

\* بَيَانُ كَانْنَهُ تَنزيلٌ مِنَ لَنَّنزيلٌ الْوقَبَسَ مِنَ نُورِ الْذِكْرِ الْحَكَيمِ \* سَعد باشا رَغْلُول فِى تَعْرَفِكُ " إِنجَارَ الفَرَانِ الْلِوَافِينَ فِى تَعْرَفِكُ " إِنجَارَ الفَرَانِ الْلِوَافِينَ

گنتِهٔ مضطّفیصَادِقالزافِعِیُ

بىنايتة بىتامرتخبدالوقابالجايي



دار ابن حزم

المكتاف والت

رَفَّحُ معبر (الرَّحِمِجُ الْهُجَنَّرِيَّ (أَسِلِنَهُ) (الِنْهِ كُلِسِتِي



"بَيَانُّ كَانَّهُ تَنْزِيلُ مِنَ النَّنْزِيلُ"اوْقَبَسُ مِنَ نُورالِلَّاكِرُ الحَكَيمِ" سَعدبا المَارْغَلُول في تقريظِ " [مجاز الفرآن" لِنزافعِيْ

> تَسَبَهُ مُصْطَغىصَادِق الرَّافِعِيُ

بعنَايَة بَــِّام عَبدالوهَاب ابجَابيُ

دار ابن حزم







رَفْعُ معِس (الرَّحِيُّ (الْفِخْسَ يَ (السِّكنتر) (الفِرْرُ (الِفِرُوکِسِسِ رَفَعُ الطَّبْعَةُ ٱلأُوْلَىٰ ]
﴿ الطَّبْعَةُ ٱلأُوْلَىٰ ]
﴿ الطَّبْعَ مَحْفُوْظَةٌ )
﴿ الْفَاهِرَةُ ﴿ الْسِلْمُ الْفِرُ الْفِرَ الْفَرْ الْفِرَ الْفَرْ الْفِرَ الْفَرْ الْفِرَ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفِرَ الْفَرْ الْفِرْ الْفَرْ الْفُرْ الْفَرْ الْفُرْ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ

كُنَّهُ وَقُ اَلْطَبْعِ كَنَّهُ وَظَنَّهُ الطَّبْعَتَ الْاولِيٰ ١٤٢٦هه - ٢٠٠٥م

ISBN 9953-81-032-X

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

#### AL-JAFFAN & AL-JABI

Printers - publishers

JAFFAN TRADERS P.O.Box: 54170 - 3721 Limassol - CYPRUS Fax: 357 - 5 - 591160 Phone: (05) 583345 http://www.jaffan.com/ - E-mail: hj@jaffan.com

ارابن دنم الطابات والنشاء والتونهاء المراب المراب

## ين المَهْ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمُةُ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحِلْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالَمُ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِين ، وَأَفْضَلُ ٱلصَّلاةِ وَأَتَمُّ ٱلتَّسْلِيمِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

### هَذَا ٱلْكِتَابُ:

« وَخْيُ الْقَلَمِ » عُنْوَانٌ اخْتِيرَ عَلَمًا عَلَىٰ مَجْمُوعَةِ الْمَقَالاتِ الَّتِي نَشَرَهَا الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَجَلَّةِ « ٱلرِّسَالَةِ » أَوَّلًا ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهَا ٱلْمَقَالاتُ ٱلأُخْرَىٰ دُونَ ٱسْتِقْصَاءِ .

وَقَدْ نَشَرْتُ سِلْسَلَةَ مَقالاتِ ﴿ كَلِمَةٌ وَكُلَيْمَةٌ ﴾ آلَتِي نُشِرَتْ فِي ﴿ ٱلرِّسَالَةِ ﴾ وَلَمْ يَضُمَّهَا كِتَابُ ﴿ وَحْيُ ٱلْقَلَمِ ﴾ ؛ بِكِتَابِ مُسْتَقِلِّ يَحْمِلُ ٱلْعُنْوَانَ نَفْسَهُ ، آخْتَوَتْ مُقَدَّمَتُهُ : ﴿ أَقْوَالَ الْعُظْمَاءِ فِي ٱلرافِعِيِّ ﴾ ، تَبِعَهَا نُصُّ ثَلاثِ مَقَالاتٍ لِلأُسْتَاذِ ٱلْعُرْيَانِ عَنِ ٱلرَّافِعِيِّ نَشَرَهَا فِي خَيَاةِ ٱلرَّافِعِيِّ ، ثُمَّ كلامُ حَيَاةِ ٱلرَّافِعِيِّ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ أَحْمَدُ حَسَن ٱلزَّيَّاتِ فِي إِعْلانِ وَفَاةِ ٱلرَّافِعِيُّ ، ثُمَّ كلامُ ٱلرَّافِعِيِّ عَنِ ٱلْمَوْتِ ؛ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ نَصُّ مَقَالاتِ ﴿ كَلِمَة وَكُلَيْمَة ﴾ ، ثُمَّ كَانَ مِسْكُ ٱلْخِتَامِ مَا كَتَبَهُ ٱلرَّافِعِيِّ ؛ رَحِمَ ٱللهُ ٱلْجَمِيعَ .

وَمَنْ يَعِيشُ مَعَ مَقَالَاتِ ٱلرَّافِعِيِّ ، وَيَكُونُ عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ بِحَيَّاتِهِ ، يَلْفُتُ نَظَرَهُ أَنَّ ٱلَّذِي أَشْرَفَ عَلَىٰ طِبَاعَةِ ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ وَٱلثَّانِي مِنْ « وَحْيِ ٱلْقَلَمِ » هُوَ ٱلأَسْتَاذُ ٱلْعُرْيَانُ ، وَمَا إِنْ صَدَرَ ٱلْكِتَابُ وَوَصَلَتْ نُسْخَةٌ مِنْهُ لِلرَّافِعِيِّ حَتَّى كَانَ ٱلْخِصَامُ بَيْنَهُمَا .

يَقُولُ الْعُرْيَانُ فِي حَاشِيَةٍ لَهُ فِي مُقَدَّمَتِهِ لِكِتَابِهِ « حَيَاةُ الرَّافِعِيِّ » : كَانَ بَيْنَنَا مُغَاضَبَةٌ بَاعَدَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ [ أَيْ : وَبَيْنَ الرَّافِعِي ] بِضْعَةَ أَشْهُرٍ ، بَعْدَ فَرَاغِي مِنْ إِخْرَاجِ الطَّبْعَةِ الْأُولَى لِكِتَابِ « وَخْيِ الْقَلَمِ » آخِرَ كُتُبِهِ . . وَقَدْ أَنْكَرَ مِنِّي رَحِمَهُ اللهُ أَنْ أَجْفُوهُ ، وَشَكَانِي إِلَى الطَّدِيقَيْنِ أَحْمَد حَسَن الزَّيَّات وَتَوْفِيقِ الْحَكِيمِ ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ لنَا أَنْ نَلْتَقِي بَعْدَ الْخِصَامِ حَتَّى بَعْدَ الْخِصَامِ حَتَّى بَعْدَ الْخِصَامِ حَتَّى بَعْدَ الْخِصَامِ حَتَّى بَعْدَ الْمُوتُ . انْتَهَىٰ .

وَلِهَذَا ٱلْخِلافِ ٱلنَّاشِئَ بَيْنَهُمَا ، نَشَرْتُ فِي مُقَدَّمَةِ « كَلِمَة وَكُلَّيْمَة » مَقَالِاتِ ٱلْعُزْيَانِ عَنِ

ٱلرَّافِعِيِّ ٱلَّتِي نُشِرَتْ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا ، بَيْنَمَا كِتَابُ « حَيَاةِ ٱلرَّافِعِي » هُوَ إِعَادَةُ صِيَاغَةِ وَتَتْمِيمٍ وَزِيَادَةِ لِهَذِهِ ٱلْمَقَالَاتِ ، قَدْ يَعْتَرِضُ ٱلرَّافِعِيُّ عَلَىٰ بَعْضِ فَقَرَاتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا !

وَهُنَا تَكُمُنُ أَهَمِّيَةُ مَا نَشَرْتُهُ فِي مُقَدَّمَةِ ﴿ كَلِمَةٍ وَكُلَيْمَةٍ ﴾ ؛ فَهُوَ مَا رَضِيَهُ ٱلرَّافِعِيُّ وَوَافَقَ عَلَيْهِ ، بَلِ ٱلأَوْلَى أَنْ أَقُولَ : وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا ٱلرَّافِعِيُّ .

وَمَا هَذِهِ ٱلطَّبْعَةُ ٱلَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ سِوَىٰ مُحَاوَلَةٌ لاسْتِكْشَافِ سَبَبِ هَذِهِ ٱلْمُغَاضَبَةِ ٱلَّتِي نَشَأَتْ بَيْنَ ٱلرَّافِعِيِّ وَٱلْعُرْيَانِ ، وَهُنَا تَظْهَرُ أَهَمِّيَّةُ ضَبْطِ ٱلْخِلافَاتِ بَيْنَ أُصُولِ ٱلْمَقَالاتِ وَبَيْنَ مَا نُشِرَ فِي « وَحْي ٱلْقَلَمِ » .

بَلْ لَعَلَّ ٱلْخِلافَ بَيْنَ ٱلرَّافِعِيِّ وَٱلْعُرْيَانِ هُوَ تَرْتِيبُ ٱلْمَقَالاتِ .

وَحَتَّى لا أُرْهِقَ عَامَّةَ ٱلْقُرَّاءِ بِٱلدِّرَاسَةِ وَٱلتَّحْلِيلِ ، أَعِدُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَى أَنِّي سَأَنْشُرُ ضِمْنَ كِتَابٍ مُسْتَقِلِّ يَحْمِلُ عُنْوَانَ : ﴿ مَقَالاتٌ مَجْهُولَةٌ لِلرَّافِعِيِّ : مِمَّا لَمْ يُنْشَرْ لِلرَّافِعِيِّ فِي كِتَابٍ ﴾ هَذِهِ ٱلدِّرَاسَةَ ، وَكَذَلِكَ نُصُوصَ ٱلْمَقَالاتِ ٱلَّتِي ٱسْتَطَعْتُ أَنْ أَصِلَ إِلَيْهَا وَفَاتَتِ ٱلْعُرْيَانَ أَنْ يَنْشُرَهَا ضِمْنَ ﴿ وَحْيِ ٱلْقَلَمِ ﴾ ٱلْجزْءِ ٱلثَّالِثِ مَعَ أَنَّ مَثِيلاتِهَا وَجَدَتْ مَكَانَهَا فِيهِ .

لِنَعُودَ إِلَىٰ « وَحْي ٱلْقَلَمِ » .

قَالَ ٱلرَّافِعِيُّ فِي مَقَالَةِ « دُعَابَةِ إِبْلِيسَ » شَارِحًا كَيْفِيَّةَ كِتَابَتِهِ لِمَقالاتِ وَفُصُولِ « وَحْي ٱلْقَلَمِ » ٱلَّتِي نُشِرَتْ فِي « ٱلرِّسَالَةِ » :

وَمِنْ عَادَتِي فِي كِتَابَةِ هَذِهِ ٱلْفُصُولِ ٱلَّتِي تَنْشُرُهَا ﴿ ٱلرِّسَالَةُ ﴾ ، [ وَكَانَتِ ﴿ ٱلرِّسَالَةُ ﴾ تَصْدُرُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ] أَنْ أَدَعَ ٱلْفَصْلَ مِنْهَا تُقَلِّبُهُ ٱلْخَوَاطِرُ فِي ذِهْنِي أَيَّامَ ٱلثَّلاثَاءِ وَٱلأَرْبُعَاءِ وَٱلأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرْبُعَاءِ وَالْأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرْبُعَاءِ وَٱلْأَرُكَ أَمْرَهُ لِلْقُوَّةِ ٱلَّتِي فِي نَفْسِي ، فَتَتَوَلَّدُ ٱلْمَعَانِي مِنْ كُلِّ مَا أَرَى وَمَا أَقْرَأُ ، وَالْخَمِيسِ ، وَأَتْرُكَ أَمْرَهُ لِلْقُوَّةِ ٱللَّتِي فِي نَفْسِي ، فَتَتَوَلَّدُ ٱلْمَعَانِي مِنْ كُلِّ مَا أَرَى وَمَا أَقْرَأُ ، وَتَنْعَالُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا ، وَيَكُونُ ٱلْكَلامُ كَأَنَّهُ شَيْءٌ حَيْ أُرِيدَ لَهُ ٱلْوُجُودُ فَوْجِدَ . ثم أَكْتُبُ نَهَارَ ٱلْجُمْعَةِ ، وَمِن وَرَائِهِ لَيْلَ ٱلسَّبْتِ وَلَيْلَ ٱلأَحْدِ كَٱلْمَدَدِ مِنْ وَرَاءِ ٱلْجَيْشِ إِذَا نَالَتْنِي فَتْرَةً أَوْ كُنْتُ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ قَطَعَنِي عَنِ ٱلْكِتَابَةِ شَيْءٌ يَعْرِضُ . ٱنْتَهَىٰ .

### هَذِهِ ٱلطَّبْعَةُ :

رَجَعْتُ إِلَىٰ أُصُولِ ٱلْكِتَابِ بِٱلرُّجُوعِ إِلَى أُصُولِ ٱلْمَقَالاتِ فِي ٱلْمَجَلَاتِ ٱلَّتِي نُشِرَتْ

فِيهَا ، إِلَّا بَعْضَ مَقَالَاتٍ لَمْ أَسْتَطِعْ ٱلْوُصُولَ إِلَىٰ أُصُولِهَا فَلَمْ أُعَيِّنْ صَفَحَاتِ وُرُودِهَا ، وَقَابَلْتُ بَيْنَهَ وَيَنْ مَا وَرَدَ فِي ٱلْمَجَلَّاتِ وَبَيْنَ مَا طُبِعَ فِي ٱلْمَجَلَّاتِ وَبَيْنَ مَا طُبِعَ فِي ٱلطَّبْعَةِ الْأُولَى ٱلْتِي أَشْرَفَ عَلَيْهَا ٱلأُسْتَاذُ سَعِيدُ ٱلْعُرْيَانِ رَحِمَهُ ٱللهُ ، وَبِخَاصَّةِ الْجُزْءَ إلاَّوَلَ وَٱلثَّانِيَ .

لَقَدْ تَصَرَّفَ ٱلْعُزْيَانُ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي تَصْحِيْحِ نَصِّ ٱلرَّافِعِيّ ، وَكَأَّن ٱلرَّافِعِيَّ يَلْمِيذٌ عَلَىٰ مَقَاعِدِ ٱلدِّرَاسَةِ ٱلإعْدَادِيَّةِ أَوِ ٱلثَّانِويَّةِ ، وَٱلْعُرْيَانُ كَانَ مُعَلَّمًا فِيهِمَا ، بَيْنَمَا ٱلرَّافِعِيُّ لَهُ مَدْهَبٌ فِي ذَلِكَ يُخَالِفُ مَا هُوَ شَائِعٌ وَمُقَرَّرٌ بَيْنَ أَسَاتِذَةِ ٱلْمُقَرَّرَاتِ ٱلْمَدْرَسِيَّةِ مِنْ خَطَا أَوْ صَوَابٍ . وَخَيْرُ مِثَالٍ لِبَيَانِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي حَاشِيَةٍ مَقَالَةٍ ﴿ قُبْحٌ جَمِيلٌ ﴾ ، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ صَوَابٍ . وَخَيْرُ مِثَالٍ لِبَيَانِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي حَاشِيَةٍ مَقَالَةٍ ﴿ قُبْحٌ جَمِيلٌ ﴾ ، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ صَوَابٍ . وَخَيْرُ مِثَالٍ لِبَيَانِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي حَاشِيَةٍ مَقَالَةٍ ﴿ قُبْحٌ جَمِيلٌ ﴾ ، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ صَوَابٍ . وَخَيْرُ مِثَالٍ لِبَيَانِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي خَاشِيَةٍ مَقَالَةٍ ﴿ قُبْحٌ جَمِيلٌ ﴾ ، حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَلَىٰ صَوَابٍ . وَخُورُ مِثَالٍ لِبَيَانِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي خَاشِيَةٍ مَقَالَةٍ ﴿ قُبْحٌ جَمِيلٌ ﴾ ، حَيْثُ يَتَكلَّمُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ لِلْ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُو تَسْمِينَهُ أَبْنِ جِنِّي لِكِتَابِهِ ﴿ ٱلتَصْرِيفُ ٱلْمُلَكِيّ ﴾ . وَهُو تَسْمِينَهُ أَبْنِ جِنِّي لِكِتَابِهِ ﴿ ٱلتَصْرِيفُ ٱلْمُلَويِيُ ﴾ ، وَلَيْسَ ﴿ ٱلتَّصْرِيفُ ٱلْمُلَكِيّ ﴾ . وَهَكَذَا .

وَمِثَالٌ آخَرُ نَجِدُهُ فِي مَقَالَةِ « فَلْسَفَةُ قِصَّةِ » وَفِي ٱلسَّطْرِ ٱلأَوَّلِ مِنْهَا ، حَيْثُ ٱسْتَعْمَلَ ٱلرَّافِعِيُّ فِعْلَ « هَلَكَ » كَمَا فِي نَصِّ « ٱلرِّسَالَةِ » بَيْنَمَا ٱسْتُبْدِلَ فِي ٱلطَّبْعَةِ ٱلأُولَى بِـ « مَاتَ » وَهُوَ أَوْلَىٰ مِنَ « هَلَكَ » أَدَبًا ؛ لَكِنَّ ٱبْنَ إِسْحَاقَ صَاحِبَ ٱلسِّيرَةِ ٱسْتَعْمَلَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْخَبَرِ وَهُوَ أَوْلَىٰ مِنَ « هَلَكَ » أَدَبًا ؛ لَكِنَّ ٱبْنَ إِسْحَاقَ صَاحِبَ ٱلسِّيرَةِ ٱسْتَعْمَلَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْخَبَرِ فَعْلَ « هَلَكَ » .

وَفِي مَقَالَةِ ﴿ فَلْسَفَةُ ٱلقِصَّةِ وَلِمَاذَا لَا أَكْتُبُ فِيْهَا ﴾ ٱلْوَارِدَةِ فِي ٱلْجُزْءِ ٱلثَّالِثِ ٱلَّذِي نُشِرَ بَعْدَ وَفَاةِ ٱلرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱلله ، حَذَفَ ٱلْعُرْيَانُ رَحِمَهُ ٱللهُ مِقْدَارَ صَفْحَتَيْنِ تَقْرِيبًا لِرَأْيِ لِلرَّافِعِيُّ يُخَالِفُ رَأْيَهُ ، صَحِيْحٌ أَنَّ ٱلرَّافِعِيَّ رَحِمَهُ ٱلله عَدَّلَ مِنْ رَأْبَهُ ، لَكِنَّهُ لَمْ يُعَيِّرُ حُكْمَهُ ٱلَّذِي أَطْلَقَهُ عَلَى ٱلْقِصَصِ وَٱلرَّوَايَاتِ ٱلْمُتَرْجَمَةِ وَٱلنَّتِي تُجَارِيهَا .

ذَكَرْتُ مَا كَانَ يُذَيِّلُ بِهِ ٱلرَّافِعِيُّ مَقَالَهُ مِنْ ذِكْرٍ لِلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَتَبَ فِيهِ ٱلْمَقَالَ ، بَلِ ٱلْتَزَمْتُ ذِكْرَ ٱسْمِهِ إِنْ ذَيَّلَ بِهِ ٱلْمَقَالَ ، ٱلَّذِي يَغْفَلُ أَخْيَانًا عَنْ ذِكْرِهِ أَوْ ذِكْرِ ٱلْمَكَانِ ؛ فَأَغْفَلْتُ مَا أَغْفَلَهُ وَذَكَرْتُ مَا ذَكَرَهُ .

وَبِطَبْعَتِي هَذِهِ أَكُونُ قَدْ وَقَرْتُ بَيْنَ أَيْدِي ٱلْبَاحِثِينَ صُورَةً عَنِ ٱلْخِلافِ بَيْنَ ٱلأُصُولِ وَبَيْنَ مَا نُشِرَ تَحْتَ ٱسْمِ « وَحْي ٱلْقَلَمِ » كَيْ تَكُونَ مَاذَةً ثَرَّةً لِلدِّرَاسَاتِ وَٱلْبُحُوثِ . وَٱخْتِصَارًا عَلَى ٱلْفَارِئ ، وَلِكَيْ لا أُرْهِقُهُ ، بِٱلتَّنَقُّلِ بَيْنَ أَصْلِ ٱلْكِتَابِ وَهَامِشِهِ ، وَضَعْتُ مَا ٱنْفَرَدتْ بِهِ ٱلْأَصُولِ ضِمْنَ { } .

وَوَضَعْتُ مَا ٱنْفَرَدَتْ بِهِ ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ ضِمْنَ [ ] .

وَمَا أَضَفْتُهُ وَضَعْتُهُ ضِمنَ [].

وَقَدْ ذَكَرْتُ تَعْلِيقًا عِنْدَ أَوَّلِ كُلُّ مَقَالَةٍ مَكَانَ وَزَمَانَ نَشْرِهَا ، تَوْثِيقًا لَهَا .

وَضَّحْتُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلأَلْفَاظِ ٱلَّتِي يَصْعُبُ مَعْرِفَةُ مَعْنَاهَا بِٱلرُّجُوعِ إِلَى ٱلْمَعَاجِمِ، وَكَذَلِكَ عَرَّفْتُ بِبَعْضِ ٱلأَعْلَامِ.

هَذَا ، وَقَدْ قُمْتُ بِضَبْطِ ٱلنَّصِّ ، وَتَفْصِيلِهِ ، وَتَخْرِيجِ نُصُوصِهِ ، مِنْ أَجْلِ تَوْفِيرِ نَصَّ يَمْتَازُ عَلَى ٱلطَّبْعَاتِ ٱلْكَثِيرَةِ لِلْكِتَابِ ٱلَّتِي تَسْتَهْدِفُ تَوْفِيرَ نَصِّ ، وَفَقَطْ تَوْفِيرَهُ دُونَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلْهَادِفَةِ .

وَقَدِ آعْتَمَدْتُ عَلَى الطَّبْعَةِ الأُولَىٰ لِلْجُزْءِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَالَّتِي صَدَرَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ ، وَأَمَّا الْجُزْءُ النَّالِثُ ، فَقَدْ رَجَعْتُ لِلطَّبْعَةِ السَّادِسَةِ لَهُ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ السَّادِسَةِ لَهُ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُكْتَبَةِ النَّجَارِيَّةِ الْكُبْرَى ، فَهَذِهِ الَّتِي تَوَفَّرَتْ بَيْنَ يَدَيِّ .

وَفِي ٱلْخِتَامِ ، آمَلُ أَنْ أَكُونَ وقِقُتُ بِالاخْتِيارِ وَٱلْعَمَلِ ، أَسْأَلُهُ تَعَالَى ٱلتَّوْفِيقَ وَٱلإِكْرَامَ ، وَٱلنَّفْعَ عَلَى ٱلدَّوَامِ ، وَإَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي مَقْبُولًا ، خَالِصًا لَهُ تَعَالَىٰ ، وَأَنْ يُيَسِّرَنا لِلْخَيْرِ ، وَيَسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا ، وَيَوْحَمَنا ، وَيَعْفِرَ لَنَا ، وَلِوَالِدِينا ، وَلِكُلِّ مَنْ لَهُ حَقِّ عَلَيْنَا ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

بتام عبدالوهاب الجابي

دمشتی فی ۳۰/۶/ ۲۰۰۶م



رَفْعُ معِس (لرَّحِيْجُ (الْنَجَّنِيِّ (سِيكنتر) (النِّيْرُ) (الِفِرُووكِيسِي دَعْوَةُ ٱلأَسْتَاذِ ٱلإِمَامِ حَكِيْمِ ٱلإِسْلَامِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّد عَبْدُه رَحِمَهُ ٱللهُ لِمُوَلِّفِ « وَحْيِ ٱلْقَلَمِ » فِيْ أَوَّلِ عَهْدِهِ بِٱلأَدَبِ

# نَصُّ كِتَابِ ٱلْأَسْتَاذِ ٱلإِمَامِ

وَلَدُنَا ٱلأَدِيْبُ ٱلْفَاضِلُ مُصْطَفَىٰ أَفَنْدِي صَادِقٌ ٱلرَّافِعِيُّ : زَادَهُ ٱللهُ أَدَبًا .

للهِ مَا أَثْمَرَ أَدَبُكَ ، وَللهِ مَا ضَمِنَ لِيْ قَلْبُكَ ، لَا أُقَارِضُكَ ثَنَاءً بِثَنَاءٍ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ شَأْنَ ٱلآبَاءِ مَعَ ٱلأَبْنَاءِ ، وَلَلْكِنِيْ أَعُدُّكَ مِنْ خُلَّصِ بِثَنَاءٍ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ شَأْنَ ٱلآبَاءِ مَعَ ٱلأَبْنَاءِ ، وَلَلْكِنِيْ أَعُدُّكَ مِنْ خُلَّصِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَأَسْأَلُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَ لِلْحَقِّ مِنْ لِسَانِكَ سَيْفًا يَمْحَقُ ٱلْبَاطِلَ ، وَأَنْ يُقِيْمَكَ فِيْ ٱلأَوَاخِرِ مَقَامَ لِلْحَقِّ مِنْ لِسَانِكَ سَيْفًا يَمْحَقُ ٱلْبَاطِلَ ، وَأَنْ يُقِيْمَكَ فِيْ ٱلأَوَائِلِ . وَٱلسَّلَامُ .

ه شُوَّال سَنَةَ ١٣٢١ هـ .

مُحَمَّد عَيْدُه

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجُنِّي يُّ (سِيكنيم (لاپْرُمُ (الِفِرُوفَ مِيسَ



لَا وُجُوْدَ لِلْمَقَالَةِ ٱلْبَيَانِيَّةِ إِلَّا فِي ٱلْمَعَانِيٰ ٱلَّتِيٰ ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا ، يُقِيْمُهَا ٱلْكَاتِبُ عَلَىٰ حُدُوْدٍ وَيُدِيْرُهَا عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ، مُصِيْبًا بِٱلْفَاظِهِ مَوَاقِعَ ٱلشُّعُوْرِ ، مُثِيْرًا بِهَا مَكَامِنَ ٱلْخَيَالِ ، آخِذًا بِوَزْنِ تَارِكًا بِوَرْنِ لِتَأْخُذَ ٱلنَّفْسَ { كَمَا يَشَاءُ } وَتَتْرُكَ .

وَنَقُلُ حَقَائِقِ ٱلدُّنْيَا نَقُلًا صَحِيْحًا إِلَىٰ ٱلْكِتَابَةِ أَوِ ٱلشَّغْرِ ، هُوَ ٱلْتِزَاعُهَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ فِيْ أَسْلُوْبِ آخَرَ يَكُوْنُ أَوْفَىٰ وَأَدَقَّ وَأَجْمَلَ ، لِوَضْعِهِ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ أَسْلُوْبِ آخَرَ يَكُوْنُ أَوْفَىٰ وَأَدَقَّ وَأَجْمَلَ ، لِوَضْعِهِ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ خَاصِّ مَعْنَاهُ وَكَشْفِهِ حَقَائِقَ ٱلدُّنْيَا كَشْفَةً تَحْتَ ظَاهِرِهَا ٱلْمُلْتَبِسِ ، وَتِلْكَ هِيَ ٱلصَّنَاعَةُ ٱلْفَلَيَّةُ أَلَى مَعْنَاهُ وَكَشْفِهِ حَقَائِقَ ٱلدُّنْيَا كَشْفَةً تَحْتَ ظَاهِرِهَا ٱلْمُلْتَبِسِ ، وَتِلْكَ هِيَ الصَّنَاعَةُ ٱلْفَلَيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ ، وَتَلْمِسُ ٱلْمُقَيَّدَ فَتُطْلِقُهُ ، وَتَنَاوَلُ ٱلسِّرَّ فَتُعْلِئُهُ ، وَتَلْمِسُ ٱلْمُقَيَّدَ فَتُطْلِقُهُ ، وَتَأْخِدُ اللَّهُ وَتَحْدُونُ اللَّهُ مَالَ فَتُطْهِرُهُ ، وَتَزْفَعُ ٱلْحَيَاةَ دَرَجَةً فِيْ ٱلْمُعْنَىٰ ، وَتَجْعَلُ الْمُطْلَقَ فَتَحُدُّهُ ، وَتَكْشِهُ بِهِ .

فَٱلْكَاتِبُ ٱلْحَقُّ لَا يَكْتُبُ لِيَكْتُبَ ؛ وَلَكِنَّهُ أَدَاةٌ فِيْ يَدِ ٱلْقُوَّةِ ٱلْمُصَوِّرةِ لِهَاذَا ٱلْوُجُوْدِ ، تُصَوِّرُ بِهِ شَيْتًا مِنْ أَعْمَالِهَا فَنَّا مِنَ ٱلتَّصْوِيْرِ . ٱلْحِكْمَةُ ٱلْعَامِضَةُ تُرِيْدُهُ عَلَىٰ ٱلتَّفْسِيْرِ ، تَفْسِيْرِ ٱلْحَقِيْقَةِ ؛ وَٱلْفَوْضَىٰ ٱلْمَاتِجَةُ تَسْأَلُهُ ٱلْحَقِيْقَةِ ؛ وَٱلْفَوْضَىٰ ٱلْمَاتِجَةُ تَسْأَلُهُ ٱلْحَقِيْقِ ؛ وَٱلْفَوْضَىٰ ٱلْمَاتِجَةُ تَسْأَلُهُ ٱلْإِقْرَارَ . إِقْرَارَ ٱلتَّنَاسُبِ ؛ وَمَا وَرَاءَ ٱلْحَيَاةِ ، يَتَّخِذُ مِنْ فِكْرِهِ صِلَةً بِٱلْحَيَاةِ ؛ وَٱلدُّنْيَا كُلُهَا تَنْقَلُ فِيهِ مَوْحَلَةً نَفْسِيَّةً لِتَعْلُو بِهِ أَوْ تَنْزِلَ . وَمِنْ ذَلِكَ لَا يُخْلَقُ ٱلْمُلْهَمُ أَبَدَا إِلَّا وَفِيْهِ أَعْصَابُهُ ٱلْكَهْرَبَائِيَّةُ ، وَلَهُ فِي قَلْبِهِ ٱلرَّوْنِي مَوَاضِعُ مُهَيَّأَةٌ لِلاحْتِرَاقِ تَنْفُذُ إِلَيْهَا ٱلأَشِعَةُ ٱلرُّوْحَانِيَّةُ وَتَسَاقَطُ مِنْهَا { بِالْمَعَانِيْ } .

وَإِذَا ٱخْتِيْرَ ٱلْكَاتِبُ لِرِسَالَةٍ مَا ، شَعَرَ بِقُوَّةِ تَفْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ؛ مِنْهَا سِنَادُ رَأْبِهِ ، وَمِنْهَا إِقَامَةُ بُرْهَانِهِ ، وَمِنْهَا جَمَالُ مَا يَأْتِيْ بِهِ ؛ فَيَكُوْنُ إِنْسَانًا لِأَعْمَالِهِ وَأَعْمَالِهَا جَمِيْعًا ، لَهُ بِنَفْسِهِ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٨٣ ، ٢١ شوال سنة ١٣٥٥ هـ = ٤ يناير/كانون الآخر ١٩٣٧ م ، السنة
 الخامسة ، الصفحات : ١٤ و ١٥ .

وُجُوْدٌ ، وَلَهُ بِهِمَا وُجُوْدٌ آخَرُ ؛ وَمِنْ ثُمَّ يُصْبِحُ عَالَمًا بِعَنَاصِرِهِ لِلْخَيْرِ أَوِ ٱلشَّرُ كَمَا يُوَجَّهُ ؛ وَيُنْ قَلَ يُوجَهُ عَالَمًا بِعَنَاصِرِهِ لِلْخَيْرِ أَوِ ٱلشَّرُ كَمَا يُوجَهُ ؛ وَيُلْقَىٰ فِيْ ٱلشَّجَرَةِ لإِخْرَاجِ ثَمَرِهَا بِعَمَلٍ طَبِيْعِيِّ يُرَىٰ سَهْلًا كُلَّ ٱلسَّهْلِ حِيْنَ يَبْدَأُ .

هَاذِهِ ٱلْقُوَّةُ هِيَ ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ ٱللَّفْظَةَ ٱلْمُفْرَدَة (١) فِيْ ذِهْنِهِ مَعْنَىٰ تَامًا ، وَتُحَوَّلُ ٱلْجُمْلَةَ ٱلصَّغِيْرَةَ إِلَىٰ قِصَّةٍ ، وَتَنتَهِيْ (٢) بِاللَّمْحَةِ ٱلسَّرِيْعَةِ إِلَىٰ كَشْفٍ عَنْ حَقِيْقَةٍ ، وَهِي تُخْرِجُهُ مِنْ حُكْمٍ أَشْيَاءَ غَيْرِهَا لِتَحْكُمَ عَلَيْهِ ؛ وَهِيَ هِيَ ٱلَّتِيْ حُكْمٍ أَشْيَاءَ غَيْرِهَا لِتَحْكُمَ عَلَيْهِ ؛ وَهِيَ هِيَ ٱلَّتِيْ تُمَيِّرُ طَرِيْقَتَهُ (٣) وَأُسْلُوٰبَهُ [ ، لِأَنَّهَا تَلْتَقِطُ بِمَعَانِيهَا أَلْفَاظَهَا ، وَمَا تُعْطِيهِ هُوَ إِلَّا لِتُعْطِي ٱلنَّاسَ مِنْهُ ] ؛ وَكَمَا خُلِقَ ٱلْكُوْنُ مِنَ ٱلْإِشْعَاعَ تَضَعُ ٱلإِشْعَاعَ فِيْ بَيَانِهِ (٤) .

وَلَا بُدَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ فِي ٱلطَّبَائِعِ ٱلْمُلْهَمَةِ لِيَتَّسِعَ بِهِ ٱلتَّصَرُّفُ ، إِذِ ٱلْحَقَائِقُ أَسْمَىٰ وَأَدَقُّ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ بِيَقِيْنِ ٱلْحَاسَّةِ أَوْ تَنْحَصِرَ فِي إِدْرَاكِهَا . فَلَوْ حُدَّتِ ٱلْحَقِيْقَةُ لَمَا بَفِيَتْ حَقِيْقَةٌ ، وَلَوْ لَنْ تُعْرَفَ الْمَكَاثِكَةُ وَمِنْ ثُمَّ فَكَثْرَةُ ٱلصُّورِ ٱلْبَيَانِيَّةِ تَلْبَسَ ٱلْمَلَاثِكَةُ ، وَمِنْ ثُمَّ فَكَثْرَةُ ٱلصُّورِ ٱلْبَيَانِيَّةِ أَلْجَمِيْلَةِ لِلْإَنْسَانِيَّةٍ ، وَمِنْ طَرِيْقَةِ تَعْرِيْفِهَا لِلإِنْسَانِيَّةِ .

وَأَيُّ بَيَانٍ فِي خُضْرَةِ ٱلرَّبِيْعِ عِنْدَ ٱلْحَيْوَانِ مِنْ آكِلِ ٱلْعُشْبِ ، إِلَّا بَيَانُ ٱلصُّوْرَةِ ٱلْوَاحِدَةِ فِيْ مَعِدَتِهِ ؟ غَيْرَ أَنَّ صُورَ ٱلرَّبِيْعِ فِيْ ٱلْبَيَانِ ٱلإِنْسَانِيِّ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِ ٱلأَرْضِ وَٱلأُمَمِ ، تَكَادُ تَكُونُ بِعَدَدِ أَزْهَارِهِ ، وَيَكَادُ ٱلنَّدَىٰ يُنَضَّرُهَا { حُسْنًا } كَمَا يُنَضِّرُهُ .

وَلِهَـٰذَا سَتَبْقَىٰ كُلُّ حَقِيْقَةٍ مِنَ ٱلْحَقَائِقِ ٱلْكُبْرَىٰ : كَٱلإِيْمَانِ ، وَٱلْجَمَالِ ، وَٱلْحُبِّ ، وَٱلْخَيْرِ ، وَٱلْحَقِّ ـ سَتَبْقَىٰ مُحْتَاجَةً فِيْ كُلِّ عَصْرٍ إِلَىٰ كِتَابَةٍ جَدِيْدَةٍ مِنْ أَذْهَانٍ جَدِيْدَةٍ .

وَفِيْ ٱلْكُتَّابِ ٱلْفُضَلَاءِ بَاحِثُوْنَ مُفَكِّرُوْنَ تَأْتِيْ أَلْفَاظُهُمْ وَمَعَانِيْهِمْ فَئًا عَقْلِيًّا غَايَتُهُ صِحَّةُ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " ٱلْوَاحِدَةَ " بَدَلًا مِنَ : " ٱلْمُفْرَدَةَ " .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلَ : ﴿ تَنْقَلِبُ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ تَنْتَهِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فِي ٱلأَصْلَ : " لُغَتَهُ " بَدَلًا مِنْ : " طَرِيقَتَهُ " .

<sup>(</sup>٤) ثَبَتَ أَنَّ ٱلْإِشْعَاعَ هُوَ ٱلْمَادَّةُ ٱلَّتِي صُنِعَ مِنْهَا ٱلْكَوْنُ .

<sup>(</sup>٥) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ هَذَا » بَدَلَّا مِنْ : ﴿ بِهَذَا » .

ٱلأَدَاءِ وَسَلَامَةُ ٱلنَّسْقِ ، فَيَكُونُ ٱلْبَيَانُ فِيْ كَلَامِهِمْ عَلَىٰ نَدْرَة كَوَخْزِ ٱلْخُضْرَة (١) فِي ٱلشَّجَرَةِ ٱلْبَابِسَةِ هُنَا وَهُنَا . وَلَلْكِنَ ٱلْفَنَّ ٱلْبَيَانِيِّ يَرْتَفِعُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ غَايَتَهُ قُوَّةُ ٱلأَدَاءِ مَعَ ٱلصَّحَةِ ، ٱلْبَابِسَةِ هُنَا وَهُنَا وَهُنَا فَيْ ٱلْكِتَابَةِ كَالطَّيْرِ وَسُمُو ٱلتَّمْبِيْرِ مَعَ ٱلدَّقَةِ ، وَإِبْدَاعُ ٱلصُّوْرَةِ زَائِدًا جَمَالَ ٱلصُّوْرَةِ . أُولَئِئِكَ فِيْ ٱلْكِتَابَةِ كَٱلطَّيْرِ ٱلاَخْرِ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ وَيَدِفُ وَلَا يَطِيرُ ، وَهَلَوُّلَاءِ كَٱلطَّيْرِ ٱلآخَرِ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ وَيَدِفُ وَلَا يَطِيرُ ، وَهَلَوُّلَاءِ كَٱلطَّيْرِ ٱلآخَرِ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ وَيَدِفُ وَلَا يَطِيرُ ، وَهَلَوْلًاءِ كَٱلطَّيْرِ ٱلآخَرِ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ وَيَدِفُ وَلَا يَطِيرُ ، وَهَلَوْلًاءِ كَٱلطَّيْرِ ٱلآخَرِ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ وَيَدِفُ وَلَا يَطِيرُ ، وَهَلَوْلًاءِ كَٱلطَّيْرِ ٱلآخَرِ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ وَيَدِفُ وَاحِدٍ لَوَأَيْتَ ٱلْمَنْطِقَ فِيْ أَحَدِ ٱلأُسْلُوبَيْنِ ﴿ وَكَأَلَّهُ } يَقُولُ : أَنَا هُنَا فِيْ مَعَانٍ وَأَلْفَاظٍ ؛ وَ { تَرَىٰ } ٱلإِلْهَامَ فِيْ ٱلأَسْلُوبِ ٱلآخَرِ يُطَالِعُكَ أَنَّهُ الْإِلَى الْفَى فِي عَمَالٍ وَفِيْ صُورٍ وَٱلْوَانِ .

وَدَوْرَةُ ٱلْعِبَارَةِ ٱلْفَنَيَّةِ فِيْ نَفْسِ ٱلْكَاتِبِ ٱلْبَيَانِيِّ دَوْرَةُ خَلْقِ وَتَرْكِيْبٍ ، تَخْرُجُ بِهَا ٱلأَلْفَاظُ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ ، كَأَنَّمَا كَسَبَتْ مِنْ رُوْحِهِ قُوَّةً ؛ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ ، كَأَنَّمَا كُسَبَتْ مِنْ رُوْحِهِ قُوَّةً ؛ وَأَذَلَ مِمَّا هِيَ ، كَأَنَّمَا كُسَبَتْ مِنْ رُوْحِهِ قُوَّةً ؛ وَأَذَلَ مِمَّا هِيَ ، كَأَنَّمَا زَادَ فِيْهَا بِصِنَاعَتِهِ زِيَادَةً . فَٱلْكَاتِبُ ٱلْعِلْمِيُ تَمُرُ ٱللُّغَةُ مِنْهُ فِيْ ذَاكِرَةٍ وَتَخْرُجُ كَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا طَابَعُ وَاضِعِيْهَا ؛ وَلَلكِنَّهَا مِنَ ٱلْكَاتِبِ ٱلْبَيَانِيِّ تَمُرُ فِيْ مَصْنَعِ وَتَخْرُجُ كَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا طَابَعُ وَاضِعِيْهَا ؛ وَلَلكِنَّهَا مِنَ ٱلْكَاتِبِ ٱلْبَيَانِيِّ تَمُرُ فِيْ مَصْنَعِ وَتَخْرُجُ عَلَيْهَا طَابَعُهُ هُوَ . أُوْلَئِكَ أَزَاحُوا ٱللَّغَةَ عَنْ مَرْتَبَةٍ سَامِيَةٍ ، وَهَلِوُّلَا بِهَا إِلَىٰ وَتَخْرُجَ عَلَيْهَا طَابَعُهُ هُوَ . أُوْلَئِكَ أَزَاحُوا ٱللَّغَةَ عَنْ مَرْتَبَةٍ سَامِيَةٍ ، وَهَلِوُلاَءِ عَلَوْا بِهَا إِلَىٰ وَتَخْرُجَ عَلَيْهَا طَابَعُهُ هُوَ . أُوْلَئِكَ أَزَاحُوا ٱللَّغَةَ عَنْ مَرْتَبَةٍ سَامِيَةٍ ، وَهَلِوُلاَءِ عَلَوْا بِهَا إِلَىٰ أَلْفَكُو مَالِيَاتِهِا ؛ وَأَنْتَ مَعَ ٱلأَوْلِينَ بِٱلْفِكْرِ ، وَلَا شَيْءَ إِلّا ٱلْفِكُو وَٱلنَّظُورُ وَٱلنَّظُورُ وَٱلنَّكُمُ مُو اللَّوْكُورُ وَٱلنَّظُورُ وَٱلنَّظُورُ وَٱلنَّذَى مِنْ قُوَّةٍ ٱلْفِكْرِ وَٱلنَّظَارُ وَٱلْإِخْسَاسِ وَٱلْعَاطِفَةِ وَٱلرَّأَيُ وَالرَّأَيْ

وَلِلْكِتَابَةِ ٱلتَّامَّةِ ٱلْمُفِيْدَةِ مَثَلُ ٱلْوَجْهَيْنِ فِيْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ : فَفِيْ كُلِّ ٱلْوُجُوهِ تَزْكِيْبٌ تَالمُّ تَقُوْمُ بِهِ مَنْفَعَةُ ٱلْحَيَاةِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْوَجْهَ ٱلْمُنْفَرِدَ يَجْمَعُ إِلَىٰ تَمَامِ ٱلْخَلْقِ جَمَالَ ٱلْخَلْقِ ، وَيَزِيْدُ عَلَىٰ مَنْفَعَةِ ٱلْحَيَاةِ لَذَّةَ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَهُوَ لِذَلِكَ { ، وَبِذَلِكَ } ، يُرَىٰ وَيُؤَثِّرُ وَيُعْشَقُ .

وَرُبَّمَا عَابُوا ٱلسُّمُوَّ ٱلأَدَبِيَّ بِأَنَّهُ قَلِيْلٌ، وَلَلْكِنَّ ٱلْخَيْرَ كَذَلِكَ؛ وَبِأَنَّهُ مُخَالِفٌ، وَلَلْكِنَّ ٱلْحَقَّ كَذَلِكَ؛ وَبِأَنَّهُ مُحَيِّرٌ، وَلَلْكِنَّ ٱلْحُسْنَ كَذَلِكَ؛ وَبِأَنَّهُ كَثِيْرُ ٱلتَّكَالِيْفِ، وَلَلْكِنَّ ٱلْحُرَّيَّةَ كَذَلِكَ.

إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْبَحْرُ فَلَا تَنْتَظِرِ ٱللَّوْلُوَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلنَّجْمُ فَلَا تَنْتَظِرِ ٱلشُّعَاعَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ شَجَرَةُ ٱلْوَرْدِ فَلَا تَنْتَظِرِ ٱلْوَرْدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْكَاتِبُ ٱلْبَيَانِيُّ فَلَا تَنْتَظِرِ ٱلأَدَبَ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « وَيَنْدُرُ ٱلْبَيَانُ فِي كَلَامِهِمْ فَيَكُونُ كَوَخْزِ ٱلْخُضْرَةِ » .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : « يَقُول : أَنَا » بَدَلًا مِنْ : « يُطَالِعُكَ أَنَّهُ » .

<sup>(</sup>٣) فِي ٱلأَصْلِ: « ٱلتَّأَثُّرِ » بَدَلًا مِنَ: « ٱلْعَاطِفَةِ وَٱلرَّأْيِ » .

# ً الْيَمَامَتَانِ (\*)

جَاءَ فِي ﴿ تَارِيْخِ ٱلْوَاقِدِيِّ ﴾ : ﴿ أَنَّ ٱلْمُقَوْقِسَ عَظِيْمَ ٱلْقِبْطِ فِي مِصْرَ ، زَوَّجَ بِنِتَهُ ٱلْمَانُوْسَةَ مِنْ قِسْطَنْطِيْنَ بْنِ هِرَقْلَ وَجَهَّزَهَا بِأَمْوَالِهَا وَحَشَمِهَا لِتَسِيْرَ إِلَيْهِ ، حَتَّىٰ يَبْنِيَ عَلَيْهَا فِيْ مَدِيْنَةِ قَيْسَارِيَةَ ( ) ﴿ سُورِيَّةَ ﴾ ] ؛ فَخَرَجَتْ إِلَىٰ بُِلْبَيْسَ وَأَفَامَتْ بِهَا . . وَجَاءَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ إِلَىٰ بِلْبَيْسَ فَحَاصَرَهَا حِصَارًا شَدِيْدًا ، وَقَاتَلَ مَنْ بِهَا ﴾ وَقَتَلَ مِنْهُمْ زُهَاءَ أَلْفِ ٱلْعَاصِ إِلَىٰ بِلْبَيْسَ فَحَاصَرَهَا حِصَارًا شَدِيْدًا ، وَقَاتَلَ مَنْ بِهَا ﴾ وَقَتَلَ مِنْهُمْ زُهَاءَ أَلْفِ أَلْعَاصِ إِلَىٰ بُلْبَيْسَ فَحَاصَرَهَا حِصَارًا شَدِيْدًا ، وَقَاتَلَ مَنْ بِهَا ﴾ وَقَتَلَ مِنْهُمْ وُهَاءَ أَلْفِ أَلْعَاصِ إِلَىٰ أَلْمُقَوْقِسٍ ، وَأَخِذَتْ أَرْمَانُوْسَةُ وَجَمِيْعُ مَالَهَا ، وَأَخِذَ كُلُّ مَالَهُا ، وَأَخِذَ كُلُّ مَانَوْسَ أَلْمَانُوسَةً وَجَمِيْعُ مَالَهَا ، وَأَخِذَ كُلُّ مَانَوْسَ أَبْوَ فِي بُلِيْبِسَ . فَأَخْتَ مُعَرَّوهُ مُلَاطَفَةَ ٱلْمُقَوْقِسِ ، فَسَيَرَ إِلَيْهِ ٱبْنَتَهُ مُكَرَّمَةً فِيْ جَمِيْعِ مَالَهَا ، مَعَ قَسِ ٱبْنِ أَبِي ٱلْعَاصِ ٱلسَّهْمِيِّ ؛ فَسُرَّ بِقُدُوْمِهَا . . . » .

\* \* \*

هَـٰذَا مَا أَثْبَتُهُ ٱلْوَاقِدِئِيُّ فِيْ رِوَايَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَغْنِيًّا إِلَّا بِأَخْبَارِ ٱلْمَغَاذِيْ وَٱلْفُتُوحِ ، فَكَانَ يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا فِيْ ٱلرَّوَايَةِ ؛ أَمَّا مَا أَغْفَلَهُ فَهُوَ مَا نَقُصُّهُ نَحْنُ :

كَانَتْ لِأَرْمَانُوْسَةَ وَصِيْفَةٌ مُولَدَةٌ تُسَمَّىٰ: مَارِيَةَ ، ذَاتُ جَمَالٍ يُوْنَانِيُّ أَتَمَّنَهُ مِصْرُ وَمَسَحَنْهُ بِسِخْرِهَا ، فَزَادَ جَمَالُهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُوْنَهُ وَمُ مَصْرِيًّا ، وَنَقَصَ ٱلْجَمَالُ ٱلْيُوْنَانِيُّ أَنْ يَكُوْنَهُ وَ ﴿ فَهُو بِسِخْرِهَا ، فَزَادَ جَمَالُهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُوْنَهُ وَيْ مُالِئِهَا أَجْمَلُ مِنْهُمَا ، ﴾ وَلِمِصْرَ طَبِيْعَةٌ خَاصَّةٌ فِيْ ٱلْحُسْنِ ؛ فَهِي قَدْ تُهْمِلُ شَيْئًا فِيْ جَمَالِ نِسَائِهَا أَوْ تُشَعِّتُ مِنْهُ ، وَقَدْ لَا تُوفِيْهِ جُهْدَ مَحَاسِنِهَا ٱلرَّائِعَة ؛ وَلَلْكِنْ مَتَىٰ نَشَأَ فِيْهَا جَمَالٌ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَوْ تُشَعِّتُ مِنْهُ ، وَقَدْ لَا تُوفِيْهِ جُهْدَ مَحَاسِنِهَا ٱلرَّائِعَة ؛ وَلَلْكِنْ مَتَىٰ نَشَأَ فِيهُا جَمَالٌ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَوْ تُشَعِّتُ مِنْهُ ، وَقَدْ لَا تُوفِيْهِ جُهْدَ مَحَاسِنِهَا ٱلرَّائِعَة ؛ وَلَلْكِنْ مَتَىٰ نَشَأَ فِيهُا جَمَالٌ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَلْمُ إِلَىٰ أَصْلِ أَجْنِي مَتَىٰ نَشَأَ فِيهُا جَمَالٌ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَصْلِ أَجْنَبِي ، أَفْرَغَتْ فِيهِ سِحْرَهَا إِفْرَاغَا ، وَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ٱلْغَالِبَةَ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَتُهُ آيَتَهَا فَيْ اللّهُ مُالِكُ يَنْ مَنْ أَنْ يَكُونَ اللّهُ مُا بَعِهِ آلْمُهُا مِنْهُ ، وَبَيْنَ أَصْلِهِ فِيْ طَبِيْعَةٍ أَرْضِهِ كَائِنَةٌ مَا كَانَتْ ؛ تَغَالُ مِنْ اللّهُ هُولِكُونَ إِلّا ٱلْأَعْلَىٰ .

وَكَانَتْ مَارِيَةُ هَاذِهِ مَسِيْحِيَّةً قَوِيَّةَ ٱلدِّيْنِ وَٱلْعَقْلِ ، ٱتَّخَذَهَا ٱلْمُقَوْقِسُ كَنِيْسَةً حَيَّةً لِابْنَتِهِ ،

<sup>(\*) •</sup> الرسالة » العدد : ٥٩٢ محرم سنة ١٣٥٤ هـ = ٨ أبريل/نيسان ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٥٢٣ - ٥٢٧ .

<sup>(</sup>١) { بَلْدَةٌ بِفِلَسْطِيْنِ . وَبُلْبِيْسَ هِيَ ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلْمَعْرُونَةُ بِمُدِيْرِيَّةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ بِمِصْرَ } .

وَهُو كَانَ وَالِيًا وَبَطْرِيَرْكَا عَلَىٰ مِصْرَ مِنْ قِبَلِ هِرَقْلَ ؛ وَكَانَ مِنْ عَجَائِبِ صَنْعِ ٱللهِ أَنَ ٱلْفَتْحَ ٱلْإِسْلَامِيَّ جَاءَ فِيْ عَهْدِهِ ، فَجَعَلَ ٱللهُ قَلْبَ هَلْذَا ٱلرَّجُلِ مِفْتَاحَ ٱلْقُفْلِ ٱلْقِبْطِيِّ ، فَلَمْ تَكُنْ أَبُوابُهُمْ تُدَافِعُ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا تُدْفَعُ ، تُقَاتِلُ شَيْتًا مِنْ قِتَالٍ غَيْرِ كَبِيْرٍ ، أَمَّا ٱلأَبْوَابُ ٱلرُّوْمِيَّةُ أَبُوابُهُمْ تُدَافِعُ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا تُدْفَعُ ، تُقَاتِلُ شَيْتًا مِنْ قِتَالٍ غَيْرِ كَبِيْرٍ ، أَمَّا ٱلأَبْوَابُ ٱلرُّوْمِيَّةُ فَبَقِيتُ مُسْتَغْلِقَةً حَصِيْنَةً لَا تُذْعِنُ إِلَّا لِلتَّخْطِيْمِ ، وَوَرَاءَهَا نَحْوُ مِئَةِ ٱلْفِ رُومِيِّ يُقَاتِلُونَ اللَّهُ عَجْزَةَ ٱلإسْلَامِيَّةَ ٱلَّذِيْ جَاءَتُهُمْ مِنْ بِلَادِ ٱلْعَرَبِ أَوَّلَ مَا جَاءَتْ فِيْ أَرْبَعَةِ ٱللهِ رَجُلٍ ، ثُمَّ المُعْرِزَةَ ٱلإسْلَامِيَّةَ ٱلَّذِيْ جَاءَتُهُمْ مِنْ بِلَادِ ٱلْعَرَبِ أَوَّلَ مَا جَاءَتْ فِي أَرْبَعَةِ ٱللهِ بِأَسْلِحَتِهِمْ - وَلَمْ اللهُ يَزِيْدُوا آخِرَ مَا زَادُوا عَلَىٰ ٱثْنَيْ عَشَرَ ٱلْفَا . كَانَ ٱلرُّوْمُ مِئَةَ ٱلْفِ مُقَاتِلٍ بِأَسْلِحَتِهِمْ - وَلَمْ تَكُنِ ٱلْمُدَافِعُ مَعْرُوفَةً - وَلَلْكِنَّ رُوحَ ٱلإِسْلَامِ جَعَلَتِ ٱلْجَيْشَ ٱلْعَرْبِيِّ كَأَنَّهُ ٱثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ مِدْفَعِ بِقَاتِلُونَ بِقُوّةِ ٱلإِسْلَامُ مَادَةً بِقَاتِلُونَ بِقُوّة ٱلإِسْلَامُ مَادَةً بِقَاتِلُونَ بِقُوّة ٱلإِسْلَامُ مَادَةً اللهِ عَلَى اللهُ ا

وَلَمَّا نَزَلَ عَمْرٌو بِجَيْشِهِ عَلَىٰ بُلِبَيْسَ ، جَزِعَتْ مَارِيَةُ جَزَعًا شَدِيْدًا ؛ إِذْ كَانَ ٱلرُّومُ قَدْ أَرْجَفُوا أَنَّ هَـٰوُلَاءِ ٱلْعَرَبَ قَوْمٌ جِيَاعٌ يَنْفُضُهُمُ ٱلْجَدْبُ عَلَىٰ ٱلْبِلَادِ نَفْضَ ٱلرِّمَالِ عَلَىٰ ٱلأَعْيُنِ فِي ٱلرِّيْحِ ٱلْعَاصِفِ ؛ وَأَنَّهُمْ خِلَاظُ ٱلأَكْبَادِ كَٱلإبلِ فِي ٱلرَّيْحِ ٱلْعَاصِفِ ؛ وَأَنَّهُمْ خِلَاظُ ٱلأَكْبَادِ كَٱلإبلِ فِي ٱلرَّيْحِ ٱلْعَاصِفِ ؛ وَأَنَّهُمْ جَرَادٌ إِنْسَانِيٌ لَا يَغْزُو إِلَّا لِبَطْنِهِ ؛ وَأَنَّهُمْ غِلَاظُ ٱلأَكْبَادِ كَٱلإبلِ النِي يَمْتَطُونَهَا ؛ وَأَنَّ ٱلنَّسَاءَ عِنْدَهُمْ كَٱلدَّوَابُ يُرْتَبَطْنَ عَلَىٰ خَسْفِ ؛ وَأَنَّهُمْ لَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا أَنِيْ يَمْتُطُونَهَا ؛ وَأَنَّ ٱلنَّسَاءَ عِنْدَهُمْ ، وَخَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ ؛ وَأَنَّ قَائِدَهُمْ عَمْرُو بْنَ ٱلْعَاصِ كَانَ جَزَّارًا فِي وَفَاءَ ، ثَقُلَتْ مَطَامِعُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَتُهُمْ ؛ وَأَنَّ قَائِدَهُمْ عَمْرُو بْنَ ٱلْعَاصِ كَانَ جَزَّارًا فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا تَدَعُهُ رُوْحُ ٱلجَزَّارِ وَلَا طَبِيْعَتُهُ ؛ وَقَدْ جَاءَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَالِحٍ مِنْ أَخْلَطِ ٱلنَّاسِ وَشُذَاذِهِمْ ، لَا أَرْبَعَةِ آلَافِ مُقَاتِلٍ مِنْ جَيْشٍ لَهُ يَظَامُ ٱلْجَيْشِ !.

وَتَوَهَّمَتْ مَارِيَةُ أَوْهَامَهَا ، وَكَانَتْ شَاعِرَةً قَدْ دَرَسَتْ هِيَ وَأَرْمَانُوْسَةُ أَدَبَ يُوْنَانَ وَفَلْسَفَتَهُمْ ، وَكَانَ لَهَا خَيَالٌ مَشْبُوْبٌ مُتَوَقِّدٌ يُشْعِرُهَا كُلَّ عَاطِفَةٍ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ ، وَيُضَاعِفُ ٱلأَشْيَاءَ فِيْ نَفْسِهَا ، وَيَنْزِعُ إِلَىٰ طَبِيْعَتِهِ ٱلْمُؤَنَّثَةِ ، فَيُبَالِغُ فِيْ تَهْوِيْلِ ٱلْحُزْنِ خَاصَّةً ، وَيَجْعَلُ مِنْ بَعْضِ ٱلأَلْفَاظِ وَقُوْدَاً عَلَىٰ ٱلدَّم . . .

وَمِنْ ذَلِكَ ٱسْتُطِيْرَ قَلْبُ مَارِيَةَ وَأَفْزَعَتْهَا ٱلْوَسَاوِسُ ، فَجَعَلَتْ تَنْدُبُ نَفْسَهَا ، وَصَنَعَتْ فِيْ ذَلِكَ شِعْرَاً هَلذِهِ تَرْجَمَتُهُ :

جَاءَكِ أَرْبَعَةُ آلَافِ جَزَّارٍ أَيَّتُهَا ٱلشَّاةُ ٱلْمِسْكِيْنَةُ !.

سَتَذَوَّقُ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْكِ أَلَمَ ٱلذَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تُذْبَحِيْ !.

جَاءَكِ أَرْبَعَهُ آلَافِ خَاطِفٍ أَيَّتُهَا ٱلْعَذْرَاءُ ٱلْمِسْكِيْنَةُ !.

سَتَمُوٰتِيْنَ أَرْبَعَةَ آلَافِ مِيْتَةٍ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ !.

قَوِّنِيْ يَا إِلَىٰهِيْ ، لِأُغْمِدَ فِيْ صَدْرِيْ سِكَيْنَا يَرُدُّ عَنِيْ ٱلْجَزَّارِيْنَ !.

يَا إِلَنهِيْ ، قَوِّ هَلَذِهِ ٱلْعَذْرَاءَ ، لِتَتَزَوَّجَ ٱلْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ٱلْعَرَبِيُّ . . ! .

\* \*

وَقَالَ أَبِيْ : إِنَّهُمْ لَا يُغِيْرُونَ عَلَىٰ ٱلأُمَمِ ، وَلَا يُحَارِبُونَهَا حَرْبَ ٱلْمُلْكِ ؛ وَإِنَّمَا تِلْكَ طَبِيْعَةُ ٱلْحَرَكَةِ لِلشَّرِيْعَةِ ٱلْجَدِيْدَةِ ، تَتَقَدَّمُ فِيْ ٱلدُّنْيَا حَامِلَةٌ ٱلسَّلَاحَ وَٱلأَخْلَاقَ ، قَوِيَّةً فِيْ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا ، فَمِنْ وَرَاءِ أَسْلِحَتِهِمْ أَخْلَاقُهُمْ ؛ وَبِذَلِكَ تَكُونُ أَسْلِحَتُهُمْ نَفْسُهَا ذَاتَ أَخْلَاقًهُمْ !

وَقَالَ أَبِيْ : إِنَّ هَلْذَا ٱلدُّيْنَ سَيَنْدَفِعُ بِأَخْلَاقِهِ فِيْ ٱلْعَالَمِ ٱنْدِفَاعَ ٱلْعُصَارَةِ ٱلْحَيَّةِ فِيْ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْجُرْدَاءِ ؛ طَبِيْعَةٌ تَعْمَلُ فِيْ طَبِيْعَةٍ ؛ فَلَيْسَ يَمْضِيْ غَيْرُ بَعِيْدٍ حَتَّىٰ تَخْضَرَّ ٱلدُّنْيَا وَتُرْمِيَ ظِلَالَهَا ؛ وَهُوَ بِذَلِكَ فَوْقَ ٱلسِّيَاسَاتِ ٱلَّتِيْ تُشْبِهُ فِيْ عَمَلِهَا ٱلظَّاهِرِ ٱلْمُلَفَّقِ مَا يُعَدُّ

<sup>(</sup>١) هِيَ مَارِيَةُ ٱلْفِبْطِيَّةُ ٱلَّذِيْ أَهْدَاهَا ٱلْمُقَوْقِسُ إِلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ مِنْ أَنْصِنَا ﴿ بِٱلْوَجْدِ ٱلْفِبْلِيِّ ﴾ .

كَطِلَاءِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْمَيْتَةِ ٱلْجَرْدَاءِ بِلَوْنِ أَخْضَرَ (١) . . . ! شَتَانَ بَيْنَ عَمَلٍ وَعَمَلٍ ، وَإِنْ كَانَ لَوْنٌ يُشْبهُ لَوْنًا . . .

فَٱسْتَرْوَحَتْ مَارِيَةُ وَٱطْمَأَنَتْ بِٱطْمِئْنَانِ أَرْمَانُوْسَةَ ، وَقَالَتْ : فَلَا ضَيْرَ عَلَيْنَا إِذَا فَتَحُوا ٱلْبَلَدَ ، وَلَا يَكُوْنُ مَا نَسْتَضِرُّ بِهِ ؟.

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَةُ: لَا ضَيْرَ يَا مَارِيَةُ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا نُجِبُ لِأَنْفُسِنَا ؛ فَٱلْمُسْلِمُوْنَ لَيْسُوا كَهَاؤُلَاءِ ٱلْعُلُوجِ مِنَ ٱلرُّوْمِ ، يَفْهَمُوْنَ مَتَاعَ ٱلدُّنْيَا بِفِكْرَةِ ٱلْحِرْصِ ﴿ عَلَيْهِ ، ﴾ لَيْسُوا كَهَاؤُلَاءِ إَلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ، فَهُمُ ٱلقُسَاةُ ٱلْغِلَاظُ ٱلْمُسْتَكُلِبُوْنَ كَٱلْبَهَائِمِ ، وَلَلْكِنَّهُمْ يَفْهَمُوْنَ مَتَاعَ ٱلدُّنْيَا بِفِكْرَةِ ٱلاسْتِغْنَاءِ ﴿ عَنْهُ ﴾ وَٱلتَّمْيِيْزِ بَيْنَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ، فَهُمُ ٱلإِنْسَانِيُّوْنَ اللَّرُحَمَاءُ ٱلمُتَعَقِّفُوْنَ .

قَالَتْ مَارِيَةُ: وَأَبِيْكِ يَا أَرْمَانُوْسَةُ إِنَّ هَلْمَا لَعَجِيْبٌ! فَقَدْ مَانَ سُقْرَاطُ وَأَفْلَاطُونُ وَأَرِسْطُو وَغَيْرُهُمْ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْحُكَمَاءِ، وَمَا ٱسْتَطَاعُوا أَنْ يُؤَدِّبُوا بِحِكْمَتِهِمْ وَفَلْسَفَتِهِمْ إِلَّا ٱلْكُتُبَ ٱلَّتِيْ كَتَبُوْهَا . . .! فَلَمْ يُخْرِجُوا لِلدُّنْيَا جَمَاعَةً تَامَّةَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، فَضْلًا عَنْ أُمَّةٍ كَمَا إِلَّا ٱلْكُتُبَ ٱلَّتِيْ كَتَبُوْهَا . . .! فَلَمْ يُخْرِجُوا لِلدُّنْيَا جَمَاعَةً تَامَّةَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، فَضْلًا عَنْ أُمَّةٍ كَمَا وَصَفْتِ أَنْتِ مِنْ أَمْرِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَكَيْفَ ٱسْتَطَاعَ نَبِيَّهُمْ أَنْ يُخْرِجَ هَاذِهِ ٱلأُمَّةَ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ كَانَ أُمِينًا ؟ أَفَتَسْخَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ مِنْ كِبَارِ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْحُكَمَاءِ وَأَهْلِ ٱلسِّيَاسَةِ وَٱلتَّدْبِيْرِ ؛ فَتَدَعُهُمْ كَانَ أُمِينًا أَوْ كَالْعَبَثِ ، ثُمَّ تَسْتَسْلِمُ لِلرَّجُلِ ٱلأُمِّيِّ ٱلَّذِيْ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَأُ وَلَمْ يَدُرُسْ وَلَمْ يَتَعَلَّمُ ؟

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَةُ : إِنَّ ٱلْعُلَمَاءَ بِهَيْئَةِ ٱلسَّمَاءِ وَأَجْرَامِهَا وَحِسَابِ أَفْلَاكِهَا ، لَيْسُوا هُمُ ٱلَّذِيْنَ يَشُقُّوْنَ ٱلْفَجْرَ وَيُطْلِعُوْنَ ٱلشَّمْسَ ؛ وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أُمَّةٍ طَبِيْعِيَّةٍ بِفِطْرَتِهَا يَكُونُ عَمَلُهَا فِي ٱلْحَيَاةِ إِيْجَادَ ٱلأَفْكَارِ ٱلْعَمَلِيَّةِ ٱلصَّحِيْحَةِ ٱلَّتِيْ يَسِيْرُ بِهَا ٱلْعَالَمُ ، وَقَدْ دَرَسْتُ عَمَلُهَا فِي ٱلْحَيَاةِ إِيْجَادَ ٱلأَفْكَارِ ٱلْعَمَلِيَّةِ ٱلصَّحِيْحَةِ ٱلَّتِيْ يَسِيْرُ بِهَا ٱلْعَالَمُ ، وَقَدْ دَرَسْتُ ٱلْمَسِيْحَ وَعَمَلَهُ وَزَمَنَهُ ، فَكَانَ طِيْلَةَ عُمُرِهِ يُحَاوِلُ أَنْ يُوْجِدَ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةَ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَوْجَدَهَا مُصَغَّرَةً فِيْ نَصْعِرَةً فِيْ نَصْعِيْقِ ٱلشَّيْءِ ٱلْعَسِيْرِ ؛ جَسْبُهُ أَنْ يُشِتَ مُصَغَّرَةً فِيْ نَصْعِيْوِ ٱلشَّيْءِ ٱلْعَسِيْرِ ؛ جَسْبُهُ أَنْ يُشِتِ مَعْنَىٰ ٱلإِمْكَانِ فِيْهِ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ تُشْبِهُ فِي عَمَلِهَا ٱلْمَيْتِ مَا يُشْبِهُ طِلاءَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْجَرْدَاءِ بِلَوْنِ أَخْضَرَ ﴾ .

وَظُهُوْرُ ٱلْحَقِيْقَةِ مِنْ هَاذَا ٱلرَّجُلِ ٱلأُمْيُّ هُو تَنْبِيهُ ٱلْحَقِيْقَةِ إِلَىٰ نَفْسِهَا ؛ وَبُرْهَانُهَا ٱلْقَاطِعُ الْهَابِذُلِكَ فِي مَظْهُرِهَا ٱلإلَهِيِّ . وَٱلْعَجِيْبُ يَا مَارِيَةُ ، أَنَّ هَاذَا ٱلنَّبِيَّ قَدْ حَذَلَهُ قَوْمُهُ وَنَاكُرُوهُ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ خِلَافِهِ ، فَكَانَ فِيْ ذَلِكَ كَالْمَسِيْحِ ، غَيْرُ أَنَّ ٱلْمَسِيْحِ ٱنْتَهَىٰ عِنْدَ ذَلِكَ ؛ أَمَّا هَاذَا فَقَدْ ثَبَتَ ثَبَاتَ ٱلْوَاقِعِ حِيْنَ يَقَعُ ؛ لَا يَرْتَدُ وَلَا يَتَغَيِّرُ ؛ وَهَاجَرَ مِنْ بَلَدِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ هَلَذَا فَقَدْ ثَبَتَ ثَبَاتَ ٱلْوَاقِعِ حِيْنَ يَقَعُ ؛ لَا يَرْتَدُ وَلَا يَتَغَيِّرُ ؛ وَهَاجَرَ مِنْ بَلَدِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَ خُطَا ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْمَسِنِعِ قَدْ جَاءَتْ لِلدُّنْيَا كُلِّهَا لَهَاجَرَتْ بِهِ { كَذَلِكَ } ، فَهَاذَا فَرْقُ آخَرُ وَلَا يَكُمُ لَا الْمُعْفَاءِ مَا لَلْفُنْ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْمُ الللللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللللللَّه

قَالَتْ مَارِيَةُ : إِنَّ هَلْذَا وَاللهِ لَسِرٌ إِلَهِيِّ يَدُلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ ؛ فَمِنْ طَبِيْعَةِ الإِنْسَانِ أَلَّا تَنْبَعِثَ نَفْسُهُ غَيْرَ مُبَالِيَةِ الْحَيَاةَ وَٱلْمَوْتَ إِلَّا فِي أَحْوَالِ قَلِيْلَةٍ ، تَكُوْنُ طَبِيْعَةُ الإِنْسَانِ فِيْهَا عَمْيَاءُ : كَالْغَضَبِ الأَعْمَىٰ ، وَالتَّكَبُّرِ الأَعْمَىٰ . فَإِذَا كَانَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ كَالْغَضَبِ الأَعْمَىٰ ، وَالتَّكَبُّرِ الأَعْمَىٰ . فَإِذَا كَانَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ كَالْغَضَبِ الأَعْمَىٰ ، وَالنَّحْبُ الأَعْمَىٰ ، وَالتَّكَبُرِ الأَعْمَىٰ . فَإِذَا كَانَتْ هَاذِهِ الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ كَمَا مُعْدَدُ وَلِكَ دَلِيلٌ كَمَا فَلْتَ مُنْهُ وَلَا اللهُ عُولُ اللهِ فَي إِلَّا الشَّعُولُ اللهَ اللهُ عَلَىٰ أَنَّ هَالِيَةِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ هِي نِهَايَةُ النَّهَايَاتِ فِي الْفَلْسَفَةِ وَالْمِحْمَةِ . .

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَةُ : وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّكِ تَتَهَيَّئِينَ أَنْ تَكُوْنِيْ مُسْلِمَةً يَا مَارِيَةُ !.

فَٱسْتَضْحَكَتَا مَعَاً وَقَالَتْ مَارِيَةُ : إِنَّمَا أَلْقَيْتِ كَلَامَاً جَارَيْتُكِ فِيْهِ بِحَسَبِهِ ، فَأَنَا وَأَنْتِ فِكْرَتَانِ لَا مُسْلِمَتَانِ .

<sup>(</sup>١) { أَنْظُرِ ٱلْمَقَالَاتِ ٱلنَّبُويَّةَ فِي صَدْرِ ٱلْجُزْءِ ٱلثَّانِيٰ مِنْ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ } .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : وَٱنْهَزَمَ ٱلرُّوْمُ عَنْ بُلْبِيْسَ ، وَٱرْنَدُوا إِلَىٰ ٱلْمُقَوْقِسِ فِيْ مَنْفٍ ، وَكَانَ وَحْيُ أَرْمَانُوْسَةَ فِيْ مَارِيَةَ مُدَّةَ ٱلْحِصَارِ ـ وَهِيَ نَحْوُ ٱلشَّهْرِ ـ كَأَنَّهُ فِكْرٌ سَكَنَ فِكْرًا وَتَمَدَّدَ فِيهِ ؛ فَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ ٱلْكَلَامُ بِمَا فِيْ عَفْلِهَا مِنْ حَقَائِقِ ٱلنَّظَرِ فِيْ ٱلأَدَبِ وَٱلْفَلْسَفَةِ ، فَصَنَعَ مَا يَصْنَعُ ٱلْمُؤَلِّفُ بِكِتَابٍ يُنَقِّحُهُ ، وَأَنْشَأَ لَهَا أَخْيِلَةً تُجَادِلُهَا وَتَدْفَعُهَا إِلَىٰ ٱلتَّسْلِيْمِ بِٱلصَّحِيْحِ لِأَنَّهُ صَحِيْحٍ لِأَنَّهُ مَوَكَد لِأَنَّهُ مُؤكِّد .

وَمِنْ طَبِيْعَةِ ٱلْكَلَامِ إِذَا لَّشَرَ فِيْ النَّفْسِ ، أَنْ يَنْتَظِمَ فِيْ مِثْلِ ٱلْحَقَائِقِ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلَّتِيْ تُلْقَىٰ لِلْحِفْظِ ؛ فَكَانَ كَلَامُ أَرْمَانُوْسَةَ فِيْ عَقْلِ مَارِيَةَ هَلْكَذَا : « ٱلْمَسِيْحُ بَذَ \* وَلِلْبَدْءِ تَكْمِلَةٌ ، لِلْحِفْظِ ؛ فَكَانَ كَلَامُ أَرْمَانُوْسَةَ فِيْ عَقْلِ مَارِيَةَ هَلْكَذَا : « ٱلْمَسِيْحُ بَذَ \* وَلِلْبَدْءِ تَكْمِلَةٌ ، مَا مِنْ ذَلِكَ بُدُّ . لَا تَكُونُ خِدْمَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ إِلَّا بِذَاتٍ عَالِيَةٍ لَا تُبَالِيْ غَيْرَ سُمُوهَا . ٱلأُمَّةُ ٱلَّتِيْ تَبْدُلُ كُلَّ شَيْءٍ وَتَسْتَمْسِكُ بِٱلْحَيَاةِ ﴿ جُبْنًا وَحِرْصًا ﴾ لَا تَأْخُذُ شَيْنًا ، وَٱلَّتِيْ تَبْدُلُ أَرْوَاحَهَا فَقَطْ تَأْخُذُ كُلَّ شَيْءٍ . . . » .

وَجُعِلَتْ هَانِهِ ٱلْحَقَائِقُ ٱلإِسْلَامِيَّةُ وَأَمْثَالُهَا تُعَرِّبُ هَاذَا ٱلْعَقْلَ ٱلْيُوْنَانِيَّ ؛ فَلَمَّا أَرَادَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ تَوْجِيْهَ أَرْمَانُوْسَةَ إِلَىٰ أَبِيْهَا ، وَٱنْتَهَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ مَارِيَةَ قَالَتْ لَهَا : لَا يَجْمُلُ عِمَنُ كَانَتْ مِثْلَكِ فِي شَرَفِهَا وَعَقْلِهَا أَنْ تَكُوْنَ كَٱلأَخِيْلَةِ ، تَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُسَارُ بِهَا ؛ وَٱلرَّأْيُ أَنْ تَبْدَنِيْ هَاذَا ٱلْقَائِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَكِ ؛ فَأَرْسِلِيْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمِيْهِ أَنَّكِ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ أَبِيْكِ ، وَٱسْأَلِيْهِ أَنْ يَضْحِبَكِ بَعْضَ رِجَالِهِ ؛ فَتَكُونِيْ ٱلآمِرةَ حَتَىٰ فِيْ ٱلأَسْرِ ، وَتَصْنَعِيْ صُنْعَ بَنَاتِ ٱلْمُلُوكِ ! .

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَةُ : فَلَا أَجِدُ لِلَاكِ خَيْرًا مِنْكِ فِيْ لِسَانِكِ وَدَهَائِكِ ؛ فَٱذْهَبِيْ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِيْ ، وَسَيَصْحَبُكِ ٱلرَّاهِبُ شَطَا ، وَخُذِيْ مَعَكِ كَوْكَبَةً مِنْ فُرْسَانِنَا .

\* \* \*

قَالَتْ مَارِيَةُ وَهِيَ تَقُصُّ عَلَىٰ سَيُدَتِهَا : لَقَدْ أَذَيْتُ إِلَيْهِ رِسَالَتَكِ فَقَالَ : كَيْفَ ظَنُهَا بِنَا ؟ قُلْتُ : ظَنُهَا بِفِعْلِ رَجُلٍ كَرِيْمٍ يَأْمُرُهُ ٱثْنَانِ : كَرَمُهُ ، وَدِيْنُهُ . فَقَالَ : أَبْلِغِيْهَا أَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ قَالَ : « ٱسْتَوْصُوْا بِٱلْقِبْطِ خَيْرًا ، فَإِنَّ لَهُمْ فِيْكُمْ صِهْرًا وَذِمَّةً » . وَأَعْلِمِيْهَا أَنَّنَا لَسْنَا عَلَىٰ غَارَةٍ نُغِيْرُهَا ، بَلْ عَلَىٰ نُفُوسٍ نُغَيِّرُهَا .

قَالَتْ : فَصِفِيْهِ لِيْ يَا مَارِيَةُ .

قَالَتْ : كَانَ آتِيَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ فُرْسَانِهِ عَلَىٰ خُيُولِهِمُ ٱلْعِرَابِ ، كَأَنَّهَا شَيَاطِيْنُ تَخمِلُ شَيَاطِيْنَ مَوْلاهُ ـ قَالَتْ : كَانَ آتِيَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ فُرْسَانِهِ عَلَىٰ خُيُولِهِمُ ٱلْعِرَابِ ، كَأَنَّهَ شَيَاطِيْنُ مَوْلاهُ ـ شَيَاطِيْنَ مِنْ جِنْسِ آخَرَ ؛ فَلَمَّا صَارَ بِحَيْثُ أَتَبَيَّنُهُ أَوْمَا إِلَيْهِ ٱلتَّرْجُمَانُ ـ وَهُوَ وَرْدَانُ مَوْلاهُ ـ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ فَرَسٍ كُمَيْتٍ أَحَمَ اللهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلأَسْوَدِ وَلا لِلأَحْمَرِ ، طَوِيْلِ ٱلْعُنُقِ مُشْرِفٍ ، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ فَرسِ كُمَيْتِ كَطُرَّةِ ٱلْمَرْأَةِ ، ذَيَّالٍ يَتَبَحْتَرُ بِفَارِسِهِ وَيُحَمْحِمُ كَأَنَّهُ يُويِيْدُ أَنْ مُشْرِفٍ ، لَهُ ذُوّابَةٌ أَعْلَىٰ نَاصِيتِهِ كَطُرَّةِ ٱلْمُرْأَةِ ، ذَيَّالٍ يَتَبَحْتَرُ بِفَارِسِهِ وَيُحَمْحِمُ كَأَنَّهُ يُويِيْدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، مُطَّهَمٍ . . . .

فَقَطَعَتْ أَرْمَانُوْسَةُ عَلَيْهَا وَقَالَتْ : مَا سَأَلْتُكِ صِفَةَ جَوَادِهِ . . .

قَالَتْ مَارِيَةُ : أَمَّا سِلَاحُهُ . . .

قَالَتْ : وَلَا سِلَاحِهِ ، صِفِيْهِ كَيْفَ رَأَيْتِهِ هُوَ ! .

قَالَتْ: رَأَيْتُهُ قَصِيْرَ ٱلْقَامَةِ عَلَامَةَ قُوَّةٍ { وَصَلَابَةٍ } ، وَافِرَ ٱلْهَامَةِ عَلَامَةَ عَقْلِ { وَصَلَابَةٍ } ، وَافِرَ ٱلْهَامَةِ عَلَامَةَ عَقْلٍ { وَإِرَادَةٍ } ، أَدْعَجَ ٱلْعَيْنَيْنِ . . .

فَضَحِكَتْ أَرْمَانُوْسَةُ وَقَالَتْ : عَلَامَةُ مَاذَا ؟ . . .

... أَبْلَجَ يُشْرِقُ وَجْهُهُ كَأَنَّ فِيْهِ لِأَلَاءَ ٱلذَّهَبِ عَلَىٰ ٱلضَّوْءِ ، أَيِّدًا ٱجْتَمَعَتْ فِيْهِ ٱلْقُوَّةُ حَتَّىٰ لَتَكَادُ عَيْنَاهُ تَأْمُرَانِ بِنَظَرِهِمَا أَمْرًا ... دَاهِيَةٌ كُتِبَ دَهَاؤُهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ ٱلْعَرِيْضَةِ يَجْعَلُ فِيْهَا مَعْنَى يَأْخُذُ مَنْ يَرَاهُ ؛ وَكُلَّمَا حَاوَلْتُ أَنْ أَتَفَرَّسَ فِيْ وَجْهِهِ رَأَيْتُ وَجْهَهُ لَا يُفَسِّرُهُ إِلَّا تَكْرَادُ ٱلنَّظَرِ إِلَيْهِ ...

وَتَضَرَّجَتْ وَجْنَتَاهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ حَدِيْثًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَيْنَيْ أَرْمَانُوْسَةَ . . . وَقَالَتْ هَـٰـذِهِ : كَذَلِكَ كُلُّ لَذَّةٍ لَا يُفَسِّرُهَا لِلنَّفْسِ إِلَّا تَكْرَارُهَا . . .

فَغَضَّتْ مَارِيَةً مِنْ طَرْفِهَا وَقَالَتْ : هُوَ وَٱللهِ مَا وَصَفْتِ ، وَإِنِّيْ مَا مَلأْتُ عَيْنِيْ مِنْهُ ، وَقَدْ كِدْتُ أُنْكِرُ أَنَّهُ إِنْسَانٌ لِمَا ٱعْتَرَانِيْ مِنْ هَيْبَكِهِ . . .

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَةُ : مِنْ هَيْبَتِهِ أَمْ مِنْ عَيْنَيْهِ ٱلدَّعْجَاوَيْنِ . . . ؟

(١) ٱلْكُمَيْثُ ٱللَّحَمُ : هُوَ ٱلأَحْمَرُ ٱلضَّارِبُ لِلسَّوَادِ ، لَا يَخْلُصُ لِأَحَدِ ٱللَّوْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ أَحْمَرَ خَالِصَا قِبْلَ فِيْهِ : كُمَيْتُ مُدَمَّىٰ ، بِتَشْدِيْدِ ٱلْمِيْمِ ٱلثَّانِيَةِ وَفَتْحِهَا .

وَرَجَعَتْ بِنْتُ ٱلْمُقَوْقِسِ إِلَىٰ أَيِهُمَا فِيْ صُحْبَةِ قَيْسٍ، فَلَمَّا كَانُوا فِيْ ٱلطَّرِيْقِ وَجَبَتِ ٱلطُّهُورُ، فَنَزَلَ قَيْسٌ يُصَلِّيْ بِمَنْ مَعَهُ وَٱلْفَتَاتَانِ تَنْظُرَانِ ؛ فَلَمَّا صَاحُوا : \* آللهُ أَكْبُرُ . . . ! " آرْتَعَشَ قَلْبُ مَارِيَة ، وَسَأَلْتُ ٱلرَّاهِبَ شَطَا : مَاذَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : إِنَّ هَلِذِهِ كَلِمَةٌ يَدْخُلُونَ بِهَا صَلَاتَهُمْ ، كَأَنَّمَا يُخَاطِبُونَ بِهَا ٱلزَّمَنَ أَنَّهُمُ ٱلسَّاعَةَ فِيْ وَقْتِ لَيْسَ مِنْهُ وَلَا مِنْ دُنْيَاهُمْ ، وَكَأَنَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُو أَكْبُرُ مِنَ ٱلوُجُودِ ؛ فَإِذَا أَعْلَنُوا آنْصِرَافَهُمْ عَنِ ٱلْوَقْتِ وَكَا لَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُو أَكْبُرُ مِنَ ٱلوُجُودِ ؛ فَإِذَا أَعْلَنُوا آنْصِرَافَهُمْ عَنِ ٱلْوَقْتِ وَيَنْهُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُو أَكْبُرُ مِنَ ٱلوَجُودِ ؛ فَإِذَا أَعْلَنُوا آنْصِرَافَهُمْ عَنِ ٱلْوَقْتِ وَنَهُهُواتِ ٱلْوَقْتِ ، فَذَلِكَ هُو دُخُولُهُمْ فِيْ ٱلصَّلَاةِ ؛ كَأَنَّهُمْ يَمْحُونَ ٱلدُّنْيَا مِنَ وَنِهُمْ سَاعَةً أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ ؛ وَمَحْوُهَا مِنْ أَنْهُسِهِمْ هُوَ ٱرْتِفَاعُهُمْ بِأَنْهُسِهِمْ عَلَيْهَا ؛ ٱنظُرِي ، وَقَدْ شَحَرَتْهُمْ سِخُوا فَهُمْ لَا يَلْتَفُتُونَ فِيْ صَلَاتِهِمْ إِلَىٰ شَيْءٍ ؛ وَقَدْ مَنْ كَانُوا ، وَخَشَعُوا خُشُوعَ أَعْظُمِ ٱلْفَلَاسِفَةِ فِيْ شَمَاتُهُمُ ٱلسَّكِينَةُ ، وَرَجَعُوا غَيْرَ مَنْ كَانُوا ، وَخَشَعُوا خُشُوعَ أَعْظُمِ ٱلْفَلَاسِفَةِ فِيْ تَأَمُّلُهِمْ ؟ (١) .

قَالَتْ مَارِيَةُ : مَا أَجْمَلَ هَاذِهِ ٱلْفِطْرَةَ ٱلْفَلْسَفِيَّةَ ! لَقَدْ تَعِبَتِ ٱلْكُتُبُ لِتَجْعَلَ أَهْلَ ٱلدُّنْيَا يَسْتَقِرُوْنَ سَاعَةً فِيْ سَكِيْنَةِ ٱللهِ عَلَيْهِمْ فَمَا أَفْلَحَتْ ، وَجَاءَتِ ٱلْكَنِيْسَةُ فَهُوَّلَتْ عَلَىٰ ٱلْمُصَلِّيْنَ بِالزَّخَارِفِ وَٱلصُّورِ وَٱلتَّمَاثِيْلِ وَٱلأَلْوَانِ ، لِتُوْحِيَ إِلَىٰ نُفُوسِهِمْ ضَرْبَا مِنَ ٱلشُّعُورِ بِسَكِيْنَةِ الْجَمَالِ وَتَقْدِيْسِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلدِّيْنِيِّ ، وَهِيَ بِذَلِكَ تَخْتَالُ فِيْ نَقْلِهِمْ مِنْ جَوِّهِمْ إِلَىٰ جَوِّهَا ؛ اللهِ عَلَىٰ جَوَلَمْ الْخَمْرِ ؛ إِنْ لَمْ يُعْطِكَ ٱلْخَمْرَ عَجَزَ عَنْ إِعْطَائِكَ ٱلنَّشُوةَ . وَمَنْ ذَا ٱلَذِيْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ كَنِيْسَةً عَلَىٰ جَوَادٍ أَوْ حِمَارٍ ؟

قَالَتْ أَرْمَانُوْسَةُ : نَعَمْ إِنَّ ٱلْكَنِيْسَةَ كَٱلْحَدِيْقَةِ ؛ هِيَ حَدِيْقَةٌ فِيْ مَكَانِهَا ، وَقَلَّمَا تُوْحِيْ شَيْئًا إِلَّا فِيْ مَوْضِعِهَا ؛ فَٱلْكَنِيْسَةُ هِيَ ٱلْجُدْرَانُ ٱلأَرْبَعَةُ ، أَمَّا هَـٰـُؤُلَاءِ فَمَعْبَدُهُمْ بَيْنَ جِهَاتِ ٱلأَرْضِ ٱلأَرْبَعِ .

قَالَ ٱلرَّاهِبُ شَطَا : وَلَـٰكِنَ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ مَتَىٰ فُتِحَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدُّنْيَا وَٱفْتَتَنُوا بِهَا وَٱنْغَمَسُوا فِيْهَا صَلَاةٌ يَوْمَئِذٍ .

قَالَتْ مَارِيَةُ : وَهَلْ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ ٱلدُّنْيَا ، وَهَلْ لَهُمْ قُوَّادٌ كَثِيْرُوْنَ كَعَمْرِو . . ؟

<sup>(</sup>١) ( انظر مقالة «حقيقة المسلم » في الجزء الثاني ) .

قَالَ: كَيْفَ لَا تُفْتَحُ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ قَوْمِ لَا يُحَارِبُوْنَ ٱلأَمْمَ بَلْ يُحَارِبُوْنَ مَا فِيهَا مِنَ ٱلظُّلْمِ وَٱلرَّذِيْلَةِ ، وَهُمْ خَارِجُوْنَ مِنَ ٱلصَّحْرَاءِ بِطَبِيْعَةٍ قَوِيَّةٍ كَطَبِيْعَةِ ٱلْمَوْجِ فِيْ ٱلْمَدُّ وَٱلْكُفْرِ وَٱلرَّذِيْلَةِ ، وَهُمْ خَارِجُوْنَ مِنَ ٱلصَّحْرَاءِ بِطَبِيْعَةٍ اللَّهِ اللَّهُ الْمَدَّ عَنْهَا ؛ ثُمَّ يُقَاتِلُوْنَ بِهَاذِهِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْمُوْتَفِعِ ؛ لَيْسَ فِيْ دَاخِلِهَا إِلَّا ٱلنُّفُوسُ ٱلْمُسْتَعِدَّةُ أَنْ تَهْرُبَ إِلَىٰ ٱلدَّاخِلِ مِنْهَا إِلَّا ٱلنُّفُوسُ ٱلْمُسْتَعِدَةً أَنْ تَهْرُبَ إِلَىٰ ٱلدَّاخِلِ مِنْهَا إِلَّا ٱلنُّفُوسُ ٱلْمُسْتَعِدَةً أَنْ تَهْرُبَ إِلَىٰ ٱلدَّاخِلِ مِنْهَا إِلَّا النَّفُوسُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالِيْلِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللْعُلَامِ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعِلَمُ الللْعُلِمُ الللَ

قَالَتْ مَارِيَةُ : وَٱللهِ لَكَأَنَّنَا ثَلَاثَتَنَا عَلَىٰ دِيْنِ عَمْرِو . . .

旅 旅 旅

وَٱنْفَتَلَ قَيْسٌ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ، وَأَقْبَلَ يَتَرَحَّلُ ، فَلَمَّا حَاذَى مَارِيَةَ كَانَ عِنْدَهَا كَأَنَّمَا سَافَرَ وَرَجَعَ ؛ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْحُلُمِ فِيْ عَالَمٍ أَخَذَ يَتَلَاشَىٰ إِلَّا مِنْ عَرْجَعَ ؛ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْحُلُمِ فِيْ عَالَمٍ أَخَذَ يَتَلَاشَىٰ إِلَّا مِنْ عَمْرِو وَمَا يَتَّصِلُ بِعَمْرِو . وَفِيْ هَلْهِ ٱلْحَيَاةِ أَحْوَالٌ ثَلَاثُ (١) يَغِيْبُ فِيْهَا ٱلْكُونُ بِحَقَائِقِهِ : فَيَغِيْبُ عَنِ ٱلسَّكْرَانِ ، وَٱلْمَخْبُولِ ، وَٱلنَّائِمِ ؛ وَفِيْهَا حَالَةٌ رَابِعَةٌ يَتَلَاشَىٰ فِيْهَا ٱلْكُونُ إِلَّا مِنْ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ تَتَمَثَّلُ فِيْ إِنْسَانٍ { مَحْبُوْبٍ } .

وَقَالَتْ مَارِيَةُ لِلرَّاهِبِ شَطَا: سَلْهُ: مَا أَرَبُهُمْ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْحَرْبِ، وَهَلْ فِيْ سِيَاسَتِهِمْ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْقَائِدُ ٱلَّذِيْ يَفْنَحُ بَلَدًا حَاكِمًا عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْبَلَدِ . . . ؟

قَالَ قَيْسٌ : حَسْبُكِ أَنْ تَعْلَمِيْ أَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْمُسْلِمَ لَيْسَ إِلَّا رَجُلًا عَامِلًا فِيْ تَحْقِيْقِ كَلِمَةِ ٱللهِ ، أَمَّا حَظُّ نَفْسِهِ فَهُوَ فِيْ غَيْرِ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا .

وَتَرْجَمَ ٱلرَّاهِبُ كَلَامَهُ هَلَكَذَا: أَمَّا ٱلْفَاتِحُ فَهُوَ فِيْ ٱلأَكْثَرِ ٱلْحَاكِمُ ٱلْمُقِيْمُ ، وَأَمَّا ٱلْخَرْبُ فَهِيَ عِنْدَنَا ٱلْفِكْرَةُ ٱلْمُصْلِحَةُ تُرِيْدُ أَنْ تَضْرِبَ فِيْ ٱلأَرْضِ وَتَعْمَلَ ، وَلَيْسَ حَظُّ ٱلنَّفْسِ شَيْئًا يَكُونُ مِنْ غَرَائِزِهَا ، وَتَنْقَلِبُ مَعَهَا ٱلدُّنْيَا بِرُعُونَتِهَا شَيْئًا يَكُونُ مِنْ غَرَائِزِهَا ، وَتَنْقَلِبُ مَعَهَا ٱلدُّنْيَا بِرُعُونَتِهَا وَحَمَاقَتِهَا وَشَهَوَاتِهَا كَٱلطَّفْلِ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ ، فِيْهِمَا قُوَّةُ ضَبْطِهِ وَتَصْرِيْفِهِ . وَلَوْ كَانَ فِي عَيْدَتِنَا أَنَّ ثَوَابَ أَعْمَالِنَا فِيْ ٱلدُّنْيَا ، لَانْعَكَسَ ٱلأَمْرُ .

قَالَتْ مَارِيَةُ : فَسَلْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ عَمْرٌو بِهَـٰذِهِ ٱلْقِلَّةِ ٱلَّتِيْ مَعَهُ وَٱلرُّوْمُ لَا يُحْصَىٰ عَدَدُهُمْ ؛ فَإِذَا أَخْفَقَ عَمْرٌو فَمَنْ عَسَىٰ أَنْ يَسْتَبْدِلُوْهُ مِنْهُ ؟ وَهَلْ هُوَ أَكْبَرُ فُوَّادِهِمْ ، أَوْ فِيْهِمْ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ ثَلاثَةٌ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ ثلاثُ ﴾ .

أَكْبَرُ مِنْهُ ؟.

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : وَلَـٰكِنَّ فَرَسَ قَيْسٍ تَمَطَّرَ وَأَسْرَعَ فِيْ لِحَاقِ ٱلْخَيْلِ عَلَىٰ ٱلْمُقَدَّمَةِ كَأَنَّهُ يَقُوْلُ : لَسْنَا فِيْ هَـٰلذَا . . .

\* \* \*

وَفُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحَا بَيْنَ عَمْرٍو وَالْقِبْطِ ، وَوَلَىٰ الرُّوْمُ مُصْعِدِيْنَ إِلَىٰ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، وَكَانَتْ مَارِيَةُ فِيْ ذَلِكَ تَسْتَقْرِىءُ أَخْبَارَ الْفَاتِحِ تَطُوْفُ مِنْهُمَا عَلَىٰ أَطْلَالٍ مِنْ شَخْصٍ بَعِيْدٍ ؛ وَكَانَ عَمْرٌو مِنْ نَفْسِهَا كَالْمَمْلَكَةِ الْحَصِيْنَةِ مِنْ فَاتِحٍ لَا يَمْلِكُ إِلَّا حُبَّهُ أَنْ يَأْخُذَهَا ؛ وَجَعَلَتْ تَذُويِيْ وَشَحَبَ لَوْنُهَا وَبَدَأَتْ تَنْظُرُ النَّظْرَةَ التَّاتِهَةَ ؛ وَبَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ الرُّوْحِ الظَّمْأَىٰ ؛ وَحَاطَهَا الْبَأْسُ بِجَوِّهِ ٱلَّذِي يُحْرِقُ الدَّمَ ؛ وَبَدَتْ مَجْرُوحَةَ الْمَعَانِيْ ؛ إِذْ كَانَ بَتَقَاتَلُ فِيْ نَفْسِهَا الشَّعُوْرَانِ الْعَدُوانِ : شُعُورُ أَنَّهَا عَاشِقَةٌ ، وَشُعُورُ أَنَهَا يَائِسَةٌ !

وَرَقَّتْ لَهَا أَرْمَانُوْسَةُ ، وَكَانَتْ هِيَ أَيْضَا ٓ تَتَعَلَّقُ فَتَّى رُوْمَانِيًّا ، فَسَهِرَتَا لَيْلَةً تُدِيْرَانِ ٱلرَّأْيَ فِيْ رِسَالَةٍ تَحْمِلُهَا مَارِيَةُ مِنْ قِبَلِهَا إِلَىٰ عَمْرٍو كَيْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا وَصَلَتْ بَلَغَتْ بِعَيْنَيْهَا رِسَالَةَ نَفْسهَا . . .

وَٱسْتَقَرَّ ٱلأَمْرُ أَنْ تَكُونَ ٱلْمَسْأَلَةُ عَنْ مَارِيَةَ ٱلْقِبْطِيَّةِ وَخَبَرِهَا وَنَسْلِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِمَّا يَطُولُ ٱلإِخْبَارُ بِهِ إِذَا كَانَ ٱلسُّوَّالُ مِنِ ٱمْرَأَةٍ عَنِ ٱمْرَأَةٍ . فَلَمَّا أَصْبَحَتَا وَفَعَ إِلَيْهَا أَنَّ عُمَرًا قَدْ سَارَ إِلَىٰ ٱلإِسْكَنْدَرِيَّةِ لِقِتَالِ ٱلرُّومِ ، وَشَاعَ ٱلْخَبْرُ أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِفُسْطَاطِهِ أَنْ يُقَوَّضَ أَصَابُوا يَمَامَةً قَدْ بَاضَتْ فِيْ جِوَارِنَا ، أَقِرُوا ٱلْفُسْطَاطَ حَتَىٰ تَطِيْرَ فِرَاخُهَا » . فَأَفَرُوهُ !

\* \* \*

وَلَمْ يَمْضِ غَيْرُ طَوِيْلٍ حَتَّىٰ قَضَتْ مَارِيَةُ نَحْبَهَا ، وَحَفِظَتْ عَنْهَا أَرْمَانُوْسَةُ هَـٰذَا ٱلشَّعْرَ ٱلَّذِيْ أَسْمَتْهُ : نَشِيْدَ ٱلْيَمَامَةِ :

عَلَىٰ فُسْطَاطِ ٱلأَمِيْرِ يَمَامَةٌ جَاثِمَةٌ تَحْضُنُ بَيْضَهَا .

تَرَكَهَا ٱلأَمِيْرُ تَصْنَعُ ٱلْحَيَاةَ ، وَذَهَبَ هُوَ يَصْنَعُ ٱلْمَوْتَ ! .

هِيَ كَأَسْعَدِ ٱمْرَأَةٍ ؛ تَرَىٰ وَتَلْمَسُ أَخْلَامَهَا .

إِنَّ سَعَادَةَ ٱلْمَرْأَةِ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا بَعْضُ حَفَاثِقَ صَغِيْرَةٍ كَهَلْذَا ٱلْبَيْضِ .

\* \* \*

عَلَىٰ فُسْطَاطِ ٱلأَمِيْرِ يَمَامَةٌ جَائِمَةٌ تَخْضُنُ بَيْضَهَا . لَوْ سُئِلَتْ عَنْ هَلْذَا ٱلْبَيْضِ لَقَالَتْ : هَلْذَا كَنْزِيْ . هِيَ كَأَهْنَا ٱمْرَأَةٍ ، مَلَكَتْ مُلْكَهَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ وَلَمْ تَفْتَقِرْ . هَلْ أُكَلِّفُ ٱلْوُجُوْدَ شَيْئَا كَئْيْرَا إِذَا كَلَّفْتُهُ رَجُلًا وَاحِدًا أُحِبُّهُ !

※ 恭 ※

عَلَىٰ فُسْطَاطِ ٱلأَمِيْرِ يَمَامَةٌ جَائِمَةٌ تَخْضُنُ بَيْضَهَا . ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُوْمُ ، كُلُّهَا أَصْغَرُ فِيْ عَيْنِهَا مِنْ هَـٰـذَا ٱلْبَيْضِ . هِيَ كَأَرَقً اَمْرَأَةٍ ؛ عَرَفَتِ ٱلرِّقَّةَ مَرَّتَيْنِ : فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَٱلْوِلَادَةِ . هَلْ أُكَلِّفُ ٱلْوُجُوْدَ شَيْئًا كَثِيْرًا إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَكُوْنَ كَهَـٰذِهِ ٱلْمَيْمَامَةِ !

عَلَىٰ فُسْطَاطِ ٱلأَمِيْرِ يَمَامَةٌ جَاثِمَةٌ تَحْضُنُ بَيْضَهَا .

تَقُوْلُ ٱلْيَمَامَةُ : إِنَّ ٱلْوُجُوْدَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ بِلَوْنَيْنِ فِيْ عَيْنِ ٱلأُنْثَىٰ . مَرَّةً حَبِيْبًا كَبِيْرًا فِيْ رَجُلِهَا ، وَمَرَّةً حَبِيْبًا صَغِيْرًا فِيْ أَوْلَادِهَا . كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لِقَانُونِهِ ؛ وَٱلأُنْثَىٰ لَا تُرِيْدُ أَنْ تَخْضَعَ إِلَّا لِقَانُونِهَا .

أَيْتُهَا ٱلْيَمَامَةُ ، لَمْ نَغْرِفِيْ ٱلأَمِيْرَ وَتَوَكَ لَكِ فُسْطَاطَهُ ! هَـٰكَذَا ٱلْحَظُّ : عَدْلٌ مُضَاعَفٌ فِيْ نَاحِيَةٍ ، وَظُلْمٌ مُضَاعَفٌ فِيْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ . آحْمَدِيْ ٱللهَ أَيْتُهَا ٱلْمِمَامَةُ ، أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ لُغَاتٌ وَأَدْيَانٌ . عِنْدَكُمْ فَقَطْ : ٱلْحُبُّ وَٱلطَّبِيْعَةُ وَٱلْحَيَاةُ .

杂 华 杂

عَلَىٰ فُسْطَاطِ ٱلأَمِيْرِ يَمَامَةٌ جَائِمَةٌ تَخْضُنُ بَيْضَهَا . يَمَامَةٌ سَكِيْمَانٌ . يَمَامَةٌ سَكِيْمَانَ . يَمَامَةٌ سَكِيْمَانَ . فَسَتُنْسَبُ ٱلْيَمَامَةُ إِلَىٰ عَمْرٍو . فَسَتُنْسَبُ ٱلْيَمَامَةُ إِلَىٰ عَمْرٍو . وَاهّا لَكَ يَا عَمْرُو ! مَا ضَرَّ لَوْ عَرَفْتَ ٱلْيَمَامَةَ ٱلأُخْرَىٰ . . . !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# اً جُتِلَاءُ الْعِيْدِ (\*)

جَاءَ يَوْمُ ٱلْعِيْدِ ؛ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلزَّمَنِ إِلَىٰ زَمَنٍ وَحْدَهُ لَا يَسْتَمِرُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ .

زَمَنٌ قَصِيْرٌ ظَرِيْفٌ ضَاحِكٌ ، تَفْرِضُهُ ٱلأَدْيَانُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، لِيَكُوْنَ لَهُمْ بَيْنَ ٱلْحِيْنِ وَٱلْحِيْنِ يَوْمٌ طَبِيْعِيٌّ فِيْ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِيْ ٱنْتَقَلَتْ عَنْ طَبِيْعَتِهَا .

يَوْمُ ٱلسَّلَامِ ، وَٱلْبِشْرِ ، وَٱلضَّحِكِ ، وَٱلْوَفَاءِ ، وَٱلْإِخَاءِ ، وَقَوْلِ ٱلْإِنْسَانِ لِلإِنْسَانِ : وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ .

يَوْمُ ٱلنَّيَابِ ٱلْجَدِيْدَةِ عَلَىٰ ٱلْكُلِّ إِشْعَارًا لَهُمْ بِأَنَّ ٱلْوَجْهَ ٱلإِنْسَانِيَّ جَدِيْدٌ فِيْ هَـٰذَا ٱلْيَوْمِ.

يَوْمُ ٱلزِّيْنَةِ ٱلَّتِيْ لَا يُرَادُ مِنْهَا إِلَّا إِظْهَارُ أَثَرِهَا عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ لِيَكُوْنَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا فِيْ يَوْمِ حُتّ .

يَوْمُ ٱلْعِيْدِ ؛ يَوْمُ تَقْدِيْمِ ٱلْحَلْوَىٰ إِلَىٰ كُلِّ فَم لِتَحْلُوَ ٱلْكَلِمَاتُ فِيْهِ . . .

يَوْمٌ تَعُمُّ فِيْهِ ٱلنَّاسَ أَلْفَاظُ ٱلدُّعَاءِ وَٱلتَّهْنِئَةِ مُرْتَفِعَةً بِقُوَّةٍ إِلَـٰهِيَّةٍ فَوْقَ مُنَازَعَاتِ ٱلْحَيَاةِ .

ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِيْ يَنْظُرُ فِيْهِ ٱلإِنْسَانُ إِلَىٰ نَفْسِهِ نَظْرَةً تَلْمَحُ ٱلسَّعَادَةَ ، وَإِلَىٰ أَهْلِهِ نَظْرَةً تُبْصِرُ ٱلإِغْزَازَ ، وَإِلَىٰ دَارِهِ نَظْرَةً تُدْرِكُ ٱلْجَمَالَ ، وَإِلَىٰ ٱلنَّاسِ نَظْرَةً تَرَىٰ ٱلصَّدَاقَةَ .

وَمِنْ كُلِّ هَـٰذِهِ ٱلنَّظَرَاتِ تَسْتَوِيْ لَهُ ٱلنَّظُرَةُ ٱلْجَمِيْلَةُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْعَالَمِ ؛ فَتَبْتَهِجُ نَفْسُهُ بِٱلْعَالَمِ وَٱلْحَيَاةِ .

وَمَا أَسْمَاهَا نَظْرَةً تَكْشِفُ لِلإِنْسَانِ أَنَّ ٱلْكُلَّ جَمَالُهُ فِيْ ٱلْكُلِّ ! .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٣١ ، ١١شوال سنة ١٣٥٤ هـ = ٦ يناير/كانون الآخر ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات ٣ \_ ٤ .

وَخَرَجْتُ أَجْتَلِيْ ٱلْعِيْدَ فِيْ مَظْهَرِهِ ٱلْحَقِيْقِيِّ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ ٱلسُّعَدَاءِ.

عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْوُجُوْهِ ٱلنَّضِرَةِ ٱلَّتِيْ كَبِرَتْ فِيْهَا ٱبْتِسَامَاتُ ٱلرَّضَاعِ فَصَارَتْ ضَحِكَاتٍ وَهَـٰذِهِ ٱلْعُنُوْنِ ٱلْحَالِمَةِ ٱلَّتِيْ إِذَا بَكَتْ بَكَتْ بِدُمُوْع لَا ثِقْلَ لَهَا .

وَهَـٰذِهِ ٱلأَفْوَاهِ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلَّتِيْ تَنْطِقُ بِأَصْوَاتٍ لَا تَزَالُ فِيْهَا نَبَرَاتُ ٱلْحَنَانِ مِنْ تَقْلِيْدِ لُغَةِ ٱلأُمِّ .

وَهَاذِهِ ٱلأَجْسَامِ ٱلْغَضَّةِ ٱلْقَرِيْبَةِ ٱلْعَهْدِ بِٱلضَّمَّاتِ وَٱللَّثَمَاتِ فَلَا يَزَالُ حَوْلَهَا جَو ٱلْقَلْبِ.

\* \* \*

عَلَىٰ هَا وُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ ٱلسُّعَدَاءِ ٱلَّذِيْنَ لَا يَعْرِفُوْنَ قِيَاسًا لِلزَّمَنِ إِلَّا بِٱلسُّرُوْرِ. وَكُلٌّ مِنْهُمْ مَلِكٌ فِي مَمْلَكَةٍ ؛ وَظَرْفُهُمْ هُوَ أَمْرُهُمُ ٱلْمُلُوْكِيُّ .

. . . هَاؤُلَاءِ ٱلْمُجْتَمِعِيْنَ فِيْ ثِيَابِهِمُ ٱلْجَدِيْدَةِ ٱلْمُصَبَّغَةِ ٱجْتِمَاعَ قَوْسِ قُزَحَ فِيْ أَلْوَانِهِ .

ثِيَابٌ عَمِلَتْ فِيْهَا ٱلْمَصَانِعُ وَٱلْقُلُوْبُ ، فَلَا يَتِمُّ جَمَالُهَا إِلَّا بِأَنْ يَرَاهَا ٱلأَبُ وَٱلأُمُّ عَلَىٰ أَطْفَالِهِمَا .

ثِيَابٌ جَدِيْدَةٌ يَلْبَسُوْنَهَا فَيَكُوْنُوْنَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا .

\* \* \*

. . . هَـٰـ وُلَاءِ ٱلسَّحَرَةِ ٱلصَّغَارِ ٱلَّذِيْنَ يُخْرِجُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ مَعْنَىٰ ٱلْكَنْزِ ٱلثَّمِيْنِ مِنْ قِرْشَيْنِ. . . . وَيَسْحَرُوْنَ ٱلْعِيْدَ فَإِذَا هُوَ يَوْمٌ صَغِيْرٌ مِثْلُهُمْ جَاءَ يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ ٱللَّعِبِ . . .

وَيَنْتَبِهُوْنَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْيَوْمِ مَعَ ٱلْفَجْرِ ، فَيَبْقَىٰ ٱلْفَجْرُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ إِلَىٰ غُرُوْبِ ٱلشَّمْسِ .

وَيُلْقُوْنَ أَنْفُسَهُمْ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِ ٱلْمَنْظُوْرِ ، فَيَبْنُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَىٰ أَحَدِ ٱلْمَعْنَيَيْنِ ٱلنَّابِتَيْنِ فِيْ نَفْسِ ٱلطَّفْلِ : ٱلْحُبِّ ٱلْخَالِصِ ، وَٱللَّهْوِ ٱلْخَالِصِ .

وَيَبْتَعِدُوْنَ بِطَبِيْعَتِهِمْ عَنْ أَكَاذِيْبِ ٱلْحَيَاةِ ، فَيَكُوْنُ هَـٰـذَا بِعَيْنِهِ هُوَ قُرْبَهُمْ مِنْ حَقِيْقَتِهَا ٱلسَّعِيْدَةِ .

. . . هَـٰـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ ٱلَّذِيْنَ هُمُ ٱلسُّهُوْلَةُ قَبْلَ أَنْ تَتَعَقَّدَ .

وَٱلَّذِيْنَ يَرَوْنَ ٱلْعَالَمَ فِيْ أَوَّلِ مَا يَنْمُو ٱلْخَيَالُ وَيَتَجَاوَزُ وَيَمْتَدُّ .

يُفَتِّشُوْنَ ٱلأَقْدَارَ مِنْ ظَاهِرِهَا ؛ وَلَا يَسْتَبْطِئُوْنَ كَيْ لَا يَتَأَلَّمُوا بِلَا طَائِلٍ .

وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ لِأَنْفُسِهِمْ فَيَفْرَحُوْنَ بِهَا ، وَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِلأَشْيَاءِ كَيْ لَا يُوْجِدُوا لَهَا ٱلْهَمَّ .

\* \* \*

قَانِعُوْنَ يَكْتَفُوْنَ بِٱلتَّمْرَةِ <sup>(١)</sup> ، وَلَا يُحَاوِلُوْنَ ٱقْتِلَاعَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِيْ تَحْمِلُهَا .

وَيَعْرِفُوْنَ كُنْهُ ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَهِيَ أَنَّ ٱلْعِبْرَةَ بِرُوْحِ ٱلنَّعْمَةِ لَا بِمِقْدَارِهَا . . .

فَيَجِدُوْنَ مِنَ الْفَرَحِ فِيْ تَغْيِيْرِ ثَوْبٍ لِلْجِسْمِ ، أَكْثَرَ مِمَّا يَجِدُهُ ٱلْقَائِدُ ٱلْفَاتِحُ فِيْ تَغْيِيْرِ ثَوْبٍ لِلْمَمْلَكَةِ .

\* \* \*

. . . هَلُولَاءِ ٱلْحُكَمَاءِ ٱلَّذِيْنَ يُشْبِهُ كُلٌّ مِنْهُمْ آدَمَ أَوَّلَ مَجِيئِهِ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا .

حِيْنَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ خَلِيْقَةٌ ثَالِئَةٌ مُعَقَّدَةٌ مِنْ صُنْعِ ٱلإِنْسَانِ ٱلْمُتَحَضِّرِ .

حِكْمَتُهُمُ ٱلْعُلْيَا : أَنَّ ٱلْفِكْرَ ٱلسَّامِيَ هُوَ جَعْلُ ٱلسُّرُوْرِ فِكْرَاً وَإِظْهَارُهُ فِيْ ٱلْعَمَلِ .

وَشِعْرُهُمُ ٱلْبَدِيْعُ : أَنَّ ٱلْجَمَالَ وَٱلْحُبَّ لَيْسَا فِي شَيْءٍ إِلَّا فِيْ تَجْمِيْلِ ٱلنَّفْسِ وَإِظْهَارِهَا عَاشِقَةً لِلْفَرَحِ .

\* \* \*

. . . هَـٰؤُلَاءِ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلَّذِيْنَ تَقُوْمُ فَلْسَفَتُهُمْ عَلَىٰ قَاعِدَةٍ عَمَلِيَّةٍ ، وَهِيَ أَنَّ ٱلأَشْيَاءَ ٱلْكَثِيْرَةَ لَا تَكْثُرُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُطْمَئِيَّةِ .

وَبِذَلِكَ تَعِيْشُ ٱلنَّفْسُ هَادِئَةً مُسْتَرِيْحَةً كَأَنْ لَيْسَ فِيْ ٱلدُّنْيَا إِلَّا أَشْيَاؤُهَا ٱلْمُيَسَّرَةُ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ ٱلنَّمَرَةِ » بَدَلًا مِنَ : ﴿ ٱلتَّمْرَةِ » .

أَمَّا ٱلنُّفُوسُ ٱلْمُضْطَرِبَةُ بِأَطْمَاعِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَهِيَ ٱلَّتِيْ تُبْتَكَىٰ بِهُمُوْمِ ٱلْكَثْرَةِ ٱلْخَيَالِيَّةِ . وَمَثَلُهَا فِيْ ٱلْهَمِّ مَثَلُ طُفَيْلِيٍّ مُغَفَّلٍ يَحْزَنُ لِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ فِيْ بَطْنَيْنِ . . .

\* \* \*

وَإِذَا لَمْ تَكْثُرِ ٱلأَشْيَاءُ ٱلْكَثِيْرَةُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، كَثُرُتِ ٱلسَّعَادَةُ وَلَوْ مِنْ قِلَةٍ . فَٱلطَّفْلُ يُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ فِيْ نِسَاءٍ كَثِيْرَاتٍ ، وَلَكِنَّ أُمَّهُ هِيَ أَجْمَلُهُنَّ وَإِنْ كَانَتْ شَوْهَاءَ . فَأُمُّهُ وَحْدَهَا هِيَ أُمُّ قَلْبِهِ ، ثُمَّ لَا مَعْنَىٰ لِلْكَثْرَةِ فِيْ هَلذَا ٱلْقَلْبِ .

. . هَـٰذَا هُوَ ٱلسِّرُ ؛ خُذُوهُ أَيُّهَا ٱلْحُكَمَاءُ عَنِ ٱلطَّفْلِ ٱلصَّغِيْرِ !

وَتَأَمَّلْتُ ٱلأَطْفَالَ وَأَثَرُ ٱلْعِيْدِ عَلَىٰ نُقُوْسِهِمُ ٱلَّتِيْ وَسِعَتْ مِنَ ٱلْبَشَاشَةِ فَوْقَ مِلْئِهَا ؛ فَإِذَا لِسَانُ حَالِهِمْ يَقُوْلُ لِلْكِبَارِ : أَيَّتُهَا ٱلْبَهَائِمُ ، ٱخْلَعِيْ أَرْسَانَكِ وَلَوْ يَوْمًا . . .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ! ٱنْطَلِقُوا فِيْ ٱلدُّنْيَا ٱنْطِلَاقَ ٱلأَطْفَالِ يُوْجِدُونَ حَقِيْقَتَهُمُ ٱلْبَرِيْنَةَ ٱلضَّاحِكَةَ .

لَا كَمَا تَصْنَعُوْنَ إِذْ تَنْطَلِقُوْنَ ٱنْطِلَاقَ ٱلْوَحْشِ يُوْجِدُ حَقِيْقَتَهُ ٱلْمُفْتَرِسَةَ .

أَحْرَارٌ حُرِّيَّةَ نَشَاطِ ٱلْكَوْدِ يَنْبَعِثُ كَٱلْفَوْضَىٰ ، وَلَـٰكِنْ فِيْ أَدَقَّ ٱلنَّوَامِيْسِ .

يُثِيْرُوْنَ ٱلسُّخْطَ بِٱلضَّجِيْجِ وَٱلْحَرَكَةِ ، فَيَكُوْنُوْنَ مَعَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ خِلَافٍ ، لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ وِفَاقِ مَعَ ٱلطَّبِيْعَةِ .

وَتَحْتَدِمُ بَيْنَهُمُ ٱلْمَعَادِكُ ، وَلَكِنْ لَا تَتَحَطَّمُ فِيْهَا إِلَّا ٱللُّعَبُ . . .

أُمَّا ٱلْكِبَارُ فَيَصْنَعُونَ ٱلْمِدْفَعَ ٱلضَّخْمَ مِنَ ٱلْحَدِيْدِ ، لِلْجِسْمِ ٱللَّيْنِ مِنَ ٱلْعَظْمِ .

أَيُّتُهَا ٱلْبَهَائِمُ ! ٱخْلَعِيْ أَرْسَانَكِ وَلَوْ يَوْمًا . . .

\* \* \*

لَا يَفْرَحُ أَطْفَالُ ٱلدَّارِ كَفَرَحِهِمْ بِطِفْلِ يُولَدُ ؛ فَهُمْ يَسْتَقْبِلُوْنَهُ كَأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ عُقُوْلِهِمُ ٱلصَّغِيْرَةِ . وَيَمْلَؤُهُمُ ٱلشَّعُوْرُ بِٱلْفَرَحِ ٱلْحَقِيْقِيِّ ٱلْكَامِنِ فِيْ سِرَّ ٱلْخَلْقِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنْ هَلْذَا ٱلسَّرِّ . وَكَذَلِكَ تَحْمِلُ ٱلسَّنَةُ ثُمَّ تَلِدُ لِلأَطْفَالِ يَوْمَ ٱلْعِيْدِ ؛ فَيَسْتَقْبِلُوْنَهُ كَأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ لَهْوِهِمُ ٱلطَّبِيْعِيِّ .

وَيَمْلَؤُهُمُ ٱلشُّعُوْرُ بِٱلْفَرَحِ ٱلْحَقِيْقِيِّ ٱلْكَامِنِ فِيْ سِرِّ ٱلْعَالَمِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنْ هَلْذَا ٱلسِّرِّ .

فَيَا أَسَفًا عَلَيْنَا نَحْنُ ٱلْكِبَارَ ! مَا أَبْعَدَنَا عَنْ سِرٌ ٱلْخَلْقِ بِآثَامِ ٱلْعُمْرِ ! وَمَا أَبْعَدَنَا عَنْ سِرِّ ٱلْعَالَمِ ، بِهَالَٰهِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْكَافِرَةِ ٱلَّتِيْ لَا تُؤْمِنُ إِلَّا بِٱلْمَادَّةِ ! يَا أَسَفًا عَلَيْنَا نَحْنُ ٱلْكِبَارَ ! مَا أَبْعَدَنَا عَنْ حَقِيْقَةِ ٱلْفَرَحِ ! تَكَادُ آثَامُنَا وَٱللهِ تَجْعَلُ لَنَا فِيْ كُلِّ فَرْحَةٍ خَجْلَةً . . .

> أَيْتُهَا ٱلرِّيَاضُ ٱلْمُنَوِّرَةُ بِأَزْهَارِهَا ! أَيَّتُهَا ٱلطُّيُوْرُ ٱلْمُغَرِّدَةُ بِأَلْحَانِهَا ! أَيَّتُهَا ٱلأَشْجَارُ ٱلْمُصَفِّقَةُ بِأَغْصَانِهَا ! أَيَّتُهَا ٱلنُّجُوْمُ ٱلْمُتَلاَّلِئَةُ بِٱلنُّوْرِ ٱلدَّاثِمِ ! أَنْتِ شَتَّىٰ ؛ وَلَلٰكِنَّكِ جَمِيْعًا فِيْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ يَوْمَ ٱلْعِيْدِ !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# المَعْنَىٰ ٱلسِّيَاسِيُّ فِيْ ٱلْعِيْدِ (\*)

مَا أَشَدَّ حَاجَتَنَا نَحْنُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ أَنْ نَفْهَمَ أَعْبَادَنَا فَهُمَا جَدِيْدًا ، نَتَلَقَّاهَا بِهِ وَنَأْخُذُهَا مِنْ نَاحِيَهِ ، فَتَجِيْءُ أَيَّامًا سَعِيْدَةً عَامِلَةً ، تُنَبَّهُ فِيْنَا أَوْصَافَهَا ٱلْقَوِيَّةَ ، وَتُجَدِّدُ نَفُوْسَنَا بِمَعَانِيْهَا ، لَا كَمَا تَجِيْءُ ٱلآنَ كَالِحَةً عَاطِلَةً مَمْسُوْحَةً مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ ، أَكْبَرُ عَمَلِهَا تَجْدِيْدُ ٱلثَّيَابِ ، وَتَحْدِيْدُ ٱلْفَوَاغِ ، وَزِيَادَةُ ٱبْسِسَامَةٍ عَلَىٰ ٱلثَّقَاقِ . . .

فَالْعِيْدُ إِنَّمَا هُوَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ يَكُونُ فِي ٱلْيَوْمِ لَا ٱلْيَوْمُ نَفْسُهُ ، وَكَمَا يَفْهَمُ ٱلنَّاسُ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ يَتَلَقَّوْنَ هَاذَا ٱلْيَوْمَ ؛ وَكَانَ ٱلْعِيْدُ فِيْ ٱلْإِسْلَامِ هُوَ عِيْدَ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْعَابِدَةِ ، فَأَصْبَحَ عِيْدَ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْعَابِدَةِ ، فَأَصْبَحَ عِيْدَ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْعَابِيَةِ ، وَكَانَتْ عِبَادَةُ (١) ٱلْفِكْرَةِ جَمْعَهَا ٱلأُمَّةَ فِيْ إِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَىٰ حَقِيْقَةٍ عَمَلِيَّةٍ ، ٱلْفِكْرَةِ جَمْعَهَا ٱلأُمَّةَ عَلَىٰ تَقْلِيْدٍ بِغَيْرِ حَقِيْقَةٍ ؛ لَهُ مَظْهَرُ ٱلْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لَهُ مَعْنَاهَا .

كَانَ ٱلْعِيْدُ إِثْبَاتَ ٱلأُمَّةِ وُجُودَهَا ٱلرُّوْحَانِيَّ فِيْ أَجْمَلِ مَعَانِيْهِ ، فَأَصْبَحَ إِثْبَاتَ ٱلأُمَّةِ وُجُوْدَهَا ٱلْحَيْوَانِيَّ فِيْ أَكْثَرِ مَعَانِيْهِ ؛ وَكَانَ يَوْمَ ٱسْتِرْوَاحِ ٱلْفُوَّةِ مِنْ جِدِّهَا ، فَعَادَ يَوْمَ ٱسْتِرَاحَةِ ٱلضَّعْفِ مِنْ ذُلُهِ ؛ وَكَانَ يَوْمَ ٱلْمَبْدَأِ ، فَرَجَعَ يَوْمَ ٱلْمَادَّةِ !

#### \* \* \*

لَيْسَ ٱلْعِيْدُ إِلَّا إِشْعَارَ هَلْذِهِ ٱلأُمَّةِ بِأَنَّ فِيْهَا قُوَّةَ تَغْيِيْرِ ٱلأَيَّامِ ، لَا إِشْعَارَهَا بِأَنَّ ٱلأَيَّامَ تَتَغَيَّرُ ؛ وَلَيْسَ ٱلْعِيْدُ لِلأُمَّةِ إِلَّا يَوْمًا تَعْرِضُ فِيْهِ جَمَالَ نِظَامِهَا ٱلاَجْتِمَاعِيِّ ، فَيَكُونُ يَوْمَ ٱلشُّعُوْرِ ٱلْوَاحِدَةِ فِيْ أَلْسِنَةِ ٱلْجَمِيْعِ ؛ يَوْمَ ٱلشُّعُوْرِ الْوَاحِدَةِ فِيْ أَلْسِنَةِ ٱلْجَمِيْعِ ؛ يَوْمَ ٱلشُّعُوْرِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ تَغْيِيْرِ ٱلثِّيَابِ . . . كَأَنَّمَا ٱلْعِيْدُ هُوَ ٱسْتِرَاحَةُ الْأَسْلِحَةِ يَوْمَا فِيْ شَعْبِهَا ٱلْحَرْبِيِّ . . . كَأَنَّمَا ٱلْعِيْدُ هُوَ ٱسْتِرَاحَةُ الْأَسْلِحَةِ يَوْمَا فِيْ شَعْبِهَا ٱلْحَرْبِيِّ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٥٠ ، ١٥ ذو الحجة سنة ١٣٥٤ هـ = ٩ مارس/آذار ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٣٦٢\_٣٦١ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل: « عِيَادَةُ » بَدَلًا مِنْ: « عِبَادَةُ » .

وَلَيْسَ الْعِيْدُ إِلَّا تَعْلِيْمَ الْأُمَّةِ كَيْفَ تَتَسِعُ رُوْحُ الْجِوَارِ وَتَمْتَدُ ، حَتَىٰ يَرْجِعَ الْبَلَدُ الْعَظِيْمُ وَكَأَنَّهُ لِأَهْلِهِ دَارٌ وَاحِدَةٌ يَتَحَقَّقُ فِيْهَا الْإِخَاءُ بِمَعْنَاهُ الْعَمَلِيِّ ، وَتَظْهَرُ فَضِيْلَةُ الْإِخْلَاصِ مُسْتَعْلِيَةً لِلْجَمِيْعِ ، وَيُهْدِيْ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَدَايَا الْقُلُوْبِ الْمُخْلِصَةِ الْمُحِبَّةِ ؛ مَنْ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَدَايَا الْقُلُوْبِ الْمُخْلِصَةِ الْمُحِبَّةِ ؛ وَكَأَنَّمَا الْعِيْدُ هُوَ إِطْلَاقُ رُوْحِ الْأَسْرَةِ الْوَاحِدَةِ فِيْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا .

وَلَيْسَ الْعِيْدُ إِلَّا إِظْهَارَ الذَّاتِيَّةِ الْجَمِيْلَةِ لِلشَّغْبِ مَهْزُوْزَةً مِنْ نَشَاطِ الْحَيَاةِ ؛ وَلَا ذَاتِيَّةَ لِلأُمَمِ الْمُسْتَعْبَدَةِ . فَٱلْعِيْدُ صَوْتُ الْفُوَّةِ يَهْتِفُ بِالْأُمَّةِ : أَخْرِجِيْ لِلأُمَمِ الْمُسْتَعْبَدَةِ . فَٱلْعِيْدُ صَوْتُ الْفُوَّةِ يَهْتِفُ بِالْأُمَّةِ : أَخْرِجِيْ لِلأُمَمِ الْمُسْتَعْبَدَةِ . فَٱلْعِيْدُ صَوْتُ الْفُوَّةِ يَهْتِفُ بِالْأُمَّةِ : أَخْرِجِيْ يَوْمَا كَأَيَّامِ النَّصْرِ !

وَلَيْسَ ٱلْعِيْدُ إِلَّا إِبْرَازَ ٱلْكُتْلَةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ لِلاَّمَّةِ مُتَمَيَّرَةً بِطَابَعِهَا ٱلشَّغْبِيِّ ، مَفْصُوْلَةً مِنَ الْأَجَانِبِ ، لَابِسَةً مِنْ عَمَلِ أَيْدِيْهَا ، مُعْلِنَةً بِعِيْدِهَا ٱسْتِفْلَالَيْنِ فِيْ وُجُوْدِهَا وَصِنَاعَتِهَا ، لَاَجَانِبِ ، لَابِسَةً مِنْ عَمَلِ أَيْدِيْهَا ، مُبْتَهِجَةً بِقَرَحَيْنِ فِيْ دُوْرِهَا وَأَسْوَاقِهَا ؛ فَكَأَنَّ ٱلْعِيْدَ يَوْمٌ يَفُرَحُ فِيْهِ ٱلشَّعْبُ كُلُّهُ بِخَصَائِصِهِ . يَفْرَحُ فِيْهِ ٱلشَّعْبُ كُلُّهُ بِخَصَائِصِهِ .

وَلَيْسَ الْعِيْدُ إِلَّا الْتِقَاءَ الْكِبَارِ وَالصَّغَارِ فِي مَعْنَىٰ الْفَرَحِ بِالْحَيَاةِ النَّاجِحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي طَرِيْقِهَا ، وَتَرْكَ الصِّغَارِ يُلْقُوْنَ دَرْسَهُمُ الطَّبِيْعِيَّ فِيْ حَمَاسَةِ الْفَرَحِ وَالْبَهْجَةِ ، وَيُعَلِّمُوْنَ كِبَارَهُمْ كَيْفَ تُوْضَعُ الْمَعَانِيْ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ الَّتِيْ فَرَغَتْ عِنْدَهُمْ مِنْ مَعَانِيْهَا ، وَيُبَصِّرُوْنَهُمْ كَيْفَ تَوْضَعُ الْمُعَانِيْ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ الَّتِيْ فَرَغَتْ عِنْدَهُمْ مِنْ مَعَانِيْهَا ، وَيُبَصِّرُوْنَهُمْ كَيْفَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَعْمَلَ الصَّفَاتُ الْإِنْسَانِيَةُ فِي الْجُمُوعِ عَمَلَ الْحَلِيْفِ لِحَلِيْفِهِ ، وَيُعَلِّيْفِ لِحَلِيْفِهِ ، لَا عَمَلَ الْمُنابِذِهِ ؛ فَالْعِيْدُ يَوْمُ تَسَلُّطِ الْعُنْصُرِ الْحَيِّ عَلَىٰ نَفْسِيَّةِ الشَّعْبِ .

وَلَيْسَ ٱلْعِيْدُ إِلَّا تَعْلِيْمَ ٱلأُمُّةِ كَيْفَ تُوَجِّهُ بِقُوَّتِهَا حَرَكَةَ ٱلزَّمَنِ إِلَىٰ مَعْنَىٰ وَاحِدٍ كُلَّمَا شَاءَتْ ؛ فَقَدْ وَضَعَ لَهَا ٱلدَّيْنُ هَاذِهِ ٱلْقَاعِدَةَ لِتُخَرِّجَ عَلَيْهَا ٱلأَمْثِلَةَ ، فَتَجْعَلَ لِلْوَطَنِ عِيْدًا مَالِيًّا أَقْتِصَادِيًّا تَبْتَسِمُ فِيْهِ ٱلدَّرَاهِمُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضِ ، وَتَخْتَرِعُ لِلصِّنَاعَةِ عِيْدَهَا ، وَتُوْجِدُ لِلْعِلْمِ عِيْدَهُ ، وَتَبْتَدِعُ لِلْعَلْمِ عَيْدَهَا ، وَتُوْجِدُ لِلْعِلْمِ عِيْدَهُ ، وَتَبْتَدِعُ لِلْفَلْمِ مَنْ مَعَانِي الْفَوَّادِ عَمَلَ ٱلْقُوّادِ الْعَسْرَةِ فَيْ قِيَادَةِ ٱلشَّعْبِ ، يَقُوْدُهُ كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا إِلَىٰ مَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِيْ ٱلنَّصْرِ .

هَانِهِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلسِّيَاسِيَّةُ ٱلْقَوِيَّةُ هِيَ ٱلَّتِيْ مِنْ أَجْلِهَا فُرِضَ ٱلْعِيْدُ مِيْرَاثًا دَهْرِيًّا فِيْ

ٱلإِسْلَامِ ، لِيَسْتَخْرِجَ أَهْلُ كُلِّ زَمَنٍ مِنْ مَعَانِيْ زَمَنِهِمْ فَيُضِيْفُوا إِلَىٰ ٱلْمِثَالِ أَمْثِلَةً مِمَّا يُبْدِعُهُ نَشَاطُ ٱلأُمَّةِ ، وَيُحَقِّقُهُ خَيَالُهَا ، وَتَقْتَضِيْهِ مَصَالِحُهَا .

وَمَا أَحْسَبُ ٱلْجُمُعَةَ قَدْ فُرِضَتْ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِينَ عِنِدًا أَسْبُوْعِيًّا يُشْتَرَطُ فِينهِ ٱلْخَطِيْبُ وَٱلْمِنْبَرُ وَٱلْمَسْجِدُ ٱلْجَامِعُ - إِلَّا تَهْبِئَةً لِذَلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ وَإِعْدَادًا لَهُ ؛ فَفِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مُسْلِمَةٍ يَوْمٌ يَجِيْءُ فَيُشْعِرُ ٱلنَّاسَ مَعْنَىٰ ٱلْقَائِدِ ٱلْحَرْبِيِّ لِلشَّعْبِ كُلِّهِ .

أَلَا لَيْتَ ٱلْمَتَابِرَ ٱلإِسْلَامِيَّةَ لَا يَخْطُبُ عَلَيْهَا إِلَّا رِجَالٌ فِيْهِمْ أَرْوَاحُ ٱلْمَدَافِعِ ، لَا رِجَالٌ فِيْ أَنْدِيْهِمْ سُيُوْفٌ مِنْ خَشَبِ<sup>(١)</sup> . . .

 <sup>(</sup>١) ﴿ ٱلْظُر « قِصَّةَ ٱلأَيْدِي ٱلْمُتَوَضَّئَةِ » فِي ٱلْجُزْءِ ٱلثَّانِي مِنْ هَذَا ٱلْكِتَابِ ﴾ .



خَرَجْتُ أَشْهَدُ ٱلطَّبِيْعَةَ كَيْفَ تُصْبِحُ كَٱلْمَعْشُوْقِ ٱلْجَمِيْلِ، لَا يُقَدَّمُ لِعَاشِقِهِ إِلَّا أَسْبَابَ حُبَّهِ! وَكَيْفَ تَكُوْنُ كَٱلْحَبِيْبِ ، يَزِيْدُ فِيْ ٱلْجِسْمِ حَاسَّةَ لَمْسِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْجَمِيْلَةِ!

وَكُنْتُ كَٱلْقَلْبِ ٱلْمَهْجُوْرِ ٱلْحَزِيْنِ ، وَجَدَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ ، وَلَمْ يَجِدْ فِيْهِمَا سَمَاءَهُ وَأَرْضَهُ .

أَلَا كُمْ مِنْ آلَافِ ٱلسَّنِيْنَ وَآلَافِهَا قَدْ مَضَّتْ مُنْذُ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ !

وَمَعَ ذَلِكَ فَٱلتَّارِيْخُ يُعِيْدُ نَفْسَهُ فِيْ ٱلْقَلْبِ ؛ لَا يَحْزَنُ هَـٰذَا ٱلْقَلْبُ إِلَّا شَعَرَ كَأَنَّهُ طُرِدَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ لِسَاعَتِهِ .

\* \*

يَقِفُ ٱلشَّاعِرُ بِإِزَاءِ جَمَالِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا يَمْلِكُ إِلَّا أَنْ يَتَدَفَّقَ وَيَهْتَزَّ وَيَطْرَبَ .

لِأَنَّ ٱلسَّرَّ ٱلَّذِيْ ٱنْبَئَقَ هُنَا فِيْ ٱلأَرْضِ ، يُرِيْدُ أَنْ يَنْبَئِقَ هُنَاكَ فِيْ ٱلنَّفْسِ .

وَٱلشَّاعِرُ نَبِيُّ هَـٰذِهِ ٱلدَّيَانَةِ ٱلرَّقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ مِنْ شَرِيْعَتِهَا إِصْلَاحُ ٱلنَّاسِ بِٱلْجَمَالِ وَٱلْخَيْرِ . وَكُلُّ حُسْنِ يَلْتَمِسُ ٱلنَّظْرَةَ ٱلْحَيَّةَ ٱلَّتِيْ تَرَاهُ جَمِيْلًا لِتُعْطِيَهُ مَعْنَاهُ .

وَبِهَاذَا تَقِفُ ٱلطَّبِيْعَةُ مُحْتَفِلَةً أَمَامَ ٱلشَّاعِرِ ، كَوْقُوْفِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْحَسْنَاءِ أَمَامَ ٱلْمُصَوِّرِ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٤٧ ، ٦ صفر سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٧ أبريل/نيسان ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٦٨٣ ـ ٦٨٤ .

لَاحَتْ لِيَ ٱلأَزْهَارُ كَأَنَّهَا أَلْفَاظُ حُبِّ رَقِيْقَةٌ مُغَشَّاةٌ بِٱسْتِعَارَاتٍ وَمَجَازَاتٍ .

وَٱلنَّسِيْمُ حَوْلَهَا كَثَوْبِ ٱلْحَسْنَاءِ عَلَىٰ ٱلْحَسْنَاءِ ، فِيْهِ تَعْبِيْرٌ مِنْ لَابِسَتِهِ .

وَكُلُّ زَهْرَةٍ كَٱبْتِسَامَةٍ ، تَحْتَهَا أَسْرَارٌ وَأَشْرَارٌ مِنْ مَعَانِيْ ٱلْقَلْبِ ٱلْمُعَقَّدَةِ .

أَهِيَ لُغَةُ ٱلضَّوْءِ ٱلْمُلَوَّنِ مِنَ ٱلشَّمْسِ ذَاتِ ٱلأَلْوَانِ ٱلسَّبْعَةِ ؟

أَمْ لُغَةُ ٱلضَّوْءِ ٱلْمُلَوَّنِ مِنَ ٱلْخَدِّ ؛ وَٱلشَّفَةِ ؛ وَٱلصَّدْرِ ؛ وَٱلنَّحْرِ وَٱلدُّيْبَاجِ وَٱلْحِلَىٰ ؟

وَمَاذَا يَفْهَمُ ٱلْعُشَّاقُ مِنْ رُمُوْزِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ هَلذِهِ ٱلأَزَاهِرِ ٱلْجَمِيْلَةِ ؟

أَتُشِيْرُ لَهُمْ بِٱلزَّهْرِ إِلَىٰ أَنَّ عُمْرَ ٱللَّذَّةِ قَصِيْرٌ ، كَأَنَّهَا تَقُوْلُ : عَلَىٰ مِڤْدَارِ هَـٰذَا ؟

أَتُعُلِمُهُمْ أَنَّ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ جَمِيْلٍ وَجَمِيْلٍ ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ ٱللَّوْنِ وَٱللَّوْنِ ، وَبَيْنَ ٱلرَّائِحَةِ رَٱلرَّائِحَةِ ؟

أَتْنَاجِيْهِمْ بِأَنَّ أَيَّامَ ٱلْحُبِّ صُوَرُ أَيَّامٍ لَا حَقَانِقُ أَيَّامٍ ؟

أَمْ تَقُولُ ٱلطَّبِيْعَةُ : إِنَّ كُلَّ هَلْذَا لِأَنَّكِ أَيْتُهَا ٱلْحَشَرَاتُ لَا تَنْخَدِعِيْنَ إِلَّا بِكُلِّ هَلْذَا (١) ... ؟

\* \*

فِيْ ٱلرَّبِيْعِ تَظْهَرُ ٱلْوَانُ ٱلأَرْضِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَتَظْهَرُ ٱلْوَانُ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ .

وَيَصْنَعُ ٱلْمَاءُ صُنْعَهُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ فَتُخْرِجُ تَهَاوِيْلَ ٱلنَّبَاتِ ، وَيَصْنَعُ ٱلدَّمُ صُنْعَهُ فَيُخْرِجُ تَهَاوِيْلَ ٱلأَخْلَام .

 <sup>(</sup>١) ثُبَتَ أَنَّ أَلُوَانَ ٱلأَزْهَارِ وَعِطْرَهَا وَمَا فِي ظَاهِرِهاَ وَبَاطِنِهَا ، كُلَّ ذَلِكَ لِاجْتِذَابِ ٱلْحَشَرَاتِ إِلَيْهَا كَيْ تَنْقُلَ
 ٱللُّقَاحَ مِنْ زَهْرَةِ إِلَىٰ زَهْرَةِ .

وَيَكُونُ ٱلْهَوَاءُ كَأَنَّهُ مِنْ شِفَاهِ مُتَحَابَّةٍ يَتَنَفَّسُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ .

وَيَعُوْدُ كُلُّ شَيْءٍ يَلْتَمِعُ لِأَنَّ ٱلْحَيَاةَ كُلَّهَا يَنْبِضُ فِيْهَا عِرْقُ ٱلنُّوْرِ.

وَيَرْجِعُ كُلُّ حَيٍّ يُغَنِّيْ لِأَنَّ ٱلْحُبَّ يُرِيْدُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ .

\* \* \*

وَفِيْ ٱلرَّبِيْعِ لَا يُضِيْءُ ٱلنُّوْرُ فِيْ ٱلأَغْيُنِ وَحْدَهَا ، وَلَلْكِنْ فِيْ ٱلْقُلُوْبِ أَيْضًا .

وَلَا يَنْفُذُ ٱلْهَوَاءُ إِلَىٰ ٱلصُّدُورِ فَقَطْ ، وَلَـٰكِنْ إِلَىٰ عَوَاطِفِهَا كَذَلِكَ .

وَيَكُوْنُ لِلشَّمْسِ حَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِيْ ٱلدَّمِ .

وَيَطْغَىٰ فَبَضَانُ ٱلْجَمَالِ كَأَنَّمَا يُرَادُ مِنَ ٱلرَّبِيْعِ تَجْرِبَةُ مَنْظَرٍ مِنْ مَنَاظِرِ ٱلْجَنَّةِ فِي ٱلأَرْضِ

وَٱلْحَيْوَانُ ٱلأَعْجَمُ نَفْسُهُ نَكُوْنُ لَهُ لَفَتَاتٌ عَقْلِيَّةٌ فِيْهَا إِدْرَاكُ فَلْسَفَةِ ٱلسُّرُوْرِ وَٱلْمَرَحِ.

\* \*

وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ فِيْ ٱلشِّنَاءِ كَأَنَّهَا صُوْرَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِيْ ٱلسَّحَابِ .

وَكَانَ ٱلنَّهَارُ كَأَنَّهُ يُضِيءُ بِٱلْقَمَرِ لَا بِٱلشَّمْسِ .

وَكَانَ ٱلْهَوَاءُ مَعَ ٱلْمَطَرِ كَأَنَّهُ مَطَرٌ غَبْرُ سَائِلٍ .

وَكَانَتِ ٱلْحَيَاةُ تَضَعُ فِيْ أَشْيَاءَ كَثْيْرَةٍ مَعْنَىٰ عُبُوس ٱلْجَوِّ .

فَلَمًا جَاءَ الرَّبِيْعُ كَانَ فَرَحُ جَمِيْعِ ٱلأَحْيَاءِ بِٱلشَّمْسِ كَفَرَحِ ٱلأَطْفَالِ رَجَعَتْ أُمُّهُمْ مِنَ ٱلسَّفَرِ .

\* \* \*

وَيَنْظُرُ ٱلشَّبَابُ فَتَظْهَرُ لَهُ ٱلأَرْضُ شَابَّةً .

وَيَشْعُرُ أَنَّهُ { مَوْجُوْدٌ } فِيْ مَعَانِيْ ٱلذَّاتِ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِيْ مَعَانِيْ ٱلْعَالَمِ .

وَتَمْتَلِيءُ لَهُ ٱلدُّنْيَا بِٱلأَزْهَارِ ، وَمَعَانِيْ ٱلأَزْهَارِ ، وَوَحْيِ ٱلأَزْهَارِ .

وَتُخْرِجُ لَهُ أَشِعَّةُ ٱلشَّمْسِ رَبِيْعًا وَأَشِعَّةُ قَلْبِهِ رَبِيْعًا آخَرَ.

وَلَا تَنْسَىٰ ٱلْحَيَاةُ عَجَائِزُهَا ، فَرَبِيْعُهُمْ ضَوْءُ ٱلشَّمْسِ . . .

\* \* \*

مَا أَعْجَبَ سِرَّ ٱلْحَيَاةِ ! كُلُّ شَجَرَةٍ فِيْ ٱلرَّبِيْعِ جَمَالٌ هَنْدَسِيٌّ مُسْتَقِلٌ .

وَمَهْمَا قَطَعْتَ مِنْهَا وَغَيَّرْتَ مِنْ شَكْلِهَا أَبْرَزَتْهَا ٱلْحَيَاةُ فِيْ جَمَالٍ هَنْدَسِيٍّ جَدِيْدٍ كَأَنَّكَ أَصْلَحْتَهَا .

وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا جَذْرٌ حَيُّ أَسْرَعَتِ ٱلْحَيَاةُ فَجَعَلَتْ لَهُ شَكْلًا مِنْ عُصُوْنٍ وَأَوْرَاقٍ . ٱلْحَيَاةُ ٱلْحَيَاةُ . إِذَا أَنْتَ لَمْ تُفْسِدْهَا جَاءَتْكَ دَائِمًا هَدَايَاهَا .

وَإِذَا آمَنْتَ لَمْ تَعُدْ بِمِقْدَارِ نَفْسِكَ ، وَلَكِينْ بِمِقْدَارِ ٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِيْ أَنْتَ بِهَا مُؤْمِنٌ .

« فَٱنْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا » .

وَٱنْظُرْ كَيْفَ يَخْلُقُ فِي ٱلطَّبِيْعَةِ هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيَ ٱلَّتِيْ تُبْهِجُ كُلَّ حَيٍّ ، بِٱلطَّرِيْقَةِ ٱلَّتِيْ يَفْهَمُهَا كُلُّ حَيٍّ .

وَٱنْظُرْ كَيْفَ يَجْعَلُ فِيْ ٱلأَرْضِ مَعْنَىٰ ٱلسُّرُوْرِ ، وَفِيْ ٱلْجَوَّ مَعْنَىٰ ٱلسَّعَادَةِ . وَأَنْظُرْ إِلَىٰ ٱلْحَشَرَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ كَيْفَ تُؤْمِنُ بِٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِيْ تَمْلَؤُهَا وَتَطْمَئِنُ ؟ أَنْظُرْ إِلَىٰ ٱلْمِسْرِ بِكَلِمَةِ : لَا . . . ؟ أَنْظُرْ ٱنْظُرْ ! أَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ رَدًّا عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ بِكَلِمَةِ : لَا . . . ؟

## عَرْشُ ٱلْوَرْدِ (\*)

كَانَتْ جَلْوَةُ ٱلْعَرُوْسِ كَأَنَّهَا تَصْنِيْفٌ مِنْ حُلُم ، تَوَافَتْ عَلَيْهِ أَخْيِلَةُ ٱلسَّعَادَةِ فَأَبْدَعَتْ إِبْدَاعَهَا فِيْهِ ، خَتَىٰ إِذَا ٱتَّسَقَ وَتَمَّ ، نَقَلَتْهُ ٱلسَّعَادَةُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ فِيْ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهَا ٱلْفَرْدَةِ ٱلَّتِيْ لِابْدَاعَهَا فِيْ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهَا ٱلْفَرْدَةِ ٱلتَّتِيْ لَا يَتَّفِقُ مِنْهَا فِيْ ٱلْعُمْرِ ٱلطَّوِيْلِ إِلَّا ٱلْعَدَدُ ٱلْقَلِيْلُ ، لِتُحَقِّقَ لِلْحَيِّ وُجُوْدَ حَيَاتِهِ بِسِحْرِهَا وَجَمَالِهَا ، وَتُعْطِيَهُ فِيْمَا يُنْسَىٰ مَا لَا يُنْسَىٰ .

خَرَجَ ٱلْحُلُمُ ٱلسَّعِيْدُ مِنْ تَحْتِ ٱلنَّوْمِ إِلَىٰ ٱلْيَقَظَةِ ، وَبَرَزَ مِنَ ٱلْخَيَالِ إِلَىٰ ٱلْعَيْنِ ، وَتَمَثَّلَ قَصِيْدَةً بَارِعَةً جَعَلَتْ كُلَّ مَا فِيْ ٱلْمَكَانِ يَحْيَا حَيَاةَ ٱلشَّعْرِ ؛ فَٱلأَنْوَارُ نِسَاءٌ ، وَٱلنِّسَاءُ أَنْوَارٌ ، وَاللَّسَاءُ أَنْوَارٌ ، وَٱلْمَكَانُ وَمَا فِيْهِ ، وَٱلْأَذْهَارُ أَنْوَارٌ وَنِسَاءٌ ، وَٱلْمَكَانُ وَمَا فِيْهِ ، وَالْأَذْهَارُ أَنْوَارٌ وَنِسَاءٌ ، وَٱلْمَكَانُ وَمَا فِيْهِ ، وَسِحْرٌ فِيْ سِحْرٍ .

\* \* \*

وَرَأَيْتُ كَأَنَّمَا سُحِرَتْ قِطْعَةٌ مِنْ سَمَاءِ ٱللَّيْلِ ، فِيْهَا ذَارَةُ ٱلْقَمَرِ ، وَفِيْهَا نَثْرَةٌ مِنَ ٱلنُّجُوْمِ ٱلنُّجُوْمِ اللَّهُ مَنَ لَكُنَّ لِمِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ ٱلْجَمَالِ وَٱلشُّعَاعِ ، وَفِيْ حُسْنِ كُلُّ اللَّهُ مِنْ ٱلْجَمَالِ وَٱلشُّعَاعِ ، وَفِيْ حُسْنِ كُلُّ اللَّهُ مِنْ الْجَمَالِ وَٱلشُّعَاعِ ، وَفِيْ حُسْنِ كُلُّ مِنْهُنَّ مَادَّةُ فَجْرٍ طَالِعِ ، فَكُنَّ نِسَاءَ ٱلْجَلْوَةِ وَعَرُوْسَهَا .

وَرَأَيْتُ كَأَنَّمَا سُحِرَ ٱلرَّبِيْعُ ، فَآجْتَمَعَ فِيْ عَرْشِ أَخْضَرٍ ، قَدْ رُصِّعَ بِٱلْوَرْدِ ٱلأَحْمَرِ ، وَأَقِيْمَ فِيْ صَدْرِ ٱلْبَهْوِ لِيَكُوْنَ مِنصَّةً لِلْعَرُوْسِ ، وَقَدْ نُسُّقَتِ ٱلأَزْهَارُ فِيْ سَمَائِهِ وَحَوَاشِيْهِ عَلَىٰ وَظُمَيْنِ : مِنْهُمَا مُفَصَّلٌ تَرَىٰ فِيْهِ بَيْنَ ٱلزَّهْرَتَيْنِ مِنَ ٱللَّوْنِ ٱلْوَاحِدِ زَهْرَةٌ تُخَالِفُ لَوْنَهُمَا ؟ وَمِنْهُمَا مُكَدَّسٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، مِنْ لَوْنِ مُتَشَابِهِ أَوْ مُتَقَارِبٍ ، فَبَدَا كَأَنَّهُ عُشُ طَائِرٍ وَمِنْهُمَا مُكَدَّسٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، مِنْ لَوْنِ مُتَشَابِهِ أَوْ مُتَقَارِبٍ ، فَبَدَا كَأَنَّهُ عُشُ طَائِرٍ وَمِنْهُمَا مُكَدَّسٌ بَعْضُهُ أَوْقَ بَعْضٍ ، مِنْ لَوْنِ مُتَشَابِهِ أَوْ مُتَقَارِبٍ ، فَبَدَا كَأَنَّهُ عُشُ طَائِرٍ ﴿ مَلَكِيٍّ } مِنْ طُبُورِ ٱلْجَنَّةِ أَبْدِعَ فِيْ نَسْجِهِ وَتَرْصِيْعِهِ بِأَشْجَارٍ سَقَىٰ ٱلْكَوْثَرُ ٱغْصَانَهَا .

وَقَامَتْ فِيْ أَرْضِ ٱلْعَرْشِ تَحْتَ أَقْدَامِ ٱلْعَرُوْسَيْنِ ، رَبْوَتَانِ مِنْ أَفَانِيْنِ ٱلزَّهْرِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ أَلْوَانُهُ، يَحْمِلُهُمَا خَمْلٌ مِنْ نَاعِمِ ٱلنَّسِيْجِ ٱلأَخْضَرِ عَلَىٰ غُصُوْنِهِ ٱللَّدْنِ تَتَهَافَتُ مِنْ رِقَتِهَا وَنُعُوْمَتِهَا .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٥٨ ، ٣ جمادى الأولى سنة ١٣٥٣ هـ = ١٣ أغسطس/آب سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٣٢٥ ـ ١٣٢٧ .

وَعُقِدَ فَوْقَ هَاذَا الْعَرْشِ تَاجٌ كَبِيْرٌ مِنَ الْوَرْدِ النَّادِرِ ، كَأَنَّمَا نُزِعَ عَنْ مَفْرِقِ مَلِكِ الزَّمَنِ الرَّبِيْعِيِّ ؛ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ يَسْطَعُ فِي النُّوْرِ بِجَمَالِهِ السَّاحِرِ ، سُطُوعًا يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّ أَشِعَةً مِنَ الشَّمْسِ الَّتِي رَبَّتْ هَاذَا الْوَرْدَ لَا تَزَالُ عَالِقَةً بِهِ ؛ وَتَرَاهُ يَرْدَهِيْ جَلَالًا ، كَأَنَّمَا أَدْرَكَ أَنَّهُ فِيْ الشَّمْسِ الَّتِي رَبَّتْ هَاذَا الْوَرْدَ لَا تَزَالُ عَالِقَةً بِهِ ؛ وَتَرَاهُ يَرْدَهِيْ جَلَالًا ، كَأَنَّمَا أَدْرَكَ أَنَّهُ فِيْ مَوْضِعِهِ رَمْزُ مَمْلَكَةٍ إِنْسَانِيَةٍ جَدِيْدَةٍ ، تَأَلَّفَتْ مِنْ عَرُوسَيْنِ كَرِيْمَيْنِ . وَلَاحَ لِيْ مِرَارًا أَنَّ هَاذَا اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ وَحْدَهُ بَيْنَ هَاذِهِ الْوُجُوهِ الْحِسَانِ يُمَثَلُ وَجْهَ الْوَرْدِ .

وَنُصَّ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ كُرْسِيَّانِ يَتَوَهَّجُ لَوْنُ ٱلذَّهَبِ فَوْقَهُمَا ، وَيَكْسُوْهُمَا طِرَازٌ أَخْضَرُ تَلْمَعُ نَضَارَتُهُ بِشْرًا ، حَتَّىٰ لَتَحْسَبُ أَنَّهُ هُوَ أَيْضًا قَدْ نَالَتْهُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقُلُوبِ ٱلْفَرِحَةِ لَمْسَةٌ مِنْ فَرَحِهَا ٱلْحَيِّ .

وَنَدَلَّتْ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ قَلَائِدُ ٱلْمَصَابِيْحِ ، كَأَنَّهَا لُؤْلُوٌ تَخَلَّقَ فِيْ ٱلسَّمَاءِ لَا فِيْ ٱلْبَحْرِ ، فَجَاءَ مِنْ أَلْفَرُو مِنْ أَلْفُورِ لَا مِنَ ٱلدُّرُ ؛ وَجَاءَ نُوْرًا مِنْ خَاصَّتِهِ أَنَّهُ مَنَىٰ ٱسْتَضَاءَ فِيْ جَوِّ ٱلْعَرُوسِ أَضَاءَ الْجَوَّ وَٱلْقُلُوْبَ جَمِيْعًا .

وَأَتَىٰ الْعَرُوْسَانِ إِلَىٰ عَرْشِ الْوَرْدِ ، فَجَلَسَا جِلْسَةَ كَوْكَبَيْنِ حُدُوْدُهُمَا النُّوْرُ وَالصَّفَاءُ ؟ وَأَقْبَلَتِ الْعَذَارَىٰ يَتَخَطَّرْنَ فِي الْحَرِيْرِ الأَبْيَضِ كَأَنَّهُ مِنْ نُوْرِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ وَقَفْنَ حَاقَاتِ حَوْلَ الْعَرْشِ ، حَامِلَاتٍ فِيْ أَيْدِيْهِنَّ طَاقَاتٍ مِنَ الزَّنْبَقِ ، تَرَاهَا عَطِرَةً بَيْضَاءَ نَاضِرَةً حَيِيَّةً ، كَأَنَّهَا الْعَرْشِ ، حَامِلَاتٍ فِيْ أَيْدِيْهِنَّ مِنَ الزَّنْبَقِ ، تَرَاهَا عَطِرَةً بَيْضَاءَ نَاضِرَةً حَيِيَّةً ، كَأَنَّهَا عَذَارَىٰ مَعَ عَذَارَىٰ ، وَكَأَنَمَا يَحْمِلْنَ فِيْ أَيْدِيْهِنَ مِنْ هَلْذَا ٱلزَّنْبَقِ الْغَضِّ مَعَانِيَ قُلُوبِهِنَ عِنْ اللَّهُ مِنْ هَلْذَا ٱلزَّنْبَقِ الْغَضِّ مَعَانِيَ قُلُوبِهِنَّ الطَّاهِرَةِ ؛ هَلْذِهِ الْقُلُوبِ الَّتِيْ كَانَتْ مَعَ الْمَصَابِيْحِ مَصَابِيْحَ أَخْرَىٰ فِيْهَا نُوْرُهَا الضَّاحِكُ .

وَٱقْتَعَدَتْ دَرَجَ ٱلْعَرْشِ تَحْتَ رَبْوَتَيْ ٱلزَّهْرِ وَدُوْنَ أَقْدَامِ ٱلْعَرُوْسَيْنِ ـ طِفْلَةٌ صَغِيْرَةٌ كَٱلزَّهْرَةِ ٱلْبَيْضَاءِ تَحْمِلُ طُفُوْلَتَهَا ، فَكَانَتْ مِنَ ٱلْعَرْشِ كُلَّهِ كَٱلْمَاسَةِ ٱلْمُدَلَّاةِ مِنْ وَاسِطَةِ ٱلْمِقْدِ ، وَجَعَلَتْ بِوَجْهِهَا لِلزَّهْرِ كُلِّهِ تَمَامًا وَجَمَالًا ، حَتَّىٰ لَيَظْهَرُ مِنْ دُوْنِهَا كَٱنَّهُ غَضْبَانُ مُنْزُو لَا يُرِيْدُ أَنْ يُرَىٰ .

وَكَانَ يَنْبَعِثُ مِنْ عَيْنَيْهَا فِيْمَا حَوْلَهَا تَيَّارٌ مِنْ أَحْلَامِ ٱلطُّفُوْلَةِ جَعَلَ ٱلْمَكَانَ بِمَنْ فِيْهِ كَأَنَّ لَهُ رُوْحَ طِفْلِ بَغَتَتْهُ مَسَرَّةٌ جَدِيْدَةٌ . وَكَانَتْ جَالِسَةً جِلْسَةَ شِغْرٍ تُمَثِّلُ ٱلْحَيَاةَ ٱلْهَنِيْئَةَ ٱلْمُبْتَكَرَةَ لِسَاعَتِهَا لَيْسَ لَهَا مَاضٍ فِيْ

وَلَوْ أَنَّ مُبْدِعًا آفْتَنَّ فِي صُنْعِ تِمْثَالٍ لِلنِّيَّةِ ٱلطَّاهِرَةِ ، وَجِيْءَ بِهِ فِيْ مَكَانِهَا ، وَأُخِذَتْ هِيَ فِيْ مَكَانِهِ لَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلَ ٱلأَمْرُ .

وَكَانَ وُجُوْدُهَا عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ دَعْوَةً لِلْمَلَائِكَةِ أَنْ تَمْحْضُرَ ٱلزَّفَافَ وَتُبَارِكَهُ .

وَكَانَتْ بِصِغَرِهَا ٱلظَّرِيْفِ ٱلْجَمِيْلِ تُعْطِي لِكُلِّ شَيْءٍ تَمَامًا ، فَيُرَىٰ أَكْبَرَ مِمَّا هُوَ ، وَأَكْثَرَ مِمَّا هُوَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ . كَانَتِ ٱلنُّقْطَةَ ٱلَّتِيْ ٱسْتَعْلَنَتْ فِيْ مَرْكَزِ ٱلدَّائِرَةِ ، ظُهُوْرُهَا عَلَىٰ صِغَرِهَا هُوَ ظُهُوْرُ ٱلإِحْكَامِ وَٱلْوَزْنِ وَٱلانْسِجَامِ فِيْ ٱلْمُحِيْطِ كُلِّهِ .

لَا يَكُوْنُ ٱلشُّرُوْرُ دَاثِمًا إِلَّا جَدِيْدًا عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ، وَلَا سُرُوْرَ لِلنَّفْسِ إِلَّا مِنْ جَدِيْدٍ عَلَىٰ حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِهَا ؛ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كُلِّ دِيْنَارٍ قُوَّةٌ جَدِيْدَةٌ غَيْرٌ ٱلَّتِيْ فِيْ مِثْلِهِ لَمَا سُرَّ بِٱلْمَالِ أَحَدٌ ، وَلَا كَانَ لَهُ ٱلْخَطَرُ ٱلَّذِيْ هُوَ لَهُ ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ طَعَامٍ جُوْعٌ يُوْرِدُهُ جَدِيْدًا عَلَىٰ ٱلْمَعِدَةِ لَمَا هَنَأَ وَلَا مَرَأَ ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّيْلُ بَعْدَ نَهَارٍ ، وَٱلنَّهَارُ بَعْدَ لَيْلٍ ، وَٱلْفُصُوْلُ كُلُّهَا نَقِيْضًا عَلَىٰ نَقِيْضِهِ ، وَشَيْنًا مُخْتَلِفًا عَلَىٰ شَيْءٍ مُخْتَلِفٍ ــ لَمَا كَانَ فِيْ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ جَمَالٌ ، وَلَا مَنْظُرُ جَمَالٍ ، وَلَا إِحْسَاسٌ بِهِمَا ؛ وَٱلطَّبِيْعَةُ ٱلَّتِيٰ لَا تُفْلِحُ فِيْ جَعْلِكَ مَعَهَا طِفْلَا تَكُوْنُ جَدِيْدًا عَلَىٰ نَفْسِكَ ـ لَنْ تُفْلِحَ فِيْ جَعْلِكَ مَسْرُوْرًا بِها ، لِتَكُوْنَ هِيَ جَدِيْدَةً

وَعَرْشُ ٱلْوَرْدِ كَانَ جَدِيْدًا عِنْدَ نَفْسِيْ عَلَىٰ نَفْسِيْ ، وَفِيْ عَاطِفَتِيْ عَلَىٰ عَاطِفَتِيْ ، وَمِنْ أَيَّامِيْ عَلَىٰ أَيَّامِيْ ؛ نَزَلَ صَبَاحُ يَوْمِهِ فِيْ قَلْبِيْ بِرُوْحِ ٱلشَّمْسِ ، وَجَاءَ مَسَاءُ لَيْلَتِهِ لِقَلْبِيْ بِرُوْحِ ٱلْفَمَرِ ؛ وَكُنْتُ عِنْدَهُ كَٱلسَّمَاءِ أَتَلاَّلاً بِٱفْكَارِيْ<sup>(١)</sup> كَمَا تَتَلاَّلاً بِنُجُوْمِهَا ؛ وَقَدْ جَعَلَتْنِيْ<sup>(٢)</sup> أَمْتَدُّ بِسُرُوْرِيْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلطَّبِيْعَةِ كُلِّهَا ، إِذْ قَدَرْتُ عَلَىٰ أَنْ أَعِيْشَ يَوْمًا فِيْ نَفْسِيْ ؛ وَرَأَيْتُ وَأَنَا فِيْ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ بِأَفْكَارٍ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ بِأَفْكَارِي ﴾ .
 (٢) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ جَعَلَنِي ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ جَعَلَتَنِي ﴾ .

نَفْسِيْ أَنَّ ٱلْفَرَحَ هُوَ سِرُّ ٱلطَّبِيْعَةِ كُلِّهَا ، وَأَنَّ كُلَّ مَا خَلَقَ ٱللهُ جَمَالٌ فِيْ جَمَالٍ ، فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ نُوْرُهِ ، وَلَا يَجِيْءُ ٱلشَّرُ مَعَ أَفْرَاحِ ٱلطَّبِيْعَةِ نُوْرِهِ ، وَلَا يَجِيْءُ ٱلشَّرُ مَعَ أَفْرَاحِ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَّا مِنْ مُحَاوَلَةِ ٱلْفَكْرِ ٱلإِنْسَانِيِّ خَلْقَ أَوْهَامِهِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَإِخْرَاجَهُ ٱلنَّفْسَ مِنْ طَبَائِعِهَا ، وَإِخْرَاجَهُ ٱلنَّفْسَ مِنْ طَبَائِعِهَا ، وَلَا يَضِيَعُ آلِإِنْسَانُ كَأَنَّمَا يَعِيْشُ بِنَفْسٍ يُحَاوِلُ أَنْ يَصْنَعَهَا صِنَاعَةً ، فَلَا يَصْنَعُ إِلَّا أَنْ يَزِيْغَ بِالنَّفْسِ ٱلنِّيْ فَطَرَهَا ٱللهُ .

يَا عَجَبًا ! يَنْفِرُ ٱلإِنْسَانُ مِنْ كَلِمَاتِ ٱلاسْتِغْبَادِ ، وَٱلضَّعَةِ ، وَٱلذَّلَةِ ، وَٱلْبُؤْسِ ، وَٱلْهَمِّ ، وَأَمْثَالِهَا ، وَيُنْكِرُهَا وَيَرُدُّهَا ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَبْحَثُ لِنَفْسِهِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا عَنْ مَعَانِيْهَا .

#### 帝 华 米

إِنَّ يَوْمًا كَيَوْمِ عَرْشِ ٱلْوَرْدِ لَا يَكُوْنُ مِنْ أَرْبَعِ وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً ، بَلْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ فَرَحًا ؛ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلأَيَّامِ ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ ٱلْوَقْتَ يَتَقَدَّمُ فِيْ ٱلْقَلْبِ لَا فِيْ ٱلزَّمَنِ ، وَيَكُوْنُ بِٱلْعَوَاطِفِ لَا بِٱلسَّاعَاتِ ، وَيَتَوَاتَرُ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ بِجَدِيْدِهَا لَا بِقَدِيْمِهَا .

كَانَ ٱلشَّبَابُ فِيْ مَوْكِبِ نَصْرِهِ ، وَكَانَتِ ٱلْحَيَاةُ فِيْ سَاعَةِ صُلْحٍ مَعَ ٱلْقُلُوْبِ ، حَتَّىٰ ٱللَّغَةُ نَفْسُهَا لَمْ تَكُنْ تُلْقِيْ كَلِمَاتِهَا إِلَّا مُمْتَلِئَةً بِٱلطَّرَبِ وَٱلضَّحِكِ وَٱلسَّعَادَةِ ، آتِيَةً مِنْ هَلَذِهِ ٱلْمَعَانِيٰ دُوْنَ غَيْرِهَا ، مُصَوِّرَةً عَلَىٰ ٱلْوُجُوْهِ إِحْسَاسَهَا وَنَوَازِعَهَا ، وَكُلُّ ذَلِكَ سِحْرُ عَرْشِ ٱلْوَرْدِ ، يَلْكَ ٱلْحَدِيْقَةِ ٱلسَّاحِرَةِ ٱلْمَسْحُوْرَةِ ، ٱلَّتِيْ كَانَتِ ٱلنَّسَمَاتُ تَأْتِيْ مِنَ ٱلْجَوِّ تُرُفْرِفُ حَوْلَهَا يَلْكَ ٱلْحَدِيْقَةِ ٱلسَّاحِرَةِ ٱلْمَسْحُورَةِ ، ٱلَّتِيْ كَانَتِ ٱلنَّسَمَاتُ تَأْتِيْ مِنَ ٱلْجَوِّ تُرُفْرِفُ حَوْلَهَا مُتَكَبِّرَةً كَأَنَّمَا تَتَسَاءَلُ : أَهَالِهُ وَحَدِيْقَةٌ نُحلِقَتْ بِطُيُوْدٍ إِنْسَانِيَّةٍ ؛ أَمْ هِيَ شَجَرَةُ وَرْدٍ هَبَطَتْ مِنَ ٱلْجَوْرِ ؛ أَمْ ذَاكَ مَنْبَعٌ وَرْدِيُّ عِطْرِيٌّ نُوْرَانِيٌّ لِحَيَاةِ هَانِ مَنْ الْعَرْشِ ؟

يَا نَسَمَاتِ ٱللَّيْلِ ٱلصَّافِيَةِ صَفَاءَ ٱلْخَيْرِ ، أَسْأَلُ ٱللهَ أَنْ تَنْبُعَ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلْمُقْبِلَةُ فِي جَمَالِهَا وَأَثْرِهَا وَبَرَكِتَهَا مِنْ مِثْلِ ٱلْوَرْدِ ٱلْمُبْهِجِ ، وَٱلْعِطْرِ ٱلْمُنْعِشِ ، وَٱلضَّوْءِ ٱلْمُخْيِي ؛ فَإِنَّ هَـٰذِهِ ٱلْعَرُوْسَ ٱلْمُعْتَلِيَةَ عَرْشَ ٱلْوَرْدِ :

هِيَ ٱبْنَتِيْ . . .

## أَيُّهَا ٱلْبَحْرُ! (\*)(١)

إِذَا ٱخْتَدَمَ ٱلصَّيْفُ، جَعَلْتَ أَنْتَ أَيُهَا ٱلْبَحْرُ لِلزَّمَنِ فَصْلًا جَدِيْدًا يُسَمَّىٰ « ٱلرَّبِيْعَ الْمَائِيَّ » .

وَتَنْتَقِلُ إِلَىٰ أَيَّامِكَ أَرْوَاحُ ٱلْحَدَائِقِ ، فَتَنْبُتُ فِيْ ٱلزَّمَنِ بَعْضُ ٱلسَّاعَاتِ ٱلشَّهِيَّةِ ، كَأَنَّهَا ٱلثَّمَرُ ٱلْحُلْوُ ٱلنَّاضِجُ عَلَىٰ شَجَرِهِ .

وَيُوْجِيْ لَوْنُكَ ٱلأَذْرَقُ إِلَىٰ ٱلنُّفُوسِ مَا كَانَ يُوْجِنِهِ لَوْنُ ٱلرَّبِيْعِ ٱلأَخْضَرِ ، إِلَّا أَنَّهُ أَرَقُ وَٱلْطَفُ .

وَيَرَىٰ ٱلشُّعَرَاءُ فِيْ سَاحِلِكَ مِثْلَ مَا يَرَوْنَ فِيْ أَرْضِ ٱلرَّبِيْعِ ، أُنُوْثَةَ ظَاهِرَةً ، غَيْرَ أَنَّهَا تَلِدُ ٱلْمَعَانِيَ لَا ٱلنَّبَاتَ .

وَيُحِسُّ ٱلْعُشَّاقُ عِنْدَكَ مَا يُحِسُّونَهُ فِيْ ٱلرَّبِيْعِ : أَنَّ ٱلْهَوَاءَ يَتَأَوَّهُ . . .

فِيْ ٱلرَّبِيْعِ ، يَتَحَرَّكُ فِيْ ٱلدَّمِ ٱلْبَشَرِيِّ سِرُّ هَالِهِ ٱلأَرْضِ ؛ وَعِنْدَ « ٱلرَّبِيْعِ ٱلْمَائِيِّ » يَتَحَرَّكُ فِيْ ٱلدَّم سِرُّ هَاذِهِ ٱلسُّحُبِ .

نَوْعَانِ مِنَ ٱلْخَمْرِ فِيْ هَوَاءِ ٱلرَّبِيْعِ وَهَوَاءِ ٱلْبَحْرِ ، يَكُونُ مِنْهُمَا شُكْرٌ وَاحِدٌ مِنَ ٱلطَّرَبِ .

وَبِٱلرَّبِيْعَيْنِ ٱلأَخْضَرِ وَٱلأَزْرَقِ يَنْفَتِحُ بَابَانِ لِلْعَالَمِ ٱلسِّحْرِيِّ ٱلْعَجِيْبِ: عَالَمِ ٱلْجَهَالِ ٱلْأَرْضِيِّ ٱلَّذِيْ تَدْخُلُهُ ٱلرُّوْحُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ كَمَا يَدْخُلُ ٱلْفَلْبُ ٱلْمُحِبُّ فِيْ شُعَاعِ ٱبْتِسَامَةٍ وَمَعْنَاهَا .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۱۱ ، ۲۰ جمادی الأولی سنة ۱۳۵۶ هـ = ۱۹ أغسطس/آب ۱۹۳۰ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ۱۳۲۳ \_ ۱۳۲۶ .

 <sup>(</sup>١) كَتَبْنَا فِي ﴿ أَوْرَاقِ ٱلْوَرْدِ ﴾ رِسَالَةً عَنِ ٱلْبَحْرِ وَٱلْحُبِّ فِيْهَا أَوْصَافٌ كَثِيْرَةٌ لِلْبَحْرِ .

فِيْ « ٱلرَّبِيْعِ ٱلْمَانِيِّ » ، يَجْلِسُ ٱلْمَرْءُ ، وَكَأَنَّهُ جَالِسٌ فِيْ سَحَابَةٍ لَا فِيْ ٱلأَرْضِ .

وَيَشْعُرُ كَأَنَّهُ لَابِسٌ ثِيَابًا مِنَ ٱلظِّلِّ لَا مِنَ ٱلْقُمَاشِ ؛ وَيَجِدُ ٱلْهَوَاءَ قَدْ تَنَزَّهَ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ هَوَاءَ ٱلتُّرَابِ .

وَتَخِفُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلأَشْيَاءُ ، كَأَنَّ بَعْضَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلأَرْضِيَّةِ ٱنْتُزِعَتْ مِنَ ٱلْمَادَّةِ . وَهُنَا يُدْرِكُ ٱلْحَقِيْقَةَ : أَنَّ ٱلسُّرُوْرَ إِنْ هُوَ إِلَّا تَنَبُّهُ مَعَانِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ ٱلْقَلْبِ .

\* \* \*

وَلِلشَّمْسِ هُنَا مَعْنَىٰ جَدِيْدٌ لَيْسَ لَهَا هُنَاكَ فِيْ ﴿ دُنْيَا ٱلرِّزْقِ ﴾ .

تُشْرِقُ ٱلشَّمْسُ هُنَا عَلَىٰ ٱلْجِسْمِ ؛ أَمَّا هُنَاكَ فَكَأَنَّمَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَىٰ ٱلأَعْمَالِ ٱلَّتِيْ يَعْمَلُ ٱلْجِسْمُ فِيْهَا .

تَطْلُعُ هُنَاكَ عَلَىٰ دِيْوَانِ ٱلْمُوَظَّفِ لَا ٱلْمُوَظَّفِ ، وَعَلَىٰ حَاثُوْتِ ٱلنَّاجِرِ لَا ٱلتَّاجِرِ ، وَعَلَىٰ مَصْنَع ٱلْعَامِلِ ، وَمَدْرَسَةِ ٱلتَّلْمِيْذِ ، وَدَارِ ٱلْمَرْأَةِ .

تَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ هُنَاكَ بِٱلنُّوْرِ ، وَلَـٰكِنَ ٱلنَّاسَ ـ وَا أَسَفَاهُ ـ يَكُونُونَ فِيْ سَاعَاتِهِمُ ٱلْمُظْلِمَةِ . . .

ٱلشَّمْسُ هُنَا جَدِيْدَةٌ، تُثْبِتُ أَنَّ ٱلْجَدِيْدَ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ هُوَ ٱلْجَدِيْدُ فِيْ كَيْفِيَّةِ شُعُوْرِ ٱلنَّفْسِ بِهِ.

\* \* \*

وَٱلْقَمَرُ زَاهِ رَفَّافٌ مِنَ ٱلْحُسْنِ ؛ كَأَنَّهُ ٱغْتَسَلَ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْبَحْرِ .

أَوْ كَأَنَّهُ لَيْسَ قَمَرًا ، بَلْ هُوَ فَجْرٌ طَلَعَ فِيْ أَوَائِلِ ٱللَّيْلِ ؛ فَحَصَرَتْهُ ٱلسَّمَاءُ فِيْ مَكَانِهِ لِيَسْتَمِرَّ ٱللَّيْلُ .

فَجْرٌ لَا يُوْفِظُ ٱلْعُيُوْنَ مِنْ أَخْلَامِهَا ، وَلَـٰكِنَّهُ يُوْقِظُ ٱلأَرْوَاحَ لِأَخْلَامِهَا .

وَيُلْقِي مِنْ سِحْرِهِ عَلَىٰ ٱلنُّجُوْم فَلَا تَظْهَرُ حَوْلَهُ إِلَّا مُسْتَبْهِمَةً كَأَنَّهَا أَحْلَامٌ مُعَلَّقَةٌ .

لِلْقَمَرِ هُنَا طَرِيْقَةٌ فِيْ إِبْهَاجِ ٱلنَّفْسِ ٱلشَّاعِرَةِ ، كَطَرِيْقَةِ ٱلْوَجْهِ ٱلْمَعْشُوْقِ حِيْنَ تُقَبِّلُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ .

وَ اللَّابِيْعِ ٱلْمَائِيِّ ، طُيُوْرُهُ ٱلْمُغَرِّدَةُ وَفَرَاشُهُ ٱلْمُتَكَفِّلُ :

أَمَّا الطُّيُورُ فَنِسَاءٌ يَتَضَاحَكُنَ ، وَأَمَّا الْفَرَاشُ فَأَطْفَالٌ يَتَوَاثَبُوْنَ .

نِسَاءٌ إِذَا ٱنْغَمَسْنَ فِي ٱلْبَحْرِ ، خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ٱلأَمْوَاجَ تَتَشَاحَنُ وَتَتَخَاصَمُ عَلَىٰ

رَأَيْتُ مِنْهُنَّ زَهْرَاءَ فَاتِنَةً قَدْ جَلَسَتْ عَلَىٰ ٱلرَّمْلِ جِلْسَةَ حَوَّاءَ قَبْلَ ٱخْتِرَاعِ ٱلنِّيَابِ ، فَقَالَ ٱلْبَحْرُ : يَا إِلَىٰهِيْ ! قَدِ ٱنْتَقَلَ مَعْنَىٰ ٱلْغَرَقِ إِلَىٰ ٱلشَّاطِيءِ . . .

إِنَّ ٱلْغَرِيْنَ مَنْ غَرِقَ فِيْ مَوْجَةِ ٱلرَّمْلِ هَـٰذِهِ . . .

وَٱلأَطْفَالُ يَلْعَبُونَ وَيَصْرُخُونَ وَيَضِجُونَ كَأَنَّمَا ٱتَّسَعَتْ لَهُمُ ٱلْحَيَاةُ وَٱلدُّنْيَا

وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُمْ أَقْلَقُوا ٱلْبَحْرَ كَمَا يُقْلِقُونَ ٱلدَّارَ ، فَصَاحَ بِهِمْ : وَيْحَكُمْ يَا أَسْمَاكَ ٱلتَّرَابِ . . . ! وَرَأَيْتُ طِفْلًا مِنْهُمْ قَدْ جَاءَ فَوَكَزَ ٱلْبَحْرَ بِرِجْلِهِ ! فَضَحِكَ ٱلْبَحْرُ وَقَالَ : ٱنْظُرُوا يَا بَنِيْ آدَمَ !!

أَعَلَىٰ ٱللهِ أَنْ يَعْبَأَ بِٱلْمَغْرُوْرِ مِنْكُمْ إِذَا كَفَرَ بِهِ ؟ أَعَلَيَّ أَنْ أَعْبَأَ بِهَلْذَا ٱلطَّفْلِ كَيْ لا يَقُوْلَ إِنَّهُ رَكَلَنِيْ بِرِجْلِهِ . . . ؟

أَيُهَا ٱلْبَحْرُ ! قَدْ مَلاَتُكَ قُوَّةُ ٱللهِ لِتُثْبِتَ فَرَاغَ ٱلأَرْضِ لِأَهْلِ ٱلأَرْضِ .

لَيْسَ فِيْكَ مَمَالِكُ وَلَا حُدُوْدٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ سُلْطَانٌ لِهَـٰذَا ٱلإِنْسَانِ ٱلْمَغْرُوْرِ .

وَتَجِيْشُ بِٱلنَّاسِ وَبِٱلشُّفُنِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، كَأَنَّكَ تَحْمِلُ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ وَهَـٰؤُلَاءِ قَشَّا تَرْمِي بِهِ ِ

وَٱلاخْتِرَاعُ ٱلإِنْسَانِيُ مَهْمَا عَظُمَ لَا يُغْنِيْ ٱلإِنْسَانَ فِيْكَ عَنْ إِيْمَانِهِ .

وَأَنْتَ تَمْلاُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ٱلأَرْضِ بِٱلْعَظَمَةِ وَٱلْهَوْلِ ، رَدًّا عَلَىٰ عَظَمَةِ ٱلإِنْسَانِ وَهَوْلِهِ فِيْ ٱلرُّبُعِ ٱلْبَاقِيْ ؛ مَا أَعْظَمَ ٱلإِنْسَانَ وَأَصْغَرَهُ ! يَنْزِلُ ٱلنَّاسُ فِيْ مَاثِكَ فَيَتَسَاوَوْنَ حَتَّىٰ لَا يَخْتَلِفَ ظَاهِرٌ عَنْ ظَاهِرٍ .

وَيَرْكَبُونَ ظَهْرَكَ فِيْ ٱلسُّفُنِ فَيَحِنُّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ حَتَّىٰ لَا يَخْتَلِفَ بَاطِنٌ عَنْ بَاطِنٍ . تُشْعِرُهُمْ جَمِيْعًا أَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنَ ٱلْكُرَةِ ٱلأَرْضِيَّةِ وَمِنْ أَحْكَامِهَا ٱلْبَاطِلَةِ .

وَتُفْقِرُهُمْ إِلَىٰ ٱلْحُبِّ وَٱلصَّدَاقَةِ فَقْرًا يُرِيْهِمُ ٱلنُّجُوْمَ نَفْسَهَا كَأَنَّهَا أَصْدِقَاءُ ، إِذْ عَرَفُوْهَا فِيْ ٱلأَرْضِ .

يَا سِحْرَ ٱلْخَوْفِ ، أَنْتَ أَنْتَ فِيْ ٱللُّجَّةِ <sup>(١)</sup> كَمَا أَنْتَ أَنْتَ فِيْ جَهَنَّمَ .

\* \* \*

وَإِذَا رَكِبَكَ ٱلْمُلْحِدُ أَثِهَا ٱلْبَحْرُ ، فَرَجَفْتَ مِنْ تَحْتِهِ ، وَهَدَرْتَ عَلَيْهِ وَثُرْتَ بِهِ ، وَأَرَيْتَهُ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ كَأَنَّهُ بَيْنَ سَمَاءَيْنِ سَتَنْطَبِقُ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ ٱلأُخْرَىٰ فَتُقْفَلَانِ عَلَيْهِ ـ تَرَكْتَهُ يَتَطَأْطَأُ وَيَتَوَاضَعُ ، كَأَنَّكَ تَهُزُّهُ وَتَهُزُّ أَفْكَارَهُ مَعًا ، وَتُدَخْرِجُهُ وَتُدَخْرِجُهَا .

وَأَطَوْتَ كُلَّ مَا فِيْ عَقْلِهِ فَيَلْجَأُ إِلَىٰ ٱللهِ بِعَقْلِ طِفْلٍ .

وَكَشَفْتَ لَهُ عَنِ ٱلْحَقِيْقَةِ : أَنَّ نِسْيَانَ ٱللهِ لَيْسَ عَمَلَ ٱلْعَقْلِ ، وَلَـٰكِنَّهُ عَمَلُ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلأَمْنِ وَطُوْلِ ٱلسَّلَامَةِ .

\* \*

أَلَا مَا أَشْبَهَ ٱلإِنْسَانَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ بِٱلسَّفِيْنَةِ فِيْ أَمْوَاجِ هَـٰذَا ٱلْبَحْرِ !

إِنِ ٱرْتَفَعَتِ ٱلسَّفِيْنَةُ ، أَوِ ٱنْخَفَضَتْ ، أَوْ مَادَتْ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهَا وَحْدَهَا ، بَلْ مِمَّا حَوْلَهَا .

وَلَنْ تَسْتَطِيْعَ هَلَٰذِهِ ٱلسَّفِيْنَةُ أَنْ تَمْلِكَ مِنْ قَانُوْنِ مَا حَوْلَهَا شَيْئًا ، وَلَـٰكِنَّ قَانُوْنَهَا هِيَ ٱلثَّبَاتُ ، وَٱلتَّوَازُنُ ، وَٱلاهْتِدَاءُ إِلَىٰ قَصْدِهَا ، وَنَجَاتُهَا فِيْ قَانُوْنِهَا .

فَلَا يَعْتَبَنَّ ٱلْإِنْسَانُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا وَأَحْكَامِهَا ، وَلَـٰكِنْ فَلْيَجْتَهِدْ أَنْ يَحْكُمَ نَفْسَهُ .

كُتُبَ في شاطئ سيدي بشر ، إسكندرية مصطفى صادق الرافعي

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ ٱلْبَحْرِ " بَدَلًا مِنْ : ﴿ ٱللُّجَّةِ " .



مَا أَجْمَلَ ٱلأَرْضَ عَلَىٰ حَاشِيَةِ ٱلأَزْرَقَيْنِ : ٱلْبَحْرِ وَٱلسَّمَاءِ ؛ يَكَادُ ٱلْجَالِسُ هُنَا يَظُنُ نَفْسَهُ مَرْسُوْمًا فِيْ صُوْرَةٍ إِلَاهِيَّةٍ .

#### 张 张

نَظَرْتُ إِلَىٰ هَلذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْعَظِيْمِ بِعَيْنَيْ طِفْلِ يَتَخَيَّلُ أَنَّ ٱلْبَحْرَ قَدْ مُلِئَ بِٱلأَمْسِ، وَأَنَّ ٱلسَّمَاءَ كَانَتْ إِنَاءً لَهُ، فَٱنْكَفَأَ ٱلإِنَاءُ فَٱنْدَفَقَ ٱلْبَحْرُ، وَتَسَرَّحْتُ مَعَ هَلذَا ٱلْخَيَالِ ٱلطَّفْلِيُّ ٱلصَّغِيْرِ فَكَأَنَّمَا نَالَنِيْ رَشَاشٌ مِنَ ٱلإِنَاءِ . . .

إِنَّنَا لَنْ نُدْرِكَ رَوْعَةَ ٱلْجَمَالِ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ ٱلنَّفْسُ قَرِيْبَةً مِنْ طُفُوْلَتِهَا ، وَمَرَحِ ٱلطُّفُوْلَةِ ، وَلَعِبِهَا ، وَهَذَيَانِهَا .

#### \* \*

تَبْدُو لَكَ السَّمَاءُ عَلَىٰ الْبَحْرِ أَعْظَمَ مِمَّا هِيَ ، كَمَا لَوْ كُنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا مِنْ سَمَاءِ أُخْرَىٰ لَا مِنَ الأَرْضِ .

#### \* \* \*

إِذَا أَنَا سَافَرْتُ فَجِنْتُ إِلَىٰ الْبَخْرِ ، أَوْ نَزَلْتُ بِالصَّخْرَاءِ ، أَوْ حَلَلْتُ بِالْجَبَلِ ، شَعَرْتُ أَوَّلَ وَهْلَةٍ مِنْ دَهْشَةِ الشُّرُوْرِ بِمَا كُنْتُ أَشْعُرُ بِمِثْلِهِ لَوْ أَنَّ الْجَبَلَ أَوِ الصَّخْرَاءَ أَوِ الْبَخْرَ قَدْ سَافَرَتْ هِيَ وَجَاءَتْ إِلَيَّ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١١٣ ، جمادى الآخرة سنة ١٣٥٤ هـ = ٢ سبتمبر/ أيلول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٤٠٣ ـ ١٤٠٤ .

<sup>(</sup>١) هَـٰـلَـٰهِ تَسْمِيَةٌ جَدِيْدَةٌ لِلْمَصِيْفِ عَلَىٰ سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ ، ﴿ وَقَدْ شَاعَ ٱسْتِعْمَالُهَا بَعْدَ نَشْرِ هَـٰـلَـٰهِ ٱلْمَقَالَةِ ﴾ .

فِيْ جَمَالِ ٱلنَّفْسِ يَكُونُ كُلُّ شَيْءِ جَمِيْلًا ، إِذْ تُلْقِيْ ٱلنَّفْسُ عَلَيْهِ مِنْ أَلْوَانِهَا ، فَتَنْقَلِبُ ٱلنَّفْرُ ٱلطَّغِيْرَةُ فَصْرًا لِأَنَّهَا فِيْ سَعَةِ ٱلنَّفْسِ لَا فِيْ مِسَاحَتِهَا { هِيَ } ، وَتَعْرِفُ لِنُوْرِ ٱلنَّهَارِ عُلُوْبَةً كَعُدُوبَةِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلظَّمَا فَي وَيَظْهَرُ ٱللَّيْلُ كَأَنَّهُ مَعْرِضُ جَوَاهِرَ أُقِيْمَ لِلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ فِيْ عُدُوبَةً كَعُدُوبَةٍ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلظَّمَا ، وَيَظْهَرُ ٱللَّيْلُ كَأَنَّهُ مَعْرِضُ جَوَاهِرَ أُقِيْمَ لِلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ فِيْ السَّمَاوَاتِ ، وَيَبْدُو ٱلْفَرَانِهِ وَأَنْوَادِهِ وَنَسَمَاتِهِ كَأَنَّهُ جَنَّةٌ سَابِحَةٌ فِيْ ٱلْهَوَاءِ .

فِيْ جَمَالِ ٱلنَّفْسِ تَرَىٰ ٱلْجَمَالَ ضَرُوْرَةً مِنْ ضَرُوْرَاتِ ٱلْخَلِيْقَةِ ؛ وَيْ ! كَأَنَّ ٱللهَ أَمَرَ ٱلْعَالَمَ أَلَّا يَعْبِسَ لِلْقَلْبِ ٱلْمُبْتَسِمِ .

\* \* \*

أَيَّامُ ٱلْمَصِيْفِ هِيَ ٱلأَيَّامُ ٱلَّتِيْ يَنْطَلِقُ فِيْهَا ٱلإِنْسَانُ ٱلطَّبِيْعِيُّ ٱلْمَحْبُوْسُ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ؛ فَيَرْتَدُ إِلَىٰ دَهْرِهِ ٱلأَوَّلِ ، دَهْرِ ٱلْغَابَاتِ وَٱلْبِحَارِ وَٱلْجِبَالِ .

إِنْ لَمْ تَكُنْ أَيَّامُ ٱلْمَصِيْفِ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، لَمْ يَكُنْ فِيْهَا مَعْنَىٰ .

杂 卷

لَيْسَتِ ٱللَّذَّةُ فِيْ ٱلرَّاحَةِ وَلَا ٱلْفَرَاغِ ، وَلَكِئَهَا فِيْ ٱلتَّعَبِ وَٱلْكَدْحِ وَٱلْمَشْقَةِ حِيْنَ تَتَحَوَّلُ أَيَّامًا إِلَىٰ رَاحَةٍ وَفَرَاغِ .

\* \* \*

لَا تَتِمُّ فَائِدَةُ ٱلانْتِقَالِ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ إِلَّا إِذَا ٱنْتَقَلَتِ ٱلنَّفْسُ مِنْ شُعُوْرٍ إِلَىٰ شُعُوْرٍ ؛ فَإِذَا سَافَرَ مَعَكَ ٱلْهَمُّ فَأَنْتَ مُقِيْمٌ لَمْ تَبْرَحْ .

\* \*

ٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلْمَصِيْفِ تُثْبِتُ لِلإِنْسَانِ أَنَّهَا إِنَّمَا تَكُوْنُ حَيْثُ لَا يُحْفَلُ بِهَا كَثِيْرٌ .

\* \*

يَشْعُرُ ٱلْمَرْءُ فِيْ ٱلْمُدُنِ أَنَّهُ بَيْنَ آثَارِ ٱلإِنْسَانِ وَأَعْمَالِهِ ، فَهُوَ هُنَاكَ فِيْ رُوْحِ ٱلْعَنَاءِ وَٱلْكَدْحِ وَٱلنَّزَاعِ ؛ أَمَّا فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ فَيُحِسُّ أَنَّهُ بَيْنَ ٱلْجَمَالِ وَٱلْعَجَائِبِ ٱلإِلَىٰهِيَّةِ ، فَهُوَ هُنَا فِيْ رُوْحِ ٱللَّذَةِ وَٱلسُّرُوْدِ وَٱلْجَلَالِ . إِذَا كُنْتَ فِي أَيَّامِ ٱلطَّبِيْعَةِ فَأَجْعَلْ فِكْرَكَ خَالِيًا وَفَرَّغْهُ لِلنَّبْتِ وَٱلشَّجَرِ ، وَٱلْحَجَرِ وَٱلْمَدَرِ ، وَٱلطَّيْرِ وَٱلْحَيْرَانِ ، وَٱلزَّهْرِ وَٱلْعُشْبِ ، وَٱلْمَاءِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَنُوْرِ ٱلنَّهَارِ ، وَظَلَامِ ٱللَّيْلِ ، حِيْتَيْذٍ يَفْتَحُ لَكَ ٱلْعَالَمُ بَابَهُ وَيَقُوْلُ : ٱدْخُلْ . . .

#### \* \* \*

لُطْفُ ٱلْجَمَالِ صُوْرَةٌ أُخْرَىٰ مِنْ عَظَمَةِ ٱلْجَمَالِ ؛ عَرَفْتُ ذَلِكَ حِيْنَمَا أَبْصَرْتُ قَطْرَةً مِنَ الْمَاءِ تَلْمَعُ فِيْ غُصْنِ ، فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ لَهَا عَظَمَةَ ٱلْبَحْرِ لَوْ صَغُرَ فَعُلِّقَ عَلَىٰ وَرَقَةٍ .

#### **차 왕 첫**

فِيْ لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ ٱلْجَسَدِ ٱلرُّوْحَانِيَّةِ حِيْنَ يَفُوْرُ شِعْرُ ٱلْجَمَالِ فِيْ ٱلدَّمِ ، أَطَلْتُ لَنَّظَرَ إِلَىٰ وَرْدَةٍ فِيْ غُصْنِهَا زَاهِيَةٍ ، عَطِرَةٍ ، مُتَأَنَّقَةٍ ، مُتَأَنَّتَةٍ ؛ فَكِدْتُ أَقُولُ لَهَا : أَنْتِ أَيَّتُهَا لَمَوْأَةُ ، أَنْتِ يَا فُلَانَةُ . . .

#### \* \* \*

أَلَيْسَ عَجِيْبًا أَنَّ كُلَّ إِنْسَانِ يَرَىٰ فِيْ ٱلأَرْضِ بَعْضَ ٱلأَمْكِنَةِ كَأَنَّهَا أَمْكِنَةٌ لِلرُّوْحِ خَاصَّةً ؛ فَهَلْ يَدُلُّ هَاذَا عَلَىٰ شَيْءً إِلَّا أَنَّ خَيَالَ ٱلْجَنَّةِ مُنْذُ آدَمَ وَحَوَّاءَ ، لَا يَزَالُ يَعْمَلُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ؟

#### ※ ※ ※

ٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلْمَدِيْنَةِ كَشُرْبِ ٱلْمَاءِ فِيْ كُوْبٍ مِنَ ٱلْخَزَفِ ؛ وَٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ كَشُرْبِ ٱلْمَاءِ فِيْ كُوْبٍ مِنَ ٱلْبِّلُوْرِ ٱلسَّاطِعِ ؛ ذَاكَ يَحْتَوِيْ ٱلْمَاءَ وَهَـاٰذَا يَحْتَوِيْهِ وَيُبْدِيْ جَمَالَهُ لِلْعَيْنِ .

#### \* \* \*

وَا أَسَفَاهُ ، هَـٰذِيْ هِيَ ٱلْحَقِيْقَةُ : إِنَّ دِقَّةَ ٱلْفَهْمِ لِلْحَيَاةِ تُفْسِدُهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا كَدِقَّةِ ٱلْفَهْمِ لِلْحُبِّ ، وَإِنَّ ٱلْعَقْلَ ٱلصَّغِيْرَ فِيْ فَهْمِهِ لِلْحُبِّ وَٱلْحَيَاةِ ، هُوَ ٱلْعَقْلُ ٱلْكَامِلُ فِيْ ٱلْتِذَاذِهِ بِهِمَا . وَا أَسَفَاهُ ، هَـٰذِهِ هِيَ ٱلْحَقِيْقَةُ !. فِيْ هَـٰـٰذِهِ ٱلأَيَّامِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلَّتِيُ يَجْعَلُهَا ٱلْمَصِيْفُ آيَّامَ سُرُوْرٍ وُنِسْيَانٍ ، يَشْعُرُ كُلُّ إِنْسَانِ أَنَّهُ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَ لِلدُّنْيَا كَلِمَةَ هَزْلٍ وَدُعَابَةٍ . . .

مَنْ لَمْ يُرْزَقِ ٱلْفِكْرَ ٱلْعَاشِقَ لَمْ يَرَ أَشْيَاءَ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَّا فِيْ أَسْمَائِهَا وَشِيَاتِهَا ، دُوْنَ حَقَائِقِهَا وَمَعَانِيْهَا ، كَالرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَعْشَقُ رَأَىٰ ٱلنِّسَاءَ كُلَّهُنَّ سَوَاءٌ ، فَإِذَا عَشِقَ رَأَىٰ فِيْهِنَّ نِسَاءً غَيْرَ مَنْ عَرَفَ ، وَأَصْبَحْنَ عِنْدَهُ أَدِلَّةً عَلَىٰ صِفَاتِ ٱلْجَمَالِ ٱلَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ .

تَقُوْمُ دُنْيَا ٱلرِّرْقِ بِمَا تَحْتَاجُهُ ٱلْحَيَاةُ ، أَمَّا دُنْيَا ٱلْمَصِيْفِ فَقَائِمَةٌ بِمَا تَلَدُّهُ ٱلْحَيَاةُ ، وَهَـلذَا هُوَ ٱلَّذِيْ يُغَيِّرُ ٱلطَّبِيْعَةَ وَيَجْعَلُ ٱلْجَوَّ نَفْسَهُ هُنَاكَ جَوَّ مَائِدَةِ ظُرَفَاءَ وَظَرِيْفَاتٍ . . .

تَعْمَلُ أَيَّامُ ٱلْمَصِيْفِ بَعْدَ ٱنْقِضَائِهَا عَمَلًا كَبِيْرًا ، هُوَ إِدْخَالُ بَعْضِ ٱلشِّعْرِ فِيْ حَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ .

هَـٰذِهِ ٱلسَّمَاءُ فَوْقَنَا فِيْ كُلِّ مَكَانٍ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْعَجِيْبَ أَنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ يَرْحَلُوْنَ إِلَىٰ ٱلْمَصَايِفِ لِيَرَوْا أَشْيَاءَ مِنْهَا ٱلسَّمَاءُ . . .

إِذَا ٱسْتَقْبَلْتَ ٱلْعَالَمَ بِٱلنَّفْسِ ٱلْوَاسِعَةِ رَأَيْتَ حَقَائِقَ ٱلسُّرُوْرِ تَزِيْدُ وَتَتَّسِعُ ، وَحَقَاثِقَ ٱلْهُمُوْمِ تَصْغُرُ وَتَضِيْقُ ، وَأَذْرَكْتَ أَنَّ دُنْيَاكَ إِنْ ضَاقَتْ فَأَنْتَ ٱلضَّيِّقُ لَا هِيَ .

فِيْ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ أَذْهَبُ إِلَىٰ عَمَلِيْ ، وَفِيْ الْعَاشِرَةِ أَعْمَلُ كَيْتَ ، وَفِيْ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ أَعْمَلُ كَيْتَ ، وَفِيْ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ أَعْمَلُ كَيْتَ وَكَيْتَ ؛ وَهُنَا فِيْ الْمَصِيْفِ تَفْقِدُ التَّاسِعَةُ وَأَخَوَاتُهَا مَعَانِيَهَا الزَّمَنِيَّةَ الَّتِيْ كَانَتُ تَضَعُهَا فِيْهَا اللَّهْسُ الْحُرَّةُ . تَضَعُهَا فِيْهَا اللَّهْسُ الْحُرَّةُ .

هَـٰذِهِ هِيَ ٱلطَّرِيْقَةُ ٱلَّتِيْ تُصْنَعُ بِهَا ٱلسَّعَادَةُ أَحْيَانًا ، وَهِيَ طَرِيْقَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِيْ ٱلدُّنْيَا كَصِغَارِ ٱلأَطْفَالِ .

\* \* \*

إِذَا تَلَاقَىٰ ٱلنَّاسُ فِيْ مَكَانِ عَلَىٰ حَالَةٍ مُتَشَابِهَةٍ مِنَ ٱلسُّرُوْرِ وَتَوَهُّمِهِ وَٱلْفِكْرَةِ فِيْهِ ، وَكَانَ هَلَذَا ٱلْمَكَانُ مُعَدًّا بِطَبِيْعَتِهِ ٱلْجَمِيْلَةِ لِنِسْيَانِ ٱلْحَيَاةِ وَمَكَارِهِهَا \_ فَتِلْكَ هِيَ ٱلرِّوَايَةُ وَمُمَثَّلُوْهَا وَمَكَارِهِهَا \_ فَتِلْكَ هِيَ ٱلرِّوَايَةُ وَمُمَثَّلُوْهَا وَمَسْرَحُهَا (١) \_ ، أَمَّا ٱلْمَوْضُوعُ فَٱلسُّخْرِيَةُ مِنْ إِنْسَانِ ٱلْمَدَنِيَّةِ وَمَدَنِيَّةِ ٱلإِنْسَانِ .

\* \*

مَا أَصْدَقَ مَا قَالُوْهُ : إِنَّ ٱلْمَرْئِيَّ فِيْ ٱلرَّائِيْ . مَرِضْتُ مُدَّةً فِيْ ٱلْمَصِيْفِ ، فَٱنْقَلَبَتِ ٱلْطَبِيْعَةُ ٱلْعَرُوْسُ ٱلَّتِيْ كَانَتْ تَتَزَيَّنُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ طَبِيْعَةٍ عَجُوْزٍ تَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ ٱلطَّبِيْبِ . . . .

مصطفى صادق الرافعي

شاطئ سيدي بشر ، إسكندرية

<sup>(</sup>١) يَظُنُّ صَدِيْقُنَا الْعَلَّامَةُ ٱلْكَبِيْرُ ٱلأَمِيْرُ شَكِيْبِ أَرْسَلَان أَنَّ ٱلْمَسْرَحَ لِدَارِ ٱلتَّمْنِيْلِ غَيْرُ صَحِيْحٍ ، وَأَنَّ صَوَابَهَا الْمِزْرَحُ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلصَّاحِبَ بْنَ عَبَّادٍ ٱسْتَعْمَلَهَا فِيْ قَرِيْبٍ مِنْ مَعْنَىٰ دَارِ ٱلتَّمْنِيْلِ ، وَأَصْلُهَا مِنْ مُوادِفَاتِ نَدِيِّ ٱلْقَوْمِ وَمُجْتَمَعِهِمْ .

## 

جَاءَ فِيْ آمْتِحَانِ شَهَادَةِ إِنْمَامِ ٱلدِّرَاسَةِ ٱلابْتِدَائِيَّةِ لِهَلْذَا ٱلْعَامِ ( ١٩٣٤ } فِيْ مَوْضُوْعِ ٱلإِنْشَاءِ مَا يَأْتِيْ :

« تَقَابَلَ قِطَّانٍ : أَحَدُهُمَا سَمِيْنٌ تَبْدُوْ عَلَيْهِ آثَارُ ٱلنَّعْمَةِ ، وَٱلآخَرُ نَحِيْفٌ يَدُلُّ مَنْظُرُهُ عَلَىٰ سُوْءِ حَالِهِ ؟ فَمَاذَا يَقُوْلَانِ إِذَا حَدَّثَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ مَعِيْشَتِهِ ؟» .

وَقَدْ حَارَ ٱلنَّلَامِيْذُ ٱلصِّغَارُ فِيْمَا يَضَعُونَ عَلَىٰ لِسَانِ ٱلْقِطَّيْنِ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا كَيْفَ يُوَجِّهُوْنَ الْكَلَامَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَىٰ أَيِّ غَايَةٍ يَنْصَرِفُ ٱلْقَوْلُ فِي مُحَاوَرَتِهِمَا ؛ وَضَافُوا جَمِيْعًا وَهُمْ أَطْفَالٌ ـ أَنْ تَكُونَ فِي رُؤُوْسِهِمْ عُقُوْلُ ٱلسَّنَانِيْرِ ؛ وَأَعْيَاهُمْ أَنْ تَنْزِلَ غَرَائِزُهُمُ ٱلطَّيِّبَةُ فِي هَاذِهِ ٱلْمَنْزِلَةِ مِنْ رُؤُوْسِهِمْ عُقُوْلُ ٱلسَّنَانِيْرِ ؛ وَأَعْيَاهُمْ أَنْ تَنْزِلَ غَرَائِزُهُمُ ٱلطَّيِّبَةُ فِي هَاذِهِ ٱلْمَنْزِلَةِ مِنَ الْبَهِيْمِيَّةِ وَمِنْ عَيْشِهَا خَاصَّةً ، فَيَكْتَنِهُوا تَدْبِيْرَ هَاذِهِ ٱلْقِطَاطِ لِحَيَاتِهَا ، وَيَنْفُذُوا إِلَىٰ طَبَائِعِهَا ، وَيَنْفَذُوا إِلَىٰ طَبَائِعِهَا ، وَيَنْدَمُوا فِيْ جُلُودِهَا ، وَيَأْكُوا بِأَنْيَابِهَا ، وَيُمَزِّقُوا بِمَخَالِبِهَا .

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَسَخِطْنَا عَلَىٰ أَسَاتِذَتِنَا أَشَدَّ السُّخْطِ، وَعِبْنَاهُمْ بِأَقْبَحِ الْعَيْبِ ؛ كَيْفَ لَمْ يُعَلِّمُوْنَا مِنْ قَبْلُ ـ أَنْ نَكُوْنَ حَمِيْرًا ، وَخَيْلًا ، وَبِغَالًا ، وَثِيْرَانًا ، وَقِرَدَةً ، وَخَنَازِيْرَ ، وَفِعْرَانًا ، وَقِطَطَةً ، وَمَا هَشَى وَانْسَاحَ ؛ وَكَيْفَ وَفِعْرَانًا ، وَقِطَطَةً ، وَمَا هَشَى وَانْسَاحَ ؛ وَكَيْفَ ـ وَيْحَهُمْ ـ لَمْ يُلَقِّنُوْنَا مَعَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْكُلِيْزِيَّةٍ لُغَاتِ النَّهِيْقِ ، وَالصَّهِيْلِ ، وَالشَّحِيْجِ ، وَيُخَهُمْ ـ لَمْ يُلَقِّنُوْنَا مَعَ الْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْكُلِيْزِيَّةٍ لُغَاتِ النَّهِيْقِ ، وَالصَّهِيْلِ ، وَالشَّحِيْجِ ، وَالْخُوادِ ، وَضَحِكَ الْقِرْدِ ، وَقُبَاعَ الْخِنْزِيْرِ ، وَكَيْفَ نَصِيْءُ وَنَمُوءُ ، وَنَلْغُطُ لَغَطَ الطَّيْرِ ، وَلَيْفَ فَعِيْحَ الْأَفْعَىٰ ، وَنَكِشُ كَشِيْشَ اللَّبَابَاتِ (١) ، إلَىٰ مَا يَتِمُّ بِهِ هَلْذَا الْعِلْمُ اللَّهُويُّ وَالْحَشَرَاتِ وَالْهَمَجِ وَأَشْبَاهِهَا . . . ؟ الْخَويُّ الْنَجَلِيْلُ ، الَّذِيْ تَقُومُ بِهِ بَلَاغَةُ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ وَالْحَشَرَاتِ وَالْهَمَجِ وَأَشْبَاهِهَا . . . ؟

وَقَالَ تِلْمِيْذٌ خَبِيْثٌ لِأُسْتَاذِهِ : أَمَّا أَنَا فَأَوْجَزْتُ وَأَعْجَزْتُ .

قَالَ أُسْتَاذُهُ : أَجَدْتَ وَأَحْسَنْتَ ، وَللهِ أَنْتَ ! وَتَٱللهِ لَقَدْ أَصَبْتَ ! فَمَاذَا كَتَبْتَ ؟

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد : ٥٣ ، ٢٧ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٣ هـ = ٩ يوليو/تموز سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١١٢٣ ـ ١١٢٦ .

<sup>(</sup>١) { هَاذِهِ أَصْوَاتُ هَاذِهِ ٱلأَجْنَاسِ فِي ٱللُّغَةِ } .

قَالَ : كَتَبْتُ هَاكَذَا :

يَقُولُ السَّمِيْنُ: نَاوْ، نَاوْ، نَاوْ... فَيَقُولُ النَّحِيْفُ: نَوْ، نَاوْ نَوْ... فَيَرُدُّ عَلَيْهِ
السَّمِيْنُ: نَوْ، نَاوْ، نَاوْ... فَيَغْضَبُ النَّحِيْفُ، وَيُكَشِّرُ عَنْ أَسْنَانِهِ، وَيُحَرِّكُ ذَيْلَهُ
وَيَصِيْحُ: نَوْ، نَوْ، نَوْ... فَيَلْطِمُهُ السَّمِيْنُ فَيَخْدِشُهُ وَيَصْرُخُ: نَاوْ... فَيَشِبُ عَلَيْهِ
النَّحِيْفُ وَيَصْطَرِعَانِ، وَتَخْتَلِطُ « النَّوْنَوَةُ » لَا يَمْتَاذُ صَوْتٌ مِنْ صَوْتٍ، وَلَا يَبِيْنُ مَعْنَى مِنْ
النَّحِيْفُ وَيَصْطَرِعَانِ، وَتَخْتَلِطُ « النَّوْنَوَةُ » لَا يَمْتَاذُ صَوْتٌ مِنْ صَوْتٍ، وَلَا يَبِيْنُ مَعْنَى مِنْ
مَعْنَى، وَلَا يُمْكِنُ الْفَهْمُ عَنْهُمَا فِيْ هَاذِهِ الْحَالَةِ إِلَّا بِتَعَبِ شَدِيْدٍ، بَعْدَ مُرَاجَعَةِ قَامُوْسِ
الْقِطَاطِ...!

قَالَ ٱلتُّلْمِيْذُ : هَـٰلاَا عِنْدَ ٱلسَّنَانِيْرِ كَٱلإِشَارَاتِ ٱلتِّلُّغْرَافِيَّةِ : شَرْطَةٌ وَنُقْطَةٌ وَهَـٰكَذَا .

قَالَ : يَا بُنَيَّ ! وَلَـٰكِنَّ وَزَارَةَ ٱلْمَعَارِفِ لَا تُقِرُّ هَـٰلذَا وَلَا تَعْرِفُهُ ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ ٱلْمُصَحِّحُ أُسْتَاذًا لَا هِرًّا . . . وَٱلامْتِحَانُ كِتَابِيٍّ لَا شَفَوِيُّ .

قَالَ ٱلْخَبِيْثُ : وَأَنَا لَمْ أَكُنْ هِرًّا بَلْ كُنْتُ إِنْسَانًا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْمَوْضُوْعَ حَدِيْثُ قِطَّيْنِ ، وَٱلْحُكْمُ فِيْ مِثْلِ هَـٰذَا لِأَهْلِهِ ٱلْقَائِمِيْنَ بِهِ ، لَا ٱلْمُتَكَلِّفِيْنَ لَهُ ، ٱلْمُتَطَفِّلِيْنَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ هُمُ

<sup>(</sup>١) { هَاذَا كَلَامُ نَهَكُّم كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ } .

خَالَفُوْنِي قُلْتُ لَهُمْ : ٱسْأَلُوا ٱلْقِطَاطَ ؛ أَوْ لَا فَلْيَأْتُوا بِٱلْقِطَّيْنِ : ٱلسَّمِيْنِ وَٱلنَّحِيْفِ ، فَلْيَخْمُعُوا بَيْنَهُمَا ، وَلْيُحَرِّشُوْهُمَا ، ثُمَّ لِيُخْضِرُوا ٱلرُّقَبَاءَ هَلْذَا ٱلامْتِحَانَ ، وَلْيَكْتُبُوا عَنْهُمَا مَا يَرُوْنَهُ ، فَوَٱلَّذِيْ خَلَقَ ٱلسَّنَانِيْرَ وَٱلتَّلَامِيْذَ وَٱلْمُمْتَحِنِيْنَ مَا يَشِهُمَا مَا يَرُوْنَهُ ، فَوَٱلَّذِيْ خَلَقَ ٱلسَّنَانِيْرَ وَٱلتَّلَامِيْذَ وَٱلْمُمْتَحِنِيْنَ وَٱلْمُصَحِّدِيْنَ جَمِيْعًا . مَا يَزِيْدُ ٱلْهِرَّانِ عَلَىٰ ﴿ نَوْ ، وَنَاوْ ﴾ ، وَلَا يَكُونُ ٱلْقَوْلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِنْ مَلْمُوانَبَةِ بِمَا فِي طَبِيْعَةِ ٱلْقَوِيِّ هَلْذَا ، وَلَا يَقَعُ إِلَّا مَا وَصَفْتُ ، وَمَا بُدُّ مِنَ ٱلْمُهَارَشَةِ وَٱلْمُوَاثَبَةِ بِمَا فِي طَبِيْعَةِ ٱلْقَوِيِّ وَٱلضَّعِيْفِ ، ثُمَّ فِرَارِ ٱلضَّعِيْفِ مَهْزُوْمًا ، وَيَشَهِيْ ٱلامْتِحَانُ !

#### 操 涤 券

إِنَّ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْمُوْضُوعِ يُشْبِهُ تَكُلِيْفَ ٱلطَّالِبِ ٱلصَّغِيْرِ خَلْقَ هِرَّتَيْنِ لَا ٱلْحَدِيْثَ عَنْهُمَا ؛ فَإِنَّ إِجَادَةَ ٱلإِنْشَاءِ فِي مِثْلِ هَلْمَا ٱلْبَابِ ٱلْوَهِيَّةُ عَقْلِيَّةٌ تَخْلُقُ خَلْقَهَا ٱلسَّوِيَّ ٱلْجَمِيْلَ نَابِضًا حَيًّا، كَأَنَّمَا وَضَعَتْ فِي ٱلْكَلَامِ . وَأَيْنَ هَلْذَا مِنَ ٱلْكُلَامِ فِي ٱلْكَلَامِ . وَأَيْنَ هَلْذَا مِنَ ٱلْطُفْالِ فِي ٱلْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ وَمَا حَوْلَهُمَا ؛ وَكَيْفَ لَهُمْ فِي هَلِذِهِ ٱلسِّنِ أَنْ يَمْتَزِجُوا ٱللَّنْ يَمْتَزِجُوا مِعَ كُلِّ شَيْءٍ رَهْنَا بِعِلَلِهِ ، وَعِنْدَ كُلِّ بِدَقَائِقِ ٱلْوُجُودِ ، وَيُدَاخِلُوا أَسْرَارَ ٱلْخَلِيْقَةِ ، وَيُصْبِحُوا مَعَ كُلِّ شَيْءٍ رَهْنَا بِعِلَلِهِ ، وَعِنْدَ كُلِّ بِدَقَائِقِ ٱلْوُجُودِ ، وَيُدَاخِلُوا أَسْرَارَ ٱلْخَلِيْقَةِ ، وَيُصْبِحُوا مَعَ كُلِّ شَيْءٍ رَهْنَا بِعِلَلِهِ ، وَعِنْدَ كُلِّ مَنْ أَلُومُودِ ، وَيُدَاخِلُوا أَسْرَارَ ٱلْخَلِيْقَةِ ، وَيُصْبِحُوا مَعَ كُلِّ شَيْءٍ رَهْنَا بِعِلَلِهِ ، وَعِنْدَ كُلِّ مَنْ أَلُومُودِ ، وَيُدَاخِلُوا أَسْرَارَ ٱلْخَلِيْقَةِ ، وَيُصْبِحُوا مَعَ كُلِّ شَيْءٍ رَهْنَا بِعِلَهِ ، وَعِنْدَ كُلِّ مَوْنُونِيْنَ عَلَىٰ أَسْبَابِهَا ؟ وَقَدْ قِيْلَ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ فِي ٱلسَّنَوَاتِ ٱلْخَالِيَةِ : « كُنْ زَهْرَةً وَصِفْ . وَٱجْعَلْ نَفْسَكَ حَبَّةَ قَمْحٍ وَقُلْ » . وَإِنَّمَا هَلْذَا وَنَحُوهُ فَايَةٌ مِنْ أَبْعَدِ غَايَاتِ ٱلنُبُوقِ أَو وَصِفْ . وَأَجْوَلِهُ أَلْعَقِيْقَةُ ٱلْكَامِلَةَ لِتَنْظِقَ بِهِ كَلِمَتَهَا ٱلَّتِيْ تُسَمَّىٰ ٱلشَّرِيْعَة ، وَلَكَ السَّوقِيَ مِنْهُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْتَيْ تُسَمَّىٰ ٱلْفَقَى السَّوْمَ وَمُنْ أَلْكُومُ مِنَ ٱلْتَعْبِيْ مِنْ ٱلْعَلِيْفَةً لِلْكَ ٱلْحَقِيْفَةً لِتُنْقِي مِنْهُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْتَعْبِ مُنَامِلًا مَنْ الْعَقِيْفَةُ لِلْكَامِلَةَ لِتَعْبُولُ مِنَ ٱلْتَعْبُولُ الْعَلِيْفَ أَلْكَامِلَةً لِتَنْ عَلَيْقَ لَاتُعَامِلُولُ الْعَلَى الْمَوْلَ الْعَلَى الْمَلْكَ وَالْمَالِكُولَ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَعْلِقَ السُومِ الْعَلَيْفَ الْمُوسُلُقُ مِنَا الْمَوْلُ الْمُوسُلُومُ الْمُعْلِقُ الْعَقِيْفَةُ اللْعَقِيْقَةُ لِلْكُولُومُ اللَّهُ الْمُوسُلُومُ الْفَقَى السَّوالِيَعِلَى الْمَلْقُولُ الْمُوا

وَقَدْ كَانَ فِيْ ٱلْقَدِيْمِ ٱمْتِحَانٌ مِثْلُ هَلْذَا ، لَمْ يَنْجَحْ فِيْهِ إِلَّا وَاحِدٌ فَقَطْ مِنْ آلَافِ كَثِيْرَةٍ ؛ وَكَانَ ٱلْمُمْتَحِنُ هُوَ ٱللهُ جَلَّ جَلَالُهُ ؛ وَٱلْمَوْضُوعُ حَدِيْثُ ٱلنَّمْلَةِ مَعَ ٱلنَّمْلِ ؛ وَٱلنَّاجِحُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ .

﴿ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

إِنَّ ٱلْكَوْنَ كُلَّهُ مُسْتَقِرٌ بِمَعَانِيْهِ ٱلرَّمْزِيَّةِ فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَامِلَةِ ؛ إِذْ كَانَتِ ٱلرُّوْحُ فِيْ ذَاتِهَا نُوْرًا ، وَكَانَ سِرُّ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ مِنَ ٱلنُّوْرِ ، وَٱلشُّعَاعُ يَجْرِيْ فِيْ ٱلشُّعَاعِ كَمَا يَجْرِيْ أَلْمَاءُ فِيْ أَلْمَاءُ فِيْ ٱلْمَاءُ فِيْ ٱلْمَاءُ وَيْ ٱلْمَاءُ وَيْ ٱلْمَاءِ ، وَفِيْ ٱمْتِزَاحِ ٱلأَشِعَةِ مِنَ ٱلنَّفْسِ وَٱلْمَادَّةِ تَجَاوُبٌ رُوْحَانِيٌّ هُوَ بِلَاتِهِ تَعْبِيْرٌ فِيْ ٱلْبَصِيرَةِ

وَإِدْرَاكُ فِيْ ٱلذَّهْنِ ، وَهُوَ أَسَاسُ ٱلْفَنِّ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ : فِيْ ٱلْكَلِمَةِ وَٱلصُّوْرَةِ ، وَٱلْمِثَالِ وَٱلنَّعْمِ وَٱلْمِثَالِ وَٱلنَّعْمَةِ ؛ أَيْ : ٱلْكِنَابَةِ وَٱلشَّعْرِ وَٱلنَّصْوِيْرِ وَٱلْحَفْرِ وَٱلْمُوْسِيْقِي .

وَمِنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ٱلْبَيَانُ ٱلْعَالِي أَتُمَّ إِشْرَاقًا إِلَّا بِتَمَامِ ٱلنَّفْسِ ٱلْبَلِيْغَةِ فِي فَضِيلَتِهَا آوْ رَذِيْلَتِهَا عَلَىٰ ٱلسَّوَاءِ ؟ فَإِنَّ مِنْ عَجَائِبِ ٱلسُّخْرِيَةِ بِهَلذَا ٱلإِنسَانِ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ ٱلْوَذِيْلَةِ فِيْ أَثْرِهِ عَلَىٰ هَلذَا ٱلْعَمَلِ ؟ وَٱلتُقْطَةُ عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ ٱلْفَتِي مَنْ مَعْ الْوَجْهَ ٱلآخْرَ لِتَمَامِ ٱلْفَضِيلَةِ فِي أَثْرِهِ عَلَىٰ هَلذَا ٱلْعَمَلِ ؟ وَٱلتُقْطَةُ النِّيْ يَنْتَهِيْ فِيْهَا ٱلْعُلُونُ مِنْ مُحِيْطِ ٱلدَّائِرَةِ هِيَ بِعِيْنِهَا ٱلْنِيْ يَبْدَأُ مِنْهَا ٱلانْحِدَارُ إِلَىٰ ٱلسُّفْلِ ؟ وَمِن أَلْتِي يَتَنْتَهِيْ فِيْهَا ٱلْعُلُونُ مِنْ مُحِيْطِ ٱلدَّائِرَةِ هِي بِعِيْنِهَا ٱلْنِيْ يَبْدَأُ مِنْهَا ٱلانْحِدَارُ إِلَىٰ ٱلسُّفْلِ ؟ وَمِن أَلْمَاوُنَا : إِنَّ ٱلدَّيْنَ عَنِ ٱلسُّفُوالُ ٱلْفَيِّ مُعْرِلِ . وَالْمُعْرِلِ . وَمَلاَعُهُ ، وَبَلاَعَةُ ٱلأَدَاءِ وَرَوْعَتُهَا ؟ وَلَا يَكُونُ ٱلسُّوْالُ ٱلْفَيْ مَا طَرِيقَتُهَا ٱلْفَيْتُهُ ؟ وَأَيْ عَجِيْبِ فِي ذَلِكَ ؟ ٱليُسْ لِجَهَنَّمَ مَا طَرِيقَتُهَا ٱلْفَيْتُهُ ؟ وَأَيْ عَجِيْبِ فِي ذَلِكَ ؟ ٱلنِسْ لِجَهَنَّمَ مَا طَرِيقَتُهُا ٱلْفَيْتَهُ ؟ وَأَيْ عَجِيْبِ فِي ذَلِكَ ؟ ٱلنِسْ لِجَهَنَّمَ مَا طَرِيقَتُهُا ٱلْفَيْتَهُ ؟ وَأَيْ عَجِيْبِ فِي ذَلِكَ ؟ ٱلنِسْ لِجَهَنَّمَ مَا طَرِيقَتُهُا ٱلْفَيْتَهُ ؟ وَأَيْ عَجِيْبٍ فِي ذَلِكَ ؟ ٱلنِسْ لِجَهَنَّمَ مَا طَرِيقَتُهُا ٱلْفَيْتِهُ ؟ وَأَيْ عَجِيْبٍ فِي ذَلِكَ ؟ ٱلنِسْ لِجَهَنَمُ وَلَى الْمُعْرِلِ . وَمَالِيلِهُ إِلْفُونُ الْفَيْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِلِ الْمُولِيقُ إِلّهُ فِي سَاقِطِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْفِكْرِ ٱلْجَمِيْلِ ، . . وَيُصَوِّلُ بَالْمُولِ ٱلْجُمْرِيْ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ مِنْ أَهْلِ ٱلْفِكْرِ ٱلْجُمِيْلِ ، وَالْمَالِيَةُ إِلّا فِي سَاقِطِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْفِكْرِ ٱلْجَمِيْلِ ، وَالْمُعْرِلُ الْفَكْرِ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْم

\* \*

لَقَدْ بَعُدْنَا عَنِ ٱلْقِطَّيْنِ ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَكْتُبَ مِنْ حَدِيْثِهِمَا وَخَبَرِهِمَا .

كَانَ ٱلْقِطُ ٱلْهَزِيْلُ مُوَابِطًا فِي رُقَاقِ ، وَقَدْ طَارَدَ فَأْرَةً فَٱنْجَحَرَتْ فِيْ شِقَ ، فَوَقَفَ ٱلْمِسْكِيْنُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَنْ تَخْرُجَ ، وَيُؤَامِرُ نَفْسَهُ كَيْفَ يُعَالِجُهَا فَيَبْتَزُهَا ، وَمَا عَقْلُ ٱلْحَيْوَانِ إِلَّا مِنْ حِرْقَةِ عَيْشِهِ لَا مِنْ غَيْرِهَا ، وَكَانَ ٱلْقِطُ ٱلسَّمِيْنُ قَدْ خَرَجَ مِنْ دَارِ أَصْحَابِهِ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرَّجَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ سَاعَةً أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ كَالْقِطُطَةِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ ، لَا كَأَطْفَالِ ٱلنَّاسِ مَعَ أَهْلِيْهِمْ وَذَوِيْ عِنَايَتِهِمْ ، وَأَبْصَرَ ٱلْهَزِيْلَ مِنْ بَعِيْدٍ فَأَفْبَلَ يَمْشِيْ نَحْوَهُ ، وَرَآهُ ٱلْهَزِيْلُ وَجَعَلَ أَهْلِيْهِمْ وَذَوِيْ عِنَايَتِهِمْ ، وَأَبْصَرَ ٱلْهَزِيْلَ مِنْ بَعِيْدٍ فَأَفْبَلَ يَمْشِيْ نَحْوَهُ ، وَرَآهُ ٱلْهَزِيْلُ وَجَعَلَ أَهْلِيهِمْ وَذَوِيْ عِنَايَتِهِمْ ، وَأَبْصَرَ ٱلْهَزِيْلَ مِنْ بَعِيْدٍ فَأَفْبَلَ يَمْشِيْ نَحْوَهُ ، وَرَآهُ ٱلْهَزِيْلُ وَجَعَلَ الْمَالِهُ وَهُو يَتَخَلِّعُ اللَّهِ فِي مِشْيَتِهِ ، وَقَدْ مَلاَ جِلْدَتَهُ مِنْ كُلِّ أَقْطَارِهَا وَنَوَاحِيْهَا ، وَفِي عَصَبِهِ شِدَّةً ، وَفِيْ شَعْمِ وَبَسَطَتُهُ ٱلنَّعْمَةُ مِنْ أَطْرَافِهِ ، وَٱنْفَلَبَتْ فِيْ لَحْمِهِ غِلْظًا ، وَفِيْ عَصَبِهِ شِدَّةً ، وَفِيْ شَعْمِ وَبَسَطَتُهُ ٱلنَّعْمَةُ مِنْ أَطْرَافِهِ ، وَٱنْفَلَبَتْ فِيْ لَحْمِهِ غِلْظًا ، وَفِيْ عَصَبِهِ شِدَّةً ، وَفِيْ شَعْمِ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ قُولُ يَمُونُ فِيْ بَلَنِهِ مِنْ قُونَةٍ وَعَافِيَةٍ ، وَيَكَادُ إِهَابُهُ يَنْشَقُ سِمَنَا وَكِذْنَةً ، فَأَنْكَسَرَتُ ، وَتَضَعْضَعَ لِمِرَاقًى هَائِهُ مُلْهُ مُؤْمَلُولُ ، وَدَخَلَتُهُ ٱلْحَسْرَةُ ، وَتَضَعْضَعَ لِمَرْأَى هَائِهُ مَلْهُ مُنْهُ مُ وَمُ مَنْ أَلْهُ مُؤْمُ وَلَا مُعْمَةً مُؤْمُ وَالْمُولِ ، وَدَخَلَتُهُ ٱلْحَسْرَةُ ، وَتَضَعْضَعُ لِمَالُوهُ مِنْ أَلْكُولُ الْعَلْقُ . وَأَقْبَلَ مُ وَلَوْلُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُ مِنْ وَمُؤْمُ وَالْمَلُولُ الْهُولِ الْمُؤْمِلُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَةُ مُو مُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

ٱلسَّمِيْنُ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَأَذْرَكَتْهُ ٱلرَّحْمَةُ لَهُ ، إِذْ رَآهُ نَحِيْفًا مُتَقَبَّضًا ، طَاوِيَ ٱلْبَطْنِ ، بَارِزَ ٱلأَضْلَاعِ ، كَأَنَّمَا هَمَّتْ عِظَامُهُ أَنْ تَتْرُكَ مَسْكَنَهَا مِنْ جِلْدِهِ لِتَجِدَ لَهَا مَأْوَى آخَرَ

فَقَالَ لَهُ: مَاذَا بِكَ ، وَمَالِيْ أَرَاكَ مُتَيَّتُنَا كَالْمَنْتِ فِيْ قَبْرِهِ غَيْرَ أَنَّكَ لَمْ تَمْتَ ، وَمَالَكَ أَغْطِيْتَ الْحَيَاةَ غَيْرَ أَنَّكَ لَمْ تَحْيَ ، أَوَلَيْسَ الْهِرُّ ءِ أَفَلَا يَسْقُونَكَ اللَّبَنَ ، وَيُطْعِمُونَكَ الشَّحْمَةَ وَيُعْتَوْنَكَ بِالسَّمَكِ ، وَيَقْطَعُونَ لَكَ مِنَ الْجُبْنِ أَبْيَضَ وَأَصْفَرَ ، وَيَفُتُونَ لَكَ الشَّحْمَةَ فِي اللَّمْوَةِ ، وَيَقْتُونَ لَكَ الْجُبْنِ أَبْيَضَ وَأَصْفَرَ ، وَيَفْتُونَ لَكَ الْخَبْرَ فَيْكُمْ وَأَلْكَ الْفَتَاةُ عَلَىٰ صَدْرِهَا ، وَتَمْسَحُكَ الْمَرْأَةُ فِي الْمَرَقِ ، وَيُؤْثِلُ الطَّفْلُ بِبَعْضِ طَعَامِهِ ، وَتُدَلِّلُكَ الْفَتَاةُ عَلَىٰ صَدْرِهَا ، وَتَمْسَحُكَ الْمَرْأَةُ بِيَعْضِ طَعَامِهِ ، وَتُدَلِّلُكَ الْفَتَاةُ عَلَىٰ صَدْرِهَا ، وَتَمْسَحُكَ الْمَرْأَةُ بِيكَيْهَا ، وَيَمَنَاولُكَ الرَّجُلُ كَمَا يَتَنَاولُ ابْنَهُ . . . ؟ وَمَا لِجِلْدِكَ هَلْذَا مُغْبَرًا كَأَنَّكَ لَا تَلْطَعُهُ بِيكَيْهَا ، وَيَمَنَولُكَ الرَّجُلُ كَمَا يَتَنَاولُ ابْنَهُ . . . ؟ وَمَا لِجِلْدِكَ هَلْذَا مُغْبَرًا كَأَنَّكَ لَا تَلْطَعُهُ بِلِكَابِكَ ، وَلاَ تَتَعَهَّدُهُ بِتَنْظِيْفِ ، وَكَأَنَّكَ لَمْ تَرَ فَطُ فَنَى أَوْ فَتَاةً يُخْرِي اللَّمْونِ اللَّهُ مَنْ بَعْفِي شَعْرِهِ اللَّهُ مِنْ مَعْرِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ بَوْمُ عَلَىٰ اللَّعْمَ اللَّعْمَ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكَ لَمْ عَلَىٰ اللَّعْضَاءِ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ كَمَالِكَ وَرَاحَتِكَ ، وَلَا يَعْمَلُكُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعُمْ وَالْمَالِكَ لَمْ اللَّهُ لَكُونُ مِنْ لَحْم ، وَلَا دَمْ يَكُونُ مِنْ دَم ، وَانْحَطَ فِنْهِ حِسْمُ الْأَسَدِ ، وَسَكَنَتْ فِيْهِ رُوحُ ٱلْحِمَارِ !

قَالَ ٱلْهَزِيْلُ: وَإِنَّ لَكَ لَحْمَةً وَشَحْمَةً ، وَلَبَتَا وَسَمَكًا ، وَجُبْنَا وَفَتَاتًا ، وَإِنَّكَ لَتَقْضِيْ يَوْمَكَ تَلْطَعُ جِلْدَكَ مَاسِحًا وَغَاسِلًا ، أَوْ تَتَطَرَّحُ عَلَىٰ ٱلْوَسَائِدِ وَٱلطَّنَافِسِ نَائِمًا وَمُتَمَدُّدًا ؟ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ جَاءَتْكَ ٱلنَّعْمَةُ وَٱلْبَلَادَةُ مَعًا ، وَصَلُحَتْ لَكَ ٱلْحَيَاةُ وَفَسَدَتْ مِنْكَ ٱلْغَرِيْزَةُ ، وَأَلْهُ لَقَدْ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَهِ عَلَىٰ اللهَ وَلَهُ وَلَا أَنْ تَسْتَقِلَ ، وَقَدْ صِرْتَ مَعَهُمْ كَٱلدَّجَاجَةِ تُسَمَّنُ لِتُنْبَحُونَكَ وَاللهَ وَمَلَالًا .

إِنَّكَ لَتَأْكُلُ مِنْ خِوَانِ أَصْحَابِكَ ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَأْكُلُوْنَ ، وَتَطْمَعُ فِيْ مُؤَاكَلَتِهِمْ ، فَتَشْبَعُ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْبَطْنِ وَٱلرَّغْبَةِ ثُمَّ لَا شَيْءَ غَيْرُ هَـٰلذَا ، وَكَأَنَّكَ مُرْتَبَطٌ بِحِبَالٍ مِنَ ٱللَّحْمِ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَحْتَبِسُ فِيْهَا . إِنْ كَانَ أَوَّلُ مَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ أَنْ تَأْكُلَ فَآهُونُ مَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ أَنْ تَأْكُلَ ، وَمَا يَقْتُلُكَ شَيْءٌ كَالْسَتْوَاءِ ٱلْحَالِ ، وَلَا يُحْيِيْكَ شَيْءٌ كَتَفَاوُتِهَا ؛ وَٱلْبَطْنُ لَا يَتَجَاوَزُ ٱلْبَطْنَ ، وَلَذَّتُهُ لَذَّتُهُ وَحْدَهَا ، وَلَا يُكِلِ ٱلْبَاطِنَةِ ٱلَّتِيْ تُحَرِّكُنَا إِلَىٰ وَحْدَهَا ، وَلَاكِنْ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ إِرْثِكَ مِنْ أَسْلَافِكَ ، وَعَنِ ٱلْعِلَلِ ٱلْبَاطِنَةِ ٱلَّتِيْ تُحَرِّكُنَا إِلَىٰ وَحْدَهَا ، وَلَاكِنْ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ إِرْثِكَ مِنْ أَسْلَافِكَ ، وَعَنِ ٱلْعِلَلِ ٱلْبَاطِنَةِ ٱلَّتِي تُحَرِّكُنَا إِلَىٰ لَذَاتِ أَعْضَائِنَا ، وَمَتَاعِ أَرْوَاحِنَا ، وَتَهَبُنَا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وُجُودُونَا ٱلأَكْبَرَ ، وَتَجْعَلُنَا نَعِيشُ مِنْ لِلَّالِهِ الْمِعْدَةِ وَحْدَهَا ؟

قَالَ ٱلسَّمِيْنُ : تَٱللهِ لَقَدْ أَكْسَبَكَ ٱلْفَقْرُ حِكْمَةً وَحَيَاةً ، وَأَرَانِيْ بِإِزَائِكَ مَعْدُوْمًا بِزَوَالِ أَسْلَافِيْ مِنِّيْ ، وَأَرَاكَ بِإِزَائِيْ مَوْجُوْدًا بِوُجُوْدٍ أَسْلَافِكَ فِيْكَ . نَاشَدْتُكَ ٱللهَ إِلَّا مَا وَصَفْتَ لِيْ هَـٰذِهِ ٱللَّذَاتِ ٱلَّتِيْ تَعْلُو بِٱلْحَيَاةِ عَنْ مَرْتَبَةِ ٱلْوُجُوْدِ ٱلأَصْغَرِ مِنَ ٱلشَّبَعِ ، وَتَسْتَطِيْلُ بِهَا إِلَىٰ مَرْتَبَةِ ٱلْوُجُوْدِ ٱلأَكْبَرِ مِنَ ٱلرِّضَىٰ ؟

فَقَالَ ٱلْهَزِيْلُ : إِنَّكَ ضَخْمٌ وَلَكِنَكَ أَبْلَهُ ، أَمَا عَلِمْتَ ـ وَيْحَكَ ـ أَنَّ ٱلْمِحْنَةَ فِي ٱلْعَيْشِ هِيَ فَكُرَةٌ وَقُوَّةٌ ، وَأَنَّ ٱلْهَكْرَةَ وَٱلْقُوَّةَ هُمَا لَذَةٌ وَمَنْفَعَةٌ ، وَأَنَّ لَهْفَةَ ٱلْحِرْمَانِ هِيَ ٱلَّتِيْ تَضَعُ فِيْ الْكَسْبِ لَذَةَ ٱلْكَسْبِ ، وَسُعَارَ ٱلْجُوْعِ هُوَ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ فِيْ ٱلطَّعَامِ مِنَ ٱلْمَادَّةِ طَعَامًا آخَرَ مِنَ ٱلْكَسْبِ لَذَةَ ٱلْكَسْبِ ، وَسُعَارَ ٱلْجُوْعِ هُوَ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ فِيْ ٱلطَّعَامِ مِنَ ٱلْمَادَّةِ طَعَامًا آخَرَ مِنَ ٱلدُّوْحِ ، وَأَنَّ مَا عُدِلَ بِهِ عَنْكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا لَا تُعَوِّضُكَ مِنْهُ ٱلشَّحْمَةُ وَٱللَّحْمَةُ ، فَإِنَّ رَغَبَاتِنَا لَا بُدَّ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللَّهُ وَلِلْكَ لِبُطُونِنَا ، لِيُوْجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَاتَهُ فِيْ لَا بُدَّ مِنْ مِنْلِ ذَلِكَ لِبُطُونِنَا ، لِيُوْجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَاتَهُ فِيْ لَلْعَيَاةِ أَمْرَاضٌ مُطَمْئِنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ أَلْتَ فِيهَا هِيَ لِلْحَيَاةِ أَمْرَاضٌ مُطَمْئِنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ أَلْحَيَاةِ ؟ وَٱلْأُمُورُ ٱلْمُطَمْئِنَةُ كَهَالِهِ ٱلْنَيْ أَنْتَ فِيهُا هِيَ لِلْحَيَاةِ أَمْرَاضٌ مُطَمْئِنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ مِنْ لَذَيْهَا ، وَلَكِنَ مُكَابَدَةَ ٱلْحَيَاةِ زِيَادَةٌ فِيْ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا .

وَسِوُ ٱلسَّعَادَةِ أَنْ تَكُونَ فِيْكَ ٱلْقُوىٰ ٱلدَّاخِلِيَّةُ ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ ٱلأَحْسَنَ أَحْسَنَ مِمَّا يَكُونُ ، وَتَمْنَعُ ٱلأَسْوَأُ أَنْ يَكُونَ أَسْوَأَ مِمَّا هُوَ ، وَكَيْفَ لَكَ بِهَالِهِ ٱلْقُوَّةِ وَأَنْتَ وَادِعٌ قَارٌ مَحْصُورٌ مِنَ الدُّنْيَا بَيْنَ ٱلأَيْدِيْ وَٱلأَرْجُلِ ؟ إِنَّكَ كَٱلأَسَدِ فِيْ ٱلْقَفَصِ ، صَغُرَتْ أَجَمَتُهُ وَلَمْ تَزَلْ تَصْغُرُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ حَرَكَةً فِيْ جِلْدِ ؛ كَتَّىٰ رَجَعَتْ قَفَصًا يَحُدُّهُ وَيَحْبِسُهُ ، فَصَغُرَ هُوَ وَلَمْ يَزَلْ يَصْغُرُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ حَرَكَةً فِيْ جِلْدِ ؛ حَتَىٰ رَجَعَتْ قَفَصًا يَحُدُّهُ وَيَحْبِسُهُ ، فَصَغُرَ هُوَ وَلَمْ يَزَلْ يَصْغُرُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ حَرَكَةً فِيْ جِلْدِ ؛ أَمَّا أَنَا فَأَسَدُ عَلَىٰ مَخَالِبِيْ وَوَرَاءَ أَنْيَابِيْ ، وَغَيْضَتِيْ أَبَدًا تَتَسِعُ وَلَا تَزَالُ تَتَسِعُ أَبَدًا ، وَإِنَّ أَلَا أَنَا فَأَسَدُ عَلَىٰ مَخَالِبِيْ وَوَرَاءَ أَنْيَابِيْ ، وَغَيْضَتِيْ أَبَدًا تَتَسِعُ وَلَا تَزَالُ تَتَسِعُ أَبَدًا ، وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا أَنْ يَكُونَ فِيْ شَرَهِكَ مَا يَجْعَلُ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا أَنْ يَكُونَ فِيْ شَرَهِكَ مَا يَجْعَلُ ٱللَّهُ مِنَ الشَّقَاءُ إِلَّا خَلَتَانِ مِنْ خِلَالِ ٱلنَّفْسِ : أَمَّا وَاحِدَةٌ فَأَنْ يَكُونَ فِيْ شَرَهِكَ مَا يَجْعَلُ ٱللَّذِيْرَ قَلِيْلًا ، وَهَالِهِ لَيْسَتْ لِمِثْلِيْ مَا دُمْتُ عَلَىٰ حَدُّ ٱلْكَفَافِ مِنَ ٱلْعَيْشِ ؛ وَأَمًا ٱلنَّانِيَةُ فَأَنْ

يَكُوْنَ فِيْ طَمَعِكَ مَا يَجْعَلُ ٱلْقَلِيْلَ غَيْرَ قَلِيْلٍ ، وَهَانِهِ لَيْسَ لَهَا مِثْلِيْ مَا دُمْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْحَدِّ مِنَ أَلْكَفَافِ ، وَٱلسَّعَادَةُ وَٱلشَّقَاءُ كَٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ ، كُلُّهَا مِنْ قِبَلِ ٱلذَّاتِ ، لَا مِنْ قِبَلِ مِنْ أَلْكَفَافِ ، وَٱلْعِلَلِ ، فَمَنْ جَارَاهَا سَعِدَ بِهَا ، وَمَنْ عَكَسَهَا عَنْ مَجْرَاهَا فَبِهَا يَشْقَىٰ .

وَلَقَدْ كُنْتُ السَّاعَةَ أَخْتِلُ فَأْرَةً انْجَحَرَتْ فِيْ هَاذَا الشِّقِّ ، فَطَعِمْتُ مِنْهَا لَذَّةً وَإِنْ لَمْ أَطْعَمْ لَحْمَا ، وَبِالأَمْسِ رَمَانِيْ طِفْلٌ خَبِيْثٌ بِحَجَرٍ يُرِيْدُ عَقْرِيْ فَأَخْدَثَ لِيْ وَجَعًا ، وَلَلْكِنَّ الْوَجَعَ أَخْدَثَ لِيْ الاحْتِرَاسَ ، وَسَأَغْشَىٰ الآنَ هَاذِهِ الدَّارَ الَّذِيْ بِإِزَائِنَا ، فَأَيَّةُ لَذَّةٍ فِيْ السَّلَةِ وَالْخَطْفَةِ وَالاسْتِرَاقِ وَالانْتِهَابِ ثُمَّ الْوَثْفِ شَدًّا بَعْدَ ذَلِكَ ؟ هَلْ ذُقْتَ أَنْتَ بِرُوْجِكَ لَدَّةَ الْفُرْصَةِ وَالنَّهْزَةِ ، أَوْ وَجَدْتَ فِيْ قَلْبِكَ رَاحَةَ الْمُخَالَسَةِ وَاسْتِرَاقِ الْغَفْلَةِ مِنْ فَأْرَةٍ أَوْ جُرَدٍ ، أَوْ وَجَدْتَ فِيْ قَلْبِكَ رَاحَةَ الْمُخَالَسَةِ وَاسْتِرَاقِ الْغَفْلَةِ مِنْ فَأْرَةٍ أَوْ جُرَدٍ ، أَوْ أَدْرَكْتَ يَوْمًا فَرْحَةَ النَّهُ اللَّهُ أَنْ وَبَاغِ أَوْ طَالِمٍ ؟ وَهَلْ نَالَتْكَ لَذَّةُ الطَّفَرِ حِيْنَ هَوَلَكَ طِفْلٌ بِالضَّرْبِ ، فَهَوَّلْتَهُ أَنْتَ بِالْعَضِّ وَالْعَقْرِ ، فَفَرَّ عَنْكَ مُنْهَزِمًا لَا يَلْوِي ؟ حِيْنَ هَوَلَكَ طِفْلٌ بِالضَّرْبِ ، فَهَوَّلْتَهُ أَنْتَ بِالْعَضِ وَالْعَقْرِ ، فَفَرَّ عَنْكَ مُنْهَزِمًا لَا يَلُوي ؟ حَيْنَ هَوَلَكَ طِفْلٌ بِالضَّرْبِ ، فَهَوَّلْتَهُ أَنْتَ بِالْعَضِ وَالْعَقْرِ ، فَفَرَّ عَنْكَ مُنْهَزِمًا لَا يَلُوي ؟

قَالَ ٱلسَّمِيْنُ : وَفِيْ ٱلدُّنْيَا هَالِدِهِ ٱللَّذَاتُ كُلُّهَا وَأَنَا لَا أَدْرِيْ ؟ هَلُمَّ أَتَوَحَّشْ مَعَكَ ، لِيَكُوْنَ لِيْ مِثْلُ رَاحَتِكَ ٱلْمَكْدُوْدَةِ ، وَلَذَّتِكَ لِيَكُوْنَ لِيْ مِثْلُ رَاحَتِكَ ٱلْمَكْدُوْدَةِ ، وَلَذَّتِكَ ٱلمُتْعَبَةِ ، وَعُمْرِكَ ٱلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْكَ وَحْدَكَ . وَسَأَتَصَدَّىٰ مَعَكَ لِلرِّزْقِ أَطَارِدُهُ وَأُوَاثِبُهُ ، وَأُغَادِيْهِ وَأُرَاوِحُهُ وَ . . . فَقَطَعَ عَلَيْهِ الْهَزِيْلُ وَقَالَ :

يَا صَاحِبِيْ ! إِنَّ عَلَيْكَ مِنْ لَحْمِكَ وَنِعْمَتِكَ عَلَامَةَ أَسْرِكَ ، فَلَا يَلْقَانَا أَوَّلُ طِفْلِ إِلَّا أَهْوَىٰ لَكَ فَأَخَذَكَ أَسِيْرًا ، وَأَهْوَىٰ عَلَيَّ بِٱلضَّرْبِ لِأَنْطَلِقَ حُرًّا ، فَأَنْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ بَلَاءٌ ، وَأَنْتَ بِنَفْسِكَ بَلَاءٌ عَلَيَّ .

وَكَانَتِ ٱلْفَأْرَةُ ٱلَّتِيْ ٱنْجَحَرَتْ قَدْ رَأَتْ مَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا ، فَسَرَّهَا ٱشْتِغَالُ ٱلشَّرِّ بِٱلشَّرِ . . . وَطَالَتْ مُرَاقَبَتُهَا لَهُمَا حَتَّىٰ ظَنَّتِ ٱلْفُرْصَةَ مُمْكِنَةً ، فَوَثَبَتْ وَثْبَةَ مَنْ يَنْجُوْ بِحَبَاتِهِ ، وَدَخَلَتْ فِيْ بَابٍ مَفْتُوْحٍ ، وَلَمَحَهَا ٱلْهَزِيْلُ ، كَمَا تَلْمَحُ ٱلْعَيْنُ بَرْقًا أَوْمَضَ وَٱنْطَفَأ ، فَقَالَ لِلسَّمِيْنِ : فَيْ بَابٍ مَفْتُوحٍ ، وَلَمَحَهَا ٱلْهَزِيْلُ ، كَمَا تَلْمَحُ ٱلْعَيْنُ بَرْقًا أَوْمَضَ وَٱنْطَفَأ ، فَقَالَ لِلسَّمِيْنِ : ٱذْهَبْ رَاشِدَا ، فَحَسْبُكَ ٱلآنَ مِنَ ٱلْمَعْرِفَةِ بِنَفْسِكَ وَمَوْضِعِهَا مِنَ ٱلْحَيْاةِ ، أَنَّ ٱلْوَقُوفَ مَعَكَ سَاعَةً هُوَ ضَيَاعُ رِزْقٍ ، وَكَذَلِكَ أَمْثَالُكَ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، هُمْ بِٱلْفَاظِهِمْ فِيْ ٱلأَعْلَىٰ وَبِمَعَانِيْهِمْ فِيْ ٱلأَسْفَلَ . . . .

# بَیْنَ خَرُوْفَیْنِ <sup>(\*)</sup>

« ٱجْتَمَعَ لَيْلَةَ ٱلأَضْحَىٰ خَرُوْفَانِ مِنْ أَضَاحِيْ ٱلْعِيْدِ ، فَتَكَلَّمَا ؛ فَمَاذَا يَقُوْلَانِ ؟ » .

هَـٰذَا هُوَ ٱلْمَوْضُوعُ ٱلَّذِي ٱسْتَخْرَجَهُ لِيْ أَصْغَرُ أَوْلَادِيْ ٱلأُسْتَاذُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، وَسَأَلَنِيْ أَنْ أَكْتُبَ فِيْهِ لِلرِّسَالَةِ ، وَهُوَ أَصْغَرُ قُرَائِهَا سِنًا ، نَرِفٌ عَلَيْهِ ٱلنَّسْمَةُ ٱلثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ رَبِيْعِ حَبَاتِهِ ـ بَارَكَ ٱللهُ لَهُ فِيْهَا حَاضِرَةً وَمُقْبِلَةً .

وَلِأُسْتَاذِنَا هَاذَا كَلِمَةٌ هِيَ شِعَارُهُ الْخَاصُّ بِهِ فِي الْحَيَاةِ ، يَخْفَظُهَا لِتَحْفَظَهُ ، فَلَا يَمِيْلُ عَنْ مَذْرَجَتِهَا ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ مَغْنَاهَا ؛ وَهِيَ هَاذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَرَبِيَةُ : " كَالْفَرَسِ الْكُرِيْمِ فِيْ مَنْعَةِ حُضْرِهِ (١١ ، كُلَّمَا ذَهَبَ مِنْهُ شَوْطٌ جَاءَ شَوْطٌ » . فَهُو يَعْلَمُ مِنْ هَاذَا أَنَّ كَرَمَ الْأَصْلِ فِيْ كَرَمِ الْفَعْلِ ، وَلَا يُغْنِي شَيْءٌ مِنْهُ شَوْطٌ جَاءَ شَوْطٌ » . فَهُو يَعْلَمُ مِنْ هَاذَا أَنَّ كَرَمَ الْأَصْلِ فِي كَرَمِ الْفِعْلِ ، وَلَا يُغْنِي شَيْءٌ مِنْهُمَا عَنْ شَيْءٍ ؛ وَأَنَّ اللَّمَ الْحُرَّ الْكَرِيْمَ يَكُونُ مُضَاعَفَ الْفُوّةِ وَلَمُضَاعَفَ الْفُوّةِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلِيمِ بِهِفْدَارِ أَمَلِهِ الْعَظِيمِ ، مُتَرَفِّعَا عِن الضَّعَفِ وَالْهُويْنَا بِهِاذَا النُّرُوعِ ، مُتَمَيِّرًا فِي نُبُوعِ عَمَلِهِ وَإِبْدَاعِهِ بِأَجْتِمَاعِ هَاذِهِ الْخِصَالِ عَنِ الضَّعْفِ وَالْهُويْنَا بِهِاذَا النُّرُوعِ ، مُتَمَيِّرًا فِي نُبُوعِ عَمَلِهِ وَإِبْدَاعِهِ بِأَجْتِمَاعِ هَاذِهِ الْخِصَالِ عَنِ الضَّعْفِ وَالْهُويْنَا بِهِاذَا النُّرُوعِ ، مُتَمَيِّرًا فِي نُبُوعِ عَمَلِهِ وَإِبْدَاعِهِ بِأَجْتِمَاعِ هَالِهُ الْمُعَدِي الْعَبْوِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا شَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا شَيْءَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا شَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا شَيْءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا شَيْءَ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَاوِلِ اللْعَامِلُولُ اللَّهُ اللَّه

وَلَمَّا قَدَّمَ ۚ إِلَيَّ ٱلأُسْتَادُ مَوْضُوْعَهُ فِيْ هَـٰذَا ٱلْوَزْنِ ٱلْمَدْرَسِيِّ ـ وَأَظُنُهُ قَدْ نَزَعَتْهُ حَاجَةٌ مَدْرَسِيَّةٌ إِلَيْهِ ـ قُلْتُ : حُبًّا وَكَرَامَةً . وَهَـٰأَنَذَا أَكْتُبُهُ مُنْبَعِفًا فِيْهِ « كَٱلْفَرَسِ ٱلْكَرِيْمِ فِيْ مَيْعَةِ حُضْرِهِ » . . . وَلَعَلَّ ٱلأُسْتَاذَ حِيْنَ يَقْرُؤُهُ لَا يُتَوَّرُ فِيْهِ عَلَامَاتٍ كَثِيْرَةً بِقَلَمِهِ ٱلأَحْمَرِ . . . !

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : . ٩٠ ، ٢٠ ذو الحجة سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٥ مارس/آذار ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٤٤٣ ـ ٤٤٧ .

 <sup>(</sup>١) هَالْدَا كَمَا يُقَالُ بِٱلْعَامِّيَةِ : فِيْ عِزَّ جَرْيِهِ .

ٱجْتَمَعَ لَيْلَةَ ٱلأَضْحَىٰ حَرُوْفَانِ مِنَ ٱلأَضَاحِيْ فِيْ دَارِنَا : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَبْشُ أَقْرَنُ ، يَخْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ قَرْنَيْهِ ٱلْعَظِيْمَيْنِ شَجَرَةَ ٱلسَّنِيْنِ ، وَقَدِ ٱنْتَهَىٰ سِمَنُهُ حَتَّىٰ ضَاقَ جِلْدُهُ بِلَخْمِهِ ، وَسَعَّ بَدَنُهُ بِالشَّخْمِ سَحًا ، فَإِذَا تَحَرَّكَ خِلْتَهُ سَحَابَةً يَضْطَرِبُ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضٍ ، وَيَهْتُرُ شَيْءٌ مِنْهَا فِيْ شَيْء ؛ وَلَهُ وَافِرَةٌ ١١ يَجُرُهَا خَلْفَهُ جَرًا ، فَإِذَا رَأَيْتَهَا مِنْ بَعِيْدِ حَسِبْتَهَا حَمَلًا يَثْبَعُ أَبَاهُ ؛ وَهُو أَصْوَفُ ، قَدْ سَبَعَ صُوْفُهُ وَٱسْتَكْنَفَ وَتَرَاكَمَ عَلَيْه ؛ فَإِذَا مَشَىٰ تَبَخْتَرَ خَمِلًا يَثْبُعُ أَبَاهُ ؛ وَهُو أَصْوَفُ ، قَدْ سَبَعَ صُوْفُهُ وَٱسْتَكْنَفَ وَتَرَاكَمَ عَلَيْه ؛ فَإِذَا مَشَىٰ تَبَخْتَرَ فِيهِ تَبَخْتُرَ ٱلْغَانِيَةِ فِيْ خُلِّتِهَا ، كَأَنَّمَا يَشْعُرُ مِثْلَ شُعُورِهَا أَنَّهُ يَلْبَسُ مَسَرًّاتِ جِسْمِهِ لَا ثَوْبَ فِيهِ تَبَخْتُرَ ٱلْغَانِيَةِ فِيْ خُلِّتِهَا ، كَأَنَّمَا يَشْعُرُ مِثْلَ شُعُورِهَا أَنَّهُ يَلْبَسُ مَسَرًّاتِ جِسْمِهِ لَا ثَوْبَ جَسْمِه ؛ وَهُو مِنِ ٱجْتِمَاعِ قُوْتِهِ وَجَبُرُوتِهِ أَشْبَهُ بِٱلْقَلْعَةِ ، يَعْلُوهَا مِنْ هَامَتِهِ كَٱلْبُرُجِ ٱلْحَرْبِيِي فِيهِ عِسْمِه ؛ وَهُو مِنِ ٱجْتِمَاعٍ قُوْتِهِ وَجَبَرُوتِهِ أَشْبَهُ بِٱلْقَلْعَةِ ، يَعْلُوهَا مِنْ هَامَتِهِ كَٱلْبُرُجِ ٱلْحَرْبِيِ فِيهِ مِنْ الْجَنْمُ عَلَى شَعْرَا خَدَّهُ كَأَنَّهُ أَمِيْرٌ مِنَ ٱلْأَبْطَالِ ، إِذَا جَلَسَ حَيْثُ كَانَ شَعَرَ الْتُولِةِ وَكُو أَحَدٌ مِنْ نَهْيِهِ وَلَا أَمْرِهِ .

وَأَمَّا ٱلآخَرُ ، فَهُوَ جَذَعٌ فِي رَأْسِ ٱلْحَوْلِ ٱلأَوَّلِ مِنْ مَوْلِدِهِ ، لَمْ يُدْرِكْ بَعْدُ أَنْ يُضَحَّىٰ ، وَلَكِنْ جِيْءَ بِهِ لِلْقَرَمِ إِلَىٰ لَحْمِهِ ٱلْغَضِّ ؛ فَٱلأَوَّلُ أُضْحِيَّةٌ وَهَـٰذَا أَكُوْلَةٌ ؛ وَذَاكَ يُتَصَدَّقُ بِثُلَيْهِ وَيَبْقَىٰ ٱلثَّلُثُ طَعَامًا لِأَهْلِ ٱلدَّارِ . بِلَحْمِهِ كُلَّهِ عَلَىٰ ٱلثَّلُثُ طَعَامًا لِأَهْلِ ٱلدَّارِ .

وَكَانَ فِيْ لِيْنِهِ وَتَرَجْرُجِهِ وَظُرْفِ تَكُويْنِهِ وَمَرَحِ طَبْعِهِ ، كَأَنَّمَا يُصَوِّرُ لَكَ ٱلْمَرْأَةَ آنِسَةً رَقِيْقَةً مُتَوَدِّدَةً . أَمَّا ذَاكَ ٱلضَّخْمُ ٱلْعَاتِيْ ٱلْمُتَجَبِّرُ ٱلشَّامِخُ ، فَهُوَ صُوْرَةُ ٱلرَّجُلِ ٱلْوَحْشِيِّ أَخْرَجَتْهُ ٱلْغَابَةُ ٱلَّتِيْ تُخْرِجُ ٱلأَسَدَ وَٱلْحَيَّةَ وَجُذُوْعَ ٱلدَّوْحَةِ ٱلضَّخْمَةِ ، وَجَعَلَتْ فِيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا شَيْئًا يُخَافُ وَيُتَقَىٰ .

وَكَانَ ٱلْجَذَءُ يَنْغُو لَا يَنْقَطِعُ ثُغَاؤُهُ ، فَقَدْ أُخِذَ مِنْ قَطِيْعِهِ ٱنْتِزَاعًا فَأَحَسَّ ٱلْوَحْشَةَ ، وَتَنَبَّهَتْ فِيْهِ غَزِيْرَةُ ٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلذِّئْبِ ، فَزَادَنْهُ إِلَىٰ ٱلْوَحْشَةِ قَلَقًا وَٱضْطِرَابًا ؛ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْفَلِتَ ، فَهُوَ كَأَنَّمَا يَهْرُبُ فِيْ ٱلصَّوْتِ رَيَعْدُو فِيْهِ عَدْوًا .

أَمَّا ٱلْكَبْشُ ، فَيَرَىٰ مِثْلَ هَـٰذَا مَسَبَّةً لِقَرْنَيْهِ ٱلْعَظِيْمَيْنِ ، وَهُوَ إِذَا كَانَ فِيْ ٱلْقَطِيْعِ كَانَ كَبْشَهُ وَحَامِيهُ وَٱلْمُقَدَّمَ فِيْهِ ، فَيَكُوْنُ ٱلْقَطِيْعُ مَعَهُ وَفِيْ كَنَفِهِ وَلَا يَكُوْنُ هُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ مَعَ ٱلْقَطِيْعِ ؛ فَإِذَا فَقَدَ جَمَاعَتَهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ مَنْزِلَةِ ٱلْمُنْتَظِرِ أَنْ يَلْحَقَ بِغَيْرِهِ لِيَحْتَمِيَ بِهِ فَيَقْلَقَ

<sup>(</sup>١) ۚ ٱللَّهُ ۚ عَظِيْمَةٌ ، وَيُقَالُ : كَبْشُ ٱلْيَانُ ، إِذَا كَانَ عَظِيْمَ ٱلأَلَيَّةِ .

وَيَضْطَرِبَ ، وَلَكِنَّهُ فِيْ مَنْزِلَةِ ٱلْمُرْتَقِبِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ طَلَبًا لِحِمَايَتِهِ وَذِمَارِهِ ، فَهُوَ سَاكِنٌ رَابِطُ ٱلْجَأْشِ مُغْتَبِطُ ٱلتَّفْسِ ، كَأَنَّمَا يَتَصَدَّقُ بِٱلانْنِظَارِ . . .

### \* \* \*

فَلَمَّا أَذْبَرَ ٱلنَّهَارُ وَأَفْبَلَ ٱللَّيْلُ ، جِيْءَ لِلْخَرُوْفَيْنِ بِٱلْكَلاِ مِنْ هَلْدَا ٱلْبِرْسِيْمِ يَعْتَلِفَانِهِ ، فَأَحَسَّ ٱلْكَبْشُ أَنَّ فِي ٱلْكَلاِ شَيْنًا لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ ، وَٱنْقَبَضَتْ نَفْسُهُ لِمَا كَانَتْ تَنْبَسِطُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، وَعَرَنْهُ كَابَةٌ مِنْ رُوْحِهِ ، كَأَنَّمَا أَدْرَكَتْ هَلِيْهِ ٱلرُّوْحُ أَنَّهُ آخِرُ رِزْقِهِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، فَرَجَعَ كَأَوَّلِ فِطَامِهِ فَأَنْكُسَرَ وَظَهَرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَعْنَىٰ ٱلذَّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُذْبَحَ ، وَعَافَ أَنْ يَطْعَمَ ، وَرَجَعَ كَأُوّلِ فِطَامِهِ عَنْ أُمِّهِ لَا يَعْرِفُ كَيْفَ بَأْكُلُ ، وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْ أَكْلِهِ إِلَّا أَذْنَىٰ تَنَاوُلٍ .

وَكَأَنَّمَا جَنَّمَ ٱلظَّلَامُ عَلَىٰ شَخمِهِ وَلَحْمِهِ ؛ فَإِنَّهُ مَتَىٰ ثَقُلَ ٱلْهَمُّ عَلَىٰ نَفْسٍ مِنَ ٱلأَنْفُسِ ، ثَقُلَ عَلَىٰ سَاعَتِهَا ٱلَّتِيْ تَكُونُ فِيْهَا ، فَتَطُولُ كَابَتُهَا وَيَطُولُ وَقْتُهَا جَمِيْعًا . . فَأَرَادَ ٱلْكَبْشُ أَنْ ثَقُلَ عَلَىٰ سَاعَتِهَا ٱلنَّيْ تَكُونُ فِيْهَا ، فَتَطُولُ كَابَتُهَا وَيَطُولُ وَقْتُهَا جَمِيْعًا . . فَأَرَادَ ٱلْكَبْشُ أَنْ تَعْلَىٰ وَالظُّلْمَةِ ، يَتَفَرَّجَ مِمَّا بِهِ ، وَيُنَفِّسَ عَنْ صَدْرِهِ شَيْئًا ، وَكَانَ ٱلصَّغِيْرُ قَدْ أَنِسَ إِلَىٰ ٱلْمَكَانِ وَٱلظُّلْمَةِ ، وَأَقْبَلَ يَعْتَلِفُ وَيَخْضِمُ ٱلْكَلاِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْكَبْشُ : أَرَاكَ فَارِهَا يَا ٱبْنَ أَخِيْ ، كَأَنَّكَ لَا تَجِدُ وَأَقْبَلَ يَعْتَلِفُ وَيَخْضِمُ ٱلْكَلاِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْكَبْشُ : أَرَاكَ فَارِهَا يَا ٱبْنَ أَخِيْ ، كَأَنَّكَ لَا تَجِدُ مَا أَبِي وَٱللهِ أَعْلَمُ عِلْمًا لَا تَعْلَمُهُ ، وَإِنِّيْ لأُحِسُ أَنَّ ٱلْقَدَرَ طَرِيْقُهُ عَلَيْنَا فِيْ هَاذِهِ ٱللَّهُ ، فَهُوَ مُصْبِحُنَا مَا مِنْ ذَلِكَ بُدُّ .

قَالَ ٱلصَّغِيرُ : أَتَعْنِيْ ٱلذِّئْبَ ؟

قَالَ : لَيْتَهُ هُو ، فَأَنَا لَكَ بِهِ لَوْ أَنَهُ الدَّمْبُ ؛ إِنَّ صُوْفِيْ هَاذَا دِرْعٌ مِنْ أَظَافِرِهِ ، وَهُو كَالشَّبَكَةِ يَنْشَبُ فِيْهَا الظُّفْرُ وَلَا يَتَخَلَّصُ ، وَمِنْ قَرْنَيَّ هَاذَيْنِ تُرْسٌ وَرُمْحٌ ، فَأَنَا وَاثِقٌ مِنْ عَلَقِ مَاذَيْنِ تُرْسٌ وَرُمْحٌ ، فَأَنَا وَاثِقٌ مِنْ إِحْرَازِ نَفْسِيْ فِيْ قِتَالِهِ (١) ، وَمَنْ أَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْ عَدُوّهِ فَذَاكَ قَتْلُ عَدُوّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْتُلُهُ فَقَذْ عَاظَهُ بِالْهَزِيْمَةِ ، وَذَاكَ عِنْدَ الأَبْطَالِ فَنٌ مِنَ الْقَتْلِ . وَهَاذَا الْقَرْنُ الْمُلْتَفُ الأَعْقَدُ المُذَرَّبُ عَاظَهُ بِالْهَزِيْمَةِ ، وَذَاكَ عِنْدَ الأَبْطَالِ فَنٌ مِنَ الْقَتْلِ . وَهَاذَا الْقَرْنُ الْمُلْتَفُ الأَعْقَدُ اللهُذَرَّبُ كَالسَّنَانِ ، لَا يَكَادُ يَرَاهُ الذَّنْبُ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّهُ حَاطِمَةُ عِظَامِهِ ، فَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ الْفَزَعِ مَا تَنْحَلُ كَالسَّنَانِ ، لَا يَكَادُ يَرَاهُ الذَّفْبُ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّهُ حَاطِمَةُ عِظَامِهِ ، فَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ الْفَزَعِ مَا تَنْحَلُ كَالسَّنَانِ ، لَا يَكَادُ يَرَاهُ الذَّفْبُ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَلَّهُ حَاطِمَةُ عِظَامِهِ ، فَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ الْفَزَعِ مَا تَنْحَلُ كَالسَّنَانِ ، لَا يَكَادُ يَرَاهُ الذَّفْنِ عَلَى يَعْلَمُ أَلَهُ كَامُ اللَّذُ فَرَقَ قَلَهُ مُ اللهُ وَلَالِقُ مِنْ الشَّوْسِ وَالطَّبِيْعَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِّيْ خَرَجْتُ مِنَ النَّوْسُ وَالطَّبِيْعَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنَ الْمَوْسِ وَالطَّبِيْعَةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنَ الْخُورُوفِيَةِ

<sup>(</sup>١) فِي نُسْخَةِ ٱلْعُزْيَانِ : ﴿ قَتْلِهِ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ قِتَالِهِ ﴾ .

إِلَىٰ ٱلْجَامُوْسِيَّةِ . . .! فَمَا يُعَلِّمُهُ ذَلِكَ إِلَّا بَقْرُ بَطْنِهِ أَوِ ٱلتَّطْوِيْحُ بِهِ مِنْ فَوْقِ هَلْذَا ٱلْقَرْنِ ، أَقْذِفُهُ قَذَفَةً عَالِيَةً تُلْقِيْهِ مِنْ حَالِقِ ، فَتَدُقُّ عِظَامَهُ وَتُحَطِّمُ قَوَاثِمَهُ !

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ: فَمَاذَا تَخْشَىٰ بَعْدَ ٱلدِّنْبِ ؟ إِنْ كَانَتِ ٱلْعَصَا فَهِيَ إِنَّمَا تَضْرِبُ مِنْكَ ٱلصُّوْفَ لَا ٱلظَّهْرَ.

قَالَ ٱلْكَبْشُ : وَيْحَكَ ! وَأَيُّ خَرُوْفِ يَخْشَىٰ ٱلْعَصَا ؟ وَهِيَ إِنَّمَا تَكُوْنُ عَصَا مَنْ يَعْلِفُهُ وَيَرْعَاهُ ، فَهِيَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ كَمَا تَنْزِلُ عَلَىٰ آبْنِ آدَمَ أَفْدَارُ رَبِّهِ ، لَا حَطْمًا وَلَلْكِنْ تَأْدِيْبًا أَوْ إِرْشَادًا وَيَرْعَاهُ ، فَهِيَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ كَمَا تَنْزِلُ عَلَىٰ آبْنِ آدَمَ أَفْدَارُ رَبِّهِ ، لَا حَطْمًا وَلَلْكِنْ تَأْدِيْبًا أَوْ إِرْشَادًا أَوْ تَهْوِيلًا ؟ وَمِنْ قَبْلِهَا ٱلنَّعْمَةُ ، وَتَكُوْنُ مَعَهَا ٱلنَّعْمَةُ ، وَتَجِيْءُ بَعْدَهَا ٱلنَّعْمَةُ ؟ أَفَبَلَغَ ٱلْكُفْرُ مَنَا مَا يَبْلُغُ كُفْرُ ٱلإِنْسَانِ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ : إِذَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ مِنَا مَا يَبْلُغُ كُفْرُ ٱلإِنْسَانِ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ : إِذَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ أَنْطُلَقَ ذَا صُرَاحْ عَرِيْضٍ ؟

وَكَيْفَ تَرَانِيْ وَيْحُكَ أَخْشَىٰ ٱلذِّئْبَ أَوِ ٱلْعَصَا ، وَأَنَا مِنْ سُلَالَةِ ٱلْكَبْشِ ٱلأَسَدِيِّ ؟

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : وَمَا ٱلْكَبْشُ ٱلأَسَدِيُّ ، وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ مِنْ نَجْلِهِ ، وَلَا عِلْمَ لِيْ أَنَا إِلَّا هَـٰذَا ٱلْكَلاُ وَٱلْعَلَفُ وَٱلْمَاءُ ، وَٱلْمَوَاحُ وَٱلْمَغْدَىٰ ؟

قَالَ ٱلْكَبْشُ : لَقَدْ أَذْرَكْتُ أُمِّيْ وَهِيَ نَعْجَةٌ قَحْمَةٌ كَبِيْرَةٌ ، وَأَذْرَكْتُ مَعَهَا جَدَّنِيْ وَقَدْ أَفْرَطَ عَلَيْهَا ٱلْكِبَرُ حَتَّىٰ ذَهَبَ فَمُهَا ، وَأَدْرَكْتُ مَعَهُمَا جَدِّيْ وَهُوَ كَبْشٌ هَرِمٌ مُتَقَدِّدٌ أَعْجَفُ كَأَنَّهُ عِظَامٌ مُغَطَّاةٌ ، فَعَنْ هَلـُؤُلَاءِ أَخَذْتُ وَرَوَيْتُ وَحَفِظْتُ :

حَدَّثَتَنِيْ أُمِّيْ ، عَنْ أَبِيْهَا ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَتْ : إِنَّ فَخْرَ جِنْسِنَا مِنَ ٱلْغَنَمِ يَرْجِعُ إِلَىٰ كَبْشِ ٱلْفِدَاءِ ٱلَّذِيْ فَدَىٰ ٱللهُ بِهِ ٱسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ ، وَكَانَ كَبْشًا أَبْيُضَ أَقْرَنَ أَعْبَنَ ، ٱسْمُهُ حَرِيْرٌ .

قَالَ : وَٱعْلَمْ يَا ٱبْنَ أَخِيْ أَنَّ مِمَّا ٱنْفَرَدْتُ أَنَا بِهِ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَلَمْ يُدْرِكْهُ غَيْرِيْ ، أَنَّ جَدَّنَا هَـلذَا كَـانَ مَكْسُوًّا بِٱلْحَرِيْرِ لَا بِٱلصُّوْفِ ، فَلِلْـلِكَ سُمِّيَ حَرِيْرًا . . .

قَالَتْ أُمِّيْ : وَٱلْمَحْفُوظُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَنَّ ذَاكَ هُوَ ٱلْكَبْشُ ٱلَّذِيْ قَرَّبَهُ هَابِيْلُ حِيْنَ فَتَلَ أَخَاهُ ، لِتَتِمَّ ٱلْبَلِيَّةُ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلأَرْضِ بِدَمِ ٱلإِنْسَانِ وَٱلْحَيْوَانِ مَعًا .

قَالُوا : فَتُقُبُّلَ مِنْهُ وَأُرْسِلَ ٱلْكَبْشُ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ فَبَقِيَ يَرْعَىٰ فِيْهَا حَتَّىٰ كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِيْ هَمَّ

فِيْهِ إِبْرَاهِيْمُ أَنْ يَذْبَحَ ٱبْنَهُ تَحْقِيْقًا لِرُؤْيَا ٱلنَّبُوَّةِ ، وَطَاعَةً لِمَا ٱبْتُلِيَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ٱلامْتِحَانِ ، وَلِيُثْبِتَ أَنَّ ٱلْمُؤْمِنَ بِٱللهِ إِذَا قَوِيَ إِيْمَانُهُ لَمْ يَجْزَعْ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ وَلَوْ جَرَّ ٱلسَّكِيْنَ عَلَىٰ عُنُقِ ٱبْنِهِ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَجُرُّهَا عَلَىٰ ٱبْنِهِ وَعَلَىٰ قَلْبِهِ !

قَالَتْ : فَهَالْدَا هُوَ فَخْرُ جِنْسِنَا كُلُّهِ .

أَمَّا فَخُو سُلَالَتِيْ أَنَا ، فَذَاكَ مَا حَدَّثَنَيْ بِهِ جَدَّتِيْ ، تَرْوِيْهِ عَنْ أَبِيْهَا ، عَنْ جَدَّهَا ، وَذَاكَ حِيْنَ تَوَسَّمَتْ فِيَّ مَخَايِلَ ٱلْبُطُوْلَةِ ، وَرَجَتْ أَنْ أَحْفَظَ ٱلتَّارِيْخَ . قَالَتْ : إِنَّ أَصْلَنَا مِنْ دِمَشْقَ ، وَإِنَّهُ كَانَ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمَلِيْنَةِ رَجُلٌ سَبَّاعٌ ، قَدِ ٱتَّخَذَ شِبْلَ أَسَدٍ فَرَبَّاهُ وَرَاضَهُ حَتَّىٰ دِمَشْقَ ، وَإِنَّهُ كَانَ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمَلِيْنَةِ رَجُلٌ سَبَّاعٌ ، قَدِ ٱتَّخَذَ شِبْلَ أَسَدٍ فَرَبَّاهُ وَرَاضَهُ حَتَّىٰ كَبُرَ ، وَصَارَ يَطْلُبُ ٱلْخَيْلَ ، وَتَأَذَّىٰ بِهِ ٱلنَّاسُ ، فَقِيْلَ لِلأَمِيْرِ (١ : هَاذَا ٱلسَّبُعُ قَدْ آذَىٰ كَبُرَ ، وَصَارَ يَطْلُبُ ٱلْخَيْلُ مَنْهُ وَتَجِدُ مِنْ رِيْجِهِ رِيْحَ ٱلْمَوْتِ ، وَهُو مَا يَزَالُ رَابِضًا لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ النَّاسَ ، وَٱلْخَيْلُ تَنْفِرُ مِنْهُ وَتَجِدُ مِنْ رِيْجِهِ رِيْحَ ٱلْمَوْتِ ، وَهُو مَا يَزَالُ رَابِضًا لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ عَلَىٰ سُدَةٍ بِٱلْفَرْبِ مِنْ دَارِكَ . فَأَمَرَ فَجَاءَ بِهِ ٱلسَّبَاعُ وَأَدْخَلَهُ إِلَىٰ ٱلْقَصْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَرُوفِ مِمَّا عَلَىٰ سُدَةٍ بِٱلْفَرْبِ مِنْ دَارِكَ . فَأَمَرَ فَجَاءَ بِهِ ٱلسَّبَاعُ وَأَدْخَلَهُ إِلَىٰ ٱلْفَصْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَرُوفِ مِمَّا يَتُ فَى مُطْبَخِهِ لِللَّهِ مِ وَيَفْتَرِسُهُ . وَأَدْخَلُهُ أَلَى قَاعَةٍ ، وَجَاءَ ٱلسَّبَاعُ فَأَطْلَقَ ٱلأَسَدَ عَلَيْهِ ، وَٱجْتَمَعُوا يَرُفْذَ فِيْ مَطْبَخِهِ لِللَّهُ وِ وَيَفْتَرِسُهُ .

قَالَتْ جَدَّتِيْ : فَحَدَّثَنِيْ أَبِيْ ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ جَدُّكِ : أَنَّ ٱلسَّبَاعَ أَطْلَقَ ٱلأَسَدَ مِنْ سَاجُوْرِهِ (٢) وَأَرْسَلَهُ ، فَكَانَتِ ٱلْمُعْجِزَةُ ٱلَّتِيْ لَمْ يَفُوْ بِهَا خَرُوْفٌ وَلَمْ تُؤْثَرْ قَطُّ إِلَّا عَنْ جَدُّنَا ، فَإِنَّهُ حَسِبَ ٱلأَسَدَ خَرُوْفًا أَجَمَّ لَا قُرُوْنَ لَهُ ، وَرَأَىٰ دِقَّةَ خَصْرِهِ ، وَضُمَوْرَ جَنْبَيْهِ ، وَرَأَىٰ لَهُ فَإِنَّهُ حَسِبَ ٱلأَسَدَ خَرُوْفًا أَجَمَّ لَا قُرُوْنَ لَهُ ، وَرَأَىٰ دِقَّةَ خَصْرِهِ ، وَضُمَوْرَ جَنْبَيْهِ ، وَرَأَىٰ لَهُ ذَيْلًا كَالأَلْيَةِ ٱلْمُفْرَغَةِ ٱلْمَيْنَةِ ، فَظَنَهُ مِنْ مَهَازِيْلِ ٱلْعَنَمِ ٱلّتِيْ قَتَلَهَا ٱلْجَدْبُ ، وَكَانَ هُوَ شَبْعَانَ دَيْلًا كَالْأَيْةِ ٱلْمُفْرَعَةِ ٱلْمَيْنَةِ ، فَظَنَهُ مِنْ مَهَازِيْلِ ٱلْعَنَمِ ٱلّتِيْ قَتَلَهَا ٱلْجَدْبُ ، وَكَانَ هُوَ شَبْعَانَ هَاللّهُ لَكُ مَلَ كَذَبَ أَنْ حَمَلَ عَلَىٰ ٱلأَسَدِ وَنَطَحَهُ ، فَٱنْهُزَمَ ٱلسَّبُعُ مِمَّا أَذْهَلَهُ مِنْ هَاذِهِ اللّهُ أَسْلِحَةً مِنْ قَرْنَيْهِ ، فَآعْتَرَاهُ ٱلْخَوْفُ وَأَذَبَرَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ أَسْلِحَةً مِنْ قَرْنَيْهِ ، فَآلَاسَدُ يَفِرُ مِنْ وَجْهِهِ الْمُعْرَادُ وَلَوْلُ مَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِعْجَابًا وَفَخْرًا وَيَدُورُ حَوْلَ ٱلْبِرْكَةِ ، وَٱلْقَوْمُ قَدْ غَلَبَهُمُ ٱلضَّحِكُ ، وَٱلأَمِيْرُ مَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِعْجَابًا وَفَخْرًا وَيَدُولُ مَوْلَ ٱلْبِرْكَةِ ، وَٱلْقَوْمُ قَدْ غَلَبَهُمُ ٱلضَّحِكُ ، وَٱلأَمِيْرُ مَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِعْجَابًا وَفَخْرًا

 <sup>(</sup>١) هَـٰـذِهِ ٱلْقِصَّةُ شَهِدَهَا ٱلأَمِيرُ ٱلأَدِيْبُ أُسَامَةُ بْنُ مُنْقِذِ ٱلْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٥٨٤ لِلْهِجْرَةِ ، وَقَصَّهَا فِيْ كِتَابِهِ
 " ٱلاعْنِبَارُ " [صفحة : ١٨٩ ] ؛ وَٱلأَمِيرُ ٱلْمَذْكُورُ فِيْ ٱلْقِصَّةِ هُوَ مُعِيْنُ ٱلدَّيْنِ أَنْرُ وَزِيْرُ شِهَابِ ٱلدَّيْنِ مَحْمُود . وَقَدْ تَصَرَّفْنَا فِيْ عِبَارَةِ ٱلْقِصَّةِ .

<sup>(</sup>٢) ٱلسَّاجُورِ : سِلْسِلَةُ ٱلأَسَدِ وَٱلْكَلْبِ وَنَحْوِهِمَا .

بِجَدُّنَا . فَقَالَ : هَاٰذَا سَبُعٌ لَئِيْمٌ ، خُذُوْهُ فَأَخْرِجُوْهُ ، ثُمَّ آذْبَحُوْهُ ، ثُمَّ آسْلَخُوْهُ . فَأُخِذَ الْأَسَدُ وَذُبِحَ ، وَأَعْتِقَ جَدُّنَا مِنَ ٱلذَّبْحِ ، وَكَانَ لَنَا فِيْ تَارِيْخِ ٱلدُّنْيَا : إِنْسَانِهَا وَحَيْوَانِهَا أَثْرَانِ عَظِيْمَانِ ؛ فَجَدُّنَا ٱلثَّانِيْ كَانَ ٱلأَسَدُ فِدَاءُهُ ! عَظِيْمَانِ ؛ فَجَدُّنَا ٱلثَّانِيْ كَانَ ٱلأَسَدُ فِدَاءُهُ !

\* \* \*

قَالَ ٱلصَّغِيرُ لِلْكَبْشِ : قُلْتَ : ٱلذَّبْحُ ، وَٱلْفِدَاءُ مِنَ ٱلذَّبْحِ ؛ فَمَا ٱلذَّبْحُ ؟

قَالَ ٱلْكَبْشُ : هَـٰذِهِ ٱلسُّنَّةُ ٱلْجَارِيَةُ بَعْدَ جَدِّنَا ٱلأَعْظَمِ ، وَهِيَ ٱلْبَاقِيَةُ آخِرَ ٱلدَّهْرِ ؛ فَيَنْبَغِيْ لِكُلِّ مِنَّا أَنْ يَكُوْنَ فِدَاءً لِابْنِ آدَمَ !

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : ٱبْنُ آدَمَ هَـٰـذَا ٱلَّذِيْ يَخْدِمُنَا وَيَحْتَزُّ لَنَا ٱلْكَلاَّ ، وَيُقَدِّمَ لَنَا ٱلْعَلَفَ ، وَيَمْشِيْ وَرَاءَنَا فَنَسْحَبُهُ إِلَىٰ هُنَا وَهَـٰهُنَا . . . ؟ تَٱللهِ مَا أَظُنُّ ٱلدُّنْيَا إِلَّا قَدِ ٱنْقَلَبَتْ ، أَوْ لَا ، وَيَمْشِيْ وَرَاءَنَا فَنَسْحَبُهُ إِلَىٰ هُنَا وَهَـٰهُنَا . . . ؟ تَٱللهِ مَا أَظُنُّ ٱلدُّنْيَا إِلَّا قَدِ ٱنْقَلَبَتْ ، أَوْ لَا ، فَأَنْتَ يَا أَخَا جَدِّيْ . . . قَدْ كَبُرْتَ وَخَرِفْتَ !

قَالَ ٱلْكَبْشُ : وَيْحَكَ يَا أَبْلَهُ ! مَتَىٰ تَتَحَلَّلُ هَـٰذِهِ ٱلْعُقْدَةُ ٱلَّتِيْ فِيْ عَقْلِكَ ؟ إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا أَعْلَمُ لَمَا ٱطْمَأَنَتْ بِكَ ٱلأَرْضُ ، وَلَرَجَعْتَ مِنَ ٱلْقَلَقِ وَٱلاضْطِرَابِ كَحَبَّةِ ٱلْقَمْحِ فِيْ غِرْبَالٍ يَهْتَزُّ وَيَشْتَفِضُ !

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : أَتَعْنِيْ ذَلِكَ ٱلْغِرْبَالَ وَذَلِكَ ٱلْقَمْحَ وَمَا كَانَ فِيْ ٱلْقَرْيَةِ ، إِذْ تَنَاوَلَتْ رَبَّةُ ٱلدَّارِ غِرْبَالَهَا تَنْفُضُ بِهِ قَمْحَهَا ، فَعَافَلْتُهَا وَنَطَحْتُ ٱلْغِرْبَالَ فَٱنْقَلَبَ عَنْ يَدِهَا وَٱنْتَثَرَ ٱلْحَبُّ ، فَأَسْرَعَتُ فِيْهِ ٱلْتِقَاطًا حَتَّىٰ مَلأْتُ فَمِيْ قَبْلَ أَنْ تُزِيْحَنِيْ ٱلْمَرْأَةُ عَنْهُ ؟

فَهَزَّ ٱلْكَبْشُ رَأْسَهُ فِعْلَ مَنْ يُرِيْدُ ٱلابْتِسَامَ وَلَا يَسْتَطِيْعُهُ ، وَقَالَ : أَرَأَيْتَ حَانُوْتَ ٱلْقَصَّابِ ، وَنَحْنُ نَمُرُّ ٱلْيَوْمَ فِيْ ٱلسُّوْقِ ؟

قَالَ : وَمَا حَانُونَ ثُ ٱلْقَصَّابِ ؟

قَالَ : أَرَأَيْتَ ذَلِكَ ٱلسَّلِيْخَ مِنَ ٱلْغَنَمِ ٱلْبِيْضِ ٱلْمُعَلَّقَةِ فِيْ تِلْكَ ٱلْمَعَالِيْقِ ، لَا خِلْدَ عَلَيْهَا وَلَا صُوْفَ ، وَلَيْسَ لَهَا أَرْوُسٌ وَلَا قَوَائِمُ ؟

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : وَمَا ذَاكَ ٱلسَّلِيْخُ ؟ إِنَّهُ إِنْ صَحَّ مَا حَدَّثَنَنِيْ بِهِ عَنْ أُمِّكَ ، فَهَـٰذِهِ غَنَمُ ٱلْجَنَّةِ ، نَبِيْتُ تَوْعَىٰ هُنَاكَ ثُمَّ تَجِيْءُ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ مَعَ ٱلصُّبْحِ ، وَإِنِّيْ لَمُرْتَقِبٌ شَمْسَ ٱلْغَدِ ،

لِأَذْهَبَ فَأَرَاهَا وَأَمْلاًَ عَيْنَيَّ مِنْهَا .

قَالَ: أَسْمَعْ أَيُّهَا ٱلأَبْلَهُ! إِنَّ شَمْسَ ٱلْغَدِ سَتَشْعُرُ بِهَا مِنْ تَحْتِكَ لَا مِنْ فَوْقِكَ . . . ! لَقَدْ رَأَيْتُ أَخِيْ مُذْ كُنْتُ جَذَعًا مِثْلَكَ ؛ وَرَأَيْتُ صَاحِبَنَا ٱلَّذِيْ كَانَ يَعْلِفُهُ وَيُسَمِّنُهُ قَدْ أَخَذَهُ ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَنِيتُ أَخِيْ مُذْ كُنْتُ جَذَعًا مِثْلَكَ ؛ وَرَأَيْتُ صَاحِبَنَا ٱلَّذِيْ كَانَ يَعْلِفُهُ وَيُسَمِّنُهُ قَدْ أَخَدَهُ مَا فَأَصْبَعُهُ ، فَجَرَها عَلَىٰ حَلْقِهِ ، فَإِذَا دَمُهُ يَشْخَبُ وَيَتَفَجُّرُ ، وَجَعَلَ ٱلْمِسْكِيْنُ يَنْتَفِضُ وَيَدْحَضُ بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ سَكَنَ وَبَرَدَ ؛ فَقَامَ ٱلرَّجُلُ فَفَصَلَ عُنْقَهُ ، ثُمَّ نَخَسَ فِيْ جِلْدِهِ وَنَفَخَهُ حَتَّىٰ تَطَبَّلَ وَرَجَعَ كَٱلْقِرْبَةِ ٱلَّتِيْ وَبَرَدَ ؛ فَقَامَ ٱلرَّجُلُ فَفَصَلَ عُنْقَهُ ، ثُمَّ نَخَسَ فِيْ جِلْدِهِ وَنَفَخَهُ حَتَّىٰ تَطَبَّلَ وَرَجَعَ كَٱلْقِرْبَةِ ٱلَّتِيْ وَبَرَدَ ؛ فَقَامَ ٱلرَّجُلُ فَفَصَلَ عُنْقَهُ ، ثُمَّ نَخَسَ فِيْ جِلْدِهِ وَنَفَخَهُ حَتَّىٰ تَطَبَّلَ وَرَجَعَ كَٱلْقِرْبَةِ ٱلْتِيْ رَبَعْقَا فَي الْقَرْيَةِ مَمْلُوءَةً مَاءً فَحَسِبْتَهَا أُمَّكَ ؛ ثُمَّ شَقَّ فِيْهِ شِقًا طَوِيْلًا . ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ وَلَيْتِهَا فِيْ ٱلْقَرْيَةِ مَمْلُوءَةً مَاءً فَحَسِبْتَهَا أَمَّكَ ؛ ثُمَّ شَقَّ فِيْهِ شِقًا طَوِيْلًا . ثُمَّ آذَخِلَ يَدَهُ بَيْنَ وَلَيْتُهُ وَالصَّفَاقِ ، ثُمَّ مَقَلَ عَضَلَهُ وَسَحَفَ ٱلشَّحْمَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، فَعَادَ ٱلْمِسْكِيْنُ أَبْيَضَ لَا جِلْدَ لَهُ وَلَامَهُ ، ثُمَّ شَقَ بَعْدِهِ مُ اللَّهُ عَلَقَهُ فَصَارَ وَلَا مُنْ فَعَلَقَهُ فَعَلَقَهُ فَصَارَ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ عَنْ جَمْنَ اللَّهُ مُ وَلَامَتُ وَالسَّلُخُ !

قَالَ ٱلصَّغِيرُ : وَمَا ٱلَّذِيْ أَحْدَثَ هَـٰذَا كُلَّهُ ؟

قَالَ : ٱلشَّفْرَةُ ٱلْبَيْضَاءُ ٱلَّتِيْ يُسَمُّونَهَا ٱلسَّكِّينَ !

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : فَقَدْ كَانَتِ ٱلشَّفْرَةُ عِنْدَ حَلْقِهِ حِيَالَ فَمِهِ ؛ فَلِمَاذَا لَمْ يَنْتَزِعْهَا فَيَأْكُلَهَا ؟

قَالَ ٱلْكَبْشُ : أَيُّهَا ٱلأَبْلَهُ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ شَيْئًا وَلَا يَحْفَظُ شَيْئًا ، لَوْ كَانَتْ خَضْرَاءَ لأَكَلَهَا !

قَالَ : وَمَا خَطْبُ أَنْ تَجِيْءَ ٱلشَّفْرَةُ عَلَىٰ ٱلْعُنُقِ ، أَفَلَمْ يَكُنِ ٱلْحَبْلُ فِيْ عُنُقِكَ أَنْت فَجَعَلْتَ تُجَاذِبُ فِيْهِ ٱلرَّجُلَ حَتَّىٰ أَعْيَيْتَهُ ، وَلَوْلَا أَنِّيْ مَشَيْتُ أَمَامَكَ لَمَا ٱنْقَدْتَ لَهُ ؟

قَالَ ٱلْكَبْشُ : مَا أَدْرِيْ وَٱللهِ كَيْفَ أُفْهِمُكَ أَنَّ هَـٰذَا كُلَّهُ سَيَجْرِيْ عَلَيْكَ ، فَسَتَرَىٰ أُمُوْرًا تُنْكِرُهَا ، فَتَعْرِفُ مَا ٱلذَّبْحُ وَٱلسَّلْخُ ، ثُمَّ تَصِيْرُ أَشْلَاءً فِيْ ٱلْفُدُوْرِ تُضْرَمُ عَلَيْهَا ٱلنَّارُ ، فَيَأْكُلُكَ ٱبْنُ آدَمَ كَمَا تَأْكُلُ أَنْتَ هَـٰذَا ٱلْكِلاَ . . . !

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : وَمَاذَا عَلَيَّ أَنْ يَأْكُلَنِيْ ٱبْنُ آدَمَ ، أَلَا تَرَانِيْ آكُلُ ٱلْعُشْبَ ، فَهَلْ سَمِعْتَ عُوْدَاً مِنْهُ يَقُوْلُ : ٱلرَّجُلُ وَٱلسَّكِّيْنُ ، وَٱلذَّبْحُ وَٱلسَّلْخُ . . . ؟

قَالَ ٱلْكَبْشُ فِيْ نَفْسِهِ: لَعَمْرِيْ إِنَّ قُوَّةَ ٱلشَّبَابِ فِيْ ٱلشَّبَابِ أَقْوَىٰ مِنْ حِكْمَةِ ٱلشُّيُوْخِ فِيْ

ٱلشَّيُوخِ ، وَمَا نَفْعُ ٱلْحِكْمَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا رَأْيَا لَيْسَ لَهُ مَا يُمْضِيْهِ ، كَرَأْيِ ٱلشَّيْخِ ٱلْفَانِي ؟ يَرَىٰ بِعَفْلِهِ ٱلصَّوَابَ حِيْنَ يَكُونَ جِسْمُهُ هُوَ ٱلْخَطَأَ مُرَكَّبًا فِيْ ضَعْفِهِ غَلْطَةً عَلَىٰ غَلْطَةٍ لَا عُضْوًا عَلَىٰ عُضْو . . ؟ وَهَلِ ٱلرَّأْيُ ٱلصَّحِيْحُ لِلْعَالَمِ ٱلَّذِيْ نَعِيْشُ فِيهِ إِلَّا بِٱلْجِسْمِ ٱلَّذِيْ نَعِيْشُ بِهِ ؟ وَمَا جَدُوىٰ أَنْ يَعْرِفَ ٱلْكَبِيْرُ حِكْمَةَ ٱلْمَوْتِ ، وَهُوَ مِنَ ٱلضَّعْفِ بِحَيْثُ تَنْكَسِرُ نَفْسُهُ لِلْمَرَضِ وَمَا جَدُوىٰ أَنْ يَعْرِفَ ٱلْكَبِيْرُ حِكْمَةَ ٱلْمَوْتِ ، وَهُو مِنَ ٱلضَّعْفِ بِحَيْثُ تَنْكَسِرُ نَفْسُهُ لِلْمَرَضِ ٱلْمَوْتِ ، فَضْلًا عَنِ ٱلْمَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِ ، فَضْلًا عَنِ ٱلْمَوْتِ ، فَضْلًا عَنِ ٱلْمَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِ ، فَضْلًا عَنِ ٱلْمَوْتِ ، فَضْلًا عَنِ ٱلْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ ٱلْمَرْضِ ٱللْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ قُوَّةِ ٱلتَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يُبَالِيْ لَلْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ قُوَّةِ ٱلتَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يُبَالِيْ الْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ قُوَّةِ ٱلتَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يُبَالِيْ الْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ قُوَّةِ ٱلتَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يُبَالِيْ الْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ قُوَّة ٱلتَفْسِ بِحَيْثُ لَا يُبَالِيْ الْمَوْتِ ، وَهُو مِنْ قُوَّة ٱلتَفْسِ بِحَيْثُ لَا يُبَالِيْ الْمَوْتِ ، فَضْلًا عَنِ ٱلْمَرَضِ ؟

لَوْ أَذِنَ الشَّابُ مِنَ الْفِتْيَانِ بِيَوْمِ الْفِطَاعِ أَجَلِهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ مُصْبِحُهُ أَوْ مُمْسِيْهِ ، لأَمَدَّنَهُ نَفْسُهُ بِأَرْوَاحِ السَّنِيْنَ الطَّوِيْلَةِ ، حَتَّىٰ لَيَرَىٰ أَنَّ صُبْحَ الْغَدِ كَأَنَّمَا يَأْتِيْ مِنْ وَرَاءِ ثَلَائِيْنَ أَوْ أَدْنَ شَنَةً ؛ فَمَا يَتَبَيَّنُهُ إِلّا كَالْفِحْرِ الْمَشْيِّ مَضَىٰ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعُونَ . وَلَوْ أُذِنَ الشَّيْخُ بِيَوْمِ مَصْرَعِهِ ، وَأَيْقَنَ أَنَّ لَهُ مُهْلَةً إِلَىٰ تَمَامِ الْحَوْلِ ، لَطَارَ بِهِ الدُّعْرُ وَاسْتَفْرَغَهُ الْوَجَلُ الشَّيْخُ بِيَوْمِ مَصْرَعِهِ ، وَأَيْقَنَ أَنَّ لَهُ مُهْلَةً إِلَىٰ تَمَامِ الْحَوْلِ ، لَطَارَ بِهِ الدُّعْرُ وَاسْتَفْرَغَهُ الْوَجَلُ مِنْ سَاعَتِهِ ؛ وَرَأَىٰ يَوْمَهُ الْبَعِيْدَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّبْحِ ، وَابْتَلَتْهُ طَبِيْعَةُ جِسْمِهِ المُخْتَلِ مِنْ الصَّيْحِ ، وَابْتَلَتْهُ طَبِيْعَةُ جِسْمِهِ الْمُخْتِلُ مِنْ الْعَامِ رَخِيًّا مَمْدُوْدًا ؛ فَهُو رَابِطٌ جَلْدٌ ؛ بِالشَّبَابِ مِلْكَالِهِ مِنْ النَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّهُ وَلَا عَيْمِيْثُ فِي الْيَوْمِ الْفَصِيْرِ مِثْلَ الْعَامِ رَخِيًّا مَمْدُوْدًا ؛ فَهُو رَابِطٌ جَلْدٌ ؛ وَهَا لَمْ مَنْ النَّهُ مُ اللَّوْمِ اللَّهُ مِنْ الْيُومِ الْقَصِيْرِ مِثْلَ الْعَامِ رَخِيًّا مَمْدُودًا ؛ فَهُو رَابِطٌ جَلْدٌ ؛ وَهَا لَوْمَ لَوْ الْمَوْنِلِ مِثْلَ الْمَامِ رَخِيًّا مَمْدُودًا ؛ فَهُو رَابِطٌ جَلْدٌ ؛ وَهُو قَلِقٌ طَائِرٌ . وَلَا طَبِيْعَةُ لِلزَّمَنِ إِلَّا طَبِيْعَةُ الشَّعُورِ بِهِ ، وَلَا حَقِيْقَةَ لِلاَيَّامِ إِلَّا مَا تَضَعُهُ النَّفُسُ فِيْ الْأَيْمِ .

非 非 \*

ثُمَّ إِنَّ ٱلْكَبْشَ نَظَرَ فَرَأَىٰ ٱلصَّغِيْرَ قَدْ أَخَذَتْهُ عَيْنُهُ وَٱسْتَنْقَلَ نَوْمًا ، فَقَالَ : هَنِيْنًا لِمَنْ كَانَ فِيْهِ سِرُّ ٱلأَيَّامِ ٱلْمَمْدُوْدَةِ . إِنَّ هَـٰلَاا ٱلسِّرَّ هُو كَسِرِّ ٱلنَّبَاتِ ٱلأَخْضَرِ ، لَا يُقْطَعُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا ظَهَرَ مِنْ غَيْرِهَا سَاخِرًا هَازِئًا ، قَائِلًا عَلَىٰ ٱلْمَصَائِبِ : هَـٰأَنْذَا . . .

فَهَلْذَا ٱلصَّغِيْرُ يَنَامُ مِلْءَ عَيْنَيْهِ وَٱلشَّفْرَةُ مَحْدُوْدَةٌ لَهُ ، وَٱلذَّبْحُ بَعْدَ سَاعَاتٍ قَلِيْلَةٍ ؛ كَأَنَّمَا هُوَ فِيْ زَمَنَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْ نَفْسِهِ ، فَبِهِ يَنَامُ ، وَبِهِ يَلْهُو ، وَبِهِ يَسْخَرُ مِنَ ٱلزَّمَنِ ٱلآخَرِ وَمَا فِيْهِ وَمَا يَجْلِبُهُ . ` إِنَّ ٱلأَلَمَ هُوَ فَهُمُ ٱلأَلَمِ لَا غَيْرُ . فَمَا أَقْبَحَ عِلْمَ ٱلْعَقْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ جَهْلُ ٱلتَّفْسِ بِهِ وَإِنْكَارُهُ إِيَّاهُ . حَسْبُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْعُلَمَاءِ فِيْ ٱلسُّخْرِيَةِ بِهِمْ وَبِهِ هَلْذِهِ ٱلْحَقِيْقَةُ مِنَ ٱلنَّفْسِ . أَنَا لَوْ نَاطَحْتُ كَبْشًا مِنْ قُرُومٍ ٱلْكِبَاشِ ، وَوَقَفْتُ أَفَكَرُ وَأُدَبِّرُ وَأَتَأَمَّلُ ، وَأَعْتَبِرُ شَيْئًا بِشَيْءٍ ـ ذَهَبَ فَاطَحْتُ كَبْشًا مِنْ قُرُومٍ ٱلْكِبَاشِ ، وَوَقَفْتُ أَفَكَرُ وَأُدَبِّرُ وَأَتَأَمَّلُ ، وَأَعْتَبِرُ شَيْئًا بِشَيْءٍ ـ ذَهَبَ فِكْرِيْ بِقُورِيْ بِقُورِيْ ، وَٱسْتَرْخَى عَصَبِيْ ، وَتَحَلَّلَ عَضَبِيْ كُلُّهُ ، وَكَانَ ٱلْعِلْمُ وَبَالًا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ عَاجَتِيْ حِيْئَذِ إِلَىٰ ٱلرُّوْحِ وَقُواهَا وَأَسْبَابِهَا أَضْعَافُ حَاجَتِيْ إِلَىٰ ٱلْعِلْمِ . وَٱلرُّوْحُ لَا تَعْرِفُ حَاجَتِيْ إِلَىٰ ٱلْمُوتُ ، وَلَا شَيْئًا ٱسْمُهُ ٱلْوَجَعُ ؛ وَإِنَّمَا تَعْرِفُ حَظَّهَا مِنَ ٱلْيَقِيْنِ ، وَهُدُوءَهَا مَا وَاسْتِقْرَارَهَا مُؤْمِنَةً مَا دَامَتْ هَادِئَةً مُسْتَنِقِنَةً .

وَقَدْ وَٱللهِ صَدَقَ هَاذَا ٱلْجَذَعُ ٱلصَّغِيْرُ ؛ فَمَا عَلَىٰ أَحَدِنَا أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلإِنْسَانُ ؟ وَهَلْ أَكْلُنَا نَخْنُ هَاذَا ٱلْعُشْبَ ، وَأَكْلُ ٱلْمَوْتِ لِلإِنْسَانِ ـ هَلْ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا وَضْعٌ لِلْإِنْسَانِ ـ هَلْ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا وَضْعٌ لِلْخَاتِمَةِ فِيْ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِهَا ؟

يُشْبِهُ وَٱللهِ إِنْ أَنَا ٱحْتَجَجْتُ عَلَىٰ ٱلذَّبْحِ وَٱغْتَمَمْتُ لَهُ ، أَنْ أَكُوْنَ كَخَرُوْفٍ أَحْمَقَ لَا عَقْلَ لَهُ ، فَظَنَّ إِطْعَامَ ٱلإِنْسَانِ إِيَّاهُ مِنْ بَابِ إِطْعَامِهِ ٱبْنَهُ وَٱبْنَتَهُ وَٱمْرَأَتَهُ وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ! لَهُ ، فَظَنَّ إِطْعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ! وَهَلْ أَوْجَبَ نَفَقَتِيْ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِ إِلَّا لَحْمِيْ ؟ فَإِذَا ٱسْتَحَقَّ لَهُ فَلَعَمْرِيْ مَا يَنْبَغِيْ لِيْ أَنْ أَزْعُمَ أَنَّهُ ظَلَمْنِيْ ٱللَّحْمَ إِلَّا إِذَا أَقْرَرْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْ بَدِيًّا أَنِّيْ أَنَا ظَلَمْتُهُ ٱلْعَلَفَ وَسَرَقْتُهُ مِنْهُ .

كُلُّ حَيٍّ فَإِنَّمَا هُو شَيْءٌ لِلْحَيَاةِ أُعْطِيهَا عَلَىٰ شَرْطِهَا ، وَشَرْطُهَا أَنْ تَنْتَهِيَ ؛ فَسَعَادَتُهُ فِيْ أَنْ يَعْرِفَ هَلْذَا وَيُقَرِّرَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِنَهُ ، كَمَا يَسْتَيْقِنُ أَنَّ ٱلْمَطَرَ أَوَّلُ فَصْلِ ٱلْكَلأِ الْأَخْصَرِ . فَإِذَا فَعَلَ ( ذَلِكَ } وَأَيْقَنَ وَٱطْمَأَنَّ ، جَاءَتِ ٱلنِّهَايَةُ مُتَمِّمَةً لَهُ لاَ نَاقِصَةً إِيّاهُ ، وَجَرَتْ مَعَ ٱلْعُمْرِ مَجْرًى وَاحِدًا وَكَانَ قَدْ عَرَفَهَا وَأَعَدَّ لَهَا . أَمَّا إِذَا حَسِبَ ٱلْحَيُّ أَنَّهُ شَيْءٌ فِيْ وَجَرَتْ مَعَ ٱلْعُمْرِ مَجْرًى وَاحِدًا وَكَانَ قَدْ عَرَفَهَا وَأَعَدَّ لَهَا . أَمَّا إِذَا حَسِبَ ٱلْحَيُّ أَنَّهُ شَيْءٌ فِيْ وَجَرَتْ مَعَ ٱلْعُمْرِ مَجْرًى وَاحِدًا وَكَانَ قَدْ عَرَفَهَا وَأَعَدَّ لَهَا . أَمَّا إِذَا حَسِبَ ٱلْحَيُّ أَنَّهُ شَيْءٌ فِيْ وَجَرَتْ مَعَ ٱلْعُمْرِ مَجْرًى وَاحِدًا وَكَانَ قَدْ عَرَفَهَا وَأَعَدَّ لَهَا . أَمَّا إِذَا حَسِبَ ٱلْحَيُ أَنَّهُ شَيْءٌ فِيْ الْبَعَاةِ ، وَقَدْ أُعْطِيهَا عَلَىٰ شَرْطِهِ هُو ، مِنْ تَوَهُم الطَّمَعِ فِيْ ٱلْبَقَاءِ وَٱلنَّعِيْمِ ، فَكُلُّ شَقَاءِ الْحَيْقِ فَى وَهُمِهِ ذَاكَ ، وَفِيْ عَمَلِهِ عَلَىٰ هَلْذَا ٱلْوَهُم ؛ إِذْ لَا تَكُونُ ٱلنَّهَايَةُ حِيْنَتِهِ فِيْ مَجِيئِهَا إلَّا كَالْعُمُورَةِ أُنْزِلَتْ بِٱلْعُمْرِ كُلِّهِ ، وَتَجِيْءُ هَا وَمَةً مُنغَصَةً ، وَيَثَلُغُ مِنْ تَلْكِيْدِهَا أَنْ تَسْقِهَا إِلَا كُاللَّهُ لَهُ أَنْ لَكُونُ ٱللَّهُ لِمَ عَلَى هَا لَوْهُم حِيْنَ تَجِيْءُ !

لَقَدْ كَانَ جَدِّيْ وَٱللهِ حَكِيْمًا يَوْمَ قَالَ لِيْ : إِنَّ ٱلَّذِيْ يَعِيْشُ مُتَرَقِّبًا ٱلنَّهَايَةَ يَعِيْشُ مُعِدًّا لَهَا ؛ فَإِنْ كَانَ مُعِدًّا لَهَا عَاشَ رَاضِيًا مِهَا ، فَإِنْ عَاشَ رَاضِيًا بِهَا كَانَ عُمْرَهُ فِيْ حَاضِرٍ مُسْتَمِرٌ ، كَأَنَهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ يَشْهَدُ أَوَّلَهَا وَيُحِسُّ آخِرَهَا ، فَلَا يَسْتَطِيْعُ ٱلزَّمَنُ أَنْ يُنَغُصَ عَلَيْهِ مَا دَامَ يَنْقَادُ مَعَهُ وَيَنْسَجِمُ فِيْهِ ، غَيْرَ مُحَاوِلٍ فِي ٱللَّيْلِ أَنْ يُبْعِدَ ٱلصَّبْح ، وَلَا فِي ٱلصَّبْحِ أَنْ يُبْعِدَ ٱللَّبْنَ . قَالَ لِيْ جَدِّيْ : وَٱلإِنْسَانُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلتَّعِسُ ٱلَّذِيْ يُحَاوِلُ طَرْدَ نِهَايَتِهِ ، فَيَشْقَىٰ شَقَاءَ ٱلْكَبْشِ ٱلأَخْرَقِ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَطْرُدَ ٱللَّيْلَ ، فَيَبِيْتُ يَنْطَحُ ٱلظُّلْمَةَ ٱلْمُتَدَجِّيَةً عَلَىٰ الأَرْضِ ، وَهُوَ لِحُمْقِهِ يَظُنُ أَنَّهُ يَنْطَحُ ٱللَّيْلَ بِقَرْنَيْهِ وَيُزَخْزِحُهُ . . . !

وَكَمْ قَالَ لِيْ ذَلِكَ ٱلْجَدُّ ٱلْحَكِيْمُ وَهُوَ يَعِظُنِي : إِنَّ ٱلْحَيْوَانَ مِنَّا إِذَا جَمَعَ عَلَىٰ نَفْسِهِ هَمَّا وَاحِدًا ، صَارَ بِهَاذَا ٱلْهَمَّ إِنْسَانًا تَعِسًا شَقِيًّا ، يُعْطَىٰ ٱلْحَيَاةَ فَيَقْلِبُهَا بِنَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ شَيْتًا كَٱلْمَوْتِ ، أَوْ مَوْتًا بِلَا شَيْءٍ . . . !

#### \* \* \*

وَتَحَرَّكَ ٱلصَّغِيْرُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْكَبْشُ : إِنَّهُ لَيَقَعُ فِيْ قَلْبِيْ أَنَّكَ ٱلسَّاعَةَ كُنْتَ فِيْ شَأْنِ عَظِيْمٍ ، فَمَا بَالُكَ مُنْتَفِخًا وَأَنْتَ هَاهُنَا فِيْ ٱلْمَنْحَرِ لَا فِيْ ٱلْمَرْعَىٰ !

قَالَ ٱلصَّغِيْرُ : يَا أَخَا جَدِّيْ . . . لَقَدْ تَحَقَّقْتُ أَنَّكَ هَرِمْتَ وَخَرِفْتَ ، وَأَصْبَحْتَ تَمُجُّ ٱللُّعَابَ وَٱلرَّأْيَ . . . !

قَالَ ٱلْكَبْشُ : فَمَا ذَاكَ وَيْلُكَ ؟

قَالَ : إِنَّكَ قُلْتَ : إِنَّ هَـٰذَا ٱلإِنْسَانَ غَادٍ عَلَيْنَا بِالشَّفْرَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَوَصَفْتَ ٱلذَّبْحَ وَٱلسَّلْخَ وَٱلأَكْلَ ؛ وَأَنَا ٱلسَّاعَةَ قَدْ نِمْتُ فَرَأَيْتُ فِيْمَا أَرَىٰ ، أَنَّنِي نَطَحْتُ ذَلِكَ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي جَاءَ بِنَا إِلَىٰ هُنَا ، وَهِجْتُ بِهِ حَتَّىٰ صَرَعْتُهُ ، ثُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ ٱلشَّفْرَةَ بِأَسْنَانِيْ ، فَثَلَمْتُهُ فِي جَاءَ بِنَا إِلَىٰ هُنَا ، وَهِجْتُ بِهِ حَتَّىٰ صَرَعْتُهُ ، ثُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ ٱلشَّفْرَةَ بِأَسْنَانِيْ ، فَثَلَمْتُهُ فِي نَحْرِهِ حَتَّىٰ ذَبَحْتُهُ ، ثُمَّ ٱفْتَلَذْتُ مِنْهُ مُضْغَةً فَلُكْتُهَا فِيْ فَمِيْ ؛ فَمَا عَرَفْتُ وَٱللهِ فِيْمَا عَرَفْتُ لَحُنَا فِيْ آئِحُ مَذَاقًا مِنْهُ !

إِنَّ ٱلإِنْسَانَ يَسْتَطِيْبُ لَحْمَنَا ، وَيَتَغَذَّىٰ بِنَا ، وَيَعِيْشُ عَلَيْنَا ؛ فَمَا أَسْعَدَنَا أَنْ نَكُوْنَ لِغَيْرِنَا فَائِدَةً وَحَيَاةً ، وَإِذَا كَانَ ٱلْفَنَاءُ سَعَادَةً نَعْطِيْهَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، فَهَلذَا ٱلْفَنَاءُ هُوَ سَعَادَةٌ نَأْخُذُهَا لِأَنْفُسِنَا ؛ وَمَا هَلَاكُ ٱلْحَيِّ لِقَاءَ مَنْفَعَةٍ لَهُ أَوْ مَنْفَعَةٍ مِنْهُ إِلَّا ٱنْطِلَاقُ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْهُ حَبًّا ، وَمَا هَلَاكُ ٱلْحَيِّ لِقَاءَ مَنْفَعَةٍ لَهُ أَوْ مَنْفَعَةٍ مِنْهُ إِلَّا ٱنْطِلَاقُ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْهُ حَبًّا ، صَارَتْ حُرَّةً فَٱنْطَلَقَتْ تَعْمَلُ أَفْضَلَ أَعْمَالِهَا .

قَالَ ٱلْكَبِيْرُ : لَقَدْ صَدَفْتَ وَٱللهِ ، وَنَحْنُ بِهَـٰذَا أَعْقَلُ وَأَشْرَفُ مِنَ ٱلإِنْسَانِ ؛ فَإِنَّهُ يَقْضِيْ ٱلْعُمُرَ آخِذًا لِنَفْسِهِ ، مُتَكَالِبًا عَلَىٰ حَظُهَا ، وَلَا يُعْطِيْ مِنْهَا إِلَّا بِٱلْقَهْرِ وَٱلْغَلَبَةِ وَٱلْخَوْفِ . تَعَالَ أَيُّهَا ٱلذَّابِحُ ، تَعَالَ خُذْ هَـٰذَا ٱلنَّحْمَ وَهَـٰذَا ٱلشَّحْمَ ؛ تَعَالَ أَيُّهَا ٱلإِنْسَانُ لِنُعْطِيَكَ ؛ تَعَالَ أَيُّهَا ٱلشَّحَاذُ . . . !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## ٱلطُّفُو ْلَتَانِ ۚ \* الطُّفُو ْلَتَانِ

عِصْمَتْ آبْنُ فُلَانٍ بَاشَا طِفْلٌ مُتْرَفٌ يَكَادُ يَنْعَصِرُ لِنِنًا ، وَتَرَاهُ يَرِفُ رَفِيْفًا مِمَّا نَشَأَ فِيْ ظِلَالِ ٱلْعَجْرَةِ حَوْلَ ٱلشَّجَرَةِ . وَهُوَ بَيْنَ لِدَاتِهِ مِنَ ٱلصَّبْيَانِ كَٱلشَّوْكَةِ ؛ عَلَىٰ مَجَسَّةٍ لَيْنَةٍ نَاعِمَةٍ ٱلصَّبْيَانِ كَٱلشَّوْكَةِ ؛ عَلَىٰ مَجَسَّةٍ لَيْنَةٍ نَاعِمَةٍ تُكَذِّبُ أَنَّهَا شَوْكَةً إِلَّا أَنْ تَيْبَسَ وَتَتَوَقَّحَ .

وَأَبُوهُ فُلَانٌ [ باشا ] مُدِيْرٌ لِمُدِيْرِيَّةِ كَذَا ، إِذَا سُئِلَ عَنْهُ ٱبْنُهُ قَالَ : إِنَّهُ مُدِيْرُ ٱلْمُدِيْرِيَّةِ . لَا يَكَادُ يَعْدُو هَلذَا ٱلتَّرْكِيْبَ ، كَأَنَّهُ مِنْ غُرُوْرِ ٱلنِّعْمَةِ يَأْبَىٰ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَبَاهُ مُدِيْرًا مَوَّتَيْنِ . . . وَكَثِيْرًا مَا تَكُوْنُ ٱلنَّعْمَةُ بَذِيْنَةً وَقَاحًا سَيِّنَةَ ٱلأَدَبِ فِيْ أَوْلَادِ ٱلأَغْنِيَاءِ ، وَكَثِيْرًا مَا يَكُوْنُ ٱلْغِنَىٰ فِيْ أَهْلِهِ غِنَى مِنَ ٱلسَّيْتَاتِ لَا غَيْرُ !

وَفِيْ رَأْيِ عِصْمَتْ أَنَّا أَبَاهُ مِنْ عُلُوِّ ٱلْمَنْزِلَةِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ جَنَاحِ ٱلنَّسْرِ ٱلطَّائِرِ فِيْ مَسْبَحِهِ إِلَىٰ ٱلنَّجْمِ ، أَمَّا آبَاءُ ٱلأَطْفَالِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَهُمْ عِنْدَهُ مِنْ سُقُوْطِ ٱلْمَنْزِلَةِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ ٱلدُّبَابِ وَٱلْبَعُوْضِ !

وَلَا يَغْدُو ٱبْنُ ٱلْمُدِيْرِ إِلَىٰ مَدْرَسَتِهِ وَلَا يَتَرَقَّحُ مِنْهَا إِلَّا وَرَاءَهُ جُنْدِيٌّ يَمْشِيْ عَلَىٰ إِثْرِهِ فِيْ ٱلْعَدْوَةِ وَٱلرَّوْحَةِ إِذْ كَانَ ٱبْنَ ٱلْمُدِيْرِ ، أَيْ : آبْنَ ٱلْقُوَّةِ ٱلْحَاكِمَةِ ، فَيَكُونُ هَاذَا ٱلْجُنْدِيُّ وَرَاءَ هَاذَا ٱلطَّفْلِ كَٱلْمَنْبَهَةِ لَهُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، تُفْصِحُ شَارَتُهُ ٱلْعَسْكَرِيَّةُ بِلُغَاتِ ٱلسَّابِلَةِ جَمْعَاءَ أَنَّ هَاذَا هُوَ ٱبْنُ ٱلْمُدِيْرِ . فَإِذَا رَآهُ ٱلْعَرَبِيُّ أَوِ ٱلْيُونَانِيُّ ، أَوِ ٱلطِّلْيَانِيُّ أَو ٱلْفِرَنْسِيُّ ، أَو ٱلإِنْكِلِيْزِيُّ أَوْ كَانُ مَنْ ٱلْمُدِيْرِ . فَإِذَا رَآهُ ٱلْعَرَبِيُّ أَو ٱلْيُونَانِيُّ ، أَوِ ٱلطَّلْيَانِيُّ أَو ٱلْفِرَنْسِيُّ ، أَو ٱلإِنْكِلِيْزِيُّ أَوْ كَانُ مِنْ ٱلْمُدِيْرِ . فَإِذَا رَآهُ ٱلْمُتَنَافِرَةِ ٱلَّتِيْ لَا يَفْهَمُ لِسَانٌ مِنْهَا عَنْ لِسَانِ ـ فَهِمُوا جَمِيْعًا مِنْ لَكُونُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلأَلْسِنَةِ ٱلْمُتَنَافِرَةِ ٱلَّتِيْ لَا يَفْهَمُ لِسَانٌ مِنْهَا عَنْ لِسَانٍ ـ فَهِمُوا جَمِيْعًا مِنْ لَعْقَامُ لِللّهَ لَا يَعْهُ مَ لِسَانٌ مِنْ أَلْمُلِي يَنْبَعُهُ كَالْمَادَةِ مِنَ ٱلْقَانُونِ لَا الشَّرْحُ . . . !

وَلَقَدْ كَانَ يَجِبُ لِابْنِ ٱلْمُدِيْرِ هَلْذَا ٱلشَّرَفُ ٱلصِّبْيَانِيُّ . لَوْ أَنَّهُ يَوْمَ وُلِدَ لَمْ يُوْلَدِ ٱبْنَ سَاعَتِهِ

<sup>(\*)</sup> ق الرسالة  $^{\circ}$  العدد :  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، السنة الثالثة  $^{\circ}$  ، الصفحات :  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .

كَأَطْفَالِ ٱلنَّاسِ ، بَلْ وُلِدَ ٱبْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ كَامِلَةَ لِبَشْهَدَ لَهُ ٱلطَّبِيْعَةُ أَنَّهُ كَبِيْرٌ قَدِ ٱنْصَدَعَتْ بِهِ مُعْجِزَةٌ ! وَإِلَّا فَكَيْفَ يَمْشِيْ ٱلْجُنْدِيُ مِنْ جُنُوْدِ ٱلدَّوْلَةِ وَرَاءَ طِفْلِ فَيَتْبَعُهُ وَيَخْدِمُهُ وَيَنْصَاعُ لِأَمْرِهِ ؛ وَهَاذَا ٱلْجُنْدِيُّ لَوْ كَانَ طَرِيدَ هَزِيْمَةٍ قَدْ فَرَّ فِيْ مَعْرَكَةٍ مِنْ مَعَارِكِ ٱلْوَطَنِ ، وَأُرِيْدَ تَخْلِيْدُهُ فِيْ هَزِيْمَتِهِ وَتَخْلِيْدُهَا عَلَيْهِ بِٱلتَّصْوِيْرِ لَمَا صُوَّرَ إِلَّا جُنْدِيًّا فِيْ شَارَتِهِ ٱلْعَسْكَرِيَّةِ مُنْقَادًا لِمِثْلِ هَاذَا ٱلطَّفْلِ ٱلصَّغِيْرِ كَٱلْخَادِم ؛ فِيْ صُوْرَةٍ يُكْتَبُ تَحْتَهَا : ﴿ نُفَايَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ !﴾ .

\* \* \*

لَيْسَ لِهَالَدَا ٱلْمَنْظَرِ ٱلْكَثِيْرِ حُدُونُهُ فِيْ مِصْرَ إِلَّا تَأْوِيْلٌ وَاحِدٌ : هُوَ أَنَّ مَكَانَ ٱلشَّخْصِيَّاتِ
فَوْقَ ٱلْمَعَانِيْ ، وَإِنْ صَغُرَتْ تِلْكَ وَجَلَّتْ هَاذِهِ ؛ وَمِنْ هُنَا يَكْذِبُ ٱلرَّجُلُ ذُوْ ٱلْمَنْصِبِ ،
فَيُرْفَعُ شَخْصُهُ فَوْقَ ٱلْفَضَائِلِ كُلِّهَا ؛ فَيَكْبُرُ عَنْ أَنْ يَكْذِبَ فَيَكُونُ كَذِبُهُ هُوَ ٱلصَّدْقَ ، فَلَا يُنْكُرُ
عَلَيْهِ كَذِبُهُ ، أَيْ : صِدْفُهُ . . . ! وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَقَرَّرَ فِيْ ٱلأُمَّةِ أَنَّ كَذِبَ ٱلْقُوَّةِ صِدْقُ
بَالْقُوَّة !

وَعَلَىٰ هَاذِهِ الْفَاعِدَةِ يُقَاسُ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ مَا يُخْذَلُ فِيْهِ الْحَقُّ. وَمَتَىٰ كَانَتِ الشَّخْصِيَّاتُ فَوْقَ الْمُعَانِيْ السَّامِيَةِ طَفِقَتْ هَانِهِ الْمُعَانِيْ تَمُوْجُ مَوْجَهَا مُحَاوِلَةً أَنْ تَعْلُو ، مُكْرَهَةً عَلَىٰ أَنْ تَعْلُو ، مُكْرَهَةً عَلَىٰ أَنْ اللَّمَعَانِيْ السَّامِيةِ طَفِقَتْ هَانِهِ الْمُعَانِيْ تَمُوْجُ مَوْجَهَا مُحَاوِلَةً أَنْ تَعْلُو ، مُكْرَهَةً عَلَىٰ أَنْ اللَّمَةِ بَوْلَ اللَّهَ عَلَىٰ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ تَكُولُ كَلُّ طَبَقَةٍ مِنَ اللَّمَةِ بِكُبَرَائِهَا ، وَلَا تَكُونُ اللَّمَةُ عَلَىٰ كَرُّهَا فَتُدْبِرُ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَتَضِلُّ كُلُّ طَبَقَةٍ مِنَ اللَّمَةِ بِكُبَرَائِهَا ، وَلَا تَكُونُ الأُمَّةُ عَلَىٰ هَا فَتُدْبِرُ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَتَضِلُّ كُلُّ طَبَقَةٍ مِنَ اللَّمَّةِ بِكُبَرَائِهَا ، وَلَا تَكُونُ الأُمَّةُ عَلَىٰ هَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَةِ لِلاسْتِعْبَادِ هَا لَحَالَةِ فِيْ كُلِّ طَبَقَاتِهَا إِلَّا صِغَارًا فَوْقَهُمْ كِبَارُهُمْ ؛ وَتِلْكَ هِيَ تَهْبِيَّةُ اللَّمَّةِ لِلاسْتِعْبَادِ مَتَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِقُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الل

\* \*

وَتَخَلَّفَ ٱلْجُنْدِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ عَنْ مَوْعِدِ ٱلرَّوَاحِ مِنَ ٱلْمَدْرَسَةِ ، فَخَرَجَ عِصْمَتْ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَبَكَا لَهُ أَنْ يَتَسَكَّعَ فِيْ بَعْضِ طُرُقِ ٱلْمَدِيْنَةِ لِيَنْطَلِقَ فِيْهِ ٱبْنُ آدَمَ لَا ٱبْنُ ٱلْمُدِيْرِ ، وَحَنَّ حَنِيْنَهُ إِلَىٰ ٱلْمُغَامَرَةِ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَلَبِسَتِ ٱلطُّرُقُ فِيْ خَيَالِهِ ٱلصَّغِيْرِ زِيْنَتَهَا ٱلشَّعْرِيَّةَ بِأَطْفَالِ حَنِيْنَهُ إِلَىٰ ٱلْمُغَامَرَةِ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَلَبِسَتِ ٱلطُّرُقُ فِيْ خَيَالِهِ ٱلصَّغِيْرِ زِيْنَتَهَا ٱلشَّعْرِيَّةَ بِأَطْفَالِ اللَّهُ إِلَىٰ ٱلْمُغْرِقَة وَيَتَعَابَثُونَ وَيَتَشَاحَنُونَ ، وَهُمْ شَتَىٰ وَكَأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ بَيْتٍ وَاحِدٍ مَسَّتْ

بِكُلِّ مِنْ كُلِّ رَحِمٌ ، إِذْ لَا يَنْتَسِبُوْنَ فِيْ ٱللَّهْوِ إِلَّا إِلَىٰ ٱلطُّفُوْلَةِ وَحْدَهَا .

وَٱنْسَاقَ عِصْمَتْ وَرَاءَ خَيَالِهِ ، وَهَرَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنْ تِلْكَ ٱلصُّوْرَةِ ٱلَّتِيْ يَمْشِيْ فِيْهَا ٱلْجُنْدِيُّ وَرَاءَ ٱبْنِ ٱلْمُدِيْرِ ، وَتَغَلْغَلَ فِيْ ٱلأَزِقَّةِ لَا يُبَالِيْ مَا يَعْرِفُهُ مِنْهَا وَمَا لَا يَعْرِفُهُ ، إِذْ كَانَ يَسِيْرُ فِيْ طُرُقٍ جَدِيْدَةٍ عَلَىٰ عَيْنِهِ كَأَنَّمَا يَحْلُمُ بِهَا فِيْ مَدِيْنَةٍ مِنْ مُدُنِ ٱلنَّوْمِ .

وَآنْتَهَىٰ إِلَىٰ كَبْكَبَةٍ مِنَ ٱلأَطْفَالِ قَدِ ٱسْتَجْمَعُوا لِشَأْنِهِمُ ٱلصَّبْيَانِيَّ ، فَٱنْتَبَذَ نَاحِيَةً وَوَقَفَ يُصْغِيْ إِلَيْهِمْ مُتَهَيِّبًا أَنْ يُقْدِمَ ، فَآتَصَلَ بِسَمْعِهِ وَنَظَرِهِ كَٱلْجَبَانِ ، وَتَسَمَّعَ فَإِذَا خَبِيْثٌ مِنْهُمْ يُصْغِيْ إِلَيْهِمْ مُتَهَيِّبًا أَنْ يُقْدِمَ ، فَآتَصَلَ بِسَمْعِهِ وَنَظَرِهِ كَٱلْجَبَانِ ، وَتَسَمَّعَ فَإِذَا خَبِيْثٌ مِنْهُمْ يُعَلِّمُ ٱلآخَرَ كَيْفَ بَضْرِبُ إِذَا ٱعْتَدَىٰ أَوِ ٱعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ لَهُ : ٱضْرِبْ أَيْنَمَا ضَرَبْتَ ، مِنْ يُعلِّمُ الآخَرُ الْفَرْبُ أَنْ عَلَىٰهُمْ مُرَاقً ٱلْبَطْنِ ؛ قَالَ ٱلآخَرُ : وَإِذَا مَاتَ ؟ فَقَالَ الْخَبِيْثُ : وَإِذَا مَاتَ ؟ فَقَالَ ٱلْخَبِيْثُ : وَإِذَا مَاتَ ؟ فَقَالَ الْخَبِيْثُ : وَإِذَا مَاتَ فَلَا مُثَلِّ إِنَّى أَنَا عَلَمْتُكَ . . . !

وَسَمِعَ طِفْلًا يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ : أَمَا قُلْتُ لَكَ : إِنَّهُ تَعَلَّمَ ٱلسَّرِقَةَ مِنْ رُؤْيَتِهِ ٱللُّصُوْصَ فِيْ ٱلسَّيْمَا ؟ فَأَجَابَهُ صَاحِبُهُ : وَهَلْ قَالَ لَهُ أُوْلَئِيكَ ٱللُّصُوْصُ ٱلَّذِيْنَ فِيْ ٱلسَّيْمَا كُنْ لِصَّا وَٱعْمَلْ مِثْلَنَا ؟

وَقَامَ مِنْهُمْ شَيْطَانٌ فَقَالَ : يَا أَوْلَادَ ٱلْبَلَدِ ، أَنَا ٱلْمُدِيْرُ ! تَعَالَوْا وَقُوْلُوا لِيْ : " يَا سَعَادَةَ ٱلْبَاشَا ! إِنَّ أَوْلَادَنَا يُرِيْدُوْنَ ٱلذَّهَابَ إِلَىٰ ٱلْمَدَارِسِ ، وَلَلْكِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَدْفَعَ لَهُمُ ٱلْمَصْرُوْفَاتِ . . » فَقَالَ ٱلأَوْلَادُ فِيْ صَوْتٍ وَاحِدٍ : " يَا سَعَادَةَ ٱلْبَاشَا ! إِنَّ أَوْلَادَنَا يُرِيْدُوْنَ ٱلْمَصْرُوْفَاتِ » فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ٱلدَّهَابَ إِلَىٰ ٱلْمَدَارِسِ ، وَلَلْكِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَدْفَعَ لَهُمُ ٱلْمَصْرُوْفَاتِ » فَرَدَّ عَلَيْهِمْ سَعَادَتُهُ : ٱشْتَرُوا لِأَوْلَادِكُمْ أَحْذِيَةً وَطَرَابِيْشَ وَثِيَابًا نَظِيْفَةً ، وَأَنَا أَدْفَعُ لَهُمُ ٱلْمَصْرُوْفَاتِ .

فَتَظَرَ إِلَيْهِ خَبِيْتٌ مِنْهُمْ وَقَالَ: يَا سَعَادَةَ ٱلْمُدِيْرِ! وَأَنْتَ فَلِمَاذَا لَمْ يَشْتَرِ لَكَ أَبُوْكَ حِذَاءً...؟

وَقَالَ طِفْلٌ صَغِيْرٌ : أَنَا ٱبْنُكَ يَا سَعَادَةَ ٱلْمُدِيْرِ ، فَأَرْسِلْنِيْ إِلَىٰ ٱلْمَدْرَسَةِ وَقْتَ ٱلظُّهْرِ فَقَطْ . . . !

\* \* \*

وَكَانَ عِصْمَتْ يَسْمَعُ وَنَفْسُهُ تَهْتَزُّ وَتَرِفُّ بِإِحْسَاسِهَا ، كَٱلْوَرَقَةِ ٱلْخَضْرَاءِ عَلَيْهَا طَلُّ

ٱلنَّدَىٰ ، وَأَخَذَ قَلْبُهُ يَتَفَتَّحُ فِيْ شُعَاعِ ٱلْكَلَامِ كَٱلزَّهْرَةِ فِيْ ٱلشَّمْسِ ؛ وَسَكِرَ بِمَا يَسْكُرُ بِهِ ٱلأَطْفَالُ حِيْنَ تُقَدِّمُ لَهُمُ ٱلطَّبِيْعَةُ مَكَانَ ٱللَّهْوِ مُعَدًّا مُهَيَّأً ، كَٱلْحَانَةِ لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا أَسْبَابُ ٱلسُّكْرِ وَٱلنَّشْوَةِ ، وَتَمَامُ لَذَّتِهَا أَنَّ ٱلزَّمَنَ فِيْهَا مَنْسِيٍّ ، وَأَنَّ ٱلْعَقْلَ فِيْهَا مُهْمَلٌ . . .

وَأَحَسَّ أَبْنُ ٱلْمُدِيْرِ أَنَّ هَانِهِ الطَّبِيْعَةَ حِيْنَ يَنْطَلِقُ فِيْهَا جَمَاعَةُ ٱلأَطْفَالِ عَلَى سَجِيَّهِمْ وَسَجِيَّهَا لِإِنَّمَا هِيَ ٱلْمُدْرَسَةُ ٱلَّتِي لَا جُدْرَانَ لَهَا ، وَهِي تَرْبِيَةُ ٱلْوُجُوْدِ لِلطَّفْلِ تَرْبِيَةٌ تَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَدْقَ أَعْصَابِهِ فَتَبَدَّدُ قِوَاهُ ثُمَّ تَجْمَعُهَا لَهُ أَقْوَىٰ مَا كَانَتْ ، وَتُغْرِغُهُ مِنْهَا ثُمَّ تَمْلُؤُهُ بِمَا هُو أَتَمُ وَأَزْيَدُ . وَبِذَلِكَ ثُكْسِبُهُ نُمُو نَشَاطِهِ ، وَتُعَلِّمُهُ كَيْفَ يَنْبَعِثُ لِتَحْقِيْقِ هَاذَا ٱلنَّشَاطِ ، فَتَهدِيْهِ إِلَىٰ وَأَزْيَدُ . وَبِذَلِكَ ثُكْسِبُهُ نُمُو نَشَاطِهِ ، وَتُعلِّمُهُ كَيْفَ يَنْبَعِثُ لِتَحْقِيْقِ هَاذَا ٱلنَّشَاطِ ، فَتَهدِيْهِ إِلَىٰ وَأَنْ يُبْغِيلُ النَّشَاطِ ، فَتَسَدِّدُهُ مِنْ أَنْ يُبْغِعُ لَهُ ، وَتَجْعَلُ خُطَاهُ دَائِمًا وَرَاءَ أَشْيَاءَ جَدِيْدَةٍ ، فَتُسَدِّدُهُ مِنْ أَنْ يُبْغِقُ لِلهِ إِلَىٰ مِنْ ٱلْإِبْدَاعِ وَٱلاَبْتِكَارِ ، وَتُلْقَيْهِ ٱلْعِلْمَ ٱلأَعْظَمَ فِيْ هَالِهِ ٱلْمُتَعَلِّقِ الْخَعِلَةِ وَلَكُونَا الْمُنَوْدِ هِ وَلَا عَلْمَ الْمُنَاقِقُ لِلهِ وَلَمُ الْمُعَلِقُ وَلَا عَلَمُهُ اللّهِ الْمُتَعَلِلُ الْمُنَاقِ لِ الْمُعَلِقُ لِهُ وَتُعَلِيقًا لِلْهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِى اللّهُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيَكُونُ ٱلْمُسَالِ الْمُنَاقِ فِي الْفَيْقِ الْمُعَلِقُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ ٱلْمَعَالِ وَلَيْسَ لَهُ وُجُودُهُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ ٱلْمُعَلِقُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ ٱلْمَعَاقِ الْمُ عَنْولَ الْمُعَلِقُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ ٱلْمَعَاقِ الْمُعَلِقُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ ٱلْمَعَاقِ الْمُعَلِقُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ ٱلْمُعَاقِ الْمُهُ وَلَا عَالَمُهُ ، فَيكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِي ٱلْمَعَاقِ الْمُهُ وَلَا عَالَمُهُ ، وَلَا عَالَمُهُ اللهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ وَلَا عَلَمُهُ مَا وَمُؤْمَ وَلَا عَلَمُهُ وَلَا عَلَمُهُ وَالْعَلَى الْمُعَلِقُولُولُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِ إِلَا عَلَمُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُول

وَدَبَّتْ رُوْحُ ٱلْأَرْضِ دَبِيْبَهَا فِيْ عِصْمَتْ ، وَأَوْحَتْ إِلَىٰ قَلْبِهِ بِأَسْرَارِهَا ، فَأَذْرَكَ مِنْ شُعُوْرِهِ أَنَّ هَلُؤُلَاءِ ٱلأَغْمِيَاءَ مِنْ أَوْلَادِ ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، هُمُ ٱلسُّعَدَاءُ بِطُفُوْلَتِهِمْ ، وَأَنَّهُ هُوَ وَأَمْنَالُهُ هُمُ ٱلشُّعَدَاءُ بِطُفُولَتِهِمْ ، وَأَنَّهُ هُو وَأَمْنَالُهُ هُمُ ٱلْفُقَرَاءُ وَٱلْمَسَاكِيْنُ فِيْ ٱلطُّفُولَةِ ؛ وَأَنَّ ذَلِكَ ٱلْجُنْدِيَّ ٱللَّذِيْ يَمْشِيْ وَرَاءَهُ لِتَغْظِيْهِهِ إِنَّمَا هُوَ سِجْنٌ ؛ وَأَنَّ ٱلأَلْعَابَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْعُلُومِ ، إِذْ كَانَتْ هِي طِفْلِيَّةَ ٱلطَّفُلِ فِيْ لِتَغْظِيْهِهِ إِنَّمَا هُوَ سِجْنٌ ؛ وَأَنَّ ٱلأَلْعَابَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْعُلُومِ ، إِذْ كَانَتْ هِي طِفْلِيَّةَ ٱلطَّفُلُ فِي وَقْتِهَا ، أَمَّا ٱلْعُلُومُ فَلُجُولَةً مُلْزَقَةٌ بِهِ قَبْلَ وَقْتِهَا تُوقَوِّهُ وَتُحَوِّلُهُ عَنْ طِبَاعِهِ ، فَتَقْتُلُ فِيهِ ٱلطُّفُولَةَ وَتُهِ مَا اللهُ هَا اللهُ هَا إِلَىٰ هَائِهِ مَا اللهُ هَا اللهُ اللهِ مَانِهِ أَلْطُفُلُ وَتَعْمِلُهُ أَمَّالُهُ هُو اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ مَا اللهُ هَا لَا فِي ٱلللهُ فَلَهُ إِلَى هَاللهِ مَا إِلَىٰ هَالِهِ ، وَيَكُونُ فِي ٱلأَخِو رَجُلًا طِفْلًا .

وَأَحَسَّ مِمَّا رَأَىٰ وَسَمِعَ أَنَّ مَدْرَسَةَ ٱلطِّفْلِ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ هِيَ بَيْتَهُ ٱلْوَاسِعَ ٱلَّذِيْ لَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَصُرُخَ فِيْهِ مُلَرَاخَهُ ٱلطَّبِيْعِيَّةَ ، وَلَا يَكُوْنُ فِيْهِ مُلَرَّسُوْنَ وَلَا فَلْ يَصُرُخَ فِيْهِ مُلَرَّسُوْنَ وَلَا مَصُرُخَ فِيْهِ مُلَرَّسُوْنَ وَلَا مَكُوْنَ فِيْهِ ٱلْأَبُوّةُ ٱلْوَاسِعَةُ ، وَلَا حَامِلُو ٱلْعِصِيِّ مِنَ ٱلضَّبَاطِ ؛ بَلْ حَقُ ٱلْبَيْتِ ٱلْوَاسِعِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْهِ ٱلأَبُوّةُ ٱلْوَاسِعَةُ ، وَلَا حَامِلُو ٱلْعِصِيِّ مِنَ ٱلضَّبَاطِ ؛ بَلْ حَقُ ٱلْبَيْتِ ٱلْوَاسِعِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْهِ ٱلأَبُوّةُ ٱلْوَاسِعَةُ ، وَلَا خَامِهُ لِلْمِئَاتِ ؛ فَيَمُرُ ٱلطَّفْلُ ٱلْمُتَعَلِّمُ فِيْ نَشْأَتِهِ مِنْ مَنْزِلِ إِلَىٰ مَنْزِلِ إِلَىٰ مَنْزِلِ إِلَىٰ مَنْزِلِ إِلَىٰ مَنْزِلٍ ، عَلَىٰ تَدْرِيْجٍ فِيْ ٱلنَّوْسُعُ شَيْئًا فَشَيْئًا، مِنَ ٱلْبَيْتِ ، إِلَىٰ ٱلْمَدْرَسَةِ ، إِلَىٰ ٱلْعَالَمِ.

وَكَانَ عِصْمَتْ يَحْلَمُ بِهَاذِهِ ٱلأَحْلَامِ ٱلْفَلْسَفِيَةِ ، وَطُفُوْلَتُهُ تَشِبُ وَتَسْتَرْجِلُ ، وَرَخَاوَتُهُ تَشْبَدُ وَتَتَمَاسَكُ ؛ وَكَانَتُ حَرَكَاتُ ٱلأَطْفَالِ كَأَنَّهَا تُحَرِّكُهُ مِنْ ذَاخِلِهِ ، فَهُوَ مِنْهُمْ كَٱلطَّفْلِ فِي تَشْتَدُ وَتَتَمَاسَكُ ؛ وَكَانَتُ حَرَكَاتُ ٱلأَطْفَالِ كَأَنَّهَا تُحَرِّكُهُ مِنْ ذَاخِلِهِ ، فَهُو مِنْهُمْ كَٱلطَّفْلُ إِللَّهُ مَا يَسْتَطِيْرُهُ ٱلْفَرَحُ ، وَيَتَوَثَّبُ فِيْهِ الطَّفْلُ ٱلسَّيْمَا حِيْنَ يَشْهَدُ ٱلْمُتَلَاكِمَيْنِ وَاللَّمُتَصَارِعَيْنِ ، يَسْتَطِيْرُهُ ٱلْفَرَحُ ، وَيَتَوَثَّبُ فِيْهِ الطَّفْلُ ٱلطَّبِيعِيُّ بِمَرَحِهِ وَعُنْفُوانِهِ ، وَتَتَقَلَّصُ عَضَلَاتُهُ ، وَيَتَكَشَّفُ جِلْدُهُ ، وَتَجْتَمِعُ قُوْتُهُ ؛ حَتَّى الطَّبِيعِيُ بِمَرَحِهِ وَعُنْفُوانِهِ ، وَتَتَقَلَّصُ عَضَلَاتُهُ ، وَيَتَكَشَّفُ جِلْدُهُ ، وَتَجْتَمِعُ قُوْتُهُ ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ سَيُظَاهِرُ أَحَدَ ٱلْخَصْمَيْنِ وَيَلْكُمُ ٱلآخَرَ فَيُكَوِّرُهُ وَيَصْرَعُهُ ، وَيَفُضَ مَعْرَكَةَ ٱلضَّرْبِ كَانَّهُ سَيُظَاهِرُ أَحَدَ ٱلْخَصْمَيْنِ وَيَلْكُمُ ٱلآخَرَ فَيُكَوِّرُهُ وَيَصْرَعُهُ ، وَيَفُضَ مَعْرَكَةَ ٱلضَّرْبِ الْكِيْبَةِ الْحَرِيْرِيَّةِ . . . !

فَمَا لَبِثَ صَاحِبُنَا ٱلْغَرِيْرُ ٱلنَّاعِمُ أَنْ تَخَشَّنَ ، وَمَا كَذَّبَ أَنِ ٱفْتَحَمَ ، وَكَأَنَّمَا أَقْبَلَ عَلَىٰ رُوْحِهِ ٱلشَّارِعُ وَٱلأَطْفَالُ وَلَهْوُهُمْ وَعَبَّتُهُمْ ، إِقْبَالَ ٱلْجَوِّ عَلَىٰ ٱلطَّيْرِ ٱلْحَبِيْسِ ٱلْمُعَلَّقِ فِيْ مِسْمَادٍ إِذَا ٱنْفَرَجَ عَنْهُ ٱلْقَفْصُ ؛ وَإِقْبَالَ ٱلْغَابَةِ عَلَىٰ ٱلْوَحْشِ ٱلْقَنِيْصِ إِذَا وَثَبَ وَثْبَةَ ٱلْحَيَاةِ فَطَارَ بِهَا ؛ وَإِقْبَالَ ٱلْظَنِي ٱلأَسِيْرِ إِذَا نَاوَصَ فَأَفْلَتَ مِنَ ٱلْحِبَالَةِ .

وَتَقَدَّمَ فَأَدَّغَمَ فِيْ ٱلْجَمَاعَةِ وَقَالَ لَهُمْ : أَنَا ٱبْنُ ٱلْمُدِيْرِ . فَتَظَرُوا إِلَيْهِ جَمِيْعًا ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَسَفَرَتْ أَفْكَارُهُمُ ٱلصَّغِيْرَةُ بَيْنَ أَغْيُنِهِمْ ، وَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : إِنَّ حِذَاءَهُ وَثِيَابَهُ وَطَرْبُوْشَهُ كُلُّهَا تَقُوْلُ إِنَّ أَبَاهُ ٱلْمُدِيْرُ .

فَقَالَ آخَرُ : وَوَجْهُهُ يَقُوْلُ إِنَّ أُمَّهُ ٱمْرَأَةُ ٱلْمُدِيْرِ . . . !

فَقَالَ ٱلثَّالِثُ : لَيْسَتْ كَأُمِّكَ يَا بَعْطِيْطِيُّ وَلَا كَأُمِّ جُعْلُصَ !<sup>(١)</sup> .

قَالَ ٱلرَّابِعُ : يَا وَيْلَكَ لَوْ سَمِعَ جُعْلُصٌ ، فَإِنَّ لَكَمَاتِهِ حِيْنَتِلٍ لَا تَتْرُكُ أُمَّكَ تَعْرِفُ وَجْهَكَ مِنَ ٱلْقَفَا !

قَالَ ٱلْخَامِسُ: وَمَنْ جُعْلُصُ هَـٰذَا؟ فَلْيَأْتِ لِأُرِيكُمْ كَيْفَ أُصَارِعُهُ، فَأَجْتَذِبُهُ، فَأَعْصِرُهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَأَعْتَقِلُ رِجْلَهُ بِرِجْلِيْ ، فَأَدْفَعُهُ ، فَيَتَخَاذَلُ ، فَأَعْرُكُهُ ، فَيَخِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ؛ فَأُسَمِّرُهُ فِيْ ٱلأَرْضِ بِمِسْمَارِ !

فَقَالَ ٱلسَّادِسُ : هَاهَا ! إِنَّكَ تَصِفُ بِأَدَقَّ ٱلْوَصْفِ مَا يَفْعَلُهُ جُعْلُصٌ لَوْ تَنَاوَلَكَ فِيْ يَدِهِ . . . !

<sup>(</sup>١) لِلْعَامَّةِ أَسْمَاءٌ وَنُسَبٌ غَرِيْبَةٌ ، مِنْهَا هَلَذِهِ .

فَصَاحَ ٱلسَّابِعُ : وَيُلَكُمْ ! هَا هُوَ ذَا . جُعْلُصْ ، جُعْلُصْ ، جُعْلُصْ !

فَتَطَايَرَ ٱلْبَاقُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالًا كَالْوَرَقِ ٱلْجَافِّ تَحْتَ ٱلشَّجَرِ ضَرَبَتْهُ ٱلرِّيْحُ ٱلْعَاصِفُ . وَقَالَ ٱلْمُسْتَطِيْلُ مِنْهُمْ : أَمَا إِنِّيْ وَقَهْقَهَ ٱلصَّبِيُّ مِنْ وَرَائِهِمْ ، فَثَابُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَتَرَاجَعُوا . وَقَالَ ٱلْمُسْتَطِيْلُ مِنْهُمْ : أَمَا إِنِّيْ كُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ يَعْدُو جُعْلُصُ وَرَائِيْ ، فَأَسْتَطْرِدُ إِلَيْهِ قَلِيْلًا أُطْمِعُهُ فِيْ نَفْسِيْ ، ثُمَّ أَرْتَدُ عَلَيْهِ فَا يُعْدُونُ فَعَلَ « مَاشِيسْت ٱلْجَبَّارِ »(١) فِيْ ذَلِكَ ٱلْمَنْظَرِ ٱلَّذِيْ شَاهَدْنَاهُ .

وَقَهْقَهَ ٱلصَّبْيَانُ جَمِيْعًا . . . ! ثُمَّ أَحَاطُوا بِعِصْمَتْ إِحَاطَةَ ٱلْعُشَّاقِ بِمَعْشُوْقَةٍ جَمِيْلَةٍ ، يُحَاوِلُ كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْمُقرَّبَ ٱلْمَخْصُوْصَ بِٱلْجُظْوَةِ ، لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ٱبْنُ ٱلْمُدِيْرِ فَحَادِلُ كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يَكُوْنَ ٱللّهُدِيْرِ تَكُوْنُ مَعَهُ ٱلْقُرُوْشُ . . . فَلَوْ وُجِدَتْ هَانِهِ ٱلْقُرُوْشُ مَعَهُ ٱلْقُرُوْشُ . . . فَلَوْ وُجِدَتْ هَانِهِ ٱلْقُرُوْشُ مَعَ ٱبْنِ زَبَّالٍ لَمَا مَنَعَهُ نَسَبُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَمِيْرَ ٱلسَّاعَةِ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ أَنْ تَنْفَدَ قُرُوْشُهُ فَيَعُوْدَ ٱبْنَ زَبَّالٍ . . . !

وَتَنَافَسُوا فِيْ عِصْمَتْ وَمُلاَعَبَيْهِ وَٱلاخْتِصَاصِ بِهِ ، فَلَوْ جَاءَ ٱلْمُدِيْرُ نَفْسُهُ يَلْعَبُ مَعَ آبَائِهِمْ وَيَرْكَبُهُمْ وَيَرْكَبُوْنَهُ ، وَهُمْ بَيْنَ نَجَّارٍ وَحَدَّادٍ ، وَبَنَّاءٍ وَحَمَّالٍ ، وَحُوْذِيِّ وَطَبَّاخٍ ؛ وَأَمْثَالُهُمْ مِنْ ذَوِيْ ٱلْمِهْنَةِ وَٱلْمَكْسِبَةِ ٱلضَّيْئِلَةِ لَكَانَتُ مَطَامِعُ هَلُوُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ فِيْ ٱبْنِ ٱبْنِ ٱلْمُدِيْرِ ، أَكْبَرَ مِنْ مَطَامِع ٱلآبَاءِ فِيْ ٱلْمُدِيْرِ .

وَجَرَتِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَهُمْ مَجْرَاهَا ، فَٱنْقَلَبَتْ إِلَىٰ مُلاَحَاةٍ ، وَرَجَعَتْ هَـٰذِهِ الْمُلاَحَاةُ إِلَىٰ مُشَاحَتَةٍ ، وَعَادَ اَبْنُ الْمُدِيْرِ هَدَفًا لِلْجَمِيْعِ يُدَافِعُونَ عَنْهُ وَكَأَنَّمَا يَعْتَدُونَ عَلَيْهِ ، إِذْ لَا يَقْصِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَحَدًا بِٱلْغَيْظِ إِلَّا تَعَمَّدَ غَيْظَ حَبِيْهِ ، لِيَكُونَ أَنْكَأَ لَهُ وَأَشَدً عَلَيْهِ !

وَتَظَاهَرُوا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ، وَنَشَأَتْ بَيْنَهُمُ ٱلطَّوَائِلُ ، وَأَفْسَدَهُمْ هَـٰذَا ٱلْغِنَىٰ ٱلْمُتَمَثَّلُ بَيْنَهُمْ . وَيَا مَا أَعْجَبَ إِذْرَاكَ ٱلطُّفُوْلَةِ وَإِلْهَامَهَا ! فَقَدِ ٱجْتَمَعَتْ نُفُوْسُهُمْ عَلَىٰ رَأْي وَاحِدٍ ، فَخَاطَرَهُ أَعْجَبُ إِنْنَ الْمُدِيْرِ ، فَخَاطَرَهُ أَحَدُهُمْ فِيْ ٱللَّعِبِ فَتَحَوَّلُوا جَمِيْعًا إِلَىٰ سَفَاهَةٍ وَاحِدَةٍ أَحَاطَتْ بِآبْنِ ٱلْمُدِيْرِ ، فَخَاطَرَهُ أَحَدُهُمْ فِيْ ٱللَّعِبِ فَقَمَرَهُ ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَعْلُو ظَهْرَهُ وَيَرْكَبَهُ ؛ وَأَبَىٰ عَلَيْهِ آبْنُ ٱلْمُدِيْرِ وَدَافَعَهُ ، يَرَىٰ ذَلِكَ ثَلْمًا فِيْ

<sup>(</sup>١) بَحَّارٌ إِيْطَالِيٌّ كَالْمَارِدِ ؛ عَرِيْضُ الأَلْوَاحِ ، وَثِيْقُ التَّرْكِيْبِ ، يَعْجَبُ الأَطْفَالُ بِهِ أَشَدَّ الْعَجَبِ ، وَإِذَا شَهِدُوهُ فِيْ السِّيْمَا كَادَ تَمْثِيْلُهُ يَشُبُ بِهَا وُلَاءِ الأَطْفَالِ إِلَىٰ سِنَّ الرُّجُولَةِ فِيْ سَاعَةِ وَاحِدَةٍ .

شَرَفِهِ وَنَسَبِهِ وَسَطْوَةِ أَبِيْهِ ؛ فَلَمْ يَكَدْ يَعْتَلُّ بِهِلْذِهِ ٱلْعِلَّةِ وَيَذْكُرُ أَبَاهُ لِيُعَرِّفَهُمْ آبَاءَهُمْ . . . حَتَّىٰ هَاجَتْ كِبْرِيَاوُهُمْ ، وَثَارَتْ دَفَائِنُهُمْ ، وَرَقَصَتْ شَيَاطِيْنُ رُؤُوْسِهِمْ ؛ وَبِذَلِكَ وَضَعَ ٱلْغَبِيُّ حِقْدَ ٱلْفَقْرِ بِإِزَاءِ سُخْرِيَةِ ٱلْغِنَىٰ ؛ فَٱلْقَىٰ بَيْنَهُمْ مَسْأَلَةَ ٱلْمَسَائِلِ ٱلْكُبْرَىٰ فِيْ هَاذَا ٱلْعَالَمِ ، وَطَرَحَهَا لِلْحَلِّ . . . !

وَتَنَفَّشُوا لِلصَّوْلَةِ عَلَيْهِ ، فَسَخِرَ مِنْهُ أَحَدُهُمْ ، ثُمَّ هَزِئَ بِهِ ٱلآخَرُ ، وَأَخْرَجَ الثَّالِثُ لِسَانَهُ ؛ وَصَدَمَهُ ٱلرَّابِعُ بِمَنْكِبِهِ ؛ وَأَفْحَشَ عَلَيْهِ ٱلْخَامِسُ ؛ وَلَكَزَهُ ٱلسَّادِسُ ؛ وَحَثَا ٱلسَّابِعُ فِيْ وَجْهِهِ ٱلتُّرَابَ !

وَجَهَدَ ٱلْمِسْكِيْنُ أَنْ يَفِرَّ مِنْ بَيْنِهِمْ فَكَأَنَّمَا أَحَاطُوهُ بِسَبْعَةِ جُدْرَانٍ فَبَطَلَ إِقْدَامُهُ وَإِحْجَامُهُ ، وَوَقَفَ بَيْنَهُمْ كَمَا كَتَبَ اللهُ . . . ! ثُمَّ أَخَذَتْهُ أَيْدِيْهِمْ فَٱنْجَدَلَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، فَتَجَاذَبُوهُ يُمَرِّغُوْنَهُ فِيْ ٱلتُّرَابِ !

وَهُمْ كَذَلِكَ إِذِ آنْقَلَبَ كَبِيْرُهُمْ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَٱنْكَفَأَ ٱلَّذِيْ يَلِيْهِ ، وَأُزِيْحَ ٱلثَّالِثُ ، وَلُطِمَ ٱلرَّابِعُ ، فَنَظَرُوا ، فَصَاحُوا جَمِيْعَا : « جُعْلُصْ ، جُعْلُصْ !» وَتَوَاثَبُوا يَشْتَدُوْنَ هَرَبًا . وَقَامَ عِصْمَتْ يَنْتَخِلُ ٱلتُّرَابُ مِنْ ثِيَابِهِ وَهُوَ يَبْكِيْ بِدَمْعِهِ ، وَثِيَابُهُ تَبْكِيْ بِتُرَابِهَا . . . ! وَوَقَفَ يَنْظُرُ عَصْمَتْ يَنْتَخِلُ ٱلتُّرَابُ مِنْ ثِيَابِهِ وَهُوَ يَبْكِيْ بِدَمْعِهِ ، وَثِيَابُهُ تَبْكِيْ بِتُرَابِهَا . . . ! وَوَقَفَ يَنْظُرُ هَاذَا اللّذِيْ كَشَفَهُمْ عَنْهُ وَشَرَّدَتْهُمْ صَوْلَتُهُ ، فَإِذَا جُعْلُصُ وَعَلَيْهِ رَجَفَانٌ مِنَ ٱلْغَضَبِ ، وَقَدْ تَبُرُطُمَتْ شَفْتُهُ ، وَتَقَبَضَ وَجُهُهُ ، كَمَا يَكُونُ " هَاشِيسْت " فِيْ مَعَارِكِهِ حِيْنَ يَدْفَعُ عَنِ الشَّعْفَاءِ .

وَهُوَ طِفْلٌ فِيْ ٱلْعَاشِرَةِ مِنْ لِدَاتِ عِصْمَتْ ، غَيْرَ أَنَّهُ مُخْتَنِكٌ فِيْ سِنِّ رَجُلٍ صَغِيْرٍ ؛ غَلِيْظٌ عَبْلٌ شَدِيْدُ ٱلْجِبْلَةِ مُتَرَاكِبٌ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ (١) ، كَأَنَّهُ جِنِّيٌّ مُتَقَاصِرٌ يَهُمُّ أَنْ يَطُوْلَ مِنْهُ ٱلْمَارِدُ ، فَأَنِسَ بِهِ عِصْمَتْ ، وَٱطْمَأَنَّ إِلَىٰ قُوَّتِهِ ، وَأَقْبَلَ يَشْكُوْ لَهُ وَيَبْكِيْ !

قَالَ جُعْلُصُ : مَا ٱسْمُكَ ؟

قَالَ : أَنَا ٱبْنُ ٱلْمُدِيْرِ . . . !

قَالَ جُعْلُصُ : لَا تَبْكِ يَا ٱبْنَ ٱلْمُدِيْرِ . تَعَلَّمْ أَنْ تَكُوْنَ جَلْدًا ، فَإِنَّ ٱلضَّرْبَ لَيْسَ بِذُلِّ

<sup>(</sup>١) { أَيْ : شَدِيْدُ فَتْلِ ٱلْعَضَلِ ، مُكْنَيْزُ ٱللَّحْمِ } .

وَلَا عَارٍ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلدُّمُوعَ هِيَ تَجْعَلُهُ ذُلًا وَعَارًا ؛ إِنَّ ٱلدُّمُوعَ لَتَجْعَلُ ٱلرَّجُلَ أُنْثَىٰ . نَحْنُ يَا ٱبْنَ ٱلْمُدِيْرِ نَعِيْشُ طُوْلَ حَيَاتِنَا إِمَّا فِيْ ضَرْبِ ٱلْفَقْرِ أَوْ ضَرْبِ ٱلنَّاسِ ، هَـٰذَا مِنْ هَـٰذَا ؛ وَلَـٰكِنَّكَ غَنِيٌّ يَا آبَنَ ٱلْمُدِيْرِ ، فَأَنْتَ كَٱلرَّغِيْفِ ٱلْفِيْنُو<sup>(۱)</sup> ضَحْمٌ مُنْتَفَخٌ ، وَلَـٰكِنَّهُ يَنْكَسِرُ بِلَمْسَةِ ، وَحَشْوُهُ مِثْلُ ٱلْقُطْنِ !

مَاذَا تَتَعَلَّمُ فِي ٱلْمَدْرَسَةِ يَا ٱبْنَ ٱلْمُدِيْرِ إِذَا لَمْ تُعَلِّمْكَ ٱلْمَدْرَسَةُ أَنْ تَكُوْنَ رَجُلًا يَأْكُلُ مَنْ يُرِيْدُ أَكْلَهُ ؛ وَمَاذَا تَعْرِفْ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ ٱلشَّرِّ يَوْمَ ٱلشَّرِّ ، وَكَيْفَ تَصْبِرُ لِلْخَيْرِ يَوْمَ ٱلشَّرِّ ، وَكَيْفَ تَصْبِرُ لِلْخَيْرِ يَوْمَ ٱلْخَيْرِ ، فَتَكُوْنَ دَائِمًا عَلَىٰ ٱلْحَالَتَيْنِ فِيْ خَيْرٍ ؟

قَالَ عِصْمَتْ : آهِ لَوْ كَانَ مَعِيْ ٱلْعَسْكَرِيُّ !

قَالَ جُعْلُصْ : وَيْحَكَ ! لَوْ ضَرَبُوا عَنْزًا لَمَا قَالَتْ : آهِ لَوْ كَانَ مَعِيْ ٱلْعَسْكَرِيُّ !

قَالَ عِصْمَتْ : فَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَـٰذِهِ ٱلْقُوَّةُ ؟

قَالَ جُعْلُصْ : مِنْ أَنِّيْ أَعْتَمِلُ بِيَدَيَّ فَأَنَا أَشْتَدُ ، وَإِذَا جُعْتُ أَكَلْتُ طَعَامِيْ ؛ أَمّا أَنْتَ فَتَسْتَرْخِيْ ، فَإِذَا جُعْتَ أَكَلَكَ طَعَامُكَ ؛ ثُمَّ مِنْ أَنِّيْ لَيْسَ لِيْ عَسْكَرِيٌّ . . . !

قَالَ عِصْمَتْ : بَلِ ٱلْقُوَّةُ مِنْ أَنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا فِيْ ٱلْمَدْرَسَةِ ؟

قَالَ جُعْلُصُ : نَعَمْ ، فَأَنْتَ يَا ٱبْنَ ٱلْمَدْرَسَةِ كَأَنَّكَ طِفْلٌ مِنْ وَرَقٍ وَكَرَّاسَاتٍ لَا مِنْ لَحْمٍ ، وَكَأَنَّ عِظَامَكَ مِنْ طَبَاشِيْرَ ! أَنْتَ يَا ٱبْنَ ٱلْمَدْرَسَةِ هُوَ أَنْتَ ٱلَّذِيْ سَيَكُوْنُ بَعْدَ عِشْرِيْنَ سَنَةٍ ، وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا ٱللهُ كَيْفَ يَكُوْنُ ؛ وَأَمَّا أَنَا ٱبْنُ ٱلْحَيَاةِ ، فَأَنَا مِنَ ٱلآنِ ، وَعَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ « أَنَا » مِنَ ٱلآنِ !

أنت . . .

※ ※ ※

وَهُنَا أَدْرَكَهُمَا ٱلْعَسْكَرِئُ ٱلْمُسَخَّرُ لِابْنِ ٱلْمُدِيْرِ ، وَكَانَ كَٱلْمَجْنُوْنِ يَطِيْرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِيْ ٱلطُّرُقِ يَبْحَثُ عَنْ عِصْمَتْ ، لَا حُبًّا فِيْهِ ، وَلَلْكِنْ خَوْفًا مِنْ أَبِيْهِ ؛ فَمَا كَادَ يَرَىٰ هَاذَا ٱلْعَفَرَ

 <sup>(</sup>١) من الإيطالية ، وتعني : الرَّقيق الدَّقِيق الهَش . بسام .

عَلَىٰ أَثْوَابِهِ حَتَّىٰ رَنَّتْ صَفْعَتُهُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْمِسْكِيْنِ جُعْلُصْ .

فَصَعَّرَ هَـٰذَا خَدَّهُ ، وَرَشَقَ عِصْمَتْ بِنَظَرِهِ ، وَٱنْطَلَقَ يَعْدُو عَدْوَ ٱلظَّلِيْمِ ! يَا لِلْعَدَالَةِ ! كَانَتِ ٱلصَّفْعَةُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱبْنِ ٱلْفَقِيْرِ ، وَكَانَ ٱلْبَاكِيْ مِنْهَا ٱبْنَ ٱلْغَنِيِّ . . . !

\* \* \*

وَأَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْفُقَرَاءُ ، حَسْبُكُمُ ٱلْبُطُوْلَةُ ؛ فَلَيْسَ غِنَىٰ بَطَلِ ٱلْحَرْبِ فِيْ ٱلْمَالِ وَٱلنَّعِيْمِ ، وَلَكِنْ بِٱلْجِرَاحِ وَٱلْمَشَقَّاتِ فِيْ جِسْمِهِ وَتَارِيْخِهِ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# أُخْلَامٌ فِيْ ٱلشَّارِعِ (\*)(١)

عَلَىٰ عَتَبَةِ ٱلْبَنْكِ نَامَ ٱلْغُلَامُ وَأُخْتُهُ يَفْتَرِشَانِ ٱلرُّخَامَ ٱلْبَارِدَ ، وَيَلْتَحِفَانِ جَوًّا رُخَامِيًّا فِيْ بَرْدِهِ وَصَلَابَتِهِ عَلَىٰ جِسْمَیْهِمَا .

ٱلطَّفْلُ مُتَكَنْكِبٌ فِي ثَوْبِهِ كَأَنَّهُ جِسْمٌ قُطِّعَ وَرُكِمَتْ أَعْضَاؤُهُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَرُمِيَ ٱلرَّأْسُ مِنْ فَوْقِهَا فَمَالَ عَلَىٰ خَدِّهِ .

وَٱلْفَتَاةُ كَأَنَّهَا مِنَ ٱلْهُزَالِ رَسْمٌ مُخَطَّطٌ لِامْرَأَةِ ، بَدَأَهَا ٱلْمُصَوِّرُ ثُمَّ أَغْفَلَهَا إِذْ لَمْ تُعْجِبْهُ . كَتَبَ ٱلْفَقْرُ عَلَيْهَا لِلأَعْبُنِ مَا يَكْتُبُ ٱلدُّبُولُ عَلَىٰ ٱلزَّهْرَةِ : أَنَّهَا صَارَتْ قَشًّا . . .

نَائِمَةٌ فِيْ صُوْرَةِ مَيَّتَةٍ ، أَوْ كَمَيِّتَةٍ فِيْ صُوْرَةِ نَائِمَةٍ ؛ وَقَدِ ٱنْسَكَبَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ، وَبَقِيَ وَجْهُ أَخِيْهَا فِيْ ٱلظَّلِّ ؛ كَأَنَّ فِيْ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا وَجَّهَ ٱلْمِصْبَاحَ إِلَيْهَا وَحْدَهَا ، إِذْ عَرَفَ أَنَّ ٱلطَّفْلَ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ عَلَامَةُ هَمِّ ، وَأَنَّ فِيْ وَجْهِهَا هِيَ كُلَّ هَمِّهَا وَهَمِّ أَخِيْهَا .

مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُنْثَىٰ قَدْ خُلِقَتْ لِتَلِدَ ، خُلِقَ لَهَا قَلْبٌ يَحْمِلُ ٱلْهُمُوْمَ وَيَلِدُهَا وَيُرَبِّيْهَا .

مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُعِدَّتْ لِلأُمُوْمَةِ ، تَتَأَلَّمُ دَائِمًا فِيْ ٱلْحَيَاةِ آلَامًا فِيْهَا مَعْنَىٰ ٱنْفِجَارِ ٱلدَّمِ .

مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا هِيَ ٱلَّتِيْ تَزِيْدُ ٱلْوُجُوْدَ ، يَزِيْدُ هَلْذَا ٱلْوُجُوْدُ دَائِمًا فِيْ أَحْزَانِهَا . وَإِذَا كَانَتْ بِطَبِيْعَتِهَا تُقَاسِيْ ٱلأَلَمَ لَا يُطَاقُ حِيْنَ تَلِدُ فَرَحَهَا ، فَكَيْفَ بِهَا فِيْ ٱلْحُزْنِ . . . !

وَكَانَ رَأْسُ ٱلطَّفْلِ إِلَىٰ صَدْرِ أُخْتِهِ ، وَقَدْ نَامَ مُطْمَئِنًا إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْوُجُوْدِ ٱلنِّسْوِيِّ ، ٱلَّذِيْ لَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ طِفْلِ مِثْلِهِ ، مَا دَامَ ٱلطَّفْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ خَرَجَ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا وَإِلَىٰ صَدْرِهَا مَعًا .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالةِ ﴾ العدد : ٥٦ ، ١٩ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٣ هـ = ٣٠ يوليو/ تموز سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٢٤٥ ـ ١٢٤٨ .

<sup>(</sup>١) مَنْظَرُ طِفْلِ مُتَشَرِّدٍ كَانَ هُوَ وَأُخْتُهُ نَائِمَيْنِ عَلَىٰ عَنَبَةٍ ٱلْبَنْكِ . [ البنك Banque : المصرف ] .

وَنَامَتْ هِيَ وَيَدُهَا مُرْسَلَةٌ عَلَىٰ أَخِيْهَا كَيَدِ ٱلأُمِّ عَلَىٰ طِفْلِهَا . يَا إِلَـٰهِيْ ! نَامَتْ وَيَدُهَا مُسْتَيْقظَةٌ !

أَهُمَا طِفْلَانِ ؟ أَمْ كِلَاهُمَا تِمْثَالٌ لِلإِنْسَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ شَقِيَتْ بِٱلسُّعَدَاءِ فَعَوَّضَهَا ٱللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ أَلَّا تَجِدَ شَقِيًّا مِثْلَهَا إِلَّا تَضَاعَفَتْ سَعَادَتُهَا بِهِ ؟

تِمْفَالَانِ يُصَوِّرَانِ كَيْفَ يَسْرِيْ قَلْبُ أَحَدِ الْحَبِيْبَيْنِ فِيْ الْجِسْمِ الْآخَرِ ، فَيَجْعَلُ لَهُ وُجُوْدًا فَوْقَ الدُّنْيَا ، لَا تَصِلُ الدُّنْيَا إِلَيْهِ بِفَقْرِهَا وَغِنَاهَا ، وَلَا سَعَادَتِهَا وَشَقَائِهَا ، لِأَنَّهُ وُجُوْدُ الْحُبُّ لَا وُجُوْدُ الْعُبْ وَلَا سَعَادَتِهَا وَشَقَائِهَا ، لِأَنَّهُ وَجُوْدُ الْحُبُّ لَا وَالتُّرَابِ ، لَا وَجُوْدُ الْعُمْرِ ؛ وُجُوْدٌ سِحْرِيٌّ لَيْسَ فِيْهِ مَعْنَى لِلْكَلِمَاتِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالتُّرَابِ ، وَالْأَمِيْرِ وَالصَّعْلُوٰكِ ؛ إِذِ اللَّغَةُ هُنَاكَ إِحْسَاسُ الدَّمِ ، وَإِذِ الْمَعْنَىٰ لَيْسَ فِيْ أَشْيَاءِ الْمَادَةِ اللَّهَ الْمَادَةِ . وَلَاكِنْ فِيْ أَشْيَاءِ الْمَادَةِ .

وَهَلْ تَحْيَا ٱلأَلْفَاظُ مَعَ ٱلْمَوْتِ ، فَيَكُوْنَ بَعْدَهُ لِلْمَالِ مَعْنَى وَلِلتَّرَابِ مَعْنَى . . . ؟ هِيَ كَذَلِكَ فِيْ الْحُبِّ ٱلَّذِيْ يَفْعَلُ شَبِيْهَا بِمَا يَفْعَلُهُ ٱلْمَوْتُ فِيْ نَقْلِهِ ٱلْحَيَاةَ إِلَىٰ عَالَمٍ آخَرَ ، بَيْدَ أَنَّ أَحَدَ ٱلْعَالَمَيْنِ وَرَاءَ ٱلدُّنْيَا ، وَٱلاَخَرَ وَرَاءَ ٱلنَّفْسِ .

#### \* \* \*

تَحْتَ يَدِ ٱلأُخْتِ ٱلْمَمْدُوْدَةِ يَنَامُ ٱلطِّفْلُ ٱلْمِسْكِيْنُ ، وَمِنْ شُعُوْرِهِ بِهَـٰذِهِ ٱلْيَدِ ، خَفَّ ثِقَلُ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ قَلْبهِ .

لَمْ يُبَالِ أَنْ نَبَذَهُ ٱلْعَالَمُ كُلُّهُ ، مَا دَامَ يَجِدُ فِيْ أُخْتِهِ عَالَمَ قَلْبِهِ ٱلصَّغِيْرِ . وَكَأَنَّهُ فَرْخٌ مِنْ فِرَاخِ ٱلطَّيْرِ فِيْ عُشُهِ ٱلْمُعَلَّقِ ، وَقَدْ جَمَعَ لَحْمَهُ ٱلْغَضَّ ٱلأَحْمَرَ تَحْتَ جَنَاحِ أُمِّهِ ، فَأَحَسَّ أَهْنَأُ ٱلسَّعَادَةِ حِيْنَ ضَيَّقَ فِيْ نَفْسِهِ ٱلْكَوْنَ ٱلْعَظِيْمَ ، وَجَعَلَهُ وُجُوْدًا مِنَ ٱلرِّيْشِ .

وَكَذَلِكَ يَسْعَدُ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قُوَّةَ تَغْيِيْرِ ٱلْحَقَائِقِ وَتَبْدِيْلِهَا ، وَفِيْ هَلْذَا تَفْعَلُ ٱلطُّفُوْلَةُ فِيْ نَشْأَةِ عُمْرِهَا مَا لَا تَفْعَلُ بَعْضَهُ مُعْجِزَاتُ ٱلْفَلْسَفَةِ ٱلْعُلْيَا فِيْ جُمْلَةِ أَعْمَارِ ٱلْفَلَاسِفَةِ .

وَمَا صَنَعَ ٱلَّذِيْنَ جُنُوا بِٱلذَّهَبِ ، وَلَا ٱلَّذِيْنَ فُتِنُوا بِٱلسُّلْطَةِ ، وَلَا ٱلَّذِيْنَ هَلَكُوا بِٱلْحُبِّ ، وَلَا ٱلَّذِيْنَ تَحَطَّمُوا بِٱلشَّهُواتِ ـ إِلَّا أَنَّهُمْ حَاوَلُوا عَبَنَّا أَنْ يَرْشُوا رَحْمَةَ ٱللهِ لِتُعْطِيَهُمْ فِيْ ٱلذَّهَبِ وَلَا ٱلْذِيْنَ تَخَطَّمُوا رَحْمَةَ ٱللهِ لِتُعْطِيَهُمْ فِيْ ٱلذَّهَبِ وَالسُّلْطَةِ وَٱلْحُبِّ وَٱلشَّلْطَةِ وَٱلْحُبِّ وَٱلشَّلْطَةِ وَٱلْحُبِّ وَٱلشَّلْطَةِ وَٱلْحُبِّ وَٱلشَّهَوَاتِ مَا نَوَلَتْهُ هَاذَا ٱلطَّفْلَ ٱلْمِسْكِيْنَ ٱلنَّائِمَ فِيْ أَشِعَةِ ٱلْكَوَاكِبِ تَحْتَ

ذِرَاعِ كَوْكَبِ رُوْحِهِ ٱلأَرْضِيِّ .

أَلَا إِنَّ أَعْظَمَ ٱلْمُلُوٰكِ لَنْ يَسْتَطِيْعَ بِكُلِّ مُلْكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ٱلطَّرِيْقَةَ ٱلْهَنِيْنَةَ ٱلَّتِيْ يَنْبِضُ بِهَا ٱلسَّاعَةَ قَلْبُ هَلْذَا ٱلطَّفْلِ .

#### \* \* \*

وَقَفْتُ أَشْهَدُ ٱلطَّفْلَيْنِ وَأَنَا مُسْتَيْقِنُ أَنَّ حَوْلَهُمَا مَلَائِكَةٌ تَصْعَدُ وَمَلَائِكَةٌ تَنْزِلُ ؛ وَقُلْتُ : هَـٰذَا مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ ٱلرَّحْمَةِ ، فَإِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ ، وَلَعَلِّيْ أَنْ أَنَعَرَّضَ لِنَفْحَةٍ مِنْ نَفَحَاتِهَا ، وَلَعَلَّ مَلَكًا كَرِيْمًا يَقُولُ : وَهَـٰذَا بَائِسٌ آخَرُ ، فَيَرُفُنِيْ بِجَنَاحِهِ رَفَّةً مَا أَحْوَجَ نَفْسِيْ إِلَيْهَا ، تَجِدُ بِهَا فِيْ ٱلأَرْضِ لَمْسَةً مِنْ ذَلِكَ ٱلنُّوْرِ ٱلْمُتَلاَّلِيءِ فَوْقَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ .

وَظَهَرَ لِيْ بِنَاءُ ٱلْبَنْكِ فِي ظُلْمَةِ ٱللَّيْلِ مِنْ مَرْأَىٰ ٱلْغُلَامَيْنِ ـ أَسْوَدَ كَالِحًا ، كَأَنَّهُ سِجْنٌ أُفْفِلَ عَلَىٰ شَيْطَانِ يُمْسِكُهُ إِلَىٰ ٱلصَّبْحِ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ لِيَنْطَلِقَ مُعَمِّرًا ، أَيْ : مُخَرِّبًا . . . أَوْ هُوَ جِسْمُ جَبَّارٍ كَفَرَ بِٱللهِ وَبِٱلْإِنْسَانِيَّةِ وَلَمْ يُؤْمِنْ إِلَّا بِنَفْسِهِ وَحُظُوظِ نَفْسِهِ فَمَسَخَهُ ٱللهُ بِنَاءً ، وَأَحَاطَهُ مِنْ هَانَذَا ٱلظَّلَامِ ٱلأَسْوَدِ بِمَعَانِيْ آثَامِهِ وَكُفْرِهِ . . .

يَا عَجَبًا! بَطْنَانِ جَاثِعَانِ فِيْ أَطْمَارٍ بَالِيَةٍ يَبِيْتَانِ عَلَىٰ ٱلطَّوَىٰ وَٱلْهَمِّ ، ثُمَّ لَا يَكُوْنُ وِسَادُهُمَا إِلَّا عَتَبَةَ ٱلْبَنْكِ! تُرَىٰ مَنِ ٱلَّذِيْ لَعَنَ ٱلْبَنْكَ بِهِلَذِهِ ٱللَّعْنَةِ ٱلْحَيَّةِ ؟ وَمَنِ ٱلَّذِيْ وَضَعَ هَـٰذَيْنِ ٱلْقَلْبَيْنِ ٱلْفَارِغَيْنِ مَوْضِعَهُمَا ذَلِكَ لِيُشْبِتَ لِلنَّاسِ أَنْ لَيْسَ ٱلْبَنْكُ خَزَائِنَ حَدِيْدِيَّةً يَمْلَؤُهَا ٱلذَّهَبُ ، وَلَاكِنَّهُ خَزَائِنُ قَلْبِيَّةٌ يَمْلَؤُهَا ٱلْمُحُبُّ . . . ؟

#### \* \*

وَقَفْتُ أَرَىٰ ٱلطَّفْلَيْنِ رُؤْيَةَ فِكْمٍ وَرُؤْيَةَ شِعْرٍ مَعًا ، فَإِذَا ٱلْفِكْرُ وَٱلشَّعْرُ يَمْتَدَّانِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَخْلَامِهِمَا ، وَدَخَلْتُ فِيْ نَفْسَيْنَ مَضَّهُمَا ٱلْهَمُّ وَٱشْتَدَّ عَلَيْهِمَا ٱلْفَقْرُ ، وَمَا مِنْ شَيْءِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا كَادَّهُمَا وَعَاسَرَهُمَا ؛ وَنِمْتُ نَوْمَتِيْ ٱلشَّعْرِيَّةِ . . .

قَالَ ٱلطَّفْلُ لِأُخْتِهِ : هَلُمِّيْ فَلْنَذْهَبْ مِنْ هُنَا فَنَقِفَ عَلَىٰ بَابِ ٱلسِّيْمَا نَتَفَرَّجُ مِمَّا بِنَا ، فَنَرَىٰ أَوْلَادَ ٱلأَغْنِيَاءِ ٱلَّذِيْنَ لَهُمْ أَبُّ وَأُمُّ .

ٱنْظُرِيْ هَا هُمْ أُوْلَاءِ يُرَىٰ عَلَيْهِمْ أَثَرُ ٱلْغِنَىٰ ، وَتُعْرَفُ فِيْهِمْ رُوْحُ ٱلنَّعْمَةِ ؛ وَقَدْ

شَبِعُوا . . . إِنَّهُمْ يَلْبَسُوْنَ لَحْمَا عَلَىٰ عِظَامِهِمْ ؛ أَمَّا نَحْنُ فَنَلْبَسُ عَلَىٰ عِظَامِنَا جِلْدًا كَجِلْدِ الْخِدَاءِ ؛ إِنَّهُمْ أَوْلَادُ أَهْلِيْهِمْ ؛ أَمَّا نَحْنُ فَأَوْلَادُ ٱلأَرْضِ ؛ هُمْ أَطْفَالٌ ، وَنَحْنُ حَطَبٌ إِنْسَانِيِّ الْحِذَاءِ ؛ إِنَّهُمْ أَوْلَادُ أَلْأَرْضِ ؛ هُمْ أَطْفَالٌ ، وَنَحْنُ حَطَبٌ إِنْسَانِيِّ يَاسِسٌ ؛ يَعِيْشُونَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ثُمَّ يَمُوْتُونَ ؛ أَمَّا نَحْنُ فَعَيْشُنَا هُوَ سَكَرَاتُ ٱلْمَوْتِ ، إِلَىٰ أَنْ نَمُوْتَ ؛ لَهُمْ عَيْشٌ وَمَوْتٌ ، وَلَنَا ٱلْمَوْتُ مُكَرَّرًا .

هَـٰـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالُ يَتَضَوَّرُوْنَ شَهْوَةً كُلَّمَا أَكَلُوا ، لِيَعُوْدُوا فَيَأْكُلُوا ؛ وَنَحْنُ نَتَضَوَّرُ جُوْعَا وَلَا نَأْكُلُ ، لِنَعُوْدَ فَنَجُوْعَ وَلَا نَأْكُلَ ؛ وَهُمْ بَيْنَ سَمْعِ أَهْلِيْهِمْ وَبَصَرِهِمْ ؛ مَا مِنْ أَنَّةٍ إِلَّا وَقَعَتْ فِيْ قَلْبٍ ، وَمَا مِنْ كَلِمَةٍ إِلَّا وَجَدَتْ إِجَابَةً ؛ وَنَحْنُ بَيْنَ سَمْعِ ٱلشَّوَارِعِ وَبَصَرِهَا ، أَنِيْنٌ ضَائِعٌ ، وَدُمُوْعٌ غَيْرُ مَرْحُوْمَةٍ !

آهِ لَوْ كَبِرْتُ فَصِرْتُ رَجُلًا طَوِيْلًا عَرِيْضًا ؟ أَتَذْرِيْنَ مَاذَا أَصْنَعُ ؟

- \_ مَاذَا تَصْنَعُ يَا أَحْمَدُ ؟
- ـ إِنَّنِيْ أَخْنُقُ بِيَدَيَّ كُلَّ هَـٰـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ !
- ــ سَوْأَةً لَكَ يَا أَحْمَدُ ، كُلُّ طِفْلِ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ لَهُ أُمُّ مِثْلُ أُمُّنَا ٱلَّتِيْ مَاتَتْ ، وَلَهُ أُخْتُ مِثْلِيْ ؛ فَمَا عَسَىٰ يَنْزِلُ بِيْ لَوْ ثَكِلْتُكَ إِذَا خَنَقَكَ رَجُلٌ طَوِيْلٌ عَرِيْضٌ ؟
- لَا ، لَا أَخِنِقُهُمْ ؛ بَلْ سَأُرْضِيْهُمْ مِنْ نَفْسِيْ ؛ أَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَصِيْرَ رَجُلًا مِثْلَ ٱلْمُدِيْرِ الَّذِيْ

رَأَيْنَاهُ فِيْ سَيَّارَتِهِ ٱلْيَوْمَ عَلَىٰ حَالٍ مِنَ ٱلسَّطْوَةِ تُعْلِنُ أَنَّهُ ٱلْمُدِيْرُ . . . أَتَذرِيْنَ مَاذَا أَصْنَعُ ؟

### \_ مَاذَا تَصْنَعُ يَا أَحْمَدُ ؟

- أَرَأَيْتِ عَرَبَةَ ٱلإِسْعَافِ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ عِنْدَ ٱلظُّهْرِ فَٱنْقَلَبَتْ نَعْشًا لِلرَّجُلِ ٱلْهَرِمِ ٱلْمُحَطَّمِ ٱلْذِيْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ ؟. سَمِعْتُهُمْ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ ٱلْمُدِيْرَ هُوَ ٱلَّذِيْ أَمَرَ بِاتَّخَاذِ هَالِذِيْ أَغْمِيَ عَلَيْهُ رَجُلٌ غُفْلٌ لَمْ يَتَعَلَّمْ مِنَ ٱلْحَيَاةِ مِثْلَنَا ، وَلَمْ تُحْكِمُهُ تَجَارِبُ ٱلدُّنْيَا ؛ فَٱلَّذِيْ يَمُوْتُ بِٱللَّذِيْ يَقَعُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ يَجِدُ مِنَ يَمُوْتُ بِٱللَّذِيْ ، وَٱلَّذِيْ يَقَعُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ يَجِدُ مِنَ يَمُوْتُ بِٱللَّذِيْ ، وَٱلَّذِيْ يَقَعُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ يَجِدُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَبْتَدِرُوْنَهُ لِنَجْدَتِهِ وَإِسْعَافِهِ بِقُلُوْبٍ إِنْسَانِيَّةِ رَحِيْمَةٍ ، لَا بِقَلْبِ سَوَّاقِ عَرَبَةٍ يَتْتَظِرُ ٱلمُصِيْبَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا رِزْقٌ وَعَيْشٌ .

إِنَّ عَرَبَاتِ ٱلإِسْعَافِ هَاذِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهَا أَكُلٌ . . . وَيَجِبُ أَنْ تَحْمِلَ أَمْثَالَنَا مِنَ الطُّوْقِ وَالشَّوَارِعِ إِلَىٰ ٱلْبُيُوْتِ وَٱلْمَدَارِسِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطَّفْلِ أُمُّ تُطْعِمُهُ وَتُؤْوِيْهِ فَلْتُصْنَعْ لَهُ أَلطُّرُقِ وَٱلشَّوَارِعِ إِلَىٰ ٱلْبُيُوْتِ وَٱلْمَدَارِسِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطَّفْلِ أُمُّ تُطْعِمُهُ وَتُؤْوِيْهِ فَلْتُصْنَعْ لَهُ أُمُّ .

كُلُّ شَيْء أَرَاهُ لَا أَرَاهُ إِلَّا عَلَىٰ الْغَلَطِ ، كَأَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَلِبَةٌ أَوْ مُدْبِرَةٌ إِذْبَارَهَا ، وَمَا قَطُّ رَأَيْتُ اللَّمُوْرَ فِيْ بِلَادِنَا جَارِيَةً عَلَىٰ مَجَارِيْهَا ؛ فَهَلُؤُلَاءِ الْحُكَّامُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونُوا إِلَّا مِنْ أَوْلَادِ صَالِحِيْ الْفُقَرَاءِ ، لِيَحْكُمُوا بِقَانُونِ الْفَقْرِ وَالرَّحْمَةِ ، لَا بِقَانُونِ الْغِنَىٰ وَالْقَسْوةِ ، وَلِيَتَقَحَمُوا اللَّمُونِ الْغَنِي وَالْقَسْوةِ ، وَلِيتَقَحَمُوا اللَّمُونِ الْغَنِي وَالْقَسْوةِ ، وَلِيتَقَحَمُوا اللَّمُونِ الْعَظِيمة المُشْتَبِهة بِنُفُوسٍ عَظِيْمَة صَرِيْحَةٍ قَدْ نَبَيَتْ عَلَىٰ صَلَابَةٍ وَبَأْسٍ ، وَلِيتَقَحَمُوا اللَّمُونِ النَّعْمَة إِلَى يَنْهَزِمُ فِيْ مَعْرَكَةِ الْحَوَادِثِ إِلَّا رُوْحُ النَّعْمَة فِيْ أَهْلِ النَّعْمَة ، وَأَخْلَقُ اللَيْنِ فِيْ أَهْلِ اللَّيْنِ ؛ وَبِهَا وُلَاءِ لَمْ يَبْرَحِ الشَّرْقُ مِنْ هَزِيْمَةٍ سِيَاسِيَّةٍ فِيْ كُلِّ حَادِثَة سِيَاسِيَّةٍ فِيْ كُلُّ حَادِثَة سِيَاسِيَّة .

ضَرْبَتُهُ ٱلأُولَىٰ إِلَّا فِي ٱلْمَبْدَأِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ لِلأُمَّةِ ، أَوْ فِي ٱلأَصْلِ ٱلأَدَبِيِّ لِلإِنْسَانِيَّةِ . وَيَحْرِصُوْنَ عَلَىٰ مَا بِهِ تَمَامُهُمْ ، أَيْ : عَلَىٰ ٱلسُّلْطَةِ ، أَيْ : عَلَىٰ ٱلْحُكْمِ ؛ فَيَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ يَتَكَلَّفُوا لِلْحِرْصِ أَخْلَاقَهُ ، وَأَنْ يَجْمَعُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ أَسْبَابَهُ ؛ مِنَ ٱلْمُدَارَاةِ وَالْمُصَانَعَةِ وَٱلْمُهَاوَنَةِ ، نَازِلًا فَنَازِلًا إِلَىٰ دَرْكِ بَعِيْدِ ، فَيَنْشُرُونَ أَسْوَأَ ٱلأَخْلَاقِ بِقُوَّةِ ٱلْقَانُونِ مَا دَامُوا هُمُ ٱلْقُوَّة .

\_ وَمَاذَا تُرِيْدُ أَنْ يَصْنَعَ أَوْلَادُ ٱلأَغْنِيَاءِ يَا أَحْمَدُ ؟

ـ أَمَّا أَوْلَادُ ٱلأَغْنِيَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يُبَاشِرُوا ٱلصَّنَاعَةَ وَٱلتَّجَارَةَ ، لِيَجِدُوا عَمَلًا شَرِيْفًا يُصِيْبُوْنَ مِنهُ رِزْفَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ لَا بِأَيْدِيْ آبَائِهِمْ ، فَإِنَّهُ وَٱللهِ لَوْلَا ٱلْعَمَىٰ ٱلاجْتِمَاعِيُّ لَمَا كَانَ فَرْقٌ بَصِيْبُوْنَ مِنهُ رِزْفَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ لَا بِأَيْدِيْ آبَائِهِمْ ، فَإِنَّهُ وَٱللهِ لَوْلَا ٱلْعَمَىٰ ٱلاجْتِمَاعِيُّ لَمَا كَانَ فَرْقٌ بَيْنَ آبْنِ أَمِيْرٍ مُتَبَطِّلٍ فِيْ أَمْلَاكِ بَيْنَ آبْنِ أَلْقُصُوْرِ وَٱلضَّيَاعِ ، وَٱبْنِ فَقِيْرٍ مُتَبَطِّلٍ فِيْ أَمْلَاكِ ٱلْمَجْلِسِ ٱلْبَلَدِيِّ مِنَ ٱلأَزِقَةِ وَٱلشَّوَارِع .

وَٱبْنُ ٱلأَمِيْرِ إِذَا كَانَ نَجَّارًا أَوْ حَدَّادًا أَصْلَحَ ٱلسُّوْقَ وَٱلشَّارِعَ بِأَخْلَاقِهِ ٱلطَّيْبَةِ ٱللَّيْبَةِ ، وَتَعَفَّفِهِ وَكَرَمِهِ ، فَيَتَعَلَّمُ سَوَادُ ٱلنَّاسِ مِنْهُ ٱلأَمَانَةَ وَٱلصِّدْقَ ، إِذْ هُوَ لَا يَكْذِبُ وَلَا يَسْرِقُ مَا ذَامَ فَوْقَ ٱلاَضْطِرَارِ ، وَلَا كَذَلِكَ ٱبْنُ ٱلْفَقِيْرِ ٱلَّذِيْ يَضْطُرُهُ ٱلْعَيْشُ أَنْ يَكُونَ تَاجِرًا أَوْ صَانِعًا ، فَتَكُونَ حِرْفَتُهُ ٱلتَّجَارَةَ وَهِيَ ٱلسَّرِقَةُ ، أَوِ ٱلصِّنَاعَةَ وَهِيَ ٱلْغِشُ ، وَيَكُونَ فِيْ ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ عُمُرِهِ مَادَّةَ كَذِبٍ وَإِثْمٍ وَلُصُوْصِيَّةٍ .

آهِ لَوْ صِرْتُ مُدِيْرًا ! أَتَدْرِيْنَ مَاذَا أَصْنَعُ ؟

\_ مَاذَا تَصْنَعُ يَا أَحْمَدُ ؟

- أَعْمَدُ إِلَىٰ ٱلأَغْنِيَاءِ فَأَرُدُّهُمْ بِٱلْقُوَّةِ إِلَىٰ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَحْمِلُهُمْ عَلَيْهَا حَمْلاً ، وَأَصْلِحُ فِيهِمْ صِفَاتِهَا ٱلَّتِيْ أَفْسَدَهَا ٱلتَّرَفُ وَٱللِّيْنُ وَٱلنَّعْمَةُ ، ثُمَّ أُصْلِحُ مَا أَخَلَّ بِهِ ٱلْفَقْرُ مِنْ صِفَاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ بِٱلْفُقَرَاءِ ، وَأَحْمِلُهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ حَمْلاً ، فَيَسْتَوِيَ هَلُوُلاَءِ وَهَلُوُلاَءِ ، وَيَتَقَارَبُوْنَ عَلَىٰ أَصْلِ فِيْ ٱلدَّمِ إِنْ لَمْ يَلِدُهُ آبَاؤُهُمْ وَلَدَهُ ٱلْقَانُونُ . أَلَا إِنَّ سُقُوطَ أُمَّيْنَا هَاذِهِ لَمْ يَأْتِ إِلَّا عَلَىٰ أَصْلُو فِي ٱلدَّمِ إِنْ لَمْ يَلِدُهُ آبَاؤُهُمْ وَلَدَهُ ٱلْقَانُونُ . أَلَا إِنَّ سُقُوطَ أُمَّيْنَا هَاذِهِ لَمْ يَأْتِ إِلَّا مِنْ تَعَادِيْ ٱلصَّفَاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ أَفْرَادِهَا ، فَتَقَطَّعَ مَا بَيْنَهُمْ ، فَهُمْ أَعْدَاءٌ فِيْ وَطَنِهِمْ ، وَإِنْ كَانُ ٱسْمُهُمْ أَهْلَ وَطَنِهِمْ .

وَمَتَىٰ أُخْكِمَتِ الصَّفَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ فِي الْأُمَّةِ كُلِّهَا وَدَانَىٰ بَعْضُهَا بَعْضَا ـ صَارَ قَانُونُ كُلِّ وَمَتَىٰ أُخْكِمَتِ الصَّفَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ فِي الْأُمَّةِ كُلِّهَا وَدَانَىٰ بَعْضُهَا بَعْضَا ـ صَارَ قَانُونُ كُلِّ فَرْدِ كَلِمَتَيْنِ ، لَا كَلِمَةً وَاحِدَةً كَمَا هُوَ الآنَ . الْقَانُونُ الآنَ : حَقِّيٍّ ، وَمَا أَهْلَكَ الْفُقَرَاءَ بِالْأَغْنِيَاءِ ، وَلَا الْأَغْنِيَاءَ بِالْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَكُونُ ذَ الْمُعْنِيَاءِ ، وَلَا الْأَغْنِيَاءَ بِالْفُقَرَاءِ ، وَلَا الْمُخْكُومِيْنَ بِالْمُحْكَامِ \_ إِلَّا قَانُونُ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ .

\* \* \*

أَنَا أَخْمَدُ ٱلْمُدِيْرُ . . . لَسْتُ ٱلْمُدِيْرَ بِمَا فِيْ نَفْسِ أَحْمَدٍ ، وَلَا بِمَعِدَتِهِ وَبَطْنِهِ ، وَلا بِمَا يُرِيدُ أَخْمَدُ لِنَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ . . . كَلَّا ، أَنَا عَمَلٌ ٱجْتِمَاعِيٌّ مُنَظَّمٌ يَحْكُمُ أَعْمَالَ ٱلنَّاسِ يُرِيْدُ أَخْمَدُ لِنَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ . . . كَلَّا ، أَنَا عَمَلٌ ٱجْتِمَاعِيٌّ مُنَظَّمٌ يَحْكُمُ أَعْمَالَ ٱلنَّاسِ بِالْعَدْلِ ، أَنَا تُلْحَيَاةُ ٱلأَمُّ مَعَ ٱلْمَحْيَاةِ ٱلأَطْفَالِ ٱلإِخْوَةِ فِي هَلْذَا ٱلْبَيْتِ ٱلْذِيْ يُسَمَّىٰ ٱلْوَطَنَ ، أَنَا ٱلرَّحْمَةُ ، عِنْدِيْ ٱلْجَنَّةُ وَلَلْكِنْ عِنْدِيْ جَهَنَّمُ أَيْضًا مَا دَامَ فِيْ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْصِيْ ، أَنَا بِكُلِّ ذَلِكَ لَسْتُ أَحْمَدَ ، لَلْكِنِّيْ ٱلإِصْلَاحُ .

هَاأَنَذَا قَدْ صِرْتُ مُدِيْرًا أَعُسُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ بِٱللَّيْلِ وَأَتَفَقَّدُ ٱلنَّاسَ وَنَوَائِبَهُمْ .

مَنْ أَرَىٰ ؟ هَلْذَا طِفْلٌ وَأُخْتُهُ نَائِمَانِ عَلَىٰ عَتَبَةِ ٱلْبَنْكِ فِيْ حَيَاةٍ كَأَهْدَامِهِمَا ٱلْمُرَقَّعَةِ ، فِيْ دُنْيَا تَمَزَّقَتْ عَلَيْهِمَا ، قُمْ يَا بُنَيَّ ، لَا تُرَعْ إِنَّمَا أَنَا كَأَبِيْكَ ، تَقُوْلُ : ٱسْمَكَ أَحْمَدُ ، وٱسْمُ أُخْتِكَ أَمِيْنَةُ ؟

تَقُوْلُ : إِنَّكَ مَا نِمْتَ مِنَ ٱلْجُوْعِ ، وَلَلْكِنْ مَضْمَضْتَ عَيْنَكَ بِشُعَاعِ ٱلنَّوْمِ ؟

يَا وَلَدَيَّ ٱلْمِسْكِيْنَيْنِ . بِأَيِّ ذَنْبِ مِنْ ذُنُوْبِكُمَا دَقَّتْكُمَا ٱلأَيَّامُ دَقًّا وَطَحَنَتْكُمَا طَحْنَا ، وَبِنْتُ فُلَانٍ بَاشَا فِيْ هَـٰذَا ٱلْعَيْشِ ٱللَّيْنِ وَبِأَيِّ فَضِيْلَةٍ مِنَ ٱلْفَضَائِلِ يَكُوْنُ ٱبْنُ فُلَانٍ بَاشَا ، وَبِنْتُ فُلَانٍ بَاشَا فِيْ هَـٰذَا ٱلْعَيْشِ ٱللَّيْنِ يَخْتَارَانِ مِنْهُ وَيَتَأَنَّقَانِ فِيْهِ ، مَا ٱلَّذِيْ ضَرَّ ٱلْوَطَنَ مِنْكُمَا فَتَمُوْنَا ، وَمَا ٱلَّذِيْ نَفَعَ ٱلْوَطَنَ مِنْهُمَا فَيَمِيْشَا ؟ فَيَمِيْشَا ؟

إِنْ كُنْتَ يَا بُنَيَّ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسِكَ ٱلانْتِصَارَ مِنْ هَلذِهِ ٱلظَّلِيْمَةِ فَأَنَا أَمْلِكُهَا لَكَ ، وَإِنَّمَا أَنَا ٱلْمَظْلُومُ إِلَىٰ أَنْ تَنْتَصِرَ ، وَإِنَّمَا أَنَا ٱلضَّعِيْفُ إِلَىٰ أَنْ آخُذَ لَكَ ٱلْحَقَّ .

إِلَيَّ يَا ٱبْنَ فُلَانٍ بَاشَا وَبِنْتَ فُلَانٍ بَاشَا .

يَا هَـٰلٰذَا عَلَيْكَ أَخَاكَ أَحْمَدَ وَلْتَكُنْ بِهِ حَفِيًّا ، وَيَا هَـٰذِهِ ، عَلَيْكِ أُخْتَكِ ٱلآنِسَةَ أَمِيْنَةَ . . .

أَتَأْبَيَانِ ، أَنَفْرَةً مِنَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَتَمَرُّدًا عَلَىٰ ٱلْفَضِيْلَةِ ، أَحَقًّا بِلَا وَاجِبٍ ، دَائِمًا قَانُوْنُ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْوَاحِدَةِ !؟ خُلِفْتُمَا أَبْيَضَيْنِ سُخْرِيَةً مِنَ ٱلْفَدَرِ وَأَنْتُمَا فِيْ ٱلنَّفْسِ مِنْ أُخْبُوْشَةِ ٱلرَّنْجِ وَمَنَاكِيْدِ ٱلْعَبِيْدِ .

وَرَفَعَ أَحْمَدُ يَكَهُ . . .

وَكَانَ ٱلشُّرْطِيُّ ٱلَّذِيْ يَقُوْمُ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلشَّارِعِ ، وَإِلَيْهِ حِرَاسَةُ ٱلْبَنْكِ ، قَدْ تَوَسَّنَهُمَا (١) وَدَخَلَتْهُ ٱلرَّيْبَةُ ، فَٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِمَا فِيْ تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ يَدُ سَعَادَةِ ٱلْمُدِيْرِ بِٱلصَّفْعَةِ عَلَىٰ وَجْهِ ٱبْنِ ٱلْبَاشَا وَبِنْتِ ٱلْبَاشَا كَانَ هَـٰذَا ٱلشُّرْطِيُّ قَدْ رَكَلَهُ بِرِجْلِهِ ، فَوَثْبَ قَائِمًا وَٱجْتَذَبَ عَلَىٰ وَجْهِ ٱبْنِ ٱلْبَاشَا وَبِنْتِ ٱلْبَاشَا كَانَ هَـٰذَا ٱلشُّرْطِيُّ قَدْ رَكَلَهُ بِرِجْلِهِ ، فَوَثْبَ قَائِمًا وَٱجْتَذَبَ أَخْتَهُ وَٱنْطَلَقَا عَدْوَ ٱلْجَيْلِ مِنْ أَلْهُوبِ ٱلسَّوْطِ .

وَتَمَجَّدَتِ ٱلْفَضِيْلَةُ كَعَادَتِهَا . . ! . . أَنَّ مِسْكِيْنًا حَلَّمَ بِهَا . .

مصطفى صادق الرافعي

<sup>(</sup>١) تَوَسَّنَهُمَا: أَتَاهُمَا نَائِمَيْنِ.

# اً خُلَامٌ فِيْ قَصْرٍ (\*)(١)

كَانَ فُلَانٌ آبَنُ ٱلأَمِيْرِ فُلَانٍ يَتَنَبَّلُ فِي نَفْسِه بِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِمَّنْ يَضَعُ ٱلْقَوَانِيْنَ لَا مِمَّنْ يَخْضَعُ لَهَا ، فَكَانَ تَيَّاهًا صَلِفًا يَشْمَخُ عَلَىٰ قَوْمِه بِأَنَّهُ ٱبْنُ أَمِيْرٍ ، وَيَخْتَالُ فِيْ ٱلنَّاسِ بِأَنَّ لَهُ جَدًّا مِنَ ٱلأُمَرَاءِ ، وَيَخْتَالُ فِيْ ٱلنَّاسِ بِأَنَّ لَهُ جَدًّا مِنَ ٱلأُمَرَاءِ ، وَيَرْخَالُ فِيْ ٱلنَّاسِ بِأَنَّ لَهُ أَصْلاَ فِيْ ٱلْمُلُوكِ . وَيَرَىٰ مِنْ تَجَبُّرِهِ أَنَّ ثِيَابَهُ عَلَىٰ أَعْطَافِهِ كَحُدُودِ ٱلْمَمْلَكَةِ عَلَىٰ ٱلْمَمْلَكَةِ لِأَنَّ لَهُ أَصْلاَ فِيْ ٱلْمُلُوكِ .

وَكَانَ أَبُوهُ مِنَ ٱلأُمْرَاءِ ٱلّذِينَ وُلِدُوا وَفِيْ دَمِهِمْ شُعَاعُ ٱلسَّيْفِ ، وَبَرِيْقُ ٱلتَّاجِ ، وَنَخْوَةُ الطَّفَرِ ، وَعِزُ ٱلْفَهْرِ وَٱلْغَلَبَةِ ؛ وَلَلْكِنَّ زَمَنَهُ ضَرَبَ ٱلْحِصَارَ عَلَيْهِ ، وَأَفْضَتِ ٱلدَّوْلَةُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، فَتَرَاجَعَتْ فِيْهِ مَلْكَاتُ ٱلْحَرْبِ مِنْ فَتْحِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ شِرَاءِ ٱلأَرْضِ ، وَمِنْ تَشْيِيْدِ أَلْإِمَارَاتِ ، وَمِنْ إِدَارَةِ مَعْرَكَةِ ٱلأَبْطَالِ إِلَىٰ إِدَارَةٍ مَعْرَكَةِ ٱلْأَبْطَالِ إِلَىٰ إِدَارَةٍ مَعْرَكَةِ ٱلْمَالِ ؛ وَغَبَرَ دَهْرَهُ يَمْلِكُ وَيَجْمَعُ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ دَفَاتِرُ حِسَابِهِ كَأَنَّهَا خَرِيْطَةُ مَمْلَكَةٍ صَغِيْرَةٍ .

وَبَعْضُ أَوْلَادِ ٱلأُمَرَاءِ يَعْرِفُوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَادُ أُمَرَاءَ ، فَيَكُوْنُوْنَ مِنَ ٱلتَّكَبُّرِ وَٱلْغُرُوْرِ كَأَنَّمَا رَضُوا مِنَ ٱللهِ أَنْ يُرْسِلَهُمْ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا وَلَاكِنْ بِشُرُوْطٍ . . .

\* \* \*

وَٱنْتَقَلَ ٱلأَمِيْرُ ٱلْبَخِيْلُ إِلَىٰ رَحْمَةِ ٱللهِ ، وَتَرَكَ ٱلْمَالَ وَأَخَذَ مَعَهُ ٱلأَرْقَامَ وَحْدَهَا يُحَاسَبُ عَنْهَا ، فَوَرِثَهُ ٱبْنَهُ وَأَمَرَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ ٱلْمَالِ يُبَعْثِرُهُ ؛ وَكَانَتِ ٱلأَقْدَارُ قَدْ كَتَبَتْ عَلَيْهِ هَالِهِ عَنْهَا ، فَوَرِثَهُ ٱبْنَهُ وَأَمَرً يَدَهُ فِي ذَلِكَ ٱلْمَالِ يُبَعْثِرُهُ ؛ وَكَانَتِ ٱلأَقْدَارُ قَدْ كَتَبَتْ عَلَيْهِ هَالِهِ الْكَلِمَةَ : أَنْكُلِمَةً : أَنْكُلِمَةً : أَنْكُلِمَةً نِيْ مَكَانِهَا هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةَ : جُمِعَ لِلشَّيْطَانِ .

أَمَّا ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ لَهُ عَمَلٌ خَاصٌّ فِيْ خِدْمَةِ هَـٰذَا ٱلشَّابُ ، كَعَمَلِ خَازِنِ ٱلتَّيَابِ لِسَيِّدِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلْبِسُهُ ثِيَابًا بَلْ أَفْكَارًا وَآرَاءً وَأَخْيِلَةً . وَكَانَ يَجْهَدُ أَنْ يُدْخِلَ ٱلدُّنْيَا كُلَّهَا

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ١٥٩ ، جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٠ يوليو/تموز ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١١٦٣ ـ ١١٦٥ .

<sup>(</sup>١) كَتَبْنَا مَقَالَة ﴿ أَحْلامٌ فِي ٱلشَّارِعِ ﴾ ] وَهِيَ ٱلسَّابِقَةُ لِهَذِهِ . بَسَّام .

إِلَىٰ أَعْصَابِهِ لِيُخْرِجَ مِنْهَا دُنْيَا جَدِيْدَةً مَصْنُوْعَةً لِهَاذِهِ ٱلأَعْصَابِ خَاصَّةً ، وَهِيَ أَعْصَابٌ مَرِيْضَةٌ ثَائِرَةٌ مُتَلَهُبَةٌ لَا يَكْفِيْهَا مَا يَكْفِيْ غَيْرَهَا فَلَا تَبْرَحُ تَسْأَلُ ٱلشَّيْطَانَ بَيْنَ ٱلْحِيْنِ وَٱلْحِيْنِ : أَلَا تُشْرِيْنِ أَلْ يَشْتَطِيْعُ إِبْلِيْسُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ أَنْ يَخْتَرِعَ لَذَّةً مُبْتَكَرَةً ؟ أَلَا تَكُونُ ٱلْحَيَاةُ إِلَّا عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْوَتَيْرَةِ مِنْ صُبْحِهَا لِصُبْحِهَا ؟

كَانَ ٱلشَّابُ كَٱلَّذِيْ يُرِيْدُ مِنْ إِبْلِيْسَ أَنْ يَخْتَرِعَ لَهُ كَأْسًا تَسَعُ نَهْرًا مِنَ ٱلْخَمْرِ ، أَوْ يَجِدَ لَهُ ٱمْرَأَةً وَاحِدَةً وَفِيْهَا كُلُّ فُنُوْنِ ٱلنِّسَاءِ وَٱخْتِلَافِهِنَّ . وَكَانَ يُرِيْدُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ أَنْ يُعِيْنَهُ فِيْ ٱللَّذَة عَلَىٰ ٱلاسْتغْرَاقِ ٱلرُّوْحَانِيِّ وَيَغْمُرَهُ بِمِثْلِ ٱلتَّجَلِّيَاتِ ٱلْقُدْسِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَنْتَهِيْ إِلَيْهَا ٱلنَّفْسُ مِنْ حِدَّةِ عَلَىٰ ٱلاسْتغْرَاقِ ٱلرُّوْحَانِيِّ وَيَغْمُرَهُ بِمِثْلِ ٱلتَّجَلِيَاتِ ٱلْقُدْسِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَنْتَهِيْ إِلَيْهَا ٱلنَّفْسُ مِنْ حِدَّةِ ٱلطَّرَبِ وَحِدَّةِ ٱلشَّوْقِ ؛ وَذَلِكَ فَوْقَ طَاقَةِ إِبْلِيْسَ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَعَهُ فِيْ جُهْدٍ عَظِيْمٍ حَتَّىٰ فَعَجَرً مِنْهُ ذَاتَ مَرَّةٍ فَهَمَّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهُ وَيَدَعَهُ يَدْخُلُ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْ مَعَ بَعْضِ ٱلأُمْرَاءِ وَلَحَدِنَ . . .

وَهَلُؤُلَاءِ ٱلْفُسَّاقُ ٱلْكَثِيرُو ٱلْمَالِ إِنَّمَا يَعِيْشُوْنَ بِٱلاسْتِطْرَافِ مِنْ هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ فَهَمُّهُمْ دَائِمًا ٱلأَلَّةُ مُنْتَهَاهَا وَلَمْ تَجِدْ عَاطِفَتُهُمْ مِنَ دَائِمًا ٱلأَلَّةُ مُنْتَهَاهَا وَلَمْ تَجِدْ عَاطِفَتُهُمْ مِنَ اللَّذَاتِ ٱلْجَدِيْدَةِ مَا يُسْعِدُهَا ، ضَافَتْ بِهِمْ فَظَهَرَتْ مَظْهَرَ ٱلَّذِي يُحَاوِلُ أَنْ يَنْتَجِرَ ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلْمَلَلُ ٱلَّذِي يُحَاوِلُ أَنْ يَنْتَجِرَ ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلْمَلَلُ ٱلَّذِي يُبْتَلُونَ بِهِ . وَٱلْفَاسِقُ ٱلْغَنِيُّ حِيْنَ يَمَلُ مِنْ لَذَّاتِهِ يُصْبِحُ شَأَنَهُ مَعَ نَفْسِهِ كَٱلَّذِي يَكُونُ فِيْ نَفَقٍ تَحْتَ ٱلأَرْضِ وَيُرِيْدُ هُنَاكَ سَمَاءً وَجَوًا يَطِينُ فِيْهِمَا بِٱلطَّيَّارَةِ . . .

\* \* \*

ثُمَّ ٱلْقَىٰ ٱلشَّيْطَانُ إِلْقَاءَهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ يَرَىٰ صَاحِبَ ٱلْوَجْهِ ٱلْقَذِرِ كَأَنَّمَا يَتَهَكَّمُ بِهِ يَقُوْلُ

أَلَا قُلْ لِلنَّاسِ أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ : إِنَّ لَقَبِيْ هَـٰذَا إِنَّمَا هُوَ تَعْبِيْرُ ٱلزَّمَنِ عَمَّا كَانَ لِأَجْدَادِيْ مِنَ ٱلْحَقِّ فِيْ قَتْلِ ٱلنَّاسِ وَٱمْتِهَانِهِمْ . . .

#### \* \* \*

وَكَانَ هَلِذَا كَلَامًا بَيْنَ وَجْهِ الشَّحَاذِ وَبَيْنَ نَفْسِ آبْنِ الْأَمِيْرِ فِيْ حَالَةٍ بِخُصُوْصِهَا مِنْ أَحْوَالِ اَلنَّفْسِ ، فَلَا جَرَمَ أُهِيْنَ اَلشَّحَاذُ وَطُرِدَ وَمَضَىٰ يَدْعُو بِمَا يَدْعُو .

وَنَامَ أَبَنُ ٱلأَمِيْرِ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ فَكَانَ خَيَالَتُهُ (١) مِنْ دُنْيًا ضَمِيْرِهِ وَضَمِيْرِ ٱلشَّحَاذِ : فَرَأَىٰ فِيْمَا يَرَىٰ ٱلنَّائِمُ أَنَّ مَلَكًا مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ يَهْتِفُ بِهِ :

وَيْلَكَ ! لَقَدْ طَرَدْتَ الْمِسْكِيْنَ تَخْشَىٰ أَنْ تَنَالُكَ مِنْهُ جَرَاثِيْمُ تَمْرَضُ بِهَا ، وَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فِي كُلِّ سَائِلِ فَقِيْرٍ جَرَاثِيْمَ أُخْرَىٰ تَمْرَضُ بِهَا النَّعْمَةُ ؛ فَإِنْ أَكْرَمْتَهُ بَقِيَتْ فِيْهِ ، وَإِنْ أَهَنْتَهُ فَيْ كُلِّ سَائِلِ فَقِيْرٍ جَرَاثِيْمَ أُخْرَىٰ تَمْرَضُ بِهَا النَّعْمَةُ ؛ فَإِنْ أَكْرَمْتَهُ بَقِيَتْ فِيْهِ ، وَإِنْ أَهَنْتَهُ نَفَضَهَا عَلَيْكَ . لَقَدْ هَلَكَتِ الْبَوْمَ نِعْمَتُكَ أَيُّهَا اللَّمِيْرُ ، وَاسْتَرَدَّ الْعَارِيَةَ صَاحِبُهَا ، وَأَكَلَتِ الْمُوادِثُ مَالَكَ فَأَصْبَحْتَ فَقِيْرًا مُحْتَاجًا تَرُومُ الْكِسْرَةَ مِنَ الْخُبْزِ فَلَا تَتَهَيَّأً لَكَ إِلَّا بِجُهْدِ وَعَمَلٍ وَمَشَقَّةٍ ؛ فَأَذْهَبْ فَأَكْدَحْ لِعَيْشِكَ فِيْ هَاذِهِ الدُّنْيَا ، فَمَا لِأَبِيْكَ حَتَّ عَلَىٰ اللهِ أَنْ تَكُونَ وَعَمَلٍ وَمَشَقَةٍ ؛ فَأَذْهَبْ فَأَكْدَحْ لِعَيْشِكَ فِيْ هَاذِهِ الدُّنْيَا ، فَمَا لِأَبِيْكَ حَتَّ عَلَىٰ اللهِ أَنْ تَكُونَ وَعَمَلٍ وَمَشَقَةٍ ؛ فَأَذْهَبْ فَأَكْدَحْ لِعَيْشِكَ فِيْ هَاذِهِ الدُّنْيَا ، فَمَا لِأَبِيْكَ حَتَّ عَلَىٰ اللهِ أَنْ تَكُونَ وَعَمْلُ وَمَشَقَةٍ ؛ فَأَذْهَبْ فَأَكْدَحْ لِعَيْشِكَ فِيْ هَاذِهِ الدُّنْيَا ، فَمَا لِأَبِيْكَ حَتَّ عَلَىٰ اللهِ أَنْ تَكُونَ

قَالُوا : وَيَنْظُرُ آبْنُ ٱلأَمِيْرِ فَإِذَا كُلُّ مَا كَانَ لِنَفْسِهِ فَدْ تَرَكَهُ حِيْنَ تَرَكَهُ ٱلْمَالُ ، وَإِذَا ٱلإِمَارَةُ كَانَتْ وَهْمًا فَرَضَهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ قَانُوْنُ ٱلْعَادَةِ ، وَإِذَا ٱلتَّعَاظُمُ وَٱلْكِبْرِيَاءُ وَٱلتَّجَبُرُ وَنَحْوُهَا إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) ٱلْخَيَالَةُ : مَا يَتَرَاءَىٰ لِلنَّاثِمِ مِنَ ٱلأَشْبَاحِ فِيْ نَوْمِهِ .

كَانَتْ مَكْرًا مِنَ ٱلْمَكْرِ لإِثْبَاتِ هَـٰذَا ٱلظَّاهِرِ وَٱلتَّعَزُّزِ بِهِ . وَيَنْظُرُ ٱبْنُ ٱلأَمِيْرِ ، فَإِذَا هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ صُعْلُونٌ أَبْتَرُ مُعْدِمٌ رَثُ ٱلْهَيْئَةِ كَذَلِكَ ٱلشَّحَّاذُ ، فَيَصِيْحُ مُغْتَاظًا : كَيْفَ أَهْمَلَتْنِيْ ٱلأَقْدَارُ وَأَنَا ٱبْنُ ٱلأَمِيْرِ ؟

قَالُوا : وَيَهْتِفُ بِهِ ذَلِكَ ٱلْمَلَكُ : وَيُحَكَ ! إِنَّ ٱلأَقْدَارَ لَا تُدَلِّلُ أَحَدًا ، لَا مَلِكَا وَلَا ٱبْنَ مَلِكِ ، وَلَا سُوْقِيًّا وَلَا ٱبْنَ سُوْقِيًّ ، وَمَتَىٰ صِرْتُمْ جَمِيْعًا إِلَىٰ ٱلتُّرَابِ فَلَيْسَ فِيْ ٱلتُّرَابِ عَظْمٌ يَقُوْلُ لِعَظْمِ آخَرَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ . . .

\* \* \*

قَالُوا : وَفَكَّرَ ٱلشَّابُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْ صَوَاحِبِهِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَعِنْدَهُنَّ شَبَابُهُ وَإِسْرَافُهُ ، وَنَفَقَاتُهُ ٱلْوَاسِعَةُ ، فَقَالَ فِيْ نَفْسِهِ : أَذْهَبُ لإحْدَاهُنَّ ؛ وَأَخَذَ سَمْتَهُ إِلَيْهَا ، فَمَا كَادَتْ تَعْرِفُهُ عَيْنَاهَا فِيْ أَسْمَالِهِ وَبَذَاذَتِهِ وَفَقْرِهِ حَتَّىٰ أَمَرَتْ بِهِ فَجُرَّ بِيَدَيْهِ وَدُفِعَ فِيْ قَفَاهُ . وَلَلْكِنَّ دَمَ ٱلإِمَارَةِ عَيْنَاهَا فِيْ أَسْمَالِهِ وَبَذَاذَتِهِ وَفَقْرِهِ حَتَّىٰ أَمَرَتْ بِهِ فَجُرَّ بِيَدَيْهِ وَدُفِعَ فِيْ قَفَاهُ . وَلَلْكِنَّ دَمَ ٱلإِمَارَةِ نَزَا فِيْ وَجْهِهِ غَضَبًا ، وَتَحَرَّكَتْ فِيْهِ ٱلْوِرَاثَةُ ٱلْحَرْبِيَّةُ ، فَصَاحَ وَأَجْلَبَ وَأَجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ وَأَضْطَرَبُوا ، وَمَاجَ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ . فَبَيْنَا هُوَ فِيْ شَأْنِهِ حَانَتْ مِنْهُ ٱلْتِفَاتَةٌ فَأَبْصَرَ غُلَامًا قَدْ دَخَلَ فِيْ غُمَارِ ٱلنَّاسِ ، فَدَسَ يَدَهُ فِيْ جَيْبٍ أَحَدِهِمْ فَنَشَلَ كِيْسَهُ وَمَضَىٰ .

قَالُوا : وَجَرَىٰ فِيْ وَهُمِ أَبْنِ ٱلأَمِيْرِ أَنْ يَلْحَقَ بِٱلْغُلَامِ فَيَكْبِسَهُ كِبْسَةَ ٱلشُّرْطِيِّ وَيَنْتَزِعَ مِنْهُ الْكِيْسَ وَيَنْتَفِعَ بِمَا فِيْهِ ، فَتَسَلَّلَ مِنَ ٱلزِّحَامِ وَتَبَعَ ٱلصَّبِيِّ حَتَّىٰ أَذْرَكَهُ ، ثُمَّ كَبَسَهُ وَأَخَذَ ٱلْكِيْسَ مِنْهُ وَأَخْرَجَ ٱلْكِيْسَ مِنْهُ وَأَخْرَجَ ٱلْكِيْسَ مِنْهُ وَأَخْرَجَ ٱلْكَنْزَ ، فَإِذَا لَيْسَ فِيْهِ إِلَّا خَاتَمٌ وَحِجَابٌ وَبَعْضُ خَرَزَاتٍ مِمَّا يَتَبَرَّكُ ٱلْعَامَّةُ بِحَمْلِهِ ، وَمِفْتَاحٌ صَغِيْرٌ . . .

فَآمْتَلاَ غَيْظاً وَفَارَ دَمُ ٱلإِمَارَةِ وَتَحَرَّكَتِ ٱلْوِرَاثَةُ ٱلْحَرْبِيَّةُ ٱلَّتِيْ فِيْهِ . وَٱلْمَ ٱلصَّبِيُّ بِمَا فِيْ نَفْسِهِ ، وَحَدَسَ عَلَىٰ أَنَّهُ رَجُلُ أَفَّاقُ مُتَبَطَّلُ ، لَا نَفَاذَ لَهُ فِيْ صِنَاعَةٍ يَرْتَزِقُ مِنْهَا ، فَرَثَىٰ لِفَقْرِهِ وَجَهْلِهِ وَدَعَاهُ إِلَىٰ أَنْ يُعَلِّمَهُ ٱلسَّرِقَةَ وَأَنْ يَأْخُذَهُ إِلَىٰ مَدْرَسَتِهَا . وَقَالَ : إِنَّ لَنَا مَدْرَسَةً ، فَإِذَا دَخَلْتَ ٱلْقِسْمَ ٱلإِغْدَادِيُّ مِنْهَا تَعَلَّمْتَ كَيْفَ تَحْمِلُ ٱلْمِكْتَلَ<sup>(١)</sup> فَتَذْهَبُ كَأَنَّكَ تَجْمَعُ فِيْهِ ٱلْحِرَقَ ٱلْبَالِيَةَ مِنَ ٱلدُّوْرِ حَتَّىٰ إِذَا سَنَحَتْ لَكَ غَفْلَةٌ ٱنْسَلَلْتَ إِلَىٰ دَارٍ مِنْهَا ، فَسَرَقْتَ مَا تَنَالُهُ يَلَكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) هُوَ كَالْقُفَّةِ يُعْمَلُ مِنَ ٱلْخُوْصِ .

ثَوْبِ أَوْ مَتَاعٍ ، وَلَا تَزَالُ فِيْ هَـٰـذَا ٱلْبَابِ مِنَ ٱلصَّنْعَةِ حَتَّىٰ تُحْكِمَهُ ، وَمَتَىٰ حَذِقْتَهُ وَمَهَرْتَ فِيْهِ ٱنْتَقَلْتَ إِلَىٰ ٱلْقِسْمِ ٱلثَّانَوِيِّ . . .

فَصَاحَ ٱبْنُ ٱلأَمِيْرِ : أُغْرُبْ عَنِّيْ ، عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ ، أَخْزَاكَ ٱللهُ ! وَلَعَنَ ٱللهُ ٱلإعْدَادِيَّ وَٱلثَّانَوِيَّ مَعًا .

ثُمَّ إِنَّهُ رَمَىٰ ٱلْكِيْسَ فِيْ وَجْهِ ٱلْغُلَامِ وَٱنْطَلَقَ ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِيْ وَقَدْ تَوَزَّعَتُهُ ٱلْهُمُومُ ، أَنْشَأَ يُفَكِّرُ فِيْمَا كَانَ يَرَاهُ مِنَ ٱلْمُكَدِّيْنَ ، وَتِلْكَ ٱلْعِلَلُ ٱلَّتِيْ يَنْتَجِلُوْنَهَا لِلْكُدْيَةِ كَالَّذِيْ يَتَعَامَىٰ وَٱلَّذِيْ يَتَعَامَىٰ وَٱلَّذِيْ يَتَعَارَجُ وَٱلَّذِيْ يُحْدِثُ فِيْ جِسْمِهِ ٱلآفَة ؛ وَلَلْكِنَّ دَمَ ٱلإمَارَةِ ٱشْمَأَزَ فِيْ عُرُوقِهِ وَتَحَرَّكَتْ فِيْهِ ٱلْوِرَاثَةُ ٱلْحَرْبِيَةُ ! وَبَصُرَ بِشَابٌ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلأَغْنِيَاءِ تَنْطَلِقُ عَلَيْهِ ٱلنِّعْمَةُ فَتَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِهِ ، وَشَكَا مَا نَزَلَ بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنِّيْ قَدْ أَمَّلَتُكَ وَظَنِّيْ بِكَ أَنْ تَصْطَفِينِيْ وَأَفْضَىٰ إِلَيْهِ بِهِمَّهِ ، وَشَكَا مَا نَزَلَ بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنِّيْ قَدْ أَمَّلَتُكَ وَظَنِّيْ بِكَ أَنْ تَصْطَفِينِيْ لِمُنَادَمَتِكَ أَوْ تُلْحِقَنِيْ بِحِدْمَتِكَ ، وَمَا أُرِيْدُ إِلَّا ٱلْكَفَافَ مِنَ ٱلْعَيْشِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِي ، وَمُنكَا مَا نَزَلَ بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنِّيْ قَدْ أَمَّلَتُكَ وَظَنِّيْ بِهِمَهُ بِهِ مَهُ إِلْعَلَى مَا أُويْدُ إِلَّا ٱلْكَفَافَ مِنَ ٱلْعَيْشِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِي ، وَمَا أُرِيْدُ إِلَّا ٱلْكَفَافَ مِنَ ٱلْعَيْشِ ، قَالَ لَهُ عَلِيْ لَكُ أَنْ تَلْطُفَ فَى مِنَ ٱلْعَيْشِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِي بَعِيْمُ إِلَى اللّهَابُ وَصَوَّبَ ثُمَ قَالَ لَهُ الشَّابُ وَصَوَّبَ ثُمَ قَالَ لَهُ : أَتُحْرِفُ كَنْ الْكَافَلَ مَا الْمَالِقُ وَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْ لَكُ مَا تُحِبُّ . قَالَ ٱلشَّابُ : أَلَكَ سَابِقَةٌ فِيْ هَالَا ؟ أَنْفُولُ كَ مَا يُطِلُقُ مَا تُحِبُّ . قَالَ الشَّابُ : أَلْكَ سَابِقَةٌ فِيْ هَالَا ؟ وَلَا عَنْ مَا تُعْلِى اللْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُقَلِّ . . ؟ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْ

فَٱنْتَفَضَ غَضَبًا وَهَمَّ أَنْ يَبْطُشَ بِٱلْفَتَىٰ لَوْلَا خَوْفُهُ عَاقِبَةَ ٱلْجَرِيْمَةِ ، فَٱسْتَخْذَىٰ وَمَضَىٰ لِوَجْهِهِ ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَ سُوْقًا فَأَمَّلَ أَنْ يَجِدَ عَمَلًا فِيْ بَعْضِ ٱلْحَوَانِيْتِ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَهَا جَعَلُوا يَزْجُرُوْنَهُ مَرَّةً مَرَّةً ، إِذْ وَقَعَتْ بِهِ ظِئَّةُ ٱلتَّلَصُّصِ ، وَكَادُوا يُسْلِمُوْنَهُ إِلَىٰ آلشُّرْطِيِّ فَمَضَىٰ هَارِبًا ؛ وَقَدْ أَجْمَعَ أَنْ يَنْتَحِرَ لِيَقْتُلَ نَفْسَهُ وَدَهْرَهُ وَإِمَارَتَهُ وَبُؤْسَهُ جَمِيْعًا .

قَالُوا : وَمَرَّ فِيْ طَرِيْقِهِ إِلَىٰ مَصْرَعِهِ بِآمْرَأَةٍ تَبِيْعُ ٱلْفُجْلَ وَٱلْبَصَلَ وَٱلْكُرَّاثَ ، وَهِيَ بَادِنَةٌ وَضِيئَةٌ مُمْتَلِئَةٌ ٱلأَعْلَىٰ وَٱلْأَسْفَلِ ، وَعَلَىٰ وَجْهِهَا مَسْحَةُ إِغْرَاءِ ، فَذَكَرَ غَزَلَهُ وَفِتْنَتَهُ وَٱسْتِغْوَاءَهُ لِلشَّسَاءِ ، وَنَازَعَتُهُ ٱلنَّفْسُ ، وَحَسِبَ ٱلْمَرْأَةَ تَكُونُ لَهُ مَعَاشًا وَلَهْوًا ، وَظَنَّهَا لَا تُعْجِزُهُ وَلَا يَفُوتُهُ وَهُو فِيْ هَلْذَا ٱلْبَابِ خَرَّاجٌ وَلَّاجٌ مُنْذُ نَشَأَ . . . غَيْرَ أَنَّهُ مَا كَادَ يُرَاوِدُهَا حَتَّىٰ ٱبْتَدَرَتُهُ يَقُونُهُ وَهُو فِيْ هَلْذَا ٱلْبَابِ خَرَّاجٌ وَلَاجٌ مُنْذُ نَشَأَ . . . غَيْرَ أَنَّهُ مَا كَادَ يُرَاوِدُهَا حَتَّىٰ ٱبْتَدَرَتُهُ بِلَطْمَةٍ أَظْلَمَ لَهَا ٱلْجَوُّ فِيْ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ هَرَّتْ فِيْ وَجْهِهِ هَرِيْرًا مُنْكَرًا وَٱسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ ٱلسَّابِلَةَ فَاطَاهُوا بِهِ وَأَخَذَهُ ٱلصَّفْعُ بِمَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ ، وَمَا زَالُوا يَتَعَاوَرُوْنَهُ ضَرْبًا حَتَّىٰ وَقَعَ مَعْشِيًّا عَلَىٰهِ مَا عَدُهُ مَا حَدُثَ ، وَمَا زَالُوا يَتَعَاوَرُوْنَهُ ضَرْبًا حَتَّىٰ وَقَعَ مَعْشِيًّا عَلَهُ . . . عَلَىٰهُ السَّفُودُ اللهِ وَأَخَذَهُ ٱلصَّفْعُ بِمَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ ، وَمَا زَالُوا يَتَعَاوَرُوْنَهُ ضَرْبًا حَتَّىٰ وَقَعَ مَعْشِيًا عَلَىٰهِ مَا عَلَىٰهُ مَا لَالْمُ لَنَهُ السَّافِلَة . . . فَلَا مَالُولُ اللهِ وَأَخَذَهُ الصَّفْعُ بِمِمَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ ، وَمَا زَالُوا يَتَعَاوَرُونَةُ ضَرْبًا حَتَّىٰ وَقَعَ مَعْشِيًّا عَلَهُ اللْهُ الْمُ الْمِالِهُ اللّهُ وَلَا عَلَىٰهُ اللْمُ الْمُؤْلِدِ اللْهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُؤْلِدِ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْهُ الْمُلْبَالِهُ اللْهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

وَرَأَىٰ فِيْ غَشْيَتِهِ مَا رَأَىٰ مِنْ نَمَامِ هَـٰذَا ٱلْكَرْبِ ، فَضُرِبَ وَحُبِسَ وَٱبْتُلِيَ بِٱلْجُنُونِ وَأُرْسِلَ إِلَىٰ ٱلْمَارِسْتَانِ ، وَسَاحَ فِيْ مَصَائِبِ ٱلْعَالَمِ ، وَطَافَ عَلَىٰ نَكَبَاتِ ٱلْأُمَرَاءِ وَٱلسُّوْقَةِ بِمَا يَعِيْ وَمَا لَا يَعِيْ ، ثُمَّ رَأَىٰ أَنَّهُ قَدْ أَفَاقَ مِنَ ٱلإِغْمَاءِ فَإِذَا هُوَ قَدِ ٱسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ٱلْوَثِيْرِ .

\* \* \*

وَيَا لَيْتَ مَنْ يَدْرِيْ بَعْدَ هَلْذَا! أَغَدَا أَبْنُ ٱلأَمِيْرِ عَلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ وَأَفْبَلَ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ يُحْسِنُ إِلَيْهِمْ ، أَمْ غَدَا عَلَىٰ صَاحِبَتِهِ ٱلَّتِيْ ٱمْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فَٱبْتَاعَ لَهَا ٱلْحِلْيَةَ بِعَشَرَةِ ٱلآفِ دِيْنَارِ ؟

يَا لَيْتَ مَنْ يَدْرِيْ ! فَإِنَّ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِيْ نَقَلْنَا ٱلْقِصَّةَ عَنْهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ هَـٰذَا شَيْئًا بَلْ قَطَعَ ٱلْخَبَرَ عِنْدَمَا ٱنْقَطَعَ ٱلصَّفْعُ . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## رِّ بِنْتُ ٱلْبَاشَا (\*)(١) . . . وَالْبَاشَا

كَانَتْ هَـٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ وَضَّاحَةَ ٱلْوَجْهِ ، زَهْرَاءَ ٱللَّوْنِ كَٱلْقَمَرِ ٱلطَّالِعِ ، تَحْسَبُهَا لِجَمَالِهَا [ قدْ ] غَذَتْهَا ٱلْمَلَاثِكَةُ بِنُوْرِ ٱلنَّهَارِ ، وَرَوَّتْهَا مِنْ ضَوْءِ ٱلْكَوَاكِبِ .

وَكَانَتْ بَضَّةً مُقَسَّمَةً أَبْدَعَ ٱلتَّقْسِيْمِ ، يَلْتَفُّ جِسْمُهَا شَيْنًا عَلَىٰ شَيْءِ ٱلْتِفَافَا هَنْدَسِيًّا بَدِيْعًا ، يَرْتَفِعُ عَنْ أَجْسَامِ ٱلْغِيْدِ ٱلْحِسَانِ ؛ أُفْرِغَ فِيْهَا ٱلْجَمَالُ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ ـ إِلَىٰ أَجْسَامِ ٱلدُّمَىٰ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ ٱلَّتِيْ أُفْرِغَ فِيْهَا ٱلْجَمَالُ وَٱلْفَنُّ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِيْلُ .

وَكَانَتْ بَاسِمَةً أَبَدًا كَأَوَّلِ مَا يَتَلأَلأُ ٱلْفَجْرُ ، حَتَّىٰ كَأَنَّ دَمَهَا ٱلْغَزَلِيَّ ٱلشَّاعِرَ يَصْنَعُ لِثَغْرِهَا ٱبْتِسَامَتَهَا ، كَمَا يَصْنَعُ لِخَدَّيْهَا حُمْرَتَهُمَا .

مَا لَهَا جَلَسَتِ ٱلآنَ تَحْتَ ٱللَّيْلِ مُطْرِقَةً كَاسِفَةً ذَابِلَةً ، تَأْخُذُهَا ٱلْعَيْنُ فَمَا تَشُكُ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْوَجْهَ قَذْ كَانَ فِيْهِ مَنْبَعُ نُوْرٍ وَغَاضَ ! وَأَنَّ هَـٰذَا ٱلْجِسْمَ ٱلظَّمْآنَ ٱلْمَعْرُوْقَ هُوَ بُقْعَةٌ مِنَ ٱلْحَيَاةِ أُقِيْمَ فِيْهَا مَأْتَمٌ !

مَا لِهَاذِهِ ٱلْعَيْنِ ٱلْكَحِيْلَةِ تُذْرِي ٱلدَّمْعَ وَتَسْتَرْسِلُ فِيْ ٱلْبُكَاءِ وَتَلَجُّ فِيْهِ ، كَأَنَّ ٱلْغَادَةَ ٱلْمِسْكِيْنَةَ تُبْصِرُ بَيْنَ ٱلدُّمُوعِ طَرِيْقًا تُفْضِيْ مِنْهُ نَفْسُهَا إِلَىٰ ٱلْحَبِيْبِ ٱلَذِيْ لَمْ يَعُدْ فِيْ ٱلدُّنْيَا ؛ إِلَىٰ وَحِيْدِهَا ٱلذَيْ وَكِيْدِهَا ٱلذَيْ وَحِيْدِهَا ٱلذَيْ وَحِيْدِهَا ٱلذَيْ وَكُلَمُهُ وَلَا يَرُدُ عَلَيْهَا ؛ إِلَىٰ طِفْلِهَا ٱلنَّاعِمِ الظَّرِيْفِ ٱلَّذِيْ ٱنْتَقَلَ إِلَىٰ ٱلْقَبْرِ وَلَنْ يَرْجِعَ ، وَتَتَمَثَّلُهُ أَبَدًا يُرِيْدُ أَنْ يَجِيْءَ إِلَيْهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُ ، وَتَتَمَثَّلُهُ أَبْدًا يُرِيْدُ أَنْ يَجِيْءَ إِلَيْهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُ ، وَتَتَمَثَلُهُ أَبْدًا يُرِيْدُ أَنْ يَجِيْءَ إِلَيْهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُ ، وَتَتَمَثَّلُهُ أَبْدًا يُرِيْدُ أَنْ يَجِيْءَ إِلَيْهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُ ، وَتَتَمَثَّلُهُ أَبْدًا يُولِيْدُ أَنْ يَجِيْءَ إِلَيْهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُ ،

قَلْبُهَا ٱلْحَزِيْنُ يُقَطِّعُ فِيْهَا وَيُمَرَّقُ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ ؛ لِأَنَّهُ فِيْ كُلِّ لَحْظَةٍ يُرِيْدُ مِنْهَا أَنْ تَضُمَّ ٱلطَّفْلَ إِلَىٰ صَدْرِهَا ، لِيَسْتَشْعِرَهُ ٱلْقَلْبُ فَيَفْرَحَ وَيَتَهَنَّأَ إِذْ يَمَسُّ ٱلْحَيَاةَ ٱلصَّغِيْرَةَ ٱلْخَارِجَةَ مِنْهُ .

 <sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة » العدد : ٧١ ، ٤ شعبان سنة ١٣٥٣ هـ = ١٢ نوفمبر/تشرين الآخر سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٨٤٢ ـ ١٨٤٥ .

<sup>(</sup>١) [ أَنْظُرْ خَبَرَ هَذِهِ ٱلْقِصَّةِ وَحَدِيثَ : « ٱلزَّبَّالِ ٱلْفَيْلَسُوفِ » في : « عَوْدٌ عَلَىٰ بَدْءِ » مِنْ كِتَابِنَا : « حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » . سَعِيدُ ٱلعُرْيَان ] .

وَلَكِنْ أَيْنَ ٱلطَّفْلُ ؟ أَيْنَ حَيَاةُ ٱلْقَلْبِ ٱلْخَارِجَةُ مِنَ ٱلْقَلْبِ ؟

لَا طَاقَةَ لِلْمِسْكِيْنَةِ أَنْ تُجِيْبَ قَلْبَهَا إِلَىٰ مَا يَطْلُبُ ، وَلَا طَاقَةَ لِقَلْبِهَا أَنْ يَهْدَأَ عَمَّا يَطْلُبُ ؛ فَهُوَ مِنَ ٱلْغَيْظِ وَٱلْقَهْرِ يُحَاوِلُ أَنْ يُفَجِّرَ صَدْرَهَا ، وَيُرِيْدُ أَنْ يَدُقَّ ضُلُوْعَهَا ، لِيَخْرُجَ يَطْلُبُ ؛ فَهُوَ مِنَ ٱلْغَيْظِ وَٱلْقَهْرِ يُحَاوِلُ أَنْ يُفَجِّرَ صَدْرَهَا ، وَيُرِيْدُ أَنْ يَدُقَّ ضُلُوْعَهَا ، لِيَخْرُجَ فَيُبْحَثَ بِنَفْسِهِ عَنْ حَبِيْبِهِ !

مِسْكِيْنَةٌ تَتَرَنَّحُ وَتَتَلَوَّىٰ تَحْتَ ضَرَبَاتِ مُهْلِكَةٍ مِنْ قَلْبِهَا ، وَضَرَبَاتِ أُخْرَىٰ مِنْ خَيَالِهَا ، وَضَرَبَاتِ أُخْرَىٰ مِنْ خَيَالِهَا ، وَقَدْ بَاتَتْ مِنْ هَاذِهِ وَتِلْكَ تَعِيْشُ فِيْ مِثْلِ ٱللَّحْظَةِ ٱلَّتِيْ تَكُوْنُ فِيْهَا ٱلذَّبِيْحَةُ تَحْتَ ٱلسَّكِّيْنِ . وَلَكِنَّهَا لَحْظَةٌ ٱمْتَدَّتْ إِلَىٰ يَوْمٍ ، وَيَوْمٌ ٱمْتَدَّ إِلَىٰ شَهْرٍ . يَا وَيْلَهَا مِنْ طُوْلِ حَيَاةٍ لَمْ تَعُدْ فِيْ آلَامِهَا وَأَوْجَاعِهَا إِلَّا طُوْلَ مُدَّةِ ٱلذَّبْحِ لِلْمَذْبُوحِ .

وَلَوْ كَانَ لِلْمَوْتِ قِطَارٌ يَقِفُ عَلَىٰ مَحَطَّةٍ فِي ٱلدُّنْيَا ، لِيَحْمِلَ ٱلأَحْبَابِ إِلَىٰ ٱلأَحْبَابِ ، وَيُسَافِرَ مِنْ وُجُوْدٍ إِلَىٰ وُجُوْدٍ ، وَكَانَتْ هَانِهِ ٱلأُمُّ جَالِسَةً فِيْ تِلْكَ ٱلْمَحَطَّةِ مُنْتَظِرَةً تَتَرَبَّصُ ، وَيُسَافِرَ مِنْ كُلِّ مَعَانِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَجَمُدَتْ جُمُوْدَ ٱلانْتِقَالِ إِلَىٰ وَقَدْ ذُهِلَتْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجَرَّدَتْ مِنْ كُلِّ مَعَانِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَجَمُدَتْ جُمُوْدَ ٱلانْتِقَالِ إِلَىٰ الْمَوْتِ لَهِ لَمَا كَانَتْ إِلَّا بِهَالِهِ ٱلْهَيْئَةِ فِيْ مَجْلِسِهَا ٱلآنَ فِيْ شُرْفَتِهَا مِنْ قَصْرِهَا ؛ تُطِلُّ عَلَىٰ ٱلْمُظْلِمِ وَعَلَىٰ أَحْزَانِهَا . . . !

\* \* \*

هِيَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بَاشَا وَزَوْجَةُ فُلَانِ بِكْ . تَرَادَفَتِ ٱلنَّعَمُ عَلَىٰ أَبِيْهَا فِيْمَا يَطْلُبُ وَمَا لَا يَطْلُبُ ، وَكَأَنَّمَا فَرَغَ مِنِ ٱفْتِرَاحِهِ عَلَىٰ ٱلزَّمَانِ وَٱكْتَفَىٰ مِنَ ٱلْمَالِ وَٱلْجَاهِ ، فَلَمْ يُعْجِبِ ٱلزَّمَانَ { ذَلِكَ } ، فَأَخَذَ يَقْتَرِحُ لَهُ وَيَصْنَعُ مَا يَقْتَرِحُ ، وَيَزِيْدُهُ عَلَىٰ رَغْمِهِ نِعَمَّا تَتَوَالَىٰ !

وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَىٰ خِطْبَةِ ٱبْنَتِهِ شَابٌ مُهَذَّبٌ ، يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ ٱلشَّبَابَ وَٱلْهِمَّةَ وَٱلْعِلْمَ ، وَمِنْ أَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ مَا يُكَاثِرُ بِهِ ٱلرِّجَالَ وَمِنْ أَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ مَا يُكَاثِرُ بِهِ ٱلرِّجَالَ وَمِنْ أَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ مَا يُكَاثِرُ بِهِ ٱلرِّجَالَ وَيُفَاخِرُ . بَيْدَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْ عَبْشِهِ إِلَّا ٱلْكَفَافَ وَٱلْقِلَّةَ ، وَأَمَلًا بَعِيْدًا كَٱلْفَجْرِ وَرَاءَ لَيْلِ لَا بُدًّ مِنْ مُصَابَرَتِهِ إِلَىٰ حِبْنِ يَنْبَئِقُ ٱلنُّورُ .

وَتَقَدَّمَ صَاحِبُنَا إِلَىٰ ٱلْبَاشَا فَجَاءَهُ كَٱلنَّجْمِ عَارِيًا ؛ أَيْ فِيْ أَزْهَىٰ نُوْرَانِيَّتِهِ وَأَضُوَئِهَا . وَكَانَ قَدْ عَلِقَ ٱلْفَتَاةَ وُعُلِّقَتْهُ ، فَظَنَّ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّ ٱلْحُبَّ هُوَ مَالُ ٱلْحُبِّ ، وَأَنَّ ٱلرُّجُوْلَةَ هِيَ مَالُ ٱلأَنُوْثَةِ ، وَأَنَّ ٱلْقُلُوْبَ تَتَعَامَلُ بِٱلْمَسَرَّاتِ لَا بِٱلأَمْوَالِ ، وَنَسِيَ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ إِلَىٰ رَجُلِ مَالِيٍّ جَعَلَتْهُ حَقَارَةُ ٱلاجْتِمَاعِ رُنْبَةً ، أَوْ إِلَىٰ رُنْبَةِ مَالِيَّةِ جَعَلَتْهَا حَقَارَةُ ٱلاجْتِمَاعِ رَجُلًا . . وَأَنَّ كَلَمَةَ « بَاشَا » وَأَمْثَالَهَا ، إِنَّمَا تَخَلَّفَتْ عَنْ ذَلِكَ ٱلْمَذْهَبِ ٱلْقَدِيْمِ : مَذْهَبِ ٱلأَلُوْهِيَّةِ ٱلْكَاذِبَةِ ٱلْكَاذِبَةِ ٱلنَّتَى ٱنْتَحَلَهَا فِرْعَوْنُ وَأَمْثَالُهُ ، لِيَتَعَبَّدُوا ٱلنَّاسَ مِنْهَا بِأَلْفَاظِ قُلُوْبِهِمُ ٱلْمُؤْمِنَةِ ؛ فَإِذَا قِيْلَ : « قَزَّ وَجَلً » ، « سُبْحَانَهُ » . . .

وَلَمَّا ٱرْتَقَىٰ ٱلنَّاسُ عَنْ عِبَادَةِ ٱلنَّاسِ ، تَلَطَّفَتْ بِلْكَ ٱلأُلُوهِيَّةُ وَنَزَلَتْ إِلَىٰ دَرَجَاتِ إِنْسَانِيَّةٍ ، لِتَتَعَبَّدَ ٱلنَّاسَ بِأَلْفَاظِ عُقُولِهِمُ ٱلسَّاذَجَةِ ؛ فَإِنْ قِيْلَ : « بَاشَا » كَانَ جَوَابُ ٱلْعَقْلِ الصَّغِيْرِ : « سَعَادَتْلُو أَفَنْدِمْ (١) »!

نَسِيَ ٱلشَّابُ أَنَّهُ ﴿ أَفَنْدِيْ ﴾ سَيَتَقَدَّمُ إِلَىٰ ﴿ بَاشَا ﴾ وَأَعْمَاهُ ٱلْحُبُّ عَنْ فَرْقِ بَيْنِهِمَا ﴾ وَكَانَ سَامِيَ ٱلنَّفْسِ ، فَلَمْ يُدْرِكْ أَنَّ صَغَائِرَ ٱلأُمَمِ ٱلصَّغِيْرَةِ لَا بُدًّ لَهَا أَنْ تَنتَحِلَ ٱلسُّمُو ٱلْتِحَالًا ، وَأَنَّ ٱلشَّعْبَ ٱلَّذِيْ لَا يَجِدُ أَعْمَالًا كَبِيْرَةُ يَتَمَجَّدُ بِهَا ، هُوَ ٱلَّذِيْ تُخْتَرَعُ لَهُ ٱلأَلْفَاظُ ٱلْكَبِيْرَةُ لِيَتَلَهًىٰ بِهَا ؛ وَأَنَّهُ مَتَىٰ ضَعْفَ إِدْرَاكُ ٱلأُمَّةِ ، لَمْ يَكُنِ ٱلتَّفَاوُتُ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ بِفَضَائِلِ ٱلرُّجُولَةِ مِنْ تِلْكَ ٱلأَلْفَاظِ ؛ فَإِنْ قِيْلَ : ﴿ بَاشَا ﴾ ، فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ هِيَ وَمَعَانِيْهَا ، بَلْ بِمَوْضِعِ ٱلرُّجُولَةِ مِنْ تِلْكَ ٱلأَلْفَاظِ ؛ فَإِنْ قِيْلَ : ﴿ بَاشَا ﴾ ، فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ هِيَ اللهَ الرُّجُولَةِ مَنْ تِلْكَ ٱلأَلْفَاظِ ؛ فَإِنْ قِيْلَ : ﴿ بَاشَا ﴾ ، فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ هِيَ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ أَمْمِ ٱلأَلْفَاظِ ، وَمَعْنَاهَا ٱلْعِلْمِيُ : قُوَّةُ أَلْفِ فِدَانِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَلْفَ فِدَانٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ ؛ وَيُقَابِلُهَا مَثَلًا فِي أُمَمِ ٱلأَعْمَالِ ٱلْكَبِيْرَةِ لَفْظُ : ﴿ ٱلآلَةِ ٱلْبُخَارِيَّةِ ﴾ ، وَمَعْنَاهَا ٱلْعِلْمِيُ : قُوتًا أَلْفِ فِدَانٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَنْ وَكَذَا وَكَذَا حِصَانًا أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْثَرَا الْأَلْفَاظِ : ﴿ ٱلآلَةِ ٱلْبُخَارِيَّةِ ﴾ ، وَمَعْنَاهَا ٱلْعِلْمِيُ :

نَسِيَ هَـٰذَا ٱلشَّابُ أَنَّ \* أُمَمَ ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ \* فِيْ هَـٰذَا ٱلشَّرْقِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، لَا تَتِمُّ عَظَمَتُهَا إِلَّا بِأَنْ تَضَعَ لِأَصْحَابِ ٱلْمَالِ ٱلْكَثِيْرِ أَلْقَابًا هِيَ فِيْ ٱلْوَاقِعِ أَوْصَافٌ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ لِلْمَعِدَةِ ٱلَّتِيْ تَأْكُلُ ٱلأَكْثَرَ وَٱلأَطْيَبَ وَٱلأَلَدَّ ، وَتَمْلِكُ أَسْبَابَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَىٰ ٱلأَلَدُّ وَٱلأَطْيَبِ وَٱلأَكْثَرِ .

وَتَقَدَّمَ ٱلأَفَئدِئُ يَتَوَدَّدُ إِلَىٰ ٱلْبَاشَا مَا ٱسْتَطَاعَ ، وَيَتَوَاضَعُ وَيَنْكَمِشُ ، وَلَا يَأْلُوهُ تَمْجِيْدًا وَتَغْظِيْمًا ؛ وَلَلكِنْ أَيْنَ هُوَ مِنَ ٱلْحَقِيْقَةِ ؟ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ٱلْبَاشَا إِلَّا أَحْمَقَ ؛ إِذْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) ﴿ هَـٰذِهِ ٱلْقَابُ وَضَعَتْهَا ٱلدَّوْلَةُ ٱلْعُثْمَانِيَّةُ ٱلْبَاثِدَةُ . فَأَفْسَدَتِ ٱلنَّاسَ بِكِبْرِيَاءِ ٱلأَلْفَاظِ ٱلْفَارِغَةِ . وَقَدْ أَرَادَتْ بِهَا رَفْعَ ٱلأَعْلَىٰ ، فَٱنْتَهَىٰ أَمْرُهَا إِلَىٰ سُقُوْطِ ٱلأَعْلَىٰ وَٱلأَسْفَلِ .

 <sup>(</sup>٢) [ أَنْظُرُ مَقَالَةَ ﴿ ٱلْبِكْ وَٱلْبَاشَا » فِي ٱلْجُزْءِ ٱلنَّانِي ] .

تَقَدُّمَهُ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْعَظِيْمِ كَانَ أَوَّلُ مَعَانِيْهِ أَنَّ كَلِمَةً ﴿ أَفَنْدِيْ ﴾ تَطَاوَلَتْ إِلَىٰ كَلِمَةِ ﴿ بَاشَا ﴾ بِٱلسَّبُ عَلَنًا . . . !

#### \* \*

وَٱنْقَبَضُوا عَنِ ٱلأَفَنْدِيِّ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ إِعْرَاضًا كَانَ مَعْنَاهُ ٱلطَّرْدَ ؛ ثُمَّ جَاءَ ٱلْبِكْ يَخْطُبُ ٱلْفَتَاةَ .

وَ ﴿ بِكْ ﴾ مَنْبَهَةٌ لِلاسْمِ ٱلْخَاطِبِ ، وَشَرَفٌ وَقَدْرٌ وَثَنَاءٌ ٱجْتِمَاعِيٌّ ، وَذِكْرٌ شَهِيْرٌ ، وَإِزْغَامٌ عَلَىٰ ٱلنَّحُومَاتِ ٱللَّازِمَةِ لِلاسْمِ لُزُوْمَ ٱلسَّوَادِ وَإِزْغَامٌ عَلَىٰ ٱلنَّحُومَاتِ ٱللَّازِمَةِ لِلاسْمِ لُزُوْمَ ٱلسَّوَادِ لِلْعَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ بِكْ رَجُلٌ ، فَإِنَّ تَحْتَهَا عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ بِكْ . . . ! وَأَنْعَمَ لَهُ الْبَاشَا ، وَوَصَلَ يَدَهُ بِيَدِ ٱبْنَتِهِ فَٱلْبَسَهَا وَٱلْبَسَتْهُ ، وَأَعْلَمَهَا أَبُوْهَا أَنَّهُ قَدْ فَحَصَ عَنِ ٱلْبِكْ فَإِذَا الْبَاشَا ، وَوَصَلَ يَدَهُ بِيَدِ ٱبْنَتِهِ فَٱلْبَسَهَا وَٱلْبَسَتْهُ ، وَأَعْلَمَهَا أَبُوْهَا أَنَّهُ قَدْ فَحَصَ عَنِ ٱلْبِكْ فَإِذَا هُو بِكُ قُوّةُ مِثْنَى فَلَانٍ . . . ! أَمَّا ٱلأَفَنْدِيُ فَظَهَرَ مِنَ ٱلْفَحْصِ ٱلْهَنْدَسِيِّ ٱلاجْتِمَاعِيُّ أَنَّهُ أَفْذِي قُوّةُ خَمْسَةً عَشَرَ جُنَيْهَا فِيْ ٱلشَّهْرِ . . !

وَخَنَسَ ٱلأَفَنْدِيُّ وَتَرَاجَعَ مُنْخَزِلًا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ ٱلْبَاشَا إِنَّمَا زَوَّجَ لَقَبَهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ الْجَنِمَاعِيُّ الْبَنْفَ ، وَأَنَّهُ هُوَ لَنْ يَمْلِكَ مَهْرَ هَلْذَا ٱللَّقَبِ إِلَّا إِذَا مَلَكَ أَنْ يُبَدِّلَ أَسْبَابَ ٱلتَّارِيْخِ ٱلاجْتِمَاعِيُّ فِي ٱلأُمَمِ ٱلضَّعِبْفَةِ ، فَيَنْقُلَ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ أَوِ ٱلنَّفْسِ مَا جَعَلَتْهُ \* أُمَمُ ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ » مِنْ حَقَّ الْمُعِنَةِ ، فَلَا يَكُونُ بَاشَا إِلَا مُخْتَرِعٌ شَرْقِيٌّ مُفْلِسٌ ، أَوْ أَدِيْبٌ عَظِيْمٌ فَقِيْرٌ ، أَوْ مَنْ جَرَىٰ هَاذَا ٱلْمَعْدَةِ ، فَلَا يَكُونُ بَاشَا إِلَّا مُخْتَرِعٌ شَرُقِيٌّ مُفْلِسٌ ، أَوْ أَدِيْبٌ عَظِيْمٌ فَقِيْرٌ ، أَوْ مَنْ جَرَىٰ هَاذَا ٱلْمَجْرَىٰ فِيْ سُمُو ٱلْمَالِ .

وَقَدَّمَتْ مِثْنَا ٱلْفَدَانِ مَهْرَهَا ﴿ ٱلطَّيْنِيَ ﴾ ٱلْعَظِيْمَ بِمَا تَعْبِيْرُهُ فِيْ ٱللَّغَةِ ٱلطَّيْنِيَّةِ : ثَمَنُ عِشْرِيْنَ ثَوْرًا ، وَمِثْلِهَا جَامُوْسًا ، وَمِثْلِهَا بِغَالًا وَأَحْمِرَةً ، وَفَوْقَهَا مِئَةُ قِنْطَارٍ قُطْنَا ، وَمِئَةُ أَرْدُبً قَمْحًا ، ثُمَّ ذُرَةً ، ثُمَّ شَعِيْرًا . وَٱلْمَجْمُوعُ ٱلطِّيْنِيُّ لِذَلِكَ أَلْفُ جُنَيْهِ ، وَعَزَّىٰ ٱلْبَاشَا أَنَّهُ مُسْتَطِيْعٌ أَنْ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ : إِنَّهَا خَمْسَةُ آلَافٍ ، ٱخْتَزَلَتْهَا ٱلأَزْمِنَةُ قَبَّحَهَا ٱللهُ . . . ا

ثُمَّ زُفَّتْ ﴿ بِنْتُ ٱلْبَاشَا ﴾ زِفَافًا طِيْنِيًّا بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ أَيْضًا ، كَانَ تَعْبِيْرُهُ : أَنَّهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ ثُمَنُ ٱلْفِ قِنْطَارِ بَصَلًا ، وَمِئَةِ غَرَارَةٍ مِنَ ٱلسَّمَادِ ٱلْكِيْمَاوِيِّ ، كَأَنَّمَا فُرِشَ بِهَا ٱلطَّرِيْقُ . . . ! وَطَفِقَ ٱلْبَاشَا يُفَاخِرُ وَيَتَمَدَّحُ ، وَيَتَبَذَّخُ عَلَىٰ ٱلأَفَنْدِيِّ وَأَمْثَالِ ٱلأَفَنْدِيِّ بِٱلطِّيْنِ وَمَعَانِيْ ٱلطَّيْنِ ؛ فَرَدَّتِ ٱلأَفْدَارُ كَلَامَهُ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَتْ مَرْجِعَهُ فِيْ قَلْبِهِ ، وَهَيَّأَتْ لِبِنْتِ ٱلْبَاشَا مَعِيْشَةً « طِيْنِيَّةً » بِمَعْنَى غَيْرِ ذَلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ . . .

\* \* \*

وَمَاتَ ٱلطَّفْلُ ؛ فَرَدَّتْ هَـٰذِهِ ٱلنَّكْبَةُ بِنْتَ ٱلْبَاشَا إِلَىٰ مَعَانِيْ ٱنْفِرَادِهَا بِنَفْسِهَا قَبْلَ ٱلزَّوَاجِ ، وَزَادَتْهَا عَلَىٰ ٱنْفِرَادِهَا ٱلْحُزْنَ وَٱلأَلَمَ ؛ وَٱلْفَتِ ٱلأَقْدَارُ بِذَلِكَ فِيْ أَيَّامِهَا وَلَيَالِيْهَا ٱلتُّرَابَ وَٱلطَّيْنَ .

وَلَجَّ ٱلْحُزْنُ بِبِنْتِ ٱلْبَاشَا فَجَعَلَتْ لَا تَرَىٰ إِلَّا ٱلْقَبْرَ ، وَلَا تَتَمَثَّىٰ إِلَّا ٱلْقَبْرَ ، تَلْحَقُ فِيْهِ بِوَلَدِهَا ؛ فَوَضَعَتِ ٱلأَقْدَارُ مِنْ ذَلِكَ فِيْ رُوْحِهَا مَعْنَىٰ ٱلطِّيْنِ وَٱلتُّرَابِ .

وَأَسْقَمَ ٱلْهَمُّ بِنْتَ ٱلْبَاشَا وَأَذَابَهَا ؛ فَنَقَلَتِ ٱلأَقْدَارُ إِلَىٰ لَحْمِهَا عَمَلَ ٱلطَّيْنِ ، فِيْ تَحْلِيْلِهِ ٱلأَجْسَامَ وَإِذَابَتِهَا تَحْتَ ٱلْبِلَىٰ .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) هَــٰذَا ٱلزَّبَّالُ شَـخْصِيَّةٌ حَقِيْقِيَّةٌ ، لَوْ قُلْنَا بِمَذْهَبِ ٱلرَّجْعَةِ لَكَانَ ﴿ أَرِسْطُو ﴾ رَجَعَ زَبَّالًا لِيُتَمِّمَ فَلْسَفَتَهُ . وَٱلْكَانِبُ يَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ وَيَبَرُهُ أَحْيَانًا وَكَانَ حَضْرَتُهُ قَدْ طَلَبَ إِلَيْنَا أَنْ نَصْنَعَ لَهُ مَوَّالًا يَتَغَنَّىٰ بِهِ فِيْ أَوْقَاتٍ =

وَمِنْ سُخْرِيَةِ ٱلْقَدَرِ أَنَّ زَبَّالَنَا هَـٰذَا لَـمْ يَسْكُنِ ٱلْحِوَاءَ إِلَّا فِيْ تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِيْ جَلَسَتْ فِيْهَا بِنْتُ ٱلْبَاشَا عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا ، وَفِيْ ضُلُوعِهَا قَلْبٌ يُفَتِّتُ مِنْ كَبِدِهَا ، وَيُمَزَّقُ مِنْ أَحْشَائِهَا .

وَبَيْنَا تُنَاجِيْ نَفْسَهَا وَتَعْجَبُ مِنْ سُخْرِيَةِ ٱلأَقْدَارِ بِٱلْبَاشَا وَٱلْبِكْ ، وَتَسْتَحْمِقُ أَبَاهَا فِيْمَا أَفْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ نَبْذِ كُفْئِهَا لِعَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ بَاشَا ، وَإِيْثَارِ هَـٰذَا ٱلْمَهْرِ ٱلطَّيْنِيِّ ، وَتَبَاهِيْهِ بِهِ أَمَامَ ٱلنَّاسِ ، وَٱنْدِرَائِهِ بِٱلطَّعْنِ عَلَىٰ مَنْ لَيْسَ لَهُ لَقَبٌ مِنْ أَلْقَابِ ٱلطَّيْنِ ـ بَيْنَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا بِإَللَّالِ ، وَالطِّيْنِ مَا أَلْمُ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ وَيَتَغَنَّىٰ :

يَالِيلْ ، يَالِيلْ ، يَالِيلْ صَالِيْكِ مَا يَنْجِلِسِيْ يَالِيلْ

ٱلْقَلْبِ أَهُ مِو رَاضِ نِ لَكَ حَمْدِيْ يَا رَبُّنِ مِنَ ٱلْهُمُونُ فَاضِيْ إِفْرَحْ لِدِيْ يَا قَلْبِيْ

يَا دُوبْ كِلَا يَا دُوبْ زَيِّ ٱلْحَمَامُ عَالِيَ شُ مَا يِمْتِلِكْ غِيرْ تُوبْ طُولْ عُمْرُه فِيهُ نَافِشْ يَالِيلْ ، يَالِيلْ ، يَالِيلْ مَا يَنْجِلِنِي يَالِيلْ

إِنْ قُلْتُ أَنَّا فَرْخَانْ دَا مِيسِنْ يِكَسِدُّ بَنِسِي وَأَكْتَ رُمِّانُ أَنَّا بِالْبَنِسِي وَأَكْتَ رُمِّانُ أَنَّا بِالْبَنِسِي

بِينِ ٱلسُّيُسُوفُ يَسَا نَسَاسُ لَسَمِ ٱنْكَسَسِرْ سِيْفِسِي وَٱبْسِنِ ٱلْغِنَسِيٰ مِخْتَسَاسُ وَانَسَا عَلَسِيٰ كِيْفِسِي . . .

ٱلصَّفَاءِ ، فَوَضَعْنَا لَهُ ٱلأُغْنِيَةَ ٱلَّنِيُ يَرَاهَا ٱلْقَارِئُ بَعْدُ ، وَهُوَ يَصْدَحُ بِهَا فِيْ لَيَالِيْهِ . وَسَنُفْرِدُ لِزَبَّالِنَا هَـٰذَا مَقَالًا خَاصًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

يَا لِيلْ ، يَا لِيلْ ، يَا لِيلْ صَا تِنْجِلِسِي يَسالِيسلْ

وَٱلْفَقِ رَسِ البِيْ لَهُ وَعُ لَا مُكُومٌ الْمَسَالُ

وَٱبْسِنِ ٱلْغِنَسِى فِ هُمُّومٌ وَٱلْخَالِي خَالِي ٱلْبَالْ

يَا طِيرْ يَا طِيرْ ، يَا طِيرْ الْحُسرَ فَسوقِ ٱللِّسومْ لُقْمَــة ، وعــافيَــة ، ونُــومْ يَالِيلْ ، يَالِيلْ ، يَالِيلْ ، مَالِيلْ مَالِيلْ مَالِيلْ ،

وٱلْخِيــــــرْ ، جَمِيـــع ٱلْخِيـــــرْ

وَلَمْ تَخْتَرِ ٱلأَقْدَارُ إِلَّا زَبَّالًا تُرْسِلُ فِيْ لِسَانِهِ سُخْرِيَتَهَا بِذَلِكَ ٱلْبَاشَا وَبِنْتِ ذَلِكَ ٱلْبَاشَا . . . ! [ من مخلّع البسيط ] :

وَكَسْرُ قُلْبِ بِكَسْرِ قُلْبٍ وَخَطْمُ نَفْسِ بِحَطْم نَفْسِ

وَرُبَّ عِدِّ تَسرَاهُ أَمْسَلَى كُنَاسَةً هُيِّسَتْ لِكَنْس . !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# وَرَقَةُ وَرْدٍ (\* )

« وَضَعْنَا كِتَابَنَا ا أَوْرَاقَ ٱلْوَرْدِ » فِي نَوْعٍ مِنَ ٱلنَّوشُلِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقَةِ ٱلنَّتِي كَتَبْنَاهُ بِهَا ، فِي ٱلْمَعَانِي ٱلنَّتِي أَفُردْنَاهُ لَهَا ؛ وَهُوَ رَسَائِلٌ غَرَامِيَةٌ تَطَارَحَهَا شَاعِرٌ فَيْلَسُوفَ وَشَاعِرَةٌ فَيْلَسُوفَةٌ عَلَىٰ مَا بَيَّنَاهُ فِي مُقَدَّمَةِ ٱلْكِتَابِ . وَكَانَتْ قَدْ ضَاعَتْ « وَرَقَةُ مَا عَدْ فَيْلَسُوفَةٌ عَلَىٰ مَا بَيَنَاهُ فِي مُقَدَّمَةِ ٱلْكِتَابِ . وَكَانَتْ قَدْ ضَاعَتْ « وَرَقَةُ وَرُدٍ » وَهِي رِسَالَةٌ كَتَبَهَا ذَلِكَ ٱلْعَاشِقُ إِلَىٰ صَدِيْقِ لَهُ ، يَصِفُ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ صَاحِبَتِهِ ، وَيُصَوِّرُ لَهُ فِيهَا سِخْرَ ٱلْحُبِّ كَمَا لَمَسَهُ وَكَمَا تَرَكَهُ . وَقَدْ عَثَرْنَا عَلَيْهَا بَعْدَ طَبْعِ ٱلْكِتَابِ ، فَوَأَيْنَا أَلَّا نَنْفَرِدَ بِهَا . وَهِيَ هَذِهِ : »

. . . كَانَتْ لَهَا نَفْسٌ شَاعِرَةٌ ، مِنْ هَاذِهِ ٱلنُّقُوْسِ ٱلْعَجِيْبَةِ ٱلَّتِيْ تَأْخُذُ ٱلضَّدَّيْنِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَحْيَانًا ؛ فَيَسُرُّهَا مَرَّةً أَنْ تَسُرَّهَا وَتَسْتَدْعِيَ غَضَبَهَا ، وَيُحْزِنُهَا مَرَّةً أَنْ تَسُرَّهَا وَتَسْتَدُعِيَ غَضَبَهَا ، وَيُحْزِنُهَا مَرَّةً أَنْ تَسُرَّهَا وَتَسْلُكُعْ رِضَاهَا، كَأَنْ لَيْسَ فِيْ ٱلسُّرُوْرِ وَلَا فِيْ ٱلْحُزْنِ مَعَانٍ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ وَلَاكِنْ مِنْ نَفْسِهَا وَمَشِيْئَتِهَا .

وَكَانَ خَيَالُهَا مَشْبُوبًا ، يُلْقِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَمَعَانَ ٱلنُّوْرِ وَٱنْطِفَاءَهُ ؛ فَٱلدُّنْيَا فِي خَيَالِهَا كَٱلسَّمَاءِ ٱلَّتِيْ أُلْبِسَهَا ٱللَّيْلُ ، مُلِثَتْ بِأَشْيَائِهَا مُبَغْثَرَةُ مُضِيْئَةً خَافِتَةً كَٱلنُّجُوْم .

وَلَهَا شُعُوْرٌ دَقِيْقٌ ، يَجْعَلُهَا أَحْيَانًا مِنْ بَلَاغَةِ حِسِّهَا وَإِرْهَافِهِ كَأَنَّ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ عَقْلِهَا ؛ وَيَجْعَلُهَا فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْيَانِ مِنْ دِقَّةِ هَـٰذَا ٱلْحِسِّ وَٱهْتِيَاجِهِ كَأَنَّهَا بِغَيْرِ عَقْلِ . . .

وَهِيَ تَرَىٰ أَسْمَىٰ ٱلْفِكْرِ فِيْ بَعْضِ أَحْوَالِهَا أَلَّا يَكُوْنَ لَهَا فِكُرٌ ﴿ ٱلْبَنَّةَ ﴾ ؛ فَتَتْرُكُ مِنْ أَمُوْرِهَا أَشْيَاءَ لِلْمُصَادَفَةِ ، كَأَنَّهَا وَاثِقَةٌ أَنَّ ٱلْحَظَّ بَعْضُ عُشَاقِهَا . عَلَىٰ أَنَّ لَهَا ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ ٱلدَّكَاءِ ، فِيْ عَقْلِهَا فَهْمٌ ، وَفِيْ رُوْحِهَا فِتْنَةٌ ، وَفِيْ جَسْمِهَا : فَٱلدَّكَاءُ فِيْ عَقْلِهَا فَهْمٌ ، وَفِيْ رُوْحِهَا فِتْنَةٌ ، وَفِيْ جَسْمِهَا . . . خَلَاعَةٌ .

وَكُنْتُ أَرَاهَا مَرِحَةً مُسْتَطَارَةً مِمَّا تَطْرَبُ وَتَتَفَاءَلُ ، حَتَّىٰ لأَحْسَبُهَا تَوَدُّ أَنْ يَخْرُجَ ٱلْكَوْنُ مِنْ قَوَانِیْنِهِ وَیَطِیْشَ . . . ؛ ثُمَّ أَرَاهَا بَعْدُ مُتَضَوِّرَةً مَهْمُوْمَةً تَحْزَنُ وَتَتَشَاءَمُ ، حَتَّىٰ لأَظُنُّهَا سَتَزِیْدُ ٱلْکَوْنَ هَمَّا لَیْسَ فِیْهِ !

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۰۱ ، ٩ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٤ هـ = ١٠ يونيو/حزيران ١٩٣٥ م ،
 السنة الثالثة ، الصفحات : ٩٢٥ ـ ٩٢٥ .

وَكَانَتْ عَلَىٰ كُلِّ ٱلأَحْوَالِ ٱلْمُتَنَافِرَةِ ـ جَمِيْلَةً ظَرِيْفَةً ، قَدْ نَمَّتْ لَهَا ٱلصُّوْرَةُ ٱلَّتِيْ تَخْلُقُ ٱلْحُبَّ ، وَٱلأَسْرَارُ ٱلَّتِيْ تَبْعَثُ ٱلْفِئْنَةَ ؛ وَٱلسِّحْرُ ٱلَّذِيْ يُمَيِّرُ رُوْحَهَا بِشَخْصِيَّتِهَا ٱلْفَاتِنَةِ كَمَا تَتَمَيَّزُ هِيَ بِوَجْهِهَا ٱلْفَاتِنِ .

\* \* \*

وَكَانَ حُبِّيْ إِيَّاهَا حَرِيْقًا مِنَ ٱلْحُبِّ . فَمَثَّلْ لِعَيْنَيْكَ جِسْمًا تَنَاوَلَ جِلْدَهُ مَسٌّ مِنْ لَهَبٍ ، فَسَلَّعَ هَاذَا ٱلْجِلْدُ الْهُورُ فِيهِ مِنْ آثَارِ ٱلْحُرُوقِ لَهَبٌ يَاسِلٌ فَتَسَلَّعَ هَاذَا ٱلْجِلْدُ الْهِبُ النَّارِ ، وَظَهَرَ فِيْهِ مِنْ آثَارِ ٱلْحُرُوقِ لَهَبٌ يَاسِلٌ أَخْمَرُ كَأَنَّهُ عُرُوقٌ مِنَ ٱلْجَمْرِ ٱنْتَشَرَتْ فِيْ هَاذَا ٱلْجِسْمِ . إِنَّكَ إِنْ تَمَثَّلْتَ هَاذَا ٱلْوَصْفَ ثُمَّ أَخُمُ مِنْ ٱلْجِلْدِ إِلَىٰ ٱلدَّمِ لَكَ اللَّهُ مَرِيْقَ ذَلِكَ ٱلْحُبِّ فِيْ دَمِيْ !

وَٱلْحُبُّ - إِنْ كَانَ حُبًّا - لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَذَابًا ؛ فَمَا هُوَ إِلَّا تَقْدِيْمُ ٱلْبُوْهَانِ مِنَ ٱلْعَاشِقِ عَلَىٰ قُوَّةِ فِعْلِ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ فِيْ ٱلْمَعْشُوقِ ، لَيْسَ حَالٌ مِنْهُ فِيْ عَذَابِهِ ، إِلَّا وَهِيَ دَلِيْلٌ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا فِيْ جَبَرُوتِهَا .

وَلَقَذْ أَيْقَنْتُ أَنَّ الْغَرَامَ إِنَّمَا هُوَ جُنُونُ شَخْصِيَّةِ الْمُحِبِّ بِشَخْصِيَّةِ مَحْبُوبِهِ، فَيَسْقُطُ الْعَالَمُ وَأَخْكَامُهُ وَمَذَاهِبُهُ مِمَّا بَيْنَ الشَّخْصِيَّيْنِ ؛ وَيَنْتَفِيْ الْوَاقِعُ الَّذِيْ يَجْرِيْ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَتَعُوْدُ وَأَخْكَامُهُ وَمَذَاهِبُهُ مِمَّا بَيْنَ الشَّخْصِيَّيْنِ ؛ وَيَنْتَفِيْ الْوَاقِعُ الَّذِيْ يَجْرِيْ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَتَعُوْدُ الْحَقَائِقُ لَا تَأْتِيْ مِنْ شَيْء فِيْ هَالِهِ الدُّنْيَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمُرَّ عَلَىٰ الْمَحْبُوْبِ لِتَجِيْء مِنْهُ، وَيُصْبِحَ هَائِنَ الْعَمْوْرَةَ اللَّذِيْ جُنَّ بِهَا !

وَتَٱللهِ لَكَأَنَّ قَانُوْنَ ٱلطَّبِيْعَةِ أَلَّا تُحِبَّ ٱلْمَوْأَةُ رَجُلًا يُسَمَّىٰ رَجُلًا ، وَأَلَّا تَكُوْنَ جَدِيْرَةً بِمُحِبِّهَا ، إِلَّا إِذَا جَرَتْ بَيْنَهُمَا أَهْوَالٌ مِنَ ٱلْغَرَامِ تَتْرُكُهَا مَعَهُ كَأَنَّهَا مَأْخُوْذَةٌ فِيْ ٱلْحَرْبِ . . . تِلْكَ ٱلأَهْوَالُ يُمَثَّلُهَا الْحَيْوَانُ ٱلْمُتَوَحِّشُ عَمَلًا جِسْمِيًّا بِٱلْقِتَالِ عَلَىٰ ٱلأُنْثَىٰ ، ثُمَّ تَرِقُ فِيْ يَلْكَ ٱلأَهْوَالُ يُمَثَّلُهَا عَمَلًا قَلْبِيًّا بِٱلْحُبِّ . . . .

\* \* \*

أَحْبَبْتُهَا جُهْدَ ٱلْهَوَىٰ حَتَّىٰ لَا مَزِيْدَ فِيْهِ وَلَا مَطْمَعَ فِيْ مَزِيْدٍ ، وَلَـٰكِنَّ أَسْرَارَ فِتْنَتِهَا ٱسْتَمَرَّتْ تَتَعَدَّدُ فَتَدْفَعُنِيْ أَنْ يَكُوْنَ حُبِّيْ أَشَدً مِنْ هَـٰذَا ؛ وَلَا أَعْرِفُ كَيْفَ يُمْكِنُ فِيْ ٱلْحُبِّ

 <sup>(</sup>۱) { أَيْ : تَشَقَّقَ وَتَسَلَّخَ } .

### أَشَدُّ مِنْ هَاذَا ؟

وَلَقَدْ كُنْتُ فِيْ ٱسْتِغَاثَتِيْ بِهَا مِنَ ٱلْحُبِّ كَٱلَّذِيْ رَأَىٰ نَفْسَهُ فِيْ طَرِيْقِ ٱلسَّيْلِ فَفَرَ إِلَىٰ رَبُوَةٍ عَالِيَةٍ فِيْ رَأْسِهَا عَقْلٌ لِهَـٰذَا ٱلسَّيْلِ ٱلأَحْمَقِ ، أَوْ كَٱلَّذِيْ فَاجَأَهُ ٱلْبُرْكَانُ بِجُنُوْنِهِ وَغِلْظَتِهِ فَهَرَبَ فِيْ رِقَّةِ ٱلْمَاءِ وَحِلْمِهِ ؛ وَلَا سَيْلَ وَلَا بُرْكَانَ إِلَّا حُرْقَتِيْ بِٱلْهَوَىٰ وَٱرْتِمَاضِيْ مِنَ ٱلْحُبِّ .

أَمَا وَٱللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ ٱلْعَاشِقُ هُوَ ٱلْعَاشِقَ ، وَلَـٰكِنْ هِيَ ٱلطَّبِيْعَةُ ، هِيَ ٱلطَّبِيْعَةُ فِيْ ٱلْعَاشِقِ .

هِيَ ٱلطَّبِيْعَةُ ، بِجَبَرُوْتِهَا ، وَعَسْفِهَا ، وَتَعَنَّتِهَا . إِذَا ٱسْتَرَاحَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا قَالَتْ لِلْعَاشِقِ : إِلَّا أَنْتَ . . . !

> إِذَا عَقَلَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا قَالَتْ فِيْ ٱلْعَاشِقِ : إِلَّا هَـٰذَا . . . ! إِذَا بَرَأَتْ جِرَاحُ ٱلْحَيَاةِ كُلُّهَا قَالَتْ : إِلَّا جُرْحَ ٱلْحُبِّ . . . ! إِذَا تَشَابَهَتِ ٱلْهُمُوْمُ كَٱلدَّمْعَةِ وَٱلدَّمْعَةِ ، قَالَتْ : إِلَّا هَمَّ ٱلْعِشْقِ . . . !

إِذَا تَغَيَّرَ ٱلنَّاسُ فِيْ ٱلْحَالَةِ بَعْدَ ٱلْحَالَةِ ، قَالَتْ فِيْ ٱلْحَبِيْبِ : إِلَّا هُو . . . ! إِذَا ٱنْكَشَفَ سِرُّ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَتْ: إِلَّا ٱلْمَعْشُوْقَ؛ إِلَّا هَـٰذَا ٱلْمُحَجَّبَ بِأَسْرَارِ ٱلْقَلْب. . . !

\* \* \*

وَلَمَّا رَأَيْتُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَلَمَسَنِيْ ٱلْحُبُّ لَمْسَةَ سَاحِرٍ ، جَلَسْتُ إِلَيْهَا أَتَأَمَّلُهَا وَأَحْتَسِيْ مِنْ جَمَالِهَا ذَلِكَ ٱلضِّيَاءَ ٱلْمُسْكِرَ ، ٱلَّذِيْ تُعَرْبِدُ لَهُ ٱلرُّوْحُ عَرْبَدَةً كُلُّهَا وَقَارٌ ظَاهِرٌ . . . فَرَأَيْتُنِيْ يَوْمَئِذٍ فِيْ حَالَةٍ كَغَشْيَةِ ٱلْوَحْيِ ، فَوْقَهَا ٱلآدَمِيَّةُ سَاكِنَةً ، وَتَحْتَهَا تَيَّارُ ٱلْمَلَائِكَةِ يَعُبُّ وَيَجْرِيْ .

وَكُنْتُ أَلَقِّيْ خَوَاطِرَ كَثِيْرَةً ، جَعَلَتْ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وَمِمَّا حَوْلَهَا يَتَكَلَّمُ فِيْ نَفْسِيْ ، كَأَنَّ ٱلْحَيَاةَ قَدْ فَاضَتْ وَٱذْدَحَمَتْ فِيْ ذَلِكَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ تَجْلِسُ فِيْهِ ، فَمَا شَيْءٌ يَمُرُّ بِهِ إِلَّا مَسَّتُهُ فَجَعَلَتْهُ حَيًّا يَرْتَعِشُ ، حَتَّىٰ ٱلْكَلِمَاتُ .

وَشَعَرْتُ أَوَّلَ مَا شَعَرْتُ أَنَّ ٱلْهَوَاءَ ٱلَّذِيْ تَتَنَفَّسُ فِيْهِ يَرِقُّ رِقَّةَ نَسِيْمِ ٱلسَّحَرِ ، كَأَنَّمَا ٱنْخَدَعَ فِيْهَا أَنَّ فَحَسِبَ وَجْهَهَا نُوْرَ ٱلْفَجْرِ !

وَأَحْسَسْتُ فِيْ ٱلْمَكَانِ قُوَّةً عَجِيْبَةً فِيْ قُدْرَتِهَا عَلَىٰ ٱلْجَذْبِ ، جَعَلَتْنِيْ مُبَعْثَرًا حَوْلَ هَـٰذِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : "بها "بدلًا من : " فيها " .

ٱلْفَتَّانَةِ ، كَأَنَّهَا مَحْدُوْدَةٌ بِيْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ .

وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ٱلنَّوَامِيْسَ ٱلطَّبِيْعِيَّةَ قَدِ ٱخْتَلَّتْ فِيْ جِسْمِيْ إِمَّا بِزِيَادَةٍ وَإِمَّا بِنَقْصٍ ؛ فَأَنَا لِذَلِكَ أَعْظُمُ أَمَامَهَا مَرَّةً ، وَأَصْغُرُ مَرَّةً .

وَظَنَنْتُ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْجَمِيْلَةَ إِنْ هِيَ إِلَّا صُوْرَةٌ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ ٱلنِّسَائِيِّ ٱلشَّاذِّ ، وَقَعَ فِيْهَا تَنْقِيْحٌ إِلَاهِيٍّ لِتُظْهِرَ لِلدُّنْيَا كَيْفَ كَانَ جَمَالُ حَوَّاءَ فِيْ ٱلْجَنَّةِ .

وَرَأَيْتُ هَـٰذَا ٱلْحُسْنَ ٱلْفَاتِنَ يُشْعِرُنِيْ بِأَنَّهُ فَوْقَ ٱلْحُسْنِ ، لِأَنَّهُ فِيْهَا هِيَ ؛ وَأَنَّهُ فَوْقَ ٱلْجَمَالِ وَٱلنَّضْرَةِ وَٱلْمَرَحِ ، لِأَنَّ ٱللهَ وَضَعَهُ فِيْ هَـٰذَا ٱلسُّرُوْرِ ٱلْحَيِّ ٱلْمَخْلُوْقِ آمْرَأَةً .

وَٱلْتَمَسْتُ فِيْ مَحَاسِنِهَا عَيْبًا ، فَبَعْدَ ٱلْجُهْدِ قُلْتُ مَعَ ٱلشَّاعِرِ [ قَيْسِ بْنِ ٱلْمُلَوَّحِ أَوْ فَيْسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، من الطويل ] :

« إِذَا عِبْتُهَا شَبَّهْتُهَا ٱلْبَدْرَ طَالِعًا . . . ! » .

\* \*

وَرَأَيْتُهَا تَضْحَكُ ٱلضَّحِكَ ٱلْمُسْتَحِيَ ؛ فَيَخْرُجُ مِنْ فَمِهَا ٱلْجَمِيْلِ كَأَنَّمَا هُوَ شَاعِرٌ أَنَّهُ تَجَرًّاً عَلَىٰ قَانُوْنِ . . .

وَتَبْسِمُ ٱبْتِسَامَاتِ تَقُوْلُ كُلٌّ مِنْهَا لِلْجَالِسِيْنَ : ٱنْظُرُوْهَا ! ٱنْظُرُوْهَا . . . !

وَيَغْمُرُهَا ضَحِكُ ٱلْعَيْنِ وَٱلْوَجْهِ وَٱلْفَمِ وَضَحِكُ ٱلْجِسْمِ أَيْضًا بِٱهْتِزَازِهِ وَتَرَجْرُجِهِ فِيْ حَرَكَاتٍ كَأَنَّمَا يَسِْمُ بَعْضُهَا وَيُقَهْقِهُ بَعْضُهَا . . .

وَتُلْقِيْ نَظَرَاتٍ جَعَلَ ٱللهُ مَعَهَا ذَلِكَ ٱلإغْضَاءَ وَذَلِكَ ٱلْحَيَاءَ لِيَضَعَ شَيْئًا مِنَ ٱلْوِقَايَةِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْقُوَّةِ ٱلنِّسْوِيَّةِ ، قُوَّةِ تَدْمِيْرِ ٱلْقَلْبِ .

وَهِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ مُتَسَامِيَةٌ فِيْ جَمَالِهَا حَتَّىٰ لَا يَتَكَلَّمَ جِسْمُهَا فِيْ وَسَاوِسِ ٱلنَّفْسِ كَلَامَ ٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ ، وَكَأَنَّهُ جِسْمٌ مَلَاثِكِيُّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ٱلْجَلَالُ طَوْعًا أَوْ كَزْهًا .

جِسْمٌ كَٱلْمَعْبَدِ ، لَا يَعْرِفُ مَنْ جَاءَهُ أَنَّهُ جَاءَهُ إِلَّا لِيَبْنَهِلَ وَيَخْشَعَ .

وَتُطَالِعُكَ مِنْ حَيْثُ تَأَمَّلْتَ فِكْرَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلْمُنْسَجِمَةِ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْجِسْمِ ، تَطْلُبُ مِنْكَ ٱلْفَهْمَ وَهِيَ لَا تُفْهَمُ أَبَدًا ؛ أَيْ : تُرِيْدُ ٱلْفَهْمَ ٱلَّذِيْ لَا يَنْتَهِيْ ؛ أَيْ : تَطْلُبُ ٱلْحُبَّ ٱلَذِيْ لَا يَنْقَطِعُ . وَهِيَ أَبَدًا فِيْ زِيْنَةِ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا عَرُوْسٌ فِيْ مَعْرِضِ جَلْوَتِهَا ؛ غَيْرَ أَنَّ لِلْعَرُوْسِ سَاعَةً ، وَلَهَا هِيَ كُلُّ سَاعَةٍ .

\* \* \*

أَمَّا ظَرْفُهَا فَيَكَادُ يَصِيْحُ تَحْتَ ٱلنَّظَرَاتِ : أَنَا خَائِفٌ ، أَنَا خَائِفٌ ! وَوَجْهُهَا تَتَغَالَبُ عَلَيْهِ ٱلرَّزَانَةُ وَٱلْخِفَّةُ ، لِتَقْرَأَ فِيْهِ ٱلْعَيْنُ عَقْلَهَا وَقَلْبَهَا

وَهِيَ مِثْلُ ٱلشَّعْرِ ، تُطْرِبُ ٱلْقَلْبَ بِٱلأَلَمِ ٱلَّذِيْ يُوْجَدُ فِيْ بَعْضِ ٱلسُّرُوْرِ ، وَبِٱلسُّرُوْرِ ٱلَّذِيْ يُحَسُّ فِيْ بَعْضِ ٱلأَلَمِ .

وَهِيَ مِثْلُ ٱلْخَمْرِ ، تَحْسَبُ ٱلشَّيْطَانَ مُتَرَقْرِقًا فِيْهَا بِكُلِّ إِغْرَائِهِ !

وَكُلَّمَا تَنَاوَلَتْ أَمَامِيْ شَيْئًا أَوْ صَنَعَتْ شَيْئًا خَلَقَتْ مَعَهُ شَيْئًا ؛ أَشْيَاؤُهَا لَا تَزِيْدُ بِهَا ٱلطَّبِيْعَةُ ، وَلَكِنْ تَزِيْدُ بِهَا ٱلنَّفْسُ .

فَيَا كَبِدًا طَارَتْ صُدُوْعًا مِنَ ٱلأَسَىٰ . . . !

\* \* \*

وَرَأَيْتُنِيْ يَوْمَئِذٍ فِيْ جَالَةٍ كَغَشْيَةِ ٱلْوَحْيِ ، فَوْقَهَا ٱلآدَمِيَّةُ سَاكِنَّة ، وَتَحْتَهَا تَيَّارُ ٱلْمَلَائِكَةِ يَعُبُّ وَيَجْرِيْ .

\* \* \*

يَا سِحْرَ ٱلْحُبِّ ! تَرَكْتَنِيْ أَرَىٰ وَجْهَهَا مِنْ بَعْدُ هُوَ ٱلْوَجْهَ ٱلَّذِيْ تَضْحَكُ بِهِ ٱلدُّنْيَا ، وَتَعْبِسُ وَتَتَغَيَّظُ وَتَتَحَامَقُ أَيْضًا . . .

> وَجَعَلْتَنِيْ أَرَىٰ تِلْكَ ٱلابْتِسَامَةَ ٱلْجَمِيْلَةَ هِيَ أَفْوَىٰ حُكُوْمَةِ فِيْ ٱلأَرْضِ . . . ! وَجَعَلْتَنِیْ یَا سِحْرَ ٱلْحُبِّ ؛ وَجَعَلْتَنِیْ یَا سِحْرَ ٱلْحُبِّ مَجْنُوْنَا . . . !

## أُسُمُوا ٱلْحُبِّ (\*)

صَاحَ ٱلْمُنَادِيْ فِيْ مَوْسِمِ ٱلْحَجِّ : « لَا يُفْتِيْ ٱلنَّاسَ إِلَّا عَطَاءُ ٱبْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ »(١) وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ خُلَفَاءُ بَنِيْ أُمَيَّةَ ؛ يَأْمُرُوْنَ صَائِحَهُمْ فِيْ ٱلْمَوْسِمِ ، أَنْ يَدُلَّ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مُفْتِيْ مَكَّةَ وَإِمَامِهَا وَعَالِمِهَا ، لِيَلْقَوْهُ بِمَسَائِلِهِمْ فِيْ ٱلدِّيْنِ ، ثُمَّ لِيُمْسِكَ غَيْرُهُ عَنِ ٱلْفَتْوَىٰ ، إِذْ هُو ٱلْحُجَّةُ ٱلْقَاطِعَةُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّا يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا أَوْ يُعَارِضُهَا ، وَلَيْسَ لِلْحُجَجِ إِلَّا أَنْ تُظَاهِرَهَا وَتَتَرَادَفَ عَلَىٰ مَعْنَاهَا .

وَجَلَسَ عَطَاءٌ يَتَحَيَّنُ ٱلصَّلَاةَ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدِ ! أَنْتَ أَفْتَيْتَ كَمَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ [ من الطويل ] :

سَلِ ٱلْمُفْتِيَ ٱلْمَكِّيَّ: هَلْ فِيْ نَزَاوُرٍ وَضَمَّةِ مُشْنَاقِ ٱلْفُوَادِ جُنَاحُ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ يُلْهِبَ ٱلتُّقَىٰ تَالَاصُونَ أَكْبَادِ بِهِنَ جِرَاحُ!

فَرَفَعَ ٱلشَّيْخُ رَأْسَهُ وَقَالَ : وَٱللهِ مَا قُلْتُ شَيْتًا مِنْ هَـٰذَا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّاعِرَ هُوَ نَحَلَنِيْ هَـٰذَا اللَّهِ عَلَىٰ الشَّامِ ، فَإِذَا كَانَ ٱلرَّأْيَ ٱلْفَالَةُ فِيْ ٱلنَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ عَدْ وَجَلَسْتُ فِيْ حَلْقَتِيْ فَٱخُدُ عَلَىٰ ، فَإِنِّيْ قَائِلٌ شَيْتًا .

وَذَهَبَ ٱلْخَبَرُ يَؤُجُّ كَمَا تَؤُجُّ ٱلنَّارُ ، وَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ أَنَّ عَطَاءً سَيَتَكَلَّمُ فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَعَجِبُوا كَيْفَ يَدْرِيْ ٱلْحُبَّ أَوْ يُحْسِنُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْهِ مَنْ غَبَرَ عِشْرِيْنَ سَنَةً فِرَاشُهُ ٱلْمَسْجِدُ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ ، وَٱبْنِ عَبَّاسٍ بَحْرِ ٱلْعِلْمِ !

وَقَالَ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ : هَـٰذَا رَجُلُ صَامِتٌ أَكْثَرَ وَفْتِهِ ، وَمَا تَكَلَّمَ إِلَّا خُيْلَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ أَنَّهُ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۷۷ ، ۱۷ شهر رمضان سنة ۱۳۵۳هـ = ۲۶ ديسمبر/كانون الأول سنة ١٣٥٣هـ = ۲۶ ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٣٤م ، السنة الثانية ، الصفحات : ٢٠٨٨ .

<sup>(</sup>١) وُلِلَهَ هَـٰلَـٰا ٱلإِمَّامُ سَنَةَ ٢٧هـ. وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١١٥هـ ، قَالُوا : وَمَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ أَرْضَىٰ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا .

يُؤيَّدُ بِمِثْلِ ٱلْوَحْيِ ، فَكَأَنَّمَا هُوَ نَجِيُّ مَلَاثِكَةٍ يَسْمَعُ وَيَقُوْلُ ، فَلَعَلَّ ٱلسَّمَاءَ مُوْجِيَةٌ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ بِلِسَانِهِ وَحْيًا فِيْ هَلَاِهِ ٱلضَّلَالَةِ ٱلَّتِيْ عَمَّتِ ٱلنَّاسَ وَفَتَنتْهُمْ بِٱلنِّسَاءِ وَٱلْغِنَاءِ .

وَلَمَّا كَانَ غَدُّ جَاءَ النَّاسُ أَرْسَالًا إِلَىٰ الْمَسْجِدِ ، حَتَّىٰ اَجْتَمَعَ مِنْهُمُ الْجَمْعُ الْكَثِيْرُ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابّنُ أَبِي عَمَّارِ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا مِنْ فِنْيَانِ الْمَدِيْنَةِ ، وَفِيْ نَفْسِيْ مِنَ اللَّنْيَا وَمِنْ هَوَىٰ الشَّبَابِ ، فَعَدَوْتُ مَعَ النَّاسِ ، وَجِئْتُ وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو مُحَمَّدِ وَأَفَاضَ ، وَلَى اللَّذِيا وَمِنْ هَوَىٰ الشَّبَابِ ، فَعَدَوْتُ مَعَ النَّاسِ ، وَجِئْتُ وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو مُحَمَّدِ وَأَفَاضَ ، وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلُ ، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ كَأَنَّهُ غُرَابٌ أَسْوَدُ ، إِذْ كَانَ أَبْنَ أَمَةِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مَعْ سَوادِهِ أَعُورَ (١١ أَفْطَسَ أَشَلَ أَعْرَجَ مُفَلْفَلَ الشَّعْرِ ، مَوْدَاءَ تُسَمَّى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ : وَكَانَ مَجْلِسُهُ فِيْ فِصَّةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فِيْ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ يَبْتِهَا عَن نَقْسِهِ ، وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَيِّ أَخْسَنَ مَثْوَاكَ إِنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ ثَنِيْ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّهَا بُرْهَدَنَ رَئِهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلْ يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ ثَنِيْ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّهَا بُرْهَدَنَ رَئِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَحْشَاءَ ﴾ . [ ١٢ سورة بوسف/الآبنان : ٢٣ و ٢٤ ] .

قَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ : فَسَمِغْتُ كَلَامًا قُدْسِيًّا تَضَعُ لَهُ ٱلْمَلَاثِكَةُ أَجْنِحَتَهَا مِنْ رِضَى وَإَعْجَابٍ بِفَقِيْهِ ٱلْجِجَازِ . حَفِظْتُ مِنْهُ قَوْلَهُ :

عَجَبًا لِلْحُب ! هَـذِهِ مَلِكَةٌ تَعْشَقُ فَتَاهَا ٱلَّذِيْ ٱبْتَاعَهُ زَوْجُهَا بِثَمَنِ بَخْسِ ؛ وَلَـٰكِنْ أَيْنَ مُلْكُهَا وَسَطْوَةُ مُلْكِهَا فِيْ تَصْوِيْرِ ٱلآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ؟ لَمْ تَزِدِ ٱلآيَةُ عَلَىٰ أَنْ قَالَتْ : ﴿وَرَكَوَدَتُهُ مُلْكُهَا وَسَطْوَةُ مُلْكِهَا غَلَىٰ اَلْدُبِ اللّهَاهُ مَلْكُ مَلْكُ مَ وَ﴿ اَلَّيْهُ مَا نَتَى عَلَىٰ ٱلْدُبِ مُلْكُ وَلَا مَنْزِلَةٌ ، وَ﴿ اَلَتِيهُ مَلْكُ عَلَىٰ الْدُبِ مُلْكُ وَلَا مَنْزِلَةٌ ، وَزَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ مِنَ ٱلأَنْفَىٰ !

وَأَعْجَبُ مِنْ هَلْذَا كَلِمَةُ ﴿ رَاوَدَنْهُ ﴾ وَهِيَ بِصِيْغَتِهَا ٱلْمُفْرَدَةِ حِكَايَةٌ طَوِيْلَةٌ تُشِيْرُ إِلَىٰ أَنَّ هَلْذِهِ ٱلْمُفْرَدَةِ حِكَايَةٌ طَوِيْلَةٌ تُشِيْرُ إِلَىٰ فَنَ ، هَلَذِهِ ٱلْمَرْأَةَ جَعَلَتْ تَعْتَرِضُ يُوسُفَ بِأَلْوَانٍ مِنْ أَنُوثَتِهَا ، لَوْنٍ بَعْدَ لَوْنِ ؛ ذَاهِبَةً إِلَىٰ فَنّ ، رَاجِعَةٌ مِنْ فَنّ ؛ لِأَنّ { ٱلْكَلِمَةَ مَأْخُوذَةٌ } مِنْ رَوَدَانِ ٱلإِبِلِ فِيْ مِشْيَتِهَا ؛ تَذْهَبُ وَتَجِيْءُ فِيْ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " وَرَأَيْتُهُ أَسْوَدَ أَغْوَرَ " بَدَلًا مِنْ : " وَرَأَيْتُهُ مَعَ سَوَادِهِ أَغْوَرَ " .

رِفْقِ . وَهَاذَا يُصَوَّرُ حَيْرَةَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَاشِقَةِ ؛ وَٱضْطِرَابَهَا فِيْ حُبِّهَا ؛ وَمُحَاوَلَتَهَا أَنْ تَنْفُذَ إِلَىٰ غَايَتِهَا ؛ كَمَا يُصَوِّرُ كِبْرِيَاءَ ٱلأُنْثَىٰ ، إِذْ تَخْتَالُ وَتَتَرَفَّقُ فِيْ عَرْضِ ضَعْفِهَا ٱلطَّبِيْعِيِّ ، كَأَنَّمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ شَيْءٌ آخَرُ (١) غَيْرُ طَبِيْعَتِهَا ؛ فَمَهْمَا تَتَهَالَكْ عَلَىٰ مَنْ تُحِبُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِهَاذَا الْكَبْرِيَاءُ شَيْءٌ آخَرُ (١) غَيْرُ طَبِيْعَتِهَا ؛ فَمَهْمَا تَتَهَالَكْ عَلَىٰ مَنْ تُحِبُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِهَاذَا السَّيْءِ ٱلاَخْوِ » مَظْهَرُ ٱمْنِنَاعٍ أَوْ مَظْهَرُ تَحَيُّرٍ ، أَوْ مَظْهَرُ ٱضْطِرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مُنْذَفِعَةً مَاضِيَةً مُصَمِّمَةً .

ثُمَّ قَالَ: ﴿ عَن نَفْسِهِ ﴾ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَطْمَعُ فِيْهِ ، وَلَـٰكِنْ فِيْ طَبِيْعَتِهِ ٱلْبَشَرِيَةِ ، فَهِي تَعْرِضُ مَا تَعْرِضُ لِهَانِهِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَحْدَهَا ، وَكَأَنَّ ٱلآيَةَ مُصَرَّحَةٌ فِيْ أَدَبِ سَامٍ كُلَّ ٱلسُّمُو ، مُنَزَّهٍ غَايَةَ ٱلتَّنْزِيْهِ بِمَا مَعْنَاهُ : ﴿ إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ بَذَلَتْ كُلِّ مَا تَسْتَطِيْعُ فِيْ إِغْوَائِهِ وَتَصَبِّيْهِ ، ٱلسُّمُو ، مُنزَّهٍ عَلَيْهُ وَمُتَبَدِّلَةً وَمُتَبَدِّلَةً وَمُنصَبَّةً مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، بِمَا فِيْ جِسْمِهَا وَجَمَالِهَا عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ مُقْبِلَةً عَلَيْهِ وَمُعَنِدِهِ وَمُعَرِضَ آمْرَأَةٍ خَلَعَتْ \_ أَوَّلَ مَا خَلَعَتْ \_ أَمَامَ عَيْنَهِ فَوْبَ ٱلْمُلْكِ » .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَعَلَقَسَ ٱلْأَبُوكِ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ : ﴿ أَغْلَقَتْ ﴾ وَهَـٰذَا يُشْعِرُ أَنَّهَا لَمَّا يَئِسَتْ ، وَرَأَتْ مِنْهُ مُحَاوَلَةَ ٱلانْصِرَافِ ، أَسْرَعَتْ فِيْ ثَوْرَةِ نَفْسِهَا مُهْتَاجَةً تَتَخَيّلُ ٱلْقُفْلَ ٱلْوَاحِدَ أَفْفَالًا عِدَّةً ، وَتَجْرِيْ مِنْ بَابٍ إِلَىٰ بَابٍ ، وَتَضْطَرِبُ يَدُهَا فِيْ ٱلأَغْلَاقِ ، كَأَنَّمَا تُحَاوِلُ سَدً ٱلأَبْوَابِ لَا إِغْلَاقَهَا فَقَطْ .

﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ وَمَعْنَاهَا فِي هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفِ أَنَّ ٱلْيَاْسَ قَدْ دَفَعَ بِهَـٰذِهِ ٱلْمَرْأَةِ إِلَىٰ آخِرِ حُدُودِهِ ، فَٱنْتَهَتْ إِلَىٰ حَالَةٍ مِنَ ٱلْجُنُونِ بِفِكْرَتِهَا ٱلشَّهْوَانِيَّةِ ، وَلَمْ تَعُدْ لَا مَلِكَةً وَلَا آمْرَأَةً ، كُدُودِهِ ، فَٱنْتَهَتْ إِلَىٰ حَالَةٍ مِنَ ٱلْجُنُونِ بِفِكْرَتِهَا ٱلشَّهْوَانِيَّةِ ، وَلَمْ تَعُدْ لَا مَلِكَةً وَلَا آمْرَأَةً ، بَلْ أُنُوثَةً حَيْوَانِيَّةً صِرْفَةً ، مُتَكَشَّفَةً مُصَرِّحَةً ، كَمَا تَكُونُ أُنْثَىٰ ٱلْحَيْوَانِ فِيْ أَشَدِّ آهْتِيَاجِهَا وَغَلَيَانِهَا ! .

هَـٰذِهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَادِ يَتَرَقَّىٰ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ، وَفِيْهَا طَبِيْعَةُ ٱلأُنُوثَةِ نَازِلَةً مِنْ أَعْلَاهَا إِلَىٰ أَسْفَلِهَا . فَإِذَا ٱنْتَهَتِ ٱلْمَرْأَةُ إِلَىٰ نِهَايَتِهَا وَلَمْ يَبْقَ وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْءٌ تَسْتَطِيْعُهُ أَوْ تَعْرِضُهُ بَدَأَتْ مِنْ ثَمَّ عَظَمَةُ ٱلرُّجُولَةِ ٱلسَّامِيَةِ ٱلْمُتَمَكِّنَةِ فِيْ مَعَانِيْهَا ، فَقَالَ يُوسُفُ : ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ ثُمَّ قَالَ :

<sup>(</sup>١) فِي ٱلْأَصْلِ : " كَأَنَّمَا هِيَ شَيْءٌ آخَرُ " بَدَلًا مِنْ : " كَأَنَّمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ شَيْءٌ آخَرُ " .

﴿ إِنَّهُ رَئِيَّ أَخْسَنَ مَثْوَائً ﴾ ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾ . وَهَاذِهِ أَسْمَىٰ طَرِيْقَةِ إِلَىٰ تَنْبِيْهِ ضَمِيْرِ ٱلْمَزْأَةِ فِي ٱلْمَرْأَةِ ، إِذْ كَانَ أَسَاسُ ضَمِيْرِهَا فِيْ كُلِّ عَصْرٍ هُوَ ٱلْيَقِيْنَ بِٱللهِ ، وَمَعْرِفَةَ ٱلْجَمِيْلِ ، وَكَرَاهَةَ ٱلظُّلْمِ . وَلَلْكِنَّ هَاذَا ٱلتَّنْبِيْهُ ٱلْمُتَرَادِفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَكْسِرْ مِنْ نَزْوَتِهَا ، وَلَمْ يَفْقُ بِلَانً الْخَيْرِةِ وَاحِدَةٍ آخِتَمَعَتْ بِكُلِّ أَسْبَابِهَا فِيْ وَلَمْ يَفْقُ بِلْكَ ٱلْحِدَّةَ ، فَإِنَّ حُبَّهَا كَانَ قَدِ ٱنْحَصَرَ فِيْ فِكْرَةٍ وَاحِدَةٍ آخِتَمَعَتْ بِكُلِّ أَسْبَابِهَا فِيْ وَلَمْ يَفْقُ بِلَا أَنْ اللّهُ وَلَى مَكَانٍ فِيْ رَجُلٍ ، فَهِي فِكْرَةٌ مُحْتَبَسَةٌ كَأَنَّ ٱلأَبْوابَ مُغَلَّقةٌ عَلَيْهِا أَيْضًا ؛ وَلِذَا بَقِيَتِ رَمَنٍ فِيْ مَكَانٍ فِيْ رَجُلٍ ، فَهِي فِكْرَةٌ مُحْتَبَسَةٌ كَأَنَّ ٱلأَبْوابَ مُغَلَّقةٌ عَلَيْهَا أَيْضًا ؛ وَلِذَا بَقِيَتِ أَلْمَرْأَةُ ثَاثِرَةً فَوْرَةً نَفْسِهَا . وَهُنَا يَعُودُ ٱلأَدَبُ ٱلإلَهِيُّ ٱلسَّامِيْ إِلَى تَعْبِيْرِهِ ٱلْمُعْجِزِ فَيَقُولُ : الْمَرْأَةُ ثَاثِرَةً فَوْرَةً نَفْسِهَا . وَهُنَا يَعُودُ ٱلأَدَبُ ٱلإلَهِيُّ ٱلسَّامِيْ إِلَى تَعْبِيْرِهِ ٱلْمُعْجِزِ فَيَقُولُ : ﴿ وَلَقَدْهَمَّتُ بِهِ لَى كَنْهِ مُ كَاللَهُ مِنْ إِلَهُ مِنْ أَلْهَ الْمَامِيْ إِلَى النَّهُ الْمَامِيْ إِلَى الْمُعْتِي اللْمَامِي إِلَى الْعَامِةِ إِلْوَاقًاءِ ٱلْجَمْرَةِ فِيْ ٱلْهُشِيْمِ . . . !

جَاءَتِ ٱلْعَاشِقَةُ فِيْ قَضِيَتِهَا بِبُرْهَانِ ٱلشَّيْطَانِ ٱلَّذِيْ يَقْذِفُ بِهِ فِيْ آخِرِ مُحَاوَلَتِهِ . وَهُنَا يَقَعُ لِيُوْسُفَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بُرْهَانُ رَبِّهِ كَمَا وَقَعَ لَهَا هِيَ بُرْهَانُ شَيْطَانِهَا . فَلَوْلَا بُرْهَانُ رَبِّهِ لَكَانَ هَمَّ بِهَا ، وَلَكَانَ رَجُلًا مِنَ ٱلْبَشَرِ فِيْ ضَعْفِهِ ٱلطَّبِيْعِيِّ .

وَهَاذَا ٱلْبُوْهَانُ يُؤَوِّلُهُ كُلُّ إِنْسَانِ بِمَا شَاءَ ، فَهُو كَٱلْمِفْتَاحِ ٱلَّذِيْ يُوْضَعُ فِيْ ٱلأَقْفَالِ كُلِّهَا فَيَهُضُّهَا كُلَّهَا ؛ فَإِذَا مَثَّلَ ٱلرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَنَّهُ هُوَ وَهَاذِهِ ٱلْمَرْأَةِ مُنتَصِبَانِ أَمَامَ ٱللهِ يَرَاهُمَا ، وَأَنَّ أَمَانِيَّ ٱلْقَلْبِ ٱلَّتِيْ تَهْجِسُ فِيْهِ وَيَظُنُّهَا خَافِيَةً ، إِنَّمَا هِيَ صَوْتٌ عَالِ يَسْمَعُهُ اللهُ ؛ وَإِذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ سَيَمُوْتُ وَيُقْبَرُ ، وَفَكَّرَ فِيْمَا يَصْنَعُ ٱلثَّرَىٰ فِيْ جِسْمِهِ هَالذَا ، أَوْ فَكَر فِيْ اللهُ ؛ وَإِذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ سَيَمُوْتُ وَيُقْبَرُ ، وَفَكَّرَ فِيْمَا يَصْنَعُ ٱلثَّرَىٰ فِيْ جِسْمِهِ هَاذَا ، أَوْ فَكَر فِيْ مَا يَصْنَعُ ٱلثَّرَىٰ فِيْ جِسْمِهِ هَاذَا ، أَوْ فَكَر فِيْ مَا يَصْنَعُ ٱلثَّرَىٰ فِيْ جِسْمِهِ هَاذَا ، أَوْ فَكَر فِيْ مَا يَصْنَعُ ٱلثَّرَىٰ فِيْ جِسْمِهِ هَاذَا ، أَوْ فَكَر فِيْ أَنَّ هَاذَا الْإِثْمَ ٱلَذِيْ يَقْتَرِفُهُ ٱلآنَ مَنْ عَيْهِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ فِيْ أَعْضَاؤُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ ، أَوْ فَكَر فِيْ أَنَّ هَاذَا ٱلْإِثْمَ ٱلَذِيْ يَقْتَرِفُهُ ٱلآنَ سَيْكُونُ مَرْجِعُهُ عَلَيْهِ فِيْ أَغْضَاؤُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ ، أَوْ فَكَرَ فِيْ هَاذَا وَنَحُوهِ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ يُطَالِعُهُ فَجُأَةً ، سَيَكُونُ مَرْجِعُهُ عَلَيْهِ فِيْ أَنْ السَّائِرُ فِيْ آلطَرِيْقِ غَافِلًا مُنْدَفِعًا إِلَىٰ هَاوِيَةٍ ، ثُمَّ يَنْظُولُ فَجْأَةً فَيَرَىٰ بُرْهَانَ عَيْنِهِ ؛

أَتَرُوْنَهُ يَتَرَدَّىٰ فِيْ الْهَاوِيَةِ حِيْنَئِلٍ ، أَمْ يَقِفُ دُوْنَهَا وَيَنْجُو ؟ آَخْفَظُوا هَـٰذِهِ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ ٱلَّتِيْ فِيْهَا أَكْثَرُ الْكَلَامِ ، وَأَكْثَرُ الْمَوْعِظَةِ ، وَأَكْثَرُ التَّرْبِيَةِ ، وَالَّتِيْ هِيَ كَالدِّرْعِ فِيْ الْمَعْرَكَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالشَّيْطَانِ ، كَلِمَةَ ﴿ رَّمَا بُرْهَكَنَ رَبِّكِيْهِ ﴾ .

\* \*

قَالَ سُهَيْلٌ : فَلِهَـٰذَا لَقَّبَكَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ « بِٱلْفَسِّ » لِعَبَادَتِكَ وَزُهْدِكَ وَعَزُوْفِكَ عَنِ ٱلنَّسَاءِ ، وَقَلِيْلٌ لَكَ ـ وَٱللهِ ـ يَا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ ، فَلَوْ قَالُوا : مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَا إِلَّا مَلَكٌ ، لَصَدَقُوا .

\* \*

قَالَتْ سَلَّامَةُ جَارِيَةُ سُهَيْلِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُعَنَّيَةُ ، الْحَاذِقَةُ الظَّرِيْفَةُ ، الْجَمِبْلَةُ الْفَاتِنَةُ ، الشَّاعِرَةُ الْقَارِئَةُ ، الْمُؤرِّخَةُ الْمُتَحَدِّثَةُ ، الَّتِيْ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيْ امْوَأَةٍ مِفْلِهَا حُسْنُ وَجُهِهَا ، وَحُسْنُ شِعْرِهَا \_ قَالَتْ : وَاشْتَرَانِيْ أَمِيْوُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِعِشْرِيْنَ الْفُوْمِنِيْنَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِعِشْرِيْنَ الْفَ دِيْنَارِ " عَشْرَةَ اللّهِ جُنَيْهِ " وَكَانَ يَقُولُ : مَا يُقِرُّ عَيْنِيْ مَا أُوتِيْتُ مِنَ الْخِلَافَةِ حَتَّىٰ أَشْتَرِيَ سَلَّامَةً ؛ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ مَلَكَنِيْ : مَا شَاءَ بَعْدُ مِنْ أَمْرِ اللّهُ نُبَا فَلْيَقْتَنِيْ ! اللّهُ مُنْ اللّهُ عُرَفْتُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ حُشَاشَتِيْ ؛ فَلَهَ بَعْدُ مِنْ أَمْرِ اللّهُ كُلُ مَا أَحْفَظُهُ مِنْ أَلْفِحُ مِمَّا كُتِبَ فِيْهِ ، وَكُنْتُ كَالْمَحْبُولَةِ مِنْ حُبِّ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اللّهَ عَلَىٰ حُشَاشَتِيْ ؛ فَلَهَبَ عَنِي وَاللّهِ كُلُ مَا أَحْفَظُهُ مِنْ الْفِيلُ مَا أَحْفَظُهُ مِنْ الْفِيلِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكُنْتُ كَالْمَحْبُولَةِ مِنْ حُبِّ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْفِئَاءِ ، كَمَا يُفَالِعُ كَبِينِ ، آتِيًا عَلَىٰ حُشَاشَتِيْ ؛ فَلَهَبَ عَنِي وَاللهِ كُلُ مَا أَحْفَظُهُ مِنْ الْفِيلِ اللّهِ عُلِيلِهِ ، وَأَنْسِينَتُ الْخَلِيْفَةَ وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَمْ أَنَ الْفِيلُ مَا يُولِيْ مِمَّا كُتِبَ فِيْهِ ، وَأَنْسِيْتُ الْخَلِيْفَةَ وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَمْ أَن

إِلَّا عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ وَمَجْلِسَهُ مِنِّيْ يَوْمَ سَأَلَنِيْ أَنْ أُغَنِّيهُ بِشِغْرِهِ فِيَّ ، وَقَوْلِيْ لَهُ يَوْمَنِلْهِ : حُبَّا وَكَرَامَةً وَعَزَازَةً لِوَجْهِكَ ٱلْجَمِيْلِ . وَتَنَاوَلْتُ ٱلْعُوْدَ وَجَسَسْتُهُ بِقَلْبِيْ قَبْلَ يَلِيْ ، وَضَرَبْتُ عَلَيْهِ كَأَنِّيْ أَضْرِبُ لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ، بِيَدِ أَرَىٰ فِيْهَا عَقْلًا يَحْتَالُ حِيْلَةَ ٱمْرَأَةٍ عَاشِقَةٍ . ثُمَّ ٱنْدَفَعْتُ أُغَنِّيْ بِشِغْرِ حَبِيْبِيْ [ من الكامل ] :

إِنَّ ٱلْتِسِيْ طَـرَقَتْكَ بَيْنَ رَكَـائِـبِ لِتَصِيْــدَ قَلْبَـكَ ، أَوْ جَــزَاءَ مَــوَدَّةٍ بَــاتَــتْ ثُعَلِّلُنَـا وَتَخسَــبُ أَنْنَـا

نَمْشِي بِمِزْهَرِهَا وَأَنْتَ حَرَامُ إِنَّ ٱلرَّفِيْتَ لَهُ عَلَيْكَ ذِمَامُ فِي ذَاكَ أَيْقَاظٌ، وَنَحْنُ نِيَامُ

وَغَنَيْتُهُ وَاللهِ غِنَاءَ وَالِهَةِ ذَاهِبَةِ الْعَقْلِ كَاسِفَةِ الْبَالِ ، وَرَدَّذَتُهُ كَمَا رَدَّدْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ ، وَأَنَا إِذْ ذَاكَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْوَرْدَةِ أَوَّلَ مَا تَتَفَتَّحُ . وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَتَبَيَّنُ لِصَوْتِيْ فِيْ مِسْمَعَيْهِ صَوْتًا آخَرَ . . . وَقَطَّعْتُهُ ذَلِكَ التَّمْدِيْدَ ، وَصِحْتُ فِيْهِ صَيْحَةً قَلْبِيْ وَنَفْسِيْ آخَرَ . . . وَقَطَّعْتُهُ ذَلِكَ التَّقْطِيْعُ ، وَمَدَّذْتُهُ ذَلِكَ التَّمْدِيْدَ ، وَصِحْتُ فِيْهِ صَيْحَةً قَلْبِيْ وَنَفْسِيْ وَجَوَارِحِيْ كُلُهَا كَمَا غَنَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ ، لِكَيْمَا أُوْدَي إِلَىٰ قَلْبِهِ الْمَعْنَىٰ الَّذِيْ فِي اللَّفْظِ ، وَجَوَارِحِيْ كُلُهَا كُمّا غَنَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ ، لِكَيْمَا أُوْدَي إِلَىٰ قَلْبِهِ الْمَعْنَىٰ الَّذِيْ فِي اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَىٰ اللَّذِيْ فِي اللَّهْ مِ بِشَيْءِ وَالْمَعْنَىٰ اللَّذِيْ فِي النَّفْسِ جَمِيْعًا ، وَلِكَيْمَا أُسْكِرَهُ - وَهُوَ ٱلزَّاهِدُ الْعَابِدُ - سُكْرَ الْخَمْرِ بِشَيْءِ غَيْرِ الْخَمْرِ بِشَيْء

وَمَا أَفَقْتُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْغَشْيَةِ إِلَّا حِيْنَ قَطَعْتُ ٱلصَّوْتَ ، فَإِذَا ٱلْخَلِيْفَةُ كَأَنَّمَا يَسْمَعُ مِنْ قَلْبِيْ لَا مِنْ فَمِيْ وَقَدْ زَلْزَلَهُ ٱلطَّرَبُ ، وَمَا خَفِيَ عَلَيَّ أَنَّهُ رَجُلٌ قَدْ أَلَمَّ بِشَأْنِ آمْرَأَةٍ ، وَخَشِيْتُ أَنْ أَكُوْنَ فَدِ آفْتَضَحْتُ عِنْدَهُ ؛ وَلَـٰكِنْ غَلَبَتْهُ شَهْوَتُهُ ، وَكَانَ جَسَدًا بِمَا فِيْهِ ، يُرِيْدُ جَسَدًا لِمَا فِيْهِ ، فَيُرِيْدُ جَسَدًا لِمَا فِيْهِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُنْكِرْ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ .

وَٱشْتَوَانِيْ وَصِرْتُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا خَلَوْنَا سَأَلَنِيْ أَنْ أُغَنِّيَ ، فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَأَنَا أُغَنِّيْهِ بِشِعْرِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ [ من الطويل ] :

أَلَا قُلْ لِهَاذَا ٱلْفَلْبِ: هَلْ أَنْتَ مُبْصِرُ وَهَـلْ أَنْتَ عَـنْ سَـلَّامَـةَ ٱلْيَـوْمَ مُقْصِـرُ إِذَا أَخَـذَتْ فِـيْ ٱلصَّــوْتِ كَـادَ جَلِيْسُهَـا يَطِيْــرُ إِلَيْهَــا قَلْبُـــهُ حِيْـــنَ تَنْظُـــرُ

وَأَدَّيْتُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ يَسْتَحْسِنُهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ وَيَطْرَبُ لَهُ ، إِذْ يَسْمَعُ فِيْهِ هَمْسًا مِنْ بُكَاثِيْ ، وَلَهْفَةً مِمَّا أَجِدُ بِهِ ، وَحَسْرَةً عَلَىٰ أَنَّهُ يَنْسَكِبُ فِيْ قَلْبِيْ وَهُوَ يَصُدُّ عَنِّيْ وَيَتَحَامَانِيْ ، وَمَا غَنَيْتُ : « وَهَلْ أَنْتَ عَنْ سَلَّامَةَ ٱلْيَوْمَ مُقْصِرُ » إِلَّا فِيْ صَوْتٍ تَنُوْحُ بِهِ سَلَّامَةُ عَلَىٰ نَفْسِهَا وَتَنْدُبُ وَتَنَفَجَعُ !

فَقَالَ لِيْ يَزِيْدُ وَقَدْ فَضَحْتُ نَفْسِيْ عِنْدَهُ فَضِيْحَةٌ مَكْشُوْفَةٌ : يَا حَبِيْبَتِيُ ! مَنْ قَائِلُ هَــٰذَا ٱلشَّعْرِ ؟

قُلْتُ : أُحَدِّنُكَ بِٱلْقِصَّةِ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟

قَالَ : حَدِّثِيْنِي .

قُلْتُ : هُو عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابْنُ أَبِيْ عَمَّارِ الَّذِي يُلَقَّبُونَهُ بِالْقَسِّ لِعِبَادَتِهِ وَنُسُكِهِ ، وَهُوَ فِيْ الْمَدِينَةِ يُشْبِهُ عَطَاءَ ابْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ ، وَكَانَ صَدِيْقًا لِمَوْلَايَ سُهيَلِ ، فَمَرَّ بِدَارِنَا يَوْمًا وَأَنَا أُغَنِّيْ فَوَقَفَ يَسْمَعُ ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا « الأَحْوَصُ » (() ، فقال : وَيْحَكُمُ ، كَكَانَّ الْمَلَائِكَةَ وَاللهِ تَتْلُوْ مَرَامِيْرُهَا بِحَلْقِ سَلَّمَةً ، فَهَاذَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ الْقَسُّ قَدْ شُغِلَ بِمَا يَسْمَعُ مِنْهَا ، وَهُو وَاقِفَ مَرَامِيْرَهَا بِحَلْقِ سَلَّمَةً مِنْهَا ، وَهُو وَاقِفَ خَرَجَ اللهِ وَدَعَاهُ إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ فَيَسْمَعُ مِنِّي ، فَأَبَىٰ ! فَقَالَ خَرْجَ اللهِ فَي مَحْلِهِ وَبَيْتِهِ وَعِلْمِهِ قَدْ مَشَىٰ إِلَىٰ لَهُ : أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَر ، وَهُو مَنْ هُو فِي مَحَلِّهِ وَبَيْتِهِ وَعِلْمِهِ قَدْ مَشَىٰ إِلَىٰ جَمِيْلَةَ أُسْتَاذَةِ سَلَّمَةَ حِيْنَ عَلِمَ أَنَّهَا اللهُ وَدَعَاهُ إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ فَيَسْمَعُ مِنِّي ، فَأَبَىٰ ! فَقَالَ جَمِيْلَةَ أُسْتَاذَةِ سَلَّمَةَ حِيْنَ عَلِمَ أَنَّهَا اللّهُ أَلِيَّةً أَلَّا تُعَنِّي أَخِدُ إِلَيْ فِي مَنْزِلِهَا ؛ فَجَاءَهَا فَسَمِع مِنْهُ أَنْ أَنْوَاعٍ وَقَدْ مَنْ أَنْوَاعٍ مَنْ أَنْفَاعُ أَنْ اللهُ عُورًا مُسْدَلَةً كَالْعَنَاقِيْدِ ، وَقَامَتُ هِي عَلَىٰ وَقَلَ السَّعُورِ السِّعِيقِ ، وَقَامَتُ هِي عَلَىٰ وَقَلَ السَّعُورِ السِّعِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنَانَهَا ، وَقَعْ مَلْوَلَا عَبْدُ اللهِ : مَا ظَنَنْتُ أَنْ مِنْلَ هَنْدُ اللهِ : مَا ظَنَنْتُ أَنْ مِنْلَ هَنْهَا وَغَيْتُ عَلَيْهَا مُولِولِي عَلَىٰ عَنَانَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ مِنْلَ هَنْلَ هَنْكَ أَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَنَانَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ مِنْلَ هَنْكَ الْعَنْدُ أَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ أَلَى اللهُ الْمَالِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنَانَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ مَنْلَ هَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَامُ اللهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

وَأَنَا أُقْعِدُكَ فِيْ مَكَانِ تَسْمَعُ مِنْ سَلَّامَةَ وَلَا تَرَاهَا ، إِنْ كُنْتَ { عِنْدَ نَفْسِكَ } بِٱلْمَنْزِلَةِ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرَ !

قَالَتْ سَلَّامَةُ : وَكَانَتْ هَـٰـذِهِ وَٱللهِ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ـ رُقْيَةٌ مِنْ رُقَىٰ إِبْلِيْسٍ ؛ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) هُوَ ٱلأَحْوَصُ ٱلشَّاعِرُ ٱلْمَعْرُوْفُ .

عَبْدُ الرَّحْمَانِ : أَمَّا هَانِهِ فَنَعَمْ . وَدَخَلَ الدَّارَ وَجَلَسَ حَيْثُ يَسْمَعُ ، ثُمَّ أَمَرَنِيْ مَوْلَايَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ خُرُوْجَ الْقَمَرِ مَشْبُوْبًا مِنْ سَحَابَةٍ كَانَتْ تُغَطِّيْهِ ؛ { فَأَمَّا هُوَ } فَمَا رَآنِيْ حَتَّىٰ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ خُرُوْجَ الْقَمَرِ مَشْبُوْبًا مِنْ سَحَابَةٍ كَانَتْ تُغَطِّيْهِ ؛ { فَأَمَّا هُوَ } فَمَا رَآئِيْهُ حَتَّىٰ رَآئِيْتُ الْجَنَّةَ عَلِقْتُ بِقَلْبِهِ ، وَسَبَّحَ طَوِيْلًا ؛ وَ { أَمَّا أَنَا فَ } هَمُتُ حَتَّىٰ رَآئِيْتُ الْجَنَّةَ وَالْمَلَائِكَةَ ، وَمُتُ عَنِ الدُّنْيَا وَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ . . .

\* \* \*

قَالَتْ سَلَّامَةُ : وَٱفْتَضَحْتُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَتَنَحْنَحَ يَزِيْدُ . . . فَضَحِكْتُ وَقُلْتُ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ! أُحَدُّثُكَ أَمْ حَسْبُكَ ؟ قَالَ : حَدَّثِيْنِيْ وَيْحَكِ ! فَوَٱللهِ لَوْ كُنْتِ فِيْ ٱلْجَنَّةِ كَمَا أَنْتِ لأَعَدْتِ قِصَّةَ آدَمَ مَعَ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا حَتَّىٰ يُطْرَدُوا جَمِيْعًا مِنْ حُسْنِهَا إِلَىٰ حُسْنِكِ ! فَمَا فَعَلَ ٱلْقَسُّ وَيْحَكِ ؟

قُلْتُ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ! إِنَّهُ يُدْعَىٰ ٱلْفَسُّ قَبْلَ أَنْ يَهْوَانِيْ .

فَقَالَ يَزِيْدُ : وَهَلْ عَجَبٌ وَقَدْ فَتَنْتِهِ أَنْ يَطْرُدَهُ « ٱلْبَطْرِيْقُ » ؟

قُلْتُ : بَلِ ٱلْعَجَبُ وَقَدْ فَتَنْتُهُ أَنْ يَصِيْرَ هُوَ ٱلْبَطْرِيْقُ . . . !

فَضَحِكَ يَزِيْدٌ وَقَالَ : إِنْهِ ، مَا أَحْسَبُ ٱلرَّجُلَ إِلَّا قَدْ دُهِيَ مِنْكِ بِدَاهِيَةِ ! فَحَدَّثِيْنِيْ فَقَدْ رَفَعْتُ ٱلْغَيْرَةَ ؛ إِنِّيْ وَٱللهِ مَا أَرَىٰ هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ فِيْ أَمْرِهِ وَأَمْرِكِ إِلَّا كَٱلْفَحْلِ مِنَ ٱلإِبِلِ ، قَدْ تُرِكَ مِنَ ٱلأَكُوبِ وَٱلْعَمَلِ ، وَنُعِّمَ وَسُمَّنَ لِلْفِحْلَةِ ، فَنَدَّ { يَوْمًا } ، فَذَهَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَأَفْحَمَ فِيْ مَفَازَةٍ ، وَأَصَابَ مَرْتَعًا فَتَوَحَّشَ وَٱسْتَأْسَدَ ، وَتَبَيِّنَ عَلَيْهِ أَثَرُ وَحْشِيَتِهِ ، وَأَقْبَلَ إِقْبَالَ ٱلْجِنِّ مِنْ فُوَّةٍ وَنَشَاطٍ وَبَأْسٍ شَدِيْدٍ ؛ فَلَمَّا طَالَ ٱنْفِرَادُهُ وَتَأَبُّدُهُ عَرَضَتْ لَهُ فِيْ ٱلْبَرِّ نَاقَةٌ كَانَتْ فَارِهَةً جَسِيْمَةً قَدِ ٱنْتَهَتْ سِمَنًا ، وَغَطَّاهَا ٱلشَّحْمُ وَاللَّحْمُ ، فَرَآهَا ٱلْبَاذِلُ ٱلصَّوُولُ ، فَهَاجَ وَصَالَ وَهَدَرَ ، يَخْبِطُ بِيَدِهِ وَرِجْلِهِ ، وَيُسْمَعُ لَمْ فَا لَيْفَ مَوْهِ دَوِيٌ مِنَ ٱلْغَلَيَانِ ، وَإِذَا هِيَ قَدْ أَلْقَتْ نَفْسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ !

أَمَا وَٱللهِ لَوْ جَعَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِيْ يَمِيْنِهِ رَجُلًا فَحْلًا ﴿ قَوِيًّا ﴾ جَمِيْلًا ، وَفِيْ شِمَالِهِ ٱمْرَأَةٍ جَمِيْلَةً عَاشِقَةً تَهْوَاهُ ؛ ثُمَّ تَمَطَّىٰ مُتَدَافِعًا وَمَدَّ ذِرَاعَيْهِ فَٱبْتَعَدَا ؛ ثُمَّ تَرَاجَعَ مُتَدَاخِلًا وَضَمَّ ذِرَاعَيْهِ فَٱلْتَقَيَا ؛ لَكَانَ هَلْذَا شَأْنَ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ ٱلْفَسِّ ! قُلْتُ : لَا وَٱللهِ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؛ مَا كَانَ صَاحِبِيْ فِيْ ٱلرِّجَالِ خَلَّ وَلَا خَمْرًا ، وَمَا كَانَ الشَّيْطَانِ كَانَ ٱلْفَحْلَ إِلَّا ٱلنَّافَةُ . . . ! وَمَا أَحْسَبُ ٱلشَّيْطَانَ يَعْرِفُ هَلْذَا ٱلرَّجُلَ ، وَهَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ عَمَلٌ مَعَ رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِّيْ أَعْرِفُ دَائِمًا فِكْرَتِيْ ، وَهِيَ دَائِمًا فِكْرَتِيْ لَا تَتَغَيَّرُ . ذَاكَ رَجُلٌ مَمَلًا مَعْ رَجُلٍ يَقُولُ : ﴿ بُرُهَكُنَ رَبِّهِ ﴾ وَلَقَدْ نَصَنَّعْتُ لَهُ مَرَّةً يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَتَشَكَّلْتُ وَتَحَلَّيْتُ وَتَبَرَّجْتُ ، وَحَدَّثْتُ نَفْسِيْ مِنْهُ بِكَثِيْرٍ ، وَقُلْتُ : إِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ غَبَرَ شَبَابَهُ فِي وُجُودٍ وَتَحَلَّيْتُهُ وَتَبَرَّجْتُ ، وُحَدَّنْتُ نَفْسِيْ مِنْهُ بِكَثِيْرٍ ، وَقُلْتُ : إِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ غَبَرَ شَبَابَهُ فِي وُجُودٍ وَتَحَلَّيْتُهُ وَتَبَرَّجْتُ ، فُمَّ وَجَدَ ٱلْمَوْأَةَ فِي ﴿ وَحْدِيْ ﴾ . وَغَلَّيْتُهُ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ غِنَاءَ جَوَارِحِيْ كُلِّهُمْ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ غِنَاءَ جَوَارِحِيْ كُلِّهُمْ مَنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ غِنَاءَ جَوَارِحِيْ كُلُهُمْ مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غِنَاءَ جَوَارِحِيْ كُلُّهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ غِنَاءَ جَوَارِحِيْ كُلُهُمْ مِنْ كُلُ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَٱلْفَاكِهَةِ ٱلنَّاضِحَةِ ٱلْحُلْوةِ تَقُولُ لِمَامَهُ وَيُطْوَىٰ . . . وَجَلَسْتُ كَٱلنَّائِمَةِ فِيْ فَرَاشِهَا وَقَدْ خَلَا ٱلْمَحْلِسُ ، وَكُنْتُ مِنْ كُلُّ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَٱلْفَاكِهَةِ ٱلنَّاضِحَةِ ٱلْخُلُوةِ تَقُولُ لِمَنْ يَرَاهَا : « كُلْنِيْ . . . ! »

قَالَ يَزِيْدُ : وَيُحَكِ وَيْحَكِ ! وَبَعْدَ هَـٰـٰذَا ؟

قُلْتُ : بَعْدَ هَاذَا يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَهُوَ يَهْوَانِيْ ٱلْهَوَىٰ ٱلْبَرْحَ ، وَيَعْشَقُنِيْ ٱلْعِشْقَ ٱلْعِشْقَ أَلْمُضْنِي - لَمْ يَرَ فِيْ جَمَالِيْ وَفِئْنَتِيْ وَٱسْتِسْلَامِيْ إِلَّا أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ جَاءَ يَرْشُوهُ بِٱلذَّهَبِ . . . بِٱلدَّهَبِ ٱلَّذِيْ يَتَعَامَلُ بِهِ !

فَضَحِكَ يَزِيْدٌ وَقَالَ : لَا وَٱللهِ ، لَقَدْ عَرَضَ ٱلشَّيْطَانُ مِنْكَ ذَهَبَهُ وَلُؤْلُؤَهُ وَجَوَاهِرَهُ كُلَّهَا ، فَكَیْفَ لَعَمْرِیْ لَمْ یُفْلِحْ ؛ وَهُوَ لَوْ رَشَانِیْ مِنْ هَلْذَا كُلِّهِ بِدِرْهَمْ لَوَجَدَ أَمِیْرَ ٱلْمُؤْمِنِیْنَ شَاهِدَ زُوْر . . . !

قُلْتُ : وَلَكِنِنِيْ لَمْ أَيْشَلِ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَظْهَرَ آمْرَأَةً فَلَمْ أُفْلِحْ، وَعَمِلْتُ أَنْ أَظْهَرَ شَيْطَانَةً فَآنْخَذَلْتُ، وَجَهَدْتُ أَنْ يَرَىٰ طَبِيْعَتِيْ فَلَمْ يَرَنِيْ إِلَّا بِغَيْرِ طَبِيْعَةٍ، وَكُلِّمَا حَاوَلْتُ أَنْ أَظْهَرَ شَيْطَانَةً فَآنْخَذَلْتُ، وَجَهَدْتُ أَنْ يَرَىٰ طَبِيْعَتِيْ فَلَمْ يَرَنِيْ إِلَّا بِغَيْرِ طَبِيْعَةٍ، وَكُلِّمَا حَاوَلْتُ أَنْ أَنْزِلَ بِهِ عَنْ سَكِيْنَتِهِ وَوَقَارِهِ رَأَيْتُ فِيْ عَيْنَيْهِ مَا لَا يَتَغَيَّرُ كُنُورِ ٱلنَّجْمِ، وَكَانَتْ بَعْضُ نَظَرَاتِهِ أَنْ أَنْزِلَ بِهِ عَنْ سَكِيْنَتِهِ وَوَقَارِهِ رَأَيْتُ فِيْ عَيْنَيْهِ مَا لَا يَتَغَيَّرُ كُنُورِ ٱلنَّجْمِ، وَكَانَتْ بَعْضُ نَظَرَاتِهِ لَ أَنْ إِلَى إِلَا بِعَيْرَ طَبِيْعَةً مِنَ ٱلْعِبَادَةِ ، وَيَرَىٰ فِيْ إِلَى إِلَى اللَّهِ كَانَّهُ مَا عَصَا ٱلْمُؤَدِّبِ ، وَكَأَنَّهُ يَرَىٰ فِيْ جَمَالِيْ حَقِيْقَةً مِنَ ٱلْعِبَادَةِ ، وَيَرَىٰ فِيْ جَمَالِيْ حَقِيْقَةً مِنَ ٱلْعِبَادَةِ ، وَيَرَىٰ فِيْ جَمَالِيْ خَوْرِافَةَ ٱلصَّنَمِ ، فَهُو مُقْبِلٌ عَلَيَّ جَمِيْلَةً ، وَلَكِيَّةُ مُنْصَرِفٌ عَنِيْ ٱمْرَأَةً .

لَمْ أَيْشَنْ عَلَىٰ كُلِّ ذَلِكَ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فَإِنَّ أَوَّلَ ٱلْحُبِّ يَطْلُبُ آخِرَهُ أَبَدًا إِلَىٰ أَنْ يَمُوْتَ . وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ زِيَارَتِيْ ، بَلْ كَانَتْ إِلَيَّ ٱلْغَدْرَةُ وَٱلرَّوْحَةُ ، مِنْ حُبِّهِ إِيَّايَ وَتَعَلَّقِهِ

بِيْ ؛ فَوَاعَدْتُهُ يَوْمَا أَنْ يَجِيْءَ مَتَىٰ وَارَىٰ ٱللَّيْلُ أَهْلَهُ لِأَغَنَّيْهِ : ﴿ أَلَا قُلْ لِهَاذَا ٱلْقَلْبِ . . . ﴾ وَكُنْتُ لَحَنْتُهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ بَعْدُ . وَلَبِنْتُ نَهَارِيْ كُلَّهُ أَسْتَرْ وِحُ فِيْ ٱلْهَوَاءِ رَاثِحَةَ هَانَا ٱلرَّجُلِ مِمَّا أَتَلَهَفَ عَلَيْهِ ، وَأَتَمَثَّلُ ظَلَامَ ٱللَّيْلِ كَٱلطَّرِيْقِ ٱلْمُنْتَدُّ إِلَىٰ شَيْءِ مَخْبُوء أُعَلِّلُ ٱلنَّفْسَ بِهِ . وَبَلَغْتُ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فِيْ زِيْنَةِ نَفْسِيْ وَإِصْلَاحِ شَأْنِيْ ، وَتَشَكَّلْتُ فِيْ صُنُوفٍ مِنَ ٱلزَّهْ ِ ، وَبَلَغْتُ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فِيْ زِيْنَةِ نَفْسِيْ وَإِصْلَاحِ شَأْنِيْ ، وَتَشَكَّلْتُ فِيْ صُنُوفٍ مِنَ ٱلزَّهْ ِ ، وَتَشَكَّلْتُ فِيْ صُنُوفٍ مِنَ ٱلزَّهْ وَ وَقَلْتُ لِأَجْمَلُهِنَّ وَهِيَ ٱلْوَرْدَةُ ٱلنَّيْ وَضَعْتُهَا بَيْنَ نَهْدَيَّ : يَا أُخْتِيْ ، ٱجْذِبِيْ عَيْنَهُ إِلَيْكِ ، وَقُلْتُ لِأَجْمَلُهِنَّ وَهِيَ ٱلْوَرْدَةُ ٱلَّتِيْ وَضَعْتُهَا بَيْنَ نَهْدَيَّ : يَا أُخْتِيْ ، ٱجْذِبِيْ عَيْنَهُ إِلَيْكِ ، وَقُلْتُ لِا أَوْقَفَ نَظَرُهُ عَلَيْكِ فَٱنْزِلِيْ بِهِ قَلِيْلًا أَوِ ٱصْعَدِيْ بِهِ قَلِيْلًا . . . .

قَالَ يَزِيْدُ وَهُوَ كَٱلْمَحْمُوم : ثُمَّ ثُمَّ ثُمَّ ؟

قُلْتُ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ! ثُمَّ جَاءَ مَعَ ٱللَّيْلِ ، وَإِنَّ ٱلْمَجْلِسَ لَخَالٍ مَا فِيْهِ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ ، بِمَا أُكَابِدُ مِنْهُ وَمَا يُعَانِيْ مِنِّيْ . فَعَلَيْتُهُ أَحَرَّ غِنَاءِ وَأَشْجَاهُ ، وَكَانَ ٱلْعَاشِقُ فِيْهِ يَطْرَبُ لِصَوْتِيْ ، ثُمَّ يَطْرَبُ ٱلزَّاهِدُ فِيْهِ مِنْ أَنَّهُ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَطْرَبَ ، كَمَا يَطِيْشُ ٱلطَّفْلُ سَاعَةَ يَنْطَلِقُ مِنْ حَبْسِ ٱلْمُؤَدِّبِ .

وَمَا كَانَ يَسُوءُنِيْ إِلَّا أَنَّهُ يُمَارِسُ فِيَّ ٱلزُّهْدَ مُمَارَسَةً ، كَأَنَّمَا أَنَا صُعُوْبَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ فَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَغْلِبَهَا ، وَهُوَ يُجَرِّبُ قُوىٰ نَفْسِهِ وَطَبِيْعَتِهِ عَلَيْهَا ؛ أَوْ كَأَنَّهُ يَرَانِيْ خَيَالَ آمْرَأَةٍ فِيْ مِزآةٍ ، لَا آمْرَأَةُ مَائِلَةٌ (١) لَهُ بِهَوَاهَا وَشَبَابِهَا وَحُسْنِهَا وَفِتْنَتِهَا ، أَوْ أَنَا عِنْدَهُ كَالْحُوْرِيَّةِ مِنْ حُوْرِ ٱلْجَنَّةِ لَا آمْرَأَةُ مَائِلَةٌ (١) لَهُ بِهَوَاهَا وَشَبَابِهَا وَحُسْنِهَا وَفِتْنَتِهَا ، أَوْ أَنَا عِنْدَهُ كَٱلْحُوْرِيَّةِ مِنْ حُوْرِ ٱلْجَنَّةِ فِي خَيَالِ مَنْ هِيَ ثَوَابُهُ ، تَكُوْنُ مَعَهُ ، وَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مِنَ ٱلبُعْدِ مَا بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ؛ فَأَجْمَعْتُ أَنْ أَنْ أَلْدُنْيَا وَٱلآخِرَةِ ؛ فَلْ خَيَالِيْ ، وَٱسْتَنْجَدْتُ كُلَّ فِتْنَتِيْ أَنْ تَجْعَلَهُ يَفِرُ فَلَى مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالَةُ لَا أَنْ يَفِرُ مِنِي لَا خَيَالِيْ ، وَٱسْتَنْجَدْتُ كُلَّ فِتْنَتِيْ أَنْ تَجْعَلَهُ يَفِرُ

فَلَمَّا ظَنَنْتَٰنِيْ مَلأَتُ عَيْنَيْهِ وَأَذْنَيْهِ وَنَفْسَهُ وَٱنْصَبَبْتُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَوَارِحِهِ ، وَهِجْتُ ٱلتَّيَّارَ ٱلَّذِيْ فِيْ دَمِهِ وَدَفَعْتُهُ دَفْعًا ـ قُلْتُ لَهُ : « أَنْتَ يَا خَلِيْلِيْ شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ ، أَنْتَ شَيْءٌ مُتَلَفَّفٌ بِإِنْسَانِ ، وَمَنِ ٱلَّتِي تَعْشَقُ ثَوْبَ رَجُلِ لَيْسَ فِيْهِ لَابِسُهُ ٢٣ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " مَائِلَةً " بَدَلًا مِنْ : " مَائِلَةً " .

 <sup>(</sup>٢) في ٱلأَصْلَ : ﴿ وَمَنِ ٱلَّتِي تَعْشَقُ ثَوْبًا لَيْسَ فِيهِ لابِسُهُ ؟ » بَدَلًا مِنْ : ﴿ وَمَنْ ٱلَّتِي تَعْشَقُ ثَوْبَ رَجُلِ
 لَيْسَ فِيهِ لابِسُهُ ؟ » .

وَرَأَيْتُهُ وَٱللهِ يَطُوْفُ عِنْدَ ذَلِكَ بِفِكْرِهِ ، كَمَا أَطَوَّفُ أَنَا بِفِكْرِيْ حَوْلَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ أَرَدْتُهُ . فَمِلْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ<sup>(١)</sup> : « أَنَا وَٱللهِ أُحِبُّكَ !» .

فَقَالَ : « وَأَنَا وَٱللهِ ٱلَّذِيْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ . . . » .

قُلْتُ : « وَأَشْتَهِيْ أَنْ أُعَانِقَكَ وَأُقَبِّلُكَ !» .

قَالَ : « وَأَنَا وَٱللهِ !» .

قُلْتُ : « فَمَا يَمْنَعُكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ ٱلْمَوْضِعَ لَخَالِ !» .

قَـالَ : « يَمْنَعُنِيْ قَـوْلُ ٱللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ : ﴿ ٱلْأَخِـلَآءُ يَوْمَبِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [ ٤٣ سورة الزخرف/الآية : ٦٧ ] فَأَكْرَهُ أَنْ تَحُوْلَ مَوَدَّتِيْ لَكِ عَدَاوَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

إِنِّيْ أَرَىٰ ﴿ بُرْهَانَ رَبِّيْ ﴾ يَا حَبِيْبَتِيْ ، وَهُوَ يَمْنَعُنِيْ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ سَيِّئَاتِكِ وَأَنْ تَكُوْنِيْ مِنْ سَيِّئَاتِيْ ، وَلَوْ أَخْبَبْتُ ٱلأُنْفَىٰ لَوَجَدْتُكِ فِيْ كُلِّ أُنْفَىٰ ، وَلَلْكِنِّيْ أُحِبُ مَا فِيْكِ أَنْتِ بِخَاصَّتِكِ ، وَهُوَ ٱلَّذِيْ لَا أَعْرِفُهُ وَلَا أَنْتِ تَعْرِفِيْنَهُ ، هُوَ مَعْنَاكِ يَا سَلَّامَةُ لَا شَخْصُكِ .

ثُمَّ قَامَ وَهُو يَبْكِيْ ، فَمَا عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، مَا عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَتَرَكَ لِيْ نَدَامَتِيْ وَكَلَامَ دُمُوْعِهِ ! وَلَيْتَنِيْ لَمْ أَفْعَلْ ، لَيْتَنِيْ لَمْ أَفْعَلْ ، فَقَدْ رَأَىٰ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ { \_ فِيْ بَعْضِ حَالَاتِهَا \_ } تَكْشِفُ وَجْهَهَا لِلرَّجُلِ<sup>(٢)</sup> ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تُلْقِ حِجَابَهَا بَلْ أَلْقَتْ ثِيَابَهَا .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) هَلنَا نَصَّ كَلَامِهِمَا كَمَا رَوَاهُ صَاحِبُ « ٱلأَغَانِيُ » ـ إِلَىٰ قَوْلِهِ : « يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » ؛ وَهُوَ كُلُّ ٱلْقِصَّةِ فِيْ كِتَابِهِ .

<sup>(</sup>٢) فِي َ ٱلْأَصْلِ : « فَقَدْ رَأَىٰ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ تَكْشِفُ وَجْهَهَا لِلرَّجُلِ أَحْيَانًا » بَدَلًا مِنْ : « فَقَدْ رَأَىٰ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ـ فِي بَعْضِ حَالَاتِهَا ـ تَكْشِفُ وَجْهَهَا لِلرَّجُلِ » .



قَالَ رَسُولُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ : وَيْحَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدِ ! لَكَأَنَّ دَمَكَ وَٱللهِ مِنْ عَدُوكَ ؛ فَهُو يَفُورُ بِكَ لِتَلِجَّ فِيْ ٱلْعِنَادِ فَتُقْتَلَ ، وَكَأَنِّيْ بِكَ وَٱللهِ بَيْنَ سَبُعَيْنِ قَدْ فَغَرَا عَلَيْكَ ؛ هَانَا عَنْ يَمِيْنِكَ وَهَاذَا عَنْ يَسَارِكَ ، مَا تَفِرُّ مِنْ حَتْفٍ إِلَّا إِلَىٰ حَتْفٍ ، وَلَا تَرْحَمُكَ ٱلأَنْيَابُ إِلَّا بِمَخَالِيْبِهَا .

هَالهُنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَامِلُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، إِنْ دَخَلَتْهُ ٱلرَّحْمَةُ لَكَ ٱسْتَوْثَقَ مِنْكَ فِيْ ٱلْحَدِيْدِ ، وَرَمَىٰ بِكَ إِلَىٰ دِمَشْقَ ؛ وَهُنَاكَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَمَا هُوَ وَٱللهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ لَحْمَكَ ٱلْحَدِيْدِ ، وَرَمَىٰ بِكَ عَضَّ ٱلْحَيَّةِ فِي آنْيَابِهَا ٱلشَّمُّ ؛ وَكَأَنِّيْ بِهَاذَا ٱلْجَنْبِ مَصْرُوعًا لِمَضْجَعِهِ ، السَّيْفَ يَعَضُّ بِكَ عَضَّ ٱلْحَيَّةِ فِي آنْيَابِهَا ٱلشَّمُّ ؛ وَكَأَنِّيْ بِهَاذَا ٱلْجَنْبِ مَصْرُوعًا لِمَضْجَعِهِ ، وَبِهَاذَا ٱلسَّمْ أَنْ مِكَالَةً بِتُرَابِهَا ، وَبِهَاذَا ٱلرَّأْسِ مُحْتَزَّا فِيْ يَدِ وَبِهَاذَا ٱلْوَجْهِ مُضَرَّجًا بِدِمَاثِهِ ، وَبِهَاذِهِ ٱللَّحْيَةِ مُعَفَّرَةً بِتُرَابِهَا ، وَبِهَاذَا ٱلرَّأْسِ مُحْتَزَّا فِيْ يَدِ أَبِي ٱلنَّعْيْزِعَةِ جَلَّادِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، يُلْقِيْهِ مِنْ سَيْفِهِ رَمْيَ ٱلْغُصْنِ بِٱلشَّمَرَةِ قَدْ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ .

وَأَنْتَ يَا سَعِيْدُ فَقِيْهُ أَهْلِ ٱلْمَدِيْنَةِ وَعَالِمُهَا وَزَاهِدُهَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَمِيْرُ ٱلْمُوْمِنِيْنَ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ فِيْكَ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ لَوْ رَأَىٰ هَاذَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لَسَرَّهُ ﴾ فَإِنْ لَمْ تَكُومُ عَلَىٰ نَفْسِكَ ٱلْمُسْلِمُونَ ؛ إِنَّكَ إِنْ هَلَكْتَ رَجَعَ ٱلْفِقْهُ فِيْ جَمِيْعِ ٱلأَمْصَارِ عَلَيْكَ نَفْسُكَ فَلْيَكُومُ عَلَىٰ نَفْسِكَ ٱلْمُسْلِمُونَ ؛ إِنَّكَ إِنْ هَلَكْتَ رَجَعَ ٱلْفِقْهُ فِيْ جَمِيْعِ ٱلأَمْصَارِ إِلَىٰ ٱلْمَوَالِيْ ؛ فَفَقِيْهُ مَكَّةَ عَطَاءٌ ، وَفَقِيْهُ ٱلْمَيْمِنِ طَاوُوسٌ ، وَفَقِيْهُ ٱلْيَمَامَةِ يَحْيَىٰ ٱبْنُ أَبِي كَثِيْرٍ ، وَفَقِيْهُ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْحَسَنُ ، وَفَقِيْهُ ٱلْكُوفَةِ إِبْرَاهِيْمُ ٱلنَّخْعِيُّ ، وَفَقِيْهُ ٱلشَّامِ مَكْحُولٌ ، كَثِيْرٍ ، وَفَقِيْهُ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْحَسَنُ ، وَفَقِيْهُ ٱلْكُوفَةِ إِبْرَاهِيْمُ ٱلنَّخْعِيُّ ، وَفَقِيْهُ ٱلشَّامِ مَكْحُولٌ ، وَفَقِيْهُ مُوسِيقًا ٱللهُ بَعْنَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَوْلَ فِي الْمَسْتِي كَرَامَةً لِرَسُولِ ٱللهِ يَعْلَقُ . وَقَدْ عَلِمَ مَوْضِعِكَ مِنَ ٱلصَّفَ ٱلأَوْلِ ، فَلَمْ تَنْظُرُ فَطُ إِلَىٰ فَفَا رَجُلٍ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ مُنْذُ أَلْأُولُ فَلَى فِيْ ٱلْمَسْجِدِ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، وَمَا قُمْتَ إِلَا فِيْ مَوْضِعِكَ مِنَ ٱلصَّفَ ٱلأَوْلِ ، فَلَمْ تَنْظُو ْ فَطُ إِلَىٰ فَفَا رَجُلٍ فِيْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، وَمَا قُمْتَ إِلَا فِيْ مَوْضِعِكَ مِنَ ٱلصَّفَ ٱلأَوْلِ ، فَلَمْ تَنْظُو ْ فَطُ إِلَىٰ قَفَا رَجُلٍ فِيْ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٦٧ ، ٦ شهر رجب سنة ١٣٥٣ هـ = ١٥ أكتوبر/ تشرين الأول سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٦٨٥ ـ ١٦٨٩ .

 <sup>(</sup>١) [ أَنْظُرْ « قِصَصُ ٱلرَّافِعِي » فِي « عَوْدٍ عَلَى بَدْءِ » مِنْ كِتَابِ « حَيَاةُ ٱلرَّافِعِي » . سَعِيدُ ٱلْعُرْيَانُ ] .

ٱلصَّلَاةِ ؛ وَلَا وَجَدَ الشَّيْطَانُ مَا يَعْرِضُ لَكَ مِنْ قِبَلِهِ فِيْ صَلَاتِكَ وَلَا قَفَا رَجُلٍ ؛ فَاللهُ اللهُ يَا أَبُا مُحَمَّدِ ، إِنِّي وَآللهِ مَا أَخُشُكَ فِي النَّصِيْحَةِ ؛ وَلَا أَخْدَعُكَ عَنِ الرَّأَي ، وَلَا أَنْظُو لِكَ إِلَا خَيْرَ مَا أَنْظُو لِنَفْسِيْ ؛ وَإِنَّ عَبْدَ ٱلْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ مَنْ عَلِمْتَ ؛ رَجُلُ قَدْ عَمَّ النَّاسَ تَرْعِينُهُ وَتَرْهِينُهُ ، فَهُو آخِذُكَ عَلَىٰ مَا تَكُرَهُ إِنَ لَمْ تَأْخُذُهُ أَنْتَ عَلَىٰ مَا يُحِبُ ؛ وَإِنَّهُ وَاللهِ يَا أَبَا مُحَمَّدِ ، مَا طَلَبَ إِلَيْكَ أَمِينُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَأَنْتَ عِنْدَهُ الْأَعْلَىٰ ، وَلَا بَعَنَنِي إِلَيْكَ إِلَّا وَأَنْتَ عِنْدَهُ ، وَلَا بَعَنَنِي إِلَيْكَ إِلَّا وَكَانَّهُ مُحَمَّدِ ، مَا طَلَبَ إِلَيْكَ أَمِينُ اللهُ وَعَلَيْهُ أَوْنُ اللهُ وَعَلَيْهِ ، وَلَا بَعَنَى إِلَيْكَ إِلَى اللهِ وَكَانَّهُ لِللهُ وَكُونَ اللهُ وَعُلَى عَلْدِهِ إِلَّا وَهُو يَبْتَذِلُ نَفْسَهُ إِلَيْكَ ابْتِذَالًا لِيصِلَ بِكَ رَحِمَهُ ، وَيُونَقُ آصِرَتَهُ ؛ وَإِنْكَ الْمَنْ لِكَ وَحِمَهُ ، وَيُونَقُ آصِرَتَهُ ؛ وَإِنْ لَكُونُ اللهُ وَمُو يَبْتَذِلُ اللهِ عَلْكَ وَاللهِ إِللهُ وَمُو يَشْتَلُ اللهِ اللهُ وَمُو يَبْتَذِلُ اللهُ وَمُو يَبْتَذِلُكُ وَرَعًا وَزَهَادَةً ، فَمَا أَحْوَجَ أَهْلَ مَدِينَةٍ رَسُولِ اللهِ يَعْفِيهُ إِلَى اللهُ وَلَيْ إِللهُ وَيُو اللهُ إِلَى اللهُ وَلَكُ وَاللهِ إِللهُ وَمُو يَنْفَعُوا مِلْ اللهُ وَمُو يَسْتَلُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَيُو اللهُ وَلَوْ وَمَوَادِدِهَا . وَإِنَّكَ وَاللهِ إِلْ الْمُؤْمِنِينَ تَارَتَانِ : لِينَ وَمَوادِهِ الللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدِ يَسْمَعُ هَلْذَا ٱلْكَلَامَ وَكَأْنَ ٱلْكَلَامُ (١) لَا يَخْلُصُ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَسَافَطَ مَعَانِيْهِ فِيْ ٱلْأَرْضِ ، هَيْبَةٌ مِنْهُ وَفَرَقًا مِنْ إِقْدَامِهَا عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ لَانَ رَسُولُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فِيْ دَهَائِهِ حَتَّىٰ ظُنَّ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ سَاغَ مِنَ ٱلرَّجُلِ مَسَاغَ ٱلْمَاءِ ٱلْعَذْبِ فِيْ ٱلْحَلْقِ ٱلظَّامِيُّ ، وَٱلشَّتَدَّ فِيْ وَعِيْدِهِ حَتَّىٰ ظَنَّ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ شَاغَ مِنَ ٱلرَّجُلِ مَسَاغَ ٱلْمَاءِ ٱلْعَذْبِ فِيْ ٱلْحَلْقِ ٱلظَّامِيُّ ، وَٱلشَّتَدَّ فِيْ وَعِيْدِهِ حَتَّىٰ مَا يَشُكُ أَنَّهُ قَدْ سَقَاهُ مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُ ؛ وَٱلرَّجُلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِهِ كَالسَّمَاءِ فَوْقَ ٱلأَرْضِ ، لَوْ تَحَوَّلَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا كَنَّاسِيْنَ يُشِيُّرُونَ مِنْ غُبَارِ هَاذِهِ عَلَىٰ مِنْ فَوْقِهِ كَالسَّمَاءِ فَوْقَ ٱلأَرْضِ ، لَوْ تَحَوَّلَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا كَنَّاسِيْنَ يُشِيُّرُونَ مِنْ غُبَارِ هَاذِهِ عَلَىٰ مِنْ فَوْقِهِ كَالسَّمَاءِ فَوْقَ ٱلأَرْضِ ، لَوْ تَحَوَّلَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا كَنَّاسِيْنَ يُشِيُّرُونَ مِنْ غُبَارِ هَاذِهِ عَلَىٰ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ لَكَالُولُ لَمَا كَانَ مَرْجِعُ ٱلْغُبَارِ إِلَّا عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَتِ ٱلسَّمَاءُ ضَافِيَةً تَتَلَالُالُ .

وَقَلَّبَ ٱلرَّسُولُ نَظَرَهُ فِيْ وَجْهِ ٱلشَّيْخِ ، فَإِذَا هُوَ هُوَ لَيْسَ فِيْهِ مَعْنَىٰ رَغْبَةٍ وَلَا رَهْبَةِ ، كَأَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ ٱلأَرْضَ ذَهَبًا تَحْتَ قَدَمَيْه فِيْ حَالَةٍ ، وَلَمْ يَمْلاِ ٱلْجَوَّ سُيُوْفًا عَلَىٰ رَأْسِهِ فِيْ ٱلْحَالَةِ

<sup>(</sup>١) في ٱلأَصْلِ : « كأنّهُ " بدلًا من : « كأنَّ الكلام » .

ٱلأُخْرَىٰ ؛ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ مِنَ ٱلشَّيْخِ ﴿ ٱلْعَظِيْمِ ﴾ كَٱلصَّبِيِّ ٱلْغِرَّ قَدْ رَأَىٰ ٱلطَّائِرَ فِيْ أَعْلَىٰ ٱلشَّجَرَةِ فَطَمِعَ فِيْهِ ، فَجَاءَ مِنْ تَحْتِهَا يُنَادِيْهِ : أَنِ ٱنْزِلْ إِلَيَّ حَتَّىٰ آخُذَكَ وَأَلْعَبَ بِكَ . . .

وَبَعْدَ قَلِيْلِ تَكَلَّمَ أَبُو مُحَمَّدِ فَقَالَ :

يَا هَلذَا ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ سَمِعْتُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ رَأَيْتَ ، وَقَدْ رُوِيْنَا أَنَّ هَادِهِ الدُّنْيَا كُلُهَا ، لَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةِ ، فَانْظُرْ مَا جِئْتَنِي أَنْتَ بِهِ ، وَقِسْهُ إِلَىٰ هَلِذِهِ الدُّنْيَا كُلُهَا ، فَكُمْ لَهُ لَهُ لَهُ مَكُونُ قَدْ فَسَمْتَ لِيْ مِنْ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ .. ؟ وقَدْ دُعِيْتُ مِنْ قَبْلُ إِلَىٰ فَكُمْ لِيَّ وَثَلَاثِيْنَ أَلْفًا لِآخُذَهَا ، فَقُلْتُ : لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا وَلَا فِيْ بَنِيْ مَرْوَانَ ، حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللهَ فَيَحْكُم بَيْنِيْ وَيَيْنَهُمْ . وَهَا أَنْذَا الْبُومَ أُدْعَىٰ إِلَىٰ أَضْعَافِهَا وَإِلَىٰ الْمَزِيْدِ مَعَهَا ؛ أَفَاقْبِصُ بَدِيْ عَنْ جَمْرَةِ ، ثُمَّ أَمُدُهَا لِأَمْلاَهَا جَمْرًا ؟ لَا وَاللهِ مَا رَغِبَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِابْنِهِ فِي اَبْنَتِيْ ، وَلَلكِنَّهُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَمَا عَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدَنَا إِلَّا بَاطِلٌ كَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَا عَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدَنَا إِلَّا بَاطِلٌ كَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَا عَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدَنَا إِلَّا بَاطِلٌ كَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَا عَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدَنَا إِلَّا بَاطِلٌ كَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَا عَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدَنَا إِلَّا بَاطِلٌ كَعَبْدِ الْمَلِكِ ، فَانْظُرْ فَإِنَّكَ مَا جِنْتَ لِابْنَتِيْ وَابْنِهِ ، وَلَلكِنْ جِنْتَ لِابْنَتِيْ وَابْنِهِ ، وَلَلكِنْ جِنْتَ لِلْهُ عَنْمَالِكُ عِنْدَنَا إِلَّا بَاطِلٌ كَعَبْدِ الْمَلِكِ ، فَانْظُرْ فَإِنَّكَ مَا جِنْتَ لِابْنَتِيْ وَابْنِهِ ، وَلَلكِنْ جِنْتَ لِلْتُ بَيْ وَابْنِهِ ، وَلَلكِنْ جِنْتَ لِي الْبَيْعَةِ وَابْنِهِ ، وَلَلكِنْ جَنْتَ لِلْبُنْتَى وَابْنِهِ ، وَلَلكِنْ جَنْتَ لِلْمَالِكُ عَنْمَ الْمَلْكِ عَنْ الْمَلْكِ عَلْمَالِكُ عَلْمَالِكُ مَلْكُ عَلْمَالِكُ مُنْ الْمُنْتِهِ ، وَلَلكِنْ جَنْتُ لِلْمُ لَابُولُهُ مَا جَنْتَ لِلْهُ لِلْهُ عَلَى مَا عَلْدُ الْمُلْكِ عَلْتُ فِي الْبَنْتِي وَالْمَلِكُ ، وَلَلكِنْ الْمَلْكِ عَلْمُ الْمُلْكُ مَا حِنْتَ لِللْهُ الْمَلْكُ عَلْمُ اللْمُ لَلْهُ مِنْ مَا عَنْدُ اللْمُلِكِ عَلْمُ اللْمُ اللّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللْهُ الْمُؤَلِقُ مَا عَلْمُ اللْهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِلْمُ الللْهُ الْمُلْكُ اللْمُ اللْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُ الللْمُلِلْ اللْمُ

قَالَ ٱلرَّسُولُ : أَيُّهَا ٱلشَّيْخُ ! دَعْ عَنْكَ ٱلْبَيْعَةَ وَحَدِيْنَهَا ، وَلَـٰكِنْ مَنْ عَسَىٰ أَنْ تَجِدَ لِكَرِيْمَتِكَ خَيْرًا مِنْ هَـٰلَا ٱلَّذِيْ سَاقَهُ ٱللهُ إِلَيْكَ ؟ إِنَّكَ لَرَاعٍ وَإِنَّهَا لَرَعِيَّةٌ وَسَتُسْأَلُ عَنْهَا ، وَمَا كَانَ ٱلظَّنُّ بِكَ أَنْ تُصْلِبَهَا فَارِسُ بَنِيْ مَرْوَانَ ، كَانَ ٱلظَّنُ بِكَ أَنْ تُسِيْءَ رِعْيَتَهَا وَتَبْخَسَ حَقَّهَا ، وَأَنْ تَعْضِلُهَا وَقَدْ خَطَبَهَا فَارِسُ بَنِيْ مَرْوَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَـٰذَا وَلَا ذَاكَ فَهُو ٱلْوَلِيْدُ ٱبْنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَـٰذَا وَلَا ذَاكَ فَهُو ٱلْوَلِيْدُ ٱبْنُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؛ وَأَذْنَىٰ ٱلثَّلَاثِ أَرْفَعُ ٱلشَّرَفِ فَكَيْفَ بِهِنَّ جَمِيْعًا ، وَهُنَّ جَمِيْعًا فِيْ ٱلْوَلِيْدِ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَمَّا إِنِّيْ مَسْؤُوْلٌ عَنِ ٱبْنَتِيْ ، فَمَا رَغِبْتُ عَنْ صَاحِبِكَ إِلَّا لِأَنِّيْ مَسْؤُوْلٌ عَنِ ٱبْنَتِيْ . وَقَدْ عَلِمْتَ أَنْتَ أَنَّ ٱللهُ يَسْأَلُنِيْ عَنْهَا فِيْ يَوْمٍ لَعَلَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَٱبْنَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَابْنَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْفَافَهُمَا لَا يَكُوْنُونَ فِيْهِ إِلَّا وَرَاءَ عَبِيْدِهَا وَأَوْبَاشِهَا وَدُعَّارِهَا وَفُجَّارِهَا \* . يُخْرَجُوْنَ مِنْ وَسَابِ هَا وَفُجَّارِهَا وَلُحَسَابِ عَلَىٰ ٱلسَّرِقَةِ حِسَابِ الْفَجَرَةِ إِلَىٰ الْحِسَابِ عَلَىٰ ٱلسَّرِقَةِ عَسَابِ الْفَجَرَةِ إِلَىٰ الْحِسَابِ عَلَىٰ ٱلسَّرِقَةِ

<sup>(</sup>١) { ٱلضَّمِينُ رَاجِعٌ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا } .

وَٱلْغَصْبِ ، إِلَىٰ حِسَابِ أَهْلِ ٱلْبَغْيِ ، إِلَىٰ حِسَابِ ٱلنَّفْرِيْطِ فِيْ حُقُوْقِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ . وَيَخِفُ يَوْمَئِذٍ عَبِيْدُهَا وَأَوْبَاشُهَا وَدُعَّارُهَا وَفُجَّارُهَا فِيْ زِحَامِ ٱلْحَشْرِ ، وَيَمْشِيْ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَٱبْنُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنِ ٱتَّصَلَ بِهِمَا ، وَعَلَيْهِمْ أَمْثَالُ ٱلْجِبَالِ مِنْ أَثْقَالِ ٱلذُّنُوْبِ وَحُقُوْقِ ٱلْعِبَادِ .

فَهَالْذَا مَا نَظَرْتُ فِيْ حُسْنِ ٱلرَّعَايَةِ لِابْنَتِيْ ، لَوْ لَمْ أَضِنَّ بِهَا عَلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَٱبْنِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لأَوْبَقْتُ نَفْسِيْ . لَا وَٱللهِ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ عَمَلٌ ، وَقَدْ فَرَغْتُ مِمَّا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ فَلَا يَمُوُّ ٱلسَّيْفُ مِنِّيْ فِيْ لَحْمٍ حَيٍّ .

#### \* \*

وَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ غَدِ جَلَسَ ٱلشَّيْخُ فِيْ حَلْقَتِهِ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ لِلْحَدِيْثِ وَٱلتَّأُويْلِ، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ ٱلْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ! إِنَّ رَجُلًا يُلَاحِيْنِيْ فِيْ صَدَاقِ ٱبْنَتِهِ وَيُكَلِّفُنِيْ مَا لَا أُطِيْقُ . فَمَا أَكْثَرُ مَا بَلَغَ إِلَيْهِ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ وَصَدَاقُ بَنَاتِهِ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : رَوَيْنَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلْمُغَالَاةِ فِي ٱلصَّدَاقِ وَيَقُولُ : 
« مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ ، وَلَا زَوَّجَ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ مِثَةِ دِرْهَمٍ (١) » [الترمذي ، رقم : ١١١٤ ؛ النسائي ، رقم : ٣٣٤٩ ؛ أبو داود ، رقم : ٢١٠٦ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٨٨٧ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ٢٨٧ ؛ الدارمي ، رقم : ٢٢٠٠ ] ، وَلَوْ كَانَتِ ٱلْمُغَالَاةُ بِمُهُوْرِ ٱلنِّسَاءِ مَكْرُمَةً لَسَبَقَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ .

وَرَوَيْنَا عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « خَيْرُ ٱلنَّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وُجُوْهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُوْرًا » . [أبن حبان رفم : ٤٠٣٤] .

فَصَاحَ ٱلسَّائِلُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، كَيْفَ يَأْتِيْ أَنْ تَكُوْنَ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْحَسْنَاءُ رَخِيْصَةَ ٱلْمَهْرِ ، وَحُسْنُهَا هُوَ يُغْلِيْهَا عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ؛ تَكْثُرُ رَغْبَتُهُمْ فِيْهَا فَيَتَنَافَسُوْنَ عَلَيْهَا ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : ٱنْظُرْ كَيْفَ قُلْتَ . أَهُمْ يُسَاوِمُوْنَ فِيْ بَهِيْمَةٍ لَا تَعْقِلُ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهَا بِضَاعَةٌ مِنْ مَطَامِعِ صَاحِبِهَا ، يُغْلِيْهَا عَلَىٰ مَطَامِعِ ٱلنَّاسِ ؟ إِنَّمَا أَرَادَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ أَنَّ خَيْرَ ٱلنِّسَاءِ مَنْ كَانَتْ عَلَىٰ جَمَالِ وَجْهِهَا ، فِيْ أَخْلَاقٍ كَجَمَالِ وَجْهِهَا ،

<sup>(</sup>١) ٱلدِّرْهَمُ : خَمْسَةُ قُرُوْشِ . [ يُعَادِلُ ٱلدِّرْهَمُ ٢,٨ غرام مِنَ ٱلْفِضَّةِ ] .

وَكَانَ عَقْلُهَا جَمَالًا ثَالِنًا ؛ فَهَاذِهِ إِنْ أَصَابَتِ ٱلرَّجُلَ ٱلْكُفْءَ ، يَسَّرَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَسَرَتْ ؛ إِذْ تَعْتَبِرُ نَفْسَهَا إِنْسَانًا يُرِيْدُ إِنْسَانًا ، لَا مَتَاعًا يَطْلُبُ شَارِيًا ، وَهَاذِهِ (١) لَا يَكُونُ رُخْصُ ٱلْقِيْمَةِ فِيْ عَقْلِهَا وَدِيْنِهَا ؛ أَمَّا ٱلْحَمْقَاءُ رُخْصُ ٱلْقِيْمَةِ فِيْ عَقْلِهَا وَدِيْنِهَا ؛ أَمَّا ٱلْحَمْقَاءُ فَجَمَالُهَا يَأْبَىٰ إِلَّا مُضَاعَفَةَ ٱلثَّمَنِ لِحُسْنِهَا ، أَيْ : لِحُمْقِهَا ؟ وَهِيَ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ مِنْ شِرَادِ فَجَمَالُهَا يَأْبَىٰ إِلَّا مُضَاعَفَةَ ٱلثَّمَنِ لِحُسْنِهَا ، أَيْ : لِحُمْقِهَا ؟ وَهِيَ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ مِنْ شِرَادِ أَلْتَمَاء ، وَلَيْسَتْ مِنْ خِيَارِهِنَّ .

وَلَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ آللهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَىٰ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَأَثَاثِ بَيْتٍ ، وَكَانَ ٱلأَثَاثُ : رَحَىٰ يَدٍ ، وَجَرَةً مَاءٍ ، وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيْفٌ . وَأَوْلَمَ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ ، وَعَلَىٰ أُخْرَىٰ بِمُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَمُدَّيْنِ مِنْ سَويْقٍ . وَمَا كَانَ بِهِ ﷺ ٱلْفَقْرُ ، وَلَلْكِنَّةُ شَعِيْرٍ ، وَعَلَىٰ أُخْرَىٰ بِمُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَمُدَّيْنِ مِنْ سَويْقٍ . وَمَا كَانَ بِهِ ﷺ ٱلْفَقْرُ ، وَلَلْكِنَّةُ يَشْرَعُ بِسُنَّتِهِ لِيُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ مِنْ عَمَلِهِ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ لِلرَّجُلِ نَفْسٌ لِنَفْسٍ ، لَا مَتَاعٌ لِشَارِيْهِ ؛ وَٱلْمَتَاعُ يُشَوّعُ بِمُنَا بُذِلَ فِيهِ إِنْ عَالِيًا وَإِنْ رَخِيْصًا ، وَلَلْكِنَ ٱلرَّجُلَ يُقَوَّمُ عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ ؛ يُقَوَّمُ عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ ؛ يُقَوَّمُ عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ وَمَهُمُ مِنْهُ السَّحِيْحُ لَيْسَ هَلْذَا ٱلَّذِي تَأْخُذُهُ قَبْلَ أَنْ تُحْمَلَ إِلَىٰ دَارِهِ ، وَلَلْكِنَّهُ ٱلَّذِي تَجِدُهُ مِنْهُ عَرْمًا فَيَوْمًا ، فَلَا تَزَالُ بِذَلِكَ عَرُوسًا بَعْدَ أَنْ تُحْمَلَ إِلَىٰ دَارِهِ ؛ مَهْرُهَا مُعَامَلَتُهَا ، تَأْخُذُ مِنْهُ يَوْمًا فَيَوْمًا ، فَلَا تَزَالُ بِذَلِكَ عَرُوسًا عَلَىٰ نَفْسٍ رَجُلِهَا مَا دَامِتْ فِيْ مُعَاشَرَتِهِ. أَمَّا ذَلِكَ ٱلصَّدَاقُ مِنَ ٱلذَّهُمِ وَٱلْفَضَةِ ، فَهُو صَدَاقُ مَنْ الدَّالِيَةَ مِلْهُ وَيَنْلَى ، أَفَلَا تَرَىٰ لَمُ تَجِدِ ٱلنَّفْسَ { فِيْ رَجُلِهَا } ـ قَدْ تَكُونُ عَرُوسَ ٱلْيَوْمِ وَمُطَلَّقَةَ ٱلْغَدِ ؟!

وَمَا ٱلصَّدَاقُ فِيْ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ ، إِلَّا كَٱلْإِيْمَاءِ إِلَىٰ ٱلرُّجُوْلَةِ وَقُدْرَتِهَا ، فَهُوَ إِيْمَاءٌ ، وَلَكِنَّ ٱلرَّجُلَ قَبْلُ ﴿ . إِنْ كَانَ ٱمْرَأً يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْمِلَ سَيْفًا ، وَٱلسَّيْفُ إِيْمَاءٌ إِلَىٰ ٱلْوَجُلَ قَبْلُ ﴿ . إِنْ كَانَ ٱمْرَأً يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْمِلَ سَيْفًا ، وَٱلسَّيْفُ إِيْمَاءٌ إِلَىٰ ٱلْفَيُوفِ سَوَاءٌ ، وَقَدْ يَحْمِلُ ٱلْجَبَانُ فِيْ كُلِّ يَدِ سَيْفًا ، وَيَمْلِكُ فِيْ دَارِهِ مِئَةَ سَيْفٍ ؟ فَهُو إِيْمَاءٌ ، وَلَكِنَ ٱلْبَطَلَ قَبْلُ ، وَلَكِنَ ٱلْبَطَلَ قَبْلُ .

مِئَةُ سَيْفِ يَمْهَرُ بِهَا ٱلْجَبَانُ<sup>(٢)</sup> قُوَّتَهُ ٱلْخَائِبَةَ ، لَا تُغْنِيْ قُوَّتَهُ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهَا كَٱلتَّدْلِيْسِ عَلَىٰ مَنْ كَانَ جَبَانًا مِثْلَهُ . وَيُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْمَهْرُ ٱلْغَالِيِّ كَٱلتَّدْلِيْسِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ وَعَلَىٰ ٱلْمَوْأَةِ ، كَيْ لَا تَعْلَمَ وَلَا يَعْلَمَ ٱلنَّاسُ أَنَّهُ ثُمَنُ خَيْبَتِهَا ؛ فَلَوْ عَقَلَتِ ٱلْمَرْأَةُ لَبَاهَتِ ٱلنِّسَاءَ بِيُسْرِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " فَهَذِهِ " بَدَلًا مِنْ : " وَهَذِهِ " .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : « يَمْهَرُ ٱلْجَبَانُ بِهَا » بَدَلّا مِنْ : « يَمْهَرُ بِهَا ٱلْجَبَانُ » .

مَهْرِهَا ، فَإِنَّهَا بِذَلِكَ تَكُوْنُ قَدْ تَرَكَتْ عَقْلَهَا يَعْمَلُ عَمَلَهُ ، وَكَفَّتْ حَمَافَتَهَا أَنْ تُفْسِدَ عَلَيْهِ . فَصَاحَ رَجُلٌ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ : أَيُّهَا ٱلشَّيْخُ ، أَفِيْ هَـٰذَا مِنْ دَلِيْلِ أَوْ أَثَرٍ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : نَعَمْ ؛ أَمَّا مِنْ كِتَابِ ٱللهِ فَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ خَلَقَكُم مِن تَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجُهَا ﴾ [ ٤ سورة النساء الآية : ١ ] فَهِي زَوْجُهُ حِيْنَ تَجِدُهُ هُوَ لَا حِيْنَ تَجِدُهُ مَالَهُ ؛ وَجَعَلَ مِنْهَ لَا حِيْنَ تُحْتَلِفُ عَلَيْهِ ؛ فَمَصْلَحَةُ وَهِي زَوْجُهُ حِيْنَ تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ ؛ فَمَصْلَحَةُ ٱلْمَرْأَةِ زَوْجَةً مَا يَجْعَلُهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَيَكُونَانِ مَعَا كَالنَّفْسِ ٱلْوَاحِدَةِ ، عَلَىٰ مَا تَرَىٰ لِلْعُضْوِ مِنْ جِسْمِهِ ؛ يُرِيْدُ مِنْ جِسْمِهِ آلْحَيَاةَ لَا غَيْرَهَا .

وَأَمَّا مِنْ كَلَامٍ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ فَقَدْ رَوَيْنَا : ﴿ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ دِيْنَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوَّجُوْهُ ﴾ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِيْ ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴾ [ رواه الترمذي ، رفم : ١٠٨٤ ؛ ابن ماجه ، رفم : ١٩٦٧ ] .

فَقَدِ ٱشْتَرَطَ ٱلدِّيْنَ ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مَرْضِيًا لَا أَيَّ ٱلدُّيْنِ كَانَ (١) ؛ ثُمَّ ٱشْتَرَطَ ٱلأَمَانَة ، وَهِي مَظْهَرُ ٱلدِّيْنِ كُلِّهِ بِجَمِيْعِ حَسَنَاتِهِ ؛ وَأَيْسَرُهَا أَنْ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ أَمِيْنًا ، وَعَلَىٰ حُقُوقِهَا أَمِيْنًا ، وَلَا يُسِيْءُ إِلَيْهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ حُقُوقِهَا أَمِيْنًا ، وَلَا يُسِيْءُ إِلَيْهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ثَلْمٌ فِيْ أَمَانَتِهِ ؛ فَإِنْ رَدَّتِ ٱلْمَرْأَةُ مَنْ هَالِهِ حَالُهُ وَصِفَتُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَهْرِ مَنْ أَجْلِ ٱلْمَهْرِ مَنْ لَيْسَتْ هَالِهِ حَالَهُ وَصِفَتَهُ ، وَفَسَدَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلرَّجُلِ ، وَفَسَدَ هُوَ بِالْمَهْرِ مَنْ لَيْسَتْ هَالِهِ حَالَهُ وَصِفَتَهُ ، فَوَقَعَتِ ٱلْفِئْنَةُ ، وَفَسَدَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلرَّجُلِ ، وَفَسَدَ هُو بِاللّهُ فِي مَنْهِ مَ وَفَسَدَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلرَّجُلِ ، وَفَسَدَ هُو اللّهُ مِنْ لَا يَمْلِكُ ، وَتَعَشَتْ مَنْ لَا تَجِدُ ، وَيَرْجِعُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا جَمِيْعًا ، وَأَهْمِلَ مَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَتَعَشَتْ مَنْ لَا تَجِدُ ، وَيَرْجِعُ الْمَهْرِ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَتَعَشَتْ مَنْ لَا تَجِدُ ، وَيَرْجِعُ الْمَهُرُ ٱلّذِي هُو سَبَبُ ٱلزَّواجِ سَبَبًا فِيْ مَنْعِهِ ، وَيَتَقَارَبُ ٱلنِّشَاءُ وَٱلرَّجَالُ عَلَىٰ رَغْمِ ٱلْمَهْرِ وَٱلاً مَانَةِ ؛ فَيْقَعُ مَعْنَىٰ ٱلزَّواجِ ، وَيَتَقَارَبُ ٱلللّهُ مُو ٱلللّهُ وَٱللَّهُ وَٱللّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُو اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِكُ مَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُو اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِلُهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الل

هَلْ عَلِمَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَنَهَا لَا تَدْخُلُ بَيْتَ رَجُلِهَا إِلَّا لِتُجَاهِدَ فِيْهِ جِهَادَهَا ، وَتَبْلُوَ فِيْهِ بَلاَءَهَا ؟ وَهَلْ يَقُومُ مَالُ ٱلدُّنْيَا بِحَقِّهَا فِيْمَا تَعْمَلُ وَمَا تُجَاهِدُ ، وَهِيَ أُمُّ ٱلْحَيَاةِ وَمُنْشِئَتُهَا وَحَافِظَتُهَا ؟ فَأَيْنَ يَكُونُ مَوْضِعُ ٱلْمَالِ وَمَكَانُ ٱلتَّفْرِقَةِ فِيْ كَثِيْرِهِ وَقَلِيْلِهِ ، وَٱلْمَالُ كُلُّهُ دُوْنَ حَقْهَا ؟ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « أَيَّ ذَلِكَ كَانَ » بَدَلَّا مِنْ : « أَيَّ ٱلدِّينِ كَانَ » .

وَلَنْ يَتَفَاوَتَ ٱلنَّاسُ بِٱلْمَالِ تَخْتَلِفُ دَرَجَاتُهُمْ بِهِ ، وَتَكُونُ مَرَاتِبُهُمْ عَلَىٰ مِقْدَارِهِ ، تَكْثُرُ بِهِ مَرَّةً وَتَقِلُّ مَرَّةً \_ إِلَّا إِذَا فَسَدَ ٱلزَّمَانُ ، وَبَطَلَتْ قَضِيّةُ ٱلْعَقْلِ ، وَتَعَطَّلَ مُوْجِبُ ٱلشَّرْعِ ، وَأَصْبَحَتِ ٱلسَّجَايَا تَتَحَوَّلُ ، يَمْلِكُهَا مَنْ يَمْلِكُ ٱلْمَالَ ، وَيَخْسَرُهَا مَنْ يَخْسَرُهُ ؛ فَيَكُونُ اللَّيْنُ عَلَىٰ ٱلنُّهُوسِ كَٱلدَّخِيْلِ ٱلْمُزَاحِمِ لِمَوْضِعِهِ ، وَٱلْمُتَدَلِّيْ فِيْ غَيْرِ حَقِّهِ ، وَبِهَلْذَا يَرْجِعُ اللَّيْنُ عَلَىٰ ٱلنُّهُوسِ كَٱلدَّخِيْلِ ٱلْمُزَاحِمِ لِمَوْضِعِهِ ، وَٱلْمُتَدَلِّيْ فِيْ غَيْرِ حَقِّهِ ، وَبِهَلْذَا يَرْجِعُ بَاطِلُ ٱلْعَنِيِّ دِيْنَا يَتَعَامَلُ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ ، وَدِيْنُ ٱلْفَقِيْرِ بَهْرَجًا لَا يَرُوجُ عِنْدَ أَحَدٍ ؛ وَلَيْسَ هَلْذَا اللَّهُ لِللَّهُ الْعَنِيِّ دِيْنَا يَتَعَامَلُ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ ، وَدِيْنُ ٱلْفَقِيْرِ بَهْرَجًا لَا يَرُوجُ عِنْدَ أَحَدٍ ؛ وَلَيْسَ هَلْذَا لَمْ وَيْنِ أَلْفَى بَعِيْرِ يَقْتُوهَا ٱلرَّجُلُ خَالِصَةً عَلَيْهِ ، ثَابِتَةً لَهُ ، بَاطِلُ ٱلْعَنِيِّ دِيْنِ ٱلنَّفْسِ وَٱلْخُلُقِ ، وَإِنَّ أَلْفَ بَعِيْرِ يَقْتُوهَا ٱلرَّجُلُ خَالِصَةً عَلَيْهِ ، ثَابِتَةً لَهُ ، فَرْ يَنْ هَا الرَّجُلُ خَالِصَةً عَلَيْهِ ، ثَابِيَةً لَهُ ، لَا تَرْيُدُ فِيْ مَنْزِلَةِ دِيْنِهِ قَدْرَ نَمْلَةٍ وَلَا مَا دُونَهَا . وَٱلْحَجَرَانِ : ٱلذَّهَبُ وَالْفَضَّةُ ـ قَدْ يَكُونُ لَا عَلْمُ فِيْ مُؤْدِلُ ٱلْفَضِي ٱلْمُؤْمِنَةِ وَلَا مَا دُونَهُ هَا وَقَمَرِهَا ، وَلَاكِلَتُهُمَا فِيْ نُورِ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُؤْمِنَةِ وَلَا مَا دُونَهُ هَرَهُ مُ يَوْدِ ٱلنَّفُسِ ٱلْمُؤْمِنَةِ وَلَا مَا دُونَهُ هَا وَيَعْمُ لِكَ أَنْهُمَا فِيْ قُدْرِ ٱلشَّهُ مِنْ مَنْ مَا اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْقَالَ فَيْ قَدْرِ ٱلشَّهُ وَلَا مَا لَا لَا الللْعُمْ فِي قَدْرِ الشَّهُ فَا لَا اللْعَلَى اللْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللْعَلَى اللْعَلَامُ فَيْ قَدْرِ الشَّهُ فِي قَدْرِ الشَّهُ فَيْ اللْعُلْمُ اللْعَلَامُ اللْعُولُ اللْعَلَامُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ فِي قَدْرِ الشَّوْلُ اللْعُلْمُ الْمُوالِقُولُ اللْعُلِيْمُ اللْعُولُولُولُ اللْعَلَامِ الْعَلْمُ اللْعُولُ الْعُلْمُ اللْعُولُ الْفُول

وَهَلَاكُ ٱلنَّاسِ إِنَّمَا يُقْضَىٰ بِمُحَاوَلَتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنَاسًا بِعُيُوبِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ ، فَهَاذَا هُو ٱلإِنْسَانُ ٱلْمُدْبِرُ عَنِ ٱللهِ وَعَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جِنْسِهِ ؛ لَا يَكُونُ أَبُوهُ أَبًا فِيْ عَطْفِهِ ، وَلَا أُمُّهُ أُمًّا فِيْ مَحَبَّتِهَا ، وَلَا ٱللهُ وَيَ بَرِّهِ ، وَلَا زَوْجَتُهُ زَوْجَةً فِيْ وَفَائِهَا ؛ وَإِنَّمَا يَكُونُونَ لَهُ مَهَالِكَ ، مَحَبَّتِهَا ، وَلَا ٱللهُ يَنْفُعُ : « يَأْتِيْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَلَاكُ ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ يَدِ زَوْجَتِهِ كَمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ يَنْفِعُ : « يَأْتِيْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَلَاكُ ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ يَدِ زَوْجَتِهِ وَلَلَهِ وَوَلَدِهِ ؛ يُعَبِّرُونَهُ بِٱلْفَقْرِ ، وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيْقُ ؛ فَيَدْخُلُ ٱلْمَدَاخِلَ ٱلَّتِيْ يَذْهَبُ فِيْهَا وَلَكُونُهُ هَلَاكُ ٱللْمَدَاخِلَ ٱلَّتِيْ يَذْهَبُ فِيْهَا وَلَكِهُ وَوَلَدِهِ ؛ يُعَبِّرُونَهُ بِٱلْفَقْرِ ، وَيُكَلِّفُونَهُ مَا لَا يُطِيْقُ ؛ فَيَدْخُلُ ٱلْمَدَاخِلَ ٱلنَّيْ يَذْهَبُ فِيْهَا وَلَكِهُ وَلَكُ لِهُ اللهُ عَلَىٰ العَرافي في « تخريج أحاديث الإحياء » : أخرجه الخطابي في « العزلة » من حديث أبن مسعود رضي الله عنه نحوه ، وللبيهقي في « الزهد » نحوه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وكلاهما ضعيف . انتهى ] .

\* \* \*

وَصَاحَ ٱلْمُؤَذِّنُ ، فَقَطَعَ ٱلشَّيْخُ مَجْلِسَهُ وَقَامَ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ دَارِهِ ، فَتَلَقَّنُهُ ٱبْنَتُهُ وَعَلَىٰ وَجْهِهَا مِثْلُ نُورِهِ ، قَالَتْ : يَا أَبَتِ ! كُنْتُ أَتْلُو ٱلسَّاعَةَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ رَبَّنَا الْبَنَافِ ٱلدُّنْكَا فِي ٱلدُّنْكَا كَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [ ٢ سورة البقرة/الآبة : ٢٠١ ] . فَمَا حَسَنَةُ ٱلدُّنْيَا ؟ قَالَ : يَا بُنَيَّة ! هِيَ ٱلَّتِيْ تَصْلُحُ أَنْ تُذْكَرَ مَعَ حَسَنَةِ ٱلآخِرَةِ ، وَمَا أَرَاهَا لِلرَّجُلِ إِلَّا ٱلرَّوْجَةَ ٱلصَّالِحَة ، وَلَا لِلْمَزْأَةِ . . . .

وَطُرِقَ ٱلْبَابُ، فَلَهَبَ ٱلشَّيْخُ يَفْتَحُ، فَإِذَا ٱلطَّارِقُ عَبْدُ ٱللهِ ٱبْنُ أَبِيْ وَدَاعَةَ؛ وَكَانَ يُجَالِسُهُ وَيَأْخُذُ عَنْهُ وَيَلْزَمُ حَلَقَتَهُ، وَلَـٰكِنَّهُ فَقَدَهُ أَيَّامًا ؛ فَدَخَلَ فَجَلَسَ . قَالَ ٱلشَّيْخُ : « أَيْنَ كُنْتَ؟».

قَالَ : « تُوُفِّيَتْ أَهْلِيْ فَٱشْتَغَلْتُ بِهَا » .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : ﴿ هَلَّا أَخْبَرْتَنَا فَشَهِدْنَاهَا ﴾ . ثُمَّ أَخَذَ يُفِيْضُ فِيْ ٱلْكَلَامِ عَنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ؛ وَشَعَرَ ٱبْنُ أَبِيْ وَدَاعَةَ أَنَّ ٱلْقَبْرَ مَا يَزَالُ فِيْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ فِيْ مَجْلِسِ ٱلشَّيْخِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ ؛ فَقَالَ سَعِيْدٌ :

« هَلِ ٱسْتَحْدَثْتَ ٱمْرَأَةً غَيْرَهَا ؟» .

قَالَ : « يَوْحَمُكَ آللهُ ، أَيْنَ نَحْنُ مِنَ ٱلدُّنْيَا ٱلْيَوْمَ ، وَمَنْ يُزَوِّجُنِيْ وَمَا أَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ؟» .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : « أَنَا . . . . . . . . . . . . . . .

َ أَنَا ، أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . دَوَّىٰ الْجَوُّ بِهَـٰذِهِ الْكَلِمَةِ فِيْ أُذُنِ طَالِبِ الْعِلْمِ الْفَقِيْرِ ، فَحَسِبَ كَأَنَّ الْمَلَاثِكَةَ تُنْشِدُ نَشِيْدًا فِيْ تَسْبِيْعِ اللهِ يَطِنُّ لَحْنُهُ : « أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . » .

وَخَرَجَتِ ٱلْكَلِمَةُ مِنْ فَمِ ٱلشَّيْخِ وَمِنَ ٱلسَّمَاءِ لِهَاذَا ٱلْمِسْكِيْنِ فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَكَأَنَّهَا كَلِمَةٌ زَوَّجَتْهُ إِخْدَىٰ ٱلْحُوْدِ ٱلْعِيْنِ .

فَلَمَّا أَفَاقَ مِنْ غَشْيَةِ أُذُنِهِ . . . قَالَ : « وَتَفْعَلُ ؟» .

قَالَ سَعِيْدٌ : « نَعَمْ » وَفَسَّرَ نَعَمْ بِأَحْسَنِ تَفْسِيْرِهَا وَأَبْلَغِهِ ؛ ﴿ فَقَالَ : قُمْ فَآدْءُ لِيْ نَفَرَآ مِنَ ٱلأَنْصَارِ . فَلَمَّا جَاژُوا } حَمِدَ<sup>(١)</sup> ٱللهَ وَصَلِّىٰ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، وَزَوَّجَهُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ (خَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا) .

ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مَهْرُ ٱلزَّوْجَةِ ٱلَّتِيْ أَرْسَلَ يَخْطِبُهَا ٱلْخَلِيْفَةُ ٱلْعَظِيْمُ لِوَلِيِّ عَهْدِهِ بِثِقَلِهَا ذَهَبَا لَوْ شَاءَتْ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ فَحَمِدَ ﴾ بَدَلَّا مِنْ : ﴿ حَمِدَ ﴾ .

وَغَشَّىٰ ٱلْفَرَحُ هَلَٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ عَيْنَيْ ٱلرَّجُلِ وَأُذُنَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ يَسْمَعُ نَشِيْدَ ٱلْمَلَائِكَةِ يَطِئُ لَحْنُهُ : « أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . » .

وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، فَقَامَ يَطِيْرُ ، وَلَيْسَ يَدْرِيْ مِنْ فَرَحِهِ مَا يَصْنَعُ ، وَكَأَنَّهُ فِيْ يَوْمٍ جَاءَهُ مِنْ غَيْرِ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا يَتَعَرَّفُ إِلَيْهَا بِهَـٰذَا ٱلصَّوْتِ ٱلَّذِيْ لَا يَزَالُ يَطِنُّ فِيْ أُذُنَيْهِ : « أَنَا ، أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . » .

وَصَارَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ وَجَعَلَ يُفَكِّرُ : مِمَّنْ يَأْخُذُ ، مِمَّنْ يَسْتَدِيْنُ ؟ فَظَهَرَتْ لَهُ ٱلأَرْضُ خَلَاءً مِنَ ٱلإِنْسَانِ ، وَلَيْسَ فِيْهَا إِلَّا ٱلرَّجُلُ ٱلْوَاحِدُ ٱلَّذِيْ يَضْطَرِبُ صَوْتُهُ فِيْ أُذُنَيْهِ : « أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . » .

وَصَلَّىٰ ٱلْمَغْرِبَ وَكَانَ صَائِمًا ، ثُمَّ قَامَ فَأَسْرَجَ ، فَإِذَا سِرَاجُهُ ٱلْخَافِتُ ٱلضَّثِيْلُ يَسْطَعُ لِعَيْنَيْهِ سُطُوْعَ ٱلْفَمَرِ ، وَكَأَنَّ فِيْ نُوْرِهِ وَجْهَ عَرُوْسٍ تَقُوْلُ لَهُ : « أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . » .

وَقَدَّمَ عَشَاءَهُ لِيُفْطِرَ ، وَكَانَ خُبْزًا وَزَيْتًا ، فَإِذَا ٱلْبَابُ يُفْرَعُ ؛ قَالَ : مَنْ هَـٰذَا ؟ قَالَ ٱلطَّارِقُ : سَعِيْدٌ . . .

سَعِيْدٌ ؟ سَعِيْدٌ ! مَنْ سَعِيْدٌ ؟ أَهُوَ أَبُوْ عُثْمَانِ ؛ أَبُوْ عَلِيٍّ ؛ أَبُو ٱلْحَسَنِ ؟ فَكَّرَ ٱلرَّجُلُ فِيْ كُلِّ مَنِ ٱسْمُهُ سَعِيْدٌ إِلَّا سَعِيْدَ بْنَ ٱلْمُسَيَّبِ ؛ إِلَّا ٱلَّذِيْ قَالَ لَهُ : « أَنَا . . . . .

لَمْ يُخَالِجْهُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ ٱلطَّارِقَ ، فَإِنَّ هَـٰذَا ٱلإِمَامَ لَمْ يَطْرُقْ بَابَ أَحَدٍ قَطُّ ، وَلَمْ يُرَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلَّا بَيْنَ دَارِهِ وَٱلْمَسْجِدِ .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا بِهِ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ ، فَلَمْ تَأْخُذُهُ عَيْنُهُ حَتَّىٰ رَجَعَ ٱلْقَبْرُ فَهَبَطَ فَجْأَةً بِظَلَامِهِ وَأَمْوَاتِهِ فِيْ قَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّ ٱلشَّيْخَ قَدْ بَدَا لَهُ ، فَنَدِمَ ، فَجَاءَهُ لِلطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَشِيْعَ ٱلْخَبْرُ ، وَيَتَعَدَّرَ إِصْلَاحُ ٱلْغَلْطَةِ ! فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَوْ . . . لَوْ . . . لُو ـ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ لاَتَيْتُكَ !» .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : « لأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُؤْتَىٰ » .

فَمَا صَكَّتِ ٱلْكَلِمَةُ سَمْعَ ٱلْمِسْكِيْنِ حَتَّىٰ أَبْلَسَ ٱلْوُجُوٰدُ فِيْ نَظَرِهِ ، وَغَشِيَ ٱلدُّنْيَا صَمْتٌ كَصَمْتِ ٱلْمَوْتِ ، وَأَحَسَّ كَأَنَّ ٱلْقَبْرَ يَتَمَدَّدُ فِيْ قَلْبِهِ بِعُرُوْقِ ٱلأَرْضِ كُلِّهَا ! ثُمَّ فَاءَ لِنَفْسِهِ ، وَقَدَّرَ أَنْ لَيْسَ مَحَلُّ شَيْخِهِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ ، وَلَيْسَ مَحَلُّهُ هُوَ إِلَّا أَنْ يُطِيْعَ ، وَأَنَّ مِنَ ٱلرُّجُوْلَةِ أَلَّا يَكُوْنَ مَعَرَّةً عَلَىٰ ٱلرُّجُوْلَةِ ، ثُمَّ نَكَسَ وَتَنَكَّسَ ، وَقَالَ بِذِلَةٍ وَمَسْكَنَةٍ : « مَا تَأْمُرُنِي ؟» .

تَفَتَّحَتِ ٱلسَّمَاءُ مَرَّةً ثَالِئَةً ، وَقَالَ ٱلشَّيْخُ : ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ رَجُلًا عَزَبًا ، فَتَزَوَّجْتَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَبِيْتَ ٱللَّيْلَةَ وَحْدَكَ ؛ وَهَاذِهِ آمْرَ أَتُكَ !» .

وَٱنْحَرَفَ شَيْتًا ، فَإِذَا ٱلْعَرُوْسُ قَائِمَةٌ خَلْفَهُ مُسْتَتِرَةٌ بِهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَىٰ ٱلْبَابِ وَسَلَّمَ وَٱنْصَرَفَ .

وَٱنْبَعَثَ ٱلْوُجُوْدُ فَجْأَةً ، وَطَنَّ لَحْنُ ٱلْمَلَائِكَةِ فِيْ أُذُنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ : « أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . » .

#### 张 非 张

دَخَلَتِ ٱلْعُرُوْسُ ٱلْبَابَ وَسَقَطَتْ مِنَ ٱلْحَيَاءِ ، فَتَرَكَهَا ٱلرَّجُلُ مَكَانَهَا ، وَٱسْتَوْثَقَ مِنْ
 بَابِهِ ، نُمَّ خَطَا إِلَىٰ ٱلْفَصْعَةِ ٱلَّتِيْ فِيْهَا ٱلْخُبْزُ وَٱلزَّيْتُ ، فَوَضَعَهَا فِيْ ظِلِّ ٱلسِّرَاجِ كَيْ
 لَا تَرَاهَا ؛ وَأَغْمَضَ ٱلسَّرَاجُ عَيْنَهُ وَنَشَرَ ٱلظَّلَ . . .

ثُمَّ صَعِدَ إِلَىٰ ٱلسَّطْحِ وَرَمَىٰ ٱلْجِيْرَانَ بِحُصَيَّاتٍ ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ لَهُ شَأْنًا ٱعْتَرَاهُ ، وَأَنْ قَدْ وَجَبَ حَقُ ٱلْجَارِ عَلَىٰ ٱلْجَارِ ، وَكَانَتْ هَلَذِهِ ٱلْحُصَيَّاتُ يَوْمَثِذِ كَأَجْرَاسِ ٱلتَّلِفُونِ ٱلْيَوْمَ ، فَجَاؤُوهُ عَلَىٰ سُطُوْحِهِمْ وَقَالُوا : « مَا شَأْنُكَ ؟» .

قَالَ : ﴿ وَيُحَكُمْ ! زَوَّجَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ ٱبْنَتَهُ ٱلْيَوْمَ ؛ وَقَدْ جَاءَ بِهَا ٱللَّيْلَةَ عَلَىٰ غَفْلَةٍ » .

قَالُوا : « وَسَعِيْدٌ زَوَّجَكَ ! أَهُوَ سَعِيْدٌ ٱلَّذِيْ زَوَّجَكَ ! أَزَوَّجَكَ سَعِيْدٌ ؟» .

قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالُوا : « وَهِمِيَ فِيْ ٱلدَّارِ ؟ أَتَقُوْلُ إِنَّهَا فِيْ ٱلدَّارِ ؟» .

قَالَ : " نَعَمْ " .

فَٱنْثَالَ ٱلنَّسَاءُ عَلَيْهِ مِنْ هُنَا وَهَاهُنَا حَتَّىٰ ٱمْتَلاَتْ بِهِنَّ ٱلدَّارُ . وَغَشِيَتِ ٱلرَّجُلَ غَشْيَةٌ أُخْرَىٰ ، فَحَسِبَ دَارَهُ تَتِيْهُ عَلَىٰ قَصْرِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَكَأَنَّمَا يَسْمَعُهَا تَقُوْلُ :

# د أنا ، أنا ، أنا . . . . •

## \* \* \*

قَالَ { عَبْدُ اللهِ بْنُ } أَبِيْ وَدَاعَةَ (١): ﴿ ثُمَّ دَخَلْتُ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ مِنْ أَجْمَلِ ٱلنَّاسِ وَأَحْفَظِهِمْ لِكِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَأَعْلَمِهِمْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ ، وَأَعْرَفِهِمْ بِحَقَّ ٱلزَّوْجِ . { لَقَدْ كَانَتِ ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلْمُعْضِلَةُ تُعْيِيْ ٱلْفُقَهَاءَ فَأَسْأَلُهَا عَنْهَا فَأَجِدُ عِنْدَهَا مِنْهَا عِلْمَاً } » .

قَالَ : ﴿ وَمَكَثْتُ شَهْرًا لَا يَأْتِيْنِي سَعِيْدٌ وَلَا آتِيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ٱلشَّهْرِ أَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ حَلَقَتِهِ فَسَلَّمْتُ ، فَرَدَّ عَلَيَّ ٱلسَّلَامَ ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِيْ حَتَّىٰ تَفَرَّقَ ٱلنَّاسُ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ وَخَلَا وَجُهُهُ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ :

« مَا حَالُ ذَلِكَ ٱلإِنْسَانِ . . . . . . . . ؟ » .

#### \* \* \*

أَمَّا ذَلِكَ ٱلإِنْسَانُ فَلَمْ يَعْرِفْ مِنَ ٱلْفَرْقِ بَيْنَ قَصْرِ وَلِيٍّ ٱلْعَهْدِ ٱبْنِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَبَيْنَ حُجْرَةِ { ٱبْنِ } أَبِيْ وَدَاعَةَ ٱلَّتِيْ تُسَمَّىٰ دَارَاً . . . ! إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ مُضَاعَفَةَ ٱلْهَمِّ ، وَهُنَا مُضَاعَفَةَ ٱلْحُبِّ .

وَمَا بَيْنَ هُنَاكَ إِلَىٰ ٱلْفَبْرِ مُدَّةَ ٱلْحَيَاةِ ـ سَتَخْفِتُ ٱلرُّوْحُ مِنْ نُوْرٍ بَعْدَ نُوْرٍ ، إِلَىٰ أَنْ تَنْطَفِىءَ فِيْ ٱلسَّمَاءِ مِنْ فَضَائِلِهَا .

وَمَا بَيْنَ هُنَا إِلَىٰ ٱلْقَبْرِ مُدَّةَ ٱلْحَيَاةِ \_ تَسْطَعُ ٱلرُّوْحُ بِنُوْرٍ عَلَىٰ نُوْرٍ ، إِلَىٰ أَنْ تَشْتَعِلَ فِيْ ٱلسَّمَاءِ بِفَضَائِلِهَا .

وَمَا عِنْدَ أَمِيْرٍ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَا يَبْقَىٰ ، وَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ .

## \* \* \*

وَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ يَحْتَالُ لِسَعِيْدٍ وَيَرْصُدُ غَوَائِلَهُ حَتَّىٰ وَقَعَتْ بِهِ ٱلْمِحْنَةُ ، فَضَرَبَهُ عَامِلُهُ عَلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ خَمْسِيْنَ سَوْطًا فِيْ يَوْمٍ بَارِدٍ ، وَصَبَّ عَلَيْهِ جَرَّةَ مَاءٍ ، وَعَرَضَهُ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « أَبُو وَدَاعَةَ » بَدَلًا مِنْ : « عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ » .

ٱلسَّيْفِ، وَطَافَ بِهِ ٱلأَسْوَاقَ عَارِيًا فِي تُبَّانِ<sup>(١)</sup> مِنَ ٱلشَّعْرِ، وَمَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُجَالِسُوهُ أَوْ يُخَاطِبُوهُ. وَبِهَلذِهِ ٱلْوَقَاحَةِ، وَبِهَلذِهِ ٱلرَّذِيْلَةِ، وَبِهَلذِهِ ٱلْمَخْزَاةِ، قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ : « أَنَا . . . . . . . . . . . ؟» .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



ذَهَبَ النَّاسُ يَمِينُنَا وَشِمَالًا فِيْمَا كَتَبْنَاهُ مِنْ خَبَرِ ٱلإِمَامِ سَعِيْدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ وَتَزْوِيْجِهِ ٱبْنَتَهُ مِنْ ظَالِبِ عِلْمٍ فَقِيْرٍ ، بَعْدَ إِذْ ضَنَّ بِهَا أَنْ تَكُوْنَ زَوْجًا لِوَلِيَّ عَهْدِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ؛ وَقَدْ جَعَلَتْ قُلُوبُ بَعْضِ ٱلنِّسَاءِ ٱلْعَصْرِيَّاتِ ٱلْمُتَعَلِّمَاتِ تَصِيْحُ وَتُولُولُ . . . وَحَدَّثَنَا أَدِيْبٌ ظَرِيْفٌ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ سَأَلَتْ عَنْ عُنُوانِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ . . . . . !

أَفْتُرَاهَا سَتَكْتُبُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَقْبَلُ ٱلزَّوَاجَ مِنْ وَلِيِّ عَهْدِهِ ؟

عَلَىٰ أَنَّ لِلْقِصَّةِ ذَيْلًا ، فَإِنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱلآدَمِيَّةَ لَا عَصْرَ لَهَا ، بَلْ هِيَ طَبِيْعَةُ كُلِّ عَصْرٍ ؛ وَٱلْفَضِيْلَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ يَبْدَأُ تَارِيْخُهَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، فَهِيَ هِيَ لَا تَتَجَدَّدُ وَلَا تَزَالُ تَلُوْحُ وَتَخْتَفِيْ ؛ أَمَّا ٱلرَّذِيْلَةُ فَأَوَّلُ تَارِيْخِهَا مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ نَفْسِهَا ، فَهِيَ هِيَ لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَزَالُ تَظْهَرُ وَتَسْتَسِرُّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ٱلتُبَّانُ : مَا يُسَمَّىٰ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَايُو أَوْ لِبَاسُ ٱلْبَحْرِ . ذَكَرَهُ ٱلْجَاحِظُ وَقَالَ : هُوَ سَرَاوِيْلٌ قَصِيْرٌ يَلْبَسُهُ ٱلْمَلَّاحُوْنَ .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ٧٠ ، ٢٧ شهر رجب سنة ١٣٥٣ هـ = ٥ نوفمبر/ تشرين الآخر سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٨٠٥ \_ ١٨٠٩ .

لَمَّا زَوَّجَ ٱلإِمَامُ ٱبْنَتَهُ مِنِ آبْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ ، وَأَخَذَهَا بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ زَوَّجَهَا مِنْهُ ، وَمَشَىٰ بِهَا فِيْ طَرِيْقِ حَصَاهُ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلدُّرِّ ، وَثُرَابُهُ أَكْرَمُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ؛ طَارَتِ ٱلْحَادِنَةُ وَمُ النَّاسِ ، وَٱسْتَفَاضَ لَهُمْ قَوْلٌ كَثِيْرٌ ؛ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ . وَيُ النَّاسِ ، وَٱسْتَفَاضَ لَهُمْ قَوْلٌ كَثِيْرٌ ؛ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ مَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ . [ ٩ سورة التوبة/الآبة : ١٧٤ ] وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : تَآللهِ لَئِنِ ٱنْقَطَعَ ٱلْوَحْيُ ، إِنَّ (١) فِي مَعَانِيْهِ بَقِيْمُ مَا تَزَالُ تَنْزِلُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْقُلُوبِ ٱلَّتِيْ تُشْبِهُ فِي عَظَمَتِهَا قُلُوبَ ٱلأَنْبِيَاءِ ؛ وَمَا هَاذِهِ الْحَادِثَةُ عَلَىٰ ٱلدُّنِيَا إِلَّا فِي مَعْنَىٰ سُورَةٍ مِنَ ٱلسُّورِ قَدِ ٱنْشَقَتْ لَهَا ٱلسَّمَاءُ ، وَنَزَلَ بِهَا جِبْرِيْلُ الْحَادِثَةُ عَلَىٰ ٱلدُّنِينَ خَفْقَةَ إِيْمَانٍ .

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ مَ ﴾ [4 سودة النوبة/الآية: ١٢٥] وقال أُنَاسٌ مِنْهُمْ : أَمَّا وَٱللهِ لَوْ تَهَيَّا لِأَحَدِنَا أَنْ يَكُونَ لِصَّا يَسْرِقُ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَوِ آبْنَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، لَرَكِبَ رَأْسَهُ فِي ذَلِكَ ، مَا يَرُدُّهُ عَنِ ٱلسَّرِقَةِ شَيْءٌ ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ تَهَيَّا لَهُ ٱلصَّهْرُ وَٱلْمَوْمِنِيْنَ ، لَرَكِبَ رَأْسَهُ فِي ذَلِكَ ، مَا يَرُدُّهُ عَنِ ٱلسَّرِقَةِ شَيْءٌ ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ تَهَيَّا لَهُ ٱلصَّهُورُ وَٱلْمَوْمِنِيْنَ ، وَجَاءَهُ ٱلْغِنَىٰ يَطُرُقُ بَابَهُ مَا بَاللهُ يَرُدُّ كُلَّ ذَلِكَ وَيُخْزِيْ ٱبْنَتَهُ بِرَجُلٍ فَقِيْرِ تَعِيْشُ فِي وَالْحَسَبُ ، وَجَاءَهُ ٱلْغِنَىٰ يَطُرُقُ بَابَهُ مَا بَاللهُ يَرُدُّ كُلَّ ذَلِكَ وَيُخْزِيْ ٱبْنَتَهُ بِرَجُلٍ فَقِيْرٍ تَعِيْشُ فِي ذَلِكَ مَا بَاللهُ يَرُدُّ كُلُّ ذَلِكَ وَيُخْزِيْ ٱبْنَتَهُ بِرَجُلٍ فَقِيْرِ تَعِيْشُ فِي ذَلِكَ مِنْ اللّهُ يَاللّهُ يَرُدُونَ وَاللّهُ مَنْ أَلِكُ وَاللّهُ مِنَالِهُ وَاللّهُ مِنْ وَٱللّهُ مِنْ وَٱللّهُ مِنْ وَٱللّهُ مَنْ مُ إِذَا كَانَ ٱلْعِلْمُ وَٱلْفَقُرُ وَٱلدّيْنُ وَٱلدَّقُونَ ؟ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ أَنْهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنَا لَا لَولُونَ وَاللّهُ مَنْ أَلْهُ لَا يَنْكُمُ عَزْمُهُ ، إِذَا كَانَ ٱلْعِلْمُ وَٱلْفَقُرُ وَٱلدِّيْنُ وَٱلتَقُونَى ؟

وَٱنْتَهَىٰ كَلَامُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱلإِمَامِ ٱلْعَظِيْمِ ، فَلَمْ يَجِنْهُ إِلَّا مِنَ ٱلظَّنِّ خَفِيًّا خَفِيًّا ، كَأَنَّمَا هِيَ أَقْوَالٌ حَسِبَهَا تُقَالُ عَنْهُ بَعْدَ خَمْسِيْنَ وَثَلَاثِ مِئْةٍ وَأَلْفِ سَنَةٍ فِيْ زَمَانِنَا هَلْذَا حِيْنَ يَكُونُ هُوَ فِيْ مَعَانِيْ ٱلنَّرَابِ ٱلنَّجِسِ ٱلَّذِيْ نَفَضَنْهُ عَلَىٰ ٱلشَّرْقِ نِعَالُ ٱللَّوْرُبِيِّيْنَ . . . !

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « فَإِنَّ » بَدَلًا مِنْ : « إِنَّ » .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : فَكَانَ فِيْمَا قَالَهُ ٱلشَّيْخُ :

إِذَا هُدِيَ ٱلْمَرْءُ سَبِيْلَهُ كَانَتِ ٱلسُّبُلُ ٱلأُخْرَىٰ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِمَّا عِدَاءً لَهُ ، وَإِمَّا مُعَارَضَةً ، وَإِمَّا رَدًّا ؛ فَهُوَ مِنْهَا فِيْ ٱلْأَذَىٰ ، أَوْ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلأَذَىٰ ، أَوْ عُرْضَةٌ لِلأَذَىٰ . لَقَدْ وَجَدَ ٱلطَّرِيْقَ وَلِمَّا رَدًّا ؛ فَهُوَ مِنْهَا فِيْ ٱلأَذَىٰ ، أَوْ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلأَذَىٰ ، أَوْ عُرْضَةٌ لِلأَذَىٰ . لَقَدْ وَجَدَ ٱلطَّرِيْقَ وَلَكِيَّهُ أَصَابَ ٱلْعَقَبَاتِ أَيْضًا ، وَهَاذِهِ حَالَةٌ لَا يَمْضِيْ فِيْهَا ٱلْمُوقَّقُ إِلَىٰ غَايَتِهِ ، إِلَّا إِذَا أَعَانَهُ ٱللهُ بِطَبِيْعَتَيْنِ : أُولَاهُمَا ٱلْعَزْمُ ٱلثَّابِتُ ، وَهَاذَا هُوَ ٱلتَّوكُلُ عَلَىٰ ٱللهِ ؛ وَٱلأُخْرَىٰ ٱلْمَقِيْنُ ٱلمُسْتَبْصِرُ ، وَهَاذَا هُوَ ٱلصَّبُرُ عَلَىٰ ٱلأَذَىٰ .

وَمَتَىٰ عَزَمَ ٱلإِنْسَانُ ذَلِكَ ٱلْعَزْمَ ، وَأَيْقَنَ ذَلِكَ ٱلْيَقِيْنَ ـ تَحَوَّلَتِ ٱلْعَقَبَاتُ ٱلَّتِيْ تَصُدُّهُ عَنْ عَلَيْهِ ، بَعْدَ أَنْ وُضِعْنَ لِيَكُنَّ نَقْصًا مِنْهُمَا ؟ فَتَرْجِعُ ٱلْعَقَبَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّهَا لَوَسَائِلُ تُعِيْنُ عَلَىٰ ٱلْغَايَةِ . وَبِهَاذَا يَبْسُطُ ٱلْمُؤْمِنُ رُوْحَهُ عَلَىٰ فَتَرْجِعُ ٱلْمُقْبَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّهَا لَوَسَائِلُ تُعِيْنُ عَلَىٰ ٱلْغَايَةِ . وَبِهَاذَا يَبْسُطُ ٱلْمُؤْمِنُ رُوْحَهُ عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقِ ، فَمَا بُدُّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقِ وَمَا فِيْهَا . يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا بِنُوْرِ ٱللهِ فَلَا يَجِدُ ٱلدُّنْيَا شَعْتِهَا وَتَنَاقُضِهَا ـ إِلَّا سَبِيلُهُ وَمَا حَوْلَ سَبِيلِهِ ، فَهُوَ مَاضٍ قُدُمًا لَا يَتَوَادُ وَلَا يَفْتُرُ وَلَا يَكُنْ اللهُ يَكُولُ مَا عَوْلَ سَبِيلِهِ ، فَهُو مَاضٍ قُدُمًا لَا يَتَوَادُ وَلَا يَفْتُرُ وَلَا يَكِلُ ، وَهَاذِهِ حَقِيْقَةُ ٱلْعَزْمِ وَحَقِيْقَةُ ٱلصَّبْرِ جَمِيْعًا .

وَمِنْ ثُمَّ لا تَكُونُ ٱلْحَيَاةُ لِهَـٰذَا ٱلْمُؤْمِنِ مَهْمَا تَقَلَّبَتْ وَٱخْتَلَفَتْ ـ إِلَّا نَفَاذًا مِنْ طَرِيْقٍ وَاحِدَةٍ دُوْنَ ٱلتَّخَبُّطِ فِيْ ٱلطُّرُقِ ٱلأُخْرَىٰ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ ٱلْعُمُرُ مَهْمَا طَالَ إِلَّا مُدَّةَ صَبْرٍ فِيْ رَأْيِ ٱلْمُؤْمِنِ .

وَعَزِيْمَةُ ٱلنَّفَاذِ وَعَزِيْمَةُ ٱلصَّبْرِ ، هُمَا ٱلضَّوْءُ ٱلرُّوْحَانِيُّ ٱلْقَوِيُّ ، ٱلَّذِيْ يَكْتَسِحُ ظُلُمَاتِ ٱلنَّفْسِ ، مِمَّا يُسَمِّيْهِ ٱلنَّاسُ خُمُوْلًا وَدَعَةً وَتَهَاوُنًا وَغَفْلَةً وَضَجَرًا وَنَحْوَهَا .

قَالَ : وَلَلْكِنْ كَيْفَ يُعَانُ ٱلْمُؤْمِنُ عَلَىٰ هَلَذِهِ ٱلْمُعْجِزَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ؟ هُنَا يَتَبَيَّنُ إِعْجَازُ ٱلآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ؛ فَقَدْ ذُكِرَ فِيْهَا ٱلتَّوَكُّلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَٱفْتُتِحَتْ بِهِ وَخُتِمَتْ ؛ وَٱلتَّوَكُّلُ هُوَ ٱلْعَزْمُ ٱلْكَرِيْمَةِ ؛ فَقَدْ ذُكِرَ فِيْهَا ٱلتَّوكُّلُ مُلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَٱفْتُتِحَتْ بِهِ وَخُتِمَتْ ؛ وَٱلتَّوكُلُ هُو ٱلْعَزْمُ ٱلنَّابِتُ كَمَا أَوْضَحْنَا . وَذُكِرَتْ فِي ٱلآيَةِ بَيْنَ ذَلِكَ هِدَايَةُ ٱلْمُرْءِ سَبِيْلَهُ ؛ وَهَاذِهِ ٱلإِضَافَةُ هُلُونَانُ إِلَىٰ سَبِيْلِ نَفْسِهِ ؛ أَيْ : سَبِيْلِهِ ٱلْبَاطِنِيِّ ٱلَّذِيْ هُوَ مَنَاطُ سَعَادَتِهِ فِيْ ٱلشَّعُورِ بِٱلسَّعَادَةِ (١) . ثُمَّ ذُكِرَ ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ أَذَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَٱلأَذَىٰ لَا يَقَعُ إِلَّا فِيْ سَعَادَتِه فِيْ ٱلشَّعُورِ بِٱلسَّعَادَةِ (١) . ثُمَّ ذُكِرَ ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ أَذَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَٱلأَذَىٰ لَا يَقَعُ إِلَّا فِيْ

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِيْ فِيْ كَلَامِ ٱلْإِمَامِ بَسْطٌ لِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ .

حَيْوَانِيَّةِ ٱلإِنْسَانِ ، وَلَا يُؤَثِّرُ إِلَّا فِيْهَا . فَكَأَنَّ ٱلآيَةَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ نَجَاحَ ٱلْمُؤْمِنِ وَنَفَاذَهُ فِيْ
ٱلْحَيَاةِ لَا يَكُوْنَانِ أَوَّلَ ٱلأَشْيَاءِ وَآخِرَهَا إِلَّا بِثَلَاثِ : ٱلْعَزْمُ ٱلظَّابِتُ ، ثُمَّ ٱلْعَزْمُ ٱلظَّابِتُ ، ثُمَّ ٱلْعَزْمُ ٱلظَّابِثُ ، ثُمَّ ٱلْعَزْمُ ٱلظَّابِثُ . وَأَنَّ ٱلصَّبْرَ لَيْسَ شَيْئًا يُذْكَرُ ، أَوْ شَيْئًا يُجْدِيْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَبْرًا عَلَىٰ أَذَىٰ ٱلْحَيْوَانِيَّةٍ فِي أَفْظَعِ وَحْشِيِّتِهَا ؛ فَٱلرُّوْحُ لَا تُؤذِيْ ٱلرُّوْحَ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْحَيْوَانَ يُؤْذِيْ ٱلْحَيْوَانَ . وَلَـٰكِنَ ٱلْحَيْوَانَ يُؤْذِيْ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ فَيُسَمَّىٰ آغَيْدَاءً مِنْ غَيْرِكَ ، وَيُسَمَّىٰ أَذًى لَكَ ، هُوَ شَيْءٌ يَنْبَغِيْ أَنْ يَجْعَلَهُ ٱلْعَزْمُ فَخْرًا لِلْقُدْرَةِ عِنْدَ ٱلمُعْتَدِيْ . وَنَا يَعْفَى أَلْمُعْتَدِيْ . .

وَبِهَاذَا يَكُونُ ٱلْعَزْمُ قَدْ فَصَلَ بَيْنَ نَفْسِكَ ٱلرُّوْحِيَّةِ وَبَيْنَ شَخْصِكَ ٱلْحَيْوَانِيِّ ، وَوَهَبَكَ حَقِيْقَةَ ٱلشُّعُوْرِ ، وَصَحَّحَ بِمَعَانِيْ رُوْحِيَّتِكَ مَعَانِيَ حَيْوَانِيَّتِكَ ؛ وَحِيْنَظِ تَرَىٰ ٱلسَّعَادَةَ حَقَّ ٱلشَّعُودِ ، وَصَحَّحَ بِمَعَانِيْ رُوْحِيَّتِكَ مَعَانِيَ حَيْوَانِيَّ مِنْكَ أَذَى ٱلسَّعَادَةِ مَا كَانَ هِدَايَةً لِنَفْسِكَ أَوْ هِدَايَةً بِهَا ، وَلَوِ ٱنْقَلَبَ فِيْ ٱلشَّخْصِ ٱلْحَيْوَانِيِّ مِنْكَ أَذًى وَأَلَمًا . ذَلِكَ صَبْرُ أُولِيْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ .

\*

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : وَعِنْدَ ذَلِكَ صَاحَ رَجُلٌ كَانَ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ دَسَّهُ عَامِلُ ٱلْخَلِيْفَةِ ، لِيَسْأَلَ الشَّيْخَ سُؤَالًا عَلَىٰ مَلاِ النَّاسِ ، يَكُونُ كَالتَّشْنِيْعِ عَلَيْهِ وَالتَّشْهِيْرِ بِهِ ؛ وَقَدْ مَكَرَ ٱلْعَامِلُ فَآخْتَارَهُ شَيْخًا كَبِيْرًا أَعْقَفَ ، لِيَرْحَمَ ٱلنَّاسُ رِقَّةَ عَظْمِهِ وَكِبَرَ سِنَّهِ فَلَا يَعْرِضُونَ لَهُ بِأَذَىٰ ، ثُمَّ لِيَكُونَ صَوْتُهُ كَانَّهُ صَوْتُ الدَّهْرِ مِنْ بَعِيْدٍ . قَالَ الصَّائِحُ : ذَلِكَ أَيُهَا الشَّيْخُ صَبْرُ أُولِيْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ، أَوْ صَبْرُ ٱبْنَتِكَ عَلَىٰ مَكَارِهِ ٱلْعَيْشِ مَعَ آبْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ (`` ، لَا يَجِدُ إِلَّا رُمْقَةً يُمْسِكُ بِهِا ٱلرَّمَقَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَانَتِ ٱلنَّعْمَةُ لَهَا مُعْرِضَةً ، فَدَفَعْتَهَا إِلَيْهِ ـ زَعَمْتَ ـ لِتُهْلِكَ بِهِ شَخْصَهَا ٱلْحَبُوانِيَّ ، وَتَوَكَّلْتَ عَلَىٰ ٱللهِ وَٱلْقَيْتَ ٱبْنَتَكَ فِيْ ٱلْيَمِّ . . . ؟

فَتَرَبَّدَ وَجُهُ الشَّيْخِ وَأَطْرَقَ هُنَيَّاتٍ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : أَيْنَ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟ فَٱرْتَفَعَ الصَّوْتُ : هَنَآنَذَا . قَالَ : آذُنُ مِنْهُ . فَآشَتَذْنَاهُ الصَّوْتُ : هَنَآنَذَا ، فَقَامَ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ حَتَّىٰ وَقَفَ بِإِزَائِهِ ثُمَّ جَلَسَ ؛ فَقَرَأَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَرَزُوا بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَرَزُوا بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّمْ مَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوۤا إِنَّا كُنَّ الكُمُّ بَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ أَبِي وَدَاعَةَ » بَدَلًا مِنْ : ١ أَبْنِ أَبِي وَدَاعَةَ » .

الله مِن فَيْءً عَالُواْ لَوْ هَدَىنَا اللهُ لَهَدَيْنَ مَنْ اللهُ لَهَدَيْنَ مَصَالًا عَلَيْمَ مَا أَعَ عَلَيْ اللهَ اللهُ عَلَيْمَ مَا أَعَ عَلَيْمَ مَا أَعَ مَا أَمُ مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ١٤] . المورة إبراهيم/الآية: ٢١] .

ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ ! لَا تَسْمَعْنِيْ بِأُذُنِكَ وَخْدَهَا . أَرَأَيْتَكَ (') لَوْ سَمِعْتَ خَبَرًا لَيْسَ فِيْ نَفْسِكَ أَصْلٌ مِنْ مَعْنَاهُ ، أَوْ وَرَدَ عَلَيْكَ ٱلْخَبَرُ وَنَفْسُكَ عَنْهُ فِيْ شُغُلِ قَدْ أَهَمَّهَا ؛ أَفَكُنْتَ تَنْشُطُ لَهُ تَشَاطَكَ لِلْخَبَرِ ٱحْتَفَلَتْ لَهُ نَفْسُكَ أَوْ أَصَابَ هَوَى مِنْكَ أَوْ رَأَيْتَهُ مَوْضِعَ ٱعْتِبَارٍ ؟

قَالَ : لَا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَإِذَا سَمِعْتَ بِأُذُنِكَ وَحْدَهَا فَإِنَّمَا سَمِعْتَ كَلَامًا يَمُرُّ بِأُذُنِكَ مَرًّا ، وَإِذَا أَرَدْتَ ٱلْكَلَامَ لِتَفْسِكَ سَمِعْتَ بِأُذُنِكَ وَنَفْسِكَ مَعًا ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَكُلُّ مَا لَا تَنْفَرِدُ بِهِ حَاسَّةٌ وَاحِدَةٌ ، بَلْ تُشَارِكُ فِيْهِ ٱلْحَوَاسُ كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا - لَا يَكُوْنُ إِلَّا مَوْضِعَ ٱهْتِمَامِ لِلتَّهْسِ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَمِنْ هُنَا يَكُثُرُ ٱلْفَرَحُ وَٱلْحُزْنُ كِلَاهُمَا إِذَا شَارَكَتْ فِيْهِمَا ٱلْحَوَاسُ ، فَيَأْتِيْ كُلِّ مِنْهُمَا كَثِيْرًا مَهْمَا قَلَّ ، وَتَزِيْدُ كُلُّ حَاسَّةٍ فِيْ ٱللَّذَّةِ لَذَّةً وَفِيْ ٱلأَلَمِ ٱلْمَا ، فَتَعْمَلُ ٱلنَّفْسُ فِيْ كُلِّ مِنْهُمَا كَثِيْرًا مَهْمَا قَلَّ ، وَتَزِيْدُ كُلُّ حَاسَّةٍ فِيْ ٱللَّذَةِ لَذَّةً وَفِيْ ٱلأَلَمِ ٱلْمَا ، فَتَعْمَلُ ٱلنَّفْسُ فِيْ ذَلِكَ أَعْمَالًا تَسْحَرُ بِهَا ، فَيَكُونُ ٱلشَّيْءُ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَا هُوَ لِلنَّاسِ ، كَٱلصَّوْتِ ٱلْبَاكِيْ أَوِ الضَّاحِلِ فِيْ لِسَانِ طِفْلِكَ ، تَسْمَعُهُ أَنْتَ مِنْهُ بِكُلِّ حَوَاسَّكَ ، فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ ٱلصَّوْتَ عَيْنَهُ مِنْ لِسَانِ رَجُلٍ فِيْ ٱلنَّاسِ رَأَيْتَهُ غَيْرَ ذَاكَ . أَكَذَلِكَ هُو ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَفَيَكُونُ ٱلسُّرُوْرُ بَالِغًا عَجِيْبًا أَكْثَرَ مَا هُوَ بَالِغٌ ، حِيْنَ يَجِدُ ٱلْمَالَ وَٱلْغِنَىٰ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ، أَمْ حِيْنَ يَجِدُ ٱلْقُوَّةَ ٱلنَّفْسِيَّةَ وَطَبِيْعَةَ ٱلْمَرَحِ وَٱلرِّضَىٰ ؟

<sup>(</sup>١) { أَرَأَيْتَكَ : بِمَعْنَىٰ أَخْبِرْنِيْ ، تَبْقَىٰ تَاوُهُ عَلَىٰ حَالِهَا فِيْ ٱلإِفْرَادِ وَٱلتَّنْيَةِ وَٱلْجَمْعِ وَيُسَلَّطُ ٱلتَّغْبِيْرُ عَلَىٰ ٱلْكَافِ : أَرَأَيْتَكَ أَرَأَيْتَكُمَا ، أَرَأَيْتَكُمْ . . . إِلَخ } .

قَالَ : بَلْ حِيْنَ يَجِدُ فِيْ ٱلنَّفْسِ . . .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَرَأَيْتَ ٱلإِنْسَانَ يَكُونُ سَعِيْدًا بِمَا يَتَوَهَّمُ ٱلنَّاسُ أَنَّهُ بِهِ غَنِيٌّ سَعِيْدٌ ، أَمْ بِشُعُوْرِهِ هُوَ وَإِنْ كَانَ بَعْدُ فِيْمَا لَا يَتَوَهَّمُ ٱلنَّاسُ فِيْهِ ٱلْغِنَىٰ وَٱلسَّعَادَةَ ؟

قَالَ : بَلْ بِشُعُوْرِهِ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَفَلَا تُوْجَدُ فِي ٱلدُّنْيَا أَشْيَاءُ مِنَ ٱلنَّفْسِ تَكُوْنُ فَوْقَ ٱلدُّنْيَا وَفَوْقَ ٱلشَّهَوَاتِ وَٱلْمَطَامِعِ ؛ كَٱلطَّفْلِ عِنْدَ أُمِّهِ ، كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ وُزِنَ بِهِ هُوَ لَا بِغَيْرِهِ ، وَكَانَ ٱلاغْتِيَارُ عَلَيْهِ لَا عَلَىٰ سِوَاهُ ، أَتَعْرِفُ أُمَّا تَرْضَىٰ أَنْ يُذْبَحَ ٱبْنُهَا فِيْ حِجْرِهَا لِقَاءَ أَنْ يُمْلأً حِجْرُهَا ذَهَبًا { وَإِنْ كَانَتْ فَقِيْرَةً مُعْدِمَةً } ؟ ؟

قَالَ : لَا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَإِذَا كَانَتِ ٱلتَّفْسُ تَشْعُرُ أَكْثَرَ مِمَّا تَرَىٰ ؛ أَفَيَذْهَبُ مَا تَرَاهُ فِيْمَا تَشْعُرُ بِهِ ، وَيَكُوْنُ شُعُوْرُهَا هُوَ وَحْدَهُ ٱلَّذِيْ يَلْبَسُ مَا حَوْلَهَا وَيُصَوِّرُهُ وَيُصَرِّفُهُ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَفَتَعْرِفُ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ قَوِيَّةٍ مِنْ هَـٰذَا ٱلْعَالَمِ ٱلَّذِيْ نَعِيْشُ فِيْهِ عَالَمًا آخَرَ هُوَ عَالَمُ أَفْكَارِهَا وَإِحْسَاسِهَا ، وَفِيْهِ وَحْدَهُ لَذَّاتُ إِحْسَاسِهَا وَأَفْكَارِهَا ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَفَرَأَيْتَ ٱلْمَرْأَةَ إِذَا صَحَّ حُبُّهَا أَوْ فَرَحُهَا أَوْ عَزْمُهَا ، أَرَأَيْتَهَا تَكُوْنُ إِلَّا فِيْ عَالَمٍ أَفْكَارِهَا ؟ أَرَأَيْتَ كُلَّ مَا يَتَّصِلُ بِرَغْبَتِهَا حِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ إِلَّا مِنْ أَشْيَاءِ ٱلدُّنْيَا ؟ أَرَأَيْنَهَا لَا تَعِيْشُ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْحَالَةِ إِلَّا بِٱلْمُعَامَلَةِ مَعَ قَلْبِهَا ٱلَذِيْ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَلْبَسُ وَلَا يَجْمَعُ ٱلْمَالَ وَلَا يُرِيْدُ إِلَّا ٱلشُّعُوْرَ فَقَطْ ؟

قَالَ : نَعَمْ هُوَ ذَاكَ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ٱلإِيْمَانُ قَدْ وُلِدَ وَنَشَأَ وَتَرَعْرَعَ فِيْ قَلْبِ ٱلْمَرْأَةِ ، أَلَا يَكُوْنُ هُوَ طِفْلَ قَلْبِهَا ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ الشَّيْخُ : أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَتِ الْخَمْرُ عِنْدَ مُدْمِنِهَا شَيْئًا عَظِيْمًا ، وَكَانَتْ ضَرُوْرَةً مِنْ ضَرُوْرَاتِ وُجُوْدِهِ الضَّعِيْفِ الْمُخْتَلِّ ، فَلَا يَسْتَقِيْمُ وُجُوْدُهُ وَلَا سَفَهُ وُجُوْدِهِ إِلَّا بِهَا ؛ أَفَيَلْزُمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُوْنَ الْخَمْرُ مِنْ ضَرُوْرَاتِ صَاحِبِ الْوُجُوْدِ الْقَوِيِّ الْمُنْتَظَمِ ؟

قَالَ : لَا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَقَمُوْقِنُ أَنْتَ أَنْ لَا بُدَّ مِنْ آخِرٍ لِأَيَّامِ ٱلإِنْسَانِ وَلَيَالِيْهِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا فَهَنْقَطِغُ بِهِ ٱلْعَيْشُ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : أَفَيُؤَرَّخُ ٱلإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِتَارِيْخِ مَعِدَتِهِ وَمَا حَوْلَهَا ، أَمْ بِتَارِيْخِ نَفْسِهِ وَمَا يُهَا ؟

قَالَ : بَلْ بِتَارِيْخِ نَفْسِهِ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ: فَإِذَا كُنْتَ صَاحِبَ حَرْبِ، وَكُنْتَ بَطَلًا مِنَ ٱلأَبْطَالِ، وَمِسْعَرًا مِنَ ٱلْمَاعِيْ ٱلْمَسَاعِيْرِ، وَأَيْقَنْتَ ٱلْمَوْتَ فِيْ ٱلْمَعْرَكَةِ؛ أَيْكُوْنُ ٱلْحَقِيْقِيُّ عِنْدَكَ فِيْ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةِ هُوَ ٱلْمَوْتَ أَم ٱلْحَيَاةَ؟

قَالَ : بَلِ ٱلْحَيَاةُ عِنْدَئِدٍ وَهُمٌّ وَبَاطِلٌ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَتَفِرُّ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ وَلَدَّاتِهَا فِيْ خَيَالِكَ ، أَمْ تَفِرُّ مِنْهَا وَمِنْ لَذَاتِهَا ؟

قَالَ : بَلِ ٱلْفِرَارُ مِنْهَا ، فَإِنْ خَيَالَهَا يَكُوْنُ خَبَالًا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَفِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِيْ هِيَ عُمْرُ نَفْسِكَ ، وَعَمَلُ نَفْسِكَ ، وَرَجَاءُ نَفْسِكَ ؟ تَسْتَشْعِرُ ٱللَّذَّةَ فِيْ مَوْتِكَ بَطَلًا مَذْكُوْرًا ، أَمْ تُحِسُّ ٱلْكَوْبَ وَٱلْمَقْتَ مِنْ ذَلِكَ ؟

قَالَ : بَلْ أَسْتَشْعِرُ ٱللَّذَّةَ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : إِذَا فَهِيَ كِبْرِيَاءُ ٱلرُّوْحِ ٱلْعَظِيْمَةِ عَلَىٰ مَادَّةِ ٱلتُّرَابِ وَٱلطَّيْنِ فِيْ أَيِّ أَشْكَالِهَا وَلَوْ فِيْ ٱلذَّهَبِ .

قَالَ : هِيَ تِلْكَ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : إِذَا فَبَعْضُ أَشْيَاءِ ٱلتَّفْسِ تَمْحُو فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْوَالِ كُلَّ أَشْيَاءِ ٱلدُّنْيَا ، أَوِ ٱلأَشْيَاءَ ٱلْكَثِيْرَةَ مِنَ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ٱلإِمَامُ: يَوْحَمُكَ ٱللهُ ؛ كَذَلِكَ مُحِيَ عِنْدَنَا أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَٱبْنُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَمُحِيَ أَلْمُؤْمِنِيْنَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا إِلَّا سَعَادَةً ؛ وَمِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ هُدِيَ سَبِيْلَهُ بِٱلدِّيْنِ أَوِ ٱلْحِكْمَةِ ، ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَصْنَعَ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ سَعَادَتَهَا فِيْ ٱلدُّنْيَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَمُ إِلَّا لُلْمُالٍ ، وَإِنَّ ٱلْفَقْرَ فَقْرُ ٱلْخُلُقِ لَا ٱلْعَيْشِ .

\* \*

قَالَ ٱلرَّاوِيْ: ثُمَّ إِنَّ ٱلإِمَامَ ٱلْعَظِيْمَ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ وَقَالَ: أَمَا إِنِّيْ \_ عَلِمَ ٱللهُ مَا زَوَّجْتُ ٱبْنَتِيْ رَجُلًا أَعْرِفُهُ فَقِيْرًا أَوْ غَنِيًّا ، بَلْ رَجُلًا أَعْرِفُهُ بَطَلًا مِنْ أَبْطَالِ ٱلْحَيَاةِ ، يَمْلِكُ مَا زَوَّجْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا سَتَعْرِفُ بِفَضِيْلَةِ نَفْسِهَا أَقُوى أَسْلِحَتِهِ مِنَ ٱلدِّيْنِ وَٱلْفَضِيْلَةِ . وَقَدْ أَيْقَنْتُ حِيْنَ زَوَّجْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا سَتَعْرِفُ بِفَضِيْلَةِ نَفْسِهَا أَقُوى أَسْلِحَتِهِ مِنَ ٱلدِّيْنِ وَٱلْفَضِيْلَةِ . وَقَدْ أَيْقَنْتُ حِيْنَ زَوَّجْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا سَتَعْرِفُ بِفَضِيْلَةِ نَفْسِهِا فَضِيْلَةً نَفْسِهِ ، فَيَتَجَانَسُ ٱلطَّبْعُ وَٱلطَّبْعُ ؛ وَلَا مَهْنَأَ لِرَجُلٍ وَٱمْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يُجَانِسَ طَبْعُهُ طَبْعُهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ وَعَلِمَ ٱلنَّاسُ أَنْ لَيْسَ فِيْ مَالِ ٱلدُّنْيَا مَا بَشْتَرِيْ هَالِهِ ٱلمُجَانَسَةَ ، وَأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا هَدِيَّةَ قَلْبِ لِقَلْبٍ يَأْتَلِفَانِ وَيَتَحَابَّانِ .

ثُمَّ قَالَ ٱلإِمَامُ : وَأَنَا فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ (١) ، وَرَأَيْتُهُنَّ فِيْ دُوْرِهِنَّ يُقَاسِيْنَ ٱلْحَيَاةَ ، وَيُعَانِيْنَ مِنَ ٱلرِّزْقِ مَا شَحَّ دَرُّهُ فَلَا يَجِيْءُ إِلَّا كَٱلْقَطْرَةِ بَعْدَ ٱلْقَطْرَةِ ، وَهُنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ ، مَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا هِيَ مَلِكَةٌ مِنْ مَلِكَاتِ ٱلآدَمِيَّةِ كُلِّهَا ، وَمَا فَقْرُهُنَّ وَٱللهِ إِلَّا كِبْرِيَاءُ ٱلْجَنَّةِ ، نَظَرَتْ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ فَقَالَتْ : لَا . . . ! (٢) .

(٢) { ٱنْظُوْ مَقَالَةَ : (دَرْسُ مِنَ ٱلنَّبُوَّةِ) فِيْ ٱلْجُزْءِ ٱلنَّانِيْ مِنْ هَــٰذَا ٱلْكِتَابِ } .

 <sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْنَ لِلْهِجْرَةِ أَوْ حَوْلَهَا ، وَكَانَ فَدْ لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ ٱلصَّحَابَةِ
 وَسَمِعَ مِنْهُمْ ، وَدَخَلَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ وَأَخَذَ عَنْهُنَّ ، وَكَانَ مُتَزَوِّجًا ٱبْنَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ ٱلصَّحَابِيِّ ٱلْجَلِيْل ، وَعَنْهُ أَكْثَرُ رِوَايَتِهِ .

يُجَاهِدْنَ مُجَاهَدَةَ كُلِّ شَرِيْفٍ عَظِيْمِ النَّفْسِ ، هَمَّهُ أَنْ يَكُوْنَ الشَّرَفُ أَوْ لَا يَكُوْنَ شَيْءٌ ؟ وَيَرَىٰ ٱلْغَافِلُ أَنَّ مِثْلَهُنَ { هَالِكَاتٌ } فِيْ تَعَبِ ٱلْجِهَادِ ، وَيَعْلَمْنَ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ غَيْرَ مَا يَرَىٰ ذَلِكَ ٱلنَّعْبَ هُوَ لَذَّةُ ٱلنَّصْرِ بِعَيْنِهَا .

كَانَتْ أَنُوْتُتُهُنَّ أَبِدًا صَاعِدَةً مُتَسَامِيَةً فَوْقَ مَوْضِعِهَا بِهَاذِهِ ٱلْقَنَاعَةِ وَبِهَاذِهِ ٱلتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَزَالُ مُتَسَامِيَةً صَاعِدَةً ، عَلَىٰ حِيْنِ تَنْزِلُ ٱلْمَطَامِعُ بِأُنُوْثَةِ ٱلْمَرْأَةِ دُوْنَ مَوْضِعِهَا ، وَلَا تَزَالُ أَنُوثَتُهَا تَنْحَدِرُ مَا بَقِيَتِ ٱلْمَرْأَةُ تَطْمَعُ ؛ وَرُبَّ مَلِكَةٍ جَعَلَتْهَا مَطَامِعُ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلدَّرَكِ ٱلأَسْفَلِ ، وَهِيَ بِٱسْمِهَا فِيْ ٱلْوَهْمِ ٱلْأَعْلَىٰ . . . !

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « ٱطَّلَعْتُ فِيْ ٱلْجَنَّةِ فَإِذَا أَقَلُّ أَهْلِهَا ٱلنِّسَاءُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ ٱلنِّسَاءَ ؟ قَالَ : شَغَلَهُنَّ ٱلأَحْمَرَانِ : ٱلذَّهَبُ وَٱلزَّعْفَرَانُ (١) » [ راجع \* مسند أحمد \* ، رنم : أَيْنَ ٱلنِّسَاءَ ؟ قَالَ : شَغَلَهُنَّ ٱلأَحْمَرُانِ : اللَّهَبُ وَٱلْزَعْفَرَانُ \* . ] . أَيْ : ٱلطَّمَعُ فِيْ ٱلْغِنَىٰ وَٱلْعَمَلُ لَهُ ، وَٱلْمَيْلُ إِلَىٰ ٱلتَّبُرُجِ وَٱلْجِرْصُ عَلَيْهِ .

وَنَفْسُ ٱلأُنْثَىٰ لَيْسَتْ أُنْثَىٰ ، وَلَكِنَ شَغْلَهَا بِذَلِكَ ٱلتَّبَرُّجِ وَذَلِكَ ٱلْحِرْصِ وَذَلِكَ ٱلطَّمَعِ ــ هُوَ يُخْصَّصُهَا بِخَصَائِصِ ٱلْجَسَدِ ، وَيُغْطِيْهَا مِنْ حُكْمِهِ ، وَيُنْزِلُهَا عَلَىٰ إِرَادَتِهِ ؛ وَهَاذِهِ هِيَ هُوَ يُخَصَّصُهَا بِخَصَائِصِ ٱلْجَسَدِ ، وَيُغْطِيْهَا مِنْ حُكْمِهِ ، وَيُنْزِلُهَا عَلَىٰ إِرَادَتِهِ ؛ وَهَاذِهِ هِيَ ٱلْمَزَلَةُ ، فَتَهْبِطُ ٱلْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِمَّا تَعْلُو ، وَتَضْعُفُ أَكْثَرَ مِمَّا تَقْوَىٰ ، وَتَفْسُدُ أَكْثَرَ مِمَّا تَصْلُحُ . إِنَّ فَهْسَ ٱلأَنْثَىٰ أُنْثَىٰ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، لِزَوْجِهَا وَحْدَهُ .

<sup>(</sup>١) هَلذَانِ هُمَا فِنْتَهُ ٱلنَّسَاءِ فِي كُلُّ دَهْرٍ ، وَهَلذَا ٱلْحَدِيْثُ مِنَ ٱلْمُعْجِزَاتِ ، فَٱلذَّهَبُ كِنَايَةٌ عَنِ ٱلْمَالِ
وَٱلْحُلِيُّ وَمَا كَانَ مِنْ بَابِهِمَا ، أَمَّا ٱلزَّعْفَرَانُ فَفِيْهَا ٱلْمُعْجِزَةُ ، لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ مُطْلَقَةٌ فَهِمَهَا ٱلْعَرَبُ دَلَالَةً
عَلَىٰ ٱلثَّيَابِ ٱلْمُصْبَعْةِ ، وَنَغْهَمُ مِنْهَا نَحْنُ كُلَّ أَنْوَاعِ زِيْنَةِ ٱلنِّسَاءِ ، مِنَ ٱلْمَسَاحِيْقِ وَٱلْعُطُورِ ، إِلَىٰ
ٱلْمُودَةِ \* ٱلنَّيْ هِيَ أَصْبَاغٌ مَعْنَوِيَةٌ لِأَشْكَالِ ٱلنِّيَابِ . وَقَدْ كَانَ ٱلْعَرَبُ يَقُولُونَ : غَمَرَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَجُهَهَا ،
إِذَا طَلَتَهُ بِالرَّعْفَرَانِ لِيَصْفُو لَوْنُهَا . وَيَقُولُونَ مِنْ ذَلِكَ : آمْرَأَةٌ مُعْمَرَةٌ ، وَتَغَمَّرَتْ ، أَيْ : فَعَلَتْ
ذَلِكَ . فَٱلرَّعْفَرَانِ لِيَصْفُو لَوْنُهَا . وَيَقُولُونَ مِنْ ذَلِكَ : آمْرَأَةٌ مُعْمَرَةٌ ، وَتَغَمَّرَتْ ، أَيْ : فَعَلَتْ
ذَلِكَ . فَالرَّعْفَرَانُ كَمَا تَرَىٰ ، كِنَايَةٌ تَذْخُلُ فِيهَا ٱلْبُودْرَةُ [ أَي : ٱلْمَسَاحِينُ ] وَٱلأَدْهَانُ ٱلْمُخْتَلِفَةُ ،
وَكُلُّ مَا أَفْسَدَ وَجْهَ ٱلْمَرْأَةِ لِيُفْسِدَ حَيَاتَهَا ٱللْمُعْتَمَاعَةً . . . .

<sup>\* [</sup>المودة أو الموضة، من الكلمة الإيطالية Moda، وتعني: آخر طريقة أو أسلوب أو زَيّ تمّ ابتكاره كي يتداوله الناس، ويهدف منه عادة التجديد والتحديث، أولًا لترويج ما هو متوفر في مستودعات المنتجين، وثانياً لتوفير الراحة وسهولة الاستعمال، أو المبذخ والتفاخر والتعالي ].

رَأَيْتُ أَذْوَاجَ ٱلنَّبِيِّ يَنِيَّةً فَقِيْرَاتِ مَقْتُورًا عَلَيْهِنَّ ٱلرَّزْقُ ، غَيْرَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ تَعِيْشُ بِمَعَانِيْ قَلْبِهَا ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْقَوِيِّ ، فِيْ دَارٍ صَغِيْرَةٍ فَرَشَتْهَا ٱلأَرْضُ . . . وَلَاكِنَّهَا مِنْ مَعَانِيْ ذَلِكَ ٱلْقَلْبِ كَأَنَّهَا سَمَاءٌ صَغِيْرَةٌ مُخْتَبِقَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ جُدْرَانٍ . إِنَّهُنَّ لَمْ يَبْتَعِدْنَ عَنِ ٱلْغِنَىٰ إِلَّا لِيَبْعُدْنَ عَنْ حَمَاقَةِ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيْ ٱلْغِنَىٰ .

非 旅 株

أُفُّ أُفُّ أَفَّ ! أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ أُزَوِّجَ ٱبْنَتِيْ مِنِ ٱبْنِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ فَيُخْزِيَهَا ٱللهُ عَلَىٰ يَدَيَّ ، وَأَدْفَعُهَا إِلَىٰ ٱلْقَصْرِ وَهُوَ ذَلِكَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِيْ جَمَعَ كُلَّ أَفْذَارِ ٱلنَّفْسِ وَدَنَسِ ٱلأَيَّامِ وَٱللَّيَالِيْ ؛ أَوْذَوَّجُهَا رَجُلًا تَعْرِفُ مِنْ فَضِيْلَةِ نَفْسِهَا سُقُوْطَ نَفْسِهِ ، فَتَكُوْنَ زَوْجَةَ جِسْمِهِ وَمُطَلَّقَةَ رُوْحِهِ فِيْ وَقْتٍ مَعًا ؟

أَلَا كَمْ مِنْ قَصْرٍ هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ مَقْبُرُةٌ ، لَيْسَ فِيْهَا مِنْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلأَغْنِيَاءِ رِجَالِهِمْ وَنِسَاثِهِمْ إِلَّا جِيَفٌ يُبْلِيْ بَعْضُهَا بَعْضًا !

恭 恭 举

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : وَضَجَّ ٱلنَّاسُ لِحَمَامَةٍ صَغِيْرَةٍ قَدْ جَنَحَتْ مِنَ ٱلْهَوَاءِ ، فَوَقَعَتْ فِيْ حِجْرِ ٱلشَّيْخِ لَائِذَةً بِهِ مِنْ مَخَافَةٍ ، وَجَعَلَتْ تَدِفُ بِجَنَاحَيْهَا وَتَضْطَرِبُ مِنَ ٱلْفَزَعِ ، وَمَرَّ ٱلصَّفْرُ عَلَىٰ أَثْرِهَا وَقَدْ أَهْوَىٰ لَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ تَمَطَّرَ وَمَرَقَ فِيْ ٱلْهَوَاءِ إِذْ رَأَىٰ ٱلنَّاسَ . . .

وَتَنَاوَلَهَا ٱلإِمَامُ فِيْ يَدِهِ وَهِيَ فِيْ رَجْفَتِهَا مِنْ زَلْزَلَةِ ٱلْهَوَاءِ ، وَكَانَتْ كَٱلْعَرُوْسِ مُسَرُّولَةً قَدْ غَابَتْ سَاقَاهَا فِيْ ٱلرِّيْشِ ، وَعَلَىٰ جِسْمِهَا مِنَ ٱلأَلْوَانِ نَمْنَمَةٌ وَتَحْبِيْرٌ ، وَلَهَا رُوْحُ ٱلْعَرُوْسِ ٱلشَّابَةِ يُهْدُوْنَهَا إِلَىٰ مَنْ تَكْرَهُ ، وَيَزُفُّوْنَهَا عَلَىٰ قَاتِلِهَا ٱلَّذِيْ يُسَمَّىٰ زَوْجَهَا

وَأَذَنَاهَا ٱلشَّيْخُ مِنْ قَلْبِهِ ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِيَدِهِ ، وَنَظَرَ فِيْ ٱلْهَوَاءِ نَظْرَةً . . . وَهُوَ يَقُوْلُ : نَجَوْتِ نَجَوْتِ يَا مِسْكِيْنَةُ !

# ُ زَوْجَةُ إِمَامٍ <sup>(\*)</sup>

جَلَسَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ ٱلْحَدِيْثِ فِي مَسْجِدِ ٱلْكُوفَةِ ، يَتَنَظَّرُوْنَ قُدُوْمَ شَيْخِهِمْ ٱلإَمَامِ أَبِي مُحَمَّدِ سُلَيْمَانَ ٱلأَعْمَشِ (') لِيَسْمَعُوا مِنْهُ ٱلْحَدِيْثَ ، فَأَبْطاً عَلَيْهِمْ ؛ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : هَلُمُّوا مُحَمَّدِ سُلَيْمَانَ ٱلأَعْمَسِ (') لِيَسْمَعُوا مِنْهُ ٱلْحَدِيْثَ ، فَأَبْطاً عَلَيْهِمْ ؛ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : هَلُمُّوا نَتَحَدَّثْ عَنِ الشَّيْخِ فَنَكُوْنَ مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَنَا ؛ فَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ : إِلَىٰ أَنْ بَكُونَ مَعَنَا وَلَسْنَا مَعَهُ . ! فَخَطَرَتِ ٱبْتِسَامَةُ ضَعِيْفَةٌ تَهْتَزُ عَلَىٰ أَفْوَاهِ ٱلْجَمَاعَةِ ، لَمْ تَبْلُغِ ٱلضَّحِكَ ، وَمَا أَنْهَا لَمْ تُرُ ، وَٱنْطَلَقَتْ مِنَ ٱلْمُبَاحِ الْمَعْفُو عَنْهُ . وَلَكِنَ أَكْبُوهَا أَبُو وَمَرَّتْ لَمْ نُسْمَعْ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تُرُ ، وَٱنْطَلَقَتْ مِنَ ٱلْمُبَاحِ الْمَعْفُو عَنْهُ . وَلَكِنَ أَكْبُوهَا أَبُو وَمَرَّتُ لَمْ نُشْمَعْ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تُرُ ، وَٱنْطَلَقَتْ مِنَ ٱلْمُبَاحِ الْمَعْفُو عَنْهُ . وَلَكِنَ أَكْبُوهُا أَبُو مَتَالِمُ مَا اللّهُ لِي مَنْ اللّهُ مُعَلِيلًا أَنْهُ مُحَدِّثُ ٱللّهُ يُغِو وَهُو مُنْذُ ٱلسَّتِينَ مَنْهُ لَمْ تُقُدُهُ ٱلتَكْفِيرَةُ ٱلللّهُ فَعَالَ : وَيُلَكَ يَا أَبُا مُعَاوِيَةً ! أَتَمَنَدُو بِالشَّيْخِ وَهُو مُنْذُ ٱلسَّتِينَ مَنْهُ لَمْ مُعْتَمِرِ ، وَقَالِمُهُمْ بِالْفَوَائِضِ ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ مُحَدِّثُ ٱلْكُوفَة وَعَالِمُهُمْ بِالْفَوَائِضِ ، وَمَا عَرَفَتِ الْكُوفَةُ أَعْبُدَ مِنْهُ وَلَا أَفْقَهَ فِيْ ٱلْعِبَادَةِ ؟ اللّهُ مُعْتَدِ مِنْهُ وَلَا أَفْقَهَ فِيْ ٱلْعِبَادَةِ ؟

فَقَالَ مُحَمَّدُ أَبْنُ جُحَادَةً (٢) : أَنْتَ يَا أَبَا عَتَّابٍ ، رَجُلٌ وَحُدَكَ ، تُوَاصِلُ ٱلصَّوْمَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، فَقَذْ يَبِسْتَ عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ ، وَأَصْبَحَ ٱلدَّهْرُ جَائِعًا مِنْكَ ، وَمَا بَرِحْتَ تَبْكِيْ مِنْ خَشْيَةِ آللهِ ، كَأَنَّمَا ٱطْلَعْتَ عَلَىٰ سَوَاءِ ٱلْجَحِيْمِ ، وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَتَوَافَعُونَ فِيْهَا وَهِيَ لَهَبٌ خَشْيَةِ آللهِ ، كَأَنَّمَا ٱطْلَعْتَ عَلَىٰ سَوَاءِ ٱلْجَحِيْمِ ، وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَتَوَافَعُونَ فِيْهَا وَهِيَ لَهَبٌ أَحْمَرُ يَلْتَفُ عَلَىٰ لَهَبٍ أَحْمَرَ ، تَحْتَ دُخَانٍ أَسْوَدَ يَتَضَرَّبُ فِي دُخَانٍ أَسْوَدَ ؛ يَتَعَامَسُ أَخْمَرُ يَلْتَفُ عَلَىٰ لَهِبٍ أَحْمَرَ ، تَحْتَ دُخَانٍ أَسْوَدَ يَتَضَرَّبُ فِي دُخَانٍ أَسْوَدَ ؛ يَتَعَامَسُ الْإِنْسَانُ فِيْهَا وَهِيَ مِلْ ءُ ٱلسَّمَاوِاتِ ، فَمَا يَكُونُ إِلَّا كَالدُّبَابَةِ أَوْقَدُوا لَهَا جَبَلًا مُمْتَدًا مِنَ النَّارِ ، يَنْطَادُ بَيْنَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَقَدْ مَلاَ مَا بَيْنَهُمَا جَمْرًا وَشُعَلًا وَحُمَمًا وَدُخَانًا ، حَتَّىٰ النَّارِ ، يَنْطَادُ بَيْنَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَقَدْ مَلاَ مَا بَيْنَهُمَا جَمْرًا وَشُعَلًا وَحُمَمًا وَدُخَانًا ، حَتَّىٰ النَّارِ ، يَنْطَادُ بَيْنَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَقَدْ مَلاَ مَا بَيْنَهُمَا جَمْرًا وَشُعَلًا وَجَمَامَتِهِ لِحَرْقِ ذُبَابَةٍ لَنَهَادُ بُلَا مَا بَيْدَ أَنْهَا ذَبُابَةٍ لُحْرَقُ أَبَدًا وَلَا تَمُونُ أَبَدًا ، فَلَا تَزَالُ وَلَا يَزَالُ ٱلْجَبَلُ !

فَصَاحَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً ٱلضَّرِيْرُ : وَيُحَكَ يَا مُحَمَّدٌ ! دَعِ ٱلرَّجُلَ وَشَأْنَهُ ؛ إِنَّ للهِ عِبَادًا مَتَاعُهُمْ

 <sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ٨٥ ، ١٤ ذو القعدة سنة ١٣٥٣ هـ = ١٨ فبراير/ شباط ١٩٣٥ م ، السنة
 الثالثة ، الصفحات ٢٤٣ \_ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>١) وُلِلَا هَـٰلَذَا ٱلإِمَامُ ٱلْعَظِيْمُ سَنَةَ ٦٦ لِلْهِجْرَةِ ، وَتُوثُنِيَ سَنَةَ ١٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) ٱلْجُحَادَةُ هِيَ ٱلْغِرَارَةُ ٱللَّمُمْتَلِئَةُ ، فَكَانَتْ أَمُّهُ تُشَبِّهُ بِهَا لِضَخَامَتِهَا .

مِمَّا لَا نَعْرِفُ ، كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ فِيْ ٱلنَّوْمِ ، فَحَيَاتُهُمْ مِنْ وَرَاءِ حَيَاتِنَا ، وَأَبُو حَتَّابِ فِيْ دُنْيَانَا هَلذِهِ لَيْسَ هُوَ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِيْ ٱسْمُهُ مَنْصُوْرٌ ، وَلَلْكِنَّهُ ٱلْعَمَلُ ٱلَّذِيْ يَعْمَلُهُ مَنْصُوْرٌ . هَلْ أَتَاكُمْ خَبَرُ قَارِئِ ٱلْمَدِيْنَةِ أَبِيْ جَعْفَرِ ٱلرَّاهِدِ؟

قَالَ ٱلْجَمَاعَةُ: مَا خَبَرُهُ يَا أَبَا مُعَاوِيَةً ؟

قَالَ : لَقَدْ تُوُفِّيَ مِنْ قَرِيْبٍ ، فَرُئِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْكَعْبَةِ ؛ وَسَتَرَوْنَ أَبَا عَتَّابٍ \_ إِذَا مَاتَ \_ عَلَىٰ مَنَارَةِ هَلِذَا ٱلْمَسْجِدِ !

فَصَاحَ أَبُو عَتَابٍ : تَخَلَّلُ يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ ؛ أَمَا حَفِظْتَ خَبَرَ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ : « تَخَلَّلُ » قَالَ : مِمَّ النَّبِيِّ ﷺ : « تَخَلَّلُ » قَالَ : مِمَّ أَنَخِلُ ؟ مَا أَكَلْتُ لَحْمَا ؟ فَالَ : « إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيْكَ ! » . [ • مِجمع الزوائد » ، رقم : أَتَخَلَّلُ ؟ مَا أَكَلْتُ لَحْمَا أَكِلْتُ لَحْمَ أَخِيْكَ ! » . [ • مِجمع الزوائد » ، رقم : 1٣١٤٥ ] .

فَتَقَلْقَلَ ٱلضَّرِيُرُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَتَنَحْنَحَ ، وَهَمْهُمَ أَصْوَاتًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ، وَأَحَسَّ الْجَمَاعَةُ شَأْنَهُ ، وَقَدْ عَرَفُوا أَنَّ لَهُ شَوًا مُبْصِرًا ، كَالَّذِيْ كَانَ فِيْهِ مِنَ ٱلْمَرْحِ وَٱلدُّعَابَةِ ، وَشَرًّا أَعْمَىٰ هَاذِهِ بَوَادِرُهُ ؛ فَٱسْتَلَبَ آبنُ جُحَادَةَ ٱلْحَدِيْثَ مِمَّا بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ ! أَنْتَ أَعْمَىٰ هَاذِهِ بَوَادِرُهُ ؛ فَٱسْتَلَبَ آبنُ جُحَادَةَ ٱلْحَدِيْثَ مِمَّا بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : يَا أَبَا مُعَاوِيَةً ! أَنْتَ شَيْخُنَا وَبَرَكُتُنَا وَحَافِظُنَا ، وَأَقْرَبُنَا إِلَىٰ ٱلْإِمَامِ ، وَأَمَشْنَا بِهِ ؛ فَحَدَّثُنَا حَدِيْثَ ٱلشَّيْخِ كَيْفَ صَنَعَ فَيْ رَدِّهَ عَلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ (١) ، وَمَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلشَّيْخِ فِيْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَاذَا مِمَّا وَيُو رَدِّنَ ٱلشَّيْخِ فِيْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَاذَا مِمَّا وَيُو رَدِّنَ ٱلشَّيْخِ فِيْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَاذَا مِمَّا الْمَلْكِ (١٠ ، وَمَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلشَّيْخِ فِيْ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ هَاذَا مِمَّا أَنْ مَنْ عَبْدِ أَذْنَكَ ، فَلَمْ يَحْفَظُهُ غَيْرُكَ وَغَيْرُ أَذْنَيْكَ ، فَلَمْ يَحْفَظُهُ غَيْرُكَ وَغَيْرُ أَلْمَلَامِكَةٍ .

فَأَسْفَرَ وَجْهُ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ ، وَسُرِّيَ عَنْهُ ، وَٱهْتَزَّ عِطْفَاهُ ، وَٱقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِعَفْوِ ٱلْقَادِرِ . . . وَأَنْشَأَ يُحَدِّثُهُمْ . قَالَ :

إِنَّ هِشَامًا ـ قَاتَلَهُ ٱللهُ ـ بَعَثَ إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ : أَنِ ٱكْتُبْ لِيْ مَنَاقِبَ عُثْمَانَ وَمَسَاوِئَ عَلِيٍّ . فَلَمَا قَرَأَ كِتَابَهُ كَانَتْ دَاجِنَةٌ إِلَىٰ جَانِيهِ ، فَأَخَذَ ٱلْقِرْطَاسَ وَٱلْقَمَهُ ٱلشَّاةَ ، فَلَاكَتْهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ فَلَمَا قَرَأَ كِتَابَهُ كَانَتْ دَاجِئَةٌ إِلَىٰ جَانِيهِ ، فَأَخَذَ ٱلْقِرْطَاسَ وَٱلْقَمَهُ ٱلشَّاةَ ، فَلَاكَتْهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ فِي جَوْفِهَا ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُوْلِ ٱلْخَلِيْفَةِ : قُلْ لَهُ : هَاذَا جَوَابُكَ ! فَخَشِيَ ٱلرَّسُولُ أَنْ يَوْجِعَ

<sup>(</sup>١) بُويِعَ هِشَامٌ سَنَةَ ١٠٥ لِلْهِجْرَةِ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١٢٥ .

خَائِبًا فَيَقْتُلَهُ هِشَامٌ ، فَمَا زَالَ يَتَحَمَّلُ بِنَا ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا مُحَمَّدِ ! نَجِّهِ مِنَ ٱلْقَتْلِ . فَلَمَّا أَلْحَحْنَا عَلَيْهِ كَتَبَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيْمِ . أَمَّا بَعْدُ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْن ! فَلَوْ كَانَتْ لِعُلَيْ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لِعُلْمَانَ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَنَاقِبُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ مَا نَفَعَنْكَ ، وَلَوْ كَانَتْ لِعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَسَاوِئُ أَهْلِ ٱلأَرْضِ مَا ضَرَّتْكَ ؛ فَعَلَيْكَ بِخُويْصَةِ نَفْسِكَ ، وَٱلسَّلَامُ » .

فَلَمَّا فَصَلَ ٱلرَّسُولُ ، قَالَ لِيَ ٱلشَّيْخُ : إِنَّهُ كَانَ فِيْ خُرَاسَانَ مُحَدِّثٌ ٱسْمُهُ ٱلضَّحَاكُ بْنُ مُزَاحِمِ ٱلْهِلَالِيُّ وَكَانَ فَقِيْهَ مَكْتَبِ عَظِيْمٍ فِيْهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ صَبِيٍّ يَتَعَلَّمُوْنَ ؛ فَكَانَ هَـٰذَا ٱلرَّجُلُ مُزَاحِمٍ ٱلْهِلَالِيُّ وَكَانَ فَقِيْهَ مَكْتَبِ عَلَيْهِمْ ، فَيَكُوْنُ إِقْبَالُ ٱلْحِمَارِ عَلَىٰ ٱلصَّبِيِّ هَمَّا إِذَا تَعِبَ رَكِبَ حِمَارًا وَدَارَ بِهِ فِيْ ٱلْمَكْتَبِ عَلَيْهِمْ ، فَيَكُوْنُ إِقْبَالُ ٱلْحِمَارِ عَلَىٰ ٱلصَّبِيِّ هَمَّا وَإِذْبَارُهُ عَنْهُ سُرُورًا . وَمَا أَرَىٰ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَدْ تَعِبَ فِيْ مَكْتَبِهِ وَأَعْيَا ، فَرَكِبَ أَمِيْرَ وَإِذْبَارُهُ عَنْهُ سُرُورًا . وَمَا أَرَىٰ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَدْ تَعِبَ فِيْ مَكْتَبِهِ وَأَعْيَا ، فَرَكِبَ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ . . . لِيَدُوْرَ عَلَيْنَا نَحْنُ يَسْأَلُنَا : مَاذَا حَفِظْنَا مِنْ مَسَاوِئَ عَلِيٍّ ؟

قُلْتُ : فَلِمَاذَا أَلْقَمْتَ كِتَابَهُ ٱلشَّاةَ ؟ وَلَوْ غَسَلْتَهُ أَوْ أَحْرَقْتَهُ كَانَ أَفْهَمَ لَهُ وَكَانَ هَـٰذَا أَشْبَهَ بِكَ .

فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا أَبْلَهُ ! لَقَدْ شَابَتِ ٱلْبَلَاهَةُ فِيْ عَارِضَيْكَ ؛ إِنَّ هِشَامًا سَيَتَقَطَّعُ مِنْهَا غَيْظًا ، فَمَا يُخْفِيْ عَنْهُ رَسُولُهُ أَنِّيْ أَطْعَمْتُ كِتَابَهُ ٱلشَّاةَ ، وَمَا يُخْفِي عَنْهُ دَهَاؤُهُ أَنَّ ٱلشَّاةَ سَتَبْعَرُهُ مِنْ بَعْدُ . . . !

قُلْتُ : أَفَلَا تَخْشَىٰ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟

قَالَ : وَيْحَكَ ! هَلَذَا ٱلأَحْوَلُ عِنْدَكَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟ أَبِمَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ؟ فَهَبْهَا وَلَدَتْهُ مِنْ حَائِكٍ أَوْ حَجَّامٍ ! إِنَّ إِمَارَةَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ ، هِيَ ٱرْتِفَاعُ نَفْسٍ مِنَ النَّقُوْسِ ٱلْعَظِيْمَةِ إِلَىٰ أَثْرِ ٱلنَّبُوَّةِ ؛ كَأَنَّ ٱلْقُرْآنَ عَرَضَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ جَمِيْعًا ثُمَّ رَضِيَ مِنْهُمْ رَجُلَّا النَّقُوْسِ ٱلْعَظِيْمَةِ إِلَىٰ أَثْرِ ٱلنَّبُوَّةِ ؛ كَأَنَّ ٱلْقُرْآنَ عَرَضَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ جَمِيْعًا ثُمَّ رَضِيَ مِنْهُمْ رَجُلَّا لِلزَّمَنِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فَذَاكَ وَارِثُ ٱلنَّبِيِّ فِيْ أُمَّتِهِ لِلزَّمَنِ ٱللْمُؤْمِنِيْنَ ، لَا مِنْ إِمَارَةِ ٱلْمُلْكِ وَٱلتَّرَفِ ، بَلْ مِنْ إِمَارَةِ الشَّرْعِ وَٱلتَّذِيْرِ وَٱلْعَمَلِ وَٱلسَّيَاسَةِ .

هَـٰذَا ٱلأَحْوَلُ ٱلَّذِيْ ٱلْتَفَّ كَدُوْدَةِ ٱلْحَرِيْرِ فِيْ ٱلْحَرِيْرِ ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ ٱلْخَيْلِ لَا لِلْجِهَادِ وَٱلْحَرْبِ ، وَلَـٰكِنْ لِلَّهْوِ وَٱلْحَلْبَةِ ، حَتَّىٰ ٱجْتَمَعَ لَهُ مِنْ جِيَادِ ٱلْخَيْلِ أَرْبَعَةُ آلافِ فَرَسٍ لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْلُهَا لِأَحَدِ فِيْ جَاهِلِيَّةِ وَلَا إِسْلَامٍ ، وَعَمِلَ ٱلْخَزَّ وَقُطُفَ ٱلْخُرِّ ، وَٱسْتَجَادَ ٱلْفَرْشَ وَٱلْكُسْوَةَ ، وَبَالَغَ فِيْ ذَلِكَ وَأَنْفَقَ فِيْهِ ٱلنَّفَقَاتِ ٱلْوَاسِعَةَ ، وَأَفْسَدَ ٱلرُّجُوْلَةَ بِالنَّعِيْمِ وَٱلتَّرَفِ ، وَآلْكُسْوَةَ ، وَبَالَغَ فِي ذَلِكَ سُتَتَهُ ، فَأَقْبَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ لَهْوِ أَنْفُسِهِمْ ، وَصَنعُوا ٱلْخَيْرَ صَنْعَة جَدِيْدَة بِصَرْفِهِ إِلَىٰ حُظُوْظِهِمْ ، وَتَرَكُوا ٱلشَّرَّ عَلَىٰ مَا هُوَ فِي ٱلنَّاسِ ، فَزَادُوا ٱلشَّرَّ وَأَفْسَدُوا جَدِيْدَة بِصَرْفِهِ إِلَىٰ حُظُوْظِهِمْ ، وَتَرَكُوا ٱلشَّرَّ عَلَىٰ مَا هُو فِي ٱلنَّاسِ ، فَزَادُوا ٱلشَّرَ وَأَفْسَدُوا الْخَيْرَ ، وَلَمْ يَعُدِ ٱلْفُقَرَاءُ وَٱلْمَسَاكِيْنَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، بَلْ بُطُونُهُمْ الْفُقَرَاءُ وَٱلْمَسَاكِيْنَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، بَلْ بُطُونُهُمْ وَشَهَواتُهُمْ . . . ! وَلَقَدْ كَانَ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَغْنِيَاءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ يَقْتَصِدُ فِي حَظِّ نَفْسِهِ لِيَسَعَ بِبِرِّهِ مِئَة أَوْمِئَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ إِخْوَانِهِ وَذَوِيْ حَاجَتِهِ ، فَعَادَ هَاذَا ٱلْغَنِيُّ يَتَسِعُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَتَسعُ ، حَتَّىٰ لَا يَكُفِيهِ أَنْ يَأْكُلَ رِزْقَهُ مِثَةً أَوْمِئَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ !

إِنَّ هَلذَا ٱلإِسْلاَمَ يَجْعَلُ أَحْسَنَ ٱلْمَسَرَّاتِ أَحْسَنَهَا فِيْ بَذْلِهَا لِلْمُحْتَاجِيْنَ ، لَا فِي أَحْذِهَا وَٱلاَسْتِثْنَارِ بِهَا ، فَهِيَ لَا تَضِيْعُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِلَّا لِتَكُوْنَ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَكَأَنَّ ٱلْفَقْرَ وَٱلْحَاجَةَ وَٱلاَسْتِثْنَارِ بِهَا ، فَهِيَ لَا تَضِيْعُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِلَّا لِتَكُوْنَ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ ، وَكَأَنَّ ٱلْفَقْرَ وَٱلْحَاجَةَ وَٱللْمَسْكَنَةَ وَٱلإِنْفَاقَ فِيْ سَبِيْلِ آللهِ ـ كَأَنَّ هَلَٰذِهِ أَرْضُوْنَ يُغْرَسُ فِيْهَا ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَّةُ غَرْسًا لَا يُوْتِيْ ثَمَرَهُ إِلَّا فِيْ ٱلْذِيْ يَنْقَلِبُ فِيْهِ أَغْنَىٰ ٱلأَغْنِيَاءِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَإِنَّهُ لأَفْقَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُوْتِيْ ثَمَرَهُ إِلَّا فِيْ ٱلنَّوْمِ ٱلذِيْ يَنْقَلِبُ فِيْهِ أَغْنَىٰ ٱلأَغْنِيَاءِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَإِنَّهُ لأَفْقَرُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ وَإِلَىٰ مَا دُوْنَ ٱلدِّرْهَمِ ؛ فَيُقَالُ لَهُ حِيْنَيْذٍ : خُذْ مِنْ ثِمَارِ عَمَلِكَ ، وَخُذْ مِلْءَ يَدَيْكَ !

وَٱلسُّلْطَانُ فِي ٱلإِسْلَامِ هُوَ ٱلشَّرْعُ مَرْئِيًّا يُتَابِعُهُ ٱلنَّاسُ ، مُتَكَلِّمَا يَفْهَمُهُ ٱلنَّاسُ ، آمِرًا نَاهِيَا يُطِيْعُهُ ٱلنَّاسُ ، وَلَقَدْ رَأَىٰ ٱلْمُسْلِمُوْنَ هَلْذَا ٱلأَحْوَلَ ، وَتَابَعُوهُ وَسَمِعُوا لَهُ وَأَطَاعُوا ؛ فَمَنَعُوا مَا فِي أَيْدِيْهِمْ ، فَأَنْقَطَعَ ٱلرُّفْدُ ، وَقَلَّ ٱلْخَيْرُ ، وَشَحَتِ ٱلأَنْفُسُ ، وَأَصْبَحَ خَيْرُهُمْ خَيْرَهُمْ لِمَا فِي أَيْدِيْهِمْ ، وَصَارَ ٱلرَّمَانُ أَشْبَهَ بِنَاسِهِ ، وَٱلنَّاسُ أَشْبَهَ بِمَلِكِهِمْ ، وَمَلِكُهُمْ فِي شَهَوَاتِهِ فَقِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ لَلْمُؤْمِنِيْنَ » لَا أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ا

إِنَّ هَاذِهِ ٱلإِمَارَةَ يَا أَبَا مُعَاوِيَةً ، إِنَّمَا تَكُونُ فِيْ قُرْبِ ٱلشَّبَهِ بَيْنَ ٱلنَّبِيِّ وَمَنْ يَخْتَارُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِلْبَيْعَةِ . وَلِلنَّبِيِّ جِهَتَانِ : إِحْدَاهُمَا إِلَىٰ رَبِّهِ ، وَهَاذِهِ لا يَطْمَعُ أَحَدٌ أَنْ يَبْلُغَ مَبْلَغَهُ فِي الْمُؤْمِنُونَ لِلْبَيْعَةِ . وَهِي كُلُّهَا رِفْقٌ وَرَحْمَةٌ فِيهَا ؛ وَٱلأُخْرَىٰ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَهَالِهِ هِي ٱلَّتِيْ يُقَاسُ عَلَيْهَا . وَهِي كُلُّهَا رِفْقٌ وَرَحْمَةٌ وَعَمَلٌ ، وَتَذْبِيرٌ وَحِيَاطَةٌ وَقُوَّةٌ ، إِلَىٰ غَيْرِهَا مِمَّا يَقُوْمُ بِهِ أَمْرُ ٱلنَّاسِ ؛ وَهِيَ حُقُونٌ وَتَبِعَاتٌ وَعَمَلٌ ، وَتَذْبِيرٌ وَحِيَاطَةٌ وَقُوَّةٌ ، إِلَىٰ غَيْرِهَا مِمَّا يَقُوْمُ بِهِ أَمْرُ ٱلنَّاسِ ؛ وَهِيَ حُقُونٌ وَتَبِعَاتُ لَقَيْلَةٌ تَنْصَرِفُ بِصَاحِبِهَا عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ ، وَبِهَانَذَا ٱلانْصِرَافِ تَجْذِبُ ٱلنَّاسَ إِلَىٰ صَاحِبِهَا .

فَإِمَارَةُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ هِيَ بَقَاءُ مَادَّةِ ٱلنُّوْرِ ٱلنَّبُويِّ فِيْ ٱلْمِصْبَاحِ ٱلَّذِيْ يُضِيْءُ لِلإِسْلَامِ ، بِإِمْدَادِهِ بِالْقَدْرِ بَعْدَ ٱلْقَدْرِ مِنْ هَانِهُ النُّفُوْسِ ٱلْمُضِيئَةِ . فَإِنْ صَلُحَ ٱلتُّرَابُ أَوِ ٱلْمَاءُ مَكَانَ ٱلزَّيْتِ فِيْ ٱلاَسْتِضَاءَةِ ، صَلُحَ هِشَامٌ وَأَمْنَالُهُ لإِمَارَةِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ !

وَيْلٌ لِلْمُسْلِمِیْنَ فِیْ حِیْنِ یَنْظُرُوْنَ فَیَجِدُوْنَ ٱلسُّلْطَانَ عَلَیْهِمْ بَیْنَهُ وَبَیْنَ ٱلنَّبِیِّ مِثْلُ مَا بَیْنَ دِیْنَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ . وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُسْلِمِیْنَ ! وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُسْلِمِیْنَ !

恭 恭 恭

فَلَمَّا أَتَمَّ ٱلضَّرِيْرُ حَدِيْتُهُ قَالَ ٱبْنُ جُحَادَةَ : إِنَّ شَيْخَنَا عَلَىٰ هَاذَا ٱلْجِدِّ لِيَمْزَحَ ، وَسَأُحَدُّثُكُمْ غَيْرَ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ ، فَقَدْ رَأَيْتُ ٱلدُّنْيَا كَأَنَّمَا عَرَفَتِ ٱلشَّيْخَ وَوَقَفَتْ عَلَىٰ حَيْثُتُتِهِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ فَقَالَتْ لَهُ : ٱضْحَكْ مِنِّيْ وَمِنْ أَهْلِيْ . وَلَـٰكِنَّ وَقَارَهُ وَدِيْنَهُ ٱرْتَفَعَا بِهِ أَنْ يَضْحَكَ بِفَمِهِ ضَحِكَ ٱلْجُهَلَاءِ وَٱلْفَارِغِيْنَ ، فَضَحِكَ بِٱلْكَلِمَةِ بَعْدَ ٱلْكَلِمَةِ مِنْ نَوَادِرِهِ .

لَقَدْ كُنْتُ عِنْدَهُ فِيْ مَرْضَتِهِ ، فَعَادَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ صَاحِبُ ٱلرَّأْيِ ، وَهُوَ جَبَلُ عِلْمٍ شَامِخٌ ، فَطَوَّلَ ٱلْقُعُوْدَ مِمَّا يُحِبُّهُ وَيَأْنَسُ بِهِ ، إِذْ كَانَتِ ٱلأَرْوَاحُ لَا تَعْرِفُ مَعَ أَحْبَابِهَا زَمَنَا يَطُوْلُ أَوْ يَقْطُرُ . فَلَمَّا أَرَادَ ٱلْقَيْعُ قَالَ ٱلشَّيْحُ : إِنَّكَ لَنَقِيْلٌ عَلَيَّ مَا كَأَنِّيْ إِلَّا ثَقُلْتُ عَلَيْكَ . فَقَالَ ٱلشَّيْحُ : إِنَّكَ لَنَقِيْلٌ عَلَيَّ وَأَنْتَ فِيْ بَيْتِكَ . . . ! وَضَحِكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ كَأَنَّهُ طِفْلٌ يُلاَغِيْهِ أَبُوْهُ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ فِيْهَا مَعْنَاهَا ، أَوْ أَبُ دَاعَبَهُ طِفْلُهُ بِكَلِمَةٍ فِيْهَا غَيْرُ مَعْنَاهَا .

وَجَاءَهُ فِيْ ٱلْغَدَاةِ قَوْمٌ يَعُوْدُوْنَهُ ، فَلَمَّا أَطَالُوا ٱلْجُلُوْسَ عِنْدَهُ أَخَذَ ٱلشَّيْخُ وِسَادَتَهُ وَقَامَ مُنْصَرِفًا ، وَقَالَ لَهُمْ : قَدْ شَفَىٰ ٱللهُ مَرِيْضَكُمْ . . . !

فَقَالَ ٱلضَّرِيْرُ: تِلْكَ رَوْحَةٌ مِنْ هَوَاءَ دُنْبَاوَنْدَ<sup>(١)</sup> ، فَإِنَّ أَبَا ٱلشَّيْخِ كَانَ مِنْ تِلْكَ ٱلْجِبَالِ ، وَقَدِمَ إِلَىٰ ٱلْكُوْفَةِ وَأُمُّهُ حَامِلٌ ؛ فَوُلِدَ هُنَا ؛ فَكَأَنَّ فِيْ دَمِهِ ذَلِكَ ٱلنَّسِيْمَ تَهُبُ مِنْهُ ٱلنَّفْحَةُ بَعْدَ ٱلنَّفْحَةِ فِيْ مِثْلِ هَلْذِهِ ٱلْكُوفَةِ وَأُمُّهُ حَامِلٌ ؛ فَوُلِدَ هُنَا ؛ فَكَأَنَّ فِي دُوحُهُ ٱلظَّرِيْفَةُ ٱلطَّيِّبَةُ تَلْمِسُ بَعْضَ كَلَامِهِ ٱلنَّفْحَةِ فِيْ مِثْلِ هَلْذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلْمُتَنَسِّمَةِ ؛ ثُمَّ هِي رُوحُهُ ٱلظَّرِيْفَةُ ٱلطَّيِّبَةُ تَلْمِسُ بَعْضَ كَلَامِ الشَّاعِرِ ؛ وَمَا رَأَيْتُ أَدَقَّ ٱلنَّوَادِرِ ٱلسَّاخِرَةِ وَأَبْلَغَهَا وَأَعْجَبَهَا يَجِيْءُ إِلَّا مِنْ ذَوِيْ ٱلأَرْوَاحِ ٱلشَّاعِرَةِ ٱلْكَبِيْرَةِ ٱلْبَعِيْدَةِ ٱلْغُوْدِ ، كَأَنَّمَا تَأْتِيْ وَأَبْلَغَهَا وَأَعْجَبَهَا يَجِيْءُ إِلَّا مِنْ ذَوِيْ ٱلأَرْوَاحِ ٱلشَّاعِرَةِ ٱلْكَبِيْرَةِ ٱلْبَعِيْدَةِ ٱلْغُوْدِ ، كَأَنَّمَا تَأْتِيْ

<sup>(</sup>١) نَاحِيَةٌ مِنْ رُسْتَاقِ ٱلرِّيِّ فِي ٱلْجِبَالِ ٱلنَّلْجِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ بِلَادِ ٱلْعَجَمِ .

ٱلنَّادِرَةُ مِنْ رُوْيَةِ ٱلنَّفْسِ حَقِيْقَتَيْنِ فِي ٱلشَّيْءِ ٱلْوَاحِدِ . وَٱلإِمَامُ فِيْ ذَلِكَ لَا يَسْخَرُ مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ ٱلأَرْضُ حِيْنَ تُخْرِجُ ٱلثَّمَرَةَ ٱلْحُلْوَةَ تَسْخَرُ بِهَا مِنَ ٱلثَّمَرَةِ ٱلْمُرَّةِ .

وَٱلْعَجِيْبُ أَنَّ ٱلنَّادِرَةَ ٱلْبَارِعَةَ ٱلَّتِيْ لَا تَتَفِقُ إِلَّا لِأَقْوَىٰ ٱلأَرْوَاحِ ، يَتَفِقُ مِثْلُهَا لِأَضْعَفِ ٱلأَرْوَاحِ ؛ كَأَنَّهَا تَسْخَرُ مِنَ ٱلنَّاسِ كَمَا يَسْخَرُوْنَ بِهَا . فَهَاذَا أَبُوْ حَسَنٍ مُعَلِّمُ ٱلْكُتَّابِ ، جَاءَهُ عُلَامَانِ مِنْ صِبْيَتِهِ قَدْ تَعَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِٱلآخَرِ ؛ فَقَالَ : يَا مُعَلِّمُ ! هَاذَا عَضَّ أُذُنَيَّ . فَقَالَ عُلَامَانِ مِنْ صِبْيَتِهِ قَدْ تَعَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِٱلآخَرِ ؛ فَقَالَ : يَا مُعَلِّمُ ! هَاذَا عَضَّ أُذُنَيَ . فَقَالَ ٱلْاَحْرُ : مَا عَضَضْتُهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ عَضَّ أُذُنَ نَفْسِهِ . . . فَقَالَ ٱلْمُعَلِّمُ : وَتَمْكُرُ بِيْ أَيْضًا يَا ٱلْهُ مَا يَالَ أَذُنَ نَفْسِهِ فَيَعُضَّهَا . . . !

\* \* \*

وَطَلَعَ ٱلشَّيْخُ عَلَيْهِمْ وَكَأَنَّمَا قَرَأَ نَفْسَ أَبِيْ مُعَاوِيَةً فِيْ وَجْهِهِ ٱلْمُتَفَتِّحِ. وَمِنْ عَجَائِبِ
ٱلْحِكْمَةِ أَنَّ ٱلَّذِيْ يُلْمَحُ فِيْ عَيْنَيِ ٱلْمُبْصِرِ مِنْ خَوَالِجِ نَفْسِهِ ، يُلْمَحُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلضَّرِيْرِ مُكَبِّرًا
مُجَسَّمًا . وَكَانَ ٱلشَّيْخُ لَا يَأْنَسُ بِأَحَدٍ أُنْسَهُ بِأَبِيْ مُعَاوِيَةً ، لِذَكَائِهِ وَحِفْظِهِ وَضَبْطِهِ ،
وَلِمُشَاكَلَةِ ٱلظَّرْفِ ٱلرُّوْحِيِّ بَيْنَهُمَا ؛ فَقَالَ لَهُ :

- ـ « فِيْمَ كَانَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ؟» .
- ـ « كَانَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً فِيْ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْهِ !» .
  - ـ « وَمَا ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْهِ ؟» .
    - ـ « هُوَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ !» .
  - \_ « فَأَجِبْنِيْ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ » .
    - ـ « قَدْ أَجَبْتُكَ !» .
    - ـ « بِمَاذَا أَجَبْتَ ؟» .
    - ـ " بِمَا سَمِعْتَ ! " .

فَقَبَضَ وَجْهُ ٱلشَّيْخِ وَقَالَ : ﴿ أَهَاهُنَا وَهُنَاكَ مَعًا ؟ لَوْ أَنَّ هَاذَا مِنِ ٱمْرَأَةٍ غَضْبَىٰ عَلَىٰ زَوْجِهَا . أَخْسَبُ لَوْلَا أَنَّ وَجِهَا لَكَانَ لَهُ مَعْنَىٰ ، بَلْ لَا مَعْنَىٰ لَهُ وَلَا مِنِ ٱمْرَأَةٍ غَضْبَىٰ عَلَىٰ زَوْجِهَا . أَخْسَبُ لَوْلَا أَنَّ فِي مَنْزِلِيْ مَنْ هُوَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْكُمْ مَا خَرَجْتُ ؟» .

فَقَالَ ٱلضَّرِيْرُ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ! كَأَنَّنَا زَوْجَاتُ ٱلْعِلْم ؛ فَأَيَّتُنَا ٱلَّتِيْ حَظِيَتْ وَبَظِيَتْ . . . » .

فَغَطَّىٰ ٱلْجَمَاعَةُ أَفْوَاهَهُمْ يَضْحَكُوْنَ ، وَتَبَسَّمَ ٱلشَّيْخُ ، ثُمَّ شَرَعَ يُحَدِّثُ فَأَفْضَىٰ مِنْ خَبَرٍ إِلَىٰ خَبَرٍ ، وَتَسَرَّحَ فِيْ ٱلرَّوَايَةِ حَتَّىٰ مَرَّ بِهِ هَلذَا ٱلْحَدِيْثُ :

عَنْ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ هَلَاكَ ٱلرِّجَالِ طَاعَتُهُمْ لِنِسَائِهِمْ » . [ راجع « مسند احمد » ، رقم : ١٩٩٤٢ ] .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : كَانَ ٱلْحَدِيْثُ بِهَالذَا ٱللَّفْظِ ، وَلَمْ يَقُلِ ٱلنَّبِيُّ ﷺ : « هَلَاكُ ٱلرَّجُلِ طَاعَتُهُ لِامْرَأَتِهِ » ؛ فَإِنَّ هَلذَا لَا يَسْتَقِيْمُ ؛ إِذْ يَكُونُ بَعْضُ ٱلنِّسَاءِ أَخْيَانًا أَكْمَلَ مِنْ بَعْضِ ٱلرَّجَالِ ، وَقَدْ تَكُونُ ٱلْمَرْأَةُ هِيَ ٱلرَّجُلَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ عَزْمًا وَتَدْبِيْرًا وَقُوَّةَ نَفْسٍ ، وَيَتْلَيَّنُ ٱلْمَرْأَةُ . وَكَثِيْرٌ مِنَ ٱلنِّسَاءِ يَكُنَّ نِسَاءً بِٱلْحِلْيَةِ وَٱلشَّكْلِ دُونَ وَيَتَلَيَّنُ ٱلرَّجُلُ مَعَهَا كَأَنَّهُ ٱمْرَأَةً . وَكَثِيْرٌ مِنَ ٱلنِّسَاءِ يَكُنَّ نِسَاءً بِٱلْحِلْيَةِ وَٱلشَّكْلِ دُونَ مَا وَرَاءَهُمَا ؛ كَأَنَّمَا هُيَئْنَ رِجَالًا فِيْ ٱلأَصْلِ ثُمَّ خُلِقْنَ نِسَاءً بَعْدُ ، لإحْدَاثِ مَا يُرِيْدُ ٱللهُ أَنْ يُحْدِثَ بِهِنَّ ، مِمَّا يَكُونُ فِيْ مِثْلِ هَائِهِ ٱلْعَجِيْبَةِ عَمَلًا ذَا حَقِيْقَتَيْنِ فِيْ ٱلْخَيْرِ أَوِ ٱلشَّرَّ .

وَإِنَّمَا عَمَّ ٱلْحَدِيْثُ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ ٱلأَصْلَ فِيْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا أَنْ تَسْتَقِيْمَ أُمُوْرُ ٱلتَّدْبِيْرِ بِالرِّجَالِ ؛ فَإِنَّ ٱلْبَأْسَ وَٱلْعَقْلَ يَكُونَانِ فِيْهِمْ خِلْقَةً وَطَبِيْعَةً أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونَانِ فِيْ ٱلنِّسَاءِ ؛ كَمَا أَنَّ ٱلرَّجَالِ ؛ فَإِنَّا مُلْبَتْ طَاعَةُ النِّسَاءِ فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلْمُرَادُ هَلَاكَ أَنفُسِهِمْ ، ٱلنَّسَاءِ فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلْمُرَادُ هَلَاكَ أَنفُسِهِمْ ، ٱلنَّسَاءِ فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمْرِ ، فَتِلْكَ حَيَاةٌ مَعْنَاهَا هَلَاكُ ٱلرِّجَالِ ، وَلَيْسَ ٱلْمُرَادُ هَلَاكَ أَنفُسِهِمْ ، ٱلنَّسَاءِ فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمْرِ ، فَتِلْكَ حَيَاةٌ مَعْنَاهَا هَلَاكُ ٱلرِّجَالِ ، وَلَيْسَ ٱلْمُرَادُ هَلَاكَ أَنفُسِهِمْ ، ٱلنَّسَاءِ فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمْرِ ، فَتِلْكَ حَيَاةٌ مَعْنَاهَا هَلَاكُ ٱلرِّجَالِ ، وَلَيْسَ ٱلْمُرَادُ هَلَاكَ أَنفُسِهِمْ ، بَلْ هَلَاكُ مَا هُمْ رِجَالٌ بِهِ ، وَٱلْحَدِيْدُ حَدِيْدُ بِقُوّتِهِ وَصَلَابَتِهِ ، وَٱلْحَجَرُ حَجَرٌ بِشِدَّتِهِ وَالْحَدِيْدِ ، وَالْحَدِيْدُ مَا هُمْ رَجَالٌ بِهِ ، وَٱلْحَدِيْدُ ، وَتَنَاثَرَ ٱلآخَرُ أَوْ تَفَتَّتَ ، فَذَاكَ هَلَاكُهُمَا فِيْ وَالْحَدِيْدِ . وَلَيْتَ ، وَهُمَا بَعْدُ لَا يَزَالَانِ مِنَ ٱلْحَجْرِ وَٱلْحَدِيْدِ .

وَٱلْمَرْأَةُ ضَعِيْفَةٌ بِفِطْرَتِهَا وَتَرْكِيْبِهَا ، وَهِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ تَأْبَىٰ أَنْ تَكُوْنَ ضَعِيْفَةً أَوْ تَقِرَّ بِالضَّعْفِ ، إِلَّا إِذَا وَجَدَتْ رَجُلَهَا ٱلْكَامِلَ ، رَجُلَهَا ٱلَّذِيْ يَكُوْنُ مَعَهَا بِقُوَّتِهِ وَعَقْلِهِ وَفِتْنَتِهِ لَهَا وَحُبُّهَا إِيَّاهُ ، كَمَا يَكُوْنُ مِثَالٌ مَعَ مِثَالٍ . ضَعْ مِئَةَ دِيْنَارٍ بِجَانِبٍ عَشَرَةِ دَنَانِيْرٍ ، ثُمَّ ٱتُرُكُ لِخَشَرَةِ أَنْ تَتَكَلَّمَ وَتَدَّعِيَ وَتَسْتَطِيْلَ ؛ قَدْ تَقُوْلُ : إِنَّهَا أَكْثُرُ إِشْرَاقًا ، أَوْ أَظْرَفُ شَكْلًا ، أَوْ أَخْرَفُ شَكْلًا ، أَوْ أَخْرَفُ شَكْلًا ، أَوْ أَخْرَفُ قِيْمَةً فِيْ أَحْسَنُ وَضْعًا وَتَصْفِيْفًا ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمُحَرَّمَةَ هُنَا أَنْ تَزْعُمَ أَنَّهَا أَكْبَرُ قِيْمَةً فِيْ أَلْسُونَ . . . !

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَمَنْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ تُصِيْبُ رَجُلَهَا ٱلْكَامِلَ أَوِ ٱلْقَرِيْبَ مِنْ كَمَالِهِ عِنْدَهَا ، أَيْ : كَمَالِ طَبِيْعَتِهِ بِٱلْقِيَاسِ إِلَىٰ طَبِيْعَتِهَا ، كَمَالِ جِسْمٍ مُفَصَّلٍ لِجِسْمٍ ، تَفْصِيْلَ ٱلنَّوْبِ ٱلَّذِيْ يَلْبَسُهُ وَعَدَهُ ؛ كَمَا يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَعْدَهُ ؛ كَمَا يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَعْدَهُ ؛ كَمَا يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَعْدَهُ ؛ كَمَا يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ .

فَإِذَا لَمْ تُصِبِ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا الْقَوِيِّ \_ وَهُوَ الْأَعَمُّ الْأَغْلَبُ \_ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَكُوْنَ مَعَهُ فِي حَقِيْقَةِ ضَعْفِهَا الْجَمِيْلِ ، وَعَمِلَتْ عَلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الضَّعِيْفُ ، لِتَكُوْنَ مَعَهُ فِيْ تَزْوِيْرِ الْقُوَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ حَيَاتِهِ ، وَيَهَلَذَا تَخْرُجُ مِنْ حَيِّرِهَا ؛ وَمَا أَوَّلُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَىٰ الطُّرُقَاتِ الْقُوَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ حَيَاتِهِ ، وَيَهَلَذَا تَخْرُجُ مِنْ حَيِّرِهَا ؛ وَمَا أَوَّلُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَىٰ الطُّرُقَاتِ اللَّهُ هَا لَهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ ؟ فَإِنْ كَثُرَ خُرُوجُهُنَ فِي الطَّرِيْقِ ، وتَسَكَّعْنَ هَلَهُنَا وَهَلَهُنَا ، فَإِنَّمَا تِلْكَ صُوْرَةٌ مِنْ فَسَادِ الطَّبِيْعَةِ فِيْهِنَّ وَمِنْ إِمْلَاقِهَا أَيْضًا . .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَكَأَنَّ فِيْ ٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ إِيْمَاءً إِلَىٰ أَنَّ مِنْ بَعْضِ ٱلْحَقِّ عَلَىٰ ٱلتَّسَاءِ أَنْ يَنْزِلْنَ عَنْ بَعْضِ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِيْ لَهُنَّ ، إِبْقَاءً عَلَىٰ نِظَامِ ٱلأُمَّةِ ، وَتَيْسِيْرًا لِلْحَيَاةِ فِيْ مَجْرَاهَا ؛ كَمَا يَنْزِلُ ٱلرَّجُلُ عَنْ حَقَّهِ فِيْ حَيَاتِهِ كُلِّهَا إِذَا حَارَبَ فِيْ سَبِيْلِ أُمَّتِهِ ، إِبْقَاءً عَلَيْهَا وَتَيْسِيْرًا لِحَيَاتِهَا فِيْ مَجْرَاهَا . فَصَبْرُ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ مِثْلِ هَاذِهِ ٱلْحَالَةِ هُوَ نَفْسُهُ جِهَادُهَا وَحَرْبُهَا فِيْ سَبِيْلِ ٱلأُمَّةِ ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابِ ٱللهِ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ يُقْتَلُ أَوْ يُجْرَحُ فِيْ جِهَادِهِ .

أَلَا وَإِنَّ حَبَاةَ بَعْضِ النِّسَاءِ مَعَ بَعْضِ الرِّجَالِ تَكُونُ أَخْيَانًا مِثْلَ اَلْقَتْلِ ، أَوْ مِثْلَ اَلْجَرْحِ ، وَقَدْ تَكُوْنُ مِثْلَ اللهِ ﷺ لِمُزَوَّجَةٍ يَسْأَلُهَا عَنْ وَقَدْ تَكُوْنُ مِثْلَ اللهِ ﷺ لِمُزَوَّجَةٍ يَسْأَلُهَا عَنْ حَالِهَا وَطَاعَتِهَا وَصَبْرِهَا مَعَ رَجُلِهَا : ﴿ فَآيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ ﴾ قَالَتْ : مَا اَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ ! قَالَ : ﴿ فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ﴾ . [ ﴿ المستدرك على الصحيحين • ، رنم :

٩٨/٢٧٦٩ ؛ ﴿ مجمع الزوائد ﴾ ، وقم : ٧٦٣٧ ؛ وراجع ﴿ مسند أحمد ﴾ ، رقم : ١٨٥٢٤ و ٢٦٨٠٦ ] .

آهِ ! آهِ ! حَتَّىٰ زَوَاجُ ٱلْمَوْأَةِ بِالرَّجُلِ هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ مُرُوْرُ ٱلْمَوْأَةِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ فِيْ دُنْيَا أُخْرَىٰ إِلَىٰ مَوْتِ آخِرَ ، سُتَحَاسَبُ عِنْدَهُ بِٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّارِ ، فَحِسَابُهَا عِنْدَ ٱللهِ نَوْعَانِ : مَاذَا صَنَعْتِ بِدُنْيَاكِ وَنَعِيْمِهَا وَبُؤْسِهِ فِيْكِ ؟ بُمُ مَاذَا صَنَعْتِ بِزَوْجِكِ وَنَعِيْمِهِ وَبُؤْسِهِ فِيْكِ ؟

وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ ٱمْرَأَةً جَاءَتِ ٱلنَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّيْ وَافِدَةُ ٱلنِّسَاءِ إِلَيْكَ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ مَا لِلرِّجَالِ فِيْ ٱلْجِهَادِ مِنَ ٱلأَجْرِ وَٱلْغَنِيْمَةِ ؛ ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ ﷺ : ﴿ أَبْلِغِيْ مَنْ لَقِيْتِ مِنَ ٱلنَّسَاءِ أَنَّ طَاعَةً لِلزَّوْجِ ، وَٱعْتِرَافَا بِحَقِّهِ .. يَعْدِلُ ذَلِكَ ؛ وَقَلَيْلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ !» . [ ا مجمع الزوائد ، ، رقم : ٧٦٣٧ و٧٦٣٣ ] .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : تَأَمَّلُوا وَأَعْجَبُوا مِنْ حِكْمَةِ ٱلنُّبُوَّةِ وَدِقَّتِهَا وَبَلَاغَتِهَا ؛ أَيُقَالُ فِي ٱلْمَرْأَةِ الْمُحِبَّةِ لِزَوْجِهَا ٱلْمُفْتَتِنَةِ بِهِ ٱلْمُعْجَبَةِ بِكَمَالِهِ : إِنَّهَا أَطَاعَتْهُ وَٱعْتَرَفَتْ بِحَقِّهِ ؟ أَوَلَيْسَ ذَلِكَ طَبِيْعَةَ ٱلْحُبُّ إِذَا كَانَ حُبًّا ؟ فَلَمْ يَبْقَ إِذًا إِلَّا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلآخَرُ ، حِيْنَ لَا تُصِيْبُ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا اللهَفَصَّلَ لَهَا ، بَلْ رَجُلًا يُسَمَّىٰ زَوْجًا ؛ وَهُنَا يَظْهَرُ كَرَمُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ، وَهَا هُنَا جِهَادُ ٱلْمَوْأَةِ وَصَبْرُهَا ، وَهَا هُنَا بَذْلُهَا لَا أَخْذُهَا ؛ وَمِنْ كُلِّ ذَلِكَ هَا هُنَا عَمَلُهَا لِجَنَّتِهَا أَوْ نَارِهَا .

فَإِذَا لَمْ يَكُنِ ٱلرَّجُلُ كَامِلًا بِمَا فِيهِ لِلْمَوْأَةِ ، فَلْتُبْقِهِ هِيَ رَجُلًا بِنُزُولِهَا عَنْ بَعْضِ حَقِّهَا لَهُ ، وَتَرْكِهَا ٱلْحَيَاةَ تَجْرِيْ فِيْ مَجْرَاهَا ، وَإِيْثَارِهَا ٱلآخِرَةَ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ، وَقِيَامِهَا بِفَرِيْضَةِ كَمَالِهَا وَرَحْمَتِهَا ، فَيَبْقَىٰ ٱلرَّجُلُ رَجُلًا فِيْ عَمَلِهِ لِلدُّنْيَا ، وَلَا يُمْسَخُ طَبْعُهُ وَلَا يَنْتَكِسُ بِهَا وَلَا يَذِلُ ، فَإِنْ هِيَ بَذَأَتْ وَتَسَلَّطَتْ وَغَلَبَتْ وَصَرَّفَتِ ٱلرَّجُلَ فِيْ يَدِهَا ، فَأَكْثُو مَا يَظْهَرُ حِيْنَذِ وَلَا يَنْتَكِسُ بِهَا فَيْ يَدِهَا ، فَأَكْثُو مَا يَظْهَرُ حِيْنَذِ فَلَا يَذِلُ ، فَإِنْ هِيَ بَذَأَتْ وَتَسَلَّطَتْ وَغَلَبَتْ وَصَرَّفَتِ ٱلرَّجُلَ فِيْ يَدِهَا ، فَأَكْثُو مَا يَظْهَرُ حِيْنَذِ فِي يَدِهَا ، فَأَكْثُو مَا يَظْهَرُ حِيْنَذِ فِي يَدِهَا ، فَأَكْثُو مَا يَظْهَرُ حِيْنَذِ فِي اللهِ عَلَى الرَّجُولَةِ ، فَإِنْ هِي يَدِهَا ، فَأَكْثُو مَا يَظْهَرُ وَجُواْآتُهُ ، وَفِيْ الرَّجُولَةِ ، وَفِيْ هَلَاكِ مَعَانِيْ ٱلرَّجُولَةِ هَلَاكُ مَعَانِيْ ٱلرَّجُولَةِ مَعَانِيْ هَلَاكِ مَعَانِيْ ٱلرَّجُولَةِ هَلَاكُ مَعَانِيْ الرَّجُولَةِ ، وَفِيْ هَلَاكِ مَعَانِيْ ٱلرَّجُولَةِ هَلَاكُ وَتَاعَتُهُ ؛ وَفِيْ كُلُّ ذَلِكَ هَلَاكُ مَعَانِيْ ٱلرُّجُولَةِ ، وَفِيْ هَلَاكِ مَعَانِيْ ٱلرَّجُولَةِ هَلَاكُ مَلَاكُ مَعَانِيْ الرَّجُولَةِ هَا لَالْمَعْفِي اللّهُ مَلَاكُ مَعَانِيْ الرَّجُولَةِ اللهَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَٱلْقُلُوْبُ فِيْ ٱلرِّجَالِ لَيْسَتْ حَقِيْقَةً أَبَدًا ، بِطَبِيْعَةِ أَعْمَالِهِمْ فِيْ ٱلْحَيَاةِ وَأَمْكِنَتَهِمْ مِنْهَا ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُلْبَ ٱلْحَقِيْقِيَّ هُوَ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلِذَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ ٱلسُّمُوُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا وَاجِبَ ٱلرَّحْمَةِ ؛ ذَلِكَ ٱلْوَاجِبُ ٱلَّذِيْ يَتَّجِهُ إِلَىٰ ٱلْقَوِيِّ فَيَكُونُ حُبًا ، وَيَتَّجِهُ إِلَىٰ ٱلْقَوِيِّ فَيَكُونُ حُبًا ، وَيَتَّجِهُ إِلَىٰ ٱلْقَوِيِّ فَيَكُونُ حُبًا ، وَيَتَّجِهُ إِلَىٰ ٱلطَّفُ هُوَ ٱللَّذِيْ وَيَتَّجِهُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُواقِيِّ فَيَكُونُ مُوا اللَّهُ الْمَوْلَةُ هُوَ ٱللَّذِيْ وَيَتَجِهُ أَلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلَةُ هُو ٱللَّذِيْ وَيَتَّجِهُ أَنِّهُ الْمَرْأَةُ .

掛 掛 券

قَالَ أَبُوْ مُعَارِيَةَ : وَٱنْفَضَّ ٱلْمَجْلِسُ ، وَمَنَعَنِيْ ٱلشَّيْخُ أَنْ أَقُوْمَ مَعَ ٱلنَّاسِ ، وَصَرَفَ قَائِدِيْ ؛ فَلَمَّا خَلَا وَجْهُهُ قَالَ : يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ ! قُمْ مَعِيْ إِلَىٰ ٱلدَّارِ .

قُلْتُ : مَا شَأْنٌ فِيْ ٱلدَّارِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ : إِنَّ (تِلْكَ) غَاضِبَةٌ عَلَيَّ ، وَقَدْ ضَاقَتِ ٱلْحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ، وَأَخْشَىٰ أَنْ تَتَبَاعَدَ ، فَأُرِيْدُ أَنْ تُصْلِحَ بَيْنَنَا صُلْحًا .

قُلْتُ : فَمِمَّ غَضَبُهَا ؟

قَالَ : لَا تُسْأَلُ ٱلْمَرْأَةُ مِمَّ تَغْضَبُ ، فَكَثِيْرًا مَا يَكُوْنُ هَـٰذَا ٱلْغَضَبُ حَرَكَةً فِيْ طِبَاعِهَا ، كَمَا تَكُوْنُ جَالِسَةً وَتُرِيْدُ أَنْ تَقُوْمَ فَتَقُوْمَ ، وَتُرِيْدُ أَنْ تَمْشِيَ فَتَمْشِيَ !

قُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ! هَلْذَا آخِرُ أَرْبَعِ مَوَّاتٍ<sup>(١)</sup> تَغْضَبُ عَلَيْكَ غَضَبَ ٱلطَّلَاقِ ، فَمَا يَحْبسُكَ عَلَيْهَا وَٱلنِّسَاءُ غَيْرُهَا كَثِيْرٌ .

قَالَ : وَيُحَكَ يَا رَجُلُ ! أَبَائِعُ نِسَاءِ أَنَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ٱلَّذِيْ يُطَلِّقُ ٱمْرَأَةً لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ مُلْجِئَةٍ ، هُوَ كَالَّذِيْ يَبِيْعُهَا لِمَنْ لَا يَدْرِيْ كَيْفَ يَكُوْنُ مَعَهَا وَكَيْفَ تَكُوْنُ مَعَهُ ؟ إِنَّ عُمْرَ ٱلزَّوْجَةِ لَوْ كَانَ رَقَبَةً وَضُوبَتْ بِسَيْفٍ قَاطِعِ لَكَانَ هَلْذَا ٱلسَّيْفُ هُوَ ٱلطَّلَاقَ !

وَهَلْ تَعِيْشُ ٱلْمُطَلَّقَةُ إِلَّا فِي أَيَّامِ مَيِّنَةٍ ؟ وَهَلْ قَاتِلُ أَيَّامِهَا إِلَّا مُطَلِّقُهَا ؟

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : وَقُمْنَا إِلَىٰ ٱلدَّارِ ، وَٱسْتَأْذَنْتُ وَدَخَاْتُ عَلَىٰ (تِلْكَ) . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

(لهابقية)



قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ٱلضَّرِيْرُ : وَكُنْتُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ إِلَىٰ دَارِ ٱلشَّيْخِ ، أُرَوِّئُ فِيْ ٱلأَمْرِ ، وَأَمْتَحِنُ مَذَاهِبَ ٱلرَّأْيِ ، وَأُقَلِّبُهَا عَلَىٰ وُجُوْهِهَا ، وَأَنْظُرُ كَيْفَ أَحْتَالُ فِيْ تَأْلِيْفِ مَا تَنَافَرَ مِنَ ٱلشَّيْخِ وَزَوْجَتِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلَّذِيْ يَسْفُرُ بَيْنَ رَجُلٍ وَآمْرَأَتِهِ إِنَّمَا يَمْشِيْ بِفِكْرِهِ بَيْنَ قَلْبَيْنِ ، فَهُوَ

<sup>(</sup>١) ﴿ هَلْذَا هُوَ ٱلنَّعْبِيثُرُ ٱلصَّحِيْحُ لِمِثْلِ قَوْلِ ٱلنَّاسِ ﴿ هَلْذِهِ رَابِعُ مَرَّةٍ ﴾ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٨٦، ٢١ ذو القعدة سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٥ فبراير/شباط ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٢٨٣ ـ ٢٨٦ .

مُطْفِيءُ نَائِرَةٍ (١) أَوْ مُسْعِرُهَا ، إِذْ لَا يَضَعُ بَيْنَ ٱلْقَلْبَيْنِ إِلَّا حُمْقَهُ أَوْ كِيَاسَتَهُ ، وَهُوَ لَنْ يَرُدَّ ٱلْمَرْأَةَ إِلَىٰ ٱلرَّأْيِ إِلَّا إِذَا طَافَ عَلَىٰ وَجْهِهَا بِٱلضَّحِكِ ، وَعَلَىٰ قَلْبِهَا بِٱلْخَجَلِ ، وَعَلَىٰ نَفْسِهَا بِٱلرَّقَّةِ ، وَكَانَ حَكِيْمًا فِيْ كُلِّ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ عَقْلَ ٱلْمَرْأَةِ مَعَ ٱلرَّجُلِ عَقْلٌ بَعِيْدٌ ، يَجِيْءُ مِنْ وَرَاءِ نَفْسِهَا ، مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهَا .

وَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا الَّذِيْ يُفْسِدُ مَحَلَّ الشَّيْخِ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَمَثَلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَمَا أَخْرَجَ لِيَ التَّفْكِيرُ إِلَّا أَنَّ حُسْنَ خُلُقِهِ مَعَهَا دَائِمًا هُوَ ٱلَّذِيْ يَسْتَدْعِيْ مِنْهَا سُوْءَ ٱلْخُلُقِ آخْيَانًا؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْخَ كَمَا وَرَدَ فِيْ وَصْفِ ٱلْمُؤْمِنِ: "هَيِّنُ لَيَنٌ كَالْجَمَلِ الأَيْفِ (٢)، إِنْ قِيْدَ ٱنْقَادَ، وَإِنْ أُنِيْخَ عَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِيْ وَصْفِ ٱلْمُؤْمِنِ: "هَيِّنٌ لَيَنٌ كَالْجَمَلِ الأَيْفِ (٢)، إِنْ قِيْدَ ٱنْقَادَ، وَإِنْ أُنِيْخَ عَلَىٰ صَخْرَةِ ٱسْتَنَاخَ الرَاجِع ابن ماجه، رقم: ٤٤٤؛ المستد احمد، رقم: ١٦٩٣؛ والجامع الصغير، رقم: ١٩٦٣ ومَنْهَا أَنْ تَكُونُ ٱمْرَأَةً حَمَّىٰ تَطْلُبَ فِيْ ٱلرَّجُلِ أَشْيَاءَ : مِنْهَا أَنْ تُحَافَهُ بِأَسْبَابِ يَسِيْرَةٍ مِنْ أَسْبَابِ ٱلْخُوفِ. فَإِذَا تُحَلِّقُهُ بِأَسْبَابِ يَسِيْرَةٍ مِنْ أَسْبَابِ ٱلْخُوفِ. فَإِذَا مُعْلَقُهُ بِأَسْبَابِ يَسِيْرَةٍ مِنْ أَسْبَابِ ٱلْخُوفِ. فَإِذَا مُعْلَقُهُ بِأَسْبَابِ يَسِيْرَةٍ مِنْ أَسْبَابِ ٱلْخُوفِ. فَإِذَا مُعْمَلُكُونُهُ أَنْ مَا اللَّهُ وَسُكُونُهُ وَسُكُونُهُ مِنْ أَسْبَابِ الْخُوفِ. فَإِذَا أَنْهُ وَسُكُونُهُ أَنْ مَا اللَّهُ وَسُكُونُهُ أَنْهُ اللَّهُ وَسُكُونُهُ مَا أَنْ يَعْمَلُوا اللَّهُ وَسُكُونُهُ اللَّهُ مِنْ أَلْفِقُونَ مَا يَعْمَلُهُ اللَّهُ فَوْلَ اللَّهُ مِنْ الرَّجُلُ الْوَقْتِ بَعْدَ ٱلْوَقْتِ ، لا يُغْرَقُ مَنْ الرَّجُلِ ، أَنْ يَقْسُو عَلَيْهِ ٱلرَّجُلُ فِيْ ٱلْوَقْتِ بَعْدَ ٱلْوَقْتِ ، لا يُغْرَاقُ مُولِكُ وَلَكِيْ لِلْهُ مُنَالِمُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ ٱلْوَقْتِ ، لا يُقْرَاقُ أَولُولُهُ أَنْ يَقْسُو عَلَيْهِ الرَّجُلُ فِيْ ٱلْوَقْتِ بَعْدَ ٱلْوَقْتِ ، لا يُعْرَاقُ أَوْلُومُ الْمُولِي اللْمَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَا أُولُومُ الْمُولُ الْمُولُومُ اللَّذِي لا يُعْرَاقُ مِنْ الرَّجُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُولُومُ الْمُولُ الْمُولُومُ الْمُولُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ ال

وَكَأَنَّ ٱلْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ طَبِيْعَتُهَا أَحْيَانًا إِلَىٰ مَصَائِبَ خَفِيْفَةٍ ، تُؤذِيْ بِرِقَّةٍ أَوْ تَمُرُّ بِٱلأَذَىٰ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلْمَسَهَا بِهِ ، لِتَتَحَرَّكَ فِيْ طَبِيْعَتِهَا مَعَانِيْ دُمُوْعِهَا مِنْ غَيْرِ دُمُوْعِهَا ؛ فَإِنْ طَالَ رُكُوْدُ هَـٰذِهِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، أَوْجَدَتْ هِيَ لِنَفْسِهَا مَصَائِبَهَا ٱلْخَفِيْفَةَ ، فَكَانَ ٱلزَّوْجُ إِحْدَاهَا . . .

وَهَلْذَا كُلُّهُ غَيْرُ ٱلْجُرْأَةِ أَوِ ٱلْبَذَاءِ فِيْمَنْ يُبْغِضْنَ أَذْوَاجَهُنَّ ، فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ إِذَا فَرَكَتْ زَوْجَهَا لِمُنَافَرَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ بَيْنَهَ ، مَاتَ ضَعْفُهَا ٱلأُنْفُويُ ٱلَّذِيْ يَتِمُّ بِهِ جَمَالُهَا وَٱسْتِمْنَاعُهَا وَٱلْسَيْمَنَاعُهَا وَٱلْسَيْمَنَاعُهَا وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ إِيهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِي اللَّهُ اللِي اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولَ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُولُولُولِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

<sup>(</sup>١) ٱلنَّائِرَةُ: ٱلْغَضَبُ.

 <sup>(</sup>١) أَيْ : ٱلْمَأْنُوفُ ، وَيُسَمِّيْهِ ٱلْعَامَّةُ : ٱلْمَخْزُوْمُ ، وَهُوَ ٱلَّذِيْ عُقِرَ أَنْفُهُ بِٱلْخَشَاشِ ، فَيُقَادُ مِنْهُ ، فَيَكُوْنُ
 ذَلُولًا سَمْحًا .

كَلَامُهَا لِلرَّجُلِ وَهُوَ مِنَ ٱلْبُغْضِ كَأَنَّهُ فِي صَوْتَيْنِ لَا فِيْ صَوْتِ وَاحِدٍ . وَلَعَلَّ هَـٰذَا هُوَ ٱلَّذِيْ أَحَسَّهُ ٱلشَّاعِرُ ٱلْعَرَبِيُّ بِفِطْرَتِهِ ـ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَوْأَةِ ٱلصَّخَّابَةِ ٱلشَّدِيْدَةِ ٱلصَّوْتِ ٱلْبَادِيَةِ ٱلْغَيْظِ ، فَضَاعَفَ لَهَا فِيْ تَزْكِيْبِ ٱللَّفْظِ حِيْنَ وَصَفَهَا بِقَوْلِهِ [ من الرجز ] :

## صُلُبً ـــةُ ٱلصَّنِح ــةِ صَهْصَلِيْقُهُ ــا(١)

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : وَٱسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ تِلْكَ ، وَدَخَلْتُ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَوْثَقْتُ أَنَّ عِنْدَهَا بَعْضَ مَحَارِمِهَا ؛ فَقُلْتُ : أَنْعَمَ ٱللهُ مَسَاءَكِ يَا أُمَّ مُحَمَّدٍ . قَالَتْ : وَأَنْتَ فَأَنْعَمَ ٱللهُ مَسَاءَكَ .

فَأَصْغَيْتُ لِلصَّوْتِ ، فَإِذَا هُوَ كَٱلنَّائِمِ قَدِ ٱنْتَبَهَ يَتَمَطَّىٰ فِيْ ٱسْتِرْخَاءِ ، وَكَأَنَّهَا تَقْبَلُنِيْ بِهِ وَتَرُدُّنِيْ مَعًا ، لَا هُوَ خَالِصٌ لِلْغَضَبِ وَلَا هُوَ خَالِصٌ لِلرِّضَىٰ .

فَقُلْتُ : يَا أُمَّ مُحَمَّدٍ ! إِنِّيْ جَاثِعٌ لَمْ أُلِمَّ ٱلْيَوْمَ بِمَنْزِلِيْ . فَقَامَتْ فَقَرَبَتْ مَا حَضَرَ ؛ وَقَالَتْ : مَعْذِرَةً يَا أَبَا مُعَاوِيَةً ، فَإِنَّمَا هُوَ جُهْدُ ٱلْمُقِلُ ، وَلَيْسَ يَعْدُو إِمْسَاكَ ٱلرَّمَقِ . فَقُلْتُ : إِنَّ ٱلْجَوْعَانَ غَيْرُ ٱلشَّهْوَانِ ؛ وَٱلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعَى وَاحِدٍ<sup>(٢)</sup> ، وَلَمْ يَخْلُقِ ٱللهُ قَمْحًا لِلْمُلُوْكِ وَقَمْحًا غَيْرَهُ لِلْفُقَرَاءِ .

ثُمَّ سَمَّيْتُ وَمَدَدْتُ يَدِيْ أَتَحَسَّسُ مَا عَلَىٰ الطَّبَقِ ، فَإِذَا كِسَرٌ مِنَ الْخُبْزِ ، مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ الْجَزَرِ الْمَسْلُوْقِ ، فِيْهِ قَلِيْلٌ مِنَ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ ؛ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : هَلْذَا بَعْضُ أَسْبَابِ الشَّرِّ ؛ وَمَا كَانَ بِيْ الْجُوْعُ وَلَا سَدُّهُ ، غَيْرَ أَنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ حَاضِرَ الرَّزْقِ فِيْ دَارِ الشَّيْخِ ، فَإِنَّ مِثْلَ هَلْدِهِ الْقِلَّةِ فِيْ طَعَامِ الرَّجُلِ هِي عِنْدَ الْمَرْأَةِ قِلَّةٌ مِنَ الرَّجُلِ نَفْسِهِ ؛ وَكُلُّ الشَّيْخِ ، فَإِنَّ مِثْلَ هَلْذِهِ الْقِلَّةِ فِيْ طَعَامِ الرَّجُلِ هِي عِنْدَ الْمَرْأَةِ قِلَّةٌ مِنَ الرَّجُلِ نَفْسِهِ ؛ وَكُلُّ مَا تَفْقِدُهُ مِنْ حَاجَاتِهَا وَشَهَوَاتِ نَفْسِهَا ، فَهُوَ عِنْدَهَا فَقُرٌ بِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا مِنَ الأَشْيَاءِ ، مَا تَفْقِدُهُ مِنْ الرَّجُلِ . كُلَّمَا أَكْثَرَ الرَّجُلُ مِنْ إِتْحَافِهَا كُثُرَ عِنْدَهَا ، وَإِنْ أَقَلَ قَلَّ . وَإِنَّمَا خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ بَطْنًا يَلِدُ ، فَبَطْنُهَا هُوَ أَكْبَرُ حَقِيْقَتِهَا ، وَهَالِهِ غَايَتُهَا وَغَايَةُ الْحِكْمَةِ فِيْهَا ؛ لَا جَرَمَ كَانَ الْمَرْأَةُ بَطْنًا يَلِدُ ، فَبَطْنُهَا هُوَ أَكْبَرُ حَقِيْقَتِهَا ، وَهَالِهِ غَايَتُهَا وَغَايَةُ الْحِكْمَةِ فِيْهَا ؛ لَا جَرَمَ كَانَ

<sup>(</sup>١) هَنذَا مِنْ عَجَائِبِ ٱللُّغَةِ ٱلْعَرَبِيّةِ ، إِذَا زَادَ ٱلْمَعْنَىٰ زَادُوا لَهُ فِيُ ٱللَّفْظِ ، وَرِوَايَةُ \* لِسَانِ ٱلْعَرَبِ » : « شَدِيْدَةُ ٱلصَّيْحَةِ » وَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، فَلَيْصَحِّحْهَا مَنْ يَقْتَنِيْ \* ٱللَّسَانَ » مِنَ ٱلْقُرَّاءِ .

 <sup>(</sup>٢) فِيْ بَعْضِ ٱلأَثْرِ : ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعَى وَاحِدٍ ، وَٱلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ﴾ . [ البخاري ، رقم : ٥٣٩٣ ] . وَهَلْذَا ٱلْحَدِيْثُ رَمْزٌ عَجِيْبٌ لِبَهِيْمِيَّةٍ مَنْ لَا يَرَىٰ ٱلدُّنْيَا إِلَّا ٱلشَّنَا إلَّا
 الدُّنْيَا فَقَطْ .

لَهَا فِي عَقْلِهَا مَعِدَةٌ مَعْنَوِيَةٌ ؛ وَلَيْسَ حُبُهَا لِلْحُلِيُ وَالنَّبَابِ وَالزَّيْنَةِ وَالْمَالِ ، وَطِمَاحُهَا إِلَيْهَا وَالسَبْهُ لَاكُهَا فِي الْحِرْصِ عَلَيْهَا وَالاسْتِشْرَافُ لَهَا ـ إِلَّا مَظْهَرًا مِنْ حُكْمِ الْبَعْلِ وَسُلْطَانِهِ ؛ فَلَيْكَ كُلُّهُ إِذَا حَقَقْتُهُ فِي الرَّجُلِ لَمْ نَجِدْهُ عِنْدَهُ إِلَّا مِنْ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ وَالسُّلْطَةِ ، وَكَانَ فَقْدُهُ مِنْ ذَرَائِعِ الضَّغْفِ وَالْقِلَّةِ ؛ فَإِنَّا حَقَقْتُهُ فِي الْمَوْأَةِ الْفَيْتَةُ عِنْدَهَا مِنْ مَعَانِيْ الشَّبْعِ وَالْبَطِي ، وَكَانَ شَهْوَتُهَا لَهُ كَالْقَرَمِ إِلَىٰ اللَّحْمِ عِنْدَ مَن حُرِمَ وَكَانَ شَهْوَتُهَا لَهُ كَالْقَرَمِ إِلَىٰ اللَّحْمِ عِنْدَ مَن حُرِمَ اللَّحْمِ ؛ وَهَالْمَ الْمَوْرَةِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ ؛ فَلَنْ يَكُونَ عَقْلُ الْمَوْأَةِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ اللَّحْمِ عِنْدَ مَن حُرِمَ اللَّحْمِ عِنْدَ مَن الرَّجُلِ وَالنَّسَاءِ ؛ فَلَنْ يَكُونَ عَقْلُ الْمَوْآةِ تَعْصُ هُنَاكَ ؛ فَهُنَّ لِلْمُحْلِقِ الْمَوْلَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّحْمِ عِنْدَ مَعْلَى اللَّعْمِ مُعَانِيْهَا " الْبَعْلَيَةِ " فَحُسِبَتْ لَهَا الرَّيَادَةُ هَمْهُمُنَا بِالنَّقُصِ هُمُنَاكَ ؛ فَهُنَّ لِلْمَعْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَانِيْ عَلَى عَقْلِهَا ؛ فَلَيْ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* \*

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً : وَأَرَيْتُهَا أَنِّي جَائِعٌ ، فَنَهَشْتُ نَهْشَ ٱلأَعْرَابِيِّ ، كَيْلَا تَفْطَنَ إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ مِنْ زَعْمِ ٱلْجُوْعِ ؛ ثُمَّ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْنَدْعِيَ كَلَامَهَا وَأَسْتَمِيْلَهَا لِأَنْ تَضْحَكَ وَتُسَرَّ ، مَا أَرَدْتُ مِنْ زَعْمِ ٱلْجُوْعِ ؛ ثُمَّ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْنَدْعِي كَلَامَهَا وَأَسْتَمِيْلَهَا لِأَنْ تَضْحَكَ وَتُسَرَّ ، فَأَغَيْرُ بِذَلِكَ مَا فِيْ نَفْسِهَا ، فَبَجِدُ كَلَامِيْ إِلَىٰ نَفْسِهَا مَذْهَبَا ؛ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ مُحَمَّدٍ ! قَدْ تَحَرَّمْتُ بِطَعَامِكِ ، وَوَجَبَ حَقِي عَلَيْكِ ، فَأَشِيرِيْ عَلَيَّ بِرَأْبِكِ فَيمَا أَسْتَصْلَحُ بِهِ زَوْجَتِيْ ، تَحَرَّمْتُ بِطَعَامِكِ ، وَوَجَبَ حَقِي عَلَيْكِ ، فَأَشِيرِيْ عَلَيَّ بِرَأْبِكِ فَيمَا أَسْتَصْلَحُ بِهِ زَوْجَتِيْ ، وَهِي تَقُولُ لِيْ : وَٱللهِ مَا يُقِيْمُ ٱلْفَأْرُ فِيْ بَيْتِكَ إِلَّا لِحُبِّ ٱلْوَطَنِ . . . وَإِلَّا فِهُو يَسْتَوْزِقُ مِنْ بُيُوْتِ ٱلْجِيْرَانِ .

قَالَتْ : وَقَدْ أَعْدَمَتْ حَتَّىٰ مِنْ كِسَرِ ٱلْخُنْزِ وَٱلْجَزَرِ ٱلْمَسْلُوْقِ ؟ ٱللهَ مِنْكَ ! لَقَدِ ٱسْتَأْصَلْتَهَا مِنْ جُذُوْرِهَا ؛ إِنَّ فِيْ أَمْرَاضِ ٱلنِّسَاءِ ٱلْحُمَّىٰ ٱلَّتِيْ ٱسْمُهَا ٱلْحُمَّىٰ ، وَٱلْحُمَّىٰ ٱلَّتِيْ ٱسْمُهَا ٱلزَّوْجُ . . . فَقُلْتُ : آللهُ آللهُ يَا أُمَّ مُحَمَّدِ ! لَقَدْ أَيْسَرْتِ بَعْدَنَا ، حَنَّىٰ كَأَنَّ ٱلْخُبْزَ وَٱلْجَزَرَ ٱلْمَسْلُوْقَ شَيْءٌ فَلِيْلٌ عِنْدَكِ مِنْ فَرْطِ مَا يَتَيَسَّرُ ؛ أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنَّ رِزْقَ ٱلصَّالِحِيْنَ كَٱلصَّالِحِيْنَ أَنْفُسِهِمْ ، يَصُوْمُ عَنْ أَصْحَابِهِ آلْيُوْمَ وَٱلْيُوْمَيْنِ . . . وَكَأَنَّكِ مَا سَمِعْتِ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ أُمَّهَاتِ يَصُوْمُ عَنْ أَصْحَابِهِ آلْيُومَ وَالْيُومَيْنِ . . . وَكَأَنَّكِ مَا سَمِعْتِ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَذْوَاجِ رَسُولِ آللهِ عَلَيْهِمْ ؛ فَمَا خَيْرُ آمْرَأَةٍ مُسْلِمَةِ لَا تَكُونُ بِأَدْبِهَا وَخُلُقِهَا ٱلْإِسْلَامِيِّ كَأَنَّهَا بِنْتُ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟

أَفَرَأَيْتِ لَوْ كُنْتِ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ ؛ أَفَكَانَ يَنْقُلُكِ هَلْذَا إِلَىٰ أَحْسَنَ مِمَّا أَنْتِ فِيهِ مِنَ ٱلْعَيْشِ ؛ وَهَلْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مَلِكِ تَعِيْشُ فِي أَحْلَامٍ نَفْسِهَا ، أَوْ بِنْتَ نَبِيٍّ تَعِيْشُ فِيْ حَقَائِقِ نَفْسِهَا أَنْعَظِيْمَةِ ؟ حَقَائِقِ نَفْسِهَا ٱلْعَظِيْمَةِ ؟

تَقُوْلِيْنَ : إِنَّنِيْ ٱسْتَأْصَلْتُ أُمَّ مُعَاوِيَةً مِنْ جُذُورِهَا ؛ فَمَا أُمُّ مُعَاوِيَةً وَمَا جُذُورُهَا ؟ أَهِيَ خَيْرٌ مِنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ ٱللهِ عَلَيْ ، وَقَدْ قَالَتْ عَنْ زَوْجِهَا ٱلْبَطَلِ ٱلْعَظِيْمِ : تَزَوَّجَنِيْ وَمَا لَهُ فِيْ ٱلْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرُ فَرَسِهِ وَنَاضِحِهِ (١) ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ وَأَسُوسُهُ ، وَأَدُقُ ٱلنَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ ، وَأَسْتَقِيْ ٱلْمَاءَ وَأَخْرِزُ وَكَامِحُهُ وَأَعْلِفُهُ ، وَأَسْتَقِيْ ٱلْمَاءَ وَأَخْرِزُ عَلَيْ فَرَسَهُ وَأَعْلِفُهُ ، وَأَسْتَقِيْ ٱلْمَاءَ وَأَخْرِزُ عَلَى مَا لَعْتَقَيْ وَمُؤْنِهِ مُؤْنَتَهُ وَأَسُوسُهُ ، وَأَدْقُ ٱلنَّوَى عَلَىٰ رَأْسِيْ مِنْ ثُلُقَيْ فَرْسَخٍ ، حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَحْرِيَةٍ ، فَكَفَتْنِيْ سِيَاسَةَ ٱلْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِيْ .

هَلَكَذَا يَنْبَغِيْ لِنِسَاءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِي ٱلصَّبْرِ وَٱلإِبَاءِ وَٱلْقُوَّةِ ، وَٱلْكِبْرِيَاءِ بِٱلتَّفْسِ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ
كَافِئَةٌ مَا كَانَتْ ، وَٱلرِّضَا وَٱلْفَنَاعَةِ وَمُؤَازَرَةِ ٱلزَّوْجِ وَطَاعَتِهِ ، وَٱعْتِبَارِ مَا لَهُنَّ عِنْدَ ٱللهِ
لاَ مَا لَهُنَّ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ ، وَبِذَلِكَ يَرْتَفِعْنَ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْمُلُوْكِ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ ، وَتَكُوْنُ ٱلْمَرْأَةُ
مِنْهُنَّ وَمَا فِيْ دَارِهَا شَيْءٌ ، وَعِنْدَهَا أَنَّ فِيْ دَارِهَا ٱلْجَنَّةَ . وَهَلِ ٱلإِسْلَامُ إِلَّا هَاذِهِ ٱلرُّوْحُ ٱلسَّمَاوِيَّةُ ٱلنَّيْ لَا تَهْزِمُهَا ٱلأَرْضُ أَبَدًا ، وَلَا تُذِلُهَا أَبْدًا ، مَا دَامَ يَأْشُهَا وَطَمَعُهَا مُعَلِّقَيْنِ بِأَعْمَالِ ٱلنَّفْسِ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، لَا بِشَهَوَاتِ ٱلْجِسْمِ مِنَ ٱلدُّنْيَا ؟

هَلِ الرَّجُلُ ٱلْمُسْلِمُ ٱلصَّحِيْحُ ٱلإِسْلَامِ ، إِلَّا مِثْلُ ٱلْحَرْبِ يَثُوْرُ حَوْلَهَا غُبَارُهَا ، وَيَكُونُ

<sup>(</sup>١) ٱلنَّوَاضِحُ : ٱلإِبِلُ يُسْتَقَىٰ عَلَيْهَا ، وَاحِدُهَا نَاضِحٌ ، وَسَائِقُهَا ٱلنَّضَّاحُ .

 <sup>(</sup>٢) ٱلْفَرْبُ : ٱلدَّلُوُ ٱلْعَظِيْمَةُ تُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِ ٱلنَّوْرِ .

مَعَهَا الشَّظَفُ وَالْبَأْسُ والْقُوَّةُ وَالاخْتِمَالُ وَالصَّبْرُ ، إِذْ كَانَ مَغْرُوْضًا عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُوْنَ الْقُوَّةَ الْإِنْسَانِيَّةَ لَا الضَّغْفَ ، وَأَنْ يَكُوْنَ الْيُقِيْنَ الْإِنْسَانِيَّ لَا الشَّكَ ، وَأَنْ يَكُوْنَ الْحَقَ فِيْ هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ لَا الْبَاطِلَ ؟

وَهَلِ آمْرَأَةُ ٱلْمُسْلِمِ إِلَّا تِلْكَ ٱلْمَفْرُوضُ عَلَيْهَا أَنْ تُمِدَّ هَلَذِهِ ٱلْحَرْبَ بِأَبْطَالِهَا ، وَعَتَادِ أَبْطَالِهَا ، وَأَخْلَافِ أَبْطَالِهَا ؛ ثُمَّ أَلَّا تَكُوْنَ دَاثِمًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ أَبْطَالِهَا ؟ وَكَيْفَ تَلِدُ ٱلْبَطَلَ إِذَا كَانَ فِيْ أَخْلَاقِهَا ٱلضَّعَةُ وَٱلْمَطَامِعُ ٱلذَّلِيْلَةُ ، وَٱلضَّجَرُ وَٱلْكَسَلُ وَٱلْبَلَادَةُ ؟ أَلَا إِنَّ ٱلْمَزْأَةَ كَالَذَارِ ٱلْمَبْنِيَّةِ ، لَا يَسْهُلُ تَغْيِيْرُ حُدُوْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ خَرَابًا .

فَأَعْتَرَضَتْهُ آمْرَأَةُ ٱلشَّيْخِ وَقَالَتْ : وَهَلْ بَأْسٌ بِٱلدَّارِ إِذَا وُسِّعَتْ حُدُوْدُهَا مِنْ ضِيْقٍ ؟ أَتَكُوْنُ ٱلدَّارُ فِيْ هَـٰذَا إِلَىٰ نَفْصِهَا أَوْ تَمَامِهَا ؟

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : فَكِدْتُ أَنْفَطِعُ فِيْ يَدِهَا ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمْضِيَ فِيْ آسْتِمَالَتِهَا ، فَتَرَكْتُهَا هُنَيْهَةً ظَافِرَةً بِيْ ، وَأَرَيْتُهَا أَنَّهَا شَدَّنْنِي وَثَافًا ، وَأَطْرَفْتُ كَٱلْمُفَكِّرِ ؛ ثُمَّ قُلْتُ لَهَا : إِنَّمَا أُحَدِّثُكِ عَنْ أُمِّ مُعَاوِيَةً لِأَبِيْ مُعَاوِيّةً ؛ وَتِلْكَ دَارٌ لَا تَمْلِكُ غَيْرَ أَحْجَارِهَا وَأَرْضِهَا فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَتَسعُ ؟

زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ عَامِلٌ يَمْلِكُ دُويْرَةً قَدِ ٱلْتَصَفَّتْ بِهَا مَسَاكِنُ جِيْرَانِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ رَوْجَةٌ حَمْقَاءُ ، مَا تَزَالُ ضَيِّقَةَ ٱلنَّفْسِ بِٱلدَّارِ وَصِغَرِهَا ، كَأَنَّ فِي ٱلْبِنَاءِ بِنَاءً حَوْلَ قَلْبِهَا ؛ وَكَانَا فَقِيْرَيْنِ ، كَأُمُّ مُعَاوِيَةً وَأَبِي مُعَاوِيَةً ؛ فَقَالَتْ لَهُ يَوْمَا : أَيُهَا ٱلرَّجُلُ ! أَلَا تُوسِّعُ دَارَكَ وَكَانَا فَقِيْرَيْنِ ، كَأُمُّ مُعَاوِيَةً وَأَبِي مُعَاوِيَةً ؛ فَقَالَتْ لَهُ يَوْمَا : أَيُهَا ٱلرَّجُلُ ! أَلَا تُوسِّعُ دَارَكَ هَلَاهِ ، لَيْعَلَمَ ٱلنَّاسُ أَنَّكَ أَيْسَرْتَ وَذَهَبَ عَنْكَ ٱلضُّرُ وَٱلْفَقْرُ ؟ قَالَ : فَبِمَاذَا أُوسَعُهَا وَمَا أَمْلِكُ شَيْئًا ، أَوْمُسِكُ بِيَمِيْنِيْ حَائِطًا وَبِشِمَالِيْ حَائِطًا فَأَمُدُّهُمَا أَبَاعِدُ بَيْنَهُمَا . . . ؟ وَهَبِيْنِيْ مَلْكُتُ ٱلنَّوْسِعَةَ وَنَفَقَتَهَا ، فَكَيْفَ لِيْ بِدُوْرِ ٱلْجِيْرَانِ وَهِيَ مُلَاصِقَةٌ لَنَا بَيْتَ بَيْتَ بَيْتَ ؟

قَالَتِ ٱلْحَمْقَاءُ : فَإِنَّنَا لَا نُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ أَنَّنَا أَيْسَرْنَا ؛ فَآهْدِمْ أَنْتَ ٱلدَّارَ ، فَإِنَّهُم سَيَقُوْلُوْنَ : لَوْلَا أَنَّهُمْ وَجَدُوا وَٱتَّسَعُوا وَأَصْبَحَ ٱلْمَالُ فِيْ يَدِهِمْ لَمَا هَدَمُوا . . . !

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً : وَغَاظَتْنِيْ زَوْجَةُ ٱلشَّيْخِ فَلَمْ أَسْمَعْ لَهَا هَمْسَةً مِنَ ٱلضَّحِكِ لِمَثْلِ ٱلْحَمْقَاءِ ، وَمَا ٱخْتَرَعْتُهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِهَا ، كَأَنَّهَا تُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ عَمَلِيْ بَاطِلًا ؛ فَقُلْتُ : وَهَلْ تَتَّسِعُ أُمُّ مُعَاوِيَةً مِنْ فَقْرِهَا إِلَّا كَمَا ٱتَّسَعَ ذَلِكَ ٱلأَعْرَابِيُّ فِي صَلَاحِهِ ؟

قَالَتْ : وَمَا خَبَرُ ٱلأَعْرَابِيِّ ؟

قُلْتُ : دَخَلَ عَلَيْنَا ٱلْمَسْجِدَ يَوْمًا أَعْرَابِيُّ جَاءَ مِنَ ٱلْبَادِيَةِ ، وَقَامَ يُصَلِّيْ فَأَطَالَ ٱلْقِيَامَ وَٱلنَّاسُ يَرْمُقُوْنَهُ ، ثُمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ يَمْدَحُوْنَهُ وَيَصِفُوْنَهُ بِٱلطَّلَاحِ ؛ فَقَطَعَ ٱلأَعْرَابِيُّ صَلَاتَهُ وَقَالَ لَهُمْ : مَعَ هَـٰذَا إِنِّيْ صَاثِمٌ . . .

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً : فَمَا تَمَالَكَتْ أَنْ ضَحِكَتْ ، وَسَمِعْتُ صَوْتَ نَفْسِهَا ، وَمَيَّزْتُ فِيْهِ ٱلرِّضَىٰ مُقْبِلًا عَلَىٰ ٱلصَّلْحِ ٱلَّذِيْ أَتَسَبَّبُ لَهُ . ثُمَّ قُلْتُ :

وَإِذَا ضَاقَتِ ٱلدَّارُ فَلِمَ لَا تَشْعُ ٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي فِيْهَا ؟ ٱلْمَرْأَةُ وَخَدَهَا { هِيَ } ٱلْجَوُ ٱلإِنْسَانِيُ لِدَارِ زَوْجِهَا ، فَوَاحِدَةٌ تَدْخُلُ ٱلدَّارَ فَتَجْعَلُ فِيْهَا ٱلرَّوْضَةَ نَاضِرَةً مُتَرَوِّحَةً بَاسِمَةً ، وَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّارُ فَخِهَ ٱلدَّارُ فَخِهَا مِثْلُ ٱلصَّحْرَاءِ بِرِمَالِهَا وَقَيْظِهَا وَعَوَاصِفِهَا ، وَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّارُ فِيْ رِيَاشِهَا وَمَتَاعِهَا كَالْجَنَّةِ ٱلصَّحْرَاءِ بِرِمَالِهَا وَقَيْظِهَا وَعَوَاصِفِهَا ، وَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّارُ فِيْ رِيَاشِهَا وَمَتَاعِهَا كَالْجَنَّةِ ٱلصَّحْرَاءِ بِرِمَالِهَا وَقَيْظِهَا وَعَوَاصِفِهَا ، وَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّارُ فِيْ رِيَاشِهَا وَمَتَاعِهَا كَالْجَنَّةِ ٱلشَّنْدُسِيَّةِ ؛ وَوَاحِدَةً تَجْعَلُ ٱلدَّارَ هِيَ ٱلْفَنْرُ . وَٱلْمَوْأَةُ حَقُ ٱلْمَرْأَةِ هِيَ ٱلْتِيْ تَتْوُكُ قَلْبَهَا فِيْ جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ آلإِنْسَانِيَّةِ ، فَلَا تَجْعَلُ هَلْذَا ٱلْقَلْبَ لِزَوْجِهَا مِنْ جِنْسِ مَا هِيَ فِيْهِ مَنْ عِيشَةٍ : مَوَّةُ ذَمَبًا ، وَمَرَّةً فِضَةً ، وَمَرَّةً نُحَاسًا أَوْ خَشَبًا أَوْ ثُوابًا ، فَإِنَّهُ مَعْ فَلْهُ أَلْمَرْأَةُ مَعَ وَاحِدٌ ، أَصْغَرُهُمَا كَكُونُ ٱلْمَرْأَةُ مَعَ وَيْهِ مَنْ أَجْلِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ وَمِنْ أَجْلِ الْمُوالَةِ مَعَا ؛ فَكَرَةً نُكَابِكُ اللّهُ وَمَنْ أَلْمُولُوا مِنْ أَلْهُ وَاحِدٌ لا حَقْ اللّهُ وَلَا لَوْلَافِورَادَ ، وَتَقُومُ عَلَىٰ الْمَوْقُ مِنْهُ ، تَجَافَتُ لَا عُولِيَعَةِ لَكُبُونُ الْمُولُونِ الْمَوْلُونَ وَالْانْفِرَادَ ، وَتَقُومُ عَلَىٰ الْمُولُونِ بِطِيئِعَةِ الْالْمُؤْودَ وَالْانْفِرَادَ ، وَتَقُومُ عَلَىٰ ٱلْمُولُودِ بِ وَيُضَاعِفُ هَا لَائْمُولُوا مَا لُمُولِكُولُ النَّوْرُادَ ، وَتَقُومُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ ، وَتُضَاعِفُ هَا لَائُوا حِبَ عَلَىٰ ٱلْمُؤْاةِ بِخَاصَّةٍ .

وَٱلإِسْلَامُ يَضَعُ ٱلأُمَّةَ مُمَثَّلَةً فِي ٱلنَّسْلِ بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ وَٱمْرَأَتِهِ ، وَيُوْجِبُ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ إِيْجَابًا ، لِيَكُوْنَ فِي ٱلرَّجُلِ وَآمْرَأَتِهِ شَيْءٌ غَيْرُ ٱلذُّكُوْرَةِ وَٱلأُنُوْنَةِ ، يَجْمَعُهُمَا وَيُقَيِّدُ أَحَدَهُمَا بِالآخِرِ ، وَيَضَعُ فِيْ بَهِيْمِيَّتِهِمَا ٱلَّتِيْ مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ تَتَّفِقَ وَتَخْتَلِفَ ، إِنْسَانِيَّةٌ مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ تَتَّفِقَ وَتَخْتَلِفَ ، إِنْسَانِيَّةٌ مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ تَتَّفِقَ وَتَخْتَلِفَ ، إِنْسَانِيَّةٌ مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ تَتَّفِقَ وَلَا تَخْتَلِفَ ، إِنْسَانِيَّةٌ مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ تَتَّفِقَ وَلَا تَخْتَلِفَ ، إِنْسَانِيَّةً مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ

وَمَتَىٰ كَانَ ٱلدِّيْنُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجٍ وَزَوْجَتِهِ ، فَمَهْمَا ٱخْتَلَفَا وَتَدَابَرَا وَتَعَقَّدَتْ نَفْسَاهُمَا ، فَإِنَّ كُلَّ عُفْدَةٍ لَا تَجِيْءُ إِلَّا وَمَعَهَا طَرِيْقَةُ حَلِّهَا ، وَلَنْ يُشَادً ٱلدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، وَهُو ٱلْيُسْرُ وَٱلْمُسَاهَلَةُ وَٱلرَّحْمَةُ وَٱلْمَغْفِرَةُ وَلِيْنُ ٱلْقَلْبِ وَخَشْيَةُ ٱللهِ ؛ وَهُو ٱلْعَهْدُ وَٱلْوَفَاءُ وَٱلْكَرَمُ وَٱلْمُوَاخَاةُ وَٱلإِنْسَانِيَّةُ ؛ وَهُو ٱتِّسَاعُ ٱلذَّاتِ وَٱرْتِفَاعُهَا فَوْقَ كُلِّ مَا تَكُونُ بِهِ مُنْحَطَّةً أَوْ ضَيَّقَةً .

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : فَحَقُّ ٱلرَّجُلِ ٱلْمُسْلِمِ عَلَىٰ ٱمْرَأَتِهِ ٱلْمُسْلِمَةِ هُوَ حَقٌّ مِنَ ٱللهِ ، ثُمَّ مِنَ ٱللهِ ، وَلَيْسَ الْأُمَّةِ ، ثُمَّ مِنَ ٱللهِ ، ثُمَّ مِنْ الطُفِ ٱلْمَرْأَةِ وَكَرَمِهَا ، ثُمَّ مِمَّا بَيْنَهُمَا مَعًا . وَلَيْسَ عَجِيْبًا بَعْدَ هَاذَا مَا رَوَيْنَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : « لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ ، لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، لِمَا جَعَلَ ٱللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ ٱلْحَقِّ » . [ أبو داود ، رفم : الله من ، رفم : ١٤١٣ ؛ الدارمي ، رفم : ١٤٦٣ ] .

وَهَاـٰذِهِ عَائِشَهُ أُمُّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ : يَا مَعْشَرَ ٱلنِّسَاءِ ! لَوْ تَعْلَمْنَ بِحَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ ، لَجَعَلَتِ ٱلْمَوْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ ٱلْغُبَارَ عَنْ قَدَمَيْ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا .

\* \* \*

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً : وَكَأَنَّ ٱلشَّيْخَ قَدِ ٱسْتَبْطَأَنِيْ وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِيْ فِنَاءِ ٱلدَّارِ ، وَكُنْتُ زَوَّرْتُ فِي نَفْسِيْ كَلَامًا طَوِيْلًا عَنْ فَرْوَتِهِ ٱلْحَقِيْرَةِ ٱلَّتِيْ يَلْبَسُهَا ، فَيَكُونُ فِيْهَا مِنْ بَذَاذَةِ ٱلْهَيْئَةِ كَٱلأَجِيْرِ أَلَّذِيْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ ، فَظَهَرَ ٱلْجُوعُ خَتَّىٰ عَلَىٰ ثِيَابِهِ . . . وَقَدْ مَرَّ بِٱلشَّيْخِ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسَوِّدَةِ (١) وَكَانَ ٱلشَّيْخُ فِيْ فَرْوَتِهِ هَالِهِ جَالِسًا فِيْ مَوْضِعٍ فِيْهِ خَلِيْجٌ مِنَ ٱلْمَطَرِ ، فَجَاءَهُ ٱلْمُسَوِّدَةِ (١) وَكَانَ ٱلشَّيْخُ فِيْ فَرْوَتِهِ هَالِهِ جَالِسًا فِيْ مَوْضِعٍ فِيْهِ خَلِيْجٌ مِنَ ٱلْمَطَرِ ، فَجَاءَهُ ٱلْمُسَوِّدَةُ فَقَالَ : قُمْ فَآعْبُرْ بِيْ هَاذَا ٱلْخَلِيْجَ . وَجَذَبَهُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ وَرَكِبَهُ وَٱلشَّيْخُ يَضْحَكُ .

وَكُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَقُوْلَ لِأُمِّ مُحَمَّدٍ : إِنَّ الصَّحْوَ فِيْ السَّمَاءِ لَا يَكُوْنُ فَقْرًا فِيْ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ فَرْوَةَ الشَّيْخِ تَعْرِفُ الشَّيْخَ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ فِيْ لَذَّاتِ اللَّذُنيَا ، كَالرَّجُلِ الَّذِيْ يَضَعُ قَدَمَيْهِ فِيْ الطِّيْنِ لِيَمْشِيَ ، أَكْبَرُ هَمِّهِ أَلَّا يُجَاوِزَ الطِّيْنُ قَدَمَيْهِ .

<sup>(</sup>١) ٱلَّذِيْنَ يَلْبَسُوْنَ ٱلسَّوَادَ ، وَهُمْ شِيْعَةُ ٱلعَبَّاسِيِّيْنَ .

وَلَلْكِنَّ صَوْتَ ٱلشَّيْخِ ٱرْتَفَعَ : هَلْ عَلَيْكُمْ إِذْنٌ ؟

قَالَ ٱلْبُوا مُعَاوِيَةَ : فَبَدَرْتُ وَقُلْتُ : بِسْمِ ٱللهِ ٱذْخُلْ ؛ كَأَنِّيْ أَنَا ٱلزَّوْجَةُ . . . وَسَمِعْتُ هَمْسًا مِنَ ٱلضَّحِكِ ؛ وَدَخَلَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِيْ ، وَعَمَزَنِيْ فِيْ ظَهْرِيْ غَمْزَةً ؛ هَمْسًا مِنَ ٱلضَّحِكِ ؛ وَدَخَلَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِيْ ، وَعَمَزَنِيْ فِيْ ظَهْرِيْ غَمْزَةً ؛ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ مُحَمَّدٍ ! إِنَّ شَيْخَكِ فِيْ وَرَعِهِ وَزُهْدِهِ لَيُشْبِعُهُ مَا يُشْبِعُ ٱلْهُدْهُدَ ، وَيَرْوِيْهِ مَا يَشْبِعُهُ مَا يُشْبِعُ ٱلْهُدْهُدَ ، وَيَرْوِيْهِ مَا يَرْوِيْهِ اللّهِ عَلَىٰ عَمَشِ عَيْنَيْهِ ، مَا يَرُويْ ٱللّهُ إِلَىٰ عَمْشِ عَيْنَيْهِ ، وَكُمُوشَةِ سَافَيْهِ ، فَإِنّهُ إِمَامٌ وَلَهُ قَدْرٌ "(١) .

فَصَاحَ ٱلشَّيْخُ : قُمْ أَخْزَاكَ ٱللهُ ، مَا أَرَدْتَ إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَهَا عُيُوْبِيْ !

قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةً : وَلَـٰكِنِّيْ لَمْ أَقُمْ ، بَلُ قَامَتْ زَوْجَةُ ٱلشَّيْخِ فَقَبَّلَتْ يَدَهُ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ ٱلْقَوْسَيْنِ هُوَ ٱلْوَارِدُ فِيْ ٱلنَّارِيْخِ ، وَعَلَيْهِ بَنَيْنَا هَلَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةَ .

## قُبْحٌ جَمِيْلُ<sup>(\*)</sup>

دَخَلَ أَحْمَدُ بْنُ أَيْمَنَ ، كَاتِبُ آبْنِ طُولُونَ ٱلْبَصْرَةَ ، فَصَنَعَ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ عِمْرَانَ ٱلتَّاجِرُ ٱلْمُتَأَدِّبُ ، صَنِيْعًا دَعَا إِلَيْهِ جَمَاعَةً مِنْ وُجُوْهِ ٱلتُّجَّارِ وَأَعْيَانِ ٱلأُدْبَاءِ ، فَجَاءَ ٱبْنَا صَاحِبِ ٱلدَّعْوَةِ ، وَهُمَا غُلَامَانِ ، فَوَقَفَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِيْهِمَا ، وَجَعَلَ ٱبْنُ أَيْمَنَ يُطِيْلُ ٱلتَّظَرَ إِلَيْهِمَا ، وَيَعْجَبُ مِنْ حُسْنِهِمَا وَبَوْتَهِمَا وَرُوَائِهِمَا ، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا أُفْرِغَا فِيْ ٱلْجَمَالِ وَزِيْنَتِهِ إِفْرَاغًا ، أَوْ وَيَعْجَبُ مِنْ حُسْنِهِمَا وَبُورَائِهِمَا ، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا أُفْرِغَا فِيْ ٱلْجَمَالِ وَزِيْنَتِهِ إِفْرَاغًا ، أَوْ كَأَنَّمَا جَاءَا مِنْ شَمْسٍ وَقَمَرٍ لَا مِنْ أَبُويْنِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَوْ هُمَا قَدْ نَبَتَا فِيْ مِثْلِ تَهَاوِيْلِ ٱلزَّهْرِ كَأَنَّمَا جُاءًا مِنْ شَمْسٍ وَقَمَرٍ لَا مِنْ أَبُويْنِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَوْ هُمَا قَدْ نَبَتَا فِيْ مِثْلِ تَهَاوِيْلِ ٱلزَّهْرِ كَأَنَّمَا جُاءًا مِنْ شَمْسٍ وَقَمَرٍ لَا مِنْ أَبُويْنِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَوْ هُمَا قَدْ نَبَتَا فِيْ مِثْلِ تَهَاوِيْلِ ٱلزَّهْرِ مِنْ يَنْتَعِيْ وَلَاتَعْرَ لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُمْ وَيُولِ النَّوْمُ وَيُعْمَا إِلَّا رَجَعَ بِهِ ٱلنَّظُرُ ، كَأَنَّ جَمَالَهُمَا لَا يَنْتَهِيْ فَمَا يَنْتَهِيْ قَمَا يَنْتَهِيْ أَلْمُ مُنْ اللَّهُمُ لَا يَنْتَهِيْ فَمَا يَنْتَهِيْ أَلَامُ أَلِيْهِمَا إِلَّا رَجَعَ بِهِ ٱلنَّظُرُ ، كَأَنَّ جَمَالَهُمَا لَا يَنْتَهِيْ فَمَا يَنْتَهِيْ أَلَا عُجَابُ بِهِ .

وَجَعَلَ أَبُوْهُمَا يُسَارِقُهُ ٱلنَّظَرَ مُسَارَقَةً ، وَيَبْدُوْ كَٱلْمُتَشَاغِلِ عَنْهُ ، لِيَدَعَ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّمَ وَيَتَأَمَّلَ مَا شَاءَ ، وَأَنْ يَمْلاً عَيْنَيْهِ مِمَّا أَعْجَبَهُ مِنْ لُؤْلُوَتَيْهِ وَمَخَايِلِهِمَا ؛ بَيْدَ أَنَّ ٱلْحُسْنَ ٱلْفَاتِنَ يَائِمُ مَا شَاءَ ، وَأَنْ يَمْلاً عَيْنَيْهِ مِمَّا أَعْجَبَهُ مِنْ لُؤْلُوَتَيْهِ وَمَخَايِلِهِمَا ؛ بَيْدَ أَنَّ ٱلْحُسْنَ ٱلْفَاتِنَ يَائِمُ وَلَا أَنْ يَسْمَعَ مِنْ نَاظِرِهِ كَلِمَةَ ٱلإعْجَابِ بِهِ ، حَتَىٰ لَيَنْطِقُ ٱلْمَرْءُ بِهَالِهِ ٱلْكُلِمَةِ أَنْ ذَائِمَ أَنْ عَرِيْزَةً فِيْ دَاخِلِهِ كَلَّمَهَا ٱلْحُسْنُ أَخْيَانًا ، وَكَأَنَّهَا مَأْخُوْذَةٌ مِنْ لِسَانِهِ أَخْذًا ، وَحَتَّىٰ لَيُحِسُّ أَنَّ غَرِيْزَةً فِيْ دَاخِلِهِ كَلَّمَهَا ٱلْحُسْنُ مِنْ كَلَامِهِ فَرَدَّتُ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِها .

قَالَ أَبُنُ أَيْمَنَ : سُبْحَانَ آللهِ ؛ مَا رَأَيْتُ كَٱلْيَوْمِ قَطُّ دُمْيَتَيْنِ لَا تُفْتَحُ ٱلأَعْيُنُ عَلَىٰ أَجْمَلَ مِنْهُمَا ؛ وَلَوْ نَزَلَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَأَلْبَسَتْهُمَا ٱلْمَلَائِكَةُ ثِيّابًا مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، مَا حَسِبْتُ أَنْ تَصْنَعَ ٱلْمُهُمَا .

فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، وَقَالَ : أُحِبُّ أَنْ تُعَوِّذَهُمَا . فَمَدَّ ٱلرَّجُلُ يَدَهُ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَعَوَّذَهُمَا بِآلْحَدِيْثِ ٱلْمَأْثُورِ ، وَدَعَا لَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَاكَ إِلَّا ٱسْتَجَدْتَ ٱلأُمَّ فَحَسُنَ نَسْلُكَ ، وَجَاءَ كَٱللَّؤْلُو يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، صِغَارُهُ مِنْ كِبَارِهِ ؛ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا تَكُوْنَ قَدْ

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ٦٨ ، ١٣ شهر رجب سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٧٢٣ ـ ١٧٢٧ .

تَزَوَّجْتَ ٱبْنَةً قَيْصَرَ فَأَوْلَدْتَهَا هَلْذَيْنِ، وَأَخْرَجَتْهُمَا هِيَ لَكَ فِيْ صِيْغَتِهَا ٱلْمُلُوْكِيَّةِ (١) مِنَ ٱلْحُسْنِ وَٱلأَدَّبِ وَٱلرَّوْنَقِ، وَمَا أَرَىٰ مِثْلَهُمَا يَكُوْنَانِ فِيْ مَوْضِعِ إِلَّا كَانَ حَوْلَهُمَا جَلَالُ ٱلْمُشْكِ وَوَقَارُهُ، مِمَّا يَكُوْنُ حَوْلَهُمَا مِنْ نُوْرِ تِلْكَ ٱلأُمِّ .

فَقَالَ مُسْلِمٌ : وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرُ مُصَدِّقٍ إِذَا قُلْتُ لَكَ إِنِّيْ لَا أُحِبُ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْجَمِيْلَةَ ٱلَّتِيْ تَصِفُ ، وَلَيْسَ بِيْ هَوَىٰ إِلَّا فِيْ ٱمْرَأَةٍ دَمِيْمَةٍ هِيَ بِدَمَامَتِهَا أَحَبُ ٱلنِّسَاءِ إِلَيَّ ، وَأَخَفُّهُنَّ عَلَىٰ قَلْبِيْ ، وَأَصْلَحُهُنَّ لِنِي ، مَا أَعْدِلُ بِهَا ٱبْنَةَ قَيْصَرَ وَلَا ٱبْنَةَ كِسْرَىٰ .

فَبَقِيَ أَبُنُ أَيْمَنَ كَٱلْمَشْدُوْهِ مِنْ غَرَابَةِ مَا يَسْمَعُ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ ٱلطَّيْنَ وَيَسْتَطِيبُهُ لِفَسَادٍ فِي طَبْعِهِ ، فَلَا يَحْلُو ٱلسُّكَّرُ فِي فَمِهِ وَإِنْ كَانَ مُكَرَّرًا خَالِصَ ٱلْحَلَاوَةِ ، وَرَثَىٰ أَشَدَ ٱلرِّنَاءِ لِأُمْ ٱلْغُلَامَيْنِ أَنْ يَكُونَ هَالَا ٱلرَّجُلُ ٱلْجِلْفُ قَدْ ضَارَّهَا (١) بِتِلْكَ ٱلدَّمِينَةِ أَوْ وَرَثَىٰ أَشَدً الرَّعْمَةَ ، وَغَدَرْتَ وَجَحَدْتَ مَنَوَىٰ بِهَا عَلَيْهَا ؛ فَقَالَ وَمَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ : أَمَا وَآلَةِ لَقَدْ كَفَرْتَ ٱلنِّعْمَةَ ، وَغَدَرْتَ وَجَحَدْتَ وَبَالَغْتَ فِي ٱلضُّرِ ، وَإِنَّ أُمَّ هَلْذَيْنِ ٱلْغُلْمَيْنِ لَامْرَأَةٌ فَوْقَ ٱلنِّسَاءِ ، إِذْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيْ وَلَدَيْهَا أَثَرٌ مِنْ تَغَيِّرِ طَبْعِهَا وَكُدُورِ (٣) نَفْسِهَا ، وَقَدْ كَانَ يَسَعُهَا ٱلْعُذْرُ لَوْ جَعَلَتْهُمَا سَخْتَهَ عَيْنِ لَكَ ، وَالْمُونَةُ وَالنَّيْفِ اللَّاسِ فِيْ مَسَاوِئِكَ لَا فِيْ مَحَاسِنِكَ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ لَا تَيْدُ عَلَيْكَ ، وَلَا كَيْفَ مَخَاسِنِكَ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ لَا تَيْدُ عَلَيْكَ ، وَلَا كَيْفَ مَحَاسِنِكَ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ لَا تَيْدُ عَلَيْكَ ، وَلَا كَيْفَ مَحَاسِنِكَ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ لَا تَيْدُ عَلَيْكَ ، وَلَا كَيْفَ مَحَاسِنِكَ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ لَا تَيْدُ عَلَيْكَ ، وَلَا كَيْفَ مَحَاسِنِكَ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ لَا تَيْدُ عَلَيْكَ ، وَلَا لَكُونَ عَلَى مَا الْتَوْيِعَ وَالنَّرِيْ وَلُولُ وَالْمُولُوءَةِ وَٱلْخُلُونِ ، كَمَا تَغُلُو أَنْتَ فِي ٱلْبَهِيْمِيَّةٍ وَٱلنَّوَلَ وَالْمُولُوءَةِ وَٱلْخُلُونِ ، كَمَا تَغُلُو أَنْتَ فِي ٱلْبَهِيْمِيَّةٍ وَٱلنَّرَقِ

قَالَ مُسْلِمٌ : فَهُوَ وَآللهِ مَا قُلْتُ لَكَ ، وَمَا أُحِبُ إِلَّا آمْرَأَةَ دَمِيْمَةً قَدْ ذَهَبَتْ بِيْ كُلَّ مَذْهَبِ ، وَأَنْسَتْنِيْ كُلَّ جَمِيْلَةٍ فِيْ ٱلنِّسَاءِ ، وَلَئِنْ أَخَدْتُ أَصِفُهَا لَكَ لَمَا جَاءَتِ ٱلأَلْفَاظُ إِلَّا مِنْ ٱلْقُبْحِ وَٱلشَّوْهَةِ وَٱلدَّمَامَةِ ؛ غَيْرَ أَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لَا تَجِيْءُ إِلَّا دَالَةً عَلَىٰ أَجْمَلِ مَعَانِيْ ٱلْمَرْأَةِ مِنْدَ رَجُلِهَا فِيْ ٱلْحَظْوَةِ وَٱلدِّضَىٰ وَجَمَالِ ٱلطَّبْعِ ؛ وَٱنْظُرْ كَيْفَ يَلْتَئِمُ أَنْ تَكُونَ ٱلزِّيَادَةُ فِيْ عِنْدَ رَجُلِهَا فِيْ ٱلْحَظْوَةِ وَٱلدِّضَىٰ وَجَمَالِ ٱلطَّبْعِ ؛ وَٱنْظُرْ كَيْفَ يَلْتَئِمُ أَنْ تَكُونَ ٱلزِّيَادَةُ فِيْ

<sup>ُ (</sup>١) تَجِيْءُ هَالِدِهِ ٱلْكَلِمَةُ فِيْ كُتُبِ ٱلأَدَبِ وَٱلتَّارِيْخِ عَلَىٰ غَيْرِ قَاعِدَةِ ٱلنَّسَبِ ، وَهُوَ ٱلأَفْصَحُ فِيْ رَأْبِنَا ، وَمِنْ ذَلِكَ تَسْمِيَةُ ٱلإِمَامِ ٱبْنِ جِنِّيِّ كِتَابَهُ : ﴿ ٱلتَّصْرِيْفُ ٱلْمُلُوكِيُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ٱلْمُضَارَّةُ : ٱنَّخَاذُ ٱلضَّرَّةِ عَلَىٰ ٱلزَّوْجَةِ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كدر » بدلًا من: «كدور ».

ٱلْقُبْحِ هِيَ زِيَادَةٌ فِيْ ٱلْحُسْنِ وَزِيَادَةٌ فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَكَيْفَ يَكُوْنُ ٱللَّفْظُ ٱلشَّائِهُ ، وَمَا فِيْهِ لِنَفْسِيْ إِلَّا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْجَمِيْلُ ، وَإِلَّا ٱلْحِسُّ ٱلصَّادِقُ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، وَإِلَّا ٱلاهْتِزَازُ وَٱلطَّرَبُ لِهَاذَا ٱلْحِسِّ ؟

قَالَ أَبْنُ أَيْمَنَ : وَٱللهِ إِنْ أَرَاكَ إِلَّا شَيْطَانًا مِنَ ٱلشَّيَاطِيْنِ ، وَقَدْ عَجَلَ ٱللهُ لَكَ مِنْ هَـٰذِهِ
ٱلدَّمِيْمَةِ زَوْجَتَكَ ٱلَّتِيْ كَانَتْ لَكَ فِيْ ٱلْجَحِيْمِ ، لِتَجْتَمِعًا مَعًا عَلَىٰ تَعْذِيْبِ تِلْكَ ٱلْحَوْرَاءِ
ٱلْمَلَائِكِيَّةِ أُمُّ هَـٰذَيْنِ ٱلصَّغِيْرَيْنِ ، وَمَا أَدْرِيْ كَيْفَ يَتَصِلُ مَا بَيْنَكُمَا بَعْدَ هَـٰذَا ٱلَّذِيْ أَدْخَلْتَ مِنَ ٱلْقُبْحِ وَٱلدَّمَامَةِ فِيْ مُعَاشَرَتِهَا وَمُعَايَشَتِهَا ، وَبَعْدَ أَنْ جَعَلْتَهَا لَا تَنْظُرُ إِلَيْكَ إِلَّا بِنَظْرَتِهَا إِلَىٰ اللهُبِحِ وَٱلدَّمَامَةِ فِيْ مُعَاشَرَتِهَا وَمُعَايَشَتِهَا ، وَبَعْدَ أَنْ جَعَلْتَهَا لَا تَنْظُرُ إِلَيْكَ إِلَّا بِنَظْرَتِهَا إِلَىٰ لِللَّهِ بِنَظْرَتِهَا إِلَىٰ لَلْكَ ، أَفَهِيْمَةٌ هِي لَا تَعْقِلُ ، أَمْ أَنْتَ رَجُلٌ سَاحِرٌ ، أَمْ فِيْكَ مَا لَيْسَ فِيْ ٱلنَّاسِ ، أَمْ أَنْ اللَّهُ مَا نَشْنَ فِيْ ٱلنَّاسِ ، أَمْ أَنْ اللَّهُ مَا لَيْسَ فِيْ ٱلنَّاسِ ، أَمْ أَنْ اللَّهُ مَا نَشْنَ فِيْ ٱلنَّاسِ ، أَمْ أَنْ اللهِ لَا أَفْقَهُ شَيْئًا ؟

<sup>(</sup>١) { أَيْ : مُتَكَسِّبٌ لِيَعِيْشَ لَا لِيَغْتَنَى ؛ وَهَـٰذَا يُسَمِّيْهِ اِلْعَامَّةُ : ٱلْمُنَسَبِّبُ } .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْل : ﴿ أَشْتَهِيهَا ﴾ بَدُلًّا مَن : ﴿ ٱشْتَهَيُّتُهَا » .

 <sup>(</sup>٣) مَوْقَعُهَا ٱلْيَوْمَ فِيْ بِلَادِ ٱلأَفَعَانِ . [ وَهِيَ ٱلَّتِي يُقَالُ لَهَا ٱلْيَوْمَ : مَزَارُ شَرِيف ؛ وَبَلْخُ تَقَعُ بِٱلْقُرْبِ
مِنْهَا ، وَأَصْبَحَ مَزَارُ شَرِيف هُوَ ٱلْعَلَمُ عَلَى هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ ، وَسَبَبُ ٱلتَّسْمِيَةِ أَنَّ بَعْضَ ٱلشَّيْعَةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ٱلإِمَامَ عَلِيًّا كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ مَدْفُونٌ هُنَاكَ ] .
 أَنَّ ٱلإِمَامَ عَلِيًّا كَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ مَدْفُونٌ هُنَاكَ ] .

وَأَوْسَعِهَا غَلَةً ؛ تُحْمَلُ عَلَيْهَا إِلَىٰ جَمِيعِ خُرَاسَانَ وَإِلَىٰ خُوَارِزْمَ ؛ وَفِيْهَا يَوْمَئِدِ \_ كَانَ عَالِمُهَا وَإِمَامُهَا أَبُوْ عَبْدِ آللهِ آلْبُلْخِيِّ ، وَكُنَّا نَعْرِفُ آسْمَهُ فِيْ ٱلْبَصْرَةِ ؛ إِذْ كَانَ قَدْ نَزَلَهَا فِيْ وَلَيْهُ وَأَكْثَرُ الْكِتَابَةَ بِهَا عَنِ ٱلرُّوَاةِ وَٱلْعُلَمَاءِ ؛ فَآسْتَخَفَّتْنِيْ إِلَيْهِ نَزِيَّةٌ مِنْ شَوْقِيْ إِلَىٰ ٱلْوَطَنِ ، وَلَمَّةِ بِهَ بَلَدِيْ وَٱلْمُلِيْ ؛ فَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَلْقَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يُفَسِّرُ قَوْلَ ٱلنَّبِيِّ وَالْمُلِيْ ؛ فَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَلْقَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يُفَسِّرُ قَوْلَ ٱلنَّبِي وَاللهِ ؛ هَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَلْقَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يُفَسِّرُ قَوْلَ ٱلنَّبِي وَاللهِ ، هَ اللهِ عَلَىٰ مَاللهِ ، وَأَنَا مِنْ أَوَلِ مَنْ كَلَامُهُ إِلَّا وَحْيَا يُوْحَىٰ إِلَيْهِ . سَمِعْتُ وَاللهِ كَلَامًا لَا عَهْدَ لِيْ بِمِنْلِهِ ، وَأَنَا مِنْ أَولِ مَمْ كَانَ كَلَامُهُ إِلَّا وَحْيًا يُوْحَىٰ إِلَيْهِ . سَمِعْتُ وَآللهِ كَلَامًا لَا عَهْدَ لِيْ بِمِنْلِهِ ، وَأَنَا مِنْ أَوْلِ فَمُنَا عَلَىٰ الْمُلْمَاءِ وَٱلأُدَبَاءِ ، وَأُدَاخِلُهُمْ فِيْ فُنُوْنِ مِنَ ٱلْمُذَاكِرَةِ ، فَمَا سَمِعْتُ وَلَا مِنْ أَوْلِ مَنْ كَلَامُ إِلَىٰ الْمُلْمَاءِ وَٱلأُدَبَاءِ ، وَأُدَاخِلُهُمْ فِيْ فُنُوْنِ مِنَ ٱلْمُذَاكِرَةِ ، فَمَا سَمِعْتُ وَلَا مَنْ نَشْقِيْ عَمَلُ اللهُ لَا عُلْمَا الْكَلَامُ يَعْمَلُ وَلَا مِنْ اللهُونَ عَنْ مَا سَأَعَلَمُ مُنْ إِلَى مَعَانِيْهِ دَفْعًا ، حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَيَّ مَا سَأَحَدُنُكَ بِهِ ، إِنَّ ٱلْكَلَمَةَ فِيْ الدُّهُمْ لِيَوْ مِنُ لَتُوْجِدُ ٱلْحَادِنَةَ فِيْ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ ٱبْنُ أَيْمَنَ : ٱطْوِ خَبَرَكَ إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِمِنِ ٱذْكُرْ لِيْ كَلَامَ ٱلْبَلْخِيِّ ، فَقَدْ تَعَلَّقَتْ نَفْسِيْ بِهِ .

أَمَا إِنَّ ٱلْحَدِيْثَ كَٱلنَّصِّ عَلَىٰ أَنَّ مِنْ كَمَالِ أَدَبِ ٱلرَّجُلِ إِذَا كَانَ رَجُلًا أَلَّا يَصِفَ آمْرَأَةً بِقُبْحِ ٱلصُّوْرَةِ ٱلْبَتَّةَ ، وَأَلَّا يَجْرِيَ فِيْ لِسَانِهِ لَفْظُ ٱلْقُبْحِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ ، مَوْصُوْفًا بِهِ هَـٰذَا ٱلْجِنْسُ ٱلَّذِيْ مِنْهُ أُمَّهُ : أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُمَرِّقَ وَجْهَ أُمِّهِ بِهَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْجَارِحَةِ ؟ وَقَدْ كَانَ ٱلْعَرَبَ يُفَصِّلُوْنَ لِمَعَانِيْ ٱلدَّمَامَةِ فِيْ ٱلنِّسَاءِ ٱلْفَاظَا كَثِيْرَةً ؛ إِذْ كَانُوا لَا يَرْفَعُونَ ٱلْمَرْأَةَ عَنِ ٱلسَّائِمَةِ وَٱلْمَاشِيَةِ ؛ أَمَّا أَكْمَلُ ٱلْخَلْقِ ﷺ ، فَمَا زَالَ يُوصِيْ بِٱلنِّسَاءِ وَيَرْفَعُ شَأْنَهُنَّ حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ مَا وَصَّىٰ بِهِ ثَلَاثَ كَلِمَاتِ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ ، إِلَىٰ أَنْ تَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وَخَفِي حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ مَا وَصَّىٰ بِهِ ثَلَاثَ كَلِمَاتِ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ ، إِلَىٰ أَنْ تَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وَخَفِي كَلَامُهُ ؛ جَعَلَ يَقُولُ : « ٱلصَّلاةَ . . . ٱلصَّلاةَ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، لَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ؛ ٱللهَ ٱللهَ فِي النِّسَاءِ ﴾ . [ قال العراقي رحمه الله في " تخريج أحاديث الإحياء ﴾ : أخرجه مَا لاَ يُطِيقُونَ ؛ ٱللهَ ٱللهَ وَيْ ٱلنِّسَاءِ ﴾ . [ قال العراقي رحمه الله في " تخريج أحاديث الإحياء ﴾ : أخرجه النسائي في " الكبرى المتعلى وراجع أبن ماجه، رقم: ٢٦٩٧؛ المسند أحمد المورة وقم: ١١٧٥٩ وأبو داود، رقم: ١١٧٥ أبن ماجه، رقم: ٢٦٩٨ وأبو داود، رقم: ١٥٠٥ أبن ماجه، رقم: ٢٦٩٨ وأبو داود، رقم: ١٥٠٥ ] .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : كَأَنَّ ٱلْمَرْأَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَتَعَبَّدُ بِهَا ٱلْفَضَائِلُ ، فَوَجَبَتْ رِعَايَتُهَا وَتَلَقَّيْهَا بِحَقِّهَا ؛ وَقَدْ ذَكَرَهَا بَعْدَ ٱلرَّقِيْقِ ، لِأَنَّ ٱلزَّوَاجَ بِطَبِيْعَتِهِ نَوْعُ رِقٌ ؛ وَلَلكِنَّهُ خَتَمَ بِهَا وَقَدْ بَدَأَ بِٱلصَّلَاةِ ، لِأَنَّ ٱلزَّوَاجَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ نَوْعُ عِبَادَةٍ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَلَوْ أَنَّ أُمَّا كَانَتْ دَمِيْمَةً شَوْهَاءَ فِيْ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ، لَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ فِيْ عَيْنِ أَطْفَالِهَا أَجْمَل مِنْ مَلِكَةٍ عَلَىٰ عَرْشِهَا؛ فَفِيْ ٱلدُّنْيَا مَنْ يَصِفُهَا بِٱلْجَمَالِ صَادِقًا فِيْ حِسِّهِ وَلَفْظِهِ، لَمْ يَكْذِبْ فِيْ أَخْدِهِمَا؛ فَقَدِ ٱنْتَفَىٰ ٱلْقُبْحُ إِذًا، وَصَارَ وَصْفُهَا بِهِ فِيْ رَأْيِ ٱلْعَيْنِ تَكُذِيْبًا لِوَصْفِهَا فِيْ رَأْيِ ٱلنَّفْسِ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ٱلْوَصْفَانِ قَدْ تَعَارَضَا، فَلَا جَمَالَ وَلَا دَمَامَةً .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَأَمَّا فِيْ مَعْنَىٰ ٱلْحَدِيْثِ ، فَهُوَ ﷺ يُقَرِّرُ لِلنَّاسِ أَنَّ كَرَمَ ٱلْمَرْأَةِ بِأُمُوْمَتِهَا ، فَإِذَا قِيْلَ : إِنَّ فِيْ صُوْرَتِهَا قُبْحًا ، فَٱلْحَسْنَاءُ ٱلَّتِيْ لَا تَلِدُ أَقْبَحُ مِنْهَا فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ . وَٱنْظُوْ أَنْتَ كَيْفَ يَكُوْنُ ٱلْقُبْحُ الَّذِيْ يُقَالُ إِنَّ ٱلْحُسْنَ أَقْبَحُ مِنْهُ . . . !

فَمِنْ أَيْنَ تَنَاوَلْتَ ٱلْحَدِيْثَ رَأَيْتَهُ دَائِرًا عَلَىٰ تَقْدِيْرِ أَنْ لَا قُبْحَ فِي صُوْرَةِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَأَنَّهَا مُنَزَّهَةٌ فِيْ لِسَانِ ٱلْمُؤْمِنِ أَنْ تُوْصَفَ بِهَاذَا ٱلْوَصْفِ ، فَإِنَّ كَلِمَاتِ ٱلْقُبْحِ وَٱلْحُسْنِ لُغَةٌ بَهِيْمِيَّةٌ مُنْزَّهَةٌ فِيْ لِسَانِ ٱلْمُؤْمِنِ أَنْ تُوْصَفَ بِهَاذَا ٱلْوَصْفِ ، فَإِنَّ كَلِمَاتِ ٱلْقُبْحِ وَٱلْحُسْنِ لُغَةٌ بَهِيْمِيَّةٌ تَبْعَلُ حُبَّ ٱلْمَرْأَةِ حُبًّا عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْبَهَائِمِ ، مِنْ حَيْثُ تَفْضُلُهَا طَرِيْقَةُ ٱلْبَهَائِم بِأَنَّ ٱلْحَيْوَانَ عَلَىٰ أَحْدِيْوَ وَشَهَوَاتِهِ ، لَا يَتَكَذَّبُ فِيْ ٱلْغَرِيْزَةِ وَلَا فِيْ ٱلشَّهُوةِ بِتَلْوِيْنِهِمَا ٱلْوَانَا مِنْ خَيَالِهِ ، وَوَضْعِهِمَا مَرَّةً فَوْقَ ٱلْحَدِّ ، وَمَرَّةً دُوْنَ ٱلْحَدِّ () .

 <sup>(</sup>١) { بَسَطْنَا هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِي كِتَابِنَا ﴿ ٱلسَّحَابُ ٱلأَحْمَرُ ﴾ } .

فَأَكْبَرُ ٱلشَّأْنِ هُوَ لِلْمَرْأَةِ ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ ٱلإِنْسَانَ كَبِيْرًا فِيْ إِنْسَانِيَّتِهِ ، لَا ٱلَّتِيْ تَجْعَلُهُ كَبِيْرًا فِيْ حَوْانِيَّتِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ هَاذِهِ ٱلنَّانِيَةُ هِيَ ٱلَّتِيْ يَصْطَلِحُ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ وَصْفِهَا بِٱلْجَمَالِ فَهِيَ ٱلْقَيِيْحَةُ لَا ٱلْجَمِيْلَةُ ، إِذْ يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلصَّحِيْحِ ٱلإَيْمَانِ أَنْ يَعِيْشَ فِيْمَا يَصْلُحُ بِهِ ٱلْقَيْعَةُ لَا ٱلْجَمِيْلَةُ ، إِذْ يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلصَّحِيْحِ ٱلإَيْمَانِ أَنْ يَعِيْشَ فِيْمَا يَصْلُحُ بِهِ ٱلنَّاسُ ؛ فَإِنَّ ٱلْخُرُوْجَ مِنَ ٱلْحُدُودِ ٱلضَّيِّقَةِ لِلأَلْفَاظِ ، إلَىٰ ٱلنَّاسُ ، لَا فِيْمَا يَصْطَلِحُ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ ؛ فَإِنَّ ٱلْخُرُوْجَ مِنَ ٱلْحُدُودِ ٱلضَّيِّقَةِ لِلأَلْفَاظِ ، إلَىٰ ٱلنَّامِلُهُ ، هُو ٱلاسْتِقَامَةُ بِٱلْحَيَاةِ عَلَىٰ طَرِيْقِهَا ٱلْمُؤدِّيْ إِلَىٰ نَعِيْمِ ٱلاَحِرَةِ وَثُوابِهَا .

وَهُنَاكَ ذَاتَانِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ : إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ عَنْهُ ، وَٱلأُخْرَىٰ حَاضِرَةٌ فِيْهِ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَصِلُ مِنْ هَلْذِهِ إِلَىٰ تِلْكَ ، فَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْصُرَ ٱلسَّمَاوِيَّةَ ٱلْوَاسِعَةَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلتُّرَابِيَّةِ ٱلضَّيَّةِ ؛ يَصِلُ مِنْ هَلْذِهِ إِلَىٰ تَنْبَغِيْ أَنْ يَحْصُرَ ٱلسَّمَاوِيَّةَ ٱلْوَاسِعَةَ فِيْ هَلْمُ مَعَانِيْ ٱلتُّرَابِ ، وَٱلْقُبْحُ إِنِّى يُشَارُ بِهِ إِلَىٰ صُوْرَةٍ وَقَعَ فِيْهَا مِنَ ٱلتَّشُويْهِ مِثْلُ مَعَانِيْ ٱلتُرَابِ ، وَٱلْصُورَةُ فَانِيَةٌ زَائِلَةٌ ، وَلَلْكِنَّ عَمَلَهَا بَاقٍ ؛ فَٱلنَّظُرُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِلَىٰ ٱلْعَمَلِ ؛ فَٱلْعَمَلُ هُو لَا غَيْرُهُ ٱلّذِيْ تَتَعَاوَرُهُ أَلْفَاظُ ٱلْحُسْنِ وَٱلْقُبْحِ .

وَبِهَـٰذَا ٱلْكُمَالِ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَهَـٰذَا ٱلأَدَبِ ، قَدْ يُنظُّرُ ٱلرَّجُلُ ٱلْفَاضِلُ مِنْ وَجْهِ زَوْجَتِهِ ٱلشَّوْهَاءِ ٱلْفَاضِلَةِ ، لَا إِلَىٰ ٱلشَّوْهَاءِ ، وَلَـٰكِنْ إِلَىٰ ٱلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ . إِنَّهُمَا فِيْ رَأْيِ ٱلْعَيْنِ رَجُلُّ وَٱمْرَأَةٌ فِيْ صُوْرَتَيْنِ مُتَنَافِرَتَيْنِ جَمَالًا وَقُبْحًا ؛ أَمَّا فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ وَٱلْعَمَلِ وَكَمَالِ ٱلإِيْمَانِ ٱلرُّوْحِيِّ ، فَهُمَا إِرَادَتَانِ مُتَحَدَّتَانِ تَجْذُبُ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ جَاذِبِيَّةَ عِشْقِ ، وَتَلْتَقِيَانِ مَعًا فِيْ ٱلنَّفْسِيْنِ ٱلْوَاسِعَتَيْنِ ، ٱلْمُرَادِ بِهِمَا ٱلْفَضِيْلَةُ وَثُوابُ ٱللهِ وَٱلإِنْسَانِيَّةُ ؛ وَلِلَـٰلِكَ ٱخْتَارَ ٱلإِمَامُ ٱلنَّفْسِيْنِ ٱلْوَاسِعَتَيْنِ ، ٱلْمُرَادِ بِهِمَا ٱلْفَضِيْلَةُ وَثُوابُ ٱللهِ وَٱلإِنْسَانِيَّةُ ؛ وَلِلَـٰلِكَ ٱخْتَارَ ٱلإِمَامُ الشَّوْرَاءُ فَيْلَ : مَنْ أَعْقَلُهُمَا ؟ فَقِيْلَ : مَنْ أَعْقَلُهُمَا ؟ فَقِيْلَ : مَدْ أَنْفُولِكَ وَكُولَةً فِي رَأْيِ ٱلإِمَامِ وَإِرَادَتِهِ هِيَ ذَاتَ ٱلْعَيْنَيْنِ الْعَوْرَاءُ . فَقَالَ : زَوِّجُونِيْ إِيّاهَا . فَكَانَتِ ٱلْعَوْرَاءُ فِيْ رَأْيِ ٱلإِمَامِ وَإِرَادَتِهِ هِيَ ذَاتَ ٱلْعَيْنَيْنِ الْمُولُولِ عَقْلِهِ وَكَمَالِ إِيْمَانِهِ .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ : وَٱلْحَدِيْثُ ٱلشَّرِيْفُ بَعْدَ كُلِّ هَـٰذَا ٱلَّذِيْ حَكَيْنَاهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحُبَ مَتَىٰ كَانَ إِنْسَانِيَّا جَارِيًا عَلَىٰ قَوَاعِدِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَامَّةِ ، مُتَّسِعًا لَهَا غَيْرَ مَحْصُوْرِ فِيْ ٱلْخُصُوْصِ مَنْهَا ـ كَانَ بِذَلِكَ عِلَاجًا مِنْ أَمْرَاضِ ٱلْخَيَالِ فِيْ ٱلتَّفْسِ ، وَٱسْتَطَاعَ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يَجْعَلَ حُبَّهُ مِنْهَا ـ كَانَ بِذَلِكَ عِلَاجًا مِنْ أَمْرَاضِ ٱلْخَيَالِ فِيْ ٱلتَّفْسِ ، وَٱسْتَطَاعَ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يَجْعَلَ حُبَّهُ يَتَنَاوَلُ ٱلأَشْيَاءَ ٱلْمُخْتَلِفَةَ ، وَيَرُدُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ لَذَّاتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُسْعِدُهُ شَيْءٌ بِخُصُوصِهِ ، وَجَدَ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً تُسْعِدُهُ ثَبَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِيْ صُوْرَةِ ٱمْرَأَتِهِ مَا لَا يُحْفَىٰ . فَظَهَرَ لَهُ مَا يَخْفَىٰ . وَثَعَرَفَ إِلَىٰ مَا لَا يَخْفَىٰ ، فَظَهَرَ لَهُ مَا يَخْفَىٰ .

وَلَيْسَتِ ٱلْعَيْنُ وَحْدَهَا هِيَ ٱلَّتِيْ تُؤَامَرُ فِيْ أَيِّ ٱلشَّيْتَيْنِ أَجْمَلُ ، بَلْ هُنَاكَ ٱلْعَقْلُ وَٱلْقَلْبُ ، فَجَوَابُ ٱلْعَيْنِ وَحْدَهَا إِنَّمَا هُوَ ثُلُثُ ٱلْحَقِّ . وَمَتَىٰ قِيْلَ : ﴿ ثُلُثُ ٱلْحَقِّ » فَضَيَاعُ ٱلثَّلْنَيْنِ يَجْعَلُهُ فِيْ ٱلأَقَلِّ حَقًّا غَيْرُ كَامِلٍ .

فَمَا نَكْرَهُهُ مِنْ وَجْهِ ، قَدْ يَكُونُ هُوَ ٱلَّذِي نُحِبُّهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، إِذَا نَحْنُ تَرَكْنَا ٱلإِرَادَةَ ٱلسَّلِيْمَةَ تَعْمَلُ عَمَلَهَا ٱلإِنْسَانِيَّ بِالْعَقْلِ وَٱلْقَلْبِ ، وَبِأَوْسَعِ ٱلنَّظَرَيْنِ دُوْنَ أَضْيَقِهِمَا<sup>(١)</sup> ﴿ فَعَسَىٰ ۖ ٱنتَكْرَهُواْ شَيْئَا وَيَجْمَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا ﴾ [ ٤ سورة النساء/الآبة : ١٩ ] .

## \* \* \*

فَوَثَبَ أَبْنُ أَيْمَنَ ، وَأَقْبَلَ يَدُوْرُ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ مِمَّا دَخَلَهُ مِنْ طَرَبِ ٱلْحَدِيْثِ وَيَقُوْلُ : مَا هَلْذَا إِلَّا كَلَامُ ٱلْمَلَائِكَةِ سَمِعْنَاهُ مِنْكَ يَا ٱبْنَ عِمْرَانَ . قَالَ مُسْلِمٌ : فَكَنْفَ بِكَ لَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيْ عَبْدِ ٱللهِ ؛ إِنَّهُ وَٱللهِ قَدْ حَبَّبَ إِلَيَّ ٱلسَّوْدَاءَ وَٱلْقَبِيْحَةَ وَٱلدَّمِيْمَةَ ، وَنَظَرْتُ لِنَفْسِيْ بِخَيْرٍ ٱلنَّظَرَيْنِ ، وَقُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ يَوْمًا فَمَا أَبَالِيْ جَمَالًا وَلَا قُبْحًا ، إِنَّمَا أُرِيْدُ إِنْسَانِيَّةً كَامِلَةً مِنِّيْ وَمِنْهَا وَمِنْ أَوْلَادِنَا ، وَٱلْمَرْأَةُ فِيْ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ ، وَلَلْكِنْ لَيْسَ ٱلْعَقْلُ فِيْ كُلِّ آمْرَأَةٍ .

قَالَ : ثُمَّ إِنِّيْ رَجَعْتُ إِلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ ، وآثَرْتُ ٱلسُّكْنَىٰ بِهَا ، وَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ إِفْبَالِيْ ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ بِيْ ٱلْمُقَامُ بِغَيْرِ زَوْجَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ جَدِّ هَلْذَيْنِ آلْغُلَامَيْنِ ، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتٌ قَدْ عَضَلَهَا وَتَعَرَّضَ بِذَلِكَ لِعَدَاوَةٍ خُطَّابِهَا ؛ فَقُلْتُ : مَا لِهَلَذِهِ ٱلْغُلَامَيْنِ ، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتٌ قَدْ عَضَلَهَا وَتَعَرَّضَ بِذَلِكَ لِعَدَاوَةٍ خُطَّابِهَا ؛ فَقُلْتُ : مَا لِهَلَذِهِ ٱلْغُلَامَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أَكْمَلَ ٱلنِّسَاءِ وَأَجْمَلَهُنَّ ، مَا ضَنَّ بِهَا ٱبُوْهَا رَجَاوَةَ أَنْ يَأْتِيهِ أَلْفِيهُا ، فَجِئْتُهُ عَلَىٰ خَلْوَةٍ . . .

فَقَطَعَ عَلَيْهِ ٱبْنُ أَيْمَنَ وَقَالَ : قَدْ عَلِمْنَا خَبَرَهَا مِنْ مَنْظَرِ هَـٰلَدَیْنِ ٱلْغُلَامَیْنِ ، وَإِنَّمَا أُرِیْدُ مِنْ خَبَرِ تِلْكَ ٱلدَّمِیْمَةِ ٱلَّتِیْ تَعَشَّقْتَهَا .

قَالَ : مَهْلًا فَسَتَنْتَهِيْ ٱلْقِصَّةُ إِلَيْهَا . ثُمَّ إِنِّيْ قُلْتُ : يَا عَمُّ ! أَنَا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ ٱلتَّاجِرُ . قَالَ : مَا خَفِيَ عَنِّيْ مَحَلُّكَ وَمَحَلُّ أَبِيْكَ . فَقُلْتُ : جِفْتُ خَاطِبًا لِابْنَتِكَ . قَالَ : وَٱللهِ مَا بِيْ عَنْكَ رَغْبَةٌ ، وَلَقَدْ خَطَبَهَا إِلَيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ وُجُوْهِ ٱلْبَصْرَةِ وَمَا أَجَبْتُهُمْ ، وَإِنِّيْ لَكَارِهُ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلْمَطْبُوع : ﴿ دُونَ أَنْ أَضْبَقَهُمَا ﴾ بدلًا من : ﴿ دُونَ أَضْبَقَهُمَا ﴾ .

إِخْرَاجَهَا<sup>(١)</sup> عَنْ حِضْنِيْ إِلَىٰ مَنْ يُقَوِّمُهَا تَقْوِيْمَ ٱلْعَبِيْدِ . فَقُلْتُ : قَدْ رَفَعَهَا ٱللهُ عَنْ هَـٰذَا ٱلْمَوْضِع ، وَأَنَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَنِيْ فِيْ عَدَدِكَ ، وَتَخْلِطَنِيْ بِشَمْلِكَ .

فَقَالَ : وَلَا بُدَّ مِنْ هَـٰذَا ؟ قُلْتُ : لَا بُدَّ . قَالَ : ٱغْدُ عَلَيَّ بِرِجَالِكَ .

فَٱنْصَرَفْتُ عَنْهُ إِلَىٰ مَلاِ مِنَ ٱلتُّجَّارِ ذَوِي أَخْطَارٍ ، فَسَأَلْتُهُمْ ٱلْحُضُوْرَ فِيْ غَدِ ؛ فَقَالُوا : هَـٰذَا رَجُلٌ قَدْ رَدَّ مَنْ هُوَ أَثْرَىٰ مِنْكَ ، وَإِنَّكَ لَتُحَرِّكُنَا إِلَىٰ سَعْيِ ضَائِعٍ .

قُلْتُ : لَا بُدَّ مِنْ رُكُوْبِكُمْ مَعِيْ . فَرَكِبُوا عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُمْ .

فَصَاحَ ٱبْنُ أَيْمَنَ وَقَدْ كَادَتْ رُوْحُهُ تَخْرُجُ : فَذَهَبْتَ ، فَزَوَّجَكَ بِٱلْجَمِيْلَةِ ٱلرَّائِعَةِ أُمِّ هَـٰذَيْنِ ؟ فَمَا خَبَرُ تِلْكَ ٱلدَّمِيْمَةِ ؟

قَالَ مُسْلِمٌ : يَا سَيِّدِيْ قَدْ صَبَرْتَ إِلَىٰ ٱلآنَ ، أَفَلَا تَصْبِرُ عَلَىٰ كَلِمَاتٍ تُنَبَّئُكَ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ خَبَرُ ٱلدَّمِيْمَةِ ، فَإِنِّيْ مَا عَرَفْتُهَا إِلَّا فِيْ ٱلْعُرْسِ . . . !

قَالَ : وَغَدَوْنَا عَلَيْهِ فَأَحْسَنَ ٱلإِجَابَةَ وَزَوَّجَنِيْ ، وَأَطْعَمَ ٱلْقَوْمَ وَنَحَرَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبِیْتَ بِأَهْلِكَ فَٱفْعَلْ ، فَلَیْسَ لَهَا مَا یُحْتَاجُ إِلَىٰ ٱلنَّلَوُمِ عَلَیْهِ وَٱنْتِظَارِهِ .

فَقُلْتُ : هَاذَا يَا سَيِّدِيْ مَا أُحِبُّهُ . فَلَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنِيْ بِكُلِّ حَسَنٍ حَتَّىٰ كَانَتِ ٱلْمَغْرِبُ ، فَصَلَّاهَا بِيْ ، ثُمَّ سَبَّحَ وَسَبَّحْتُ ، وَدَعَا وَدَعَوْتُ ، وَيَقِيَ مُقْبِلًا عَلَىٰ دُعَاثِهِ وَتَسْبِيْحِهِ مَا يَلْتَفْتُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَأَمَضَّنِيْ ـ عَلِمَ ٱللهُ ـ كَأَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ ٱبْنَتَهُ مُقْبِلَةٌ مِنِّيْ عَلَىٰ مُصِيْبَةٍ ، فَهُوَ يَتَضَرَّعُ وَيَدْعُو . . . !

ثُمَّ كَانَتِ ٱلْعَتَمَةُ فَصَلَّاهَا بِيْ ، وَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدْخَلَنِيْ إِلَىٰ دَارِ قَدْ فُرِشَتْ بِأَحْسَنِ فَرْشٍ ، وَإِخَذَ بِيَدِيْ فَأَدْخَلَنِيْ إِلَىٰ دَارِ قَدْ فُرِشَتْ بِأَحْسَنِ فَرْشٍ ، وَبِهَا خَدَمٌ وَجَوَارِ فِيْ نِهَايَةٍ مِنَ ٱلنَّظَافَةِ ؛ فَمَا ٱسْتَقَرَّ بِيْ ٱلْجُلُوسُ حَتَّىٰ نَهَضَ وَقَالَ : أَسْتَوْدِعُكَ ٱللهَ ، وَقَدَّمَ ٱللهُ لَكُمَا ٱلْخَيْرَ وَأَحْرَزَ ٱلنَّوْفِيْقَ .

وَٱكْتَنَفَنِيْ عَجَاثِزُ مِنْ شَمْلِهِ ، لَيْسَ فِيْهِنَّ شَابَّةٌ إِلَّا مَنْ كَانَتْ فِيْ ٱلسِّتَيْنِ . . . فَنَظَرْتُ فَإِذَا وُجُوهٌ كَوُجُوْهِ ٱلْمَوْتَىٰ ، وَإِذَا أَجْسَامٌ بَالِيَةٌ يَتَضَامُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، كَأَنَّهَا أَطْلَالُ زَمَنٍ قَدِ ٱنْقَضَّ بَيْنَ يَدَيَّ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ لَكَارِهُ مِنْ إِخْرَاجِهَا ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ لَكَارِهُ إِخْرَاجَهَا » .

فَصَاحَ أَبُنُ أَيْمَنَ : وَإِنَّ دَمِيْمَتَكَ لَعَجُوْزٌ أَيْضًا . . . ؟ مَا أَرَاكَ يَا أَبْنَ عِمْرَانَ إِلَّا قَتَلْتَ أُمَّ ٱلْغُلَامَيْن . . . !

قَالَ مُسْلِمٌ : ثُمَّ جَلَوْنَ ٱبْنَتَهُ عَلَيَّ وَقَدْ مَلأْنَ عَيْنَيَّ هَرَمًا وَمَوْتًا وَأَخْيِلُهَ شَيَاطِيْنِ وَظِلَالَ قُرُوْدٍ ؛ فَمَا كِذْتُ أَسْتَفِيْقُ لِأَرَىٰ زَوْجَتِيْ ، حَتَّىٰ أَسْرَعْنَ فَأَرْخَيْنَ ٱلسُّتُوْرَ عَلَيْنَا ؛ فَحَمِدْتُ ٱللهَ لِذَهَابِهِنَّ ، وَنَظَرْتُ . . .

وَصَاحَ ٱبْنُ أَيْمَنَ وَقَدْ أَكَلَهُ ٱلْغَيْظُ : لَقَدْ أَطَلْتَ عَلَيْنَا ، فَسَتَحْكِيْ لَنَا فِصَّتَكَ إِلَىٰ ٱلصَّبَاحِ ، قَدْ عَلِمْنَاهَا { وَيْلَكَ } ، فَمَا خَبَرُ ٱلدَّمِيْمَةِ ٱلشَّوْهَاءِ ؟

قَالَ مُسْلِمٌ : لَمْ تَكُنِ ٱلدَّمِيْمَةُ ٱلشَّوْهَاءُ إِلَّا ٱلْعَرُوْسُ . . .

带 带 带

فَزَاغَتْ أَغْيُنُ ٱلْجَمِيْعِ ، وَأَطْرَقَ ٱبْنُ أَيْمَنَ إِطْرَاقَةَ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا حَيَّرَهُ ؛ وَلَــٰكِنَّ ٱلرَّجُـلَ مَضَىٰ يَقُوْلُ :

وَلَمَّا نَظَرْتُهَا لَمْ أَرَ إِلَّا مَا كُنْتُ حَفِظْتُهُ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْبَلْخِيِّ ، وَقُلْتُ : هِيَ نَفْسِيْ جَاءَتْ بِيْ إِلَيْهَا ، وَكَأَنَّ كَلَامَ ٱلشَّيْخِ إِنَّمَا كَانَ عَمَلًا بَعْمَلُ فِيَّ وَيُدِيْرُنِيْ وَيُصَرِّفُنِيْ ؛ وَمَا أَسْرَعَ مَا قَامَتِ ٱلْمِسْكِيْنَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَىٰ يَدِيْ وَقَالَتْ :

« يَا سَيِّدِيْ ، إِنِّيْ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ وَالِدِيْ ، كَتَمَهُ عَنِ ٱلنَّاسِ وَأَفْضَىٰ بِهِ إِلَيْكَ ، إِذْ رَآكَ أَهْلًا لِسَتْرِهِ عَلَيْهِ ، فَلَا تَخْفِرْ ظَنَّهُ فِيْكَ ، وَلَوْ كَانَ ٱلَّذِيْ يُطْلَبُ مِنَ ٱلرَّوْجَةِ حُسْنُ صُوْرَتِهَا دُوْنَ حُسْنِ تَدْبِيْرِهَا وَعَفَافِهَا لَعَظُمَتْ مِحْنَتِيْ ، وَأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ مَعِيْ مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِمَّا قَصَّرَ بِيْ دُوْنَ حُسْنِ ٱلصُّوْرَةِ ؛ وَسَأَبُلُغُ مَحَبَّتَكَ فِيْ كُلِّ مَا تَأْمُرُنِيْ ؛ وَلَوْ أَنَّكَ آذَيْتَنِيْ لَعَدَدْتُ ٱلأَذَىٰ فِيْ حُسْنِ ٱلصُّوْرَةِ ؛ وَسَأَبُلُغُ مَحَبَّتَكَ فِيْ كُلِّ مَا تَأْمُرُنِيْ ؛ وَلَوْ أَنَّكَ آذَيْتَنِيْ لَعَدَدْتُ ٱلأَذَىٰ فِيْ حُسْنِ ٱلصُّورَةِ ؛ وَسَأَبُلُغُ مَحَبَّتَكَ فِيْ كُلِّ مَا تَأْمُرُنِيْ ؛ وَلَوْ أَنَّكَ آذَيْتَنِيْ لَعَدَدْتُ ٱلأَذَىٰ مِنْ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا فِيْ سَعَادَةً بَائِسَةٍ مِثْلِيْ . أَفَلَا تَحْرِصُ يَا سَيِّدِيْ ، عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ هَا لَلْسَبَبَ

ثُمَّ إِنَّهَا وَثَبَتْ فَجَاءَتْ بِمَالٍ فِيْ كِيْسٍ ، وَقَالَتْ : يَا سَيِّدِيْ ، قَدْ أَحَلَّ ٱللهُ لَكَ مَعِيَ ثَلَاثَ حَوَاثِرٍ ، وَمَا آثَوْتَهُ مِنَ ٱلإِمَاءِ ؛ وَقَدْ سَوَّغْتُكَ تَزْوِيْجَ ٱلنَّلَاثِ وَٱبْتِيَاعَ ٱلْجَوَارِيْ مِنْ مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِيْسِ ، فَقَدْ وَقَفْتُهُ عَلَىٰ شَهَوَاتِكَ ، وَلَسْتُ أَطْلُبُ مِنْكَ إِلَّا سَتْرِيْ فَقَطْ !

\* \* \*

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَيْمَنَ : فَحَلَفَ لِيْ ٱلتَّاجِرُ : إِنَّهَا مَلَكَتْ قَلْبِيْ مُلْكًا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ حَسْنَاءُ بِحُسْنِهَا ؛ فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ جَزَاءَ مَا قَدَّمْتِ مَا تَسْمَعِيْنَهُ مِنِّيْ : « وَٱللهِ لاَّجْعَلَنَكِ حَظِّيْ مِنْ دُنْيَايَ فِيْمَا يُؤْثِرُهُ ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلاََضْرِبَنَّ عَلَىٰ نَفْسِيْ ٱلْحِجَابَ ، مَا تَنْظُرُ نَفْسِيْ إِلَىٰ دُنْيَايَ فِيْمَا يُؤْثِرُهُ ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلاَضْرِبَنَّ عَلَىٰ نَفْسِيْ ٱلْحِجَابَ ، مَا تَنْظُرُ نَفْسِيْ إِلَىٰ أَنْشَى إِلَىٰ أَنْشَى إِلَىٰ أَنْشَى فَيْدِ ٱللهِ ٱلبَلْخِيِّ . أَنْهَمْ تَسُمُ وَرَهَا ، فَحَدَّثُتُهَا بِمَا حَفِظْتُهُ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ ٱللهِ ٱلبَلْخِيِّ . فَأَيْقَنَتْ ـ وَٱللهِ يَا أَحْمَدُ ـ أَنْهَا نَزَلَتْ مِنِيْ فِيْ أَرْفَعِ مَنَازِلِهَا وَجَعَلَتْ تَحْسُنُ وَتَحْسُنُ وَتَحْسُنُ .

وَعَاشَرْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ أَضْبَطُ ٱلنِّسَاءِ ، وَأَحْسَنُهُنَّ تَدْبِيْرًا ، وَأَشْفَقُهُنَّ عَلَيَّ ، وَأَحَبُّهُنَّ لِيْ ؛ وَإِذَا رَاحَتِيْ وَطَاعَتِيْ أَوَّلُ أَمْرِهَا وَآخِرُهُ ؛ وَإِذَا عَقْلُهَا وَذَكَاؤُهَا يُظْهِرَانِ لِيْ مِنْ جَمَالِ مَعَانِيْهَا مَا لَا يَزَالُ يَكُثُرُ وَيَكُثُرُ ، فَجَعَلَ ٱلْقُبْحُ يَقِلُ وَيَقِلُ ، وَزَالَ ٱلْفُبْحُ بِآغْتِيَادِيْ رُؤْيَتُهُ ، وَبَالَ ٱلْفُبْحُ بِآغْتِيَادِيْ رُؤْيَتُهُ ، وَبَقِيَتِ ٱلْمَوْأَةَ وَفَوْقَ ٱلْمَرْأَةِ .

وَلَمَّا وَلَدَتْ لِيْ ، جَاءَ ٱبْنُهَا رَائِعَ ٱلصُّوْرَةِ ؛ فَحَدَّثَنَيْ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَزَالُ تَتَمَنَّىٰ عَلَىٰ كَرَمِ ٱللهِ وَقُدْرَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَتَلِدَ أَجْمَلَ ٱلأَوْلَادِ ، وَلَمْ تَدَعْ ذَلِكَ مِنْ فِكْرِهَا قَطُّ ، وَٱلَفَ لَهَا عَقْلُهَا صُوْرَةَ أَجْمَلِ غُلَامٍ تَتَمَثَّلُهُ وَمَا بَرِحَتْ تَتَمَثَّلُهُ ؛ فَإِذَا هِيَ أَيْضًا كَانَ لَهَا شَأْنٌ كَشَأْنِيْ ، وكَانَ فِكْرُهَا عَمَلًا يَعْمَلُ فِيْ نَفْسِهَا ، وَيُدِيْرُهَا وَيُصَرِّفُهَا .

وَرَزَقَنِيْ ٱللهُ مِنْهَا هَلْذَيْنِ ٱلابْنَيْنِ ٱلرَّائِعَيْنِ لَكَ ، فَٱنْظُرْ ؛ أَيُّ مُعْجِزَتَيْنِ مِنْ مُعْجِزَاتِ ٱلرَّائِعَيْنِ لَكَ ، فَٱنْظُرْ ؛ أَيُّ مُعْجِزَتَيْنِ مِنْ مُعْجِزَاتِ ٱلإِيْمَانِ . . . !



قَالَ صَاحِبُهَا وَهُوَ يُحَدِّثُنِيْ مِنْ حَدِيثِهَا :

كَانَتْ فَتَاةً مُتَعَلِّمَةً ، حُلْوَةَ ٱلْمَنْظَرِ ، حُلْوَةَ ٱلْكَلَامِ ، رَقِيْقَةَ ٱلْعَاطِفَةِ ، مُرْهَفَةَ ٱلْحِسِّ ، فِيْ لِسَانِهَا بَيَانٌ ، وَلِوَجْهِهَا بَيَانٌ غَيْرُ ٱلَّذِيْ فِيْ لِسَانِهَا ، تَعْرِفُ فِيْهِ ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِيْ لَا تَتَكَلَّمُ بِهِ . . .

وَلَهَا طَبْعٌ شَدِيْدُ ٱلطَّرَبِ لِلْحَيَاةِ ، مُسْتَرْسِلٌ فِيْ مَرَحِهِ ، خَفِيْفٌ طَيَّاشٌ ، لَوْ أَثْقَلْتَهُ بِجَبَلِ لَخَفَّ بِٱلْجَبَلِ ؛ تَحْسَبُهَا دَائِمًا سَكْرَىٰ تَتَمَايَلُ مِنْ طَرَبِهَا ، كَأَنَّ أَفْكَارَهَا ٱلْمَرِحَةَ هِيَ فِيْ رَأْسِهَا أَفْكَارٌ وَفِيْ دَمِهَا خَمْرٌ . . .

وَكَانَ هَـٰذَا ٱلطَّبْعُ ٱلسَّكْرَانُ بِٱلشَّبَابِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلطَّرَبِ<sup>(١)</sup> .. يَعْمَلُ عَمَلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ ؟ فَهُوَ دَلَالٌ مُتَرَاجِعٌ مُنْهَزِمٌ ، وَهُوَ أَيْضًا جُرْأَةٌ مُنْدَفِعَةٌ مُتَهَجِّمَةٌ .

وَهَزِيْمَةُ ٱلدَّلَالِ فِي ٱلْمَزْأَةِ إِنْ هِيَ إِلَّا عَمَلٌ حَزْبِيٌّ ، مُضْمَرَةٌ فِيْهِ ٱلْكَرَّةُ وَٱلْهُجُوْمُ ؛ وَكَثِيْرًا مَا تَرَىٰ فِيْهَا ٱلنَّظْرَةَ ذَاتَ ٱلْمَعْنَيَيْنِ : نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ { بِهَا } ثُوَنَّبُكَ ٱلْمَزْأَةُ عَلَىٰ جَرَاءَتِكَ مَعَهَا ، وَبِهَا أَيْضًا تَعْذِلُكَ (٢) عَلَىٰ أَنَّكَ لَسْتَ مَعَهَا أَجْرَأَ مِمَّا أَنْتَ . . . !

قُلْتُ : وَيُحَكَ يَا هَـٰذَا ! أَتَعْرِفُ مَا نَقُوْلُ ؟

قَالَ : فَمَنْ يَعْرِفُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أَنَا لَمْ أَعْرِفْ ؟ لَقَدْ أَحْبَبْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَتَاةً ؛ بَلْ هُنَّ أَحْبَبْنَنِيْ وَفَرَّغْنَ قُلُوْبَهُنَّ لِيْ ، مَا أَعْتَزَّتْ عَلَيَّ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ ذَهَبْنَ بِيْ مَذْهَبًا ، وَلَلكِنِّيْ

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ۱۰۲ ، ۱٦ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٤ هـ = ١٧ يونيو/حزيران ١٩٣٥ م ،
 السنة الثالثة ، الصفحات : ٩٦٣ ـ ٩٦٣ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ شَبَابًا وَجَمَالًا وَطَرَبًا ﴾ يَدَلًا مِنْ : ﴿ بِالشَّبَابِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلطَّرَبِ » .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلَ : « وَتَعْذِلُكَ بِهَا أَيْضًا » بَدَلًا مِنْ : « وَبِهَا أَيْضًا تَعْذِلُكَ » .

## ذَهَبْتُ بِهِنَّ خَمْسَةً عَشَرَ !

قُلْتُ : فَلَا رَيْبَ أَنَّكَ تَحْمِلُ ٱلْوِسَامَ ٱلإِبْلِيْسِيَّ ٱلأَوَّلَ مِنْ رُتْبَةِ ٱلْجَمْرَةِ . . . فَكَيْفَ ٱسْتَهَامَ بِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَتَاةً ؛ أَجَاهِلَاتُ هُنَّ ، أَعَمْيَاوَاتُ هُنَّ . . . ؟

قَالَ : بَلْ مُتَعَلِّمَاتُ مُبْصِرَاتٌ يَرَيْنَ وَيُدْرِكْنَ ، وَلَا تُخْطِئُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِيْ فَهْمِ أَنَّ رَجُلًا وَآمْرَأَةً قِصَّةُ حُبِّ . . . وَمَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَتَاةً ؟ وَمَا عِشْرُوْنَ وَثَلَاثُوْنَ مِنْ فَتَيَاتِ هَاذَا الرَّمَنِ { الْحَاثِرِ } الْبَائِرِ ، الَّذِي كَسَدَ فِيْهِ الزَّوَاجُ ، وَرَقَّ فِيْهِ الدَّيْنُ ، { وَسَقَطَ الْحَيَاءُ ، } وَالْتَهَبَّتُ الْعَلَافَةُ ، { وَانْتَشَرَ اللَّهُو ، } وَكَثُرَتْ فُنُوْنُ الإِغْرَاءِ ، وَأَصْطَلَحَ فِيْهِ إِبْلِيْسُ وَالْتَهَبَّتُ الْعَاطِفَةُ ، { وَانْتَشَرَ اللَّهُو ، } وَكَثُرَتْ فُنُوْنُ الإِغْرَاءِ ، وَأَصْطَلَحَ فِيْهِ إِبْلِيْسُ وَالْعَلْمُ يَعْمَلَانِ مَعًا . . ؛ وَأُطْلِقَتِ الْمُرَاةِ يُلْمَوْأَةِ ، وَتَوَسَّعَتِ الْمَدَارِسُ فِيْمَا تُقَدِّمُ لِلْفَوْيَةِ ، وَالْعَلْمِ . . . ؟ لِلْفَنْيَاتِ ، وَأَظْهَرَتْ مِنَ الْحَفَاوَةِ بِهِنَّ أَمْرًا مُفْرِطًا حَتَّىٰ أَخَذْنَ { مِنْهَا } رُبُعَ الْعِلْمِ . . . ؟

قُلْتُ : وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ٱلْعِلْمِ ٱلْبَاقِيَةِ ؟

قَالَ : سَيَأْخُذُنَهَا مِن ٱلرُّوَايَاتِ وَٱلسَّيْمَا .

عِلْمُ ٱلْمَدَارِسِ ، مَا عِلْمُ ٱلْمَدَارِسِ ؟ إِنَّهُنَّ لَا يَصْنَعْنَ بِهِ شَيْتًا إِلَّا شَهَادَاتِ هِيَ مُكَافَأَةُ الْحِفْظِ وَإِجَازَةُ ٱلنَّسْيَانِ مِنْ بَعْدُ ؛ أَمَّا عِلْمُ ٱلسَّيْمَا وَٱلرَّوَايَاتِ فَيَصْنَعْنَ بِهِ تَارِيْخَهُنَّ . . . وَطَافَتْ بِهِ وَرُبَّ مَنْظَرٍ يَشْهَدُهُ فِيْ وَعْبِهِنَ ، وَطَافَتْ بِهِ آلْخُواطِرُ وَٱلأَحْلَامُ – سَلَبَهُنَّ ٱلْقَرَارَ وَٱلْوَقَارَ ، فَمَثَلْنَهُ ٱلْفَ مَرَّةٍ بِٱلْفِ طَرِيْقَةٍ فِيْ ٱلْفِ حَادِثَةٍ !

يَظُنُونَ أَنْنَا فِيْ زَمَنِ إِزَاحَةِ ٱلْعَقَبَاتِ ٱلنِّسَائِيَّةِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، مِنْ حُرَيَّةِ ٱلْمَرْأَةِ وَعِلْمَهَا لَا يُوْجِدَانِ إِلَّا ٱلْعَقَبَاتِ ٱلنِّسَائِيَّةَ عَقَبَةً بَعْدَ عَقْبَةً بَعْدَ عَقْبَةً ، وَقَدْ كَانَ عَيْبُ ٱلْجَاهِلَةِ ٱلْمَقْصُوْرَةِ فِيْ دَارِهَا أَنَّ ٱلرَّجُلَ يَحْتَالُ عَلَيْهَا ، فَصَارَ عَيْبُ عَقَبَةً الْمُنْعَلِّمَةِ ٱلْمَفْتُوحِ لَهَا ٱلْبَابُ أَنَّهَا هِيَ تَحْتَالُ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ ؛ فَمَرَّةً بِإِبْدَاعِ ٱلْحِيْلَةِ عَلَيْهِ ، وَمَرَّةً بِتَلْقِينِهِ ٱلْحِيْلَةَ عَلَيْهِ ، وَٱلْخِرِيْبُ فِيْ أَمْرِ هَلْذَا ٱلْعِلْمِ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِيْ جَعَلَ ٱلْفَتَاةَ تَبْدَأً ٱلطَّرِيْقَ ٱلْمَجْهُولُ بِجَهْلِ . . . !

قُلْتُ : وَمَا ٱلطَّرِيْقُ ٱلْمَجْهُوْلُ ؟

قَالَ : ٱلطَّرِيْقُ ٱلْمَجْهُوْلُ هُوَ ٱلرَّجُلُ ، وَإِطْلَاقُ ٱلْحُرِّيَّةِ لِلْفَتَاةِ أَطْلَقَ ثَلَاثَ حُرِّيَّاتٍ :

حُرِّيَّةُ ٱلْفَتَاةِ ، وَحُرِّيَّةُ ٱلْحُبِّ ؛ وَٱلأُخْرَىٰ حُرِّيَّةُ ٱلزَّوَاجِ ؛ وَلَمَّا ٱنْطَلَقَ ثَلَاثَتُهُنَّ مَعًا تَغَيَّرَ ثَلَاثَتُهُنَّ جَمِيْعًا إِلَىٰ فَسَادٍ وَٱخْتِلَالٍ .

أَمَّا ٱلْفَتَاةُ فَكَانَتْ فِي ٱلأَكْثَرِ لِلزَّوَاجِ ، فَعَادَتْ لِلزَّوَاجِ فِي ٱلأَقَلُ ، وَفِي ٱلأَكْثَرِ لِلنَّهْوِ وَٱلْغَزَلِ ؛ وَكَانَ لَهَا فِي ٱلثَّفُوسِ وَقَارُ ٱلأَمَّ وَحُرْمَةُ ٱلزَّوْجَةِ ، فَأَجْتَرَأَ عَلَيْهَا ٱلشُّبَّالُ ٱجْتِرَاءَهُمْ عَلَىٰ ٱلْخَلِيْعَةِ وَٱلسَّاقِطَةِ ؛ وَكَانَتْ مَقْصُوْرَةً لَا تُنَالُ بِعَنْبِ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا ذَمِّ ، فَمَشَتْ إِلَىٰ عَيُوبِهَا بِقَدَمَيْهَا ، وَمَشَتْ إِلَيْهَا ٱلْعُيُوبُ بِأَقْدَامٍ كَثِيْرَةٍ . . . وَكَانَتْ بِجُمْلَتِهَا ٱمْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَعَادَتْ مِمَّا تَرَىٰ وَتَعْرِفُ وَتُكَابِدُ كَأَنَّ جِسْمَهَا آمْرَأَةٌ ، وَقَلْبَهَا ٱمْرَأَةٌ أَخْرَىٰ ، وَأَعْصَابَهَا آمْرَأَةٌ . . .

وَأَمَّا ٱلْحُبُّ ، فَكَانَ حُبًّا تَتَعَرَّفُ بِهِ ٱلرُّجُوْلَةُ إِلَىٰ ٱلأُنُوْثَةِ فِيْ قُيُوْدٍ وَشُرُوطٍ ، فَلَمَّا صَارَ حُرًّا بَيْنَ ٱلرُّجُوْلَةِ وَٱلأَنُوْثَةِ ، ٱنْقَلَبَ حِيْلَةً تَغْتَرُ بِهَا إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ ؛ وَمَتَىٰ صَارَ ٱلأَمْرُ إِلَىٰ قَانُوْنِ ٱلْحِيْلَةِ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَانُوْنِ ٱلشَّرَفِ، وَيَرْجِعُ<sup>(١)</sup> هَلذَا ٱلشَّرَفُ نَفْسُهُ { كَمَا نَرَاهُ } ، لَيْسَ إِلَّا كَلِمَةً يُحْتَالُ بِهَا .

وَأَمَّا ٱلزَّوَاجُ ، فَلَمَّا صَارَ حُرَّا جَاءَ ٱلْفَتَاةَ بِشِبْهِ ٱلزَّوْجِ لَا بِٱلزَّوْجِ . . . وَضَعُفَتْ مَنْزِلَتُهُ ، وَقَلَّ ٱتَّفَاقُهُ ، وَطَالَ ٱرْتِقَابُ ٱلْفَتَيَاتِ لَهُ ، فَضَعُفَ أَنْرُهُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُؤَنَّقَةِ ؛ وَكَانَتْ { مِنْ قَبْلُ } فَغْ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُؤَنَّقَةِ ؛ وَكَانَتْ { مِنْ قَبْلُ } فَغْظَتَا ٱلشَّابِ وَٱلزَّوْجِ شَيْئًا وَاحِدًا عِنْدَ ٱلْفَتَاةِ وَبِمَعْنَى وَاحِدٍ ، فَأَصْبَحَتَا كَلِمَتَيْنِ فَبُلُ } مُتَمَيَّزَتَيْنِ : فِيْ إِحْدَاهُمَا ٱلْفُوّةُ وَٱلْكُورُةُ وَٱلسُّهُولَةُ ، وَفِيْ ٱلأُخْرَىٰ ٱلضَّعْفُ وَٱلْقِلَّةُ وَٱلتَّعَذُّرُ ؛ مُتَمَيِّزَتَيْنِ : فِيْ إِحْدَاهُمَا ٱلْفُوّةُ وَٱلْكَثْرَةُ وَٱلسُّهُولَةُ ، وَفِيْ ٱلأُخْرَىٰ ٱلضَّعْفُ وَٱلْقِلَّةُ وَٱلتَّعَذُّرُ ؛ فَأَلْكُلُ شُبَانٌ وَقَلِيلٌ مِنْهُمُ ٱلأَزْوَاجُ ؛ وَبِهَلْذَا أَصْبَحَ تَأْثِيرُ ٱلشَّابُ عَلَىٰ ٱلْفَتَاةِ أَقْوَىٰ مِنْ تَأْثِيرُ الشَّابُ عَلَىٰ ٱلْفَتَاةِ أَقُوىٰ مِنْ تَأْثِيرُ الشَّابُ عَلَىٰ ٱلْفَتَاةِ أَقُوىٰ مِنْ تَأْثِيرُ الشَّرَفِ ، وَعَادَ يُفْنِعُهَا مِنْهُ أَخَسُّ بُرْهَانَاتِهِ (٢) ، لَا بِأَنَّهُ هُوَ مُقْنِعٌ ، وَلَلْكِنْ بِأَنَّهَا هِيَ مُهَيَّأَةٌ لِلاقْتِنَاع . . . .

وَفِيْ تِلْكَ ٱلأَحْوَالِ لَا يَكُوْنُ ٱلرَّجُلُ إِلَّا مُغَفَّلًا فِيْ رَأْيِ ٱلْمَرْأَةِ ـ إِذَا هُوَ أَحَبَّهَا وَلَمْ يَكُنْ مُختَالًا حِيْلَةَ مِثْلِهِ عَلَىٰ مِثْلِهَا ، وَيَظَلُّ فِيْ رَأْيِهَا مُغَفَّلًا حَتَّىٰ يَخْدَعَهَا وَيَسْتَزِلَهَا ؛ فَإِذَا فَعَلَ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ عَادَ ﴾ بَدَلَّا مِنْ : ﴿ يُرْجِعُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلَ : « بَراهِينِهِ » بَدَلًا مِنْ : « بُرْهَانَاتِهِ » .

كَانَ عِنْدَهَا نَذْلًا لِأَنَّهُ فَعَلَ . . . وَهَـٰذِهِ حُرِّيَّةٌ رَابِعَةٌ فِيْ لُغَةِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْحُرَّةِ وَٱلزَّوَاجِ ٱلْحُرِّ وَٱلْحُبُّ ٱلْحُرِّ !

وَٱنْظُرْ ـ بِعَيْشِكَ ـ مَا فَعَلَتِ ٱلْحُرِّيَةُ بِكَلِمَةِ ٱلتَّقَالِيْدِ ، وَكَيْفَ أَصْبَحَتْ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ السَّامِيَةُ مِنْ مَبُدُوءِ ٱلْكَلَامِ وَمَكْرُوهِهِ حَتَّىٰ صَارَتْ غَيْرَ طَبِيْعِيَّةٍ فِيْ هَاذِهِ ٱلْحَضَارَةِ ، ثُمَّ كَيْفَ أَلسَّامِيَةُ مِنْ مَبُدُوءِ ٱلْكَلَامِ وَمَكْرُوهِهِ حَتَّىٰ صَارَتْ غَيْرَ طَبِيْعِيَّةٍ فِيْ هَاذِهِ ٱلْحَضَارَةِ ، ثُمَّ كَيْفَ أَلسَّرَفِ أَحَالَتُهَا فَجَعَلَتْهَا فِيْ هَاذَا ٱلْعَصْرِ أَشْهَرَ كَلِمَةٍ فِيْ ٱلأَلْسِنَةِ ، يُتَهَكَّمُ بِهَا عَلَىٰ ٱلدَّيْنِ وَٱلشَّرَفِ وَقَانُونِ ٱلْعُرْفِ ٱللهُمْتَالَةِ وَقَانُونِ ٱللهُمْتَالَةِ وَالدَّيْنِيَّةِ وَٱلتَّصَاوُنِ مِنَ ٱلرَّذَائِلِ وَٱلْمُبَالَةِ وَقَانُونِ الْعُرْفِ اللهُ نَعْلِهُ وَٱلْمُبَالَةِ وَالْفَضَائِلِ ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ تَقَالِيْدُ . . .

وَقَدْ أَخَذَتِ ٱلْفَتَيَاتُ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ هَالِهِ ٱلْكَلِمَةَ بِمَعَانِيْهَا تِلْكَ ، وَأَجْرَيْنَهَا فِي ٱعْتِيَارِهِنَّ مَكُرُوْهَةً وَحْشِيَّةً ، وَأَضَفْنَ إِلَيْهَا مِنَ ٱلْمَعَانِيْ حَوَاشِيَ أُخْرَىٰ ، حَتَّىٰ لَيَكَادُ ٱلأَبُ وَٱلأَمُّ يَكُوْنَانِ عِنْدَ أَكْثِرِ آلْمُتَعَلِّمَاتٍ مِنَ « ٱلتَّقَالِيْدِ » . . . أهِي كَلِمَةٌ أَبْدَعَتُهَا ٱلْحُرِّيَّةُ ، أَمْ أَبْدَعَهَا جَهْلُ ٱلْعَصْرِ وَحَمَاقَتُهُ ، وَفُجُوْرُهُ وَإِلْحَادُهُ ؟ أَهِيَ كَلِمَةٌ تَعَلَّقَهَا ٱلْفَتَيَاتُ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ لِأَنَّهَا لُغَةٌ مِنَ ٱللَّغَةِ ، أَمْ لِأَنَّهَا لُغَةٌ مِنَ اللَّغَةِ ، أَمْ لِأَنْهَا مِنْ لُغَةِ مَا يُحْبِبْنَ . . ؟

« تَقَالِيْدُ » . . . ؟ فَمَا هِيَ ٱلْمَرْأَةُ بِدُوْنِ ٱلتَّقَالِيْدِ . . . ؟ إِنَّهَا ٱلْبِلَادُ ٱلْجَمِيْلَةُ بِغَيْرِ جَيْشٍ ، إِنَّهَا ٱلْبِلَادُ ٱلْجَمِيْلَةُ بِغَيْرِ جَيْشٍ ، إِنَّهَا ٱلْخَفْلَةُ لَا ٱلْمُرَاقَبَةُ . هَبِ جَيْشٍ ، إِنَّهَا ٱلْكَنْزُ ٱلْمُحَافِقِ لَا اللَّمُونِيْنَ } ؛ فَإِنَّ مَعْنَىٰ كَلِمَةِ « كَنْزٍ » مَتَىٰ تُرِكَتْ لَهُ ٱلنَّاسَ جَمِيْعًا شُرَفَاءَ مُتَعَفِّفِيْنَ { مُتَصَاوِنِيْنَ } ؛ فَإِنَّ مَعْنَىٰ كَلِمَةِ « كَنْزٍ » مَتَىٰ تُرِكَتْ لَهُ ٱلْحُرِّيَّةُ وَأُغْفِلَ مِنْ تَقَالِيْدِ ٱلْحِرَاسَةِ ، أَوْجَدَتْ حُرِّيَّتُهُ هَالِيهِ بِنَفْسِهَا مَعْنَىٰ كَلِمَةِ « لِصَّ » .

推 推 推

قَالَ صَاحِبُنَا : أَمَّا ٱلْفَتَاةُ ٱلْمُحَرَّرَةُ مِنَ ٱلتَّقَالِيْدِ . . كَمَا عَرَفْتُهَا فَهِيَ هَاذِهِ ٱلَّتِيْ أَقُصُّ عَلَيْكَ قِصَّتَهَا ، وَهِيَ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْنِيْ أَعْتَقِدُ أَنَّ لِكُلِّ فَتَاةٍ رُشْدَيْنِ : يَنْبُتُ أَحَدُهُمَا بِٱلسِّنَّ ، وَلَوْ أَنَّ عَانِسًا مَاتَتْ فِيْ سِنِّ ٱلْخَمْسِيْنِ أَوِ ٱلسِّتَيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ : وَلَوْ أَنَّ عَانِسًا مَاتَتْ فِيْ سِنِّ ٱلْخَمْسِيْنِ أَوِ ٱلسِّتِيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهَا مَاتَتْ نِصْفَ قَاصِمٍ ! وَلَعَلَّ هَاذَا مِنْ حِكْمَةِ ٱلشَّرِيْعَةِ فِيْ ٱعْتِبَارِ ٱلْمَرْأَةِ نِصْفَ ٱلرَّجُلِ ، إِذْ إِنَّهَا مَنْ مَصْمُومًا إِلَيْهَا فِيْ نِظَامِ ٱلاجْتِمَاعِي أَنْ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ مَصْمُومًا إِلَيْهَا فِيْ نِظَامِ ٱلاجْتِمَاعِ وَقَوَانِيْنِهِ ؛ فَٱلرَّوْجُ عَلَىٰ هَاذَا هُوَ تَمَامُ رُشْدِ ٱلْفَتَاةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ .

وَأَسَاسُ ٱلْمَوْأَةِ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ أَسَاسٌ بَدَنِيٌ لَا عَقْلِيٌّ ، وَمِنْ هَـٰذَا كَانَتْ هِيَ ٱلْمَصْنَعَ ٱلَّذِيْ

تُصْنَعُ فِيْهِ ٱلْحَيَاةُ ، وَكَانَتْ دَائِمًا نَاقِصَةً لَا تَتِمُّ إِلَّا بِٱلآخَرِ ٱلَّذِيْ أَسَاسُهُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ شَأْنُ عَقْلِهِ وَشَأْنُ قُوَّتِهِ . . .

وَآعْتَيِرْ ذَلِكَ بِالْمَرْأَةِ تَدْرُسُ وَتَتَعَلَّمُ وَتَنْبُغُ ، فَلَوْ أَنَّكَ ذَهَبْتَ تَمْدَحُهَا بِوُفُوْرِ عَقْلِهَا وَذَكَائِهَا ، وَتُقَرِّظُهَا بِنُبُوْغِهَا وَعَبْقَرِيَّتِهَا ، ثُمَّ رَأَتْكَ لَمْ تُلْقِ كَلِمَةٌ وَلَا إِشَارَةٌ وَلَا نَظْرَةً عَلَىٰ جِسْمِهَا وَمَحَاسِنِهَا ؞ لَتَحَوَّلَ عِنْدَهَا كُلُّ مَدْحِكَ ذَمًّا ، وَكُلُّ ثَنَائِكَ سُخْرِيَةً ؛ فَإِنَّ ٱلنُبُوْغَ هَا هُنَا فِيْ أَعْصَابِ آمْرَاةً تُرِيْدُ أَنْ تَعْرِفَ مَعَ أَسْرَارِ ٱلْكَوْنِ أَسْرَارَ كَوْنِهَا هِيَ ، هَلْذَا ٱلْكُونُ هَا هُنَا فِيْ أَعْصَابِ آمْرَاةً تُرِيْدُ أَنْ تَعْرِفَ مَعَ أَسْرَارِ ٱلْكَوْنِ أَسْرَارَ كَوْنِهَا هِيَ ، هَلْذَا ٱلْكُونُ الْبَدْنِيُّ الْفَاتِنُ ، أَوِ ٱلَّذِيْ تَرْخُمُهُ هِي فَاتِنَا ، أَوِ ٱلَّذِيْ لَا تَرْضَاهُ وَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ صَاحِبَتَهُ ٱلْبَدَنِيُّ الْفَاتِنُ ، أَوِ ٱلَّذِيْ تَرْخُمُهُ هِي فَاتِنَا ، أَوِ ٱلَّذِيْ بَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُتَنَظَّرَةِ إِلَّا إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَرْعُمُ لَهَا أَنَّهُ كُونٌ فَاتِنٌ بَدِيْعٌ ، مُزَيِّنٌ بِشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُتَنَظَّرَةِ اللَّهِ مَنَ مَنَ يَرْعُمُ لَهَا أَنَهُ كُونٌ فَاتِنٌ بَدِيْعٌ ، مُزَيِّنٌ بِشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُتَنَظَّرَةِ اللَّهُ مَنَ مَنْ يَرْعُمُ لَهَا أَنَّهُ كُونٌ فَاتِنٌ بَدِيْعٌ ، مُزَيِّنٌ بِشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُتَنَظَّرَةِ اللَّهُ مُنَ مَنَ مُنَ يَرْعُمُ لَهَا أَنَّهُ كُونٌ فَاتِنٌ بَدِيْعٌ ، مُزَيِّنٌ بِشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُتَنْوِلَ الْكَوْنِ الْمَالَاقِقُولُهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ مُنْ مَنْ يَرْعُمُ لَهَا أَنَّهُ كُونٌ فَاتِنٌ بَدِيْعٌ ، مُزَيِّنٌ بِشَمْسِهُ وَقَمَرِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُتَنْفَا اللَّهُ مُنْ مَنْ مَنْ عَرْفُولُولُ اللَّهُ مُنْ مِنْ عَلَى مُعَلِيْنَا مِي اللْفَاقِلَ مُنْ اللَّهُ مُلَالَا مُولِ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِقُولُ اللَّهُ الْفَاقُولُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْفِي اللْفَاقِلَ الللللّهُ الللْمُسُولُ اللّهُ اللْمُعِيْعُ الللْمُعُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِثْلُ هَاذِهِ إِنَّمَا يَكُوْنُ ٱلثَّنَاءُ عَلَيْهَا ثَنَاءً عِنْدَهَا حِيْنَمَا يَكُوْنُ أَقَلُهُ بِٱللِّسَانِ ٱلْعِلْمِيِّ وَلُغَتِهِ ، وَهَاذَا عَلَىٰ أَنَهَا عَالِمَهُ ٱلْجِنْسِ وَنَابِغَتُهُ ، وَدَلِيْلُ شُذُوذِهِ وَأَكْثَرُهُ بِٱلنَّطَوِ ٱلْفَئِّ وَلُغَتِهِ . وَهَاذَا عَلَىٰ أَنَهَا عَالِمَهُ ٱلْجِنْسِ وَنَابِغَتُهُ ، وَدَلِيْلُ شُذُوذِهِ الْعَقْلِيِّ ، وَٱلْوَاحِدَةُ ٱلَّتِيْ تَجِيْءُ كَٱلْفَلْتَةِ ٱلْمُفْرَدَةِ بَيْنَ ٱلْمَلَابِيْنِ مِنَ ٱلنَّسَاءِ ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ دُوْنَهَا ، وَكَيْفَ بِٱلنَّسَاءِ فِيْمَا هُنَّ نِسَاءٌ بِهِ ؟

دَغ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْعُلَمَاءَ يَمْنَحِنُونَ هَلْذَا ٱلَّذِيْ بَيَنْتُ لَكَ ، فَيَأْتُونَ بِآمْرَأَةٍ جَمِيْلَةٍ نَابِغَةٍ ، فَيَضَعُونَهَا بَيْنَ رِجَالٍ لَا تَسْمَعُ مِنْ جَمِيْعِهِمْ إِلَّا : مَا أَعْقَلَهَا ، مَا أَعْقَلَهَا ، مَا أَعْقَلَهَا ! وَلَا فَيَضَعُونَهَا بَيْنَ رِجَالٍ لَا تَسْمَعُ مِنْ جَمِيْعِهِمْ إِلَّا : مَا أَعْقَلَهَا ، مَا أَعْقَلَهَا ، مَا أَعْقَلَهَا ! وَلَا تَرَىٰ فِيْ عَيْنَى كُلِّ مِنْهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلنَّظَرِ وَفُنُونِهِ إِلَّا نَظَرَ ٱلتَّلْمِيْذِ لِمُعَلِّمَةٍ فِيْ سِنِّ جَدَّتِهِ . . . فَهَاذِهِ لَنْ تَكُونَ بَعْدَ قَرِيْبٍ إِلَّا فِيْ حَالَةٍ مِنِ ٱثْنَتَيْنِ : إِمَا أَنْ يَخْرُجَ عَقْلُهَا مِنْ رَأْسِهَا ، أَوْ . . . أَوْ تَخْرُجَ فِيْ وَجْهِهَا لِحْيَةٌ . . . ! . .

(مَا أَعْقَلَهَا !) كَلِمَةٌ حَسَنَةٌ عِنْدَ ٱلنِّسَاءِ لَا يَأْبَئِنَهَا وَلَا يَذْمُمْنَهَا ، غَبْرَ أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْبَلِيْغَةَ ٱلْعَبْقَرِيَّةَ ٱلسَّاحِرَةَ ، هِيَ عِنْدَهُنَّ كَلِمَةٌ أُخْرَىٰ ، هِيَ : (مَا أَجْمَلَهَا !) ؛ إِنَّ تِلْكَ تُشْبِهُ ٱلْخُبْزَ ٱلْعَبْقَرِيَّةَ ٱلسَّاحِرَةَ ، هِيَ عِنْدَهُنَّ كَلِمَةٌ أُخْرَىٰ ، هِيَ الْمَائِدَةُ مُزَيَّنَةً كَامِلَةً بِطَعَامِهَا وَشَرَابِهَا ٱلْقَفَارَ لَا شَيْءَ مَعَهُ عَلَىٰ ٱلْخِوَانِ ، أَمَّا هَلَذِهِ فَهِيَ ٱلْمَائِدَةُ مُزَيَّنَةً كَامِلَةً بِطَعَامِهَا وَشَرَابِهَا وَأَزْهَارِهَا وَفُكَاهَنِهَا وَضَحِكِهَا أَبْضًا .

وَكَأَنَّ ٱلْعَقْلَ ٱلإِنْسَانِيَّ قَدْ غَضِبَ لِمَهَانَةِ كَلِمَتِهِ وَمَا عَرَّهَا بِهِ ٱلنَّسَاءُ ، فَأَرَادَ أَنْ بُشْبِتَ أَنَّهُ عَقْلٌ ، فَٱسْتَطَاعَ بِحِيْلَتِهِ ٱلْعَجِيْبَةِ أَنْ يَجْعَلَ لِكَلِمَةِ : (مَا أَعْقَلَهَا) كُلَّ ٱلشَّأْنِ وَٱلْخَطَرِ ، وَكُلَّ ٱلْبَلَاغَةِ وَٱلسَّحْرِ، عِنْدَ ... عِنْدَ ٱلطَّفْلَةِ ... تَفْرَحُ ٱلطَّفْلَةُ أَشَدَّ ٱلْفَرَحِ، إِذَا قِيْلَ : مَا أَعْقَلَهَا ...!

\* \* \*

فَقُلْتُ لِمُحَدِّثِيْ : كَأَنَّكَ صَادِقٌ يَا فَتَىٰ ! لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ إِلَىٰ أَمْرَأَةٍ أَدِيْبَةٍ لَهَا ظَرْفٌ وَجَمَالٌ ، وَجَاءَتْ كِبْرِيَائِيْ فَجَلَسَتْ مَعَنَا . . . وَكَانَتِ (ٱلتَّقَالِيْدُ) كَٱلْحَاشِيَةِ لِيْ ؟ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا قَالَتْ لِصَاحِبَةٍ لَهَا : « لَا أَدْرِيْ كَيْفَ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَنْسَىٰ جِسْمِيْ وَأَنَا إِلَىٰ جَانِيهِ ! لَكَأَنَّمَا كَانَتْ لِقَلْبِهِ أَبْوَابٌ يَفْتَحُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَيُغْلِقُ » . جَانِيهِ ! لَكَأَنَّمَا كَانَتْ لِقَلْبِهِ أَبْوَابٌ يَفْتَحُ مَا شَاءَ مِنْهَا وَيُغْلِقُ » .

قَالَ مُحَدِّثِنِي : فَهَالذَا هَاذَا ؛ إِنَّ إِحْسَاسَ ٱلْمَوْأَةِ بِٱلْعَالَمِ وَمَا فِيْهِ مِنْ حَقَائِقِ ٱلْجَمَالِ وَٱلسُّرُوْرِ ، إِنَّمَا هُوَ فِيْ إِحْسَاسِهَا بِٱلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ ٱخْتَارَتْهُ لِقَلْبِهَا ، أَوْ تَهُمُّ أَنْ تَخْتَارَهُ ، أَوْ تَوَدُّ أَنْ تَخْتَارَهُ ؛ ثُمَّ إِحْسَاسِهَا بِعُدَ ذَلِكَ بِٱلصُّورِ ٱلأُخْرَىٰ مِنْ رَجُلِهَا فِيْ أَوْلَادِهَا . وَحَيَاةُ ٱلْمَرْأَةِ لَا أَسْرَارَ فِيْهَا ٱلْبَنَّةَ ، حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَهَا ٱلرَّجُلُ عَرَفَتْ بِذَلِكَ أَنَّ فِيْهَا أَسْرَارًا ، وَتَبَيَّنَتْ أَنَّ هَاذَا الْجِسْمَ ٱلآجُسُمَ ٱلآجَشَمَ ٱلآجَمْ مَو فَلْسَفَةٌ عَمِيْقَةٌ لِجِسْمِهَا وَعَقْلِهَا .

قَالَ : وَقَدْ جَلَسْتُ مَرَّةً مَعَ صَاحِبَةِ ٱلْقِصَّةِ ، وَأَنَا مُغْضَبٌ أَوْ كَٱلْمُغْضَبِ . . . ثُمَّ تَلَاحَيْنَا وَطَالَ بَيْنَنَا ٱلتَّلَاحِيْ ؛ فَقَالَتْ لِيْ : أَنْتَ بِجَانِبِيْ وَأَنَا أَسْأَلُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ فَإِنَّكَ لَسْتَ كُلُّكَ ٱلَّذِيْ بِجَانِبِيْ !

قَالَ : وَمَذْهَبِيْ فِيْ ٱلْحُبِّ ، ٱلْكِبْرِيَاءُ ، كَمَا قُلْتَ أَنْتَ ، غَيْرَ أَنَّهَا ٱلْكِبْرِيَاءُ ٱلَّتِيْ تُذْرِكُ ٱلْمَرْأَةُ مِنْهَا أَنِّيْ قَوِيِّ لَا أَنِّيْ مُتَكَبِّرٌ ؛ كِبْرِيَاءُ ٱلرَّجُلِ إِمَّا مَهِيْبٌ مَرِحٌ يَمْلِكُ أَفْرَاحَ قَلْبِهَا ، وَإِمَّا حَزِيْنٌ مَهِيْبٌ يَمْلِكُ أَحْزَانَ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ .

إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لَا تُحِبُّ إِلَّا رَجُلًا يَكُوْنُ أَوَّلُ ٱلْحُسْنِ فِيْهِ حُسْنَ فَهْمِهَا لَهُ ، وَأَوَّلُ ٱلْقُوَّةِ فِيْهِ قُوَّةَ إِعْجَابِهَا بِهِ ، وَأَوَّلُ ٱلْكِبْرِيَاءِ فِيهِ كِبْرِيَاءَهَا هِيَ بِحُبِّهِ وَكِبْرِيَاءَهَا بِأَنَّهُ رَجُلٌ . هَـٰـذَا هُوَ ٱلَّذِيْ يَجْتَمِعُ فِيْهِ لِلْمَرْأَةِ ٱثْنَانِ : إِنْسَانُهَا ٱلظَّرِيْفُ ، وَوَحْشُهَا ٱلظَّرِيْفُ !

\* \*

قُلْتُ : لَقَدْ بَعُدْنَا عَنِ ٱلْقِصَّةِ ، فَمَا كَانَ خَبَرُ صَاحِبَتِكَ تِلْكَ ؟

قَالَ : كَانَتْ صَاحِبَيْ تِلْكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ مُتَزَوِّجٌ ، وَلَلْكِنْ إِحْدَىٰ صَدِيْفَاتِهَا أَنْبَأْتُهَا بِكِبْرِيَائِيْ فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَوَصَفَتْنِيْ لَهَا صِفَةَ ٱلإِحْسَاسِ لَا وَصْفَ ٱلْكَلَامِ ؛ فَكَأَنَّمَا تَنَبَّهَتْ فِيْهَا طَبِيْعَةُ زَهْوِ ٱلْفَتَاةِ بِأَنَّهَا فَنَاةٌ ، وَغَرِيْزَةُ ٱفْتِتَانِ ٱلأُنْهَىٰ بِأَنْ تَكُونَ فَاتِئَةً ؛ فَرَأَتْ فِيْ إِخْضَاعِيْ لِجَمَالِهَا عَمَلًا تَعْمَلُهُ بِجَمَالِهَا .

وَمَتَىٰ كَانَتِ ٱلْفَتَاةُ مُسْتَخِفَّةً ﴿ بِٱلتَّقَالِيْدِ ﴾ كَهَاذِهِ ٱلأَدِيْبَةِ ٱلْمُتَعَلِّمَةِ ــ رَأَتْ كَلِمَةَ (ٱلرَّوْجِ) لَفْظًا عَلَىٰ رَجُلٍ كَلَفْظِ ٱلْحُبِّ عَلَيْهِ ، فَهُمَا سَوَاءُ عِنْدَهَا فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ ، وَلَا يَخْتَلِفَانِ إِلَّا فِيْ (ٱلتَّقَالِيْدِ) . . .

وَعَرَضَتْ لِيْ كَمَا يَعْرِضُ ٱلْمُصَارِعُ لِلْمُصَارِعِ ؛ إِذْ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَتَيَاتِ ٱلْمَعْرُورَاتِ ، ٱللَّوَاتِيْ يَحْسَبْنَ أَنَّ فِيْ قُوَّتِهِنَ ٱلْعِلْمِيَّةِ تَيَّارًا زَاخِرًا لِنَهْرِنَا ٱلاَجْتِمَاعِيِّ ٱلرَّاكِدِ ؛ فَتَاةً تَخَرَّجَتْ فِيْ مَدْرَسَةٍ أَوْ كُلِّيَةٍ ، أَوْ جَاءَتْ مِنْ أُورُبَّة بِٱلْعَالِمِيَّةِ . . . أَفَتَدْرِيْ أَيَّةُ مُعْجِزَةٍ مِصْرِيَّةٍ فِيْ هَـٰذَا تُبَاهِيْ بِهَا مِصْرُ ؟

إِنَّ ٱلْمُعْجِزَةَ أَنَّ هَـٰـذِهِ ٱلْفَتَـاةَ صَارَتْ مُدَرَّسَةً ، أَوْ مُفَتَّشَةً ، أَوْ نَـاظِرَةً فِي وَزَارَةِ الْمُعَارِفِ ؛ أَوْ مُوَلِّفَةَ كُتُبٍ وَرِوَابَاتٍ ، أَوْ مُحَرِّرَةً فِيْ صَحِيْفَةٍ مِنَ ٱلصُّحُفِ . وَلَا يَصْغُرَنَّ وَلَا يَصْغُرَنَّ عِنْدَكَ شَأْنُ هَـٰذِهِ ٱلْمُعْجِزَةِ ، فَهِي وَٱللهِ مُعْجِزَةٌ مَا دَامَ يَتَحَقَّنُ بِهَا خُرُوجُ ٱلْفَتَاةِ مِنْ حُكُمِ الطَّبِيْعَةِ عَلَيْهَا ، وَبَقَاوُهَا فِيْ ٱلاجْتِمَاعِ ٱلْمِصْرِيِّ ٱمْرَأَةً بِلَا تَأْنِيْثِ ، أَوِ ٱنْقِلَابُهَا فِيْهِ رَجُلًا بِلَا تَلْكِيْرِ !

وَكَيْفَ لَا يَكُونُ مِنَ ٱلْمُعْجِزَاتِ أَنَّ تَأْلِيْفَ رِوَايَةٍ قَدْ أَغْنَىٰ عَنْ تَأْلِيْفِ أَسْرَةٍ ؛ وَأَنَّ فَتَاةً تَعِيْشُ وَتَمُوْتُ وَمَا وَلَدَتْ لِلأُمَّةِ إِلَّا مَقَالَاتٍ . . . ؟

فَقُلْتُ : يَا صَاحِبِيْ ! دَعْ هَلَوُلَاءِ وَخُذِ ٱلآنَ فِيْ حَدِيْثِ ٱلطَّائِشَةِ ٱلْخَارِجَةِ عَلَىٰ ٱلتَّقَالِيْدِ ، وَقَدْ قُلْتَ إِنَّهَا عَرَضَتْ لَكَ كَمَا يَعْرِضُ ٱلْمُصَارِعُ لِلْمُصَارِعِ .

قَالَ : عَرَضَتْ لِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُصَرِّفَنِيْ كَيْفَ شَاءَتْ ، فَنَبَوْتُ فِيْ يَدِهَا ؛ فَزَادَتْ إِلَىٰ رَغْبَتِهَا إِصْرَارَهَا عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلرَّغْبَةِ ، فَٱلْتَوَیْتُ عَلَیْهَا ؛ فَزَادَتْ إِلَیْهِمَا خَشْیَةَ ٱلْیَاْسِ وَٱلْخَیْبَةِ ، فَتَعَسَّرْتُ مَعَهَا ؛ فَزَادَتْ إِلَیٰ هَـٰذِهِ کُلُهَا ثَوْرَةَ کِبْرِیَائِهَا ، فَلَمْ أَتَسَهَّلْ ؛ فَٱنْتَهَتْ مِنْ کُلِّ ذَلِكَ بَعْدَ الرَّغْبَةِ الْخَيَالِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ أَوَّلُ الْعَبَثِ وَالدَّلَالِ ، إِلَىٰ الرَّغْبَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ أَوَّلُ الْحُبُّ وَالْهَوَىٰ : رَغْبَةِ تَعْذِيْبِيْ بِهَا لِأَنَّهَا مُتَعَذَّبَةً بِيْ .

ثُمَّ رَدَّتُهَا الطَّبِيْعَةُ صَاغِرَةً إِلَىٰ حَقَائِقِهَا السَّلْبِيَّةِ ، فَإِذَا الْكِبْرِيَاءُ فِيْهَا إِنَّمَا كَانَتْ خُضُوْعًا يَتَوَاءَىٰ بِالْعِصْيَانِ ، وَإِذَا الرَّغْبَةُ فِيْ تَغْذِيْبِ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَتِ الْتِمَاسَا لِأَنْ تَنْعَمَ بِهِ ، وَإِذَا الْإِصْرَارُ عَلَىٰ إِخْضَاعِ الرَّجُلِ وَإِذْلَالِهِ إِنَّمَا كَانَ إِصْرَارًا عَلَىٰ تَجْرِئَتِهِ وَدَفْعِهِ أَنْ يَسْتَبِدً الْإِصْرَارُ عَلَىٰ إِخْضَاعِ الرَّجُلِ وَإِذْلَالِهِ إِنَّمَا كَانَ إِصْرَارًا عَلَىٰ تَجْرِئَتِهِ وَدَفْعِهِ أَنْ يَسْتَبِدً وَيَعْهِ أَنْ يَسْتَبِدً وَيَعْهِ أَنْ يَسْتَبِدً وَيَعْهِ أَنْ يَسْتَبِدً وَيَعْهِ أَنْ يَسْتَبِدً الصَّرِيْعَةِ الشَّوْيَةِ الصَّرِيْعَةِ ، النَّيْ بُنِيَتِ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا مُنَاعَتْ أَمْ أَبُثُ ، وَهِيَ أَنْ تُعَانِيَ وَتَصْبِرَ عَلَىٰ مَا تُعَانِيْ !

أَمَّا أَنَا فَأَحْبَبُتُهَا حُبَّا عَقْلِيًّا ، وَكَانَ هَلذَا يَشْتَدُ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهُ إِشْفَاقٌ لَا حُبُّ ؛ وَكَانَتْ إِذَا سَأَلَتْنِيْ عَنْ أَمْرِ تَوْتَابُ فِيْهِ ، قَالَتْ : أَجِبْنِيْ بِلِسَانِ ٱلصَّدْقِ لَا بِلِسَانِ ٱلشَّفَقَةِ . وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ فِيْ عَيْنَيْهَا بُكَاءً لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُذِيْلَهُ مَعَ ٱلدَّمْعِ ، وَسَيَقْتُلُهَا هَلذَا ٱلْبُكَاءُ ٱلَّذِي تَقُولُ : إِنَّ فِيْ عَيْنَيْهَا بُكَاءً لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُذِيْلَهُ مَعَ ٱلدَّمْعِ ، وَسَيَقْتُلُهَا هَلذَا ٱلْبُكَاءُ ٱلَّذِي لَا يُبْكِيْ لَا يُبْكِئْ ، وَقَدِ ٱتَّخَذَتْ لَهَا فِيْ دَارِهَا خَلْوَةً سَمَّتُهَا : مِحْرَابَ ٱلدَّمْعِ ! ، قَالَتْ : لِأَنَّهَا تَبْكِيْ فَيْهَا بُكَاءً حُبُّ فَقَطْ !

ثُمَّ طَاشَتِ ٱلطَّيْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ . . . !

قُلْتُ : وَمَا ٱلطَّيْشَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ؟

قَالَ : إِنَّهَا كَتَبَتْ إِلَيَّ هَـٰذِهِ ٱلرِّسَالَةَ :

« عَزِيْزِيْ رَغْمَ أَنْفِيْ . . .

« لَقَدْ أَذْلَلْتَنِيْ بِشَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّكَ لَمْ تَذِلَّ لِيْ ، وَجَعَلْتَنِيْ ـ عَلَىٰ تَعْلِيْمِيْ ـ أَشَدَّ جَهْلًا مِنَ ٱلْجَاهِلَةِ ؛ وَقَدْ نَسِيْتَ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمُتَعَلِّمَةَ تَعْرِفُ ثُمَّ تَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ : تَعْرِفُ كَيْفَ تُخْطِئُ إِذَا وَجَبَ أَنْ تُخْطِئُ ، وَهَاذِهِ هِيَ ٱلْمَعْرِفَةُ ٱلأُوْلَىٰ ؛ أَمَّا ٱلْمَعْرِفَةُ ٱلثَّانِيَةُ فَتَوَهَّمُهَا أَنْتَ ، فَكَانَيْ قُلْتُهَا لَكَ . . .

« أَعْلَمْ - يَا عَزِيْزِيْ رَغْمَ أَنْفِيْ - أَنِّيْ إِذَا لَمْ أَكُنْ عَزِيْزَتَكَ رَغْمَ أَنْفِكَ ، فَسَآتِيْ مَا يَجْعَلُكَ

سَلَفًا وَمَثَلًا ، وَسَتَكْتُبُ ٱلصُّحُفُ عَنْكَ أَوَّلَ حَادِثِ يَقَعُ فِيْ مِصْرَ عَنْ أَوَّلِ رَجُلِ ٱلْحَتَطَفَتْهُ فَتَاةٌ . . . !

« وَيَعْدُ ، فَقَدْ أَرْسَلْتُ رُوْحِيْ تُعَانِقُ رُوْحَكِ ، فَهَلْ تَشْعُرُ بِهَا ؟» .

قَالَ : فَوَجَمْتُ سَاعَةً وَتَبَيَّنَتْ لِيْ خِفَّتُهَا ، وَظَهَرِ لِيْ سَفَاهُهَا وَطَيْشُهَا ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهَا فَجِيْتُهَا وَطَيْشُهَا وَطَيْشُهَا ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهَا فَجِيْتُهَا فَأَجِدُهَا كَالْقَاضِيْ فِيْ مَحْكَمَتِهِ ، لَا عَقْلَ لَهُ إِلَّا عَقْلُ ٱلْحُكْمِ ٱلْقَانُونِيِّ ٱلَّذِيْ لَا يَتَغَيَّرُ ، وَلَا إِنْسَانَ فِيْهِ إِلَّا ٱلإِنْسَانُ ٱلْمُقَيَّدُ بِمَادَّةِ كَذَا إِذَا حَدَثَ كَذَا ، وَٱلْمَادَّةِ كَذَا حِيْنَ يَكُونُ وَصْفُ ٱلْمُجْرِمِ كَذَا . . . !

فَقُلْتُ لَهَا : أَهَـٰذَا هُوَ ٱلْعِلْمُ ٱلَّذِيٰ تَعَلَّمْتِهِ؟ أَلَا يَكُوْنُ عِلْمُ ٱلْمَوْأَةِ خَلِيْقًا أَنْ يَجْعَلَ صَاحِبَتَهُ ذَاتَ عَقْلَيْنِ إِذَا كَانَتِ ٱلجَّاهِلَةُ بِعَقْلٍ وَاحِدٍ ؟

قَالَتْ: ٱلْعِلْمُ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ ، ٱلْعِلْمُ .

قَالَتْ : يَا حَبِيْنِيْ ، إِنَّ هَلدًا ٱلْعِلْمَ هُو ٱلّذِيْ وَضَعَ ٱلْمُسَدَّسَ فِيْ يَدِ ٱلْمَوْأَةِ ٱلأُوْرُبِّيَةِ لِعَاشِقِهَا ، أَوْ مَعْشُوْقِهَا ! ثُمَّ أَطْرَقَتْ قَلْيِلًا وَتَنَهَّدَتْ وَقَالَتْ : وَٱلْعِلْمُ هُوَ ٱلَّذِيْ جَعَلَ ٱلْفَتَاةَ هُنَاكَ تَتَزَوَّجُ بِإِرْشَادِ ٱلرُّوَايَةِ ٱلَّتِيْ تَقْرَوُهَا وَلَوِ ٱنْقَلَبَ ٱلرَّوَاجُ رِوَايَةً . . . وَٱلْعِلْمُ هُو ٱلَّذِيْ كَشَفَ حِجَابَ ٱلْفَتَاةِ عَنْ وَجْهِهَا ، ثُمَّ عَادَ فَكَشَفَ حَيَاءَ وَجْهِهَا ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُواجِهَ حَقَائِقَ ٱلْجِنْسِ ٱلآخِرِ وَتَعْرِفَهَا مَعْرِفَةً عِلْمِيَّةً . . . وَٱلْعِلْمُ هُو ٱلَّذِيْ جَعَلَ خَطَأَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجِنْسِيَّ مَعْلَى اللَّهُ مَا وَاحِدًا وَوَاحِدًا هُمَا وَاحِدٌ وَكِلَاهُمَا أَوْلُ . . . وَٱلْعِلْمُ هُو ٱلَّذِيْ عَرَىٰ أَجْسَامَ ٱلرِّجَالِ وَٱلسَّمَاءِ بِبُرْهَانِ أَشِعَةِ ٱلشَّمْسِ . . . وَٱلْعِلْمُ يَا عَزِيْزِيْ وَٱلْعِلْمُ هُو ٱلَّذِيْ عَرَىٰ أَجْسَامَ ٱلرِّجَالِ وَٱلسَّمَاءِ بِبُرْهَانِ أَشِعَةِ ٱلشَّمْسِ . . . وَٱلْعِلْمُ يَا عَزِيْزِيْ وَٱلْعِلْمُ أَلَذِيْ مَحَامِنَ ٱلْعَلْمُ إِنَّا لَيْفَا وَإِنْ كَانَتْ فِيْهَا ٱلْأَذْيَانُ وَٱلتَّقَالِيْدُ . . . وَٱلْعِلْمُ أَلَذِيْ مَحَامِنَ ٱلْعَالَمِ لَفْظَةَ (أَمْسِ) لَا يَعْرِفُهَا وَإِنْ كَانَتْ فِيْهَا ٱلأَذْيَانُ وَٱلتَقَالِيْدُ . . . .

قَالَ صَاحِبُهَا : فَقُلْتُ لَهَا : كَأَنَّ ٱلْعِلْمَ إِفْسَادٌ لِلْمَرْأَةِ ! وَكَأَنَّهُ تَعْلِيْمُ مَعَرَّاتِهَا وَنَقَائِصِهَا ، لَا تَعْلِيْمُ فَضَائِلِهَا وَمَحَاسِنِهَا . . . قَالَتْ : لَا ، وَلَلٰكِنَّ عَقْلَ ٱلْمَوْأَةِ هُوَ عَقْلٌ أُنْثَىٰ ذَائِمًا ، وَذَائِمًا عَقْلٌ أُنْثَىٰ ؛ وَفِيْ رَأْسِهَا وَائِمًا جَوُّ قَلْبِهَا ، وَجَوُّ قَلْبِهَا دَائِمًا فِيْ رَأْسِهَا ؛ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَدْرَسَتُهَا مُتَمَّمَةً لِدَارِهَا وَمَا فِيْ وَائِمًا مَ وَكَا فِيْ الشَّارِعِ . وَارِهَا ، تَمَّمَتْ فِيْهَا ٱلشَّارِعَ وَمَا فِيْ ٱلشَّارِعِ .

الْعِلْمُ لِلْمَرْأَةِ ؛ وَلَلْكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اللَّبُ وَهَيْبَةُ اللَّبِ أَمْرًا مُقَرَّرًا فِي الْعِلْمِ ، وَاللَّخُ وَطَاعَةُ اللَّبِ أَمْرًا مُقَرَّرًا فِي الْعِلْمِ ، وَاللَّخُ وَطَاعَةُ اللَّخِ حَقِيْقَةً مِنْ حَقَائِقِ الْعِلْمِ ؛ وَالزَّوْجُ وَسِيَادَةُ الزَّوْجِ شَيْئًا ثَابِتًا فِيْ الْعِلْمِ ، وَالأَجْتِمَاعُ وَزَوَاجِرُهُ اللَّيْنِيَّةُ وَالاجْتِمَاعِيَّةُ قَضَايَا لَا يَنْسَخُهَا الْعِلْمُ . بِهَاذَا وَحْدَهُ يَكُونُ النِّسَانِيَّةِ ، وَيَبْدَأُ تَارِيْخُ الطَّفْلِ فِأَسْبَابِ النِّسَانِيَّةِ ، وَيَبْدَأُ تَارِيْخُ الطَّفْلِ فِأَسْبَابِ الرَّيْخُ الطَّفْلِ فِأَسْبَابِ الرَّجُولَةِ التَّامَّةِ ، لِأَنَّهُ يَبْدَأُ مِنَ الْمَوْأَةِ التَّامَةِ .

أَمَّا بِغَيْرِ هَانَا ٱلشَّرْطِ ، فَٱلْمَوْأَةُ ٱلْفَلَّاحَةُ فِيْ حِجْرِهَا طِفْلٌ قَذِرٌ ، هِيَ خَيْرٌ لِلأُمَّةِ مِنْ أَكْبَرِ أَدِيْبَةٍ تُخْرِجُ ذُرِّيَّةً مِنَ ٱلْكُتُبِ . . .

ٱنْظُرْ يَا عَزِيْزِيْ رَغْمَ أَنْفِيْ ، هَاذِهِ رِسَالَةٌ جَاءَتْنِيْ ٱلْيَوْمَ مِنْ صَدِيْقَتِيْ فُلَانَةَ ٱلأَدِيْبَةِ ٱلـ . . . فَٱسْمَعْ قَوْلَهَا :

« . . . وَأَنَا أَعِيْشُ ٱلْيَوْمَ فِي ٱلْجَمَالِ ، لِأَنِّي أَعِيْشُ فِيْ بَعْضِ خَفَايَا ٱلْحَبِيْبِ . . . » .

« وَفِيْ ٱلْحَيَاةِ مَوْتٌ حُلْوٌ لَذِيْذٌ ؛ عَرَفْتُ ذَلِكَ حِيْنَمَا نَسِيْتُ نَفْسِيْ عَلَىٰ صَدْرِهِ ٱلْقَوِيِّ ،
 وَحِيْنَمَا نَسِيْتُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ٱلْقَوِيِّ صَدْرِيْ . . . » .

أَسَمِعْتَ يَا عَزِيْزِي ؟ إِنْ كُنْتَ لَمَّا تَعْلَمُ أَنَّ هَلْذَا هُوَ عِلْمُ أَكْثَرِ ٱلْفَتَيَاتِ ٱلْمُتَعَلِّمَاتِ حِيْنَ يَكْسَدُ ٱلزَّوَاجُ \_ فَأَعْلَمْهُ . وَمَتَىٰ عَمِيَ ٱلشَّعْبُ وَٱلْحُكُوْمَةُ هَلْذَا ٱلْعَمَىٰ ، فَإِنَّ حُرِّيَّةَ ٱلْمَرْأَةِ لَا تَكُوْنُ أَبَدًا إِلَّا حُرِّيَّةَ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْمُحَرِّمَةِ !

张 张 张

قُلْتُ لِصَاحِبِنَا: ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ : ثُمَّ هَـٰذَا . . . وَدَسَّ يَدَهُ فِيْ جَيْبِهِ فَأَخْرَجَ أَوْرَاقَاً كَتَبَ فِيْهَا رِوَايَةً صَغِيْرَةً أَسْمَاهَا « ٱلطَّائِشَةُ » .





وَهَاذَا مُحَصَّلُ رِوَايَةِ \* الطَّائِشَةِ » ، نَقَلْنَاهُ مِنْ خَطِّ الْكَاتِبِ عَلَىٰ مَسَاقِ مَا دَوَّنَهُ فِيْ أَوْرَاقِهِ ، وَعَلَىٰ سَرْدِهِ اللّذِيْ قَصَّ بِهِ الْخَبَرَ ؛ وَقَدْ أَعْطَانَا مِنَ الْبُرْهَانِ مَا نَطْمَئِنُ إِلَيْهِ أَنَّ هَانِهِ الْحَيَاةِ لَا مِنْ تَأْلِيْفِهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْتَرِعْ مِنْهَا حَادِثَةً ، وَلَمْ يَأْتَفِكُ خَدِيثًا ، وَلَمْ يَزْدُهَا بِفَضِيْلَةِ ، وَلَمْ يَنْقُصْهَا بِمَعَرَّةٍ ؛ ثُمَّ أَشْهَدَ (١) عَلَىٰ قَوْلِهِ كُتُبَ صَاحِبَيهِ حَدِيثًا ، وَلَمْ يَزِدْهَا بِفَضِيْلَةِ ، وَلَمْ يَنْقُصْهَا بِمَعَرَّةٍ ؛ ثُمَّ أَشْهَدَ (١) عَلَىٰ قَوْلِهِ كُتُبَ صَاحِبَيهِ الْحَيْبَةِ الْمُسْتَهْتِرَةِ النِّيْ لَا تُبَالِيْ مَا قَالَتْ وَلَا مَا قِيْلَ فِيْهَا ؛ وَهَانِهِ الْكُتُبُ رَسَائِلُ : مِنْهَا الْمُوجَةُ وَمِنْهَا الْمُسْتَهْتِرَةِ النَّهُ بَالِيْ مَا قَالَتْ وَلَا مَا قِيْلَ فِيْهَا ؛ وَهَانِهِ الْكُتُبُ رَسَائِلُ : مِنْهَا الْمُوجَةُ وَمِنْهَا الْمُسْتَهْتِرَةِ النَّهُ مَنْهِا بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ، وَهِي بِجُمْلَتِهَا تَنْزِلُ مِنَ الرَّوَايَةِ مَنْزِلَةَ الشُّرُوحِ الْمُفَتَّنَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ، فَكُلُّ ذَلِكَ بَعْضُهُ شَاهِدٌ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَكَ بَعْضُهُ مُعْضُهُ بَعْضُهُ وَلَا مَا عَنْولَ اللّهُ وَلَكَ بَعْضُهُ اللّهُ وَلَكَ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ، فَكُلُّ ذَلِكَ بَعْضُهُ شَاهِدٌ عَلَى اللّهُ مَلَهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ كَاتِبُ (ٱلطَّائِشَةِ):

كُنْتُ رَجُلًا غَزِلًا وَلَمْ أَكُنْ فَاسِقًا ، وَلَسْتُ كَهَـٰؤُلَاءِ ٱلشُّبَّانِ ٱلَّذِيْنَ أُصِيْبُوا فِيْ إِيْمَانِهِمْ بِٱللهِ فَأُصِيْبُوا فِيْ إِيْمَانِهِمْ بِكُلِّ فَضِيْلَةٍ ، وَذَهَبُوا يُحَقِّقُوْنَ ٱلْمَدَنِيَّةَ فَحَقَّقُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا ٱلْمَدَنِيَّةَ .

تَرَىٰ أَحَدَهُمْ شَرِيْفًا يَأْنَفُ أَنْ يَكُوْنَ لِصَّا وَأَنْ يُسَمَّىٰ لِصَّا ، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ إِلَّا عَمَلَ ٱللَّصِّ فِيْ آسْتِلَابِ ٱلْعَفَافِ وَسَرِقَةِ ٱلْفَتَيَاتِ مِنْ تَارِيْخِهِنَّ { ٱلاجْتِمَاعِيِّ } ؛ وَتَرَاهُ نَجْدُا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ أَسْتِلَابِ ٱلْعَفَافِ وَسَرِقَةِ ٱلْفَدَارَىٰ وَشَرَفِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ أَوْصَافِ قَاطِعِ ٱلطَّرِيْقِ ، ثُمَّ يَأْبَىٰ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ٱلطَّرِيْقَ فِيْ حَيَاةِ ٱلْعَذَارَىٰ وَشَرَفِ ٱلشَّيَاءِ .

أَكْثَرُ أُوْلَائِكَ ٱلشُّبَّانِ ٱلْمُتَعَلِّمِيْنَ يَعْرِضُوْنَ لِلْفَتَيَاتِ ٱلْمُتَعَلِّمَاتِ بِوُجُوْهِ مَصْقُوْلَةٍ تَحْتَمِلُ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٠٣ ، ٢٣ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٤ يونيو/حزيران ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٠٠٣ - ١٠٠٦ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ وَأَشْهَلَ ۚ بَدَلًا مِنْ : ﴿ ثُمَّ أَشْهَدَ » .

شَيئيْنِ : ٱلْحُبَّ وَٱلصَّفْعَ . . . وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ هَـٰوُلَاءِ ٱلْمُتَعَلِّمَاتِ يَضَعْنَ ٱلْقُبْلَةَ فِيْ مَكَانِ ٱلصَّفْعَةِ ، إِذْ كَانَ ٱلْعِلْمُ قَدْ حَلَّلَ ٱلْغَرِيْزَةَ ٱلَّتِيْ فِيْهِنَّ فَعَادَتْ بَقَايَا لَا تَسْتَمْسِكُ ؛ وَبَصَّرَهُنَّ بِأَشْيَاءَ تَزِيْدُ قُوَّةَ ٱلْحَبَاةِ فِيْهِنَّ خَطَرًا ، وَتُوْحِيْ إِلَيْهِنَ وَحْيَهَا مِنْ حَيْثُ يَشْعُرْنَ وَلَا يَشْعُرْنَ ؛ وَصَوَّرَ فِيْ أَوْهَامِهِنَّ صُورًا مَحَتِ ٱلصُّورَ ٱلَّتِيْ كَانَتْ فِيْ عَقَائِدِهِنَّ ؛ وَٱخْرَجَهُنَّ مِنَ ٱلسَّلْبِ وَصَوَّرَ فِيْ أَوْهَامِهِنَّ صُورًا مَحَتِ ٱلصُّورَ ٱلَّتِيْ كَانَتْ فِيْ عَقَائِدِهِنَّ ؛ وَٱخْرَجَهُنَّ مِنَ ٱلسَّلْبِ وَصَوَّرَ فِيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَاكِنْ لَيْسَ لَهُنَّ ذَلِكَ ٱلْعَلْلُ الْعَرِيْزِيُّ الطَّبِيْعِيِّ ٱللّذِيْ حَمَاهُنَّ ٱلللهُ بِهِ ، فَلَهُنَّ ٱلْعِقَّةُ وَٱلْحَيَاءُ ، وَلَلْكِنْ لَيْسَ لَهُنَّ ذَلِكَ ٱلْعَلْلُ ٱللْعَرِيْزِيُّ اللّهُ بِهِ ، فَلَهُنَّ ٱلْعِقْدُ الْحَيَاءُ ، وَلَلْكِنْ لَيْسَ لَهُنَّ ذَلِكَ ٱلْعَلْمُ الْعَرِيْزِيُّ اللّهُ الْحَيَاءِ وَٱلْعِقَّةِ ؛ وَكَثِيْرَاتٌ مِنْهُنَّ يَخْشَيْنَ ٱلنَّعَلَ وَسِمَتَهُ ٱللاجْتِمَاعِيَّةَ وَلَلْكِنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِلْهُ مَلْلَ اللّهُ لِيْقَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّ

وَٱلْعَقْلُ ٱلَّذِيْ بِهِ ٱلتَّفْكِيْرُ يَكُونُ أَحْبَانًا عَيْرَ ٱلْعَقْلِ ٱلَّذِيْ بِهِ ٱلْعَمَلُ ؛ فَفِيْ بَعْضِ ٱلْجَاهِلَاتِ
يَكُونُ عَقْلُ ٱلْحَيّاءِ وَٱلْعِفَّةِ وَٱلشَّرَفِ وَٱلدِّيْنِ لَهُ غَرِيْزَةً كَغَرَائِزِ ٱلْوَحْشِ ، هِيَ ٱلْفِكْرَةُ وَهِيَ
الْعَمَلُ جَمِيْعًا ، وَهِيَ أَبَدًا ٱلْفِكْرَةُ وَٱلْعَمَلُ جَمِيْعًا لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ ، وَلَا يَقَعُ فِيْهَا ٱلتَّنْقِيْحُ
الشَّعْرِيُّ وَلَا ٱلْفَلْسَفِيُّ . . . وَمَا غَرِيْزَةُ ٱلْوَحْشِ إِلَّا إِيْمَانُهُ بِمَنْ خَلَقَهُ وَحْشًا ؛ وَكَذَلِكَ غَرِيْزَةُ
الشَّرْفِ فِيْ ٱلْأُنْثَىٰ هِيَ عِنْدِيْ حَقِيْقَةُ إِيْمَانِهَا بِمَنْ خَلَقَهَا أُنْثَىٰ .

وَشَرَفُ الْمَرْأَةِ رَأْسُ مَالِ لِلْمَرْأَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ فِيْ أَوْهَامِ الْعِلْمِ الشَّيَرَاكِيَّةٌ بِحَسَبِهِ تَنْظُرُ فِيْهِ نَظَرَهَا وَتَوْفِئُ رَيْعَهَا وَتَقْضِيْ حُكْمَهَا ؛ وَأَكْثَرُ مَنْ عَرَفْتُ مِنَ الْمُتَعَلِّمِيْنَ وَالْمُتَعَلِّمَاتِ قَدِ انْتَهَوْا بِطَبِيْعَتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ إِلَىٰ الرِّضَىٰ بِهَانِهِ الاشْتِرَاكِيَّةِ ، وَإِلَىٰ التَّسَامُحِ فِيْ كَثِيرٍ ، وَإِلَىٰ قَدِ انْتَهَوْا بِطَبِيْعَتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ إِلَىٰ الرِّضَىٰ بِهَانِهِ الاشْتِرَاكِيَّةِ ، وَإِلَىٰ التَّسَامُحِ فِيْ كَثِيرٍ ، وَإِلَىٰ وَضْعِ الاغْتِذَارِ فِيْمَا لَا يَقْبَلُ عُذْرًا ، وَمِنْ هَا هُنَا كَانَ بَعْضُ الْجَاهِلَاتِ كَالْحِصْنِ الْمُعَلِّقِ فِيْ وَضْعِ الْاعْتِذَارِ فِيْمَا لَا يَقْبَلُ عُذْرًا ، وَمِنْ هَا هُنَا كَانَ بَعْضُ الْجَهِمِلَ ، وَدُوْنَ الْقِمَّةِ ، وَدُوْنَ الْجَبَلِ ، وَمَّانَ بَعْضُ الْمُتَعَلِّمَاتِ دُوْنَ الْحِصْنِ ، وَدُوْنَ الْقِمَّةِ ، وَدُوْنَ الْجَبَلِ ، وَمَّى اللَّهُ لِلْهُ السَّهْلِ فَتَرَاهُنَّ ثَمَّةً .

لَقَدْ غَفَلَتِ ٱلْحُكُوْمَاتُ عَنْ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنِ وَحَقِيْقَتِهِ ، فَلَوْ عَرَفَتْ لَعَرَفَتْ أَنَّ ٱلإِنْسَانِيَّةَ لَا تَقُوْمُ إِلَّا بِٱلدِّيْنِ وَٱلْعِلْمِ كِلَيْهِمَا ؛ فَإِنَّ فِيْ ٱلرَّجُلِ إِنْسَانًا عَامًّا وَنَوْعًا خَاصًّا مُذَكَّرًا ، وَفِيْ ٱلْمَرْأَةِ إِنْسَانٌ عَامًّا وَنَوْعًا خَاصًّا مُذَكَّرًا ، وَفِيْ ٱلْمَرْأَةِ إِنْسَانٌ عَامًّ كَذَلِكَ ، وَنَوْعٌ خَاصٌ مُؤَنَّثُ . وَٱلدِّيْنُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يُصْلِحُ ٱلنَّوْعَ بِتَحْقِيْقِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَتَقْرِيْرِ ٱلْغَايَةِ ٱلأَخْلَاقِيَّةِ ، وَهُوَ ٱلَّذِيْ يُحَاجِزُ بَيْنَ ٱلْغَرِيْرَتَيْنِ ، وَهُو ٱلَّذِيْ يَضَعُ ٱلنَّعْلِيْمِ قَوِيَّةً ، كَانَتِ ٱلرُّوْحِيَّةُ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلْمُتَعَلِّمِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ طَبِيْعَةُ ٱلتَّعْلِيْمِ قَوِيَّةً ، كَانَتِ ٱلرُّوْحِيَّة

زِيَادَةً فِيْ ٱلْقُرَّةِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيْفَةً كَمَا هِيَ ٱلْحَالُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ، لَمْ تَجْمَعِ ٱلرُّوْحِيَّةُ عَلَىٰ ٱلْمُتَعَلِّمِ ضَعْفَيْنِ ، يَبْتَلِيْ كِلَاهُمَا ٱلآخَرَ وَيَزِيْدُهُ .

\* \*

فُلَانٌ وَفُلَانٌ تَعَلَّقَا فَتَاتَيْنِ جَاهِلَةً وَمُتَعَلِّمَةً ؛ وَكِلْتَاهُمَا قَدْ صَدَّتْ صَاحِبَهَا وَٱمْتَنَعَتْ مِنْهُ ؛ فَأَمَّا أَنْجَاهِلَةُ فَيَقُولُ (فُلَانُهَا) : إِنِّهَا كَٱلْوَحْشِ ، وَإِنَّ صُدُوْدَهَا لَيْسَ صُدُوْدَا حَسْبُ ، بَلْ هُو ثَوْرَةٌ مِنْ فَضِيْلَتِهَا وَإِيْمَانِهَا ، فِيْهَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْحَرْبِيُّ مُجَاهِدًا مُتَحَفِّزًا لِلْقَتْلِ . . .

وَأَمَّا الْمُتَعَلِّمَةُ فَيَقُولُ (فُلَانُهَا) : إِنَّهَا كَكُلِّ اَمْرَأَةٍ ، وَإِنَّ صُدُودَهَا ثَوْرَةٌ ، وَلَكِنْ مِنْ دَلَالِهَا تُرْضِيْ بِهِ أَوَّلَ مَا نُرُضِيْ وَآخِرَ مَا تُرْضِي \_ كِبْرِيَاءَ الْجَمَالِ فِيْهَا لَا ٱلإِيْمَانَ وَلَا الْفَضِيْلَةَ . فَكَأَنَّهَا إِيْحَاءٌ لِلطَّامِعِ أَنْ يَزِيْدَ طَمَعًا أَوْ يَزِيْدَ ٱخْتِيَالًا . . .

وَفُلَانٌ هَـٰذَا يَقُوْلُ لِيْ : إِنَّ ضُعَفَاءَ ٱلإِيْمَانِ مِنَ ٱلشُّبَّانِ ٱلْمُتَعَلِّمِيْنَ ـ وَأَكْثَرُهُمْ ضُعَفَاءُ ٱلإِيْمَانِ ـ لَوْ حَقَّفْتَ أَمْرَهُمْ وَبَلَوْتَ سَرَائِرَهُمْ ، لَتَبَيَّنْتَ أَنَّهُمْ جَمِيْعًا لَا يَرَوْنَ قَلْبَ ٱلْفَتَاةِ ٱلْمُتَعَلِّمَةِ إِلَّا كَٱلدَّارِ ٱلْخَالِيَةِ كُتِبَ عَلَيْهَا : (لِلإِيْجَارِ) . . . !

يَقُوْلُ كَاتِبُ « ٱلطَّائِشَةِ » :

أَمًا أَنَا فَقَدْ صَعَّ عِنْدِيْ أَنَّ سِيَاسَةَ أَكْثَرِ ٱلْمُتَعَلَّمَاتِ هِيَ سِيَاسَةُ فَتْحِ ٱلْعَيْنِ حَذَرًا مِنَ ٱلشُّبَانِ جَمِيْعًا ؛ وَإِغْمَاضِ ٱلْعَيْنِ لِوَاحِدٍ فَقَطْ . . .

وَهَاذَا ٱلْوَاحِدُ هُوَ ٱلْبَلاءُ كُلُّهُ عَلَىٰ ٱلْفَتَاةِ ، فَإِنَّهَا بِطَبِيْعَتِهَا تَتَقَيَّدُ وَلَا تَنْفَصِلُ إِلَّا مُكْرَهَةً ، وَهُو بِطَبِيْعَتِهِ قَيْدُهُ لَذَّتُهُ ، فَيَتَّصِلُ وَيَنْفَصِلُ ؛ غَيْرَ ٱنَّهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ هَاذَا ٱلْوَاحِدِ ، فَفِكْرُهَا الْمُتَعَلِّمُ يُوْحِيْ إِلَيْهَا بِٱلْحَيَاةُ نِضْفُ مَعَانِهَا ٱلْمُتَعَلِّمُ يُوْحِيْ إِلَيْهَا بِٱلْحَيَاةُ نِضْفُ مَعَانِهَا ٱلْمُتَعَلِّمُ يُوْحِيْ إِلَيْهَا بِٱلْحَيَاةِ لَا يَجْعَلُ فِيْ ذَلِكَ مَوْضِعًا لِلنَّكِيْرِ عِنْدَهَا ، وَٱلْحَيَاةُ نِضْفُ مَعَانِهَا ٱلْمُتَعَلِّمُ يُوْمِي إِلَيْهَا بِٱلْمَحَيَاةُ بِغَيْرِهِ مُظْلِمَةٌ فِيْ حَيَاتِهَا ، رَاكِدَةٌ فِيْ طَبَاعِهَا ، ثَقِيْلَةٌ عَلَىٰ النَّفْسِيَةِ فِيْ ٱلصَّدِيْقِ ؛ فَٱلْأَنُونَةُ بِغَيْرِهِ مُظْلِمَةٌ فِيْ حَيَاتِهَا ، رَاكِدَةٌ فِيْ طِبَاعِهَا ، ثَقِيْلَةٌ عَلَىٰ النَّفْعَاعُ » لَا يَلْمَسُهَا . . . .

وَٱلدِّيْنُ يَأْبَىٰ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ ٱلصَّدِيْقُ إِلَّا ٱلزَّوْجَ فِيْ شُرُوْطِهِ وَعُهُوْدِهِ ، كَيْلَا تَتَقَيَّدَ ٱلْمَرْأَةُ إِلَّا بِمَنْ يَتَقَيَّدُ بِهَا ؛ وَٱلْعِلْمُ لَا يَأْبَىٰ أَنْ يَكُوْنَ ٱلصَّدِيْقُ هُوَ ٱلْحُبُّ ؛ وَٱلْفَنُ يُوْجِبُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ ٱلْحُبُ ؛ وَلَيْسَ فِيْ ٱلْحُبِّ شُرُوطٌ وَلَا عُهُوٰدٌ ، إِلَّا وَسَائِلَ تُخْتَلَقُ لِوَقْتِهَا ، وَأَكْثَرُهَا مِنَ الْكَذِبِ وَٱلنَّفَاقِ وَٱلْخَدِيْعَةِ ؛ وَلَفْظُ ٱلْحُبِّ نَفْسُهُ لِصِّ لُغَوِيِّ خَبِيْثٌ ، يَسْرِقُ ٱلْمَعَانِيَ ٱلَّتِيْ لَيْسَتْ لَهُ وَيُنْفِقُ مِمَّا يَسْرِقُ . وَلَيْسَ مِنِ آمْرَأَةٍ يَخْتَدِعُهَا عَاشِقٌ إِلَّا ٱنْكَشَفَ لَهَا حُبُّهُ كَمَا يَسْرِفُ اللَّصُ { حِيْنَ يُمْسَكُ } .

يَقُوْلُ كَاتِبُ ﴿ ٱلطَّائِشَةِ » :

تِلْكَ فَلْسَفَةٌ لَا بُدًّ مِنْهَا فِيْ ٱلتَّوْطِئَةِ لِلْكِتَابَةِ عَنْ (عَزِيْزَتِيْ رَغْمَ أَنْفِيْ) . وَمَنْ كَانَتْ مِثْلَهَا فِيْ أَفْكَارِهَا وَأَسْتِدُلَالِهَا وَحُجَجِهَا وَطَرِيْقَتِهَا ـ كَانَ خَلِيْقًا بِمَنْ يَكْتُبُ قِصَّتَهَا أَنْ يَجْعَلَ ٱلْقِصَّةَ مِنْ أَوَّلِهَا مُسَلَّحَةً . . .

لَقَدْ تَكَارَهْتُ عَلَىٰ بَعْضِ مَا أَرَادَتْ مِنِيْ مَا دَامَ ٱلْحُبُّ (رَغْمَ أَنْفِيْ) ، وَمَا دَامَتِ ٱلسَّبَاسَةُ أَنْ أَذَارِيَهَا وَأَنَّبِعَ مَحَبَّنَهَا ؛ غَيْرَ أَنِّيْ صَارَحْتُهَا بِكَلِمَةٍ شَمْسِيَّةٍ تَلْمَعُ تَحْتَ ٱلشَّمْسِ ، أَنَّهَا أَنْ أَدَارِيَهَا وَأَنَّبَعَ مَحَبَّنَهَا ؛ غَيْرَ أَنِّيْ صَارَحْتُهَا بِكَلِمَةٍ شَمْسِيَّةٍ تَلْمَعُ تَحْتَ ٱلشَّمْسِ ، أَنَّهَا أَنَا قُولِيٍّ عَلَيْهِ وَفِيِّ ٱلصَّدَاقَةُ لَا ٱلْحُبُ ، وَأَنَّمَا هُوَ ٱللَّهْوُ ٱلْبَرِيْءُ لَا غَيْرُهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ جُهْدُ مَا أَنَا قُولِيٌّ عَلَيْهِ وَفِيِّ

قَالَتْ : فَلْيَكُنْ ، وَلَكِينْ صَدَافَةٌ أَعْلَىٰ قَلِيْلًا مِنَ ٱلصَّدَافَةِ . . . وَلَوْ مِنْ هَاذَا ٱلْحُبُ ٱلْمُتَكَبِّرِ ٱلَّذِيْ لَا يَصْدُقُ كَيْلًا يَكْذِبَ . . . إِنَّ هَاذَا ٱلنَّوْعَ مِنَ ٱلْحُبُّ يَطِيْشُ بِعَفْلِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلَكِنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَا يَسْتَهِيْمُهَا وَيُعْجِبُهَا وَيُوْرِثُهَا ٱلْتِيَاعَ ٱلْحَنِيْنِ ﴿ وَٱلشَّوْقِ } .

كَتَبَتْ لِيْ : ﴿ أَنَا لَا أَتَأَلَمُ فِي هَوَاكَ بِٱلأَلَمِ ، وَلَـٰكِنْ بِأَشْيَاءَ مِنْكَ أَقَلُّهَا ٱلأَلَمُ ؛ وَلَا

أَحْزَنُ بِٱلْحُزْنِ ، وَلَكِكِنْ بِهُمُوْمٍ بَعْضُهَا ٱلْحُزْنُ .

إِنَّكَ صَنَعْتَ لِيْ بُكَاءً وَدُمُوْعًا وَتَنَهُّدَاتٍ ، وَجَعَلْتَ لِيْ ظَلَامًا مِنْكَ وَنُوْرًا مِنْكَ ، يَا نَهَادِيْ وَلَيْلِيْ . تُرَىٰ مَا ٱسْمُ هَـٰلَاا ٱلنَّوْعِ مِنَ ٱلصَّدَاقَةِ ؟

أَسْمُهُ ٱلْحُبُّ ؟ لَا .

ٱسْمُهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ ؟ لَا .

آسْمُهُ ٱلْحَنَانُ ؟ لَا .

آسُمُهُ حُبُّكَ أَنْتَ ، أَنْتَ أَيُهَا ٱلْغَامِضُ ٱلْمُتَقَلِّبُ . أَلَا تَرَىٰ ٱلْفَاظِيْ تَبْكِيْ ، أَلَا تَسْمَعُ قَلْبِيْ يَصْرُخُ ، بِأَيِّ عَذْلِكَ أَوْ بِأَيِّ عَذْلِ ٱلنَّاسِ تُرِيْدُ أَنْ أَحْيَا فِيْ عَالَمٍ شَمْسُهُ بَارِدَةٌ . . . هَلذَا قَتْلٌ ، هَلذَا قَتْلٌ . هَلذَا قَتْلٌ .

فَكَتَبْتُ إِلَيْهَا : ﴿ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَـٰذَا جُنُوْنًا فَإِنَّهُ ﴿ ۚ ۖ لَقَرِيْبٌ مِنْهُ ﴾ .

فَرَدَّتْ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلرِّسَالَةِ :

أَتُكَانِبُنِيْ بِأُسْلُوْبِ التَّلِّغْرَافِ<sup>(٢)</sup> . . . ؟ لَوْ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ عِقْدًا مِنَ ٱلزُّمُوُّدِ حَبَّاتُهُ بِعَدَدِ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ لَكُنْتَ بَخِيْلًا ، فَكَيْفَ وَهِيَ ٱلْفَاظُ ؟ إِنِّي لأَبْكِيَ فِيْ غَمْضَةٍ وَاحِدَةٍ بِدُمُوْعٍ أَكْثَرَ عَدَدًا مِنْ كَلِمَاتِكَ ، وَهِيَ دُمُوْعٌ مِنْ آلَامِيْ وَأَخْزَانِيْ ؛ وَتِلْكَ أَلْفَاظٌ مِنْ لَهْوِكَ وَعَبَيْكَ !

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ كَتَبْتَ لِي بِضْعَةَ أَسْطُرٍ تَنْسَخُهَا مِنْ تَلُغْرَافَاتِ رُوْتَرْ<sup>(٣)</sup> . . . مَا دُمْتَ تَسْخَرُ مِنْتِي ؟ أَأَنْتَ الشَّبَابُ وَأَنَا الْكُهُولَةُ ، فَلَيْسَ لَكَ بِالطَّبِيْعَةِ إِلَّا الانْصِرَافُ عَنِّيْ ، وَلَيْسَ لِيْ بِالطَّبِيْعَةِ إِلَّا ٱلْحَنِيْنُ إِلَيْكَ ؟ .

\* \*

لَا أَذْرِيْ كَيْفَ أَحْبَبْتُهَا ، وَلَا كَيْفَ دَعَنْنِيْ إِلَيْهَا نَفْسِيْ ؛ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِيْ أَغْلَمُهُ أَنَيْ تَخَادَعْتُ لَهَا وَقُلْتُ : إِنَّ ٱلْمُسْتَحِيْلَ هُوَ مَنْعُ هَـٰذَا ٱلشَّرِّ ، وَٱلْمُمْكِنَ هُوَ تَخْفِيفُهُ ؛ ثُمَّ أَقْبَلْتُ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ إِنَّهُ ﴾ بِدَلَّا مِنْ : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو ما عرف أُخيرًا بالبَرْقية ، Telegraphe أو Telegrame ، يُقْصَرُ استعمالُ هذا الرسم على التَّراسُلِ الكَهْربيِّ ، واستعمل قديمًا ليدل على طُرُقِ إرسال الإشارات بالصوت أو النظر خارج نطاق الصوت الإنساني . بسّام .

<sup>(</sup>٣) Reuters ، وكالة أنباء عالمية ، ناسّسَتْ عام ١٨٥١ م على يد اليهودي الإنكليزي الألماني الأصل بول يوليوس رويتر في لندن ، حيث بدأ عام ١٨٤٩ مستخدماً الحمام الزاجل في نقل أسعار الأسهم بين مدينة آخن وبروكسيل ليسد فجوة في سلك التلغراف الواصل بين برلين وباريس ، ثم أسس وكالته التلغرافية في لندن عام ١٨٥١ م ، وبدأ بنشر مكاتبه في مختلف أنحاء العالم عام ١٨٥٨ م ، ومازالت هذه المؤسسة حيّة لغاية تاريخه ، وهي من أكبر المؤسسات العالمية التي تنقل أحدث الأنباء والبيانات والأسعار . بسم .

أَرْثِيْ لَهَا ، وَأُخَفِّفُ عَنْهَا ، وَأَقْبَلَتْ هِيَ تُضَاعِفُ لِيْ مَكْرَهَا وَخَدِيْعَتَهَا ، وَكَانَ ٱلأَمْرُ بَيْنَنَا كَمَا قَالَتْ : « فِيْ ٱلْحُبِّ وَٱلْحَرْبِ لَا يَكُوْنُ ٱلْهُجُوْمُ هُجُوْمًا وَفِيْهِ رِفْقٌ أَوْ تَرَاجُعٌ » .

إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ وَحْدَهَا هِيَ ٱلَّتِيْ تَعْرِفُ كَيْفَ تُقَاتِلُ بِٱلصَّبْرِ وَٱلأَنَاةِ ؛ وَلَا يُشْبِهُهَا فِيْ ذَلِكَ إِلَّا دُهَاةُ ٱلْمُسْتَبِدِّيْنَ .

#### \* \*

سَأَلَتْنِيْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهَا رَسْمِيْ ؛ فَأَعْتَلَلْتُ عَلَيْهَا بِأَنْ قُلْتُ لَهَا : إِنَّ هَلْذَا الرَّسْمَ سَيَكُوْنُ تَحْتَ عَيْنَيْكِ أَنْتِ رَسْمَ حَبِيْبٍ ، وَلَلكِنَّهُ تَحْتَ ٱلأَعْيُنِ ٱلأُخْرَىٰ سَيَكُوْنُ رَسْمَ مُتَّهَمٍ

وَظَنَنْتُنِيْ أَبْلَغْتُ فِيْ ٱلْحُجَّةِ وَقَطَعْتُهَا عَنِّيْ ؛ فَجَاءَتْنِيْ مِنَ ٱلْغَدِ بِٱلرَّدِّ ٱلْمُفْحِمِ ، جَاءَتْنِيْ بِإِحْدَىٰ صَدِيْقَاتِهَا لِتَظْهَرَ فِيْ ٱلرَّسْمِ إِلَىٰ جَانِبِيْ كَأَنَّنِيْ مِنْ ذَوِيْ قَرَابَتِهَا. . . فَيَكُونُ ٱلرَّسْمُ رَسْمَ صَدِيْقَتِهَا، وَيَكُونُ مُهْدًى مِنْهَا لَا مِنِّيْ، وَكَأَنَّنِيْ فِيْهِ حَاشِيَةٌ جَاءَتْ مِنْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ. . .

وَأَصْرَرْتُ عَلَىٰ ٱلإِبَاءِ ، وَنَافَرَنْنِي ٱلْقَوْلَ فِيْ ذَلِكَ ، تَرُدُّ عَلَيَّ وَأَرُدُّ عَلَيْهَا ، وَتَغَاضَبْنَا وَٱنْكَسَرَتْ حُزْنًا وَذَهَبَتْ بَاكِيَةً ؛ ثُمَّ نَسَبَّبَتْ إِلَىٰ رِضَايَ فَرَضِيْتُ .

### \* \* \*

حَدَّثَنَنِيْ أَنْ صَدِيْقَتَهَا فُلاَنَةَ ٱلأَدِيْبَةَ ٱسْتَطَاعَتْ أَنْ تَسْتَزِيْرَ صَاحِبَهَا فُلاَنَا فِيْ مَخْدَعِهَا ، فِيْ دَارِهَا ، بَيْنَ أَهْلِهَا ، مُنْتَصَفَ ٱللَّيْلِ . قُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَتْ : إِنَّهَا تَحْمِلُ شَهَادَةً . . . وَهِيَ تَلْتَمِسُ عَمَلًا وَقَدْ طَالَ عَلَيْهَا ؛ فَزَعَمَتْ لِذَوِيْهَا أَنَّهَا عَثَرَتْ فِيْ كِتَابِ كَذَا عَلَىٰ رُقْيَةٍ مِنْ رُقَىٰ ٱلسِّحْرِ ، فَتُرِيْدُ أَنْ تَتَعَاطَىٰ تَجْرِبَتَهَا بَعْدَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ إِذَا مُحِقَ ٱلْقَمَرُ ؛ وَأَنَّهَا سَتُطْلِقُ ٱلْبَخُوْرَ وَتَبْقَىٰ تَحْتَ ضَبَابَتِهِ إِلَىٰ ٱلْفَجْرِ تُهَمْهِمُ بِٱلأَسْمَاءِ وَٱلْكَلِمَاتِ . . .

 هَـٰكَذَا قَالَتْ ؛ وَمَا أَدْرِيْ أَهُو خَبَرٌ عَنْ تِلْكَ ٱلصَّدِيْقَةِ وَفُلَانِهَا ، أَمْ هُوَ ٱقْتِرَاحٌ عَلَيَّ أَنَا مِنْ « فُلاَنَتِيْ » لِأَكُوْنَ لَهَا عِفْرِيْتَ ٱلضَّبَابَةِ . . . ؟

#### \* \* \*

لَمْ يَخْفَ عَلَيْهَا أَنَّ لَذْعَة حُبُهَا وَقَعَتْ فِيْ قَلْبِيْ ، وَأَنَّ صَبْرَهَا قَدْ غَلَبَ كِبْرِيَائِيْ ، وَأَنَّ كَثْرَةَ ٱلتَّلَاقِيْ بَيْنَ رَجُلِ وَٱمْرَأَةٍ يَطْمَعُ أَحَدُهُمَا فِيْ ٱلآخِرِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْقُلَ رِوَايَتَهُمَا إِلَىٰ فَصْلِهَا ٱلنَّانِيْ ، وَيَجْعَلَ فِيْ ٱلتَّالِيْفِ شَيْنًا مُنْتَظَرًا بِطَبِيْعَةِ ٱلسِّيَاقِ . . . وَإِلْحَاحُ ٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ خَلَبَهَا وَجَفَا عَنْ صِلْتِهَا ، إِنَّمَا هُو تَعَرُّضُهَا لِلتَّعْقِيْدِ ٱلَّذِيْ فِيْ طَبِيْعَتِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ؛ فَإِنْ هِي ضَابَرَتْهُ وَأَمْعَنَتْ ، فَقَلَّمَا يَدَعُهَا هَلذَا ٱلتَّعْقِيْدُ مِنْ حَلَّ لِمُعْضِلَتِهَا . وَبِمِثْلِ هَالِهُ الْعَجِيْبَةِ كَانَ صَابَرَتْهُ وَأَمْعَنَتْ ، فَقَلَّمَا يَدَعُهَا هَلذَا ٱلتَعْقِيْدُ مِنْ حَلَّ لِمُعْضِلَتِهَا . وَبِمِثْلِ هَالِهُ الْعَجِيْبَةِ كَانَ صَابَرَتُهُ وَأَمْعَنَتْ ، فَقَلَّمَا يَدَعُهَا هَلذَا ٱلتَعْقِيْدُ مِنْ حَلَّ لِمُعْضِلَتِهَا . وَبِمِثْلِ هَالِهُ الْعَجِيْبَةِ كَانَ صَابَرَتُهُ وَأَمْعَنَتْ ، فَقَلَّمَا يَدَعُهَا هَلذَا ٱلتَعْقِيْدُ مِنْ حَلَّ لِمُعْضِلَتِهَا . وَبِمِثْلِ هَالِمُ اللَّهُ الْعَجِيْبَةِ كَانَ تَعْقِيْدُ وَكَانَ غَيْرَ مَفْهُوْمٍ وَلَا وَاضِحٍ ؛ وَقَدْ يَنْقَلِبُ فِيْهِ أَشَدُ ٱلْبُغْضِ إِلَىٰ أَشَدُ ٱللْحُلِي اللَّهُ لَلْوَالِهُمَ إِلَى اللَّهُ الْمَوْاقَ وَكَانَ غَيْرَ مَفْهُوْمٍ وَلَا وَاضِحٍ ؛ وَقَدْ يَنْقَلِبُ فِيْهِ أَشَدُ ٱلْبُغْضِ إِلَى يَقْعَلُولَ الْعَلَى مَوْدَالِكَ يَقَعُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَحَبَ ٱلْمُولَ وَشَبَ عَنْ مَودَّتِهِ فَعَرَضَ لِلتَّعْقِيْدِ ٱلَّذِي فِيْ طَبِعْتِهَا وَأَمْعَنَ وَثَبَتَ ﴿ وَكَذَلِكَ يَقَعُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَحَبَ الْمَوْاقَ فَا لَتَعْفِيْدِ اللَّذِي فِي طَيْعِيْتِهَا وَأَمْعَنَ وَثَبَتَ ﴿ وَصَابَرَ } .

رَأَتِ ٱلْجَمْرَةَ ٱلأُوْلَىٰ فِيْ قَلْبِيْ فَأَضْرَمَتْ فِيْهِ ٱلثَّانِيَةَ ، حِيْنَ جَاءَتْنِيْ ٱلْيَوْمَ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ فُلَانًا أَرْسَلَهُ إِلَيْهَا يُطَارِحُهَا ٱلْهَوَىٰ وَيَئِئُهَا وَلَهَ ٱلْحَنِيْنِ وَٱلْتِيَاعَ ٱلْحُبِّ

وَيَقُوْلُ لَهَا فِيْ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ : « أَنَا لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا قَطُّ ، وَلَكِنِّيْ لَا أَرَانِيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ مَفَاتِنِكِ وَمَحَاسِنِكِ إِلَّا وَفِيْ عَيْنَيَّ ٱلْخَمْرُ ، وَفِيْ عَقْلِيَ ٱلشُّكْرُ ، وَفِيْ قَلْبِيَ ٱلْعَرْبَدَةُ . جَعَلْتِ لِيَ { وَيْحَكِ } نَظْرَةَ سِكِّيْرٍ فِيْهَا نِسْيَانُ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيْ ٱلدُّنْيَا مَا عَدَا ٱلزُّجَاجَةَ . . . » .

## وَيَخْتِمُهُ بِهَاذِهِ ٱلْعِبَارَةِ:

« آهٍ لَوِ ٱسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ كَلَامِيْ فِيْ نَفْسِكِ نَاعِمًا ، سَاحِرًا ، مُسْكِرًا ، مِثْلَ كَلَامِ ٱلشَّفَةِ لِلشَّفَةِ لِلشَّفَةِ حِيْنَ تُقَبِّلُهَا . . . !» .

عِنْدَ هَاذَا وَقَعَ ٱلشَّيْءُ ٱلْمُنْتَظَرُ فِي ٱلْفَصْلِ ٱلثَّانِيْ مِنَ ٱلرُّوَايَةِ ، وَخُتِمَ هَاذَا ٱلْفَصْلُ بِأَوَّلِ قُبْلَةٍ عَلَىٰ شَفَتَىْ (ٱلْمُمَثِّلَةِ) .

\* \* \*

قَالَتْ : هَاذِهِ ٱلْقُبْلَةُ كَانَتْ (غَلْطَةً مَطْبَعِيَّةً) ، وَمَضَتْ تُسَمِّيْهَا كَذَلِكَ ، وَٱسْتَمَرَّتِ

ٱلْمَطْبَعَةُ تَغْلَطُ . . . وَمَا عَلِمْتُ إِلَّا مِنْ بَعْدُ أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ الَّذِيْ ٱسْتَوْقَدَتْ بِهِ غَيْرَتِيْ ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ عَمَلِهَا وَمَكْرِهَا .

وَجَاءَتْنِيْ ٱلْيَوْمَ بِآبِدَةٍ مِنْ أَوَابِدِهَا ، قَالَتْ :

أَنْتَ رَجْعِيٌّ مُحَافِظٌ عَلَىٰ ٱلتَّقَالِيْدِ . قُلْتُ : لِأَنَّيْ أَرَىٰ هَـٰذِهِ ٱلتَّقَالِيْدَ كَٱلْمِصْبَاحِ ٱلَّذِيْ يَتَكَرَّرُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَهُوَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ضِيَاءٌ وَنُوْرٌ .

قَالَتْ : أَوْ كَٱلْمَسَاءِ ٱلَّذِيْ يَتَكَرَّرُ وَهُوَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ظَلَامٌ وَسَوَادٌ !

قُلْتُ : لَيْسَ هَـٰلَذَا إِلَيَّ وَلَا إِلَيْكِ ، بَلِ ٱلْحُكْمُ فِيْهِ لِلنَّفْعِ أَوِ ٱلضَّرَرِ .

قَالَتْ : بَلْ هُوَ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱلْحَيَاةُ ٱلْيَوْمَ عِلْمِيَّةٌ أُورُبِّيَّةٌ ، وَٱلزَّمَنُ حَيْثٌ فِيْ تَقَدُّمِهِ ، وَأَصْحَابُ « ٱلتَّقَالِيْدِ » جَامِدُوْنَ فِيْ مَوْضِعِهِمْ قَدْ فَاتَهُمُ ٱلزَّمَنُ ، وَلِلْاَلِكَ يُسَمُّوْنَهُمْ (مُتَأَخِّرِيْنَ) . أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ٱلْفَضِيْلَةَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِيْ أُورُبَّة زِيًّا قَدِيْمًا ، فَأَخَذَ ٱلْمِقَصُّ يَعْمَلُ فِيْ تَهْذِيْبِهَا ، يَقْطَعُ مِنْ هُنَا وَيَشُقُ مِنْ هُنَا . . . ؟

ٱسْمَعْ أَيُّهَا « ٱلْمُتَأَخِّرُ » ، وَتَأَمَّلْ هَـٰذَا ٱلْبُرْهَانَ (١) ٱلأُورُبِّيَّ ٱلْعَصْرِيَّ :

أَخْبَرَ ثَنِيْ صَدِيْقَتِيْ فُلَانَةُ حَامِلَةُ شَهَادَةٍ ... أَنَّهَا كَانَتْ فِيْ ٱلْقِطَارِ بَيْنَ ٱلإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَٱلْقَاهِرَةِ ، وَكَانَتْ مَعَهَا فَتَاةٌ مِنْ جِيْرَتِهَا تَحْمِلُ ٱلشَّهَادَةَ ٱلابْتِدَائِيَّةَ ؛ فَجَمَعَهُمَا ٱلسَّفُرُ بِشَابٌ وَسِيْمٍ ظَرِيْفِ يُشَارِكُ فِي ٱلأَدَبِ ، غَيْرَ أَنَّهُ رَجْعِيٍّ (مُتَأَخِّرٌ) ، وَصَدِيْقَتِيْ تَعْرِفُ مِنْ كُلِّ شَيْء وَسِيْمٍ ظَرِيْفِ يُشَارِكُ فِي ٱلأَدَبِ ، غَيْرَ أَنَّهُ رَجْعِيٍّ (مُتَأَخِّرٌ) ، وَصَدِيْقَتِيْ تَعْرِفُ مِنْ كُلِّ شَيْء شَيئًا ، وَتَأْخُذُ مِنْ كُلِّ فَنُ بِطَرَفِ ؛ فَجَرَىٰ ٱلْحَدِيْثُ بَيْنَهُمَا مَجْرَاهُ ، وَتَرَكَتِ ٱلصَّدِيْقَةُ نَفْسَهَا لِنَا فَنُ بِطَرَفِ ؛ فَجَرَىٰ ٱلْحَدِيْثُ بَيْنَهُمَا مَجْرَاهُ ، وَتَرَكَتِ ٱلصَّدِيْقَةُ نَفْسَهَا لِللَّوِيْفَةِ ، وَوَضَعَتْ فَنَّ لِسَانِهَا فِيْ ٱلْكَلَامِ فَجَعَلَتْ فِيْهِ رُوْحَ ٱلتَقْبِيلَ ... !

وَلَمْ تَبْلُغْ إِلَىٰ ٱلْقَاهِرَةِ حَتَّىٰ كَانَتْ قَدْ سَحَرَتْ ذَلِكَ (ٱلْمُتَأَخِّرَ) وَوَقَعَتْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَدَفَعَتْهُ إِلَىٰ ٱلزَّمَنِ ٱلَّذِيٰ هُوَ فِيْهِ . فَلَمَّا هَمَّتْ بِوَدَاعِهِ سَأَلَهُمَا : أَيْنَ تَذْهَبَانِ ؟

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل : « ٱلرَّهَانَ » بَدَلًا مِنْ : « ٱلْبُرْهَانِ » .

فَأَغْضَتْ صَاحِبَةُ ٱلشَّهَادَةِ ٱلابْتِدَائِيَّةِ ، وَأَطْرَفَتْ حَيَاءً ، وَرَأَتْ فِيْ ٱلسُّؤَالِ ثُهَمَةً وَرِنِبَةً ، فَأَنْبَتْهَا ٱلصَّدِيْقَةُ وَأَيْفَظَنْهَا مِنْ حَيَائِهَا ، وَقَالَتْ لَهَا : أَلَا تَزَالِيْنَ شَرْقِيَّةً مُتَأَخِّرَةً ؟ إِنْ لَمْ يُسْعِدْنَا ٱلْحَظُّ أَنْ تَكُوْنَ لَنَا حُرِّيَةُ ٱلْمَوْأَةِ ٱلأُورُبُيَّةِ فِيْ ٱلْمُجْتَمَعِ وَفِيْ أَنْفُسِنَا ؛ أَفَلَا يَسَعُنَا أَنْ يَكُوْنَ لَنَا هَلَاهِ أَلْفُلْ يَسَعُنَا أَنْ تَكُوْنَ لَنَا حُرِّيَةً وَلَوْ فِيْ أَنْفُسِنَا ؟

ثُمَّ رَدَّتْ عَلَىٰ ٱلشَّابُ فَأَنْبَأَنْهُ بِمَكَانِهَا وَعُنْوَانِهَا ، فَأَطْمَعَهُ رَدُّهَا ، فَسَأَلَهَا أَنْ تَتَنَزَّهَ مَعَهُ فِيْ بَعْضِ ٱلْحَدَائِقِ ، فَأَبَتْ صَاحِبَةُ ٱلانْبَدَائِيَّةِ وَلَجَّتْ عَمَايَتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ٱلْمُتَأَخِّرَةُ ، وَرَأَتْ فِيْ فِيْ بَعْضِ ٱلْحَدَائِقِ ، فَلَوَتْ إِلَىٰ دَارِهَا وَتَرَكَّتُهُمَا إِنْسَانًا وَإِنْسَانًا لَا فَتَى وَفَتَاةً ؛ وَتَنَزَّهَا مَعًا ، وَعَرَفَ ٱلشَّابُ ٱلرَّجْعِيُ ٱلْحُبَّ ، وَٱلْخَمْرَ ٱلَّتِيْ هِيَ تَحِيَّةُ ٱلْحُبُّ !

وَلَمْ تَسْتَطِعِ ٱلْفَتَاةُ ٱلْمَاكِرَةُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ دَارِهَا وَهِيَ سَكْرَىٰ ﴿ كَمَا زَعَمَتْ لِلشَّابِّ \_ ﴾ فَأَرَتْ إِلَىٰ فُنْدُقٍ ۚ ، وَخُتِمَتْ رِوَايَتُهُمَا بِإِعْرَاضٍ مِنَ ٱلشَّابِّ أَجَابَتْ هِيَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهَا : أَلَا زِلْتَ (مُتَأَخِّرًا) . . . ؟

## قَالَتْ « ٱلطَّائِشَةُ »:

نَعَمْ يَا عَزِيْزِيْ (ٱلْمُتَأَخِّرُ) ، إِنَّ مَذْهَبَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْحُرَّةِ . . . فِيْ ٱلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلزَّوْجِ وَغَيْرِ ٱلزَّوْجِ ، أَنَّ ٱلأَوَّلَ رَجُلٌ ثَابِتٌ ، وَٱلآخَرُ رَجُلٌ طَارِىءٌ . وَٱلثَّابِتُ ثَابِتٌ مَعَهَا بِحَقَّهِ هُوَ ؛ وَٱلطَّارِىءُ طَارِىءٌ عَلَيْهَا بِحَقِّهَا هِيَ . . . فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةٌ فَلَهَا حَقُّهَا . . .

قَالَ كَاتِبُ ٱلطَّائِشَةِ: وَهُنَا ، ﴿ هُنَا ، هُنَا ، ﴾ كَادَ ٱلشَّيْطَانُ يَرْفَعُ ٱلسِّتَارَ عَنْ فَصْلِ ثَالِثُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلرَّوَايَةِ ، رِوَايَةِ « ٱلطَّائِشَةِ » . . .

### \* \* \*

نَفُوْلُ نَحْنُ : وَإِلَىٰ هُنَا يَنْتَهِيٰ نِصْفُ ٱلرِّوَايَةِ ؛ أَمَّا ٱلنَّصْفُ ٱلآخَرُ فَيَكَادُ يَكُوْنُ قِصَّةً أُخْرَىٰ ٱسْمُهَا : « ٱلطَّائِشُ وَٱلطَّائِشَةُ » . . .



وَأَشَدُّ شُجُوْنِ ٱلْحَيَاةِ فِكْرَةٌ خَائِبَةٌ يُسْجَنُ ٱلْحَيُّ فِيْهَا ، لَا هُوَ مُسْتَطِيْعٌ أَنْ يَدَعَهَا ، وَلَا هُوَ قَادِرٌ أَنْ يُحَقِّقَهَا ؛ فَهَالذَا يَمْتَدُّ شَقَاؤُهُ مَا يَمْتَدُّ وَلَا يَزَالُ كَأَنَّهُ عَلَىٰ أَوَّلِهِ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَىٰ نِهَايَةٍ ؛ وَيَتَأَلَّمُ مَا يَتَأَلَّمُ وَلَا تَزَالُ تُشْعِرُهُ ٱلْحَيَاةُ أَنَّ كُلَّ مَا فَاتَ مِنَ ٱلْعَذَابِ إِنَّمَا هُوَ بَدْءُ ٱلْعَذَابِ .

وَٱلسَّعَادَةُ فِيْ جُمْلَتِهَا وَتَفْصِيْلِهَا أَنْ يَكُوْنَ لَكَ فِكْرٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِمَعْنَى تَتَأَلَّمُ مِنْهُ ، وَلَا بِمَعْنَى تَتَأَلَّمُ مِنْهُ ، وَلَا بِمَعْنَى تَخَذَرُ مِنْهُ ؛ وَٱلشَّقَاءُ فِيْ تَفْصِيْلِهِ وَجُمْلَتِهِ ٱلْحِبَاسُ ٱلْفِكْرِ فِيْ مَعْنَى تَخَافُ مِنْهُ ، وَلَا بِمَعْنَى تَحْذَرُ مِنْهُ ؛ وَٱلشَّقَاءُ فِيْ تَفْصِيْلِهِ وَجُمْلَتِهِ ٱلْحِبَاسُ ٱلْفِكْرِ فِيْ مَعَانِيْ ٱلأَلَم وَٱلْخَوْفِ وَٱلاضْطِرَابِ .

وَقَدِ ٱخْتَرْنَا مِنْ رَسَائِلِ « ٱلطَّائِشَةِ » هَـٰذِهِ ٱلرِّسَالَةَ ٱلْمُصَوَّرَةَ ٱلَّتِيْ يَبْرُقُ شُعَاعُهَا وَتَكَادُ تَقُوْمُ بِإِزَاءِ نَفْسِهَا كَٱلْمِرْآةِ بِإِزَاءِ ٱلْوَجْهِ ؛ وَهِيَ فِيْهَا عَذْبَةُ ٱلْكَلَامِ مِنْ أَنَّهَا مُرَّةُ ٱلشُّعُوْرِ ، مُتَّسِقَةُ ٱلْفِكْرِ مِنْ أَنَّهَا مُخْتَلَّةُ ٱلْقَلْبِ ، مُسَدَّدَةُ ٱلْمَنْطِقِ مِنْ أَنَّهَا طَائِشَةُ ٱلنَّفْسِ ؛ وَتِلْكَ إِحْدَىٰ عَجَائِبِ

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد : ١٠٤ ، ٣٠ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٤ هـ = ١ يوليو/ تموز ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٠٤٣ ـ ١٠٤٥ .

 <sup>(</sup>١) نَحْنُ لَمْ نَخْتَرِعُ الطَّائِشَةَ ، فَهِي فَتَاةٌ مُتَعَلِّمَةٌ أَدِيْبَةٌ ، ﴿ تَكُنْتُ كِتَابَةٌ بَلِيغَةَ ، ﴾ وَقَدْ أَحَبَّتْ رَجُلًا مُتَزَوِّجُا فَظَاشَ بِهَا اللَّحْبُ عَلِيْلَةٌ لِمَا بِهَا ثُمَّ قَضَتْ . وَكَانَ بَطْشُ صَوَاحِبِهَا يَلْذَلْنَهَا وَيَرْمِيْنَهَا بِٱلتَّهَمَةِ ، فَكَانَتْ تَقُوْلُ : إِنَّهَا مِنْهُنَّ كَالْغَائِبِ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ ،
 لَا هُوَ يَمْلِكُ دِفَاعَ ٱلدَّنْبِ ، وَلَا ٱلْحَاكِمُ عَلَيْهِ يَمْلِكُ إِثْبَاتَ ٱلذَّنْبِ .

ٱلحُبُّ ؛ كُلَّمَا كَانَ قَفْرًا مُمْحِلًا آخضَرَتْ فِيهِ ٱلْبَلَاعَةُ وَتَفَنَّتُ وَٱلْتَفَّتْ ؛ وَعَلَىٰ قِلَّةِ ٱلْمُتْعَةِ مِنْ لَذَّاتِهِ تَزِيْدُ فِيْهِ ٱلْمُتْعَةُ مِنْ أَوْصَافِهِ ؛ وَلَكَأَنَّ هَـٰذَا ٱلْحُبَّ طَبِيْعَةٌ غَرِيْبَةٌ تُرُوىٰ بِٱلنَّارِ فَتُخْصِبُ كَلَيْهَا وَتَنَفَّتُنُ بِمَعَانِيْهَا ، كَمَا تُرُوىٰ ٱلأَرْضُ بِٱلْمَاءِ فَتُخْصِبُ وَتَتَغَطَّىٰ بِنَبَاتِهَا ؛ فَإِنْ رَوِيَ عَلَيْهَا وَتَنَفَّتُنُ بِمِعَانِيْهَا ، كَمَا تُرُوىٰ ٱلأَرْضُ بِٱلْمَاءِ فَتُخْصِبُ وَتَتَغَطَّىٰ بِنَبَاتِهَا ؛ فَإِنْ رَوِيَ الْحُبُ مِنْ لَذَاتِهِ وَبَرَدَ عَلَيْهَا ، لَمْ يُنْبِتْ مِنَ ٱلْبَلَاعَةِ إِلَّا أَخَفَهَا وَزْنَا وَأَقَلَهَا مَعَانِيَ ، كَأَوَّلِ مَا يَبْدُو ٱلنَّبَاتُ حِيْنَ يَتَفَطَّرُ الطَّرَىٰ عَنْهُ ، تَرَاهُ فَتَحْسَبُهُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مَسْحَةَ لَوْنِ أَخْضَرَ ؛ أَوْ لَمْ يُنْبِتْ إِلَّا ٱلْقَلِيْلَ ٱلْفَلِيْلَ ٱلْفَلِيْلَ ٱلْفَلِيْلَ كَالتَعَاشِيْبِ (١) فِي ٱلأَرْضِ ٱلسَّبِخَةِ . . . .

إِنَّ قِصَّةَ ٱلْحُبُّ كَٱلرَّوَايَةِ ٱلتَّمْثِيْلِيَّةِ ، أَبْلَغُ مَا فِيْهَا وَأَحْسَنُهُ وَأَعْجَبُهُ مَا كَانَ قَبْلَ « ٱلْعُقْدَةِ » ، فَإِذَا ٱنْحَلَّتْ هَانِهِ ٱلْعُقْدَةُ فَأَنْتَ فِيْ بَقَايَا مُفَسَّرَةٍ مَشْرُوْحَةٍ تُرِيْدُ أَنْ تَنْتَهِيَ ، وَلَا تَحْتَمِلُ مِنَ ٱلْفَنَّ إِلَّا ذَلِكَ ٱلْقَلِيْلَ ٱلَّذِيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلنَّهَايَةِ .

وَهَـٰذِهِ هِيَ رِسَالَةُ ٱلطَّائِشَةِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا :

مَاذَا أَكْتُبُ لَكَ غَيْرَ أَلْفَاظِ حَقِيْقَتِيْ وَحَقِيْقَتِكَ ؟

يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّ أَلْفَاظَ خُضُوْعِيْ وَتَضَرُّعِيْ مَتَىٰ آنْتَهَتْ إِلَيْكَ آنْقَلَبَتْ إِلَىٰ أَلْفَاظِ شِجَارٍ نِزَاع !

أَيُّ عَدْلِ أَنْ تَلْمَسَكَ حَيَاتِيْ لَمْسَةَ ٱلزَّهْرَةِ ٱلنَّاعِمَةِ بِأَطْرَافِ ٱلْبَنَانِ ، وَتَقْذِفُنِيْ أَنْتَ قَذْفَ ٱلْحَجَرِ بِمِلْءِ ٱلْمُتْلِبَةِ مُتَمَطِّيَةً فِيْهَا قُوَّةَ ٱلْجِسْمِ ؟

جَعَلْتَنِيْ فِيْ ٱلْحُبِّ كَالَةٍ خَاضِعَةٍ تُدَارُ فَتَدُوْرُ ، ثُمَّ عَبِثْتَ بِهَا فَصَارَتْ مُتَمَرِّدَةً تُوَقَّفُ وَلَا تَقِفُ ؛ وَٱلنَّهَايَةُ ـ لَا رَيْبَ فِيْهَا ـ ٱخْتِلَالٌ أَوْ تَحْطِيْمٌ !

وَجَعَلْتَ لِيْ عَالَمًا ؛ أَمَّا لَيْلُهُ فَأَنْتَ وَٱلظَّلَامُ وَٱلْبُكَاءُ ، وَأَمَّا نَهَارُهُ فَأَنْتَ وَٱلضَّيَاءُ وَٱلأَمَلُ ٱلْخَاثِبُ . هَلذَا هُوَ عَالَمِيْ : أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ . . . !

 <sup>(</sup>١) أَعْشَابٌ قَلِيْلَةٌ مُتَفَرَّقَةٌ { هُنَا وَهُنَاكَ } .

سَمَاثِيْ كَأَنَّهَا رُفْعَةٌ أَطْبَقَتْ عَلَيْهَا كُلُّ غُيُوْمِ ٱلسَّمَاءِ ، وَأَرْضِيْ كَأَنَّهَا بُقْعَةٌ ٱجْتَمَعَتْ فِيْهَا كُلُّ زَلَازِلِ ٱلأَرْضِ ! لِلأَنَّكَ غَيْمَةٌ فِيْ حَيَاتِيْ ، وَزَلْزَلَةٌ فِيْ أَيَّامِيْ .

يَا بُعْدَ مَا بَيْنَ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ حَوْلِيْ وَبَيْنَ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ فِيْ قَلْبِيْ !

非 排 非

مَا يَجْمُلُ مِنْكَ أَنْ تُلْزِمَنِيْ لَوْمَ خَطَا إِأَنْتَ ٱلْمُخْطِئُ فِيْهِ .

سَلْنِيْ عَنْ حُبِّيْ أُجِبْكَ عَنْ نَكْبَنِيْ ، وَسَلْنِيْ عَنْ نَكْبَنَيْ أُجِبْكَ عَنْ حُبِّيْ !

كَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُوْنَ لِيَ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَلَـٰكِنْ مَاذَا أَصْنَعُ وَأَنْتَ مُنْصَرِفٌ عَنِّيْ ؟ وَيُلاَهُ مِنْ هَـٰلذَا ٱلانْصِرَافِ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ كِبْرِيَاثِيْ رِضَى مِنِّيْ بِأَنْ تَنْسَىٰ ! { فَتَنْسَىٰ . . . }

لَيْسَ لِيْ مِنْ وَسِيْلَةِ تَعْطِفُكَ إِلَّا هَـٰذَا ٱلْحُبُّ ٱلشَّدِيْدُ ٱلَّذِيْ هُوَ يَصُدُّكَ ، فَكَأَنَّ ٱلأَسْبَابَ مَقْلُوْبَةٌ مَعِيْ مُنْذُ ٱنْقَلَبْتَ أَنْتَ .

وَيُخَيِّلُ إِلَيَّ مِنْ طُغْيَانِ آلَامِيْ أَنَّ كُلَّ ذِيْ حُزْنٍ فَعِنْدِيْ أَنَا تَمَامُ حُزْنِهِ !

وَيُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنِّي أَفْصُحُ مَنْ نَطَقَ بِآهِ !

عَذَابِيْ عَذَابُ ٱلصَّادِقِ ٱلَّذِيْ لَا يَعْرِفُ ٱلْكَذِبَ { أَبَدًا أَبَدًا } ، بِٱلْكَاذِبِ ٱلَّذِيْ لَا يَعْرِفُ ٱلصَّدْقَ { أَبَدًا أَبَدًا ! } .

كَمْ يَقُوْلُ ٱلرِّجَالُ فِيْ ٱلنِّسَاءِ ، وَكَمْ يَصِفُوْنَهُنَّ بِٱلْكَيْدِ وَٱلْغَدْرِ وَٱلْمَكْرِ ؛ فَهَلْ جِئْتَ أَنْتَ لِتُعَاقِبَ ٱلْجِنْسَ كُلَّهُ فِيَّ أَنَا وَحْدِيْ . . . ؟

مَا لِكَلَامِيْ يَتَقَطَّعُ كَأَنَّمَا هُوَ أَيْضًا مُخْتَنِقٌ ؟

\* \*

لَشَدَّ مَا أَتْمَنَّىٰ أَنْ أَشْتَرِيَ ٱنْتِصَارِيْ ، وَلَـٰكِنَّ ٱنْتِصَارِيْ عَلَيْكَ هُوَ عِنْدِيْ أَنْ تَنْتَصِرَ أَنْتَ . إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ تَطْلُبُ ٱلْحُرِّيَّةَ وَتَلِجُّ فِيْ طَلَبِهَا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْحَيَاةَ تَنْتَهِيْ بِهَا إِلَىٰ يَقِيْنِ لَا شَكَّ فِيْهِ ، هُوَ أَنَّ ٱلْطَفَ أَنْوَاع حُرِّيَّتِهَا فِيْ أَلْطَفِ أَنْوَاع ٱسْتِعْبَادِهَا !

حَتَّىٰ فِيْ خَيَالِيْ أَرَىٰ لَكَ هَيْئَةَ ٱلآمِرِ ٱلنَّاهِيْ أَيُّهَا ٱلْقَاسِيْ . لَا أُحِبُّ مِنْكَ هَلذَا ، وَلَلكِنْ

## لَا يُعْجِبُنِيْ مِنْكَ إِلَّا هَلْذَا . . . !

وَيَزِيْدُكَ رِفْعَةً فِيْ عَيْنِيْ أَنَّكَ لَمْ تُحَاوِلْ قَطُّ أَنْ تَزِيْدَ رِفْعَةً فِيْ عَيْنِيْ .

فَٱلْمَرْأَةُ لَا تُحِبُّ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِيْ يَعْمَلُ عَلَىٰ أَنْ يَلْفِتَهَا دَائِمًا لِيَرْفَعَ مِنْ شَأْنِهِ عِنْدَهَا .

إِنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ فَدْ جَعَلَتِ ٱلأُنُوْثَةَ فِيْ ٱلإِنْسَانِ هِيَ ٱلَّتِيْ تَلْفِتُ إِلَىٰ نَفْسِهَا بِٱلتَّصَنُّعِ وَٱلتَّزَيُّدِ ، وَعَرْضِ مَا فِيْهَا وَتَكَلُّفِ مَا لَيْسَ فِيْهَا ؛ فَإِنْ يَصْنَعِ ٱلرَّجُلُ صَنِيْعَهَا فَمَا هُوَ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا تَزْيِيْنَ ٱحْتِقَارِهِ !

ٱلتَّزَيُدُ فِيْ ٱلأُنُوثَةِ زِيَادَةٌ فِيْ ٱلأُنْثَىٰ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلتَّزَيُّدَ فِيْ ٱلرُّجُوْلَةِ نَفْصٌ فِيْ ٱلرَّجُلِ عِنْدَ ٱلأُنْثَىٰ !

\* \* \*

ٱرْفَعْ صَوْتَكَ بِكَلِمَاتِي تَسْمَعْ فِيْهَا ٱثْنَيْنِ : صَوْتَكَ وَقَلْبِيْ .

لَيْسَتْ هِيَ كَلِمَاتِيْ لَدَيْكَ أَكْثَرَ مِمَّا هِيَ أَعْمَالُكَ لَدَيًّ .

وَلَيْسَ هُوَ حُبِّيْ لَكَ أَكْبَرَ مِمَّا هُوَ ظُلْمُكَ لِيْ !

مَا أَشَدَّ تَعْسِيْ إِذَا كُنْتُ أُخَاطِبُ مِنْكَ نَائِمًا يَسْمَعُ أَحْلَامَهُ وَلَا يَسْمَعُنِيْ !

مَا أَتْعَسَ مَنْ تُبْكِيْهِ ٱلْحَيَاةُ بُكَاءَهَا ٱلْمُفَاجِئَ عَلَىٰ مَيِّتِ لَا يَرْجِعُ ، أَوْ بُكَاءَهَا ٱلْمَأْلُوْفَ عَلَىٰ حَبِيْبِ لَا يُنَالُ !

\* \* \*

وَلَـٰكِنْ فَلاَصْبِرْ وَلاَصْبِرْ عَلَىٰ ٱلاَّيَّامِ ٱلَّتِيْ لَا طَعْمَ لَهَا ، لِأَنَّ فِيْهَا ٱلْحَبِيْبَ ٱلَّذِيْ لَا وَفَاءَ لَهُ !

إِنَّ ٱلْمُصَابَ بِٱلْعَمَىٰ ٱللَّوْنِيِّ يَرَىٰ ٱلأَحْمَرَ أَخْضَرَ ، وَٱلْمُصَابَ بِعَمَىٰ ٱلْحُبَّ يَرَىٰ ٱلشَّخْصَ ٱلْقَفْرَ كُلُّهُ أَذْهَارٌ .

عَمَّىٰ مُرَكَّبٌ ، أَنْ تَكُوْنَ أَزْهَارًا مِنَ ٱلأَوْهَامِ وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ رَائِحَةٌ تَعْبَقُ .

وَعَمَىٰ فِيْ ٱلزَّمَنِ أَيْضًا ، أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ ٱلسَّاعَةِ ٱلأُوْلَىٰ مِنْ سَاعَاتِ ٱلْحُبَّ ، فَيَرَىٰ

ٱلأَيَّامَ كُلُّهَا فِيْ حُكْمٍ هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ.

وَعَمَّىٰ فِيْ ٱلدَّمِ ، أَنْ يَشْعُرَ بِٱلْحَبِيْبِ يَوْمًا فَلَا يَزَالُ مِنْ بَعْدِهَا يُحْيِيْ خَيَالَهُ وَيُغَذِّيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُحْيِيْ جِسْمَ صَاحِبِهِ .

وَعَمَىٰ فِيْ ٱلْعَقْلِ ، أَنْ يَجْعَلَ وَجْهَ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ كَوَجْهِ ٱلنَّهَارِ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ، تَظْهَرُ ٱلأَشْيَاءُ فِيْ لَوْنِهِ ، وَبِغَيْرِ لَوْنِهِ تَنْطَفِىءُ ٱلأَشْيَاءُ .

وَعَمَّىٰ فِيْ قَلْبِيْ أَنَا ، هَـٰذَا ٱلْحُبُّ ٱلَّذِيْ فِيْ قَلْبِيْ !

\* \* \*

لَيْسَ ٱلظَّلَامُ إِلَّا فِقْدَانَ ٱلنُّوْرِ ، وَلَيْسَ ٱلظُّلْمُ فِيْ ٱلنَّاسِ إِلَّا فُقْدَانَ ٱلْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمْ . وَظُلْمُ ٱلرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ عَمَلُ فِقْدَانِ ٱلْمُسَاوَاةِ لَا عَمَلُ ٱلرِّجَالِ .

كَيْفَ تَسْخَرُ ٱلدُّنْيَا مِنْ مُتَعَلِّمَةٍ مِثْلِيْ ، فَتَضَعُهَا مَوْضِعًا مِنَ ٱلْهَوَانِ وَٱلضَّعْفِ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَتْ أَنْ تَكْتُبَ (وَظِيْفَتَهَا) عَلَىٰ بِطَاقَةٍ ، لَمَا كَتَبَتْ تَحْتَ ٱسْمِهَا إِلَّا هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ : (عَاشِقَةُ فُلَانٍ) . . . ؟

وَحَتَّىٰ فِيْ ضَعْفِ ٱلْمَرْأَةِ لَا مُسَاوَاةً بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ فِيْ ٱلاجْتِمَاعِ ، فَكُلُّ مُتَزَوِّجَةٍ وَظِيْفَتُهَا ٱلاجْتِمَاعِيَّةُ أَنَّهَا زَوْجَةٌ ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ لِعَاشِقَةٍ أَنْ تَقُوْلَ إِنَّ عِشْقَهَا وَظِيْفَتُهَا . . .

وَحَتَّىٰ فِيْ ٱلْكَلَامِ عَنِ ٱلْحُبِّ لَا مُسَاوَاةَ ، فَهَالِهِ فَتَاةٌ تُحِبُّ فَتَتَكَلَّمُ عَنْ حُبِّهَا فَيُقَالُ : فَاجِرَةٌ وَطَاثِشَةٌ . وَلَا ذَنْبَ لَهَا غَيْرَ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ ؛ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّ وَتَكْتُمُ ، فَيُقَالُ : طَاهِرَةٌ عَفِيْفَةٌ . وَلَا فَضِيْلَةَ فِيْهَا إِلَّا أَنَّهَا سَكَتَتْ .

أَوَّلُ ٱلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ أَنْ يَتَسَاوَىٰ ٱلْكُلُّ فِيْ حُرِّيَّةِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْمَخْبُوءَةِ . . . لَا ، لَا ، قَدْ رَجَعْتُ عَنْ هَـاذَا ٱلرَّأْيِ . . . .

\* \* \*

إِنَّ ٱلْقَلَقَ إِذَا ٱسْتَمَرَّ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ٱنْتَهَىٰ بِهَا آخِرَ ٱلأَمْرِ إِلَىٰ ٱلأَخْذِ بِٱلشَّاذِّ مِنْ قَوَانِيْنِ ٱلْحَيَاةِ . وَٱلنَّسَاءُ يُقْلِقِنَ ٱلْكَوْنَ ٱلآنَ مِمَّا ٱسْتَقَرَّ فِيْ نُقُوْسِهِنَّ مِنَ ٱلاضْطِرَابِ ، وَسَيُخَرِّبْنَهُ أَشْنَعَ خُرِيْبٍ .

وَيْلٌ لِلاجْتِمَاعِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَصْرِيَّةِ ٱلَّتِيْ أَنْشَاَهَا ضَعْفُ ٱلرَّجُلِ ! إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَوْ خُيَّرَ فِيْ غَيْرِ شَكْلِهِ لَمَا ٱخْتَارَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ٱمْرَأَةً حُرَّةً مُتَعَلِّمَةً خَيَالِيَّةً كَاسِدَةً لَا تَجِدُ ٱلزَّوْجَ . . . !

وَيْلٌ لِلاجْتِمَاعِ مِنْ عَذْرَاءَ بَاثِرَةٍ خَيَالِيَّةٍ ، تُرِيْدُ أَنْ تَفِرَّ مِنْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ! لَقَدِ آمْتَلاَّ بِتِ ٱلأَرْضُ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْقَنَابِلِ . . . وَلَلْكِنْ مَا مِنِ ٱمْرَأَةٍ تُفَرِّطُ فِيْ فَضِيْلَتِهَا إِلَّا وَهِيَ ذَنْبُ رَجُلٍ قَدْ أَهْمَلَ فِيْ وَاجِبِهِ .

\* \*

هَلْ تَمْلِكُ ٱلْفَتَاةُ عِرْضَهَا أَوْ لَا تَمْلِكُ ؟ هَـٰذِهِ هِيَ ٱلْمَسْأَلَةُ . . .

إِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ ، فَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ وَتُعْطِيْ ؛ أَوْ لَا ، فَلِمَاذَا لَا يَتَقَدَّمُ ٱلْمَالِكُ . . . ؟

هَـٰذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةُ سَتَنْقَلِبُ إِلَىٰ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ بِعَيْنِهَا ؛ فَٱلْحَيْوَانُ ٱلَّذِيْ لَا يَعْرِفُ أُنْنَاهُ ٱلْعِرْضَ . . . !

وَهَلْ كَانَ عَبَثًا أَنْ يَفْرِضَ ٱلدِّيْنُ فِيْ ٱلزَّوَاجِ شُرُوطًا وَحُقُوقًا لِلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ وَٱلنَّسْلِ ؟ وَلَـٰكِنْ أَيْنَ ٱلدِّيْنُ ؟ وَا أَسَفَاهُ ! لَقَدْ مَدَّنُوهُ هُوَ أَيْضًا . . . !

\* \* \*

طَالَتْ رِسَالَتِيْ إِلَيْكَ يَا عَزِيْزِيْ ، بَلْ طَاشَتْ ، فَإِنِّيْ حِيْنَ أَجِدُكَ أَفْقِدُ ٱللَّغَةَ ، وَحِيْنَ أَفْقِدُكَ أَجِدُهَا .

وَلَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَنِ ٱلدِّيْنِ لِأَنِّي أَرَاكَ أَنْتَ بِنِصْفِ دِيْنِ . . .

فَلَوْ كُنْتَ ذَا دِيْنٍ كَامِلٍ لَتَزَوَّجْتَ ٱثْنَتَيْنِ . . . !

لَا لَا ، قَدْ رَجَعْتُ عَنِ ٱلرَّأْيِ . . . » .

(طِبْقُ ٱلأَصْلِ) .

# وَّ فَلْسَفَةُ ٱلطَّائِشَةِ (\*\*)

. . . وَهَانَدَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ ٱلطَّائِشَةِ مَعَ صَاحِبِهَا ، مِمَّا تَسَقَّطَهُ مِنْ حَدِيْئِهَا ؛ فَقَدْ كَانَ يَكْتُبُ عَنْهَا مَا تُصِيْبُ فِيْهِ وَمَا تُخْطِىءُ ، كَمَا يَكْتُبُ أَهْلُ ٱلسِّيَاسَةِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ إِذَا كَانَ يَكْتُبُ أَهْلُ ٱلسِّيَاسَةِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ إِذَا فَاوَضَ ٱلْحَلِيْفُ حَلِيْفَهُ ، أَوْ نَاكَرَ ٱلْخَصْمُ خَصْمَهُ ؛ فَإِنَّ كَلَامَ ٱلْحَبِيْبِ وَٱلسِّيَاسِيِّ ٱلدَّاهِيَةِ لَيْسَ كَلَامَ ٱلْمُتَكَلِّمِ وَحْدَهُ ، بَلْ فِيْهِ لُطْقُ ٱلدَّولَةِ . . . وَفِيْهِ ٱلزَّمَنُ يُقْبِلُ أَوْ يُدْبِرُ .

وَصَاحِبُ ٱلطَّائِشَةِ كَانَ يَرَاهَا آهْرَأَةً سِيَاسِيَّةً كَهَاذِهِ ٱلدُّوَلِ ٱلَّتِيْ تُرْغِمُ صَدِيْقًا عَلَىٰ ٱلصَّدَاقَةِ ، لِأَنَّهُ فِيْ طَرِيْقِهَا أَوْ طَرِيْقِ حَوَادِثِهَا ؟ وَكَانَ يُسَمِّيْهَا " جَيْشَ ٱحْتِلَالٍ » إِذْ حَطَّتْ فِيْ أَيَامِهِ وَٱحْتَلَتْهَا فَتَبَوَّأَتْ مِنْهَا مَا شَاءَتْ عَلَىٰ رَغْمِهِ ، وَٱسْتَبَاحَتْ مَا أَرَادَتْ مِمَّا كَانَ يَحْمِيْهِ أَوْ يَمْنَعُهُ . وَالْمُتَبَاحَتْ مَا أَرَادَتْ مِمَّا كَانَ يَحْمِيْهِ أَوْ يَمْنَعُهُ . وَقَدْ كَانَ فِيْ مُدَافَعَتِهِ حُبِّهَا وَٱسْتِمْسَاكِه بِصَدَاقَتِهَا كَٱلَّذِيْ رَأَىٰ ظِلَّ شَيْءٍ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ فَيُحَاوِلُ عَسْلَهُ أَوْ كَنْسَهُ أَوْ تَغْطِيَتُهُ . . فَهَاذَا لَيْسَ مِمَّا يُغْسَلُ بِٱلْمَاءِ ، وَلَا يُكْنَسُ بِٱلْمِكْنَسَةِ ، وَلَا يُغَطَّىٰ بِٱلْأَغْطِيَةِ ؟ إِنَّمَا إِزَالَةِ ٱلشَّبَحِ ٱلَذِيْ هُوَ يُلْقِيْهِ ، أَوْ إِطْفَاءِ ٱلنُّوْدِ ٱلَذِيْ هُوَ يُثْبِتُهُ .

<sup>(\*\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٠٦ ، ١٤ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٣٤ هـ = ١٥ يوليو/ تموز ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١١٢٣ ـ ١١٢٦ .

وَفَلْسَفَةُ هَـٰذِهِ ٱلطَّائِشَةِ فَلْسَفَةُ آمْرَأَةٍ ذَكِيَّةٍ مُطَّلِعَةٍ مُحِيْطَةٍ مُفَكِّرَةٍ ، تُبْصِرُ بِٱلْكُتُبِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلْحَوَادِثِ جَمِيْعًا ، وَقَدْ أَصْبَحَتْ بَعْدَ سَقْطَةٍ حُبِّهَا تَرَىٰ ٱلصَّوَابَ فِيْ شَكْلَيْنِ لَا شَكْلٍ وَاحِدٍ : فَتَرَاهُ كَمَا هُوَ فِيْ نَفْسِهِ ، وَكَمَا هُوَ فِيْ أَغْلَاطِهَا .

وَقَدْ أَسْقَطْنَا فِيْ رِوَايَةِ مَجْلِسِهَا مَا كَانَ مِنْ مُطَارَحَاتِ ٱلْعَاشِقَةِ ، وَٱقْتَصَوْنَا عَلَىٰ مَا هُوَ كَٱلإِمْلَاءِ مِنَ ٱلأُسْتَاذَةِ . . .

\* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلطَّائِشَةِ: ذَكَرْتُ لَهَا ﴿ قَاسِمْ أَمِينْ ﴾ (١) وَقُلْتُ: إِنَّهَا خَيْرُ تَلَامِيْذِهِ { وَتِلْمِيْذَةِ كَالَّمِيْذِهِ } . . . حَتَّىٰ لَكَأَنَّهَا تَجْرِبَهُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً لآرَاثِهِ فِيْ تَحْرِيْرِ ٱلْمَرْأَةِ . فَقَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ قَاسِمٌ تِلْمِيْذَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُرْأَةُ بِأَعْيُنِنَا ، فَمَا حَاجَتُنَا نَحْنُ إِلَىٰ تِلْمِيْذِهَا كَانَ قَاسِمٌ تِلْمِيْذَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُرْأَةِ أَلْمَانِهُ إِلَىٰ تِلْمِيْذِهَا الْفَرْبَةِ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ بِأَعْيُنِنَا ، فَمَا حَاجَتُنَا نَحْنُ إِلَىٰ تِلْمِيْذِهَا ٱلْفَدِيْمِ ؟

 <sup>(</sup>١) إن أردت معرفة المزيد عن حقيقة قاسم أمين وواقعه راجع « قولي في المرأة » لمصطفى صبري ،
 النسخة التي طبعتها لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر ، ليماسول ـ قبرص ؛ حيث أوردتُ في مقدَّمته ما يفيد معرفته . بسّام .

قَالَتْ : وَأَبْلَغُ مَنْ يَرُدُّ عَلَىٰ قَاسِمِ الْبَوْمَ هِي أُسْتَاذَنُهُ ٱلَّتِيْ شَبَّتْ بِهَا أَطْوَارُ الْحَيَاةِ بَعْدَهُ ، فَقَدْ أَثْبَتَ قَاسِمٌ ـ غَفَرَ اللهُ لَهُ ـ أَنَّهُ ٱلْحَصَرَ فِيْ عَهْدِ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يُتْبِعِ ٱلأَيَّامَ نَظَرَهُ ، وَلَمْ يَسْتَقْرِئُ أَطُوارَ ٱلْمَدَنِيَّةِ ؛ فَلَمْ يُقَدِّرْ أَنَّ هَلْذَا ٱلزَّمَنَ ٱلْمُتَمَدِّنَ سَيَتَقَدَّمُ فِيْ رَذَائِلِهِ بِحُكْمِ ٱلطَّبِيْعَةِ أَسْرَعَ أَطُوارَ ٱلْمَدَنِيَّةِ ؛ فَلَمْ يُقدِّرْ أَنَّ هَلَذَا ٱلزَّمَنَ ٱلْمُتَمَدِّنَ سَيَتَقَدَّمُ فِيْ رَذَائِلِهِ بِحُكْمِ ٱلطَّبِيْعَةِ أَسْرَعَ وَأَقْوى مِمَّا بَتَقَدَّمُ فِيْ فَضَائِلِهِ ، وَأَنَّ ٱلْعِلْمَ لَا يَسْتَطِيْعُ إِلَّا أَنْ يَخْدِمَ ٱلْجِهَتَيْنِ بِقُوَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَقْوَاهُمَا بِٱلْعِلْمِ ، وَكَأَنَّ ٱلرَّجُلَ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ ٱلأَرْضِ زَلَازِلُ وَلَا فَعَالَمُ الْعَلْمِ ، وَكَأَنَّ ٱلرَّجُلَ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ ٱلأَرْضِ زَلَازِلُ وَلَا لَكَيَاةٍ مِثْلُهُا .

مَزَّقَ الْبُرْقُعَ وَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ مِمَّا يَزِيْدُ فِي ٱلْفِتْنَةِ ، وَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةَ ٱلْوَجْهِ لَكَانَ فِيْ مَجْمُوعِ خَلْقِهَا ـ عَلَىٰ ٱلْغَالِبِ ـ مَا يَرُدُّ ٱلْبَصَرَ عَنْهَا ﴾ . فَقَدْ زَالَ ٱلْبُرْقُعُ ، وَلَكِنْ هَلْ قَدَّرَ قَاسِمٌ أَنَّ طَبِيْعَةَ ٱلْمَرْأَةِ مُنْتَصِرَةٌ دَائِمًا فِيْ ٱلْمَيْدَانِ ٱلْجِنْسِيِّ بِٱلْبُرْقُعِ وَبِغَيْرِ ٱلْبُرْقُعِ ، وَأَنَّهَا تَخْتَرِعُ لِكُلِّ مَعْرَكَةٍ أَسْلِحَتَهَا ، وَأَنَّهَا إِنْ كَشَفَتْ بُرْقُعَ ٱلْخَزِّ فَسَتَضَعُ فِيْ مَكَانِهِ بُرْقُعَ ٱلأَبْيَضِ وَٱلأَخْمَرِ . . . ؟

وَزَعَمَ أَنَّ ﴿ ٱلنِّقَابَ وَٱلْبُرْفُعَ مِنْ أَشَدُ أَعْوَانِ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ إِظْهَارِ مَا تُظْهِرُ وَعَمَلِ مَا تَعْمَلُ لِتَخْرِيْكِ ٱلرَّغْبَةِ ، لِأَنَّهُمَا يُخْفِيَانِ شَخْصِيَتَهَا فَلَا تَخَافُ أَنْ يَعْرِفَهَا قَرِيْبٌ أَوْ بَعِيْدٌ فَيَقُولُ : فَلَانَةٌ ، أَوْ بِنْتُ فَلَانٍ ، أَوْ زَوْجُ فُلَانٍ كَانَتْ تَفْعَلُ كَذَا ؛ فَهِي تَأْتِيْ كُلَّ مَا تَشْتَهِيْهِ مِنْ ذَلِكَ تَحْتَ حِمَايَةِ ٱلْبُرْقُعِ وَٱلتَّقَابِ » . فَقَدْ زَالَ ٱلْبُرْقُعُ وَٱلتَّقَابُ ، وَلَلْكِنْ هَلْ قَدَرَ قَاسِمٌ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ السَّافِرَةَ سَتَلْجَأُ إِلَىٰ حِمَايَةِ أُخْرَىٰ ، فَتَجْعَلُ ثِيَابَهَا تَعْبِيْرًا دَقِيْقًا عَنْ أَعْضَائِهَا ، وَبَدَلًا مِنْ أَنْ ٱلْمَرْأَةَ لَلسَّافِرَةَ سَتَلْجَأُ إِلَىٰ حِمَايَةِ أُخْرَىٰ ، فَتَجْعَلُ ثِيَابَهَا تَعْبِيْرًا دَقِيْقًا عَنْ أَعْضَائِهَا ، وَبَدَلًا مِنْ أَنْ الْمَرْأَةَ لَلسَّافِرَةَ سَتَلْجَأُ إِلَىٰ حِمَايَةٍ أُخْرَىٰ ، فَتَجْعَلُ ثِيَابَهَا تَعْبِيْرًا دَقِيْقًا عَنْ أَعْضَائِهَا ، وَبَدَلًا مِنْ أَنْ الْمَرْأَةَ لَلْسَافِرَةَ سَتَلْجَأُ إِلَىٰ حِمَايَةٍ أُخْرَىٰ ، فَتَجْعَلُ ثِيَابَهَا تَعْبِيْرًا دَقِيْقًا عَنْ أَعْضَائِها ، وَبَدَلًا مِنْ أَنْ الْمَرْأَةَ لَلْهِ مُنَا يَكُسُوهُ ، تُلْسِسُهُ ٱلثَّوْبَ ٱللَّذِيْ يَكْسُوهُ وَيُزَيِّنُهُ وَيُعْلِقُومُ وَيُوعِيْكُ فَيْ وَقُتِ مَعْلَى النَّهُ مُنَا يَكُولُ لِلنَّاظِرِ : هَلذَا ٱلْمَوْضِعُ آسُمُهُ . . . وَآنظُر هُنَا ، وَآنظُر هَا هُنَا . . . مَا زَادَتِ ٱلْمَدَنِيَّةُ عَلَىٰ أَنْ فَكَكَتِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلطَيْبَةُ أَسُمُ مُنَا ، وَٱنْظُر هَا هُنَا . . . مَا زَادَتِ ٱلْمَدَنِيَّةُ عَلَىٰ أَنْ فَكَكَتِ ٱلْمَرْفَعِ الْمَلْكِيَةُ عَلَىٰ أَنْ فَكَكَتِ ٱلْمَرْفَعِ الْمَالِيَةُ اللْمَوْفِي الْمَالِقَ الْمَلْمَ الْمَالِكُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ اللْمُولِيَا اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ ال

وَأَرَادَ قَاسِمٌ أَنْ يُعَلِّمَنَا ٱلْحُبَّ لِنَرْتَبِطَ بِهِ ٱلزَّوْجَ مَعَنَا ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ جَرَّأَنَا عَلَىٰ ٱلْحُبَّ ٱلَّذِيْ فَرَّ بِهِ ٱلزَّوْجُ مِنَّا ، وَقَدْ نَسِيَ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِيْ تُخَالِطُ ٱلرَّجُلَ لِيُعْجِبَهَا وَتُعْجِبَهُ فَيَصِيْرًا زَوْجَيْنِ ـ إِنَّمَا تُخَالِطُ فِيْ هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ غَرَائِزَهُ قَبْلَ إِنْسَانِيَّتِهِ ، فَتَكُوْنُ طَبِيْعَتُهُ وَطَبِيْعَتُهَا هِيَ مَحَلَّ ٱلْمُخَالَطَةِ قَبْلَ شَخْصَيْهِمَا ، أَوْ تَحْتَ سِتَارِ شَخْصَيْهِمَا ؛ وَهُوَ رَجُلٌ وَهِيَ آمْرَأَةٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُصَارَعَةُ ٱلدَّمِ . . . وَكَثِيْرًا مَا تَكُوْنُ ٱلْمِسْكِيْنَةُ هِيَ ٱلْمَذَّبُوْحَةُ . وَقَدِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ دَهْرِ يُصْنَعُ حُبُّهُ وَمَجَالِسُ أَحْبَابِهِ فِيْ ﴿ هُوْلِيُودْ ﴾(١) وَغَيْرِهَا مِنْ مُدُنِ ٱلسَّيْمَا ، فَإِنْ رَأَىٰ ٱلشَّابُ عَلَىٰ ٱلْفَتَاةِ مَظْهَرَ ٱلْعِقْةِ وَٱلْوَقَارِ قَالَ : بَلَادَةٌ فِيْ ٱلدَّمِ ، وَبَلَاهَةٌ فِيْ ٱلْعَقْلِ ، وَثِقَلٌ أَيُّ ثِقَلٍ ؛ عَلَىٰ ٱلْفَتَاةِ مَظْهَرَ ٱلْعِقْةِ وَٱلْوَقَارِ قَالَ : بَلَادَةٌ فِيْ ٱلدَّمِ ، وَبَلَاهَةٌ فِيْ ٱلْعَقْلِ ، وَثِقَلٌ أَيُّ ثِقَلٍ ؛ وَإِنْ رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : فُجُوْرٌ وَطَيْشٌ ، وَٱسْتِهْتَارٌ أَيُّ ٱسْتِهْتَادٍ . فَأَيْنَ تَسْتَقِرُ ٱلْمَوْأَةُ وَلَا مَكَانَ لَهَا بَيْنَ ٱلضَّذَيْنِ ؟

أَخْطاً قَاسِمٌ فِيْ إِغْفَالِ عَمَلِ ٱلزَّمَنِ مِنْ حِسَابِهِ ، وَهَاجَمَ ٱلدَّيْنَ بِٱلْعُرْفِ ؛ وَكَانَ مِنْ أَفْحَشِ غَلَطِهِ ظُنُهُ ٱلْعُرْفَ مَفْصُوْرًا عَلَىٰ زَمَنِهِ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ ٱلدَّيْنِ وَبَيْنَ ٱلْعُرْفِ ، هُو أَنَّ هَلذَا ٱلأَخِيْرَ دَائِمُ ٱلاضْطِرَابِ ، فَهُو دَائِمُ ٱلتَّغَيُّرِ ، فَهُو لَا يَصْلُحُ أَبَدًا قَاعِدَةً لِلْفَضِيلَةِ ؛ وَهَا نَحْنُ أُولَاءِ قَدِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ زَمَنِ ٱلْعُرْيِ ، وَأَصْبَحْنَا نَجِدُ لَفِيْفًا مِنَ ٱلأُورُكِيَّيْنَ لِلْفَضِيلَةِ ؛ وَهَا نَحْنُ أُولَاءِ قَدِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ زَمَنِ ٱلْعُرْيِ ، وَأَصْبَحْنَا نَجِدُ لَفِيْفًا مِنَ ٱلأُورُكِيَّيْنَ اللهَ فَيْ جَزِيْرَتِهِمْ أَوْ مَحَلَّتِهِمْ أَوْ نَادِيْهِمْ رَجُلًا يَلْبَسُ فِيْ الْمُتَعَلِّمِيْنَ ، رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، إِذَا رَأَوْا فِيْ جَزِيْرَتِهِمْ أَوْ مَحَلَّتِهِمْ أَوْ نَادِيْهِمْ رَجُلًا يَلْبَسُ فِيْ الْمُتَعَلِّمِيْنَ ، رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، إِذَا رَأَوْا فِيْ جَزِيْرَتِهِمْ أَوْ مَحَلَّتِهِمْ أَوْ نَادِيْهِمْ رَجُلًا يَلْبَسُ فِيْ جَوْقَيْهِ تَبَانَا قَصِيْرًا كَأَنَّهُ وَرَقُ ٱلشَّجَرِ عَلَىٰ مَوْضِعِهِ ذَاكَ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءً - إِذَا رَأَوْا مَلَالًا المُتَعَلِّفَى بِخِرْقَةٍ . . . أَنْكُرُوا عَلَيْهِ وَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ . مَنْ ؛ مَنْ هَاذَا ٱلرَّاهِبُ . . . ؟

وَنَسِيَ قَاسِمٌ - غَفَرَ ٱللهُ لَهُ - أَنَّ لِلنَّبَابِ أَخْلَاقًا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِهَا ، فَالَّتِيْ تُفْرِغُ ٱلنَّوْبَ عَلَىٰ أَعْضَائِهَا إِفْرَاغَ ٱلْهَنْدُسَةِ ، وَتُلْبِسُ وَجْهَهَا أَلُوانَ ٱلتَّصْوِيْرِ - لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا وَهِيَ قَدْ تَغَيَّرَ فَهُمُهَا لِلْفَضَائِلِ ، فَتَغَيَّرَتْ بِذَلِكَ فَضَائِلُهَا ، وَتَحَوَّلَتْ مِنْ آيَاتٍ دِيْنِيَّةٍ إِلَىٰ آيَاتٍ شِغْرِيَّةٍ . وَهُمُهَا لِلْفَضَائِلِ ، فَتَغَيَّرَتْ بِذَلِكَ فَضَائِلُهَا ، وَتَحَوَّلَتْ مِنْ آيَاتٍ دِيْنِيَّةٍ إِلَىٰ آيَاتٍ شِغْرِيَّةٍ . وَرُوحُ ٱلْمَسْجِدِ غَيْرُ رُوحِ ٱلْمَخْدَعِ ، وَهَلِذِهِ غَيْرُ رُوحِ ٱلْمَخْدَعِ ، وَلَكُلِّ حَالَةٍ تَلْبَسُ ٱلْمَرْأَةُ لِبْسًا فَتُخْفِيْ مِنْهَا وَتُبْدِيْ . وَتَحْرِيْكُ ٱلْبِينَةِ لِتَتَقَلَّبَ ، هُوَ بِعَيْنِهِ وَلِكُلِّ حَالَةٍ تَلْبَسُ ٱلْمَرْأَةُ لِبْسًا فَتُخْفِيْ مِنْهَا وَتُبْدِيْ . وَتَحْرِيْكُ ٱلْبِينَةِ لِتَتَقَلَّبَ ، هُوَ بِعَيْنِهِ وَلِكُلِّ حَالَةٍ تَلْبَسُ ٱلْمَرْأَةُ لِبْسًا فَتُخْفِيْ مِنْهَا وَتُبْدِيْ . وَتَحْرِيْكُ ٱلْبِينَةِ لِتَتَقَلَّبَ ، هُوَ بِعَيْنِهِ وَلَكُلِّ حَالَةٍ تَلْبَسُ إِنَّتَغَيَّرَ صِفَاتُهَا . وَأَبْنَ أَخْلَقُ ٱلنَّيَابِ ٱلْعَصْرِيَةِ فِيْ آمْرَأَةِ ٱلْيَوْمِ ، مِنْ تِلْكَ تَحْرِيْكُ ٱلنَّيْسِ إِنَّتَغَيَّرَ صِفَاتُهَا . وَأَبْنَ أَخْلَقُ النَّيَابِ الْعَصْرِيَةِ فِيْ آمْرَأَةِ ٱلْيَوْمِ ، وَٱلاسْتِفْرَادِ ، وَٱلطَّيْمِ ، وَٱلسَّغِرَ أَوْلُهُ اللَّاعِيْنِ الللَّاسِ ، وَٱلتَّفُرُعِ لِإِسْعَادِ أَهْلِهَا وَذُويْهَا - مَشَاعِرَ أُخْرَىٰ ، أَوَلُهَا كَرَاهِيَةُ ٱلدَّارِ وَالطَّاعَةِ وَٱلنَّسُلِ ، وَالتَّفُرُ فِي شَرِّهُ اللَّاعَةِ وَٱلنَّسُلُ ، وَحَسْبُكَ مِنْ شَرِّهُ الْمَاعَةِ وَٱلطَّاعَةِ وَٱلنَّسُلُ ، وَحَسْبُكَ مِنْ شَرِّهُ هَاذَا أَوَلُهُ وَأَخَفَةً أَنْ

<sup>(</sup>۱) هوليود Holly wood جزء من مدينة لوس أنجلوس Los Angeles جنوب ولاية كاليفورنية California بالولايات المتحدة الأميركية ، ترجع شهرتها إلى أنها أكبر مركز لصناعة السينما وموطن لممثليها في العالم كله . بسّام .

كَانَ قَاسِمٌ كَٱلْمَخْدُوْعِ ٱلْمُغْتَرُ بِآرَائِهِ ، وَكَانَ مُصْلِحًا فِيْهِ رُوْحُ ٱلْقَاضِيْ ، وَٱلْقَاضِيْ ، وَٱلْقَاضِيْ ، وَٱلْقَاضِيْ ، وَٱلْقَاضِيْ ، وَٱلْقَاضِيْ ، وَٱلْقَاضِيْ بِحُكْمِ عَمَلِهِ مُقَلَّدٌ مُتَّبِعٌ ، أَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْنِدَ رَأَيْهُ دَائِمًا إِلَىٰ نَصِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ شَأْنٌ وَلَا عَمَلٌ ؟ مِنْ ثُمَّ كَثُرُتْ أَغْلَاهُ ٱلرَّجُلِ حَتَى جَعَلَ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ فَسَادِ ٱلْجَاهِلَةِ وَفَسَادِ ٱلْمُتَعَلِّمَةِ ، عَمَلٌ ؟ مِنْ ثُمَّ كَثُرُتْ أَغْلَاهُ ٱلرَّجُلِ حَتَى الْبَحْثِ عَنْ صِفَاتِ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ تُويِدُ أَنْ تُقَدِّمَ لَهُ أَغْضَلُ أَنَّ اللَّوْلَى اللَّهُ وَلَيْ يَكُونُ ٱلنَّسَاءُ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ ، إِذَا جَرَىٰ ٱلْقَدَرُ شَيْءٍ لَدَيْهَا وَهُو نَفْسُهَا ، وَعَلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ يَكُونُ ٱلنِّسَاءُ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ ، إِذَا جَرَىٰ ٱلْقَدَرُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى يَكُونُ ٱلنِّسَاءُ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ ، إِذَا جَرَىٰ ٱلْقَدَرُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمْ يَعَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مَحَبَّةٍ شَدِيْدَةٍ يَسْبِقُهَا عِلْمٌ تَامٌ بِأَخْوالِ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَّا بَعْدَ مَحَبَّةٍ شَدِيْدَةٍ يَسْبِقُهَا عِلْمٌ تَامٌ بِأَخْوالِ اللَّهُ فَا وَهُو تَفْسُهَا إِلَّا يَعْدَلُ مُ مِنَاتٍ وَٱلْوفِ مِمَّ لَا يَحِلُ لَهُ مَنْ تَرَاهُم فِيْ شَخْصِ لَا يَكُونُ أَلْوفِ مِمَّ لَلَهُ مَا مُونِي مِنَ اللَّهُ مَلَ عَلَا مَا أَلْهُ فَيْ عُلُلُ مَلْ مَنْ اللَّهُ فَلَمْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسْبَ ٱلأَمْزِجَةِ (؟؟؟؟) وَهِيَ فِيْ كُلُّ حَالٍ تَسْتَرُ بِطَاهِرِ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ (؟؟؟؟) وَهِيَ فِيْ كُلُ حَالٍ تَسْتَرُ

أَلَيْسَ هَاذَا كَلَامَ قَاضٍ مِنَ ٱلْقُضَاةِ ٱلْمَدَنِيِّينَ ٱلْمُتَفَلِّسِفِيْنَ عَلَىٰ مَذْهَبِ (لَمْبَرُوزُو) يَقُوْلُ لِإِحْدَىٰ ٱلْفَاجِرَتَيْنِ : أَيَّتُهَا ٱلْجَاهِلَةُ ٱلْحَمْقَاءُ ! كَيْفَ لَمْ تَتَحَاشَىٰ وَلَمْ تَتَسَتَّرِيْ فَلَا يَكُوْنَ لِلْقَانُوْنِ عَلَيْكِ سَبِيْلٌ ؟

وَحَتَّىٰ فِيْ هَـٰذَا قَدْ أَثْبَتَ قَاسِمٌ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ٱلأَرْنَبَ وَأَذُنَيْهَا (٢) ، وَإِلَّا فَمَتَىٰ كَانَ فِيْ ٱلْحُبُّ ٱخْتِيَارٌ ، وَمَتَىٰ كَانَ ٱلاخْتِيَارُ يَقَعُ ﴿ فِيْمَا يَجْرِيْ بِهِ ٱلْقَدَرُ ﴾ ، وَمَتَىٰ كَانَ لَظُرُ ٱلْعَاشِقَةِ إِلَىٰ ٱلرَّجَالِ نَظَرُ اسِيْكُولُو جِيًّا (٣) كَنَظَرِ ٱلْمُعَلِّمَةِ إِلَىٰ صِبْيَانِهَا . . . فَتَدْرُسُ ٱلصَّفَاتِ وَٱلشَّمَائِلَ إِلَىٰ الرَّجَالِ نَظَرًا سِيْكُولُو جِيًّا (٣) كَنَظَرِ ٱلْمُعَلِّمَةِ إِلَىٰ صِبْيَانِهَا . . . فَتَدْرُسُ ٱلصَّفَاتِ وَٱلشَّمَائِلَ فِي مِئَاتٍ وَٱلشَّمَائِلَ فِي مِئَاتٍ وَٱلشَّمَائِلَ فَيْ وَاحِدٍ تَخْتَارُهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ؟ هَلذَا مُضْحِكٌ ! هَلذَا مُضْحِكٌ ! هَلذَا مُضْحِكٌ !

<sup>(</sup>۱) ص٥١٥ مِنْ كِتَابِ « تَحْرِيْرِ ٱلْمَرْأَةِ » ، وَهُوَ كَلَامُ فَاسِمٍ بِنَصِّهِ ، وَأَكْثَرُ مَا فِيْ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ هُوَ فِيْ رَأْيِنَا خَلْطٌ وَخَبْطٌ .

<sup>(</sup>٢) يَقُوْلُ ٱلْعَرَبُ : ﴿ فُلَانٌ يَعْرِفُ ٱلأَرْنَبَ وَأُذُنِّئِهَا ﴾ أَيْ : يَعْرِفُ ٱلشَّيْءَ بِالْعَلَامَةِ ٱلَّتِيْ تُثْبِتُهُ ۚ وَلَا تَتَخَلَّفُ .

<sup>(</sup>٣) سيكولوجية Psychologia ، علم النفس ، هو علم السُلوك بمظهريه الحركي والدَّهني . وله فروع كثيرة : علم النفس التربوي ، والاجتماعي ، والجنائي ، والصناعي ، والمهني و . . . الخ . سّام .

إِلَيْكَ خَبَرًا وَاحِدًا مِمَّنْ تَنْشُرُهُ ٱلصُّحُفُ فِيْ هَلذِهِ ٱلأَيَّامِ : كَفِرَارِ بِنْتِ فُلَانِ بَاشَا خِرِّيْجَةِ مَدْرَسَةِ كَذَا مَعَ سَائِقِ سَيَّارَتِهَا ؛ فَفَسَّرْ لِيْ أَنْتَ كَلَامَ قَاسِمٍ ، وَأَفْهِمْنِيْ كَيْفَ تَكُوْنُ ٱثْنَانِ وَٱثْنَانِ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ ؟ وَكَيْفَ يَكُوْنُ فِرَارُ مُتَعَلِّمَةٍ أَصِيْلَةٍ مَعَ سَائِقِ سَيَّارَةٍ هُوَ مُحَاذَرَةَ وَضْعِ ٱلثَّقَةِ فِيْمَنْ لَا يَكُوْنُ أَهْلًا لَهَا ؟

لَقَدْ أَغْفَلَ قَاسِمٌ حِسَابَ ٱلزَّمَنِ فِيْ هَلْذَا أَيْضًا ، فَكَثِيْرٌ مِنَ ٱلْمُنْكَرَاتِ وَٱلآثَامِ قَدِ ٱنْحَلَّ مِنْهَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلدَّيْنِيُّ ، وَثَبَتَ فِيْ مَكَانِهِ مَعْنَى ٱجْتِمَاعِيٌّ مُقَرَّرٌ ، فَأَصْبَحَتِ ٱلْمُتَعَلِّمَةُ لَا تَتَخَوَّفُ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ نَفْسِهَا شَيْعًا ، بَلْ هِيَ تُقَارِفُهُ وَتَسْتَأْثِرُ بِهِ دُوْنَ ٱلْجَاهِلَةِ ، وَتَلْبِسُ لَهُ (ٱلسُوَارِيهُ) (١) ، وَتُقَدِّمُ فِيْهِ لِلرِّجَالِ ٱلْمُهَذَّبِيْنَ مَرَّةً ذِرَاعَهَا ، وَمَرَّةً خَصْرَهَا . . .

أَقَرَأْتَ « شَهْرَزَادَ » ؟ إِنَّ فِيْهَا سَطْرًا يَجْعَلُ كِتَابَ قَاسِمٍ كُلَّهُ وَرَقًا أَبْيَضَ مَغْسُوْلًا لَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ يُقْرَأُ :

قَالَتْ شَهْرَزَادُ ٱلْمُتَعَلِّمَةُ ، ٱلْمُتَفَلْسِفَةُ ، ٱلْبَيْضَاءُ ، ٱلْبَضَّةُ ، ٱلرَّشِيْقَةُ ، ٱلْجَمِيْلَةُ ؛ لِلْعَبْدِ ٱلْفَطْئِعِ ٱلدَّمِيْمِ ٱلَّذِيْ تَهْوَاهُ : ﴿ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُوْنَ أَسْوَدَ ٱللَّوْنِ ؛ وَضِيْعَ ٱلأَصْلِ ؛ قَبِيْحَ ٱلصَّوْرَةِ ؛ تِلْكَ صِفَاتُكَ ٱلْخَالِدَةُ ٱلَّتِيْ أُحِبُّهَا . . . ﴾ (٢) .

فَهَـٰذَا كَلَامُ ٱلطَّبِيْعَةِ نَفْسِهَا لَا كَلَامُ ٱلتَّاْلِيْفِ وَٱلتَّلْفِيْقِ وَٱلتَّرْوِيْرِ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ .

قَالَ صَاحِبُ ٱلطَّائِشَةِ :

فَقُلْتُ لَهَا : فَإِذَا كَانَ قَاسِمٌ لَا يُوْضِيْكِ ، وَكَانَ ٱلرَّجُلُ مُصْلِحًا دَخَلَتْهُ رُوْحُ ٱلْقَاضِيْ ، فَخَلَطَ رَأْيُهَا صَـالِحًـا وَآخَـرَ سَيِّتًـا ، فَلَعَـلَّ « مُصْطَفَىٰ كَمَـالْ »<sup>(٣)</sup> هَمُّـكِ مِـنْ رَجُـلٍ فِـيْ

 <sup>(</sup>١) السواريه Soiree : السهرة ، والمَقْصُودُ هنا ٱللّباس الذي يُرْتَدَىٰ فِي الحفْلات الساهرة ، وعادةً
 ما يَكُونُ عاريَ الصَّدْر وَٱلْيَكَيْن والظهر . بسام .

<sup>(</sup>٢) ص١٠٦ مِنْ « شَهْرَزَادَ » لِلْكَانِبِ ٱلدَّقِيْقِ صَدِيْقِتَا ٱلأَسْتَاذِ تَوْفِيْق ٱلْحَكِيمِ ، وَقَدْ كَتَبْنَا نَحُنْ فِيْ هَـٰلاَا ٱلْمَعْنَىٰ وَكَشَفْنَا عَنْ سِرًّهِ فِيْ كِتَابِ « أَوْرَاقِ ٱلْوَرْدِ » ص٥١ - ٥٢ وَفِيْ غَيْرِهِ مِنْ كُتُبِنَا .

 <sup>(</sup>٣) مصطفى كمال ، أو كمال أتاتورك Kamal Ataturk ( ١٩٣٨ ـ ١٩٣٨ م ) قائد وزعيم تركي ،
 مؤسّس تركية الحديثة العِلْمانية ، كان رئيسًا للجمهورية التركية . ( ١٩٣٣ ـ ١٩٣٨ ) ، ألغى =

تَحْرِيْرِ ٱلْمَوْأَةِ تَحْرِيْرًا مَزَّقَ ٱلْحِجَابَ وَٱلْ . . . ؟

قَالَتْ : إِنَّ مُصْظَفَىٰ كَمَالُ هَاذَا رَجُلٌ ثَائِرٌ ، يَسُوْقُ بَيْنَ يَلَيْهِ ٱلْخَطَأَ وَٱلصَّوَابَ بِعَصًا وَاحِلَةٍ ، وَلَا يُبْرَحُ ثَائِرًا حَتَّىٰ يَتِمَّ ٱنْسِلَاخُ أُمَّتِهِ . وَلَهُ عَشْكَرِيٌ كَانَ يَمْكُو بِهِ مَكْوَ ٱلأَلْمَانِ ، حِيْنَ أَكْوَهَهُمُ ٱلْحُلَفَاءُ عَلَىٰ تَحْوِيْلِ مَصَانِعِ عَقْلٌ عَسْكَرِيٌ كَانَ يَمْكُو بِهِ مَكْوَ ٱلأَلْمَانِ ، حِيْنَ أَكْوَهَهُمُ ٱلْحُلَفَاءُ عَلَىٰ تَحْوِيْلِ مَصَانِعِ (كَرُوبُ) (١) ، فَحَوَّلُوهَا تَحْوِيْلًا يَرُدُهُمَا بِأَيْسَرِ ٱلتَّغْيِيْرِ إِلَىٰ صُنْعِ ٱلْمُدَافِعِ وَٱلْمُهْلِكَاتِ . وَلَيْسَ الرَّجُلُ مُصْلِحًا ٱلْبَتَّةَ ، بَلْ هُو قَائِدٌ زَهَاهُ ٱلنَّصْرُ ٱلَّذِيْ ٱتَّقَقَ لَهُ ، فَخَرَجَ مِنْ تِلْكَ ٱلْحَرْبِ السَّخِيْرَةِ وَعَلَىٰ شَفْتَيْهِ كَلِمَةُ : ﴿ أُرِيْدُ . . . ﴾ وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا غَلِطَ غَلْطَةً أَرَادَهَا السَّخِيْرَةِ وَعَلَىٰ شَفْتَيْهِ كَلِمَةُ : ﴿ أُرِيْدُ . . . » وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا غَلِطَ غَلْطَةً أَرَادَهَا السَّغِيْرَةِ وَعَلَىٰ شَفْتَيْهِ كَلِمَةُ : ﴿ أُرِيْدُ . . . » وَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا غَلِطَ غَلْطَةً أَرَادَهَا مُنْتَعِيْرَةً وَعَلَىٰ شَفْهُ وَاعِدُ إِلَى الْمُعَلِيْقِ أَلُوهُ إِلَٰ اللّهُ وَالِيْنُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَالِهُ اللّهُ وَالِكُونَ قَبْضَةً دَوْلَتِهِ ۗ فَيَقْهُوهُمُ مُ عَلَيْهَا وَلَا اللّهُمُ وَيُقَاء ، وَيَأْخُذُهُمْ كَيْفَ شَاءَ ، وَيَدَعُهُمْ كَيْفَ شَاءَ ، وَيَذَعُلُهُ مُ فَيْهَا ، وَيَأْخُذُهُمْ كَيْفَ شَاءَ ، وَيَدَعُهُمْ كَيْفَ شَاءً ، وَيَكَمُ أَنْ فَلَهُ أَوْلُولُ لَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَالِيَة ، وَٱلْقَانُونُ لَيْ فَلْهُ أَوْلُهُ اللّهُ وَالِيَة ، وَالْمُمَالِيْنَ . . . . . . . . وَالْقَانُونُ لَتَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَحِقْدُهُ عَلَىٰ ٱلدِّيْنِ وَأَهْلِ ٱلدِّيْنِ هُوَ ٱلدَّلِيْلُ عَلَىٰ أَنَّهُ ثَائِرٌ لَا مُصْلِحٌ ؛ فَإِنَّ أَخَصَّ أَخْلَاقِ
ٱلنَّوْرَةِ حِقْدُ ٱلنَّائِرِيْنَ ، وَهَالذَا ٱلْحِقْدُ فِيْ قُوَّةِ حَرْبِ وَحْدَهَا ، فَلَا يَكُوْنُ إِلَّا مَادَّةً لِلأَفْعَالِ
ٱلْكَثِيْرَةِ ٱلْمَذْمُوْمَةِ . وَٱلرَّجُلُ يَحْتَذِيْ أُورُبَّة وَيَعْمَلُ عَلَىٰ أَعْمَالِ ٱلأُورُبَّيِّيْنَ فِيْ خَيْرِهَا
ٱلْكَثِيْرَةِ ٱلْمَذْمُوْمَةِ . وَٱلرَّجُلُ يَحْتَذِيْ أُورُبَّة وَيَعْمَلُ عَلَىٰ أَعْمَالِ ٱلأُورُبَيِّيْنَ فِيْ خَيْرِهَا
وَشَرَّهَا ، وَيَجْعَلُ رَذَائِلَهُمْ مِنْ فَضَائِلِهِمْ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِهِمْ ، يَتَبَرَّوُوْنَ هُمْ مِنْهَا وَيُلْحِقُهَا هُوَ
بِقَوْمِهِ ، فَكَأَنَّهُ يَعْتَنِفُ ٱلآرَاءَ وَيَأْخُذُهَا أَخْذًا عَسْكَرِيًّا ، لَيْسَ فِيْ ٱلأَمْرِ إِلَّا قَوْلُهُ : « أُرِيْدُ » .
فِيَكُونُ مَا يُرِيْدُ . هُو لَمْ يَحْكُمْ عَلَىٰ شِبْرِ مِنْ أُورُبَّة يَجْعَلُهُ تُوكِيًّا ، وَلَلْكِنَّهُ جَعَلَ رَفَائِل

الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ ، واستبدل الحرف اللاتيني بالحرف العربي الذي كان تكتب به التركية . حاول جعل تركية أوربيّة ، وفي وَهْمِهِ أَنَّ ذلك هو السبيل الوحيد لتمكينها من اللحاق بركْبِ الحضارة الحديثة .

فكان كما قال الشاعر:

كَمِفْ ل حِمَ ارٍ كَ انَ لِلْقَ رُنِ طَ الِبّ اللهِ فَ آبَ بِ لللهُ أَذْنِ لَئِ سَ لَ لَهُ فَ رَنُ بسّام .

 <sup>(</sup>١) مصانع كروب Krupp ، نسبة لأسرة كروب Krupp الألمانية ، التي اشتهرت بامتلاكها أكبر المصانع لصنع الأسلحة الحربية . كانت هذه المصانع مركزًا لإعادة تسلّح ألمانية في عهد هتلر Hitler . بسام .

أُوْرُبَّة تَتَجَنَّسُ بِٱلْجِنْسِيَّةِ ٱلتُّرْكِيَّةِ . . .

وَتَٱللهِ إِنَّهُ لأَيْسَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَجِيْءَ بِمَلَائِكَةٍ أَوْ شَيَاطِيْنٍ مِنَ ٱلْمَرَدَةِ ، يَنْفُخُوْنَ أَرْضَ تُرُكِيَّة فَيَمُطُّوْنَهَا مَطًّا فَيَجْعَلُوْنَهَا قَارَّةً ، مِنْ أَنْ يُكُرِهَ أُوْرُبَّة عَلَىٰ آعْتِيَارِ قَوْمِهِ أُوْرُبَيِّيْنَ بِلُبْسِ قُبَّعَةٍ وَهَدْمِ مَسْجِدٍ . إِنَّهُ لَا يَزَالُ فِيْ أَوَّلِ ٱلتَّارِيْخِ ، وَهَلْذَا ٱلشَّعْبُ ٱلَّذِيْ ٱنْتَصَرَ بِهِ لَمْ تَلِدْهُ مَبَادِئُهُ ، وَهَلْذَا ٱلشَّعْبُ ٱلَّذِيْ وَلَدَتْهُ تِلْكَ ٱلْأُمَّهَاتُ ، وَأَخْرَجَهُ وَلَا أَنْشَأَهُ هَدْمُ ٱلْمُسَاجِدِ وَشَنْقُ ٱلْعُلَمَاءِ ؛ بَلْ هُوَ هُوَ ٱلَّذِيْ وَلَدَتْهُ تِلْكَ ٱلأُمَّهَاتُ ، وَأَخْرَجَهُ أُولَلِيْكَ ٱلْأَمْهَاتُ ، وَأَخْرَجَهُ أُولَلِيْكَ ٱلْأَمْهَاتُ ، وَمَا كَانَ يُعْوِزُهُ إِلَّا ٱلْقَائِدُ ٱلْحَازِمُ ٱلْمُصَمِّمُ ، فَلَمَّا ظَفِرَ بِقَائِدِهِ جَاءَ أُولَا أَنْ يَتَحَوَّلَ نَبِيًّا ، فَهَلْذَا شَيْءٌ آخَرُ لَهُ ٱلسَمْ آخَرُ لَهُ ٱلسَمْ آخَرُ لَهُ ٱلسَمْ آخَرُ لَهُ السَمْ آخَرُ لَهُ ٱلسَمْ آخَرُ لَهُ ٱلسَمْ آخَرُ .

وَلْنَفْرِضِ " ٱلْأَثِيرَ " كَمَا يَقُولُ ٱلْعُلَمَاءُ ، لِنَسْتَطِيْعَ أَنْ نَجْعَلَ مَسْأَلَتَنَا هَالِهِ عِلْمِيَّةً ، وَأَنْ نَجْعَلَ مَسْأَلَتَنَا هَالِهِ إِنْكِلْتُرَة ؟ نَبْحَقَهَا بَحْنَا عِلْمِينًا ، فَلْيَكُنْ مُضْطَفَىٰ كَمَالْ هُو ٱللُّوْرِد كَتَشْر (١) Kitchener فِيْ إِنْكِلْتُرَة ، وَيَنْتَصِرُ فَيَحْسِبُ ٱللُّورِد كَتَشْنَرُ Kitchener تِلْكَ ٱلْحَرْبَ ٱلْعُظْمَىٰ لَا حَرْبَ ٱلدُّويَلَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ ، وَيَنْتَصِرُ عَلَىٰ الْبَرَاكِيْنِ مِنَ ٱلْجُيُوشِ لَا عَلَىٰ مِثْلِ بَرَامِيْلِ ٱلنِّبِيْذِ . . . ثُمَّ يَسْتَعِزُ ٱلرَّجُلُ بِدَالَتِهِ عَلَىٰ الْبَرَاكِيْنِ مِنَ ٱلْجُيُوشِ لَا عَلَىٰ مِثْلِ بَرَامِيْلِ ٱلنِّبِيْذِ . . . ثُمَّ يَسْتَعِزُ ٱلرَّجُلُ بِدَالَتِهِ عَلَىٰ الْبَيْوِهِمْ وَهَدْمِ كَنَائِسِهِمْ ، وَيَدْخُلُهُ ٱلْغُرُورُ ، فَيَتَصَنَّعُ لَهُمْ مَوَّةً ، وَيَتَزَيَّنُ لَهُمْ مَوَّةً ، ثُمَّ يَأْتِيْهِمْ بِٱلآبِدَةِ فَيُسَفَّهُ وَيَقُولُونَ لَهُمْ مَوَّةً ، لَا اللهِ عَلَىٰ تَعْطِيلِ شَعَائِرِهِمْ وَهَدْمِ كَنَائِسِهِمْ ، لِأَنَّ هَاذَا هُوَ ٱلإصلاحُ فِيْ رَأْيِهِ . وَمُصْلِحُنَا فِيْ ٱلْعِرْبُ مِ عَلَىٰ اللهِ ، وَقُولُونَ الْمَعْلَى اللهِ مَالَكُونِ مَعْهُ بِالسِّفَلَانُ مَعْهُ بِيَوْمٍ مِنَ ٱلنَّارِيْخِ فَيْ وَلَهُ وَيَقُولُونَ : قَائِدُنَا فِيْ ٱلْحُرْبِ ، وَمُصْلِحُنَا فِيْ ٱلسَّامِ ، وَقَدِ ٱنْتَصَرْنَا بِهِ عَلَىٰ ٱلللهِ فَيَلْتُونُ مَعْهُ بِالسَّارِيْخِ كُلَّهِ . . . ؟ أَمْ تَحْسَبُ كَتَشْنَرُ Kitchener كَتَشْنَرُ مَعَهُ بِالنَّارِيْخِ كُلَّهِ . . . ؟ أَمْ تَحْسَبُ كَتَشْنَرُ لَامَعَهُ بِالنَّارِيْخِ كُلَّهِ . . . ؟ أَمْ تَحْسَبُ كَتَشْنَرُ لَامَعُهُ بِالنَّارِيْخِ كُلَّهِ . . . ؟ أَمْ تَحْسَبُ كَتَشْنَرُ لَامَعُهُ بِالنَّارِيْخِ كُلَّهِ . . . ؟ أَمْ تَحْسَبُ كَتَشْنَرُ لَامِعَمُ كَانَ يَجْسُرُ عَلَىٰ هَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ اللّهِ بَوْ وَلَاللّهِ مَا لَلْهُ بَلُو لَلْهُ بَلَوْمُ لَلْمُ لَكُولُهُ مَا لَاللّهُ مَا لَكُولُونَ لَهُ مَاللّهُ لَمْ يَعْمُ لِي السَّلَامِ لَمْ يَسْمُونُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ مِلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَاللّهُ لَلْسُهُ الللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْمُولُونَ لَاللّهُ لَاللْمُولُولُ لَا لَا لَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

إِنَّهُ وَاللهِ مَا يَتَدَافَعُ آثْنَانِ أَنَّ هَدْمَ كَنِيْسَةٍ وَاحِدَةٍ يَوْمَئِذٍ لَا يَكُوْنُ إِلَّا هَدْمَ كَتَشْنَرْ Kitchener وَتَارِيْخَ كَتَشْنَرْ Kitchener ، وَلَلْكِنَّ ٱلْعَجْزَ مُمَهَّدٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَٱلأَرْضُ ٱلْمُنْخَسِفَةُ هِيَ اللهِ يَسْتَنْقِعُ فِيْهَا ٱلْمَاءُ ، فَلَهُ فِيْهَا ٱسْمٌ وَرَسْمٌ ؛ أَمَّا ٱلْجَبَلُ ٱلصَّخْرِيُّ ٱلأَشَمُّ ، فَإِذَا صُبَّ

<sup>(</sup>۱) اللــورد كتشنــر Kitchener هــو هــوراثيــو هــربــرت كتشنــر Horatio Herbert Kitchener ( ۱۹۱۷ ـ ۱۹۱۷ ) قائد وسياسي بريطاني . عُيِّن وزيرًا للحربية البريطانية عند نشوب الحرب العالمية الأولى عام ۱۹۱۶ ، وكانت له شعبية كبيرة لدى الجمهور الإنكليزي . بسام .

## هَـٰذَا ٱلْمَاءُ عَلَيْهِ أَرْسَلَهُ مِنْ كُلِّ جَوَانِيهِ ، وَأَفَاضَهُ إِلَىٰ أَسْفَلَ (١) . . . !

#### \* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلطَّائِشَةِ : فَأَقُوْلُ لَهَا : إِذَا كَانَ هَـٰذَا رَأْيَكِ لِلنِّسَاءِ ، فَكَيْفَ لَا تَرَيْنَ مِثْلَ هَـٰذَا لِنَفْسِكِ ؟

فَتَضَعْضَعَتْ لِهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ، وَلَجْلَجَتْ قَلِيْلًا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ سَلَبْتَنِيْ ٱلرَّأْيَ لِنَفْسِيْ ، وَوَضَعْتَنِيْ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَتَقَيَّدُ بِقَانُوْنِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ .

قُلْتُ : فَإِذَا كَانَتْ كُلُّ آمْرَأَةٍ تَغْلَطُ لِنَفْسِهَا فِيْ ٱلرَّأْيِ ، وَتَنْصَحُ بِٱلرَّأْيِ ٱلصَّائِبِ غَيْرَهَا ، وَتَنْصَحُ بِٱلرَّأْيِ ٱلصَّائِبِ غَيْرَهَا ، فَيُوشِكُ أَلَّا يَبْقَىٰ فِيْ نِسَاءِ ٱلأَرْضِ فَضِيئلَةٌ وَلَا يَعُوْدَ فِيْ ٱلْمَدْرَسَةِ كُلِّهَا عَاقِلٌ إِلَّا ٱلْكِتَابُ . . .

فَتَضَاحَكَتْ وَقَالَتْ: لِهَاذَا يَشْتَدُ دِنِنُنَا ٱلْإِسْلَامِيُّ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ، فَهُوَ يَخُلُقُ طَبَائِعَ ٱلْمُقَاوَمَةِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ، وَيَخْلُقُهَا فِيْمَا حَوْلَهَا، حَتَّىٰ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهَا أَنَّ ٱلسَّمَاءَ عُيُوْنٌ تَرَاهَا، وَأَنَّ ٱلْمُقَاوَمَةِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ، وَيَخْلُقُهَا فِيْمَا حَوْلَهَا، حَتَّىٰ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهَا أَنَّ ٱلسَّمَاءَ عُيُوْنٌ تَرَاهَا، وَأَنَّ اللَّرْضَ عُقُولٌ تُحْصِي عَلَيْهَا ؛ وَهَلْ أَعْجَبُ مِنْ أَنَّ هَالَا ٱلدِّيْنَ يَقْضِيْ قَضَاءً مُبْرَمًا أَنْ تَكُونَ ثِينَاكُ ٱلْمَوْأَةِ أُسْلُوبَ دِفَاعٍ لَا أُسْلُوبَ إِغْرَاءِ، وَأَنْ يَضَعَهَا مِنَ ٱلنَّفُوسِ مَوْضِعًا يَكُونُ فِيهَ عَلَيْهَا عَلِيْهَا وَبَيْنَ نَفْسِهَا كَٱلْحَدِيْثِ فِيْ (ٱلرَّادُيُو)(٢) لَهُ دَوِيٌ فِي ٱلدُّنْيَا، فَيُقِينُمُ عَلَيْهَا عَدِيْهُا وَبَيْنَ نَفْسِهَا كَٱلْحَدِيْثِ فِيْ (ٱلرَّادُيُو)(٣) لَهُ دَوِيٌ فِي ٱلدُّنْيَا، فَيُقِيْمُ عَلَيْهَا الْمَفْوةَ وَحَدِيْثِ مَعْتُولُ ٱلْهُفُوتَ مَا مَاضِيْهَا وَخِوْنَ مَا يَرُوحٍ طَيِعْتِهَا، فَيَجْعَلُ ٱلْهَفُوةَ مِنْهَا كَأَنَّهَا جَنِيْنٌ يَكُبُرُ وَلَا يَزَالُ يَكْبَرُ حَتَّىٰ يَكُونَ عَارَ مَاضِيْهَا وَخِوْنِيَ مُسْتَقْبَلِهَا .

هَانِهِ كُلُّهَا حُجُبٌ مَضْرُوْبَةٌ لَا حِجَابٌ وَاحِدٌ ، وَهِيَ كُلُّهَا لِخَلْقِ طَبَائِعِ ٱلْمُقَاوَمَةِ ، وَلِنَسْسِرْ ٱلْمُقَاوَمَةِ ؛ وَمَتَىٰ جَاءَ ٱلْعِلْمُ مَعَ هَاذِهِ لَمْ يَكُنْ أَبَدًا إِطْلَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ أَبَدًا إِلَّا الْحِجَابَ ٱلْمُقَاوَمَةِ ؛ وَمَتَىٰ جَاءَ ٱلْعِلْمُ مَعَ هَاذِهِ لَمْ يَكُنْ أَبَدًا إِلَّا الْمُؤْتَةَ وَفَنَّهَا ؛ إِنَّهَا أَطْلَقَتِ ٱلْمُزْأَةَ الْحِجَابَ ٱلأَخِيْرَ كَٱلسُّورِ حَوْلَ ٱلْقَلْعَةِ ؛ وَلَاكِنْ قَبَّحَ ٱللهُ ٱلْمَدَنِيَّةَ وَفَنَّهَا ؛ إِنَّهَا أَطْلَقَتِ ٱلْمُزْأَةَ حُرَّةً ، ثُمَّ حَاطَتْهَا بِمَا يَجْعَلُ حُرِّيَّتَهَا هِيَ ٱلْحُرِّيَّةَ فِيْ ٱخْتِيَارِ أَنْقَلِ قُيُوْدِهَا لَا غَيْرَ . أَنْتَ مُحَمَّلٌ

<sup>(</sup>١) أَفْرَدْنَا مَقالًا خَاصًّا لِهَاذَا ٱلإلْحَادِ ٱلتُّرْكِيِّ ٱلدُّبَائِيِّ . . . فَقَدْ عَنُوْنَا فِي ٱلنُسْخَةِ ٱلْخَطِّيَةِ ٱلَّتِيْ عِنْدَنَا « كَلْمُ ٱلدُّبَائِةِ » ، تَقْرُوُهُ فِي ٱلْجُزْءِ ٱلنَّانِيْ مِنْ هَاذَا الْكَتَاب . الْكَتَاب .

<sup>(</sup>Y) الراديو Radio ، هذا الاسم الأعجمي لما عَمَّ استعماله اليوم تحت اسم المذياع . بسام .

<sup>(</sup>٣) فِي ٱلأصلِ : " ٱلأَهْلِ " بَدَلًا مِنْ : " ٱلأَصْلِ " .

بِٱلذَّهَبِ ، وَأَنْتَ حُرُّ وَلَاكِنْ بَيْنَ ٱللُّصُوْصِ ؛ كَأَنَّكَ فِيْ هَاذَا لَسْتَ حُرًّا إِلَّا فِيْ ٱخْتِيَارِ مَنْ يَجْنِيْ عَلَيْكَ . . . !

لَمْ تَعُدِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْعِصْرِيَّةُ ٱلْتِصَارَ ٱلأُمُوْمَةِ ، وَلَا ٱلْتِصَارَ ٱلْخُلُقِ ٱلْفَاضِلِ ، وَلَا ٱلْتِصَارَ ٱلنَّهْوِ ، وَٱلْتَصَارَ ٱلْخَلَاعَةِ . ٱلتَّعْزِيَةِ فِيْ هُمُوْمِ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَلَـٰكِنِ ٱلْنِصَارَ ٱلْفَنِّ ، وَٱلْتِصَارَ ٱللَّهْوِ ، وَٱلْتَصَارَ ٱلْخَلَاعَةِ .

قَالَ صَاحِبُ ٱلطَّائِشَةِ : فَضَحِكْتُ وَقُلْتُ : وَٱنْتِصَارِيْ . . . !

(طِبْقُ ٱلأَصْلِ) .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## « تَنْبِيْهٌ » :

لَيْسَتِ ٱلطَّائِشَةُ كُلُّ ٱلنِّسَاءِ وَلَا كُلُّ ٱلْمُتَعَلِّمَاتِ ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نَرُويْ فِصَّةً هِيَ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، لَيْسَ فِيْهَا كَلِمَةٌ مِنَ ٱلْمِرْفِحِ وَلَا مِنْ زُحَلَ ؛ فَأَمَّا ٱلصَّالِحُ فَيَرَىٰ وَيَفْهَمُ ، وَلَعَلَّهُ يَصُونُ بِهَا لَيْسَالِحُ فَيَرَىٰ وَمَذْهَبُنَا دَائِمًا وُجُوبُ كَشْفِ نَفْسَهُ ؛ وَأَمَّا ٱلْفَاسِدُ فَيَرَىٰ وَيَعْتَبُرُ ، وَلَعَلَّهُ يَرُدُ بِهَا نَفْسَهُ . وَمَذْهَبُنَا دَائِمًا وُجُوبُ كَشْفِ ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلصَّوابَ فَخُذْهُ عَمَّنْ أَخْطَأً .

## تَرْبِيَةٌ لُؤْلُوِيَّةٌ ﴿ \* اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كَتَبَتْ إِلَيَّ سَيِّدَةٌ فَاضِلَةٌ بِمَا هَـٰذِهِ تَرْجَمَتُهُ مَنْقُوْلًا إِلَىٰ أُسْلُوٰبِي وَطَرِيْقَتِيْ

. . . أَمَّا بَعْدُ ؛ فَهَالْمَا ٱلَّذِيْ كُنَّا ظَنَنًا وَظَنَّتْ ، فَآقْرَأِ ٱلْفَصْلَ ٱلَّذِيْ ٱنْتَزَعْتُهُ لَكَ مِنْ مَجَلَّةِ . . . وَسَتَعْرِفُ مِنْهُ وَتُنْكِرُ ، وَتَرَىٰ فِيْهِ ٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا وَٱللَّيْلَ أَعْمَىٰ . . . وَتَجِدُ فَتَاةَ ٱلْمَوْمِ عَلَىٰ مَا وَقَعَ بِهَا مِنَ ٱلْظُنَّةِ ، وَكَثُرَ فِيْهَا مِنْ أَقْوَالِ ٱلسُّوْءِ ـ لَا تَشْمَسُ عَلَىٰ ٱلرِّيْبَةِ وَلَا تُرِيْدُ أَنْ عَلَىٰ مَا وَقَعَ بِهَا مِنَ ٱلْظُنَّةِ ، وَكَثْرَ فِيْهَا مِنْ أَقْوَالِ ٱلسُّوْءِ ـ لَا تَشْمَسُ عَلَىٰ ٱلرِّيْبَةِ وَلَا تُرِيْدُ أَنْ تَتَغَلَىٰ مَا لَكُ مِنْهَا ، وَتَرِيْدُ أَنْ تَتَغِيلَ مِنْ أَنْ يُتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَتَرِيْدُ مَعَ تَحْقِيْقِهَا أَنْ يَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَتُرِيْدُ مَعَ تَحْقِيْقِهَا أَنْ يَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَتُرِيْدُ مَعَ تَحْقِيْقِهَا أَنْ يَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَتَبْغِيْ مَعَ تَحْقِيْقِهَا أَنْ يَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَتُرِيْدُ مَع تَحْقِيْقِهَا أَنْ يَتَعَالَمَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَيُسُوّعُوهُ هَا مُقَارَفَةَ ٱلإِثْم ، وَيُقِرُوهُ هَا عَلَىٰ مُنْكَرَاتِهَا .

أَمَا إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمَّهَاتُنَا ٱلْجَاهِلَاتُ هُنَّ أَمْسَنَا ٱلذَّاهِبَ بِلَا فَائِدَةٍ ، فَإِنَّ فَتَيَاتِنَا ٱلْمُتَعَلِّمَاتِ
هُنَّ يَوْمُنَا ٱلضَّاثِعُ بِلَا فَائِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْجَاهِلَةَ لَمْ تَكُنْ تَكْسَدُ وَمَعَهَا ٱلْفَضِيْلَةُ ، فَأَصْبَحَتِ
ٱلْمُتَعَلِّمَةُ لَمْ تَكَدْ تَنْفُقُ وَمَعَهَا ٱلرَّذِيْلَةُ ، وَلَتَاجِرٌ أُمِّيٌّ طَاهِرُ ٱلاسْمِ تَتَحَرَّكُ سُوْقُهُ وَتَحْيَا ، خَيْرٌ
مِنْ تَاجِرٍ مُتَعَلِّمٍ نَجِسِ ٱلاسْمِ قَدْ مَاتَتْ سُوقُهُ وَخَمَدَتْ ، فَمَا تَتَنَقَّسُ مِنْ دِرْهَمٍ وَلَا دِيْنَارٍ .

لَقَدِ آخْنَذَيْنَا عَلَىٰ مِثَالِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلأُوْرُبِّيَّةِ ، فَلَمَّا أَخْكَمَتْهُ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ مِثَا ، كُنَّ بَيْنَ ٱلشَّرْقِ وَٱلْغَرْبِ كَٱلسَّبَخَةِ ٱلنَّشَاشَةِ مِنَ ٱلأَرْضِ ، طَرَفٌ لَهَا بِٱلْفَلَاةِ وَطَرَفٌ بِٱلْبَحْرِ ؛ فَهِيَ رَمْلٌ فِيْ مَاءٍ فِيْ مِلْحٍ ، لَا تَخْلُصُ لِفَسَادٍ وَلَا صِحَّةٍ ، فَآعْتَبِرْ هَاذِهِ وَهَاذِهِ فَسَتَجِدُهُمَا بِحِكَايَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَصْلًا وَطِبْقَ ٱلأَصْلِ .

وَقَرَأْتُ الْفَصْلَ الَّذِيْ أَوْمَأَتْ إِلَيْهِ السَّيِّدَةُ ، وَكَانَ فِيْ كِتَابِهَا ، فَإِذَا هُوَ لِكَاتِبَةٍ تَزْعُمُ (أَنَّهَا مِمَّنْ رَفَعْنَ عَلَمَ الْجِهَادِ لِحُرِّيَّةِ الْمَرْأَةِ) ، وَإِذَا فِيْ أَوَّلِهِ :

« كَتَبَتْ آنِسَةٌ أُدِيْبَةٌ فِيْ عَدَدٍ سَابِقٍ مِنَ . . . ٱلأَغَرِّ تَقُوْلُ : « أَجَلْ ، لِنُفَتِّشْ عَنْ هَلْذَا

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٦١ ، ٢٤ ، ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٥٣ هـ = ٣ سبتمبر/ إيلول سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٤٣٤ ـ ١٤٤٦ .

آلرَّجُلِ كَمَا يُفَتِّشُونَ هُمْ عَنِ ٱلْمَوْآةِ ، فَإِنْ أَخْطَأْنَاهُمْ أَزْوَاجًا فَلَنْ نُخْطِئَهُمْ أَصْدِقَاءَ !!! » وَكَتَبَ بَعْدَ هَلْذَا أَدِيْبٌ فَاضِلٌ ، كَمَا كَتَبَتْ آنِسَةٌ فَاضِلَةٌ يَنْحِيَانِ (كَذَا) هَلْذَا ٱلْمَنْحَىٰ ، وَيَطُوفَانِ نَفْسَ ٱلسَّبِيْلِ (كَذَا) ٱلَّتِيْ آخْتَطَّنْهَا ٱلآنِسَةُ ٱلْجَرِيْنَةُ فِيْ غَيْرِ حَقَّ ، ٱلنَّائِرَةُ فِيْ نَزْقِ . وَيَطُوفَانِ نَفْسَ ٱلسَّبِيْلِ (كَذَا) ٱلَّتِيْ آخْتَطَنْهَا ٱلآنِسَةِ ٱلنَّائِرَةِ فِيْ حَيَوِيَّةٍ صَارِخَةٍ !!!! فَجَزِعْتُ ، لِأَنَّ فَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ : « قَرَأْتُ مَقَالَ ٱلآنِسَةِ ٱلنَّائِرَةِ فِيْ حَيَوِيَّةٍ صَارِخَةٍ !!!! فَجَزِعْتُ ، لِأَنَّ قَالسِمْ أَمِين عِنْدَمَا رَفَعَ عَلَمَ ٱلْجِهَادِ مِنْ أَجْلِ حُرِّيَةِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَوَلِيُّ ٱلدِّيْنِ يَكُنْ عِنْدَمَا جَاهَرَ فَاسِمْ أَمِين عِنْدَمَا رَفَعَ عَلَمَ ٱلْجِهَادِ مِنْ أَجْلِ حُرِّيَةِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَوَلِيُّ ٱلدِّيْنِ يَكُنْ عِنْدَمَا جَاهَرَ بَعْدَةُ فِيْ سَبِيْلِ ٱلسُّفُورِ ، وَهُدَى شَعْرَاوِيْ عِنْدَمَا رَفَعَتْ صَوْتَهَا عَالِيًا تُطَالِبُ بِحُرِّيَةِ ٱلْمَرْأَةِ .. مَوْلِيُ السُّفُورِ ، وَهُدَى شَعْرَاوِيْ عِنْدَمَا رَفْعَتْ صَوْتَهَا عَالِيًا تُطَالِبُ بِحُرِيَّةِ ٱلْمَرْأَةِ .. مَا ظَنَتْ وَمَا ظَنَ وَاحِدٌ مِنْ هَلَيْنِ ٱلرَّهُ لِيْنِ ٱللللهُ مُن وَاسَتَعَلَقُورُ إِلَى حَدِّ أَنْ تَقِفَ آنِسَةً مُهُا ، مِنْ أَجْلِ ٱلزَّوْلِ إِلَى حَدِّ أَنْ تَقِفَ آنِسَةٌ مُهَا مُعَهَا ، مِنْ أَجْلِ ٱلزَّوْلِ إِلَى حَدُّ أَنْ يَقِفَ آنِسَةً مُعَلَى مُونَ وَالْمَانَعُهُا ، مِنْ أَجْلِ ٱلزَّوْلِ إِلَى حَدُّ أَنْ تَقِفَ آنِسَةً مُعْلَى مُنْ وَالْمَعْهَا ، مِنْ أَجْلِ الزَّوْلِ اللَّوْلَةِ .. . . » .

\* \*

وَأَنَا فَلَسْتُ أَدْرِيْ وَآللهِ مِمَّ تَعْجَبُ هَلَذِهِ آلْكَاتِبَةُ ، وَإِنِّيْ لأَعْجَبُ مِنْ عَجَبِهَا ، وَأَرَاهَا كَالَّتِيْ تَكُتُبُ عَبَّنَا وَهَزْلا وَهُويْنَىٰ ، مُظْهِرةً ٱلْجِدَّ وَٱلْقَصْدَ وَٱلْغَضَبَ . أَئِنْ أُطْلِقَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَكُنُبُ عَبَّنَا وَهَزْلا وَهُويْنَىٰ ، مُظْهِرةً ٱلْجِدَّ وَٱلْقَصْدَ وَٱلْغَضَبَ . أَئِنْ أُطْلِقَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَمُرْنَ كَمَا تَقُولُ ٱلْكَاتِبَةُ ، وَجَاهَدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فِيْ هَلْذِهِ ٱلتَّوْرَةِ فَأَخَذَتْ مَأْخَذَهَا ، فَٱنْطَلَقَتْ لِشَافِهُ ، فَأَوْغَلَتْ فِي حُرِّيَتِهَا ، فَآمْتَدَّ بِهَا أَمَدُهَا شَوْطًا بَعْدَ شَوْطٍ ـ ثُمَّ جَاءَ خُلُقٌ مِنْ أَخْلاقِ لِشَافِهُ مُنْ مُفُورَهُ وَيَرْفَعُ ٱلْحِجَابَ عَنْ طَبِيْعَتِهِ ثَائِرًا هُوَ أَيْضًا فِيْ غَيْرِ مُدَارَاةٍ وَلَا حِذْقِ وَلَا كَيَاسَةٍ ، يُرِيْدُ أَنْ يَقْتَحِمَ طَرِيْقَهُ وَيَسْلُكَ سَبِيْلَهُ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَىٰ رَغْمِهِ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ مُنْكَسِرًا مِمَّا كِياسَةٍ ، يُرِيْدُ أَنْ يَقْتَحِمَ طَرِيْقَهُ وَيَسْلُكَ سَبِيْلَهُ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَىٰ رَغْمِهِ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ مُنْكَسِرًا مِمَّا فِي مِنَ ٱللَّقَةِ (١) وَٱلْوَثْبَةِ يَتَوَجَّعُ ، يَتَنَهَدُ ، يَتَلَدَّعُ بِهَالَهِ وَلَقَنَ عَلَىٰ رَغْمِهِ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ مُنْكَسِرًا مِمَّا فَلَى مَالِكُ مَا لَوْنُ اللَّهُ وَلِلْسَاقِ مَنْ اللَّقَةِ (١) وَٱلْوثْبَةِ يَتَوَجَّعُ ، يَتَنَهَدُ ، يَتَلَدَّعُ بِهَالَهِ وَكُنْتِ طَاهِرَةً وَكُنْتِ حُرَّةً ، وَآفَعَ عَلَىٰ وَكُنْتِ طَاهِرَةً ؟ وَكُنْتِ طُاهِرَةً ؟

أَفَلَا تَقُوْلُ لَهَا : سَفَرَتْ أَخْلَاقُكِ إِذْ كُنْتِ سَافِرَةً بَارِزَةً ، وَضَاعَ حَيَاوُكِ إِذْ كُنْتِ مُخَلَّاةً مُهْمَلَةً ، وَخَلَوْتِ إِذْ كُنْتِ فِيْ ٱلْمُبَالَغَةِ مِنَ ٱلْبَدْءِ ؟

أَفَلَا تَقُوْلُ لَهَا : لَقَدْ تَلَطَّفْتِ فَجِئْتِ بِٱلْمَعْنَىٰ ٱلْمَجَازِيِّ لِكَلِمَةِ (ٱلْعُرْي) ، وَلَقَدْ أَبْدَعْتِ فَكُنْتِ ٱمْرَأَةً ظَرِيْفَةً ٱجْتِمَاعِيَّةً مَخِيْلَةً لِلشَّعْرِ وَٱلْفَنِّ ، وَحَقَّفْتِ أَنَّ وَاجِبَ ٱلظَّرِيْفَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « ٱللَّهْفَةِ » بَدَلًا مِنْ : « ٱللَّفَةِ » .

إِعْطَاءُ ٱلْفَنِّ غِذَاءً مِنْ . . . ، وَمِنْ . . . ؛ وَمِنْ لَحْمِهَا . . . ؟

نَعَمْ إِنَّ قَاسِم أَمِين رَحِمَهُ ٱللهُ لَمْ يَكُنْ يَظُنُ . . . وَلَكِنْ أَمَا كَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ بَعْضَ الْحَوَابِ فِيْ ٱلْخَطَأِ لَا يَجْعَلُ ٱلْخَطَأَ صَوَابًا ؟ بَلْ هُوَ أَحْرَىٰ أَنْ يُلَبِّسَهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فَيُشْبَهَهُ عَلَيْهِمْ بِٱلْحَقِّ وَمَا هُوَ بِهِ ، وَيَجْعَلَهُمْ يَسْكُنُونَ إِلَيْهِ وَيَأْمَنُونَ جَانِبَهُ فَيَنْتَهِيَ بِهِمْ يَوْمًا إِلَىٰ أَنْ يَلَيْهِمْ بِٱلْحَقِّ وَمَا هُوَ بِهِ ، وَيَجْعَلَهُمْ يَسْكُنُونَ إِلَيْهِ وَيَأْمَنُونَ جَانِبَهُ فَيَنْتَهِيَ بِهِمْ يَوْمًا إِلَىٰ أَنْ يَنْتَسِفَ خَطَوُهُ صَوَابَهُ ، وَيُغَطِّي بَاطِلُهُ عَلَىٰ حَقِّهِ ، ثُمَّ تَسْتَطْرِقُ إِلَيْهِ عَوَامِلُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَلَا كَانَتْ تَجِدُ إِلَيْهِ ٱلسَّبِيلَ وَهُو خَطَأٌ مَحْضٌ ، فَتَمُدُّ لَهُ فِيْ ٱلْغَيِّ مَدًّا . ثُمَّ تَنْتَهِيْ هِي قَبْلُ ، وَلَا كَانَتْ تَجِدُ إِلَيْهِ ٱلسَّبِيلَ وَهُو خَطَأٌ مَحْضٌ ، فَتَمُدُّ لَهُ فِيْ ٱلْغَيِّ مَدًّا . ثُمَّ تَنْتَهِيْ هِي أَنْضًا إِلَىٰ نِهَايَتِهَا ، وَتَوُولُ إِلَىٰ حَقَائِقِهَا ؛ فَإِذَا كُلُّ ذَلِكَ قَدْ دَاخَلَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَإِذَا ٱلشَّرُ لَا يَقِفُ عِنْدَمَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا ٱلْبَلَاءُ لَيْسَ فِيْ نَوْعٍ وَاحِدٍ بَلْ أَنْوَاعٍ .

مَا يَرْتَابُ أَحَدٌ فِي نِيَّةٍ قَاسِمِ أَمِينٍ ، وَلَا نَرْعُمُ أَنَّ لَهُ خَفِيَّةَ سُوْءٍ أَوْ مُضْمَرَ شَرَّ فِيمَا دَعَا إِلَيْهِ مِنْ تِلْكَ ٱللَّعْوَةِ ، وَلَـٰكِنِّيْ أَنَا أَرْتَابُ فِيْ كِفَايَتِهِ لِمَا كَانَ أَخَذَ نَفْسَهُ بِهِ ، وَأَرَاهُ قَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا يُحْسِنُ ، وَذَهَبَ يَقُولُ فِي تَأْوِيْلِ ٱلْقُرْآنِ وَهُو لَا يَنْفُذُ إِلَىٰ حَقَائِقِهِ ، وَلَا يَسْتَنْظِنُ أَسْرَارَ عَرَبِيّهِ ، وَكَانَ مُنَاظِرُوهُ فِيْ عَصْرِهِ قَوْمًا ضُعَفَاءً ، فَآسْتَعْلَاهُمْ بِضَعْفِهِمْ لَا بِقُوَتِهِ ، وَكَانَتْ عَرَبِيتِهِ ، وَكَانَ مُنَاظِرُوهُ فِي عَصْرِهِ قَوْمًا ضُعَفَاءً ، فَآسْتَعْلَاهُمْ بِضَعْفِهِمْ لَا بِقُوَتِهِ ، وَكَانَتْ عَرَبِيتِهِ ، وَكَانَ مُنَاظِرُوهُ فِي غِيْ ذِهْنِهِ بَعْدَ أَنْ أَفْرَغَتْ مَعَانِيهَا ٱلدَّقِيْقَةَ ، فَأَخَذَهَا مُمْتَلِيّةٌ وَجَاءَ كَلِمَةُ الْحِجَابِ فَلِا اللَّهَ وَيَقَالَ إِنَّا مَمْتَلِيّةً وَجَاءَ الزَّمَنُ بِهَا فَارِغَةً ، وَقَالَ لِلشَّسَاءِ : غَيْرُنَ وَبَكُلْنَ . فَلَمَّا أَطَعْنَهُ وَبَدَلْنَ وَغَيْرُنَ ، وَجَاءَ الزَّمَنُ بِهَا فَارِغَةً ، وَقَالَ لِلشَسَاءِ : غَيْرُنَ وَبَكُلْنَ . فَلَمَّا أَطَعْنَهُ وَبَدَلْنَ وَغَيْرُنَ ، وَجَاءَ الزَّمَنُ بِهَا فَارِغَةً ، وَقَالَ لِلشَسَاءِ : غَيْرُنَ وَبَكُلْنَ . فَلَمَّا أَطَعْنَهُ وَبَكُلْنَ وَغَيْرُنَ ، وَجَاءَ الزَّمَنُ بِهَا فَارِغَةً مِنْ حَقَائِقِهِ وَتَصَارِيْفِهِ لَا مِنْ خَيَالَاتِ الْمُتَخَيِّلِ أَو الْمُتَشَيِّعِ النَّهُ مِنْ مَنْ اللَّمْ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّوْلُ عَلَى ضَلَالِهِ كَانَ نِصْفَ ٱلشَّوْمَ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُوا عَلَى فَسَادِ اللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى فَسَادِ اللَّهُ مِنْ مُسْتَفْبَلُهَا مُ وَلِي مَنْ مُسْتَفْبَلِهَا .

كَانُوا يَحْتَجُوْنَ لِنَفْيِ ٱلْحِجَابِ بِٱلْفَلَّاحَاتِ فِيْ سُفُوْرِهِنَّ ؛ وَغَفَلُوا أَقْبَحَ ٱلْغَفْلَةِ عَنِ ٱلسَّبَ ٱلطَّبِيْعِيِّ فِيْ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ ٱلسُّفُوْرَ إِنَّمَا عَمَّهُنَّ مِنْ كَوْنِهِنَ لَسْنَ فِيْ ٱلْمَنْزِلَةِ ٱلسَّفُودِ لَا يَكُوْنُ عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ تِلْكَ إِلَّا السُّفُودِ لَا يَكُوْنُ عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ تِلْكَ إِلَّا أَلَاجْتِمَاعِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْ بَهَائِمَ إِنْسَانِيَّةٍ مُؤَنَّقَةٍ ؛ وَمِثْلُ هَاذَا ٱلسُّفُودِ لَا يَكُوْنُ عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ تِلْكَ إِلَّا أَلاجْتِمَاعٍ طَبِيْعِيِّ فِطْرِيِّ أَسَاسُهُ ٱلْخَلْطُ فِيْ ٱلأَعْمَالِ لَا ٱلتَّمْيِيْزُ بَيْنَهَا ، وَٱلاشْتِرَاكُ فِيْ شَيْء

وَاحِدٍ هُوَ كَسْبُ ٱلْقُوْتِ (١) لَا ٱلانْفِرَادُ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ أَشْيَاءِ ٱلنَّفْسِ .

وَلَسْتُ أَرَىٰ هَـٰذِهِ ٱللَّجَاجَةَ ، أَوِ ﴿ ٱلْحَيَوِيَّةَ ٱلصَّارِخَةَ ﴾ ٱلَّتِي ثَارَتْ بِفَتَيَاتِنَا \_ إِلَّا تَمَوُّدَا مِنْ طَبِيْعَتِهِنَّ عَلَىٰ ٱلأَحْوَالِ ٱلظَّالِمَةِ ٱلْمُتَصَرُّفَةِ بِهَا ؛ وَيَحْسَبُنَهُ تَوَسُّعًا مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ أَلْحُرِّيَةِ ، وَطَلَبًا لِلْعَالَمِ كُلِّهِ بَعْدَ ٱلشَّارِعِ ، وَلِلْحُقُوْقِ كُلِّهَا بَعْدَ نَبْذِ ٱلْحِجَابِ ؛ وَهُوَ فِيْ ٱلْحُرِّيَةِ ، وَطَلَبًا لِلْعَالَمِ كُلِّهِ بَعْدَ ٱلشَّارِعِ ، وَلِلْحُقُوْقِ كُلِّهَا بَعْدَ نَبْذِ ٱلْحِجَابِ ؛ وَهُوَ فِيْ ٱلْحُوِيَّةِ وَٱلشَّارِعِ وَٱلْعَالَمِ ٱلْحَوْيَةِ لَيْسَ إِلَّا ثَوْرَةَ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلنَّسُويَّةِ عَلَىٰ خَيْبَتِهَا مِمَّا أَصَابَتْ مِنَ ٱلْحُرِّيَةِ وَٱلشَّارِعِ وَٱلْعَالَمِ وَٱلْحُقُوٰقِ ، وَرَغْبَةً مِنْهَا فِيْهِ ، وَتُغْطَىٰ وَالْحَقُوٰقِ ، وَرَغْبَةً مِنْهَا فِيْهِ ، وَتُغْطَىٰ وَيُؤْخَذَ مِنْهَا ٱلْعَالَمُ كُلُّهُ بِمَا فِيْهِ ، وَتُغْطَىٰ ٱلْبَيْتَ وَحْدَهُ بِمَا فِيْهِ .

إِذَا أَنْتَ كَشَفْتَ جُذُوْرَ ٱلشَّجَرَةِ لِتُطْلِقَهَا بِزَعْمِكَ مِنْ حِجَابِهَا ، وَتُخْرِجَهَا إِلَىٰ ٱلنُّوْرِ وَٱلْحُرِّيَّةِ ، فَإِنَّمَا أَعْطَيْتَهَا ٱلنُّوْرَ ، وَلَلْكِنَّ مَعَهُ ٱلضَّعْفَ ؛ وَٱلْحُرِّيَّةَ ، وَمَعَهَا ٱلانْتِقَاضَ ؛ وَتَكُوْنُ قَدْ أَخْرَجْتَهَا مِنْ حِجَابِهَا وَمِنْ طَبِيْعَتِهَا مَعًا ؛ فَخُذْهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَشَبًا لَا ثَمَوًا ، وَمَنْظَرَ شَجَرَةٍ لَا شَجَرَةً ، لَقَدْ أَعْطَيْتَهَا مِنْ عِلْمِكَ لَا مِنْ حَيَاتِهَا ، وَجَهِلْتَ أَنَّهَا مِنْ أَطْبَاقِ ٱلثَّرَىٰ فِيْ قَانُوْنِ حَيَاتِهَا ، لَا فِيْ قَانُوْنِ حِجَابِهَا . أَفَلَيْسَتْ كَذَلِكَ جُذُوْرُ ٱلشَّجَرَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةٍ ؟

كُلُّ مَا يَتَغَيَّرُ يَسْهُلُ تَغْيِيْرُهُ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ ، وَلَلَكِنَّ ٱلنَّتَائِجَ ٱلآتِيَةَ مِنَ ٱلتَّغْيِيْرِ لَا تَكُوْنُ إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا كَمَا يُقْضَىٰ ، فَلَنْ يَسْهُلَ تَبْدِيْلُهَا وَلَا تَحْوِيْلُهَا وَلَا رَدُّهَا أَنْ تَقَعَ . وَقَدْ أَخْطَأَ جَمَاعَةُ ٱلسُّفُوْرِ ، بَلْ أَنَا أَقُوْلُ : إِنَّهُمْ جَاؤُوْنَا بِٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلنَّانِيَةِ ، وَإِنَّهُمْ طَبُوْا لِلْمَرْأَةِ ٱلْمُسْلِمَةِ كَذَلِكَ ٱلطَّبِّ ٱلَّذِيْ أَسَاسُهُ ٱلرَّائِحَةُ ٱلذَّكِيَّةُ فِيْ ٱلْبَخُوْرِ . . . ! (٢)

\* \* \*

وَمَا هُوَ ٱلْحِجَابُ إِلَّا حِفْظُ رُوْحَانِيَّةِ ٱلْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِغْلَاءُ سِعْرِهَا فِيْ ٱلاجْتِمَاعِ ، وَصَوْنُهَا مِنَ ٱلتَّبَدُّلِ ٱلْمَمْقُوْتِ ، لِضَبْطِهَا فِيْ حُدُوْدٍ كَحُدُوْدِ ٱلرِّبْحِ مِنْ هَـٰذَا ٱلْقَانُوْنِ الصَّارِمِ ، قَانُوْنِ ٱلْعَرْضِ وَٱلطَّلَبِ ؛ وَٱلارْتِفَاعُ بِهَا أَنْ تَكُوْنَ سِلْعَةً بَائِرَةً يُنَادَىٰ عَلَيْهَا فِيْ

<sup>(</sup>١) { وَلِهَـٰذَا لَا يَكَادُ يَغْتَنِيُ ٱلْفَلَاحُ وَلَوْ أَيْسَرَ ٱلْغِنَىٰ ، حَتَّىٰ يَصُوْنَ ٱمْرَأَتَهُ وَيَحْجُبَهَا وَيَرْتَفَعَ بِمَعْنَاهَا عَنْ نَفْسهِ } .

<sup>(</sup>٢) { أَيْ : طِبُّ ٱلدَّجَّالِيْنَ } .

مَدَارِجِ ٱلطُّرُقِ وَٱلأَسْوَاقِ: ٱلْعُيُونُ ٱلْكَحِيْلَةُ ، ٱلْخُدُودُ ٱلْوَرْدِيَّةُ ، ٱلشَّفَاهُ ٱلْيَاقُوتِيَّةُ ، ٱلتُّغُوْرُ ٱلْوَرْدِيَّةُ ، ٱلشَّفَاهُ ٱلْيَاقُوتِيَّةُ ، ٱلتُّهُوْدُ ٱلْ . . . أَو لَيْسَ فَتَيَاتُنَا قَدِ ٱنْتَهَيْنَ مِنَ ٱللَّوْلُويَّةُ ، ٱللَّهُوْدُ ٱلْ . . . أَو لَيْسَ فَتَيَاتُنَا قَدِ ٱنْتَهَيْنَ مِنَ ٱللَّوْلُويَّةُ ، ٱللَّهُوْدُ الْ . . . أَو لَيْسَ فَتَيَاتُنَا قَدِ ٱنْتَهَيْنَ مِنَ ٱللَّوْلُويَةُ ، ٱللَّهُوْدُ الْ . . . أَو لَيْسَ فَيُنَادِيْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِنَّ بِمِثْلِ هَـٰذَا الْكَسَادِ بَعْدَ فَيْ الطُّرُقِ إِلَّا لِتُنَادِيْ أَجْسَامُهُنَّ بِمِثْلِ هَـٰذَا ؟

وَهَـٰذِهِ ٱلَّتِيْ كَتَبَتِ ٱلْيَوْمَ تَطْلُبُهُمْ مُخَادِنِيْنَ إِنْ أَخْطَأَتْهُمْ أَزْوَاجًا ، وَتُفَتِّشُ عَلَيْهِمْ تَفْتِيْشًا بَيْنَ ٱلزَّوْجَاتِ وَٱلأُمَّهَاتِ وَٱلأَخَوَاتِ ! هَلْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَثِبَ دَرَجَةً أُخْرَىٰ فِيْ مُخْزِيَاتِ هَـٰذَا ٱلتَّطَوُّرِ ، فَتَمْشِيَ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ مَشْيَ ٱلأُنْفَىٰ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ طَمُوْحًا مَطْرُوْفَةً ، تَذْهَبُ عَيْنَاهَا هُنَا وَهَـٰهُنَا تَلْتَمِسُ مَنْ يَخْطُوْ إِلَيْهَا ٱلْخَطْوَةَ ٱلْمُقَابِلَةَ . . . ؟

مَا هُوَ ٱلْحِجَابُ ٱلشَّرْعِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ تَرْبِيَةً عَمَلِيَّةً عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱسْتِحْكَامِ ٱلْعَادَةِ لِأَسْمَىٰ طِبَاعِ ٱلْمَوْأَةِ وَأَخَصُّهَا ٱلرَّحْمَةُ ؟ هَانِهِ ٱلصَّفَةُ ٱلنَّادِرَةُ ٱلَّتِيْ يَقُوْمُ ٱلاجْتِمَاعُ ٱلإِنْسَانِيُّ عَلَىٰ يَزْعِهَا وَٱلْمُنَازَعَةِ فِيْهَا مَا دَامَتْ سُنَّةُ ٱلْحَيَاةِ نِزَاعَ ٱلْبَقَاءِ ، فَيَكُوْنُ ٱلْبَيْتُ ٱجْتِمَاعًا خَاصًّا مُسَالِمًا لِلْفَرْدِ تَحْفَظُ ٱلْمَوْأَةُ بِهِ مَنْزِلَتَهَا ، وَتُؤَدِّيْ فِيْهِ عَمَلَهَا ، وَتَكُوْنُ مَغْرِسًا لِلإِنْسَانِيَّةِ وَغَارِسَةً لِصَفَاتِهَا مَعًا .

لَقَدْ رَأَيْنَا مَوَالِيْدَ ٱلْحَيْوَانِ تُوْلَدُ كُلُّهَا : إِمَّا سَاعِيَةً كَاسِبَةً لِوَقْتِهَا ، وَإِمَّا مُحْتَاجَةً إِلَىٰ ٱلْحَضَانَةِ وَقْتًا قَلِيْلًا لَا يَلْبَتُ أَنْ يَنْقَضِي فَتَكْدَحَ لِعَيْشِهَا ؛ إِذْ كَانَتْ غَايَةُ ٱلْحَيْوَانِ هِي ٱلْوُجُودَ وَيُ ذَاتِهِ لَا فِيْ نَوْعِهِ ، وَكَانَ بِذَلِكَ فِيْ ٱلأَسْفَلِ لَا فِيْ ٱلأَعْلَىٰ . غَيْرَ أَنَّ طِفْلَ ٱلْمَرْأَةِ يَكُوْنُ فِيْ بَطْنِهَا جَنِيْنًا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُوْلَدُ لِيَكُوْنَ مَعَهَا جَنِيْنًا فِيْ صِفَاتِهَا وَأَخْلَاقِهَا وَرَحْمَتِهَا أَضْعَافَ بَطْنِهَا جَنِيْنًا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ يُوْلَدُ لِيَكُوْنَ مَعَهَا جَنِيْنًا فِيْ صِفَاتِهَا وَأَخْلَاقِهَا وَرَحْمَتِهَا أَضْعَافَ بَطْنِهَا جَنِيْنًا قِيْ عَلَىٰ عَمَلِهَا ، لِتَجْوِيْدِهِ وَإِتْقَانِهِ وَلِلْكَ ، سَنَةَ بِكُلِّ شَهْرٍ . فَهَلِ ٱلْحِجَابُ إِلَّا قَصْرُهَا فِيْ حِجَابِهَا إِلَّا تَرْبِيَةٌ طَبِيْعِيَّةٌ لِرَحْمَتِهَا وَصَبْرِهَا إِلَّا تَرْبِيَةٌ طَبِيْعِيَّةٌ لِرَحْمَتِهَا وَصَبْرِهَا ! إِلَا تَرْبِيَةً وَلِيكَ لِمَنْ حَوْلَهَا بِرَحْمَتِهَا وَصَبْرِهَا ؟

أَعْرِفُ مُعَلِّمَةً ذَاتَ وَلَدٍ ، تَنْرُكُ ٱبْنَهَا فِيْ أَيْدِيْ ٱلْخَدَمِ بَعْدَ وَصَاةٍ عِلْمِيَّةٍ سِيْكُوْلُوْجِيَّةٍ . . . وَقَدْ رَأَيْتُ هَـٰذَا ٱلطَّفْلَ وَتَمْضِيْ ذَوْجُهَا عَنْ شِمَالِهِ . . . وَقَدْ رَأَيْتُ هَـٰذَا ٱلطَّفْلَ مَرَّةً ، فَرَأَيْتُهُ شَيْئًا جَدِيْدًا غَيْرَ ٱلأَطْفَالِ ، لَهُ سِمَةٌ رُوْحَانِيَّةٌ غَيْرُ سِمَاتِهِمْ ، كَأَنَمَا يَقُوْلُ لِيْ : مِرَّةً ، فَرَأَيْتُهُ شَيْئًا جَدِيْدًا غَيْرَ ٱلأَطْفَالِ ، لَهُ سِمَةٌ رُوْحَانِيَّةٌ غَيْرُ سِمَاتِهِمْ ، كَأَنَمَا يَقُوْلُ لِيْ : إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَبٌ وَأَمْ (١) . . . !

وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ كَلِمَةً عَنِ ٱلْحِجَابِ ٱلإِسْلَامِيِّ قُلْتُ فِيْهَا : « مَا كَانَ ٱلْحِجَابُ مَضْرُوبًا عَلَىٰ ٱلْمَوْآةِ نَفْسِهَا ، بَلْ عَلَىٰ حُدُودٍ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ أَنْ تُجَاوِزَ مِقْدَارَهَا أَوْ يُخَالِطَهَا ٱلسُّوْءُ أَوْ يَتَدَسَّسَ إِلَيْهَا ؛ فَكُلُّ مَا أَذَىٰ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلْغَايَةِ فَهُوَ حِجَابٌ ، وَلَيْسَ يُؤَدِّيْ { إِلَيْهَا } شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ٱلْمَوْآةُ ٱمْرَأَةً فِيْ دَائِرَةِ بَيْتِهَا ، ثُمَّ إِنْسَانًا فَقَطْ فِيْمَا وَرَاءَ هَاذِهِ ٱلدَّائِرَةِ إِلَىٰ آخِرِ حُدُودِ ٱلْمَعَانِيْ » .

وَهَاذَا هُوَ ٱلرَّأْيُ ٱلَّذِيْ لَمْ يَتَنَبَّهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلَيْسَ ٱلْحِجَابُ إِلَّا كَٱلرَّمْزِ لِمَا وَرَاءَهُ مِنْ أَخْلَاقِهِ وَمَعَانِيْهِ وَرُوْحِهِ ٱلدِّيْنِيَّةِ ٱلْمَعْبَدِيَّةِ ، وَهُوَ كَٱلصَّدَفَةِ لَا تَحْجُبُ ٱللُّؤلُوَةَ وَلَاكِنْ تُرَبِّيْهَا فِيْ ٱلْحِجَابِ تَرْبِيَةً لُؤلُونَةً ؛ فَوَرَاءَ ٱلْحِجَابِ ٱلشَّرْعِيِّ ٱلصَّحِيْحِ مَعَانِيْ ٱلتَّوَازُنِ وَٱلاسْتِقْرَارِ فِي ٱلْمُحَانِيْ وَرُوْحُهَا ٱلدِّيْنِيُّ ٱلْقَوِيُّ ، ٱلَّذِيْ يُنْشِئُ عَجِيْبَةَ وَٱلْهُدُوءِ وَٱلاَضْطِرَادِ ، وَأَخْلَاقُ هَانِيْ آلْمَوْأَةِ وَإِيْثَارَهَا . وَعَلَىٰ هَانَدُيْنِ تَقُومُ قُوَّةُ ٱلْمُدَافَعَةِ ، ٱلأَخْلَاقُ مَالْمُ الْأَخْلَاقُ مَا الْمَدْأَةِ وَإِيْثَارَهَا . وَعَلَىٰ هَاذَيْنِ تَقُومُ قُوَّةُ ٱلْمُدَافَعَةِ ، وَهَا لَا تَعْبُرَ اللّهُ وَالْمَوْقِيْ مِنْ ٱلْمُوالَةِ ؛ فَلَنْ تَجِدَ ٱلأَخْلَاقَ وَهَا إِلّا فِيْ ٱلْمَرْأَةِ وَإِيثَارَهَا . وَعَلَىٰ هَاذَيْنِ وَٱلْمُدَافَعَةِ . إِنَّهَا فِيْهَا تُشْبِهُ عَلَىٰ أَتَمَهَا وَأَقْوَاهَا إِلّا فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ذَاتِ ٱلدِّيْنِ وَٱلصَّبْرِ وَٱلْمُدَافَعَةِ . إِنَّهَا فِيْهَا تُشْبِهُ عَلَىٰ أَتَمَها وَأَخْسَنِهَا وَأَقْوَاهَا إِلّا فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ذَاتِ ٱلدِّيْنِ وَٱلصَّبْرِ وَٱلْمُدَافَعَةِ . إِنَّهَا فِيْهَا تُشْبِهُ أَخُلَاقَ نَبِيًّ مِنَ ٱلْأُنْبِيَاءِ .

وَقَدْ مُحِقَ ٱلدِّينُ وَٱلصَّبْرُ ، وَتَرَاخَتْ قُوَّةُ ٱلْمُدَافَعَةِ فِيْ أَكْثَرِ ٱلْفَتَيَاتِ ٱلْمُتَعَلَّمَاتِ ، فَأَبْتُلِيْنَ مِنْ ذَلِكَ بِٱلضَّجَرِ وَٱلْمَلَلِ ، وَتَشْوِيْهِ ٱلنَّفْسِ ؛ وَوَقَعَ فِيْهِنَّ مَعْنَى كَمَعْنَىٰ ٱلْعَفَنِ فِيْ النَّمْرَةِ ٱلنَّاضِجَةِ ؛ وَجَهِلْنَّ بِٱلْعِلْمِ حَتَّىٰ طَبِيْعَتَهُنَّ ، فَمَا مِنْهُنَّ مَنْ عَرَفَتْ أَنَّ طَبِيْعَتَهَا سَلْبِيَّةٌ فِيْ ٱلنَّمَرَةِ ٱلنَّاضِجَةِ ؛ وَجَهِلْنَ بِٱلْعِلْمِ حَتَّىٰ طَبِيْعَتَهُنَّ ، فَمَا مِنْهُنَّ مَنْ عَرَفَتْ أَنَّ طَبِيْعَتَهَا سَلْبِيَّةٌ فِيْ ذَاتِهَا ، وَأَنَّهُ لَا يَشُدُهَا وَيُقِيْمُهَا إِلَّا ٱلصَّفَاتُ ٱلسَّلْبِيَّةُ ، وَمِلَاكُهَا ٱلصَّبْرُ فُرُوعُهُ وَأُصُولُهُ ، وَجَمَالُهَا ٱلْحَيَاءُ وَٱلْعِفَةُ ، وَرَمْزُهَا وَحَارِسُهَا وَٱلْمُعِيْنُ عَلَيْهَا هُوَ ٱلْحِجَابُ وَحْدَهُ . إِنَّهُ إِنْ لَمْ وَجَمَالُهَا ٱلْحَيَاءُ وَٱلْعِفَةُ ، وَرَمْزُهَا وَحَارِسُهَا وَٱلْمُعِيْنُ عَلَيْهَا هُوَ ٱلْحِجَابُ وَحْدَهُ . إِنَّهُ إِنْ لَمْ وَجَمَالُهَا أَلْمَرْأَةً هَاذَا فَلَيْسَتِ ٱلْمَرْأَةُ إِلَّا بِهَاذَا .

وَمَا تُخْطِئُ ٱلْمَرْأَةُ فِيْ شَيْءِ خَطَاَهَا فِيْ مُحَاوَلَةِ تَبْدِيْلِ طَبِيْعَتِهَا وَجَعْلِهَا إِيْجَابِيَّةً ، وَآمَرُّدِهَا عَلَىٰ صِفَاتِ ٱلسَّلْبِ ، كَمَا يَقَعُ لِعَهْدِنَا ؛ فَإِنَّ هَـٰذَا لَنْ يَتُمَ لِلْمَرْأَةِ ، وَلَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَعْتَبِرَ هَـٰلَاهِ ٱلْمَرْأَةُ نَقَائِضَ أَخْلَاقِهَا مِنْ أَخْلَاقِهَا ، كَمَا نَتِمَ لِلْمَرْأَةِ ، وَلَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَعْتَبِرَ هَـٰلَاهِ ٱلْمَرْأَةُ نَقَائِضَ أَخْلَاقِهَا مِنْ أَخْلَاقِهَا ، كَمَا نَتُعْلَقُ وَتُفْحِشُ ، فَرَىٰ فِي أُورُبَّة ، وَفِيْ ٱلشَّرْقِ مِنْ أَثْرِ أُورُبَّة ؛ فَمِنْ هَـٰذَا تُلْقِيْ ٱلْفَتَاةُ حَيَاءَهَا وَتَبْدُؤُ وَتُفْحِشُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَـٰذِهِ وَلَا بِتِلْكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَاذِهِ وَلَا بِتِلْكَ

فَبِٱلْفِكْوِ فِيْ هَاذِهِ وَتِلْكَ ؛ وَكَانَتِ ٱلاسْتِجَابَةُ لِهَاذَا مَا فَشَا مِنَ ٱلرِّوَايَاتِ ٱلسَّاقِطَةِ ، وَٱلْمَجَلَّاتِ ٱلْعَادِيَةِ ؛ فَإِنَّ هَاذِهِ وَهَاذِهِ لَيْسَتْ شَيْتًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِلْمَ ٱلْفِكْرِ ٱلسَّاقِطِ .

وَعَادَتِ ٱلْفَتَاةُ مِنْ ذَلِكَ لَا تَبْتَغِيْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ آمْرَأَةَ رِوَايَةٍ : إِمَّا فَوْقَ ٱلْحَيَاةِ ، وَإِمَّا فِيْ حَفَائِقَ جَمِيْلَةِ تَخْتَارُهَا ٱخْتِيَارًا وَتَفْرِضُهَا فَرْضًا عَلَىٰ ٱلْقَدَرِ ! وَتَنْسَىٰ ٱلْحَمْقَاءُ أَنَّهَا أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ، وَلَيْسَتِ ٱلطَّرَفَيْنِ جَمِيْعًا ؛ فَتُحَاوِلُ أَنْ تُقَرِّرَ لِلْحَيَاةِ ٱلْجَدِيْدَةِ تَأْوِيْلًا جَدِيْدًا لِمَعَانِيْ ٱلشَّرَفِ وَٱلْكَرَامَةِ وَٱلْعِرْضِ وَٱلسَّبِ وَمَا إِلَيْهَا ؛ فَٱنْسَلَخَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء ، ثُمَّ لَمَّا أَعْجَزَهَا أَنْ تَنْسَلِخَ مِنْ غَرِيْزَةِ ٱلأَنُوثَةِ طَاشَتْ طَيْشَهَا ٱلأَخِيْرَ ، فَٱنْسَلَخَتْ مِنْ إِنْسَانِيَّةِ ٱلْغَرِيْزَةِ .

\* \* \*

أَمَا إِنَّ غَلْطَةَ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلْمَرْأَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ غَلْطَةِ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ نَفْسِهَا . وَهِيَ قَدْ أَعْطِيَتْ فِيْ طَبِيْعَتِهَا كُلَّ مَعَانِيْ حِجَابِهَا ؛ فَإِحْسَاسُهَا مُحْتَجِبٌ مُحْتَبِيٌ أَبَدًا كَأَنَّهُ فِيْ إِنْبِ(۱) أَعْطِيَتْ فِيْ طَبِيْعَةُ وَبُرْقُعِ ، وَأَفْكَارُهَا طَوِيْلَةُ ٱلْمُلاَزَمَةِ لَهَا لَا تَكَادُ تَثُرُكُهَا ، كَأَنَّهَا مِنْهَا فِيْ بَيْتِ ؛ وَطَبِيْعَةُ ٱلْحَذَرِ لَا تَبْرَحُهَا كَأَنَّهَا ٱلْحَارِسُ ٱلنَّابِتُ فِيْ مَوْضِعِهِ ، ٱلْقَائِمُ بِسِلَاحِهِ عَلَىٰ حِفْظِ وَطَبِيْعَةُ ٱلْحَذَرِ لَا تَبْرَحُهَا كَأَنَّهَا ٱلْحَارِسُ ٱلنَّابِتُ فِيْ مَوْضِعِهِ ، ٱلْقَائِمُ بِسِلَاحِهِ عَلَىٰ حِفْظِ وَطَبِيْعَةُ ٱلْحِسْمِ ٱلْجَمِيْلِ ؛ وَطُولُ ٱلتَّأَمُّلِ مُوكًلٌ بِهَا كَأَنَّ عَمَلَهُ مُصَاحَبَةُ وَحْدَتِهَا لِتَحْفِيْفِهَا عَلَىٰ هَا أَنْجِسْمِ ٱلْجَمِيْلِ ؛ وَطُولُ ٱلتَّأَمُّلِ مُوكًلٌ بِهَا كَأَنَّ عَمَلَهُ مُصَاحَبَةُ وَحْدَتِهَا لِتَخْفِيْفِهَا عَلَىٰ فَيْ الْحَيْدَةِ وَلَا الْجَمِيْلِ ؛ وَطُولُ ٱلتَّأَمُّلِ مُوكًلٌ بِهَا كَأَنَّ عَمَلَهُ مُصَاحَبَةُ وَحْدَتِهَا لِتَخْفِيْفِهَا عَلَىٰ فَلْهُ وَلَا الْجَمِيْلِ ؛ وَالدُّنْيَا حَوْلَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَذَاهِبٍ أَقْدَارِهَا ، وَلَلْكِنَّ لَهَا دُنْيَا فِي دَاهِلِهِ هِي فَلْمُونُ اللّهُ مُولِ وَلَا الْمَرُأَةِ بِمَذَاهِ طَبِيْعِيَةٌ فِيْهَا ، وَلَلْكِنَ لَهُ الْكَيَاةُ طَلِيْلِيَةٌ فِيْهَا ، حَتَّىٰ لَا يُسَاوِرَهَا هَمُّ مَنْ الْهُمُومِ إِلَّا صَارَ كَأَنَّهُ مِنْ عَادَتِهَا . وَٱلْتَيْ تُمَرِّهُمَا ٱلْحَيَاةُ كُلَّمَا وَلَدَتْ لَا تَكُونُ ٱلْحَيَاةُ إِلَا عَلَامًا إِذَا ضَغَطَتْهَا !

فَخُرُوْجُ ٱلْمَرْأَةِ مِنْ حِجَابِهَا خُرُوْجٌ مِنْ صِفَاتِهَا ، فَهُوَ إِضْعَافٌ لَهَا ، وَتَضْرِيَةٌ لِلرِّجَالِ بِهَا . وَمَاذَا تُجْدِيْ عَادَةُ ٱلْمَحْذَرِ إِذَا أَفْسَدَتْهَا عَادَةُ ٱلاسْتِرْسَالِ وَٱلانْدِفَاعِ ؟ فَيَكُوْنُ حَذَرًا لِيَكُوْنَ إِغْفَالًا لِيَعُوْدَ ٱلزَّلَةَ وَٱلْعَلْطَةَ ؛ وَمَتَىٰ رَجَعَ غَلْطَةً فَهَاذَا أَوَّلُ لِيكُوْنَ إِغْفَالًا لِيَعُوْدَ ٱلزَّلَةَ وَٱلْعَلْطَةَ ؛ وَمَتَىٰ رَجَعَ غَلْطَةً فَهَاذَا أَوَّلُ لِيكُوْنَ إِغْفَالًا لِيعُوْدَ ٱلزَّلَةَ وَٱلْعَلْطَةَ ؛ وَمَتَىٰ رَجَعَ غَلْطَةً فَهَاذَا أَوَّلُ السَّقُوطِ ، وَمَبْدَأُ ٱلانْقِلَابِ وَٱلتَّحَوُّلِ . وَلَيْسَ ٱلْفَرْقُ بَيْنَ ٱمْرَأَةٍ نَفُوْدٍ مِنَ ٱلرِّيْبَةِ ، شَمُوسِ لَا تُطْمِعُهُمْ ؛ وَبَيْنَ آمْرَأَةٍ قَرُوْدٍ عَلَىٰ ٱلرِّيْبَةِ ، هَلُوْكِ فَاجِرَةٍ ـ { لَيْسَ

<sup>(</sup>١) ٱلإِنْبُ ، هُوَ : بُرْدَةٌ تُشَقُّ فَتُلْبَسُ مِنْ غَيْرٍ كَمِيْنِ ، وَتُسَمَّيْهِ ٱلرَّيْفِيَّاتُ ٱلْمَلَسُ .

ٱلْفَرْقُ } إِلَّا حِجَابَ ٱلْحَذَرِ أُسْدِلَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ ، وَٱنْكَشَفَ عَنْ أُخْرَىٰ .

وَإِذَا قَرَّتِ ٱلْمَرْأَةُ فِيْ فَضَائِلِهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ فِيْ حِجَابِهَا وَدِيْنِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ ٱلْحِجَابِ ضَالِهِ ضَابِطُ حُرِّيَّتِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ ، بِأَعْنِبَارِهَا ٱمْرَأَةً غَيْرَ ٱلرَّجُلِ ؛ فَهُوَ مُسَمَّى بِٱلْحِجَابِ لِاتَّصَالِهِ بِٱلْحُرِّيَةِ وَضَبْطِهِ لَهَا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلضَّعَفَاءَ ٱلَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلرَّأْيِ لَا يُدْرِكُونَ مَدْهَبَهُ ، وَلَا يُحَقِّقُونَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، وَيَنْفُذُونَ فِيْ حُكْمِهِمْ عَلَىٰ ٱلظَّاهِرِ لَا عَلَىٰ ٱلْبَصِيْرَةِ . هَـٰؤُلَاءِ لَا يَحْدَابِ إِلَّا فِيْ ٱلْقُمَاشِ وَٱلْكِسَاءِ وَٱلأَبْنِيَةِ ، كَأَنَّ حِجَابَ ٱلأَخْلَقِ ٱلنَّسُويَّةِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَىٰ ٱلْحَائِكُ وَٱلْبَانِيْ وَٱلْمُشْتَعْبِدُ ، وَلَا تَصْنَعُهُ ٱلشَّرِيْعَةُ وَٱلأَدبُ وَٱلْحَيَاةُ السَّرِيْعَةُ وَالْاَبْنِيْةِ ، كَأَنَّ حِجَابَ ٱلأَدْبُ وَٱلْحَيَاةُ الشَّرِيْعَةُ وَالْمَائِكِ وَالْبَانِيْ وَٱلْمُشْتَعْبِدُ ، وَلَا تَصْنَعُهُ ٱلشَّرِيْعَةُ وَٱلأَدَبُ وَٱلْحَيَاةُ اللَّهُ عَلَىٰ الْجَهْلِ .

لَمْ يَخْلُقِ ٱللهُ ٱلْمَرْأَةَ قُوَّةَ عَقْلِ فَتَكُوْنَ قُوَّةَ إِيْجَابِ ، وَلَـٰكِنَهُ أَبْدَعَهَا قُوَّةَ عَاطِفَةٍ لِتَكُوْنَ قُوَّةَ اللهِ اللهِ يَخْصَائِصِهِ ؛ وَٱلسَّلْبُ بِطَبِيْعَتِهِ مُتَحَجَّبٌ صَابِرٌ هَادِىءٌ مُنْتَظِرٌ ، وَلَلكِنَهُ بِذَلِكَ قَانُوْنٌ طَبِيْعِيٌّ تَتِمُّ بِهِ ٱلطَّبِيْعَةُ .

وَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْعِلْمُ قُوَّةً لِصِفَاتِ ٱلْمَرْأَةِ لَا ضَعْفًا ، وَزِيَادَةً لَا نَفْصًا ؛ فَمَا يَحْتَاجُ ٱلْعَالَمُ إِذَا خَرَجَ صَوْنُهَا فِيْ مَشَاكِلِهِ أَنْ يَكُوْنَ كَصَوْتِ ٱلرَّجُلِ صَيْحَةً فِيْ مَعْرَكَةٍ ، بَلْ تَحْتَاجُ هَـٰذِهِ ٱلْمَشَاكِلُ صَوْتًا رَقِيْقًا مُؤَثِّرًا مَحْبُوبًا مُجْمَعًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ ، كَصَوْتِ ٱلأُمِّ فِيْ بَيْتِهَا .

### 张 朱 珠

أَيْتُهَا ٱلْفَتَاةُ ! إِنَّ صِدْقَ ٱلْحَيَاةِ تَحْتَ مَظَاهِرِهَا لَا فِيْ مَظَاهِرِهَا ٱلَّتِيْ تَكْذِبُ أَكْثَرَ مِمَّا تَصْدُقُ ؛ فَسَاعِدِيْ ٱلطَّبِيْعَةُ فِيْهِ بِقُوتَيْنِ تَصْدُقُ ؛ فَسَاعِدِيْ ٱلطَّبِيْعَةُ فِيْهِ بِقُوتَيْنِ دَافِعَتِيْنِ : مِنْهَا وَمِنْكِ ، فَيُسْرِعُ ٱنْقِلَابُهُ إِلَيْكِ وَبَحْثُهُ عَنْكِ ؛ وَقَدْ يَجِدُ ٱلْفَاسِقُ فَاسِقَاتٍ وَبَعْنَايًا ، وَلَاكِنَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّحِيْحَ ٱلرُّجُولَةِ لَنْ يَجِدَ غَيْرَكِ .

وَإِنَّمَا سُفُورُكِ وَسُفُورُ أَخْلَاقِكِ إِفْسَادٌ لِتَدْبِيْرِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَتَمْكِيْنٌ لِلرَّجُلِ نَفْسِهِ أَنْ يُرْجِفَ بِكِ ٱلظَّنَّ ، وَيُسِيْءَ فِيْكِ ٱلرَّأْيَ ؛ وَعِقَابُكِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا أَنْتِ فِيْهِ مِنَ ٱلْكَسَادِ وَٱلْبَوَارِ ؛ عِقَابُ ٱلطَّبِيْعَةِ لِمُسْتَقْبَلِكِ بِٱلْحِرْمَانِ ، وَعِقَابُ أَفْكَارِكِ لِنَفْسِكِ بِٱلأَلَمِ !

## س . ا . ع<sup>(\*)(۱)</sup>

هَـٰوُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنَ ٱلأُدَبَاءِ تَجْمَعُهُمْ صِفَةُ ٱلْعُزُوبَةِ ، وَيُحِبُّوْنَ ٱلْمَرْأَةَ حُبًّا خَائِفًا يُفَدَّمُ رِجُلَّا وَيُوجِبُونَ ٱلْمَرْأَةَ حُبًّا خَائِفًا يُفَدَّمُ رِجُلَّا وَيُوجِبُونَ ٱلْمَرْأَةَ مُبَا خَائِفًا يُفَدِّمُ إِلَّا ٱنْحَلَّ عَزْمُهُ . بَلَغُوا ٱلرُّجُولَةَ وَكَأَنْ لَيْسَتْ فِيْهِمْ ؛ وَتَمُرُّ بِهِمُ ٱلْحَيَاةُ مُرُوْرَهَا بِٱلتَّمَائِيلِ ٱلْمَنْصُوبَةِ ، لَا هَلَذِهِ قَدْ وُلِدَ لَهَا وَلَا أُولَئِيكَ ؛ وَمَا بِرَحُوا يُجَاهِدُونَ لِيَحْدُونَ لِيَحْدُونَ فِي بَرِحُوا يُجَاهِدُونَ لِيَحْتَمِلُوا مَعَانِيَ وُجُودِهِمْ ، لَا لِيَطْلُبُوا سَعَادَةَ وُجُودِهِمْ ، وَيُمَخْرِقُونَ فِي بَرِحُوا يُجَاهِدُونَ لِيَحْدُونَ لِيَحْدَوْلَ مَعَانِيَ وَجُودِهِمْ ، لَا لِيَطْلُبُوا سَعَادَةَ وُجُودِهِمْ ، وَيُمَخْرِقُونَ فِي شَعْوَذَةِ ٱلْحَيَاةِ بِٱلنَّهَارِ عَلَىٰ ٱللَّيْلِ ، وَبِاللَّيْلِ عَلَىٰ ٱلنَّهَارِ ؛ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَجِدُوا كَالنَّاسِ أَيَّامًا وَلَيَالِي ، إِذْ لَا يَعْرِفُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ ٱلْعُزُوبَةِ إِلَّا نَهَارًا وَاحِدًا ، يَصْفُهُ أَسْوَدُ مُقْفِرٌ مُظْلِمٌ . . . !

فَأَمَّا ﴿ س ﴾ فَرَجُلٌ ﴿ كَشَيْخِ ٱلْمَسْجِدِ ﴾ يَكَادُ يَرَىٰ حَصِيْرَ ٱلْمَسْجِدِ حَيْثُ وَطِنَتْ قَدَمَاهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ . . . ذُوْ دِيْنِ وَتَقْوَىٰ ، مَا يَزَالُ بِهِمَا يَنْقَبِضُ وَيَنْكَمِشُ وَيَتَزَايَلُ حَتَّىٰ يَوْجِعَ طِفْلًا فِي ٱلْأَرْضِ . . . وَهُوَ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَتَّجِهُ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَقَدْ فَقَدَ مِنْهَا مَا يَحِلُ ٱلنَّرْفِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ . . . وَهُوَ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَتَّجِهُ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَقَدْ فَقَدَ مِنْهَا مَا يَحِلُ وَمَا يَحْرُمُ ، وَلَا جُرْأَةَ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ ، فَلَا جُرْأَةَ لَهُ عَلَىٰ ٱلْمُوبِقَاتِ ، وَلَا يُزَيِّنُ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَرَطَةً مِنْهَا إِلَّا أَمَّلَسَ مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ ثَلَاثُهَ أَبْوَابٍ مَفْتُوْحَةٍ لِلْهَرَبِ : إِذْ يَخْشَىٰ ٱللهَ ، وَيَتَوَقَّىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَيَسْتَخْيِي مِنْ ضَمِيْرِهِ .

وَأَمَّا « ١ » فَرَجُلٌ مِعْزَابَةٌ ، وَلَكِنَّهُ كَالإِسْفَنْجَةِ ، آمْتَلاَّتْ حَتَّىٰ لَيْسَ فِيْهَا خَلاَءٌ لِقَطْرَةِ ، وَقَدْ بَلَغَ مَا فِيْ نَفْسِهِ وَقَضَىٰ نَهْمَتَهُ حَتَّىٰ ٱشْتَفَىٰ ثُمَّ عُصِرَتْ حَتَّىٰ لَيْسَ فِيْهَا بَلَالٌ مِنْ قَطْرَةٍ ؛ وَقَدْ بَلَغَ مَا فِيْ نَفْسِهِ وَقَضَىٰ نَهْمَتَهُ حَتَّىٰ ٱشْتَفَىٰ مِمَّا أَرَاهَ ؛ ثُمَّ قَلَبَ ٱلنَّوْبَ . . . فَإِذَا هُو « ٱلرَّجُلُ مِمَّا أَرَاهَ ؛ ثُمَّ قَلَبَ ٱلنَّوْبَ . . . فَإِذَا لَهُ دَاخِلَةٌ نَاعِمَةٌ مِنَ ٱلْخَزِ وَٱلدِّيْبَاجِ ، وَإِذَا هُو « ٱلرَّجُلُ الصَّالِحُ » ٱلطَّيْفِ ٱللَّيْعَلَانُ كَيْفَ يَتَسَبَّبُ لِللَّهُ مَأْتُم ، وَلَا يَعْرِفُ ٱلشَّيْطَانُ كَيْفَ يَتَسَبَّبُ لِصُلْحِهِ وَمُرَاجَعَتِهِ ٱلْرَدِّ . . .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٦٣ ، ٨ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٣ هـ =١٧ سبتمبر/ أيلول سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٥٢٦ - ١٥٢٦ .

<sup>(</sup>١) ۚ هُمُ ٱلأَصْدِقَاءُ : سَعِيْدٌ [ ٱلْعُرْيَان ] ، وَأَمِيْنٌ [ حَافِظ شَرَف ] ، وَ[ عَبْدُ ٱللهِ ] عَمَّارُ .

وَأَمَّا ﴿ ع ﴾ فَهُو كَالْأَعْرَجِ ﴾ إِذَا مَشَىٰ إِلَىٰ ٱلْخَيْرِ أَوِ ٱلشَّرِّ مَشَىٰ بَطِيْنًا بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَمْشِيْ . . . وَهُوَ ﴿ مَلِكُ ٱلشَّوَارِعِ ﴾ لَا يَزَالُ فِيْهَا مُقْبِلًا مُدْبِرًا طَرَفًا مِنَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱللَّيْلِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ٱلشَّارِعِ نِسَاءٌ ظَنَّ ٱلشَّارِعَ قَدْ هَرَبَ مِنَ ٱلْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ مِنْ طَاعَتِهِ . . . وَلِهَاذِهِ ٱلشَّوَارِعِ أَسْمَاءٌ عِنْدَهُ غَيْرُ أَسْمَائِهَا ٱلَّتِيْ يَتَعَارَفُهَا ٱلنَّاسُ وَيَسْتَدِلُونُ بِهَا . طَاعَتِهِ . . . وَلِهَاذِهِ ٱلشَّوَارِعِ أَسْمَاءٌ عِنْدَهُ غَيْرُ أَسْمَائِهَا ٱلَّتِيْ يَتَعَارَفُهَا ٱلنَّاسُ وَيَسْتَدِلُونُ بِهَا . فَقَدْ يَكُونُ ٱسْمُ ٱلشَّارِعِ مَثَلًا : ﴿ شَارِعْ طَهَ ٱلْحَكِيمْ ﴾ (١٠ وَيُسَمِّيْهِ هُو ﴿ شَارِعُ مَارِيْ ﴾ . . . وَدَرْبُ وَيَكُونُ ٱسْمُ ٱلآخِرِ : ﴿ شَارِعُ كَتَشْنَرُ Kitchener ﴾ فيُسَمِّيْهِ ﴿ شَارِعُ ٱلطَّوِيْلَةِ ﴾ . . . . وَدَرْبُ ٱلسُمُهُ ﴿ مَرْبُ ٱلْمَلِيْحَةِ ﴾ . . . . وَهَلُمَّ جَرًّا وَمَسْخًا .

وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُنَا هَا ذَا أَنْ يَسْخَرَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ ، وَإِذَا أَرَادَ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يَسْخَرَ مِنْهُ دَحْرَجَهُ فِي ٱلشَّوَارِعِ . . . !

泰 泰 泰

وَافَيْتُ هَاوُلَاءِ ٱلثَّلَاثَةَ مُجْتَمِعِيْنَ يَتَدَارَسُونَ مَقَالَةً : « تَرْبِيَةٍ لُوْلُولِيَّةٍ » (٢) ، يُنَافِشُونَهَا بِسِتِّ عُيُونِ ؛ فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلسَّافِرَةَ ٱلَّتِيْ نَبَذَتْ « حِجَابَ طَبِيْعَتِهَا » عَلَىٰ مَا بَيَّنَهُ فِيْ تِلْكَ ٱلْمَقَالَةِ - إِنْ هِيَ إِلَّا آمْرَأَةٌ مَجْهُوْلَةٌ عِنْدَ طَالِبِيْ الرَّوَاجِ ، بِقَدْرِ مَا بَالغَتْ أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً ، وَأَنَّهَا ٱبْتَعَدَتْ مِنْ حَقِيْقَتِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ ، قَدْرَ مَا التَّعْرَبُ مَنْ فَلَمْ يُكُونَ مَعْرُوفَةً ، وَأَنَّهَا أَبْتَعَدَتْ مِنْ حَقِيْقَتِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ ، قَدْرَ مَا التَّهْ مِنْ فَعَالِهَا ٱلْفَاسِدِ ؛ وَأَتْقَنَتِ ٱلْغَلَطَ لِيُصَدَّقَهَا فِيْهِ ٱلرَّجُلُ ، فَلَمْ يُكذِّبُهَا فِيْهِ إِلَّا الرَّجُلُ ؛ وَجَعَلَتْ أَحْسَنَ مَعَانِيْهَا مَا ظَهَرَتْ بِهِ فَادِغَةً مِنْ أَحْسَنِ مَعَانِيْهَا . . . !

وَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ كَيْفَ تَنْنَصِفُ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلْعَزَبِ لِلْمَرْأَةِ ٱلَّتِيْ أَهْمَلَهَا أَوْ تَرَكَهَا مُهْمَلَةً . . . وَأَيْنَ تَبُلُغُ ضَرَبَاتُهَا فِيْ عَيْشِهِ ، وَكَيْفَ يَكُوْنُ أَثَرُهَا فِيْ نَفْسِهِ ، وَكَيْفَ تَكُوْنُ أَثَرُهَا فِيْ نَفْسِهِ ، وَكَيْفَ تَكُوْنُ ٱلْمَرْأَةُ فِيْ خَائِنَةِ ٱلأَعْيُنِ ؛ فَتَسَرَّحْتُ مَعَ أَصْحَابِنَا فِيْ ٱلْكَلَامِ فَنَّا بَعْدَ فَنَ ، وَأَزَلْتُ حِذَارَهُمْ ٱلْذِيْ يَحْذَرُوْنَ ، حَتَّىٰ أَفْضَوْا إِلَيَّ بِفَلْسَفَةِ عُقُولِهِمْ وَصُدُوْرِهِمْ فِيْ هَلذِهِ ٱلْمَعَانِيْ .

قَالَ « س » : حَسْبِيْ وَٱللهِ مِنَ ٱلآلَامِ وَآلامٍ مَعَهَا ـ شُعُوْرِيْ بِحِرْمَانِيْ ٱلْمَرْأَةَ ؛ فَهُوَ بَلاءٌ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " شَارِع عَلِي ٱلْحَكِيمِ " بَدَلًا مِنْ : " شَارِعِ طَهَ ٱلْحَكِيمِ " .

<sup>(</sup>٢) وهي المقالة السابقة لهذه ، راجع الصفحات : ٢٠١ ـ ٢٠٨ .

مَنَعَنِي ٱلْفَرَارَ ، وَسَلَبَنِي ٱلسَّكِيْنَةَ ؛ وَكَأَنَّهُ شُعُورٌ بِمِثْلِ ٱلْوَحْدَةِ ٱلَّتِي يُعَاقَبُ ٱلسَّجِيْنُ بِهَا مَصْرُوفَا عَنِ ٱلْحَيَاةِ مَصْرُوفَة عَنْهُ ٱلْحَيَاةُ ؛ تَجْعَلُهُ جُدْرَانُ سِجْنِهِ يَتَمَثَّىٰ لَوْ كَانَ حَجَرًا فِيهَا فَيْهَا فَيْهُا عَنِ ٱلْحَيَاةِ مَصْرُوفَة عَنْهُ ٱلْحَيَاةُ ؛ تَجْعَلُهُ جُدْرَانُ سِجْنِهِ يَتَمَثَّىٰ لَوْ كَانَ حَجَرًا فِيهَا فَيَنْجُو مِنْ عَذَابِ إِنْسَانِيَتِهِ ٱلذَّلِيْلَةِ ٱلْمُجْرِمَةِ ، ٱلْمُخَلِّىٰ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ تُوسِعُهُ مِمَّا يَكُرَهُ ؛ شُعُورٌ بِالْوَحْدَةِ وَٱلْعُزْلَةِ حَتَّىٰ مَعَ ٱلنَّاسِ وَبَيْنَ ٱلأَهْلِ فَمَا فِيَّ إِلَّا عَوَاطِفُ خُرْسٌ لَا تَسْتَجِيْبُ لِأَحْدِ وَلَا يُجَاوِبُهَا أَحَدٌ فِيْ « ذَلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ » .

وَتَمَامُ ٱلذَّلَةِ أَنْ يَجِدَ ٱلْعَزَبَ نَفْسَهُ أَبَدًا مُكْرَهَا عَلَىٰ ٱلْحَدِيْثِ عَنْ آلَامِهِ لِكُلِّ (١٠ مَنْ يُخَالِطُهُ أَوْ يَجْلِسُ إِلَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَحْمِلُ مُصِيْبَةً لَا يُنَفِّسُ مِنْهَا إِلَّا كَلَامُهُ عَنْهَا . وَهَـٰذَا هُوَ ٱلسَّوُّ فِي أَنَّكَ لَا تَجَدُ عَزَبًا إِلَّا عَرَفْتَهُ ثَرْثَارًا لَا تَزَالُ فِيْ لِسَانِهِ مَقَالَةٌ عَنْ مَعْنَى أَوْ رَجُلٍ أَوِ ٱمْرَأَةٍ ، وَأَصَبْتَهُ كَٱلدُّبَابِ لَا يَطِيْرُ عَنْ مَوْضِعِ إِلَّا لِيَقَعَ عَلَىٰ مَوْضِعٍ .

وَمَعَ جَهْدِ ٱلْحِرْمَانِ جَهْدٌ شَرُّ مِنْهُ فِي ٱلْمُقَاوَمَةِ وَكَفَّ ٱلنَّفْسِ ؛ فَذَلِكَ تَعَبُّ يَهْلِكُ بِهِ ٱلاَدَمِيُّ ، إِذْ لَا يَدَعُهُ يَتَقَارُ عَلَىٰ حَالَةٍ مِنَ ٱلضَّجَرِ فِيْمَا تُنَازِعُهُ ٱلطَّبِيْعَةُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ كَٱلْمَزْعِ فِيْ أَعْصَابِهِ ، يُحِسُّهَا تُشَدُّ لِتُقْطَعَ ، وَدَائِمًا تُشَدُّ لِتُقْطَعَ .

وَقَدْ رَهِقَنِيْ مِنْ ذَلِكَ ٱلضَّنَىٰ ٱلنِّسُوِيِّ مَا عِيْلَ بِهِ صَبْرِيْ وَضَعُفَ لَهُ ٱخْتِمَالِيْ ؛ فَمَا أَرَانِيُ يَوْمًا عَلَىٰ جِمَامٍ مِنَ ٱلتَّفْسِ ، وَلَا آرْتِيَاحٍ مِنَ ٱلطَّبْعِ ؛ وَكَيْفَ وَفِيْ ٱلْقَلْبِ مَادَّةُ هَمَّهِ ، وَفِيْ ٱلنَّفْسِ عِلَّةُ ٱنْقِبَاضِهَا ، وَفِيْ ٱلْفِكْرِ أَسْبَابُ مَشْغَلَتِهِ ؟ وَقَدْ أَوْقَدَتْ سَوْرَةُ ٱلشَّبَابِ نَارَهَا عَلَىٰ ٱلدَّمِ ، تَلْتَعِجُ فِيْ ٱلأَحْشَاءِ ؛ وَتَطِيْرُ فِيْ ٱلرَّأْسِ ، وَتَصْبُغُ ٱلدُّنْيَا بِلَوْنِ دُخَانِهَا ، وَفِيْ كُلِّ يَوْمٍ يَتَخَلِّفُ مِنْهَا رَمَاذٌ هُوَ هَلْذَا ٱلسَّوَادُ ٱلَّذِيْ رَانَ عَلَىٰ قَلْبِيْ .

وَمَا حَالُ رَجُلٍ عَذَابُهُ أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَذُلَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ ؟ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ عَلَىٰ مِثْلِ الْوَحْشِ فِي سَلَاسِلِهِ وَأَغْلَالِهِ ، وَيَحْمِلُ عَقْلًا تَسُبُهُ ٱلْغَرِيْزَةُ كُلَّ يَوْمٍ ، وَتَرَاهُ مِنَ ٱلْمُقُوْلِ الْوَحْشِ فِيْ سَلَاسِلِهِ وَأَغْلَالِهِ ، وَيَحْمِلُ عَقْلًا تَسُبُهُ ٱلْغَرِيْزَةُ كُلَّ يَوْمٍ ، وَتَرَاهُ مِنَ ٱلْمُقُولِ النَّايِّةِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ النَّابِيَّةِ ، فَمَا يَخْلُو إِلَىٰ نَفْسِهِ سَاعَةً أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ إِلَّا أَخَذَتْهُ ٱلْغَرِيْزَةُ مُجْتَرِحًا جَرِيْمَةَ فِكْمٍ . . .

وَفِيْ دُوْنِ هَـٰذَا يُنْكِرُ ٱلْمَرْءُ عَقْلَهُ ؛ وَأَيُّ عَقْلٍ تُرَاهُ فِيْ رَجُلٍ عَزَبٍ يَقَعُ فِيْ خَيَالِهِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ا بِكُلِّ ، بَدَلَّا مِنْ: اللَّكُلِّ ، .

مُتَزَوِّجٌ ، وَأَنَّهُ يَأْوِيْ إِلَىٰ ﴿ فُلَانَةَ ﴾ ، وَأَنَّهَا قَائِمَةٌ عَلَىٰ إِصْلَاحِ شَأْنِهِ وَنِظَامِ بَيْنِهِ ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْلِهَا كَانَ عَزُوفًا عَنِ ٱلْفَخْشَاءِ ، بَعِيْدًا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ؛ وَفَاءً لَهَا ، وَحِفْظًا لِعَهْدِ ٱللهِ فِيْهَا ، وَقَدْ ذَلَهَتُهُ بِفُنُونِهَا ٱلَّتِيْ يَبْتَدِعُهَا فِكْرُهُ ؛ وَهِيَ سَاعَةً تُؤَاكِلُهُ عَلَىٰ ٱلْخِوَانِ ، وَسَاعَةً تُضَاحِكُهُ ، وَلَهَتْهُ بِفُنُونِهَا ٱلَّتِيْ يَبْتَدِعُهَا فِكْرُهُ ؛ وَهِيَ سَاعَةً تُؤَاكِلُهُ عَلَىٰ ٱلْخِوَانِ ، وَسَاعَةً تُضَاحِكُهُ ، وَمَرَّةً تُعَابِثُهُ ، وَتَارَةً تُجَافِيْهِ ، وَفِيْ كُلِّ ذَلِكَ هُو نَاعِمٌ بِهَا ، يُحَدِّثُهَا فِيْ نَفْسِهِ ، وَيَسْمُرُ وَمَوَّةً تُعَابِثُهُ اللهِ يَتَصَنَّعُ لَهُ ؛ وَيُعَاتِبُهَا أَخْيَانًا فِيْ رِقَّةٍ ، وَأَخْيَانًا فِيْ جَفَاءٍ وَغِلْظَةٍ ؛ وَقَدْ ضَرَبُهَا ذَاتَ مَرَّةٍ . . . ؟

أَلَا إِنَّ { فِكْرَةَ } ٱلْمَرْأَةِ عِنْدِيْ هِيَ هَـٰذَا ٱلْجُنُونُ ٱلَّذِيْ يَرْجِعُ بِيْ إِلَىٰ عَشَرَةِ آلَافِ سَنَةٍ مِنْ تَارِيْخِ ٱلدُّنْيَا ، فَيَرْمِيْ بِيْ فِيْ كَهْفِ أَوْ غَابَةٍ ، { فَأَرَانِيْ مِنْ وَرَاءِ ٱلدُّهُوْرِ كَأَنِّيْ أَبْدَأُ ٱلْحَيَاةَ مُنْفَرِدًا ، وَأَجِدُنِيْ } رَجُلًا عَارِيًا مُتَوَحِّشًا مُتَأَبِّدًا لَيْسَ مِنَ ٱلْحَيْوَانِ وَلَا مِنَ ٱلإِنْسِ ، دُنْيَاهُ أَحْجَارٌ وَأَشْجَارٌ ، وَهُوَ حَجَرٌ لَهُ نُمُوهُ ٱلشَّجَرِ .

لَقَدْ تَوَزَّعَتِ ٱلْمَرْأَةُ عَقْلِيْ فَهُوَ مُتَفَرِّقٌ عَلَيْهَا ، وَهِيَ مُتَفَرِّقَةٌ فِيْهِ ، لَا أَسْتَطِيْعُ وَٱللهِ أَنْ أَتَصَوَّرَهَا كَامِلَةً ، بَلْ هِيَ فِيْ خَيَالِيْ أَجْزَاءُ لَا يَجْمَعُهَا كُلِّ ؛ هِيَ ٱبْتِسَامَةٌ ، هِيَ نَظْرَةٌ ، هِيَ ضِحْكَةٌ ، هِيَ أُغْنِيَّةٌ ، هِيَ جِسْمٌ ، هِيَ شَيْءٌ ، هِيَ هِيَ هِيَ .

أَكُلُّ تِلْكَ ٱلْمَعَانِيْ هِيَ ٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِيْ يَعْرِفُهَا ٱلنَّاسُ ، أَمْ أَنَا لِيْ ٱمْرَأَةٌ وَحْدِيْ ؟

وَإِنِّيْ عَلَىٰ ذَلِكَ لأَتَخَوَّفُ ٱلزَّوَاجَ وَأَتَحَامَاهُ ؛ إِذْ أَرَىٰ ٱلشَّارِعَ قَدْ فَضَحَ ٱلنِّسَاءَ وَكَشَفَهُنَ ؛ فَمَا يُرِيْنِيْ مِنْهُنَّ إِلَّا ٱمْرَأَةً تُزْهَىٰ بِثِيَابِهَا وَصَنْعَةِ جَمَالِهَا ، أَوِ ٱمْرَأَةً كَالْهَارِبَةِ مِنْ فَضَائِلِهَا ؛ وَٱلْبَيْتُ إِنَّمَا يَطْلُبُ ٱلزَّوْجَةَ ٱلْفَاضِلَةَ ٱلصَّنَاعَ ، تَخِيْطُ ثَوْبَهَا بِيدِهَا فَتُبَاهِيْ بِصَنْعَتِهِ فَضَائِلِهَا ؛ وَٱلْبَيْتُ إِنَّمَا يَطْلُبُ ٱلزَّوْجَةَ ٱلْفَاضِلَةَ ٱلصَّنَاعَ ، تَخِيْطُ ثَوْبَهَا بِيدِهَا فَتُبَاهِيْ بِصَنْعَتِهِ قَبْلُ أَنْ تُبَاهِيَ بِلُبْسِهِ ، وَتُزْهَىٰ بِأَثَرِ وَجْهِهَا فِيَّ ، لَا بِأَثْرِ ٱلْمَسَاحِيْقِ فِيْ وَجْهِهَا . وَإِنَّ مُكَابَدَةً الْفَلْبِ بِنَارِهِ ٱلْحَامِيَةِ ، وَإِلْمَامَ ٱلطَّيرَةِ ٱلْجُنُونِيَّةِ بِٱلْعَقْلِ الْعِنْةِ ، وَمُصَارَعَةَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَتَوَهُّجَ ٱلْفَلْبِ بِنَارِهِ ٱلْحَامِيَةِ ، وَإِلْمَامَ ٱلطَّيرَةِ ٱلْجُنُونِيَّةِ بِٱلْعَقْلِ دَكُلُّ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ أَهْوَنُ مِنْ مُكَابَدَةٍ زَوْجَةٍ فَاسِدَةِ ٱلْعِلْمِ أَوْ فَاسِدَةِ ٱلْجَهْلِ ، أَبْتَلَىٰ مِنْهَا فِيْ صَدِيْقِ ٱلْعُمْرِ بِعَدُو ٱلْعُمْرِ بِعَدُو ٱلْعُمْرِ بِعَدُو ٱلْعُمْرِ بِعَدُو ٱلْعُمْرِ بِعَدُو ٱلْعُمْرِ .

إِنَّ أَثَرَ ٱلشَّارِعِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ هُوَ سُوْءُ ٱلظَّنِّ بِهَا ، فَهِيَ تَحْسَبُ نَفْسَهَا مُعْلِنَةً فِيْهِ أُنُوْتَنَهَا ، وَجَمَالَهَا ، وَزِيْنَتَهَا ؛ وَلَحْنُ نَرَاهَا مُعْلِنَةً فِيْهِ سُوْءَ أَدَبٍ ، وَفَسَادَ خُلُقٍ ، وَٱنْحِطَاطَ غَرِيْزَةٍ . وَحَمَالَهَا ، وَزِيْنَتَهَا ؛ وَلَحْنُ لَنَرَاهَا مُعْلِنَةً فِيْهِ سُوْءَ أَدَبٍ ، وَفَسَادَ خُلُقٍ ، وَٱنْحِطَاطَ غَرِيْزَةٍ . وَمَنْ كَانَ فَاسِقًا أَسَاءَ ٱلظَّنَّ بِكُلِّ ٱلْفَتَيَاتِ ، وَوَجَدَ ٱلسَّبِيْلُ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَىٰ قَوْلِ يَقُولُهُ فِيْ كُلِّ

وَاحِدَةٍ (١) ؛ وَمَنْ كَانَ عَفِيْفًا سَمِعَ مِنَ ٱلْفَاسِقِ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مُتَعَلَّقًا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَقِيَاسًا يَقِيْسُ عَلَيْهِ ؛ وَٱلْفِتْنَةُ لَا تُصِيْبُ ٱلَّذِيْنَ ظَلَمُوا خَاصَّةً ، ﴿ بَلْ تَعُمُّ ﴾ .

آهِ لَوِ ٱسْتَطَعْتُ أَنْ أُوْقِظَ ٱمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَحْلَامِيْ . . . !

وَقَالَ « ١ » : لَقَدْ كَانَتْ مَعَانِيْ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ ذِهْنِيْ صُورًا بَدِيْعَةً مِنَ ٱلشِّعْرِ تَسْتَخِفُّنِيْ إِلَيْهَا ٱلْعَاطِفَةُ ، وَلَا يَزَالُ مِنْهَا فِيْ قَلْبِيْ لِكُلِّ يَوْم نَازِيَةٌ تَنْزُوْ . وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِذَلِكَ حَدِيْتَ أَحْلَامِيْ وَنَجِيَّ وَسَاوِسِيْ ، وَكُنْتُ عَفِيْفَ ٱلْبَنْطَلُونِ (٢) ؛ وَلَـٰكِنَّ ٱلنِّسَاءَ أَيْقَظْنَنِيْ مِنَ ٱلْحُلُم ، وَفَجَعْنَنِيْ فِيْهِ بِٱلْحَقِيْقَةِ ، وَوَضَعْنَ يَدِيْ عَلَىٰ مَا تَحْتَ مَلْمَسِ ٱلْحَيَّةِ . وَلَوْ حَدَّثُتُكَ بِجُمْلَةِ أَخْبَارِهِنَّ ، وَمَا مَارَسْتُ مِنْهُنَّ لِتَكَرَّهْتَ وَتَسَخُّطْتَ ، وَلأَيْقَنْتَ أَنَّ كَلِمَةَ (تَحْرِيْرِ ٱلْمَوْأَةِ) إِنَّمَا كَانَتْ خَطَأَ مَطْبَعِيًّا ، وَصَوَابُهَا : (تَجْرِيْرُ ٱلْمَوْأَةِ) . . . فَهَا وُلَاءِ ٱلنِّسَاءُ أَوْ كَثْرَتُهُنَّ ـ لَمْ يُلِلْنَ ٱلْحِجَابَ إِلَّا لِتَخْرُجَ وَاحِدَةٌ مِمَّا تَجْهَلُ إِلَىٰ مَا تُرِيْدُ أَنْ تَعْرِفَ ، وَتَخْرُجَ ٱلأُخْرَىٰ مِمَّا تَعْرِفُ إِلَىٰ أَكْثَرَ مِمَّا تَعْرِفُهُ ، وَتَخْرُجَ بَعْضُهُنَّ مِنْ إِنْسَانَةٍ إِلَىٰ بَهِيْمَةِ . . .

لَقَدْ عَرَفْتُ فِيْمَنْ عَرَفْتُ مِنْهُنَّ ٱلْخَفِيْفَةَ ٱلطَّيَّاشَةَ ، وَٱلْحَمْقَاءَ ٱلْمُتَسَاقِطَةَ ، وَٱلْفَاحِشَةَ ذَاتَ ٱلرِّيْبَةِ ؛ وَكُلُّ أُوْلَـٰئِكَ كَانَ تَحْرِيْرُهُنَّ ، أَيْ : تَجْرِيْرُهُنَّ ـ تَقْلِيْدًا لِلْمَرْأَةِ ٱلأُوْرُبَّيِّةِ ؛ تَهَالَكُنَ عَلَىٰ رَذَائِلِهَا دُوْنَ فَضَائِلِهَا ، وَٱشْتَدَّ حِرْصُهُنَّ عَلَىٰ خَيَالِهَا ٱلرَّوَائِيِّ دُوْنَ حَقِيْقَتِهَا ٱلْعِلْمِيَّةِ ، وَمِنْ مَصَاثِبِنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ أَنَّنَا لَا نَأْخُذُ ٱلرَّذَائِلَ كَمَا هِيَ ، بَلْ نَزِيْدُ عَلَيْهَا ضَعْفَنَا فَإِذَا هِيَ رَذَائِلُ مُضَاعَفَةٌ .

كَانَ ٱلْحُلُّمُ ٱلْجَمِيْلُ فِيْ ٱلْحِجَابِ وَحْدَهُ ، وَهُوَ كَانَ يُسَعِّرُ أَنْفَاسِيْ وَيَسْتَطِيْرُ قَلْبِيْ ، وَيُرْغِمُنِيْ مَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلاعْتِقَادِ أَنَّ هَاهُنَا عَلَامَةُ ٱلتَّكَرُّمِ ، وَرَمْزَ ٱلأَدَبِ ، وَشَارَةَ ٱلْعِفَّةِ ،

الداخلية ، والذي يعدّ الظهور بها أمام الملأ من الخلاعة التي هي من معاني اسمه ؛ لكنه في عصرنا

هو من الملابس الرسمية ، به يظهر معظم البشر على الملأ! ] .

فِي ٱلأَصْل : ﴿ فِي ٱلأُخْرَى ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ﴾ .

يَقُولُ ٱلْعَرَبُ فِي ٱلْكِنَايَةِ عَن ٱلْعِفَّةِ : وَهُوَ عَفِيْفُ ٱلإِزَارِ ، وَتَرْجَمَتُهَا فِيْ عَصْرِنَا مَا رَأَيْتَ . **(Y)** [ والبنطلون من الفرنسية Pantalon ، يُعرَّبُ عادة : بنطال ، سِرُوال . وهو في الأصل من الملابس

وَأَنَّ هَاذِهِ ٱلْمُحَصَّنَةَ ٱلْمُخَدَّرَةَ ـ عَذْرَاءَ أَوِ ٱهْرَأَةَ ـ لَمْ تُلْقِ ٱلْحِجَابَ عَلَيْهَا إِلَّا إِنْذَانَا بِأَنَّهَا فِيْ قَانُوْنِ عَاطِفَةِ ٱلأُمُوْمَةِ لَا غَيْرِهَا ؛ فَهِيَ تَحْتَ ٱلْحِجَابِ لِأَنَّهُ رَمْزُ ٱلأَمَانَةِ لِمُسْتَقْبَلِهَا ، وَرَمْزُ ٱلْفَصْلِ بَيْنَ مَا يَحْسُنُ وَمَا لَا يَحْسُنُ ، وَلِأَنَّ وَرَاءَهُ صَفَاءَ رُوْحِهَا ٱلَّذِيْ تَخْشَىٰ أَنْ يُكَدَّرَ ، وَلَأَنَّ وَرَاءَهُ صَفَاءَ رُوْحِهَا ٱلَّذِيْ تَخْشَىٰ أَنْ يُزَعْزَعَ .

لَقَذْ وَٱللهِ أَنْكُرْتُ أَكْثَرَ مَا قَرَأْتُ وَسَمِعْتُ مِنْ مَحَاسِنِهِنَّ وَفَضَائِلِهِنَّ وَحَيَائِهِنَ ، وَلَقَدْ كَانَ ٱلْحِجَابُ مَعْنَى لِسُهُوْلَتِهَا وَرُخْصِهَا ؟ كَانَ ٱلْحِجَابُ مَعْنَى لِسُهُوْلَتِهَا وَرُخْصِهَا ؟ وَكَانَ مَعَ تَحَقُّقِ ٱلصَّعُوْبَةِ أَوْ تَوَهُّمِهَا أَخْلَاقٌ وَطِبَاعٌ فِيْ ٱلرَّجُلِ ، فَصَارَ مَعَ تَوَهُمِ ٱلسُّهُوْلَةِ أَوْ تَحَقُّقِهَا أَخْلَاقٌ وَطِبَاعٌ فِيْ ٱلرَّجُلِ ، فَصَارَ مَعَ تَوَهُمِ ٱلسُّهُوْلَةِ أَوْ تَحَقُّقِهَا أَخْلَاقٌ وَطِبَاعٌ أَنْجُلُ وَيُ الرَّجُلِ ، فَصَارَ مَعَ تَوَهُمِ ٱلسُّهُوْلَةِ أَوْ تَحَقُّقِهَا أَخْلَاقٌ وَطِبَاعٌ أُخْرَى عَلَىٰ ٱلْعَكْسِ مِنْ تِلْكَ ؟ مَا زَالَتْ تَنْمِي وَتَتَحَوَّلُ حَتَىٰ أَلْجَأَتِ تَحَقُّهُا أَخْلَاقٌ وَطِبَاعٌ أَخْرَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَكْسِ مِنْ تِلْكَ ؟ مَا زَالَتْ تَنْمِي وَتَتَحَوَّلُ حَتَىٰ أَلْجَأَتِ الْقَانُونَ أَخِيْرًا أَنْ يَتَرَقًىٰ بِمَنْ لَمَسَ ٱلْمَرْأَةَ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ مِنَ " ٱلْجُنْحَةِ " إِلَىٰ " ٱلْجِنَايَةِ " .

وَتَخَنَّثُ ٱلشُّبَّانُ وَٱلرِّجَالُ ، ضُرُوبًا مِنَ ٱلتَّخَنُثِ بِهَلْذَا ٱلاخْتِلَاطِ وَهَلْذَا ٱلابْتِذَالِ ، وَسَرِيْعًا فِيْ وَتَخَلَّثُ فِيْهِمْ طِبَاعُ ٱلْغَيْرَةِ ، فَكَانَ هَلْذَا سَرِيْعًا فِيْ تَغْيِيْرِ نَظْرَتِهِمْ إِلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ، وَسَرِيْعًا فِيْ إِفْسَادِ آغْتِقَادِهِمْ ، وَفِيْ نَقْضِ ٱخْتِرَامِهِمْ ، فَأَقْبَلُوا بِٱلْجِسْمِ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، وَأَعْرَضُوا عَنْهَا بِأَلْمِسْمِ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، وَأَعْرَضُوا عَنْهَا بِالْفَلْبِ ؛ وَأَخَذُوهَا بِمَعْنَىٰ ٱلأُمُوْمَةِ ؛ وَمِنْ هَلذَا قَلَّ طُلَّابُ النَّوْرَاجِ ، وَكَثُرُ رُوَّادُ ٱلْخَنَا .

وَلَقَدْ جَاءَتْ إِلَىٰ مِصْرَ كَاتِبَةٌ إِنْكِلِيْزِيَّةٌ ، وَأَقَامَتْ شَهْرًا تُخَالِطُ ٱلنَّسَاءَ ٱلْمُتَحَجِّبَاتِ وَتَدْرُسُ مَعَانِيَ ٱلْحِجَابِ ، فَلَمَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ بِلَادِهَا كَتَبَتْ مَقَالًا عُنْوَانُهُ : « سُؤَالُ أَحْمِلُهُ مِنَ ٱلشَّرْقِ إِلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْغَرْبِيَّةِ » فَالَتْ فِيْ آخِرِهِ : « إِذَا كَانَتْ هَاذِهِ ٱلْحُرِّيَّةُ ٱلَّتِيْ كَسَبْنَاهَا أَخِيْرًا ، وَهَاذَا التَّنَافُسُ الْجِنْسِيُّ ، وَتَجْرِيْدُ الْجِنْسَيْنِ مِنَ الْحُجُبِ الْمُتَشَوَّقَةِ الْبَاعِثَةِ الَّتِي أَقَامَتْهَا الطَّبِيْعَةُ بَيْنَهُمَا ـ إِذَا كَانَ هَاذَا سَيُصْبِحُ كُلُّ أَثْرِهِ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ ، وَأَنْ يَزُوْلَ مِنَ الطَّبِيْعَةُ بَيْنَهُمَا ـ إِذَا كَانَ هَاذَا سَيُصْبِحُ كُلُّ أَثْرِهِ أَنْ يَتَوَلَّىٰ الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ ، وَأَنْ يَزُوْلَ مِنَ الشِّيْءِ لَوْ اللهِ الشَّاوِيْ فَيْهَا أَوْتَارَ الْحُبِّ الزَّوْجِيِّ ، فَمَا اللَّذِيْ نَكُوْنُ قَدْ رَبِحْنَاهُ ؟ لَقَدْ وَاللهِ الشَّرْقِيِّ ، لِنَتَعَلَّمَ تَضْطُرُنَا هَاذِهِ الْحَالُ إِلَىٰ تَغْيِيْرِ خُطَطِنَا بَلْ قَدْ نَسْتَقِرُّ طَوْعًا وَرَاءَ الْحِجَابِ الشَّرْقِيِّ ، لِنَتَعَلَّمَ مِنْ جَدِيْدِ فَنَّ الْحُبِّ الْحَقِيْقِيِّ » .

#### 非 排 推

وَقَالَ «ع » : لَسْتُ فَيْلَسُوْفًا ، وَلَلْكِنَّ فِيْ يَدِيْ حَقَائِقَ مِنْ عِلْمِ ٱلْحَيَاةِ لَا تَأْتِيْ ٱلْفَلْسَفَةُ بِمِثْلِهَا ، وَكِتَابِيْ ٱلَّذِيْ أَقْرَأُ فِيْهِ هُوَ ٱلشَّارِعُ .

فَأَعْلَمْ أَنَّ ٱلْعُزَّابَ مِنَ ٱلرِّجَالِ يَتَعَلَّمُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَهُمْ كَٱللُّصُوْصِ لَا يَجْتَمِعُ هَـٰــُؤُلَاءِ وَلَا هَـٰــُؤُلَاءِ إِلَّا عَلَىٰ رَذِيْلَةٍ أَوْ جَرِيْمَةٍ . وَحَيَاةُ ٱللِّصِّ مَعْنَاهَا وُجُوْدُ ٱلسَّرِقَةِ ، وَحَيَاةُ ٱلْعَزَبِ مَعْنَاهَا وُجُوْدُ ٱلْبِغَاءِ وَٱلْفِسْقِ .

وَمِنْ حُكْمِ ٱلطَّبِيْعَةِ عَلَىٰ ٱلْجِنْسَيْنِ أَنَّ ٱلْفَاسِقَ يُبَاهِيْ بِإِظْهَارِ فِسْقِهِ قَدْرَ مَا تَخَافُ ٱلْفَاسِقَةُ مِنْ ظُهُوْدِ أَمْرِهَا ؟ وَهَلَذِهِ إِشَارَةٌ مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَىٰ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ مِسْكِيْنَةٌ مَظْلُوْمَةٌ . فَمَا ٱبْتِذَالُ أَلْحِجَابِ ، وَلَا ٱسْتِهْنَاكُ ٱلشِّسَاءِ إِلَّا جَوَابٌ عَلَىٰ ٱنْتِشَارِ ٱلْعُزُوْبَةِ فِيْ ٱلرِّجَالِ ، وكَيْفَ يَتَحَوَّلُ ٱلْحِجَابِ ، وَلَا ٱسْتِهْنَاكُ ٱلشِّسَاءِ إِلَّا جَوَابٌ عَلَىٰ ٱنْتِشَارِ ٱلْعُزُوبَةِ فِيْ ٱلرِّجَالِ ، وكَيْفَ يَتَحَوَّلُ ٱلْمَاءُ ثَلْجًا لَوْلَا ٱلضَّغْطُ نَازِلًا فِنَازِلًا إِلَىٰ مَا دُوْنَ ٱلصَّفْرِ ؟ فَهَاذَا ٱلنَّلْحُ مَاءٌ يَعْتَذِرُ مِنْ تَحَوَّلِهِ وَٱنْقِلَابِهِ بِعُذْرٍ طَبِيْعِيَّ قَاهِرٍ ، لَهُ قُوَّةُ ٱلضَّرُورَةِ ٱلْمُلْجِثَةِ ، وَكَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمُذَالَةُ أَوِ ٱلطَّامِحَةُ وَالْفَرَادِةِ لِلْعَلَابِهِ بِعُذْرٍ طَبِيْعِيَّ قَاهِرٍ ، لَهُ قُوَّةُ ٱلضَّرُورَةِ ٱلْمُلْجِثَةِ ، وَكَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمُذَالَةُ أَوِ ٱلطَّامِحَةُ أَو ٱلْمُتَبَدِّلُكَ ٱلْمُزَاقُ ٱلمُذَالَةُ أَو الطَّامِحَةُ أَو ٱلْمُتَبَدِّلُكَ أَلْمُنَالِهُ أَوْ ٱلْمُنَالَةُ أَو الطَّامِحَةُ اللهُ الْفَامِعَةُ أَو ٱلْمُتَهَاتَكَةً وَالْ وَلَا لَا تَوْكِيْلًا لِأَعْذَارِهِنَ .

وَكَانَ عَلَىٰ ٱلْحُكُوْمَةِ أَنْ تَضْرِبَ ٱلْعُزُوْبَةَ ضَوْبَةَ قَانُوْنِ صَادِمٍ ، فَٱلْعَزَبُ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا حُوّا فِيْ نَفْسِهِ ، وَلَلْكِنَّ رُجُوْلَتَهُ تَفْرِضُ لِلأَنُوْثَةِ حَقَّهَا فِيْهِ ؛ فَمَتَىٰ جَحَدَ هَلْذَا ٱلْحَقَّ ، وَٱسْتَكْبَرَ عَلَيْهِ ، رَجَعَ حَالَهُ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ إِلَىٰ مِثْلِ شَأْنِ ٱلْغَرِيْمِ مَعَ غَرِيْمِهِ ؛ لَيْسَ لِلْفَصْلِ فِيْهِ إِلَّا ٱلدَّوْلَةُ وَأَحْكَامُهَا وَقُوْتُهَا ٱلتَّنْفِيْذِيَّةُ .

وَإِذَا أُطْلِقَتِ ٱلْحُرِّيَّةُ لِلرَّجَالِ فَصَارُوا كُلُّهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ أَعْزَابًا ، فَمَاذَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تُمْحَىٰ ٱلدَّوْلَةُ ، وَتَسْقُطَ ٱلأُمَّةُ ، وَتَتَلَاشَىٰ ٱلْفَضَائِلُ ؟ فَٱلْعُزُوْبَةُ مِنْ هَلْذَا جَرِيْمَةٌ بِنَفْسِهَا ، وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ تَتَرَبَّصَ بِهَا ٱلْحُكُوْمَةُ حَتَّىٰ تَعُمَّ ، بَلْ يَجِبُ آعْتِبَارُهَا بِآعْتِبَارِ ٱلْجَرَاثِمِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ، وَيَجِبُ تَفْسِيْرُ كَلِمَةِ « ٱلْعَزَبِ » فِيْ ٱللَّغَةِ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ : إِنَّهَا شَخْصِيَّةٌ مُذَكَّرَةٌ سَاخِطَةٌ مُتَمَرِّدَةٌ عَلَىٰ حُقُوْقٍ مُخْتَلِفَةٍ لِلْمَرْأَةِ وَٱلنَّسْلِ وَٱلاُمَّةِ وَٱلْوَطَنِ .

وَمَا سَاءَ رَأْيُ ٱلْعُزَّابِ فِيْ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْفَتَيَاتِ إِلَّا مِنْ كَوْنِهِمْ بِطَبِيْعَةِ حَيَاتِهِمُ ٱلْمُضْطَرِبَةِ لَا يَعْرِفُوْنَ ٱلْمَرْأَةَ إِلَّا فِيْ أَسْوَإِ أَحْوَالِهَا وَأَقْبَحِ صِفَاتِهَا ، وَهُمْ وَحْدَهُمْ جَعَلُوْهَا كَذَلِكَ .

مَاذَا تُفِيْدُ ٱلدَّوْلَةُ أَوِ ٱلأُمَّةُ مِنْ هَلْذَا ٱلْعَزَبِ ٱلَّذِيْ ٱعْتَادَ فَوْضَىٰ ٱلْحَيَاةِ ، وَسَيْرَهَا عَلَىٰ يَظَامِهَا ، وَتَحَقُّقَهَا عَلَىٰ أَسْخَفِ مَا فِيْهَا مِنَ ٱلْخَيَالِ وَٱلْحَقِيْقَةِ ؛ وَأَيُّ عَزَبِ يَجِدُ ٱلاسْتِفْرَارَ ، أَوْ تَجْتَمِعُ لَهُ أَسْبَابُ ٱلْحَيَاةِ ٱلْفَاضِلَةِ ؛ وَهُوَ قَدْ فَقَدَ تِلْكَ ٱلرُّوْحَ ٱلتَّنِي تُتَمَّمُ رُوْحَهُ ، وَتُخْتَمِعُ لَهُ أَسْبَابُ ٱلْحَيَاةِ ٱلْفَاضِلَةِ ؛ وَهُوَ قَدْ فَقَدَ تِلْكَ ٱلرُّوْحَ ٱلنَّتِي تُتَمَّمُ رُوْحَهُ ، وَتُخْتَمِعُهَا ، وَتُمْسِكُهَا فِيْ دَائِرَتِهَا ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ عَلَىٰ وَاجِبَاتِهَا وَحُقُوْقِهَا ، وَتَجَيْئُهُ بِٱلأَرْوَاحِ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلْتِيْ تُشْعِرُهُ ٱلتَّبِعَةَ وَٱلسَّيَادَةَ مَعًا ، وَتَمْتَذُ بِهِ وَيَمْتَذُ بِهَا فِيْ تَارِيْخِ ٱلْوَطَنِ ؟

كَيْفَ يُعْتَبُرُ مِثْلُ هَلْذَا مَوْجُوْدًا ٱجْتِمَاعِيًّا صَحِيْحًا وَهُوَ حَيٌّ مُخْتَلٌّ فِيْ وُجُوْدٍ مُسْتَعَارٍ، يَقْضِيْ ٱللَّيْلَ هَارِبًا مِنْ حَيَاةِ ٱلنَّهَارِ ، وَيَقْضِيْ ٱلنَّهَارَ نَافِرًا مِنْ حَيَاةِ ٱللَّيْلِ ؛ فَيَقْضِيْ عُمْرَهُ كُلَّهُ هَارِبًا مِنَ ٱلْحَيَاةِ، وَكَأَنَّهُ لَا يَعِيْشُ بِرُوْحِهِ كَامِلَةً، بَلْ بِبَعْضِهَا، بَلْ بِٱلْمُمْكِنِ مِنْ بَعْضِهَا...!

أَيَّةُ أُسْرَةٍ شَرِيْفَةِ تَقْبَلُ أَنْ يُسَاكِنَهَا رَجُلٌ عَزَبٌ ، وَأَيَّةُ خَادِمٍ عَفِيْفَةٍ تَطْمَئِنُ أَنْ تَخُدُمَ رَجُلًا عَزَبًا ؟ هَاذِهِ هِيَ لَعْنَةُ ٱلشَّرَفِ وَٱلْعِفَّةِ لِهَاؤُلَاءِ ٱلأَعْزَابِ مِنَ ٱلرِّجَالِ !

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : وَهُنَا ٱنْتَفَضَ « س » وَ« أ » وَحَاوَلَا أَنْ يَقْبِضَا عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱللَّعْنَةِ وَيَرُدَّاهَا إِلَىٰ حَلْقِ « ع » . ثُمَّ سَأَلَنِيْ ثَلَاثَتُهُمْ أَنْ أُسْقِطَهَا مِنَ ٱلْمَقَالِ ، بَيْدَ أَنِّيْ رَأَيْتُ أَنَّ خَيْرًا مِنْ حَذْفِهَا أَنْ تَكُوْنَ ٱللَّعْنَةُ لِأَعْزَابِ ٱلرِّجَالِ إِلَّا « س » و « أ » و « ع » . . .

# ٱسْتَنْوَقَ ٱلْجَمَلُ (\*) . . .

قَالَ ٱلشَّابُّ : لَا قِبَلَ لِيْ بِهَـٰذَا ٱلتَّعَبِ ٱلْمُعَنِّيْ ٱلَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ « ٱلزَّوَاجَ » ، فَمَا هُوَ إِلَّا بَيْتٌ ثِقْلُهُ عَلَىٰ شَيْئَيْنِ : عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَعَلَىٰ نَفْسِيْ ؛ وَٱمْرَأَةٌ هَمُّهَا عَلَىٰ مَوْضِعَيْنِ : فِيْ دَارِهَا ، وَفِيْ قَلْبِيْ ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا أَطْفَالٌ يُلْزِمُونَنِيْ عَمَلَ ٱلأَيْدِيْ ٱلْكَثِيْرَةِ مِنْ حَيْثُ لَا أَمْلِكُ إِلَّا يَدَيْنِ ٱثْنَتَيْنِ ، وَأَتَحَمَّلُ فِيْهِمْ رَهَقًا شَدِيْدًا كَأَنَّمَا أَنْنِيْهِمْ بِأَيَّامِيْ ، وَأَجْمَعُ هُمُوْمَ رُؤُوْسِهِمْ كُلِّهَا فِيْ رَأْسِ وَاحِدٍ هُوَ رَأْسِيْ أَنَا .

يُوْلَدُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَعِدَةٍ تَهْضُمُ لِتَوَّهَا وَسَاعَتِهَا ، ثُمَّ لَا شَيْءَ مَعَهَا مِنْ يَدِ أَوْ رِجْلِ أَوْ عَقْلِ إِلَّا هُوَ عَاجِزٌ لَا يَسْتَقِلُ ، مُتَخَاذِلٌ لَا يُطِيْقُ وَلَا يَقْدِرُ .

قَالَ : وَإِذَا كَانَ أَوَّلُ ٱلزَّوَاجِ ، أَيْ : عَسَلُهُ وَحَلْوَاهُ ، أَنَّهُ ٱمْرَأَةٌ<sup>(١)</sup> تُذْهِبُ عُزُوْبَتِيْ . فَأَنَا وَأَمْثَالِيْ مَا نَزَالُ فِيْ عَسَلِ وَحَلَّوَىٰ . . . وَلِكُلِّ وَقْتٍ زَوَاجٌ ، وَلِكُلِّ عَصْرٍ أَفْكَارٌ ، وَمَا أَسْخَفَ ٱللَّيَالِيَ إِذَا هِيَ تَرَادَفَتْ عَلَىٰ ضَرْبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَحْلَامِهَا ، فَهَـٰذَا يَجْعَلُ ٱلنَّوْمَ حُكْمًا بِٱلسَّجْنِ عَشْرَ سَاعَاتٍ . . . !

قَالَ : وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَكْشِفَ ٱلْقِصَّةَ فَٱعْلَمْ أَنَّنَا نَحْنُ ٱلْعُزَّابَ قَوْمٌ كَرِجَالِ ٱلْفَنِّ ؛ رَذِيْلَتُهُمْ فَتَّيَّةٌ ، وَفَضِيْلَتُهُمْ فَنَيَّةٌ ، فَتِلْكَ وَهَـٰذِهِ بِسَبِيْلٍ ؛ وَكُلُّ شَيْءٍ فِيْ ٱلْفَنِّ هُوَ لِمَوْضِعِهِ مِنَ ٱلْفَنِّ (٢) لَا مِنْ غَيْرِهِ ؛ فَإِذَا قُلْتَ : هَـٰذَا خَالٍ مِنَ ٱلْفَضِيْلَةِ ، عَارِ مِنَ ٱلأَدبِ ، وَعِبْتَ ٱلْفَنَّ لِذَلِكَ \_ فَمَا هُوَ إِلَّا كَعَيْبِكَ وَجْهَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ لِأَنَّهُ خَالٍ مِنْ لِحْيَةٍ . . ! هَاتِ ٱلظَّلَامَ وَسَوَادَهُ ، فَإِنَّهُ لَوْنٌ كَٱلنُّوْرِ وَإِشْرَاقِهِ ، لَا بُدَّ مِنْ كِلَيْهِمَا ؛ إِذِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْفَنِّيُ { إِنَّمَا يَكُوْنُ } فِيْ تَنَاسُبِ ٱلأَشْيَاءِ لَا فِيْ ٱلأَشْيَاءِ ذَاتِهَا ؛ وَيَدُ ٱلْفَنِّيِّ كَيَدِ ٱلْغَنِيِّ ؛ هَلذِهِ لَا يَقَعُ فِيْهَا ٱلذَّهَبُ إِلَّا لِيَتَعَدَّدَ ثُمَّ يَتَعَدَّدَ ؛ وَتِلْكَ لَا تَقَعُ فِيْهَا ٱلْمَرْأَةُ إِلَّا لِتَتَعَدَّدَ ثُمَّ تَتَعَدَّدَ ؛ وَفِيْ كُلِّ دِيْنَارِ قُوَّةٌ

<sup>&</sup>quot; الرسالة " العدد : ٦٤ ، ١٥ جمادي الآخرة سنة ١٣٥٣هـ = ٢٤ سبتمبر/ أيلول سنة ١٩٣٤م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٥٦٣ ـ ١٥٦٥ .

كَذَا ٱلأَصْلُ وَٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ ، وَفِي ٱلطَّبْعَاتِ ٱلتَّالِيَةِ : « أَيَّةُ ٱمْرَأَةٍ » . فِي ٱلأَصْلِ : « لِمَوْضِعِهِ مِنْهُ » بَدَلًا مِنْ : « لِمَوْضِعِهِ مِنَ ٱلْفَنَّ » . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

جَدِيْدَةٌ ، وَفِيْ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ فَنُّ جَدِيْدٌ . . .

قَالَ : وَمَذْهَبُنَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِهَا ضُرُوبًا وَأَفَانِيْنَ ؛ مَنْ أَطَاقَ أَنْوَاعًا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ نَوْعَيْنِ لَمْ يَرْضَ ٱلْوَاحِدَ ؛ وَلَوْ أَنَّ زَوْجَةً كَانَتْ مِنْ أَشِعَّةِ ٱلْكَوَاكِبِ أَوْ مِنْ قَطَرَاتِ ٱلنَّدَىٰ ، لَنْقُلَ مِنْهَا عَلَىٰ حَيَاتِنَا مَا يَنْقُلُ مِنَ ٱلْحَدِيْدِ وَٱلصَّوَانِ ؛ إِذْ هِيَ لَا تَلِدُ أَشِعَةً كَوَاكِبٍ ، وَلَا قَطَرَاتِ نَدَىٰ ؛ وَحَسْبُ ٱلْجَسَدِ بِرَأْسِ وَاحِدٍ حِمْلًا .

قَالَ : وَمَنِ ٱلَّذِيْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ ٱلْحَيَاةُ سَلَامَهَا وَتَحِيَّاتِهَا وَأَشْوَاقَهَا فِيْ مِثْلِ رِسَالَةِ غَرَامٍ ، ثُمَّ يَدَعُ هَـٰذَا وَيَسْأَلُهَا غَضَبَهَا وَخِصَامَهَا وَلَجَاجَتَهَا فِيْ مِثْلِ قَضِيَّةٍ مِنْ قَضَايَا ٱلْمَحَاكِمِ ، كُلُّ وَرَقَةٍ فِيْهَا تَلِكُ وَرَقَةً ...؟

ثُمَّ قَالَ ٱلشَّابُ : لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّ ٱلْمَوْأَةَ هِيَ ٱلسَّافِرَةُ عِنْدَنَا ، وَلَـٰكِنَّ ٱللَّذَةَ هِيَ ٱلسَّافِرَةُ ؟ وَمَا أَحْكَمَ ٱلشَّرْعَ ٱللَّذِيْ لَمْ يُرَخِّصْ وَمَا أَحْكَمَ ٱلشَّرْعَ ٱلَذِيْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيْ كَشْفِ وَجْهِ ٱلْمَرْأَةِ إِلَّا لِضَرُورَةِ ، فَإِنَّ ٱلْوَاقِعَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْكَشْفَ كَثِيْرًا مَا يَكُونُ كَنْفِ وَجْهِ ٱلْمُحْتَزِ فِيهَا ٱلذَّهَبُ كَنَفْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَإِذَا كُسِرَ مَا فَوْقَ ٱلْقُفْلِ مِنَ ٱلْخِزَانَةِ ٱلْمُكْتَزَ فِيهَا ٱلذَّهَبُ وَلَهُونُ وَالْمَوْقَ مِنْ بَعْدُ . . !

### 恭 敬 恭

هَاذِهِ عَقْلِيَّةُ شَابٌ مُحَامٍ طُوِيَ عَقْلُهُ عَلَىٰ ٱلْكُتُبِ ٱلْقَانُونِيَّةِ ، وَطُوِيَ قَلْبُهُ عَلَىٰ مِثْلِهَا مِنْ غَيْرِ ٱلْقَانُونِيَّةِ . . . وَلَيْسَ يَمْتَرِيْ أَحَدٌ فِيْ أَنَّهَا عَقْلِيَّةُ ٱلسَّوَادِ مِنْ شَبَابِنَا ٱلْمُثَقَّفِ ٱلَّذِيْ لَبِسَ الْحِلْدَ ٱلأُورُبِّيَّ . . وَمِنَ ٱلْبَلَاءِ عَلَىٰ هَاذَا ٱلشَّرْقِ أَنَّهُ مَا بَرِحَ يُنَاهِضُ ٱلْمُسْتَغْمِرِيْنَ وَيُوائِبُهُمْ ، فَافِلًا عَنْ مَعَانِيْهِمِ ٱلاسْتِعْمَارِيَّةِ ٱلنِّيْ تُنَاهِضُهُ وَتُواثِبُهُ ، جَاهِلًا أَنَّ أُورُبَّة تَسْتَغْمِرُ بِٱلْمَذَاهِبِ غَافِلًا عَنْ مَعَانِيْهِمِ ٱلاسْتِعْمَارِيَّةِ ٱلنِّيْ تُنَاهِضُهُ وَتُواثِبُهُ ، جَاهِلًا أَنَّ أُورُبَّة تَسْتَغْمِرُ بِٱلْمَذَاهِبِ الْمُنْوَقُ ٱلأَسْطُولُ وَٱلجَيْشَ ، وَٱلْكِتَابَ وَٱلأَسْتَاذَ ، وَاللَّذَةَ وَٱلاسْتِمْنَاعَ ، وَٱلْمَرْأَةَ وَٱلْحُبُّ .

وَلَوْ أَنَّ عَدُوًا رَمَاكَ بِٱلنَّارِ فَآسْتَطَارَتْ فِي ثِيَابِكَ أَوْ مَتَاعِكَ لَمَا دَخَلَكَ ٱلشَّكُ أَنَّ عَدُوَكَ هُوَ ٱلنَّارُ حَتَىٰ تَفُرُغَ مِنْ أَمْرِهَا . فَكَيْفَ ـ لَعَمْرِيْ ـ خَفَلَ ٱلشَّرْقِيُّوْنَ عَنْ أَخْلَقِ نَارِيَّةٍ حَمْرَاءَ يَأْكُلُهُمْ بِهَا ٱلْمُشْتَعْمِرُوْنَ أَكْلًا كَأَنَّمَا يُنْضِجُوْنَهُمْ عَلَيْهَا لِيَكُوْنُوا أَسْهَلَ مَسَاغًا ، وَٱلْيَنَ أَخْذًا ، وَأَسْرَعَ فِيْ ٱلْهَضْمِ . . . !

لَمْ أَفْهَمْ أَنَا مِنْ كَلَامِ صَاحِبِنَا الشَّابُ وَمَعَانِيْهِ إِلَّا أَنَّ أُورُبَّة فِي أَعْصَابِهِ ؛ وَأَمَّا مِصْرُ وَنِسَاؤُهَا وَرِجَالُهَا فَعَلَىٰ طَرَفِ لِسَانِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا صَيْحَةً ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ عَمَلٌ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ لَذَّتِهِ بِهَا ، لَا مِنْ نَاحِيَةٍ فَائِدَتِهَا مِنْهُ .

وَتِلْكَ ٱلْمَعَانِيْ كُلُّهَا مُشْتَقٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَمَرْجِعُهَا إِلَىٰ أَصْلٍ وَاحِدٍ ، كَٱلأَمْرَاضِ ٱلَّتِيْ تَبْتَلِيْ ٱلْجِسْمَ يُمَهَّدُ شَيْءٌ مِنْهَا لِشَيْءٍ ، مَا دَامَتْ طَبِيْعَةُ هَـٰذَا ٱلْجِسْمِ زَائِغَةً أَوْ مُخْتَلَّةً ، أَوْ مُتَرَاجِعَةً إِلَىٰ ٱلضَّعْفِ ، أَوْ ذَاهِبَةً إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ .

وَأُولَئِنِكَ شُبَّانٌ وَقَفَ بِهِمُ ٱلشَّبَابُ مَوْقِفَ بَلَادَةٍ ، فَلَا يَخْطُوْ إِلَىٰ ٱلرُّجُوْلَةِ ، وَلَا يَكْمُلُ بِنْمُوهُ وَ اللَّجُولُةِ الْوَطَنِيُّ ؛ فَمِنْ ثُمَّ يَكُوْنُ خَوَّارًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْمِلَ الْوَطَنِيُّ ؛ فَمِنْ ثُمَّ يَكُوْنُ خَوَّارًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْمِلَ أَنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِ ، وَيَسْتَوْطِئُ ٱلْعَجْزَ وَٱلْخُمُولَ ؛ فَلَا يَكُوْنُ إِلَّا قَاعِدَ ٱلْهِمَّةِ ، رِخْوَ ٱلْعَزِيْمَةِ ، قَلَ يَكُونُ إِلَّا قَاعِدَ ٱلْهِمَّةِ ، رِخْوَ ٱلْعَزِيْمَةِ ، قَلِ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ فِيْ بَعْضِ ٱلاعْتِبَارِ إِلَّا كَٱلْمَرِيْضِ يَعِيْشُ بِعَضِ الاعْتِبَارِ إِلَّا كَٱلْمَرِيْضِ يَعِيْشُ بِمُرْضِهِ حَمِيْلَةً عَلَىٰ ذَوِيْهِ ، ضُجَعَةً لَا يَمْشِيْ ، نُوَمَةً لَا يَتْتَهِضُ ، مُسْتَرِيْحًا لَا يَعْمَلُ .

وَبِهَانِهِ ٱلْمَكْسَلَةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ فِي ٱلشُّبَّانِ يَبْدَأُ ٱلشَّعْبُ يَتَحَوَّلُ مِنْ دَاخِلِهِ فَيَنْصَرِفُ عَنْ فَضَائِلِهِ ، وَيَتَّخِذُ فِيْ مَكَانِهَا فَضَائِلَ ٱسْتِعَارَةٍ يُقَلِّدُ فِيْهَا قَوْمًا غَيْرَ قَوْمِهِ ، وَيَجْلِبُهَا لِبِيئَةِ غَيْرِ بِيُثَتِهِ ، وَيَقْسِرُهَا عَلَىٰ أَنْ تَصْلُحَ لَهُ وَهِيَ فَسَادٌ ، وَيُكْرِهُهَا عَلَىٰ أَنْ تَنْفَعَهُ وَهِي ضَرَرٌ ، وَتِلْكَ حَالَةٌ يُغَامِرُ فِيْهَا ٱلشَّعْبُ بِكَيَانِهِ فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَصْدَعَهُ وَتُفَرِّقَهُ .

وَلَوْ أَنَّ فِيْ ٱلسَّحَابِ مَطَرًا وَغَيثًا لَمَا كَانَ لَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لَوْنٌ مَصْبُوغٌ ، وَلَوْ أَنَّ فِي ٱلشَّبَابِ دِيْنَا لَمَا صَبَغَتْهُ تِلْكَ ٱلأَخْلَاقُ ٱلْفَاسِدَةُ ، وَمَا ذَهَابُ ٱلْحَارِسِ عَنْ مَكَانٍ إِلَّا دَعْوَةٌ لِللَّمُوصِ إِلَيْهِ ، وَهَلْ كَانَ ٱلدِّيْنُ إِلَّا وَاجِبَاتٍ وَتَبِعَاتٍ وَقَيُودًا يُرَادُ مِنْ جَمِيْعِهَا إِعْدَادُ ٱلإِنْسَانِ لِللَّصُوصِ إِلَيْهِ ، وَهَلْ كَانَ ٱلدِّيْنُ إِلَّا وَاجِبَاتٍ وَتَبِعَاتٍ وَقَيُودًا يُرَادُ مِنْ جَمِيْعِهَا إِعْدَادُ ٱلإِنْسَانِ لِللَّمُ وَلَا لَهُ مُنْفَرِدًا لِأَمْنَالِهَا فِيْ ٱلاجْتِمَاعِ ، حَتَّىٰ يَقَرَّ فِي إِنْسَانِيَّتِهِ ٱلصَّحِيْحَةِ عَلَىٰ ٱلنَّحْوِ ٱلَذِي يَصْلُحُ لَهُ مُنْفَرِدًا وَيَصْلُحُ لَهُ مُنْفِرِدًا وَيَصْلُحُ لَهُ مُنْ النَّحْوِ ٱللَّذِي يَصْلُحُ لَهُ مُنْفَرِدًا وَيَصْلُحُ لَهُ مُنْ النَّحْوِ ٱللَّذِي يَصْلُحُ لَهُ مُنْفَرِدًا وَيَصْلُحُ لَهُ مُنْ النَّعْوِ ٱللَّذِي يَصْلُحُ لَهُ مُنْفِرِدًا وَيَهِ اللَّوْمُ وَلَا يَعْ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمُ عَلَى اللَّعْمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ لَكُلُ اللَّعْمُ عَلَى اللَّهُ وَ مَلْنَا ٱلللَّقُوطِ ، وَهَاذَا ٱلللَّقُوطِ ، وَهَاذَا ٱلللَّوْمُ لَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلًا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْلُهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّ

بَغَايَا لَا زَوْجَاتٍ . . . بَغَايَا حَتَّىٰ مِنَ ٱلزَّوْجَاتِ . . . !

فَبَّحَ ٱللهُ عَصْرًا يَجْهَلُ ٱلشَّابُ فِيْهِ أَنَّ ٱلرَّجُلَ وَٱلْمَرْأَةَ فِيْ ٱلْوَطَنِ كَلِمَتَانِ تُفَسِّرُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ إِحْدَاهُمَا بِٱلأُخْرَىٰ تَفْسِيْرًا إِنْسَانِيًّا دِيْنِيًّا بِٱلْوَاجِبَاتِ وَٱلْقُيُوْدِ وَٱلأَحْمَالِ ، لَا بِٱلأَهْوَاءِ وَٱلشَّهَوَاتِ وَٱلانْطِلَاقِ كَمَا تُفَسِّرُ ٱلْحَيْوَانِيَّةُ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنْثَىٰ .

وَالنَّفْسُ الدَّنِيئَةُ أَوِ الْمُنْحَطَّةُ فِيْ أَخْلَافِهَا وَمَنَازِعِهَا مِنَ الْحَيَاةِ لَا تَكُوْنُ إِلَّا دَنِئَةً أَنْ مُنْحَطَّةً فِيْ أَخْلَامِهَا وَأَخْيِلَتِهَا الرُّوْحِيَّةِ ، دَنِئَةً كَذَلِكَ فِيْ طَاعَتِهَا إِنْ قَضَتْ عَلَيْهَا اللَّحَيَاةُ مِنْ السُّلْطَةِ . وَلَوْ تَنَبَهَتِ مِمَوْضِعِ الْخُضُوْعِ ، دَنِئَةً فِي حُكْمِهَا إِنْ قَضَتْ لَهَا الْحَيَاةُ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ السُّلْطَةِ . وَلَوْ تَنَبَهَتِ مِمَوْضِعِ الْخُضُوعِ ، دَنِئَةً فِي حُكْمِهَا إِنْ قَضَتْ لَهَا الْحَيَاةُ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ السُّلْطَةِ . وَلَوْ تَنَبَهَتِ اللَّحُكُومَةُ لَطَرَدَتْ مِنْ عَمَلِهَا كُلَّ مُوظَفِ غَيْرَ مُتَأَهِّلٍ ، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَسْتَعْمِلُ شَوَّا لَا رَجُلَا يَمْنَعُ السُّوعُ ، وَكُلُّ شَابً تِلْكَ حَالُهُ هُوَ حَادِثَةٌ تَرْتَذِفُ الْحَوَادِثَ وَتَسْتَلْزِمُهَا ، وَمَا يَأْتِيْ السُّوءُ إِلَّا الشَّوّ ، وَكُلُّ شَابً تِلْكَ حَالُهُ هُو حَادِثَةٌ تَرْتَذِفُ الْحَوَادِثَ وَتَسْتَلْزِمُهَا ، وَمَا يَأْتِيْ السُّوءُ إِلَّا لِمَا أَنْ بِأَسْوَا مِنْهُ .

张 张 张

لَيْسَ لِلذَّوَاجِ مَعْنَى إِلَّا إِفْرَارَ طَبِيْعَةِ ٱلرَّجُلِ وَطَبِيْعَةِ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ طَبِيْعَةِ ثَالِئَةٍ تَقُوْمُ بِٱلاثْتَيْنِ مَعًا ، وَهِي طَبِيْعَةُ ٱلشَّعْبِ . فَمِنْ سُقُوْطِ ٱلنَّفْسِ وَلُوْمِهَا وَدَنَاءَتِهَا أَنْ يَفِرَ ٱلشَّابُ ٱلْقَوِيُّ مِنْ تَبِعَةِ ٱلرُّجُوْلَةِ ، فَلَا يَحْمِلَ مَا حَمَلَ أَبُوهُ مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ؛ وَلَا يُقِيْمُ لِوَطَنِهِ جَانِبًا مِنْ بِنَاءِ ٱلْحَيَاةِ فِيْ نَفْسِهِ وَزَوْجِهِ وَوَلَذِهِ ، بَلْ يَذْهَبُ يَجْعَلُ حَظَّ نَفْسِهِ فَوْقَ نَفْسِهِ ، وَفَوْقَ لِنَاءِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَٱلْفَضِيْلَةِ وَٱلْوَطَنِ جَمِيْعًا ؛ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ ٱلْفِلَاتَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلزَّوَاجِ هُوَ إِضْعَافُ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ وَٱلْفَضِيْلَةِ وَٱلْوَطَنِ جَمِيْعًا ؛ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ ٱلْفِلَاتَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلزَّوَاجِ هُوَ إِضْعَافُ أَلْإِنْسَانِيَّةِ وَٱلْفَضِيْلَةِ وَٱلْوَطَنِ جَمِيْعًا ؛ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ ٱلْفِلَاتَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلزَّوَاجِ هُوَ إِصْعَافُ وَيُو طَيْعَانِ فِي أَيَّ أَسْبَابِهَا فِي طَبِيْعَتِهِ لِمَعْنَىٰ ٱلإِخْلَاصِ ٱلنَّابِتِ ، وَٱلصَّبْرِ ٱلدَّائِدِ ، وَٱلْعَطْفِ ٱلْجَمِيْلِ فِي أَيُّ ٱسْبَابِهَا عَرْضَتْ .

وَمِنْ فُسُولَةِ الطَّبْعِ وَلُوْمِهِ وَدَنَاءَتِهِ أَنْ يَهُرُبَ هَاذَا الْجُنْدِيُّ مِنْ مَيْدَانِهِ الَّذِيْ فَرَضَتْ عَلَيْهِ الطَّبِيْعَةُ الْفَاضِلَةُ أَنْ يُجَاهِدَ فِيْهِ لِأَدَاءِ وَاجِبِهِ الطَّبِيْعِيِّ مُتَعَلِّلًا لِفِرَارِهِ الْمُخْزِيْ بِمَشَقَّةِ هَاذَا الْوَاجِبِ وَمَا عَسَىٰ أَنْ يُعَانِيَ فِيْهِ ، كَمَا يَخْتَجُّ الْجَبَانُ بِخَوْفِ الْهَلَاكِ وَعَنَاءِ الْحَرْبِ .

وَمِنْ سُقُوْطِ ٱلنَّفْسِ أَنْ يَرْضَىٰ ٱلشُّبَّانُ كَسَادَ ٱلْفَتَيَاتِ ، وَبَوَارَهُنَّ عَلَىٰ ٱلْوَطَنِ ؛ وَأَنْ يَتُواطَؤُوا عَلَىٰ نَبْلِهِ هَـٰلِهِ ٱلأَحْمَالِ ، وَإِلْقَائِهَا فِيْ طُرُقِ ٱلْحَيَاةِ ، وَتَزْكِهَا لِمَقَادِيْرِهَا يَتُواطَؤُوا عَلَىٰ نَبْلِهِ هَـٰلِهِ ٱللهُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ يَضِيْعُ بِأَخَوَانِهِمْ بَيْنَ ٱلْفَتَيَاتِ ، وَيَضِيْعُ ٱللهُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ يَضِيْعُ بِأَخَوَانِهِمْ بَيْنَ ٱلْفَتَيَاتِ ، وَيَضِيْعُ

بِوَطَنِهِمْ فِيْ أُمَّهَاتِ ٱلْجِيْلِ ٱلْمُقْبِلِ ، وَيَضِيْعُ بِٱلْفَضِيْلَةِ فِيْ تَرْكِهِمْ حِمَايَتَهَا وَتَخَلِّيْهِمْ عَنْ حَمْلِ وَاجِبَاتِهَا وَهُمُوْمِهَا ٱلسَّامِيَةِ .

إِنَّ ٱلْجَمَلَ إِذَا ٱسْتَنْوَقَ تَخَنَّتَ وَلَانَ وَخَضَعَ ، وَلَـٰكِئَهُ بَحْمِلُ ؛ وَهَـٰـؤُلَاءِ إِذَا ٱسْتَنْوَقُوْا تَخَتَّنُوا وَلَانُوا وَخَضَعُوا وَأَبَوْا أَنْ يَحْمِلُوا . . .

وَمِنْ سُقُوْطِ ٱلنَّفْسِ فِيْ ٱلرَّجُلِ ٱلنُّكْسِ ٱلْعَاجِزِ ٱلْمُقَصِّرِ أَنْ يَحْتَجَّ لِعُزُوْبَتِهِ بِعِلْمِهِ وَجَهْلِ
ٱلْفَتَيَاتِ ؛ أَوْ تَمَدُّنِهِ وَزَعْمِهِ أَنَّهُنَّ لَمْ يَبْلُغْنَ مَبْلَغَ ٱلأُوْرُبَّيَّةِ ، وَلَا يَدْرِيْ هَـٰذَا ٱلْمُنْحَطُّ ٱلنَّفْسِ
أَنَّ ٱلزَّوَاجَ فِيْ مَعْنَاهُ ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلاجْتِمَاعِيِّ هُوَ ٱلشَّكْلُ ٱلآخَرُ لِلاقْتِرَاعِ ٱلْعَسْكَرِيُّ ، كِلاَهُمَا
وَاجِبٌ حَثْمٌ لَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ إِلَّا بِأَعْذَارٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَمَا عَدَاهَا فَجُبْنٌ وَسُقُوظٌ وَٱنْخِذَالٌ وَلَعْنَةٌ عَلَىٰ
الرُّجُوْلَةِ .

وَمِنْ سُقُوٰطِ اَلتَّفْسِ أَنْ يَغْنَىٰ ٱلشَّابُ عَنِ ٱلزَّوَاجِ لِفُجُوْرِهِ فِيُقِرَّهُ ، وَيُمَكَّنَ لَهُ ؛ وَكَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بِذَلِكَ يَخْطِمُ نَفْسَيْنِ ، وَيُحْدِثُ جَرِيْمَتَيْنِ ، وَيَجْعَلُ نَفْسَهُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا لَعْنَتَيْنِ .

وَمِنْ سُقُوْطِ ٱلنَّفْسِ أَنْ يَغْتَرُ ٱلشَّابُ فَتَاةً حَتَّىٰ إِذَا وَافَقَ غِرَّتَهَا مَكَرَ بِهَا وَتَرَكَهَا بَعْدَ أَنْ يُلْسِسَهَا عَارَهَا ٱلأَبَدِيَّ ؛ فَمَا يَحْمِلُ هَلْذَا ٱلشَّابُ إِلَّا نَفْسَ لِصِّ خَبِيْثِ فَاتِكِ ، هُو أَبَدًا عِنْدَ مَنْ يَسْرِقُهُمْ فِيْ بَابِ ٱلرَّبْحِ وَٱلْمَكْسَبِ ؛ وَعِنْدَ ٱلْمُجْتَمَعِ مَنْ يَسْرِقُهُمْ فِيْ بَابِ ٱلْخَسَائِرِ وَٱلنَّكَبَاتِ ، لَا فِيْ بَابِ ٱلرَّبْحِ وَٱلْمَكْسَبِ ؛ وَعِنْدَ ٱلْمُجْتَمَعِ فِيْ بَابِ ٱلْمَصْلَحَةِ وَٱلْخَيْرِ ؛ وَعِنْدَ نَفْسِهِ فِيْ بَابِ ٱلْجَرِيْمَةِ وَٱلسَّرِقَةِ ، لَا فِيْ بَابِ ٱلْمَصْلَحَةِ وَٱلْخَيْرِ ؛ وَعِنْدَ نَفْسِهِ فِيْ بَابِ ٱلْجَرِيْمَةِ وَٱلسَّرِقَةِ ، لَا فِيْ بَابِ ٱلْمَصْلَحَةِ وَٱلْخَيْرِ ؛ وَعِنْدَ نَفْسِهِ فِيْ بَابِ ٱلْجَرِيْمَةِ

فَسُقُوْطُ النَّفْسِ وَانْحِطَاطُهَا هُوَ وَحْدَهُ نَكْبَةُ الزَّوَاجِ فِيْ أَصْلِهَا وَفُرُوْعِهَا الْكَثِيْرَةِ اللَّيْ مِنْهَا الْمُغَالَاةُ وَالشَّطَطُ فِيْ الْمُهُوْرِ ، وَمِنْهَا بَحْثُ الشَّابِّ عَنِ الزَّوْجَةِ الْغَنِيَّةِ ، وَإِهْمَالُ ذَاتِ الدَّيْنِ وَالْأَصْلِ الْكَرِيْمِ لِفَقْرِهَا ، وَمِنْهَا الْبَغَاءُ الزَّوْجَةِ رَجُلَّا ذَا جَاهٍ أَوْ ثَرَاءٍ ، وَعُزُوْفُهَا عَنِ الْفَاضِلِ وَلَا صَلِ الْكَوْيِهِ لِفَقْرِهَا ، وَمِنْهَا الْبَغَاءُ الزَّوْجَةِ رَجُلَّا ذَا جَاهٍ أَوْ ثَرَاءٍ ، وَعُزُوْفُهَا عَنِ الْفَاضِلِ ذِيْ الْكَفَافِ أَوِ الْشَيدِ عَلَىٰ غِنَى فِيْ رُجُوْلَتِهِ وَفَضَائِلِهِ ، كَأَنَّمَا هُو زَوَاجُ الدَّيْنَارِ بِالسَّينِكَةِ ، وَالسَّينِكَةِ بِالدِّيْنَارِ ، وَكَأَنَّ الطَّبِيْعَةَ قَدِ الْبَنْلِيَتْ هِيَ أَيْضًا بِالسُّقُوْطِ ، فَأَصْبَحَتْ تَعْتَبِرُ الْغِنَىٰ وَالسَّبِيْكَةِ بِالدِّيْنَارِ ، وَكَأَنَّ الطَّبِيْعَةَ قَدِ الْبَنْلِيَتْ هِيَ أَيْضًا بِالسُّقُوْطِ ، فَأَصْبَحَتْ تَعْتَبِرُ الْغِنَىٰ وَاللَّمِيْكَةِ بِالدِّيْنَارِ ، وَكَأَنَّ الطَّبِيْعَةَ قَدِ الْبَعْلِيَتْ هِيَ أَيْضًا بِالسُّقُوْطِ ، فَأَصْبَحَتْ تَعْتَبِرُ الْغِنَىٰ وَاللَّيْنَادِ ، وَكَأَنَّ الطَّبِيْعَةَ قَدِ الْبَلْكِيْتُ هِيَ أَيْضًا بِالسُّقُوطِ ، فَأَصْبَاتِ فِي فَيْ وَمُ أَوْلِهِ وَاللَّهُ الْإِلَمُ اللَّهُ الْفَقَرَاءِ رُوْحَ اللْعُلْوِ وَالْمَاسِ ، وَتُلْقِيْ فِيْ وَمُ أَوْلِادِ الْخَشِبِ وَالْوَجَارَةِ . . . عَلَىٰ حِيْنَ أَنَّ الْجَمِيْعَ مُسْتَيْفِئُونَ لَا يَتَكَافَعُ

ٱثْنَانِ مِنْهُمْ فِيْ أَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ لَا تُبَالِيْ إِلَّا بِوِرَاثَةِ ٱلآدَابِ وَٱلطَّبَاعِ .

وَأَغْظُمُ أَسْبَابِ هَالذَا السُّقُوطِ فِيْ رَأْيِيْ هُوَ ضَغفُ التَّرْبِيةِ الدَّيْنِيَّةِ فِي الْجِنْسَيْنِ ، وَخَاصَةً الشُّبَانُ ؛ ظَنَّا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّيْنَ شَأْنٌ زَائِدٌ عَلَىٰ الْحَيَاةِ ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ لَا غَيْرُهُ نِظَامُ هَالِهِ الشُّبَانُ ؛ ظَنَّا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّيْنَ شَأْنٌ زَائِدٌ عَلَىٰ الْحَيَاةِ وَمَعَانِيْهَا ، وَلَيْسَتِ الْمَدَنِيَّةُ الصَّحِيْحَةُ - كَمَا يَحْسَبُ الْمَفْتُونُونَ - هِيَ نَوْعَ الْمَعِيْشَةِ لِلْحَيَاةِ وَمَادِّتِهَا ، بَلْ نَوْعَ الْعَقِيْدَةِ بِالْحَيَاةِ وَمَعَانِيْهَا ؛ وَإِلَىٰ هَالْمَنْوَنُونَ اللَّهَ الْمَدَنِيَّةُ الْمُدَنِيَّةُ الْمُدَنِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَىٰ الاسْتِمْتَاعِ ، وَفُنُونِ اللَّذَاتِ ، وَانْطِلاقِ الْحُرِيَّةِ وَخَرَابِهَا ؛ اللَّيْنَ الْجِنْسَيْنِ ؛ فَهَاذَا بِعَنْنِهِ هُوَ التَّخْطِيْمُ الْإِنْسَانِيُّ اللَّذِيْ يَتَعَيْمٍ بِتَهَدُّمِ تِلْكَ الْمَدَنِيَّةُ وَخَرَابِهَا ؛ وَإِنَّمَا يَعْبَأُ الْإِسْلَامُ مِالْمَدُنِيَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَىٰ الاسْتِمْتَاعِ ، وَفُنُونِ اللَّذَاتِ ، وَانْطِلاقِ الْحُرَابِهَا ؛ الْمُولِيَّةُ الْمُدُنِيَّةُ الْمُولِيَّةِ وَخَرَابِهَا ؛ وَإِنْ مَنْ الْجُنْسَيْنِ ؛ فَهَاذَا بِعَنْنِهِ هُو التَخْطِيْمُ الْإِنْسَانِيُّ اللَّذِيْ يَتَنَهِى بِتَهَدُّمِ تِلْكَ الْمَدَنِيَّةِ وَخَرَابِهَا ؛ وَإِنْ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ الْمُولِيَّةِ وَالْمَالِقُ الْمُولِيَةِ وَلَى الْمُنْفَعَةِ ، قَائِمًا وَالْفَوْضَى .

وَيُقَابِلُ ضَعْفَ ٱلتَّرْبِيَةِ ٱلدُّيْنِيَّةِ مَظْهَرٌ آخَرُ هُوَ سَبَبٌ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ ٱلسُّقُوْطِ ، وَهُوَ ضَعْفُ ٱلتَّرْبِيَةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ فِيْ ٱلْمَدْرَسَةِ ؛ وَإِلَىٰ هَلذَا ٱلضَّغْفِ يَرْجِعُ سَبَبٌ آخَرُ هُو تَخَنُّثُ ٱلطِّبَاعِ وَٱسْتِرْسَالُهَا إِلَىٰ ٱلدَّعَةِ وَٱلرَّاحَةِ ، وَفِرَارُهَا مِنْ حَمْلِ ٱلتَّبِعَةِ « ٱلْمَسْؤُولِيَّةِ » ٱلَّتِيْ هِيَ دَائِمًا أَسَاسُ كُلُّ شَخْصِيَّةٍ قَائِمَةٍ فِيْ مَوْضِعِهَا ٱلاجْتِمَاعِيُّ .

وَيِذَلِكَ الضَّغْفِ وَذَلِكَ السُّقُوْطِ وُضِعَتِ الْمَرْأَةُ الْبَغِيُّ الْعَاهِرَةُ فِي الْمَوْضِعِ الطَّبِيْعِيِّ لِلاَّبِ ، وَتَحَلَّلَتْ قُوَىٰ الْوَطَنِ لِلاَّبِ ، وَتَحَلَّلَتْ قُوَىٰ الْوَطَنِ لِلاَّبِ ، وَتَحَلَّلَتْ قُوَىٰ الْوَطَنِ إِللَّهِ ، وَنَزَلَ الرَّجُلُ السَّافِلُ الْمُنْحَلُّ فِي الْمَكَانِ الطَّيِنِيِّيِّ لِلاَّبِ ، وَتَحَلَّلُ الْمَنْ الْوَطَنِ إِلنَّحِرَافِ عُنْصُرَيْهِ الْعَظِيْمَيْنِ عَنْ طَبِيْعَتِهِمَا ، وَجَعَلَتْ فَضِيْلَةُ الْفَتَيَاتِ الْمِسْكِيْنَاتِ تَتَأَكَّلُ مِنْ طُوْلِ مَا أُهْمِلَتْ ، وَأَخَذَ سُوْسُ الدَّمِ يَنْرُكُهَا فَضَائِلَ نَخِرَةً .

وَلَا عَاصِمَ وَلَا دَافِعَ إِلَّا قُوَّةُ الْقَانُوٰنِ وَسَطْوَتُهُ ، مَا دَامَتِ الْفَضِيْلَةُ فِيْ حُخْمِ النَّاسِ وَتَصْرِيْفِهِمْ قَدْ تَرَكَتْ مَكَانَهَا لِلْقَوَانِيْنِ ، وَمَا دَامَتْ قُوَّةُ اَلنَّفْسِ قَدْ أَخْلَتْ مَوْضِعَهَا لِلْقُوَّةِ اَلتَّنْفِيْذِيَّةِ .

لَقَدْ قُتِلَتْ رُوْحِيَّةُ ٱلزَّوَاجِ ، وَهِيَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ جَرِيْمَةُ قَتْلٍ ، فَمَنِ ٱلْقَاتِلُ يَا صَاحِبَنَا ٱلْمُحَامِيْ ؟

قَالَ ٱلشَّابُ : هُوَ كُلُّ رَجُلٍ عَزَبٍ .

قُلْتُ : فَمَا عِقَابُهُ ؟

فَسَكَتَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ جَوَابًا .

قُلْتُ : كَأَنِّي بِكَ قَدْ تَأَهَّلْتَ وَخَلَاكَ ذُمٌّ . . فَمَا عِقَابُهُ ؟

قَالَ : إِلَىٰ أَنْ تَبْلُغَ ٱلْحُكُوْمَةَ أَوْ أَنْ تُعَاقِبَ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْعُزَّابَ ، فَلْيُعَاقِبْهُمُ ٱلشَّعْبُ بِتَسْمِيتَهِمْ « أَرَامِلَ ٱلْحُكُوْمَةِ » . . . وَاحِدُهُمْ : رَجُلٌ أَرْمَلَةُ حُكُوْمَةٍ . . .

ثُمَّ قَالَ : ٱللَّهُمَّ يَسِّرُهَا وَلَا تَجْعَلْنِيْ رَجُلًا بِغَلْطَتَيْنِ : غَلْطَةٍ فِيْ نِسَاءِ ٱلأُمَّةِ ، وَغَلْطَةٍ فِيْ أَلْفَاظِ ٱللُّغَةِ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## أَرْمَلَةُ حُكُوْمَةٍ (\*) . . .

(أَرْمَلَةُ ٱلْحُكُوْمَةِ) هُوَ ذَلِكَ ٱلشَّابُ ٱلزَّافِفُ ٱلْمُبَهْرَجُ ، يُخسَبُ فِيْ ٱلرِّجَالِ كَذِبًا وَزُوْرًا ؛ إِذْ لَا تَكْمُلُ ٱلرُّجُوْلَةُ بِتَكْوِيْنِهَا حَتَّىٰ تَكْمُلَ بِمَعَانِيْ تَكْوِيْنِهَا ؛ وَأَخَصَ ْهَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيْ إِنْشَاءُ ٱلأُسْرَةِ وَٱلْقِيَامُ عَلَيْهَا ، أَيْ : مُغَامَرَةُ ٱلرَّجُلِ فِيْ زَمَنِهِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ وَوُجُوْدِهِ ٱلْقَوْمِيِّ ، فَلَا

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد: ٦٦، ٢٩ جمادى الاخرة سنة ١٣٥٣ هـ = ٨ أكتوبر/تشرين الأول
 ١٩٢٤ م، السنة الثانية ، الصفحات: ١٦٤٣ \_ ١٦٤٤ و١٦٧٩ .

 <sup>(</sup>١) ٱنْظُرْ مَقَالَةَ « ٱسْتَنْوَقَ ٱلْجَمَلُ » . وَٱلنَّاءُ فِيْ « أَرْمَلَةُ ٱلْحُكُوْمَةِ » لَيْسَتْ لِلتَّأْنِيْثِ ، بَلْ هِيَ تَاءٌ
 جَدِيْدَةٌ فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، نُزَادُ فِيْ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ خَاصَّةَ وَٱسْمُهَا تَاءُ ٱلْهُزُو . . . وَيَا حَبَّذَا لَوِ ٱصْطَلَحَ ٱلنَّسَاءُ وَٱلْفَتَيَاتُ وَٱلْمُتَرَاتُ وَالْمُتَرَوِّجُونَ جَمِيْهَا عَلَىٰ تَسْمِيَةٍ كُلِّ رَجُلِ عَزَبٍ « أَرْمَلَةُ ٱلْحُكُومَةِ » فَإِنَّ مَاذَا السَمْ إِذَا عَمَّ وَشَاعَ كَانَ فِي مَعْنَاهُ وَفِعْلِهِ ٱلْمُطَهِّر ، حَامِضًا لُغُويًا كَحَامِض ٱلْفُنِيْكِ . . . !

يَعِيْشُ غَرِيْبًا عَنْهُ وَهُوَ مَعْدُودٌ فِيْهِ ، وَلَا طُفَيْلِيًّا فِيْهِ وَهُوَ كَالْمَنْفِيُّ مِنْهُ ، وَلَا يَكُونُ مَظْهَرًا لِقُوَّةِ الْجِنْسِ الْقَوِيِّ هَارِبَةً هُرُوْبَ الْجُبْنِ مِنْ حَمْلِ ضَعْفِ الْجِنْسِ الْآخِرِ الْمُحْتَمِيْ بِهَا ، وَلَا يَرْضَىٰ لِمُمُونَ وَ الْعَشِيْرِ مُتَبَرِّئَةً تَبَرُّوا اللَّذَالَةِ مِنْ مُوَازَرَةِ الْعَشِيْرِ الآخِرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا ؛ وَلَا يَرْضَىٰ لِمُمُونَ وَالدُّلُ يَعْمَلَانِ فِيْ نِسَاءِ أُمَّتِهِ عَمَلًا وَاحِدًا ، وَأَنْ يُصْبِحَ هُو وَالْكَسَادُ لَا يَأْتِيْ مِنْهُمَا إِلَّا أَثَرٌ مُتَشَابِهٌ ، وَأَنْ يَبِيْتَ هُو وَالْفَنَاءُ فِيْ ظُلْمَةٍ وَاحِدًا ، وَأَنْ يُصِيحَ هُو وَالْفَسَادُ لَا يَثْتِيْ مِنْهُمَا إِلَّا أَثَرٌ مُتَشَابِهُ ، وَأَنْ يَبِيْتَ هُو وَالْفَنَاءُ فِيْ ظُلْمَةٍ وَاحِدًا ، وَأَنْ يُتُونِ فِيْهِ وَاللَّمَاتِ الْقَبْرِ ، تَنْقُلُ لَا يَثْمِنَ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّمَاتِ الْقَبْرِ ، تَنْقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَاتِ الْقَبْرِ ، تَنْقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُقَالُ ، وَيَقِيَتْ فِيْهِ الْبَقِيَّةُ مِنْ هَاذَا الرَّجُلِ الْعَرْبِ الْمَيِّتِ الْمَاتِقِيَةُ مِنْ هَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُفَالَ ، وَيَقِيَتْ فِيْهِ الْبَقِيَّةُ مِنْ هَالْمَا اللَّهُ لِلْمُولِ الْمُقَالَ ، وَيَقِيَتْ فِيْهِ الْبَقِيَّةُ مِنْ هَالْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمُلْلَ ، وَيَقِيتُ فِيْهِ الْمُتَاقِيَّةُ مِنْ هَالِمُالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولَالُ ، وَيَقِيتُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

لَقَذَ رَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ أَذَاةَ ٱلْعَزَبِ وَأَثَاثَهُ ٱلْمُبَعْثَرَ فِيْ بَيْنِهِ ، كَأَنَّمَا يَقُصُّ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ قِصَّةَ شُؤْمِهِ وَوَحْدَنِهِ ، وَكَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ ٱلْفَرْشُ وَالنَّجْدُ وَٱلطِّرَازُ : « بِعْنِيْ يَا رَجُلُ وَرُدَّنِيْ إِلَىٰ السُّوْقِ ؛ فَإِنِّيْ هُنَالِكَ أَطْمَعُ أَنْ يَكُوْنَ مَصِيْرِيْ إِلَىٰ أَبِ وَأُمَّ وَأَوْلَادٍ ، أَجِدُ بِهِمْ فَوْحَةَ وَجُوْدِيْ ، وَأُصِيْبُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِمْ بَعْضَ ثَوَابِيْ ، وَأَبْلَىٰ تَحْتَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ فَأَكُونُ قَدْ وَجُوْدِيْ ، وَأُصِيْبُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِمْ بَعْضَ ثَوَابِيْ ، وَأَبْلَىٰ تَحْتَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ فَأَكُونُ قَدْ وَجُوْدِيْ ، وَأَشِيْ إِنْسَانِيًّا . أَمَّا عِنْدَكَ ، فَأَنْتَ خَشَبَةٌ مَعَ ٱلْخَشَبِ ، وَأَنْتَ خِرْقَةٌ بَيْنَ ٱلْخِرَقِ . عَمِلْتُ عَمَلًا إِنْسَانِيًّا . أَمَّا عِنْدَكَ ، فَأَنْتَ خَشَبَةٌ مَعَ ٱلْخَشَبِ ، وَأَنْتَ خِرْقَةٌ بَيْنَ ٱلْخِرَقِ . وَأَسْفِ إِلَىٰ فِرَاشِكَ إِنَّهُ يَقُولُ : ثُفَّ . . » .

شَهِدَ ٱلْعَزَبُ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُبْتَلَى بِٱلْعَافِيةِ ، مُسْتَعْبَدٌ بِٱلْحُرِّيَةِ ، مَجْنُونٌ بِٱلْعَقْلِ ، مَغْلُوبٌ بِٱلْقُوّةِ ، شَقِيٌ بِٱلسَّعَادَةِ . وَشَهِدَتِ ٱلْحَيَاةُ عَلَيْهِ وَرَبِّ ٱلْبَيْتِ أَنَّهُ فِي اللَّجُولَةِ فَاطِعُ طَرِيْقٍ ؛ يَقْطَعُ تَارِيْخَهَا وَلَا يُؤَمِّنُهُ ، وَيَسْرِقُ لَذَّاتِهَا وَلَا يَكْسَبُهَا ، وَيَخْرُجُ عَلَىٰ الرُّجُولَةِ فَاطِعُ طَرِيْقٍ ؛ يَقْطَعُ تَارِيْخَهَا وَلَا يُؤَمِّنُهُ ، وَيَسْرِقُ لَذَّاتِهَا وَلَا يَكْسَبُهَا ، وَيَخْرُجُ عَلَىٰ الرُّجُولُ فَيْهِ ، وَيَعْصِيْ وَاجِبَاتِهَا وَلَا يَنْقَادُ لَهَا . وَشَهِدَ ٱلْوَطَنُ ـ وَاللهِ ـ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ فَارِغٌ كَٱلْوَاغِلِ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ؛ إِنْ كَانَ نِعْمَةً بِصَلَاحِهِ ، ٱنْتَهَتِ ٱلنَّعْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا لَا تَنْقَطِعُ . وَأَنَّهُ شَحَادُ ٱلْعَيَاةِ ، أَحْسَنَ مَخْلُوقٌ فَارِغٌ كَانَ بِفَسَادِهِ مُصِيْبَةً ٱمْتَدَّتُ فِيْ غَيْرِهَا لَا تَنْقَطِعُ . وَأَنَّهُ شَحَادُ ٱلْعَيَاةِ ، أَحْسَنَ مَعْبُطُهُ عَلَىٰ لِا تَنْقَطِعُ . وَأَنَّهُ فِيْ بِلَادِهِ كَالأَجْنَبِيِ ، مَهْبِطُهُ عَلَىٰ بِهِ ٱلأَجْدَادُ نَسْلًا بَاقِيًا ، وَلَا يُحْسِنُ هُو بِنَسُلٍ يَبْقَىٰ . وَأَنَّهُ فِيْ بِلَادِهِ كَالأَجْنَبِي ، مَهْبِطُهُ عَلَىٰ بِهِ ٱلأَجْدَادُ نَسْلًا بَاقِيًا ، وَلَا يُحْسِنُ هُو بِنَسُلٍ يَبْقَىٰ . وَأَنَّهُ فِيْ بِلَاثُولَةِ إِلَىٰ وَطَنِهِ ، وَيَمُوتُ وُجُودُ لَا أَنْهَا فِيْ النَّقَلَةِ إِلَىٰ وَطَنِي ، وَيَمُوتُ وَجُودُ لَا لَا تَنْقِطَعُ الْاَثُولِ الْمَانِيَّةِ ، وَيَمُوتُ وَجُودُ أَلْعَلَامِ اللْعَلَةِ إِلَىٰ وَطَنِي ، وَيَمُوتُ وَجُودُ أَلْعَرَبِ بِٱللْفَلَةِ إِلَىٰ وَطَنِي ، وَيَتَفْقَانِ جَمِيْعًا فِيْ الْقَطَاعِ ٱلأَثْوَلِ الْعَقِلِ لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَكُو مَلْ مَا فَيْ الْوَطَنِ الْوَطَنِي اللْهُ كَانَ لَا عَقِبَ لَهُ ، وَيَذْهَبَانِ مَعًا فِيْ الْتَهُ الْمَالِ الْعَلَقِ الْعَرَادِ لَهُ الْمَالَةُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُتَلِقُ فِي الْوَطُولُ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْمُ الْمَالِقُ الْمُعَالِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْم

لُجَجِ ٱلنَّسْيَانِ : أَحَدُهُمَا عَلَىٰ بَاخِرَةٍ ، وَٱلاَّخَرُ عَلَىٰ ٱلنَّعْشِ !

\* \* \*

بَيْدَ أَنَّ ٱلْمُهُنْدِسَ - عَلَىٰ مَا ظَهَرَ لِيْ - قَدْ خَلَتْ حَيَاتُهُ مِنَ ٱلْهَنْدَسَةِ . . . وَٱنْتَهَىٰ فِيْهَا مِنَ التَّخْرِيْفِ ٱلْمُهْنْدِسَ - عَتَىٰ فِيْهَا لَا يُخْطِئُ ٱلصَّغَارُ فِيْهِ - إِلَىٰ مِثْلِ ٱلتَّحْرِيْفِ ٱلَّذِيْ قَالُوا إِنَّهُ وَقَعَ فِيْ ٱلْآيَةِ ٱلْمُضْحِكِ - حَتَّىٰ فِيْمَا لَا يُخْطِئُ ٱلصَّغَارُ فِيْهِ - إِلَىٰ مِثْلِ ٱلتَّحْرِيْفِ ٱلَّذِيْ قَالُوا إِنَّهُ وَقَعَ فِيْ ٱلْآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمِ ﴾ فَقَدْ رَوَوْا أَنَّ إِمَامَ قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَىٰ فِي ٱلدَّمْنِ ٱلْقَدِيْمِ كَانَ يَخْطُبُ أَهْلَ قَرْيَتِهِ وَيُصَلِّي بِهِمْ فِيْ مَسْجِدِهَا ، فَنَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ الْقُرَىٰ فِي ٱلدَّيْنِ لَمْ يَتَوَجَّهُ لِيْ وَجْهُ ٱلْحَقِّ فِيْهَا ، مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْخَطِيْبُ : إِنَّ لِيْ مَسَائِلَ فِيْ ٱلدِّيْنِ لَمْ يَتَوَجَّهُ لِيْ وَجْهُ ٱلْحَقِّ فِيْهَا ، وَكُنْتُ مِنْ زَمَنِ أَتَمَنَّىٰ أَنْ ٱلْقَىٰ بِهَا ٱلأَثِمَّةُ ، فَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهَا . وَلَا أَزَالُ مُتَحَيِّرُ ٱلرَّأْيِ ، وَكُنْتُ مِنْ زَمَنِ أَتَمَنَّىٰ أَنْ ٱلْقَىٰ بِهَا ٱلأَثِمَّةَ ، فَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهَا . وَلَا أَزَالُ مُتَحَيِّرُ ٱلرَّأْيِ ، وَكُنْتُ مِنْ زَمَنِ أَتَمَنَّىٰ أَنْ ٱلْقَىٰ بِهَا ٱلأَثِمَّةَ ، فَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهَا . وَلَا أَزَالُ مُتَحَيِّرُ ٱلزَانِي ، وَكُنْتُ مِنْ زَمَنِ أَتَمَنَّىٰ أَنْ ٱلْقَىٰ بِهَا ٱلأَثِمَّةَ ، فَأُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهَا .

قَالَ ٱلْخَطِيْبُ: أَشْكَلَ عَلَيَّ فِيْ ٱلْقُرْآنِ بَعْضُ مَوَاضِعَ ، مِنْهَا فِيْ سُوْرَةِ ٱلْحَمْدِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ﴾ . . . أَيُّ شَيْء بَعْدَهُ . « تِسْعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ » . . ؟ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ هَاذِهِ فَأَنَا أَقْرَوُهَا : تِسْعِيْنَ . أَخْذًا بِٱلاحْتِيَاطِ . . !

كَذَلِكَ مُهَنْدِسُنَا فِيْمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ حِسَابِهِ لِلْحَيَاةِ ، فَهُوَ عَزَبٌ أَخْذًا بِٱلاحْتِيَاطِ . قَالَ وَهُوَ يُحَاوِرُنِيْ :

كَيْفَ تُكَلِّفُنِيْ ٱلزَّوَاجَ وَتُكْرِهُنِيْ عَلَيْهِ ، وَتُعَنِّفُنِيْ عَلَىٰ ٱلْعُزُوْبَةِ وَتَعِيْبُنِيْ بِهَا ؛ وَإِنَّمَا أَنْتَ كَٱلَّذِيْ يَقُوْلُ : دَعِ ٱلْمُمْكِنَ وَخُذِ ٱلْمُشْتَحِيْلَ . إِنَّ ٱسْتِحَالَةَ ٱلزَّوَاجِ هِيَ جَعَلَتْنِيْ عَزَبًا ، وَٱلْعُزُوْبَةُ هِيَ جَعَلَتْنِيْ فَاسِدًا ، وَفِيْ هَـٰذَا ٱلْجَوِّ ٱلْفَاسِدِ مِنْ حَيَاةِ ٱلشَّبَابِ ، إِمَّا أَنْ تَكْسَدَ ٱلْفَتَاةُ ، وَإِمَّا أَنْ تَتَّصِلَ بِهَا ٱلْعَدْوَىٰ . وَٱلْعَزَبُ لَا يَأْبَىٰ أَنْ يُقَالَ فِيْهِ إِنَّهُ لِلنَّسَاءِ طَاعُوْنُ أَخْمَرُ أَوْ هَوَاءٌ أَصْفَرُ ؛ فَهُوَ وَٱللهِ مَعَ ذَلِكَ مَوْتٌ أَسْوَدُ وَبَلَاءٌ أَزْرَقُ .

قُلْتُ : لَقَدْ هَوَّلْتَ عَلَيَّ ؛ فَمَا مُسْتَحِيْلُكَ يَا هَاذَا ، وَلِمَ ٱسْتَحَالَ عَلَيْكَ مَا أَمْكَنَ غَيْرَكَ ، وَكِيْفَ بَلَغَتْ مِصْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِلْيُوْنَا ؟ أَمِنْ غَيْرِ آبَاءِ خُلِقُوْا ، أَمْ زُرِعُوا زَرْعًا فِيْ أَرْضِ ٱلْحُكُوْمَةِ ؟ ٱسْمَعْ ـ وَيْحَكَ ـ أَلَا يَكُوْنُ ٱلرَّجَالُ قَدْ أَفْبَلُوْا وَتَرَاجَعْتَ ، وَتَجَلَّدُوْا وَتَوَجَعْتَ ، أَوْ أَقْدَمُوْا وَخَنَسْتَ ، وَٱسْتَوْجَلُوْا وَتَأَنَّفْتَ ؟

قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَاذَا .

قُلْتُ : فَإِنَّ ٱلْمَسْأَلَةَ هِيَ كَيْفَ تَرَىٰ ٱلْفِكْرَةَ ، لَا ٱلْفِكْرَةُ نَفْسُهَا ، فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ٱلْغُرُوبَةِ وَأَنْتَ مُهَنْدِسٌ يَصْدُقُ عَلَيْكَ مَا قَالُوهُ فِي ٱلْعُرُوبَةِ وَأَنْتَ مُهَنْدِسٌ يَصْدُقُ عَلَيْكَ مَا قَالُوهُ فِي ٱلْرَجُلِ ٱلْمَجْدُودِ : لَوْ عَمَدَ إِلَىٰ حَجَرٍ لَانْفَلَقَ لَهُ عَنْ رِزْقِ .

قَالَ : أَلَيْسَ مُسْتَحِيْلًا ثُمَّ مُسْتَحِيْلًا أَنْ يَجْمَعَ مِثْلِيْ يَدَهُ عَلَىٰ مِئَةِ جُنَيْهِ يَدْفَعُهَا مَهْرًا ؛ وَمَا طَرَقْتُ ـ عَلِمَ ٱللهُ ـ بَابًا إِلَّا ٱسْتَقْبَلُونِيْ بِمَا مَعْنَاهُ : هَلْ أَنْتَ مُعْجِزَةٌ مَالِيَّةٌ ؟ هَلْ أَنْتَ مِئَةُ جُنَيْهِ ؟

قُلْتُ : فَإِنَّ عَمَلَكَ فِيْ ٱلْحُكُوْمَةِ يُغِلُّ عَلَيْكَ فِيْ ٱلسَّنَةِ مِئَةً وَثَمَانِيْنَ دِيْنَارًا ، فَلِمَ لَا تَعِيْشُ سَنَةً وَاحِدَةً بِثَمَانِيْنَ فَتَقَعُ ٱلْمُعْجِزَةُ ؟

قَالَ : « بِكُلِّ أَسَفِ » لَا يَسْتَطِيْعُ ٱلرَّجُلُ ٱلْعَزَبُ أَنْ يَدَّخِرَ أَبَدًا ؛ فَهُوَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ مُبَدَّدٌ ضَائِعٌ مُتَفَرُّقٌ .

قُلْتُ : فَهَاذِهِ شَهَادَتُكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِٱلسَّفَهِ وَٱلْخُرْقِ وَٱلتَّبْذِيْرِ ؛ تَنْفِقُ مَا يَكْفِيْ عَدَدًا وَتَضِيْقُ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَاذَا يَرْتَئِيْ مِثْلُكَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ؟ أَعِنْدَ نَفْسِهِ وَفِيْ يَقِيْنِهِ أَنْ يَتَأَبَّدَ فَيَبْقَىٰ عَزَبًا فَهُو يُنْفِقُ مَا جَمَعَ فِيْ شَهَوَاتِ حَيَاتِهِ ، وَيَتَوَسَّعُ فِيْهَا ضُرُوبًا وَٱلْوَانَا لِيَكُونَ وَهُوَ فَرْدٌ كَأَنَّهُ وَهُو فَيْ إِنْفَاقِهِ جَمَاعَةٌ ، كُلُّ مِنْهُمْ فِيْ مَوْضِعِ رَذِيْلَةٍ أَوْ مَكَانِ لَهْوٍ ؛ وَكَأَنَّ مِنْهُ رِجَالًا هُو كَاسِبُهُمْ وَعْ إِنْفَاقِهِ جَمَاعَةٌ ، كُلُّ مِنْهُمْ فِيْ ٱلْقَهْوَةِ ، وَعَلَىٰ هَاذَا فِيْ ٱلْحَانَةِ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فِيْ ٱلْمَلَاهِيْ ،

وَعَلَىٰ ٱلرَّابِعِ فِيْ ٱلْمَوَاخِيْرِ ، وَعَلَىٰ ٱلْخَامِسِ فِيْ ٱلْمُسْتَشْفَىٰ . . . ؟ إِنْ كَانَ هَـٰذَا هُوَ أَصْلَ ٱلرَّأْيِ عِنْدَ ٱلْعَزَبِ ، فَٱلْعَزَبُ سَفِيْهٌ مُجْرِمٌ ، وَهُوَ إِنْسَانٌ خَرِبٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ ، وَهُوَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ لَيْسَ ٱلْمُتَّسِعَ لِنَفَقَاتِ خَمْسَةٍ ، بَلْ كَأَنَّهُ قَاتِلُ خَمْسَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ وَطَنِهِ ؛ إِذْ كَانَ بِهِـٰذَا مُطِيْقًا أَنْ يَكُوْنَ أَبًا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَبْنَائِهِ ، لَا سَفِيْهًا يُنْفِقُ عَلَىٰ شَيَاطِيْنِهِ .

فَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَىٰ رَأْيَهُ عَلَىٰ أَنْ يَتَعَزَّبَ مُدَّةً ثُمَّ يَتَأَهَّلَ ، فَهَالذَا أَحْرَىٰ أَنْ يُعِيْنَهُ عَلَىٰ حُسْنِ ٱلتَّدْبِيْرِ ، وَهُوَ مَضْرَاةٌ لَهُ عَلَىٰ شَهْوَةِ ٱلْجَمْعِ وَٱلادِّخَارِ ؛ إِذْ يَكُوْنُ عِنْدَ نَفْسِهِ كَأَنَّمَا يَكْدَحُ لِعِيَالِهِ وَهُوَ فِيْ سَعَةٍ مِنْهُمْ بَعْدُ ، وَهُمْ لَا يَزَالُوْنَ فِيْ صُلْبِهِ عَلَىٰ ٱلْحَالِ ٱلَّتِيْ لَا يَسْأَلُونَهُ فِيْهَا شَيْنًا إِلَّا أَخْلَاقًا طَبَّيَةً وَهِمَمًا وَعَزَائِمَ يَرِثُونَهَا مِنْ دَمِهِ فَتَجِيْءُ مَعَهُمْ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا مَتَىٰ جَاؤُوا .

إِنَّمَا الْعَزَبُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَدْ خَرَجَ عَلَىٰ وَطَنِهِ وَقَوْمِهِ وَفَضَائِلِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، قَاعِدَتُهُ : جُرَّ ٱلْحَبْلَ مَا ٱنْجَرَّ لَكَ . وَهَاذَا دَاعِرٌ فَاسِقٌ ، مُبَذَّرٌ مِثْلَافٌ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمَيَاسِيْرِ ، قَاعِرُ وَثَاقِ أَوْ مُرِيْبٌ دَنِيْءٌ حَقِيْرُ ٱلنَّفْسِ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ . . . وَرَجُلٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ فِيْ وَثَاقِ أَوْ مُرِيْبٌ دَنِيْءٌ حَقِيْرُ ٱلنَّفْسِ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ . . . وَرَجُلٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُو فِيْ وَثَاقِ الطَّرُورَةِ إِلَىٰ أَنْ تُطْلِقَهُ ٱلأَسْبَابُ ، وَمِنْ ثُمَّ فَهُو يَعْمَلُ أَبَدًا لِلأَسْبَابِ ٱلَّتِيْ تُطْلِقُهُ ، وَيَعْرِفُ الضَّالِقُهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَلُ أَبُدًا لِلأَسْبَابِ اللَّيْفِي وَاللَّهُ مُن يَكُنْ آهِلًا فَلَا تَزَالُ ذِمْتُهُ فِيْ حَقِّ زَوْجَةٍ سَيَعُولُهَا ، وَفِيْ حُقُوقِ أَطْفَالِ يَأْبُوهُمْ ، وَالشَّعْلِقَ أَلُهُ وَاللَّهُ مُولِي مَنْ وَجُودٍهِ ، وَالْقِيَامِ عَلَىٰ سِيَاسَتِهَا ، وَالْجِبَاتِ وَطَنِ يَخْدِمُهُ بِإِنْشَاءِ هَلَذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ مِنْ وُجُودٍهِ ، وَٱلْقِيَامِ عَلَىٰ سِيَاسَتِهَا ، وَالنَّهُوضِ بِأَعْبَائِهَا . فَأَنْظُرْ وَيْحَكَ أَيُ ٱلرَّجُلَيْنِ أَنْتَ ؟

قَالَ : فَتُرِيْدُنِيْ أَنْ أُقَامِرَ بِتَعَبِ سَنَةٍ وَأَنَا بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا يُقْدَرُ لِيْ ، وَقَدْ أَشْتَرِيْ بِتَعَبِ سَنَةٍ مِنَ ٱلْعُمْرِ تَعَبَ ٱلْعُمْرِ كُلِّهِ ؟

قُلْتُ : فَهَالِذِهِ هِيَ خِسَّةُ ٱلْفَرْدِيَّةِ ، وَدَنَاءَتُهَا ٱلْوَحْشِيَّةُ فِيْ جِنَايَتِهَا عَلَىٰ أَهْلِهَا ، وَسُوْءِ أَثْرِهَا فِيْ طِبَاعِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ ؛ فَهِيَ فَرْدِيَّةٌ تَضْرِبُ فِيْهِمُ ٱلْعَاطِفَةَ ٱلاجْتِمَاعِيَّةَ ضَرْبَ أَثْرِهَا فِيْ طِبَاعِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ ؛ فَهِيَ فَرْدِيَّةٌ تَضْرِبُ فِيْهِمُ ٱلْعَاطِفَةَ ٱلاجْتِمَاعِيَّةَ ضَرْبَ ٱلتَّلَفِ (١) ، وَتَنْتَلِيْهِمْ بِٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلتَّبِعَاتِ حَتَّىٰ لَيَتَوهَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ لَمْ يَدْخُلُ عَلَىٰ ٱلتَّلْفِ (١) ، وَتَنْتَلِيْهِمْ بِٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلتَّبِعَاتِ حَتَّىٰ لَيَتَوهَمَّ أَكُولُومُ أَنَّهُ إِنْ تَوْرَجَ لَمْ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَمَا دَامَ ٱلْوَاحِدُ مِنْهُمْ وَاحِدًا لِنَفْسِهِ ، فَهُو فِيْ تَصْرِيْفِ حُكْمِ ٱلأَنْرَةِ ، وَفِيْ قَانُونِ ٱلْفِنْنَةِ بِأَهْوَاءِ ٱلنَّفْسِ وَمَنَافِعِهَا ؛ كَأَنَّمَا

<sup>(</sup>١) { يُقَالُ ضَرَبَهُ ضَرْبَ التَّلَفِ ، أَيْ : الضَّرْبَ الَّذِينِ يَقْتُلُهُ وَيُتْلِفُهُ } .

يُعَامِلُهُ ٱلنَّاسُ رَجُلًا كُلُّهُ مَعِدَةٌ ، أَوْ هُوَ فِيْهِمْ قُوَّةُ هَضْمٍ لَيْسَ غَيْرَ .

قَالَ : وَلَـٰكِنَ ٱلزَّوَاجَ عِنْدَنَا حَظِّ مَخْبُوءٌ « لُوتَّرِيَّةِ »<sup>(١)</sup> ، وَٱلنِّسَاءُ كَأَوْرَاقِ ٱلسَّحْبِ ، مِنْهُنَّ وَرَقَةٌ هِيَ ٱلتَّوْفِيْنُ وَٱلْغِنَىٰ بَيْنَ آلافٍ هُنَّ ٱلْفَقْرُ وَٱلْخَيْبَةُ ٱلْمُحَقَّقَةُ .

قُلْتُ : هَلِ ٱغْتَدْتَ أَنْ تَتَكَلَّمَ وَأَنْتَ نَائِمٌ ؟ فَلَعَلَّكَ ٱلآنَ فِيْ نَوْمَةِ عَقْلِ ، أَوْ لَا فَأَنْتَ ٱلآنَ فِيْ غَفْلَةِ عَقْلِ .

إِنَّ هَاذَا ٱلْمِسْكِيْنَ ٱلَّذِيْ يَمْسَحُ ٱلأَحْذِيَةَ وَيَشْتَرِيْ مِنْ تِلْكَ ٱلأَوْرَاقِ لَا يَخْلُوْ مِنْهَا ؛ يَعْلَمُ عِلْمًا أَكْثَرَ مِنَ ٱلْمَحِيْنِ ٱلْتَيْ فِيْ هَالِهِ ٱلأَوْرَاقِ ؛ عِلْمًا أَكْثَرَ مِنَ ٱلْمَتِيْنِ أَنْ عَيْشَهُ هُوَ مِنْ مَسْحِ ٱلأَحْذِيَةِ لَا مِنَ ٱلأَخْيِلَةِ ٱلَّتِيْ فِيْ هَالْهِ ٱلأَوْرَاقِ ؛ فَهُو لَا يَعْتَدُ بِهَا فِيْ كَبِيْرِ أَمْرٍ وَلَا صَغِيْرِهِ ، وَمَا يُنْزِلُهَا فِيْ حِسَابِ رَغِيْفِهِ وَثَوْبِهِ إِلَّا يَوْمَ يُخَالَطُهُ فَهُو لَا يَعْشَمُ إِلَّا يَوْمَ يُخَالَطُهُ فِي عَقْلِهِ فَيَتَنَزَّهُ أَنْ يَمْسَحُ أَحْذِيَةَ ٱلنَّاسِ ، وَيَرَىٰ أَنَّ عَظِيْمًا مِثْلَهُ لَا يَمْسَحُ إِلَّا أَحْذِيَةَ ٱلنَّاسِ ، وَيَرَىٰ أَنَّ عَظِيْمًا مِثْلَهُ لَا يَمْسَحُ إِلَّا أَحْذِيَةَ ٱلْمَلَاثِكَةِ . . .

أَنْتَ يَا هَانَا مُهَاْدِسٌ ، وَلَكَ بَعْضُ ٱلشَّأْنِ وَبَعْضُ ٱلْمَانِزِلَةِ ، فَهَاْكَ ٱرْنَأَيْتَ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ لِكَ أَوْ لَا يَحْسُنُ لَكَ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِنْتَ مَلِكِ مِنَ ٱلْمُلُوكِ ، فَهَاذِهِ وَحْدَهَا هِيَ عِنْدَكَ « ٱلنَّمْرَةُ اللَّهْرَةُ الْوَابِحَةُ » (١) ، وَسَائِرُ ٱلنِّسَاءِ فَقُرٌ وَخَيْبَةٌ ، مَا دَامَ ٱلأَمْرُ أَمْرَ رَأْبِكَ وَهَوَاكَ ؛ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا عَرَضْتَ لِيَلْكَ « ٱلنَّمْرَةِ ٱلرَّابِحَةِ » لَمْ تَعْرِفْكَ هِيَ إِلَّا صُعْلُوْكًا فِيْ ٱلصَّعَالِيْكِ ، وَأَحْمَقَ بَيْنَ ٱلْحَمْقَىٰ .

إِنَّ تِلْكَ ٱلأَوْرَاقِ تُصْنَعُ صَنْعَتُهَا عَلَىٰ أَنْ تَكُوْنَ جُمْلَتُهَا خَاسِرَةً إِلَّا عَدَدَا قَلِيْلًا مِنْهَا ؛ فَإِذَا تَعَاطَيْتَ شِرَاءَهَا فَأَنْتَ عَلَىٰ هَـٰلَذَا ٱلأَصْلِ تَأْخُذُهَا ، وَبِهَـٰلَذَا ٱلشَّرْطِ تَبْذُلُ فِيْهَا ؛ وَمَا تَمْتَرِيْ تَعَاطَيْتَ شِرَاءَهَا فَأَنْتَ عَلَىٰ هَـٰلَذَا ٱلأَصْلِ تَأْخُذُهَا ، وَشُذُوذَهَا هُوَ ٱلرِّبْحُ ؛ وَلَيْسَ فِي ٱلاحْتِمَالِ أَنْتَ وَلَا غَيْرُكَ أَنَّ ٱلْقَاعِدَةَ هَـٰهُمَا هِيَ ٱلْخَيْبَةُ ، وَشُذُوذَهَا هُوَ ٱلرِّبْحُ ؛ وَلَيْسَ فِي ٱلاحْتِمَالِ غَيْرُ ذَلِكَ ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَقَدْ بَرِىءَ إِلَيْكَ ٱلْحَظُّ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ شَيْءٌ مِنْهُ ؛ وَأَيْنَ هَـٰذَا وَأَيْنَ

<sup>(</sup>١) لوترية من الكلمة الفرنسية Loterie . وتعني : اليانصيب . بسام .

<sup>(</sup>٢) النمرة الرابحة ، أي : الرقم الرابح ، ونمرة من Nombre والذي يعني : العدد ، ولعل أصل الكلمة من العربية ، فالنُمْرَةُ : النكتة من أي لمون كان ، وبعبارة أخرى : العلامة من أي شكل كانت ، بل ٱلتَّمِرُ الحيوان المعروف سمي كذلك للنُمَرِ التي في جلده ، أي : العلامات التي في جلده . بسّام .

ٱلنَّسَاءُ ، وَمَا مِنْهُنَ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَفِيْهَا مَنْفَعَةٌ تَكْثُرُ أَوْ تَقِلُ ، بَلِ ٱلرِّجَالُ لِلنِّسَاءِ هُمْ أَوْرَاقُ السَّحْبِ فِيْ ٱعْتِبَارَاتٍ كَنْيُرَةٍ ، مَا دَامَتْ طَبِيْعَةُ ٱتَصَالِهِمَا تَجْعَلُ ٱلْمَرْأَةَ هِيَ فِيْ قَوَانِيْنِ ٱلرَّجُلِ ٱلشَّحْبِ فِيْ آعْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ غَفْلَةِ رَجُلٍ أَوْ قَسْوَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا تَجْعَلُ ٱلرَّجُلَ فِيْ قَوَانِيْنِهَا ، وَهَلْ ضَاعَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ غَفْلَةِ رَجُلٍ أَوْ قَسْوَتِهِ أَوْ فَسُولَتِهِ أَوْ فَسُولَتِهِ أَوْ فَسُولَتِهِ أَوْ فَسُولَتِهِ أَوْ فَسُولَتِهِ أَوْ فَسُولَتِهِ أَوْ فَهُوْرِهِ ؟

قَالَ ٱلْمُهَنْدِسُ : فَإِنِّيْ أَعْلَمُ ٱلآنَ \_ وَكُنْتُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ لَا صَلَاحَ لِيْ إِلَّا بِٱلزَّواجِ ، وَأَنَّ طَرِيْقِيْ إِلَىٰ النَّوْجَةِ هُوَ كَذَلِكَ طَرِيْقِيْ إِلَىٰ فَضِيْلَتِيْ وَإِلَىٰ عَقْلِيْ . وَتَٱللهِ مَا شَيْءٌ أَسُوأُ عِنْدَ ٱلْعَزَبِ وَلَا أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ بَقَائِهِ عَزَبًا ؛ غَيْرَ أَنَّهُ يُكَابِرُ فِيْ ٱلْمُمَارَاةِ كُلَّمَا تَحَاقَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ ، وَكُلَّمَا رَأَىٰ أَنَّ لَهُ حَالًا يَنْفَرِدُ بِهَا فِيْ سَخَطِ ٱللهِ وَسَخَطِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ . وَلَا مَكْذِبَةَ ، فَقَدْ وَٱللهِ وَكُلَّمَا رَأَىٰ أَنَّ لَهُ حَالًا يَنْفَرِدُ بِهَا فِيْ سَخَطِ ٱللهِ وَسَخَطِ ٱللهِ وَسَخَطِ ٱللهِ فَيْ ٱلْمَهْرِ وَتَغْلُو فِيْ ٱلطَّلَبِ ؛ وَلَلْكِنْ أَنْفَقْتُ فِيْ رَذَائِلِيْ مَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ مَهُو زَوْجَةٍ سَرِيَّةٍ تَشْتَطُّ فِيْ ٱلْمَهْرِ وَتَغْلُو فِيْ ٱلطَّلَبِ ؛ وَلَلْكِنْ كَيْفَتُ فِيْ ٱلْمَهْرِ وَتَغْلُو فِيْ ٱلطَّلَبِ ؛ وَلَلْكِنْ كَيْفُولُ مِنْ قَبْلُ إِصْلَاحٌ ، وَلَا أَعَانَنِيْ ٱقْتِصَادٌ ، وَمَنْ لِيْ بِفَتَاةٍ مِنْ طَبَقَتِيْ بِمَهْرٍ لَا أَتَحَمَّلُ مِنْهُ رَهُقًا ، وَلَا تَتَقَاصَرُ مَعَهُ أُمُورِيْ ، وَلَا تَخْتَلُ مَعِيْشَتِيْ ؟

قُلْتُ : فَإِذَا لَمْ يَحْمِلْكَ ٱلْحِمَارُ مِنَ ٱلْقَاهِرَةِ إِلَىٰ ٱلإِسْكِنْدَرِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُ يَحْمِلُكَ إِلَىٰ قَلْيُوْبَ أَوْ طُوْخِ . وَفِيْ ٱلنِّسَاءِ ٱسْكَنْدَرِيَّةٌ ، وَفِيْهِنَّ شَبْرَا ، وَقَلْيُوْبُ ، وَطُوْخٌ ؛ وَمَا قَرُبَ وَبَعُدَ ، وَمَا رَخُصَ وَغَلَا .

قَالَ : وَلَـٰكِنْ بَلَدِيْ ٱسْكَنْدَرِيَّةُ . . .

قُلْتُ : وَلَلْكِنَّكَ لَا تَمْلِكُ إِلَّا حِمَارًا . . . وَلِلْمَرْأَةِ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ سِعْرُهَا فِيْ هَلذَا اللَّخِيمَاعِ الْفَاسِدِ ؛ وَلَوْ تَعَاوَنَ النَّاسُ وَصَلُحُواْ وَأَدْرَكُواْ الْحَقِيْقَةَ كَمَا هِيَ ، لَمَا رَأَيْنَا الزَّوَاجَ اللَّجَيَمَاعِ الْفَاسِدِ ؛ وَلَوْ تَعَاوَنَ النَّاسُ وَصَلُحُواْ وَأَدْرَكُواْ الْحَقِيْقَةَ كَمَا هِيَ ، لَمَا رَأَيْنَا الزَّوَاجَ مِنْ فَقْرِ اللَّهُهُوْرِ كَأَنَّمَا يَوْكَبُ سُلَحْفَاةً يَمْشِيْ بِهَا . . . وَنَحْنُ فِيْ عَصْرِ الْفِطَارِ وَالطَّيَّارَةِ ، وَقَدْ كَانَ هَلذَا الزَّوَاجُ عَلَىٰ عَهْدِ أَجْدَادِنَا فِيْ عَصْرِ الْحِمَارِ وَالْجَمَلِ ـ كَأَنَّهُ وَحْدَهُ مِنَ السُّرْعَةِ فِيْ طَيَّارَةٍ أَوْ قِطَارِ .

\* \* \*

حِيْنَ يَفْسُدُ ٱلنَّاسُ لَا يَكُوْنُ ٱلاعْتِبَارُ فِيْهِمْ إِلَّا بِٱلْمَالِ ، إِذْ تَنْزِلُ قِيْمَتُهُمُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ وَيَبْقَىٰ ٱلْمَالُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلصَّالِحُ ٱلَّذِيْ لَا تَتَغَيَّرُ قِيْمَتُهُ . فَإِذَا صَلُحُوْا كَانَ ٱلاعْتِبَارُ فِيْهِمْ بِأَخْلَاقِهِمْ وَنُهُوْسِهِمْ ، إِذْ تَنْحَطُّ قِيْمُةُ ٱلْمَالِ فِيْ ٱلاعْتِبَارِ ، فَلَا يَغْلِبُ عَلَىٰ ٱلأَخْلَقِ وَلَا يُسَخِّرُهَا . وَإِلَىٰ هَلْذَا أَشَارَ ٱلنَّبِيُ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ لِطَالِبِ ٱلزَّوَاجِ : « ٱلْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدِ (١٠ » وَإِخْبَاءَ البخاري ، رقم : ١٤٢٥ ؛ مسلم ، رقم : ١٤٢٥ ] . يُرِيْدُ بِذَلِكَ نَفْيَ ٱلْمَادِّيَّةِ عَنِ ٱلزَّوَاجِ ، وَإِخْبَاءَ الرَّجُلِ فِيْ اللَّوْحِيَّةِ فِيْهِ ، وَإِقْرَارَهُ فِيْ مَعَانِيْهِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ٱلدَّفِيْقَةِ ، وَكَأَنَّمَا يَقُولُ : إِنَّ كِفَايَةَ ٱلرَّجُلِ فِيْ أَشْيَاءَ إِنْ يَكُنْ مِنْهَا ٱلْمَالُ فَهُو أَقَلُهَا وَآخِرُهَا ، حَتَّىٰ إِنَّ ٱلأَخْسَ ٱلأَقَلَّ فِيْهِ لَيُجْزِئَ مِنْهُ ٱلأَقْلُ الْمَدْيَةِ ؛ إِذِ ٱلرَّجُلُ هُو ٱلدُّجُولُةُ بِعَظَمَتِهَا وَجَلَالِهَا وَقُوتِهَا وَطِبَاعِهَا ، وَلَنْ يُجْزِئَ مِنْهُ ٱلأَقَلُ اللَّمَرُاةِ وَكُوتِهَا وَطِبَاعِهَا ، وَلَنْ يُجْزِئَ مِنْهُ ٱلأَقْلُ وَلَا يُحْرِقُ مِنْهُ ٱلأَوْلَ وَلَمُ اللَّمَوْلُ وَ وَهَلُ تُتِمُ الْمَحْدِيْدِ ؛ إِذِ ٱلرَّجُلُ هُو ٱلرُّجُولُلَهُ بِعَظَمَتِهَا وَجَلَالِهَا وَقُوتِهَا وَطِبَاعِهَا ، وَلَنْ يُجْزِئَ مِنْهُ ٱلأَقْلُ وَلَا تُولِمُ اللَّمَوْمُ فَيْ فَمِهِ ، شَيْئًا مِمَا وَلَى يُعْوَلِكُ وَهَلُ تُتِمُ الْأَسْنَانُ ٱلذَّهَمِيئَةُ ٱلللَّمِعَةُ ، يَحْمِلُهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْهُرِمُ فِيْ فَمِهِ ، شَيْئًا مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ ؟ وَمَا عَسَىٰ الْأَسْنَانُ ٱلذَّهُمِيئَةُ وَتَنَائُومُ هَا أَلَةُ رَجُلٌ خَلَّ ٱلْإِلَى فِيْ عِظَامِهِ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) ٱنْظُرْ " قِصَّةُ زَوَاجٍ ، وَفَلْسَفَةُ ٱلْمَهْرِ " .

## رُوْيَا فِيْ ٱلسَّمَاءِ (\*)

قَالَ أَبُوْ حَالِدٍ ٱلأَحْوَلُ ٱلزَّاهِدُ: لَمَّا مَاتَتِ ٱمْرَأَةُ شَيْخِنَا أَبِيْ رَبِيْعَةَ ٱلْفَقِيْهِ ٱلصُّوْفِيّ، ذَهَبْتُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ فَشَهِدْنَا أَمْرَهَا ؛ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ دَفْنِهَا وَسُوّيَ عَلَيْهَا ، قَامَ شَيْخُنَا عَلَىٰ قَبْرِهَا وَقَالَ : يَرْحَمُكِ ٱللهُ يَا فُلاَنَةُ ! ٱلآنَ قَدْ شُفِيْتِ أَنْتِ وَمَرِضْتُ أَنَا ، وَعُوفِيْتِ وَٱبْتُلِيْتُ ، وَبَرَكْنِنِي ذَاكِرًا ، وَذَهَبْتِ نَاسِيّةً ، وَكَانَ لِلدُّنْيَا بِكِ مَعْنَى ، فَسَتَكُونُ بَعْدَكِ بِلَا مَعْنَى ؛ وَتَرَكْتِنِي ذَاكِرًا ، وَذَهَبْتِ نَاسِيّةً ، وَكَانَ لِلدُّنْيَا بِكِ مَعْنَى ، فَسَتَكُونُ بَعْدَكِ بِلَا مَعْنَى ؛ وَكَانَ أَلهُمُومَ وَكَانَتُ حَيَاتُكِ لِيْ نِصْفَ ٱلضَّعْفِ ؛ وَكُنْتُ أَرَىٰ ٱلْهُمُومَ وَكَانَتُ حَيَاتُكِ لِيْ نِصْفَ ٱلْفُوقَةِ ، فَعَادَ مَوْتُكِ لِيْ نِصْفَ ٱلضَّعْفِ ؛ وَكُنْتُ أَرَىٰ ٱلْهُمُوْمَ بِمُواسَاتِكِ هُمُومًا فِيْ صُورِهَا ٱلْمُخَفَّفَةِ ، فَسَتَأْتِنِيْ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ فِيْ صُورِهَا ٱلْمُضَاعَفَةِ ؟ وَكَانَ وَجُودُكِ مَعِيَ حِجَابًا بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَشَقَّاتٍ كَثِيْرَةٍ ، فَسَتَخْلُصُ كُلُّ هَلِيْهِ ٱلْمُضَاعَفَةِ ؟ وَكَانَ وَكَانَتِ ٱلأَيُّامُ تَمُو أَكْثِي مَتَا بَيْنِي وَبَيْنَ مَشَقَّاتٍ كَثِيْرَةٍ ، فَسَتَخْلُصُ كُلُّ هَلِيْهِ ٱلْمُشَاقِ إِلَى نَفْسِيْ ؛ وَكَانَتْ تَنَاعُلُومُ وَيُ الْمَائِي أَنْ مُنْ أَكُولُ مَعِي حِجَابًا بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَشَقَّاتٍ كَثِيْرَةٍ ، فَسَتَخْلُصُ كُلُّ هَلِيْنِ أَكُنُ مَا تَمُولُ فَيْ وَبَيْلَ مُ مَنْ أَكُنُ مِنْ أَجْلِهَا ! وَكَالَتُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْكُ فِيْ مِنْ أَجْلِهَا !

قَالَ أَبُوْ خَالِدٍ : ثُمَّ ٱسْتَدْمَعَ ٱلشَّيْخُ ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ وَرَجَعْنَا إِلَىٰ دَارِهِ ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ بِمَا يُعَرِّيُ ٱلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَأَخْفَظَ لِمَا وَرَدَ فِيْ ذَلِكَ ؛ غَيْرَ أَنَّ لِلْكَلَامِ سَاعَاتٍ تَبْطُلُ فِيْهَا مَعَانِيْهِ أَوْ تَضْعُفُ ، إِذْ تَكُوْنُ ٱلنَّفْسُ مُسْتَغْرِقَةَ ٱلْهَمَّ فِيْ مَعْنَىٰ وَاحِدٍ قَدِ ٱنْحَصَرَتْ فِيْهِ ، إِمَّا مِنْ هَوْلِ ٱلْمَوْتِ ، أَوْ حُبَّ وَقَعَ فِيْهِ مِنَ ٱلْهَوْلِ ظِلُّ ٱلْمَوْتِ ، أَوْ رَغْبَةٍ وَقَعَ فِيْهَا ظِلُّ الْحُبِّ ، أَوْ لَجَاجَةٍ وَقَعَ فِيْهَا ظِلُّ ٱلرَّغْبَةِ . فَكُنْتُ أُحَدِّئُهُ وَأُعَزِيْهِ ، وَهُو بَعِيْدٌ مِنْ حَدِيثِيْ الْحُبِّ ، أَوْ لَجَاجَةٍ وَقَعَ فِيْهَا ظِلُّ ٱلرَّغْبَةِ . فَكُنْتُ أُحَدِّئُهُ وَأُعَزِيْهِ ، وَهُو بَعِيْدٌ مِنْ حَدِيثِيْ وَتَعْزِيَتِيْ ؛ حَتَّىٰ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ ٱلدَّارِ فَلَخَلْنَا وَمَا فِيْهَا أَحَدٌ ؛ فَنَظَرَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، وَقَلَّ عَيْنَيْهِ وَتَعْ فِيها غِلْ الرَّغْبَةِ . وَمَا فِيْهَا أَحَدٌ ؛ فَنَظَرَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، وَقَلَّ عَيْنَيْهِ وَتَعْ فِيها غِلْ اللَّهُ وَمَا فِيْهَا أَحَدٌ ؛ فَنَظَرَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، وَقَلَ عَلْمَا عَيْنَيْهِ وَتَعْ فِيها غِلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَأُعْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْعَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد : ٦٩ ، ٢٠ شهر رجب سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٩ أكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٥٤ هـ = ٢٩ أكتوبر/تشرين الأول سنة

عَيْنِ ٱلرَّجُلِ كَٱلْمُطْرَفِ (١) تَلْبَسُهُ فَوْقَ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ جِسْمِهَا : وَٱنظُرُ كَمْ بَيْنَ أَنْ تَرَىٰ عَيْنَاكَ ثَوْبَ ٱلنَّبِهُ اللَّوْقِ ، وَبَيْنَ أَنْ تَرَاهُ عَيْنَاكَ يَلْبَسُهَا وَتَلْبَسُهُ ! وَلَـٰكِنَّكَ يَا أَبَا خَالِدٍ لَا تَفْقَهُ مِنْ هَـٰذَا شَيْئًا ، فَأَنْتَ رَجُلٌ آلَيْتَ لَا تَقْرَبُ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَقْرَبُنَكَ ، وَنَجَوْتَ بِنَفْسِكَ مِنْهُنَّ وَٱنْقَطَعْتَ بِهَا للهِ ؛ وَكَأَنَّ كُلَّ نِسَاءِ ٱلأَرْضِ قَدْ شَارَكُنَ فِيْ وِلاَدَتِكَ فَحَرُمْنَ عَلَيْكَ ! وَهَـٰذَا مَا لَا أَفْهَمُهُ أَنَا إِلَّا أَلْفَاظًا ، كَمَا لَا تَفْهَمُ أَنْتَ مَا أَجِدُ (٢) ٱلسَّاعَةَ إِلَّا أَلْفَاظًا ؛ وَشَتَانَ بَيْنَ قَائِلٍ يَتَكَلَّمُ مِنَ ٱلطَّبْعِ ، وَبَيْنَ سَامِع يَفْهَمُ بِٱلتِّكَلُّفِ .

فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا رَبِيْعَةَ ! وَمَا يَمْنَعُكَ ٱلآنَ وَقَدِ ٱطَّرَحْتَ أَنْقَالُكَ وَٱنْبَتَتْ أَسْبَابُكَ مِنَ ٱلنَّسَاءِ ـ أَنْ تَعِيْشَ خَفِيْفَ ٱلظَّهْرِ ، وَتَفُرُغَ لِلنُسْكِ وَٱلْعِبَادَةِ ، وَتَجْعَلَ قَلْبَكَ كَٱلسَّمَاءِ ٱنْقَشَعَ غَيْمُهَا فَسَطَعَتْ فِيْهَا ٱلشَّمْسُ ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ : إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتْ صَالِحَةً قَانِتَةً ـ فَهِيَ فِيْ مَنْزِلِ الرَّجُلِ ٱلْعَابِدِ مَدْخَلُ ٱلشَّيْطَانِ إِلَيْهِ ، وَلَوْ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْعَابِدَ كَانَ يَسْكُنُ فِيْ حَسَنَاتِهِ لَا فِيْ دَارٍ مِنَ ٱلطُّوْبِ وَٱلْحِجَارَةِ لَكَانَتِ آمْرَأَتُهُ كُوّةً يَقْتَحِمُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْهَا . وَلَقَدْ كَانَ آدَمُ فِيْ ٱلْجَنَّةِ ، ٱلطُّوْبِ وَٱلْحِجَارَةِ لَكَانَتِ آمْرَأَتُهُ كُوّةً يَقْتَحِمُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْهَا . وَلَقَدْ كَانَ آدَمُ فِيْ ٱلْجَنَّةِ ، وَمَكَنَ ٱلشَّيْطَانُ مِنْهَا . وَلَقَدْ كَانَ آدَمُ فِيْ ٱلْجَنَّةِ ، وَمَكَنَ ٱلشَّيْطَانُ مِنْهَا وَبَيْنَ ٱلأَرْضِ بِٱلشَيْطَانِ ، فَمَا مَنَعَ ذَلِكَ أَنْ تَتَعَلَّقَ رُوحُ ٱلأَرْضِ بِٱلشَيْطَانِ ، فَلَا الشَيْطَانُ فِحَوْرَهَا لَهُمَا فِيْ صِيْغَةِ مَسْأَلَةِ وَيَتَعَلَّقَ الشَيْطُانُ فَصَوَرَهَا لَهُمَا فِيْ صِيْغَةِ مَسْأَلَةٍ عَلْمِ وَمَعْرَفَةٍ ، وَمَكَرَ ٱلشَيْطُانُ فَصَوَرَهَا لَهُمَا فِيْ صِيْغَةِ مَسْأَلَةٍ عِلْمِ وَمَعْرَفَةٍ ، وَمَكَرَتْ حَوَّاءُ فَوضَعَتْ فِيْهَا جَاذِبِيَّةَ ٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ ، فَلَمْ تَعُدْ مَسْأَلَةً عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ ، وَمُكَرَتْ حَوَّاءُ فَوضَعَتْ فِيْهَا ، فَبَدَتْ لَهَا سَوْءَاتُهُمَا .

وَهَلِ ٱخْتَمَعَ ٱلرَّجُلُ وَٱلْمَرْأَةُ مِنْ بَعْدِهَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ إِلَّا كَانَا مِنْ نَصَبِ ٱلْحَيَاةِ وَهُمُوْمِهَا ، وَشَهَوَاتِهَا وَمَطَامِعِهَا ، وَمَضَارُهَا وَمَعَايِبِهَا ـ فِيْ مَعْنَىٰ ﴿ بَدَتْ لَمُنَاسَوْهَ ثَهُمَا﴾ [٧ سورة الأعراف/الآية : ٢٢] . . . ؟

كِلَانَا يَا أَبَا رَبِيْعَةَ ، مِمَّنْ لَهُمْ سَيْرٌ بِٱلْبَاطِنِ فِيْ هَـٰلَذَا ٱلْوُجُوْدِ غَيْرُ ٱلسَّيْرِ بِٱلظَّاهِرِ ، وَمِمَّنْ لَهُمْ حَرَكَةٌ بِٱلْفِكْرِ غَيْرُ ٱلْحَرَكَةِ بِٱلْجِسْمِ ؛ فَقَبِيْحٌ بِنَا أَنْ نَتَعَلَّقَ أَدْنَىٰ مُتَعَلَّقٍ بِنَوَامِيْسِ هَـٰلذَا ٱلْكَوْنِ ٱللَّحْمِيِّ ٱلَذِيْ يُسَمَّىٰ ٱلْمَرْأَةَ ، فَهُوَ تَدَلُّ وَإِسْفَافٌ مِنَّا .

<sup>(</sup>١) ٱلْمُطْرَفُ: رِدَاءٌ مِنْ خَزَّ فِيْهِ نَقُوشٌ تَلْبَسُهُ ٱلْمَرْأَةُ فِيْ دَارِهَا، وَهُوَ ٱلْمُسَمَّىٰ: ٱلرَّوْبُ Robe de [أوRobe de]. chambre.

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ: « مَا أَجِدُهُ » بَدَلًا مِنْ: « مَا أَجِدُ » .

وَلَعَلَّكَ تَقُوْلُ: « النَّسْلُ وَتَكْثِيْرُ الْآدَمِيَّةِ » فَهَنذَا إِنَّمَا كُتِبَ عَلَىٰ إِنْسَانِ اَلْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ ، أَمَّا إِنْسَانُ الْقَلْبِ فَلَهُ مَعْنَاهُ ؛ إِذْ يَعِيْشُ بِبَاطِنِهِ ، فَيَعِيْشُ ظَاهِرُهُ فِيْ قَوَانِيْنِ ظَاهِرِ النَّاسِ . وَإِنَّهُ لَشَرِّ كُلُّ مَا نَقَلَكَ إِلَىٰ طَبْعِ أَهْلِ قَوَانِيْنِ هَلْذَا الْبَاطِنِ ، لَا فِي قَوَانِيْنِ ظَاهِرِ النَّاسِ . وَإِنَّهُ لَشَرِّ كُلُّ مَا نَقَلَكَ إِلَىٰ طَبْعِ أَهْلِ الْجَوَارِحِ وَشَهَوَاتِهِمْ ، فَزَيَّنَ لَكَ مَا يُزَيِّنُ لَهُمْ ، وَشَغَلَكَ بِمَا يَشْغُلُهُمْ ؛ فَهَاذَا عِنْدَنَا عِنْدَنَا عِنْدَنَا عَنْدَنَا وَيَعْمُكُ اللهُ عُرْقِ اللَّذِيْ يَنْقُلُ الرَّجُلَ إِلَىٰ طَبْعِ الصَّيِيِّ .

فَأَطْمِسْ يَا أَخِيْ عَلَىٰ مَوْضِعِهَا مِنْ قَلْبِكَ ، وَأَلْقِ ٱلنُّوْرَ عَلَىٰ ظِلَّهَا ؛ فَٱلنُّوْرُ فِيْ قَلْبِ
ٱلْعَابِدِ نُوْرُ ٱلتَّحْوِيْلِ إِنْ شَاءَ ، وَنُوْرُ ٱلرُّوْيَةِ إِنْ شَاءَ ؛ يَرَىٰ بِهِ ٱلْمَادَّةَ كَمَا يُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ لَا كَمَا
تَكُوْنُ . وَأَنْتَ قَدْ كَانَتْ فِيْكَ آمْرَأَةٌ ، فَحَوِّلْهَا صَلَاةً ، وَأَعْمَلْ بِنُوْرِكَ عَكْسَ مَا يَعْمَلُ أَهْلُ
ٱلْجَوَارِحِ بِظَلَامِهِمْ ، فَقَدْ تَكُوْنُ فِيْ أَحَدِهِمُ ٱلصَّلَاةُ فَيُحَوِّلُهَا أَمْرَأَةً . . .

قَالَ أَ<del>بُوْ رَبِيْ</del>عَةَ : تَٱللهِ إِنَّهُ لَرَأْيٌ ؛ وَٱلْوَحْدَةُ بَعْدَ ٱلآنَ أَرْوَحُ لِقَلْبِيْ ، وَأَجْمَعُ لِهِمَّنِيْ ؛ وَقَدْ خَلَعَنِيْ اللهُ مِمَّا كُنْتُ فِئِهِ ، وَأَخَذَ ٱلْقَبْرُ ٱمْرَأَتِيْ وَشَهَوَاتِيْ مَعًا ، فَسَأَعِيْشُ مَا بَقِيَ لِيْ فِيْمَا بَقِيَ مِنَّا اللهُ مِمَّا كُنْتُ فِئِهِ ، وَأَخَذَ ٱلْقَبْرُ آمْرَأَتِيْ وَشَهَوَاتِيْ مَعًا ، فَسَأَعِيْشُ مِا بَقِيَ لِيْ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ اللهُ مِنْ النَّفْسِ هُوَ وُجُودُ شَيْءٍ آخَرَ . وَلَقَدِ ٱنْتَهَيْتُ بِٱلْمَرْأَةِ وَمَعَانِيْهَا وَأَيَّامِهَا إِلَىٰ الْقَبْرِ ، فَٱلْبَدْءُ ٱلآنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَمَعَانِيْهِ وَأَيَّامِهِ .

\* \* \*

وَتَوَاثَقَا عَلَىٰ أَنْ يَسِيْرًا مَعًا فِيْ (بَاطِنِ) ٱلْوُجُوْدِ . . . ! وَأَنْ يَعِيْشَا فِيْ عُمْرِ هُوَ سَاعَةٌ مَعْدُوْدَةُ ٱللَّحَظَاتِ ، وَحَيَاةٍ هِيَ فِكْرَةٌ مَرْسُوْمَةٌ مُصَوَّرَةٌ .

قَالَ أَبُوْ خَالِدٍ : وَرَأَيْتُ أَنْ أَبِيْتَ عِنْدَهُ وَفَاءً بِحَقِّ خِدْمَتِهِ ، وَدَفْعًا لِلْوَحْشَةِ أَنْ تُعَاوِدَهُ فَتَدْخُلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِأَفْكَارِهَا وَوَسَاوِسِهَا . وَكَانَ قَدْ غَمَرَنَا تَعَبُ يَوْمِنَا ، وَأَعْيَا أَبُوْ رَبِيْعَةَ ، وَخَذَلَتْهُ ٱلْقُوَّةُ ؛ فَلَمَّا صَلَّيْنَا ٱلْعِشَاءَ قُلْتُ : يَا أَبَا رَبِيْعَةَ ! أُحِبُ لَكَ أَنْ تَنْعَسَ فَتُرِيْحَ نَفْسَكَ لِيَذْهَبَ مَا بِكَ ، فَإِذَا ٱسْنَجْمَمْتَ أَيْقَطْتُكَ فَقُمْنَا سَائِرَ ٱللَّيْلِ .

فَمَا هُوَ إِلَّا أَنِ آضْطَجَعَ حَتَّىٰ غَلَبَهُ ٱلنُّعَاسُ . وَجَلَسْتُ أُفَكِّرُ فِيْ حَالِهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَمَا ٱجْتَهَدْتُ لَهُ مِنْ ٱلرَّأْيِ ؛ وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : لَعَلَّنِيْ أَغْرَيْتُهُ بِمَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ ، وَأَشَرْتُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا كَانَ يَحْسُنُ بِمِثْلِهِ ، فَأَكُونَ قَدْ غَشَشْتُهُ . وَخَامَرَنِيْ ٱلشَّكُ فِيْ حَالِيْ أَنَا أَيْضًا ، وَجَعَلْتُ أُقَابِلُ بَيْنَ ٱلرَّجُلِ مُتَزَوِّجًا عَابِدًا ، وَبَيْنَ ٱلرَّجُلِ عَابِدًا لَمْ يَتَزَوَّجُ ؛ وَأَنْظُرُ فِيْ ٱرْنِيَاضِ أَحَدِهِمَا بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ ، وَٱرْتِيَاضِ ٱلآخَرِ بِنَفْسِهِ وَحْدَهَا ؛ وَأَخَذْتُ أَذْهَبُ وَأَجِيْءُ مِنْ فِكْرٍ إِلَىٰ فِكْرٍ ، وَقَدْ هَدَأَ كُلُّ شَيْءٍ حَوْلِيْ كَأَنَّ ٱلْمَكَانَ قَدْ نَامَ ، فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّىٰ أَخَذَتْنِيْ عَبْنِيْ فَنِمْتُ وَٱسْتَنْقَلْتُ كَأَنَّمَا شُدِدْتُ شَدًا بِحِبَالٍ مِنَ ٱلنَّوْمِ لَمْ يَجِئْ مَنْ يَقْطَعُهَا .

وَرَأَيْتُ فِيْ نَوْمِيْ كَأَنَّهَا ٱلْقِيَامَةُ وَقَدْ بُعِثَ ٱلنَّاسُ ، وَضَاقَ بِهِمُ ٱلْمَحْشَرُ ، وَأَنَا فِي جُمْلَةِ الْخَلَائِقِ ، وَكَأَنَّنَا مِنَ ٱلضَّغْطَةِ حَبُّ مَبْتُوْثُ بَيْنَ حَجَرَيْ ٱلرَّحَىٰ . هَاذَا وَٱلْمَوْقِفُ يَغْلِيْ بِنَا غَلَيَانَ ٱلْقِدْرِ بِمَا فِيْهَا ، وَقَدِ ٱشْتَدَّ ٱلْكَرْبُ وَجَهَدَنَا ٱلْعَطَشُ ، حَتَّىٰ مَا مِنَّا ذُوْ كَبِدِ إِلَّا وَكَأَنَّ ٱلْجَحِيْمَ تَتَنَفَّسُ عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَمَا هُوَ ٱلْعَطَشُ بَلْ هُوَ ٱلسُّعَارُ وَٱللَّهَبُ يَحْتَدِمُ بِهِمَا ٱلْجَوْفُ وَيَتَأَجَّجُ .

فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا وِلْدَانٌ يَتَخَلِّلُوْنَ ٱلْجَمْعَ ٱلْحَاشِدَ ، عَلَيْهِمْ مَنَادِيْلُ مِنْ نُوْرٍ ، وَبِأَيْدِيْهِمْ أَبَارِيْقُ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ مِنْ ذَهَبٍ ، يَمْلَؤُوْنَ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ بِسَلْسَالٍ بَرُوْدٍ عَذْبٍ ، رُوْيَتُهُ عَطَشٌ مَعَ ٱلْعَطَشِ ، حَتَّىٰ لَيَتَلَوَّىٰ مَنْ رَآهُ مِنَ ٱلأَلَمِ ، وَيَتَلَعْلَعُ كَأَنَّمَا كُوِيَ بِهِ عَلَىٰ أَحْشَائِهِ .

وَجَعَلَ ٱلْوِلْدَانُ يَسْقُوْنَ ٱلْوَاحِدَ بَعْدَ ٱلْوَاحِدِ ، وَيَتَجَاوَزُوْنَ مَنْ بَيْنَهُمَا ، وَهُمْ كَثْرَةٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ؛ وَكَأَنَّمَا يَتَخَلَّلُوْنَ ٱلْجَمْعَ فِيْ ٱلْبَحْثِ عَنْ أُنَاسٍ بِأَعْيَانِهِمْ ، يَنْضَحُوْنَ غَلِيْلَ أَكْبَادِهِمْ بِمَا فِيْ تِلْكَ ٱلاَبَارِيْقِ مِنْ رَوْحِ ٱلْجَنَّةِ وَمَائِهَا وَنَسِيْمِهَا .

وَمَرَّ بِيْ أَحَدُهُمْ ، فَمَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِيْ وَقُلْتُ : « ٱسْقِنِيْ فَقَدْ يَبِسْتُ وَٱحْتَرَقْتُ مِنَ ٱلْعَطَشِ ! » .

قَالَ : « وَمَنْ أَنْتَ ؟ » .

قُلْتُ : ﴿ أَبُوْ خَالِدٍ ٱلأَحْوَلُ ٱلزَّاهِدُ . . » .

قَالَ : « أَلَكَ فِيْ أَطْفَالِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ وَلَدٌ ٱفْتَرَطْتَهُ صَغِيْرًا فَٱحْتَسَبْتَهُ عِنْدَ ٱللهِ ؟ » .

قُلْتُ : « لَا . . . » .

قَالَ : « أَلَكَ وَلَدٌ كَبِرَ فِيْ طَاعَةِ ٱللهِ ؟ » .

قُلْتُ : « لَا . . . » .

قَالَ : « أَلَكَ وَلَدٌ نَالَتْكَ مِنْهُ دَعْوَةٌ صَالِحَةٌ جَزَاءَ حَقِّكَ عَلَيْهِ فِيْ إِخْرَاجِهِ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا ؟ » . قُلْتُ : « لَا . . . » .

قَالَ : ﴿ أَلَكَ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ هَـٰؤُلَاءِ وَلَـٰكِئَكَ تَعِبْتَ فِيْ تَقْوِيْمِهِ ، وَقُمْتَ بِحَقِّ ٱللهِ نِيْهِ؟ ﴾ .

قُلْتُ : « يَرْحَمُكَ آللهُ ، إِنِّي كُلَّمَا قُلْتُ « لَا » أَحْسَسْتُ « لَا » هَـٰذِهِ تَمُرُّ عَلَىٰ لِسَانِيْ كَالْمِكْوَاةِ ٱلْحَامِيَةِ . . . » .

قَالَ : ﴿ فَنَحْنُ لَا نَسْقِيْ إِلَّا آبَاءَنَا ؛ تَعِبُواْ لَنَا فِيْ ٱلدُّنْيَا ، فَٱلْيَوْمَ نَتْعَبُ لَهُمْ فِيْ ٱلآخِرَةِ ، وَقَدَّمُواْ أَلْسِنَةٌ طَاهِرَةٌ لِلدُّفَاعِ عَنْهُمْ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفِ ٱلَّذِيْ وَقَدَّمُواْ بَيْنَ يَدَيْهِمُ ٱلطُّفُولَةَ ، وَإِنَّمَا قَدَّمُواْ أَلْسِنَةٌ طَاهِرَةٌ لِلدُّفَاعِ عَنْهُمْ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفِ ٱلَّذِيْ قَامَتْ فِيْهِ مَحْكَمَةُ ٱلْحَسَنَةِ وَٱلسَّيِّئَةِ . وَلَيْسَ هُنَا بَعْدَ أَلْسِنَةٍ ٱلأَنْبِيَاءِ أَشَدُ طَلَاقَةً مِنْ أَلْسِنَةٍ لَا أَشِياءً أَشَدُ طَلَاقَةً مِنْ أَلْسِنَةٍ الأَنْبِياءِ أَشَدُ طَلَاقَةً مِنْ أَلْسِنَةٍ الْأَطْفَالِ ، فَمَا لِلطَّفْلِ مَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِيْ آثَامِكُمْ يَحْتَبِسُ فِيْهِ لِسَانُهُ أَوْ يُلَجْلِجُ بِهِ » .

قَالَ أَبُوْ خَالِدٍ : فَجُنَّ جُنُوْنِيْ ، وَجَعَلْتُ أَبْحَثُ فِيْ نَفْسِيْ عَنْ لَفْظَةِ « ٱبْنِ » فَكَأَنَّمَا مُسِحَتِ ٱلْكَلِمَةُ مِنْ حِفْظِيْ كَمَا مُسِحَتْ مِنْ وُجُوْدِيْ ؛ وَذَكَرْتُ صَلَاتِيْ وَصِيَامِيْ وَعِبَادَتِيْ ، فَمَا خَطَرَتْ فِيْ قَلْبِيْ حَتَّىٰ ضَحِكَ ٱلْوَلِيْدُ ضَحِكًا وَجَدْتُ فِيْ مَعْنَاهُ بُكَاثِيْ وَنَدَمِيْ وَخَيْبَتِيْ .

وَقَالَ : يَا وَيْلَكَ ! أَمَا سَمِعْتَ : « إِنَّ مِنَ ٱلدُّنُوْبِ ذُنُوْبَاً لَا تُكَفِّرُهَا ٱلصَّلَاةُ وَلَا ٱلصِّيَامُ ، وَيُكَفِّرُهَا ٱلْغَمُّ بِٱلْعِيَالِ » [ راجع « مجمع الزوائد » ، رنم : ٣٧٣٥ ] . أَتَعْرِفُ مَنْ أَنَا يَا أَبَا خَالِد ؟

قُلْتُ : مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُنَا ٱللهُ بِكَ ؟

قَالَ : أَنَا ٱبْنُ ذَاكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْفَقِيْرِ ٱلْمُعِيْلِ ، ٱلَّذِيْ قَالَ لِشَيْخِكَ ٱبْرَاهِيْمِ بْنِ أَدْهَمَ ٱلْعَايِدِ ٱلرَّاهِدِ : « طُوْبَىٰ لَكَ ! فَقَدْ تَفَرَّغْتَ لِلْعِبَادَةِ بِٱلْعُزُوْبَةِ » . فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ : « لَرَوْعَةُ تَنَالُكَ بِسَبَبِ ٱلْعِيَالِ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ مَا أَنَا فِيْهِ . . . » ، وَقَدْ جَاهَدَ أَبِيْ جِهَادَ قَلْبِهِ وَعَقْلِهِ وَبَدَنِهِ ، وَحَمَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ مُقَاسَاةٍ ٱلأَهْلِ وَٱلْوَلَدِ حَمْلَهَا ٱلإِنْسَانِيَّ ٱلْعَظِيْمَ ، وَفَكَّرَ لِغَيْرِ نَفْسِهِ ، وَآمَنَ وَصَبَرَ ، وَوَيْقَ بِوَلَايَةِ ٱللهِ حِيْنَ تَزَقَّجَ فَقِيْرًا ، وَإِشْمَانِ آللهِ حِيْنَ أَعْقَبَ فَقِيْرًا ؛ فَهُو مُجَاهِدٌ فِيْ سُبُلٍ كَثِيْرَةٍ لَا فِيْ سَبِيْلٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يُجَاهِدُ وَبِضَمَانِ آللهِ حِيْنَ أَعْقَبَ فَقِيْرًا ؛ فَهُو مُجَاهِدٌ فِيْ سُبُلٍ كَثِيْرَةٍ لَا فِيْ سَبِيْلٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يُجَاهِدُ

ٱلْغُزَاةُ ؛ هَـٰؤُلَاءِ يُسْتَشْهَدُوْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَمَّا هُوَ فَيُسْتَشْهَدُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فِي هُمُوْمِهِ بِنَا ، وَٱلْيَوْمَ يَرْحَمُهُ ٱللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّانَا فِيْ ٱلدُّنْيَا .

أَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ آبْنِ ٱلْمُبَارَكِ وَهُوَ مَعَ إِخْوَانِهِ فِي ٱلْغَزْوِ : ﴿ أَتَعْلَمُونَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ ؟ قَالُوا : مَا نَعْلَمُ ذَلِكَ . قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ . قَالُوا فَمَا هُوَ ؟ قَالَ : رَجُلٌ مُتَعَقَّفٌ عَلَىٰ فَقْرِهِ ، ذُوْ عَائِلَةٍ قَدْ قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ صِبْيَانِهِ نِيَامًا مُتَكَشَّفِيْنَ ، فَسَتَرَهُمْ وَغَطَّاهُمْ يَتَوْبِهِ ؛ فَعَمَلُهُ أَفْضَلُ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ . . . . »

يَخْلَعُ ٱلأَبُ ٱلْمِسْكِيْنُ ثَوْبَهُ عَلَىٰ صِبْيَتِهِ لِيُدْفِئَهُمْ بِهِ وَيَتَلَقَّىٰ بِجِلْدِهِ ٱلْبَرْدَ فِيْ ٱللَّيْلِ ، إِنَّ هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفِ كَأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةُ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفِ كَأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةُ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ تَوَدِّيَهُ . وَإِنَّ ذَلِكَ ٱلدِّفَءَ ٱلَّذِيْ شَمِلَ أَوْلَادَهُ يَا أَبَا خَالِدٍ \_ هُوَ هُنَا يُقَاتِلُ جَهَنَّمَ وَيَدْفَعُهَا عَنْ هَـٰذَا ٱلأَبِ ٱلْمِسْكِيْن .

قَالَ أَبُوْ خَالِدِ : وَيَهُمُّ ٱلْوَلِيْدُ أَنْ يَمْضِيَ وَيَدَعَنِيْ ، فَمَا أَمْلِكُ نَفْسِيْ ، فَأَمُدُّ يَدِيْ إِلَىٰ الْإِبْرِيْقِ فَأَنْشِطُهُ مِنْ يَدِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ عَظْمٍ ضَخْمٍ قَدْ نَشِبَ فِيْ كَفَيْ وَمَا يَلِيْهَا مِنْ أَسَلَةِ ٱلذِّرَاعِ (١) . فَغَابَتْ فِيْهِ أَصَابِعِيْ ، فَلَا أَصَابِعَ لِيْ وَلَا كَفَّ . وَأَبَىٰ ٱلإِبْرِيْقُ أَنْ يَسْقِبَنِيْ أَسَلَةِ ٱلذِّرَاعِ (١) . فَغَابَتْ فِيْهِ أَصَابِعِيْ ، فَلَا أَصَابِعَ لِيْ وَلَا كَفَّ . وَأَبَىٰ ٱلإِبْرِيْقُ أَنْ يَسْقِبَنِيْ وَصَارَ مُثْلَةً بِيْ ، وَتَجَسَّدَتْ هَلِذِهِ ٱلْجَرِيْمَةُ لِتَشْهَدَ عَلَيَّ ، فَأَخَذَنِيْ ٱلْهَوْلُ وَٱلْفَزَعُ ، وَجَاءَ إِبْرِيْقٌ مِنَ ٱلْهَوَاءِ ، فَوَقَعَ فِيْ يَدِ ٱلْوَلِيْدِ ، فَتَرَكَنِيْ وَمَضَىٰ .

وَقُلْتُ لِنَفْسِيْ : وَيْحَكَ يَا أَبَا خَالِدٍ ! مَا أَرَاكَ إِلَّا مُحَاسَبًا عَلَىٰ حَسَنَاتِكَ كَمَا يُحَاسَبُ ٱلْمُذْنِبُوْنَ عَلَىٰ سَيِّنَاتِهِمْ ، فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ !

وَبَلَغَتْنِيْ ٱلصَّيْحَةُ ٱلرَّهِيْبَةُ : أَيْنَ أَبُوْ خَالِدٍ ٱلأَحْوَلُ ٱلزَّاهِدُ ٱلْعَابِدُ ؟

قُلْتُ : هَـٰأَنَذَا .

قِيْلَ : طَاوُوْسٌ مِنْ طَوَاوِيْسِ ٱلْجَنَّةِ قَدْ حُصَّ (٢) ذَيْلُهُ فَضَاعَ أَحْسَنُ مَا فِيْهِ ! أَيْنَ ذَيْلُكَ

 <sup>(</sup>١) ٱلأَسَلَةُ : مَا يَلِيْ ٱلْكَفَ مِنَ ٱلدِّرَاعِ إِلَىٰ ٱلْقِسْمِ ٱلْمُسْتَغْلَظِ مِنْهَا . فَٱلأَسَلَةُ هِيَ ٱلْعَظْمَةُ ٱلَّتِيْ تُشَدُّ عَلَيْهَا سَاعَةُ ٱلْيَدِ .

<sup>(</sup>٢) خُصَّ ذَيْلُهُ : قُطِعَ وَجُذَّ .

مِنْ أَوْلَادِكَ ، وَأَيْنَ مَحَاسِنُكَ فِيْهِمْ ؟ أَخُلِقَتْ لَكَ ٱلْمَرْأَةُ لِتَتَجَنَّبَهَا ، وَجُعِلْتَ نَسْلَ أَبُوَيْكَ لَتَتَبَرَّأَ أَنْتَ مِنَ ٱلنَّسْلِ ؟

جِئْتَ مِنَ ٱلْحَيَاةِ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ فِيْهَا حَيَاةٌ ؛ فَمَا صَنَعْتَ لِلْحَيَاةِ نَفْسِهَا إِلَّا أَنْ هَرَبْتَ مِنْهَا ، وَٱنْهَزَمْتَ عَنْ مُلَاقَاتِهَا ؛ ثُمَّ أَنْتَ تَأْمُلُ جَائِزَةَ ٱلنَّصْرِ عَلَىٰ هَزِيْمَةٍ . . . !

عَمِلَتِ ٱلْفَضِيْلَةُ فِيْ نَفْسِكَ وَنَشْأَتِكَ ، وَلَـٰكِنَّهَا عَقِمَتْ فَلَمْ تَعْمَلْ بِكَ . لَكَ أَلْفُ أَلْفِ رَكْعَةٍ وَمِثْلُهَا سَجَدَاتٌ مِنَ ٱلنَّوَافِلِ ، وَلَخَيْرٌ مِنْهَا كُلِّهَا أَنْ تَكُوْنَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ صُلْبِكَ أَعْضَاءٌ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ .

قَتَلْتَ رُجُوْلَتَكَ ، وَوَأَدْتَ فِيْهَا ٱلنَّسْلَ ، وَلَبِثْتَ طَوَالَ عُمْرِكَ وَلَدًا كَبِيْرًا لَمْ تَبْلُغْ رُنْبُةَ ٱلأَبِ! فَلَئِنْ أَقَمْتَ ٱلشَّرِيْعَةَ ، لَقَدْ عَطَّلْتَ ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَلَئِنْ . . .

قَالَ أَبُوْ خَالِدٍ : وَوَقَعَتْ غُنَّةُ ٱلنُّوْذِ ٱلثَّانِيَةِ فِيْ مِسْمَعَيَّ مِنْ هَوْلِ مَا خِفْتُ مِمَّا بَعْدَهَا كَالنَّفْخِ فِيْ ٱلصُّوْرِ ؛ فَطَارَ نَوْمِيْ وَقُمْتُ فَزِعًا مُشَتَّتَ ٱلْقَلْبِ ، كَمَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ بَعْدَ غَشْيَةٍ ، فَرَأَىٰ نَفْسَهُ فِيْ كَفَنِ فِيْ قَبْرِ سُدًّ عَلَيْهِ . . . !

وَمَا كِدْتُ أَعِيْ وَأَنْظُرُ حَوْلِيْ وَقَدْ بَرَقَ ٱلصُّبْحُ فِيْ ٱلدَّارِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَبَا رَبِيْعَةَ يَتَقَلَّبُ كَأَنَّمَا دَحْرَجَتْهُ يَدٌ ، ثُمَّ نَهَضَ مُسْتَطَارَ ٱلْقَلْبِ مِنْ فَزَعِهِ وَقَالَ : أَهْلَكْتَنِيْ يَا أَبَا خَالِدٍ ، أَهْلَكْتَنِيْ وَٱللهِ .

\* \* \*

قُلْتُ : مَا بَالَكَ يَرْحَمُكَ آللهُ !

قَالَ : إِنِّيْ نِمْتُ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلنَّيَةِ ٱلَّتِيْ عَرَفْتَ : أَنْ أَجْمَعَ قَلْبِيَ لِلْعِبَادَةِ ، وَأَخْلُصَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْوَلَدِ ، وَمِنَ ٱلْمُعَانَاةِ لَهُمَا فِيْ مَرَمَّةِ ٱلْمَعَاشِ وَٱلنَّلْفِيْقِ بَيْنَ رَغِيْفٍ وَرَغِيْفٍ ، وَأَنْ أَعْفِي نَفْسِيْ مِنْ لأُوَائِهِمْ وَضَرَّائِهِمْ وَبَلَآثِهِمْ ، لِأَفْرُغَ إِلَىٰ ٱللهِ وَأُقْبِلَ عَلَيْهِ وَخْدَهُ . وَسَأَلْتُ ٱللهَ أَنْ يَخِيْرُ لِيْ فِيْ نَوْمِيْ ؛ فَرَأَيْتُ كَأَنَّ أَبْوَابَ ٱلسَّمَاءِ قَدْ فُتِحَتْ ، وَكَأَنَّ رِجَالًا يَنْزِلُونَ وَيَسِيْرُونَ فَي اللهَ وَاعْدُ نَظُرَ إِلَيْ وَقَالَ لِمَنْ فَيْ آلْهُوَاءِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، أَجْنِحَةً وَرَاءَ أَجْنِحَةٍ ؛ فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَ أَجْنِحَةٍ ؛ فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَ أَجْنِحَةٍ ؛ فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَ أَجْنِحَةٍ ؛ فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ

فَيَقُوْلُ ٱلآخَرُ : نَعَمْ هُوَ ٱلْمَشْؤُوْمُ !

وَيَنْظُرُ هَاذَا ٱلآخَرُ إِلَيَّ ثُمَّ يَلْتَفِتُ لِمَنْ وَرَاءَهُ وَيَقُولُ لَهُ : هَاذَا هُوَ ٱلْمَشْؤُومُ !

فَيَقُولُ ٱلآخَرُ : نَعَمْ هُوَ ٱلْمَشْؤُومُ !

وَيَنْظُرُ هَـٰذَا ٱلآخَرُ إِلَيَّ ثُمَّ يَلْتَفِتُ لِمَنْ وَرَاءَهُ وَيَقُوْلُ لَهُ : هَـٰذَا هُوَ ٱلْمَشْؤُومُ !

فَيَقُولُ ٱلآخَرُ : نَعَمْ هُوَ ٱلْمَشْؤُومُ !

وَمَا زَالَتِ ﴿ ٱلْمَشْؤُومُ ، ٱلْمَشْؤُومُ ﴾ حَتَّىٰ مَرُّوْا ؛ لَا يَقُوْلُونَ غَيْرَهَا وَلَا أَسْمَعُ غَيْرَهَا ، وَأَنَا فِيْ ذَلِكَ أَخَافُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ ، هَيْبَةً مِنَ ٱلشُّوْمِ ، وَرَجَاءَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْؤُومُ إِنْسَانًا وَرَائِيَ وَأَنَا فِيْ ذَلِكَ أَخَافُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ ، هَيْبَةً مِنَ ٱلشُّوْمِ ، وَرَجَاءَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْؤُومُ إِنْسَانًا وَرَائِيَ يُبْصِرُونَهُ وَلَا أَبْصِرُهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِيْ آخِرُهُمْ ، وَكَانَ غُلَامًا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا هَـٰذَا ! مَنْ هُوَ ٱلْمَشْؤُومُ ٱلَّذِيْ تُوْمِئُونَ إِلَيْهِ ؟

قَالَ : أَنْتَ !

فَقُلْتُ : وَلِمَ ذَاكَ ؟

قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ عَمَلَكَ فِيْ أَعْمَالِ ٱلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ، ثُمَّ مَاتَتِ ٱمْرَأَتُكَ وَتَحَزَّنْتَ عَلَىٰ مَا فَاتَكَ مِنَ ٱلْقِيَامِ بِحَقِّهَا ، فَرَفَعْنَا عَمَلَكَ دَرَجَةً أُخْرَىٰ ؛ ثُمَّ أُمِرْنَا ٱللَّيْلَةَ أَنْ نَضَعَ عَمَلَكَ مَعَ ٱلْخَالِفِيْنَ ٱلَّذِيْنَ فَرُّوْا وَجَبُنُوْا ! . . .

إِنَّ سُمُوَّ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عَنِ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْوَلَدِ طَيَرَانٌ إِلَىٰ ٱلأَعْلَىٰ . . . وَلَـٰكِنَّهُ طَيَرَانٌ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ ٱلشَّيَاطِيْنِ !

طَيَرَانٌ بِٱلرَّجُلِ إِلَىٰ فُوَّهَةِ ٱلْبُرْكَانِ ٱلَّذِيْ فِيْ ٱلأَعْلَىٰ . . !



فَرَغَ أَبُوْ بَحْيَىٰ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارِ ، زَاهِدُ ٱلْبَصْرَةِ وَعَالِمُهَا ، مِنْ كِتَابَةِ ٱلْمُصْحَفِ ؛ وَكَانَ يَكْتُبُ ٱلْمَصَاحِفَ لِلنَّاسِ ، وَيَعِيْشُ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ أُجْرَةِ كِتَابَتِهِ ؛ تَعَفَّفًا أَنْ يَطْعَمَ إِلَّا مِنْ كَسْبِ يَكْتُبُ ٱلْمَصَاحِفَ لِلنَّاسِ صَلاَةَ ٱلْعَصْرِ ، وَجَلَسُوْا يَنْ يَطُونُهُ ، وَأَسْتَوَىٰ هُو قَائِمًا ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ مَا شَاءَ ٱللهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ نَافِلْتَهُ ، ثُمَّ ٱنْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَامَ إِلَىٰ أُسْطُوانَتِهِ (١) ٱلّتِيْ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا ، وَتَحَلَّقَ ٱلنَّاسُ حَوْلَهُ جُمُوعًا خَلْفَ جُمُوْعِ صَلَاتِهِ فَقَامَ إِلَىٰ أُسْطُوانَتِهِ (١) ٱلتِيْ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا ، وَتَحَلَّقَ ٱلنَّاسُ حَوْلَهُ جُمُوعًا خَلْفَ جُمُوعِ . خَلْفَ جُمُوعًا خَلْفَ جُمُوعٍ ، يَذْهَبُ وَيْهِمْ ٱلْمُسْجِدُ عَلَىٰ رُحْبِهِ مِ ٱلْمَسْجِدُ عَلَىٰ رُخِبِهِ . وَمَدَّ ٱلإِمَامُ عَيْنَهُ فِيْهِمْ ثُمَّ ٱطْرَقَ إِطْرَاقَةً طَوِيْلَةً ، وَٱلنَّاسُ كَأَنَّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ فَجْرٌ رَطْبٌ مِنْ سِحْرِ ذَلِكَ ٱلنَّذَىٰ . عَلَيْهُ مُ مُمَّا مَنْ أَسْمُ وَقَدْ وَلَكَ أَلْدَىٰ . عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ فَجْرٌ رَطْبٌ مِنْ سِحْرِ ذَلِكَ ٱلنَّذَىٰ .

وَبَدَرَ شَابٌ حَدَثٌ فَسَأَلَهُ: مَا بُكَاءُ ٱلشَّيْخِ ؟ وَكَانَ قَرِيْبًا يَجْلِسُ مِنَ ٱلإِمَامِ فِيْ سَمْتِ بَصَرِهِ (٢) ، فَتَأَمَّلَهُ ٱلشَّيْخُ طَوِيْلًا يُقَلِّبُ فِيْهِ ٱلطَّرْفَ كَٱلْمُتَعَجِّبِ ، وَلَبِثَ لَا يُجِيْبُهُ كَأَنَّمَا عَقِدَ لِسَانُهُ أَوْ أَخَذَنْهُ عَنْ نَفْسِهِ حَالٌ ، فَمَا يُثْبِثُ شَيْئًا مِمَّا يَرَىٰ .

وَٱزْدَادَ ٱلنَّاسُ عَجَبًا ؛ فَمَا جَرَّبُوا عَلَىٰ ٱلشَّيْخِ مِنْ قَبْلِهَا حَصَرًا وَلَا عِيًّا ، وَلَا قَطَعَهُ سُؤَالٌ قَطُّ ، وَلَا تَخَلَّفَ قَطُّ عَنْ جَوَابٍ ؛ وَقَالُوْا : إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، وَمَا بُدٌّ أَنْ تَكُوْنَ مِنْ وَرَاءِ حُبْسَتِهِ شِعَابٌ فِيْ نَفْسِهِ تَهْدِرُ بِسَيْلِهَا وَتَغْتَلِجُ ؛ فَمَا أَسْرَعَ مَا يَلْتَقِيْ ٱلسَّيْلُ ، فَيَجْتَمعُ ، فَيُصَوَّبُ إِلَىٰ مَجْرَاهُ ، فَيَتَقَاذَفُ .

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة ، العدد : ٨٦ ، ٢٣ شوال سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٨ يناير/كانون الآخر ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٢٣ ـ ١٢٣ .

 <sup>(</sup>١) كَانَ ٱلْعُلَمَاءُ وَٱلرُّوَاةُ يَجْلِسُوْنَ إِلَىٰ أَسَاطِيْنِ ٱلْمَسْجِدِ ، وَهِيَ أَعْمِدَتُهُ ، كَمَا كَانَ بِٱلأَزْهَرِ إِلَىٰ عَهْدِ
 قَريْب .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَيُّ : أَمَامَهُ ، فِي ٱلْخَطِّ الَّذِي يَمْتَدُّ فِيْهِ ٱلْبَصَرُ } .

وَتَبَسَّمَ ٱلإِمَامُ وَقَالَ: أَمَا إِنِّيْ قَدْ ذَكَرْتُ ذِكْرَىٰ فَبَكَيْتُ لَهَا ، وَرَأَيْتُ رُؤْيَا فَتَبَسَّمْتُ لَهَا ؛ أَمَّا ٱلذَّكْرَىٰ ، فَهَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ هَلْذَا ٱلْمَسْجِدَ ٱلَّذِيْ يَفْهَنُ بِهِلْذَا ٱلْحَشْدِ ٱلْعَظِيْمِ ، وَتَقَعُ لِهَا الذَّكْرَىٰ ، فَهَلْ أَذَانٍ وَتَطِيرُ \_ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ خَلَا قَطُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَقَدْ وَجَبَتِ ٱلْفَرِيْضَةُ ؟ فَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ .

قَالَ: فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ لِعِشْرِيْنَ سَنَةً خَلَتْ فِيْ مَوْتِ ٱلْحَسَنِ (')، فَقَدْ مَاتَ عَشِيَّةَ ٱلْخَمِيْس، وَأَصْبَحْنَا يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَفَرَغْنَا مِنْ أَهْرِهِ ، وَحَمَلْنَاهُ بَعْدَ صَلَاةِ ٱلْجُمُعَةِ ، فَتَبِعَ أَهْلُ ٱلْبَصْرَةِ كُلُّهُمْ جَنَازَتَهُ وَٱشْتَغَلُوا بِهِ ، فَلَمْ تُقَمْ صَلَاةً ٱلْعِصْرِ بِهِنَاذَا ٱلْمَسْجِدِ ، وَمَا تُرِكَتْ مُنْدُ كَانَ ٱلإسْلَامُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ؛ وَمِثْلُ ٱلْحَسَنِ لَا تَمُوْتُ سَاعَةً مَوْتِهِ مِنْ عُمْرِ مَنْ شَهِدَهَا ، فَذَلِكَ يَوْمٌ عَجِيْبٌ قَدْ لَكَ يَوْمُ عَجِيْبٌ قَدْ لَكَ يَوْمُ عَجِيْبٌ قَدْ لَكَ يَوْمُ عَجِيْبٌ قَدْ لَكَ يَهُمُ الْبَعْنَ أَيْقِيْتُ فِي نَفْسِ رَجُلِي وَلَا ٱمْرَأَةٍ شَهْوَةٌ إِلَىٰ ٱلدُّنْبَا ، وَفَرَغَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَاطِلِهِ ، كَمَا يَفْيَ مَنْ أَيْقَنَ أَنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبْرِهِ إِلَّا سَاعَةٌ ؛ وَظَهَرَ لَهُمُ ٱلْمَوْتُ فَيْ حَقِيقَةٍ جَدِيْدَةٍ بَالِغَةِ ٱلرَّوْعِ لَا يَرَاهَا ٱلأَبْنَاءُ فِيْ مَوْتِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَلا ٱلآبَاءُ وَٱلأُمَهَاتُ فِيْ مَوْتِ مَنْ وَلَدُوا ، وَلَا ٱلْمَاعُ فَيْ مُوتِ حَبِيْهِ ، وَلَا ٱلْجَمِيْعِ ، وَلَا ٱلْجَمِيْعِ ، وَلَا ٱلْجَمِيْعِ ، وَلَا ٱلْوَاحِدَ ٱلَذِيْ لَيْسَ غَيْرُهُ فِيْ ٱلْجَمِيْعِ ؛ وَكَمَا يَمُوْتُ ٱلْعَرِيْزُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ فَيَكُونُ الْمَوْتُ وَالِمَاءُ وَاللَّهُ إِلَىٰ الْمَوْتِ حَيْبِهِ ، وَلَا ٱلْحَمِيْعِ ، وَكَمَا يَمُونُ ٱلْعَرِيْزُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ فَيَكُونُ الْمَوْتُ وَاعِيْهِ مُ مَعَانِيْهِ ، كَذَلِكَ كَانَ مَوْتُ الْحَسِنِ مَوْتًا بِعَدَدِ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ !

ذَاكَ يَوْمُ آمْنَذَ فِيْهِ آلْمَوْتُ وَكَبُر ، وَٱنْكَمَشَتْ فِيْهِ ٱلْحَيَاةُ وَصَغُرَتْ ، وَتَحَاقَرَتِ ٱلدُّنْيَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، حَتَّىٰ رَجَعَتْ بِمِقْدَارِ هَالِهِ ٱلْحُفْرَةِ ٱلْتِيْ يُلْقَىٰ فِيْهَا ٱلْمُلُوْكُ وَٱلصَّعَالِيْكُ ، وَٱلأَخْلَاطُ بَيْنَ هَاؤُلَاءِ وَأُولَائِكَ ، لَا يَصْغُرُ عَنْهَا ٱلصَّغِيْرُ ، وَلَا يَكْبُرُ عَنْهَا ٱلْكَبِيْرُ ؛ لَا بَلْ دُوْنَ ذَلِكَ ، بَيْنَ هَاؤُلَاءِ وَأُولَائِكَ ، لَا يَصْغُرُ عَنْهَا ٱلصَّغِيْرُ ، وَلَا يَكْبُرُ عَنْهَا ٱلْكَبِيْرُ ؛ لَا بَلْ دُوْنَ ذَلِكَ ، حَتَّىٰ رَجَعَتِ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ قَدْرِ جِيْفَةِ حَيْوَانِ بِٱلْعَرَاءِ ، تَنْكَشِفُ لِلأَبْصَارِ عَنْ شَوْهَاءَ نَجِسَةٍ قَدْ أَرِمَتْ (٢) ، لَا تُطَاقُ عَلَىٰ ٱلنَّمْ ، وَلَا عَلَىٰ ٱلشَّمِّ ، وَلَا عَلَىٰ ٱلشَّمْ ، وَلَا عَلَىٰ ٱللَّمْسِ ؛ وَمَا تَنَفَجَّرُ إِلَّا عِنْ أَلْوَى الْمَارِضِ .

تِلْكَ هِيَ ٱلذُّكْوَىٰ ، وَأَمَّا ٱلرُّؤْيَا فَقَدْ طَالَعَتْنِيْ نَفْسِيْ مِنْ وَجْهِ هَـٰذَا ٱلْفَتَىٰ ، فَأَبْصَرْتُنِيْ

<sup>(</sup>١) ۚ هُوَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ وَٱلإِمَامُ ٱلْعَظِيْمُ ، وَسَيَأْتِيْ وَصُفُهُ ، وُلِدَ سَنَةَ ١٥ لِلْهِجْرَةِ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ١١٠ ، وَقَدْ ثُوْفِيَ مَالِكُ بْنُ دِبْنَارٍ شَيْئُخُ هَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةِ فِيْ سَنَةِ ١٣١ ، فَيَكُوْنُ تَارِيْخُ ٱلْقِصَّةِ فِيْ سَنَةِ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أَرِمَتُ : بَدَأَتْ تَتَّعَفَّنُ وَتَبْلَىٰ .

حِيْنَ كُنْتُ مِثْلَهُ يَافِعًا مُتَرَعْرِعًا دَاخِلًا فِيْ عَصْرِ شَبَابِيْ ، فَكَأَنَّمَا ٱنْتَبَهَتْ عَيْنِيْ مِنْ هَـٰـذِهِ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ فَاتِكِ خَبِيْثِ كَانَ فِيْ جِنَايَاتِهِ فِيْ أَغْلَالِهِ فِيْ سِجْنِهِ ، وَمَاتَ طَوِيْلًا ثُمَّ بُعِثَ !

إِنِّيْ مُخْبِرُكُمْ عَنِّيْ بِمَا لَمْ تُحِيْطُوا بِهِ، فَأَرْعُوهُ أَسْمَاعَكُمْ، وَأَخْضِرُوهُ أَفْهَامَكُمْ، وَٱسْتَجْمِعُوا لَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ غَيْبَ شَيْخِكُمْ، وَأَنَا مُحَدَّثُكُمْ بِهِ كَيْلَا يَيْنَسَ ضَعِيْفٌ، وَلَا يَقْنَطَ يَائِسٌ، فَإِنَّ رَحْمَةَ ٱللهِ قَرِيْبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِيْنَ.

## \* \* \*

لَقَدْ كُنْتُ فِيْ صَدْرِ أَيَامِيْ شُرْطِيًّا، وَكُنْتُ فِيْ آنِفَةِ ٱلْحَدَاثَةِ مِنْ قَبْلِهَا أَتَفَتَّىٰ وَأَتَشَطَّرُ، وَكُنْتُ قَوِيًّا مَعْصُوْبًا فِيْ مِثْلِ جِبْلَةِ ٱلْجَبَلِ مِنْ غِلَظٍ وَشِدَّةٍ ، وَكُنْتُ قَاسِيًا كَأَنَّ فِيْ أَضْلَاعِيْ جَنْدَلَةً لَا قَلْبًا ، فَلَا أَتَذَمَّمُ وَلَا أَتَأَثَّمُ ؛ وَكُنْتُ مُدْمِنًا عَلَىٰ ٱلْخَمْرِ ، لِأَنَّهَا رُوْحَانِيَّةُ مَنْ عَجَزَ أَنْ تَكُوْنَ لَا قَلْبًا ، فَلَا أَتَذَمَّمُ وَلَا أَتَأَثَّمُ ؛ وَكُنْتُ مُدْمِنًا عَلَىٰ ٱلْخَمْرِ ، لِأَنَّهَا رُوْحَانِيَّةُ مَنْ عَجَزَ أَنْ تَكُوْنَ فِيهِ رُوْحَانِيَّةٌ ، وَكَأَنَّهَا إِلَىٰهِيَّةٌ يُزَوِّرُهَا ٱلشَّيْطَانُ \_ لَعَنَهُ ٱللهُ \_ فَيَخُلُقُ بِهَا لِلنَّفْسِ مَا تُحِبُ مِمَّا تَكُونَ تَكُونَ ، وَيُشِيْبُهَا ثَوَابَ سَاعَةٍ لَيْسَتْ فِيْ ٱلزَّمَنِ بَلْ فِيْ خَيَالِ شَارِبِهَا . وَكَأَنَّ جَهْلَ ٱلْعَقْلِ نَفْسَهُ فِيْ الْحَيَاةِ ! فَيْ بَعْضِ سَاعَاتِ ٱلْحَيَاةِ ، هُوَ \_ فِيْ عِلْمِ ٱلشَّيْطَانِ وَتَعْلِيْمِه \_ مَعْرِفَةُ ٱلْعَقْلِ نَفْسَهُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ !

فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ أَجُولُ فِي السُّوقِ ، وَالنَّاسُ بَهُورُونَ فِيْ بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ ، وَأَنَا أَرْقُبُ السَّارِقَ ، وَأُعِدُ لِلْجَانِيْ ، وَأَنَهَيَّا لِلنَّرَاعِ \_ إِذْ رَأَيْتُ ٱثْنَيْنِ يَتَلَاحَيَانِ ، وَقَدْ لَبَّبَ أَحَدُهُمَا السَّارِقَ ، وَأُعِدُ لِلْجَانِيْ ، وَأَنهَيَّا لِلنَّرَاعِ \_ إِذْ رَأَيْتُ ٱثْنَيْنِ يَتَلَاحَيَانِ ، وَقَدْ لَبَّبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؛ فَأَخَذْتُ إِلَيْهِمَا ، فَسَمِعْتُ ٱلْمَظْلُومَ يَقُولُ لِلظَّالِمِ : لَقَدْ سَلَبْتَنِيْ فَرَحَ بُنَيَاتِيْ ، فَسَيَدْعُونَ اللهَ عَلَيْكَ فَلَا تُصِيبُ مِنْ بَعْدِهَا خَيْرًا ، فَإِنِّي مَا خَرَجْتُ إِلّا ٱتّبَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةُ : " مَنْ خَرَجَ إِلَىٰ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، فَأَشْتَرَىٰ شَيْئًا ، فَحَمَلَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً : " مَنْ خَرَجَ إِلَىٰ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، فَأَشْتَرَىٰ شَيْئًا ، فَحَمَلَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيْكَ : " مَنْ خَرَجَ إِلَىٰ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، فَأَشْتَرَىٰ شَيْئًا ، فَحَمَلَهُ إِلَىٰ رَبُولِ اللهِ يَعْلِقُ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العراقي رحمه الله تعالى في الخريج أحاديث الإحياء " : أخرجه الخرائطي بسند ضعيف ] .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَكُنْتُ عَزَبًا لَا زَوْجَةَ لِيْ ، وَلَكِنَّ ٱلآدَمِيَّةَ ٱنْتَبَهَتْ فِيَّ ، وَطَمِعْتُ فِيْ دَعْوَةٍ صَالِحَةٍ مِنَ ٱلْبُنَيَّاتِ ٱلْمِسْكِيْنَاتِ ، إِذَا أَنَا فَرَّخْتُهُنَّ ؛ وَدَخَلَنْنِيْ لَهُنَّ رِقَّةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَأَخَذْتُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَرِيْمِهِ حَتَّىٰ رَضِيَ ، وَأَضْعَفْتُ لَهُ مِنْ ذَاتِ يَدِيْ لِأَزِيْدَ فِيْ فَرَحِ بَنَاتِهِ ، فَأَخَذْتُ لِلرَّجُلِ مِنْ غَرِيْمِهِ حَتَّىٰ رَضِيَ ، وَأَضْعَفْتُ لَهُ مِنْ ذَاتِ يَدِيْ لِأَزِيْدَ فِيْ فَرَحِ بَنَاتِهِ ، وَتَسْتَوْفِيْهِ لِيْ مِنْكَ ، أَنْ تَجْعَلَ بَنَاتِكَ وَقُلْتُ لَهُ وَهُو يَنْصَرِفُ : عَهْدٌ يُحَاسِبُكَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَوْفِيْهِ لِيْ مِنْكَ ، أَنْ تَجْعَلَ بَنَاتِكَ يَدْعُونَ لِيْ إِذَا رَأَيْتَ فَرَحَهُنَّ بِمَا تَحْمِلُ إِلَيْهِنَ ، وَقُلْ لَهُنَّ : مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ .

وَبِثُ لَيْلَتِيْ أَتَقَلَّبُ مُفَكُّرًا فِيْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَانِيْهِ الْكَثِيْرَةِ ، وَحَدِّهِ عَلَىٰ إِكْرَامِ الْبَنَاتِ ، وَأَنَّ مَنْ أَكْمَ مَنَاتِهِ كُوْمَ عَلَىٰ اللهِ ، وَحِرْصِهِ أَنْ يَنْشَأْنَ كَرِيْمَاتِ فَرِحَاتٍ ؛ وَحَدَّثَنِيْ هَلِنَا الْحَدِيْثُ لَيْلَتِيْ بِلْكَ إِلَىٰ الصَّبْحِ ، وَفَكَّرْتُ حِيْتِيْلِ فِي الزَّوَاجِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ لَا يُرَوّجُونَنِيْ مِنْ طَيَبَاتِهِمْ مَا دُمْتُ فِي الْخَبِيْثِينِ ؛ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدُوثُ إِلَىٰ سُونِ الْمُحَوَادِيْ ، فَآشَتَرَبْتُ جَارِيّة نَفِيْسَةً ، وَوَقَعَتْ مِنِّي أَخْصَنَ مَوْقِع ، وَوَلَدَتْ لِيَ بِنِنَا فَشُخِفْتُ الْمُحَوَادِيْ ، فَآلِيْتُ بَنْ فَيْسَةً ، وَوَقَعَتْ مِنِّي لَيْسَتْ فِي ، فَرَأَيْتُكُ بُعْدَ مَا بَبْنِيْ وَبَيْنَ صُورَتِيْ اللّهَ وَرَأَيْتُهَا سَمَاوِيَّةً لَا تَمْلِكُ شَيْئًا وَتَمْلِكُ أَبَاهَا وَأُمْهَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا شِبَعُ بَطْنِهَا وَمَا أَيْسَرَهُ ، ثُمَّ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سُرُورُ نَفْسِها كَامِلا تَشُبُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَلَى الدُّنِيَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى بَعْدَ فَلِكَ أَنَّ اللّذِيْ يَخِيْهِ اللّهُ يَعْدَ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانَتِ ٱلْبُنَيَّةُ بَذَءَ حَيَاةٍ فِيْ بَيْنِيْ وَبَدْءَ حَيَاةٍ فِيْ نَفْسِيْ ، فَلَمَّا دَبَّتْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ٱزْدَدْتُ لَهَا حُبًّا ، وَٱلِفَنْنِيْ وَٱلِفُتُهَا ، فَرُزِقَتْ رُوْحِيْ مِنْهَا ٱطْهَرَ صَدَاقَةٍ فِيْ صَدِيْقٍ ، تَتَجَدَّدُ لِلْقَلْبِ كُلَّ يَوْمٍ ، بَلْ كُلَّ سَاعَةٍ ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا لِمَحْضِ سُرُوْرِ ٱلْقَلْبِ دُوْنَ مَطَامِعِهِ ، فَتُمِدُهُ بِٱلْحَيَاةِ يَوْمٍ ، بَلْ كُلَّ سَاعَةٍ ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا لِمَحْضِ سُرُوْرِ ٱلْقَلْبِ دُوْنَ مَطَامِعِهِ ، فَتُمِدُهُ بِٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا لَا بِأَشْيَاء الْمَحْبَةِ وَلَا تَنْقُصُ مِنْهَا ، عَلَىٰ خِلَافِ مَا يَكُونُ فِي ٱلْمَضَرَّةِ وَٱلْمَنْعَةِ .

قَالَ الشَّيْخُ : وَجَهَدْتُ أَنْ أَثُرُكَ الْخَمْرَ ، فَلَمْ يَأْتِ لِيْ وَلَمْ أَسْتَطِعْهُ ؛ إِذْ كُنْتُ مُنْهَمِكَا عَلَىٰ شُرْبِهَا ، وَلَكِنَّ حُبَّ ابْنَتِيْ وَضَعَ فِيْ الْخَمْرِ إِثْمَهَا اللَّذِيْ وَضَعَتْهُ فِيْهَا الشَّرِيْعَةُ ، فَكَرِهْتُهَا كُرْهَا شَدِيْدًا ، وَأَصْبَحْتُ كَالْمُكْرَهِ عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَعُدُ فِيْهَا نَشُوتُهَا وَلَا رِيُّهَا ؛ وَكَانَتِ الصَّغِيْرَةُ فِيْ تَمْزِيْقِ أَخْيِلَتِهَا أَبْرَعَ مِنَ الشَّيْطَانِ فِيْ حَوْكِ هَلَاهِ الأَخْيِلَةِ ، وَكَأَنَّمَا جَرَّتْنِيْ يَدُهَا الصَّغِيْرَةُ فِيْ الْمَخْرِيَةِ الْخَمْرِيَّةِ النَّيْ كَانَ الشَّيْطَانُ وَضَعَنِيْ فِيْهَا ، فَانْتَقَلْتُ مِنَ جَرًا حَتَّىٰ أَبْعَدَتْنِيْ فِيْهَا ، فَانْتَقَلْتُ مِنَ

الاستهنار وَالْمُكَابَرَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ إِلَىٰ النَّدَمِ وَالتَّحَوُّبِ وَالنَّأَقُمِ ، وَكُنْتُ مِنْ بَعْدِهَا كُلَّمَا وَضَعْتُ الْمُسْكِرَ وَهَمَمْتُ بِهِ ، دَبَّتِ ابْنَتِيْ إِلَىٰ مَجْلِسِيْ ؛ فَأَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْتَشِرُ عَلَيْهَا نَفْسِيْ مِنْ وَضَعْتُ الْمُسْكِرَ وَهَمَمْتُ بِهِ ، دَبَّتِ ابْنَتِيْ إِلَىٰ مَجْلِسِيْ ؛ فَأَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْتَشِرُ عَلَيْهَا نَفْسِيْ مِنْ رِقَّةٍ وَرَحْمَةٍ ، فَأَرْقُبُ مَا تَصْنَعُ ، فَتَجِيْءُ فَتُجَاذِبُنِيْ الْكَأْسَ حَتَّىٰ تُهْرِقَهَا عَلَىٰ ثَوْبِيْ ، وَأَرَانِيْ لَا أَغْضَبُ ، إِذَا كَانَ هَاذَا يَسُرُهَا وَيُضْحِكُهَا ، فَأُسَرُّ لَهَا وَأَضْحَكُ .

وَدَامَ هَلْذَا مِنَيْ وَمِنْهَا ، فَأَصْبَحْتُ فِي ٱلْمَنْزِلَةِ بَيْنَ ٱلْمَنْزِلَتَيْنِ ؛ أَشْرَبُ مَرَّةً وَأَنْرُكُ مِرَارًا ، وَجَعَلْتُ أَسْتَفِيْمُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، إِذْ كَانَتِ ٱلنَّشُوَةُ بِابْنَتِيْ أَكْبَرَ مِنَ ٱلنَّشُوةِ بِٱلزُّجَاجَةِ ، وَإِذْ كُنْتُ كُلَّمَا رَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِيْ وَتَدَبَّرْتُ أَمْرِيْ ، أَسْتَعِيْذُ بِٱللهِ أَنْ تَعْقِلَ ٱبْنَتِيْ مَعْنَىٰ ٱلْخَمْرِ يَوْمَا كُنْتُ كُلَّمَا رَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِيْ وَتَدَبَرْتُ أَمْرِيْ ، أَسْتَعِيْذُ بِٱللهِ أَنْ تَعْقِلَ ٱبْنَتِيْ مَعْنَىٰ ٱلْخَمْرِ يَوْمَا فَأَكُونَ قَدْ نَجْسُتُ أَيَّامَهَا ، ثُمَّ أَتَقَدَّمُ إِلَىٰ ٱللهِ وَعَلَيَّ ذُنُوبُهَا فَوْقَ ذُنُوبِيْ ، وَيَتَرَحَّمُ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ فَأَكُونَ قَدْ نُجِدْتُ فِيْ ٱلدُّنْيَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَلَكْتُ مَرَّتَيْنِ إِذْ لَمْ أَكُنْ لَهَا كَٱلآبَاءِ ، فَأَكُونُ قَدْ وُجِدْتُ فِيْ ٱلدُّنْيَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَلَكْتُ مَرَّتَهُ وَالْمَدِيْ

وَمَضَيْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَأَنَا أَصْلُحُ بِهَا شَيْتًا فَشَيْئًا وَكُلَّمَا كَبِرَتْ كَبِرَتْ فَضِيْلَتِيْ ، فَلَمَّا تَمَّ لَهَا سَنَتَانِ ، مَانَتْ !

华 华 \*

قَالَ ٱلرَّاوِيْ: وَسَكَتَ ٱلشَّيْخُ ، فَعَلِقَتْ بِهِ ٱلأَبْصَارُ ، وَوَقَفَتْ أَنْفَاسُ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ شِفَاهِهِمْ ، وَكَأَنَّمَا مَاتَتْ لَحَظَاتٌ مِنَ ٱلزَّمَنِ لِذِكْرِ مَوْتِ ٱلطَّفْلَةِ ، وَخَامَرَ ٱلْمَجْلِسَ مِثْلُ ٱلسُّكْرِ بِهَانِهِ ٱلْكَأْسِ ٱلْمُذْهِلَةِ ؛ وَلَكِئَ ٱلطَّفْلَةَ دَبَّتْ مِنْ عَالَمِ ٱلْغَيْبِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ ، وَجَذَبَتِ ٱلْكَأْسَ وَأَهْرَقَتْهَا ، فَٱنْتَبَهَ ٱلنَّاسُ وَصَاحُوا : مَاتَتْ فَكَانَ مَاذَا ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَأَكْمَدَنِيْ ٱلْحُزْنُ عَلَيْهَا ، وَوَهَنَ جَأْشِيْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِيْ مِنْ قُوَّةِ ٱلرُّوْحِ وَٱلإِيْمَانِ مَا أَتَأَسَّىٰ بِهِ ، فَضَاعَفَ ٱلْجَهْلُ أَحْزَانِيْ ، وَجَعَلَ مُصِيْبَتِيْ مَصَائِبَ . وَٱلإِيْمَانُ وَحْدَهُ هُوَ أَكْبَرُ عُلُوْمٍ ٱلْحَيَاةِ ، يُبَصِّرُكَ إِنْ عَمِيْتَ فِيْ ٱلْحَادِثَةِ ، وَيَهْدِيْكَ إِنْ ضَلِلْتَ عَنِ ٱلسَّكِيْنَةِ ، وَيَهْدِيْكَ إِنْ ضَلِلْتَ عَنِ ٱلسَّكِيْنَةِ ، وَيَجْعَلُكَ صَدِيْقَ نَفْسِكَ تَكُونُ وَإِيّاهَا عَلَىٰ ٱلْمُصِيْبَةِ ، لَا عَدُوهَمَا تَكُونُ ٱلْمُصِيْبَةُ وَلِيّاهَا عَلَىٰ ٱلْمُصِيْبَةِ ، لَا عَدُوهَا تَكُونُ ٱلْمُصِيْبَةُ وَإِيّاهَا عَلَىٰ ٱلْمُصِيْبَةِ ، لَا عَدُوهَا تَكُونُ ٱلْمُصِيْبَةُ وَإِيّاهَا عَلَىٰ ٱلْمُصِيْبَةِ ، لَا عَدُوهَا تِكُونُ ٱلْمُصِيْبَةُ وَإِيّاهَا عَلَىٰ ٱلْمُصِيْبَةِ ، لَا عَدُوهَا لِيقِتَالِ نَفْسٍ أَوْ وَإِيّاهَا عَلَىٰ ٱلسُّلُطَانُ ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ حِيْبَئِلِ مُنَعُ ٱلسُّلُطَانُ ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ حِيْبَئِلِ ، وَلَا يَشَعْ مِنْ عَنَى ٱلسُّلُطَانُ ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ حِيْبَئِلٍ ، وَلَا أَفْقَرَ مِنْ غِنَىٰ ٱلْغَنِيُّ ، وَلَا أَضْعَلَىٰ مَنَ عَنِي الْغَنِيُّ ، وَلَا تَعْدُونُ مِنْ غِنَىٰ ٱلْعَنِيُ ، وَلَا مَضَعَ مِنْ عَنَى الْغَنِيُّ ، وَلَا يَعْنَ مُنَالِ ، وَلَا أَفْقَرَ مِنْ غِنَىٰ ٱلْغَنِيُّ ، وَلَا أَضْعَفَ مِنْ قُرَّةِ ٱلْفُورِةِ مَنْ عَلَىٰ الْغَنِيُّ ، وَلَا وَلَا الشَّلُطَانُ ، وَلَا أَفْقَرَ مِنْ غِنَىٰ ٱلْغَنِيُّ ، وَلَا يَصْفَى مِنْ عَنَى الْغَنِيُّ ، وَلَا أَنْ مَلَكُ مِنْ عَنَىٰ الْغَنِيُّ ، وَلَا يَامَانُ مِنْ عَلَىٰ الْعَنِيُ ، وَلَا أَمْ اللْهُ وَلَا يَصْفَى مِنْ عِنَى الْعَنِيْ الْمُعْتَالِ ، وَلَا أَفْقَرَ مِنْ غِنَىٰ الْغَنِيُ ، وَلَا أَنْ مَا عَلَى الْعَنِي الْمَالُ وَلَا الْمُنْ عَلَى الْمَالُونِ الْمَالُولِ الْمُعْتَالِ ، وَلَا أَفْوَلُ مِنْ غِنَى الْغَنِيْ ، وَلَا أَنْ مَا يَدْفُو الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

أَجْهَلَ مِنْ عِلْمِ الْعَالِمِ ، وَيَبْقَىٰ اَلْجُهْدُ وَالْحِيْلَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْعِلْمُ وَالْغِنَىٰ وَالسَّلْطَانُ ـ لِلإِيْمَانِ وَحُدَهُ ؛ فَهُوَ يَكْسِرُ ٱلْحَادِثَ وَيُقَلِّلُ مِنْ شَأْنِهِ ، وَيُؤَيِّدُ ٱلنَّفْسَ وَيُضَاعِفُ مِنْ قُوَّتِهَا ، وَيَرُدُّ قَدَرَ اللهِ إِلَىٰ حِكْمَةِ اللهِ ؛ فَلَا يَلْبَثُ مَا جَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ، وَتَعُوْدُ ٱلنَّفْسُ مِنَ ٱلرِّضَىٰ بِٱلْقَدَرِ وَٱلْإِيْمَانِ بِهِ ، كَأَنَّمَا تَشْهَدُ مَا يَقَعُ أَمَامَهَا لَا مَا يَقَعُ فِيْهَا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَرَجَعْتُ بِجَهْلِيْ إِلَىٰ شَرِّ مِمَّا كُنْتُ فِيْهِ ، وَكَانَتْ أَخْزَانِيْ أَفْرَاحَ ٱلشَّيْطَانِ ؛ وَأَرَادَ ـ أَخْزَاهُ ٱللهُ ـ أَنْ يَفْتَنَّ فِيْ أَسَالِيْبِ فَرَحِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ٱلنَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ـ وَكَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ ، وَكَانَتْ كَأَوَّلِ نُوْدِ ٱلْفَجْرِ مِنْ أَنْوَادِ رَمَضَانَ ـ سَوَّلَ لِيَ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَسْكَرَ سَكْرَةً لَيْلَةً جُمُعَةٍ ، وَكَانَتْ كَأَوَّلِ نُوْدِ ٱلْفَجْرِ مِنْ أَنْوَادِ رَمَضَانَ ـ سَوَّلَ لِيَ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَسْكَرَ سَكْرَةً مَا مِثْلُهَا ؛ فَبِثُ كَٱلْمَيْتِ مِمَّا ثَمِلْتُ ، وَقَذَنْتِيْ أَخْلَامٌ إِلَىٰ أَخْلَامٍ ، ثُمَّ رَأَيْتُ ٱلْقِيَامَةَ وَٱلْحَشْرَ ، وَقَدْ وَلَدَتِ ٱلْفَبُورُ مَنْ فِيْهَا ، وَسِيْقَ ٱلنَّاسُ وَأَنَا مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ مَا بِيْ مِنَ ٱلْكَرْبِ عَلَيّةٌ ؛ وَسَمِعْتُ خَلْفِيْ زَفِيْرًا كَفَحِيْحِ ٱلْأَفْعَىٰ ، فَٱلْتَفَتُ فَإِذَا بِتِنِيْنِ عَظِيْمٍ مَا يَكُونُ أَعْظَمُ مِنْهُ ؛ طَوِيْلٌ وَسَمِعْتُ خَلْفِيْ زَفِيْرًا كَفَحِيْحِ ٱلْأَفْعَىٰ ، فَٱلْتَفْتُ فَإِذَا بِتِنِيْنِ عَظِيْمٍ مَا يَكُونُ أَعْظَمُ مِنْهُ ؛ طَوِيْلٌ وَسَمِعْتُ خَلْفِيْ زَفِيْرًا كَفَحِيْحِ ٱلْأَفْعَىٰ ، فَالْتَفْتُ فَإِذَا بِتِنِيْنِ عَظِيْمٍ مَا يَكُونُ أَعْظَمُ مِنْهُ ؛ طَوِيْلٌ كَالنَّحُوقِ ، أَسْوَدُ أَزْرَقُ ، يُرْسِلُ ٱلْمَوْتَ مِنْ عَيْنَيْهِ ٱلْحَمْرَاويْنِ كَالدَّمِ ، وَفِيْ فَمِهِ مِنْلُ كَالنَّعْمَاوِيْ وَمُنْ مَوْلَ أَنْ يَلْمَوْتُ مِنْ مَنْ نَبَتَتْ فِيْ ٱلأَرْضِ خَلْوَ الْكَالِقِمَاء ، فَعَدْتُ بِهِ وَقُلْتُ : أَجْرَفِيْ وَأَعْنَيْ . فَقَالَ : أَنَا ضَعِيْفٌ كَمَا وَمَا أَقْدِرُ عَلَىٰ هَلَا كَأَنْ مَنْ مَا لَكَ أَسْبَابًا لِلنَّعَمِاتِ اللَّهُ وَلَا أَنْ لَيَسَبِّبَ لَكَ أَسْبَابًا لِلنَّعِمَا وَمَا أَقْدِرُ عَلَىٰ هَلَالً الْمُوالِقُ الْنَالَ لِلْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَا أَنْ لَي مَا أَلْسَ لَلْهُ أَنْ يُسَلِّبُ لَكَ أَسْبَابًا لِلنَّعَلِيْ مَلَا لَوْ فَرَوْلُ مَا لَعْنَالُ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ لِلْ أَلْوَلَ مِنْ فَلَالًا مَا مَا أَنْ لِلْ الْعَلَى اللَّهُ الْوَلَالُ اللَّهُ مُولِولًا مَنْ اللَّهُ مُولِولًا أَنْ اللَّهُ الْمَالِقُ الْفَالِي الْفَالِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَوَلَيْتُ هَارِبًا وَأَشْرَفْتُ عَلَىٰ ٱلنَّارِ وَهِيَ ٱلْهَوْلُ ٱلأَكْبَرُ ، فَرَجَعْتُ أَشْتَدُ هَرَبًا وَٱلتَّنَيْنُ عَلَىٰ إِثْرِيْ ؛ وَلَقِيْتُ ذَلِكَ ٱلشَّيْخَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَٱسْتَجَرْتُ بِهِ ، فَبَكَىٰ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ لِيْ وَقَالَ : أَنَا ضَعِيْفٌ كَمَا تَرَىٰ ، وَمَا أَقْدِرُ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْجَبَّارِ ، وَلَلكِنِ ٱهْرُبْ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْجَبَلِ ، فَلَعَلَّ ٱللهَ يُحْدِثُ أَمْرًا .

فَنَظَرْتُ فَإِذَا جَبَلٌ كَالدَّارِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، لَهُ كُوى عَلَيْهَا سُتُوْرٌ ، وَهُوَ يَبْرُقُ كَشُعَاعِ ٱلْجَوْهَرِ ؛ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ وَٱلتَّنِيْنُ مِنْ وَرَائِيْ ، فَلَمَّا شَارَفْتُ ٱلْجَبَلَ فُتِحَتِ ٱلْكُوَىٰ وَرُفِعَتِ ٱلسُّتُوْرَ ، وَأَشْرَفْتْ عَلَيَّ وُجُوْهُ أَطْفَالِ كَالأَفْمَارِ ، وَقَرُبَ ٱلتِّنَيْنُ مِنِّيْ ، وَصِرْتُ فِيْ هَوَاءِ جَوْفِهِ وَهُوَ يَتَضَرَّهُ عَلَيَّ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَنِيْ ؛ فَتَصَايَحَ ٱلأَطْفَالُ جَمِيْعًا : يَا فَاطِمَةُ ! يَا فَاطِمَةُ !

قَالَ ٱلشَّيْخُ: فَإِذَا ٱبْنَتِيْ ٱلَّتِيْ مَاتَتْ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَتْ مَا أَنَا فِيْهِ صَاحَتْ وَبَكَتْ، ثُمَّ

وَثَبَتْ كَرَمْيَةِ ٱلسَّهْمِ ، فَجَاءَتْ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَمَدَّتْ إِلَيَّ شِمَالَهَا فَتَعَلَّقْتُ بِهَا ، وَمَدَّتْ يَمِينُهَا إِلَىٰ ٱلنِّنْيْنِ فَوَلَىٰ هَارِبًا ، وَأَجْلَسَتْنِيْ وَأَنَا كَالْمَيْتِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْفَزَعِ ، وَقَعَدَتْ فِيْ حِجْرِيْ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِلَىٰ لِحْيَتِيْ وَقَالَتْ : يَا أَبَتِ ! ﴿ ﴿ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِلَىٰ لِحْيَتِيْ وَقَالَتْ : يَا أَبَتِ ! ﴿ ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ عَلَى اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْمُؤَى ؟ [ ٧٥ سورة الحديد/الآية : ١٦ ] .

فَبَكَيْتُ وَقُلْتُ : يَا بُنَيَّةُ ! أَخْبِرِيْنِيْ عَنْ هَاذَا ٱلتَّنَيِّنِ ٱلَّذِيْ أَرَادَ هَلَاكِيْ . قَالَتْ : ذَاكَ عَمَلُكَ ٱلسُّوْءُ ٱلْخَبِيْثُ ، أَنْتَ قَوَّيْنَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ هَاذَا ٱلْهَوْلَ ٱلْهَائِلَ ، وَٱلأَعْمَالُ تَرْجِعُ مُنَا أَجْسَامًا كَمَا رَأَيْتَ . قُلْتُ : فَذَاكَ ٱلشَّيْخُ ٱلضَّعِيْفُ ٱلَّذِيْ ٱسْتَجَرْتُ بِهِ وَلَمْ يُجِرْنِيْ ؟ قَالَتْ : يَا أَبْتِ ! ذَاكَ عَمَلُكَ ٱلصَّالِحُ ، أَنْتَ أَضْعَفْتَهُ فَضَعُفَ حَتَّىٰ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَاقَةٌ أَنْ يُغِيْنَكَ مِنْ يَا أَبْتِ ! ذَاكَ عَمَلُكَ ٱلصَّالِحُ ، أَنْتَ أَضْعَفْتَهُ فَضَعُفَ حَتَّىٰ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَاقَةٌ أَنْ يُغِيْنَكَ مِنْ عَمَلِكَ ٱلسَّيْعُ ؛ وَلَوْ لَمْ أَكُنْ لَكَ هُنَا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنِ ٱنَّبَعْتَ فَوْلَ رَسُولِ ٱللهِ يَتَلِيُّ فِيْمَنْ فَرَّحَ مَلِكَ ٱلسَّيْعُ فِيْمَنْ يَطُولُ مَنْكَ . وَلَوْ لَمْ تَكُنِ ٱنَّتَعَلَقُ بِهَا ، وَيَمِيْنُ تَطُودُ كَعَنْكَ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَٱنْتَبَهْتُ مِنْ نَوْمِيْ فَزِعًا أَلْعَنُ مَا أَنَا فِيْهِ ، وَلَا أَرَانِيْ أَسْتَقِرُ ، كَأَنِّيْ طَرِيْدَةُ عَمَلِيْ ٱلسَّيِّئَ ؛ كُلَّمَا هَرَبْتُ مِنْهُ هَرَبْتُ بِهِ ؛ وَأَيْنَ ٱلْمَهْرَبُ مِنَ ٱلنَّذَمِ ٱلَّذِيْ كَانَ نَائِمًا فِيْ ٱلْقَلْبِ وَٱسْتَيْقَظَ لِلْقَلْبِ ؟

وَأَمَّلْتُ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ أَنْ أَرْبَحَ مِنْ رَأْسِ مَالِ خَاسِرٍ ، وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : إِنَّ يَوْمَا بَاقِيَا مِنَ ٱلْعُمْرِ هُوَ لِلْمُؤْمِنِ عُمْرٌ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُسْتَهَانَ بِهِ ؛ وَصَحَّحْتُ ٱلنَّيَّةَ عَلَىٰ ٱلتَّوْبَةِ ، لِأَرْجِعَ ٱلشَّبَابَ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلشَّيْخِ ٱلضَّعِيْفِ ، وَأُسَمِّنَ عِظَامَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَجَرْتُ بِهِ أَجَارَنِيْ وَلَمْ يَقُلْ : ﴿ أَنَا ضَعِيْفٌ كَمَا تَرَىٰ ! ﴾ .

وَسَأَلْتُ فَدُلِلْتُ عَلَىٰ أَبِيْ سَعِيْدِ ٱلْحَسَنِ ٱبْنِ أَبِيْ ٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيَّ ، سَيِّدِ ٱلْبَقِيَّةِ مِنَ ٱلتَّابِعِيْنَ ؛ وَقِيْلَ لِيْ : إِنَّهُ جَمَعَ كُلَّ عِلْمٍ وَفَنَّ إِلَىٰ ٱلزُّهْدِ وَٱلْوَرَعِ وَٱلْعِبَادَةِ ، وَإِنَّ لِسَانَهُ ٱلسَّحْرُ ، وَإِنَّ شَخْصَهُ ٱلْمِغْنَاطِيْسُ ، وَإِنَّهُ بَنْظِقُ بِٱلْحِكْمَةِ كَأَنَّ فِيْ صَدْرِهِ إِنْجِيْلًا لَمْ يُنَزَّلْ ، وَإِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ مُوْلَاةً لِأُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَكَانَتْ رُبَّمَا غَابَتْ أُمَّهُ فِيْ حَاجَةٍ فَيَبْكِيْ ، فَتَانِيْ بَرَكَةِ ٱلنُبُوّةِ صِلَةً .

وَغَدَوْتُ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْحَسَنُ فِيْ حَلْقَتِهِ يَقُصُّ وَيَتَكَلَّمُ ، فَجَلَسْتُ حَيْثُ ٱنْتَهَىٰ بِيْ

ٱلْمَجْلِسُ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ بَعِيْدِ حَتَّىٰ عَرَتْنِيْ نَفْضَةٌ كَنَفْضَةِ ٱلْحُمَّىٰ ، إِذْ قَرَأَ ٱلشَّيْخُ هَاذِهِ ٱلآية : ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن غَشَكَ مُلُوبُهُمْ لِلِكَّرِ ٱللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [ ٧٥ سورة الحديد/الآية : ١٦] ؛ فَلَوْ لَفَظَنْنِيْ ٱلأَرْضُ مِنْ بَطْنِهَا ، وَٱنْشَقَّ عَنِّيْ ٱلْقَبْرُ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ \_ مَا رَأَيْتُ ٱلدُّنْبَا أَعْجَبَ مِمَّا طَالَعَتْنِيْ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ؛ وَأَخَذَ ٱلشَّيْخُ يُفَسِّرُ ٱلآيَةَ ، فَصَنَعَ بِيْ كَلَامُهُ مَا لَوْ بُعِثَ نَبِيْ مِنْ أَجْلِيْ خَاصَّةً لَمَا صَنَعَ أَكْثَرَ مِنْهُ .

وَكَلَامُ ٱلْمَحَسَنِ غَيْرُ كَلَامِ ٱلنَّاسِ ، وَغَيْرُ كَلَامِ ٱلْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ مِنْ قَلْبِهِ وَمِنْ رُوْحِهِ ، وَمِنْ وَجْهِهِ وَلِسَانِهِ ، وَنَاهِيْكُمْ مِنْ رَجُلِ خَاشِعٍ مُتَصَدِّعٍ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ، لَمْ يَكُنْ يُرَىٰ مُقْبِلًا ۚ إِلَّا وَكَأَنَّهُ أَفْبَل مِنْ دَفْنِ حَمِيمٍ قَدْ أَنْزَلَهُ فِي قَبْرِهِ بِيَدِهِ ، وَلا يُرَىٰ جَالِسًا ۗ إِلَّا وَكَأَنَّهُ أَسِيْرٌ أُمِرُوا بِضَرْبِ عُنُقِهِ ، وَإِذَا ذُكِرَتِ ٱلنَّارُ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ ؛ رَجُلٌ كَانَ فِيْ ٱلْحَبَاةِ لِتَتَكَلَّمَ ٱلْحَبَاةُ بِلِسَانِهِ أَصْدَقَ كَلِمَاتِهَا .

فَصَاحَ صَائِحٌ : يَا أَبَا يَحْيَىٰ ! ٱلتَّفْسِيْرَ ٱلتَّفْسِيْرَ ! وَصَاحَ ٱلْمُؤَذِّنُ : ٱللهُ ٱكْبَرُ . فَقَطَعَ ٱلشَّيْخُ وَقَالَ : ٱلتَّفْسِيْرُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ ٱلاَّتِيْ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



. . . وَجَاءَ مِنَ ٱلْغَدِ أَبُوْ يَحْيَىٰ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ، فَصَلَّىٰ بِٱلنَّاسِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَىٰ مَجْلِسِ دَرْسِهِ وَتَعَكَّفُوا حَوْلَهُ ؛ وَكَانُوْا إِلَىٰ بَقِيَّةِ خَبَرِهِ فِيْ لَهْفَةٍ كَأَنَّ لَهَا عُمْرًا طَوِيْلًا فِي قُلُوبِهِمْ ، لَا ظَمَأَ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۸۳ ، ۳۰ شوال سنة ۱۳۵۳ هـ = ٤ فبراير/ شباط ۱۹۳۰ م ، السنة الثالثة ،
 الصفحات : ۱۲۳ ـ ۱۲۳ .

وَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : أَيُهَا الشَّيْخُ ! جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا كَانَ تَأْوِيْلُ الْحَسَنِ لِتِلْكَ الآيَةِ مِنْ كَلَامِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَكَيْفَ رَجَعَ الْكَلَامُ فِي نَفْسِكَ مَرْجِعَ الْفِكْرِ تَتَّبِعُهُ ، وَأَصْبَحَ الْفِكْرُ عِنْدَكَ عَمَلًا تَخْذُوْ عَلَيْهِ ، وَأَصْبَحَ الْفِكْرُ عِنْدَكَ عَمَلًا تَخْذُوْ عَلَيْهِ ، وَاتَّصَلَ هَلْذَا الْعَمَلُ فَكَانَ مَا أَنْتَ فِيْ وَرَعِكَ وَ . . . ؟

فَقَطَعَ ٱلإِمَامُ عَلَيْهِ وَقَالَ : هَوِّنْ عَلَيْكَ يَا هَلَذَا ؛ إِنَّ شَيْخَكَ لأَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَذْهَبَ فِيْ وَصْفِهِ يَمِيْنَا أَوْ شِمَالًا ، وَقَدْ رَوَىٰ لَنَا ٱلْحَسَنُ يَوْمًا ذَلِكَ ٱلْخَبَرَ ٱلْوَارِدَ فِيْمَنْ يُعَذَّبُ فِيْ ٱلنَّارِ وَصْفِهِ يَمِيْنَا أَوْ شِمَالًا ، وَقَدْ رَوَىٰ لَنَا ٱلْحَسَنُ يَوْمًا ذَلِكَ ٱلْخَبَرَ ٱلْوَارِدَ فِيْمَنْ يُعَذَّبُ فِيْ ٱلنَّارِ أَلْفَ عَامٍ مِنْ أَعْوَامِ ٱلْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ عَفْوُ ٱللهِ فَيَخْرُجُ مِنْهَا ، فَبَكَىٰ ٱلْحَسَنُ وَقَالَ : « لَلَهُ مَنْ أَنْتُ ذَلِكَ ٱلرَّجُلَ ! » وَهُوَ ٱلْحَسَنُ يَا بُنَيَّ ؛ هُوَ ٱلْحَسَنُ . . . !

فَضَجَّ ٱلنَّاسُ وَصَاحَ مِنْهُمْ صَاثِحُوْنَ : يَا أَبَا يَحْيَىٰ ! قَتَلْتَنَا يَأْسًا . وَقَالَ ٱلأَوَّلُ : إِذَا كَانَ هَـٰذَا فَأَوْشَكْ أَنْ يَعُمَّنَا ٱلْيَأْسُ وَٱلْقُنُوْطُ ، فَلَا يَنْفَعُنَا عَمَلٌ ، وَلَا نَأْتِيْ عَمَلًا يَنْفَعُ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : هَوَّنُوا عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ لِلْمُؤْمِنِ ظَنَّيْنِ : ظَنَّا بِنَفْسِهِ ، وَظَنَّا بِرَبِّهِ ؛ فَأَمَّا ظَنَّهُ بِلِلْقَفْسِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُغْزِلَ بِهَا دُوْنَ جَمَحَاتِهَا وَلَا يَفْتَأْ يَنْزِلُ ؛ فَإِذَا رَأَىٰ لِنَفْسِهِ أَنْهَا لَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْمَلَ ، فَلَا يَزَالُ دَائِمًا يَدْفَعُهَا ؛ وَكُلَّمَا أَكْثَرَتْ مِنَ ٱلْخَيْرِ قَالَ لَهَا : أَكْثِرِيْ . وَلَا يَزَالُ هَلْذَا دَأَبُهُ وَدَأَبُهَا مَا بَقِيْ ؛ وَأَمَّا الظَّنُّ بِاللهِ وَكُلَّمَا أَقَلَتْ مِنَ ٱلشَّرِ قَالَ لَهَا : أَقِلِيْ . وَلَا يَزَالُ هَلْذَا دَأَبُهُ وَدَأَبُهَا مَا بَقِيْ ؛ وَأَمَّا الظَّنُ بِاللهِ وَكُلَّمَا أَقْلَتُ مِن ٱلشَّرِ قَالَ لَهَا : أَقِلِي . وَلَا يَزَالُ هَلْذَا دَأُبُهُ وَدَأَبُهَا مَا بَقِيْ ؛ وَأَمَّا الظَّنُ بِاللهِ وَيُقَالِ يَعْلُو ؛ فَإِنْ اللهَ عَنْدَ أَلْهَ بَاللهِ وَالْقَلْ وَالآثَامِ ، وَلَا يَزَالُ يَعْلُو ؛ فَإِنَّ آللهَ عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِهِ فَوْقَ ٱلْفَتَرَاتِ وَٱلْعِلْلِ وَٱلآثَامِ ، وَلَا يَزَالُ يَعْلُو ؛ فَإِنَّ آللهَ عِنْدَ ظَنَّ عَنْدُ مَ مُ وَاللَّهُ وَإِنْ شَوَّا فَلَكُ . [راجع مسند احمد، رنم: ٢٨٨٦] وَلَقَدْ رَوَيْنَا هَلْذَا ٱلْخَبَر : هَا فَيْكُ مُ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا ! فَقَتَلَهُ عَلَى رَاهِبٍ فَأَنَّاهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَتَلَ مَعْمُ وَلَا يَوْجِعُ إِلَىٰ أَرْضِ ، فَدُلُ عَلَى رَجْعِ إِلَىٰ أَرْضِ ، فَدَلَ عَلَى رَجْعِ إِلَىٰ أَرْضِق ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ فَتَلَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ نَ لَاهُ عَرْ وَجَلَ مَنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ نَ لَاهُ عَرْ وَجَلً ، فَقَالَ لَهُ عَرْلُ بَرْخِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ ، وَمَنْ يَعْمُولُ بَيْنَكُ وَبَيْنَ ٱلتَوْمَ مَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ ٱلللهَ عَزْ وَجَلً ، فَآعُبُدِ آللهُ مَعْهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَا أَنْ اللهَ عَزْ وَجَلً ، فَأَعْبُدِ آللهُ مَعْهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ ، فَإِنَّهُمْ أَلُولُ اللهَ عَزْ وَجَلًا ، فَإِنْ اللهَ عَزْ وَجَلًا ، فَأَعْبُولُ اللهَ عَزْ وَجَلًا مَاللهَ الْفَالِمُ اللهَ عَزْ وَجَلًا مَا اللهَ عَرْ وَجَلًا مَا اللهَ عَزْ وَجَلًا مَا اللهَ عَرْ وَاللّهُ اللهَ اللهَ عَلْ اللهَ ع

فَٱنْطَلَقَ ، حَتَّىٰ إِذَا نَصَّفَ ٱلطَّرِيْقَ أَتَاهُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ، فَآخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ ٱلرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ ٱلْعَذَابِ ؛ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ ٱلرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَىٰ ٱللهِ . وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ ٱلْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَأَنَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمِيِّ فَجَعَلُوْهُ حَكَمَا بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : قِيْسُوْا مَا بَيْنَ ٱلأَرْضَيْنِ ، فَإِلَىٰ أَيْهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنَىٰ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِيْ أَرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ ٱلرَّحْمَةِ ! [البخاري، رقم: ٣٤٧٠؛ مسلم، رقم: ٢٧٦٦.

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَهَاذَا رَجُلٌ لَمَّا مَشَىٰ بِقَلْبِهِ إِلَىٰ ٱللهِ حُسِبَتْ لَهُ ٱلْخُطْوَةُ ٱلْوَاحِدَةُ ، بَلِ ٱلشَّبْرُ ٱلْوَاحِدُ ؛ وَلَوْ أَنَّهُ طَوَّفَ ٱلدُّنْيَا بِقَدَمَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ٱلْقَلْبُ ، لَكَانَ كَٱلْعِظَامِ ٱلْمَحْمُولَةِ فِيْ نَعْشٍ ؛ قَبْرُهَا فِيْ ٱلْمَشْرِقِ هُوَ قَبْرُهَا فِيْ ٱلْمَغْرِبِ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَا لِلأَرْضِ مِنْهَا إِلَّا مَعْنَى وَاحِدٌ لَا يَتَغَيَّرُ ؛ هُوَ أَنَّهُ بِجُمْلَتِهِ مَيَّتٌ ، وَأَنَّهَا بِجُمْلَتِهَا حُفْرَةٌ .

وَٱلإِنْسَانُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ بِهَيْئَةِ وَجْهِهِ وَحِلْيَتِهِ ٱلَّتِيْ تَبْدُوْ عَلَيْهِ ، وَلَـٰكِنَّهُ عِنْدَ ٱللهِ بِهَيْئَةِ قَلْبِهِ وَظَنَّهِ ٱلَّذِيْ يَظُنُ بِهِ ؛ وَمَا هَـٰذَا ٱلْجِسْمُ مِنَ ٱلْقَلْبِ إِلَّا كَقِشْرَةِ ٱلْبَيْضَةِ (١) مِمَّا تَحْتَهَا . فَيَا لَهَا سُخْرِيَةً أَنْ تَزْعُمَ ٱلْقِشْرَةُ لِنَفْسِهَا أَنَّ بِهَا هِيَ ٱلاعْتِبَارَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ لَا بِمَا فِيْهَا ، إِذْ كَانَ مَا تَحْوِيْهِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيْهَا هِيَ ؛ وَمِنْ ثَمَّ تُبْعِدُ فِيْ حَمَافَتِهَا فَتَسْأَلُ : لِمَاذَا يَرْمِيْنِيْ ٱلنَّاسُ وَلَا يَأْكُونُنَيْ . . . ؟

إِنَّ هَـٰذِهِ ٱلأَخْلَاقَ ٱلْفَاضِلَةَ فِيْ هَـٰذَا ٱلإِنْسَانِ لَا تَجِدُ تَمَامَ مَعْنَاهَا إِلَّا فِيْ حَالَةٍ بِعَيْنِهَا مِنْ أَحْوَالِ ٱلْقَلْبِ ، وَهِيَ حَالَةُ خُشُوْعِهِ عَلَىٰ وَصْفِهَا ٱلَّذِيْ شَرَحَتْهُ ٱلآيَةُ ٱلْكَرِيْمَةُ : ﴿ ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلاِحْےِ اللّهَ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ؟﴾ [ ٥٥ سورة الحديد/الآبة : ١٦ ] .

فَٱلأَخْلَاقُ ٱلْفَاضِلَةُ مَحْدُوْدَةٌ بِٱللهِ وَٱلْحَقِّ مَعًا ، وَهِيَ كُلُّهَا فِيْ خُشُوْعِ ٱلْقَلْبِ لِهَا ذَيْنِ ؟ فَإِنَّ مِنَ ٱلْقَلْبِ مَخَارِجَ ٱلْحَيَاةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ كُلِّهَا

قَالَ الشَّيْخُ : وَأَنَا مُنْذُ حَفِظْتُ عَنِ الْحَسَنِ تَأْوِيْلَ هَاذِهِ الْآيَةِ ، وَاسْتَنَنْتُ بِهَا ، مَضَيْتُ أَعِيْشُ مِنَ الدُّنْيَا فِيْ تَارِيْخِ الدُّنْيَا، وَأَدْرَكْتُ مِنْ يَوْمِئِذِ أَنْ لَيْسَ حِفْظُ الْقُرْآنِ حَفْظُهُ فِيْ الْعَمْلِ بِهِ ؛ فَإِنْ أَنْتَ أَنْبَتَ الآيَةَ مِنْهُ ، وَكُنْتَ تَعْمَلُ بِغَيْرِ حِفْظُهُ فِيْ الْعَمْلِ بِهِ ؛ فَإِنْ أَنْتَ أَنْبَتَ الآيَةَ مِنْهُ ، وَكُنْتَ تَعْمَلُ بِغَيْرِ مَعْنَاهَا ، وَتَعِيْشُ فِيْ غَيْرِ فَضِيْلَتِهَا ، فَهَاذَا لَ وَيْحَكَ لَا يَشْيَانُهَا لَا حِفْظُهَا . وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا الْأَخْضَرُ وَزَهْرُهَا وَثَمَرُهَا ، وَعَلَىٰ الْأَوْلُونَ بِمَعَانِيْهِ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ النَّامِيَةِ ؛ فِيْهَا وَرَقُهَا الْأَخْضَرُ وَزَهْرُهَا وَثَمَرُهَا ، وَعَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) قِشْرَةُ ٱلْبَيْنَ الْمَايِسَةِ تُسَمَّىٰ : ٱلْقَيْضَ ، بِفَنْحِ ٱلْقَافِ وَسُكُوْنِ ٱلْيَاءِ ، وَٱلْقِشْرَةُ ٱلدَّاخِلَةُ ٱلْمُلْتَزِقَةُ
 بِٱلْبَيَاضِ تُسَمَّىٰ : ٱلْغِرْقِئُ ، بِكَسْرِ ٱلْغَيْنِ وَٱلْقَافِ .

ظَاهِرِهَا حَيَاةُ بَاطِنِهَا ، فَلَمَّا ثَبَتَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ ٱلشَّكْلِ وَخْدَهُ ، وَلَمْ يُبَالُوْا ٱلْقَلْبَ وَأَخْوَالَهُ ، أَصْبَحُوا كَٱلشَّجَرَةِ ٱلْيَابِسَةِ ، عَلَيْهَا وَرَقُهَا ٱلْجَافُ ، لَيْسَ فِيْ بَقَائِهِ وَلَا سُقُوْطِهِ طَائِلٌ.

مَا أَصْبَحْتُ وَلَا أَمْسَيْتُ مُنْذُ حَفِظْتُ نَفْسِيْرَ ٱلآيَةِ إِلَّا فِي حَيَاةٍ مِنْهَا ، وَهَاذِهِ ٱلآيَةُ هِيَ دَلَّنَيْ بِمَعَانِيْهَا أَنْ لَيْسَتِ ٱلْحَيَاةُ ٱلأَرْضِيَّةُ شَيْتًا إِلَّا نُوْرَةَ ٱلْحَيِّ عَلَىٰ ظُلْمٍ نَفْسِهِ ، يَسْتَجِرُ وَنَ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَكِفُونَ ، أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَكِفُونَ ، أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَكِفُونَ ، وَإِنَّمَا ٱلسَّعِيْدُ مَنْ وَجَدَ كَلِمَاتٍ رُوْحَانِيَّةً إِلَىٰهِيَّةً بَعِيْشُ قَلْبُهُ فِيْهِنَّ ، فَذَاكَ لَا يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ كَمَا يَانِي وَيَتَّقِقُ ، بَلْ يَحْدُو عَلَىٰ أَصْلِ ثَابِتِ فِيْ نَفْسِهِ ، وَيَخْتَارُ فِيْمَا يَعْمَلُ أَحْسَنَ مَا يَعْمَلُ ، يَأْتِي وَيَتَقِقُ ، بَلْ يَحْدُو عَلَىٰ أَصْلِ ثَابِتِ فِيْ نَفْسِهِ ، وَيَخْتَارُ فِيْمَا يَعْمَلُ أَحْسَنَ مَا يَعْمَلُ ، يَأْتِي وَيَتَقِقُ ، بَلْ يَحْدُو عَلَىٰ أَصْلِ ثَابِتِ فِيْ نَفْسِهِ ، وَيَخْتَارُ فِيْمَا يَعْمَلُ أَحْسَنَ مَا يَعْمَلُ ، وَمِنْ ثُمَّ لَا يَكُونُ جِهَادُهُ مُرَاغَمَةً أَوْ خُضُوعًا فِيْ سَبِيْلِ ٱلْوُجُودِ كَٱلْحَيْوَانِ ، بَلْ فِيْ سَبِيْلِ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَكُونُ جِهَادُهُ مُرَاغَمَةً أَوْ خُضُوعًا فِيْ سَبِيْلِ ٱلْوُجُودِ كَٱلْحَيْوَانِ ، بَلْ فِيْ سَبِيْلِ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَكُونُ عَرَضُهُ أَنْ يُلابِسَ ٱلْحَيّاةَ كَمَا تَأْخُذُهُ هِي وَتَدَعُهُ ، بَلْ أَنْ يُحْيَا فِيْ صَبِيْلِ الْحَيَّاةِ عَلَىٰ مَا يَأْخُذُهَا هُو وَيَدَعُهَا .

إِنَّ ٱلشَّقَاءَ فِيْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا إِنَّمَا يَجُرُهُ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ دَفْعِ ٱلأَخْزَانِ عَنْ نَفْسِهِ بِمُقَارَفَتِهِ ٱلشَّهَوَاتِ ، وَبِإِحْسَاسِهِ غُرُوْرَ ٱلْقَلْبِ ؛ وَبِهَاذَا يُبْعِدُ ٱلأَخْزَانَ ﴿ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ لِيَجْلِبَهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ فِيْ صُورٍ أُخْرَىٰ !

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُهُ مِنْ تَفْسِيْرِ ٱلْحَسَنِ قَوْلُهُ :

إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِيْ ٱلآيَةِ تَكَادُ تَكُونُ آيَةً ، وَلَيْسَتِ ٱلْكَلِمَةُ فِيْ ٱلْقُرْآنِ كَمَا تَكُونُ فِيْ غَيْرِهِ ، بَلِ ٱلسُّمُوُّ فِيْهَا عَلَىٰ ٱلْكَلَامِ ، أَنَّهَا تَحْمِلُ مَعْتَى ، وَتُوْمِئُ إِلَىٰ مَعْتَى ، وَتَسْتَنْبِعُ مَعْنَى ؛ وَتَسْتَنْبِعُ مَعْنَى ؛ وَهُذَا اللهُ وَهُلَا اللهُ اللهُ هُوَ الدَّلِيْلُ عَلَىٰ أَنَّهُ ﴿ كِنَابُ أَعْرَكَ ءَايَنُكُمُ ثُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ (١) وَهُلَا مَا لَيْسَ فِيْ ٱلطَّافَةِ ٱلْبَشَرِيَّةِ ، وَهُو الدَّلِيْلُ عَلَىٰ أَنَّهُ ﴿ كِنَابُ أَتَوَكَمَتَ ءَايَنُكُمُ ثُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ (١) [ ١ اسورة هود/الآية : ١ ] .

 <sup>﴿</sup> فَلِنْقَتْنَا فِي ٱكْنِنَاهِ إِعْجَازِ ٱلْقُرْآنِ ، أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْوَاحِدَةَ مِنْ كَلِمَاتِهِ لَهَا جِهَاتٌ عِدَّةٌ ؛ كَمَا تَرَىٰ فِيْمَا نَشْرَحُهُ مِنْ تَفْسِيْرِ مَنْ تَفْسِيْرِ آيَاتٍ سَبَقَتْ فِيْ ٱلْمَقَالَاتِ ٱلأُخْرَىٰ ؛ فَٱلْبَحْثُ فِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلُ فَيْمِ أَلْقُرْآنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي ٱللَّفْظَةِ ، وَوَجْهِ أَخْتِيَارِهَا ، وَسِيَاقِ تَرْكِيْبِهَا ، وَمَا تَدُلُ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ فَلِكَ ، وَمَا يَدُلُ كُلُ ذَلِكَ بِهَا . وَقَدْ بَسَطْنَا هَلذَا فِي كِتَابِنَا ﴿ إِجْجَازِ ٱلْقُرْآنِ ﴾ .

يَقُوْلُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِّرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [ ٥٧ سورة الحديد/ الاية : ١٦ ] .

﴿ اللّهَ يَأْنِ ﴾ هَانِهِ الْكَلِمَةُ حَثُّ ، وَإِطْمَاعٌ ، وَجِدَالٌ ، وَحُجَّةٌ ؛ وَهِيَ فِي ٱلآيَةِ تُصَرِّحُ أَنَّ خُشُوْعَ ٱلْقَلْبِ ٱلّذِي تِلْكَ صِفَتُهُ هُو كَمَالُ لِلإِيْمَانِ ، وَأَنَّ وَفْتَ هَاذَا ٱلْخُشُوعِ هُو كَمَالُ اللإِيْمَانِ ، وَأَنَّ وَفْتَ هَاذَا ٱلْخُشُوعِ هُو كَمَالُ ٱلْعُمْرِ ، وَكَيْفَ يَعْرِفُ ٱلْمُؤْمِنُ أَنَّهُ (سَيَأْنِيْ) لَهُ أَنْ يَعِيْشَ سَاعَةً أَوْ مَا دُوْنَهَا ؟ إِذَا فَٱلْكَلِمَةُ صَارِخَةٌ تَقُولُ : ٱلآنَ ٱلآنَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونُ آنٌ . أَيْ : ٱلْبِدَارَ ٱلْبِدَارَ مَا دُمْتَ فِيْ نَفَسٍ مِنَ الْعُمْرِ ؛ فَإِنَّ لَحْظَةَ بَعْدَ (ٱلآنَ) لَا يَضْمَنُهَا ٱلْحَيُّ . وَإِذَا فَنِي وَقْتُ ٱلإِنْسَانِ ٱنْتَهَىٰ زَمَنُ عَمَلِهِ الْعُمْرِ ؛ فَإِنَّ لَحْظَةَ بَعْدَ (ٱلآنَ) لَا يَضْمَنُهَا ٱلْحَيُّ . وَإِذَا فَنِي وَقْتُ ٱلإِنْسَانِ ٱنْتَهَىٰ زَمَنُ عَمَلِهِ فَيْعَ الْأَبْدُ لِلْمُؤْمِنِ ٱلّذِي يُدُرِكُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، إِنْ هُو إِلّا فَيَ اللّهُ عَلَى مَا هُو ؛ وَمَعْنَىٰ هَاذَا أَنَّ ٱلأَبْدَ لِلْمُؤْمِنِ ٱلّذِي يُدُرِكُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، إِنْ هُو إِلّا أَلْكُ اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَىٰ مَا هُو ؛ وَمَعْنَىٰ هَاذَا أَنَّ ٱلأَبْدَ لِلْمُؤْمِنِ ٱلّذِي يُدُوكُ الْحَقِيْقَةَ ، إِنْ هُو إِلّا اللّهُ لَكُولًا كَيْ يُولُولُ اللّهُ وَقَلْتُ الرَّاهِ اللّهُ مِنْ عُمْرِهِ ٱلْتِيْ هِي (ٱلآنُ) . فَأَنْظُرْ وَيْحَكَ وَقَدْ جُعِلَ ٱلأَبُدُ فِيْ يَلِكَ ؛ ٱلطَّوْمُ تَصْنَعُ بِهِ ؟

تِلْكَ هِيَ حِكْمَةُ ٱخْتِيَارِ ٱللَّفْظَةِ مِنْ مَعْنَىٰ (ٱلآنِ) دُوْنَ غَيْرِهِ ، عَلَىٰ كَثْرَةِ ٱلْمَعَانِيٰ

ثُمَّ قَالَ : ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ وَهَـٰذَا كَٱلنَّصِّ عَلَىٰ أَنَّ غَيْرَ هَـٰؤُلَاءِ لَا نَخْشَعُ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللهِ وَلَا لِلْحَقِّ ، وَعَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ سَوَاءٌ ؛ وَلَا لِلْحَقِّ ، وَعَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ سَوَاءٌ ؛ لَا يَنْظُونُ بِهِمُ ٱلشَّرِيْعَةُ ، وَعَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ سَوَاءٌ ؛ لَا يَخْشَعَانِ إِلَّا لِلْمَادَّةِ ؛ وَكَأَنَّ إِنْسَانَهُمْ إِنْسَانٌ تُرابِيٌّ ، لَا يَزَالُ يَضْطَرِبُ عَلَىٰ مَكْرِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ مِنَ ٱلْحَيْوَانِ : عَيْشِهِ وَمَوْتِهِ ؛ وَمَا تَقْشُوْ ٱلْحَيَاةُ قَسْوَتَهَا عَلَىٰ ٱلنَّاسِ إِلَّا وَالنَّهَارِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ مِنَ ٱلْحَيْوَانِ : عَيْشِهِ وَمَوْتِهِ ؛ وَمَا تَقْشُوْ ٱلْحَيَاةُ قَسْوَتَهَا عَلَىٰ ٱلنَّاسِ إِلَّا بِهِمْ ، وَمَا تَوْشُو رَقَّتَهَا إِلَّا بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

وَجَعَلَ ٱلْخُشُوعَ لِلْقُلُوبِ خَاصَّةً ، إِذْ كَانَ خُشُوعُ ٱلْقَلْبِ غَيْرَ خُشُوعِ ٱلْجِسْمِ ، فَهَـٰذَا ٱلأَخِيْرُ لَا يَكُونُ خُشُوعًا ، بَلْ ذُلًّا ، أَوْ ضَعَةً ، أَوْ رِيَاءً ، أَوْ نِفَاقًا ، أَوْ مَا كَانَ . أَمَّا خُشُوعُ ٱلْأَرَادَةِ . أَقْ لِنَا يَكُونَ إِلَّا خَالِصًا مُخْلَصًا مَحْضَ ٱلْإِرَادَةِ .

وَٱشْتَرَطَ « ٱلْقَلْبَ » كَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّمَا ٱلْقَلْبُ أَسَاسُ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يَنْبُعُ مِنْ قَلْبِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ ، مَتَىٰ كَانَ هَاذَا ٱلْقَلْبُ خَاشِعًا للهِ وَلِلْحَقِّ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْحَالِ ، نَبَعَ مِنْهُ ٱلْفَاسِقُ وَٱلظَّالِمُ ٱلطَّاغِيَةُ وَكُلُّ ذِيْ شَرِّ. مَا أَشْبَهَ ٱلْفَلْبَ تَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَعَانِيْ ٱلْخُلُقِ، بِٱلْحَبَّةِ تَنْسَرِحُ مِنْهَا ٱلشَّجَرَةُ؛ فَخُذْ نَفْسَكَ مِنْ قَلْبِكَ كَمَا شِئْتَ؛ حُلْوًا مِنْ حُلْوٍ، وَمُرَّا مِنْ مُرَّ. وَخُشُوعُ ٱلْقَلْبِ لللهِ وَلِلْحَقِّ ، مَعْنَاهُ ٱلسُّمُوُّ فَوْفَ حُبُّ ٱلذَّاتِ ، وَفَوْقَ ٱلأَثْرَةِ وَٱلْمَطَامِعِ الْفَاسِدَةِ ؛ وَهَالْمَا يَضِعُ لِلْمُؤْمِنِ قَاعِدَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلصَّحِيْحَةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِيْ قَانُوْنَمْنِ لَا قَانُوْنِ الْفَاسِدَةِ ؛ وَهَالْمَا فِيْ قَانُوْنَمْنِ لَا قَانُوْنِ لَا قَانُوْنِ لَا قَانُوْنِ وَاحِدٍ ؛ وَمَتَىٰ خَشْعَ ٱلْقَلْبُ للهِ وَلِلْحَقِّ ، عَظُمَتْ فِيْهِ ٱلصَّغَائِرُ مِنْ قُوَّةٍ إِحْسَاسِهِ بِهَا ، فَيَرَاهَا وَهِيَ بَعِيْدَةٌ مِنْهُ بِمِثْلِ عَيْنِ ٱلْعُقَابِ : يَكُونُ فِيْ كَبِيْرَةً كَبِيْرَةً وَإِنْ عَمِيَ ٱلنَّاسُ عَنْهَا ، وَيَرَاهَا وَهِيَ بَعِيْدَةٌ مِنْهُ بِمِثْلِ عَيْنِ ٱلْعُقَابِ : يَكُونُ فِيْ لَوْحَ ٱلْجَوِّ وَلَا يَغِيْبُ عَنْ عَيْنِهِ مَا فِيْ ٱلثَّرَىٰ .

وَقَدْ تَخْشَعُ ٱلْقُلُوْبُ لِبَعْضِ ٱلْأَهْوَاءِ خُشُوعًا هُوَ شَرٌّ مِنَ ٱلطُّغْيَانِ وَٱلْقَسْوَةِ ؛ فَتَفْيِيدُ خُشُوعِ ٱلْقَلْبِ « بِذِكْرِ ٱللهِ » ، هُوَ فِيْ نَفْسِهِ نَفْيٌ لِعِبَادَةِ ٱلْهَوَىٰ ، وَعِبَادَةِ ٱلذَّاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ شَهُواتِهَا . وَمَا ٱلشَّهْوَةُ عِنْدَ ٱلْمَخْلُوقِ ٱلضَّعِيْفِ إِلَّا إِلَهُ سَاعَتِهَا . فَيَامَا أَحْكَمَ وَأَعْجَبَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْ : « لَا يَرْنِيْ ٱلزَّانِيْ حِيْنَ يَرْنِيْ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ ٱلسَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ ٱلسَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ » وَالله يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَسْرِقُ السَّادِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَسْرِقُ السَّادِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَسْرِقُ السَّادِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ اللهُ عِنْ يَشْرَبُهُا وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَسْرِقُ المَعْصِيةَ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنِ ٱلللهُ عِنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْقَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَٱلْخُشُوعُ لِمَا « نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ » هُوَ فِيْ مَعْنَاهُ نَفْيٌ آخَرُ لِلْكِبْرِيَاءِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ تُفْسِدُ عَلَىٰ ٱلْمَرْءِ كُلَّ حَقِيْقَةٍ ، وَتَخْرُجُ بِهِ مِنْ كُلِّ قَانُوْنٍ ؛ إِذْ تَجْعَلُ ٱلْحَقَائِقَ ٱلْعَامَّةَ مَحْدُوْدَةً بِٱلإِنْسَانِ وَشَهَوَاتِهِ ، لَا بِحُدُوْدِهَا هِيَ مِنَ ٱلْحُقُوْقِ وَٱلْفَضَائِلِ .

وَيَخْرُجُ مِنْ هَاذَا وَذَلِكَ تَقْرِيْرُ ٱلْإِرَادَةِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ، وَإِلْزَامُهَا ٱلْخَيْرَ وَٱلْحَقَّ دُوْنَ غَيْرِهِمَا ، وَجَعْلُهَا ٱلْكِبْرِيَاءَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ كِبْرِيَاءَ عَلَىٰ ٱلدَّنَايَا وَٱلْخَسَائِسِ ، وَقَهْرُهَا لِلَّذَاتِ وَشَهَوَاتِهَا ، وَجَعْلُهَا ٱلْكِبْرِيَاءَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ كِبْرِيَاءَ عَلَىٰ ٱلدَّنَايَا وَٱلْخَسَائِسِ ، لَا عَلَىٰ ٱلْمُتُوقِ وَٱلْفَضَائِلِ ؛ وَإِذَا تَقَرَّرَ كُلُّ ذَلِكَ ٱنَّتَهَىٰ بِطَبِيْعَتِهِ إِلَىٰ إِقْرَارِ ٱلسَّكِيْنَةِ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَمَحْوِ ٱلْفَوْضَىٰ مِنْهَا ، وَجَعْلِ نِظَامِهَا فِيْ إِحْسَاسِ ٱلْقَلْبِ وَحْدَهُ ؛ فَيَحْيَا ٱلْقَلْبُ فِيْ ٱلشَّوْمِنِ حَيَاةَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلسَّامِيْ ، وَيَكُونُ نَبْضُهُ عَلَامَةَ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ذَاتِهَا ، وَخُشُوعُهُ للهِ وَلِلْحَقَّ عَلَامَةَ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ذَاتِهَا ، وَخُشُوعُهُ للهِ وَلِلْحَقَّ

وَقَالَ: « مَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ » كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: إِنَّ هَـٰذَا ٱلْحَقَّ لَا يَكُوْنُ بِطَبِيْعَتِهِ وَلَا بِطَبِيْعَةِ ٱلإِنْسَانِ أَرْضِيًّا ، فَإِذَا هُوَ ٱرْتَفَعَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، وَهَرَّرَهُ ٱلنَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، لَمْ يُجَاوِزْ فِيْ ٱرْتِفَاعِهِ رَأْسَ ٱلإِنْسَانِ ، وَأَفْسَدَتْهُ ٱلْعُقُولُ ؛ إِذْ كَانَ ٱلإِنْسَانُ ظَالِمًا مُتَمَرَّدًا بِٱلطَّبِيْعَةِ ،

لَا تَحْكُمُهُ مِنْ أَوَّلِ تَارِيْخِهِ إِلَّا ٱلسَّمَاءُ وَمَعَانِيْهَا ، وَمَا كَانَ شَبِيْهًا بِذَلِكَ مِمَّا يَجِينُهُ مِنْ أَعْلَىٰ ؛ أَيْ بِٱلسُّلْطَانِ وَٱلْقُوَّةِ ؛ فَيَكُوْنُ حَقًّا « نَازِلًا » مُتَدَفِّعًا كَمَا يَتَصَوَّبُ ٱلنُّقْلُ مِنْ عَالِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْفُذَ شَيْءٌ .

وَٱلْخُشُوعُ لِمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ يَنْفِيْ خُشُوعًا آخَرَ هُوَ ٱلَّذِيْ أَفْسَدَ ذَاتَ ٱلْبَيْنِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَهُوَ ٱلْخُشُوعُ لِمَا قَامَ مِنَ ٱلْمَنْفَعَةِ وَٱنْصِرَافُ ٱلْقَلْبِ إِلَيْهَا بِإِيْمَانِ ٱلطَّمَع لَا ٱلْحَقِّ .

وَبِحَمْلِ (١) ٱلاَيَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْمُوجْهِ يَتَحَقَّقُ ٱلْعَدْلُ وَٱلنَّصَفَةُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ؛ فَيَكُونُ ٱلْعَدْلُ فِيْ كُلُّ مُؤْمِنِ شُعُوْرًا قَلْبِيًّا ، جَارِيًا فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ لَا مُتَكَلَّفًا مِنَ ٱلْعَقْلِ ؛ وَبِهَـٰذَا وَحْدَهُ يَكُوْنُ لِلإِنْسَانِ إِرَادَةٌ ثَابِيَةٌ عَلَىٰ ٱلْحَقِّ فِيْ كُلِّ طَرِيْقٍ ، لَا إِرَادَةٌ لِكُلِّ طَرِيْقٍ ، وَتَسْتَمِرُ هَـٰـلَاِهِ ٱلإِرَادَةُ مُتَّسِقَةً فِيْ نِظَامِهَا مَعَ إِرَادَةِ ٱللهِ ، لَا نَافِرَةً مِنْهَا وَلَا مُتَمَرِّدَةً عَلَيْهَا ؛ وَهَـٰلذَا وَذَلِكَ (٢) يُمَبِّتُ ٱلْقَلْبَ مَهْمَا ٱخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُ ٱلدُّنْيَا ، فَلَا يَكُونُ مِنْ إِيْمَانِهِ إِلَّا سُمُوُّهُ وَقُوَّتُهُ وَثُبَاتُهُ ، وَيَنْزِلُ ٱلْعُمُرُ عِنْدَ مَنْزِلَةَ ٱللَّحْظَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ، وَمَا أَيْسَرَ ٱلصَّبْرَ عَلَىٰ لَحْظَةٍ ! مَا أَهْوَنَ شَرًّ « ٱلآنَ » إِنْ كَانَ ٱلْخَيْرُ فِيْمَا بَعْدَهُ .

أَلَمْ يَأْنِ ؛ أَلَمْ يَأْنِ ؛ أَلَمْ يَأْنِ . . .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَكَانَ ٱلْحَسَنُ فِيْ مَعَانِيْهِ ٱلْفَاخِيلَةِ هُوَ هَـٰذِهِ ٱلآيَةَ بِعَيْنِهَا ؛ فَمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ إِلَّا إِسْلَامِيَّةً كَهَاذَا ٱلْكَلَام ٱلأَبْيَضِ ٱلْمُشْرِقِ ٱلَّذِيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ؛ شِعَارُهُ أَبَدًا : « ٱلآنَ قَبْلَ أَلَّا يَكُوْنَ آنٌ» وَإِمَامُهُ: «خُذْ نَفْسَكَ مِنْ قَلْبِكَ» وَطَرِيْقَتُهُ: «شَرَفُ ٱلْجَيَاةِ لَا ٱلْحَيَاةُ نَفْسُهَا».

وَكَانَ يَرَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةَ كَوَقْعَةِ ٱلطَّائِرِ ؛ هِيَ عَمَلُ جَنَاحَيْنِ مُسْتَوْفِزَيْنِ أَبَدًا لِعَمَلِ آخَرَ هُوَ ٱلأَقْوَىٰ وَٱلأَشَدُّ ، فَلَا يَنْزِلَانِ بِطَائِرِهِمَا عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا مَطْوِيَّيْنِ عَلَىٰ قُدْرَةِ ٱلارْتِفَاعِ بِهِ ، وَلَا يَكُوْنَانِ أَبَدًا إِلَّا هَفْهَافَيْنِ خَفِيْفَيْنِ عَلَىٰ ٱلطَّيَرَانِ ؛ إِذْ كَانَا فِيْ حُكْمِ ٱلْجَوَّ لَا فِيْ حُكْمٍ ٱلأَرْضِ

<sup>(</sup>١)

فِي ٱلأَصْلِ : « وَبِحَمْلِهِ » بَدَلًا مِنْ : « وَبِحَمْلِ » . فِي ٱلأَصْلِ : « وَهَذَا وَذَاكَ وَذَلِكَ » بَدَلًا مِنْ : « وَهَذَا وَذَلِكَ » . (٢)

وَاَلَةُ ٱلْوُقُوْعِ وَٱلطَّيَرَانِ بِٱلإِنْسَانِ شَهَوَاتُهُ وَرَغَبَاتُهُ ؛ فَإِنْ حَطَّنْهُ شَهْوَةٌ لَا تَرْفَعُهُ ، فَقَدْ أَوْبَقَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ وَقَذَفَتْ بِهِ لِيُؤْخَذَ .

لَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : ﴿ لَا يَبْلُغُ ٱلْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُتَّقِيْنَ حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ ﴾ [الترمذي ، رقم : ٢٤٥١ ؛ ابن مآجه ، رقم : ٤٢١٥] ، وَهَالْذَا ضَرْبٌ مِنْ خُشُوعٍ ٱلْقَلْبِ ٱلْمُؤْمِنِ فِيْمَا يَحِلُّ لَهُ : يَدَعُ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةَ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيْهَا لَوْ أَتَاهَا ؛ لِيَقْوَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَدَعَ مَا فِيْهِ بَأْسٌ ، فَإِنَّ ٱلَّذِيْ يَتُرُكُ مَا ﴿ هُوَ ﴾ لَهُ يَكُونُ أَقْوَىٰ عَلَىٰ تَرْكِ مَا لَيْسَ لَهُ .

وَٱلنَّهْسُ لَا بُدَّ رَاجِعَةٌ يَوْمًا إِلَىٰ ٱلآخِرَةِ ، وَتَارِكَةٌ أَدَاتَهَا ؛ فَقِوَامُ نِظَامِهَا فِي ٱلْحَبَاةِ الصَّحِيْحَةِ أَنْ تَكُونَ كُلَّ يَوْمٍ كَأَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَىٰ ٱلآخِرَةِ وَجَاءَتْ . وَتِلْكَ هِيَ ٱلْحِكْمَةُ فِيْمَا فَرَضَتْهُ ٱلشَّرِيْعَةُ ٱلإسْلَامِيَّةُ مِنْ عِبَادَةِ رَاتِبَةٍ تَكُونُ جُزْءًا مِنْ عَمَلِ ٱلْحَيَاةِ فِيْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا . فَإِذَا لَمْ تَكُونِ ٱلشَّفْ فِيْ حَيَاتِهَا كَأَنَّهَا دَائِمًا تَذْهَبُ إِلَىٰ مَصِيْرِهَا وَتَرْجِعُ مِنْهُ ، طَمَسَهَا ٱلْجِسْمُ فَإِذَا لَمْ تَكُونُ ٱلنَّفْسُ فِيْ حَيَاتِهَا كَأَنَّهَا دَائِمًا تَذْهَبُ إِلَىٰ مَصِيْرِهَا وَتَرْجِعُ مِنْهُ ، طَمَسَهَا ٱلْجِسْمُ وَحَبَسَهَا فِيْ إِحْدَىٰ ٱلْجِهَتَيْنِ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهَا فِيْهِ إِلَّا أَثَرٌ ضَيْئِلٌ لَا يَتَجَاوَزُ ٱلنَّصْحَ ، كَآعْتِرَاضِ وَحَبَسَهَا فِيْ إِحْدَىٰ ٱلْجِهَتَيْنِ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهَا فِيْهِ إِلَّا أَثَرٌ ضَيْئِلٌ لَا يَتَجَاوَزُ ٱلنَّصْحَ ، كَآعْتِرَاضِ وَحَبَسَهَا فِيْ إِحْدَىٰ ٱلْجِهْمَ فِيْ إِحْدَىٰ ٱلْجِهَتَيْنِ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهَا فِيْهِ إِلَّا أَثَرٌ ضَيْئِلٌ لَا يَتَجَاوَزُ ٱلنَّصْحَ ، كَآعْتِرَاضِ اللّهُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ : يُحَاوِلُ أَنْ يَرُدَ ٱلسَّبْفَ بِكَلِيمَةٍ . . . ! وَبِذَلِكَ يَنْضَاعَفُ ٱللْجِسْمُ فِي قَوْتِهِ ، وَيَشْتَدُ فِيْ صَوْلَتِهِ ، وَيَتَصَرَّفُ فِي شَهَوَاتِهِ ، كَأَنَّ لَهُ بَطْنَيْنِ يَجُوعَانِ مَعًا . . . فَتَشْتَهُ لِكُ شَهَوَاتُ ٱلْمُرَّءِ ذِيْنَهُ ، وَتَقَذِفُ بِهِ يَمِينَا وَشِمَالًا ، عَلَىٰ قَصْدٍ وَعَلَىٰ غَيْرِ قَصْدٍ وَتَكَىٰ غَيْرِ قَصْدٍ وَتَمَىٰ عَيْرِ قَصْدٍ ، وَتَمْرِهُ فِي مَدْرَجَةٍ مِنَ ٱلشَّرِ .

وَمِثْلُ هَانَدَا ٱلْمُسْرِفِ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَا يَكُوْنُ تَمْيِئُرُهُ فِيْ ٱلدِّيْنِ ، وَلَا إِحْسَاسُهُ بِٱلْخَيْرِ ، إِلَّا كَذَلِكَ ٱلسَّكِّيْرِ ٱلَّذِيْ زَعَمُواْ أَنَّهُ أَرَادَ ٱلتَّوْبَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ جَرَّتَانِ مِنَ ٱلْخَمْرِ ، فَلَمَّا ٱتَّعَظَ وَبَلَغَ فَلْ السَّكِّيْرِ ٱلَّذِيْ وَحَطِّ إِيْمَانِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُطِيْعَ ٱللهَ وَيَتُوْبَ . نَظَرَ إِلَىٰ ٱلْجَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : أَتُوْبُ عَنِ ٱلشُّرْبِ مِنْ هَالِهِ حَتَّىٰ تَفْرُغَ هَالِهِ . . . !

\* \* \*

قَالَ ٱلشَّيْخُ : ثُمَّ إِنِّيْ تُبْتُ عَلَىٰ يَدِ ٱلْحَسَنِ ، وَأَخْلَصْتُ فِيْ ٱلتَّوْبَةِ وَصَحَّحْتُهَا ، وَعَلِمْتُ . مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ أَنَّ حَقِبْقَةَ ٱلدَّيْنِ هِيَ كِبْرِيَاءُ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ شَرَّهَا وَظُلْمِهَا وَشَهَوَاتِهَا ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلْكِبْرِيَاءَ ٱلْقَاتِلَةَ لِلإِثْمِ ، هِيَ فِيْ ٱلتَّفْسِ أُخْتُ ٱلشَّجَاعَةِ ٱلْقَاتِلَةِ لِلْعَدُوِّ ٱلْبَاغِيْ : يَفْخَرُ ٱلْبَطَلُ ٱلشُّجَاعُ بِمَبْلَغِهِ مِنْ هَاذِهِ ، وَيَفْخَرُ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُؤْمِنُ بِمَبْلَغِهِ مِنْ تِلْكَ ؛ وَأَنَّ خُشُوْعَ ٱلْقَلْبِ هُوَ فِي مَعْنَاهُ حَقِيْقَةُ هَاذِهِ ٱلْكِبْرِيَاءِ بِعَيْنِهَا .

وَحَدَّثْتُ ٱلْحَسَنَ يَوْمَا حَدِيْثَ رُؤْيَايَ (١) ، وَمَا شُبَّهَ لِيْ مِنْ عَمَلِيْ ٱلسَّيِّ وَعَمَلِيْ ٱلصَّالِح ، فَٱسْتَذْمَعَتْ عَيْنَاهُ ، وَقَالَ :

إِنَّ ٱلْبِنْتَ ٱلطَّاهِرَةَ هِيَ جِهَادُ أَبِيْهَا وَأُمِّهَا فِيْ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا ، كَٱلْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ ٱللهِ ، وَإِنَّهَا فَوْزٌ لَهُمَا فِيْ مَعْرَكَةٍ مِنْ ٱلْحَيَاةِ ، يَكُونَانِ هُمَا وَٱلصَّبْرُ وَٱلإِيْمَانُ فِيْ نَاحِيَةٍ مِنْهَا قَبِيْلًا ، وَيَكُونُ الشَّيْطَانُ وَٱلْهَمُّ وَٱلْمُحْزُنُ فِيْ ٱلْجِهَةِ ٱلْمُنَاوِحَةِ قَبِيْلًا آخَرَ .

إِنَّ ٱلْبِنْتَ هِيَ أُمُّ وَدَارٌ ، وَأَبَوَاهَا فِيْمَا يُكَابِدَانِ مِنْ إِحْسَانِ تَزْبِيَتِهَا وَتَأْدِيْبِهَا وَحِيَاطَتِهَا وَٱلصَّبْرِ عَلَيْهَا وَٱلْيَقَظَةِ لَهَا ـ كَأَنَّمَا يَحْمِلَانِ ٱلأَحْجَارَ عَلَىٰ ظَهْرَيْهِمَا حَجَرًا حَجَرًا ، لِيَبْتَنِيَا تِلْكَ ٱلدَّارَ فِيْ يَوْمٍ يَوْمٍ إِلَىٰ عِشْرِيْنَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، مَا صَحِبَتْهُ وَمَا بَقِيَتْ فِيْ بَيْتِهِ .

فَلَيْسَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَنْظُرَ ٱلأَبُ إِلَىٰ بِنْتِهِ إِلَّا عَلَىٰ أَنَّهَا بِنْتُهُ ، ثُمَّ أُمُّ أُولَادِهَا ، ثُمَّ أُمُّ أَحْفَادِهِ ؛ فَهِيَ بِذَلِكَ أَكْبَرُ مِنْ اَلْحَقَّ ، فِيْهِ خُرْمَتُهَا وَحُرْمَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ مَعًا ؛ وَٱلأَبُ فِيْ ذَلِكَ يُقْرِضُ ٱللهَ إِحْسَانًا وَحَنَانًا وَرَحْمَةً ، فَحَقُّ عَلَىٰ ٱللهِ أَنْ يُوفَيّهُ مِنْ مِثْلِهَا ، وَأَنْ يُضْعِفَ لَهُ .

وَٱلْبِنْتُ تَرَىٰ نَفْسَهَا فِيْ بَيْتِ أَهْلِهَا لَ ضَعِيْفَةً كَٱلْمُنْقَطِعَةِ وَكَٱلْعَالَةِ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ٱللهُ وَرَحْمَةُ أَبُويْهَا ؛ فَإِنْ رَحِمَاهَا ، وَأَكْرَمَاهَا فَوْقَ ٱلرَّحْمَةِ ، وَسَرَّاهَا فَوْقَ ٱلْكَرَامَةِ ، وَقَامَا بِحَقَّ تَأْدِيْبِهَا وَتَعْلِيْمِهَا وَتَفْقِيْهِهَا فِيْ ٱلدِّيْنِ ، وَحَفِظَا نَفْسَهَا طَاهِرَةً كَرِيْمَةً مَسْرُورَةً مُؤَدَّبَةً لَ فَقَدْ وَضَعَا بَيْنَ يَدَيْ ٱللهِ عَمَلًا كَامِلًا مِنْ أَعْمَالِهِمَا ٱلصَّالِحَةِ ، كَمَا وَضَعَاهُ بَيْنَ يَدَيْ ٱلإِنسَانِيَّةِ . وَضَعَا بَيْنَ يَدَيْ ٱللهِ عَمَلًا كَامِلًا مِنْ أَعْمَالِهِمَا ٱلصَّالِحَةِ ، كَمَا وَضَعَاهُ بَيْنَ يَدَيْ ٱلإِنسَانِيَّةِ . وَضَعَا بَيْنَ يَدَيْ ٱللهِ عَلَى الإِنسَانِيَّةِ . فَإِذَا صَارَا إِلَىٰ ٱللهِ كَانَ حَقًّا لَهُمَا أَنْ يَجِدَا فِيْ ٱلآخِرَةِ يَمِيْنَا وَشِمَالًا يَذْهَبَانَ بَيْنَهُمَا إِلَىٰ عَفْوِ ٱللهِ وَكُرَمِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَعْتِلاً : « مَنْ كَانَ لَهُ ٱبْنَةٌ فَآدَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا ، وَغَذَاهَا وَكُرَمِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَشِيَّةً : « مَنْ كَانَ لَهُ ٱبْنَةٌ فَآدَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا ، وَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ، وَأَسْبَعَ عَلَيْهِا مِنَ ٱلتَّعْمَةِ ٱلَّتِيْ أَسْبَعَ ٱللهُ عَلَيْهِ حَالَتُهُ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً مِنَ

<sup>(</sup>١) ذَكَرْتُ ٱلرُّوْيَا فِيْ ٱلْقِسْمِ ٱلأَوَّلِ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَةِ. [أي: في المقالة السابقة: «بنته الصغيرة: ١٠].

أَلنَّارِ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [ رواه الطبراني في ٩ الكبير ، ؛ والخرانطي في ٩ مكارم الأخلاق ٠ ] .

فَهَالَذِهِ ثَلَاثٌ لَا بُدَّ مِنْهَا مَعًا ، وَلَا تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ عَنْ وَاحِدَةٍ فِيْ ثَوَابِ ٱلْبِنْتِ : تَرْبِيَةُ عَقْلِهَا تَرْبِيَةَ إِحْسَانِ ، وَتَرْبِيَةُ جِسْمِهَا تَرْبِيَةَ إِحْسَانِ وَإِلْطَافِ ، وَتَرْبِيَةُ رُوْحِهَا تَرْبِيَةَ إِكْرَامٍ وَإِلْطَافِ وَإِحْسَانِ .

भूर क्षेत्र भूर

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَٱللهُ ۚ أَرْحَمُ أَنْ تَضِيْعَ عِنْدَهُ ٱلرَّحْمَةُ ؛ وَٱللهُ أَكْرَمُ أَنْ يَضِيْعَ ٱلإِحْسَانُ عِنْدَهُ ، وَٱللهُ أَكْرَمُ أَنْ يَضِيْعَ ٱلإِحْسَانُ عِنْدَهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ . . .

وَهُنَا صَاحَ ٱلْمُؤَذِّنُ : ٱللهُ أَكْبَرُ .

فَتَبَسَّمَ ٱلشَّيْخُ وَقَامَ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# الأَجْنَبِيَّةُ (\*)

أَحَبَهَا وَأَحَبَّنُهُ ، حَتَّىٰ ذَهَبَ بِهَا فِي الْحُبُ مَذْهَبًا قَالَتْ لَهُ فِيْهِ : " لَوْ جَاءَنِيْ قَلْبِيْ فِيْ صُوْرَةٍ بَشَرِيَّةٍ لأَرَاهُ كَمَا أُحِسُّهُ ، لَمَا أَخْتَارَ غَيْرَ صُوْرَتِكَ أَنْتَ فِيْ رِقَّتِكَ وَعَطْفِكَ وَحَنَانِكَ » . وَحَتَّىٰ ذَهَبَتْ بِهِ فِيْ اللّحُبِّ مَذْهَبًا قَالَ لَهَا فِيْهِ : " إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَكُونُ أَبْدَعَ فَتًا ، وَلاَ أَحْسَنَ جَمَالًا ، وَلاَ أَكْبُرُ إِمْتَاعًا ـ لَوْ خُلِقَتِ آمْرَأَةً يَهْوَاهَا رَجُلٌ ـ إِلّا أَنْ نَكُونَ هِيَ أَنْتِ ! » فَقَالَتْ لَهُ : " وَيَكُونَ هُوَ أَنْتَ . . . ! » .

وَتَدَلَّهَتْ فِيْهِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا خَلَبَهَا عَقْلَهَا وَوَضَعَ لَهَا عَقْلًا مِنْ هَوَاهُ ؛ فَكَانَتْ تَقُولُ لَهُ فِيمًا تَبْتُهُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهَا : ﴿ إِنَّ حُبَّ ٱلْمَرْأَةِ هُوَ ظُهُوْرُ إِرَادَتِهَا مُتَبَرَّئَةً مِنْ أَنَّهَا إِرَادَةٌ ، مُقِرَّةً أَنَّهَا مَعَ ٱلْحَبِيْبِ طَاعَةٌ مَعَ آمْرٍ ، مُذْعِنَةً آنَهَا قَدْ سَلَّمَتْ كِبْرِيَاءَهَا لِهَلذَا ٱلْحَبِيْبِ ، لِتَرَاهُ فِيْ قُوْتِهِ ذَا كِبْرِيَاءَهَا لَهَلذَا ٱلْحَبِيْبِ ، لِتَرَاهُ فِيْ قُوْتِهِ ذَا كِبْرِيَاءَيْنِ » .

وَٱفْتَنَنَ بِهَا حَتَىٰ أَخَذَتْ مِنْهُ كُلَّ مَأْخَذِ ، فَمَلاَتْ نَفْسَهُ بِأَشْيَاءَ ، وَمَلاَتْ عَيْنَهُ مِنْ أَرَىٰ ٱلزَّمَنَ قَدِ ٱنْتَسَخَ مِمَّا بَيْنِيْ وَبَيْنَكِ ، فَإِنَّمَا أَشْيَاءَ ؛ فَكَانَ يَقُولُ لَهَا فِيْ نَجْوَاهُ : « إِنِّيْ أُرَىٰ ٱلزَّمَنَ قَدِ ٱنْتَسَخَ مِمَّا بَيْنِيْ وَبَيْنَكِ ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِٱلْحُبِّ فِيْ زَمَنٍ مِنْ نَفْسَيْنَا ٱلْعَاشِقَتَيْنِ ، لَا يُسَمَّىٰ ٱلْوَقْتَ وَلَلْكِنْ يُسَمَّىٰ ٱلسُّرُورَ ؛ وَإِنَّمَا نَحْنُ فِيْ أَيَّامٍ قَلْبِيَّةٍ ، لَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَوْقَاتِهَا ٱلسَّاعَةُ بِدَقَائِقِهَا وَثُوَانِيْهَا ، وَلَلْكِنِ ٱلسَّعَادَةُ بِحَقَائِقِهَا وَلَذَاتِهَا » .

وَتَحَابًا ذَلِكَ الْحُبَّ الْفَنِّيَ الْعَجِيْبَ ، الَّذِيْ يَكُونُ مُمْتَلِثًا مِنَ الرُّوْحَيْنِ يَكَادُ يَفِيْضُ وَيَنْسَكِبُ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَبْرَحُ يَطْلُبُ الزِّيَادَةَ ، لِيَتَخَيَّلَ مِنْ لَذَّتِهَا مَا يَتَخَيَّلُ السَّكِّيْرُ فِيْ نَشْوَتِهِ إِذَا طَفَحَتِ الْكَأْسُ ، فَيَرَىٰ بِعَيْنَيْهِ أَنَّهَا سَتَشَّعُ لِأَكْثَرَ مِمَّا ٱمْتَلاَتْ بِهِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِٱلْكَأْسِ وَزِيَادَتِهَا ، سُكْرُ الْخَمْرِ وَسُكُرُ الْوَهْمِ .

تَحَابًا ذَلِكَ ٱلْحُبَّ ٱلْفَوَّارَ فِيْ ٱلدَّمِ ، كَأَنَّ فِيْهِ مِنْ دَوْرَتِهِ طَبِيْعَةَ ٱلْفِرَاقِ وَٱلتَّلَاقِيْ بِغَيْرِ تَلَاقِ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۷۳ ، ۱۸ شعبان سنة ۱۳۵۳ هـ = ۲۱ نوفمبر/ تشرين الآخر سنة ۱۹۳۴ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ۱۹۲۳ ـ ۱۹۲۷ .

وَلَا فِرَاقِ ؛ فَيَكُونَانِ مَعًا فِيْ مَجْلِسِهِمَا ٱلْغَزَلِيِّ ، جَنْبَهُ إِلَىٰ جَنْبِهَا وَفَاهَا إِلَىٰ فِيْهُ ('' وَكَأَنَّمَا هَرَبَتْ ثُمَّ أَمْسَكَهَا . وَبَيْنَ ٱلْقُبْلَةِ وَٱلْقُبْلَةِ هِجْرَانٌ وَصُلْحٌ ، وَبَيْنَ ٱلْقُبْلَةِ وَٱلْقُبْلَةِ هِجْرَانٌ وَصُلْحٌ ، وَبَيْنَ ٱللَّفْتَةِ وَٱللَّفْتَةِ غَضَبٌ وَرِضَىٰ .

وَهَاذَا ضَرْبٌ مِنَ ٱلْحُبُ يَكُوْنُ فِيْ بَعْضِ ٱلطَّبَاثِعِ ٱلشَّاذَةِ ٱلْمُسْرِفَةِ ، ٱلَّتِيْ أَفْرَطَتْ عَلَيْهَا ٱلْحَيَاةُ إِفْرَاطَهَا فَيَلُفُ ٱلْحَيْوَانِيَّةَ بِٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَيَجْعَلُ ٱلرَّجُلَ وَٱلْمَزْأَةَ كَبَعْضِ ٱلأَّحْمَاضِ ٱلْكِيْمَاوِيَّةِ مَعَ بَعْضِهَا ؛ لَا تَلْتَقِيْ إِلَّا لِتَتَمَازَجَ ، وَلَا تُتَمَازَجُ إِلَّا لِيَتَتَعِدَ ، وَلَا تَتَمَازَجُ إِلَّا لِيَتَتَعِمَ وَكُو تَتَعِدُ إِلَّا لِيَبْتَلِعَ وَجُوْدُ هَاذَا وُجُوْدَ ذَاكَ .

#### \* \* \*

وَضَرَبَ ٱلدَّهْرُ مِنْ ضَرَبَاتِهِ { فِيْ أَحْدَاثِ وَأَحْدَاثِ } ؛ فَأَبْغَضَتْهُ وَأَبْغَضَهَا ، وَفَسَدَتْ ذَاتُ بَيْنِهِمَا ، وَأَدْبَرَ مِنْهَا مَا كَانَ مُقْبِلًا ؛ فَوَثَبَ كِلَاهُمَا مِنْ وُجُوْدِ ٱلآخَرِ وَثْبَةَ فَزَعٍ هَارِبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ . أَمَّا هُوَ فَسَخِطَهَا لِعُيُوْبِ نَفْسِهَا ، وَأَمَّا هِيَ . . . وَأَمَّا هِيَ فَتَكَرَّهَتْهُ لِمَحَاسِنِ غَيْرِهِ !

وَٱنْسَرَبَتْ أَيَّامُ ذَلِكَ ٱلْحُبِّ فِي مَسَارِبِهَا تَحْتَ ٱلزَّمَنِ ٱلْعَمِيْقِ ٱلَّذِيْ طَوَىٰ وَلَا يَزَالُ يَطْوِيْ وَلَا يَبُرُحُ بَعْدَ ذَلِكَ يَطُوِيْ ؛ كَمَا يَغُوْرُ ٱلْمَاءُ فِيْ طِبَاقِ ٱلأَرْضِ . فَأَصْبَحَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمِسْكِيْنُ وَقَدْ نَزَلَتْ يَلْكَ ٱلأَيْامُ مِنْ نَفْسِهِ مَنْزِلَةَ أَقَارِبَ وَأَصْدِقَاءَ وَأَحِبًاءَ مَاتُواْ بَعْضُهُمْ وَرَاءَ بَعْضٍ ، وَتَرَكُوهُ وَلَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَبْرُحُواْ فِكْرَهُ ، فَكَانُوا لَهُ مَادَّةَ حَسْرَةٍ وَلَهْفَةٍ . أَمَّا هِي . . . أَمَّا هِيَ وَتَرْكُوهُ وَلَلْكِنَّهُمْ لَمْ يَبْرُحُواْ فِكْرَهُ ، وَٱبْتَلَعَ تِلْكَ ٱلأَيَّامَ ثُمَّ ٱلْتَأَمَ . . . !

#### \* \*

فَحَدَّثَنَا « اَلدُّكُتُوْر مُحَمَّد » رَئِيْسُ جَمَاعَةِ الطَّلَبَةِ الْمِصْرِئِيْنَ فِيْ مَدِيْنَةِ . . . فِفَرَنْسَة ، قَالَ : وَانْتَهَىٰ إِلَيَّ أَنْ صَاحِبَنَا هَاذَا جَاءَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ ، وَأَنَّهُ قَادِمٌ مِنْ مِصْرَ ، فَتَخَالَجَنِيْ قَالَ : وَانْتَهَىٰ إِلَيَّ أَنْ مُعْدِفَتِيْ أَنَّهُ مِصْرِيٌّ قَدِمَ مِنْ مِصْرَ ؛ الشَّوْقُ إِلَيْهِ ، وَنَزَعَتْ إِلَىٰ لِقَائِهِ نَفْسِيْ ، وَمَا بَيْنَنَا إِلَّا مَعْدِفَتِيْ أَنَّهُ مِصْدِيٌّ قَدِمَ مِنْ مِصْرَ ؛ وَحُيِّلَ إِلَىٰ بِلَادِيْ الْعَزِيْزَةِ ، أَنْ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ وَمِعْلَ إِلَىٰ بِلَادِيْ الْعَزِيْزَةِ ، أَنْ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مِصْرَ إِلَّا شَارِعَانِ أَقْطَعُهُمَا فِيْ دَقَائِقَ ؛ فَخَفَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ إِلَىٰ مَثْوَاهُ ، كَمَا يَصْنَعُ مِصْرَ إِلَّا شَارِعَانِ أَقْطَعُهُمَا فِيْ دَقَائِقَ ؛ فَخَفَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ إِلَىٰ مَثْوَاهُ ، كَمَا يَصْنَعُ

<sup>(</sup>١) تَأْوِيْلُ هَلْذَا فِيْ بَابِ (ٱلْحَالِ) عِنْدَ ظُرَفَاءِ ٱلنَّحْوِيِّيْنَ : مُتَلَاصِقَيْنِ مُتَعَانِقَيْنِ .

ٱلطَّيْرُ إِذَا تَرَامَىٰ إِلَىٰ عُشِّهِ فَٱبْتَدَرَهُ مِنْ قُطْرِ ٱلْجَوِّ .

قَالَ: وَأَصَبْتُهُ وَاجِمًا يَعْلُوْهِ ٱلْحُزْنُ، فَتَعَرَّفْتُ إِلَيْهِ، فَمَا أَسْرَعَ مَا مَلاً مِنْ نَفْسِيْ وَمَا مَلاْتُ مِنْ نَفْسِهِ . وَكَمَا يَمَّحِيْ ٱلزَّمَانُ بَيْنَ ٱلْحَبِيْبَيْنِ إِذَا ٱلْتَقَبَا بَعْدَ فُرْقَةٍ - بَتَلَاشَىٰ ٱلْمَكَانُ بَيْنَ ٱلْحَبِيْبَيْنِ إِذَا ٱلْتَقَبَا بَعْدَ فُرْقَةٍ - بَتَلَاشَىٰ ٱلْمَكَانُ بَيْنَ أَهْلِ ٱلْوَطَنِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا تَلَاقُوا فِيْ ٱلْغُرْبَةِ . فَذَابَتِ ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلْكَبِيْرَةُ ٱلَّتِيْ نَحْنُ فِيْهَا ، كَأَنْ لَمْ تَكُنْ شَيْنًا؛ وَتَجَلَّىٰ سِحْرُ مِصْرَ فِيْ ٱفْوَىٰ سَطْوَتِهِ وَأَشَدِّهَا فَأَخَذَنَا كِلَيْنَا، فَمَا ٱسْتَشْعَرْنَا سَاعَتَئِدِ إِلَّا أَنْ أُورُوبَةَ ٱلْعَظِيْمَةَ كَأَنَّمَا كَانَتْ مَرْسُوْمَةً عَلَىٰ وَرَقَةٍ ، فَطَوَيْنَاهَا وَأَخْلَلْنَا مِصْرَ فِيْ مَحَلِّهَا.

وَطَغَىٰ عَلَيْنَا نَازِعُ ٱلطَّرَبِ طُغْيَانًا شَدِيْدًا ، فَأَرْسَلْتُ مَنْ يَجْمَعُ ٱلإِخْوَانَ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ ، وَٱخْتَرْتُ لِذَلِكَ صَدِيْقًا شَاعِرَ ٱلْفِطْرَةِ ، فَنَوَا بِهِ ٱلطَّرَبُ ، فَكَانَ يَدْعُوْهُمْ وَكَأَنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيْهِمْ لِإِقَامَةِ ٱلصَّلَاةِ . وَجَاؤُوا يُهرَوْلُونَ هَرْوَلَةَ ٱلْحَجِيْجِ ، فَلَوْ نَطَقَتِ ٱلأَرْضُ ٱلْفِرَنْسِيَّةُ ٱلَّتِيْ مَشَوْا عَلَيْهَا تِلْكَ ٱلْمِشْيَةَ لَقَالَتْ : هَاذِهِ وَطْأَةُ أُسُوْدٍ تَتَخَبَّلُ خُيلَاءَهَا مِنْ بَنْيِ ٱلنَّشَاطِ وَٱلْفُوّةِ .

أَلَا مَا أَعْظَمَكِ يَا مِصْوُ ، وَمَا أَعْظَمَ تَعَنَّنَكِ فِيْ هَلْذَا ٱلسَّحْرِ ٱلْفَاتِنِ ! أَيَنْبَغِيْ أَنْ يَغْتَرِبَ كُلُّ أَهْلِكِ حَتَّىٰ يُدْرِكُوا مَعْنَىٰ ذَلِكَ ٱلْحَدِيْثِ ٱلنَّبُويِّ ٱلْعَظِيْمِ : « مِصْرُ كِتَانَةُ ٱللهِ فِيْ أَرْضِهِ » كُلُّ أَهْلِكِ حَتَّىٰ يُدْرِكُوا مَعْنَىٰ ذَلِكَ ٱلْحَدِيْثِ ٱلنَّبُويِّ ٱلْعَظِيْمِ : « مِصْرُ كِتَانَةُ ٱللهِ فِيْ أَرْضِهِ » ( المقاصد الحسنة » ، رقم : ١٠٢٩ ] . فَيَعْرِفُوا أَنَّكِ مِنْ عَلَيْقَ ٱلْكِنَانَةِ فِيْ دَارِ ٱلْبَطَلِ ٱلأَرْوَعِ ؟ عَلَيْقَ ٱلْكِنَانَةِ فِيْ دَارِ ٱلْبَطَلِ ٱلأَرْوَعِ ؟

قَالَ ﴿ ٱلدُّكْتُورِ مُحَمَّد ﴾ : وَٱجْتَمَعْنَا فِي ٱلدَّارِ ٱلَّتِي أَنْزِلُ فِيهَا ، فَرَاعَ ذَلِكَ صَاحِبةَ مَعْوَايَ (١) ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ هَـٰهُنَا لَيْلَةً مِصْرِيَّةً سَتَحْتَلُ لَيْلَتَكُمْ هَـٰذِهِ فِي مَدِيْنَتِكُمْ هَـٰذِهِ ، فَلَا مَعْوَايَ (١) ، فَقُلْتُ لَهَا إِلَىٰ مَجْلِسِنَا لِتَشْهَدَ كَيْفَ تَسْتَعْلِنُ ٱلرُّوْحُ ٱلْمِصْرِيَّةُ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةُ بِرِقَّتِهَا وَطَرْفِهَا وَحَمَاسَتِهَا، وَكَيْفَ ثُفَسِّرُ هَـٰلِهِ ٱلرُّوْحُ ٱلْمِصْرِيَّةُ كُلَّ جَمِيْلٍ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ٱلْجَمِيلَةِ فِطُوفِهِ مِنْ أَشُوافِهَا وَكَيْفَ ثُفَسِّرُ هَـٰلِهِ ٱلرُّوْحُ الْمِصْرِيَّةُ كُلَّ جَمِيْلٍ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ٱلْجَمِيلَةِ مِيْنَ مِنْ أَشُوافِهَا الْطَهِيْعِيَّةِ حِيْنَ مِنْ أَشُوافِهَا الْطَهِيْعِيَّةِ حِيْنَ مَنْ أَلْوُلُومُ أَلْهُ وَيُناجَةُ شَاعِرٍ فِيْ صَفَائِهَا وَحَلَاوَتِهَا وَرَنِيْنِ اللّهَا عَلَى مَنْ أَلْهُ وَيُنافِعَ وَكَلْوَتِهَا وَرَنِيْنِ أَلْفَاظِهَا ؟

 <sup>(</sup>١) صَاحِبَةُ ٱلْمَثْوَىٰ هِيَ رَبَّةُ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِيْ يَنْزِلُ فِيْهِ ٱلضَّيْفُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حُكْمِهِ ، يَقُوْلُ ٱلْعَرَبِيُّ : مَنْ كَانَتْ صَاحِبَةُ مَثْوَاكَ ؟ فَتُطْلَقُ عَلَىٰ صَاحِبَةِ ٱلْبَيْشِيُوْنِ Pension [ والـ Pension : نزل يُدْفَعُ فِيه أَجْرُ سَكَنِ وَطَعَام بشكل دوري، يوميًا ، أو أسبوعيًا ، أو شهريًا ] .

وَقَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ ٱلظَّرِيْفَةُ : يَا لَهَا سَعَادَةً ! سَأَتَّخِذُ زِيْنَتِيْ ، وَأُصْلِحُ مِنْ شَأْنِيْ ، وَأَكُوْنُ بَعْدَ خَمْسِ دَفَائِقَ فِيْ مِصْرَ !

قَالَ ٱلدُّكُنُورُ: وَأَخَذْنَا فِيْ شَأْنِنَا، وَكَانَ مَعَنَا طَالِبٌ حَسَنُ ٱلصَّوْتِ، فَقَامَ إِلَىٰ ٱلْبِيَانَةِ (١) وَغَنَىٰ مَقْطُوعَةُ « طَقْطُوقَةٌ » مِصْرِيَّةٌ مِنْ هَذِهِ ٱلْمَقَاطِيْعِ ٱلَّتِي تُطَقْطِقُ فِيْهَا ٱلنَّفْسُ، فَجَعَلَ يَمْطُلُ صَوْتَهُ بِآهِ، وَآهِ، وَدَارَ ٱللَّحْنُ دَوْرَةً تَأَوَّهَتْ فِيْهَا ٱلْكَلِمَاتُ كُلُّهَا. ثُمَّ ٱعْتَورَ ٱلْبِيَانَةَ طَالِبٌ آخَرُ فَمَا شَذَ عَنْ هَانِهِ ٱلسُّنَّةِ، وَكَانَ بَعْدَ ٱلأَوِّلِ كَٱلنَّائِحَةِ تُجَاوِبُ ٱلنَّائِحَة ! ٱلْمَيْنَانَةَ طَالِبٌ آخَرُ فَمَا شَذَ عَنْ هَانِهِ ٱلسُّنَةِ، وَكَانَ بَعْدَ ٱلأَوِّلِ كَٱلنَّائِحَةِ تُجَاوِبُ ٱلنَّائِحَة ! أَنْمَوْنُ فَمَا شَذَ عَنْ هَائِهِ وَالسَّرَتُ إِلَيَّ : أَهَاتَانِ أَمْ رَجُلَانِ . . . ؟ فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ هَالَتُ عَلَيَ ٱلسَّيِّدَةُ ٱلْفُونِيو ، وَأَنْطُونِيو ، وَطَرِبَتْ لِلْفَاتُونَ الْمَوْلِيَةِ ٱلْمُعْرِيَةِ الْمَالِونَةِ ، فَاللَّومُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللَّومُ اللَّهُ اللَّومُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ ﴿ ٱلدُّكْتُورِ مُحَمَّد ﴾ : ثُمَّ خَجِلْتُ وَٱللهِ مِنْ هَلْذَا ٱلْكَلَامِ ٱلْمُخَنَّثِ ، وَمِنْ تَلْفِيْقِي ٱلّذِي لَفَقْتُهُ لِلْمَرْأَةِ ٱلْمَخْدُوْعَةِ ؛ فَٱنْتَفَضْتُ ٱنْتِفَاضَةَ مَنْ يَمْلَؤُهُ ٱلْغَضَبُ ، وَقَدْ حَمِي دَمُهُ ، وَفِيْ يَدِهِ ٱلسَّيْفُ ٱلْبَاتِرُ ، وَأَمَامَهُ ٱلْعَدُو ٱلْوَقَحُ ؛ وَثُرْتُ إِلَىٰ ٱلْبِيَانَةِ فَأَجْرَيْتُ عَلَيْهَا أَصَابِعِيْ ، وَكَأَنَّ فِيْ يَدَيَّ عَشَرَةَ شَيَاطِيْنِ لَا عَشْرَ أَصَابِعٍ ، وَدَوَّىٰ فِيْ ٱلْمَكَانِ لَحْنُ : ﴿ ٱسْلَمِيْ وَكَأَنَّ فِيْ يَدَيَّ عَشَرَةَ شَيَاطِيْنِ لَا عَشْرَ أَصَابِعٍ ، وَدَوَّىٰ فِيْ ٱلْمَكَانِ لَحْنُ : ﴿ ٱسْلَمِيْ يَا مِصْرُ ﴾ ، وَجَلْجَلَ كَالرَّعْدِ فِيْ قُبَّةِ ٱلدُّنْيَا ، تَحْتَ طِبَاقِ ٱلْغَيْمِ ، بَيْنَ شَرَادِ ٱلْبَرُقِ . فَكَأَنَّمَا يَزُلْزَلَ ٱلْمَكَانُ عَلَىٰ ٱلسَّيِّدَةِ ٱلْفُرَنْسِيَّةِ وَعَلَيْنَا جَمِيْعًا ، وَصَرَخَ أَجْدَادُنَا يَزْأَرُونَ مِنْ أَعْمَاقِ ٱلنَّارِيْخِ : ﴿ ٱسْلَمِيْ يَا مِصْرُ . . . ﴾ ﴿ \* أَسْلَمِيْ يَا مِصْرُ . . . \* (\*\*)

 <sup>(</sup>۲) في الأصول : " كيلوباترة » وهي Cléopatra ( ٦٩ ـ ٣٠ ق . م ) ملكة مصر ( ٥١ ـ ٤٩ ق . م )
 و( ٨٤ ـ ٣٠ ق . م ) اشتهرت بجمالها . بسّام .

<sup>(</sup>٣) { هَـٰذَا هُوَ ٱلنَّشِيْدُ ٱلَّذِيْ وَضَعْنَاهُ عَلَىٰ لِسَانِ سَعْدِ بَاشَا زُغْلُول ، وَهُوَ ٱلْيَوْمَ ٱلنَّشِيْدُ ٱلْوَطَنِيُّ لِمِصْرَ =

وَلَمَّا قَطَعْتُ ٱلْتَفَتُ إِلَيْهَا فِي كِبْرِيَاءِ تِلْكَ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ وَعَظَمَتِهَا ، وَقُلْتُ لَهَا : هَلذَا هُوَ غِنَاؤُنَّا نَحْنُ ٱلشُّبَّانَ ٱلْمِصْرِيِّينَ .

ثُمَّ رَاجَعْنَا صَاحِبَنَا ٱلضَّيْفَ ، وَأَحْفَيْنَاهُ بِٱلْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ دَافَعَنَا طَويْلًا : إِنَّهُ يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ ، وَإِنَّ لَهُ لَحْنًا سَيُطَارِحُنَا بِهِ لِنَأْخُذَهُ عَنْهُ . فَطِرْنَا بِلَحْنِهِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَهُ ، وَقُلْنَا لَهُ : ٱفْعَلْ مُتَفَضَّلًا مَشْكُوْرًا . وَمَا زِلْنَا خَتَّىٰ نَهَضَ مُتَثَاقِلًا ، فَجَلَسَ إِلَىٰ ٱلْبِيَانَةِ وَأَطْرَقَ شَيْتًا ، كَأَنَّهُ يُسَوِّي أَوْتَارًا فِي قَلْبِهِ ، ثُمَّ دَقَّ يَتَشَاجَىٰ بِهَاذَا ٱلصَّوْتِ [من

أَضَاعَ غَدِيْ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ غَدِيْ ﴿ وَحَطَّمَنِيْ مَنْ كَانَ يَجْهَدُ فِيْ سَبْكِيْ ! فَ إِنْ كُنْتُ لَا آسَىٰ لِنَفْسِيْ فَمَنْ إِذًا ؟ وَإِنْ كُنْتُ لَا أَبْكِيْ لِنَفْسِيْ فَمَنْ يَبْكِيْ (١) ؟

قَالَ « ٱلذُّكْتُور مُحَمَّد » : فَكَانَ ٱلْغِنَاءُ يَعْتَلجُ فِيْ قَلْبِهِ ٱعْتِلَاجًا ، وَكَانَتْ نَفْسُهُ تَبْكِيْ فِيْهِ بُكَاءَهَا وَتَغَصُّ مِنْ غُصَّتِهَا ، وَكَأَنَّ فِيْ ٱلصَّوْتِ فِكْرًا حَزِيْنًا يَسْتَعْلِنُ فِيْ هَمِّ مُوْسِيْقِيِّ ؛ وَخُيِّلَ إِلَيْنَا بَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ ٱلْبِيَانَةَ ٱنْقَلَبَتِ ٱمْرَأَةً مُغَنِّيَّةً تُطَارِحُ هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ عَوَاطِفَهَا وَأَحْزَانَهَا ، فَٱجْتَمَعَ مِنْ صَوْتِهِمَا أَكْمَلُ صَوْتٍ إِنْسَانِيِّ وَأَجْمَلُهُ وَأَشْجَاهُ وَأَرَفُّهُ .

فَأَطَفْنَا بِهِ وَقُلْنَا لَهُ : لَقَدْ كَتَمْتَنَا نَفْسَكَ حَتَّىٰ نَمَّ عَلَيْهَا مَا سَمِعْنَا ، وَمَا هَـٰـذَا بِغِنَاءٍ ، وَلَلٰكِنَّهُ هُمُوْمٌ مُلَحَّنَةٌ تَلْحِيْنًا ، فَلَنْ نَدَعَكَ أَوْ تُخَبِّرَنَا مَا كَانَ شَأْنُكَ وَشَأْنُهَا .

فَأَعْتَلَّ عَلَيْنَا وَدَافَعَنَا جُهْدَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : هَيْهَاتَ ! وَٱللهِ لَنْ نُقْلِتَكَ وَقَدْ صِرْتَ فِيْ أَيْدِيْنَا ، وَإِنَّكَ مَا تَزِيْدُ عَلَىٰ أَنْ تَعِظَنَا بِهَالِذِهِ ٱلْقِصَّةِ ؛ فَإِنْ أَمْسَكْتَ عَنْهَا فَقَدْ أَمْسَكْتَ عَنْ مَوْعِظَتِنَا ، وَإِنْ بَخِلْتَ فَمَا بَخِلْتَ بِقِصَّتِكَ بَلْ بِعِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ ٱلْحَيَاةِ نُفِيْدُهُ مِنْكَ ؛ وَأَنْتَ تَرَانَا نَعِيْشُ هَا هُنَا فِيْ ٱجْتِمَاع فَاسِدٍ كُلُّهُ قِصَصٌ قَلْبِيَّةٌ ، بَيْنَ نِسَاءٍ لَا يَلْبَسْنَ إِلَّا مَا يُعَرِّيْ جَمَالَهُنَّ ، وَفِيْ رِجَالٍ أَفْرَطَّتْ عَلَيْهِمُ ٱلْحُرِّيَّةُ ، حَتَّىٰ دَخَلَ فِيْهَا مَخْدَعُ ٱلزَّوْجَةِ . . . !

قَالَ ٱلدُّكْتُوْرُ : وَنَظَرْتُ فَإِذَا ٱلرَّجُلُ كَاسِفٌ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، وَتَبَيَّنَ ٱلانْكِسَارُ فِيْ وَجْهِهِ ،

كُلِّهَا ، يَحْفَظُهُ جَمِيْعُ ٱلطَّلَبَةِ ، وَٱلْكَشَّافَةِ ، وَٱلأَنْدِيَةِ ٱلرُّيَاضِيَّةِ ، وَغَيْرِهَا } . (١) وَضَعْنَا هَـٰذَيْنِ ٱلْبَيْنَيْنِ لِبَطَلِ ٱلْقِصَّةِ ، وَكَمْ لِهَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةِ مِنْ أَبْطَالٍ . . . !

فَأَلْمَمْتُ بِمَا فِي نَفْسِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ دُهِيَ فِيْ زَوْجَةٍ مِنْ هَلُؤُلَاءِ ٱلأُوْرُبُيَّاتِ ، ٱللَّوَاتِيْ يَتَزَوَّجْنَ عَلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ مَخْدَعُ ٱلْمَرْأَةِ مِنْهُنَّ حُرًّا أَنْ يَأْخُذَ وَيَدَعَ ، وَيُغَيِّرَ وَيُبَدِّلَ ، وَيَقْسِمَ كَلِمَةَ ١ زَوْجٍ ٣ قِسْمَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَمَا شَاءَ . .

وَكَأَنَّمَا مَسَسْتُ ٱلْبَارُوْدَ بِتِلْكَ ٱلشَّرَارَةِ ، فَٱنْفَجَرَتْ نَفْسُ ٱلرَّجُلِ عَنْ قِصَّةٍ مَا أَفْظَعَهَا !

\* \*

قَالَ : يَا إِخْوَانِيْ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ ! قَبْلَ أَنْ أَنْفُضَ لَكُمْ ذَلِكَ ٱلْخَبَرَ ، أُسْدِيْكُمْ هَـٰذِهِ ٱلنَّصِيْحَةَ ٱلَّتِيْ لَمْ يَضَعْهَا مُؤَلِّفُ تَارِيْخِيْ لِسُوْءِ ٱلْحَظِّ ، إِلَّا فِيْ ٱلْفَصْلِ ٱلأَخِيْرِ مِنْ رِوَايَةِ شَقَائِيْ :

إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ أَنْ تَغْتَرُوا بِمَعَانِيْ ٱلْمَرْأَةِ ، تَحْسَبُوْنَهَا مَعَانِيَ ٱلزَّوْجَةِ ؛ وَفَرَّقُوا بَيْنَ ٱلزَّوْجَةِ بِخَصَائِصِهَا ، وَبَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ بِمَعَانِيْهَا ؛ فَإِنَّ فِيْ كُلِّ زَوْجَةِ ٱمْرَأَةً ، وَلَلكِنْ لَيْسَ فِيْ كُلِّ ٱمْرِأَةٍ زَوْجَةً .

وَاعْلَمُواْ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِيْ أُنُونَتِهَا وَفَنُونِهَا النِّسَائِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ ، كَهَـٰذَا السَّحَابِ الْمُلُوّنِ فِيْ الشَّفَقِ حِيْنَ يَبْدُوْ ؛ لَهُ وَفْتٌ مَحْدُوْدٌ ثُمَّ يُمْسَخُ مَسْخًا ؛ وَلَـٰكِنَّ الزَّوْجَةَ فِيْ نِسَائِيَتِهَا الشَّفَقِ حِيْنَ يَبْدُوْ ؛ لَهُ وَفْتٌ مَحْدُهُا ذَلِكَ السَّحَابُ ، بَيْدَ أَنَّ الْبَقَاءَ لَهَا وَحْدَهَا ، وَالاعْتِبَارَ لَهَا وَحْدَهَا ، وَالاعْتِبَارَ لَهَا وَحْدَهَا الْوَقْتُ كُلُّهُ .

لَا تَتَزَوَّجُواْ يَا إِخْوَانِيْ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ بِأَجْنَبِيَّةٍ ؛ إِنْ أَجْنَبِيَّةٌ يَتَزَوَّجُ بِهَا مِصْرِيِّ ، هِيَ مُسَدَّسُ جَرَائِمَ فِيْهِ سِتُ قَذَائِفَ :

ٱلأُوْلَىٰ : بَوَارُ ٱمْرَأَةٍ مِصْرِيَّةٍ وَضَيَاعُهَا بِضَيَاعٍ حَقِّهَا فِيْ هَـٰذَا ٱلزَّوْجِ ؛ وَتِلْكَ جَرِيْمَةٌ وَطَنِيَّةٌ . فَهَـٰذِهِ وَاحِدَةٌ .

وَٱلثَّانِيَةُ : إِقْحَامُ ٱلأَخْلَاقِ ٱلأَجْنَبِيَّةِ عَنْ طِبَاعِنَا وَفَضَائِلِنَا ـ فِيْ هَـٰذَا ٱلاجْتِمَاعِ ٱلشَّرْقِيِّ ، وَتَوْهِيْنُهُ بِهَا وَصَدْعُهُ ؛ وَهِيَ جَرِيْمَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ .

وَٱلنَّالِثَةُ : دَسُّ ٱلْعُرُوْقِ ٱلزَّائِغَةِ فِيْ دِمَائِنَا وَنَسْلِنَا ؛ وَهِيَ جَرِيْمَةٌ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ .

وَٱلرَّابِعَةُ : ٱلتَّمْكِيْنُ لِلأَجْنَبِيِّ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِنَا ، يَمْلِكُهُ وَيَحْكُمُهُ وَيُصَرَّفُهُ عَلَىٰ مَا شَاءَ ؛ وَهِيَ جَرِيْمَةٌ سِيَاسِيَّةٌ . وَٱلْخَامِسَةُ : لِلْمُسْلِمِ مِنَّا إِيْثَارُهُ غَيْرَ أُخْتِهِ ٱلْمُسْلِمَةِ ، ثُمَّ تَحْكِيْمُهُ ٱلْهَوَىٰ فِي ٱلدَّيْنِ ، مَا يُغْجِبُهُ وَمَا لَا يُغْجِبُهُ ؛ ثُمَّ إِلْقَاؤُهُ ٱلسُّمَّ ٱلدِّيْنِيَّ فِيْ نَبْعِ ذُرِّيَّتِهِ ٱلْمُفْلِلَةِ ، ثُمَّ صَيْرُوْرَتُهُ خِزْيًا لِأَجْدَادِهِ ٱلْفَاتِحِيْنَ ٱلَذِيْنَ كَانُوا يَأْخُذُونَهُنَّ سَبَايَا ، وَيَجْعَلُونَهُنَّ فِيْ ٱلْمَنْزِلَةِ ٱلثَّانِيَةِ أَوِ ٱلثَّالِئَةِ بَعْدَ ٱلزَّوْجَةِ ؛ فَأَخَذَتُهُ هِي رَقِيْقًا لَهَا ، وَصَارَ مَعَهَا فِيْ ٱلْمَنْزِلَةِ ٱلثَّانِيَةِ أَوِ ٱلثَّالِئَةِ بَعْدَ (١٠ . . . . وَهَاذِهِ جَرِيْمَةٌ دِيْنِيَّةٌ .

وَٱلسَّادِسَةُ : بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، أَنَّ هَـٰذَا ٱلْمِسْكِيْنَ يُؤْثِرُ أَسْفَلَهُ عَلَىٰ أَعْلَاهُ . . . وَلَا يُبَالِيْ فِيْ ذَلِكَ خَمْسَ جَرَائِمَ فَظِيْعَةً .

وَهَلْذِهِ ٱلسَّادِسَةُ جَرِيْمَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ !

\* \* \*

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ يَا إِخْوَانِيْ ، وَقَدْ رَجَعْتُ بِزَوْجَتِيْ ٱلأُوْرُبِّيَةِ إِلَىٰ مِصْرَ ، أِنِّيْ أَحْضَرْتُ مَعِيْ مِنْ أُوْرُبَّةِ آلَةً تَصْنَعُ أَخْرَانِيْ وَمَصَائِبِيْ ! وَلَمْ يَكُنْ وَعَظَنِيْ أَحَدٌ بِمَا أَعِظُكُمْ بِهِ ٱلآنَ ، وَلَا تَنَبَّهْتُ بِذَكَائِيْ إِلَىٰ أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ ٱلأَجْنَبِيَّةَ تُثْبِتُ لِيْ غُرْبَتِيْ فِيْ بِلَادِيْ ! وَتُشْبِتُ عَلَيَّ أَنِّيْ غَيْرُ وَطَنِيٍّ أَوْ غَيْرُ ثَامٌ ٱلْوَطَنِيَّةِ ، ثُمَّ نَكُونُ مِنِيْ حَمَاقَةٌ تُثْبِتُ لِلنَّاسِ أَنِيْ أَحْمَقٌ فِيْمَا ٱخْتَرْتُ ؛ ثُمَّ تَعُودُ مُشْكِلَةً دَوْلِيَّةً فِيْ بَيْتِيْ ، يَزُورُهَا أَبْنَاءُ جِنْسِهَا وَيَسْتَزِيْرُونَهَا رَغْمَ أَنْفِيْ وَفَمِيْ وَوَجْهِيْ وَيُحْوِيْ مَنْكُونُ بِٱلْحِمَايَةِ ، وَيَسْتَتِرُونَ بِٱلامْتِيَازَاتِ ، وَيَرْفَعُونَ سِتَارًا عَنْ فَصْلٍ ، وَيُرْخُونُ سِتَارًا عَلَىٰ فَصْلٍ ، وَيُرْخُونُ سِتَارًا عَلَىٰ فَصْلٍ آلِ وَكِيْ أَشْهَدُ ٱلرِّوَايَةَ . . . !

إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ فِيْ أُوْرُبَّة شَيْطَانٌ عَالِمٌ مُخْتَرِعٌ . فَقَدْ زَيَّنَ لِيْ مِنْ تِلْكَ ٱلرَّوْجَةِ ثَلَاثَ نِسَاءٍ مَعًا : زَوْجَةً عَقْلِيَّةً ، وَزَوْجَةً قَلْبِيَّةً ، وَزَوْجَةً نَفْسِيَّةً ؛ ثُمَّ نَفَثَ ٱللَّعِيْنُ فِيْ رُوْعِيْ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلشَّرْقِيَّةَ لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَتْ مِنْ هَلؤُلَاءِ ٱلثَّلَاثِ وَلَا وَاحِدَةٌ . قَالَ ٱلْخَبِيْثُ : لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ٱلْجِسْمِ وَحْدَهُ ، فَلَا تَسْمُوْ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ ، وَلَا تَتَصِلُ بِٱلْقَلْبِ ، وَلَا الْخَبِيْثُ : لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ٱلْجِسْمِ وَحْدَهُ ، فَلَا تَسْمُوْ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ ، وَلَا تَكُوْنُ مَعَ ٱلْمِصْرِيِّ تَمْشَرْجُ بِٱلنَّفْسِ ؛ وَأَنَّهَا بِذَلِكَ جَاهِلَةٌ ، غَلِيْظَةُ ٱلْحِسِّ ، خَشِنَةُ ٱلطَّبْع ، لَا تَكُوْنُ مَعَ ٱلْمِصْرِيِّ

<sup>(</sup>١) { يُرِيْدُ : بَعْدَ عَشْيْقِهَا } .

 <sup>(</sup>٢) فِي أَلاَّصْلِ : " عَنْ فَصْلِ " بَدَلًا مِنْ : " عَلَى فَصْلِ " .

إِلَّا كَمَا تَكُونُ ٱلأَرْضُ ٱلْمِصْرِيَّةُ مَعَ فَلَّاحِهَا . . .

لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيْمِ ٱلْعَالِمِ ٱلْمُخْتَرِعِ ! مَا عَلِمْتُ إِلَّا مِنْ بَعْدُ أَنَّ هَاذِهِ الشَّرْقِيَّةَ ٱلْجَاهِلَةَ ٱلْخَشِنَةَ ٱلْجَافِيةَ ، هِيَ كَالْمَنْجَمِ ٱلَّذِيْ تِبْرُهُ فِيْ تُرَابِهِ ، وَمَاسُهُ فِيْ فَحْمِهِ ، وَجَوْهَرُهُ فِيْ مَعْدَنِهِ ؛ وَأَنَّ صُعُوبَتِهَا مِنْ صُعُوبَةِ ٱلْعِفَّةِ ٱلْمُمْتَنِعَةِ ، وَأَنَّ خُشُونَتَهَا مِنْ خُشُونَةِ ٱلْعِفَّةِ ٱلْمُمْتَنِعَةِ ، وَأَنَّ خُشُونَتَهَا مِنْ خُشُونَةِ الْعِفَّةِ ٱلْمُمْتَنِعَةِ ، وَأَنَّ خُشُونَتَهَا مِنْ خُشُونَةِ اللهِ الْمُعْتَرِّ بِنَفْسِهِ ، وَأَنَّ جَفَاءَهَا مِنْ جَفَاءِ ٱلدِّيْنِ ٱلْمُتَسَامِيْ عَلَىٰ ٱلْمَادَّةِ ؛ وَأَنَّهَا بِمَجْمُوعِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الطَّمْقُ السَّبْهَةُ ، وَكَانَ لَهَا ٱلْوَفَاءُ ٱلَذِيْ لَا تَلْحَقُهُ ٱلشَّبْهَةُ ، وَكَانَ لَهَا ٱلْوَفَاءُ ٱلَذِيْ لَا تَلْحَقُهُ ٱلشَّبْهَةُ ، وَكَانَ لَهَا ٱلْوَفَاءُ ٱلَّذِيْ لَا تَلْحَقُهُ ٱلشَّبْهَةُ ، وَكَانَ لَهَا ٱلْوَفَاءُ ٱلَذِيْ لَا تَلْحَقُهُ ٱلشَّبْهَةُ ، وَكَانَ لَهَا ٱلْوَفَاءُ ٱلَذِيْ لَا تَلْحَقُهُ ٱلشَّبْهَةُ ، وَكَانَ لَهَا الْإِيْثَارُ ٱلَّذِيْ لَا يُفْسِدُهُ ٱلطَّمَعُ .

هِيَ جَاهِلَةٌ ، وَلَهَا عَقْلُ ٱلْحَيَاةِ فِي دَارِهَا ؛ وَغَلِيْظَةُ ٱلْحِسِّ ، وَلَهَا أَرَقُ مَا فِيْ ٱلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَحْدَهُ؛ وَخَشِنَةُ ٱلطَّبْعِ ، لِأَنَّهَا تَتَنَرُّهُ أَنْ تَكُوْنَ مَلْمَسًا نَاعِمًا لِهَاذَا وَذَاكَ وَهَـلُولًاءِ وَأُولَـنَاكَ . . . لَا كَأَمْرَأَةِ ٱلْحُبِّ ٱلأُورُبِّيَةِ ، ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ نَفْسَهَا أُنْفَىٰ ٱلْفَنِّ ، وَتُرِيْدُ أَنْ تَعِيْشَ دَائِمًا وَأُولَـنِكَ . . . لَا كَأَمْرَأَةِ ٱلْحُبِّ ٱلأُورُبِّيَةِ ، ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ نَفْسَهَا أُنْفَىٰ ٱلْفَنِّ ، وَتُرِيْدُ أَنْ تَعِيْشَ دَائِمًة مَعَ زَوْجِهَا ٱلشَّرْقِيِّ مِنَ ٱلتَّفْضِيلِ وَٱلإِيْنَارِ وَٱلإِجْلَالِ وَٱلإِبَاحَةِ \_ فِيْ كَلِمَةِ \* أَنَا » قَبْلَ كَلِمَةِ \* أَنْتَ » . . . ٱمْرَأَةُ ٱلْشَأَتْهَا ٱلْحَرْبُ ٱلْعُظْمَىٰ بِأَخْلَاقٍ مُخَرِّبَةً مُدَمِّرَةٍ تَنْفَجِرُ بَيْنَ ٱلْوَقْتِ وَٱلْوَقْتِ . .

عِنْدَنَا يَا إِخْوَانِيْ تَعَدُّدُ ٱلزَّوْجَاتِ ، يَتَّهِمُوْنَنَا بِهِ مِنْ عَمَى وَجَهْلِ وَسَخَافَةٍ . ٱنْظُرُوا ، هَلْ هُوَ إِلَّا إِغْلَانٌ لِشَوْعِيَّةِ ٱلرَّجُوْلَةِ وَٱلأُنُوْنَةِ ، وَدِيْنِيَّةِ ٱلْحَيَاةِ ٱلزَّوْجِيَّةِ فِيْ أَيِّ أَشْكَالِهَا ؛ وَهَلْ هُوَ إِلَّا إِغْلَانُ بُطُوْلَةِ ٱلرَّجُلِ ٱلشَّرْقِيِّ ٱلأَنُوْفِ ٱلْغَيُوْرِ ، أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ تَتَعَدَّدُ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ هُوَ إِلَّا إِغْلَانُ بُطُولَةِ ٱلرَّجُلِ ٱلشَّرْقِيِّ ٱلأَنُوْفِ ٱلْغَيُوْرِ ، أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ تَتَعَدَّدُ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ وَلَكِنْ . . . وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا يَقَعُ فِيْ أُوْرُبَة مِنْ أَنَّ ٱلزَّوْجَ يَتَعَدَّدُ عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ . . . !

يَتَّهِمُوْنَنَا بِتَعَدُّدِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ أَنْ تَكُوْنَ زَوْجَةً لَهَا حُقُوْقُهَا وَوَاجِبَاتُهَا \_ بِقُوَّةِ ٱلشَّرْعِ وَٱلْقَانُوْنِ \_ نَافِذَةً مُوَدًّاةً ؛ ثُمَّ لَا يَتَّهِمُوْنَ أَنْفُسَهُمْ بِتَعَدُّدِ ٱلْمَرْأَةِ خَلِيْلَةً مُخَادِنَةً لَيْسَ لَهَا حَنَّ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلَا وَاجِبٌ مِنْ أَحَدٍ ، بَلْ هِيَ تَتَقَاذَفُهَا ٱلْحَيَاةُ مِنْ رَجُلٍ إِلَىٰ رَجُلٍ ، كَالسِّكَيْرِ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلَا وَاجِبٌ مِنْ أَحَدٍ ، بَلْ هِيَ تَتَقَاذَفُهَا ٱلْحَيَاةُ مِنْ رَجُلٍ إِلَىٰ رَجُلٍ ، كَالسِّكَيْرِ يَتَقَاذَفُهُ ٱلشَّارِعُ مِنْ جِدَارٍ إِلَىٰ جِدَارٍ .

لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَىٰ شَيْطَانِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْعَالِمِ ٱلْمُخْتَرِعِ ٱلْمُخَنَّثِ ، ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ لِلْمَرْأَةِ ٱلأُوْرُبَيَّةِ بَعْدَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ٱلرَّجُلُ ٱلشَّرْقِيُ ، أَصَابِعَ « أُوْتُوْمَاتِيْكِيَّةٍ » (١) ، مَا أَسْرَعَ مَا تَمْتَدُّ فِيْ نَزْوَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) [ أتوماتيكية ، من Automatique ، أي : آلية ] .

حمَاقَاتِهَا إِلَىٰ رَجُلِهَا بِٱلْمُسَدَّسِ ، فَإِذَا ٱلرَّصَاصُ وَٱلْفَتْلُ ؛ وَمَا أَسْرَعَ مَا تَمْتَدُ فِيْ نَزْوَةٍ مِنْ عَوَاطِفِهَا إِلَىٰ عَاشِقِهَا بِمِفْتَاحِ ٱلدَّارِ ، فَإِذَا ٱلْخِيَانَةُ وَٱلْعُهْرُ !

مَاذَا تَتَوَقَّعُوْنَ يَا إِخْوَانِيْ مِنْ تِلْكَ ٱلرَّقِيْقَةِ ٱلنَّاعِمَةِ ، ٱلْمُتَأَنَّةِ بِكُلِّ مَا فِيْهَا أُنُوْنَةَ تَكُفِيْ رِجَالًا لَا رَجُلًا وَاحِدًا ، وَقَدْ ضَعُفَتْ رُوْحِيَّةُ ٱلأُسْرَةِ فِيْ رَأْيِهَا ، وَٱبْتُذلَتِ ٱلرُّوْحِيَّةُ فِيْ مُجْتَمَعِهَا ٱبْتِذَالًا ، فَأَصْبَحَ عِنْدَهَا ٱلزَّوَاجُ لِلزَّوَاجِ عَلَى إطْلاَقِهِ ، لَا لِتَكُوْنَ ٱمْرَأَةَ وَاحِدَةً لِرَجُلِ وَاحِدِ مَقْصُوْرَةً عَلَيْهِ ؟ وَبِذَلِكَ عَادَ ٱلزَّوَاجُ حَقًّا فِيْ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ دُوْنَ قَلْبِهَا وَرُوْحِهَا ؛ فَإِنْ كَانَ ٱلزَّوْجُ مَشْؤُومًا مَنْكُوبًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَكُونَ رَجُلَ قَلْبِهَا .. فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ رَجُلَ قَلْبِهَا .. فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَا الْمَرْأَةِ مَعَ ٱلزَّوْجِ الشَّرْعِيِّ بِمَنْزِلَةِ ٱلْمَرْأَةِ مَعَ قَالِيقٍ ؛ وَمَعَ ٱلْفَاسِقِ بِمَنْزِلَةِ ٱلْمَرْأَةِ مَعَ ٱلنَّوْجِ الشَّرْعِيِّ .. ! وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةِ مَعَ ٱلزَّوْجِ الشَّرْعِيِّ .. ! وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هَا لَمْوَا أَلَمُ اللَّهُ وَاللَهُ الْمُورَاةِ مَعَ اللَّوْجِ الشَّرْعِيِّ .. ! وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هَالِوَجِ الشَّرْعِيِ .. ! وَمَعَ الْفَاسِقِ بِمَنْزِلَةِ ٱلْمَرْأَةِ مَعَ النَّمْونِ أَنَّ عَلَىٰ إِلَى قَلْبِهَا زَمَنَا ثُمَّ مَلَّهُ قَلْبُهَا .. فَعَلَيْهِ أَنْ وَلِي لَكُونَ اللَّهُ وَلَاكُنَّ أَلُومِ اللَّوْمِ الْمُورَاقِ مَعَ الْفَصْلُ الْمَنْحُوسَ الْمُخَوسَلَ مُخَوسًا مُخَيِّتِ الْهَوَى اللَّهُ أَلَى قَلْتِهُ الْمَنْعُونَ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّوْمُ مَا اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ وَلَوْلَ لَلَهُ إِلَى الْمَاءَ الْمُؤْلِقِ مَنَ الْمُعْرَقِ مَوْمَ الْمُعْرَاقِ مَنَى شَاءَ ٱلْفُولِ مَنَ الْبَابِ . . . اللَّهُ فَلْ الْمُولُ مِنْ الْبَالِقِ الْمُعْلِقِ مَنَ الْبَابِ . . . ! وَمَتَى شَاءَ آنُصُوفَ مِنَ ٱلْبَابِ . . . !

آمْرَأَةُ هَاذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ هِيَ آمْرَأَةُ ٱلْعَاطِفَةِ ؛ تَتَعَلَّنُ بِٱللَّفْظِ حِيْنَ تُلْبِسُهُ ٱلْعَاطِفَةُ مِنْ زِيْنَتِهَا ، وَإِنْ ضَاعَ فِيْهِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْكَبِيْرُ مِنْ مَعَانِيْ ٱلْعَقْلِ ، وَإِنْ فَاتَتْ بِهِ ٱلنَّعْمَةُ ٱلْكَبِيْرَةُ مِنْ نِعَمِ ٱلْحَيَاةِ .

تَقُوَىٰ ٱلْعَاطِفَةُ فَتَجِيْءُ بِهَا إِلَىٰ رَجُلٍ ، ثُمَّ تَقُوَىٰ ٱلنَّانِيَةَ فَتَذْهَبُ بِهَا مَعَ رَجُلِ اَخَرَ . . . ! وَتُقَيِّدُ نَفْسَهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُسَرِّحُ نَفْسَهَا إِنْ شَاءَتْ ؛ وَمَا بُلًا مِنْ أَنْ تَبْلُو الْحَيَاةَ كَمَا يَبْلُوْهَا ٱلرَّجُلُ ، وَأَنْ تَخُوْضَ فِيْ مَشَاكِلِهَا ؛ وَإِذَا شَاءَتْ جَعَلَتْ نَفْسَهَا إِخْدَىٰ مَشَاكِلِهَا ؛ وَإِذَا شَاءَتْ جَعَلَتْ نَفْسَهَا إِخْدَىٰ مَشَاكِلِهَا ، وَإِذَا شَاءَتْ جَعَلَتْ نَفْسَهَا إِخْدَىٰ مَشَاكِلِهَا ، وَإِذَا شَاءَتْ جَعَلَتْ نَفْسَهَا إِخْدَىٰ مَشَاكِلِهَا . . . ! وَلَا مَنْدُوْحَةً مِنْ أَنْ تَتَولَىٰ شَأَنَ نَفْسِهَا بِنَفْسِهَا ، فَإِذَا خَاسَتْ أَوْ غَدَرَتْ فَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَهَا مِنْ أَحْكَامِ نَفْسِهَا ، وَكُلُّ ذَلِكَ رَأَيٌ وَحَقٌ ، إِذْ كَانَ مِحْوَرُهَا لَلْذِي تَدُورُ عَلَيْهِ هُوَ عَاظِفَتِهَا وَحُرِّيَّةَ هَلِذِهِ ٱلْعَاطِفَةِ ، فَمَنْ هَاذَا يُقَرِّرُ لَهَا خُطَّتَهَا ، وَيُرَورُ لَهَا ٱلأَسْمَاءَ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ دُونَ إِرَادَتِهَا ، فَيُسَمِّيْ لَهَا نَكَدَ وَيُعْلِهُ إِلَى عَلَيْهَا وَاجِبَاتِهَا ، وَيُزَورُ لَهَا ٱلأَسْمَاءَ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ دُونَ إِرَادَتِهَا ، فَيُسَمِّيْ لَهَا نَكَدَ وَيُشَا بِأَسْمِ فَطِيلًا بِأَسْمٍ فَطِيلًا وَالْمَا إِلَى مَشَالِكُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، وَحِرْمَانَ عَاطِفَتِهَا بِأَسْمٍ وَاجِبِ ٱلزَّوْجَةِ ٱلشَّرِيْفَةِ ؟

وَمَنْ ذَا خَوَّلَهُ ٱلْحَقُّ أَنْ يُقَرِّرَ وَأَنْ يُمْلِيَ ؟

وَهَاٰذَا ٱلشَّرْقِيُّ ٱلْعَتِيْقُ ٱلْمَأْفُوْنُ ٱلَّذِيْ قَبِلَهَا سَافِرَةٌ لَا تَعْرِفُ رُوْحُهَا وَلَا جِسْمُهَا

ٱلْحِجَابَ ؛ مَا بَالُهُ يُرِيْدُ أَنْ يَضْرِبَ ٱلْحِجَابَ عَلَىٰ عَاطِفَتِهَا ، وَيَتْرُكَهَا مَحْبُوْسَةً فِي شَرَفِهِ وَحُقُوْقِهِ وَوَاجِبَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْجُوْبَةً فِيْ ٱلدَّارِ ؟

مَا عَلِمْتُ يَا إِخْوَانِيْ إِلَّا مِنْ بَعْدُ ، أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ ٱلْغَرْبِيَّةَ قَدْ تَكُونُ مَعَ زَوْجِهَا ٱلشَّرْقِيِّ كَٱلسَّائِحَةِ مَعَ دَلِيْلِهَا . هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، إِنَّهُ لَنْ يُمْسِكَهَا عَلَيْهِ ، وَلَنْ يُكْرِهَهَا عَلَىٰ ٱلْوَفَاءِ لَهُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُثَالَةٌ يَوْهَدُ فِيْهَا حَتَّىٰ ذُبَابُ ٱلنَّاسِ ؛ فَيَأْسُهَا هُوَ يَجْعَلُ هَـٰذَا ٱلْمِسْكِيْنَ لَهُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُثَالَةٌ يَوْهَدُ فِيْهَا حَتَّىٰ ذُبَابُ ٱلنَّاسِ ؛ فَيَأْسُهَا هُوَ يَجْعَلُ هَـٰذَا ٱلْمِسْكِيْنَ مَطْمَعَهَا ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لَوْ خَلَطَتْهُ بِنَفْسِهَا لَبَقِيَتْ مِنْهَا نَاحِيَةٌ لَا تَخْتَلِطُ ، إِذْ تَرَىٰ أُمَّتَهُ دُونَ أُمَّتِهَ دُونَ إِنْ مِنْهَا ؛ فَمَا تَسُبُ أُمَّةَ زَوْجِهَا وَبِلَادَهُ بِأَقْبَحَ مِنْ هَـٰذَا !

أَمَا وَٱللهِ إِنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلشَّرْقِيَّ حِيْنَ يَأْتِيْ بِٱلأَجْنَبِيَّةِ لِتَلْوِيْنِ حَيَاتِهِ بِأَلْوَانِ ٱلأُنْثَىٰ . . . لَا يَكُوْنُ ٱخْتَارَ أَزْهَىٰ ٱلأَلْوَانِ إِلَّا لِتَلْوِيْنِ مَصَائِبِ حَيَاتِهِ ! وَقَدْ يَكُوْنُ هُنَاكَ مَا يَشِذُّ ، وَلَـلكِنْ هَـلذِهِ هِيَ ٱلْقَاعِدَةُ .

\* \*

قَالَ ٱلدُّكْتُورِ مُحَمَّد : قَدْ حَكَيْتَهَا « يَرْحَمُكَ ٱللهُ » .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## قَصِيْدَةٌ مُتَرْجَمَةٌ { عَنِ ٱلشَّبْطَانِ }



لَكَأَنَّمَا وَاللهِ قَدْ تَمَدَّدَ عَلَىٰ سِيْفِ ٱلْبَحْرِ فِيْ ٱسْكَنْدَرِيَّةَ شَيْطَانٌ مَارِدٌ مِنْ شَيَاطِيْنِ مَا بَيْنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ ، يَخْدَعُ ٱلنَّاسَ عَنْ جَهَنَّمَ بِتَبْرِيْدِ مَعَانِيْهَا . . وَقَدِ ٱمْتَلاَ بِهِ ٱلزَّمَانُ وَٱلْمَكَانُ ؟ الرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ ، يَخْدَعُ ٱلنَّاسَ عَنْ جَهَنَّمَ بِتَبْرِيْدِ مَعَانِيْهَا . . وَقَدِ ٱمْتَلاَ بِهِ ٱلزَّمَانُ وَٱلْمَكَانُ ؟ فَهُو يُرْعِثُ ذَلِكَ ٱلرَّمْلَ بِذَلِكَ ٱلْهَوَاءِ رَعْشَةَ أَعْصَابٍ حَيَّةٍ ؟ وَيُرْسِلُ فِيْ ٱلْجَوِّ نَفَخَاتٍ مِنْ جُوالَةِ ٱلشَّمْسَ لِلأَعْيُنِ فِيْ مَنْظَرِ حَسْنَاءَ عُرْيَانَةٍ ٱلْقَتْ جُوالَةِ ٱلشَّمْسَ لِلأَعْيُنِ فِيْ مَنْظَرِ حَسْنَاءَ عُرْيَانَةٍ ٱلْقَتْ ثِيَابَهَا وَحَيَاءَهَا مَعًا ؟ وَيُرْخِيْ ٱللَّيْلَ لِيُعَطِّيَ بِهِ ٱلْمَخَازِيَ ٱلَّتِيْ خَجِلَ ٱلنَّهَارُ أَنْ تَكُونَ فِيْهِ .

وَلَعَمْرِيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ هَاذَا الْمَارِدَ ، مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ الْخَبِيْثَ الَّذِي الْبَتَدَعَ فِكْرَةَ عَرْضِ الآثَامِ مَكْشُوْفَةً فِيْ أَجْسَامِهَا تَحْتَ عَيْنَ التَّقِيِّ وَالْفَاجِرِ ، لِتَعْمَلَ عَمَلَهَا فِيْ الطَّبَاعِ وَالأَخْلَقِ ؛ فَسَوَّلَ لِلشِّسَاءِ وَالرِّجَالِ أَنَّ ذَلِكَ الشَّاطِئَ عِلَاجُ الْمَلَلِ مِنَ الْحَرِّ وَالتَّعَبِ ، حَتَّىٰ وَالأَخْلَقِ ؛ فَسَوَّلَ لِلشِّسَاءِ وَالرِّجَالِ أَنَّ ذَلِكَ الشَّاطِئَ عِلَاجُ الْمَلَلِ مِنَ الْحَرِّ وَالتَّعَبِ ، حَتَّىٰ إِذَا الْجَتَمَعُوا ، فَتَشَابَكُوا ، سَوَّلَ لَهُمُ الأُخْرَىٰ أَنَّ الشَّاطِئَ هُوَ كَذَلِكَ عِلَاجُ الْمَلَلِ مِنَ الْفَضِيثَةِ وَالدَّيْنِ !

وَإِنْ (١) لَمْ يَكُنِ ٱللَّعِيْنَانِ فَهُو ٱلرَّجِيْمُ ٱلثَّالِثُ ، ذَلِكَ ٱلَّذِيْ تَأَلَىٰ أَنْ يُفْسِدَ ٱلآدَابَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ كُلَّهَا بِفَسَادِ (٢) خُلُقِ وَاحِدٍ ، هُوَ حَيَاءُ ٱلْمَرْأَةِ ؛ فَبَدَأَ يَكْشِفُهَا لِلرَّجَالِ مِنْ وَجْهِهَا ، وَلَلْكِنَّةُ ٱسْتَمَرَّ يَكْشِفُ . . . وَكَانَتْ تَظُلُّهُ نَزْعَ حِجَابِهَا فَإِذَا هُوَ أَوَّلُ عُرْبِهَا . . . وَزَادَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَلْكِنْ بِمَا نَقَصَ فَضَائِلَهُمْ ؛ وَتَغَيَّرَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَلْكِنْ بِمَا نَقَصَ فَضَائِلَهُمْ ؛ وَتَغَيَّرَتِ اللَّهُ الْفَرْأَةُ مِمَّنْ يُقِرُّونَهَا عَلَىٰ تَبَدُّلِهَا بَيْنَ رُجُلَيْنِ لَا ثَالِثَ اللَّمْزَاةُ مِمَّنْ يُقِرُّونَهَا عَلَىٰ تَبَدُّلِهَا بَيْنَ رُجُلَيْنِ لَا ثَالِثَ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٦٢ ، ١ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٣ هـ = ١٠ سبتمبر/ أيلول سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٤٨٥ ـ ١٤٨٧ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل : « وَلِأَنْ » بَدَلًا مِنْ : « وَإِنْ » .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : " لِفَسَادِ " بَدَلًا مِنْ : " بِفَسَادِ " .

لَهُمَا : رَجُلِ فَجَرَ ، وَرَجُلِ تَخَنَّثَ . . .

\* \* \*

هُنَاكَ فِكْرَةٌ مِنْ شَرِيْعَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ هِيَ عَقْلُ ٱلْبَحْرِ فِيْ هَاوُلَاءِ ٱلنَّاسِ ، وَعَقْلُ هَاوُلَاءِ ٱلنَّاسِ فِيْ ٱلْبَحْرِ ؛ إِذَا أَنْتَ ٱعْتَرَضْتَهَا فَتَبَيَّتُهَا فَتَعَقَّبْتَهَا ، رَأَيْتَهَا بَلَاغَةً مِنْ بَلَاغَةِ ٱلشَّيْطَانِ فِيْ تَزْيِيْنِهِ وَتَطُويْعِهِ ، وَأَصَبْتَ فِكْرَهُ مُسْتَقِرًا فِيْهَا ٱسْتِفْرَارَ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ عِبَارَتِهِ ، آخِذًا بِمَدَاخِلِهَا وَمَخَارِجِهَا . وَمَا كَانَ ٱلشَّيْطَانُ عَبِيًّا وَلَا غَبِيًّا ، بَلْ هُوَ أَذْكَىٰ شُعَرَاءِ ٱلْكَوْنِ فِيْ خَيَالِهِ ، وَأَبْلَغُهُمْ فِيْ فِطْنَتِهِ ، وَأَدَقُهُمْ فِيْ مَنْطِقِهِ ، وَأَقْدَرُهُمْ عَلَىٰ ٱلْفِتْنَةِ وَٱلسِّحْرِ ؛ وَبِتَمَامِهِ فِيْ هَلْذَا وَلَا غَيِيًّا وَلا غَبِيًّا ، بَلْ هُو أَذْكَىٰ شُعَرَاءِ ٱلْكَوْنِ فِيْ خَيَالِهِ ، وَأَلْلَعُهُمْ فِيْ فِلْتَنَةِ وَٱلسِّحْرِ ؛ وَبِتَمَامِهِ فِيْ هَلْذَا وَأَلْكُونُ فَيْ مَنْطِقِهِ ، وَأَقْدَرُهُمْ عَلَىٰ ٱلْفِتْنَةِ وَٱلسِّحْرِ ؛ وَبِتَمَامِهِ فِيْ هَلْذَا كُلِّهِ كُلَّهُ مَا لَا لَمْ مَعْهَا كُلُهُ كُلُهُ كَانَ شَيْطَانًا لَمْ تَسَعْهُ ٱلْجَلَّةُ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ ٱلْكِبْرِيَاءُ ، وَلَمْ يَخْلُصْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ ٱلْكِبْرِيَاءُ ، وَلَمْ يَخْلُصْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ ٱلْكِبْرِيَاءُ ، وَلَمْ يَخْلُصْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ ٱلْكِبْرِيَاءُ ، وَلَمْ يَخْلُصْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ ٱلْكِبْرِيَاءُ ، وَلَمْ يَخْلُصْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ ٱلْكِبْرِيَاءُ ، وَلَمْ يَخْلُصُ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ إِذْ

وَمَا أَتَىٰ ٱلشَّيْطَانُ أَحَدًا ، وَلَا وَسُوَسَ فِيْ قَلْبٍ ، وَلَا سَوَّلَ لِنَفْسٍ ، وَلَا أَغْوَىٰ مَنْ يُغْوِيْهِ \_ إِلَّا بِأُسْلُوْبِ شِعْرِيِّ مُلْتَبِسٍ دَقِيْقٍ ، يَجْعَلُ ٱلْمَرْءَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ٱطِّرَاحَ ٱلْعَقْلِ سَاعَةً هُوَ يَعْفُلُ ٱلسَّاعَةِ ، وَيُفْسِدُ بُرْهَانَهُ مَهْمَا كَانَ قَوِيًّا ؛ إِذْ يَوْتَدُ بِهِ مِنَ ٱلنَّفْسِ إِلَىٰ أَخْيِلَةٍ لَا تَقْبَلُ الشَّاعَةِ ، وَيُفْسِدُ بُرْهَانَهُ مَهْمَا كَانَ قَوِيًّا ؛ إِذْ يَوْتَدُ بِهِ مِنَ ٱلنَّفْسِ إِلَىٰ أَخْيِلَةٍ لَا تَقْبَلُ الْبُرْهَانَاتِ (١ ) ، وَيَقْطَعُ حُجَّتَهُ مَهْمَا كَانَتْ دَامِغَةً ؛ إِذْ يَعْتَرِضُهَا بِنَزْعَةٍ مِنَ ٱلنَّزَعَاتِ تُوجَّهُهَا كَيْفَ دَارَ بِهَا ٱلْمَنْطِقُ .

فِكْرَةٌ مِنْ شَرِيْعَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، ظَاهِرُهَا لِبَعْضِ ٱلأَمْرِ مِنَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْهَوَاءِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا لَا أَدْرِيْ ، وَبَاطِنُهَا لِبَعْضِ ٱلأَمْرِ مِنْ فَنَ ٱلشَّيْطَانِ وَبَلَاغَتِهِ وَشِعْرِهِ وَمَا لَا أَدْرِيْ ، وَمَا كَانَتِ لَا أَدْرِيْ ، وَبَاطِنُهَا لِبَعْضِ ٱلأَمْرِ مِنْ فَنَ ٱلشَّيْطَانِ وَبَلَاغَتِهِ وَشِعْرِهِ وَمَا لَا أَدْرِيْ ، وَمَا كَانَتِ ٱلشَّرَائِعُ ٱلإَلْسَانِيَةً لإِنْسَانِيَةً لإِنْسَانِهَا الشَّرَائِعُ الإِنْسَانُ مَا يَخْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ نَفْسِهِ ٱلَّتِيْ هِيَ دَائِمًا فَوْضَىٰ . . .

وَبِٱلشَّرَائِعِ وَٱلآدَابِ ٱسْتَطَاعَ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يَضَعَ لِكَلِمَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلنَّافِذَةِ عَلَيْهِ { جَوَابًا } ، وَأَنْ يَرَىٰ فِيْ هَالِهِ ٱلْإِنْسَانُ ! أَنْتَ خَاضِعٌ لِيْ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل : « ٱلْبَرَاهِينَ » بَدَلًا مِنْ : « ٱلْبُرْهَانَاتِ » .

ِ بِٱلْحَيْوَانِيِّ فِيْكَ . وَكَلِمَتُهُ هُوَ : أَيْتُهَا ٱلطَّبِيْعَةُ ! وَأَنْتِ لِيْ خَاضِعَةٌ بِٱلإَلَاهِيِّ فِيَّ .

\* \* \*

وَٱلآنَ سَأَقْرَأُ لَكَ ٱلْقَصِيْدَةَ ٱلْفَنْيَةَ ٱلَّتِي نَظَمَهَا ٱلشَّيْطَانُ عَلَىٰ رَمْلِ ٱلشَّاطِئَ فِيْ آسْكَنْدَرِيَّة ؛ وَقَدْ نَقَلْتُهَا أَتَرْجِمُهَا فَصْلاً بَعْدَ فَصْلِ عَنْ تِلْكَ ٱلأَجْسَامِ عَارِيَةٌ وَكَاسِيَةٌ ، وَعَنْ مَعَانِيْهَا مَكْشُوْفَةٌ وَمُعَشَّمَةً ، حَتَّىٰ ٱتَسَقَتِ ٱلتَّرْجَمَةُ عَلَىٰ مَعَانِيْهَا مَكْشُوْفَةٌ وَمُعَقَّمَةً ، حَتَّىٰ ٱتَسَقَتِ ٱلتَّرْجَمَةُ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ :

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ :

أَلَا إِنَّ ٱلْبَهِيْمَةَ<sup>(١)</sup> وَٱلْعَقْلِيَّةَ فِيْ هَـٰذَا ٱلإِنْسَانِ ؛ مَجْمُوْعُهُمَا شَيْطَانِيَّةٌ . . .

أَلَا وَإِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ جَمِيْلِ أَوْ عَظِيْمٍ إِلَّا وَفِيْهِ مَعْنَىٰ ٱلسُّخْرِيَةِ بِهِ .

هُنَا تَتَعَرَّىٰ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبِهَا ، فَتَتَعَرَّىٰ مِنْ فَضِيْلَتِهَا .

هُنَا يَخْلَعُ ٱلرَّجُلُ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَيْهِ فَيَلْبِسُ فِيْهِ ٱلأَدَبَ ٱلَّذِيْ خَلَعَهُ . .

رُؤْيَةُ ٱلرَّجُلِ لَحْمَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُحَرَّمَةِ نَظَرٌ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْعَاطِفَةِ .

يَرْمِيْ بِبَصَرِهِ ٱلْجَائِعِ كَمَا يَنْظُرُ ٱلصَّفْرُ إِلَىٰ لَحْمِ ٱلصَّيْدِ.

وَنَظَوُ ٱلْمَرْأَةِ لَحْمَ ٱلرَّجُلِ رُوْيَةُ فِكْرِ فَقَطْ . . .

تُحَوِّلُ بَصَرَهَا أَوْ تَخْفِضُهُ ، وَهِيَ مِنْ قَلْبِهَا تَنْظُرُ . . .

يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ ! سَلَخَكِ مِنْ ثِيَابِكِ جَزَّارٌ . . .

يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ ! سَلَخَكِ جَزَّارٌ مِنْ ثِيَابِكِ .

جَزَّارٌ لَا يَذْبَحُ بِأَلَم وَلَئكِنْ بِلَذَّةٍ . . .

وَلَا يَحُزُّ بِٱلسَّكِّيْنِ وَلَـٰكِنْ بِٱلْعَاطِفَةِ . . .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ ٱلْبَهِيمِيَّةَ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ ٱلْبَهِيمَةَ ﴾ .

وَلَا يُمِيْتُ ٱلْحَيَّ إِلَّا مَوْتًا أَدَبِيًّا . . .

إِلَىٰ ٱلْهَيْجَاءِ يَا أَبْطَالَ مَعْرَكَةِ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ .

فَهُنَا تَلْتَحِمُ نَوَامِيْسُ ٱلطَّبِيْعَةِ وَنَوَامِيْسُ ٱلأَخْلَاقِ .

لِلطَّبِيْعَةِ أَسْلِحَةُ ٱلْعُرْيِ ، وَٱلْمُخَالَطَةِ ، وَٱلنَّظَرِ ، وَٱلأُنْسِ ، وَٱلتَّضَاحُكِ ، وَنُزُوعِ ٱلْمَعْنَىٰ إِلَىٰ ٱلْمَعْنَىٰ . . .

وَلِلأَخْلَاقِ ٱلْمَهْزُوْمَةِ سِلَاحٌ مِنَ ٱلدِّيْنِ قَدْ صَدِئَ ؛ وَسِلَاحٌ مِنَ ٱلْحَيَاءِ مَكْسُوْرٌ! يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ! سَلَخَكِ مِنْ ثِيَابِكِ جَزَّارٌ . . .

\* \* \*

ٱلشَّاطِيءُ كَبِيرٌ كَبِيرٌ ، يَسَعُ ٱلآلَافَ وَٱلآلَافَ .

وَلَـٰكِنَّهُ لِلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ صَغِيرٌ صَغِيرٌ ، حَتَّىٰ لَا يَكُوْنَ إِلَّا خَلْوَةً . . .

وَتَقْضِيْ ٱلْفَتَاةُ سَنَتَهَا تَتَعَلَّمُ ، ثُمَّ تَأْتِيْ هُنَا تَتَذَكَّرُ جَهْلَهَا وَتَعْرِفُ مَا هُوَ . . .

وَتُمْضِيْ ٱلْمَرْأَةُ عَامَهَا كَرِيْمَةً ، ثُمَّ تَجِيْءُ لِتَجِدَ هُنَا مَادَّةَ ٱللَّوْمِ ٱلطَّبِيْعِيِّ . . .

لَوْ كَانَتْ حَجَّاجَةٌ صَوَّامَةٌ ، لَلَعَنَتْهَا ٱلْكَعْبَةُ لِوُجُوْدِهَا فِيْ ﴿ ٱسْتَانْلِي ﴾(١) .

ٱلْفَتَاةُ تَرَىٰ فِيْ ٱلرِّجَالِ ٱلْعُرْيَانِيْنَ أَشْبَاحَ أَخْلَامِهَا ، وَهَـٰلذَا مَعْنَى مِنَ ٱلسُّقُوْطِ

وَٱلْمَرْأَةُ تُسَارِقُهُمُ ٱلنَّظَرَ تَنْوِيْعًا لِرَجُلِهَا ٱلْوَاحِدِ ، وَهَـٰذَا مَعْنَى مِنَ ٱلْمَوَاخِيْرِ . . .

أَيْنَ تَكُوْنُ ٱللَّيَّةُ ٱلصَّالِحَةُ لِفَتَاةٍ أَوِ ٱمْرَأَةٍ بَيْنَ رِجَالٍ عُرْيَانِيْنَ ؟

يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ ! سَلَخَكِ مِنْ ثِيَابِكِ جَزَّارٌ . . .

\* \*

استانلي ، أو استانلي باي Stanley by : اسم شاطئ مشهور في زمن المؤلف ، كان عَلَمًا على عدم مراعاة أيّ من الآداب ناهيك عن الدين والخلق .

ولهذا وضعه المؤلِّف لاحقًا بـ « مزبلة إسكندرية » مضيفَه كَمَعْلَم من معالِمِهَا .

وقد ذكره كذلك الشيخ مصطفى صبري في كتابه " قولي في المُرأة » فراجعه ، وهو من مطبوعات الجفان والجابى للطباعة والنشر ، ليماسول ، قبرص . بسام .

هُنَاكَ ٱلتَّزْبِيَةُ ، وَهُنَا إِعْلَانُ ٱلإِغْفَالِ وَٱلطَّيْشِ .

وَهُنَاكَ ٱلدِّيْنُ ، وَهُنَا أَسْبَابُ ٱلإِغْرَاءِ وَٱلزَّلَلِ .

هُنَاكَ تَكَلُّفُ(١) ٱلأَخْلَاقِ ، وَهُنَا طَبِيْعَةُ ٱلْحُرِّيَّةِ مِنْهَا .

وَهُنَاكَ ٱلْعَزِيْمَةُ (٢) بِٱلْقَهْرِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَهُنَا إِفْسَادُهَا بِٱلتَّرَخُّصِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ . وَهُنَا إِفْسَادُهَا بِٱلتَّرَخُّصِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ . وَٱلْبَحْرُ يُعَلِّمُ ٱلْبَرِّ . . .

لَوْ دَرَىٰ هَـــُـؤُلَاءِ وَهَــُـؤُلَاءِ مَعَرَّةَ ٱغْتِسَالِهِمْ مَعًا فِيْ ٱلْبَحْرِ ، لَاغْتَسَلُوْا مِنَ ٱلْبَحْرِ . فَقَطْرَةُ ٱلْمَاءِ ٱلَّتِيْ نَجَسَتْهَا ٱلشَّهَوَاتُ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِيْ دِمَائِهِمْ .

وَذَرَّةُ ٱلرَّمْلِ ٱلنَّجِسَةُ فِيْ ٱلشَّاطِئُ ، سَتَكْبَرُ حَتَّىٰ تَصِيْرَ بَيْتًا نَجِسًا لِأَبٍ وَأُمَّ . . . يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ ! سَلَخَكِ مِنْ ثِيَابِكِ جَزَّارٌ . . .

يَجِيْنُوْنَ لِلشَّمْسِ ٱلَّتِيْ تَقْوَىٰ بِهَا صِفَاتُ ٱلْجِسْمِ .

يَرِيْ وَ وَ مِنْ الْجِنْسَيْنِ شَمْسَهُ ٱلَّتِيْ تَضْعُفُ بِهَا صِفَاتُ ٱلْقَلْبِ . لِيَجِدَ كُلُّ مِنَ ٱلْجِنْسَيْنِ شَمْسَهُ ٱلَّتِيْ تَضْعُفُ بِهَا صِفَاتُ ٱلْقَلْبِ .

يَجِيْنُوْنَ لِلْهَوَاءِ ٱلَّذِيْ تَتَجَدَّدُ بِهِ عَنَاصِرُ ٱلدَّم .

لِيَجِدُواْ ٱلْهَوَاءَ ٱلآخَرَ ٱلَّذِيْ تَفْسُدُ بِهِ مَعَانِيْ ٱلدَّمِ .

يَجِيْئُوْنَ لِلْبَحْرِ ٱلَّذِيْ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ ٱلْقُوَّةَ وَٱلْعَافِيَةَ .

لِيَأْخُذُوا عَنْهُ أَيْضًا شَرِيْعَتَهُ ٱلطَّبِيْعِيَّةَ : سَمَكَةٌ تُطَارِدُ سَمَكَةٌ . .

وَيَقُوْلُوْنَ : لَيْسَ عَلَىٰ ٱلْمُصَيِّفِ حَرَجٌ .

أَيْ لِأَنَّهُ أَعْمَىٰ ٱلأَدَبِ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ .

يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ ! سَلَخَكِ مِنْ ثِيَابِكِ جَزَّارٌ . . .

(١) في الأصل : « وتكلّف » بدلًا من : « هناك تكلّف » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « والعزيمة » بدلًا من : « وهناك العزيمة » .

ٱلْمَدَارِسُ ، وَٱلْمَسَاجِدُ ، وَٱلْبِيَعُ ، وَٱلْكَنَائِسُ ، وَوَزَارَةُ ٱلدَّاخِلِيَّةِ ؛ هَلذِهِ كُلُّهَا لَنْ تَهْزِمَ ٱلشَّاطِئَ .

> فَأَمْوَاجُ ٱلنَّفْسِ ٱلْبَشَرِيَّةِ كَأَمْوَاجِ ٱلْبَحْرِ ٱلصَّاخِبِ ، تَنْهَزِمُ أَبَدًا لِتَرْجِعَ أَبَدًا . لَا يَهْزِمُ ٱلشَّاطِئَ إِلَّا ذَلِكَ " ٱلْجَامِعُ ٱلأَزْهَرُ " ، لَوْ لَمْ يَكُنْ فَدْ مُسِخَ مَدْرَسَةً ! فَصَرْخَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ قَلْبِ ٱلأَزْهَرِ ٱلْقَدِيْمِ ، تَجْعَلُ هَدِيْرَ ٱلْبَحْرِ كَأَنَّهُ تَسْبِيْحٌ . وَتَرُدُّ ٱلأَمَوْاجَ نَقِيَّةٌ بَيْضَاءَ (١) ، كَأَنَّهَا عَمَائِمُ ٱلْعُلَمَاءِ .

وَتَأْتِيْ إِلَىٰ ٱلْبَحْرِ بِأَعْمِدَةِ ٱلأَزْهَرِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ . وَلَـٰكِنِّيُ أَرَىٰ زَمَنّا قَدْ نَقَلَ حَتَّىٰ إِلَىٰ ٱلْمَدَارِسِ رُوْحَ « ٱلْكَازِيْنُو »<sup>(٢)</sup> . . . ! يَا لُحُوْمَ ٱلْبَحْرِ ! سَلَخَكِ مِنْ ثِيَابِكِ جَزَّارٌ . . . !

\* \* \*

هُنَا عَلَىٰ رَغْمِ ٱلآذَابِ ، مَمْلَكَةٌ لِلصَّيْفِ وَٱلْقَيْظِ ، سُلْطَانُهَا ٱلْجِسْمُ ٱلْمُؤَنِّثُ ٱلْعَارِيْ . أَجْسَامٌ تَعْرِضُ مَفَاتِنَهَا عَرْضَ ٱلْبَضَائِعِ ؛ فَٱلشَّاطِئُ حَانُوْتٌ لِلزَّوَاجِ ! وَأَجْسَامٌ تَعْرِضُ أَوْضَاعَهَا كَأَنَّهَا فِيْ غُرْفَةِ نَوْمِهَا لَا فِيْ ٱلشَّاطِئُ . . . وَأَجْسَامٌ جَالِسَةٌ لِعَيْرِهَا ، تُحِيْطُ بِهَا مَعَانِيْهَا مُلْتَمِسَةٌ مَعَانِيَهُ؛ فَٱلشَّاطِئُ سُوْقٌ لِلرَّقِيْقِ . . . وَأَجْسَامٌ خَفِرَةٌ جَالِسَةٌ لِلشَّمْسِ وَٱلْهَوَاءِ ؛ فَٱلشَّاطِئُ كَدَارِ ٱلْكُفْرِ لِمَنْ أَكْرِهَ (٣ . . . وَأَجْسَامٌ عَلِيْلَةٌ تَقْتَحِمُهَا ٱلأَعْيُنُ فَتَرْدَرِيْهَا ، لِأَنَّهَا جَعَلَتِ ٱلشَّاطِئُ مُسْتَشْفًىٰ . . . ! وَأَجْسَامٌ خَلِيْعَةٌ أَضَافَتْ مِنْ (ٱسْتَانْلِيْ) وَأَخَوَاتِهَا إِلَىٰ مَنَارَةِ ٱسْكَنْدَرِيَّةَ ، وَمَكْتَبَةِ وَأَجْسَامٌ خَلِيْعَةٌ أَضَافَتْ مِنْ (ٱسْتَانْلِيْ) وَأَخَوَاتِهَا إِلَىٰ مَنَارَةِ ٱسْكَنْدَرِيَّةَ ، . وَمَكْتَبَةِ ٱسْكَنْدَرِيَّةَ اسْكَنْدَرِيَّةَ . . . . !

<sup>(</sup>١) يَرَىٰ بَعْضُهُمْ أَنَّ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْوِصْفِ خَطَأٌ ، وَأَنَّ ٱلصَّوَابَ أَنْ يُقَالَ " بِيْضٌ " ، وَلَسْنَا مِنْ هَـٰذَا ٱلرَّأْيِ ، وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ ٱلْمُبْرَدُ وَمَنْ تَابَعُوهُ ، لِغَفْلَتِهِمْ عَنِ ٱلسِّرِّ فِيْ بَلَاغَةِ ٱلاسْتِعْمَالِ مَرَّةً فِيْ ٱلْوَصْفِ بِٱلْمُفْرَدِ ، وَمَرَّةً فِيْ ٱلْوَصْفِ بِٱلْمُفْرَدِ ، وَمَرَّةً فِيْ ٱلْوَصْفِ بِٱلْجَمْعِ .

<sup>(</sup>٢) الكازينو Casino : منتدى عام للترفيه والقمار . بسام .

<sup>(</sup>٣) إِشَارَةَإِلَىٰ الآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ: ﴿ . . إِلَّامَنْ أُصِّرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [١٦ سورة النحل/ الآية: ١٠٦].

كَانَ جِدَالُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ ٱلسُّفُوْدِ ، فَأَصْبَحَ ٱلآنَ فِيْ ٱلْعُرْيِ .

فَإِذَا تَطَوَّرَ ، فَمَاذَا بَقِيَ مِنْ تَقْلِيْدِ أُورُبَّة إِلَّا ٱلْحِدَالُ فِيْ شَرْعِيَّةِ جَمْعِ ٱلْمَرْأَةِ بَيْنَ ٱلزَّوْجِ وَشِبْهِ ٱلزَّوْجِ<sup>(١)</sup> ؟ .

\* \*

ٱنْتَهَىٰ مَا ٱسْتَطَعْتُ تَرْجَمَتَهُ ، بَعْدَ ٱلرُّجُوعِ فِيْ مَوَاضِعَ مِنَ ٱلْقَصِيْدَةِ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوَامِيْسِ ٱلْحَيَّةِ . . . إِلَىٰ بَعْضِ شُبَّانِ ٱلشَّاطِئُ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# قَصِيْدَةٌ مُتَرْجَمَةٌ { عَنِ ٱلْمَلَكِ } :

# اً ٱحْذَرِيْ ﴿ \* ) . . . !

تَرْجَمْنَا عَنِ ٱلشَّيْطَانِ قَصِيْدَةَ « لُحُوْمِ ٱلْبَحْرِ » . وَهَلذِهِ تَرْجَمَةٌ عَنْ أَحَدِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ؛ رَآنِيْ جَالِسًا تَحْتَ ٱللَّيْلِ وَقَدْ أَجْمَعْتُ أَنْ أَضَعَ كَلِمَةٌ لِلْمَرْأَةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ فِيْمَا تُحَاذِرُهُ أَوْ تَتَوَجَّسُ مِنْهُ ٱلشَّرَ ؛ فَتَخَايَلَ ٱلْمَلَكُ بِأَضْوَائِهِ فِيْ ٱلضَّوْءِ ، وَسَنَحَ لِيْ بِرُوْحِهِ ، وَبَثَّ فِيَّ مِنْ سِرِّهِ ٱلشَّرَ ؛ فَتَخَايَلَ ٱلْمَلَكُ بِأَضْوَائِهِ فِيْ ٱلضَّوْءِ ، وَسَنَحَ لِيْ بِرُوْحِهِ ، وَبَثَّ فِيَّ مِنْ سِرِّهِ

<sup>(</sup>١) يُسَمَّىٰ هَـٰلَـاَ فِيُ ٱللُّغَةِ ٱلضَّمَدُ بِفَتْحِ ٱلضَّادِ وَٱلْمِيْمِ ، وَهُوَ أَنْ يُخَالَّ ٱلرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةَ وَلَهَا زَوْجٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ٱلشَّاعِرِ [أَبِي ذُوَيْبٍ ٱلْهُلَـالِي من الطويل] :

تُسرِيْسَدِيْسَنَ كَيْمَسَّا تَضْمَسِدِيْشِي وَخَسالِسَدًا وَهَسِلْ يُجْمَسِعُ ٱلسَّيْفَسَانِ وَيْحَسِكِ فِي غِمْسِدِ وَمَنْ هَلْذَا يُقَالُ فِي ٱلرَّجُلِ : ذَاقَ ٱلطَّعْمَ ٱلَّذِيْ وَصَفَهُ أَنَاتُوْلُ فَرَانس وَمِنْ هَلْذَا يُقَالُ فِي ٱلرَّجُلِ : ذَاقَ ٱلطَّعْمَ ٱلَّذِيْ وَصَفَهُ أَنَاتُوْلُ فَرَانس وَمِنْ هَلَا يُقَالُ فِي ٱلرَّفِي وَالشَاعِرِ الفرنسي ، غلب على أدبه التهكم اللاذع ، وتميَّر بيانه بالنصاعة والوضوح . منح جائزة نوبل في الآداب لعام ١٩٢١] .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٧٢ ، ١١ شعبان سنة ١٣٥٣ هـ = ١٩ نوفمبر/ تشرين الآخر سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٨٨٣ \_ ١٨٨٥ .

ٱلإِلَهِيِّ ؛ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِيْ قَلْبِيْ إِلَىٰ فَجْرٍ مِنْ هَـٰذَا ٱلشَّعْرِ يَنْبُعُ كَلِمَةً كَلِمَةً ، وَيُشْرِقُ مَعْنَى مَعْنَى ، وَيَسْنَطِيْرُ جُمْلَةً ، حَتَّىٰ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْقَصِيْدَةُ وَكَأَنَّمَا سَافَرْتُ فِيْ حُلُمٍ مِنَ ٱلأَحْلَامِ فَجِئْتُ بِهَا .

وَٱنْطَلَقَ ذَلِكَ ٱلْمَلَكُ وَتَرَكَهَا فِيْ يَدِيْ لُغَةً مِنْ طَهَارَتِهِ لِلْمَرْأَةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ فِيْ مَلَاثِكِيِّيَهَا :

## ٱحْذَرِيْ . . . !

ٱحْذَرِيْ أَيْتُهَا ٱلشَّرْفِيَّةُ وَبَالِغِيْ فِيْ ٱلْحَذَرِ ، وَٱجْعَلِيْ أَخَصَ طِبَاعِكِ ٱلْحَذَرَ وَحْدَهُ .

ٱحْذَرِيْ تَمَدُّنَ أُوْرُبَّة أَنْ يَجْعَلَ فَضِيْلَتَكِ ثَوْبًا يُوسَّعُ وَيُضَيَّقُ ؛ فَلُبْسُ ٱلْفَضِيْلَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ لُبْسُهَا وَخَلْعُهَا . . .

آخْذَرِيْ فَنَهُمُ ٱلاجْتِمَاعِيَّ ٱلْخَبِيْثَ ٱلَّذِيْ يَهْرِضُ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ فِيْ مَجَالِسِ ٱلرِّجَالِ أَنْ تُؤَدِّيَ أَجْسَامُهُنَّ ضَرِيْبَةَ ٱلْفَنِّ . . .

ٱحْذَرِيْ تِلْكَ ٱلأُنُوْنَةَ ٱلاجْتِمَاعِيَّةَ ٱلظَّرِيْفَةَ ؛ إِنَّهَا ٱنْتِهَاءُ ٱلْمَرْأَةِ بِغَايَةِ ٱلظَّرْفِ وَٱلرَّقَّةِ إِلَىٰ . . . إِلَىٰ ٱلْفَضِيْحَةِ .

ٱحْلَرِيْ تِلْكَ ٱلنِّسَاثِيَّةُ (١) ٱلْغَزَلِيَّةَ ؛ إِنَّهَا فِيْ جُمْلَتِهَا تَرْخِيْصٌ ٱجْتِمَاعِيٌّ لِلْحُرَّةِ أَنْ . . . أَنْ تُشَارِكَ ٱلْبَغِيَّ فِيْ نِصْفِ عَمَلِهَا .

أَيَّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

\* \* \*

آَحْذَرِيْ ٱلتَّمَدُّنَ ٱلَّذِيْ ٱخْتَرَعَ لِقَتْلِ لَقَبِ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْمُقَدَّسِ ، لَقَبَ " ٱلْمَرْأَةِ ٱلثَّانِيَةِ » . . . . وَٱخْتَرَعَ لِقَتْلِ لَقَبِ ٱلْعَذْرَاءِ ٱلْمُقَدَّسِ ، لَقَبَ " نِصْفِ عَذْرَاءَ » . . .

<sup>(</sup>١) نَحْنُ نَسْتَغْمِلُ : ٱلنِّسَائِيَّةَ وَٱلنِّسْوِيَّةَ ، وَكِلَاهُمَا عِنْدَنَا صَحِيْحٌ ، وَٱلاخْتِيَارُ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ لِلأَفْصَحِ فِيْ مَوْفِعِهِ .

وَٱخْتَرَعَ لِقَنْلِ دِيْنِيَّةِ مَعَانِيْ ٱلْمَرْأَةِ ، كَلِمَةَ « ٱلأَدَبِ ٱلْمَكْشُؤفِ » . . .

وَٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱخْتِرَاعِ ٱلسُّوْعَةِ فِيْ ٱلْحُبِّ . . . فَٱكْتَفَىٰ ٱلرَّجُلُ بِزَوْجَةِ سَاعَةٍ . . .

وَإِلَىٰ ٱخْتِرَاعِ ٱسْتِقْلَالِ ٱلْمَرْأَةِ ، فَجَاءَ بِٱلَّذِيْ ٱسْمُهُ (ٱلأَبُ) مِنَ ٱلشَّارِعِ ، لِتُلْقِيَ بِٱلَّذِيْ ٱسْمُهُ (ٱلأَبُنُ) إِلَىٰ ٱلشَّارِع . . .

أَيُّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

\* \* \*

ٱحْذَرِيْ وَأَنْتِ ٱلنَّجْمُ ٱلَّذِيْ أَضَاءَ مُنْذُ ٱلنُّبُوَّةِ ، أَنْ تُقَلِّدِيْ هَـٰذِهِ ٱلشَّمْعَةَ ٱلَّتِيْ أَضَاءَتْ مُنْذُ قَلِيْلٍ .

إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلشَّرْقِيَّةَ هِيَ ٱسْتِمْرَارٌ مُتَّصِلٌ لآدَابِ دِيْنِهَا ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلْعَظِيْمِ .

هِيَ دَائِمًا شَدِيْدَةُ ٱلْحِفَاظِ حَارِسَةٌ لِحَوْزَتِهَا ؛ فَإِنَّ قَانُوْنَ حَيَاتِهَا دَائِمًا هُوَ قَانُوْنُ ٱلأُمُوْمَةِ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

هِيَ ٱلطَّهْرُ وَٱلْعِفَّةُ ، هِيَ ٱلْوَفَاءُ وَٱلأَنْفَةُ ، هِيَ ٱلصَّبْرُ وَٱلْعَزِيْمَةُ ، هِيَ كُلُّ فَضَائِلِ ٱلأُمَّ . فَمَا هُوَ طَرِيْقُهَا ٱلْجَدِيْدُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلْفَاضِلَةِ ، إِلَّا طَرِيْقُهَا ٱلْقَدِيْمُ بِعَيْنِهِ ؟ أَيَّتُهَا ٱلشَّرْفِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

\* \* \*

ٱحْذَرِيْ (وَيْحَكِ) تَقْلِيْدَ ٱلأُوْرُبِّيَّةِ ٱلَّتِيْ تَعِيْشُ فِيْ دُنْيَا أَعْصَابِهَا مَحْكُوْمَةً بِقَانُوْنِ أَحْلَامِهَا . . .

لَمْ تَعُدْ أُنُوْتُنَّهَا حَالَةً طَبِيْعِيَّةً نَفْسِيَّةً فَقَطْ ، بَلْ حَالَةً عَقْلِيَّةً أَيْضًا تَشُكُ وَتُجَادِلُ . . .

أُنُونَةٌ تَفَلْسَفَتْ فَرَأَتِ ٱلزَّوَاجَ نِصْفَ ٱلْكَلِمَةِ فَقَطْ . . . وَٱلأُمَّ نِصْفَ ٱلْمَرْأَةِ فَقَطْ . . .

وَيَا وَيْلَ ٱلْمَرْأَةِ حِيْنَ تَنْفَجِرُ أُنُوْئَتُهَا بِٱلْمُبَالَغَةِ ٱلْعَقْلِيَّةِ ، فَتَنْفَجِرُ بِٱلدَّوَاهِيْ عَلَىٰ فَضِيْلَةِ . . .

إِنَّهَا بِذَلِكَ حُرَّةٌ مُسَاوِيَةٌ لِلرَّجُلِ، وَلَـٰكِنَّهَا بِذَلِكَ لَيْسَتِ ٱلأُنْثَىٰ ٱلْمَحْدُوْدَةَ بِفَضِيْلَتِهَا . . .

### أَيُّتُهَا الشَّرْقِيَّةُ ! ٱخْذَرِيْ ٱخْذَرِيْ !

ٱخْذَرِيْ خَجَلَ ٱلأُوْرُبُيَّةِ ٱلْمُتَرَجَّلَةِ مِنَ ٱلإِفْرَارِ بِأَنُوْثَتِهَا .

إِنَّ خَجَلَ ٱلأُنْثَىٰ مِنْ أَنَّهَا أُنْثَىٰ يَجْعَلُ فَضِيْلَتَهَا تَخْجَلُ مِنْهَا . . .

إِنَّهُ يُسْقِطُ حَيَاءَهَا وَيَكْسُوْ مَعَانِيَهَا رُجُوْلَةً غَيْرَ طَبِيْعِيَّةٍ .

إِنَّ هَالِهِ ٱلْأُنْثَىٰ ٱلْمُتَرَجِّلَةَ تَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلرَّجُلِ نَظْرَةَ رَجُلِ إِلَىٰ أُنْثَىٰ . .

وَٱلْمَرْأَةُ تَعْلُوْ بِٱلزَّوَاجِ دَرَجَةً إِنْسَانِيَّةً ، وَلَـٰكِنَّ هَـٰـٰذِهِ ٱلْمَكْذُوْبَةَ تَنْحَطُّ دَرَجَةً إِنْسَانِيَّةً بِٱلزَّوَاجِ .

أَيَّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

ٱحْذَرِيْ تَهَوُّسَ ٱلأُوْرُبَيَّةِ فِيْ طَلَبِ ٱلْمُسَاوَاةِ بِٱلرَّجُلِ .

لَقَدْ سَاوَتْهُ فِيْ ٱلذَّهَابِ إِلَىٰ ٱلْحَلَّاقِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْحَلَّاقَ لَمْ يَجِدْ فِيْ وَجْهِهَا ٱللَّحْيَةَ . .

إِنَّهَا خُلِفَتْ لِتَحْبِيْبِ ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ ٱلرَّجُلِ ، فَكَانَتْ بِمُسَاوَاتِهَا مَادَّةَ تَبْغِيْضٍ .

ٱلْعَجِيْبُ أَنَّ سِرَّ ٱلْحَيَاةِ يَأْبَىٰ أَبَدًا أَنْ تَتَسَاوَىٰ ٱلْمَرْأَةُ بِٱلرَّجُلِ إِلَّا إِذَا خَسِرَتْهُ .

وَٱلاَّعْجَبُ اَنَّهَا حِبْنَ تَخْضَعُ ، يَرْفَعُهَا هَـٰذَا ٱلسَّرُّ ذَاتُهُ عَنِ ٱلْمُسَاوَاةِ بِٱلرَّجُلِ إِلَىٰ ٱلسَّيَادَةِ عَلَيْهِ .

أَيُّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

آخْذَرِيْ أَنْ تَخْسَرِيْ ٱلطَّبَاعَ ٱلَّتِيْ هِيَ ٱلأَلْيَقُ بِأُمُّ أَنْجَبَتِ ٱلأَنْبِيَاءَ فِيْ ٱلشَّرْقِ. أُمُّ عَلَيْهَا طَابَعُ ٱلنَّفْسِ ٱلْجَمِيْلَةِ ، تَنْشُرُ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ جَوَّ نَفْسِهَا ٱلْعَالِيَةِ . فَلَوْ صَارَتِ ٱلْحَيَاةُ غَيْمًا وَرَعْدًا وَبَرْقًا ، لَكَانَتْ هِيَ فِيْهَا ٱلشَّمْسَ ٱلطَّالِعَةَ . وَلَوْ صَارَتِ ٱلْحَيَاةُ قَيْظًا وَحَرُوْرًا وَآخْتِنَاقًا ، لَكَانَتْ هِيَ فِيْهَا ٱلنَّسِيْمَ يَتَخَطَّرُ . أُمُّ لَا تُبَالِيْ إِلَّا أَخْلَاقَ ٱلْبُطُوْلَةِ وَعَزَائِمَهَا ، لِأَنَّ جَدَّاتِهَا وَلَدْنَ ٱلأَبْطَالَ . أَيَّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱخْذَرِيْ ٱخْذَرِيْ !

\* \* \*

ٱحْذَرِيْ هَاوُلَاءِ ٱلشُّبَّانَ ٱلْمُتَمَدِّنِيْنَ بِأَكْثَرَ مِنَ ٱلتَّمَدُّنِ . . .

يُبَالِغُ ٱلْخَبِيْثُ فِيْ زِيْنَتِهِ ، وَمَا يَدْرِيْ أَنَّ زِيْنَتَهُ مُعْلِنَةٌ أَنَّهُ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلظَّاهِرِ .

وَيُبَالِغُ فِيْ عَرْضِ رُجُوْلَتِهِ عَلَىٰ ٱلْفَتَيَاتِ ، يُحَاوِلُ إِيْقَاظَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلرَّاقِدَةِ فِيْ ٱلْعَذْرَاءِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ !

لَيْسَ لِامْرَأَةٍ فَاضِلَةٍ إِلَّا رَجُلُهَا ٱلْوَاحِدُ ؛ فَٱلرِّجَالُ جَمِيْعًا هُمْ مَصَائِبُهَا إِلَّا وَاحِدًا . وَإِذَا هِيَ خَالَطَتِ ٱلرِّجَالَ ، فَٱلطَّبِيْعِيُّ أَنَّهَا تُخَالِطُ شَهَوَاتٍ ، وَيَجِبُ أَنْ تَحْذَرَ وَتُبَالِغَ . أَيْتُهَا ٱلشَّرْفِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

ٱحْذَرِيْ ! فَإِنَّ فِيْ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ طَبَائِعَ شَرِيْفَةً مُتَهَوِّرَةً ؛ وَفِيْ ٱلرِّجَالِ طَبَائِعُ خَسِيْسَةٌ نَعَمَّرَةٌ .

وَحَقِيْقَةُ ٱلْحِجَابِ أَنَّهُ ٱلْفَصْلُ بَيْنَ ٱلشَّرَفِ فِيْهِ ٱلْمَيْلُ إِلَىٰ ٱلنُّرُوٰلِ ، وَبَيْنَ ٱلْخِسَّةِ فِيْهَا ٱلْمَيْلُ إِلَىٰ ٱلصَّعُوْدِ .

فِيْكِ طَبَائِعُ ٱلْحُبِّ ، وَٱلْحَنَانِ ، وَٱلإِيْثَارِ ، وَٱلإِخْلَاصِ ، كُلَّمَا كَبُرْتِ كَبُرَتْ . طَبَائِعُ خَطِرَةٌ ، إِنْ عَمِلَتْ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهَا . . . جَاءَتْ بِعَكْسِ مَا تَعْمَلُهُ فِيْ مَوْضِعِهَا . فِيْهَا كُلُّ ٱلشَّرَفِ مَا لَمْ تَنْخَدِعْ ، فَإِذَا ٱنْخَدَعَتْ فَلَيْسَ فِيْهَا إِلَّا كُلُّ ٱلْعَارِ .

أَيْتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

أَخْذَرِيْ كَلِمَةً شَيْطَانِيَّةً تَسْمَعِيْنَهَا: هِيَ فَنَيَّةُ ٱلْجَمَالِ أَوْ فَنَيَّةُ ٱلأُنُوثَةِ (١).

وَٱفْهَمِيْهَا أَنْتِ هَلَكَذَا: وَاجِبَاتُ ٱلْأَنُوثَةِ وَوَاجِبَاتُ ٱلْجَمَالِ.

بِكَلِمَةٍ يَكُوْنُ ٱلإِحْسَاسُ فَاسِدًا ، وَبِكَلِمَةٍ يَكُوْنُ شَرِيْفًا .

وَلَا يَتَسَقَّطُ ٱلرَّجُلُ آمْرَأَةً إِلَّا فِيْ كَلِمَاتٍ مُزَيَّنَةٍ مِثْلِهَا . . .

يَجِبُ أَنْ تَتَسَلَّحَ ٱلْمَرْأَةُ مَعَ نَظَرَاتِهَا ، بِنَطْرَةِ غَضَبٍ وَنَظْرَةِ ٱحْتِقَارٍ .

أَيُّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱخْذَرِيْ ٱخْذَرِيْ !

\* \* \*

أَخْذَرِيْ أَنْ تُخْدَعِيْ عَنْ نَفْسِكِ ؛ إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ أَشَدُّ ٱفْتِقَارًا إِلَىٰ ٱلشَّرَفِ مِنْهَا إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ.

إِنَّ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْخَادِعَةَ إِذْ تُقَالُ لَكِ ، هِيَ أُخْتُ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي تُقَالُ سَاعَةَ إِنْفَاذِ ٱلْحُكْمِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِٱلشَّنْقِ . . .

يَغْتَزُّوْنَكِ بِكَلِمَاتِ ٱلْمُحُبِّ وَٱلزَّوَاجِ وَٱلْمَالِ ، كَمَا يُقَالُ لِلصَّاعِدِ إِلَىٰ ٱلشَّنَّاقَةِ<sup>(٢)</sup> : مَاذَا تَشْتَهِيْ ؟ مَاذَا تُرِيْدُ ؟

ٱلْحُبُّ ؟ ٱلزَّوَاجُ ؟ ٱلْمَالُ ؟ هَلْذِهِ صَلَاةُ ٱلتَّعْلَبِ حِيْنَ يَتَظَاهَرُ بِٱلتَّقْوَىٰ أَمَامَ ٱلدَّجَاجَةِ . . .

ٱلْحُبُّ؟ ٱلزَّوَاجُ؟ ٱلْمَالُ؟ يَا لَحْمَ ٱلدَّجَاجَةِ! بَعْضُ كَلِمَاتِ ٱلثَّعْلَبِ هِيَ أَنْيَابُ ٱلثَّعْلَب...

أَيَّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ 1 آخْذَرِيْ ٱخْذَرِيْ .

() فِي ٱلأَصْل : ﴿ فِيمَةُ ٱلْجَمَالِ أَوْ قِيمَةُ ٱلأُنُونَةِ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ فَثَيَّةُ ٱلْلَجَمَالِ أَوْ فَتُنَّيَّةُ ٱلأَنُونَةِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كَلْيَمةُ « ٱلْمِشْنَقَةِ » لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً ، وَلَلكِنْ لَهَا وَجُهَا فِي ٱلاَشْتِقَاقِ ، عَيْرَ أَنَّ كَشْرَةَ مِيْمِهَا تَجْعَلُهَا ثَقِيلَةً ، وَكَانَ ٱسْمُهَا فَدِيْمًا « ٱلشَّنَاقَةُ » ، ذَكَرَهَا يَاقُوْتُ فِيْ « مُعْجَمِ ٱلأُدَبَاءِ » ، وَهِيَ أَفْصَحُ وَأَخَفُ ، فَلَيَالَةً ، وَكَانَ ٱسْمُهَا فَدِيْمًا « ٱلشَّنَاقَةُ » ، ذَكَرَهَا يَاقُوْتُ فِيْ « مُعْجَمِ ٱلأُدَبَاءِ » ، وَهِيَ أَفْصَحُ وَأَخَفُ ، فَلَيَعَلَّ الشَّنَاقَةَ بَعْدَ هَلذَا تَشْنَقُ ٱلْمِشْنَقَةَ . . .

آخْذَرِيْ ٱلسُّقُوْطَ ! إِنَّ سُقُوْطَ ٱلْمَرْأَةِ لِهَوْلِهِ وَشِدَّتِهِ ثَلَاثُ مَصَائِبَ فِيْ مُصِيْبَةِ :

سُقُوْطُهَا هِيَ ، وَسُقُوْطُ مَنْ أَوْجَدُوْهَا ، وَسُقُوْطُ مَنْ تُوْجِدُهُمْ !

نَوَائِبُ ٱلأُسْرَةِ كُلُّهَا قَدْ يَسْتُرُهَا ٱلْبَيْتُ ، إِلَّا عَارَ ٱلْمَرْأَةِ .

فَيَدُ ٱلْعَارِ تَقْلِبُ ٱلْحِيْطَانَ كَمَا تَقْلِبُ ٱلْيَدُ ٱلنَّوْبَ فَتَجْعَلُ مَا لَا يُرَىٰ هُوَ مَا يُرَىٰ

وَٱلْعَارُ حُكُمٌ يُنَفِّذُهُ ٱلْمُجْتَمَعُ كُلُّهُ ، فَهُوَ نَفْيٌ مِنَ ٱلاحْتِرَامِ ٱلإِنْسَانِيَّ

أَيُّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ !

\* \* \*

لَوْ كَانَ ٱلْعَارُ فِيْ بِئْرٍ عَمِيْقَةٍ لَقَلَبَهَا ٱلشَّيْطَانُ مِئْذَنَةٌ وَوَقَفَ يُؤَذِّنُ عَلَيْهَا .

يَفْرَحُ ٱللَّعِيْنُ بِفَضِيْحَةِ ٱلْمَرْأَةِ خَاصَّةً ، كَمَا يَفْرَحُ أَبٌ غَنِيٌّ بِمَوْلُوْدٍ جَدِيْدٍ فِي بَيْتِهِ . . .

وَٱللَّصُّ ، وَٱلْقَاتِلُ ، وَٱلسِّكِّيْرُ ، وَٱلْفَاسِقُ ، كُلُّ هَـٰؤُلَاءِ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كَٱلْحَرِّ ِٱلْبَرْدِ .

أَمَّا ٱلْمَوْأَةُ حِيْنَ تَسْقُطُ ، فَهَاذِهِ مِنْ تَحْتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ هِيَ ٱلزِّلْزِلَةُ .

لَيْسَ أَفْظَعُ مِنَ ٱلزِّلْزِلَةِ ٱلْمُرْتَجَّةِ تَشُقُ ٱلأَرْضَ ، إِلَّا عَارَ ٱلْمَرْأَةِ حِيْنَ يَشُقُ ٱلأُسْرَةَ .

﴿ أَيُّتُهَا ٱلشَّرْقِيَّةُ ! ٱحْذَرِيْ ٱحْذَرِيْ ! } .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



« وَكَيْفَ يُشْعَبُ صَدْعُ ٱلْحُبِّ فِيْ كَبِدِيْ » ، كَيْفَ يُشْعِبُ صَدْعُ ٱلْحُبِّ ؟

لَعَمْرِيْ مَا رَأَيْتُ ٱلْجَمَالَ مَرَّةً إِلَّا كَانَ عِنْدِيْ هُوَ ٱلأَلَمَ فِيْ أَجْمَلِ صُوَدِهِ وَأَبْدَعِهَا ؟ أَتُرَانِيْ مَخْلُوقًا بِجُرْحِ فِيْ ٱلْقَلْبِ ؟

وَلَا تَكُوْنُ ٱلْمَرْأَةُ جَمِيْلَةً فِيْ عَيْنَيَّ ، إِلَّا إِذَا أَحْسَسْتُ حِيْنَ أَنْظُرُ إِلَيْهَا أَنَّ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئًا قَدْ عَرَفَهَا ، وَأَنَّ فِيْ عَيْنَيْهَا لَحَظَاتٍ مُوَجَّهَةً إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ تَنْظُرْ هِيَ إِلَيَّ .

فَإِثْبَاتُ ٱلْجَمَالِ نَفْسَهُ لِعَيْنِيْ ، أَنْ يُشْبِتَ صَدَاقَتَهُ لِرُوْحِيْ بِٱللَّمْحَةِ ٱلَّتِيْ تَدُلُّ وَتَتَكَلَّمُ : تَدُلُّ نَفْسِيْ وَتَتَكَلَّمُ فِيْ قَلْبِيْ .

كُنْتُ أَجْلِسُ فِيْ (إِسْكَنْدَرِيَّةَ) بَيْنَ ٱلضُّحَىٰ وَٱلظُّهْرِ ، فِيْ مَكَانٍ عَلَىٰ شَاطِئُ ٱلْبَحْرِ ، وَمَعِيَ صَدِيْقِي ٱلأُسْتَاذُ (ح)() مِنْ أَفَاضِلِ رِجَالِ ٱلسِّلْكِ ٱلسِّيَاسِيِّ ، وَهُوَ كَاتِبٌ مِنْ ذَوِيْ ٱلرَّأْيِ ، لَهُ أَدَبٌ غَضٌ وَنَوَادِرُ وَطَرَائِفُ ؛ وَفِيْ قَلْبِهِ إِيْمَانٌ لَا أَعْرِفُ مِثْلَهُ فِيْ مِثْلِهِ ، قَدْ بَلَغَ مَا شَاءَ ٱللهُ قُوَّةً وَتَمَكُّنًا ، حَتَّىٰ لأَحْسَبُ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ ٱللهِ قَدْ عُوْقِبَ فَحُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُحَامِبًا ، ثُمَّ زِيْدَ فِيْ ٱلْحُكْمِ فَجُعِلَ قَاضِيًا ، ثُمَّ ضُوْعِفَتِ ٱلْمُقُوْبَةُ فَجُعِلَ سِيَاسِيًّا . . .

وَهَـٰذَا ٱلْمَكَانُ يَنْقَلِبُ فِي ٱللَّيْلِ مَسْرَحًا وَمَرْقَصًا وَمَا بَيْنَهُمَا . . . فَيَتَغَاوَىٰ فِيْهِ ٱلْجَمَالُ وَٱلْحُبُ ، وَيَعْرِضُ ٱلشَّيْطَانُ مَصْنُوْعَاتِهِ فِيْ ٱلْهَزْلِ وَٱلرَّقْصِ وَٱلْغِنَاءِ (٢) ، فَإِذَا دَخَلْتَهُ فِيْ ٱلْهَزْلِ وَٱلرَّقْصِ وَٱلْغِنَاءِ (٢) ، فَإِذَا دَخَلْتَهُ فِيْ ٱلْهَوْلِ مَا لَكُوْرِ هُنَاكَ عَمَلًا فِيْ نَفْسِكَ . ٱلنَّهَارِ رَأَيْتَ نُوْرَ ٱلنَّهَارِ كَأَنَّهُ يَغْسِلُهُ وَيَغْسِلُكَ مَعَهُ ، فَتُحِسُ لِلنُوْرِ هُنَاكَ عَمَلًا فِيْ نَفْسِكَ .

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ١١٦ ، ٢٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٣ سبتمبر/أيلول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٥٢٣ \_ ١٥٢٦ .

<sup>(</sup>١) [هو حافظ عامر].

<sup>(</sup>٢) ﴿ ٱنْظُرْ مَقَالَةَ (لَوْ . . . ) فِي ٱلْجُزْءِ ٱلنَّانِيْ ، فَقَدْ كُتِيَتْ عَنْ هَـٰذَا ٱلْمَسْرَحِ بِعَيْنِهِ } .

وَيُرَىٰ ٱلْمَكَانُ صَدْرًا مِنَ ٱلنَّهَارِ كَأَنَّهُ نَاثِمٌ بَعْدَ سَهَرِ ٱللَّيْلِ ، فَمَا تَجِيْتُهُ مِنْ سَاعَةِ بَيْنَ ٱلصُّبْحِ وَٱلظُّهْرِ ، إِلَّا وَجَدْتَهُ سَاكِنَا هَادِئَا كَٱلْجِسْمِ ٱلْمُسْتَثْقِلِ نَوْمًا ؛ وَلِهَاذَا كُنْتُ كَثِيْرًا مَا أَكْتُبُ فِيْهِ ، بَلْ لَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ إِلَّا لِلْكِتَابَةِ .

فَإِذَا كَانَ ٱلظُّهْرُ أَقْبَلَ نِسَاءُ ٱلْمَسْرَحِ وَمَعَهُنَّ مِنْ يُطَارِحُهُنَّ ٱلأَنَاشِيْدَ وَٱلْحَانَهَا ، وَمَنْ يُتَقِّفُهُنَّ فِيْ ٱلرَّقْصِ ، وَمَنْ يُرَوِّيْهِنَّ مَا يُمَثِّلْنَ ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ٱبْتَلَتْهُنَّ بِهِ ٱلْحَيَاةُ لِتُسَاقِطَ عَلَيْهِنَّ ٱللَّيَالِيَ بِٱلْمَوْتِ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ .

وَكُنَّ إِذَا جِئْنَ رَأَيْنَنِيْ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَالتَّفْكِيْرِ ، فَيَنْصَرِفْنَ إِلَىٰ شَأْنِهِنَّ ، إِلَّا وَاحِدَةً كَانَتْ أَجْمَلَهُنَّ . وَأَكْثُرُ هَلُولًا عِ الْمِسْكِيْنَاتِ يَظْهَرْنَ لِعَيْنِ الْمُتَأَمِّلِ ، كَأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ مِثْلُ الْعَنْزِ اللَّتِيْ كُسِرَ أَحَدُ قَرْنَيْهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا عَلَامَةَ الضَّعْفِ وَالذَّلَةِ وَالنَّقْصِ مِثْلُ الْعَنْزِ اللَّتِيْ كُسِرَ أَحَدُ قَرْنَيْهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا عَلَامَةَ الضَّعْفِ وَالذَّلَةِ وَالنَّقْصِ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَتَبَدَّدُ حِيْنَا فَلَا تَكُونُ شَيْئًا ، وَتَجْمَعُ حِيْنًا فَتَكُونُ مَرَّةً شَيْئًا مَقْلُوبًا ، وَأَخْرَىٰ وَلَوْ أَنَّ الْمُرَأَةِ مِنْ هَلُولًا عِ الْمُسْكِيْنَاتِ اللَّواتِينِ شَكْلًا نَاقِصًا ، وَتَارَةً هَيْئَةً مُشُوهَةً ؛ لَكَانَتْ هِي كُلَّ آمْرَأَةٍ مِنْ هَلُولًا عِ الْمِسْكِيْنَاتِ اللَّواتِينِ الْمَسْكِينَاتِ اللَّواتِينِ الْمُسَرِّاتِ إِلَىٰ الْمَخَاوِفِ ، وَيَعِشْنَ ﴿ وَلَكِنْ ﴾ بِمُقَدِّمَاتِ الْمَوْتِ ، وَيَجِدْنَ فِي الْمَسَرَّاتِ إِلَىٰ الْمَخَاوِفِ ، وَيَعِشْنَ ﴿ وَلَلْكِنْ ﴾ بِمُقَدِّمَاتِ الْمَوْتِ ، وَيَجِدْنَ فِي الْمَسَرَّاتِ إِلَىٰ الْمَنْ أَوْنَ مَا اللَّواتِينَ الْمَالِمُ مَعْنَىٰ الْفَقْرِ ، وَيَتَلَقَيْنَ الْكَرَامَةَ فِيْهَا اللسَّتِهْزَاءُ ، ثُمَّ لَا يَعْرِفْنَ شَابًا وَلَا رَجُلًا إِلَّا وَقَعَتْ عَلَيْهِنَ مِنْ أَجْلِهِ لَعْنَةُ أَبِ أَوْ أَوْجَةٍ .

\* \* \*

وَتِلْكَ ٱلْوَاحِدَةُ ٱلَّتِيْ أَوْمَأْتُ إِلَيْهَا كَانَتْ حَزِيْنَةً مُتَسَلِّبَةٌ (١) فَكَأَنَّمَا جَذَبَهَا حُزْنُهَا إِلَيَّ ، وَكَانَتْ مُفَكِّرَةً فَكَأَنَّمَا هَدَاهَا إِلَيَّ فِكْرُهَا ، وَكَانَتْ جَمِيْلَةً فَدَلِّهَا عَلَيَّ ٱلْحُبُ ، وَمَا أَذْرِيْ وَٱللهِ أَيُّ نَفْسَيْنَا بَدَأَتْ فَقَالَتْ لِلأُخْرَىٰ أَهْلًا . . .

وَرَأَيْتُهَا لَا تَصْرِفُ نَظَرَهَا عَنِّيْ إِلَّا لِتَرُدَّهُ إِلَيَّ ، وَلَا تَرُدُّهُ إِلَّا لِتَصْرِفَهُ ؛ ثُمَّ رَأَيْتُهَا فَدْ جَالَ بِهَا ٱلْغَزَلُ جَوْلَةً فِيْ مَعْرَكَتِهِ . . . فَتَشَاغَلْتُ عَنْهَا لَا أُرِيْهَا أَنِّيْ أَنَا ٱلْخَصْمُ ٱلآخَرُ فِيْ ٱلْمَعْرَكَةِ . . .

بَيْدَ أَنِّيْ جَعَلْتُ آخُذُهَا فِيْ مَطَارِحِ ٱلتَّظَرِ ، وَأَتَأَمَّلُهَا خُلْسَةً بَعْدَ خُلْسَةٍ فِيْ ثَوْبِهَا ٱلْحَرِيْرِيِّ

<sup>(</sup>١) يُقَالُ: تَسَلَّبَتِ ٱلْمَرْأَةُ . إِذَا أَحَدَّتْ ، أَيْ : لَبِسَتْ ثِيَابَ ٱلْحِدَادِ .

وَرَأَيْتُ لَهَا وَجْهًا فِيْهِ ٱلْمَرْأَةُ كُلُهَا بِٱخْتِصَارِ ، يُشْرِقُ عَلَىٰ جِسْمٍ بَضٌ أَلْيَنَ مِنْ خَمْلِ ٱلنَّعَامِ ، تَعْرِضُ فِيْهِ ٱلأُنُوثَةُ فَنَهَا ٱلْكَامِلَ ؛ فَلَوْ خُلِقَ ٱلدَّلَالُ ٱمْرَأَةً لَكَانَتْهَا .

وَتَلُوْحُ لِلرَّائِيْ مِنْ بَعِيْدٍ كَأَنَّهَا وَضَعَتْ فِيْ فَمِهَا (زِرَّ وَرْدٍ) أَحْمَرَ مُنْضَمَّا عَلَىٰ نَفْسِهِ : شَفَتَانِ تَكَادُ ٱبْتِسَامَتُهُمَا تَكُوْنُ نِدَاءُ لِشَفَتَيْ مُحِبِّ ظَمْآنِ . . . !

أَمَّا عَيْنَاهَا فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُمَا عَيْنَيْ آمْرَأَةٍ وَلَا ظَبْيَةٍ ؛ سَوَادُهُمَا أَشَدُ سَوَادًا مِنْ عُيُونِ الظّبَاءِ ؛ وَقَدْ خُلِقَتَا فِيْ هَيْئَةٍ تُثْبِتُ وُجُوْدَ السِّحْرِ وَفِعْلَهُ فِيْ النَّفْسِ ؛ فِيْهِمَا الْقُوَّةُ الْوَاثِقَةُ أَنَّهَا الظّبَاءِ ؛ وَقَدْ أَلْفَوَّةُ الْوَاثِقَةُ أَنَّهَا النَّافِذَةُ الأَمْرِ ، يُمَازِجُهَا حَنَانٌ أَكْثَرُ مِمَّا فِيْ صَدْرِ أُمَّ عَلَىٰ طِفْلِهَا ؛ وَتَمَامُ الْمَلَاحَةِ أَنَّهُمَا هُمَا ، بِهَاذَا النَّوْجُهِ الْقَمَرِيِّ .

يَا خَالِقَ هَاتَيْنِ ٱلْعَيْنَيْنِ ! سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ !

### ِ قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَأَتَغَافَلُ عَنْهَا أَيَّامًا ؛ وَطَالَ ذَلِكَ مِنِّيْ وَشَقَّ عَلَيْهَا ، وَكَأَنِّيْ صَغَرْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا ، وَأَذَهَ فَتُهَا مِنْكَ أَلُثُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَنْ وَأَدْهَ فَتُهَا مِمَعْنَىٰ ٱلْخُضُوْعِ ، بَيْدَ أَنَّ كِبْرِيَاءَهَا ٱلَّتِيْ أَبَتْ لَهَا أَنْ تُقْدِمَ ، أَبَتْ عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَنْ تَهْزَمَ .

وَأَنَا عَلَىٰ كُلِّ أَحْوَالِيْ إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْجَمَالِ كَمَا أَسْتَنْشِيْ ٱلْعِطْرَ يَكُونُ مُتَضَوِّعًا فِيْ ٱلْهَوَاءِ: لَا أَنَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَمَسَهُ وَلَا أَحَدٌ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَ أَخَدْتَ مِنِّيْ. ثُمَّ لَا تَدْفَعُنِيْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَلَا أَصَالِي ٱلدُّوْحَانِيِّ ، دُوْنَ فِطْرَةِ ٱلشَّرِّ وَٱلْحَيْوَانِيَّةِ (٢) ، وَمَنَىٰ أَحْسَسْتُ جَمَالَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلشَّرِ وَٱلْمَعْرَا أَنَّهُ هُوَ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) [ أَي : ] يَزِيْدُهُ وَيُظْهِرُهُ وَيَجْعَلُهُ أَحْفَلَ بِٱلْجَمَالِ .

 <sup>(</sup>٢) بَسَطْنًا هَـٰذًا أَلْمَعْنَىٰ فَيْ الْمُقَدَّمَةِ ٱلنَّانِيَةِ لِكِتَابِنَا: ﴿ أَوْرَاقُ ٱلْوَرْدِ ﴾ وَفِيْ مَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ مِنْ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ ، فَلَمْ نَتَوَسَّعْ فِيْهِ هُنَا .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

فَإِنِّيْ لَجَالِسٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أَقْبَلْتُ عَلَىٰ شَأْنِيْ مِنَ ٱلْكِتَابَةِ ، وَبِإِزَائِيْ فَتَى رَيَّقُ ٱلشَّبَابِ ، فِي ٱلْعُمْرِ ٱلَّذِيْ نَرَىٰ فِيهِ ٱلأَعْمُنُ بِالْحَمَاسَةِ وَٱلْعَاطِفَةِ ، أَكْثَرَ مِمَّا تَرَىٰ بِالْعَقْلِ وَٱلْبَصِيْرَةِ ، نَاعِمُ أَمْلَدُ تُمَّ شَبَابُهُ وَلَمْ تَتِمَّ فُوَتُهُ ، كَأَنَّمَا نَكَصَتِ ٱلرُّجُولَةُ عَنْهُ إِذْ وَافَتْهُ فَلَمْ تَجِدْهُ رَجُلاً . . . أَو اللهَ عَنْهُ وَلَمْ تَتِمَّ فُوتُهُ ، كَأَنَّمَا نَكَصَتِ ٱلرُّجُولَةُ عَنْهُ إِذْ وَافَتْهُ فَلَمْ تَجِدْهُ رَجُلاً . . . أَو اللهَ عَنْهُ فَلَمْ اللهُ فَي شَعِيْهُ وَلَمْ اللهُ فَي شَعْمُ فَقَعْرِفُ ٱلنَّفُحِ فِي اللهُ اللهُ فَي فَي اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ وَلَا مُنْ اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ ٱلْأَنْفَىٰ مَمْ اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ الْمُنْفَىٰ مَنْ اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ الْمُنْفَى لَا اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ الْمُنْفَى فَي مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ فَي كُونَ أَنْفَى فَيُجَاهِدُ لِيَكُونَ ضَرْبًا مِنَ ٱلْمُنْفَى لَهُ مَا اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ الْمُنَافِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَلْمُ اللهُ الْفَتَىٰ بِتَحِيْبَهَا ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَاعْتَلَتْ وَنَوْتِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مِثْلُ هَا إِنَّارَتَهَا فِي رَجُلِ مَا . . . فَقُلْتُ لِصَاحِبِنَا ٱلأَسْتَاذِ (ح) : إِنَّ كَلِمَةَ ٱلوَّفُونِ وَلَوْتُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا وَلَعْمَ وَلَا مُنْ اللهُ الله

ثُمَّ إِنَّهَا فَرَغَتْ مِنْ شَأْنِهَا فَمَرَّتْ تَتَهَادَىٰ حَتَّىٰ جَاءَتْ فَجَلَسَتْ إِلَىٰ ٱلْفَتَىٰ . . . فَقَالَ ٱلْأَسْتَاذُ (ح) وَكَانَ قَدْ أَلَمَّ بِمَا فِيْ نَفْسِهَا : أَتُرَاهَا جَعَلَتْهُ هَاهُنَا مَخَطَّةً . . . ؟

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : أَمَّا أَنَا فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ لَقَدْ جَاءَ ٱلْمَوْضُوعُ . . . وَإِنِّيْ لَفِيْ حَاجَةِ ، أَشَدَّ ٱلْحَاجَةِ ، إِلَىٰ مَقَالَةٍ مِنَ ٱلْمَكْحُوْلَاتِ ، فَتَفَرَّغْتُ لَهَا أَنْظُرُ مَاذًا تَصْنَعُ ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَ هَالْحَاجَةِ ، إِلَىٰ مَقَالَةٍ مِنَ ٱلْمَكْحُوْلَاتِ ، فَتَفَرَّغْتُ لَهَا أَنْظُرُ مَاذًا تَصْنَعُ ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَ هَانِي كُلُهَا تَكُوْنُ فِيْ هَائِلًا مَا يَكُوْنُ لَهَا فِكُرْ أَوْ فَلْسَفَةٌ ؛ غَيْرَ أَنَّ ٱلْفِكْرَ وَٱلْفَلْسَفَةَ وَٱلْمَعَانِيَ كُلَّهَا تَكُوْنُ فِيْ فَلْ مَا وَعَلَىٰ جِسْمِهَا كُلّهِ .

\* \* \*

وَكَانَ فَتَاهَا قَدْ وَضَعَ طُرْبُوْشَهُ عَلَىٰ يَدِهِ ؛ فَقَدِ ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ عَهْدِ رَجَعَ حُكْمُ ٱلطُّرْبُوشِ فِيْهِ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلشَّابِّ ٱلْجَمِيْلِ ، كَحُكْمِ ٱلْبُرْقُعِ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْفَتَاةِ ٱلْجَمِيْلَةِ . . . فَأَسْفَرَ ذَاكَ مِنْ طُرْبُوْشِهِ ، وَأَسْفَرَتْ هَلذِهِ مِنْ نِقَابِهَا ـ قَالَ ٱلرَّاوِيْ : فَمَا جَلَسَتْ إِلَىٰ ٱلْفَتَىٰ حَتَّىٰ أَدْنَتْ رَأْسَهَا مِنَ ٱلطُّرْبُوْشِ ، فَٱسْتَنَامَتْ إِلَيْهِ ، فَٱلْصَقَتْ بِهِ خَدَّهَا . . .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَتْ إِلَيْنَا ٱلْتِفَاتَةَ ٱلْخِشْفِ ٱلْمَذْعُورِ ٱسْتَرْوَحَ ٱلسَّبُعَ (١) وَوَجَدَ مُقَدَّمَاتِهِ فِيْ ٱلْهَوَاءِ ، ثُمَّ أَرْخَتْ عَيْنَيْهَا فِيْ حَيَاءٍ لَا يَسْتَحِيْ . . .

وَأَنْشَأَتْ تَتَكَلَّمُ وَهِيَ فِيْ ذَلِكَ تُسَارِقُنَا ٱلنَّظَرَ ، كَأَنَّ فِيْ نَاحِيَتِنَا بَعْضَ مَعَانِي كَلَامِهَا . . . ثُمَّ لَا أَدْرِيْ مَا ٱلَّذِيْ تَضَاحَكَتْ لَهُ ، غَيْرَ أَنَّ ضِحْكَتَهَا ٱنْشَقَّتْ نِصْفَيْنِ ، رَأَيْنَا نَحْنُ أَجْمَلَهُمَا فِيْ ثَغْرِهَا . . .

ثُمَّ تَزَعْزَعَتْ فِي كُرْسِيِّهَا كَأَنَّمَا تَهُمُّ أَنْ تَنْقَلِبَ ، لِتَمْتَدَّ إِلَيْهَا يَدٌ فَتُمْسِكَهَا أَنْ تَنْقَلِبَ . . .

ثُمَّ تَسَانَدَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، كَٱلْمَرِيْضَةِ ٱلنَّائِمَةِ تَتَنَاهَضُ مِنْ فِرَاشِهَا فَيَكَادُ يَئِنُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ<sup>(٢)</sup> ، وَقَامَتْ فَمَشَتْ ، فَحَاذَتْنَا ، وَتَجَاوَزَتْنَا غَيْرَ بَعِيْدِ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَىٰ مَوْضِعِهَا مُتَكَسِّرَةً مُتَخَاذِلَةً كَأَنَّ فِيْهَا قُوَّةً تُعْلِنُ أَنَّهَا ٱنْتَهَتْ . . .

> . قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَنَظَرْتُ إِلَيْهَا نَظْرَةَ حُزْنِ ؛ فَتَغَضَّبَتْ وَٱغْتَاظَتْ ، وَشَاجَرَتْ هَاذِهِ ٱلنَّظْرَةَ مِنْ عَيْنَيْهَا ٱلدَّعْجَاوَيْنِ بِنَظَرَاتٍ مُتَهَكِّمَةٍ ، لَا أَدْرِيْ أَهِيَ تُوَبِّخُنَا بِهَا ، أَمْ تَتَّهِمُنَا بِأَنَّنَا أَخَذْنَا مِنْ حُسْنِهَا مَجَّانًا . . . ؟

فَقُلْتُ لِلأُسْتَاذِ (ح) ، وَأَنَا أَجْهَرُ بِٱلْكَلَامِ لِيَبْلُغَهَا :

أَمَا تَرَىٰ أَنَّ ٱلدُّنْيَا قَدِ ٱنْتَكَسَتْ فِيْ ٱنْتِكَاسِهَا ، وَأَنَّ ٱلدَّهْرَ قَدْ فَسَدَ فِيْ فَسَادِهِ ، وَأَنَّ ٱلْبَلَاءَ قَدْ ضُوْعِفَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَأَنَّ بَقِيَّةً مِنَ ٱلْخَيْرِ كَانَتْ فِيْ ٱلشَّرِّ ٱلْقَدِيْمِ فَٱنْتُزِعَتْ ؟

قَالَ : وَهَلْ كَانَ فِيْ ٱلشَّرِّ ٱلْقَدِيْمِ بَقِيَّةُ خَيْرٍ وَلَيْسَ مِثْلُهَا فِيْ ٱلشَّرِّ ٱلْحَدِيْثِ ؟

قُلْتُ : هَاهُنَا فِيْ هَاذَا ٱلْمَسْرَحِ قِيَانٌ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ . . . فِيْ ٱلزَّمَنِ ٱلْقَدِيْم ، لَتَنَافَسَ

<sup>(</sup>١) ٱلْخِشْفُ : وَلَدُ ٱلْغَزَالِ ، يُطْلَقُ عَلَىٰ ٱلذَّكَرِ وَٱلأُنْثَىٰ . وَٱسْتَزُوَحَ ٱلسَّبُعَ : أَيْ : وَجَدَ رِيْحَهُ فِيْ ٱلْهَوَاءِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَكَذَلِكَ طَبِيْعَةُ ٱلْحَيْوَانِ .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ مِنْ بَعْضِهَا » بَدَلًا مِنْ : ﴿ مِنْ بَعْضٍ ﴾ .

فِيْ شِرَائِهَا ٱلْمُلُوْكُ وَٱلأُمَرَاءُ وَسَرَاهُ ٱلنَّاسِ وَأَغْيَانُهُمْ ، فَكَانَ لَهَا فِيْ عَهَارَةِ ٱلزَّمَنِ صَوْنٌ وَكَرَامَةٌ ، وَتَتَقَلَّبُ فِيْ ٱلْقُصُوْرِ فَتَجْعَلُ لَهَا ٱلْقُصُوْرُ حُرْمَةً تَمْنَعُهَا ٱبْتِذَالَ فَنْهَا لِكُلِّ مَنْ يَذْفَعُ خَمْسَةَ قُرُوْشٍ ، حَتَّىٰ لِرُذَّالِ ٱلنَّاسِ وَغَوْغَائِهِمْ وَسَفَلَتِهِمْ ؛ ثُمَّ هِيَ حِيْنَ يُدْبِرُ شَبَابُهَا تَكُوْنُ فِيْ ذَارِ مَوْلَاهَا حَمِيْلَةً عَلَىٰ كَرَمٍ يَحْمِلُهَا ، وَعَلَىٰ مُرُوْءَةٍ تَعِيْشُ بِهَا .

وَقَدِيْمًا أَخَذَتْ سَلَامَةُ ٱلزَّرْقَاءُ فِيْ قُبْلَتِهَا لُؤْلُوَتَيْنِ بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، تَبْلُغُ أَلْفَيْ جُنَيْهِ . . . ؟ جُنَيْهِ . . . ؟

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ (ح): مَا أَبْعَدَكَ يَا أَخِيْ عَنْ (بُورْصَةِ)<sup>(١)</sup> ٱلْقُبْلَةِ وَأَسْعَارِهَا . . . وَلَـٰكِمْنُ مَا خَبَرُ ٱللَّؤْلُوَتَيْنِ ؟

### قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

كَانَتْ سَلَّامَةُ هَانِهِ جَارِيَةً لِابْنِ رَامِيْنَ (٢) ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْجَمَالِ بِحَيْثُ قِيْلَ فِيْ وَصْفِهَا : كَأَنَّ ٱلشَّمْسَ طَالِعَةٌ مِنْ بَيْنِ رَأْسِهَا وَكَتِفَيْهَا ؛ فَٱسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فِيْ مَجْلِسِ غِنَائِهَا ٱلصَّيْرَفِيُ كَأَنَّ ٱلشَّمْسَ طَالِعَةٌ مِنْ بَيْنِ رَأْسِهَا وَكَتِفَيْهَا ؛ فَآسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فِيْ مَجْلِسِ غِنَائِهَا ٱلصَّيْرَفِيُ ٱلْمُلَقَّبُ بِٱلْمَاجِنِ ، فَلَمَّا أَذِنَتْ لَهُ ، دَخَلَ فَأَفْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهَا ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخْرَجَ لَوْلُوَتَيْنِ ، وَقَالَ : ٱنْظُرِيْ يَا زَرْفَاءُ جُعِلْتُ فِدَاكِ . ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ نُقِدَ فِيهِمَا بِٱلأَمْسِ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمِ . . .

ثُمَّ غَنَّتْ صَوْتَاً وَقَالَتْ : يَا مَاجِنُ هَبْهُمَا لِيْ وَيْحَكَ . قَالَ : إِنْ شِئْتِ وَٱللهِ فَعَلْتُ . قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ . قَالَ : وَٱلْيَمِيْنُ ٱلَّتِيْ حَلَفْتُ بِهَا لَازِمَةٌ لِيْ إِنْ أَخَذْتِهِمَا إِلَّا بِشَفَتَيْكِ مِنْ شَفَتَىً . . .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

<sup>(</sup>١) ٱلدَّخِيْنَةُ وَضَعْنَاهَا لِلسَّيْجَارَةِ ، وَجَمْعُهَا ٱلدَّخَائِنُ .

<sup>(</sup>٢) البورصة Bourse عَلَمٌ على سوق المال والأسهم والبضائع ، حيث يعقد فيها البيع والشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع .

ُورَأَيْتُهَا قَدْ أَذِنَتْ لِيْ، وَأَنْصَتَتْ لِكَلَامِيْ، وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تَسْمَعُنِيْ أَعْتَذِرُ إِلَيْهَا، وَٱسْتَيْقَنَتْ أَنْ لَيْسَ بِيْ إِلَّا ٱلْحُزْنُ عَلَيْهَا وَٱلرَّئَاءُ لَهَا ، فَبَدَتْ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ فِي أَيَّامِ ٱلْخِذْرِ . . .

ثُمَّ قُلْتُ : نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ ٱلزَّمَنُ سَفِيْهَا ، وَلَلْكِنَّهَا سَفَاهَةُ فَنَّ . . . لَا سَفَاهَةُ عَرْبَدَةٍ وَتَصَعْلُكِ كَمَا هِيَ ٱلْيَوْمَ .

فَنَظَرَتْ إِلَيَّ نَظْرَةً لَنْ أَنْسَاهَا ؛ نَظْرَةً كَأَنَّهَا تَدْمَعُ ، نَظْرَةً تَقُوْلُ بِهَا : أَلَسْتُ إِنْسَانَةً ؟ فَلَمْ أَمْلِكْ أَنْ قُلْتُ لَهَا : تَعَالَيْ تَعَالَيْ .

وَجَاءَتْ أَخْلَىٰ مِنَ ٱلأَمَٰلِ ٱلْمُعْتَرِضِ سَنَحَتْ بِهِ ٱلْفُرْصَةُ ، وَلَلْكِنْ مَاذَا قُلْتُ لَهَا وَمَاذَا قَالَتْ ؟ . . .

طنطا

مصطفي صادق الرافعي



جَاءَتْ أَحْلَىٰ مِنَ ٱلأَمَلِ ٱلْمُعْتَرِضِ سَنَحَتْ بِهِ فُرْصَةٌ ؛ وَعَلَىٰ أَنَّهَا لَمْ تَخْطُ إِلَيْنَا إِلَّا خَطْوَةً وَتَمَامَهَا ، فَقَدْ كَانَتْ, تَجِدُ فِيْ نَفْسِهَا مَا تَجِدُهُ لَوْ أَنَّهَا سَافَرَتْ مِنْ أَرْضٍ إِلَىٰ أَرْضٍ ، وَنَقَلَهَا ٱلنَّاذِحُ مِنْ أُمَّةٍ إِلَىٰ أُمَّةٍ .

يَا عَجَبًا ! إِنَّ جُلُوْسَ إِنْسَانِ إِلَىٰ إِنْسَانِ بِإِزَائِهِ ، قَدْ يَكُونُ أَخْيَانَا سَفَرًا طَوِيْلًا فِيْ عَالَمِ ٱلنَّفْسِ ؛ فَهَالِذِهِ ٱلْحَسْنَاءُ تَعِيْشُ فِيْ دُنْيَا فَارِغَةٍ مِنْ خِلَالِ كَثِيْرَةٍ : كَٱلنَّقُولُ ، وَٱلْحَيَاءِ ، وَٱلْكَرَامَةِ ، وَسُمُوً ٱلرُّوْحِ ، وَغَيْرِهَا ؛ فَإِذَا عَرَضَ لَهَا مَنْ يُشْعِرُهَا بَعْضَ هَاذِهِ ٱلْخِلَالِ ، وَيَنْتَزِعُهَا مِنْ دُنْيًا آضْطِرَارِهَا وَأَخْلَاقِ عَيْشِهَا وَلَوْ سَاعَةً لَـ فَمَا تَكُونُ قَدْ وَجَدَتْ شَخْصًا ، بَلْ كَشَفَتْ عَالَمًا تَدْخُلُهُ بِنَفْسٍ غَيْرِ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِيْ تُدَبِّرُهَا فِيْ عَالَمٍ رِزْقِهَا . . .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١١٧ ، ٢ شهر رجب سنة ١٣٥٤ هـ = ٣٠ سبتمبر/ أيلول ١٩٣٥ م ، السنة
 الثالثة ، الصفحات : ١٥٦٥ ـ ١٥٦٨ .

وَلَا أَعْجَبَ مِنْ سِحْرِ ٱلْحُبِّ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ ؛ فَإِنَّ ٱلْعَاشِقَ لَيَكُونُ حَبِيْبُهُ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، ثُمَّ لَا يُحِسُّ إِلَّا أَنَّهُ طَوَىٰ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ وَدَخَلَ جَنَّةَ ٱلْخُلْدِ فِيْ قُبْلَةٍ . . .

\* \* \*

جَلَسَتْ إِلَيْنَا كَمَا تَجْلِسُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْكَرِيْمَةُ ٱلْخَفِرَةُ : تُعْطِيْكَ وَجْهَهَا وَتَبْتَعِدُ عَنْكَ بِسَائِرِهَا ، وَتُرِيْكَ ٱلْغُصْنَ وَتَخْبَأُ عَنْكَ أَزْهَارَهُ . فَرَأَيْنَاهَا لَمْ تَسْتَقْبِلِ ٱلرَّجُلَ مِنَا بِٱلأُنْفَىٰ مِنْهَا كَمَا ٱعْتَادَتْ ؛ بَلِ ٱسْتَقْبَلَتْ وَاجِبًا بِرِعَايَةٍ ، وَتَلَطُّفًا بِحَنَانِ ، وَأَدَبًا مِنْ فَنِّ بِأَدَبٍ مِنْ فَنِّ اَخْرَ ؛ وَكَانَ هَلْذَا عَجِيْبًا مِنْهَا ؛ فَكَلَّمَهَا فِيْ ذَلِكَ ٱلأُسْتَاذُ (ح) ، فَقَالَتْ : أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّنَا اللَّهُ وَالْحَدَةُ وَاللَّهُ وَكَانَ هَلْذَا عَجِيْبًا مِنْهَا ؛ فَكَلَّمَهَا فِيْ ذَلِكَ ٱلأُسْتَاذُ (ح) ، فَقَالَتْ : أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّنَا وَحَدَةً وَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَلَيْلِكُ مَا يَشْتَعِ وَاللَّهُ اللَّانِيَةُ ، فَإِنَّنَا لَا نَجِدُ ٱلرَّجُلَ إِلَّا فَهْرًا مِنْ فَيْ ٱلنَّذَرَةِ ؛ وَإِنَّمَا نَحْنُ مَعَ هَلُولُاءِ ٱلْذِيْنَ يَتَسَوَّمُونَ بِسِيْمَا ٱلرِّجَالِ ، كَحِيْلَةِ ٱلْمُحْتَالِ عَلَىٰ فَيْ أَلْقُدْرَةٍ بِٱلثَّمَنِ عَلَىٰ مَا يَشْتَرِيْهِ ٱلثَّمَنُ ؛ لَيْسُوا عَلَيْنَا إِلَّا قَهْرًا مِنَ فَغْلَةِ ٱلْمُخْفَلُ ؛ وَهُمْ مَعَنَا كَٱلْقُدْرَةِ بِٱلثَّمَنِ عَلَىٰ مَا يَشْتَرِيْهِ ٱلثَّمَنُ ؛ لَيْسُوا عَلَيْنَا إِلَّا فَهُرًا مِنَ وَمِنْهُمْ فَقَدْ ذَهُبَتْ أَوْ هِي ذَاهِبَةٌ مِنَ السَّلَبِ ، مَاذَةٌ مَعَ مَادَّةٍ ، وَشَوِّ عَلَىٰ شَرِّ ؛ أَمَّا ٱلإِنْسَانِيَّةُ مِنَا وَمُعْمَ فَقَدْ ذَهُبَتْ أَوْ هِي ذَاهِبَةٌ .

قَالَ (ح) : وَلَـٰكِنْ . . .

فَلَمْ تَدَعْهُ يَسْتَدْرِكُ ، بَلْ قَالَتْ : إِنَّ « لَكِنْ » هَلْذِهِ غَائِبَةٌ ٱلآنَ . . . فَلَا تَجِيْءُ فِي كَلَامِنَا . أَتُرِيْدُ دَلِيْلًا عَلَىٰ هَلْذَا ٱلانْقِلَابِ ؟ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانِ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلْخَطَّ مَسَافَةٍ بَيْنَ نُقْطَتَيْنِ ؛ وَلَلْكِنَّ كُلَّ ٱمْرَأَةٍ مِنَّا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْخَطَّ ٱلْمُعْوَجَّ هُوَ وَحْدَهُ أَقْرَبُ مَسَافَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلرَّجُلِ . . .

قَالَتْ : فَإِذَا وَجَدَتْ إِحْدَانَا رَجُلا بِأَخْلَاقِهِ لَا بِأَخْلَاقِهَا . . . رَدَّتْهَا أَخْلَاقُهُ إِلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِيْ كَانَتْ فِيْهَا مِنْ قَبْلُ ، وَزَادَتْهَا طَبِيْعَتُهَا ٱلزَّهْوَ بِهَلْذَا ٱلرَّجُلِ ٱلنَّادِرِ ، فَتَكُوْنُ مَعَهُ فِيْ حَالَةٍ كَحَالَةِ أَكْمَلِ ٱمْرَأَةٍ ، بَيْدَ أَنَّهُ كَمَالُ ٱلْحُلْمِ ٱلَّذِيْ يَسْتَيْقِظُ وَشِيْكًا ؛ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْكَامِلَ يَكْمُلُ بِأَشْيَاءَ ، مِنْهَا وَا أَسَفَا . . . ! مِنْهَا ٱبْتِعَادُهُ عَنَّا .

ثُمَّ قَالَتْ : وَصَاحِبُكَ هَـٰـذَا مُنْذُ رَأَيْتُهُ ، رَأَيْتُهُ كَٱلْكِتَابِ يَشْغَلُ قَارِئَهُ عَنْ مَعَانِيْ نَفْسِهِ بِمَعَانِيْهِ هُوَ . . . وَضَحِكْتُ أَنَا لِهَالْنَا ٱلتَّشْبِيْهِ ، فَمَتَىٰ كَانَ ٱلْكِتَابُ عِنْدَ هَالِهِ كِتَابًا يَشْغَلُ بِمَعَانِيْهِ ؟ غَيْرَ أَنَيْهَا قَدْ تَكَلَّمَتْ وَأَحْسَنَتْ وَأَصَابَتْ ؛ فَتَرَكْتُهَا تَتَحَدَّتُ مَعَ ٱلأُسْتَاذِ (ح) ، أَنِي رَأَيْتُهَا غَيْبَةَ فِكْمٍ ؛ وَأَنَا إِذَا فَكَرْتُ ٱنْطَبَقَ عَلَيَّ قَوْلُهُمْ : خَلِّ رَجُلًا وَشَأْنَهُ . فَلَا يَتَصِلُ بِي شَيْءٌ مِمَّا حَوْلِيْ . وَكَانَ كَلَامُهَا يَسْطَعُ لِيْ كَالْمِصْبَاحِ ٱلْكَهْرُبَائِيِّ ٱلْمُتَوَقِّدِ ، فَقَدَّمَهَا بِي شَيْءٌ مِمَّا حَوْلِيْ . وَكَانَ كَلَامُهَا يَسْطَعُ لِيْ كَالْمِصْبَاحِ ٱلْكَهْرُبَائِيِّ ٱلْمُتَوَقِّدِ ، فَقَدَّمَهَا فِكُرُهَا إِلَيَّ فَشُهَا ، وَرَأَيْتُ لَهَا صُوْرَتَيْنِ فِيْ وَقْتِ مَعًا ، إحْدَاهُمَا تَعْتَذِرُ مِنَ ٱلأَخْرَىٰ . . .

وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَاعَةٍ قَدْ كَتَبْتُ فِيْ تَذْكِرَةِ خَوَاطِرِيْ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلَّتِيْ ٱسْتَوْحَيْتُهَا مِنْهَا ؛ لِأَضَعَهَا فِيْ مَقَالَةٍ عَنْهَا وَعَنْ أَمْنَالِهَا ، وَهِيَ ۚ هذِهِ ٱلْكَلِمَةُ ۗ ] :

﴿ إِذَا خَرَجَتِ ٱلْمَوْأَةُ مِنْ حُدُودِ ٱلأُسْرَةِ وَشَرِيْعَتِهَا ، فَهَلْ بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا ٱلأُنْثَىٰ مُجَرَّدَةً
 تَجْرِيْدَهَا ٱلْحَيْوَانِيَّ ٱلْمُتَكَشَفَ ، ٱلْمُتَعَرِّضَ لِلْقُوَّةِ ٱلَّذِيْ تَنَالُهُ أَوْ تَرْغَبُ فِيْهِ ؟ وَهَلْ تَعْمَلُ هَاذِهِ ٱلمُنْآئَىٰ ؟
 ٱلْمَرْأَةُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَالَ هَائِهِ ٱلأُنْثَىٰ ؟

لا وَمَا ٱلَّذِيْ ٱسْنَرْعَاهَا ٱلاجْتِمَاعُ حِيْنَئِذِ فَتَرْعَاهُ مِنْهُ وَتَخْفَظُهُ لَهُ ، إِلَّا مَا ٱسْتَرْعَىٰ أَهْلُ ٱلْمَالِ أَهْلَ ٱلسَّرِقَةِ ؟ إِنَّ ٱللَّيْلَ بَنْطُوِيْ عَلَىٰ آفَتَيْنِ : أُولَـٰئِكَ ٱللَّصُوْسِ ، وَهَـٰؤُلَاءِ ٱلنِّسَاءِ .

وَكَيْفَ تَرَىٰ هَانِهِ ٱلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِلَّا مُشَوَّهَةً مَا دَامَتْ رَذَائِلُهَا دَاثِمًا وَرَاءَ عَيْنَيْهَا ، وَمَا دَامَ بِإِزَاءِ عَيْنَيْهَا دَائِمًا ٱلأُمَّهَاتُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَلَيْسَ شَأْنُهَا مِنْ شَأْنِهِنَ ؟ إِنَّ خَيَالَهَا يُخْرِذُ فِيْ وَغْيِهِ صُوْرَتَهَا ٱلْمَاضِيَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزِلً ، فَإِذَا خَلَتْ إِلَىٰ نَفْسِهَا كَانَتْ فِيْهَا ٱثْتَتَانِ ، إِخْدَاهُمَا تَلْعَنُ ٱلأَخْرَىٰ ، فَتَرَىٰ نَفْسَهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ .

وَهِيَ حِيْنَ ثُطَالِعُ مِرْآنَهَا لِتَنَبَرَّجَ وَتَحْتَفِلَ فِيْ زِيْنَتِهَا ، تَنْظُرُ إِلَىٰ خَيَالِهَا فِيْ ٱلْمِرْآةِ بِأَهْوَاءِ
ٱلرَّجَالِ لَا بِعَيْنَيْ نَفْسِهَا ، وَلِهَلْذَا تُبَالِغُ أَشَدَّ ٱلْمُبَالَغَةِ ؛ فَلَا تُعْنَىٰ بِأَنْ تَظْهَرَ جَمِيْلَةً كَٱلْمَرْأَةِ ،
بَلْ مُثْمِرَةً كَٱلتَّاجِرِ . . . وَتَكَشِّبُهَا بِجَمَالِهَا يَكُونُ أَوَّلَ مَا تُفْكِّرُ فِيْهِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ سُرُورُهَا بِهَلْذَا ٱلْجَمَالِ إِلَّا عَلَىٰ قَدْرِ مَا تَكْسِبُ مِنْهُ ؛ بِخِلَافِ ٱلطَّبْعِ ٱلَّذِيْ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ .
سُرُورُهَا بِهَلْذَا ٱلْجَمَالِ عَلَيْهَا هُوَ أَوَّلُ فِكْرِهَا وَآخِرُهُ .

إِنَّ ٱلسَّاقِطَةَ لَا تَنْظُرُ فِيْ ٱلْمِرْآةِ ـ أَكْثَرَ مَا تَنْظُرُ ـ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ أَنْ تَتَعَهَّدَ مِنْ جَمَالِهَا وَمِنْ

جِسْمِهَا مَوَاقِعَ نَظَرَاتِ ٱلْفُجُوْرِ وَأَسْبَابَ ٱلْفِتْنَةِ ، وَمَا يَسْتَهْوِيْ ٱلرَّجُلَ وَمَا يُفْسِدُ ٱلْعِفَّةَ عَلَيْهِ ؛ فَكَأَنَّ ٱلسَّافِطَةَ وَخَيَالَهَا فِيْ ٱلْمِرْآةِ ، رَجُلٌ فَاسِقٌ يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱمْرَأَةٍ ، لَا ٱمْرَأَةٌ تَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهَا . . . »

ذَهَبْتُ أَفَكُّرُ فِي هَلذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ كَتَبْتُهَا قَبْلَ سَاعَةٍ ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَلْبَسَ فِيْ هَلذِهِ ٱلْفَضِيَّةِ وَجْهَ ٱلْفَاتِينِ ، ٱلَّذِيْ أَرَاهُ يَبْسَمُ وَحَوْلَهُ ٱلْفَضِيَّةِ وَجْهَ ٱلْفَاتِينِ ، ٱلَّذِيْ أَرَاهُ يَبْسَمُ وَحَوْلَهُ ٱلْفَضِيَّةِ وَجْهَ ٱلْفَاتِينِ ، ٱلَّذِيْ أَرَاهُ يَبْسَمُ وَحَوْلَهُ ٱلْأَفْدَارُ ٱلْعَالِسَةُ ؛ وَيَجْتَهِدُ فِيْ ٱجْتِذَابِ ٱلرِّجَالِ اللَّمُوعِ ؛ وَيَجْتَهِدُ فِيْ ٱجْتِذَابِ ٱلرِّجَالِ { وَٱلشَّبَانِ } ٱلَّذِيْنَ سَيَجْتَهِدُونَ فِيْ طَرْدِهِ } وَاللَّمُبَانِ } اللَّهُبَانِ } اللَّذِيْنَ سَيَجْتَهِدُونَ فِيْ طَرْدِهِ أَنَهُ مِنْ وَالْوَقْتُ آتِ بِٱلرِّجَالِ { وَٱلشَّبَانِ } ٱلَذِيْنَ سَيَجْتَهِدُونَ فِيْ طَرْدِهِ } وَالنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفَاتِينَ سَيَجْتَهِدُونَ فِيْ طَرْدِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَالِ إِلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مَالَمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُلْمُ ا

وَتَغَشَّانِيْ ٱلْحُزْنُ ، وَرَأَتْ هِيَ ذَلِكَ وَعَرَفَتْهُ ؛ فَأَخْرَجَتْ مِنْدِيْلَهَا ٱلْمُعَطَّرَ وَمَسَحَتْ وَجْهَهَا بِهِ ، ثُمَّ هَزَّنْهُ فِيْ ٱلْهَوَاءِ ، فَإِذَا ٱلْهَوَاءُ مِنْدِيْلٌ مُعَطَّرٌ آخَرُ مَسَحَتْ بِهِ وَجْهِيْ . . .

وَقَالَ ٱلأَسْتَاذُ (ح) : آهِ مِنَ ٱلْعِطْرِ ! إِنَّ مِنْهُ نَوْعًا لَا أَسْتَنْشِيْهِ مَرَّةً إِلَّا رَدَّنِيْ إِلَىٰ حَيْثُ كُنْتُ مِنْ عِشْرِيْنَ سَنَةً خَلَتْ ، كَأَنَّمَا هُوَ مُسَجَّلٌ بِزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ فِيْ دِمَاغِيْ . . .

فَضَحِكَتْ هِيَ وَقَالَتْ : إِنَّ عِطْرَنَا نَحْنُ ٱلنِّسَاءَ لَيْسَ عِطْرًا ، بَلْ هُوَ شُعُوْرٌ نُشْبِتُهُ فِيْ شُعُوْرِ آخَرَ . . .

فَقُلْتُ أَنَا: لَا رَيْبَ أَنَّ لِهَاذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ وَجْهَا غَيْرَ هَاذَا.

قَالَتْ : وَمَا هُوَ ؟

قُلْتُ : إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمُعَطَّرَةَ ٱلْمُتَزَيِّنَةَ ، هِيَ آمْرَأَةٌ مُسَلَّحَةٌ بِأَسْلِحَتِهَا . أَفِيْ ذَلِكَ رَيْبٌ ؟ قَالَتْ : لَا .

قُلْتُ : فَلِمَاذَا لَا يُسَمَّىٰ هَـٰذَا ٱلْعِطْرُ بِٱلْغَازَاتِ ٱلْخَانِقَةِ ٱلْغَرَامِيَّةِ . . . ؟

فَضَحِكَتْ فُنُوْنَا ؛ ثُمَّ قَالَتْ : وَتُسَمَّىٰ (ٱلْبُودْرَةُ)(١) بِٱلدِّيْنَامِيْتِ<sup>(٢)</sup> ٱلْغَرَامِيِّ .

<sup>(</sup>١) البودرة : Poudre : المسحوق ، وتطلق عادة على مسحوق الطِلْق Talc : سيليكات المغنسيوم المائية ، يستعمل في مواد التجميل . بسام .

 <sup>(</sup>۲) الديناميت Dynamite : مادة متفجّرة مصنوعة من النتروغليسرين ومادة مسامّية ؛ اكتشفه ألفريد =

وَنَقَلَنِيْ ذَلِكَ إِلَىٰ نَفْسِيْ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَأَطْرَقْتُ إِطْرَاقَةً ؛ فَقَالَتْ : مَا بِكَ ؟ قُلْتُ : بِيْ كَلِمَةُ ٱلأُسْتَاذِ (ح) ، إِنَّهَا أَلْهَبَتْ فِيْ قَلْبِيْ جَمْرَةً كَانَتْ خَامِدَةً .

قَالَتْ : أَوْ حَرَّكَتْ نُقْطَةً عِطْرٍ كَانَتْ سَاكِنَةً . . . !

فَقُلْتُ : إِنَّ ٱلْحُبَّ يَضَعُ رُوْحَانِيَّتَهُ فِي كُلِّ أَشْيَائِهِ ، وَهُوَ يُغَيِّرُ ٱلْحَالَةَ ٱلتَّفْسِيَّةَ لِلإِنْسَانِ ، فَتَنَغَيِّرُ بِذَلِكَ ٱلْحَالَةُ ٱلْعَقْلِيَّةُ لِلأَشْيَاءِ فِيْ وَهُمِ ٱلْمُحِبِّ . (فَعِطْرُ كَذَا) مَثَلًا . . . هُو نَوْعٌ شَذِيِّ مِنَ ٱلْعِطْرِ ، طَيِّبُ ٱلشَّمِيْمِ ، عَاصِفُ ٱلنَّشْوَةِ ، حَادُّ ٱلرَّائِحَةِ ؛ لَكَأَنَّهُ يَنْشُرُ فِيْ ٱلْجَوِّ رَوْضَةً قَدْ مِنَ ٱلْعِطْرِ ، طَيِّبُ ٱلشَّمِيْمِ ، عَاصِفُ ٱلنَّشُوةِ ، حَادُّ ٱلرَّائِحَةِ ؛ لَكَأَنَّهُ يَنْشُرُ فِيْ ٱلْجَوِّ رَوْضَةً قَدْ مُلِئَتْ بِأَزْهَارِهِ تُشَمُّ وَلَا تُرَىٰ ؟ وَإِنَّهُ لَيَخْعَلُ ٱلزَّمَنَ نَفْسَهُ عَبِقًا بِرِيْحِهِ ، وَإِنَّهُ لَيُفْعِمُ كُلَّ مَا حَوْلَهُ طِيْبًا ، وَإِنَّهُ لَيَشْعَرُ ٱلنَّفْسَ فَيَتَحَوَّلُ فِيْهَا . . .

وَهُنَا ضَٰحِكَتْ وَقَطَعَتْ عَلَيَّ ٱلْكَلَامَ قَائِلَةً : يَظْهَرُ لِيْ أَنَّ (عِطْرَ كَذَا) هَاجِرٌ أَوْ مُخَاصِمٌ . . .

قُلْتُ : كَلَّا ، بَلْ خَرَجَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱنْتَشَقْتُ أَرَجَهُ مَرَّةً إِلَّا حَسِبْتُهُ يَنْفَحُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ .

فَمَا أَسْرَعَ مَا تَلَاشَىٰ مِنْ وَجْهِهَا ٱلضَّحِكُ وَهَيْئَتُهُ ، وَجَاءَتْ دَمْعَةٌ وَهَيْئَتُهَا . وَلَمَحْتُ فِيْ وَجْهِهَا مَعْنَى بَكَيْتُ لَهُ بُكَاءَ قَلْبِيْ .

جَمَالُهَا ، فِنْنَتُهَا ، سِخْرُهَا ، حَدِيْثُهَا ، لَهْوُهَا ؛ آهِ حِیْنَ لَا یَبْقَیٰ لِهَـٰلَا کُلّهِ عَیْنٌ وَلَا آئَرٌ ، آهِ حِیْنَ لَا یَبْقَیٰ مِنْ هَـٰلَا کُلّهِ إِلّا ذُنُوْبٌ ، وَذُنُوْبٌ ، وَذُنُوْبٌ !

\* \*

وَأَرَدْنَا أَنَا وَ(ح) بِكَلَامِنَا عَنِ ٱلْحُبِّ وَمَا إِلَيْهِ ، أَلَّا نُوْحِشَهَا مِنْ إِنْسَانِيَّتِنَا ، وَأَنْ نَبُلَّ شَوْقَهَا إِلَىٰ مَا حُرِمَتْهُ مِنْ قَدْرِهَا قَدْرَ إِنْسَانَةٍ فِيْمَا نَتَعَاطَاهُ بَيْنَنَا . وَٱلْمَزْأَةُ مِنْ هَاذَا ٱلنَّوْعِ إِذَا طَمِعَتْ فِيْمَا هُوَ أَغْلَىٰ عِنْدَهَا مِنْ ٱللَّمْتِ وَٱلْمَتَاعِ \_ طَمِعَتْ فِيْ ٱلاحْتِرَامِ مِنْ رَجُلٍ طَمِعَتْ فِيْمَا هُوَ أَغْلَىٰ عِنْدَهَا مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْجَوْهِرِ وَٱلْمَتَاعِ \_ طَمِعَتْ فِيْ ٱلاحْتِرَامِ مِنْ رَجُلٍ شَرِيْفِ مُتَعَفِّفٍ ، وَلَوِ ٱحْتِرَامَ نَظْرَةٍ ، أَوْ كَلِمَةٍ . تَقْنَعُ بِأَقَلَ ذَلِكَ وَتَرْضَىٰ بِهِ ؛ فَٱلْقَلِيْلُ مِمَّا

نوبل Alfred Nobel عام ١٨٦٦ م ، الذي أوصى بثروته التي كسبها من هذا الاختراع لتمويل جائزة تساهم على تشجيع العلوم التي تخدم السلام من أدب وطب وكيمباء وفيزياء وخدمة السلام والاقتصاد ؛ تكفيرًا عن هذا الاختراع المدمّر ! بسّام .

لَا يُدْرَكُ قَلِيْلُهُ ، هُوَ عِنْدَ ٱلنَّفْسِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْكَثِيْرِ ٱلَّذِيْ يُنَالُ كَثِيْرُهُ .

وَمِثْلُ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةِ ، لَا تَدْرِي أَنْتَ : أَطَافَتْ بِٱلذَّنْبِ أَمْ طَافَ ٱلذَّنْبُ بِهَا ؟ فَٱحْتِرَامُهَا عِنْدَنَا لَيْسَ ٱحْتِرَامُهَا بِمَعْنَاهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَٱلْوُجُوْمِ أَمَامَ ٱلْمُصِيْبَةِ فِيْ لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ رَهْبَةِ ٱلْمُصَيِّبَةِ فِيْ لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ رَهْبَةِ اللَّهُ مَا لَا يَمَانِ .

وَلَيْسَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ هَنُولَاءِ إِلَّا وَفِيْ نَفْسِهَا ٱلنَّنَدُمُ وَٱلْحَسْرَةُ وَٱللَّهْفَةُ مِمَّا هِيَ فِيْهِ ، وَهَاذَا هُوَ جَانِبُهُنَ ٱلإِنسَانِيُّ ٱلَّذِيْ يُنظُرُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلنَّفْسِ ٱلرَّقِيْقَةِ بِلَهْفَةِ أُخْرَىٰ ، وَحَسْرَةٍ أُخْرَىٰ ، وَحَسْرَةٍ أُخْرَىٰ ، وَخَرَىٰ ، وَخَرَىٰ ، وَنَدَمٍ آخِرَ . كَمْ يَرْحَمُ ٱلإِنْسَانُ تِلْكَ ٱلزَّوْجَةَ ٱلْكَارِهَةَ ٱلْمُرْغَمَةَ عَلَىٰ أَنْ تُعَاشِرَ مَنْ تَكْرَهُهُ ، فَلَا يَزَالُ يَغْلِيْ دَمُهَا بِوَسَاوِسَ وَآلَامٍ مِنَ ٱلْبُغْضِ لَا تَنْقَطِعُ ! وَكَمْ يَرْثِي ٱلإِنْسَانُ لِلزَّوْجَةِ الْعَيُورِ ، يَغْلِيْ دَمُهَا أَيْضًا وَلَكِينْ بِوَسَاوِسَ وَآلَامٍ مِنَ ٱلْحُبِّ ! أَلَا فَأَعْلَمْ أَنَّ كُلِّ آمْرَأَةٍ مِنْ مِثْلِ الْعَيْورِ ، يَغْلِيْ دَمُهَا أَيْضًا وَلَكِينْ بِوَسَاوِسَ وَآلَامٍ مِنَ ٱلْحُبِّ ! أَلَا فَأَعْلَمْ أَنَّ كُلُّ آمْرَأَةٍ مِنْ مِثْلِ الْعَيْورِ ، يَغْلِيْ دَمُهَا أَيْضًا وَلَكِينْ بِوَسَاوِسَ وَآلَامٍ مِنَ ٱلْحُبِّ ! أَلَا فَأَعْلَمْ أَنَّ كُلُّ آمْرَأَةٍ مِنْ مِنْ الْحُبُ ! أَلَا فَأَعْلَمْ أَنَّ كُلُّ آمْرَأَةٍ مِنْ مِثْلِ هَا مِثْلُ هَمْ مِئَةٍ زَوْجَةٍ كَارِهَةٍ مُرْغَمَةٍ مُسْتَعْبَدَةٍ ، يُخَالِطُهُ مِثْلُ هَمْ مِئْقَ زَوْجَةٍ غَيُورٍ مُكَابِدَةٍ مُنَافِسَةٍ ؛ وَلَقَدْ تَكُونُ ٱلْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ فِيْ ٱلْعِشْرِيْنَ مِنْ عِنْ السِّبِعِيْنَ مِنْ عُمْرِ قَلْبِهَا ﴿ أَوْ أَكُنُونَ الْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ فِيْ ٱلْعِشْرِيْنَ مِنْ عُمْرِ قَلْبِهَا ﴿ أَوْ أَكْثَرَ } .

وَهَاذِهِ ٱلَّتِيْ جَاءَتْنَا إِنَّمَا جَاءَتْنَا فِيْ سَاعَةٍ مِنَّا نَحْنُ لَا مِنْهَا هِيَ ، وَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا لَا فِيْ زَمَانِهَا وَلَا فِيْ أَسْبَابِهَا ، وَقَدْ فَتَحَتِ ٱلْبَابِ ٱلَّذِيْ كَانَ مُغْلَقًا فِيْ قَلْبِهَا عَلَىٰ أَلْخَفَرِ وَٱلْحَيَاءِ ، وَحَوَّلَتْ جَمَالَهَا مِنْ جَمَالِ طَابَعُهُ ٱلرَّذِيْلَةُ ، إِلَىٰ جَمَالِ طَابَعُهُ ٱلْفَنُ ، وَأَشْعَرَتْ أَفْرَاحَهَا ٱلَّتِيْ أَعْتَادَتُهَا رُوْحَ ٱلْحُزْنِ مِنْ أَجْلِنَا ، فَأَدْخَلَتْ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَحْزَانِهَا ٱلَّتِيْ أَعْتَادَتُهَا رُوْحَ ٱلْحُزْنِ مِنْ أَجْلِنَا ، فَأَدْخَلَتْ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَحْزَانِهَا ٱلَّتِيْ آعْتَادَتُهَا رُوْحَ ٱلْحُزْنِ مِنْ أَجْلِنَا ، فَأَدْخَلَتْ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَحْزَانِهَا ٱلَّتِيْ آعْتَادَتُهَا رُوْحَ اللَّهِ اللَّهِيْ الْعَلَىٰ مَا أَوْرَاحَهَا اللَّهِا اللَّهِيْ الْعَرَادُ فَيْ أَوْرَاحَهَا اللَّهِيْ الْعَرَانِ هَا لَهُ اللَّهُ مَنْ أَجْلِنَا ، فَأَدْخَلَتْ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَحْزَانِهَا ٱللَّتِيْ الْعَلَامُ مَا أَوْرَحَ الْفَرَحِ بِنَا .

مَنْ ذَا ٱلَّذِيْ يَعْرِفُ أَنَّ أَدَبَهُ يَكُونُ إِحْسَانًا عَلَىٰ نَفْسٍ مِثْلِ هَـٰذِهِ ثُمَّ لَا يُحْسِنُ بِهِ (١) ؟

\* \* \*

تَتَجَدَّدُ ٱلْحَيَاةُ مَتَىٰ وَجَدَ ٱلْمَرْءُ حَالَةً نَفْسِيَّةً تَكُونُ جَدِيْدَةً فِيْ سُرُوْرِهَا . وَهَــاذِهِ ٱلْمَرْأَةُ

 <sup>(</sup>١) فِيْ كِتَابِنَا ﴿ ٱلسَّحَابُ ٱلأَحْمَرُ ﴾ فَصْلٌ طَوِيْلٌ عُنْوَانُهُ ﴿ ٱلرَّبِيْطَةُ ﴾ ، كَتَبْنَاهُ فِيْ مِثْلِ مَوْضُوع ﴿ ٱلْجَمَالِ ٱلْبَائِسِ » ، غَبْرَ أَنَّهُ بِمَنْحَىٰ آخَرَ وَمَعَانِ أُخْرَىٰ . وَٱلرَّبِيْطَةُ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلنَّيْ تُقَابِلُ كَلِمَةَ Maitresse يُرِيْدُ بِهَا ٱلأُورُوبَيُونَ ٱلْمَوْأَةَ ٱلْبَغِيَّ تَرْتَبِطُ بِأَجْرٍ فِيْ دَارِ ٱلرَّجُلِ لِنَحِلَّ مَحَلَّ ٱلرَّوْجَةِ . . .

ٱلْمِسْكِيْنَةُ ٱلَّتِيْ لَا يَغْنِيْهَا مِنَ ٱلرَّجُلِ مَنْ هُوَ ؟ وَلَاكِنْ كَمْ هُوَ . . . ؟ لَمْ تَرَ فِيْنَا نَحْنُ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِيْ هُوَ ﴿ كَمْ ﴾ ، بَلِ ٱلَّذِيْ هُوَ ﴿ مَنْ ﴾ . وَقَدْ كَانَتْ مِنْ نَفْسِهَا ٱلأُوْلَىٰ عَلَىٰ بُعْدٍ قَصِيِّ كَٱلَّذِيْ يَمُدُّ يَدَهُ فِيْ بِغْرٍ عَمِيْقَةٍ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا قَدْ سَقَطَ مِنْهُ ؛ فَلَمَّا جَلَسَتْ إِلَيْنَا ، ٱتَّصَلَتْ بِتِلْكَ ٱلنَّفْسِ مِنْ قُوْبٍ ؛ إِذْ وَجَدَتْ فِيْ زَمَنِهَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِيْ تَصْلُحُ جِسْرًا عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

كَذَلِكَ رَأَيْتُهَا جَدِيْدَةً بَعْدَ قَلِيْلٍ ، فَقُلْتُ لِلأَسْتَاذِ (ح) : أَمَا تَرَىٰ مَا أَرَاهُ ؟

قَالَ : وَمَاذَا تَرَىٰ ؟ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهَا وَقُلْتُ : هَـلذِهِ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ هَـلذِهِ . إِنَّ قَلْبَهَا يَنْشُرُ ٱلآنَ حَوْلَهَا نُوْرًا كَٱلْمِصْبَاحِ إِذَا أُضِيْءَ ، وَأَرَاهَا كَٱلزَّهْرَةِ ٱلَّتِيْ تَفَتَّحَتْ ؛ هِيَ هِيَ ٱلَّتِيْ كَانَتْ ، وَلَلْكِنَّهَا بِغَيْرِ مَا كَانَتْ .

فَقَالَتْ هِيَ : إِنِّيْ أَحْسَبُكَ تُحِبُّنِيْ ؛ بَلْ أَرَاكَ تُحِبُّنِيْ ؛ بَلْ أَنْتَ تُحِبُّنِيْ . . . لَمْ يَخْفَ عَلَيًّ مُنْذُ رَأَيْتُكَ وَرَأَيْتَنِيْ .

قُلْتُ : هَبِيْهِ صَحِيْحًا ، فَكَيْفَ عَرَفْتِهِ وَلَمْ أُصَانِعْكِ ، وَلَمْ أَتَمَلَّقْ لَكِ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ أَنْ أَجِيْءَ إِلَىٰ هُنَا لِأَكْتُبَ ؟

قَالَتْ : عَرَفْتُهُ مِنْ أَنَكَ لَمْ تُصَانِعْنِيْ ، وَلَمْ تَتَمَلَّقْ لِيْ ، وَلَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أَنْ تَجِيْءَ إِلَىٰ هُنَا لِتَكْتُبَ . . .

قُلْتُ : وَيْحَكِ ! لَوْ كُحِلَتْ عَيْنُ (ٱلْمِكْرُسْكُوْبِ) (١٠ لَكَانَتْ عَيْنَكِ . وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا ؛ ثُمَّ ٱفْبَلْتُ عَلَىٰ ٱلأُسْتَاذِ (ح) فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ٱلْقَضَايَا إِذَا كَثُرَ وُرُوْدُهَا عَلَىٰ ٱلْقَاضِيْ جَعَلَتْ لَهُ عَيْنَا بَاحِثَةً .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَأَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَجْهُهَا ٱلْقَمَرِيُّ ٱلأَزْهَرُ قَدْ شَرِقَ لَوْنُهُ ، وَظَهَرَ فِيْهِ مِنَ ٱلْحَيَاءِ مَا يَظْهَرُ

<sup>(</sup>۱) المكرسكوب Microscope ، واشتهر اليوم بالعربية بالمِجْهَر ، يمكن بواسطة الجمع بين عدساته المكبِّرة أن تُرى الأشباء أكبر من حجمها الطبيعي . بسام .

مِثْلُهُ عَلَىٰ وَجْهِ اَلْعَذْرَاءِ اَلْمُخَدَّرَةِ إِذَا أَنْتَ مَسَسْتَهَا بِرِيْبَةٍ (١ ) ؛ فَمَا شَكَكْتُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةَ ٱمْرَأَةٌ جَدِيْدَةٌ قَدِ ٱصْطَلَحَ وَجْهُهَا وَحَيَاوُهَا ، وَهُمَا أَبَدًا مُتَعَادِيَانِ فِيْ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ مَكْشُوفَةِ ٱلْعِفَّةِ . . .

وَذَهَبْتُ أَسْتَذْرِكُ وَأَتَأَوَّلُ ، فَقُلْتُ لَهَا : مَا ذَلِكَ أَرَدْتُ ، وَلَا حَدَسْتُ عَلَىٰ هَاذَا الظَّنِّ ، وَإِنَّمَا أَنَا مُشْفِقٌ عَلَيْكِ مُتَأَلِّمٌ بِكِ ، وَهَلْ يَعْرِضُ لَكِ إِلَّا ٱلطَّبَقَةُ ٱلنَّظِيْفَةُ . . . مِنَ الطَّنِّ ، وَإِنَّمَا أَنَا مُشْفِقٌ عَلَيْكِ مُتَأَلِّمٌ بِكِ ، وَهَلْ يَعْرِضُ لَكِ إِلَّا ٱلطَّبَقَةُ النَّظِيْفَةُ . . . مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَٱلْخُبَثَاءِ وَأَهْلِ ٱلشَّرِ ؛ أُولَلِئِكَ ٱلَّذِيْنَ أَعَالِيْهِمْ فِيْ دُوْرِ ٱلْخَلَاعَةِ وَٱلْمَسَارِحِ ، وَأَسَافِلُهُمْ فِيْ دُوْرِ ٱلْفَضَاءِ وَٱلسُّجُوْنِ ؟

فَقَالَتْ : أَعْتَرِفُ بِأَنَّكَ لَمْ تُحْسِنْ قَلْبَ ٱلثَّوْبِ ، فَظَهَرَ لِكُلِّ عَيْنٍ أَنَّهُ مَقْلُوْبٌ ؛ لَكِئَكَ تُحِبُّنِيْ . . . وَهَلَذَا كَافٍ أَنْ يَنْهَضَ مِنْهُ عُذْرٌ !

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (ح) : إِنَّهُ يُحِبُّكِ ، وَلَـٰكِنْ أَتَعْرِفِيْنَ كَيْفَ حُبُّهُ ؟ هَـٰذَا بَابٌ يَضَعُ عَلَيْهِ دَائِمًا عِدَّةً مِنَ ٱلأَقْفَالِ .

قَالَتْ : فَمَا أَيْسَرَ أَنْ تَجِدَ ٱلْمَرْأَةُ عِدَّةً مِنَ ٱلْمَفَاتِيْحِ . . .

قَالَ : وَلَلْكِنَّهُ عَاشِقٌ يُنِيْرُ ٱلْعِشْقُ بَيْنَ يَلَيْهِ ؛ فَكَأَنَّهُ هُوَ وَحَبِيْبَتُهُ تَخْتَ أَغْيُنِ ٱلنَّاسِ : مَا تَطْمَعُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ ، وَمَا يَطْمَعُ إِلَّا أَنْ يَرَاهَا ، وَلَا شَيْءَ غَيْرُ ذَلِكَ ؛ ثُمَّ لَا يَزَالُ حُسْنُهَا عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ هَوَاهُ إِلَيْهَا ، وَلَيْسَ إِلَّا هَلذَا .

قَالَتْ : إِنَّ هَـٰلذَا لَعَجِيْبٌ .

قَالَ : وَٱلَّذِيْ هُوَ أَعْجَبُ أَنْ لَيْسَ فِيْ حُبِّهِ شَيْءٌ نِهَائِيٌّ ، فَلَا هَجْرٌ وَلَا وَصْلٌ ؛ يَنْسَاكِ بَعْدَ سَاعَةٍ ، وَٱلْحِنَّكِ أَبَدًا بَاقِيَةٌ بِكُلِّ جَمَالِكِ فِيْ نَفْسِهِ . وَٱلصَّغَائِرُ ٱلَّتِيْ تُبْكِيْ ٱلنَّاسَ وَتَتَلَدَّعُ فِيْ قُلُوبِهِمْ كَٱلنَّارِ لِيَجْعَلُوهَا كَبِيْرَةً فِيْ هَمِّهِمْ وَيُطْفِئُوهَا وَيَنْتَهُوا مِنْهَا كَكُلِّ شَهَوَاتِ ٱلْحُبِّ \_ فِيْ قُلُوبِهِمْ كَٱلنَّارِ لِيَجْعَلُوهَا كَبِيْرَةً فِيْ هَمِّهِمْ وَيُطْفِئُوهَا وَيَنْتَهُوا مِنْهَا كَكُلِّ شَهَوَاتِ ٱلْحُبِّ \_ فَيْ قُلْبِهِ ، وَلَلْكِنَهَا تَظُلُّ عِنْدَهُ صَغَائِرَ وَلَا يَعْرِفُهَا إِلَّا صَغَائِرَ ؛ وَهَلذَا هُو تَجَبُّرُهُ عَلَىٰ جَبًارِ ٱلْحُبُ .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَيْ : لِأَنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا ٱغْتَادَتِ ٱلرِّجَالَ ﴾ .

### · قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَنَظَرَتْ ، وَعَاتَبَتْ نَفْسٌ نَفْسٌا فِيْ أَعْيُنِهِمَا ، وَسَأَلَتِ ٱلسَّائِلَةُ وَأَجَابَتِ ٱلْمُجِيْبَةُ ، وَلَـٰكِنْ مَاذَا قُلْتُ لَهَا وَمَاذَا قَالَتْ ؟ . . .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



## قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

نَظَرْتُ إِلَيْهَا وَنَظَرَتْ : أَمَّا هِيَ ، فَرَنَتْ إِلَيَّ فِيْ سُكُوْنِ ، وَكَانَتْ نَظْرَتُهَا مُعَاتَبَةً طَوِيْلَةً فِيْهَا ٱلتَّمَلُّقُ وَٱلتَّوَجُّعُ ، وَفِيْهَا ٱلانْكِسَارُ وَٱلْفُتُوْرُ ، وَفِيْهَا ٱلاسْتِرْخَاءُ وَٱلدَّلَالُ .

وَبَيْنَا كَانَ طَرْفُهَا سَاجِيًا فَاتِرًا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ أَحْلَامَهُ ، إِذْ حَدَّدَتْهُ إِلَيَّ فَجْأَةً وَنَظَرَتْ نَظْرَةَ مَدْهُوشِ ، فَبَدَتْ عَيْنَاهَا فَزِعَتَيْنِ وَلَـٰكِنْ فِيْ وَجْهِ مُطْمَئِنٌّ .

ثُمَّ لَمْ تَكَدْ تَفْعَلُ حَتَّىٰ ضَيَّقَتْ أَجْفَانَهَا وَحَدَّقَتِ ٱلنَّظَرَ مُتَلاَّلِثًا بِمَعَانِيْهِ ، فَبَدَتْ عَيْنَاهَا ضَاحِكَتَيْنِ وَلَكِنْ فِيْ وَجْهِ مُتَأَلِّمٍ .

ثُمَّ ٱبْتَسَمَتْ بِوَجْهِهَا وَعَيْنَيْهَا مَعًا ، وَأَتَمَّتْ بِلْدَلِكَ أَجْمَلَ أَسَالِيْبِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ ٱلْمَحْبُوْبَةِ فِي كِبْرِيَائِهِ ، وَجِدَالِهَا مَعَ فِكْرِهِ ، وَكَسْرِ حُجَّتِهِ فِيْ كِبْرِيَائِهِ ، وَأَنْتِزَاعِ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْمُسْتَقِلَّةِ مِنْ نَفْسِهِ .

وَأَمًّا أَنَا ؛ فَكَانَ نَظَرِيْ إِلَيْهَا سَاكِنًا مُتَأَلِّمًا يُقِرُّ أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ جَوَابِ عَيْنَيْهَا ، وَسَيَبْقَىٰ عَاجِزًا عَنْ جَوَابِ عَيْنَيْهَا ، . . .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة » العدد : ١١٨ ، ٩ شهر رجب سنة ١٣٥٤ هـ = ٧ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٦٠٣ \_ ١٦٠٠ .

إِنَّ وَجْهَهَا هُوَ ٱلابْتِسَامُ وَرُوْحُ ٱلابْتِسَامِ ، وَجِسْمَهَا هُوَ ٱلإِغْرَاءُ وَرُوْحُ ٱلإغْرَاءِ ، وَفَنَهَا هُوَ ٱلْإِغْرَاءُ وَرُوْحُ ٱلْإِغْرَاءُ وَوُفَهَا هُوَ ٱلْفِتْنَةُ وَرُوْحُ ٱلْفِتْنَةُ وَرُوْحُ ٱلْفِتْنَةُ وَرُوْحُ ٱلْفِتْنَةُ وَرُوْحُ ٱلْفِتْنَةُ وَرُوْحُ ٱلْفَتْهَا خِوِيْمَةً لِجِسْمِهَا ، وَفَنَهَا حَقِيْقَتِهَا فِيْ ٱلنَّاسِ يَجْعَلُ ٱبْتِسَامَهَا عَدَاوَةً مِنْ وَجْهِهَا ، وَإِغْرَاءَهَا جَرِيْمَةً لِجِسْمِهَا ، وَفَنَهَا رَذِيْلَةً فِيْ جَمَالِهَا ؛ وَهِيَ بِهَلْذَا كُلِّهِ ، هِيَ ٱلشَّقَاءُ وَرُوْحُ ٱلشَّقَاءِ .

\* \* \*

أَمَّا أَنِّيْ أُحِبُّ فَنَعَمْ وَنِعِمَّا ، بَلْ أَرَاهُ حُبًّا فَالِقًا كَبِدِيْ ، وَلَيْسَ يَخْلُوْ فُوَادِيْ أَبَدًا مِنْ سَوَالِفِ حُبِّ مَضَىٰ ؛ وَأَمَّا أَنِّيْ أَسْتَرْذِلُ فِيْ ٱلْحُبِّ وَأَمْتَهِنُ فَضِيْلَتِيْ وَأَنْزِلُ بِهَا ، فَلَا وَأَبَدًا .

إِنَّ ذَلِكَ ٱلْحُبَّ هُوَ عِنْدِيْ عَمَلٌ فَنِّيٌّ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّفْسِ ، وَلَكِنَّ ٱلْفَضِيْلَةَ هِيَ ٱلنَّفْسُ ذَاتُهَا ؟ وَٱلْحُبُّ أَيَّامٌ جَمِيْلَةٌ عَابِرَةٌ فِيْ زَمَنِيْ ؟ أَمَّا ٱلْفَضِيْلَةُ فَهِيَ زَمَنِيْ كُلُّهُ ؟ وَذَلِكَ ٱلْجَمَالُ هُو قُوَّةٌ مِنْ جَاذِبِيَّةُ ٱلسَّمَاءِ فِيْ خُلُودِهَا ٱلأَبَدِيِّ . جَاذِبِيَّةُ ٱلسَّمَاءِ فِيْ خُلُودِهَا ٱلأَبَدِيِّ .

عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مُنَافَرَةَ بَيْنَ ٱلْحُبِّ وَٱلْفَضِيْلَةِ فِيْ رَأْيِيْ ، فَإِنَّ أَقْوَىٰ ٱلْحُبِّ وَأَمْلاَهُ بِفَلْسَفَةِ ٱلْمُتَورَّعَةِ عَنْ مُقَارَفَةِ ٱلإِثْمِ . وَهَا لَهُنَا الْفَرَحِ وَٱلْحُزْنِ ، لَا يَكُونُ إِلَّا فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْفَاضِلَةِ ٱلْمُتَورَّعَةِ عَنْ مُقَارَفَةِ ٱلإِثْمِ . وَهَا لَهُنَا الْفَرْقُ مَصْدَرَ يَتَحَوَّلُ ٱلْحُبُ إِلَىٰ مَلَكَةٍ سَامِيَةٍ فِيْ إِدْرَاكِ مَعَانِيْ ٱلْجَمَالِ ، فَيَكُونُ ٱلْوَجْهُ ٱلْمَعْشُوقُ مَصْدَرَ وَحْيِ لِلنَّفْسِ ٱلْعَاشِقَةِ ؛ وَبِهَا ذَا ٱلْوَحْيِ وَٱلاَسْتِمْدَادِ مِنْهُ يَنْزِلُ ٱلْمُحِبُّ مِنَ ٱلْمَحْبُوبِ مَنْزِلَةً مَنْ يَرْفَعُ بِالْاَدَمِيَةِ إِلَىٰ ٱلْمَحْبُوبِ مَنْزِلَةً مَنْ يَرْفُلُ اللّهُ وَعَلِي لِلنَّفْسِ ٱلْعَاشِقَةِ ؛ وَبِهَا ذَا ٱلْوَحْيِ وَٱلاَسْتِمْدَادِ مِنْهُ يَنْزِلُ ٱلْمُحِبُّ مِنَ ٱلْمَحْبُوبِ مَنْزِلَةً مَنْ يَرْفُعُ بِالْاَدْمِيَّةِ إِلَىٰ ٱلْمَلَائِكِيَّةِ (١) ، لِيَتَلَقَّىٰ ٱلنَّوْرَ مِنْهَا فَنَا بَعْدَ فَنَ ، وَٱلْفَرَحَ مَعْنَى بَعْدَ مَعْنَى ، وَٱلْحُزْنَ ٱلسَّمَاوِيَ فَضِيْلَةً بَعْدَ فَضِيلَةٍ .

فَهَاذَا ٱلْحُبُّ هُوَ طَرِيْقَةٌ نَفْسِيَّةٌ لِاتَّسَاعِ بَعْضِ ٱلْعُقُوْلِ ٱلْمُهَيَّأَةِ لِلإِلْهَامِ ، كَيْ تُحِيْطَ بِأَفْرَاحِ ٱلْحَيَاةِ وَأَخْزَانِهَا ، فَتُبْدِعَ لِلدُّنْيَا صُوْرَةً مِنْ صُورِ ٱلتَّغْبِيْرِ ٱلْجَمِيْلَةِ ٱلَّتِيْ تَكِيْرُ أَشْوَاقَ ٱلنَّفْسِ ؟ كَأَنَّ كُلَّ مُحِبِّ وَحَبِيْبَتَهُ مِنْ هَلُولاءِ ٱلْمُلْهَمِيْنَ ، هُمَا صُوْرَةٌ جَدِيْدَةٌ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ ، فِيْ حَالَةٍ جَدِيْدَةٍ مِنْ مَعْنَىٰ تَرْكِ ٱلْجَنَةِ ، لإِيْجَادِ ٱلصُّوْرَةِ ٱلْجَدِيْدَةِ مِنَ ٱلْفَرَحِ ٱلأَرْضِيِّ وَٱلْحُزْنِ السَّمَاوِيِّ .

 <sup>(</sup>١) نَحْنُ لَا نَنْسُبُ لِلْمَلَاثِكَةِ إِلَّا عَلَىٰ خِلَافِ ٱلْقَاعِدَةِ ٱلْمُقَرَرَةِ فِيْ عِلْمِ ٱلصَّرْفِ ، وَنَرَىٰ أَنَّ مُخَالَفَةَ ٱلْقَاعِدَةِ
 [ في الأصل : ﴿ أَنَّ مَخَالفَته ﴾] هِيَ ٱلْقَاعِدَةُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱللَّفْظَةِ ﴿ وَفِيْ ٱلْفَاظِ أُخْرَىٰ ﴾ .

وَٱلْخَطَرُ فِيْ ٱلْحُبُ أَلَّا يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ . . . فَهُوَ حِيْنَفِذِ نِدَاءُ ٱلْجِنْسِ ، لَا يَكُونُ إِلَّا دَنِيثًا سَاقِطًا مَبْذُولًا ، فَلَا قِيْمَةَ لَهُ وَلَا وَحْيَ فِيهِ ؛ إِذْ يَكُونُ ٱحْتِيَالًا مِنْ عَمَلِ ٱلْغَرِيْزَةِ جَاءَتْ فِيهِ لَا بَشْقًا مَبْذُولًا ، فَلَا قِيْمَةَ لَهُ وَلَا وَحْيَ فِيهِ ؛ إِذْ يَكُونُ ٱحْتِيَالًا مِنْ عَمَلِ ٱلْغَرِيْزَةِ جَاءَتْ فِيهِ لَا بِسَةً ثَوْبَهَا ٱلنُّوْرَانِيَّ مِنْ شَوْقِ ٱلرُّوْحِ لِتَخْدَعَ ٱلنَّفْسَ ٱلأُخْرَىٰ فَيَتَّصِلَ بَيْنَهُمَا ، حَتَّىٰ إِذَا ٱتَّصَلَ بَيْنَهُمَا خَلَعَتِ ٱلْغَرِيْزَةُ ، فَٱنْحَصَرَ ٱلْحُبُ فِيْ حَيْوَانِيَّتِهِ ، بَيْنَهُمَا خَلَعَتِ ٱلْغَرِيْزَةُ مَا لَا النَّوْبَ وَٱسْتَعْلَنَتْ أَنَّهَا ٱلْغَرِيْزَةُ ، فَٱنْحَصَرَ ٱلْحُبُ فِيْ حَيْوَانِيَّتِهِ ، وَبَطَلَتْ أَشُواقُهُ ٱلْخَيَالِيَّةُ أَجْمَعُ .

\* \*

# قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَعَرَفَتِ ٱلْحَسْنَاءُ هَـٰذَا كُلَّهُ مِنْ عَرْضِهَا نَظْرَةً وَتَلَقَّبْهَا نَظْرَةً غَيْرَهَا ، فَقَالَتْ لِلأُسْتَاذِ (ح) : أَمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَعَ أَثَرِ ٱلشَّعْرِ وَٱلْفِكْرِ فِيْ ٱلْجَمَالِ وَدَعْوَىٰ ٱلْحُبِّ ، أَثَرُ ٱلزُّهْدِ فِيْ ٱلْجِسْمِ ٱلْجَمِيْلِ وَٱدِّعَاءُ ٱلْفَضِيْلَةِ ـ فَإِنَّ بَعِيْدًا أَنْ يَجْتَمِعَا .

قَالَ (ح) : وَأَيْنَ تُبْعِدِيْنَهُ وَيْحَكِ عَنْ هَالِهِ ٱلْمَنْزِلَةِ ؟ إِنِّيْ لأَعْرِفُ مَنْ هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَاذَا !

قَالَتْ : وَمَاذَا بَقِيَ مِنَ ٱلْعَجَبِ فَتَعْرِفَهُ ؟

قَالَ : أَعْرِفُ رَجُلًا مُتَزَوِّجًا ، أَحَبَّ أَشَدً ٱلْحُبِّ وَأَمَضَّهُ ، حَتَّىٰ ٱسْتَهَامَ وَتَدَلَّهَ ، فَكَانَ مَعَ هَلْذَا لَا يَكْتُبُ رِسَالَةً إِلَىٰ حَبِيْبَتِهِ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ فِيْهَا زَوْجَتَهُ ، كَيْلاَ يَعْتَدِيَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا . وَزَوْجَتُهُ كَانَتْ أَعْلَمَ أَنَّ حُبَّهُ وَسُلْوانَهُ إِنَّمَا هُمَا طَرِيْقَتَانِ فِيْ ٱلأَخْذِ وَٱلتَّرْكِ بَيْنَ قَلْبِهِ وَبَيْنَ ٱلْمَعَانِيْ ، تَارَةً مِنْ سَبِيْلِ ٱلْمَرْأَةِ وَجَمَالِهَا ، وَتَارَةً مِنْ سَبِيْلِ ٱلْمَرْأَةِ وَجَمَالِهَا ، وَتَارَةً مِنْ سَبِيْلِ ٱلطَّيِعْةِ وَمَحَاسِنِهَا .

فَتَنَهَّدَتْ وَقَالَتْ : يَا عَجَبًا ! وَفِيْ ٱلدُّنْيَا مِثْلُ هَـٰذَا ٱلزَّوْجِ ٱلطَّاهِرِ ، وَفِيْ ٱلدُّنْيَا مِثْلُ هَـٰذِهِ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ؟

ثُمَّ إِنَّهَا وَجَمَتْ هَنَيْهَةً تَجْتَمِعُ فِيْ نَفْسِهَا ٱجْتِمَاعَ ٱلسَّحَابَةِ ، ثُمَّ ٱسْتَدْمَعَتْ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ عَيْنَيْهَا تَبْكِيْ ؛ فَبَدَرْتُ أَنَا أُرَفَّهُ عَنْهَا حَتَّىٰ كَفْكَفَتْ مِنْ دَمْعِهَا ، وَكَأَنَّ (ح) قَدْ وَخَزَهَا فِيْ قَلْبِهَا وَخْزَةً أَلِيْمَةً بِذِكْرِهِ لَهَا ٱلزَّوْجَةَ ، ثُمَّ ٱلزَّوْجَةَ ٱلطَّاهِرَةَ ، ثُمَّ ٱلطَّاهِرَةَ حَتَّىٰ فِيْ وَسُوسَةِ

شَيْطَانِ ٱلْغَيْرَةِ. ٱرْتَفَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِٱلزَّوْجَةِ ، لِتَرَىٰ هَلْذِهِ ٱلْمِسْكِيْنَةُ أَنَّهَا سُلاَفَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ وَكَأَنَّهُ بِهَلْذَا لَمْ يُكُلِّمْهَا ، بَلْ رَسَمَ لَهَا صُوْرَتَهَا فِيْ عَيْشِهَا ٱلْمُخْزِيْ وَقَالَ لَهَا : ٱنْظُرِيْ ....

#### \* \* \*

وَيَامَا كَانَ أَجْمَلَهَا يَتَرَفَّرَقُ ٱلدَّمْعُ فِيْ عَيْنَيْهَا ٱلْفَاتِنَتَيْنِ ٱلْكَحِيْلَتَيْنِ ، فَيَبُثُ مِنْهُمَا حُزْنًا يُخَيِّلُ لِمَنْ رَآهُ ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهَا سَيُخْزِنُ ٱلْوُجُوْدَ كُلَّهُ !

لَيْسَ ٱلْبُكَاءُ مِنْ هَاتَيْنِ ٱلْعَيْنَيْنِ بُكَاءً عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إِذَا كَانَ مِنَ ٱلْعَاشِقِيْنَ ، بَلْ هُوَ فَنُّ ٱلْحُوْنِ يَضَعُ جَمَالًا جَدِيْدًا فِيْ فَنِّ ٱلْحُسْنِ . وَأَكَادُ أُعْجَبُ كَيْفَ وَجَدَ ٱلدَّمْعُ مَكَانًا بَيْنَ ٱلْحُوْنِ يَضَعُ جَمَالًا جَدِيْدًا فِيْ فَنَ ٱلْحُسْنِ . وَأَكَادُ أُعْجَبُ كَيْفَ وَجَدَ ٱلدَّمْعُ مَكَانًا بَيْنَ ٱلْمُعَانِيْ ٱلطَّهَ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٱلْفَنَّ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْبَاكِيَةِ .

#### \* \* \*

وَسَأَلْتُهَا : مَا ٱلَّذِي خَامَرَ قَلْبَكِ مِنْ كَلَامٍ ٱلأُسْتَاذِ (ح) فَأَبْكَاكِ ، وَأَنْتِ كَمَا أَرَىٰ يَتَأَلَّقُ ٱلنُّوْرُ عَلَىٰ جُدْرَانِ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِيْ تَحُلِّيْنَ بِهِ ، فَيَظْهَرُ ٱلْمَكَانُ وَكَأَنَّهُ يَضْحَكُ لَكِ ؟

فَتَشَكَّكَتْ لَحْظَةً ثُمَّ قَالَتْ : أَبِكَ مَا تَقُوْلُ أَمْ أَنْتَ تَتَهَكَّمُ بِيْ ؟

قُلْتُ : كَيْفَ يَخْطُرُ لَكِ هَـٰذَا وَأَنَا أَحْتَرِمُ فِيْكِ ثَلَاثَ حَقَائِقَ : ٱلْجَمَالُ ، وَٱلْحُبُّ ، وَٱلاَكُمُ ٱلإِنْسَانِيُّ ؟

قَالَتْ: لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْكَ (۱) ، وَلَـٰكِنْ صَوِّرْ لِیْ بِبَلَاغَتِكَ كَیْفَ أَحْبَبْتُكَ وَأَنْتَ غَیْرُ مُتَحَبِّبٍ إِلَیَّ ، وَكَیْفَ جَادَلْتُ نَفْسِیْ فِیْكَ وَدَاوَرْتُهَا عَنْكَ ، وَكُلَّمَا عَزَمْتُ ٱنْحَلَّ عَزْمِیْ ؟ فَهَـٰذَا مَا لَا أَكَادُ أَعْرِفُ كَیْفَ وَقَعَ ، وَلَـٰكِنَّهُ وَقَعَ . هَـٰذِهِ قَطْرَةٌ مِنَ ٱلْمَاءِ ٱلصَّافِیْ ٱلْعَذْبِ ، فَضَعْ عَلَیْهَا (ٱلْمِکْرُوسْکُوبِ) یَا سَیِّدِیْ ، وَقُلْ لِیْ مَاذَا تَرَیٰ ؟

قُلْتُ : إِنَّكِ تُخْرِجِيْنَ مِنَ ٱلسُّؤَالِ سُؤَالًا . فَمَا ٱلَّذِيْ خَامَرَ قَلْبَكِ مِنْ كَلَامِ (ح) فَبَكَيْتِ لَهُ ؟

<sup>(</sup>١) أَيْ: لَا عَتَبَ عَلَيْكَ.

قَالَتْ : إِذًا فَلَيْسَتْ هِيَ قَطْرَةً مِنَ ٱلْمَاءِ ، بَلْ تِلْكَ دَمْعَةٌ مِنْ دُمُوْعِيْ ، فَضَعْ عَلَيْهَا ٱلْمِكْرُوسَكُوب يَا سَيِّدِيْ !

## قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَكَانَتْ حَزِيْنَةً كَأَنَهَا لَمْ تَسْكُتْ عَنِ ٱلْبُكَاءِ إِلَّا بِوَجْهِهَا ، وَبَقِيَتْ رُوْحُهَا تَبْكِيْ فِيْ دَاخِلِهَا . فَأَرَادَ ٱلأَسْنَاذُ (ح) أَنْ يَسْتَدْرِكَ لِغَلْطَتِهِ ٱلأُوْلَىٰ فَقَالَ : إِنَّكِ ٱلآنَ تَسْأَلِيْنَهُ حَقًّا مِنْ حُقُونِكِ عَلَيْهِ، فَكُلُّ ٱمْرَأَةٍ يُحِبُّهَا هِيَ عَرُوسُ قَلَمِهِ وَلَهَا عَلَىٰ هَاذَا ٱلْقَلَمِ حَقُّ ٱلنَّفَقَةِ . . .

فَضَحِكَتْ نَوْعًا ظَرِيْفًا مِنَ ٱلضَّحِكِ ٱلْفَاتِرِ ، كَأَنَّمَا ٱبْتَكَرَهُ ثَغْرُهَا ٱلْجَمِيْلُ لِسَاعَةِ حُزْنِهَا ؟ وَنَظَرَتْ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : إِنْ كَانَ ٱلأَمْرُ مِنْ نَفَقَةِ ٱلْعَرُوْسِ عَلَىٰ ٱلْقَلَمِ فَمَا أَشْبَهَ هَـٰذَا (بِلَا شَيْءَ) جُحَا .

فَضَحِكَتْ أَظْرَفَ مِنْ قَبْلُ ، وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ثَغْرَهَا ٱنْطَبَقَ بَعْدَ ٱفْتِرَارِهِ عَلَىٰ قُبْلَةٍ أَفْلَتَتْ مِنْهُ فَأَمْسَكَهَا مِنْ آخِرِهَا . . .

ثُمَّ قَالَتْ : مَا هُوَ (لَا شَيْءَ) جُحَا ؟

قُلْتُ : زَعَمُوا أَنَّ جُحَا ذَهَبَ يَحْتَطِبُ ، وَحَمَلَ فَوْقَ مَا يُطِيْقُ ، فَبَهَظَهُ ٱلْحِمْلُ وَبَلَغَ بِهِ ٱلْمَشَقَّةَ ، ثُمَّ رَأَىٰ فِيْ طَرِيْقِهِ رَجُلًا أَبْلَهَ فَٱسْتَعَانَ بِهِ ، فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : كَمْ تُعْطِيْنِيْ إِذَا أَنَا حَمَلْتُ عَنْكَ ؟ قَالَ : أُعْطِيْكَ (لَا شَيْءَ) . قَالَ : رَضِيْتُ .

ثُمَّ حَمَلَ الأَبْلَهُ وَانْطَلَقَ مَعَهُ حَنَّىٰ بَلَغَا الدَّارَ ، فَقَالَ : أَعْطِنِيْ أَجْرِيْ . قَالَ جُحَا : لَقَدْ أَخَذْتَهُ . وَاخْتَلَفَا : هَانَدَا يَقُوْلُ أَعْطِنِيْ ، وَهَاذَا يَقُوْلُ أَخَذْتَ ؛ فَلَبَّبَهُ (' الرَّجُلُ وَمَضَىٰ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ الْقَاضِيْ ، وَكَانَ بِالْقَاضِيْ لُوثَةٌ ، وَعَلَىٰ وَجْهِهِ رَوْءَةُ الْحُمْقِ (' تُخْبِرُكَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ الْقَاضِيْ ، وَكَانَ بِالْقَاضِيْ لُوثَةٌ ، وَعَلَىٰ وَجْهِهِ رَوْءَةُ الْحُمْقِ (' تُخْبِرُكَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرُفُونَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ الدَّعْوَىٰ قَالَ لِجُحَا : أَنْتَ فِيْ الْحَبْسِ أَوْ تُعْطِيّهُ (اللَّاشَىٰءَ) . . . .

<sup>(</sup>١) أُخَذَ بِتَلَابِيْبِهِ .

<sup>(</sup>٢) ٱللَّوْثَةُ (بِضَّهُمَّ ٱللَّامِ) : مَسِّ مِنَ ٱلْجُنُونِ ، وَتَكُونُ أَيْضًا بِمَعْنَىٰ ٱلْحُمْقِ ، وَرَوْءَةُ ٱلْحُمْقِ : عَلَامَاتُهُ ، وَهِيَ مَعْرُوْفَةٌ فِيْ عِلْمِ ٱلْفَرَاسَةِ .

قَالَ جُحَا فِيْ نَفْسِهِ: لَقَدِ ٱخْتَجْتُ لِعَقْلِيْ بَيْنَ هَـٰذَيْنِ ٱلأَبْلَهَيْنِ ؛ ثُمَّ إِنَّهُ أَذْخَلَ يَدَهُ فِيْ جَيْبِهِ وَأَخْرَجَهَا مُطْبَقَةً ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ : تَقَدَّمْ وَٱفْتَحْ يَدِيْ . فَتَقَدَّمَ وَفَتَحَهَا . قَالَ جُحَا : مَاذَا فِيْهَا ؟ قَالَ ٱلرَّجُلُ : (لَا شَيْءَ) .

فَقَالَ لَهُ جُحًا : خُذْ (لَا شَيْئَكَ) وَٱمْضِ فَقَدْ بَرِثَتْ ذِمَّتِيْ .

قَالُوا : فَذَهَبَ ٱلرَّجُلُ يَحْتَجُّ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْفَاضِيْ : مَهْ ! أَنْتَ أَقْرَرْتَ أَنَّكَ رَأَيْتَ فِيْ يَدِهِ (لَا شَيْءَ) ، وَهُوَ أَجْرُكَ ؛ فَخُذْهُ وَلَا تَطْمَعْ فِيْ أَزْيَدَ مِنْ حَقِّكَ . . . !

#### \* \* \*

وَضَحِكَتْ وَضَحِكْنَا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنَا رَاضِيَةٌ أَنْ أَكُوْنَ عَرُوْسَ ٱلْقَلَمِ ، فَلْيُجْرِ عَلَيَّ ٱلْقَلَمُ نَفَقَتِيْ ، وَلْيُصَوِّرْ لِيْ كَيْفَ أَحْبَبْتُ ، وَكَيْفَ آمَرْتُ نَفْسِيْ وَجَادَلْتُهَا ؟

قُلْتُ : لَا أَتَكَلَّمُ عَنْكِ أَنْتِ وَلَا أَسْتَطِيْعُهُ . بَيْدَ أَنَّنِيْ لَوْ صَنَّفْتُ رِوَايَةً يَكُوْنُ فِيْهَا هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفُ ، لَوَضَعْتُ عَلَىٰ لِسَـانِ ٱلْعَاشِقَةِ هَـٰذَا ٱلْكَلَامَ تُحَدُّثُ بِهِ نَفْسَهَا .

تَقُوْلُ: كَيْفَ كُنْتُ وَكَيْفَ صِوْتُ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَعَاشِرُ مِئَةَ رَجُلٍ فَأُخَالِطُهُمْ فِيْ شَتَىٰ أَخُوالِهِمْ ، وَأُصَرِّفُهُمْ فِيْ هَوَايَ ، وَكُلُّهُمْ يَجْهَدُ جُهْدَهُ فِيْ آسْتِمَالَتِيْ ، وَكُلُّهُمْ أَهْلُ مَوَدَّةِ وَبَذْلِ ، وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا جَمِيْلٌ مُخْلِصٌ ، قَدْ أَنِقَ وَتَجَمَّلَ وَرَاعَ حُسْنُهُ ؛ كَأَنَّمَا هَرَبَ إِلَيَّ فِيْ وَبَذْلٍ ، وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا جَمِيْلٌ مُخْلِصٌ ، قَدْ أَنِقَ وَتَجَمَّلَ وَرَاعَ حُسْنُهُ ؛ كَأَنَّمَا هَرَبَ إِلَيَّ فِيْ وَبَالِهِ ، وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا جَمِيْلًا مَعْ ذَلِكَ مُغْلَقَةُ مِيْلِكِ وَتَصِيْحُ بِوَيْلِهَا . ثُمَّ أَنَا مَعَ ذَلِكَ مُغْلَقَةُ اللّهَ فَرَسِهِ لِيَلَةً وَفَافِهِ ، وَتَرَكَ مِنْ أَجْلِي عَرُوسًا تَبْكِيْ وَتَصِيْحُ بِوَيْلِهَا . ثُمَّ أَنَا مَعَ ذَلِكَ مُغْلَقَةُ اللّهَ لِي عَرْفِهِ ، وَتَرَكَ مِنْ أَجْلِي عَرُوسًا تَبْكِيْ وَتَصِيْحُ بِوَيْلِهَا . ثُمَّ أَنَا مَعَ ذَلِكَ مُغْلَقَةُ اللّهَ فَي عَرْفِهِ ، وَأَلْفَوَى ؟ فَلَسْتُ أَلْقَلُهُمْ وَلَا لَهُمْ أَلْكُبَ وَأَلْهُمْ مِنْ ، وَهُمْ بَيْنَ عَقْلِيْ وَحِيْلَتِيْ أَجْلًا لِكَ عُمُولًا لِكُومُ مَنْ مَنْ مَا لَكُومُ مُ اللّهُ مَا أَنَالُ مِنْهُمْ ، وَأَنَا بَيْنَ أَهْوَائِهِمْ وَحَمَاقَاتِهِمْ أَمْزَأَةٌ لَا ذَاتَ لَهَا .

ثُمَّ أَرَىٰ بَغْنَةً رَجُلًا فَرْدًا فَلَا أَكَادُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيَّ حَتَّىٰ يَضَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَسْأَلَةً تَخْتَاجُ إِلَىٰ ٱلْحَلِّ . . .

وَأَرْتَاعُ لِذَلِكَ فَأُحَاوِلُ تَنَاسِيَهُ وَٱلإِغْضَاءَ عَنْهُ ، فَتَلِجُّ ٱلْمَسْأَلَةُ فِيْ طَلَبِ حَلِّهَا ، وَتَشْغَلُ خَاطِرِيْ ، وَتَتَمَدَّدُ فِيْ قَلْبِيْ ؛ وَهُوَ هُوَ ٱلْمَسْأَلَةُ . . .

فَأَفْزَعُ لِذَلِكَ وَأَهْتَمُ لَهُ ، وَأَجْهَدُ جَهْدِيْ أَنْ أَكُوْنَ مَرَّةً حَازِمَةً بَصِيْرَةً : كَرِجَالِ ٱلْمَالِ فِيْ

حَقِّ ٱلنَّرْوَةِ عَلَيْهِمْ ؛ وَمَرَّةً قَاسِيَةً عَنِيْدَةً ، كَرِجَالِ ٱلْحَرْبِ فِيْ وَاجِبِهَا عِنْدَهُمْ ؛ وَمَرَّةً خَبِيْئَةً مُنْكَرَةً ، كَرِجَالِ ٱلسِّيَاسَةِ فِيْ عَمَلِهَا بِهِمْ ؛ وَلَـٰكِنِّيْ أَرَىٰ ٱلْمَسْأَلَةَ تَلِيْنُ لِيْ وَتَتَشَكَّلُ مَعِيْ وَتَحْتَمِلُ هَـٰذِهِ ٱلْوُجُوْهَ كُلَّهَا ، لِتَبْقَىٰ حَيْثُ هِيَ فِيْ قَلْبِيْ ؛ فَإِنَّهُ هُوَ هُوَ ٱلْمَسْأَلَةُ . . .

وَأَغْتَمُ لِذَلِكَ غَمَّا شَدِيْدًا ، وَأَرَانِيْ سَأَسْقُطُ بَعْدَ سُقُوطِيْ ٱلأَوَّلِ وَأَقْبَحَ مِنْهُ ؛ إِذِ ٱلْحَيَاةُ عِنْدَنَا قَائِمَةٌ بِٱلْخِدَاعِ ، وَهَاذَا يُغْسِلُهُ ٱلإِخْلَاصُ ؛ وَبِٱلْمَكْرِ ، وَهَاذَا يُعَطِّلُهُ ٱلْوَفَاءُ ؛ وَبِالنِّسْيَانِ ، وَهَاذَا يُعَطِّلُهُ ٱلْحُبُ ؛ وَإِذْ عَوَاطِفُنَا كُلُهَا مُتَجَرِّدَةٌ لِغَرَضٍ وَاحِدٍ ، هُو كَسْبُ وَبِالنِّسْيَانِ ، وَهَانِيَةٌ لاَ تَخْتَلُ ، خَسَابِيَةٌ لاَ تَخْتَلُ ؛ فَيَسْتَوِيْ عِنْدَنَا الْمَالِ وَجَمْعُهُ وَادِّخَارُهُ ؛ وَفَضِيْلَتُنَا عَمَلِيَةٌ لاَ تَتَخَيَّلُ ، حِسَابِيَةٌ لاَ تَخْتَلُ ؛ فَيَسْتَوِيْ عِنْدَنَا اللَّمَالِ وَجَمْعُهُ وَادِّخَارُهُ ؛ وَفَضِيْلَتُنَا عَمَلِيَةٌ لاَ تَتَخَيَّلُ ، حِسَابِيَةٌ لاَ تَخْتَلُ ؛ فَيَسْتَوِيْ عِنْدَنَا اللَّمَالِ وَجَمْعُهُ وَادِّخَارُهُ ؛ وَفَضِيْلَتُنَا عَمَلِيَةٌ لاَ تَتَخَيَّلُ ، حِسَابِيَةٌ لاَ تَخْتَلُ ؛ فَيَسْتَوِيْ عِنْدَنَا اللَّمَالِ وَجَمْعُهُ وَادُخَارُهُ ؛ وَفَضِيْلَتُنَا عَمَلِيَةٌ لاَ تَتَخَيَّلُ ، حِسَابِيَةٌ لاَ تَخْتَلُ ؛ فَيَسْتَوِيْ عِنْدَنَا اللَّهُ بَلَغَ جَمَالُهُ ٱلْقَمَرَ فِيْ سَمَائِهِ ، وَٱلرَّجُلُ بَلَغَتْ دَمَامَتُهُ ٱللْذَبَابَ فِيْ أَقْذَارِهِ ؛ وَٱلْحُبُ مُعَالِيَهُ فِي كَمْ وَيَنْقَىٰ مَاذَا . . . أَوْ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ ٱلسِّيَاسَةِ : هُو لاَ النَّمُ اللَّهُ هُو هُو ٱلْمَسْأَلَةِ » . وَلَكِنَ ٱلْمَسْأَلَة الْمَولِيَةُ فِيْ لاَ تَرَىٰ هَاذَا حَلَّا لَهُ اللَّيْ فِي قُلْمِ فَي الْمَسْأَلَةِ » . وَلَكِنَ ٱلْمَسْأَلَة أَلُو عُلَيْهُ فَي هُو يُولُ الْمَسْأَلَةِ » . وَلَكِنَ ٱلْمَسْأَلَة عُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْلَلَة الْعَمْلِيَةُ الْمَسْأَلَة اللَّهُ الْمُسْأَلَة اللَّهُ الْمُسْلَقُهُ الْمُسْلَلَة اللْمَسْلُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيَةُ الْمِيْلُقُولُ الْمُسْلَقُهُ الْمُعْلِيَةُ الْمُسْلِيَةُ الْمُعْلِقُهُ الْمُسْلَقُهُ الْمُسْلَلَة الْمُعْلِيقُولُ اللْمُسْلَلَة اللْمُسْلَلَةُ الْمُعْمِلِيّةً الْمُعْمَلِيقُهُ الْمُسْلَقُولُولُولُولُولُ اللْمُسْلَقِهُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْمِلِيقُولُ اللْمُسْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِيقُهُ اللّهُ الْمُعْمُ الللّهُ اللْمُعْمُ اللْمُسُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

فَيَزِيْدُ بِي ٱلْكَرْبُ ، وَيَشْتَذُ عَلَيَّ ٱلْبَلَاءُ ، وَأَحْتَالُ لِقَلْبِيْ وَأُدَبِّرُ فِيْ خَنْقِهِ ، وَأَذْهَبُ أَقْنِعُهُ أَنْ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ شَرِيْفًا لَمْ يُحِبَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلسَّافِطَةَ ، إِذْ يُعَابُ بِصُحْبَتِهَا وَٱلاخْتِلَافِ إِلَيْهَا ، فَإِنَّمَ الْمَرْأَةَ السَّافِطَة ، إِذْ يُعَابُ بِصُحْبَتِهَا وَآلاخْتِلَافِ إِلَيْهَا ، فَإِنَّمَ هَا فَإِذَا كَانَ سَاقِطًا لَمْ تُحِبَّهُ هِيَ ، فَإِنَّمَا هُو صَيْدُهَا وَفَرِيْسَتُهَا ، وَمَوْضِعُ نِفْمَتِهَا مِنْ هَالْمَ الْجِنْسِ ؛ وَأُسْرِفُ عَلَىٰ قَلْبِيْ فِي ٱلْمَلَامَةِ وَٱلتَّعْذِيْلِ فَأَقُولُ لَهُ : وَيُحَكَ يَا قَلْبِيْ ! إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ وَلَا تَغْذِيلِ فَأَقُولُ لَهُ : وَيُحَكَ يَا قَلْبِيْ ! إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ مِنَا إِذَا تَفَتَّحَ قَلْبُهُا لِحَبِيْبٍ ، تَفَتَّحَ كَٱلْجُرْحِ لِيَنْزِفَ دِمَاءَهُ لَا غَيْرُ . فَيَقْتَنِعُ ٱلْقَلْبُ وَيُجْمِعُ عَلَىٰ أَنْ يَشْعَىٰ ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْ طَلَبِهِ ٱلْحُبَّ ؛ وَأَرَىٰ ٱلْمَسْأَلَةَ قَدْ بَطَلَتْ وَكَانَ بُطْلَانُهَا أَحْسَنَ حَلَّ أَنْ يَشْعَىٰ ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْ طَلِبِهِ ٱلْحُبَّ ؛ وَأَرَىٰ ٱلْمَسْأَلَةَ قَدْ بَطَلَتْ وَكَانَ بُطْلَانُهَا أَحْسَنَ حَلَّ لَقَا اللهَ مَنْ الْمَسْأَلَة وَلَىٰ وَالْفَى الْمَالِيْقِطُ إِلَّا رَأَيْتُهُ هُو هُو ٱلْمَسْأَلَة وَي قَلْبِيْ ، وَيُعِينُدُ ٱلْمَسْأَلَة إِلَىٰ وَضْعِهَا ٱلأَوْلِ ، فَمَا أَسْتَنْقِظُ إِلَّا رَأَيْتُهُ هُو هُو ٱلْمَسْأَلَةُ . . . .

فَأَتَنَاهَىٰ فِي ٱلْخُوْفِ عَلَىٰ نَفْسِيْ مِنْ هَلْذَا ٱلْحُبُّ ، وَأَرَاهُ سِجْنَهَا وَعِقَابَهَا ، وَقَهْرَهَا وَإِذْلَالَهَا ، فَأَقُولُ لَهَا : وَيْلَكِ يَا نَفْسِيْ ! إِنَّمَا هَمُّكِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ وَسَائِلُ ٱلْفَوْزِ وَٱلْغَلَبِ ، وَإِذْلَالَهَا ، فَأَقُولُ لَهَا : وَيْلَكِ يَا نَفْسِيْ ! إِنَّمَا هَمُّكِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ وَسَائِلُ ٱلْفَوْزِ وَٱلْغَلَبِ ، فَأَنْتِ بِهَلْذَا عَدُوّةٌ مُسَمَّاةٌ فِيْ غَفْلَةِ ٱلرِّجَالِ صَدِيْقَةٌ ، وَقَدْ وُضِعْتِ فِيْ مَوْضِعِ تَعِيْشِيْنَ فِيْهِ بِإِلْمَانَاتِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ، يُسَمُّوْنَهَا فِيْ نَذَالَتِهِمْ بِٱلْحُبُّ ؛ فَأَنْتِ عَدُوّةُ ٱلرِّجَالِ بِمَعْنَى مِنَ ٱلدَّهَاءِ وَٱلضَّغِيْنَةِ ، وَعَدُوَّةُ ٱلرِّجَالِ بِمَعْنَى مِنَ ٱلْحِقْدِ وَٱلضَّغِيْنَةِ ، وَعَدُوَّةُ ٱلْبَعَايَا أَيْضًا بِمَعْنَى مِنَ ٱلْمُغَلِّقَةُ وَٱلْذِيْ عَلَيَّ أَلَا أَنْ أَعْمَلَهُ ، فَمَاذَا

أَصْنَعُ وَأَنَا أُحِبُ ؟ وَكَيْفَ أَنْجَحُ وَأَنَا أُحِبُ ؟ وَلَلكِنَّ ٱلنَّفْسَ تُجِيْبُنِيْ عَلَىٰ كُلِّ هَلذَا بِأَنَّ هَلذَا كُلَّهُ بَعِيْدٌ عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ مَا دَامَ هُوَ هُوَ ٱلْمَسْأَلَةُ . . .

## قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَكَانَتْ كَٱلذَّاهِلَةِ مِمَّا سَمِعَتْ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَلَكَ شَيْطَانٌ فِيْ قَلْبِيْ ؟ فَهَـٰذَا كُلُّهُ هُوَ ٱلَّذِيْ حَدَثَ فِيْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ .

قَالَ (ح) : وَلَكِنْ كَيْفَ يَقَعُ هَلْذَا ٱلْحُبُّ ؟ وَهَبْكَ صَنَّفْتَ تِلْكَ ٱلرُّوَايَةَ ، وَوَضَعْتَ عَلَىٰ لِسَانِ ٱلْعَاشِقَةِ ذَلِكَ ٱلْكَلَامَ ، فَبِمَاذَا كُنْتَ تُنْطِقُهَا فِيْ وَصْفِ حُبَّهَا وَمَا ٱجْتَذَبَهَا مِنْ رَجُلِ عَلَىٰ لِسَانِ ٱلْعَاشِقَةِ ذَلِكَ ٱلْكَلَامَ ، فَبِمَاذَا كُنْتَ تُنْطِقُهَا فِيْ وَصْفِ حُبَّهَا وَمَا ٱجْتَذَبَهَا مِنْ رَجُلِ فَازَ بِقَلْبِهَا وَلَمْ يَفُونُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ أَتَكُونُ فِيْ وَجْهِ فَازَ بِقَلْبِهَا وَلَمْ يَفُونُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ أَتَكُونُ فِيْ وَجْهِ هَلْذَا ٱلرَّجُلِ أَنْوَارٌ كَتَبَاشِيْرِ ٱلصَّبْحِ تَدُلُّ عَلَىٰ ٱلنَّهَارِ ٱلْكَامِنِ فِيْهِ ؟

قَالَتْ هِيَ : نَعَمْ نَعَمْ . بِمَاذَا كُنْتَ تُنْطِقُهَا ؟

قُلْتُ : كُنْتُ أَضَعُ فِيْ لِسَانِهَا هَلْذَا ٱلْكَلَامَ تُجِيْبُ بِهِ عَاذِلَةً تَعْذُلُهَا :

تَقُوْلُ: لَا أَدْرِيْ كَيْفَ أَحْبَبْتُهُ ، وَلَـٰكِنَّ هَـٰذِهِ ٱلشَّخْصِيَّةَ ٱلْبَارِزَةَ مِنْهُ جَذَبَتْنِي إِلَيْهِ ، وَجَعَلَتِ ٱلْهَوَاءَ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ مُفْعَمًا بِٱلْمِغْنَاطِيْسِ<sup>(١)</sup> مَصْدَرُهُ هُوَ ، وَمَعْنَاهُ هُوَ ، وَلَا شَيْءَ فِيْهِ إِلَّا هُوَ .

عَرَضَتْهُ لِيْ شَخْصِيَّتُهُ ظَاهِرًا لِأَنَّ جَوَابَ شَخْصِيَّتِهِ فِيَّ ، وَأَصْبَحَ فِيْ عَيْنَيَّ كَبِيْرًا لِأَنَّ جَوَابَ شَخْصِيَّتِيْ فِيْهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ صَارَتْ أَفْكَارِيْ نَفْسُهَا تَزِيْدُهُ كُلَّ يَوْمٍ ظُهُوْرًا ، وَتَزِيْدُنِيْ كُلَّ يَوْمٍ بَصَرًا ، وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ فِيْ ٱلْكَمَالِ عِنْدِيْ حَقَّهُ فِيْ ٱلْحُبِّ مِنِّيْ ؛ وَبِتِلْكَ ٱلشَّخْصِيَّةِ ٱلَّتِيْ جَوَابُهَا فِيْ نَفْسِيْ ، أَصْبَحَ ضَرُوْرَةً مِنْ ضَرُوْرَاتٍ نَفْسِيْ .

# قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

<sup>(</sup>١) المغناطيس Magnetism : خاصية جذب الحديد لمواد معيّنة . بسام .

وَلَمَّا رَأَيْتُهَا فِيْ جَوِّيْ نَسِيْمِهِ وَعَاصِفَتِهِ ، أَرَدْتُهَا عَلَىٰ قِصَّتِهَا وَشَأْنِهَا ، فَمَاذَا قُلْتُ لَهَا وَمَاذَا قَالَتْ ؟ . . .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



قُلْتُ لَهَا : إِنَّ قَلْبِيْ وَقَلْبَكِ يَتَجَالَيَانِ<sup>(١)</sup> فِيْ هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ وَيَتَبَاكَيَانِ ؛ أَتَدْرِيْنَ مَاذَا يَفُوْلُ لَكِ قَلْبِيْ ؟

أَفَتَدْرِيْنَ مَاذَا يَقُوْلُ لِيْ قَلْبُكِ ؟

إِنَّهُ يَقُوْلُ عَنْكِ : يَا بُؤْسَنَا مِنْ نِسَاءِ ! لَقَدْ وُضِعْنَا وَضْعًا مَقْلُوْبًا ، فَلَا تَسْتَقِيْمُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ مَعَنَا أَبَدًا ، وَكُلُّ شَيْءٍ مُنْقَلِبٌ لَنَا مُتَنَكِّرٌ ؛ وَٱلشَّفَقَةُ عَلَيْنَا تَنْقَلِبُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا تَهَكُّمًا بِنَا ؛

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة » العدد : ١١٩ ، ١٦ شهر رجب سنة ١٣٥٤ هـ = ١٤ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٦٤٣ ـ ١٦٤٦ .

<sup>(</sup>١) أَيْ : يَتَكَاشَفَانِ ، وَيَجْلُوْ كِلَاهُمَا لِلآخَرِ وَيُوضِّحُ .

فَنَبْكِيْ مِنْ شَفَقَةِ بَعْضِ ٱلنَّاسِ ، كَمَا نَبْكِيْ مِنِ ٱزْدِرَاءِ بَعْضِ ٱلنَّاسِ . يَا بُؤْسَنَا مِنْ نِسَاءِ !

\* \*

قَالَتْ : صَدَفْت ، وَكَذَلِكَ تَنْقَلِبُ أَسْبَابُ ٱلْحَيَاةِ مَعَنَا أَسْبَابًا لِلْمَرَضِ وَٱلْمَوْتِ ؛ فَٱلْيَقَظَةُ لَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا ٱلنَّهَارُ بَلِ ٱللَّيْلُ ، وَٱلصَّحْوُ لَا يَكُوْنُ فِيْنَا بِٱلْوَعْيِ بَلْ بِٱلسُّكْرِ ، وَٱلرَّاحَةُ لَا تَكُوْنُ لَنَا فِي ٱلسُّكُوْنِ وَٱلانْفِرَادِ ، بَلْ فِي ٱلاجْتِمَاعِ وَٱلنَّبَدُّلُ ؛ وَمَاذَا يَرُدُ ٱلْعَيْشُ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا ٱلسَّهَرُ ، وَٱلسُّكُرُ (١) ، وَٱلْعَرْبَدَةُ ، وَٱلتَّبَدُّلُ ، وَتَدْرِيْبُ ٱلطِّبَاعِ بِٱلْوَقَاحَةِ ، وَٱلتَّمْرِيَةُ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ ٱلاسْتِغْوَاءِ ، وَٱلتَّصَدِّيْ بِٱلْجَمَالِ لِلْكَسْبِ مِنْ رَذَائِلِ ٱلْفُسَّاقِ بِٱلْوَقَاحَةِ ، وَٱلتَّعْرُضُ لِمَعْرُوفِهِمْ بِأَسَالِيْبَ آخِرُهَا ٱلْهَوَانُ وَٱلْمَذَلَةُ ، وَٱسْتِمَاحَتُهُمْ بِأَسَالِيْبَ

إِنَّ حَيَاةً هَاذِهِ هِيَ وَاجِبَاتُهَا ، لَا يَكُوْنُ ٱلْبُكَاءُ وَٱلْهَمُّ إِلَّا مِنْ طَبِيْعَةِ مَنْ يَحْيَاهَا ، وَكَثِيْرًا مَا نُعَالِجُ ٱلضَّحِكَ لِنَفْتَحَ لِأَنْفُسِنَا طُرُقًا تَنَهَارَبُ فِيْهَا مَعَانِيْ ٱلْبُكَاءِ ؛ فَإِذَا أَنْقَلَنَا ٱلْهَمُّ وَجَلَّ عَنِ ٱلضَّحِكِ وَعَجَزْنَا عَنْ تَكَلُّفِ ٱلسُّرُوْرِ ، خَتَلْنَا ٱلْعَقْلَ نَفْسَهُ بِٱلْخَمْرِ ؛ فَمَا تَسْكُرُ ٱلْمَرْأَةُ مِنَّا لِلشَّحْرِ أَوِ ٱلنَّشُوةِ ، بَلْ لِلنَّسْيَانِ ، وَلِلْقُدْرَةِ عَلَىٰ ٱلْمَرَحِ وَٱلضَّحِكِ ، وَلإمْدَادِ مَحَاسِنِهَا لِلشَّحْرِ أَوِ ٱلنَّشُوةِ ، بَلْ لِلنَّسْيَانِ ، وَلِلْقُدْرَةِ عَلَىٰ ٱلْمَرَحِ وَٱلضَّحِكِ ، وَلإمْدَادِ مَحَاسِنِهَا بِآلَاخُلَاقِ ٱلشَّفَةِ وَٱلسَّفَةِ وَهَذَيَانِ ٱلْجَمَالِ ٱلَّذِيْ هُوَ شِعْرُهُ الْبَلِيْغُ . . . عِنْدَ بُلَغَاءِ ٱلْفُسَّاقِ .

قَالَ ٱلأَسْنَاذُ (ح): أَهَـٰذَا وَحَاضِرُ ٱلْغَادَةِ مِنْكُنَّ هُوَ ٱلشَّبَابُ وَٱلصَّبَىٰ وَٱلْجَمَالُ وَإِقْبَالُ ٱلْعَيْشِ ، فَكَيْفَ بِهَا فِيْمَا تَسْتَقْبِلُ ؟

قَالَتْ : إِنَّ ٱلْمُسْتَقْبَلَ هُوَ أَخْوَفُ مَا نَخَافُهُ عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ، وَلَيْسَ مِنِ آمْرَأَةٍ فِي هَـٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ إِلَّا وَهِيَ مُعِدَّةٌ لِمُسْتَقْبَلِهَا : إِمَّا نَوْعًا مِنَ ٱلانْتِحَارِ ، وَإِمَّا ضَرْبًا مِنْ ضُرُوْبِ ٱلاخْتِمَالِ لِلذَّلِّ وَٱلْخَسْفِ ؛ وَلَيْسَ مُسْتَقْبَلُنَا هَـٰذَا إِلَّا كَمُسْتَقْبَلِ ٱلثِّمَارِ ٱلنَّضِرَةِ إِذَا بَقِيَتْ بَعْدَ أَوَانِهَا ، فَهُوَ ٱلأَيَّامُ ٱلْعَفِنَةُ بِطَبِيْعَةِ مَا مَضَىٰ . . . بَلَىٰ إِنَّ مُسْتَقْبَلَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْبَغِيِّ هُوَعِقَابُ ٱلشَّرِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " ٱلسُّكْرَةُ " بَدَلًا مِنْ : " ٱلسُّكْرُ " .

قَالَ (ح): هَلْذَا كَلَامٌ يَنْبَغِيْ أَنْ تَعْلَمَهُ ٱلزَّوْجَاتُ ؛ فَٱلْمَرْأَةُ مِنْهُنَّ قَدْ تَتَبَرَّمُ بِرَوْجِهَا وَتَضْجُرُ وَتَغْتَمُ ، وَتَزْعُمُ أَنَّهَا مُعَذَّبَةٌ ؛ فَتَتَسَخُطُ ٱلْحَيَاةَ ، وَتَنْدُبُ نَفْسَهَا ؛ ثُمَّ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ عَذَابٌ وَاحِدٌ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، تَأْلُفُهُ ، فَتَعْتَادُهُ ، فَتُرْزَقُ مِنِ ٱعْتِيَادِهِ ٱلصَّبْرَ عَلَيْهِ ، فَيَسْكُنُ بِهَلْذَا عَذَابٌ وَاحِدٌ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، تَأْلُفُهُ ، فَتَعْتَادُهُ ، فَتُرْزَقُ مِنِ ٱعْتِيَادِهِ ٱلصَّبْرَ عَلَيْهِ ، فَيَسْكُنُ بِهَلْذَا فَلَابُهُ السَّهِيْدَاتِ ، فَاللَّهُ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ فِي ٱلنِّسَاءِ مِثْلُ ٱلشَّهِيْدَاتِ ، وَهُرُهُ وَاجِبُهَا أَنْ تَحْمَدَ ٱللهَ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ فِي ٱلنِّسَاءِ مِثْلُ ٱلشَّهِيْدَاتِ ، وَمُدَّ اللهُ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ فِي ٱلنِّسَاءِ مِثْلُ ٱلشَّهِيْدَاتِ ، وَمُدَّ اللهُ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ فِي ٱلنِّسَاءِ مِثْلُ ٱلشَّهِيْدَاتِ ، وَمُدَّ اللهُ عَلَيْهَا ، مَا دَامَ فِي ٱلنِّسَاءِ مِثْلُ ٱلشَّهِيْدَاتِ ، وَمُلْ السَّهِيْدَاتِ ، وَمُلْ اللهُ عَلَيْهَا ، فَا مُنْهُنَ فُنُونَا مِنَ ٱلْمُؤْنَا مِنَ ٱلْقَامِ .

وَقَدْ تَسْتَثْقِلُ ٱلزَّوْجَةُ وَاجِبَاتِهَا بَيْنَ ٱلزَّوْجِ وَٱلنَّسْلِ وَٱلدَّارِ ، فَتَغْتَاظُ وَتَشْكُو مِنْ هَـٰـذِهِ ٱلرَّجْرَجَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ؛ ثُمَّ لَا تَعْلَمُ أَنَّ نِسَاءً غَيْرَهَا قَدِ ٱنْقَلَبَتْ بِهِنَّ ٱلْحَيَاةُ فِيْ مِثْلِ ٱلْخَسْفِ بِٱلأَرْضِ .

وَقَدْ تَجْزَعُ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَتَنْسَىٰ أَنَّهَا فِيْ أَمَانِ شَرَفِهَا ، ثُمَّ لَا تَعْلَمُ أَنَّ نِسَاءً يَتَرَقَّبْنَ هَلذَا ٱلآتِيْ كَمَا يَتَرَقَّبُ ٱلْمُجْرِمُ غَدَ ٱلْجَرِيْمَةِ ، مِنْ يَوْمٍ فِيْهِ ٱلشُّرْطَةُ وَٱلنِّيَابَةُ وَٱلْمَحْكَمَةُ وَمَا وَرَاءَ هَـلذَا كُلّهِ .

فَقُلْتُ : وَهُنَاكَ حَقِيْقَةٌ أُخْرَىٰ فِيْهَا ٱلْعَزَاءُ كُلُّ ٱلْعَزَاءِ لِلزَّوْجَاتِ ، وَهِيَ أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ ٱمْرَأَةٌ شَاعِرَةٌ بِوُجُوْدِ ذَاتِهَا ، وَٱلأُخْرَىٰ لَا تَشْعُرُ إِلَّا بِضَيَاع ذَاتِهَا .

وَٱلزَّوْجَةُ ٱمْرَأَةٌ تَجِدُ ٱلأَشْيَاءَ ٱلَّتِيْ تَتَوَزَّعُ حُبَّهَا وَحَنَانَ قَلْبِهَا ، فَلَا يَزَالُ قَلْبُهَا إِنْسَانِيًّا عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ ، يَفِيْضُ بِٱلْحُبِّ ، وَيَسْتَمِدُّ مِنَ ٱلْحُبِّ ؛ وَٱلأُخْرَىٰ لَا تَجِدُ مِنْ هَـٰذَا شَيْئًا ، فَتَنْقَلِبُ وَحْشِيَّةَ ٱلْقَلْبِ ، يَفِيْضُ قَلْبُهَا بِرَذَائِلَ ، وَيَسْتَمِدُ مِنْ رَذَائِلَ ؛ إِذْ كَانَ لَا يَجِدُ شَيْئًا مِمًّا هَيَّأَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ لِيَنَعَلَّقَ بِهِ مِنَ ٱلزَّوْجِ وَٱلدَّارِ وَٱلنَّسْلِ .

وَٱلزَّوْجَةُ ٱمْرَأَةٌ هِيَ ٱمْرَأَةٌ خَالِصَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، أَمَّا ٱلأُخْرَىٰ فَمِنِ ٱمْرَأَةٍ وَمِنْ حَيْوَانٍ وَمِنْ مَادَّةٍ مُهْلِكَةٍ .

وَتَمَامُ ٱلسَّعَادَةِ أَنَّ ٱلنَّسْلَ لَا يَكُونُ طَبِيْعِيًّا مُسْتَقِرًّا فِيْ قَانُوْنِهِ إِلَّا لِلزَّوْجَاتِ وَحْدَهُنَّ ؛ فَهُوَ نِعْمَتُهُنَّ ٱلْكُبْرَىٰ ، وَثُوَابُ مُسْتَقْبَلِهِنَّ وَمَاضِيْهِنَّ ، وَبَرَكَتُهُنَّ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ؛ وَمَهْمَا تَكُنِ ٱلزَّوْجَةُ شَقِيَّةً بِزَوْجِهَا ، فَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَوْلَدَهَا سَعَادَتَهَا ، وَهَـٰذِهِ وَحْدَهَا مَزِيَّةٌ وَنِعْمَةٌ ؛ أَمَّا أُوْلَـٰئِكَ فَلَيْسَ لَهُنَّ عَاقِبَةٌ (١) ؛ إِذِ ٱلنَّسْلُ قَلْبٌ لِحَالَتِهِنَّ كُلِّهَا ؛ وَهُوَ غِنَّى إِنْسَانِيُّ ، وَلَـٰكِنَّهُ عِنْدَهُنَّ لَا تَكُوْنُ إِلَّا لَعْنَةً عَلَيْهِنَّ وَعَلَىٰ مَاضِيْهِنَّ . عِنْدَهُنَّ لَا تَكُوْنُ إِلَّا لَعْنَةً عَلَيْهِنَّ وَعَلَىٰ مَاضِيْهِنَّ . وَقَدْ وَضَعَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ فِيْ مَوْضِعِ حُبُّ ٱلْوَلَدِ ٱلْجَدِيْدِ مِنْ قُلُوْبِهِنَ ، حُبَّ ٱلرَّجُلِ ٱلْجَدِيْدِ ، وَكَانَتْ هَلِذِهِ نِقْمَةً أُخْرَىٰ .

قَالَ (ح) : أَتُرِيْدُ مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلْجَدِيْدِ مَنْ يَكُوْنُ عِنْدَهُنَّ ٱلنَّانِيَ بَعْدَ ٱلأَوَّلِ ، أَوِ ٱلنَّالِثَ بَعْدَ ٱلنَّانِيْ ، أَوِ ٱلرَّابِعَ بَعْدَ ٱلنَّالِثِ ؟

قُلْتُ : لَيْسَ ٱلْجَدِيْدُ عَلَيْهِنَ هُوَ ٱلْوَاحِدَ بَعْدَ ٱلْوَاحِدِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْعَدَدِ ، وَلَـٰكِئَهُ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِيْ يَكُوْنُ وَحْدَهُ بِٱلْعَدَدِ جَمِيْعًا ؛ إِذْ هُوَ عِنْدَهُنَّ يُشْبِهُ ٱلزَّوْجَ فِيْ ٱلاخْتِصَاصِ وَفِيْ شَرَفِ ٱلْذِيْ يَكُوْنُ وَخُدَهُ بِٱلْخَتِى اللَّحْتِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَلَّذِيْ تَتَعَلَّقُهُ إِحْدَاهُنَّ وَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ مَعَهُ شَرِيْفَةً ؛ وَلَـٰكِنْ مِنْ فَهُوَ ٱلْحَبِيْبُ ٱلشَّرِيْفُ ٱللَّذِيْ تَتَعَلَّقُهُ إِحْدَاهُنَّ وَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ مَعَهُ شَرِيْفَةً ؛ وَلَـٰكِنْ مِنْ يَقْمَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ أَنَّ مَنْ وَجَدَتْهُ مِنْهُنَّ لَا تَجِدُهُ إِلَّا لِتُعَانِيَ ٱلْمَ فَقْدِهِ .

يَا عَجَبًا! كُلُّ شَيْءٍ فِيْ ٱلْحَيَاةِ يُلْقِيْ شَيْئًا مِنَ ٱلْهَمَّ أَوِ ٱلنَّكَدِ أَوِ ٱلْبُؤْسِ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْمِسْكِيْنَاتِ ، كَأَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ كُلَّهَا تَرْجُمُهُنَّ بِٱلْحِجَارَةِ . . .

قَالَتْ هِيَ : وَلَيْسَتِ ٱلْحِجَارَةُ هِيَ ٱلْحِجَارَةَ فَقَطْ ، بَلْ مِنْهَا أَلْفَاظٌ تُرْجَمُ بِهَا ٱلْمِسْكِيْنَةُ كَأَلْفَاظِكَ هَلذِهِ . . . وَكَتَسْمِيَةِ ٱلنَّاسِ لَهَا \* بِٱلسَّاقِطَةِ » ؛ فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ وَحْدَهَا صَخْرَةٌ لَا حَجَرٌ .

#### \* \* \*

ثُمُّ تَنَهَّدَتْ وَقَالَتْ : مَنْ عَسَىٰ يَعْرِفُ خَطَرَ ٱلأُسْرَةِ وَٱلنَّسْلِ وَٱلْفَضِيْلَةِ كَمَا تَعْرِفُهَا ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ بِٱلْحَنِيْنِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ بِٱلْحَسْرَةِ عَلَىٰ فَقْدِهَا ، ثُمَّ بِأَلْكِنْ بِرُفُيْتِهَا فِيْ غَيْرِنَا ؛ نَعْرِفُهَا أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ ٱلْمَعْرِفَةِ إِذَا عَرَفَتْهَا ٱلزَّوْجَةُ نَوْعًا وَاحِدًا وَلَلْكِنْ هَلْ يُنْصِفُنَا ٱلرَّجَالُ وَهُمْ يَتَدَافَعُونَنَا ؟ هُلْ يَرْضَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجُوْا مِنَّا ؟

قُلْتُ : وَلَلْكِنَّ ٱلأَسْرَةَ لَا تَقُوْمُ عَلَىٰ سَوَادِ عَيْنَيْ ٱلْمَرْأَةِ وَحُمْرَةِ خَدَّيْهَا ، بَلْ عَلَىٰ أَخْلَاقِهَا وَطِبَاعِهَا ؛ فَهَلْذَا هُوَ ٱلسَّبَبُ فِيْ بَقَاءِ ٱلْمَرْأَةِ ﴿ ٱلسَّاقِطَةِ ﴾ حَيْثُ ٱرْتَطَمَتْ ؛ وَهِيَ

<sup>(</sup>١) يُقَالُ : لَيْسَ لَهُ عَاقِبَةٌ ، أَيْ : لَيْسَ لَهُ نَسْلٌ وَعَقِبٌ .

مَتَىٰ سَقَطَتْ كَانَ أَوَّلُ أَعْدَائِهَا قَانُوْنَ ٱلنَّسْلِ .

وَمِنْ ثَمَّ كَانَتِ ٱلزَّلَةُ ٱلأُولَىٰ مُمْتَدَّةً مُتَسَحِّبَةً إِلَىٰ ٱلآخِرِ ؛ إِذِ ٱلْفَتَاةُ لَيْسَتْ شَخْصًا إِلَّا فِيْ ٱعْتِبَارِهَا فِي ٱعْتِبَارِهَا فَهِيَ تَارِيْخٌ لِلنَّسْلِ ، إِنْ وَقَعَتْ فِيْهِ غَلْطَةٌ فَسَدَ كُلُّهُ وَكَذَبَ كُلُّهُ فَلَا يُوثَقُ بِهِ .

وَهَانِهِ ٱلزَّلَةُ ٱلأُوْلَىٰ هِيَ بَدْءُ ٱلانْهِيَارِ فِي طِبَاعَ رَفِيْقَةِ مُتَدَاخِلَةِ مُتَسَانِدَةٍ ، لَا يُقِيمُهَا إِلَّا تِمَاسُكُهَا جُمْلَةً ؛ وَمَا لَمْ يَتَمَاسَكُ إِلَّا بِجُمْلَتِهِ فَأُوَّلُ ٱلسُّقُوْطِ فِيْهِ هُوَ ٱسْتِمْرَارُ ٱلسُّقُوطِ فِيْهِ ؛ وَلِهَاذَا لَا يَغْرِفُ ٱلنَّاسُ جَرِيْمَةً وَاحِدَةً تُعَدُّ سِلْسِلَةَ جَرَائِمَ لَا تَنْتَهِيْ ، إِلَّا سَفْطَةَ ٱلْمَرْأَةِ ؛ فَهِي وَلِهَاذَا لَا يَغْرِفُ ٱلنَّاسُ جَرِيْمَةً وَاحِدَةً تُعَدُّ سِلْسِلَةَ جَرَائِمَ لَا تَنْتَهِيْ ، إِلَّا سَفْطَةَ ٱلْمَرْأَةِ ؛ فَهِي جَرِيْمَةٌ مَجْنُونَةٌ كَالْإِعْصَارِ ٱلنَّائِرِ يَلِفُهُمَا (١) لَقًا ؟ إِذْ تَتَنَاوَلُ ٱلْمَرْأَةَ فِيْ ذَاتِهَا ، وَتَرْجِعُ عَلَىٰ جَرِيْمَةٌ مَجْنُونَةً كَالْإِعْصَارِ ٱلنَّائِرِ يَلِفُهُمَا (١) لَقًا ؛ إِذْ تَتَنَاوَلُ ٱلْمَرْأَةَ فِيْ ذَاتِهَا ، وَتَرْجِعُ عَلَىٰ جَرِيْمَةً مَجْنُونَةً كَالْإِعْصَارِ ٱلنَّائِرِ يَلِفُهُمَا (١) لَقًا ؛ إِذْ تَتَنَاوَلُ ٱلْمَرْأَةَ فِيْ ذَاتِهَا ، وَتَرْجِعُ عَلَىٰ أَهُ لِهِمَا وَنَسْلِهَا ؛ فَيَهْتِكُهَا ٱلنَّاسُ هِيَ وَسَائِرَ أَهْلِهَا ، مَنْ جَاوُوْا مِنْهَا . مَنْ جَاوُدُا مِنْهَا .

وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِيْ لَا يَحْمِيْهَا ٱلشَّرَفُ لَا يَحْمِيْهَا شَيْءٌ ، وَكُلُّ شَوِيْفَةٍ تَعْرِفُ أَنَّ لَهَا حَيَاتَيْنِ إِحْدَاهُمَا ٱلْعِفَّةُ ، وَكَمَا تُدَافِعُ عَنْ حَيَاتِهَا ٱلْهَلَاكَ ، تُدَافِعُ ٱلسُّقُوْطَ عَنْ عِفْتِهَا ؛ إِذْ هُوَ هَلَاكُ حَقِيْقَتِهَا ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ؛ وَكُلُّ عَاقِلَةٍ تَعْرِفُ أَنَّ لَهَا عَقْلَيْنِ تَحْتَمِيْ بِأَحَدِهِمَا مِنْ نَزَوَاتِ ٱلآخَرِ ، وَمَا عَقْلُهَا ٱلثَّانِيْ إِلَّا شَرَفُ عِرْضِهَا .

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ (ح) : إِنَّ هَـٰذِهِ هِيَ ٱلْحَقِيْقَةُ ، فَمَا تَسَامَحَ ٱلرَّجَالُ فِيْ شَرَفِ ٱلْعِرْضِ إِلَّا جَعَلُوا ٱلْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا بِنِصْفِ عَقْلٍ ، فَآنْدَفَعَتْ إِلَىٰ ٱلطَّيْشِ وَٱلْفُجُوْرِ وَٱلْخَلَاعَةِ ، أَرَادُوا ذَلِكَ أَمْ لَمْ يُرِيْدُوْهُ .

قُلْتُ : وَهَاذَا هُوَ مَعْنَىٰ ٱلْحَدِيْثِ : " عِفُواْ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ " [ " الجامع الصغير " ، رقم : الله على الله على الله المؤلّق المَوْأَةِ لَا تَخْفَظُهُ ٱلْمَوْأَةُ بِنَفْسِهَا ، مَا لَمْ تَنَهَيَّا لَهُ الْوَسَائِلُ وَالْأَخْوَالُ ٱلَّتِيْ تُعِيْنُ نَفْسَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَأَهَمُ وَسَائِلِهَا وَأَفْوَاهَا وَأَعْظَمُهَا ، تَشَدُّدُ ٱلرَّجَالِ فِيْ قَانُوْنِ ٱلْعِرْضِ وَٱلشَّرَفِ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ يَلُفُ ۗ ۗ بَدَلَّا مِنْ : ﴿ يَلُفُهَا ﴾ .

فَإِذَا تَرَاخَىٰ ٱلرِّجَالُ ضَعُفَتِ ٱلْوَسَائِلُ ، وَمِنْ بَيْنِ هَاذَا ٱلتَّرَاخِيْ وَهَاذَا ٱلضَّعْفِ تَنْبَئِقُ حُرِّيَّةُ ٱلْمَرْأَةِ مُتَوَجِّهَةً بِٱلْمَرْأَةِ إِلَىٰ ٱلْخَيْرِ أَوِ ٱلشَّرِ ، عَلَىٰ مَا تَكُوْنُ أَخُوالُهَا وَأَسْبَابُهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ . وَهَاذِهِ ٱلْحُرِّيَّةُ فِيْ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْأُورُئِيَّةِ قَدْ عَوَّدَتِ ٱلرِّجَالَ أَنْ يَغُضُّوا وَيَتَسَمَّحُوا ، فَتَهَافَتَ ٱلنَّسَاءُ عِنْدَهُمْ ، نَنَالُ كُلِّ مِنْهُنَّ حُكْمَ قَلْبِهَا وَيَخْضَعُ ٱلرَّجُلُ . . . . . . .

عَلَىٰ أَنَّ هَالْمَا ٱلَّذِيْ يُسَمِّيْهِ ٱلْقَوْمُ حُرِّيَةَ ٱلْمَرْأَةِ ، لَيْسَ حُرِّيَةً إِلَّا فِيْ ٱلتَّسْمِيَةِ ، أَمَّا فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ فَهُوَ كَمَا تَرَىٰ :

إِمَّا شُرُوْدُ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ ٱلْتِمَاسِ ٱلرِّزْقِ حِيْنَ لَمْ تَجِدِ ٱلزَّوْجَ ٱلَّذِيْ يَعُولُهَا أَوْ يَكْفِيْهَا وَيُقِيْمُ لَهَا مَا تَخْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَمِثْلُ هَلَذِهِ هِيَ حُرَّةٌ حُرِّيَّةَ ٱلنَّكَدِ فِيْ عَيْشِهَا ؛ وَلَيْسَ بِهَا ٱلْحُرِّيَّةُ ، بَلْ هِيَ مُسْتَعْبَدَةٌ لِلْعَمَلِ شَرَّ مَا تُسْتَعْبَدُ ٱمْرَأَةٌ .

وَإِمَّا ٱنْطِلَاقُ ٱلْمَرْأَةِ فِي عَبَثَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا مُسْتَجِيْبَةً ، بِذَلِكَ إِلَىٰ ٱنْطِلَاقِ حُرِّيَّةِ ٱلاسْتِمْتَاعِ فِيْ ٱلرِّجَالِ ، بِمِقْدَارِ مَا يَشْتَرِيْهِ ٱلْمَالُ ، أَوْ تُعِيْنُ عَلَيْهِ ٱلْقُوَّةُ ، أَوْ يُسَوِّغُهُ ٱلطَّيْشُ ، أَوْ يَجْلِبُهُ ٱلتَّهَتَّكُ ، أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ ٱلْفُنُونُ ؛ فَمِثْلُ هَلَذِهِ هِيَ حُرَّةٌ حُرِّيَّةَ سُقُوْطِهَا ؛ وَمَا بِهَا ٱلْحُرِّيَّةُ ، بَلْ يَشْتَغْبِدُهَا ٱلتَّمَتُّعُ .

وَٱلنَّالِئَةُ حُرِّيَةُ ٱلْمَرْأَةِ فِي ٱنْسِلَاخِهَا مِنَ ٱلدِّيْنِ وَفَضَائِلِهِ ، فَإِنَّ هَلْذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةَ قَدْ نَسَخَتْ حَرَامَ ٱلأَذْيَانِ وَحَلَالُهَا بِحَرَامٍ قَانُونِيٍّ وَحَلَالٍ قَانُونِيٍّ ، فَلَا مَسْقَطَةً لِلْمَرْأَةِ وَلَا غَضَاضَةَ عَلَيْهَا قَانُونِيٍّ . . . فَيْمَا كَانَ يُعَدُّ مِنْ قَبْلُ خِزْيًا أَقْبَحَ ٱلْخِزْيِ وَعَارًا أَشَدَّ ٱلْعَارِ ؛ فَمِثْلُ هَالَٰهِ هِي حُرَّةٌ كُانُونَا . . . فِيْمَا كَانَ يُعَدُّ مِنْ قَبْلُ خِزْيًا أَقْبَحَ ٱلْخِزْيِ وَعَارًا أَشَدَّ ٱلْعَارِ ؛ فَمِثْلُ هَائِهِ هِي حُرَّةٌ كُونَةً فَسَادِهَا ، وَلَيْسَ بِهَا ٱلْحُرِّيَّةُ ، وَلَا كِنْ تَسْتَعْبِدُهَا ٱلْفَوْضَىٰ .

وَٱلرَّابِعَةُ غَطْرَسَةُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُتَعَلِّمَةِ ، وَكِبْرِيَاؤُهَا عَلَىٰ ٱلأُنُوْثَةِ وَٱلذُّكُوْرَةِ مَعًا ؛ فَتَرَىٰ أَنَّ الرَّبُولِ اللَّمُوْتَةِ وَٱلدُّكُوْرَةِ مَعًا ؛ فَتَرَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَبْلُغْ بَعْدُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلزَّوْجَ ٱلنَّاعِمَ كَقُفَّازِ ٱلْحَرِيْرِ فِيْ يَدِهَا ، وَلَا ٱلزَّوْجَ ٱلْمُؤَنَّثَ ٱللَّرِيْ يَقُولُ لَهَا نَحْنُ ٱمْرَأَتَانِ . . . فَهِيَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مُطْلَقَةٌ مُخَلَّةٌ كَيْلاَ يَكُوْنَ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ وَلَا يَقُولُ لَهَا نَحْنُ آمْرَأَتَانِ . . . فَهِيَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مُطْلَقَةٌ مُخَلَّةٌ كَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ وَلَا إِمْرَةٌ ؛ فَمِثْلُ هَاذِهِ حُرَّةٌ بِٱنْقِلَابِ طَبِيْعَتِهَا وَزَيْغِهَا ، وَهِيَ مُسْتَعْبَدَةٌ لِهَوَسِهَا وَشُذُوذِهَا وَضَلَالَتِهَا .

حُرِّيَّةُ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ هَانِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ أَوَّلُهَا مَا شِئْتَ مِنْ أَوْصَافٍ وَأَسْمَاءٍ ، وَلَـٰكِنَّ آخِرَهَا دَاثِمًا

إِمَّا ضَيَاعُ ٱلْمَرْأَةِ وَإِمَّا فَسَادُ ٱلْمَرْأَةِ .

وَٱلدِّلِيْلُ عَلَىٰ ٱلْتِوَاءِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِي ٱلْمَدَنِيَّةِ ، ٱسْتِوَاءُ ٱلطَّبِيْعَةِ فِي ٱلْبَادِيَةِ ؛ فَٱلرِّجَالُ هُنَاكَ فَوَّامُوْنَ عَلَىٰ ٱلشَّيَاءِ ، وَٱلنِّسَاءُ بِهَلْذَا فَوَّامَاتٌ عَلَىٰ أَنْفُسِهِنَّ ؛ إِذْ يَنْتَقِمُوْنَ لِلْمُنْكِرِ ٱنْتِقَامًا يَفُورُ وَمَا ؛ وَبِهَلَذِهِ ٱلْوَحْشِيَّةِ يُقَرِّرُوْنَ شَرَفَ ٱلْعِرْضِ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَيَجْعَلُونَهُ فِيْهَا كَٱلْغَرِيْزَةِ ، فَيُحَاجِزُوْنَ بَيْنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ أَوَّلَ شَيْء بِٱلضَّمِيْرِ ٱلشَّرِيْفِ ٱلَّذِيْ يَجِدُ وَسَائِلَهُ فَائِمَةً مِنْ حَوْلِهِ .

\* \* \*

قَالَ ٱلرَّاوِيْ :

وَغَطَّتْ وَجْهَهَا بِيَدَيْهَا وَقَالَتْ : إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَوْجُمُ بِٱلْحِجَارَةِ . . . إِنَّ فِيْكَ مُتَوَحَّشًا . قُلْتُ : بَلْ مُتَوَحِّشَةً . . .

إِنَّكِ أَنْتِ قَدْ تَكَلَّمْتِ فِيَ ، فَجَمَالُكِ ٱلَّذِيْ يَضَعُ ٱلإِنْسَانَ فِيْ سَاعَةِ مَجْنُوْنَةِ لِيُمَتَّعَهُ بِطَيْشِهَا ، قَدْ وَضَعَنَا نَحْنُ فِيْ سَاعَةٍ مُفَكِّرَةٍ وَأَمْتَعَنَا بِعَقْلِهَا ؛ وَإِذَا قُلْتُ جَمَالُكِ ، فَقَدْ قُلْتُ وَحْيُكِ ، إِذْ لَا جَمَالَ عِنْدِيْ إِلَّا مَا فِيْهِ وَحْيٌ .

أَمَا قُلْتِ : إِنَّكَ لَوْ خُيِّرْتِ فِيْ وُجُوْدِكِ لَمَا ٱخْتَرْتِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنِيْ رَجُلًا نَابِغَةً يَكْتُبُ وَيُفَكِّرُ وَيَتَلَقَّىٰ ٱلْوَحْيَ مِنَ ٱلْوُجُوْهِ ٱلْجَمِيْلَةِ ؟

فَدَقَّتْ صَدْرَهَا بِيَدِهَا وَقَالَتْ : أَنَا ؟ أَنَا كَمْ أَقُلْ هَـٰذَا . ثُمَّ أَفْكَرَتْ لَحْظَةً وَقَالَتْ : إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّنِيْ قُلْتُهُ ، فَأَظُنُ أَنَّنِيْ قُلْتُهُ . . .

قَالَ (ح) : رَجُلٌ ؛ وَيَكْتُبُ ؛ وَيُفَكِّرٌ ؛ وَلَمْ تَقُلْ هِيَ شَيْئًا مِنْ هَـٰـذَا ؟ أَرْبَعُ غَلْطَاتِ شَنيْعَةٍ مِنْ فَسَادِ ٱلذَّوْقِ .

قَالَتْ : بَلْ قُلْ : أَرْبَعُ غَلْطَاتٍ جَمِيْلَةٍ مِنْ فَنِّ ٱلذَّوْقِ ؛ إِنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلظَّرِيْفَ ٱلْقَوِيَّ ٱلرُّجُوْلَةِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْلَطَ إِذَا حَدَّثَ ٱلْمَرْأَةَ . . .

قَالَ (ح): لِتَضْحَكَ مِنْهُ؟

قَالَتْ: لَا ، بَلْ لِتَضْحَكَ لَهُ . . .

قُلْتُ : فَلِيْ إِلَيْكِ رَجَاءٌ .

قَالَتْ : إِنَّ صَوْتَكَ يَأْمُرُ ، فَقُلْ .

\* \* \*

فَمَاذَا قُلْتُ لَهَا وَمَاذَا قَالَتْ ؟ . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



قُلْتُ لَهَا : إِنَّ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ لَا تَكُوْنُ كَافِرَةً إِذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنًّ بِٱلإِيْمَانِ ، وَكَلِمَةُ ٱلْفُجُوْرِ أَهْوَنُ مِنْهَا وَأَخَفُ وَزْنَا وَشَأْنَا ، ثُمَّ لَا تَكُوْنُ إِلَّا فَاجِرَةً أَبَدًا ، إِذْ لَا إِكْرَاهَ عَلَىٰ هَلَاهِ ٱلْفُجُوْرِ أَهْوَنُ مِنْهَا وَأَخَفُ وَزْنَا وَشَأْنَا ، ثُمَّ لَا تَكُوْنُ إِلَّا أَنْ تَمُدَّ ٱلْمَرْأَةُ طَرْفَهَا لَا إِكْرَاهَ عَلَىٰ هَلَاهِ ٱللَّعَارَةِ إِكْرَاهًا لَا خِيَارَ فِيْهِ . وَمَا أَوَّلُ ٱلدَّعَارَةِ إِلَّا أَنْ تَمُدَّ ٱللَّمَنَّ أَمُّا لَهُ عَيْرٍ أَمَانَةٍ .

وَمَنِ ٱضْطُرَّ إِلَىٰ ٱلْكُفْرِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يُخَبِّى مِحْرَابَ ٱلْمَسْجِدِ فِي أَعْمَاقِهِ فَيُصَلِّي ثَمَّةً ، وَلَكِنَّ ٱلْفُجُوْرَ لَا يَتُرُكُ فِي ٱلتَّفْسِ مَوْضِعًا لِدِيْنِ وَلَا إِيْمَانِ ؛ إِذْ هُوَ دَائِبٌ فِيْ إِثَارَةِ ٱلْغَرَائِزِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلْمُسْتَرْسِلَةِ بِلَا ضَابِطٍ ، لِدِيْنِ وَلَا إِيْمَانِ ؛ إِذْ هُوَ دَائِبٌ فِيْ إِثَارَةِ ٱلْغَرَائِزِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلْمُسْتَرْسِلَةِ بِلَا ضَابِطٍ ، فَيَجْعَلُ ٱلْمُرْأَةَ تَحْيَا بَعِيْدَةٌ عَنْ ضَمِيْرِهَا ، فَيُضْعِفُ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلْمُسْتَرْسِلَةِ بِلَا ضَابِطٍ ، فَيَجْعَلُ ٱلْمُرْأَةَ تَحْيَا بَعِيْدَةٌ عَنْ ضَمِيْرِهَا ، فَيُضْعِفُ مِنْهَا أَوَّلَ مَا يُهْلِكُ إِحْسَاسَهَا بِمَعْنَىٰ مِنْهَا أَوَّلَ مَا يُهْلِكُ إِحْسَاسَهَا بِمَعْنَىٰ .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ١٢٠ ، ٢٣ شهر رجب سنة ١٣٥٤ هـ = ٢١ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٦٨٣ ـ ١٦٨٧ .

فَإِذَا ٱنْتَهَتِ ٱلْمَرْأَةُ إِلَىٰ هَاذَا ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَبْدَأٌ وَلَا عَقِيْدَةٌ إِلَّا أَنَّ عَلَىٰ غَيْرِهَا أَنْ يَتَحَمَّلَ عَوَاقِبَ أَعْمَالِهَا ، وَهَاذِهِ بِعَنْنِهَا هِيَ حَالَةُ ٱلْمَجْنُونِ جُنُونَ عَقْلِهِ ؛ أَفَلَا تَكُوْنُ ٱلْمَرْأَةُ حِيْتَئِذِ مَجْنُونَةً جُنُونَ جَسْمِهَا . . . ؟

\* \* \*

فَسَاءَهَا ذَلِكَ وَبَانَ فِيْهَا ، وَلَلِكِنَّهَا أَمْسَكَتْ عَلَىٰ مَا فِيْ نَفْسِهَا ؛ وَٱلْمَرْأَةُ مِنْ هَلُؤُلَاءِ
لَا يَمْشِيْ أَمْرُهَا فِيْ ٱلنَّاسِ وَلَا يَتَّصِلُ عَيْشُهَا ، إِلَّا إِذَا كَثُرَتْ طِبَاعُهَا كَثْرَةَ ثِيَابِهَا ، فَهِي تَخْلَعُ
وَتَلْبَسُ مِنْ هَلِيْهِ وَتِلْكَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلِكُلِّ حَالَةٍ وَلِكُلِّ رَجُلٍ ؛ فَيَنْبَعِثُ مِنْهَا ٱلْغَضَبُ وَهِيَ فِيْ
وَتَلْبَسُ مِنْ هَلِيْهِ وَتِلْكَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلِكُلِّ حَالَةٍ وَلِكُلِّ رَجُلٍ ؛ فَيَنْبَعِثُ مِنْهَا ٱلْغَضَبُ وَهِيَ فِيْ
أَشْدَ ٱلْغَيْظِ ، وَكَأَنْ لَمْ تَغْضَبْ وَلَمْ تَرْضَ لِأَنْهَا
لَئْمَتِ لِأَحَدٍ وَلَا لِنَفْسِهَا .

وَتَسَايَرَ غَضَبُهَا ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ كَلَامُكَ أَنَّ لَكَ رَجَاءً إِلَيَّ ، فَأَنَا أُحِبُّ . . . أُحِبُ أَنْ أَعْلَمَ .

قُلْتُ : وَأَنَا كَذَلِكَ أُحِبُّ . . . أُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ .

فَضَحِكَتْ وَسُرِّيَ عَنْهَا ، وَثَبَتَتْ عَلَىٰ شَفَتَيْهَا ٱبْتِسَامَةٌ لَوْ جَاءَ مَلَكٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ لِبَضَعَ فِيٰ ثَغْرِهَا ٱبْتِسَامَةً أَجْمَلَ مِنْهَا ، لَمَا وَجَدَ أَجْمَلَ مِنْهَا .

ثُمَّ قَالَتْ : تُحِبُّ أَنْ تَعْلَمَ مَاذَا ؟

قُلْتُ : أُحِبُ أَنْ أَعْلَمَ مِنْكِ قِصَّةَ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ مَا كَانَ أَوَّلُهَا ؟

قَالَتْ : لَقَدْ قَضَيْتَ مِنْ حُكْمِكَ فِيْنَا ، وَلَـٰكِنَّكَ أَخْطَأْتَ ، فَلِكُلِّ لَيْلٍ مُظْلِمٍ كَوْكَبُهُ ؛ وَٱلْكَوْكَبُ ٱلْوَقَّادُ ٱلْمُعَلَّقُ فَوْقَ لَيْلِ ٱلْمَرْأَةِ مِنَّا هُوَ إِيْمَانُهَا ؛ نَعَمْ إِنَّهُ لَيْسَ كَإِيْمَانِ ٱلنَّاسِ فِيْ وَاجِبَاتِهِ ، لَـٰكِنَّهُ كَإِيْمَانِ ٱلنَّاسِ فِيْ تَعْزِيَتِهِ ، وَٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ !

قُلْتُ : لَوْ أُطِيْعَ ٱللهُ بِمَعْصِيَتِهِ لَاسْتَقَامَ لَكِ هَـٰذَا ؛ وَإِنَّمَا أَنْتِ تَصِفِيْنَ ٱلأَيْمَانَ ٱلأَوَّلَ ٱلَّذِيْ كَانَ عَمَلًا ، فَصَارَ ذِكْرَىٰ ، فَصَارَتِ ٱلذَّكْرَىٰ أَمَلًا ، فَظَنَنْتِ ٱلأَمَلَ هُوَ ٱلإِيْمَانَ .

قَالَتْ : ثُمَّ إِنَّنَا جَمِيْعًا مُكْرَهَاتٌ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ، فَمَا نَحْنُ إِلَّا صَرْعَىٰ ٱلْمُصَادَمَةِ بَيْنَ ٱلإِرَادَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَبَيْنَ ٱلْقَدَرِ . قُلْتُ : وَلَـٰكِنْ لَمْ تَهْفُ وَاحِدَةٌ مَنْكُنَّ فِيْ غَلْطَتِهَا ٱلأُوْلَىٰ وَهِيَ مُسْتَكْرَهَةٌ عَلَىٰ غَلْطَةٍ ؛ بَلْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ فِيْ لَذَّةٍ ، أَوْ مُبَادِرَةٌ لِشَهْوَةٍ ، أَوْ طَالِبَةٌ لِمَنْفَعَةٍ .

قَالَتْ: هَلنَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ؛ أَمَّا الْآخَرُ فَالْتِمَاسُ الرِّزْقِ وَصَلَاحُ الْعَيْشِ ؛ فَالرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ رَأْسُ مَالِهِ قُوَّتُهُ ، وَعَمَلُهُ بِقُوَّتِهِ ؛ وَلَلْكِنَّ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ رَأْسُ مَالِهِا أُنُونَتُهَا ، وَفِي الْوَجْهِ اللَّوَالِ وَجْهِ اللَّذَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لَ تَخْتَالُ كَلِمَهُ الْفُجُورِ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ بِكَلِمَاتٍ رَقِيْقَةٍ سَاحِرَةٍ ، مِنْهَا الْحُبُ وَالزَّوَاجُ وَالسَّعَادَةُ ، فَتَسْتَسْلِمُ الْمَرْأَةُ مُضْطَرَّةً لِيَقَعَ مِكَلِمَاتٍ رَقِيْقَةٍ سَاحِرَةٍ ، مِنْهَا الْحُبُ وَالزَّوَاجُ وَالسَّعَادَةُ ، فَتَسْتَسْلِمُ الْمَرْأَةُ مُضْطَرَّةً لِيَقَعَ مَى عَنْهَا الْحُبُ وَالزَّوَاجُ وَالسَّعَادَةُ ، فَتَسْتَسْلِمُ الْمَرْأَةُ مُضْطَرَةً الْفَاجِرَةُ مَنْ هَلْهُ اللّهُ وَالسَّعَادَةُ ، فَتَسْتَسْلِمُ الْمَرْأَةُ الْفَاجِرَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَسْكِينَةِ الْمُسْتَضْعَفَةِ بِكَلِمَاتٍ رَهِيبَةٍ قَاتِلَةٍ ، مِنْهَا الْجُوعُ وَالْفَقْرُ وَالشَّقَاءُ ، فَتَسْتَسْمِ الْمَرْأَةِ الْمَسْكِينَةِ الْمُسْتَضْعَفَةِ بِكَلِمَاتٍ رَهِيبَةٍ قَاتِلَةٍ ، مِنْهَا الْجُوعُ وَالْفَقْرُ وَالشَّقَاءُ ، فَتَسْتَشْمُ الْمَرْأَةُ مُضْطَرَّةً خِيفَةَ أَنْ بَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَلْذَا ؛ وَفِيْ أَحِدِ الْوَجْهِيْنِ يَكُونُ الرَّجُلُ هُو الْفَاجِرَ لِفَسَادِ آذَابِهِ ، وَفِيْ الْوَجْهِ الْآخَرِ يَكُونُ الْفَاجِرُ هُو الْمُخْتَمَعَ لِفَسَادِ مَبَادِيهِ .

\* \* \*

قُلْتُ : أَنَا لَا أَنْكُو أَنَّ آلْمَوْأَةَ إِذَا سَقَطَتْ فِيْ هَلْدِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ، لَمْ تَقَعْ أَبَدًا إِلَّا فِيْ مَوْضِعِ غَلْطَةٍ مِنْ غَلَطَاتِ ٱلْقَوَانِيْنِ ؛ وَآفَةُ هَلْدِهِ ٱلْقَوَانِيْنِ أَنَّهَا لَمْ تُسَنَّ لِمَنْعِ ٱلْجَرِيْمَةِ أَنْ تَقَعَ ، وَلَكِنْ لِلْعِقَابِ عَلَيْهَا بَعْدَ وُقُوْعِهَا ؛ وَبِهِلذَا عَجَزَتْ عَنْ صِيَانَةِ ٱلْمَرْأَةِ وَحِفْظِهَا ، وَتَرَكَتْهَا لِقَانُونِ الْعُويْزَةِ ٱلْوَحْشِيِّ فِيْ هَلُولُاءِ ٱلْوُحُوشِ ٱلآدَمِيِيْنَ ، ٱلّذِيْنَ يَأْخُذُهُمُ ٱلسُّعَارُ مِنْ هَلْدِهِ ٱلرَّائِحَةِ الْأَيْنِ لَا يَعْرِفُونَهَا إِلَّا فِيْ ٱلْنَيْنِ : ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيلَةِ وَٱلدَّهَبِ . فَلَمَّا ٱلْجَأَتِ ٱلمُرَاةً صَاجَتُهَا أَوْ النَّيْنِ لَا يَعْرِفُونَهَا إِلَّا فِيْ ٱلْنَيْنِ : ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيلَةِ وَٱلدَّهَبِ . فَلَمَّا ٱلسُّعَارُ ؛ فَإِن ٱسْتَخَفَّتْ بِنَزَوَانِهِ فَقُرُهَا إِلَىٰ ٱلْحَدِهِمْ وَرَأَىٰ عَلَيْهَا جَمَالًا ، إِلَّا ضَرَبَهُ ذَلِكَ ٱلسُّعَارُ ؛ فَإِن ٱسْتَخَفَّتْ بِنَزَوَانِهِ وَتَعَسَّرَتْ عَلَيْهِ ، طَرَدَهَا إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ، وَمَنَعَهَا أَنْ تَعِيْشَ مِنْ قِبَلِهِ ؛ وَإِنْ صَلَحَتْ لَهُ وَتَكَسَّرَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَلَحَتْ لَهُ وَتَكَسَرَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَلَحَتْ لَهُ وَتَعَمَلَ أَنْ تَعِيْشَ مِنْ قِبَلِهِ ؛ وَإِنْ صَلَحَتْ لَهُ وَتَكَمَّرَتْ ، آوَاهَا هِي وَطُرَدَ شَرَفَهَا . . . .

وَبِخِلَافِ ذَلِكَ ٱلدِّيْنِ ؛ فَإِنَّهُ قَائِمٌ عَلَىٰ مَنْعِ ٱلْجَرِيْمَةِ وَإِبْطَالِ أَسْبَابِهَا ، فَهُوَ فِيْ أَمْرِ ٱلْمَرْأَةِ يُلْزِمُ ٱلرَّجُلَ وَاجِبَاتٍ غَيْرَهَا ، وَيُلْزِمُ ٱلْحُكُوْمَةَ وَاجِبَاتٍ أَنْمَرُاًةٍ يُلْزِمُ ٱلدَّكُوْمَةَ وَاجِبَاتٍ أَخْرَىٰ :

أُمَّا ٱلرَّجُلُ فَيَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، وَيَتَحَصَّنَ ، وَيَغَارَ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، وَيَعْمَلَ لَهَا ؛ وَأَمَّا

ٱلْمُجْتَمَعُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَدَّبَ ، وَيَسْتَقِيْمَ ، وَيُعِيْنَ ٱلْفَرْدَ عَلَىٰ وَاجِبَاتِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَيَتَدَامَجَ وَيَشُدًا بَعْضُهُ بَعْضًا ؛ وَأَمَّا ٱلْحُكُومَةُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْمِيَ ٱلْمَرْأَةَ ، فَتُعَاقِبَ عَلَىٰ إِسْقَاطِهَا عِقَابَ ٱلْمَوْتِ وَٱلأَلْمِ وَٱلتَّشْهِيْرِ ؛ لِتُقِيْمَ مِنَ ٱلثَّلَاثَةِ حُرَّاسًا جَبَابِرَةً ، مَنْ لَا يَخْشَ ٱللهَ خَشِيَهَا ؛ فَلَيْسَ يُمْكِنُ أَبَدًا أَنْ يَكُونَ فِيْ دِيْنِنَا مَوْضِعُ غَلْطَةٍ تَسْقُطُ فِيْهِ ٱلْمَرْأَةُ .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (ح) : صَدَقْتَ ، فَٱلْحَقِيْقَةُ ٱلَّتِيْ لَا مِرَاءَ فِيْهَا ، أَنَّ فِحْرَةَ ٱلْفُجُوْرِ فِكْرَةٌ قَانُوْنِيَّةٌ ؛ وَمَا دَامَ ٱلْقَانُوْنُ هُوَ أَبَاحَهَا بِشُرُوطٍ ، فَهُوَ هُوَ ٱلَّذِيْ قَرَّرَهَا فِيْ ٱلْمُجْتَمَعِ بِهَاذِهِ لَالشُّرُوطِ ؛ وَمِنْ هَلذَا ٱلتَّقْرِيْرِ يُقْدِمُ عَلَيْهَا ٱلرَّجُلُ وَٱلْمَرْأَةُ كِلَاهُمَا عَلَىٰ ثِقَةٍ وَٱطْمِئْنَانِ ؛ وَمِنْ ثُمَّ تَأْتِيْ ٱلْجُزْأَةُ عَلَىٰ ٱنْدِفَاعٍ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ حُدُودِ ٱلْقَانُونِ ، وَمِنْ هَلذَا ٱلانْدِفَاعِ تَأْتِيْ ٱلسَّاقِطَةُ بِآخِرِ مَعَانِيْهَا وَأَقْبَح مَعَانِيْهَا .

وَتَقْرِيْرُ سِيَادَةِ الْمَوْأَةِ فِيْ الاجْتِمَاعِ الأُوْرُبِّيِّ ، وَتَقْدِيْمُهَا عَلَىٰ الرِّجَالِ ، وَالتَّأَذُّبُ مَعَهَا ؛ كُلُّ ذَلِكَ يَجْعَلُ جَرَاءَةَ السُّفَهَاءِ عَلَيْهَا جَرَاءَةً مُتَأَدَّبَةً ، حَتَّىٰ كَأَنَّ الْمُتَحَكِّكَ مِنْهُمْ فِيْ اَمْرَأَةٍ يَقُوْلُ لَهَا : مِنْ فَضْلِكِ كُونِيْ سَاقِطَةً . . . أَمَّا هُنَا فَجَرَاءَةُ السُّفَهَاءِ جَرَاءَةٌ وَوَقَاحَةٌ مَعًا ، وَذَلِكَ هُوَ سِرُّهَا .

اَلْقَانُونُ كَأَنَّمَا يَقُولُ لِلرَّجَالِ: ٱخْتَالُوا عَلَىٰ رِضَىٰ ٱلنَّسَاءِ ، فَإِنْ رَضِيْنَ ٱلْجَرِيْمَةَ فَلَا جَرِيْمَةً ؛ وَمِنْ هَلْذَا فَكَأَنَّهُ يُعْلِمُهُمْ أَنَّ بَرَاعَةَ ٱلرَّجُلِ ٱلْفَاسِقِ إِنَّمَا هِيَ فِيْ ٱلْجِيْلَةِ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ وَإِيْقَاظِ ٱلْفِطْرَةِ فِيْ نَفْسِهَا ، بِأَسَالِيْبَ مِنَ ٱلْمَلَقِ وَٱلرِّيَاءِ وَٱلْمَكْرِ ، تَثُرُكُهَا عَاجِزَةً لَا تَمْلِكُ إِلَّا أَنْ تُلْعِنَ وَتَرْضَىٰ ؛ وَبِهَلْذَا يَنْصَرِفُ كُلُّ فَاجِرٍ إِلَىٰ إِبْدَاعٍ هَلْذِهِ ٱلْأَسَالِيْبِ ٱلَّتِيْ تُطْلِقُ تِلْكَ أَنْ تُلْعِنَ وَنَرْضَىٰ ؛ وَبِهَلْذَا يَنْصَرِفُ كُلُّ فَاجِرٍ إِلَىٰ إِبْدَاعٍ هَلْذِهِ ٱلْأَسَالِيْبِ ٱلَّتِيْ تُطْلِقُ تِلْكَ أَلْفِطْرَةً مِنْ حَيَاثِهَا ، وتُخْرِجُهَا مِنْ عِفَّتِهَا ، « تَطْبِيْقًا لِلْقَانُونِ » . . .

وَلَا سِيَادَةَ فِيْ ٱجْتِمَاعِنَا لِلْمَرْأَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقَانُوْنَ جَعَلَهَا سَيِّدَةَ نَفْسِهَا ، وَجَعَلَهَا فَوْقَ ٱلاَّذَابِ كُلُّهَا ، وَفَوْقَ عُقُوْبَةِ ٱلْقَانُوْنِ نَفْسِهِ إِذَا رَضِيَتْ ؛ إِذَا رَضِيَتْ مَاذَا . . . ؟

\* \* \*

قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ ٱلْقَانُونُ هُنَا فِيْ مَسْأَلَتِنَا هَـٰذِهِ يَعْدِلُ بِٱلظُّلْمِ ، وَيَحْمِيْ ٱلْفَضِيْلَةَ بِإِطْلَاقِ حُرِّيَّةِ ٱلرَّذِيْلَةِ ؛ فَهُوَ إِنَّمَا يُفْسِدُ ٱلدَّيْنَ ، وَيَصْرِفُ ٱلنَّاسَ عَنْ خَوْفِ ٱللهِ إِلَىٰ خَوْفِ مَا يُخَافُ مِنَ ٱلْمُكُونَةِ وَحْدَهَا ؛ وَبِهَاذَا لَا يَكُوْنُ عَمَلُهُ إِلَّا فِي تَصْحِيْحِ ٱلظَّاهِرِ مِنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ ، وَيَدَعُ ٱلْبَاطِنَ يُسِرُّ مَا شَاءَ مِنْ خُبْيْهِ وَحِيْلَتِهِ وَفَسَادِهِ ؛ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ قَانُونَا إِلَّا لِتَنْظِيْمِ ٱلنِّفَاقِ وَإِحْكَامِ ٱلْخَدِيْعَةِ ؛ فَلَا جَرَمَ كَانَ قَانُونًا لِحَالَةِ ٱلْجَرِيْمَةِ لَا لِلْجَرِيْمَةِ نَفْسِهَا ؛ فَإِذَا أُخِذَتِ الْمُرْأَةُ مُلاَيْنَةً وَرِضًى فَهَاذَا فُجُورٌ قَانُونِيٌّ . . . وَإِنْ كَانَتِ ٱلْمُلاَيِنَةُ هِي عَمَلَ ٱلْحِيلَةِ وَالنَّذَيِيْرِ ، وَإِنْ كَانَتِ ٱلْمُلاَيِنَةُ هِي عَمَلَ ٱلْحِيلَةِ وَٱلتَّذْبِيْرِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلرَّصَىٰ هُوَ أَثَرَ ٱلْخِدَاعِ وَٱلْمَكْرِ ، وَإِنْ ضَاعَتِ ٱلْمُرْأَةُ وَسَقَطَتْ ، وَذَهَبَ وَالنَّذِيْرِ ، وَإِنْ خَاعَتِ ٱلْمُرْأَةُ وَسَقَطَتْ ، وَذَهَبَ وَالنَّذِيْرِ ، وَإِنْ خَاعَتِ ٱلْمُرْأَةُ وَسَقَطَتْ ، وَذَهَبَ النَّذِيْرِ ، وَإِنْ خَاعَةِ ٱلنَّاسُ بِمَا لَا يَكُونُ مِنْ تَوْبَةِ إِبْلِيْسَ فَلَا يَكُونُ أَبَدًا . أَمَّا إِذَا أُخِذَتِ مُلَا مُولِيَّةً وَغَصْبًا ، فَهَاذِهِ هِيَ ٱلْجَرِيْمَةُ فِيْ ٱلْقَانُونِ ؛ وَيُسَمِّيْهَا ٱلْقَانُونُ جَرِيْمَةَ ٱلاعْتِدَاءِ عَلَى الْعِرْضِ ، وَهِيَ بِأَنْ تُسَمَّىٰ جَرِيْمَةَ ٱلْعَجْزِ عَنْ إِرْضَاءِ ٱلْمُرْأَةِ ، أَحَقُ وَأُولَىٰ .

عَلَىٰ أَنَّ الْمِسْكِيْنَةَ لَمْ تُؤْخَذْ فِي الْحَالَتَيْنِ إِلَّا غَصْبًا ، وَلَلَكِنِ اَخْتَلَفَتْ طَرِيْقَةُ الرَّجُلِ الْفَاصِبِ ؛ فَإِنَّ كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ لَمْ تَتَأَدَّ بِالْمَرْأَةِ إِلَّا إِلَىٰ نَتِيْجَةٍ وَاحِدَةٍ ، هِيَ إِخْوَاجُهَا مِنْ شَرَفِهَا ، وَحِرْمَانُهَا حُقُوقَ إِنْسَانِيَتِهَا فِيْ الْأُسْرَةِ ، وَطَرْدُهَا وَرَاءَ حُدُودِ الاغْتِبَارِ اللهُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الاجْتِمَاعِيِّ ، وَتَرْكُهَا ثُمَّةَ مُخَلَّةً لِمَجَارِي أَمُورِهَا ، فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهَا الْعَيْشُ إِلَّا مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ ، فَلَا تَكُونُ لَهَا بِيْئَةٌ إِلَّا مِنْ أَمْنَالِهِ وَأَمْنَالِهَا ، كَمَا يَجْتَمِعُ فِيْ الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ ، غَلَىٰ طَرِيْقَةِ الْقَطِيْعِ فِيْ الْمَجْزَرَةِ . . .

张 张

فَقَالَتْ هِيَ : ٱلْحَقُّ أَنَّ هَانِهِ ٱلْجَرِيْمَةَ أَوَّلْهَا ٱلْحُبُّ ؛ وَهِيَ لَا تَقَعُ إِلَّا مِنْ بَيْنِ نَقِيْضَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ مَعًا : كِبَرُ حُبُهَا إِلَىٰ مَا يَفُوتُ ٱلْعَقْلَ ، وَصِغَرُ عَقْلِهَا إِلَىٰ مَا يَنْزِلُ عَنِ يَجْتَمِعَانِ فِيْ ٱلْمَرْأَةُ تَظَلُ هَادِئَةً سَاكِنَةً رَزِيْنَةً ، حَتَىٰ تُصَادِفَهَا ٱللِّحَاظُ ٱلنَّارِيَّةُ مِنَ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُقَدَّرَةِ لَهُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تَمْلاَهَا نَارًا وَلَهَبًا ؛ وَلْتَكُنِ ٱلْمَرْأَةُ مَنْ هِيَ كَاثِنَةٌ ، فَإِنَّهَا حِيْنَئِذِ كَمُسْتَوْدَعِ الْبَارُودِ ، يَهُولُ عِظَمُهُ وَكِبَرُهُ ، وَهُو لَا شَيْءَ إِذَا ٱتَّصَلَتْ بِهِ تِلْكَ ٱلشَّرَارَةُ ٱلْمُهَاجِمَةُ .

وَلَيْسَتْ حِرَاسَةُ الْمَرْأَةِ شَيْتًا يُؤْبَهُ لَهُ أَوْ يُعْتَدُّ بِهِ أَوْ يُسَمَّىٰ حِرَاسَةً ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ كَٱلتَّحَفُّظِ عَلَىٰ مُسْتَوْدَعِ ٱلْبَارُوْدِ مِنَ ٱلنَّارِ ؛ فَيَسْتَوِيْ فِيْ وَسَائِلِهَا ٱلْخَوْفُ مِنَ ٱلشَّرَارَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ ، وَٱلْفَزَعُ مِنَ ٱلْحَرِيْقِ ٱلأَعْظَمِ ؛ فَيَحْتَاطُ لِاثْنَيْهِمَا بِوَسَائِلَ وَاحِدَةٍ فِيْ قَدْرٍ وَاحِدٍ وَٱعْتِبَارٍ وَاحِد.

وَإِذَا تُوكَتِ ٱلْمَوْأَةُ لِنَفْسِهَا تَحْرُسُهَا بِعَقْلِهَا وَأَدَبِهَا وَفَصْلِهَا وَحُرَّيَّتِهَا ، فَقَدْ تُوكَ لِنَفْسِهِ مُسْتَوْدَعُ ٱلْبَارُوْدِ تَحْرُسُهُ جُدْرَانُهُ ٱلأَرْبَعَةُ ٱلْقَوِيَّةُ . . .

وَٱلرِّجَالُ يَعْلَمُوْنَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَظَاهِرَ طَبِيْعِيَّةً ، مِنَ ٱلْخُيلَاءِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلاعْتِدَادِ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمُبَاهَاةِ بِٱلْعِفَّةِ ؛ وَلَـٰكِنَّ هَـٰؤُلَاءِ ٱلرِّجَالَ أَنْفُسَهُمْ يَعْلَمُوْنَ كَذَلِكَ ، أَنَّ هَـٰذَا ٱلظَّاهِرَ مَخْلُوْقٌ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ كَجِلْدِ جِسْمِهَا ٱلنَّاعِمِ ، وَأَنَّ تَحْتَهُ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَـٰلَذِهِ تَعْمَلُ عَمَلَهَا وَتَصْنَعُ ٱلْبَارُوْدَ آلنَّسَائِيَّ ٱلَّذِيْ سَيَنْفَجِرُ . . .

#### \* \*

قُلْتُ : إِذَا كَانَ هَلْذَا فَقَبَّحَ ٱللهُ هَلْذِهِ ٱلْحُرِّيَّةَ ٱلَّتِيْ يُرِيْدُوْنَهَا لِلْمَرْأَةِ . هَلْ تَعِيْشُ ٱلْمَرْأَةُ إِلَّا فِيْ ٱنْتِظَارِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ تَحْكُمُهَا بِلُطُفٍ ، وَفِيْ ٱنْتِظَارِ صَاحِبِ هَلذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ؟

قَالَتْ : إِنَّ هَلِذَا حَقٌ لَا رَيْبَ فِيْهِ ، وَأَوْسَعُ ٱلنِّسَاءِ حُرِّيَّةً أَضْيَعُهُنَّ فِيْ ٱلنَّاسِ ؛ وَهَلْ كَٱلْمُوْمِسِ فِيْ حُرِّيَّتِهَا فِيْ نَفْسِهَا ؟

وَلَـٰكِنُ يَا شُؤْمَهَا عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ! إِنَّهَا هِيَ بِعَيْنِهَا كَمَا قُلْتَ أَنْتَ : حُرِّيَةُ ٱلْمَخْلُوْقِ ٱلِّذِيْ يُتُرَكُ حُرًّا كَٱلشَّرِيْدِ ، لِتُجَرَّبَ فِيْهِ ٱلْحَيَاةُ تَجَارِيْبَهَا ٱلْمُؤْلِمَةَ . وَمَاذَا فِيْ يَدِ ٱلْمَرْأَةِ مِنْ حُرِّيَّةٍ هِيَ حُرِّيَةُ ٱلْقَدَرِ فِيْهَا ؟

فُلْتُ : وَلِهَـٰذَا لَا أَرْجِعُ عَنْ رَأْيِيْ أَبَدًا : وَهُوَ أَنَّهُ لَا حُرِّيَّةَ لِلْمَرْأَةِ فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمَمِ ، إِلَّا شَعَرَ كُلُّ رَجُلٍ فِيْ هَـٰلَاهِ ٱلْأُمَّةِ بِكَرَامَةِ كُلُّ ٱمْرَأَةٍ فِيْهَا ، بِحَيْثُ لَوْ أُهِيْنَتْ وَاحِدَةٌ ثَارَ ٱلْكُلُّ فَأَسْتَقَادُوا لَهَا ، كَأَنَّ كَرَامَاتِ ٱلرِّجَالِ أَجْمَعِيْنَ قَدْ أُهِيْنَتْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْوَاحِدَةِ ؛ يَوْمَئِذٍ تُصْبِحُ الْمَرْأَةُ حُرَّةً ، لَا بِحُرِّيَّتِهَا هِيَ ، وَلَـٰكِنْ بِأَنَّهَا مَحْرُوْسَةٌ بِمَلَايِيْنَ مِنَ ٱلرِّجَالِ . . .

فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ : (يَوْمَئِذٍ) ! هَلْذَا ٱسْمُ زَمَانٍ أَوِ ٱسْمُ مَكَانٍ . . . ؟

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (ح) : وَلَـٰكِنَّا أَبْعَدْنَا عَنْ قِصَّةِ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ، مَا كَانَ أَوَّلُهَا ؟

قَالَتْ : إِنَّ ٱلشُّبَّانَ وَٱلرِّجَالَ عِلْمٌ يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَهُ ٱلْفَتَاةُ قَبْلَ أَوَانِ ٱلْحَاجَةِ إِلَيْهِ ؛ وَيَجِبُ أَنْ يَقَرَّ فِيْ ذِهْنِ كُلِّ فَتَاةٍ ، أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَيْسَتْ كَٱلدَّارِ فِيْهَا ٱلْحُبُّ ، وَلَا كَٱلْمَدْرَسَةِ فِيْهَا \_\_\_\_\_\_\_\_\_ الصَّدَاقَةُ ، وَلَا كَالْمَحَلِّ الَّذِيْ تَبْنَاعُ مِنْهُ مِنْدِيْلًا مِنَ الْحَرِيْرِ أَوْ زُجَاجَةً مِنَ الْعِطْرِ ، فِيْهِ إِكْرَامُهَا وَخِدْمَتُهَا .

وَأَسَاسُ ٱلْفَضِيْلَةِ فِي ٱلْأَنُوثَةِ ٱلْحَيَاءُ ؛ فَيَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ ٱلْفَتَاةُ أَنَّ ٱلْأَنْفَىٰ مَتَىٰ خَرَجَتْ مِنْ حَيَائِهَا وَتَهَجَّمَتْ ، أَيْ : تَرَقَّحَتْ ، أَيْ : تَبَذَّلَتْ ، ٱسْتَوَىٰ عِنْدَهَا أَنْ تَذْهَبَ يَمِيْنَا أَوْ تَذْهَبَ صَائِهَا وَتَهَجَّمَتْ ، أَيْ يَكِنَّا أَوْ تَذْهَبَ شَمَالًا ، وَتَهَيَّأَتْ لِكُلَّ مِنْهُمَا وَلِأَيْهِمَا ٱتَّفَقَ : وَصَاحِبَاتُ ٱلْيَمِيْنِ فِيْ كَنَفِ ٱلزَّوْجِ وَظِلِّ الْأُسْرَةِ وَشَرَفِ ٱلْحَيَاةِ ، وَصَاحِبَاتُ ٱلشَّمَالِ مَا صَاحِبَاتُ ٱلشَّمَالِ . . . ؟

قُلْتُ : هَاذَا هَاذَا ؛ إِنَّهُ ٱلْحَبَاءُ ، ٱلْحَيَاءُ لَا غَيْرُهُ ؛ فَهَلْ هُوَ إِلَّا وَسِيْلَةٌ أَعَانَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ بِهَا ٱلْمَرْأَةَ لِتَسْمُو عَلَىٰ غَرِيْزَتِهَا مَتَىٰ وَجَبَ أَنْ تَسْمُو ، فَلَا تَلْقَىٰ رَجُلًا إِلَّا وَفِيْ دَمِهَا حَارِسٌ لَا يَغْفُلُ . وَهَلْ هُوَ إِلَّا سَلْبٌ جَمَعَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلإِيْجَابِ ٱلَّذِيْ لَوِ ٱنْطَلَقَ وَحْدَهُ فِيْ لَا يَغْفُلُ . وَهَلْ هُوَ إِلَّا سَلْبٌ جَمَعَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلإِيْجَابِ ٱلَّذِيْ لَوِ ٱنْطَلَقَ وَحْدَهُ فِيْ لَنْ مَعْرَضِ ٱلْعَامَ . . . ؟

قَالَتْ : ذَاكَ أَرَدْتُ ، فَكُلُّ مَا تَرَاهُ مِنْ أَسَالِيْبِ ٱلتَّجْمِيْلِ وَٱلزَّيْنَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِ ٱلْفَتَيَاتِ وَأَجْسَامِهِنَّ فِيْ ٱلطُّرُقِ ، فَلَا تَعُدَّنَهُ مِنْ فَرْطِ ٱلْجَمَالِ ، بَلْ مِنْ قِلَّةِ ٱلْحَيَاءِ .

وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ لَا تَخْضَعُ حَقَّ ٱلْخُضُوْعِ فِيْ نَفْسِهَا إِلَّا لِشَيْئَيْنِ : حَيَائِهَا وَغَرِيْزَتِهَا .

قُلْتُ : يَا عَجَبًا ! هَلذَا أَدَقُّ تَفْسِيْرٍ لِقَوْلِ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ : « تَجُوْعُ ٱلْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا » . فَإِنِ ٱخْتَضَعَتِ ٱلْمَرْأَةُ لِلْحَيَاءِ كَفَّتْ غَرِيْزَتَهَا . . .

قَالَتْ : . . . وَجَعَلَهَا ٱلْحَيَاءُ صَادِقَةً فِيْ نَفْسِهَا وَفِيْ ضَمِيْرِهَا ، فَكَانَتْ هِيَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْحَقِيْقِيَّةَ ٱلْجَدِيْرَةَ بِٱلزَّوْجِ وَٱلتَّسْلِ وَتَوْرِبْثِ ٱلأَخْلَقِ ٱلْكَرِيْمَةِ وَحِفْظِهَا لِلإِنْسَانِيَّةِ .

قُلْتُ : وَمِنْ هَـٰلَا يَكُوْنُ ٱلإِسْرَافُ فِيْ ٱلأَنُوْنَةِ وَٱلنَّبَرُّجِ أَمَامَ ٱلرِّجَالِ كَذِبًا مِنْ ضَمِيْرِ ٱلْمَرْأَةِ .

قَالَتْ : وَمِنْ أَخْلَاقِهَا أَيْضًا ؟ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ أَشَدَّ ٱلإِسْرَافِ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْأُنُوْثَةِ وَفِيْ هَلذَا ٱلتَّبُرُجِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَامَّةِ . . . ؟

قُلْتُ : وَٱلْمَرْأَةُ ٱلْعَامَّةُ ٱمْرَأَةٌ تِجَارِيَّةُ ٱلْقَلْبِ . فَكَأَنَّ ٱلْمُسْرِفَةَ فِيْ أُنُوثَتِهَا وَتَبَرُّجِهَا ، هَلَاهِ مَ وَالْمَرْأَةُ وَتَبَرُّجِهَا . هَلَاهِ سَبِيْلُهَا ، فَهِنِيَ لَا تُؤْمَنُ عَلَىٰ نَفْسِهَا .

قَالَتْ : قَدْ تُؤْمَنُ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَلَلْكِتَّهَا أَبَدًا مُوْمِسُ ٱلْفِكْرِ فِيْ ٱلرَّجَالِ ، فَيُوْشِكُ أَلَّا تُؤْمَنَ ؛ وَهِيَ رَهْنٌ بِأَحْوَالِهَا وَبِمَا يَقَعُ لَهَا ، فَقَدْ يَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ٱلْجَرِيْءُ وَقَدْ لَا يَتَقَدَّمُ ، وَلَلْكِتَّهَا بِذَلِكَ كَأَنَّهَا مُعْلِيَةٌ عَنْ نَفْسِهَا أَنَّهَا ﴿ مُسْتَعِدَّةٌ أَلَّا تُؤْمَنَ ﴾ . . .

قَالَ (ح) : لَكِنْ يُقَالُ إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ قَدْ تَتَبَرَّجُ وَتَتَأَنَّتُ لِتَرَىٰ نَفْسَهَا جَمِيْلَةً فَاتِنَةً ، فَيُعْجِبُهَا حُسْنُهَا ، فَيَسُرُّهَا إِعْجَابُهَا .

قَالَتْ : هَلَذَا كَالْقَوْلِ إِنَّ أُسْتَاذَ ٱلرَّفْصِ ٱلَذِيْ رَأَيْتَهُ هُنَا ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ كَمَا يَنْظُرُ رَجُلِّ إِلَىٰ رَاقِصَةٍ تَتَأَوَّدُ وَتَهْتَزُ وَتَنَرَجْرَجُ . إِنَّ هَلْذَا ٱلرَّقَاصَ فِيْهِ ٱلْحَرَكَةُ ٱلْفَنْيَّةُ كَمَا هِيَ حَرَكَةٌ لَيْسَ غَيْرُ ؛ فَهُوَ كَالْمِيْزَانِ أَوِ ٱلْقِيَاسِ أَوْ أَيِّ آلَاتِ ٱلضَّبْطِ ؛ أَمَّا فِنْنَةُ ٱلْحَرَكَةِ وَسِحْرُهَا وَمَعْنَاهَا مِنَ أَلْمَرْأَةِ ٱلْفَاتِنَةِ فِيْ وَهْمِ ٱلرَّجُلِ ٱلْمَفْتُونِ بِهَا ؛ فَهَالذَا كُلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ فِيْ أُسْنَاذِ ٱلرَّفْصِ .

إِنَّ أَجْمَلَ ٱمْرَأَةٍ تَنْصُقُ بِفَمِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فِيْ ٱلْمِرْآةِ ، إِذَا مُحِيَ ٱلرَّجُلُ مِنْ ذِهْنِهَا ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُمْتَلِئَةَ ٱلْحَوَاسِّ بِهِ ، أَوْ بِإِعْجَابِهِ ، أَوْ بِٱلرَّغْبَةِ فِيْ لَمْ يُطِلَّ بِعَيْنَيْهِ مِنْ وَرَاءِ عَبْنَيْهَا ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُمْتَلِئَةَ ٱلْحَوَاسِّ بِهِ ، أَوْ بِإِعْجَابِهِ ، أَوْ بِٱلرَّغْبَةِ فِيْ إِعْجَابِهِ ، فَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ جَمَالِ هَالِهِ فَإِنَّهَا لَا تَرَىٰ وَجْهَهَا حِيْنَتِلْ إِلَّا كَٱلدُّنْيَا إِذَا خَلَتْ مِنَ أَلْعَدْلِ . . .

#### \* \*

قُلْتُ : وَلَـٰكِنَّا أَبْعَدْنَا عَنْ « قِصَّةِ هَـٰـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ، مَا كَانَ أَوَّلُهَا ! »

قَالَتْ: سَأَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَوْضِعِكَ عِنْدِي : إِنَّ قِصَّتِيْ فِي ٱلْفَصْلِ ٱلْأَوَّلِ مِنْهَا هِيَ قِصَّةُ جَمَالِيْ ؛ وَفِيْ ٱلْفَصْلِ ٱلنَّالِثِ هِيَ قِصَّةُ ٱلْغَفْلَةِ جَمَالِيْ ؛ وَفِيْ ٱلْفَصْلِ ٱلنَّالِثِ هِيَ قِصَّةُ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلنَّهَاوُنِ فِيْ ٱلْفَصْلِ ٱلنَّالِثِ هِيَ قِصَّةُ ٱلْخَفْلَةِ وَٱلنَّهَاوُنِ فِي ٱلْمَبْنِعَةِ ٱلسَّوِيَةِ ٱلْمَبْنِيَّةِ عَلَىٰ اللَّهَاوُنِ فِي ٱلْمَبْنِعَةِ ٱلسَّوِيَةِ ٱلْمَبْنِيَّةِ عَلَىٰ اللَّهُ وَٱلرَّغْبَةِ فِي تَنُويْعِهِ أَنْوَاعًا لِلأَهْلِ وَٱلزَّوْجِ وَٱلْوَلَدِ ؛ ثُمَّ فِيْ ٱلْفَصْلِ ٱلْخَامِسِ هِي قِصَّةُ لُوْمِ ٱلرَّجُلِ : كَانَ مُحِبًا شَرِيْفَا يُقْسِمُ بِٱللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ ، فَإِذَا هُو كَٱلْمُزَوِّرِ وَٱلْمُخْتَالِ وَٱللَّصِّ وَلَا لِللَّهُ مِثَنْ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بَعْدَ وُقُوْعِ ٱلْجَرِيْمَةِ .

ثُمَّ سَكَتَتْ هُنَيْهَةً ، فَكَانَ شُكُوْتُهَا يُتِمُّ كَلَامَهَا . . .

وَقَالَ (ح) : فَمَا هُوَ مَرَضُ ٱلْعَذْرَاءِ ٱلَّذِي كَانَ مِنْهُ ٱلْفَصْلُ ٱلنَّانِيْ فِيْ ٱلرِّوَايَةِ .

قَالَ (ح): فَيَكُوْنُ ٱلْقَانُوْنُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ تَصْدِيْقًا لِلْقَانُوْنِ ٱلدِّيْنِيِّ مِنْ أَنَّ ٱلذُّكُوْرَةَ هِيَ فِيْ نَفْسِهَا عَدَاوَةٌ لِلأُنُوْنَةِ ، وَأَنَّ كُلَّ رَجُلٍ لَيْسَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ<sup>(١)</sup> يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ مَرْفُوْضًا إِلَّا فِيْ ٱلْحَالَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ٱلْمَشْرُوْعَةِ ، وَهِيَ ٱلزَّوَاجُ .

قَالَتْ : فَتَكُوْنُ ٱلْمُشْكِلَةُ ٱلاجْنِمَاعِيَّةُ هِيَ : مَنْ ذَا يُرْغِمُ ٱلذُّكُوْرَةَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَالَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ٱلْمَشْرُوعَةِ كَيْلَا تَضِيْعَ ٱلأُنُونَةُ ؟

قَالَ : وَلَلْكِنْ إِذَا كَانَ سُقُوطُ ٱلْفَتَاةِ هُوَ جِنَايَةَ \* ٱلزَّوَاجِ ٱلْمُزَوَّرِ » ، فَمَا عَسَىٰ أَنْ يَكُوْنَ سُقُوْطُ بَعْضِ ٱلْمُتَزَوِّجَاتِ ؟

قَالَتْ : هُوَ جِنَايَةُ ﴿ ٱلزَّوَاجِ ٱلْمُنَقَّحِ ﴾ . . . تُرِيْدُ أَنْفُسُهُنَّ ٱلْخَبِيْنَةُ تَنْقِيْحَ ٱلزَّوْجِ ؛ وَٱلْمُوْمِسَاتِ أَشْرَفُ مِنْهُنَّ ، إِذْ لَا يَعْتَدِيْنَ عَلَىٰ حَقِّ وَلَا يَخُنَّ أَمَانَةً .

#### \* \* \*

وَرَفَّ عَلَىٰ وَجْهِهَا فِيْ هَـٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ شُعَاعٌ مِنَ ٱلشَّمْسِ كَانَ عَلَىٰ جَبِيْنِهَا كَصَفَاءِ ٱللُّؤْلُوِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَىٰ خَدِّهَا كَإِشْرَاقِ ٱلْيَاقُوْتِ ؛ وَرَأَنْنِيْ أَتَأَمَّلُهُ ، فَقَالَتْ : أَنَا مُنْتَشِيَةٌ بِحَظِّيْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَاتِ ؛ وَهَـٰذَا ٱلشُّعَاءُ إِنَّمَا جَاءَ يَخْتِمُ نُوْرَهَا .

ثُمَّ كَانَتِ ٱلسُّخْرِيَةُ ٱلْعَجِيْبَةُ أَنَّهَا لَمْ تُتِمَّ كَلِمَةَ ٱلنُّوْرِ حَتَّىٰ جَاءَ حَظُّهَا ٱلْحَقِيْقِيُّ مِنْ حَيَاتِهَا . . . وَهُوَ رَجُلٌ يَتَحَظَّاهَا ؛ فَلَمَّا أَخَذَتْهُ عَيْنُهَا ٱبْتَسَمَتْ لَهُ ٱبْتِسَامًا مِنَ ٱلذُّلِّ ، لَوْ لَمْ تَجْعَلْهُ هِيَ ٱبْتِسَامًا لَكَانَ دُمُوْعًا ؛ ثُمَّ وَقَفَتْ وَمَا تَتَمَاسَكُ مِنَ ٱلْهَمِّ ، كَأَنَّهَا تِمْثَالُ " لِلْجَمَالِ

 <sup>(</sup>١) يُقَالُ : ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، أَيْ : لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ ، كَأَبِيْهَا وَأَخِيْهَا . . . إلخ .

ٱلْبَائِسِ » ؛ ثُمَّ حَيَّتْ وَسَلَّمَتْ وَوَدَّعَتْ ؛ وَبَعْدَ « وَاوَاتٍ » أُخْرَىٰ . . . مَشَتْ سَاكِنَةً وَمَرْآهَا

فَوَدَاعًا يَا أَوْهَامَ ٱلذَّكَاءِ ٱلَّتِيْ تَلْمِسُ ٱلْحَقَاثِقَ بِقُوَّةٍ خَالِقَةٍ تَزِيْدُ فِيْهَا ! وَوَدَاعًا يَا أَخْلَامَ ٱلْفِكْرِ ٱلَّتِيْ تَضَعُ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئًا يُغَيِّرُهُ ! وَوَدَاعًا يَا حُبِّهَا . . . . . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# عَرَبَةُ ٱللُّقَطَاءِ (\*) . . .

جَلَسْتُ عَلَىٰ سَاحِلِ ٱلشَّاطِبِيِّ فِيْ (إِسْكَنْدَرِيَّةَ) أَتَأَمَّلُ ٱلْبَحْرَ ، وَقَدِ ٱرْتَفَعَ ٱلضُّحَىٰ ، وَلَكِنَ ٱلنَّهَارَ لَذُنْ نَاعِمٌ رَطِيْبٌ كَأَنَّ ٱلْفَجْرَ مُمْتَدٌّ فِيْهِ إِلَىٰ ٱلظُّهْرِ .

وَجَاءَتْ عَرَبَةُ ٱللَّفَطَاءِ فَأَشْرَفَتْ عَلَىٰ ٱلسَّاحِلِ ، وَكَأَنَّهَا فِيْ مَنْظَرِهَا غَمَامَةٌ تَتَحَرَّكُ ، إِذْ تَعْلُوْهَا ظُلَّةٌ كَبِيْرَةٌ فِيْ لَوْنِ ٱلْغَيْمِ . وَهِيَ كَعَرَبَاتِ ٱلنَّقْلِ ، غَيْرَ أَنْهَا مُسَوَّرَةٌ بِٱلْوَاحِ مِنَ ٱلْخَسَبِ كَجَوَانِبِ ٱلنَّعْشِ تُمْسِكُ مَنْ فِيْهَا مِنَ ٱلصِّغَارِ أَنْ يَتَدَحْرَجُوا مِنْهَا إِذْ هِيَ تَذْرُجُ وَتَتَقَلْقَلُ .

وَوَقَفَتْ فِيْ ٱلشَّارِعِ لِتُنْزِلَ رَكْبَهَا إِلَىٰ شَاطِىءِ ٱلْبَحْرِ ؛ أُوْلَئِكَ ثَلَاثُوْنَ صَغِيْرًا مِنْ كُلِّ سَفِيْحٍ وَلَقِيْطٍ وَمَنْبُوْذٍ ، وَقَدِ ٱنْكَمَشُوْا وَتَضَاغَطُوْا إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُمَطَّ ٱلْعَرَبَةُ وَلَلكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُكْبَسُوا وَيَتَدَاخَلُوا حَتَّىٰ يَشْغَلَ ٱلثَّلاَثَةُ أَوِ ٱلأَرْبَعَةُ مِنْهُمْ حَيِّرَ ٱنْنَيْنِ . وَمَنْ مِنْهُمْ إِذَا تَأَلَّمَ سَبَذْهَبُ فَيَشْكُوْ لِأَبِيْهِ . . . ؟

وَتَرَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْمَسَاكِيْنَ خَلِيْطًا مُلْتَبِسًا يُشْعِرُكَ ٱجْتِمَاعُهُمْ أَنَّهُمْ صَيْدٌ فِيْ شَبَكَةٍ لَا أَطْفَالٌ فِيْ عَرَبَةٍ ، وَيَدُلُكَ مَنْظَرُهُمُ ٱلْبَائِسُ ٱلذَّلِيْلُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَوْلَادَ أُمَّهَاتٍ وَآبَاءِ ، وَلَـٰكِنَّهُمْ كَانُوا وَسَاوِسَ آبَاءٍ وَأُمَّهَاتٍ . . .

\* \* \*

هَاذِهِ ٱلْعَرَبَةُ يَجُرُهَا جَوَادَانِ أَحَدُهُمَا أَدْهَمُ وَٱلآخَرُ كُمَيْتُ (١) . فَلَمَّا وَقَفَتْ لَوَى ٱلأَذْهَمُ عُنْقَهُ وَٱلْتَفَتَ يَنْظُرُ : أَيُفْرِغُونَ ٱلْعَرَبَةَ أَمْ يَزِيْدُونَ عَلَيْهَا . . . ؟ أَمَّا ٱلْكُمَيْتُ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ عَنْقَهُ وَٱلْتَفَتَ يَنْظُرُ : أَيْفُرِغُونَ ٱلْعَرَبَةَ أَمْ يَزِيْدُونَ عَلَيْهَا . . . ؟ أَمَّا ٱلْكُمَيْتُ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ وَعَلَكَ لِجَامَهُ كَأَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِنَّ ٱلْفِكْرَ فِيْ تَخْفِيْفِ ٱلْعِبْءِ ٱلّذِيْ تَحْمِلُهُ يَجْعَلُهُ أَنْقَلَ عَلَيْكَ مِمَّا هُوَ ، إِذْ يُضِيْفُ إِلَيْهِ ٱلْهَمَّ ، وَٱلْهَمُّ أَثْقَلُ مَا حَمَلَتْ نَفْسٌ ؛ فَمَا دُمْتَ فِيْ ٱلْعَمَلِ عَلَيْكَ مِمَّا هُوَ ، إِذْ يُضِيْفُ إِلَيْهِ ٱلْهَمَّ ، وَٱلْهَمُّ أَثْقُلُ مَا حَمَلَتْ نَفْسٌ ؛ فَمَا دُمْتَ فِيْ ٱلْعَمَلِ فَلَا تَتَوَهَّمَنَ ٱلرَّاحَةَ ، فَإِنَّ هَاذَا يُوْهِنُ ٱلْقُوَّةَ ، وَيَخْذُلُ ٱلنَّسَاطَ ، وَيَجْلِبُ ٱلسَّأَمَ ؛ وَإِنَّمَا

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد ١١٤ ، ١١ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٤ هـ = ٩ سبتمبر/ أيلول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٤٤٣ ـ ١١٤٦ .

<sup>(</sup>١) { ٱلأَدْهَمُ : ٱلأَسْوَدُ . وَٱلْكُمَيْتُ : ٱلأَحْمَرُ } .

رُوْحُ ٱلْعَمَلِ ٱلصَّبْرُ ، وَإِنَّمَا رُوْحُ ٱلصَّبْرِ ٱلْعَزْمُ .

وَرَآهُمُ ٱلأَذْهَمُ يُنْزِلُونَ ٱللَّقَطَاءَ ، فَآسَتَخَفَّهُ ٱلطَّرَبُ ، وَحَرَّكَ رَأْسَهُ كَأَنَّمَا يَسْخَرُ بِٱلْكُمَيْتِ
وَفَلْسَفَتِهِ ، وَكَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ : إِنَّمَا هُوَ ٱلنُّرُوعُ إِلَىٰ ٱلْحُرِّيَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فِي ذَاتِهَا ،
فَلْتَكُنْ لَكَ فِيْ ذَاتِكَ ، وَإِذَا تَعَذَّرَتِ ٱللَّذَّةُ عَلَيْكَ ، فَآخَتَفِظْ بِخَيَالِهَا ، فَإِنَّهُ وُصْلَتُكَ بِهَا إِلَىٰ
أَنْ تُمْكِنَ وَتَنَّسَهًلَ ؛ وَلَا تَجْعَلَنَّ كُلَّ طِبَاعِكَ طِبَاعًا عَامِلَةً كَادِحَةً ، وَإِلَّا فَأَنْتَ أَدَاةٌ لَيْسَ فِيْهَا
إِلَّا ٱلْحَيَاةُ كَمَا تُويْدُكَ ، وَلَيْكُنْ لَكَ طَبْعُ شَاعِرٌ مَعَ هَلْذِهِ ٱلطَّبَاعِ ٱلْعَامِلَةِ ، فَتَكُونَ لَكَ ٱلْحَيَاةُ
كَمَا تُويْدُكَ وَكَمَا تُويْدُكَ ، وَلْيَكُنْ لَكَ طَبْعُ شَاعِرٌ مَعَ هَلْذِهِ ٱلطَّبَاعِ ٱلْعَامِلَةِ ، فَتَكُونَ لَكَ ٱلْحَيَاةُ
كَمَا تُويْدُكَ وَكَمَا تُويْدُكَا وَكَمَا تُويْدُهَا .

إِنَّ ٱلدُّنْيَا شَيْءٌ وَاحِدٌ فِيْ ٱلْوَافعِ ؛ وَلَلكِنَّ هَلذَا ٱلشَّيْءَ ٱلْوَاحِدَ هُوَ فِيْ كُلِّ خَيَالٍ دُنْيَا وَحْدَهَا .

#### 粉 幣 裕

وَفِيْ ٱلْعَرَبَةِ ٱمْرَأَتَانِ تَقُوْمَانِ عَلَىٰ ٱللَّقَطَاءِ ؛ وَكِلْتَاهُمَا تَزْوِيْرُ لِلأُمَّ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالِ الْمَسَاكِيْنِ ؛ فَلَمَّا سَكَنَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلْحَدَرَتْ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ وَقَامَتِ ٱلأُخْرَىٰ تُنَاوِلُهَا ٱلصِّغَارَ قَالِمَةً : وَاحِدٌ ، ٱلْنَانِ ، ثَلَاثَةٌ ، أَرْبَعَةٌ . . . إِلَىٰ أَنْ تَمَّ ٱلْعَدَدُ وَخَلَا قَفَصُ ٱلدَّجَاجِ مِنَ ٱلدَّجَاجِ مِنَ الدَّجَاجِ . . . !

وَمَشَىٰ ٱلأَطْفَالُ بِوُجُوْهِ يَتِيْمَةٍ ، يَقْرَأُ مَنْ يَقْرَأُ فِيْهَا أَنَّهَا مُسْتَسْلِمَةٌ ، مُسْتَكِيْنَةٌ ، مُعْتَرِفَةٌ أَنَّ لَا حَقَّ لَهَا فِيْ شَيْءِ مِنْ هَلْذَا ٱلْعَالَمِ ، إِلَّا هَلْذَا ٱلإِحْسَانَ ٱلْبَخْسَ ٱلْقَلِيْلَ .

وَجَارُوا بِهِمْ لِيَنْظُرُوا ٱلطَّبِيْعَةَ وَٱلْبَحْرَ وَٱلشَّمْسَ ، فَغَفَلَ ٱلصَّغَارُ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ وَصَرَفُوا أَعْيُنَهُمْ إِلَىٰ ٱلأَطْفَالِ ٱلَّذِيْنَ لَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ . . .

#### \* \* \*

وَاكَبِدِيْ ! أَضْنَىٰ ٱلأَسَىٰ كَبِدِيْ ؛ فَقَدْ ضَاقَ صَدْرِيْ بَعْدَ ٱنْفِسَاحِهِ ، وَنَالَنِيْ وَجَعُ ٱلْفِكْرِ فِيُ هَـٰؤُلَاءِ ٱلنَّعَسَاءِ ، وَعَرَنْنِيْ مِنْهُمْ عِلَّةٌ كَدَسَّ ٱلْحُمَّىٰ فِيْ ٱلدَّمِ ؛ وَٱنْقَلَبْتُ إِلَىٰ مَنْوَايَ ، وَٱلْعَرَبَةُ وَأَهْلُهَا وَمَكَانُهَا وَزَمَانُهَا فِيْ رَأْسِيْ .

فَلَمَّا طَافَ بِيْ ٱلنَّوْمُ طَافَ كُلُّ ذَلِكَ بِيْ ، فَرَأَيْتُنِيْ فِيْ مَوْضِعِيْ ذَاكَ ، وَأَبْصَرْتُ ٱلْعَرَبَةَ قَدْ

وَقَفَتْ ، وَتَحَاوَرَ ٱلأَدْهَمُ وَٱلْكُمَيْثُ ؛ فَلَمَّا أَفْرَغُوْهَا وَشَعَرَ ٱلْجَوَادَانِ بِخِفَّتِهَا ٱلْتَفَتَّا مَعًا ، ثُمَّ جَمَعًا رَأْسَيْهِمَا يَنَحَدَّثَانِ !

قَالَ ٱلْكُمَيْتُ : كُنْتُ قَبْلَ هَاذَا أَجُرُ عَرَبَةَ ٱلْكِلَابِ ٱلَّتِي يَقْتُلُهَا ٱلشَّرْطَةُ بِالسَّمِّ ، فَآخُذُ ٱلْمَوْتَ لِهَائِهِ الْكُمَيْتُ : كُنْتُ قَبْلَ هَاذَةِ أَرْجِعُ بِهَا مَوْتَىٰ ؛ وَكُنْتُ أَذْهَبُ وَأَجِيْءُ فِي كُلِّ مَرَادٍ وَمُضْطَرَبٍ مِنْ شَوَارِعِ ٱلْمَدِيْنَةِ وَأَزِقَّتِهَا وَسِكَكِهَا ، وَلَا أَشْعُرُ بِغَيْرِ ٱلثَّقْلِ ٱلَّذِيْ أَجُرُّهُ ؛ فَلَمَّا ٱبْتُلِيْتُ بِعَرَبَةِ هَـٰوُلَاءِ ٱلصِّغَارِ ٱلَذِيْنَ يُسَمُّوْنَهُمُ ٱللَّقَطَاءَ ، أَحْسَسْتُ ثِقْلًا آخَرَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ وَمَا أَدْرِيْ مَا هُوَ ؟ وَلَـٰكِنْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ ظِلَّ كُلِّ طِفْلٍ مِنْهُمْ يُنْقِلُ وَحْدَهُ عَرَبَةً .

قَالَ ٱلأَدْهَمُ : وَأَنَا فَقَدْ كُنْتُ أَجُرُّ عَرَبَةَ ٱلْقُمَامَةِ وَٱلأَقْذَارِ ، وَمَا كَانَ ٱقْذَرَهَا وَأَنْتَنَهَا ، وَلَا كَانَ أَقْدَرَهَا وَأَنْتَنَهَا ، وَلَاكِنَهَا عَلَىٰ نَفْسِيْ كَانَتْ أَطْهَرَ مِنْ هَاوُلَاءِ وَأَنْظَفَ ؛ كُنْتُ أَجِدُ رِيْحَهَا ٱلْخَبِيْئَةَ مَا دُمْتُ أَجُرُّهَا ؛ فَإِذَا أَنَا تَرَكْتُ ٱلْعَرَبَةَ ٱسْتَرْوَحْتُ ٱلنَّسِيْمَ وَٱسْتَطْعَمْتُ ٱلْجَوَّ ، أَمَّا ٱلآنَ فَٱلرَّيْحُ ٱلْخَبِيْنَةُ فِيْ ٱلزَّمَنِ نَفْسِهِ ، كَأَنَّ هَاذَا ٱلزَّمَنَ قَدْ أَرْوَحَ وَأَنْتَنَ مُنْذُ قُرِنْتُ بِهَاؤُلَاءِ وَعَرَبَتِهِمْ ،

قَالَ ٱلْكُمَيْتُ : إِنَّ ٱبْنَ ٱلْحَيْوَانِ يَسْتَقْبِلُ ٱلْوُجُوْدَ بِأُمِّهِ ، إِذْ يَكُوْنُ وَرَاءَهَا كَٱلْقِطْعَةِ ٱلْمُتَمَّمَةِ لَهَا ، وَلَا تَقْبَلُ أَلُوجُوْدَ عَلَىٰ أَنْ الْمُتَمَّمَةِ لَهَا ، وَلَا يَصْرِفُهَا عَنْهُ صَارِفٌ ، فَتُرْغِمُ ٱلْوُجُوْدَ عَلَىٰ أَنْ يَعْطِيَهُ قَوَانِيْنَهُ ؛ أَمَّا هَلَوُلَاءِ ٱلأَطْفَالُ فَقَدْ طَرَدَهُمُ ٱلْوُجُوْدُ مِنْهُ كَمَا طَرَدَ يَتَقَبَّلَ ٱبْنَهَا ، وَعَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَهُ قَوَانِيْنَهُ ؛ أَمَّا هَلَوُلَاءِ ٱلأَطْفَالُ فَقَدْ طَرَدَهُمُ ٱلْوُجُوْدُ مِنْهُ كَمَا طَرَدَ ٱللهُ ٱبْاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ؛ وَقَدْ هُدِيْتُ ٱلآنَ إِلَىٰ أَنَّ هَلَذَا هُوَ سِرُّ مَا نَشْعُرُ بِهِ ؛ فَلَسْنَا لَكُولُ إِللنَّاسِ وَلَلْكِنْ لِلشَّيَاطِيْنِ . . .

#### \* \* \*

وَهُنَا وَقَفَ عَلَىٰ حُوْذِيِّ ٱلْعَرَبَةِ صَدِيْقٌ مِنْ أَصْدِقَائِهِ فَقَالَ : مَنْ هَـٰـٰؤُكَاءِ يَا أَبَا عَلِيٍّ ؟

قَالَ ٱلْحُوْذِيُّ : هَـٰؤُلَاءِ هَـٰؤُلَاءِ يَا أَبَا هَاشِم !

قَالَ أَبُوْ هَاشِمٍ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، أَمَا تُتْرُكُ طَبْعَكَ فِيْ ٱلنُّكْتَةِ يَا شَيْخُ ؟

قَالَ ٱلْحُوْذِيُّ : وَهَلْ أَعْرِفُهُمْ أَنَا ؟ هُمْ بِضَاعَةُ ٱلْعَرَبَةِ وَٱلسَّلَامُ : ٱرْكَبُوْا يَا أَوْلَادُ ، ٱنْزِلُوا يَا أَوْلَادُ . هَـٰذَا كُلُّ مَا أَسْمَعُ .

قَالَ أَبُوْ هَاشِم : وَلَـٰكِنْ مَا بَالُكَ سَاخِطًا عَلَيْهِمْ ، كَأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَعْدَائِكَ ؟

قَالَ ٱلْحُوْذِيُّ : لَيْتَ شِعْرِيْ مَنْ يَدْرِيْ أَيُّ رَجُلٍ سَيَخْرُجُ مِنْ هَـٰذَا ٱلطَّفْلِ ، وَأَيَّةُ آمْرَأَةٍ سَتَكُوْنُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلطَّفْلَةِ ؟

آنظُرْ كَيْفَ تَعَلَّقَتْ هَاٰذِهِ ٱلْبِنْتُ وَعُمْرُهَا سَنَتَانِ ، فِيْ عُنُقِ هَاٰذَا ٱلْوَلَدِ ٱلَّذِيْ كَانَ مِنْ سَنَتَيْنِ ٱبْنَ سَنَتَيْنِ ٱبْنَ سَنَتَيْنِ ٱبْنَ سَنَتَيْنِ ٱبْنَ سَنَتَيْنِ ٱبْنَ سَنَتَيْنِ ٱبْنَ سَنَتَيْنِ أَنْهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

أَنَا وَٱللهِ يَا أَبَا هَاشِمٍ ، ضَيِّقُ ٱلصَّدْرِ ، كَاسِفُ ٱلْبَالِ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْمِهْنَةِ ؛ وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّيْ لَا أَحْمِلُ فِيْ عَرَبَتِيْ إِلَّا ٱلْجُنُوْنَ وَٱلْفُجُوْرَ وَٱلسَّرِقَةَ وَٱلْقَتْلَ وَٱلدَّعَارَةَ وَٱلسُّكْرَ وَعَوَاصِفَ وَزَوَابِعَ . . .

قَالَ أَبُوْ هَاشِمٍ : وَلَـٰكِنَّ هَـٰؤُلَاءِ ٱلأَطْفَالَ مَسَاكِيْنٌ ، وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ .

قَالَ ٱلْحُوْذِيُّ : نَعَمْ لَا ذَنْبَ لَهُمْ ، غَيْرَ أَنَهُمْ هُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ذُنُوْبٌ ؛ إِنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ إِنْ هُوَ إِلَّا جَرِيْمَةٌ تُثْبِتُ ٱمْتِدَادَ ٱلإِثْمِ وَٱلشَّرِّ فِيْ ٱلدُّنْيَا ؛ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ لِغَيَّةٍ<sup>(٢)</sup> .

فَقَطَعَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَهَلْ وَلَدْنَهُمْ إِلَّا كَمَا تَلِدُ سَائِرُ ٱلْأُمَّهَاتِ أَوْلَادَهُنَّ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّهُ عَمَلٌ وَاحِدٌ ، غَيْرَ أَنَّ أَحْوَالَهُ فِيْ ٱلْجِهَنَّيْنِ مُخْتَلِفَةٌ لَا تَتَكَافَأُ ؛ وَهَلْ تَسْتَوِيْ حَالُ مَنْ يَشْتَرِيْ ٱلْمَتَاعَ ، وَمَنْ يَسْرِقُ ٱلْمَتَاعَ ؟

هَا هُنَا بَاعِثٌ مِنَ ٱلشَّهْوَةِ قَدْ عَجِزَ أَنْ يَسْمُوَ سُمُوَّهُ . وَمَا سُمُوَّهُ إِلَّا ٱلزَّوَاجُ . فَتَسَفَّلَ وَٱنْحَطَّ ، وَرَجَعَ فِسْقًا ، وَعَادَ أَوَّلُهُ عَلَىٰ آخِرِهِ : كَابَ أَوَّلُهُ جُرْمًا فَلَا يَزَالُ إِلَىٰ آخِرِهِ جُرْمًا ، وَكَا يَزَالُ أَبِدًا يَعُوْدُ أَوَّلُهُ عَلَىٰ آخِرِهِ ؛ فَلَمَّا حَمَلَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَفَاءَتْ إِلَىٰ أَمْرِهَا ، وَذَهَبَ عَنْهَا وَلَا يَزَالُ أَبَدًا يَعُوْدُ أَوَّلُهُ عَلَىٰ آخِرِهِ ؛ فَلَمَّا حَمَلَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَفَاءَتْ إِلَىٰ أَمْرِهَا ، وَذَهَبَ عَنْهَا جُنُونُ ٱبْنُ جُنُونُ ٱللَّهُ وَالصَّغِيْنَةِ ؛ فَلَا يَكُونُ ٱبْنُ ٱلْعَارِ إِلَّا ٱبْنَ هَاذِهِ ٱلشُّرُورِ أَيْضًا .

<sup>(</sup>١) - تَعْبِيْرٌ بِاللُّكْتَةِ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ظُرَفَاءِ ٱلْبَلَدِيِّيْنَ مِنْ أَمْثَالِ (أَبِيْ عَلِيٍّ) ، وَٱلْمُرَادُ أَنَّهُ ٱبْنُ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ .

<sup>(</sup>٢) وَلَدَثْهُ لِغَيَّةٍ ، أَيْ : مِنْ سِفَاحٍ . وَضِلُّهُ لِرَشْدَةٍ بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ .

وَٱلْأُمَّهَاتُ يُعْدِدْنَ لَأَجِنَّتِهِنَّ ٱلنَّيَابَ وَٱلأَكْسِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا ، وَيُهَيَّئُنَ لَهُمْ بِٱلْفِكْرِ آمَالًا وَأَخْلَامًا فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، فَيُكْسِبْنَهُمْ فِيْ بُطُونِهِنَّ شُعُوْرَ ٱلْفَرَحِ وَٱلاَبْتِهَاجِ وَٱرْتِفَابَ ٱلْحَيَاةِ ٱلْهَنِيْئَةِ وَٱلرَّغْبَةَ فِيْ ٱلسُّمُو بِهَا ؛ وَلَلْكِنَّ أُمَّهَاتِ هَلُؤُلَاءِ يُعْدِدْنَ لَهُمُ ٱلشَّوَارِعَ وَٱلأَزِقَةَ مُنْلُ ٱلْبَدْءِ ، وَلَا وَأَلْمَغْبَهُ فِي ٱلسُّمُو بِهَا ؛ وَلَلْكِنَّ أُمَّهَاتِ هَلُؤُلَاء يُعْدِدْنَ لَهُمُ ٱلشَّوَارِعَ وَٱلأَزِقَةَ مُنْلُ ٱلْبَدْءِ ، وَلَا تَتَرَقَّبُ إِخْدَاهُنَّ طُولًا أَشْهُرِ حَمْلِهَا أَنْ يَجِيئُهَا ٱلْوَلِيْدُ ، بَلْ أَنْ يَتْرُكَهَا حَيًّا أَوْ مَقْتُولًا ؛ فَيُورِثُنَهُمْ بِذَلِكَ وَهُمْ أَجِنَّةٌ شُعُورَ ٱللَّهْفَةِ وَٱلْحَسْرَةِ وَٱلْبُغْضِ وَٱلْمَقْتِ ، وَيَطْبَعْنَهُمْ عَلَىٰ فِكْرَةِ الْخُطِيئَةِ وَٱلرَّغْبَةِ فِيْ ٱلْقَتْلِ ، فَلَا يَكُونُ ٱبْنُ ٱلْعَارِ إِلَّا ٱبْنَ هَلَاهِ ٱللْفَلْقِ أَيْضًا .

وَتَظُلُ ٱلْفَاسِقَةُ مُدَّةَ حَمْلِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فِي إِحْسَاسٍ خَائِفٍ ، مُتَرَقِّبٍ ، مُنْفَرِدٍ بِنَفْسِهِ ، مُنْعَزِلِ عَنِ ٱلإِنْسَانِيَةِ ، نَاقِمٍ ، مُنَبَرِّمٍ ، مُنَسَتِّرٍ ، مُنَافِقِ ؛ فَلَوْ كَانَ ٱلسَّفِيْخُ مِنْ أَبَوَيْنِ كَرِيْمَيْنِ لَحَاءَ ثُعْبَانًا آدَمِيًّا فِيْهِ سُمُّهُ مِنْ هَاذَا ٱلإحْسَاسِ ٱلْعَنِيْفِ . وَمَتَىٰ أَلْقَتِ ٱلْفَاسِقَةُ ذَا بَطْنِهَا (١) قَطَعَتْهُ لِنَوِّهِ مِنْ رَوَابِطِ أَهْلِهِ وَزَمَنِهِ وَتَارِيْخِهِ وَرَمَتْ بِهِ لِيَمُوْتَ ؛ فَإِنْ هَلَكَ فَقَدْ هَلَكَ ، وَإِنْ عَطَعَتْهُ لِنَوِّهِ مِنْ رَوَابِطِ أَهْلِهِ وَزَمَنِهِ وَتَارِيْخِهِ وَرَمَتْ بِهِ لِيَمُوْتَ ؛ فَإِنْ هَلَكَ فَقَدْ هَلَكَ ، وَإِنْ عَاشَ لِمِثْلِ هَانِهِ ٱلْحَيَاةِ فَهُو مَوْتُ آخَرُ شَرُّ مِنْ ذَاكَ ؛ وَمَهْمَا يَتَوَلَّهُ ٱلنَّاسُ وَٱلْمُحْسِنُوْنَ ، فَلَا عَرَالُهُ لَعِيْرُهُ وَلَعْنَةً وَلَعْنَةً ؟ وَلا يَبْرَحُ جَرِيْمَةً مُمْنَدًةً مُنْ اللَّهِ مَوْتُ آخِرِهِ ؛ مِمَّا فِيْ دَمِهِ وَطِبَاعِهِ ٱلْمَوْرُوثَةِ ؛ وَلا يَبْرَحُ جَرِيْمَةً مُمْنَدًا وَلَا يَنْفَكُ قِطَةً فِيْهَا زَانٍ وَزَانِيَةٌ ، وَفِيْهَا خَطِيْئَةٌ وَلَعْنَةٌ .

فَهَاؤُلَاءِ كَمَا رَأَيْتَ أَوْلَادُ ٱلْجُزَأَةِ عَلَىٰ ٱللهِ ، وَٱلتَّعَدِّيْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَٱلاسْتِخْفَافِ بِٱلشَّرَائِعِ ، وَٱلاسْتِهْزَاءِ بِٱلْفَضَائِلِ ؛ وَهُمُ ٱلْبُغْضُ ٱلْخَارِجُ مِنَ ٱلْحُبِّ ، وَٱلْوَقَاحَةُ ٱلآتِيَةُ مِنَ ٱلْخَجَلِ ، وَٱلاسْتِهْتَارُ ٱلْمُنْبَعِثُ مِنَ ٱلنَّدَامَةِ ؛ وَكُلٌّ مِنْهُمْ مَسْأَلَةُ شَرِّ تَطْلُبُ حَلَّهَا أَوْ تَعْقِيْدَهَا مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَفِيْهِمْ دِمَاءٌ فَوَّارَةٌ تَجْمَعُ سُمُوْمَهَا شَيْتًا فَشَيْتًا كُلَّمَا كَبِرُوا سَنَةً فَسَنَةً .

قَالَ أَبُوْ هَاشِمٍ : أَلَا لَعْنَةُ أَللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْفَاسِقِ ٱلَّذِيْ ٱغْتَرَّ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةَ فَٱسْتَزَلَهَا وَهُوَّرَهَا فِيْ هَلْذِهِ ٱلْمَهْوَاةِ . أَكَانَ حَقُّ ٱلشَّهْوَةِ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ حَقِّ هَلْذَا ٱلآدَمِيِّ . أَمَا كَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا ٱللَّقِيْطَ ٱلْمِسْكِيْنَ هُو سَبِيلُهُ إِلَىٰ صَاحِبَتِهِ ، وَهُو ٱلْبَلَاغُ إِلَىٰ مَا يُحَاوِلُهُ مِنْهَا ؟ فَيَكُونَ كَأَنَّمَا دَخَلَ بَيْنَ ٱلاثْنَيْنِ ثَالِثٌ يَرَاهُمَا . . . فَلَعَلَّهُمَا يَسْتَحِيَانِ .

<sup>(</sup>١) أَيْ : وَضَعَتْ وَوَلَدَتْ ، وَهُو تَعْبِيرٌ عَرَبِيٌّ بَلِيْغٌ .

قَالَ ٱلْحُوْذِيُ ٱلْفَيْلَسُوْفُ: لَعْنَةُ ٱللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلرَّجُلِ، وَلَعَنَاتُ ٱللهِ كُلُّهَا، وَلَعَنَاتُ ٱللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلرَّجُلِ، وَلَعَنَاتُ اللهِ كُلُّهَا، وَلَعَنَاتُ ٱللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْمَوْأَةِ ٱلَّتِيْ ٱنْقَادَتْ لَهُ وَٱغْتَرَّتْ بِهِ. إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ شَيْئًا فِيْ هَاذِهِ ٱلْجَرِيْمَةِ، فَقَدْ كَانَتْ بَصْقَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْزِمُهُ، وَكَانَتْ صَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ تَهْزِمُهُ، وَكَانَ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْحُكُومَةُ وَٱلشَّرَائِعُ وَٱلْفَضَائِلُ، وَمَعَهَا جَهَنَّمُ أَيْضًا.

أَلَمْ تَعْلَمِ ٱلْحَمْقَاءُ أَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي لَيْسَ زَوْجًا لَهَا لَيْسَ رَجُلًا مَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلشَّرِيْعَةَ لَوْ أَيْقَنَتْ أَنَّهُ رَجُلٌ مَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلشَّرِيْعَةَ لَوْ أَيْقَنَتْ أَنَّهُ رَجُلٌ هُوَ ٱلَّذِي سَاوَرَ هَلَاهِ أَيْقَنَتْ أَنَّهُ رَجُلٌ هُو ٱلَّذِي سَاوَرَ هَلَاهِ ٱلْمَرْأَةَ ، بَلْ هِيَ مَادَّةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِيْ رَأَتْ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ مُسْتَوْدَعَهَا ، فَتُرِيْدُ أَنْ تَفْتَحِمَ إِلَىٰ مَقَرِّهَا الْمَرْأَة مُسْتَوْدَعَهَا ، فَتُرِيْدُ أَنْ تَفْتَحِمَ إِلَىٰ مَقَرِّهَا عَنُوةً أَوْ خِدَاعًا أَوْ رِضَى أَوْ كَمَا يَتَّفِقُ ؛ إِذْ كَانَ قَانُونُ هَلَذِهِ ٱلْمَادَّةِ أَنْ تُوْجَدَ ، وَلَا شَيْءَ إِلَّا أَنْ تُوْجَدَ ؛ فَلَا تَعْرِفُ خَيْرًا وَلَا شَرًا ، وَلَا فَضِيْلَةً وَلَا رَذِيْلَةً .

لِأَيِّهِمَا يَجِبُ ٱلتَّحْصِيْنُ: أَلِلصَّاعِقَةِ ٱلْمُنْقَضَّةِ ، أَمْ لِلْمَكَانِ ٱلَّذِيْ يُخْشَىٰ أَنْ تَنْقَضَّ عَلَيْهِ ؟ لَقَدْ أَجَابَتِ ٱلشَّرِيْعَةُ ٱلإِسْلَامِيَّةُ: حَصِّنُوا ٱلْمَكَانَ. وَلَلْكِنَّ ٱلْمَدَنِيَّةَ أَجَابَتْ: حَصِّنُوا ٱلصَّاعِقَةَ . . . !

#### \* \* \*

وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَتَانِ ٱلْمُصَاحِبَتَانِ لِجَمَاعَةِ ٱللَّقَطَاءِ تَتَنَاجَيَانِ ، فَقَالَتِ ٱلْكُبْرَىٰ مِنْهُمَا :

يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ٱلصِّغَارِ ٱلْمَسَاكِيْنِ ! إِنَّ حَيَاةَ ٱلأَطْفَالِ فِيْمَا فَوْقَ مَادَّةِ ٱلْحَيَاةِ ، أَيْ فِيْ سُرُوْرِهِمْ وَأَفْرَاحِهِمْ ؛ وَحَيَاةُ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْبَائِسِيْنَ فِيْمَا هُوَ دُوْنَ مَادَّةِ ٱلْحَيَاةِ ، أَيْ فِيْ وُجُوْدِهِمْ فَقَطْ .

وَكِبَرُ ٱلأَطْفَالِ يَكُوْنُ مِنْهُ إِذْخَالُهُمْ فِيْ نِظَامِ ٱلدُّنْيَا ، وَكِبَرُ هَـٰوُلَاءِ إِخْرَاجُهُمْ مِنَ « ٱلْمَلْجَأِ » وَهُوَ كُلُّ ٱلنِّظَامِ فِيْ دُنْيَاهُمْ ، لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا ٱلتَّشْرِيْدُ وَٱلْفَقْرُ وَٱبْتِدَاءُ ٱلْقِصَّةِ ٱلْمُحْزِنَةِ .

فَقَالَتِ ٱلصُّغْرَىٰ : وَلِمَ لَا يَفْرَحُوْنَ كَأُوْلَادِ ٱلنَّاسِ ، أَلَيْسَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ لَهُمْ جَمِيْعًا ، وَهَلْ تَجْمَعُ ٱلشَّمْسُ أَشِعَتَهَا عَنْ هَـٰؤُلَاءِ لِتُضَاعِفَهَا لأُولَـٰئِكَ ؟

قَالَتِ ٱلأُخْرَىٰ : ٱلطَّبِيْعَةُ ؟ تَقُولِيْنَ ٱلطَّبِيْعَةُ ؟ إِنَّكِ يَا ٱبْنَتِيْ عَذْرَاءُ لَمْ تَبْدَأْ فِي حَيَاتِكِ

حَيَاةٌ بَعْدُ ، وَلَمْ تُجَاوِبِيْ بِقَلْبِكِ ٱلْتَلْبَ ٱلصَّغِيْرَ ٱلَّذِيْ كَانَ تَحْتَ قَلْبِكِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنَّمَا أَنْتِ مَعَ هَاؤُلَاءِ (مُوَظَّفَةً) لَا تَعْرِفِيْنَ مِنْهُمْ إِلَّا جَانِبَ ٱلنَّظَامِ وَقَانُوْنَ ٱلْمَلْجَأْ .

لَقَدْ وَلَدْتُ يَا ٱبْنَتِيْ خَمْسَةَ أَطْفَالٍ ، وَبِٱلْعَيْنِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِيْ أَنْظُرُ بِهَا إِلَيْهِمْ أَنْظُرُ إِلَىٰ هَا وَلَيْهِمْ أَنْظُرُ إِلَىٰ هَا وَكَالَهُمْ حَتَّىٰ ٱلْجَوُّ ، هَا وُكُلْاءِ ؛ فَمَا أَرَاهُمْ إِلَّا مُنْقَطِعِيْنَ مِنْ صِلَةِ ٱلْقَلْبِ ٱلإِنْسَانِيِّ : يَعْبِسُ لَهُمْ حَتَّىٰ ٱلْجَوُّ ، وَيَبْدُو ٱلطَّفْلُ مِنْهُمْ عَلَىٰ صِغَرِهِ كَأَنَّهُ يَحْمِلُ ٱلْغَمَّ ٱلْمُقْبِلَ عَلَيْهِ طُوْلَ عُمُرهِ .

يَا لَهَفِيْ عَلَىٰ عُوْدٍ أَخْضَرَ نَاعِمٍ رَيَّانَ كَانَ لِلثَّمَرِ فَقِيْلَ لَهُ : كُنْ لِلْحَطّبِ !

ٱلْفَرَحُ يَا ٱبْنَتِيْ هُوَ شُعُوْرُ ٱلْحَيِّ بِأَنَّهُ حَيِّ كَمَا يَهْوَىٰ ، وَرُؤْيْتُهُ نَفْسَهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلْخَاصَّةِ بِهِ . وَهَلَـؤُلَاءِ ٱللَّقَطَاءُ فِيْ حَيَاةٍ عَامَّةٍ قَدْ نُزِعَتْ مِنْهَا ٱلأَمُّ وَٱلأَبُ وَٱلدَّارُ ، فَلَيْسَ لَهُمْ مَاضِ كَٱلأَطْفَالِ ، وَكَأَنَّهُمْ يَبْدَؤُوْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَا مِنَ ٱلآبَاءِ وَٱلأُمَّهَاتِ .

قَالَتِ ٱلصَّغِيْرَةُ : وَلَـٰكِنَّهُمْ أَطْفَالٌ .

قَالَتْ تِلْكَ : نَعَمْ يَا ٱبْنَتِيْ هُمْ أَطْفَالٌ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ طُرِدُوا مِنْ حُقُوْقِ ٱلطَّفُوْلَةِ كَمَا طُرِدُوا مِنْ حُقُوٰقِ ٱلأَهْلِ . وَحَسْبُكِ بِشَقَاءِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ حَنَانِ أُمِّهِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تَقْتُلُهُ ، وَلَا مِنْ شَفَقَتِهَا إِلَّا أَنَّهَا طَرَحَتْهُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ .

إِنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ كُلَّهَا عَاجِزَةٌ أَنْ تُعْطِيَ أَحَدَهُمْ مَكَانًا كَٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ كَانَ يَتَبَوَّؤُهُ بَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيْهِ .

لَيْسَ ٱلأَطْفَالُ يَا ٱبْنَتِيْ إِلَّا صُورًا مُبْهَمَةً صَغِيْرَةً مِنْ كُلِّ جَمَالِ ٱلْعَالَمِ ، تُفَسِّرُهَا أَعْيُنُ ذَوِيْهِمْ بِكُلِّ ٱلتَّفَاسِيْرِ ٱلْقَلْبِيَّةِ ٱلْجَمِيْلَةِ ؛ فَأَيْنَ أَيْنَ ٱلْعُيُوْنَ ٱلَّتِيْ فِيْهَا تَفْسِيْرُ هَاذِهِ ٱلصُّورِ ٱللَّقَيْطَةِ ؟

أَلَا لَغْنَةُ ٱللهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ عَلَىٰ أُولَائِكَ ٱلرِّجَالِ ٱلأَنْذَالِ ٱلطَّغَامِ ٱلَّذِيْنَ أَوْلَدُوا ٱلنِّسَاءَ هَلُؤُلَاءِ ٱلْمَنْبُوْذِيْنَ! يَزْعُمُوْنَ لِأَنْفُسِهِمُ ٱلرُّجُوْلَةَ ، فَهَالْذِهِ هِيَ رُجُوْلَتُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْنَا ، هَالِذِهِ هِيَ شَهَامَتُهُمْ ، هَالِهِ هِيَ عُقُولُهُمْ ، هَاذِهِ هِيَ آدَابُهُمْ . . . !

عَجَبًا ، إِنَّ سَيِّئَاتِ ٱللَّصُوْصِ وَٱلْقَتَلَةِ كُلُّهَا يُنْسَىٰ وَيَتَلَاشَىٰ ، وَلَلْكِنَّ سَيِّئَاتِ ٱلْعُشَّاقِ

وَٱلۡمُحِبِّنَ تَعِيشُ وَتَكْبُرُ . . .

أَكَانَ ذَنْبُ ٱلْمَرْأَةِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ فَصَدَّقَتْ ، وَأَنَّهَا مُخْلِصَةٌ فَأَخْلَصَتْ ، وَأَنَّهَا رَقِيْقَةٌ فَلَانَتْ ، وَأَنَّهَا مُحْسِنَةٌ فَرَحِمَتْ ، وَأَنَّهَا سَلِيْمَةُ ٱلْقَلْبِ فَٱنْخَدَعَتْ ؟

وَاكَبِدِيْ لِلْمِسْكِيْنَةِ! هَلِ ٱنْخَدَعَتْ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ ٱلأُمُوْمَةِ ٱلَّتِيْ خُلِقَتْ لَهَا؟ هَلِ ٱنْخَدَعَتْ إِلَّا ٱلأُمُّ ٱلَّتِيْ فِيْهَا؟ وَهَلْ خَدَعَهَا مِنْ ذَلِكَ ٱللَّئِيْمِ إِلَّا ٱلأَبُ ٱلَّذِيْ فِيْهِ؟

وَاكَبِدِيْ لِمَنْ تُفْجَعُ بِٱلنَّكْبَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ثَلَاثَ فَجَائِعَ : فِيْ كَرَامَتِهَا ٱلَّتِيْ ٱبْتُذِلَتْ ، وَفِيْ ٱلْحَبِيْبِ ٱلَّذِيْ تَبَرَّأَ مِنْهَا ، وَفِيْ طِفْلِهَا ٱلَّذِيْ قَطَعَتْهُ بِيَدِهَا مِنْ قَلْبِهَا وَتَرَكَتْهُ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ . . . !

إِنَّ هَـٰذَا لَا يُعَوِّضُهُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْ أُوْلَـٰئِكَ ٱلأَنْذَالِ ثَلَاثُ أَرْوَاحٍ ، فَيُقْتَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : وَاحِدَةً بِٱلشَّنْقِ ، وَٱلنَّانِيَةَ بِٱلْحَرْقِ ، وَٱلنَّالِثَةَ بِٱلرَّجْمِ بِٱلْحِجَارَةِ .

\* \* \*

وَكَانَ ٱللَّفَطَاءُ قَدْ تَبَعْثَرُوا عَلَىٰ ٱلسَّاحِلِ جَمَاعَاتٍ وَشَتَّىٰ ، فَوَقَفَ أَحَدُهُمْ عَلَىٰ طِفْلِ صَغِیْرٍ یَلْعَبُ بِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ ، وَأُمُّهُ عَلَیٰ کَثَبِ مِنْهُ ، وَهِيَ تَتَلَهَّیٰ بِٱلْمُخَرَّمِ تَتَلَوَّیٰ فِیْهِ أَصَابِعُهَا .

فَنَظَرَ ٱلطَّفْلُ إِلَىٰ ٱللَّقِيْطِ وَأَوْمَأَ إِلَىٰ جَمَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَأَنْتُمْ جَمِيْعًا أَوْلَادُ هَاتَيْنِ ٱلْمَرْأَتَيْنِ أَمْ إِحْدَاهُمَا ؟

قَالَ ٱللَّقِيْطُ : هُمَا ٱلْمُرَاقِبَنَانِ ؛ وَأَنْتَ أَفَلَيْسَتْ هَـٰـلَـٰهِ ٱلَّتِيْ مَعَكَ مُرَاقِبَةً ؟

قَالَ ٱلطِّفْلُ: مَا مَعْنَىٰ مُرَاقِبَةٌ ؟ هَـٰذِهِ مَامَا!

قَالَ ٱلآخَرُ : فَمَا مَعْنَىٰ مَامَا ؟ هَاذِهِ مُرَاقِبَةٌ .

قَالَ ٱلطَّفْلُ : وَكُلُّكُمْ أَهْلُ دَارٍ وَاحِدَةٍ ؟

قَالَ : نَحْنُ فِيْ ٱلْمَلْجَأْ ، وَمَتَىٰ كَبِرْنَا أَخَذُوْنَا إِلَىٰ دُوْرِنَا .

فَقَالَ ٱلطُّفْلُ : وَهَلْ تَبْكِيْ فِي ٱلْمَلْجَأْ إِذَا أَرَدْتَ شَيْتًا لِيُعْطُوْكَ ؛ ثُمَّ تَغْضَبُ إِذَا أَعْطُوْكَ

لِيَزِيْدُوْكَ ؟ وَهَلْ يُسْكِنُوْنَكَ بِٱلْقِرْشِ وَٱلْحَلْوَىٰ ؟ وَٱلْقُبْلَةِ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْخَدِّ وَعَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْخَدِّ ؟ إِنْ كَانَ هَـٰذَا فَأَنَا أَذْهَبُ مَعَكُمْ إِلَىٰ ٱلْمَلْجَا ؛ فَإِنَّ أَبِيْ قَدْ ضَرَبَنِيْ ٱلْيَوْمَ ، وَقَدْ أَمَرَ (مَامَا) أَنْ لَا تُعْطِيَنِيْ شَيْئًا إِذَا بَكَيْتُ ، وَلَا تَزِيْدَنِيْ إِذَا غَضِبْتُ ، وَلَا . . . . . . . . .

وَهُنَا صَاحَتِ ٱلْمُرَاقِبَةُ ٱلصَّغِيْرَةُ: تَعَالَ يَا رَقْمَ عَشَرَةَ . . . فَلَوَىٰ ٱللَّقِيْطُ ٱلْمِسْكِيْنُ وَجْهَهُ ، وَٱنْصَاعَ وَأَذْبَرَ .

« وَمَشَىٰ ٱلأَطْفَالُ بِوُجُوْهِ يَتِيْمَةٍ ، يَقْرَأُ مَنْ يَقْرَأُ فِيْهَا أَنَّهَا مُسْتَسْلِمَةٌ ، مُسْتَكِيْنَةٌ ، مُغْتَرِفَةٌ أَنْ لَا حَقَّ لَهَا فِيْ شَيْءٍ مِنْ هَـٰذَا ٱلْعَالَمِ إِلَّا هَـٰذَا ٱلإِحْسَانَ ٱلْبَخْسَ ٱلْقَلِيْلَ » . . .

مصطفى صادق الرافعي

إسكندرية

# اللهُ أَكْبَرُ ! ﴿ \* اللهُ اللهُ أَكْبَرُ ا ﴿ \* اللهِ اللهُ اللهُ

جَلَسْتُ وَقَدْ مَضَىٰ هَزِيْعٌ مِنَ ٱللَّيْلِ ، أُهَيِّيُ فِيْ نَفْسِيْ بِنَاءَ قِصَّةٍ أُدِيْرُهَا عَلَىٰ فَتَى كَمَا أَحَبَّثْ . . . عَدْرَاءَ مُتَمَاجِنَةٍ ؛ كِلَاهُمَا قَدْ دَرَسَ وَتَخَرَّجَ فِيْ ثَلَاثَةٍ مَعَاهِدَ : ٱلْمَدْرَسَةِ ، وَٱلرَّوَايَاتِ ٱلْغَرَامِيَّةِ ، وَٱلسَّيْمَا . وَهُوَ مِصْرِيٌّ مُسْلِمٌ ، وَهِيَ مِصْرِيَّةٌ مَسِيْحِيَّةٌ . وَلِلْفَتَىٰ هَنَاتٌ وَسَيِّنَاتٌ لَا يَتَنَزَّهُ وَلَا يَتَوَرَّعُ ؛ وَهُوَ مِنْ شَبَابِهِ كَٱلْمَاءِ يَغْلِيْ ، وَمِسْ وَقَدْ تَشَعَبَتْ بِهِ فَنُوْنُ هَائِهِ كَٱلْمَاءِ يَغْلِيْ ، وَمِنْ أَنَاقَتِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَلْحَقَهُ تَاءُ ٱلتَّانِيْثِ . . . وَقَدْ تَشَعَبَتْ بِهِ فَنُوْنُ هَائِهِ ٱلمَّدْنِيَّةِ ، فَرَفَعَ ٱللهُ يَتَافِي فِيْ أَيْ أَنْ تَلْحَقَهُ تَاءُ ٱلتَّانِيْثِ . . . وَقَدْ تَشَعَبَتْ بِهِ فَنُونُ هَائِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ، فَرَفَعَ ٱللهُ يَتَعَرَّفُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَلْحَقَهُ تَاءُ ٱلتَّانِيْثِ . . . وَقَدْ تَشَعَبَتْ بِهِ فَنُونُ هَاءٍ ٱلمَّدُولِةِ قَلْ أَنْ تَلْحَقَهُ تَاءُ ٱلتَّانِيْثِ . . . . وَقَدْ تَشَعَبَتْ بِهِ فَنُونُ هَاءُ ٱلتَجْوَالُ فِيْ فَرَاقَ لَلْهُ وَلَا إِلَهُ لَا يُبَالِيْ فِيْ أَيْ أَلْوَيْتِهَا هَلَكَ ؛ وَهُو طَلَبُ نِسَاءٍ ، دَأَبُهُ ٱلتَّجُوالُ فِيْ طُرُقِهِنَ ، يَتْبَعُهُنَ وَيَتَعَرَضُ لَهُنَ ، وَقَدْ أَلِفَتُهُ ٱلطُّرُقُ حَتَّىٰ لَوْ تَكَلَّمَتْ لَقَالَتْ : هَاذَا ضَرُبٌ عَرِبُاتِ ٱلْكَاسِ . . . !

وَلِلْفَتَاةِ تَبَرُّجُ وَتَهَتُّكُ ، يَعْبَثُ بِهَا ٱلْعَبَثُ نَفْسُهُ ، وَقَدْ أَخْرَجَتْهَا فُنُونُ هَلْذَا ٱلتَّأَتُّثِ ٱلأُورُبِيِّ الْفَائِمِ عَلَىٰ فَلْسَفَةِ ٱلْغَرِيْزَةِ ، وَمَا يُسَمُّوْنَهُ ﴿ ٱلأَدَبُ ٱلْمَكْشُوفُ ﴾ كَمَا يُصَوِّرُهُ أُولَئِكَ ٱلْكُتَّابُ ٱلْفَائِمِ عَلَىٰ فَلْسَفَةِ ٱلْغَيْقِةَ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْحُوَّةِ عَنِ ٱلْبَهَائِمِ ٱلْحُوَّةِ . . . فَهِيَ تَبُرُزُ حِيْنَ تَخْرُجُ اللَّهَائِمِ الْحُوَّةِ . . . فَهِيَ تَبُرُزُ حِيْنَ تَخْرُجُ اللَّهَائِمِ اللَّحْوَّةِ . . . فَهِيَ تَبُرُزُ حِيْنَ تَخْرُجُ مَنْ بَنْ بَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْفَالِلْ اللْلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللْمُولِلَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَكِلَا ٱثْنَيْهِمَا لَا يُقِيْمُ وَزْنًا لِلدِّيْنِ ، وَٱلْمُسْلِمُ وَٱلْمَسِيْحِيُّ مِنْهُمَا هُوَ ٱلاسْمُ وَحْدَهُ ؛ إِذْ كَانَ مِنْ وَضْعِ ٱلْوَالِدَيْنِ (رَحِمَهُمَا ٱللهُ !) ؛ وَٱلدِّيْنُ حُرِّيَّةُ ٱلْقَيْدِ لَا حُرِّيَّةُ ٱلْحُرِّيَّةِ ؛ فَأَنْتَ بَعْدَ أَنْ تُقَيِّدُ رَذَائِلَكَ وَضَرَاوَتَكَ وَشَرَّكَ وَحَيْوَانِيَّنَكَ \_ أَنْتَ مِنْ بَعْدِ هَلْذَا حُرُّ مَا وَسِعَتْكَ ٱلأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ وَٱلْفِكْرُ ؛ لِأَنَّكَ مِنْ بَعْدِ هَلْذَا مُكَمِّلٌ لِلإِنْسَانِيَّةِ ، مُسْتَقِيْمٌ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهَا ؛ وَلَلْكِنْ هَبْ حِمَارًا تَقَلْسَفَ وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بِعَقْلِهِ ٱلْحِمَارِيِّ ؛ أَيْ تَقْرِيْرِ ٱلْمَذْهَبِ ٱلْفَلْسَفِيً

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد ٧٩ ، ٢ شوال سنة ١٣٥٣ هـ = ٧ يناير/كانون الآخر ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ،
 الصفحات : ٣ ـ ٦ .

ٱلْحِمَارِيِّ فِيْ ٱلأَدَبِ . . . فَهَالذَا إِنَّمَا يَبْتَغِيْ إِطْلَاقَ حُرِّيَّتِهِ ، أَيْ : تَسْلِيْطَ حِمَارِيَّتِهِ ٱلْكَامِلَةِ عَلَىٰ كُلُّ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ . عَلَىٰ كُلُّ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ .

وَتَمْضِيْ قِصَّتِيْ فِيْ أَسَالِيْبَ مُخْتَلِفَةٍ تَمْتَحِنُ بِهَا فُنُوْنُ هَالِذِهِ ٱلْفَتَاةِ شَهَوَاتِ هَلْذَا ٱلْفَتَىٰ ، فَلَا يَزَالُ يَصِلُ ، وَلَا تَزَالُ تَمْنَعُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُدُّهُ ؛ وَمَا ذَلِكَ مِنْ فَضِيْلَةٍ فَلَا يَزَالُ يَصِلُ ، وَلَا تَزَالُ تَمْنَعُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُدُّهُ ؛ وَمَا ذَلِكَ مِنْ فَضِيْلَةٍ وَلَا ٱمْتِنَاعِ ، وَلَلْكِنَّهَا غَرِيْزَةُ ٱلأُنُوثَةِ فِيْ ٱلاسْتِمْتَاعِ بِسُلْطَانِهَا ، وَإِثْبَاتِهَا لِلرَّجُلِ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِيَ وَلَا آمْتِنَاعِ ، وَلَلْكِنَّهَا غَرِيْزَةُ ٱلأُنُوثَةِ فِيْ ٱلاسْتِمْتَاعِ بِسُلْطَانِهَا ، وَإِثْبَاتِهَا لِلرَّجُلِ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِي وَلَا آمْتِنَاعٍ ، وَلَكِنَّهَا لِلرَّجُلِ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِي عَلَى وَمُولِكُ مِنْ مَنْ مَنْ أَلْهُمْ وَلَا أَنْ هَالِهِ وَأَنَّ هَالِهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ وَلَوْ وَهُمَا ، تُمْسِكُ رَغْبَتِهَا فِي نَفْسِهَا مُدَّةً حَمْلٍ فِكْرِيِّ إِذَا هِيَ أَرَادَتِ ٱلْحَيَاةَ لِرَغْبَتِهَا ، لِيَكُونَ لِوُقُوعِهَا وَتَحَقُّقِهَا وَتَحَقُّقِهَا مِثْلُ ٱلْمِيْلَادِ ﴿ وَالْمُفْرِحِ ﴾ .

وَلَكِنَ ٱلْمِيْلَادَ فِيْ فِصَّتِيْ لَا يَكُوْنُ لِرَذِيْلَةِ هَاذِهِ ٱلْفَتَاةِ ، بَلْ لِفَضِيْلَتِهَا ؛ فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ فِيْ رَأْيِيْ \_ وَلَوْ كَانَتْ حَبَاتُهَا مَحْدُوْدَةً مِنْ جِهَاتِهَا ٱلأَرْبَعِ بِكَبَائِرِ ٱلإِثْمِ وَٱلْفَاحِشَةِ \_ لَا يَزَالُ فِيهَا مِنْ وَرَاءِ هَاذِهِ ٱلْحُدُوْدِ كُلِّهَا قَلْبٌ طَبِيْعَتُهُ ٱلأُمُوْمَةُ ، أَيْ : ٱلاتِّصَالُ بِمَصْدَرِ ٱلْخَلْقِ ، أَيْ : كُلُّ فَضَائِلِ ٱلْعَقِيْدَةِ وَٱلدِّيْنِ ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَتَنَبَّهَ هَاذَا ٱلْقَلْبُ بِحَادِثٍ يَتَّصِلُ بِهِ فَيَبْلُغُ مِنْهُ ، كُلُّ فَضَائِلِ ٱلْعَقِيْدَةِ وَٱلدِّيْنِ ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَتَنَبَّهَ هَاذَا ٱلْقَلْبُ بِحَادِثٍ يَتَّصِلُ بِهِ فَيَبْلُغُ مِنْهُ ، حَتَّىٰ تَتَحَوُّلَ ٱلْمَوْلَةُ تَحَوُّلَ ٱلأَرْضِ مِنْ فَصْلِهَا ٱلْمُقْشَعِرِ ٱلْمُجْدِبِ ، إِلَىٰ فَصْلِهَا ٱلنَّضِرِ عَنْ فَصْلِهَا ٱلمُقْشَعِرِ ٱلْمُجْدِبِ ، إِلَىٰ فَصْلِهَا ٱلنَّضِرِ مَنْ فَصْلِهَا ٱلمُقْشَعِرِ ٱلْمُجْدِبِ ، إِلَىٰ فَصْلِهَا ٱلنَّضِرِ اللَّا خُضَرِ .

فَفِيْ قِصَّتِيْ تُذْعِنُ ٱلْفَتَاةُ لِصَاحِبِهَا فِيْ يَوْمٍ فَدِ ٱعْتَرَنْهَا فِيْهِ مَخَافَةٌ ، وَنَزَلَ بِهَا هَمٌ ، وَكَادَنْهَا ٱلْحَيَاةُ مِنْ كَيْدِهَا ؛ فَكَانَتْ ضَعِيْفَةَ ٱلتَّفْسِ بِمَا طَرَأَ عَلَيْهَا مِنْ هَلْذِهِ ٱلْحَالَةِ . وَتَخْلُو بِٱلْفَتَىٰ وَفِكْرُهَا مُنْصَرِفٌ إِلَىٰ مَصْدَرِ ٱلْغَيْبِ ، مُؤَمَّلٌ فِيْ رَحْمَةِ ٱلْقَدَرِ ؛ وَيَخْلُبُهَا ٱلشَّابُ خَلاَبَةَ رُعُونَتِهِ وَخُبَّهِ وَلِسَانِهِ ، فَيُعْطِيْهَا ٱلأَلْفَاظَ كُلَّهَا فَارِغَةً مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ، وَيُقِرُّ بِٱلزَّوَاجِ وَهُوَ مُنْطَوِ عَلَىٰ ٱلطَّلَاقِ بَعْدَ سَاعَةٍ ؛ فَإِذَا أَوْشَكَتِ ٱلْفَتَاةُ أَنْ تُصْرَعَ تِلْكَ ٱلصَّرْعَةَ دَوَّىٰ فِيْ ٱلْجَوِّ صَوْتُ ٱلْمُوَدِّذِ : « ٱللهُ أَكْبَرُ !» .

وَتُلْسَعُ ٱلْفَتَاةُ فِيْ قَلْبِهَا ، وَتَتَصِلُ بِهَالذَا ٱلْقَلْبِ رُوْحَانِيَّةُ ٱلْكَلِمَةِ ، فَتَقَعُ ٱلْحَيَاةُ ٱلسَّمَاوِيَّةُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلأَرْضِيَّةِ ، وَتَنْتَبِهُ ٱلْعَذْرَاءُ إِلَىٰ أَنَّ ٱللهَ يَشْهَدُ عَارَهَا ، وَيَفْجَؤُهَا أَنَّهَا مُقْدِمَةٌ عَلَىٰ أَنْ تُفْسِدَ مِنْ نَفْسِهَا مَا لَا يُصْلِحُهُ ٱلْمُسْتَحِيْلُ فَضْلًا عَنِ ٱلْمُمْكِنِ ، وَتَرْنُو بِعَيْنِ ٱلْفَتَاةِ ٱلطَّاهِرَةِ مِنْ نَفْسِهَا إِلَىٰ جِسْمِ بَغِيِّ لَيْسَتْ هِيَ تِلْكَ ٱلَّتِيْ هِيَ ؟ وَتَنْظُرُ بِعَيْنِ ٱلزَّوْجَةِ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَىٰ فَاسِقٍ لَيْسَ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِيْ هُوَ ؛ وَيَحْكِيْ لَهَا ٱلْمَكَانُ فِيْ قَلْبِهَا ٱلْمَفْطُوْرِ عَلَىٰ ٱلأُمُوْمَةِ ـ حِكَابَةً تَثُوْرُ مِنْهَا وَتَشْمَتُوُّ ؛ وَيَصْرُخُ ٱلطِّفْلُ ٱلْمِسْكِيْنُ صَرْخَتَهُ فِيْ أُذْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُوْلَدَ وَيُلْقَىٰ فِيْ ٱلشَّارِع . . . !

ٱللهُ أَكْبُرُ ! صَوْتٌ رَهِيْبٌ لَيْسَ مِنْ لُغَةِ صَاحِبِهَا وَلَا مِنْ صَوْتِهِ وَلَا مِنْ خِسَّتِهِ ، كَأَنَّمَا تُفْرِغُ ٱلسَّمَاءُ فِيْهِ مِلْءَ سَحَابَةٍ عَلَىٰ رِجْسِ قَلْبِهَا فَتُنْقِيّهُ حَتَّىٰ لَيْسَ بِهِ ذَرَّةٌ مِنْ دَنَسِهِ ٱلَّذِيْ رَكِبَهُ ٱلسَّاعَةَ . كَانَ لِصَاحِبِهَا فِيْ حِسِّ أَعْصَابِهَا ذَلِكَ ٱلصَّوْتُ ٱلأَسْوَدُ ، ٱلْمُنْطَفِىءُ ، ٱلْمُبْهَمُ ، ٱلسَّاعَة . كَانَ لِصَاحِبِهَا فِيْ حِسِّ أَعْصَابِهَا ذَلِكَ ٱلصَّوْتُ ٱلأَسْوَدُ ، ٱلْمُنْطَفِىءُ ، ٱلْمُبْهَمُ ، ٱلسَّاعَة . كَانَ لِشَاعِبُ مِمَّا فِيْهِ مِنْ قُوَّة شَهَوَاتِهِ ؛ وَكَانَ لِلْمُؤَدِّنِ صَوْتٌ آخَرُ فِيْ رُوْحِهَا ؛ صَوْتٌ أَحْمَرُ ، ٱلشَّيَعِلُ كَمَعْمَعَةِ ٱللهِ !

سَمِعَتْ صَوْتَ ٱلسَّلْسِلَةِ وَفَعْقَعَتَهَا تُلْوَىٰ وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَمِعَتْ صَوْتَ ٱلسَّلْسِلَةِ بِعَيْنِهَا يُكْسَرُ حَدِيْدُهَا وَيَتَحَطَّمُ .

كَانَتْ طَهَارَتُهَا تَخْتَنِقُ فَنَفَذَتْ إِلَيْهَا ٱلنَّسَمَاتُ ؛ وَطَارَتِ ٱلْحَمَامَةُ حِيْنَ دَعَاهَا صَوْتُ ٱلْجَوِّ ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أَسَفَّتْ حِيْنَ دَعَاهَا صَوْتُ ٱلأَرْضِ . طَارَتِ ٱلْحَمَامَةُ ، لِأَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱلْتَفَتَتْ فِيْهَا لَفْتَةَ أُخْرَىٰ .

وَيُكَرِّرُ ٱلْمُؤَذِّنُ فِي خِتَامِ أَذَانِهِ : ﴿ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ! ﴾ فَإِذَا . . .

وَتَبَلَّدَ خَاطِرِيْ ، فَوَقَفْتُ فِيْ بِنَاءِ ٱلْقِصَّةِ عِنْدَ هَاٰذَا ٱلْحَدِّ ، وَلَمْ أَدْرِ كَيْفَ يَكُوْنُ جَوَابُ ﴿ إِذَا . . . ﴾ فَتَرَكْتُ فِكْرِيْ يَعْمَلُ عَمَلَهُ كَمَا تُلْهِمُهُ ٱلْوَاعِيَةُ ٱلْبَاطِنَةُ ، وَنِمْتُ . . .

وَرَأَيْتُ فِيْ نَوْمِيْ أَنِّي أَدْخُلُ ٱلْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ ٱلْعِيْدِ وَهُو يَعُجُّ بِتَكْبِيْرِ ٱلْمُصَلِّيْنَ : " ٱللهُ أَكْبُرُ أَللهُ أَكْبُرُ ! " وَلَهُمْ هَدِيْرٌ كَهَدِيْرِ ٱلْبَحْرِ فِيْ تَلَاطُمِهِ . وَأَرَىٰ ٱلْمَسْجِدَ قَدْ غَصَّ بِالنَّاسِ فَأَتَّصَلُوا وَتَلَاحَمُوا ؛ تَجِدُ ٱلصَّفَّ مِنْهُمْ عَلَىٰ ٱسْتِوَائِهِ كَمَا تَجِدُ ٱلسَّطْرَ فِيْ ٱلْكِتَابِ : مَمْدُودًا فَأَتَّصَلُوا وَتَلَاحَمُوا ؛ تَجِدُ ٱلصَّفَّ مِنْهُمْ عَلَىٰ ٱسْتِوائِهِ كَمَا تَجِدُ ٱلسَّطْرَ فِيْ ٱلْكِتَابِ : مَمْدُودًا مُخْتَبِكًا يَنْتَظِمُهُ وَضْعٌ وَاحِدٌ ، وَأَرَاهُمْ تَتَابَعُوْا صَفًّا وَرَاءَ صَفًّ ، وَنَسَقًا عَلَىٰ نَسَقِ ، مُخْتَبِكًا يَنْتَظِمُهُ وَضْعٌ وَاحِدٌ ، وَأَرَاهُمْ تَتَابَعُوْا صَفًّا وَرَاءَ صَفًّ ، وَنَسَقًا عَلَىٰ نَسَقِ ، فَالْمَسْجِدُ بِهِمْ كَٱلسُّنْبُلَةِ مُلِئَتْ حَبًّا مَا بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا ؛ كُلُّ حَبَّةٍ هِيَ فِيْ لِفَّ مِنْ أَهْلِهَا وَشَمْلِهَا ، فَلَيْسَ فِيْهِنَ عَلَىٰ ٱلْكُثْرَةِ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تُمَيِّرُهَا ٱلسُّنْبُلَةُ فَضْلَ تَمْيِيْزِ ، لَا فِيْ ٱلْأَعْلَىٰ وَشَمْلِهَا ، فَلَيْسَ فِيْهِنَ عَلَىٰ ٱلْكُثْرَةِ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تُمَيِّرُهَا ٱلسُّنْبُلَةُ فَضْلَ تَمْيِيْزِ ، لَا فِيْ ٱلْأَعْلَىٰ وَسَمْلِهَا ، فَلَيْسَ فِيْهِنَ عَلَىٰ ٱلْكُثْرَةِ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تُمَيِّرُهَا ٱلسُّنْبُلَةُ فَضْلَ تَمْيِيْزِ ، لَا فِيْ ٱلْعَلَىٰ

وَلَا فِيْ ٱلأَسْفَلِ .

وَأَقِفُ مُنَحَيِّرًا مُتَلَدِّدًا أَلْتَفِتُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، لَا أَدْرِيْ كَنِفَ أَخْلُصُ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَجْلِسُ فِيْهِ ؛ ثُمَّ أَمْضِيْ أَتَخَطَّىٰ ٱلرِّقَابَ أَطْمَعُ فِيْ فُرْجَةٍ أَفْتَحِمُهَا وَمَا تَنْفَرِجُ ، حَتَّىٰ أَنْتَهِيَ إِلَىٰ ٱلصَّفُ الْأَوَّلِ ؛ وَأَنْظُرُ إِلَىٰ جَانِبِ ٱلْمِحْرَابِ شَيْخًا بَادِنَا يَمْلأُ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ ، وَقَدْ نَفَحَ مِنْهُ رِيْحُ ٱلْأَوَّلِ ؛ وَأَنْظُرُ إِلَىٰ جَانِبِ ٱلْمِحْرَابِ شَيْخًا بَادِنَا يَمْلأُ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ ، وَقَدْ نَفَحَ مِنْهُ رِيْحُ ٱلْمِسْكِ ، وَهُو فِيْ ثِيَابٍ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرٍ ؛ فَلَمَّا حَاذَيْتُهُ جَمَعَ نَفْسَهُ وَٱنْكَمَشَ ، فَكَأَنَّمَا هُو الْمِسْكِ ، وَهُو فِيْ ثِيَابٍ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرٍ ؛ فَلَمَّا حَاذَيْتُهُ جَمَعَ نَفْسَهُ وَٱنْكَمَشَ ، فَكَأَنَّمَا هُو الْمِسْكِ ، وَهُو فِيْ ثِيَابٍ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرٍ ؛ فَلَمَّا حَاذَيْتُهُ جَمَعَ نَفْسَهُ وَٱنْكَمَشَ ، فَكَأَنَّمَا هُو الْمُعْرِي طَيَّا ، وَرَأَيْتُ مَكَانًا وَسِعَنِيْ فَحَطَطْتُ فِيْهِ إِلَىٰ جَانِيهِ ، وَأَنَا أَعْجَبُ لِلرَّجُولِ كَيْفَ ضَاقَ وَلَمْ أَضَيِّقُ عَلَيْهِ ، وَأَيْنَ ذَهَبَ نِصْفُهُ ٱلضَّخْمُ وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِهِ زِيَمًا عَلَىٰ زِيمٍ (المُ الْمُقَالَةُ عَلَىٰ الْمُعْرَادِ عَلَىٰ الْمُعَلِّةَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمَتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتَلِاءَ عَلَىٰ الْمَتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتَلِاءَ عَلَىٰ الْمُتَلِاءَ عَلَىٰ الْمُتَلِاءَ عَلَىٰ الْمَتِلَاءَ عَلَىٰ الْمُتَلِيْعِ الْمُتَلِيْنِ الْمُعْلِيْنِي الْمِنْ الْمُلْمِ الْمُ الْمُتَلِاءَ عَلَىٰ الْمُتَلِاء عَلَىٰ الْمُتَلِمُ الْمُنَالِمَا عَلَىٰ الْمُنْكِاءِ الْمُنْ الْمُنِهُ الْمُنْدُلِهِ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُتَلِاء الْمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْتِلَاء الْمُلْمِلُومِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيْنِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِعُ الْمُلْمِ الْمُعْلَقِيْنِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِيْنِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُهُ السُعُ

وَجَعَلْتُ أَحْدُسُ عَلَيْهِ ظَنِّيْ ، فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهُ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ ٱللهِ قَدْ تَمَثَّلَ فِيْ ٱلصُّوْرَةِ ٱلآدَمِيَّةِ فَٱكْتَتَمَ فِيْهَا لِأَمْرِ مِنَ ٱلأَمْرِ .

وَضَجَّ ٱلنَّاسُ: " ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ! " فِي صَوْتِ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوْدُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلنَّاسَ مِمَّا اَلِفُوا ٱلْكَلِمَةَ وَمِمَّا جَهِلُوا مِنْ مَعْنَاهَا - لَا يَسْمَعُونَهَا إِلَّا كَمَا يَسْمَعُوْنَ ٱلْكَلَامَ ؛ أَمَّا ٱلَّذِيْ إِلَىٰ جَانِبِيْ فَكَانَ يَنْتَفِضُ لَهَا ٱنْتِفَاضَةَ رَجَّتْنِيْ مَعَهُ رَجًا ، إِذْ كُنْتُ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلَامَ ؛ أَمَّا ٱلَّذِيْ إِلَىٰ جَانِبِيْ فَكَانَ يَنْتَفِضُ لَهَا ٱنْتِفَاضَةً رَجَّتْنِيْ مَعَهُ رَجًا ، إِذْ كُنْتُ مُلْتَصِقًا بِهِ مُنَاكِبًا لَهُ ؛ وَكَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ فِي نَفْضِهِ إِيَّانَا كَانَ قِطَارًا يَجْرِيْ بِنَا فِي سُرْعَةِ ٱلسَّحَابِ ، فَكُلُّ مَا فِيهِ يَرْتَجُ وَيَهُتَزُّ . وَرَأَيْتُ صَاحِبِيْ يَذْهَلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيَتَلأَلا عَلَىٰ وَجْهِهِ السَّحَابِ ، فَكُلُّ مَا فِيهِ يَرْتَجُ وَيَهُتَزُّ . وَرَأَيْتُ صَاحِبِيْ يَذْهَلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيَتَلأَلا عَلَىٰ وَجْهِهِ السَّحَابِ ، فَكُلُّ مَا فِيه يَرْتَجُ وَيَهُتَزُ . وَرَأَيْتُ صَاحِبِيْ يَذْهَلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيَتَلأَلا عَلَىٰ وَجْهِهِ لَوَلُ يَكُلُ تَكْبِيرَةٍ ، كَأَنَّ هُنَاكَ مِصْبَاحًا لَا يَزَالُ يَنْطَفِئُ وَيَشْتَعِلُ ؛ فَقَطَعْتُ ٱلرَّأَيُ أَنَّ هُنَاكَ مِصْبَاحًا لَا يَزَالُ يَنْطَفِئُ وَيَشْتَعِلُ ؛ فَقَطَعْتُ ٱلرَّأَي أَنَّهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ .

ثُمَّ أُقِيْمَتِ ٱلصَّلَاةُ وَكَبَّرَ ٱلإِمَامُ وَكَبَّرَ أَهْلُ ٱلْمَسْجِدِ ، وَكُنْتُ قَرَأْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ صَلَّىٰ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ عُظَمَاءِ ٱلنُّفُوسِ ٱلَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ ٱللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ؛ قَالَ : فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ : ﴿ ٱللهُ . . . . ﴾ ثُمَّ بُهِتَ وَبَقِيَ كَأَنَّهُ جَسَدٌ لَيْسَ بِهِ رُوحٌ مِنْ إِجْلَالِهِ للهِ تَعَالَىٰ ؛ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَكْبَرُ ﴾ يَعْزِمُ بِهَا عَزْمًا ، فَظَنَنْتُ أَنَّ قَلْبِيْ قَدِ ٱنْقَطَعَ مِنْ هَيْبَةِ تَكْبِيْرِهِ .

قُلْتُ أَنَا : أَمَّا ٱلَّذِيْ إِلَىٰ جَانِبِيْ ، فَلَمَّا كَبَّرَ مَدَّ صَوْتَهُ مَدًّا يَنْبَثِقُ مِنْ رُوْحِهِ وَيَسْتَطِيْرُ ،

<sup>(</sup>١) { أَيْ : كُتَلَّا عَلَىٰ كُتَلٍ ، وَالرِّيَمُ : ٱلْمُتَفَرِّقُ مِنَ ٱللَّحْمِ } .

فَلَوْ كَانَ ٱلصَّوْتُ نُورًا لَمَلاً مَا بَيْنَ ٱلْفَجْرِ وَٱلضَّحَىٰ .

وَعَرَفْتُ وَٱللهِ مِنْ مَعْنَىٰ ٱلْمَسْجِدِ مَا لَمْ أَعْرِفْ ، حَتَّىٰ كَأَنَّىٰ لَمْ أَدْخُلُهُ مِنْ قَبْلُ ، فَكَانَ هَلْذَا ٱلْجَالِسُ إِلَىٰ جَانِينِ كَضَوْءِ ٱلْمِصْبَاحِ فِيْ ٱلْمِصْبَاحِ ؛ فَأَنْكَشَفَ لِيَ ٱلْمَسْجِدُ فِيْ نُورِهِ ٱلرُّوْحِيِّ عَنْ مَعَانِ أَدْخَلَتْنِيْ مِنَ ٱلدُّنْيَا فِيْ دُنْيَا عَلَىٰ حِدَةٍ . فَمَا ٱلْمَسْجِدُ بِنَاءً وَلَا مَكَانًا كَغَيْرِهِ مِنَ الدُّنِيَّةِ وَٱلْمَكَانِ ، بَلْ هُو تَصْحِيْحٌ لِلْعَالَمِ ٱلَّذِيْ يَمُوْجُ مِنْ حَوْلِهِ وَيَضْطَرِبُ ؛ فَإِنَّ فِيْ الْحَيَاةِ أَسْبَابَ ٱلزَّيْعِ وَٱلْبَاطِلِ وَٱلْمُنَافَسَةِ وَٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْكَيْدِ وَنَحْوِهَا ، وَهَاذِهِ كُلُهَا يَمْحُوْهَا الْحَيْدِةِ وَالْمَنَافِيَةِ ٱللْمَسْجِدُ إِذْ يَجْمَعُ ٱلنَّاسَ مِرَارًا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ سَلَامَةِ ٱلصَّدْرِ ، وَبَرَاءَةِ ٱلْقَلْبِ ، وَرُوْحَانِيَةِ ٱلْمَسْجِدُ إِذْ يَجْمَعُ ٱلنَّاسَ مِرَارًا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ سَلَامَةِ ٱلصَّدْرِ ، وَبَرَاءَةِ ٱلْقَلْبِ ، وَرُوْحَانِيَةِ ٱلْمَسْجِدُ إِذْ يَجْمَعُ ٱلنَّاسَ مِرَارًا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ سَلَامَةِ ٱلصَّدْرِ ، وَبَرَاءَةِ ٱلْقَلْبِ ، وَرُوْحَانِيَةِ ٱلْمَسْجِدُ إِذْ يَجْمَعُ ٱلنَّاسَ مِرَارًا فِيْ كُلُّ يَوْمٍ عَلَىٰ سَلَامَةِ ٱلصَّدْرِ ، وَبَرَاءَةِ ٱلْقَلْبِ ، وَرُوحَانِيَةِ وَالْمَسْفِيلَ وَلِهِ الْمُورِ ٱلَّذِيْ يُسَمَّىٰ ٱلْوُضُوءَ ، كَأَنَّمَا يَغْسِلُ ٱلإِنْسَانُ ٱلْأَنْ الدُّنْيَا عَنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ وَأَسْفَارُ ٱلْمُسْجِدَ .

ثُمَّ يَسْتَوِيْ ٱلْجَمِيْعُ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَسْجِدِ ٱسْتِوَاءً وَاحِدًا ، وَيَقِفُونَ مَوْقِفًا وَاحِدًا ، وَيَكُونُونَ جَمِيْعًا فِيْ نَفْسِيَّةٍ وَاجِدَةٍ ؛ وَلَيْسَ هَلْذَا وَحْدَهُ ، بَلْ يَخْشَعُونَ خُشُوعًا وَاحِدًا ، وَيَكُونُونَ جَمِيْعًا فِيْ نَفْسِيَّةٍ وَاجِدَةٍ ؛ وَلَيْسَ هَلْذَا وَحْدَهُ ، بَلْ يَخِرُونَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ جَمِيْعًا سَاجِدِيْنَ للهِ ؛ فَلَيْسَ لِرَأْسٍ عَلَىٰ رَأْسٍ ٱرْتِفَاعٌ ، وَلَا لِوَجْهِ عَلَىٰ يَخِرُونَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ جَمِيْعًا سَاجِدِيْنَ للهِ ؛ فَلَيْسَ لِرَأْسٍ عَلَىٰ رَأْسٍ ٱرْتِفَاعٌ ، وَلَا لِوَجْهِ عَلَىٰ وَجُهِ تَمْيِيْزٌ ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَ لِذَاتٍ عَلَىٰ ذَاتٍ سُلْطَانٌ . وَهَلْ تُحَقِّقُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ وَحْدَتَهَا فِيْ ٱلنَّاسِ بِأَبْدَعَ مِنْ هَلْذَا ؟ وَلَعَمْرِيْ أَيْنَ يَجِدُ ٱلْعَالَمُ صَوَابَهُ إِلَّا هَلَهُمَا ؟

فَٱلْمَسْجِدُ هُوَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ مَوْضِعُ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ٱلطَّاهِرَةِ ٱلْمُصَحِّحَةِ لِكُلِّ مَا يَزِيْغُ بِهِ ٱلاَجْتِمَاعُ . هُوَ فِكْرٌ وَاحِدٌ لِكُلِّ ٱلْمُشَاكِلِ ، وَكَمَا الْاجْتِمَاعُ . هُوَ فِكْرٌ وَاحِدٌ لِكُلِّ ٱلْمَشَاكِلِ ، وَكَمَا يُشَقُّ ٱلنَّهُرُ فَتَقِفُ ٱلأَرْضُ عِنْدَ شَاطِئَيْهِ لَا تَتَقَدَّمُ ، يُقَامُ ٱلْمَسْجِدُ فَتَقِفُ ٱلأَرْضُ بِمَعَانِيْهَا ٱلتُرابِيَّةِ خَلْفَ جُدْرَانِهِ لَا تَدْخُلُهُ .

\* \* \*

وَمَا حَرَكَةٌ فِيْ ٱلصَّلَاةِ إِلَّا أَوَّلُهَا : « ٱللهُ أَكْبَرُ » وَآخِرُهَا : « ٱللهُ أَكْبَرُ » ؛ فَفِيْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ تَكْبِيْرَةً يَجْهَرُ ٱلْمُصَلُّونَ بِهَا بِلِسَانِ وَاحِدٍ ؛ وَكَأَنِّيْ لَمْ أَفْطَنْ لِهَالذَا مِنْ قَبْلُ ، فَأَيُّ زِمَامٍ سِيَاسِيِّ لِلْجَمَاهِيْرِ وَرُوْحَانِيَّتِهَا أَشَدُّ وَأَوْثَقُ مِنْ زِمَامٍ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ { ٱلَّتِيْ هِيَ أَكْبَرُ مَا فِيْ ٱلْكَلَامِ ٱلإِنْسَانِيِّ } ؟

وَلَمَّا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ سَلَّمْتُ عَلَىٰ ٱلْمَلَكِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ، وَرَأَيْنَهُ مُفْبِلًا مُحْتَفِيًا ، وَرَأَيْنَنِيْ أَثِيْرًا فِيْ نَفْسِهِ ، وَجَالَتْ فِيْ رَأْسِيْ ٱلْخَوَاطِرُ فَتَذَكَّرْتُ ٱلْقِصَّةَ ٱلَّتِيْ أُرِيْدُ أَنْ أَكْتُبَهَا ؛ وَأَنَّ ٱلْمُؤَذِّنَ يُكَرِّرُ فِيْ خَاتِمَةِ أَذَانِهِ : « ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ » فَإِذَا . . .

وَقُلْتُ : لأَسْأَلَنَهُ ، وَمَا أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ فِيْ مَقَالَتِيْ أَسْطُرٌ يُلْهِمُهَا مَلَكٌ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ ! وَلَمْ أَكَدْ أَرْفَعُ وَجْهِيْ إِلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ :

« . . . فَإِذَا لَطْمَتَانِ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلشَّيْطَانِ ، فَوَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ؛ وَوَضَعَتِ ٱلْكَلِمَةُ ٱلإَلَىٰهِيَّةُ مَعْنَاهَا فِيْ مَوْضِعِهِ مِنْ قَلْبِ ٱلْفَتَاةِ ، فَلأَيّا بِلأَي مَا نَجَتْ .

إِنَّ ٱلدِّيْنَ فِيْ نَفْسِ ٱلْمَرْأَةِ شُعُوْرٌ رَقِيْقٌ ، وَلَكِيَّهُ هُوَ ٱلْفُوْلَاذُ ٱلسَّمِيْكُ ٱلصُّلْبُ ٱلَّذِيْ تُصَفَّحُ بِهِ أَخْلَاقُهَا ٱلْمُدَافِعَةُ .

ٱللهُ أَكْبَرُ ! أَتَدْرِيْ مَاذَا تَقُولُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِذَا سَمِعَتِ ٱلتَّكْبِيْرَ ؟ إِنَّهَا تُنْشِدُ هَلْذَا ٱلنَّشِيْدَ :

بَيْنَ ٱلْوَفْتِ وَٱلْوَقْتِ مِنَ ٱلْيَوْمِ تَدُقُّ سَاعَةُ ٱلإِسْلَامِ بِهَـٰذَا ٱلرَّنِيْنِ : ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، كَمَا تَدُقُّ ٱلسَّاعَةُ فِيْ مَوْضِعِ لِيَتَكَلَّمَ ٱلْوَقْتُ بِرَنِيْنِهَا .

اللهُ أَكْبَرُ ! بَيْنَ سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ مِنَ ٱلْيَوْمِ تُرْسِلُ ٱلْحَيَاةُ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْكَلِمَةِ نِدَاءَهَا تَهْتِفُ : أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُ ! إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ فِيْ ٱلسَّاعَاتِ ٱلَّتِيْ مَضَتْ ، فَأَجْتَهِدْ لِلسَّاعَاتِ ٱلَّتِيْ تَتْلُو ؛ وَإِنْ كُنْتَ أَخْطَأْتَ ، فَكَفِّرْ وَٱمْحُ سَاعَةً بِسَاعَةٍ ؛ ٱلزَّمَنُ يَمْحُو ٱلزَّمَنَ ، وَٱلْعَمَلُ يُغَيِّرُ أَيْ وَكُمْدَ اللهِ . أَنْ مَنْ العُمْرِ هِيَ أَمَلٌ كَبِيْرٌ فِيْ رَحْمَةِ ٱللهِ .

بَيْنَ سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ ، يَتَنَاوَلُ ٱلْمُؤْمِنُ مِيْزَانَ نَفْسِهِ حِيْنَ يَسْمَعُ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، لِيَعْرِفَ ٱلصَّحَةَ وَٱلْمَرَضَ مِنْ نِيَتِهِ ؟ كَمَا يَضَعُ ٱلطَّبِيْبُ لِمَرِيْضِهِ بَيْنَ سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ مِيْزَانَ ٱلْحَرَارَةِ .

#### \* \* \*

الْيَوْمُ الْوَاحِدُ فِيْ طَبِيْعَةِ هَاذِهِ الْأَرْضِ عُمْرٌ طَوِيْلٌ لِلشَّرُ ، تَكَادُ كُلُّ دَقِيْقَةٍ بِشَرِّهَا تَكُوْنُ يَوْمًا مَخْتُوْمًا بِلَيْلِ أَسْوَدَ ؛ فَبَجِبُ أَنْ تَقْسِمَ ٱلإِنْسَانِيَّةُ يَوْمَهَا بِعَدَدِ فَارَّاتِ ٱلدُّنْيَا ٱلْخَمْسِ ، لِأَنَّ يَوْمَ اللَّرْضِ صُوْرَةٌ مِنَ الأَرْضِ ؛ وَعِنْدَ كُلِّ قِسْمٍ : مِنَ الْفَجْرِ ، وَالظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَٱلْعِشَاءِ ـ تَصِيْحُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ ٱلْمُؤْمِنَةُ مُنْبَّهَةً نَفْسَهَا : ٱللهُ أَكْبُرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ !

#### \* \*

بَيْنَ سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ مِنَ ٱلْيَوْمِ يَعْرِضُ كُلُّ مُؤْمِنٍ حِسَابَهُ ، فَيَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيْ ٱللهِ وَيَوْفَعُهُ ۚ إِلَيْهِ . وَكَيْفَ يَكُوْنُ مَنْ لَا يَزَالُ يَنْتَظِرُ طُوْلَ عُمْرِهِ فِيْمَا بَيْنَ سَاعَاتٍ وَسَاعَاتٍ \_ ٱللهُ أَكْبُرُ . . . ؟

#### 带 格 特

بَيْنَ ٱلْوَقْتِ وَٱلْوَقْتِ مِنَ ٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ تُدَوِّيْ كَلِمَةُ ٱلرُّوْحِ : ٱللهُ ٱكْبَرُ . وَيُجِيْبُهَا ٱلنَّاسُ : آللهُ أَكْبَرُ . لِيَعْتَادَ ٱلْجَمَاهِيْرُ كَيْفَ يُقَادُوْنَ إِلَىٰ ٱلْخَيْرِ بِسُهُوْلَةَ ، وَكَيْفَ يُحَقِّفُوْنَ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ مَعْنَىٰ ٱجْتِمَاعِ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ ٱلْوَاحِدِ ؛ فَتَكُوْنُ ٱلاسْتِجَابَةُ إِلَىٰ كُلِّ نِدَاءِ ٱجْتِمَاعِيٍّ مَعْرُوْسَةٍ فِيْ طَبِيْعَتِهِمْ بِغَيْرِ ٱسْتِكْرَاهِ .

#### \* \*

ٱلنَّفْسُ أَسْمَىٰ مِنَ ٱلْمَادَّةِ ٱلدَّنِيُّئَةِ ، وَأَقْوَىٰ مِنَ ٱلزَّمَنِ ٱلْمُخَرِّبِ ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا تَشْمَئِزُ نَفْسُهُ مِنَ ٱلدَّنَاءَةِ بِأَنْفَةٍ طَبِيْعِيَّةٍ ، وَتَحْمِلُ هُمُوْمَ ٱلْحَيَاةِ بِقُوَّةٍ ثَابِتَةٍ .

لَا تَضْطَرِبُوا ؛ هَـٰذَا هُوَ ٱلنَّظَامِ . لَا تَنْحَرِفُوا ؛ هَـٰذَا هُوَ ٱلنَّهْجُ . لَا تَتَرَاجَعُوا ؛ هَـٰذَا هُوَ ٱلنِّذَاءُ . لَنْ يَكْبُرُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مَا دَامَتْ كَلِمَتُكُمْ : ٱللهُ أَكْبَرُ . . . !

## فِيْ ٱللَّهَبِ وَلَا تَحْتَرِقُ ﴿ \* ) ﴿ إِنَّ اللَّهَبِ وَلَا تَحْتَرِقُ ﴿ \* )

## أَفِيْ ٱلْمُمْكِنِ هَلْذَا ؟

لَعُوْبٌ حَسَنَةُ الدَّلُ ، مُفَاكِهَةٌ مُدَاعِبَةٌ ، تُخيِيْ لَيْلَهَا رَافِصَةً مُغَنَّبَةً ؛ حَتَّىٰ إِذَا آعْتَدَلَ ٱللَّيْلُ لِيَمْضِيْ ، وَٱنْتَبَهَ ٱلْفَجْرُ لِبُقْبِلَ ـ ٱنْكَفَأَتْ إِلَىٰ دَارِهَا فَنَضَّتْ وَشْيَهَا ، وَخَرَجَتْ مِنْ زِيْنَتِهَا ، وَخَلَعَتْ رُوْحًا وَلَبِسَتْ رُوْحًا ، وَقَالَتْ : ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ ، وَلَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ . ثُمَّ ذَهَبَتْ فَتَوَضَّأَتْ وَأَفَاضَتِ ٱلنُّوْرَ عَلَيْهَا ، وَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا تُصَلِّيْ . . . !

#### \* \* \*

هِيَ حَسْنَاءُ فَاتِنَةٌ ، لَوْ سَطَعَ نُوْرُ ٱلْفَمَرِ مِنْ شَيْءٍ فِيْ ٱلأَرْضِ لَسَطَعَ مِنْ وَجْهِهَا . وَمَا تَرَاهَا فِيْ يَوْمٍ إِلَّا ظَهَرَتْ لَكَ أَحْسَنَ مِمَّا كَانَتْ ، حَتَّىٰ لَتَظُنَّ أَنَّ ٱلشَّمْسَ تَزِيْدُ وَجْهَهَا فِيْ كُلِّ نَهَارِ شُعَاعَةٌ سَاحِرَةً ، وَأَنَّ كُلَّ فَجْرٍ يَتْرُكُ لَهَا فِيْ ٱلصُّبْحِ بَرِيْقًا وَنَضْرَةً مِنْ قَطَرَاتِ ٱلنَّذَىٰ .

وَتَحْسَبُ أَنَّ لَهَا دَمَّا يَطْعَمُ فِيمَا يَطْعَمُ أَنْوَارَ ٱلْكَوَاكِبِ ، وَيَشْرَبُ فِيْمَا يَشْرَبُ نَسَمَاتِ لَلْئِلِ .

وَإِذَا كَانَتْ فِيْ وَشْبِهَا وَتَطَارِيْفِهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحِلَاهَا لَمْ تَجِدْهَا ٱمْرَأَةً ، وَلَـٰكِنْ جَمْرَةً فِيْ صُوْرَةِ ٱمْرَأَةٍ ؛ فَلَهَا نُوْرٌ وَبَصِيْصٌ وَلَهَبٌ ، وَفِيْهَا طَبِيْعَةُ ٱلإِخْرَاقِ . . . إِنَّ ٱللَّذِيْ وَضَعَ عَلَىٰ كُلِّ جَمَالٍ سَاحِرٍ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ خَاتَمَ رَهْبَةٍ ، وَضَعَ عَلَىٰ جَمَالِهَا خَاتَمَ قُرْصِ ٱلشَّمْسِ .

فَإِذَا رَأَيْتَهَا بِتِلْكَ ٱلزَّيْنَةِ فِي رَفْصِهَا وَتَثَنِّيْهَا ، قُلْتَ : هَاذِهِ رَوْضَةٌ مُفْتَنَّةٌ ٱشْتَهَتْ أَنْ تَكُوْنَ آمْرَأَةً فَكَانَتْ ، وَهَاذَا ٱلرَّقْصُ هُوَ فَنُ ٱلنَّسِيْمِ عَلَىٰ أَعْضَائِهَا .

وَهِيَ مَتَىٰ نَفَذَتْ إِلَىٰ ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُجْدِبَةِ مِنْ نَفْسِكَ أَنْشَأَتْ فِيْ نَفْسِكَ ٱلرَّبِيْعَ سَاعَةٌ أَوْ بَعْضَ سَاعَةِ .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » البعدد : ٥٧ ، ٢٥ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٣ هـ = ٦ أغسطس/آب سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٢٨٣ ـ ١٢٨٥ .

وَتَنْسَجِمُ أَنْغَامُ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ فِيْ رَشَاقَتِهَا نَغْمَةً إِلَىٰ حَرَكَةٍ ؛ لِأَنَّ جِسْمَهَا ٱلْفَاتِنَ ٱلْجَمِيْلَ هُوَ نَفْسُهُ أَنْغَامٌ صَامِتَةٌ تُسْمَعُ وَتُرَىٰ فِيْ وَقْتِ مَعًا .

وَتَنْسَكِبُ رُوْحُهَا ٱلظَّرِيْفَةُ بَيْنَ ٱلرَّفْصِ وَٱلْمُوْسِيْقِي ، لِتُخْرِجَ لَكَ بِظَرْفِهَا صَرَاحَةَ ٱلْفَنِّ مِنْ إِبْهَامَيْنِ ، كِلَاهُمَا يُعَاوِنُ ٱلآخَرَ .

وَهِيَ فِيْ رَقْصِهَا إِنَّمَا ثُفَسِّرُ بِحَرَكَاتِ أَعْضَائِهَا أَشْوَاقَ ٱلْحَيَاةِ وَأَفْرَاحَهَا وَأَخْزَانَهَا ، وَتَزِيْدُ فِيْ لُغَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ لُغَةَ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ .

وَكَأَنَّ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ فِيْ قَلْبِهَا ؛ فَهِيَ تَبْعَثُ لِلْقُلُوْبِ مَا شَاءَتْ ضَوْءًا وَظُلْمَةً .

وَهِيَ إِلَىٰ ٱلْقِصَرِ ، غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ جَمَالَهَا وَتَمَامَهَا ، حَسِبْتَهَا طَالَتْ لِسَاعَتِهَا .

وَإِلَىٰ ٱلنَّحَافَةِ ، غَيْرَ أَنَّكَ تَنْظُرُ فَإِذَا هِيَ رَابِيَةٌ كَأَنَّ بَعْضَهَا كَانَ مُخْتَبِتًا فِيْ بَعْضٍ .

وَيُخَيِّلُ إِلَيْكَ أَحْيَانًا فِيْ فَنَّ مِنْ فُنُوْنِ رَقْصِهَا أَنَّ جِسْمَهَا يَتَثَاءَبُ بِرَعْشَةِ مِنَ ٱلطَّرَبِ ، فَإِذَا جِسْمُكَ يَهْتَزُّ بِجَوَابِ هَـلَاِهِ ٱلرَّعْشَةِ ، لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَنْ يَتَثَاءَبَ . . .

وَيُجَنُّ رَقْصُهَا أَحْيَانًا ، وَلَـٰكِنْ لِتُحَقِّقَ بِجُنُوْنِ ٱلْحَرَكَةِ أَنَّ ٱلْعَقْلَ ٱلْمُوْسِيْقِيَّ يُصَرَّفُ كُلَّ أَعْضَاءِ جسْمِهَا .

وَمَهْمَا يَكُنْ طَيْشُ ٱلْفَنِّ فِيْ تَأَوُّدِهَا وَلَفْتَتِهَا وَنَظْرَتِهَا وَٱبْتِسَامِهَا وَضَحِكِهَا ـ فَفِيْ وَجْهِهَا دَائِمًا عَلَامَةُ وَقَارٍ عَابِسَةٌ تَقُوْلُ لِلنَّاسِ : ٱفْهَمُوْنِيْ .

#### \* \* \*

وَلَمَّا رَأَيْتُهَا شَهِدَ قَلْبِيْ لَهَا بِأَنَّ عَلَىٰ وَجْهِهَا مَعَ نُوْدِ ٱلْجَمَالِ نُوْرَ ٱلْوُضُوْءِ ؛ وَأَنَّهَا مُتَحَرِّزَةٌ مُمْتَنِعَةٌ فِيْ حِصْنِ مِنْ قَلْبِهَا ٱلْمُؤْمِنِ ، يَبْسُطُ ٱلأَمْنَ وَٱلسَّلَامَةَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا ؛ وَأَنَّ لَهَا عَيْنَا عَدْرَاءَ لَا تُحَاوِلُ ٱلتَّعْبِيْرَ ، لَا سُؤَالًا وَلَا جَوَابًا وَلَا ٱعْتِرَاضًا بَيْنَهُمَا ؛ وَأَنَّ قُوَّةَ جَمَالِهَا تَسْتَظْهِرُ بِقُوَّةِ نَفْسِهَا ، فَيَكُونُ مَا فِيْ جَمَالِهَا شَيْئًا غَيْرَ مَا فِيْ ٱلنِّسَاءِ مَشَيْئًا عَبْقَرِيًا بَالِغَ ٱلْقُوَّةِ ، تَسْتَظْهِرُ بِقُوَّةِ نَفْسِهَا ، فَيَكُونُ مَا فِيْ جَمَالِهَا شَيْئًا غَيْرَ مَا فِيْ ٱلنِّسَاءِ مَشَيْئًا عَبْقَرِيًا بَالِغَ ٱلْقُوّةِ ، وَيُكُونُ لَكُونَ ذُهُولًا وَحَيْرَةً ، وَيُكُونُ ٱللْعَابَةُ وَاحْيَرَةً ، وَيُكْرِهُ ٱلْمُحْبَابَ أَنْ يَكُونَ ذُهُولًا وَحَيْرَةً ، وَيُكُوهُ ٱلْمُحْبَ أَنْ يَرُجِعَ مَهَابَةً وَٱحْتِشَامًا .

وَٱلرُّوَايَةُ كُلُّهَا فِيْ بَاطِنِهَا تَظْهَرُ عَلَىٰ ضَوْءِ مِنْ مِصْبَاحِ قَلْبِهَا ، وَمَا وَجْهُهَا إِلَّا ٱلشَّاشَةُ ٱلْبَيْضَاءُ لِهَاذِهِ • ٱلسَّيْمَا » ، وَهَلْ يَكُونُ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ إِلَّا أَخْيِلَةُ ٱلْقَلْبِ أَوِ ٱلْفِكْرِ ؟

وَعِنْدِيْ أَنَّ الْمَوْأَةَ إِذَا كَانَ لَهَا رَأْيٌ دِيْنِيُّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَمْرُهَا مُجْتَمِعًا فِيْ هَـٰذَا الرَّأْيِ ، وَكَانَ أَمْرُهَا مُجْتَمِعًا فِيْ هَـٰذَا الرَّأْيِ ، وَكَانَتُ أَخْلَافُهَا مَحْشُوْدَةً لَهُ ، مُتَحَفِّلَةً بِهِ ـ فَتِلْكَ هِيَ الْيَاقُوْنَةُ الَّتِيْ تُرْمَىٰ فِيْ اللَّهَبِ وَلَا تَحْتَرِقُ ، وَتَظَلُّ مَعَ كُلِّ تَجْرِيَةٍ عَلَىٰ أَوَّلِ مُجَاهَدَتِهَا ؛ إِذْ يَكُونُ لَهَا فِيْ طَبِيْعَةِ تَوْكِيْبِهَا الْيَاقُوْتِيُّ مَا نَهْزِمُ بِهِ طَبِيْعَةَ التَّوْكِيْبِ النَّارِيُّ .

وَلَيْسَ مِنِ ٱمْرَأَةٍ إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ ٱللهُ لَهَا طَبِيْعَةً يَاقُوْنِيَّةً ، هِيَ فِطْرَتُهَا ٱلدِّيْنِيَّةُ ٱلَّتِيْ فِيْهَا : إِنْ بَقِيَتْ لَهَا هَاذِهِ بَقِيَتْ مَعَهَا تِلْكَ ؛ وَلَاكِنَّهَا حِيْنَ تَنْخَلِعُ مِنْ هَاذِهِ ٱلْفِطْرَةِ تَخْذُلُهَا ٱلْفِطْرَةُ وَٱلطَّبِيْعَةُ مَعًا ؛ فَيَجْعَلُ ٱللهُ عِقَابَهَا فِيْ عَمَلِهَا ، وَيَكِلُهَا إِلَىٰ نَفْسِهَا ؛ فَإِذَا هِيَ مُقْبِلَةٌ عَلَىٰ أَغْلَاطِهَا وَمَسَاوِئِهَا بِطُرُقٍ عَقْلِيَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً ، وَبِطُرُقٍ مَفْضُوْحَةٍ إِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً . وَمَا بُدُّ أَنْ تَسْتَسِرَّ بِطِبَاعٍ إِمَّا فَاسِدَةٍ وَإِمَّا فِيْهَا قُوَّةُ ٱلاسْتِحَالَةِ إِلَىٰ ٱلْفَسَادِ ؛ وَيَرْجِعُ ضَمِيْرُهَا ٱلْخَالِىٰ مُحَاوِلًا أَنْ يَمْتَلِئُ مِنْ ظَاهِرِهَا ، بَعْدَ أَنْ كَانَ ظَاهِرُهَا هُوَ يَمْتَلِئُ مِنْ ضَمِيْرِهَا ، وَتُصْبِحُ ٱلْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيْ خُكُم أَسْبَابٍ حَيَاتِهَا ، مُصَرَّفَةً بِهَاذِهِ ٱلأَسْبَابِ ، خَاضِعَةً لِمَا يُصَرِّفُهَا ؛ وَيَذْهَبُ ٱلدِّيْنُ وَيَنْزِلُ فِي مَكَانِهِ ٱلشَّيْطَانُ ؛ وَيَزُوْلُ ٱلاسْتِقْرَارُ وَيَحِلُّ فِي مَحَلَّهِ ٱلاضْطِرَابُ ، وَتَنْطَفِيءُ ٱلأَشِعَّةُ ٱلَّتِيْ كَانَتْ تُذِيْبُ ٱلْغُيُوْمَ وَتَمْنَعُهَا أَنْ تَتَرَاكَمَ ، فَإِذَا ٱلْغُيُوْمُ مُلْتَفٌّ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ ؛ وَتُخْذَلُ ٱلْقُوَّةُ ٱلسَّامِيَةُ ٱلَّتِيْ كَانَتْ تَنْصُرُ ٱلْمَرْأَةَ عَلَىٰ ضَعْفِهَا فَتَنْصُرُهَا بِذَلِكَ عَلَىٰ أَقْوَىٰ ٱلرِّجَالِ ؛ فَإِذَا ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلضَّعْفِ إِلَىٰ تَهَافُتٍ ، تَغْلِبُهَا ٱلْكَلِمَةُ ٱلرَّقِيْقَةُ ، وَتَغْتَرُهَا ٱلْمِيْلَةُ ٱلْوَاهِنَةُ ، وَتُوَافِقُ ٱنْخِدَاعَهَا كُلُّ رَغْبَةٍ مُزَيَّنَةٍ ، وَيَسْتَذِلُهَا طَمَعُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَذِلَّهَا ٱلطَّامِعُ فِيْهَا ؛ وَلْتَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ هِيَ كَائِنَةً أَصْلًا وَحَسَبًا وَتَهْذِيْبًا وَعَقْلًا وَأَدَبًا وَعِلْمًا وَفَلْسَفَةٌ ، فَلَوْ أَنَّهَا آمْرَأَةٌ مِنَ « ٱلإِسْمَنْتِ ٱلْمُسَلَّحِ » لَتَفَتَّتُنْ بِٱلطَّبِيْعَةِ ٱلَّتِيْ فِيْ دَاخِلِهَا ، مَا دَامَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ مُتَوَجِّهَةً إِلَىٰ ٱلْهَدْمِ بَعْدَ أَنْ فَقَدَتْ مَا كَانَ يُمْسِكُهَا أَنْ تَهْدِمَ وَأَنْ تَنْهَدِمَ .

لَقَدْ رَقَّ ٱلدِّيْنُ فِيْ نِسَائِنَا وَرِجَالِنَا . فَهَلْ كَانَتْ عَلَامَةُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ كَلِمَةَ : « حَرَامٍ ، وَخَلْلٍ » قَدْ تَحَوَّلَتْ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ وَأَكْثَرِهِنَّ إِلَىٰ « لَائِقٍ ، وَغَيْرِ لَاثِقٍ » ثُمَّ نَزَلَتْ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ ٱلشُّبَانِ وَٱلْفَتَيَاتِ ۚ إِلَىٰ « مُعَاقَبٍ عَلَيْهِ قَانُونًا ، وَمُبَاحٍ قَانُونًا . . . » ثُمَّ ٱنْحَطَّتْ آخِرًا عِنْدَ

ٱلسَّوَادِ وَٱلدَّهْمَاءِ إِلَىٰ ﴿ مُمْكِنِ ، وَغَيْدٍ مُمْكِنِ . . . ﴾ ؟

## قَالَتِ ٱلْيَاقُوٰنَةُ ، أَعْنِي ٱلرَّاقِصَةُ :

- أَخَذَنِيْ أَبِيْ مِنْ عَهْدِ ٱلطُّفُولَةِ بِٱلصَّلَاةِ ، وَأَنْبَتَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّ ٱلصَّلَاةُ لِآلَجِسْمِ بِالْأَعْضَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْفِكْرُ نَفْسُهُ طَاهِرًا يُصَلِّيْ للهِ مَعَ ٱلْجِسْمِ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلصَّلَاةُ بِٱلْجِسْمِ وَحْدَهُ لَمْ يَزْدَدِ ٱلْمَرْءُ مِنْ رُوْحِ ٱلصَّلَاةِ إِلَّا بُعْدًا . وَقَرَّ هَاذَا فِيْ نَفْسِيْ وَآعْتَدُتُهُ ، إِذْ كُنْتُ أَتَعَبَدُ عَلَىٰ مَذْهَبِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَأُصَحِّحُ ٱلْفِكْرَ ، وَأَسْتَحْضِرُ ٱلنَّيَةَ فِيْ قَلْبِيْ ، وَأَنْحَصِرُ بِكُلِّيْ فِيْ هَاذَا ٱلجُزْءِ ٱلطَّاهِرِ قَبْلَ أَنْ أَقُولَ : « آللهُ أَكْبَرُ » ؟ وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ فِكْرِيْ وَأَنْحَصِرُ بِكُلِّيْ فِيْ هَاذَا ٱلجُزْءِ ٱلطَّاهِرِ قَبْلَ أَنْ أَقُولَ : « آللهُ أَكْبَرُ » ؟ وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ فِكْرِيْ وَأَنْحَصِرُ بِكُلِّيْ فِيْ هَاذَا ٱلجُزْءِ ٱلطَّاهِرِ قَبْلَ أَنْ أَقُولَ : « آللهُ أَكْبَرُ » ؟ وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ فِكْرِيْ وَالْحَصِرُ بِكُلِّيْ فِيْ هَاذَا ٱلجُزْءِ ٱلطَّاهِرِ قَبْلَ أَنْ أَقُولَ : « آللهُ أَكْبَرُ » ؟ وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ فِكْرِيْ وَعِمَادُهُ أَنْ يَخْرِيْ عَلَى أَنْ يَخْرِيْ عَمَا يُفْسِدُ رُوحَ ٱلصَّلَاةِ فِيْ نَفْسِيْ ، وَأَنْ يَخْرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يَعُودَ إِلَيْهَا ؟ وَنَشَأَتْ فِيْهِ وَهِيَ سِرُّ ٱلدِيْنِ وَعِمَادُهُ .

وَيَا لَهَا حِكْمَةً أَنْ فَرَضَ ٱللهُ عَلَيْنَا هَانِهِ ٱلصَّلَوَاتِ بَيْنَ سَاعَاتِ وَسَاعَاتٍ ، لِتَبْقَىٰ ٱلرُّوْحُ أَبِدًا إِمَّا مُتَّصِلَةً أَوْ مُهَيَّأَةً لِتَتَّصِلَ . وَلَنْ يَعْجِزَ أَضْعَفُ ٱلنَّاسِ مَعَ رُوْحِ ٱلدِّيْنِ أَنْ يَمْلِكَ نَفْسَهُ بِضْعَ سَاعَاتٍ ، مَتَىٰ هُوَ أَفَرَ ٱلْيَقِيْنَ فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُتَوَجِّهُ بَعْدَهَا إِلَىٰ رَبِّهِ ، فَخَافَ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ يَدِيْهِ مُخْطِئًا أَوْ آثِمًا ؛ ثُمَّ هُوَ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلْفَرِيْضَةِ ذَكَرَ أَنَّ بَعْدَهَا ٱلْفَرِيْضَةَ لَكُورَىٰ ، وَأَنَّهَ بِضْعُ سَاعَاتٍ كَذَلِكَ ، فَلَا يَزَالُ مِنْ عَزِيْمَةِ ٱلنَّفْسِ وَطَهَارَتِهَا فِيْ عُمْرٍ عَلَىٰ صِيْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَبَدَّلُ وَلَا يَتَغَيَّرُ ، كَأَنَّهُ بِجُمْلَتِهِ ـ مَهْمَا طَالَ ـ عَمَلُ بِضْعِ سَاعَاتٍ .

قَالَتِ ٱلْيَاقُوْتَةُ : وَرَأَيْتُ أَبِيْ يُصَلِّيْ ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ أُمِّيْ ، فَلَا تَكَادُ تُلِمُّ بِيْ فِكْرَةُ آثِمَةٌ إِلَّا ٱنْتَصَبَا أَمَامِيْ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَلْئِمَ إِلَيْهِمَا فَأَكُوْنَ ٱلْفَاسِلَةَ وَهُمَا ٱلصَّالِحَانِ ، وَٱللَّئِيْمَةَ وَهُمَا ٱلْكَرِيْمَانِ ؛ فَدَمِيْ نَفْسُهُ - بِبَرَكَةِ ٱلدِّيْنِ - بَحْرُسُنِيْ كَمَا تَرَىٰ .

## قُلْتُ : فَهَالْذَا ٱلرَّقْصُ . . . ؟

قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّهُ قُضِيَ عَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ رَاقِصَةً ، وَأَنْ أَلْتَمِسَ ٱلْعَيْشَ مِنْ أَسْهَلِ ثَلَاثِ طُرُقٍ وَأَلْيَنِهَا وَأَبْعَدِهَا عَنِ ٱلْفَسَادِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْفَسَادُ ظَاهِرَهَا ؛ أُرِيْدُ : ٱلرَّقْصَ ، أَوِ ٱلْخِدْمَةَ فِيْ ٱلْبَيْتِ ، أَوِ ٱلْعَمَلَ فِيْ ٱلسُّوْفِ . وَأَنَا مُطِيْقَةٌ لِحُرَّيَتِيْ فِيْ ٱلْأُوْلَىٰ ، وَلَكِئِيْ لَنْ أَمْلِكَهَا فِيْ ٱلْأَوْلَىٰ ، وَلَكِئِيْ لَنْ أَمْلِكَهَا فِيْ ٱلأَخِيْرَتَيْنِ مَا دَامَ عَلَيَّ هَلَذَا ٱلْمَيْسَمُ مِنَ ٱلْحُسْنِ ؛ وَكَمْ مِنِ أَمْرَأَةٍ مُتَحَجَّبَةٍ وَهِيَ عَارِيَةُ اللَّوْرِ ، وَكَمْ مِنْ سَافِرَةٍ وَرُوْحُهَا مُتَحَجِّبَةٌ ؛ إِنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ هَلَذَا فَأَعْلَمْهُ ؛ وَلَيْسَ ٱلسُّوَالُ مَا سَأَلْتَ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَضْعُهُ هَلْكَذَا : هَلْ مَا تَرَىٰ هُوَ فِيْ ثِيَابِيْ فَقَطْ ، أَوْ هُوَ فِيْ ثِيَابِيْ وَتَقْسِىْ ؟

هَا أَنْتَ ذَا تُغَلِّغِلُ نَظْرَتَكَ فِيْ عَيْنَيَّ إِلَىٰ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْبَعِيْدَةِ ، فَهَلْ تَرَىٰ عَيْنَيْ رَاقِصَةٍ ؟ قُلْتُ : لَا وَٱللهِ ، مَا أَرَىٰ عَيْنَيْ رَاقِصَةٍ ، وَلَـٰكِنْ عَيْنَيْ مُجَاهِدٍ فِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ . . . ! فَٱسْتَضْحَكَتْ وَقَالَتْ : بَلْ قُلْ : عَيْنَيْ مُجَاهِدٍ يَهْزِمُ كُلَّ يَوْمٍ شَيْطَانًا أَوْ شَيْطَانَيْنِ

إِنِّيْ لأَرْفُصُ وَأُعَنِّيْ ، وَلَـٰكِنْ أَتَدْرِي مَا ٱلَّذِيْ يُحْرِزُنِيْ مِنَ ٱلْعَاقِبَةِ ، وَيَحْمِيْنِيْ مِنْ وَبَاءِ هَـٰذَا ٱلْجُمْهُوْرِ وَلَا بِرُوْحِ ٱلْمَسْرَحِ ، إِلَّا كَمَا أَشْعُرُ بِٱلْجُمْهُوْرِ وَلَا بِرُوْحِ ٱلْمَسْرَحِ ، إِلَّا كَمَا أَشْعُرُ بِٱلْجُمْهُوْرِ وَلَا بِرُوْحِ ٱلْمَسْرَحِ ، إِلَّا كَمَا أَشْعُرُ بِرُوْحِ ٱلْمَفْبَرَةِ وَٱلْمُشْيِّعِيْنَ إِلَيْهَا ؛ فَهَيْهَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ ! وَمِنْ هَـٰذَا لَا أُحِسُ بِقُلُوبِهِمْ وَلَا بِشَهَوَاتِهِمْ ، وَمَا أَنَ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَٱلَّتِيْ تُؤَدِّيْ عَمَلًا فَنَيًّا عَلَىٰ مَلا مِنَ ٱلأَسَاتِذَةِ بِقُلُوبِهِمْ وَلَا بِشَهَوَاتِهِمْ ، وَمَا أَنَ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَٱلَّتِيْ تُؤَدِّيْ عَمَلًا فَنَيًّا عَلَىٰ مَلا مِنَ ٱلأَسَاتِذَةِ الْمُمْتَحِنِيْنَ ، وَٱلنَظَارَةُ يَحْكُمُونَ لَهَا أَوْ عَلَبْهَا ؛ فَهِيَ فِيْ فِكْرَةِ ٱلامْتِحَانِ ، وَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ فَيْمَا شَاؤُوا . . . .

وَلَسْتُ أَنْكِرُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ ، بَلْ جَمِيْعَهُمْ ، يُخْطِئُ فِي جَرِيْقَةِ نَنَاوُلِهِ ٱلسَّيَالَ ٱلْكَهْرَبَائِيَّ الْمُنْبَعِثَ مِنْ لَفْسِيْ ، وَلَلَكِنْ لَا عَلَيَّ ، فَهَلذَا ٱلسَّيَالُ نَفْسُهُ يَنْبَعِثُ مِثْلُهُ مِنَ ٱلرَّهْرِ ، وَمِنَ ٱلْمُنْبَعِثَ مِنْ لَفُسُهُ يَنْبَعِثُ مِثْلُهُ مِنَ ٱلرَّهْرِ ، وَمِنَ الْفَمَرِ وَٱلْكُواكِبِ ، وَمِنْ كُلِّ آمْرَأَةٍ جَمِيْلَةٍ تَمْشِيْ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ ، وَمِنْ كُلِّ جَمِيْلٍ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ، أَلْقَمَرٍ وَٱلْكُواكِبِ ، وَمِنْ كُلِّ جَمِيْلٍ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَحَتَّىٰ مِنَ ٱلأَمْكِنَةِ وَٱلْبِقَاعِ إِذَا كَانَ لِإِنْسَانٍ فِيْهَا ذِكْرَيَاتُ قَدِيْمَةٌ ، أَوْ نَبَهَتْ بِبَعْضِ مَعَانِيْهِ وَكَيَّ بِعُضِ مَعَانِيْهِ ؟

قَالَتِ ٱلْيَاقُوْتَةُ: فَأَنَا كَمَا تَرَىٰ ؛ أَضْطَرِبُ وُجُوْهًا مِنَ ٱلاضْطِرَابِ فِيْ جَذْبِ ٱلنَّاسِ وَدَفْعِهِمْ مَعًا . وَإِذَا سَلِمَتِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَنْ يَغْلِبَهَا ٱلطَّمَعُ عَلَىٰ فِكْرِهَا ، سَلِمَتْ مِنْ أَنْ يَغْلِبَهَا ٱلطَّمَعُ عَلَىٰ فِكْرِهَا ، سَلِمَتْ مِنْ أَنْ يَغْلِبَهَا ٱلطَّمْعُ عَلَىٰ فِكْرِهَا ، سَلِمَتْ مِنْ أَنْ يَغْلِبَهَا ٱلطَّبْعِيَةِ مَلَىٰ فَضِيْلَتِهَا . وَفِيْ ٱلسِّمَاءِ حَوَاسُ مَغْنَاطِيْسِيَّةٌ كَاشِفَةٌ مُنَبَّهَةٌ خُلِقَتْ فِيهِنَّ كَالْوِقَايَةِ ٱلطَّبْعِيَّةِ ، لِنَسْلَمَ بِهَا ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَنْ تُخْطِرَ عِفْتَهَا لِغَرَضِ ، أَوْ تُغَرِّرَ بِنَفْسِهَا لإِنْسَانٍ ؛ فَإِنَّكَ التَّكَلِّمُ ٱلْمَرْأَةَ ، وَثُوزِيِّنُ لَهَا مَا ثُرَيِّنُ ، وَهِي شَاعِرَةٌ بِمَا فِيْ نَفْسِكَ ، وَكَأَنَّهَا تَرَىٰ مَا فِيْ قَلْبِكَ

يَنْشَأُ وَيَتَدَرَّجُ تَحْتَ عَيْنَيْهَا ، وَكَأَنَّهُ فِيْ وِعَاءِ مِنَ ٱلزُّجَاجِ ٱلرَّقِيْقِ ٱلصَّافِيْ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ كَفِّكَ يَشِفْ وَيَفْضَحُ ، لَا فِيْ قَلْبٍ مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ تُخْفِيْهِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ فَيُطْوَىٰ وَيُكْتَمُ .

وَلَيْسَ يُبْطِلُ هِدَايَةَ هَاذِهِ ٱلْحَاسَّةِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ إِلَّا طَمَعُهَا ٱلْمَادِّيُّ فِيْ ٱلْمَالِ وَٱلْمَتَاعِ وَٱلزِّيْنَةِ ؛ فَإِنَّ هَاذَا ٱلطَّمَعَ هُوَ ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِيْ يَغْلِبُ بِهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةَ ، فَبِنَفْسِهَا غَلَبَهَا ! وَإِذَا تَبَذَّلَ طَمَعُ ٱمْرَأَةٍ فِيْ رَجُلٍ فَهِيَ مُوْمِسٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءُ فِيْ خِدْرِهَا .

وَيَا عَجَبًا! إِنَّ وُجُوْدَ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ ٱلنَّفْسِ غَيْرُ ٱلشُّعُوْرِ بِهَا ؛ فَلَيْسَ يُشْعِرُ ٱلْمَرْأَةَ بِتَمَامِ طَبِيْعَتِهَا ٱلنِّسَائِيَّةِ إِلَّا ٱلزِّيْنَةُ وَٱلْمَتَاعُ وَمَا بِهِ ٱلْمَتَاعُ وَٱلزِّيْنَةُ ؛ فَكَأَنَّ ٱلْحِكْمَةَ قَدْ وَقَنْهَا وَعَرَّضَتْهَا فِيْ وَقْتٍ مَعًا ، لِتَكُوْنَ هِيَ ٱلْوَاقِيَةَ أَوِ ٱلْمُخْطِرَةَ لِنَفْسِهَا ، فَبِعَمَلِهَا تُجْزَىٰ ، وَمِنْ عَمَلِهَا مَا تَضْحَكُ وَتَبْكِيْ .

قَالَتِ ٱلْبَاقُوْتَةُ : وَلِذَا أَخَدْتُ نَفْسِي أَلَّا أَطْمَعَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَشْيَاءِ ٱلنَّاسِ ، وَسَخَوْتُ عَنْ كُلِّ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ ؛ فَمَا يَتَكَرَّمُوْنَ عَلَيَّ إِلَّا بِهَلَاكِيْ ، وَحَسْبِيْ أَنْ يَبْقَىٰ لِعَيْنَيْ قَلْبِيْ ضَوْءُهُمَا كُلِّ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ ؛ فَمَا يَتَكَرَّمُوْنَ عَلَيَّ إِلَّا بِهَلَاكِيْ ، وَحَسْبِيْ أَنْ يَبْقَىٰ لِعَيْنَيْ قَلْبِيْ ضَوْءُهُمَا ٱلْمُبْصِرُ . وَأَنَا أَعْنَمِدُ عَلَىٰ شَهَامَةِ ٱلرَّجُلِ ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْهَا عَلِمْتُ أَنِّيْ بِإِزَاءِ حَبُوانِ إِنْسَانِيَّ ، فَأَنْحَذَّرُهُ حَذَرِيْ مِنْ مُصِيْبَةٍ مُقْبِلَةٍ . وَإِذَا جَاءَنِيْ وَقَحْ خَلَقَ ٱللهُ وَجْهَهُ ٱلْخَسَنَ مَسَبَّةً لَهُ ، أَوْ فَأَنَّحَذَّرُهُ حَذَرِيْ مِنْ مُصِيْبَةٍ مُقْبِلَةٍ . وَإِذَا جَاءَنِيْ وَقَحْ خَلَقَ ٱللهُ وَجْهَهُ ٱلْخَسَنَ مَسَبَّةً لَهُ ، أَوْ خَلَقَهُ هُوَ مَسَبَّةً لِوَجْهِهِ ٱلْقَبِيْحِ ، ذَكَرْتُ أَنِيْ بَعْدَ سَاعَةٍ أَوْ سَاعَاتٍ أَتُومُ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ ، فَلَا يَزْدَادُ مِنِي إِلَّا بُعْدًا وَإِنْ كَانَ بِإِزَائِيْ ، فَأَغْلِظُ لَهُ وَأَتَسَخَّطُ ، وَأُظْهِرُ ٱلْغَضَبَ وَأَصْفَعُهُ يَرْدَادُ مِنِي إِلَّا بُعْدًا وَإِنْ كَانَ بِإِزَائِيْ ، فَأَغْلِظُ لَهُ وَأَتَسَخَطُ ، وَأُطْهِرُ ٱلْغُضَبَ وَأَصْفَعُهُ وَمُ فَرَسِيْقٍ أَنْ يَا إِلَىٰ الْعَلَى الْمِيْ فَوْهُ هُمُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ الْفَلَامُ بَوْمَا لِيْ الْمُونُ الْمَاعِقِ وَالْعَلَمْ لَكُ وَأَتَسَخَطُ ، وَأُطْهِرُ ٱلْغُولِمُ لَهُ مَا عَلَى اللْمُعَلِيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قُلْتُ : وَمَا صَفْعَتُكِ ؟

قَالَتْ : إِنَّهَا صَفْعَةٌ لَا تَضْرِبُ ٱلْوَجْهَ وَلَـٰكِنْ تُخْجِلُهُ .

قُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟

قَالَتِ ٱلْيَاقُوْتَةُ: هِيَ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ ؛ أَمَا تَعْرِفُ يَا سَيِّدِيْ أَنِّيْ أُصَلِّيْ وَأَقُوْلُ « ٱللهُ أَكْبَرُ » فَهَـلْ أَنْـتَ أَكْبَـرُ . . . ؟ أَوُقِيْـمُ لَـكَ ٱلْبُـرْهَـانَ عَلَـىٰ صَغَـارِكَ وَحَقَـارَتِـكَ ، أَوْتَـادِيْ ٱلشُّرْطِيَّ . . . ؟! تَخْتَنِقُ بِٱلرَّقْصِ وَتَنْتَعِشُ بِٱلصَّلَاةِ ، وَفِيْ كُلِّ يَوْمٍ تَخْتَنِقُ وَتَنْتَعِشُ .

وَلَـٰكِنِّيْ لَا أَزَالُ أَقُولُ :

أَفِيْ ٱلْمُمْكِنِ هَـٰذَا ؟

أَفِيْ ٱلْمُتَرَادِفِ شَرْعًا : رَقَصَتْ وَصَلَّتْ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي



قَالَتْ لِيْ صَاحِبَهُ « ٱلْجَمَالِ ٱلْبَائِسِ »(١) فِيْمَا قَالَتْ : إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْجَمِيْلَةَ تُخَاطِبُ فِيْ ٱلرَّجُلِ الْوَاحِدِ فَلَاثَةٌ : ٱلرَّجُلَ ، وَشَيْطَانَهُ ، وَحَيْوَانَهُ . فَأَمَّا ٱلشَّيْطَانُ فَهُوَمَعَنَا وَإِنْ لَمْ نَكُنْ مَعَهُ . . . وَأَمَّا ٱلشَّيْطَانُ فَهُو مَعَنَا وَإِنْ لَمْ نَكُنْ مَعَهُ . . . وَأَمَّا ٱلْخَيْوَانُ فَلَهُ فِيْ ٱلْدِيْنَا مَقَادَةٌ مِنَ ٱلْغَبَاوَةِ ، وَمَقَادَةٌ مِنَ ٱلْغَرِيْزَةِ ، إِذَا شَمَسَ فِيْ وَاحِدَةٍ أَصْحَبَ فِيْ ٱلأَخْرَىٰ وَٱنْقَادَ ؛ وَلَكِنَّ ٱلْمُشْكِلَة هِيَ ٱلرَّجُلُ تَكُونُ فِيْهِ رُجُولَةٌ .

نَعَمْ إِنَّ ٱلْمُشْكِلَةَ ٱلَّتِي أَعْضَلَتْ عَلَىٰ ٱلْفَسَادِ هِيَ فِيْ ٱلرَّجُلِ ٱلْقَوِيِّ ٱلرُّجُوْلَةِ يَعْرِفُ حَقِيْقَةَ وُجُوْدِهِ وَشَرَفَ مَنْزِلَتِهِ ، وَلِهَلْذَا أَوْجَبَ ٱلإِسْلَامُ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ ٱلْوَقْتِ وَٱلْوَقْتِ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلْوَاحِدِ خَارِجًا مِنْ صَلَاةٍ .

وَإِنَّمَا ٱلرُّجُوْلَةُ فِيْ خِلَالٍ ثَلَاثٍ : عَمَلِ ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ ٱلْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ هَوَاهُ ؛ وَقَبُوْلِهِ ذَلِكَ ٱلْمَوْضِعَ بِقَبُوْلِ ٱلْعَامِلِ ٱلْوَاثِقِ مِنْ أَجْرِهِ ٱلْعَظِيْمِ ؛ وَٱلنَّالِنَةُ : قُدْرَتُهُ عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ وَٱلْقَبُوْلِ إِلَىٰ ٱلنِّهَايَةِ .

وَلَنْ تَقُوْمَ هَلَذِهِ ٱلْخِلَالُ إِلَّا بِثَلَاثٍ أُخْرَىٰ : ٱلإِذْرَاكِ ٱلصَّحِيْحِ لِلْغَايَةِ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَجَعْلِ مَا يُحِبُّهُ ٱلإِنْسَانُ وَمَا يَكْرَهُهُ مُوَافِقًا لِمَا أَذْرَكَ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْغَايَةِ ؛ وَٱلنَّالِئَةُ ٱلْقُدْرَةُ عَلَىٰ ٱسْتِخْرَاج مَعَانِيْ ٱلسُّرُوْرِ مِنْ مَعَانِيْ ٱلأَلَم فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ عَلَىٰ ٱلسَّوَاءِ .

فَٱلرُّجُوْلَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ هِيَ إِفْرَاءُ ٱلنَّفْسِ فِيْ أُسْلُوْبٍ قَوِيٌّ جَزْلٍ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، مُتَسَاوِقٍ فِيْ نَمَطِ ٱلاجْتِمَاعِ ، بَلِيْغِ بِمَعَانِيْ ٱلدَّيْنِ ، مَصْقُوْلٍ بِجَمَالِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، مُسْتَرْسِلِ بِبَلَاغَةِ وَقُوَّةٍ

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد : ١٢٣ ، ١٤ شعبان سنة ١٣٥٤ هـ = ١١ نوفمبر/ تشرين الآخر ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٨٠٥ ـ ١٨٠٨ .

<sup>(</sup>١) { مَوَّتْ مَقَالَاتُ « ٱلْجَمَالِ ٱلْبَائِسِ » فِيْ هَلْذَا ٱلْجُزْءِ } .

وَجَمَالٍ إِلَىٰ غَايَتِهِ ٱلسَّامِيَةِ .

\* \* \*

وَأَمَّا بَعْدُ ، فَٱلْقِصَّةُ فِيْ هَانِهِ ٱلْفَلْسَفَةِ قِصَّةُ رَجُلٍ فَاضِلِ مُهَذَّبٍ قَدْ بَلَغَ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلشَّبَابِ وَٱلْمَالِ ، ثُمَّ ٱمْتَحَنَّتُهُ ٱلْحَيَاةُ بِمُشْكِلَةٍ ذَهَبَ فِيْهَا نَوْمُ لَيْلِهِ وَهُدُوْءُ نَهَارِهِ حَتَّىٰ كَسَفَتْ بَاللَهُ ، وَقَرَّقَتْ رَأْيَهُ ، وَكَابَدَ فِيْهَا ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِيْ لَيْسَ بِٱلْمَوْتِ ، وَعَاشَ بِٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِيْ لَيْسَتْ بِٱلْحَيَاةِ .

قَالَ : فَقَدْتُ أُمِّي وَأَنَا غُلَامٌ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ ٱلْقَلْبُ إِلَىٰ ٱلأُمِّ ، فَخَشِيَ عَلَيَّ أَبِيْ أَنْ أَسْتَكِيْنَ لِذِلَةِ فَقْدِهَا فَيَكُونَ فِيْ نَشْأَتِيْ ٱلذُّلُّ وَٱلضَّرَاعَةُ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِ أَنْ أُحِسَّ فَقْدَهَا إِحْسَاسَ ٱلطَّفْلِ تَمُونُ أُمَّهُ فَيَخْمِلُ فِيْ ضَيَاعِهَا مِثْلَ حُزْنِهَا لَوْ ضَاعَ هُوَ مِنْهَا ؛ فَعَلَّمَنِيْ هَاذَا ٱلأَبُ ٱلطَّفْلِ تَمُونُ أُمَّهُ فَيَخْمِلُ فِيْ ضَيَاعِهَا مِثْلَ حُزْنِهَا لَوْ ضَاعَ هُوَ مِنْهَا ؛ فَعَلَّمَنِيْ هَاذَا ٱلأَبُ ٱلطَّفْلِ تَمُونُ أَمَّهُ فَقَدَ أُمَّهُ كَانَ شَأْنُهُ عَيْرَ شَأْنِ ٱلصَّبِيِّ ، لِأَنَّ لَهُ قُوَّةً وَكِبْرِيَاءَ ؛ وَأَلْقَىٰ فِيْ أَلْشَاقِ أَنِّي رَجُلًا مِثْلُهُ ، وَأَنَّ أُمَّهُ قَدْ مَاتَتْ عَنْهُ صَغِيْرًا فَكَانَ رَجُلًا مِثْلِيْ ٱلأَن . . .

وَكَانَ مِنْ بَعْدِهَا إِذَا دَعَانِيْ قَالَ : أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ . وَإِذَا أَعْطَانِيْ شَيْئًا قَالَ : خُذْ يَا رَجُلُ . وَإِذَا شَأَلِنِيْ شَيْئًا قَالَ : خُذْ يَا رَجُلُ . وَإِذَا سَأَلَنِيْ عَنْ شَأْنِيْ قَالَ : كَيْفَ ٱلرَّجُلُ ؟ وَقَلَّ يَوْمٌ يَمُوُّ إِلَّا أَسْمَعَنِيْهَا مِرَارًا ، حَتَّىٰ تَوَهَّمْتُ أَنَّ مَعِيَ رَجُلًا فِيْ عَقْلِيْ خَلَقَتْهُ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ . وَتَمَامُ ٱلرَّجُلِ بِشَيْئَيْنِ : ٱللَّحْيَةُ فِيْ وَجْهِهِ ،

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " لِتَفْسِنه ِ " بَدَلًّا مِنْ : " نَفْسَهُ " .

وَٱلزَّوْجَةُ فِيْ دَارِهِ ، فَتَجِيْءُ ٱلزَّوْجَةُ بَعْدَ أَنْ تَظْهَرَ ٱللَّحْيَةُ لِتَكُوْنَ كِلْتَاهُمَا قُوَّةً لَهُ ، أَوْ وَقَارًا أَوْ جَمَالًا ، أَوْ تَكُوْنَ كِلْتَاهُمَا خُشُوْنَةً ، أَوْ لِتَكُوْنَا مَعًا سَوَادَيْنِ فِيْ ٱلْوَجْهِ وَٱلْحَيَاةِ . . .

أُمَّا ٱللَّحْيَةُ لِيْ أَنَا أَيُهَا ٱلرَّجُلُ ٱلصَّغِيْرُ فَلَيْسَ فِيْ يَدِ أَبِيْ وَلَا فِيْ حِيْلَتِهِ أَنْ يَجِيْءَ بِهَا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلأُخْرَىٰ فِيْ يَدِهِ وَحِيْلَتِهِ ؛ فَجَاءَنِيْ ذَاتَ نَهَارٍ وَقَالَ لِيْ : أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ ! إِنَّ فُلاَنَةً مُسَمَّاةٌ عَلَيْكَ (١) مُنْذُ ٱلْبَوْمِ فَهِيَ آمْرَأَتُكَ فَآذْهَبْ لِتَرَىٰ فِيْكَ رَجُلَهَا .

وَفُلَانَةُ هَـٰذِهِ طِفْلَةٌ مِنْ ذَوَاتِ ٱلْقُرْبَىٰ ، فَأَفْرَحَنِيْ ذَلِكَ وَأَبْهَجَنِيْ ؛ وَقُلْتُ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ فِيْ عَقْلِيْ : أَصْبَحْتَ زَوْجًا أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ . . .

وَكَانَ هَـٰذَا ٱلرَّجُلُ ٱلْجَاثِمُ فِي عَقْلِيْ هُوَ غُرُوْرِيْ يَوْمَئِذٍ وَكِبْرِيَائِيْ ، فَكُنْتُ أَقَعُ فِيْ ٱلْخَطَأِ بَعْدَ ٱلْخَطَأِ وَآنِي ٱلْحَمَاقَةَ بَعْدَ ٱلْحَمَاقَةِ ، وَكُنْتُ طِفْلًا وَلَـٰكِنَّ غُرُوْرِيْ ذُوْ لِحْيَةٍ طَوِيْلَةٍ . . .

وَنَشَأْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ : صُلْبَ الرَّأْيِ مُغْتَدًّا بِنَفْسِيْ ، إِذَا هَمَمْتُ مَضَيْتُ ، وَإِذَا مَضَيْتُ لَا أَلْوِيْ ، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَخْطُرَ لِيْ ٱلْخَاطِرُ فَأَرْكَبَ رَأْسِيْ فِيْهِ ، وَلأَنْ تُكْسَرَ لِيْ يَدُ أَوْ رِجْلٌ أَهْوَنُ عَلَيَّ مَنْ أَنْ يُحْسَرَ لِيْ رَأْيٌ أَوْ حُكْمٌ ؛ وَأَكْسَبَنِيْ ذَلِكَ خَيَالًا أَكْذَبَ خَيَالٍ وَأَبْعَدَهُ ، يَخْلِطُ عَلَيَّ ٱلدُّنْيًا خَلْطًا فَبَدَعُنِيْ كَٱلَّذِيْ بَنْظُرُ فِيْ ٱلسَّاعَةِ وَهِيَ آثْنَا عَشَرَ رَفَمًا لِنِصْفِ ٱلْيَوْمِ ٱلْوَاحِدِ ، فَيُطَالِعُهَا ٱثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لِلسَّنَةِ . . .

وَتَرَامَتْ حُرِّيَتِيْ بِهَلْذَا ٱلْخَيَالِ فَجَاوَزَتْ حُدُوْدَهَا ٱلْمَعْقُوْلَةَ ، وَبِهَلْذِهِ ٱلْحُرِّيَّةِ ٱلْحَمْقَاءِ وَذَلِكَ ٱلْخَيَالِ ٱلْفَاسِدِ ، كَذَبَتْ عَلَيَّ ٱلْفِكْرَةُ وَٱلطَّبِيْعَةُ .

وَلَسْتُ جَمِيْلَ الطَّلْعَةِ إِذَا طَالَعْتُ وَجْهِيْ ، وَلَلْكِتَيْ مَعَ ذَلِكَ مُعْتَقِدٌ أَنَّ الْخَطَأَ فِي الْمِرْآةِ . . . إِذْ هِيَ لَا تُظْهِرُ الرَّجُلَ الْوَضِيْءَ الْجَمِيْلَ الَّذِيْ فِيْ عَقْلِيْ ؛ وَلَسْتُ نَابِغَةً ، وَلَلْكِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ فِيْ عَقْلِيْ رَجُلُ عَبْقَرِيٌّ ؛ وَهَلذَا الَّذِيْ فِيْ عَقْلِيْ رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ ؛ فَيَجِبُ عَلَيَّ أَنَا الطَّفْلِ أَنْ أَكُونَ رَزِيْنًا رَزِيْنًا كَوَالِدِ عَشْرَةٍ أَوْلَادٍ فِيْ الْمَدَارِسِ الْعُلْيَا . . .

<sup>(</sup>١) هَنذَا هُوَ اَلتَّمْبِيثُرُ ٱلْمَرَبِيُّ ٱلصَّحِيْحُ لِقَوْلِهِمْ قَبْلَ ٱلْعَقْدِ : ﴿ مَخْطُوْبَةٌ لِفُلَانِ » .

وَذَهَبْتُ بِكُلِّ ذَلِكَ أَرَىٰ ﴿ فُلَانَةَ ﴾ زَوْجَتِيْ ، فَأَغْلَقَتِ ٱلْبَابَ فِيْ وَجْهِيْ وَٱخْتَبَأَتْ مِنِي مَ فَكُلَ أَيْهَا ٱلرَّجُلُ ، إِنَّ هَلْذَا نُشُوزٌ وَعِصْيَانٌ ، لَا طَاعَةٌ وَحُبٌّ . وَسَاءَنِيْ مِنِيْ ، فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ ، إِنَّ هَلْذَا نُشُوزٌ وَعِصْيَانٌ ، لَا طَاعَةٌ وَحُبٌّ . وَسَاءَنِيْ ذَلِكَ وَغَمَّنِيْ وَكَبُرَ عَلَيَّ ، فَأَضْمَرْتُ لَهَا ٱلْغَدْرَ ، فَثَبَتَتْ بِذَلِكَ فِيْ ذِهْنِيْ صُوْرَةُ (ٱلْبَابِ ذَلِكَ وَعَمَّنِيْ وَكَأِنَّهُ طَلَاقٌ بَيْنَنَا لَا بَابٌ . . .

\* \* \*

قَالَ : نُمَّ شَبَّ ٱلرَّجُلُ فَكَانَ بِطَبِيْعَةِ مَا فِيْ نَفْسِهِ كَٱلزَّوْجِ ٱلَّذِيْ يَتَرَقَّبُ زَوْجَتَهُ ٱلْغَائِبَةَ غَيْبَةً طُويْلَةً : كُلُّ أَيَّامِهِ ظَمَأٌ عَلَىٰ ظَمَا ، وَكُلُّ يَوْمٍ يَمُرُّ بِهِ هُوَ زِيَادَهُ سَنَةٍ فِيْ عُمْرِ شَيْطَانِهِ . . . وَكَانَ قَدِ ٱنْنَهَىٰ إِلَىٰ مَدْرَسَتِهِ ٱلْعَالِيَةِ ، وَأَصْبَحَ رَجُلَ كُتُبٍ وَعُلُومٍ وَفِكْرٍ وَخَيَالٍ ؛ فَعَرَضَتْ لَهُ وَكَانَ قَدِ ٱنْنَهَىٰ إِلَىٰ مَدْرَسَتِهِ ٱلْعَالِيَةِ ، وَأَصْبَحَ رَجُلَ كُتُبٍ وَعُلُومٍ وَفِكْرٍ وَخَيَالٍ ؛ فَعَرَضَتْ لَهُ فَتَاةٌ كَاللَّوَانِيْ يَعْرِضْنَ لِلطَّلَبَةِ فِيْ ٱلْمَدَارِسِ ٱلْعُلْيَا ، مَا مِنْهُنَّ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِلَّا كَٱلْخَيْبَةِ فِيْ ٱلْمَدَارِسِ ٱلْعُلْيَا ، مَا مِنْهُنَّ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِلَّا كَٱلْخَيْبَةِ فِيْ ٱلْمَدَارِسِ ٱلْعُلْيَا ، مَا مِنْهُنَّ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِلَّا كَٱلْخَيْبَةِ فِيْ ٱلْمَرَاةِ . . . وَلَمْ يَكُدُ آمَنَ اللَّهَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمِ اللللْفُولِ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللِهُ الللللِهُ اللللللللللَوْمُ اللللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللِهُ الللل

وَعَرَفَ الرَّجُلُ مِنَ ٱلْفَلْسَفَةِ ٱلَّتِيْ دَرَسَهَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ حُرِّا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَطِيْعُ ، وَبِأَكْثَرَ مِنْ هَلذَا ٱلأَكْثَرِ . . . فَقَالَهَا بِمِلْءِ فِيْهِ ، وَقَالَ لِلْحُرِّيَّةِ : أَنَا لَكِ وَأَنْتِ لِيْ .

قَالَهَا لِلْحُرِّيَّةِ ، فَمَا أَسْرَعَ مَا رَدَّتْ عَلَيْهِ ٱلْحُرِّيَّةُ بِفَتَاةٍ أُخْرَىٰ . . .

\* \* \*

نَقُولُ نَحْنُ : وَكَانَ قَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ (ٱلْبَابِ ٱلْمُعْلَقِ) تِسْعُ سَنَوَاتٍ ، فَصَارَ مِنْهُنَّ بَيْنَ ٱلشَّابِّ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ ٱلْعَقْلِيَّةِ تِسْعَةُ أَبْوَابِ مُغْلَقَةٍ ؛ وَلَـٰكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ مُسَمَّاةٌ لَهُ ، يَقُولُ أَهْلُهُ وَأَهْلُهَا : (فُلَانٌ وَفُلاَنَةٌ) . وَلَيْسَ (ٱلْبَابُ ٱلْمُغْلَقُ) عِنْدَهُمْ إِلَّا ٱلْحَيَاءَ وَٱلصِّيَانَة ؛ وَلَيْسَتِ ٱلْفَتَاةُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَّا ٱلْعَفَافَ ٱلْمُنْتَظِرَ ؛ وَلَيْسَ ٱلْفَتَىٰ إِلَّا ٱبْنَ ٱلأَبِ ٱلَّذِي سَمَّىٰ ٱلْفَتَاةَ لَهُ وَحَبَسَهَا عَلَىٰ ٱسْمِهِ ؛ وَلَيْسَتِ ٱلْقُرْبَىٰ إِلَّا شَرِيْعَةً وَاجِبَةَ ٱلْحَقِّ نَافِذَةَ ٱلْحُكْمِ .

وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلشَّرَفِ ، أَنَّهُ مَهْمَا يَبْلُغْ مِنْ حُرِّيَّةِ ٱلْمَرْءِ فِيْ هَـٰلاَا ٱلْعَصْرِ فَٱلشَّرَفُ مُقَيَّلًا . وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلدِّيْنِ ، أَنَّ ٱلزَّوَاجَ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ كَزَوَاجٍ هَـٰلاَا ٱلْعَصْرِ قَائِمًا مِنْ أَوَّلِهِ عَلَىٰ

مَعَانِيْ ٱلْفَاحِشَةِ .

وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ إِنَّمَا هِيَ لِبِنَاءِ ٱلأُسْرَةِ ؛ فَإِنْ بَلَغَ وَجْهُهَا ٱلْغَايَةَ مِنَ ٱلْحُسْنِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، فَهُو عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَجْهٌ ذُوْ سُلْطَةٍ وَحُقُوقٍ (رَسْمِيَّةٍ) فِي ٱلاحْتِرَامِ ؛ لَا تَقُوْمُ ٱلأُسْرَةُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَلَا تَقُوْمُ إِلَّا عَلَىٰ ذَلِكَ .

وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلْكَمَالِ وَٱلضَّمِيْرِ ، أَنَّ ٱلزَّوْجَةَ ٱلطَّاهِرَةَ ٱلْمُخْلِصَةَ ٱلْحُبِّ لِزَوْجِهَا ، إِنَّمَا هِيَ مُعَامَلَةٌ بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ رَبَّهِ ؛ فَحَيْثُمَا وَضَعَهَا مِنْ نَفْسِهِ فِيْ كَرَامَةٍ أَوْ مَهَانَةٍ ، وَضَعَ نَفْسَهُ عِنْدَ ٱللهِ فِيْ مِثْلِ هَـٰذَا ٱلْمَوْضِعِ .

وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلْعَقْلِ وَٱلرَّأْيِ ، أَنَّ كُلَّ زَوْجَةٍ فَاضِلَةٍ ، هِيَ جَمِيْلَةٌ جَمَالَ ٱلْحَقِّ ؛ فَإِنْ لَمْ تُوجِبِ ٱلْحُبَّ ، وَجَبَتْ لَهَا ٱلْمَوَدَّةُ وَٱلرَّحْمَةُ .

وَعِنْدَ أَهْلِ ٱلْمُرُوْءَةِ وَٱلْكَرَمِ ، أَنَّ زَوْجَةَ ٱلرَّجُلِ إِنَّمَا هِيَ إِنْسَانِيَّتُهُ وَمُرُوْءَتُهُ ؛ فَإِنِ ٱحْتَمَلَهَا أَعْلَنَ أَنَّهُ رَجُلٌ كَرِيْمٌ ، وَإِنْ نَبَذَهَا أَعْلَنَ أَنَّهُ رَجُلٌ لَيْسَ فِيْهِ كَرَامَةٌ .

أَمَّا عِنْدَ ٱلشَّيْطَانِ لَعَنَهُ ٱللهُ ، فَشُرُوْطُ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْكَامِلَةِ مَا تَشْتَرِطُهُ ٱلْغَرِيْزَةُ : ٱلْحُبُّ ، ٱلْحُبُّ ، ٱلْحُبُّ !

\* \* \*

قَالَ ٱلشَّابُّ: وَإِذَا أَنَا لَمْ أَتَزَوَّجِ ٱمْرَأَةً تَكُونُ كَمَا أَشْتَهِيْ جَمَالًا ، وَكَمَا يَشْتَهِيْ فِكْرِيْ عِلْمًا ، كُنْتُ أَنَا ٱلْمُتَزَوِّجُ وَحْدِيْ وَبَقِيَ فِكْرِيْ عَزَبًا . . . وَقَدْ عَرَفْتُ ٱلَّتِيْ تَصْلُحُ لِيْ بِجَمَالِهَا وَفِكْرِهَا مَعًا ، وَتَبَوَّأَتْ فِيْ قَلْبِيْ وَأَقَمْتُ فِيْ قَلْبِهَا ؛ ثُمَّ دَاجَلْتُ أَهْلَهَا ، فَخَلَطُونِيْ وَفِكْرِهَا مَعًا ، وَتَبَوَّأَتْ فِيْ قَلْبِي وَأَقَمْتُ فِيْ قَلْبِهَا ؛ ثُمَّ دَاجَلْتُ أَهْلَهَا ، فَخَلَطُونِيْ بِجَمَالِهَا بِي وَقَالُوا : شَابٌ وَعَزَبٌ . . . وَمُتَعَلِّمٌ وَسَرِيٌ . . . فَلَمْ يَكُنْ لِدَارِهِمْ (بَابٌ مُغْلَقٌ) ، حَتَّىٰ لَوْ شِئْتُ اَنْ أَصِلَ إِلَىٰ كَرِيْمَتِهِمْ فِيْ حَرَامٍ وَصَلْتُ ، وَلَاكِنِيْ رَجُلٌ يَحْمِلُ أَمَانَةَ ٱلرُّجُولَةِ . . . .

أَمَّا ٱلْفَتَاةُ فَلَسْتُ أَدْرِيْ وَٱللهِ : أَفِيْهَا جَاذِبِيَّةُ نَجْمٍ ، أَمْ جَاذِبِيَّةُ ٱمْرَأَةٍ ! وَهَلْ هِيَ أُنْثَىٰ فِيْ جَمَالِهَا ، أَوْ هِيَ ٱلْجَمَالُ ٱلْسَمَاوِيُّ أَتَىٰ يُنَقِّحُ ٱلْفُنُوْنَ ٱلأَرْضِيَّةَ لِأَهْلِ ٱلْفَنِّ ؟

إِذَا ٱلْتَقَيْنَا قَالَتْ لِي بِعَيْنَيْهَا: هَاأَنَا ذِي قَدْ أَرْخَيْتُ لَكِ ٱلزِّمَامَ ، فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ فِرَارًا

مِنِّيْ ؟ وَنَلْتَصِقُ فَتَقُولُ لِيْ بِجِسْمِهَا : أَلَيْسَتِ ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا هُنَا ، فَهَلُ فِيْ ٱلْمَكَانِ مَكَانٌ إِلَّا هُنَا ؟ وَنَفْتَرِقُ فَتَحْصُرُ لِيْ ٱلزَّمَنَ كُلَّهُ فِيْ كَلِمَةٍ حِيْنَ تَقُولُ : غَدًا نَلْتَقِيْ .

كَلَامُهَا كَلَامٌ مُتَأَدِّبٌ ، وَلَكِنَهُ فِيْ ٱلْوَقْتِ نَفْسِهِ طَرِيْقَةٌ مِنَ ٱلْخَلَاعَةِ ، تَلْفِتُكَ إِلَىٰ فَمِهَا ٱلْخُلْوِ ؛ وَٱلْحَرَكَةُ عَلَىٰ جِسْمِهَا حَرَكَةٌ مُسْتَحِيّةٌ ، وَلَلكِنَّهَا فِيْ ٱلْوَقْتِ عَيْنِهِ كَٱلتَّعْبِيْرِ ٱلْفَنِّيِّ ٱلْفَنِّيِّ ٱلْفَنِّيِّ ٱلْفَنِّيِّ ٱلْفَنِّيِّ الْفَنِّيِ الْفَنِّيِّ الْفَنِّيِّ الْمُتَجَسِّم فِيْ ٱلتَّمْثَالِ ٱلْعَارِيْ .

إِنَّهَا وَٱللهِ قَدْ جَعَلَتْ شَيْطَانِيْ هُوَ عَقْلِيْ ؛ أَمَّا هَاذَا ٱلْعَقْلُ ٱلَّذِيْ يَنْصَحُ وَيَعِظُ وَيَقُوْلُ : هَاذَا خَيْرٌ وَهَاذَا شَرِّ . فَهُوَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلَّذِيْ يَجِبُ أَنْ أَتَبَرَّأُ مِنْهُ . . .

\* \* \*

قَالَ : وَأَلَمَّ ٱلأَبُ بِقِصَّةِ فَتَاهُ ، وَيَحْسَبُهَا نَزْوَةً مِنَ ٱلشَّبَابِ يُخْمِدُهَا ٱلزَّوَاجُ ، فَيَعُولُ فِيْ نَفْسِهِ : إِنَّ لِلرَّجُلِ نَظْرَتَيْنِ إِلَىٰ ٱلنِّسَاءِ : نَظْرَةً إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ يَخْتَلِفْنَ ، فَتَكُونُ كُلُّ ٱمْرَأَةٍ غَيْرَ ٱلأُخْرَىٰ فِيْ الْخَيَالِ وَٱلْوَهْمِ وَٱلْمِزَاجِ ٱلشَّعْرِيِّ ؛ وَنَظْرَةً إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ يَتَسَاوَيْنَ فِيْ حَقِيْقَةِ ٱلأَخْرَىٰ فِيْ ٱلْخَيَالِ وَٱلْوَهْمِ وَٱلْمِزَاجِ ٱلشَّعْرِيِّ ؛ وَنَظْرَةً إِلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ يَتَسَاوَيْنَ فِيْ حَقِيْقَةِ ٱلأُخْرَىٰ فِيْ الْخَيْوَالِهِ ٱلْإِنْسَانِيِّ ، فَتَكُونُ كُلُّ ٱمْرَأَةٍ كَالأُخْرَىٰ وَلَا يَتَفَاوَتُنَ إِلَّا بِٱلْفَضِيلَةِ وَالْمَنْفَعَةِ . وَيُقَرِّرُ لِنَفْسِهِ أَنَّ ٱبْنَهُ رَجُلٌ مُتَعَلِّمٌ ذُوْ دِيْنِ وَبَصَرِ ، فَلَا يَنْظُرُ ٱلنَّظْرَةَ ٱلْخَيَالِيَّةَ ٱلَّتِيْ وَٱلْمَنْفَعَةِ . وَيُقَرِّرُ لِنَفْسِهِ أَنَّ ٱبْنَهُ رَجُلٌ مُتَعَلِّمٌ ذُوْ دِيْنِ وَبَصَرٍ ، فَلَا يَنْظُرُ ٱلنَّظْرَةَ ٱلْخَيَالِيَّةَ ٱلْتِيْ وَالْمَنْفَعَةِ . وَيُقَرِّرُ لِنَفْسِهِ أَنَّ ٱبْنَهُ رَجُلٌ مُتَعَلِّمٌ ذُوْ دِيْنٍ وَبَصَرٍ ، فَلَا يَنْظُرُ ٱلنَّظْرَةَ ٱللِيَّةُ ٱلْتِيْ لَا تَزَالُ تَلْتَمِسُ مَحَاسِنَ ٱلْجِنْسِ وَمَفَاتِنَهُ ، وَهِيَ ٱلنَّظْرَةُ ٱللّذِي لَا تَزَالُ تَلْتَمِسُ مَحَاسِنَ ٱلْجِنْسِ وَمَفَاتِنَهُ ، وَهِيَ ٱلنَظْرَةُ ٱلْتَوْرَةُ الْمُورَةُ مَا لِلْمَ اللَّعْرَاةُ تَلِدُ ٱلْمَوْلَةُ تَلِدُ ٱلْمَعَلِيَ لِشَاعِرِهَا .

ثُمَّ ٱخْتَاطَ فِيْ رَأْيِهِ ، فَقَدَّرَ أَنَّ ٱبْنَهُ رُبَّمَا كَانَ عَاشِقًا مَفْتُونَا مَسْحُوْرًا ، ذَا بَصِيْرَةٍ مَدْخُولَةٍ وَقَلْبٍ هَوَاءٍ وَعَقْلٍ مُلْثَاثٍ ، فَيَتَمَرَّدُ عَلَىٰ أَبِيْهِ وَيَخْرُجُ عَنْ طَاعَتِهِ ، وَيُحَارِبُ أَهْلَهُ وَرَبَّهُ مِنْ أَجْلُ مُواَءِ وَعَقْلٍ مُلْثَاثٍ ، فَيْكَ اللَّيْنُ وَاللَّهُ ، وَهُوَ رَبَّاهُ وَأَنْشَأَهُ فِيْ بَيْتٍ فِيْهِ ٱلدِّيْنُ وَٱللَّكُونُ أَجْلُ أَمْرَأَةٍ ، بَيْدَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ هُو وَالِدُهُ ، وَهُو رَبَّاهُ وَأَنْشَأَهُ فِيْ بَيْتٍ فِيْهِ ٱلدِّيْنُ وَٱللَّيْنُ وَٱللَّمُونَةُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّيْنُ وَٱللَّمِنَةِ ٱلْفَاسِدَةِ وَٱلسَّهَامَةُ وَٱلنَّجْدَةُ ، وَأَنَّ مُحَارِبَةَ ٱللهِ بِٱمْرَأَةٍ لَا تَكُونُ إِلّا عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ ٱلْبِيئَةِ ٱلْفَاسِدَةِ وَٱلسَّهَامَةُ وَٱلنَّجْدَةُ ، وَأَنَّ مُحَارِبَةَ ٱللهِ بِٱمْرَأَةٍ لَا تَكُونُ إِلَّا عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ ٱلْبِيئَةِ ٱلْفَاسِدَةِ وَٱلسَّهَ شَرَةٍ ، حِيْنَ تَجْمَعُ كُلَّ مَعَانِيْ ٱلْفَسَادِ وَٱلإِبَاحَةِ وَٱلاسْتِهْتَارِ فِيْ كَلِمَةٍ (ٱلْجُورِيَّةِ) . وَلَا لَمُقَرَفُ وَٱللَّيْنُ وَٱلْمُرُوءَةُ وَٱلْغَيْرَةُ عَلَىٰ وَقَالَ : إِنَّ ٱلْبِيئَةَ فِيْ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِيْ كَانَ مِنْ آخَلَاقِهِ ٱلشَّرَفُ وَٱللَّيْنُ وَٱلْمُرُوءَةُ وَٱلْغَيْرَةُ عَلَىٰ الْعِيْرِفِي الْعَهْدِ اللْذِيْ كَانُ مِنْ آلْابُنِ مَعًا ، وَٱلأَبْنَاءُ يَوْمَئِذٍ يَعْتَرِضُونُ آبَاءَهُمْ فِيْمَنِ الْعَهْدِ اللَّيْنَ أُ يُومِئِذٍ يَعْتَرِضُونُ آبَاءَهُمْ فِيْمَنِ الْمُورَاءُ أَنْ اللْبُهُ وَالْمُدَادُ تَارِيْخِ ٱلأَبُ وَٱلابْنِ مَعًا ، وَٱلأَنْكُ أَعْرَفُ بِدُنْيَاهُ وَأَجْدَرُ أَلْ

يَكُوْنَ مُبَرًّا مِنِ ٱخْتِلَاطِ ٱلنَّظْرَةِ ، فَيَخْتَارُ لِلدَّيْنِ وَٱلْحَسَبِ وَٱلْكَمَالِ ، لَا لِلشَّهْوَةِ وَٱلْحُبُّ وَهُنُوْنِ ٱلْخَلَاعَةِ ؛ وَلَا مَحَلَّ لِلاغْتِرَاضِ بِٱلْعِشْقِ فِيْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ ٱلأَخْلَاقِ ، بَلْ مَحَلُّهُ فِيْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ ٱلأَخْلَاقِ ، بَلْ مَحَلُّهُ فِيْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ ٱلأَخْلَاقِ ، بَلْ مَحَلُّهُ فِيْ بَابٍ الشَّهَوَاتِ وَحْدَهَا .

ثُمَّ جَزَمَ الأَبُ أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِيْ يَجِيْءُ مِنْ عَاشِفَيْنِ ، حَرِيٌّ أَنْ يَرِثَ فِيْ أَعْصَابِهِ جُنُوْنَ الثَّيْنِ وَأَمْرَاضَهُمَا ٱلنَّفْسِيَّةِ وَشَهَوَاتِهِمَا ٱلْمُلْتَهِبَةِ ؛ وَلِهَلْذَا وَقَفَ ٱلشَّرْعُ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْحُبِّ قَبْلَ الزَّوَاجِ لِوَقَايَةِ ٱلأُمَّةِ فِيْ أَوَّلِهَا ؛ وَلِهَلْذَا يَكُثُرُ ٱلضَّعْفُ ٱلْعَصَبِيُّ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ الأُوْرُبُيَّةِ وَيَنْتُشِرُ بِهَا ٱلْفَسَادُ ، فَلَا يَأْتِيْ جِيْلٌ إِلَّا وَهُوَ أَشَدُّ مَيْلًا إِلَىٰ ٱلْفَسَادِ مِنَ ٱلْجِيْلِ ٱلَّذِيْ أَعْقَبَهُ .

وَلَمْ يَكَذْ يَنْتَهِيْ ٱلأَبُ إِلَىٰ حَيْثُ ٱنْتَهَىٰ ٱلرَّأْيُ بِهِ ، حَتَّىٰ أَسْرَعَ إِلَىٰ (ٱلْبَابِ ٱلْمُغْلَقِ) يُهَيِّئُ لِلزَّفَافِ وَيَتَعَجَّلُ لِابْنِهِ ٱلْمُطِنِعِ . . . نَكْبَةَ سَتَجِيْءُ فِيْ ٱحْتِفَالِ عَظِيْمٍ . . .

\* \*

قَالَ ٱلشَّابُ : وَجُنَّ جُنُونِيْ ؛ وَقَدْ كَانَ أَبِيْ مِنِ ٱحْتِرَامِيْ بِٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ لَا يُلْقَىٰ مِنْهُ ، فَلَجَأْتُ إِلَىٰ عَمِّيْ أَسْتَدْفِعُ بِهِ ٱلنَّكْبَةَ ، وَأَتَأَيَّدُ بِمَكَانِهِ عِنْدَ أَبِيْ ؛ وَبَنَثْتُهُ حُزْنِيْ وَأَفْضَيْتُ إِلَيْهِ بِشَأْنِيْ ، وَقُلْتُ لَهُ فِيْمَا قُلْتُ : ٱفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا شَيْئَا يَنْتَهِيْ بِيْ إِلَىٰ تِلْكَ ٱلْفَتَاةِ ، أَوْ يَنْتَهِيْ بِهِا إِلَيَّ ؛ وَمَا أَنْكِرُ أَنَهَا مِنْ ذَوَاتِ ٱلْقُرْبَىٰ ، وَأَنَّ فِيْ ٱحْتِمَالِيْ إِيَّاهَا وَاجِبًا وَرُجُولَةً ، وَفِيْ سَتْرِيْ لَهَا ثَوَابًا وَمُرُونَةً ، وَخَاصَةً فِيْ هَلْذَا ٱلزَّمَنِ ٱلْكَاسِدِ ٱلَّذِيْ بَلَغَتْ فِيْهِ ٱلْعَذَارَىٰ سِنَّ سَتْرِيْ لَهَا ثَوَابًا وَمُرُونَةً ، وَخَاصَةً فِيْ هَلْذَا ٱلزَّمَنِ ٱلْكَاسِدِ ٱلَّذِيْ بَلَغَتْ فِيهِ ٱلْعَذَارَىٰ سِنَّ الْمَدُونَةِ ، وَٱلدِّيْ الْقَلْبَ ٱلْعَاشِقَ كَافِرٌ بِٱلْوَاجِبِ وَٱلرُّجُولَةِ ، وَٱلثَوابِ وَٱلْمُرُونَةِ ، الْجَدَّاتِ . . . وَلَكِنَ ٱلْقَلْبَ ٱلْعَاشِقَ كَافِرٌ بِٱلْوَاجِبِ وَٱلرُّجُولَةِ ، وَٱلثَوابِ وَٱلْمُرُونَةِ ، وَبِالْمُونَةُ وَيُولِيْدُ أَنْ يَمْلِكَ ٱلنَّعْمَةً وَيُولِيْدُ أَنْ يَمْلِكَ ٱلنَّعْمَةً وَيُولِيْدُ أَنْ يَمْلِكَ ٱلنَّعْمَة وَيُولِيْهُ أَنْ يَمْلِكَ ٱلنَّتَعْمَ بِهَا ؛ وَكُلُّ مَنِ ٱعْتَرَضَهُ دُونَهَا كَانَ وَيَالِكُ أَلِكُمْ وَالاً فَ وَكُلُّ مَنِ ٱعْتَرَضَهُ دُونَهَا كَانَ

قَالَ : قَبَّحَ ٱللهُ حُبًّا يَجْعَلُ أَبَاكَ فِيْ فَلْبِكَ لِصًّا أَوْ كَٱللِّصِّ .

قُلْتُ : وَلَـٰكِنِّيْ حُرٌّ أَخْتَارُ مَنْ أَشَاءُ لِنَفْسِيْ . . . . . .

قَالَ : إِنْ كُنْتَ حُرًّا كَمَا تَزْعُمُ ، فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَخْتَارَ غَيْرَ ٱلَّتِيْ أَخْبَبْتَهَا ؟ أَلَا تَكُوْنُ ﴿ حُرًّا إِلَّا فِيْنَا نَحْنُ وَفِيْ هَدْمِ أُسْرَتِنَا ؟

قُلْتُ : وَلَـٰكِتْنِي مُتَعَلِّمٌ ، فَلَا أُرِيْدُ ٱلزَّوَاجَ إِلَّا بِمَنْ . . . . . . .

فَقَطَعَ عَلَيَّ وَقَالَ : لَيْتَكَ لَمْ تَتَعَلَّمْ ، فَلَوْ كُنْتَ نَجَّارًا أَوْ حَدَّادًا أَوْ حُوْذِيًّا ، لأَدْرَكْتَ بِطَبِيْعَةِ ٱلْحَيَاةِ أَنَّ ٱلَّذِيْنَ يَتَخَضَّعُوْنَ لِلْحُبِّ وَلِلْمَوْأَةِ هَذِهِ (١) ٱلْخُضُوْعَ ، هُمُ ٱلْفَارِغُوْنَ ٱلَّذِيْنَ يَسْتَطِيْعُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يَقْضِيَ فِيْ قُلُوبِهِمْ كُلَّ أَوْقَاتِ فَرَاغِهِ . . . . . .

أَمَّا ٱلْعَامِلُوْنَ فِيْ ٱلدَّيْنِ ، وَٱلْمُغَامِرُوْنَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱلْعَارِفُوْنَ بِحَقَائِقِ ٱلأُمُوْرِ ، وَٱلطَّامِعُوْنَ فِيْ ٱلْعَارِفُونَ فِيْ ٱلْعَرْاَةِ وَٱلْبُكَاءِ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ؛ وَنَظْرَتُهُمْ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةِ أَعْلَىٰ وَأَوْسَعُ ؛ وَعَنِ ٱلْبُكَاءِ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ؛ وَنَظْرَتُهُمْ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةِ أَعْلَىٰ وَأَوْسَعُ ؛ وَعَرْضُهُمْ مِنْهَا أَجَلُ وَأَسْمَىٰ ؛ وَقَدْ قَالَ نَبِيْنَا ﷺ : « ٱتَّقُوا ٱللهَ فِيْ ٱلنِّسَاءِ » [ مسلم ، رقم : ١٢١٨ ؛ أبو داود ، رقم : ١٩٠٥ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٠٧٤ ] . أَيْ ٱنْظُرُوا إِلَيْهِنَ مِنْ جَانِبِ تَقْوَىٰ ٱللهِ ؛ فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ تُقْدِمُ مِنْ رَجُلِهَا عَلَىٰ قَلْبٍ فِيْهِ ٱلْحُبُّ وَٱلْكَرَاهَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَدْرِيْ أَيُّ كُلُ مَنْ رَجُلِهَا عَلَىٰ قَلْبٍ فِيْهِ ٱلْحُبُّ وَٱلْكَرَاهَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَدْرِيْ أَيْ فَلْ فَيْ فَاللَهُ عَلَىٰ قَلْبٍ فِيْهِ ٱلْحُبُّ وَٱلْكَرَاهَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَدْرِيْ أَيْ كُلُ مَنْ رَجُلِهَا عَلَىٰ قَلْبٍ فِيْهِ ٱلْحُبُّ وَٱلْكَرَاهَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَدْرِيْ أَيْ كُلُ مَنْ أَلْمَرْأَةً نَبُذَ زَوْجَةً ، لَخَرِبَتِ ٱلدُّنْبَا وَلَفَسَدَ ٱلرُّجَالُ وَالنَّسَاءُ جَمِيْعًا . وَهَافِي ٱلنَّهُمُ مُو أَلْمُنَا وَعُمَلُ أَسْبَابِهَا ، وَسَيَمْضِيْ ٱلْوَقْتُ وَتَتَعَلَّرُ وَاللَّسَاءُ جَمِيْعًا . وَهَافِي ٱلنَّوْمِ هُو ٱلْمُنَعَفِّنَ غَدًا ، وَرُبَّمَا كَانَ ٱلْفَجُ هُو ٱلنَّاضِحِ بَعْدُ ؟

وَهَبْكَ لَا تُحِبُ ذَاتَ رَحِمِكَ ثُمَّ أَكْرَمْتَهَا وَأَخْسَنْتَ إِلَيْهَا وَسَتَرْنَهَا ، أَفَيَكُونُ عِنْدَكَ أَجْمَلَ مِنْ شُعُوْرِهَا أَنَّكَ ذُوْ ٱلْفَضْلِ عَلَيْهَا ؟ وَهَلْ أَكْرَمُ ٱلْكَرَمِ عِنْدَ ٱلتَّفْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَجْمَلَ مِنْ شُعُوْرِهَا أَنْكَ ذُوْ ٱلْفَضْلِ عَلَيْهَا ؟ وَهَلْ أَكْرَمُ ٱلْكَرَمِ عِنْدَ ٱلتَّفْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا هَلَا أَنْ يَكُونَ لَهَا هَلَا أَنْشُعُورُ فِيْ نَفْسٍ أُخْرَىٰ ؟ إِنَّ هَاذَا يَا بُنَيَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ حُبًّا فِيْهِ ٱلشَّهْوَةُ ، فَهُوَ حُبُّ إِنْسَانِيِّ فِيهِ ٱلشَّهْوَةُ ، فَهُو حُبُّ إِنْسَانِيِّ فِيهِ ٱلْمَجْدُ .

\* \* \*

وَوَقَعَتِ ٱلْمُشْكِلَةُ وَزُفَّتِ ٱلْمِسْكِينَةُ؛ فَكَيْفَ يَصْنَعُ ٱلرَّجُلُ بَيْنَ ٱلْمَحْبُوٰيَةِ وَٱلْمَكْرُوْهَةِ (٢)؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل : « هذا » بدلًا من : « هذه » .

 <sup>(</sup>رَجَاءٌ إِلَىٰ ٱلْفُرَّاءِ) : هَاذِهِ ٱلْقِصَّةُ وَاقِعَةٌ ، وَقَدْ بَنَىٰ ٱلرَّجُلُ بِٱمْرَأَتِهِ ، وَهُوَ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلَذِي لَا ٱسْمَ لَهُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ اَسْمُهُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ « شَهْرُ ٱلْعَسَلِ » . فَمَاذَا يَرَىٰ لَهُ ٱلْقَارِئُ مِنَ ٱلرَّأْيِ ؟ وَمَاذَا نَرَىٰ ٱلْقَارِئَةُ لِهَاذِهِ ٱلْعَرُوسِ ٱللَّابِسَةِ أَكْفَانَهَا فِيْ عَنْنِ ٱلرَّجُلِ ؟



لَمَّا فَرَغْتُ مِنْ مَقَالَاتِ ﴿ ٱلْمَجْنُونِ ﴾ (١) وَأَرْسَلْتُ ٱلأَخِيْرَةَ مِنْهَا ، قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : هَاذَا ٱلآخِرُ هُوَ ٱلآخِرُ مِنَ ٱلْمَجْنُونِ وَجُنُونِهِ ، وَمِنَ ٱلْفِكْرِ فِيْ تَخْلِيْطِهِ وَنَوَادِرِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ عَادَ إِلَيَّ الْآخِرُ هُوَ ٱلآخِرُ مِنَ ٱلْمَجْنُونِ وَجُنُونِهِ ، وَمِنَ ٱلْفِكْرِ فِيْ تَخْلِيْطِهِ وَنَوَادِرِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ عَادَ إِلَيَّ أَخْلَاطًا وَأَضْغَاثًا فَكَأَنِّي رَأَيْتُهُ فِيْ ٱلنَّوْمِ يَقُولُ لِيْ : ٱكْتُبْ مَقَالًا فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ . قُلْتُ : مَالِيْ وَلِلسِّيَاسَةِ وَأَنَا ﴿ مُوظَّفِنُ وَ أَيْتُكُومَةِ ، وَقَدْ أَخَذَتِ ٱلْحُكُومَةُ مِيثَاقَ ٱلْمُوطَّفِيْنَ : لِمَا عَرَفُوا مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَمِيْزَةٍ لَيَكُنُمُنَّهُ وَلَا يُبَيِّتُونَهُ ؟ فَقَالَ : هَاذِهِ لَيْسَتْ مُشْكِلَةً ، وَلَيْسَ هَاذَا يَصْلُحُ عُذْرًا ، وَٱلْمَخْرَجُ سَهْلٌ وَٱلتَّذْبِيْرُ يَسِيرٌ وَٱلْحَلُّ مُمْكِنٌ . قُلْتُ : فَمَا هُوَ ؟

قَالَ : ٱكْتُبْ مَا شِئْتَ فِيْ سِيَاسَةِ ٱلْحُكُوْمَةِ ، ثُمَّ ٱجْعَلْ تَوْقِيْعَكَ فِيْ آخِرِ ٱلْمَقَالِ هَاكَذَا : « مُصْطَفَىٰ صَادِقٌ ٱلرَّافِعِيُّ ؛ غَيْرُ مُوظَّفٍ بِٱلْحُكُوْمَةِ » . . .

فَهَالَذِهِ طَرِيْقَةٌ مِنْ طُرُقِ ٱلْمَجَانِيْنَ فِيْ حَلِّ ٱلْمَشَاكِلِ ٱلْمُعَقَّدَةِ ، لَا يَكُونُ ٱلْحَلُّ إِلَّا عُقْدَةً جَدِيْدَةً يَتِمُّ بِهَا ٱلْبَأْسُ وَيَتَعَذَّرُ ٱلإِمْكَانُ ، وَهِيَ بِعَيْنِهَا طَرِيْقَةُ ذَلِكَ ٱلطَّائِرِ ٱلأَبْلَهِ ٱلَّذِيْ يَرَىٰ الصَّائِدَ فَيُغَمِّضُ عَيْنَهُ وَيَلْوِيْ عُنُقَهُ وَيُخَبِّىءُ رَأْسَهُ فِيْ جَنَاحِهِ ظَنَّا عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرَ ٱلصَّائِدَ لَمْ يَرَهُ ٱلصَّائِدُ ، وَإِذَا تَوهَم أَنَّهُ ٱخْتَفَىٰ تَحَقَّقَ أَنَّهُ ٱخْتَفَىٰ ؛ وَمَا عَمَلُهُ ذَاكَ إِلَّا كَقَوْلِهِ لِلصَّيَادِ : إِنِّيْ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا . . . عَلَىٰ قِيَاسِ " غَيْرٍ مُوظَفِ " . . .

\* \* \*

وَقَدْ كُنْتُ ٱسْتَفْتَيْتُ ٱلْقُرَّاءَ فِيْ « ٱلْمُشْكِلَةِ » ، وَكَيْفَ يَتَّقِيْ صَاحِبُهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَكَيْفَ تَصْنَعُ صَاحِبَتُهَا ؛ فَتَلَقَّيْتُ كُتُبًا كَثِيْرَةً أَهْدَتْ إِلَيَّ عُقُوْلًا مُخْتَلِفَةً ؛ وَكَانَ مِنْ عَجَائِبِ ٱلْمَقَادِيْرِ

<sup>(\*\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ۱۳۲ ، ۱۸ شوال سنة ۱۳۰۶ هـ = ۱۳ يناير/كانون الآخر ۱۹۳٦ م ، السنة الوابعة ، الصفحات : ٤٥ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>١) { بَعْدَ أَنْ كَتَبْنَا ٱلْفَصْلَ ٱلأَوَّلَ مِنَ " ٱلْمُشْكِلَةِ » وَٱسْتَفْتَيْنَا ٱلْقُرَّاءَ فِيْ آخِرِهِ ، ٱنْتَظَرْنَا مُدَّةً ، وَكَتَبْنَا فِيْ هَالِمُ وَيُ الْمُرْءِ ٱلنَّانِيْ } . هَالِمَةً مِقَالَاتِ " ٱلْمَجْنُونِ » فَٱنْظُرْهَا فِيْ ٱلْمُرْءِ ٱلنَّانِيْ } .

أَنَّ أَوَّلَ كِتَابِ أُلْقِيَ إِلَيَّ مِنْهَا \_ كِتَابُ مَجْنُوْنِ ﴿ نَابِغَةٍ ﴾ كَنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ ، بَعَثَ بِهِ مِنَ ٱلْمُقَاهِرَةِ ، وَسَمَّىٰ نَفْسَهُ فِيْهِ (ٱلْمُصْلِحَ ٱلْمُنْتَظَرَ) وَهَلِذِهِ عِبَارَتُهُ بِحَرْفِهَا وَرَسْمِهَا كَمَا كُتِبَتْ وَكَمَا تُقْرَأُ ؛ فَإِنَّ نَشْرَ هَلذَا ٱلنَّصِ كَمَا هُوَ ، يَكُوْنُ أَيْضًا نَصًّا عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْعَقْلِ كَيْفَ هُو . . .

قَالَ: ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْكُوْنَ تَعِبَتْ فِيهِ آرَاءُ ٱلْمُصْلِحِيْنَ ، وَكُتُبُ ٱلأَنْبِيَاءِ زُهَاءَ قُرُوْنِ عَدِيْدَةٍ ، وَدَائِمًا نَرَىٰ ٱلطَّبِيْعَةَ تَنْتَصِرُ . وَلَقَدْ نَرَىٰ ٱلْحَيْوَانَ يَعْلَمُ كَيْفَ يَعِيْشُ بِجِوَارِ ٱلِيْفِهِ ، وَٱلطَّيْرَ كَيْفَ يَعِيْشُ بِجِوَارِ ٱلِيْفِهِ ، وَٱلطَّيْرَ كَيْفَ يَوْكُنُ إِلَىٰ عُشِّ حَبِيْبَتِهِ ، إِلَّا ٱلإِنْسَانَ . وَلَقَدْ تَفَنَّنَ ٱلْمُشَرِّعُوْنَ فِي أَسْمَاءِ ; الطَّارَتِ وَٱلتَّقَالِيْدِ وَٱلْمَحْمِيَّةِ وَٱلشَّرَفِ وَٱلْعِرْضِ ، وَإِنَّ جَمِيْعَ هَلَذِهِ ٱلأَشْيَاءِ تَزُولُ أَمَامَ شَلْطَانِ ٱلدُّوحِ ؟

وَرَأْيِيْ لِهَانَا ٱلشَّابُ أَلَّا يُطِيْعَ أَبَاهُ وَلَوْ ذَهَبَ إِلَىٰ مَا يُسَمُّوْهُ ٱلْجَحِيْمَ (كَذَا) إِذَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَعِيْشَ ٱلْحَيَاةَ ٱلْوَاحِدَةَ ٱلَّتِيْ يَحْيَاهَا وَيَتَمَتَّعَ بِٱلْحُبِّ ٱلْوَاحِدِ ٱلْمُقَدَّرِ لَهُ ، مَا دَامَ قَلْبُهُ ٱصْطَفَاهَا وَرُوْحُهُ تَهْوَاهَا ؛ وَلَوْ تَوَكَّنُهُ بَعْدَ سِنِيْنَ قَلِيْلَةٍ لِأَيِّ دَاعٍ مِنْ دَوَاعِ ٱلانْفِصَالِ . (كَذَا) .

وَهَلْنَا لَيْسَ مُجَرَّدَ رَأَي مُجَرَّب ، وَإِنَّمَا هُوَ رَأْيُ أَكْبَرِ عَقْلِ أَنْجَبَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ حَتَّىٰ الْآنَ مَلْذَا ٱلْمَقَالَ سَيُشَارُ إِلَيْهِ الْآنَ مَلَا اللَّمَقَالَ سَيُشَارُ إِلَيْهِ فِي مَجَلَّةِ (ٱلرَّسَالَةِ) ، وَهَلْذَا ٱلرَّأْيُ سَيُعْمَلُ بِهِ ، وَصَاحِبُ هَلْذَا ٱلرَّأْيِ سَيَخْلُدُ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، وَسَيَضَعُ ٱلأُسُسَ وَٱلْقَوَانِيْنَ ٱلدَّنْيَ تَصْلُحُ لِبَنِيْ ٱلإِنْسَانِ مَعَ سُمُو ٱلرُّوْحِ بَعْدَ أَنْ أَفْسَدَتْ أَخْلَاقَهُ عِبَادَةُ ٱلْمَالِ .

إِنَّ ٱلإِنْسَانَ يَحْيَا حَيَاةً وَاحِدَةً فَلْيَجْعَلْهَا بِأَحْسَنِ مَا تَكُوْنُ ، وَلْيُمَتَّعْ رُوْحَهُ بِمَا تُمَتِّعُ بِهِ جَمِيْعُ ٱلْمَخْلُوْقَاتِ سِوَاهُ . وَإِلَىٰ ٱلْمُلْتَقَىٰ فِيْ مِيْدَانِ ٱلْجِهَادِ » .

## (ٱلْمُصْلِحُ ٱلْمُنْتَظَرُ ) ٱنْتَهَىٰ . .

وَهَـٰـٰذَا ٱلْكِتَابُ يَحُلُّ (ٱلْمُشْكِلَةَ) عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ﴿ غَيْرِ مُوَظَّفِ﴾ . . . فَلْيَعْتَقِدِ ٱلْعَاشِقُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَزَوِّجٍ فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مَتَزَوِّجٍ ، وَإِذَا هُوَ يَتَقَلَّبُ فِيْمَا شَاءَ ؛ وَتَسْأَلُ ٱلْكَاتِبَ ثُمَّ مَاذَا ؟ فَيَقُوْلُ لَكَ : ثُمَّ ٱلْجَحِيْمُ . . . وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَا ٱلْكِتَابَ بِطُوْلِهِ وَعَرْضِهِ لِأَنَّنَا قَرَأْنَاهُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ ، فَقَدْ نَبَهَتْنَا عِبَارَةُ ﴿ أَكْبَرُ عَقْلٍ أَنْجَبَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ حَتَّىٰ ٱلآنَ ﴾ إِلَىٰ أَنَّ فِيْ ٱلْكَلَامِ إِشَارَةً مِنْ قُوَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيْ ٱلْغَيْبِ ، فَقَرَأْنَاهُ عَلَىٰ وَحْيِ هَلذِهِ ٱلإِشَارَةِ وَهَدْيِهَا ، فَإِذَا تَرْجَمَةُ لُغَةِ ٱلْغَيْبِ فِيْهِ :

﴿ وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ ٱلْمُشْكِلَةِ ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُوْنَ مَجْنُوْنًا أَوْ كَافِرًا بِٱللهِ وَبِٱلآخِرَةِ
 فَهَاذَا هُوَ ٱلرَّأْيُ . كُنْ حَيْوَانًا تَنْتَصِرُ فِيْهِ ٱلطَّبِيْعَةُ وَٱلسَّلَامُ !» .

#### \* \* \*

نِلْكَ إِحْدَىٰ عَجَائِبِ ٱلْمَقَادِيْرِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ ٱلْقِيَ إِلَيَّ ؛ أَمَّا ٱلْعَجِيْبَةُ ٱلنَّانِيَةُ فَإِنَّ آخِرَ كِتَابِ ٱلْقِي إِلَيَّ ؛ أَمَّا ٱلْعَجِيْبَةُ ٱلنَّانِيةُ فَإِنَّ ٱلتَّغْبِيْرِ كِتَابِ تَلَقَيْتُهُ كَانَ مِنْ صَاحِبَةِ ٱلْمُشْكِلَةِ نَفْسِهَا ؛ وَهُو كِتَابٌ آيَةٌ فِي ٱلظَّرْفِ وَجَمَالِ ٱلتَّغْبِيْرِ وَإِشْرَاقِ ٱلنَّفْسِ فِي أَسْرَارِهَا ، يَمُورُ مَوْرَ ٱلضَّبَابِ ٱلرَّفِيْقِ مِنْ وَرَائِهِ ٱلأَشِيعَةُ ، فَهُو يَحْجُبُ جَمَالًا لِيُظْهِرَ مِنْهُ جَمَالًا آخَرَ ؛ وَكَأَنَّهُ يَعْرِضُ بِذَلِكَ رَأْيًا لِلتَّظْرِ وَرَأْيًا لِلتَّصَوُّرِ ، وَيَأْتِيْ بِكَلَامِ يَعْرَفُ بِلَاللَّا لِلتَّطْرِ وَرَأْيًا لِلتَّصَوُّرِ ، وَيَأْتِيْ بِكَلَامِ يَقْرَأُ بِٱلْعَيْنِ قِرَاءَةً وَبِٱلْفِكْرِ قِرَاءَةً غَيْرَهَا ؛ وَلَفْظُهَا سَهْلٌ سَهْلٌ سَهْلٌ ، قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ ، حَتَى كَأَنَّ وَجْهَهَا هُو يُحَدِّئُكَ لَا لَفْظَهَا ؛ وَمَادَّةُ مَعَانِيْهَا مِنْ قَلْبِهَا لَا مِنْ فِكْرِهَا ، وَهُو قَلْبٌ سَلِيْمُ مُقْفَلٌ وَجْهَهَا هُو يُحَدِّئُكَ لَا لَفْظَهَا ؛ وَمَادَّةُ مَعَانِيْهَا مِنْ قَلْبِهَا لَا مِنْ فِكْرِهَا ، وَهُو قَلْبٌ سَلِيْمُ مُقْفَلٌ وَجْهَهَا هُو يُحَدِّئُكَ لَا لَفْظَهَا ؛ وَمَادَّةُ مَعَانِيْهَا مِنْ قَلْبِهِ عَلَيْهِ إِسْتَوْسَالُهُ إِلَى ٱلإِيْمَانِ بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ إِسْتُوسَالُهُ إِلَى ٱلإِيْمَانِ بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ إِسْتَوْسَالُهُ إِلَى ٱلإِيْمَانِ بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ إِسْتَوْسَالُهُ إِلَى الإِيْمَانِ بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ إِسْتُوسَالُهُ إِلَى الإِيمَانِ بِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مِنْ فِي عُرُورٌ وَلَا كِيْرِياءُ وَلَا حِقْدٌ وَلَا غَضَبٌ ، وَلَا يَكُرُثُهُ مَا هُو فِيْهِ .

وَمِنْ نَكَدِ ٱلدُّنْيَا أَنَّ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ لَا يُخْلَقُ بِفَضَائِلِهِ إِلَّا لِيُعَاقَبَ عَلَىٰ فَضَائِلِهِ ؟ فَغِلْظَةُ ٱلنَّاسِ عِقَابٌ لِرِقَّتِهِ ، وَغَدْرُهُمْ نِكَايَةٌ لِوَفَائِهِ ، وَتَهَوَّرُهُمْ رَدٌّ عَلَىٰ أَنَاتِهِ ، وحُمْقُهُمْ تَكْدِيْرٌ لِسُكُونِهِ ، وَكَذِبُهُمْ تَكْذِيْبٌ لِلصِّدْقِ فِيْهِ .

وَمَا أَرَىٰ هَاذَا الْقَلْبَ مَأْخُوذًا بِحُبِّ ذَلِكَ الشَّابُ وَلَا مُسْتَهَامًا بِهِ لِذَاتِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ يَتَعَلَّقُ صُورًا عَفْلِيَّةً جَمِيْلَةً كَانَ مِنْ عَجَائِبِ ٱلاتَّفَاقِ أَنْ عَرَضَتْ لَهُ فِيْ هَاذَا ٱلشَّابِّ أَوَّلَ مَا عَرَضَتْ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مَا ؛ وَسَيَكُونُ مِنْ عَجَائِبِ ٱلاتَّفَاقِ أَيْضًا أَنْ يَزُوْلَ هَاذَا ٱلْحُبُّ زَوَالَ ٱلْوَاحِدِ إِذَا وُجِدَتِ ٱلْعَشَرَةُ ، وَزَوَالَ ٱلْعَشَرَةِ إِذَا وُجِدَتِ ٱلْمِئَةُ ، وَزَوَالَ ٱلْمِئَةِ إِذَا وُجِدَ ٱلأَلْفُ .

وَيَعْدَ هَـٰذَا كُلِّهِ فَصَاحِبَهُ ٱلْمُشْكِلَةِ فِيْ كِتَابِهَا كَأَنَّمَا تَكْتُبُ فِيْ نَقْدِ ٱلْحُكُوْمَةِ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ جَعْلِ ٱلتَّوْقِيْعَ : " فُلَانٌ غَيْرُ مُوَظَّفٍ بِٱلْحُكُوْمَةِ » . . . وَهِيَ فِيْمَا كَتَبَتْ كَٱلنَّهْرِ ٱلَّذِيْ يَتَحَدَّرُ بَيْنَ شَاطِئَيْهِ مُدَّعِيّا أَنَّهُ هَارِبٌ مِنَ ٱلشَّاطِئَيْنِ مَعَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا يَجْرِيْ : تُحِبُّ صَاحِبَهَا وَتَلْقَاهُ ؛ ثُمَّ هِيَ عِنْدَ نَفْسِهَا غَيْرُ جَانِيَةٍ عَلَيْهِ وَلَا عَلَىٰ زَوْجَتِهِ . . . فَلَيْتَ شِعْرِيْ عَنْهَا ، مَا عَسَىٰ أَنْ تَكُوْنَ ٱلْجِنَايَةُ بَعْدَ زَوَاجِ ٱلرَّجُلِ غَيْرَ هَاذَا ٱلْحُبِّ وَهَاذَا ٱللَّقَاءِ ؟

وَنَحْنُ مَعًا كَأْرِسْطَاطَالِيْسَ مَعَ صَدِيْقِهِ ٱلظَّالِمِ حِيْنَ قَالَ لَهُ : هَبْنَا نَقْدِرُ عَلَىٰ مُحَابَاتِكَ فِيْ أَلَّا تَقُوْلَ إِنَّكَ ظَالِمٌ ؟ أَلَّا تَقُولُ إِنَّكَ ظَالِمٌ ؟

وَهَـٰذَا كَلَامٌ كَأَنَّهَا تَقُوْلُ فِيْهِ : إِنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيْعُ حَلَّ ٱلْمُشْكِلَةِ إِلَّا صَاحِبُهَا ، [ وَأَنَّ صَاحِبَهَا ] غَيْرُ مُسْتَطِيْعِ حَلَّهَا إِلَّا بِجِنَايَةٍ يَذْهَبُ فِيْهَا نَعِيْمُهُ ، أَوْ بِجُنُوْنِ يَذْهَبُ فِيْهِ عَقْلُهُ . فَإِنْ حَلِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَدُ ٱثْنَيْنِ : إِمَّا أَحْمَقُ أَوْ مَجْنُوْنٌ مَا مِنْهُمَا بُدُّ . . .

وَلِسَانُ ٱلْغَيْبِ نَاطِقٌ فِيْ كَلَامِهَا بِأَنَّ أَحْسَنَ حَلِّ لِلْمُشْكِلَةِ هُوَ أَنْ تَبْقَىٰ بِلَا حَلّ ، فَإِنَّ بَعْضَ ٱلشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ .

\* \* \*

وَٱلْعَجِيْبَةُ ٱلثَّالِثَةُ أَنَّ « نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ »(١) جَاءَ زَائِرًا بَعْدَ أَنْ قَرَأَ مَقَالَاتِ (ٱلْمَجْنُوْنِ) ، فَرَأَىٰ بَيْنَ يَدَيْ هَاذِهِ ٱلْكُتُبَ ٱلَّتِيْ تَلَقَّيْتُهَا وَأَنَا أَعْرِضُهَا وَأَنْظُرُ فِيْهَا لِأَتَخَنَّوَهُ مِنْهَا ، فَسَأَلَ فَخَبُرْتُهُ ٱلْخَبَرَ ؛ فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَ هَاذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ مَجْنُوْنٌ . . . لَوِ ٱمْتَحَنُوهُ فِيْ ٱلْجُغْرَافْيًا وَقَالُوا لَهُ : مَا هِيَ أَشْهَرُ صِنَاعَةٍ فِيْ بَارِيْسَ Paris ؟ لأَجَابَهُمْ : أَشْهَرُ مَا تُعْرَفُ بِهِ بَارِيْسُ Paris أَنَّهَا تَصْنَعُ (ٱلْبُودْرَةُ) لِوَجْهِ حَبِيْبَتِيْ . . . .

قُلْتُ : فَكَيْفَ يَرْتَدُ هَاذَا ٱلْمَجْنُونُ عَاقِلًا ؟ وَمَا عِلَاجُهُ عِنْدَكَ ؟

<sup>(</sup>١) هُوَ لَقَبُ ٱلْمَجْنُوٰنِ ، فَأَنْظُرْ مَقَالَاتِهِ فِيْ ٱلْجُزْءِ ٱلثَّانِيُّ .

قَالَ : وَجُّه ْ فِيْ طَلَبِ (١ . ش)(١) لِيَجِيْءَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ ٱكْتُبْ : جَلَسَ « نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ » مَجْلِسَهُ لِلإِفْتَاءِ فِيْ حَلِّ ٱلْمُشْكِلَةِ فَأَفْتَىٰ مُرْتَجِلًا :

﴿ إِنَّ مَنْطِقَ ٱلأَشْيَاءِ وَعَقْلِيَّةَ ٱلأَشْيَاءِ صَرِيْحَانِ فِيْ أَنَّ مُشْكِلَةَ ٱلْحُبِّ ٱلَّتِيْ يَعْسُرُ حَلُهَا وَيَتَعَذَّرُ مَجَازُ ٱلْعَقْلِ فِيْهَا ، لَيْسَتْ هِيَ مُشْكِلَةَ هَـٰذَا ٱلْعَاشِقِ أَكْرَهُوْهُ عَلَىٰ ٱلرَّوَاجِ بِٱمْرَأَةٍ يَحْمِلُهَا ٱلْقَلْبُ أَوْ لَا يَحْمِلُهَا ، وَإِنَّمَا تِلْكَ هِيَ مُشْكِلَةُ أَمْبُرَاطُوْرِ ٱلْحَبَشَةِ يُرِيْدُوْنَ إِرْغَامَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِيْطَالْيَا ، وَيَذْهَبُوْنَ يَرُفُونَهَا إِلَيْهِ بِٱلدَّبَّابَاتِ وَٱلرَّشَّاشَاتِ وَٱلْغَازَاتِ ٱلسَّامَّةِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَأْسُ هَـٰذَا ٱلْعَاشِقِ ٱلْمَجْنُوْنِ فَارِغًا مِنَ ٱلْعَقْلِ ٱلَّذِيْ يَعْمَلُ عَمَلَ ٱلْعَقْلِ ، إِذَا لَكَانَتْ مَجَارِيْ عَقْلِهِ مُطَّرِدَةً فِيْ رَأْسِهِ ، فَٱنْحَلَّتْ مُشْكِلَتُهُ بِأَسْبَابِ تَأْتِيْ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهَا أَوْ لَكَانَتْ مَجَارِيْ عَقْلِهِ مُطَّرِدَةً فِيْ رَأْسِهِ عَقْلَ بَطْنِهِ لَا عَقْلَ ٱلرَّأْسِ ، كَذَلِكَ ٱلشَّرِهُ ٱلْبَخِيْلُ ٱلَّذِيْ طَبَحَ وَالْتِ نَفْسِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّ فِيْ رَأْسِهِ عَقْلَ بَطْنِهِ لَا عَقْلَ ٱلرَّأْسِ ، كَذَلِكَ ٱلشَّرِهُ ٱلْبَخِيْلُ ٱلَّذِيْ طَبَحَ قِدْرًا وَقَعَدَ هُو وَٱمْرَأَتُهُ يَأْكُلَانِ ، فَقَالَ : مَا أَطْيَبَ هَائِهِ ٱلْوَلَا الرَّكَامُ . . . قَالَتِ الْمُرَاتُهُ : أَيُّ زِحَامٍ هَـٰهُنَا ؟ إِنَّمَا أَنَا وَٱنْتَ . قَالَ : كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَكُونَ أَنَا وَٱلْقِدْرُ فَقَطْ . . .

فَعَقْلُ ٱلنَّهَمِ فِيْ رَأْسِ هَـٰذَا كَعَقْلِ ٱلشَّهْوَةِ فِيْ رَأْسِ ذَاكَ : كِلَاهُمَا فَاسِدُ ٱلتَّقْدِيْرِ لَا يَعْمَلُ أَعْمَلُ ٱلنَّوْجَةُ مِنْ أَجْلِ رِطْلٍ مِنَ ٱللَّحْمِ ، وَيُرِيْدُ أَعْمَالَ ٱلزَّوْجَةُ مِنْ أَجْلِ رِطْلٍ مِنَ ٱللَّحْمِ ، وَيُرِيْدُ ٱلاَخَوُ مِثْلَ ذَلِكَ فِيْ رِطْلٍ مِنَ ٱلْحُبِّ . . .

وَإِذَا فَسَدَ ٱلْعَقْلُ هَاذَا ٱلْفَسَادَ ٱبْتَلَىٰ صَاحِبَهُ بِٱلْمَشَاكِلِ ٱلصَّبْيَانِيَّةِ ٱلْمُضْحِكَةِ : لَا تَكُونُ مِنْ شَيْءٍ كَبِيْرٍ ، وَلَا يَكُونُ مِنْهَا شَيْءٌ كَبِيْرٌ ، وَهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا لَوْ وُزِنَتْ كَانَتْ قَنَاطِيْرَ مِنَ ٱلتَّعْقِيْدِ، وَلَوْ كِبْلَتْ بَلَغَتْ أَرَادِبً مِنَ ٱلْخُمُوضِ. ٱلتَّعْقِيْدِ، وَلَوْ يَبْسَتِ ٱمْتَدَّتْ إِلَىٰ فَرَاسِخَ مِنَ ٱلْغُمُوضِ.

هَاتَانِ ٱلْمَرْأَتَانِ : (ٱلْحَبِيْبَةُ وَٱلزَّوْجَةُ) ، إِمَّا أَنْ تَكُوْنَا جَمِيْعًا آمْرَأَتَيْنِ ، فَٱلْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ فَلَا مُشْكِلَةَ ؛ وَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَٱلْمَعْنَىٰ كَذَلِكَ وَاحِدٌ فَلَا مُشْكِلَةَ ؛ وَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ إِخْدَاهُمَا ٱمْرَأَةٌ وَٱلأُخْرَىٰ قِرْدَةٌ أَوْ هِرْدَةٌ ، وَهَلَهُنَا ٱلْمُشْكِلَةُ . (حَاشِيَةٌ : ٱلْهِرْدَةُ مِنْ أَوْضَاعِ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ فِيْ ٱللَّغَةِ ، وَمَعْنَاهَا ٱلأُنْفَىٰ لَيْسَتْ مِنْ إِنَاثِ ٱلأَنَاسِيِّ وَلَا ٱلْبَهَائِمِ . . .).

فَإِنْ زَعَمَ ٱلْعَاشِقُ أَنَّ زَوْجَتَهُ قِرْدَةٌ فَهُوَ كَاذِبٌ ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهَا ٱلْهِرْدَةُ فَهُوَ أَكْذَبُ ؟

<sup>(</sup>١) هو أمين حافظ شرف . بسّام .

وَٱلْمُشْكِلَةُ هُنَا مُشْكِلَةُ كُلِّ ٱلْمَجَانِيْنِ ، فَفِيْ مُخِّهِ مَوْضِعٌ أَفْرَطَ عَلَيْهِ ٱلشُّعُوْرُ فَأَفْسَدَهُ ، وَأَوْقَعَ بِفَسَادِهِ ٱلْخَطَأَ فِي ٱلنَّافَةِ مَنْ وَابْتَلَاهُ مِنْ هِلْذَا ٱلْخَطَأْ بِٱلْعَمَىٰ عَنِ ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَجَعَلَ زَوْجَتَهُ ٱلْمِسْكِيْنَةَ هِي مَعْرِضَ هَلْذَا ٱلْعَمَىٰ وَهَلْذَا ٱلْخَطَأَ وَهَلْذَا ٱلْفَسَادَ ؛ وَلَا عَيْبَ فِيْهَا ، لِأَنَّهَا مِنْ زَوْجِهَا كَالْحَقِيْقَةِ ٱلنِّنِي يَتَخَبَّطُ فِيْهَا ٱلْمَجْنُونُ مُدَّةَ جُنُونِهِ ، فَتَكُونُ مَجْلَىٰ هَذَيَانِهِ وَمَعْرِضَ حَمَاقَاتِهِ ، وَهِيَ ٱلْحَقِيْقَةُ غَيْرَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَجْنُونُ مُدَّةً جُنُونِهِ ، فَتَكُونُ مَجْلَىٰ هَذَيَانِهِ وَمَعْرِضَ حَمَاقَاتِهِ ، وَهِيَ ٱلْحَقِيْقَةُ غَيْرَ ٱللهُ هُوَ ٱلْمَجْنُونُ مُ

فَإِنْ كَانَتْ هَلَذِهِ الْحَقِيْقَةُ مَسْأَلَةً حِسَابِيَّةَ ٱسْتَمَرَّ ٱلْمَجْنُونُ مُدَّةَ جُنُونِهِ يَقُولُ لِلنَّاسِ : خَمْسُوْنَ وَخَمْسُوْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَلَا يُصَدِّقُ أَبَدًا أَنَّهَا مِثَةٌ كَامِلَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةً عِلْمِيَّةً قَضَىٰ ٱلْمَجْنُونُ أَيَّامَهُ يُشْعِلُ ٱلتُّرَابَ لِيَجْعَلَهُ بَارُوْدًا يَنْفَجِرُ وَيَتَفَرْقَعُ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيْ عَقْلِهِ أَبَدًا أَنَّ هَلَذَا تُرَابٌ مُنْطَفِىٌ بِٱلطَّبِيْعَةِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةً قَلْبِيَّةً ٱسْتَمَرَّ ٱلْمَجْنُونُ يَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَتَهُ قِرْدَةٌ أَوْ هِرْدَةٌ ، وَلَا يَشْعُورُ أَبَدًا أَنَهَا ٱمْرَأَةٌ .

فَإِنْ صَحَّ أَنَّ هَـٰـذَا ٱلرَّجُلَ مَجْنُونٌ فَعِلَاجُهُ أَنْ يُرْبَطَ فِيْ ٱلْمَارِسْتَانِ ، ثُمَّ يَجِيْءُ أَهْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ بِزَوْجَتِهِ فَيَسْأَلُونَهُ : أَهَـٰلـٰذِهِ آمْرَأَةٌ أَمْ قِرْدَةٌ أَمْ هِرْدَةٌ ؟ ثُمَّ لَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُ حَتَّىٰ يَرَاهَا آمْرَأَةً ، وَيَعْرِفَهَا آمْرَأَتَهُ ، فَيُقَالُ لَهُ حِيْنَتِلْدٍ : إِنْ كُنْتَ رَجُلًا فَتَخَلَقْ بِأَخْلَقِ ٱلرَّجَالِ .

أَمَّا إِنْ كَانَ ٱلرَّجُلُ عَاقِلًا مُمَيِّرًا صَحِيْحَ ٱلتَّفْكِيْرِ وَلَلكِنَّهُ مَرِيْضٌ مَرَضَ ٱلْحُبِّ ، فَلَا يَرَىٰ (ٱلنَّابِغَةُ) أَشْفَىٰ لِلَـاثِهِ وَلَا أَنْجَعَ فِيْهِ مِنْ أَنْ يَسْتَطِبَّ بِهَلذِهِ ٱلأَشْفِيَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّىٰ يَذْهَبَ سَفَامُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ بِهَا كُلِّهَا :

ٱلدَّوَاءُ ٱلأَوَّلُ : أَنْ يَجْمَعَ فِكْرَهُ قَبْلَ نَوْمِهِ فَيَحْصُرَهُ فِيْ زَوْجَتِهِ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَقُوْلُ : زَوْجَتِيْ ، زَوْجَتِيْ . حَتَّىٰ يَنَامَ . فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ مَا بِهِ فِيْ أَيَامٍ قَلِيْلَةٍ فَٱلدَّوَاءُ ٱلثَّانِيْ .

ٱلدَّوَاءُ ٱلثَّانِيْ : أَنْ يَتَجَرَّعَ شَرْبَةً مِنْ زَيْتِ ٱلْخَرْوَعِ كُلَّ أُسْبُوْعٍ . . . وَيَتَوَهَّمَ كُلَّ مَرَّةٍ أَنَّهُ يَتَجَرَّعُهَا مِنْ يَدِ حَبِيْبَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَشْفِهِ هَـٰذَا فَٱلدَّوَاءُ ٱلثَّالِثُ .

ٱلدَّوَاءُ ٱلثَّالِثُ : أَنْ يَذْهَبَ فَيَبِيْتَ لَيْلَةً فِيْ ٱلْمَقَابِرِ ، ثُمَّ يَنْظُرَ نَظَرَهُ فِيْ أَيْ ٱلْمَرْ أَتَيْنِ يُرِيْدُ أَنْ يَلْقَىٰ ٱللهَ بِهَا وَبِرِضَاهَا عَنْهُ وَبِثَوَابِهِ فِيْهَا ؛ وَأَيَّتُهُمَا هِيَ مَوْضِعُ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنْ لَمْ يُبْصِرْ رُشْدَهُ بَعْدَ هَلْذَا فَٱلدَّوَاءُ ٱلرَّابِعُ . ٱلدَّوَاءُ ٱلرَّابِعُ : أَنْ يَخْرُجَ فِيْ (مُظَاهَرَةٍ) . . . فَإِذَا فُقِئَتْ لَهُ عَيْنٌ أَوْ كُسِرَتْ لَهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ ، ثُمَّ لَمْ تَنَحُلَّ حَبِيْبَتُهُ ٱلْمُشْكِلَةَ بِنَفْسِهَا . . . فَٱلدَّوَاءُ ٱلْخَامِسُ .

آلدَّوَاءُ ٱلْخَامِسُ: أَنْ يَصْنَعَ صَنِيْعَ ٱلْمُبْتَلَىٰ بِٱلْحَشِيْشِ وَٱلْكُوْكَايِيْنِ ، فَيَذْهَبَ فَيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إِلَىٰ ٱلسِّجْنِ لِيَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدِهِ فَيَنْسَىٰ هَـلاَا ٱلتَّرَفَ ٱلْعَقْلِيَّ ، ثُمَّ لِيَعْرِفَ مِنْ أَعْمَالِ ٱلسِّجْنِ جِدَّ ٱلْحَيَاةِ وَهَزْلَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَنْزِعْ عَنْ جَهْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَٱلدَّوَاءُ ٱلسَّادِسُ .

ٱلدَّوَاءُ ٱلسَّادِسُ : أَنَّهُ كُلَّمَا تَحَرَّكَ دَمُهُ وَشَاعَتْ فِيْهِ حَرَارَةُ ٱلْحُبِّ ، لَا يَذْهَبُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّهَا ، وَلَا يَتَوَخَّىٰ نَاحِيَتَهَا ، بَلْ يَذْهَبُ مِنْ فَوْرِهِ إِلَىٰ حَجَّامٍ يَحْجِمُهُ . . . لِيُطْفِىءَ عَنْهُ ٱلدَّمَ يُحِبُّهَا ، وَلَا يَتَوَخَّى نَاحِيَتَهَا ، بَلْ يَذْهَبُ مِنْ فَوْرِهِ إِلَىٰ حَجَّامٍ يَحْجِمُهُ . . . لِيُطْفِىءَ عَنْهُ ٱلدَّمَ بِإِخْرَاجِ ٱلدَّمِ ؛ وَهَالِذِهِ هِيَ ٱلطَّرِيْقَةُ ٱلَّتِيْ يَصْلُحُ بِهَا مَجَانِيْنُ ٱلْعُشَّاقِ ، وَلَوْ تَبَدَّلُوا بِهَا مِنَ ٱلانْتِحَارِ لَعَاشُوا هُمْ وَٱنْتَحَرَ ٱلْحُبُّ » .

قَالَ ﴿ نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ﴾ : ﴿ فَإِنْ بَطَلَتْ هَـٰذِهِ ٱلأَشْفِيَةُ ٱلسَّتَةُ ، وَبَقِيَ ٱلرَّجُلُ جَمُوْحًا لَا يُرَدُّ عَنْ هَوَاهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلدَّوَاءُ ٱلسَّابِعُ .

ٱلدَّوَاءُ ٱلسَّابِعُ : أَنْ يُضْرَبَ صَاحِبُ ٱلْمُشْكِلَةِ خَمْسِيْنَ قَنَاةً يُصَكُّ بِهَا (١) وَاقِعَةً مِنْهُ حَيْثُ تَقَعُ مِنْ رَأْسِهِ وَصَدْرِهِ وَظَهْرِهِ وَأَطْرَافِهِ ، حَتَّىٰ يَنْهَشِمَ عَظْمُهُ ، وَيَنْقَصِفَ صُلْبُهُ ، وَيَنْشَدِخَ رَأْسُهُ ، وَيَنْقَرِفُ عِلْمُهُ ، وَيَنْقَرِفُ مَ وَتُوضَعُ لَهُ رَأْسُهُ ، وَيَتَفَرَّى جِلْدُهُ ؛ ثُمَّ تُطْلَىٰ جِرَاحُهُ وَكُسُوْرُهُ بِٱلْأَطْلِيَةِ وَٱلْمَرَاهِمِ ، وَتُوضَعُ لَهُ الأَضْمِدَةُ وَٱلْعَصَائِبُ ، وَيُتْرَكُ حَتَّىٰ يَبْرَأَ عَلَىٰ ذَلِكَ : أَعْرَجَ مُتَخَلِّعًا مُبَعْثَرَ ٱلْخَلْقِ مَكْسُوْرَ الأَضْمِدَةُ وَٱلْعَصَائِبُ ، وَيُتْرَكُ حَتَّىٰ يَبْرَأَ عَلَىٰ ذَلِكَ : أَعْرَجَ مُتَخَلِّعًا مُبَعْثَرَ ٱلْخَلْقِ مَكْسُوْرَ الْأَضْلِ ، فَإِنْ شَاءَ ٱللهُ . . . . . . » .

قُلْنَا : فَإِنْ لَمْ يَشْفِهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَصْرِفْ عَنْهُ غَائِلَةَ ٱلْحُبِّ ؟

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَشْفِهِ ذَلِكَ فَٱلدَّوَاءُ ٱلثَّامِنُ .

ٱلدَّوَاءُ ٱلنَّامِنُ : أَنْ يُعَادَ عِلَاجُهُ بِٱلدَّوَاءِ ٱلسَّابِعِ . . . . . .

مصطفى صادق الرافعي

<sup>(</sup>١) ٱلْفَنَاةُ: هِيَ ٱلْعَصَا ٱلْغَلِيْظَةُ ٱلَّتِي يُقَالُ لَهَا ﴿ ٱلشُّوْمَةُ ﴾ . وَٱلصَّلُّ خَاصٌّ فِيْ ضَرْبِ ٱلرَّأْسِ ، وَلَاكِنْ لَمَّا كَانَتْ عِظَامُ صَاحِبِ ٱلْمُشْكِلَةِ مَقْصُوْدَةً فِيْ هَلْذَا ٱلْعِلَاجِ . . . فَقَدْ جَازَ ٱسْتِعْمَالُ ٱلصَّكَ فِيْ ٱلْجِسْمِ كُلِّهِ كَمَا رَأَيْتَ .



أُمَّا ٱلْبَقِيَّةُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلآرَاءِ ٱلَّتِيْ تَلَقَّيْتُهَا فَكُلُّ أَصْحَابِهَا مُتَوَافِقُونَ عَلَىٰ مِثْلِ ٱلرَّأْيِ ٱلْوَاحِدِ ، مِنْ وُجُوْبِ إِمْسَاكِ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلإِقْبَالِ عَلَيْهَا ، وَإِرْسَالِ " تِلْكَ " وَٱلانْصِرَافِ عَنْهَا ، وَأَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ فِيْ ذَلِكَ عَزْمٌ لَا يَتَقَلْقَلُ وَمَضَاءٌ لَا يَنْشَنِيْ ، وَأَنْ يَصْبِرَ لِلنِّفْرَةِ حَتَّىٰ يَسْتَأْنِسَ وَأَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ فِيْ ذَلِكَ عَزْمٌ لَا يَتَقَلْقَلُ وَمَضَاءٌ لَا يَنْشَنِيْ ، وَأَنْ يَصْبِرَ لِلنِّفْرَةِ حَتَّىٰ يَسْتَأْنِسَ مِنْهَا فَإِنَّهَا شَعْدُونَ لَلرَّجُلِ فَإِنَّهَا وَلِيَتَوْكُ ، وَيَجْعَلَ ٱلأَنَاةَ بِإِزَاءِ ٱلضَّجَرِ فَإِنَّهَا تُصْلِحُهُ ، وَٱلْمُرُوءَةَ بِإِزَاءِ ٱلْكُوهِ فَإِنَّهَا تَصْلِحُهُ ، وَالْمُرُوءَةَ بِإِزَاءِ ٱلْكُوهِ فَإِنَّهَا تَصْلِحُهُ ، وَالْمُرُوءَةَ بِإِزَاءِ ٱلْكُوهِ فَإِنَّهَا تَصْلِحُهُ ، وَلَيْتُرُكِ ٱلأَيَّامَ تَعْمَلُ عَمَلَهَا فَإِنَّهُ ٱلآنَ يَعْتَرِضُ هَا ذَا ٱلْعَمَلَ وَيُعَطِّلُهُ ، وَإِنَّ ٱلأَيَّامَ إِذَا يَسْتَكُنُ الْكَثِيرُ وَتُبَدِّلُ ؟ وَلَا يُسْتَقَلُّ ٱلْقَلِيلُ تَكُونُ ٱلأَيَّامُ مَعَهُ ، وَلَا يُسْتَكُثُو ٱلْكَثِيرُ تَكُونُ الأَيَّامُ عَلَيْهِ .

وَآلْعَدِيْدُ ٱلأَكْبُرُ مِمَّنْ كَتَبُوا إِلَيَّ ، يَحْفَظُونَ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْمُشْكِلَةِ ذَلِكَ ٱلْبَيَانَ ٱلَّذِيْ وَصَغْنَاهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ فِيْ ٱلْمَقَالِ ٱلأَوَّلِ ، وَيُحَاسِبُونَهُ بِهِ ، وَيُقِيْمُونَ مِنهُ ٱلْحُجَّةَ عَلَيْهِ ، وَيَقَوْلُونَ لَهُ : أَنْتَ ٱعْتَرَفْتَ ، وَأَنْتَ أَنْكَرْتَ ، وَأَنْتَ رَدَدْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، وَأَنْتَ نَصَبْتَ الْمِيْزَانَ فَكَيْفِ لَا تَقْبَلُ ٱلْوَزْنَ بِهِ ؟ وَقَدْ غَفَلُوا عَنْ أَنَّ ٱلْمَقَالَ مِنْ كَلَامِنَا نَحْنُ ، وَأَنْ ذَلِكَ ٱلشَّابُ ، لِيَكُونَ فِيهِ ٱلاغْتِرَاضُ وَجَوَابُهُ ، وَٱلْخَطَأُ أَسْلُوبٌ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَرَدْنَاهُ وَنَحَلْنَاهُ ذَلِكَ ٱلشَّابُ ، لِيَكُونَ فِيهِ ٱلاغْتِرَاضُ وَجَوَابُهُ ، وَٱلْخَطَأُ أَسْلُوبٌ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَرَدْنَاهُ وَنَحَلْنَاهُ ذَلِكَ ٱلشَّابُ ، لِيكُونَ فِيهِ ٱلاعْتِرَاضُ وَجَوَابُهُ ، وَٱلْخَطَأُ وَلِكَ الشَّابُ ، لِيكُونَ فِيهِ ٱلاعْتِرَاضُ وَجَوَابُهُ ، وَٱلْخَطَأُ مُنْكِنَةٍ وَمُشْكِلَتِهِ ، تَنْفِيرًا لِغَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ مَوْقِفِهِ ، وَٱللَّوْبُ مِنَ الْقَوْلِ أَرَدْنَاهُ وَيَحَلْنَاهُ فَيْ عَيْرِهِ وَمُشْكِلَتِهِ ، تَنْفِيرًا لِغَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ مَوْقِفِهِ ، وَالنَّوْبُ مِنْ الْعَلْمِ مَوْ مَنْ مَنْلِ مَوْقِفِهِ ، وَالْخَلُولِ أَوْمُنَا فِي نَفْسِهِ هُو ، فَنَصْرِفَهُ عَنِ ٱلْهُوىٰ شَيْئًا لِمَالُونِ مَ وَلِنَاهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّعْرِ مِنَ ٱلنَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنَالِكَ اللَّهُ مُنْ مَلُولُ مَوْنَ الْمُنْ مِنْ الْمُفْلِ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مُنَالِكُ اللَّوْنِ الْمُنْ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللْهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالِقُ مَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنَالِقُولُ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ الْمُو

وَكَثِيْرٌ مِنَ ٱلْكُتَّابِ لَمْ يَزِيْدُوا عَلَىٰ أَنْ نَبَّهُوا ٱلرَّجُلَ إِلَىٰ حَقِّ زَوْجَتِهِ ، ثُمَّ يَدْعُوْنَ ٱللهَ أَنْ

يَرْزُقَهُ عَفْلًا ... وَقَدْ أَصَابَ هَاؤُلَاءِ أَحْسَنَ ٱلتَّوْفِيْقِ فِيْمَا أَلْهِمُوا مِنْ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ، فَإِنَّمَا جَاءَتِ ٱلْمُشْكِلَةُ مِنْ أَنَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ فَقَدَ ٱلتَّمْيِيْزَ وَجُنَّ بِجُنُوْنَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي ٱلدَّاجِلِ مِنْ عَقْلِهِ ، وَٱلنَّانِيْ فِيْ ٱلْخَارِجِ مِنْهُ ؛ فَأَصْبَحَ لَا يُبَالِيْ ٱلإِثْمَ وَٱلْبُغْضَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ إِذَا هُوَ أَصَابَ عَقْلِهِ ، وَٱلنَّانِيْ فِيْ ٱلْخَارِجِ مِنْهُ ؛ فَأَصْبَحَ لَا يُبَالِيْ ٱلإِثْمَ وَٱلْبُغْضَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ إِذَا هُو أَصَابَ إَلَى عُظُورَةً وَٱلشُّرُورَ عِنْدَ ٱلأَخْرَىٰ ؛ فَتَعَدَّىٰ طَوْرَهُ مَعَ ٱلْمَرْأَتَيْنِ جَمِيْعًا ، وَظَلَمَ ٱلزَّوْجَةَ بِأَنِ ٱلشَّرِقَةِ وَٱلشُّرُورَ عِنْدَ ٱلأَخْرَىٰ بِأَنْ زَادَهَا ذَلِكَ ٱلْحَقَّ فَجَعَلَهَا كَٱلسَّارِقَةِ وَٱلْمُعْتَدِيَةِ .

وَقَدْ تَمَنَّىٰ أَحَدُ ٱلْقُرَّاءِ مِنْ فِلَسْطِيْنَ (١) أَنْ يَرْزُقَهُ ٱللهُ مِثْلَ هَاذِهِ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْمَكْرُوْهَةِ كَرَاهَةَ حُبِّ ، وَيَضَعَهُ مَوْضِعَ صَاحِبِ ٱلْمُشْكِلَةِ ، لِيُغْبِتَ أَنَّهُ رَجُلٌ يَحْكُمُ ٱلْكُرْهَ وَيُصَرِّفُهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ ، وَلَا يَرْضَىٰ أَنْ يَحْكُمَهُ ٱلْحُبُّ وَإِنْ كَانَ هُوَ ٱلْحُبَّ .

وَهَاذَا رَأْيٌ حَصِيْفٌ جَيِّدٌ ، فَإِنَّ ٱلْعَاشِقَ ٱلَّذِيْ يَتَلَعَّبُ ٱلْحُبُّ بِهِ وَيَصُدُّهُ عَنْ زَوْجَتِهِ ، لَا يَكُونُ رَجُلًا صَحِيْحَ ٱلرُّجُولَةِ ، بَلْ هُوَ أَسْخَفُ ٱلأَمْثِلَةِ فِيْ ٱلأَزْوَاجِ ، بَلْ هُوَ مُجْرِمٌ لَا يَكُونُ رَجُلًا صَحِيْحَ ٱلرُّجُولَةِ ، بَلْ هُو أَسْخَفُ ٱلأَمْثِلَةِ فِيْ اللَّذَوَاجِ ، بَلْ هُو مُجْرِمٌ أَخْلَاقِيٍّ يَنْصِبُ لِزَوْجَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ مِثَالَ ٱلْعَاهِرِ ٱلْفَاسِقِ ، لِيَدْفَعَهَا إِلَىٰ ٱلدَّعَارَةِ وَٱلْفِسْقِ مِنْ خَيْثُ يَدْرِيْ أَوْ لَا يَدْرِيْ ؟ بَلْ هُو غَبِيٍّ ، إِذْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ ٱنْفِرَادَ زَوْجَتِهِ وَتَرَاجُعَهَا إِلَىٰ نَفْسِهَا ٱلْحَنِيْنَ إِلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ ؟ بَلْ هُوَ مُغَفَّلٌ ، إِذْ لَا يُدْرِكُ أَنَّ شَرِيْعَةَ ٱلْحَزِيْنَ بِاللَّهُ فِي نَفْسِهَا ٱلْحَنِيْنَ إِلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ ؟ بَلْ هُوَ مُغَفَّلٌ ، إِذْ لَا يُدْرِكُ أَنَّ شَرِيْعَةَ ٱلرَّجُلِ بِٱلسِّقِ وَٱلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، هِيَ بِنَفْسِهَا عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ شَرِيْعَةُ ٱلرَّجُلِ بِٱلسِّقِ وَالْعَيْنِ ، هِيَ بِنَفْسِهَا عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ شَرِيْعَةُ ٱلرَّجُلِ بِٱللَّهُ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، هِيَ بِنَفْسِهَا عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ شَرِيْعَةُ ٱلرَّجُلِ بِٱلسِّقِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، هِيَ بِنَفْسِهَا عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ شَرِيْعَةُ ٱلرَّجُلِ بِٱللَّنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، هِيَ بِنَفْسِهَا عِنْدَ ٱلْمَرْأَةِ شَرِيْعَةُ ٱلرَّجُلِ بِٱللَّهُ لِاللَّهُ لِلْهُ مُلْمَالِهُ لَيْ يُعْمِلُكُولُ مِنْ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللْهَالِقُولُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ وَالْعَيْنَ بِاللْعَيْنَ بِهِ فَلَا عَلْمُ اللْهُ اللْعَلْمُ لَا اللْهُ اللَّهُ الْوَالِمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْمُؤْلِقَ اللْهَالِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ اللْهُ الْعَلَى الْعَلَالُولُولُكُولُ اللْعَلَالُولُولُولِيْنَ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَالُولُ اللْهُ الْعُلْمُ اللْعَلَالِهُ الْعُلْمُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُولُولُهُ اللْعَلَى الْعَلَالِهُ الْعَلَالُهُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَالُولُولُولُولِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمِ الْعَلَالَهُ الْعَلَالَةُ اللْعَلْمُ اللْعَلَيْلُولُولُهُ الْعَلَالَا

وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِيْ تَجِدُ مِنْ زَوْجِهَا ٱلْكَرَاهِيَةَ لَا تَعْرِفُهَا أَنَّهَا ٱلْكَرَاهَةُ إِلَّا أَوَّلَ أَوَّلَ ؛ ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِذَا ٱلْكَرَاهَةُ هِيَ ٱخْتِقَارُهَا وَإِهَانَتُهَا فِيْ أَخَصَّ خَصَائِصِهَا ٱلنَّسْوِيَّةِ ، ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِذَا هِي إِثَارَةُ كَبْرِيَائِهَا وَتَحَدِّيْهَا ، ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِذَا هِي دَفْعُ غَرِيْزَتِهَا أَنْ تَعْمَلَ عَلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّهَا جَدِيْرَةٌ بِٱلْحُبِّ ، كِبْرِيَائِهَا وَتَحَدِّيْهَا ، ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِذَا مُرْهَانُ كُلِّ ذَلِكَ لَا يَجِيْءُ مِنْ عَقْلِ وَلَا وَأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَىٰ ٱلنَّفْمَةِ وَٱلْمُجَازَاةِ ؛ ثُمَّ تَنْظُرُ فَإِذَا مُرْهَانُ كُلِّ ذَلِكَ لَا يَجِيْءُ مِنْ عَقْلِ وَلَا مَنْطِقٍ وَلَا فَضِيْلَةٍ ، وَإِنَّمَا يَأْتِيْ مِنْ رَجُلٍ . . . رَجُلٍ بُحَقِّقُ لَهَا هِيَ أَنَّ زَوْجَهَا مُغَفَّلٌ وَأَنَّهَا جَدِيْرَةٌ بِٱلْحُبُ .

<sup>(</sup>١) هَانِهِ ٱلآرَاءُ ٱلَّذِيْ سَنَتْقُلُهَا قَدْ تَصْرِفُنَا فِيْ جَمِيْعِهَا بِٱلْعِبَارَةِ ، وَلَلكِنَّا لَمْ نَخْرُجْ عَمَّا يَرْمِيْ إِلَيْهِ صَاحِبُ ٱلرَّأْيِ وَمَا أَقَامَ رَأَيْهُ عَلَيْهِ .

وَكَأَنَّ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ هُوَ ٱلّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ ٱلأَدِيْبَةُ (ف . ز) وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْسُطْهُ ، فَقَدْ قَالَتْ : إِنَّ صَاحِبَ هَـٰذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ غَبِيٌّ ، وَلَا يَكُوْنُ إِلَّا رَجُلًا مَرِيْضَ ٱلتَّهْسِ مَرِيْضَ ٱلنَّهْسِ مَرِيْضَ ٱلنَّهُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ ٱلرَّجُلِ . . . وَمِثْلُ هَـٰذَا هُوَ فِيْ نَفْسِهِ مُشْكِلَةٌ فَكَيْفَ تُحَلُّ مُشْكِلَةٌ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ ٱلرَّجُلِ . . . وَمِثْلُ هَـٰذَا هُوَ فِيْ نَفْسِهِ مُشْكِلَةٌ فَكَيْفَ تُحَلُّ مُشْكِلَتُهُ ؟ إِنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ زَوْجَتِهِ مُعَفَّلٌ ، لَا وَصْفَ لَهُ عِنْدَهَا إِلَّا هَـٰذَا ؛ وَمِنْ جِهةِ حَبِيْبَتِهِ خَائِنٌ ، وَٱلْخِيَانَةُ أَوَّلُ أَوْصَافِهِ عِنْدَهَا .

وَهَاذَا ٱلزَّوْجُ يُسَمَّمُ ٱلآنَ أَخْلَاقَ زَوْجَتِهِ وَيُفْسِدُ طِبَاعَهَا ، وَيُنْشِىءُ لَهَا قِصَّةً فِي أُوَّلِهَا غَبَاوَتُهُ وَإِثْمُهُ ، وَسَيَثْرُكُهَا تُتِمُّ ٱلرَّوَايَةَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا ٱللهُ مَا يَكُونُ آخِرُهَا . وَبِمِثْلِ هَاذَا ٱلرَّجُلِ غَبَاوَتُهُ وَإِثْمُهُ ، وَسَيَثُرُكُهَا تُتِمُّ ٱلرَّوَايَةَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا ٱللهُ مَا يَكُونُوا جَمِيْعًا ، هُمْ كَاذِبُونَ فِي ٱدَّعَاءِ أَصْبَحَ ٱلْمُتَعَلِّمَاتُ يَعْتَقِدْنَ أَنَّ أَكْثَرَ ٱلشُّبَانِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا جَمِيْعًا ، هُمْ كَاذِبُونَ فِي ٱدَّعَاءِ ٱلْمُتَاءِ ، فَلَبْسَ الْمُن بِهِمْ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ، فَلَبْسَ مِنْهُمْ إِلَّا ٱلْخَوْايَةُ ؛ أَوْ هُمْ مُحِبُّونَ يَكْذِبُ ٱلأَمَلُ بِهِمْ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ، فَلَبْسَ مِنْهُمْ إِلَّا ٱلْخَوْرَيَةُ ؛ أَوْ هُمْ مُحِبُّونَ يَكْذِبُ ٱلأَمَلُ بِهِمْ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ، فَلَبْسَ

قَالَتْ : وَخَيْرُ مَا تَفْعَلُهُ صَاحِبَةُ ٱلْمُشْكِلَةِ أَنْ تَصْنَعَ مَا صَنَعَتْهُ أُخْرَىٰ ، لَهَا مِثْلُ قِصَّتِهَا : فَهَاذِهِ حِيْنَ عَلِمَتْ بِزَوَاجِ صَاحِبِهَا قَذَفَتْ بِهِ مِنْ طَرِيْقِ آمَالِهَا إِلَىٰ ٱلطَّرِيْقِ ٱلَّذِيْ جَاءَ مِنْهُ ، وَأَنْهُ مِنْ حَرْجَةِ أَنَّهُ كُلُّ ٱلنَّاسِ ، وَنَبَّهَتْ حَزْمَهَا وَعَزِيْمَتَهَا وَكَبْرِيَاءَهَا ، فَرَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَىٰ نَفْسِهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبُنَا لِشَقَاءٍ أَوْ حَسْرَةٍ أَوْ هَمَّ ، وَكِبْرِيَاءَهَا ، فَرَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَىٰ نَفْسِهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبُنَا لِشَقَاءٍ أَوْ حَسْرَةٍ أَوْ هَمّ ، وَكَبْرِيَاءَهَا ، فَرَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَىٰ نَفْسِهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبُنَا لِشَقَاءٍ أَوْ حَسْرَةٍ أَوْ هَمّ ، وَٱبْتَعَدَتْ بِهَا فِيْ فَضَائِلِهَا عَنْ طَرِيْقِ ٱلْحُبُّ ٱلَذِيْ تَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِيْمُ إِلَّا لِزَوْجَةٍ وَزَوْجِهَا ، فَإِذَا مَشَقَيْمُ إِلَّا لِزَوْجَةٍ وَزَوْجِهَا ، فَإِذَا مَشَقَيْمُ أَلَّا لِيَعْفِي إِلَّا مَنْ هُنَا ، فَاعْرَجَةٍ لِهَا فِيْ مَشَتْ فِيْهِ أَمْرَأَةٌ إِلَىٰ غَيْرِ زَوَاجٍ ، ٱنْحَرَفَ بِهَا مِنْ هُنَا ، وَاعْوَجً لَهَا مِنْ هُنَا الطَّرِيْقِ إِلَّا سَوَادُ وَجْهِ ٱلْمَرْأَةِ . . . الشَعْرَاقُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سَوَادُ وَجْهِ ٱلْمَرْأَةِ . . . .

وَقَدْ جَهَدَ ٱلرَّجُلُ بِصَاحِبَتِهِ أَنْ تَتَّخِذَهُ صَدِيْقًا ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنْهُ بُرْهَانَ خَيْبَتِهَا . . . وَأَغْلَمَتْهُ أَنَّ نَكْثَ ٱلْعَهْدِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ عَهْدٌ ، وَأَنَّ ٱلصَّدَاقَةَ وَأَظْهَرَتْ لَهُ جَفْوَةً فِيْهَا ٱحْتِقَارٌ ، وَأَغْلَمَتْهُ أَنَّ نَكْثَ ٱلْعَهْدِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ عَهْدٌ ، وَأَنَّ ٱلصَّدَاقَةَ إِذَا بَدَأَتْ مِنْ آخِرِ ٱلْحُبِّ تَغَيَّرَ ٱسْمُهَا وَرُوْحُهَا وَمَعْنَاهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ حِيْنَئِذٍ أَسْقَطَ مَا فِيْ ٱلْحُبِّ ، أَوْ أَكْذَبَ مَا فِيْ ٱلصَّدَاقَةِ .

ثُمَّ قَالَتِ ٱلأَدِيْبَةُ : وَهِيَ كَانَتْ تُحِبُّهُ ، بَلْ كَانَتْ مُسْتَهَامَةً بِهِ ، غَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ أَيْضًا طَاهِرَةَ ٱلْقَلْبِ ، لَا تُرِيْدُ فِيْ ٱلْحَبِيْبِ رَجُلًا هُوَ رَجُلُ ٱلْحِيْلَةِ عَلَيْهَا فَتُخْدَعُ بِهِ ، وَلَا رَجُلُ ٱلْحِيْلَةِ عَلَيْهَا فَتُخْدَعُ بِهِ ، وَلَا رَجُلُ ٱلْعَارِ فَتُسَبَّ بِهِ ؛ وَفِيْ طَهَارَةِ ٱلْمَرْأَةِ جَزَاءُ نَفْسِهَا مِنْ قُوَّةِ ٱلنَّقَةِ وَٱلاطْمِئْنَانِ وَحُسْنِ ٱلتَّمَكُّنِ ؛

وَهَانَا ٱلْقَلْبُ ٱلطَّاهِرُ إِذَا فَقَدَ ٱلْحُبَّ لَمْ يَفْقِدِ ٱلطُّمَأْنِيْنَةَ ، كَٱلتَّاجِرِ ٱلْحَاذِقِ إِنْ خَسِرَ ٱلرِّبْحَ لَمْ يُفْلِسْ ، لِأَنَّ مَهَارَنَهُ مِنْ بَعْضِ خَصَائِصِهَا ٱلْقُدْرَةُ عَلَىٰ ٱلاختِمَالِ ، وَٱلصَّبْرُ لِلْمُجَاهَدَةِ .

قَالَتْ : فَعَلَىٰ صَاحِبَةِ ٱلْمُشْكِلَةِ ٱلَّتِيْ عَرَفَتْ كَيْفَ تُجِبُّ وَتُجِلُّ ، أَنْ تَعْرِفَ ٱلآنَ كَيْفَ تَحْتَقِرُ وَتَزْدَرِيْ .

\* \*

وَلِلاَدِيْبَةِ (ف . ع) رَأْيٌ جَزْلٌ مُسَدَّدٌ ؛ قَالَتْ : إِنَّهَا هِي قَدْ كَانَتْ يَوْمًا بِٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ فِي فَلْسِهَا : فِيهُ صَاحِبَهُ ٱلْمُشْكِلَةِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ أَنِفَتْ أَنْ تَكُونَ لِصَّةَ قُلُوْبٍ ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : إِذَا لَمْ يُقْدَرْ لِيْ ، فَإِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلَّذِيْ أَرَادَ ، وَإِنِّيْ أَسْتَحِيْ مِنَ ٱللهِ أَنْ أُحَارِبَهُ فِي هَاذِهِ ٱلزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ لِيْ ، فَإِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلَّذِيْ أَرَادَ ، وَإِنِّي أَسْتَحِيْ مِنَ ٱللهِ أَنْ أُحَارِبَهُ فِي هَاذِهِ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْمَسْكِيْنَةِ ! وَلَئِنْ كُنْتُ قَادِرَةً عَلَىٰ ٱلْفَوْزِ ، إِنَّ ٱلنِيصَارِيْ عَلَيْهَا عِنْدَ حَبِيْنِي هُوَ ٱنْتِصَارُهَا عَلَيَّ ٱلْمِسْكِيْنَةِ ! وَلَئِنْ كُنْتُ قَادِرَةً عَلَىٰ ٱلْفَوْزِ ، إِنَّ ٱلنِيصَارِيْ عَلَيْهَا عِنْدَ حَبِيْنِي هُوَ ٱنْتِصَارُهَا عَلَيَّ عَلَىٰ عَلَيْهَا عِنْدَ حَبِيْنِي هُوَ ٱنْتِصَارُهَا عَلَيَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهَا عِنْدَ حَبِيْنِي هُو ٱلْمُونِ عَلَيْهَا عَلَىٰ قَلْمِ عَلَيْهَا عِنْدَ حَبِيْنِي هُو ٱلْمُونِ وَلِا مَعْنَىٰ لِحُبِّ لِلْمُواتِةِ ، فَمَا يَسُرُّنِيْ أَنْ أَنَالَ ٱلدُّنْيَا كُلَّهَا وَأَهْدِمَ بَيْتًا عَلَىٰ قَلْبٍ ، وَلا مَعْنَىٰ لِحُبِّ سَيَكُونُ فِيْهِ ٱلللَّوْمُ بَلْ سَيَكُونُ ٱلْأَمَ ٱللُوْمِ .

قَالَتْ: وَعَلِمْتُ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَدْ جَعَلَنِيْ أَنَا ٱلسَّعَادَةَ وَٱلشَّقَاءَ فِيْ هَاذَا ٱلْوَضْعِ لِيَرَىٰ كَيْفَ أَصْنَعُ ، وَالشَّقَاءَ فِيْ هَاذَا ٱلْوَضْعِ لِيَرَىٰ كَيْفَ أَصْنَعُ ، وَاللَّهَ أَنْ لَيْسَ بَيْنَ هَاذَيْنِ ٱلضَّدَيْنِ إِلَّا حِكْمَتِيْ أَوْ حُمْقِيْ ، وَصَحَّ عِنْدِيْ أَنَّ حُسْنَ ٱلْمُدَاخَلَةِ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ هُوَ ٱلْحَلُّ ٱلْحَقِيْقِيُّ لِلْمُشْكِلَةِ .

قَالَتْ : فَتَغَيَّرْتُ لِصَاحِبِيْ تَغَيُّرًا صِنَاعِيًّا ، وَكَانَتْ نِيِّيْ لَهُ هِيَ أَكْبَرَ أَعْوَانِيْ عَلَيْهِ ، فَمَا لَبِثَ هَاذَا آلانْقِلَابُ أَنْ صَارَ طَبِيْعِيًّا بَعْدَ قَلِيْلٍ ، وَكُنْتُ أَسْتَمِدُ مِنْ قَلْبِ ٱمْرَأَتِه إِذَا ٱخْتَانَنِي ٱلضَّعْفُ أَوْ نَالَنِي ٱلْجَزَعُ ، فَأَشْعُرُ أَنَّ لِيْ قُوَّةَ قَلْبَيْنِ . وَزِدْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلتُصْحَ لِصَاحِبِي الصَّعْفُ أَوْ نَالَنِي ٱلْجَزَعُ ، فَأَشْعُرُ أَنَّ لِيْ قُوَّةَ قَلْبَيْنِ . وَزِدْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلتُصْحَ لِصَاحِبِي نُصْحًا مُيسَّرًا قَاثِمًا عَلَىٰ ٱلإِفْنَاعِ وَإِنَّارَةِ ٱلنَّخُوةِ فِيهِ وَتَبْصِيْهِ بِوَاجِبَاتِ ٱلرَّجُلِ ، وَتَرَفَّقْتُ فِي لَنُصَحًا مُيسَّرًا قَاثِمًا عَلَىٰ ٱلإِفْنَاعِ وَإِنَّارَةِ ٱلنَّخُوةِ فِيهِ وَتَبْصِيْهِ بِوَاجِبَاتِ ٱلرَّجُلِ ، وَتَرَفَّقْتُ فِي لَنُوسَ إِلَىٰ ضَمِيْرِهِ لِأَنْبِتَ لَهُ أَنَّ عَزَّةَ ٱلْوَفَاءِ لَا تَكُونُ بِٱلْخِيَانَةِ ، وَبَيَنْتُ لَهُ أَنَّهُ إِذَا طَلَقَ زَوْجَتَهُ أَلَتُ وَلَيْ اللَّهُ إِلَى ضَمِيْرِهِ لِأَنْبِتَ لَهُ أَنَ عُزَةً ٱلْوَفَاءِ لَا تَكُونُ بِٱلْخِيَانَةِ ، وَبَيَنْتُ لَهُ أَنَّهُ إِذَا طَلَقَى زَوْجَتَهُ مِنْ أَنْ يُقِيلُهِ مَا يُصْمَعُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُقِينِمَ ٱلْبُرُهَانَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِيْ زَوْجًا ؛ ثُمَّ ذَلَلْتُهُ بِرِفْقٍ عَلَى أَنْ يُعْتَقِدَ أَنْ دُمُوعَ ٱللْمُظْلُومِينَ هِي فِي ٱلْإِيْقَارِ وَكَرَمِ ٱلنَّفْسِ ، وَيَخْرَ مَا يَصْمَلَعُ وَخَيْرَ مَا هُو صَانِعٌ لِإِرْضَائِيْ أَنْ يُعْتَقِدَ أَنْ دُمُوعَ ٱلْمُظْلُومِيْنَ هِي قِيْ ٱلْعِيْفِمْ دُمُوعٌ ، وَلَكِنَهَا فِي يَلِ ٱللهِ صَوَاعِقُ يُضْرَبُ بِهَا ٱلظَّالِمُ .

قَالَتْ : وَبِهَاذَا وَبَعْدَ هَاذَا آنْقَلَبَ حُبُهُ لِي إِكْبَارًا وَإِعْظَامًا ، وَسَمَا فَوْقَ أَنْ يَكُونَ حُبًا كَالْحُبُّ ؛ وَصَارَ يَجِدُنِيْ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ وَفِيْ ضَمِيْرِهِ كَٱلتَّوْبِيْخِ لَهُ كُلِّمَا أَرَادَ بِآمْرَأَتِهِ سُوْءًا أَوْ كَٱلْحُبُّ ؛ وَصَارَ يَجِدُنِيْ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ وَفِيْ ضَمِيْرِهِ كَٱلتَّوْبِيْخِ لَهُ كُلِّمَا أَرَادَ بِآمْرَأَتِهِ سُوْءًا أَوْ كَاللَّهُ مَا كَانُ يَعْضَ مِنْهَا فِيْ نَفْسِهِ . وَآعْنَادَ أَنْ يُكْرِمَهَا فَأَكْرَمَهَا ، وَصَلُحَتْ لَهُ نِيَّتُهُ فَآتَصَلَ بَيْنَهُمَا آلسَّبَبُ ، وَكَبُرَ هَاذَا ٱلْوِدُ فَعَادَ حُبًا ، وَقَامَتْ حَبَاتُهُمَا عَلَىٰ ٱلْأَسَاسِ ٱلّذِي وَضَعْنُهُ أَنَا بِيَدِيْ ، أَنَا بِيَدِيْ . . .

أَمَّا أَنَا . . . ؟ .

\* \* \*

وَكَنَبَ فَاضِلٌ مِنْ حُلْوَانَ : إِنَّ لَهُ صَدِيْقًا ٱبْتُلِيَ بِمِثْلِ هَاذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ فَرَكِبَ رَأْسَهُ فَمَا رَدَّهُ شَيْءٌ عَنِ ٱلزَّوَاجِ بِحَبِيْبَتِهِ ، وَزُفَّ إِلَيْهَا كَأَنَّهُ مَلِكُ يَدْخُلُ إِلَىٰ قَصْرِ خَيَالِهِ ؛ وَكَانَ أَهْلُهُ يَعْذِلُونَهُ وَيَلُومُونَهُ وَيُخْلِصُونَ لَهُ ٱلنُصْحَ وَيَجْتَهِدُونَ فِيْ أَمْرِهِ جُهْدَهُمْ ، إِذْ يَرَوْنَ بِأَعْيُنِهِمْ مَا لَا يَرَىٰ بِعَيْنِهِ ، فَكَانَ ٱلنُّصْحُ يَنْتَهِيْ إلَيْهِ فَيَظُنُهُ غِشًّا وَتَلْبِيْسًا ، وَكَانَ ٱللَّوْمُ يَبْلُغُهُ فَيَرَاهُ ظُلْمًا وَتَحْامُلًا ، وَكَانَ ٱللَّوْمُ يَبْلُغُهُ فَيَرَاهُ ظُلْمًا وَتَحْامُلًا ، وَكَانَ ٱلنَّصْحُ يَنْتَهِيْ إلَيْهِ فَيَظُنُهُ غِشًّا وَتَلْبِيْسًا ، وَكَانَ ٱللَّوْمُ يَبْلُغُهُ فَيَرَاهُ ظُلْمًا وَتَحَامُلًا ، وَكَانَ ٱللَّوْمُ يَبْلُغُهُ فَيَرَاهُ ظُلْمًا وَتَحْامُلًا ، وَكَانَ ٱللَّوْمُ يَبْلُغُهُ فَيَرَاهُ ظُلْمًا عَلْهِ فِي عَلَى عَلْمِ فَيها يَعْقِلُ ، وَذَهَبَتْ بِقِلْهِ فَيها يُحِسُّ ، وَٱسْتَبَدَّتْ بِإِرَادَتِهِ فَلَهَا يَنْقَادُ ؛ وَعَادَتْ خَوَاطِرُهُ وَأَفْكَارُهُ تَدُورُ عَلَيْهَا كَٱلْحَوَاشِيْ عَلَىٰ ٱلْعِبَارَةِ ٱلْمُغْلَقَةِ فِيْ كِتَابٍ ؛ وَٱسْتَقَرَّتُ وَعَادَتْ خَوَاطِرُهُ وَأَفْكَارُهُ تَدُورُ عَلَيْهَا كَٱلْحَوَاشِيْ عَلَىٰ ٱلْعِبَارَةِ ٱلْمُغْلَقَةِ فِيْ كِتَابٍ ؛ وَٱسْتَقَرَّتُ لَنَهُ فِيهَا قُوّةٌ مِنَ ٱلْحُبِ ، أَمْرُهُمَا إِذَا أَرَادَتْ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ . . . .

ثُمَّ مَضَتِ ٱللَّيْلَةُ بَعْدَ ٱللَّيْلَةِ ، وَجَاءَ ٱلْيَوْمُ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ، وَٱلْمَوْجُ يَأْخُذُ مِنَ ٱلسَّاحِلِ ٱلذَّرَّةَ مَضَتِ ٱللَّيْلَةُ ، فَلَمْ تَلْبَثِ ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلَّتِيْ أَلْفَتِ بَعْدَ ٱلذَّرَةِ وَٱلسَّاحِلُ لَا يَشْعُرُ ، إِلَىٰ أَنْ تَصَرَّمَتْ أَشْهُرٌ قَلِيْلَةٌ ، فَلَمْ تَلْبَثِ ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلَّتِيْ أَلْفَتِ ٱلدُّنْيَا الرُّوَايَةَ وَجَعَلَتْهَا قَبْلَ ٱلزَّوَاجِ رِوَايَةَ ٱلْمَلِكِ وَٱلْمَلِكَةِ ، وَقِصَّةَ ٱلتَّاجِ وَٱلْعَرْشِ ، وَحَدِيثَ ٱلدُّنْيَا وَمُنْظَرِ وَلَيْنَا لَهُ تَلْبَثْ أَنِ ٱنْتَقَلَتْ عَلَيَّ فَحُبْأَةً فَأَدَارَتِ ٱلرُّوَايَةَ إِلَىٰ فَصْلِ ٱلسُّخْرِيَةِ وَمَنْظَرِ وَمُنْظَرِ ٱلتَّهَكُمِ ، وَكَشَفَتْ عَنْ غَرَضِهَا ٱلْخَفِيِّ وَحَلَّتِ ٱلْعُقْدَةَ { ٱلرَّوَائِيَةَ } .

قَالَ : فَقَرَغَ قَلْبُ ٱلْمَرْأَةِ مِنَ ٱلْحُبِّ ، وَظَمِئَ إِلَىٰ ٱلسُّكْرِ وَٱلنَّشْوَةِ مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ غَيْرِ هَـٰذِهِ ٱلزُّجَاجَةِ ٱلْفَارِغَةِ . . . وَبَرَدَ قَلْبُ ٱلرَّجُلِ ، وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلَّذِيْ يَتَسَعَّرُ فِيْهِ نَارًا شَيْطَانًا خَبِيْنًا ، فَتَحَوَّلَ إِلَىٰ لَوْحٍ مِنَ ٱلثَّلْجِ لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ . . .

وَجَدَّتِ ٱلْحَيَاةُ وَهَزَلَ ٱلشَّيْطَانُ ، فَٱسْتَحْمَقَ ٱلرَّجُلُ نَفْسَهُ أَنْ يَكُوْنَ ٱخْتَارَ هَـٰذِهِ ٱلْمَوْأَةَ لَهُ

زَوْجَةً ، وَٱسْتَجْهَلَتِ ٱلْمَرْأَةُ عَقْلَهَا أَنْ تَكُوْنَ قَدْ رَضِيَتْ هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ زَوْجًا ، وَأَنْكَرَهَا إِنْكَارًا أَوَّلُهُ ٱلْمَلَالَةُ ، وَأَنْكَرَتْهُ إِنْكَارًا آخَرَ أَوَّلُهُ ٱلنَّبَرُّمُ ؛ وَعَادَ كِلَاهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ كَإِنْسَانِ يُكَلِّفُ إِنْسَانَا أَنْ يَخْلُقَ لَهُ ٱلأَمْسَ ٱلَّذِيْ مَضَىٰ !

وَضَرَبَتِ ٱلْحَيَاةُ ضَوْبَةً أَوْ ضَوْبَتَيْنِ فَإِذَا أَبْنِيَةُ ٱلْخَيَالِ كُلُّهَا هَدْمٌ هَدْمٌ ، وَإِذَا ٱلطَّبِيْعَةُ مُوَّلْفَةُ ٱلرُّوَايَةِ . . . قَدْ خَتَمَتْ رِوَايَتَهَا وَقَوَّضَتِ ٱلْمَسْرَحَ ، وَإِذَا ٱلأَحْلَامُ مُفَسَّرَةً بِٱلْعَكْسِ : فَٱلْحُبُ تَأْوِيْلُهُ ٱلْبُغْضُ ، وَٱللَّذَةُ تَفْسِيْرُهَا ٱلْأَلَمُ ، وَ الْبُودْرَةُ » مَعْنَاهَا ٱلْجِيْرُ . . . وَتَعَيَّرَ كُلُّ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ٱلشَّيْطَانَ ٱلَّذِيْ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ ٱلَّذِيْ زَوَّجَ وَهُوَ بِعَيْنِهِ ٱلَّذِيْ طَلَّقَ . . . .

\* \* \*

وَكَتَبَ أَدِيْبٌ مِنْ بَغْدَادَ يَقُولُ : إِنَّهُ كَانَ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْقَلِقِ مَوْضِعِ صَاحِبِ الْمُشْكِلَةِ ، وَإِنَّ ذَاتَ قُرْبَاهُ ٱلَّتِيْ سُمِّيَتْ عَلَيْهِ كَانَتْ مُلَفَّقَةً لَهُ فِيْ حُجُبٍ عِدَّةٍ لَا فِيْ حِجَابِ وَاحِدٍ ، وَقَدْ وُصِفَتْ لَهُ بِٱللَّغَةِ . . . وَفِيْ ٱللَّغَةِ : مَا أَحْسَنَ وَمَا أَجْمَلَ وَمَا أَظْرَفَ ، وَكَأَنَّهَا ظُنِيْ يَتَلَفَّتُ ، وَكَأَنَّهَا عُصْنٌ يَمِيْلُ ، وَكَأَنَّ سَنَةَ وَجْهِهَا ٱلْبَدْرُ !

قَالَ: وَشُبِّهَتْ لَهُ بِكُلِّ أَدَوَاتِ ٱلتَّشْبِيْهِ، وَجَاؤُوا فِيْ أَوْصَافِهَا بِمَذَاهِبِ ٱلاسْتِعَارَةِ وَٱلْمَجَاذِ، فَأَخَذَهَا فَصِيْدَةً قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا آمْرَأَةً ؛ وَكَانَ لَمْ يَرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وكَانَتْ لُغَةُ ذَوِيْ قَرَابَتِهِ وَقَرَابَتِهَا كَلُغَةِ ٱلتِّجَارَةِ فِيْ أَلْسِنَةٍ خُذَّاقِ ٱلسَّمَاسِرَةِ: مَا بِهِمْ إِلَّا تَنْفِيْقُ ٱلسَّلْعَةِ ثُمَّ يُخَلُّوْنَ بَيْنَ ٱلْمُشْتَرِيْ وَحَظِّهِ .

قَالَ : فَرَسَخَ كَلَامُهُمْ فِيْ قَلْبِيْ ، فَعَقَدْتُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْرَسْتُ بِهَا ، وَنَظَوْتُ فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ فِيْ ٱلْكَلِمَةِ ٱلأُولَىٰ وَلَا ٱلأَخِيْرَةِ مِمَّا قَالُوا وَلَا فِيْمَا بَيْنَهُمَا ... ثُمَّ تَعَرَّفْتُ فَإِذَا هِيَ تَكْبُرُنِيْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ... وَرَأَيْتُ ٱنَّضَاعَ حَالِهَا عِنْدِيْ فَأَشْفَقْتُ عَلَيْهَا ، وَبِتُ ٱللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ بَخْمُسَ عَشْرَةَ سَنَةً ... وَرَأَيْتُ ٱنَّضَاعَ حَالِهَا عِنْدِيْ فَأَشْفَقْتُ عَلَيْهَا ، وَبِتُ ٱللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ اللَّوْلَىٰ مُقْبِلًا عَلَىٰ نَفْسِيْ أَوْامِرُهَا وَأَنَاجِيْهَا ، وَأَنْظُرُ فِيْ أَيِّ مَوْضِعِ رَأْيُ (١) أَنَا ؛ وَتَأَمَّلْتُ اللَّوْشِكَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ الْوَشِكَنَ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُولَى الللللْمُولَ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " رَأْيِي " بَدَلَّا مِن : " رَأْيِي " .

مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَرْ فِي ٱلسَّمَكَوْتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ [ ٣١ سورة لقمان/الآبة : ١٦] . وَإِنَّمَا أَتَقَدَّمُ إِلَىٰ عَفْوِ ٱللهِ بِٱثَامٍ وَذُنُوْبٍ وَغَلْطَاتٍ ، فَلاَّجْعَلْ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةَ حَسَنَتِيْ عِنْدَهُ ، وَمَا عَلَيَّ مِنْ عُمْرٍ سَيَمْضِيْ ، وَتَبْقَىٰ مِنْهُ هَاذِهِ ٱلْحَسَنَةُ خَالِدَةً مُخَلَّدَةً .

إِنَّهَا كَانَتْ حَاجَةَ ٱلتَّفْسِ إِلَىٰ ٱلْمَتَاعِ فَٱنْقَلَبَتْ حَاجَةً إِلَىٰ ٱلنَّوَابِ ، وَكَانَتْ شَهْوَةً فَرَجَعَتْ حِكْمَةً ، وَكُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَبْلُغَ مَا أُحِبُ فَسَأَبْلُغُ مَا يَجِبُ . ثُمَّ قُلْتُ : ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَالِهِ ٱمْرَأَةٌ تَخَلَمُ اللَّهُمَّ سَأَكْفِيْهَا كُلَّ هَلْذَا لِوَجْهِكَ ٱلْكَرِيْمِ !

قَالَ : وَرَأَيْتُنِيْ أَكُوْنُ أَلْأُمَ ٱلنَّاسِ لَوْ أَنِّي كَشَفْتُهَا لِلنَّاسِ وَقُلْتُ ٱنْظُرُوا . . . فَكَأَنَّمَا كُنْتُ أَسَانُ إِلَيْهَا فِي الْقَوْلِ ، وَعَدَلْتُ عَنْ حَظِّ أَسَانُ إِلَيْهَا فِي الْقَوْلِ ، وَعَدَلْتُ عَنْ حَظِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظَى إِلَىٰ حَظِّ نَفْسِهَا (١) ، وَٱسْتَظْهَرْتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَعَسَى آنَ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فَسِيْ إِلَىٰ حَظِّ نَفْسِهَا (١) ، وَٱسْتَظْهَرْتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَعَسَى آنَ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فَيْسِيْ إِلَىٰ حَظِّ نَفْسِهَا (١) ، وَآسْتَظْهَرْتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ! ﴿ فَعَسَى آنَ تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فَي فَعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَ الْجَعَلْهَا مِنْ تَفْسِيْرِهَا .

قَالَ : فَلَمْ تَمْضِ أَشْهُرٌ حَتَّىٰ ظَهَرَ ٱلْحَمْلُ عَلَيْهَا ، فَٱلْفَىٰ ٱللهُ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ ٱلْفَرَحِ
مَا لَا تَغْدِلُهُ ٱلدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا ، وَأَحْسَسْتُ لَهَا ٱلْحُبَّ ٱلَّذِيْ لَا يُقَالُ فِيْهِ جَمِيْلٌ وَلَا قَبِيْحٌ ،

لِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلْجَدِيْدَةِ ٱلَّتِيْ فِيْ نَفْسِهَا (ٱلطَّفْلُ) . وَجَعَلْتُ أَرَىٰ لَهَا فِيْ قَلْبِيْ كُلَّ يَوْمِ
مَذَاخِلَ وَمَخَارِجَ دُوْنَهَا ٱلْعِشْقُ فِيْ كُلِّ مَذَاخِلِهِ وَمَخَارِجِهِ ، وَصَارَ ٱلْجَنِيْنُ ٱلَّذِيْ فِيْ بَطْنِهَا
يَتَلأَلاً أُنُورُهُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ ٱلنُّورِ ، وَأَصْبَحَتِ ٱلأَيَّامُ مَعَهَا رِبْحًا مِنَ ٱلزَّمَنِ فِيْهِ ٱلأَمْلُ
ٱلنُّورُ ، وَأَصْبَحَتِ ٱلأَيَّامُ مَعَهَا رِبْحًا مِنَ ٱلزَّمَنِ فِيْهِ ٱلأَمْلُ

قَالَ : وَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ ، وَطَرَّفَتْ بِغُلَامٍ ؛ وَسَمِعْتُ ٱلأَصْوَاتَ تَرْتَفِعُ مِنْ حُجْرَتِهَا : وَلَدٌ ! وَلَدٌ ! بَشِّرُوا أَبَاهُ . فَوَاللهِ لَكَأَنَّ سَاعَةً مِنْ سَاعَاتِ ٱلْخُلْدِ وَقَعَتْ فِيْ زَمَنِيْ أَنَا مِنْ دُوْنِ الْخُلْةِ وَلَكَ ! بَشِّرُوا أَبَاهُ . فَوَاللهِ لَكَأَنَّ سَاعَةً مِنْ سَاعَاتِ ٱلْخُلْدِ وَقَعَتْ فِيْ زَمَنِيْ أَنَا مِنْ دُوْنِ الْخُلْةِ جَمِيْعًا وَجَاءَتْنِيْ بِكُلِّ نَعِيْمِ ٱلْجَنَّةِ ؛ وَمَا كَانَ مُلْكُ ٱلْعَالَمِ \_ لَوْ مَلَكْتُهُ \_ مُسْتَطِيْعًا أَنْ يَهِبَنِيْ مَا وَهَبَنْنِيْ ٱمْرَأَتِيْ مِنْ فَرَحِ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ؛ إِنَّهُ فَرَحٌ إِلَىٰهِيُّ أَحْسَسْتُ بِقَلْبِيْ أَنَّ فِيْهِ سَلاَمَ يَهَبَئِيْ مَا وَهَبَنْنِيْ ٱمْرَأَتِيْ مِنْ فَرَحِ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ؛ إِنَّهُ فَرَحٌ إِلَىٰهِيُّ أَحْسَسْتُ بِقَلْبِيْ أَنَّ فِيْهِ سَلاَمَ

<sup>(</sup>١) أَسْتَوْفَيْنَا بَيَانَ هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيْ فِيْ مَقَالَةِ « قُبْحٌ جَمِيْلٌ » السابقة .

اللهِ وَرَحْمَتَهُ وَبَرَكَتَهُ . وَمِنْ يَوْمِئِذِ نَطَقَ لِسَانُ جَمَالِهَا فِيْ صَوْتِ هَلْذَا ٱلطِّفْلِ . ثُمَّ جَاءَ أَخُوهُ فِي اللهِ وَرَحْمَتَهُ وَبَرَكَتَهُ الْإِحْسَانِ مِنَ ٱللَّطْفِ فِي ٱلْعَامِ ٱلثَّالِثِ ؛ وَعَرَفْتُ بَرَكَةَ ٱلإِحْسَانِ مِنَ ٱللَّطْفِ أَلْقَامِ ٱلنَّالِثِ ؛ وَعَرَفْتُ بَرَكَةَ ٱلإِحْسَانِ مِنَ ٱللَّطْفِ الرَّبَّانِيِّ فِيْ حَوَادِثَ كَثِيْرَةٍ ، وَتَنَفَّسَتْ عَلَيَّ أَنْفَاسُ ٱلْجَنَّةِ وَفَسَّرَتِ ٱلآيَةُ ٱلْكَرِيْمَةُ نَفْسَهَا لِلرَّالِيِّ لِهَا وَلاَ اللهَ لاَ مَنْ اللهَ فَرَاحَ ، وَٱلأَفْرَاحَ ، وَٱلأَفْرَاحَ .

وَيَرَىٰ صَدِيْقُنَا ٱلأَسْتَاذُ (م . ح . ج) (١) أَنَّ صَاحِبَ ٱلْمُشْكِلَةِ فِيْ مُشْكِلَةٍ مِنْ رُجُولَتِهِ لَا مِنْ حُبِّهِ ؛ فَلَوْ أَنَّ لَهُ أَلْفَ رُوْحٍ لَمَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا ، إِذْ هِي كُلُّهَا أَرْوَاحٌ صِبْبَانِيَّةٌ تَبْكِيْ عَلَىٰ قِطْعَةٍ مِنَ ٱلْحَلْوَىٰ مُمَثَّلَةٍ فِيْ ٱلْحَبِيْبَةِ . . . وَلَوْ عَرَفَ هَلذَا ٱلرَّجُلُ أَرْوَاحٌ صِبْبَانِيَّةٌ تَبْكِيْ عَلَىٰ قِطْعَةٍ مِنَ ٱلْحَلْوَىٰ مُمَثَّلَةٍ فِيْ ٱلْحَبِيْبَةِ . . . وَلَوْ عَرَفَ هَلذَا ٱلرَّجُلُ فَلَىٰ فَلْسِهِ ٱلطَّفْلِيِّ فِيْ هَالِهُ مِلْكَاةٍ ؛ وَلَوْ فَلْسَفَةَ ٱلنَّحُبُّ وَٱلْكُرْهِ مَ نُرُوعٌ مِنْ نَفْسِهِ ، إِذِ ٱلْفَاصِلُ فِيْ ٱلرَّجُلِ هُوَ ٱلْحَرْمُ ٱلَّذِيْ يُوضَعُ بَيْنَ مَا يَجِبُ وَمَا لَا يَجِبُ .

إِنَّهُ مَا دَامَ بِهَاذِهِ ٱلنَّفْسِ ٱلصَّغِيْرَةِ فَكُلُّ حَلِّ لِمُشْكِلَتِهِ هُوَ مُشْكِلَةٌ جَدِيْدَةٌ ، وَمِثْلُهُ بَلَاءٌ عَلَىٰ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْحَبِيْبَةِ مَعًا ، وَكِلْتَاهُمَا بَلَاءٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِهَاذِهِ وَهَاذِهِ كَمَحْكُومٍ عَلَيْهِ أَنْ يُشْنَقَ بِٱمْرَأَةٍ لَا بِمِشْنَقَةٍ . . .

هَـٰذَا عِنْدِيْ لَيْسَ بِٱلرَّجُلِ وَلَا بِٱلطَّفْلِ إِلَىٰ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ طِفْلًا فَمِنَ ٱلشَّخْرِيَةِ بِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَزَوِّجًا ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَلْيَحُلَّ هُوَ ٱلْمُشْكِلَةَ بِنَفْسِهِ ، وَحَلُّهَا أَيْسَرُ شَيْءٍ : حَلُّهَا تَغْبِيْرُ حَالَتِهِ ٱلْعَقْلِيَّةِ .

\* \* \*

وَنَحْنُ نَعْتَذِرُ لِلْبَاقِيْنَ مِنَ ٱلأَدَبَاءِ وَٱلْفُضَلَاءِ ٱلَّذِيْنَ لَمْ نَذْكُرْ آرَاءَهُمْ ، إِذْ كَانَ ٱلْغَرَضُ مِنَ ٱلاسْتِفْتَاءِ أَنْ نَظْفَرَ بِٱلأَحْوَالِ ٱلَّتِيْ تُشْبِهُ هَلْذِهِ ٱلْحَادِثَةَ ، لَا بِٱلأَرَاءِ وَٱلْمَوَاعِظِ وَٱلنَّصَائِحِ . أَمَّا رَأْيُنَا فَفِيْ ٱلْبَقِيَّةِ ٱلاَّتِيَةِ .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « محمد حسين جيره » بدلًا من : « م . ح . ج . » .



صَاحِبُ هَانِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ رَجُلٌ أَعْوَرُ ٱلْعَقْلِ . . . يَرَىٰ عَقْلُهُ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَدْ غَابَ عَنْهُ نِصْفُ ٱلْوُجُودِ فِيْ مُشْكِلَتِهِ ؛ وَلَوْ أَنَّ عَقْلَهُ أَبْصَرَ مِنَ ٱلنَّاحِيَتَيْنِ لَمَا رَأَىٰ ٱلْمُشْكِلَةَ خَالِصَةً فِيْ إِشْكَالِهَا ، وَلَوَجَدَ فِيْ نَاحِيَتِهَا ٱلأُخْرَىٰ حَظًّا لِنَفْسِهِ قَدْ أَصَابَهُ ، وَمَذْهَبًا فِيْ ٱلسَّلَامَةِ لَمْ يُخْطِئْهُ ؛ وَكَانَ فِيْ هَاذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ عَذَابُ ٱلْجُنُونِ لَوْ عَذَّبَهُ ٱللهُ بِهِ ، وَكَانَ يُصْبِحُ أَشْقَىٰ ٱلْخَلْقِ لَوْ رَمَاهُ ٱللهُ بِهِ ، وَكَانَ يُصْبِحُ أَشْقَىٰ ٱلْخَلْقِ لَوْ رَمَاهُ ٱللهُ فِيْ ٱلْجِهَةِ ٱلنَّتِيْ أَنْقَذَهُ مِنْهَا ، فَتَهَيَّأَتْ لَهُ ٱلْمُشْكِلَةُ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٱلثَّانِيْ .

مَاذَا أَنْتَ قَائِلٌ يَا صَاحِبَ الْمُشْكِلَةِ لَوْ أَنَّ زَوْجَتَكَ هَاذِهِ الْمِسْكِيْنَةَ الْمَظْلُوْمَةَ الَّتِيْ بَنَيْتَ بِهَا ، كَانَتْ هِيَ الَّتِيْ أَكْرِهَتْ عَلَىٰ الرِّضَىٰ بِكَ ، وَحُمِلَتْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَبِيْهَا ، ثُمَّ كُنْتَ أَنْتَ لَهَا عَاشِقًا ، وَبِهَاصَبًا ، وَفِيْهَا مُتَدَلِّهَا ؛ ثُمَّ كَانَتْ هِيَ تُحِبُّ رَجُلا غَيْرَكَ ، وَتَصْبُوْ إِلَيْهِ ، وَتَفْتَتُ بِهِ ، وَقَدِ احْتَرَقَتْ عِشْقًا لَهُ ؛ فَإِذَا جَلَوْهَا عَلَيْكَ رَأَنْكَ الْبَغِيْضَ الْمَقِيْتَ ، وَرَأَنْكَ اللَّمِيْمَ الْكَرِيْهَ ، وَقَوْرِيْهَ الْمَجْدُومَ أَوِ وَقَدِ احْتَرَقَتْ عِشْقًا لَهُ ؛ فَإِذَا جَلَوْهَا عَلَيْكَ رَأَنْكَ الْبَغِيْضَ الْمَقِيْتَ ، وَرَأَنْكَ اللَّمِيْمَ الْكَرِيْهَ ، وَقَوْرَعَتْ مِنْكَ فَزَعَهَا مِنَ اللَّصِّ وَالْقَاتِلِ ؛ وَتَمُدُّ لَهَا يَدَكَ فَتَتَحَامَاهَا تَحَامِيْهَا الْمَجْدُومَ أَو وَفَرْعَتْ مِنْكَ فَزَعَهَا مِنَ اللَّصِّ وَالْقَاتِلِ ؛ وَتَمُدُّ لَهَا يَدَكَ فَتَتَحَامَاهَا تَحَامِيْهَا الْمَجْدُومَ أَو وَفَرْعَتْ مِنْكَ فَتَحْسَبُهُمَا حَبْلَيْنِ مِنْ اللَّصِّ وَالْقَاتِلِ ؛ وَتَمُدُّ لَهَا يَدَكَ فَتَتَحَامَاهَا تَحَامِيْهَا الْمَجْدُومَ أَو مُشْنَقَتَيْنِ ، وَتَتَحَبَّهُ إِلَيْهَا فَإِذَا أَنْتَ أَسْمَجُ خَلْقِ اللهِ عِنْدَهَا ، إِذْ تُحَاوِلُ فِيْ نَذَالَةٍ أَنْ تَعِلَّ مِنْهَا مَحَلَّ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَعْرُ الْمَالُمَ أَنْ مَنْ وَجْهِهَا ، وَتُشْمِثُولَا فِيْ إِلَىٰ حَدِّ الْقُبْحِ إِلَىٰ حَدِّ الْقُبْعِ إِلَىٰ حَدًّ الْقَبْعِ إِلَىٰ حَدًّ الْقَبْعِ فِي قَدْرِ صُوْرَةٍ وَجْهِ الرَّجُلِ ، لِيَتَجَاوَزَ حَدَّ الْقُبْحِ إِلَىٰ حَدً الْغَثَاثَةِ ، إِلَىٰ حَدً الْقَبْعِ إِلَىٰ حَدً الْقَنْعِ ، إِلَىٰ حَدً الْقَبْعِ إِلَىٰ حَدً الْقَبْعِ إِلَىٰ عَدْ الْعُمْولِ وَيَهُ الْمُعْرَادِ الْمُنْ وَعْهِهَا . . . ؟!

مَاذَا أَنْتَ قَائِلٌ يَا صَاحِبَ ٱلْمُشْكِلَةِ لَوْ أَنَّ مُشْكِلَتَكَ هَاذِهِ جَاءَتْ مِنْ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ زَوْجَتِكَ (ٱلرَّجُلَ ٱلثَّانِيْ) لَا ٱلْمَرْأَةَ ٱلثَّانِيَةَ ؟ ٱلسْتَ ٱلآنَ فِيْ رَحْمَةٍ مِنَ ٱللهِ بِكَ ، وَفِيْ نِعْمَةٍ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٣٤ ، ٣ ذو القعدة سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٧ يناير/كانون الآخر ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٢٣ ـ ١٢٦ .

كَفَّتْ عَنْكَ مُصِيْبَةً ، وَفِيْ مَوْقِفِ بَيْنَ ٱلرَّحْمَةِ وَٱلنَّعْمَةِ يَقْتَضِيْكَ أَنْ تَرْقُبَ فِيْ حُكْمِكَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلزَّوْجَةِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ حُكْمَ ٱللهِ عَلَيْكَ ؟

### 张 张 张

تَقُوْلُ : ٱلْحُبُّ وَٱلْخَيَالُ وَٱلْفَنُّ . وَتَذْهَبُ فِيْ مَذَاهِبِهَا ؛ غَيْرَ أَنَّ « ٱلْمُشْكِلَةَ » قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّكَ بَعِيْدٌ مِنْ فَهْمِ هَلَذِهِ ٱلْحَقَائِقِ ، وَلَوْ أَنْتَ فَهِمْتَهَا لَمَا كَانَتْ لَكَ مُشْكِلَةٌ ، وَلَا حَسِبْتَ نَفْسَكَ مَنْحُوْسَ ٱلْحَظِّ مَحْرُوْمًا ، وَلَا جَهِلْتَ أَنَّ فِيْ دَاخِلِ ٱلْعَيْنِ مِنْ كُلِّ ذِيْ فَنِّ عَيْنًا خَاصَّةً بِٱلأَحْلَامِ كَيْلَا تَعْمَىٰ عَيْنُهُ عَنِ ٱلْحَقَائِقِ .

ٱلْحُبُ لَفْظٌ وَهْمِيٌّ مَوْضُوعٌ عَلَىٰ أَصْدَادٍ مُخْتَلِفَةٍ : عَلَىٰ بُرْكَانٍ وَرَوْضَةٍ ، وَعَلَىٰ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ ، وَعَلَىٰ بُكَاءٍ وَضَحِكِ ، وَعَلَىٰ هُمُومٌ كَثِيْرَةٍ كُلُّهَا هُمُومٌ ، وَعَلَىٰ أَفْرَاحٍ قَلِيْلَةٍ لَيْسَتْ كُلُّهَا أَفْرَاحًا ؛ وَهُوَ خِدَاعٌ مِنَ ٱلنَّفْسِ يَضَعُ كُلَّ ذَكَائِهِ فِيْ ٱلْمَحْبُوبِ ، وَيَجْعَلُ كُلَّ بَلَاهَتِهِ فِيْ كُلُّهَا أَفْرَاحًا ؛ وَهُوَ خِدَاعٌ مِنَ ٱلنَّفْسِ يَضَعُ كُلَّ ذَكَائِهِ فِيْ ٱلْمَحْبُوبِ ، وَيَجْعَلُ كُلَّ بَلَاهَتِهِ فِيْ ٱلْمُحْبُوبِ ، فَلَا يَكُونُ ٱلْمَحْبُوبُ عِنْدَ مُحِبِّهِ إِلَّا شَخْصًا خَيَالِيَّا ذَا صِفَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ ٱلْكَمَالُ ٱلمُحْبِقِ ، وَٱلنَّاسُ مِنْ بَعْدِهِ ٱلْمُطْلَقُ ، فَكَأَنَّهُ فَوْقَ ٱلْبَشَرِيَّةِ فِيْ وُجُودٍ تَامً ٱلْجَمَالِ وَلَا عَيْبَ فِيْهِ ، وَٱلنَّاسُ مِنْ بَعْدِهِ مَوْجُودُ فَيْ ٱلْجَمَالِ وَلَا عَيْبَ فِيْهِ ، وَٱلنَّاسُ مِنْ بَعْدِهِ مَوْجُودُ فَيْ ٱلْجُودُ فَيْ ٱلْعُيُوبِ وَٱلْمَحَاسِنِ .

وَذَلِكَ وَهُمْ لَا تَقُومُ عَلَيْهِ ٱلْحَيَاةُ وَلَا تَصْلُحُ بِهِ ، فَإِنَّمَا تَقُومُ ٱلْحَيَاةُ عَلَىٰ ٱلرُّوْحِ ٱلْعَمَلِيَّةِ ٱلنَّيْ تَضَعُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ مَعْنَاهُ ٱلصَّحِيْحَ ٱلثَّابِتَ ؛ فَٱلْحُبُّ عَلَىٰ هَلْذَا شَيْءٌ غَيْرُ ٱلزَّوَاجِ ، وَيَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ هَلْذَا ٱلْحُبُ عَلَىٰ ٱلنَّحْوِ ٱلَّذِيْ وَبَيْنَهُمَا مِثْلُ مَا بَيْنَ ٱللْصْطِرَابِ وَٱلنَّظَامِ ؛ وَيَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ هَلْذَا ٱلْحُبُ عَلَىٰ ٱلنَّحْوِ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُهُ حُبًّا لَا غَيْرَ ، فَقَدْ بَكُونُ أَفُوىٰ حُبِّ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ إِذَا تَحَابًا هُوَ أَسْخَفَ زَوَاجٍ بَيْنَهُمَا إِذَا تَحَابًا هُو أَسْخَفَ زَوَاجٍ بَيْنَهُمَا إِذَا تَرَابًا هُو أَسْخَفَ زَوَاجٍ بَيْنَهُمَا إِذَا تَرَابًا هُو أَسْخَفَ زَوَاجٍ بَيْنَهُمَا إِذَا تَرَابًا هُو أَسْخَفَ زَوَاجٍ بَيْنَهُمَا إِذَا لَا عَيْرَ ، فَقَدْ بَكُونُ أَفُوىٰ حُبِّ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ إِذَا تَحَابًا هُو أَسْخَفَ زَوَاجٍ بَيْنَهُمَا إِذَا لَا عَيْرَ ،

وَذُو ٱلْفَنِّ لَا يُفِيْدُ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحُبِّ فَائِدَتَهُ ٱلصَّحِيْحَةَ إِلَّا إِذَا جَعَلَهُ تَحْتَ عَقْلِهِ لَا فَوْقَ عَقْلِهِ ، . . . وَيَتْرُكُ ٱلْعَاطِفَةَ تَدْخُلُ فِي ٱلتَّفْكِيْرِ وَتَضَعُ فِيْهِ جَمَالَهَا وَثُوْرَتَهَا وَقُوَّتَهَا ؛ وَمِنْ ثُمَّ يَرَىٰ مُجَاهَدَةَ ٱللَّذَةِ فِيْ ٱلْحُبِّ هِيَ أَسْمَىٰ لَذَاتِهِ الْفَكْرِيَّةِ ، وَيَعْرِفُ بِهَا فِيْ نَفْسِهِ ضَرْبًا إِلَهِيًّا مِنَ ٱلسَّكِيْنَةِ يُولِيْهِ ٱلْقُدْرَةَ عَلَىٰ أَنْ يَقْهَرَ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱلطَّبِيْعَةَ وَيُصَرِّفَهَا وَيُبْدِعَ مِنْهَا عَمَلَهُ ٱلْفَتِيِّ ٱلْعَجِيْبَ .

وَهَلذَا الضَّرْبُ مِنَ السُّمُوِّ لَا يَبْلُغُهُ إِلَّا الْفِكْرُ الْقَوِيُّ الَّذِيْ فَازَ عَلَىٰ شَهَوَاتِهِ وَكَبَحَهَا وَتَحَمَّلَهَا تَغْلِيْ فِيهِ غَلَيَانَ اللَّمَاءِ فِي الْمِرْجَلِ لِيُخْرِجَ مِنْهَا أَلْطَفَ مَا فِيْهَا ، وَيُحَوَّلَهَا حَرَكَةً فِيْ الرُّوْحِ تَنْشَأُ مِنْهَا حَيَاةُ هَلذِهِ الْمَعَانِيْ الْفَنَيَّةِ ؛ وَمَا أَشْبَهَ ذَا الْفَنِّ بِالشَّجَرَةِ الْحَيَّةِ : إِنْ لَمْ تَضْبِطْ مَا فِيْ دَاخِلِهَا أَصَحَّ الضَّبْطِ ، لَمْ يَكُنْ فِيْ ظَاهِرِهَا إِلَّا أَضْعَفُ عَمَلِهَا .

وَمِثْلُ هَـٰذَا ٱلْفِكْرِ ٱلْعَاشِقِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ ٱلزَّوْجَةِ حَاجَتَهُ إِلَىٰ ٱلْحَبِيْبَةِ ، وَهُوَ فِيْ قُوَّتِهِ يَجْمَعُ بَيْنَ كَرَامَةِ هَـٰلِذِهِ وَقُدْسِيَّةِ هَـٰلِذِهِ ، لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا تُوَازِنُ ٱلأُخْرَىٰ ، وَتُعَدِّلُهَا فِيْ ٱلطَّبْعِ ، وَتُحَفِّفُ مِنْ طُغْيَانِهَا عَلَىٰ ٱلْغَرِيْزَةِ ، وَتُمْسِكُ ٱلْقَلْبَ أَنْ يَتَبَدَّدَ فِيْ جَوِّهِ ٱلْخَيَالِيِّ .

## \* \* \*

وَٱلرَّجُلُ ٱلْكَامِلُ ٱلْمُفَكِّرُ ٱلْمُتَخَيِّلُ إِذَا كَانَ زَوْجًا وَعَشِقَ ، أَوْ كَانَ عَاشِقًا وَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مَنْ يَهْوَاهَا ، ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْتَلِعَ لِنَفْسِهِ فَنَا جَمِيْلًا مِنْ مَسَرَّاتِ ٱلْفِكْرِ لَا يَجِدُهُ ٱلْعَاشِقُ وَلَا يَنَالُهُ ٱلْمُتَزَوِّجُ ؛ وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ زَوْجَتَهُ مِنَ ٱلْحَبِيبَةِ كَالنَّمْفَالِ جَمَدَ عَلَىٰ هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُغْفِلُ ٱلْمُتَزَوِّجُ ؛ وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ زَوْجَتَهُ مِنَ ٱلْحَبِيبَةِ كَالنَّمْفَالِ جَمَدَ عَلَىٰ هَيْئَةُ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُغْفِلُ أَنَّ هَلَا الْمُورِلِ ٱلْأَسْمَىٰ فِي سُمُوهِ ؛ أَنَّ هَلْذَا هُو سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ ٱلإِبْدَاعِ فِيْ ٱلتَّمْفَالِ ، إِذْ تِلْكَ هَيْئَةُ ٱسْتِقْرَارِ ٱلأَسْمَىٰ فِيْ سُمُوهِ ؛ فَإِنَّ ٱلزَّوْجَةَ أُمُومَةٌ عَلَىٰ قَاعِدَتِهَا ، وَحَيَاةٌ عَلَىٰ قَاعِدَتِهَا ؛ أَمَّا ٱلْحَبِيبَةُ فَلَا قَاعِدَةً لَهَا ، وَهِي فَإِنَّ ٱلزَّوْجَةَ أُمُومَةٌ عَلَىٰ قَاعِدَتِهَا ، وَحَيَاةٌ عَلَىٰ قَاعِدَتِهَا ؛ أَمَّا ٱلْحَبِيبَةُ فَلَا قَاعِدَةً لَهَا ، وَهِي مَعَانٍ شَارِدَةٌ لَا تَسْتَقِرُ ، وَزَائِلَةٌ لَا تَثْبُتُ ، وَفَئُهَا كُلُّهُ فِيْ أَنْ تَبْقَىٰ حَيْثُ هِي كَمَا هِي ، مَعالَىٰ فَاجِدَالُهَا يَحْيا كُلُهُ فِيْ أَنْ تَبْقَىٰ حَيْثُ هِي كَمَا هِي كَمَا هِي اللّهُ مُعْتَالُهُا يَحْيَا كُلُهُ وَيْ أَنْ تَبْقَىٰ حَيْثُ هِي كَمَا هِي كَمَا هِي ، وَمَا دَامَ سِرُّ أُنُوثَتِهَا فِيْ حِبَايِهِ .

وَمَتَىٰ تَزُوَّجَ ٱلرَّجُلُ بِمَنْ يُحِبُهَا ٱنْهَتَكَ لَهُ حِجَابُ أُنُوثَتِهَا فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا سِرٌ ، وَعَادَتْ لَهُ غَيْرَ مَنْ كَانَ ؛ وَهَاذَا ٱلتَّحَوُّلُ فِيْ كُلُّ مِنْهُمَا هُوَ زُوَالُ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ خَيَالِ صَاحِبِهِ ؛ فَلَيْسَ يَصْلُحُ ٱلْحُبُّ أَسَاسًا لِلسَّعَادَةِ فِيْ ٱلزَّوَاجِ ، بَلْ أَحْرِ بِهِ إِذَا كَانَ وَجْدًا وَأَحْتِرَاقًا أَنْ يَكُونَ أَسَاسًا لِلشُّوْمِ فِيْهِ ؛ إِذْ كَانَ قَدْ وَضَعَ بَيْنَ ٱلزَّوْجِيْنِ حَدًّا يُعَيِّنُ كَانَ وَجُدًا وَأَحْتِرَاقًا أَنْ يَكُونَ أَسَاسًا لِلشُّوْمِ فِيْهِ ؛ إِذْ كَانَ قَدْ وَضَعَ بَيْنَ ٱلزَّوْجِ ، بَلْ أَحْرِ بِهِ إِذَا كَانَ وَجُدًا وَأَحْتِرَاقًا أَنْ يَكُونَ أَسَاسًا لِلشُّوْمِ فِيْهِ ؛ إِذْ كَانَ قَدْ وَضَعَ بَيْنَ ٱلزَّوْجِ مَنْ الزَّوْجَةِ فِي ٱلشَّعْفِ وَٱلصَّبَابَةِ وَٱلْخَيَالِ ، وَهُمَا بَعْدَ ٱلزَّوَاجِ مُتَرَاجِعَانِ وَرَاءَ هَلْلَا لَهُمَا دَرَجَةً مِنْ دَرَجَةٍ فِيْ ٱلشَّعْفِ وَٱلصَّبَابَةِ وَٱلْخَيَالِ ، وَهُمَا بَعْدَ ٱلزَّوَاجِ مُتَرَاجِعَانِ وَرَاءَ هَلْلَا ٱلْحَدِّ مَا مِنْ ذَلِكَ بُدُّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلزَّوْجُ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْخَوْلَةِ رَجُلًا تَامَ ٱلرُّجُولَةِ ، أَفْسَدَتِ ٱلنَّوَالَةِ مَا لَمْ يَعُدُ فِيهَا ، فَإِنْ آلَوَمُ فِي هَلْ أَنْ اللَّهُ هُولَا قَالَمَ مَا لَمْ يَعُدُ فِيهَا ، فَإِذَا ٱلنَّكَشَفَ لَلْمُولَةٍ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِي فَلَولَادِهِ قَبْلَ أَنْ لَهُ وَالْمَامَ هَالِهِ وَالْمَوْلَةِ لِأَبِيْ أَوْلَادِهَا ، وَيُفْسِدُ إِحْسَاسَهَا فَيُفْسِدُ وَعُلَى أَلَامُ الْوَالَةِ الْمَدَالِةِ لَكُولُوهِ الْمَعْلَةِ لِلْبَوْلَةِ لِلْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَةِ لِأَيْقِ لَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَمَامَ هَالِهِ وَالْمَوْلَةِ أَلْولَادِهِ الْمَوْلَةِ لِلْمَامِ اللْمُعْلِةِ الْسَاسَةِ الْمُؤْلِةِ لِلْمِي أَوْلَادِهَا ، وَيُفْسِدُ إِحْسَاسَهَا فَيُفْسِدُ اللْمَوالِةِ الْمَوالِهُ الْمَامَ هَالِهُ وَالْمَوْلَةِ الْمُؤْلِةِ لِلْمَامِ الْمَعْلَةِ لِلْمَامِ اللْمَامَ هَا فَاللَهُ مِنْ أَلَامُ اللْمُ اللْمُولَةِ الْمَامَ هَا فَالْمُولَةِ الْمُعَالِقُ الللْمُولَةِ الْمَامِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلَةِ الْمَامَ اللْمُولَةِ اللْمُولِةِ الْمُؤْلَةِ الْمُؤْلَةِ الْمُؤْلَةِ الْمُؤْلَةِ الْمُؤْلِقُولَ

\* \* \*

فَٱلشَّأْنُ هُوَ فِي تَمَامِ ٱلرُّجُوْلَةِ وَقُوَّتِهَا وَشَهَامَتِهَا وَفُحُوْلَتِهَا ، إِنْ كَانَ ٱلرَّجُلُ عَاشِقًا أَوْ لَمْ
يَكُنْهُ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ قَوِيِّ ٱلرُّجُوْلَةِ إِلَّا وَأَسَاسُهُ دِيَانَتُهُ وَكَرَامَتُهُ ؛ وَمَا مِنْ ذِيْ دِيْنِ أَوْ كَرَامَةٍ
يَقَعُ فِيْ مِثْلِ هَلْذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ ثُمَّ تُظْلَمُ بِهِ ٱلزَّوْجَةُ أَوْ يَحِيْفُ عَلَيْهَا أَوْ يُفْسِدُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنَ
ٱلْمُدَاخَلَةِ وَحُسْنِ ٱلْعِشْرَةِ ، بَلْهَ أَنْ يَرَاهَا كَمَا يَقُوْلُ صَاحِبُ ٱلْمُشْكِلَةِ (مُصِيْبَةً) فَيُجَافِيْهَا
وَيُبَالِغَ فِيْ إِغْنَاتِهَا وَيَشْفِي غَيْظَهُ بِإِذْلَالِهَا وَٱحْتِقَارِهَا .

وَأَيُّ ذِيْ دِيْنِ يَأْمَنُ عَلَىٰ دِيْنِهِ أَنْ يَهْلِكَ فِيْ بَعْضِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ كُلِّ ذَلِكَ ؟ وَأَيُّ ذِيْ كَرَامَةٍ يَرْضَىٰ لِكَرَامَتِهِ أَنْ تَنْقَلِبَ خِسَّةً وَدَنَاءَةً وَنَذَالَةً فِيْ مُعَامَلَةِ ٱمْرَأَةٍ هُوَ لَا غَيْرُهُ ذَنْبُهَا ؟

وَإِذَا حَلَّ ٱللِّصُّ مُشْكِلَتَهُ عَلَىٰ قَاعِدَتِهِ هُوَ فَقَدْ حَلَّهَا ، وَلَلْكِنَّهُ حَلِّ يَجْعَلُهُ هُوَ بِجُمْلَتِهِ مُشْكِلَةً لِلنَّاسِ جَمِيْعًا ، حَتَّىٰ لَيَرَىٰ ٱلشَّرْعُ فِيْ نَظْرَتِهِ إِلَىٰ إِنْسَانِيَّةِ هَلْذَا ٱللَّصَّ أَنَّهُ غَيْرُ حَقِيْقٍ مُشْكِلَةً لِلنَّاسِ جَمِيْعًا ، حَتَّىٰ لَيَرَىٰ ٱلشَّرْعُ فِي نَظْرَتِهِ إِلَىٰ إِنْسَانِيَّةِ هَلْذَا ٱللَّصَّ أَنَّهُ غَيْرُ حَقِيْقٍ بِالْيَدِ ٱلْعَامِلَةِ ٱلَّتِيْ خُلِقَتْ لَهُ فَيَأْمُرُ بِقَطْعِهَا .

 <sup>(</sup>١) هَـٰذَا كُلُهُ مِنْ بَعْضِ ٱلْحِكْمَةِ فِيْ أَنَّ ٱلإِسْلاَمَ لَا يُبِيْحُ ٱخْتِلَاطَ ٱلزَّوْجَيْنِ قَبْلَ ٱلْمَقْدِ ، إِذْ لَا يَعْرِفُ ٱلدَّيْنُ ٱلإِسْلاَمِيُّ مِنْ ٱلزَّوْجَيْنِ إِلَّا أُسْرَةً يَجِبُ أَنْ تُبْنَىٰ بِمَا يَبْنِيْهَا ، وَتُصَانَ بِمَا يَصُوْنُهَا . وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَىٰ حِكْمَةِ أُخْرَىٰ فِيْ ٱلْمُقَالَةِ ٱلأُوْلَىٰ مِنَ ٱلْمُشْكِلَةِ .
 حِكْمَةِ أُخْرَىٰ فِيْ ٱلْمُقَالَةِ ٱلأُوْلَىٰ مِنَ ٱلْمُشْكِلَةِ .

وَعَلَىٰ هَانِهِ ٱلْقَاعِدَةِ فَٱلْجِسُ ٱلْبَشَرِيُ كُلُهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ٱلأَبِ فِي مُنَاصَرَتِهِ لِزَوْجَةِ صَاحِبِ الْمُشْكِلَةِ وَٱلاسْتِظْهَارِ لَهَا وَٱلدِّفَاعِ عَنْهَا ، مَا دَامَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا ٱلظُّلْمُ مِنْ صَاحِبِهَا ، وَهَاذَا هُوَ حُكْمُهَا فِي ٱلضَّمِيْرِ ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلأَكْبَرِ ، وَإِنْ خَالَفَ ضَمِيْرَ زَوْجِهَا ٱلْعَدُو ٱلثَّاثِرِ ٱلّذِيْ قَطَعَهَا هُو حُكْمُهَا فِي الضَّمِيْرِ الإِنْسَانِيِّ اللَّذِي قَطَعَهَا مِنْ مَصَادِرِ نَفْسِهِ وَمَوَارِدِهَا . أَمَّا حُكْمُ ٱلْحَبِيْبَةِ فِيْ هَاذَا ٱلضَّمِيْرِ ٱلإِنْسَانِيِّ فَهُو ٱنَّهَا فِيْ هَاذَا المَوْضِع لَيْسَتْ حَبِيْبَةً وَلَكِنَهَا شَحَّاذَةُ رِجَالِ . . . . . . . .

## 恭 恭 恭

لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ صَاحِبَ هَانِهِ الْمُشْكِلَةِ يَتَأَلَّمُ مِنْهَا وَيَتَلَدَّعُ بِهَا مِنَ الْوَفْدَةِ الَّتِي فِيْ قَلْبِهِ ؟ يَنْدَ أَنْنَا نَعْرِفُ أَنَّ الْمَ الْعَاقِلِ غَيْرُ أَلَمِ الْمُجْتُونِ ، وَحُوْنَ الْحَكِيْمِ غَيْرُ حُوْنِ الطَّائِشِ ؟ وَالْقَلْبُ بِي الْمُجْتُونِ ، وَحُوْنَ الْحَكِيْمِ غَيْرُ حُوْنِ الطَّائِشِ ؟ وَالْقَلْبُ مِنْ عَرَفَ الْإِنْسَانِيُ يَكَادُ يَكُونُ اللَّهَ مَخْلُوفَةً مَعَ الإِنْسَانِ لإصلاحِ دُنْيَاهُ أَوْ إِفْسَادِهَا ؟ فَالْحَكِيْمُ مَنْ عَرَفَ كَيْفَ يَتَصَرَّفُ بِهِلَذَا الْقَلْبِ فِي اللهِ وَأُوجَاعِهِ ، فَلا يَصْنَعُ مِنْ الْمِهِ الْمَا جَدِيْدَا يَزِيْدُهُ فِيْهِ ، وَلَا يُضِيَّعُ مِنْ الْمِهِ الْمَا جَدِيْدَا يَزِيْدُهُ فِيْهِ ، وَلَا يُضْتَعِيْ ، أَوْ يَجْعَلُهُ أَسْواً مِمّا كَانَ . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْحَكِيْمُ مَا يَشْتَهِيْ ، أَوْ الْمَعْرُبِ وَيَعْمَلُهُ أَسُواً مِمّا كَانَ . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْحَكِيْمُ مَا يَشْتَهِيْ ، أَوْ الْمَعْدُوبِ وَيَعْمَلُوا عَلَى اللّهَ عَلَى عَنْ ذَلِكَ أَلْمَعْدُوبِ الْمَعْدُوبِ الْمَعْدُومِ ، أَوْ يُوجِدُهُ الصَّبُرُ عَنْ هَالْمَا الْمَوْجُودِ الْمَعْدُوقِ يَقْ يَشْوَلِكُ يَعْدُلُ الْمُعْدُومِ ، أَوْ يُوجِدُهُ الصَّبُرُ عَنْ هَالْمَالُمُ وَالْمَعْدُومِ ، فَتَتَوازَنُ الْأَحْوالُ فِي الْمَعْدُوبِ الْمَعْدُومِ ، أَوْ يُوجِدُهُ الصَّبُرُ عَنْ هَالْمَامُ وَالْمَعْدُومِ ، أَوْ يُوجِدُهُ السَّعْلِعُ دُو الْفَنْ أَلُومُ اللَّهُ الْمَعْدِي اللَّهُ الْمُعْدُومِ ، وَمَا هُو فِكُو اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَوْالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللْمُوالِقُلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللللْهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُع

يَعْشَقُ ٱلرَّجُلُ ٱلْعَامِّيُ ٱلْمُتَزَوِّجُ ، فَإِذَا ٱلسَّاعَةُ ٱلَّتِيْ أَوْبَقَتْهُ فِيْ ٱلْمُشْكِلَةِ قَدْ جَاءَتْهُ مَعَهَا بِطَرِيْقَةِ حَلِّهَا : فَإِمَّا ضَرَبَ آمْرَأَتَهُ بِٱلطَّلَاقِ ، وَإِمَّا أَهْلَكَهَا بِٱتِّخَاذِ ٱلضَّرَّةِ عَلَيْهَا ، وَإِمَّا عَذَّبَهَا بِٱلْخَيَانَةِ وَٱلْفُجُوْرِ ، لِأَنَّ بَعْضَ ٱلْعَبَثِ مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ نَفْسِ هَلْذَا ٱلْجَاهِلِ هُو بِعَيْنِهِ عَبَثُ ٱلطَّبِيْعَةِ بِهَاذَا ٱلْجَاهِلِ هُو بِعَيْنِهِ عَبَثُ ٱلطَّبِيْعَة تُطْلِقُ مَدَافِعَهَا ٱلضَّحْمَة عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِيَّة أَلْطَبِيْعَة بِهَاذَا ٱلْخُوسِ ٱلْفَارِغَةِ . . .

<sup>(</sup>١) ٱسْتَوْفَئِنَا هَلَذِهِ ٱلْمَعَانِيْ فِيْ كَثِيْرٍ مِمَّا كَتَبْنَا ، وَبَعْضُهَا فِيْ مَقَالَاتِ « ٱلْجَمَالِ ٱلْبَائِسِ » . . .

وَلَيْسَ أَسْهَلُ عَلَىٰ ٱلذَّكَرِ مِنَ ٱلْحَيْوَانِ أَنْ يَحُلَّ مُشْكِلَةَ ٱلأُنْثَىٰ حَلَّا حَيْوَانِيًّا كَحَلِّ هَـٰذَا ٱلْعَامِّيِّ، فَهُوَ ظَافِرٌ بِٱلأُنْثَىٰ أَوْ مَقْتُوْلٌ دُوْنَهَا مَا دَامَ مُطْلَقًا مُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ؛ وَٱلْحَقِيْقَةُ هُنَا حَقِيْقَتُهُ هُوَ ، وَٱلْكَوْنُ كُلُهُ لَيْسَ إِلَّا مَنْفَعَةً شَهْوَانِيَّةً ؛ وَأَسْمَىٰ فَضَائِلِهِ أَلَّا يَعْجِزَ عَنْ نَيْلِ هَـٰلَاهِ ٱلْمَنْفَعَةِ .

ثُمَّ يَعْشَقُ ٱلرَّجُلُ ٱلْحَكِيْمُ ٱلْمُتَزَوِّجُ فَإِذَا لِمُشْكِلَتِهِ وَجْهُ آخَوُ ، إِذْ كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلصَّعْبِ وُجُوْدُ رَجُل يَحُلُّ هَاذِهِ ٱلْمُشْكِلَةَ بِرُجُوْلَةٍ ، فَإِنَّ فِيْهَا كَرَامَةَ ٱلزَّوْجَةِ وَوَاجِبَ ٱلدِّيْن وَفِيْهَا حَقُّ ٱلْمُرُوءَةِ ، وَفِيْهَا مَعَ ذَلِكَ عَبَثُ ٱلطَّبِيْعَةِ وَخِدَاعُهَا وَهَزْلُهَا ٱلَّذِيْ هُوَ أَشَدُ ٱلْجِدِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْغَرِيْزَةِ ؛ وَبِهَاذَا كُلَّهِ تَنْقَلِبُ ٱلْمُشْكِلَةُ إِلَىٰ مَعْرَكَةِ نَفْسِيَّةٍ لَا يَحْسِمُهَا إِلَّا ٱلظَّفَرُ ، وَلَا يُعِيْنُ عَلَيْهَا إِلَّا ٱلصَّبْرُ ، وَلَا يُفْلِحُ فِيْ سِيَاسَتِهَا إِلَّا تَحَمُّلُ آلَامِهَا ؛ فَإِذَا رُزِقَ ٱلْعَاشِقُ صَبْرًا وَقُوَّةً عَلَىٰ ٱلاخْتِمَالِ فَقَدْ هَانَ ٱلْبَاقِيٰ وَتَيَسَّرَتْ لَذَّةُ ٱلظَّفَرِ ٱلْحَاسِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ ٱلظَّفَرُ بِٱلْحَبِيْبَةِ ؛ فَإِنَّ فِيْ نَفْسِ ٱلإِنْسَانِ مَوَاقعَ مُخْتَلِفَةً وَآثَارًا مُتَبَايِنَةً لِلَّذَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ ، وَمَوْقعٌ أَرْفَعُ مِنْ مَوْقع ، وَأَثَرُ أَبْهَجُ مِنْ أَثَرٍ ؛ وَأَلَذُ مِنَ ٱلظَّفَرِ بِٱلْحَبِيْبَةِ نَفْسِهَا عِنْدَ ٱلرَّجُلِ ٱلْحَكِيْمِ ٱلظَّفَرُ بِمَعَانِيْهَا ۚ، وَأَكْرَمُ مِنْهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ كَرَامَةُ نَفْسِهِ . وَإِذَا ٱنْتَصَرَ ٱلدِّيْنُ وَٱلْفَضِيْلَةُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْعَقْلُ وَٱلْفَنُّ ، لَمْ يَبْقَ لِخَيْبَةِ ٱلْحُبِّ كَبِيثُر مَعْنَى وَلَا عَظِيْمُ أَثَرٍ ، وَيَتَوَغَّلُ ٱلْعَاشِقُ فِيْ حُبِّهِ وَقَدْ لَبِسَتْهُ حَالَةٌ أُخْرَىٰ كَمَا يَكْظِمُ ٱلرَّجُلُ ٱلْحَلِيْمُ عَلَىٰ ٱلْغَيْظِ : فَذَلِكَ يُحِبُّ وَلَا يَطِينشُ ، وَهَـٰذَا بِيغْتَاظُ وَلَا يَغْضَبُ . وَٱلْبَطَلُ ٱلشَّدِيْدُ ٱلْبَأْسِ لَا يَنْبُغُ إِلَّا مِنَ ٱلشَّدَاثِدِ ٱلْقَوِيَّةِ ، وَٱلدَّاهِيَةُ ٱلأَرِيْبُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مِنَ ٱلْمُشْكِلَاتِ ٱلْمُعَفَّدَةِ ، وَٱلتَّقِيُّ ٱلْفَاضِلُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بَيْنَ ٱلأَهْوَاءِ ٱلْمُسْتَحْكِمَةِ . وَلَعَمْرِيْ إِذَا لَمْ يَسْتَطِع ٱلْحَكِيْمُ أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَىٰ شَهْوَةٍ مِنْ شَهَوَاتِ نَفْسِهِ ، أَوْ يُبْطِلَ حَاجَةً مِنْ حَاجَاتِهَا ، فَمَاذَا فِيْهِ مَِنَ ٱلْحِكْمَةِ ، وَمَاذَا فِيْهِ مِنَ ٱلنَّفْسِ ؟

\* \* \*

وَمَا عَقَّدَ (ٱلْمُشْكِلَةَ) عَلَىٰ صَاحِبِهَا بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَحَبِيْبَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ بِخَيَالِهِ ٱلْفَاسِدِ قَدْ أَفْسَدَ ٱلْقُوَّةَ ٱلْمُصْلِحَةَ فِيْهِ ، فَهُوَ لَمْ يَتَزَوَّجِ ٱمْرَأَتَهُ كُلَّهَا . . . وَكَأَنَّهُ لَا يَرَاهَا أُنْثَىٰ كَالنَّسَاءِ ، وَلَا يُبْصِرُ عِنْدَهَا إِلَّا فُرُوفَا بَيْنَ ٱمْرَأَتَيْنِ : مَحْبُوْبَةٍ وَمَكْرُوْهَةٍ ؛ وَبِهَاذَا أَفْسَدَ عَيْنَهُ كَمَا أَفْسَدَ خَيَالَهُ ؛ فَلَوْ تَعَلَّمَ كَيْفَ يَرَاهَا لَرَآهَا ، وَلَوْ تَعَوَّدَهَا لاَّحَبَّهَا .

إِنَّهُ مِنْ وَهْمِهِ كَٱلْجَوَادِ ٱلَّذِيْ يَشْعُرُ بِٱلْمَقَادَةِ فِيْ عُنُقِهِ ؛ فَشُعُوْرُهُ بِمَعْنَىٰ ٱلْحَبْلِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَى ضَيْئِلًا عَطَّلَ فِيْهِ كُلَّ مَعَانِيْ قُوَّتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَانِيَ كَثِيْرَةً . وَمَا أَقْدَرَكَ أَيُّهَا ٱلْحُبُّ عَلَىٰ وَضْع حِبَالِ ٱلْخَيْلِ وَٱلْبِغَالِ وَٱلْحَمِيْرِ فِيْ أَعْنَاقِ ٱلنَّاسِ !

\* \* \*

وَقَدْ بَقِي أَنْ نَذْكُر ، تَوْفِيَةُ لِلْفَائِدَةِ ، أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِيْ مِثْلِ هَاذِهِ ٱلْمُشْكِلَةِ مَنْ نَقَصَتْ فُحُولَتُهُ مِنَ ٱلرِّجَالِ ، فَيُدَلِّسُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْحُبُ ، وَيُبَالِغُ فِيْهِ ، وَيَتَجَرَّمُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ ٱلْمَكْذُوبَةَ ، وَيُبْغِضُهَا كَأَنَّهُ هُو زَوْجَتِهِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ ٱلْمَكْذُوبَةِ ، وَيُبْغِضُهَا كَأَنَّهُ هُو زَوْجَتِهِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ ٱلْتِيْ ٱبْتَلِيَتْ بِهِ ، وَيَخْتَلِقُ لَهَا ٱلْعِلَلَ ٱلْوَاهِيَةَ ٱلْمَكْذُوبَةَ ، وَيُبْغِضُهَا كَأَنَّهُ هُو اللّذِي ٱبْتُلِي بِهَا ، وَكَأَنَّ ٱلْمُصِيْبَةَ مِنْ قِبِلِهِ لَا مِنْ قِبَلِهِ ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ لِأَنَّ عَرِيْزَتَهُ تَحَوَّلَتْ إِلَىٰ فِيْ اللّهَ الْكَذِبُ . وَقَدْ قَرَّرَ عُلَمَاهُ ٱلنَّفْسِ أَنَّ مِنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ يَكُونُ وَجَدَهُ أَشَدً ٱلْكُرْهِ إِذَا شَعَرَ فِيْ نَفْسِهِ بِٱلْمَهَانَةِ وَٱلنَّقْصِ مِنْ عَجْزِهِ عَنْهَا . . . فَهَاذَا لاَ يَكُونُ رَجُلًا لِامْرَأَتِهِ إِلَّا فِيْ ٱلْعَدَاوَةِ وَٱلنَّقْمَةِ وَٱلْكَوَاهِيَةِ وَمَا كَانَ مِنْ بَابِ شِفَاءِ الْغَيْظِ ، وَآمْرَأَتُهُ مَعَهُ كَٱلْمُعَاهِدَةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ مِنْ طَرَفِ وَاحِدٍ : لاَ قِيْمَةَ وَلاَ حُرْمَةَ ؛ وَإِذَا أَحْرَىٰ يَكُونُ كَالنَّعْزِيَةِ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْ جِهَةٍ أَحْرَىٰ يَكُونُ مَاعِدُ أَلْكَالًا لِرَوْجَتِهِ ، وَرَدًا بِٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ ٱمْرَأَةٍ عَلَىٰ امْرَأَةٍ عَلَىٰ الْمَرَاقِ عَلَىٰ الْمَرَاقِ عَلَىٰ الْمَرَاقِ عَلَىٰ الْمُولِقُولِكَ لِنَامُ لِوَاللّهُ الْمُولِيَةِ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْ جِهَةٍ أَخْرَىٰ يَكُونُ كَاللّهُ عَلَىٰ الْمُرَأَةِ عَلَىٰ الْمُرَاقِ عَلَىٰ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلِةِ عَلَىٰ الْمُولَةِ عَلَىٰ الْمُولَةِ عَلَىٰ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ لِللْهُ الْمُلْقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَاقِولَةُ اللْعُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُعُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ فِكْرَةٍ » بَدَلًا مِنْ : ﴿ فِكْرِهِ » .

رَفَعُ بعبر (لرَّحِنْ ِ (الْهُجَّرِيِّ (سِلنَمُ (البِّرُ (الِفِرُوفَ بِسَ

رَفَعُ عبى لالرَّحِلِيُ لِالْهِجَّتَّي لأسِكنته لانتِمُ لالِنْود وكريس



"بَيَانُ كَأَنَّهُ تَنزيلُ مِنَ لَنَّنزيلٌ "أُو قَبَسَ مِن فور اِلذِكُرُ الْحَكَمِ" سَعدبا شازغُ لول في تقريظ " (عبار الفران) لِوَافعِيْ

> كَتْبَهُ مُصْطَفىصَادِق الرَّافِعِيُّ

بعنَايَة بَيَام عَبرالوهَّاب ابجَابيُ

الجُزْءُ التَّانِي

رَفْعُ معبں (لرَّحِی کِرِکِ (الْمُجَنِّی کِ (سِیکنٹر) (الِمِرْرُ (الِفِرُوف کِرِسی



كَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِأَنْوَارِهَا فَتُفَجِّرُ يَنْبُوْعَ الضَّوْءِ الْمُسَمَّىٰ النَّهَارَ ، يُوْلَدُ النَّبِيُّ فَيُوْجِدُ فِيْ الإِنْسَانِيَّةِ يَنْبُوْعَ اللَّهَارُ إِلَّا يَقَظَةَ الْحَيَاةِ تُحَقِّقُ أَعْمَالَهَا ، وَلَيْسَ النَّهَارُ إِلَّا يَقَظَةَ الْحَيَاةِ تُحَقِّقُ أَعْمَالَهَا ، وَلَيْسَ النَّهَارُ إِلَّا يَقَظَةَ النَّفْسِ تُحَقِّقُ فَضَائِلَهَا .

وَٱلشَّمْسُ خَلَقَهَا ٱللهُ حَامِلَةً طَابَعَهُ ٱلإلَلهِيَّ ، فِيْ عَمَلِهَا لِلْمَادَّةِ تُحَوِّلُ بِهِ وَتُغَيِّرُ ؛ وَٱلنَّبِيُّ يُرْسِلُهُ ٱللهُ حَامِلًا مِثْلَ ذَلِكَ ٱلطَّابَعِ فِيْ عَمَلِهِ لِلرُّوْحِ تَتَرَقَّىٰ فِيْهِ وَتَسْمُو .

وَرَعَشَاتُ ٱلضَّوْءِ مِنَ ٱلشَّمْسِ هِيَ قِصَّةُ ٱلْهِدَايَةِ لِلْكَوْنِ فِيْ كَلَامٍ مِنَ ٱلنُّوْرِ ، وَأَشِعَّةُ ٱلْوَحْيِ فِيْ ٱلنَّبِيِّ هِيَ قِصَّةُ ٱلْهِدَايَةِ لإِنْسَانِ ٱلْكَوْنِ فِيْ نُوْرٍ مِنَ ٱلْكَلَامِ .

وَٱلْعَامِلُ ٱلْإِلَىٰهِيُّ ٱلْعَظِيْمُ يَعْمَلُ فِيْ نِظَامِ ٱلنَّفْسِ وَٱلأَرْضِ بِأَدَاتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ : أَجْرَامِ ٱلنُّوْدِ مِنَ ٱلشُّمُوْسِ وَٱلْكَوَاكِبِ ، وَأَجْرَام ٱلْعَقْلِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَٱلأَنْبِيَاءِ .

فَلَيْسَ ٱلنَّبِيُّ إِنْسَانًا مِنَ ٱلْعُظَمَاءِ يُقْرَأُ تَارِيْخُهُ بِٱلْفِكْرِ مَعَهُ ٱلمَنْطِقُ ، وَمَعَ ٱلْمَنْطِقِ ٱلشَّكُ ، ثُمَّ يُدْرَسُ بِكُلِّ ذَلِكَ عَلَىٰ أُصُوْلِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْبَشَرِيَّةِ ٱلْعَامَّةِ ؛ وَلَلْكِتَّهُ إِنْسَانٌ نَجْمِيٌ يُقْرَأُ بِمِثْلِ اللَّهِمْ يُدْرَسُ بِكُلِّ ذَلِكَ عَلَىٰ التَلَّسْكُوْبِ "(١) فِي ٱلدَّقَةِ ، مَعَهُ ٱلْعِلْمُ ، وَمَعَ ٱلْعِلْمِ ٱلْإِيْمَانُ ؛ ثُمَّ يُدْرَسُ بِكُلِّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصُوْلِ طَبِيْعَتِهِ ٱلنُّوْرَانِيَةِ وَحْدَهَا .

 <sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة » المعدد : ٥١ ، ١٣ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٥ يونيو/ حزيران سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٠٤٣ ـ . ١٠٤٥ .

هذه المقالة هي ثاني مقالات الرافعي في الرسالة بعد أن دعاه أحمد حسن الزيات إلى العمل معه ، يقول محمد سعيد العريان في « حياة الرافعي » صفحة : ٢٣٤ : وأحسبه اختار هذا الموضوع على انقطاع الصلة بينه وبين الموضوع السابق [ له « لا تجني الصحافة على الأدب ولكن على فَنَيَّتِهِ » ] احتفاءً بالمولد النبوي ؛ إذا كان هذا موسمه . بسّام .

<sup>(</sup>١) التلسكوب Telescope ، هو : المِنْظَارُ أَوِ ٱلْمِجْهَرُ . بسّام .

وَٱلْحَيَاةُ تُنْشِئُ عِلْمَ ٱلتَّارِيْخِ ، وَلَلْكِنَّ هَاذِهِ ٱلطَّرِيْقَةَ فِيْ دَرْسِ ٱلأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ ، تَجْعَلُ ٱلتَّارِيْخَ هُوَ يُنْشِئُ عِلْمَ ٱلْحَيَاةِ ؛ فَإِنَّمَا ٱلنَّبِيُّ إِشْرَاقٌ إِلَاهِيٍّ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، يُقَوِّمُهَا فِي فَلَكِهَا ٱلأَخْلَاقِيِّ ، وَيَجْذِبُهَا إِلَىٰ ٱلْكَمَالِ فِي نِظَامٍ هُوَ بِعَيْنِهِ صُوْرَةٌ لِقَانُوْنِ ٱلْجَاذِبِيَّةِ فِيْ ٱلْكَوَاكِبِ .

وَيَجِيْءُ ٱلنَّبِيُّ فَتَجِيْءُ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلإلّهِيَّةُ مَعَهُ فِيْ مِثْلِ بَلاَغَةِ ٱلْفَنِّ ٱلْبَيَانِيِّ ، لِتَكُونَ أَفْوَىٰ أَثَرًا ، وَأَيْسَرَ فَهْمًا ، وَأَبْدَعَ تَمْفِيْلًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِلَافٌ مِنَ ٱلْحِسِّ . وَهَلْذَا هُوَ ٱلْأَسْلُونِ ٱلْذِيْ يَجْعَلُ إِنْسَانًا وَاحِدًا فَنَّ ٱلنَّاسِ جَمِيْعًا ، كَمَا تَكُونُ ٱلْبَلَاغَةُ فَنَّ لُغَةٍ بِأَكْمَلِهَا ؛ هُو ٱللّهِ خُصُ ٱلْمُفَسِّرُ إِذَا تَعَسَّفَ ٱلنَّاسُ ٱلْحَيَاةَ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَوْمُونَ مِنْهَا ، وَلَا كَيْفَ يَتَهَدُونَ الشَّخْصُ ٱلْمُفَسِّرُ إِذَا تَعَسَّفَ ٱلنَّاسُ ٱلْحَيَاةَ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَوْمُونَ مِنْهَا ، وَلَا كَيْفَ يَتَهَدُونَ فَيْهِ مِنْ أَطْمَاعٍ فِيْهَا ، فَتَضْطَوبُ ٱلْمَلَايِيْنُ مِنَ ٱلْبَشَرِيَّةِ آضْطِرَابَهَا فِيْمَا تَنْقَبِضُ عَنْهُ وَتَتَهَالَكُ فِيْهِ مِنْ أَطْمَاعِ اللّهُ فِيهُ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِقِ لِيَكُونَ هُو ٱلتَّفْسِيْرَ لِمَا مَضَىٰ وَمَا يَأْتِيْ ، فَتَظْهَرُ فِيْ قِصَّةِ مُتَكَلّمَةِ ٱللّهُ مِنْ أَلْمَالِيَةِ فِيْ قَالَبٍ مِنَ ٱلإِنْسَانِ ٱلْعَامِلِ ٱلْمَرْثِيُّ ، أَبْلَغَ مِمَّا تَظْهَرُ فِيْ قِصَّةِ مُتَكَلّمَةٍ مَرْفِيَّةً . أَنْ الْعَالِيَةِ فِيْ قَالَبٍ مِنَ ٱلإِنْسَانِ ٱلْعَامِلِ ٱلْمَرْثِيُّ ، أَبْلَغَ مِمَّا تَظْهَرُ فِيْ قِصَّةٍ مُتَكَلّمَةٍ مَرْفِيَةً .

وَمَا ٱلشَّهَادَةُ لِللَّبُوَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ نَفْسُ ٱلنَّبِيِّ أَبْلَغَ نَفُوسِ قَوْمِهِ ، حَتَّىٰ لَهُوَ فِيْ طِبَاعِهِ وَشَمَائِلِهِ طَبِيْعَةٌ قَائِمَةٌ وَحْدَهَا ، كَأَنَّهَا ٱلْوَضْعُ ٱلتَّفْسَانِيُّ ٱلدَّقِيْقُ ٱلَّذِيُ يُنْصَبُ لِنَصْحِيْحِ ٱلْوَضْعِ ٱلْمَغْلُوطِ لِلْبَشَرِيَّةِ فِيْ عَالَمِ ٱلْمَادَّةِ وَتَنَازُعِ ٱلْبَقَاءِ . وَكَأَنَّ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلسَّامِيَةَ فِيْ هَلْذَا ٱلنَّبِيِّ ٱلْمَعْلُوطِ لِلْبَشَرِيَّةِ فِيْ عَالَمِ ٱلْمَادَّةِ وَتَنَازُعِ ٱلْبَقَاءِ . وَكَأَنَّ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلسَّامِيَةَ فِيْ هَلْذَا ٱلنَّبِيِّ تَنَادِيْ ٱلنَّاسَ : أَنْ قَابِلُوا عَلَىٰ هَلْذَا ٱلأَصْلِ وَصَحَمُوا مَا ٱعْتَرَىٰ أَنْفُسَكُمْ مِنْ غَلَطِ ٱلْحَيَاةِ . وَتَحْرِيْفِ ٱلإِنْسَانِيَّةٍ .

\* \* \*

وَمِنْ ثُمَّ فَنَبِيُّ ٱلْبَشَرِيَّةِ كُلُهَا مَنْ بُعِثَ بِالدِّيْنِ أَعْمَالًا مُفَصَّلَةً عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ أَدَقَ تَفْصِيْلِ وَأَوْفَاهُ بِمَصْلَحْتِهَا ، فَهُوَ يُعْطِيْ ٱلْحَيَاةَ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ عَقْلَهَا ٱلْعَمَلِيَّ ٱلثَّابِتَ ٱلْمُسْتَقِرَّ تُنَظَّمُ بِهِ أَحْوَالَ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ مَيْزَةِ وَبَصِيْرَةٍ ، وَيَدَعُ لِلْحَيَاةِ عَقْلَهَا ٱلْعِلْمِيَّ ٱلْمُتَجَدِّدَ ٱلْمُتَغَيِّرَ تُنَظَّمُ بِهِ أَحْوَالُ ٱلظَّيِيْعَةِ عَلَىٰ مَيْزَةٍ وَبَصِيْرَةٍ ، وَيَدَعُ لِلْحَيَاةِ عَقْلَهَا ٱلْعِلْمِيَّ ٱلمُتَجَدِّدَ ٱلْمُتَعَيِّرَ تُنَظَّمُ بِهِ أَحْوَالُ ٱلطَّيِيْعَةِ عَلَىٰ قَصْدِ وَهُدَىٰ ؛ وَهَاذِهِ هِي حَقِيْقَةُ ٱلْإِسْلَامِ فِي أَخْصَ مَعَانِيْهِ ، لَا يُغْنِيْ أَحْوَالُ الطَّيْعِةِ عَلَىٰ قَصْدِ وَهُدَىٰ ؛ وَهَاذِهِ هِي حَقِيْقَةُ ٱلإِسْلَامِ فِي أَخْصُ مَعَانِيْهِ ، لَا يُغْنِيْ عَلَىٰ عَلْمَ وَلَا فَلْسَفَةٌ ، كَأَنَّمَا عَنْ ذَلِكَ دِيْنٌ آخَرُ ، وَلَا يُؤَدِّ عَلْ إِذَاءِ ٱلشَّمْسِ نَبْعِ ٱلنُّوْرِ فِيْ ٱلسَّمَاءِ .

وَكُلُّ ذَلِكَ تَرَاهُ فِيْ نَفْسِ مُحَمَّدٍ عَلِيْ ؛ فَهِيَ فِيْ مَجْمُوْعِهَا أَبْلَغُ ٱلأَنْفُسِ قَاطِبَةً ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَعْرِفَ ٱلأَرْضُ أَكْمَلَ مِنْهَا ؛ وَلَوِ ٱجْتَمَعَتْ فَضَائِلُ ٱلْحُكَمَاءِ وَٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْمُتَأَلِّهِيْنَ وَجُعِلَتْ فِيْ نِصَابٍ وَاحِدٍ - مَا بَلَغَتْ أَنْ يَجِيْءَ مِنْهَا مِثْلُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ . وَلَكَأَنَّمَا خَرَجَتْ هَلَدِهِ وَجُعِلَتْ فِيْ نِصَابٍ وَاحِدٍ - مَا بَلَغَتْ أَنْ يَجِيْءَ مِنْهَا مِثْلُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ . وَلَكَأَنَّمَا خَرَجَتْ هَلَدِهِ النَّفْسُ مِنْ صِيْغَةِ كَصِيْغَةِ ٱلدُّرَةِ فِيْ مَحَارَتِهَا ، أَوْ تَرْكِيْبٍ كَتَرْكِيْبٍ ٱلْمَاسِ فِيْ مِنْجَمِهِ ، أَوْ صَفَةٍ كَصِفَةِ ٱلذَّهَبِ فِيْ عِرْقِهِ . وَهِيَ ٱلنَّفْسُ ٱلاجْتِمَاعِيَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ، مِنْ أَبْنَ تَدَبَّرْتَهَا رَأَيْتَهَا عَلَى ٱلإِنْسَانِيَّةِ كَٱلشَّمْسِ فِيْ ٱلأَنْقِ ٱلأَعْلَىٰ تَنْبَسِطُ وَتَضْحَىٰ .

وَتِلْكَ هِيَ ٱلشَّهَادَةُ لَهُ ﷺ بِأَنَّهُ خَاتَمُ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَأَنَّ دِيْنَهُ هُوَ دِيْنُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلأَخِيْرُ ؛ فَهَاذَا ٱلدَّيْنُ فِيْ مَجْمُوْعِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا صُوْرَةُ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ٱلْعَظِيْمَةِ فِيْ مَجْمُوْعِهَا : صَلاَبَتُهُ بِمِقْدَارِ ٱلإِنْسَانِ ٱلْمُتَغَيِّرِ ٱلَّذِيْ يَكُوْنُ عِنْدَ سَبَبٍ جَبَلًا صَلْدًا يَشْمَخُ ، وَعِنْدَ سَبَبٍ آخَرَ مَاءً عَذْبًا يَجْرِيْ .

وَهُوَ دِيْنٌ يَعْلُو بِٱلْفُوَّةِ وَيَدْعُو إِلَيْهَا ، وَيُرِيْدُ إِخْضَاعَ ٱلدُّنْيَا وَحُكْمَ ٱلْعَالَمِ ، وَيَسْتَفْرِغُ هَمَّهُ فِي ذَلِكَ ، لَا لإِغْزَازِ ٱلأَقْوَىٰ وَإِذْلَالِ ٱلأَضْعَفِ ، وَلَلْكِنْ لِلارْتِفَاعِ بِٱلأَضْعَفِ إِلَىٰ ٱلأَقْوَىٰ ؛ وَفَرْقُ مَا بَيْنَ شَرِيْعَتِهِ وَشَرَائِعِ ٱلْقُوَّةِ ، أَنَّ هَلَذِهِ إِنَّمَا هِيَ قُوَّةُ سِيَادَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَتَحَكُّمِهَا ، أَمَّا هُوَ فَقُوَّةُ سِيَادَةِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَتَخَكُّمِهَا ؛ وَتِلْكَ تَعْمَلُ لِلتَّفْرِيْقِ ، وَهُو يَعْمَلُ لِلْمُسَاوَاةِ ؛ وَسِيَادَةُ ٱلطَّبِيْعَةِ وَعَمَلُهَا لِلمُسَاوَاةِ ، وَسِيَادَةُ الطَّبِيْعَةِ وَعَمَلُهَا لِلتَّفْرِيْقِ ، وَهُو يَعْمَلُ لِلمُسَاوَاةِ ، وَسِيَادَةُ الطَّبِيْعَةِ وَعَمَلُهَا لِلمُسَاوَاةِ هُمَا أَعْظَمُ وَسَائِلِ ٱلْحُرِّيَّةِ .

وَمِنْ هُنَا كَانَ طَبِيْعِيًّا فِي ٱلإِسْلَامِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا فَضِيْلَةَ إِلَّا وَهُوَ يَطْبَعُ عَلَيْهَا صُوْرَةَ ٱلنَّارِ ٱلأَبْدِيَّةِ وَقُوْدُهَا ٱلنَّاسُ ٱلْجَنَّةِ بِنَعِيْمِهَا ٱلْخَالِدِ ، وَلَا رَذِيْلَةَ إِلَّا وَهُوَ يَضَعُ عَلَيْهَا صُوْرَةَ ٱلنَّارِ ٱلأَبْدِيَّةِ وَقُوْدُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ؛ فَلَا تَنْظُرُ ٱلْعَيْنُ ٱلْمُسْلِمَةُ إِلَىٰ أَسْبَابِ ٱلْحَيَاةِ نَظْرَةَ ٱلْفِكْرِ ٱلْمُنَازِعِ : يَحْرِصُ عَلَىٰ مَا يَشِنَ أَلْمُسْلِمَةُ إِلَىٰ أَسْبَابِ ٱلْحَيْلَةَ ، وَيُبْدِعُ وَسَائِلَ ٱلْخِدَاعِ ، وَيَزِيْدُ بِكُلِّ مَا يَشِنَ لَهُ ، وَيَمْكُو ٱلْحِيْلَةَ ، وَيُبْدِعُ وَسَائِلَ ٱلْخِدَاعِ ، وَيَزِيْدُ بِكُلِّ مَا يَشِنَ لَهُ ، وَيَمْكُو ٱلْحِيْلَةَ ، وَيُبْدِعُ وَسَائِلَ ٱلْخِدَاعِ ، وَيَزِيْدُ بِكُلِّ مَا يَشِنَ لِلَا يَعْلِي اللَّهُ فِي عَلَيْكُونُ لَكُ أَلُوكُ فِي تَعْقِيْدِ ٱلدُّنْيَا لِهِ بَلْ نَظْرَةَ ٱلْقُلْبِ ٱلْمُسَالِمِ : يَخْلَعُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُو بِكُلِّ مَضْنُونِ فِيْهَا ، فَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ ؛ وَيَعْرِفُ الإِنْسَانِيَّةَ وَيَطْمَعُ فِيْ عَايَاتِهَا ٱلْعُلْيَا ، فَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ ؛ وَيُعْرِفُ أَلْ فَيْ وَيَعْمُ عَنْ كَثِيْرٍ ؛ وَيَعْرِفُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ وَيَطْمَعُ فِيْ عَايَاتِهَا ٱلْعُلْيَا ، فَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ ؛ وَيُعْرِفُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ وَيَطْمَعُ فِيْ عَايَاتِهَا ٱلْعُلْيَا ، فَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ ؛ وَيُعْرِفُ ٱلإِنْسَائِيَّةَ وَيَطْمَعُ فِيْ عَايَاتِهَا ٱلْعُلْيَا ، فَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ ؛ وَيُعْرِفُ أَنِي اللْمُولِ الْعَلَى سَاعَةِ ذَاهِبَةٍ ثُمَّ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى الللَّهُ لِللَّهُ لِلْ سَاعَةِ ذَاهِبَةٍ ثُمَّ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى اللْمُ لَا اللْعَلَالُ سَاعَةِ ذَاهِبَةٍ ثُمَّ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى اللْمُولِ الْمُ الْمُلْ سَاعَةِ ذَاهِبَةٍ ثُمَّ مِنْ وَرَائِهِ مِنْ عَرَاءَهُ وَلَا الللْمُ لِلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِللْمُ لِلْمُ الْمَالِمُ لِلْمُ لَاللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ وَلَوْمُ لَلْمُ لَالْمُلُولُ اللْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللْمُ لَلْمُ لِكُلُولُ اللْمُ لِلْمُ لَا اللْمُ لَا لَكُولُ اللْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمَالِمُ لِيْ الللْمُ لِلْمُ لَا لَيْلِ لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكْبُرُ أَغْرَاضِ ٱلإِسْلَامِ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ قَانُونَ وُجُوْدِ ٱلإِنْسَانُ وَجَدَ عَلَىٰ يَمْنَتِهِ قَانُونَ وُجُوْدِ ٱلإِنْسَانُ وَجَدَ عَلَىٰ يَمْنَتِهِ وَيَسْرَتِهِ مَلْكَيْنِ مِنْ مَلَائِكَةِ ٱللهِ يَكْتُبَانِ أَعْمَالَهُ بِخَيْرِهَا وَشَرَّهَا ، فَهُو كَٱلْمُتَهَمِ ٱلْمُسْتَرَابِ بِهِ فِي وَيَسْرَتِهِ مَلْكَيْنِ مِنْ مَلَائِكَةِ ٱللهِ يَكْتُبَانِ أَعْمَالَهُ بِخَيْرِهَا وَشَرَّهَا ، فَهُو كَٱلْمُتَهَمِ ٱلْمُسْتَرَابِ بِهِ فِي سِيَاسَةِ ٱلنَّفْسِ : لَا يَمْشِيْ خُطُوةً إِلَّا بَيْنَ جَاسُوْسَيْنِ يُحْصِيَانِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسْبَابَ ٱلنَّيَةِ ، وَيُحْرَعْمَانِ عَنْهُ حَتَّىٰ مَعَانِيَ ٱلنَّظَرِ .

وَإِذَا قَامَتُ هَالِهِ ٱلْمَحْكَمَةُ ٱلْمَلَائِكِيَّةُ وَتَقَرَّرَتْ فِي آعْنِيَارِ ٱلنَّفْسِ ، قَامَ مِنْهَا عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ شَرْعٌ نَافِلًا هُوَ قَانُونُ ٱلإرَادَةِ ٱلْمُمَيَّرَةِ ، تُرِيْلُ ٱلْحَسَنَاتِ وَتَعْمَلُ لَهَا ، وَتَخْشَىٰ ٱلسَّيِّنَاتِ وَتَنْفِرُ مِنْهَا ، فَإِذَا مَعَانِيْ ٱلْجَسَدِ يَحْكُمُ بَعْضُهَا بَعْضَا ، لَا لِتَحْقِيْقِ ٱلْحُكُومَةِ وَٱلسُّلْطَةِ ، وَلَكِنَ لِتَحْقِيْقِ ٱلْحُكُومَةِ وَٱلسُّلْطَةِ ، وَلَكِنَ لِتَحْقِيْقِ ٱلْحُكُومَةِ وَٱلسُّلْطَةِ ، وَلَكِنَ لِتَحْقِيْقِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْمَصْلَحَةِ ؛ وَإِذَا نَوَامِيسُ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْمَجْنُونَةِ فِيْ هَالْمَ الْحَيْوَانِ ، قَدْ نَهَضَتْ لِتَحْقِيْقِ ٱلْخَيْرَةِ فِيْ ٱلإَنْسَانِ ، وَإِذَا كُلُّ صَغِيْرَةٍ وَكَبِيْرَةٍ فِيْ ٱلنَّفْسِ هِيَ مِنْ اللهِ نَسَانِ ، وَإِذَا كُلُّ مَا فِيْ ٱلإِنْسَانِ وَمَا حَوْلَ ٱلإِنْسَانِ ، وَإِذَا كُلُّ مَا فِيْ ٱلإِنْسَانِ وَمَا حَوْلَ ٱلإِنْسَانِ ، وَإِذَا كُلُّ مَا فِيْ ٱلإِنْسَانِ وَمَا حَوْلَ ٱلإِنْسَانِ ، وَإِذَا كُلُّ مَا فِيْ ٱلإِنْسَانِ وَمَا حَوْلَ ٱلإِنْسَانِ ، وَإِذَا كُلُّ مَا فِيْ ٱلإِنْسَانِ وَمَا حَوْلَ ٱلإِنْسَانِ ، وَإِذَا مُثَلِّقُ فِيْ ٱلْإِنْسَانِ وَمَا حَوْلَ ٱلإِنْسَانِ ، وَإِذَا مُنْ السَّلَامِ هُوَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْغَالِبُ ٱلْمُتَصَرَّفُ لَا لِمُنْمَانِ يَةِ فِيْ دُنْيَاهَا .

وَكُلُّ أَعْمَالِ ٱلإِسْلَامِ وَأَخْلَاقِهِ وَآدَابِهِ ، فَتِلْكَ هِيَ غَايَتُهَا ، وَهَـٰذِهِ هِيَ فَلْسَفَتُهَا ؛ لَا يُقَرِّرُهَا لِلإِنْسَانِيَّةِ حَسْبُ ، بَلْ يَغْرِسُهَا فِيْ ٱلْوِرَاثَةِ غَرْسًا بِٱلاغْتِيَادِ وَٱلْمِرَانِ ٱلدَّائِمِ ، لِتَكُوْنَ عِلْمًا وَعَمَلًا ، فَتُمَكِّنَ لِسَلَامِ ٱلنَّفْسِ بَيْنَ ٱلأَسْلِحَةِ ٱلْمُسَدَّدَةِ إِلَيْهَا مِنْ ضَرُوْرَاتِ ٱلْحَيَاةِ ، فِيْ أَيْدِيْ ٱلأَعْدَاءِ ٱلْمُتَالَّبَةِ عَلَيْهَا مِنْ شَهَوَاتِ ٱلْغَرِيْزَةِ .

فَلَيْسَ يَعُمُّ ٱلسَّلَامُ إِلَّا إِذَا عَمَّ هَـٰذَا ٱلدَّيْنُ بِأَخْلَاقِهِ فَشَـمَلَ ٱلأَرْضَ أَوْ أَكْثَرَهَا ؛ فَإِنَّ فَانُوْنَ ٱلْعَالَمِ حِيْنَئِذِ يُصْبِحُ مُنْتَزَعًا مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلتَّرَاحُمِ ، فَإِمَّا ٱنْتَسَخَ بِهِ فَانُوْنُ ٱلتَّنَازُعِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ، وَإِمَّا كَسَرَ مِنْ شِرَّتِهِ ؛ وَيُوْلَدُ ٱلْمَوْلُوْدُ يَوْمَئِذٍ وَتُوْلَدُ مَعَهُ ٱلأَخْلَاقُ ٱلإِنْسَائِيَّةُ .

تَقْرِيْرُ مَعْنَىٰ ٱلدَّوَامِ لِكُلِّ أَعْمَالِ ٱلنَّفْسِ حَنَّىٰ مِثْقَالِ ٱلذَّرَّةِ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ ، وَضَبْطُ ذَلِكَ بِرِيَاضَةٍ عَمَلِيَّةٍ دَاثِمَةٍ مَفْرُوضَةٍ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ جَمِيْعًا ـ هَـٰذَا هُوَ أَسَاسُ ٱلْعَقِيْدَةِ ٱلإسْلَامِيَّةِ ؛ وَلَا صَلَاحَ لِلإِنْسَانِيَّة بِغَيْرِهِ يَرُدُهَا إِلَىٰ سَبِيْلِ قَصْدِهَا ، فَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ تَكُوْنُ الصَّفَةُ الْعَقْلِيَّةُ الَّتِيْ تَغْلِبُ عَلَىٰ الْمُجْتَمَعِ ، وَتُجَانِسُ بَيْنَ أَفْرَادِهِ ، فَتُوجِّهُ الإِنْسَانِيَّةَ كُلَّهَا نَحْوَ الْمُمْكِنِ مِنْ كَمَالِهَا ، وَلَا تَزَالُ ثُوجِّهُهَا نَحْوَ مَا هُوَ أَعْلَىٰ ، وَتَحْكُمُ فَاسِدَهَا بِصَالِحِهَا ، وَتَأْخُذُ عَاصِيْهَا كَمَالِهَا ، وَلَا تَزَالُ ثُوجِّهُهَا نَحْوَ مَا هُو أَعْلَىٰ ، وَتَحْكُمُ فَاسِدَهَا بِصَالِحِهَا ، وَتَأْخُذُ عَاصِيْهَا بِمُطِيْعِهَا ، وَتَجْعَلُ الشَّرَفَ الإِنْسَانِيَّ غَرَضَهَا الأَوَّلَ ، لِأَنَّ اللهَ الْحَقَّ غَرَضُهَا الأَجْيُرُ ؛ فَكُ يَعْمَلُ فِيهِ الْفَالِ : الإِنْسَانُ ، وَالشَّرِيْعَةُ . وَلَا فَيُودُ طَالِبُ السَّعَادَةِ النَّفْسِيةِ فِيْ الدُّنْيَا كَالْمَجْنُوْنِ يَجْرِيْ وَرَاءَ ظِلِّهِ لِيُمْسِكَهُ ؛ فَلَا يُدْرِكُ فِيْ اللَّذِيْ اللهِ السَّعَادَةِ النَّفْسِيةِ فِيْ الدُّنْيَا كَالْمَجْنُوْنِ يَجْرِيْ وَرَاءَ ظِلِّهِ لِيُمْسِكَهُ ؛ فَلَا يُدْرِكُ فِيْ الرَّانِ اللهِ السَّعَادَةِ النَّفْسِيةِ فِيْ الدُّنِيَا كَالْمَجْنُوْنِ يَجْرِيْ وَرَاءَ ظِلِّهِ لِيُمْسِكَهُ ؛ فَلَا يُدْرِكُ فِيْ اللهِ السَّعَادَةِ النَّفْسِيةِ فِيْ الدُّنْيَا كَالْمَجْنُوْنِ يَجْرِيْ وَرَاءَ ظِلِّهِ لِيُمْسِكَهُ ؛ فَلَا يُدْرِكُ فِيْ اللهُ فِي صَائِعٍ .

وَٱلإِسْلَامُ يَخْرِصُ أَشَدَّ ٱلْحِرْصِ وَأَبْلَغَهُ عَلَىٰ تَقْرِيْرِ ذَلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلإلَهِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ، لَا بِالْمَنْطِقِ ، وَلَكِنْ بِٱلْعَمَلِ ؛ ثُمَّ فِي ٱلنَّفْسِ وَعَوَاطِفِهَا ، لَا فِي ٱلْمَعْنَىٰ ٱلإَلَهِ ؛ ثُمَّ عَلَىٰ وَجُهِ ٱلتَّعْمِيْمِ ، دُوْنَ ٱلاسْتِثْنَاءِ وَٱلْخُصُوصِ ؛ وَذَلِكَ هُوَ سِرُّ مَشَقَّتِهِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ بِمَا يَفْرِضُهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فَلْسَفَتَهُ أَنَّ هَلِهِ النَّفْسَ هِيَ أَسَاسُ ٱلْعَالَمِ ، وَأَنَّ ٱلنَّظَامَ ٱلْخُلُقِيِّ هُوَ أَسَاسُ النَّفَامِ ، وَأَنَّ ٱلنَّظَامَ ٱلخُلُقِيِّ هُو أَسَاسُ النَّفْلَامِ ، وَأَنَّ ٱلنَّظَامَ ٱلدَّائِمِ تَكُونُ فِيْمَا يَشُقُ النَّفُونَ فِيْمَا يَشُقُ النَّفُونَ فِيْمَا يَشُقُ بَعْضَ ٱلسَّهُولَةِ وَلَا يَبْلُغُ الْعُسْرَ وَٱلْحَرَجَ ، كَمَا تَكُونُ فِيْمَا يَسْهُلُ بَعْضَ ٱلسُّهُولَةِ وَلَا يَبْلُغُ الْعُسْرَ وَٱلْحَرَجَ ، كَمَا تَكُونُ فِيْمَا يَسْهُلُ بَعْضَ ٱلسُّهُولَةِ وَلَا يَبْلُغُ ٱلْكُسَلَ وَٱلْإِهْمَالَ .

وَلِلنَّفْسِ وَجْهَانِ : مَا نُعْلِنُ ، وَمَا تُسِوُّ ؛ وَلَا صِدْقَ لإِعْلَانِهَا حَتَّىٰ يَصْدُقَ ضَمِيْرُهَا ، وَلَا صَلَاحَ لِجَهْرِهَا حَتَّىٰ يَصْلُحَ ٱلسَّرُّ فِيْهَا ، وَلَا يَكُوْنُ ٱلإِنْسَانُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ فَاضِلًا بِمَشْهَدِهِ حَتَّىٰ يَكُوْنَ كَذَلِكَ بِغَيْبِهِ .

وَلِلْعَالَمِ كَذَلِكَ وَجْهَانِ : حَاضِرُهُ ٱلَّذِيْ يَمُرُ فِيْهِ ، وَآتِيْهِ ٱلَّذِيْ يَمْتَذُ لَهُ ؛ وَلَا يُفْلِحُ حَاضِرٌ مُنْقَطِعٌ لَا يُوَرِّثُ مَا بَعْدَهُ كَمَا وَرِثَ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا حَاضِرُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ إِلَّا جُزْءٌ مِنْ عَمَلِ ٱلنَّاسِ فِيْ ٱسْتِمْرَارِ فَضَائِلِهِمْ بَاقِيَةً نَامِيَةً .

وَلِلنَّظَامِ أَيْضًا وَجْهَانِ : نِظَامُ ٱلرَّغْبَةِ عَلَىٰ ٱلطَّاعَةِ وَٱلاطْمِثْنَانِ لَهَا ، وَنِظَامُ ٱلرَّغْبَةِ عَلَىٰ ٱلطَّاعَةِ وَٱلاطْمِثْنَانِ لَهَا ، وَلَا يَسْتَمِرُ نِظَامٌ ٱلْخَشْيَةِ وَٱلنَّفْسِ ، وَلَا يَسْتَمِرُ نِظَامٌ عَلَيْهِ خِلَانٌ مِنْ فِكْرِ ٱلْعَامِلِ بِهِ .

وَلِلْعَمَلِ ٱلدَّائِمِ طَرِيْقَتَانِ : إِحْدَاهُمَا طَرِيْقَةُ ٱلْجَادِّ يَعْمَلُ لِلْعَاقِبَةِ يَسْتَنْقِنُهَا ، فَلَا يَجِدُ مِمَّا

يَشُقُّ عَلَيْهِ إِلَّا لَذَّةَ ٱلْمُغَالَبَةِ لِلنَّصْرِ : كُلُّ مَرَارَةٍ مِنْ قِبَلِهِ هِيَ حَلَاوَةٌ فِيْهِ مِنْ بَعْدُ ، وَلَا يَعْرِفُ لِلْمُحْنَةِ يُبْتَلَىٰ بِهَا إِلَّا مَعْنَاهَا ٱلْحَفِيْقِيَّ وَهُوَ إِيْقَاظُ نَفْسِهِ ، فَيُصْبِحُ ٱلصَّبْرُ عِنْدَهُ كَصَبْرِ ٱلْمُحِبِّ لِلْمِحْنَةِ يُبْتَلَىٰ بِهَا إِلَّا مَعْنَاهَا ٱلْحَفِيْقِيَّ وَهُوَ إِيْقَاظُ نَفْسِهِ ، فَيُصْبِحُ ٱلصَّبْرُ عِنْدَهُ كَصَبْرِ ٱلْمُحِبِّ عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِمَّنُ يُحِبُّهُ ؛ صَبْرٌ فِيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ مَا يَكْسُو ٱلْحِرْمَانَ فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْبَانِ خَيَالَ السَّيْمَاعَ ، وَيُذِيْقُ ٱلتَّفْسَ فِيْ ٱلْعَجْزِ عَنْ بَعْضِ أَغْرَاضِهَا ـ لَذَّةً كَلَذَّةٍ إِدْرَاكِهِ .

\* \* \*

تِلْكَ هِيَ فَلْسَفَةُ ٱلْإِسْلَامِ ؛ لَا قِوَامَ لِلأَمْرِ فِيهَا وَلَا مِسَاكَ لَهُ إِلَّا بِتَقْرِيْرِ مَعْنَىٰ ٱلدَّوَامِ لِكُلِّ أَعْمَالِ ٱلنَّهْسِ ، وَوَضْعِ طَابَعِ ٱلْجَنَّةِ عَلَىٰ أَعْمَالِ ٱلْجَنَّةِ ، وَطَابَعِ ٱلنَّارِ عَلَىٰ أَعْمَالِ ٱلنَّارِ وَحِيَاطَةٍ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ ٱلنَّاسِ حِيَاطَةً رِيَاضِيَّةً عَمَلِيَّةً بَيْنَ ٱلسَّاعَةِ وَٱلسَّاعَةِ ، بَلْ بَيْنَ ٱلدَّقِيْقَةِ وَٱلدَّافِيْقَةِ ، بِمَا يُكَلِّفُ مِنْ أَعْمَالِ جِسْمِهِ وَحَوَاسُهِ ، ثُمَّ أَعْمَالِ قَلْبِهِ وَنِيَتِهِ وَ وَتَعْظِيْمِ ٱلشَّخْصِيَةِ وَٱلدَّفِيْةِ ، فِمَا يُحَلِّقُ مِنْ أَعْمَالِ جَسْمِهِ وَحَوَاسُهِ ، ثُمَّ أَعْمَالِ قَلْبِهِ وَنِيَتِهِ وَوَتَعْظِيْمِ ٱلشَّخْصِيَةِ الْمَادِيَّةِ ، فَلَا يُحَاوِلُ كُلُّ إِنْسَانِ أَنْ بَجْعَلَ بَطْنَهُ فِيْ حَجْمٍ مَمْلَكَةٍ أَلُوهُ حِيَّةٍ دُونَ ٱلشَّخْصِيَةِ ٱلْمَادِيَّةِ ، فَلَا يُحَاوِلُ كُلُّ إِنْسَانِ أَنْ بَجْعَلَ بَطْنَهُ فِيْ حَجْمٍ مَمْلَكَةٍ أَوْمَدِيْنَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، بِمَا يَنْتَقِصُ مِنْ حُقُوقِ غَيْرِهِ ؛ بَلْ تَتَسِعُ ذَاتِيَّةُ كُلُّ فَرْدٍ بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَىٰ أَوْمَدِيْنَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، بِمَا يَنْتَقِصُ مِنْ حُقُوقِ غَيْرِهِ ؛ بَلْ تَتَسِعُ ذَاتِيَةُ كُلُّ فَرْدٍ بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَىٰ أَوْمَدِيْنَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، بِمَا يَنْتَقِصُ مِنْ حُقُوقِ غَيْرِهِ ؛ بَلْ تَتَسِعُ ذَاتِيَةُ كُلُّ فَرْدٍ بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَىٰ الْمُشْعِيقَةُ مَا الْمُشْعِلَةُ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةُ ، مَا دَامَتِ بِأَلْمَصْلَحَةٍ لَا بِٱللَّذَةِ ؛ فَلَا يَقِعُ ٱلْخَطَأُ وَلَا ٱلتَزْوِيْرُ ، وَتَنْحَلُ ٱللْمُشْكِلَةُ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةُ ، مَا دَامَتِ إِلْمَعْمَا عَنْ أَلْهُ مُنْ إِلَا لَقَوْهِ مِنْ آلْفُهُ إِلَى اللَّهُ عُقَدًا فِيْهَا .

وَٱلاسْتِيْلاَءُ بِذَلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ وَٱلْعَاطِفَةِ هُوَ وَحْدَهُ ٱلطَّرِيْقَةُ لِإِنْشَاءِ طَبِيْعَةِ ٱلْحَيْرِ فِي ٱلنَّاسِ عَلَىٰ نَسَقِهَا ٱلطَّبِيْعِيِّ ، كَمَا أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ ٱلطَّرِيْقَةُ لِتَطْهِيْرِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلإِنْسَانِيِّ مِنْ أَوْبَائِهِ ٱلاَفْتِصَادِيَّةِ ، ٱلَّتِيْ جَعَلَتْهُ كَأَنَّمَا هُوَ تَارِيْخُ ٱلأَسْنَانِ وَٱلأَضْرَاسِ ، وَتَرَكَتِ ٱلنَّاسَ يَهْدِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، كَمَا يَهْدِمُ ٱلْجَارُ حَائِطَ جَارِهِ لِيُوَسِّعَ بَيْتَهُ .

وَأَسَاسُ ٱلْعَمَلِ فِي ٱلإِسْلَامِ إِخْضَاعُ ٱلْحَيَاةِ لِلْعَقِيْدَةِ ، فَتَجْعَلُهَا ٱلْعَقِيْدَةُ أَقْوَىٰ مِنَ ٱلْحَاجَةِ ؛ فَيَكُونُ ٱلْفَقِيْرُ مُعْدِمًا وَيَتَعَقَّفُ ، وَيَكُونُ ٱلْغَنِيُّ مُوْسِرًا وَيَتَصَدَّقُ ، وَيَكُونُ ٱلشَّرِهُ طَامِعًا وَيُمْسِكُ ، وَيَكُونُ ٱلْقَوِيُ قَادِرًا وَيُحْجِمُ ، وَكَمَا قَالَ ٱلْعَرَبُ فِيْ تَحْقِيْقِ نَامُوْسِ ٱلأَنْفَةِ وَٱلْحَمِيَّةِ وَغَلَبَتِهِ عَلَىٰ ٱلنَّامُوسِ ٱلافْتِصَادِيِّ : « تَجُوعُ ٱلْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا » .

تُرِيْدُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ امْتِدَادًا غَيْرَ آمْتِدَادِهَا التُجَارِيِّ فِي ٱلأَرْضِ ، وَتَخْتَاجُ إِلَىٰ مَغْنَىٰ يَقُوْدُ إِنْسَانَهَا غَيْرَ ٱلْخَيْوَانِ الَّذِيْ فِيْهِ ؛ وَإِذَا قَادَ الْغُرَابُ قَوْمًا ﴿ فَإِنَّمَا هُوَ ﴾ ـ كَمَا قَالَ شَاعِرُنَا ـ إِنْسَانَهَا غَيْرَ الْحَيْوَانِ الَّذِيْ فِيْهِ ؛ وَإِذَا قَادَ الْغُرَابُ قَوْمًا ﴿ فَإِنَّمَا هُوَ ﴾ ـ كَمَا قَالَ شَاعِرُنَا ـ يَمُرُّ بِهِمْ عَلَىٰ جَيْفِ ٱلْكِلَابِ . . . وَٱلإِنْسَانِيَّةُ ٱلْيَوْمَ فِيْ مِثْلِ لَيْلٍ حَوْشِيَّ مُظْلِمِ الْحَتَلَطَ بَعْضُهُ فَي مِثْلِ لَيْلٍ حَوْشِيَّ مُظْلِمِ الْحَتَلَطَ بَعْضُهُ وَيْ مِثْلِ لَيْلٍ حَوْشِي مُظْلِم الْحَتَلَطَ بَعْضُهُ فَي مِثْلِ لَيْلِ حَوْشِي مُظْلِم الْحَدُونِ اللّهَ مَا لَيْلُهُ الْمُسَلِّعُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُشْرَاقَ ٱلْإِلَيْهِيَّ عَلَىٰ هَائِنِ النَّهَا أَشِعْتُهُ . الْمُمْرَاكِمَةِ ، وَإِذَا رُفِعَ ٱلْمِصْبَاحُ لَمْ تَجِدِ ٱلظَّلَامَ إِلَّا وَرَاءَ ٱلْحُدُودِ ٱلَّتِيْ تَنَتَهِيْ إِلَيْهَا أَشِعْتُهُ .

وَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلنَّفْسِ أَنَّ إِنْسَانِيَّةَ ٱلْفَرْدِ لَا تَعْظُمُ وَتَسْمُو وَتَتَخَيَّلُ وَتَفْرَحُ فَرَسَهَا الصَّادِقَ وَتَخْزَنُ حُزْنَهَا ٱلسَّامِيْ ـ إِلَّا أَنْ تَعِيْشَ فِيْ مَحْبُوْبٍ ؛ فَإِنْسَانِيَّةُ ٱلْعَالَمِ لَا تَكُوْنُ مِثْلَ فَلِكَ إِلَّا إِذَا عَاشَتْ فِيْ نَبِيِّهَا ٱلطَّبِيْعِيِّ ، نَبِيٍّ أَخْلَاقِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ وَآدَابِهَا ٱلْعَالِيَةِ وَنِظَامِهَا ٱلدَّفِيْقِ ؛ وَأَيْنَ تَجِدُ هَلْذَا ٱلْمَحْبُوْبَ ٱلأَعْظَمَ إِلَّا فِيْ مُحَمَّدٍ وَدِيْنِ مُحَمَّدٍ ؟

وَعَجِيْبٌ أَنْ يَجْهَلَ الْمُسْلِمُونَ حِكْمَةَ ذِكْرِ النّبِيِّ الْعَظِيْمِ خَمْسَ مَرَّاتِ فِيْ اَلْأَذَانِ كُلَّ يَوْمٍ ، يُنَادَىٰ بِاسْمِهِ الشَّرِيْفِ مِلْ الْجَوِّ ؛ ثُمَّ حِكْمَةَ ذِكْرِهِ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْفَرِيْضَةِ وَالسُّنَةِ وَالنَّافِلَةِ ، يُهْمَسُ بِاسْمِهِ الْكَرِيْمِ مِلْ الْخَفْسِ ! وَهَلِ الْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَنْقَطِعُوا مِنْ نَيِيْهِمْ وَلَا يَوْمًا وَاحِدًا مِنَ التَّارِيْخِ ، وَلَا جُزْءًا وَاحِدًا مِنَ الْيَوْمِ ؛ فَيَمْتَدُ الزَّمَنُ مَهُمَا الْمَتَدُّ وَالْإِسْلَامُ كَأَنَّهُ عَلَىٰ أَوَلِهِ ، وَكَانَّهُ فِيْ يَوْمِهِ لَا فِيْ دَهْرِ يَعِيْدٍ ؛ وَالْمُسْلِمُ كَأَنَّهُ مَعَىٰ نَبِيّهِ مَهُمَا الْمَتَدُّ وَالْإِسْلَامُ كَأَنَّهُ عَلَىٰ أَوَلِهِ ، وَكَانَّهُ فِيْ يَوْمِهِ لَا فِيْ دَهْرِ يَعِيْدٍ ؛ وَالْمُسْلِمُ كَأَنَّهُ مَعَ نَبِيّهِ مَهُمَا الْمَتَدُّ وَالْإِسْلَامُ كَأَنَّهُ عَلَىٰ أَوْلِهِ ، وَكَأَنَّهُ فِي يَوْمِهِ لَا فِيْ دَهْرِ يَعِيْدٍ ؛ وَالْمُسْلِمُ كَأَنَّهُ مَعَىٰ نَبِيّهِ مَنْ اللهُ يَنْ اللهُ عَلَىٰ أَوْلِهُ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ أَوْلُولِ اللّهُ عَلَىٰ أَلَوْمُ وَيَقَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

## أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُ!

لَا تَنْقَطِعْ مِنْ نَبِيِّكَ ٱلْعَظِيْمِ ، وَعِشْ فِيْهِ أَبَدًا ، وَٱجْعَلْهُ مَثْلَكَ ٱلأَعْلَىٰ ؛ وَحِيْنَ تَذْكُرُهُ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ فَكُنْ كَأَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ كُنْ دَائِمًا كَٱلْمُسْلِمِ ٱلأَوَّلِ ؛ كُنْ دَائِمًا ٱبْنَ ٱلْمُعْجِزَةِ .



لَا يَعْرِفُ آلتَّارِيْخُ غَيْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ رَجُلًا أَفْرَغَ آللهُ وُجُوْدَهُ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ ٱلإِنْسَانِيَّ كُلِّهِ ؛ كَمَا تَنْصَبُّ ٱلْمَادَّةُ فِيْ ٱلْمَادَّةِ ، لِتَمْتَزِجَ بِهَا ، فَتُحَوِّلَهَا ، فَتُحْدِثَ مِنْهَا ٱلْجَدِيْدَ ، فَإِذَا ٱلإِنْسَانِيَّةُ تَتَحَوَّلُ بِهِ وَتَنْمُو ، وَإِذَا هُوَ ﷺ وُجُوْدٌ سَارٍ فِيْهَا فَمَا تَبْرَحُ هَـلذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ تَنْمُو بِهِ وَتَتَحَوَّلُ .

كَانَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلآدَمِيُّ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كَأَنَّمَا وَهَنَ مِنْ طُوْلِ ٱلدَّهْرِ عَلَيْهِ، يَتَحَيَّفُهُ وَيَمْحُوهُ وَيَتَعَاوَرُهُ بِٱلشَّرِ وَٱلْمُنْكَرِ ؛ فَٱبْتَعَتَ ٱللهُ تَارِيْخَ ٱلْعَقْلِ بِآدَمَ جَدِيْدِ بَدَأَتْ بِهِ ٱلدُّنْيَا فِيْ تَطَوُّرِهَا ٱلأَعْلَىٰ مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ ٱلإِنْسَانُ عَلَىٰ ذَاتِهِ ، كَمَا بَدَأَتْ مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ ٱلإِنْسَانُ فِيْ ذَاتِهِ ، كَمَا بَدَأَتْ مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ ٱلإِنْسَانُ فِيْ ذَاتِهِ ، كَمَا بَدَأَتْ مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ ٱلإِنْسَانُ فِيْ ذَاتِهِ ؛ فَكَانَتِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ وَهُرَهَا بَيْنَ ٱثْنَيْنِ : أَحَدُهُمَا فَتَحَ لَهَا طَرِيْقَ ٱلْمَجِيْءِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلثَّانِيْ فَتَحَ لَهَا طَرِيْقَ ٱلْمَجِيْءِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلثَّانِيْ فَتَحَ لَهَا طَرِيْقَ ٱلْمَجِيْءِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَٱلثَّانِيْ

وَلِهَاذَا سُمِّيَ ٱلدَّيْنُ (بِٱلإِسْلَامِ) ؛ لِأَنَّهُ إِسْلَامُ ٱلتَّفْسِ إِلَىٰ وَاجِبِهَا ، أَيْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةِ ؛ كَأَنَّ ٱلْمُسْلِمَ يُنْكِرُ ذَاتَهُ فَيُسْلِمُهَا إِلَىٰ ٱلإِنْسَانِيَّةِ تُصَرِّفُهَا وَتَعْتَمِلُهَا فِيْ كَمَالِهَا وَمَعَالِيْهَا ؛ فَلَا حَظَّ لَهُ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ يُمْسِكُهَا عَلَىٰ شَهَوَاتِهِ وَمَنَافِعِهِ ، وَلَـٰكِنْ لِلإِنْسَانِيَّةِ بِهَا ٱلْحَظُّ .

وَمَا ٱلإِسْلَامُ فِيْ جُمْلَتِهِ إِلَّا هَلْذَا ٱلْمَبْدَأُ : مَبْدَأُ إِنْكَارِ ٱلذَّاتِ وَ(إِسْلَامُهَا) طَائِعَةً عَلَىٰ ٱلْمَنْشَطِ وَٱلْمَكْرَهِ لِفُرُوضِهَا وَوَاجِبَاتِهَا ؛ وَكُلَّمَا نَكَصَتْ إِلَىٰ مَنْزَعِهَا ٱلْحَيْوَانِيِّ ، أَسْلَمَهَا صَاحِبُهَا إِلَىٰ وَازِعِهَا ٱلإَلَهِيِّ ؛ وَهُوَ أَبَدًا يَرُوضُهَا عَلَىٰ هَلذِهِ ٱلْحَرَكَةِ مَا دَامَ حَيًّا ؛ فَيَنْتَزِعُهَا صَاحِبُهَا إِلَىٰ وَازِعِهَا ٱلإِلَلْهِيِّ ؛ وَهُوَ أَبَدًا يَرُوضُهَا عَلَىٰ هَلذِهِ ٱلْحَرَكَةِ مَا دَامَ حَيًّا ؛ فَيَنْتَزِعُهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَوْهَامٍ دُنْيَاهَا ، لِيَضَعَهَا مَا بَيْنَ يَدَيْ حَقِيْقَتِهَا ٱلإِلَلْهِيَّةِ : يَرُوضُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مُسَمَّاةٍ فِيْ ٱللَّعَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، لَا يَكُونُ ٱلإِسْلَامُ إِسْلَامًا بِغَيْرِهَا ؛

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " ، العدد : ٩٣ ، ١٢ محرم سنة ١٣٥٤ هـ = ١٥ أبريل/نيسان ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٥٧٥ ـ ٥٧٥ .

فَلَا غَرْوَ كَانَتِ ٱلصَّلَاةُ بِهَانَدَا ٱلْمَعْنَىٰ كَمَا وَصَفَهَا ٱلنَّبِيُّ ﷺ : هِيَ عِمَادَ ٱلدِّيْنِ (١١) .

بَيْنَ سَاعَاتِ وَسَاعَاتِ فِيْ كُلِّ مَطْلَع شَمْسٍ مِنْ حَيَاةِ ٱلْمُسْلِمِ صَلَاةٌ ، أَيْ : إِسْلَامُ ٱلنَّفْسِ إِلَىٰ ٱلإِرَادَةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ٱلشَّامِلَةِ<sup>(٢)</sup> ٱلْقَاثِمَةِ عَلَىٰ ٱلطَّاعَةِ لِلْفَرْضِ ٱلإِلَىٰهِيِّ ، وَإِنْكَارٌ لِمَعَانِيْهَا ٱلذَّاتِيَّةِ ٱلْفَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ هِيَ مَادَّهُ ٱلشَّرِّ فِيْ ٱلأَرْضِ ، وَإِفْرَارُهَا لَحَظَاتٍ فِيْ حَيِّرِ ٱلْخَيْرِ ٱلْمَحْضِ ٱلْبَعِيْدِ عَنِ ٱلدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا وَآثَامِهَا وَمُنْكَرَاتِهَا . وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ تَحْقِيْقُ ٱلْمُسْلِمُ لِوُجُودِ رُوْحِهِ ؛ إِذْ كَانَتْ أَعْمَالُ ٱلدُّنْيَا فِيْ جُمْلَتِهَا طُرُقًا تَنَشَتَّتُ فِيْهَا ٱلأَرْوَاحُ وَتَتَبَعْثَرُ ، حَتَّىٰ تَضِلَّ رُوْحُ ٱلأَخِ عَنْ رُوْحِ أَخِيْهِ نَتُنْكِرُهَا وَلَا تَعْرِفُهَا !

وَهَـٰذَا ٱلْوُجُوْدُ ٱلرُّوْحِيُّ هُوَ مَبْعَثُ ٱلْحَالَةِ ٱلْعَقْلِيَّةِ ٱلَّتِيْ جَاءَ ٱلإِسْلَامُ لِيَهْدِيَ ٱلإِنسَانِيَّةَ إِلَيْهَا : حَالَةِ ٱلسَّلَامِ ٱلرُّوْحَانِيِّ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ حَرْبَ ٱلدُّنْيَا ٱلْمُهْلِكَةِ حَرْبًا فِيْ خَارِجِ ٱلنَّفْسِ لَا فِيْ دَاخِلِهَا ، وَيَجْعَلُ ثَرْوَةَ ٱلإِنْسَانِ مُقَدَّرَةً بِمَا يُعَامِلُ ٱللهَ وَٱلإِنْسَانِيَّةَ عَلَيْهِ ؛ فَلَا يَكُوْنُ ذَهَبُهُ وَفِضَّتُهُ مَا كَتَبَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّولُ : « ضُرِبَ فِيْ مَمْلَكَةِ كَذَا » ، وَلَـٰكِنْ مَا يَرَاهُ هُو قَدْ كُتِبَ عَلَيْهِ : ﴿ صُّنعَ فِيْ مَمْلَكَةِ نَفْسِيْ ﴾ ؛ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَكُونُ وُجُودُهُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ لِلأَخْذِ حَسْبُ ، بَلْ لِلْعَطَاءِ أَيْضًا ؛ فَإِنَّ قَانُوْنَ ٱلْمَالِ هُوَ ٱلْجَمْعُ ، أَمَّا قَانُوْنُ ٱلْعَمَلِ فَهُوَ ٱلْبَذْلُ .

بِٱلانْصِرَافِ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ وَجَمْعِ ٱلنِّيَّةِ عَلَيْهَا ، يَسْتَشْعِرُ ٱلْمُسْلِمُ أَنَّهُ قَدْ حَطَّمَ ٱلْحُدُوْدَ ٱلأَرْضِيَّةَ ٱلْمُحِيْطَةَ بِنَفْسِهِ مِنَ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ ، وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَىٰ رُوْحَانِيَّةٍ لَا يُحَدُّ فِيْهَا إِلَّا بِٱللهِ

وَبِٱلْقِيَامِ فِيْ ٱلصَّلَاةِ ، يُحَقِّنُ ٱلْمُسْلِمُ لِذَاتِهِ مَعْنَىٰ إِفْرَاغِ ٱلْفِكْرِ ٱلسَّامِيْ عَلَىٰ ٱلْجِسْم كُلِّهِ ، لِيَمْتَزِجَ بِجَلَالِ ٱلْكَوْنِ وَوَقَارِهِ ، كَأَنَّهُ كَائِنٌ مُنْتَصِبٌ مَعَ ٱلْكَاثِنَاتِ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .

وَبِٱلتَّوَلِّيْ شَطْرَ ٱلْقِبْلَةِ فِيْ سَمْتِهَا ٱلَّذِيْ لَا يَتَغَيَّرُ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِ أَوْضَاعِ ٱلأَرْضِ ، يَعْرِفُ

<sup>«</sup> اَلصَّلاةُ عِمَادُ اَلدِّينِ » رواه البيهفي في « شعب الإيمان » . بسّام . هَـٰذِهِ هِيَ حِكْمَةُ صَلَاةِ اَلْجَمَاعَةِ وَاَلْحَثُ عَلَيْهَا وَكَوْنِهَا أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا ؛ وَأَنَّ اَلنَّوَابَ اَلأَكْبَرَ فِيْهَا

ٱلْمُسْلِمُ حَقِيْقَةَ ٱلرَّمْزِ لِلْمَرْكَزِ ٱلثَّابِتِ فِيْ رُوْحَانِيَّةِ ٱلْحَيَاةِ ؛ فَيَحْمِلُ فَلْبُهُ مَعْنَىٰ ٱلاطْمِثْنَانِ وَٱلاسْتِقْرَارِ عَلَىٰ جَاذِبِيَّةِ ٱلدُّنْيَا وَقَلَقِهَا .

وَبِٱلرُّكُوْعِ وَٱلسُّجُوْدِ بَيْنَ يَدَيْ ٱللهِ ، يُشْعِرُ ٱلْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مَعْنَىٰ ٱلسُّمُوَّ وَٱلرِّفْعَةِ عَلَىٰ كُلِّ مَا عَدَا ٱلْخَالِقَ مِنْ وُجُوْدِ ٱلْكَوْنِ .

وَبِٱلْجِلْسَةِ فِيْ ٱلصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ ٱلتَّحِيَّاتِ ٱلطَّيِّبَاتِ ، يَكُوْنُ ٱلْمُسْلِمُ جَالِسًا فَوْقَ ٱلدُّنْيَا يَحْمَدُ ٱللهَ وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَيَشْهَدُ وَيَدْعُو .

وَبِٱلنَّسْلِيْمِ ٱلَّذِيْ يَخْوُجُ بِهِ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ، يُقْبِلُ ٱلْمُسْلِمُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلِهَا إِفْبَالًا جَدِيْدًا : مِنْ جِهَنِيْ ٱلسَّلَامِ وَٱلرَّحْمَةِ .

هِيَ لَحَظَاتُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ كُلَّ يَوْمٍ فِيْ غَيْرِ أَشْيَاءِ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ لِجَمْعِ ٱلشَّهَوَاتِ وَتَقْيِيْدِهَا بَيْنَ وَقْتٍ وَآخَرَ بِسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا مِنْ حَرَكَاتِ ٱلصَّلَاةِ ، وَلِتَمْزِيْقِ ٱلْفُنَاءِ خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّ بَيْنَ وَقْتٍ وَآخَرُ بِسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا مِنْ حَرَكَاتِ ٱلصَّلَاةِ ، وَلِتَمْزِيْقِ ٱلنُّفُو بَسَلَامُ مِنْ وَرَائِهِ حَقِيْقَةَ ٱلْخُلُودِ ، فَتَشْعُرُ ٱلرُّوْحُ أَنَّهَا تَنْمُو وَتَتَّسِعُ .

هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَهِيَ كَذَلِكَ خَمْسُ مَرَّاتٍ يَفْرُغُ فِيْهَا ٱلْقَلْبُ مِمَّا ٱمْتَلاَّ بِهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، فَمَا أَدَقَّ وَأَبْدَعَ وَأَصْدَقَ قَوْلَهُ ﷺ : « جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِيْ ٱلصَّلَاةِ »<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

لَمْ يَكُنِ ٱلإِسْلَامُ فِي حَقِيْقَتِهِ إِلَّا إِبْدَاعًا لِلصَّيْعَةِ ٱلْعَمَلِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَنْتَظِمُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ فِيْهَا ؟ وَكَانَ وَلَهَا ذَابُهُ كُلُهَا حُرَّاسًا عَلَىٰ ٱلْقَلْبِ ٱلْمُؤْمِنِ ، كَأَنَّهَا مَلَائِكَةٌ مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ؟ وَكَانَ ٱلْإِسْلَامُ بِهَا عَمَلًا إِصْلَاحِيًّا وَقَعَ بِهِ ٱلتَّطَوُّرُ فِيْ عَالَمِ ٱلْغَرِيْزَةِ ، فَنَقَلَهُ إِلَىٰ عَالَمِ ٱلْخُلُقِ ، ثُمَّ ٱلْإِسْلَامُ بِهَا عَمَلًا إِصْلَاحِيًّا وَقَعَ بِهِ ٱلتَّطَوُّرُ فِيْ عَالَمِ ٱلْغَرِيْزَةِ ، فَنَقَلَهُ إِلَىٰ عَالَمِ ٱلْخُلُقِ ، ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْغَرِيْزَةِ ، فَنَقَلَهُ إِلَىٰ الْخُلُقِ الْمُعَالِّ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّقِ إِلَىٰ ٱلْخَيَاةِ بِثَلَاثِ طَبَقَاتٍ ، وَتَذَرُّجٌ إِلَىٰ ٱلْحَمَالِ فِي ثَلَاثِ مَنَاذِلَ ، وَٱبْتِعَادٌ عَنِ ٱلأَوْهَامِ بِمَسَافَةِ ثَلَاثِ حَقَائِقَ .

 <sup>(</sup>١) [النسائي ، رقم : ٣٩٤٠ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ١١٨٨٤ ، ١٢٦٤٤ ، ١٣٦٢٣] كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَسْتَبْطِيءُ ٱلصَّلاَةَ وَقَدْ جَاءَ وَقَنُهَا ، مِنْ شِدَّةِ شَوْقِهِ إِلَيْهَا فَيَقُولُ : « أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلاَكُ » [أبو داود ، رقم : ٤٩٨٥ ) ، ٢٢٦٤٣] وَلاَ أَفْصَحَ وَلاَ أَذَقَ فِيْ تَصْوِيْرِ نَفْسِيَّهِ رقم : ٢٢٦٤٨ ) وَلاَ أَفْصَحَ وَلاَ أَذَقَ فِيْ تَصْوِيْرِ نَفْسِيَّهِ وَأَشْوَاقِ رُوْحِهِ ٱلْعَالِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ : « أَرِحْنَا نِهَا » . فَهَاذَا كَمَالُ ٱلاتَّصَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ .

وَبِتِلْكَ الْأَغْمَالِ وَالآدَابِ كَانَتِ الدُّنْيَا الْمُسْلِمَةُ الَّتِيْ أَسَّسَهَا النَّبِيُّ ﷺ دُنْيَا أَسْلَمَتْ طَبِيْعَتُهَا ، فَأَصْبَحَتْ عَلَىٰ مَا أَرَادَ الْمُسْلِمُوْنَ لَا مَا أَرَادَتْ هِيَ ؛ وَكَأَنَّهَا فَائِمَةٌ بِنَوَامِيْسَ مِنْ أَهْلِيْهَا ، فَأَصْبَحَتْ عَلَىٰ أَهْلِيْهَا ؛ وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ الإِسْلَامَ يَغْزُو اللَّمَمَ بِالْعَرَبِ وَيَفْتَتِحُهَا ، وَلَلْكِنَّ أَهْلِيْهَا ؛ وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ الإِسْلَامَ يَغْزُو اللَّمَمَ بِالْعَرِبِ وَيَفْتَتِحُهَا ، وَلَلْكِنَّ الْحَقِيْقَةَ الْعَجِيْبَةَ أَنَّ إِقْلِيْمًا مِنَ الدُّنْيَا كَانَ يُحَارِبُ سَاثِرَ أَقَالِيْمِ الأَرْضِ بِالطَّبِيْعَةِ الأَخْلَافِيَّةِ الْأَخْلَافِيَّةِ الْمُخْلِفِيَةِ النَّخِلافِيَّةِ المَانَ يُحَارِبُ سَاثِرَ أَقَالِيْمِ الأَرْضِ بِالطَّبِيْعَةِ الأَخْلَافِيَّةِ النَّالِيْمِ اللَّالِيْمِ اللَّرْضِ بِالطَّبِيْعَةِ الأَخْلَافِيَّةِ الْمُخْلِفِيَةِ المُخْلِقِيَةِ المُخْلِقِيَةِ المُعْرَانِ بَعْرَامِ لِهَالَهُ اللَّالِمِ اللهُ اللَّالِيْمِ اللَّالِيْمِ اللَّالِيْمِ اللْفُلْوِلَ اللَّالِيْمِ اللْفَاقِلِيْمِ الللَّالَ اللَّلْمِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّالِيْمِ الللْمُنْ اللَّالِيْمِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ لِيْمَا مِنَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِيْمِ الللْمُ اللِيْمَ اللْمُعْرِبُ اللَّالِيْمِ الللْهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالِيْمِ الللْمُ الْولِيْمِ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللْمُعْلِيْلُولِيْمِ اللْمُعْلِيْمَ اللْمُعْلِيْمُ اللْمُلْمِ اللْمِيْلِيْمَ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْمِ اللْمُ الْمُلْمِيْمِ اللْمُلْمِلِيْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيْنِ الْمُنْفِيْقِ الْمُنْفِيلِ الْمُعْلِيْمِ الْمُنْفِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُلْمِيْنِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِيْفُولِ الْمُعْلِمِيْنَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

وَكَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَلْقَىٰ فِيْ رِمَالِ الْجَزِيْرَةِ رُوْحَ الْبَحْرِ ، وَبَعَثَهَا بَعْثَهُ الْإِلَاهِيَّ لِأَمْرِهِ ، فَكَانَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ هُوَ نُقُطَةَ الْمَدِّ الَّتِيْ يَفُوْرُ ٱلْبَحْرُ مِنْهَا ، وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ أَمْوَاجَهُ ٱلَّتِيْ غُسِلَتْ بِهَا الدُّنْيَا . . .

لِهَالذَا سَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ الأَوَّلُوْنَ كَلَامَ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ كِتَابِهِ ، وَكَلَامَ رَسُوْلِهِ ﷺ ، لَا كَمَا يَسْمَعُوْنَ الْمُصْفِونَ الْمُحُكْمَ النَّافِذَ الْمَقْضِيَّ ؛ وَلَمْ يَجِدُوا فِيْهِ الْبَلَاغَةَ وَحُدَهَا ، بَلْ رَوْعَةَ أَمْرِ السَّمَاءِ فِيْ بَلَاغَةٍ ؛ وَاتَّصَلُوا بِنَبِيِّهِمْ ، ثُمَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، لَا كَمَا يَتَّصِلُ الأَمْوَاجُ بِقُوَّةِ الْمَدِّ ، ثُمَّ كَمَا يُمِدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا فِيْ قُوَّةٍ وَاحِدَةٍ .

وَحَقَّقُوا فِيْ كَمَالِهِ ﷺ وُجُوْدَهُمُ ٱلنَّفْسِيَّ ؛ فَكَانُوا مِنْ زَخَارِفِ ٱلْحَيَاةِ وَبَاطِلِهَا فِيْ مَوْضِع ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّذِيْ يُرَىٰ فِيْهِ ٱلشَّيْءُ لَا شَيْءَ .

وَرَأَوْا فِيْ إِرَادَتِهِ ﷺ ٱلثُّفْطَةَ ٱلثَّابِتَةَ فِيْمَا يَتَضَارَبُ مِنْ خَيَالَاتِ ٱلنَّفْسِ ؛ فَكَانُوا أَكْبَرَ عُلَمَاءِ ٱلأَخْلَاقِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، لَا مِنْ كُتُبِ وَلَا عِلْمٍ وَلَا فَلْسَفَةِ ، بَلْ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِمْ وَحْدَهُ .

وَعَرَفُوا بِهِ ﷺ نَمَامَ ٱلرُّجُوْلَةِ ؛ وَمَتَىٰ تَمَّتْ هَاذِهِ ٱلرُّجُوْلَةُ تَمَامَهَا فِيْ إِنْسَانٍ ، رَجَعَتْ لَهُ ٱلطُّفُوْلَةُ فِيْ رُوْحِهِ ، وَٱمْتَلَكَ تِلْكَ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱلَّتِيْ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَعْظَمُ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْحُكَمَاءِ ، وَالْمُتَلَكَ تِلْكَ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱللَّتِيْ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَعْظَمُ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْحُكَمَاءِ ، فَأَصْبَحَ كَأَنَّمَا يَمْشِيْ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ بِخُطُوَاتٍ مُسَدَّدَةٍ لَا تَزِيْغُ وَلَا تَنْحَرِفُ ، فَلَا شَوَّ وَلَا رَذِيْلَةً ؛ وَدُنْيَاهُ هِيَ ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا بِشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا ، يَمْلِكُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ مِنْهَا شَبْتًا ، وَذِيْلَةً ؛ وَدُنْيَاهُ هِيَ ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا بِشَمْسِهَا وَقَمَرِهَا ، يَمْلِكُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ مِنْهَا شَبْتًا ، مَا دَامَتْ فِيْ قَلْبِهِ طَبِيْعَةُ ٱلسُّرُورِ ، فَلَا فَقْرَ وَلَا غِنَىٰ مِمَّا يَشْعُرُ ٱلنَّاسُ بِمَعَانِيْهِ ، بَلْ كُلُّ

مَا أَمْكَنَ فَهُوَ غِنَىٰ كَامِلٌ ، إِذْ لَمْ تَعُدِ ٱلْقُوَّةُ فِيْ ٱلْمَادَّةِ تَزِيْدُ بِزِيَادَتِهَا وَتَنْقُصُ بِنَقْصِهَا ، بَلِ ٱلْقُوَّةُ فِيْ ٱلْمَادَّةِ تَزِيْدُ بِزِيَادَتِهَا وَتَنْقُصُ بِنَقْصِهَا ، بَلِ ٱلْقُوْلَةِ ٱلْمُتَوَّةُ فِيْ ٱلرُّفُولَةِ الْمُلْفُولَةِ ٱلْمُتَعَلِّبُةِ ، حَتَّىٰ لَتَجْعَلُ مِنَ ٱلنَّوْرِ وَٱلْهَوَاءِ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ مَعَ ٱلْخُبْزِ ٱلْقَفَارِ ، كَمَا يُؤْتَدَمُ بِهِ مَعَ ٱلْخُبْزِ ٱلْقَفَارِ ، كَمَا يُؤْتَدَمُ بِهِ مَعَ ٱلْخُبْزِ ٱلْقَفَارِ ، كَمَا يُؤْتَدَمُ بِاللَّحْمِ وَأَطَايِبِ ٱلأَطْعِمَةِ (١) .

وَيِذَلِكَ لَا تَتَسَلَّطُ ضَرُوْرَةٌ عَلَىٰ ٱلْجِسْمِ لَ كَٱلْجُوْعِ وَٱلْفَقْرِ وَٱلْأَلَمِ وَنَحْوِهَا لِلَّا كَانَ تَسَلُّطُهَا كَأَنَّهُ أَمْرٌ مِنْ قُوَةٍ فِي ٱلْوَجُودِ إِلَىٰ قُوّةٍ فِيْ هَلْذَا ٱلْجِسْمِ : أَنْ تَظْهَرَ لِتَعْمَلَ عَمَلَهَا تَسَلُّطُهَا كَأَنَّهُ أَمْرٌ مِنْ قُوّةٍ فِي ٱلْوَجُودِ إِلَىٰ قُوّةٍ فِي هَلْذَا ٱلْجِسْمِ : أَنْ تَظْهَرَ لِتَعْمَلَ عَمَلَهَا ٱلْمُعْجِزَ فِيْ إِبْطَالِ هَلْذِهِ ٱلضَّرُورَةِ . وَهَلْذَا ٱلْجِنْسُ مِنَ ٱلنَّاسِ كَٱلأَزْهَارِ عَلَىٰ أَغْصَانِهَا ٱلْمُعْجِزَ فِيْ إِبْطَالِ هَلْذِهِ ٱلضَّرُورَةِ . وَهَلْذَا ٱلْجِنْسُ مِنَ ٱلنَّاسِ كَٱلأَزْهَارِ عَلَىٰ أَغْصَانِهَا ٱلْخُضْرِ ؛ لَوْ قَالَتْ شَيْئًا لَقَالَتْ : إِنَّ ثَرْوَتِيْ فِيْ ٱلْحَيَاةِ هِيَ ٱلْحَيَاةُ نَفْسُهَا ، فَلَيْسَ لِيْ فَقْرٌ وَلَا غَنَىٰ ، بَلْ طَبِيْعَةٌ أَوْ لَا طَبِيْعَة .

وَلَقَدْ كَانَ ٱلْمُسْلِمُ يُضْرَبُ بِٱلسَّيْفِ فِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ ، فَتَقَعُ ضَرَبَاتُ ٱلسُّيُوْفِ عَلَىٰ جِسْمِهِ فَتُمَزُّقُهُ ؛ فَمَا يُحِسُّهَا إِلَّا كَأَنَّهَا قُبَلُ أَصْدِقَاءَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ يَلْقَوْنَهُ وَيُعَانِقُوْنَهُ !

وَكَانَ يُبْتَلَىٰ فِيْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَشْعُرُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّهُ ٱلْمُرَزَّأُ ٱلْمُبْتَلَىٰ يُعْرَفُ فِيْهِ ٱلْحُزْنُ وَٱلانْكِسَارُ ، بَلْ تَظْهَرُ فِيْهِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ ٱلْمُنْتَصِرَةُ كَمَا يَظْهَرُ ٱلتَّارِيْخُ ٱلظَّافِرُ فِيْ بَطَلِهِ ٱلْعَظِيْمِ أُصِيْبَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْ جِسْمِه بِجِرَاحٍ ، فَهِيَ جِرَاحٌ وَتَشْوِيْهٌ وَأَلَمٌ ، وَهِيَ شَهَادَةُ ٱلنَّصْرِ !

وَلَمْ تَكُنْ أَثْقَالُ ٱلْمُسْلِمِ مِنْ دُنْيَاهُ أَنْقَالًا عَلَىٰ نَفْسِهِ ، بَلْ كَانَتْ لَهُ أَسْبَابَ قُوَّةٍ وَسُمُوً ؛ كَالنَّسْرِ ٱلْمَخْلُوْقِ لِطَبَقَاتِ ٱلْجَوِّ ٱلْعُلْيَا ، يَحْمِلُ دَائِمًا مِنْ أَجْلِ هَلْذِهِ ٱلطَّبَقَاتِ ثِقْلَ جَنَاحَيْهِ ٱلْعَظِيْمَيْنِ .

<sup>(</sup>١) عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَىٰ أُمُّ هَانِيُّ ، وَكَانَ جَائِعًا ، فَقَالَ لَهَا :

﴿ أَعِنْدَكِ طَعَامٌ آكُلُهُ ؟ ﴾ فَقَالَتْ : إِنَّ عِنْدِيْ لَكِسَرًا يَابِسَةً ، وَإِنِّيْ لأَسْتَحِيْ أَنْ أُقَدِّمَهَا إِلَيْكَ ؛ فَقَالَ :

﴿ هَلُمُنِهُا ! ﴾ ، فَكَسَرَهَا فِيْ مَاءِ ، وَجَاءَتْهُ بِمِلْحِ ، فَقَالَ : ﴿ مَا مِنْ إِدَامٍ ؟ ﴾ فَقَالَتْ : ﴿ مَا عِنْدِيْ إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ ﴾ . فَقَالَ : ﴿ هَا عِنْدِيْ إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ ﴾ . فَقَالَ : ﴿ هَا عِنْدِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ ﴾ . فَقَالَ : ﴿ هَلُمُنْهُ إِ ﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ بِهِ صَبَّهُ عَلَىٰ طَعَامِهِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ حَمِدَ ٱللهَ وَأَنْتَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُّ يَا أُمَّ هَانِئُ ، لَا يَقْفُورُ بَيْتٌ فِيْهِ خَلٌ ﴾ ٱنْتَهَىٰ . وَأَنْتَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْخَلُ يَا أُمَّ هَانِئُ ، لَا يَقْفُورُ بَيْتُ فِيْهِ خَلٌ ﴾ ٱنْتَهَىٰ . [ المستدرك الحاكم ، رقم ١٨٧٥ / ٢٤٧٣ / ٤٤] .

وَكَانَتِ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلَّتِيْ جَعَلَهَا ٱلنَّبِيُ ﷺ مَثْلَهُمُ ٱلأَعْلَىٰ ، وَأَقَرَهَا فِيْ أَنْفُسِهِمْ بِجَمِيْعِ أَخْلَاقِهِ وَأَعْمَالِهِ ـ أَنَّ ٱلْفَضَائِلَ كُلَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ لِتَفْسِهِ ، إِذْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِكُلِّ مُسْلِمٍ عَلَىٰ غَيْرِهِ ؛ فَلَا تَكُوْنُ فِيْ ٱلأُمَّةِ إِلَّا إِرَادَةٌ وَاجِدَةٌ مُتَعَاوِنَةٌ ، تَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمَ وَمَا هُوَ إِلَّا رُوْحُ أُمَّتِهِ تَعْمَلُ بِهِ أَعْمَالَهَا هِيَ لَا أَعْمَالَهُ وَحْدَهَا .

ٱلْمُسْلِمُ إِنْسَانٌ مُمْتَلٌ بِمَنَافِعِهِ فِيْ مَعْنَاهُ ٱلاجْتِمَاعِيِّ حَوْلَ أُمَّتِهِ كُلِّهَا ، لَا إِنْسَانٌ ضَيَّقٌ مُجْتَمِعٌ حَوْلَ أُمَّتِهِ كُلِّهَا ، لَا إِنْسَانٌ ضَيَّقٌ مُجْتَمِعٌ حَوْلَ نَفْسِه بِهَاٰذِهِ ٱلْمُنَافِعِ ؛ وَهُوَ مِنْ غَيْرِهِ فِيْ صِدْقِ ٱلْمُعَامَلَةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ كَٱلتَّاجِرِ مِنَ ٱلتَّاجِرِ مِنَ اللهُ عَوْلُ ٱلأَمَانَةُ لِكِلَيْهِمَا : لَا قِيْمَةَ لِمِيْزَانِكَ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ مِيْزَانُ أَخِيْكَ .

وَلَنْ يَكُوْنَ ٱلْإِسْلَامُ صَحِيْحًا تَامًّا حَتَّىٰ يَجْعَلَ حَامِلَهُ مَثَلًا مِنْ نَبِيِّهِ فِي أَخْلَاقِ ٱللهِ ؛ فَمَا هُوَ بِشَخْصٍ يَضْبِطُ طَبِيْعَتَهُ : يَقْهَرُهَا مَرَّةٌ وَتَقْهَرُهُ مِرَارًا ؛ وَلَـٰكِنَّ طَبِيْعَةٌ تَضْبِطُ شَخْصَهَا فَهِيَ قَانُوْنُ وُجُوْدِهِ .

لَا يَضْطَرِبُ مِنْ شَيْءٍ ، وَكَيْفَ يَضْطَرِبُ وَمَعَهُ ٱلاسْتِقْرَارُ ؟

لَا يَخَافُ مِنْ شَيْءٍ ، وَكَيْفَ يَخَافُ وَمَعَهُ ٱلطُّمَأْنِيْنَةُ ؟

لَا يَخْشَىٰ مَخْلُوْقًا ، وَكَيْفَ يَخْشَىٰ وَمَعَهُ ٱللهُ ؟

أَيُّهَا ٱلأَسَدُ ، هَلْ أَنْتَ بِجُمْلَتِكَ إِلَّا فِيْ طَبِيْعَةِ مَخَالِبِكَ وَأَنْيَابِكَ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# وَحْيُ ٱلْهِجْرَةِ [ في نَفْسِي ] (\*)

إِنَّ ٱلتَّارِيْخَ لَيَتَكَلَّمُ بِلُغَةٍ أَوْسَعَ مِنْ أَلْفَاظِهِ إِذَا قَرَأَهُ مَنْ يَقْرَوُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بَعْضُ نَوَامِيْسِ ٱلْوُجُوْدِ ، صُوَرَتْ فِيْهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْإِنْسَانِيَّةُ ، كَيْفَ ٱغْتَوَرَتْ أَغْرَاضَهَا ، وَكَيْفَ مَدَّتْ فِي نَسَقِهَا ، وَكَيْفَ مَدَّرَاهُا ، وَمَا دَفَعَهَا نَسَقِهَا ، وَكَيْفَ تَغْرَاهُ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ أَحْوَالٌ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ فَانْحَدَرَتْ مِنْهُ إِلَىٰ مَقَارُهَا ؛ فَهُو لَيْسَ بِكَلَامِ تَسْتَقْبِلُهُ تَقْرَأُ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ أَحْوَالٌ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ فَانْحَدَرَتْ مِنْهُ إِلَىٰ مَقَارُهَا ؛ فَهُو لَيْسَ بِكَلَامِ تَسْتَقْبِلُهُ تَقْرَأُ فِيهِ ، وَلَكِيَّهُ أَحْوَالٌ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ عَنْ فَرَاهُهَا مِنْ نَاحِيَةٍ فَتَتَنَاولُكَ مِنَ الْأَخْرَىٰ ؛ فَإِذَا ٱلْكَلِمَةُ مِنْ وَرَائِهَا مَعْنَى ، مِنْ وَرَائِهِ طَبِيْعَةٌ ، مِنْ وَرَائِهَا سَبَبٌ وَحِكْمَةٌ ؛ وَإِذَا كُلُّ حَادِثَةٍ فِيْهَا إِنْسَانِيَّتُهَا وَإِلَهِيَّهَا مَعْنَى ، مِنْ وَرَائِهِ طَبِيْعَةٌ ، مِنْ وَرَائِهَا سَبَبٌ وَحِكْمَةٌ ؛ وَإِذَا كُلُّ حَادِثَةٍ فِيْهَا إِنْسَانِيَّتُهَا وَإِلَهِيَّهَا مَعْنَى ، مِنْ وَرَائِهِ طَبِيْعَةٌ ، مِنْ وَرَائِها سَبَبٌ وَحِكْمَةٌ ؛ وَإِذَا كُلُّ حَادِثَةٍ فِيْهَا إِنْسَانِيَّتُهَ مِنْ عَدْدٍ مَحْدُودٍ مِنَ ٱلثَّوانِيْ ، ثُمَّ حَدَّ ٱلسَّاعَةِ إِلَىٰ حَدَّ ٱلنَّارِيْنِ ، وَإِذَا ٱلنَّارِيْنِ فَيْ فِيْهَا إِنْسَانِيَّ عِنْ مَا عَدْدٍ مَحْدُودٍ مِنَ ٱلثَّوانِيْ ، ثُمَّ حَدَّ ٱلسَّاعَةِ إِلَىٰ حَدَّ ٱلنَّارِيْنِ فِي فِيْمَا تَقْرُونُ مُقْبُونُ مِنْ فَيْلُ مَنْ فَلُ مُودُودًا مِنْ قَبْلُ مَا أَلْوَالِهِ وَمَعَانِيْهِ بِظِلَالٍ هِيَ صِلْتُكَ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْحَيُّ ٱلْمَوْمُ وَدًا مِنْ قَبْلُ .

كَذَلِكَ قَرَأْتُ بِٱلْأَمْسِ تَارِيْخَ ٱلْهِجْرَةِ ٱلنَّبُويَّةِ فِيْ كِتَابِ أَبِيْ جَعْفَرِ ٱلطَّبَرِيِّ لِأَكْتُبَ عَنْهُ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ (١) ، فَلَمْ أَكُنْ ـ عَلِمَ ٱللهُ ـ فِيْ كِتَابِ وَلَا فِيْ حِكَايَةٍ ، بَلْ فِيْ عَالَمٍ ٱنْبَثَقَ فِيْ فَشْيِيْ مَخْلُوْقًا تَامًّا بِأَهْلِهِ ، وَحَوَادِثِ أَهْلِهِ ، وَأَسْرَارِ أَهْلِهِ جَمِيْعًا ؛ كَمَا يَرَىٰ ٱلْمُحِبُّ نَفْسِيْ مَخْلُوْقًا تَامًّا بِأَهْلِهِ ، وَحَوَادِثِ أَهْلِهِ ، وَأَسْرَارِ أَهْلِهِ جَمِيْعًا ؛ كَمَا يَرَىٰ ٱلْمُحِبُّ حَبِيْبَهُ : لَا يَكُونُ ٱلْجَمِيْلُ فِيْ مَحَلًّ إِلَّا ٱمْتَلاً مَكَانَهُ بِعَاشِقِهِ ، فَهُوَ مَكَانٌ مِنَ ٱلنَّفْسِ وَٱلدُّنْيَا ، حَبِيْبَهُ : لَا يَكُونُ ٱلْجَمِيْلُ فِيْ مَحَلًّ إِلَّا ٱمْتَلاً مَكَانَهُ بِعَاشِقِهِ ، فَهُو مَكَانٌ مِنَ ٱلنَّفْسِ وَٱلدُّنْيَا ، وَفِيْهِ ٱلْحَيَاةُ كَمَا هِيَ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ بِمَظْهَرِ ٱلدُّنْيَا وَحْدَهَا ، وَفِيْهِ ٱلْحَيَاةُ كَمَا هِيَ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ بِمَظْهَرِ ٱلدُّنْيَا وَحْدَهَا ، وَفِيْهِ ٱلْحَيَاةُ كَمَا هِيَ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ بِمَظْهَرِ ٱلدُّوْحِ .

وَتِلْكَ حَالَةٌ مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ بِٱلدُّوْحِ وَٱلْكِتَابَةِ بِٱلدُّوْحِ ، مَتَىٰ أَنْتَ سَمَوْتَ إِلَيْهَا رَأَيْتَ فِيْهَا غَيْرَ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة " العدد : ٤٢ ، ٩ محرم سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٣ أَبريل/نيسان سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ٦٤٥ ـ ٦٤٧ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ لِأَكْتُبَ عَنْهُ كَلِمَةً فِي ٱلرَّسَالَةِ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ لِأَكْتُبَ عَنْهُ مَذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ».

ٱلْمَعْنَىٰ يُخْرِجُ مَعْنَىٰ ، وَمِنْ لَا شَيْءَ تُخْلَقُ أَشْيَاءُ ، لِأَنَّكَ مِنْهَا ٱتَّصَلْتَ بِأَسْرَارِ نَفْسِكَ ، وَمِنْ نَفْسِكَ أَلْوَجُهِ ٱلْإِنْسَانِيِّ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ نَفْسِكَ أَنْ ٱلْوُجُوْدِ ٱلْإِنْسَانِيِّ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ أَفْضَتْ بِهِ ٱلْحِكْمَةُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ لِتَسْتَمِرَّ بِٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، لَا فَنَّ عِلْمِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ أَفْضَتْ بِهِ ٱلْحَوَادِثُ مِمَّا بَيْنَ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ .

\* \* \*

نَشَأَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَكَّةَ ، وَٱسْتُنْبِي ۚ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلأَرْبَعِيْنَ مِنْ سِنُهِ ، وَغَبَرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يَدْعُو إِلَىٰ ٱللهِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ فِيْ ٱلإِسْلَامِ أَوَّلَ بَدْأَتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَأَمْرَأَةٌ وَغُلَامٌ : أَمَّا ٱلنَّهُ فَعَلِيٌّ ، وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَزَوْجُهُ خَدِيْجَةً ، وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَعَلِيٌّ ٱبْنُ عَمِّهِ أَبِيْ طَالِبٍ .

ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ ٱلنُّمُوِّ فِي ٱلْإِسْلَامِ بِحُرِّ وَعَبْدِ : أَمَّا ٱلْحُرُّ فَابُو بَكْرٍ ، وَأَمَّا ٱلْعَبْدُ فَبِلَالٌ ، نُمَّ ٱلنَّمُوُّ قَلِيْلًا قِلِيلًا بِبُطْءِ ٱلْهُمُوْمِ فِيْ سَيْرِهَا ، وَصَبْرِ ٱلْحُرِّ فِيْ تَجَلَّدِهِ ، وَكَأَنَّ ٱلتَّارِيْخَ وَالشَّمْسِ : يَطْلُعُ وَالشَّمْسِ : يَطْلُعُ كَا يَتَزَخْزَحُ ، ضَيَّقٌ لَا يَتَسِعُ ، جَامِدٌ لَا يَنْمُو ، وَكَأَنَّ ٱلنَّبِيَ ﷺ أَخُو ٱلشَّمْسِ : يَطْلُعُ كَلَا هُمَا وَحْدَهُ كُلَّ يَوْمٍ . حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ ٱلْهِجْرَةُ مِنْ بَعْدُ ، فَٱنْتَقَلَ ٱلرَّسُولُ إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ ، كَلَاهُمَا وَحْدَهُ كُلَّ يَوْمٍ . حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ ٱلْهِجْرَةُ مِنْ بَعْدُ ، فَٱنْتَقَلَ ٱلرَّسُولُ إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ ، بَدَأَتِ ٱلدُّنْيَا تَنَقَلْقُلُ ، كَأَنَّمَا مَرَّ بِقَدَمِهِ عَلَىٰ مَرْكَزِهَا [فَضَغَطَهَا] فَحَرَّكَهَا ؛ وَكَانَتْ خَطَوَاتُهُ فِي بَدَأَتِ ٱلدُّنْيَا تَنَقَلْقُلُ ، كَأَنَّمَا مَرَّ بِقَدَمِهِ عَلَىٰ مَرْكَزِهَا [فَضَغَطَهَا] فَحَرَّكَهَا ؛ وَكَانَتْ خَطُوَاتُهُ فِي بَدَأَتِ ٱلدُّنْيَا تَنَقَلْقُلُ بَيْنَ مَكَّةَ وَٱلْمَدِيْنَةِ ، فِي ٱلتَّارِيْخِ ؛ وَكَانَتِ ٱلْمَسَافَةُ بَيْنَ مَكَّةَ وَٱلْمَدِيْنَةِ ، وَمَعَانِيْهَا تَخُطُّ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ؛ وَكَانَتِ ٱلْمَسَافَةُ بَيْنَ مَكَّةَ وَٱلْمَدِيْنَةِ ، وَمَعَانِمُهَا بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ .

لَقَدْ كَانَ فِيْ مَكَّةَ يَعْرِضُ ٱلإِسْلَامَ عَلَىٰ ٱلْعَرَبِ كَمَا يُعْرَضُ ٱلذَّهَبُ عَلَىٰ ٱلْمُتَوَحِّشِيْنَ ؛ يَرُوْنَهُ بَرِيْقًا وَشُعَاعًا ثُمَّ لَا قِيْمَةَ لَهُ، وَمَا بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ حَاجَةُ بَنِيْ آدَمَ إِلَّا ٱلْمُتَوَحِّشِيْنَ ؛ وَكَانُوا فِيْ ٱلْمَحَادَّةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ ٱلْحَمْقَاءِ ، وَٱلْبُلُوْغِ بِدَعْوَتِهِ مَبْلَغَ ٱلأَوْهَامِ وَٱلأَسَاطِيْرِ - كَمَا يَكُونُ ٱلْمَرِيْضُ بِذَاتِ صَدْرِهِ مَعَ ٱلَّذِيْ يَدْعُوهُ فِيْ لَيْلَةٍ قَارَّةٍ (١) إِلَىٰ مُدَاوَاةٍ جِسْمِهِ بِأَشِعَةِ يَكُونُ ٱلْمَرِيْضُ بِذَاتِ صَدْرِهِ مَعَ ٱلَّذِيْ يَدْعُوهُ فِيْ لَيْلَةٍ قَارَةٍ (١) إِلَىٰ مُدَاوَاةٍ جِسْمِهِ بِأَشِعَةِ ٱلْكُواكِبِ ؛ وَكَانَتْ مَكَّةُ هَلَاهِ صَدْرِهِ مَعْ ٱلَذِيْ يَتَحَطَّمُ وَلَا يَلِيْنُ ، وَكَأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ نَفْسَهُ وَضَعَ ٱلْكُواكِبِ ؛ وَكَانَتْ مَكَّةُ هَلَاهِ لِيَصُدِّ بِهِ ٱلتَّارِيْخَ ٱلإِسْلَامِيَّ عَنِ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلِهَا .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ فِي لَـيَالِي ٱلْفَرِّ » بَدَلًا مِنْ : ﴿ فِي لَئِلَةٍ قَارَّةٍ » .

وَأُوْذِيَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ ، وَكُذِّبَ وَأُهِيْنَ ، وَرَجَفَ بِهِ ٱلْوَادِيْ يَخْطُو فِيْهِ عَلَىٰ زَلَازِلَ تَتَقَلَّبُ ، وَنَابَذَهُ قَوْمُهُ وَتَذَامَرُوا فِيْهِ ، وَحَضَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ ، وَأَنْصَفَقَ عَنْهُ عَامَّةُ ٱلنَّاسِ وَتَرَكُوهُ إِلَّا مَنْ حَفِظَ آللهُ مِنْهُمْ ؛ فَأُصِيْبَ كَبِيْرًا بِٱلْيُسْمِ مِنْ قَوْمِهِ ، كَمَا أُصِيْبَ صَغِيْرًا بِٱلْبُسْمِ مِنْ أَبُويْهِ .

وَكَانَ لَا يَسْمَعُ بِقَادِمٍ يَقْدُمُ مِنَ ٱلْعَرَبِ لَهُ ٱسْمٌ وَشَرَفٌ ، إِلَّا تَصَدَّىٰ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَىٰ ٱللهِ وَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ ؛ وَمَعَ ذَلِكَ بَقِيَتِ ٱلدَّعْوَةُ تَلُوْحُ وَتَخْتَفِيْ كَمَا يَشُقُ ٱلْبَرْقُ مِنْ سَحَابَةٍ عَلَىٰ ٱلسَّمَاءِ : لَيْسَ إِلَّا أَنْ يُرَىٰ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ بَعْدَ أَنْ يُرَىٰ !

### \* \* \*

فَهَالذَا تَارِيْخُ مَا قَبْلَ ٱلْهِجْرَةِ فِيْ جُمْلَةِ مَعْنَاهُ ، غَيْرَ أَنِّيْ لَمْ أَقْرَأُهُ تَارِيْخًا ، بَلْ قَرَأْتُ فِيْهِ
فَصْلَا رَائِعًا مِنْ حِكْمَةٍ إِلَىٰهِيَةٍ ، وَضَعَهُ ٱللهُ كَٱلْمُقَدَّمَةِ لِتَارِيْخِ ٱلإِسْلَامِ فِيْ ٱلأَرْضِ ؛ مُقَدَّمَةٌ مِنَ
ٱلْحُوَادِثِ وَٱلأَيَّامِ تَحْيَا وَتُمُرُّ فِيْ نَسَقِ ٱلرِّوَايَةِ ٱلإلَىٰهِيَّةِ ٱلْمُنْطُوبَةِ عَلَىٰ رُمُوْزِهَا وَأَسْرَارِهَا ،
وَتَظْهَرُ فِيْهَا رَحْمَةُ ٱللهِ تَعْمَلُ بِقَسْوَةٍ ، وَحِكْمَةُ ٱللهِ تَتَجَلَّىٰ فِيْ غُمُوضٍ ؛ فَلَوْ أَنْتَ حَقَّقْتَ
ٱلْنَظْرَ لَرَأَيْتَ تَارِيْخَ ٱلإِسْلَامِ يَتَأَلَّهُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْحِقْبَةِ ، بِنَحَيْثُ لَا تَقْرَؤُهُ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُؤْمِنَةُ إِلَّا خَاضِعَةً كَأَنَّهَا تُتَعَبَّدُ .

بَدَأَ ٱلإِسْلَامُ فِيْ رَجُلٍ وَآمْرَأَةٍ وَغُلَامٍ ، ثُمَّ زَادَ حُرًّا وَعَبْدًا ؛ أَلَيْسَتُ هَاذِهِ ٱلْخَمْسُ هِيَ كُلَّ أَطْوَارِ ٱلْبَشَرِيَّةِ فِيْ وُجُوْدِهَا ، مَخْلُوْقَةً فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَٱلطَّبِيْعَةِ ، وَمَصْنُوْعَةً فِيْ ٱلسَّيَاسَةِ وَٱلاجْتِمَاعِ ؟ فَهَاهُنَا مَطْلَعُ ٱلْقَصِيْدَةِ ، وَأَوَّلُ ٱلرَّمْزِ فِيْ شِعْرِ ٱلتَّارِيْخِ .

وَلَبِثَ ٱلنَّبِيُ عَلِيْ اللَّهِ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يَبْغِيهِ قَوْمُهُ إِلَّا شَرًّا ، عَلَىٰ أَنَّهُ دَائِبٌ يَطْلُبُ ثُمَّ لَا يَجْدُ ، وَيَعْرِضُ ثُمَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُخْفِقُ ثُمَّ لَا يَعْتَرِيْهِ ٱلْيَأْسُ ، وَيَجْهَدُ ثُمَّ لَا يَتَخَوَّنُهُ ٱلْمَلَلُ ، وَيَعْرِضُ ثُمَّ لَا يُتَحَرَّفُ ، وَمُعْتَزِمًا لَا يَتَحَوَّلُ ؛ أَلَيْسَتْ هَاذِهِ هِي أَسْمَىٰ مَعَانِيْ ٱلْمَلَلُ ، وَيَسْتَمِرُ مَاضِيًا لَا يَتَحَرَّفُ ، وَمُعْتَزِمًا لَا يَتَحَوَّلُ ؛ أَلَيْسَتْ هَاذِهِ هِي أَسْمَىٰ مَعَانِيْ ٱلْمَلَلُ ، وَيَسْتَمِرُ مَاضِيًا لَا يَتَحَرَّفُ ، وَمُعْتَزِمًا لَا يَتَحَوَّلُ ؛ أَلَيْسَتْ هَاذِهِ هِي أَسْمَىٰ مَعَانِيْ ٱلتَّرْبِيَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ أَظْهَرَهَا ٱللهُ كُلَّهَا فِيْ نَبِيّهِ ، فَعَمِلَ بِهَا وَثَبَتَ عَلَيْهَا ، وَكَانَتْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَيْ هَا لَذَا ٱلْمُعْنَىٰ كَعُمْرِ طِفْلٍ وُلِدَ وَنَشَأَ وَأُحْكِمَ تَهُذِيْبُهُ بِٱلْحَوَادِثِ ، حَتَّىٰ تَسَلَّمَتُهُ ٱلرُّجُولَةُ وَيْ هَا نَهُ مُعْلَى مِنَ ٱلطُّفُولَةِ ٱلْكَامِلَة بِوَسَائِلِهَا ؟

أَفَلَيْسَ هَلْذَا فَصْلًا فَلْسَفِيًا دَقِيْقًا يُعَلِّمُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ يَنْشَأَ ٱلْمُسْلِمُ : غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ ، وَمَوْضِعُهُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ مَوْضِعُ ٱلنَّافِعِ قَبْلَ ٱلْمُنْتَفِعِ ، وَٱلْمُصْلِحِ قَبْلَ ٱلْمُنْتَفِعِ ، وَٱلْمُصْلِحِ قَبْلَ ٱلْمُفَلِّدِ ؛ وَفِيْ نَفْسِهِ مِنْ قُوَّةِ ٱلْحَيَاةِ مَا يَمُوْتُ بِهِ فِيْ هَلْذِهِ ٱلنَّفْسِ أَكْثَرُ مَا فِيْ ٱلأَرْضِ وَٱلنَّاسِ مِنْ شَهَوَاتٍ وَمَطَامِعَ ؟

ثُمَّ أَلَيْسَتْ تِلْكَ ٱلْعَوَامِلُ ٱلأَخْلَاقِيَّةُ هِيَ هِيَ ٱلَّتِيْ أُلْقِيَتْ فِيْ مَنْبَعِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلإسْلَامِيِّ لِيَعُبَّ مِنْهَا تَيَارَهُ ؛ فَتَدْفَعُهُ فِيْ مَجْرَاهُ بَيْنَ ٱلأُمَمِ ، وَتَجْعَلُ مِنْ أَخَصَّ ٱلْخَصَائِصِ ٱلإسْلَامِيَّةِ فِيْ هَا لَهُ مَنَا اللَّهُ وَلَا لَمْ تَتَقَدَّمْ ، وَعَلَىٰ ٱلْحَقِّ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقُ ؛ هَا لَذُنْيًا \_ ٱلنَّبُو وَ مِنَ ٱلأَثْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقُ ؛ وَٱلنَّبَرُ وَ مِنَ ٱلأَثَرَةِ وَإِنْ شَحَّتُ عَلَيْهَا ٱلنَّفْسُ ، وَٱحْتِقَارَ ٱلضَّعْفِ وَإِنْ حَكَمَ وتَسَلَّطَ ، وَٱلْتَبِرُ وَ مِنَ ٱلْأَثَرَةِ وَإِنْ سَادَ وَغَلَبَ ، وَحَمْلَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مَحْضِ ٱلْخَيْرِ وَإِنْ رَدُّوا بِٱلشَّرِ ، وَمُقَاوَمَةَ ٱلْبَاطِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ وَأَلْوَاجِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ ٱلنَّعْمَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ وَالْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ اللَّهُ مِنْ اللْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ اللَّهُ مِنْ لَا يَعْمَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ اللَّهُ مِنْ لَوْلَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ وَلَهُ كَالِمُ وَإِنْ لَمْ عَلَى مَحْضِ اللْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ اللَّهُ مِنْ لَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ كَبِيْرُ فَائِدَةٍ ، وَبَقَاءَ اللَّهُ مِنْ مَا حَوْلَهُ ؟

ثُمَّ هِيَ هِيَ ٱلْبُرُهَانَاتُ (١) الْقَائِمَةُ لِلدَّهْرِ قِيَامَ ٱلْمَنَارَاتِ (٢) فِي ٱلسَّاحِلِ ـ عَلَىٰ نُبُوَّةِ مُحَمَّدِ

وَوَسَائِلُهُ ٱلْمُتَعَلِّبَةُ بِٱلطَّبِيْعَةِ ؟ وَلَوْ كَانَ رَجُلًا ٱبْتَعَثَّتُهُ نَفْسُهُ ، لَتَمَحَّلَ ٱلْحِيَلَ لِسِيَاسَتِهِ ،
وَوَسَائِلُهُ ٱلْمُتَعَلِّبَةُ بِٱلطَّبِيْعَةِ ؟ وَلَوْ كَانَ رَجُلًا ٱبْتَعَثَّتُهُ نَفْسُهُ ، لَتَمَحَّلَ ٱلْحِيلَ لِسِيَاسَتِهِ ،
وَلاَّحْدَثَ طَمَعًا مِنْ كُلِّ مَطْمَع ، وَلَرَكَدَ مَعَ ٱلْحَوَادِثِ وَهَبَّ ، وَلَمَا ٱسْنَمَرَّ طَوَالَ هَلْذِهِ ٱلْمُدَّةِ
لاَ يَتَّجِهُ وَهُوَ فَرْدٌ إِلَّا ٱتَّجَاهَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا كَأَنَّمَا هُوَ هِيَ .

وَلُوْ هُوَ كَانَ رَجُلَ ٱلْمُلْكِ أَوْ رَجُلَ ٱلسِّيَاسَةِ ، لَاسْتَقَامَ وَٱلْتَوَىٰ ، وَلاَّذْرَكَ مَا يَبْتَغِيْ فِيْ سَنَوَاتٍ قَلِيْلَةٍ ، وَلاَّ مَوْجُوْدًا مِنْهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، سَنَوَاتٍ قَلِيْلَةٍ ، وَلاََ مَوْجُوْدًا مِنْهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَلَمَا أَفْلَتَ مَا كَانَ مَوْجُوْدًا مِنْهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَلَمَا ٱنْتَزَعَ نَفْسَهُ مِنْ مَحَلِّهِ فِي قَوْمِهِ وَكَانَ وَاسِطَةً فِيْهِمْ ، وَلَا نَرَكَ عَوَامِلَ ٱلزَّمَنِ تُبْعِدُهُ وَهِيَ كَانَتْ تُدْنِيْهِ .

قَالُوا : إِنَّ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ بَعَثَ إِلَيْهِ حِيْنَ كَلَّمَنْهُ قُرَيْشٌ فَقَالَ لَهُ : يَا ٱبْنَ أَخِيْ ! إِنَّ قَوْمَكَ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ ٱلْبَرَاهِينُ ﴾ بَدَلًا مِنَ : ﴿ ٱلْبُرْهَانَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلَ : « ٱلْمَنَارَةِ » بَدَلًا مِنَ : « ٱلْمَنَارَاتِ » .

قَدْ جَاوُوْنِيْ فَقَالُوا لِيْ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْقِ عَلَيَّ وَعَلَىٰ نَفْسِكَ ، وَلَا تُحَمَّلْنِيْ مِنَ ٱلأَمْرِ مَا لَا أُطِيْقُ . وَلَا تُحَمَّلْنِيْ مِنَ ٱلأَمْرِ مَا لَا أُطِيْقُ . فَظَنَّ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ أَنَهُ قَدْ بَدَا لِعَمَّهِ فِيْهِ بَدَاءُ (' ) ، وَأَنَّهُ خَاذِلُهُ وَمُسْلِمُهُ ، وَأَنَّهُ قَدْ ضَعُفَ عَنْ نُصْرَتِهِ وَٱلْقِيَامِ مَعَهُ ، فَقَالَ : يَا عَمَّاهُ ! لَوْ وَضَعُوا ٱلشَّمْسَ فِيْ يَمِينِيْ وَٱلْقَمَرَ فَدْ ضَعُقًا عَنْ نُصْرَتِهِ وَٱلْقِيَامِ مَعَهُ ، فَقَالَ : يَا عَمَّاهُ ! لَوْ وَضَعُوا ٱلشَّمْسَ فِيْ يَمِينِيْ وَٱلْقَمَرَ فَيْ يَسَادِيْ عَلَىٰ أَنْ أَنْرُكَ هَاذَا ٱلأَمْرَ حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ ٱللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ . ثُمَّ ٱلسَّعْبَرَ ﷺ فَيْ يَسَادِيْ عَلَىٰ أَنْ أَنْرُكَ هَاذَا ٱلأَمْرَ حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ ٱللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ . ثُمَّ ٱلسَّعْبَرَ ﷺ فَيْكَىٰ !

يَا دُمُوْعَ ٱلنُّبُوَّةِ ! لَقَدْ ٱثْبَتِّ أَنَّ النَّفْسَ الْعَظِيْمَةَ لَنْ تَتَعَزَّىٰ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِهَا كَاثِنًا مَا كَانَ ، لَا مِنْ ذَهَبِ ٱلأَرْضِ وَفِضَّتِهَا ، وَلَا مِنْ ذَهَبِ ٱلسَّمَاءِ وَفِضَّتِهَا إِذَا وُضِعَتِ ٱلشَّمْسُ فِيْ يَدٍ وَٱلْقَمَرُ فِيْ ٱلأُخْرَىٰ .

وَكُلُّ حَوَادِثِ ٱلْمُدَّةِ قَبْلَ ٱلْهِجْرَةِ عَلَىٰ طُوْلِهَا لَيْسَتْ إِلَّا دَلِيْلَ ذَلِكَ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ أَنَّهُ زَمَنُ نَبِيً ، لَا زَمَنُ مَلِكِ أَوْ سِيَاسِيٍّ أَوْ زَعِيْمٍ ؛ وَدَلِيْلَ ٱلْحَقِيْقَةِ عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا ٱلْيَقِيْنَ ٱللَّاسِيِّ أَوْ زَعِيْمٍ ؛ وَدَلِيْلَ ٱلْحَقِيْقَةِ عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا ٱلْيَقِيْنَ ٱللَّاسِيِّ مِنْ جِهَةٍ قُلْبِهِ ؛ وَدَلِيْلَ الْعَنْ الْإِنْسَانِ ٱلْإلَيْهِيِّ مِنْ جِهَةٍ قُلْبِهِ ؛ وَدَلِيْلَ الْعِنْمَ الْإِنْسَانِ ٱلْإلَيْهِيِّ مِنْ جِهَةٍ قَلْبِهِ ؛ وَدَلِيْلَ ٱلْإِنْسَانِ ٱللهِ عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا ٱلدِّيْنَ لَيْسَ مِنَ ٱلْعَقَائِدِ ٱلْمَوْضُوْعَةِ ٱلَّتِيْ تَنْشُرُهَا عَدُوىٰ ٱلنَّفْسِ الْعِكْمَةِ عَلَىٰ أَنَّ هَاذَا الدِّيْنَ لَيْسَ مِنَ ٱلْعَقَائِدِ ٱلْمَوْضُوْعَةِ ٱلَّتِيْ تَنْشُرُهَا عَدُوىٰ ٱلنَّفْسِ لِلتَّفْسِ ؛ فَهَا هُوَ ذَا لَا يَبْلُغُ أَهْلُهُ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَكْثَرَ مَا تَبْلُغُ أُسْرَةٌ تَتُوالَدُ فِيْ هَاذِهِ لَلْعَقْبِهِ إِيْجَادِ ٱلإِخَاءِ ٱلْعَالَمِيِّ وَٱلْوَحْدَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ وَحْيُ ٱللهِ بِإِيْجَادِ ٱلإِخَاءِ ٱلْعَالَمِيِّ وَٱلْوَحْدَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ . الْعَلَمْ يَكُنْ خُرُوْجُهُ عَنْ مَوْطِنِهِ هُو تَحَقُّقَهُ فِيْ ٱلْعَالَمِ ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ أَيْ نَشَأَ لَهُ رَأَيٌ جَدِيْدٌ فِيْهِ ، وَهَلذَا كَمَا يَقُوْلُوْنَ : رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ } .

ٱلسَّمَاءِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؛ وَلَا رَجُلَ حَاضِرِهِ إِذْ كَانَ وَاثِقًا دَائِمًا أَنَّ مَعَهُ ٱلْغَدَ وَآتِيَهُ ، وَإِنْ أَدْبَرَ عَنْهُ ٱلْيَوْمُ وَذَاهِبُهُ ؛ وَلَا رَجُلَ طَبِيْعَتِهِ ٱلْبَشَرِيَّةِ يَلْتَمِسُ لَهَا مَا يَلْتَمِسُ ٱلْجَاثِعُ لِبَطْنِهِ ، وَلَا رَجُلِ مَنْهُ الْيَعْقِمِ وَيَتَسَلَّطُ ، وَلَا رَجُلَ ٱلأَرْضِ فِيْ شَخْصِيَّهِ يَسْتَهْوِيْ بِهَا وَيَسْحَرُ ، وَلَا رَجُلَ بَطْشِهِ يَغْلِبُ بِهِ وَيَتَسَلَّطُ ، وَلَا رَجُلَ ٱلأَرْضِ فِيْ ٱلأَرْضِ . وَلَا رَجُلَ ٱلأَرْضِ .

هَـاذِهِ هِيَ حِكْمَةُ ٱللهِ فِيْ تَدْبِيْرِهِ لِنَبِيِّهِ قَبْلَ ٱلْهِجْرَةِ : قَبَضَ عَنْهُ أَطْرَافَ ٱلزَّمَنِ ، وَحَصَرَهُ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيْ مِثْلِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا تَصْدُرُ بِهِ ٱلأُمُوْرُ مَصَادِرَهَا كَيْ تُشْبِتَ أَنَهَا لَا تَصْدُرُ بِهِ ؛ وَلَا تَسْتَحِقُ بِهِ ٱلْحَقِيْفَةُ لِتَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قُوَّتِهِ وَعَمَلِهِ .

وَكَانَ ﷺ عَلَىٰ ذَلِكَ ـ وَهُوَ فِيْ حُدُودِ نَفْسِهِ وَضِيْقِ مَكَانِهِ ـ يَتْسِعُ فِيْ ٱلزَّمَنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَا يَعْلَمُهُ ، وَكَانَتُمَا كَانَتْ شَمْسُ ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِيْ سَيَنْتَصِرُ فِيْهِ ـ قَبْلَ أَنْ تُشْرِقَ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ـ مُشْرِقَةً فِيْ قَلْبِهِﷺ .

وَٱلْفَصْلُ مِنَ ٱلسَّنَةِ لَا يُقَدِّمُهُ ٱلنَّاسُ وَلَا يُؤَخِّرُوْنَهُ ، لِأَنَّهُ مِنْ سَيْرِ ٱلْكَوْنِ كُلِّهِ ؛ وَٱلسَّحَابَةُ لَا يُشْعِلُوْنَ بَرْقَهَا بِٱلْمَصَابِيْحِ ، وَمَعَ ٱلنَّبِيِّ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ بُرْهَانُ ٱللهِ عَلَىٰ رِسَالَتِهِ ، إِلَىٰ أَنْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَدَلِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَىنَةٌ وَيَكُونَ ٱللِّينُ كُلُّهُ بِلَّهِ ﴾ [٨ سورة الأنفال/ الآبة : ٣٩] فَحَلَّ ٱلْفَصْلُ ، وَٱنْطَلَقَتِ ٱلصَّاعِقَةُ ، وَكَانَتِ ٱلْهِجْرَةُ .

تِلْكَ هِيَ ٱلْمُقَدَّمَةُ ٱلإِلَىٰهِيَّةُ لِلتَّارِيْخِ ، وَكَانَ طَبِيْعِيًّا أَنْ يَطُّرِدَ ٱلتَّارِيْخُ بَعْدَهَا ، حَتَّىٰ قَالَ ٱلرَّشِيْدُ لِلسَّحَابَةِ وَقَدْ مَرَّتْ بِهِ : أَمْطِرِيْ حَيْثُ شِئْتِ فَسَيَأْتِيْنِيْ خَرَاجُكِ !

مصطفى صادق الرافعي

## فَلْسَفَةُ قِصَّةٍ (\*)

مَاتَنْ (١) خَدِيْجَةُ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ عَيَّلِيْ وَمَاتَ (١) عَمُهُ أَبُوْ طَالِبٍ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ ، فِيْ ٱلسَّنَةِ ٱلْعَاشِرَةِ مِنَ ٱلنَّبُوَّةِ ، فَعَظُمَتِ ٱلْمُصِيْبَةُ فِيْهِمَا عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ عَمُّهُ هَاذَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ ، وَيَقُوْمُ دُوْنَهُ فَلَا يَخْلُصُوْنَ إِلَيْهِ بِمَكْرُوهِ ؛ وَكَانَ أَبُوْ طَالِبٍ مِنْ قُرْيْشٍ كَٱلْعَقِيْدَةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ : هِيَ بِطَبِيْعَتِهَا قُوَّةٌ نَافِذَةٌ عَلَىٰ قُوَّةِ ٱلْقَبِيْلَةِ ؛ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ هُوَ وَحْدَهُ ٱلمُشْكِلَةَ ٱلسِّيَاسِيَّةِ : هِيَ بِطَبِيْعَتِهَا قُوَّةٌ نَافِذَةٌ عَلَىٰ قُوَّةِ ٱلْقَبِيْلَةِ ؛ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ هُو وَحْدَهُ ٱلمُسْكِلَةَ ٱلسِّيَةِ الْمُعْرَكَةُ ٱلإسْلَامِيَّةُ ٱلأُولَىٰ بَيْنَ النَّهُ مِنْ الْمُعْرَكَةُ ٱلإسْلَامِيَّةُ ٱلأَوْلَىٰ بَيْنَ إِلَانَهُمْ مُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْرَكَةُ ٱلْإِسْلَامِيَّةُ ٱلأَوْلَىٰ بَيْنَ إِلَاكَهُمْ مُ الْمَعْرَكَةُ اللّهِ مِنْ الْمَعْرَكَةُ اللّهِ مِنْ الْمَعْرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ اللّهُ مِنْ الْمَعْرَكَةُ اللّهُ مُنْ مَعْلَىٰ وَالْجَرْحَىٰ مِنْهُمْ ، وَلَاكِنَّهُمْ يُبَالُونَ اللّهُ لَمُعْرَلُونَ اللّهُ الْمَعْرَفَة الْمَعْرَفَة . وَقَدْ لَا يُبَالُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمَحْرَحَىٰ مِنْهُمْ ، وَلَلْكِنَّهُمْ يُبَالُونَ اللّهُ لَمُ اللّهُ اللّهُ مُورُوحَة . وَقَدْ لَا يُبَالُونَ اللّهُ الْفَانَلَىٰ وَٱلْجَرْحَىٰ مِنْهُمْ ، وَلَلْكِنَهُمْ يُبَالُونَ الْإِلْكَلِمَاتِ ٱلْمَحْرُوحَة .

فَكَانَ مِنْ لَطِيْفِ صُنْعِ ٱللهِ لِلإِسْلَامِ ، وَعَجِيْبِ تَدْبِيْرِهِ فِيْ حِمَايَةِ نَبِيَهِ ﷺ وَضْعُ هَاذِهِ الْفُواغِهِمُ اللهِ لِلإِسْلَامِ ، وَعَجِيْبِ تَدْبِيْرِهِ فِيْ حِمَايَةِ نَبِيَهِ ﷺ وَصَّعُ هَاذِهِ الْفُواغِهِمُ الْقُوسِيَةِ فِيْ أَوَّلِ تَارِيْخِ ٱلنَّبُوَّةِ ، تَشْتَغِلُ بِهَا سَخَافَاتُ قُرَيْشِ ، وَتَكُونُ عَمَلَ لِفَرَاغِهِمُ اللهِ مُكَالَ السَّيَاسِيَّ الَّذِيْ يُعَطِّلُ قَانُونَهُمُ الْوَحْشِيِّ إِلَىٰ أَنْ يَتِمَّ عَمَلُ الرَّوْحِيِّ ، وَتَثْيِرُ فِيْهِمُ الإِسْكَالَ السَّيَاسِيَّ الَّذِيْ يُعَطِّلُ قَانُونَهُمُ الْوَحْشِيِّ إِلَىٰ أَنْ يَتِمَ عَمَلُ اللهِ وَتَعْيَةِ النِّيْ تَكْسِرُ هَاذَا الْقَانُونَ ؛ فَإِنَّ الْمَصْنَعَ الإلَهِيَّ لَا يُخْرِجُ أَعْمَالَهُ التَّامَّةَ الْعَظِيْمَةَ إِلَّا مِنْ أَجْزَاءِ دَفِيْقَةٍ .

أَمَّا خَدِيْجَةُ زَوْجُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، فَكَانَتْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمِحْنَةِ قَلْبًا مَعَ قَلْبِهِ ٱلْعَظِيْمِ ، وَكَانَتْ لِينَفْسِهِ كَفَوْلِ (لَا) ؛ وَمَا زَالَتِ ٱلْمَرْأَةُ لِنَفْسِهِ كَفَوْلِ (لَا) ؛ وَمَا زَالَتِ ٱلْمَرْأَةُ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٤٣ ، ٧ محرم سنة ١٣٥٥ هـ = ٣٠ مارس/ آذار ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٤٨٣ ـ ٤٨٥ .

وراجع " فلسفة القصة ولماذا لا أُكتب فيها » فيما يلي . بسّام .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل : « هَلَكَتْ » بَدَلّا مِنْ : « مَاتَتْ » .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ: « هَلَكَ » بَدلّا مِنْ: « مَاتَ » .

وَليلاحظ أَنَّ كَلِمَةَ « هَلَكَ » هي التي استعملها ابن سحاق في سِيرَتِهِ ، راجع « السيرة النبوية » لابن هشام ٢/ ٢٦٤ ، ولو كانت كلمة « مات » أَوْلَىٰ . بسّام .

ٱلْكَامِلَةُ ٱلْمَحْبُوبَةُ ٱلْمُحِبَّةُ هِيَ ٱلَّتِي تُعْطِيٰ ٱلرَّجُلَ مَا نَقَصَ مِنْ مَعَانِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَتَلِدُ لَهُ ٱلْمَسَرَّاتِ مِنْ عَوَاطِفِهَا كَمَا تَلِدُ مِنْ أَحْشَائِهَا ، فَٱلْوُجُوْدُ يَعْمَلُ بِهَا عَمَلَيْنِ عَظِيْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا زِيَادَةُ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلأَجْسَامِ ، وَٱلآخَرُ إِثْمَامُ نَقْصِهَا فِيْ ٱلْمَعَانِيْ .

\* \* \*

وَبِمَوْتِ أَبِيْ طَالِبٍ وَخَدِيْجَةَ ، أُفْرِدَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ بِجِسْمِهِ وَقَلْبِهِ ، لِيَتَجَرَّدَ مِنَ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِيْ
يَغْلِبُ فِيْهَا ٱلْحِسُّ ، إِلَىٰ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِيْ تَغْلِبُ فِيْهَا ٱلْإِرَادَةُ ، ثُمَّ لِيَخْرُجَ مِنْ أَيَّامِ ٱلاسْتِفْرَارِ فِيْ
أَرْضِهِ ، إِلَىٰ ٱلأَيَّامِ ٱلْمُتَحَرِّكَةِ بِهِ فِيْ هِجْرَتِهِ ؛ ثُمَّ لِيَنْتَهِيَ بِذَلِكَ إِلَىٰ غَايَةٍ قَوْمِيَّتِهِ ٱلصَّغِيْرَةِ
ٱلْمَحْدُودَةِ ، فَيَتَّصِلَ مِنْ ذَلِكَ بِأَوَّلِ عَالَمِيَّتِهِ ٱلْكُبْرَىٰ .

وَأَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَبْدَأَ هَـٰذَا ٱلْجَلِيْلُ ٱلْعَظِيْمُ مِنْ أَسْمَىٰ خِلَالِ ٱلْجَلَالِ وَٱلْعَظَمَةِ ، لِيَكُوْنَ أَوَّلُ أَمْرِهِ شَهَادَةً بِكَمَالِهِ ؛ فَكَانَتِ ٱلْحَسَنَةُ فِيْهِ بِشَهَادَةِ ٱلسَّيَّةِ مِنْ قَوْمِهِ ؛ فَحِلْمُهُ بِيُكُوْنَ أَوْلُ أَمْرِهِ شَهَادَةً بِكَمَالُهِ ؛ فَكَانَتِ ٱلْحَسَنَةُ فِيْهِ بِشَهَادَةِ ٱلسَّيَّةِ مِنْ قَوْمِهِ ؛ فَحِلْمُهُ بِشُهَادَةِ رُعُوْنَتِهِمْ ، وَأَنَاتُهُ بِدَلِيْلِ طَيْشِهِمْ ، وَحِكْمَتُهُ بِبُرْهَانِ سَفَاهَتِهِمْ ؛ وَبِذَلِكَ ظَهَرَ إِلْمُ وَحَانِيًّا فِي ٱلْمَادَّةِ .

قَالُوا : فَنَالَتْ مِنْهُ قُرَيْشٌ ، وَوَصَلُوا مِنْ أَذَاهُ إِلَىٰ مَا لَمْ يَكُونُوا يَصِلُونَ إِلَيْهِ فِي حَيَاةٍ عَمِّهِ ، حَتَّالَى مَا لَمْ يَكُونُوا يَصِلُونَ إِلَيْهِ فِي حَيَاةٍ عَمِّهِ ، حَتَّىٰ نَثَرَ بَعْضُهُمُ ٱلتُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، كَأَنَّمَا يُعْلِمُوْنَهُ أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ مُؤِلًا ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا ؛ قَالُوا : فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ حُوًّا ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا ؛ قَالُوا : فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ بَيْتُهُ وَٱلتَّرَابُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ إِحْدَىٰ بَنَاتِهِ تَغْسِلُ عَنْهُ ٱلتُّرَابَ وَهِيَ تَبْكِيْ !

كَانَتْ تَبْكِيْ إِذْ لَا تَعْلَمُ أَنَّ هَـٰذَا ٱلتُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْعَظِيْمِ هُوَ شُدُوْدُ ٱلْحَيَاةِ الْأَرْضِيَّ اللَّذِيئَةِ ، فِيْ مُقَابَلَةِ إِنْسَانِهَا ٱلشَّاذِ ٱلْمُنْفَرِدِ . هَـٰذِهِ ٱلْقَبْضَةُ مِنَ ٱلتُّرَابِ ٱلأَرْضِيِّ قَبْضَةٌ سَفِيْهَةٌ ، تُحَاوِلُ رَدَّ ٱلْمَمَالِكِ ٱلإسْلَامِيَّةِ ٱلْعَظِيْمَةِ أَنْ تَنْشَأَ نَشْأَتَهَا وَتَعْمَلَ عَمَلَهَا فِيْ قَبْضَةٌ سَفِيْهَةٌ ، تُحَاوِلُ رَدَّ ٱلْمَمَالِكِ ٱلإسْلَامِيَّةِ ٱلْعَظِيْمَةِ أَنْ تَنْشَأَ نَشْأَتَهَا وَتَعْمَلَ عَمَلَهَا فِيْ التَّارِيْخِ ؛ فَهِيَ فِيْ مِقْدَارِهَ وَسَخَافَتِهِ وَمُحَاوَلَتِهَا ، كَعَقْلِ قُرَيْشِ حِيْنَتَذِ فِيْ مِقْدَارِهِ وَسَخَافَتِهِ وَمُحَاوَلَتِهَا ، كَعَقْلِ قُرَيْشٍ حِيْنَتِذِ فِيْ مِقْدَارِهِ وَسَخَافَتِهِ وَمُحَاوَلَتِهَا ، كَعَقْلِ قُرَيْشٍ حِيْنَتَذِ فِيْ مِقْدَارِهِ وَسَخَافَتِهِ

أَمَّا ٱلنَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِبِنْتِهِ : « يَا بُنَيَّةُ ! لَا تَبْكِيْ ، فَإِنَّ ٱللهَ مَانِعٌ أَبَاكِ »(١) . حَسِبَتْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) « السيرة النبوية » لابن هشام ٢/ ٢٦٤ ؛ والطبري في « تاريخه » ١/ ٥٥٣ . بسام .

هَوَانًا وَضَيْعَةً ، فَأَعْلَمَهَا أَنَّ قَبْضَةً مِنَ ٱلتُّرَابِ لَا تَطْمُرُ ٱلنَّجْمَ ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلْحَثْوَةَ ٱلتُّرَابِيَّةَ
لَا تُسَمَّىٰ مَعْرَكَةً أَثَارَتْهَا ٱلْخَيْلُ فَجَاءَتْ بِنَتِيْجَةٍ ، وَأَنَّ سَاعَةً مِنَ ٱلْحُزْنِ فِيْ يَوْمٍ ، لَا يُحْكَمُ
بِهَا عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ كُلِّهِ ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلنَّزُوةَ ٱلَّتِيْ تَحَرَّكَتِ ٱلآنَ هِيَ حُمْقُ ٱلْغَبَاوَةِ : قُوَّتُهَا
نِهَايَتُهَا .

« يَا بُنَيَّةُ ! لَا تَبْكِيْ ، فَإِنَّ ٱللهَ مَانِعٌ أَبَاكِ » . أَيْ لَيْسَ لِلنَّبِيِّ كِبْرِيَاءٌ يَنَالُهَا ٱلنَّاسُ أَوْ يَغُضُونَ عَنْهَا فَيَأْتِيْ ٱلدَّمْعُ مُتَرْجِمًا عَنِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلنَّاقِصِ مُثْبِتًا أَنَّهُ نَاقِصٌ ؛ إِنَّمَا هِيَ ٱلنُّبُوَّةُ : تَجْعَلُ ٱلْمُخْتَارَ لَهَا النُّبُوَّةُ : قَانُونُهَا غَيْرُ مَا أَعْتَادَتِ ٱلنَّفْسُ مِنْ أَفْرَاحٍ وَأَحْزَانِ ، وَهِيَ ٱلنُّبُوّةُ : تَجْعَلُ ٱلْمُخْتَارَ لَهَا فَيْ أَنُونُهُ اللَّهُ وَيْ مَنْعَةِ ٱلْوَاقِعِ غَيْرَ مَحْدُودٍ بِجَسَدِهِ ٱلضَّعِيْفِ ، بَلْ حُدُودُهُ ٱلْحُقَاثِقُ ٱلَّتِيْ فِيْهَا قُوَّتُهَا ؛ فَهُو فِيْ مَنْعَةِ ٱلْوَاقِعِ اللَّذِيْ لَا بُدًا أَنْ يَقَعَ ، فَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُحْذَفَ يَوْمٌ مِنَ ٱلزَّمَنِ أَوْ يُؤَخِّرَ عَنْ وَقْتِهِ ، أَمْكَنَ أَنْ يُحْذَفَ يَوْمٌ مِنَ ٱلزَّمَنِ أَوْ يُؤَخِّرَ عَنْ وَقْتِهِ ، أَمْكَنَ أَنْ يُحَذَف يَوْمٌ مِنَ ٱلزَّمَنِ أَوْ يُؤَخِّرَ عَنْ وَقْتِهِ ، أَمْكَنَ أَنْ يُحْذَف يَوْمٌ مِنَ ٱلزَّمَنِ أَوْ يُؤَخِّرَ عَنْ وَقْتِهِ ، أَمْكَنَ أَنْ يُحْذَف يَوْمٌ مِنَ ٱلزَّمَنِ أَوْ يُؤَدِّهُ .

« يَا بُنَيَّةُ ! لَا تَبْكِيْ ، فَإِنَّ ٱللهَ مَانِعٌ أَبَاكِ » . لَا وَٱللهِ مَا يَقُوْلُ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ إِلَّا نَبِيُّ وَسِعَ ٱلتَّارِيْخَ فِيْ ٱلدُّنْيَا ؛ فَكَلِمَتُهُ هِيَ ٱلإِيْمَانُ وَاللَّهَةُ ، إِذْ يَتَكَلَّمُ عَنْ مَوْجُوْدٍ .

تُرَابٌ يَنْثُرُهُ سَفِيْهٌ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلنَّبِيِّ ! وَيْحَكِ يَا حَقَارَةَ ٱلْمَادَّةِ ! إِنَّ ٱرْتِفَاعَكِ لَعْنَةٌ ، إِنَّ ٱرْتِفَاعَكِ لَعْنَةٌ .

\* \* \*

قَالُوا : وَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَحْدَهُ إِلَىٰ ٱلطَّائِفِ ، يَلْتَمِسُ مِنْ ثَقِيْفِ ٱلنَّصْرَ وَٱلْمَنَعَةَ لَهُ مِنْ قَوْمِهِ ؛ فَلَمَّا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلطَّائِفِ عَمَدَ إِلَىٰ نَفْرِ مِنْ ثَقِيْفِ هُمْ يَوْمَئِذِ سَادَتُهُمْ وَأَشْرَافُهُمْ ، مِنْ قَوْمِهِ ؛ فَلَمَّا إِلَىٰ ٱللهِ وَكَلَّمَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ لَهُ مِنْ نُصْرَتِهِ وَٱلْقِيَامِ مَعَهُ فِيْ ٱلإِسْلامِ عَلَىٰ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ ٱللهِ وَكَلَّمَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ لَهُ مِنْ نُصْرَتِهِ وَٱلْقِيَامِ مَعَهُ فِيْ ٱلإِسْلامِ عَلَىٰ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَذَعَاهُمْ إِلَىٰ ٱللهِ وَكَلَّمَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ لَهُ مِنْ نُصْرَتِهِ وَٱلْقِيَامِ مَعَهُ فِيْ ٱلإِسْلامِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ قَوْمِهِ ؛ فَلَمْ يَفْعَلُوا وَأَغْرَوا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيْدَهُمْ يَسُبُونَهُ وَيَصِيْحُونَ بِهِ ، حَتَّىٰ مَنْ خَالَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ إِلَىٰ حَائِطُ (١) لِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةً وَهُمَا فِيْهِ . وَرَجَعَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ وَٱلْجَوُوهُ إِلَىٰ حَائِطٍ (١) لِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيْعَةً وَهُمَا فِيْهِ ، وَآبِنَا عَنْ مَنْ كَانَ يَتْبَعُهُ ، فَعَمَدَ ﷺ إِلَىٰ ظِلٌ حُبْلَةٍ مِنْ عِنْبٍ ، فَجَلَسَ فِيْهِ ، وَٱبْنَا

<sup>(</sup>١) ٱلْحَائِطُ : ٱلْبُسْنَانُ ، وَجَمْعُهُ حَوَائِطُ .

رَبِيْعَةَ يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَرَيَانِ مَا لَقِيَ مِنَ ٱلسُّفَهَاءِ.

فَلَمَّا اَطْمَأَنَ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّنِي ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَىٰ النَّاسِ ؛ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي ، إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِيْ ؛ إِلَىٰ بَعِيْدِ يَتَجَهَّمُنِيْ ، أَوْ إِلَىٰ عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا تَكِلُنِيْ ؛ إِلَىٰ بَعِيْدِ يَتَجَهَّمُنِيْ ، أَوْ إِلَىٰ عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِيْ ، وَلَكِنَّ عَافِيْتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ . أَعُوذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ اللّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، أَبِالِيْ ، وَلَكِنَّ عَافِيْتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ . أَعُوذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ اللّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِيْ غَضَبُكَ ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ ، لَكَ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِيْ غَضَبُكَ ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ ، لَكَ الْعُنْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ! » .

### \* \* \*

أَلَا مَا أَكْمَلَ هَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ٱلَّتِيْ تُثْبِتُ أَنَّ قُوَّةَ ٱلْخُلُقِ هِيَ دَرَجَةٌ أَرْفَعُ مِنَ ٱلْخُلُقِ نَفْسِهِ ؛ فَهَاذَا فَنُ ٱلصَّبْرِ لَا ٱلصَّبْرُ فَقَطْ ، وَفَنُ ٱلْحِلْمِ لَا ٱلْحِلْمُ وَحْدَهُ .

قُوَّةُ ٱلْخُلُقِ هِيَ ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ ٱلرَّجُلَ ٱلْعَظِيْمَ ثَابِتًا فِيْ مَرْكَزِ تَارِيْخِهِ لَا مُتَقَلْقِلًا فِيْ تَوَارِيْخِ ٱلنَّاسِ ، مَحْدُوْدًا بِعَظَائِمِ شَخْصِيَّهِ ٱلْخَالِدَةِ لَا بِمَصَالِحِ شَخْصِهِ ٱلْفَانِيٰ ، نَاظِرًا فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ ٱلْوَضْعِ ٱلثَّابِتِ لِلْحَقِيْقَةِ لَا إِلَىٰ ٱلْوَضْعِ ٱلْمُتَغَيِّرِ لِلْمَنْفَعَةِ .

وَمَا كَانَ أُوْلَئِكَ ٱلأَشْرَافُ وَسُفَهَاؤُهُمْ وَعَبِيْدُهُمْ إِلَّا مَعَانِيَ ٱلظُّلْمِ، وَٱلشَّرِّ، وَٱلضَّعْفِ، تَقُوْلُ لِلنَّبِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ٱلَّذِيْ جَاءَ يَمْحُوْهَا وَيُدِيْلُ مِنْهَا: إِنَّنَا أَشْيَاءُ ثَابِتَةٌ فِيْ ٱلْبَشَرِيَّةِ.

لَمْ يَكُنْ مِنْهُمُ ٱلأَشْرَافُ وَٱلسُّفَهَاءُ وَٱلْعَبِيْدُ ، بَلْ كَانَ مِنْهُمُ ٱلْعَسْفُ ، وَٱلرَّقُ ، وَٱلطَّيْشُ ؛ تَسْخَرُ ثَلَاثَتُهَا مِنْ نَبِيِّ ٱلْعَدْلِ ، وَٱلْحُرِّيَّةِ ، وَٱلْعَقْلِ ؛ فَمَا تَسْخَرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهَا .

صَغَاثِرُ ٱلْحَيَاةِ قَدْ أَحَاطَتْ بِمَجْدِ ٱلْحَيَاةِ ، لِتُثْبِتَ ٱلصَّغَائِرُ أَنَّهَا ٱلصَّغَائِرُ ، وَلِيُثْبِتَ ٱلْمَجْدُ أَنَّهُ ٱلْمَجْدُ .

كَانَ ٱلْفَرِيْقَانِ هُمَا ٱلْفِكْرَتَيْنِ ٱلْمُتَعَادِيَتَيْنِ أَبَدًا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ : إِحْدَاهُمَا عِشْ لِتَأْكُلَ وَتَسْتَمْتِعَ وَإِنْ أَهْلَكْتَ ؛ وَٱلأُخْرَىٰ عِشْ لِتَعْمَلَ وَتَنْفَعَ ٱلنَّاسَ وَإِنْ هَلَكْتَ .

كَانَتِ ٱلأَقْدَارُ تُبَادِيْ هَـٰذَا ٱلرُّوْحَ ٱلْوَاسِعَ بِذَلِكَ ٱلرُّوْحِ ٱلضَّيَّقِ ، لِيَنْطَلِقَ ٱلْوَاسِعُ مِنْ

مَكَانِهِ وَيَسْتَقْبِلَ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ عَلَيْهِ أَنْ يُنْشِئَهَا . فَأُوْلَـٰئِكَ ٱلأَشْرَافُ وَٱلسُّفَهَاءُ وَٱلْعَبِيْدُ إِنْ هُمْ إِلَّا ٱلضَّيْقُ ، وَٱلسُّمُوّ ، وَطُهَارَةِ ٱلْحَيَاةِ . ٱلضَّيْقُ ، وَٱلسُّمُوّ ، وَطُهَارَةِ ٱلْحَيَاةِ .

وَقَفَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلسَّمَاوِيُّ بَيْنَ مَعَانِيْ ٱلأَرْضِ ؛ وَلَكِنَّ نُوْرَ ٱلشَّمْسِ يَنْبَسِطُ عَلَىٰ ٱلتُّرَابِ فَلَا يُعَفِّرُهُ ٱلتُّرَابُ ، وَمَا هُوَ بِنُوْرٍ يُضِيْءُ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ قُوَّةٌ تَعْمَلُ بِٱلْعَنَاصِرِ ٱلَّتِيْ مِنْ طَبِيْعَتِهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ .

وَكَانَ بَيْنَ ٱلنَّبِيِّ عَلِيْهُ وَبَيْنَ أُوْلَئِكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِيْنَ قُوَّةٌ أُخْرَىٰ ، هِيَ ٱلْقُدْرَةُ ٱلَّتِيْ تَعْمَلُ بِهَاذَا ٱلنَّبِيِّ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ ، وَبِهَاذِهِ ٱلْقُدْرَةِ لَمْ يَنْظُرِ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ قُرَيْشٍ وَصَوْلَتِهِمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا يَنْظُرُ إِلَىٰ شَيْءِ ٱلْقَضَىٰ ، فَكَانَ ٱلْوُجُودُ ٱلَّذِيْ يُحِيْطُ بِهِ غَيْرَ مَوْجُودٍ ، وَكَانَتْ حَقِيْقَةُ ٱلزَّمَنِ ٱلآتِيْ تَجْعَلُ ٱلزَّمَنَ ٱلْحَاضِرَ بِلَا حَقِيْقَةً .

وَإِلَىٰ هَانَدِهِ ٱلْقُدْرَةِ تَوَجَّهَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْبَلِيْغِ ٱلْخَالِدِ ، يَشْكُوْ أَنَّهُ إِنْسَانٌ فِيْهِ الضَّعْفُ وَقِلَّةُ ٱلْخِيلَةِ ، فَيَنْطِقُ ٱلإِنْسَانِيُّ فِيْهِ بِٱلشَّطْرِ ٱلأَوَّلِ مِنَ ٱلدُّعَاءِ يَذْكُرُ ٱنْفِرَادَهُ وَآثَارَ ٱلضَّعْفُ وَقِيَّةً ٱلْحِيلَةِ ، فَيَنْطِقُ ٱلإُوْحَانِيُّ فِيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْأُوْحَانِيُّ فِيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ آخِرِ ٱلدُّعَاءِ مُتَوَجَّهًا إِلَىٰ مَصْدَرِهِ ٱلإِلهِيِّ قَائِلًا أَوَّلَ مَا يَقُوْلُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبُالِيْ .

وَلَعَمْرِيْ لَوْ نَطَقَتِ ٱلشَّمْسُ تَدْعُوْ ٱللهَ لَمَا خَرَجَتْ عَنْ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ وَلَا زَادَتْ عَلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ » ؛ تَلْتَمِسُ مِنْ مَصْدَرِ ٱلنُّوْرِ ٱلأَزَلِيِّ حِيَاطَةَ وُجُوْدِهَا ٱلْكَامِلِ .

\* \* \*

وَلَقَدْ هَزَءُوا مِنْ قَبْلُ بِٱلْمَسِيْحِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَقَالَ لِلسَّاخِرِيْنَ مِنْهُ : لَيْسَ نَبِيِّ بِلَا كَرَامَةٍ إِلَّا فِيْ وَطَنِهِ وَفِيْ بَيْتِهِ (' ) . وَبِهَاذَا رَدَّ عَلَيْهِمْ رَدَّ مَنِ ٱنْسَلَخَ مِنْهُمْ ، وَقَالَ لَهُمْ قَوْلَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حُكُمٌ فِيْ وَطَنِهِ وَفِيْ بَيْتِهِ (السَّرِيْعَةِ ٱلأَدَبِيَةِ لَا ٱلْعَمَلِيَّةِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ كَٱلْحِكْمَةِ ٱلطَّائِفَةِ كَمْ فِيْهِمْ ، وَأَخَذَهُمْ بِٱلشَّرِيْعَةِ ٱلأَدَبِيَةِ لَا ٱلْعَمَلِيَّةِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ كَٱلْحِكْمَةِ ٱلطَّائِفَةِ لَيْسَتْ لِكُلِّ قَلْبٍ وَلَا لِكُلِّ عَقْلٍ ، وَلَلْكِنَّهَا لِمَنْ أُعِدًّ لَهَا ؛ وَشَرِيْعَتُهُ أَكْثُوهَا فِيْ ٱلتَّغبِيْرِ وَأَقَلُّهَا لِمَنْ أَعْمَلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ أَنْ تَضَعَ ٱلْمَوْعِظَةَ فِيْ مَكَانِ فِيْ ٱلْعَمَلِ ، وَلَمْ يَكُنْ بُدٌ مِنْ أَنْ تَضَعَ ٱلْمَوْعِظَةَ فِيْ مَكَانِ

<sup>(</sup>١) متى ٥٧ : ١٣ ؛ مرقص ٤ : ٦ ، لوقا ٢٤ : ٤ ؛ يوحنا ٤٤ : ٤ . بسّام .

ٱلسَّيْفِ ، وَأَنْ تَكُوْنَ قَائِمَةً عَلَىٰ ٱلنَّهْيِ أَكْثَرَ مِمَّا هِيَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ ٱلأَمْرِ ، وَأَنْ تَكُوْنَ كَشَمْسِ ٱلسَّنَاءِ ٱلْجَمِيْلَةِ : لَا تَغْلِيْ بِهَا ٱلأَرْضُ ، وَإِنَّمَا عَمَلُهَا أَنْ تُمَهِّدَ هَـٰذِهِ ٱلأَرْضَ لِفَصْلِ آخَرَ .

أَمَّا نَبِيُّنَا ﷺ فَلَمْ يُجِبِ ٱلْمُسْتَهْزِئِيْنَ ، إِذْ كَانَتِ ٱلْقُوَّةُ ٱلْكَامِنَةُ فِيْ بِلَادِ ٱلْعَرَبِ كُلُهَا كَامِنَةً فِيْ وَكَانَ صَدْرُهُ ٱلْعَظِيْمُ يَحْمِلُ لِلدُّنْيَا كَلِمَةٌ جَدِيْدَةٌ لَا تَقْبَلُ ٱلدُّنْيَا أَنْ تُعَامِلَهُ عَلَيْهَا إِلَّا يَطْرِيْقَتِهَا ٱلْحَرْبِيَّةِ ؛ فَلَمْ يَرُدَّ رَدَّ ٱلشَّاعِرِ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ مِنَ ٱلْكَلِمَةِ مَعْنَاهَا ٱلْبَلِيْغَ ، وَلَلْكِنَّهُ سَكَتَ مِكُوْتَ ٱلْمُشْتَرِعِ ٱلَّذِيْ لَا يُرِيْدُ مِنَ ٱلْكَلِمَةِ إِلَّا عَمَلَهَا حِيْنَ يَتَكَلَّمُ ؛ وَكَانَ فِيْ سُكُوْتِهِ كَلَامٌ سُكُوْتَ ٱلْمُشْتَرِعِ ٱلَّذِيْ لَا يُرِيْدُ مِنَ ٱلْكَلِمَةِ إِلَّا عَمَلَهَا حِيْنَ يَتَكَلَّمُ ؛ وَكَانَ فِيْ سُكُوْتِهِ كَلَامٌ كَنْ فِيْ شُكُونِهِ كَلَامٌ كَنْ يَتَحَوَّلَ ٱلْقُوْمُ ، وَأَنْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَحَوَّلَ ٱلشَّجَرُ ٱلأَجْرَدُ عَنْ وَرَقِ جَدِيْدٍ أَخْضَرَ يَنْمُو بِٱلْحَيَاةِ .

لَمْ يَتَسَخَّطُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْتًا ، وَكَانَ كَٱلصَّانِعِ ٱلَّذِيْ لَا يَرُدُّ عَلَىٰ خَطَا ِٱلآلَةِ بِسُخْطِ وَلَا يَأْسِ ، بَلْ بِإِرْسَالِ يَدِهِ فِيْ إِصْلَاحِهَا .

### \* \* \*

فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ : وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ ٱلْبِلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ ، وَمَا دِيْنُكَ ؟

قَالَ : أَنَا نَصْرَانِيٌّ ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نِيْنَوَىٰ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ : مِنْ قَرْيَةِ ٱلطَّجُلِ ٱلصَّالِحِ يُونُسَ بْنُ مَتَّىٰ ؟ قَالَ ﷺ : ذَاكَ أَلَوْجُلِ ٱلصَّالِحِ يُونُسَ بْنُ مَتَّىٰ ؟ قَالَ ﷺ : ذَاكَ أَخِيْ ؛ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيٍّ .

فَأَكَبُّ عَدَّاسٌ عَلَىٰ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ يُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ .

يَا عَجَبًا لِرُمُوْزِ ٱلْقُدْرَةِ فِيْ هَانِهِ ٱلْقِصَّةِ !

لَقَدْ أَسْرَعَ ٱلْخَيْرُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلإِجْلَالُ فَأَقْبَلَتْ تَعْتَذِرُ عَنِ ٱلشَّرِّ وَٱلسَّفَاهَةِ وَٱلطَّيْشِ ، وَجَاءَتِ ٱلْقُبُلَاتُ بَعْدَ كَلِمَاتِ ٱلْعَدَاوَةِ .

وَكَانَ ٱبْنَا رَبِيْعَةَ مِنْ أَلَدٌ أَعْدَاءِ ٱلإِسْلَامِ ، وَمِمَّنْ مَشَوْا إِلَىٰ أَبِيْ طَالِبٍ عَمِّ ٱلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ يَسْأَلُوْنَهُ أَنْ يَكُفَّهُ عَنْهُمْ أَوْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، أَوْ يُنَازِلُوهُ وَإِيَّاهُ حَتَّىٰ يَهْلِكَ أَحَدُ ٱلْفَرِيْقَيْنِ ، فَٱنْقَلَبَتِ ٱلْغَرِيْزَةُ ٱلْوَحْشِيَّةُ إِلَىٰ مَعْنَاهَا ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلَّذِيْ جَاءَ بِهِ ٱلدِّيْنُ ، لِأَنَّ ٱلْمُسْتَقْبَلَ ٱلدِّيْنِيَّ لِلْفِكْرِ لَا لِلْغَرِيْزَةِ .

وَجَاءَتِ ٱلنَّصْرَانِيَّةُ تُعَانِقُ ٱلإِسْلَامَ وَتُعِزُّهُ ، إِذِ ٱلدِّيْنُ ٱلصَّحِيْحُ مِنَ ٱلدِّيْنِ ٱلصَّحِيْحِ كَٱلأَخِ مِنْ أَخِيْهِ ، غَيْرَ أَنَّ نَسَبَ ٱلإِخْوَةِ ٱلدَّمُ وَنَسَبَ ٱلأَدْيَانِ ٱلْعَقْلُ .

ثُمَّ أَتَمَّ ٱلْقَدَرُ رَمْزَهُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةِ ، بِقِطْفِ ٱلْعِنَبِ سَائِغًا عَذْبًا مَمْلُوْءًا حَلَاوَةً ؛ فَبِأَسْمِ ٱللهِ كَانَ قِطْفُ ٱلْعِنَبِ رَمْزًا لِهَـٰذَا ٱلْعُنْقُوْدِ ٱلإِسْلَامِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ٱلَّذِيْ ٱمْتَلاَّ حَبًّا كُلُّ حَبَّةٍ فِيْهِ مَمْلَكَةٌ .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي

# فُوْقَ ٱلآدَمِيَّةِ (\*) فَوْقَ ٱلآدَمِيَّةِ (\*) فَوْقَ ٱلْإِسْرَاءُ وَٱلْمِعْرَاجُ

مِنْ أَعْجَبِ مَا ٱتَّفَقَ لِيْ أَنِّيْ فَرَغْتُ مِنْ تَسْوِيْدِ هَلْذَا ٱلْمَقَالِ ثُمَّ أَرَدْتُ نَقْلَهُ ، فَتَعَسَّرَ عَلَيَّ وَصُرِفْتُ عَنْهُ بِأَلَمٍ شَدِيْدِ آعْتَرَانِيْ ، وَنَالَنِيْ مِنْهُ ثَقْلَةٌ فِيْ ٱلدِّمَاغِ ؛ ثُمَّ كَشَفَهُ ٱللهُ بَعْدَ يَوْمٍ وَصُرِفْتُ عَنْهُ بِالْكِمَاتِ : فَرَاجَعْتُ ٱلْكِتَابَةَ ، فَإِذَا قَلَمِيْ يَنْبَعِثُ بِهَلْذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ :

كَيْفَ يَسْتَوْطِئُ ٱلْمُسْلِمُونَ ٱلْعَجْزَ ، وَفِيْ أَوَّلِ دِيْنِهِمْ تَسْخِيْرُ ٱلطَّبِيْعَةِ ؟ كَيْفَ يَسْتَمْهِدُوْنَ ٱلرَّاحَةَ ، وَفِيْ صَدْرِ تَارِيْخِهِمْ عَمَلُ ٱلْمُعْجِزَةِ ٱلْكُبْرَىٰ ؟ كَيْفَ يَرْكَنُوْنَ إِلَىٰ ٱلْجَهْلِ ، وَأَوَّلُ أَمْرِهِمْ آخِرُ غَايَاتِ ٱلْعِلْمِ ؟ كَيْفَ لَا يَحْمِلُوْنَ ٱلنُّوْرَ لِلْعَالَمِ ، وَنَبِيَّهُمْ هُوَ ٱلْكَائِنُ ٱلنُّوْرَانِيُّ ٱلأَعْظَمُ ؟

قِصَّةُ ٱلإِسْرَاءِ وَٱلْمِعْرَاجِ هِيَ مِنْ خَصَائِصِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، هَاذَا ٱلنَّجْمُ ٱلإِنْسَانِيُ ٱلْعَظِيْمُ ؛ وَهُوَ ٱلنُوْرُ ٱلْمُتَجَسِّدُ لِهِدَايَةِ ٱلْعَالَمِ فِيْ حَيْرَةِ ظُلُمَاتِهِ ٱلتَّفْسِيَّةِ ؛ فَإِنَّ سَمَاءَ ٱلإِنْسَانِ تُظٰلِمُ وَتُضِيْءُ مِنْ دَاخِلِهِ بِأَغْرَاضِهِ وَمَعَانِيْهِ . وَٱللهُ تَعَالَىٰ قَدْ خَلَقَ لِلْعَالَمِ ٱلأَرْضِيِّ شَمْسًا وَاحِدَةً تُنبِرُهُ وَتُحْيِيْهِ وَتَنَقَلَّبُ عَلَيْهِ بَلَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، بَيْدَ أَنَّهُ تَرَكَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَصْنَعَ لِنَفْسِهِ وَاحِدَةً تُنبِرُهُ وَتُحْيِيْهِ وَتَنَقَلَّبُ عَلَيْهِ بَلَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، بَيْدَ أَنَّهُ تَرَكَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَصْنَعَ لِنَفْسِهِ شَمْسَ قَلْبِهِ وَعَمَامَهَا وَسَحَائِبَهَا وَمَا تُسْفِرُ بِهِ وَمَا تُظْلِمُ فِيْهِ . وَلِهَاذَا سُمِّيَ ٱلْقُرْآنُ نُورًا لِعَمَلِ شَمْسَ قَلْبِهِ وَغَمَامَهَا وَسَحَائِبَهَا وَمَا تُسْفِرُ بِهِ وَمَا تُظْلِمُ فِيْهِ . وَلِهَاذَا سُمِّيَ ٱلْقُرْآنُ نُورًا لِعَمَلِ شَمْسَ قَلْبِهِ فِغَمَامَهَا وَسَحَائِبَهَا وَمَا تُسْفِرُ بِهِ وَمَا تُظْلِمُ فِيْهِ . وَلِهَاذَا سُمِّيَ ٱلْقُرْآنُ نُورًا لِعَمَلِ اللهُ وَنَعْ فِي النَّفْسِ ، وَوُصِفَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُمْ ﴿ يَسَعَى ثُولُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأَيْمَانِهُ وَلَا يَعْمُلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْفِى اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَدْ حَارَ ٱلْمُفَسِّرُوْنَ فِيْ حِكْمَةِ ذِكْرِ ﴿ ٱللَّيْلِ ﴾ فِيْ آيَةِ ﴿ ٱلإِسْرَاءِ » مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ :

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة \* العدد : ۱۲۲ ، ٧ شعبان سنة ١٣٥٤ هـ = ٤ نوفمبر/ نشرين الآخر ١٩٣٥ م ، السنة
 الثالثة ، الصفحات : ١٧٦٣ ـ ١٧٦٦ .

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيُلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنَرَكُنَا حَوْلَهُ لِلْزِيَهُ مِنْ مَا لَكُونَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ لِلْزَيَهُ مِنْ مَا لَكُونًا اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْزَيَّةُ مِنْ أَعْدَ الْعَرَبِ لَا يَكُونُ إِلَّا لَيْلًا .

وَٱلْحِكْمَةُ هِيَ ٱلإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ ٱلْقِصَّةَ قِصَّةُ (ٱلنَّجْمِ) ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ٱلَّذِيْ تَحَوَّلَ مِنْ إِنْسَانِيَّهِ إِلَىٰ نُوْرِهِ ٱلسَّمَاوِيِّ فِيْ هَلَاِهِ ٱلْمُعْجِزَةِ ، وَيُتَمَّمُ هَلَاِهِ ٱلْعَجِيْبَةَ أَنَّ آيَاتِ « ٱلْمِعْرَاجِ » إِنْسَانِيَّهِ إِلَىٰ نُوْرِهِ ٱلسَّمَاوِيِّ فِيْ هَلَاِهِ ٱلْمُعْجِزَةِ ، وَيُتَمَّمُ هَلَاِهِ ٱلْعَجِيْبَةَ أَنَّ آيَاتِ « ٱلْمِعْرَاجِ » لَمْ نَجِئْ إِلَّا فِيْ سُوْرَةِ : « وَٱلنَّجْمِ » .

وَعَلَىٰ تَأْوِيْلِ أَنَّ ذِكْرَ (ٱللَّيْلِ) إِشَارَةٌ إِلَىٰ قِصَّةِ ٱلنَّجْمِ ، تَكُوْنُ ٱلآيَةُ بُرْهَانَ نَفْسِهَا ، وَتَكُوْنُ فِيْ نَسَفِهَا قَدْ جَاءَتْ مُعْجِزَةً مِنَ ٱلْمُعْجِزَاتِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ؛ فَإِذَا قِبْلَ : إِنَّ نَجْمًا دَارَ فِيْ ٱلسَّمَاءِ ، أَوْ فَطَعَ مَا تَقْطَعُهُ ٱلنُّجُوْمُ مِنَ ٱلْمَسَافَاتِ ٱلَّتِيْ تُعْجِزُ ٱلْحِسَابَ ، فَهَلْ فِيْ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاءِ ، أَوْ فَطَعَ مَا تَقْطَعُهُ ٱلنُّجُوْمُ مِنَ ٱلْمَسَافَاتِ ٱلَّتِيْ تُعْجِزُ ٱلْحِسَابَ ، فَهَلْ فِيْ ذَلِكَ مِنْ عَجْدِبُ ؟ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا يُسَبَّحُ ٱللهَ بِذِكْرِهِ ؟ وَهَلْ عَرْفِ إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا يُسَبَّحُ ٱللهَ بِذِكْرِهِ ؟ وَهَلْ مُو إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا يُسَبَّحُ ٱللهَ بِذِكْرِهِ ؟ وَهَلْ يَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا يُسَبَّحُ ٱللهَ بِذِكْرِهِ ؟ وَهَلْ يَكُونُ إِلَّا آيَةً ٱتَّصَلَتْ بِٱلآيَاتِ ٱلَّتِيْ نَرَاهَا ٱتَّصَالَ ٱلْوُجُودِ بَعْضِه بِبَعْضِ ؟

وَأَنَا مَا يَكَادُ يَنْقَضِيْ عَجَبِيْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَنْنِنَا ﴾ [١٧ سورة الإسراء/الآية : ١١ . مَعَ أَنَّ ٱلأَلْفَاظَ كَمَا تَرَىٰ مَكْشُوْفَةٌ وَاضِحَةٌ ، يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنْ لَيْسَ وَرَاءَهَا شَيْءٌ ، وَوَرَاءَهَا ٱلسِّرُ ٱلأَكْبَرُ ؛ فَإِنَّهَا بِهَاذِهِ ٱلْعِبَارَةِ نَصِّ عَلَىٰ إِشْرَافِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ فَوْقَ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ وَوَرَاءَهَا ٱلسِّرُ ٱلأَكْبَرُ ؛ فَإِنَّهَا بِهَاذِهِ ٱلْعِبَارَةِ نَصِّ عَلَىٰ إِشْرَافِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْ فَوْقَ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ يَرَىٰ بِغَيْرِ حِجَابِ ٱلْحَوَاسِ مِمَّا مَرْجِعُهُ إِلَىٰ قُدْرَةِ ٱللهِ لَا قُدْرَةِ نَفْسِهِ ؛ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتِ يَرَىٰ بِغَيْرِ حِجَابِ ٱلْحَوَاسِ مِمَّا مَرْجِعُهُ إِلَىٰ قُدْرَةِ ٱللهِ لَا قُدْرَةِ نَفْسِهِ ؛ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتِ الْعَبَرَاقُ وَلَا يَجْعَلُهُ لِنَفْسِهِ فِيْ حُدُودٍ قُورَتِهَا وَحَوَاسِّهَا وَزَمَانِهَا وَزَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَوَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَرَمَانِهَا وَمَكَانِهَا ، فَيَضْطَرِبُ ٱلْكَلَامُ ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ ٱلاغْتِرَاضُ وَلَا تَكُونُ ثُمَّ مُعْجِزَةٌ .

وَتَحْوِيْلُ فِعْلِ (ٱلرُّؤْيَةِ) مِنْ صِيْعَةٍ إِلَىٰ صِيْعَةٍ كَمَا رَأَيْتَ ، هُوَ بِعَيْنِهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ تَحْوِيْلِ ٱلرَّائِيْ مِنْ شَكْلٍ إِلَىٰ شَكْلٍ كَمَا سَتَعْرِفُهُ ، وَهَاذِهِ مُعْجِزَةٌ أُخْرَىٰ يَسْجُدُ لَهَا ٱلْعَقْلُ ؛ فَتَبَارَكَ ٱللهُ مُنْزِلُ هَاذَا ٱلْكَلَامِ !

وَإِذَا كَانَ ﷺ نَجْمًا إِنْسَانِيًا فِي نُوْرِهِ ، فَلَنْ يَأْنِيَ هَلْذَا إِلَّا مِنْ غَلَبَةِ رُوْحَانِيَتِهِ عَلَىٰ مَادَّتِهِ ؛ وَإِذَا غَلَبَتْ رُوْحَانِيَتُهُ كَانَتْ قُواهُ ٱلنَّفْسِيَّةُ مُهَيَّأَةً فِيْ ٱلدُّنْيَا لِمِثْلِ حَالَتِهَا فِيْ ٱلأُخْرَىٰ ؛ فَهُوَ فِيْ هَائِذَهِ ٱلْمُعْجِزَةِ أَشْبَهُ بِٱلْهَوَاءِ ٱلْمُتَحَرِّكِ . فَقُلِ ٱلآنَ : أَيُعْتَرَضُ عَلَىٰ ٱلْهَوَاءِ إِذَا ٱرْتَفَعَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَفِعْ فِيْ طَيَّارَةٍ . . . ؟

وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ٱلإِنْسَانُ إِذَا سَمَا دَرَجَةً وَاحِدَةً فِيْ ثَبَاتِ قُوَاهُ ٱلرُّوْحِيَّةِ ، سَمَا بِهَا دَرَجَاتٍ فَوْقَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَسُخِّرَتْ لَهُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلَّتِيْ تُسَخِّرُ غَيْرَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَنَشَأَتْ لَهُ نَوَامِيْسُ أَخْلَاقِيَّةٌ غَيْرُ ٱلنَّاسِ ، وَنَشَأَتْ لَهُ نَوَامِيْسُ أَخْلَاقِيَّةٌ غَيْرُ ٱلنَّوَامِيْسِ ٱلَّتِيْ تَنَسَلَّطُ بِهَا ٱلأَهْوَاءُ . وَمَتَىٰ وُجِدَ ٱلشَّيْءُ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ كَانَتْ طَبَائِعُ وُجُودِهِ هِيَ نَوَامِيْسَهُ ؛ فَٱلنَّارُ مَثَلًا إِذَا هِيَ تَضَرَّمَتْ أَوْجَدَتِ ٱلإِحْرَاقَ فِيْمَا يَخْتَرِقُ ، فَإِنْ وُضِعَ فِيْهَا مَا لَا يَخْتَرِقُ ٱبْطَلَ نَوَامِيْسَهَا وَغَلَبَ عَلَيْهَا .

وَكُلُّ مُعْجِزَةٍ تَحْدُثُ فَهَاذَا هُوَ سَبِينُهَا فِيْ إِيْجَادِ النَّوَامِيْسِ ٱلْخَاصَّةِ بِهَا وَإِبْطَالِ اَلنَّوَامِيْسِ الْخَاصَّةِ بِهَا وَإِبْطَالِ اَلنَّوَامِيْسِ الْخُودِ نُورٌ لَا يَشِفُ لَهُ غَيْرُ ٱلْهَوَاءِ ، وَمِنْهُ الْمُأْلُوفَةِ ، وَبِهَاذَا يُقَالُ : إِنَّهَا خَرَقَتِ الْعَادَةَ . وَمِنَ النُّوْرِ نُورٌ لَا يَشِفُ لَهُ غَيْرُ ٱلْهَوَاءِ ، وَمِنْهُ أَشْعَةُ رونتجن (١) Roentgen - rays الَّتِيْ تَشِفُ لَهَا ٱلْجُدْرَانُ وَٱلْحُجُبُ ؟ فَهَاذِهِ مُعْجِزَةٌ فِيْ 
فَاكَ .

\* \* \*

وَٱلنَّبِيُّ لَا يَكُونُ نَبِيًّا حَتَّىٰ يَكُونَ فِي إِنْسَانِهِ إِنْسَانٌ آخَرُ بِنَوَامِيْسَ تَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إِلَىٰ الْمَلَائِكَةِ فِيْ رُوْحَانِيَّتِهَا ، وَمَا يَنْزِلُ إِنْسَانُهُ ٱلظَّاهِرُ مِنَ ٱلإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ فِيْهِ إِلَّا مَنْزِلَةَ مَنْ يَتَلَقَّىٰ مِثَنْ يُعْطِيْ ؛ فَذَاكَ ٱلْبَاطِنُ هُوَ لِلْحَقَائِقِ ٱلَّتِيْ لَا تَحْمِلُهَا ٱلدُّنْيًا ، وَهَانَذَا ٱلظَّاهِرُ لِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَ إِلَيْهِ ٱلْكَمَّالُ فِيْ ٱلْمَثَلِ ٱلإِنْسَانِيُّ ٱلأَعْلَىٰ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ ٱلْبَاطِنُ مَا ٱسْتَطَاعَ نَبِيٌّ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ يَنْ يَبْهُ وَلَا تُعْجِزُهُ .

فَحَقِيْقَةُ ٱلنَّبُوَّةِ أَنَّهَا قُوَّةٌ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ فِي إِنْسَانِ مُخْتَارِ جَاءَتْ تُصْلِحُ ٱلْوُجُوْدَ ٱلإِنْسَانِيَّ بِهِ لِتُقَوِّقَ وَلَى الْمُهَذَّبَةِ مَثَلَهَا ٱلأَعْلَىٰ ، بِدَلَالَتِهَا عَلَىٰ طَرِيْقِهَا ٱلنَّفْسِيُّ مَعَ طَرِيْقِهَا الطَّبِيْعِيِّ ؛ فَبَكُوْنُ مَعَ ٱلانْحِطَاطِ ٱلرُّقِيُ ، وَمَعَ ٱلنَّقْصِ ٱلْكَمَالُ ، وَمَعَ حُكْمِ ٱلْغَرِيْزَةِ ٱلتَّحَكُّمُ أَلْطَيْئِعِيٍّ ؛ فَبَكُوْنُ مَعَ ٱلانْحِطَاطِ ٱلرُّقِيُ ، وَمَعَ ٱلنَّقْصِ ٱلْكَمَالُ ، وَمَعَ حُكْمِ ٱلْغَرِيْزَةِ ٱلتَّحَكُّمُ فِي ٱلْغَرِيْزَةِ ، وَمَعَ ٱلظُلْمَةِ ٱلْمَادِّيَةِ ٱلإِشْرَاقُ ٱلرُّوْحَانِيُّ .

وَمَا ٱلْمُعْجِزَاتُ إِلَّا شَأْنُ تِلْكَ ٱلْقُوَّةِ ٱلْبَاطِنَةِ لَا شَأْنُ إِنْسَانِهَا ٱلظَّاهِرِ . وَمَنِ ٱلَّذِي يُنْكِرُ أَنَّ قُوَىٰ ٱلْوُجُوْدِ هِيَ فِيْ نَفْسِهَا إِعْجَازُ لِلْعَقْلِ ٱلْبَشَرِيِّ ؟ وَهَلْ يُنْكِرُ ٱلْيَوْمَ أَحَدٌ شَأْنَ هَلَذِهِ ٱلْقُوَّةِ

 <sup>(</sup>١) هو وليام غونراد رونتجن Wilhelm Gonrad Roentgen (١٩٢٣ – ١٩٢٣ م) فيزيائي ألماني ،
 مكتشف الأشعة السينية ، والحائز على جائزة نوبل في الفزياء عام ١٩٠١ م . بسام .

فِيْ ٱلرَّاديو<sup>(١)</sup> Radio حِيْنَ مَسَّتْهُ فَجَعَلَتِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلَّتِيْ تُرْسَلُ بَيْنَ ٱلشَّرْقِ وَٱلْغَرْبِ ، كَٱلْكَلِمَةِ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟

وَنَحْنُ نَرَىٰ مُعْجِزَاتِ ٱلتَّنْوِيْمِ ٱلْمِغْنَاطِيْسِيِّ وَمَا يُبْصِرُهُ ٱلنَّائِمُ وَمَا يَسْمَعُهُ ، وَمَا يَنْكَشِفُ لَهُ مِمَّا وَرَاءَ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ ؛ وَلَيْسَ ٱلتَّنْوِيْمُ شَيْتًا إِلَّا تَسْلِيْطَ ٱلذَّاتِ ٱلْبَاطِئَةِ بِقُوَاهَا ٱلرُّوْحِيَّةِ الْعَجِيْبَةِ ، عَلَىٰ ٱلذَّاتِ ٱلظَّاهِرَةِ ٱلْمُقَيَّدَةِ بِبِحَوَاسِّهَا ٱلْمَحْدُوْدَةِ ، فَتَطْغَىٰ عَلَيْهَا ، فَتُضْيِحُ ٱلْحَوَاسُ مُطْلَقَةً شَائِعَةً فِيْ ٱلْوُجُودِ بِمِقْدَارِ مَا فِيْهَا مِنْ قُوَاهُ لَا بِمِقْدَارِ مَا فِيْهَا مِنْ قُوَّةِ شَخْصِهَا.

وَعَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ يَتَّصِلُ ٱلرَّجُلُ ٱلرُّوْحَانِيُّ بِذَاتِهِ ٱلْبَاطِنَةِ ، فَيُوْقِعُ شَخْصَهُ ٱلظَّاهِرَ فِيْ ٱلاَسْتِهْوَاءِ ، فَيَنْكَشِفُ لَهُ ٱلْوُجُوْدُ ، وَيُبْصِرُ مَا يَقَعُ عَلَىٰ ٱلْبُعْدِ ، وَيَرَىٰ مَا هُوَ آتٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي ؛ وَمَا ٱلْكُوْنُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْحُالَةِ إِلَّا كَالْمَعْشُوقِ يَقُوْلُ لِعَاشِقِهِ ٱلّذِيْ وَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ ٱلْحُبُ : يَأْتِي كُونُ نُورًا تَنْظُرُ بِهِ جَمَالِيْ .

\* \* \*

وَفِيْ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا مَنْ يُفَكِّرُ فِي ٱلصُّعُودِ إِلَىٰ ٱلْفَمَرِ ، وَفِيْهِمْ مَنْ يَعْمَلُ لِلْمُخَاطَبَةِ مَعَ ٱلْأَفْلَاكِ ، وَفِيْهِمْ مَنْ يَعْمَلُ لِلْمُخَاطَبَةِ مَعَ ٱلْأَفْلَاكِ ، وَفِيْهِمْ مَنْ تَفَعُ لَهُ ٱلْعَجَائِبُ فِيْ ٱسْتِحْضَارِ ٱلأَرْوَاحِ وَتَسْخِيْرِهَا ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ أَوَّلُ الْأَفْلَاكِ ، وَفِيْهِمْ مَنْ تَفَعُ لَهُ ٱلْعِلْمَ (٢) فَيَضْطَوُهُ فِيْ يَوْمٍ مَا إِلَىٰ ٱلإِفْرَارِ بِصِحَّةِ ٱلإِسْرَاءِ وَٱلْمِعْرَاجِ .

وَنَحْنُ قَبْلَ أَنْ نُبْدِيَ رَأْيَنَا فِيْ ٱلْقِصَّةِ نُلِمُّ بِهَا إِلْمَامَةُ مُوْجَزَةً ؛ فَقَدِ ٱخْتَلَفَتْ فِيْهَا ٱلْاَحَادِيْثُ وَوَقَعَ فِيْهَا تَخْلِيْطٌ كَثِيْرٌ ، فَجَاءَتْ فُنُوْنًا وَأَنْوَاعًا مِنْ طُرُقٍ شَتَّىٰ ، حَتَّىٰ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فِيْ جُزْآَيْنِ<sup>٣</sup> ، وَمَا تَحْتَمِلُ كُلَّ ذَلِكَ وَلَا بَعْضَهُ ، وَلَاكِنَّ رُوْحَ ٱلرَّوَايَةِ فِيْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) الراديو Radio ، وهو نظام اتصال يَسْتَخدمُ الأمواجَ الكهرومغناطيسية من خلال الفضاء ، يستعمل هذا النظام في الإبراق والاتصال اللاسلكي ، الذي منه الهاتف وجميع الاتصالات والإذاعات والراداد وغير ذلك . والمقصود هنا ما يطلق عليه اليوم المِذْيَاعُ ، وَفِي فَتْرَةٍ ٱصْطُلِحَ عَلَيْهِ لَفْظُ : المِرْدَاد . بسّام .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : « ٱلْفَم » بَدلًا مِنَ : « ٱلْعِلْم » .

<sup>(</sup>٣) ۚ قَالَ ٱلذَّهَبِّيُّ : إِنَّ ٱلْحَافِظُ عَبْدَ ٱلْغَنِيِّ جَمَعً أَحَادِيْثَ ٱلإِسْرَاءِ فِيْ جُزْأَيْنِ .

ٱلزَّمَنِ كَانَتْ كَرُوْحِ ٱلصَّحَافَةِ فِيْ هَـٰلَمَا ٱلْعَصْرِ : مَتَىٰ فَارَتْ فَوْرَهَا ٱسْتَحْدَثَتْ مِنْ كُلِّ عِبَارَةٍ عِبَارَةً أُخْرَىٰ ، وَعَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ تَخْرُجُ مِنَ ٱلْعِبَارَتَيْنِ عِبَارَةٌ ثَالِئَةٌ ، فَيَكُوْنُ ٱلأَصْلُ مَعْنَى وَاحِدًا وَإِذَا هُوَ يَمُدُّ مِنْ يَمِيْنِهِ وَيَسَارِهِ .

وَلَا يَرُوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ؛ فَإِنَّهُمْ يَشُدُوْنَ بِهِ ٱلرَّأْيَ ، وَيُضَاعِفُوْنَ مِنْهُ ٱلْيَقِيْنَ ، وَيَزِيْدُوْنَ ضَوْءًا فِيْ نُوْرِ ٱلْمَعْنَىٰ ، وَمَا دَامُوا قَدْ أَثْبَتُوا ٱلأَصْلَ وَٱسْتَيْقَنُوهُ ، فَلَا حَرَجَ أَنْ يُؤَيِّدَ ٱلْقَوْلُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، بِآجْتِهَادٍ فِيْ عِبَارَةٍ ، وَٱسْتِنْبَاطٍ مِنْ أُخْرَىٰ ، وَزِيَادَةٍ فِيْ ٱلثَّالِيْةِ مِمَّا هُوَ بِسَبِيْلٍ مِنْهُ أَخْرَىٰ ، وَزِيَادَةٍ فِيْ ٱلثَّالِيْةِ مِمَّا هُوَ بِسَبِيْلٍ مِنْهُ اللَّيْنِ وَالْعِبَارَاتُ مُخْتَلِفَةً مِنْهُ اللَّيْنِ وَالْعِبَارَاتُ مُخْتَلِفَةً مُنْهُ اللَّيْنِ وَٱلْعِبَارَاتُ مُخْتَلِفَةً مُتَوَى مِنْ فَنَّ ٱلرَّوَايَةِ ٱلْقَصَصِيّةِ ؛ إِذْ تَتَعَدَّدُ ٱلأَسَالِيْبُ وَٱلْعِبَارَاتُ مُخْتَلِفَةً مُنْهُ وَلَا مَعْنَا إِلَّا حَقِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَخْتَلِفُ . وَٱلْقَصَصُ ٱلدَّيْنِيُّ فِيْ هَاذِهِ ٱللْعَلَا وَاللَّهَ اللَّهُ وَالْعَبَارَاتُ مُخْتَلِفَةً الْعَرَبِيَةِ فَنْ كَامِلٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ، لَا يُبُدِعُ ٱلْعَقْلُ وَٱلْخَيَالُ وَٱلْعَاطِفَةُ أَقْوَىٰ مِنْهُ وَلَا أَعْجَبَ وَلَا أَعْجَبَ وَلَا أَعْرَبِيَةٍ فَنْ كَامِلٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ، لَا يُبُدِعُ ٱلْعَقْلُ وَٱلْخَيَالُ وَٱلْعَاطِفَةُ أَقْوَىٰ مِنْهُ وَلَا أَعْجَبَ وَلَا أَعْمَلِكُ وَٱلْعَاطِفَةُ أَقْوَىٰ مِنْهُ وَلَا أَعْجَبَ وَلَا أَعْمَلِ مَا لَا عُمْرَابً .

هَاذَا فِيْ مَنْنِ ٱلْقِصَّةِ ، أَمَّا فِيْ وَاقِعَتِهَا فَقَدِ آخْتَلَفُوا ٱخْتِلَافًا آخَرَ : هَلْ كَانَ ٱلإِسْرَاءُ وَٱلْمِعْرَاجُ يَقَظَةُ أَوْ مَنَامًا ؟ وَبِٱلرُّوْحِ وَحْدَهَا ، أَوْ بِٱلرُّوْحِ وَٱلْجِسْمِ مَعًا ؟ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَاذَا الْخِلَافَ لِأَنَّهُ ٱلدِّلِيْلُ ٱلْقَاطِعُ عَلَىٰ أَنَّ ٱلنَّبِيَ ﷺ لَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُمْ وَجْهَا ٱلْخِلَافَ لِأَنَّهُ ٱلدِّلِيْلُ ٱلْقَاطِعُ عَلَىٰ أَنَّ ٱلنَّبِيَ ﷺ لَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُمْ وَجْهَا مِنْ هَاذِهِ ٱلأَوْجُهِ . وَٱلْحِكْمَةُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ عُقُولَهُمْ لَمْ تَكُنْ تَخْتَمِلُ ٱلإِذْرَاكَ ٱلْعِلْمِيَّ ٱلَّذِيْ مَنْ هَائِهُمْ مِنْ أَمْرٍ } ٱلْكَهْرَبَاءِ وَٱلأَثِيْرِ . . . .

وَٱلْخُلَاصَةُ ٱلَّتِيْ تَتَأَدَّىٰ مِنَ ٱلْقِصَّةِ : أَنَّهُ ﷺ كَانَ مُضْطَجِعًا ، فَأَتَىٰ فِيْهِ ، فَأَخَرَجَهُ مِنَ الْمَصْجِدِ ، فَأَرْكَبَهُ ٱلْبُرَاقَ ، فَأَتَىٰ بَيْتَ ٱلْمَقْدِسِ ، ثُمَّ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ فِيْهِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَىٰ ٱلسَّمَاوَاتِ ، فَٱسْتَفْتَحَهَا جِبْرِيْلُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، فَرَأَىٰ فِيْهَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ ، وَأَجْتَمَعَ بِٱلْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ ، وَصَعِدَ فِيْ سَمَاءِ بَعْدَ سَمَاءِ إِلَىٰ سِدْرَةِ ٱلْمُثْتَهَىٰ ، فَعَشِيهَا مِنْ أَلْمُنْ بَيَاءِ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ ، وَصَعِدَ فِيْ سَمَاءِ بَعْدَ سَمَاءِ إِلَىٰ سِدْرَةِ ٱلْمُثْتَهَىٰ ، فَعَشِيهَا مِنْ أَمْرِ ٱللهِ مَا غَشِيبَهَا ، فَرَأَىٰ ﷺ مَظْهَرَ ٱلْجَمَالِ ٱلأَزَلِيُّ ، ثُمَّ زُجَّ بِهِ فِيْ ٱلنُّوْرِ فَأَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ مَا غَشِيبَهَا ، فَرَأَىٰ ﷺ

أَمَّا وَشْيُ ٱلْقِصَّةِ وَطِرَازُهَا فَبَابٌ عَجِيْبٌ مِنَ ٱلرُّمُوْذِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ يُرْمَزُ بِهَا إِلَىٰ تَجْسِيْدِ ٱلأَعْمَالِ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةِ : تَكُوْنُ تَعَبًا وَتَقَعُ فَائِدَةً ، أَوْ تُلْتَمَسُ مَنْفَعَةً وَشَهُوةً وَتَقَعُ مَضَرَّةً وَحَمَاقَةً ، ثُمَّ تَفْنَىٰ مِنْ هَلَذِهِ وَتِلْكَ ٱلصُّوَرُ ٱلزَّمَنِيَّةُ ٱلَّتِيْ تَوَهَّمَهَا أَصْحَابُهَا ، وَتَخْلُدُ

ٱلصُّورُ ٱلاَبَدِيَّةُ ٱلَّذِي جَاءَتْ بِهَا حَقَائِقُهَا .

张 张

وَنَحْنُ عَلَىٰ الرَّاٰيِ الَّذِيْ عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ ، مِنْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ كَانَا بِالْجِسْمِ وَالرُّوْحِ مَعًا عَلَىٰ التَّاْوِيْلِ الَّذِيْ سَنْبَيْنُهُ ، وَيُشْبِتُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ (وَالنَّجْمِ) : ﴿ إِذَ يَمْنُنَى السِّنْدَةَ مَا يَعْشَى السِّنْدَةَ مَا يَعْشَى السِّنْدَة مَا يَعْشَى اللَّهِ الْمَعْمِ وَلَا يَنْتَغِيْ عَنْهُ ذَلِكَ إِلَّا وَهُو فِيْ الْجِسْمِ . وَلَمْ يَتَنَبُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ الْمُعْمِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهَ الْمُعْمِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ كَانَ يَرَىٰ بِجِسْمِ قَدْ تَحَوَّلَ عَنِ الطَّبِيْعَةِ الاَدَمِيَّةِ الْمَحْدُودَةِ فَلَيْسَ فِيْهِ مِنْهَا الْمُعْمِ إِلَّا مِنْ تَسَلُّطِ الْمُغِينِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَاطَعَى اللّهِ مِلْمَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ السَّمِ اللّهِ اللّهُ مِنْ الطَّبِيْعَةِ الاَدَمِيَّةِ الْمُحْدُودَةِ فَلَيْسَ فِيْهِ مِنْهَا شَيْعَ فَلْهُ وَالْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الطَّبِيْعَةِ الاَدَمِيَّةِ الْمَحْدُودَةِ فَلَيْسَ فِيْهِ مِنْهَا الْمَعْمِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الطَّبِيْعَةِ الاَدَمِيَّةِ الْمَعْدُودَةِ فَلَيْسَ فِيْهِ مِنْهَا الْمَعْمِ إِلَّا مِنْ تَسَلُّطِ الْمُعَيْلَ الْمَعْمِ الْمَعْمَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمَعْمِ الْمَعْمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى حَقِيْقَةً كُونِيَةً فَى وَيْكَةً فِي عَيْرِ حَالَتِهَا لَا مُعْمَى مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْمِلُولَ مَا الللّهُ مِنْ الْمَالِقَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الللّهُ مَلْ الْمُعْمَلُقَ مَا اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الللللّهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْمَى الللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِقَلَى الللّهُ مَا الْمُعْمَالِقُلُهُ الْمُعْمَالِقَلَالَ الْمُعْمَالِقَلَالَ الْمُعْمَالِقَلِيْعُ الْمُعْمَالِقَلَالَ الْمُعْمَالِلْمُلْكُلُكُهِ اللللْهُ الْمُعْلِقُولُ الللللْهُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْمِلِيْ

ٱلأَرْضِيَّةِ ٱلنَّاقِصَةِ .

وَٱلَّذِيْنَ قَالُوا : إِنَّ ٱلإِسْرَاءَ وَٱلْمِعْرَاجَ كَانَا رُؤْيَا رَآهَا ٱلنَّبِيُّ ﷺ ؛ ٱخْتَجُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّمَيَا ٱلَّتِيَ ٱلْمَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ ﴾ [١٧ سورة الإسراء/الآية : ٦٠] . وَقَدْ خَلَطَ ٱلْمُفَسِّرُونَ فِي هَانَا أَيْضًا ، وَإِنَّمَا كَانَ ٱلتَّعْبِيْرُ بِلَفْظِ ﴿ ٱلرُّوْيَا ﴾ \_ وَهِي ٱلَّتِيْ تَكُونُ مَنَامًا \_ لِيَفْيِ تَأْثِيْرِ ٱلْحَوَاسِّ عَلَىٰ ٱلرَّائِيْ ، وَإِثْبَاتِ أَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱلآدَمِيَّةَ بِجُمْلَتِهَا كَانَتْ فِيْهِ مَنَامًا \_ لِيَفْيِ تَأْثِيْرِ ٱلْحَوَاسِِّ عَلَىٰ ٱلرَّائِيْ ، وَإِثْبَاتِ أَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ ٱلآدَمِيَّةَ بِجُمْلَتِهَا كَانَتْ فِيْهِ كَالنَائِمَ عَنْ خَيَاتِهَا ٱلأَرْضِيَّة بِحَقَائِقِهَا وَأَخْيِلَتِهَا مَعًا ، فَلَيْسَ نَائِمًا كَالنَّائِمِ ، وَلَا مُسْتَيْقِظًا كَالنَّائِم .

وَفِيْ أَسَاسِ الْقِصَّةِ جِبْرِيْلُ وَالْبُرَاقُ ؛ وَهُمَا الْقُوَّةُ الْمَلَاثِكِيَّةُ وَالْقُوَّةُ الطَّبِيْعِيَّةُ ، أَوِ الرُّوْحُ الْمَلَاثِكِيَّةُ وَاللَّوْحُ الطَّبِيْعِيَّةُ ، أَو اللَّوْحُ الْمَلَاثِكِيُّ وَاللَّوْحُ الطَّبِيْعِيُّ ؛ وَلَمْ يُوصَفِ الْبُرَاقُ بِأَنَّهُ دَابَةٌ إِلَّا رَمْزًا ، إِذْ لَا يَأْتِيْ لِلْعَرَبِ أَنْ يَفْهَمُوا مَا يُرَادُ مِنْهُ ؛ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ سُمِّيَ الْبُرَاقَ مِنَ الْبَرْقِ ، وَمَا الْبَرْقُ إِلَّا الْكَهْرُبَائِيَّةُ ، وَهَاذَا يَفْهَمُوا مَا يُرَادُ مِنْهُ ؛ فَتِلْكَ قُوَّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مَتَىٰ نَبَضَتْ جَمَعَتْ أَوَّلَ الْعَالَمِ بِآخِرِهِ ؛ وَهَاذِهِ هِيَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ ؛ فَتِلْكَ قُوَّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مَتَىٰ نَبَضَتْ جَمَعَتْ أَوَّلَ الْعَالَمِ بِآخِرِهِ ؛ وَهَاذِهِ هِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ ؛ فَتِلْكَ قُوَّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مَتَىٰ نَبَضَتْ جَمَعَتْ أَوَّلَ الْعَالَمِ بِآخِرِهِ ؛ وَهَاذِهِ هِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ ؛ فَتِلْكَ قُوَّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مَتَىٰ نَبَضَتْ جَمَعَتْ أَوَّلَ الْعَالَمِ بِآخِرِهِ ؛ وَهَاذِهِ هِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ ؛ فَتِلْكَ قُوَّةٌ كَهْرَبَائِيَّةٌ مَتَىٰ نَبَعْمُولًا عَلَىٰ شَيْءٍ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْمُولًا إِلَّا لِيَّا رُوْحِ الْأَثِيْرِ .

وَمَا دَامَتِ ٱلْقُوَّةُ ٱلْمَلَاثِكِيَّةُ وَٱلْقُوَّةُ ٱلطَّبِيْعِيَّةُ قَدْ سُخِّرَتَا لَهُ ﷺ ، فَلَا مَعْنَىٰ لِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلرُّوْحِ وَحْدَهَا { دُوْنَ ٱلْجِسْمِ } ، بَلِ آجْتِمَاعُهُمَا مَعًا فِيْ ٱلْقِصَّةِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ سِرَّ ٱلْمُعْجِزَةِ لِلرُّوْحِ وَحْدَهَا { دُوْنَ ٱلْجِسْمِ } ، بَلِ آجْتِمَاعُهُمَا مَعًا فِيْ ٱلْقِصَّةِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ سِرَّ ٱلْمُعْجِزَةِ إِنَّمَا كَانَ فِيْ تَيْسِيْرِ مُلَاءَمَةِ جِسْمِهِ ٱلشَّرِيْفِ لِهَاتَيْنِ ٱلْحَالَتَيْنِ ؟ فَيَتَحَوَّلُ فِيْ صُوْرَةٍ كَوْنِيَّةٍ إِنَّمَا كَانَ فِيْ تَنْسِيْرِ مُلَاءَمَةِ جِسْمِهِ ٱلشَّرِيْفِ لِهَاتَيْنِ ٱلْحَالَتَيْنِ ؟ فَيَتَحَوَّلُ فِيْ صُوْرَةٍ كَوْنِيَّةٍ مَلائِكِيَّةٍ بَيْنِ سِرِّ ٱلْمَلَكِ وَسِرِّ ٱلطَّبِيْمَةِ ، وَحِيْنَئِذٍ لَا تَجْرِيْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ ٱلْحَوَاسِّ وَلَا أَحْكَامُ ٱلْمَاكِ وَسِرً ٱلطَّبِيْمَةِ ، وَحِيْنَئِذٍ لَا تَجْرِيْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ ٱلْحَوَاسِ وَلَا أَحْكَامُ ٱلْمَادَة .

وَمِنَ ٱلْمُمْكِنِ أَنْ تَنَحَوَّلَ ٱلأَجْسَامُ إِلَىٰ حَالَتِهَا ٱلأَثِيْرِيَّةِ فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْوَالِ ٱلْخَارِقَةِ ، وَبِهَلذَا يُعَلَّلُ طَيُّ ٱلأَرْضِ لِبَعْضِ ٱلرُّوْحَانِيِّيْنَ ، وَتُعَلَّلُ خَوَارِقُ كَثِيْرَةٌ مِمَّا يَحْدُثُ فِيْ ٱسْتِحْضَارِ ٱلأَرْوَاحِ لِهَلذَا ٱلْعَهْدِ ، وَمِمَّا يَأْتِيْهِ فُقَرَاءُ ٱلْهِنْدِ ، وَمِمَّا كَانَ يَضَعُهُ " لا هوديني » ٱسْتِحْضَارِ ٱلأَرْوَاحِ لِهَلذَا ٱلْعَهْدِ ، وَمِمَّا يَأْتِيْهِ فُقَرَاءُ ٱلْهِنْدِ ، وَمِمَّا كَانَ يَضَعُهُ " لا هوديني » ٱلشَّجُوٰنِ ٱلأَمْرِيكِيُّ () : إِذْ كَانُوا يُغَلِّلُونَهُ بِٱلسَّلَاسِلِ وَٱلْقُيُوْدِ ثُمَّ يَرَوْنَهُ طَلِيْقًا ؛ وَيَحْسِمُونَهُ فِي ٱلسُّجُوٰنِ

<sup>(</sup>١) هو هاري هوديني Harry Houdini (١٩٢٦ ـ ١٩٢٦ م) ، ساحر مشعوذ أميركي . بسّام .

ٱلْمُحَصَّنَةِ يَقُوْمُ عَلَيْهَا ٱلْحُرَّاسُ وَتُمْسِكُهُ فِيْهَا ٱلأَبْوَابُ وَٱلْجُدْرَانُ ، ثُمَّ يَجِدُوْنَهُ فِيْ بَعْضِ ٱلْفَنَادِقِ .

وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ أَنْ يُنْكِرَ شَيْتًا مِنْ هَلْذَا وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّ تَرْكِیْبَ ٱلطَّبِیْعَةِ رَدٌّ عَلَیْهِ ، وَنَقْصُهُ هُوَ رَدٌّ عَلَیٰ نَفْسِهِ ، وَٱلْمُسْتَحِیلُ عَلَیٰ ٱلأَعْمَیٰ هُوَ أَیْسَرُ ٱلْمُمْکِنَاتِ عَلَیٰ ٱلْمُبْصِرِ .

فَأَنْتَ نَرَىٰ أَنَّ ذِكْرَ ٱلْبُرَاقِ وَٱلْمَلَكِ فِيْ أَسَاسِ قِصَّةِ ٱلإِسْرَاءِ وَٱلْمِعْرَاجِ هُوَ صِلَةُ ٱلْقِصَّةِ بِٱلْمُعْجِزَةِ ، وَهُوَ عَيْنُهُ صِلْتُهَا بِٱلْبُرْهَانِ ٱلْعِلْمِيِّ ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُوْنَا فِيهَا لَمَا كَانَ لَهَا تَفْسِيرٌ .

\* \* \*

وَٱلْقِصَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ تُثْبِتُ أَنَّ هَلذَا ٱلْوُجُودَ يَرِقُ وَيَنْكَشِفُ وَيَسْتَضِيْءُ كُلِّمَا سَمَا ٱلإِنْسَانُ بِرُوْحِهِ ، وَيَغْلُظُ وَيَتَكَاثَفُ وَيَتَحَجَّبُ كُلَّمَا نَزَلَ بِهَا ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيةِ ٱلنَّبِيِّ عَظِمَتِهِ ٱلْخَالِدَةِ كَمَا رَأَىٰ ذَاتَهُ ٱلْكَامِلَةَ فِيْ مَلَكُوْتِ ٱللهِ ، وَمِنْ نَاحِيةِ كُلِّ مِمْظُهَرِهِ ٱلْكَوْنِيِّ فِيْ عَظَمَتِهِ ٱلْخَالِدَةِ كَمَا رَأَىٰ ذَاتَهُ ٱلْكَامِلَةَ فِيْ مَلَكُوْتِ ٱللهِ ، وَمِنْ نَاحِيةٍ كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ أَنْبَاعِهِ ، هِيَ كَالدَّرْسِ فِيْ أَنْ يَكُونَ لِقَلْبِ ٱلْمُؤْمِنِ مِعْرَاجٌ سَمَاوِيٌ فَوْقَ هَلاهِ مُسْلِمٍ مِنْ أَنْبَاعِهِ ، هِيَ كَالدَّرْسِ فِيْ أَنْ يَكُونَ لِقَلْبِ ٱلْمُؤْمِنِ مِعْرَاجٌ سَمَاوِيٌ فَوْقَ هَالِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَالِ الإِنْسَانِيَّةِ فِيْ صُورِهَا ٱلْخَالِدَةِ ؛ فَيَكُونُ بِتَدَبُّرِهِ ٱلْقِصَّةَ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ وَيَنْزِلُ ؛ فَيَسْتَرِيْحُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَيَنْزِلُ ؛ فَيَسْتَرِيْحُ مَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ تَعَقَّدَ ٱلأَخْيِلَةِ ٱلَذِيْ هُو أَسَاسُ ٱلْبَرَاءِ عَلَىٰ ٱلرُّوحِ .

وَمَتَىٰ ٱسْنَنَارَ ٱلْقَلْبُ كَانَ حَيًّا فِيْ صَاحِبِهِ ، وَكَانَ حَيًّا فِيْ ٱلْوُجُوْدِ كُلِّهِ . وَمَتَىٰ سَلِمَتْ ٱلْحَيَاةُ مِنْ تَعْقِيْدِ ٱلْخَيَالِ ٱلْفَاسِدِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ٱلإِنْسَانِ وَبَيْنَ ٱللهِ إِلَّا حَيَاةٌ هِيَ ٱلْحَقُّ وَٱلْخَيْرُ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ ٱللَّاصِ إِلَّا حَيَاةٌ هِيَ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلْحُبُّ .

## و الإنسانِيَّةُ ٱلْعُلْيَا \*\*) الْمُلْيَا \*\*)

مِنْ أَوْصَافِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَاصِلَ ٱلأَخْزَانِ ، دَاثِمَ ٱلْفِكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، طَوِيْلَ ٱلسَّكْتِ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، لَيْسَ بِٱلْجَافِيْ وَلَا ٱلْمَهِيْنِ ، يُعَظِّمُ ٱلتَّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَا تُغْضِبُهُ ٱلدُّنْيًا وَلَا مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعُدِّي ٱلْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ مَنْ يَنْتُصِرُ لَهَا ، وَكَانَ خَافِضَ ٱلطَّرْفِ ، نَظُرُهُ إِلَىٰ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَنْتَصِرُ لَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةٌ إَلَىٰ ٱلشَّمَاءِ ، مَنْ رَآهُ بَدِيْهَةٌ هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةٌ أَحَبَّهُ ، لَا يَخْصَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَلَا يَظُويِيْ عَنْ أَحِدِ مِنَ ٱلنَّاسِ بِشْرَهُ ، قَذْ وَسِعَ لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَلَا يَطُويِيْ عَنْ أَحِدِ مِنَ ٱلنَّاسِ بِشْرَهُ ، قَذْ وَسِعَ لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَلَا يَطُويُ عَنْ أَحِدِ مِنَ ٱلنَّاسِ بِشْرَهُ ، قَذْ وَسِعَ النَّاسِ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَبًا ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِيْ ٱلْحَقِّ سَوَاءً ؛ يُحَسِّنُ ٱلْحَسَنَ النَّاسِ بَشْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَبًا ، وَصَارُوا عِنْدَهُ فِيْ ٱلْحَقِّ سَوَاءً ؛ يُحسِّنُ ٱلْحَسَنَ النَّاسِ جَيَاءً ، وَيُقَيِّعُ الْقَبِيْحَ وَيُوهِيهِ ، مَعْتَدِلُ ٱلأَمْرِ غَيْرُهُ كَأَنَّ ٱلشَّمْسَ تَجْرِيْ فِيْ وَجْهِ ، لَا يُؤْيِسُ وَيُعَمِّ ، وَلَا يُخْتِهُ ، وَمَنْ سَأَلُهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ ٱلْقَوْلِ ؛ أَجْوَدُ النَّاسِ بِٱلْخَيْرِ (١٠ .

صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ صَاحِبِ هَاذِهِ ٱلصَّفَاتِ ٱلَّتِيْ لَا يَجِدُ ٱلْكَمَالُ ٱلإِنْسَانِيُّ مَذْهَبًا عَنْهَا وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا ؛ فَفِيْهَا وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا ؛ فَفِيْهَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلنَّامُ لِلْحَقِّ ، وَمِنِ ٱجْتِمَاعٍ هَاذَيْنِ يَكُونُ فِيْهَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلنَّامَّ لِلْحَقِّ ، وَمِنِ ٱجْتِمَاعٍ هَاذَيْنِ يَكُونُ فِيْهَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلنَّامُ لِلإِنْمَانِ .

هِيَ صِفَاتُ إِنْسَانِهَا ٱلْعَظِيْمِ ، وَقَدِ ٱجْتَمَعَتْ لَهُ لِتَأْخُذَ عَنْهُ ٱلْحَيَاةُ إِنْسَانِيَتَهَا ٱلْعَالِيَةَ ؛ فَهِيَ بِذَلِكَ مِنْ بُرْهَانَاتِ نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٦٠ ، ١٧ جمادى الأولى سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٧ أغسطس/آب سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٤٠٥ ـ ١٤٠٨ .

<sup>(</sup>١) جَمَعْنَا هَـٰذِهِ ٱلأَوْصَافَ مِنْ رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَجَعَلْنَاهَا كَٱلْحَدِيْثِ ٱلْوَاحِدِ .

وَلَوْ جَمَعْتَ كُلَّ أَوْصَافِهِ ﷺ ، وَنَظَمْتَهَا بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَٱعْتَبَرْتَهَا بِأَسْرَارِهَا ٱلْعِلْمِيَةِ

لَرَأَيْتَ مِنْهَا كَوْنًا مَعْنَوِيًّا دَقِيْقًا قَاثِمًا بِهَاذَا ٱلإِنْسَانِ ٱلأَعْظَمِ ، كَمَا يَقُوْمُ هَاذَا ٱلْكَوْنُ ٱلْكَبِيْرُ

بِسُنَنِهِ وَأُصُولِ ٱلْحِكْمَةِ فِيْهِ ، وَلاَيْقَنْتَ أَنَّ هَاذَا ٱلنَّبِيَّ ٱلْكَرِيْمَ إِنْ هُوَ إِلَّا مُعْجَمٌ نَفْسِيٌّ جَيُّ

اللَّهَ وَأُصُولِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلإِلَهِيَّةُ بِعِلْمٍ مِنْ عِلْمِهَا ، وَقُوَّةٍ مِنْ قُوِّتِهَا ، لِتَتَخَرَّجَ بِهِ ٱلأُمَّةُ ٱلَّتِيْ تُبْدِعُ ٱلْعَالَمَ إِبْدَاعًا جَدِيْدًا ، وَتُنْشِئَهُ ٱلنَّشَاةَ ٱلْمَحْفُوظَةَ لَهُ فِيْ أَطْوَارِ كَمَالِهِ .

وَلَنْ تَرَىٰ فِيْ ٱلْإِنْسَانِيَةِ أَسْمَىٰ مِنِ ٱجْتِمَاعِ هَاذِهِ ٱلصَّفَاتِ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضِ ؛ وَإِنِّيْ لأَكَادُ كُلَّمَا تَأَمَّلُتُهَا أَحْسَبُ هَاذَا ٱلسُّمُوَ قَضَاءً وَقَدَرًا بِإِنْسَانٍ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِيَةِ كُلِّهَا . وَهِي دَلِيْلٌ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانُ ٱلَّذِيْ خُلِقَ لِلدُّنْيَا لَا لِنَفْسِهِ ؛ فَهُو لَا يَنْمُو بِمَا يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْحَقِّ ، وَلَاكِنْ بِمَا يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَاجِبَاتِ ، كَأَنَّمَا هُو حَقِيْقَةٌ كَوْنِيَةٌ تَعِيْشُ عَيْشَهَا ، فَمَا تَكُونُ فِيْ ٱلْوُجُودِ إِلَّا لِتُقَرِّرَ وُجُودَهَا هِيَ ، وَلَا تَنْتَهِيْ حِيْنَ تَنْتَهِيْ بِذَاتِهَا إِلَّا لِتَبْدَأَ مَعَانِيَهَا فِيْ عَرْسًا لِيَكُونَ حَدًّا لِزَمَنِ وَأُولًا لِزَمَنِ بَعْدَهُ ، وَمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ بِلْكَ إِلَّا لِبَيْدَأَ مَعَانِيَهَا فِيْ عَرْسًا لِيَكُونَ حَدًّا لِزَمَنِ وَأُولًا لِزَمَنِ بَعْدَهُ ، وَمَا كَانَتْ حَيَاتُهُ بِلْكَ إِلَّا لِمَوْرَدَ وَجُودَهَا هِي ، وَهُو آبَدًا قَائِمٌ فِيْ مَكَانِهِ ٱلاَجْتِمَاعِيَّ ، إِذْ كَانَ ٱلرَّمَنُ كَانَتْ حَيَاتُهُ بِلْكَ إِلَّا لِمَنْ أَوْ مُحِي ٱلثَّارِيْخِ غَرْسًا لِيَكُونَ حَدًّا لِزَمَنِ وَأُولًا لِزَمَنِ بَعْدَهُ ، وَمَا كَانَتُ حَيَاتُهُ بِلْكَ إِلَّا طَرِيْقَةَ غَرْسِهِ ، وَهُو آبَدًا قَائِمٌ فِيْ مَكَانِهِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ، إِذْ كَانَ ٱلرَّمَنُ كَانَتُهُ جِهَةٌ مِنَ ٱلْجَهَاتِ لَا إِنْسَانٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَلَو يُنْ يَنَعْبَرَ أُو يُمْحَى إِلَّا إِذَا تَغَيَّرُ أَوْ مُحِيَ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ .

وَنَحْنُ حِيْنَ نَقْرَأُ تِلْكَ ٱلصَّفَاتِ وَمَا فَاضَتْ بِهِ كُتُبُ ٱلشَّمَائِلِ مِنْ أَمْثَالِهَا ، لَا نَقْرَوُهَا أَوْصَافًا وَلَا حِلْبَةً ، فَلْ نَرَاهَا صَفْحَةً إِلَىٰهِيَّةً مُصَنَّفَةً أَبْدَعَ تَصْنِيْفِ وَأَدَقَّهُ ، وَمِنْ وَرَاءِ تَأْلِيْفِهَا تَفْسِيْرٌ طَوِيْلٌ لَا يَتَهَدَّىٰ ٱلْفِكْرُ ٱلْبَشَرِيُّ لِأَحْسَنَ مِنْهُ وَلَا أَصَحَّ وَلَا أَكْمَلَ ؛ فَقَدِ ٱجْتَمَعَتْ تِلْكَ الصَّفَاتُ فِيْ إِنْسَانِهَا ٱجْتِمَاعَ ٱلأَجْزَاءِ فِيْ ٱلْمَسْأَلَةِ ٱلرِّيَاضِيَّةِ : لَا يَنْبَغِيْ أَنْ تَزِيْدَ أَوْ تَنْقُصَ ، إِذْ كَانَ فِيْ مَجْمُوْعِهَا مَا وُجِدَلَهُ مَجْمُوعُهَا .

وَأَعْجَبُ مَا يُدْهِشُنَا مِنْ مَجْمُوعِ صِفَاتِهِ ﷺ أَنَّ فِيهَا دَلِيْلًا بَيَّنَا عَلَىٰ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ خِلْقَةً مُتَمَيَّرَةً بِنَفْسِهَا ، كَخِلْقَةِ الْقَلْبِ الإِنْسَانِيِّ : نِظَامُهُ حَيَاتُهُ وَحَيَاتُهُ يِظَامُهُ ، وَكَأَنَمَا اَعْتَرَتُهُ حَالَهُ نَفْسِيَةٌ كَالَتِيْ تَعْتَرِيْ الْقَلْبِ فِي الستِشْعَارِ الْخَطَرِ فَتُخْرِجُهُ مِنْ طَبِيْعَتِهِ إِلَىٰ أَفُوى مِنْهَا ، فَلا يَزَالُ نَفْسِيَةٌ كَالَتِيْ تَعْتَرِيْ الْقَلْبِ فِي الستِشْعَارِ الْخَطَرِ فَتُخْرِجُهُ مِنْ طَبِيْعَتِهِ إِلَىٰ أَفُوى مِنْهَا ، فَلا يَزَالُ يُمِدُّ أَعْضَاءً الْجَسْمِ بِمَلَدِ لاَ يَنْفَدُ مِنَ الْقُوّةِ وَالطَّنْرِ ، يَجْعَلُ الْحَيَاةَ فِيْهَا عَلَىٰ أَضْعَافِهَا كَأَنَّهَا عَمَاةٌ كَانَتْ مَخْبُوءَةً وَظَهْرَتْ بَغْتَةً ؛ وَفِيْ هَاذِهِ الْحَالَةِ تَتَّجِهُ غَرَائِزُ النَّفْسِ كُلُّهَا إِلَىٰ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِيزَانِ ، مَضْبُوطَةٌ بِقِيَاسٍ ؛ فَتَرْجِعُ عَلَىٰ تَنَاقُضِهَا وَآخِيلَافِهَا مُتَعَاوِنَةً وَاحِدَةٍ كَأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِيزَانِ ، مَضْبُوطَةٌ بِقِيَاسٍ ؛ فَتَرْجِعُ عَلَىٰ تَنَاقُضِهَا وَآخِيلَافِهَا مُتَعَاوِنَةً وَاحِدَةً كَأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِيزَانِ ، مَضْبُوطَةٌ بِقِيَاسٍ ؛ فَتَرْجِعُ عَلَىٰ تَنَاقُضِهَا وَآخِيلَافِهَا مُتَعَاوِنَةً وَالْمُنْ مُ اللَّهُمَا الطَّيْعِيُّ أَنْ تَتَجَاذَبَ وَتَتَسَاقَطَ وَتُفْسَرَ الْوَاحِدَةُ مِنْ الْقَيْعِيْ وَالْمُنْ فَعْ أَنْ فَيْ وَاحِدٍ مَا تَعْدُلُ مِنْ هَالِهُ مَا الشَّيْعِرُ وَاحِدٍ : كَالصَّدْقِ وَالْكَذِبِ ، وَالْكَيْمَ الْمُعْتَوقِ وَالْمَعْمِ وَالْقَنَاعَةِ ، وَلَكِيْمُ مِنْ الْمُنْ وَاحِدٍ : هُو اللَّهُ عَلَى مَنْ مَخْمُوعِهَا ؛ فَتَرَى النَّانِعَ مَنْ مَخْمُوعِهَا ؛ فَتَرَى النَّانِعَ مِنْ الْمُنْ فِي وَلُهُ مَلْ الْفَيْدِ ، وَكَأَنْ فِيهُ غَيْرَ طَيِبْعَهِ ، وَتَجْرِيْ كُلُهُ عِنْ أَلْمُ فَي الْمُنْ فِيهُ غَيْرَ طَيْبُهُ عَلَى مَنْ مَخْمُوعِهَا ؛ فَتَرَى النَّانِعَ مِنْ اللَّهُ مَا وَيَقُولُونَ مَالَدُونِ وَاحِدِ : هُو آللَهُ عَلَى النَّومُ عَلَى مَا مَالِهُ مَا وَاحِدٍ الْفَاعُ مِنْ الْمُعْمَا وَالْمُ الْمُعْمَا وَالْمُونِ الْمُؤْوِقِ الْمُعْوِلُهُ الْمُعْمِ الْمُونِ الْمَلْمُ مِنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ ال

وَهَلْ يُنْبِئُكَ مَجْمُوْعُ صِفَاتِه بِﷺ إِلَّا أَنَّهُ يَعِيشُ مَعِيْشَةَ ٱلْقَلْبِ إِذَا ٱخْتَلَفَ مَا حَوْلَهُ وَفَجَأَتْهُ بَغَتَاتُ ٱلْوُجُوْدِ فَتَجَاوَزَ أَنْ يَكُوْنَ مَنْبَعًا لِلْحَيَاةِ إِلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ حَافِظًا لِلْحَيَاةِ فِيْ مَنْبَعِهَا ؟

لَا يَكُوْنُ إِلَّا عَمَلًا إِنْسَانِيًّا عَلَىٰ نَقْصِ وَٱضْطِرَابٍ وَٱلْتِوَاءِ .

وَقَدْ لَا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمُؤْمِنُ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْخَيْرَ فِيْ بَعْضِ أَحْوَالِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَطِيْعُ دَائِمًا أَنْ يَنْوِيَهُ وَيَرْغَبَ فِيْهِ وَيَعْزِمَ عَلَيْهِ ، لِيُحَقِّقَ ضَمِيْرَهُ ٱلطَّيِّبَ فِيْ كُلِّ مَا يَهُمُّ بِهِ ؛ وَيَحْصُرَ أَفْكَارَهُ فِيْ قَانُوْنِ نِيَّتِهِ ٱلْمُؤْمِنَةِ . وَهَلذَا هُوَ ٱلأَسَاسُ فِيْ عِلْمِ ٱلأَخْلَاقِ ، لَا أَسَاسَ مِنْ دُوْنِهِ .

وَٱلنَّيَةُ مِنْ بَعْدُ هِيَ حَارِسُ ٱلْعَمَلِ ؛ فَكُلُّ إِنْسَانِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُذْعِنَ وَأَنْ يَأْبَىٰ ، وَمِنْ ثَمَّ تَكُوْنُ هَـٰذِهِ ٱلنَّيَّةُ رَدًّا وَمُدَافَعَةً مِنْ نَاحِيَةٍ ، وَٱسْتِجَابَةً وَمُطَاوَعَةً مِنَ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلأُخْرَىٰ ؛ فَهِيَ عَلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ مَتَىٰ صَلْحَتْ كَانَتِ ٱسْتِقْلَالًا تَامًّا لِلإِرَادَةِ ، وَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ ضَبْطًا لِهَـٰذِهِ عَلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ مَتَىٰ صَلْحَتْ كَانَتِ ٱسْتِقْلَالًا تَامًّا لِلإِرَادَةِ ، وَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ ضَبْطًا لِهَـٰذِهِ الْإِرَادَةِ عَلَىٰ حَالٍ وَاحِدَةٍ هِيَ ٱلنَّتِيْ يَنْتَظِمُ بِهَا قَانُونُ ٱلْمَبْدَأِ ٱلسَّامِيْ .

ثُمَّ إِنَّهُ لَا ضَابِطَ لِصِحَّةِ ٱلْعَمَلِ وَٱسْتِقَامَتِهِ إِلَّا ٱلنِّيَّةُ ٱلصَّحِيْحَةُ ٱلْمُسْتَقِيْمَةُ ؛ فَٱلتَّزْوِيْرُ وَٱلتَّلْبِيْسُ كِلَاهُمَا سَهْلٌ مَيْسُوْرٌ فِيْ ٱلأَعْمَالِ ، وَلَـٰكِنَّهُمَا مُسْتَحِيْلَانِ فِيْ ٱلنَّيَّةِ إِذَا خَلُصَتْ .

وَهِيَ كَذَلِكَ ضَابِطٌ لِلْفَضَائِلِ تُوَجِّهُ ٱلْقُلُوْبَ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِهَا وَتَفَاوُتِهَا ٱتَّجَاهًا وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ ؛ فَيَكُوْنُ طَرِيْقُ مَا بَيْنَ ٱلإِنْسَانِ وَٱلإِنْسَانِ ، مِنْ نَاحِيَةِ ٱلطَّرِيْقِ مَا بَيْنَ ٱلإِنْسَانِ وَبَيْنَ ٱللهِ .

وَأَشُواقُ ٱلرُّوْحِ بِطَبِيْعَتِهَا لَا تَنْتَهِيْ ، فَيُعَارِضُهَا ٱلْجِسْمُ بِجَعْلِ حَاجَاتِهِ غَيْرَ مُنْتَهِيَةٍ ؛ يُحَاوِلُ أَنْ يَطْمِسَ بِهَاذِهِ عَلَىٰ تِلْكَ ، وَأَنْ يُغَلِّبَ ٱلْحَيْوَانِيَّةَ عَلَىٰ ٱلرُّوْحَانِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتِ ٱلنَّيَّةُ مُسْتَيْقِظَةٌ كَفَّتْهُ وَأَمَاتَتْ أَكْثَرَ نَزَعَاتِهِ ، وَوَضَعَتْ لِكُلِّ حَاجَةٍ حَدًّا وَنِهَايَةً ؛ وَبِذَلِكَ تَرْجِعُ ٱلنَّيَّةُ إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ قُوَّةً فِيْ ٱلنَّفْسِ يَخْرُجُ بِهَا ٱلإِنْسَانُ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا يَحُدُّهُ مِنْ جِسْمِهِ ، لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا يَحُدُّهُ مِنْ مَعَانِيْ ٱلأَرْضِ . . .

وَهِيَ بَعْدَ هَاذَا كُلِّهِ تَحْمِلُ ٱلإِنْسَانَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ وَاجِبِهِ كَأَنَّهُ رَقِيْبٌ حَيٍّ فِيْ قَلْبِهِ ، لَا يُرَائِيْهِ وَلَا يُجَامِلُهُ ، وَلَا يُخْدَعُ مِنْ تَأْوِيْلٍ ، وَلَا يُغَرُّ بِفَلْسَفَةٍ وَلَا تَزْيِيْنٍ ، وَلَا يُسْكِتُهُ مَا تُسَوِّلُ ٱلنَّفْسُ ، وَلَا يَزَالُ دَائِمًا يَقُوْلُ لِلإِنْسَانِ فِيْ قَلْبِهِ : إِنَّ ٱلْخَطَأَ أَكْبَرَ ٱلْخَطَأِ أَنْ تُنَظَّمَ الْحَيَاةَ مِنْ حَوْلِكَ وَتَثْرُكَ ٱلْفَوْضَىٰ فِيْ قَلْبِكَ .

وَجُمْلَةُ ٱلْفَوْلِ فِيْ مَعَانِيْ ٱلنَّيَّةِ أَنَّهَا قُوَّةٌ تَجْعَلُ بَاطِنَ ٱلْجِسْمِ مُتَسَاوِقًا مَعَ ظَاهِرِهِ ،

فَتَتَعَاوَنُ ٱلْغَرَائِزُ ٱلْمُخْتَلِفَةُ فِيْ ٱلنَّفْسِ تَعَاوُنًا سَهْلًا طَبِيْعِيًّا مُطَّرِدًا ، كَمَا تَتَعَاوَنُ أَعْضَاءُ ٱلْجِسْمِ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِهَا فِيْ ٱطِّرَادٍ وَسُهُوْلَةٍ وَطَبِيْعَةٍ .

\* \*

وَكُلُّ صِفَاتِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَمَا لَمْ نَذْكُرُهُ مَتَىٰ آغْتَبِرَتْ بِذَلِكَ ٱلأَصْلِ ٱلَذِي وَكُلُّ صِفَاتِ ٱلنَّبَعَ الْ بَعْضِ فِيْ نَسَقٍ رِيَاضِيٍّ عَجِيْبٍ ، وَظَهَرُتْ بَيْنَاهُ ٱنْتَظَمَهَا جَمِيْعًا ، فَجَاءَ بَعْضُهَا تَمَامًا عَلَىٰ بَعْضِ فِيْ نَسَقٍ رِيَاضِيٍّ عَجِيْبٍ ، وَظَهَرُتْ حِكْمَةُ كُلِّ مِنْهَا وَاضِحَةً مَكْشُوْفَةً ، وَرَأَيْتَهَا فِيْ مَجْمُوْعِهَا تَصِفُ لَكَ عُمْرًا هَنْدَسِيًا دَقِيْقًا قَدْ بَكُمْ أَلْغَايَةً مِنَ ٱلْكَمَالِ وَٱلرَّوْعَةِ وَٱلدَّقَةِ ، لَا يُعَدُّ جُزْءٌ مِنْهُ جُزْءًا ، بَلْ كُلُّهُ أَجْزَاوُهُ ، وَأَجْزَاوُهُ كُلُّهُ أَلْعَلَهُ وَلَا مَنْ يَكُونَ بِكُلِّهِ ، وَإِمَّا أَلَا تَكُونَ فِيْهِ ٱلْهَنْدَسَةُ كُلُّهَا .

وَلَيْسَ مَجْمُوعُ تِلْكَ ٱلصَّفَاتِ فِي مَعْنَاهُ إِلَّا صَنْعَةَ ٱلإِنْسَانِ صَنْعَةَ جَدِيْدَةَ تُخْرِجُهُ مَوْجُودًا مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَتَكْسِرُ ٱلْقَالَبَ ٱلأَرْضِيَّ ٱلَّذِيْ صُبَّ فِيْهِ وَتُفْرِغُهُ فِيْ مِثْلِ قَالَبِ ٱلْكَوْنِ ، فَإِذَا هُوَ غَيْرُ هَلْذَا ٱلإِنْسَانِ ٱلضَّيِّقِ ٱلْمُنْحَصِرِ فِيْ جِسْمِهِ وَدَوَاعِيْ جِسْمِهِ ، فَلَا تُخْضِعُهُ ٱلْمَادَّةُ ، وَلَا يُؤْتَىٰ مِنْ سُوْءِ نَظَرِهِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا تَغُرُّهُ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا يُمْسِكُهُ ٱلزَّمَانُ ؛ إِذْ كَانَتْ هَلَاهِ هِي صَفَاتِ ٱلْمُسْتَعْبَدِ بِأَهْوَائِهِ لَا ٱلْمُشْتَعْبَدِ بِأَهْوَائِهِ لَا ٱلْمُشْتَعْبَدِ بِأَهْوَائِهِ لَا ٱلْحُرِّ فِيْهَا ، وَٱلْخَاضِعِ بِنَفْسِهِ لَا ٱلْمُسْتَقِلِّ بِهَا ، وَٱلْمَقْبُورِ فِيْ وَمِثْلُ هَلَا ٱلْمُسْتَعْبَدِ لَا ٱلْمُسْتَقِلِ بِهَا ، وَٱلْمَقْبُورِ فِيْ إِنْسَانِيَّتِهِ لَا ٱلْمُسْتَقِلِ بِهَا ، وَٱلْمَقْبُورِ فِيْ إِنْسَانِيَّتِهِ لَا ٱلْمُسْتَقِلِ بِهَا ، وَٱلْمَقْبُورِ فِيْ إِنْسَانِيَّتِهِ لَا ٱلْمُسْتَعْبَدِ اللهُ الْمُسْتَقِلِ بِهَا ، وَٱلْمَقْبُورِ فِيْ إِنْسَانِيَتِهِ لَا ٱلْمُسْتَعِلَ بِهِ لَا الْمُسْتَعْبَدِ اللهُ الْمُسْتَقِلِ بِهَا ، وَٱلْمَقْبُورِ فِيْ إِنْسَانِيَتِهِ لَا ٱلْمُسْتَعْبَدِ بِأَهْوالِهِ لَلْهُ مِنْ أَعْلِيهِ اللهِ الْمُسْتَعِي بِعَلْقُ لِللهِ الْمُسْتَعْبَدِ اللهُ الْمُسْتَعِلَلْ مَبْدُورَا لَلْهُ فِي الْمُمْتُورِ لَلْ مَا يَعِيْشُ بِهِ لَا مَا يَعِيْشُ مِنْ أَجْلِهِ ؛ وَيَتَّصِلُ بِكُلُّ شَيْءٍ ٱلْمُسْتَعْبِ فِيْ هُو يَعْهُ لِي اللْمَاتِعَةُ اللْمُسْتَعْبَالِهُ الْمُسْتَعْبَهُ اللّهُ الْمُؤْدِ اللْمُسْتَعْبُولِ اللّهِ الْمُسْتَعْبَعُهُ اللّهُ الْمُؤْدِ اللْمُعْتِقُلُ اللْمُسْتَعْبُولِ الْمُعْتِقِلِ اللْمُسْتَعْبُولِ اللْمُسْتَعْبُولِ الْمُؤْدِ الْمُعْتِعِلُهُ الْمُلْالِمُسْتَعْبَلُولِهِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُعْلِلْ اللْمُعْلِقِ الْمُؤْدِ اللْمُسَائِقِي الْمُؤْدِ اللْمُعْلُولِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الللّهُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدُ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدُ ا

وَمِنَ ٱلْمُقَابَلَةِ ٱلْعَجِيْبَةِ أَنْ يَكُونَ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ حَيْوَانٌ ، تُقَابِلُهُ ٱلْحِكْمَةُ فِيْ ٱلْحَيْوَانِ ٱلْأَلِيْفِ بِإِنْسَانٍ ، وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وَمَنْطِقُهُمَا لَا يَخْتَلِفُ . فَلَوْ أَنَّكَ سَأَلْتَ حَيْوَانَ ٱلْحَيْوَانِ ٱلأَيْفِ بِإِنْسَانٍ ، وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وَمَنْطِقُهُمَا لَا يَخْتَلِفُ . فَلَوْ سَأَلْتَ كَلْبًا عَنْ حُبِّهِ ٱلأَعْصَابِ عَنْ صَاحِبِهِ ٱلإِنْسَانِ لَقَالَ لَكَ : هُوَ غَلَّتِيْ وَمَزْرَعَتِيْ . وَلَوْ سَأَلْتَ كَلْبًا عَنْ حُبِّهِ صَاحِبَهُ وَمَنْ مَعْ فَلَهُ مَا وَاحِدٌ فِيْ جَوَابِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ يُحِبُّهُ حُبَّ ٱللَّقْمَةِ صَاحِبَهُ هَلْدَا ٱلْحُبِّ فِيْ نَفْسِهِ لَمَا زَادَ فِيْ جَوَابِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ يُحِبُّهُ حُبَّ ٱللَّقْمَةِ وَٱلْعَظْمَةِ . . .

وَمَتَىٰ كَانَ ٱلإِنْسَانُ فِيْ حُكْمِ حَوَاسِّهِ لَمْ تَعُدِ ٱلأَشْيَاءُ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ فِيْ نَفْسِهَا بِمَعَانِيْهَا ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلْمَحْدُوْدَةِ ، وَٱنْقَلَبَتْ كَمَا هِيَ فِيْ وَهْمِهِ بِمَعَانِ مُتَفَاوِتَةٍ مُضْطَرِبَةٍ ، فَلَا يَشْعُرُ ٱلْمَرْءُ بِٱثْتِلَافِ ٱلْوُجُوْدِ وَتَعَاوُنِهِ ، وَلَاكِنْ بِٱخْتِلَافِهِ وَتَنَاقُضِهِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَا تَكُوْنُ أَسْبَابُ ٱللَّذَةِ إِلَّا مِنْ أَسْبَابِ ٱلأَلَمِ ، وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ حُبُّ بُغْضٌ ، وَفِيْ كُلِّ رَغْبَةٍ طَمَعٌ ، وَفِيْ كُلِّ خَيْرِ شَوَّ ، وَفِيْ كُلِّ حَيْرٍ شَوَّ ، وَفِيْ كُلِّ حَيْرٍ شَوَّ ، وَفِيْ كُلِّ حَيْنِ مَلَا بَدَّ مِنْ هَاذَا كُلِّهِ مَتَىٰ غَلَبَ ٱلْفَانِيْ عَلَىٰ ٱلْبَاقِيْ ، وَفِيْ كُلِّ صَرِيْحٍ خَبِيْءٌ ، وَهَلُمَّ جَرًّا ؛ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ هَانَا كُلِّهِ مَتَىٰ غَلَبَ ٱلْفَانِيْ عَلَىٰ ٱلْبَاقِيْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ كُلِّ هَاذَا فِيْ تَمْثِيْلِ رِوَايَةِ ٱلْحَوَاسِ ٱلْخَادِعَةِ ٱلَّتِيْ أَسَاسُهَا ٱلتَّغَيُّرُ وَٱلتَّقَلُّبُ ، حَتَّىٰ لَكَانَّ ٱلنَّفْسَ إِنَّمَا تَعِيْشُ بِهَا فِيْ ظَاهِرٍ مِنَ ٱلْحَيَاةِ لَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا .

وَهَاذَا ٱلْخِدَاعُ جَاعِلٌ كُلَّ شَيْءِ مِنْ أَشْيَاءِ ٱلنَّفْسِ لَا يَبْدَأُ إِلَّا لِيَنْتَهِيَ ، ثُمَّ لَا يَنْتَهِيْ إِلَّا لِيَنْتَهِيْ ، ثُمَّ لَا يَنْتَهِيْ إِلَّا لِيَبْدَأَ ؛ فَمَا تَزَالُ هَاذِهِ ٱلنَّفْسُ طَامِعَةً فِيْمَا لَا تَنَالُهُ ، وَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ مَصْدَرٌ آخَوُ لَالَامِهَا ٱلْحِسِّيَّةِ ؛ ثُمَّ إِذَا هِيَ نَالَتْ مَنَالَتَهَا سَئِمَتْ ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ مَصْدَرٌ آخَوُ لَالَامِهَا ٱلْحَسِّيَةِ ؛ ثُمَّ إِذَا هِيَ نَالَتْ مَنَالَتَهَا سَئِمَتْ ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ مَصْدَرٌ آخَوُ لَالَامِهَا ٱلْحَسْقِيَةِ . وَلَنْ يَجِيْءَ ٱلصَّحِيْحُ مِنْ غَيْرِ ٱلصَّحِيْحِ ؛ فَٱلْكُونُ كُلُّهُ لَيْسَ إِلَّا كَذِبًا فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَاذِبَةِ بِحَوَاسِّهَا .

وَلِذَا كَانَ أَخَصَّ أَوْصَافِهِ ﷺ رَاجِعًا إِلَىٰ خُرُوْجِهِ مِنْ سُلْطَانِ نَفْسِهِ ، فَلَا يَغْضَبُ لَهَا ، وَلَا يُطِلِقُهَا مِنَ أَلدُنْيَا فِيْمَا تَذُمُّهُ أَوْ تَمْدَحُهُ ، وَلَا يُجِبُ فِيْهَا ، وَلَا يُبْغِضُ مِنْ أَجْلِهَا ، وَلَا يُطْلِقُهَا مِنَ أَلدُنْيَا فِيْمَا تَذُمُّهُ أَوْ تَمْدَحُهُ ، وَلَا يُجْبُ فِيْهَا ، وَلَا يَنْجُدُهَا إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ ٱلإِيْمَانِ بِٱللهِ يُهَاوِنُهَا ، وَلَا يَأْخُذُهَا إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ ٱلإِيْمَانِ بِٱللهِ وَآلَايْهَا وَآمَالُهَا أَشُواقُهَا ، وَأَمْلَاكُهَا أَعْمَالُهَا ، وَحِسَابُهَا وَيُ طَبِيعُتِهَا ، وَحَوَادِثُهَا مِنَ ٱلْعَقْلِ لَا مِنَ ٱلْحَوَاسِ ، وَعَظَمَتُهَا إِثْبَاتُ ذَاتِهَا فِيْ غَيْرِهَا ، وَمَا لَهُ الزَّائِلِ ، وَفِيْ ٱلْخَالِدِ لَا ٱلْفَانِيْ . وَمَا دَامَ لَا إِثْبَاتُ غَيْرِهَا فِيْ ذَاتِهَا ؛ وَغَايَتُهَا فِيْ ٱلْبَاقِيْ لَا ٱلزَّائِلِ ، وَفِيْ ٱلْخَالِدِ لَا ٱلْفَانِيْ . وَمَا دَامَ لَا إِثْبَاتُ غَيْرِهَا فِيْ ذَاتِهَا ؛ وَغَايَتُهَا فِيْ ٱلْبَاقِيْ لَا ٱلزَّائِلِ ، وَفِيْ ٱلْخَالِدِ لَا ٱلْفَانِيْ . وَمَا دَامَ الْحَاضِرُ مُتَحَرِّكًا فَهُو طَارِئٌ عَابِرٌ أَوْشَكُ أُمُوْرِ ٱلدُّنِيَا زَوَالًا ، وَٱلْعَمَلُ لَهُ عَلَىٰ مِقْدَارِهِ فِيْ قِلَةٍ لَبُوهِ وَهُوانِ أَمْرِهِ ، وَٱلاهْتِهَامُ أَبَدًا بِمَا وَرَاءَهُ لَا بِهِ .

فَأَوَّلُ ٱلنَّفْسِ ٱلنَّيَةُ ٱلْعَامِلَةُ لآخِرَتِهَا ، وَآخِرُ ٱلنَّفْسِ مَا تُؤَدِّيْ إِلَيْهِ أَعْمَالُ هَـٰذِهِ ٱلنَّيَّةِ ؛ فَلَيْسَ فِيْ إِنْسَانِ ٱلدُّنْيَا إِلَّا إِنْسَانُ ٱلْعَالَمِ ٱلآخِرِ ؛ وَبِهَـٰلَذَا يُقَدَّرُ صَمْتُهُ وَكَلَامُهُ ، وَحَرَكَتُهُ وَسُكُونُهُ ، وَمَا يَأْتِيْ وَمَا يَدَعُ ، وَمَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ ، إِذْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلاعْتِبَارِ إِنَّمَا هُوَ صُوْرَةُ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْعَامِلَةِ فِيْهِ .

وَجِمَاعُ ٱلأَمْرِ أَلَّا يَكُوْنَ مُسْتَقْبَلُ ٱلإِنْسَانِ عَلَامَةَ ٱسْتِهْزَاءٍ بِجَانِبِ مَاضِيْهِ ، وَلَا عَلَامَةَ ٱسْتِفْهَام ، وَلَا عَلَامَةَ إِنْكَارِ .

وَذَلِكَ لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ إِلَّا فِيْ مَرَاتِبَ أَعْلَاهَا ٱلامْتِيَازُ فِيْ ٱلنُّبُوَّةِ ، ثُمَّ ﴿ تَدْنُوْ إِلَىٰ ﴾ ٱلنُّبُوَّةِ ؛ ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ عَبْقَرِيَّةِ ٱلشَّعْرِ . فَأَكْبَرُ ٱلشُّعْرَاءِ قَاطِبَةً كَٱلنَّبِيِّ فِيْ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ نَبِيٌ صَغِيْرٌ ، وَإِلَّا أَنَّهُ فِيْ حُدُوْدِ قَلْبِهِ .

وَهَـٰذِهِ ٱلْقُوَىٰ ٱلثَّلَاثُ هِيَ ٱلَّتِيْ أَبْدَعَنْهَا ٱلْحِكْمَةُ ٱلْإِلَـٰهِيَّةُ لِتَحْوِيْلِ ٱلْحَيَاةِ وَٱلسُّمُوِّ بِهَا ؛ فَالشَّاعِرُ يَسْتَوْحِيْ ٱلْجَمَالَ إِذَا تَأَلَّهَ ٱلْجَمَالُ فِيْ قَلْبِهِ ، وَٱلْحَكِيْمُ يَسْتَوْحِيْ ٱلْحَقِيْقَةَ إِذَا تَٱلَّهَتْ فِيْ نَفْسِهِ ، وَٱلنَّبِيُّ يَسْتَوْحِيْ ٱلْأَلُوْهِيَّةَ نَفْسَهَا .

\* \* \*

« كَانَ ﷺ مُتَوَاصِلَ ٱلأَخْزَانِ » وَلَـٰكِنَّهَا أَخْزَانُ ٱلنُّبُوَّةِ تَكْسُو ٱلْحَيَاةَ فَرَحَ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَبِيْرَةِ ؛
 وَهُوَ فَرَحٌ كُلُّهُ حُزْنٌ وَتَأَمَّلُ ، وَفِكْرَةٌ وَخُشُوْعٌ ، وَطُهْرٌ وَفَضِيْلَةٌ ؛ وَمَا فَرَحُ أَعْظَمِ ٱلشُّعَرَاءِ
 يِطَرَبِ ٱلْوُجُوْدِ وَجَمَالِ ٱلْمَوْجُوْدَاتِ إِلَّا شَيْءٌ قَلِيْلٌ مِنْ حُزْنِ ٱلنَّبِيِّ .

« وَكَانَ دَائِمَ ٱلْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ » إِذْ هُوَ مُكَلَّفٌ أَنْ يَصْنَعَ ٱلإِنْسَانَ ٱلْجَدِيْدَ وَيُنَقِّحَ ٱلاَدَمِيَّةَ فِيْهِ . وَفِكْرَةُ ٱلنَّبِيِّ هِيَ مَعِيْشَتُهُ بِنَفْسِهِ مَعَ ٱلْحَقَائِقِ ٱلْعُلْيَا ، إِذْ لَا يَرَىٰ ٱكْثَرَهَا تَعِيْشُ فِيْ ٱلنَّاسِ ، وَهِيَ ٱلْفَرْدِيَّةُ وَٱسْتِفْلَالُهَا وَسُمُوُّهَا لِأَنْهَا إِطَاقَةُ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَبِيْرَةِ لِوحْدَتِهَا ، فِي ٱلنَّاسِ ، وَهِيَ ٱلْفَرْدِيَّةُ وَٱسْتِفْلَالُهَا وَسُمُوُّهَا لِأَنْهَا إِطَاقَةُ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَبِيْرَةِ لِوَحْدَتِهَا ، بِخِلَافِ ٱلأَنْفُسِ ٱلضَّعِيْفَةِ ٱلَّتِيْ لَا تُطِيقُهَا ، فَدَأَبُهَا أَبَدًا أَنْ تَبْحَثَ عَمَّا تَسْتَعْبِدُ لَهُ ، أَوْ تَنْسَىٰ بِخِلَافِ ٱللَّهُ وَلَا يَنْ تَبْحَثَ عَمَّا تَسْتَعْبِدُ لَهُ ، أَوْ تَنْسَىٰ ذَاتِهَا . وَمَتَىٰ كَانَتِ ٱلنَّفْسُ فَارِغَةً كَانَ تَفْكِيْرُهَا مُضَاعَفَةً لِفَرَاغِهَا ، فَهِي تَفِي تَفِرُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا يُلْهِيْهَا عَنْهُ ؛ وَلَكِنَّ ٱلْعَظِيْمَ يَعِيْشُ فِيْ آمْتِلَاءِ نَفْسِهِ ؛ وَعَالَمُهُ لَقَرَاغِهَا ، فَهِي تَفِرُ مِنْهُ إِلَىٰ مَا يُلْهِيْهَا عَنْهُ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلْعَظِيْمَ يَعِيْشُ فِيْ آمْتِلَاءِ نَفْسِهِ ؛ وَعَالَمُهُ لَا لَهُ وَالْكِنَ الْعَلْمُ مَا يُلْهِيْهَا عَنْهُ ؛ وَلَكِنَ ٱلْعَظِيْمَ يَعِيْشُ فِيْ آمْتِلَاءِ نَفْسِهِ ؛ وَعَالَمُهُ الْمُواعِمَا مَقَالًا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَيْلُوا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهَا عَلَيْهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْوَالَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

الدَّاخِلِيُّ تُسَمِّيْهِ اللُّغَةُ أَخْيَانًا : الْفِكْرَةَ ؛ وَتُسَمِّيْهِ أَخْيَانًا : الصَّمْتَ .

وَكَانَ ﷺ طَوِيْلَ السَّحْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَمِنَ ٱلصَّمْتِ أَنْوَاعٌ : فَنَوْعٌ يَكُونُ طَرِيْقَةٌ مِنْ طُرُقِ الْفَهْمِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ أَسْرَارِ مَا يُحِيْطُ بِهِ ؛ وَنَوْعٌ يَغْشَىٰ الإِنْسَانَ الْعَظِيْمَ لِيَكُونَ عَلَامَةٌ عَلَىٰ رَهْبَةِ ٱلسِّرِ ٱللّذِي فِيْ نَفْسِهِ الْعَظِيْمَةِ ؛ وَنَوْعٌ ثَالِثٌ يَكُونُ فِيْ صَاحِبِهِ لَلْعَظِيْمَ لِيَكُونَ عَلَامَةٌ عَلَىٰ رَهْبَةِ ٱلسِّرِ ٱللّذِي فِيْ نَفْسِهِ الْعَظِيْمَةِ ؛ وَنَوْعٌ ثَالِثٌ يَكُونُ فِيْ صَاحِبِهِ طَرِيْقَةٌ مِنْ طُرُقِ ٱلدُّحْمِ عَلَىٰ صَمْتِ ٱلنَّاسِ وَكَلَامِهِمْ ؛ وَنَوْعٌ رَابِعٌ هُو كَٱلْفَصْلِ بَيْنَ أَعْمَالِ طَرِيْقَةً مِنْ طُرُقِ ٱلدُّوْحِ فِيْ سَاعَةِ أَعْمَالِهَا ؛ وَنَوْعٌ خَامِسٌ يَكُونُ صَمْتًا عَلَىٰ دَوِيٌ تَحْتَهُ يُشْبِهُ نَوْمًا الْجَسَدِ وَبَيْنَ ٱلرُّوْحِ فِيْ سَاعَةِ أَعْمَالِهَا ؛ وَنَوْعٌ خَامِسٌ يَكُونُ صَمْتًا عَلَىٰ دَوِيٌ تَحْتَهُ يُشْبِهُ نَوْمًا سَاكِنًا عَلَىٰ أَلْوُقِ مِيْلَةٍ تَتَحَرَّكُ .

\* \* \*

عَلَىٰ هَاذَا ٱلنَّمَطِ يَجِبُ أَنْ تُفَسَّرَ كُلُّ أَوْصَافِهِ ﷺ؛ فَهِيَ بِمَجْمُوْعِهَا طَابَعٌ إِلَاهِيٍّ عَلَىٰ حَيَاتِهِ ٱلشَّرِيْفَةِ ، يُثْبِتُ لِلدُّنْيَا بِكُلِّ بُرْهَانَاتِ (١) ٱلْعِلْمِ وَٱلْفَلْسَفَةِ أَنَّهُ ٱلإِنْسَانُ ٱلأَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ الْإِنْسَانُ ٱلأَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ ٱلْأَقْدَرُ ، وَأَنَّهُ ٱلأَقْوَىٰ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ بَرَاهِينِ » بَدَلًا مِنْ : ﴿ بُرْهَانَاتِ » .

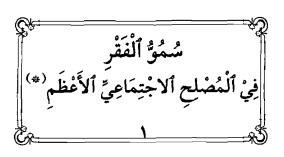

كَانَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ مَا يَصِفُ ٱلتَّارِيْخُ مِنَ ٱلْفَقْرِ وَٱلْقِلَّةِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ بِطَبِيْعَتِهِ فَوْقَ ٱلاَسْتِغْنَاءِ ، فَهُو فَقِيْرٌ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُوْصَفَ بِٱلْفَقْرِ ، وَلَا تَنَالُهُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلنَّفْسِيَّةُ ٱلَّتِيْ تَعْلُو بِعَرَضٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَتَنْزِلُ بِعَرَضٍ ، فَمَا كَانَتْ بِهِ خَلَّةٌ تُحْدِثُ هَدْمًا فِيْ ٱلْحَيَاةِ فَيُرَمِّمَهَا ٱلْمَالُ ، وَلَا كَانَ يَتَحَرَّكُ فِيْ سَعْيِ يُنْفِقُ فِيْهِ مِنْ نَفْسِهِ ٱلْكَبِيْرَةِ لِيَجْمَعَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا كَانَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ ٱلْبَعِيْدِ وَٱلْقَرِيْبِ مِنْ طَمَعِ أَدْرِكَ أَوْ طَمَع أَخْفَقَ ، وَلَا نَظَرَ لِنَفْسِهِ فِيْ ٱلْحِسْبَةِ وَٱلتَّدْبِيْرِ لِتَدِرً الْبَعِيْدِ وَٱلْقَرِيْبِ مِنْ طَمَع أَدْرِكَ أَوْ طَمَع أَخْفَقَ ، وَلَا نَظُرَ لِنَفْسِهِ فِيْ ٱلْحِسْبَةِ وَٱلتَّدْبِيْرِ لِتَدِرً لِيَكُونَ وَالْقَرِيْبِ مِنْ طَمَع أَدْرِكَ أَوْ طَمَع أَخْفَقَ ، وَلَا نَظُرَ لِنَفْسِهِ فِيْ ٱلْحِسْبَةِ وَٱلتَّدْبِيْرِ لِتَدِرً مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِينَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدِّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدَّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدَّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدَّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدَّيْنَارِ مَعْنَىٰ ٱلدَّيْسِ وَلِيلَةً مُنْوَوِيَةً فِيْ صُوْرَةٍ تَصْعُرُ عَلَىٰ قَدْرٍ مِنَ ٱلضَّغَىٰ ؟ وَٱلْمَعْنَىٰ ٱلْحَيْ لِلْفَقْرِ مِنَ ٱلْمَالِ هُو إِبْرَازُ ٱلنَفْسِ فَيْ مُورَةٍ تَصْعُرُ عَلَىٰ قَدْرٍ مِنَ ٱلضَّيْقِ وَٱلْعُسْرَةِ .

إِنَّ فَقْرَهُ ﷺ كَانَ مِنْ أَنَّهُ يَتَّسِعُ فِي ٱلْكَوْنِ لَا فِي ٱلْمَالِ، فَهُو فَقْرٌ يُعَدُّ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ٱلْمَالِ، فَهُو فَقْرٌ يُعَدُّ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ٱلْمَالِ، فَهُو فَقْرٌ يُعَدُّ مِنْ مُعْجِزَةً فِي حَقِيْقَتِهِ مُعْجِزَةً وَعُلْ سَبَقَتْ وَالْاجْتِمَاعِيَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ، وَقَدْ سَبَقَتْ تَوَاضَعَتْ وَقَدْ بَهِ وَمِنْ أَيْنَ تَدَبَّرْ تَهُ رَأَيْتِهُ فِي حَقِيْقَتِهِ مُعْجِزَةً فِيْهَا ٱلْحَقَائِقُ ٱلنَّفْسِيَّةُ وَٱلاجْتِمَاعِيَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ، وَقَدْ سَبَقَتْ رَمَنَهَا بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا ، وَهِي ٱلْيَوْمَ تُثْبِتُ بِٱلْبُرْهَانِ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ فِي صِفَةِ نَفْسِهِ : « إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ » . [أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ؛ « المستدرك » للحاكم ، رقم: ١٠٠/١٠٠] .

نَحْنٌ فِيْ عَصْرٍ تَكَادُ ٱلْفَضِيْلَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ فِيْهِ تَلْحَقُ بِٱلأَلْفَاظِ ٱلتَّارِيْخِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَدُلُّ عَلَىٰ مَا كَانَ قَدِيْمًا . . . بَلْ عَادَتْ كَلِمَةً مِنْ كَلِمَاتِ ٱلشَّعْرِ تُرَادُ لِتَحْرِيْكِ ٱلنَّسِيْمِ ٱللُّغُوِيِّ ٱلرَّاكِدِ فِيْ أَلْكَانِ قَدِيْمًا . . . بَلْ عَادَتْ كَلِمَةً مِنْ كَلِمَاتِ ٱلشَّعْرِ تُرَادُ لِتَحْرِيْكِ ٱلنَّسِيْمِ ٱللُّغُويِّ ٱلرَّاكِدِ فِيْ أَلْخَيَالِ ، كَمَا تَقُولُ : ٱلسَّحَابُ ٱلأَزْرَقُ ، وَٱلْفَجْرُ ٱلأَبْيَضُ ، وَٱلشَّفَقُ ٱلأَحْمَرُ ،

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة ، العدد : ٥٤ ، ٥ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٣ هـ = ١٦ يوليو/تموز سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١١٦٥ . ١١٦٧ .

وَٱلتَّطَارِيْفُ ٱلْوَرْدِيَّةُ عَلَىٰ ذَيْلِ ٱلشَّمْسِ . وَأَصْبَحَ ٱلنَّاسُ يَنْظُرُ أَكْثَرُهُمْ إِلَىٰ أَكْثَرِهِمْ بِأَعْيُنِ فِيْهَا مَعْنَى وَخْشِيُّ لَوْ لُمِسَ لَضَرَبَ أَوْ طَعَنَ أَوْ ذَبَحَ .

وَعَمِلَتِ ٱلْمَدَنِيَةُ أَعْمَالَهَا فَلَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أَنْ أَخْرَجَتِ ٱلشَّكْلَ ٱلشَّعْرِيَّ لإِنْسَانِهَا ٱلْفَتِّيِّ مُتَهَافِتًا تَرَفًا(١) ، وَنِعْمَةً ، وَآفْتِنَانَا بَيْنَ ذَلِكَ ، مِنْ أَيْسَرِ ٱلْحَلَالِ إِلَىٰ ٱلْفَظِيْعِ ٱلْمُتَفَاحِشِ فِيْ الْهَبَاحَةِ ؛ فَكَأَنَّمَا وَضَعَتِ ٱلْمَدَنِيَّةُ عَقْلًا فِيْ وَحْشِ ، فَجَاءَ وَقَدْ زَاغَتْ (٢) فِيْهِ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنْ الْإِبَاحَةِ ؛ فَكَأَنَّمَا نَزَعَتْ عَقْلًا مِنْ إِنْسَانِهَا ٱلْفَقِيْرِ ، فَكَأَنَّمَا نَزَعَتْ عَقْلًا مِنْ إِنْسَانِ ، فَجَاءَ وَقَدْ ضَلَّتُ (٣) فِيْهِ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنْ الْمَسَانِ ، فَجَاءَ وَقَدْ ضَلَّتُ (٣) فِيْهِ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ ؛ وَكَانَ مَعَ ٱلأَوَّلِ سَرَفُ ٱلْهَوَىٰ { بِٱلطَّبِيْعَةِ } ، فَكَانَ مَعَ ٱلأَوَّلِ سَرَفُ ٱلْهَوَىٰ { بِٱلطَّبِيْعَةِ } ، وَكَانَ مَعَ ٱلأَوَّلِ سَرَفُ ٱلْهَوَىٰ { بِٱلطَّبِيْعَةِ } ،

وَقَدْ أَصْبَحَ مِنْ تَهَكُّمِ ٱلْحَيَاةِ بِأَهْلِهَا أَنْ يَكُوْنَ ٱلْفَقِيْرُ فَقِيْرًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ صِنَاعَتُهُ فِيْ ٱلْمَدَنِيَّةِ عَمَلُ ٱلْغِنَىٰ لِلأَغْنِيَاءِ . . . وَأَنْ يَكُوْنَ ٱلْغَنِيُّ غَنِيًّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَمَلَهُ فِيْ ٱلْمَدَنِيَّةِ هُوَ صَنْعَةُ ٱلْفَقْرِ لِضَمِيْرِهِ !

وَخَرَجَتْ مِنْ هَانَا وَذَاكَ مَسَائِلُ جَدِيْدَةٌ فِي فَلْسَفَةِ ٱلْمُعَايَشَةِ ٱلإِنْسَائِيَةِ ٱلَّتِي يُسَمُّوْنَهَا « ٱلاجْتِمَاعَ » ؛ فَسُوَّالٌ آسْمُهُ « ٱلاشْتِرَاكِيَّةُ » ، يَسْأَلُ ٱلْقُوَّةَ أَنْ تَجْعَلَ صَاحِبَ ٱلْمَالِ مِنْ مَالِهِ كَالْمَرْأَةِ ٱلْمُطَلَّقَةِ مِنْ رَجُلِهَا . . . وَسُوَّالٌ ٱسْمُهُ « ٱلشُّيُوْعِيَّةُ » ، يَطْلُبُ مِنَ ٱلْقُوَّةِ أَنْ تُسلَطَ عَلَيْهِ ٱلطُّغْيَانُ فَٱنْقَلَبَتْ دَارُهُ سِجْنَهُ ، عَلَىٰ كُلِّ حَيِّ مَا يَجْعَلُهُ فِي قُوَاهُ كَصَاحِبِ ٱلدَّارِ سُلِّطَ عَلَيْهِ ٱلطُّغْيَانُ فَآنْقَلَبَتْ دَارُهُ سِجْنَهُ ، فَهُو يَتَأَلَّمُ مِنْ مَعْنَىٰ نِعْمَتِهِ بِمَعْنَىٰ شَقَائِهِ ، وَيَكُونُ أَغْيَظَ لَهُ أَنَّ رُوْحَ ٱلسِّجْنِ لَيْسَتْ شَيْئًا غَيْرَ رُوْحِ ٱلْبَيْتِ ؛ وَسُوَّالُ ٱسْمُهُ « ٱلْعَدَمِيَّةُ » ( نَا ) ، يَأْمُرُ ٱلْقُوَّةَ أَنْ تَجْعَلَ ٱلإِنْسَانَ كَٱلْحَيْوَانِ رُوْحِ ٱلْبَيْتِ ؛ وَسُوَّالُ ٱسْمُهُ « ٱلْعَدَمِيَّةُ » ( نَا ) ، يَأْمُرُ ٱلْقُوَّةَ أَنْ تَجْعَلَ ٱلإِنْسَانَ كَٱلْحَيْوَانِ ٱلْمُسْتَوْلِغِ فِيْمَا يَجِدُهُ مِنْ طَيِّبٍ وَخَبِيْتِ : لَا يُبَالِيْ ذَمًا وَلَا عَارًا ، وَلَيْسَ إِلَّا أَنَّهُ يَعِيْشُ لِيَمُوتَ الْمُسْتَوْلِغِ فِيْمًا يَجِدُهُ مِنْ طَيِّهٍ وَخَبِيْتٍ : لَا يُبَالِيْ ذَمًا وَلَا عَارًا ، وَلَيْسَ إِلَّا أَنَّهُ يَعِيْشُ لِيَمُوتَ الْمُدُونِ وَنَوْمًا . . . .

هَـٰذَا إِلَىٰ أَسْتِلَةٍ كَثِيْرَةٍ لَوْ ذَهَبْنَا نَعُدُّهَا وَنَصِفُهَا لَطَالَ بِنَا ٱلْقَوْلُ ، وَكُلُّهَا عَامِلَةٌ عَلَىٰ نَزْعِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « لإِنْسَانِهَا ٱلْغَنِيَ تَرَفًا » بَدَلًا مِنْ : « لإِنْسَانِهَا ٱلْغَنِّيِّ مُنَهَافِتًا تَرَفًا » .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلُ : ﴿ فَزَاغَتْ ﴾ بَدَلًّا مِنْ : ﴿ وَقَدْ زَاغَتْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ۚ فِيُّ ٱلْأَصْلُ : ﴿ فَضَلَّتْ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ فَجَاءَ وَقَدْ ضَلَّتْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ٱلْفَوْضُوِيَّةُ وَمَا هُوَ فِيْ مَعْنَاهَا مِنْ طَيْشِ ٱلنَّزْعَةِ { ٱلإِنْسَانِيَّةِ } .

ٱلشُّعُوْرِ ٱلْعَقْلِيِّ مِنَ ٱلْحَيَاةِ لِتَظْهَرَ أَسْخَفَ مِمَّا هِيَ ، وَأَقْبَحَ مِمَّا كَانَتْ ؛ حَتَّىٰ أَصْبَحَتِ ٱلشَّمْسُ ﴿ تَطْلُعُ ﴾ تَمْحُوْ لَيْلًا عَنِ ٱلْمَادَّةِ وَتُلْقِيْ لَيْلًا عَنِ ٱلنَّفْسِ ، فِيْ حِيْنِ أَنَّ ٱلدَّيْنَ وَٱلْإِنْسَانِيَّةَ لَا يَعْمَلَانِ غَيْرَ بَثَ هَاذَا ٱلنُّوْرِ ٱلْعَقْلِيِّ فِيْ ٱلأَشْيَاءِ وَٱلْمَعَانِيْ لِتَظْهَرَ ٱلْحَيَاةُ مُضِيْئَةً مُلْتَمِعَةً ، فَتُصْبِحُ أَوْضَحَ مِمَّا هِيَ فِيْ نَفْسِهَا ، وَأَجْمَلَ مِمَّا هِيَ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ .

فِيْ مِثْلِ هَاذِهِ ٱلنَّزَعَاتِ ٱلْمُتَقَاتِلَةِ ٱلَّتِيْ صَعِدَتْ بِٱلْفَلْسَفَةِ وَنَزَلَتْ ، وَجَعَلَتْ مِنَ ٱلْعِلْمِ فِيْ صَدْرِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ مِلْءَ سَمَاءٍ مِنَ ٱلْغُيُوْمِ بِسَوَادِهَا وَرَغْدِهَا وَصَوَاعِقِهَا ، وَتَرَكَّتِ ٱلْعَالَمَ يَضُجُ صَدْرِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ مِلْءَ سَمَاءٍ مِنَ ٱلْغُيُوْمِ بِسَوَادِهَا وَرَغْدِهَا وَصَوَاعِقِهَا ، وَتَرَكَّتِ ٱلْعَالَمَ يَضُجُ ضَجِيْجَهُ ٱلْمُزْعِجَ فِيْ قَلْبِ كُلِّ حَيِّ حَتَّىٰ لَتُذَاعُ ٱلْهُمُومُ إِلَىٰ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ إِذَاعَةَ ٱلأَصْوَاتِ إِلَىٰ أَسْمَاعِهِمْ فِيْ « ٱلرَّادْيُو » . . . فِيْ مِثْلِ هَاذَا ٱلْبَلَاءِ ٱلْمَاحِقِ تَتَلَقَّتُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ إِلَىٰ ٱلتَّارِيْخِ تَسْمَاعِهِمْ فِيْ « ٱلرَّادْيُو » . . . فِيْ مِثْلِ هَاذَا ٱلْبَلَاءِ ٱلْمَاحِقِ تَتَلَقَّتُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ إِلَىٰ ٱلتَّارِيْخِ تَسْلَلُهُ وَرُسًا مِنَ ٱلْكَمَالِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ الْقَدِيْمِ تَطِبُّ مِنْهُ لِهَاذِهِ ٱلْمُحَمَّقَاتِ ٱلْجَدِيْدَةِ ، وَلَوْ عَلِمَتْ لَكُمَاكُ أَنْ وَصْفِهِ ٱلْإِنْسَانِيَّةٍ هُو « مُحَمَّدٌ » ﷺ ، ٱلَذِيْ لَنْ يَبْلُغَ لَوْ يَعْلِمِ أَلْمَانِيَّةٍ هُو « مُحَمَّدٌ » ﷺ ، ٱلذِيْ لَنْ يَبْلُغَ أَحَدُ فِيْ وَوْلِهِ : « إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهُذَاةٌ » .

\* \* \*

هَـٰذَا ٱلْمُصْلِحُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ ٱلأَعْظَمُ يُلْقِيْ فَقْرَهُ ٱلْيَوْمَ دَرْسًا عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ٱلْعِلْمِيَّةِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ ، لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا فِكْرٍ ، وَلَـٰكِنْ بِأَخْلَاقِهِ وَعَمَلِهِ وَسِيْرَتِهِ ؛ إِذْ لَيْسَ ٱلْمُصْلِحُ مَنْ فَكَّرَ وَكَتَبَ ، وَوَعَظَ وَخَطَبَ ، وَلَـٰكِنَ بِأَخْلَاقِهِ ٱلَّذِي تَلْتَمِسُهُ ٱلْفِكْرَةُ ٱلْعَظِيْمَةُ لِتَحْيَافِيْهِ ، وَتَجْعَلَ لَهُ عُمْرًا وَوَعَظَ وَخَطَبَ ، وَلَـٰكِنَّ الْعَظِيْمُ ٱلَّذِي تَلْتَمِسُهُ ٱلْفِكْرَةُ ٱلْعَظِيْمَةُ لِتَحْيَافِيْهِ ، وَتَجْعَلَ لَهُ عُمْرًا وَوَعَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَّا عُمْرًا ذِهْنِيًّا مَحْضًا ، نَمُرُ فِيهِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْإِلَهِيَّةُ لِتَظْهَرَ لِلنَّاسِ إِلَهِيَّةُ مُفْسَرَةً . وَكُلُّ حَيَاتِهِ ﷺ دُرُوْسٌ مُفَنَّنَةٌ مُخْتَلِفَةُ ٱلْمَعَانِيْ ، وَلَكِنَّهَا فِيْ جُمْلَتِهَا تُخَاطِبُ ٱلْإِنْسَانَ عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ بِهَانِهِ ٱلْجُمْلَةِ : أَيُّهَا ٱلْحَيُّ ! إِذَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ هُنَا فَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُنَاكَ ، أَلْإِنْسَانَ عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ بِهَانِهِ ٱلْجُمْلَةِ : أَيُّهَا ٱلْحَيُّ ! إِذَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ هُنَا فَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُنَاكَ ، وَإِذَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلرُّجُولَةِ أَنْ الرَّجُلَ يَعْرِفُ وَيُذرِكُ ، فَهُو بِذَلِكَ وَرَاءَ ٱلبَصِيْرَةِ فَلَا تَكُنْ أَنْتَ فِي ٱلطُّفُولَةِ ٱلنَّزِقَةِ ، فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ يَعْرِفُ وَيُدرِكُ ، فَهُو بِذَلِكَ وَرَاءَ ٱلبَصِيْرَةِ فَلَا تَكُنْ أَنْتَ فِي ٱلطُفُولَةِ ٱلنَّزِقَةِ ، فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ يَعْرِفُ وَيُدرِكُ ، فَهُو بِذَلِكَ وَرَاءَ ٱلبَصِيْرَةِ فَلَا تَكُنْ أَنْتَ فِي ٱلطُفْلُ يَجْهَلُ وَلَا يَعْرِفُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا بِعَيْنَئِهِ ، فَهُو وَرَاءَ ٱلْوَهْمِ ، وَمِنْ ثَمَّ الْحَقِيْقَةِ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلطَّفْلِ يَجْهَلُ وَلَا يَعْرِفُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا بِعَيْنَئِهِ ، فَهُو وَرَاءَ ٱلْوَهْمِ ، وَمِنْ ثَمَّ الشَّيْفَةُ فِي مِنْ لَكُونَ حَيَاتُهُ ٱلنَّفُسِيَّةُ ٱلطَّيْفِلَةُ فِيْ مِنْلِ طَيْسُهُ وَنَزَقُهُ ، وَإِيْفَارُهُ كُلَّ عَاجِلٍ وَإِنْ قَلَ ، وَعَمَلُهُ أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ ٱلنَّفْسِيَّةُ ٱلضَّيْفِلَةُ فِيْ مِنْلِ طَيْسُ مَعَاء وَمِسْمِهِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ أَبَدًا يَلْعَبُ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مَعًا . . .

أَيُهَا ٱلْحَيُّ ! إِذَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ هُنَا فَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُنَاكَ ، أَيْ : ٱلْحَيَاةُ فِيْ ذَاتِكَ ٱلدَّاخِلِيَّةِ وَقَانُونِ كَمَالِهَا ، فَإِذَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَ لِلأَرْضِ مَعْنَى سَمَاوِيًّا مِنْ ذَاتِكَ فَهَاذَا هُوَ ٱلْجَدِيْدُ دَاثِمًا فِيْ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَنْتَ بِذَلِكَ عَائِشٌ فِيْ ٱلْفَرِيْبِ ٱلْقَرِيْبِ مِنَ ٱلرُّوْحِ ، وَأَنْتَ بِهِ شَيْءٌ وَأَنْتَ بِهِ شَيْءٌ إِلَاهِيُّ ؛ وَإِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ وَعِشْتَ فِيْ دَمِكَ وَأَعْصَابِكَ فَهَاذَا هُوَ ٱلْقَدِيْمُ دَائِمًا فِيْ ٱلْحَيْوانِيَّةِ ، وَأَنْتَ بِدَسُنَ فِيْ ٱلْحَيْوانِيَّةِ ، وَأَنْتَ بِدَيْدِ مِنَ ٱلنَّهُ إِلَى عَائِشٌ فِيْ ٱلْبَعِيْدِ مِنَ ٱلنَّفْسِ ، وَأَنْتَ بِهِ شَيْءٌ أَرْضِيٌّ كَٱلْحَجَرِ وَٱلتُرَابِ .

هُنَا ، أَيْ : فِيْ ٱلْإِرَادَةِ ٱلَّتِيْ فِيْكَ وَحْدَكَ . وَلَا هُنَاكَ ، أَيْ : فِيْ ٱلْخَيَالِ ٱلَّذِيْ هُوَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ . وَهُنَا ، فِيْ أَخْلَاقِكَ وَفَضَائِلِكَ ٱلَّتِيْ لَا تَدْفَعُكَ إِلَىٰ طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ بِعَيْنِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ ٱلْهِدَايَةِ وَٱلْحِكْمَةِ ؛ وَلَيْسَ هُنَاكَ ، فِيْ أَمْوَالِكَ وَمَعَايِشِكَ ٱلّتِيْ تَجْعَلُكَ كَٱللَّصِّ مُنْدَفِعًا إِلَىٰ كُلِّ طَرِيْقٍ مَتَىٰ كَانَ هُو بِعَيْنِهِ طَرِيْقًا إِلَىٰ نَهْبَةٍ أَوْ سَرِقَةٍ . هُنَا ، فِيْ ٱلرُّوْحِ ، إِذْ تَشْعُرُ ٱلرُّوْحُ أَنْهَا مَوْجُوْدَةً ، ثُمَّ تَعْمَلُ لِتُنْبِتَ أَنْهَا شَاعِرَةٌ بِوَجُوْدِهَا ، مَاضِيَةٌ إِلَىٰ الْمُوتِ الإِنْسَانِيُّ عَلَىٰ سُنَةِ ٱلنَّقُسِ ٱلْخَالِدَةِ ؛ وَلَيْسَ هُنَاكَ فِيْ مَصِيْرِهَا ، مُنتَهِيةٌ بِجَسَدِهَا إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ٱلإِنْسَانِيُّ عَلَىٰ سُنَةِ ٱلتَّفْسِ ٱلْخَالِدَةِ ؛ وَلَيْسَ هُنَاكَ فِيْ مُصِيْرِهَا ، مُنتَهِيةٌ بِجَسَدِهَا إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ٱلإِنْسَانِيُّ عَلَىٰ سُنَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلْخَالِدَةِ ؛ وَلَيْسَ هُنَاكَ فِيْ الْحِسِّ ، إِذْ يَتَعَلَقُ ٱلرِّوْحُ أَلَهُ الْمَوْتِ ٱلإِنْسَانِيُّ عَلَىٰ سُنَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلْخَالِدَةِ ؛ وَلَيْسَ هُنَاكَ فِي الْحِسِّ ، إِذْ يَتَعَلَقُ ٱلْحِسُّ بِمَا يَتَقَلَّبُ عَلَىٰ ٱلْجِسْمِ ، فَهُو مُهُاتَجٌ لِشُعُورِهِ بِوَشْكِ فَنَائِهِ ، فَلَا أَلْحِسُ ، إِذْ يَتَعَلَقُ ٱلْحِسُ بِمَا يَتَقَلَّبُ عَلَىٰ ٱلْجِسْمِ ، فَهُو مُهُتَاجٌ لِشُعُورِهِ بِوَشْكِ فَنَائِهِ ، فَلَا أَلْحَوْدِ الْحَرْقِ الْعَيْقِ الْنَيَةِ . وَهُو مُثْتَه بِجِسْمِهِ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ٱلْحَوْقِ إِلَىٰ الْمَوْتِ ٱلْحَوْقِ إِنْ نَالَ أَوْ لَمْ يَنَلُ ، وَهُو مُثْتَه بِجِسْمِهِ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ٱلْحَوْقِ إِنَالَهُ إِنْ نَالَ أَوْ لَمْ يَنَلُ ، وَهُو مُثْتَه بِجِسْمِهِ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ٱلْحَوْقِ الْحَالِيَةِ .

أَيُّهَا ٱلْحَيُّ ! إِذَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ هُنَا فَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُنَاكَ .

\* \* \*

إِنَّ ٱلْحَكِيْمَ ٱلَذِي يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ ٱلأَشْيَاءِ فَيَتَعَرَّفُ أَسْرَارَهَا ، لَا تَكُونُ لَهُ حَيَاةُ ٱلَّذِيٰ يَتَعَلَّقُ بِظَاهِرِهَا وَلَا أَخْلَاقُهُ وَلَا نَظْرَتُهُ ؛ هَلذَا ٱلأَخِيْرُ هُوَ فِيْ نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ لَهُ مَظْهَرُ ٱللَّمْ وَخِدَاعُهَا عَنِ ٱلْحَقِيْقَةِ ؛ وَذَلِكَ ٱلأَوَّلُ هُو نَفْسُهُ سِرٌّ مِنَ ٱلأَسْرَارِ لَهُ رَوْعَةُ ٱلسِّرِ وَكَشْفُهُ عَنِ ٱلْحَقِيْقَةِ . وَلِهَاذَا كَانَ فِيْ حَيَاةِ ٱلأَنْبِيَاءِ وَٱلْحُكَمَاءِ مَا لَا يُطِيْقُهُ ٱلنَّاسُ وَلَا يَضْبِطُونَهُ إِذَا تَكَلَّفُوهُ ، بَلْ يَنْخَرِقُ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ مِنْهُ ٱلْعَجْزُ ٱلْغَلَطُ ، وَيَحْدُثُ مِنَ ٱلْغَلَطِ ٱلزَّلُ .

وَنَظْرَةُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْوُجُوْدِ نَظْرَةٌ شَامِلَةٌ مُدْرِكَةٌ لِحَقِيْقَةِ ٱللَّا نِهَايَةِ ، فَيَرَىٰ بِدَايَةَ كُلِّ شَيْءٍ مَادِّيِّ هِيَ نِهَايَتُهُ فِيْ ٱلتَّوَّ وَٱللَّحْظَةِ ، فَلَا وُجُوْدَ لَهُ إِلَّا عَارِضًا مَارًا ، فَهُوَ فِيْ ٱعْتِبَارِهِ مَوْجُوْدٌ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ ، مُبْتَدِىءٌ مُثْتَهِ مَعًا ؛ وَبِذَلِكَ تَبْطُلُ عِنْدَهُ ٱلأَشْيَاءُ ٱلْمَادِّيَةُ وَتَأْثِيْرُهَا ، فَلَا تَتَصِلُ بِنَفْسِهِ ٱلْعَالِيَةِ إِلَّا مِنْ أَضْعَفِ جِهَاتِهَا ، وَيَجِدُ لَهَا ٱلنَّاسُ فِيْ حَيَاتِهِمُ ٱلشَّجَرَةَ وَٱلْفَرْعَ وَٱلنَّمَرَةَ ، وَمَا لَهَا عِنْدَهُ هُوَ جَذْرٌ وَلَا فَرْعٌ ؛ وَبِهَاذَا لَمْ يَفْتِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ .

وَكَانَتِ ٱلدُّنْيَا تَطُوْلُ ٱلنَّاسَ وَتَتَقَاصَرُ عَنْهُ ، وَكَانَتْ مُنْقَطِعَةَ ٱلنَّمَاءِ وَهُوَ ذَاهِبُ فِي نُمُوَّهِ
ٱلرُّوْحِيِّ ، وَكَأَنَّمَا هُوَ صُوْرَةٌ أُخْرَىٰ مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ؛ فَكِلَاهُمَا لَمَسَ بِنَفْسِهِ ٱلْحَيَاةَ جَدِيْدَةً خَالِيَةً مِمَّا جَمَعَ فِيْهَا ٱلزَّمَنُ وَأَهْلُهُ مِنْ طَمَعٍ وَشَرَهٍ ، وَجَاءَ آدَمُ لِيُعْطِيَ ٱلأَرْضَ نَاسَهَا مِنْ صُلْبِهِ ، وَجَاءَ مُحَمَّدٌ لِيُعْطِيَ ٱلنَّاسَ قَوَانِيْنَهُمْ مِنْ فَضَائِلِهِ ؛ فَآدَمُ بِشَخْصِهِ هُوَ دُنْيًا بُعِثَتْ لِتَتَعَظِمَ .

وَمَاذَا يُغْهَمُ مِنَ ٱلْفَلْسَفَةِ ٱلأَخْلَافِيَّةِ ٱلنَّبُوِيَّةِ ٱلْعَظِيْمَةِ ؟ يُغْهَمُ مِنْهَا أَنَّ ٱلشَّهَوَاتِ خُلِقَتْ مَعَ ٱلإِنْسَانَ ٱلصَّحِيْحَ ٱلَّذِيْ لَمْ تُزُوّرُهُ ٱلإِنْسَانَ ٱلصَّحِيْحَ ٱلَّذِيْ لَمْ تُزُوّرُهُ ٱللَّهُ نَيْحَكُمُ فِيْهَا ؛ وَأَنَّ ٱلإِنْسَانَ ٱلصَّحِيْحَ ٱلَّذِيْ لَمْ تُزُورُهُ ٱللَّهُ نَيْحِكُمُ فِيْهَا وَمَا مُومَ أَغْلَىٰ حَتَّىٰ يُعُوهُ وَمَا يُصْرِحَ فِيْ حُكُمِ ٱلنُّورِ وَٱلْطِلَاقِهِ وَحُرِّيَّتِهِ ، وَلَا يَتْكَمِشُ فَيَحْصُوهُ جِسْمِهُ إِلَىٰ مَا هُو اَلْفَلَاقِهِ وَحُرِّيَّتِهِ ، وَلَا يَتْكَمِشُ فَيَحْصُوهُ جِسْمُهُ فِي غَلَيَاتِهِ وَضَرُورَاتِهِ فَيَرْتَدُ إِلَىٰ مَا هُو أَسْفَلَ أَسْفَلَ حَتَّىٰ يَعُودَ فِي حُكُم ٱلتُوابِ وَأَسْرِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ . فَٱلْفَقُرُ وَمَا إِلَىٰ مَا هُو أَسْفَلَ أَسْفَلَ حَتَّىٰ يَعُودَ فِي حُكُم ٱلتُوابِ وَأَسْرِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ . وَٱلْفَقْرُ وَمَا إِلَىٰ مَا هُو أَسْفَلَ أَسْفَلَ حَتَّىٰ يَعُودَ فِي حُكُم ٱلتُوابِ وَأَسْرِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ . وَٱلزَّهُ وَمَا إِلَىٰ مَا هُو أَلْتُهُ وَاللَّهُ وَمَا إِلَىٰ مَا هُو أَلْتُهُ وَيَتَهُ إِلَىٰ هَا اللَّوْرَانِيَةِ حَالًا بَعْدَ حَالٍ ، وَشَيْتًا بَعْدَ شَيْء ، لِيُضِيْء هُو إِلَىٰ مَا هُو اللَّيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ

وَلَا يُسَمَّىٰ فَقْرُهُ ﷺ زُهْدًا كَمَا يَظُنُّ ٱلضَّعَفَاءُ مِمَّنْ يَتَعَلَّقُوْنَ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلتَّارِيْخِ ، وَلَا يُحَقِّقُوْنَ أُصُوْلَهُ ٱلتَّفْسِيَّةَ ؛ وَأَكْثَرُهُمْ يَقْرَأُ ٱلتَّارِيْخَ ٱلنَّبَوِيِّ بِأَرْوَاحٍ مُظْلِمَةٍ تُرِيْهِمْ مَا تُرِي ٱلْعَيْنُ إِنْ مَا أَخْتَلَطَ ٱلظَّلَامُ وَلَبِسَ ٱلأَشْيَاءَ فَتَرَاءَتْ مُجْمَلَةً لَا تَفْصِيْلَ لَهَا ، مُفْرَغَةً لَا تَبْيِيْنَ فِيْهَا ؛

وَمَا بِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، غَيْرَ أَنَّهَا تَتَرَاءَىٰ فِيْ بَقِيَّةٍ مِنَ ٱلْبَصَرِ لَا تَغْمُوُهَا .

وَهَلِ ٱلزُّهْدُ إِلَّا أَنْ تَطْرُدَ ٱلْجِسْمَ عَنْكَ وَهُوَ مَعَكَ ، وَتَنْصَرِفَ عَنْهُ وَهُوَ بِكَ مُتَعَلِّقٌ ؟ فَتِلْكَ سُخْرِيَةٌ وَمُثْلَةٌ ، وَهِيَ فِيْ رَأْبِيْ تَشْوِيْهٌ لِلْجِسْمِ بِرُوْجِهِ ، وَقَدْ تَنْعَكِسُ فَتَكُوْنُ مِنْ تَشْوِيْهِ لَلْجِسْمِ بِرُوْجِهِ ، وَقَدْ تَنْعَكِسُ فَتَكُوْنُ مِنْ تَشْوِيْهِ ٱللَّوْرِ ، أَمْ هُوَ ٱلرُّوحِ بِجِسْمِهَا ؛ فَلَيْسَ يَعْلَمُ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ : أَذَاكَ تَفْسِيْرٌ لِإِنْسَانِيَّةِ ٱلزَّاهِدِ بِٱلنُّوْرِ ، أَمْ هُوَ تَفْسِيْرٌ بِٱلتُّوْرِ ، . . .

وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ مَعْلِكُ ٱلْمَالَ وَيَجِدُهُ ، وَكَانَ أَجْوَدَ بِهِ مِنَ ٱلرَّيْحِ ٱلْمُرْسَلَةِ ، وَلَا كَنْ عَمَلُهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَمَلُهُ مَنْ عَمَلُهُ مَنْ عَمَلُهُ مَنْ عَمَلُهُ مَنْ عَمَلُهُ مَنْ مَعْلِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ عَمَلُهُ مَرْجَمَةً لإحْسَاسِهِ الرُوْحِيِّ ؛ فَهُو رَسُولُ تَعْلِيْمِيُّ ، قَلْبُهُ ٱلْعَظِيمُ فِي ٱلْقَوَانِيْنِ ٱلْكَثِيرَةِ مِنْ وَاجِبَاتِهِ ، وَهُو يُرِيْدُ الرُوْحِيِّ ؛ فَهُو رَسُولُ تَعْلِيْمِيُّ ، قَلْبُهُ ٱلْعَظِيمُ فِي ٱلْقَوَانِيْنِ ٱلْكَثِيرَةِ مِنْ وَاجِبَاتِهِ ، وَهُو يُرِيْدُ إِثْبَاتَ وَحْدَةِ ٱلإِنْسَانِيَةِ ، وَأَنَّ هَاذَا ٱلإِنْسَانَ مَعَ ٱلْمَادَةِ ٱلصَّامِتَةِ ٱلْعَمْيَاءِ مَاذَةٌ مُفَكِّرَةٌ مُمَيَّرَةٌ ، وَأَنَّ هَاللَّهُ وَنَ الْمُؤْمِنُ أَخُوالَ ٱلْحَيَاةِ فَلَا يَثْبُتُ بِإِزَائِهَا شَيْءٌ عَلَىٰ شَيْئِيتِهِ ، إِذِ وَأَنَّ الدِّيْنَ فُوةٌ رُوْحِيَةٌ يَلْقَىٰ بِهَا ٱلْمُؤْمِنُ أَحْوَالَ ٱلْحَيَاةِ فَلَا يَثْبُتُ بِإِزَائِهَا شَيْءٌ عَلَىٰ شَيْئِيتِهِ ، إِذِ وَأَنَّ الدِّيْنَ فُوةٌ رُوحِيَةٌ يَلُقَىٰ بِهَا ٱلْمُؤْمِنُ أَحْوَالَ ٱلْحَيَاةِ فَلَا يَثْبُتُ بِإِزَائِهَا شَيْءٌ عَلَىٰ شَيْئِيتِهِ ، إِذَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ ثَمَ مَنْ مُعْمَا مُ اللَّهُ وَلَا لَمُ مَا يَنْتَهِيْ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَا لَا يَنْتَهِيْ .

وَمَا قِيْمَةُ ٱلْعَقِيْدَةِ إِلَّا بِصِدْقِهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَأَكْثُرُ مَا يَصْنَعُ هَاذَا ٱلْمَالُ : إِمَّا ٱلْكَذِبِ ؛ وَلِهَاذَا تَنَزَّهَ ٱلنَّبِيُ وَعَيْقَا مِن النَّعَلُّقِ بِهِ ، وَزَادَهُ بُعْدًا مِنْهُ أَنَّهُ نَبِيُ ٱلْإِنْسَانِيَةِ وَمَعْلُهَا ٱلْأَعْلَىٰ ، فَحَبَاتُهُ ٱلشَّرِيْفَةُ لَيْسَتْ كَمَا نَرَىٰ فِي ٱلنَّاسِ : إِيْجَادًا لِحَلِّ مَسَائِلِ آلْفُرْدِ وَتَعْقِيْدًا لِمَسَائِلِ غَيْرِهِ ، وَلَا تَوَسُّعًا مِنْ نَاحِيَةٍ وَتَضْيِيْقًا مِنَ ٱلنَّاحِيةِ اللَّمْالِقِ مُنْصَوِفَةً إِلَىٰ لِحَرًىٰ ، وَلَا جَمْعًا مِنْ هُنَا وَمَنْعًا مِنْ هُنَاكَ ؛ بَلْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ ٱلرِّسَالَةِ مُنْصَوِفَةً إِلَىٰ الْفُورِي وَلَا جَمْعًا مِنْ هُنَا وَمَنْعًا مِنْ هُنَاكَ ؛ بَلْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ ٱلرِّسَالَةِ مُنْصَوِفَةً إِلَىٰ إِلْمُوْرِي وَلِا جَمْعًا مِنْ هُنَا وَمَنْعًا مِنْ هُنَاكَ ؛ بَلْ كَانَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ ٱلرِّسَالَةِ مُنْصَوِفَةً إِلَىٰ إِلْمُورِي وَيَعْلِيْمِ ٱلْجَمِيْعِ عَلَىٰ تَفَاوُتِهِمْ وَآخِيَلُوفِ مَرَاتِبِهِمْ كَيْفَ يَكُونُ اللَّيْمَةُ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ الْكَوْنِ ؛ وَبِهَالْمَا ٱلْعَقْلِ ٱلْكُونِيِّ ٱلسَّلِيْمِ ثَرَىٰ ٱلْمُوْمِنَ إِذَا الْمَالِيَةِ ، وَبِهَالْمَا ٱلْعُقْلِ ٱلْكُونِيِ ٱلسَّلِيْمِ ثَرَىٰ ٱلْمُؤْمِنَ إِذَا الْمَالِيْمِ أَلْكُونِي السَّلَيْمِ اللَّهُ مِنْ وَاجِبِهِ ٱلإِنْسَانِيِّ لَهُ أَلْمُومِنَ إِلَا أَنْ تَرْتَفِعُ بِطَبِيْعَتِهَا ، وَلِيَسَ فِيهُ عَنْ وَاجِبِهِ ٱلْأَمْونِ ٱللْفَقِلِ ؛ فَيَرْتَفِعُ وَتَتَهَاوَىٰ ، ويُصْبِحُ ٱلذَّهُ عِيْ قَانُونِ ٱلسُّمُو ، وَإِنَا ٱلْمُؤْمِنِ إِلَّا رُوحُ ٱلتُرَابِ .



قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : لَمْ يَمْتَلِئْ جَوْفُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ شِبَعًا قَطُّ ، وَإِنَّهُ كَانَ فِيْ أَهْلِهِ لَا يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلَا يَتَشَهَّاهُ ؛ إِنْ أَطْعَمُوهُ أَكَلَ ، وَمَا أَطْعَمُوهُ قَبِلَ ، وَمَا سَقَوْهُ شَرِبَ .

وَقَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ ٱلشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ . [ابن ماجه ، رقم : ٣٣٤٦] .

وَعَنْهَا : كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ٱلتَّمْرُ وَٱلْمَاءُ . [البخاري ، رقم : ٢٥٦٧ ؛ مسلم ، رقم : ٢٩٧٢] .

وَقَالَتْ : مَا رَفَعَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ قَطُّ غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءِ ، وَلَا ٱتَّخَذَ مِنْ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ ؛ لَا قَمِيْصَيْنِ ، وَلَا رِدَاءَيْنِ ، وَلَا إِزَارَيْنِ ، وَلَا زَوْجَيْنِ مِنَ ٱلنِّعَالِ

وَيُرْوَىٰ عَنْهَا ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدِيْ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدِ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيْرِ فِيْ رَفِّ لِيْ . [البخاري ، رقم : ٣١٩٧ ؛ مسلم ، رقم : ٢٩٧٣] .

وَقَالَتْ (١) : تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيِّ فِيْ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ . [الترمذي ، رقم : ١٢١٤ ؛ النسائي ، رقم : ٢٥٦١ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٤٣٩ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ٢١١٠ ، ٢٧١٩ ، ٣٧٣٨ ، ٣٣٩٩ ؛ الدارمي ، رقم : ٢٥٨٢ ] .

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ يَبِيْتُ ٱللَّيَالِيَ ٱلْمُتَنَابِعَةَ وَأَهْلَهُ طَاوِيًا لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً ، وَإِنَّمَا كَانَ خُبْزُهُمُ ٱلشَّعِيْرَ . [الترمذي ، رقم : ٢٣٦٠ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٣٣٤٧ ؛ «مسند أحمد » ، رقم : ٢٣٠٣ ، ٣٥٣٥] .

 <sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة » العدد : ٥٥، ١٢ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٣ يوليو/ تموز سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٢٠٣ ـ ١٢٠٥ .

<sup>(</sup>١) بل عن ابن عباس . بسّام .

وَعَنِ أَنَسِ (١) ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَقَالَ : " وَٱللهِ مَا أَمْسَىٰ فِيْ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ !» وَٱللهِ مَا قَالَهَا ٱسْتِقْلَالًا ﴿ لِذِكْرِ ٱللهِ ﴾ ، وَلَاكِنْ أَرَادَ أَنْ مِنْ طَعَامٍ ، وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ !» وَٱللهِ مَا قَالَهَا ٱسْتِقْلَالًا ﴿ لِذِكْرِ ٱللهِ ﴾ ، وَلَاكِنْ أَرَادَ أَنْ تَتَأَسَّىٰ بِهِ أُمَّتُهُ . [البخاري ، رقم : ٢٥٠٨ ؛ الترمذي ، رقم : ١٢١٥ ؛ النسائي ، رقم : ٢٢١٥ ؛ النسائي ، رقم : ٢٢٥٧ ، ابن ماجه ، رقم : ٢٤٣٧ ، ٢٤٣٧ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ١١٥٨٢ ، ١١٩٥٢ ، ٢٢٧٥٧ ،

وَعَنِ ٱبْنِ بُجَيْرٍ<sup>(۱)</sup> ، قَالَ : أَصَابَ ٱلنَّبِيَّ ﷺ جُوعٌ يَوْمًا ، فَعَمَدَ إِلَىٰ حَجَرِ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَا رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ؛ أَلَا رُبَّ مُكْرِمٍ نَفْسَهُ وَهُوَ مُهِيْنٌ لَهَا ؛ أَلَا رُبَّ مُهِيْنٍ نَفْسَهُ وَهُوَ مُكْرِمٌ لَهَا » . [أخرجه ابن سعد ، والبيهقي في « شعب الإيمان »] .

وَخُيْرَ ﷺ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ « أُحُدٍ » ذَهَبًا فَقَالَ : « لَا يَا رَبَّ ! أَجُوْعُ يَوْمًا فَأَدْعُوكَ ، وَأَشْبَعُ يَوْمًا فَأَحْمُوكَ ، وَمَ : ٢١٦٨٦ ؛ « مسند أحمد » ، رقم : ٢١٦٨٦ ] .

وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ وَيُكْثِرُ مِنْهُ: « ٱللَّهُمَّ أَخْيِنِيْ مِسْكِيْنَا ، وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنَا ، وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنَا ، وَآخَشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ ٱلْمَسَاكِيْنِ » . [الترمذي ، رقم : ٢٣٥٢ ؛ وابن ماجه ، رقم : ٤١٢٦ ؛ وه المستدرك » ، رقم : ٢٩٨/٧٩١١ .

\* \* \*

هَـٰذَا هُوَ سَيّدُ ٱلأُمَّةِ ، يُمْسِكُهُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ نَبِيًّا عَظِيْمًا مَا يُخْرِجُ غَيْرَهُ مِنْهَا ذَلِيْلًا مُحْتَقَرًا ، وَكَأَنَّمَا أَشْرَقَ صَفَاءُ نَفْسِهِ عَلَىٰ تُرَابِ ٱلأَرْضِ فَرَدَّهُ أَشِعَةَ نُورٍ ، عَلَىٰ حِيْنِ يُلْقِي ٱلنَّاسُ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلتُّرَابِ مِنْ ظَلَامٍ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَبْقَىٰ تُرَابًا بَلْ يَرْجِعُ ظَلَامًا ، فَكَأَنَّهُمْ ﴿ إِذْ يَمْشُونَ عَلَيْهِ ﴾ هَـٰذَا ٱلتُرَابِ مِنْ ظَلَامٍ أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَبْقَىٰ تُرَابًا بَلْ يَرْجِعُ ظَلَامًا ، فَكَأَنَّهُمْ ﴿ إِذْ يَمْشُونَ عَلَيْهِ ﴾ يَطُؤُونَ ٱلْمَجْهُونَ بِخَوْفِهِ وَرَوْعَتِهِ ؛ ثُمَّ لَا يَسْتَقِرُ ظَلَامًا بَلْ يَرْجِعُ آلَامًا ، فَكَأَنَّهُمْ يَنْبُتُونَ عَلَىٰ الْمَرْضِ لَا عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ؛ ثُمَّ لَا يَشْبُتُ آلَامًا بَلْ يَتَحَوَّلُ فَوْرَةً وَتَوَثُبُا تَكُونُ مِنْهُ نَزَوَاتُ ٱلْحُمْقِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأُصُولِ : « الحسن » .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأُصُولِ : « مُجير » وَصَوَابُهُ : ٱبنُ بُجَير ، أو أَبِي ٱلنُّجَيْرِ كَمَا صَحَّحَهُ الخطيبُ البغداديُ ؛
 راجع « الإصابة » لابن حجر العسقلاني ، ترجمة عثمان بن بُجَيْر .

وَٱلْجُنُوٰنِ فِي ٱلنَّفْسِ .

هَنُوُلَاءِ ٱلّذِيْنَ تَعِيْشُ أَنْفُسُهُمْ فِيُ ٱلتُّرَابِ، وَيَتَمَرَّغُونَ بِأَخْلَاقِهِمْ فِيْهِ، يَنْقَلِبُوْنَ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ مِنْ صُنْعِ ٱلتُّرَابِ نَاسًا دُوْدًا ﴿ كَطَنِعِ ٱلدُّوْدِ ﴾ لَا يَقَعُ فِيْ شَيْءِ إِلَّا أَفْسَدَهُ أَوْ قَدَّرَهُ ؟ أَوْ قَوْمًا سُوْسًا ﴿ كَطَبْعِ ٱلسُّوْسِ ﴾ لَا يَنَالُ شَيْئًا إِلَّا نَخَرَهُ أَوْ عَابَهُ ، فَهُمْ يُوْقِعُونَ ٱلْخَلَلَ فِيْ فَوْمًا سُوْسًا ﴿ كَطَبْعِ ٱلسُّوْسِ ﴾ لَا يَنَالُ شَيْئًا إِلَّا نَخَرَهُ أَوْ عَابَهُ ، فَهُمْ يُوقِعُونَ ٱلنِّخَلَلَ فِيْ فَوْمًا سُوسًا ﴿ كَطَبْعِ ٱلسُّوسِ ﴾ لَا يَنَالُ شَيْئًا إِلَّا نَخَرَهُ أَوْ عَابَهُ ، فَهُمْ يُوقِعُونَ ٱلنِّخَلَلَ فِيْ فَعَامُ أَنْفُسِهِمْ ، فَإِذَا هِي طَائِشَةٌ تُحَيِّلُ لَهُمْ كَأَنَمَا أَخْتَلَتْ نَوَامِيْسُ ٱلدُّنْيَا ، وَكَأَنَّ ٱللهِ قَبَضَهُمُ وَبَعَلَامُ مَعْ مَنْ عَدَاهُمْ ، وَٱبْتَلَاهُمْ عَلَىٰ مُسْكَةِ ٱلرِّزْقِ (١) فِالشَّهُوةِ وَبَسَطَةً عَيْرَهُمْ ، وَشَغَلَهُمْ وَفَرَعَ مَنْ عَدَاهُمْ ، وَٱبْتَلَاهُمْ عَلَىٰ مُسْكَةٍ ٱلرِّزْقِ (١) فِالشَّهُورَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَتَحَقَّقُ ، فَضَرَبَهُمْ مِنْهَا ثَمَرةٌ إِلَّا نَبَتَ غَيْرُهَا فِيْ مَكَانِهَا .

إِنَّ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ فَقْرِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنِيْدٌ حَاضِرٌ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ نَفْسَهُ فِيْ هَمِّ ٱلْفَقْرِ ، وَأَنَّهُ لَقِيَ ٱلْحَيَاةَ حَامِلًا لَا مَحْمُولًا ، وَٱسْتَقَرَّ فِيْهَا هَادِئًا لَا مُضْطَرِبًا ـ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُشِتُ لِلدُّنْيَا أَنَّهُ خُلِقَ وَبُعِثَ وَعَاشَ لِيَكُونَ دَرْسَا عَمَلِيًّا فِيْ حَلِّ ٱلْمُشْكِلَاتِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ أَنَهَا لَا تَتَعَقَّدُ بِطَبِيْعَتِهَا ، وَلَلكِنْ عَمَلِيًّا فِيْ حَلِّ ٱلْمُشْكِلَاتِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ أَنَهَا لَا تَتَعَقَّدُ بِطَبِيْعَتِهَا ، وَلَلكِنْ عَمَلِيًّا فِيْ حَلِّ ٱلْمُشْكِلَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ ، يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ أَنَهَا لَا تَتَعَقَّدُ بِطَبِيْعَتِهَا ، وَلَلكِنْ عِلْمَائِعِهِمْ فِيْهَا ؛ وَلَا تَسْتَمِرُ بِقُوتِهَا ، وَلَلكِنْ بِإِمْدَادِ قُواهُمْ لَهَا ؛ وَلَا تَسْتَمِرُ بِقُوتِهَا ، وَلَلكِنْ مِنْ شُوءِ أَثَرِهِمْ عَلَيْهَا ، وَسُوءَ وَلَلكِنْ مِنْ شُوءِ أَثَرِهِمْ عَلَيْهَا ، وَسُوء وَلَلكِنْ مِنْ شُوءِ أَثَرِهِمْ عَلَيْهَا ، وَسُوء نَظَرِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَلَهَا .

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلأَحَادِيْثَ ٱلَّتِي أَسْلَفْنَاهَا فَلَا تَقْرَأُهَا زُهْدًا وَتَقَلُّلًا ، وَلَا فَقُرًا وَجُوْعًا ، وَلَا أَفْرُ وَيُهَا وَاَعْتَبِرْهَا بِنَفْسِهِ آخْتِلَالًا وَحَاجَةً ، كَمَا تُتَرْجِمُهَا نَفْسُكَ أَوْ تُحِسُّهَا ضَرُوْرَتُكَ ؛ بَلِ ٱنْظُرْ فِيْهَا وَٱعْتَبِرْهَا بِنَفْسِهِ هُوَ ﷺ ، ثُمَّ ٱقْرَأُهَا شَرِيْعَةً ٱجْتِمَاعِيَّةً مُفَصَّلَةً عَلَىٰ طَبِيْعَةِ ٱلنَّفْسِ ، فَائِمَةً عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ نَفْسُ ٱلإِنْسَانِ مِنْ قُوَىٰ ٱلدُّنْيَا عَنَاصِرَهَا ٱلْحَيَوِيَّةِ ، لِتُعْطِيَ ٱلْحَيَاةَ مِنْ ذَلِكَ قُوَّةً عَنَاصِرِهَا .

وَٱلْحَيَاةُ ٱلْعَامِلَةُ غَيْرُ ٱلْحَيَاةِ ٱلْوَادِعَةِ ، هُمَا ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ ؛ فَأَمَّا ٱلأُوْلَىٰ فَهِيَ مَا وَصَفْنَا وَحَكَيْنَا ، وَأَمَّا ٱلنَّانِيَةُ فَهِيَ تَعَلَّلُ ٱلنَّعْمَةِ ، وَإِطْلَاقُ قَانُوْنِ ٱلتَّنَاسُلِ فِيْ ٱلْمَالِ يُنْمِيْ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَيَنْبُثُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ إِقَامَةُ ٱلْحَيَاةِ عَلَىٰ ٱلزِّيْنَةِ وَمُقَوِّمَاتِهَا ، وَقِيَامُ ٱلزَّيْنَةِ عَلَىٰ بَعْضًا ، وَيَنْبُثُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ ، ثُمَّ إِقَامَةُ ٱلْحَيَاةِ عَلَىٰ ٱلزِّيْنَةِ وَمُقَوِّمَاتِهَا ، وَقِيَامُ ٱلزَّيْنَةِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ﴿ مُسْكَةُ ٱلرِّزْقِ : ضِدُّ بَسْطَةِ ٱلرِّزْقِ ، أَيْ : ٱلضَّيْقُ وَالسَّعَةُ } .

ٱلْخِدَاعِ وَطَبَائِعِهِ ، فَيُقْبِلُ ٱلْمَرْءُ مِنْ دُنْيَاهُ عَلَىٰ مَا هُوَ جَدِيْرٌ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْهَا ، وَيُحِبُّ مِنْهَا مَا كَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُبَاغِضَهُ فِيْهَا . وَكُلُّ مَا رَأَيْتَ وَعَلِمْتَ فِيْ رَجُلٍ قُوَّتُهُ ٱلْقُوَّةُ فَهُوَ هُنَاكَ ؛ وَكُلُّ مَا عَلِمْتَ فِيْ رَجُلٍ قُوَّتُهُ ٱلْقُوَّةُ فَهُوَ هُنَاكَ ؛ وَكُلُّ مَا عَلِمْتَ وَرَأَيْتَ فِيْ أَنْنَىٰ قُوَّتُهَا ٱلضَّعْفُ فَهُوَ هُنَا .

فَالسَّوَادُ ٱلَّذِيْ ثَرَاهُ فِيْ فَقْرِهِ ﷺ هُو ٱلسَّوَادُ ٱلْحَيُّ ؛ سَوَادُ ٱللَّيْلِ حَوْلَ ٱلرُّوْحِ ٱلنَّجْمِيَةِ ٱلسَّاطِعَةِ ؛ وَذَلِكَ ٱلنُّوابُ هُو ٱلتُّرَابُ ٱلْحَيُّ ؛ تُرَابُ ٱلزَّرْعِ تَحْتَ ٱلنُّصْرَةِ وَٱلْخُضْرَةِ ؛ وَتِلْكَ ٱللَّالَّةِ ٱلسَّاطِعَةِ ؛ وَذَلِكَ ٱلإِفْلَالُ مِنْ فَهْمِ ٱللَّذَةِ ٱلنَّفُسِ ؛ وَذَلِكَ ٱلإِفْلَالُ مِنْ فَهْمِ ٱللَّذَةِ ٱلنَّفُسِ ؛ وَذَلِكَ ٱلإِفْلَالُ مِنْ فَهْمِ ٱللَّذَةِ هُو ٱللَّهُ وَقَعَةُ إِلَىٰ حُرِّيَةِ ٱلنَّفْسِ ؛ وَذَلِكَ ٱلإِفْلَالُ مِنْ فَهْمِ ٱللَّذَةِ هُو ٱللَّهُ مُنَا الْحَيْ السَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؛ وَذَلِكَ ٱلضِّيْقُ فِيْ حَيِّرِ ٱلْمَتَاعِ لِلرُّوحِ . وَبِالْجُمْلَةِ ٱلضِّيْقُ فِيْ حَيِّرِ ٱلْمَتَاعِ لِلرُّوحِ . وَبِالْجُمْلَةِ الْفَيْ اللَّهُ مِنْ الْمَادَةِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِنَفْيِ ٱلنَّقْصِ عَنِ ٱلْفَضِيلَةِ ، وَذَلِكَ ٱلاَحْتِقَارُ لِلْعَرَضِ فَلَكَ ٱلنَّقُصُ مِنَ ٱلْمَادَةِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِنَفْيِ ٱلنَّقْصِ عَنِ ٱلْفَضِيلَةِ ، وَذَلِكَ ٱلاَحْتِقَارُ لِلْعَرَضِ فَلَكَ ٱللَّوْلِ هُو ٱلْمَعْنَى ٱلرَّائِلِ هُو ٱلْمَعْنَى ٱلاَحْتَقَارُ لِلْعَرْفِ ٱلْفَانِيْ ٱلزَّائِلِ هُو ٱلْمَعْنَى ٱلاَحْتَقَارُ لِلْعَلِي ٱلْمَاقِيْ .

فَلَيْسَ هُنَاكَ خُبْزُ ٱلشَّعِيْرِ ، وَلَا ٱلْجُوعُ ، وَلَا رَهْنُ ٱلدُّرْعِ عِنْدَ ٱلْيَهُوْدِيِّ . كَلَّا ، كَلَّا ، بَلْ هُنَاكَ حَفِيْقَةٌ نَفْسِيَةٌ عَفْلِيَّةٌ ، ثَابِتَةٌ مُتَّزِنَةٌ ، قَائِمَةٌ بِعَنَاصِرِ هَا ٱلسَّامِيَة : مِنَ ٱلْيَقِيْنِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلْحِكْمَةِ ، إِلَىٰ ٱلرَّفْقِ وَٱلْحِلْمِ وَٱلتَّوَاضُعِ ، تُخْبِرُ هَلْهِ وَالدُّنْيَا ٱلْعِلْمِيَّةَ ٱلْفُلْسَفِيَّةَ ٱلْمُفَكِّرَةَ أَنَّ ذَلِكَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْعَظِيْمَ هُو ٱلرَّجُلُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ ٱلنَّامُ بِأَخْلَاقِهِ وَفَضَائِلِهِ ، وَهُو ٱلَّذِيْ بُعِثَ لِتَنْقِيْحِ غَرِيْزَةِ تَنَازُعِ ٱلْبُقَاءِ ، وَكُسْرِ هَلْذِهِ ٱلْحَيْوَانِيَّة ، وَقَمْعِ نَزَوَاتِهَا ، وَإِمَاتَةِ دَوَاعِيْهَا ، وَٱلسُّمُو بِخَوَاطِرِهَا ؛ فَهُو بِنَفْسِهِ صُورَةُ ٱلْكَمَالِ ٱلذِي بُعِثَ لِتَنْقِيْعِ لَا ٱلْخَيَالِيُّ . صُورَةُ ٱلْكَمَالِ ٱلذِي بُعِثَ لِتَحْقِيْقِيُ لَا ٱلْمُمْتَنِعُ ، وَٱلْحَقِيْقِيُ لَا ٱلْخَيَالِيُ .

لَيْسَ هُنَاكَ دِرْعٌ مَرْهُوْنَةٌ فِي ثَلَاثِيْنَ صَاعًا ، وَلَا ٱلْفَقُرُ ، وَلَا خُبُنُ ٱلشَّعِيْرِ . كَلَّا ، كَلَّا ، وَلَا مُنَاكَ تَقْرِيْرٌ أَنَّ ٱلنَّصْرَ فِيْ مَعْرَكَةِ ٱلْحَيَاةِ لَا يَأْتِيْ مِنَ ٱلْمَالِ وَٱلثَّرَاءِ وَٱلْمَتَاعِ ، وَلَـكِنْ مِنَ ٱلْمُعَانَاةِ وَٱلشَّدَةِ وَٱلصَّبْرِ ؛ وَأَنَّ ٱلتَّقَدُّمَ ٱلإِنْسَانِيَّ لَا يُبَاعُ بَيْعًا ، وَلَا يُؤْخَذُ هَوْنَا ؛ بَلْ هُوَ ٱلْمُعَانَاةِ وَٱلشَّدَةِ وَٱلصَّبْرِ ؛ وَأَنَّ ٱلتَّقَدُّمَ ٱلإِنْسَانِيَّ لَا يُبَاعُ بَيْعًا ، وَلَا يَتَعَلَّبُ الأَزْمَاتُ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ ٱلثَّيْوَاعِ بِالأَخْلَقِ ٱلَّتِيْ تَتَعَلَّبُ عَلَىٰ ٱلأَزْمَاتِ وَلَا تَتَعَلَّبُ الأَزْمَاتُ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ مَلْذَا ٱلْمَالَ وَهَلِذِهِ الشَّهُوَاتِ \_ فِيْ حَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ وَمَصَايِرِهَا \_ كَكُنُوزِ ٱلأَخْلَامِ : لَا تَكُونُ مُنْذَا الْمَالَ وَهَلِذِهِ ٱلشَّهُوَاتِ \_ فِيْ حَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ وَمَصَايِرِهَا \_ كَكُنُوزِ ٱلأَخْلَامِ : لَا تَكُونُ مُنَالِقًا إِلَّا فِيْ مَوَاضِعِهَا مِنْ أَرْضِ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلتَوْمِ ، فَلَا لَذَّةَ مِنْهَا إِلَّا بِمِقْدَارٍ خَفِيْفِ مِنْ هَانِهُ كُنُوزً اللّهُ فِيْ مَوَاضِعِهَا مِنْ أَرْضِ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلتَوْمِ ، فَلَا لَذَّةَ مِنْهَا إِلَّا بِمِقْدَارٍ خَفِيْفِ مِنْ هَائِقُ أَلُو النَّهُ اللَّهُ هُو ٱللْمُولِقُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عُلُولُ أَو الضَّائِعُ هُو ٱللّذِيْ يَقْطُعُ ٱلعُمُورَ نَائِمًا أَبَدًا لِيَظَلَّ مَالِكًا أَبَدًا لِهَالِهُ مُنَا أَلْمُالِكُا أَبَدًا لِهَالِهُ مُنَا أَلْهُ مُنَا أَلْهُ مُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ مُنَالِكًا أَبَدًا لِهَالِهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَقِ مُ اللّهُ مُنَالِقًا أَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ مُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْمُعْمُونُ أَلْهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللْمُ اللّه

مِنْهَا شَيْئَاً ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّ لَهُ حِسَابُهُ ﴾ [٢٤ سورة النور؛ الآية : ٣٩] .

كَلَّا ، كَلَّا ، لَيْسَ هُنَاكَ فَقْرٌ وَلَا جُوعٌ وَمَا إِلَيْهِمَا ، بَلْ هُنَاكَ وَضْعُ هَلَاهِ ٱلْحَقِيْقَةِ : يَنْبَغِيْ أَنْ تَجِدَ نَفْسِكَ ، وَمَوْضِعَ نَفْسِكَ ، وَإِيْمَانَ نَفْسِكَ ، وَعِزَّةَ نَفْسِكَ . فَإِذَا أَدْرَكْتَ ذَلِكَ وَرَفَعْتَ نَفْسِكَ إِلَىٰ مَوْضِعِهَا الْحَقِّ ، وَأَقْرَرْتَهَا فِيْهِ ، وَحَبَسْتَهَا عَلَيْهِ ، وَحَدَدْتَهَا بِٱلإِنْسَانِيَّةِ وَرَفَعْتَ نَفْسَكَ إِلَىٰ مَوْضِعِهَا الْحَقِّ ، وَأَقْرَرْتَهَا فِيْهِ ، وَحَبَسْتَهَا عَلَيْهِ ، وَحَدَدْتَهَا بِٱلإِنْسَانِيَّةِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَبِاللهِ مِنَ ٱلنَّاحِيَةِ آلْمُقَابِلَةِ ـ رَأَيْتَ إِذًا أَنَّ قِيْمَتَكَ ٱلصَّحِيْحَة فِيْ أَنْ تَكُونَ وَسِيْلَةً تُعْمِلُ لِتَأْخُذَ ، وَمَهْمَا ضُيِّقَ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا أَنْتَ كَالشَّجَرَةِ الطَّيِّيَةِ تَأْخُذُ وَتَعْمَلُ لِتَأْخُذَ ، وَمَهْمَا ضُيِّقَ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا أَنْتَ كَالشَّجَرَةِ الطَّيِّيَةِ تَأْخُذُ تُرَابًا وَتَصْنَعُ حَلَاوَةً .

وَمَا قَطُّ نَبَتَ شَجَرَةٌ فِيْ مَكَانِهَا لِتَأْكُلَ وَتَشْرَبَ وَتَخْتَزِنَ ٱلسَّمَادَ وَٱلتُّرَابَ وَتُحَصِّنَهُمَا وَتَمْنَعَهُمَا عَنْ غَيْرِهَا ، وَلَوْ قَدْ فَعَلَتْ ذَلِكَ شَجَرَةٌ لَكَانَ هَلَاكُهَا فِيْمَا تَفْعَلُ ، إِذْ تُحَاوِلُ أَنْ تُضَاعِفَ فَائِدَتَهَا مِنْ قَانُوْنِ ٱلْعَالَمِ ، فَيَكُوْنُ طَمَعُهَا سَرِيْعًا فِيْ إِفْسَادِ ٱلصَّلَةِ بَيْنَهُمَا ، فَلا يَجِدُ أَنْ أَنْفَانُونُ فِيْهَا نِظَامَهُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَا تَجِدُ فِيْ ٱلْقَانُوْنِ نِظَامَهَا ، فَيُهْلِكُهَا ٱلَّذِيْ كَانَ يُخيِيْهَا ، وَمُنْ ثَمَّ لَا تَجِدُ فِيْ ٱلْقَانُونِ نِظَامَهَا ، فَيُهْلِكُهَا ٱلَّذِيْ كَانَ يُخيِيْهَا ، وَمُنْ ثَمَّ لَا تَجِدُ فِيْ ٱلْقَانُونِ نِظَامَهَا ، فَيُهْلِكُهَا ٱلَّذِيْ كَانَ يُخيِيْهَا ، وَمُنْ ثَمَّ لَا تَجِدُ فِيْ ٱلْقَانُونِ نِظَامَهَا ، فَيُهْلِكُهَا ٱلَّذِيْ كَانَ يُخيِيْهَا ، وَمُنْ ثَمَّ لَا تَجِدُ فِيْ ٱلْقَانُونِ نِظَامَهَا ، فَيُهْلِكُهَا أَلَذِيْ كَانَ يُخيِينَهَا ،

\* \* \*

يَقُوْلُ نَبِيْنَا ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، إِنَّ نَفْسَهُ تُنْزَعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبِيْهِ وَهُو يَحْمَدُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ . [النسائي ، رقم : ١٨٤٣ ؛ ﴿ مسند احمد ﴾ ، رقم : ٢٤٧١ ، ٢٤٧١ ، وهُو يَحْمَدُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ . [النسائي ، رقم : ١٨٤٣] فَهَاذَا هُو أَسْمَىٰ قَانُوْنِ آجْتِمَاعِيُّ يُمْكِنُ أَنْ تَظْفَرَ بِهِ ٱلإِنسَانِيَّةُ ، وَمَا يَأْتِيْ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا إِذَا أَصْبَحَتْ تِلْكَ ٱلْمَعَانِي ٱلْتَيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهَا شُعُورًا آجْتِمَاعِيًّا عَامًا ، مُقَرَّرًا فِي ٱلنَّفْسِ ، قَائِمًا إِذَا أَصْبَحَتْ تِلْكَ ٱلْمُعَانِي ٱلْتَيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهَا شُعُورًا آجْتِمَاعِيًا عَامًا ، مُقَرَّرًا فِي ٱلنَّفْسِ ، قَائِمًا فِيْهَا عَلَىٰ إِيْمَانِ رَاسِخٍ بِأَنَّ ٱلْفَرْدَ هُوَ صُورَةُ ٱلْمُجْتَمَعِ لَا صُورَةُ نَفْسِهِ وَحْدَهَا ، وَأَنَّ ٱلنَّاسَ فِيهُمَا عَلَىٰ إِيْمَانِ رَاسِخٍ بِأَنَّ ٱلْفَرْدَ هُو صُورَةُ ٱلْمُجْتَمَعِ لَا صُورَةُ نَفْسِهِ وَحْدَهَا ، وَأَنَّ ٱلنَّاسَ كَامِّا مَ عَلَىٰ إِيْمَانِ رَاسِخٍ بِأَنَّ ٱلْفَرْدَ هُو صُورَةُ ٱلْمُجْتَمَعِ لَا صُورَةُ نَفْسِهِ وَحْدَهَا ، وَأَنَّ ٱلنَّاسَ كَالِمَانُ أَلْمَانُ أَلْ مَنْ السَّنَبُلَةِ هُو كَتُو مَنَ ٱلسَّنَابُلَةِ مُنَ السَّنَابُلَةِ مُو مَنَ ٱلسَّنَالُ أَوْ قَلَ ؛ وَإِذَا كَانَ أَسَاسُ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلْحَبَّةِ مِنْهَا أَنْ يَغْمُرَهَا ٱلنُورُ مِنْ حَوْلِهَا يَغْمُرُهَا . وَأَنْ يَشْمَرَهُا أَنْ يَغْمُرَهَا ٱلنُورُ مِنْ حَوْلِهَا يَغْمُرُهَا . . فَتَمَامُ ٱلْحَيَاةِ فِيْهَا أَنْ يَغْمُرُهَا ٱلنُورُ مِنْ حَوْلِهَا يَغْمُرُهَا . .

فَٱلْحَبَّةُ مِنَ ٱلسُّنْئِلَةِ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَإِنَّهَا لَتُنْزَعُ وَمَا بِهَا أَنَّهَا نُزِعَتْ ، وَلَاكِنَّهَا أَدَّتْ مَا تُؤَدِّيْ ، وَمَا آغْتَنَتْ وَلَا ٱفْتَقَرَتْ ، وَلَا أَذْتَقُرَتْ ، وَلَا

أَكْثَرَتْ وَلَا أَخَفَّتْ ؛ بَلْ حَقَّقَتْ مَوْضِعَهَا ، فَإِنَّهَا مَا نَبَتَتْ لِتَبْقَىٰ ، وَمَا نَمَتْ إِلَّا لِيَنْقَطِعَ نَمَاوُهَا . وَكَذَلِكَ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلصَّحِيْحُ ٱلإِيْمَانِ ، ٱلصَّادِقُ ٱلنَّظَرِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ : هُوَ أَبَدًا فِيْ قَانُوْنِ أَمَاوُهُا . وَكَذَلِكَ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلصَّحِيْحُ ٱلإِيْمَانِ ، ٱلصَّادِقُ ٱلنَّظَرِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ : هُوَ أَبَدًا فِيْ قَانُوْنِ آخِرَتِهِ ، فَهُوَ أَبَدًا فِيْ عَمَلِ ضَمِيْرِهِ .

وَٱلنَّاسُ فِيْ هَانِهِ ٱلْحَيَاةِ كَحَشْدِ عَظِيْمٍ يَتَدَفَّنُ مِنْ مَضِيْقِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ يَنْفُذُ إِلَىٰ ٱلْفَضَاءِ ؟ فَإِذَا هُمْ أَذْرَكُوا جَمِيْعًا أَنَّهُمْ مُفْضُونَ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلنَّهَايَةِ مَرُّوا آمِنِيْنَ وَكَانَ فِيْ يَقِيْنِهِمُ ٱلسَّلَامَةُ ، وَفِيْ صَبْرِهِمُ ٱلْوَقَايَةُ ، وَفِيْ نِظَامِهِمُ ٱلتَّوْفِيْقُ ، وَفِيْ تَعَاوُنِهِمُ ٱلْحَيَاةُ ؛ فَهُمْ بِكُلِّ خَيْرِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، مَا دَامَ هَاذَا قَانُونَ جَمِيْعِهِمْ ؛ فَأَيُّمَا رَجُلِ شَذَّ مِنْهُمْ فَآضُطَرَبَ فَطَاشَ ، هَلَكَ وَأَهْلَكَ مَنْ حَوْلَهُ وَهَلَكَ . وَالْمَوْتِ هُنَا فِيْ هَاذَا ٱلْمَضِيْقِ بَيْنَ ٱلْجَبَلَيْنِ ـ آغَتِبَارُ ٱلْحَاضِرِ حَاضِرًا فَقَطْ (١٠) وَٱلصَّبُو عَلَى اللهَ مَنْ أَلْحَيَاةً أَهْنَا ٱلْحَيَاةِ ـ آغَتِبَارُ ٱلْحَاضِرِ وَالصَّبُو عَلَى اللهَ عَلَيْهِ مَالْحَيَاةُ أَهْنَا ٱلْحَيَاةِ ـ آغَتِبَارُ ٱلْحَاضِرِ عَاضِرًا فَقَطْ (١٠) وَٱلصَّبُو مِنْهُ مُ وَجَعْلُ ﴿ كُلِّ ﴾ إِنْسَانِ نَفْسَهُ غَايَةً . وَٱلْحَيَاةُ أَهْنَا ٱلْحَيَاةِ لَـ آفَعَيَاةٍ ـ آغَتِبَارُ ٱلْحَاضِرِ فِالسَّعَبُومُ مَنْهُ مَ وَمَنْ عَلَى شِدَّتِهِ ، وَمَنْ عَلَى اللّهُ مَا أَلْحَيَاةً أَلْمَوْتِ مُنَا أَلْمَانِ عَلْمَهُمُ أَلَا الْمَعْمُ وَلَى اللّهِ مُعْمَلِهُ وَلَا اللْمُعْلَقِ مِهِمُ اللّهُ وَلَيْنَا أَلْمَعْنَاةٍ لَهُمَ أُلْمَالُهُ وَلَمْ أُولَا أَنْ أَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَوْلَعَالُهُ أَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَقِ مَا أَلْمُعُلِقً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلَةُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

\* \* \*

فَذَلِكَ مَعْنَىٰ خُبْزِ ٱلشَّعِيْرِ ، وَٱلْقِلَّةِ وَٱلضَّيْقِ ، وَرَهْنِ ٱلدِّرْعِ عِنْدَ يَهُوْدِيِّ مِنْ سَيِّدِ ٱلْخَلْقِ وَأَكْمَلِهِمْ ، وَمَنْ لَوْ شَاءَ لَمَشَىٰ عَلَىٰ أَرْضٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ . فَهُوَ ﷺ بُعَلِّمُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْعَظِيْمَ ٱلنَّفْسِ لَا يَكُوْنُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا ضَيْفًا نَازِلًا عَلَىٰ نَفْسِهِ .

وَمِنْ مَعَانِيْ ذَلِكَ ٱلْفَقْرِ ٱلْعَظِيْمِ أَنَّ خُبْزَ ٱلشَّعِيْرِ هُوَ رَمْزٌ مِنْ رُمُوْزِ ٱلْحَيَاةِ عَلَىٰ ٱلتَّحَلُّلِ مِنْ خُلُقِ ٱلأَثْرَةِ ، وَٱلْبَرَاءَةِ مِنْ هَوَىٰ ٱلتَّرَفِ ؛ وَرَهْنُ ٱلدِّرْعِ رَمْزٌ آخَرُ عَلَىٰ ٱلتَّخَلُّصِ مِنَ ٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلطَّمَعِ ؛ وَٱلْعُسْرَةُ رَمْزٌ ثَالِثٌ عَلَىٰ مُجَاهَدَةِ ٱلْمَلَلِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِيْ يُفْسِدُ ٱلْحَيَاةَ كَمَا يُفْسِدُ بَعْضُ وَٱلطَّمَعِ ؛ وَٱلْعُسْرَةُ رَمْزٌ ثَالِثٌ عَلَىٰ مُجَاهَدَةِ ٱلْمَلَلِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِيْ يُفْسِدُ ٱلْحَيَاةَ كَمَا يُفْسِدُ بَعْضُ ٱلنَّبَاتِ ٱلنَّبَاتَ . وَمَجْمُوعُ هَلَذِهِ ٱلرُّمُوْزِ رَمْزٌ بِحَالِهِ عَلَىٰ وُجُوبِ ٱلإِيْقَاظِ ٱلنَّفْسِيِّ لِلأُمَّةِ ٱلنَّانِيَةِ وَمُجَاهَدَةِ ٱلطَّبَاعِ ، لِتَكُوْنَ فِيْ كُلِّ فَرْدٍ مَادَّةُ ٱلْجَيْشِ ، وَلِيَصْلُحَ هَلِذَا ٱلْجَيْشُ قَائِدًا لِلإِنْسَانِيَّةِ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " أغتيادُ ٱلْحَاضِرِ بِنَفْسِهِ " بَدَلًا مِن : " أغتيَارُ ٱلْحَاضِرِ حَاضِرًا فَقَطْ " .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلَ : ﴿ وَجَعَلَ ٱلإِنْسَانُ ۚ بَدَلَّا مِنْ : ﴿ وَجَعْلُ كُلِّ إِنْسَانٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فِي ٱلأَصْلَ : ﴿ أَعْتِيَارُهُ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ بَذَلًا مِنْ : ﴿ ٱعْتِيَارُ ٱلْحَاضِرِ بِمَا وَرَاءُهُ ﴾ .

وَلَكِنْ حِيْنَ يَكُوْنُ سَيِّدُ ٱلأُمَّةِ وَصَاحِبُ شَرِيْعَتِهَا رَجُلاَ فَقِيْرًا ، عَامِلاً مُجَاهِدًا ، يَكْدَحُ لِعَيْشِهِ ، وَيَجُوعُ يَوْمًا وَيَشْبَعُ يَوْمًا ، فَلَمْ يُقَلِّبْ يَدَهُ فِيْ تِلَادٍ مِنَ ٱلْمَالِ يَرِثُهُ ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا (١) عَلَىٰ طَرِيْفٍ مِنْهُ يُوَرَّئُهُ لَ فَذَلِكَ هُوَمًا بَيَنَّاهُ وَشَرَحْنَاهُ ، وَذَلِكَ كَٱلأَمْرِ نَافِذًا لَا رُخْصَةَ فِيْهِ ، عَلَىٰ أَلَّا يَتَخِذَ ٱلْفَنِيُ مِنَ ٱلْفَقِيْرِ عَبْدًا ٱجْتِمَاعِبًا لِفَقْرِ هَاذَا وَلِمَالِ ذَاكَ ؟ بَلْ هِيَ ٱلْمُسَاوَاةُ ٱلنَّفْسِيَّةُ لَا غَيْرُهَا وَإِنِ ٱخْتَلَفَتْ طَبَقَاتُ ٱلاجْتِمَاعِ . وَٱلأَكْرَمُ هُوَ ٱلأَثْفَى للهِ بِمَعْنَىٰ ٱلتَقُوىٰ ، وَٱلأَقْوَمُ بِٱلْوَاجِبِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ ٱلْوَاجِبِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ ٱلْوَاجِبِ ، وَٱلأَكْوَاجِبِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ ٱلْوَاجِبِ ، وَٱلأَكْوَاجِبِ ، وَٱلأَكْوَاجِبِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ ٱلْوَاجِبِ ، وَٱلأَكْفَأُ لِلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ مَعَانِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ .

فَقْرُ ذَلِكَ ٱلسَّبِّدِ ٱلأَعْظَمِ لَيْسَ فَقْرًا ، بَلْ هُو كَمَا رَأَيْتَ : ضَبْطُ ٱلسُّلُطَةِ ٱلْكَائِنَةِ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلتَّمَلُّكِ ، لِقِيَامِ ٱلتَّعَاوُنِ ٱلإِنْسَانِيِّ عَلَىٰ أَسَاسِهِ ٱلْعَمَلِيِّ ؛ هُوَ ٱلْمُحَاجَزَةُ ٱلْعَادِلَةُ بَيْنَ ٱلْمَصَالِحِ ٱلاَقْتِصَادِيَّةِ ٱلطَّاغِيَةِ : يَمْنَعُ أَنْ تَأْكُلَ مَصْلَحَةٌ مَصْلَحَةٌ فَتَهْلِكَ بِهَا ، وَيُوْجِبُ أَنْ تَلِدَ ٱلْمَصْلَحَةُ مَصْلَحَةً لِتَحْيَا بِهَا .

وَٱلنَّبِيُّ ٱلْفَقِيْرُ ٱلْعَظِيْمُ هُوَ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيْ ، كَٱلْقَاضِيْ ٱلْجَالِسِ وَرَاءَ مَوَادً ٱلْقَانُوْنِ . ﷺ .

مصطفى صادق الرافعي

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « وَلَمْ يَجْمَعْهَا » بَدَلًا مِنْ : « وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا » .

### دُرْسُ مِنَ ٱلنُّبُّوَّةِ (\*)

قَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا نَصَرَ اللهُ تَعَالَىٰ رَسُولُهُ وَرَدَّ عَنْهُ ٱلأَخْرَابَ وَفَتَحَ عَلَيْهِ قُرَيْظَةَ وَالنّضِيرُ (') ، ظَنَّ أَزْوَاجُهُ ﷺ أَنَّهُ ٱخْتَصَّ بِنَفَائِسِ ٱلْيَهُوْدِ وَذَخَائِرِهِمْ ؛ وَكُنَّ تِسْعَ نِسْوَةٍ : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيْبَةَ ، وَسَوْدَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَصَفِيّةُ ، وَمَيْمُونَةُ ، وَزَيْنَبُ ، وَجُويُرِيّةُ ؛ وَخَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيْبَةَ ، وَسَوْدَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَصَفِيّةُ ، وَمَيْمُونَةُ ، وَزَيْنَبُ ، وَجُويُرِيّةُ ؛ فَقَعَدْنَ حَوْلَهُ وَقُلْنَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! بَنَاتُ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ فِي ٱلْحَلْيِ وَٱلْحُلُلِ ، وَٱلْإِمَاءِ وَٱلْخُولِ ، وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا تَرَاهُ مِنَ ٱلْفَاقَةِ وَٱلضِّيْقِ . . . وَٱلْمَنَ قَلْبَهُ بِمُطَالَبَهِمِنَّ لَهُ بِتَوْسِعَةِ اللّهَ وَالْخَيْقِ وَالْضَيْقِ . . . وَٱلْمَنَ قَلْبَهُ بِمُطَالَبَهِمِنَّ لَهُ بِتَوْسِعَةِ الْخُولِ ، وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا تَرَاهُ مِنَ ٱلْفَاقَةِ وَٱلضِّيْقِ . . . وَٱلْمَنَ قَلْبَهُ بِمُطَالَبَهِمِنَّ لَهُ بِتَوْسِعَةِ اللّهُ وَالْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ ٱلدُّنْيَا أَزْوَاجَهُمْ ؛ فَأَمْرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَتُلُو عَلَيْهُ مَا نَزَلَ فِي أَمْرِهِنَ مِنْ تَخْيِنِهِ هِنَ فِرَاقِهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَنَّ اللّهُ لَكُنُونَ تُولِيكُ أَنُونَ لَكُنْتُهُ مُولِكُونَ اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَلَالَمُ وَلَالَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ أَعَلَىٰ اللّهُ مَا نَوْلَكُ مَنْ أَنْ مُنَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قَالُوا : وَبَدَأَ ﷺ بِعَائِشَةَ ـ وَهِيَ أَحَبُّهُنَّ إِلَيْهِ ـ فَقَالَ لَهَا : " إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا مَا أُحِبُ أَنْ تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ » . قَالَتْ : مَا هُوَ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا ٱلآيَةَ . قَالَتْ : أَفِيْكَ أَسْتَأْمِرُ بَيْ أَخْتَارُ آللهُ تَعَالَىٰ وَرَسُوْلَهُ . [البخاري ، رقم : ٤٧٨٦ ؛ مسلم ، رقم : ١٤٧٥ ؛ السلم، رقم : ١٤٧٥ ؛ الترمذي ، رقم : ٣٤٣٩ ؛ النسائي ، رقم : ٣٤٣٩ ، الترمذي ، رقم : ٣٤٣٠ ؛ النسائي ، رقم : ٣٤٣٩ ، ابن ماجه ، رقم : ٢٠٥٣ ؛ السمند أحمد » ، رقم : ٢٠٥٧ ، ٢٤٧٧ ] .

ثُمَّ تَتَابَغْنَ كُلُّهُنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَسَمَّاهُنَّ آللهُ « أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ » ، تَعْظِيْمُا لِحَقِّهِنَّ ، وَتَأْكِيْدًا لِحُرْمَتِهِنَّ ، وَتَفْضِيْلًا لَهُنَّ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلنِّسَاءِ .

\* \* \*

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد: ١٤٦ ، ٢٨ محرم سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٠ أبريل/ نيسان ١٩٣٦ ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٦٢٢ ـ ٦٢٧ .

<sup>(</sup>١) ﴿ هُمَا حَبَّانِ مِنْ أَحْيَاءِ ٱلْيَهُوْدِ بِٱلْمَدِيْنَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِيْ أَوَاخِرِ سَنَةِ خَمْسٍ لِلْهِجْرَةِ .

<sup>(</sup>٢) أَلسَّرَاحُ : ٱلطَّلاقُ ، وَمُنعَةُ ٱلطَّلاقِ مَا تُعْطَاهُ ٱلْمُطَلَّقَةُ ـ وَهُوَ ـ يَخْتَلِفُ حَسْبَ ٱلسَّعَةِ وَٱلإِفْتَارِ .

هَـٰذِهِ هِيَ ٱلْقِصَّةُ كَمَا تُقْرَأُ فِيْ ٱلنَّارِيْخِ وَكَمَا ظَهَرَتْ فِيْ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ ، فَلْنَقْرَأُهَا نَحْنُ كَمَا هِيَ فِيْ مَعَانِيْ ٱلْحِكْمَةِ ، وَكَمَا ظَهَرَتْ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَالِيَةِ ؛ فَسَنَجِدُ لَهَا غَوْرًا بَعِيْدًا ، وَنَعْرِفُ فِيْهَا دَلَالَةٌ سَامِيَةً ، وَنَتَبَيَّنُ تَحْقِيْقًا فَلْسَفِيًّا دَفِيْقًا لِلأَوْهَامِ وَٱلْحَقَائِشِ .

وَهِيَ قَبْلَ كُلِّ هَـٰذَا وَمَعَ كُلُّ هَـٰذَا تَنْطُوِيْ عَلَىٰ حِكْمَةٍ رَائِعَةٍ لَمْ يَتَنَبَهُ لَهَا أَحَدٌ ، وَمِنْ أَجْلِهَا ذُكِرَتْ فِي ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ ، لِتَكُوْنَ نَصًّا تَارِيْخِيًّا قَاطِعًا يُدَافعُ بِهِ ٱلتَّارِيْخُ عَنْ هَـٰذَا ٱلنَّبِيِّ ٱلْعَظِيْمِ فِيْ أَمْرِ مِنْ أَمْرِ ٱلْعَقْلِ وَٱلْعَرِيْزَةِ ، فَإِنَّ جَهَلَة ٱلْمُبَشِّرِيْنَ فِيْ زَمَنِنَا هَـٰذَا ، وَكَثِيْرًا مِنْ أَهْلِ ٱلزَّيْخِ وَٱلْإِلْحَادِ ، وَطَائِفَةً مِنْ قِصَارِ ٱلنَّظَرِ فِيْ ٱلتَّحْقِيْقِ - يَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَيَعَلِّ إِنَّمَا أَهْلِ ٱلزَّيْخِ وَٱلْإِلْحَادِ ، وَطَائِفَةً مِنْ قِصَارِ ٱلنَّظَرِ فِيْ ٱلتَّحْقِيْقِ - يَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَيَعَلِّ إِنَّمَا النَّعْمِ أَسْتَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّسَاءِ لِأَهْوَاء نَفْسِيَةٍ مَحْضَةٍ وَشَهُوَاتٍ كَٱلشَّهُوَاتِ ؛ وَيَتَطَرَّقُونَ مِنْ مَلْدَا ٱلزَّعْمِ إِلَىٰ الشَّبْهَةِ ، وَمِنَ ٱلشَّبْهَةِ إِلَىٰ سُوءِ ٱلظَّنِّ ، وَمِنْ سُوءِ ٱلظَّنِّ إِلَىٰ قُبْحِ ٱلرَّأَقِ ؛ وَكُلُّهُمْ غَيِيٌّ إِلَىٰ الشَّبْهَةِ ، وَمِنَ ٱللنَّبْهِ بَيْنَهُ وَتَجْرِيْدُ نِسَائِهِ جَمِيْعًا مِنْهُ أَوْ نَحْوِ مِنْ قَرِيْبِهِ ، لَمَا كَانَتْ هَالْدِهِ عَلَىٰ الشَّبْهَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ وَعَلَى قَرِيْبِ مِنْهُ أَوْ نَحْوِ مِنْ قَرِيْبِهِ ، لَمَا كَانَتْ هَالِهُ فِي ٱللْمُنَاقِ وَيَجْرِيْدُ نِسَائِهِ جَمِيْعًا مِنْهُ أَوْ نَحْوِ مِنْ قَرِيْبِهِ ، لَمَا مُنْهُ وَبَيْهُ مَا مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْ قِبَلِ رَبُهِ أَلْقَوْلُونَ أَلْمُوا مِنْ عَلَىٰ اللْمُونَةِ وَلَكُونَ كَاللَهُ مِنْ عَلَىٰ اللللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مُعْمُونُ مَا مُنْ مُنْ مِنْ فَيْلُ رَبُهِ إِلَا فِيْ طَبِيْعَ أَنْحُولُ تَنْكُونُ الللَّهُ مِنْ فَيْلُ رَبِّهُ وَيَعْمُ الْمَوْلُ وَلَا يَكُنَّ مَعُهُ إِلَّا فِيْ طَبِيْعَةٍ أَخْرَىٰ تَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ تَنْتُهِيْ اللْمُونَةِ وَلِيَتُهُ اللْمَاكِولُ وَلَيْتُهُ الللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُولُونَ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُولُولُ الللَّهُ وَلَوْلَا اللْمُؤْلُقُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْعُولُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ ا

فَٱلْقِصَّةُ نَفْسُهَا رَدُّ عَلَىٰ زَعْمِ ٱلشَّهَوَاتِ ، إِذْ لَيْسَتْ هَالِهِ لُغَةَ ٱلشَّهُوَةِ ، وَلَا سِبَاسَةَ مَعَانِيْهَا ، وَلَا أُسْلُوْبَ عَضَبِهَا أَوْ رِضَاهَا . وَمَا هَاهُنَا تَمْلِيْنٌ ، وَلَا إِطْرَاءٌ ، وَلَا نَعُوْمَةٌ ، وَلَا مَعْنَىٰ حِرْصٌ عَلَىٰ لَذَةٍ ، وَلَا تَعْبِيرٌ بِلُغَةِ ٱلْحَاسَّةِ ؛ وَٱلْقِصَّةُ بَعْدُ مَكْشُوفَةٌ صَرِيْحَةٌ لَيْسَ فِيْهَا مَعْنَىٰ وَلَا شَبّهُ مَعْنَىٰ مِنْ حَرَارَةِ ٱلْقَلْبِ ، وَلَا أَثَرٌ وَلَا بَقِيَّةُ أَثْرِ مِنْ مَيْلِ ٱلنَّفْسِ ، وَلَا حَرْف أَوْ صَوْتُ حَرْفٍ مِنْ لَمُنْ لَغَةِ ٱلدِّمِ . وَهِيَ عَلَىٰ مَنْطِقِ آخَرَ غَيْرِ ٱلْمَنْطِقِ ٱلَّذِيْ تُسْتَمَالُ بِهِ ٱلْمَرْأَةُ ، فَلَمْ تَقْتَصِرُ حَرْفٍ أَنْ مَنْ عَلَىٰ مَنْطِقِ ٱلْمَنْ فَيْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَىٰ آخِرِ ٱلمَانَقُ مِنْ مَعْنَاهُ فِيْ نَفُوسِهِنَّ ، بِقَصْرِ ٱلإرَادَةِ مِنْهُنَّ عَلَىٰ هَائِهِ ٱلثَّلَاثَةِ : ٱللهُ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهْبِهِ ، وَٱلرَّسُولُ مَعْنَاهُ فِيْ نَفُوسِهِنَّ ، بِقَصْرِ ٱلإرَادَةِ مِنْهُنَّ عَلَىٰ هَائِهِ ٱلثَّلَاثَةِ : ٱللهُ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهْبِهِ ، وَٱلرَّسُولُ مَعْنَاهُ فِيْ نَفُوسِهِنَّ ، بِقَصْرِ ٱلإرَادَةِ مِنْهُنَّ عَلَىٰ هَائِذِهِ ٱلثَّلَاثَةِ : ٱللهُ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهْبِهِ ، وَٱلرَّسُولُ مَعْنَاهُ فِيْ نَفُوسِهِنَّ ، بِقَصْرِ ٱلإرَادَةِ مِنْهُنَّ عَلَىٰ هَائِهِ وَمَكَارِهِهَا . فَلَيْسَ هُنَا ظَرْف ، وَلَا وَيْ شَدَائِدِهِ وَمُكَابِدِهِ وَمُكَابَدِتِهِ ، وَٱلدَّالُ أَنْوَثَيْهَا ؛ وَلَا مُوالِفَةٌ ، وَلَا مُؤْفَةٌ ، وَلَا مُؤْفَةٌ ، وَلَا مُؤْفَةً ، وَلَاللهُ مُؤْفَةً ، وَلَا مُؤْفَةً اللْمُؤْفَةُ ، وَلَا مُؤْفَةً مُو مَا مُؤْفَةً مُوا مُؤْفَةً مُو اللَّهُ اللَّهُ مُو اللْمُؤْفَةً ، وَلَا مُ

زَوْجَاتِهِ لَا يُسْتَثْنَىٰ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ وَلَا أَكْثَرُ .

وَٱلْحَرِيْصُ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلاسْتِمْنَاعِ بِهَا لَا يَأْتِيْ بِشَيْءٍ مِنْ هَاـٰذَا ، بَلْ يُخَاطِبُ فِي ٱلْمَرْأَةِ خَيَالَهَا أَوَّلَ مَا يُخَاطِبُ ، وَيُشْبِعُهُ مُبَالَغَةً وَتَأْكِيْدًا ، وَيُوْسِعُهُ رَجَاءً وَأَمَلًا ، وَيُقَرِّبُ لَهُ ٱلزَّمَنَ الْبَعِيْدَ ، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ فِيْ أَوَّلِ ٱللَّيْلِ وَكَانَ ٱلْخِلَافُ عَلَىٰ ٱلْوَقْتِ ، لَحَقَّقَ لَهُ أَنَّ ٱلظُّهْرَ بَعْدَ سَاعَةٍ . . .

### \* \* \*

وَبُرُهَانٌ آخَرُ ؛ وَهُو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ نِسَاءَهُ لِمَتَاعِ مِمَّا يُمَتَّعُ الْخَيَالُ بِهِ ، فَلَوْ كَانَ وَضْعُ الأَمْرِ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمَا اَسْتَقَامَ ذَلِكَ إِلَّا بِالزِّيْنَةِ وَبِالْفَنِّ النَّاعِمِ فِيْ النَّوْبِ وَالْحِلْيَةِ وَالتَّشَكُلِ وَضْعُ الأَمْرِ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمَا اَسْتَقَامَ ذَلِكَ إِلَّا بِالزِّيْنَةِ وَبِالْفَنِّ النَّاعِمِ فِيْ النَّوْبِ وَالْحِلْيَةِ وَالتَّشَكُلِ كَمَا نَرَىٰ فِيْ الطَّهِ فِي الطَّهِ الْفَنَيَّةِ ، فَإِنَّ الْمُمَثَلَةَ لَا تُمَثِّلُ الرِّوايَةَ إِلَّا فِيْ الْمُسْرَحِ الْمُهَيَّلِ بِمَنَاظِرِهِ وَجَوِّهِ . . . وَقَدْ كَانَ نِسَاوُهُ ﷺ أَعْرَفَ بِهِ ؛ وَهَا هُو ذَا يَنْفِيْ الزِّيْنَةَ عَنْهُنَّ وَيُخْتِرُهُنَّ الطَّلَاقَ وَجَوِّهِ . . . وَقَدْ كَانَ نِسَاوُهُ ﷺ أَعْرَفَ بِهِ ؛ وَهَا هُو ذَا يَنْفِيْ الزِّيْنَةَ عَنْهُنَّ وَيُخْتِرُهُنَّ الطَّلَاقَ إِلَّا الْكَمَالَ إِلَا الْمُحْضَلُ ؟ وَهَلْ تَرَىٰ إِلَّا النَّمْعُ إِلَا يَسْعَةَ بُوْهَانَاتٍ عَلَىٰ هَاذَا الْكَمَالِ ؟ الْمُحْضَ ؟ وَهَلْ كَانَتْ مُتَابَعَةُ الزَّوْجَاتِ النَّسْعِ إِلَّا يَسْعَةَ بُوْهَانَاتٍ عَلَىٰ هَاذَا الْكَمَالِ ؟

وَكَأَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ يُلْقِيْ بِهَالِذِهِ ٱلْقِصَّةِ دَرْسًا مُسْتَفِيْضًا فِيْ فَلْسَفَةِ ٱلْخَيَالِ وِسُوْءِ أَثْرِهِ ، عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ ٱلنَّهَوَاتِ يُقَابِلُهُ تَعْقِيْدٌ فِيْ ٱلنَّهَوَاتِ يُقَابِلُهُ تَعْقِيْدٌ فِيْ ٱلنَّهَوَاتِ يُقَابِلُهُ تَعْقِيْدٌ فِيْ ٱلطَّبْعِ ، وَكَذِبٌ فِيْ ٱلضَّهْ عَنْهُ كَذِبٌ فِيْ ٱلْخُلُقِ ، وَأَنَّهُ صَرْفٌ لِلْمَرْأَةِ إِلَىٰ حَيَاةِ ٱلطَّنْعِ ، وَكَذِبٌ فِيْ ٱلْخُلُقِ ، وَأَلْهَ صَرْفٌ لِلْمَرْأَةِ إِلَىٰ حَيَاةِ ٱلأَخْلَمِ وَٱلطَّيْشِ وَٱلْبَطَرِ وَٱلْفَرَاغِ ، وَتَعْوِيْدُهَا عَادَاتٍ ثَفْسِدُ عَاطِفَتَهَا ، وَتُضِيفُ ٱلأَخْلَامِ وَٱلطَّيْشِ وَٱلنَّفُسِيَّةَ ٱلْفَائِمَةَ عَلَىٰ إِبْدَاعٍ ٱلْجَمَالِ مِنْ حَقِيْقَتِهَا لَا مِنْ مَظْهَرِهَا ، وَتَحْيِقْ إِلَيْهَا ٱلتَّفْسِيَّةَ ٱلْفَائِمَةَ عَلَىٰ إِبْدَاعٍ ٱلْجَمَالِ مِنْ حَقِيْقَتِهَا لَا مِنْ مَظْهَرِهَا ،

وَكُلُّ مَحَاسِنِ ٱلْمَرْأَةِ هِيَ خَيَالُ مُتَخَيِّلٍ وَلَا حَقِيْقَةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَإِنَّمَا حَقِيْقَةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَإِنَّمَا حَقِيْقَتُهَا فِيْ ٱلْعَيْنِ ٱلنَّاظِرَةِ إِلَيْهَا ؛ فَلَا تَكُوْنُ ٱمْرَأَةٌ فَاتِنَةً إِلَّا لِلْمَفْتُونِ بِهَا لَيْسَ غَيْرُ . وَلَوْ رَدَّتِ ٱلطَّبِيْعَةُ عَلَىٰ مَنْ يُشَبِّبُ بِٱمْرَأَةٍ جَمِيْلَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا : هَاذِهِ مَحَاسِنُكِ وَهَاذِهِ فِتْنَتُكِ وَهَاذَا سِحُرُكِ وَهَاذَا وَهَاذَا ؛ لَقَالَتْ لَهُ ٱلطَّبِيْعَةُ : بَلْ هَاذِهِ كُلُهَا شَهَوَاتُكَ أَنْتَ (١٠ . . .

<sup>(</sup>١) ﴿ بَسَطْنَا هَلَذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ كَثِيْرٍ مِمَّا كَتَبْنَاهُ ﴾ وَخَاصَّةً فِيْ كِتَابٍ : (ٱلسَّحَابِ ٱلأَحْمَرِ) .

وَبِهَا ذَا يَخْتَلِفُ ٱلْجَمَالُ عِنْدَ فَقْدِ ٱلنَّظَرِ ؛ فَلَا يَفْتِنُ ٱلأَعْمَىٰ (١٠ جَمَالُ ٱلصُّوْرَةِ وَلَا سِحْرُ ٱلشَّكْلِ وَلَا فَرَافِحَتُهَا . ٱلشَّكْلِ وَلَا فَرَافِحَتُهَا .

فَلَا حَقِيْقَةَ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ إِلَّا ٱلْمَرْأَةُ نَفْسُهَا ؛ وَلَوْ أُخِذَتْ كُلُّ أُنْنَىٰ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا هَاذِهِ لَمَا فَسَدَ رَجُلٌ وَلَا شَقِيَتِ ٱمْرَأَةٌ ، وَلَانْتَظَمَتْ حَيَاةُ كُلِّ زَوْجَيْنِ بِأَسْبَابِهَا ٱلَّتِيْ فِيْهَا . وَذَلِكَ هُوَ ٱلْمَثْلُ ٱلْمَضْرُوْبُ فِيْ ٱلْقِصَّةِ .

يُرِيْدُ ٱلنَّبِيُ يَّا لِيُعَلِّمُ أُمَّتُهُ أَنَّ حَيْفَ ٱلْغَرِيْزَةِ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ إِفْسَادٌ لِهَانَا ٱلْعَقْلِ ، وَأَنَّهُ مَتَىٰ أَخِذَتِ ٱلْمَرْأَةُ لِحَظِّ ٱلْغَرِيْزَةِ وَٱخْتِيَارِهَا ، كَانَتْ حَيَاتُهَا ٱسْتِجَابَةُ لِجُنُوْنِ ٱلرَّجُلِ ، وَمَلأَتْهَا مَعَانِيْ ٱلنَّزَيُّدِ وَٱلتَّصَنُّعِ ؛ فَيُوشِكُ أَنْ يَنْقُلَهَا هَاذَا عَنْ طَبِيْعَتِهَا ٱلسَّامِيةِ ٱلَّتِيْ أَكْثَرُهَا فِيْ مَعَانِيْ ٱلنَّزَيُّدِ وَٱلصَّفِرِ وَٱلاحْتِمَالِ ، وَيَرُدَّهَا إِلَى أَضْدادِ هَذِهِ ٱلصَّفَاتِ ، فَيَقُومُ أَمْرُهَا بَعْدُ الْحِرْمَانِ وَٱلإَنْتَارِ وَٱلصَّبْرِ وَٱلاحْتِمَالِ ، وَيَرُدَّهَا إِلَى أَضْدادِ هَذِهِ ٱلصَّفَاتِ ، فَيَقُومُ أَمْرُهَا بَعْدُ عَلَى ٱلأَثَرَةِ وَٱلْإِنْعَارِ وَٱلصَّغِينَ وَٱلصَّغِينَ وَٱلصَّغِينَ وَٱلصَّعِفُ مَعْنَىٰ عَلَى ٱلأَثَرَةِ وَٱلْمُصْلَحَةِ وَٱلتَّفَادِيْ وَٱلضَّجَرِ وَٱلتَّبَرُمِ وَٱلإِلْحَاحِ وَٱلإِنْعَاجِ ، وَيُضْعِفُ مَعْنَىٰ عَلَى ٱلأَثَرَةِ وَٱلْمَصْلَحَةِ وَالتَّفَادِيْ وَٱلضَّجَرِ وَٱلتَّبَرُمُ وَٱلإِلْحَاحِ وَٱلإِنْجَاحِ وَالإِنْعَاجِ وَوَلِي قَنَامَتِها السَّلْمِ اللَّهُ وَالْمَعْمَا ، وَفِيْ قَنَامَتِها وَبَيْنَ ٱلشَّرِ إِلَى أَضْلِ ٱلفِطْرَةِ ؛ فَيَتَبَدَّلُ حَيَاوُلُها ، وَفِيْ ٱلْحَبَاءِ رَدُّهَا عَنْ أَشْيَاءً ؛ وَيَعْتَلِلُ إِخْلَاصُ وَيْكُولُ طَمَعُهَا ، وَفِيْ قَنَاعَتِهَا وَيَئِنَ ٱلشَّرَ الشَّرِ أَلَهُ وَيَنْ ٱلشَّرَاقِ وَلَيْنَ ٱلشَّرَ الشَّوْرَةِ وَيَكُثُرُ طَمَعُهَا ، وَفِيْ قَنَاعَتِهَا وَبَيْنَ ٱلشَّرَ أَنْ الشَّرَ أَلَهُ وَلَى الشَّوْرَةِ وَلَالْمَامِ اللْهُ الْمَالَةِ عَلَى اللْمَامُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامُولُ الْمَعْمَا ، وَفِيْ قَنَاعَتِهَا وَبَيْنَ ٱلشَّوْلَ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامِلُ الْمُلْولُ الْمَامِلُ الْمَامِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمَامِلُ الْمَامُولِ الْمِلْولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَعْمَلِ الْمَامُولُ الْمَامُولُ اللْمَامِلُ الْمَامُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامُولُ الْمُعْمَلِيلُ الْمَامُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَامِلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمَامِلُ

وَيِهَالْذَا وَنَحْوِهِ يَفْسُدُ مَا بَيْنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُتَصَنَّعَةِ ؛ فَإِذَا كَثْرَ ٱلْمُتَصَنَّعَاتُ لَا يَكُوْنُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَشَاكِلُ فَقَطْ ، بَلْ تَكُوْنُ مِنْ حُلُوْلِ ٱلْمَشَاكِلِ مَعَهُنَّ مَشَاكِلُ أُخْرَىٰ . . .

\* \* \*

وَلُبَابُ هَـٰذِهِ ٱلْقِصَّةِ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ يَجْعَلُ نَفْسَهُ فِي ٱلزَّوَاجِ ٱلْمَثَلَ ٱلشَّعْبِيَّ ٱلأَكْمَلَ كَمَا هُوَ وَأَبُهُ فِيْ كُلِّ صِفَاتِهِ ٱلشَّرِيْفَةِ ، فَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ زَوْجَاتُهُ جَمِيْعًا كَنِسَاءِ فُقَرَاءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، لِيَكُوْنَ مِنْهُنَّ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ لِلْمَرْأَةِ ٱلْمُؤْمِنَةِ ٱلْعَامِلَةِ ٱلشَّرِيْفَةِ ٱلَّتِيْ تَبْرَعُ ٱلْبَرَاعَةَ كُلَّهَا فِي ٱلصَّبْرِ وَٱلْمُجَاهَدَةِ وَٱلإِخْلَاصِ وَٱلْعِقَّةِ وَٱلصَّرَاحَةِ وَٱلْقَنَاعَةِ ، فَلَا تَكُوْنُ ٱلْمَرْأَةُ زِيْنَةً تَطْلُبُ زِيْنَةً لِتَتِمَّ بِهَا فِيْ ٱلْخَيَالِ ، وَلَلْكِنْ إِنْسَانِيَّةً تَطْلُبُ كَمَالَهَا ٱلإِنْسَانِيَّ لِتَتِمَّ بِهِ فِيْ ٱلْوَاقِع

وَهَلْذِهِ ٱلزِّيْنَةُ ٱلَّتِيْ تَتَصَنَّعُ بِهَا ٱلْمَرْأَةُ تَكَادُ تَكُونُ صُوْرَةَ ٱلْمَكْرِ وَٱلْخِدَاعِ وَٱلتَّعَقُّدِ ، وَكُلَّمَا

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ فَلا يَفْتِنُهُ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ فَلا يَفْتِنُ ٱلأَعْمَىٰ ﴾ .

أَسْرَفَتْ فِيْ هَاذِهِ أَسْرَفَتْ فِيْ تِلْكَ ، بَلِ الزِّيْنَةُ لِوَجْهِ الْمَرْأَةِ وَجِسْمِهَا سِلَاحٌ مِنْ أَسْلِحَةِ الْمَعَانِيْ : كَالْأَظَافِرِ وَالْمَخَالِبِ وَالأَنْيَابِ ، غَيْرَ أَنَّ هَاذِهِ لِوَحْشِيَّةِ الطَّبِيْعَةِ الْحَيَّةِ الْمُفْتَرِسَةِ ، وَتِلْكَ لِوَحْشِيَّةِ الْغَرِيْزَةِ الْحَيَّةِ الَّتِيْ تُرِيْدُ أَنْ تَفْتَرِسَ . وَلَا تُنْكِرُ الْمَرْأَةُ نَفْسُهَا أَنَّ الزِّيْنَةَ عَلَىٰ جِسْمِهَا ثَرْثَرَةٌ طَوِيْلَةٌ تَقُولُ وَتَقُولُ وَتَقُولُ . . .

\* \* \*

وَإِنَّمَا يَكُونُ أَسَاسُ ٱلْكَمَالِ ٱلإِنْسَانِيَ ، فِي ٱلإِنْسَانِ ٱلْعَامِلِ ٱلْمُجَاهِدِ : لَا يَحْصُرُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ يُسَمَّىٰ مَتَاعًا أَوْ زِيْنَةً ، وَلَا يُقَدِّرُ نَفْسَهُ بِمَا يَجْمَعُ لَهَا أَوْ فِيمَا يَجْمَعُ حَوْلَهَا ، وَلَا يُغْتَدُ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا كَالتَّعْبِيْرِ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّهَوَاتِ عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ . وَنَبِيُّنَا ﷺ هُوَ ٱلْغَايَةُ فِيْ هَلْذَا . دَخَلَ عَلَيْهِ مَرَّةً عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ حَصِيْرٍ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَلْذَا . دَخَلَ عَلَيْهِ مَرَّةً عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ ، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ حَصِيْرٍ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَيْرُهُ ، وَإِذَا ٱلْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ . قَالَ عُمَرُ : وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوَ ٱلصَّاعِ ، فَيْرُهُ ، وَإِذَا ٱلْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ . قَالَ عُمَرُ : وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ نَحْوَ ٱلصَّاعِ ، وَوَقَرَظٍ فِي نَاحِيَةٍ فِي ٱلْغُرْفَةِ ] وَإِذَا إِهَابُ مُعَلِّقُ (١) ؛ فَٱبْتَدَرَتْ عَيْنَايَ ، فَقَالَ : « مَا يُبْكِيْكَ وَوَلَى اللهِ عَنْ الْعَامِلِ ؟ » قَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ! وَمَا لِيْ لَا أَبْكِيْ وَهَلذَا ٱلْحَصِيرُ وَلَا أَوْلَ وَالْأَنْهُ إِلَى اللهِ عَلْقَ كِسُرَىٰ وَهَلذَا ٱلْحَصِيرُ قَدْ أَثَنَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ وَصَفُوتُهُ وَهَلَاهِ خِزَائِنُكَ لَا أَرَىٰ فِيهَا إِلَّا مَا أَرَىٰ ، وَذَاكَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ فِيْ ٱلنَّهُ وَمَلْوَقُهُ وَهَلْذِهِ خِزَائِدُكَ لَا أَرَىٰ اللهِ مَا أَرَىٰ ، وَذَاكَ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرُ فِيْ ٱلنَّمَارِ وَٱلْأَنْهَارِ وَٱلْأَنْهَارِ وَالْمَالِهُ وَصَفُوتُهُ وَهَلَاهِ خِزَائِتُكَ لَا أَرَىٰ فَيْهَا إِلَّا مَا أَرَىٰ ، وَهَا فَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ هُمُ اللهُ عَلْمَالِهُ وَلَا الْمَالِهُ وَلَا الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُهُ اللهُ اللهُ السَاسُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ ال

وَجَاءَ مَرَّةً مِنْ سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَىٰ ٱبْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَرَأَىٰ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْرًا وَفِيْ يَدَيْهَا قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ (٣) ، فَرَجَعَ ؛ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوْ رَافِعٍ وَهِيَ تَبْكِيْ ، فَأَخْبَرَتْهُ بِرُجُوْعِ أَلِيْهَا ، فَسَأَلَهُ فِيْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ﷺ : « مِنْ أَجْلِ ٱلسَّتْرِ وَٱلسِّوَارَيْنِ » .

فَلَمَّا أَخْبَرَهَا أَبُوْ رَافِعٍ هَتَكَتِ ٱلسِّتْرَ(٤) ، وَنَزَعَتِ ٱلسَّوَارَيْنِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهِمَا بِلاّلًا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) كِيْسٌ مِنْ جِلْدِ كَانَ يَتَّخِذُهُ ٱلْعَرَبُ وِعَاءً . [فِي ٱلأَصْلِ : « كَالَّذِي » بَدَلًّا مِن : « كَانَ »] ـ

 <sup>(</sup>٢) ٱلرَّوَايَاتُ مِنْ مِثْلِ هَـٰذَا كَثِيْرَةٌ عَنْهُ ﷺ ، وَقَدْ بَسَطْنَا فَلْسَفَةَ هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيْ فِي مَقَالِ « شُمُو ٱلْفَقْرِ » .
 [فِي ٱلأَصْلِ : " وَهَـٰذِهِ خَرَاثِنُكَ » بَدَلًا مِنْ : " هَـٰذِهِ خَرَانَتُكَ »] .

<sup>(</sup>٣) الْقُلْبُ (بِالضَّمَّ) : سِوَارٌ مِنَ ٱلْفِضَّةِ غَيْرُ مَلْوِيِّ ، هُوَ ٱلَّذِيْ يُقَالُ لَهُ ٱلْيَوْمَ : (ٱلْغُوَيْشَةُ) ، وَهُوَ خَفِيْفٌ .

<sup>(</sup>٤) أَيْ : مَزَّفَتُهُ ؛ وَكَذَلِكَ رَأَىٰ مَرَّةً سِتْرًا عَلَىٰ بَابِ عَاثِشَةَ رَضِيّ ٱللهُ عَنْهَا فَهَتَكَهُ وَقَالَ : « كُلَّمَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ ٱلدُّنْيَا . أَرْسِلِيْ بِهِ إِلَىٰ آلِ فُلَانٍ » .

ٱلنَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ : قَدْ تَصَدَّفْتُ بِهِ ، فَضَعْهُمَا حَيْثُ تَرَىٰ . فَقَالَ لِبِلَالٍ : « ٱذْهَبْ فَبِعْهُ وَٱدْفَعْهُ إِلَىٰ أَهْلِ الصُّفَةِ (١٠ » . فَبَاعَ ٱلْقُلْبَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ (نَحْوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قِرْشًا) وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ (٢) .

يَا بِنْتَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْعَظِيْمِ! وَأَنْتِ أَيْضًا لَا يَرْضَىٰ لَكِ أَبُوْكِ حِلْيَةً بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ وَإِنَّ فِيْ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فُقَرَاءَ { لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْلَهَا } .

أَيُّ رَجُلٍ شَغْبِيِّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ كَمُحَمَّدٍ ﷺ ، فِيْهِ لِلأُمَّةِ كُلِّهَا غَرِيْزَةُ ٱلأَبِ ، وَفِيْهِ عَلَىٰ كُلِّ أَحْوَالِهِ ٱلْيَقِيْنُ ٱلَّذِيْ لَا يَتَحَوَّلُ ، وَفِيْهِ ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلنَّامَّةُ ٱلَّتِيْ يَكُونُ بِهَا ٱلْحَقِيْقِيُّ هُوَ ٱلْحَقِيْقِيَّ .

يَا بِنْتَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ! إِنَّ زِيْنَةً بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ ، لَا تَكُوْنُ زِيْنَةً فِيْ رَأْيِ ٱلْحَقِّ إِذَا أَمْكَنَ أَنْ تَكُوْنَ صَدَفَةً بِدِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ ؛ إِنَّ فِيْهَا حِيْنَيْلِا مَعْنَى غَيْرَ مَعْنَاهَا ؛ فِيْهَا حَقُ ٱلنَّفْسِ غَالِبًا عَلَىٰ حَقِّ ٱلْجَمَاعَةِ ؛ وَفِيْهَا ٱلإِيْمَانُ بِٱلْمَنْفَعَةِ حَاكِمًا عَلَىٰ ٱلإِيْمَانِ بِٱلْخَيْرِ ؛ وَفِيْهَا عَلَىٰ مَا يُورِيْ ؛ وَفِيْهَا خَطَأٌ مِنَ ٱلْكَمَالِ إِنْ صَحَّ فِيْ مَا لَيْ سَحَ فِيْ حِسَابِ ٱلنَّوَابِ وَٱلرَّحْمَةِ .

تَعَالَوْا أَيُّهَا ٱلاشْتِرَاكِبُوْنَ فَآغُرِفُوا نَبِيَّكُمُ ٱلأَغْظَمَ ؛ إِنَّ مَذْهَبَكُمْ مَا لَمْ تُخْيِهِ فَضَائِلُ ٱلإِسْلَامِ وَشَرَائِعُهُ مِ إِنَّ مَذْهَبَكُمْ لَكَٱلشَّجَرَةِ ٱلذَّابِلَةِ تُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا ٱلأَثْمَارَ تَشُدُّوْنَهَا بِالْخَيْطِ . . . كُلَّ يَوْمٍ تَرْبِطُوْنَ ، وَلَا ثَمَرَةً فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ .

 <sup>(</sup>١) الصَّفَّةُ : ٱلْفُرْفَةُ ، وَأَهْلُ الصَّفَّةِ ، هُمْ : فُقَرَاءُ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ يَسْكُنْهُ ؛ فَكَانُوا يَاوُونَ إِلَىٰ مَوْضِعِ مُظَلَّلِ فِيْ مَسْجِدِ ٱلْمَدِينَةِ يَسْكُنُونَهُ .

 <sup>(</sup>قال الحافظُ العَرَاقِيُّ في ا تَخْرِيجَ أَحاديثِ الإحْياء » : لَمْ أَرَهُ مَجْمُوعًا ، وَلِأَبِي دَاوُد ، رقم : ٣٧٥٥ ، ابْن ماجّه ، رقم : ٣٣٦٠ ، مِنْ حَدِيثِ سَفِينةَ بإسْنادِ جَيِّدٍ ، أَنَهُ ﷺ جَاءَ فَوضَعَ بَدَيْهِ عَلَىٰ عِضَادَتَىٰ الْبَابِ ، فَرَأَىٰ الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلَيَّ : اَنْظُر مَا رَجَعَهُ . . . الحديث ثَوْبَانَ بإسْنادِ جَيِّدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ ابْنَهُ هُبَيْرَةَ إِلَى الحديث . وفيه : النَّهُ وَجَدَدِ فِي يَدِ فَاطِمَةَ سِلْسِلَةَ مِنْ ذَهَبٍ . . . الحديث . وفيه : أَنَّهُ وَجَدَ فِي يَدِ فَاطِمَةَ سِلْسِلَةَ مِنْ ذَهَبٍ . . . الحديث . وفيه : أَنَّهُ وَجَدَ فِي يَدِ فَاطِمَةَ سِلْسِلَةَ مِنْ ذَهَبٍ . وفيه : « يَقُولُ النَّاسُ : « فَاشْرَتْ بِنْمُنَهُ مِنْ ذَهَبٍ . . . المحليث . وفيه قال : « الْحَمْدُ شَهِ اللَّذِي نَجًىٰ فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ » . فَبِيعَا سَلْسِلَةً مُن فَالَ : « الْحَمْدُ شَهِ اللَّذِي نَجًىٰ فَاطِمَةَ مِنْ النَّارِ » . وأَخْرَجِهُ الإمام أحمد في « مسنده » ، رقم : ٢١٨٩٢ . أنتَهَىٰ بِزِيادَةً] .

لَيْسَتْ قِصَّةُ ٱلتَّخْيِيْرِ هَلذِهِ مَسْأَلَةً مِنْ مَسَائِلِ ٱلْغِنَىٰ وَٱلْفَقْرِ فِيْ مَعَانِيْ ٱلْمَادَّةِ ، وَلَـٰكِئَهَا مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ ٱلْغِنَىٰ وَٱلْفَقْرِ فِيْ مَعَانِيْ ٱلرُّوْحِ ؛ فَهِيَ صَرِيْحَةٌ فِيْ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ أَسْتَاذُ اللَّهِيَّ أَسْتَاذُ اللَّهِيَّ عَلَىٰ اللَّهُ مَعَانِيْ ٱلرُّوْحِ ؛ فَهِيَ صَرِيْحَةٌ فِيْ أَنْ يَكُونَ عَزَاءً فِيْ كُلِّ فَقْرٍ ، الإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا ؛ وَاجِبُهُ أَنْ يَكُونَ فَضِيْلَةً حَيَّةً فِيْ كُلِّ حَيَاةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ عَزَاءً فِيْ كُلِّ فَقْرٍ ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ فِيْ شَخْصِهِ وَسِيْرَتِهِ ٱلْقَانُونُ ٱلأَدَبِيُّ لِلْجَمِيْعِ .

وَكَأَنَّهُ ﷺ يُرِيْدُ لِيُعَلِّمَ ٱلأُمَّةَ بِهَاذِهِ ٱلْفِصَّةِ أَنَّ ٱلْجَمَاعَاتِ لَا تَصْلُحُ بِٱلْقَوَانِيْنِ وَٱلشَّرَائِعِ وَٱلأَمْرِ وَٱلنَّهْيِ ، وَلَاكِنْ بِعَمَلِ عُظَمَائِهَا فِيْ ٱلأَمْرِ وَٱلنَّهْيِ ؛ وَأَنَّ ٱلْحَاكِمَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيْ نَفْسِهِ وَطَبِيْعَتِهِ يُحِسَّ فِثْنَةَ ٱلدُّنْيَا إِحْسَاسَ ٱلْمُتَسَلَّطِ لَا ٱلْخَاضِع ، لِيَكُونَ أَوَّلُ ٱسْتِقْلَالِهِ ٱسْتِقْلَالَ دَاخِلِهِ .

فَلَيْسَ ذَلِكَ فَقْرًا وَلَا زُهْدًا كَمَا تَرَىٰ فِيْ ظَاهِرِ ٱلْقِصَّةِ ، وَلَـٰكِنَّهَا جُرْأَةُ ٱلنَّفْسِ ٱلْعُظْمَىٰ فِيْ تَقْرِيْرِ حَقَائِقِهَا ٱلْعِلْمِيَّةِ .

\* \* \*

وَتَنْتَهِيْ ٱلْقِصَّةُ فِيْ عِبَارَةِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ بِسَسْمِيَةِ زَوْجَاتِهِ وَاللَّهُ : ﴿ أُمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ بَعْدَ أَنِ ٱخْتَرْنَ ٱللهَ وَرَسُوْلَهُ وَٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ ؛ وَعُلَمَاءُ ٱلتَفْسِيْرِ يَقُولُونَ : إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ كَافَاهُنَّ بِهَاذِهِ ٱلتَّسْمِيَةِ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا فِيهِ كَبِيْرُ مَعْنَىٰ ، وَإِنَّمَا تُشْعِرُ هَاذِهِ ٱلتَّسْمِيَةُ بِمَعْنَىٰ دَقِيْقٍ هُو آيَةٌ مِنْ ٱلتَّسْمِيةِ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا فِيهِ كَبِيْرُ مَعْنَىٰ ، وَإِنَّمَا تُشْعِرُ هَاذِهِ ٱلتَّسْمِية بُمِعْنَىٰ دَقِيْقٍ هُو آيَةٌ مِنْ آيَاتِ ٱلإعْجَازِ ؛ فَإِنَّ ٱلزَّوْجَةَ ٱلْكَامِلَةَ لَا تَكْمُلُ فِي ٱلْحَيَاةِ وَلَا تَكْمُلُ ٱلْحَيَاةُ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ وَصْفُهَا مَعْ رَجُلِهَا كُوصْفِ ٱلأُمِّ : تَرَىٰ ٱبْنَهَا بِٱلْقَلْبِ وَمَعَانِيْهِ ، لَا بِٱلْغَرِيْزَةِ وَخُظُوظِهَا ؛ فَكُلُّ حَيَاةٍ حِيْنَئِذٍ مَعْ رَجُلِهَا كُوصْفِ ٱلأُمِّ : تَرَىٰ ٱبْنَهَا بِٱلْقَلْبِ وَمَعَانِيْهِ ، لَا بِٱلْغَرِيْزَةِ وَخُظُوظِهَا ؛ فَكُلُّ حَيَاةٍ حِيْنَئِذٍ مُ مُنْ كُلُ اللَّهُ عَلَى ٱلْفَالِ وَمَعَانِيْهِ ، لَا بِٱلْغَرِيْزَةِ وَخُطُوظِهَا ؛ فَكُلُّ حَيَاةٍ حِيْنَئِذٍ مُمْ وَاللَّهُ مُ الْبَيْتُ عَلَى ٱلْفَوْ وَاللَّهُ الْمَوْمَ ٱلْبَيْتُ عَلَى ٱلْفُسُ عَلَىٰ ٱلْوَفَاءِ ٱلطَّبِيْعِيَّ كَوَفَاءِ ٱلأُمْ ، وَذَلِكَ خُلُقٌ لَا يَعْسُرُ عَلَيْهِ فَيْ سَبِيلِ حَقِيْقَةِ وَأَنْ أَلْمُنْ مَا لَلْمُنْ عَلَىٰ ٱللْفَانِيَا وَزِيْنَتِهَا .

وَآخِرُ مَا نَسْتَخْرِجُ مِنَ ٱلْقِصَّةِ فِيْ دَرْسِ ٱلنُّبُوَّةِ هَـٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ :

بِحَسْبِ ٱلْمُؤْمِنِ إِذَا دَخَلَ دَارَهُ أَنْ يَجِدَ حَقِيْقَةَ نَفْسِهِ ٱلطَّيِّبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَقِيْقَةَ كِسْرَىٰ وَلَا قَيْصَرَ .

# شَهْرٌ لِلثَّوْرَةِ . . . أَ شَهْرٌ لِلثَّوْرَةِ . . . أَ الْمَافَةُ ٱلصِّيَامِ (\*) فَلْسَفَةُ ٱلصِّيَامِ (\*)

لَمْ أَقْرُأُ لِأَحَدِ قَوْلًا شَافِيًا فِي فَلْسَفَةِ ٱلصَّوْمِ وَحِكْمَتِهِ؛ أَمَّا مَنْفَعَتُهُ لِلْجِسْمِ ، وَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ ٱلطَّبِّ لَهُ، وَبَابٌ مِنَ ٱلسَّيَاسَةِ فِي تَدْبِيْرِهِ؛ فَقَدْ فَرَغَ ٱلأَطِبَّاءُ مِنْ تَحْقِيْقِ ٱلْفَوْلِ فِي ذَلِكَ؛ وَبَكَأَنَّ أَلَامً هَلْذَا ٱلشَّهْرِ ٱلْمُبَارَكِ إِنْ هِي إِلَّا ثَلَاثُونَ حَبَّةً تُؤخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً لِتَقُويِةِ ٱلْمَعِدَةِ وَتَصْفِيةِ ٱلدَّمِ وَحِيَاطَةِ أَنْسِجَةِ ٱلْجِسْمِ ؛ وَلَلْكِنَّا ٱلآنَ لَسْنَا بِصَدَدٍ مِنْ هَلْذَا ، وَإِنَّمَا نَسْتَوْحِيْ تِلْكَ ٱلدَّمِ وَحِيَاطَةِ أَنْسِجَةِ ٱلْجُسْمِ ؛ وَلَلْكِنَّا ٱلآنَ لَسْنَا بِصَدَدٍ مِنْ هَلْذَا ، وَإِنَّمَا نَسْتَوْحِيْ تِلْكَ ٱلدَّمِ وَحِيَاطَةِ ٱلْإِسْلَامِيَّةَ ٱلْإِسْلَامِيَّةَ ٱلْجُسْمِ ؛ وَلَلْكِنَّا ٱلآنَ لَسْنَا بِصَدَدٍ مِنْ هَلْذَا ، وَإِنَّمَا نَسْتَوْحِيْ تِلْكَ ٱلنَّمَ عَيْرَةِ، ٱلْحَقَائِقِ ٱلأَرْضِيَّةِ ٱلصَّغِيْرَةِ، السَّيْعَ فِيهَا، كِيْ لَا تَتَبَدَّلَ ٱلنَّفْشُ عَلَىٰ تَغَيُّرِ ٱلْحَوَادِثِ وَتَبَدُّلُهُ لَا مَانِي ٱلللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ لَكُنَا مَعَانِي ٱلتَّوْقِيْعِ إِذَا أَتَتْ عَلَىٰ هَانِهِ ٱلدُّنْيَا مَعَانِي ٱلتَّمْزِيْقِ . وَلِكَيْلاً مَعَانِي ٱلدُّنْيَا مَعَانِي ٱلتَّرْفِيْعِ إِذَا أَنَتْ عَلَىٰ هَالِهِ ٱلللللَّهُ اللَّهُ فَيْ الللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ فِيْهَا، كِيْ لَا تَتَبَدَّلُ ٱلللللَّهُ اللَّهُ الْمَانِي ٱلللللَّهُ اللللْهُ الْمَامِي الللْهُ الْمَالِيَةِ الْمُعْلَى اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الْمَالِي الللْهُ اللْهُ الْمَالِقَ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُنَا اللللْهُ الْمَالِيَةِ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِقِ اللْهُ الْمُؤْمِلِ اللللْهُ الْمُلْلَالِهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللْهُ اللللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْ

مِنْ مُعْجِزَاتِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ أَنَّهُ يُدَّخِرُ فِيْ ٱلْأَلْفَاظِ ٱلْمَعْرُوفَةِ فِيْ كُلِّ زَمَنِ ، فَيُجَلِّنِهَا لِوَقْتِهَا حِبْنَ يَضِجُ ٱلزَّمَانُ ٱلْعِلْمِيُّ فِيْ مَتَاهَتِهِ وَحَبْرَتِهِ ، فَيَشْغَبُ مَعْرُوفَةِ لِكُلِّ زَمَنِ ، فَيُجَلِّنِهَا لِوَقْتِهَا حِبْنَ يَضِجُ ٱلزَّمَانُ ٱلْعِلْمِيُّ فِيْ مَتَاهَتِهِ وَحَبْرَتِهِ ، فَيَسْغَبُ عَلَىٰ ٱلتَّارِيْخِ وَأَهْلِهِ مُسْتَخِفًا بِٱلأَذْيَانِ ، وَيَذْهَبُ يَتَتَبَعُ ٱلْحَقَائِقَ ، وَيَسْتَقْصِيْ فِيْ فُنُونِ ٱلْمَعْرِفَةِ ، لِيَسْتَخْلِصَ مِنْ بَيْنِ كُفْرٍ وَإِيْمَانٍ دِيْنَا طَبِيْعِيًّا سَائِغًا ، يَتَنَاوَلُ ٱلْحَيَاةَ أَوَّلَ مَا يَتَنَاوَلُ وَيَصْبِطُهَا بِأَسْرَارِ ٱلْعِلْمِ ، وَيُوجِهُهَا بِٱلْعِلْمِ إِلَىٰ غَايَتِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ ، وَيُضَاعِفُ قُواهَا بِأَسَالِيْهِ فَيَضْبِطُهَا بِأَسْرَارِ ٱلْعِلْمِ ، وَيُوجِهُهَا بِٱلْعِلْمِ إِلَىٰ غَايَتِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ ، وَيُضَاعِفُ قُواهَا بِأَسَالِيْهِ الطَّبِيْعِيَّةِ ، لِيُحَقِّقَ فِيْ إِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَلْمِ هَلَاهِ الشَيْئِيَّةَ ٱلْصَحِيْحَةِ ، وَيُضَاعِفُ قُواهَا بِأَسَالِيْهِ ٱلطَّيْعِيَّةِ ، لِيُحَقِّقَ فِيْ إِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَلْمِ مَلْ إِلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْمُولَةَ ٱلْمَعْمُولَةَ اللَّيْ يَتَعَمُ وَلَهُ اللَّهُ عِلْهَ وَلَا عَالِيْهِ الْمَعْرِفِقَ وَلَمْ يَهُ وَلَمْ يَهُ اللْمُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَحْمُولَةَ الْعَلْمِيَّةِ بَيْنَ أَيْدِيْ عُلَمَا عِلَا لَمَ الْمَعْمُ اللَّالِيْهِ الْمَالِيْهِ الْمَلْمَةِ اللْمَاعَةِ فِيْ دَوْرُتِهَا : تَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ تَبْدَأُ ثُمَّ لَا تَنْتَهِيْ إِلَّا إِلَىٰ حَيْثُ تَبْدَأً مِنْ حَيْثُ تَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ وَبِيْ اللْمَاعِقِ فِيْ دَوْرُتِهَا : تَبْدَأُ مِنْ حَيْثُ تَبْدَأُ لُكُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمَالِيْمِ الْمَلْولِ عَلْمَا اللْعِلْمِيْ اللْمُ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْهِ الْمَاعِلَةِ الْمَالِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمَالِيْهِ الْمُولِلُولُ الْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِيْمِ الْمَلْمُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلِهِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمَالِيْمِ اللْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُ الْمُعْلِيْكُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُعَ

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(\*\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٧٥ ، ٣ شهر رمضان سنة ١٣٥٣ هـ = ١٠ ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٣٤ هـ = ١٠ ديسمبر/كانون الأول سنة

يَضْطَرِبُ ٱلاشْتِرَاكِيُوْنَ فِي أُوْرُبَّة وَقَدْ عَجَزُوا عَجْزَ مَنْ يُحَاوِلُ تَغْيِيْرَ ٱلإِنْسَانِ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصِ فِيْ أَعْصَابِهِ ؛ وَلَا يَزَالُ مَذْهَبُهُمْ فِيْ ٱلدُّنْيَا مَذْهَبَ كُتُبِ وَرَسَائِلَ ؛ وَلَوْ أَنَّهُمْ تَدَبَّرُوا حِكْمَةَ ٱلصَّوْمِ فِيْ ٱلإِسْلَامِ ، لَرَأُوا هَاذَا ٱلشَّهْرَ نِظَامًا عَمَلِيًّا مِنْ أَقْوَىٰ وَأَبْدَعِ ٱلأَنْظِمَةِ الشَّوِيْعَةِ الصَّوْمُ فَقْرٌ إِجْبَارِيٌّ تَفْرِضُهُ ٱلشَّوِيْعَةُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فَرْضَا لِاشْتِرَاكِيَةِ ٱلصَّحِيْعَةِ ؛ فَهَاذَا ٱلصَّوْمُ فَقْرٌ إِجْبَارِيٌّ تَفْرِضُهُ ٱلشَّوِيْعَةُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فَرْضَا لِيَسَاوَىٰ ٱلْجَمِيْعُ فِيْ بَوَاطِنِهِمْ ، سَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ مَلَكَ ٱلْمِلْيُونَ مِنَ ٱلدَّنَانِيْرِ ، وَمَنْ مَلَكَ الْمِلْيُونَ مِنَ ٱلدَّنَانِيْرِ ، وَمَنْ مَلَكَ ٱلْمِلْيُونَ مِنَ ٱلدَّنَانِيْرِ ، وَمَنْ مَلَكَ ٱلْمِلْيُونَ مِنَ ٱلدَّنَانِيْرِ ، وَمَنْ مَلَكَ ٱلْمِلْيُونَ مِنَ ٱلدَّيْ يَغِيْرُوا لَكُولُ مُسْلِعُ ، وَفِيْ ذَهَابِ تَفَاوُتِهِمُ ٱلاجْتِمَاعِيِّ اللَّهُ اللَّاسُ جَمِيْعًا فِيْ ذَهَابٍ تَفَاوْتِهِمُ ٱلاجْتِمَاعِيِّ اللَّكُبُ وَلَوْلُهُ مَلَى الْسُلَامُ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ ؛ وَفِيْ ذَهَابٍ تَفَاوُتِهِمُ ٱلاجْتِمَاعِيِّ اللَّهُ لِيْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنِ ٱسْتَطَاعَ .

فَقْرٌ إِجْبَارِيٌّ يُرَادُ بِهِ إِشْعَارُ ٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ بِطَرِيْقَةٍ عَمَلِيَّةٍ وَاضِحَةٍ كُلَّ ٱلْوُضُوْحِ ، أَنَّ ٱلْخَيَاةَ ٱلصَّحِيْحَةَ وَرَاءَ ٱلْحَيَاةِ لَا فِيْهَا ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُوْنُ عَلَىٰ أَتَمُهَا حِيْنَ يَتَسَاوَىٰ ٱلنَّاسُ فِيْ ٱلضَّعُوْرِ لَا حِيْنَ يَتَسَاوَىٰ ٱلنَّاسُ فِيْ ٱلشُّعُوْرِ لَا حِيْنَ يَتَنَازَعُوْنَ بِإِحْسَاسِ ٱلأَلَمِ ٱلْوَاحِدِ لَا حِيْنَ يَتَنَازَعُوْنَ بِإِحْسَاسِ ٱلأَهْوَاءِ ٱلْمُتَعَدِّدَةِ .

وَلَوْ حَقَّقْتَ رَأَيْتَ ٱلنَّاسَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ بِعُقُوْلِهِمْ ، وَلَا بِأَنْسَابِهِمْ ، وَلَا بِمَاتِهِمْ ، وَلَا بِمَاتِهِمْ ، وَلَا بِمَاتِهِمْ ، وَلَا بِمَا مَلَكُوا ؛ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ بِبُطُوْنِهِمْ وَأَحْكَامٍ هَاذِهِ ٱلْبُطُوْنِ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ وَآلْعَاطِفَةِ ؛ فَمِنَ ٱلْبَطْنِ نَكْبَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَهُوَ ٱلْعَقْلُ ٱلْعَمَلِيُّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؛ وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْعَاطِفَةِ ؛ فَمِنَ ٱلْبَطْنِ نَكْبَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَهُوَ ٱلْعَقْلُ ٱلْعَمَلِيُّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؛ وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْبَطْنُ وَٱلدَّمَاغُ فِيْ ضَرُورَةٍ ، مَدَّ ٱلْبَطْنُ مَدَّهُ مِنْ قُوَىٰ ٱلْهَضْمِ فَلَمْ يُبْقِ وَلَمْ يَذَرْ .

وَمِنْ هَاهُنَا يَتَنَاوَلُهُ ٱلصَّوْمُ بِٱلتَّهْذِيْبِ وَٱلتَّأْدِيبِ وَٱلتَّذْرِيْبِ ، وَيَجْعَلُ ٱلنَّاسَ فِيْهِ سَوَاءً : لَيْسَ لِجَمِيْعِهِمْ إِلَّا شُعُوْرٌ وَاحِدٌ وَحِسٌ وَاحِدٌ وَطَبِيْعَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ وَيُحْكِمُ ٱلأَمْرَ فَيَحُوْلُ بَيْنَ هَالْمُونِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ ، وَيُبَالِغُ فِي إِحْكَامِهِ فَيُمْسِكُ حَوَاشِيَهُ ٱلْعَصَبِيَّةَ فِيْ ٱلْجِسْمِ كُلّهِ هَانَا الْبُطْنِ وَبَيْنَ ٱلْمَادَّةِ ، وَيُبَالِغُ فِي إِحْكَامِهِ فَيُمْسِكُ حَوَاشِيَهُ ٱلْعَصَبِيَّةَ فِيْ ٱلْجِسْمِ كُلّهِ يَمْنَعُهَا تَغْذِيَتَهَا وَلَذَّتَهَا حَتَّىٰ نَفْتَةً مِنْ دَخِيْنَةٍ (١) .

وَبِهَـٰذَا يَضَعُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ كُلَّهَا فِيْ حَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ وَاحِدَةٍ تَتَلَبَّسُ بِهَا ٱلتَّفْسُ فِيْ مَشَارِقِ ٱلأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، وَيُطْلِقُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا صَوْتَ ٱلرُّوْحِ يُعَلِّمُ ٱلرَّحْمَةَ وَيَدْعُو إِلَيْهَا ، فَيُشْبِعُ

<sup>(</sup>١) ٱلدَّخِيْنَةُ كَلِمَةٌ وَضَعْنَاهَا لِلسِّيْجَارَةِ ، وَجَمْعُهَا دَخَائِنٌ .

فِيْهَا بِهَالْمَا ٱلْجُوْعِ فِكْرَةً مُعَيَّنَةً هِيَ كُلُّ مَا فِي مَذْهَبِ ٱلاشْتِرَاكِيَّةِ مِنَ ٱلْحَقِّ ، وَهِيَ تِلْكَ ٱلْفِكْرَةُ اللَّهِ يَكُونُ عَنْهَا مُسَاوَاةُ ٱلْغَنِيِّ لِلْفَقِيْرِ مِنْ طَبِيْعَتِهِ ، وَٱطْمِثْنَانُ ٱلْفَقِيْرِ إِلَىٰ ٱلْغَنِيِّ بِطَبِيْعَتِهِ ، وَٱطْمِثْنَانُ ٱلْفَقِيْرِ إِلَىٰ ٱلْغَنِيِّ بِطَبِيْعَتِهِ ، وَصُنْ هَلْوَءُ ٱلْحَيَاةِ بِهُدُوءَ ٱلنَّفْسَيْنِ ٱللَّتَيْنِ هُمَا وَمِنْ هَلْذَيْنِ : (ٱلاطْمِئْنَانِ وَٱلْمُسَاوَاةِ) ، يَكُونُ هُدُوءُ ٱلْحَيَاةِ بِهُدُوءُ ٱلنَّفْسَيْنِ ٱللَّتَيْنِ هُمَا ٱلسَّلْبُ وَٱلإِيْجَابُ فِيْ هَلَامً إِللَّهُ اللهِ عَبْهَا مِنَ ٱلْعَبَثِ فِيْ مُحَاوَلَةٍ جَعْلِ ٱلنَّارِيْخِ ٱلإِنْسَانِيِّ تَارِيْخًا لَاشْتِرَاكِيَّةِ بَقِيَ هَلِذَا ٱلْمَذْهَبُ كُلُّهُ عَبَتًا مِنَ ٱلْعَبَثِ فِيْ مُحَاوَلَةٍ جَعْلِ ٱلنَّارِيْخِ ٱلإِنْسَانِيِّ تَارِيْخًا لَا طَبِيْعَةً لَهُ .

### \* \* \*

مِنْ قَوَاعِدِ ٱلنَّفْسِ أَنَّ ٱلرَّحْمَةَ تَنْشَأُ عَنِ ٱلأَلَمِ ، وَهَـٰذَا بَعْضُ ٱلسِّرِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ٱلْعَظِيْمِ فِيْ الصَّوْمِ ، إِذْ يُبَالِغُ أَشَدَّ ٱلْمُبَالَغَةِ ، وَيُدَقِّقُ كُلَّ ٱلتَّدْقِيْقِ ، فِيْ مَنْعِ ٱلْغِذَاءِ وَشِبْهِ ٱلْغِذَاءِ عَنِ ٱلصَّوْمِ ، إِذْ يُبَالِغُ أَشَدَ ٱلْمُبَالَغَةِ ، وَيُدَقِّقُ كُلَّ ٱلتَّدْقِيْقِ ، فِيْ مَنْعِ ٱلْغِذَاءِ وَشِبْهِ ٱلْغِذَاءِ وَلَا ٱلْبَطْنِ وَحَوَاشِيْهِ مُدَّةً آخِرُهَا آخِرُ ٱلطَّاقَةِ ؛ فَهَلْذِهِ طَرِيْقَةٌ عَمَلِيَّةٌ لِتَرْبِيَةِ ٱلرَّحْمَةِ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَلَا طَرِيْقَةَ غَيْرُهَا إِلَّا ٱلنَّكَبَاتُ وَٱلْكَوَارِثُ ؛ فَهُمَا طَرِيْقَتَانِ كَمَا تَرَىٰ : مُبْصِرَةٌ وَعَمْيَاءُ ، وَخَاصَةٌ وَعَامَةٌ ، وَعَلَىٰ نِظَامٍ وَعَلَىٰ فَجْأَةٍ .

وَمَتَىٰ تَحَقَّقَتْ رَحْمَةُ ٱلْجَائِعِ ٱلْغَنِيِّ لِلْجَائِعِ ٱلْفَقِيْرِ ، أَصْبَحَ لِلْكَلِمَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلدَّاخِلِيَّةِ سُلْطَانُهَا ٱلنَّافِذُ ، وَحَكَمَ ٱلْوَازِعُ ٱلنَّفْسِيُّ عَلَىٰ ٱلْمَادَّةِ ؛ فَبَسْمَعُ ٱلْغَنِيُّ فِيْ ضَمِيْرِهِ صَوْتَ ٱلْفَقِيْرِ مَنْ النَّافِذُ ، وَحَكَمَ ٱلْوَازِعُ ٱلنَّفْسِيُّ عَلَىٰ ٱلْمَادَّةِ ؛ فَبَسْمَعُ ٱلْغَنِيُّ فِيْ ضَمِيْرِهِ صَوْتَ ٱلْفَقِيْرِ يَقُولُ : « أَعْطِنِيْ » . ثُمَّ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ طَلَبًا مِنَ ٱلرَّجَاءِ ، بَلْ طَلَبًا مِنَ ٱلأَمْرِ لَا مَفَرَّ مِنْ تَلْبِيتِهِ وَٱلاسْتِجَابَةِ لِمَعَانِيْهِ ، كَمَا يُواسِيْ ٱلْمُبْتَلَىٰ مَنْ كَانَ فِيْ مِثْلِ بَلَائِهِ .

أَيْةُ مُعْجِزَةٍ إِصْلَاحِيَّةٍ أَعْجَبُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمُعْجِزَةِ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَقْضِيْ أَنْ يُحْذَفَ مِنَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهَا تَارِيْخُ ٱلنَّفْسِ<sup>(۱)</sup> ؟ وَأَنَا الإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهَا تَارِيْخُ ٱلنَّفْسِ<sup>(۱)</sup> ؟ وَأَنَا مُسْتَيْقِنٌ أَنَّ هُنَاكَ نِسْبَةً رِيَاضِيَّةً هِيَ ٱلْحِكْمَةُ فِيْ جَعْلِ هَـٰذَا ٱلصَّوْمِ شَهْرًا كَامِلًا مِنْ كُلِّ ٱثْنَيْ مُسْتَيْقِنٌ أَنَّ هُنَاكَ نِسْبَةً رِيَاضِيَّةً هِيَ ٱلْحِكْمَةُ فِيْ جَعْلِ هَـٰذَا ٱلصَّوْمِ شَهْرًا كَامِلًا مِنْ كُلِّ ٱثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلنِّسْبَةَ مُتَحَقِّقَةٌ فِيْ أَعْمَالِ ٱلنَّفْسِ لِلْجِسْمِ ، وَأَعْمَالِ ٱلْجِسْمِ لِلنَّفْسِ ؟ عَشَرَ شَهْرًا ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلنِّسْبَةَ مُتَحَقِّقَةٌ فِيْ أَعْمَالِ ٱلنَّفْسِ ؟ كَأَنَّهُ ٱلشَّهُرُ ٱلصَّحِيُّ ٱللَّذِيْ يَفْرِضُهُ ٱلطَّبُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ لِلرَّاحَةِ وَٱلاسْتِجْمَامٍ وَتَغْيِيْرِ ٱلْمَعِيْشَةِ ،

أَفْسَدَ ضَعْفُ ٱلنَّمُوْسِ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، فَمَا يُحَقِّقُ ٱلنَّاسُ (تَارِيْخَ ٱلْبَطْنِ) كَمَا يُحَقِّقُوْنَهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ،
 وَهُمْ يُعَوِّضُوْنَ ٱلْبَطْنَ فِيْ ٱللَّبْلِ مَا مَنَعُوهُ فِيْ ٱلنَّهَارِ ، حَنَّىٰ جَعَلُوا ٱلصِّيَامَ تَغْيِيْرًا لِمَوَاعِيْدِ ٱلأَكْلِ . . .
 وَلَـٰكِنَّ ٱلصَّوْمَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ يَحْرِمْهُمْ فَوَائِدَهُ .

لإِحْدَاثِ التَّرْمِيْمِ الْعَصَبِيِّ فِي الْجِسْمِ ؛ وَلَعَلَّ ذَلِكَ آتٍ مِنَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ دَوْرَةِ الدَّمِ فِيْ الْجِسْمِ الْإِنْسَانِيِّ وَبَيْنَ الْقَمَرِ مُنْذُ يَكُوْنُ هِلَالًا إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ الْمُحَاقِ ؛ إِذْ تَنْتَفِخُ الْعُرُوقُ وَتَرْبُو فِي النِّضْفِ اللَّوْلِ مِنَ الشَّهْرِ ، كَأَنَّهَا فِيْ (مَدًّ) مِنْ نُوْرِ الْقَمَرِ مَا دَامَ هَـٰذَا النُّوْرُ إِلَىٰ زِيَادَةٍ ، فِي النِّصْفِ النَّانِيْ حَتَّىٰ كَأَنَّ لِلدَّمِ إِضَاءَةً وَظَلَامًا . وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلْقَمَرِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا (اَلْجَوْرُ) فِيْ النِّصْفِ النَّانِيْ حَتَّىٰ كَأَنَّ لِلدَّمِ إِضَاءَةً وَظَلَامًا . وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلْقَمَرِ أُنَّ لِلدَّمِ إِضَاءَةً وَظَلَامًا . وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلْقَمَرِ أَنْ لِلدَّمِ إِضَاءَةً وَظَلَامًا . وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لِلْقَمَرِ الْقَمَرِ الْعَصَدِيَّةِ ، وَفِيْ مَدُّ الدَّمِ وَجَزرِهِ (١) ، فَهَاذَا مِنْ أَعْجَبِ الْحِكْمَةِ فِيْ أَنْ لِلْقَمَرِ يَكُونَ الصَّيَامُ شَهْرًا قَمَرِيًا دُونَ غَيْرِهِ .

وَفِيْ نَرَائِيْ ٱلْهِلَالِ وَوُجُوْبِ ٱلصَّوْمِ لِرُؤْيَتِهِ مَعْنَىٰ دَقِيْقٌ آخَرُ ، وَهُوَ ــ مَعَ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ ٱلنَّبَهُ وَإِعْلَانِهَا ، كَأَنَّمَا ٱنْبَعَثَ أَوَّلُ ٱلشُّعَاعِ ٱلسَّمَاوِيِّ فِيْ ٱلنَّنَبُهِ ٱلْهِلَالِ وَإِعْلَانِهَا - إِثْبَاتُ ٱلإِرْادَةِ وَإِعْلَانُهَا ، كَأَنَّمَا ٱنْبَعَثَ أَوَّلُ ٱلشُّعَاعِ ٱلسَّمَاوِيِّ فِيْ ٱلنَّنَبُهِ ٱلْإِنْسَانِيِّ وَٱلْإِنْسَانِيَّةِ وَٱلْهِرْ .

وَهُنَا حِكْمَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنْ حِكَمِ ٱلصَّوْمِ ، وَهِيَ عَمَلُهُ فِيْ تَرْبِيَةِ ٱلْإِرَادَةِ وَتَفْوِيَتِهَا بِهَاذَا الْأُسْلُوْبِ ٱلْعَمَلِيِّ ، ٱلَّذِي يُدَرِّبُ ٱلصَّائِمَ عَلَىٰ أَنْ يَمْتَنِعَ بِٱخْتِيَارِهِ مِنْ شَهَوَاتِهِ وَلَذَّةِ حَيْوَانِيَتِهِ ، الأُسْلُوْبِ ٱلْعَمَلِيِّ ، ٱلَّذِي يُدَرِّبُ ٱلصَّائِمَ عَلَىٰ أَنْ يَمْتَنِعَ بِٱخْتِيَارِهِ مِنْ شَهَوَاتِهِ وَلَذَّةِ حَيْوَانِيَتِهِ ، وَيُنْقِيْهِ مُصِرًّا عَلَىٰ ٱلامْتِنَاعِ ، مُتَهَيِّئًا لَهُ بِعَزِيْمَتِهِ ، صَابِرًا عَلَيْهِ بِأَخْلَقِ ٱلصَّبْرِ ، مُزَاوِلًا فِيْ كُلِّ وَيُنْقِيهِ مُصِرًّا عَلَىٰ ٱلطَّيْرِ وَلاَ تَتَحَوَّلُ ، وَلاَ تَعْدُو فَلْكَ أَفْضَلَ طَرِيْقَةٍ نَفْسِيَّةٍ لِاكْتِسَابِ ٱلْفِكْرَةِ ٱلثَّابِتَةِ تَرْسَخُ لَا تَتَغَيَّرُ وَلاَ تَتَحَوَّلُ ، وَلاَ تَعْدُو عَلَيْهَا عَوَادِيْ ٱلْغَرِيْزَةِ .

وَإِذْرَاكُ هَلَذِهِ ٱلْقُوَّةِ مِنَ ٱلْإِرَادَةِ ٱلْعَمَلِيَةِ مَنْزِلَةٌ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ سَامِيَةٌ ، هِيَ فِي ٱلإِنْسَانِيَّةِ فَوْقَ مَنْزِلَةِ الذَّكَاءِ وَٱلْعِلْمِ ، فَفِيْ هَلْذَيْنِ تَعْرِضُ ٱلْفِكْرَةُ مَارَّةً مُرُوْرَهَا ، وَلَلْكِنَّهَا فِي ٱلْإِرَادَةِ تَعْرِضُ لِيَسْتَقِرَّ وَتَتَحَقَّقَ . فَٱنْظُرْ فِيْ أَيِّ قَانُوْنِ مِنَ ٱلْقَوَانِيْنِ ، وَفِيْ أَيَّةِ أُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمَمِ ، تَجِدُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا مِنْ كُلِّ سَنَةٍ قَدْ فُرِضَتْ فَرْضًا لِتَرْبِيَةِ إِرَادَةِ ٱلشَّعْبِ وَمُزَاوَلَتِهِ فِكْرَةً نَفْسِيَّةً وَاحِدَةً بِخَصَائِصِهَا وَمُلاَبَسَانِهَا حَتَىٰ تَسْتَقِرَّ وَتَرْسَخَ وَتَعُوْدَ جُزْءًا مِنْ عَمَلِ ٱلإِنْسَانِ ، لَا خَيَالًا يَمُرُ مِرَاسِهِ مَرًّا .

أَلَيْسَتْ هَـٰذِهِ هِيَ إِتَاحَةَ ٱلْفُرْصَةِ ٱلْعَمَلِيَّةِ ٱلَّتِيْ جَعَلُوْهَا أَسَاسًا فِيْ تَكُوِيْنِ ٱلإِرَادَةِ ؟ وَهَلْ

 <sup>(</sup>١) { قَالَ ٱلْجَاحِظُ فِيْ " ٱلْحَيْوَانِ " : " وَلِزِيَادَةِ ٱلْقَمَرِ حَنَّىٰ يَصِيْرَ بَدْرًا ، أَثَرٌ بَيِّنٌ فِيْ زِيَادَةِ ٱلدِّمَاءِ
 وَٱلأَذْمِغَةِ وَجَمِيْعِ ٱلرُّطُوْبَاتِ " } .

تَبْلُغُ ٱلإِرَادَةُ فِيْمَا تَبْلُغُ ، أَعْلَىٰ مِنْ مَنْزِلَتِهَا حِيْنَ تَجْعَلُ شَهَوَاتِ ٱلْمَرْءِ مُذْعِنَةً لِفِكْرِهِ ، مُنْقَادَةً لِلْوَازِعِ ٱلنَّفْسِيِّ فِيْهِ ، مُصَرَّفَةً بِٱلْحِسِّ ٱلدَّيْنِيِّ ٱلْمُسَيْطِرِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ وَمَشَاعِرِهَا ؟

أَمَا وَٱللهِ لَوْ عَمَّ هَاذَا ٱلصَّوْمُ ٱلإِسْلَامِيُّ أَهْلَ ٱلأَرْضِ جَمِيْعًا ، لآلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا مِنَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا عَلَىٰ إِعْلَانِ ٱلثَّوْرَةِ شَهْرًا كَامِلًا فِي ٱلسَّنَةِ ، لِتَطْهِيْرِ ٱلْعَالَمِ مِنْ رَذَائِلِهِ وَفَسَادِهِ ، وَمَحْقِ ٱلأَثَرَةِ وَٱلْبُخْلِ فِيْهِ ، وَطَوْحِ ٱلْمَسْأَلَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ لِيَتَدَارَسَهَا أَهْلُ ٱلأَرْضِ رَذَائِلِهِ وَفَسَادِهِ ، وَمَحْقِ ٱلأَثْرَةِ وَٱلْبُخْلِ فِيْهِ ، وَطَوْحِ ٱلْمَسْأَلَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ لِيَتَدَارَسَهَا أَهْلُ ٱلأَرْضِ دِرَاسَةً عَمَلِيَّةً مُدَّةً هَالِنَا ٱلشَّهْرِ بِطُولِهِ ، فَيَهْبِطُ كُلُّ رَجُلٍ وَكُلُّ ٱمْرَأَةٍ إِلَىٰ أَعْمَاقِ نَفْسِهِ وَمَكَامِنِهَا ، لِيَخْتَبِرَ فِيْ مَصْنَعِ فِكْرِهِ مَعْنَىٰ ٱلْحَاجَةِ وَمَعْنَىٰ ٱلْفَقْرِ ، وَلِيَنْهُمَ فِيْ طَبِيْعَةِ جِسْمِهِ وَمَكَامِنِهَا ، لِيَخْتَبِرَ فِيْ مَصْنَعِ فِكْرِهِ مَعْنَىٰ ٱلْحَاجَةِ وَمَعْنَىٰ ٱلْفَقْرِ ، وَلِيَنْهُمَ مَوْلِيَقْهَمَ فِيْ طَبِيْعَةِ جِسْمِهِ وَمَكَامِنِهَا ، لِيَخْتَبِرَ فِيْ مَصْنَعِ فِكْرِهِ مَعْنَىٰ ٱلْحَاجَةِ وَمَعْنَىٰ ٱلْفَقْرِ ، وَلِيَنْهُمَ مَوْلِيَقُهُمَ فِيْ طَبِيْعَةِ جِسْمِهِ وَمَنْ ٱلْكُتُبِ \_ مَعَانِيَ ٱلصَّبْرِ وَٱلنَّبَاتِ وَٱلْإِرَادَةِ ، وَلِيَبُلُغَ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ دَرَجَاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَٱلْمُواسَاةِ وَٱلْمُواسَاةِ وَٱلْمُصَاوَاةِ .

شَهْرٌ هُو أَيَّامٌ قَلْبِيَّةٌ فِي ٱلزَّمَنِ ؛ مَتَىٰ أَشْرَفَتْ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا قَالَ ٱلزَّمَنُ لِأَهْلِهِ : هَلَذِهِ أَيَّامٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَا مِنْ طَبِيْعَيْنِ . فَيُقْبِلُ ٱلْعَالَمُ كُلَّهُ عَلَىٰ حَالَةٍ نَفْسِيَةٍ بَالِغَةِ ٱلشُّمُو لِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَا مِنْ طَبِيْعَتِيْ . فَيُقْبِلُ ٱلْعَالَمُ كُلَّهُ عَلَىٰ حَالَةٍ نَفْسِيَةٍ بَالِغَةِ ٱلشُّمُو فَ مَتَعَهَدُ فِيْهَا ٱلنَّفْسَ بِرِيَاضَتِهَا عَلَىٰ مَعَالِيْ ٱلأَمُوْرِ وَمَكَارِمِ ٱلأَخْلَاقِ ، وَيَفْهَمُ ٱلْحَيَاةَ عَلَىٰ وَجْهِ آلشُمُو مَنْ طَعَامِهَا ٱلْيَوْمِيِّ كَمَا ٱلْحَيَاةَ عَلَىٰ وَجْهِ آلْمُونِ وَجُهِهَا ٱلْكَالِحِ ، وَيَرَاهَا كَأَنْمَا أُجِيْعَتْ مِنْ طَعَامِهَا ٱلْيَوْمِيِّ كَمَا أَلْحَيَاةً عَلَىٰ وَجُهِ مَنْ خَسَائِسِهَا وَشَهَوَاتِهَا كَمَا فَرَغَ هُو ، وَكَأَنَّمَا أُلْزِمَتْ مَعَانِيَ التَّقُوىٰ كَمَا أُلْزِمَهَا هُو . وَمَا أَجْمَلُ وَأَبْدَعَ أَنْ تَظْهَرَ ٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا \_ التَّقُوىٰ كَمَا أُلْزِمَهَا هُو . وَمَا أَجْمَلُ وَأَبْدَعَ أَنْ تَظْهَرَ ٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا \_ إِنْ يَهِ عَلَىٰ فَلِي لِللْمُولِيَةِ فِيْ يَكِيهِا إِللسِّيْفِحَة . . . ! فَكَيْفَ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ شَهْرًا مِنْ كُلِّ سَنَةٍ ؟

إِنَّهَا وَٱللهِ طَرِيْقَةٌ عَمَلِيَةٌ لِرُسُوخِ فِكُرَةِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْحَقِّ فِي ٱلنَّفْسِ ؛ وَتَطْهِيْرِ ٱلاجْتِمَاعِ مِنْ خَسَائِسِ ٱلْعَقْلِ ٱلْمَادِّيِّ ؛ وَرَدِّ هَالَّهِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلْمَحْكُوْمَةِ فِيْ ظَاهِرِهَا بِٱلْقَوَانِيْنِ ، وَرَدِّ هَالَّهِ ٱلطَّنْوَنِ مِنْ بَاطِنِهَا نَفْسِهِ يُطَهِّرُ مَشَاعِرَهَا ، وَيَسْمُو وَٱلْمُحَوَّرَةِ مِنَ ٱلْقُوَانِيْنِ فِي بَاطِنِهَا - إِلَىٰ قَانُونٍ مِنْ بَاطِنِهَا نَفْسِهِ يُطَهِّرُ مَشَاعِرَهَا ، وَيَسْمُو بِإِحْسَاسِهَا ، وَيَصْرِفُهَا إِلَىٰ مَعَانِيْ إِنْسَانِيَّتِهَا ، وَيُهَدِّبُ مِنْ زِيَادَاتِهَا ، وَيَحْذِفُ كَثِيْرًا مِنْ فَضُولِهَا ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ بِهَا إِلَىٰ نَحْوٍ مِنْ بَرَاءَةِ ٱلطُّفُولَةِ ، فَيَجْعَلَهَا صَافِيَةً مُشْرِقَةً بِمَا يَجْتَذِبُ فَضُولِهَا ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ بِهَا إِلَىٰ نَحْوٍ مِنْ بَرَاءَةِ ٱلطُّفُولَةِ ، فَيَجْعَلَهَا صَافِيَةً مُشْرِقَةً بِمَا يَجْتَذِبُ فَضُولِهَا مَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ بِهَا إِلَىٰ نَحْوٍ مِنْ بَرَاءَةِ ٱلطُّفُولَةِ ، فَيَجْعَلَهَا صَافِيَةً مُشْرِقَةً بِمَا يَجْتَذِبُ إِلْشَاقِيَّ مِنْ مَعَانِيْ ٱلنَّفْسُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا إِلَىٰ نَحْوٍ مِنْ بَرَاءَةِ ٱلطُّفُولَةِ ، فَيَجْعَلَهَا صَافِيَةً مُشْرِقَةً بِمَا يَخْتَدِبُ إِلَيْهَا مِنْ مَعَانِيْ ٱلْفَكْرَةِ ٱلنَّابِتَةِ فِيْ ٱلتَفْسِ أَنْ وَلَا إِنْهَا مَا يُلاَئِمُهَا وَيَتَّصِلُ بِطَبِيعَتِهَا مِنَ ٱلْفِكَرِ ٱلأَخْرَىٰ . وَٱلنَفْسُ فِيْ هَاذَا ٱلشَّهْرِ مُحْتَسَبَةٌ فِيْ وَخُرَةِ ٱلْخَيْرِ وَحْدَهَا ، فَهِي تَبْنِيْ بِنَاءَهَا مِنْ ذَلِكَ مَا ٱسْتَطَاعَتْ .

هَـٰذَا عَلَىٰ ٱلْحَقِبْقَةِ لَيْسَ شَهْرًا مِنَ ٱلأَشْهُرِ ، بَلْ هُو فَصْلٌ نَفْسَانِيٌّ كَفُصُولِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ
دَوَرَانِهَا ؛ وَلَهُو وَٱللهِ أَشْبَهُ بِفَصْلِ ٱلشَّتَاءِ فِيْ حُلُولِهِ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا بِٱلْجَوِّ ٱلَّذِيْ مِنْ طَبِيْعَتِهِ
ٱلسُّحُبُ وَٱلْغَيْثُ ، وَمِنْ عَمَلِهِ إِمْدَادُ ٱلْحَبَاةِ بِوَسَائِلَ لَهَا مَا بَعْدَهَا إِلَىٰ آخِرِ ٱلسَّنَةِ ، وَمِنْ السَّخَبُ وَٱلْغَيْثُ ، وَمِنْ غَايَتِهِ إِعْدَادُ ٱلطَّبِيْعَةِ لِلتَّفَتُّحِ عَنْ رِيَاضَتِهِ أَنْ يُكْسِبَهَا ٱلصَّلَابَةَ وَٱلانْكِمَاشَ وَٱلْخِفَّةَ ، وَمِنْ غَايَتِهِ إِعْدَادُ ٱلطَّبِيْعَةِ لِلتَّفَتُّحِ عَنْ جَمَالِ بَاطِنِهَا فِيْ ٱلرَّبِيْعِ ٱلَذِيْ يَتْلُونُهُ .

وَعَجِيْبٌ جِدًّا أَنَّ هَـٰذَا ٱلشَّهْرَ ٱلَّذِي يَدَّخِرُ فِيْهِ ٱلْجِسْمُ مِنْ قُوَاهُ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ فَيُوْدِعُهَا مَصْرِفَ رُوْحَانِيَتِهِ ، لِيَجِدَ مِنْهَا عِنْدَ ٱلشَّدَائِدِ مَدَدَ ٱلصَّبْرِ وَٱلنَّبَاتِ وَٱلْعَزْمِ وَٱلْجَلَدِ وَٱلْخُشُوْنَةِ \_ عَجِيْبٌ جِدًّا أَنَّ هَـٰذَا ٱلشَّهْرَ ٱلاقْتِصَادِيَّ هُوَ مِنْ أَيَّامِ ٱلسَّنَةِ كَفَائِدَةِ ٣٣, ٨ فِيْ ٱلْمِثَةِ . . . فَكَأَنَّهُ يُسَجِّلُ فِيْ أَعْصَابِ ٱلْمُؤْمِنِ حِسَابَ قُوَّتِهِ وَرِبْحِهِ ، فَلَهُ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ زِيَادَةُ ٣٣, ٨ مِنْ قُوَّتِهِ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ آلرُّوْحَانِيَّةِ .

وَسِحْرُ ٱلْعَظَائِمِ فِيْ هَلَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا إِنَّمَا يَكُوْنُ فِيْ ٱلأُمَّةِ ٱلَّتِيْ تَعْرِفُ كَيْفَ تَدَّخِرُ هَلَٰذِهِ ٱلْقُوَّةَ وَتُوَقَّرُهَا لِتَسْتَمِدَّهَا عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ ، وَذَلِكَ هُوَ سِرُّ أَسْلَافِنَا ٱلأَوَّلِيْنَ ٱلَّذِيْنَ كَانُوا يَجِدُوْنَ عَلَىٰ ٱلْفَقْرِ فِيْ دِمَائِهِمْ وَأَعْصَابِهِمْ مَا تَجِدُ ٱلْجُيُوْشُ ٱلْعُظْمَىٰ ٱلْيَوْمَ فِيْ مَخَاذِنِ ٱلْعَتَادِ وَٱلأَسْلِحَةِ وَٱللَّحِيْرَةِ .

\* \* \*

كُلُّ مَا ذَكَرْتُهُ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَقَالِ مِنْ فَلْسَفَةِ ٱلصَّوْمِ ؛ فَإِنَّمَا ٱسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلآيةِ ٱلْكَرِيْمَةِ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْحُمُ ٱلطِّهِيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِيرَ َ مِن فَبَّلِكُمْ اَلْمَلْكُمْ مَنْفُونَ شِيْكُ آلَ سورة النَّكَرِيْمَةِ : ﴿ النَّقُوىٰ ﴾ ، أمَّا أنَا فَأَوَّلْتُهَا المِقرة / الآية : ١٨٣] . وَقَدْ فَهِمَهَا ٱلْعُلَمَاءُ جَمِيْعًا عَلَىٰ أَنَّهَا مَعْنَىٰ ﴿ ٱلنَّقُوىٰ ﴾ ، أمَّا أنَا فَأَوَّلُتُهَا مِنْ ﴿ ٱلاَتَقَاءِ ﴾ ؛ فَبِالصَّوْمِ يَتَّقِيْ ٱلْمَرْءُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ كَٱلْحَيْوَانِ ٱلّذِي شَرِيْعَتُهُ مَعِدَتُهُ ، وَلَا يَعْنَهُ مَعْدَتُهُ ، وَأَلَّا مِنَ الْعَلَيْ وَطَبِيْعَتِهِ مِثْلَ وَأَلَّا يُعَامِلُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا بِمَوَادُ هَلَاهِ ٱلشَّرِيْعَةِ ؛ وَيَتَقِي ٱلْمُحْتَمَعُ عَلَىٰ إِنْسَانِيَّتِهِ وَطَبِيْعَتِهِ مِثْلَ وَاللَّهُ مِنَا اللَّانِيَةِ وَطَبِيْعَتِهِ مِثْلَ وَلَا يَكُونُ إِنْسَانِ مَعَ إِنْسَانِ كَحِمَارِ مَعَ إِنْسَانِ : يَبِيْعُهُ ٱلقُوَّةَ كُلَّهَا بِٱلْقَلِيْلِ مِنَ ٱلْعَلَفِ . . فَلَا يَكُونُ أَنْهُ إِنْسَانٌ مَعَ إِنْسَانِ كَحِمَارِ مَعَ إِنْسَانِ : يَبِيْعُهُ ٱلقُوَّةَ كُلَّهَا بِٱلْقَلِيْلِ مِنَ ٱلْعَلْفِ . .

وَبِالصَّوْمِ يَتَّقِيُ هَلْذَا وَهَلْذَا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ ، فَإِنَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ هُوَ ٱلْحَاضِرُ مِنْ طِبَاعِهِ وَٱلْخُلَاقِهِ ، وَمَا خَلْفَهُ هُوَ ٱلْجِيْلُ ٱلَّذِيْ سَيَرِتُ مِنْ هَلْذِهِ ٱلطِّبَاعِ وَٱلأَخْلَاقِ ، فَيَعْمَلُ بِنَفْسِهِ فِيْ ٱلْحَاضِرِ ، وَيَعْمَلُ بِٱلْحَاضِرِ فِيْ ٱلآتِي<sup>(١)</sup> .

وَكُلُّ مَا شَرَحْنَاهُ فَهُوَ آتَقَاءُ ضَرَرِ لِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ ، وَآتَقَاءُ رَذِيْلَةٍ لِجَلْبِ فَضِيْلَةٍ ؛ وَبِهَاذَا آلتَّأْوِيْلُ تَتَوَجَّهُ ٱلْآيَةُ ٱلْكَرِيْمَةُ جِهَةً فَلْسَفِيَّةُ عَالِيَةً ، لَا يَأْنِي ٱلْبَيَانُ وَلَا ٱلْعِلْمُ وَلَا ٱلْفَلْسَفَةُ بِأَوْجَزَ وَلَا أَخْمَلَ مِنْ لَفُظِهَا ؛ وَيَتَوَجَّهُ ٱلصِّيَامُ عَلَىٰ أَنَّهُ شَرِيْعَةُ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ إِنْسَانِيَّةٌ عَامَّةٌ ، يَتَقِيْ بِأَوْجَزَ وَلَا أَخْمَلَ مِنْ لَفُظِهَا ؛ وَيَتَوجَّهُ ٱلصِّيَامُ عَلَىٰ أَنَّهُ شَرِيْعَةٌ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ إِنْسَانِيَّةٌ عَامَّةٌ ، يَتَقِيْ بِهَا ٱلاجْتِمَاعُ شُرُورَ نَفْسِهِ ؛ وَلَنْ يَتَهَذَّبَ ٱلْعَالَمُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ مَعَ ٱلْقَوَانِيْنِ ٱلنَّافِذَةِ هَانَا الْقَانُونُ ٱلْجَعْنِ » . . . .

أَلَا مَا أَعْظَمَكَ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ ! لَوْ عَرَفَكَ ٱلْعَالَمُ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ لَسَمَّاكَ : « مَدْرَسَةَ ٱلثَّلَاثِيْنَ يَوْمًا » .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

 <sup>(</sup>١) يُفَسَّرُ ٱلْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَمِنْ مُعْجَزَاتِهِ فِيْ هَلْذَا التَّأْوِيْلِ ٱلَّذِيْ ٱسْتَخْرَجْنَاهُ أَنَّهُ يُؤَيِّدُهُ بِالآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ
 فِيْ سُؤرَةِ (يس) : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ ٱبْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلَكُوْ ثُرَّحُونَا﴾ [٣٦ سورة يس/ الآية :
 [80] . . .

وَيُشِيْرُ إِلَىٰ هَالذَا ٱلتَّأُويُلِ فَوْلُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ: " إِنَّمَا ٱلصَّوْمُ جُنَّهٌ (بِضَمَّ ٱلْجِيْمِ) فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَبْهَلْ ، وَإِنِ آمْرُوقٌ فَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلَيْقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ ، إِنِّيْ صَائِمٌ » [البخاري ، رقم : يَرُفُتْ وَلَا يَجْهَلْ ، وَإِنِ آمْرُوقٌ فَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلَيْقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ ، إِنِّيْ صَائِمٌ » [البخاري ، رقم : ١٨٩٤ ، ١٩٠١ ؛ الترمذي ، رقم : ١٦٢٨ ؛ النسائي ، رقم : ٢٢١٩ ؛ النسائي ، رقم : ٢٢١٩ ؛ "مسند ٢٢١ و اود ، رقم : ٢٣٦٧ ؛ ابن ماجه ، رقم : ١٦٩٨ ، ٢٧٣٠ ، ٢٧٣١ ؛ «مسند أحمد » ، رقم : ٢٧٩١ ، ٢٧٣٠ ، ٨٨٩٨ ، و . . . ؛ " موطأ مالك » ، رقم : ٢٨٩ ، ٢٩٠ ؛ الدارمي ، رقم : ١٧٩٠ ، ١٧٧٠ ، ٢٧٣٠ .

وَالْجُنَّةُ الْوِقَايَةُ يَتَّقِيْ بِهَا الإِنْسَانُ ، وَالْمُرَادُ أَنْ يَعْتَقِدَ الصَّائِمُ أَنَّهُ قَدْ صَامَ لِيَتَّقِيَ شَرَّ حَيْوَانِيَّتِهِ وَحَوَاسَّهِ ، فَقَوْلُهُ : " إِنِّيْ صَاثِمٌ ، إِنِّيْ صَائِمٌ » ؛ أَيْ : إِنَّنِيْ غَائِبٌ عَنِ الْفُحْشِ وَالْجَهْلِ وَالشَّرِ ؛ إِنِّيْ فِيْ نَفْسِيْ وَلَسْتُ فِيْ حَيْوَانِيَّتِيْ .

### المُ ثَبَاتُ ٱلأَخْلَاقِ (\*)

لَوْ أَنَّنِيْ سُئِلْتُ أَنْ أُجْمِلَ فَلْسَفَةَ ٱلدِّيْنِ ٱلإِسْلَامِيِّ كُلَّهَا فِيْ لَفْظَيْنِ ، لَقُلْتُ : إِنَّهَا ثَبَاتُ ٱلأَخْلَاقِ . وَلَوْ سُئِلَ أَكْبَرُ فَلَاسِفَةِ ٱلدُّنْيَا أَنْ يُوْجِزَ عِلَاجَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهُ فِيْ حَرْفَيْنِ ، لَمَا زَادَ عَلَىٰ ٱلْقَوْلِ : إِنَّهُ ثَبَاتُ ٱلأَخْلَاقِ . وَلَوِ ٱجْتَمَعَ كُلُّ عُلَمَاءِ أُوْرُبَّة لِيَدْرُسُوا ٱلْمَدَنِيَّةَ ٱلأُوْرُبُيَّةَ وَيَحْصُرُوا مَا يُعْوِزُهَا فِيْ كَلِمَنَيْنِ لَقَالُوا : ثَبَاتُ ٱلأَخْلَاقِ .

فَلَيْسَ يَنْتَظِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْبِيَاءَ وَلَا فَلَاسِفَةً وَلَا مُصْلِحِيْنَ وَلَا عُلَمَاءَ يُبْذِعُوْنَ لَهُ يِدْعًا جَدِيْدًا ؟ وَإِنَّمَا هُوَ يَتَرَقَّبُ مَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُفَسِّرَ لَهُ ٱلإِسْلَامَ هَاذَا ٱلتَّفْسِيْرَ ، وَيُشْبِتَ لِلدُّنْيَا أَنَّ كُلَّ ٱلْعِبَادَاتِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ هِيَ وَسَائِلُ عِلْمِيَّةٌ تَمْنَعُ ٱلأَخْلَقَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ أَنْ تَتَبَدَّلَ فِي ٱلْحَيِّ فَيَخْلَعَ مِنْهَا وَيَلْبَسَ ، إِذَا تَبَدَّلَتْ أَحْوَالُ ٱلْحَيَاةِ فَصَعِدَتْ بِإِنْسَانِهَا أَوْ نَزَلَتْ ؛ وَأَنَّ ٱلإِسْلَامَ يَأْبَىٰ عَلَىٰ مَنْهُم وَيَلْبَسَ ، إِذَا تَبَدَّلَتْ أَحْوَالُ ٱلْحَيَاةِ فَصَعِدَتْ بِإِنْسَانِهَا أَوْ نَزَلَتْ ؛ وَأَنَّ ٱلإِسْلَامَ يَأْبَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانَ حَالَتِهِ ٱلْتِيْ هُوَ فِيْهَا مِنَ ٱلثَّرْوَةِ أَوِ ٱلْعُلُومِ ، وَمِنَ ٱلارْتِفَاعِ أَو الضَّعَةِ ، وَمِنْ خُمُوْلِ ٱلْمَنْزِلَةِ أَوْ نَبَاهَتِهَا ؛ وَيُوْجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانَ ٱلدَّرَجَةِ ٱلْشَعْمَ إِنْ يَكُونَ إِنْسَانَ ٱلدَّرَجَةِ ٱلْتَهُىٰ إِلَيْهَا ٱلْكُونُ فِيْ سُمُوهِ وَكَمَالِهِ ، وَفِيْ تَقَلَّبِهِ عَلَىٰ مَنَازِلِهِ بَعْدَ أَنْ صُفِّيَ فِيْ شَرِيْعَةٍ الْتَهُىٰ إِلَيْهَا ٱلْكُونُ فِيْ سُمُوهِ وَكَمَالِهِ ، وَفِيْ تَقَلَّبِهِ عَلَىٰ مَنَازِلِهِ بَعْدَ أَنْ صُغِيَ فِيْ شَرِيْعَةٍ بَعْدَ أَنْ صُغَي فِيْ شَرِيْعَةٍ ، وَتَجْرِبَةِ بَعْدَ تَجْرِبَةٍ ، وَعِلْم بَعْدَ عِلْم .

ٱنْتَهَتِ ٱلْمَدَنِيَّةُ إِلَىٰ تَبَدُّلِ ٱلأَخْلَاقِ بِتَبَدُّلِ أَحْوَالِ ٱلْحَيَاةِ ، فَمَنْ كَانَ تَقِيًّا عَلَىٰ ٱلْفَقْرِ وَٱلإِمْلَاقِ وَحَرَمَهُ ٱلإِعْسَارُ فُنُوْنَ ٱللَّذَةِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ مِنْ بَعْدُ ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَكُوْنَ فَاجِرًا عَلَىٰ ٱلْفِنَىٰ ، وَأَنْ يَتَسَمَّحَ لِفُجُوْرِهِ عَلَىٰ مَدُّ مَا يَتَطَوَّحُ بِهِ ٱلْمَالُ ، وَإِنْ أَصْبَحَ فِيْ كُلِّ دِيْنَارٍ مِنْ مَالِهِ شَقَاءُ نَفْسٍ إِنْسَانِيَّةٍ أَوْ فَسَادُهَا .

وَمَنْ وُلِلَا فِيْ بَطْنِ كُوْخٍ ، أَوْ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلطَّرِيْقِ ، وَجَبَ أَنْ يَبْقَىٰ أَرْضًا إِنْسَانِيَّةً ؛ كَأَنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَبْنِ مِنْ عِظَامِهِ وَلَحْمِهِ وَأَعْصَابِهِ إِلَّا خَرِبَةً آدَمِيَّةً مِنْ غَيْرِ هَنْدَسَةٍ وَلَا نِظَام وَلَا

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٨ ، ١٨ جمادى الآخرى سنة ١٣٥٤ هـ = ١٦ سبتمبر/ أيلول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٤٨٤ ـ ١٤٨٦ .

فَنَّ . . . ثُمَّ يُقَابِلُهُ مَنْ وُلِدَ فِيْ ٱلْقَصْرِ أَوْ شِبْهِ ٱلْقَصْرِ فَلَهُ حُكْمٌ آخَرُ ، كَأَنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ رَكَّبَ مِنْ عَظْمِهِ وَدَمِهِ وَتَكُويْنِهِ آيَةً هَنْدَسِيَّةً ، وَأُعْجُوْبَةَ فَنَّ ، وَطُرْفَةَ تَذْبِيْرٍ ، وَشَيْئًا مَعَ شَيْءٍ ، وَطَبَقَةً عَلَىٰ طَبَقَةٍ .

\* \* \*

إِنَّهَا لَنْ تَتَغَيَّرَ مَادَّةُ ٱلْعَظْمِ وَٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ فِي ٱلإِنْسَانِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَيْهِ ، وَلَنْ تَتَبَدَّلَ السَّنَنُ ٱلإِلَهِيَّةُ الَّتِيْ تُوْجِدُهَا وَتُفْنِيْهَا فَهِيَ مُصَرَّفَةٌ لَهَا قَاضِيَةٌ عَلَيْهَا ؛ وَبَيْنَ عَمَلِ هَلِذِهِ ٱلْمَادَّةِ وَعَمَلِ قَانُونِهَا فِيها تَكُونُ أَسْرَارُ ٱلتَّكُويْنِ ؛ وَفِيْ هَلذِهِ ٱلأَسْرَارِ تَجِدُ تَارِيْخَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهُ سَابِحًا فِيْ ٱلدَّمِ .

هِيَ ٱلْغَرَائِزُ تَعْمَلُ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ عَمَلَهَا ٱلإِلَىٰهِيَّ ، وَهِيَ مُحَدَّدَةٌ مُحْكَمَةٌ عَلَىٰ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَعَادِيْهَا وَٱخْتِلَافِ بَيْنِهَا ، وَكَأَنَّهَا خُلِقَتْ بِمَجْمُوْعِهَا لِمَجْمُوْعِهَا ؛ وَمِنْ ثُمَّ يَكُوْنُ ٱلْخُلُقُ ٱلصَّحِيْحُ فِيْ مَعْنَاهُ قَانُوْنًا إِلَىٰهِيًّا عَلَىٰ قُوَّةٍ كَقُوَّةٍ ٱلْكَوْنِ وَضَبْطٍ كَضَبْطِهِ .

وَبِهَانِهِ ٱلْقُوَّةِ وَهَالَا ٱلضَّبْطِ يَسْتَطِيْعُ ٱلْخُلُقُ أَنْ يُحَوِّلَ ٱلْمَادَّةَ ٱلَّتِيْ تُعَارِضهُ إِذَا هُوَ ٱشْتَدَّ وَصَلُبَ ، وَلَاكِنَّهُ يَتَحَوَّلُ مَعَهَا إِذَا هُو لَانَ أَوْ ضَعُفَ . فَهُوَ قَدَرٌ إِلَّا أَنَّهُ فِيْ طَاعَتِكَ ، إِذْ هُوَ وَصَلُبَ ، وَلَاكِنَّهُ يَتَحَوَّلُ مَعَهَا إِذَا هُو لَانَ أَوْ ضَعُفَ . فَهُو قَدَرٌ إِلَّا أَنَّهُ فِيْ طَاعَتِكَ ، إِذْ هُو قُوَّةُ ٱلْفَصْلِ بَيْنَ إِنْسَانِيَتِكَ وَحَيْوَانِيَتِكَ ، كَمَا أَنَّهُ قُوَّةُ ٱلْمَرْجِ بَيْنَهُمَا ، كَمَا أَنَّهُ قُوَّةُ ٱلتَّغْدِيْلِ فَيُهُمَا ، وَقَدْ سُوِّغَ ٱلْقُدْرَةَ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأَخْوَالِ جَمِيْعًا ، وَلَوْلَا أَنَّهُ بِهَالِهِ ٱلْمَثَابَةِ لَعَاشَ إِيْفِهُمَا ، وَقَدْ سُوِّغَ ٱلْقُدْرَةَ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأَخْوَالِ جَمِيْعًا ، وَلَوْلَا أَنَّهُ بِهَالِهِ ٱلْمَثَابَةِ لَعَاشَ الْإِنْسَانُ طُوْلَ ٱلتَّارِيْخِ فَبْلَ ٱلتَّارِيْخِ ، إِذْ لَنْ يَكُوْنَ لَهُ حِيْنَيْذٍ كَوْنٌ تُؤَرَّخُ فَضَائِلُهُ أَوْ رَذَائِلُهُ إِمْ وَلَوْلَا أَنَّهُ مِنْ اللَّارِيْخِ فَبْلَ ٱلتَّارِيْخِ ، إِذْ لَنْ يَكُوْنَ لَهُ حِيْنَيْذٍ كَوْنٌ تُؤَرِّخُ فَضَائِلُهُ أَوْ رَذَائِلُهُ إِمَانَ أَوْ رَذَائِلُهُ مُولًا أَوْ رَذَائِلُهُ إِلَى اللّهُ الْمَانَانِ لَمُ اللّهُ أَوْ رَذَائِلُهُ إِلَى اللّهُ لَوْلَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللل

فَلَا عِبْرَةَ بِمَظْهَرِ ٱلْحَيَاةِ فِي ٱلْفَرْدِ ، إِذِ ٱلْفَرْدُ مُقَيَّلًا فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ بِمَجْمُوعِ هُوَ لِلْمَجْمُوعِ وَلَئِسَ لَهُ وَحْدَهُ ؛ فَإِنَّكَ تَرَىٰ ٱلْغَرَائِزَ دَائِبَةً فِيْ إِيْجَادِ هَلْذَا ٱلْفَرْدِ لِنَوْعِهِ بِسُنَنِ مِنْ أَعْمَالِهَا ، وَذَائِبَةً كَذَلِكَ فِيْ إِهْلَاكِهِ فِي ٱلتَّوْعِ نَفْسِهِ بِسُنَنِ أُخْرَىٰ ؛ فَلَيْسَ قَانُوْنُ ٱلْفَرْدِ إِلَّا أَمْرًا عَارِضًا كَمَا تَرَىٰ ؛ وَبِهَلْذَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَوَّلَ ٱلْفَرْدُ عَلَىٰ أَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ ، ثُمَّ تَبْقَىٰ ٱلأَخْلَقُ ٱلَّتِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْمَجْمُوعِ نَابِتَةً عَلَىٰ صُوْرَتِهَا .

فَٱلاَّخْلَاقُ عَلَىٰ أَنَّهَا فِيْ ٱلأَفْرَادِ ، هِيَ فِيْ حَفِيْقَتِهَا حُكْمُ ٱلْمُجْتَمَعِ عَلَىٰ أَفْرَادِهِ ، فَقِوَامُهَا بِٱلاعْتِبَارِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ لَا غَيْرُ .

\* \*

وَحِيْنَ يَقَعُ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ آدَابِ ٱلنَّاسِ ، وَيَلْتَوِيْ مَا كَانَ مُسْتَقِيْمًا ، وَتَشْتَبِهُ ٱلْعَالِيَةُ وَٱلسَّافِلَةُ ، وَتُطَرِّحُ ٱلْمُبَالَاةُ بِٱلضَّمِيْرِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ، وَيَقُوْمُ وَزْنُ ٱلْحُكْمِ فِيْ ٱجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ ٱلْقَبِيْحِ وَٱلْمُنْكَرِ ، وَتَجْرِيْ ٱلْعِبْرَةُ فِيْمَا يَعْتَبِرُونَهُ بِٱلرَّذَائِلِ وَٱلْمُحَرَّمَاتِ ، وَلَا أَخْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ ٱلْقَبِيْحِ وَٱلْمُنْكَرِ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِمَوْقِعِ ٱلْقَانُونِ وَيَحِلُّ فِيْ مَحَلِّ ٱلْعَادَةِ ؛ يُعْجِبُ ٱلنَّاسَ إِلَّا مَا يُفْسِدُهُمْ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِمَوْقِعِ ٱلْقَانُونِ وَيَحِلُّ فِيْ مَحَلِّ ٱلْعَادَةِ ؛ فَهُنَاكَ لَا مِسَاكَ لِلْخُلُقِ ٱلسَّلِيْمِ عَلَىٰ فَرْدٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَوُّلِ ٱلْفَرْدِ فِيْ حَقِيْقَتِهِ ؛ إِذْ كَانَ لَهُمْنَاكَ لَا مِسَاكَ لِلْخُلُقِ ٱلسَّلِيْمِ عَلَىٰ فَرْدٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَوُّلِ ٱلْفَرْدِ فِيْ حَقِيْقَتِهِ ؛ إِذْ كَانَ لَا يَجِيْءُ أَبَدًا إِلَّا مُتَصَدِّعًا فِيْ كُلِّ مَظَاهِرِهِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا وَقَعَ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّاسِ جَاءَ لَكَ أَبُدُا إِلَّا مُتَصَدِّعًا فِيْ كُلُ مَظَاهِرِهِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا وَقَعَ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّاسِ جَاءَ مَكْلُوا أَوْ مَثْلُومًا ، وَكَأَنَّهُ مُنْتَقِلٌ مِنْ عَالَمٍ إِلَىٰ عَالَمٍ ثَانِ بِغَيْرِ نَوَامِيْسِ ٱلْأَولِ .

وَمَا شَذَ مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَاعِدَةِ إِلَّا ٱلأَنْبِيَاءُ وَأَفْرَادُ مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ ؛ فَأَمَّا أُولَائِكَ فَهُمْ قُوَّةُ ٱلتَّحْوِيْلِ فِيْ تَارِيْخِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ : لَا يُبْعَثُ أَحَدُهُمْ إِلَّا لِيَهِيْجَ بِهِ ٱلْهَيْجُ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ، وَيَتَطَرَّقَ بِهِ ٱلنَّاسُ إِلَىٰ سُبُلٍ جَدِيْدَةٍ كَأَنَّمَا تَطْرُدُهُمْ إِلَيْهَا ٱلْعَوَاصِفُ وَٱلزَّلَازِلُ وَٱلْبَرَاكِيْنُ ، لَا شَرِيْعَتُهُ ٱلنَّاسُ إِلَىٰ سُبُلٍ جَدِيْدَةٍ كَأَنَّمَا تَطْرُدُهُمْ إِلَيْهَا ٱلْعَوَاصِفُ وَٱلزَّلَازِلُ وَٱلْبَرَاكِيْنُ ، لَا شَرِيْعَتُهُ وَمَبَادِثُهُ وَآدَابُهُ ؛ وَأَمَّا ٱلْحُكَمَاءُ ٱلنَّاضِجُونَ فَهُمْ دَائِمًا فِيْ هَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ أَمْكِنَةٌ بَشَرِيَّةٌ مُحَصَّنَةٌ وَمَبَادِثُهُ وَآدَابُهُ ؛ وَأَمَّا ٱلْحُكَمَاءُ ٱلنَّاضِجُونَ فَهُمْ ذَائِمًا فِيْ هَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ أَمْكِنَةٌ بَشَرِيَّةٌ مُحَمَّنَةٌ لِيَالِ فِيْ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْفَيْمِ مُ وَمَنَعَةٌ كَٱلْجِبَالِ فِيْ ذَاتِ أَنْفُسِهِمْ عِصْمَةٌ وَمَنَعَةٌ كَٱلْجِبَالِ فِيْ ذَاتِ ٱلْأَرْضِ .

\* \* \*

ٱلأَخْلَاقُ فِيْ رَأْيِيْ هِيَ ٱلطَّرِيْقَةُ لِتَنْظِيْمِ ٱلشَّخْصِيَّةِ ٱلْفَرْدَةِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ ٱلْوَاجِبَاتِ

الْعَاقَةِ ، فَٱلإِصْلَاحُ فِيهَا إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ عَمَلِ هَانِهِ ٱلْوَاجِبَاتِ ، أَيْ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْمُجْتَمَعِ وَٱلْقَائِمِيْنَ عَلَىٰ حُكْمِهِ . وَعِنْدِيْ أَنَّ لِلشَّعْبِ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا ؛ فَبَاطِئُهُ هُو ٱلدِّيْنُ ٱلَّذِيْ يَحْكُمُ ٱلْجَمِيْعَ ، وَلَنْ يَصْلُحَ لِلْبَاطِنِ ٱلْمُتَّصِلِ بِٱلْغَيْبِ إِلَّا الْفَرْدَ ، وَظَاهِرُهُ هُو ٱلْقَانُونُ ٱلَذِيْ يَحْكُمُ ٱلْجَمِيْعَ ، وَلَنْ يَصْلُحَ لِلْبَاطِنِ ٱلْمُتَّصِلِ بِٱلْغَيْبِ مِثْلَهُ ؛ وَمِنْ هُنَا تَتَبَيَّنُ مَوَاضِعُ ٱلاَحْتِلَالِ فِيْ ٱلْمَدَيْيَةِ الْمُحْدِيْدَةِ ؛ فَهِيَ فِيْ ظَاهِرِ ٱلشَّعْبِ دُونَ بَاطِنِهِ ، وَٱلْفَرْدُ فَاسِدٌ بِهَا فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ إِذَا هُو تَحَلَّلَ مِنَ ٱلدِّيْنِ ، وَلَـٰكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَبْدُو صَالِحًا مُنْتَظِمًا فِيْ ظَاهِرِهِ ٱلاَجْتِمَاعِيَّ بِٱلْقَوَانِيْنِ هُو تَحَلَّلَ مِنَ ٱلدِّيْنِ ، وَلَـٰكِنَّةُ مَعَ ذَلِكَ يَبْدُو صَالِحًا مُنْتَظِمًا فِيْ ظَاهِرِهِ ٱلاجْتِمَاعِيَّ بِٱلْقَوَانِيْنِ فَهُو تَحَلَّلَ مِنَ ٱلدِّيْنِ ، وَلَـٰكِنَةُ مُعَ ذَلِكَ يَبْدُو صَالِحًا مُنْتَظِمًا فِيْ ظَاهِرِهِ ٱلاجْتِمَاعِيَّ بِٱلْقَوَانِيْنِ فَوْلَاكَةً فِيهُ مَنْ الدِّيْنِ الْمُمْتَعَةِ ٱلنِّيْ مَنَ الدِّيْنِ ، وَلَـٰكُونُ عِنْدُهُ الْفَوْلِيْنُ ، فَلَا يَبْرَحُ هَازِئًا مِنَ ٱلأَخْلَقِ مَانَوْتُهُ الْفَوْلُونِيْنَ مَنَالُ لِكَالَةً وَالرَّوْنِ لَلْهُ مُنَالِعُهُ مَنْ اللَّذَيْلِ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَنْفَلُكُ هَالِكُونَ اللَّهُ الْفَيْدُ وَلَا يَنْفُلُكُ هَالَوْلَ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَالَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّلًا مُنَاعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَالِقُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا هُو كَائِنٌ فِي لُغَةً اللَّهُ الْمُولِيْلِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّيْفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلِكُ مَا هُو كَائِنٌ فِي لُعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَالِقُولُ اللْهُولِ اللْهُ الْفَالِدُ الْمُعَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلِلَالًا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلَالَةً اللْهُولِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَبِهَـٰذَا فَلَنْ تَقُومَ ٱلْقَوَانِيْنُ فِي أُورُبَّة إِذَا فَنِيَ ٱلْمُؤْمِنُوْنَ بِٱلأَذْيَانِ فِيْهَا أَوْ كَاثَرَهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوْنَ ، وَهُمُ ٱلْيَوْمَ يُبْصِرُوْنَ بِأَعْيُنِهِمْ مَا فَعَلَتْ عَفْلِيَّةُ ٱلْحَرْبِ ٱلْعُظْمَىٰ فِيْ طَوَائِفَ مِنْهُمْ قَدْ خَرَّبَتْ أَنْفُسَهُمْ مِنْ إِيْمَانِهَا فَتَحَوَّلُوا ذَلِكَ ٱلتَّحَوُّلَ ٱلَّذِيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَعْصَابُهُمْ بَعْدَ قَدْ خَرَّبَتْ أَنْفُسَهُمْ مِنْ إِيْمَانِهَا فَتَحَوَّلُوا ذَلِكَ ٱلتَّحَوُّلَ ٱلَّذِيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَعْصَابُهُمْ بَعْدَ ٱلْحَرْبِ مَا تَزَالُ مُحَارِبَةً مُقَاتِلَةً تَرْمِيْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِرُوْحِ ٱلدَّمِ وَٱلأَشْلَاءِ وَٱلْقُبُوْرِ وَٱلتَّعَفُّنِ وَٱلْبِلَىٰ . . . وَٱنْتَهَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَ أُمَمٍ وَأُمَمٍ ، وَلَلْكِنَّهَا بَدَأَتْ بَيْنَ أَخْلَاقٍ وَٱخْلَاقٍ وَأَخْلَاقٍ .

وَقَدِيْمًا حَارَبَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، وَفَتَحُوا ٱلْعَالَمَ ، وَدَوَّخُوا ٱلْأُمَمَ ؛ فَأَثْبَتُوا فِيْ كُلِّ أَرْضٍ هُدَىٰ دِيْنِهِمْ وَقُوَّةَ أَخْلَاقِهِمُ ٱلتَّايِتَةِ ، وَكَانَ مِنْ وَرَاءِ أَنْفُسِهِمْ فِيْ ٱلْحَرْبِ مَا هُوَ مِنْ وَرَائِهَا فِيْ ٱلسِّلْمِ ؛ وَذَلِكَ بِثَبَاتِ بَاطِنِهِمْ ٱلَّذِيْ لَا يَتَحَوَّلُ ، وَلَا تَسْتَخِفُّهُ ٱلْحَيَاةُ بِنَزَقِهَا ، وَلَا تَسْمَفَّهُهُ ٱلْمَدَنِيَّاتُ فَتَحْمِلُهُ عَلَىٰ ٱلطَّيْشِ .

وَلَوْ كَانُواْ هُمْ أَهْلَ هَاذِهِ ٱلْحَرْبِ ٱلأَخِيْرَةِ بِكُلِّ مَا قَذَفَتْ بِهِ ٱلدُّنْيَا ، لَبَقِيَتْ لَهُمُ ٱلْعَقْلِيَّةُ الْمُؤْمِنَةُ ٱلْقَوِيَّةُ ، لِأَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هُوَ وَعَقْلِيَّةُ فِي سُلْطَانِ بَاطِنِهِ ٱلثَّابِتِ ٱلْقَارِّ عَلَىٰ حُدُوْدٍ الْمُؤْمِنَةُ الْقَوِيَّةُ ، لِأَنَّ كُلَّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هُوَ وَعَقْلِيَّةُ فِي سُلْطَانِ بَاطِنِهِ ٱلثَّابِتِ ٱلْقَارِّ عَلَىٰ حُدُوْدٍ بَيْتَةٍ مُحَصَّلَةٍ مَقْسُوْمَةٍ ، تَحُوْطُهَا وَتُمْسِكُهَا أَعْمَالُ ٱلإِيْمَانِ ٱلنِّيْ أَخْكَمَهَا ٱلإِسْلَامُ أَشَدَ إِحْكَامٍ بِفَرْضِهَا عَلَىٰ ٱلثَّفُوْسِ مُنَوَّعَةً مُكَرَّرَةً : كَٱلصَّلَاةِ وَٱلصَّوْمِ وَٱلزَّكَاةِ ، لِيَمْنَعَ بِهَا تَغَيُّرًا وَيُحْدِثَ بِفَرْضِهَا عَلَىٰ ٱلثَّفُوْسِ مُنَوَّعَةً مُكَرَّرَةً : كَٱلصَّلَاةِ وَٱلصَّوْمِ وَٱلزَّكَاةِ ، لِيَمْنَعَ بِهَا تَغَيُّرًا وَيُحْدِثَ

بِهَا تَغَيُّرًا آخَرَ ، وَيَجْعَلَهَا كَٱلْحَارِسَةِ لِلإِرَادَةِ مَا تَزَالُ تَمُرُّ بِهَا وَبَتَعَهَّدُهَا بَيْنَ ٱلسَّاعَةِ وَٱلسَّاعَةِ (١) .

وَإِنَّمَا ٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ كَٱلْمَوْجِ وَٱلسَّاحِلِ ؛ فَإِذَا جُنَّ ٱلْمَوْجُ فَلَنْ يَضِيْرَهُ مَا بَقِيَ ٱلسَّاحِلُ رَكِيْنَا هَادِئَا مَشْدُوْدَا بِأَعْضَادِهِ فِي طَبَقَاتِ ٱلأَرْضِ . أَمَّا إِذَا مَاجَ ٱلسَّاحِلُ . . . فَذَلِكَ أُسْلُوْبٌ آخَرُ غَيْرُ أُسْلُوْبِ ٱلْبِحَارِ وَٱلأَعَاصِيْرِ ؛ وَلَا جَرْمَ أَلَّا يَكُوْنَ إِلَّا خَسْفًا بِٱلأَرْضِ وَٱلْمَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِمَا .

\* \*

فِيْ ٱلْكَوْنِ أَصْلٌ لَا يَتَغَيِّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ ، هُو قَانُونُ صَبْطِ ٱلْقُوَّةِ وَتَصْرِيْفِهَا وَتَوْجِيْهِهَا عَلَىٰ مُفْتَضَىٰ ٱلْحِكْمَةِ . وَيُقَابِلُهُ فِي ٱلإِنْسَانِ قَانُونٌ مِثْلُهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِضَبْطِ مَعَانِيْ ٱلإِنْسَانِ وَتَصْرِيْفِهَا وَتَوْجِيْهِهَا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ ٱلْكَمَالِ . وَكُلُّ فُرُوضِ ٱلدِّيْنِ ٱلإِسْلَامِيِّ وَوَاجِبَاتِهِ وَآدَابِهِ ، إِنْ هِيَ وَتَوْجِيْهِهَا عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ ٱلْكَمَالِ . وَكُلُّ فُرُوضِ ٱلدِّيْنِ ٱلإِسْلَامِيِّ وَوَاجِبَاتِهِ وَآدَابِهِ ، إِنْ هِيَ إِلَّا حَرَكَةُ هَلْذَا ٱلْقَانُونِ فِيْ عَمَلِهِ ؛ فَمَا تِلْكَ إِلَّا طُرُقُ ثَابِتَةٌ لِخَلْقِ ٱلْحِسُ ٱلْأَدِيِيِّ ، وَتَثْبِيْتِهِ بِٱلنَّكُورَادِ ، وَإِذْخَالِهِ فِيْ نَامُوسٍ طَبِيْعِيِّ بِإِجْرَائِهِ فِيْ ٱلأَنْفُسِ مَجْرَىٰ ٱلْعَادَةِ ، وَجَعْلِهِ بِكُلُّ ذَلِكَ بِٱلنَّكُورَادِ ، وَإِذْخَالِهِ فِيْ نَامُوسٍ طَبِيْعِيِّ بِإِجْرَائِهِ فِيْ ٱلأَنْفُسِ مَجْرَىٰ ٱلْعَادَةِ ، وَجَعْلِهِ بِكُلُّ ذَلِكَ بِٱللَّكُورَادِ ، وَإِذْخَالِهِ فِيْ نَامُوسٍ طَبِيْعِيِّ بِإِجْرَائِهِ فِيْ ٱلأَنْفُسِ مَجْرَىٰ ٱلْقَادَةِ ، وَجَعْلِهِ بِكُلُّ ذَلِكَ وَلَا قَالِهُ فَيْ بَاطِنِهَا ، فَتُسَمَّىٰ ٱلْوَاقِعِ إِلَّا عَنَاصِلُ وَهِي حَقَائِقُ (٢) .

وَمِنْ ذَلِكَ أَرَانَا نَحْنُ الشَّرْقِيِّيْنَ نَمْتَازُ عَلَىٰ الأُورُبَيِّيْنَ بِأَنْنَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوَانِيْنِ الْمُورُنِيِّيْنَ بِأَنْنَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوَانِيْنِ الْكُوْنِ ؛ فَفِيْ أَنْفُسِنَا ضَوَابِطُ قَوِيَّةٌ مَتِيْنَةٌ إِذَا نَحْنُ أَقْرَرْنَا مَدَنِيَّتَهُمْ فِيْهَا ـ وَهِيَ بِطَبِيْعَتِهَا لَا تَقْبَلُ إِلَّا مَحَاسِنَ هَالْهِ وَ الْمَدَنِيَّةِ ـ سَبَقْنَاهُمْ وَتَرَكْنَا غُبَارَ أَقْدَامِنَا فِيْ وُجُوْهِهِمْ ، وَكُنَّا الطَّبَقَةَ الْمُصَفَّاةَ الَّتِيْ يَنْشُدُونَهَا فِيْ إِنْسَانِيَّتِهِمُ ٱلرَّاهِنَةِ وَلَا يَجِدُونَهَا ، وَنَمْتَازُ عَنْهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ بِأَنْنَا لَمْ نُنْشِئْ هَا لِمُ الْمَدَنِيَّةِ وَلَمْ تُنْشِئْنَا ، فَلَيْسَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذِ سَيِّنَاتِهَا فِيْ حَسَنَاتِهَا ،

<sup>(</sup>١) نَصَّلْنَا مَـٰلَـذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِي كَثِيْرٍ مِنْ مَقَالَاتِنَا : كَمَقَالَةِ « حَقِيْقَةِ ٱلْمُسْلِمِ » ، وَ« [شَهْرٍ للتَّوْرَةِ . . . ] . فَلْسَفَةِ ٱلصَّوْمِ » وَغَيْرِهِمَا .

 <sup>(</sup>٢) هَاذَا هُوَ ٱلَّذِيُّ ضَلَّ عَنْهُ مُصْطَفَىٰ كَمَال وَمَنْ شَايَعُوهُ ، وَمَنْ قَلْدُوهُ ، وَمَنِ ٱلنَّخَدَعُوا فِيْهِ ، وَلَوْ فَهِمَهُ حَقَّ ٱلْفَهْمِ لَجَدَّدَ تُوكِيَّةً وَجَدَّدَ ٱلْعَالَمَ ٱلإِسْلَامِيَّ كُلَّهُ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلرَّجُلَ غَرِيْبٌ عَنْ هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيٰ قَصِيْرُ ٱلنَّغَلَر ، فَمَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ جَدَّدَ ثَوْبًا وَقَبَّعَةً . . . !
 ٱلنَّظَر ، فَمَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ جَدَّدَ ثَوْبًا وَقَبَّعَةً . . . !

وَجَمَاقَتَهَا فِيْ حِكْمَتِهَا ، وَتَزْوِيْرَهَا فِيْ حَقِيْقَتِهَا ؛ وَأَنْ نُسِيْغَ مِنْهَا ٱلْحُلْوَةَ وَٱلْمُرَّةَ ، وَالنَّاضِجَةَ وَٱلْفَجَّةَ ؛ وَإِنَّمَا نَحْنُ نُحَصَّلُهَا وَنَقْتَبِسُهَا وَنَرْتَجِعُ مِنْهَا ٱلرَّجْعَةَ ٱلْحَسَنَةَ ؛ فَلَا نَأْخُذُ وَلَا الشَّيْءَ الصَّالِحَ مَكَانَ ٱلشَّيْءِ قَدْ كَانَ دُوْنَهُ عِنْدَنَا وَنَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ ؛ ثُمَّ لَا نَأْخُذُ وَلَا الشَّيْءَ الصَّالِحَ مَكَانَ ٱلشَّيْءِ قَدْ كَانَ دُوْنَهُ عِنْدَنَا وَنَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ ؛ ثُمَّ لَا نَأْخُذُ وَلَا الشَّيْءِ الضَّولِ الضَّابِطَةِ ٱلْمُحَكَّمَةِ فِيْ أَدْيَانِنَا وَآدَابِنَا ؛ وَلَسْنَا مِثْلُهُمْ مُتَّصِلِيْنَ مِنْ نَدَعُ إِلَّا عَلَىٰ ٱلأُصُولِ ٱلضَّابِطَةِ ٱلْمُحَكَّمَةِ فِيْ أَدْيَانِنَا وَآدَابِنَا ؛ وَلَسْنَا مِثْلَهُمْ مُتَّصِلِيْنَ مِنْ حَاضِرِ مَدَنِيَّهِمْ بِمِثْلِ مَاضِيْهِمْ ، بَيْدَ أَنَّ ٱلْعَجَبَ ٱلَّذِيْ مَا يَفْرُغُ عَجَبِيْ مِنْهُ ، أَنَّ ٱلْمَوْسُومِيْنَ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّوَابِطِ ٱلنِّيْ هِي كُلُّ مَا نَمْتَارُ مِنْ اللَّهُ الشَّوَابِطِ ٱلنِّي هِي كُلُّ مَا نَمْتَاجُ إِلَىٰ وَأَحَلَى الشَّوَابِطِ اللَّذِيْ هِي كُلُّ مَا نَمْتَارُ وَهُلَةٍ وَآخِرَهَا إِلَّا هَدْمَ تِلْكَ ٱلضَّوابِطِ ٱلنِيْ هِي كُلُّ مَا نَمْتَارُ وَهُلَةٍ وَآخِرَهَا إِلَّا هَدْمَ تِلْكَ ٱلضَّوَابِطِ ٱلنِّيْ هِي كُلُّ مَا نَمْتَارُ وَهُلَةٍ وَآخِرَهَا إِلَى وَلَمْ عَلَى الشَّوْابِطِ ٱلنِي وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ تَجْدِيْدًا ، وَيُسَمَّونَ ذَلِكَ تَجْدِيْدًا ، وَلَهُو بِأَنْ يُسَمَّىٰ حَمَاقَةً وَجَهُلًا أَوْلَىٰ وَأَحَقُ .

أَقُولُ وَلَا أَبَالِيْ : إِنَّنَا ٱبْتَلِيْنَا فِي نَهْضَتِنَا هَاذِهِ بِقَوْمٍ مِنَ ٱلْمُتَرْجِمِيْنَ قَلِ ٱخْتَرَفُوا ٱلنَّفُلَ مِنْ لَخَاتِ أُوْرُبَّة ، وَلَا عَفْلَ لَهُمْ إِلَّا عَقْلُ مَا يَنْقُلُونَهُ ؛ فَصَنْعَتُهُمُ ٱلتَّرْجَمَةُ مِنْ حَيْثُ يَدْرُونَ أَوْ لَغَاتِ أُوْرُبَّة ، وَلَا عَفْلَ لَهُمْ إِلَّا عَقْلُ مَا يَنْقُلُونَهُ ؛ فَصَنْعَتُهُمُ ٱلتَّرْجَمَةُ مِنْ عَيْثُ يَدُرُونَ الْغَادَةِ وَٱلطَّبِيْعَةِ ، لَا يَدْرُونَ صَنْعَةَ تَقْلِيْدِ مَحْضِ وَمُتَابَعَةٍ مُسْتَعْبَدَةٍ ، وَأَصْبَحَ عَقْلُهُمْ بِحُكْمِ ٱلْعَادَةِ وَٱلطَّبِيْعَةِ ، إِذَا فَكَر ٱنْجَذَبَ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلأَصْلِ لَا يَخْرُجُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهُ . وَإِذَا صَحَّ أَنَّ أَعْمَالَنَا هِي إِذَا فَكَر ٱنْجَذَبَ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلشَّعْبِ وَقَوْمِيَّتِهِ النَّيْ تَعْمَلُنَا ـ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ ـ فَهُمْ بِذَلِكَ خَطَرٌ أَيُ خَطَرٍ عَلَىٰ ٱلشَّعْبِ وَقَوْمِيَّتِهِ وَخَصَائِصِهِ ، وَيُوشِكُ إِذْ هُو أَطَاعَهُمْ إِلَىٰ كُلِّ مَا يَدْعُونَ إلَيْهِ أَنْ . . . أَنْ يُتَرْجِمُونُ وَذَاتِيَّةِ وَخَصَائِصِهِ ، وَيُوشِكُ إِذْ هُو أَطَاعَهُمْ إِلَىٰ كُلِّ مَا يَدْعُونَ إلَيْهِ أَنْ . . . . أَنْ يُتَوْجِمُوهُ إِلَىٰ شَعْبِ آخَرَ . . . . أَنْ يُتَرْجِمُوهُ إِلَىٰ شَعْبِ آخَرَ . . . . أَنْ يُتَرَجِمُوهُ إِلَىٰ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَنْ . . . . أَنْ يُتَرْجِمُونُ إِلَىٰ شَعْبِ آخَرَ . . . . أَنْ يُتَرْجِمُونُ اللَّهُ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَنْ . . . . أَنْ يُتَرْجِمُونُ إِلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْمَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُونَ اللَّهُ الْهُمُ الْعَلَمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيْمِ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمَاعِلَىٰ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ إِلَىٰ اللْعَلَىٰ الْهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّاعَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

张 举 举

إِنَّ أُورُبَّة وَمَدَنِيَّتَهَا لَا تُسَاوِيْ عِنْدَنَا شَيْئًا إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا تُحَقِّقُ فِيْنَا مِنِ ٱتَسَاعِ ٱللَّاتِيَّةِ
بِعُلُوْمِهَا وَفُنُوْنِهَا ، فَإِنَّمَا ٱلذَّاتِيَّةُ وَحْدَهَا هِيَ أَسَاسُ قُوَّتِنَا فِيْ ٱلنَّزَاعِ ٱلْعَالَمِيِّ بِكُلِّ مَظَاهِرِهِ أَيُهَا
كَانَ ؛ وَلَهَا وَحْدَهَا ، وَبِأَعْتِبَارٍ مِنْهَا دُوْنَ سِوَاهَا ، نَأْخُذُ مَا نَأْخُذُهُ مِنْ مَدَنِيَّةٍ أُورُوبَّة ،
وَنُهْمِلُ مَا نُهْمِلُ ؛ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ نَتْرُكَ ٱلتَّنَبُّتَ فِيْ هَلْذَا وَلَا أَنْ نَتَسَامَحَ فِيْ دِقَّةِ ٱلْمُحَاسَبَةِ
عَلَنْهِ .

فَالْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ ٱلضَّوابِطِ ٱلإِنسَانِيَّةِ ٱلْقَوِيَّةِ ٱلَّتِيْ هِيَ مَظَاهِرُ ٱلأَدْيَانِ فِيْنَا ، ثُمَّ إِدْخَالُ ٱلْوَاجِبَاتِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ٱلْحَدِيْثَةِ فِي هَاذِهِ ٱلضَّوَابِطِ لِرَبْطِهَا بِٱلْعَصْرِ وَحَضَارَتِهِ ، ثُمَّ تَنْسِيْقُ مَظْهَرِ ٱلأُمَّةِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ هَاذِهِ ٱلْوَاجِبَاتِ وَٱلضَّوَابِطِ ، ثُمَّ ٱلْعَمَلُ عَلَىٰ ٱتَّحَادِ ٱلْمَشَاعِرِ وَتَمَازُجِهَا لِتَقْوِيْمٍ هَـٰذَا ٱلْمَظْهَرِ ٱلشَّعْبِيِّ فِيْ جُمْلَتِهِ بِتَقْوِيْمٍ أَجْزَائِهِ . هَـٰذِهِ هِيَ ٱلأَرْكَانُ ٱلأَرْبَعَةُ ٱلَّتِيْ لَا يَقُوْمُ عَلَىٰ غَيْرِهَا بِنَاءُ ٱلشَّرْقِ .

وَٱلْإِلْحَادُ وَٱلنَّزَعَاتُ ٱلسَّافِلَةُ وَتَخَانِيْتُ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْأُوْرُبَيَّةِ ٱلَّتِيْ لَا عَمَلَ لَهَا إِلَّا أَنْ تُظْهِرَ ٱلْخُطَرَ فِيْ أَجْمَلِ أَشْكَالِهِ . . . ، ثُمَّ ٱلْجَهْلُ بِعُلُومِ ٱلْقُوَّةِ ٱلْحَدِيْنَةِ وَبِأُصُولِ ٱلتَّدْبِيْرِ وَحِيَاطَةِ ٱلْخُطَرَ فِيْ أَجْمَلِ أَشْكَالِهِ . . . ، ثُمَّ ٱلنَّدْلِيْسُ عَلَىٰ ٱلأُمَّةِ بِآرَاءِ ٱلْمُقَلِّدِيْنَ وَٱلزَّائِفِيْنَ ٱلاجْتِمَاعِ وَمَا جَرَىٰ هَلْذَا ٱلْمَجْرَىٰ ، ثُمَّ ٱلتَّدْلِيْسُ عَلَىٰ ٱلأُمَّةِ بِآرَاءِ ٱلمُقَلِّدِيْنَ وَٱلزَّائِفِيْنَ وَٱلزَّائِفِيْنَ وَٱللَّامِينَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَيْرُهَا بِنَاءَ وَالشَّقَاقُ الشَّوْقِ . . وَمَا كَانَ بِسَبِيلِهَا . يَلْكَ هِيَ ٱلْمَعَاوِلُ ٱلأَرْبَعُ ٱلَّتِيْ لَا يَهُدِمُ غَيْرُهَا بِنَاءَ ٱلشَّرْقِ .

فَلْيَكُنْ دَائِمَاً شِعَارُنَا ، نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ ، هَـلـذِهِ ٱلْكَلِّمَةَ : أَخْلَاقُنَا قَبْلَ مَدَنِيَّتِهِمْ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## وَقَالَتْ لِيْ . . . (\*)(١)

قُلْتُ لِنَفْسِيْ : وَيُحَكِ يَا نَفْسُ ! مَا لِيْ أَتَحَامَلُ عَلَيْكِ ؛ فَإِذَا وَفَيْتِ بِمَا فِيْ وُسْعِكِ أَرَدْتُ مِنْكِ مَا فَوْقَهُ وَكَلَّفْتُكِ أَنْ تَسَعِيْ ؛ فَلَا أَزَالُ أُعْنِتُكِ مِنْ بَعْدِ كَمَالٍ فِيْهَا هُوَ أَكْمَلُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ ٱلْحَسَنِ فِيْهَا هُوَ ٱلأَحْسَنُ ؛ وَمَا أَنْفَكُ أَجْهَدُكِ كُلَّمَا رَاجَعَكِ ٱلنَّشَاطُ ، وَأَضْنِيْكِ كُلَّمَا ثَابَتِ ٱلْقُوَّةُ ؛ فَإِنْ تَكُنْ لَكِ هُمُوْمٌ فَأَنَا أَكْبَرُهَا ، وَإِذَا سَاوَرَتْكِ ٱلأَحْزَانُ فَأَكْثَرُهَا مِمَّا أَجْلِبُ عَلَيْكِ .

أَنْتِ يَا نَفْسُ سَائِرَةٌ عَلَىٰ ٱلنَّهْجِ ، وَأَنَا أَعْتَسِفُ بِكِ ، أُرِيْدُ ٱلطَّيَرَانَ لَا ٱلسَّيْرَ ، وَأَبْتَغِيْ عَمَلَ ٱلأَعْمَارِ فِيْ عُمْرٍ ، وَأَسْتَحِثُكِ مِنْ كُلِّ هَجْعَةِ رَاحَةٍ بِفَجْرٍ تَعِبِ جَدِيْدٍ (٢) ، وَكَأَنِّيْ لَكِ عَمَلَ ٱلأَعْمَارِ فِيْ عُمْرٍ ، وَأَسْتَحِثُكِ مِنْ كُلِّ هَجْعَةِ رَاحَةٍ بِفَجْرٍ تَعِبِ جَدِيْدٍ (٢) ، وَكَأَنِّيْ لَكِ زَمَنٌ يُمَادُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، فَمَا يَبْرَحُ يَنْبَئِقُ عَلَيْكِ مِنْ ظَلَامٍ بِنُوْرٍ وَمِنْ نُوْرٍ بِظَلَامٍ ؛ لِيُهَيِّقُ لَكِ زَمَنٌ يُمَادُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، فَمَا يَبْرَحُ يَنْبَئِقُ عَلَيْكِ مِنْ ظَلَامٍ بِنُورٍ وَمِنْ نُوْرٍ بِظَلَامٍ ؛ لِيُهَيِّقُ لَكِ أَلْفُونَ وَمِنْ نَوْرٍ بِظَلَامٍ ، وَيَعِيْشُ قَلْبُكِ فِيْ ٱلْقُوّةَ ٱلَّتِيْ تَمْتَذُ بِكِ فِي ٱلتَّارِيْخِ مِنْ بَعْدُ ، فَتَذْهَبِيْنَ (٣) حِيْنَ تَذْهَبِيْنَ ، وَيَعِيْشُ قَلْبُكِ فِيْ ٱلْعَالَمِ سَارِيًا بِكَلِمَاتِ أَفْرَاحِهِ وَأَحْزَانِهِ .

وَقَالَتْ لِيَ ٱلنَّفْسُ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّيْ مَعَكَ دَأْبَا كَٱلْحَبِيْبَةِ ٱلْوَفِيَّةِ لِمَنْ تُحِبُّهُ (1): تَرَىٰ خُضُوْعَهَا أَحْيَانًا هُوَ أَحْسَنُ ٱلْمُقَاوَمَةِ ؛ وَأَمَّا أَنْتَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ تَتْعَبُ وَلَا تَزَالُ تَتْعَبُ ، فَكَيْفَ تُرِيْنِيْ (٥) أَنَّكَ تَتَقَدَّمُ وَلَا تَزَالُ تَتَقَدَّمُ ؟

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ٧٤ ، ٢٥ شعبان سنة ١٣٥٣ هـ = ٣ ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٩٦٣ ـ ١٩٦٦ .

 <sup>(</sup>١) كُتِبَتْ فِيْ سَاعَةِ ضَجَرٍ ، مِنْ هَـٰـلِهِ ٱلسَّاعَاتِ ٱلطَّارِئَةِ عَلَىٰ ٱلرُّوْحِ ، يُـخَبَّلُ لِلْمَرْءِ فِيْهَا أَنَهُ هُوَ وَحْدَهُ ،
 وَٱلْعَالَمُ كُلُّهُ وَحْدَهُ ؛ ذَاكَ فِيْ وُجُوْدِ نَفْسِهِ خَاصَّةً ، وَٱلآخَرُ فِيْ وُجُوْدِ ٱلطَّبِيْعَةِ كُلِّهَا .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلْأَصْلِ: ﴿ بِفَجْرِ يَمْتَذُّ مِنْهُ نَهَارٌ مُضْطَرِبٌ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ بِفَجْرِ تَعَبِ جَدِيدٍ ».

<sup>(</sup>٣) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ تَذْهَبِي ﴾ بَدَلَّا مِنْ : ﴿ تَذْهَبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فِي ٱلأَصْلَ : " تُحِبُ " بَدَلًا مِنْ : " تُحِبُهُ " .

<sup>(</sup>٥) فِي ٱلأَصْلِ : " تَدُلُّنِي " بَدَلَّا مِنْ : " تُرِينِي » .

لَيْسَتْ دُنْيَاكَ يَا صَاحِبِيْ مَا تَجِدُهُ مِنْ غَيْرِكَ ، بَلْ مَا ثُوْجِدُهُ بِنَفْسِكَ ؛ فَإِنْ لَمْ تَرِدْ شَيْئًا عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا كُنْتَ أَنْتَ زَائِدًا عَلَىٰ ٱلدُُنْيَا ؛ وَإِنْ لَمْ تَدَعْهَا أَحْسَنَ مِمَّا وَجَدْتَهَا ، فَقَدْ وَجَدْتَهَا وَمَا وَجَدَتْكَ ؛ وَفِيْ نَفْسِكَ أَوَّلُ حُدُوْدِ دُنْيَاكَ وَآخِرُ حُدُوْدِهَا . وَقَدْ تَكُوْنُ دُنْيَا بَعْضِ ٱلنَّاسِ حَانُوْتًا صَغِيْرًا ، وَدُنْيًا ٱلآخِرِ كَٱلْقَرْيَةِ ٱلْمُلَمْلَمَةِ (١ ) ، وَدُنْيًا بَعْضِهِمْ كَٱلْمَدِيْنَةِ ٱلْكَبِيْرَةِ ؛ أَمَّا دُنْيًا ٱلْعَظِيْم فَقَارَةٌ بِأَكْمَلِهَا ، وَإِذَا ٱنْفَرَدَ ٱمْتَدَّ فِيْ ٱلدُنْيَا فَكَانَ هُوَ ٱلدُنْيَا .

وَالْقُوَّةُ يَا صَاحِبِيْ تَغْتَذِيْ بِٱلتَّعَبِ وَٱلْمُعَانَاةِ ؛ فَمَا عَانَيْتَهُ ٱلْبَوْمَ حَرَكَةً مِنْ جِسْمِكَ ، أَلْفَيْتَهُ غَدًا فِيْ جِسْمِكَ قُوَّةً مِنْ قُوى ٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ . وَسَاعَةُ ٱلرَّاحَةِ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنَ ٱلتَّعَبِ ، هِي أَلْفَيْتَهُ غَدًا فِيْ جَسْمِكَ قُوَّةً مِنْ قُوى ٱللَّنْيَا وَوَشْكِ فِي لَذَّتِهَا كَأَيَّامٍ (٢) مِنَ ٱلرَّاحَةِ بَعْدَ تَعَبِ سَاعَةٍ . وَمَا أَشْبَهُ ٱلْحَيَّ فِيْ هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا وَوَشْكِ فِي لَذَّتِهَا كَأَيَّامٍ (٢) مِنْ خُلِقَ لِيَعِيشَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ (٣) عَلَيْهِ سَاعَاتُهَا وَدَقَائِقُهَا وَثُوَانِيْهَا ؛ ٱنْقِطَاعِهِ مِنْهَا ، بِمَنْ خُلِقَ لِيَعِيشَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ (٣) عَلَيْهِ سَاعَاتُهَا وَدَقَائِقُهَا وَتُوَانِيْهَا ؛ أَنْتِطَاعِهِ مِنْهَا مُنْ لَهُوهِ وَلَعِبِهِ وَمُجُونِهِ ، إلَّا أَفْتُرَاهُ يَغْفُلُ فَبُقَدِّرُهَا فَلَاثَةَ أَعُوامٍ ، وَيَذْهَبُ يُسْرِفُ فِيْهَا ضُرُوبًا مِنْ لَهُوهِ وَلَعِبِهِ وَمُجُونِهِ ، إلَّا إِذَا كَانَ أَحْمَقَ إَلَىٰ نِهَايَةِ ٱلْحُمْقِ ؟

أَتْعَبْ تَعَبَكَ يَا صَاحِبِيْ ، فَفِيْ ٱلنَّاسِ تَعَبُّ مَخْلُوْقٌ مِنْ عَمَلِهِ ، فَهُوَ لَيَنٌ هَيَنٌ مُسَوَّىٰ تَسُويَةً ؛ وَلِيْهِمْ تَعَبُّ خَالِقٌ عَمَلَهُ ، فَهُوَ جَبَّارٌ مُتَمَرِّدٌ لَهُ ٱلْقَهْرُ وَٱلْغَلَبَةُ . وَأَنْتَ إِنَّمَا تَكِدُ لِتَسْمُوَ بِرُوْجِكَ إِلَىٰ مَشَقَّاتِ ٱلرُّوْحِ ٱلْعَظِيْمَةِ ؛ لِتَسْمُو بِجِسْمِكَ إِلَىٰ مَشَقَّاتِ ٱلرُّوْحِ ٱلْعَظِيْمَةِ ؛ فَذَلِكَ يَا صَاحِبِيْ لَيْسَ تَعَبًا فِيْ حَفْرِ ٱلأَرْضِ ، وَلَكِنَّهُ تَعَبُّ مِنْ حَفْرِ ٱلْكَنْزِ .

ٱتْعَبْ يَا صَاحِبِيْ تَعَبَكَ ؛ فَإِنَّ عَنَاءَ ٱلرُّوْحِ هُوَ عُمْرُهَا ؛ فَأَعْمَالُكَ عُمْرُكَ ٱلرُّوْحَانِيُّ ، كَعُمْرِ ٱلْجِسْمِ لِلْجِسْمِ ؛ وَأَحَدُ هَلْذَيْنِ<sup>(٤)</sup> عُمْرُ مَا يَعِيْشُ ، وَٱلآخَرُ عُمْرُ مَا سَيَعِيْشُ .

\* \* \*

قُلْتُ لِنَفْسِيْ : فَقَدْ مَلَلْتُ أَشْيَاءَ وَتَبَرَّمْتُ بِأَشْيَاءَ . وَإِنَّ عَمَلَ ٱلتَّغْيِيْرِ فِي ٱلدُّنْيَا لَهُوَ هَدْمٌ

<sup>(</sup>١) { أَيْ : ٱلصَّغِيْرَةُ تَقُوْمُ بِالدُّوْرِ ٱلْقَلِيْلَةِ ٱلْمُجْتَمِعَةِ } .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ أَيَّامٌ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ كَأَيَّامٍ » .

<sup>(</sup>٣) ۚ فِي ٱلأَصْلَ ِ : « مَعْدُودَةٍ » وَفِي ٱلطبعة ٱلْأُولَىٰ : « مَعْدُودَةً » .

 <sup>(</sup>٤) فِي ٱلأَصْل : ﴿ وأحدهما » بَدَلًا مِنْ : ﴿ وأحد هذين ﴾ .

لَهَا كُلَّمَا بُنِيَتْ ، ثُمَّ بِنَاؤُهَا كُلَّمَا هُدِمَتْ ؛ فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ قَائِمٌ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ بِصُوْرَتَيْنِ مَعًا ؛ وَكَمْ مِنْ صَدِيْنِ خَلَطْتُهُ بِٱلتَّفْسِ يَذْهَبُ فِيْهَا ذَهَابَ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْمَاءِ ، حَتَّىٰ إِذَا مَرَّ يَوْمٌ ، أَوْ عَهْدٌ كَٱلْيَوْمِ ، رَأَيْتُ فِي مَكَانِهِ إِنْسَانًا خَيَالِيًّا كَمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ ٱلنُّحَاةِ فِيْهَا مَرَّ يَوْمٌ ، أَوْ عَهْدٌ كَٱلْيَوْمِ ، رَأَيْتُ فِي مَكَانِهِ إِنْسَانًا خَيَالِيًّا كَمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ ٱلنُّحَاةِ فِيْهَا فَوْلَانِ . . . ! فَهُو يَخْتَمِلُ { فِي وَقْتِ وَاحِدٍ } تَأْوِيْلَ مَا أَظُنُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ ، وَمَا أَتَوَقَّعُ بِهِ مِنْ شَيْرٍ ! وَكَمْ مِنِ ٱسْمٍ جَمِيْلٍ إِذَا هَجَسَ فِيْ خَاطِرِيْ قُلْتُ : آهِ ، هَلْذَا ٱلَّذِيْ كَانَ . . . !

أَمَا وَٱللهِ إِنَّ ثِيَابَ ٱلنَّاسِ لَتَجْعَلُهُمْ أَكْثَرَ تَشَابُهَا فِيْ رَأْيِ ٱلنَّفْسِ ، مِمَّا تَجْعَلُهُمْ وُجُوهُهُمْ ٱلْتَيْ لَا تَخْتَلِفُ فِيْ رَأْيِ ٱلْعَيْنِ ؛ وَإِنِّيْ لأَرَىٰ ٱلْعَالَمَ أَخْيَانًا كَٱلْقِطَارِ ٱلسَّرِيْعِ مُنْطَلِقًا بِرُكَّابِهِ (١) وَلَيْسَ فِيهُ مِنْ يَقُوْدُهُ ، وَأَرَىٰ ٱلْغَفْلَةَ ٱلْمُفْرِطَةَ قَدْ بَلَغَتْ مِنْ هَلذَا ٱلنَّاسَ مَبْلَغَ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ حَيُّ فِي ٱلْحَيَاةِ كَٱلْمُوطَفِّ تَحْتَ ٱلتَّجْرِبَةِ ، فَإِذَا قَضَىٰ ٱلْمُدَّةَ قِيْلَ لَهُ : ٱبْدَأُ مِنَ ٱلآنِ . كَأَنَّهُ إِذَا عَلَى النَّهَايَةِ عَالْمُ يَعْفُرُ وَٱلشَّر ، وَيُدْرِكُ مَا يَصْلُحُ وَمَا لَا يَصْلُحُ ، وَٱنْتَهَىٰ مِنْ عُمْرِهِ إِلَىٰ ٱلنَّهَايَةِ الْمَحْدُودَةِ ـ رَجَعَ مِنْ بَعْدِهَا يَعِيْشُ مُنْتَظِمًا عَلَىٰ ٱسْتِوَاءٍ وَٱسْتِقَامَةٍ ، وَفِيْ إِذْرَاكِ وَتَمْيِيْزٍ . مَعَ ٱلْمُحَدُودَةِ ـ رَجَعَ مِنْ بَعْدِهَا يَعِيْشُ مُنْتَظِمًا عَلَىٰ ٱسْتِوَاءٍ وَٱسْتِقَامَةٍ ، وَفِيْ إِذْرَاكِ وَتَمْيِيْزِ . مَعَ أَلْمَدُونَةُ نَفْسَهَا لَمْ تَقْبَلْ قَطُ أَنْ يُعَدَّ مِنْهَا فِيْ فِرَاشِهِ ؛ بَلْ وَجَدُوهُ مَوْلُودًا فِيْ فِرَاشِهِ . . . !

وَقَالَتْ لِيَ ٱلنَّفْسُ : وأَنْتَ مَا شَأْنُكَ بِٱلنَّاسِ وَٱلْعَالَمِ ؟ يَا هَلْذَا ! لَيْسَ لِمِصْبَاحِ ٱلطَّرِيْقِ أَنْ يَقُوْلَ : « إِنَّ ٱلطَّرِيْقَ مُظْلِمٌ » . إِنَّمَا قَوْلُهُ إِذَا أَرَادَ كَلامًا أَنْ يَقُوْلَ : « هَـٰأَنَذَا مُضِيْءٌ » .

وَٱلْحَكِيْمُ لَا يَضْجَرُ وَلَا يَضِيْقُ وَلَا يَتَمَلْمَلُ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَسْخُفُ وَلَا يَطِيْشُ وَلَا يَسْتَرْسِلُ فِي كَذِبِ ٱلْوَهْمِ ؛ فَإِنَّ هَلْذَا كُلَّهُ أَثَرُ ٱلْحَيَاةِ ٱلْبَهِيْمِيَّةِ فِي هَلذِهِ ٱلْبَهِيْمَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، لَا أَثَرُ الْحَيْوانُ هُو ٱلَّذِيْ يَجُوْعُ وَيَشْبَعُ لَا ٱلنَّفْسُ . وَبَيْنَ كُلَّ شَيْئَيْنِ مِمًا يَعْتَوِرُ ٱلْحَيْوانِيَّةَ \_ كَٱلْخُلُوِ وَٱلامْنِلَاءِ ، وَٱللَّذَةِ وَٱلأَلْمِ \_ تَعْمَلُ قُوى ٱلْحَيْوانِ أَشْيَاءَهَا الْكَثِيْرَةَ ٱلْتِيْ تَتَسَلَّطُ بِهَا عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ، لِتَحُطَّهَا مِنْ مَرْتَبَةٍ إِلَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا كَنُفُوسِ ٱلْحَيْوانِ ؟ الْكَثِيْرَةَ ٱلْتِيْ تَتَسَلَّطُ بِهَا عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ، لِتَحُطَّهَا مِنْ مَرْتَبَةٍ إِلَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا كَنُفُوسِ ٱلْحَيْوانِ ؟ وَلِهَلْذَا كَانَ أَوَّلُ ٱلْحِكْمَةِ ضَبْطَ ٱلأَدُواتِ ٱلْحَيْوانِيَّةِ فِيْ ٱلْجِسْمِ ، كَمَا تُوْضَعُ ٱلْيَدُ ٱلْعَالِمَةُ عَلَىٰ مَفَاتِيْحِ ٱلْقِطَارِ ٱلْمُنْطَلِقِ يَتَسَعَّرُ مِرْجَلُهُ وَيَعْلِيْ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ بِرَكْبِهِ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ بِرُكَّابِهِ ﴾ .

ٱعْمَلْ يَا صَاحِبِيْ عَمَلَكَ ؛ فَإِذَا رَأَيْتَ فِيْ ٱلْعَامِلِيْنَ مَنْ يَضْجَرُ فَلَا تَضْجَرْ مِثْلَهُ ، بَلْ خُذِ ٱطْمِئْنَانَهُ إِلَىٰ ٱطْمِئْنَانِكَ ، وَدَعْهُ يَخْلُ وَتَضَاعَفْ أَنْتَ .

إِنَّهُ لَيُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ ٱلنَّاسِ نَاسٌ (كَالْبُنُوْكِ) : هَاذِهِ مُسْتَوْدَعَاتٌ لِلْمَالِ تَخْفَظُهُ وَتُخْرِجُ مِنْهَا وَتُزِيْدُهَا . وَإِفْلَاسُ وَتُخْرِجُ مِنْهَا وَتُزِيْدُهَا . وَإِفْلَاسُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَالِ ، هُوَ إِطْلَاقُ ٱلنَّكْبَةِ مُسَدَّسَهَا عَلَىٰ رَجُلٍ تَقْتُلُهُ ؛ وَلَلكِنَ إِفْلَاسَ (بَنْكِ) هُوَ إِطْلَاقُ ٱلنَّكْبَةِ مُسَدَّسَهَا عَلَىٰ رَجُلٍ تَقْتُلُهُ ؛ وَلَلكِنَّ إِفْلَاسَ (بَنْكِ) هُوَ إِطْلَاقُ ٱلنَّكْبَةِ مُسَدَّسَهَا عَلَىٰ رَجُلٍ تَقْتُلُهُ ؛ وَلَلكِنَّ إِفْلَاسَ (بَنْكِ) هُوَ إِطْلَاقُ ٱلنَّكْبِيْرَ عَلَىٰ مَدِيْنَةٍ تُدَمِّرُهَا .

### \* \*

قُلْتُ لِنَفْسِيْ : فَمَا أَشَدَّ ٱلأَلَمَ فِيْ تَحْوِيْلِ هَلذَا ٱلْجَسَدِ إِلَىٰ شِبْهِ رُوْحٍ مَعَ ٱلرُّوْحِ ! تِلْكَ هِيَ ٱلْمُعْجِزَةُ ٱلنَّتِيْ لَا تُوْجَدُ فِيْ غَيْرِ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْعَمَلَ لَهَا يَجْعَلُهَا كَأَنَّهَا مَوْجُوْدَةٌ . هِيَ ٱلْمُعْجِزَةُ ٱلْمَحْبُوسُ مَحْبُوسَةٌ فِيْهِ قُوتُهُ وَطِبَاعُهُ ؛ فَإِنْ زَالَ ٱلْوُجُودُ ٱلْحَدِيْدِيُ مِنْ حَوْلِهِ ، أَوْ وَهَنَتْ نَاحِيَةٌ مِنْهُ ، ٱنْطَلَقَ ٱلْوَحْشُ . وَٱلرَّجُلُ ٱلْفَاضِلُ فَاضِلٌ مَا دَامَ فِيْ قَفَصِهِ ٱلْفِكْرِيِّ ، وَهُو مَا دَلِهَم فِيْ هَلذَا ٱلْقَفَصِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا نَمُوذَجًا مَعْرُوضًا لِلتَّنْقِيْحِ ٱلْمُمْكِنِ فِيْ وَهُو مَا دَلِهم فِيْ هَلذَا ٱلْقَفَصِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا نَمُوذَجًا مَعْرُوضًا لِلتَّنْقِيْحِ ٱلْمُمْكِنِ فِيْ وَهُو مَا ذَلِهم فِيْ هَلذَا ٱلْقَفَصِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا نَمُوذَجًا مَعْرُوضًا لِلتَّنْقِيْحِ ٱلْمُمْكِنِ فِيْ وَهُو مَا ذَلِهم فِيْ هَلِهُ ٱللْمُعْمِنِ أَلْ اللَّيْتَةُ مِنَ ٱلنَّاسِ لِتَخْتَبِرَ فِيْهِ ٱلْحَسَنَةَ ، وَتَبُلُوهُ ٱلْجَيَانَةُ لِتَجِدَ الْمَعْفَرَةَ ؛ وَلَهُ قَلْبٌ لَا يَتْعَبُ لَلْهُ أَلْوَفَاعَ ، وَيَكُرُثُهُ ٱلْبُغْضُ لِيُقَالِلهُ بِٱلْحُبُ ، وَتَأْتِيْهِ ٱللَّعْنَةُ لِتَجِدَ ٱلْمَعْفِرَةَ ؛ وَلَهُ قَلْبٌ لَا يَتْعَلَى مِنْهَا ، وَلَهُ فِكُرٌ كُلَّمَا جَهَدَ فَلَوْرَكَ حَقِيْقَةً كَانَتِ فَيْرُلُكَ أَنْ يَجْهَدَ فَيُدْرِكَ عَيْرَهَا .

وَقَالَتْ لِيَ ٱلنَّفْسُ : إِنَّ مَنْ فَاقَ ٱلنَّاسَ بِنَفْسِهِ ٱلْكَبِيْرَةِ كَانَتْ عَظَمَتُهُ فِيْ أَنْ يَهُوْقَ نَفْسَهُ ٱلْكَبِيْرَةَ ؛ إِنَّ ٱلشَّيْءَ ٱلنَّهَاثِيَّ لَا يُوْجَدُ إِلَّا فِي ٱلصَّغَاثِرِ وَٱلشَّرِ ، أَمَّا ٱلْخَيْرُ وَٱلْكَمَالُ وَعَظَائِمُ ٱلْكَبِيْرَةَ ؛ إِنَّ ٱلشَّيْءَ ٱلنَّهَاثِيَّ لَا يُوْجَدُ إِلَّا فِي ٱلصَّغَاثِ النَّفْسِهَا : كَٱلْهَوَاءِ يَتَنَفَّسُهُ كُلُّ ٱلأَخْيَاءِ النَّفْسِ وَٱلْجَمَالُ ٱلأَسْنَىٰ ، فَهَالِهِ حَقَائِقُ أَزَلِيَّةٌ وُجِدَتْ لِنَفْسِهَا : كَٱلْهَوَاءِ يَتَنَفَّسُهُ كُلُّ ٱلأَخْيَاءِ عَلَىٰ هَالِهِ ٱلْأَرْضِ وَلَا يَنْتَهِيْ ، وَلَا يُعْرَفُ أَيْنَ يَنْتَهِيْ ؛ وَكَمَا يَنْبَعِثُ ٱلنُّوْرُ مِنَ ٱلشَّمْسِ عَلَىٰ هَالِهِ إَلَىٰ هَالْمُونِ مِن ٱلشَّمْسِ وَٱلْكَوَاكِبِ إِلَىٰ هَالْمُونُ مِن ٱلشَّمْسِ وَٱلْكَوَاكِبِ إِلَىٰ هَالْمُونُ إِلَىٰ ٱلنَّفُوسِ مِنْ أَنْوَارِ وَٱلْمَلَائِكَةِ ، وَبِهَاذَا كَانَ أَكْبَرُ ٱلنَّاسِ حَظًا مِنْهَا هُمُ ٱلأَنْبِيَاءَ ٱلْمُتَصِلِيْنَ بِتِلْكَ ٱلأَنْوَارِ .

وَمِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ أَنْ جَعَلَ فِيْ كُلِّ ٱلنُّفُوسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ أَصْلًا صَغِيْرًا يَجْمَعُ فِكْرَةَ ٱلْخَيْرِ

وَٱلْكَمَالِ وَعَظَائِمِ ٱلنَّفْسِ وَٱلْجَمَالِ ٱلأَسْنَىٰ ، وَقَدْ تَعْظُمُ فِيْهِ هَـٰذِهِ ٱلصَّفَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا ، وَقَدْ تَصْغُرُ فِيْهِ بِعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا : أَلَا وَهُوَ ٱلْحُبُّ .

لَا بُدَّ أَنْ تَمُرَّ كُلُّ حَيَاةٍ إِنْسَانِيَّةٍ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلْحُبِّ ؛ مِنْ رِقَّةِ ٱلنَّفْسِ وَرَحْمَتِهَا ، إِلَىٰ هَوَىٰ ٱلنَّفْسِ وَعِشْقِهَا .

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْحُبُّ أَنْ يَكُونَ عِشْقًا ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ ٱلْمَفَاتِيْحِ ٱلْعَصَبِيَّةِ لِلنَّفْسِ ، وَفَتَحَ لِلْعَظَائِمِ وَٱلْمُعْجِزَةُ دَقِيْقَةً ، وَيَمْلأُ ٱلْحَيَاةَ لِلْعَظَائِمِ وَٱلْمُعْجِزَةُ دَقِيْقَةً ، وَيَمْلأُ ٱلْحَيَاةَ لِلْعَظَائِمِ وَٱلْمُعْجِزَةُ دَقِيْقَةً ، وَيَمْلأُ ٱلْحَيَاةَ بِمَعَانِ لَمْ تَكُنْ فِيْهَا مِنْ قَبْلُ ، وَيُصْبِحُ سِرُّ هَاذَا ٱلْحُبِّ لَا يَنْتَهِيْ ؛ إِذْ هُوَ سِرُّ لَا يُدْرَكُ وَلَا يُعْرَفُ . 
يُعْرَفُ .

آجْهَدْ جُهْدَكَ يَا صَاحِبِيْ ، فَمَا هُوَ قَفَصُكَ ٱلْفِكْرِيُّ ذَلِكَ ٱلشُّعَاعُ ٱلَّذِيْ يَحْبِسُكَ ، وَلَا بُدَّ لِلْمِرْآةِ مِنْ ظَاهِرٍ غَيْرِ ظَاهِرٍ ٱلْحَجَرِ { لِتَكُونَ بِهِ مِزْآةً } .

\* \* \*

قُلْتُ لِنَفْسِيْ: فَمَا أَشَدَهُ مَضَضًا أُعَانِيْهِ! إِنْ أَمْرِيْ لَيَذْهَبُ فُرُطًا(١). أَكُلَّمَا ٱبْتَغَيْتُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ مَرَحًا أَطْرَبُ لَهُ وَأَهْتَوُ ، جَاءَتْنِيْ ٱلْحَيَاةُ بِفِكْرَةٍ أَسْتَكِدُّ فِيْهَا وَأَدْأَبُ ؟ أَهَاذَا ٱلسُّرُوْرُ ٱلْحَيَاةِ مَرَحًا أَطْرَبُ لَهُ وَأَهْتُو ، جَاءَتْنِيْ ٱلْحَيَاةُ بِفِكْرَةٍ أَسْتَكِدُّ فِيْهَا وَأَدْأَبُ ؟ أَهَاذَا ٱلسُّرُورُ فَيْ مَغْرِسِهَا: تَنْمُو صَاعِدَةً بِفُرُوعِهَا ، وَنَازِلَةً بِجُذُورِهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَبْرَحُ مَكَانَهَا ؟ أَوْ أَنَا تِمْثَالٌ عَلَىٰ قَاعِدَتِهِ : طَاعِدَة بِفُرُوعِهَا ، وَنَازِلَةً بِجُذُورِهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَبْرَحُ مَكَانَهَا ؟ أَوْ أَنَا تِمْثَالٌ عَلَىٰ قَاعِدَتِهِ : لَا يَتُورُخُ عَنْهَا إِلَّا سَاعَةً لَا يَكُونُ تِمْثَالًا ، وَلَا يَدَعُهَا حَتَىٰ تَدَعَهُ مَعَانِيْ ٱلْعَظَمَةِ ٱلَّتِيْ نُصِبَ لَهَا ؟

وَقَالَتْ لِيَ ٱلنَّفْسُ : وَيُحَكَ ! لَا تَطْلُبْ فِيْ كَوْنِكَ ٱلصَّغِيْرِ مَا لَيْسَ فِيْهِ ؛ إِنَّ ٱلنَّاسَ لَوِ ٱرْتَفَعُوا إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ وَتَقَلَّبُواْ فِيْهَا كَمَا يَسِيْحُ أَهْلُ قَارَةٍ مِنَ ٱلأَرْضِ فِيْ قَارَةٍ غَيْرِهَا ، وَٱبْتَغُوا أَنْ يَحْمِلُواْ مَعَهُمْ مِمَّا هُنَاكَ تَذْكَارًا صَغِيْرًا إِلَىٰ ٱلأَرْضِ ـ لَوَجَدُواْ أَصْغَرَ مَا هُنَالِكَ أَكْبَرَ مِنَ ٱلأَرْضِ كُلِّهَا ؛ فَأَنْتَ سَائِحٌ فِيْ سَمَاوَاتٍ .

<sup>(</sup>١) { أَيْ : مُجَاوِزًا فِيْهِ عَنِ ٱلْحَدِّ } .

أَنْتَ كَٱلنَّائِمِ : لَهُ أَنْ يَرَىٰ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِمَّا يَرَىٰ إِلَّا وَصْفَهُ ، وَحِكْمَتَهُ ، وَٱلشُّرُوْرَ بِمَا ٱلْتَذَّمِنْهُ ، وَٱلاَّلَمَ بِمَا تَوَجَّعَ لَهُ .

لَنْ تَكُوْنَ فِيْ ٱلأَرْضِ شَجَرَةٌ بِرِجْلَيْنِ تَذْهَبُ هُنَا وَهَلهُنَا ، وَلَلِكِنَّ ٱلشَّجَرَةَ تُرْسِلُ أَفْمَارَهَا يَتَنَاقَلُهَا ٱلنَّاسُ ، وَهِي تُبْدِعُ ٱلثَّمَارَ إِبْدَاعَ ٱلْمُؤَلِّفِ ٱلْعَبْقَرِيِّ مَا يُؤَلِّفُهُ بِأَشَدَّ ٱلْكَدُّ وَأَعْظَمِ اَلْخَهْدِ ، مُطْلِقَةً ضَمِيْرَهَا فِيْ ٱلْفِكْرَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ ، تَعْقِدُهَا شَيْتًا شَيْئًا ، ثُمَّ تَعُوْدُ عَلَيْهَا بِٱلزِّيَادَةِ ، اللهُ عَلَى وَلَا تَزَالُ كُلَّ وَفْتِ تَعُودُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَسْتَفْرِغَ أَقْصَىٰ ٱلْقُوّةِ ؛ ثُمَّ يَكُونُ سُرُورُهَا فِيْ أَنْ تَهَبَ وَلَا تَزَالُ كُلَّ وَفْتِ تَعُودُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَسْتَفْرِغَ أَقْصَىٰ ٱلْقُوّةِ ؛ ثُمَّ يَكُونُ سُرُورُهَا فِيْ أَنْ تَهَبَ فَائِدَتَهَا ، لِأَنَّهَا لِلَالِكَ وُجِدَتْ .

إِنَّ فِي ٱلشَّجَرَةِ طَبِيْعَةً صَادِقَةً لَا شَهْوَةً مَكْذُوْيَةً ؛ فَٱلْحَيَاةُ فِيْهَا عَلَىٰ حَفِيْقَتِهَا ، وَأَكْثُرُ مَا تَكُونُ ٱلْحَيَاةُ فِيْ ٱلإِنسَانِ عَلَىٰ مَجَازِهَا ؛ وَشَرْطُ ٱلْمَجَازِ ٱلْحَيَالُ وَٱلْمُبَالَغَةُ وَٱلتَّلْوِيْنُ ؛ وَلَكِنْ مَتَىٰ أَخْتَارَ ٱللهُ رَجُلًا فَأَقَرَّ فِيْهِ سِرًّا مِنْ أَسْرَارِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلصَّادِقَةِ ، وَوَهَبَ لَهُ ٱلْعَاطِفَةَ ٱلْقَادِرَةَ ٱلَّتِيْ تَصْنَعُ ثِمَارَهَا لَهُ فَقَدْ غَرَسَهُ شَجَرَةً فِيْ مَنْبِتِهَا لَا مَفَرَّ وَلَا مَنْدُوحَةً ، وَقَدْ يُخَيِّلُ لَهُ ضَعْفُ طَبِيْعَتِهِ ٱلْبَشْرِيَّةِ أَحْبَانَا أَنَّ نَصْرَةَ ٱلْمَجْدِ ٱلَّتِيْ تَعْلُوهُ وَتَتَأَلَقُ حَوْلَهُ كَشُعَاعِ ٱلْكَوْكِ ، فَعَنْ طَبِيْعَتِهِ ٱلْبَشْرِيَّةِ أَحْبَانَا أَنَّ نَصْرَةَ ٱلْمَجْدِ ٱلَّتِيْ تَعْلُوهُ وَتَتَأَلَقُ حَوْلَهُ كَشُعَاعِ ٱلْكَوْكِ ، فَعَنْ مَعْنَى بِمَعْنَى ، وَلَا يَتُولُكُ حَقِيْقَةً عَلَىٰ مَا هِيَ ؛ كَأَنَّ فِيهِ يَعْضِهُ شَيْئًا إِلَىٰ شَيْءٍ ، وَيَخْلُطُ مَعْنَى بِمَعْنَىٰ ، وَلَا يَتْرُكُ حَقِيْقَةً عَلَىٰ مَا هِيَ ؛ كَأَنَّ فِيهِ يَعْضِ مُ فَيْ الطَّفْلِ مِنْ غَرِيْزَةِ ٱلتَقْلِيدِ ؛ وَٱلْعَقْلُ لَا يَرَىٰ أَمَامَهُ إِلَّا ٱلإِلَاهِيَّةَ ، فَهُو يُقَلِّدُهُمَا فِيْ مُدَاحِلَة لَا أَلْمَالُولِ مِنْ بَعْضِ ، لَايْجَادِ ٱلأَسْرَارِ يَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ .

وَمِنْ ثُمَّ كَانَتِ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلصَّرِيْحَةُ ٱلثَّابِتَةُ مَدْعَاةً لِلْمَلَلِ ٱلْعَقْلِيِّ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ، لَا يَكَادُ يُقِيْمُ عَلَيْهَا أَوْ يَتَقَيَّدُ بِهَا ، فَمَا نَالَ شَيْنًا إِلَّا لِيَطْمَعَ فِيْ غَيْرِهِ ، وَمَا فَازَ بِلَذَّةِ إِلَّا لِيَزْهَدَ فِيْهَا ، وَأَجَلُ مَا أَوْ يَتَقَيَّدُ بِهَا ، فَمَا نَالَ شَيْنًا إِلَّا لِيَطْمَعَ فِيْهِ مَعْنَىٰ مَوْتِهِ ، وَبَدَأَ فِيْ ٱلنَّفْسِ عُمْرًا آخَرَ مِنْ مَا أَدْ يَنَالَهُ ، ﴿ فَإِذَا نَالَهُ وَقَعَ فِيْهِ مَعْنَىٰ مَوْتِهِ ، وَبَدَأَ فِيْ ٱلنَّفْسِ عُمْرًا آخَرَ مِنْ حَالَةٍ أُخْرَىٰ ، أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَبْدَأً ﴾ ؛ فَلَا بُدَّ لِهَاذَا ٱلإِنْسَانِ مَعَ كُلِّ صَوَابٍ مِنْ جُزْءٍ مِنَ ٱلنَّحْطَأِ ، فَإِنْ هُو لَمْ يَجِدْ خَطَأً فِيْ شَيْءٍ ٱلْتَفْسِهِ (١) ٱلْخَطَأَ ٱلْمُضْحِكَ فَيْ شِبْهِ رِوَايَةِ خَيَالِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) { كَذَبَ وَٱلْحَتَرَعَ ، وَمِنْهُ حَدِيْثُ ٱلْإِفْكِ } .

إِنَّهُ لَشِعْرٌ سَخِيْفٌ بَالِغُ ٱلسَّخَافَةِ أَنْ يُتَخَيَّلَ ٱلْغَرِيْقُ مُفَكِّرًا فِيْ صَيْدِ سَمَكَةٍ رَآهَا . . . وَلَكِنْ هَلْذَا مِنْ أَبْلَغِ ٱلْبَلَاغَةِ عِنْدَ ٱلْعَقْلِ ٱلَّذِيْ يَبْحَثُ عَنْ وَهُم يُضِيْفُهُ إِلَىٰ هَلْذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ لِيَكْبَنَ فِيْهِ الْبَصْحَكَ مِنْهَا ، كَمَا يَبْحَثُ لِنَفْسِهِ أَخْيَانًا فِيْ أَجْمَلِ حَقَائِقِ ٱللَّذَةِ عَنْ أَلَم يَتَأَلَمُ بِهِ لِيَعْبَسَ فِيْهِ !

قُلْتُ لِنَفْسِيْ : فَهَلْ يَنْبَغِيْ لِيْ أَنْ أُحْرِقَ دَمِي لأَنَيْ أُفَكِّرُ ، وَهَلْ أَظَلُّ دَائِمًا بِهَلْذَا ٱلتَّفْكِيْرِ كَٱلَّذِيْ يَنْظُرُ فِيْ وَجْهِ حَسْنَاءَ بِمِنْظَارِ مُكَبِّرٍ : لَا يُرِيْهِ ذَلِكَ ٱلْوَجْهَ ٱلْمَعْشُوْقَ إِلَّا ثُقُوبًا وَتَخْرِيْمًا كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ نُزِعَتْ مِنْهَا مَسَامِيْرُ غَلِيْظَةٌ . . . ! فَلَا يَجِدُ ٱلْمِسْكِيْنُ هَلْذِهِ ٱلْحَقِيْقَةَ إِلَّا لِيَفْقِدَ ذَلِكَ ٱلْجَمَالَ ؟ وَهَلْ بُدُّ مِنَ ٱلشَّبَهِ بَيْنَ بَعْضِ ٱلنَّاسِ وَبَيْنَ مَا ٱرْتَصَدَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ ﴿ يَحْيَا بِهِ ﴾ ؛ فَلَا يَكُونُ ٱلْحُوذِيُّ حُوذِيًا إِلَّا لِشَبَهِ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ ٱلْخَيْلِ وَٱلْبِغَالِ وَٱلْحَمِيْرِ . . . ؟

وَقَالَتْ لِيَ ٱلنَّفْسُ: إِنَّ فَأْسَ ٱلْحَطَّابِ لَا تَكُوْنُ مِنْ أَدَاةِ ٱلطَّبِيْبِ ؛ فَخُذْ لِكُلِّ شَيْء أَدَاتَهُ ، وَكُنْ جَاهِلًا أَخْيَانًا ، وَلَـٰكِنْ مِثْلَ ٱلْجَهْلِ ٱلَّذِيْ يَصْنَعُ لِوَجْهِ ٱلطَّفْلِ بَشَاشَتَهُ ٱلدَّائِمَةَ ؛ فَهَـٰذَا ٱلْجَهْلُ هُوَ أَكْبَرُ عِلْمِ ٱلشُّعُوْرِ ٱلدَّقِيْقِ ٱلمُرْهَفِ ، وَلَوْلَاهُ لَهَلَكَ ٱلأَنْبِيَاءُ وَٱلْحُكَمَاءُ وَٱلشُّعَرَاءُ خَمَّا وَكَمَدًا ، وَلَكَانُوا فِيْ هَـٰذَا ٱلْوُجُوْدِ ، عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلأَرْضِ ، بَيْنَ هَـٰذِهِ ٱلْحَقَائِقِ - كَالَّذِيْ قُيِّدَ وَحُبِسَ فِيْ رَهَجٍ تُثْيِرُهُ ٱلْقَدَمُ وَٱلْخُفُ وَٱلْحَافِرُ : لَا يَتَنَفَّسُ إِلَّا ٱلْغُبَارَ يُثَارُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَىٰ أَنْ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ .

ٱجْهَلْ جَهْلَكَ يَا صَاحِبِيْ فِيْ هَلَذِهِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْخَسِيْسَةِ ؛ فَإِنَّهَا ٱلْعِلْمُ ٱلْخَبِيْثُ ٱلَّذِيْ يُفْسِدُ ٱلرُّوْحَ ، وَٱعْرِفْ كَيْفَ تَقُوْلُ لِرُوْحِكَ ٱلطَّفْلَةِ فِيْ مَلَائِكِيَّتِهَا حِيْنَ نُسَاوِرُكَ ٱلشَّهَوَاتُ : هَلذَا لَيْسَ لِيْ ؛ هَلذَا لَا يَنْبَغِيْ لِيْ .

إِنَّ ٱلرُّوْحَ ٱلْكَبِيْرَةَ هِيَ فِيْ حَقِيْقَتِهَا ٱلطَّفْلُ ٱلْمَلَائِكِيُّ .

وَعِلْمُ خَسَائِسِ ٱلْحَيَاةِ يَجْعَلُ لِلإِنْسَانِ فِي كُلِّ خَسِيْسَةِ نَفْسًا تَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَيَكُونُ ٱلْمِسْكِيْنُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعَ ، إِلَىٰ ثَلَاثِيْنَ وَأَرْبَعِيْنَ ، كُلُّهُنَّ يَتَنَازَعْنَهُ ، فَيَضِيْعُ بِهَانِهِ ٱلْكَثْرَةِ ، وَيُضْبِحُ بَعْضُهُ بَلَاءً عَلَىٰ بَعْضِ ، وَتَشْغَلُهُ ٱلفُضُوْلُ ، فَيَعُوْدُ لَهَا كَٱلْمَزْبَلَةِ لِمَا أَلْقِيَ فِيْهَا ، وَيُمْحَقُ فِيْ نَفْسِهَ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ حِسُ ٱلْفَرَحِ بِجَمَالِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، كَمَا يُمْحَقُ فِيْ ٱلْمَزْبَلَةِ مَعْنَىٰ ٱلنَّطَافَةِ

وَمَعْنَىٰ ٱلْحِسِّ بِهَا .

هَـٰذِهِ ٱلأَنْفُسُ ٱلْخَيَالِيَّةُ فِيْ هَـٰذَا ٱلإِنْسَانِ ٱلْمَنْكُودِ ، هِيَ ٱلأَرْوَاحُ ٱلَّتِيْ يَنْفُخُهَا فِيْ مَصَائِبِهِ ، فَتَجْعَلُهَا مَصَائِبَ حَيَّةً تَعِيْشُ فِيْ وُجُودِهِ وَتَعْمَلُ فِيهِ أَعْمَالَهَا ، وَلَوْلَاهَا لَمَاتَتْ فِيْ نَفْسِهِ مَطَامِعُ كَثِيْرَةٌ ، فَمَاتَتْ لَهُ مَصَائِبُ كَثِيْرَةٌ .

ٱنْظُرْ بِٱلرُّوْحِ ٱلشَّاعِرَةِ ، تَرَ ٱلْكَوْنَ كُلَّهُ فِيْ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ ٱنْسِجَامًا وَاحِدًا لَيْسَ فِيْهِ إِلَّا ٱلْجَمَالُ وَٱلسَّحْرُ وَفِئْنَهُ ٱلطَّرَبِ ؛ وَٱنْظُرْ بِٱلْعَقْلِ ٱلْعَالَمَ ، فَلَنْ تَرَىٰ فِيْ ٱلْكَوْنِ كُلِّهِ إِلَّا مَوَادًّ عِلْمِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَٱلْكِيمْيَاءِ .

وَمَدَىٰ ٱلرُّوْحِ جَمَالُ ٱلْكَوْنِ كُلِّهِ ؛ وَمَدَىٰ ٱلْعَقْلِ قِطْعَةٌ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ عَظْمَةٌ مِنْ حَيْوَانٍ ، أَوْ نَسِيْجَةٌ مِنْ نَبَاتٍ ، أَوْ فِلْذَةٌ مِنْ مَعْدِنِ وَمَا أَشْبَهَهَا .

ٱجْهَلْ جَهْلَكَ يَا صَاحِبِيْ ؛ فَفِيْ كُلِّ حُسْنِ غَزَلٌ ، بِشَرْطِ أَلَّا تَكُوْنَ ٱلْعَاشِقَ ٱلطَّامِعَ ، وَإِلَّا أَصَبْتَ فِيْ كُلِّ حُسْنِ هَمًّا وَمَشْغَلَةً . . . !

\* \* \*

قُلْتُ لِنَفْسِيْ : إِلَىٰ ٱلآنَ لَمْ أَقُلْ لَكِ ذَلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ كَتَمْتُهُ عَنْكِ .

وَقَالَتْ لِنِي ٱلنَّفْسُ : وَإِلَىٰ ٱلآنَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِلَّا جَوَابَ ذَلِكَ ٱلَّذِيْ كَتَمْتَهُ عَتَّىٰ

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



حَدَّثَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعِ ٱلْكُوفِيُّ قَالَ : بَيْنَا أَنَا يَوْمًا فِيْ مَسْجِدِ ٱلْكُوفَةِ ، وَمَعِيْ سَعِيْدُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَدَاوُدُ ٱلأَزْدِيُ ، وَجَمَاعَةٌ ـ أَقْبُلَ فَتَىٰ فَجَلَسَ قَرِيْبًا مِنَّا ، وكَانَ يَلْقَاءَ وَجْهِيْ ؛ لَا أَمُدُ نَظَرِيْ إِلَّا ٱنْطَلَقَ فِيْ سَمْتِهِ وَوَقَفَ عَلَيْهِ ، وَكُنّا نَتَحَدَّثُ ، فَرَأَيْتُهُ يَتَسَمَّعُ إِلَىٰ حَدِيْثِنَا ؛ فَلَمَّا تَكَلَّمَ سَعِيْدٌ ـ وكَانَ خَافِتَ ٱلصَّوْتِ مِنْ عِلَّةٍ بِهِ ، وَكُنّا نُسَمِّيْهِ ٱلنَّمْلَةَ إلَىٰ حَدِيْثِنَا ؛ فَلَمَّا تَكَلَّمَ سَعِيْدٌ ـ وكَانَ خَافِتَ ٱلصَّوْتِ مِنْ عِلَةٍ بِهِ ، وَكُنّا نُسَمِّيْهِ ٱلنَّمْلَةَ الصَّخَابَةَ ـ رَأَيْتُ ٱلْفَتَىٰ يَتَزَحَّفُ قَائِيلًا قَلِيلًا حَتَّىٰ صَارَ بِحَيْثُ يَقَعُ فِيْ سَمَاعِهِ حَسِيْسُ نَمْلَتِنَا .

وَكَانَ سَعِيْدٌ يَقُوْلُ : ٱجْتَزْتُ أَنَا وَٱلشَّعْبِيُّ (١) أَمْسِ بِعِمْرَانَ ٱلْخَيَّاطِ ، فَمَازَحَهُ ٱلشَّيْخُ فَقَالَ لَهُ : عِنْدَنَا حِبٌ (٢) مَكْسُورٌ ، تَخِيْطُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْطٌ مِنْ رِيْحٍ ! فَقُلْتُ أَنَا : فَٱذْهَبْ فَجِئْنَا بِٱلْمِغْزَلِ ٱلَّذِيْ يَغْزِلُ ٱلْهَوَاءَ لِنَصْنَعَ لَكَ ٱلْخَيْطَ .

قَالَ مُجَاهِدٌ : هَلْذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ فِيْ تَنَادُرِ شَيْخِنَا وَمَا يَتَّفِقْ لَهُ ؛ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ رَجُلَا جَاءَهُ فِيْ مَسْأَلَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْبَيْتَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ ٱمْرَأَتِهِ ؛ فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : أَيُّكُمَا ٱلشَّغْبِيُّ . . . ؟ فَأَوْمَأَ ٱلشَّيْخُ إِلَىٰ ٱمْرَأَتِهِ وَقَالَ : هَلذِهِ . . . !

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا ، وَأَخَذَ نَظَرِيْ ٱلْغُلَامَ فَإِذَا هُوَ نَاكِسٌ حُزْنَا وَهَمًّا ، وَكَأَنَّهُ لَا يَتَسَمَّعُ إِلَيْنَا لِيَسْمَعَ بَلْ لِيَشْغَلَ نَفْسَهُ عَنْ شَيْءٍ فِيْهَا ، فَتَتَوَزَّعَ خَوَاطِرُهُ ، فَيَتَبَدَّدَ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد: ٩٥ ، ٢٦ محرم سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٩ أبريل/نيسان ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٦٨٣ ـ ٦٨٧ .

<sup>(</sup>١) هُوَ ٱلإِمَامُ ٱلْعَظِيْمُ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ ٱلشَّعْبِيُّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٠٣ لِلْهِجْرَةِ أَوْ حَوْلَهَا عَنْ بِضْعٍ وَتُمَانِيْنَ سَنَةً ، وَكَانَ فِيْ عَصْرِهِ أَحَدَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلأَرْبَعَةِ فِيْ ٱلإِسْلَامِ : سَعِيْدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ فِيْ ٱلْمَدِيْنَةِ (ذَكَرْنَاهُ فِيْ: قِصَّةِ زَوَاجٍ) ، وَٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ فِيْ ٱلْبَصْرَةِ (ذَكَرْنَاه فِيْ قِصَّةِ : بِنْتِهِ ٱلصَّغِيْرَةِ) ، وَمَكْحُولٌ فِيْ ٱلشَّام ، وَٱلشَّعْبِيُّ هَلْذَا فِيْ ٱلْكُوفَةِ . وَكَانَ يُشْبِهُ فِيْ زَمَانِهِ آبْنَ عَبَّاسٍ فِيْ زَمَانِهِ .

<sup>(</sup>٢) ٱلْحِبُّ (بِكَسْرِ ٱلْحَاءِ): هُوَ ٱلزَّيْرُ، يُسْتَقْطَرُ ٱلْمَاءُ مِنْ ٱسْفَلِهِ فَيَخْرُجُ صَافِيًا، وَيُقَالُ لِرَشْحِهِ: قَطْرُ حِبَّ.

أَجْتِمَاعُهَا عَلَىٰ هَمِّه بِصَوْتٍ مِنْ هُنَا وَصَوْتٍ مِنْ هُنَا، كَمَا يَفْعَلُ ٱلْمَحْزُونُ فِيْ مُغَالَبَةِ ٱلْحُزْنِ وَمُدَافَعَتِهِ : يَشْغَلُ عَنْهُ بَصَرَهُ وَقَلْبَهُ وَسَمْعَهُ جَمِيْعًا ، فَيَكُونُ ٱلْحُزْنُ فِيْهِ وَكَأَنَّهُ بَعِيْدٌ مِنْهُ .

فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : أَمْرٌ أَمَاتَ ٱلضَّحِكَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْفَتَىٰ وَكَسَرَ حِدَّتَهُ وَشَبَابَهُ . ثُمَّ تَحَوَّلْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ : رَأَيْتُكَ يَا بُنَيَّ مُقْبِلًا عَلَيْنَا كَٱلْمُنْصَرِفِ عَنَّا ؛ فَمَا بَالُكَ لَمْ تَضْحَكْ وَقَدْ ضَحِكْنَا جَمِيْعًا ؟

قَالَ : ﴿ إِلَيْكَ عَنِّيْ يَا هَـٰذَا ؛ فَأَيْنَ مِنِّيْ ٱلضَّحِكُ وَأَنَا عَلَىٰ شَفِيْرِ ٱلْقَبْرِ ، وَرُوْحُ ٱلتُّرَابِ مَالِئٌ عَيْنَيَّ فِيْ كُلِّ مَا أَرَىٰ ، وَكَأَنَّ حُفْرَتِيْ ٱبْتَلَعَتِ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ أَنَا فِيْهَا لِتَأْخُذَنِيْ فِيْهَا ، وَأَنَا ٱلسَّاعَةَ مَيِّتٌ حَيٌّ ؛ رِجْلٌ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَرِجْلٌ فِيْ ٱلآخِرَةِ !

قُلْتُ : فَأَعْلِمْنِيْ مَا بِكَ يَا بُنَيَّ ؛ فَلَقَدِ آحْتَسَبْتُ وَلَدَا لِيْ كَانَ فِيْ مِثْلِ سِنَّكَ وَشَبَابِكَ وَلَمْ أُرْزَقْ غَيْرَهُ ، فَقَلْبِيْ بَعْدَهُ مَرِيْضٌ بِهِ ، يَتَوَسَّمُهُ مُفَرَّقًا فِيْ لِدَاتِهِ ، مُتَوَهِّمَا أَنَّ وُجُوْهِهِمْ ، وَلَسْتُ أَرْزَقْ غَيْرَهُ ، فَأَنَا مِنْ ذَلِكَ أُحِبُهُمْ جَمِيْعًا وَأُطِيْلُ ٱلنَّظَرَ إِلَيْهِمْ وَٱلتَّأَمُّلَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ ، وَلَسْتُ بِمَلَامِحِهِ ؛ فَأَنَا مِنْ ذَلِكَ أُحِبُهُمْ جَمِيْعًا وَأُطِيْلُ ٱلنَّظَرَ إِلَيْهِمْ وَٱلتَّأَمُّلَ فِيْ وُجُوْهِهِمْ ، وَلَسْتُ أَرَىٰ أَحْدًا مِنْهُمْ إِلَّا كَانَ لَهُ وَلِقَلْبِيْ حَدِيْثُ ! فَإِنْ رَأَيْتُهُ حَزِيْنَا مِثْلُكَ تَقَطَّعْتُ لَهُ مِنْ إِشْفَاقٍ وَرَحْمَةٍ ، وَطَالَعَنِيْ فَنَايَ فِي مِثْلِ هَمِّهِ وَحُزْنِهِ وَٱنْكِسَارِهِ ؛ فَيَعُوْدُ قَلْبِيْ كَٱلْعَيْنِ ٱلَّتِيْ غَشَاهَا وَرَحْمَةٍ ، وَطَالَعَنِيْ فَنَايَ فِي مِثْلِ هَمَّهِ وَحُزْنِهِ وَٱنْكِسَارِهِ ؛ فَيَعُوْدُ قَلْبِيْ كَٱلْعَيْنِ ٱلَّتِيْ غَشَاهَا اللهَمْ ، تَحْمِلُ أَثْرَ ٱلْحُزْنِ وَمَعْنَاهُ وَسِرَّهُ ؛ فَبُنَّنِيْ مَا تَجِدُ يَا بُنَيًّ ، فَلَعَلَّ لِيْ سَبَبًا إِلَىٰ كَشَاهَا ضَرِي اللهُ عَشَاهُ أَلُولُ الْمُعَافِقُ بِحَاجَتِكَ ؛ وَلَعَلَّى كَمُونُ قَدْ حَزِنْتَ مِنْ أَمْرٍ قَرِيْبِ ٱلْمُتَنَاولِ هَيْنِ اللّهُ مُعْلَقًا وَلَوْمَ لَكُونُ قَدْ حَزِنْتَ مِنْ أَمْرٍ قَرِيْبِ ٱلْمُتَنَاولِ هَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ وَلِي إِلَا كُنْ أَنْتَ صَغِيْرٌ .

قَالَ ٱلْفَتَىٰ : مَهْلًا يَا عَمُّ ! فَإِنَّ مَا نَزَلَ بِنَا مِمَّا تَنْقَطِعُ عِنْدَهُ ٱلْحِيْلَةُ وَلَا تَنْقَادُ فِيْهِ ٱلْوَسَائِلُ ، وَلَا عِلَاجَ مِنْهُ إِلَّا بِٱلْمَوْتِ يَأْخُذُنَا وَيَأْخُذُهُ !

قُلْتُ : يَا بُنَيَّ ! هَـٰذِهِ كَلِمَةٌ مَا أَحْسَبُ أَحَدًا يَقُوْلُهَا إِلَّا مَنْ أُخِذَ لِلْقَتْلِ بِجِنَايَتِهِ وَلَمْ يَعْفُ أَهْلُ ٱلدَّمِ ، فَهَلْ جَنَيْتَ أَوْ جَنَىٰ أَبُوْكَ عَلَىٰ أَحَدٍ ؟

قَالَ : إِنَّ ٱلأَمْرَ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ ، فَإِنِّيْ تَرَكْتُ أَبِيْ ٱلسَّاعَةَ مُجْمِعًا عَلَىٰ إِزْهَاقِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ ٱلدَّارَ وَٱسْتَوْنَقَ مِنَ ٱلْبَابِ !

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : فَكَأَنَّمَا لَدَغَنْنِيْ حَيَّةٌ بِهَلذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ، وَٱكْبَرْتُ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَقْتُلُ

نَفْسَهُ ؛ فَتَنَاهَضْتُ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْغُلَامَ أَمْسَكَ بِيْ وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَزَالُ حَبًّا ، وَسَيَقْتُلُ نَفْسَهُ مَتَىٰ أَظْلَمَ ٱللَّيْلُ وَهَدَأَتِ ٱلرَّجْلُ .

قُلْتُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، إِنَّ فِيْ ٱلنُّوْرِ عَفْلًا ، وَلَكِنْ مَا ٱلَّذِيْ صَارَ بِهِ إِلَىٰ مَا قُلْتَ ، وَكَيْفَ تَرَكْنَهُ لِقَدَرِهِ وَجِنْتَ ؟

قَالَ ٱلْفَتَىٰ : إِنَّهُ قَالَ لِيْ : يَا وَلَدِيْ ! لَيْسَ لَكَ أَبٌ بَعْدِيْ ؛ فَإِنْ أَرَدْتَ ٱللَّحَاقَ بِيْ فَٱرْجِعْ مَعَ ٱللَّيْلِ لِنُسْلِمَ أَنْفُسَنَا ، وَإِنْ آثَرْتَ ٱلْحَيَاةَ فَٱرْجِعْ مَعَ ٱلصُّبْحِ لِتُسْلِمَنِيْ إِلَىٰ غَاسِلِيْ !

قُلْتُ : أَفَامِنٌ أَنْتَ أَلَّا يَكُوْنَ أَبُوْكَ قَدْ أَخْرَجَكَ عَنْهُ لِأَنَّ عَيْنَكَ تُمْسِكُ يَدَهُ وَتَرُدُهُ عَمَّا يَهُمُّ بِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا خَلَا وَجْهُهُ مِنْكَ أَزْهَقَ نَفْسَهُ ؟

قَالَ : لَمْ أَدُعْهُ حَتَّىٰ أَفْسَمَ أَنْ يَحْيَا إِلَىٰ ٱللَّيْلِ ، وَحَتَّىٰ أَفْسَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ لِأَمُوْتَ مَعَهُ ؛ فَإِنْ لَمْ تُمْسِكُهُ يَمِيْنُهُ أَمْسَكَهُ ٱنْتِظَارِيْ ، وَقَدْ فَرَغَتِ ٱلْحَيَاةُ مِنَّا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ نَفْرُغَ مِنْهَا ؛ وَمَنْ كَانَ فِيْمَا كُنَّا فِيهِ ثُمَّ ٱنْحَدَرَ إِلَىٰ مَا ٱنْحَدَرُنَا إِلَيْهِ ، لَمْ يَرَ ٱلنَّاسُ مِنْ نَفْسِهِ ضَعَةً وَلَا اسْتِكَانَةُ ؛ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لأَسْأَلَ هَلْذَا ٱلإِمَامَ (ٱلشَّعْبِيَّ) وَجْهَا مِنَ ٱلرَّأْيِ فِيْمَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ إِذَا أَسْتِكَانَةُ ؛ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لأَسْأَلَ هَلِذَا ٱلإِمَامَ (ٱلشَّعْبِيَّ) وَجْهَا مِنَ ٱلرَّأَي فِيهُمْنُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّنْيَا ، وَنَزَلَتْ بِهِ ٱلنَّازِلَاتُ ، وَتَعَذَّرَ ٱلْقُوْتُ ، وَٱشْتَدَّ ٱلضُّرُ ، وَتَدَلَّتْ بِهِ ٱلْمُسْكَنَةُ إِلَىٰ حَضِيْضِهَا ، وَأَلْجِئَ إِلَىٰ أَحْوَالِ دَقَّتُهُ دَقَّ ٱلرَّحَىٰ لِمَا تَدُوْرُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعُدْ لَهُ إِلَا أَمْوالِ مَا مُؤَوِّلُ مَا الدُّنْيَا . هُوَ أَنْهُ مَكُذُوْبٌ مُزَوِّرٌ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا .

فُلْتُ : يَا بُنَيَّ ! فَإِنِّي أَرَاكَ أَدِيْبًا ؛ فَمَنْ أَبُوْكَ ؟

قَالَ : هُوَ فُلَانٌ ٱلنَّاجِرُ ، ظَهَرَ ظُهُوْرَ ٱلْقَمَرِ وَمُحِقَ مُِحَاقَهُ ، وَهُو ٱلْيَوْمَ فِيْ أَخْلَكِ
ٱللَّيَالِيْ وَأَشَدُهَا ٱنْطِمَاسًا ؛ جَهَدَهُ ٱلْفَقْرُ ، وَيَا لَيْنَهُ كَانَ ٱلْفَقْرُ وَحْدَهُ ، بَلِ ٱنْنَهَكَنْهُ ٱلْعِلَلُ ،
وَلَيْنَهَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا ٱلْعِلَلُ مَعَ ٱلْفَقْرِ ، بَلْ أَخَذَ ٱلْمَوْتُ ٱمْرَأَتَهُ فَمَانَتْ هَمَّا بِهِ وَبِيْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْرِيْ وَغَيْرُهَا ، وَكَانَ كُلٌّ مِنْ فَلَاثَتِنَا يَحْيَا لِلاثْنَيْنِ ٱلآخَرَيْنِ ، فَهَاذَا مَا كَانَ يَجْعَلُ كُلًّا مِنَّا لَا يَفْرُغُ إِلَّا ٱمْعَلَا مَا كَانَ يَجْعَلُ كُلًّا مِنَّا لَا يَفْرُغُ إِلَّا ٱمْعَلَا مُ وَكَانَ عُلْمَ اللَّهُ ذَهَبَتِ ٱلْحَقِيقَةُ ٱلَّذِيْ كُنَا نُقَاتِلُ ٱلأَيَّامَ عَنْهَا ، وَكَانَتْ هِيَ وَخُدَهَا تُونَا ٱلْحَيَاةُ بِمَعْنَاهَا إِنْ جَاءَتْنَا ٱلْحَيَاةُ فَارِغَةً مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ ، وَكُنَّا مِنْ أَجْلِهَا نَفْهَمُ ٱلأَيَامَ عَلَى أَنْهَا مُجَاهَلَةُ وَلَهُمْ مُقَالِمٌ الْحَيَاةُ عِنْدَنَا قَتْلُ ٱلْحَيَاةِ ... !

قُلْتُ : يَا بُنَيَّ ! فَإِنَّكَ وَٱللهِ { مَعَ أَدَبِكَ } لَحَكِيْمٌ ، وَإِنِّيْ لأَنْفَسُ بِكَ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ ؛ فَكَيْفَ رَدَّتْكَ حَيَاةُ أُمِّكَ عَنْ قَتْلِ نَفْسِكَ وَلَا تَرُدُّكَ حَيَاةُ أَبِيْكَ ؟

قَالَ : لَوْ بَقِيَ أَبِيْ حَيَّا لَبَقِيْتُ ، وَلَلَكِنَّ ٱلدَّهْرَ قَدِ ٱنْتَزَعَ مِنْهُ آخِرَ مَا كَانَ يَمْلِكُ مِنْ أَسْبَابِ ٱلْقُوَّةِ ، حِيْنَ أَخَذَ ٱلْقَلْبَ ٱلشَّفِيْقَ ٱلَّذِيْ كَانَ يَجْعَلُهُ يَرْتَعِدُ إِذَا فَكَرَ فِيْ ٱلْمَوْتِ ؛ فَهُوَ ٱلْأَن كَٱلَذِيْ يُحَارِبُ عَنْ نَفْسِهِ تِلْقَاءَ عَدُوًّ لَا يَرْحَمُهُ ؛ إِنْ عَجَزَ عَنْ عَدُوَّهِ فَٱلرَّأَيُ قَتْلُ نَفْسِهِ لِيَسْتَرِيْحَ مِنْ تَنْكِيْلِ ٱلْعَدُوِّ بِهِ .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع : وَأَذْرَكْتُ أَنَّ ٱلْفَتَىٰ يُوِيْدُ مِنْ سُوَالِ ٱلشَّيْخِ تَحِلَّة يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا أَنْ يَمُوْتَ مُسْلِمًا إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ كَالْمُضْطَرِّ أَوِ ٱلْمُكْرَهِ ؛ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَكْسِرَ نَفْسَهُ إِذَا أَنَا حَدَّثُتُهُ أَوْ أَفْتَيْتُهُ ؛ وَقُلْتُ : هَلْذَا مَرِيْضُ يَحْتَاجُ ٱلْعِلَاجَ لَا ٱلْفُتْيَا ؛ وَكَانَ إِمَامَنَا (ٱلشَّعْبِيُّ) حَكِيْمًا لَحِنَا فَطَنَا ، سَفَرَ بَيْنَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ (عَبْدِ ٱلْمَلِكِ) وَعَاهِلِ ٱلرُّوْمِ ، فَحَسَدَنَا ٱلْعَاهِلُ أَنْ يَكُونَ فِينَا فَطِنَا ، سَفَرَ بَيْنَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ (عَبْدِ ٱلْمَلِكِ) وَعَاهِلِ ٱلرُّوْمِ ، فَحَسَدَنَا ٱلْعَاهِلُ أَنْ يَكُونَ فِينَا مِثْلُو مِنْ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ (عَبْدِ ٱلْمَلِكِ) وَعَاهِلِ ٱلرُّوْمِ ، فَحَسَدَنَا ٱلْعَاهِلُ أَنْ يَكُونَ فِينَا مِثْلُونَ فِينَا مُثْلُومً ، فَحَسَدَنَا ٱلْعَاهِلُ أَنْ يَكُونَ فِينَا مِثْلُومُ مِنْ أَمُونِ أَلْفَتَىٰ إِلَيْهِ ، وَمَشَيْتُ أُكُونَ فِينَا مِثْلُومُ مِنْ تَفْسِهِ . وَقُلْتُ لَهُ أَلَا اللهُ يُعْرَفِي أَنْكَ حِيْنَ فَرَغْتَ مِنْ سُرُورِ ٱلْمَعَيَاةِ فَرَغْتَ مِنْ غُرُورِهَا عَنْ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ أَنْ اللّهُ اللهُ ال

يَا بُنَيَّ ! إِنَّ ٱلزَّاهِلَدَ يَحْسَبُ أَنَّهُ قَلْ فَرَّ مِنَ ٱلرَّذَائِلِ إِلَىٰ فَضَائِلِهِ ، وَلَلَكِنَ فِرَارَهُ مِنْ مُجَاهَدَةِ ٱلرَّذِيْلَةِ هُوَ فِيْ نَفْسِهِ رَذِيْلَةٌ لِكُلِّ فَضَائِلِهِ . وَمَاذَا تَكُوْنُ ٱلْعِفَّةُ وَٱلأَمَانَةُ وَٱلصِّدْقُ

<sup>(</sup>١) [جاء في « سير أعلام النبلاء » للذهبي ٤/ ٣٠٤ :

قَالَ ٱبْنُ عَائِشَةَ : وَجَّهَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرُوَانَ ٱلشَّعْبِيَّ إِلَىٰ مَلِكِ ٱلرُّومِ ، يَمْنِي رَسُولًا ؛ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ مِنْ عِنْدِه ، قَالَ : يَا شَعْبِيُّ ! أَتَدْرِي مَا كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ مَلِكُ ٱلرُّومِ ؟ قَالَ : وَمَا كَتَبَ به يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : كُنْتُ ٱتَعَجَّبُ لِأَهْلِ دِيَانَتِكَ ، كَيْفَ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا عَلَيْهِمْ رَسُولَكَ ؟ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ! لِأَنَّهُ رَآنِي وَلَمْ يَرَكَ .

أَوْرَدَهَا ٱلأَصْمَعِيُّ ؟ ْ وَمِنْهَا قَالَ : يَا شَعْبِيُّ ! إِنِّمَا أَرَادَ أَنْ يُغْرِيني بِقِتْلِكَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ مَلِكَ ٱلرُّومِ ، فَقَالَ : شَوِأَبُوهُ ! وَٱللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا ذَاكَ . أَنْتَهَىٰ] .

وَٱلْوَفَاءُ وَٱلْبِرُّ وَٱلْإِحْسَانُ وَغَيْرُهَا ، إِذَا كَانَتْ فِيْمَنِ ٱنْقَطَعَ فِيْ صَحْرَاءَ أَوْ عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلٍ ؟ أَيْزُعُمُ أَحَدٌ أَنَّ ٱلصَّدْقَ فَضِيْلَةٌ فِيْ إِنْسَانِ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا عَشَرَهُ أَحْجَارٍ ؟ وَٱيْمُ ٱللهِ إِنَّ ٱلْخَالِيَ مِنْ مُجَاهَدَةِ ٱلرَّذَائِلِ جَمِيْعًا !

يَا بُنَيَّ ! إِنَّ مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَخْتَارُهُمُ ٱللهُ فَيَكُونُونَ قَمْحَ هَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ : يَنْبُنُونَ وَيُحْصَدُونَ وَيُطْحَنُونَ وَيُعْجَنُونَ وَيُخْبَرُونَ ، لِيَكُونُوا غِذَاءَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ بَعْضِ فَضَائِلِهَا . وَمَا أَرَاكَ أَنْتَ وَأَبَاكَ إِلَّا مِنَ ٱلْمُخْتَارِيْنَ ، كَأَنَّ فِيْ أَعْرَاقِكُمَا دَمَ نَبِيٍّ يُقْتَلُ أَوْ يُطْلَبُ !

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ: وَٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ دَارِ ٱلشَّعْبِيِّ، فَطَرَقْتُ ٱلْبَابَ، وَجَاءَ ٱلشَّيْخُ فَفَتَحَ لَنَا، وَسَلَّمْنَا وَسَلَّمْ مَا ثُمَّ بَدَرْتُ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرِو ! إِنَّ أَبَا هَلذَا كَانَ مِنْ حَالِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَتَرَادَفَتْ عَلَيْهِ ٱلْمَصَائِبُ ، وَتَوَالَتِ ٱلنَّكَبَاتُ ، وَتَوَاتَرَتِ ٱلأَسْفَامُ . . . ثُمَّ ٱقْتَصَصْتُ مَا قَالَ أَبْنُهُ حَرْفًا حَرْفًا ، ثُمَّ قُلْتُ : وَإِنَّهُ ٱلآنَ مُوشِكُ أَنْ يُزْهِقَ نَفْسَهُ وَسَيَنْبَعُهُ ٱللهُ هَلذَا ؛ وَقَدْ (هَدَاهُ اللهُ إلَيْكَ) . فَجَاءَ يَسْأَلُكَ : أَيَمُوتُ مُسْلِمًا مَنْ أُلْجِئَ وَأُكْرِهَ وَٱضْطُرَّ وَٱسْتَضَاقَ وَٱخْتَلً ، أَنْ مُوسِكُ أَنْ يُزْهِقَ نَفْسَهُ بِنَصْلٍ فَخَفَتَ ، أَوْ حَزَّ فِيْ يَدِهِ فَتَحَسَّىٰ سُمَّا فَهَلَكَ ، أَوْ تَوَجَّأَ بِحَدِيْدَةٍ فَقَضَىٰ ، أَوْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِنَصْلٍ فَخَفَتَ ، أَوْ حَزَّ فِيْ يَدِهِ بِسَكِّيْنِ فَمَا رَقَا دَمُهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، أَوِ ٱخْتَنَقَ فِيْ حَبْلٍ فَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ شَاهِقٍ بِسِكِيْنِ فَمَا رَقَا دَمُهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، أَوِ ٱخْتَنَقَ فِيْ حَبْلٍ فَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، أَوْ تَرَدَّىٰ مِنْ شَاهِقٍ فَطَاحَ . . . !

وَأَذْرَكَ ٱلشَّيْخُ مَعْنَىٰ قَوْلِيْ : (هَدَاهُ ٱللهُ إِلَيْكَ) ، وَمَعْنَىٰ مَا أَكْثَرْتُ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ ٱلْمُتَرَادِفَةِ عَلَىٰ ٱلْفَتْلِ وَمَا ٱسْتَقْصَيْتُ مِنْ وُجُوْهِهِ ؛ فَعَلِمَ أَنِّيْ لَمْ أَسْأَلُهُ ٱلْفُتْيَا وَٱلنَّصَّ ، وَلَـٰكِنِيْ سَأَلْتُهُ ٱلْحُمْمَةَ وَٱلسَّيَاسَةَ ؛ فَقَالَ : هَـٰذَا وَٱللهِ رَجُلٌ كَرِيْمٌ ، أَخَذَنْهُ ٱلأَنْفَةُ وَعِزَّةُ ٱلنَّفْسِ ، وَمَا أَنَا ٱلسَّاعَةَ بِمَعْزِلِ عَنْ هَمِّهِ ، فَنَذْهَبُ نُكَلِّمْهُ وَٱللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ .

وَمَشَيْنَا ثَلَاثَتَنَا ، فَلَمَّا شَارَفْنَا ٱلدَّارَ قَالَ ٱلْفَتَىٰ : إِنَّهُ لَا يَفْتَحُ لِيْ إِذَا رَآكُمَا ، وَرُبَّمَا ٱسْتَفَزَّ بِنَفْسِهِ فَأَزْهَقَهَا ، وَسَأَتَسَوَّرُ ٱلْحَائِطَ وَأَتَدَلَىٰ ثُمَّ أَفْتَحُ لَكُمَا فَتَدْخُلَانِ وَأَنَا عِنْدَهُ .

\* \*

وَدَخَلْنَا ، فَإِذَا رَجُلٌ كَٱلْمَرِيْضِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ ، خَوَّارٌ مَسْلُوْبُ ٱلْقُوَّةِ ، ٱنْزَعَجَ قَلْبُهُ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ وَمَا بِهِ قُوَّةٌ ؛ وَصَغَّرَ إِلَيْهِ نَفْسَهُ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ فِيْ مُعَامَلَةِ

ٱلنَّاسِ كَٱلدَّرْهَمِ ٱلزَّائِفِ لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ، وَثَابَرَ عَلَيْهِ دَاءُ ٱلْحُزْنِ فَأَضْنَاهُ وَتَرَكَهُ رُوْحًا تَتَقَعْقَعُ فِيْ جِلْدِهَا ، فَهِيَ تَهُمُّ فِيْ لَحْظَةٍ أَنْ تَثِبَ وَتَنْدَلِقَ .

وَسَلَّمَ ٱلشَّيْخُ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ ، ثُمَّ قَالَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيْمِ ﴿ وَٱلصَّابِرِينَ فِى ٱلبَّاْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلبَاْسُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ثَنِيَكَ ﴾ " [٢ سورة البقرة/ الآية : ١٧٧] .

فَقَطَعَ عَلَيْهِ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ كَٱلْمُحْنَقِ : أَيُّهَا ٱلشَّيْخُ ! قَدْ صَبَرْنَا حَتَّىٰ جَاءَ مَا لَا صَبْرَ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ خَلَوْنَا مِنْ مَعَانِيْ ٱلْكَلَامِ كُلِّهِ ، فَمَا نَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا لَفْظَةً وَاحِدَةً نَمْلِكُ مَعْنَاهَا ، هِيَ أَنْ نَنْتَهِيَ !

وَمَدَّ ٱلشَّيْخُ عَيْنَهُ فَرَأَىٰ كُوَّةً مَسْدُوْدَةً فِيْ ٱلْجِدَارِ ، فَقَالَ لِيْ : ٱفْتَحْ هَـٰذِهِ وَدَعِ ٱلْهَوَاءَ يَتَكَلَّمُ مَعَنَا كَلَامَهُ . فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَعَالَجْتُهَا حَتَّىٰ فَتَحْتُهَا ، وَنَفَذَ مِنْهَا رَوْحُ ٱلدُّنْيَا ، وَقَالَ ٱلشَّيْخُ لِلرَّجُلِ : أَصْغِ إِلَيَّ ، فَإِذَا أَنَا فَرَغْتُ مِنَ ٱلْكَلَامِ فَشَأْنَكَ بِنَفْسِكَ :

أَعَلِمْتَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ قَدْ مَرِضَ ، فَأَعْضَلَ مَرَضُهُ فَأَثْبَتَهُ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً لَا يَتَحَرَّكُ ، وَطَوَىٰ فِيْهِ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِيْ كَانَ حَيًّا وَنَشَرَ مِنْهُ ٱلرَّجُلِّ ٱلَّذِيْ سَيَكُوْنُ مَيْتًا ، فَبَقِيَ لَا حَيًّا وَلَا مَيْتًا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً . . . ؟

قَالَ ٱلرَّجُلُ : وَفِيْ ٱلدُّنْيَا مَنْ يَعِيْشُ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَالِ ثَلَاثِيْنَ سَنَة ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : صَحِّحِ ٱلْكَلَامَ وَٱسْأَلْ : أَيَصْبِرُ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَالِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً وَلَا يَقُولُ : (جَاءَ مَا لَا صَبْرَ عَلَيْهِ) ! وَأَيُّ شَيْءٍ لَا صَبْرَ عَلَيْهِ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلَّذِيْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلْبَلَاءَ مَالٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْضَعُ فِيْ ٱلْكِيْسِ بَلْ فِيْ ٱلْجِسْمِ ؟

أَفَتَدْرِيْ مَنْ كَانَ ٱلصَّابِرَ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً عَلَىٰ بَلَاءِ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ مُجْتَمِعَيْنِ فِيْ عِظَامِ مُمَدَّدَةٍ عَلَىٰ سَرِيْرِهَا؟ إِنَّهُ إِمَامُنَا (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ٱلْخُزَاعِيُّ)(١) الَّذِيْ أَرْسَلَةُ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ عَلَىٰ سَرِيْرِهَا؟ إِنَّهُ إِمَّامُنَا (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ٱلْخُزَاعِيُّ) الْجَسْرِيُّ يَحْلِفُ بِٱللهِ مَا قَدِمَهَا خَيْرٌ لَهُمْ يُفَقَّهُ أَهْلَ ٱلْبَصْرِيُّ يَحْلِفُ بِٱللهِ مَا قَدِمَهَا خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَأَخُوهُ (ٱلْعَلَاءُ) ، فَرَأَيْنَاهُ مُثْبَتًا عَلَىٰ سَرِيْرِ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَأَخُوهُ (ٱلْعَلَاءُ) ، فَرَأَيْنَاهُ مُثْبَتًا عَلَىٰ سَرِيْرِ

<sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٣ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ .

ٱلْجَرِيْدِ كَأَنَّمَا شُدَّ بِٱلْحِبَالِ وَمَا شُدَّ إِلَّا بِٱنْتِهَاكِ عَصَبِهِ وَذَوَبَانِ لَحْمِهِ وَوَهَنِ عِظَامِهِ ؛ فَبَكَىٰ أَخُوهُ ، فَقَالَ : لِمَ تَبْكِيْ ؟ قَالَ : لِأَنِّي أَرَاكَ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْحَالِ ٱلْعَظِيْمَةِ ! قَالَ : لاَ تَبْكِ ؛ فَإِنَّ أَحَبُهُ إِلَىٰ ٱللهِ أَحَبُهُ إِلَىٰ آللهِ أَحَبُهُ إِلَىٰ مَوْضِع مِنْهَا قُوتَ قَالَ : إِنَّ هَاذِهِ ٱلأَرْضَ تَحْمِلُ ٱلْجَبَالَ فَلَا يَشْعُرُ مَوْضِع مِنْهَا قُوتًا ٱلْجَمِيْع ، بِأَلْجَبَلِ ٱلْقَائِمِ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ تَمَاسُكُ ٱلأَرْضِ كُلِّهَا قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ مَوْضِع مِنْهَا قُوتًا ٱلْجَمِيْع ، وَلَوْلَا هَاذَا لَدَكَ ٱلْجَبَلُ مَوْضِعَهُ وَعَارَ به ؛ وَكَذَلِكَ يَحْمِلُ ٱلْمُؤْمِنُ مِثْلَ ٱلْجِبَالِ مِنَ ٱلْبَلَاءِ عَلَىٰ وَلَوْلَا هَاذَا لَدَكَ ٱلْجَبَلُ مَوْضِع مُ فَقَارَ به ؛ وَكَذَلِكَ يَحْمِلُ ٱلْمُؤْمِنُ مِثْلَ ٱلْجِبَالِ مِنَ ٱلْبَلَاءِ عَلَىٰ وَلَوْلَا هَائِهُ لَا يَنْكَسِرُ لَهَا وَلَا يَتُهَدَّمُ ؛ إِذْ كَانَتْ قُوتُهُ رُوحِهِ قُوتًا فِيْ كُلِّ مَوْضِع ، فَٱلْبَلَاءُ مَحْمُولُ أَعْضَائِهِ لَا يَنْكَسِرُ لَهَا وَلَا يَتَهَدَّمُ ؛ إِذْ كَانَتْ قُوتُهُ رُوحِهِ قُوتًا فِيْ كُلِّ مَوْضِع ، فَٱلْبَلَاءُ مَحْمُولُ أَعْضَائِهِ لَا يَنْكَسِرُ لَهَا وَلَا يَتُهَدَّمُ ؛ إِذْ كَانَتْ قُوتُهُ رُوحِهِ قُوتًا فِيْ كُلِّ مَوْضِع ، فَٱلْبَلَاءُ مَحْمُولُ عَلَىٰ هِمَة الرُوحِ لَا عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنَ بِكُلِ خَيْرِ عَلَىٰ كُلَّ عَيْلِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ ع

ثُمَّ قَالَ : وَلَـٰكِنْ ذَاكَ هُوَ ٱلْمُؤْمِنُ ، فَمَنْ آمَنَ بِٱللهِ فَكَأَنَّمَا قَالَ لَهُ : ﴿ ٱمْنَحِنِّي ! ﴾ وَكَيْفَ تُرَاكَ إِذَا كُنْتَ بَطَلًا مِنَ ٱلأَبْطَالِ مَعَ قَائِدِ ٱلْجَيْشِ ، أَمَا تَفْرِضُ عَلَيْكَ شَجَاعَتُكَ أَنْ تَقُوْلَ لِلْقَائِدِ : ﴿ آمْتَحِنِّيْ وَٱرْمِ بِيْ حَيْثُ شِئْتَ ! ﴾ وَإِذَا رَمَىٰ بِكَ فَرَجَعْتَ مُثْخَنَا بِٱلْجِرَاحِ وَنَالَكَ ٱلْبَنْرُ وَٱلتَّشْوِيْهُ ، أَتُرَاهَا أَوْصَافًا لِمَصَائِبِكَ ، أَمْ ثَنَاءً عَلَىٰ شَجَاعَتِكَ ؟

ثُمَّ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنِ ٱلإِيْمَانُ بِٱللهِ ٱطْمِثْنَانًا فِيْ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ زَلَازِلِهَا وَكَوَارِثِهَا ، لَمْ يَكُنْ إِيْمَانًا ، بَلْ هُوَ دَعْوَىٰ بِٱلْفِخْرِ أَوْ بِٱللِّسَانِ لَا يَعْدُوْهُمَا ، كَدَعْوَىٰ ٱلْجَبَانِ أَنَّهُ بَطَلٌ ، حَتَىٰ إِذَا فَجَأَهُ ٱلرَّوْعُ أَحْدَثَ فِيْ ثِيَابِهِ مِنَ ٱلْخَوْفِ . . . وَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَتْلُ ٱلْمُؤْمِنِ نَفْسَهُ لِبَلَاءٍ أَوْ مَرَضٍ فَجَأَهُ ٱلرَّوْعُ أَحْدَثَ فِيْ ثِيَابِهِ مِنَ ٱلْخَوْفِ . . . وَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَتْلُ ٱلْمُؤْمِنِ نَفْسَهُ لِبَلَاءٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَيْرِهِمَا كُفْرًا بِٱللهِ وَتَكْذِيْبًا لإِيْمَانِهِ ، وَكَانَ عَمَلُهُ هَاذَا صُوْرَةً أُخْرَىٰ مِنْ طَيْشِ ٱلْجَبَانِ ٱلَذِيْ أَحْدَثَ فِيْ ثِيَابِهِ !

وَٱلإِيْمَانُ ٱلصَّحِيْحُ هُو بَشَاشَةُ ٱلرُّوحِ ، وَإِعْطَاءُ آللهِ ٱلرَّضَىٰ مِنَ ٱلْقَلْبِ ، فِقَةَ بِوَعْدِهِ وَرَجَاءً لِمَا عِنْدَهُ ، وَمِنْ هَلْذَيْنِ يَكُونُ ٱلاطْمِئْنَانُ . وَبِالْبَشَاشَةِ وَٱلرَّضَىٰ وَٱلثَّقَةِ وَٱلرَّجَاءِ ، يُصْبِحُ ٱلإِيْمَانُ عَقْلًا ثَانِيًا مَعَ ٱلْعَقْلِ ؛ فَإِذَا ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُ بِمَا يَذْهَبُ مَعَهُ ٱلصَّبْرُ وَيَطِيْشُ لَهُ الْعَقْلُ ، وَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ فِيْ مِثْلِ ٱلْجُنُونِ \_ بَرَزَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْحَالَةِ عَقْلُهُ ٱلرُّوْحَانِيُّ وَتَوَلَّىٰ سِيَاسَةَ الْعَقْلُ ، وَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ فِيْ مِثْلِ ٱلْجُنُونِ \_ بَرَزَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْحَالَةِ عَقْلُهُ ٱلرُّوْحَانِيُّ وَتَوَلَّىٰ سِيَاسَةَ جِسْمِهِ حَتَّىٰ يُفِيْقَ ٱلْعَقْلُ ٱلأَوْلُ . وَيَجِيْءَ ٱلْخَوْفُ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ وَنِقْمَتِهِ فِيْ ٱلآخِرَةِ ، فَيَغْمُرُ بِعِلْمَا اللَّاضَعَفَ ، وَيُخْرِجُ ٱلأَعَلُ الْمَرْضِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَيَقْتُلُ أَقْوَاهُمَا ٱلأَضْعَفَ ، وَيُخْرِجُ ٱلأَعَلُ

مِنْهُمَا ٱلأَذَلُّ .

فَٱلاطْمِئْنَانُ بِٱلإِيْمَانِ هُوَ قَتْلُ ٱلْخَوْفِ ٱلدُّنْيَوِيِّ بِٱلتَّسْلِيْمِ وَٱلرَّضَىٰ ، أَوْ تَحْوِيْلُهُ عَنْ مَعْنَاهُ بِجَعْلِ ٱلْبَلَاءِ ثُوَابًا وَحَسَنَاتٍ ، أَوْ تَجْرِيْدُهُ مِنْ أَوْهَامِهِ بِاعْتِبَارِ ٱلْحَيَاةِ سَائِرَةً بِكُلِّ مَا فِيْهَا إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ؛ وَهُوَ بِهَاذَا عَقْلٌ رُوْحَانِيٌ لَهُ شَأْنٌ عَظِيْمٌ فِيْ تَصْرِيْفِ ٱلدُّنْيَا ، يَثْرُكُ ٱلنَّفْسَ رَاضِيَةً ٱلْمَوْتِ ؛ وَهُوَ بِهَاذَا عَقْلٌ رُوْحَانِيٌ لَهُ شَأْنٌ عَظِيْمٌ فِيْ تَصْرِيْفِ ٱلدُّنْيَا ، يَثْرُكُ ٱلنَّفْسَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ، تَقُولُ لِمَصَائِبِهَا وَهِيَ مُطْمَئِنَّةٌ : لَا .

وَمَا ٱلإِنْسَانُ فِيْ هَـٰذَا ٱلْكَوْنِ ؟ وَمَا خَيْرُهُ وَشَرُّهُ ؟ وَمَا سُخْطُهُ وَرِضَاهُ ؟ إِنْ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا كَمَا تَرَىٰ قَبْضَةً مِنَ ٱلتُّرَابِ تَتَكَبَّرُ وَقَدْ نَسِيَتْ أَنَّهُ سَيَأْتِيْ مَنْ يَكْنُسُهَا . . . !

\* \* \*

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَٱنْظُرْ ، أَمَا تُبْتَلَىٰ ٱلشَّجَرَةُ ٱلْخَضْرَاءُ فِيْ بَعْضِ أَوْقَاتِهَا بِمِثْلِ مَا يُبْتَلَىٰ بِهِ ٱلإِنْسَانُ ، غَيْرَ أَنَّ لَهَا عَفْلًا رُوْحَانِيًّا مُسْتَقِرًّا فِيْ دَاخِلِهَا يُمْسِكُ ٱلْحَيَاةَ عَلَيْهَا وَيَتَرَبَّصُ حَالًا غَيْرَ ٱلْحَالِ ؛ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِ ظَاهِرِهَا وَبَلَائِهِ فَٱلسَّعَادَةُ كُلُّهَا فِيْ دَاخِلِهَا ، وَلَهَا دَائِمًا رَبِيْعٌ عَلَىٰ قَدْرِهَا حَتَّىٰ فِيْ قُرُّ ٱلشَّنَاءِ .

فَٱلْعَقْلُ ٱلرُّوْحَانِيُّ ٱلآتِيْ مِنَ ٱلإِيْمَانِ ، لَا عَمَلَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُنْشِئَ لِلنَّفْسِ غَرِيْزَةً مُتَصَرِّفَةً فِيْ كُلِّ غَرَائِزِهَا ، تُكَمِّلُ شَيْئًا وَتُنْقِصُ مِنْ شَيْءٍ ، وَتُوَجِّهُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ وَتَصْرِفُ عَنْ نَاحِيَةٍ ؛ وَبِهَاذِهِ ٱلْغَرِيْزَةِ تَسْمُوْ ٱلرُّوْحُ فَتَكُونُ أَكْبَرَ مِنْ مَصَائِبِهَا وَأَكْبَرَ مِنْ لَذَّاتِهَا جَمِيْعًا .

وَتِلْكَ ٱلْغَرِيْزَةُ هِيَ نَفْسُهَا مَعْنَىٰ ٱلرُّضَىٰ بِٱلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، وَهِيَ تَأْتِيْ بِٱلتَّأْوِيْلِ لِكُلِّ هُمُوْمِ ٱلدُّنْيَا ، فَتَضَعُ فِيْ ٱلنَّكَبَاتِ مَعَانِيَ شَرِيْفَةً تَنْزِعُ مِنْهَا شَرَّهَا وَأَذَاهَا لِلنَّفْسِ ؛ وَلَيْسَتِ ٱلْمُصِيْبَةُ شَيْنًا لَوْلاَ تَأَذِّيْ ٱلنَّفْسِ بِهَا . وَإِذَا وَقَعَ ٱلتَّأُويْلُ فِيْ مَعَانِيْ ٱلنَّكَبَاتِ أَصْبَحَتْ تَعْمَلُ ٱلْمُصِيْبَةُ شَيْنًا لَوْلاَ تَأَذِّيْ ٱلنَّفْسِ بِهَا . وَإِذَا وَقَعَ ٱلتَّأُويْلُ فِيْ مَعَانِيْ ٱلنَّكَبَاتِ أَصْبَحَتْ تَعْمَلُ عَمَلُ الْفَضَائِلِ ، وَتَغَيَّرَتْ طَبِيْعَتُهَا ، فَيَعُودُ ٱلْفَقْرُ بَابًا مِنَ ٱلرُّهْدِ ، وَٱلْمَرَضُ نَوْعًا مِنَ ٱلْجِهَادِ ، وَٱلْخَوْنُ وَجْهًا مِنَ ٱلرَّجَاءِ ، وَهَلُمَّ جَرًّا .

وَٱلنَّفْسُ وَحْدَهَا كَنْزٌ عَظِيْمٌ ، وَفِيْهَا وَحْدَهَا ٱلْفَرَحُ وَٱلابْتِهَاجُ لَا فِيْ غَيْرِهَا ، وَمَا لَذَّاتُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا وَسَائِلُ لإِثَارَةِ هَـٰذَا ٱلْفَرَحِ وَهَـٰذَا ٱلابْتِهَاجِ ، فَإِنْ وُجِدَا مَعَ ٱلْفَقْرِ بَطَلَتْ عِزَّةُ ٱلْمَالِ وَأَصْبَحَ حَجَرًا مِنَ ٱلْحَجَرِ ؛ وَٱلْبُلْبُلُ يَتَغَرَّدُ بِحَنْجَرَتِهِ ٱلصَّغِيْرَةِ مَا لَا تُغْنِيْ فِيْهِ آلَاتُ ٱلتَّطْرِيْبِ كُلُهَا . وَفِيُ ٱلنَّفْسِ حَيَاةُ مَا حَوْلَهَا ، فَإِذَا قَوِيَتْ هَـٰذِهِ ٱلنَّفْسُ أَذَلَتِ ٱلدُّنْيَا ، وَإِذَا ضَعُفَتْ أَذَلَتْهَا ٱلدُّنْيَا !

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : ثُمَّ سَكَتَ ٱلشَّيْخُ قَلِيْلًا ، وَكُنْتُ أَرَىٰ ٱلرَّجُلَ كَأَنَّمَا يَغْتَسِلُ بِكَلَامِهِ ، وَقَدْ أَشَىٰقَ وَجْهُهُ وَتَنَظَّرَ وَٱنْقَلَبَ إِلَىٰ رُوْحِهِ ٱلَّتِيْ كَانَ مُنْصَرِفًا عَنْهَا ، فَعَادَتْ مَصَائِبُهُ تَضْغَطُ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَتَنَظَّرَ وَٱنْقَلَبَ إِلَىٰ رُوْحِهِ ٱلَّتِيْ كَانَ مُنْصَرِفًا عَنْهَا ، فَعَادَتْ مَصَائِبُهُ تَضْغَطُ رُوْحًا لَيْئَةً كَمَا تَضْغَطُ ٱلْيَدُ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ ، وَأَيْقَنَ أَنَّ ٱلنَّكْبَةَ كُلَّهَا هِيَ أَنْ يَنْظُرَ ٱلإِنْسَانُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ بِعَيْنِ شَهَوَاتِهِ ، فَيُنْكَبَ أَوَّلَ مَا يُنْكَبُ فِيْ صَبْرِهِ وَيَقِيْنِهِ .

ثُمَّ قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ بِعَيْنَيْ رَأْسِيْ مُعْجِزَةَ (ٱلْعَقْلِ ٱلرُّوْحَانِيِّ) وَكَيْفَ يَصْنَعُ : رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ ٱلزُّبِيْرِ (١ ) وَهُو شَيْخٌ كَبِيْرٌ ، عِنْدَ ٱلْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، وَقَدْ وَقَعَتْ فِيْ رِجْلِهِ ٱلْأَكْلَةُ ، فَأَصَارُوا عَلَيْهِ بِقَطْعِهَا لَا تُفْسِدُ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، فَدُعِيَ لَهُ مَنْ يَقْطَعُهَا ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ : نَسْقِيْكَ ٱلْخَمْرَ حَتَّىٰ لَا تَجِدَ لَهَا أَلْمًا . فَقَالَ عُرْوَةُ : لَا أَسْتَعِيْنُ بِحَرَامِ ٱللهِ عَلَىٰ مَا أَرْجُو مِنْ عَافِيَةٍ ! قَالَ : فَنَسْقِيْكَ ٱلْمُرْقِدَ . فَقَالَ عُرْوَةُ : مَا أُحِبُ أَنْ أُسْلَبَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِيْ وَأَنَا لَا أَجِدُ أَلَمَ ذَلِكَ فَأَحْتَسِبُهُ !

ثُمَّ دَخَلَ رِجَالٌ أَنْكَرَهُمْ عُرْوَةُ ، فَقَالَ : مَا هَاؤُلَاءِ ؟ قَالُوا : يُمْسِكُوْنَكَ ، فَإِنَّ ٱلأَلَمَ رُبَّمَا عَزَبَ مَعَهُ ٱلصَّبْرُ . فَالَ : أَرْجُو أَنْ أَكْفِيَكُمْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِيْ !

قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَٱنْظُرْ أَيُّهَا ٱلضَّعِيْفُ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ فَتْلَ نَفْسِهِ كَيْفَ صَنَعَ عُرْوَةُ ، وَكَيْفَ ٱسْتَفْبَلَ ٱلْبَلَاءَ ، وَكَيْفَ صَبَرَ وَكَيْفَ ٱخْتَمَلَ . إِنَّهُ ٱنْصَرَفَ بِحِسِّهِ إِلَىٰ ٱلنَّفْسِ فَٱنْبَسَطَتْ رُوْحُهُ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ يُكَبُّرُ وَيُهَلِّلُ لِيَبْقَىٰ مَعَ رُوْحِهِ وَحْدَهَا ، وَخَرَجَ مِنْ دُنْيَا ظَاهِرِهِ إِلَىٰ دُنْيَا بَاطِنِهِ ، عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ يُكَبُّرُ وَيُهَلِّلُ لِيَبْقَىٰ مَعَ رُوْحِهِ وَحْدَهَا ، وَخَرَجَ مِنْ دُنْيَا ظَاهِرِهِ إِلَىٰ دُنْيَا بَاطِنِهِ ، وَغُمِرَتْ حَوَاشُهُ وَأَعْصَابُهُ بِٱلنَّوْرِ ٱلإِلَىٰهِيِّ مِنْ مَعْنَىٰ ٱلتَّكْبِيْرِ وَٱلنَّهْلِيْلِ ، فَقَطَعَ ٱلْقَاطِعُ كَعْبَهُ بِٱلسَّكِيْنِ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ ، حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ ٱلْعَظْمَ وَضَعَ عَلَيْهَا ٱلْمِنْشَارَ وَنَشَرَهَا وَعُرْوَةُ فِيْ بِٱلسَّكِيْنِ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ ، حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ ٱلْعَظْمَ وَضَعَ عَلَيْهَا ٱلْمِنْشَارَ وَنَشَرَهَا وَعُرْوَةُ فِيْ بِٱلسَّكِيْنِ وَهُو لَا يَلْتَفِتُ ، حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ ٱلْعَظْمَ وَضَعَ عَلَيْهَا ٱلْمِنْشَارَ وَنَشَرَهَا وَعُرْوَةً فِيْ إِلَّالِيْلِ ؛ ثُمَّ جِيْءَ بِٱلزَّيْتِ مَغْلِيًّا فِيْ مَغَارِفِ ٱلْحَدِيْدِ فَحُسِمَ بِهِ مَكَانُ ٱلْقَطْعِ ، فَعُشِيَ عَلَىٰ عُرْوَةَ سَاعَةً ثُمُ أَفَاقَ وَهُو يَمْسَحُ ٱلْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِيْ كُلَّ هَلَاهِ ٱللَّهُ فِي مُغَارِفِ ٱلْعَرْمَةَ مِنْهُ فِيْ كُلُّ هَلَاهِ إِلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَوْدِ الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِيْ كُلَّ هَلَاهُ وَهُو يَمْسَحُ ٱلْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِيْ كُلَّ هَلَاهُ وَالْمَاهُ وَالْعَرْقَ الْعَلَامِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْفَطِعِ مَا وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَالْمَ

<sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٩٣ لِلْهِجْرَةِ .

杂 杂 茶

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَأُرْهِفَ بَأْسُ ٱلرَّجُلِ ٱلضَّعِيْفِ وَقَوِيَ جَأْشُهُ ، وَٱنْبَعَثَتْ فِيْهِ ٱلرُّوْحُ إِلَىٰ عُمْرِ جَدِيْدٍ ، وَنَشَأَ لَهُ ٱلْيَقِيْنُ مِنْ عَقْلِهِ ٱلرُّوْحَانِيِّ ، وَعَرَفَ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْرَكَ ، يُمْكِنُ أَنْ يُتْرَكَ .

وَجَاءَ هَـٰذَا ٱلْعَقْلُ ٱلرُّوْحَانِيُّ فَمَرَّ بِٱلْمِنْشَارِ عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَطَعَهُ ، فَمَا رَاعَنَا إِلَّا أَنْ وَثَبَ ٱلرَّنْيَا ؛ ٱللهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، ٱللهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلدُّنْيَا !

ثُمَّ أَكَبَّ عَلَىٰ يَدِ ٱلشَّيْخِ وَهُوَ يَقُوْلُ : صَدَقْتَ ؛ ﴿ إِنْ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا كَمَا تَرَىٰ قَبْضَةً مِنَ ٱلتُّرَابِ تَتَكَبَّرُ ، وَقَدْ نَسِيَتْ أَنَّهُ سَيَأْتِيْ مَنْ يَكْنُسُهَا !» .

\* \* \*

مَاذَا يَصْنَعُ ٱلإِنْسَانُ إِذَا غَلِطَ فِيْ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ ٱلدُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّىٰ ٱلصَّوَابَ ، وَيَجْتَهِدَ فِيْ ٱلرُّجُوْعِ إِلَيْهِ ، وَيَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَنَالُهُ فِيْ ذَلِكَ ؟ وَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلإِنْسَانُ إِذَا غَلِطَتْ فِيْهِ مَسْأَلَةٌ . . . . . . . . . . . . . . . . .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ : وَقَامَ ٱلشَّغْبِيُّ إِلَىٰ ٱلرَّجُلِ فَٱعْتَنْقَهُ فَرَحًا بِمَا آلَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ ، بَعْدَ إِذْ

<sup>(\*)</sup> الرسالة » العدد : ٩٦ ، ٣ صفر سنة ١٣٥٤ هـ = ٦ مايو/أيار ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٧٢٧ - ٧٢٧ .

رَأَىٰ ٱلنُّوْرَ يَجْرِيْ عَلَىٰ لَوْنِهِ وَيَتَرَقْرَقُ فِيْ دِيْبَاجَنِهِ ؛ كَأَنَّمَا وَقَعَ ٱلصُّلْحُ بَيْنَ وَجْهِهِ وَبَيْنَ ٱلْحَيَاةِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : نِعْمَ أَخُو ٱلإسْلَامِ أَنْتَ ، فَٱسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنْ خِذْلَانِهِ ، فَإِنَّهُ مَا خَذَلَكَ إِلَّا وَضْعُكَ نَفْسَكَ بِإِزَاءِ ٱللهِ تُعَارِضُهُ أَوْ تُجَارِيْهِ فِيْ قُدْرَتِهِ ، فَيَكِلُكَ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلنَّفْسِ ، فَتَنْتَهِيْ وَضْعُكَ نَفْسَكَ بِإِزَاءِ ٱللهِ تُعَارِضُهُ أَوْ تُجَارِيْهِ فِيْ قُدْرَتِهِ ، فَيَكِلُكَ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلنَّفْسِ ، فَتَنْتَهِيْ بِكَ إِلَىٰ ٱلْعَجْزِ ، وَيَنْتَهِيْ ٱلْعَجْزِ ، وَيَنْتَهِيْ ٱلْعَجْزِ ، وَيَنْتَهِيْ ٱلْعَجْزِ بِكَ إِلَىٰ ٱلسَّخَطِ ؛ وَمَنَىٰ كُنْتَ عَاجِزًا سَاخِطًا ، مَحْصُورًا فِيْ فَشْكَ ؛ مَوْكُولًا إِلَىٰ قُدْرَتِكَ ، كُنْتَ كَالْأَسَدِ ٱلْجَائِعِ فِيْ ٱلْقَفْرِ ، إِذَا ظَنَّ أَنَّ قُوتَهُ تَتَنَاوَلُ خَلْقَ ٱلْفَرِيْسَةِ ؛ فَيَدْعُو ذَلِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ ٱلْيَأْسَ وَٱلاَنْزِعَاجَ وَٱلْكَابَةَ ، وَأَمْثَالَهَا مِنْ هَالِهِ خَلْقَ ٱلْفَرْدِيْسَةِ ؛ فَيَدْعُو ذَلِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ ٱلْيَأْسَ وَٱلاَنْزِعَاجَ وَٱلْكَابَةَ ، وَأَمْثَالَهَا مِنْ هَالِهِ عَلْمَ اللهَمْ لِكَاتِ تَقَدْحُ فِيْ قَلْبِكَ ٱلشَّكَ فِيْ ٱللهِ ، وَتُعْبِثُ فِيْ رُوعِكَ شَوَ ٱلْحَيَاةِ ، وَتُهْرِي إِلَىٰ مَنْ اللهِ ، وَتُعْبِثُ فِيْ اللهِ عَنْ اللهِ ، وَتُشْتِكَ عَبْوَ ٱللهِ مَا أَنْ تُوْمِقَهَا !

وَلَوْ كُنْتَ بَدَلَ إِيْمَانِكَ بِنَفْسِكَ قَدْ آمَنْتَ بِٱللهِ حَقَّ ٱلإِيْمَانِ ، لَسَلَّطَكَ ٱللهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَلَمْ يُسَلِّطْهَا عَلَيْكَ ؛ فَإِذَا رَمَتْكَ ٱلْمَطَامِعُ بِٱلْحَاجَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهَا ، رَمَيْتَهَا مِنْ نَفْسِكَ بِٱلاسْتِغْنَاءِ ٱلَّذِيْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ ؛ وَإِذَا جَاءَتْكَ ٱلشَّهَوَاتُ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلرَّغْبَةِ ٱلْمُقْبِلَةِ ، جِئْتَهَا مِنْ نَاحِيَةِ ٱلزُّهْدِ ٱلْمُنْصَرِفِ ، وَإِذَا سَاوَرَتْكَ كِبْرِيَاءُ ٱلدُّنْيَا أَذْلَلْتَهَا بِكِبْرِيَاءِ ٱلآخِرَةِ .

وَبِهَا ذَا تَنْقَلِبُ ٱلأَحْزَانُ وَٱلآلامُ ضُرُوبًا مِنْ فَرَحِ ٱلْفَوْزِ وَٱلانْتِصَارِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ وَشَهَوَاتِهَا ، وَكَانَتْ فَنُوْنَا مِنَ ٱلْجِذْلَانِ وَٱلْهَمِّ ، وَتَعُوْدُ مَوْضِعَ فَخْرٍ وَمُبَاهَاةٍ ، وَكَانَتْ أَسْبَابَ جِزْيٍ وَٱلْبَكَاءِ فِيْ مِفْدَارِهِ ، فَإِذَا أَسْبَابَ جِزْيٍ وَٱلْبَكَاءَ فِيْ مِفْدَارِهِ ، فَإِذَا حَصَرَتِ ٱلْبَلَاءَ فِيْ مِفْدَارِهِ ، فَإِذَا حَصَرَتُهُ لَمْ تَزَلْ تَنْقُصُ مِنْ مَعَانِيْهِ شَيْئًا شَيْئًا ، فَإِذَا ضَعُفَتْ هَانِهِ ٱلْعَزِيْمَةُ جَاءَ ٱلْبَلَاءُ غَامِرًا مُتَفَشِّيًا يُجَاوِزُ مِقْدَارَهُ بِمَا يَصْحَبُهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلرَّوْعِ ، فَلَا تَزَالُ مَعَانِيْهِ تَزِيْدُ شَيْئًا شَيْئًا بِمَا فِيْهِ وَبِمَا لَيْسَ فِيْهِ .

وَلِلإِيْمَانِ ضَوْءٌ فِي ٱلتَّفْسِ يُنِيْرُ مَا حَوْلَهَا ، فَتَرَاهُ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهِ ٱلْفَانِيَةِ وَشِيْكًا أَنْ يَزُوْلَ ؟ فَإِذَا ٱنْطَفَأَ هَـٰذَا ٱلضَّوْءُ ٱلْظَمَسَتِ ٱلأَشْيَاءُ ، فَتَنَوَهَّمُهَا ٱلتَّفْسُ أَوْهَامًا مُتَبَايِنَةً عَلَىٰ أَحْوَالِهَا ٱلْمُخْتَلِفَةِ ؟ كَمَا يَرَىٰ ٱلأَعْمَىٰ بِوَهْمِهِ : لَا عَيْنُهُ مَعَ ٱلأَشْيَاءِ تَكُوْنُ فِي طَبِيْعَتِهَا ، وَلَا أَشْيَاوُهُ عِنْدَ عَيْنِهِ تَكُوْنُ فِي حَقِيْقَتِهَا .

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ فَدْ طَفَّلَتْ لِلْمَغِيْبِ ؛ فَقَالَ ٱلإِمَامُ لِلرَّجُلِ : فَمْ فَتَوضَّا وَأَسْبِغِ ٱلْوُضُوْءَ ، وَسَأَعَلَمُكَ أَمْرًا تَنْتَفِعُ بِهِ فِيْ دِيْنِكَ وَدُنْيَاكَ : فَإِذَا قُمْتَ إِلَىٰ وَضُوْءِكَ فَآيَقِنْ فِيْ نَفْسِكَ وَآغْزِمْ فِيْ خَاطِرِكَ عَلَىٰ أَنَّ فِيْ هَلْدَا ٱلْمَاءِ سِرًّا رُوْحَانِيًّا مِنْ أَسْرَارِ ٱلْغَيْبِ وَٱلْحَيَاةِ ، وَأَنَّهُ رَمْزٌ لِلسَّمَاءِ عِنْدَكَ ، وَأَنَّكَ إِنَّمَا تَتَطَهَّرُ بِهِ مِنْ ظُلُمَاتِ نَفْسِكَ ٱلَّتِيْ ٱمْتَدَّتُ وَٱلْحَيَاةِ ، وَأَنَّهُ رَمْزٌ لِلسَّمَاءِ عِنْدَكَ ، وَأَنَّكَ إِنَّمَا تَتَطَهَّرُ بِهِ مِنْ ظُلُمَاتِ نَفْسِكَ ٱلْتَيْ ٱمْتَدَّتُ مَلَىٰ أَطْرَافِكَ ؛ ثُمَّ سَمَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ مُفِيْضًا ٱسْمَهُ ٱلْقَادِرَ ٱلْكَرِيْمَ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ وَعَلَىٰ نَفْسِكَ مَعًا ، عَلَىٰ أَطْرَافِكَ ؛ ثُمَّ سَمَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ مُفِيْضًا ٱسْمَهُ ٱلْقَادِرَ ٱلْكَرِيْمَ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ وَعَلَىٰ نَفْسِكَ مَعًا ، عَلَىٰ أَطْرَافِكَ ؛ ثُمَّ سَمَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ مُفِيْضًا ٱسْمَهُ ٱلْقَادِرَ ٱلْكَرِيْمَ عَلَىٰ ٱللهَاءِ وَعَلَىٰ نَفْسِكَ مَعًا ، فَمَالُ اللهُ نُنِي وَعَلَىٰ آلْمَاءِ وَعَلَىٰ آلْمُوسُكَ مَعًا ، وَآلَكُ فِيهِمَا وَمِمَّا يَتَعَاطَاهُ بِهِمَا مِنْ أَعْمَالِ ٱلدُّنْيَا ، وَأَنَّكَ آخِذٌ فِيهِمَا مِنْ ٱلسَّمَاءِ لِوَجْهِكَ وَأَعْضَائِكَ ؛ وَقَرَرْ عِنْدَ نَفْسِكَ أَنَّ ٱلْوُضُوءَ لَيْسَ شَيْئًا إِلَّا مَسْحَةً سَمَاوِيَّة سَمَاوِيَة مَنْ السَّمَاءِ فِي صَلَاتِكَ سَمَاوِيًّا لاَ أَرْضِيًّا .

فَإِذَا أَنْتَ ٱسْتَشْعَرْتَ هَـٰذَا وَعَمِلْتَ عَلَيْهِ وَصَارَ عَادَةً لَكَ ، فَإِنَّ ٱلْوُضُوءَ حِيْنَئِدٍ يَنْزِلُ مِنْ ٱلنَّفْسِ مَنْزِلَةَ ٱلدَّوَاءِ ، كُلَّمَا ٱغْتَمَمْتَ أَوْ تَكَرَّهْتَ أَوْ تَسَخَّطْتَ أَوْ غَشِيَكَ حُزْنٌ أَوْ عَرَضَ لَكَ وَسُوَاسٌ ؛ فَمَا تَتَوَضَّأُ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلنَّيَّةِ إِلَّا غَسَلْتَ ٱلْحَيَاةَ وَغَسَلْتَ ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِيْ أَنْتَ فِيْهَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ (' ) . وَتَرَىٰ ٱلْمَاءَ تَحْسَبُهُ هَدُوءًا لَيْنًا لِيْنَ ٱلرِّضَىٰ ، وَإِذَا هُوَ يَنْسَابُ فِيْ شُعُوْرِكَ وَفِيْ أَحْوَالِكَ جَمِيْعًا .

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَقُمْتُ أَنَا فَجَدَّدْتُ وُضُوْئِيْ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلصَّفَةِ بِتِلْكَ ٱلنَّيَّةِ ؛ فَإِذَا أَنَا عِنْدَ نَفْسِيْ مُسْتَضِيْءٌ بِرُوْحٍ نَجْمِيَّةٍ لَهَا إِشْرَاقٌ وَسَنَاءٌ ، وَإِذَا ٱلْوُضُوءُ فِيْ أَضْعَفِ مَعَانِيْهِ هُوَ مَا عَلِمْنَا مِنْ أَنَّهُ ٱلطَّهَارَةُ وَٱلنَّظَافَةُ ، أَمَّا فِيْ أَقْوَىٰ مَعَانِيْهِ فَهُوَ إِفَاضَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيْهَا ٱلتَّقْدِيْسُ وَٱلتَّزْكِيَةُ وَغَسْلُ ٱلْوَقْتِ ٱلإِنْسَانِيِّ مِمَّا يُخَالِطُهُ كُلَّمَا مَرَّتْ سَاعَاتٌ ، وَٱبْتِلَاؤُهُ بِٱلرُّوْحِ كَٱلنَّبَاتِ وَآلنَّوْمَ مَا لَكُوْمَ مَا لِهُ فَيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ كَالنَّبَاتِ اللَّهُ وَعَسْلُ ٱلْوَقْتِ ٱلإِنْسَانِيِّ مِمَّا يُخَالِطُهُ كُلَّمَا مَرَّتْ سَاعَاتٌ ، وَٱبْتِلَاؤُهُ بِٱلرُّوْحِ كَٱلنَّبَاتِ اللَّهُ وَعَسْلُ ٱلْوَقْتِ ٱلإِنْسَانِيِّ مِمَّا يُخَالِطُهُ كُلَّمَا مَرَّتْ سَاعَاتُ ، وَٱبْتِلَاؤُهُ بِٱلرُّوْحِ كَٱلنَّبَاتِ اللَّهُ مَا رَبْسُ مَا مَطْلُولًا مُتَرَطِّبًا بِٱلْمَاءِ .

ثُمَّ صَلَّىٰ بِنَا ٱلشَّيْخُ ، وَأَمَرَنِيْ بِٱلْمَبِيْتِ مَعَ ٱلرَّجُلِ ، كَأَنَّمَا خَشِيَ ٱلْبَدَوَاتِ أَنْ تَبْدُوَ لَهُ فَتَنْقُضَ عَزْمَهُ ، أَوْ هُوَ زَادَنِيْ عَلَيْهِ لِأُغَيَّرَ شَخْصَهُ وَأُبَدِّلَ وَحْدَتَهُ ٱلَّتِيْ كَانَ فِيْهَا ، أَوْ كَأَنَّ

ٱلشَّيْخَ لَمْ يَأْمَنْ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانُهُ ٱلرُّوْحِيُّ قَدْ تَنَبَّهَ بِأَكْمَلِهِ فَوَضَعَنِيْ كَٱلتَّنْبِيْهِ لَهُ .

وَجَاءَنَا ٱلْعَشَاءُ مِنْ دَارِ ٱلشَّيْخِ فَطَعِمْنَا ، ثُمَّ قَامَ ٱلرَّجُلُ فَتَوَضَّاً وَصَلَّيْنَا ٱلْعَتَمَةَ وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ ، فَٱسْتَنْبَأْتُهُ نَبَأَهُ ، فَقَالَ : مَهْلًا . ثُمَّ نَهَضَ فَتَوَضَّا ٱلثَّالِثَةَ وَقَالَ : تَآللهِ مَا أَعْرِفُ ٱلْوُضُوءَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ إِلَّا مُلاَمَسَةً بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلنَّفْسِ ، وَمَا أَعْرِفُ وَقْتَهُ مِنَ ٱلرُّوْحِ إِلَّا كَسَاعَةِ ٱلْفُجْرِ عَلَىٰ ٱلنَّبَاتِ ٱلأَخْضَرِ .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَأَصْبَحْنَا فَغَدَوْنَا عَلَىٰ ٱلإِمَامِ ؛ ثُمَّ لَزِمَنِيْ ٱلرَّجُلُ فِيْ بَعْضِ أُمُوْرِيْ ، ثُمَّ وَافَيْنَا ٱلْمَسْجِدَ صَلَاةَ ٱلْعَصْرِ لِحُضُوْرِ دَرْسِ ٱلشَّيْخِ ؛ وَكَانَ ٱلنَّاسُ كَٱلْحَبِّ ٱلْمُتَرَاصِفِ عَلَىٰ الْعُنْقُوْدِ ، لَا أَدْرِيْ مَنْ سَاقَهُمْ وَجَمَعَهُمْ ؛ كَأَنَّمَا عَلِمَتِ ٱلْكُوْفَةُ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا كَفَرَ بِٱللهِ كَفْرَةً صَلْعَاءَ ، وَأَنَّهُ سَيَحْضُرُ دَرْسَ ٱلشَّيْخِ وَسَيَحْضُرُ ٱلشَّيْخُ مِنْ أَجْلِهِ ، فَهَبَّتِ ٱلرَّيَاحُ ٱلأَرْبَعُ تَسُوفَ أَهْلَهَا إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ مِنْ أَقْطَارِهَا .

وَجَلَسَ ٱلشَّيْخُ مَجْلِسَ ٱلْحَدِيْثِ فَقَالَ :

رَوَيْنَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ ، فَأَتَىٰ فَرَنَا لَهُ فَأَخَذَ مِشْقَصًا (١) فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، وَتَرَكَ جَنَازَتَهُ مَطْرُوْدَةً تَقْتَحِمُ مَثْلُفَةَ ٱلآخِرَةِ كَمَا ٱقْتَحَمَتْ مَثْلُفَةَ ٱلدُّنْيَا ! عَلَيْهِ ٱلنَّبِيُ ﷺ ، وَتَرَكَ جَنَازَتَهُ مَطْرُوْدَةً تَقْتَحِمُ مَثْلُفَةَ ٱلآخِرَةِ كَمَا ٱقْتَحَمَتْ مَثْلُفَةَ ٱلدُّنْيَا ! [مسلم، رقم: ٩٧٨؛ النسائي، رقم: ١٩٦٤؛ أبو داود ، رقم: ٣١٨٥؛ «مسند أحمد»، رقم: ٢٠٢٩٢، ٢٠٣٣؛ (المعجم الكبير » للطبراني ٢/ ٢٣١] .

رَوَيْنَا فِيْ ٱلْحَدِيْثِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ٱلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِيْ ٱلنَّارِ ، وَٱلَّذِيْ يَفْتَحِمُ يَقْتَحِمُ فِيْ ٱلنَّارِ ! ﴾ . [البخاري ، وَٱلَّذِيْ يَقْتَحِمُ يَقْتَحِمُ فِيْ ٱلنَّارِ ! ﴾ . [البخاري ، رقم : ١٣٦٥ ؛ ﴿ مسند أحمد ﴾ ، رقم : ٩٣٣٥ ] .

رَوَيْنَا عَنْهُ ﷺ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ !» . [البخاري ، رقم : ٦١٠٠ ؛ مسلم ، رقم : ١١٠] .

رَوَيْنَا عَنْهُ ﷺ قَالَ : ﴿ كَانَ رَجُلٌ بِهِ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ ٱللهُ : بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) ٱلْقَرَنُ (بِفَتْحَنَيْنِ): جُعْبَةُ ٱلتُشَّابِ. وَٱلْمِشْفَصُ: سَهُمٌ فِيْهِ نَصْلٌ عَرِيْضٌ.

فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ! ﴾ . [البخاري ، رقم : ١٣٦٤] .

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : يَقُوْلُ ٱللهُ : ﴿ بَدَرَنِيُ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ . . . ﴾ أَيْ : بَدَرَنِيْ وَتَأَلَّهَ فَجَعَلَ نَفْسَهُ إِلَـٰهَ نَفْسِهِ ، فَقَبَضَهَا وَتَوَقَّاهَا ، فَكَانَ ظَالِمَا .

بَدَرَنِيْ وَتَأَلَّهَ فِيْ آخِرِ أَنْفَاسِهِ لَحْظَةَ يَنْقَلِبُ إِلَيَّ ، فَكَانَ مَعَ ظُلْمِهِ مَغْرُوْرًا أَحْمَقَ !

بَدَرَنِيْ وَتَأَلَّهَ حِيْنَ ضَاقَ ، فَهَوَّرَ نَفْسَهُ فِيْ ٱلْمَوْتِ مِنْ عَجْزِهِ أَنْ يُمْسِكَهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، فَكَانَ عَاجِزًا مَعَ ظُلْمِهِ وَغُرُوْرِهِ وَحُمْقِهِ !

بَدَرَنِيْ وَتَأَلَّهَ عَلَىٰ جَهْلِهِ بِسِرِّ ٱلْحَيَاةِ وَحِكْمَتِهَا ، فَلَمْ بَسْتَحِ هَلْذَا ٱلْمَخْلُونَ ٱلظَّالِمُ ٱلْمَغْرُورُ فِيْ حُمْقِهِ وَعَجْزِهِ وَجَهْلِهِ لِمُ يَسْتَحِ أَنْ يَجِيْتَنِيْ فِيْ صُوْرَةِ إِلَنهِ ا

بَدَرَنِيْ وَتَأَلَّهُ ، فَطَبَعَ نَفْسَهُ طَابَعَهَا ٱلأَبَدِيَّ مِنْ غَيِّ وَتَمَرُّدٍ وَسَفَاهَةٍ ، وَأَرْسَلَهَا إِلَيَّ مَقْتُوْلَةً يَرُدُهَا عَلَيَّ .

بَدَرَنِيْ وَتَأَلَّهَ كَأَنَّمَا يَقُوْلُ: إِنَّ لَهُ نِصْفَ ٱلأَمْرِ وَلِيَ ٱلنَّصْفُ؛ أَنَا أَحْيَيْتُ وَهُوَ أَمَاتَ . . . !

بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ !

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : وَإِنَّمَا تُحَرَّمُ ٱلْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ ، إِذْ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ ٱللهِ وَعَلَىٰ رُوْحِهِ جِنَايَةُ يَدِهِ مَا ثُفَارِقُهَا إِلَىٰ ٱللهِ وَعَلَىٰ رُوْحِهِ جِنَايَةُ يَدِهِ مَا ثُفَارِقُهَا إِلَىٰ ٱلأَبَدِ ؛ فَهُوَ هُنَاكَ جِيْفَةٌ مِنَ ٱلْجِيْفِ مَسْمُوْمَةٌ أَبَدًا ، أَوْ مُهَشَّمَةٌ أَبَدًا ، يَقُولُ ٱللهُ لَهُ : أَنْتَ بَدَرْتَنِيْ بِنَفْسِكَ ، وَجَرَيْتَ مَعِيَ فِيْ ٱلْقَدرِ مَجْرًى وَاحِدًا ، فَسَتَخْلُدُ نَفْسُكَ فِيْ ٱلصُّوْرَةِ ٱلَّتِيْ هِيَ مِنْ عَمَلِكَ ، وَمَا قَتَلْتَ مَعْبَ فِيْ ٱلصُّوْرَةِ ٱلَّتِيْ هِيَ مِنْ عَمَلِكَ ، وَمَا قَتَلْتَ إِلَّا حَسَنَاتِكَ .

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : وَلَوْ عَرَفَ قَاتِلُ نَفْسِهِ أَنَّهُ سَيَصْنَعُ مِنْ نَفْسِهِ جِيْفَةً أَبَدِيَّةً ، فَمَنْ ذَا ٱلَّذِيْ يَعْرِفُ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا تَحَوَّلَ حِمَارًا وَبَقِيَ حِمَارًا، فَيَرْضَىٰ أَنْ يَتَحَوَّلَ وَيُسْرِعَ لِيَتَحَوَّلَ؟

مِنْ ذَلِكَ نَظَرَ ٱلنَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ جَنَازَةِ ذَلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، كَمَا يَنْظُرُ إِلَىٰ ذُبَابَةٍ تَوَجَّهَتْ بِٱلسَّبِّ إِلَىٰ ٱلشَّمْسِ وَٱلْكَوَاكِبِ وَٱلأَفْلَاكِ كُلِّهَا ، ثُمَّ جَاءَتْهُ تَقُوْلُ لَهُ : ٱشْهَدْ لِيْ . قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَمِمَّ يَقْتُلُ ٱلإِنْسَانُ نَفْسَهُ ؟ أَمَا إِنَّ ٱلْمَوْتَ آتِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلَا مَقْصِرَ لِحَيِّ عَنْهُ ، وَهُوَ ٱلْخَيْبَةُ ٱلْكُبْرَىٰ تُلْقَىٰ عَلَىٰ هَالِهِ ٱلْحَيَاةِ ؛ فَمَا ضَرَرُ ٱلْخَيْبَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ فِيْ أَمْرٍ مِنْ أُمُوْرِ ٱلْحَيَاةِ ؟

إِنَّ ٱلْمَرْءَ لَا يَفْتُلُ نَفْسَهُ مِنْ نَجَاحٍ بَلْ مِنْ خَيْبَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْخَيْبَةُ مِنْ مَالٍ فَهِيَ ٱلْفَقْرُ أُوِ ٱلْخَاجَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ عَافِيَةٍ فَهِيَ ٱلْمَرَضُ أَوِ ٱلاخْتِلَالُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ عِزَّةٍ فَهِيَ ٱلذُّلُ أَوِ ٱلاَخْتِلَالُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ عِزَّةٍ فَهِيَ ٱلذُّلُ أَوِ ٱلنَّخَيُّلُ الْبُؤْسُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا سِوَىٰ ذَلِكَ \_ كَٱلنِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ \_ فَهِيَ ٱلْعَجْزُ عَنِ ٱلشَّهْوَةِ أَوِ ٱلتَّخَيُّلُ ٱللَّاسِدُ .

وَلَيْسَ يَخِيْبُ ٱلإِنْسَانُ إِلَّا خَيْبَةَ عَقْلٍ أَوْ إِرَادَةٍ ، وَإِلَّا فَٱلْفَقْرُ وَٱلْحَاجَةُ ، وَٱلْمَرَضُ وَٱلاخْتِلَالُ ، وَٱلدُّلُ وَٱلبُوْسُ ، وَٱلْعَجْزُ عَنِ ٱلشَّهْوَةِ ، وَفَسَادُ ٱلتَّخَيُّلِ - كُلُّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي وَٱلاَخْتِلَالُ ، وَٱلدُّلُ وَٱلبُوْسُ ، وَٱلْعَجْزُ عَنِ ٱلشَّهْوَةِ ، وَفَسَادُ ٱلتَّفْسِيُ لِهَاذِهِ ٱلأَرْضِ عَلَىٰ النَّاسِ ، يَحْمِلُهُ أَهْلُهُ رَاضِيْنَ بِهِ صَابِرِيْنَ عَلَيْهِ ، وَهُو ٱلْغُبَارُ ٱلتَّفْسِيُ لِهَاذِهِ ٱلأَرْضِ عَلَىٰ نَفُوسٍ أَهْلِهَا . وَيَا عَجَبًا ! إِنَّ ٱلْعُمْيَانَ هُمْ بِالطَّبِيْعَةِ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ ضَحِكًا وَٱبْتِسَامَةً وَعَبَثًا وَسُخْرِيَةً ، أَفْتُرِيْدُوْنَ أَنْ تُخَاطِبَكُمُ ٱلْحَيَاةُ بِأَفْصَحَ مِنْ ذَلِكَ ؟

لَيْسَتِ ٱلْخَيْبَةُ هِيَ ٱلشَّرَ ، بَلِ ٱلشَّرُ كُلُّهُ فِي ٱلْعَقْلِ إِذَا تَبَلَّدَ فَجَمَدَ عَلَىٰ حَالَةٍ وَاحِدَةِ مِنَ ٱلطَّمَعِ ٱلْخَائِبِ ، أَوْ فِيْ ٱلْإِرَادَةِ إِذَا وَهَنَتْ فَبَقِيَتْ مُتَعَلِّقَةً بِمَا لَمْ يُوْجَدْ . أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَّهُ حِيْنَ لَا يُبَالِيْ ٱلْإِرَادَةُ لَا يَبْقَىٰ لِلْخَيْبَةِ مَعْنَى وَلَا أَثَرٌ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَلَا يَخِيْبُ ٱلإِنْسَانُ حِيْنَذِ ، بَلْ تَخِيْبُ ٱلْخَيْبَةُ نَفْسُهَا ؟

لِهَانَا يَأْبَىٰ ٱلإِسْلَامُ عَلَىٰ أَهْلِهِ ٱلتَّرَفَ ٱلْعَقْلِيَّ وَٱلتَّخَيُّلَ ٱلْفَاسِدَ ، وَيَشْتَدُّ كُلَّ ٱلشَّدَةِ فِيْ أَهْرِ ٱلإِرَادَةِ ، فَلَا يَتَرَخَّصُ فِيْ شَيْءِ يَتَعَلَّقُ بِهَا ، وَلَا يَزَالُ يُنْمِنِهَا بِأَعْمَالٍ يَوْمِيَّةٍ تَشُدُّ مِنْهَا لِتَكُونَ رَقِيْبَةً عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ حَارِسَةً لَهُ ، فَإِنَّ لِلْعَقْلِ أَهْرَاضًا كَثِيْرَةً يَطِيْشُ فِيْهَا دَرَجَاتٍ مِنَ ٱلطَّيْشِ لِتَكُونَ رَقِيْبَةً عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ حَارِسَةً لَهُ ، فَإِنَّ لِلْعَقْلِ أَهْرَاضًا كَثِيْرَةً يَطِيْشُ فِيْهَا دَرَجَاتٍ مِنَ ٱلطَّيْشِ حَتَّىٰ يَيْلُغَ ٱلْجُنُونَ أَخْيَانًا ؛ فَكَانَتِ ٱلإِرَادَةُ عَقْلًا لِلْعَقْلِ ؛ هِيَ لِيْنُهُ إِذَا تَصَلَّبَ ، وَهِيَ حَرَكَتُهُ إِذَا تَسَلَّبَ ، وَهِيَ حَرَكَتُهُ إِذَا تَصَلَّبَ ، وَهِيَ رِضَاهُ إِذَا سَخِطَ .

ٱلإِرَادَةُ شَيْءٌ بَيْنَ ٱلرُّوْحِ وَٱلْعَقْلِ ، فَهِيَ بَيْنَ وُجُوْدَيْنِ ؛ وَلِهَـٰلَـذَا يَكُوْنُ بِهَا ٱلإِنْسَانُ بَيْنَ وُجُوْدَيْنِ أَيْضًا ، فَيَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعِيْشَ وَهُوَ فِيْ ٱلدُّنْيَا كَٱلْمُنْفَصِلِ عَنْهَا ، إِذْ يَكُوْنُ فِيْ وُجُودِهِ ٱلأَقْوَىٰ وُجُوْدُ رُوْحِهِ ؛ وَأَكْبَرُ هَمَّهِ نَجَاحُهُ فِيْ هَـٰلَا ٱلْوُجُوْدِ .

وَهَـٰذَا ٱلنَّجَاحُ لَا يَأْتِيْ مِنَ ٱلْمَالِ ، وَلَا تُحَقِّقُهُ ٱلْعَافِيَةُ ، وَلَا تُيَسِّرُهُ ٱلشَّهَوَاتُ ، وَلَا يُسَنَّئُهِ النَّخَيُّلُ ٱلْفَاسِدُ ؛ وَلَا يَكُونُ مِنْ مَتَاعِ ٱلْغُرُورِ ، وَلَا مِمَّا عُمْرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً أَوْ مِئَةُ سَنَةٍ ؛ بَلْ يَأْتِيْ مِمَّا عُمْرُهُ أَلْفَاسِدُ ؛ وَلَا يَكُونُ أَلْمَرْضُ مِمَّا عُمْرُهُ ٱلْخُلُودُ وَمِمَّا هُو بَاقٍ أَبَدًا فِي مَعَانِيْهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْحَقِّ وَٱلصَّلَاحِ ؛ فَهَاهُنَا يُعِينُ ٱلْمَرْضُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ مَا لَا تُفِيْدُ ٱلفَّوْوَةُ ؛ وَهُنَا يَكُونُ ٱلْعَقْلُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ مَا لَا تُفِيْدُ ٱلفَّوْوَةُ ؛ وَهُنَا يَكُونُ ٱلْعَقْلُ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَعِ ؛ وَهَا هُوَ مَا لَا تُفِيْدُ ٱلفَقْرُ بِحَقَائِقِهِ مَا لَا تُفِيدُ ٱلفَّوْوَةُ ؛ وَهُنَا يَكُونُ ٱلْعَقْلُ الْعَقْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ ا

بِٱلْإِرَادَةِ ٱلْمُؤْمِنَةِ ٱلْقَوِيَّةِ يَنْصَرِفُ ذَكَاءُ ٱلْمُؤْمِنِ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱلْعَالَمِ وَصَلَاحِ ٱلنَّفْسِ بِهَا ، وَبِغَيْرِ هَلذِهِ ٱلْإِرَادَةِ يَنْصَرِفُ ٱلذَّكَاءُ إِلَىٰ خَيَالِ ٱلإِنْسَانِ وَفَسَادِ ٱلإِنْسَانِ . . .

وَإِذَا ٱنْصَرَفَ ٱلذَّكَاءُ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱلدُّنْيَا كَانَ ٱلْعَقْلُ سَهْلًا مَرِنًا مِطْوَاعًا ، وَٱسْتَحَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَهْهَمَ فِكْرَةَ قَتْلِ ٱلنَّفْسِ أَوْ يُقِرَّهَا ، فَإِنَّ هَـٰذِهِ ٱلْفِكْرَةَ ٱلْخَبِيْئَةَ لَا تَسْتَطْرِقُ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ إِلَّا إِذَا تَحَجَّرَ وَٱنْحَصَرَ فِيْ غَرَضٍ وَاحِدٍ قَدْ خَابَ وَخَابَتْ فِيْهِ ٱلْإِرَادَةُ فَفَرَغَتِ ٱلدُّنْيَا عِنْدَهُ .

وَلَوْ أَنَّ ٱمْرَأً تَمَّ عَزْمُهُ عَلَىٰ قَتْلِ نَفْسِهِ ثُمَّ صَابَرَ ٱلدُّنْيَا أَيَّامًا ، لَانْفَسَحَ عَزْمُهُ أَوْ رَكَ ؟ إِذْ يَلِيْنُ ٱلْعَقْلُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْمُدَّةِ نَوْعًا مَا ، وَيَجْعَلُ ٱلصَّبْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْمُصِيْبَةِ مَسَافَةً مَا ، فَتَتَغَيَّرُ حَالَةُ ٱلنَّفْسِ هَوْنَا مَا ؛ فَٱلصَّبْرُ كَٱلتَّرَوُّحِ بِٱلْهَوَاءِ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ الَّذِيْ يَكَادُ يَخْتَنِقُ مِنِ ٱخْتِبَاسِهِ فِيْ حَالَةُ ٱلنَّفْسِ هَوْنَا مَا ؛ فَٱلصَّبْرُ كَٱلتَّرَوُّحِ بِٱلْهَوَاءِ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْحَالِ مَثَلُ ٱلْقَائِمِ فِيْ إعْصَارِ لَقَهُ مَعْنَىٰ وَاحِدٍ مُقْفَلٍ مِنْ جَوَانِهِ . وَمَثَلُ ٱلْعَقْلِ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْحَالِ مَثَلُ ٱلْقَائِمِ فِيْ إعْصَارِ لَقَهُ بِاللّهُوّابِ لَقًا وَسَدَّ عَلَيْهِ مَنَافِذَ ٱلْهَوَاءِ ، وَحَبَسَهُ فِيْ هَلَذَا ٱلتُرَابِ ٱلْمُلْتَفَ حَبْسَ ٱلْحَشَرَةِ فِيْ بِاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا الْمَوْرَابِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمَعْنِ أَنَّهَا حَالَةُ سَاعَةٍ طَارِئَةٍ فِيْ ٱلزَّمَنِ لَا حَالَةُ ٱلزَّمَنِ ؛ وَأَنَّ الْهَوَاء ، وَحَبَسَهُ بِهَالْذَا ٱلْهُمّ .

وَكَمَا أَنَّ ٱلأَرْضَ هِيَ شَيْءٌ غَيْرُ هَـٰذَا ٱلإعْصَارِ ٱلثَّائِرِ مِنْهَا ، فَٱلْحَيَاةُ كَذَلِكَ هِيَ أَمْرٌ آخَرُ غَيْرُ شَقَائِهَا . قَالَ ٱلإِمَامُ: وَفِيْ كِتَابِ ٱللهِ آيَتَانِ نَدُلَّانِ عَلَىٰ أَنَّهُ كِتَابُ ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، إِذْ وَضَعَ لِهَاذِهِ ٱلدُّنْيَا مِثَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا ٱلْمِثَالُ ٱلرُّوْحِيُّ لِلْفَرْدِ ٱلْكَامِلِ ، وَٱلآخَرُ ٱلْمِثَالُ ٱلرُّوْحِيُّ لِلْجَمَاعَةِ ٱلدُّنْيَا مِثَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا ٱلْمِثَالُ ٱلرُّوْحِيُّ لِلْجَمَاعَةِ الْكَامِلَةِ .

أَمَّا ٱلآيَةُ ٱلأُوْلَىٰ فَهِيَ فَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْآيَوْمُ ٱلْآخِرَ﴾ . [٣٣ سورة الأحزاب/الآية : ٢١] .

وَأَمَّا ٱلثَّانِيَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [٤٨ سورة الفتح/ الآية : ٢٩] .

فَفِيْ رَجَاءِ ٱللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلآخِرِ يَتَسَامَىٰ ٱلإِنْسَانُ فَوْقَ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْفَانِيَةِ ، فَتَمُوُ هُمَوْمُهَا حَوْلَهُ وَلَا تَصْدِمُهُ ، إِذْ هِيَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِ فَكَأَنْ لَا سُلْطَانَ لَهَا عَلَيْهِ ؛ وَهَـٰذِهِ اللّهُمُوْمُ تَجِدُ فِيْ مِثْلِ هَـٰذِهِ ٱلنَّفْسِ قُوى بَالِغَة تُصَرِّفُهَا كَيْفَ شَاءَتْ ، فَلَا يَجِيْءُ ٱلْهَمُ قُوَّة لَلْهُمُومُ تَجِدُ فِيْ مِثْلِ هَـٰذِهِ ٱلنَّفْسِ قُوى بَالِغَة تُصَرِّفُهَا كَيْفَ شَاءَتْ ، فَلَا يَجِيْءُ ٱلْهَمُ قُوَّة لَسُحَقُ ضَعْفًا ، بَلْ قُوَّةً تَمْتَحِنُ قُوَّة أَخْرَىٰ أَوْ تُثِيْرُهَا لِتَكُونَ عَمَلًا ظَاهِرًا يُقلِّدُهُ ٱلنَّاسُ وَيَنْفَعُونَ مِنْهُ بِٱلأَسْوَةِ ٱلْحَسَنَةِ ، وَٱلأَسْوَةُ وَحْدَهَا هِيَ عِلْمُ ٱلْحَيَاةِ .

وَقَدْ تَرَىٰ ٱلْفَقِيْرَ مِنَ ٱلنَّاسِ تَحْسَبُهُ مِسْكِيْنًا ، وَهُوَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ أُسْتَاذٌ مِنْ أَكْبَرِ ٱلأَسَاتِيْذِ يُلْقِيْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ دُرُوْسَ نَفْسِهِ ٱلْقَوِيَّةِ .

وَفِيْ رَجَاءِ اللهِ وَٱلْمَيْوْمِ ٱلآخِرِ يَبْطُلُ أَكْبَرُ أَسْبَابِ ٱلشَّرِّ فِيْ ٱلنَّاسِ ، وَهُوَ نَظَرُ ٱلإِنْسَانِ لِمَنْ هُوَ أَحْظَىٰ مِنْهُ بِفِتْنَةِ ٱلدُّنْيَا نَظَرًا لَا يَبْعَثُ إِلَّا ٱلْحِقْدَ وَٱلشَّخْطَ ، فَيَنْظُرُ ٱلْمُؤْمِنُ حِيْنَئِذٍ إِلَىٰ مَا فِيْ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلصَّلَاحِ وَٱلإِيْمَانِ وَٱلْحَقِّ وَٱلْفَضِيْلَةِ ، وَهَاذِهِ بِطَبِيْعَتِهَا لَا تَبْعَثُ إِلَّا اللهُووْرَ وَٱلْغِبْطَةَ . وَمَنْ جَعَلَهَا فِيْ تَفْكِيْرِهِ أَبْطَلَ أَكْثَرَ ٱلدُّنْيَا مِنْ تَفْكِيْرِهِ ؛ وَبِهَا تَسْقُطُ ٱلْفُرُوقُ اللهُورُوقُ اللهُورُوقُ اللهُومِ ، وَمَنْ جَعَلَهَا فِيْ تَفْكِيْرِهِ أَبْطَلَ أَكْثَرَ ٱلدُّنْيَا مِنْ تَفْكِيْرِهِ ؛ وَبِهَا تَسْقُطُ ٱلْفُرُوقُ اللهُورُوقُ اللهُ اللهُ مَا عَدَاهُ . وَمَا وَلَهُ مُ عَلَىٰ الْغَنِيُ وَسَقَطَ مَا عَدَاهُ .

وَفِيْ رَجَاءِ اللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ يَعِيْشُ ٱلإِنْسَانُ عُمْرَهُ ٱلطَّوِيْلَ أَوِ الْقَصِيْرَ كَأَنَّهُ فِيْ يَوْمِ يُصْبِحُ مِنْهُ غَادِيًا عَلَىٰ ٱلْحَشْرِ وَٱلْحِسَابِ ؛ فَهُوَ مُتَّصِلٌ بِٱلْخُلُوْدِ غَيْرُ مَعْنِيِّ إِلَّا بِأَسْبَابِهِ ؛ وَبِهَانَا تَكُوْنُ أَمْرَاضُهُ وَآلَامُهُ وَمَصَائِبُهُ لَيْسَتْ مَكَارِهَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، بَلْ هِيَ تِلْكَ ٱلْمَكَارِهُ ٱلَّتِيْ حُقَّتِ ٱلْجَنَّةُ بِهَا ؛ وَلَا يَضُرُّهُ ٱلْحِرْمَانُ لِأَنَّهُ قَرِيْبُ ٱلزَّوَالِ ، وَلَا يَغُرُّهُ ٱلْمَتَاعُ لِأَنَّهُ قَرِيْبُ ٱلزَّوَالِ أَيْضًا .

وَفِيْ رَجَاءِ ٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يَسُوْدُ ٱلإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ؛ وَمَنْ كَانَ سَيِّدَ نَفْسِهِ كَانَ سَيِّدَ مَا حَوْلَهَا يُصَرِّفُهُ بِمُحْكِمِهِ ، وَمَنْ كَانَ عَبْدَ نَفْسِهِ صَرَّفَهُ بِمُخْمِهِ كُلُّ مَا حَوْلَهُ .

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : وَأَمَّا ٱلْمِثَالُ ٱلرُّوْحِيُّ لِلْجَمَاعَةِ ٱلْكَامِلَةِ ، فَهُوَ فِيْ وَصْفِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّهُمْ ﴿رُحَمَّاءُ يَيْنَهُمُ ۚ ﴾ [84 سورة الفتح/الآية : ٢٩] فَهَلْذَا هَلْذَا ، مَا أَحْسَبُهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَسْطٍ وَبَيَانٍ .

إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَضِيْنُ بِهِ ٱلإِنْسَانُ يَكُوْنُ مِنْ قِبَلِ مَنْ حَوْلَهُ مِمَّنْ يُعَايِشُهُمْ وَيَتَّصِلُ بِهِمْ لَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، فَإِذَا قَامَ ٱجْنِمَاعُ أُمَّةٍ عَلَىٰ أَنَّهُمْ ﴿ رُحَمَّا أُيَّنَهُمْ ۚ ٤٨٤ سورة الفتح/ الآبة : ٢٩ ] تَقَرَّرَتِ الْعَظَمَةُ التَّفْسِيَةُ لِلْجَمِيْعِ عَلَىٰ السَّوَاءِ ؛ وَمَنْ كَانُوا كَذَلِكَ لَمْ يَحْقِرُوا الْفَقِيْرَ بِفَقْرِهِ ، وَلَمْ يُعْظِمُوا الْغَنِيَّ لِغِنَاهُ ، وَإِنَّمَا يُحَقِّرُونَ وَيُعَظِّمُونَ لِصِفَاتِ سَامِيَةٍ أَوْ حَقِيْرَةٍ . وَبَيْنَ هَلُولًاءِ يَكُونُ الْفَقِيْرُ الصَّابِرُ أَعْظَمَ قَدْرًا مِنَ الْغَنِيِّ الشَّاكِرِ ، وَإِعْظَامُ النَّاسِ لِفَضِيلَةِ الْفَقِيْرِ هُو اللّذِي يَحْمَلُ فَقْرَهُ عِنْدَ نَفْسِهِ شَيْئًا ذَا قِيْمَةٍ فِيْ الإِنْسَانِيَّةِ .

وَمَتَىٰ تَصَحَّتُ آرَاءُ ٱلْجَمَاعَةِ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْمُؤْلِمَةِ لِلنَّاسِ بَطَلَ ٱلْمُهَا وَٱسْنَحَالَتْ مَعَانِيْهَا ، وَصَارَ لَا يَبْلَىٰ مَعْنَى مِنْ مَعَانِيْ ٱلْحَبَاةِ فِيْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَضَعَ إِيْمَانُهُ مَعْنَى جَدِيْدًا فِيْ مَعَانِيْهَا ، وَصَارَ لَا يَبْلَىٰ مَعْنَى جَدِيْدًا فِيْ مَكَانِهِ ، وَتُصْبِحُ ٱلْفَضِيْلَةُ وَحْدَهَا غَايَةَ ٱلنَّفْسِ فِيْ ٱلْجَمِيْعِ ؛ وَبِذَلِكَ يَصْبِرُ ٱلْفَرْدُ عَلَىٰ مَصَائِهِ ، لَا بِقُوَّتِهِ وَحْدَهُ ، وَلَكِنْ بِجَمِيْعِ ٱلْقُوىٰ ٱلَّتِيْ حَوْلَهُ . أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَّ إِعْجَابِ ٱلنَّاسِ بِالشَّجَاعَةِ وَتَعْظِيْمَهُمْ صَاحِبَهَا يَضَعُ فِيْ ٱلْمِ ٱلسِّلَاحِ لَذَةً يَحُشُهَا لَحْمُ ٱلشُّجَاعِ ٱلْبَطَلِ ؟

举 作 举

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : أَيُهَا ٱلشَّيْخُ ! وَإِذَا فَسَدَ ٱلنَّاسُ وَغَلُظَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَتَفَطَّعَتْ بَيْنَهُمُ ٱلأَسْبَابُ ، وَلَمْ يَعُوْدُواْ ﴿ رُجَمَا ۖ يَيْنَهُمُ أَلَا سُورة النَّاسُ وَغَلُظَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَتَفَطَّعَتْ بَيْنَهُمُ ٱلأَسْبَابُ ، وَلَمْ يَعُودُواْ فِي أَلْسِنَتِهِمْ كَمَا يَطْرَحُ الفتح/ الآبة : ٢٩] ، وَشَمِتُوا بِٱلْفَقِيْرِ ، وَتَهَزَّوُوا بِٱلْمُبْتَلَىٰ وَطَرَحُوهُ فِي أَلْسِنَتِهِمْ كَمَا يَطْرَحُ الشَّاعِرُ فِي لِسَانِهِ رَجُلًا يَهْجُوهُ لَا يَكُفُ عَنْهُ لَهُ مَا عَسَىٰ أَنْ يَصْنَعَ ٱلْمِسْكِيْنُ حِيْنَتُهُ وَكُلُّ شَيْءِ يَدْفَعُهُ إِلَىٰ قَتْلِ نَفْسِهِ ؟

وَقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : هَا هُنَا ٱلرَّجَاءُ فِيْ ٱللهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلآخِرِ ، وَهُوَ شُعُوْرٌ لَا يُشْتَرَىٰ بِمَالٍ ، وَلَا

يُلْتَمَسُ مِنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَعْسُرُ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَهُ ؛ وَٱلْفَقِيْرُ وَٱلْمُبْتَلَىٰ وَغَيْرُهُمَا إِنَّمَا يَضْنَعُ كُلُّ مِنْهُمَا مِثَالَهُ ٱلسَّامِيْ ؛ فَٱلصَّبْرُ عَلَىٰ هَلذَا ٱلْعَنَتِ هُوَ صَبْرٌ عَلَىٰ إِنْمَامِ ٱلْمِثَالِ ، وَإِذَا وَقَعَ مَا يَسُوْءُكَ أَوْ يَخُزُنُكَ فَٱبْحَثْ فِيْهِ عَنْ فِكْرَتِهِ ٱلسَّامِيَةِ ، فَقَلَّمَا يَخْلُو مِنْهَا ، بَلُ قَلَّمَا يَجِيْءُ إِلَّا بِهَا(١) .

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ : وَكَيْفَ يَصْنَعُ ٱمْرُوُّ آلَتْ أَحْوَالُ ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ مَا يُخِيْفُهُ ، أَوْ بَلَغَ ٱلْهَمُّ مَبْلَغَهُ مِنْ قَلْبِهِ فَهَمَّ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ ؟

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : فَلْيَجْعَلِ ٱلْخَوْفَ خَوْفَيْنِ : أَحَدُهُمَا خَوْفُهُ عَذَابَ ٱللهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهِ أَبَدًا ؛ فَيَذْهَبُ ٱلأَقْوَىٰ بِٱلأَضْعَفِ . وَإِذَا ٱبْتَلِيَ فَلْيَضُمَّ إِلَىٰ نَفْسِهِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ بَلاَءً مِنْهُ ؛ لِبَكُوْنَ هَمُّهُ أَحَدَ هَمَّيْنِ ، فَيَذْهَبُ ٱلأَثْقَلُ بِٱلأَخَفِّ .

إِنَّ ٱلإِنْسَانَ وَنَفْسَهُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةِ كَٱلَّذِيْ أُعْطِيَ طِفْلًا نَزِقًا طَيَّاشًا عَارِمًا مُتَمَرِّدًا ، لِيُؤَدِّبَهُ وَيُحْكِمَ تَرْبِيَتَهُ وَتَقْوِيْمَهُ فَيُثْبِتَ بِلَاكَ أَنَّهُ أَسْتَاذٌ ، فَيُعْطَىٰ أَجْرَ صَبْرِهِ وَعَمَلِهِ ، ثُمَّ يَضِيْنُ ٱلأُسْتَاذُ بِٱلطَّفْلِ سَاعَةً فَيَقْتُلُهُ . أَكَذَلِكَ ٱلتَّأْدِيْبُ وَٱلتَّرْبِيَةُ ؟

[ لِهَذا المجلس بَقِيَّةٌ ] .

مصطفى صادق الرافعي



قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع : وَكَانَ ٱلإِمَامُ قَدْ شَغَلَ خَاطِرَهُ بِهَاذِهِ ٱلْقِصَّةِ فَأَخَذَتْ تَمُدُّ مَذَهَا فِيْ نَفْسِهِ ، وَمَكَّنَتْ لَهُ مِنْ مَعَانِيْهَا بِمِقْدَارِ مَا مَكَّنَ لَهَا فِيْ هَمَّهِ ، وَتَفَتَّقَ بِهَا ذِهْنُهُ عَنْ أَسَالِيْبَ عَجِيْبَةٍ يَتَهَيَّأً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ كَمَا يَلِدُ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْمَعْنَىٰ . فَلَمَّا قَالَ ٱلرَّجُلَانِ مَقَالَهُمَا آنِفًا وَأَجَابَهُمًا بِيَلْكَ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ، ٱنْقَدَحَ لَهُ مِنْ كَلَامِهِمَا وَكَلَامِهِ رَأْيٌ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) فِيْ كِتَابِنَا (ٱلْمَسَاكِينُ) كَلَامٌ كَثِيْرٌ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْمَعَانِيْ ، [ بَلِ ٱلْكِتَابُ كُلُّهُ قَائِمٌ عَلَيْهَا ] .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٩٧ ، ١٠ صفر سنة ١٣٥٤ هـ = ١٣ مايو/أيار ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٧٦٣ ـ ٧٦٦ .

يَا أَهْلَ ٱلْكُوْفَةِ ! أَنْشُدُكُمُ ٱللهَ وَٱلإِسْلَامَ ، أَيُمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ ضَافَ بِرُوْحِهِ يَوْمَا فَأَرَادَ إِزْهَاقَهَا إِلَّا كَشَفَ لِأَهْلِ ٱلْمَجْلِسِ نَفْسَهُ وَصَدَقَنَا عَنْ أَمْرِهِ ؛ وَلَا يَجِدَنَّ فِيْ ذَلِكَ ثَلْبًا وَلَا عَابًا ، فَإِنَّمَا ٱلنَّكْبَةُ مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ ٱلْقَدَرِ فِيْ ٱلتَّعْلِيْمِ ؛ وَقَدْ يَكُوْنُ ٱبْتِدَاءُ ٱلْمُصِيْبَةِ فِيْ عَابًا ، فَإِنَّمَا ٱلنَّكْبَةُ مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ ٱلْقَدَرِ فِيْ ٱلتَّعْلِيْمِ ؛ وَقَدْ يَكُوْنُ ٱبْتِدَاءُ ٱلْمُصِيْبَةِ فِيْ رَجُلٍ هُو ٱبْتِدَاءَ ٱلْحِكْمَةِ فِيْهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ؛ وَمَا مِنْ حَزِيْنِ إِلَّا وَهُوَ يَشْعُرُ فِيْ بَعْضِ سَاعَاتِ حُزْنِهِ أَنْهُ قَدْ غُيِّبَتْ فِيْهِ أَسْرَارٌ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ ، وَهَاذَا مِنْ إِبَانَةِ ٱلْحَقِيْقَةِ عَنْ نَفْسِهَا وَمَوْضِعِهَا كَمَا لِأَلْا فِيْ سَيْفٍ بَرِيْقُهُ .

وَعَقْلُ ٱلْهَمِّ عَقْلٌ عَظِيْمٌ ، فَلَوْ قَدْ أُرِيْدَ ٱسْتِخْرَاجُ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ ٱلنَّاسُ مِنَ ٱللَّذَاتِ وَٱلنَّعَمِ ؛ لَكَانَ مِنْ شَرْحِ هَـٰذَا ٱلْعِلْمِ مِنَ ٱلْحَمِيْرِ وَٱلْبِغَالِ وَٱلدَّوَابُ مَا لَا يَكُوْنُ مِثْلُهُ وَلَا قِرَابُهُ فِيْ ٱلْحُقَلَاءِ ، وَلَا تَبْلُغُهُ ٱلْقُوىٰ ٱلاَدَمِيَّةُ فِيْ أَهْلِهَا ؛ بَيْدَ أَنَّهُ لَوْ أُرِيْدَ عِلْمٌ مِنَ ٱلْبُوْسِ وَٱلأَلَمِ وَٱلْحَاجَةِ لَمَا وُجِدَ شَرْحُهُ إِلَّا فِيْ ٱلنَّاسِ ، ثُمَّ لَا يَكُوْنُ ٱلْخَاصَّ مِنْهُ إِلَّا فِيْ ٱلْخَاصَةِ مِنْهُمْ .

وَمَا بَانَ أَهْلُ ٱلنَّعْمَةِ وَلَا غَمَرُوا ٱلْمَسَاكِيْنَ فِيْ تَطَاوُلِهِمْ بِأَعْنَاقِهِمْ إِلَّا مِنْ أَنَّهُمْ يَعْلُونَ أَكْتَافَ ٱلشَّيَاطِيْنِ ؛ فَٱلشَّيْطَانُ دَابَّةُ ٱلْغَنِيِّ ٱلَّذِيْ يَجْهَلُ ٱلْحَقَّ عَلَيْهِ فِيْ غِنَاهُ وَيَحْسَبُ نَفْسَهُ مُخَلِّى لِشَهَوَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ ؛ كَمَا هُو دَابَّةُ ٱلْعَالِمِ ٱلَّذِيْ يَجْهَلُ ٱلْحَقَّ عَلَيْهِ فِيْ عِلْمِهِ ، وَيَوْعُمُ مُخَلِّى لِشَهَوَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ ؛ كَمَا هُو دَابَّةُ ٱلْعَالِمِ ٱلَذِيْ يَجْهَلُ ٱلْحَقَّ عَلَيْهِ فِيْ عِلْمِهِ ، وَيَوْعُمُ مُخَلِّى لِشَهُ مُخَلِّى لِعَقْلِهِ أَوْ رَأْيِهِ ، وَمَا طَالَ ٱلطَّوِيْلُ بِذَلِكَ وَلَا عَنْ ذَلِكَ قَصُرَ ٱلْقَصِيْرُ ، وَهَلْ يَصِحُ فَيْ اللَّهُ مِنْ هَلْذَا لِأَنَّ ٱلأَوَّلَ فَوْقَ ٱلللَّهَمِ وَٱلاَخَرَ فَوْقَ رِجْلَيْهِ . . . ؟

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : فَقَامَ شَيْخٌ مِنْ أَفْصَىٰ ٱلْمَجْلِسِ وَأَقْبَلَ يَتَخَطَّىٰ ٱلرَّقَابَ وَٱلنَّاسُ يَنْفَرِجُونَ لَهُ حَتَّىٰ وَقَفَ بِإِزَاءِ ٱلإِمَامِ ؛ وتَفَرَّسْتُهُ وَجَعَلَتْ عَيْنِيْ تَعْجُمُهُ ، فَإِذَا شَيْخٌ تَبْدُوْ طَلَاقَةُ وَجْهِهِ لَهُ حَتَّىٰ وَقَفَ بِإِزَاءِ ٱلإِمَامِ ؛ وتَفَرَّسْتُهُ وَجَعَلَتْ عَيْنِيْ تَعْجُمُهُ ، فَإِذَا شَيْخٌ تَبْدُوْ طَلَاقَةُ وَجْهِهِ شَبَابًا عَلَىٰ وَجْهِهِ ، أَبْلَجُ ٱلْغُرَّةِ مُتَهَلِّلٌ عَلَيْهِ بَشَاشَةُ ٱلإِبْمَانِ وَفِيْ أَسَارِيْرِهِ أَثَرٌ مِنْ تَقْطِيْبٍ قَدِيْمٍ ، يَنْطِقُ هَاذَا وَذَاكَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ فِيْمَا أَتَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّهْرِ قَدْ كَانَ أَطْفَأَ ٱلْمِصْبَاحَ ٱلَذِي فِيْ قَدِيْمٍ ، يَنْطِقُ هَاذَا وَذَاكَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ فِيْمَا أَتَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّهْرِ قَدْ كَانَ أَطْفَأَ ٱلْمِصْبَاحَ ٱلَذِي فِيْ قَدْمَةً بِقَتْلِ نَفْسِهِ يَوْمًا ، وَأَنَا أَرَىٰ قَلْمِهُ هَائِهُ مَا أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَاذَا ٱلشَّيْخِ قَدْ هَمَّ بِقَتْلِ نَفْسِهِ يَوْمًا ، وَأَنَا أَرَىٰ إِعْنَى يَغْشَهُ هَاذِهِ مُنْبَثِهَةً فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلْبَرْاقَ ٱلنَّخْلَةِ ٱلسَّحُونِ .

وَتَكَلَّمَ هَاذَا ٱلرَّجُلُ فَقَالَ :

أَمَّا إِذْ نَاشَدْتَنَا ٱللهُ وَٱلإِسْلاَمَ وَمِيْنَاقَ ٱلْعِلْمِ وَوَحْيَ ٱلأَقْدَارِ فِيْ حِكْمَتِهَا ، فَإِنِّيْ مُحَدِّثُكَ بِخَبَرِيْ عَلَىٰ وَصْفِهِ وَرَصْفِهِ : أَمْلَقْتُ مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً وَوَقَفَ بِيْ مِنَ ٱلدَّهْرِ مَا كَانَ يَجْرِيْ ، وَأَصْبَحْتُ فِيْ مُزَاوَلَةِ ٱلدُّنْيَا كَعَاصِرِ ٱلْحَجَرِ يُرِيْدُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ ، وَعَجَزَتْ يَدِيْ حَتَّىٰ لَظُفْرُ دَجَاجَةٍ فِيْ نَبْشِهَا ٱلتُرَابَ عَنِ ٱلْحَبّةِ وَٱلْحَشَرَةِ أَقْدَرُ مِنِيْ ؛ وَطَرَقَتْنِيْ ٱلنَّوَائِبُ كَأَنَّمَا هِيَ دَجَاجَةٍ فِيْ نَبْشِهَا ٱلتُرَابَ عَنِ ٱلْحَبّةِ وَٱلْحَشَرَةِ أَقْدَرُ مِنِيْ ؛ وَطَرَقَتْنِيْ ٱلنَّوَائِبُ كَأَنَّمَا هِي دَجَاجَةٍ فِيْ نَبْشِهَا ٱلتُرابَ عَنِ ٱلْحَبّةِ وَٱلْحَشَرَةِ أَقْدَرُ مِنِيْ ؛ وَطَرَقَتْنِيْ ٱلنَّوَائِبُ كَأَنَّمَا هِي تَسَاكِنُنِيْ فِيْ دَارِيْ ، وَأَكَلَنِيْ ٱلدَّهُرُ لَحْمًا وَرَمَانِيْ عِظَامًا ، فَمَا كَانَ يَقِفُ عَلَيَّ إِلَّا كِلَابُ تُسَاكِنُنِيْ فِيْ دَارِيْ ، وَأَكَلَنِيْ ٱلدَّهُمُ لَحْمًا طِفْلًا وَيَلْزَمُنِيْ حَقَّهُمَا وَلَا أَسْتَطِيْعُهُ ؛ وَكَانَ بَيْنَنَا حُبُّ ٱلطَّرِيْقِ ؛ وَلِيْ يَوْمَئِذِ ٱمْرَأَةٌ أَعْقَبْتُ مِنْهَا طِفْلًا وَيَلْزَمُنِيْ حَقَّهُمَا وَلَا أَسْتَطِيْعُهُ ؛ وَكَانَ بَيْنَنَا حُبُّ الطَّرِيْقِ ؛ وَلِيْ يَوْمَئِذِ ٱمْرَأَةٌ أَعْقَبْتُ مِنْ آمْرَأَتِيْ هَاذِهِ كَٱلشَّاعِرِ ٱلْغَزِلِ مِنْ صَاحِبَهِ ، غَيْرَ أَنَ الللهُ عَرَفِى دَمِيْ لَا فِيْ لِسَانِيْ .

فَلَمَّا نَهَكَتْنِي ٱلْمُصَائِبُ وَتَنَاوَلَتْنِي مِنْ قَرِيْبِ وَمِنْ بَعِيْدٍ ؛ قُلْتُ لِلْمُوْأَةِ ذَاتَ يَوْمٍ وقَدْ شَحَبَتْ وَٱنْكَسَرَ وَجْهُهَا وَتَقَبَّضَ مِنْ هُزَالِهِ : وَٱيْمُ ٱللهِ يَا فُلَانَةُ لَوْ جَازَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ ٱلآدَمِيِّ لَذَبَحْتُ نَفْسِيْ لِتَأْكُلِيْ وَتَدُرِّيْ عَلَىٰ ٱلصَّبِيِّ . وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْكَبَ رَأْسِيْ وَأَدْهَبَ عَلَىٰ لَذَبَحْتُ نَفْسِيْ لِتَفْقِدَانِيْ فَتَفْقِدَا شُؤْمِيْ عَلَيْكُمَا ؛ وَلَلْكِنْ رَدِّنِيْ قَلْبِيْ ، وَهُوَ حَبَسَنِيْ فِيْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا وَجْهِيْ لِتَفْقِدَانِيْ فَتَفْقِدَا شُؤْمِيْ عَلَيْكُمَا ؛ وَلَلْكِنْ رَدِّنِيْ قَلْبِيْ ، وَهُوَ حَبَسَنِيْ فِيْ هَاذَهِ ٱلدُّنْيَا الصَّبِيُ . وَلَا مَغْرِبٌ إِلَّا أَنْتِ وَهَاذَا ٱلصَّبِيُ . وَلَلْ مَنْ بَنِكُمَا ، فَلَيْسَ لِيْ مِنَ ٱلأَرْضِ مَشْرِقٌ وَلَا مَغْرِبٌ إِلَّا أَنْتِ وَهَاذَا ٱلصَّبِيُ . وَلَا مَنْ مَنْ مَوْ مَعْنَا مِنْ حَطَبِهَا ٱلْيَاسِ ؛ وَلَسْتُ أَذْرِيْ وَٱللهِ مَا نَصْنَعُ بِٱلْحَيَاةِ وَقَدْ كُنّا مِنْ نَبَاتِهَا ٱلأَخْضَرِ فَرَجَعْنَا مِنْ حَطَبِهَا ٱلْيَاسِ ؛ وَلَاتُهُ مُن لَا تَغْذُوهُا بَلْ تَمْتَصُّ مِنْهَا مَا بَقِيَ ، وَلَا تَسْتَضِيْءُ لَهَا ، وَلَاكِنْ تَسْتَوْقِدُ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُونُ تَلْ تَسْتَوْقِدُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ لَا تَغْذُوهُا بَلْ تَمْتَصُ مِنْهَا مَا بَقِيَ ، وَلَا تَسْتَضِيْءُ لَهَا ، وَلَلْكِنْ تَسْتَوْقِدُ عَلَيْهَا !

إِنَّ مَنْ فَقَدَ ٱلْخَيْرَ وَوَقَعَ فِي ٱلشَّرِ ، حَرِيِّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا عَظِيْمًا إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ فَخَلَصَ مِنَ ٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ جَمِيْعًا ، لَا يُكْدِيْ وَلَا يَنْجَحُ ، وَلَا يَأْلَمُ وَلَا يَلَذُ ؛ وَكَمَا أَنْكَرَتُهُ ٱلدُّنْيَا فَلْيُنْكِرْهَا . أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْقَبْرُ فَٱلْفَبْرُ وَلَلْكِنْ فِيْ بَطْنِ ٱلأَرْضِ لَا عَلَىٰ ظَهْرِهَا كَحَالِنَا ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلْمَوْتُ وَلَلْكِنْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْ شَيْءٍ وَاحِدٍ لَا كَهَاذَا ٱلَّذِيْ نَحْنُ فَيْهِ أَنْوَاعًا ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلْمَوْتُ وَلَلْكِنْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْ شَيْءٍ وَاحِدٍ لَا كَهَاذَا ٱلَّذِيْ نَحْنُ فَيْهُ أَنْوَاعًا ؛ وَإِنْ كَانَ ٱلْمَوْتُ وَلَلْكِنْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْ شَيْءٍ وَاحِدٍ لَا كَهَاذَا ٱلَّذِيْ نَحْنُ فَيْهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْتَىٰ لَا أَيَّامَ لَهُمْ ، وَزَادَ عَلَيْنَا ٱلْمَوْتَىٰ فِيْهُ أَنْوَاعًا . قَدْ مَاتَتْ أَيَّامُ مَلَىٰ أَيَّامٍ غَيْرِهِمْ فَيُطْرَدُوْا عَنْ يَوْمٍ هَاذَا وَيَوْمٍ ذَاكَ .

قَالَ : فَٱسْتَعْبَرَتِ ٱلْمَرْأَةُ بَاكِيَةٌ ، وَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ كَلَامٍ دُمُوْعِهَا قَالَتْ : كَأَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَفْجَعَنَا فِيْكَ ؟ قُلْتُ : مَا عَدَوْتِ مَا فِيْ نَفْسِيْ ؛ وَلَاكِنْ هَلْ بَقِيَ فِيَّ مَنْ تُفْجَعِيْنَ فِيْهِ ؟ أَمَا ذَهَبَ مِنِّيْ ذَاكَ ٱلَّذِيْ كَانَ لَكِ زَوْجًا وَكَاسِبًا ، وَجَاءَ ٱلَّذِيْ هُوَ هَمُّكِ وَهَمُّ هَـٰذَا ٱلصَّبِيِّ مِنْ رَجُلٍ كَٱلْحُفْرَةِ لَا تَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهَا وَتَأْخُذُ وَلَا تُعْطِيْ ؟

أَمْ وَٱللهِ لَكَأَنِّيْ خُلِفْتُ إِنْسَانًا خَطَأً ، حَتَّىٰ إِذَا تَبَيَّنَ ٱلْغَلَطُ أُرِيْدَ إِرْجَاعِيْ إِلَىٰ ٱلْحَيْوَانِ فَلَمْ يَأْتِ لَا هَلذَا وَلَا ذَاكَ ، وَبَقِيْتُ بَيْنَهُمَا ؛ يَمُرُّ ٱلنَّاسُ بِيْ فَيَقُوْلُوْنَ إِنْسَانٌ مِسْكِيْنٌ ؛ وَأَحْسَبُ لَوْ نَطَفَتِ ٱلْكِلَابُ لَقَالَتْ عَنِّيْ : كَلْبٌ مِسْكِيْنٌ . يَا عَجَبًا ! عَجَبًا لَا يَنْتَهِيْ ! أَصْبَحَتِ ٱلدُّنْيَا فِيْ يَدِنَا مِنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْيَأْسِ كَأَنَّمَا هِيَ بَعْرَةٌ نَجْهَهُ فِيْ تَحْوِيْلِهَا يَاقُوْنَةً أَوْ لُؤْلُؤَةً . . .

ُ فَقَالَتِ ٱلْمَرْأَةُ : وَٱللهِ لَئِنْ حَبِيْتَ عَلَىٰ هَـٰذَا إِنَّ هَـٰذَا لَكُفْرٌ قَبِيْحٌ ، وَلَئِنْ مُتَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَقْبَحُ وَأَشَدُّ .

فَقُلْتُ لَهَا: وَيْحَكِ! وَمَاذَا تَنْظُرُ ٱلْعَيْنُ ٱلْمُبْصِرَةُ فِيْ ٱلظَّلَامِ ٱلْحَالِكِ إِلَّا مَا تَنْظُرُ ٱلْعَمْيَاءُ؟ قَالَتْ : وَلِمَ لَا تَنْظُرُ كَمَا يَنْظُرُ ٱلْمُؤْمِنُ بِنُوْرِ ٱللهِ ؟

قُلْتُ : فَٱنْظُرِيْ أَنْتِ وَخَبِّرِيْنِيْ مَاذَا تَرَيْنَ . أَتَرَيْنَ رَغِيْفًا ؟ أَتَرَيْنَ إِدَامًا ؟ أَتَرَيْنَ دِيْنَارًا ؟

قَالَتْ : وَٱللهِ إِنِّيْ لأَرَىٰ كُلَّ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . أَرَىٰ قَمَرًا سَيَكْشِفُ هَـٰذِهِ ٱلسُّدْفَةَ ٱلْمُظْلِمَةَ إِنْ لَمْ يَطْلُعْ فَكَأَنَّ قَدْ .

قَالَ : فَغَاظَتْنِيْ ٱلْمَرْأَةُ وَرَأَيْتُهَا حِيْنَئِدٍ أَشَدَّ عَلَيَّ بِقِلَّةِ ذَاتِ عَقْلِهَا مِنْ قِلَّةِ ذَاتِ يَدِيْ ؛ وَلَوْلَا حُبِّيْ إِيَّاهَا وَرَحْمَتِيْ لَهَا لأَوْقَعْتُ بِهَا . وَٱسْتَحْكَمَ فِيْ ضَمِيْرِيْ أَنْ أُزْهِقَ نَفْسِيْ وَأَدَعَهَا لِمَا كُتِبَ لَهَا .

وَقُلْتُ : إِنَّ جُبْنَ ٱلْمَرْأَةِ هُوَ نِصْفُ إِيْمَانِهَا حِيْنَ لَا يَكُوْنُ نِصْفُ عَفْلِهَا ، وَلِلْقَدَرِ يَدُ ضَعِيْفَةٌ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ تَصْفَعُهُنَّ وَتَمْسَحُ دُمُوْعَهُنَّ ، وَلَهُ يَدُ أُخْرَىٰ عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ ثَقِيْلَةٌ تَصْفَعُ ٱلرَّجُلَ وَتَأْخُذُ بِحَلْقِهِ فَتَعْصِرُهُ .

\* \* \*

قَالَ : وَكُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فِيْ هَاذِهِ ٱلْخَلِيْقَةِ : أَرْحَامٌ تَدْفَعُ ، وَأَرْضٌ تَبْلَعُ . فَحَضَرَنِيْ هَاذَا ٱلإِنْسَانَ شَيْءٌ حَقِيْرٌ لَيْكُ أَلسَّاعَةِ وَشُبَّهَ لِيْ ، وَٱعْتَقَدْتُ أَنَّ هَاذَا ٱلإِنْسَانَ شَيْءٌ حَقِيْرٌ فِي ٱلْغَايَةِ مِنَ ٱلْهَوَانِ وَٱلضَّعَةُ كُرْهَا ، وَمُلْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا ، وَأَثْقَلَتْ بِهِ كُرْهًا ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ؛ وَهُو

مِنْ شُؤْمِهِ عَلَيْهَا إِذَا دَنَا لَهَا أَنْ تَضَعَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّىٰ يَضْرِبَهَا ٱلْمَخَاصُ فَتَتَقَلَّبُ وَتَصِيْحُ وَتَتَمَرَّقُ وَتَنْصَلِعُ ؛ وَرُبَّمَا نَشَبَ فِيْهَا فَقَتَلَهَا ، وَرُبَّمَا ٱلْتَوَىٰ فَيُبْقَرُ بَطْنُهَا عَنْهُ . وَإِذَا هِيَ وَلَدَنْهُ عَلَىٰ أَيِّ حَالَيْهَا مِنْ عُسْرٍ وَتَطْرِيْقٍ بِمِثْلِ ٱلْمَطَارِقِ ٱلْمُحَطَّمَةِ ، أَوْ سَرَاحٍ وَرَوَاحٍ كَمَا يَتَيَسَّرُ ـ عَلَىٰ أَيِّ حَالَيْهَا مِنْ عُسْرٍ وَتَطْرِيْقٍ بِمِثْلِ ٱلْمَطَارِقِ ٱلْمُحَطَّمَةِ ، أَوْ سَرَاحٍ وَرَوَاحٍ كَمَا يَتَيَسَّرُ ـ عَلَىٰ أَيِّ حَالَيْهَا مِنْ عُسْرِ وَتَطْرِيْقٍ بِمِثْلِ ٱلْمَطَارِقِ ٱلْمُحَطَّمَةِ ، أَوْ سَرَاحٍ وَرَوَاحٍ كَمَا يَتَيَسَّرُ ـ عَلَىٰ أَيْ اللهُ عَلَىٰ أَيْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ جُرْحٍ . ثُمَّ تَتَنَاوَلُهُ ٱلدُّنَيْنَ فَيَكُونُ شَرَّا فَيَكُونُ شَرَّا فَيَكُونُ شَرَّا فَي مَنْ يَعْوِيْهِ وَتَعْفِيْنِهِ وَإِحَالَتِهِ . ثَمْ يَسْتَوْفِي مُدَّتَهُ فَيَأْخُذُهُ ٱلْقَبْرُ فَيَكُونُ شَرَّا

قَالَ : وَحَضَرَنِيْ مَعَ كَلِمَةِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ قَوْلُ ذَلِكَ ٱلْجَاهِلِ ٱلزِّنْدِيْقِ ٱلَّذِيْ يُعْرَفُ (بِٱلْبَقْلِيِّ) ــ إِذْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ كَٱلْبَقْلَةِ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يَرْجِعْ . وَقُلْتُ لِنَفْسِيْ : إِنَّمَا أَنْتِ بَقْلَةٌ حَمْقَاءُ ذَاوِيَةٌ فِيْ أَرْضٍ نَشَّاشَةٍ (١) ، فَقَتَلَهَا مِلْحُ أَرْضِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَحْيَاهَا .

قَالَ : وَثُرْتُ إِلَىٰ ٱلْمُدْيَةِ أُرِيْدُ أَنْ أَتَوَجَّاً بِهَا ، فَتُبَادِرُنِيْ ٱلْمَرْأَةُ فَتَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ؛ وَأَكَادُ أَبْطُشُ بِهَا مِنَ ٱلْغَيْظِ ؛ وَكَانَتْ رُوْحُ ٱلْجَحِيْمِ تَزْفِرُ مِنْ حَوْلِيْ ، لَوْ سَمِعُوْا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُوْرُ ؛ فَمَا أَدْرِيْ أَيُّ مَلَكِ هَبَطَ بِوَحْيِ ٱلْجَنَّةِ فِيْ لِسَانِ ٱمْرَأَتِيْ .

قُلْتُ لَهَا : إِنَّهَا عَزْمَةٌ مِنِّي أَنْ أَقْتُلَ نَفْسِيْ .

قَالَتْ : وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَنْقُضُهَا وَلَسْتُ أَرُدُّكَ عَنْهَا وَسَتُمْضِيْهَا .

قُلْتُ : فَخَلِّيْ بَيْنَ نَفْسِيْ وَبَيْنَ ٱلْمُدْيَةِ .

قَالَتْ : كُلُّنَا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ أَنَا وَأَنْتَ وَٱلصَّبِيُّ فَلْنَقْضِ مَعًا ؛ وَمَا بِنَفْسِيْ عَنْ نَفْسِكَ رَغْبَةٌ وَلَا نَدَعُ ٱلصَّبِيِّ يَتِيْمًا يَصْفَعُهُ مَنْ يُطْعِمُهُ ، وَيَضْرِبُهُ ٱبْنُ هَلذَا وَٱبْنُ ذَاكَ إِذْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ أَوْلَادِ ٱلنَّاسِ أَنَا ٱبْنُ ذَلِكَ وَلَا ٱبْنُ هَلذَا .

قُلْتُ : هَاذَا هُوَ ٱلرَّأْيُ .

قَالَتُ : فَتَعَالَ ٱذْبَحِ ٱلطِّفْلَ . . . . . .

(١) ٱلأَرْضُ ٱلنُّشَاشَةُ : هِيَ ٱلسَّبْخَةُ ٱلَّتِيٰ فِيْهَا ٱلْمِلْحُ وَٱلْمَاءُ .

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع : وَمَا بَلَغَ ٱلرَّجُلُ فِيْ قِصَّتِهِ إِلَىٰ ذَبْحِ صَغِيْرِهِ <sup>(١)</sup> حَتَّىٰ ضَجَّ ٱلنَّاسُ ضَجَّةً مُنْكَرَةً ؛ وَتَوَهَّمَ كُلُّ أَب مِنْهُمْ أَنَّ طِفْلَهُ ٱلصَّغِيْرَ مُمَدَّدٌ لِللَّبْحِ وَهُوَ يُنَادِيْ أَبَاهُ وَيَشُقُّ حَلْقَهُ بِٱلصُّرَاخِ : يَا أَبِيْ يَا أَبِيْ ! أَدْرِكْنِيْ يَا أَبِيْ !

أَمَّا ٱلْإِمَامُ فَلَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوَّلُ : إِنَّا للهِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ جَهَنَّمُ حَطَبَهَا ؟

وَأَنَا فَمَا قَطُّ نَسِيْتُ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ ، وَمَا قَطُّ رَأَيْتُ مِنْ بَعْدِهَا كَافِرًا وَلَا فَاسِقًا فَأَعْتَبَرْتُ أَعْمَالَهُ إِلَّا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ شَيْئًا وَاحِدًا هُوَ طَرِيْقَةُ صَنْعَتِهِ حَطَبًا . . . كَأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَعَنَهُ ٱللهُ يُتَفُوْلُ لِأَنْبَاعِهِ : جَفَّفُوْهُ . . .

وَكَانَتْ هُنَيْهَاتٌ ، ثُمَّ فَاءَ ٱلنَّاسُ وَرَجَّعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَاحُوا بِٱلْمُتَكَلِّمِ : ثُمَّ مَاذَا ؟

قَالَ ٱلرَّجُلُ : فَفَتَحْتُ عَيْنِيْ وَقَلْبِيْ مَعًا وَرَمَقْتُ ٱلطَّفْلَ ٱلْمِسْكِيْنَ ٱلَّذِيْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا يَدَيْهِ الضَّعِيْفَتَيْنِ ؛ وَنَظَرْتُ إِلَىٰ مَجْرَىٰ ٱلسِّكِيْنِ مِنْ حَلْقِهِ وَإِلَىٰ مَحَزَّهَا فِيْ رَقَبَتِهِ ٱللَّيِّنَةِ ؛ وَرَأَيْتُهُ كَالَّمَا تَفَرَّقُ بَعَيْنَهِ ٱلْبَاكِيَتَيْنِ ٱلَّا أَذْبَحَهُ ، كَأَنَّتُهُ يَتَضَرَّعُ لِيْ بِعَيْنَيْهِ ٱلْبَاكِيَتَيْنِ ٱلَّا أَذْبَحَهُ ، كَأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ مِنْي أَمَامَ قَاتِلِهِ ، ثُمَّ خُيِلَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَتَلُوى وَيَشْتُوضُ وَيَصْرُخُ مِنْ ٱلمَّ إِلَيَّ أَنَّهُ يَتَلُوى وَيَشْتُوضُ وَيَصْرُخُ مِنْ ٱلمَ الدَّبْحِ تَحْتَ يَدِ أَبِيْهِ ؛ نَحْتَ يَدِ أَبِيْهِ ٱلتَّعِسِ .

يَا وَيْلَتَاهُ ! لَقَدْ أَخَذَنِيْ مَا كَانَ يَأْخُذُنِيْ لَوْ تَهَدَّمَتِ ٱلسَّمَاءُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَحَسِبْتُ ٱلْكَوْنَ كُلَّهُ قَدِ ٱنْفَجَرَ صُرَاخًا مِنْ أَجْلِ ٱلطَّفْلِ ٱلضَّعِيْفِ ٱلَّذِيْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَبُّهُ أَمَامَ ٱلْقَاتِلِ .

فَهَرْوَلْتُ مُسْرِعًا وَتَرَكْتُ ٱلدَّارَ وَٱلْمَرْأَةَ وَٱلصَّبِيَّ وَأَنَا أَقُوْلُ : يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِيْنَ . يَا مَنْ خَلَقَ ٱلطَّفْلَ عَالَمُهُ أُمُّهُ وَأَبُوهُ وَحْدَهُمَا وَبَاقِيْ ٱلْعَالَمِ هَبَاءٌ عِنْدَهُ . يَا مَنْ دَبَّرَ ٱلرَّضِيْعَ فَوَهَبَهُ مُلْكَا وَمَمْلَكَةً وَغِنَى وَسُرُورًا وَقَرَحًا ، كُلُّ ذَلِكَ فِيْ ثَدْيِ أُمَّهِ وَصَدْرِهَا لَا غَيْرُ . يَا إِلَلهِيْ : أَنْسِنِيْ مِثْلَ هَلْذَا ٱلنِّسْيَانِ ، وَٱدْزُفْنِيْ مِثْلَ هَلْذَا ٱلرِّزْقِ ، وَٱكْفُلْنِيْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلنَّدْبِيْرِ فَإِنِّيْ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْل : " أَبْنِهِ " بَدَلًا مِنْ : " صَغِيرِهِ " .

مُنْقَطِعٌ إِلَّا مِنْ رَحْمَتِكَ ٱنْقِطَاعَ ٱلرَّضِيْعِ إِلَّا مِنْ أُمِّهِ .

### \* \* \*

قَالَ ٱلرَّجُلُ: وَلَقَدْ كُنْتُ مَغْرُورًا كَٱلْجِيْفَةِ ٱلرَّاكِدَةِ تَحْسَبُ أَنَّهَا هِيَ تَفُوْرُ حِيْنَ فَارَتْ حَشَرَاتُهَا. وَلَقَدْ كُنْتُ أَحْقَرَ مِنَ ٱلدُّبَابِ ٱلَّذِيْ لَا يَجِدُ حَقَائِقَهُ ، وَلَا يَلْتَمِسُهَا ، إِلَّا فِيْ أَفْذَرِ ٱلْقَذَرِ .

وَمَا كِدْتُ أَمْضِيْ كَمَا تَسُوْقُنِيْ رِجْلَايَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ صَوْتًا نَدِيًّا مَطْلُوْلًا يُرَجِّعُ تَرْجِيْعَ ٱلْوَرْقَاءِ فِيْ تَحْنَانِهَا وَهُوَ يُرَتِّلُ هَالِذِهِ ٱلآيَةَ :

﴿ وَآصَهِ فِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَتُمْ وَلَا تَعَدُّ عَيْسَنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُعِلِغَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا وَٱنَّبُعَ هَوَنْهُ وَكَاكَ أَمْرُمُ فُرُطًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ : فَوَقَفْتُ أَسْمَعُ وَمَاذَا كُنْتُ أَسْمَعُ ؟ هَـٰلِهِ شُعَلٌ لَا كَلِمَاتٌ ، أَحْرَقَتْ كُلَّ مَا كَانَ حَوْلِيْ وَلَمَسَتْ مِصْبَاحَ رُوْحِيْ ٱلْمُنْطَفِئَ فَإِذَا هُوَ يَتَوَهَّجُ ، وَإِذَا ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا تَتَوَهَّجُ فِيْ نُوْرِهِ ، وَٱرْتَفَعَتْ نَفْسِيْ عَنِ ٱلْجَدْبِ ٱلّذِيْ كُنْتُ فِيْهِ وَكَأَنَّمَا لَقَّتْنِيْ سَحَابَةٌ مِنَ ٱلسُّحُبِ ، فَفِيْ رُوْحِيْ نَسِيْمُ ٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ وَرَائِحَةُ ٱلْمَاءِ ٱلْعَذْبِ .

لَعَنَ ٱللهُ هَـٰذَا ٱلاضْطِرَابَ ٱلَّذِيْ يُبْتَلَىٰ ٱلْخَائِفُ بِهِ . إِنَّنَا نَحْسَبُهُ ٱضْطِرَابًا وَمَا هُوَ إِلَّا الْحَقَائِقِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ وَذَهَابُ بَعْضِهَا فِيْ بَعْضٍ ، وَتَضَرُّبُ ٱلشَّرِّ فِيْ ٱلْخَيْرِ وَٱلْخَيْرِ فِيْ ٱلْخَيْرِ وَٱلْخَيْرِ فِيْ ٱلشَّرِّ حَتَّىٰ لَا يَبِيْنَ جِنْسٌ مِنْ جِنْسٍ ، وَلَا يُعْرَفَ حَدٌّ مِنْ حَدٍّ ، وَلَا تَمْنَازُ حَقِيْقَةٌ مِنْ حَقِيْقَةٍ . الشَّرُ وَيُهَاذَا يَكُونُ ٱلزَّمَنُ عَلَىٰ ٱلْمُبْتَلَىٰ كَٱلْمَاءِ ٱلَّذِي جَمَدَ لَا يَتَحَرَّكُ وَلَا يَتَسَايَرُ . فَيَلُوْحُ ٱلشَّرُ وَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا يَتَحَرَّكُ وَلَا يَتَسَايَرُ . فَيَلُوْحُ ٱلشَّرُ وَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا يَتَحَرَّكُ وَلَا يَتَسَايَرُ . فَيَلُوْحُ ٱلشَّرُ وَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكَانَّهُ وَلَا يَتَسَايَرُ . فَيَلُوحُ ٱلشَّرُ

قَالَ ٱلرَّجُلُ : وَكُنْتُ أَرَىٰ يَأْسِيْ قَدِ ٱعْتَرَىٰ كُلَّ شَيْءٍ ، فَآمْتَدَّ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْكَوْنِ ، وَإِلَىٰ آخِرِ ٱلنَّرْمَنِ ؛ فَإِذَا سَكَنَ مَا بِيْ إِذَا هُوَ قَدْ كَانَ يَأْسَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ فِيْ مَكَانِ مِنَ ٱلأَمْكِنَةِ ، أَمَّا مَا وَرَاءَ هَائِهِ وَمَا خَلْفَ هَائَمُ مَا يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ فِيْ مَكَانِ مِنَ ٱلأَمْكِنَةِ ، أَمَّا مَا وَرَاءَ هَائِهُ وَمَا خَلْفُ وَتَغِيْبُ عَلَىٰ هَائِهًا مِ وَمَا خَلْفَ هَاذَا ٱلْمُكَانِ ، فَذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ ٱلشَّمْسِ ٱلَّتِيْ تَطْلُعُ وَتَغِيْبُ عَلَىٰ ٱلدُّنِيَا لِإِحْيَائِهَا ، وَحُكْمُ ٱلشَّمْونِ وَمَا عَلَيْهَا ، وَحُكْمُ ٱلدُّنْيَا لِإِحْيَائِهَا ، وَحُكْمُ ٱلمَّمَاءِ آلَذِيْ تَهْمِيْ ٱلسَّمَاءُ بِهِ لِيَسْقِيَ ٱلأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا ، وَحُكْمُ ٱلشَّمْورَارِ هَائِهُ أَوْ أَنْ اللَّهُ وَلَا تَزِنُهَا إِلَّا قُوَّةُ خَالِقِهَا .

أَيْنَ أَثَرُ ٱلإِنْسَانِ ٱلدَّنِيُّ ٱلْحَقِيْرِ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ ٱلْحَيَاةُ إِلَّا بِكُلِّ ذَلِكَ ؟

وَمَا ٱلَّذِيْ فِي يَدِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْعَاجِزِ مِنْ هَـٰذَا ٱلنِّظَامُ كُلِّهِ فَيُسَوِّغُ لَهُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ حَادِثَةٍ مِنْ حَوَادِثِهِ إِنَّ ٱلْخَيْرَ لَا يَبْتَدِئُ وَإِنَّ ٱلشَّرِّ لَا يَنْتَهِيْ ؟

تَعْتَرِيْ ٱلْمَصَائِبُ هَلْذَا ٱلإِنْسَانَ لِتَمْحُوَ مِنْ نَفْسِهِ ٱلْخِسَّةَ وَٱلدَّنَاءَةَ ، وَتَكْسِرَ ٱلشَّرَ وَٱلْكِبْرِيَاءَ ، وَتَفْثَأَ ٱلْحِدَّةَ وَٱلطَّيْشَ ؛ فَلَا يَكُونُ مِنْ حُمْقِهِ إِلَّا أَنْ يَزِيْدَ بِهَا طَيْشًا وَحِدَّةً ، وَكِبْرِيَاءَ وَشَرًّا ، وَدَنَاءَةً وَخِسَّةً ، فَهَالِهِ هِيَ مُصِيْبَةُ ٱلإِنْسَانِ لَا تِلْكَ .

ٱلْمُصِيْبَةُ هِيَ مَا يَنْشَأُ فِيْ ٱلإِنْسَانِ مِنَ ٱلْمُصِيْبَةِ.

## \* \* \*

قَالَ : وَرَدَّدْتُ ٱلآيَةَ ٱلْكَرِيْمَةَ فِيْ نَفْسِيْ لَا أَشْبَعُ مِنْهَا ، وَجَعَلْتُ أُرَتَّلُهَا أَحْسَنَ تَزْتِيْلٍ وَأَطْرَبَهُ وَأَشْجَاهُ ؛ فَكَانَتْ نَفْسِيْ تَهْتَزُّ وَتَرْتَجُّ كَأَنَّمَا هِيَ تَبْدَأُ تَنْظِيْمَ مَا فِيْهَا لإِقْرَارِ كُلِّ حَقِيْقَةٍ فِيْ مَوْضِعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ٱلاخْتِلَاطِ وَٱلاضْطِرَابِ .

صَبْرُ ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلَّذِيْنَ يُمَثَّلُوْنَ رُوْحَانِيَتَهَا تَمْثِيْلًا دَائِمًا بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ، وَعَلَىٰ نُوْرِ ٱلْحَيَاةِ وَظَلَامِهَا ، يُرِيْدُونَ وَجْهَ ٱللهِ ٱلَّذِيْ سَبِيْلُهُ ٱلْحُبُّ لَا غَيْرُهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ . وَتَقْيِيْدُ ٱلْعَيْنَيْنِ بِهَاذَا ٱلْمَثَلِ ٱلْأَعْلَىٰ كَمَا يَكُونُ ٱلأَمْرُ فِي ٱلْجَمَالِ وَٱلْحُبُّ ؛ وَٱلرَّبْطُ عَلَىٰ ٱلْإِرَاذَةِ كَيْلاَ تَتَفَلَّتَ فَتُسِفَّ إِلَىٰ الْمَثَلِ ٱلْأَمْدُ فَيْ الْجَمَالِ وَٱلْحُبُّ ؛ وَٱلرَّبْطُ عَلَىٰ ٱلْإِرَادَةِ كَيْلاَ تَتَفَلَّتَ فَتُسِفَّ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱللَّهُ فَيْا اللهُ ال

تِلْكَ وَٱللهِ هِيَ أَسْبَابُ ٱلسَّعَادَةِ وَٱلْقُوَّةِ . أَمَّا ٱلْمَصَائِبُ كُلُّهَا ، فَهِيَ فِيْ إِغْفَالِ ٱلْقَلْبِ ٱلإنْسَانِيِّ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ .

# \* \* \*

قَالَ : وَلَمَّا صَحَّتْ تَوْبَتِيْ ، وَقَوِيَ ٱلْيَقِيْنُ فِيْ نَفْسِيْ ، كَبِرَتْ رُوْحِيْ وَٱتَّسَعَتْ ، وَٱنْبَعَثْ ، وَآنَبَعَثْ أَلِيَقِيْنُ فِيْ فَفْسِيْ ، كَبِرَتْ رُوْحِيْ وَٱتَّسَعَتْ ، وَٱنْبَعَثَتْ لَهَا بَوَاعِثُ مِنْ خَيْرِ حَقَائِقِ ٱلذُّبَابِ ، وَأَشْرَقَ فِيْهَا ٱلْجَمَالُ ٱلإلَهِيُّ سَاطِعًا مِنْ كُلُّ شَيْءٍ ، وَكَانَ ٱلصَّبْحُ يَطْلُعُ عَلَيَّ كَأَنَّهُ وِلَادَةٌ جَدِيْدَةٌ ، فَأَنَا دَائِمًا فِيْ عُمْرِ طِفْلٍ ، وَجَاءَنِيْ شَيْءٍ ، وَكَانَ ٱلْعَيْ فِيْ أَنْتَهُتْ عَنْيًا ، وَعَمِلَ ٱلْقَلْبُ ٱلْحَيُّ فِيْ الْخَيْرُ مِنْ حَيْثُ أَخْتُسِبُ وَلا أَحْتَسِبُ ، وَكَأَنَّمَا نِمْتُ فَٱنْتَبَهْتُ غَنِيًّا ، وَعَمِلَ ٱلْقَلْبُ ٱلْحَيُّ فِيْ

ٱلزَّ مَنِ ٱلْحَيِّ .

وَلَقَدْ أَفَدْتُ مِنَ ٱلآيَةِ طَبِيْعَةً لَمْ تَكُنْ فِيَّ ، وَلَا يَثْبُتُ مَعَهَا ٱلشَّرُ أَبَدًا ، فَأَصْبَحَ مِنْ خِصَالِيْ أَنْ أَرَىٰ ٱلْحَاضِرَ كُلَّهُ مُتَحَرِّكًا يَمُرُ بِمَا فِيْهِ مِنْ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ جَمِيْعًا ، وَأَسْتَشْعِرَ مِنْ خَرْكَتِهِ مِثْلَمَا تَرَىٰ عَيْنَايَ مِنْ قِطَارِ ٱلإِبِلِ يَهْتَزُ تَحْتَ رِحَالِهِ وَهُوَ يُغِذُ ٱلسَّيْرَ .

لَمْ أُبْعِدْ قَلِيْلًا وَأَنَا أَمْشِيْ مُطْمَئِنًا تَائِبًا مُتَوَكِّلًا حَتَّىٰ دَعَانِيْ رَجُلٌ ذُوْ نِعْمَةٍ وَمُرُوْءَةِ وَجَاهِ ، وَكَأَنَّمَا كَلَّمَهُ قَلْبُهُ أَوْ كَلَّمَهُ وَجْهِيْ فِيْ قَلْبِهِ فَآسْتَنْبَأَنِيْ ، وَبَثْثُتُهُ حَالِيْ وَآفْتَصَصْتُ قِصَّتِيْ . وَكَأَنَّمَا كَلَّمَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَجُهِيْ فِيْ قَلْبِهِ فَآسْتَنْبَأَنِيْ ، وَبَثْثُتُهُ حَالِيْ وَآفْتَصَصْتُ قِصَّتِيْ . فَقَالَ : سَيُحْيِئِكَ ٱللهُ بِٱلطَّفْلِ ٱلَّذِيْ كِدْتَ تَقْتُلُهُ ، فَأَرْجِعْ إِلَىٰ دَارِكَ . ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيْ دَنَانِيْرَ وَقَالَ : أَتَّجِرْ بِهَا ذِهِ عَلَىٰ آسْمِ آللهِ وَبَرَكَتِهِ فَسَيَنْمُوْ فِيْهَا طِفْلٌ مِنَ ٱلْمَالِ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ . وَقَدْ صَدَقَ إِيْمَانِيْ ، فَبَارَكَ لِي آللهُ وَنَمَا طِفْلُ ٱلْمَالِ وَبَلَغَ وَجَاوَزَ إِلَىٰ شَبَابِهِ .

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَجَلَسَ ٱلرَّجُلُ وَكَانَ كَٱلْخَطِيْبِ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَالَ ٱلإِمَامُ : مَا أَشْبَهَ ٱلنَّكْبَةَ بِٱلْبَيْضَةِ تُحْسَبُ سِجْنَا لِمَا فِيْهَا وَهِيَ تَحُوْطُهُ وَتُرَبِّيْهِ وَتُعِيْنُهُ عَلَىٰ تَمَامِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ٱلصَّبْرُ إِلَىٰ مُدَّةٍ ، وَٱلرِّضَىٰ إِلَىٰ غَايَةٍ ، ثُمَّ تَنْقُفُ ٱلْبَيْضَةُ فَيَخْرُجُ خَلْقًا آخَرَ .

وَمَا ٱلْمُؤْمِنُ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَّا كَٱلْفَرْخِ فِيْ بَيْضَتِهِ ، عَمَلُهُ أَنْ يَتَكَوَّنَ فِيْهَا ، وَتَمَامُهُ أَنْ يَنْبَثِقَ شَخْصُهُ ٱلْكَامِلُ فَيَخْرُجَ إِلَىٰ عَالَمِهِ ٱلْكَامِلِ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ : وَمَدَّ ٱلْإِمَامُ عَيْنَهُ وَقَدْ رُفِعَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ ؛ ثُمَّ جَلَىٰ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة ؟ العدد : ۹۸ ، ۱۷ صفر سنة ۱۳۵۶هـ = ۲۰ مايو/ أيار ۱۹۳٥م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ۸۰۳ ـ ۸۰۳ .

بِنَظَرِهِ كَأَنَّمَا يَتَطَلَّمُ إِلَىٰ عَجِيْيَةٍ كَٱلْحَقُ إِذَا بَطَلَ ، وَالصَّدْقِ إِذَا كَذَبَ ؛ ثُمَّ رَدَّ بَصَرَهُ عَلَيَّ كَأَنَّهُ يُعَجِّبُنِيْ مِنْ عَجَبِهِ ؛ ثُمَّ سَجَا طَرْفُهُ كَأَنَّمَا أَنْكَرَ رَأْيَ عَيْنَيْهِ فَهُوَ يَلْتَمِسُ رَأْيَ قَلْبِهِ . وَتَبَيَّنْتُ فِيْ وَجُهِهِ آنْقِبَاضًا خُيَّلَ إِلَيَّ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ جَاءَهُ بِهَاذَا ٱلرَّجُلِ يُفْحِمُهُ بِهِ يُرِيْهِ كَيْفَ يَجْعَلُ أَحَدَ وَجُهِهِ آنْقِبَاضًا خُيَّلَ إِلَيَّ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ جَاءَهُ بِهَاذَا ٱلرَّجُلِ يُفْحِمُهُ بِهِ يُرِيْهِ كَيْفَ يَجْعَلُ أَحَدَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلصَّالِحِيْنَ يَتَحَمَّسُ فِيْ دِيْنِهِ لِيَرْجِعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا لَا غِنَىٰ عَنْهُ فِيْ إِنْشَاءِ قِصَّةٍ كُفْرٍ!

هَاذَا هُو ضَيْفُنَا (أَبُو مُحَمَّدِ ٱلْبَصْرِيُّ) يَتَخَوَّضُ ٱلنَّاسَ لِيَجِيْءَ فَيُحَدُّنَنَا حَدِيْنَهُ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ وَٱلإِثْمَ بِرَبِّهِ ؛ فَلَوْ قِيْلَ لِيْ : إِنَّ قَوْسَ ٱلسَّمَاءِ بِأَحْمَرِهِ وَأَصْفَرِهِ وَأَزْرَقِهِ وَأَخْضَرِهِ ، قَدْ وَقَعَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ وَأَصْطُبِغَ مِنْ ٱلْوَانِهِ أَوْحَالًا وَأَقْذَارًا ؛ لَكَانَ هَاذَا كَهَاذَا فِيْ تَعَاظُمِهِ وَإِنْكَارِهِ وَقَعَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ وَأَصْطُبِغَ مِنْ ٱلْوَانِهِ أَوْحَالًا وَأَقْذَارًا ؛ لَكَانَ هَاذَا كَهَاذَا فِيْ تَعَاظُمِهِ وَإِنْكَارِهِ وَٱلْعَجَبِ مِنْهُ ؛ فَأَبُو مُحَمَّدِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْحُمْسِ (١) ٱلّذِي لَوْ كَفَرَ أَحَدُهُم ثُمَّ قِيْلَ : « إِنَّهُ كَفَرَ » ، لَقَصَّرَ ٱللَّفْظُ أَنْ يَبْلُغَ ٱلْحَقِيْقَةَ أَوْ يَصِفَ شُنْعَتَهَا ، كَمَا يُقَصِّرُ لَفْظُ ٱلْجُنُونِ عَنْ وَصْفِ حَكِيْمٍ تَأَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ ٱلْكُونِ ، فَلَا يَبْقَىٰ فِيْ أَرْضٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا تَنَالُهُ يَدُ حَكِيْمٍ تَأَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ ٱلْكُونِ ، فَلَا يَبْقَىٰ فِيْ أَرْضٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا تَنَالُهُ يَدُ مَكِيْمٍ إِلَى فَيْ الْفُولُ وَلَا مَعْمَلًا وَتَأَدُّبِهِ فِيْ أَرْضٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا تَنَالُهُ يَدُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْفُولُ وَالْمَعْنَىٰ الْأَخْرَقِ ٱلْذِيْ لَا يُشْبِهُهُ جُنُونٌ وَلَا كُفُرْ .

وَنَعُوْذُ بِآللهِ مِنْ خِذْلَانِهِ ؛ فَلَقَدْ يَكُوْنُ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُؤْمِنُ فِيْ تَشَدُّدِهِ وَإِيْغَالِهِ فِيْ ٱلدِّيْنِ ـ كَٱلَّذِيْ يَصْنَعُ حَبْلًا يَفْتِلُهُ فَثْلًا شَدِيْدًا فَيُمِرُّهُ عَلَىٰ طَاقِ بَعْدَ طَاقِ ، لِيَكُوْنَ أَشَدَّ لَهُ وَأَقْوَىٰ ، ثُمَّ يُجَاذِبُهُ ٱلشَّيْطَانُ حَبْلَهُ ، فَإِذَا هُو كَانَ فِيْ ٱلْوَهَنِ مِثْلَ ٱلْعَنْكَبُوْتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا فِيْ سَقْفِ يُجَاذِبُهُ ٱلشَّيْطَانُ حَبْلَهُ ، فَإِذَا هُو كَانَ فِيْ ٱلْوَهَنِ مِثْلَ ٱلْعَنْكَبُوْتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا فِيْ سَقْفِ حَدَّادٍ ؛ فَرَأَتْهُ يَصُبُ ٱلْحَدِيْدَ ٱلْمَصْهُوْرَ يَجْعَلُهُ سِلْسِلَةً حَلْقَةً فِيْ حَلْقَةٍ ، فَذَهَبَتْ تَحْكِيْهِ وَتُرْسِلُ مِنْ لُعَابِهَا خَيْطًا فِيْ خَيْطٍ تَزْعُمُهُ سِلْسِلَةً ...!

إِنَّ مَعَ كُلِّ مُؤْمِنِ شَيْطَانَهُ يَتَرَبَّصُ بِهِ ، فَلِهَاذَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ كَالَّذِيْ يَشْعُرُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ إِلَّا مُنْذُ سَاعَةٍ ، فَهُوَ أَبَدًا مُختَرِسٌ مُتَهَيِّئٌ مُتَجَدُّدُ ٱلْحَوَاسِّ مُرْهَفُهَا يَسْتَقْبِلُ بِهَا ٱلدُّنْيَا جَدِيْدَةً عَلَىٰ نَفْسِهِ بَيْنَ ٱلْفَتْرَةِ وَٱلْفَتْرَةِ ؛ وَمِنْ هَاذَا حِكْمَةُ أَنْ يُؤذِّنَ ٱلْمُؤذِّنُ وَأَنْ تُقَامَ ٱلصَّلَاةُ مِرَارًا فِيْ ٱلْيَوْمِ ، فَكُلِّمَا بَدَأً وَقْتٌ قَالَ ٱلْمُؤْمِنُ : ٱلآنَ أَبْدَأُ إِيْمَانِيْ أَطْهَرَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: ٱلْمُتَحَمِّسِيْنَ فِي دِينهِمْ.

مَّا كَانَ وَأَقْوَىٰ .

## \* \* \*

وَقَالَ ٱلإِمَامُ : هِيْهِ يَا أَبَا مُحَمَّدِ ! فَقَالَ ٱلْبَصْرِيُّ وَقَدْ رَأَىٰ ٱلْكَرَاهَةَ فِيْ وَجْهِ ٱلإِمَامِ : لَا يَفْزَعَنَكَ أَيُهَا ٱلشَّيْخُ ؛ فَإِنَّ آللهَ تَعَالَىٰ قَدْ يَجْعَلُ مَا يُحِبُّهُ هُوَ فِيْ مَا نَكْرَهُ نَحْنُ ؛ وَلَيْسَ لِلأَقْدَارِ لُغَةٌ فَتَجْرِيْ عَلَىٰ ٱلْفَاظِنَا ؛ وَقَدْ نُسَمِّيْ ٱلنَّازِلَةَ تَنْزِلُ بِنَا خَسَارًا وَهِيَ رِبْحٌ ، أَوْ نَقُولُ لِلأَقْدَارِ لُغَةٌ فَتَجْرِيْ عَلَىٰ ٱلْفَاظِنَا ؛ وَقَدْ نُسَمِّيْ ٱلنَّازِلَةَ تَنْزِلُ بِنَا خَسَارًا وَهِيَ رِبْحٌ ، أَوْ نَقُولُ مُصِيْبَةٌ جَاءَتْ لِتَبْدِيْلِ ٱلْفِكْرِ . إِنَّهَا لُغَةُ ٱلْقَدَرِ مُصِيْبَةٌ جَاءَتْ لِتَبْدِيْلِ ٱلْفِكْرِ . إِنَّهَا لُغَةُ ٱلْقَدَرِ فِي شَيْءِ هِيَ حَقِيْقَةُ هَالْدَا ٱلشَّيْءِ حِيْنَ تَظْهَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ ؛ وَكَأَيْنُ مِنْ حَادِثَةٍ لَا تُصِيْبُ آمْرَأُ فِيْ فَيْ شَيْءٍ هِيَ حَقِيْقَةُ هَاللَّا ٱلشَّيْءِ حِيْنَ تَظْهَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ ؛ وَكَأَيْنُ مِنْ حَادِثَةٍ لَا تُصِيْبُ آمْرَأُ فِيْ فَيْ شَيْءٍ هِيَ حَقِيْقَةُ هَالْدَا ٱلشَّيْءِ حِيْنَ تَظْهَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ ؛ وَكَأَيْنُ مِنْ حَادِثَةٍ لَا تُصِيْبُ آمْرَأُ فِيْ فَيْ شَيْءٍ هِيَ حَقِيْقَةُ اللْمَالِمُ الْعَلْمِيْفِي النَّفُسِ وَبَيْنَ غَرَائِزِهَا . فَتَكُونُ أَعْمَالُ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْمُعَادِيَةِ أَسْبَابًا فِيْ أَعْمَالِ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُنْتَصِرِ .

وَكَثِيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلْبَلَاءِ ٱلَّذِيْ يَقْضِيْ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِ ، لَا يَكُونُ إِلَّا وَسَائِلَ مِنَ ٱلْقَدَرِ يُودُّ بِهَا ٱلإِنْسَانُ إِلَىٰ عَالَمٍ فِكْرِهِ ٱلْخَاصِّ بِهِ ؛ فَإِنَّ هَائِهِ ٱلدُّنْيَا عَالَمٌ وَاحِدٌ لِكُلِّ مَنْ فِيْهَا ، وَلَاكِنَّ دَائِرَةَ ٱلْفِكْرِ وَٱلنَّفْسِ هِيَ لِصَاحِبِهَا عَالَمُهُ وَحْدَهُ . وَٱلسَّعِيْدُ مَنْ قَرَّ فِيْ عَالَمِهِ هَاذَا وَٱسْتَطَاعَ ذَائِرَةَ ٱلْفَكْرِ وَٱلنَّفْسِ هِيَ لِصَاحِبِهَا عَالَمُهُ وَحْدَهُ . وَٱلسَّعِيْدُ مَنْ قَرَّ فِيْ عَالَمِهِ هَاذَا وَٱسْتَطَاعَ أَنْ يَحْكُم فِيهِ كَٱلْمَلِكِ ٱلْمُطَاعِ فِيْ مَمْلَكَتِهِ ، نَافِذَ ٱلأَمْرِ فِيْ صَغِيْرَتِهَا وَكَبِيْرَتِهَا ؛ وَٱلشَّقِيُّ مَنْ أَنْ يَحْكُم فِيهُ كَٱلْمَلِكِ ٱلْمُطَاعِ فِيْ مَمْلَكَتِهِ ، نَافِذَ ٱلأَمْرِ فِيْ صَغِيْرَتِهَا وَكَبِيْرَتِهَا ؛ وَٱلشَّقِيُّ مَنْ لَا يَرَالُ ضَائِعًا بَيْنَ عَوَالِمِ ٱلنَّاسِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْغَنِيِّ ، وَإِلَىٰ ذَاكَ ٱلْمَجْدُودِ ، وَإِلَىٰ ذَلِكَ لَا يَرَالُ ضَائِعًا بَيْنَ عَوَالِمِ ٱلنَّاسِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْغَنِيِّ ، وَإِلَىٰ ذَاكَ ٱلْمَعْدُودِ ، وَإِلَىٰ ذَلِكَ ٱللْمُونَّقِ ؛ وَهُو فِيْ كُلِّ هَالْاً كَالْأَجْنَبِيَّ فِيْ غَيْرِ بَلَذِهِ وَغَيْرِ قَوْمِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ ، إِذْ كُلُّ شَيْءِ ٱلْمُعْرِقِيَّ عَنْ الْإِنْسَانِ مَا دَامَ هُو أَجْنَبِيًّا عَنْ نَفْسِهِ .

لَقَدْ كُنْتُ ضَالًا عَنْ نَفْسِيْ وَعَالَمِهَا ، فَكُنْتُ فِيْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا أَسْتَشْعِرُ شُعُوْرَ ٱللُّصِّ ، أَشْيَاوُهُ هِيَ أَشْيَاءُ ٱلنَّاسِ جَمِيْعًا ؛ وَٱللِّصُّ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِعَيْنَيْ شَاعِرٍ مُتَحَبِّبٍ كَلِفٍ ، وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ بِعَيْنَيْ مُقَاتِلِ مُتَرَبِّصٍ حَذِرٍ .

كُنْتُ وَٱللهِ إِنْ ضِقْتُ بِٱلنَّاسِ أَوْ وَسِعْتُهُمْ ؛ رَأَيْتُ فِيْ ذَلِكَ مَعْنَى مِنْ ضِيْقِ ٱللَّصَّ وَسَعَتِهِ ؛ هُوَ عَلَىٰ أَيِّ حَالَيْهِ لَا يَنْظُرُ فِيْ أَعْمَاقِ نَفْسِهِ إِلَّا شَخْصًا مُتَوَارِيًا تَحْتَ ٱلظَّلَامِ يَتَسَلَّلُ فِيْ خَشْيَةٍ وَحَذَرٍ !

وَكُنْتُ نَزِقًا حَدِيْدَ ٱلطَّبْعِ سَرِيْعَ ٱلْبَادِرَةِ ؛ وَمَنْ فَقَدَ عَالَمَ نَفْسِهِ وَكَانَ فِيْ مَثَلِ ٱللِّصِّ ٱلَّذِيْ

ذَكَرْتُ ؛ فَإِنَّ هَانِهِ ٱلطِّبَاعُ تَكُونُ هِي أَسْلِحَتَهُ يَدْفَعُ بِهَا أَوْ يَعْتَدِيْ . وَمَا قَطُّ تَمَكَّنَ إِنْسَانٌ مِنْ نَفْسِهِ وَأَحَاطَ بِهَا وَنَفَذَ فِيْهَا تَصَرُّفُهُ ؛ إِلَّا كَانَ رَاضِيًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِذْ يَتَّصِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَفْسِهِ وَأَحَاطَ بِهَا وَنَفَذَ فِيْهَا تَصَرُّفُهُ ؛ إِلَّا كَانَ رَاضِيًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِذْ يَتَّصِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِجِهَتِهِ ٱلسَّامِيَةِ لَا غَيْرِهَا ، حَتَّىٰ فِيْ ٱتُصَالِهِ بِأَعْدَاثِهِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَأَعْدَاثِهِ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ ؛ فَمَا يَرَىٰ هَلُولًا وَلَا هَلُولًا وَلَا هَلُولًا وَلَا هَلُولًا وَلَا الْمُتِحَانًا لِفَضَائِلِهِ وَإِثْبَاتًا لَهَا . وَقَدْ يَكُونُ عَدُولًا فِيْ بَعْضِ ٱلأُمُورِ عَيْنًا لَكَ فِيْ رُوثِيَةٍ نَفْسِكَ ؛ فَفِيْهِ بَرَكَةُ هَاذِهِ ٱلْحَاسَّةِ وَنِعْمَتُهَا .

وَلَوْ نَحْنُ كُنَّا مُسْلِمِيْنَ إِسْلَامَ نَبِيِّنَا ﷺ ، وَإِسْلَامَ ٱلْمُقْتَدِيْنَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ لِأَذْرَكْنَا سِرَّ ٱلْكُمَالِ ٱلإِسْلَامِيِّ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقَرَّ ٱلإِنْسَانُ فِيْ عَالَمٍ نَفْسِهِ وَيَجْعَلَ بَاطِنَهُ كَبَاطِنِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَىٰ هِيةٍ ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا قَانُونُهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْمُسْتَمِرُ بِهِ إِلَىٰ جِهَةِ ٱلْكَمَالِ ، ٱلْمُرْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَجْلِ كَمَالِهِ عَنْ دَوَافِعٍ غَيْرِهِ ؛ فَنَظَرُ ٱلإِنْسَانِ إِلَىٰ نَقْصِ غَيْرِهِ هُوَ أَوَّلُ نَقْصِهِ . وَٱلْمُؤْمِنُ كَٱلْغُصْنِ ؛ إِنْ عَمْلُ لِمَ يَشْحَذْ وَلَمْ يَحْسُدْ وَٱسْتَمَرَّ يَعْمَلُ بِقَانُونِهِ .

وَلَقَدْ نَشَأْتُ فِيْ مَغْرِسٍ كَوِيْمٍ ، عَلَىٰ صُوْرَةٍ مِنَ ٱلْحَيَاةِ تُشْبِهُ صُوْرَةَ ٱلنَّمَرَةِ ٱلْحُلْوَةِ ، أَجْتَمَعَ لَهَا مِنْ طَبِيْعَةِ مَغْرِسِهَا وَمَوْتَبَهَا مَا تَتَعَيْنُ بِهِ مِنْ حَلَاوَةٍ وَنَكُهةٍ وَمَذَاقِ ؛ فَلَمّا عَقَلْتُ وَعَرَفْتُ ٱلنَّاسَ بَعْدُ فَجَارَيْتُهُمْ وَخَالَطْتُهُمْ ، رَأَيْتُنِيْ مِنْهُمْ كَٱلتُّفَّاحَةِ مُلْقَاةً فِيْ ٱلْبَصَلِ . . . وَكَانَتِ ٱلتُّفَّاحَةُ مَلْقَاةً فِيْ ٱلْبَصَلِ . . . وَكَانَتِ ٱلتُّفَّاحَةُ مَلْقَاةً فِيْ ٱلْبَصَلِ . . . وَكَانَتِ ٱلتُفَاحَةُ مَمْقَاءَ فَزَادَتْ حُمْقًا ، وكَانَتْ حَدِيْدَةً فَزَادَتْ حِدَّةً ، وَظَنَتْ أَنَّ ٱلْحِكْمَةَ قَدْ وَكَانَتِ ٱلتُقَاحَةُ مَمْقَاءَ فَزَادَتْ حُمْقًا ، وكَانَتْ حَدِيْدَةً فَزَادَتْ حِدَّةً ، وَطَانَتْ أَنَّ ٱلْحِكْمَةَ قَدْ مَسَخَتْ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَبَدَّلَتُ إِذْ خَلَقَتِ ٱلْبُعَلَةَ بَعْدَ أَنْ خَلَقَتِ ٱلتُقَاحَةَ ؛ وَمَا عَلِمَتِ ٱلْخَرْقَاءُ أَنَّ ٱلْمَعَلَة بَعْدَ أَنْ لِلْجَمَالِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ٱلَّذِيْ ٱسْمُهُ ٱللَّذِي ٱلللَّهُ مَا لَوْ فَهُ هَذِهِ اللَّهُ مِنْ مَعْنَاهَا وَمُعْمَلِ مَنْ هَلْذَهِ ! لِلْجَمَالِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ٱلَّذِيْ ٱسْمُهُ وَمُعْنَاهَا إلَا مِنْ هَلْذَا ؛ وَأَنَّ ٱلْبَصَلَةَ لَوْ أَدْرَكَتْ مَا يُرِيْدُ ٱلنَّاسُ مِنْ مَعْنَاهَا وَمَعْنَىٰ ٱلتُقَاحَةِ لَسَمَّتْ نَفْسَهَا هِيَ ٱلنَّفَاحَة ، وَقَالَتْ عَنْ هَلَذِهِ : إِنَّهَا هِيَ ٱلْبُعَلَةُ !

وَلَمَّا رَأَتْ تُفَّاحَتِيْ أَنَّهَا عَاجِزَةٌ أَنْ تَجْعَلَ ٱلشَّجَرَ كُلَّهُ فِيْ مِثْلِ مَرْتَبَتِهَا وَمَغْرِسِهَا قَالَتْ : إِنَّ ٱلأَمْرَ أَكْبَرُ مِنْ طَبِيْعَتِيْ ، وَمَا دَامَ سِرُ ٱلْكَوْنِ مُغْلَقًا فَلَا تَعْرِيْفَ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ سِرٌ مُغْلَقٌ ، وَلْيَبْقَ كُلُّ شَيْءٍ فِيْ طَبِيْعَةِ نَفْسِهِ ، فَعَلَىٰ هَـٰذَا يَصْلُحُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَوْ فِيْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا

\* \* \*

قَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ : وَلَلٰكِنْ بَقِيَتْ وَحْشَةُ ٱلدُّنْيَا وَجَفْوَتُهَا ، إِذْ لَمْ أَكُنِ ٱهْتَدَيْتُ إِلَىٰ عَالَمِيْ ، وَلَا تَأَكَّدَتْ عَقِيْدَتِيْ بِنَفْسِيْ ؛ فَكَانَ كُلُّ مَا حَوْلِيْ مُنْبَجِسًا فِيْ رُوْحِيْ بِشُرِّهِ ، وَكَانَتِ ٱلدُّنْيَا بِهَانَا كَالْمُتَطَابِقَةِ فِيْ رَأْبِيْ عَلَىٰ مَعْنَى وَاحِدٍ ، وَزَادَنِيْ أَنِّيْ كُنْتُ رَجُلًا عَزَبًا مُتَعَفِّفًا ؛ وَمَا أَشْبَهَ فَرَاغَ ٱلرُّجُوْلَةِ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بِفَرَاغِ ٱلْعَقْلِ مِنَ ٱلذَّكَاءِ ؛ هَاذَا هُوَ ٱلْعَقْلُ ٱلْبَلِيْلُهُ ، وَثِلْكَ هِيَ ٱلرُّجُوْلَةُ ٱلْبَلِيْدَةُ !

وَٱلْمَرْأَةُ تُضَاعِفُ مَعْنَىٰ ٱلْحَيَاةِ فِي ٱلنَّفْسِ ، فَلَا جَرَمَ كَانَ ٱلْخَلَاءُ مِنْهَا مُضَاعَفَةُ لِمَعْنَىٰ ٱلْمَوْتِ ؛ عَلِمَ هَاذَا مَنْ عَلِمَ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَ ، فَكُنْتُ أَعِيْشُ مِنَ ٱلْكَوْنِ فِيْ فَرَاغٍ مَيَّتٍ ، وَكُنْتُ أُحِسُّ فِي كُلِّ مَا حَوْلِيْ وَحْشَةً وَعَقْلِيَّةً تُشْعِرُنِيْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا غَيْرُ تَامَّةٍ ؛ وَكَيْفَ تَتِمُّ فِيْ عَيْنِيْ دُنْيَا أَرَاهَا غَيْرُ ٱلدُنْيَا ٱلَّتِيْ فِيْ قَلْبِيْ ؟

وَعَرَفْتُ أَنَّ كُلِّ يَوْمٍ يَمْضِيْ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ ٱلْعَزَبِ ٱلْمُتَعَفِّفِ لَا يَمْضِيْ حَتَّىٰ يُهَيِّئَ فِيْهِ مَرَضَ يَوْمٍ آخَرَ . وَمِنْ هَـٰذِهِ ٱلأَيّامِ ٱلْمَرِيْضَةِ ٱلْمُتَهَالِكَةِ ، تُعِدُّ ٱلْحَيَاةُ ٱنْتِقَامَهَا مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَيِّ ٱلَّذِيْ نَقَضَ آيَتَهَا وَٱفْنَاتَ عَلَيْهَا ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ كَٱلإِلَـٰهِ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا صَاحِبَةَ !

وَٱيْمُ ٱللهِ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَفْرَحُ بِٱلرَّجُلِ ٱلزَّانِيْ وَبِٱلْمَوْأَةِ ٱلزَّانِيَةِ مَا يَفْرَحُ بِٱلرَّجُلِ ٱلْعَزَبِ وَبِٱلْمَوْأَةِ ٱلْعَزْبَاءِ ؛ لأَنَّهُ فِيْ ذَيْنِكَ رَذِيْلَةٌ فِيْ أُسْلُوْبِهَا ، أَمَّا فِيْ هَـٰذَيْنِ فَٱلشَّيْطَانُ رَذِيْلَةٌ فِيْ أُسْلُوْبِ فَضِيْلَةٍ . . ! هُنَاكَ يُلِمُّ ٱلشَّيْطَانُ وَيَمْضِيْ ، وَهُنَا يَأْتِيْ ٱلشَّيْطَانُ وَيُقِيْمُ!

وَقَدْ عِشْتُ مَا عِشْتُ بِقَلْبٍ مُغْلَقِ وَعَقْلِ مَفْتُوْحٍ ؛ وَلَيْتَنِيْ كُنْتُ جَاهِلًا مُغْلَقًا عَقْلُهُ ، وَكَانَ قَلْبِيْ مَفْتُوْحًا لِأَفْرَاحِ هَـٰذَا ٱلْكَوْنِ ٱلْعَظِيْمِ !

وَمَضَتْ أَيَّامِيْ يَضْرِبُ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضٍ ، وَيُمْرِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّىٰ ٱنْتَهَتْ مُنْتَهَاهَا ، وَجَاءَ ٱلْيَوْمُ ٱلْمُدْنَفُ ٱلْهَالِكُ ٱلَّذِيْ سَيَمُوْتُ . . .

أَصْبَحْتُ فَقُلْتُ لِنَفْسِيْ : كَمَا تَعِيْشِيْنَ وَيْحَكِ فِيْ أَحْكَامِ جَسَدٍ مُخْتَلُ لَا تُصَدَّقُ أَحْكَامُهُ ، وَمَا أَنْتِ مَعَهُ فِيْ طَبِيْعَتِكِ وَلَا هُوَ مَعَكِ فِيْ طَبِيْعَتِهِ ؛ فَفِيْمَ ٱجْتِمَاعُكُمَا إِلَّا عَلَىٰ بَلَاثِيْ وَنَكَدِيْ ؟

لَمْ تَصْطَلِحًا قَطُّ عَلَىٰ وَاجِبٍ وَلَا لَذَّةِ ، وَلَا حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ ؛ فَأَنْتُمَا عَدُوَّانِ لَا هَمَّ لِكِلَيْهِمَا إِلَّا إِفْسَادُ ٱلْمَسَرَّةِ ٱلتِيْ تَعْرِضُ لِلآخَرِ . وَهَا أَدْرِيْ بِمَنْ يَسْخَرُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْكُمَا ؟ فَٱلْعَابِدُ ٱلَّذِيْ يُوَسْوِسُ بِٱللَّذَّاتِ يَتَمَنَّىٰ ٱقْتِرَافَهَا ، كَٱلْفَاجِرِ ٱلَّذِيْ يُوَاقِعُهَا وَيَقْتَحِمُهَا ! وَيْحَكِ يَا نَفْسُ ! إِنِّيْ رَأَيْتُ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا ٱلْخَرْقَاءَ لَمْ تُقَدِّمْ لِيْ إِلَّا رَغِيْفًا وَقَالَتْ : ٱمْلأَ بِهَـٰذَا بَطْنَكَ وَعَقْلَكَ وَعَيْنَيْكَ وَمَشَاعِرَكَ . آه ، آه ! مُمْكِنٌ وَاحِدٌ مَعَهُ أَرْبَعَةُ مُسْتَحِيْلَاتِ (١) ؛ إِنَّ هَـٰذَا لَا يُلْبِثُنِيْ أَنْ يَذْهَبَ مِنِّيْ بِٱلأَرْبَعَةِ ٱلَّتِيْ تُمْسِكُنِيْ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ : ٱلْأَمْلِ وَٱلْمِعْذِ وَٱلْمَانِ وَٱلصَّبْرِ .

لَقَدِ ٱسْتَوَىٰ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْكَآبَةِ صَغِيْرُ هَمِّي وَكَبِيْرُهُ ، وَمَا أَرَانِيْ إِلَّا قَدْ أَشْرَفْتُ عَلَىٰ ٱلْهَلَكَةِ
ٱلَّتِيْ لَا بَاقِيَةَ لَهَا ، فَإِنَّ وَجْهِيَ ٱلْمُتَكَلِّحَ ٱلْمُتَقَبِّضَ يَدُلُّ مِنِّيْ عَلَىٰ أَعْصَابٍ مُحْتَضَرَةٍ نَهَكَتْهَا
أَمْرَاضُهَا وَوَسَاوِسُهَا ، وَإِنَّمَا وَجْهُ ٱلإِنْسَانِ فِيْ قُطُوْبِهِ أَوْ تَهَلِّلِهِ هُوَ وَجْهُهُ وَوَجْهُ دُنْيَاهُ تَعْبِسُ
أَمْرَاضُهَا وَوَسَاوِسُهَا ، وَإِنَّمَا وَجْهُ ٱلإِنْسَانِ فِيْ قُطُوْبِهِ أَوْ تَهَلِّلِهِ هُوَ وَجْهُهُ وَوَجْهُ دُنْيَاهُ تَعْبِسُ
أَوْ تَبْتَسِمُ .

وَتَٱللهِ لَقَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِفَاحِ ٱلدُّنْيَا بِهَاذِهِ ٱلأَعْصَابِ ٱلْمَرِيْضَةِ ٱلْوَاهِنَةِ ؛ فَإِنَّ حِبَالَةَ ٱلصَّيْدِ - صَيْدِ ٱلْوَحْشِ - لَا تَكُوْنُ مِنْ خَيْطِ ٱلإِبْرَةِ . . . ! وَأَرَانِيْ أَصْبَحْتُ كَإِنْسَانٍ حَجَرِيِّ لَيْسَ فِيْ طَبِيْعَتِهِ ٱلاَلْتِوَاءُ إِلَىٰ يَمِيْنِ ٱلْحَيَاةِ وَيَسَارِهَا ؛ وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ مِنْ صَلَابَتِيْ أَنِّيْ ٱلْأَسَدُ ، وَلَلكِنِّيْ أَسَدٌ مِنْ حَجَرٍ ، لَا تَفْرِضُ قُوَّتُهُ ٱلْفِرَارَ مِنْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ !

قَالَ أَبُوْ مُحَمَّدِ: وَرَأَيْتُ نَفْسِيْ فِيْ هَلذَا ٱلْحِوَارِ كَٱلْمَيَّةِ ، لَا تُجِيْبُ وَلَا تَغْتَرِضُ وَلَا تَنْكِرُ ، وَكُنْتُ أَظُنُهَا تُرَاوِدُنِيْ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ أَوْ تَرُدُّنِيْ عَنْ غَوَايَتِيْ ؛ فَمَلأَنِيْ سُكُونُهَا جَزَعًا وَأَيْقَنْتُ أَنْ ٱلضَّلَاةَ فَثَقُلْتُ عَنْهَا وَرَأَيْتُنِيْ وَبَيْنَهَا ، وَأَنَّهُ أَخَذَ بِمَنَافِذِهَا ، فَأَرَدْتُ ٱلصَّلَاةَ فَثَقُلْتُ عَنْهَا وَرَأَيْتُنِيْ لَا أَصْلُحُ لَهَا ، بَلْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنِّيْ إِذَا قُمْتُ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا قُمْتُ لِأَنَهَ أَنِّ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ فَإِنَّمَا قُمْتُ لِأَنَهَزَّا بِٱلصَّلَاةِ !

وَجَعَلَ ٱلشَّيْطَانُ يَأْخُذُنِيْ عَنْ عَقْلِيْ وَيَرُدُّنِيْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُنِيْ وَيَرُدُّنِيْ ، حَتَّىٰ تَوَهَّمْتُ أَنِّيْ جُنِنْتُ ، وَكَأَنَّمَا كَانَ يُوِيْدُ ٱللَّعِيْنُ بَقِيَّةَ إِيْمَانِيْ يُجَاذِبُنِيْ فِيْهَا وَأُجَاذِبُهُ ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ مَسَّنِيْ خَبَالٌ وَأَلْقَيْتُ هَلِذِهِ ٱلْبَقِيَّةَ فِيْ يَدَيْهِ !

ثُمَّ أَفَقْتُ إِفَاقَةً سَرِيْعَةً ، فَرَأَيْتُ (ٱلْمُصْحَفَ) يَرْقُبُنِيْ مِنْ قَرِيْبِ(٢) ، فَعُذْتُ بِهِ وَعَطَفْتُ

<sup>(</sup>١) { ٱلرَّغِيْفُ يَمْلاً ٱلْبَطْنَ ، فَهَالَـٰا هُوَ ٱلْمُمْكِنُ ، وَلَـٰكِنَّ عَمَلَهُ فِيْ ٱلْبَاقِيَاتِ مُسْتَحِيْلٌ } .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلطَّبْعَةِ ٱلأُولَى: ﴿ يَرْقُبُنِي قَرِيبٌ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ يَرْقُبُنِي مِنْ قَرِيبٍ ﴾ .

عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: آمْنَعِ ٱلضَّرْبَةَ عَنْ قَلْبِيْ. بَيْدَ أَنِّيْ أَحْسَسْتُ أَنَّهُ خَصْمِيْ فِيْ مَوْقِفِيْ لَا ظَهِيْرِيْ؛ كَأَنِّيْ جَعَلْتُهُ مُصْحَفًا عِنْدَ زِنْدِيْقِ ، فَكَانَ كُلُّ إِيْمَانِيْ ٱلَّذِيْ بَقِيَ لِيْ فِيْ تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ أَنِّيْ ضَعُفْتُ عَنْ حَمْلِ ٱلْمُصْحَفِ كَمَا ثَقُلْتُ عَنِ ٱلصَّلَاةِ ، فَبَقِيَ ٱلطَّاهِرُ طَاهِرًا وَٱلنَّجِسُ نَجِسًا .

وَلَمْ تَكُنْ نَفْسِيْ فِيَّ وَلَا كُنْتُ فِيْهَا ؛ فَرَأَيْتُ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ وَجْهِ لَا أَدْرِيْ مَا هُوَ ، غَيْرَ أَنَّهُ هُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْقُوْلًا مِنْ تَخَالِيْطَ مَجْتُوْنِ تَرَكَهُ عَقْلُهُ مِنْ سَاعَةٍ ، بَقَايَا شُعُوْرٍ ضَعِيْفٍ ، وَبَقَابَا فَهْمٍ مَرِيْضٍ ، تَتَصَاغَرُ فِيْهِمَا ٱلدُّنْيَا ، وَيَتَحَاقَرُ بِهِمَا ٱلْعَقْلُ .

فَلَمَّا ٱنْتَهَيْتُ إِلَىٰ هَاذَا لَمْ أَعْقِلْ مَا عَمِلْتُ ، وَكَانَتِ ٱلْمُوْسَىٰ قَدْ أَصَابَتْ مِنْ يَدِيْ عِرْقًا نَاشِزًا مُثْتَبِرًا ، فَفَارَ ٱلدَّمُ وَٱنْفَجَرَ مِنْهُ مِثْلُ ٱلْيَنْبُوْعِ ضُرِبَ عَنْهُ ٱلصَّخْرُ فَٱنْشَقَ فَٱنْبَثَقَ .

وَتَحَقَّقْتُ حِيْنَتِكِ أَنَّهُ ٱلْمَوْتُ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ . . .

## \* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ رَاوِيْ ٱلْقِصَّةِ : وَتَجَهَّمَ وَجْهُ ٱلرَّجُلِ فَأَطْرَقَ وَسَكَتَ ، وَكَانَ عَلَىٰ وَجْهِهِ شَفَقٌ مُحْمَرٌ فَأَظْلَمَ بَغْتَةً عِنْدَمَا قَالَ : « فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ » .

وَٱرْتَجَّ ٱلْمَسْجِدُ بِصَيْحَةِ وَاحِدَةٍ : فَرَأَيْتَ مَاذَا ؟ رَأَيْتَ مَاذَا ؟

وَبَعَثَتِ الصَّيْحَةُ أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ وُجُوْهِ أَشْرَفَتْ مِنَ ٱلْمُصْحَفِ تَنْظُرُ إِلَيَّ كَالْحَاتِيَةِ ، وَكَانَ أَوْسَطُهَا كَٱلْقَمَرِ ٱلطَّالِعِ ، لَوْ تَمَثَّلَتْ آيَاتُ ٱلْجَنَّةِ كُلُّهَا وَجْهَا لَكَانَتْهُ فِيْ نَضْرَتِهِ وَبَشَاشَتِهِ . وَغَمْغَمَتِ ﴿ ٱلْوُجُوْهُ ٱلثَّلَاثَةُ ﴾ بِكلِمَاتٍ لَمْ أَسْمَعْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَـكِنَ نَظْرَهَا إِلَيَّ كَانَ يُؤدِّي لِيْ مَعَانِيْهَا ، وَكَأَنَّهَا تَقُولُ : « أَكَذَلِكَ ٱلْمُؤْمِنُ . . . ؟ » .

ثُمُّ غَابَتْ وَتَخَلَّتْ عَنِّيْ وَبَرَزَتْ ثَلَاثَةُ وُجُوْءٍ أُخْرَىٰ ، كَأَنَّهَا نَقَائِضُ ثِلْكَ ، وَأَعْوْذُ بِٱللهِ مِنْ أَوْسَطِهَا ، لَوْ تَمَثَّلَتْ آیَاتُ ٱلْجَحِیْمِ كُلُّهَا وَجْهَا لَكَانَتْهُ فِيْ نُكْرِهِ وَهَوْلِهِ ، وَخُیّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَلْوَجْهَ ٱلأَصْغَرَ مِنْهَا وَجْهُ سُوْرَةٍ مِنْ سُورِ ٱلْمُصْحَفِ ، فَفَكَّرْتُ ، فَوَقَعَ لِيْ مِمَّا قَامَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ ٱللَّعْنَةِ أَنَّهَا : ﴿ تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ . . . ﴾ . [١١١ سورة المسد/ الآية : ١] .

وَطَمَسَ ٱلظَّلَامُ هَـٰذِهِ ٱلرُّؤْيَا ، وَتَغَيَّمَتِ ٱلدُّنْيَا ، فَأَيْقَنْتُ أَنَّ آثَامِيْ قَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ ظُلْمَةً بَعْدَ ظُلْمَةٍ ، وَٱلْنَمَعَ شَيْءٌ أَحْمَرُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا ٱلدَّمُ يَتَخَايَلُ فِيْ عَيْنَيَّ كَأَنَّهُ شُعَلٌ تَتَلَوَّىٰ ، فَجَزِعْتُ أَشَدَّ ٱلْجَزَعِ ، وَحَسِبْتُهَا طَرَائِقَ مُمْنَدَّةً لِرُوْحِيْ تَذْهَبُ بِهَا إِلَىٰ ٱلْجَحِيْمِ .

وَمَاتَتْ كُلُّ خَوَاطِرِيْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا فِكْرَةً وَاحِدَةً بَقِيَتْ حَيَّةً تَأْكُلُ فِيْ قَلْبِيْ أَكْلَ ٱلنَّارِ ، وَهِيَ : « كَيْفَ تَجَرَّأْتُ فَوَضَعْتُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ٱللهِ حُمْقِيْ ؟ » .

## \* \* \*

وَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّ أُخْتِيْ قَدْ رَأَتْنِيْ أَتَشَخَّطُ فِيْ دَمِيْ فَصَاحَتْ ، وَجَاءَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ صَوْتِهَا ، وَكَانَ فِيْهِمْ طَبِيْبٌ ، فَبَعْدَ لأَي مَا ، ٱسْتَطَاعَ حَبْسَ ٱلدَّمِ ، وَٱحْتَالَ حِيْلَتَهُ حَتَّىٰ أَسَفَّ ٱلْجُرْحَ دَوَاءٌ وَضَمَّدَهُ ؛ فَجَعَلْتُ أَنُوْبُ نَفَسًا بَعْدَ نَفَسٍ ، وَرَاجَعْتُ قَلِيْلًا قَلِيْلًا . . .

ثُمَّ طَافَتِ ٱلْحَيَاةُ عَلَىٰ عَيْنَيَّ فَفَتَحْتُهُمَا ، فَإِذَا ٱلأَشْيَاءُ تَبْدُوْ لِيْ وَلَيْسَ فِيْهَا حَقَائِقُ وَلَا مَعَانٍ ، كَأَنَّهَا تَتَخَلَّقُ جَدِيْدَةً تَحْتَ بَصَرِيْ ، وَكَأَنَّهَا خَارِجَةٌ لِسَاعَتِهَا مِنْ يَدِ ٱللهِ !

وَتَمَاثَلْتُ شَيْئًا بَعْدَ سَاعَاتٍ ، فَأَحْسَسْتُ أَنَّ نَفْسِيْ قَدْ رَجَعَتْ إِلَيَّ سَاخِرَةً مِنِّيْ تَقُوْلُ : كَيْفَ رَأَيْتَ عَمَلَ ٱلْعَقْلِ أَيُهَا ٱلْعَاقِلُ ؟

وَبَدَأَتِ ٱلْحَيَاةُ تَتَجَدَّدُ ، فَأَفْسَمْتُ بَيْنِيْ وبَيْنَ نَفْسِيْ أَنْ أُجَدِّدَ إِيْمَانِيْ بِاللهِ . وَلَمْ أَكَدُ أَفْعَلُ حَتَّىٰ أَخْسَسْتُ كَأَنَّ قُوَّةَ ٱلْوُجُوْدِ كُلَّهَا مُسْتَقِرَّةٌ فِيْ رُوْحِيْ ، وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنِّيْ أَنَا وَحُدِيْ ٱلْقَوِيُّ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْأَرْضِ قُوَّةَ جِبَالِهَا وَصُخُوْرِهَا ، عَلَىٰ حِيْنَ كَانَ جِسْمِيْ مُمَدَّدًا كَٱلْمَيِّتِ لَا يَتَمَاسَكُ مِنَ ٱلضَّعْفِ !

فَأَيْقَنْتُ حِيْنَتِلٍ مَا لَمْ أَعْرِفْهُ قَطُّ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ قَطُّ فِي ٱلْحَيَاةِ وَلَمْ يَأْتِنِيْ بِهِ عِلْمٌ وَلَا فِكُرٌ : أَيْقَنْتُ أَنَّهَا مُعْجِزَةُ ٱلإِيْمَانِ ٱلْجَدِيْدِ ٱلْغَضِّ ، ٱلْمُتَّصِلِ بِٱللهِ لِتَوِّهِ كَإِيْمَانِ ٱلأَنْبِيَاءِ دُوْنَ أَنْ تَلْمَسَهُ شَهْوَةٌ ، أَوْ تَعْتَرِضَهُ خَاطِرَةٌ ، أَوْ تُكَدِّرَهُ ذَرَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فِكْرٍ أَرْضِيٍّ دَنِسٍ .

# \* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : ثُمَّ جَلَسَ ٱلْمُتَحَدِّثُ ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ فِيْ آخِرِ كَلَامِهِ كَأَنَّمَا غَادَرُوا ٱلدُّنْيَا سَاعَةً ، وَرَجَعُوْا إِلَيْهَا عَلَىٰ مِثْلِ حَالَتِهِ وَمِثْلِ إِيْمَانِهِ ؛ فَسَكَتَ ٱلإِمَامُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، لِيَدَعَ كُلَّ نَفْسٍ تُكَلِّمُ صَاحِبَهَا .



قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع : وَأَطْرَقَ ٱلنَّاسُ قَلِيْلًا بَعْدَ خَبَرِ (أَبِي مُحَمَّدِ ٱلْبَصْرِيُ) ؛ إِذْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمْ قَدْ جَمَعَ بَالَهُ لِمَا سَمِعَ ، وَأَخَذَ يَخدِسُ فِيْ نَفْسِهِ وَيُرَاجِعُهَا ٱلرَّأْيَ ، وَكَانَ ٱلْمَجْلِسُ ' قَدِ ٱمْتَذَّ بِنَا مُنْذُ ٱلْعَصْرِ وَمَا يَكَادُ ٱلنَّهَارُ يُشْعِرُنَا بِإِدْبَارِهِ ، حَتَّىٰ ٱعْتَرَضَتْ فِيْ شَمْسِهِ ٱلْغُبْرَةُ ٱلَّتِيْ قَعْتَرِيْهَا إِذْ دَنَتْ أَنْ تَغْرُبَ . وَكَانَ إِلَىٰ يَسَارِيْ فَتَى رَيَّانُ ٱلشَّبَابِ ، حَسَنُ ٱلصُّورَةِ ، وَضِيْءٌ مُشْرِقٌ ، لَهُ هَيْأَةٌ وَسَمْتٌ ، أَقْبَلَ عَلَىٰ ٱلأَيَّامِ ، وَأَقْبَلَتِ ٱلأَيَّامُ عَلَىٰهِ .

فَسَمِعَنِيْ أَطِنُّ عَلَىٰ أَذُنِ (مُجَاهِدٍ ٱلأَزْدِيِّ) ؛ وَكُنْتُ أَعْرِفُهُ شَاعِرًا فِيْ كَلَامِهِ وَشَاعِرًا فِيْ قَلْبِهِ ؛ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَا مُجَاهِدُ إِلَّا مِثْلُ صَبْرِ ٱلْمُحِبِّ دَنَا لَهُ ٱلْمَوْعِدُ ؛ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلشَّمْسِ إِلَّا مِثْلُ مَا تَتَلَقَّفُ صَاحِبَتُهُ ، تَأْخُذُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَغَلَائِلَهَا ، وَلَـٰكِنْ بَعْدَ أَنْ تُسْقِطَهَا مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا ، لِتَرَىٰ جَمَالَ جِسْمِهَا هُنَا وَهُنَا !

فَٱهْتَزَّ ٱلْفَتَىٰ لِهَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ، وَسَالَتِ ٱلرِّقَّةُ فِيْ أَعْطَافِهِ ، وَقَالَ : يَا عَمُّ ! أَمَا تَرَىٰ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلنَّهَارِ كَأَنَّهُ وَجْهُ بَاكٍ مَسَحَ دُمُوْعَهُ وَلَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا كَابَةُ ٱلزَّمَنِ . . . ؟

قُلْتُ : كَأَنَّ لَكَ خَبَرًا يَا فَتَىٰ ، فَإِنْ كَانَ شَأْنُكَ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ فَقُصَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَّلْنَا بِهِ سَائِرَ ٱلْوَقْتِ إِلَىٰ أَنْ تَجِبَ ٱلشَّمْسُ ، وَلَعَلَّكَ طَائِرٌ بِنَا طَيْرَةً فَوْقَ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ : فَمَهُ ؟

قُلْتُ : تَقُوْمُ فَتَتَكَلَّمُ ، فَإِنِّي أَرَىٰ لَكَ لِسَانًا وَبَيَانًا .

قَالَ : أَوَ يَحْسُنُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ عَنْ صَرْعَةِ ٱلْحُبِّ وَصَرِيْعِهِ ، وَعَاشِقَةٍ وَعَاشِقٍ ؟ فَبَادَرَ مُجَاهِدٌ فَقَالَ : وَيْحَكَ يَا فَتَىٰ ! لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ؛ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ لَيُصَلِّيْ بَيْنَ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٩٩ ، ٢٤ صفر سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٧ مايو/أيار ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٨٤٧ - ٨٤٧ .

يَدَيْ ٱللهِ وَكِتَابُ سَيَّتَاتِهِ فِيْ عُنْقِهِ مَنْشُوْرٌ مَقْرُوءٌ . وَهَلْ أَوْقَاتُ ٱلصَّلَاةِ إِلَّا سَاعَاتٌ قَلْبِيَةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنَ ٱلرَّمَنِ ، تَأْتِيْ ٱلسَّاعَةُ مِمَّا قَبْلُهَا كَمَا تَأْتِيْ تَوْبَةُ ٱلْقَلْبِ مِمَّا عَمِلَ ٱلْجِسْمُ ؟ إِنَّمَا يَتَلَقَىٰ ٱلْمَسْجِدُ مَنْ يَدْخُلُهُ لِسَاعَتِهِ ٱلنَّيْ يَدْخُلُهُ فِيْهَا ، وَلَوْ أَنَّهُ حَاسَبَهُ عَنْ أَمْسِ وَأَوَّلَ مِنْهُ وَمَا خَلَا مِنْ قَبْلُ ، لَطَرَدَهُ مِنَ ٱلْعَتَبَةِ ! إِنَّ ٱلْمَسْجِدَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا يَقُولُ لِدَاخِلِهِ : ٱدْخُلْ فِيْ زَمَنِيْ وَدَعْ مِنْ قَبْلُ ، لَطَرَدَهُ مِنَ ٱلْعَتَبَةِ ! إِنَّ ٱلْمَسْجِدَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا يَقُولُ لِدَاخِلِهِ : ٱدْخُلْ فِيْ زَمَنِيْ وَدَعْ وَمَا خَلَا ، وَتَعَالَ إِلَيَّ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلأَرْضِيُّ ، لِتَتَحَقَّقَ أَنَّ فِيْكَ حَاسَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، وَجِعْنِيْ زَمَنِيْ وَوَعْرِكَ ، لِيَشْعُرَا سَاعَةً ٱنَهُمَا فِيَّ لَا فِيْكَ (١) . وَلَسْنَا ٱلآنَ يَا بُنِيَّ فِيْ مُتَحَدَّبُ كَنَدِيِّ لِقَلْمِ يَتَطَارَحُونَ فِيْهِ أَخْبَارَهُمْ ، بَلْ نَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ عِلْمٍ تَكَلَّمَتْ فِيْهِ رَقَبَةُ هَاذَا وَرَقَبَةُ هَاذَا لَوَ اللّهَ مَا أَنْ يَكُونَ فَيْهِ أَنْ يَعْفِرُ وَلَيْ اللّهُ مَا عَنِ ٱلصَّعُودِ إِلَىٰ ٱلْقَمْرِ وَٱلْقَبْضِ مِنْ هُنَاكَ عَلَىٰ ٱلْبُرْقِ !

\* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : فَٱنْتَهُضَ ٱلْفَتَىٰ ، وَرَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَتَنَهَّدُ كَأَنَّمَا ٱنْصَدَعَتْ كَبِدُهُ : فَقُلْتُ : مَا بَالُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ شَبَابِينِ قَدْ مَرَّ عَلَيَّ ٱلسَّاعَةَ فَنَسَمْتُ مِنْهُ فِيْ بَرْدَةِ هَاذَا ٱلْفَتَىٰ ، ثُمَّ فَقَدْتُهُ فَقَدْتُهُ فَقَدْ أَنْ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْنُ مِنْ إِحْسَاسِيْ بِأَنِّيْ شَيْخٌ ، حُزْنَ مَنْ هَمَّ أَنْ فَقُدُا ثَانِيًا فَهَرِمْتُ هَرَمًا ثَانِيًا ، وَجَاءَنِيْ ٱلْمُؤْنُ مِنْ إِحْسَاسِيْ بِأَنِّيْ شَيْخٌ ، حُزْنَ مَنْ هَمَّ أَنْ يَدْخُلَ بَابَ حَبِيْبِ ثُمَّ رُدً . . . !

وَتَحَدَّثَ ٱلْفَتَىٰ ، فَإِذَا هُوَ يُدِيْرُ بَيْنَ فَكَّيْهِ لِسَانَ شَاعِرٍ عَظِيْمٍ ، يَتَكَلَّمُ كَلَامَهُ بِنَفْسَيْنِ : إِحْدَاهُمَا بَشَرِيَّةٌ تَصْنَعُ ٱلْمَعْنَىٰ وَٱللَّفْظَ ، وَٱلأُخْرَىٰ عُلْوِيَّةٌ تُلْقِيْ فِيْهَا ٱلنَّارَ وَٱلنُّوْرَ .

قَالَ : إِنَّ لِيْ قِصَّةً أَيُّهَا ٱلشَّيْخُ ، لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِيْ دُفِنَتْ فِيْهِ مَعَانِيْهَا ؛ وَقَدْ تَأْتِيْ ٱلْقِصَّةُ مِنْ أَخْبَارِ ٱلْقَلْبِ مُفْعَمَةً بِٱلآلَامِ وَٱلأَخْزَانِ ، لَا يُرَادُ بِآلَامِهَا وَأَخْزَانِهَا إِلَّا إِيْجَادُ أَخْلَاقٍ لِلْقَلْبِ يَعِيْشُ بِهَا وَيَتَبَدَّلُ . وَٱلَّذِيْ فُدِّرَ عَلَيْهِ ٱلْحُبُّ لَا يَكُونُ قَدْ أَحَبَّ غَيْرَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْلَاقٍ لِلْقَلْبِ يَعِيْشُ بِهَا وَيَتَبَدَّلُ . وَٱلَّذِيْ فُدِّرَ عَلَيْهِ ٱلْحُبُّ لَا يَكُونُ قَدْ أَحَبَّ غَيْرَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ قَدْ أَحَبَّ غَيْرَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ قَدْ تَعَلَّمَ كَيْفَ يَنْسَى نَفْسَهُ فِيْ غَيْرِهِ ، وَهَاذِهِ كَمَا هِيَ أَعْلَىٰ دَرَجَاتِ ٱلْحُبُّ ؛ فَهِيَ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ ٱلإِحْسَانِ .

 <sup>(</sup>١) { سَتَأْتِيْ فَلْسَفَةُ ٱلْمَسْجِدِ فِيْ مَقَالَاتٍ أُخْرَىٰ مِمَّا يَجْمَعُ هَاذَا ٱلْكِتَابُ ، وَٱنْظُرْ مَقَالَةَ : « ٱللهُ أَكْبَرَ » } .

وَمَتَىٰ صَدَقَ ٱلْمَرْءُ فِي حُبِّهِ كَانَتْ فِكْرَتُهُ فِكْرَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا فِكْرَةٌ وَٱلأُخْرَىٰ عَقِيْدَةٌ تَجْعَلُ هَاذِهِ ٱلْفِكْرَةَ ثَابِتَةً لَا تَتَغَيَّرُ ؛ وَهَالِهِ كَمَا هِيَ طَبِيْعَةُ ٱلصُّبِ فَهِيَ طَبِيْعَةُ ٱلدِّيْنِ .

وَلَا شَيْءَ فِيْ ٱلدُّنْيَا غَيْرُ ٱلْحُبِّ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْقُلَ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا نَارًا صَغِيْرَةً وَجَنَّةً صَغِيْرَةً ، بِقَدْرِ مَا يَكْفِيْ عَذَابَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نَعِيْمَهَا ! وَهَـٰذِهِ حَالَةٌ فَوْقَ ٱلْبَشَرِيَّةِ .

وَٱلْفَضَائِلُ عَامَّتُهَا تَعْمَلُ فِيْ نَقْلِ ٱلإِنْسَانِ مِنْ حَيْوَانِيَّتِهِ ، وَقَدْ لَا تَنْقُلُ إِلَّا أَقَلَّهُ وَيَبْقَىٰ فِيْ ٱلْمَحْيُوانِيَّةِ أَكْثُرُهُ ؛ وَلَـٰكِنَّ ٱلْحُبَّ ٱلصَّادِقَ يَقْتَلِعُ ٱلإِنْسَانَ مِنْ حَيْوَانِيَّتِهِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، بَيْدَ أَنَّهُ لَا يَكُوْنُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا قَتَلَهُ بِآلَامِهِ ؛ فَهُوَ كَأَعْلَىٰ ٱلنَّسُكِ وَٱلْعِبَادَةِ .

كَانَ مِنْ خَبَرِيْ أَنِّيْ دُعِيْتُ يَوْمًا إِلَىٰ مَا يُدْعَىٰ لِمِثْلِهِ ٱلشَّبَابُ فِيْ مَجْلِسِ غِنَاءِ وَشَرَابِ.

يَا لَهُ مِنْ مَجْلِسٍ! وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَنَ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَكَمَا

فَوْقَهَا ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ٢٦]، وَٱلْبَعُوْضَةُ فَيْ قِصَّتِيْ أَنَا كَانَتِ ٱمْرَأَةً نَصْرَائِيَّةً . . . قَيْنَةَ
فُلَانِ ٱلْمُغْنِيَةُ ٱلْعَاذِقَةَ ٱلْمُحْسِنَةَ ٱلْمُتَادِّبَةَ ، تَحْفَظُ ٱلْخَبَرَ وَتَرْوِيْ ٱلشَّعْرَ ، وَتَتَكَلَّمُ بِأَلْفَاظِ فِيْهَا

حَلَاوَةُ وَجْهِهَا ، وَتَخُلُقُ ٱلنُّكْتَةَ إِذَا شَاءَتْ خَلْقَ ٱلزَّهْرَةِ ٱلْمُتَفَتِّحَةِ عَلَيْهَا سَقِيْطُ ٱلنَّذَىٰ ؛ وَتَجِدُّ
عِلْا وَشَهْوَةً تُضَاعِفُ بِهِمَا مَنْ تُحَدِّثُهُ فِيْ

سُهَوَاتِهِ وَعَقْلِهِ!

وَسَتَجْرِيْ فِيْ قِصَّتِهَا أَلْفَاظُ ٱلْفِصَّةِ نَفْسِهَا ، لَا أَتَأَثَّمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَتَذَمَّمُ ؛ فَقَدْ ذَكَرَ ٱللهُ ٱلْخَمْرَ بِلَفْظِ ٱلْخَمْرِ وَلَمْ يَقُلْ : « ٱلْمَاءَ ٱلَّذِيْ فِيْهِ ٱلسُّكْرُ » ، وَوَصَفَ ٱلشَّيْطَانَ وَلَمْ يَقُلْ : « ٱلْمَلَكَ ٱلَّذِيْ عَمِلَ عَمَلَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْحَسْنَاءِ فِيْ تَكَبُّرِهَا » ، وَذَكَرَ ٱلأَصْنَامَ بِأَنَّهَا ٱلأَصْنَامُ ، وَلَمْ الْمَرْأَةِ قِيْ تَكَبُّرِهَا » ، وَذَكَرَ ٱلأَصْنَامَ بِأَنَّهَا ٱلأَصْنَامُ ، وَلَمْ يُسَمِّهَا : « حَامِلَةَ ٱلسَّمَاءِ ٱلَّتِيْ يَصْنَعُهَا ٱلإِنْسَانُ بِيَدَيْهِ » وَحِكَايَةُ مَا بَيْنَ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ هِيَ كَلَامٌ يُقَبِّلُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَلْتَزِمُ وَيَتَعَانَقُ !

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : فَتَبَسَّمَ إِمَامُنَا وَنَظَرَتْ عَيْنَاهُ تَسْأَلَانِ سُؤَالًا . أَمَّا مُجَاهِدٌ ٱلأَزْدِيُّ فَكَانَ مِنْ هِزَّةِ ٱلطَّرَبِ كَأَنَّهُ عَلَىٰ قَتَبِ بَعِيْرٍ ، وَقَالَ : للهِ دَرُّهُ فَتَى ، إِنَّ هَـٰذَا لَبَيَانٌ كَحِيْلُ ٱلْعَيْنِ . . .

ثُمَّ قَالَ ٱلْفَتَىٰ : وَذَهَبْتُ إِلَىٰ ٱلْمَجْلِسِ وَقَدْ جَعَلَتْهُ هَاذِهِ ٱلْمُغَنِّيَةُ مِنْ حَوَاشِيْهِ وَأَطْرَافِهِ كَأَنَّهُ تَفْسِيْرٌ لَهَا هِيَ . أَمَّا هِيَ فَجَعَلَتْ نَفْسَهَا تَفْسِيْرًا لِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ : « ٱللَّذَّهُ . . . . » . قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَطَرِبَ مُجَاهِدٌ طَرَبًا شَدِيْدًا وَسَمِعْتُهُ يُخَافِتُ بِصَوْتِهِ يَقُوْلُ : « للهِ دَرُّهَا ٱمْرَأَةً ؛ هَلَذِهِ ، هَلَذِهِ عَدُوَّةُ ٱلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ !» .

ثُمَّ قَالَ ٱلْفَتَىٰ : وَتَطَرَّبَ جَمَاعَةُ أَهْلِ ٱلْمَجْلِسِ إِلَىٰ ٱلشُّرْبِ ، وَمَا ذُقْتُ خَمْرًا قَطُّ ، وَلَنْ أَذُوقَهَا وَلَوِ آنْفَطَعَ ٱلْغَيْثُ وَلَمْ تُمْطِرِ ٱلسَّمَاءُ إِلَّا خَمْرًا ؛ فَإِنِّي مُذْ كُنْتُ بَافِعًا رَأَيْتُ أَبِيْ يَشْرَبُهَا ، وَكَانَتْ أَمِّيْ تَلُومُهُ فِيْهَا وَتَشْتَدُ فِيْ تَعْنِيْهِ خَمْرًا ؛ فَإِنِّي مُذْ كُنْتُ بَافِعًا رَأَيْتُ أَبِيْ يَشْرَبُهَا ، وَكَانَتْ أَمِّيْ تَلُومُهُ فِيْهَا وَتَشْتَدُ فِيْ تَعْنِيْهِ وَتَخْتَدِمُ ، وَكَانَا يَتَشَاحَنَانِ فَيَنَالُهَا بِالأَذَىٰ وَيَنْدَرِئُ عَلَيْهَا بِالسَّبِ وَفُحْشِ ٱلْقَوْلِ ، وَسَكِرَ مَرَّةً وَعَلَبُهُ ٱلسُّكُورُ حَتَّىٰ فَارَتْ أَحْشَاوُهُ ، فَذَرَعَهُ ٱللَّقَيْءُ فَتَوهَمْمَنِيْ وِعَاءً ، وَجَاءَ إِلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ وَعَلَبُهُ ٱلسُّكُورُ حَتَّىٰ فَارَتْ أَحْشَاوُهُ ، فَذَرَعَهُ ٱلْقَيْءُ فَتَوهَمْمَنِي وِعَاءً ، وَجَاءَ إِلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ وَعَلَبُهُ ٱلسُّكُورُ حَتَّىٰ فَارَتْ أَخْتَى اَفْوَعَ جَوْفَهُ ؛ وَثَارَتْ أُمِّيْ لِيَنْزِعَهُ وَأَنْشَأَتْ تُعَالِجُهُ عَنِي فَالْمَارَعَ جُنُونُهُ وَعَقْلُهَا حَتَىٰ كَفَأَتُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ كَالْإِنَاءِ ؛ فَالْتَوَىٰ كَالْحَيْقِ بَطْنَا لِظَهْرٍ ، وَتَعْرَفُهُ وَعَقْلُهَا حَتَىٰ كَفَأَتُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ كَالْإِنَاءِ ؛ فَالْتَوَىٰ كَالْحَيْقِ بَطْنَا لِظَهْرٍ ، وَأَنْتَالَمْ وَعَقْلُهُ فِي الْفَوْرُهِ وَيْ الْمَالِعُ الْمُولِعِ الْفَيْوِ الْمَ تَوْمُ مَنْ الشَّحِيْنِ فَتَعْلُمُ اللَّهُ وَيَ الْمُرْبَةِ فِيْ الْفَعْلُمُ عَلَىٰ الْمُولِعِ الْمَاسَلُ مَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَمَ تَمُتُ مِنَ ٱلشَّعْمِ فَى الشَّعْرَاهِ فَيْ الْفَوْرُهِ وَيْ الْمُولِعُ الْمَالِكُ مِنْ الشَّورَةِ فِي بَطْنَا إِلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولِعُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُولُ الْمُعَالَى اللَّومُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمَالُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُعَلِي الللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُشَالُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُولُولُهُ اللْمُولُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ا

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَأَطْرَقَ ٱلْفَتَىٰ هُنَيْهَةً وَأَطْرَقَ ٱلنَّاسُ مَعَهُ ؛ فَرَفَعَ مُجَاهِدٌ صَوْتَهُ وَقَالَ : رَحِمَهَا ٱللهُ ! فَقَالَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا : رَحِمَهَا ٱللهُ !

ثُمَّ قَالَ ٱلْفَتَىٰ : وَكَانَ عَامَّةُ مَنْ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ يَعْرِفُوْنَ ذَلِكَ مِنِّيْ ، وَيَعْرِفُونَ أَنَّهُ لَوْ سَاغَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَشْرَبَ دَمَ أُمِّهِ مَا شَرِبْتُ أَنَا ٱلْخَمْرَ . فَقَالُوا لِلْمُغَنِّيَةِ : إِنَّ هَاذَا لَا يَدْخُلُ فِيْ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَشْرَبُ عَلَىٰ فِيْ دِيْوَانِنَا (٢٠) . فَنَظَرَتْ إِلَيْ ، وَهَرَبْتُ أَنَا مِنْ نَظْرَتِهَا بِإِطْرَاقَةٍ ؛ ثُمَّ قَالَتْ : تَشْرَبُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) هِيَ مَا يُعْجَنُ فِيْهِ ٱلْعَجِيْنُ وَتُغْسَلُ فِيْهِ ٱلنَّيَاكِ ، وَقَدْ يُؤضَعُ فِيْهَا ٱلْمَاءُ لِيُتَوَضَّاً مِنْهُ ، وَتَتَّخَذُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ خَزْفِ أَوْ غَيْرِهِمَا .

 <sup>(</sup>٢) تَغْبِيْرٌ قَدِيْمٌ كَانُوا يُرِيْدُونَ بِهِ ٱلشُّرْبَ ، كَأَنَّهُ دِيْوَانُ مَلِكِ .

وَجْهِيْ ؟ فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ وَجْهَكِ يَقُوْلُ لِيْ : لَا تَشْرَبْ . . . فَتَضَاحَكَتْ وَقَالَتْ : أَهُوَ يَقُوْلُ لَكَ غَيْرَ مَا يَقُوْلُ لِهَا وُلَاءِ ؟ فَهَرَبْتُ مِنْ كَلَامِهَا بِإِطْرَاقَةٍ أُخْرَىٰ ، وَوَصَلَتْ ٱلإِطْرَاقَتَانِ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَلْبِهَا ؛ وَتَنَبَّهَ فِيْهَا مِثْلُ حُنُو ٱلأُمَّ عَلَىٰ طِفْلِهَا إِذَا آذَتْهُ بِلِسَانِهَا فَأَطْرَقَ سَاكِتًا يَشْكُوْهَا إِلَىٰ قَلْبِهَا !

وَٱلْتَفَتَتْ لِمَنْ حَضَرَ وَقَالَتْ لَهُمْ : لَسْتُ أَطِيْبُ لَكُمْ وَلَا تَنْتَفِعُوْنَ بِيْ إِلَّا أَنْ تَشْرَبُوا لِيْ وَلَهُ وَلِأَنْفُسِكُمْ ، وَٱنْحَطَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّاقِيْ ، فَشَرِبُوا أَرْطَالًا وَأَرْطَالًا ، وَهِيَ بَيْنَ ذَلِكَ تُغَنَّيْهِمْ وَقَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ وَخَلَا وَجْهُهَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِيْ وَإِنَّمَا تُخَالِسُنِيْ ٱلنَّظْرَةَ بَعْدَ ٱلنَّظْرَةِ .

فَوَسُوسَ لِيْ شَيْطَانِيْ أَنْ تَشَدَّدْ مَعَ هَاذِهِ بِمِثْلِ عَزْمَتِكَ مَعَ ٱلْخَمْرِ ، { فَإِنَّمَا هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ } . وَلَاكِنِّيْ كُنْتُ أُحِدُ ٱلنَّظَرَ إِلَيْهَا ، فَمَرَّةً أُوَامِقُهَا نَظْرَةَ ٱلْمُحِبِّ لِلْحَبِيْبِ ، { وَمَرَّةً أُوَامِقُهَا نَظْرَةَ ٱلْمُحِبِّ لِلْحَبِيْبِ ، { وَمَرَّةً أُوَامِقُهَا نَظْرَةً لَا يُنَظَرُ إِلَى اللَّهُ وَكَأَنِّيْ بِذَلِكَ كُنْتُ آخُذُهَا وَأَدَعُهَا ، وَأَصِلُهَا وَأَهْجُرُهَا . أُغْضِيْ عَنْهَا بِنَظْرُ إِلَى هَلْكُذَا ؟ وَلَلْكِنَّ هَيْأَةً وَجْهِهَا جَعَلَتِ ٱلْمَعْنَىٰ : لَا تَنْظُرُ إِلَى هَلْكُذَا ؟ وَلَلْكِنَّ هَيْأَةً وَجْهِهَا جَعَلَتِ ٱلْمَعْنَىٰ : لا تَنْظُرُ إِلَى إِلَّا هَاكُذَا . . . !

وَأَسْرَعَ ٱلشَّرَابُ فِي ٱلْقَوْمِ وَأَفْرَطَ عَلَيْهِمُ ٱلسُّكُرُ ؛ فَبَقِيَتْ لِيْ وَحْدِيْ وَبَقِيْتُ لَهَا وَحْدَهَا ؛ ثُمَّ تَنَاوَلَتْ عُوْدَهَا وَضَمَّتْهُ إِلَيْهَا ضَمَّا شَدِيْدًا أَكْثَرَ مِنَ ٱلضَّمِّ . . . وَأَلْمَسَتْهُ صَدْرَهَا وَنَهْدَيْهَا ، ثُمَّ رَنَتْ إِلَيَّ بِمَعْنَى ، فَمَا شَكَكْتُ أَنَّهَا ضَمَّةٌ لِيْ أَنَا وَٱلْعُوْدِ ؛ ثُمَّ غَنَتْ هَلذَا ٱلصَّوْتَ [من الطويل] :

أَلَا قَالَهُ اللهُ اللهُ الْحَمَامَةَ غُدُوةً فَدُوةً فَمَا سَكَتَتْ حَتَّى أُونِتُ لِصَوْتِهَا

عَلَىٰ ٱلْغُصْنِ ؛ مَاذَا هَيَّجَتْ حِيْنَ غَنَّتِ ؟ وَقُلْتُ : تُرَىٰ هَلـٰذِيْ ٱلْحَمَـامَـةُ جُنَّتِ ؟

وَمَا وَجُدُ أَعْرَابِيَّةٍ قَدْفَت بِهَا إِذَا ذَكَدَ مَا وَجُدُ أَعْرَابِيَّةٍ قَدْفَت بِهَا إِذَا ذَكَدرَت مَداءَ الْعِضَداهِ وَطِيْبَهُ مِنْ أَنْدِين بِسَأَكْثُرَ مِنِّيْ لَدُوْعَةً ، غَيْدرَ أَنْدِين

وَغَنَّتُهُ غِنَاءً مِنْ قَلْبٍ يَئِنُّ ، وَصَدْرٍ يَتَنَهَّدُ

صُرُوفُ ٱلنَّوَىٰ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَكُ ظَنَّتِ . . . وَبَرْدَ ٱلْحِمَىٰ مِنْ بَطْنِ خَبْتٍ ، أَرَنَّتِ . . . أُجَمْجِهُ أَحْشَاتِنيْ عَلَىٰ مَا أَجَنَّتِ ! وَكَانَتْ تَرْتَفِعُ ، وَأَحْشَاءٍ لَا تُخْفِيْ مَا أَجَنَّتْ ؛ وَكَانَتْ تَرْتَفِعُ

بِٱلصَّوْتِ ثُمَّ كَأَنَّمَا يَهْمِي ٱلدَّمْعُ عَلَىٰ صَوْتِهَا ، فَيَرْتَعِشُ وَيَنَزَّلُ قَلِيْلًا فَلِيْلًا حَتَّىٰ يَئِنَّ أَنِيْنَ ٱلْبَاكِيَةِ ، ثُمَّ يَعْتَلِجُ فِيْ صَدْرِهَا مَعَ ٱلْحُبِّ ، فَيَتَرَدَّدُ عَالِيًا وَنَازِلًا ، ثُمَّ يَرْفَضُ ٱلْكَلَامُ فِيْ آخِرِهِ دُمُوْعًا تَجْرِيْ .

str str

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : فَنَظَرَ إِلَيَّ مُجَاهِدٌ وَقَالَ : عَدُوَّةُ ٱلْجَنَّةِ وَٱللهِ هَـٰذِهِ يَا أَبَا مُحَمَّدِ ، لَا تَقْبَلُ ٱلْجَنَّةُ مَنْ يَكُوْنُ مَعَهَا . تَقُوْلُ لَهُ : كُنْتَ مَعَ عَدُوَّتِيْ !

ثُمَّ قَالَ ٱلْفَتَىٰ : وَكَانَ ٱلْقَوْمُ قَدِ ٱنْتَشَوْا ، فَأَعْتَرَاهُمْ نِصْفُ ٱلنَّوْمِ وَبَقِيَ نِصْفُ ٱلْيَقَطَةِ فِيْ حَوَاسُهِمْ ، فَكُلُّ مَا رَأُوهُ مِنَّا رَأُوهُ كَأَحْلَامٍ لَا وُجُوْدَ لَهَا إِلَّا خَلْفَ أَجْفَانِهِمْ ٱلْمُثْقَلَةِ سُكْرًا وَنُعَاسًا . وَوَثَبَتِ ٱلْمُغْنَيَةُ فَجَاءَتْ إِلَىٰ جَانِبِيْ وَٱلْتَصَقَتْ بِيْ ، وَأَسْرَعَ ٱلشَّيْطَانُ فَوَسُوسَ لِيْ : أَنِ ٱحْذَرْ فَإِنَّكَ رَجُلُ صِدْقٍ ، وَإِذَا صَدَقْتَ فِيْ ٱلْخَمْرِ فَلَا تَكْذِبَنَ فِيْ هَاذِهِ ، وَلَيْنُ مَسَسْتَهَا إِنَّهَا لَضَيَاعُكَ آخِرَ ٱلدَّهْرِ !

فَعَجِبْتُ أَشَدً ٱلْعَجَبِ أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانِيْ أَسْلَمَ وَأُعِنْتُ عَلَيْهِ كَمَا أُعِيْنُ ٱلأَنْبِيَاءُ عَلَىٰ شَيْاطِيْنِهِمْ . وَلَكِنَّ ٱللَّعِيْنَ مَضَىٰ يَصُدُّنِيْ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ دُوْنَ مَعَانِيْهَا ، وَكَانَ مِنَيْ كَٱلَّذِيْ يُدْنِيْ شَيْاطِيْنِهِمْ . وَلَكِنَّ ٱللَّعِيْنَ مَضَىٰ يَصُدُّنِيْ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ دُوْنَ مَعَانِيْهَا ، وَكَانَ مِنَيْ كَٱلَّذِيْ يُدُنِيْ ٱلْمَاءَ مِنْ عَيْنَيْ ٱلْقَتِيْلِ ٱلْمُتَلَهِّبِ جَوْفُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ دَائِمًا فَوْتَ فَمِهِ ، وَلَقَدْ كُنْتُ مِنَ ٱلْفُحُولَةِ بِحَيْثُ يَبْدُو لِيْ مِنْ شِدَةِ ٱلْفَوْرَةِ فِيْ دَمِيْ وَشَبَابِيْ أَنِي (١) أَجْمَعُ فِيْ جِسْمِيْ رِجَالًا عِدَّةً ، وَلَكِنْ ضَرَبَنِيْ ٱلشَّيْطَانُ بِٱلْخَجَلِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكُونَ رَجُلًا مَعَ هَلِذِهِ ٱلْمَرْأَةِ .

وَعَجِبَتْ هِيَ لِذَلِكَ وَمَا أَسْرَعَ مَا نَطَقَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَىٰ لِسَانِهَا بِٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ . . . !

فَقَالَتْ : لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ مَا لَمْ أُحِبَّ أَحَدًا ، وَأَحْبَبْتُ خَجَلَكَ أَكْثَرَ مِنْكَ ، فَمَا يَسُرُّنِيْ أَنْ تَأْثَمَ فِيَّ فَتَدْخُلَ ٱلنَّارَ بِحُبِّيْ ، وَلَوْ أَنَّكَ ٱبْتَعْتَنِيْ مِنْ مَوْلَايَ ؟ فَقُلْتُ : بِكَمِ ٱشْتَرَاكِ ؟ قَالَتْ : بِأَلْفِ دِيْنَارٍ ! قُلْتُ : وَأَيْنَ هِيَ مِئِّيْ وَأَنَا لَوْ بِعْتُ نَفْسِيْ مَا حَصَلَتْ لِيْ ؟

فَتَمَّمَ ٱلشَّيْطَانُ مَوْعِظَتَهُ ، وَقَالَتْ ﴿ وَأَشَارَتْ إِلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ : إِنَّ قَلْبِيْ ﴿ هَاذَا ﴾ قَبِلَكَ غَنِيًا كُنْتَ أَوْ فَقِيْرًا ، وَأَحَسَّ بِكَ وَحْدَكَ حُبَّ ٱلْعَذْرَاءِ أَوَّلَ مَا تُحِبُّ ، وَأَنَا ـ كَمَا تَرَانِيْ ـ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: « أَنْ » بَدَلَّا مِنْ: « أَنِّي » .

أَعِيْشُ فِيْ ٱلسَّيِّنَاتِ كَٱلْمُكْرَهَةِ عَلَيْهَا ، فَسَأَعْمَلُ عَلَىٰ أَنْ تَكُوْنَ أَنْتَ حَسَنَتِيْ عِنْدَ ٱللهِ ، أَذْهَبُ إِلَيْهِ حَامِلَةً فِيْ قَلْبِيْ حُبِّيْ إِيَّاكَ وَعِفَّتِيْ عَنْكَ ، وَلَئِنْ كَانَتْ عِفَّةُ مَنْ لَا يَشْتَهِيْ وَلَا يَجِدُ تُعَدُّ وَهِنَّا بِحَالِهِ . وَلَا يَزَالُ حُبِّيْ بِكْرًا ، وَلَا أَزَالُ فَضِيْلَةً كَامِلَةً ، إِنَّ عِفَّةَ مَنْ يَجِدُ وَيَشْتَهِيْ لَتُعَدُّ دِيْنًا بِحَالِهِ . وَلَا يَزَالُ حُبِيْ بِكْرًا ، وَلَا أَزَالُ فَضِيْلَةً كَامِلَةً ، إِنَّ عِفَّةَ مَنْ يَجِدُ وَيَشْتَهِيْ لَتُعَدُّ دِيْنًا بِحَالِهِ . وَلَا يَزَالُ حُبِيْ بِكْرًا ، وَلَا أَزَالُ فَيْ ذَلِكَ عَذْرَاءَ ٱلْقَلْبِ ، وَهَا وُلَاءِ قَدْ نَزَعُوا ٱلْحَيَاءَ عَنِيْ مِنْ أَجْلِ أَنْفُسِهِمْ ، فَٱلْبِسْنِيْهِ أَنْتَ مِنْ أَجْلِكَ عَدْرَاءَ ٱلْقَلْبِ ، وَهَا وُلَا يَوْ لَا يَكُولُ اللّهُ عِنَا اللّهُ عِنْ مِنْ أَجْلِ أَنْفُسِهِمْ ، فَٱلْبِسْنِيْهِ أَنْتَ مِنْ أَجْلِكَ خَاصَّةً ؛ وَإِنَّ قُوَّةَ حُبِيْ كَآلَذِيْ سَيَتَأَلَّمُ بِكَ وَيَتَعَدَّبُ مِنْكَ لِطُولِ مَا يَصْبِرُ عَنْكَ ، مَنْكَ لِطُولِ مَا يَصْبِرُ عَنْكَ ، مَنْكَ لِعُولِ مَا يَصْبِرُ عَنْكَ ، مَنْكُونُ هِي بَعَيْنِهَا قُوَّةً لِفَضِيْلَتِيْ وَطَهَارَتِيْ .

ثُمَّ تَنَاوَلَتْ عُوْدَهَا وَسَوَّتُهُ وَغَنَّتْ [من الوافر]:

فَلَــوْ أَنَّــا عَلَــىٰ حَجَــرٍ ذُبِحْنَــا جَـرَىٰ ٱلـدَّمَيَـانِ بِـٱلْخَبَـرِ ٱلْيَقِيْـنِ(١)

وَجَعَلَتْ تَتَأَوَّهُ فِيْ غِنَائِهَا كَأَنَّهَا تُذْبَحُ ذَبْحًا ، ثُمَّ وَضَعَتِ ٱلْعُوْدَ جَانِبًا وَقَالَتْ : مَا أَشْقَانِيْ ! إِذَا ٱتَّفَقَتْ لِيْ سَاعَةُ زَوَاجِيْ فِيْ غَيْرِ وَقْتِهَا فَجَاءَتْ كَٱلْحُلُمِ يَأْتِيْ بِخَيَالِ ٱلزَّمَنِ فَلَا يَكُوْنُ فِيْهِ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ إِلَّا خَيَالُ ٱلأَشْيَاءِ .

ثُمَّ سَأَلَتْنِيْ: مَا بَالُكَ لَمِ تَشْرَبِ ٱلْخَمْرَ وَلَمْ تَدْخُلْ فِيْ ٱلدَّيْوَانِ ؟ فَبَدَرَ شَيْطَانِيْ ٱلْمُؤْمِنُ . . . وَسَاقَ فِيْ لِسَانِيْ خَبَرَ أُمِّيْ وَأَبِيْ ، فَٱنْتَضَحَتْ عَيْنَاهَا بَاكِيَةً وَتَمَّ لَهَا رَأْيُّ فِيَ كَرَأْيِيْ أَنَا فِيْ ٱلْمُسْكِرِ ؛ وَكَانَ شَيْطَانُهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْطَانًا خَبِيْنًا مَعَ أَصْحَابِهَا ، وَبَطْرِيْقًا زَاهِدًا مَعِيْ أَنَا وَحْدِيْ !

وَرَأَيْتُهَا لَا تُجَالِسُنِيْ إِلَّا مُتَزَايِلَةً كَٱلْعَذْرَاءِ ٱلْخَفِرَةِ إِذَا ٱنْقَبَضَتْ وَغَطَّتْ وَجْهَهَا ، وَصَارَتْ تَخَافُنِيْ لِأَنَّهَا تُحِبُّنِيْ ، وَهَيَّبَنِيْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَيْهَا فَعَادَتْ لَا تَرَىٰ فِيَّ ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِيْ هُوَ تَحْتَ عَيْنَيْهَا ٱلثَّيْبَتَيْنِ . . . وَلَكِنِ ٱلْقِدِّيْسَ ٱلَّذِيْ تَحْتَ قَلْبِهَا ٱلْبِكْرِ .

وَلَمْ يَعُدْ جَمَالِيْ هُوَ ٱلَّذِيْ يُعْجِبُهَا وَيُصْبِيْهَا ، بَلْ كَانَ يُعْجِبُهَا مِنِّيْ أَنِّيْ صَنْعَةُ فَضِيْلَتِهَا ٱلتِيْ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا غَيْرِيْ . . .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) كَانَتِ ٱلْعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّهُ إِذَا قُتِلَ ٱثْنَانِ فَجَرَىٰ دَمَيَاهُمَا عَلَىٰ طَرِيْقِ وَاحِدِ ثُمَّ ٱلْتَقْيَا ، حُكِمَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا كَانَا مُتَشَانِئَيْنِ . وَمَا أَجْمَلُهَا خُرَافَةً وَأَشْعَرَهَا .
 كَانَا مُتَحَابَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَلْتَقِيَا خُكِمَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا كَانَا مُتَشَانِئَيْنِ . وَمَا أَجْمَلُهَا خُرَافَةً وَأَشْعَرَهَا .

وَأَصْبَحْتُ كُلَّمَا ٱسْتَقَمْتُ لِحُبِّهَا تَلَوَّتْ عَلَيَّ ؛ إِذْ لَسْتُ عِنْدَهَا إِلَّا ٱلأَمَلَ فِيْ ٱلْمَغْفِرَةِ وَٱلنَّوَابِ ، وَكَأَنَّمَا مُسِخْتُ حَبْلًا طُولُهُ مِنْ هُنَا إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ لِتَتَعَلَّقَ بِهِ . وَعَادَ ٱمْتِنَاعُهَا مِنِّي جُنُونًا دِيْنِيًّا مَا يُفَارِقُهَا ، فَٱبْتَلَانِيْ هَلْذَا بِمِثْلِ ٱلْجُنُونِ فِيْ حُبُهَا مِنْ كَلَفٍ وَشَغَفٍ .

وَانْحَصَرَتْ نَفْسِيْ فِيْهَا ، فَرَجَعْتُ مَعَهَا أَشَدَّ غَبَاوَةً مِنَ ٱلْجَاهِلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَدِّ بَصَرِهِ مِنَ ٱلْجَاهِلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَدِّ بَصَرِهِ مِنَ ٱلْجَاهِلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَدِّ بَصَرِهِ وَأَوَّلُ جَهْلِهِ . وَٱنْفَلَتَ مِنِّيْ إِلَا آخَرُ بَصَرِهِ وَأَوَّلُ جَهْلِهِ . وَٱنْفَلَتَ مِنِيْ زَمَامُ رُوْحِيْ ، وَٱنْكَسَرَ مِيْزَانُ إِرَادَتِيْ ، وَٱخْتَلَّ آسْتِوَاءُ فِكْرِيْ ، فَأَصْبَحْتُ إِنْسَانًا مِنَ ٱلنَّقَائِضِ ٱلْمُتَعَادِيَةِ ، أَجْمَعُ ٱلْيَقِيْنَ وَالشَّكَ فِيْهِ ، وَٱلْحُبَّ وَٱلْبُغْضَ لَهُ ، وَٱلأَمَلَ وَٱلْخَيْبَةَ مِنْ مَالُهُ مَا الْعَلْمُ ، وَيَتَذَلَّهُ مَنْ يَتَذَلَّهُ مَنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَّهُ مَنْ يَتَذَلَّهُ مُنْ يَتَذَلَّهُ مَنْ يَتَذَلَّهُ مُنْ يَتَذَلَّهُ مَنْ يَتَذَلَّهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مَنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَلِمُ لَلْهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلُهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلُهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَقَلَلُهُ مَالِهِ عَلَى اللّٰهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلَهُ مُنْ يَتَذَلِهُ مُنْ يَقَلَى إِنْ يُعْلِقُ مُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ يَوْلُونُ عَنْهُ الْمُؤْمِنَ وَلَاسُونُ الْمُعْرِيْنَ وَلَاسُتُعَالِهُ مُنْ يَتَذَلِكُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعُلُومُ وَيْنَ أَلْفُلُ وَيْهِ إِلَا يُعْلِقُ وَلَهُ مُنْ يَعْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوا مُوالْمُولُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُوالُمُ

ثُمَّ ٱبْتُلِيْتُ مَعَ هَلْذَا ٱللَّمَمِ بِجُنُوْنِ ٱلْغَيْظِ مِنِ ٱبْتِذَالِهَا لِأَصْحَابِهَا وَعِفَّتِهَا مَعِيْ ، فَكُنْتُ أَتَظَايَرُ قِطَعًا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ وَأَجِدُ عَلَيْهَا وَأَتَنَكَّرُ لَهَا ، وَهِيَ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ لَا تَزِيْدُنِيْ عَلَىٰ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ ٱلرَّهْبَانِيَّةٍ ؛ فَكَانَ يَطِيْرُ بِعَقْلِيْ أَنْ أَرَىٰ جِسْمَهَا نَارًا مُشْتَعِلَةً ، ثُمَّ إِذَا أَنَا رُمْتُهُ ٱسْتَحَالَ ثَلْجًا ، وَقَرَّحَتِ ٱلْغَيْرَةُ قَلْبِيْ وَفَتَتَتْ كَبِدِيْ مِنْ عَابِدَةِ ٱلشَّيْطَانِ مَعَ ٱلْجَمِيْعِ ، الرَّاهِبَةِ مَعَ رَجُلِ وَاحِدِ فَقَطْ . . . !

وَرَجَعَتْ خَوَاطِرِيْ فِيْهَا مِمَّا يُعْقَلُ وَمَا لَا يُعْقَلُ ؛ فَكُنْتُ أَرَىٰ بَعْضَهَا كَأَنَّهُ رَاجِعٌ مِنْ سَفَرٍ طَوِيْلٍ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ آخِرِ ٱلدُّنْيَا ، وَبَعْضَهَا كَأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ دَارِ حَبِيْبٍ فِيْ جِوَارِيْ ، وَبَعْضَهَا كَأَنَّهُ ذَاهِبٌ بِيْ إِلَىٰ ٱلْمَارِسْتَانِ . . . ! وَرَأَيْتُنَا كَأَنَنَا فِيْ عَالَمَيْنِ لَا صِلَةَ بَيْنَهُمَا ، وَنَحْنُ مَعًا قَلْبًا إِلَىٰ قَلْبٍ ، فَلَهَبَ هَـٰلَـا بِٱلْبَقِيَّةِ ٱلَّتِيْ بَقِبَتْ مِنْ عَقْلِيْ ؛ وَلَمْ أَرَ لِيْ مَنْجَاةً إِلَّا فِي قَتْلِ نَفْسِيْ لِأُزْهِقَ هَـٰلَـا ٱلْوَحْشَ ٱلَّذِيْ فِيْهَا .

وَذَهَبْتُ فَأَبْتَغْتُ شُعَيْرَاتٍ مِنَ ٱلسُّمِّ ٱلْوَحِيُّ ٱلَّذِي يُعَجِّلُ بِٱلْقَتْلِ ، وَأَخَذْتُهَا فِي كَفَيْ وَهَمَمْتُ أَنْ أَقْمَحَهَا وَأَبْتَلِعَهَا ، فَذَكَرْتُ أَمِّي ، فَظَهَرَتْ لِخَيَالِيْ مَشْدُوْخَةَ ٱلرَّأْسِ فِي هَيْأَةِ مَوْتِهَا ، وَلِكَىٰ جَانِبِهَا هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةُ فِي هَيْأَةِ جَمَالِهَا ، وَثَبَتْ عَلَىٰ عَيْنَيَّ هَاذِهِ ٱلرُّوْيَا ، وَطَغَتْ وَأَدْمَنْتُ ٱلنَّظُرَ فِيْهَا طَوِيْلًا فَإِذَا أَنَا رَجُلُ آخَرُ غَيْرُ ٱلأَوَّلِ ، وَإِذَا ٱلْمَرْأَةُ غَيْرُ تِلْكَ ، وَطَغَتْ عِبْرَةُ ٱلْمَوْتِ عَلَىٰ شَهْوَةِ ٱلْحَيَّةِ فَمَحَتْهَا ، وَصَحَّ عِنْدِيْ مِنْ يَوْمِئِذٍ أَنْ لَا عِلَاجَ مِنْ هَاللَّهُ عِبْرَةً ٱلْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَوْتِ عَلَىٰ شَهْوَةً الْحَيَّةِ فَمَحَتْهَا ، وَصَحَ عِنْدِيْ مِنْ يَوْمِئِذٍ أَنْ لَا عِلَاجَ مِنْ هَاللَهُ عَرْبُهُ اللّهُ مُوْرَةِ ٱلْمَوْلَةِ ٱلْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَعْوَةِ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةُ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةُ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَالُونَةُ الْمَوْتَةِ الْمَوْتَةِ الْمَالَةُ فِي ٱلللّهُ مِنْ اللّهُ هُوهَ إِلَيْهَا ، مَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ ٱلْمُتَّاقَةُ تُمِيْتُهُ الْفِيْ ٱللّهُولُ الْمَلْ فِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّ

وَٱنْفَتَحَ لِيْ رَأْيٌ عَجِيْبٌ ، فَجَعَلْتُ أَتَأَمَّلُ كَيْفَ آمَنَ شَيْطَانِيْ ثُمَّ كَفَرَ بَعْدُ ، عَلَىٰ أَنَّ شَيْطَانَهَا هِي كَفَرَ فِيْ ٱلأَوْلِ ثُمَّ آمَنَ فِيْ ٱلآخِرِ ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتُ إِلَّا غَبِيًّا خَامِدَ ٱلْفِطْنَةِ ، إِذْ لَمْ يَسْنَحْ لِيَ ٱلصَّوَابُ حَتَّىٰ كِدْتُ أُزْهِقُ نَفْسِيْ وَأَخْسَرُ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةَ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ \_ لَعَنَهُ اللهُ عَلَىٰ المَّوْتِ لَعَنهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَ اللهِ عَنِ ٱلفُّاحِشَةِ وَهِي ذَنْبٌ وَاحِدٌ ، لِيَرْمِينِيْ بَعْدَهَا فِيْ ٱلذُّنُوْبِ كُلِّهَا بِٱلْمَوْتِ عَلَىٰ ٱلْكُفْرِ !

وَرَدَّ إِلَيَّ هَاذَا ٱلْخَاطِرُ مَا عَزَبَ مِنْ عَقْلِيْ . وَمَنِ ٱبْتَلِيَ بِبَلَاءِ شَدِيْدِ يُزَلْزِلُ يَقِيْنَهُ ثُمَّ أَبْصَرَ ٱلْيَقِيْنَ ، جَاءَ مِنْهُ شَخْصٌ كَأَنَّمَا خُلِقَ لِسَاعَتِهِ ؛ فَلَعَنْتُ شَيْطَانِيْ وَٱسْتَعَذْتُ بِٱللهِ مِنْ مَكْرِهِ ، وَلُقَيْتُ اللّهُمَّ فِيْ النَّرَابِ وَغَيَّبْتُهُ فِيْهِ ، وَقُلْتُ لِنَفْسِيْ : وَيْحَكِ يَا نَفْسُ ! إِنَّ ٱلْحَيَاةَ تَعْمَلُ وَالْقَيْتُ السُّمَّ فِيْ التَّرْضِيْنَ أَنْ تَعْمَلُ ٱلْحَيَاةُ بِأَبْطَالِهَا وَرِجَالِهَا مَا عَرَفْتِ وَمَا عَلِمْتِ ، ثُمَّ يَكُونُ عَمَلُ الْحَيَاةُ عَلَىٰ آمْرَأَةٍ ؟

أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ! مَا ٱلْفَرْقُ بَيْنَ سَزِقَةِ لَحْمٍ مِنْ دُكَّانِ فَصَّابٍ ، وَبَيْنَ سَرِقَةِ لَحْمِ ٱمْرَأَةٍ مِنْ دَارِ أَبِيْهَا ، أَوْ زَوْجِهَا ، أَوْ مَوْلَاهَا . . . ؟

أَيُّتُهَا ٱلنَّفْسُ ! إِنَّمَا إِيْمَانُ أَسْلَافِنَا مَعَنَا ؛ إِنَّ ٱلإِسْلَامَ فِي ٱلْمُسْلِمِ .

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ: وَهُنَا طَاشَ مُجَاهِدٌ وَٱسْتَخَفَّهُ ٱلطَّرَبُ، فَصَاحَ صَيْحَةَ ٱلنَّصْرِ: ٱللهُ أَكْبَرُ! وَلَمْ يَكَدْ يَهْنِفُ بِهَا ٱلنَّاسُ حَتَّىٰ أَكْبَرُ! وَلَمْ يَكَدْ يَهْنِفُ بِهَا ٱلنَّاسُ حَتَّىٰ ٱرْتَفَعَتْ صَيْحَةُ ٱلْمُؤَذِّنِ لِصَلَاةِ ٱلْمَغْرِبِ. ٱللهُ أَكْبَرُ . . .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعِ : وَٱنْفَضَ مَجْلِسُ ٱلشَّيْخِ ، وَدَرَجَتْ بَعْدَهُ أَعْوَامٌ فِيْ عِدَّةِ ٱلشُّهُوْرِ مِنْ حَمْلِ ٱلْمَرْأَةِ ، بَلَغَتْ فِيْهَا أُمُورُ ٱلنَّاسِ مَبْلَغَهَا مِنْ خَيْرِ ٱلدُّنْيَا وَشَرَّهَا ، مِمَّا أَعْرِفُ وَمَا لَا أَعْرِفُ ؛ وَدَخَلْتُ ٱلْبَصْرَةَ أَنَا وَمُجَاهِدٌ ٱلأَزْدِيُّ ، نَسْمَعُ ٱلْحَسَنَ (١) وَنَاجُدُ عَنْهُ ؛ فَإِنَّا لَمَاثِرَانِ يَوْمًا فِيْ سِكَّةِ بَنِيْ سَمُرَةَ ، إِذْ وَافَقْنَا ٱلْفَتَىٰ صَباحِبَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ مُقْبِلًا عَلَيْنَا ، وَكُنَّا لَسَائِرَانِ يَوْمًا فِيْ سِكَّةِ بَنِيْ سَمُرَةَ ، إِذْ وَافَقْنَا ٱلْفَتَىٰ صَباحِبَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ مُقْبِلًا عَلَيْنَا ، وَكُنَا ، وَكُنَّا فَقُدْنَاهُ تِلْكَ ٱلْمُدَّةَ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ مُجَاهِدٌ فَٱلْتَزَمَهُ وَقَالَ : مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِذِيْ نَسَبِ إِلَىٰ فَقُدْنَاهُ تِلْكَ ٱلْمُدَّةَ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ مُجَاهِدٌ فَٱلْتَزَمَهُ وَقَالَ : مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِذِيْ نَسَبِ إِلَىٰ الْقَلْبِ . وَسَلَّمْتُ بَعْدَهُ وَعَانَقْنَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا نَسْأَلُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا كَانَ آخِرُ أَوَّلِكَ ؟

قَالَ مُجَاهِدٌ : بَلْ مَا كَانَ آخِرُ أَوَّلِهَا هِيَ ؟

فَضَحِكَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ: أَلِتَّصْرَانِيَّةَ تَعْنِيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: آخِرُهَا مِنْ أَوَّلِهَا كَهَاذَا مِنِّيْ ؛ وَأَوْمَأَ إِلَىٰ ظِلَّهِ فِيْ ٱلأَرْضِ مَمْدُوْدًا مَشْبُوْحًا مُخْتَلِطًا غَيْرَ مُتَمَيِّرٍ ؛ كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مَنْشُوْرٌ لَيْسَ فِيْهِ لَابِسُهُ ، وَكُنَّا فِيْ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِيْ يَصِيْرُ فِيْهَا ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَهُوَ مَزْجُ ٱلْمَسْخِ بِٱلْمَسْخِ . . . .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۰۰ ، ۲ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٤ هـ = ٣ يونيو/حزيران ١٩٣٥ ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٨٨٧ ـ ٨٨٨ .

<sup>(</sup>١) ٱلْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيُّ : ٱلإمَامُ ٱلْعَظِيْمُ .

قَالَ مُجَاهِدٌ : مَا أَفَظَّ جَوَابَكَ وَأَثْقَلَهُ يَا رَجُلُ ! كَأَنَّهُ وَٱللهِ نَاجِرٌ لَا صِلَةَ لَهُ بِٱلأَشْيَاءِ إِلَّا مِنْ أَثْمَانِهَا ؛ فَنَظُرُهُ إِلَىٰ فَرَاهَةِ ٱلدَّابَّةِ مِنَ ٱلدَّوَابِّ وَإِلَىٰ فَرَاهَةِ ٱلْجَارِيَةِ مِنَ ٱلرَّقِيْقِ سَوَاءٌ .

قَالَ ٱلرَّجُلُ : فَأَنَا وَٱللهِ تَاجِرٌ ، وَأَنَا عَلَىٰ طَرِيْقِ ٱلإِيْوَانِ (') ٱلَّذِيْ يَلْتَقِيْ فِيْهِ تُجَارُ ٱلْعِرَاقِ وَٱلشَّامِ وَخُرَاسَانَ ؛ وَقَدْ ضَرَبْتُ فِيْ هَلْنِهِ ٱلتِّجَارَاتِ وَحَسُنَتْ بِهَا حَالِيْ وَتَأَثَّلْتُ مِنْهَا ؛ غَيْرَ أَلَثَّامٍ وَخُرَاسَانَ ؛ وَقَدْ ضَرَبْتُ فِيْ هَلْنِهِ آلتَّجَارَاتِ وَحَسُنَتْ بِهَا حَالِيْ وَتَأَثَّلْتُ مِنْهَا ؛ غَيْرَ أَنَّ قَلْبَ ٱلتَّاجِرِ غَيْرُ ٱلتَّاجِرِ ، فَلَيْسَ يَزِنُ وَلَا يَشْبِضُ ، وَلَا يَشِيْعُ وَلَا يَشْتَرِيْ . أَمَّا " تِلْكَ » أَنَّ صَبَحَتْ نِسْيَانًا ذَهَبَ لِسَبِيْلِهِ فِيْ ٱلزَّمَنِ !

قَالَ مُجَاهِدٌ : فَكَيْفَ كُنْتَ تَرَاهَا وَكَيْفَ عُدْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا ؟

قَالَ : كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا بِعَيْنَيَّ وَأَفْكَارِيْ وَشَهَوَاتِيْ ؛ فَكَانَتْ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهَا وَمِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَكَانَتْ أَلْوَانَا أَلْوَانَا مَا تَنْقَضِيْ ، فَلَمَّا دَخَلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ٱلزَّمَنُ وَٱلْعَقْلُ ، أَبْعَدَهَا هَلْذَا عَنْ قَلْبِيْ وَبَيْنَهَا وَمِنَ ٱلزَّمَنُ وَٱلْعَقْلُ ، أَبْعَدَهَا هَلْذَا عَنْ قَلْبِيْ وَأَبْعَدَهَا ذَاكَ عَنْ خَيَالِيْ ؛ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا بِعَيْنَيَّ وَحْدَهُمَا ، فَرَجَعَتِ ٱمْرَأَةً كَكُلَّ آمْرَأَةٍ ؛ وَبِئُزُ وْلِهَا مِنْ نَفْسِيْ هَلْدِهِ ٱلْمَنْزِلَةَ ، رَجَعَتْ أَقَلَّ مِنْ نَفْسِهَا وَمِنَ ٱلنِّسَاءِ ، وَهَلْذِهِ ٱلْقَلَّةُ إِلَيْهَا عَرْفُكُ لَكُ أَلْسَلَاءً ، وَهَلْذِهِ ٱلْقَلَّةُ بِجِسْمِهَا ، فَرَفْتُ لَا تُصِيْبُ ٱمْرَأَةً عِنْدَ مُحِبِّهَا إِلَّا فَعَلَتْ بِجَمَالِهَا مِثْلَمَا تَفْعَلُهُ ٱلشَّيْخُوْخَةُ بِجِسْمِهَا ، فَلَامْ بِهِ ثُمَّ أَدْبَرَتْ وَٱسْتَمَرَّتْ تُدْبِرُ !

وَأَنْتَ إِذَا أَبْصَرْتَ آمْرَأَةً شَيْخَةً قَدْ ذَهَبَتِ ٱلَّتِيْ كَانَتْ فِيْهَا . . . وَأَخْطَرْتَ فِيْ ذِهْنِكَ نِيَّةً مِمَّا بَيْنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنَّسَاءِ ، فَهَلْ تُرَاكَ وَاجِدًا ٱلشَّهْوَةَ وَٱلْمَيْلَ إِلَّا ٱلنُّفْرَةَ وَٱلْمَعْصِيَةَ ؟ إِنَّ هَـٰذَا اللَّهِ عُانَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنَّسَاءِ ، فَهَلْ تُرَاكَ وَاجِدًا ٱلشَّهْوَةَ وَٱلْمَيْلَ إِلَّا ٱلنُّفْرَةَ وَٱلْمَعْصِيَةَ ؟ إِنَّ هَـٰذَا اللَّهِ عُانَ ٱلْحُبَّ وَٱلْهَوَىٰ وَٱلْعِشْقَ ، هُوَ بِعَيْنِهِ ٱلَّذِيْ صَارَ ٱلإِثْمَ وَٱلذَّنْبَ وَٱلضَّلَالَةَ !

قَالَ مُجَاهِدٌ : كَأَنَكَ لَمَّا ذَهَبْتَ تَقْتُلُ نَفْسَكَ مِنْ حُبَّهَا قَتَلْتَهَا هِيَ فِيْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : يَا رَحْمَةً قَدْ رَحِمْتُ بِهَا نَفْسِيْ يَوْمَئِذِ ! أَمَا وَٱللهِ إِنَّ ٱلَّذِيْ يَقْتُلُ نَفْسَهُ مِنْ حُبِّ ٱمْرَأَةٍ لَغَبِيٌ . وَيْحَهُ ! فَلْيَتَخَلَّصْ مِنْ هَلْذَا ٱلْجُزْءِ مِنَ ٱلْحَيَاةِ لَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا . وَقَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِلْحُبَّ وَيْحَهُ ! فَلْيَتَخَلَّصْ مِنْ هَلْذَا ٱلْجُرْءِ مِنَ ٱلْحَيَاةِ لَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا . وَقَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِلْحُبَّ طُرَفَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِيْ ٱللَّذَةِ ، وَٱلآخَرُ فِيْ ٱلْحَمَاقَةِ ؛ مَا مِنْهُمَا لُدٌ . فَهَاذَا ٱلْحُبُ يُلْقِيْ صَاحِبَهُ فِيْ ٱلْأَخْلَمِ وَيُغَشِّيْ بِهَا عَلَىٰ بَصَرِهِ ، ثُمَّ إِنْ هُوَ ٱتَّجَهَ بِطَرَفِهِ ٱلسَّعِيْدِ إِلَىٰ حَظِّهِ ٱلْمُقْبِلِ صَاحِبَهُ فِيْ ٱللَّذَةُ لِلْمُحِبُ ، أَيْقَظَيْهُ ٱللَّذَة مِنْ أَحْلَامِهِ ؛ وَإِنِ ٱتَّجَهَ ٱلْحُبُ بِطَرَفِهِ ٱلشَّقِيِّ إِلَىٰ حَظِّهِ وَٱتَّفَقَتِ ٱللَّذَةُ لِلْمُحِبُ ، أَيْقَظَيْهُ ٱللَّذَةُ مِنْ أَحْلَامِهِ ؛ وَإِنِ ٱتَّجَهَ ٱلْحُبُ بِطَرَفِهِ ٱلشَّقِيِّ إِلَىٰ حَظِّهِ وَاللَّهَ لِللْهُ عَلَىٰ عَلَيْ إِلَىٰ حَظِّهِ وَاللَّهُ لِللْهُ اللَّذَةُ لِلْمُحِبُ ، أَيْقَظَيْهُ ٱللَّذَة مِنْ أَحْلَامِهِ ؛ وَإِنِ ٱتَّجَهَ ٱلْحُبُ بِطَرَفِهِ ٱلشَّقِيِّ إِلَىٰ حَظّهِ اللْمُقْلِلِ وَاللَّهُ مُنْ أَلْمُقْلِلْهُ أَاللَّذَةً لِللْمُحِبُ ، أَيْقَطَتْهُ أَلْفُهُمَا لِي الْمَعْلِلَةِ أَلْمُعْبِلِ الللَّهُ أَلْمُعْلِلَهُ أَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ أَلِلْمُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللْمُعْلِلَ اللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُعْلِلَ الللللْقُلْمُ الللللَّهُ الللللْهُ الْمُعْلِلَ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللّذَاقِلَةُ الللللْهُ الللللّذَاقِلَةُ اللللللّذَاقِلَةُ الللللّذِيْ الللللّذَاقِلَةُ الللللّذَاقِلَةُ الللللْمُولِ الللللّذَاقِلَةُ الللللّذَاقِلَةِ

ٱلْمُدْبِرِ ، وَقَعَتِ ٱلْحَمَاقَاتُ قُنُونًا شَتَّىٰ بَيْنَ ٱلْحَبِيْيَيْنِ ، وَفَعَلَتْ آخِرًا فِعْلَ ٱللَّذَةِ ، فَأَيْفَظَتِ ٱلْمُدْشِقِ مِنْ أَخْلَامِهِ أَيْضًا . وَهَاذَا تَدْبِيْرٌ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ فِيْ تِلْكَ ٱلْقُوَّةِ ٱلْمُدَمَّرَةِ ٱلْمُسَمَّاةِ ٱلْعُبْ مِنَ ٱلأَوْهَامِ مَا دَامَ تَحَقُّقُهَا هُوَ فَنَاءَهَا .

خُذْ عَنِّيْ يَا مُجَاهِدُ هَلَذِهِ ٱلْكَلِمَةَ : « لَيْسَ ٱلْكَمَالُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَا مِنْ طَبِيْعَتِهَا ، وَلَا هُوَ شَيْءٌ يُدْرَكُ ، وَلَلكِنَّ مِنْ عَظَمَةِ ٱلْكَمَالِ أَنَّ ٱسْتِمْرَارَ ٱلْعَمَلِ لَهُ هُوَ إِدْرَاكُهُ » .

قَالَ مُجَاهِدٌ : لَقَدْ عَلِمْتَ بَعْدَنَا عِلْمًا ، فَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَـٰذَا وَعَمَّنْ أَخَذْتَ ؟

قَالَ : عَنِ ٱلسَّمَاءِ !

قَالَ : وَيُلَكَ ! أَيْنَ عَقْلُكَ ، فَهَلْ نَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْوَحْيُ ؟

قَالَ ٱلرَّجُلُ : لَا ، وَلَلْكِنْ تَعَالَيَا مَعِيَ إِلَىٰ ٱلدَّارِ فَأُحَدُّثَكُمَا .

# \* \*

قَالَ ٱلْمُسَيَّبُ : وَذَهَبْنَا مَعَهُ ؛ فَأُتِيْنَا بِطَعَامٍ نَظِيْفٍ فَأَكَلْنَا ، وَأَشْعَرَثْنَا ٱلدَّارُ أَنَّ رَبَّهَا قَدْ وَقَعَ فِيْ مَا شَاءَ مِنْ دُنْيَاهُ وَتَوَاصَلَتْ عَلَيْهِ ٱلنَّعْمَةُ ؛ فَلَمَّا غَسَلْنَا أَيْدِيَنَا قَالَ مُجَاهِدٌ : هِيْهِ يَا أَبَا عُبَيْدٍ . . . يَا أَبَا مَنْ ؟ قَالَ : أَبُو عُبَيْدٍ . . قَالَ : هِيْهِ يَا أَبَا عُبَيْدٍ . . .

فَأَفْكَرَ ٱلرَّجُلُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : عَهْدُكُمَا بِيْ مُنْذُ تِسْعِ فِي مَجْلِسِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّعْبِيِّ بِٱلْكُوْفَةِ ؟ وَقَدْ كُنْتُ فِي بَقِيَةٍ مِنَ ٱلنَّعْمَةِ أَنَجَمَّلُ بِهَا ، وَكَانَتْ تُمْسِكُنِيْ عَلَىٰ مَوْضِعِيْ فِي أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ؟ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ ٱلْبَقِيَّةُ تَدِقُ وَتَنْفَضُّ حَتَّىٰ نَكِدَ عَيْشِيْ وَوَقَعْتُ فِيْ ٱلأَيَّامِ ٱلْمُقْعَدَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَمْشِيْ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ ٱلْبَقِيَّةُ تَدِقُ وَتَنْفَضُّ حَتَّىٰ نَكِدَ عَيْشِيْ وَوَقَعْتُ فِيْ ٱلأَيَّامِ ٱلْمُقْعَدَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَمْشِيْ بِصَاحِبِهَا ، وَٱنْقَلَبَ ٱلزَّمَنُ كَالْعَدُو ٱلْمُغِيْرِ جَاءَ لِيَصْطَلِمَ وَيُخَرِّبَ وَيُفْسِدَ ، فَأَثَرُ فِيْ ٱلْتُهُنِ عَالِيْ وَتَحَمَّلُتُ عَنِ ٱلْكُوفَةِ إِلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ ، وَقُلْتُ : إِنْ لَمْ تَتَغَيَّرُ حَالِيْ تَغَيَّرُتْ نَفْسِيْ ، وَلَا أَكُونُ فَيْ ٱلْبَصْرَةِ فَدِ ٱلنَّهَيْتُ إِلَىٰ ٱلْفَقْرِ ، بَلْ أَكُونُ قَدْ بَدَأْتُ مِنَ ٱلْفَقْرِ تَعَمَّيُونَ إِلَىٰ مَا يَسْتَقْبِلُنِيْ .

فَٱلْتَمَسْتُ رِفْقَةً فَٱلْتَآمَنَا عِشْرِيْنَ رَجُلًا ، فَلَمَّا كُنَّا فِيْ ٱلطَّرِيْقِ ، سَلَبَنَا ٱللَّصُوْصُ وَحَازُوا ٱلْقَافِلَةَ وَمَا تَحْوِيْهِ ، وَنَجَوْتُ أَنَا رَاكِبًا فَرَسِيْ وَعُمْرِيْ ، وَأَذْرَكْتُ حِيْنَئِدٍ أَنَّ ٱلْحَبَاةَ وَحْدَهَا مُلْكُ عَظِيْمٌ ، وَأَنَّهَا هِيَ ٱلأَذَاةُ ٱلإلَاهِيَّةُ ، وَٱلْبَاقِيْ كُلَّهُ هُوَ مِنْ أَنْفُسِنَا لَإِنْفُسِنَا وَٱلأَمْرُ فِيْهِ هَيِّنْ

وَٱلْخَطْبُ يَسِيْرٌ .

وَقُلْتُ : لَوْ أَنَّ اللَّصُوْصَ فَذْ مَرُّوا بِنَا كَمَا يَمُرُّ النَّاسِ بِالنَّاسِ لَمَا نَكَبُونَا ، وَلَلْكِنَّهُمْ عَرْضُوا لَنَا عُرُوْضَ اللَّصِّ لِلْمَالِ وَالْمَتَاعِ لَا لِلنَّاسِ ، فَوَضَعُوا فِيْنَا الْأَيْدِيَ النَّاهِبَةَ ؛ وَمِنْ هَاذَا أَذْرَكْتُ أَنْ لَيْسَ الشَّرُ إِلَّا حَالَةً يَتَلَبَّسُ بِهَا مَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَلْذَا أَذَرَكْتُ أَنْ لَيْسَ الشَّرُ إِلَّا حَالَةً يَتَلَبَّسُ بِهَا مَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَصُلُ السَّعَادَةِ فِي الإِنْسَانِ أَلَّا يَعْبَأَ بِهَاذِهِ الْحَالَاتِ مَتَىٰ عَرَضَتْ لَهُ ؛ وَهُو لَا يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا تَمَثَّلَ الشَّرَ كَمَا يَرَاهُ وَاقِعًا فِيْ غَيْرِهِ ؛ فَالْمَرْأَةُ ٱلْعَفِيْفَةُ إِذَا عَرَضَتْ لَهَا حَالَةٌ مِنَ الْفُجُورِ ، وَنَظَرَتْ إِلَىٰ نَفْسِهَا وَحَظَّ نَفْسِهَا ، فَقَدْ تَعْمَىٰ وَتَزِلُ ؛ وَلَلْكِنَّهَا إِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ ذَلِكَ الْفُصِيرَةِ إِلَىٰ نَفْسِهَا وَحَظً نَفْسِهَا ، فَقَدْ تَعْمَىٰ وَتَزِلُ ؛ وَلَلْكِنَّهَا إِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ ذَلِكَ فَيْهِ عَيْرِهِ ، وَنَظَرَتْ إِلَىٰ أَفُومُ لَا يَشْعَلِهُ أَنْ اللَّهُ اللهُ مُؤْدِ ، وَنَظَرَتْ إِلَىٰ أَفُومُ مَا وَالْعَلَىٰ اللَّهُ مَنَ عَيْرِهِ مَا وَإِلَىٰ أَثُومِ عَلَىٰ الْفُومِةِ ، كَانَتْ كَأَنَّمَا زَادَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا نَفْسَا أُخْرَىٰ تُويْهَا الْأَشْيَاءَ مُ مَنَ عَيْرِهَا وَإِلَىٰ أَفُومُ اللَّالَةِ عَلَىٰ اللْفَاجِرَةِ ، كَانَتْ كَأَنَّمَا زَادَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا نَفْسَا أُخْرَىٰ تُويْهَا الْأَشْيَاءَ مُنَا هِيَ فِيْ حَقَائِقِهَا .

قَالَ : وَمَضَيْتُ عَلَىٰ وَجْهِيْ تَتَقَاذَفُنِيْ ٱلْبِقَاعُ وَٱلأَمْكِنَةُ ، وَأَنَا أُعَانِيْ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَاءَ ، وَأَخْشَىٰ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ، وَأُكَابِدُ ٱلأَلَمَ وَٱلْجُوْعَ ، حَتَّىٰ دَخَلْتُ ٱلْبَصْرَةَ دُخُوْلَ ٱلْبَعِيْرِ ٱلرَّازِحِ ، وَأَخْشَىٰ ٱلطَّفَرُ وَحَسَرَهُ ٱلْكَلَالُ وَنَحَتَهُ ٱلثَّقَلُ ٱلَّذِيْ قَطَعَ ٱلصَّحْرَاءَ تَأْكُلُ مِنْهُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا ، فَأَنْضَاهُ ٱلسَّفَرُ وَحَسَرَهُ ٱلْكَلَالُ وَنَحَتَهُ ٱلثَّقَلُ ٱلَّذِيْ يَخْمِلُهُ ، فَجَاءَ بِنِيَّةٍ غَيْرِ ٱلْتِيْ كَانَ قَدْ خَرَجَ بِهَا . وَكَانَتْ أَيَّامِيْ هَا لِهُ عُمْرًا كَامِلًا مِنَ ٱلشَّقَاءِ ، يَحْمِلُهُ ، فَجَاءَ بِنِيَّةٍ غَيْرِ ٱلْتِيْ كَانَ قَدْ خَرَجَ بِهَا . وَكَانَتْ أَيَّامِيْ هَالِهُ عُمْرًا كَامِلًا مِنَ ٱلشَّقَاءِ ، وَكَانَتْ أَيَّامِيْ هَاللَهُ وَعُمْرًا كَامِلًا مِنَ ٱلشَّقَاءِ ، وَكَانَتْ أَيَّامِيْ هَالَهُ وَلَا مُنَّ ٱلشَّقَلُ ٱللَّذِيْ أُوقِنُ أَنَّ هَا وَلَا مَنْ تَخْمِلُ ، وَلَا يُتُرَكُ لَهَا مَعَ هَاذَا أَنْ تَخْتَارَ ٱلطَّرِيْقَ وَلَا مُدَّةَ ٱلسَّيْرِ ؛ وَلَا مُنَّ تَحْمِلُ ، وَلَا يُتُرْكُ لَهَا مَعَ هَاذَا أَنْ تَخْتَارَ ٱلطَّرِيْقَ وَلَا مُدَّ ٱلسَّيْرِ ؛ وَلَيْسَ لِلدَّابَةِ إِلَّا شَيْتَانِ : صَبْرُهَا وَقُوّتُهَا ؛ إِنْ فَقَدَتْهُمَا هَلَكَتْ ، وَإِنْ وَهَنَا فِيْهَا كَانَ ضَعْفُهَا وَلَيْسَ لِلدَّابَةِ إِلَّا شَيْتَانِ : صَبْرُهَا وَقُوَّتُهَا ؛ إِنْ فَقَدَتْهُمَا هَلَكَتْ ، وَإِنْ وَهَنَا فِيْهَا كَانَ ضَعْفُهَا بِحَسَبِ ذَلِكَ .

إِنَّ هُنَاكَ أَوْقَاتًا مِنَ الشَّقَاءِ وَالْبُؤْسِ تَقْذِفُ بِالْإِنْسَانِ وَرَاءَ إِنْسَانِيَّةِ وَإِنْسَانِيَّةِ الْبُشَرِ جَمِيْعًا ، لَا تُبَالِيْ كَيْفَ وَقَعَ وَفِيْ أَيِّ وَادِ هَلَكَ ، فَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ حِيْنَئِذِ إِلَّا أَنْ يَعْتَصِمَ بِأَخْلَقِ الْحَيْوَانِ ، فِيْ مِثْلِ رِضَاهُ الَّذِيْ هُوَ أَحْكَمُ الْحِكْمَةِ فِيْ تِلْكَ الْحَالِ ، وَصَبْرِهِ الَّذِيْ هُوَ أَقْوَىٰ الْقُوَّةِ ، وَقَنَاعَتِهِ آلَتِيْ هِيَ أَغْنَىٰ الْغِنَىٰ ، وَجَهْلِهِ اللَّذِيْ هُوَ أَعْلَمُ الْعِلْمِ ، وَتَوَكُّلِهِ هُوَ أَقْوَىٰ الْقُوَّةِ ، وَقَنَاعَتِهِ آلَتِيْ هِيَ أَغْنَىٰ الْغِنَىٰ ، وَجَهْلِهِ اللَّذِيْ هُوَ أَعْلَمُ الْعِلْمِ ، وَتَوَكُّلِهِ اللَّذِيْ هُوَ أَعْلَمُ الْعِلْمِ ، وَتَوَكُّلِهِ اللَّذِيْ هُوَ إِيْمَانُ فِطْرَتِهِ بِفِطْرَتِهِ . لَا يُبَالِيْ الْحَيْوَانُ مَالًا وَلَا نَعِيْمًا ، وَلَا مَنَاعًا وَلَا مَنْزِلَةً ، وَلَا مَنَاعًا وَلَا مَنْزِلَةً ، وَلَا حَظًا وَلَا جَاهًا ، وَلَنْ تَجِدَ حِمَارَ الْمَلِكِ يَعْرِفُ مَنِ الْمَلِكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْرِفُ حِمَارُ السَّقَاءِ مَنِ السَّقَاءُ ؛ وَلَعَلَّكَ لَوْ سَأَلْتَهُمَا وَأَطَاقًا ٱلْجَوَابَ لَقَالَ لَكَ ٱلْأَوَّلُ : إِنَّ اللَّذِيْ فَوْقَ ظَهْرِيْ فَيْقًا أَلْهَالِكَ أَكُنُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّاقِلُ لَكَ ٱللَّهُمُ اللَّيْقُاءِ فَلَا لَكَ ٱلْأَوَّلُ : إِنَّ اللَّذِيْ فَوْقَ ظَهْرِيْ

ثَقِيْلٌ مَقِيْتٌ بَغِيْضٌ ؛ وَلَقَالَ لَكَ ٱلثَّانِيْ : إِنَّ ٱلَّذِيْ يَرْكَبُهُ خَفِيْفٌ سَهْلٌ سَمْحٌ !

وَلَاكِنَّ بَلَاءَ ٱلإِنْسَانِ أَنَّهُ حِيْنَ يُطَوِّحُهُ ٱلْبُؤْسُ وَٱلشَّقَاءُ وَرَاءَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، لَا يَنْظُرُ لِغَيْرِ ٱلنَّاسِ فَيَزِيْدُهُ ذَلِكَ بُؤْسًا وَحَسْرَةً ، وَيَمْحَقُ فِيْ نَفْسِهِ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلصَّبْرِ ، وَيَقْلِبُ رِضَاهُ غَيْظًا ، وَقَنَاعَتَهُ سُخْطًا ، وَيَبْتَلِيهِ كُلُّ ذَلِكَ بِٱلْفِكْرَةِ ٱلْمُهْلِكَةِ أَعْجَزَهَا أَنْ تُهْلِكَ أَحَدًا فَلَا تَجِدُ مَنْ تُدَمِّرُهُ غَيْرَ صَاحِبِهَا ؛ فَإِذَا هِيَ وَجَدَتْ مَسَاعًا إِلَىٰ ٱلنَّاسِ فَأَهْلَكَتْ وَعَائَتْ وَأَفْسَدَتْ ، جَعَلَتْ صَاحِبَهَا إِمَّا لِصًّا أَوْ مُجْرِمًا ، أَيَّ ذَلِكَ تَبَسَّرَ !

#### \* \* \*

قَالَ : وَكُنْتُ أَغْرِفُ فِيْ ٱلْبَصْرَةِ فُلَانًا ٱلتَّاجِرَ مِنْ سَرَاتِهَا وَوُجُوْهِ أَهْلِهَا ، فَآسْتَطْرَفْتُهُ ؛ فَإِذَا هُوَ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ ، وَلَيْسَ يَعْرِفُنِيْ أَحَدٌ فِيْ ٱلْبَصْرَةِ وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا غَيْرَهُ ؛ فَكَأَنَّمَا نُكِبْتُ مَرَّةً ثَانِيَةً بِغَارَةٍ شَرِّ مِنْ تِلْكَ ، غَيْرَ أَنَّهَا قَطَعَتْ عَلَيَّ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَرَّةِ طَرِيْقَ أَنَّهَا نَكِبْتُ مَرَّةً ثَانِيَةً بِغَارَةٍ شَرِّ مِنْ تِلْكَ ، غَيْرَ أَنَّهَا قَطَعَتْ عَلَيَّ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَرَّةِ طَرِيْقَ أَيَّامِيْ ، وَهُوَ ٱلأَمَلُ !

وَرَأَيْتُ أَنَّهُ مَا مِنْ نُزُوْلِيْ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ بُدُّ ، فَأَكُوْنُ فِيْهَا إِنْسَانًا كَٱلدَّابَّةِ أَوِ ٱلْحَشَرَةِ : حَيَاتُهَا مَا ٱتَّفَقَ لَا مَا تُرِيْدُ أَنْ يَتَّفِقَ ؛ وَأَنَّهُ لَا رَأْيَ إِلَّا أَنْ أَسْخَرَ مِنَ ٱلشَّهَوَاتِ فَأَزْهَدَ فِيْهَا وَأَنَا ٱلْقَوِيُّ ٱلْكَرِيْمُ ، قَبْلَ أَنْ تَسْخَرَ هِيَ مِنِّيْ إِذَا جِئْتُهَا وَأَنَا ٱلطَّامِعُ ٱلْعَاجِزُ !

وَفِيْ ٱلأَرْضِ كِفَايَةُ كُلِّ مَا عَلَيْهَا وَمَنْ عَلَيْهَا وَلَكِنْ بِطَرِيْقَتِهَا هِيَ لَا بِطَرِيْقَةِ ٱلنَّاسِ ؛ وَمَا هَاتُ هَانِهِ ٱلدُّنْيَا قَائِمَةً عَلَىٰ ٱلتَّفْيِرْ وَٱلتَّبْدِيْلِ وَتَحَوُّلِ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ ، فَهَاذَا ٱلظَّبْيُ ٱلَّذِيْ يَاكُلُهُ ٱلأَسْدُ لَا تَعْرِفُ ٱلأَرْضُ أَنَهُ قَدْ أُكِلَ وَلَا أَنَهُ ٱفْتُرِسَ وَمُزَّقَ ، بَلْ هُوَ عِنْدَهَا قَدْ تَحَوَّلَ قُوَّةً يَاكُلُهُ ٱلأَسَدُ لَا تَعْرِفُ ٱلأَرْضُ أَنَهُ قَدْ أُكِلَ وَلَا أَنَهُ ٱفْتُرِسَ وَمُزَّقَ ، بَلْ هُوَ عِنْدَهَا قَدْ تَحَوَّلَ قُوَّةً فِي شَيْءٍ آخِرَ وَمَضَىٰ ؛ أَمَّا عِنْدَ ٱلنَّاسِ فَذَلِكَ خَطْبُ طَوِيْلٌ فِيْ حِكَايَةِ أَوْهَامٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ فِي شَيْءٍ آخِرَ وَمَضَىٰ ؛ أَمَّا عِنْدَ ٱلنَّاسِ فَذَلِكَ خَطْبُ طَوِيْلٌ فِيْ حِكَايَةِ أَوْهَامٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْوَجَلِ ؛ كَمَا لَوِ ٱخْتَرَعْتَ قِصَّةً خُرَافِيَّةً تَحْكِيْهَا عَنْ أَسَدٍ قَدْ نَزَعَ لَحْمًا . . . فَتَعَاهَدَهُ فَأَنْبَتُهُ وَٱلْوَجَلِ ؛ كَمَا لَوِ ٱخْتَرَعْتَ قِصَّةً خُرَافِيَّةً تَحْكِيْهَا عَنْ أَسَدٍ قَدْ نَزَعَ لَحُمًا . . . فَتَعَاهَدَهُ فَأَنْبَتُهُ وَلَكُو كَمَا لَو ٱخْتَرَعْتَ قِصَّةً خُرَافِيَّةً تَحْكِيْهَا عَنْ أَسَدٍ قَدْ نَزَعَ لَحُمًا . . . فَتَعَاهَدَهُ فَأَنْبَتُهُ فَحَصَدَهُ فَأَكَلَهُ ، فَذَهَبَ ٱلزَّرْعُ يَخْتَجُ عَلَىٰ آكِلِهِ ، وَجَعَلَ يَشْكُو وَيَقُولُ : لَيْسَ لِهَاذَا خَرَجْتُ أَنَا تَحْتَ ٱلشَّمْسِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ هَاذَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ عَلَيَ وَعَلَيْكَ !

وَٱلْإِنْسَانُ يَرَىٰ بِعَيْنَيْهِ هَـٰلَـٰا ٱلنَّغْيِيْرَ وَاقِعًا فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ عَامَّتِهَا وَفِيْ ٱلأَشْيَاءِ جَمِيْعِهَا ؛ فَإِذَا

وَقَعَ فِيْهِ هُوَ ضَجَّ وَسَخِطَ ، كَأَنَّ لَهُ حَقًّا لَيْسَ لِأَحَدِ غَيْرِهِ ؛ وَهَاذَا هُوَ ٱلْعَجِيْبُ فِيْ قِصَّةِ بَنِيْ آدَمَ ، فَلَا يَزَالُ فِيْهَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ كَلِمَاتٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ لَا تُقَالُ هُنَا وَلَا تُفْهَمُ هُنَا ؛ بَلْ مَحَلُّ ٱلاغْتِرَاضِ بِهَا حِبْنَ يَكُونُ ٱلإِنْسَانُ خَالِدًا لَا يَقَعُ فِيْهِ ٱلتَّغْيِيْرُ وَٱلتَّبْدِيْلُ . وَمِنْ هَاذَا كَانَ خَيَالُ ٱللَّذَةِ فِيْ ٱلأَرْضِ هُوَ دَائِمًا بَاعِثَ ٱلْحَمَاقَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ .

وَمَا كَانَ يُمْسِكُنِيْ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْمُرَمَّقَةِ ، تَأْتِيْ رَمَقًا بَعْدَ رَمَقٍ فِيْ يَوْمِ يَوْمٍ ـ إِلَّا كَلَامُ ٱلشَّعْبِيِّ ٱلَّذِيْ سَمِعْتُهُ فِيْ مَسْجِدِ ٱلْكُوْفَةِ ، وَقَوْلُهُ فِيْ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ؛ فَكَانَ كَلاَمُهُ نُوْرًا فِيْ صَدْرِيْ يُشْرِقُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ ٱلصَّبْحِ صُبْحٌ لِإِيْمَانِيْ . وَلَلْكِنْ بَقِيَتْ أَيَّامُ نِعْمَتِيْ ٱلأُوْلَىٰ فَيْ صَدْرِيْ يُشْرِقُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ ٱلصَّبْحِ صُبْحٌ لإِيْمَانِيْ . وَلَلْكِنْ بَقِيَتْ أَيَّامُ نِعْمَتِيْ ٱلأُوْلَىٰ وَلَهَا فِيْ نَفْسِيْ ضَرَبَانٌ مِنَ ٱلْوَجْعِ كَٱلَّذِيْ يَجِدُهُ ٱلْمَجْرُوحُ فِيْ جُرْحِهِ إِذَا ضُرِبَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ وَلَهَا فِيْ نَفْسِيْ ضَرَبَانٌ مِنَ ٱلْوَجْعِ كَٱلَّذِيْ يَجِدُهُ ٱلْمَجْرُوحُ فِيْ جُرْحِهِ إِذَا ضُرِبَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ الشَيْطَانُ لَا يَجِدُ مَنْفَذًا إِلَيَّ إِلَّا مِنْهَا . وَفَقَدْتُ ٱلصَّدِيْقَ وَعَوْنَهُ ، فَمَا كَانَ يُقْبِلُ عَلَيَّ صَدِيْقٌ إِلَّا فِيْ أَخْلَامِيْ مِنْ وَرَاءِ ٱلزَّمَنِ ٱلأَوَّلِ !

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَٱلْحَبِيْبُ ؟

فَتَبَسَّمَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ: إِذَا فَرَغَتِ ٱلْحَيَاةُ مِنَ ٱلَّذِيْ هُوَ أَقَلُّ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِيْهَا ٱلَّذِيْ هُوَ أَقَلُّ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِيْهَا ، ٱلَّذِيْ هُوَ أَكْثُرُ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ ؟ إِنَّ جُوْعَ يَوْمٍ وَاحِدٍ يَجْعَلُ هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةَ حَقِيْقَةً جَافِيَةً لَا شِعْرَ فِيْهَا ، وَيَتُرُكُ ٱلزَّمَنَ وَمَا فِيْهِ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ مُعطَّرَةٌ . . . وَٱلْبُؤْسُ يَقَظَةٌ مُوْلِمَةٌ فِيْ ٱلْقَلْبِ ٱلإِنْسَانِيَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ٱلأَخْلَامُ الْقُلُوبِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ! عَلَيْهِ إِلَىٰ آخِرِهِ إِلَّا أَخْلَامُ ٱلْقُلُوبِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ !

\* \*

قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ : وَتَضَعْضَعْتُ لِهَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْمُخْزِيَةِ وَأَبْرَمَنْنِيْ أَيَّامُهَا ، وَحَمَلْتُ فِيَّ ٱلْمَيِّتَ وَٱلْحَيَّ ، وَرَأَيْتُ ٱلشَّيْطَانَ ـ لَعَنَهُ ٱللهُ ـ كَأَنَّمَا ٱتَّخَذَنِيْ وِعَاءً مُطَّرَحًا عَلَىٰ طَرِيْقِهِ يُلْقِيْ فِيْهِ ٱلْقُمَامَةَ . . ؛ وَظَهَرَ لِيْ قَلْبِيْ فِيْ وَسَاوِسِهِ كَٱلْمَدِيْنَةِ ٱلْخَرِبَةِ ضَرَبَهَا ٱلْوَبَاءُ ، فَأَعْمَرُ مَا فِيْهَا مَقْبَرُتُهَا ؛ وَعَادَ ٱلْبُؤْسُ وَقَاحَ ٱلْوَجْهِ لَا يَسْتَحِيْ ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا فِيْ أَرْذَلِ أَشْكَالِهِ وَأَبْرَدِهَا ؛ وَلَقَدْ يَكُونُ ٱلْبُؤْسُ لِبَعْضِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ ٱلْحَيَاءِ فَيَأْتِيْ فِيْ أُسْلُوْبِ مُعْتَذِرٍ كَالْمَرْأَةِ ٱلدَّمِيْمَةِ فِيْ نِقَابِهَا .

وَقُلْتُ لِنَفْسِيْ : مَا هُوَ وَٱللهِ إِلَّا ٱلْقَتْلُ ، فَهَـٰلذَا عُمْرٌ أَرَاهُ كَالْأَسِيْرِ أُقِيْمَ عَلَىٰ ٱلنَّطْعِ وَسُلَّ عَلَيْهِ ٱلسَّيْفُ ، فَمَا يَنْتَقِمُ مِنْهُ ٱلْمُنْتَقِمُ بِأَفْظَعَ مِنْ تَأْخِيْرِ ٱلضَّرْبَةِ ، وَمَا يَرْحَمُهُ ٱلرَّاحِمُ بِأَحْسَنَ مِنْ تَعْجِيْلِهَا !

وَبِتُ أُوّامِرُ هَاذِهِ النَّفْسَ فِي قَتْلِهَا وَأَحَدَّتُهَا حَدِيْثَ الْمَوْتِ ، فَسَدَّدَتْ رَأْبِيْ فِيْهِ وَقَالَتْ : مَا تَصْنَعُ بِجِسْمٍ كَالْمُتَعَفِّنِ أَصْبَحَ كَالْمَقْبُورِ لَا أَيّامَ لَهُ إِلَّا أَيّامُ الْقِرَاضِهِ وَتَفْتِيْتِهِ ؟ بَيْدَ أَنِّي ذَكَرْتُ كَلَامَ (الشَّعْبِيِّ) فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَأَنَا أَحْفَظُهُ كُلَّهُ ، فَجَعَلْتُ أَهْدُهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْكُ بِهِ صَوْتِيْ خَرْفًا ، وَاتَّخَذْتُهُ مُتَكَلِّمًا مَعَ نَفْسِيْ لَا كَلَامًا ، كُنْتُ كُلَّمَا غَلَبَنِيْ الضَّعْفُ رَفَعْتُ بِهِ صَوْتِيْ وَأَصْغَيْتُ كُمَّا أَصْعَ فِي وَأَصْغَيْتُ كُمَا أَصْعِيْ إِلَى إِنْسَانِ يُكَلِّمُنِيْ ؛ فَرَأَيْتُ الشَّيْطَانَ بَعْدَ ذَلِكَ كَاللَّصِّ إِذَا طَمِعَ فِيْ وَأَصْعَ فِيْ رَجُلِ ضَعِيْفٍ مُنْفَرِدٍ ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَهُ وَجَدَ مَعَهُ رَجُلًا ثَانِيًا قَوِيًّا فَهَرَبَ !

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَنَالَنِيْ رَوْحٌ مِنَ ٱلاطْمِئْنَانِ وَجَدْتُ لَهُ ٱلسَّكِيْنَةَ فِيْ قَلْمِيْ فَنِمْتُ ، فَإِذَا ٱلْفَزَعُ ٱلأَكْبَرُ ٱلَّذِيْ لَا يَنْسَاهُ مَنْ سَمِعَ بِهِ ، فَكَيْفَ ٱلَّذِيْ رَآهُ بِعَيْنَيْهِ ؟

رَأَيْتُنِيْ مَيَّتًا فِيْ يَدِ غَاسِلِهِ يُقَلِّبُهُ وَيُغَسِّلُهُ كَأَنَّهُ خِرْقَةٌ ؛ ثُمَّ حُمِلْتُ عَلَىٰ ٱلنَّعْشِ ، كَأَنَّ ٱلْحَامِلِيْنَ قَدْ رَفَعُونِيْ يَقُوْلُونَ : ٱنْظُرُوا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كَيْفَ يَصِيْرُ ٱلنَّاسُ ؛ ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيَّ ٱلإِمَامُ ٱلشَّعْبِيُّ فِيْ مَسْجِدِ ٱلْكُوْفَةِ ، ثُمَّ دُلِّيْتُ فِيْ قَعْرِ مُظْلِمَةٍ ، وَهِيْلَ ٱلتُّرَابُ عَلَيَّ ، وَتُرِكْتُ وَحِيْدًا وَٱنْصَرَفُوا !

وَمَا أَذْرِيْ كَمْ بَقِيْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنَّمَا نُفِخٌ فِيْ ٱلصُّوْرِ وَبُعْثِرَتِ ٱلأَمْوَاتُ جَمِيْعًا ، فَطِرْنَا فِيْ ٱلْفَضَاءِ ، وَكَانَتِ ٱلنُّجُوْمُ غُبَارًا حَوْلَنَا كَثَرَابِ ٱلْعَاصِفَةِ فِيْ ٱلْعَاصِفَةِ ؛ وَإِذَا نَحْنُ فِيْ عَرَصَاتِ ٱلْقِيَامَةِ وَفِيْ هَوْلِ ٱلْمَوْقِفِ !

وَتَوَجَّهْتُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ فِيْ جِسْمِيْ إِلَىٰ ٱلرَّجَاءِ فِيْ رَحْمَةِ ٱللهِ ؛ وَرَأَيْتُ أَعْمَالِيْ رُؤْيَةً

<sup>(</sup>١) ٱلْهَذُّ: ٱلإِسْرَاعُ فِيْ ٱلْقِرَاءَةِ .

أَخْزَنْتَنِيْ ، فَهِيَ كَمَدِيْنَةٍ عَظِيْمَةٍ كُلُّ أَهْلِهَا صَعَالِيْكُ إِلَّا قَلِيْلًا مِنَ ٱلْمَسْتُورِيْنَ ، أَرَىٰ مِنْهُمُ ٱلْوَاحِدَ بَعْدَ ٱلْوَاحِدِ فِيْ ٱلسَّاعَةِ ، نَذَرُوْا وَتَبَعْثَرُوا وَضَاعُوا كَأَعْمَالِيْ ٱلصَّالِحَةِ !

وَذَكِرْتُ أَنِّيْ كِذْتُ أَقْتُلُ نَفْسِيْ فِرَارًا بِهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ ٱلْمُؤْلِمِ ؛ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا ٱلزَّمَنُ قَدْ ظَهَرَ فِيْ ٱلْمُؤْلِمِ ؛ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا ٱلزَّمَنُ قَدْ ظَهَرَ فِيْ ٱلْدِيَّتِهِ ، وَرَجَعَ ٱلْمَاضِيْ حَاضِرًا بِكُلِّ مَا حَوَىٰ كَأَنَّهُ لَمْ يَمْضِ ، وَإِذَا عُمْرِيْ كُلُّهُ لَا يَكَادُ يَبْلُغُ طَرْفَةَ عَيْنٍ مِنْ دَهْرٍ طَوِيْلٍ ، فَحَمِدْتُ ٱللهَ أَنِّيْ لَمْ أَفْتَدِ أَلَمَ ٱللَّحْظَةِ ٱلْقَصِيْرَةِ ، بِعَذَابِيْ ٱلأَبْدِيِّ ٱلْخَالِدِ ٱلْخَالِدِ ٱلْخَالِدِ .

وَجِيْءَ عَلَىٰ أَغْيُنِ ٱلْخَلْقِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا وَأَكْثَرِهِمْ لَذَّاتٍ فِيْ تَارِيْخِ ٱلدُّنْيَا كُلِّهِ ، فَصَاحَ صَائِحٌ : هَلذَا أَنْعَمُ مَنْ كَانَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُنْذُ خَلَقَهَا ٱللهُ إِلَىٰ أَنْ طَوَاهَا . ثُمَّ غُمِسَ هَلذَا ٱلمُنَعَّمُ فِيْ ٱلنَّارِ غَمْسَةً خَفِيْفَةً كَنَبْضَةِ ٱلْبَرْقِ ، وَأُخْرِجَ إِلَىٰ ٱلْمَحْشَرِ ، وَقِيْلَ لَهُ وَٱلنَّاسُ جَمِيْعًا يَسْمَعُوْنَ : هَلْ ذُقْتَ نَعِيْمًا قَطَّ ؟ قَالَ : لَا وَٱللهِ .

ثُمَّ جِيْءَ بِأَثْعَسِ أَهْلِ ٱلأَرْضِ وَأَشَدِّهِمْ بُؤْسًا مُنْذُ خُلِقَتِ ٱلأَرْضُ ، فَغُمِسَ فِيْ ٱلْجَنَّةِ غَمْسَةً أَسْرَعَ مِنَ ٱلنَّسِيْمِ تَحَرَّكَ وَمَرَّ ، ثُمَّ أُخْرِجَ إِلَىٰ ٱلْمَحْشَرِ وَفِيْلَ لَهُ : هَلْ ذُقْتَ بُؤْسًا فَطُّ ؟ قَالَ : لَا وَٱللهِ .

وَسَمِعْنَا شَهِيْقَ جَهَنَّمَ وَهِي تَفُورُ ، تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْعَيْظِ ؛ فَأَيْقَنْتُ أَنَّ لَهَا نَفَسًا خُلِقَتْ مِنْ غَضَبِ ٱللهِ . وَخَرَجَ مِنْهَا عُنُقُ عَظِيْمٌ هَائِلٌ ، لَوْ تَضَرَّمَتِ ٱلسَّمَاءُ كُلُّهَا نَارًا لأَشْبَهَتْهُ ، فَبَعَلَ يَلْتَقِطُ صِنْفًا صِنْفًا مِنَ ٱلْخُلْقِ ، وَبَدَأَ بِٱلْمُلُوكِ ٱلْجَبَابِرَةِ فَٱلْتَقَطَّهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالْمِغْنَاطِيْسِ لِتُرَابِ ٱلْحَدِيْدِ ؛ وَقَلَفَ بِهِمْ إِلَىٰ ٱلنَّارِ ؛ ثُمَّ ٱنْبُعَثَ فَٱلْتَقَطَ ٱلأَغْنِيَاءَ ٱلْمُفْسِدِيْنَ فَأَطُارَهُمْ إِلَيْهَا ؛ ثُمَّ جَعَلَ يَأْخُذُ قَوْمًا قَوْمًا ، وقَدْ أَلْجَمَنِيْ ٱلْعَرَقُ مِنَ ٱلْفَزَعِ ؛ ثُمَّ طِرْتُ أَنَا فَوْمًا ، وقَدْ أَلْجَمَنِيْ ٱلْعَرَقُ مِنَ ٱلْفَزَعِ ؛ ثُمَّ طِرْتُ أَنَا فَيْهِ ، وَلَوْ أَنَا مُحْتَبَسٌ فِي مُظْلِمَةٍ نَارِيَّةٍ كَٱلْهَاوِيَةِ ، لَيْسَ حَوْلِيْ فِيهَا إِلَّا قَاتِلُو فَيْهِ ، وَنَظَرْتُ ، فَإِذَا أَنَا مُحْتَبَسٌ فِيْ مُظْلِمَةٍ نَارِيَّةٍ كَٱلْهَاوِيَةِ ، لَيْسَ حَوْلِيْ فِيهَا إِلَّا قَاتِلُو أَنْفُسِهِمْ . وَلَوْ أَنَ يُحَارَ ٱلأَرْضِ جُعِلَ فِيْهَا ٱلْبَحْرُ فَوْقَ ٱلْبَحْرِ فَوْقَ ٱلْبَحْرِ ، إِلَىٰ أَنْ تَجْتَمِعَ كُلُهُ الْعَمْقِي : أَنَّ عُصَاةَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْمُوحِدِيْنَ كُلُهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ تُسْجَرُ نَارٌ تَلَظَىٰ ، لَكَانَتْ هِيَ ٱلْهُورِيَةَ كُلُهَا فَيْكُونُ أَلْعُمْ مِنْ كَمُ مُوتَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

يُخْرَجُوْنَ وَيَنْتَظِرُهُمْ إِيْمَانُهُمْ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ ، فَكَانَ إِلَىٰ جَانِبِيْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمِعَ يُخْرَجُوْنَ وَيَنْتَظِرُكَ . فَصَاحَ ٱلَّذِيْ إِلَىٰ جَانِبِيْ : قَائِلًا مِنْ بَعِيْدِ يَقُوْلُ لِمُؤْمِنِ : ٱخْرُجْ ! فَإِنَّ إِيْمَانَكَ يَنْتَظِرُكَ . فَصَاحَ ٱلَّذِيْ إِلَىٰ جَانِبِيْ : وَقَلْ جِئْتَ بِهِ ؟

وَرَأَيْتُ رَجُلًا ذَبَعَ نَفْسَهُ يُرِيْدُ أَنْ يَصْرُخَ يَسْأَلُ اللهَ الرَّحْمَةَ ، فَلَا يَخْرُجُ الصَّوْتُ مِنْ حَلْقِهِ ، إِذْ كَانَ قَدْ فَرَاهُ وَبَقِيَ مَفْرِيًّا ! وَأَبْصَرْتُ آخَرَ قَدْ طَعَنَ فِيْ قَلْبِهِ بِمُدْيَةٍ ، فَهُوَ هُنَاكَ تَسْلَخُ الزَّبَانِيَةُ قَلْبَهُ تَبْحَثُ هَلْ فِيْهِ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ ، فَلَا تَزَالُ تَسْلَخُ وَلَا تَزَالُ تَبْحَثُ !

وَرَأَيْتُ آخَرَ كَانَ تَحَسَّىٰ مِنَ ٱلسُّمِّ فَمَاتَ ظَمْآنَ يَتَلَظَّىٰ جَوْفُهُ ، فَلَا تَزَالُ تَنْشَأُ لَهُ فِي ٱلنارِ سَحَابَةٌ رَوِيَّةٌ تَبْرُقُ بِٱلْمَاءِ ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْهُ وَرَجَاهَا ، ٱنْفَجَرَتْ عَلَيْهِ بِٱلصَّوَاعِقِ ، ثُمَّ عَادَتْ تَنْشَأُ وَتَنْفَجِرُ !

وَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّمَا كُنْتُ مَجْنُوْنَا ضَعِيْفًا عَاجِزًا فَأَزْهَفْتُ نَفْسِيْ . فَنُوْدِيَ : أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ٱللهَ يُحَاسِبُكَ عَلَىٰ أَنَّكَ عَاقِلٌ لَا مَجْنُوْنٌ ؟ وَقَوِيُّ لَا ضَعِيْفٌ ؟ وَقَادِرٌ لَا عَاجِزٌ ؟ كُنْتَ تَعْقِلُ بِاللَّقَلِّ أَنَّكَ سَنَمُوْتُ ، وَكُنْتَ تَقْوَىٰ عَلَىٰ أَنْ تَصْبِرَ ، وَكُنْتَ تَقْدِرُ أَنْ تَثْرُكَ ٱلشَّرَ .

وَقَالَ رَجُلٌ عَالِمٌ قَدْ حَزَّ فِيْ يَدِهِ بِسِكِّيْنِ فَمَاتَ : « لَمْ يَكُنِ ٱلْكَمَالُ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَلَا فِيْ طَبِيْعَتِهَا وَلَا هُوَ شَيْءٌ يُدْرَكُ » . فَصَرَخَ فِيْهِ صَوْتٌ رَهِيْبٌ : « وَلَـٰكِنَّ مِنْ عَظَمَةِ ٱلْكَمَالِ أَنَّ آسْتِمْرَارَ ٱلْعَمَلِ لَهُ هُوَ إِدْرَاكُهُ ! » .

#### \* \* \*

قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ : ثُمَّ ٱنْتَصَبَ بِإِزَائِيْ شَيْطَانٌ مَارِدٌ أَحْمَرُ ، يَلْتَمِعُ ٱلْنِمَاعَ ٱلزُّجَاجِ فِيْهِ ٱلْخَمْرُ ، فَقَامَ فِيْ وَجْهِيْ وَقَالَ : بِمَاذَا جِئْتَ إِلَىٰ هُنَا يَا عَدُوَّ ٱلْخَمْرِ ؟ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ ٱلنَّدَاءَ : شَفَعَتْ فِيْكَ ٱلْخَمْرُ ٱلَّتِيْ لَمْ تَشْرَبْهَا ، ٱخْرُجْ ، إِنَّ إِيْمَانَكَ يَنْتَظِرُكَ !

فَصِحْتُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ! وَتَحَرَّكَ بِهَا لِسَانِيْ ، فَٱنْتَبَهْتُ .

لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلصَّبْرَ عَلَىٰ ٱلْمَصَائِبِ نِعْمَةٌ كُبْرَىٰ لَا يُنْعِمُ ٱللهُ بِهَا إِلَّا فِي ٱلْمَصَائِبِ .



ذَهَبْتُ فِيْ صُبْحِ يَوْمِ عِيْدِ ٱلْفِطْرِ أَحْمِلُ نَفْسِيْ بِنَفْسِيْ إِلَىٰ ٱلْمَقْبُرُةِ ، وَقَدْ مَاتَ لِيْ مِنَ ٱلْخَوَاطِرِ مَوْتَىٰ لَا مَيْتُ وَاحِدٌ ؛ فَكُنْتُ أَمْشِيْ وَفِيَّ جَنَازَةٌ بِمُشَيِّعِيْهَا : مِنْ فِكْرٍ يَحْمِلُ فِكْرًا ، وَخَاطِرِ يَتْبَعُ خَاطِرًا ، وَمَعْنَى يَبْكِيْ ، وَمَعْنَى يُبْكَىٰ عَلَيْهِ .

وَكَذَلِكَ دَأْبِيْ كُلَّمَا ٱنْحَدَرْتُ فِيْ هَلذِهِ ٱلطَّرِيْقِ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِيْ تَأْنِيْهِ ٱلْعُيُونُ بِدُمُوْعِهَا ، وَتَمْشِيْ إِلَيْهِ ٱلنُّهُوْسُ بِأَحْزَانِهَا ، وَتَجِيْءُ فِيْهِ ٱلْقُلُوْبُ إِلَىٰ بَقَايَاهَا . تِلْكَ ٱلْمَقَابِرُ ٱلَّتِيْ لَا يُنَادَىٰ أَهْلُهَا مِنْ أَهْلِيْهِمْ بِٱلأَسْمَاءِ وَلَا بِٱلأَلْقَابِ ، وَلَلكِنْ بِهِ لَذَا ٱلنَّدَاءِ : يَا أَحْبَابَنَا ، يَا أَحْزَانَنَا !

ذَهَبْتُ أَزُوْرُ أَمْوَاتِيْ ٱلأَعِزَّاءَ وَأَتَّصِلُ مِنْهُمْ بِأَطْرَافِ نَفْسِيْ ، لِأَحْيَا مَعَهُمْ فِيْ ٱلْمَوْتِ سَاعَةً أَعْرِضُ فِيْهَا أَمْرَ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ أَمْرِ ٱلآخِرَةِ ، فَأَنْسَىٰ وَأَذْكُرُ ، ثُمَّ أَنْظُرُ وَأَعْتَبِرُ ، ثُمَّ أَتَعَرَّفُ وَأَتَوَسَّمُ ، ثُمَّ أَسْتَنْظِنُ مِمَّا فِيْ بَطْنِ ٱلأَرْضِ ، وَأَسْتَظْهِرُ مِمَّا عَلَىٰ ظَهْرِهَا .

وَجَلَسْتُ هُنَاكَ أُشْرِفُ مِنْ دَهْرٍ عَلَىٰ دَهْرٍ ، وَمِنْ دُنْيَا عَلَىٰ دُنْيَا ، وَأَخْرَجَتِ ٱلذَّاكِرَةُ أَفْرَاحَهَا ٱلْقَدِيْمَةَ لِتَجْعَلَهَا مَادَّةً جَدِيْدَةً لِأَحْزَانِهَا ؛ وَٱنْفَتَحَ لِيَ ٱلزَّمَنُ ٱلْمَاضِيْ فَرَأَيْتُ رَجْعَةَ ٱلأَمْسِ ، وَكَأَنَّ دَهْرًا كَامِلًا خُلِقَ بِحَوَادِثِهِ وَأَيَّامِهِ ، وَرُفعَ لِعَيْنَيَّ كَمَا تُرْفَعُ ٱلصُّوْرَةُ ٱلمُعَلَّقَةُ فِيْ إطَارِهَا .

أَعْرِفُ أَنَّهُمْ مَاتُوا ، وَلَنكِنِّيْ لَمْ أَشْعُرْ فَطُّ إِلَّا أَنَّهُمْ غَابُوا ؛ وَٱلْحَبِيْبُ ٱلْغَائِبُ لَا يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ ٱلزَّمَانُ وَلَا ٱلْمَكَانُ فِيْ ٱلْفَلْبِ ٱلَّذِيْ يُحِبُّهُ مَهْمَا تَرَاخَتْ بِهِ ٱلأَيَّامُ؛ وَهَلَذِهِ هِيَ بَقِيَّةُ ٱلرُّوْحِ إِذَا ٱمْتَزَجَتْ بِٱلْحُبِّ فِيْ رُوْحٍ أُخْرَىٰ: تَنْرُكُ فِيْهَا مَا لَا يُمْحَىٰ لِأَنَّهَا هِيَ خَالِدَةٌ لَا تُمْحَىٰ.

ذَهَبَ ٱلأَمْوَاتُ ذَهَابَهُمْ وَلَمْ يُقِيْمُوا فِي ٱلدُّنْيَا ؛ وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُمْ مَرُّوا بِٱلدُّنْيَا لَيْسَ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٨١ ، ١٦ شوال سنة ١٣٥٣ هـ = ٢١ يناير/كانون الآخر ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٨٣ ـ ٨٤ .

غَيْرُ ، فَهَاذِهِ هِيَ ٱلْحَيَاةُ حِيْنَ تُعَبِّرُ عَنْهَا ٱلنَّفْسُ بِلِسَانِهَا لَا بِلِسَانِ حَاجَتِهَا وَحِرْصِهَا .

ٱلْحَيَاةُ مُدَّةُ عَمَلٍ ، وَكَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا بِكُلِّ مَا فِيْهَا مِنَ ٱلْمُتَنَاقِضَاتِ ، إِنْ هِيَ إِلَّا مَصْنَعٌ يُسَوَّغُ كُلُّ إِنْسَانٍ جَانِبًا مِنْهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : هَـٰذِهِ هِيَ ٱلأَدَاةُ فَآصْنَعْ مَا شِئْتَ ، فَضِيْلَتَكَ أَوْ رَذِيْلتَكَ .

#### \* \* \*

جَلَسْتُ فِيْ ٱلْمَقْبُرَةِ ، وَأَطْرَفْتُ أَفَكُرُ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَوْتِ . يَا عَجَبًا لِلنَّاسِ! كَيْفَ لَا يَسْتَشْعِرُوْنَهُ وَهُوَ يَهْدِمُ مِنْ كُلِّ حَيِّ أَجْزَاءً تُحِيْطُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَهْدِمَهُ هُوَ بِجُمْلَتِهِ ؛ وَمَا زَالَ كُلُّ بُنْيَانٍ مِنَ ٱلنَّاسِ بِهِ كَٱلْحَاثِطِ ٱلْمُسَلَّطِ عَلَيْهِ خَرَابُهُ ، يَتَأَكَّلُ مِنْ هُنَا وَيَتَنَاثَرُ مِنْ هُنَاكَ !؟

يَا عَجَبًا لِلنَّاسِ عَجَبًا لَا يَنْتَهِيْ ! كَيْفَ يَجْعَلُوْنَ ٱلْحَيَاةَ مُدَّةَ نِزَاعٍ وَهِيَ مُدَّةُ عَمَلٍ ، وَكَيْفَ لَا تَبْرَحُ تَنْزُوْ ٱلنَّوَازِيْ بِهِمْ فِيْ ٱلْخِلَافِ وَٱلْبَاطِلِ ، وَهُمْ كُلَّمَا تَدَافَعُوْا بَيْنَهُمْ قَضِيَّةً مِنَ ٱلنِّزَاعِ فَضَرَبُوْا خَصْمًا بِخَصْمٍ وَرَدُّوْا كَيْدًا بِكَيْدٍ ، جَاءَ حُكْمُ ٱلْمَوْتِ تَكْذِيْبًا قَاطِعًا لِكُلِّ مَنْ يَقُولُ لِشَيْءٍ : هَـٰذَا لِيْ ؟

أَمَا وَاللهِ إِنَّهُ لَيْسَ أَعْجَبُ فِي ٱلسُّخْرِيَةِ بِهَالْهِ ٱلدُّنْيَا مِنْ أَنْ يُعْطَىٰ ٱلنَّاسُ مَا يَمْلِكُونَهُ فِيهَا لِإِثْبَاتِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا ، إِذْ يَأْتِيْ ٱلآتِيْ إِلَيْهَا لَحْمًا وَعَظْمًا ، وَلَا يَرْجِعُ عَنْهَا ٱلرَّاجِعُ إِلَّا لَحْمًا وَعَظْمًا ، وَبَيْنَهُمَا سَفَاهَةُ ٱلْعَظْمِ وَٱللَّحْمِ حَتَّىٰ عَلَىٰ ٱلسِّكَيْنِ عَنْهَا ٱلسِّكِيْنِ اللَّهُ مِنْهَا اللَّهُ مَا يَعْظُمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللْمُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِهُ اللللللْمُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمِ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْم

تَأْتِيْ ٱلأَيَّامُ وَهِيَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ تَفِرُّ فِرَارَهَا ؛ فَمَنْ جَاءَ مِنْ عُمُّرِهِ عِشْرُوْنَ سَنَةً فَإِنَّمَا مَضَتْ هَانِهِ ٱلْعِشْرُوْنَ مِنْ عُمُّرِهِ . وَلَقَدْ كَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ تُصَحَّحُ أَعْمَالُ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ هَالْمَا الْأَصْلِ ٱلْبَيِّنِ ، لَوْلَا ٱلطَّبَاعُ ٱلْمَذْخُوْلَةُ ، وَٱلثَّفُوْسُ ٱلْغَافِلَةُ ، وَٱلْعُقُولُ ٱلضَّعِيْفَةُ ، وَٱلشَّهَوَاتُ ٱلْعَارِمَةُ ؛ فَإِنَّهُ مَا دَامَ ٱلْعُمُّرُ مُقْبِلًا مُدْبِرًا فِيْ آغْتِبَارٍ وَاحِدٍ ، فَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ أَنْ وَٱلشَّهَوَاتُ ٱلْعُنْرُ مَقْبِلًا مُدْبِرًا فِيْ آغْتِبَارٍ وَاحِدٍ ، فَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَكُونُ ٱلْحَيَّاةُ فِيْ يَتَنَاوَلَ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَا يُرْضِيْهِ مَحْسُوبًا لَهُ وَمَحْسُوبًا عَلَيْهِ فِيْ وَقْتِ مَعًا ؛ وَتَكُونُ ٱلْحَيَاةُ فِيْ حَقِيْقَتِهَا لَيْسَتْ شَيْنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ٱلضَّمِيْرُ ٱلإِنْسَانِيُّ هُو ٱلْحَيَّ فِيْ ٱلْحَيَّ .

وَمَا هِيَ هَاذِهِ ٱلْقُبُورُ ؟ لَقَدْ رَجَعَتْ عِنْدَ أَكُثَرِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمَوْتَىٰ أَبْنِيَةً مَيِّتَةً ؛ فَمَا قَطُّ رَأَوْهَا مَوْجُوْدَةً إِلَّا لِيَنْسَوْا أَنَّهَا مَوْجُوْدَةٌ ؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ لَكَانَ لِلْقَبْرِ مَعْنَاهُ ٱلْحَيُّ ٱلْمُتَغَلْخِلُ فِيْ ٱلْنِهَايَةِ وَٱلاَنْقِطَاعِ ؛ وَهُوَ فِيْ ٱلْمُتَغَلْخِلُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَى بَعِيْدٍ ؛ فَمَا ٱلْقَبْرُ إِلَّا بِنَاءٌ قَائِمٌ لِفِكْرَةِ ٱلنِّهَايَةِ وَٱلاَنْقِطَاعِ ؛ وَهُو فِيْ ٱلْمُتَغَلْخِلُ فِيْ ٱلْخَورِ رَدُّ عَلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِيْ هُو بِنَاءٌ قَائِمٌ لِفِكْرَةِ ٱلْبَدْءِ وَٱلاَسْتِمْرَارِ ؛ وَبَيْنَ ٱلطَّرَفَيْنِ ٱلطَّرَفِ ٱللَّهُ وَهُو عَلَىٰ ٱلْجَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ ٱلْمَعْبَدُ وَهُو بِنَاءٌ لِفِكْرَةِ ٱلضَّمِيْرِ ٱلَّذِي يَحْيَا فِيْ ٱلْبَيْتِ وَفِيْ ٱلْقَبْرِ ، فَهُوَ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ كَالْقَاضِيْ بَيْنَ خَصْمَيْنِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَوْ يَقْضِيْ .

ٱلْقَبْرُ كَلِمَهُ ٱلصَّدْقِ مَبْنِيَّةً مُتَجَسِّمَةً ، فَكُلُّ مَا حَوْلَهَا يَتَكَذَّبُ وَيَتَأَوَّلُ ، وَلَيْسَ فِيْهَا هِيَ إِلَّا مَعْنَاهَا لَا يَدْخُلُهُ كَذِبٌ وَلَا يَعْتَرِيْهِ تَأْوِيْلٌ . وَإِذَا مَاتَتْ فِيْ ٱلأَحْيَاءِ كَلِمَةُ ٱلْمَوْتِ مِنْ غُرُوْرٍ إِلَّا مَعْنَاهَا لَا يَدْخُلُهُ كَذِبٌ وَلَا يَعْتَرِيْهِ تَأْوِيْلٌ . وَإِذَا مَاتَتْ فِيْ ٱلأَحْيَاءِ كَلِمَةُ ٱلْمَوْتِ مِنْ غُرُورٍ أَوْ بَاطِلٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ أَثْرَةٍ ، بَقِيَ ٱلْقَبْرُ مُذَكِّرًا بِٱلْكَلِمَةِ شَارِحًا لَهَا بِأَظْهَرِ مَعَانِيْهَا ، دَاعِيًا إِلَىٰ أَلا عْتِبَارِ بِمَدْلُولِهَا ، مُبَيِّنًا بِمَا يَنْطَوِيْ عَلَيْهِ أَنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ لِلنِّهَايَةِ .

الْقَبْرُ كَلِمَةُ الْأَرْضِ لِمَنْ يَنْخَدِعُ فَيَرَىٰ الْعُمْرَ الْمَاضِيْ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَاضٍ ، فَيَعْمَلُ فِيْ إِفْرَاغِ حَيَاتِهِ مِنَ الْحَيَاةِ (١ بِمَا يَمْلُؤُهَا مِنْ رَذَائِلِهِ وَخَسَائِسِهِ ؛ فَلَا يَزَالُ دَائِبًا فِيْ مَعَانِيْ الْأَرْضِ حَيَاتِهِ مِنَ الْحَيْوَانِ وَيَقْتَاسُ بِهِ ، فَشَرِيْعَتُهُ جَوْفُهُ وَاسْتِجْمَاعِهَا وَالْاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، يَتْلُو فِي ذَلِكَ تِلْوَ الْحَيْوَانِ وَيَقْتَاسُ بِهِ ، فَشَرِيْعَتُهُ جَوْفُهُ وَاسْتِجْمَاعِهَا وَالْاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، يَتْلُو فِي ذَلِكَ تِلْوَ الْحَيْوَانِ وَيَقْتَاسُ بِهِ ، فَشَرِيْعَتُهُ جَوْفُهُ وَاعْلِفُهُ ، وَتَرْجِعُ بِذَلِكَ حَيْوَانِيَّتُهُ مَعَ نَفْسِهِ الرُّوْحَانِيَّةِ ، كَالْحِمَارِ مَعَ اللَّذِيْ يَمْلِكُهُ وَيَعْلِفُهُ ، وَتَرْجِعُ بِذَلِكَ حَيْوَانِيَّتُهُ مَعَ نَفْسِهِ الرُّوْحَانِيَّةِ ، كَالْحِمَارِ مَعَ اللَّذِيْ يَمْلِكُهُ وَيَعْلِفُهُ ، لَوْ سُئِلَ الْحِمَارُ عَنْ صَاحِبِهِ مَنْ هُوَ ؟ لَقَالَ : هُوَ حِمَارِيْ . . . . . . .

ٱلْقَبْرُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ كَلِمَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فِيْ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلدُّنْيَا ، مَعْنَاهَا أَنَّ ٱلإِنْسَانَ حَيٍّ فِيْ قَانُوْنِ نِهَايَتِهِ ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَنْتَهِيْ .

\* \* \*

إِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ لِلنِّهَايَةِ ، وَكَانَ ٱلاغْتِبَارُ بِهَا وَٱلْجَزَاءُ عَلَيْهَا ، فَٱلْحَيَاةُ هِيَ ٱلْحَيَاةُ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلسَّلَامَةِ كَلَىٰ مُمَارَسَةِ ٱلأَخْلَاقِيَّةِ طَرِيْقَةِ ٱلسَّلَامَةِ ٱللَّخْلَاقِيَّةِ ٱللَّخْلَاقِيَّةِ ٱللَّخْلَاقِيَّةِ ، وَجَعْلِهَا أَصْلًا فِيْ طِبَاعِهِ ، وَوَزْنِ أَعْمَالِهِ بِنَتَاثِجِهَا ٱلَّتِيْ تَنْتَهِيْ بِهَا ، إِذْ كَانَتْ رُوْحَانِيَّتُهُ فِيْ ٱلنَّهَايَاتِ لَا فِيْ بِدَايَاتِهَا .

<sup>(</sup>١) أَيْ : مِنْ إِنْسَانِيَّةِ ٱلْحَيَاةِ .

فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا يَكُوْنُ ٱلإِنْسَانُ ذَاتًا تَعْمَلُ أَعْمَالَهَا ؛ فَإِذَا ٱنْتَهَتِ ٱلْحَيَاةُ ٱنْقَلَبَتْ أَعْمَالُ أَعْمَالُ اللهِ فَإِذَا ٱنْتَهَتِ ٱلْحَيَاةُ ٱنْقَلَبَتْ أَعْمَالُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ لِلنَّهَايَةِ فَقَدْ وَجَبَ أَنْ تَبْطُلَ مِنَ ٱلْحَيَاةِ نِهَايَاتٌ كَثِيْرَةٌ ، فَلَا يُتُركُ ٱلشَّرُ يَمْضِيْ إِلَىٰ نِهَايَتِهِ بَلْ يُحْسَمُ فِيْ بَدْنِهِ وَيُقْتَلُ فِيْ أَوَّلِ أَنْهَاسِهِ ؛ وَكَذَلِكَ ٱلشَّانُ فِيْ كُلُّ مَا لَا يَحْسُنُ أَنْ يَبْدَأَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْتَذَ : كَٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْبَغْضَاءِ ، وَٱلْبُخْلِ وَٱلأَثْرَةِ ، مَا لَا يَحْسُنُ أَنْ يَبْدَأً ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْتَذَ : كَٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْبَغْضَاءِ ، وَٱلْبُخْلِ وَٱلأَثْرَةِ ، وَٱلْبَعْضِ وَٱلْبَعْضَاءِ ، وَٱلْبُخْلِ وَٱلأَثْرَةِ ، وَٱلْبَعْضَاءِ ، وَالْبُخْلِ وَٱلأَثْرَةِ ، وَٱلْجَدْرِ ، وَٱلْجَدَاعِ وَٱلْكَذِبِ ؛ وَمَا شَابَكَ هَلاهِ أَوْ شَابَهَهَا ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا ٱنْبِعَاثُ مِنْ الْوَرَادَةِ قَبْرٌ كَيْ مِنْ اللَّهُ فِي ٱلْإِرَادَةِ قَبْرٌ كَيْ مِنْ اللَّهُ إِلَى ٱلنَّهَا إِلَى ٱلنَّهَا إِلَى ٱلنَّهَايَةِ .

## يَا مَنْ لَهُمْ فِيْ ٱلْقُبُوْرِ أَمْوَاتٌ !

إِنَّ رُؤْيَةَ ٱلْقَبْرِ زِيَادَةٌ فِي ٱلشُّعُوْرِ بِقِيْمَةِ ٱلْحَيَاةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَىٰ ٱلْقَبْرِ مِنْ مَعَانِيْ السَّلَامِ ٱلْعَقْلِيِّ فِيْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا .

ٱلْقَبُّرُ فَمُ يُنَادِيْ : أَسْرِعُوا أَسْرِعُوا ، فَهِيَ مُدَّةٌ لَوْ صُرِفَتْ كُلُّهَا فِي ٱلْخَيْرِ مَا وَفَتْ بِهِ ؟ فَكَيْفَ يَضِيْعُ مِنْهَا ضَيَاعٌ فِي ٱلشَّرِّ أَوِ ٱلإِنْمِ ؟ لَوْ وُلِدَ ٱلإِنْسَانُ وَمَشَىٰ وَأَيْفَعَ وَشَبَّ وَٱكْتَهَلَ وَهَرِمَ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ؟ إِنَّ أَطُولَ ٱلأَعْمَارِ وَهَرِمَ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَمَا عَسَاهُ كَانَ يُضِيْعُ مِنْ هَلْذَا ٱلْيَوْمِ ٱلْوَاحِدِ ؟ إِنَّ أَطُولَ ٱلأَعْمَارِ لَا يَرَاهُ صَاحِبُهُ فِيْ سَاعَةِ مَوْتِهِ إِلَّا أَفْصَرَ مِنْ يَوْمٍ .

يُنَادِيْ ٱلْقَبْرُ : أَصْلِحُوْا عُيُوْبَكُمْ ، وَعَلَيْكُمْ وَقْتٌ لإصْلَاحِهَا ؛ فَإِنَّهَا إِنْ جَاءَتْ إِلَىٰ هُنَا كَمَا هِيَ ، بَقِيَتْ كَمَا هِيَ إِلَىٰ ٱلاَّبَدِ ، وَتَرَكَهَا ٱلْوَقْتُ وَهَرَبَ .

هُنَا قَبْرٌ ، وَهُنَاكَ قَبْرٌ ، وَهُنَالِكَ ٱلْقَبْرُ أَيْضًا ؛ فَلَيْسَ يَنْظُرُ فِيْ هَـٰـذَا عَاقِلٌ إِلَّا كَانَ نَظَرُهُ كَأَنَّهُ حُكْمُ مَحْكَمَةٍ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ كَيْفَ تَنْبَغِيْ وَكَيْفَ تَكُوْنُ .

فِيْ ٱلْقَبْرِ مَعْنَىٰ إِلْغَاءِ ٱلزَّمَانِ ، فَمَنْ يَفْهَمُ هَـٰذَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَىٰ أَيَامِهِ ، وَأَنْ يُسْقِطَ مِنْهَا أَوْقَاتَ ٱلشَّرِّ وَٱلإِثْمِ ، وَأَنْ يُمِيْتَ فِيْ نَفْسِهِ خَوَاطِرَ ٱلسُّوْءِ ؛ فَمِنْ مَعَانِيْ ٱلْقَبْرِ يَنْشَأُ لِلإِرَادَةِ عَقْلُهَا ٱلْقَوِيُّ ٱلنَّابِتُ ؛ وَكُلُّ ٱلأَيَّامِ ٱلْمَكْرُوْهَةِ لَا تَجِدُ لَهَا مَكَانَا فِي زَمَنِ هَـٰذَا ٱلْمَعْرُوْهَةِ لَا تَجِدُ لَهَا مَكَانَا فِي زَمَنِ هَـٰذَا ٱلْمَعْرُو،

ثَلَاثَةُ أَرْوَاحٍ لَا تَصْلُحُ رُوْحُ ٱلإِنْسَانِ فِيْ ٱلأَرْضِ إِلَّا بِهَا:

رُوْحُ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ جَمَالِهَا ، وَرُوْحُ ٱلْمَعْبَدِ فِيْ طَهَارَتِهِ ، وَرُوْحُ ٱلْفَبْرِ فِيْ مَوْعِظَتِهِ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# عُرُوْسٌ تُزَفُّ إِلَىٰ قَبْرِهَا (\*)

#### \_ 1 \_

كَانَ عُمْرُهَا طَاقَةَ أَزْهَارِ تُسَمَّىٰ أَيَّامًا .

كَانَ عُمْرُهَا طَاقَةَ أَزْهَارٍ يَنْتَسِقُ فِيْهِ ٱلْيَوْمُ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْوَرَقَةُ ٱلنَّاعِمَةُ فِيْ ٱلزَّهْرَةِ إِلَىٰ وَرَقَةٍ نَاعِمَةٍ مِثْلِهَا .

أَيَّامُ ٱلصَّبَا ٱلْمَرِحَةُ حَتَّىٰ فِي أَخْزَانِهَا وَهُمُوْمِهَا ؛ إِذْ كَانَ مَجِيْئُهَا مِنَ ٱلزَّمَنِ ٱلَذِيْ خُصَّ بِشَبَابِ ٱلْقَلْبِ ، تَبْدُو ٱلأَشْيَاءُ فِيْ مَجَارِيْ أَخْكَامِهَا كَٱلْمَسْحُوْرَةِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُفْرِحَةً جَاءَتْ حَامِلَةً فَرَحَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُحْزِنَةً جَاءَتْ بِنِصْفِ ٱلْحُزْنِ .

تِلْكَ ٱلأَيَّامُ الَّتِيْ تَعْمَلُ فِيْهَا ٱلطَّبِيْعَةُ لِشَبَابِ ٱلْجِسْمِ بِقُوَى مُخْتَلِفَةٍ : مِنْهَا ٱلشَّمْسُ وَٱلْهَوَاءُ وَٱلْحَرَكَةُ ، وَمِنْهَا ٱلْفَرَحُ وَٱلنَّسْيَانُ وَٱلأَحْلَامُ !

\* \* \*

وَشَبَّتِ ٱلْعَذْرَاءُ وَأَفْرِ غَتْ فِيْ قَالَبِ ٱلأُنُوْنَةِ ٱلشَّمْسِيِّ ٱلْقَمَرِيِّ ؛ وَٱكْتَسَىٰ وَجْهُهَا دِيْبَاجَةً مِنَ ٱلزَّهْرِ ٱلْغَضِّ ، وَأَوْدَعَتْهَا ٱلطَّبِيْعَةُ سِرَّهَا ٱلنِّسَائِيَّ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ ٱلْعَذْرَاءَ فَنَ جَمَالٍ لِأَنَّهَا فَنُ حَيَاةٍ ، وَجَعَلَتْهَا تِمْثَالًا لِلظَّرْفِ ؛ وَمَا أَعْجَبَ سِحْرَ ٱلطَّبِيْعَةِ عِنْدَمَا تُجَمِّلُ ٱلْعَذْرَاءَ بِظَرْفِ كَظَرْفِ ٱلأَطْفَالِ ٱلَّذِيْنَ سَتَلِدُهُمْ مِنْ بَعْدُ ! وَأَسْبَغَتْ عَلَيْهَا مَعَانِيَ ٱلرَّقَّةِ وَٱلْحَنَانِ وَجَمَالِ كَظَرْفِ ، وَمَا أَكْرَمَ يَدَ ٱلطَّبِيْعَةِ عِنْدَمَا تَمْهَرُ ٱلْعَذْرَاءَ مِنْ هَاذِهِ ٱلصَّفَاتِ مَهْرَهَا ٱلإِنْسَانِيَّ !

\* \* \*

وَخُطِبَتِ ٱلْعَذْرَاءُ لِزَوْجِهَا ، وَعُقِدَ لَهُ عَلَيْهَا فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ مِنْ شَهْرِ مَارس/آذار فِيْ ٱلسَّاعَةِ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ ٱلظُّهْرِ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٨٩ ، ١٣ ذو الحجة سنة ١٣٥٣ هـ = ١٨ مارس/ آذار ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٤٠٤ ـ ٤٠٦ .

وَمَاتَتْ عَذْرَاءَ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ ، وَأُنْزِلَتْ إِلَىٰ قَبْرِهَا فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ مِنْ شَهْرِ مَارس/آذار فِيْ ٱلسَّاعَةِ ٱلْخَامِسَةِ بَعْدَ ٱلظُّهْرِ !

وَكَانَتِ ٱلسَّنَوَاتُ ٱلثَّلَاثُ عُمْرَ قَلْبٍ يُقَطَّعُهُ ٱلْمَرَضُ ، يَتَنَظَّرُوْنَ بِهِ ٱلْعُرْسَ ، وَيَنْتَظِرُ بِنَفْسِهِ ٱلوَّمْسَ !

يَا عَجَائِبَ ٱلْقَدَرِ! أَذَاكَ لَحْنٌ مُوْسِيْقِيٌّ لِأَنِيْنِ ٱسْتَمَرَّ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ، فَجَاءَ آخِرُهُ مَوْزُوْنَا بِأَوّلِهِ فِيْ ضَبْطٍ وَدِقَّةٍ ؟

أَكَانَتْ تِلْكَ ٱلْعَذْرَاءُ تَحْمِلُ سِرًّا عَظِيْمًا سَيُغَيِّرُ ٱلدُّنْيَا ، فَرَدَّتِ ٱلدُّنْيَا عَلَيْهَا يَوْمَ ٱلنَّهْنِثَةِ وَٱلابْتِسَامِ وَٱلزِّيْنَةِ ، فَإِذَا هُوَ يَوْمُ ٱلْوَلْوَلَةِ وَٱلدُّمُوْعِ وَٱلْكَفَٰنِ ؟

#### \_ Y \_

وَاهَا لَكَ أَيُهَا ٱلزَّمَنُ ! مَنِ ٱلَّذِيْ يَفْهَمُكَ وَأَنْتَ مُدَّةُ أَقْدَارٍ ؟

وَٱلْيَوْمُ ٱلْوَاحِدُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا هُوَ أَيَّامٌ مُخْتَلِفَةٌ بِعَدَدِ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا جَمِيْعًا ، وَبِهَـٰذَا يَعُوْدُ لِكُلِّ مَخْلُوْقِ سِرُّ يَوْمِهِ ، كَمَا أَنَّ لِكُلِّ مَخْلُوْقِ سِرَّ رُوْحِهِ ، وَلَيْسَ إِلَيْهِ لَا هَـٰذَا وَلَا هَـٰذَا .

وَفِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلزَّمَنِيِّ ٱلْوَاحِدِ أَرْبَعُ مِئَةِ مَلْيَوْذِ يَوْمٍ إِنْسَانِيٍّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ! وَمَعَ ذَلِكَ يُحْصِيْهِ عَقْلُ ٱلإِنْسَاذِ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَاعَةً ؛ يَا لَلْغَبَاوَةِ . . . !

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَا يَتَعَلَّقُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا بِٱلشُّعَاعِ ٱلَّذِيْ يُضِيْءُ ٱلْمَكَانَ ٱلْمُظْلِمَ فِيْ قَلْبِهِ ، وَٱلشَّمْسُ بِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُنِيْرَ ٱلْقَلْبَ ٱلَّذِيْ لَا يُضِيْئُهُ إِلَّا وَجْهٌ مَحْبُوْبٌ .

وَفِيْ ٱلْحَيَاةِ أَشْيَاءُ مَكْذُوْبَةٌ تُكَبَّرُ ٱلدُّنْيَا وَتُصَغِّرُ ٱلنَّفْسَ ، وَفِيْ ٱلْحَيَاةِ أَشْيَاءُ حَقِيْقِيَّةٌ تَعْظُمُ بِٱلنَّفْسِ وَتَصْغُرُ بِٱلدُّنْيَا ؛ وَذَهَبُ ٱلأَرْضِ كُلُّهُ فَقْرٌ مُدْقعٌ حِيْنَ تَكُوْنُ ٱلْمُعَامَلَةُ مَعَ ٱلْقَلْبِ .

أَيَّتُهَا ٱلدُّنْيَا ! هَـٰذَا تَحْفِيْرُكِ ٱلإِلَـٰهِيُّ إِذَا أَكْبَرَكِ ٱلإِنْسَانُ !

#### 带 带 带

وَيَا عَجَبًا لِأَهْلِ ٱلسُّوْءِ ٱلْمُغْتَرِّيْنَ بِحَيَاةٍ لَا بُدَّ أَنْ تَنْتَهِيَ ! فَمَاذَا يَرْتَقِبُوْنَ إِلَّا أَنْ تَنْتَهِيَ ؟ حَيَاةٌ عَجِيْبَةٌ غَامِضَةٌ ؛ وَهَلْ أَعْجَبُ وَأَغْمَضُ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ ٱنْتِهَاءُ ٱلإِنْسَانِ إِلَىٰ آخِرِهَا هُوَ أَوَّلَ

### فِكْرِهِ فِيْ حَقِيْقَتِهَا ؟

فَعِنْدَمَا تَحِيْنُ ٱلدَّفَائِقُ ٱلْمَعْدُودَةُ ٱلَّتِيْ لَا تَرْقُمُهَا ٱلسَّاعَةُ وَلَلْكِنْ يَرْقُمُهَا صَدْرُ ٱلْمُحْتَضَرِ . . . عِنْدَمَا يَكُوْنُ مُلْكُ ٱلْمُلُوكِ جَمِيْعًا كَٱلتُّرَابِ لَا يَشْتَرِيْ شَيْئًا ٱلْبَتَّةَ . . .

. . . مَاذَا يَكُوْنُ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ بَعْدَ مَا تَقْتَرِفُ الْجِنَايَةَ ، وَيَقُوْمُ عَلَيْكَ الدَّلِيْلُ ، وَتَرَىٰ حَوْلَكَ الْجُنْدَ وَالْقُضَاةَ ، وَ{ تَقِفُ } أَمَامَكَ الشَّرِيْعَةُ وَالْعَدْلُ ؟

#### \* \*

أَعْمَالُنَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ هِيَ وَخْدَهَا ٱلْحَيَاةُ ، لَا أَعْمَارُنَا ، وَلَا خُظُوْظُنَا . وَلَا قِيْمَةَ لِلْمَالِ ، أَو الْخَاهِ ، أَو الْعَافِيَةِ ، أَوْ هِيَ مَعًا ـ إِذَا سُلِبَ صَاحِبُهَا ٱلأَمْنَ وَٱلْقَرَارَ ! وَٱلآمِنُ فِيْ ٱلدُّنْيَا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ جَرِيْمَةٌ لَا تَزَالُ تَجْرِيْ وَرَاءَهُ . وَٱلسَّعِيْدُ فِيْ ٱلآخِرَةِ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ جَرِيْمَةٌ تُطَارِدُهُ وَهُوَ فِيْ ٱلسَّمَاوَاتِ .

كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَخْدَعَ ٱلآلَةُ صَاحِبَهَا وَفِيْهَا (ٱلْعَدَّادُ) : مَا تَتَحَرَّكُ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَّا أَشْعَرَتُهُ فَعَدَّهَا ؟ وَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكْذِبَ ٱلإِنْسَانُ رَبَّهُ وَفِيْهِ ٱلْقَلْبُ : مَا يَعْمَلُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا أَشْعَرَهُ فَعَدَّهُ ؟

#### \_ ٣ \_

وَرَأَيْتُ ٱلْعَرُوْسَ قَبْلَ مَوْتِهَا بِأَيَّامٍ .

أَفَرَأَيْتَ أَنْتَ الْغِنَىٰ عِنْدَمَا يُدْبِرُ عَنْ إِنْسَانٍ لِيَتُرُكَ لَهُ ٱلْحَسْرَةَ وَٱلدِّكْرَىٰ ٱلأَلِيْمَةَ ؟ أَرَأَيْتَ ٱلْخَفَافِقَ ٱلْجَمِيْلَةَ تَذْهَبُ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تَتْرُكُ لَهُمْ إِلَّا ٱلأَخْلَامَ بِهَا ؟ مَا أَتْعَبَ ٱلإِنْسَانَ حِيْنَ تَتَحَوَّلُ ٱلْحَيَاةُ عَنْ جِسْمِهِ إِلَىٰ ٱلإِقَامَةِ فِيْ فِكْرِهِ !

وَمَا هِيَ ٱلْهُمُوْمُ وَٱلأَمْرَاضُ ؟ هِيَ ٱلْقَبْرُ يَسْتَبْطِئُ صَاحِبَهُ أَحْيَانًا فَيَنْفُضُ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ شَيْئًا مِنْ تُرَابِهِ . . . !

رَأَيْتُ ٱلْعَرُوْسَ قَبْلَ مَوْتِهَا بِأَيَّامٍ ، فَيَا للهِ مِنْ أَسْرَارِ ٱلْمَوْتِ وَرَهْبَتِهَا ! فَرَغَ جِسْمُهَا كَمَا فَرَغَتْ عِنْدَهَا ٱلأَشْيَاءُ مِنْ مَعَانِيْهَا ! وَتَخَلَّىٰ هَـٰذَا ٱلْجِسْمُ عَنْ مَكَانِهِ لِلرُّوْحِ تَظْهَرُ لِأَهْلِهَا وَتَقِفُ بَيْنَهُمْ وَقْفَةَ ٱلْوَدَاعِ ! وَتُحَوَّلَ ٱلزَّمَنُ إِلَىٰ فِكْرِ ٱلْمَرِيْضَةِ ؛ فَلَمْ تَعُدْ تَعِيْشُ فِيْ نَهَارٍ وَلَيْلٍ ، بَلْ فِيْ فِكْرٍ مُضِيْءٍ أَوْ فِكْرٍ مُظْلِمِ !

يَا إِلَـٰهِيْ ! مَا هَـٰـٰذَا ٱلْجِسْمُ ٱلْمُتَهَدِّمُ ٱلْمُقْبِلُ عَلَىٰ ٱلآخِرَةِ ؛ أَهُوَ تِمْثَالٌ بَطَلَ تَعْبِيرُهُ ، أَمْ تِمْثَالٌ بَدَأَ تَعْبِيْرُهُ ؟

لَقَدْ وَثِقَتْ أَنَّهُ ٱلْمَوْتُ ، فَكَانَ فِكُرُهَا ٱلإِلَاهِيُّ هُوَ ٱلَّذِيْ يَتَكَلَّمُ ؛ وَكَانَ وَجْهُهَا كَوَجْهِ ٱلْعَابِدِ : عَلَيْهِ طَيْفُ ٱلصَّلَاةِ وَنُوْرُهَا . وَٱلرُّوْحُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ مَتَىٰ عَبَرَتْ لَا تُعَبِّرُ إِلَّا بِٱلْوَجْهِ .

وَلَهَا ٱبْنِسَامَةٌ غَرِيْبَةُ ٱلْجَمَالِ ؛ إِذْ هِيَ ٱبْنِسَامَةُ آلَامٍ أَيْقَنَتْ أَنَّهَا مُوْشِكَةٌ أَنْ تَنْتَهِيَ ! ٱبْنِسَامَةُ رُوْحِ لَهَا مِثْلُ فَرَحِ ٱلسَّجِيْنِ قَدْ رَأَىٰ سَجَّانَهُ وَاقِفًا فِيْ يَدِهِ ٱلسَّاعَةَ يَرْقُبُ ٱلدَّقِيْقَةَ وَٱلنَّانِيَةَ لِيَقُوْلَ لَهُ : ٱنْطَلِقْ !

#### \* \* \*

وَدَخَلْتُ أَعُوْدُهَا فَرَأَتْ كَأَنَّنِيْ آتٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا . . . ! وَتَنَسَّمَتْ مِنْيُ هَوَاءَ ٱلْحَيَاةِ ، كَأَنَّنِيْ حَدِيْقَةٌ لَا شَخْصٌ !

وَمَنْ غَيْرُ ٱلْمَرِيْضِ ٱلْمُدْنَفِ ، يَعْرِفُ أَنَّ ٱلدُّنْيَا كَلِمَةٌ لَيْسَ لَهَا مَعْنَى أَبَدًا إِلَّا ٱلْعَافِيَةَ ؟ مَنْ غَيْرُ ٱلْمَرِيْضِ ٱلْمُشْفِيْ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ ، يَعِيْشُ بِقُلُوْبِ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِيْنَ حَوْلَهُ لَا بِقَلْبِهِ ؟

تِلْكَ حَالَةٌ لَا تَنْفَعُ فِيْهَا ٱلشَّمْسُ وَلَا ٱلْهَوَاءُ وَلَا ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلْجَمِيْلَةُ ، وَيَقُوْمُ مَقَامَ جَمِيْعِهَا لِلْمَرِيْضِ أَهْلُهُ وَأَحِبَّاوُهُ !

وَكَانَ ذَوُوْهَا مِنْ رَهْبَةِ ٱلْقَدَرِ ٱلدَّانِيْ كَأَنَّهُمْ أَسْرَىٰ حَرْبِ أُجْلِسُوْا تَحْتَ جِدَارِ يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ ! وَكَانَتْ قُلُوْبُهُمْ مِنْ فَزَعِهَا تَنْبِضُ نَبْضًا مِثْلَ ضَرَبَاتِ ٱلْمُعَاوِلِ .

وَبِاقْتِرَابِ ٱلْحَبِيْبِ ٱلْمُحْتَضَرِ مِنَ ٱلْمَجْهُوْلِ ، يُصْبِحُ مَنْ يُحِبُّهُ فِيْ مَجْهُوْلِ آخَرَ ، فَضَيحُ مَنْ يُحِبُّهُ فِيْ مَجْهُوْلِ آخَرَ ، فَتَخْتَلِطُ عَلَيْهِ ٱلْحَيَاةُ بِٱلْمَوْتِ ، وَيَعُوْدُ فِيْ مِثْلِ حَيْرَةِ ٱلْمَجْنُوْنِ حِيْنَ يُمْسِكُ بِيَدِهِ ٱلظَّلَّ ٱلْمُتَحَرِّكَ لِيَمْنَعَهُ أَنْ يَذْهَبَ ! وتَعْرُوهُ فِيْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَابَةُ عُمْرٍ كَامِلٍ ، ثُهَيِّئُ لَهُ جَلَالَ ٱلْمُوْتِ !

وَحَانَتْ سَاعَةُ مَا لَا يُفْهَمُ ، سَاعَةُ كُلِّ شَيْءِ ، وَهِيَ سَاعَةُ ٱللَّاشَيْءِ فِيْ ٱلْعَقْلِ ٱلإِنْسَانِيِّ! فَٱلْتَفَتَتِ ٱلْعَرُوْسُ لِأَبِيْهَا تَقُوْلُ: «لَا تَحْزَنْ يَا أَبِيْ . . . » وَلِأُمِّهَا تَقُوْلُ: «لَا تَحْزَنْ يَا أَبِيْ . . . » وَلِأُمِّهَا تَقُوْلُ: «لَا تَحْزَنِيْ يَا أُمِّيْ . . . ! » .

وَتَبَسَّمَتْ لِلدُّمُوْعِ كَأَنَّمَا تُحَاوِلُ أَنْ تُكَلِّمَهَا هِيَ أَيْضًا ؛ تَقُوْلُ لَهَا : « لَا تَبْكِيْ . . . ! » وَأَشْفَقَتْ عَلَىٰ أَحْيَائِهَا وَهِيَ تَمُوْتُ ، فَٱسْتَجْمَعَتْ رُوْحَهَا لِيَبْقَىٰ وَجْهُهَا حَيًّا مِنْ أَجْلِهِمْ بِضْعَ وَأَشْفَقَتْ عَلَىٰ أَحْيَائِهَا وَهِيَ تَمُوْتُ ، فَٱسْتَجْمَعَتْ رُوْحَهَا لِيَبْقَىٰ وَجْهُهَا حَيًّا مِنْ أَجْلِهِمْ بِضْعَ وَقَائِقَ ! وَقَالَتْ : « سَأَغَادِرُكُمْ مُبْتَسِمَةً فَعِيْشُوْا مُبْتَسِمِيْنَ ، سَأَتُرُكُ تَذْكَارِيْ بَيْنَكُمْ تَذْكَارَ عَمُوْسِ ! . . . . »

ثُمَّ ذَكَرَتِ ٱللهَ وَذَكَّرَتْهُمْ بِهِ ، وَقَالَتْ : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللهُ » . وَكَرَّرَتْهَا عَشْرًا ! وَتَملأَتْ رُوْحُهَا بِٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ فِيْهَا نُوْرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ، وَنَطَقَتْ مِنْ حَقِيْقَةِ قَلْبِهَا بِٱلاسْمِ ٱلأَعْظَمِ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ ٱلتَّفْسَ مُنِيْرَةً تَتَلأَلاً حَتَّىٰ وَهِيَ فِيْ أَحْزَانِهَا .

ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَتْ خَالِقَ ٱلرَّحْمَةِ فِي ٱلاَبَاءِ وَٱلأُمَّهَاتِ! وَفِيْ مِثْلِ إِشَارَةِ وَدَاعٍ مِنْ مُسَافِرٍ ٱنْبَعَتَ بِهِ ٱلْقِطَارُ ، أَلْقَتْ إِلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنِ ٱبْتِسَامَتِهَا وَأَسْلَمَتِ ٱلرُّوْحَ!

#### \_ ٤ \_

يَا لَعَجَائِبِ ٱلْقَدَرِ ! مَشَيْنَا فِي جَنَازَةِ ٱلْعَرُوْسِ ٱلَّتِيْ تُزَفَّ إِلَىٰ قَبْرِهَا طَاهِرَةً كَٱلطَّفْلَةِ وَلَمْ يُبَارِكْ لَهَا أَحَدٌ ! فَمَا جَاوَزْنَا ٱلدَّارَ إِلَّا قَلِيْلًا حَتَّىٰ أَبْصَرْتُ عَلَىٰ حَائِطٍ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ إِعْلَانَا قَدِيْمًا يُبَارِكْ لَهَا أَحَدٌ ! فَمَا جَاوَزْنَا ٱلدَّارَ إِلَّا قَلِيْلًا حَتَّىٰ أَبْصَرْتُ عَلَىٰ حَائِطٍ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ إِعْلَانَا قَدِيْمًا فِي اللَّعْيُنِ ؟ إِعْلَانًا قَدِيْمًا عَنْ (رِوَايَةٍ) هَلْذَا هُوَ ٱسْمُهَا : « مَبْرُوكٌ . . . ! » .

وَٱخْتَرَفْنَا ٱلْمَدِيْنَةَ وَأَنَا أَنْظُرُ وَأَتَقَصَّىٰ ، فَلَمْ أَرَ هَلْذَا ٱلإعْلَانَ مَرَّةً أُخْرَىٰ! وَآخْتَرَفْنَا عَلَىٰ ٱلْمَقْبُرَةِ ، إِذَا آخِرُ حَائِطٍ عَلَيْهِ ٱلإعْلَانُ : الْمَدِيْنَةَ كُلَّهَا ، فَلَمَّا ٱنْقَطَعَ ٱلْعُمْرَانُ وَأَشْرَفْنَا عَلَىٰ ٱلْمَقْبُرَةِ ، إِذَا آخِرُ حَائِطٍ عَلَيْهِ ٱلإعْلَانُ : « مَبْرُونْكُ . . . ! » .



رَجَعْتُ مِنَ ٱلْجَنَازَةِ بَعْدَ أَنْ غَبَرْتُ قَدَمَيَّ سَاعَةً فِيْ ٱلطَّرِيْقِ ٱلَّتِيْ تُوَابُهَا تُرَابُ وَأَشِعَةٌ ، وَكَانَتْ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ النَّيْشِ لُؤْلُؤَةٌ آدَمِيَّةٌ مُحَطَّمَةٌ ، هِيَ زَوْجَةُ صَدِيْقٍ طَحْطَحَتْهَا ٱلأَمْرَاضُ فَفَرَّقَتْهَا بَيْنَ عِلَلِ ٱلْمَوْتِ ، وَكَانَ قَلْبُهَا يُحْيِيْهَا فَأَخَذَ يُهْلِكُهَا ، حَتَّىٰ إِذَا دَنَا أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهَا رَحِمَهَا ٱللهُ فَقَضَىٰ فِيْهَا قَضَاءَهُ . وَمَنْ ذَا ٱلَّذِيْ مَاتَ لَهُ مَرِيْضٌ بِٱلْقَلْبِ وَلَمْ يَرَهُ مِنْ قَلْبِهِ فِيْ عِلَّتِهِ كَالْمُصْفُورَةِ ٱلنِّيْ تَهْتَلِكُ تَحْتَ عَيْنَيْ ثُعْبَانٍ سَلَّطَ عَلَيْهَا سُمُوْمَ عَيْنَيْهِ !

كَانَتِ ٱلْمِسْكِيْنَةُ فِيْ ٱلْخَامِسَةِ وَٱلْعِشْرِيْنَ مِنْ سِنِّهَا ، أَمَّا قَلْبُهَا فَفِيْ ٱلثَّمَانِيْنَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ؛ هِيَ فِيْ سِنِّ ٱلشبَابِ وَهُوَ مُتَهَدِّمٌ فِيْ سِنِّ ٱلْمَوْتِ .

وَكَانَتْ فَاضِلَةً تَقِبَّةً صَالِحَةً ، لَمْ تَتَعَلَّمْ وَلَكِنَّ عِلْمَهَا ٱلتَّقْوَىٰ وَٱلْفَضِيْلَةُ . وَأَكْمَلُ ٱلنِّسَاءِ عِنْدِيْ لَيْسَتْ هِيَ ٱلَّتِيْ مَلاَتْ عَيْنَيْهَا مِنَ ٱلْكُتُبِ فَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ نَظَرَاتٍ تَحُلُّ مَشَاكِلَ وَتَخُلُقُ مَشَاكِلَ ؛ وَلَلْكِنَّهَا تِلْكَ ٱلَّتِيْ تَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا بِعَيْنِ مُتَلاَّلِئَةٍ بِنُوْرِ ٱلإِيْمَانِ تُقِرُّ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ مَعْنَاهُ ٱلسَّمَاوِيَّ ، فَتُوْمِنُ بِأَخْزَانِهَا وَأَفْرَاحِهَا مَعًا ، وَتَأْخُذُ مَا تُعْطَىٰ مِنْ يَدِ خَالِقِهَا ، وَتَأْخُذُ مَا تُعْطَىٰ مِنْ يَدِ خَالِقِهَا ، وَتَأْخُذُ مَا تُعْطَىٰ مِنْ اللهِ خَالِقِهَا ، وَتَأْخُذُ مَا تُعْطَىٰ مِنْ اللهِ خَالِقِهَا ، وَتَأْخُذُ مَا تُعْطَىٰ مِنْ اللهِ خَالِقِهَا ، وَتَعْفَى أَمْرُوفَةً أَوْ رَحْمَةً مَجْهُولَةً . هَاذِهِ عِنْدِيْ تُسَمَّىٰ آمْرَأَةً ، وَمَعْنَاهَا ٱلْمَعْبَدُ ٱلْقُدُسِيُّ ؛ وَتَصِيْرُ ٱلأُمَّ ، وَمَعْنَاهَا ٱلنَّكُمِلَةُ ٱلإِلَهِيَّةُ وَتَكُونُ لَلرَّوْجَةَ ، وَمَعْنَاهَا ٱلتَكْمِلَةُ ٱلإلَهِيَّةُ لِصِغَارِهَا وَزَوْجِهَا وَنَفْسِهَا .

وَمَهْمَا تَبْلُغِ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَٱلرَّجُلُ أَعْظَمُ مِنْهَا بِأَنَّهُ رَجُلٌ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِيَ تِلْكَ ٱلَّتِيْ خُلِقَتْ لِتَكُوْنَ لِلرَّجُلِ مَادَّةَ ٱلْفَضِيْلَةِ وَٱلصَّبْرِ وَٱلإِيْمَانِ ، فَتَكُوْنَ لَهُ وَحْيَا وَإِلْهَامًا وَعَزَاءً وَقُوَّةً ، أَيْ : زِيَادَةً فِيْ سُرُوْرِهِ وَنَقْصًا مِنْ آلَامِهِ .

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ٥٢ ، ٢٠ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٣ هـ ≃ ٢ يوليو/ تموز سنة ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ .

وَلَنْ تَكُوْنَ ٱلْمَوْأَةُ فِي ٱلْحَيَاةِ أَعْظَمَ مِنَ ٱلرَّجُلِ إِلَّا بِشَيْءِ وَاحِدٍ ، هُوَ صِفَاتُهَا ٱلَّتِيْ تَجْعَلُ رَجُلَهَا أَعْظَمَ مِنْهَا .

#### \* \* \*

وَمَشَيْتُ مِنَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِيْ ٱلْبَسَتْهُ ٱلْمَيْتَةُ مَعْنَىٰ ٱلْقَبْرِ ، إِلَىٰ ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِيْ ٱلْبَسَ ٱلْمَيْتَةَ مَعْنَىٰ ٱلْقَبْرِ ، إِلَىٰ ٱلْفَبْرِ الَّذِيْ ٱلْبَسَ ٱلْمَيْتَةَ مَعْنَىٰ ٱلْبَيْتِ . وَأَنَا مُنْذُ مَشَيْتُ فِيْ جَنَازَةِ أُمِّيْ (رَحِمَهَا ٱللهُ) لَا أَسِيْرُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلطَّرِيْقِ مَعَ ٱلأَخْيَاءِ ، وَلَلْكِنْ مَعَ ٱلْمَوْتَىٰ ، فَأَتْبَعُ { مِنَ ٱلْمَيِّتِ } صَدِيْقًا لَيْسَ رَجُلًا وَلَا ٱمْرَأَةً ، لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَأَمْشِيْ فِيْ سَاعَةِ لَيْسَتْ سِتَيْنَ دَقِيْقَةً ، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنَ ٱلزَّمَنِ ؛ وَلَا أَرَىٰ ٱلطَّرِيْقَ مِنْ طُرُقِ ٱلْخَيَاةِ ، لِأَنْفِيْ فِيْ صُحْبَةِ مَيِّتٍ ؛ وَتُصْبِحُ لِلأَرْضِ فِيْ رَأْمِيْ جُغْرَافِيَّةٌ أُخْرَىٰ عَمِيَ مِنْ شِدَّةِ مَا ظَهَرَتْ .

يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ٱلأَرْضِ يَغْمُرُهَا ٱلْبَحْرُ . أَمَّا أَنَا فَأَرَىٰ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ٱلأَرْضِ لَا يَغْمُرُهَا ٱلْبَحْرُ ٱلَّذِيْ وَصَفُوا ، وَللكِنْ خِضَمٌّ آخَرُ زَخَّارٌ مُتَضَرِّبٌ ، هُوَ ذَلِكَ ٱلْبَحْرُ ٱلتُّرَابِيُّ ٱلْعَظِيْمُ ٱلْمُسَمَّىٰ « ٱلْمَقْبَرَةَ » .

يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ ٱلْحَيَاةَ هِيَ . . . هِيَ مَاذَا \_ وَيْحَكُمْ \_ أَيُهَا ٱلْمَغْرُوْرُوْنَ ؛ أَفَلَا تَرَوْنَ هَـٰذِهِ ٱلصَّـلَةَ ٱلدَّائِمَةَ بَيْنَ بَطْنِ ٱلأُمِّ وَبَطْنِ ٱلأَرْضِ ؟

#### \* \* \*

لَعَمْرِيْ كَيْفَ تَجْعَلُ هَلَذِهِ ٱلْحَيَاةُ لِلنَّاسِ قُلُوبًا مَعَ قُلُوبِهِمْ ، فَيُحِسُّ ٱلْمَرْءُ بِقَلْبٍ ، وَيَعْمَلُ بِقَلْبٍ آخَرَ : يَعْتَقِدُ ضَرَرَ ٱلْكَذِبِ وَيَكْذِبُ ، وَيَعْرِفُ مَعَرَّةَ ٱلإِثْمِ وَيَأْثَمَ ، وَيُوفِنُ بِعَاقِبَةِ ٱلْخِيَانَةِ ثُمَّ يَخُونُ ؛ وَيَمْضِيْ فِيْ ٱلْعُمْرِ مُنْتَهِيًا إِلَىٰ رَبِّهِ ، مَا فِيْ ذَلِكَ شَكُّ ، وَلَلْكِنَّهُ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ لَا يَعْمَلُ إِلَّا عَمَلَ مَنْ قَدْ فَرَّ مِنْ رَبِّهِ . . . ؟

هَبَّتِ ٱلرِّيْحُ فِيْ ٱلسَّحَرِ عَلَىٰ رَوْضَةٍ غَنَّاءَ فَطَابَتْ لَهَا ، فَعَقَدَتْ عُقْدَتَهَا أَنْ تَتَخِذَ لَهَا بَيْتًا فِيْ ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ ٱلطَّيِّبِ لِتُقِيْمَ فِيْهِ . . . يَا لَهَا حِكْمَةً مِنَ ٱلتَّذْبِيْرِ ! تَزْعُمُ ٱلرِّيْحُ ٱلإِقَامَةَ عَلَىٰ حِيْنِ كُلُّ وُجُوْدِهَا هُوَ لَحْظَةُ مُرُوْدِهَا ، وَتَحْلُمُ بِٱلْقَرَارِ فِيْ ٱلْبَيْتِ وَهِيَ لَا تَمْلِكُ بِطَبِيْعَتِهَا أَنْ تَقَفَ .

## يَا لَهَا حِكْمَةً سَامِيَةً ، لَا يَسْكُنُهَا مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ إِلَّا أَسْخَفُ مَا فِيْ ٱلْحُمْقِ!

#### \* \* \*

هَمَدَ ٱلْحَيُّ وَٱنْطَفَأَتْ عَيْنَاهُ ، وَلَكِنَّهُ تَحَرَّكَ فِيْ تَارِيْخِهِ مِمَّا ضَيَّقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ وَسَّعَ ، وَأَصْبَحَ يَنْظُرُ بِعَيْنِ مِنْ عَمَلِهِ إِمَّا مُبْضِرَةٍ أَوْ كَٱلْعَمْيَاءِ ؛ فَلَوْ تَكَلَّمَ يَصِفُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا لَقَالَ : إِنَّ هَلَاهِ اللهُّوْمَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مَصَابِيْحُ مَأْتُم أُقِيْمَ بِلَيْلٍ . وَمَا أَعْجَبَ أَنْ يَجْلِسَ أَهْلُ ٱلْمَأْتَمِ فِيْ ٱلْمَأْتَمِ لِيَشْحَكُوا وَيَلْعَبُوا !

وَلَوْ نَطَقَ ٱلْمَوْتَىٰ لَقَالُوا : أَيُّهَا ٱلأَحْيَاءُ ! إِنَّ هَلْذَا ٱلْحَاضِرَ ٱلَّذِيْ يَمُرُّ فَيَكُونُ مَاضِيَكُمْ فِيْ ٱللَّذُنْيَا ، هُوَ بِعَيْنِهِ ٱلَّذِيْ يَكُونُ مُسْتَقْبَلَكُمْ فِيْ ٱلآخِرَةِ ، لَا تَزِيْدُونَ فِيْهِ وَلَا تَنْقُصُونَ . وَإِنَّ ٱلدُّنْيَا تَبْدَأُ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلأَعْلَىٰ إِلَىٰ ٱلأَدْنَىٰ : مِنَ ٱلْعُظَمَاءِ إِلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ ؟ وَلَلْكِنَّهَا تَنْقَلِبُ فِيْ ٱلآخِرَةِ فَتَبْدَأُ مِنَ ٱلْفُقَرَاءِ إِلَىٰ ٱلْعُظَمَاءِ ؟ وَأَنْتُمْ تَرْسُمُونَهَا بِخُطُوطِ ٱلْمَطَامِعِ وَٱلْحُظُوظِ ، وَيَرْسُمُهَا ٱللهُ بِخُطُوطِ ٱلْمَطَامِعِ وَٱلْحُظُوظِ ، وَيَرْسُمُهَا ٱللهُ بِخُطُوطِ ٱلْمِاعِ وَالْمُجَاهَدَةِ ؟ إِنَّ ٱلتَّامَّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مَنْ تَمَّ بِمَتَاعِهَا وَلَذَانِهَا ، وَلَلْكِنَّ ٱلتَّامَّ فِيْ ٱلسَّمَاءِ مَنْ تَمَّ بِنَفْسِهِ وَحْدَهَا .

#### \* \* \*

يَا أَسَفَا ! لَنْ يَقُوْلَ ٱلْمَيَّتُ لِلْحَيِّ شَيْئًا ، وَمَنْ يَدْرِيْ ؟ لَعَلَّنَا وَنَحْنُ نُلْحِدُ لِلْمَوْتَىٰ وَنُثْرِلُهُمْ فِيْ قُبُوْرِهِمْ ، يَرَوْنَ بِأَرْوَاحِهِمُ ٱلْخَالِدَةِ أَنَّنَا نَحْنُ مَوْتَاهُمُ ٱلْمَسَاكِيْنُ ، وَأَنَّنَا مَدْفُوْنُوْنَ فِي الْقَبْرِ ٱلَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ : « ٱلْكُرَةَ ٱلأَرْضِيَّةَ » ! وَهَلِ ٱلْكُرَةُ ٱلأَرْضِيَّةُ مِنَ ٱللَّانِهَايَةِ إِلَّا حُفْرَةٌ بِرِجْلِ نَمْلَةٍ لِتُدْفَنَ فِيْهَا نَمْلَةٌ . . .

ٱلْحَيَاةُ . . . أَتُرِيْدُ أَنْ تَعْرِفَهَا عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا ؟ هِيَ ٱلْمُبْهَمَاتُ ٱلْكَثِيْرَةُ ٱلَّتِيْ لَيْسَ لَهَا فِيْ ٱلآخِرِ إِلَّا تَفْسِيْرٌ وَاحِدٌ : حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ .

#### \* \* \*

وَرَجَعْنَا مَعَ ٱلصَّدِيْقِ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، وَلَهُ خَمْسَهُ أَطْفَالِ صِغَارٍ لَوْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلَّذِيْنَ ٱنْتَرِعُوا مِنْ أُمِّهُمْ لَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَىٰ قَلْبِهَا مِثْلَ ٱلْمِكْوَاةِ ٱلْمُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِيْ ٱلنَّارِ إِلَىٰ أَنْ تَحْمَرَ ؛ وَلَلْكِنَّ أُمِّهُمْ هِيَ ٱلنَّذِيْ تُذِعَتْ مِنْهُمْ ، فَكَانَ بَقَاوُهُمْ فِيْ ٱلْحَيَاةِ تَخْفِيْفًا لِسَكْرَةِ ٱلْمَوْتِ عَلَيْهَا .

وَغَشِينُهَا ٱلْغَشْيَةُ فَمَاتَتْ وَهِيَ تَضْحَكُ ، إِذْ تَرَاهُمْ نَائِمِيْنَ تَحْتَ جَنَاحِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلإلَهِيَّةِ ٱلْمَمْدُوْدِ ، وَقَالَتْ : إِنَّهَا تَسْمَعُ أَحْلَامَهُمْ . وَكَانُوْا هُمْ عَقْلَهَا فِيْ سَاعَةِ ٱلْمَوْتِ ! تَبَارَكَ ٱلَّذِيْ جَعَلَ فِيْ قَلْبِ ٱلأُمِّ دُنْيًا مِنْ خَلْقِهِ هُوَ ، وَدُنْيًا مِنْ خَلْقِ أَوْلَادِهَا ! تَبَارَكَ ٱلَّذِيْ أَنَابَ ٱلأُمَّ ثَوَابَ مَا تُعَانِيْ ، فَجَعَلَ فَرَحَهَا صُوْرَةً كَبِيْرَةً مِنْ فَرَحِ صِغَارِهَا ! تَبَارَكَ ٱلَّذِيْ أَنَابَ ٱلأُمَّ ثَوَابَ مَا تُعَانِيْ ، فَجَعَلَ فَرَحَهَا صُوْرَةً كَبِيْرَةً مِنْ فَرَحِ صِغَارِهَا !

\* \* \*

وَجَاءَ أَكْبَرُ ٱلأَطْفَالِ ٱلْخَمْسَةِ ، وَكَأَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنَ ٱلْحَيَاةِ لَا ثَمَانِيَةُ أَعْوَامٍ مِنَ ٱلْعُمْرِ ؛ جَاءَ إِلَيْنَا كَمَا يَجِيْءُ ٱلْفَزَعُ لِقُلُوبٍ مُطْمَئِنَّةِ ، إِذْ كَانَ فِيْ عَيْنَيْهِ ٱلْبَاكِيَتَيْنِ مَعْنَىٰ فَقْدِ ٱلْعُمْرِ ؛ جَاءَ إِلَيْنَا كَمَا يَجِيْءُ ٱلْفَزَعُ لِقُلُوبٍ مُطْمَئِنَّةِ ، إِذْ كَانَ فِيْ عَيْنَيْهِ ٱلْبَاكِيَتَيْنِ مَعْنَىٰ فَقْدِ ٱللهُمِّ !

وَطَغَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّمُوْعُ فَتَنَاوَلَ مِنْدِيْلَهُ وَمَسَحَهَا بِيَدِهِ ٱلصَّغِيْرَةِ ، وَلَـٰكِنَّ رُوْحَهُ ٱلْيَتِيْمَةَ تَأْبَىٰ إِلَّا أَنْ تَرْسُمَ بِهَـٰذِهِ ٱلدُّمُوْعِ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَعَانِيَ يُتْمِهَا !

وَظَهَرَ ٱلانُكِسَارُ فِيْ وَجْهِهِ يُعَبِّرُ بِبَلَاغَةٍ أَنَّهُ قَدْ أَحَسَّ حَقِيْقَةَ ضَعْفِهِ وَطُفُوْلَتِهِ بِإِزَاءِ ٱلْمُصِيْبَةِ ٱلَّتِيْ نَزَلَتْ بِهِ ، وَجَلَسَ مُسْنَسْلِمًا تُتَرْجِمُ هَيْئَتُهُ مَعَانِيَ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ : « رِفْقًا بِيْ !» .

ثُمَّ تَطِيْرُ مِنْ عَيْنَيْهِ نَظَرَاتٌ فِيْ ٱلْهَوَاءِ ، كَأَنَّمَا يُحِسُّ أَنَّ أُمَّهُ حَوْلَهُ فِيْ ٱلْجَوِّ وَلَـٰكِنَّهُ لَا يَرَاهَا !

ثُمَّ يُرْخِيْ عَيْنَيْهِ فِيْ إِغْمَاضَةٍ خَفِيْفَةٍ ، كَأَنَّمَا يَرْجُوْ أَنْ يَرَىٰ أُمَّهُ فِيْ طَوِيَّتِهِ ! وَلَا يُصَدِّقُ أَنَهَا مَاتَتْ ، فَإِنَّ صَوْتَهَا حَيٍّ فِيْ أُذُنَيْهِ لَا يَزَالُ يَسْمَعُهُ مِنْ أَمْسِ ! ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَىٰ وَجْهِهِ ٱلانْكِسَارُ وَٱلاسْتِسْلَامُ ، وَيَتَمَلْمَلُ فِيْ مَجْلِسِهِ ، فَيَنْطِقُ جِسْمُهُ كُلُّهُ بِهَالِذِهِ ٱلْكَلِمَةِ : « يَا أُمِّيْ ! » .

\* \* \*

أَحَسَّ ـ وَلَا رَيْبَ ـ أَنَّهُ قَدْ ضَاعَ فِيْ ٱلْوُجُودِ (' ' ، لِأَنَّ ٱلْوُجُودَ كَانَ أُمَّهُ . وَلَمَسَ خُشُونَةَ ٱلدُّنْيَا مُنْذُ ٱلسَّاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ فَقَدَ ٱلصَّدْرَ ٱلَّذِيْ فِيْهِ وَحْدَهُ لِيْنُ ٱلْحَيَاةِ ،

<sup>(</sup>١) فِي ٱلْأَصْلِ: ﴿ أَنَّهُ بِمَضْيَعَةٍ حُدُودُهَا ٱلْحَيَاةُ ﴾ بَدَلًّا مِنْ : ﴿ أَنَّهُ قَدْ ضَاعَ فِي ٱلْوُجُودِ » .

لِأَنَّ فِيْهِ قَلْبَ أُمَّهِ وَرُوْحَهَا .

وَشَعَرَ بِٱلذُّلِّ يَنْسَابُ إِلَىٰ قَلْبِهِ ٱلصَّغِيْرِ ، لِأَنَّ تِلْكِ ٱلَّتِيْ كَانَ يَمْلِكُ فِيْهَا حَقّ ٱلرَّحْمَةِ قَدْ أُخِذَتْ مِنْهُ وَتَرَكَتْهُ بِلَا حَقّ فِيْ أَحَدٍ ؛ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أُمَّانِ !

وَلَبِسَتُهُ ٱلْمَسْكَنَةُ ، لِأَنَّ لَهُ شَيْتًا عَزِيْزًا أَصْبَحَ وَرَاءَ ٱلزَّمَانِ فَلَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ!

وَلَبِسَتْهُ ٱلْمَسْكَنَةُ ، لِأَنَّهُ صَارَ وَحْدَهُ فِيْ ٱلْمَكَانِ كَمَا هُوَ وَحْدَهُ فِيْ ٱلرَّمَانِ ا

وَٱرْتَسَمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ٱلتَّعَجُّبُ ، كَأَنَّهُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ : « إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمِّيْ هُنَا ، فَلِمَاذَا أَنَا هُنَا ؟! » .

ثُمَّ تَغَوْغَرَتْ عَيْنَاهُ فَيُخْرِجُ مِنْدِيْلَهُ وَيَمْسَحُ دَمْعَهُ بِيَدِهِ ٱلصَّغِيْرَةِ ، وَلَـٰكِنَّ رُوْحَهُ ٱلْيَيَيْمَةَ تَأْبَىٰ إِلَّا أَنْ تَرْسُمَ بِهَـٰذِهِ ٱلدُّمُوْعِ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَعَانِيَ يُتْمِهَا !

**张 张 张** 

وَنَهَضَ ٱلصَّغِيْرُ وَلَمْ يَنْطِقُ بِذَاتِ شَفَةٍ ؛ نَهَضَ يَحْمِلُ رُجُوْلَتَهُ ٱلَّتِيْ بَدَأَتْ مُنْذُ ٱلسَّاعَةِ ! ٱنْتَهَتْ ـ أَيُّهَا ٱلطَّفْلُ ٱلْمِسْكِيْنُ ـ أَيَّامُكَ مِنَ ٱلأُمِّ ؛ هَلَذِهِ ٱلأَيَّامُ ٱلسَّعِيْدَةُ ٱلَّتِيْ كُنْتَ تَعْرِفُ ٱلْغَدَ فِيْهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَعْرِفَتَكَ أَمْسِ ٱلَّذِيْ مَضَىٰ ؛ إِذْ يَأْتِيْ ٱلْغَدُ وَمَعَكَ أُمُّكَ !

وَبَدَأَتْ ـ أَيُّهَا ٱلطَّفْلُ ٱلْمِسْكِيْنُ ـ أَيَّامُكَ مِنَ ٱلزَّمَنِ ، وَسَيَأْتِيْ كُلُّ غَدٍ مُحَجَّبًا مَرْهُوْبًا ؛ إِذْ يَأْتِيْ لَكَ وَحْدَكَ ، وَيَأْتِيْ وَأَنْتَ وَحْدَكَ !

ٱلأُمُّ . . . ؟ يَا إِلَـٰهِيْ ، أَيُّ صَغِيْرٍ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ يَجِدُ كِفَايَتَهُ مِنَ ٱلرُّوْحِ إِلَّا فِيْ ٱلأُمِّ ؟!

مصطفى صادق الرافعي



حَدَّنَنِيْ ٱلْمِسْكِيْنُ فِيْمَا حَدَّثَ وَهُوَ يَصِفُ مَا نَزَلَ بِهِ قَالَ :

رَأَيْتُ ٱلنَّاسَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا آبَاءُ فَنَسَأَ بِٱلْوَلَدِ فِيْ آثَارِهِمْ ، وَمَدَّ بِٱلنَّسْلِ فِيْ وَجُوْدِهِمْ ، وَزَادَ مِنْهُ فِيْ أَرْوَاحِهِمْ أَرْوَاحًا ، وَضَمَّ بِهِ إِلَىٰ قُلُوْبِهِمْ قُلُوبًا ، وَمَلاَ أَعْيُنَهُمْ مِنْ وَجُوْدِهِمْ ، وَزَادَ مِنْهُ فِيْ أَرْوَاحِهِمْ أَرْوَاحًا ، وَضَمَّ بِهِ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ قُلُوبًا ، وَمَلاَ أَعْيُنَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَا تَقَرُّ بِهِ قُرَّةَ عَيْنِ كَانَتْ لَمْ تَجِدْ ثُمَّ وَجَدَتْ ؛ فَهُمْ بِهَلُولًا أَلاَطْفَالِ يَمْلِكُونَ ٱلْقُوّةَ لَلْكَ بِمَا تَقَرُّ بِهِ قُرَةً عَيْنِ كَانَتْ لَمْ تَجِدْ ثُمَّ وَجَدَتْ ؛ فَهُمْ بِهَلُولًا أَلْطُفَالِ يَمْلِكُونَ ٱلْقُوتَ الْقَوْمَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيْ ذَاتِ النَّيْ تُرْجِعُهُمْ أَطْفَالًا مِثْلُهُمْ فِي كُلِّ مَا يَسُرُّهُمْ ، فَيَكْبُرُ ٱلْفَرَحُ فِيْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيْ ذَاتِ نَقْسِهِ ضَيْئِلًا صَغِيْرًا ، وَيَعْظُمُ ٱلأَمَلُ فِيْ أَشْيَائِهِمْ وَإِنْ كَانَ هُوَ عَنْ شَيْءٍ حَقِيْرٍ لَا يُؤْبَهُ لَهُ .

وَتِلْكَ حَقِيْقَةٌ مِنْ حَقَائِقِ ٱلسَّعَادَةِ لَا أَسْمَىٰ وَلَا أَعْظَمَ مِنْهَا إِلَّا ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلأُخْرَىٰ ، وَهِيَ ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِيْ يَتَحَوَّلُ بِهَا ٱلْكَوْنُ فِيْ قَلْبِ ٱلْوَالِدَيْنِ إِلَىٰ كَثْرِ مِنَ ٱلْحُبُّ وَٱلرَّحْمَةِ وَجَمَالِ ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِيْ يَتَحَوَّلُ بِهَا ٱلْكَبُّ وَلَا عِلْمُ أَوْ طِفْلَةٍ ، أَوْ بِكَلِمَةٍ مِنْهُمَا أَوْ حَرَكَةٍ ، عَلَىٰ حِيْنِ لَا يَتَحَوَّلُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا قَرِيْبًا مِنْهُ بِمَالِ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا بِمُلْكِ ٱلدُّنْيَا .

رَأَيْتُ ٱلنَّاسَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا آبَاءً ، وَلَلَكِنَّهُ ٱبْتَلَانِيْ بِأَنْ أَكُونَ أَبَا ، وَأَخْرَجَ لِيْ مِنْ أَفْرَاحٍ قَلْبِيْ أَحْزَانَ قَلْبِيْ ! وَلَقَدْ كُنْتُ كَرَجُلٍ مَلَكَ دَارًا يَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَتَمَنِّىٰ أَنْ يُشْرِعَ (١) فِيْ جَانِبٍ مِنْهَا غُرْفَةً يُزَخْرِفُهَا ، فَلَمَّا تَمَّ لَهُ ذَلِكَ وَبَلَغَ ٱلْمُقْتَرَحَ ، ٱنْهَدَمَتِ ٱلدَّارُ وَبَقِيَتِ ٱلْغُرْفَةُ قَائِمَةً !

عَمْرَكَ ٱللهَ ، أَيَشْعُرُ هـٰذَا ٱلرَّجُلُ فِيْ نَكْبَتِهِ بِٱلْغُرْفَةِ أَمْ بِٱلدَّارِ ؟ وَهَلْ تُرَاهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ ؟ وَيَا لَيْنَهُمَا بَيْتٌ وَغُرْفَةٌ مِنْ بَيْتٍ ؛ فَإِنَّ ٱلْحِجَارَةَ تَحْيَا بِٱلْبِنَاءِ إِذَا مَاتَتْ بِٱلْهَدْمِ ، وَلَـٰكِنْ مَنْ ذَا يُحْيِيْ ٱلزَّوْجَةَ مَاتَتْ بَعْدَ أَنْ وَضُعَتْ بِكْرَهَا ٱلأَوَّلَ وَٱلآخِرَ !

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٥٩ ، ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٥٣ هـ = ٢٠ أغسطس/ آب سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٣٦٣ \_ ١٣٦٤ .

<sup>(</sup>١) أَيْ : يَفْتَحُ غُرْفَةً إِلَىٰ ٱلشَّارِع .

إِنَّهَا طِفْلَةٌ وُلِدَتْ وَكَأَنَّمَا أُخْرِجَتْ مِنْ تَحْتِ ٱلرَّدْمِ ، إِذْ وُلِدَتْ تَحْتَ مَاضٍ مِنَ ٱلْحَيَاةِ مُنْهَدِمٍ ، وَهَلْ فَرْقٌ بَيْنَ هَـٰذَا وَبَيْنَ أَنْ تَكُوْنَ أُمُّهَا قَدْ وَلَدَتْهَا فِي ٱلصَّحْرَاءِ ثُمَّ أُكْرِهَتْ أَنْ تَدَعَهَا وَحْدَهَا فِيْ ذَلِكَ ٱلْقَفْرِ تَصْرُخُ وَبَبْكِيْ ! فَٱلْمِسْكِيْنَةُ عَلَىٰ ٱلْحَالَيْنِ مُنْقَطِعَةُ أَوَّلَ مَا ٱنْقَطَعَتْ مِنْ حَنَانِ ٱلأُمُّ وَرَحْمَتِهَا .

طِفْلَةٌ وُلِدَتْ صَارِخَةً ، لَا صَرْخَةَ ٱلْحَيَاةِ ، وَلَاكِنْ صَرْخَةَ ٱلنَّوْحِ وَٱلنَّدْبِ عَلَىٰ أُمِّهَا . صَرْخَةٌ حَزِيْنَةٌ مَعْنَاهَا : ضَعُونِيْ مَعَ أُمِّيْ وَلَوْ فِيْ ٱلْقَبْرِ !

صَرْخَةٌ تَرْتَعِدُ ، كَأَنَّ ٱلْمِسْكِيْنَةَ شَعَرَتْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا خَالِيَةٌ مِنَ ٱلصَّدْرِ ٱلَّذِيْ يُدْفِئُهَا !

صَرْخَةٌ تَتَرَدَّدُ فِيْ ضَرَاعَةٍ ، كَأَنَّهَا جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ : « يَا رَبِّ ٱرْحَمْنِيْ مِنْ حَيَاةٍ بِلَا أُمِّ ! » .

قَالَ ٱلْمِسْكِيْنُ وَهُوَ يَبْكِيْ ٱمْرَأَتَهُ :

وَلَمَّا ضَرَبَهَا ٱلْمَخَاضُ ، ضَاعَفَتْ قُوَّتَهَا مِنْ شُعُوْرِهَا أَنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدَ قَلِيْلِ مُضَاعَفَةً { بِمَوْلُوْدِهَا } ، وَسَتَكُوْنُ رُوْحَیْنَ لَا رُوْحًا وَاحِدَةً ، وَتَلِدُ لِيَ ٱلْحَیَاةَ وَٱلْحُبَّ ٱلإلَاهِيَّ مَعًا ، وَتَأْثِيْ لِقَلْبِيْ بِمِثْلِ طُفُوْلَتِهِ ٱلأُوْلَىٰ ٱلتِّنِيْ يَسْتَحِيْلُ أَنْ تَأْتِيَ ٱلرَّجُلَ إِلَّا مِنْ زَوْجِهِ . كُلُّ مَعًا ، وَتَأْتِيْ لِقَلْبِيْ بِمِثْلِ طُفُوْلَتِهِ ٱلأُوْلَىٰ ٱلتِّنِيْ يَسْتَحِيْلُ أَنْ تَأْتِيَ ٱلرَّجُلَ إِلَّا مِنْ زَوْجِهِ . كُلُّ ذَلِكَ ضَاعَفَ قُواهَا سَاعَةً وَشَدَّ مِنْهَا ؛ وَلَلْكِنْ مَا أَسْرَعَ مَا تَبَيَّنَتْ أَنَّهُ ٱلْمَوْتُ ، إِذْ عُضِّلَتْ وَعَسُرَ خُرُوْجُ مَوْلُوْدِهَا .

وَجَاءَهَا ٱلْجِرَاحِيُّ بِمِبْضَعِهِ ، وَكَأَنَّهَا رَأَتْهُ ذَابِحًا لَا طَبِيْبًا ، فَجَعَلَتْ تُعَبَّرُ بِعَيْنَيْهَا ، إِذْ لَمْ تَمْلِكْ فِيْ آلَامِهَا ٱلْقَاتِلَةِ غَيْرَ لُغَةِ هَاتَيْنِ ٱلْعَيْنَيْنِ .

كَانَتْ بِنَظْرَةٍ تَبْكِيْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ بُؤْسِيْ ، وَبِأُخْرَىٰ تَبْكِيْ عَلَىٰ بُؤسِ مَوْلُوْدِهَا وَشَقَائِهِ ؛ وَبِنَظْرَةٍ تُوَدِّعُنِيْ ، وَبِأُخْرَىٰ تَدْعُوْ ٱللهَ لِيْ جَزَاءَ مَا أَحْسَنْتُ إِلَيْهَا ؛ وَبِنَظْرَةٍ تَتَوَجَّعُ لِنَفْسِهَا ، وَبِأُخْرَىٰ تَتَأَلَّمُ مِنْ أَنَهَا تَرَانِيْ أَكَادُ أُجَنُّ .

نَظَرَاتٌ نَظَرَاتٌ . . .

يَا إِلَىٰهِيْ ! لَقَدْ خُيُّلَ إِلَيَّ أَنَّ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ وَاقِفٌ بَيْنَ عِشْرِيْنَ مِزْآةَ تُحِيْطُ بِهِ ، فَأَنَا أَرَاهُ مَوْتًا مُتَعَدِّدًا لَا مَوْتًا وَاحِدًا ، وَكُلُّ نَظْرَةٍ مِنْ عَيْنَيْ زَوْجَتِيْ إِلَيَّ كَانَتْ مِنْهَا هِيَ نَظْرَةً ، وَكَانَتْ عِنْدِيْ أَنَا مِرْآةَ ٱلرُّوْحِ لِلرُّوْحِ .

وَلَـٰكِئَهَا لَمْ تَنْسَ أَنَّهَا تَمُوْتُ لِوَضْعِ مَوْلُوْدِهَا ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلآلَامَ ٱلدَّمَوِيَّةَ ٱلذَّابِحَةَ هِيَ ٱلْوَسِيْلَةُ لِأَنْ تَتْرُكَ لِيْ بَقِيَّةً حَيَّةً مِنْهَا ؛ فَيَا لَلرَّحْمَةِ وَٱلْحَنَانِ وَٱلْحُبُ ! لَقَدِ ٱبْنَسَمَتْ لِيْ وَهِيَ تَمُوْتُ ؛ وَهِيَ تَلِدُ ؛ وَهِيَ تُذْبَحُ !

\* \* \*

لَيْسَتْ رَحْمَةُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُحِبَّةِ خَيَالًا إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَرَارَةُ ٱلشَّمْسِ ٱلَّتِيْ تُحْيِيْ ٱلدُّنْيَا خَيَالًا أَيْضًا ؛ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقَلْبَ ٱلنَّسْوِيَّ ٱلْمُسْتَقِرَّ فَوْقَ أَحْشَاءِ تَحْمِلُ ٱلْجَنِيْنَ صَابِرَةَ رَاضِيَةً فَرِحَةً بِآلَامِهَا ، وَتَغْذُوهُ وَتُقَاسِمُهُ حَيَاةَ نَفْسِهَا ـ هَلْذَا ٱلْقَلْبُ يَحْمِلُ ٱلْحُبَّ أَيْضًا صَابِرًا رَاضِيًا فَرِحًا بِآلَامِهِ ، وَيَغْذُوهُ وَيُقَاسِمُهُ حَيَاةَ نَفْسِهِ .

وَلِلرَّحْمَةِ ٱلْإِلَهِيَّةِ أَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ تَدُلُّ ٱلإِنْسَانَ عَلَيْهَا دِلَالَاتِ مُخْتَلِفَةً ؛ فَٱلشَّمْسُ تَدُلُّ عَلَيْهَا بِالضَّوْءِ ٱلَّذِيْ تَتَنَفَّسُهُ ٱلْحَيَاةُ ، وَٱلْهَوَاءُ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالضَّوْءِ ٱلَّذِيْ تَتَنَفَّسُهُ ٱلْحَيَاةُ ، وَٱلْهَاءُ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالضَّوْءِ ٱلَّذِيْ تَتَنَفَّسُهُ ٱلْحَيَاةُ ، وَهَاكَذَا إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ فِيْ ٱلآخِرِ قَلْبُ ٱلْمَرْأَةِ فَيَدُلَّ عَلَىٰ وَحُمَةِ ٱللهِ بِٱلْحُبِّ ٱلَّذِيْ تَقُوْمُ بِهِ ٱلْحَيَاةُ .

آبْتِسَامَةُ ٱلْحُبَّ غَالَبَتْ زَفَرَاتِ ٱلْمَوْتِ ٱلَّتِيْ تَعْتَلِجُ مِنْ تَخْتِهَا حَتَّىٰ غَلَبَنْهَا ، وَأَعَادَتِ ٱلْحَيَاةَ لَخْظَةً إِلَىٰ وَجْهِ زَوْجَتِيْ لِأَرَاهَا آخِرَ مَا أَرَاهَا فِيْ صُوْرَةِ ٱلْمُحِبَّةِ لِيْ ، فَكَانَ كُلُّ جَمَالِ نَفْسِهَا مُنْتَشِرًا عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْوَجْهِ ، وَظَهَرَتْ فِيْهِ رُوْحُهَا وَعَوَاطِفُهَا تُودِّعُنِيْ وَدَاعًا حَزِيْنَا مُبْتَسِمًا يَتَكَلَّمُ ؛ يَتَكَلَّمُ بِعَجْزِهِ عَنِ ٱلْكَلَامِ .

ٱبْتِسَامَةٌ لَا رَيْبَ أَنَّ فِيْهَا أَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ جَمَالِ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا وَلَا مِنْ حَقَائِقِهَا ؛ فَكَأَنَّمَا ٱلْتَمَعَتْ بِأَشِعَةٍ مِنَ ٱلْخُلْدِ تَرِفُّ رَفِيْفَهَا عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْحَبِيْبِ لِيُظْهِرَ سَاعَةَ ٱلْمَوْتِ مِنَ ٱلْمَوْتِ . قَالَ ٱلْمِسْكِيْنُ : وَنَثَرَ ٱلطَّبِيْبُ ذَا بَطْنِهَا فَكَانَتْ طِفْلَةً ، وَمَا كَانَتْ زَوْجَتِيْ تَقْتَرِحُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْجَنِيْنُ غَيْرَهَا ، بَلْ كَانَتْ مُسْتَنْقِنَةً أَنَّهَا تَضَعُهَا أُنْثَىٰ ، وَصَنَعَتْ لَهَا ثِيَابَهَا ، وَوَشَّتْهَا بِزِيْنَةِ ٱلأَنُوْنَةِ ، وَعَرَضَتْ أَسْمَاءَ ٱلْبَنَاتِ فَآخْتَارَتْ ٱسْمَهَا أَيْضًا ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْهَا وَأُرِيْدُ وَلَكًا لاَ بِنْنَا ، فَكَانَتْ تُغَايِظُنِيْ بِعَمَلِهَا وَإِصْرَارِهَا غَيْظَ دُعَابَةٍ لَا غَيْظَ جَفَاءٍ .

وَمَضَتْ لَا تَذْكُرُ إِلَّا بِنْتَهَا مُدَّةَ ٱلْحَمْلِ ، وَلَا تَتَكَلَّمُ إِلَّا عَنْ بِنْتِهَا ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْجَبُ لِذَلِكَ ؛ فَلَمَّا قَضَىٰ ٱللهُ فِيْهَا قَضَاءَهُ ، عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ ٱلرُّوْحِ ، فَكَانَ ٱلإِلْهَامُ فِيْهَا لِذَلِكَ ؛ فَلَمَّا قَضَىٰ ٱللهُ فِيْهَا لَنْ تَرَىٰ طِفْلَتَهَا ، وَلَنْ تَعِيْشَ لَهَا ، فَعَاشَتْ أَيَّامَ ٱلْحَمْلِ مَعَ وَكُنْ بَعِيْشَ لَهَا ، فَعَاشَتْ أَيَّامَ ٱلْحَمْلِ مَعَ ذِكْرَاهَا : تَضُمُّ ثِيَابَهَا إِلَىٰ صَدْرِهَا ، وَتَحْمِلُهَا عَلَىٰ يَدِهَا ، وَتُنَاغِيْهَا وَتُقَبِّلُهَا ، وَتَأْخُذُهَا مِنَ ٱلْمِسْكِيْنَةِ !

لَكِ ٱللهُ يَا مُعْجِزَةَ ٱلرَّحْمَةِ ، يَا نَفْسَ ٱلأُمِّ !

#### \* \* \*

وَلَمَّا قِيْلَ: مَاتَتْ. جَعَلَ يُكَلِّمُنِيْ ٱلْمُتَكَلِّمُ وَلَا أَعْقِلُ؛ فَإِنَّ ٱلْكَلِمَةَ ٱلَّتِيْ تَأْتِيْ بِٱلْمُصِيْبَةِ
ٱلْمُتَوَقَّعَةِ طَالَ ٱرْتِقَابُهَا، لَا تَأْتِيْ بِمَعَانِ لُغَوِيَةٍ كَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْكَلَامِ، بَلْ بِأَسْلِحَةٍ تَضْرِبُ فِيْ
ٱلتَّفْسِ وَفِيْ ٱلْعَقْلِ، وَتُنْجِنُهُمَا جِرَاحًا وَفَتْكًا.

وَجَعَلَنِيْ مَوْتُهَا كَأَنِّيْ مَيْتٌ يَحْمِلُ نَفْسَهُ ، مَا حَوْلَهُ إِلَّا ٱلْمُشَيِّعُوْنَ ؛ وَأَحْسَسْتُ كَأَنَّ قُوَّةً أَخَذَتْ بِإِحْدَىٰ رِجْلَيَّ فَوَضَعَتْهَا فِيْ ٱلآخِرَةِ وَتَرَكَتِ ٱلثَّانِيَةَ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، وَلَحِقَنِيْ مِنَ ٱلْجَزَعِ مَا ٱللهُ عَالِمٌ بِهِ ، وَوَجِدْتُ أَحْرَقَ ٱلْوَجْدِ ، وَبَكَيْتُ أَحَرً ٱلْبُكَاءِ ؛ وَجَعَلَتْ أَفْكَارِيْ تَتْحَدِرُ مِنْ رَأْسِيْ إِلَىٰ حَلْقِيْ فَأَخْتَنِقُ بِهَا ، ثُمَّ لَا يُنَقِّسُ عَنِّيْ إِلَّا ٱلدَّمْعُ ، كَأَنَّ أَعْضَائِيْ ٱخْتَلَتْ مَمَّا ضَغَطَنِيْ مِنَ ٱلْحُزْنِ ، فَأَنَا أَتَنَقِّسُ بِرِثَتَيَّ وَعَيْنَيَّ .

بِمَوْتِهَا شَعَرْتُ بِهَا ؛ وَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَا يَشْعُرُ ٱلْإِنْسَانُ بِلَذَّةِ ٱلْحُبَّ كَامِلَةً إِلَّا فِيْ آلَامِ ٱلْحُبِّ وَحْدَهَا ، وَكَانَتْ فِيْ حَيَاتِهَا تَضَعُ مِنْ رُوْحِهَا فِيْ سُرُوْدِيْ ، وَهَـٰلذَا هُوَ سِرُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَحْبُوْبَةِ : يَجِدُ مُحِبُّهَا فِيْ كُلِّ سُرُوْدٍ لَمَحَاتٍ رُوْحَانِيَّةً ؛ وَكَذَلِكَ فَعَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَجَعَلَتْ رُوْحَهَا فِيْ أَحْزَانِيْ ؛ وَلَوْلَا أَنَّ رُوْحَهَا فِيْ أَحْزَانِيْ لَقَتَلَتَنِيْ ٱلْمُصِيْبَةُ وَكُنْتُ أَذْلِفُ وَرَاءَ ٱلنَّعْشِ وَقَدْ بَطَلَ فِيْ نَفْسِيْ ٱلشُّعُوْرُ بِٱلدُّنْيَا ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ يَمْشُؤْنَ حَوْلِيْ بِمَا فِيْهِمْ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، وَكَانُوْا ذَاهِبِيْنَ إِلَىٰ ٱلْمَقْبُرَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ سَائِرُوْنَ كَمَا يَذْهَبُوْنَ إِلَىٰ كُلِّ مَكَانِ ؛ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَمْشِيْ بِمَا فِيَّ مِنَ ٱلْحُبِّ مُنْكَسِرًا مُنْخَذِلًا مُتَضَعْضِعًا ، لِأَنِّيْ وَحْدِيْ سَائِرٌ وَرَاءَ مَا لَا يُلْحَقُ .

وَثَقُلَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ قَلْبِيْ ، وَرَجَعَ كُلُّ أَمْرِهِمْ عِنْدِيْ إِلَىٰ ٱلْعَيْبِ وَٱلنَّقِيْصَةِ ، إِذْ كَانَ لِيْ عَقْلٌ طَارِئٌ مِنَ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِيْ أَنَا فِيْهَا لَيْسَ مِثْلُهُ لِأَحَدِ مِنْهُمْ ، وَكُنْتُ وَحْدِيْ ٱلْمُصَابَ بَيْنَهُمْ ، فَكُنْتُ وَحْدِيْ بَيْنَهُمُ ٱلْعَاقِلَ .

أَنَا أَمْشِيْ لِأَنْتَهِيَ إِلَىٰ آخِرِ مُصِيْبَتِيْ ، وَهُمْ يَمْشُوْنَ لِيَنْتَهُوْا إِلَىٰ آخِرِ ٱلطَّرِيْقِ ؛ وَشَتَّانَ مَا نَحْنُ وَشَتَّانَ !

وَلَمَّا رَأَيْتُ قَبْرَهَا ٱبْتَدَرَتْ عَيْنَايَ تَنْظُرَانِ بِٱلدُّمُوْعِ لَا بِٱلنَّظَرِ ، وَرَأَيْتُ ٱلتُّرَابَ كَأَنَّهُ غُيُوْمٌ مُلَوَّنَةٌ بِأَلْوَانِ ٱلسُّحُبِ ٱلدَّاكِنَةِ تَتَهَيَّأُ فِيْ سَمَائِهَا تَحْتَ ٱلظَّلَامِ لِثَخْفِيَ كَوْكَبًا مِنَ ٱلْكَوَاكِبِ ؛ وَظَهَرَ لِيَ ٱلْقَبْرُ كَأَنَّهُ فَمُ ٱلأَرْضِ يُخَاطِبُ ٱلإِنْسَانَ بِحَزْمِ صَارِمٍ ، يُخَاطِبُ ٱلْفَقِيْرَ وَٱلْغَنِيَّ ، وَٱلضَّعِيْفَ وَٱلْقَوِيَّ ، وَٱلْمُلُوْكَ وَٱلصَّعَالِيْكَ : « إِنَّ كُلَّ قُوَّةٍ تُنْزَعُ هُنَا » .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمِسْكِيْنُ : وَكَمَا يَجِدُ ٱلإِنْسَانُ فِيْ أَيَّامِ ٱلْمَطَرِ رَائِحَةَ ٱلنَّسِيْمِ ٱلْمُبْتَلِّ بِٱلْمَاءِ ، كُنْتُ أَسْتَرْوحُ فِيْ رَجْعَتِيْ إِلَىٰ ٱلدَّارِ رَائِحَةَ نَسِيْمٍ مُبْتَلِّ بِٱلدُّمُوعِ ؛ وَحَضَرْتُ ٱلْمَأْتَمَ وَعَزَّانِيَ ٱلنَّاسُ ، فَكُنْتُ فِيْهِمْ كَٱلْمَأْسُوْرِ بَيْنَهُمْ : لَا أَتَمَنَىٰ إِلَّا أَنْ يَدَعُونِيْ فَأَنْجُو عَلَىٰ وَجْهِيْ ، وَلَا أَنَاسُ ، فَكُنْتُ فِيْهِمْ كَٱلْمَأْسُوْرِ بَيْنَهُمْ : لَا أَتَمَنَىٰ إِلَّا أَنْ يَدَعُونِيْ فَأَنْجُو عَلَىٰ وَجْهِيْ ، وَلَا أَزَىٰ إِلَّا أَنْ يَدَعُونِيْ فَأَنْجُو عَلَىٰ وَجْهِيْ ، وَلَا أَرَىٰ إِلَّا أَنْهُمْ يُجَرِّعُونَنِيْ ٱلْوُجُوْدَ غُصَصًا كَمَا تَجَرَّعْتُ ٱلْفَقْدَ عُصَّةً ءُصَّةً ؛ إِلَىٰ أَنْ تَفَرَّقُوا مَعَ سَوَادِ ٱللَّيْلِ فَٱنْكَفَأْتُ إِلَىٰ ٱلدَّارِ ، فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ قَدْ تَغَيَّرَ وَلَمَسَهُ ٱلْمَوْتُ لَمْسَةً ، وَإِذَا ٱلدَّارُ سَعَادِ ٱللَّيْلِ فَٱنْكَفَالِتَ إِلَىٰ ٱلمَوْتُ لَمُسَوَّاتِيْ قَدْ مَاتَتْ !

وَلَاحَ اَلصَّبْحُ لِعَيْنَيَ السَّاهِرَتَيْنِ صُبْحًا فَاتِرًا تَبَيَّنْتُ فِيْهِ الْخَجَلَ ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ : « لَمْ أَطْلُعُ لَكَ » ، فَانْسَلَلْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، وَذَهَبْتُ أَمْشِيْ فِيْ دُنْيًا هِيَ الْكَابَةُ الْمُضِيْنَةُ سَخِرَتِ الأَقْدَارُ مِنْهَا بِإِظْهَارِهَا فِيْ هَلْذَا الضَّوْءِ مَظْهَرَ وَجْهِ الْعَجُوْزِ الْمُتَصَابِيَةِ فِيْ زِيْنَةٍ لَا تَزِيْدُهَا إِلَّا قُبْحًا ! وَمَضَيْتُ عَلَىٰ وَجْهِيْ لَا غَايَةَ لِيْ ، أَضْرِبُ فِيْ كُلِّ جِهَةٍ كَأَنَّمَا أُرِيْدُ أَنْ أَهْرُبَ مِنْ نَفْسِيْ ! وَمَا خَطَرَ لِيْ قَطُّ أَنِّيْ فِيْ يَوْمٍ جَدِيْدٍ ، بَلْ كُنْتُ عِنْدَ نَفْسِيْ لَا أَزَالُ فِيْ أَمْسِ ، وَتَغَيَّرَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا خَطَرَ لِيْ قَطُّ أَنِيْ فِيْ يَوْمٍ جَدِيْدٍ ، بَلْ كُنْتُ عِنْدَ نَفْسِيْ لَا أَزَالُ فِيْ أَمْسِ ، وَتَغَيَّرَ عِنْدِيْ أَلزَّمَانُ وَٱلْمَكَانُ : فَأَحَدُهُمَا سَاعَةُ مَوْتٍ لَا تَتْرُكُ مَا فِيْهَا ، وَٱلآخَرُ قَبْرُ مَيْتَةٍ لَا بُرَدُ مَا فِيْهِ .

آهٍ مِنَ ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِيْ يَنْتَهِيْ فِيْهِ ٱلْوُجُوْدُ لِيُعَذِّبَنَا بِٱلتَّذَكُّرِ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا !

\* \* \*

قَالَ ٱلْمِسْكِيْنُ : ثُمَّ أَعَادَتْنِيْ قَدَمَايَ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ لِأَرَىٰ طِفْلَتِيْ ـ وَمَا كُنْتُ رَأَيْتُهَا ـ وَلَقَدْ كَانَتْ وِلَادَتُهَا أَوَّلَ ٱلْحَيَاةِ لَهَا ، وَأَوَّلَ ٱلْحَيَاةِ لِيْ أَيْضًا ؛ إِذْ لَوْلَاهَا لَانْتَحَرْتُ غَيْرَ شَكَّ .

يَا وَيُلتَا ! لَمْ تَلْتَقِ عَيْنِيْ بِعَيْنِ ٱلطَّفْلَةِ حَتَّىٰ ٱنْفَجَرَتْ تَبْكِيْ . أَتَبْكِيْنَ لِيْ يَا ٱبْنَتِيْ أَمْ عَلَىًّ ؟

أَهَلْذَا بُكَاؤُكِ أَيَّتُهَا ٱلْمِسْكِيْنَةُ ، أَمْ هُوَ صَوْتُ قَلْبِكِ ٱلْبَتِيْمِ ؟

أَصَوْتُكِ أَنْتِ ، أَمْ هِيَ رُوْحُ أُمَّكِ تَصْرُخُ تَرْثِيْ لِيْ ، وَتَتَوَجَّعُ لِفَرْطِ مَا قَاسَيْتُ !

يَا ٱبْنَتِيْ ، إِنَّمَا أَنْتِ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلصَّغِيْرَةُ ٱلَّتِيْ خَرَجَتْ لِيْ مِنْ كُلِّ تِلْكَ ٱلْخَيَالَاتِ ٱلشَّعْرِيَّةِ ٱلْجَمِيْلَةِ ، خَيَالَاتِ ٱلأَيَّامِ ٱلسَّعِيْدَةِ ٱلَّتِيْ مَرَّتْ !

يُخْلَقُ ٱلْمَوَالِيْدُ مِنَ ٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ ؛ وَأَرَاكِ أَنْتِ يَا مِسْكِيْنَةُ ، خُلِقْتِ مِنَ ٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ وَٱلدُّمُوْعِ !

بَقِيَّةُ حَيَاةٍ مَاتَتُ ! فَهَلْ مَعْنَىٰ ذَلِكَ إِلَّا أَنَكِ بَقِيَّةُ مَوْتٍ يَحْيَا ؟

لَنْ تَتَغَيَّرَ ٱلنَّوَامِيْسُ ، فَلَنْ تَجِدِيْ عَطْفَ ٱلأُمِّ ، وَلَلكِنْ لَنْ يَتَغَيَّرَ قَلْبِيْ أَيْضًا ، فَلَنْ

تُحْرَمِيْ عَطْفَ ٱلأَبِ .

وَإِذَا صَبَرَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ فَمِنْ أَجْلِكِ يَا مِسْكِيْنَةُ ! مِنْ أَجْلِ ضَعْفِكِ وَٱنْقِطَاعِكِ سُأُعَانِيْ ٱلصَّبْرَ لَكِ ، وَأُعَانِيْ ٱلصَّبْرَ لِيْ ، وَأُعَانِيْ ٱلصَّبْرَ عَنْ أُمِّكِ ، سَأَصْبِرُ عَلَىٰ ٱلصَّبْرِ نَفْسِهِ !

يَا ٱبْنَتِيْ ! يَا ٱبْنَتِيْ ! لِمَاذَا وَضَعَتْكِ ٱلأَقْدَارُ مِنْ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا قَبْرٌ مُظْلِمٌ مُقْفَلٌ عَلَىٰ أُمِّكِ ، وَأَبٌ مِسْكِيْنٌ مُقْفَلٌ عَلَىٰ آلَامِهِ ؟

株 株 米

قَالَ ٱلْمِسْكِيْنُ : وَهَلْكَذَا كُتِيْتُ مِنْ أَهْلِ ٱلْبُؤْسِ وَٱلْهَمِّ ، فَلَمْ أَتَزَوَّجْ إِلَّا لِتَصْنَعَ لِيْ حَبِيْبَتِيْ دُمُوْعِيْ ، ثُمَّ لَمْ تَمُتْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَرَكَتْ لِيْ حَبِيْبَةً أُخْرَىٰ سَتَظَلُّ زَمَنَا طَوِيْلًا تَصْنَعُ لِيْ دُمُوْعِيْ !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



حَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِبْنِ ٱلْفَقِيْهُ ٱلْبَغْدَادِئُ قَالَ : حَصَلَتْ فِيْ مَدِيْنَةِ (بَلْخِ) سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَمِئَتَيْنِ ، وَعَالِمُهَا يَوْمَئِذِ شَيْخُ خُرَاسَانَ أَبُوْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ<sup>(١)</sup> ٱلزَّاهِدُ صَاحِبُ ٱلْمَوَاعِظِ وَٱلْحِكَمِ ؛ وَهُوَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ ، وَنَفْسُهُ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ ، وَٱلْفَلَكُ ٱلأَعْلَىٰ مِنْ وَرَاءِ نَفْسِهِ ، كَأَنَّهُ يُلَقَّىٰ عَلَيْهِ فِيْمَا زَعَمُوا .

وَكَانَ يُقَالُ لَهُ عِنْدَهُمْ : (لُقْمَانُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ) ؛ لِمَا يُعْجِبُهُمْ مِنْ حِكَمِهِ فِيْ ٱلزُّهْدِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ، وَقَدْ حَضَرْتُ مَجَالِسَهُ وَحَفِظْتُ مِنْ كَلَامِهِ شَيْئًا كَثِيْرًا ، كَقَوْلِهِ : مَنْ دَخَلَ فِيْ مَذْهَبِنَا هَاذَا (يَعْنِيُ ٱلطَّرِيْقَ) فَلْيَجْعَلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ مِنَ ٱلْمَوْتِ : مَوْتُ أَبْيَضُ ، وَمَوْتُ أَخْضَرُ ؛ فَٱلْمَوْتُ ٱلأَبْيَضُ ٱلْجُوعُ ، وَٱلْمَوْتُ أَلْأَمُونَ ٱلأَبْيضُ ٱلْجُوعُ ، وَٱلْمَوْتُ الأَشْوَدُ ٱخْتِمَالُ ٱلأَذَىٰ ، وَٱلْمَوْتُ ٱلأَخْصَرُ مُخَالَفَةُ ٱلنَّفْسِ ، وَٱلْمَوْتُ ٱلأَخْصَرُ طَرْحُ ٱلرُّقَاعِ بَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ (يَعْنِيْ لُبْسُ ٱلْمُرَقَّعَةِ وَٱلْخَلَقِ مِنَ ٱلنَّيْابِ) .

وَقُلْتُ يَوْمًا لِصَاحِبِهِ وَتِلْمِيْذِهِ (أَبِيْ تُرَابٍ) وَجَارَيْتُهُ فِيْ تَأْوِيْلِ هَاذَا ٱلْكَلَامِ: قَدْ فَهِمْنَا وَجُهَ ٱلنَّسْمِيَةِ فِيْ ٱلْمَوْتِ ٱلْأَخْضَرِ مَا دَامَتِ ٱلْمُرَقَّعَةُ خَضْرَاءَ ؛ فَمَا ٱلْوَجْهُ فِيْ ٱلأَبْيضِ وَأَلاَّسْوَدِ وَٱلأَحْمَرِ ؟ فَجَاءَ بِقَوْلٍ لَمْ أَرْضَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ دَلِيْلٌ ، ثُمَّ قَالَ : فَمَا عِنْدَكَ أَنْتَ ؟ وَٱلأَسْوَدِ وَٱلأَحْمَرِ ؟ فَجَاءَ بِقَوْلٍ لَمْ أَرْضَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ دَلِيْلٌ ، ثُمَّ قَالَ : فَمَا عِنْدَكَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَمَّا ٱلْجُوعُ فَيُمِيْتُ ٱلنَّفْسَ عَنْ شَهَوَاتِهَا وَيَتْرُكُهَا بَيْضَاءَ نَقِيَةً ، فَذَلِكَ ٱلْمَوْتُ ٱلْأَسْوَدُ ؟ لَلْأَبْيَضُ ؛ وَأَمَّا ٱخْتِمَالُ ٱلأَذْى فَهُوَ ٱخْتِمَالُ سَوَادِ ٱلْوَجْهِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، فَهُوَ ٱلْمَوْتُ ٱلأَسْوَدُ ؟ وَأَمَّا مُخَالَفَةُ ٱلنَّفْسِ فَهِي كَإِضْرَامِ ٱلنَّارِ فِيْهَا ، فَذَاكَ ٱلْمَوْتُ ٱلأَحْمَرُ .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَكُنْتُ ذَاتَ نَهَارٍ فِيْ مَسْجِدِ (بَلْخِ) وَٱلنَّاسُ مُتَوَافِرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۳۷ ، ۲۶ ذو القعدة سنة ۱۳۵۶ هـ = ۱۷ فبراير/ شباط ۱۹۳۱ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ۲٤٤ ـ ۲٤٨ .

<sup>(</sup>١) هُوَ حَاتِمُ بْنُ يُوسُفَ شَيْخُ خُرَاسَانَ وَوَاعِظُهَا ، تُوْفِّيَ سَنَةَ ٢٣٧ لِلْهِجْرَةِ .

(لُقْمَانَ ٱلأُمَّةِ) لِيَسْمَعُوهُ، وَشَغَلَهُ بَعْضُ ٱلآَمْرِ فَرَاثَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُواْ : مَنْ يَعِظُنَا إِلَىٰ أَنْ يَجِيْءَ ٱلشَّيْخُ ؟ فَٱلْتَفَتَ إِلَيَّ أَبُوْ تُرَابِ وَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَ ٱلإِمَامَ أَحْمَدَ أَبْنَ حَنْبَلِ ، وَرَأَيْتَ بِشْرًا ٱلشَّيْخُ ؟ فَٱلْتَفَتَ إِلَيْ أَبُو تُوَابِ وَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَ ٱلإِمَامَ أَحْمَدَ أَبْنَ حَنْبَلِ ، وَرَأَيْتَ بِشْرًا ٱلْحَافِيْ وَفُلَانًا وَفُلَانًا ، فَقُمْ فَحَدَّثِ ٱلنَّاسَ عَنْهُمْ ، فَإِنَّمَا هَا وُلَاءِ وَأَمْثَالَهُمْ هُمْ بَقَايَا ٱلنَّبُوّةِ . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ إِلَىٰ ٱلأُسْطُوانَةِ ٱلَّتِيْ يَجْلِسُ إِلَيْهَا إِمَامُ خُرَاسَانَ فَأَجْلَسَنِيْ ثَمَّةً وَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيَّ .

وَتَطَاوَلَتِ ٱلْأَعْنَاقُ ، وَرَمَانِي ٱلنَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ ، وَقَالُوْا : ٱلْبَعْدَادِيُّ ! ٱلْبَعْدَادِيُّ ! وَكَانَّمَا ضُوْعِفْتُ عِنْدَهُمْ بِمَجْلِسِيْ مَرَّةً وَبِنِسْبَتِيْ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : وَٱللهِ مَا فِيْ ٱلْمَوْتِ ٱلْأَخْمَرِ وَلَا ٱلأَخْصَرِ وَلَا ٱلأَسْوَدِ مَوْعِظَةٌ ، وَلَوْ لَبِسَ عِزْرَافِيْلُ قَوْسَ قُزَحٍ لأَفْسَدَ شِعْرُ مَانِهِ الأَلْوَانِ مَعْنَاهُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ؛ وَلَا مَوْعِظَةً فِيْ كَلَامٍ لَمْ مَنَاهُ مِنْ نَفْسِ قَائِلِهِ لِيكُونَ عَمَلًا فَيَتَحَوَّلَ فِيْ ٱلثُّفُوسِ ٱلأُخْرَىٰ عَمَلًا ، وَلَا يَبْقَىٰ كَلَامًا ؛ يَمْتَلِي مِنْ نَفْسِ قَائِلِهِ لِيكُونَ عَمَلًا فَيَتَحَوَّلَ فِيْ ٱلثُّفُوسِ ٱلأُخْرَىٰ عَمَلًا ، وَلَا يَبْقَىٰ كَلَامًا ؛ وَإِنَّهُ لَيْسَ ٱلْوَعْظُ تَأْلِيْفُ ٱلنَّفْسِ لِنَفْسِ أَنْفَى الْقَوْلِ لِلسَّامِع يَسْمَعُهُ ، لَـٰكِنَّهُ تَأْلِيْفُ ٱلنَّفْسِ لِنَفْسٍ أَخْرَىٰ عَمَلًا فَيْ وَلَا يَبْعَىٰ كَلَامًا فِيْ وَإِنَّهُ لَيْسَ ٱلْوَعْظُ تَأْلِيْفَ ٱلْقَوْلِ لِلسَّامِع يَسْمَعُهُ ، لَـٰكِنَّهُ تَأْلِيْفُ ٱلنَّفْسِ لِنَفْسٍ أَنْوَلِ لِلسَّامِع يَسْمَعُهُ ، لَـٰكِنَّهُ تَأْلِيْفُ ٱلنَّفْسِ لِنَفْسٍ أَنْفِي أَلْفَاظِهِ . كَتَى لَكَأَنَّ ٱلللَّمَ ٱلْمُتَجَاذِبَ يَجْرِيْ فِيْهِ وَيَدُورُ فِيْ ٱلْفَاظِهِ .

#### 谁 非 非

وَكُنْتُ رَأَيْتُ رُؤَيَا (بِبَلْخِ) تَتَصِلُ بِقِصَّةٍ قَدِيْمَةٍ فِيْ بَغْدَادَ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِمْ ، فَكَانَتِ الْقَصَّةُ كَمَا حَكَيْتُهَا : أَنِّيْ اَمْتُحِنْتُ بِالْفَقْرِ فِيْ سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِتَنَيْنِ ؛ وَانْحَسَمَتْ مَادَّتِيْ وَقُحِطَ مَنْزِلِيْ قَحْطًا شَدِيْدًا جَمَعَ عَلَيَّ الْحَاجَة وَالضَّرَّ وَالْمَسْكَنَةَ ؛ فَلَوِ اَنْكَمَشَتِ الصَّحْرَاءُ الْمُجْدِبَةُ فَصَغُرَتْ ثُمَّ صَغُرَتْ حَتَّىٰ تَرْجِعَ أَذْرُعًا فِيْ أَذْرُعٍ ، لَكَانَتْ هِي دَارِيْ يَوْمَئِذٍ فِيْ مَحَلَّةِ بَابِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَغْدَادَ .

وَجَاءَ يَوْمٌ صَحْرَاوِيٌّ كَأَنَّمَا طَلَعَتْ شَمْسُهُ مِنْ بَيْنِ ٱلرَّمْلِ لَا مِنْ بَيْنِ ٱلسُّحُبِ ، وَمَرَّتِ ٱلشَّمْسُ عَلَىٰ دَارِيْ فِيْ بَغْدَادَ مُرُوْرَهَا عَلَىٰ ٱلْوَرَقَةِ ٱلْجَافَّةِ ٱلْمُعَلَّقَةِ فِيْ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْخَصْرَاءِ ؟ وَلَمَّ مَكُنْ غِيْ ٱلدَّارِ إِلَّا تُرَابُهَا وَحِجَارَتُهَا فَلَمْ يَكُنْ فِيْ ٱلدَّارِ إِلَّا تُرَابُهَا وَحِجَارَتُهَا وَأَجْدَاعُهَا ؟ وَلِيَ ٱمْرَأَةٌ وَلِيْ مِنْهَا طِفْلٌ صَغِيْرٌ ، وَقَدْ طَوَيْنَا عَلَىٰ جُوْعٍ يَخْسِفُ بِٱلْجَوْفِ خَسْفًا وَمَا تَهْبِطُ ٱلأَرْضُ ؟ فَلَتَمَنَّيْتُ حِيْنَتِذٍ لَوْ كُنَّا جُرْذَانًا فَنَقْرِضَ ٱلْخَشَبَ ! وَكَانَ جُوْعُ ٱلصَّبِيِّ يَرِيْدُ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمَا إِلَىٰ جُوْعِهَا ، وَكُنْتُ بِهِمَا كَٱلْجَائِعِ بِثَلَاثَةِ بُطُونٍ خَاوِيَةٍ .

فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : إِذَا لَمْ نَأْكُلِ ٱلْخَشَبَ وَٱلْحِجَارَةَ فَلْنَأْكُلْ بِثَمَنِهَا . وَجَمَعْتُ نِيَتِيْ عَلَىٰ بَيْعِ ٱلدَّارِ وَٱلتَّحَوُّلِ عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَ خُرُوْجِيْ مِنْهَا كَٱلْخُرُوْجِ مِنْ جِلْدِيْ : لَا يُسَمَّىٰ إِلَّا سَلْخُا وَمَوْتًا ؛ وَبِتُ لَيْلَتِيْ وَأَنَا كَٱلْمُثْخَنِ حُمِلَ مِنْ مَعْرَكَةٍ : فَمَا يَتَقَلَّبُ إِلَّا عَلَىٰ جِرَاحٍ تَعْمَلُ فِيْهِ عَمَلَ السُّيُوفِ وَٱلأَسِنَّةِ ٱلَّتِيْ عَمِلَتْ فِيْهَا .

ثُمَّ خَرَجْتُ بِغَلَسٍ لِصَلَاةِ ٱلصُّبْحِ ؛ وَٱلْمَسْجِدُ يَكُونُ فِيْ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ ٱلسَّمَاءَ تَكُونُ فِيْهِ ، فَرَأَيْتُنِيْ عِنْدَ نَفْسِيْ كَأَنِّيْ خَرَجْتُ مِنَ ٱلأَرْضِ سَاعَةً . وَلَمَّا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ رَفَعَ ٱلنَّاسُ أَكُفَّهُمْ يَدْعُونَ ٱللهَ (تَعَالَىٰ) ، وَجَرَىٰ لِسَانِيْ بِهَلْذَا ٱلدُّعَاءِ : « ٱللَّهُمَّ بِكَ أَعُوذُ أَنْ يَكُونَ فَقْرِيْ فِيْ دِيْنِكَ ، أَسْأَلُكَ ٱلتَّفْعَ ٱلَّذِيْ يُصْلِحُنِيْ بِطَاعَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ بَرَكَةَ ٱلرَّضَىٰ بِقَضَائِكَ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْقُوّةَ عَلَىٰ ٱلطَّاعَةِ وَٱلرِّضَا يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِيْنَ » .

ثُمَّ جَلَسْتُ أَتَامَّلُ شَأْنِيْ ، وَأَطَلْتُ ٱلْجُلُوْسَ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ كَأَنِّيْ لَمْ أَعُدْ مِنْ أَهْلِ ٱلزَّمَنِ فَلَا تَجْرِيْ عَلَيَّ أَخْكَامُهُ ، حَتَّىٰ إِذَا ٱرْتَفَعَ ٱلضُّحَىٰ وَٱلْيَضَّتِ ٱلشَّمْسُ جَاءَتَ حَقِيْقَةُ ٱلْحَيَاةِ ، فَلَا تَجْرِيْ عَلَيْ أَنْ أَذْهَبُ ، فَمَا سِرْتُ غَيْرَ بَعِيْدِ حَتَّىٰ فَخَرَجْتُ أَتَسَبَّبُ لِبَيْعِ ٱلدَّارِ ، وَٱنْبَعَثْتُ وَمَا أَدْرِيْ أَيْنَ أَذْهَبُ ، فَمَا سِرْتُ غَيْرَ بَعِيْدِ حَتَّىٰ لَقَيْرِ جَعِيْدِ حَتَّىٰ لَقِينِيْ (أَبُو نَصْرِ ٱلصَّيَّادُ) وَكُنْتُ أَعْرِفُهُ قَدِيْمًا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا نَصْرٍ ! أَنَا عَلَىٰ بَيْعِ ٱلدَّارِ ؛ فَقَدْ سَاءَتِ ٱلْحَالُ وَأَحْوَجَتِ ٱلْخَصَاصَةُ ، فَأَقْرِضْنِيْ شَيْعًا يُمْسِكُنِيْ عَلَىٰ يَوْمِيْ هَلَا بِٱلْقِوَامِ مِنَ الْعَيْشِ حَتَّىٰ أَبِيْعَ ٱلدَّارَ وَأُوفَيَكَ .

فَقَالَ : يَا سَيِّدِيْ ! خُذْ هَـٰذَا ٱلْمِنْدِيْلَ إِلَىٰ عِيَالِكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِكَ لَاحِقٌ بِكَ إِلَىٰ ٱلْمَنْزِلِ . ثُمَّ نَاوَلَنِيْ مِنْدِيْلًا فِيْهِ رُقَاقَتَانِ بَيْنَهُمْا حَلْوَىٰ ، وَقَالَ : إِنَّهُمَا وَٱللهِ بَرَكَةُ ٱلشَّيْخِ .

قُلْتُ : مَنِ ٱلشَّيْخُ وَمَا ٱلْقِصَّةُ ؟

قَالَ : وَقَفْتُ أَمْسِ عَلَىٰ بَابِ هَـٰذَا ٱلْمَسْجِدِ وَقَدِ ٱنْصَرَفَ ٱلنَّاسُ مِنْ صَلَاةِ ٱلْجُمُعَةِ ، فَمَرَّ بِيْ أَبُوْ نَصْرِ بِشْرٌ ٱلْحَافِيْ<sup>(١)</sup> فَقَالَ : مَا لِيْ أَرَاكَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْوَقْتِ ؟ قُلْتُ : مَا فِيْ ٱلْبَيْتِ

<sup>(</sup>١) هُوَ اَلزَّاهِدُ الْعَظِيْمُ بِشُرُ بْنُ ٱلْحَارِثِ الْمَعْرُوْفُ بِالْحَافِيْ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٢٧ لِلْهِجْرَةِ ، وَكَانَ وَاحِدَ الدُّنْيَا فِيْ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ ؛ وَقِيْلَ لَهُ : (اَلْحَافِيْ) لِأَنَّهُ كَانَ فِيْ حَدَاثَتِهِ بَمْشِيْ إِلَىٰ طَلَبِ الْعِلْمِ حَافِيّا ، إِجْلَالًا لِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ .

كَوْنِيْنُ وَلاَ خُبُزُ وَلاَ دِرْهُمْ وَلا شَيْءٌ يُبَاعُ . فَقَالَ : اللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ ؛ أَخْمِلْ شَبَكَتَكَ وَتَعَالَ إِلَىٰ الْخَنْدَقِ وَالَ لِيْ : تَوَضَّا وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ . الْخَنْدَقِ اللهِ : تَوَضَّا وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ . فَفَعَلْتُ ، فَقَالَ : سَمَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَٱلْقِ الشَّبَكَةَ . فَسَمَيْتُ وَٱلْقَيْتُهَا ، فَوَقَعَ فِيهَا شَيْءٌ ثَقِيْلٌ ، فَخَعَلْتُ أَجُرُهُ فَشَقَّ عَلَيً ؛ فَقُلْتُ لَهُ : سَاعِدْنِي فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَثْقَطِعَ الشَّبَكَةُ ، فَجَاءَ وَجَرَّهَا فَجَعَلْتُ أَجُرُهُ فَشَقَّ عَلَيً ؛ فَقُلْتُ لَهُ : سَاعِدْنِي فَإِنِيْ أَخَافُ أَنْ تَثْقَطِعَ الشَّبَكَةُ ، فَجَاءَ وَجَرَّهَا مَعِيْ ، فَخَرَجَتْ سَمَكَةٌ عَظِيْمَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا سِمَنَا وَعِظَمًا وَفَرَاهَةً . فَقَالَ : خُذْهَا وَبِعْهَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهَا مَا يُصْلِحُ عِيَالَكَ . فَحَمَلْتُهَا فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَجُلٌ الشَيْرَاهَا ، فَٱبْتَعْتُ لِأَهْلِيْ مَا يَخْوَى إِلَيْهِ ، فَلَمَّا أَكُلْتُ وَأَكُلُوا ذَكَرْتُ الشَّيْخَ فَقُلْتُ : أُهْدِيْ لَهُ شَيْئًا ، فَأَبَعْتُ لِأَهْلِيْ وَالْفَيْتَ وَقَوْلَقَتْ الْبَعْتُ لِأَهْلِيْ وَالْهُ فَيْنِ وَجَعَلْتُ الْبَعْتُ الْمُنْ وَتَعْلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ : يَا أَبَا نَصْرِ ! لَوْ أَطْعَمْنَا أَنْفُسَنَا هَاذَا مَا خَرَجَتِ ٱلسَّمَكَةُ ! ٱذْهَبْ كُلْهُ أَنْتَ وَعِبَالُكَ .

\* \* \*

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَكُنْتُ مِنَ ٱلْجُوْعِ بِحَيْثُ لَوْ أَصَبْتُ رَغِبْفًا لَحَسِبْتُهُ مَائِدَةً أَنْزِلَتْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، وَلَكِنَّ كَلِمَةَ ٱلشَّيْخِ عَنِ ٱلسَّمَكَةِ أَشْبَعْتْنِيْ بِمَعَانِيْهَا شِبَعًا لَيْسَ مِنْ هَاذِ ٱلدُّنْيَا ، كَأَنَّمَا طَعِمْتُ مِنْهَا ثَمَرَةً مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ ؛ وَطَفِقْتُ أُرَدِّدُهَا لِنَفْسِيْ وَأَتَأَمَّلُ مَا نَفْتُقُ ٱلدُّنْيَا ، كَأَنَّمَا طَعِمْتُ مِنْهَا ثَمَرَةً مِنْ ثِمَارِ ٱلْجَنَّةِ ؛ وَطَفِقْتُ أُرَدِّدُهَا لِنَفْسِيْ وَأَتَأَمَّلُ مَا نَفْتُقُ اللَّهَوَاتُ عَلَىٰ طُولِهَا الشَّهَوَاتُ عَلَىٰ اللَّاسِ ، فَأَيْقَنْتُ أَنَّ ٱلْبَلَاءَ إِنَّمَا يُصِيئُنَا مِنْ أَنْنَا نَفَسِّرُ ٱلدُّنْيَا عَلَىٰ طُولِهَا وَعَرْضِهَا بِكَلِمَاتٍ مَعْدُوْدَةٍ ، فَإِذَا ٱسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِنَا لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظِ هَاذِهِ الشَّهَوَاتِ ، آسْتَقَرَّتْ مِن أَلْفَاظِ هَائِهِ الشَّهَوَاتِ ، الشَّهَوَاتِ ، أَنْفُسِنَا لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظِ هَائِهِ الشَّهَوَاتِ ، آسْتَقَرَّتْ مِع فِي ٱلنَّفْسِ كُلُّ مَعَانِيْهِ مِنَ ٱلْمَعَاصِيْ وَٱلذُّنُوبِ ، وَأَخذَتْ شَيَاطِيْنُ هَائِيْ مَعَهَا ، أَنْمَ عَلَىٰ قُلُوبِنَا ، فَتُصْبِحُ مُهَيَّئِينَ لِهَائِهِ ٱلشَّيَاطِيْنِ ، عَامِلِيْنَ لَهَا ، ثُمَّ عَامِلِيْنَ مَعَهَا ، تَعْدَ ٱلْهَرْطَةِ بَعْدَ ٱلْهَرْطَةِ بَعْدَ ٱلْوَرْطَةِ بَعْدَ ٱلْهَلَكَةِ .

وَمَا هَاذِهِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَّا كَالذُّبَابِ وَالْبَعُوْضِ وَالْهَوَامُّ ، لَا تَحُوْمُ إِلَّا عَلَىٰ رَائِحَةٍ تَخْذِبُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَجْذَفِيْ النَّفْسِ مَا تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ ، تَفَرَّقَتْ وَلَمْ تَجْتَمِعْ ، وَإِذَا أَلَمَّتِ الْوَاحِدَةُ مَنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدَةِ لَمْ تَجْدِفِيْ النَّفْسِ مَا تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ ، تَفَوَّقَتْ وَلَمْ تَجْتَمِعْ ، وَإِذَا أَلَمَّتِ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدَةِ لَمْ تَثْبُتْ . فَلَوْ أَنْنَا طَرَدْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا الْكَلِمَاتِ الَّنِيْ أَفْسَدَتْ عَلَيْنَا رُوْيَةَ الدُّنْيَا كَمَا خُلِقَتْ ، لَكَانَ لِلدُّنْيَا فِيْ أَنْفُسِنَا شَكُلٌ آخَرُ أَحْسَنُ وَأَجْمَلُ مِنْ شَكْلِهَا ، وَلَكَانَتْ لَلَا أَعْمَالُ أَخْرَىٰ أَخْسَنُ وَأَجْمَلُ مِنْ شَكْلِهَا ، وَلَكَانَتْ لَنَا أَعْمَالُ أُخْرَىٰ أَخْصَنُ وَأَطْهَرُ مِنْ أَعْمَالِنَا .

فَالشَّيْخُ لَمْ يَكُنْ فِيْ نَفْسِهِ مَعْنَى لِكَلِمَةِ (ٱلتَّلَذُذِ) ، وَبِطَوْدِهِ مِنْ نَفْسِهِ هَلْذَا ٱللَّفْظَ ٱلْوَاحِدَ ، طَرَدَ مَعَانِيَ ٱلشَّرِّ كُلِّهَا ، وَصَلَحَ لَهُ دِيْنُهُ ، وَخَلُصَتْ نَفْسُهُ لِلْخَيْرِ وَمَعَانِيْ ٱلْخَيْرِ . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ فِيْ نَفْسِهِ كَٱلْمَخْدَعِ : مَا فِيْهِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ فِيْ نَفْسِهِ كَٱلْمَخْدَعِ : مَا فِيْهِ إِلَّا ٱلْمَرْأَةُ وَحْدَهَا بِأَسْبَابِهَا إِلَيْهِ وَأَسْبَابِهِ إِلَيْهَا . . .

وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ فِي دَرْسِ شَيْخِنَا، أَحْمَدَ أَبْنِ حَبْبَلِ هَلْذَا ٱلْحَدِيْثَ : « لَوْلَا أَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلَىٰ قُلُوْبِ بَنِيْ آدَمَ لَنَظُرُوْا إِلَىٰ مَلَكُوْتِ ٱلسَّمَلُوَاتِ » [ا مسند الإمام المشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِيْ آدَمَ لَنَظُرُوْا إِلَىٰ مَلَكُوْتِ ٱلسَّمَوَاتِ » [ا مسند الإمام عَلَمَ فَهُمْتُ وَآلَةِ مَعْنَاهُ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ٱلشَّيْخِ فِي ٱلسَّمَكَةِ ، وَقَدْ عَلَمَ فِيهَا هَلْذَا ٱلصَّيَّادُ ٱلْعَامِّيُ ؛ فَٱلشَّيَاطِيْنُ تَنْجَذِبُ إِلَىٰ ٱلْمَعَانِيْ ، وَٱلْمَعَانِيْ يُوجِدُهَا ٱللَّفَظُ المَسْتَقِرُ فِي ٱلْقَلْبِ ٱسْتِقْرَارَ غَرَضِ أَوْ شَهْوَةٍ أَوْ طَمَع ؛ فَإِذَا خَلَا ٱلْقَلْبُ مِنْ هَلْذِهِ ٱلْمُعَانِيْ ، وَسَعْلَهَا إِيَّاهُ ، فَيُصْبِحُ فَوْقَهَا لَا بَيْنَهَا ؛ وَمَتَىٰ صَارَ ٱلْقَلْبُ فَوْقَ ٱلشَّهَوَاتِ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ ٱلْفَاظِهَا مَا يُعْمِيْهِ وَيَعْتَرِضُ نَظَرَهُ إِلَىٰ ٱلْحَقَائِقِ ، ٱنْكَشَفَتْ لَهُ هَلْذِهِ ٱلشَّهَوَاتِ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ ٱلْفَاظِهَا مَا يُعْمِيْهِ وَيَعْتَرِضُ نَظَرَهُ إِلَىٰ ٱلْحَقَائِقِ ، ٱنْكَشَفَتْ لَهُ هَلْذِهِ ٱلشَّهُواتِ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ ٱلْفَلْهَا مَا يُعْمِيْهِ وَيَعْتَرِضُ نَظَرَهُ إِلَىٰ ٱلْحَقَائِقِ ، ٱلْكَشَفَتْ لَهُ هَلْذِهِ ٱلْشَهْوَاتِ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ ٱلْفَلْهُ عَلَىٰ الْحَقَائِقِ ، ٱلْكَشَفَتْ لَهُ هَاللَهُ وَالْعَلَى الْحَقَائِقُ فَٱلْكَفَاتِ وَلَوْ (كَٱلْرُقَاقَتَيْنِ وَالْحَدَوى ) ، ٱسْتَعْلَتِ ٱلأَشْمَاءُ عَلَيْهِ فَحَجَبَتُهُ ، وَعَادَ بَيْنَهَا أَوْ تَحْتَهَا ، وَعَمِي عَمَىٰ ٱللَّذَةِ ؛ وَالْحِبَابُ عَلَىٰ ٱلْبُصَرِ كَأَنَّهُ تَعْلِيْقُ ٱلْعَمَىٰ عَلَىٰ ٱلْبَصَرِ .

وَكُنْتُ لَا أَزَالُ أَعْجَبُ مِنْ صَبْرِ شَيْخِنَا أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلِ وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَ يَدَيْ ٱلْمُعْتَصِمِ بِٱلسَّبَاطِ حَتَّىٰ غُشِيَ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup> ، فَلَمْ يَتَحَوَّلُ عَنْ رَأْيِهِ ؛ فَعَلِمْتُ ٱلآنَ مِنْ كَلِمَةِ ٱلسَّمَكَةِ أَنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>١) كَانَ هَـٰلَـا فِيْ سَنَةَ ٢١٩ وَقَدْ أَرَادُواْ ٱلإِمَامَ ٱلْعَظِيْمَ عَلَىٰ ٱلْقَوْلِ بِخَلْقِ ٱلْقُرْآنِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ ، فَأَفْتَىٰ ٱلْقَاضِيْ ٱبْنُ أَبِيْ دُوَّادِ بِقَتْلِهِ وَشَغَبَ عَلَيْهِ . ثُمَّ ضُرِبَ بَيْنَ يَدَيٰي ٱلْمُعْتَصِمِ ، فَلَمَّا صَمَّمَ وَلَمْ يُجِبْ أَطْلَقَهُ ٱلْمُعْتَصِمُ وَنَدِمَ عَلَىٰ ضَرْبِهِ .

يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ لِلضَّرْبِ مَعْنَىٰ ٱلضَّرْبِ ، وَلَا عَرَفَ لِلصَّبْرِ مَعْنَىٰ ٱلصَّبْرِ ٱلآدَمِيِّ ؛ وَلَوْ هُوَ صَبَرَ عَلَىٰ هَاذَا صَبْرَ ٱلإِنْسَانِ لَتَأَلَّمَ وَتَعَيَّرَ ؛ وَلَوْ ضُرِبَ ضَرْبَ ٱلإِنْسَانِ لَتَأَلَّمَ وَتَغَيَّرَ ؛ وَلَاكِنَهُ وَضَعَ فِيْ نَفْسِهِ مَعْنَىٰ ثَبَاتِ ٱلسُّنَةِ وَبَقَاءِ ٱلدِّيْنِ ، وَأَنَّهُ هُوَ ٱلأُمَّةُ كُلُهَا لَا أَحْمَدُ ٱبْنُ حَنْبِل ، فَلَوْ تَحَوَّلَ لَتَحَوَّلَ ٱلنَّاسُ ، وَلَوِ ٱبْتَدَعَ لَابْتَدَعُواْ ؛ فَكَانَ صَبْرُهُ صَبْرُ أُمَّةٍ كَامِلَةٍ لَا صَبْرَ رَجُلٍ فَرْدٍ ، وَكَانَ يُضْرَبُ بِٱلسِّيَاطِ وَنَفْسُهُ فَوْقَ مَعْنَىٰ ٱلضَّرْبِ ، فَلَوْ قَرَضُوهُ بِٱلْمَقَارِيْضِ وَنَفْسُهُ فَوْقَ مَعْنَىٰ ٱلضَّرْبِ ، فَلَوْ قَرَضُوهُ بِٱلْمَقَارِيْضِ وَنَشَرُوهُ بِٱلْمَنَاشِيْرِ لَمَا نَالُوا مِنْهُ شَيْتًا ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ جِسْمُهُ إِلَّا ثَوْبًا عَلَيْهِ ، وَكَانَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلْفِكْرَ لَيْسَ غَيْرَ .

هَـٰـؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يَرَوْنَ فَضَائِلَهُمْ فَضَائِلَ ، وَلَـٰكِنَّهُمْ يَرَوْنَهَا أَمَانَاتِ قَدِ ٱتُتُمِنُوا عَلَيْهَا مِنَ اللهِ لِتَبْقَىٰ بِهِمْ مَعَانِيْهَا فِي هَـٰـذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ فَهُمْ يُزْرَعُوْنَ فِيْ ٱلأُمَمِ زَرْعًا بِيَدِ ٱللهِ ، وَلَا يَمْلِكُ ٱللهِ لِتَبْقَىٰ بِهِمْ مَعَانِيْهَا فِي هَـٰـذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ فَهُمْ يُزْرَعُوْنَ فِيْ ٱلأُمَمِ زَرْعًا بِيَدِ ٱللهِ ، وَلَا يَمْلِكُ ٱلزَّرْعُ غَيْرَ طَبِيْعَتِهِ ، وَمَا كَانَ ٱلْمُعْتَصِمُ وَهُوَ يُرِيْدُ شَيْخَنَا عَلَىٰ غَيْرِ رَأْيِهِ وَعَقِيْدَتِهِ إِلَّا كَٱلأَحْمَٰقِ يَقُولُ لِشَجَرَةِ ٱلتَّفَاحِ : أَثْمِرِيْ غَيْرَ ٱلتُفَاحِ .

\* \* \*

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَأَخَذْتُ الرُّقَاقَتَيْنِ وَأَنَا أَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ : لَعَنَ آللهُ هَـٰذِهِ الدُّنْيَا ! إِنَّ مِنْ هَوَانِهَا عَلَىٰ آللهُ أَنَّ الإِنْسَانَ فِيْهَا يَلْبَسُ وَجْهَهُ كَمَا يَلْبَسُ نَعْلَهُ . فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا كَانَتْ لَهُ يَظُرَةٌ مَلَا ثِكِيَّةٌ ثُمَّ اعْتَرَضَ الْخَلْقَ يَنْظُرُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ ، لَرَأَىٰ عَلَيْهَا وُحُولًا وَأَقْذَارًا كَٱلَّتِيْ فِي نَعْلُوهُ مِنْ اللهِمْ أَوْ أَقْذَرَ أَوْ أَقْبَحَ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ أَجْمَلَ ٱلْوُجُوْهِ ٱلَّتِيْ تَسْتَهِيْمُ ٱلنَّاسَ وَتَتَصَبَّاهَا مِنَ الرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ ، إِلَّا كَٱلأَخْذِيَةِ ٱلْعَيْفَةِ . . .

وَلَاكِنِّي أَخْسَسْتُ أَنَّ فِيْ هَاتَيْنِ ٱلرُّقَاقَتَيْنِ سِرَّ ٱلشَّيْخِ ، وَرَأَيْتُهُمَا فِيْ يَدَيْهِ كَٱلْوَئِيْقَتَيْنِ بِخَيْرٍ كَثِيْرٍ ؟ فَقُلْتُ : عَلَىٰ بَرَكَةِ ٱللهِ . وَمَضَيْتُ إِلَىٰ دَارِيْ ؛ فَلَمَّا كُنْتُ فِيْ هَلْاَ ٱلطَّرِيْقِ لَقِيَّنِيْ ٱمْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٍّ ، فَنَظَرَتْ إِلَىٰ ٱلْمِنْدِيْلِ وَقَالَتْ : يَا سَيِّدِيْ ، هَلْدَا طِفْلٌ يَتِيْمٌ جَائِعٌ لَقِيَّنِيْ ٱمْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٍّ ، فَنَظَرَتْ إِلَىٰ ٱلْمِنْدِيْلِ وَقَالَتْ : يَا سَيِّدِيْ ، هَلَا طَفْلٌ يَتِيْمٌ جَائِعٌ وَلَا صَبْرَ لَهُ عَلَىٰ ٱلْجُوعِ ، فَأَطْعِمْهُ شَيْعًا يَرْحَمُكَ آلله أَ . وَنَظَرَ إِلَيَّ ٱلطَّفْلُ نَظْرَةً لَا أَنْسَاهَا . وَلَا صَبْرَ لَهُ عَلَىٰ ٱلْجُوعِ ، فَأَطْعِمْهُ شَيْعًا يَرْحَمُكَ آلله أَ . وَنَظَرَ إِلَيَّ ٱلطَّفْلُ نَظْرَةً لَا أَنْسَاهَا . حَسِبْتُ فِيْهَا خُشُوعَ أَلْفِ عَلِي يَعْبُدُونَ آللهَ (تَعَالَىٰ) مُنْقَطِعِيْنَ عَنِ الدُّنْيَا ؛ بَلْ مَا أَظُلُ ٱلْفَ حَسِبْتُ فِيْهَا خُشُوعَ أَلْفِ عَلَيْدِ يَعْبُدُونَ آللهَ (تَعَالَىٰ) مُنْقَطِعِيْنَ عَنِ الدُّنْيَا ؛ بَلْ مَا أَظُلُ ٱللْفَ عَابِدِ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُرُوا ٱلنَّاسَ نَظْرَةً وَاحِدَةً كَالَّتِيْ تَكُونُ فِيْ عَيْنِ صَبِيٍّ يَتِيْمٍ جَائِعِ يَسْأَلُ عَلْجُوهِ ٱلْقِدُيْسِيْنَ ، فِيْ عَيْنِ مَنْ يَرَاهَا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَامِ مَنْ مَنْ يَرَاهَا مِنَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمَةُ وَالْمَامِلُ كَوْجُوهِ ٱلْقِدَيْسِيْنَ ، فِيْ عَيْنِ مَنْ يَرَاهَا مِنَ

ٱلآبَاءِ وَٱلْأُمَّهَاتِ ، لِعَجْزِ هَـٰؤُلَاءِ ٱلصَّغَارِ عَنِ ٱلشَّرِّ ٱلآدَمِيِّ وَٱنْقِطَاعِهِمْ إِلَّا مِنَ ٱللهِ وَٱلْقَلْبِ ٱلإَنْسَانِيِّ ، فَيَظْهَرُ وَجْهُ أَحَدِهِمْ وَكَأَنَّهُ يَصْرُخُ بِمَعَانِيْهِ يَقُوْلُ : يَا رَبَّاهُ ! يَا رَبَّاهُ !

#### \* \* \*

قَالَ أَخْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَخُيِّلَ إِلَيَّ حِيْنَئِذِ أَنَّ ٱلْجَنَّةَ نَزَلَتْ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَىٰ مَنْ يُشْبِعُ هَاذَا ٱلطَّفْلَ وَأُمَّهُ ، وَٱلنَّاسُ عُمْيٌ لَا يُبْصِرُوْنَهَا ، وَكَأَنَّهُمْ يَمُرُّوْنَ بِهَا فِيْ هَاذَا ٱلْمَوْطِنِ مُرُوْرَ ٱلْحَمِيْرِ بِقَصْرِ ٱلْمَلِكِ : لَوْ سُئِلَتْ فَضَّلَتْ عَلَيْهِ ٱلْإصْطَبْلَ ٱلَّذِيْ هِيَ فِيْهِ . . .

وَذَكَرْتُ اَمْرَأَتِيْ وَٱبْنَهَا وَهُمَا جَائِعَانِ مُذْ أَمْسِ ، غَيْرَ أَنِّيْ لَمْ أَجِدْ لَهُمَا فِيْ قَلْبِيْ مَعْنَىٰ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ ؛ بَلْ مَعْنَىٰ هَلَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْتَاجَةِ وَطِفْلِهَا ، فَأَسْقَطْتُهُمَا عَنْ قَلْبِيْ وَدَفَعْتُ الذَّوْجَةِ وَالْوَلَةِ مَا أَمْلِكُ بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ ، مَا فِيْ يَدِيْ لِلْمَرْأَةِ وَقُلْتُ لَهَا : خُذِيْ وَأَطْعِمِيْ ابْنَكِ ، وَوَاللهِ مَا أَمْلِكُ بَيْضَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ ، وَإِنَّ فِيْ دَارِيْ لَمَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَىٰ هَلْذَا الطَّعَامِ ؛ وَلَوْلَا هَلَذِهِ الْخَلَّةُ بِيْ لَتَقَدَّمْتُ فِيْمَا يُصْلِحُكِ . فَدَمَعَتْ عَيْنَاهَا ، وَأَشْرَقَ وَجْهُ الصَّبِيِّ ، وَلَوْلَا هَلَذِهِ الْخَلَّةُ بِيْ لَتَقَدَّمْتُ فِيْمَا أَنَا فِيهِ فَلَمْ أَجِدْ لِلدَّمْعَةِ مَعْنَىٰ اللَّهُ مَعْ أَلْبَسْمَةِ مَعْنَىٰ الْبَسْمَةِ .

وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : أَمَّا أَنَا فَأَطْوِيْ إِنْ لَمْ أُصِبْ طَعَامًا ، فَقَدْ كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقُ يَطْوِيْ سِتَّةَ أَيَّامٍ ، وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ يَطْوِيْ ، وَكَانَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ مِمَّنْ حَفِظْنَا أَسْمَاءَهُمْ وَرَوَيْنَا أَخْبَارَهُمْ ؛ وَلَكِنْ مَنْ لِلْمَرْأَةِ وَٱبْنِهَا بِمِثْلِ عَقْدِيْ وَنِيَّتِيْ ؟ وَكَيْفَ لِيْ بِهِمَا ؟

وَمَشَيْتُ وَأَنَا مُنْكَسِرٌ مُنْقَبِضٌ ، وَكَأَنِّي كُنْتُ نَسِيْتُ كَلِمَةَ الشَّيْخِ : « لَوْ أَطْعَمْنَا أَنْفُسَنَا هَاذَا مَا خَرَجَتِ السَّمَكَةُ » . فَذَكَرْتُهَا وَصَرَفْتُ خَاطِرِيْ إِلَيْهَا وَشَغَلْتُ نَفْسِيْ بِتَدَبُّرِهَا وَقُلْتُ : لَوْ أَنِّيْ أَشْبَعْتُ ثَلَاثَةً بِجُوعِ آثْنَيْنِ لَحُرِمْتُ خَمْسَ فَضَائِلَ<sup>(١)</sup> وَهَالِمِهِ اللَّانْيَا مُحْتَاجَةٌ إِلَىٰ الْفُضِيْلَةِ ، وَهَاذِهِ اللَّهُ مُحْتَاجَةٌ إِلَىٰ مِثْلِ هَاذَا الْعَمَلِ ، وَهَاذَا الْعَمَلُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ هَاكَذَا ، فَمَا يَسْتَعَيْمُ ٱلأَمْرُ إِلَّا كَمَا صَنَعْتُ .

وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدِ ٱنْبَسَطَتْ فِيْ ٱلسَّمَاءِ وَذَلِكَ وَقْتُ ٱلضُّحَىٰ ٱلأَعْلَىٰ ، فَمِلْتُ نَاحِيَةً

<sup>(</sup>١) يُرِيْدُ : جُوْعَهُ ، وَجُوْعَ آمْرَأَتِهِ ، وَجُوْعَ آبْنِهِ ؛ ثُمَّ شِبَعَ هَلْذِهِ ٱلْمَرْأَةِ ، وَشِبَعَ آبْنِهَا . فَهَلَذِهِ خَمْسُ فَضَائِلَ .

وَجَلَسْتُ إِلَىٰ حَاثِطٍ أُفَكِّرُ فِيْ بَيْعِ ٱلدَّارِ وَمَنْ يَبْتَاعُهَا ، فَأَنَا كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ أَبُوْ نَصْرِ ٱلصَّبَادُ وَكَأَنَّهُ مُسْتَطَارٌ فَرَحًا ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ! مَا يُجْلِسُكَ هَـٰهُنَا وَفِيْ دَارِكَ ٱلْخَيْرُ وَٱلْغِنَىٰ ؟ قُلْتُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ! مِنْ أَيْنَ خَرَجَتِ ٱلسَّمَكَةُ يَا أَبَا نَصْرٍ ؟

قَالَ : إِنِّيْ لَفِيْ الطَّرِيْقِ إِلَىٰ مَنْزِلِكَ ، وَمَعِيْ ضَرُوْرَةٌ مِنَ ٱلْقُوْتِ أَخَذْتُهَا لِعِيَالِكَ ، وَدَرَاهِمُ ٱسْتَدَنْتُهَا لَكَ ، إِذَا رَجُلِّ يَسْتَدِلُّ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ أَبِيْكَ أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، وَمَعَهُ أَنْقَالُ وَأَخْمَالُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا أَدُلُكَ . وَمَشَيْتُ مَعَهُ أَسْأَلُهُ عَنْ خَبَرِهِ وَشَأْنِهِ عِنْدَ أَبِيْكَ . فَقَالَ : وَأَخْمَالُ ، فَقَلْتَ يَعْدَ أَبِيْكَ . فَقَالَ : إِنَّهُ تَاجِرٌ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ ، وَقَدْ كَانَ أَبُوْكَ أَوْدَعَهُ مَالًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً ، فَأَفْلَسَ وَأَنْكَسَرَ ٱلْمَالُ ، وَأَنْكَسَرَ ٱلْمَالُ ، ثُمَّ ثَرَكَ ٱلنِّجَارَةِ هُنَاكَ ، وَأَيْسَرَ بَعْدَ ٱلْمِحْنَةِ ، وَأَسْتَطْهُرَ بَعْدَ ٱلْجَعْرَةِ هُنَاكَ ، وَأَيْسَرَ بَعْدَ ٱلْمِحْنَةِ ، وَأَسْتَظْهُرَ بَعْدَ ٱلْجَعْرَةِ ، وَأَرْادَ أَنْ يَتَحَلَّلُ ، وَأَسْتَطْهُرَ بَعْدَ ٱلْجَعْرَةِ ، وَأَرْادَ أَنْ يَتَحَلَّلُ ، وَأَسْتَعْهُرَ بَعْدَ ٱلْجَعْرَةِ مُ مِنْكَ ، وَإَنْ يَتَحَلَّلُ ، وَأَسْتَطْهُرَ بَعْدَ ٱلْجَعْرَةِ ، وَأَرْادَ أَنْ يَتَحَلَّلُ ، وَالْعَنْ وَهَدَايَا . وَعَلَيْهِ مَا كَانَ يَرْبَحُهُ فِيْ هَاذِهِ ٱلنَّلَاقِينَ سَنَةً ، وَإِلَىٰ ذَلِكَ طَرَائِفُ وَهَدَايَا .

\* \*

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَأَنْقَلِبُ إِلَىٰ دَارِيْ فَإِذَا مَالٌ جَمُّ وَحَالٌ جَمِيْلَةٌ ! فَقُلْتُ : صَدَقَ ٱلشَّيْخُ : « لَوْ أَطْعَمْنَا أَنْفُسَنَا هَلْذَا مَا خَرَجَتِ ٱلسَّمَكَةُ » ! فَلَوْ أَنَّ هَلْذَا ٱلرَّجُلَ لَمْ يَلْقَ فِي وَجْهِهِ آَبَا نَصْرٍ ، فِيْ هَلْذِهِ ٱلطَّرِيْقِ ، فِيْ هَلْذَا ٱلْيَوْمِ ، فِيْ هَلْذِهِ ٱلسَّاعَةِ ، لَمَا ٱهْتَدَيٰ إِلَيْ وَجْهِهِ آَبَا نَصْرٍ ، فِيْ هَلْذِهِ ٱلطَّرِيْقِ ، فِيْ هَلْذَا ٱلْيَوْمِ ، فِيْ هَلْذِهِ ٱلسَّاعَةِ ، لَمَا ٱهْتَدَيٰ إِلَيْ وَجْهِ مَنْنَا مِنْ وَرَاءِ عِشْرِيْنَ سَنَةً ؟ إِلَيْ ؟ فَقَدْ كَانَ أَبِيْ مَغْمُورًا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ وَهُو حَيْ ؟ فَكَيْفَ بِهِ مَيْنَا مِنْ وَرَاءِ عِشْرِيْنَ سَنَةً ؟

وَآلَيْتُ لَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ شُكْرِيْ هَالِمِهِ ٱلنَّعْمَةَ ؛ فَلَمْ تَكُنْ لِيْ هِمَّةٌ إِلَّا ٱلْبَحْثَ عَنِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمُحْتَاجَةِ وَٱبْنِهَا ، فَكَفَيْتُهُمَا وَأَجْرَيْتُ عَلَيْهِمَا رِزْقًا ، ثُمَّ ٱتَّجَرْتُ فِيْ ٱلْمَالِ ، وَجَعَلْتُ أَرُبُّهُ إِلَّمُعْرُوفِ وَٱلصَّنِيْعَةِ وَٱلإِحْسَانِ وَهُوَ مُقْبِلٌ يَزْدَادُ وَلَا يَنْقُصُ ، حَتَّىٰ تَمَوَّلْتُ وَتَأَثَّلْتُ .

وَكَأَنُيْ قَدْ أَعْجَبَنْيْ نَفْسِيْ ، وَسَرَّنِيْ أَنِّيْ قَدْ مَلاَّتُ سِجِلَّاتِ ٱلْمَلَاثِكَةِ بِحَسَنَاتِيْ ، وَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ كُتِيْتُ عِنْدَ ٱللهِ فِيْ ٱلصَّالِحِيْنَ ، فَيَمْتُ لَيْلَةً فَرَأَيْتُنِيْ فِيْ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلْخَلْقُ يَمُوْجُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضِ ، وَٱلْهَوْلُ هَوْلُ ٱلْكَوْنِ ٱلأَعْظَمِ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِ ٱلضَّعِيْفِ ، وَٱلْخَلْقُ عَنْ كُلِّ مَا مَسَّهُ مِنْ هَلِذًا ٱلْكَوْنِ . وَسَمِعْتُ ٱلصَّافِحَ يَقُوْلُ : يَا مَعْشَرَ بَنِيْ آدَمَ ! يُسْأَلُ عَنْ كُلِّ مَا مَسَّهُ مِنْ هَلْذًا ٱلْكَوْنِ . وَسَمِعْتُ ٱلصَّافِحَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ بَنِيْ آدَمَ ! يَسْأَلُ عَنْ كُلِّ مَا مَسَّهُ مِنْ هَلْذًا ٱلْكَوْنِ . وَسَمِعْتُ ٱلصَّافِحَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ بَنِيْ آدَمَ ! سَجَدَتِ ٱلْبَهَائِمُ شُكْرًا للهِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا مِنْ آدَمَ . وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ وَقَدْ وُسِّعَتْ أَبْدَانُهُمْ فَهُمْ يَحْمُلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُوٰرِهِمْ مَخْلُوقَةً مُجَسَّمَةً ، حَتَىٰ لَكَأَنَّ ٱلْفَاسِقَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ مَدِيْنَةً يَتُونُ لَكُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُوْرِهِمْ مَخْلُوقَةً مُجَسَّمَةً ، حَتَىٰ لَكَأَنَّ ٱلْفَاسِقَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ مَدِيْنَةٌ

## كُلُّهَا مُخْزِيَاتٌ !

وَقِيْلَ : وُضِعَتِ ٱلْمَوَازِيْنُ . وَجِيْءَ بِيْ لِوَزْنِ أَعْمَالِيْ ، فَجُعِلَتْ سَيِّنَاتِيْ فِيْ كِفَّةٍ ، وَأُلْقِيَتْ سِجِلَّاتُ وَرَجَحَتِ ٱلسَّيِّنَاتُ ، كَأَنَّمَا وَزُنُوْا ٱلْجَبَلَ ٱلصَّخْرِيَّ ٱلْعَظِيْمَ ٱلضَّخْمَ بِلُفَافَةٍ مِنَ ٱلْقُطْنِ . . .

ثُمَّ جَعَلُوْا يُلْقُوْنَ ٱلْحَسَنَةَ بَعْدَ ٱلْحَسَنَةِ مِمَّا كُنْتُ أَصْنَعُهُ ، فَإِذَا تَحْتَ كُلِّ حَسَنَةٍ شَهْوَةٌ خَفِيَةٌ مِنْ شَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ وَغَيْرِهَا ، فَلَمْ يَسْلَمْ خَفِيَةٌ مِنْ شَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ وَغَيْرِهَا ، فَلَمْ يَسْلَمْ لِيْ شَيْءٌ ، وَهَلَكَتْ عَنِّيْ حُجَّتِيْ ، إِذِ ٱلْحُجَّةُ مَا يُبَيِّئُهُ ٱلْمِيْزَانُ ، وَٱلْمِيْزَانُ لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَىٰ أَنِيْ فَارِغٌ .

وَسَمِعْتُ ٱلصَّوْتَ : أَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ ؟ فَقِيْلَ : بَقِيَ هَـٰلَـذَا .

وَأَنْظُرُ لِأَرَىٰ مَا هَـٰذَا ٱلَّذِيْ بَقِيَ ، فَإِذَا ٱلرُّقَاقَتَانِ ٱللَّتَانِ أَحْسَنْتُ بِهِمِا عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ وَٱبْنِهَا ! فَأَيْقَنْتُ أَنِّيْ هَالِكٌ ؛ فَلَقَدْ كُنْتُ أُحْسِنُ بِمِئَةِ دِيْنَارِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَا أَغْنَتْ عَنِّيْ ، وَرَأَيْتُهَا فِيْ ٱلْمِيْزَانِ مَعَ غَيْرِهَا شَيْتًا مُعَلَّقًا كَٱلْغَمَامِ حِيْنَ يَكُوْنُ سَافِطًا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ : لَا هُوَ فِيْ هَلْذِهِ وَلَا هُوَ فِيْ تِلْكَ .

وَوُضِعَتِ ٱلرُّقَاقَتَانِ ، وَسَمِعْتُ ٱلْقَائِلَ : لَقَدْطَارَ نِصْفُ ثَوَابِهِمَا فِيْ مِيْزَانِ أَبِيْ نَصْرِ ٱلصَّيَّادِ . فَٱنْخَذَلْتُ ٱنْخِذَالَا شَدِيْدًا ، حَتَّىٰ لَوْ كُسِرْتُ نِصْفَيْنِ لَكَانَ أَخَفَّ عَلَيَّ وَأَهْوَنَ . بَيْدَ أَنِّيْ نَظَرْتُ فَرَأَيْتُ كِفَّةَ ٱلْحَسَنَاتِ قَدْ نَزَلَتْ مَنْزِلَةً وَرَجَحَتْ بَعْضَ ٱلرُّجْحَانِ .

وَسَمِعْتُ ٱلصَّوْتَ : أَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ ؟ فَقِيْلَ : بَقِيَ هَـٰلَاً .

وَأَنْظُرُ مَا هَـٰذَا ٱلَّذِيْ بَقِيَ ؟ فَإِذَا جُوْعُ ٱمْرَأَتِيْ وَوَلَدِيْ فِيْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ! وَإِذَا هُوَ شَيْءٌ يُوْضَعُ فِيْ ٱلْمِيْزَانِ ، وَإِذَا هُوَ يَنْزِلُ بِكِفَّةٍ وَيَوْتَفِعُ بِٱلأُخْرَىٰ حَتَّىٰ ٱعْتَدَلَتَا بِٱلسَّوِيَّةِ . وَثَبَتَ ٱلْمِيْزَانُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَكُنْتُ بَيْنَ ٱلْهَلَاكِ وَٱلنَّجَاةِ .

وَأَسْمَعُ ٱلصَّوْتَ : أَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ ؟ فَقِيْلَ : بَقِيَ هَـٰـذَا .

وَنَظَرْتُ فَإِذَا دُمُوْعُ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ حِيْنَ بَكَتْ مِنْ أَثَرِ ٱلْمَعْرُوْفِ فِيْ نَفْسِهَا ، وَمِنْ إِيْثَارِيْ إِيَّاهَا وَٱبْنَهَا عَلَىٰ أَهْلِيْ . وَوُضِعَتْ غَرْغَرَةُ عَيْنَيْهَا فِيْ ٱلْمِيْزَانِ فَفَارَتْ ، فَطَمَّتْ كَأَنَّهَا لُجَّةٌ ، مِنْ تَحْتِ ٱللَّجَّةِ بَحْرٌ ؛ وَإِذَا سَمَكَةٌ هَائِلَةٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱللَّجَّةِ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهَا رُوْحُ تِلْكَ ٱلدُّمُوْعِ ، فَجَعَلَتْ تَعْظُمُ وَلَا تَزَالُ تَعْظُمُ ، وَٱلْكِفَّةُ تَرْجَحُ وَلَا تَزَالُ تَرْجَحُ ، حَتَّىٰ سَمِعْتُ ٱلصَّوْتَ يَقُوْلُ : قَدْ نَجَا !

وَصِحْتُ صَيْحَةً ٱنْتَبَهْتُ لَهَا ، فَإِذَا أَنَا أَقُوْلُ : « لَوْ أَطْعَمْنَا أَنْفُسَنَا هَا نَا خَرَجَتِ ٱلسَّمَكَةُ ! » .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ : وَٱنْتَشَرَ حَدِيْثُ ٱلسَّمَكَةِ فِيْ أَهْلِ (بَلْخٍ) ، وَٱسْتَفَاضَ بَيْنَهُمْ ، وَكُنْتُ قَصَصْتُهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ، فَلَمَّا دَارَ ٱلسَّبْتُ مِنْ أُسْبُوْعِهِ لَقِيَنِيْ شَبْخُهُمْ حَاتِمُ بْنُ يُوسُفَ (لُقْمَانُ ٱلأُمَّةِ) وَمَعَهُ صَاحِبُهُ أَبُوْ تُرَابٍ ، فَقَالَ : يَا أَحْمَدُ ! لَكَأَنَّكَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْمَدِيْنَةِ يَوْمُ شَفَ (لُقْمَانُ ٱلأُمَّةِ) وَمَعَهُ صَاحِبُهُ أَبُوْ تُرَابٍ ، فَقَالَ : يَا أَحْمَدُ ! لَكَأَنَّكَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْمَدِيْنَةِ قَمَرٌ طَلَعَ بِلَيْلٍ ، فَلَا يَعِظِ ٱلنَّاسَ فِيْ يَوْمِ ٱلسَّبْتِ غَيْرُكَ ؛ وَمَنْ سَمِعَ فَكَأَنَّهُ عَايَنَ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ قَمَرٌ طَلَعَ بِلَيْلٍ ، فَلَا عَلَىٰ بَالِ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا مَوْعِظَتُكَ وَحَدِيْنُكُ . وَحَدِيثُهُمْ إِلَّا مَوْعِظَتُكَ وَحَدِيثُكُ .

وَٱلْكَلَامُ عَلَىٰ ٱلصَّالِحِيْنَ فِي مِثْلِ مَا وَصَفْتَ وَحَكَيْتَ قُرْبٌ مِنْ حَقَائِقِهِمْ ، وَسُمُو ۗ إِلَىٰ مَعَانِيْهِمْ ؛ وَلَيْسَ فِي ٱلْقَوْلِ بَابٌ لَهُ مَوْقَعٌ كَمَوْقِعِ ٱلْقِصَّةِ عَنْ هَلُولَاءِ ٱلَّذِيْنَ يَخْلُقُهُمُ ٱللهُ فِي الْبَشَرِيَّةِ خَلْقَ ٱلتُوْرِ : يُضِيْءُ مَا حَوْلَهُ مِنْ حَيْثُ يُرَىٰ ، وَيَعْمَلُ فِيْمَا حَوْلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُرَىٰ ، وَيَعْمَلُ فِيْمَا حَوْلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُرَىٰ ، وَفِيْ ظَاهِرِهِ ٱلْمُولِ الْمَنْفَعَةُ ، وَفِيْ بَاطِنِهِ ٱلْقُوّةُ وَٱلْحَيَاةُ . وَلَسْتُ أَقُولُ لَكَ ٱذْهَبْ فَحَدِّثِ ٱلنَّاسَ عَقْلًا مِنَ ٱلْحَدِيْثِ .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۳۸ ، ١ ذو الحجة سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٤ فبراير/ شباط ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٢٨٣ ـ ٢٨٦ .

ثُمَّ قُلْتُ : حَدَّنَنِي حُسَبْنُ ٱلْمَغَازِلِيُّ (٣) : أَنَّ بِشْرًا (رَحِمَهُ ٱللهُ) كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا ٱلْخُبْزَ تَوَرُّعًا عَنِ ٱلشُّبُهَاتِ وَٱكْتِفَاءً لِضَرُوْرَةِ ٱلْحَيَاةِ بِٱلْأَقَلِّ ٱلأَيْسَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ فِيْ ذَلِكَ : يَدِّ أَقْصَرُ مِنْ يَدِ ، وَلُقْمَةٌ أَصْغَرُ مِنْ لُقْمَةٍ . وَسُئِلَ مَرَّةً : بِأَيِّ شَيْءِ تَأْكُلُ ٱلْخُبْزَ ؟ فَقَالَ : أَذْكُو ٱلْعَافِيَةَ فَأَجْعَلُهَا إِدَامًا . وَقَدْ أَعَانَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَكَانَ يَرَىٰ هَلْذَا نَقْصًا فِيْ نَفْسِهِ الْعَافِيَةَ فَأَجْعَلُهَا إِدَامًا . وَقَدْ أَعَانَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ ، وَكَانَ يَرَىٰ هَلْذَا نَقْصًا فِيْ نَفْسِهِ حَتَّىٰ فَضَلَ ٱلإِمَامَ أَحْمَدَ ٱبْنَ حَنْبَلِ بِأَشْيَاءَ : مِنْهَا أَنَّ لَهُ أَهْلًا ؛ غَيْرَ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ : لَوْ تَزَوَّجْتَ تَمَّ نَسْكُكَ . فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ تَقُوْمَ ٱلزَّوْجَةُ بِحَقِيْ وَلَا أَقُومُ بِحَقِّهَا . فَكَانَتْ هَاذِهِ ٱللَّهُ فِيْ نَفْسِهِ أَفْضَلَ مِنْ زَوَاجِهِ .

وَكَانَ مَعَ هَاذَا لَا يُؤَاكِلُ أَحَدًا ، وَلَا يَسْعَىٰ إِلَىٰ لِقَاءِ أَحَدٍ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَمَّا رَغِبَ فِي مُؤَاخَاةِ ٱلزَّاهِدِ ٱلْعَظِيْمِ (مَعْرُوْفٍ ٱلْكَرْخِيِّ) ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ (ٱلأَسْوَدَ بْنَ سَالِمٍ) وَكَانَ صَدِيْقًا لَهُمَا ، فَقَالَ لِمَعْرُوْفٍ : إِنَّ بِشْرَ بْنَ ٱلْحَارِثِ يُرِيْدُ مُؤَاخَاتَكَ وَهُوَ يَسْتَحِيْ أَنْ يُشَافِهَكَ بِفُمَا ، فَقَالَ لِمَعْرُوْفٍ : إِنَّ بِشْرَ بْنَ ٱلْحَارِثِ يُرِيْدُ مُؤَاخَاتَكَ وَهُوَ يَسْتَحِيْ أَنْ يُشَافِهَكَ بِذَلِكَ ، وَقَدْ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ أَنْ تَعْقِدَ لَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ أُخُوقَةً يَحْتَسِبُهَا وَيَعْتَدُ بِهَا ؛ إِلَّا إِنَّهُ يَشْتَوِطُ فِيْهَا شُرُوطًا : أَوَّلُهَا أَنَّهُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَشْتَهِرَ ذَلِكَ ، وَثَانِيْهَا أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

 <sup>(</sup>١) مَاتَ رَحِمَهُ ٱللهُ عَنْ خَمْسِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً .

<sup>(</sup>٢) ۚ فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ فِي هَذَا »َ بَدَلًّا مِنْ : ﴿ يُطَالِعُهُمْ بِهِ ٱلْمَوْتُ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) نِسْبَةً إِلَىٰ عَمَلِ ٱلْمَغَازِلِ ، وَكَانَ حُسَيْنٌ هَاذَا صَدِيْقًا لِبِشْرِ ، وَكَانَ بِشْرٌ بَعْمَلُ ٱلْمَغَازِلِ وَيَعِيْشُ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَمِنْ كَلَامِهِ لِابْنِ أُخْتِهِ عُمَرَ : يَا بُنَيَّ ! ٱعْمَلْ بِيَدَيْكَ ؛ فَإِنَّ أَثَرَهُ فِيْ ٱلْكَفَيْنِ أَخْسَنُ مِنْ أَثَرِ السَّجْدَةِ بَيْنَ ٱلْعَبْنَيْنِ . هَلَكَذَا كَانُوا رَحِمَهُمُ ٱللهُ .
 ٱلسَّجْدَةِ بَيْنَ ٱلْعَبْنَيْنِ . هَلَكَذَا كَانُوا رَحِمَهُمُ ٱللهُ .

مُزَاوَرَةٌ وَلَا مُلَاقَاةٌ .

ِ فَقَالَ مَعْرُوْفٌ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا أَحْبَبْتُ أَحَدًا لَمْ أُحِبَّ أَنْ أُفَارِقَهُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ، وَأَزُورُهُ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ ، وَأُوْثِرُهُ عَلَىٰ نَفْسِيْ فِيْ كُلِّ حَالٍ ؛ وَأَنَا أَعْقِدُ لِبِشْرٍ أُخُوَّةً بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ، وَلَلكِنِّيْ أَزُوْرُهُ مَتَىٰ أَحْبَبْتُ ، وَآمُرُهُ بِلِقَاثِيْ فِيْ مَوَاضِعَ نَلْتَقِيْ فِيْهَا إِذَا هُوَ كَرِهَ زِيَارَتِيْ .

قَالَ حُسَيْنُ ٱلْمُغَازِلِيُّ : وَكَانَ هَلْذَا كُلُّهُ مِنْ أَمْرِ بِشْرٍ مَعْرُوفًا فِيْ بَعْدَادَ ، لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْدَادَ إِمَامٌ غَيْرَهُ وَغَيْرَ ٱبْنِ حَنْبُلِ ؛ فَمَا كَانَ أَكْثَرَ عَجَبِيْ حِيْنَ كُنْتُ مِنْ أَهْلِهَا ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْدَادَ إِمَامٌ غَيْرَهُ وَغَيْرَ ٱبْنِ حَنْبُلِ ؛ فَمَا كَانَ أَكْثَرَ عَجَبِيْ حِيْنَ كُنْتُ عِنْدَهُ يَوْمًا وَقَدْ زَارَهُ (فَتْحُ ٱلْمَوْصِلِيُّ) ، فَقَامَ فَجَاءَ بِدَرَاهِمَ مِلْءَ كَفَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَيَّ وَقَالَ : ٱشْتَرِ لَنَا أَطْيَبَ مَا تَجِدُ مِنَ ٱلْحَلُوئُ ، وَأَطْيَبَ مَا تَجِدُ مِنَ ٱلطَّيْبِ . وَمَا ظَيْبَ مَا تَجِدُ مِنَ ٱلْفَاكِهَةَ يَوْمًا فَقَالَ : تَرْكُ هَاذِهِ عِبَادَةً ! وَهُو وَمَا فَقَالَ ! تَرْكُ هَاذِهِ عِبَادَةً ! وَهُو اللَّذِيْ رَأَىٰ ٱلْفَاكِهَةَ يَوْمًا فَقَالَ : تَرْكُ هَاذِهِ عِبَادَةً ! وَهُو اللَّهَ عَلْ لِأَبِيْ نَصْرِ ٱلصَّيَادِ : لَوْ أَطْعَمْنَا أَنْفُسَنَا هَاذَا مَا خَرَجَتِ ٱلسَّمَكَةُ (١) .

فَذَهَبْتُ فِاشْتَرِيْتُ وَائْتَقَيْتُ وَتَخَيَّرْتُ ، ثُمَّ وَضَعْتُ الطَّعَامَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا ، فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مَعَ غَيْرِهِ ، وَرَأَيْتُهُ مُنْبَسِطًا إِلَيْهِ وَمَا لِيْ عَهْدٌ كَانَ بِأَنْبِسَاطِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ . وَقَدْ كُنْتُ أَخْبَرْتُهُ فِيْ ذَلِكَ النَّهَارِ بِخَبَرِ أَحْمَدَ ابّنِ حَنْبَلِ ، عَلِمْتُهُ مِنْ إِدْرِيْسَ الْحَدَّادِ : فَإِنَّهُ لَمَّا كُنْتُ أَخْبَرْتُهُ فِيْ ذَلِكَ النَّهَارِ بِخَبَرِ أَحْمَدَ ابّنِ حَنْبَلِ ، عَلِمْتُهُ مِنْ إِدْرِيْسَ الْحَدَّادِ : فَإِنَّهُ لَمَّا وَالْتِ الْمِحْنَةُ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُعْتَصِمِ وَصُرِفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، حُمِلَ إِلَيْهِ مَالٌ كَثِيْرٌ مِنْ وَالْتِ الْمُعْتَصِمِ وَصُرِفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، حُمِلَ إِلَيْهِ مَالٌ كَثِيْرٌ مِنْ وَالْتِ الْمُعْتَصِمِ وَصُرِفَ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، حُمِلَ إِلَيْهِ مَالٌ كَثِيْرٌ مِنْ اللّهَ لَهُ عَدَادَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ فِيْهَا ، فَرَدَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ وَلَمْ بَقْبَلْ مِنْهُ قَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا ، وَهُو مَرَوَاتِ بَغْدَادَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ فِيْهَا ، فَرَدَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ قَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا ، وَهُو مُعْمَلِ الْخَيْرِ فِيْهَا ، فَرَدَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْ أَقَلِهِ ، فَجَعَلَ عَمُّهُ إِسْحَاقُ مُصَاعِلَ إِلَىٰ أَنْهُ وَالْمَامُ : يَا عَمُّ إِلَىٰ الشَّيْءِ مِنْ أَقَلَل لَهُ الإَمَامُ : يَا عَمُّ إِلَىٰ حَبْقِهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَامُ : يَا عَمُّ إِلَىٰ حَبْقِ مَى ذَلِكَ الْفَالِ لَهُ اللَّهُ وَأَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الل

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُغَازِلِيُّ : فَنِمْتُ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ وَأَنَا أُفَكِّرُ فِيْ صَنِيْعِ ٱلشَّيْخِ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ خَاطِرِيْ بِهِ : كَيْفَ ٱنْقَلَبَتِ ٱلْحَالُ مَعَهُ ، وَأَيُّ شَيْءٍ هَاذِهِ ٱلْحَالُ ؟ وَجَعَلْتُ أَكِدُّ ذِهْنِيْ لِأَعْرِفَ ٱلْحَقِيْقَةَ

<sup>(1)</sup> مَرَّ هَالْمَا فِيْ مَقَالِ « ٱلسَّمَكَةِ » .

ٱلْعَقْلِيَّةَ ٱلَّتِيْ سَلَّطَتْ عَلَيْهِ هَاذِهِ ٱلضَّرُوْرَةَ فَتَسَلَّطَ ٱلنَّعِيْمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَأَنَّا أَعْلَمُ أَنَّ لِلْقَوْمِ عُلَوْمًا رُوْحَانِيَّةً لَيْسَتْ فِيْ ٱلْكُتُبِ ، فَمِنْهَا مَا لَا يَتَعَلَّمُوْنَهُ إِلَّا مِنَ ٱلْفَقْرِ ، وَمِنْهَا ، وَمِنْهَا ؛ وَلَلْكِنْ لَبْسَ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّمُوْنَهُ مِنَ ٱللَّذَاتِ مَا لَا يَتَعَلَّمُوْنَهُ إِلَّا مِنَ ٱلْبَلَاءِ ، وَمِنْهَا ، وَمِنْهَا ؛ وَلَلْكِنْ لَبْسَ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّمُوْنَهُ مِنَ ٱللَّذَاتِ مَا لَا يَتَعَلَّمُوْنَهُ إِلَّا مِنَ ٱلْبَلَاءِ ، وَمِنْهَا ، وَمِنْهَا ؛ وَلَلْكِنْ لَبْسَ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّمُوْنَهُ مِنَ ٱللَّذَاتِ وَٱلشَّهُوَاتِ ؛ وَذَهُبَ قَلْبِيْ إِلَىٰ أَوْهَامٍ كَثِيْرَةٍ لَيْسَ فِيْ جَمِيْعِهَا طَائِلٌ وَلَا بِهَا مَعْوِفَةٌ ، حَتَّىٰ وَٱلشَّهُوَاتِ ؛ وَذَهُبَ وَأَنَا مِنْ وَهَجِ ٱلْفِكْرِ نَائِمٌ كَٱلْمَوِيْضِ ، وَقَدْ ثَقُلَ رَأْسِيْ وَٱخْتَلَطَ فِيْهِ مَا يُعْقَلُ مِمْ لَا يُعْقَلُ مِنْ وَهَجِ ٱلْفِكْرِ نَائِمٌ كَٱلْمَوِيْضِ ، وَقَدْ ثَقُلَ رَأْسِيْ وَٱخْتَلَطَ فِيْهِ مَا يُعْقَلُ مِمْ لَا يُعْقَلُ .

فَرَأَيْتُ أَوَّلَ مَا رَأَيْتُ مَلِكَا جَبَارًا يَحْكُمُ مَدِيْنَةً عَظِيْمَةً ، وَقَدْ أَطْلَقَ ٱلْمُنَادِيَ فِيْ جَمْعِ كُلِّ أَطْفَالِ مَدِيْنَةِ ، فَجِيْءَ بِهِمْ مِنْ كُلِّ دَارٍ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ جَلَسَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ وَفِيْ يَدِهِ مِقْرَاضٌ عَظِيْمٌ ، قَدِ ٱتَّخَذَهُ عَلَىٰ هَيْئَةِ نَصْلَيْنِ عَرِيْضَيْنِ لَوْ وُضِعَتْ بَيْنَهُمَا رَقَبَةٌ لَفَصَلَاهَا عَنْ جِسْمِهَا ؟ عَظِيْمٌ ، قَدِ ٱتَّخَذَهُ عَلَىٰ هَيْئَةِ نَصْلَيْنِ عَرِيْضَيْنِ لَوْ وُضِعَتْ بَيْنَهُمَا رَقَبَةٌ لَفَصَلَاهَا عَنْ جِسْمِهَا ؟ فَكَانَ هَلذَا ٱلْجَبَّارُ يَتَنَاوَلُ ٱلطَّفْلَ مِنْ أُولَئِكَ فَيَضَعُ أَصَابِعَ إِحْدَىٰ قَدَمَيْهِ فِيْ شِقَيْ ٱلْمِقْرَاضِ فَكَانَ هَلذَا ٱلْجَبَّارُ مَيْنَ أَلْسُوعَ مِمَّا يَقْرِضُ ٱلْمِقَصُّ ٱلْخَيْطَ ، ثُمَّ يَرْمِيْ بِٱلطَّفْلِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ ، وَالأَطْفَالُ يَصْرُخُونَ ؟ وَأَنَا أَرَىٰ كُلَّ ذَلِكَ وَلَا أَمْلِكُ إِلَّا غَيْظِيْ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْجَبَّارِ مِنْ حَيْثُ لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُمْضِيَ فِيْهِ هَاذَا ٱلْخَيْظَ فَأَقْرِضَ عُنُقَهُ بِمِقْرَاضِهِ .

ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَأْخُذُ طِفْلًا صَغِيْرًا ، فَلَمَّا جَاءَتْ قَدَمُ ٱلطَّفْلِ بَيْنَ شِقَّيْ ٱلْمِقْرَاضِ صَاحَ : يَا رَبِّ ! يَا رَبِّ ! فَإِذَا ٱلْمِقْرَاضُ يَلْتَوِيْ فَلَا يَصْنَعُ شَيْئًا ، وَكَأَنَّ فِيْهِ حَجَرًا صَلْدًا لَا قَدَمَا رَخْصَةً . فَتَمَيَّزَ ٱلْجَبَّارُ مِنَ ٱلْغَيْظِ وَقَالَ : مَنْ هَـٰلذَا ٱلطَّفْلُ ؟ فَسَمِعْتُ هَاتِفًا يَهْتِفُ : هَـٰلذَا بِشْرٌ ٱلْحَافِي ! لَا يَبْلُغُ تَاجُ مَلِكِ فِيْ ٱلأَرْضِ أَنْ يَكُونَ لِقَدَمِهِ ٱلْحَافِيةِ نَعْلًا عِنْدَ ٱللهِ !

وَكَانَ إِلَىٰ يَمِيْنِيْ رَجُلٌ يَتَضَوَّأُ<sup>(١)</sup> وَجْهُهُ صَلَاحًا وَتَقْوَىٰ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ هَـٰذَا ٱلطَّاغِيَةُ ؟ وَلِمَ ٱتَّخَذَ ٱلْمِقْرَاضَ لِأَقْدَامِ ٱلأَطْفَالِ خَاصَّةً ؟

فَقَالَ : يَا حُسَيْنُ ! إِنَّ هَـٰذَا ٱلْجَبَّارَ هُوَ ذُلُّ ٱلْعَيْشِ ، وَهَـٰذَا وَسُمُهُ لِأَهْلِ ٱلْحَيَاةِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، يُحَقِّقُ بِهِ ٱلإِنْسَانُ مَعْنَىٰ ٱلْبَهِيْمَةِ أَوَّلَ مَا يَدِبُّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ ذُوْ حَافِرٍ لَا ذُوْ قَدَم .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ : « يَتَوَضَّأُ » بَدَلًا مِنْ : « يَتَضَّوَّأُ » .

قُلْتُ : فَمَا بَالُ هَلْذَا ٱلطُّفْلِ لَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ ٱلْمِقْرَاضُ ؟

قَالَ: إِنَّ للهِ عِبَادًا آسْنَخَصَّهُمْ لِنَفْسِهِ ، أَوَّلُ عَلَامَتِهِ فِيْهِمْ أَنَّ ٱلذُّلَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ ، وَهُمْ يَجِنُونَ فِيْ هَالِهِ ٱلْحَيَاةِ لِإِثْبَاتِ ٱلْقُدْرَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ عَلَىٰ حُكْمِ طَبِيْعَةِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلَتِيْ هِي نَفْسُهَا طَبِيْعَةُ ٱلذُّلِّ ؛ فَإِذَا ٱطَرَحَ أَحَدُهُمُ ٱلشَّهَوَاتِ وَزَهِدَ فِيْهَا ، وَٱسْتَقَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِيْ عَقْدِ نِيَّةٍ وَقُوّةِ إِرَادَةٍ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِالزَّاهِدِ كَمَا يَصِفُهُ ٱلنَّاسُ ، وَلَلْكِنَّةُ رَجُلٌ قَوِيُّ ٱخْتَارَتُهُ ٱلْقُدْرَةُ لِيَحْمِلُ ٱلْبَطَلُ ٱلأَرْقَعُ أَسْلِحَةَ ٱلْجِسْمِ فِيْ لِيَحْمِلُ أَسْلِحَةَ ٱلنَّفْسِ فِيْ مَعَارِكِهَا ٱلطَّاحِنَةِ ، كَمَا يَحْمِلُ ٱلْبَطَلُ ٱلأَرْقَعُ أَسْلِحَةَ ٱلْجِسْمِ فِيْ لِيَحْمِلُ أَسْلِحَةَ ٱلنَّفُسِ فِيْ مَعَارِكِهَا ٱلطَّاحِنَةِ ، كَمَا يَحْمِلُ ٱلْبَطَلُ ٱلأَرْقَعُ أَسْلِحَةَ ٱلْجِسْمِ فِيْ لِيَحْمِلُ ٱلْبَطِلُ ٱللَّرْقِعُ أَسْلِحَةَ ٱلْجِسْمِ فِيْ مَعَارِكِهِ ٱلطَّاحِنَةِ ، وَذَاكَ يُتَعَلَّمُ مِنْهُ فَلُّ آخَرُ ، وَكِلَاهُمَا يُرْمَىٰ بِهِ عَلَىٰ مَعَارِكِهِ ٱلللَّهِ الشَّعُورُ بِٱللَّوْعِ ٱلْمُسْتَعِزِّ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، فَأَوَّلُ فَضَائِلِهِ ٱلشَّعُورُ بِٱلْقُوّةِ ، وَآخِرُ فَضَائِلِهِ إِلْمُعْتَادِ اللَّوْعِ ٱلْمُسْتَعِزِّ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، فَأَوَّلُ فَضَائِلِهِ ٱلشَّعُورُ بِٱلْقُوّةِ ، وَآخِرُ فَضَائِلِهِ إِللْمَوْرُ بِٱلْقُورَةِ ، وَآخِرُ فَضَائِلِهِ إِللْهُورَةِ اللَّوْعِ ٱلْمُسْتَعِزِّ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، فَأَوَّلُ فَضَائِلِهِ الشَّعُورُ بِٱلْقُورَةِ ، وَآخِرُ فَضَائِلِهِ إِللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِرِ مِنَ الْمُسْتَعِرِ مِنَ ٱلْمُسْتَعِرِّ مِنَ الْمُعَلِقِ ، فَأَوْلُ فَضَائِلِهِ الشَّعُورُ بِالْقُورَةِ ، وَآخِرُ فَضَائِلِهِ إِلْمَالِكُوا اللَّهُورَةِ .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُغَازِلِيُّ : وَضَرَبَ ٱلنَّوْمُ عَلَىٰ رَأْسِيْ ضَوْبَةً أُخْرَىٰ ، فَإِذَا أَنَا فِيْ أَرْضِ خَبِيْنَةٍ وَاخْتَةِ ، قَدِ ٱرْتَفَعَ لَهَا دُخَانٌ كَثِيفُ أَسُودُ يَتَضَرَّبُ بَعْضُهُ فِيْ بَعْضِ ، وَجَعَلْتُ أَرَىٰ شُعَلَا حُمْرًا تَذْهَبُ وَتَجِيْءُ كَأَنَّهَا أَجْسَامٌ حَيَّةٌ ، فَوَقَعَ فِيْ وَهْمِيْ أَنَّ هَـٰوُلَاءِ هُمُ ٱلسَّيَاطِيْنُ : إِبْلِيْسُ حُمْرًا تَذْهَبُ وَسَمِعْتُ صَارِحًا بَقُوْلُ : يَا بَشُرَىٰ ! فَلَتَبْكِ ٱلسَّمَاءُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، لَقَدْ أَكَلَ بِشُرٌ وَجَمُنُودُهُ ؛ وَسَمِعْتُ صَارِحًا بَقُوْلُ : يَا بَشُرَىٰ ! فَلَتَبْكِ ٱلسَّمَاءُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، لَقَدْ أَكَلَ بِشُرّ الْحَافِيْ مِنْ أَطْيَبِ الطَّعَامِ وَأَطْيَبِ ٱلْحَلْوَىٰ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَوَىٰ عِنْدَهُ حَجَرُهَا وَمَدَرُهَا ، وَذَهَبُهَا وَفَضَّتُهُا ! فَعَارَضَهُ صَائِحٌ أَسْمَعُ صَوْتَهُ وَلَا أَرَىٰ شَخْصَهُ : وَيُلْكَ يَا زَلْنَبُورُ وَلَا ! إِنَّ هَلَدًا شَرِّ عَلَيْنَ مِنْ مَا فَعَارَضَهُ صَائِحٌ أَسْمَعُ صَوْتَهُ وَلَا أَرَىٰ شَخْصَهُ : وَيُلْكَ يَا زَلْنَبُورُولَا ! إِنَّ هَلَذَا شَرُّ عَلَيْنَ مِنْ مَا مَعْلَى مَا فَعَلَى مَائِعُ مُولَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّذِيْ كَانَ لَا يُطِيقُهُ بِشُرٌ ؛ إِنَّهُ أَنْ مَا فَعَلَ مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّذِيْ كَانَ لَا يُطِيقُهُ بِشُرٌ ؛ إِنَّهُ أَحْمَدُ أَبْنُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا فَعَلَ مَنْ مَنْ أَنْ فَى فَيْمُ مَنْ أَبْوابِ ٱلنَّعُولِ عَلَى مَا فَعَلَ اللَّهُ فَعْمَى الْقَلْبِ كَمَا مَا فَعَلَ اللَّهُ فَلَ السَّخْفِ ؛ وَلَكَ لَكُ مَا فَعَلَ السَّخْفِ ؛ وَلَكِنَ لَكَ مَنْ أَبُوابِ ٱلْمُعَامِي ، وَنَتَوَرَعُ مَعَ أَهْلِ ٱلْورَعِ كَمَا نَسْرَعْفُ مَعَ أَهْلِ ٱلسَّخْفِ ؛ وَلَكِنَ لَوْ اللَّهُ فَلَى السَّخْفُ عَلَى السَّخْفِ ؛ وَلَكِنَ الْمَاسِقِي ، وَنَتَوَرَعُ مَعَ أَهْلِ ٱلْمَعْمَى مَنْ أَبْوابِ ٱلْمُعَامِي ، وَنَتَوَرَعُ مَعَ أَهْلِ ٱلْورَعِ كَمَا نَسْمَعُفُ مَعَ أَهْلِ ٱلسَّوْمُ مِنْ أَبُوابِ ٱلْمُعَامِي ، وَلَنَكَرَا مُ وَلَوْمَ اللَّهُ مَا مَا أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَبُوالِ السَّعَامِ مَا أَمْلِ السَّعَوْمُ مَعَ أَهْلِ السَّعَمُ مَعَ أَهْلِ السَّعَلَا فَالْمَامِ اللْمَامِ اللْمَعْمَى مَا أَنْهُ اللْمُ الْمُولِ السَّعَامِ السَعَلَا وَالْمَامِ السَعَ

<sup>(</sup>١) هَلْـذَا ٱللَّــمُ بَعْلَىضِ وَلَـدِ إِبْلِيْـسَ فِيْمَـا يُسْرُوَىٰ ، وَفِـيْ بَعْـضِ ٱلنَّسَخِ ٱلَّتِـيْ بِـأَيْـدِيْنَـا ٱلَّــهُ خَنْـزَبٌ لَا زَلْنَبُورُ . . . . . .

ٱلرَّجُلُ رَجُلٌ وَفِيهِ حَقِيْقَةُ ٱلزَّاهِدِ ، فَقَدْ أُعْطِيَ ٱلْقُوَّةَ عَلَىٰ جَعْلِ شَهَوَاتِ نَفْسِهِ أَشْخَاصًا حَيَّةً يُعَادِيْهَا وَيُقَاتِلُهَا ، فَإِذَا آنَا جَعَلْتُ شَهْوَتَهُ فِي ٱللَّذَّةِ فَتَلَ ٱللَّذَة ، وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي ٱلْكَابَةِ قَتَلَ ٱلْكَابَة ، وَلَيْسَ ٱلزَّاهِدُ ٱلْعَابِدُ هُو ٱلَّذِي يَتَقَشَّفُ وَيَتَعَفَّفُ ، وَيَتَخَفَّفُ وَيَتَلَقَّفُ ، فَإِنَّ كَثِيْرًا مَا تَكُونُ هَا فَهُ فَيَ اللَّهِ هِي الزَّاهِدُ ٱلْعَابِدُ هُو ٱلَّذِي يَتَقَشَّفُ وَيَتَعَفَّفُ ، وَيَتَخَفَّفُ وَيَتَلَقَفُ ، فَإِنَّ كَثِيْرًا مَا تَكُونُ هَا إِنْمُ ٱلنَّهِ فِي اللَّذَا لِهُ الرَّاهِدَ حَقَّ أَوْلُكُونُ اللَّهُ عَلَى عَمْلُ ٱلْعِبَادَةِ وَفِيْهَا إِنْمُ ٱلْمَعْصِيةِ . وَلَلْكِنَّ ٱلزَّاهِدَ حَقَّ الزَّاهِدِ مَنْ أَذَارَ فِي هَا يَعْفُونُ لَهَا عَمْلُ ٱلْعِبَادَةِ وَفِيْهَا إِنْمُ ٱلْمَعْصِيةِ . وَلَلْكِنَّ ٱلزَّاهِدَ حَقَّ الزَّاهِدِ مَنْ أَذَارَ فِي هَا يَعْفُونُ لَهَا عَمْلُ ٱلْعِبَادَةِ وَفِيْهَا إِنْمُ ٱلْمَعْصِيةِ . وَلَكِنَّ ٱلزَّاهِدَ حَقَّ الزَّاهِ فِي مَا أَذَارَ فِي هَا لَا لَيْنَا قَذْ تَعَلَّمَتِ ٱلنَّظُرَ بِحَقِّهِ وَٱلإِغْضَاءَ بِحَقِّهِ ؟ فَهَا ذَا لَا يُخْطِئُ ٱللَّامِنَ إِنْ لَبَسْنَاهُ عَلَيْهِ فِي صُوْرَةِ ٱلْخَيْرِ ، وَلَا مَعْنَىٰ ٱلْخَيْرِ إِنْ ذَوَرْنَاهُ فِي صُوْرَةِ ٱلشَّرِ لَةِ ، لَا فِي حَيْثُ شَاءَتِ ٱلدُّنْيَا أَنْ تَضَعَهُ مِنْ مَنَا وَلِهَا ٱلدَّيْنَةِ .

وَمَا أَكُلَ بِشُرٌ هَاذِهِ ٱلطَّيِّبَاتِ إِلَّا لِيُبَادِرَ بِهَا وَسُوَسَتِيْ وَيَرُدَّنِيْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ ٱللَّمَّةِ بِقَلْبِهِ ، فَلَكَ أَعْجَبَهُ زُهْدُ ٱبْنِ حَنْبَلٍ وَنَظَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى زُهْدِ نَفْسِهِ لَحَبِطَ أَجْرُهُ ؛ فَبِهَاذِهِ ٱلطَّيِّبَاتِ عَالَجَ فَلَا أَعْجَبَهُ زُهْدُ ٱبْنِ حَنْبَلٍ وَنَظَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى زُهْدِ نَفْسِهِ لَحَبِطَ أَجْرُهُ ؛ فَبِهَاذِهِ ٱلطَّيِّبَاتِ عَالَجَ نَفْسَهُ عِلَاجَ مَرِيْضٍ ، وَقَدْ غَيَرَ عَلَىٰ جَوْفِهِ طَعَامًا بِطَعَامٍ ، كَمَا يُبَدِّلُ عَلَىٰ جِلْدِهِ ثَوْبًا بِثَوْبٍ ؛ وَلَا شَهْوَةَ لِلْجِلْدِ فِيْ أَحَدِهِمَا .

قَالَ ٱلْمُغَازِلِيُّ : وَنَقُلَ ٱلنَّوْمُ عَلَيَّ ثَقْلَةً أُخْرَىٰ ، فَرَأَيْتُنِيْ فِيْ وَادٍ عَظِيْمٍ ، وَفِيْ وَسَطِهِ مِثْلُ ٱلطَّوْدِ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ قَدْ رُكِمَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ؛ وَرَأَيْتُنِيْ مَعَ بِشْرٍ أَقُصُّ عَلَيْهِ خَبَرَ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ ؛ فَقَالَ : ٱنْظُرْ وَيْحَكَ ؛ إِنَّ ٱلنَّاسَ يُسَمُّوْنَهَا خَمْسِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ ، وَهِيَ هُنَا فِيْ وَادِيْ ٱلْحَقَائِقِ خَمْسُوْنَ أَلْفَ حَجَرٍ لَوْ أَصَابَتْ أَحْمَدَ لَقَتَلَتْهُ وَلَكَانَتْ قَبْرَهُ آخِرَ ٱلدَّهْرِ

إِنَّ ٱلْمَالَ يَا بُنَيَّ هُوَ مَا يَعْمَلُهُ ٱلْمَالُ لَا جَوْهَرُهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ، فَإِذَا كُنْتَ بِمَفَازَةٍ لَيْسَ فِيْهَا مَنْ يَبِيْعُكَ شَيْئًا بِذَهَبِكَ ، فَٱلتُّرَابُ وَٱلذُّهَبُ هُنَاكَ سَوَاءٌ ؛ وَٱلْفَضَائِلُ هِيَ ذَهَبُ ٱلآخِرَةِ ؛ فَهُنَا تُجَدِّدُ بِٱلْفَضَائِلِ اللَّهِيْ لَا تَبْقَىٰ أَكْثَرَ مِنْ بَقَائِكَ ، وَهُنَاكَ تُجَدِّدُ بِٱلْفَضَائِلِ نَفْسَكَ ٱلَّذِيْ تَحْدُدُ بِٱلْفَضَائِلِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِيْ لَا تَبْقَىٰ أَكْثَرَ مِنْ بَقَائِكَ ، وَهُنَاكَ تُجَدِّدُ بِٱلْفَضَائِلِ نَفْسَكَ ٱلَّذِيْ تَخْدُدُ بِخُلُودِهَا .

وَمَعْنَىٰ ٱلْغِنَىٰ مَعْنَىٰ مُلْتَبِسٌ عَلَىٰ ٱلْعُقُوْلِ ٱلآدَمِيَّةِ لِاجْتِمَاعِ ٱلشَّهَوَاتِ فِيْهِ، فَحِيْنَ يَرُدُّ أَحْمَدُ ٱبْنُ حَنْبَلٍ خَمْسِيْنَ أَلْفًا، يَكُوْنُ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ قَدْصَحَّحَ نَفْسَهُ فِيْ هَـٰذَا ٱلْعَمَلِ وَجْهَامِنَ ٱلتَّصْحِنِحِ. قَالَ حُسَيْنُ ٱلْمُغَازِلِيُّ : وَغَطَّنِي ٱلنَّوْمُ فِي أَعْمَاقِهِ غَطَّةً أُخْرَىٰ ؛ فَإِذَا أَنَا فِي ٱلْمَسْجِدِ فِي 
ذَرْسِ ٱلإِمَامِ أَجْمَدَ وَهُو يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : « إِذَا عَظَمَتْ أُمَّتِيْ ٱلدِّيْنَارَ وَٱلدُّرْهَمَ ،

ذُرْسِ ٱلإِمَامِ أَجْمَدَ وَهُو يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : « إِذَا عَظَمَتْ أُمَّتِيْ ٱلدِّيْنَارَ وَٱلدَّرْهَمَ ،

نُرْعَ مِنْهَا هَيْبَةُ ٱلإِسْلَامِ ؛ وَإِذَا تَرَكُوا ٱلأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، حُرِمُوا بَرَكَةَ ٱلْوَحْيِ اللَّيْنِ فِي اللهُ الْحَيَاءِ » : رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي ٱلدُّنْيَا فِي كِتَابِ اللَّهُ مِنْ عَدِيثِ ٱلْفَضْلِ بْنِ عِياضٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عَن نَبِي ٱللهِ ﷺ ] .

( اللهَ مُو بِٱلْمَعْرُوفِ » مُعْضَلًا مِنْ حَدِيثِ ٱلْفَضْلِ بْنِ عِياضٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عَن نَبِي ٱللهِ ﷺ ] .

وَهَمَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي تَفْسِيْرِهِ (١) وَلَلْكِنَّهُ رَآنِيْ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : يَا حُسَيْنُ ! إِذَا الْمَعْرُوفِ بَعْ فَهَاذَا عِنْدَهُ هُو قَدْرُ ٱلضَّرُورَةِ ؛ وَفِيْ هَانِهُ أَكُلَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَقَدْ عَرَضَتْ حَالُ الْمُعْرَاقِ إِلَّا مَا ثَوَى مِنْ قَدْرِ ٱلضَّورَةِ فِي اللهُوسِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ لَا يَكُونُ ٱلْجُزْءُ الْمُورُةِ ؛ وَفِيْ هَائِهِ ٱللْمُعْرُونِ السَّمَاوِيَّةِ لَا يَكُونُ ٱلْجُزْءُ الطَّرُونِ عَلَى مِنْ قَدْرِ ٱلضَّمُونِ السَّمَاوِيَّةِ لَا يَكُونُ ٱلْجُزْءُ الْمُرْرَةِ عِيْ هَائِهِ الللهُوسِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ لَا يَكُونُ ٱلْجُزْءُ الْمُؤْرِقِ عَلَى مِنْ قَدْرِ ٱلضَّورَةِ .

وَلَمَّا صَغُرَ ٱلْجُزْءُ ٱلأَرْضِيُّ فِيْ نُفُوسِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ٱلأَوَّلِيْنَ مَلَكُوْا ٱلأَرْضَ كُلَّهَا بِغُوَّةِ ٱلْجُزْءِ ٱلسَّمَاوِيُّ فِيْهَا ، إِذْ كَانَتْ إِرَادَتُهُمْ فَوْقَ ٱلأَطْمَاعِ وَٱلشَّهَوَاتِ ، وَكَانَتْ بِذَلِكَ لَا تَذِلُّ وَلَا لَسَّمَاوِيُّ فِيْهَا ، إِذْ كَانَتْ إِرَادَتُهُمْ فَوْقَ ٱلأَطْمَاعِ وَٱلشَّهَوَاتِ ، وَكَانَتْ بِذَلِكَ لَا تَذِلُّ وَلَا تَضْعُفُ وَلَا تَنْتَكِيلُ ؟ فَالآدَمِيَّةُ كُلُّهَا تَنْتَهِيْ إِلَىٰ بَعْضِ صُورٍ (٢) ، وَهَـٰؤُلَاءِ هُمُ ٱلَذِيْنَ مَحَلُّهُمْ فِيْ أَعْلَاهَا .

يَا حُسَيْنُ ! أَلَا وَإِنَّ رَدَّ خَمْسِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارِ هُوَ كَذَٰلِكَ قَدْرُ ٱلضَّرُوْرَةِ .

قَالَ حُسَيْنٌ : وَذَهَبْتُ أَعْتَرِضُ عَلَىٰ ٱلإِمَامِ بِمَا كَانَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْمَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَسْبِهِ ، فَقَدْ كَانَ يَتَحَوَّلُ فِيْ يَدِهِ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ ٱلْخَيْرِ ؛ وَأَنْسِيْتُ أَنَّ هَـٰذِهِ يَكُنْ مِنْ كَسْبِهِ ، فَقَدْ كَانَ يَتَحَوَّلُ فِيْ يَدِهِ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ ٱلْخَيْرِ ؛ وَأَنْسِيْتُ أَنَّ هَـٰذِهِ الصَّدَقَاتِ هِيَ أَوْسَاخُ ٱلنَّاسِ وَأَقْذَارُ نُفُوسِهِمْ ؛ فَلَمْ أَكَدْ أَفْتَحُ فَمِيْ حَتَّىٰ رَأَيْتُ ٱلْكَلَامَ يَتَحَوَّلُ طِيْنَا فِيْ فَمِيْ لِيُذَكِّرَنِيْ بِهَـٰلذَا ٱلْمَعْنَىٰ ؛ وَكِدْتُ أَخْتَنِقُ فَٱنْتَفَصْتُ أَتَنَقَسُ ، فَطَارَ ٱلنَّوْمُ وَالْمُحُلُمُ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِيْ تَفْسِيْرُهُ فِيْ مَجْلِسٍ آخَرَ مِنْ مَجَالِسِ ٱبْنِ مِسْكِيْنِ .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : " صُورِهِمْ " بَلدَلًا مِنْ : " صُورٍ " .



قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَدَارَ ٱلسَّبْتُ ٱلنَّالِثُ ، وَجَلَسْتُ مَجْلِسِيْ لِلنَّاسِ وَقَدِ ٱنْتَظَمَتْ حَلْقَتُهُمْ ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ ٱلْمَجْلِسِ فَقَالَ : إِنَّ ٱلْحَسَنَ بْنَ شُجَاعٍ ٱلْبَلْخِيَّ تِلْمِيْلَ ٱلإِمَامِ أَحْمَدِ ٱبْنِ حَنْبَلِ (٢) ، كَانَ مُنْذُ قَرِيْبِ يُحَدِّثُنَا بِأَحَادِيْثَ عَنِ ٱلشَّيْطَانِ ، حَفِظْنَا مِنْهَا قَوْلَهُ ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يُنْضِيْ شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِيْ أَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِيْ سَفَرِهِ ﴾ [«المسند »، رفم : ١٧١٧] . وَكَانَ ٱلْمُؤْمِنِ يَتُولِ فِيْ تَأْوِيْلِهِ : إِنَّ شَيْطَانَ ٱلْكَافِرِ دَهِيْنٌ سَمِيْنٌ كَاسٍ ، وَشَيْطَانُ ٱلْمُؤْمِنِ مَهْزُولٌ أَلْمُؤْمِنِ مَعْبَرُ ؟ مَا يُنْفِي مَا كُلُ ٱلشَّيْطَانُ وَيَدَّهِنُ وَيَلْبَسُ لِبَكُونَ لَهُ أَنْ يَجُوعَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِ وَيَعْرَىٰ وَيَعْرَىٰ وَيَتَشَعَّىٰ وَيَغْبَرُ ؟

قَالَ ٱبْنُ مِسْكِيْنِ : فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ! مَا أَرَىٰ ٱلسَّائِلَ إِلَّا شَيْطَانَ هَـٰذَا ٱلسَّائِلِ ؛ فَإِنَّ إِبْلِيْسَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْخَرَ مِنَ ٱلْعَالِمِ وَيُسْمِعَهُ طَنْزَهُ وَتَهَكُّمَهُ (٣) ، حَرَّكَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ ؛ كَأَنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ : تَنَبَّهُ وَيْحَكَ عَلَىٰ مَعْنَايَ ، فَأَنْتَ تَتَكَلَّمُ وَأَنَا أَعْمَلُ ، وَأَنْتَ صُوْرَةٌ مِنَ ٱلرَّدِّ عَلَيَّ ، وَلَلْكِنِّيْ حَقِيْقَةٌ مِنَ ٱلرَّدِّ عَلَيْكَ ، وَمَا أَنْتَ فِي مُحَارَبَتِكَ لِيْ بِٱلْوَعْظِ إِلَّا كَٱلَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَضْرِبَ عُنْقَ عَدُوهِ بِمِئَةِ ٱسْمٍ وُضِعَتْ لِلسَّيْفِ . . . .

قَالَ : وَكُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ خَبَرًا عَجِيْبًا عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ قَبِيْصَةً بْنِ عُقْبَةَ ٱلْكُوْفِيِّ ٱلْمُحَدِّثِ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٣٩ ، ٨ ذو الحجة سنة ١٣٥٤ هـ = ٢ مارس/ آذار ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٣٣٣ ـ ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>١) دَاعَبْنَا إِبْلِيْسُ (لَعَنَهُ ٱللهُ) مُدَاعَبَةً ثَقِيْلَةً فِي كِتَابَةِ هَـٰذَا ٱلْمَقَالِ ، وَسَنَفْتَصُّ لِلْفُرَّاءِ حِكَايَتُهُ فِي مَقَالَةِ :
 (دُعَابَةِ إِبْلِيْسِ) .

<sup>(</sup>٢) تُوُفِّيَ ٱبْنُ شُجَّاع هَـٰذَا سَنَةَ ٤٤٢هـ ، وَكَانَ مِنْ حُفَّاظِ (بَلْخ) .

<sup>(</sup>٣) ٱلطَّنْزُ : ٱلنَّهَزُّورُ وَٱلنَّهَكُّمُ : وَلَعَلَّ مِنْهُ كَلِمَةَ (طَظْ) عِنْدَ ٱلْعَالَّمَةِ .

ٱلْحَافِظِ ٱلنَّقَةِ أَحَدِ شُيُوْخِ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلِ(')؛ وَهُو ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ ٱلْعَابِدُ ٱلَّذِيْ كَانَ يُقَالُ لَهُ: (رَاهِبُ ٱلْكُوْفَةِ)؛ مِنْ زُهْدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَٱحْتِبَاسِ نَفْسِهِ فِيْ دَاخِلِهِ كَأَنَّمَا جَسَدُهُ جِدَارٌ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ ٱلدُّنْيَا ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ لِأَغِيْظَنَ ٱلشَّيْطَانَ بِهَاذَا ٱلْخَبَرِ ، فَإِنَّ أَسْمَاءَ ٱلزُّهَادِ وَٱلْمُبَادِ وَٱلْمُبَادِ وَبَالْمَالِحِيْنَ هِيَ فِيْ تَارِيْخِ ٱلشَّيَاطِيْنِ كَأَسْمَاءِ ٱلْمَوَافِعِ ٱلَّتِيْ تَنْهَزِمُ فِيْهَا ٱلْجُيُوشُ ، وَمَا ٱلرَّجُلُ وَٱلصَّالِحِيْنَ هِيَ فِيْ تَارِيْخِ ٱلشَّيَاطِيْنِ كَأَسْمَاءِ ٱلْمَوَافِعِ ٱلَّتِيْ تَنْهَزِمُ فِيْهَا ٱلْجُيُوشُ ، وَمَا ٱلرَّجُلُ الْعَابِدُ إِلَّا صَاحِبُ ٱلْغَمَرَاتِ مَعَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَكَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ ٱلْمَكَارِةَ عَنْ أُمَّةٍ كَامِلَةِ بَلْ عَنِ ٱلنَّامِرِيَّةِ كُلُّهَا حَيْثُ كَانَتْ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَٱلتَّاسُ يَحْسَبُونَهُ قَدْ تَخَلَّىٰ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَيَظُمُّونَ ٱلتَّرْكَ ٱلْتَرْفِي مَا عَلِمُوا أَنَّ ٱلزُّهُدَ لَا يَسْتَقِيْمُ لِلرَّاهِدِ حَتَّىٰ يَجْعَلَ جِسْمَهُ كَأَنَّهُ فِيْ نِظَامٍ آخَرَ غَيْرِ أَيْسَرَ شَيْءٍ ، وَمَا عَلِمُوا أَنَّ ٱلزُّهُدَ لَا يَسْتَقِيْمُ لِلرَّاهِدِ حَتَّىٰ يَجْعَلَ جِسْمَهُ كَأَنَّهُ فِيْ نِظَامٍ آخَرَ غَيْرِ الْشَعْفِ ؛ وَلَا أَشَقَ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلنَّهُسِ . وَمُعْجِزَةُ ٱلزَّاهِدِ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ أَنْ يُخْرِجَ لِلنَّاسِ أَضْعَفُ ٱلضَّعْفِ ؛ وَلَوْ أَنَّ مَلِكًا عَظِيْمًا تَعِبَ فِيْ لَلْنَاسِ أَضْعَفُ ٱلضَّعْفِ ؛ وَلَوْ أَنَّ مَلِكًا عَظِيْمًا تَعِبَ فِيْ الْقَوْمِ مِنَ ٱلمُمَالِكِ حَتَّىٰ جِيْرَتْ لَهُ جَوَانِبُ ٱلأَرْضِ ، لَكَانَ عَمَلُهُ هَنْدَا هُو ٱلْوَجْهَ مِنْ الشَّعْفِ ؛ وَلَوْ أَنَّ مَلِكًا عَظِيْمًا وَتَوْكِهَا .

\* \*

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَقَصَصْتُ عَلَيْهِمُ ٱلْقِصَّةَ فَقُلْتُ : كَانَ أَبُوْ عَامِرٍ قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ كَنِيْرَ ٱلْفِكْرِ فِيْ ٱلشَّيْطَانِ ، يَوَدُّ لَوْ رَآهُ وَنَاقَلَهُ ٱلْكَلَامَ ؛ وَكَانَ يَتَدَبَّرُ ٱلأَحَادِيْثَ ٱلَّتِيْ صَحَّ وُرُوْدُهَا فِيْهِ ، وَيُفَسِّرُ مَعْنَىٰ ٱلشَّيْطَانِ بِأَنَّهُ ٱلرُّوْحُ ٱلْحَيُّ لِلْخَطَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؛ وَٱلْخَطَأُ يَكُونُ وَرُوْدُهَا فِيْهِ ، وَيُفَسِّرُ مَعْنَىٰ ٱلشَّيْطَانِ بِأَنَّهُ ٱلرُّوْحُ ٱلْحَيُّ لِلْخَطَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؛ وَٱلْخَطَأُ يَكُونُ صَوَابًا مُحَوَّلًا عَنِ طَرِيْقَتِهِ وَجِهَتِهِ ، وَلِهَالذَا كَانَ إِبْلِيْسُ فِيْ ٱلأَصْلِ مَلَكًا مِنَ ٱلْمَلائِكَةِ وَتَحَوَّلَ عَنِ طَرِيْقَتِهِ وَجِهَتِهِ ، وَلِهَالذَا كَانَ إِبْلِيْسُ فِيْ ٱلأَصْلِ مَلَكًا مِنَ ٱلْمَلائِكَةِ وَتَحَوَّلَ عَنِ طَبِيْعَتِهِ حِيْنَ خُطِيْ حِيْنَ وَجِهَتِهِ ، أَيْ وُجِدَ فِيْ ٱلْكَوْنِ رُوْحُ ٱلْخَطْلِ حِيْنَ وُجِدَ فِيْهِ مَنْ الْكُونِ رُوحُ ٱلْخَطْلِ حِيْنَ وُجِدَ فِيْهِ اللَّهُونِ مُنَ اللَّهُولُ مُ ٱللَّذِيْ سَيُخْطِئُ .

فَلَمَّا هَبَطَ آدَمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَحُرِمَهَا هُوَ وَزَوْجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ ، كَانَ إِبْلِيْسُ (لَعَنَهُ ٱللهُ) هُوَ مَعْنَىٰ بَقَاءِ هَلذَا ٱلْحِرْمَانِ وَٱسْتِمْرَارِهِ عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ ، فَكَأَنَّ هَلذِهِ ٱلآدَمِيَّةَ ٱلْحُرِجَتْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، وَأُخْرِجَتْ مَعَهَا قُوَّةٌ لَا تَزَالُ تَصُدُّهَا عَنْهَا ، لِيَضْطَرِبَا فِيْ ٱلْكِفَاحِ مَلِيًّا مِنْ زَمَنِ هُوَ عُمْرُ كُلِّ إِنْسَانٍ ، وَهَلذَا هُوَ ٱلْعَدْلُ ٱلإللهِيُّ : لَمْ يَعْرِفْ آدَمُ حَقَّ ٱلْجَنَّةِ ، فَعُوْقِبَ أَلَّا يَأْخُذَهَا إِلَّا

<sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢١٥هـ.

بِحَقِّهَا ، وَأَنْ يُفَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْخَيْرِ فُوَّةَ ٱلشَّرِّ .

وَبَاتَ أَبُوْ عَامِرٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُفَكُّرُ فِيْ هَاذَا وَنَحْوِهِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَقِرَاءَتِهِ ، ثُمَّ هَوَّمَ فَكَانَ بَيْنَ ٱلْيَقَظَةِ وَٱلنَّوْمِ ، وَذَلِكَ حِبْنَ تَكُونُ ٱلْعَيْنُ نَائِمَةٌ وَٱلْعَفْلُ لَا يَزَالُ مُنْتَبِهَا ، فَكَأَنَّ ٱلْعَيْنَ مُتَوَاجِعَةٌ تُبْصِرُ مِنْ تَحْتِ أَجْفَانِهَا بَصَرًا يُشَارِكُهَا فِيْهِ ٱلْعَقْلُ .

فَرَأَىٰ شَيْخُنَا أَبُوْ عَامِرٍ صُوْرَةَ إِبْلِيْسَ جَاءَهُ فِي زِيِّ رَجُلٍ زَاهِدٍ ، حَسَنِ ٱلسَّمْتِ ، طَيَّبِ ٱلرِّيْحِ ، نَظِيْفِ ٱلْهَيْئَةِ ، وَكَادَ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَدْ عَرَفَهُ مِنْ عَيْنَيْهِ ، فَإِنَّ عَيْنَيْ ٱلْكَاذِبِ تَصْدُقَانِ عَنْهُ ، وَقَدْ عَلِمَ ٱللهُ أَنَّ ٱلْكَاذِبَ آدَمِيٍّ قَفْرٌ كَٱلْمَتَاهَةِ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَجَعَلَ عَيْنَيْهِ كَٱلْمَتَاهَةِ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَجَعَلَ عَيْنَيْهِ كَٱلْمَتَاهَةِ مِنَ ٱلأَرْضِ ، فَجَعَلَ عَيْنَيْهِ كَٱلْمَلَامَاتِ لِمَنْ خَاضَ ٱلْفَلَاةَ .

وَظَهَرَ ٱلشَّيْطَانُ زَاهِدًا عَابِدًا تَقِيًّا نَقِيًّا كَأَنَّهُ دِيْنٌ صَحِيْحٌ خُلِقَ بَشَرًا ، فَصَرَخَ فِيْهِ أَبُوْ عَامِرٍ : عَلَيْكَ لَغْنَةُ ٱللهِ! أَمَعْصِيَةٌ فِيْ ثَوْبِ ٱلطَّاعَةِ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ: يَا أَبَا عَامِرٍ ! لَوْ لَمْ تَقُلِ ٱلْمَعْصِيَةُ إِنَّهَا طَاعَةٌ لَمْ يُقَارِفْهَا أَحَدٌ . وَهَلْ خُلِقَتِ ٱلشَّهَوَاتُ فِيْ نَفْسِ ٱلإِنْسَانِ وَغَرِيْزَتِهِ إِلَّا لِتَقْرِيْبِ هَلَذِهِ ٱلْمَعَاصِيْ مِنَ ٱلتَّفْسِ، وَجَعْلِ كُلِّ مِنْهَا طَاعَةٌ لِشَيْءٍ مَا ؛ فَتَقَعُ ٱلْمَعْصِيَةُ بِأَنَّهَا طَاعَةٌ لَا بِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ ؟ أَوَلَا تَوَىٰ يَا أَبَا عَامِرٍ أَنَّ ٱلْحِيْلَةَ مُحْكَمَةٌ فِيْ ٱلدَّاحِلِ مِنَ ٱلْجِسْمِ أَكْثَرَ مِمَّا هِيَ مُحْكَمَةٌ فِيْ ٱلْخَارِجِ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ لَوْلًا أَنَّ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ وَهَاذَا ٱلْعَمَلِ لَمَا كَانَ لِظَاهِرِ ٱلْوُجُودِ كُلِّهِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ مَعْنَى وَلَا عَمَلٌ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : عَلَيْكَ لَعْنَةُ ٱللهِ ! فَمَا أَرَىٰ ٱلْمَوْتَ قَدْ خُلِقَ إِلَّا رَدًّا عَلَيْكَ أَنْتَ ، لِيَنَبَيَّنَ ٱلنَّاسُ أَنَّكَ ٱلْمُمْتَلِئُ ٱلْمُمْتَلِئُ ، وَلَـٰكِتَكَ ٱلْفَارِغُ ٱلْفَارِغُ ؛ بَلْ كُلُّ شَهَوَاتِكَ سُخْرِيَةٌ مِنْكَ وَرَدٌّ عَلَيْكَ ، فَلَا طَعْمَ لِلَذَّةِ مِنْ لَذَّاتِكَ إِلَّا وَهِيَ تَمُوْتُ ، وَإِنَّمَا تَمَامُ وُجُوْدِهَا سَاعَةَ تَنْقَضِيْ ؛ وَمَتَىٰ قَالَتِ ٱللَّذَّةُ : قَدِ ٱنْتَهَيْتُ . فَقَدْ وَصَفَتْ نَفْسَهَا أَبْلَغَ ٱلْوَصْفِ .

قَالَ إِبْلِيْسُ : يَا أَبَا عَامِرٍ ! وَلَـٰكِنَّ ٱللَّذَّةَ لَا تَمُوْتُ حَتَّىٰ تَلِدَ مَا يُبْقِيْهَا حَيَّةً ، فَهِيَ تَلِدُ ٱلْحَنِيْنَ إِلَيْهَا ، وَهُوَ لَا يَسْكُنُ حَتَّىٰ يَعُوْدَ لَذَّةً تَنْقَضِيْ وَتَلِدُ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : مَعَانِيْ ٱلتُّرَابِ ، مَعَانِيْ ٱلتُّرَابِ ؛ كُلُّ نَبْتَةٍ فِيْهَا بِذْرَتُهَا ، وَلَـٰكِنْ (عَلَيْكَ لَعْنَةُ ٱللهِ) لِمَاذَا جِئْتَنِيْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلصُّوْرَةِ ؟ قَالَ إِنْلِيْسُ : لِأَنِّيْ لَا أَلْبَسُ إِلَّا مَحَبَّةَ ٱلْقَلْبِ ٱلآدَمِيِّ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَطَرَدَتْنِي ٱلْقُلُوْبُ كُلُّهَا وَيَطَلَ عَمَلِيْ فِيْهَا ، وَهَلْ عَمَٰلِيْ إِلَّا ٱلتَّلْبِيْسُ وَٱلتَّزْفِيْرُ ؟ أَفَتَدْرِيْ يَا أَبَا عَامِرٍ أَنِّيْ لَا أَعْتَرِيْ ٱلْحَيْوَانَ قَطُّ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ : لِأَنَّ ٱلْحَيْوَانَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلشَّيْءِ إِلَّا نَظْرَةً وَاحِدَةً ، هِيَ نَظَرُهُ وَفَهْمُهُ مَعًا ، فَلَا مَحَلَّ لِلتَّرْوِيْرِ مَعَ هَانِهِ ٱلنَظْرَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ؛ وَصَدَقَ ٱللهُ ٱلْعَظِيْمُ : ﴿ هَلْ ٱلْبَثْكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ لَا مَحَلَّ لِلتَّرْوِيْرِ مَعَ هَانِهِ ٱلنَظْرَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ؛ وَصَدَقَ ٱللهُ ٱلْعَظِيْمُ : ﴿ هَلْ ٱلْبَثْكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيْطِينُ ﴿ ثَنِي مَنَ كُلِ مَنْ أَنَالِهِ آلْبِهِ ﴾ [٢٦ سورة الشعراء/الآبتان : ٢٢١ و٢٢٢] . فَأَنْتُ أَيُهُهَا الشَّيْطَانُ ٱلتَّزْوِيْرُ ، وَالتَّزْوِيْرُ مَوْضِعُهُ ٱلْكَذِبُ ؛ فَمَنْ لَمْ يَكُذِبْ فِيْ ٱلْفِكْرِ وَلَا فِيْ ٱلنَّظْرِ وَلَا فِي ٱلْفَهْمِ وَلَا فِيْ ٱلْفَهْمِ وَلَا فِيْ ٱلنَّفَرِ مَا لَكَ عِنْدَهُ عَمَلٌ .

قَالَ إِبْلِيْسٌ : يَا أَبَا عَامِرٍ ! وَهَلْ تَرَىٰ (رَحِمَكَ ٱللهُ) أَعْجَبَ وَأَغْرَبَ وَأَدْعَىٰ إِلَىٰ ٱلْهُزْءِ وَٱلسُّخْرِيَةِ مِنْ أَنَّ أَعْظَمَ ٱلْعُقَلَاءِ ٱلزُّهَّادِ ٱلْعُبَّادِ ، هُوَ فِيْ جُمْلَةِ مَعَانِيْهِ حَيْوَانٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِيْ كُلُّ شَيْءٍ ؟

قَالَ ٱلشَّيْخُ: عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ . . . ؛ إِنَّ ٱلْحَيْوَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، فَهُوَ طَبِيْعَةٌ مُسَخَّرَةٌ بِظَامِهَا ، وَلَكِنَ ٱلإِنْسَانَ أَشْيَاءُ مُتَنَاقِضَةٌ بِطَبِيْعَتِهَا ، فَأْلُوْهِيَّتُهُ أَنْ يُقِرَّ ٱلنَّظَامَ بَيْنَ هَلْذِهِ الْمُتَنَاقِضَاتِ ، كَأَنَّمَا ٱمْتُحِنَ فَأَعْطِيَ مِنْ جِسْمِهِ كَوْنًا فِيْهِ عَنَاصِرُ ٱلاضْطِرَابِ ، وَحَوْلَهُ عَنَاصِرُ ٱلاضْطِرَابِ ، ثُمَّ قِيْلَ لَهُ دَبُّرُهُ .

فَضَحِكَ إِبْلِيْسُ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : مِمَّ ضَحِكْتَ لَعَنَكَ ٱللهُ ؟

قَالَ : ضَحِكْتُ مِنْ أَنَّكَ أَعْلَمْتَنِيْ حَقِيْقَةَ ٱلإِبْلِيْسِيَّةِ ، فَٱلزُّهَّادُ هُمُ ٱلصَّالِحُوْنَ لِأَنْ يَكُوْنُوْا أَعْظَمَ ٱلاَّبَالِسَةِ . . .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : عَلَيْكَ لَعْنَةُ ٱللهِ ؛ فَمَا هِيَ تِلْكَ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلَّتِيْ زَعَمْتَ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : وَٱللهِ يَا أَبَا عَامِرٍ ، مَا غَلَا إِنْسَانٌ فِيْ زَعْمِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱلْفَضِيْلَةِ إِلَّا كَانَتْ هَـٰذِهِ هِيَ ٱلإِبْلِيْسِيَّةَ ؛ وَسَأُعَلِّمُكَ يَا أَبَا عَامِرٍ حَقِيْقَةَ ٱلزُّهْدِ وَٱلْعِبَادَةِ . فَلَا تَقُلُ إِنَّهَا ٱلْوُهِيَّةُ تُقِرُّ ٱلنَّظَامَ بَيْنَ مُتَنَاقِضَاتِ ٱلإِنْسَانِ وَمُتَنَاقِضَاتِ ٱلطَّيِهْةِ . قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَتَسْخَرُ مِنِّي لَعَنَكَ ٱللهُ ؟ فَمَتَىٰ كُنْتَ تَعْلَمُ ٱلْحَقِيْقَةَ وَٱلْفَضِيْلَةَ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : أَوَلَمْ أَكُنْ شَيْخَ ٱلْمَلَائِكَةِ ؟ فَمَنْ أَجْدَرُ مِنْ شَيْخِ ٱلْمَلَائِكَةِ أَنْ يَكُوْنَ عَالِمَهَا وَمُعَلِّمَهَا ؟

قَالَ : عَلَيْكَ لَمْنَةُ ٱللهِ ؛ فَمَا هِيَ حَقِيْقَةُ ٱلزُّهْدِ وَٱلْعِبَادَةِ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : حَقِيْقُتُهَا يَا أَبَا عَامِرٍ ، هِيَ ٱلَّتِيْ أَعْجَزَ تُنْيِيْ فِيْ نَبِيِّكُمْ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : ﷺ ؛ فَمَا هِيَ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : هِيَ ثَلَاثٌ بِهَا نِظَامُ ٱلنَّفْسِ ، وَنِظَامُ ٱلْعَالَمِ ، وَنِظَامُ ٱللَّذَّاتِ وَٱلشَّهَوَاتِ : أَنْ تَكُوْنَ لَكَ تَقْوَىٰ ، ثُمَّ يَكُوْنَ لَكَ فِكْرٌ مِنْ هَلَذِهِ ٱلتَّقْوَىٰ ، ثُمَّ يَكُوْنَ لَكَ نَظَرٌ إِلَىٰ ٱلْعَالَمِ مِنْ هَلْذَا ٱلْفِكْرِ . مَا ٱجْتَمَعَتْ هَلْذِهِ ٱلثَّلَاثُ فِيْ إِنْسَانٍ إِلَّا فَهَرَ ٱلدُّنْيَا وَقَهرَ إِبْلِيْسَ .

فَإِنْ كَانَتِ ٱلتَّقْوَىٰ وَحْدَهَا ــ كَتَقْوَىٰ أَكْثَرِ ٱلزُّهَّادِ وَٱلرُّهْبَانِ ــ فَمَا أَيْسَرَ أَنْ أَجْعَلَ ٱلتَّظَرَ مِنْهَا نَظَرَ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبَلَادَةِ وَٱلْفَضَائِلِ ٱلْكَاذِبَةِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْفِكْرُ وَحْدَهُ ــ كَفِكْرِ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلشُّعَرَاءِ ــ فَمَا أَهْوَنَ أَنْ أَجْعَلَ ٱلنَّظَرَ بِهِ نَظَرَ ٱلزَّيْغِ وَٱلإِلْحَادِ وَٱلْبَهْمِيَّةِ وَٱلرَّذَائِلِ ٱلصَّرِيْحَةِ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ: صَدَقَ آللهُ ٱلْعَظِيْمُ: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّمُهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطُانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ [٧ سورة الأعراف/الآية: ٢٠١].

قَالَ إِبْلِيْسُ: يَا أَبَا عَامِرِ! مَا يَضُوِّنِيْ وَاللهِ أَنْ أُفَسِّرَ لَكَ ، فَإِنَّ قَارُوْرَةً مِنَ الصَّبْغِ لَا تَصْبُغُ الْبَحْرَ ، وَأَنَا أَعُدُ الزُّهَادَ وَالْعُلَمَاءَ الْمُصْلِحِيْنَ فَأَضَعُ فِيْ النَّاسِ بِجَانِبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِئَةَ أَلْفِ امْرَأَةِ مَفْتُوْنَةٍ ، وَمِئَةَ أَلْفِ رَجُلٍ فَاسِقٍ ، وَمِئَةَ أَلْفِ مَخْلُوْقِ ظَالِمٍ ، فَلَوْ أَنَّكَ صَبَغْتَ الْبَحْرَ الإِنْسَانِيِّ بِالزَّاهِدِ وَالْمُصْلِحِ ، مَا دَامَ صَبَغْتَ الْبَحْرَ الإِنْسَانِيِّ بِالزَّاهِدِ وَالْمُصْلِحِ ، مَا دَامَ النَّاهِ فَيْرَ الْمُعْلِحُ .

قَالَ اَلشَّيْخُ : لَعَنَكَ اللهُ مِنْ شَيْطَانِ عَارِمٍ ، فَإِذًا وَضَعْتَ اَلْمُصْلِحَ بَيْنَ مِثَةِ أَلْفِ فَاسِدٍ ، فَهَلْ هَـٰذِهِ إِلَّا طَرِيْقَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ لإِفْسَادِهِ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : وَمِعَةُ أَلْفِ آمْرَأَةِ فَتَّانَةٍ مَفْتُوْنَةٍ يَا أَبَا عَامِرٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ نَحْسَبُ جسْمَهَا . . .

فَصَرَخَ ٱلشَّيْخُ : أَغُرُبْ عَنِّيْ عَلَيْكَ لَعْنَةُ ٱللهِ !

قَالَ إِبْلِيْسُ: وَلَـٰكِنَّ ٱلآيَةَ ٱلآيَةَ يَا أَبَاعَامِرٍ . لَقَدْلَقِيْتُ ٱلْمَسِيْحَ وَجَرَّبْتُهُ وَهُوَكَانَ تَفْسِيْرَهَا.

قَالَ ٱلشَّيْخُ : عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ! وَعَلَيْكَ أَنْتَ لَعْنَةُ ٱللهِ ! فَكَيْفَ قَالَ ؟ وَكَيْفَ صَنَعَ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : أَلْقَيْتُ بِهِ جَائِعًا فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ لَا يَجِدُ مَا يَطْعَمُهُ ، وَلَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَجِدُ ، وَلَا يَرْجُوْ أَنَّهُ يَظُنُّ ؛ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ رُوْحَ ٱللهِ وَكَلِمَتَهُ كَمَا تَزْعُمُ ، فَمْرْ هَاذَا ٱلْحَجَرَ يَنْقَلِبْ يَرْجُوْ أَنَّهُ يَظُنُّ ؛ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ رُوْحَ آللهِ وَكَلِمَتَهُ كَمَا تَزْعُمُ ، فَمْرْ هَاذَا ٱلْحَجَرَ يَنْقَلِبْ خُبْزًا . فَكَانَ تَقِيًّا ، فَتَذَكَّرَ فَإِذَا هُوَ مُبْصِرٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا ٱلإِنْسَانُ . فَمِثْلُ هَانَ اللهَ مَاتَ جُوْعًا لَمْ يَتَحَوَّلُ ، لِأَنَّ ٱلْمَوْتَ إِنْمَامُ حَقِيْقَتِهِ ٱلسَّامِيَةِ فَوْقَ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا ، وَلَوْ مُلِئَتْ لَهُ ٱلدُّنْيَا خُبْزًا وَهُوَ جَائِعٌ لَمْ يَتَحَوَّلُ ، لِأَنَّ لَهُ بَصَرًا مِنْ فَوْقِ ٱلْخُبْزِ إِلَىٰ حَقِيْقَتِهِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٱلنِّيْ لَلْهُ بَعْمَا فِي إِنْجَامُ حَقِيْقَتِهِ السَّمَاوِيَةِ ٱللَّيْ لَهُ بَصَرًا مِنْ فَوْقِ ٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْبَا ؛ بَلْ بِمَعَانٍ أُخْرَىٰ هِيَ إِشْبَاعُ حَقِيْقَتِهِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٱللَّيْ لَاللهُ مَعْوَلًا لَا شَهْوَةً لَهَا .

ثُمَّ ٱرْتَفَيْتُ بِهِ إِلَىٰ ذِرْوَةِ جَبَلِ وَأَرَيْتُهُ مَمَالِكَ ٱلْخَافِقَيْنِ ، كَشَفْتُهَا كُلَّهَا لِعَيْنَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ : هَلْذَا كُلُّهُ لَكَ إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ لِيْ . فَكَانَ مُتَّقِيًا ، فَتَذَكَّرَ فَإِذَا هُوَ مُبْصِرٌ : أَبْصَرَ حَقِيْقَةَ الْخَيَالِ الَّذِيْ جَسَّمْتُهُ لَهُ ، وَعَلِمَ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ يُعْطِيْ مِثْلَ مَعَانِيْ هَلْذِهِ ٱلْمَمَالِكِ فِيْ جَرْعَةِ الْخَيَالِ الَّذِيْ جَسَّمْتُهُ لَهُ ، وَعَلِمَ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ يُعْطِيْهِا فِيْ شِفَاءِ غَيْظٍ بِٱلْقَتْلِ وَٱلأَذَىٰ ؛ ثُمَّ لَا يَبْقَىٰ خَمْرٍ ، كَمَا يُعْطِيْهَا فِيْ شِفَاءِ غَيْظٍ بِٱلْقَتْلِ وَٱلأَذَىٰ ؛ ثُمَّ لَا يَبْقَىٰ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بَاقٍ غَيْرُ ٱلإِثْمِ ، وَلَا يَصِعُ مِنْهُ صَحِيْحٌ إِلَّا ٱلْحَرَامُ . وَمَنْ مَلَكَ ٱلدُّنْيَا نَفْسَهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إِذَا بَقِيَتْ لَهُ ، فَهِيَ خَيَالٌ فِيْ جَرْعَةِ ٱلْحَيَاةِ ، كَمَا هِي خَيَالٌ فِيْ جَرْعَةِ ٱلْخَمْرِ .

يَا أَبَا عَامِرٍ ! إِنَّ هَلْذَا ٱلنَّظَرَ ، ٱلَّذِيْ وَرَاءَهُ ٱلتَّذَكُّرُ ، ٱلَّذِيْ وَرَاءَهُ ٱلتَّفْوَىٰ ، ٱلَّتِيْ وَرَاءَهَا ٱللهُ عَامِرٍ ! إِنَّ هَلْذَا وَحْدَهُ هُوَ ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِيْ تَتَنَاوَلُ شَهَوَاتِ ٱلدُّنْيَا فَتُصَفِّيْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ حَتَّىٰ تَعُوْدَ بِهَا إِلَىٰ حَقَائِقِهَا ٱلتُرابِيَّةِ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلَّتِيْ آخِرُهَا ٱلْقَبْرُ ، وَآخِرُ وُجُوْدِهَا ٱلتَّلَاشِيْ .

فَٱلْبَصَرُ ٱلْكَاشِفُ ٱلَّذِيْ يُجَرِّدُ ٱلأَشْيَاءَ مِنْ سِحْرِهَا ٱلْوَهْمِيِّ ، هَانَا هُوَ كُلُّ ٱلسِّرّ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : لَعَنَكَ ٱللهُ ! فَكَيْفَ مَعَ هَـٰذَا تَفْتِنُ ٱلْمُؤْمِنَ ؟

قَالَ إِبْلِيْسُ : يَا أَبَا عَامِرٍ ! هَاذَا سُؤَالٌ شَيْطَانِيٌّ . . . تُرِيْدُ ـ وَيْحَكَ ـ أَنْ تَحْتَالَ عَلَىٰ

ٱلشَّيْطَانِ ؟ وَلَـٰكِنْ مَا يَضُرُّنِيْ أَنْ أُفَسِّرَهَا لَكَ .

لَيْسَ ٱلإِيْمَانُ هُوَ ٱلاعْتِقَادَ وَلَا ٱلْعَمَلَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ هَـٰلَـيْنِ لَمَا شَقَّ عَلَىٰ أَحَدِ
وَلَصَلَّحَتِ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلُهَا ؛ إِنَّمَا ٱلإِيْمَانُ وَضْعُ يَقِيْنٍ خَفِيِّ يَكُونُ مَعَ ٱلْغَرِيْزَةِ فِيْ مَقَرُّهَا ،
وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيْ مَقَرَّهَا لِتَصْدُرَ عَنْهُ أَعْمَالُ ٱلْغَرِيْزَةِ ؛ وَهَـٰلَـا ٱلْيَقِيْنُ لَا يَصْلُحُ كَلَـلِكَ إِلَّا 
إِذَا كَانَ يَقِيْنُا ثَابِتًا بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ ٱلإِنْسَانُ فَيَتَلَكَّرُ فَيُبْصِرُ . هُمَاكَ مِيْرَاتُ 
مِنَ ٱلآخِرَةِ لِلْمُؤْمِنِ ، فَٱلْيَقِيْنُ بِهَـٰلَـا ٱلْمِيْرَاثِ هُوَ سِرُّ ٱلإِيْمَانِ .

وَٱلْعَمَلُ ٱلشَّيْطَانِيُّ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِيْ إِفْسَادِ هَلْذَا ٱلْيَقِيْنِ وَمُعَارَضَةِ ٱلْخَيَالِ ٱلْعَظِيْمِ ٱلَّذِيْ فِيْهِ بِٱلْحَقَائِقِ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلَّتِيْ تَظْهَرُ لِلْمُغَقَّلِ عَظِيْمَةً ، كَمَا تُشَبُّ نَارٌ أَكْبَرُ مِنْ قُرْصِ ٱلشَّمْسِ ثُمَّ يُقَالُ لِلاَّبْلَهِ : ٱنْظُرْ بِعَيْنَيْكَ . فَيُصَدِّقُ أَنَّهَا أَكْبَرُ مِنَ ٱلشَّمْسِ .

وَمَتَىٰ صَغُرَ هَـٰذَا ٱلْيَقِيْنُ وَكَانَتِ ٱلْحَقَائِقُ ٱلدُّنْيُوِيَّةُ أَكْبَرَ مِنْهُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، فَأَيْسَرُ أَسْبَابِ ٱلْحَيَاةِ حِيْنَئِذٍ يُفْسِدُ ٱلْمُعْتَقَدَ وَيُسْقِطُ ٱلْفَضِيْلَةَ ؛ وَبِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ يُوْجَدُ ٱللِّصُّ حِيْنَئِذٍ .

أَمَّا إِذَا ثَبَتَ ٱلْمَتِيْنُ فَالشَّيْطَانُ مَعَ ٱلإِنْسَانِ يَضْغُرُ ثُمَّ يَضْغُرُ ، وَيَعْجَزُ ثُمَّ يَعْجَزُ ، حَتَّىٰ لَيَرْجِعُ مِثْلَ ٱلدِّرْهَمِ إِذَا طَمِعَ ٱلطَّامِعُ أَنْ يَجْعَلَ ٱلرَّجُلَ ٱلْغَنِيَّ ٱلْكَثِيْرَ ٱلْمَالِ لِصًّا مِنَ ٱللَّصُوْصِ لِيَهَاذَا ٱلدَّرْهَمِ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ: لَعَنَكَ ٱللهُ ا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ إِفْسَادَ هَـٰذَا ٱلْيَقِيْنِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فِيْ فِتْنَةِ ٱلْمُؤْمِنِ؟ قَالَ إِبْلِيْسُ: يَا أَبَا عَامِرٍ ! إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ إِفْسَادَ ٱلْيَقِيْنِ ذُدْتُهُ يَقِيْنًا فَيَفْسُدُ، وَٱسْتِحْسَانُ ٱلرَّجُلِ لِأَعْمَالِهِ ٱلسَّامِيَةِ قَدْ يَكُوْنُ هُوَ أَوَّلَ أَعْمَالِهِ ٱلسَّافِلَةِ ؛ وَيِأَيِّ عَجِيْبٍ يَكُوْنُ ٱلشَّيْطَانُ شَيْطَانًا إِلَّا بِمِثْلِ هَـٰذَا ؟

\* \* \*

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَغَضِبَ ٱلشَّيْخُ ، فَمَدَّ يَدَهُ فَأَخَذَ فِيْهَا عُنُقَ إِبْلِيْسَ وَقَدْ رَآهُ دَقِيْقًا ، ثُمَّ عَصَرَهُ عَصْرًا شَدِيْدًا يُرِيْدُ خَنْقَهُ ؛ فَقَهْقَهَ ٱلشَّيْطَانُ سَاخِرًا مِنْهُ . وَيَتَنَبَّهُ ٱلشَّيْخُ ، فَإِذَا هُوَ يَشُدُّ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ يَدِهِ ٱلْيُسْرَىٰ . . . . . .

## الدِّينَارُ وَٱلدِّرْهِمُ (\*) الدِّينَارُ وَٱلدِّرْهِمُ (\*)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنِ : وَأَزِفَ تَرَجُّلِيْ عَنْ (بَلْخٍ) ، وَتَهَيَّأْتُ للْخُرُوْجِ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ مُتَّةِ مَقِيْلِيْ بِهَا إِلَّا أَيَّامٌ يَجِيْءُ فِنِهَا ٱلسَّبْتُ ٱلرَّابِعُ ، وَكَانَ (١) قَدْ وَقَعَتْ مُمَارَاةٌ يَنِيْ وَبَيْنَ مُفْتِيْ (بَلْخِ) أَبِيْ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوسُفِ آلْبَاهِلِيِّ (٢) تِلْمِيْذِ أَبِيْ يُوسُفِ صَاحِبِ ٱلإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْقَةً ، وَيَوْعُمُونَ أَنَّهُ شَحِيْحٌ عَلَىٰ ٱلْمَالِ ، وَأَنَّهُ يَتَغَلَّلُهُ مِنْ مُسْتَغَلَّاتٍ كَثِيْرَةٍ (٣) ، فَكَأَنَّمَا خَيْفَةً ، وَيَوْسُفِ مَامَتِيْ ، فَهُو لَا يَرَىٰ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيْ ٱلزُّهْدِ ، وَيَحْسَبُ هَلْذَا ٱلزُّهْدَ تَمَاوُتَ ٱلْعُبَادِ ، وَنَفْضَ ٱلأَيْدِيْ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَسُوءَ ٱلْمُصَاحِبَةِ لِمَا يُنْعِمُ ٱللهُ بِهِ عَلَىٰ ٱلْعَبْدِ ، وَخِذْلَانَ ٱلْقُوَةِ فِيْ وَنَفْضَ ٱلأَيْدِيْ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَسُوءَ ٱلْمُصَاحِبَةِ لِمَا يُنْعِمُ ٱللهُ بِهِ عَلَىٰ ٱلْعَبْدِ ، وَخِذْلَانَ ٱلْقُوقَةِ فِيْ وَنَفْضَ ٱلأَيْدِيْ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَسُوءَ ٱلْمُصَاحِبَةِ لِمَا يُنْعِمُ ٱللهُ بِهِ عَلَىٰ ٱلْعَبْدِ ، وَخِذْلَانَ ٱلْقُوقَةِ فِيْ الْبُكُونِ ، وَمَا جَرَىٰ هَلْاَ ٱللْمُعْرَىٰ مِنْ أَلْهُ الْمُعْرَىٰ مِنْ أَلْهِمُ إِلْكَبَاهِ اللْمُعْتِيةِ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ الْعَبْدِ ، وَمَا جَرَىٰ هَالَهُ إِللّهُ الْمُعْتِي قَلْ سَمِعَنِيْ وَلَا حَضَرَ مَجْلِسِيْ ، وَلَوْ لَا اللّهُ فِي لَا اللّهُ اللّهِ يُ لَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ كَانَ عَرَفَ .

وَجَادَلْتُهُ فَرَأَيْتُهُ وَاهِنَ ٱلدَّلِيْلِ ، ضَعِيْفَ ٱلْحُجَّةِ ، يُخَمِّنُ تَخْمِيْنَ فَقِيْهِ ، وَيَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْظَاهِرِ ، كَأَنَّ ٱلْحَقِيْقَةَ إِذَا ٱلْقِيَتْ عَلَىٰ ٱلْخَفَايَا مِنْ حَقَائِقِ ٱلنُّفُوسِ نَظَرَ صَاحِبِ ٱلنَّصِّ إِلَىٰ ٱلظَّاهِرِ ، كَأَنَّ ٱلْحَقِيْقَةَ إِذَا ٱلْقِيَتْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ مَضَتْ نَافِذَةً كَفَتْوَىٰ ٱلْمُفْتِيْ . . . وَيَزْعُمُ أَنَّ ٱلْوَعْظَ وَعْظُ ٱلْفُقَهَاءِ ، يَقُوْلُونَ : هَاذَا كَالَّ مِ فَيَكُونُ حَلَالًا لَا يَتْرُكُهُ أَحَدٌ ، وَهُوَ حَرَامٌ . فَيَكُونُ حَلَالًا لَا يَتْرُكُهُ أَحَدٌ ، وَهُو كَانَ بَعِيْدًا عَنْ حَقِيْقَةِ ٱلْوَعْظِ وَمَدَاخِلِهِ إِلَىٰ ٱلنَّفْسِ وَسِيَاسَتِهِ فِيْهَا ، وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ ٱلْحَقِيْقَةَ كَالَّ مَنْ تَهْوِ أَكَدًا ؛ وَأَنَّ ٱلْمَوْعِظَةَ إِنْ لَمْ تَتَأَدَّ فِيْ أَسْلُوبِهَا ٱلْحَقِيْقَةَ لِنْ لَمْ تَتَأَدَّ فِيْ أَسْلُوبِهَا ٱلْحَيْ

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة » العدد : ١٤١ ، ٢٢ ذو الحجة سنة ١٣٥٤ هـ = ١٦ مارس/ آذار ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٤٠٧ ـ ٤٠٧ .

هَكَذَا هُوَ ٱلْعُنْوَانُ فِي ٱلأَصْلِ ، وَفِي ٱلطَّبْعَةِ ٱلأُولَى : « ٱلدُّنْيَا وَٱلدَّرْهَمُ » .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ كَانَتْ » بَدَلًّا مِنْ : ﴿ كَانَ » .

<sup>(</sup>٢) تُوُفِّيَ مُفْتِينَ بَلْخِ هَـٰلَذَا سَنَةَ ٣٣٩هـ .

<sup>(</sup>٣) ٱلْمُسْتَغَلَّاتُ : ۚ أَصُولُ ٱلأَمْوَالِ ، وَتَغَلَّلَ وَٱسْتَغَلَّ بِمَغْتَىٰ .

كَانَتْ بِالْبَاطِلِ أَشْبَهَ ، وَأَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ آلنَّفْسَ إِلَّا ٱلنَّفْسُ ٱلَّتِيْ فِيْهَا قُوَّةُ ٱلنَّحْوِيْلِ وَٱلنَّغْيِيْرِ ، كَنْفُوْسِ ٱلْآنْبِيَاءِ وَمَنْ كَانَ فِيْ طَرِيْقَةِ رُوْحِهِمْ ، وَأَنَّ هَلَذِهِ ٱلصِّنَاعَةَ إِنَّمَا هِيَ وَضَعُ نُوْدِ ٱلْبَصِيْرَةِ فِيْ ٱلْكَلَامِ ، لَا وَضْعُ ٱلْقِيَاسِ وَٱلْحُجَّةِ ، وَأَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلزَّاهِدَ ٱلصَّحِيْحَ ٱلزُّهْدِ ، إِنَّمَا هُوَ حَيَاةٌ تَلْبَسُهَا ٱلْحَقِيْقَةُ لِتَكُوْنَ بِهِ شَيْئًا فِيْ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْعَمَلِ . لَا شَيْئًا فِيْ ٱلْقَوْلِ وَٱلنَّوَهُمِ ، فَيَكُونُ إِلْهَامُهَا فِيْهِ كَحَرَارَةِ ٱلنَّادِ فِيْ ٱلنَّادِ : مَنْ وَاتَاهَا أَحَسَّهَا .

وَلَعَمْرِيْ ، كَمْ مِنْ فَقِيْهِ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ : هَانَا حَرَامٌ . فَلَا يَزِيْدُ هَانَا ٱلْحَرَامَ إِلَّا ظُهُوْرًا وَٱنْكِشَافًا مَا دَامَ لَا يَنْطِقُ إِلَّا نُطْقَ ٱلْكُتُبِ ، وَلَا يُحْسِنُ أَنْ يَصِلَ بَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَٱلشَّرْعِ ، وَقَدْ خَلَا مِنَ ٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِيْ تَجْعَلُهُ رُوْحًا تَتَعَلَّقُ ٱلأَرْوَاحُ بِهَا وَتَضَعُهُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيْ مَوْضِعٍ يَكُوْنُ بِهِ فِيْ ٱعْتِبَارِهِمْ كَأَنَّهُ آتٍ مِنَ ٱلْجَنَّةِ مُنْذُ قَرِيْبٍ ، رَاجِعٌ إِلَيْهَا بَعْدَ قَرِيْبٍ .

وَٱلْفَقِيْهُ ٱلَّذِيْ يَتَعَلَّنُ بِٱلْمَالِ وَشَهَوَاتِ ٱلنَّفْسِ ، وَلَا يَجْعَلُ هَمَّهُ إِلَّا زِيَادَةَ ٱلرِّزْقِ وَحَظَّ الدُّنْيَا ـ هُوَ ٱلْفَقِيْهُ ٱلْفَاسِدُ ٱلصُّوْرَةِ فِيْ خَيَالِ ٱلنَّاسِ ، يُفْهِمُهُمْ أَوَّلَ شَيْءٍ أَلَّا يَفْهَمُوْا عَنْهُ ؟ إِذْ حِرْصُهُ فَوْقَ بَصِيْرَتِهِ ، وَلَهُ فِيْ ٱلنَّهُوسِ رَائِحَةُ ٱلْخُبْزِ ، وَلَهُ مَعْنَىٰ : خَمْسٌ وَخَمْسَ عَشْرَةً ١١ . . . وَكَأَنَّ دُنْيَاهُ وَضَعَتْ فِيْهِ شَيْئًا فَاسِدَا غَرِيْبًا يُفْسِدُ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلَّتِيْ يَتَكَلَّمُ بِهَا ؟ وَلَسْتُ أَدْرِيْ مَا هُوَ هَلَانًا ٱلشَّيْءُ ، وَلَكِنِّيْ رَأَيْتُ فُقَهَاءَ يَعِظُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْحَرَامِ وَٱلْحَلَالِ وَفِيْ هَلْذَا ٱلشَّيْءُ ، وَلَكِنِيْ رَأَيْتُ فُقَهَاءَ يَعِظُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فِيْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحَلَالِ وَفِيْ مَا هُو يَتَلَى اللَّهُ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ ﷺ ، ثُمَّ لَمْ أَجِدْ لِكَلَامِهِمْ نَفْعًا وَلَا رَدًّا ، إِذْ يُلْهِمُونَ ٱلنَّاسَ فِيْ النَّاسِ فِيْ الْمَعْنَىٰ ٱلْذِي يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ؟ وَتَسْخَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ مِنْهُمْ \_ عَلَىٰ خَطَرِهِمْ وَجَلالِ وَلَا رَدًّا ، إِذْ يُلْهِمُونَ ٱلنَّاسِ فِيْ الْمَعْنَىٰ ٱلذِي يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ؟ وَتَسْخَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ مِنْهُمْ \_ عَلَىٰ خَطَرِهِمْ وَجَلالِ شَلْقِمْ \_ بِذَاتِ ٱلأَمْمُونَ لَلْهُ وَسُنَقُ مِنْ اللَّهُ فَى النَّولِ لَكُولُهُ لِكُولُ لِكُولُ الْمَعْنَىٰ اللَّذِي تَسْخَرُ بِهِ مِنْ لِصَّ يَعِظُ لِصًّا آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ ؛ لَا تَسْرِقْ . . . .

\* \* \*

قَالَ ٱبْنُ مِسْكِيْنِ : فَلَمَّا دَارَ يَوْمُ ٱلسَّبْتِ أَفْبَلَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ أَفْوَاجُا ، وَكَانُوْا قَدْ تَعَالَمُوْا إِزْمَاعِيْ ٱلرَّحِيْلَ عَنْ بَلَدِهِمْ \_ وَجَاءَ (لُقْمَانُ ٱلأُمَّةِ) فِيْ أَشْيَاعِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَجَاءَ أَبُوْ إِسْحَاقِ ٱلْمُفْتِيْ فِيْ جَمَاعَتِهِ ؛ وَٱسْتَقَرَّ بِيَ ٱلْمَجْلِسُ فَنَفَذْتُ ٱلنَّاسَ بِنَظَرِيْ ، فَكَأَنَّهُمْ مِنْ كَثْرَتِهِمْ نَبَاتُ غَطَّىٰ ٱلأَرْضَ ، فَأَذْكَرَنِيْ هَلذَا شَيْخَنَا ٱلسَّرِيَّ بْنَ مُغَلِّسِ

 <sup>(</sup>١) يُرِيْدُ أَنَّهُ فِيْ هَـٰـلـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا (عَمَـلِيَّةٌ حِسَابِيَّةٌ . . . ) وَفِيْ أَبَّامٍ ضَعَفَةِ ٱلدَّيْنِ يَكُونُ ٱلْفِقْهُ ٱسْتِخْرَاجَ ٱلدَّرَاهِمِ
 مِنَ ٱلنُّصُوْسِ .

قَالَ ٱبْنُ مِسْكِيْنِ : وَلَلْكِتِّيْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُكُلِّمَ ٱلْمُفْتِيْ وَمَالَ ٱلْمُفْتِيْ ؛ فَحَدَّنْتُهُمْ حَدِيْثَ مَعْرِفَتِيْ بِٱلسَّرِيِّ : أَنِّيْ سَمِعْتُ يَوْمَا (غَيْلَانَ ٱلْخَيَّاطَ) يَقُوْلُ : إِنَّ ٱلسَّرِيِّ كَانَ ٱشْتَرَىٰ كُرَّ لَوْزِ (٢) بِسِتِّيْنَ دِيْنَارًا ، وَأَنْبَتَهُ فِيْ رُزْنَامَجِهِ (٣) وَكَتَبَ أَمَامَهُ : رِبْحُهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ (١) ؛ فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ غَلَا ٱلسِّيْنَ دِيْنَارًا ، وَأَنْبَتَهُ فِيْ رُزْنَامَجِهِ (٣) وَكَتَبَ أَمَامَهُ : رِبْحُهُ ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ (١) ؛ فَلَمْ يَلْبَثُ أَلْنُ غَلَا ٱلسِّيْنَ دِيْنَارًا . وَكَانَ ٱلدَّلَالُ ٱلَّذِيْ كَانَ ٱلشَّيْنَ دِيْنَارًا . وَكَانَ ٱلدَّلَالُ ٱللَّذِيْ كَانَ ٱللَّيْنَ دِيْنَارًا . وَكَانَ ٱلدَّلَالُ اللَّوْزَ . قَالَ السَّيْنَ دِيْنَارًا . وَكَانَ ٱلدَّلَالُ رَجُلًا صَالِحًا ، فَقَالَ لِلشَّيْخِ : إِنَّ ٱللَّوْزَ قَدْ صَارَ ٱلْكُورُ بِتِسْعِيْنَ . قَالَ ٱلسَّرِيُّ : وَلَلْكِنِّيْ رَجُلًا صَالِحًا ، فَقَالَ لِلشَّيْخِ : إِنَّ ٱللَّوْزَ قَدْ صَارَ ٱلْكُورُ بِتِسْعِيْنَ . قَالَ ٱلسَّرِيُّ : وَلَلْكِنِّيْ وَبَيْنَ ٱللهِ عَقْدًا لَا أَحُلُهُ ، فَلَسْتُ أَبِيْعُ إِلَّا بِثَلَاثُهَ وَسِتِيْنَ دِيْنَارًا . فَقَالَ ٱلدَّلَالُ : وَلَلْكِنِيْ وَبَيْنَ ٱللهِ عَقْدًا لَا أَحُلُهُ ، أَلَّا أَغْشَ مُسْلِمًا ، فَلَسْتُ أَشْتُونِي مِنْكَ إِلَّا وَأَنَا قَدْ عَقَدْتُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ٱللهِ عَقْدًا لَا أَخُلُهُ ، أَلَّا أَغْشَ مُسْلِمًا ، فَلَسْتُ أَشْتَرِيْ مِنْكَ إِلَا لِيَسْعِيْنَ ؛ فَلَا ٱلدَّلَالُ ٱلشَّرِئِ مِنْهُ ، وَلَا ٱلسَّرِيُّ بَاعَهُ . . . !

قَالَ أَخْمَدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِيْ هِمَّةٌ إِلَّا أَنْ أَلْقَىٰ ٱلشَّيْخَ وَأَصْحَبَهُ وَآخُذَ عَنْهُ ، فَلَمْ أُعَرِجْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ كُنْتُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ٱلَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ ، فَأَجِدُهُ فِيْ حَلْقَتِهِ وَإِخْدَهُ مِمَّنْ كُنْتُ أَعْرِفُهُمْ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِدْرِيْسُ ٱلْحَدَّادُ ، وَعَلِيُّ بْنُ وَعِيْدُ مِمَّنْ كُنْتُ أَعْرِفُهُمْ : عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ ، وَإِدْرِيْسُ ٱلْحَدَّادُ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ ٱلرَّاذِيُّ ، وَحَوْلَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ وَهُوَ فِيْهِمْ كَٱلشَّجَرَةِ ٱلْخَضْرَاءِ بَيْنَ ٱلْهَشِيْمِ تَعْلُوهُ نَضْرَةُ رُوحِهِ ، وَكَأَنَّمَا يُمِدُّهُ بِٱلنُّوْرِ عِرْقٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، فَهُو يَتَلاَّلاً لِلْعَيْنِ ؛ وَلَا يَمْلِكُ ٱلنَّاظِرُ إِلَيْهِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) ٱلسَّقَطُ : رَدِيْءُ ٱلْمَتَاعِ (روبابيكيا) ، وَبَائِعُهُ : ٱلسَّقَطِيُّ . وَهَاذَا ٱلإِمَامُ ٱلْعَظِيْمُ كَانَ أَوْحَدَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِيْ ٱلْوَرَعِ ، وَلَهُ كَلَامٌ إِلَاهِيٍّ مُشْرِقٌ ، وَقَدْ تُونِّيَ عَنْ سِنَّ عَالِيَةٍ فِيْ سَنَةِ ٣٥٣هـ .

<sup>(</sup>٢) ۚ ٱلْكُوُّ (بِضَّمَّ ٱلْكَافِ) : مِكْيَالٌ عَظِيْمٌ يَقْدُرُوْنَ بِهِ ٓ نِيْ ٱلْحِسَابِ ، وَهُوَ أَرْبَمُوْنَ إِرْدِبًا مِصْرِيًا .

<sup>(</sup>٣) أَيْ : دَفْتَرُ حِسَابِهِ . [أي : ٱلدَّفْتَرُ ٱلْيَوْمِيُّ] .

<sup>(</sup>٤) خَمْسَةٌ فِيُ ٱلْمِئَةِ .

أَنْ يُجِسَّ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ أَنَّهُ ٱلأَدْنَىٰ ، مِنْ رُؤْيَتِهِ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ أَنَّ هَـٰذَا هُوَ ٱلإِنْسَانُ ٱلأَعْلَىٰ .

وَرَأَيْتُ عَلَىٰ وَجْهِهِ آلَامًا نَمْسَحُهُ مِسْحَةَ ٱلأَشْوَاقِ لَا مِسْحَةَ ٱلآلَامِ ، فَهِيَ آنَارُ مَا يَجِدُهُ فِيْ رُوْحِهِ ٱلْقَوِيَّةِ ، لَا كَآلَامِ ٱلنَّاسِ ٱلَّتِيْ هِيَ آثَارُ ٱلْحِرْمَانِ فِيْ أَرْوَاحِهِمُ ٱلْوَاهِنَةِ ٱلضَّعِيْفَةِ فَلَا تَمْسَحُ وُجُوْهَهُمْ إِلَّا مِسْحَةَ ٱلْغَمِّ وَٱلْكَآبَةِ .

وَمَا يُخْطِئُ ٱلنَّظَرُ فِيْ تَمْيِيْزِ آلَامِ ٱلسَّمَاءِ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْوُجُوْهِ ٱلسَّعِيْدَةِ مِنْ آلَامِ ٱلأَرْضِ فِيْ ٱلْوُجُوْهِ ٱلسَّعِيْدَةِ مِنْ آلَامِ ٱلأَرْضِ فِيْ ٱلْوُجُوْهِ ٱلأُخْرَىٰ ، فَإِنَّ ٱلأُوْلَىٰ تَتَنَدَّىٰ عَلَىٰ رُوْحِ ٱلنَّاظِرِ بِمِثْلِ ٱلطَّلِّ إِذَا فَطَّرَهُ ٱلْفَجْرُ ، وَٱلأُخْرَىٰ تَتَثَوَّرُ { فِيْ رُوْحِهِ } كَمَا تَهِيْجُ ٱلْغَبَرَةُ إِذَا ضَرَبَتِ ٱلرَّيْحُ ٱلأَرْضَ .

كَانَ ٱلشَّيْخُ فِيْ وُجُوْدٍ فَوْقَ وُجُوْدِنَا ؛ فَلَا تَتَلَوَّنُ لَهُ ٱلأَشْيَاءُ ، وَلَا تَعْدُوْ عِنْدَهُ مَا هِيَ فِيٰ نَفْسِهَا ، وَلَا يَخْمِلُ ٱلشَّيْءُ لَهُ إِلَّا مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ يَصْلُحُ أَوْ لَا يَصْلُحُ ، وَمِنْ حَيْثُ يَنْبَغِيْ أَوْ لَا يَصْلُحُ ، وَمِنْ حَيْثُ يَنْبَغِيْ أَوْ لَا يَشْلُحُ السَّيْطَانُ عَيْنَهُ فِيْ عَيْنِ ٱلنَّاظِرِ إِلَيْهَا ؛ وَإِنَّمَا تَزِيْدُ وَمَا وَتَنْقُصُ فِيْ ٱلْقَلْبِ ؛ وَإِنَّمَا يَشْتِهِ مَا يَنْبَغِيْ وَمَا لَا يَشْعُ فِي الْقَلْبِ ؛ وَإِنَّمَا يَشْتِهِ مَا يَنْبَغِيْ وَمَا لَا يَشْعُ فِي الْقَلْبِ ؛ وَإِنَّمَا يَشْتِهِ مَا يَنْبَغِيْ وَمَا لَا يَشْعُ فِي الْقَلْبِ ؛ وَإِنَّمَا يَشْتِهِ مَا يَنْبَغِيْ وَمَا لَا يَشْعُونُ وَمِنْ طَبِيْعَتِهِ هُوَ ، وَجِهَتِهِ مِنْ طَبِيْعَتِنَا نَحْنُ . لَا يَجِدُ فِيْ ٱلْمَالِ مَعْنَى ٱلْغِنَى ، وَقَدْ تَتَّفِقُ أَسْبَابُ ٱلنَّعِبْمِ وَلَا يَكُونُ وَيْهُ اللَّا اللَّهُ لُو وَكَمْ مِنْ إِنْسَانِ يَجِدُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ إِلَّا عَكْسَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ ، وَاَخَرَ لَمْ يَجِدْ شَيْنًا وَوَجَدَ بِذَلِكَ رَاحَتَهُ .

## \* \* \*

قَالَ ٱبْنُ مِسْكِيْنِ : وَمَا كَانَ أَشَدَّ عَجَبِيْ حِيْنَ تَكَلَّمَ ٱلشَّيْخُ ، فَقَدْ أَخَذَ يُجِيْبُ عَمَّا فِيْ نَفْسِيْ وَلَمْ أَسْأَلُهُ ، كَأَنَّ ٱلَّذِيْ فِيْ فِكْرِيْ قَدِ ٱنْتَقَلَ إِلَيْهِ ؛ فَرَوَىٰ ٱلْحَدِيْثَ : « إِذَا عَظَمَتْ أُمَّتِيْ اللَّمْنَارَ وَٱلدَّهْمَ ، نُزِعَ مِنْهَا هَيْبَةُ ٱلإسْلَامِ ؛ وَإِذَا تَرَكُوْا ٱلأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ ٱلدُّيْنَارَ وَٱلدَّهْمَ ، نُزِعَ مِنْهَا هَيْبَةُ ٱلإسْلَامِ ؛ وَإِذَا تَرَكُوْا ٱلأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ ٱللهُ يُنْ اللهُ عُرُوفِ وَٱلنَّهْمِ بِٱلْمَعْرُوفِ » مُعْضَلًا مِنْ حَدِيثِ ٱلْفُضَيلِ بْنِ عِيَاضٍ ، وَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي ٱللهُ يَعْلَى بْنِ عِيَاضٍ ، وَاللَّهُ عَرُوفِ » مُعْضَلًا مِنْ حَدِيثِ ٱلْفُضَيلِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ فِيْ تَأْوِيْلِهِ :

إِنَّ مَلَكَ ٱلْوَحْيِ يَنْزِلُ بِٱلأَمْرِ وَٱلنَّهْيِ لِيُخْضِعَ صَوْلَةَ ٱلأَرْضِ بِصَوْلَةِ ٱلسَّمَاءِ ، فَإِذَا بَقِيَ

اَلاَ مَنْ بِالْمَعُرُوْفِ وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، يَقِيَ عَمَلُ الْوَحْيِ إِلَّا أَنَّهُ فِيْ صُوْرَةِ الْعَقْلِ ، وَبَقِيَتُ الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّهَا فِيْ صُوْرَةِ النَّظَامِ ، وَكَانَ مَعَ كُلِّ خَطَلْم تَصْحِيْحُهُ ؛ فَيُصْبِحُ الإِنْسَانُ بِذَلِكَ تَنْفِيْذًا لِلشَّرِيْعَةِ بَيْنَ آمِرٍ مُطَاعٍ وَمَأْمُوْرٍ مُطِيْعٍ ، فَيَتَعَامَلُ النَّاسُ عَلَىٰ حَالَةٍ نَجْعَلُ بَعْضَهُمْ بِذَلِكَ تَنْفِيْذًا لِلشَّرِيْعَةِ بَيْنَ آمِرٍ مُطَاعٍ وَمَأْمُوْرٍ مُطِيْعٍ ، فَيَتَعَامَلُ النَّاسُ عَلَىٰ حَالَةٍ نَجْعَلُ بَعْضَهُم أَلْعُنْم فِيْ وَجْهِ النَّعَادُ اللَّهُ فَيْ وَجْهِ الْعَجْزِ ؛ وَيَهَلَذَا يَكُونُونَ شُرَكَاءَ التَّهَاوُنِ ، وَالشَّرَةُ فِيْ وَجْهِ الْعَجْزِ ؛ وَيِهَلَذَا يَكُونُونَ شُرَكَاءَ التَّهَاوُنِ ، وَالشَّرَةُ فِيْ وَجْهِ الْقَدْرَةُ فِيْ وَجْهِ الْعَجْزِ ؛ وَيِهَلَذَا يَكُونُونَ شُرَكَاءَ مُتَعَاوِنِيْنَ ، وَتَعَوَّدُ صِفَانُهُمُ الْإِنْسَانِيَّةُ وَكَأَنَّهَا جَيْشٌ عَامِلٌ يُنَاصِرُ بَعْضُهُ بَعْضَا ، فَتَكُونُ الْحَيَاةُ مُنْسَانِيْنَ ، وَتَعَوَّدُ صِفَانُهُمُ الْإِنْسَانِيَّةُ وَكَأَنَّهَا جَيْشٌ عَامِلٌ يُنَاصِرُ بَعْضُهُ بَعْضَا ، فَتَكُونُ الْحَيَاةُ مُفَسَرَةً مَا دَامَتْ مُمَثَلَةً فِي السَّامِيةُ تَأْمُرُ أَمْرَهَا وَتُلْهِمُ إِلْهَامَهَا ، وَمَا دَامَتْ مُمَثَلَةً فِي الْوَاجِبِ النَّافِذِ عَلَىٰ الْكُلِّ .

وَٱلنَّاسُ أَخْرَارٌ مَتَىٰ حَكَمَتْهُمْ هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيْ ، فَلَيْسَتْ حَقِيْقَةُ ٱلْحُرِّيَّةِ الإِنْسَانِيَّةِ إِلَّا الْخُضُوْعَ لِلْوَاجِبِ ٱلَّذِيْ يَحْكُمُ ، وَبِذَلِكَ لَا بِغَيْرِهِ يَتَّصِلُ مَا بَيْنَ ٱلْمَلِكِ وَٱلسُّوْقَةِ ، وَمَا بَيْنَ ٱلْخُضُوْعَ لِلْوَاجِبِ ٱللَّهُوْقَةِ ، وَمَا بَيْنَ ٱلْخُنِيَاءِ وَٱلْفُقَرَاءِ ، ٱتَّصَالَ ٱلوَّحْمَةِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَٱتَّصَالَ ٱلْقَسْوَةِ فِيْ ٱلتَّأْدِيْبِ وَحْدَهُ . فَبَرَكَةُ ٱلوَحْيِ إِنَّمَا هِيَ جَعْلُ ٱلْقُوَّةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ عَمَلًا شَرْعِيًّا لَا غَيْرُ .

امًّا تَعْظِيْمُ الأُمَّةِ لِلدَّيْنَارِ وَالدُّرْهَمِ ، فَهُوَ اَسْتِعْبَادُ الْمَعَانِيْ الْحَيْوَانِيَّةِ فِي النَّاسِ بَعْضِهَا لِبَعْضِ ، وَتَقَطَّعُ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّشَابُكِ فِيْ لُحْمَةِ الإِنْسَانِيَّةِ ، وَجَعْلُ الْكَبِيْرِ فِيْهِمْ كَبِيرًا وَإِنْ كَبُرُ فِيْ الْمُعَانِيْ ؛ وَبِهَلْذَا تَمُوْجُ الْحَبَاةُ بَعْضُهَا ضَعُرَتْ مَعَانِيْهِ ، وَالصَّغِيْرِ فِيْهِمْ صَغِيْرًا وَإِنْ كَبُرُ فِيْ الْمُعَانِيْ ؛ وَبِهَلْذَا تَمُوْجُ الْحَبَاةُ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضِ ، وَلَا يَسْتَفِيْمُ النَّاسُ عَلَىٰ رَأْيِ صَحِيْحِ ؛ إِذْ يَكُونُ الصَّحِيْحُ وَالْفَاسِدُ فِي مُلْكِ الْإِنْسَانِ لَا فِي عَمَلِ الإِنْسَانِ ، فَيَكُنزُ الْفَغِيُّ مَالَا وَيَكْنزُ الْفَقِيْرُ عَدَاوَةً ، كَأَنَّ هَاذَا قَتَلَ مَالَ الْإِنْسَانِيَّةُ مُتَعَادِيَةً ، وَتُبَاعُ الْفَضَائِلُ مَالَا وَكَأَنَّ أَعْمَالًا فَتَلَتْ أَعْمَالًا ، وَكَأَنَّ أَعْمَالًا فَتَلَتْ أَعْمَالًا ، وَتَرْجِعُ الصَّفَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ مُتَعَادِيَة ، وَتُبَاعُ الْفَضَائِلُ وَتُشْتَرَىٰ ، وَيَزْيُدُ مَنْ يَنْفُصُ وَلَئِينً الْمُولِيَةِ ، وَتَرْعِعُ الصَّفَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ مُتَعَادِيَة ، وَتُبَاعُ الْفَضَائِلُ وَتُلْكِنْ فِيْ الْفَصَائِلُ وَيَكُونُ اللَّهُ مُنَالِيَّةُ مُوَى الْمُولِيقِ فِي الْفُصَلِقُ وَيَنْسَانِكُ مُنْ يَنْفُصُ وَلَيْكِنْ فِيْ الْفَصَيْوَةِ ، وَيَنْقُصُ مَنْ يَنْفُصُ وَلَيْكِنُ فِي الْمُولِيقِ وَيْنَادُهُ الْمُعْلِقُ مِنَ النَّعُوسُ الْفُوسُ الْقُوسُ فَيْ النَّصُولُ الْمَالِ مِنَ النَّعُوسُ الْمَعَلَى الْمَالِ مِنَ النَّعُوسُ وَاحِدِ اللَّهُ وَلَى مِنَ الْمُولِ مِنَ الْمُعِدَةِ لَا مِنَ النَّوْمِ ، فَلَا يُقَالُ حِيْنَذِ : إِنَّ رَغِيْهُ إِنَّ رَغِيْفُ وَالِكُونُ وَاحِيْهُ وَاحِدٍ . فَلَى أَصُولُ الْمَعَدَةِ لَا مِنَ الْمُعَلِيْقِ وَاحِدٍ . فَلَا يُقَالُ حِيْنَذِ : إِنَّ رَغِيْفُونُ أَكْمُولُ مِنْ رَغِيْفُ وَاحِدٍ .

\_\_\_ وَمِنْ رَخِيْفُ . كَمَا هِيَ طَبِيْعَةُ ٱلنَّفَالُ : إِنَّ رَغِيْفَيْنِ أَشْرَفُ مِنْ رَغِيْفٍ . كَمَا هِيَ طَبِيْعَةُ ٱلنَّفَاقِ . كَمَا هِيَ طَبِيْعَةُ ٱلْعَدَدِ ، بَلْ يُقَالُ : إِنَّ رَغِيْفَيْنِ أَشْرَفُ مِنْ رَغِيْفٍ . كَمَا هِيَ طَبِيْعَةُ ٱلنَّفَاقِ .

أَمَّا ٱلتَّجَارَةُ ـ وَهِي ٱلتَّفْسِيْرُ ٱلظَّاهِرُ لِمَعَانِي ٱلتُّفُوْسِ ـ فَتُصْبِحُ بَيْنَ ٱلْغِشِّ وَٱلضَّرَرِ وَٱلْمُمَاكَرَةِ ، وَتَكُونُ يَقَظَةُ ٱلتَّاجِرِ فِيْ غَفْلَةِ ٱلشَّادِيْ ، وَتَفْسُدُ ٱلإِرَادَةُ فَلَا تُحْدِثُ إِلَّا آثَارَهَا ٱلزَّانِغَةَ . وَمَا ٱلتَّاجِرُ فِيْ ٱلْأُمَّةِ ٱلْقَوِيَّةِ إِلَّا أُسْتَاذُ لِتَعْلِيْمِ ٱلصَّدْقِ وَٱلْخُلُقِ فِيْ ٱلْمُوْضِعِ ٱلْمُتَقَلِّبِ ، فَكَلِمَتُهُ كَٱلرَّفْمِ مِنَ ٱلْعَدَدِ لَا يَحْتَمِلُ أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ مِمَّا فِيْهِ ، وَيُمْتَحَنُ بِٱلدُّنْيَا وَٱلدُّرْهَمِ أَشَدَ مِمَّا فِيْهِ ، وَيُمْتَحَنُ بِٱلدُّنْيَا وَالدُّرْهَمِ أَشَدَ مِمَّا فِيْهِ ، وَيُمْتَحَنُ بِالدُّنْيَا وَصِيَامِهِ . وَقَدْ شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخُطَّابِ وَالدَّرْهَمِ أَشَدَ مِمَّا يَعْدِ فَكَ . فَأَتَاهُ بِرَجُلٍ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ٱثْتِنِيْ بِمَنْ يَعْرِفُكَ . فَأَتَاهُ بِرَجُلٍ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ الْعَلَيْهِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ . فَأَتَاهُ بِرَجُلٍ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللَّذِيْ يَعْرِفُ مَذْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَكَانُتُ رَفِيْقَهُ فِيْ ٱلسَّفَرِ وَالدَّرْهَمِ ٱللَّذِيْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ مَكَارِمِ ٱلأَخْدَى مَكَادِم إلَا لَائَعْدُ وَالدَّرْهَمِ ٱللَّذِيْ يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَىٰ مَكَارِم أَلْأَخْلَقِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَعَامَلْتُهُ بِٱلدِّيْنَارِ وَٱلدَّرْهَمِ ٱللَّذِيْ يَسْتَدِنُ بِهِ وَلَىٰ اللَّذِيْ اللَّذِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِهُ إِلَا لَكُونُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّ

قَالَ عُمَرُ : أَظُنُكَ رَأَيْتَهُ قَائِمًا فِيْ ٱلْمَسْجِدِ يُهَمْهِمُ بِٱلْقُرْآنِ ، يَخْفِضُ رَأْسَهُ طَوْرًا وَيَرْفَعُهُ أُخْرَىٰ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : فَٱذْهَبْ فَلَسْتَ تَعْرِفُهُ !

وَإِنَّمَا ٱلتَّاجِرُ صُوْرَةٌ مِنْ ثِقَةِ ٱلنَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ ، وَإِرَادَةِ ٱلْخَيْرِ وَٱعْتِقَادِ ٱلصَّدْقِ ، وَهُوَ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ مَظْهَرٌ تُوْضَعُ ٱلْيَدُ عَلَيْهِ كَمَا تَجُسُّ ٱلْيَدُ مَرَضَ ٱلْمَرِيْضِ وَصِحَّتَهُ .

فَإِذَا عَظَمَتِ ٱلأُمَّةُ ٱلدَّيْنَارَ وَٱلدِّرْهَمَ ، فَإِنَّمَا عَظَمَتِ ٱلنَّفَاقَ وَٱلطَّمَعَ وَٱلْكَذِبَ وَٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْفَسْوَةَ وَٱلاسْتِعْبَادَ ؛ وَبِهَلْذَا تُفِيْمُ ٱلدَّنَانِيْرُ وَٱلدَّرَاهِمُ حُدُوْدًا فَاصِلَةً بَيْنَ أَهْلِهَا ، حَتَّىٰ لَتَكُوْنَ ٱلْمَسَافَةُ بَيْنَ غَنِيٌ وَفَقِيْرٍ كَٱلْمَسَافَةِ بَيْنَ بَلَدَيْنِ قَدْ تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُمَا . وَإِنَّمَا هَيْبَةُ ٱلإسْلَامِ فِيْ ٱلْعِزَّةِ بِالنَّفْسِ لَا بِٱلْمَالِ ، وَفِيْ بَذْلِ ٱلْحَيَاةِ لَا فِيْ ٱلْحِرْصِ عَلَيْهَا ، وَفِيْ أَخْلَقِ ٱلرُّوْحِ لَا فِيْ أَخْلَاقِ ٱلنَّوْمِ لَا بِالنَّفْسِ لَا بِالْمَالِ ، وَفِيْ بَذْلِ ٱلْحَيَاةِ لَا فِيْ ٱلْحِرْصِ عَلَيْهَا ، وَفِيْ أَخْلَاقِ ٱلرُّوْحِ لَا فِيْ أَخْلَاقِ ٱلنَّوْمِ لَا بِالْمَالِ ، وَفِيْ بَذْلِ ٱلْحَيَاةِ لَا فِيْ ٱلْحِرْصِ عَلَيْهَا ، وَفِيْ أَخْلَاقِ ٱلرُّوْحِ لَا فِيْ أَخْلَاقِ ٱللْهِرَادَةُ وَقَيْمَ وَضْعِ حُدُودِ ٱلدَّرَاهِمِ ، وَفِيْ إِزَالَةِ ٱلنَّقَائِصِ لَا فِيْ وَضْعِ حُدُودِ ٱلدَّرَاهِمِ ، وَفِيْ إِزَالَةِ ٱلنَّقَائِصِ مِنْ ٱلْمَالِ ، وَفِيْ تَعَاوُنِ صِفَاتِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَا فِيْ تَعَادِيْهَا ، وَفِيْ أَعْتِبَارِ ٱلْغِنَى مَا يُعْمَلُ مِنْ الْمَالِ لَا مَا يُجْمَعُ مِنَ ٱلْمَالِ ، وَفِيْ جَعْلِ أَوَّلِ ٱلنَّرْوَةِ ٱلْعَقْلُ وَٱلْإِرَادَةُ ، لَا ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَةُ أَلَاللَالًا مَا يُجْمَعُ مِنَ ٱلْمَالِ ، وَفِيْ جَعْلِ أَوَّلِ ٱلنَّرْوَةِ ٱلْعَقْلُ وَٱلْإِرَادَةُ ، لَا ٱلذَّهَبُ وَٱلْفِضَةُ .

هَلْذَا هُوَ ٱلْإِسْلَامُ ٱلَّذِي غَلَبَ ٱلأُمَمَ ، لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ غَلَبَ ٱلنَّفْسَ وَٱلطَّبِيْعَةَ .

## دُعَابَةُ إِبْلِيْسَ (\*) (١)

أَمَا إِنِّيْ سَأَقُصُّ هَـٰذِهِ ٱلْحِكَايَةَ كَمَا ٱتَّفَقَتْ ، لَا أُزَيِّنُهَا بِخَيَالِ ، وَلَا أَتَزَيَّدُ فِيْهَا بِخَبَرٍ ، وَلَا أَتَزَيَّدُ فِيْهَا بِخَبَرٍ ، وَلَا أُولِدُ لَهَا مَعْنَىٰ ؛ فَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةُ خُبْثِ ٱلْخَبِيْثِ : فَنُّهَا حِذْقُهُ وَدَهَاؤُهُ ، وَرِقَّتُهَا غِلْظَتُهُ وَشَرُّهُ ، وَمَعَانِيْهَا بَلَاوُهُ وَمِحْنَتُهُ ؛ وَأَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيْمِ ، وَٱللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ .

لَمَّا فَكَرْتُ فِيْ وَضْعِ مَقَالَةِ (إِبْلِيْسَ) مِنْ أَحَادِيْثِ (ٱبْنِ مِسْكِيْنِ) ، وَأَدَرْتُ رَأْبِيْ فِي نَهْجِهَا وَحُدُوْدِهَا وَمَعَانِيْهَا ، جَعَلَ فِكْرِيْ يَتَقَطَّعُ فِيْ ذَلِكَ ، يَذْهَبُ وَيَجِيْءُ كَأَنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ مُنَازَعَةً ، أَوْ كَأَنَّ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئًا بَمْنِيْنِيْ وَيَقْطَعُنِيْ عَنِ ٱلْعَزْمِ ؛ وَخُيِّلَ إِلَيَّ حِيْنَئِذٍ أَنَّ (إِبْلِيْسَ) هَلذَا مَنْفَعَةٌ مِنَ ٱلْمَنَافِعِ . . . وَأَنَّهُ هُو قَانُونُ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلَّذِيْ تَنْصُّ مَادَّتُهُ ٱلأُولَىٰ : مَا أَعْجَبَكَ فَهُو لَكَ . وَنَصَّ مَاذَتِهِ ٱلأَخِيْرَةِ : مَا ٱحْتَجْتَ إِلَيْهِ فَثَمَنُهُ أَنْ تَقْدِرَ عَلَىٰ أَخْذِهِ . . .

وَهَجَسَ فِيْ نَفْسِيْ هَاجِسٌ : أَنَّ (إِبْلِيْسَ) قَائِمٌ فِيْ لَفْظِ ٱلْحُرِّيَةِ كَمَا هُوَ قَائِمٌ فِيْ لَفْظِ ٱلْحُرِّيَةِ كَمَا هُوَ قَائِمٌ فِيْ لَفْظِ ٱلْإِثْمِ ، وَأَنَّهُ إِنْ يَكُنْ فِيْ قُلُوبِ ٱلْفُسَّاقِ فَهُو أَيْضًا فِيْ أَدْمِغَةِ ٱلْفَلَاسِفَةِ ؛ وَإِنْ (٢) كَانَ فِيْ سُمُو أَهْلِ ٱلْفَنِّ إِلَىٰ ٱلْفَنِّ . . . قَالَ سُقُوْطِ أَهْلِ ٱلْفَنِّ إِلَىٰ ٱلْفَنِّ . . . قَالَ الْهَاجِسُ : وَإِنَّ (إِبْلِيْسَ) أَيْضًا هُوَ صَاحِبُ ٱلْفَضِيْلَةِ ٱلْعَمَلِيَّةِ فِيْ هَاذَا ٱلْعَصْرِ ٱلْمَادِّيِّ ، فَهُو مِنْ ثَمَّ حَقِيْقٌ أَنْ يُلَقِّبُوهُ « صَاحِبَ ٱلْفَضِيْلَةِ . . . . » .

وَلَاكِئِّيْ لَمْ أَخْفَلْ بِهَاذِهِ ٱلْوَسَاوِسِ وَلَمْ أَعُجْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَٱسْتَعَنْتُ ٱللهَ وَأَمْضَيْتُ نِيَّتِيْ عَلَىٰ ٱلْكِتَابَةِ ، وَأَخَذْتُ أَقَلِّبُ ٱلْمَوْضُوعَ ، وَأُنبَّهُ فِكْرِيْ لَهُ ، وَٱسْتَشْرِفُ لِمَا يُؤَدِّيْ إِلَيْهِ ٱلنَّظُرُ ، وَأَنَطَلَّعُ لِمَا يَجِيْءُ بِهِ ٱلْخَاطِرُ ، وَٱلْتَمِسُ مَا أَبْنِيْ عَلَيْهِ ٱلْكَلَامَ كَمَا هِيَ عَادَتِيْ ؛ فَلَمْ يَقَعْ لِيْ شَيْءٌ ٱلْبَنَّةَ ، كَأَنَّمَا ذَهَبَ أَوَّلُ ٱبْتِدَاءِ ٱلْمَوْضُوعِ فَلَا أَوَّلَ لَهُ وَلَا سَبِيْلَ إِلَىٰ ٱفْتِحَامِهِ ،

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۶۲ ، ۲۹ ذو الحجة سنة ۱۳۵۶ هـ ≈ ۲۳ مارس/آذار ۱۹۳۱ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٤٤٣ ـ ٤٤٦ .

<sup>(</sup>١) ٱلدُّعَابَةُ : ٱلْمُزَاحُ وَٱللَّعِبُ ، وَكُلُّ مَا سَيَرِدُ فِيْ هَـٰلِذِهِ ٱلْمَقَالَةِ فَهُوَ صَحِيْحٌ لَمْ نَخْتَرِغْ مِنْهُ شَيْتًا .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْل : « وَلِئَنْ » بَدَلًا مِنْ : « وَإِنْ » .

وَكَأَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْعِلْمِ فَلَا يُبْلَغُ إِلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ التَّعَذُّرِ كُمُحَاوَلَةِ تَصْوِيْرِ حَمَاقَةِ الْحَيَاةِ كُلُّهَا فِيْ كَلِمَةٍ . { وَإِبْلِيْسُ كَلِمَةٌ فِيْهَا حَمَاقَةُ الْحَيَاةِ كُلُّهَا } . . .

وَمِنْ عَادَتِيْ فِيْ كِتَابَةِ هَـٰذِهِ ٱلْفُصُوٰلِ ٱلَّتِيْ تَنْشُرُهَا (ٱلرِّسَالَةُ)'' ، أَنْ أَدَعَ ٱلْفَصْلَ مِنْهَا تُقَلِّبُهُ ٱلْخَوَاطِرُ فِيْ ذِهْنِيْ أَيَّامَ ٱلثُّلَاثَاءِ وَٱلأَرْبِعَاءِ وَٱلْخَمِيْسِ ، وَأَثْرُكُ أَمْرَهُ لِلْقُوَّةِ ٱلَّتِيْ فِيْ نَفْسِيْ ، فَتَتَوَلَّدَ ٱلْمَعَانِيْ مِنْ كُلِّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَقْرَأُ ، وَتَنْثَالُ مِنْ هَـٰهُنَا وَهَـٰهُنَا ، وَيَكُوْنُ ٱلْكَلَامُ كَأَنَّهُ شَيْءٌ حَيِّ أُرِيْدَ لَهُ ٱلْوُجُوْدُ فَوُجِدَ .

ثُمَّ أَكْتُبُ نَهَارَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ وَرَائِهِ لَيْلُ ٱلسَّبْتِ وَلَيْلُ ٱلأَحَدِ كَٱلْمَدَدِ مِنْ وَرَاءِ ٱلْجَيْشِ إِذَا نَالَتْنِيْ فَتْرَةٌ أَوْ كُنْتُ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ قَطَعَنِيْ عَنِ ٱلْكِتَابَةِ شَيْءٌ مِمَّا يَعْرِضُ .

وَفِيْ أُسْبُوعِ إِبْلِيْسَ ـ لَعَنَهُ ٱللهُ ـ ، مَرَّتِ ٱلأَيَّامُ ٱلظَّلَاثَةُ وَفِيْهَا ثَلَاثَةُ ٱلْوَانِ : ضَجَرٌ لَا رُوْحَ فِيْهِ ، وَكَسَلُ لَا نَشَاطَ مَعَهُ ، وَأَضْطِرَابٌ لَا مِسَاكَ لَهُ . وَأَطَلْتُ ٱلتَّفْكِيْرَ يَوْمَ ٱلْخَمِيْسِ ، فَكَانَتْ تَعْتَرِيْنِيْ خَوَاطِرُ مُضْحِكَةٌ : فَيَعْرِضُ لِيْ مَرَّةً أَنْ أُصَوَّرَ إِبْلِيْسَ آمْرَأَةً لِيَكُونَ إِبْلِيْسَ أَنْ إَبْلِيْسَ أَنْ إِبْلِيْسَ أَنْ إِبْلِيْسَ أَنْ إِبْلِيْسَ يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبَعْضِ رِجَالِ ٱلدِّيْنِ ٱلَذِيْنَ لَا تَزَالُ ٱلْجَمِيْلَ . . . وَتَارَةً أَتَوَهَمُ أَنَّ إِبْلِيْسُ ٱلنَّقِيُّ ٱلْمُصَلِّيْ . . . وَحَطَرَ لِيْ أَنْهُ يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبَعْضِ رِجَالِ ٱلدِّيْنِ ٱلدِيْنَ لَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَافِنَةٍ مِنْهُمْ ، لِيُقَالَ : إِبْلِيْسُ ٱلنَّقِيُّ ٱلْمُصَلِّيْ . . . وَحَطَرَ لِيْ أَخِيْرًا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ كَاتِبًا مُؤَلِّفًا شَهِيْرًا لِيُقَالَ : إِبْلِيْسُ ٱلْمُفَكِّرُ ٱلْمُصْلِحُ . . . وَخَطَرَ لِيْ أَخِيْرًا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ كَاتِبًا مُؤَلِّفًا شَهِيْرًا لِيُقَالَ : إِبْلِيْسُ ٱلْمُفَكِّرُ ٱلْمُصْلِحُ . . . وَخَطَرَ لِيْ أَخِيْرًا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ عَلَا مُلْحِدًا شُيُوعِيَّا فَاجِرًا ، لِيَكُونَ إِبْلِيْسَ ٱلنَّامَ لَا إِبْلِيْسَ ٱلنَّاقِصَ . . . .

وَلَمَّا ذَهَبَتِ ٱلأَيَّامُ ٱلثَّلَاثَةُ بَاطِلًا ، خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ إِبْلِيْسَ ـ أَخْزَاهُ ٱللهُ ـ يَسْأَلُنِيْ عَنِ ٱلْمَقَالَةِ : إِلَىٰ أَيِّ شَيْءِ ٱنْقَلَبَتْ . . . ؟ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ وَٱغْتَمَمْتُ بِهِ ، غَيْرَ أَنِّيْ ٱطْمَأْنَنْتُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْخُمِعَةِ وَأَنَّ وَرَاءَهُ لَيْلَتَيْنِ . وَكَانَتْ قَدْ غَرَبَتْ شَمْسُ ٱلْخَمِيْسِ ، فَقُلْتُ : فَلاَّخْرُجُ لِإِنَّا يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ وَأَنَّ وَرَاءَهُ لَيْلَتَيْنِ . وَكَانَتْ قَدْ غَرَبَتْ شَمْسُ ٱلْخَمِيْسِ ، فَقُلْتُ : فَلاَّخْرُجُ لِإِنَّا مِمَّا بِيْ ، وَعَسَىٰ أَنْ أَجْمَعَ نَفْسِيْ لِلتَّفْكِيْرِ إِذَا جَلَسْتُ فِيْ ٱلنَّذِيِّ ، وَلَعَلَّهُ يَقَعُ

 <sup>(</sup>١) { مَجَلَّةُ ٱلرُّسَالَةِ ، وَكُلُّ مَقَالَاتِ هَاذَا ٱلْجُزْءِ وَٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ كُتِيَتْ لَهَا وَنُشِرَتْ فِيْهَا ، إِلَّا فُصُوْلًا قَلْئِلَةً } .

مَا أَسْتَوْحِيْهِ أَوْ يَنْفَتِحُ لِيْ بَابٌ فِيْ ٱلْقِرَاءَةِ .

وَخَرَجْتُ ، فَلَمْ أُجَاوِزِ آلدَّارَ حَتَّىٰ ٱبْتَدَرَنِيْ مَنْ هَبَطَ عَلَيْهِ ٱلْخَبُرُ مِنَ ٱلْقَاهِرَةِ أَنَّ نَسِيْبًا لَنَا مِنَ ٱلْعُظَمَاءِ تُوُفِّيَ أَخُوهُ ٱلْيَوْمَ . فَقُلْتُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ؛ ضَاعَ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ . إِذْ لَا بُدَّ مِنَ ٱلسَّفَرِ لِتَشْمِيعِ ٱلْجَنَازَةِ وَحُضُورِ ٱلْمَأْتَمِ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَعَلَّ فِيْ هَاذَا ٱلسَّفَرِ ٱسْتِجْمَامًا لَا بُدَّ مِنَ ٱلسَّفَرِ لِتَشْمِيعِ ٱلْجَنَازَةِ وَحُضُورِ ٱلْمَأْتَمِ ، ثُمَّ قُلْتُ : لَعَلَّ فِيْ هَاذَا ٱلسَّفَرِ ٱسْتِجْمَامًا وَنَشَاطًا فَأَسْتَذْرِكَ ٱلأُسْبُوعَ كُلَّهُ فِيْ يَوْمَيْنِ ، وَإِنَّمَا ٱلاسْتِكْثَارُ بِٱلْقُوَّةِ لَا بِٱلزَّمَنِ ، وَلَا يَلَ لَا بَلَاسْتِكْثَارُ بِٱلْقُوَّةِ لَا بِٱلزَّمَنِ ، وَلَا يَلَ لَا بَلْمُبَاطًا فَأَسْتَذْرِكَ ٱلْأُسْبُوعَ كُلَّهُ فِي يَوْمَيْنِ ، وَإِنَّمَا ٱلاسْتِكْثَارُ بِٱلْقُوّةِ لَا بِٱلزَّمَٰنِ ، وَلَا يَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وَأَصْبَحْتُ فِيْ ٱلْقَاهِرَةِ ، وَمَشَيْتُ فِيْ ٱلْجَنَازَةِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ مَسِيْرَةَ سَاعَةٍ كَامِلَةٍ ؛ وَكَانَتِ ٱلشَّمْسُ سَاطِعَةً تَنَلأَلاً ، وَأَنَا مُثْقَلٌ بِثِيَابِ ٱلشَّنَاءِ ، وَكُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْيَوْمُ مِنْ أَيَّامِ ٱلشَّمْسُ سَاطِعَةً تَنَلأَلاً ، وَأَنَا مُثْقَلٌ بِثِيَابِ ٱلشَّنَاءِ ، وَكُنْتُ أَتَوَقَّعُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْيَوْمُ مِنْ أَيَّامِ ٱلرَّيْحِ ٱلْمَجْنُونَةِ ؛ فَلَمَّا ٱنْتَهَيْنَا إِلَىٰ ٱلصَّحْرَاءِ ، هَبَّتِ ٱلرِّيْحُ هُبُوْبًا لَيِّنَا ، ثُمَّ زَفَّتْ فَكَانَتْ إِلَىٰ ٱلصَّحْرَاءِ ، هَبَّتِ ٱلرِّيْحُ هُبُوْبًا لَيْنَا ، ثُمَّ زَفَّتْ فَكَانَتْ إِلَىٰ ٱلصَّحْرَاءِ ، فَيَأْخُذُ فِيْ ٱجْفَانِي أَكَالٌ وَتَهْيِيْجٌ ، الشَّدَّةِ مَا هِي ، وَلَـٰكِنَهَا مَاضِيَةٌ تَسْفِيْ ٱلرَّمْلَ فِيْ ٱلأَعْيُنِ ، فَيَاخُذُ فِيْ ٱجْفَانِي أَكَالٌ وَتَهْيِيْجٌ ، وَلَـٰكِنَهَا مَاضِية بُعْهُ مِعِيْ شَيْءٌ أَتَقِيْهَا مِهِ ؛ غَيْرَ أَنِيْ شَعَلْتُ فِكْرِيْ بِرُوْيَةِ ٱلْمَقَابِرِ ، وَجَعَلْتُهَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَيْسَ مَعِيْ شَيْءٌ أَتَقِيْهَا بِهِ ؛ غَيْرَ أَنِيْ شَعَلْتُ فِكْرِيْ بِرُوْيَةِ ٱلْمَقَابِرِ ، وَجَعَلْتُهَا فِيْ نَفْسِيْ مَا أَنَّ مِنْ الْمَعْنُونَةِ فِيْ ٱلْوَلِ تَفْسِيْرِهَا ، وَقُلْتُ : هَالْهَالَةِ ٱلْمُقَالَةِ ٱلْمُكَانِقِيْهُ أَنْ يَكُونُ الْمَعْمِ فِيْ ٱلْمُعْدُومِ فِيْ ٱلْمُعَلِقَةُ فِيْ ٱلْمُعَلِيقة بُعْهُمُ هُمَا .

ثُمَّ رَجَعْتُ مُنَدَّىٰ ٱلْجِسْمِ بِٱلْعَرَقِ وَعَلَيَّ نَضْحٌ مِنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقَمِيْصُ مِنَ ٱلصُّوْفِ ، وَبِصَدْرِيْ أَثَرٌ مِنَ ٱلنَّزْلَةِ ٱلشُّعْبِيَّةِ ؛ وَإِذَا تَنَدَّىٰ ٱلصُّوْفُ وَجَبَ نَزْعُهُ وَإِلَّا فَهِيَ ٱلْعِلَّةُ مَا مِنْهَا بُدُّ .

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ إِلَّا سَاعَةٌ حَتَّىٰ ٱنْخَرَقَتِ ٱلرِّيْحُ وَجَعَلَتْ تَعْصِفُ وَبَرَدَ ٱلْجَوُّ ، فَأَيْقَنْتُ أَنَّهُ الزُّكَامُ ، وَقُلْتُ فَاهِبَةٌ لَا مَحَالَةَ ، فَسَيَتَخَلَّفُ الزُّكَامُ ، وَقُلْتُ فَاهِبَةٌ لَا مَحَالَةَ ، فَسَيَتَخَلَّفُ الذُّهْنُ وَيَتَبَلَّدُ ؛ وَٱلشَّيْطَانُ كَرِيْمٌ فِيْ ٱلشَّرِّ يُعْطِيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلَ . . .

وَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، فَكَانَ ٱلْغَمُّ بِهِ عِلَّةٌ جَدِيْدَةٌ ، بَيْدَ أَنِّيْ لَمْ أَزَلْ أَرْجُوْ ٱلْفُرْصَةَ فِيْ أَحَدِ
ٱلْيَوْمَيْنِ : السَّبْتِ وَٱلأَحَدِ . وَقُلْتُ : إِنَّ مِنَ ٱلْبَلَاءِ ٱلْفِكَرَ فِيْ ٱلْبَلَاءِ ، وَلَعَلَّ مِنَ السَّلَامَةِ
ٱلنَّقَةَ بِٱلسَّلَامَةِ ؛ فَإِذَا نَبَهْتُ ٱلْعَزِيْمَةَ رَجَوْتُ أَنْ يَتَغَلْغَلَ أَثَرُهَا فِيْ ٱلْبَدَنِ كُلِّهِ فَيَكُونُ عِلَاجًا فِيْ
ٱلدَّم يَحْدُثُ بِهِ ٱلنَّشَاطُ وَيُرْهَفُ مِنْهُ ٱلطَّبْعُ وَتَجُمُّ عَلَيْهِ ٱلنَّفْسُ . وَفِيْ قُوَّةِ ٱلْعَصَبِ كَهْرَبَائِيَّةٌ لَهَا

عَمَلُهَا فِيْ ٱلْجِسْمِ إِذَا أَحْسَنَ ٱلْمَرْءُ بَعْثَهَا فِيْ نَفْسِهِ وَأَخْكَمَ إِفَاضَتَهَا وَتَصْرِيْفَهَا عَلَىٰ طَرِيْقَةِ رِيَاضِيَّةِ ؛ وَلَهِيَ ٱلْقُوَّةُ حِبْنَ تُخْذَلُ ٱلْقُوَّةُ .

فَآعْتَزُمْتُ وَصَمَّمْتُ ، وَٱخْتَلْتُ عَلَىٰ ٱلإِرَادَةِ ، وَتَكَفَّرْتُ مِنْ أَسْبَابِ ٱلثَّقَةِ ، وَتَرَصَّدْتُ لَهُمَا السَّوَانِحَ ٱلْمَقْلِيَّةَ ٱلَّتِيْ تَسْنَحُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَقُلْتُ لإِبْلِيْسَ : ٱجْهَدْ جُهْدَكَ ، فَمَا تَدْهَبُ مَذْهَبًا إِلَّا كَانَ لِيْ مَذْهَبٌ . وَلَلْكِنَ ٱللَّعِيْنَ أَخْطَرَ فِيْ ذِهْنِيْ قَوْلَ ٱلْقَائِلِ يَسْخَرُ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَذْهَبًا إِلَّا كَانَ لِيْ مَذْهَبٌ . وَلَلْكِنَ ٱللَّعِيْنَ أَخْطَرَ فِيْ ذِهْنِيْ قَوْلَ ٱلْقَائِلِ يَسْخَرُ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَذْهَبًا إِلَّا كَانَ لِيْ مَذْهَبٌ . وَلَلْكِنَ ٱللَّعِيْنَ أَخْطَرَ فِيْ ذِهْنِيْ قَوْلَ ٱلْقَائِلِ يَسْخَرُ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْكَاتِبِ ٱلْبَعْدَادِيِّ (١) [من الكامل] :

لَوْ قِيْلَ: كَمْ خَمْسٌ وَخَمْسٌ ؟ لَاغْتَدَىٰ وَيَقُـوْلُ: مُعْضِلَـةٌ عَجِيْـبٌ أَمْـرُهَـا خَمْـسٌ وَخَمْـسٌ سِتَّـةٌ، أَوْ سَبْعَـةٌ

يَــوْمَــا وَلَيْلَتَــهُ يَعُـــدُّ وَيَحْسُــبُ ، وَلَئِـنْ فَهِمْـتُ لَهَـا ، لأَمْــرِيَ أَعْجَـبُ قَــوْلَانِ قَــالَهُمَـا ٱلْخَلِيْــلُ وَتَعْلَــبُ . . .

ثُمَّ أَجْمَعْتُ ٱلرُّجُوْعَ مِنْ يَوْمِيْ إِلَىٰ (طَنْطَا) ، لأَتَّقِيَ ٱلْبَرْدَ بِعِلَاجِهِ إِنْ نَالَنِيْ أَثَرُهُ ، وَكَانَ عَلَيَّ وَقْتٌ إِلَىٰ أَنْ يَقُوْمَ ٱلْقِطَارُ ، فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ وَاجِبًا مِنْ زِيَارَةِ بَعْضِ ٱلأَقَارِبِ فِيْ ضَاحِيَةِ (ٱلْجِيْزَةِ) ، ثُمَّ رَكِبْتُ ٱلتِّرَامَ ٱلَّذِيْ أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ إِلَىٰ مَحَطَّةِ سِكَّةِ ٱلْحَدِيْدِ .

وَجَلَسْتُ أَفَكُّرُ فِي إِبْلِيْسَ وَمَقَالَتِهِ ، وَٱلتَّرَامُ يَنْبَعِثُ فِيْ طَرِيْقِهِ نَحْوَ ثُلُثِ ٱلسَّاعَةِ ، حَتَّىٰ بَلَغَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ يَنْعَرِجُ مِنْهُ إِلَىٰ ٱلْمَحَطَّةِ ، وَهُوَ بِحِيَالِ (جَمْعِيَّةِ ٱلإِسْعَافِ) ، حَيْثُ تَنْشَعِبُ طُرُقٌ أُخْرَىٰ ؛ وَكُنْتُ مُنْصَرِفًا إِلَىٰ ٱلتَّفْكِيْرِ مُسْتَغْرِقًا فِيْهِ ، طَائِفَ ٱلنَّظَرَاتِ عَلَىٰ ٱلْجَوِّ ، فَمَا رَاعَنِيْ إِلَّا ٱخْتِلَافُ مَنْظَرِ ٱلطَّرِيْقِ ؛ وَأَنْتَبِهُ ، فَإِذَا ٱلتِّرَامُ يَمْرُقُ مُرُوفَ ٱلسَّهْمِ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّبِيْلِ رَاعَنِيْ إِلَّا ٱخْتِلَافُ مَنْظَرِ ٱلطَّرِيْقِ ؛ وَأَنْتَبِهُ ، فَإِذَا ٱلتِّرَامُ يَمْرُقُ مُرُوفَ ٱلسَّهْمِ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّبِيْلِ الصَّاعِدَةِ إِلَىٰ (ٱلْجِيْزَةِ) . . . مِنْ حَيْثُ جِنْتُ .

فَلَعَنْتُ ٱلشَّيْطَانَ وَتَلَبَّثُتُ حَتَّىٰ وَقَفَ هَـٰذَا ٱلتِّرَامُ ، فَغَادَرْتُهُ وَرَجَعْتُ مُهَرْوِلًا إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْمُنْشَعَبِ ، فَصَادَفْتُ تِرَامًا آخَرَ ، فَوَثَبْتُ إِلَيْهِ كَأَنِّيْ أُحْمَلُ إِلَيْهِ حَمْلًا ، وَدَفَعْتُ ٱلأُجْرَةَ ، وَٱنْطَلَقَ ، فَإِذَا هُوَ مُنْصَبُّ فِيْ تِلْكَ ٱلطَّرِيْقِ عَيْنِهَا ٱلذَّاهِبَةِ إِلَىٰ ٱلْجِيْزَةِ مِنْ حَيْثُ جِنْتُ . . .

 <sup>(</sup>١) قِيْلَ هَـٰذَا ٱلشِّعْرُ فِيْ وَصْفِ مَرْوَانَ ٱلْكَاتِبِ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَغْدَادَ ، وَكَانَ كَاتِبًا عَلَىٰ ٱلْخِرَاجِ ، فَسَخِرَ مِنْهُ ٱلشَّاعِرُ بِهَـٰذَا ٱلأُسْلُوْبِ ٱلْبَدِيْعِ .

وَلَا أَسْتَطِيْعُ ٱلانْحِدَارَ مِنْهُ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ ، فَتَسَخَّطْتُ وَلَعَنْتُ ٱلشَّيْطَانَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، وَرَأَيْتُ أَنَّ عَبَنَهُ قَدْ تَرَادَفَ ؛ فَلَمَّا سَكَنَ ٱلتِّرَامُ رَجَعْتُ مُهَرْوِلًا إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْمُنْشَعَبِ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلْوَقْتِ غَيْرُ قَلِيْلٍ .

وَأَنْظُرُ ثُمَّ ، فَإِذَا تِرَامٌ وَرَاءَ تِرَامٍ ، وَإِذَا قَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ لِأَحْدَىٰ ٱلسَّيَّارَاتِ وَأَجْتَمَعَ النَّاسُ وَسُدَّتِ ٱلطَّرِيْقُ . . . فَجَعَلْتُ أَغْلِيْ مِنَ ٱلْغَيْظِ ، وَلَعَنْتُ هَلْذَا ٱلدَّعَّابَةَ ٱلْخَبِيْثَ . وَأَذْكَرَنِيْ ٱللَّعِيْنُ نَادِرَةَ ٱلأَعْرَابِيِّ ٱلَّذِيْ عَضَّهُ ثَعْلَبٌ ، فَأَتَىٰ رَاقِيًا ، فَقَالَ لَهُ ٱلرَّاقِيْ : وَأَذْكَرَنِيْ ٱللَّعِيْنُ نَادِرَةَ ٱلأَعْرَابِيِّ ٱللَّذِيْ عَضَّهُ ثَعْلَبٌ ، فَلَمَّا ٱبْتَدَأَ ٱلرَّجُلُ بِرُقْيَةِ ٱلْكَلْبِ ، قَالَ : كَلْبٌ . فَلَمَّا ٱبْتَدَأَ ٱلرَّجُلُ بِرُقْيَةِ ٱلْكَلْبِ ، قَالَ لَهُ ٱلأَعْرَابِيُّ : وَٱخْلِطْ بِهَا شَيْتًا مِنْ رُقْيَةِ ٱلْقَعَالِبِ . . .

\* \* \*

ثُمَّ إِنِّيْ لَمْ أَرَ بُدًّا مِنْ بُلُوْغِ ٱلْمَحَطَّةِ عَلَىٰ قَدَمَيَّ لأُتِمَّ عَلَىٰ عَزِيْمَتِيْ فِيْ مُرَاغَمَةِ ٱللَّعِيْنِ ، فَأَسْرَعْتُ أَطْوِيْ ٱلأَرْضَ وَكَأَنَّمَا أَخُوْضُ فِيْ أَحْشَائِهِ ، وَكَانَ بِصَدْرِيْ ٱلْتِهَابُ فَهَاجَ بِيْ ، غَيْرَ أَنِّيْ تَجَلَّدْتُ وَٱتَّسَعْتُ لِاحْتِمَالِهِ وَبَلَغْتُ حَيْثُ أَرَدْتُ .

ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَمِسُ فِي ٱلْقِطَارِ عَرَبَةً خَاصَّةً أَعْرِفُهَا ، كَانَتْ مِنْ عَرَبَاتِ ٱلدَّرَجَةِ ٱلأُولَىٰ فَجَعَلُوْهَا فِي ٱلثَّانِيَةِ يُرَقِّهُوْنَ بِهَا بَعْضَ ٱلنَّرْفِيْهِ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنَ ٱلْمُسَافِرِيْنَ ؛ وَأَصَبْتُ فِيْهَا مَكَانًا خَالِيًا كَأَنَّمَا كَانَ مُهِيَّاً لِيْ بِخَاصَّةٍ . . . فَٱنْحَطَطْتُ فِيْهِ إِلَىٰ جَانِبِ رَجُلٍ أُورُبِّيِّ أَحْسَبُهُ ٱلْمَانِيَّا خَالِيًا كَأَنَّمَا كَانَ مُهِيَّاً لِيْ بِخَاصَّةٍ . . . فَٱنْحَطَطْتُ فِيْهِ إِلَىٰ جَانِبِ رَجُلٍ أُورُبِّيٍّ أَحْسَبُهُ ٱلْمَانِيَّا لِيَ عَلْمَ كَانًا عَلْقَهِ وَعُنْجُهِيَّتِهِ ؛ وَجَلَسْتُ أَنفُسُ عَنْ صَدْرِيْ ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَسْخَرُ مِنْ إِبْلِيْسَ وَنِكَايَتِهِ ، وَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِمَّا ٱتَفَقَ مِنْ هَاذَا ٱلتَّدْبِيْرِ .

وَتَحَرَّكَ ٱلْقِطَارُ وَٱنْبَعَثَ ، وَكَانَ ٱلأُورُبِيُّ إِلَىٰ جَانِبِيْ مِمَّا يَلِيْ ٱلنَّافِذَةَ وَقَدْ تَرَكَهَا مَفْتُوْحَةً ، فَأَحْسَسْتُ ٱلْهَوَاءَ يَنْصَبُ مِنْهَا كَٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ وَأَنَا مُتَنَدِّ بِٱلْهَوَاءِ وَكَأَنَّمَا يَشْرَبُهُ ، مَفْتُوْحَةً ، فَأَحْسَسْتُ ٱلْهَوَاءَ يَنْصَبُ مِنْهَا كَٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ وَأَنَا مُتَنَدِّ بِٱلْهَوَاءِ وَكَأَنَّمَا يَشْرَبُهُ ، ٱلرَّجُلُ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَصَابَرْتُهُ قَلِيْلًا فَإِذَا هُو سَاكِنٌ مُطْمَثِنٌ يَتَرَوَّحُ بِٱلْهَوَاءِ وَكَأَنَّمَا يَشْرَبُهُ ، وَتَأَمَّلُتُهُ فَإِذَا شَيْخٌ فِي حُدُودِ ٱلسِّبَيْنَ أَوْ فَوْقَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ عَلَىٰ بَقِيَّةٍ مِنْ قُوّةٍ مَصَارِعٍ فِي ٱكْتِنَازِ وَتَأَمَّلُهُ فَإِذَا شَيْخٌ فِي حُدُودِ ٱلسِّبَيْنَ أَوْ فَوْقَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ عَلَىٰ بَقِيَّةٍ مِنْ قُوَّةٍ مَصَارِعٍ فِيْ ٱكْتِنَازِ عَضَلَهِ وَٱجْتِمَاعٍ قُوَّتِهِ وَوَثَاقَةِ تَرْكِيْبِهِ ، فَأَيْقَنْتُ أَنَّ ٱلْهُوَاءَ مِنْ حَاجَتِهِ ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَنْبَهِهُ أَوْ عَضَلَهِ وَٱجْتِهِ ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَنْبَهِهُ أَوْ وَسُوسَ أَنَ فَأَعْلَ ذَلِكَ فَعَلْتُ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ \_ أَخْزَاهُ ٱللهُ وَسُوسَ لِيْ : إِنَّ هَلْذَا رَجُلٌ أَجُلٌ أَجْتَبِيٌّ غَرْبِيٍّ ، وَأَنْتَ مِصْرِيُّ شَرْقِيٌّ ، فَلَا يَحْسُنُ بِكَ أَنْ تُعْلِمَهُ وَسُوسَ لِيْ : إِنَّ هَلْذَا رَجُلٌ أَجْتَبِيٌّ غَرْبِيٍّ ، وَأَنْتَ مِصْرِيُّ شَرْقِيٍّ ، فَلَا يَحْسُنُ بِكَ أَنْ تُعْلِمَهُ

وَتُعْلِمَ ٱلْحَاضِرِيْنَ أَمَامَكُمَا أَنَّكَ أَنْتَ ٱلأَضْعَفُ عَلَىٰ حِبْنَ أَنَّهُ هُوَ ٱلأَسَنُّ ، وَكَيْفَ لَا تَقُوْمُ لِمَا يَقُوْمُ لِمَا يَقُوْمُ لَهُ وَقَدْ كُنْتَ تُبَاكِرُ ٱلْمَاءَ ٱلْبَارِدَ فِي صَمِيْمِ ٱلشَّتَاءِ ، وَكُنْتَ لَا تَلْبَسُ فِي أَشَدَّ أَيَّامٍ ٱلْبَرُّدِ غَيْرَ ثِيَابِ ٱلصَّيْفِ ، وَكُنْتَ تَحْمِلُ كَذَا وَكَذَا ثِقْلًا لِلرِّيَاضَةِ ، وَتُعَانِيْ كَذَا وَكَذَا مِنْ ضُرُوْبِ فَيْرَ ثِيَابِ ٱلصَّيْفِ ، وَكُنْتَ تَحْمِلُ كَذَا وَكَذَا ثِقْلًا لِلرِّيَاضَةِ ، وَتُعَانِيْ كَذَا وَكَذَا مِنْ ضُرُوْبِ ٱلْفُوّةِ ، وَكُنْتَ تَلْوِيْ بِيَدَيْكَ عُوْدَ ٱلْحَدِيْدِ ، وَكُنْتَ وَكُنْتَ . . .

فَتَذَمَّمُتُ وَاللهِ مِمَّا خَطَرَ لِيْ ؛ وَأَنِفْتُ أَنْ أُنْبَهَ ٱلرَّجُلَ ، وَرَأَيْتُ عَمَلِيْ هَنْدَا ضَعْفًا وَفُسُوْلَةً ، وَلَمْ أَعْبَأْ بِٱلْهَوَاءِ وَلَا بِٱلْعَرَقِ وَلَا بِٱلنَّرْلَةِ ٱلشُّعْبِيَّةِ وَلَا بِٱلزُّكَامِ ، وَتَرَكْتُ ٱلأُوْرُبِّيَّ وَشَأْنَهُ ، وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ كِتَابٍ كَانَ فِيْ يَدِيْ ، وَتَنَاسَيْتُ أَنَّ هَلِذِهِ ٱلنَّافِذَةَ جِهَةٌ مِنْ تَدْبِيْرِ وَشَأْنَهُ ، وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ كِتَابٍ كَانَ فِيْ يَدِيْ ، وَتَنَاسَيْتُ أَنَّ هَلِذِهِ ٱلنَّافِذَةَ جِهَةٌ مِنْ تَدْبِيْرِ إِبْلِيْسَ ؛ وَكَانَ ٱلْقِطَارُ مُزْدَحِمًا بِٱلرَّاجِعِيْنَ مِنَ ٱلْمَعْرَضِ ٱلزِّرَاعِيِّ ٱلصَّنَاعِيِّ ، وَبَعْضُ ٱلنَّاسِ وَقُوفْ فَلَا مَطْمَعَ فِيْ مَكَانِ آخَرَ . . .

وَلَبِثْتُ سَاعَةً وَنِصْفَ سَاعَةٍ فِي تَيَّارٍ مِنْ هَوَاءِ (فِبْرَايِر/ شُبَاط) يَنْصَبُ ٱنْصِبَابًا ، وَيَعْصِفُ عَصْفًا ، وَكَأَنِّي أَسْبَحُ مِنْهُ فِي نَهْرٍ تَحْتَ ظُلْمَةِ ٱللَّيْلِ ٱلْمَاطِرِ ، وَٱلنَّاسُ مُعْجَبُوْنَ بِيْ وَبِالأُورُبِّيِّ ، وَهَاذَا ٱلأُورُبِّيُ مُعْجَبٌ بِيْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ رَأَىٰ مَكَانِيْ وَعَرَفَ مَوْضِعِيْ ؛ وَكَانَ إِلَىٰ يَمِيْنِيْ مَجْلِسٌ بَقِيَ خَالِيًا وَلَمْ يُقْدِمْ أَحَدٌ عَلَىٰ أَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ خَوْفًا مِنَ ٱلْهَوَاءِ وَمِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلأُورُبِّيِّ . . . .

ثُمَّ تَرَاءَيْتُ أَنْوَارَ مَحَطَّةِ (طَنْطَا) ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ هَلْذِهِ ٱلْمِحْنَةِ غَيْرُ دَقِيْقَتَيْنِ ؛ فَوَٱللهِ ٱلَّذِيْ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَقَدْ كَانَ إِبْلِيْسُ رَقِيْعًا جِلْفًا بَارِدًا ثَقِيْلَ ٱلْمِزَاحِ ؛ إِذْ لَمْ أَكَدْ أَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ ٱلرَّجُلَ ٱلأُورُبِّي قَدْ مَدَّ يَدَهُ فَأَغْلَقَ ٱلنَّافِذَةَ . . .

张 张 排

وَرَجَعْتُ إِلَىٰ دَارِيْ وَأَنَا أَقُولُ : ثُمَّ مَاذَا يَا إِبْلِيْسُ ! ثُمَّ مَاذَا أَيُهَا ٱلدُّعْبُبُ<sup>(١)</sup> ؟ وَحَاوَلْتُ بِجُهْدِيْ أَنْ أَكْتُبَ أَوْ أَقْرَأَ فَلَمْ أَنَحَرَّكُ لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلْعَاشِرَةَ لَيْلًا ، فَصَلَّيْتُ وَأَوَيْتُ إِلَىٰ مَضْجَعِيْ .

ثُمَّ أَصْبَحْتُ بَوْمَ ٱلسَّبْتِ ، فَإِذَا كِتَابٌ مِنَ ٱلأُسْتَاذِ صَاحِبِ (ٱلرِّسَالَةِ) : أَنَّهُ سَيَطْبَعُ

<sup>(</sup>١) الدُّعْبُبُ وَٱلْمُدَاعِبُ وَالدَّعَابَةُ (بِتَشْدِيْدِ ٱلْعَيْنِ) : كُلُّهَا بِمَعْتَىٰ .

عَدَدْيْنِ مَعًا فَيُرِيْدُ لَهُمَا مَقَالَتَيْنِ ، إِذْ تُغْلِقُ ٱلْمَطْبَعَةُ فِيْ أَيَّامٍ عِيْدِ ٱلأَضْحَىٰ . وَكَانَ أَمَلِيْ فِيْ ٱلْمَقَالَةِ ٱلْوَاحِدَةِ مَخْذُولًا مِمَّا قَاسَيْتُ ، فَكَيْفَ لِيْ بِٱثْنَتَيْنِ ؟

وَٱخْتَلَطَ فِيْ نَفْسِيْ هَمٌّ بِهِمٌ ، وَمَا يُفْسِدُ عَلَيَّ أَمْرِيْ شَيْءٌ مِثْلُ ٱلضَّيْقِ ، فَإِذَا تَضَايَقْتُ كُنْتُ غَيْرَ مَنْ كُنْتُ ؛ وَلَلْكِنِّيْ تَيَقَّظْتُ وَتَنَبَّهْتُ وَأَمَّلْتُ ٱلْعَافِيَةَ مِمَّا أَجِدُهُ مِنْ ثِقْلَةِ ٱلْبَرْدِ وَضَعْفَتِهِ ، وَأَحْدَثْتُ طَمَعًا فِيْ ٱلنَّشَاطِ إِذَا جَلَسْتُ لِلْكِتَابَةِ فِيْ ٱللَّيْلِ ، فَإِنِّيْ بِٱلنَّهَارِ أَعْمَلُ لِلْحُكُوْمَةِ .

فَلَمَّا كَانَ ٱللَّيْلُ لَمْ أَجِدْ أَمْرِيْ عَلَىٰ مَا أُحِبُّ ، وَجَلَسْتُ مُنَفَتِّرًا مُغْتَلًا ، وَنَقُلَ رَأْسِيْ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلنَّافِذَةِ ، وَٱنْتَقَضَ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَرَأَيْتَنِيْ ضَرْبَةِ ٱلنَّافِذَةِ ، وَٱنْتَقَضَ ٱلأَمْرُ كُلُّهُ فَرَأَيْتَنِيْ أَشُقُ عَلَىٰ نَفْسِيْ بِلَا طَائِلِ ، فَكَانَ مِنْ صَوَابِ ٱلتَّدْبِيْرِ عِنْدِيْ أَنْ أَسْتَجِمَّ بِٱلنَّوْمِ ثُمَّ أَنْهَضَ فِيْ أَشَتَ عَلَىٰ نَفْسِيْ بِلَا طَائِلٍ ، فَكَانَ مِنْ صَوَابِ ٱلتَّدْبِيْرِ عِنْدِيْ أَنْ أَسْتَجِمَّ بِٱلنَّوْمِ ثُمَّ أَنْهَضَ فِيْ أَلْسُكَرِ لِلْكِتَابَةِ ؛ فَأَوْصَيْتُ مَنْ يُوقِظُنِيْ ، وَحَرَّرْنَا ٱلسَّاعَةَ ٱلْمُنْبَهَةَ عَلَىٰ تَمَامِ ٱلنَّانِيَةِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ ٱللَّيْلِ .

وَأَحْسَسْتُ أَنِّيْ جَائِعٌ ، وَأَنَّ مَعِدَتِيْ مَشْحُوذَةٌ ، وَنَسِيْتُ كُلَّ مَا أَعْرِفُ مِنَ ٱلطَّبُ ؛ وَجَاؤُوْنِيْ بِشِوَاءِ وَحَلْوَىٰ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَحَطَطْتُ فِيْهِ وَلَفَفْتُ ٱلآخَرَ بِٱلأَوَّلِ ، ثُمَّ قُمْتُ أُرِيْدُ ٱلنَّوْمَ ، فَإِذَا ٱلطَّعَامُ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نَافِذَةِ ٱلْقِطَارِ ، وَكَانَ ٱلَّذِيْ فِيْ ٱلْفِكْرِ مِنَ ٱلْمَقَالَةِ أَنْقَلَ مِنَ ٱلْدَيْ فِيْ ٱلْفِكْرِ مِنَ ٱلْمَقَالَةِ أَنْقَلَ مِنَ ٱلذِّيْ فِيْ ٱلْذِيْ فِيْ ٱلْذِيْ فِيْ ٱلْذِيْ فِيْ ٱلْذَمَاعِ وَٱلْبَطْنِ جَمِيْعًا !

وَجَعَلْتُ أَنَنَاوَمُ وَأُرْخِيْ أَعْضَائِيْ وَأَتَوَهَّمُ ٱلْكَرَىٰ وَأَسْتَدْنِيْهِ بِكُلِّ مَا أَعْرِفُ مِنْ وَسِيْلَةٍ ، ثُمَّ لَا أَدْدَادُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا أَرَقًا ، وَتَمَرَّدَ ٱلْفِكْرُ ، وَأَحْسَسْتُ رَأْسِيْ يَكَادُ يَنْفَجِرُ ، وَصِرْتُ أَتَمَلْمَلُ وَلَا أَنْقَارُ ، وَتَوَهَّمْتُ أَنْ لَوْ كَانَ لِيْ عَقْلَانِ مَا ٱسْتَطَعْتُ كِتَابَةَ ٱلْمَقَالَةِ عَنْ إِبْلِيْسَ لَعَنَهُ أَتَمَلْمَلُ وَلَا أَنْقَارُ ، وَتَوَهَّمْتُ أَنْ لَوْ كَانَ لِيْ عَقْلَانِ مَا ٱسْتَطَعْتُ كِتَابَةَ ٱلْمَقَالَةِ عَنْ إِبْلِيْسَ لَعَنَهُ ٱللهُ ؛ وَأَذْكَرَنِيْ ٱلْخَبِيْتُ نَادِرَةً مُضْحِكَةً ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا ضَعِيْفًا ، وَكَانَ يَبْعَنُهُ فَلَا يَنْجَعُثُ ، وَأَذْكَرَنِيْ ٱلْخَبِيْثُ نَادِرَةً مُضْحِكَةً ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْكَبُ حِمَارًا ضَعِيْفًا ، وَكَانَ يَبْعَنُهُ فَلَا يَشْرِبُهُ ، فَقِيْلَ لَهُ ؛ ٱرْفُقْ بِهِ . فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَقْدِرْ يَمْشِيْ فَلِمَ صَارَ حَمَارًا . . . ؟

\* \* \*

وَقَذَفْتُ بِنَفْسِيْ مِنَ ٱلْفِرَاشِ وَنَظَرْتُ فِيْ ٱلسَّاعَةِ ، فَإِذَا هِيَ مُوْشِكَةٌ أَنْ تَبْلُغَ ٱلثَّانِيَةَ وَلَمْ

أُحِسَّ ٱلرُّفَادَ بَعْدُ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَىٰ ٱلْمُنَبَّهَةِ وَحَرَّرْتُهَا عَلَىٰ تَمَامِ ٱلسَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ صَبَاحًا ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ يُرْهِقُنِيْ طُغْيَانًا وَكَيْدًا ، فَطَفِقْتُ أَلْعَنُهُ ، وَمَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَىٰ ٱللَّعْنَ مَدْحًا فَهُوَ يَسْتَزِيْدُنِيْ . . .

ثُمَّ رَجَعْتُ أُحَاوِلُ ٱلنَّوْمَ ، فَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱللَّيْلُ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا أَوَّلُهُ آخِرُهُ إِلَىٰ أَنْ طلَعَ ٱلْفَجْرُ .

وَجَاءَ يَوْمُ ٱلأَحَدِ وَهُوَ يَوْمُ عُطْلَةِ ٱلأُوْرُبُيِّيْنَ ، فَمَا أَشَدَّ عَجَبِيْ إِذْ تَرَكَنِيْ فِيْهِ إِبْلِيْسُ كَأَنَّهُمْ لَا يَدَعُوْنَ لَهُ وَقْتًا فِيْ هَـٰذَا ٱلْيَوْم . . .

وَٱلآنَ يُزَيِّنُ لِيْ ٱلْخَبِيْتُ أَنْ أَخْتِمَ هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَةَ بِ . . . بِ . . .

وَلَئكِنْ لَا . لَا .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



قَالَ ٱلشَّيْخُ أَبُوْ ٱلْحَسَنِ ٱبْنُ ٱلدَّقَاقِ : كَانَ شَيْخِيْ أَبُوْ عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدٌ ٱلأَزْهَرِيُّ ٱلْعَجَمِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رَجُلًا صَاحِبَ آيَاتٍ وَخَوَارِقَ مِمَّا فَوْقَ ٱلْعَقْلِ ، كَأَنَّمَا هُوَ سِرٌّ مِنَ ٱلأَسْرَارِ الْحَارِيَةِ فِيْ هَلْدَا ٱلْكَوْنِ ، قَدْ بَلَغَ بِنَفْسِهِ رُبْبَةَ ٱلنَّجْمِ فِيْ أَفْقِهِ ٱلْبَعِيْدِ ؛ فَفِيْهِ أَهْوَاءُ ٱلإنسَانِ وَشَهَوَاتُهُ وَطِبَاعُهُ ، إِلَّا أَنَّهَا كَنُورِ ٱلنَّجْمِ فِيْ تَأْلُقِهِ وَلأَلَاثِهِ مِنْ إِشْرَاقِ رُوْحِهِ وَصَفَائِهَا ؛ وَقَدِ ٱرْتَفَعَ بِآدَمِيتِهِ فَوْقَ نَفْسِهَا ؛ فَأَصْبَحَ فِيْ ٱلنَّاسِ وَمَعَهُ سَمَاؤُهُ ، يَجْعَلُهَا بَيْنَ قَلْبِهِ وَبَيْنَ ٱلدُّنْيَا .

وَٱلرَّجُلُ إِذَا بَلَغَ هَـٰذَا ٱلْمَبْلَغَ كَانَ حَيًّا كَٱلْمَيَّتِ سَاعَةَ ٱحْتِضَارِهِ : يَنْظُرُ إِلَىٰ كُلِّ مَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ نَظْرَةَ مَنْ يَنْرُكُ لَا مَنْ يَتَذَوَّقُ ، وَمَنْ يَغْتَرُ ، وَمَنْ يَلْفِظُ لَا مَنْ يَتَذَوَّقُ ، وَمَنْ يُلْفِظُ لَا مَنْ يَتَذَوَّقُ ، وَمَنْ يُلْفِظُ لَا مَنْ يَتَذَوَّقُ ، وَمَنْ يُدرِكُ ٱلسَّرَّ لَا مَنْ يَتَعَلَّقُ بِٱلظَّاهِرِ ؛ وَيَرَىٰ ٱلشَّهَوَاتِ كَٱنَّهَا مِنْ لُغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا ، فَهِي ٱلْفَاظُ يَعْمَا مَعَانِيْ أَهْلِهَا لَا مَعَانِيْهِ ، وَإِنَّمَا تَلْبَسُ كَلِمَاتُنَا مَعَانِيْهَا مِنْ أَنْفُسِنَا . وَفِيْ ٱلنُّقُوسِ مِثْلُ الْهَجْاهَدَةِ الْهَشِيْمِ : إِذَا وَقَعَتْ فِيْهِ ٱلْمُعَانِيْ ٱلْمُشْتَعِلَةُ ٱسْتَطَارَ حَرِيْقًا وَتَضَرَّمَ ، وَفِيْهَا عَلَىٰ ٱلْمُجَاهَدَةِ مِثْلُ ٱلْمَاءِ ؛ فَإِذَا خَالَطَتْهُ تِلْكَ ٱلْمُعَانِيْ ٱنْطَفَأَتْ بِهِ وَخَمَدَتْ .

وَقَدْ سَأَلُتُ ٱلشَّيْخَ مَرَّةً : كَيْفَ تَحْدُثُ ٱلْكَرَامَاتُ وَٱلْخَوَارِقُ لِلإِنْسَانِ ؟ فَقَالَ : يَا وَلَدِيْ ! إِنَّ ٱلإِنْسَانَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْمَحْجُوْبِيْنَ يَتَصَرَّفُ فِيْ جِسْمِهِ وَلَا يَكَادُ يَمْلِكُ لِرُوْحَانِيَّتِهِ شَيْئًا ، فَإِذَا أَبْلَىٰ فِيْ ٱلْمُجَاهَدَةِ وَوَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ ٱلنُّوْرُ ، تَصَرَّفَ فِيْ رُوْحَانِيَّتِهِ وَلَا يَكَادُ يَمْلِكُ لِجَسْمِهِ شَيْئًا ، فَمَنْ أَطَاقَ أَنْ يَنْسَلِخَ مِنْ بَشَرِيَتِهِ ، وَٱتَّسَعَتْ ذَاتُهُ فِيْ مَعَانِيْ ٱلسَّمَاءِ بِمِقْدَارِ لِجَسْمِهِ شَيْئًا ، فَمَنْ أَطَاقَ أَنْ يَنْسَلِخَ مِنْ بَشَرِيَتِهِ ، وَٱتَّسَعَتْ ذَاتُهُ فِيْ مَعَانِيْ ٱلسَّمَاء بِمِقْدَارِ مَا ضَاقَتْ مِنْ مَعَانِيْ ٱلأَرْضِ ، وَكَانَ مُعَدًّا لِأَنْ يَتَحَقَّقَ فِيْ رُوْحَانِيَتِهِ ، مُعَانًا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا ضَاقَتْ مِنْ مَعَانِيْ ٱللَّوْضِ ، وَكَانَ مُعَدًّا لِأَنْ يَتَحَقَّقَ فِيْ رُوْحَانِيَتِهِ ، مُعَانًا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ بَصِيقِيْ فَوْقَ ٱلاعْتِدَالِ .. فَقَدْ شَاعَ فِيْ ٱلْكُونِ ، وَأَصَابَ لَهُ وَجُهًا وَمَذْهَبًا إِلَىٰ بَعْضِ ؛ فَإِنَّ ٱلْكُونِ مَوْتُهُ مِنْ الصَّورَ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضِ ؛ فَإِنَّ ٱلْكُونَ كُلَّهُ وَيْ الْعَالَمِ وَتَبْنِيْ ، وَتُفَرَّقُ وَتَجْمَعُ ، وَتَنْقُلُ ٱلصُّورَ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ؛ فَإِنَّ ٱلْكُونَ كُلَّهُ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۸۸ ، ٦ ذو الحجة سنة ١٣٥٣ هـ = ١١ مارس/ آذار ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : 377 - 717 .

جَوْهَرٌ وَاحِدٌ هُوَ ٱلنُّوْرُ ، حَتَّىٰ ٱلْجَبَلُ هُو نُورٌ صَخْرِيٌ ، وَحَتَّىٰ ٱلْبَحْرُ هُو نُورٌ مَائِيٌ ، وَحَتَّىٰ ٱلْمَحْدِزُ ، وَالذَّهَ مُ وَالنَّمَ مُ اللَّهِيَةُ تَصْرِيْفَهَا ٱلْمُعْجِزَ ، وَكَوَيْقَةٌ ٱلْإِلَهْيَةُ تَصْرِيْفَهَا ٱلْمُعْجِزَ ، وَحَقِيْقَةٌ قَارَةٌ عَلَىٰ غَيْرِ مَا نَوَىٰ . فَكَانَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ . فَكَانَ عَلَىٰ عَيْرِ مَا نَوَىٰ . وَحَقِيْقَةٌ قَارَةٌ عَلَىٰ غَيْرِ مَا نَوَىٰ . وَمَوْنَى أَوْرٌ مُتَجَمَّدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلّا عَقْلُ عَيْنِهِ وَحَوَاسِّهِ ؟ وَمَنْ ذَا يُطِينُ أَنْ وَمِنْ ذَا يُطِينُ أَنْ يَغْفِمُ مِحَواسُهِ وَعَيْنِهِ قَوْلَ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَثَرَى الْجِلَالَ تَعْسَبُها جَامِدَةٌ وَهِى تَكُرُّ مَرَ السَّحَابُ صُنْعَ ٱللهِ يَقْهُمَ بِحَوَاسُهِ وَعَيْنِهِ قَوْلَ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَثَرَى الْجِلَالَ تَعْسَبُها جَامِدَةٌ وَهِى تَكُرُّ مَرَ السَّحَابُ صُنْعَ ٱللهِ اللهِ مَا لَقَى تَكُلُ شَىٰءٍ ﴾ [٢٧ سورة النمل/الآية : ٨٨] ؟ فَٱلْجِبَالُ جَامِدَةٌ ثَابِتَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهَا تَمُرُ فَلَامِ بِكَوْلُ هَائِهِ وَتَمُومُ فِي نَفْسِهَا ؛ وَمَتَى تَأَذَّنَ ٱلللهُ أَنْ يَنْكَشِفَ نُورُ كَلَامِهِ لِلْعَقْلِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، فَسَتَكُونُ هُ هَائِهِ ٱللهِ الآيَةُ عِلْمًا جَدِيْدًا فِيْ ٱلأَرْضِ ، يُشْبِتُ أَنْ ٱلسَّحَابَ وَٱلْجَبَلَ مَاذَةٌ وَاحِدَةٌ وَصُنْعٌ وَاحِدً . وَاحَدًا فِيْ ٱلأَرْضِ ، يُشْبِتُ أَنَّ ٱلسَّحَابَ وَٱلْجَبَلَ مَاذَةٌ وَاحِدَةٌ وَصُنْعٌ وَاحِدً .

وَيَا لَهَا شُخْرِيَةً بِٱلإِنْسَانِ وَجَهْلِهِ! فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ ٱلْحَقِيْقَةُ غَيْرَ مَا نَرَىٰ ، فَكُلُّ شَيْءٍ فِيْ ٱلدُّنْيَا هُوَ رَدُّ عَلَىٰ ٱلنَّظَرِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، وَيَكَادُ ٱلْجَبَلُ ٱلْعَظِيْمُ يَكُونُ كَلِمَةً عَظِيْمَةً تَقُولُ لِلإِنْسَانِ : « كَذَبْتَ ! » .

فَالشَّأْنُ فِيْ ٱلْخَوَارِقِ وَٱلْكَرَامَاتِ رَاجِعٌ إِلَىٰ ٱلْقُدْرَةِ أَنْ يُسَلِّطَ ٱلإِنْسَانُ ٱلرُّوْحَانِيُّ مَا فِيْهِ مِنْ سِرِّ ٱلنُّوْرِ عَلَىٰ مَا فِيْ بَعْضِ ٱلأَشْيَاءِ مِنْ هَلْذَا ٱلسُّرِّ ، وَتِلْكَ هِيَ طَاعَةُ بَعْضِ ٱلْكَوْنِ لِمَنْ يَنْصَرِفُ عَنِ ٱلْمَادَّةِ وَيَتَّصِلُ بِخَالِقِهَا .

فَإِذَا بَقِيَ فِيْ ٱلرَّجُلِ ٱلرُّوْحَانِيِّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ جِسْمِهِ يَقُوْلُ : ﴿ أَنَا . . . ﴾ لَمْ يَكُنْ فِي ٱلرَّجُلِ مِنْ تِلْكَ ٱلْقُدْرَةِ ذَرَّةٌ ؛ فَإِنْ هُوَ حَاوَلَ أَنْ يَخْرِقَ ٱلْعَادَةَ ، أَبَىٰ ٱلْكَوْنُ أَنْ يَعْرِفَهُ إِلَّا كَمَا يَعْرِفُ حَجَرًا مُلْقًىٰ يُحَاوِلُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِٱلْجَبَلِ ٱلَّذِيْ هُوَ مِنْهُ فَيَنْقُلَهُ أَوْ يُزَخْزِحَهُ أَوْ يُزَلْزِلَهُ .

وَلَا خَيْرَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُطْلَقًا إِلَّا وَهُوَ أَخْذٌ مِنْ حُقُوْقِ هَـٰذِهِ ٱلْــــ ۚ أَنَا . . . » فِيْ إِنْسَانِهَا ، وَلَا شَرَّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُطْلَقًا إِلَّا وَهُوَ إِضَافَةُ حُقُوْقِ إِلَيْهَا ؛ فَحِيْنَ لَا يَبْقَىٰ لَهَا حَقٌّ فِيْ شَيْءٍ وَلَا شَرَّ عَلَىٰ ٱلْكَوْرَامَةُ ؛ تُكْرِمُ عِنْدَ نَفْسِهَا ، يَجِبُ لَهَا ٱلْحَقُّ { عِنْدَئِلٍ } عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ . وَهَـلذِهِ هِيَ ٱلْكَرَامَةُ ؛ تُكْرِمُ

<sup>(</sup>١) كَلِمَةُ (ٱلنُّوْرِ) هَلذِهِ هِيَ ٱلَّتِيْ يُعَبَّرُ عَنْهَا ٱلْيَوْمَ بِٱلْكَهْرَبَاءِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ٱلْكَوْنَ كُلَّهُ هُوَ هَلذِهِ ٱلْكَهْرُبَاءُ مُتَجَمَّدَةً عَلَىٰ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ تَكُوْنَ .

ٱلْخَلِيْقَةُ مَنْ أَكْرَمَهُ ٱلْخَالِقُ .

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ تَتَّصِلَ نَفْسُهُ بِٱللهِ ، فَلَا يَكُنْ فِيْ نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ حَظِّ نَفْسِهِ ، وَلَا يُؤْمِنُ إِيْمَانَ هَـٰـُؤُلَاءِ ٱلْعَامَّةِ : يَكُونُ إِيْمَانُهُمْ بِٱللهِ فِكْرَةً تُذْكَرُ وَتُنْسَىٰ ، أَمَّا عَمَلُهُمْ فَهُوَ إِيْمَانُهُمُ ٱلرَّاسِخُ بِٱلْجِسْمِ وَشَهَوَاتِهِ يُذْكَرُ وَلَا يُنْسَىٰ .

وَأَنْتَ تَرَىٰ رِجَالَ ٱلرُّوْحِ يَأْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَلْبَسُوْنَ ، وَلَلْكِنَّ هَلذَا كُلَّهُ لَيْسَ فِيْهِ ذَرَّةٌ مِنْ أَرْوَاحِهِمْ ، عَلَىٰ خِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنَ ٱلنَّاسِ ؛ فَهَلُؤُلَاءِ كُلُّ أَرْوَاحِهِمْ فِيْ مَطَاعِمِهِمْ وَمَنَاعِمِهِمْ ؛ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَجْرِيْ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلأَوَّلِيْنَ إِلَّا فِيْ مَجَارٍ ضَيِّقَةٍ أَشَدَّ ٱلضَّيْقِ لَا يَكَادُ وَمَنَاعِمِهِمْ ؛ وَمِنْ ثُمَّ لَا يَجْرِيْ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلأَوْلِيْنَ إِلَّا فِيْ مَجَارٍ ضَيِّقَةٍ أَشَدَّ ٱلضَّيْقِ لَا يَكَادُ يَنْفُذُ مِنْهَا إِلَىٰ فِكْرِ أَوْ شَهْوَةٍ أَوْ حُلُمٍ مِنْ أَخْلَمِ ٱلدُّنْيَا ، أَمَّا ٱلآخَرُونَ فَٱلشَّيْطَانُ فِيْهِمْ هُو تَيَّارُ اللَّهِمْ ، يَعُبُ عُبَابَهُ فِيْ ٱلأَسْفَلِ وَٱلأَعْلَىٰ .

张 华

قَالَ أَبُوْ ٱلْحَسَنِ : وَكُنَّا يَوْمَئِذِ فِيْ دِمَشْقَ ، فَنَبَهَنِيْ كَلَامُ ٱلشَّيْخِ عَنِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَىٰ مَا قَرَأْتُهُ عَنْ كَثِيْرِيْنَ مِمَّنْ رَأُوا ٱلشَّيْطَانَ أَوْ حَاوَرُوهُ أَوْ صَارَعُوهُ ؛ فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ : إِنَّ مِنْ حَقَّكَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلُكَ حَقِّيْ عَلَيْكِ ، وَمَا فِيْ نَفْسِيْ أَحَبُ إِلَيَّ وَلَا أَعْجَبُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَرَىٰ ٱلشَّيْطَانَ وَأُكلِّمَهُ وَلَا أَعْجَبُ مِنْ أَنْ أَنْ كَنْقُلَنِيْ إِلَيْهِ كَمَا نَقَلْتَنِيْ إِلَىٰ مَا دَخَلْتَ بِيْ عَلَيْهِ مِنْ عَوَالِمِ ٱلْغَيْبِ .

قَالَ ٱلشَّيْخُ : وَمَاذَا يَرُدُّ عَلَيْكَ أَنْ تَرَىٰ ٱلشَّيْطَانَ وَتُكَلِّمَهُ ؟

قُلْتُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ! لَا يُجْدِيْ عَلَيَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ أَسْخَرَ مِنْهُ .

· قَالَ ٱلشَّيْخُ : فَإِنِّيْ أَخْشَىٰ يَا وَلَدِيْ ، أَنْ يَكُوْنَ ٱلشَّيْطَانُ هُوَ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ تَرَاهُ رَتَسْمَعَهُ . . . !

قُلْتُ : فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ سِرِّهِ ، فَيَكُونُ عِلْمًا لَا سُخْرِيَةً .

قَالَ : لَوْ كَشَفَ لَكَ عَنْ سِرِّهِ لَمَا كَانَ شَيْطَانًا ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ بِسِرِّهِ لَا بِغَيْرِهِ .

قُلْتُ : فَأُرِيْدُ أَنْ أَرَىٰ ٱلشَّيْطَانَ لِأَكُونَ قَدْ رَأَيْتُ ٱلشَّيْطَانَ !

قَالَ ٱلشَّيْخُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ ! لَوْ كُنْتَ يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ بِأَرْبَعِ أَرْجُلِ لَهَرَبْتَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ بِثَلَاثِ مِنْهَا وَتَرَكْتَهُ يَجُرُّكَ مِنْ وَاحِدَةٍ ! قُلْتُ : يَا سَيِّدِيْ ! فَلَوْ كُنْتُ حِمَارًا لَبَطَلَ عَمَلُ ٱلشَّيْطَانِ فِيْ أَرْجُلِيْ ٱلأَرْبَعِ كُلِّهَا ، إِذْ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَىٰ إِغْوَاءِ حِمَارٍ !

فَتَبَسَّمَ ٱلشَّيْخُ وَقَالَ : وَلَا بُدَّ أَنْ تَرَىٰ ٱلشَّيْطَانَ وَتُكَلِّمَهُ ؟

قُلْتُ : لَا بُدَّ .

قَالَ : إِنَّهُ هُوَ يَقُوْلُهَا ، فَقُمْ !

\* \* \*

قَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ : وَكَانَ ٱلشَّيْخُ إِذَا مَشَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ خَارِقِ بَقِيْتُ مَعَهُ غَائِبًا عَنِ ٱلْحِسِّ ، كَأَنَهُ يُبْطِلُ مِنِّيْ مَا أَنَا بِهِ أَنَا ، فَأُصْبِحُ ظِلَّا آدَمِيًّا مُعَلَّقًا بِهِ . وَلَا تَقَعُ ٱلْخُوَارِقُ إِلَّا لِمَنْ وَجَدَ ٱلْقُوَّةَ ٱلْمُكَمِّلَةَ لِرُوْحِهِ ، وَهَالِهِ ٱلْقُوَّةُ تُسْتَمَدُ مِنَ ٱلشَّيْخِ ٱلْوَاصِلِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِمَامٍ يَأْخُذُ عَنْ إِمَامٍ ، كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٌ نَفْسِيَّةٌ مُتَمَيَّرَةٌ فِي ٱلأَرْضِ ، فَتَتَغَيَّرُ ٱلْوَاحِدَةُ مِنْهَا بِٱلْوَاحِدَةِ ، إِذْ تَقَعُ فِيْ إِمَامٍ مَثَلَيْهُ السَلْسِلَةُ نَفْسِيَّةٌ مُتَمَيَّرَةٌ فِي ٱلأَرْضِ ، فَتَتَغَيَّرُ ٱلْوَاحِدَةُ مِنْهَا بِٱلْوَاحِدَةِ ، إِذْ تَقَعُ فِيْ جَوِّهَا فَتُورِقُ وَتُثْمِرُ ؛ كَٱلشَّجَرَةِ : جَوِّ يَكْسُوهَا ، وَجَوِّ يُلْبِلُهَا ، وَجَوِّ يَسْلُبُهَا سَلْبًا ؛ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ ٱلنَّفْسُ إِذَا كَانَ لَهَا جَوِّ .

وَخَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ وَأَنَا خَلْفَ ٱلشَّيْخِ كَٱلْمَحْمُوْلِ ، فَرَأَيْتُنَا وَقَدْ أَشْرَفُنَا عَلَىٰ بِنَاءِ عَظِيْمٍ ، وَرَأَيْتُ أَفْوَامًا يَتَلَقَّوْنَ ٱلشَّيْخَ وَيُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِمَقْدَمِهِ ؟ فَأَنْكَرَتْهُمْ نَفْسِيْ وَوَجَدْتُ مِنْهُمْ وَحْشَةً ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ٱلشَّيْخُ وَقَالَ : هَلُؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْجِنِّ ، وَمَا إِلَيْهِمْ قَصَدْنَا ، فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا تَرَىٰ وَٱشْتَغِلْ بِيْ .

ثُمَّ نَنْتَهِيْ إِلَىٰ ٱلْبِنَاءِ ٱلْعَظِيْمِ ، فَتَسْتَقْبِلُنَا طَافِفَةٌ أُخْرَىٰ ، وَيُدْخِلُوْنَ ٱلشَّيْخَ وَأَنَا خَلْفَهُ ، وَيَمُرُّوْنَ بِنَا عَلَىٰ دُنْيَا مَخْبُوْءَةِ تُعْجِزُ ٱلْوَصْفَ ، مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ ؛ فَيَقُولُوْنَ بِالشَّيْخِ يَعْرِضُوْنَهَا عَلَيْهِ كَنْزًا كَنْزًا ؛ فَيَقُولُونَ نِ بِالشَّيْخِ يَعْرِضُوْنَهَا عَلَيْهِ كَنْزًا كَنْزًا ؛ فَيَقُولُونَ بِالشَّيْخِ يَعْرِضُوْنَهَا عَلَيْهِ كَنْزًا كَنْزًا ؟ فَرَا إِلَىٰ مَغَارَةٍ خَسِيْفَةٍ كَأَنَّهَا عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِ جِسْمِ فَرَأَيْنَا ثَمَّ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا ، ثُمَّ ٱلنَّهَيْنَا آخِرًا إِلَىٰ مَغَارَةٍ خَسِيْفَةٍ كَأَنَّهَا عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِ جِسْمِ ٱلنَّدُضِ ، يَتَغَلَّقُ بِهِ غَبْعَنِهُ السَّمْعِ كَخُوادِ ٱلثَّوْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ ثَوْرٌ خُيلٍ إَلَىٰ مَنَارَةً فَيْ ٱلسَّمْعِ كَخُوادِ ٱلثَّوْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ ثَوْرٌ خُيلٍ إِلَىٰ مَعَلَى إِلَىٰ مَعَلَى إِلَى مَعَلَى اللَّهُ فِيْ ٱلسَّمْعِ كَخُوادِ ٱلثَّوْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ ثَوْرٌ خُيلٍ إِلَى مَنَا إِلَى مَعْهِ إِلَى اللَّهُ فِيْ السَّمْعِ كَخُوادِ ٱلثَّوْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ ثُورٌ خُيلٍ إِلَى مَنَاقِ إِلَى مَعْارِقً فَيْ ٱلسَّمْعِ كَخُوادِ ٱلثَّوْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ ثُورٌ خُيلً إِلَى مَعْارَةٍ خَيلُ إِلَى مَنْ مَا مُولِ عَلَى مَنَامِ مَعْ عَنْ وَلَوْلُونَ اللَّهُ فِي السَّمْعِ كَخُوادٍ ٱلشَّوْدِ ، إِلَّا أَنَّهُ فِي السَّمْعِ كَخُوادٍ ٱلثَوْرِ ، عَلَىٰ جِسْمِ خُيلً إِلَى اللَّهُ فَيْ قَدْرِ جَبَلِ عَظِيمٍ ، يَتَعَلَّقُ بِهِ غَبْغَبُ (الْ فِي قَدْرِ جَبَلِ آخَوْدُ مَا عَلَىٰ جِسْمِ

<sup>(</sup>١) خَبْغَبُ ٱلثَّوْرِ وَخَبَبُهُ : مَا تَثَنَّىٰ مِنْ لَحْمٍ ذَفْنِهِ مِنْ أَسْفَلَ .

يَسُدُّ ٱلْخَافِقَيْنَ ، فَخُوَارُهُ كَأَنَّهُ صُرَاخُ ٱلأَرْضِ ، وَإِذَا أَنَا بِٱقْبَحِ مَكَانِ مَنْظَرًا ، وَأَنْتَنِهِ رِيْحًا ، كَأَنَّهُ سِجْنٌ بِنَاوُهُ مِنَ ٱلْجِيَفِ .

فَقُلْتُ : مَا هَاذَا ؟

قَالُوْا : هَـٰذَا سِجْنُ إِبْلِيْسَ ، وَهُوَ هُنَا فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَغَارَةِ مُنْذُ زَمَنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ .

قُلْتُ : أَفَمَسْجُونٌ هُوَ ؟

قَالُوْا : وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُوْقَرٌ بِأَمْنَالِ ٱلْجِبَالِ حَدِيْدًا يَرْبُضُ بِهِ فِيْ مَحْبَسِهِ ، فَلَا يَتَزَحْزَحُ وَلَا يَتَحَلْحَلُ .

قُلْتُ : وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ قَدْ مَلاَ ٱلدُّنْيَا فَسَادًا ، فَكَيْفَ بِهِ لَوْ كَانَ طَلِيْقًا ؟

قَالُوْا : فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ طَلِيْقًا لَاسْتَحْوَذَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ كَافَّةً ؛ فَبَجْتَمِعُ أَهْلُ ٱلأَرْضِ عَلَىٰ شَهْوَةٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ تَدْبِيْرٍ بَيْنَهُمْ ، فَلَا تَقُوْمُ لَهُمْ وَاحِدَةٍ لَا شَيْءَ غَيْرُهَا ، فَيَبْطُلُ مَعَ هَاذِهِ ٱلشَّهْوَةِ ٱلْوَاحِدَةِ كُلُّ تَدْبِيْرٍ بَيْنَهُمْ ، فَلَا تَقُوْمُ لَهُمْ سِيَاسَةٌ ، وَلَا يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ وَازِعٌ ؛ فَيَرْجِعُونَ كَٱلْكِلَابِ أَصَابَهَا ٱلْكَلَبُ وَهَاجَ بِهَا ، فَأَنْيَابُهَا فِيْ سِيَاسَةٌ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَازِعٌ ؛ فَيَرْجِعُونَ كَٱلْكِلَابِ أَصَابَهَا ٱلْكَلَبُ وَهَاجَ بِهَا ، فَأَنْيَابُهَا فِيْ لَحْمِهَا ، لَا يَزَالُ يَعَضُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَلَيْسَ لِجَمِيْعِهَا إِلَّا عَمَلٌ وَاحِدٌ بُسْلِمُهَا إِلَىٰ ٱلْهَلَاكِ ، وَيُصْبِحُ ظَهْرُ ٱلأَرْضِ أَعْرَىٰ مِنْ سَرَاةِ أَدِيْمٍ .

وَإِنَّمَا يَصْلُحُ ٱلنَّاسُ بِالْحْتِلَافِ شَهَوَاتِهِمْ وَتَنَافُوِهَا وَتَنَازُعِهَا ؛ فَبَعْضُهَا يَحْكُمُ بَعْضًا ، وَمَنْ تَخَلَّصَ مِنْ نَزْوَةٍ قَمَعَ بِهَا نَزْوَةً أُخْرَىٰ ؛ كَٱلْمُتَرَوِّجِ ٱلْمُخْصَنِ : يَخْكُمُ مَلَىٰ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ آمْرَأَةٌ فَزَنَىٰ ؛ وَكَٱلْغَنِيِّ ٱلْوَاجِدِ : يَحْكُمُ عَلَىٰ ٱللَّصِّ لَهُ آمْرَأَةٌ فَزَنَىٰ ؛ وَكَٱلْغَنِيِّ ٱلْوَاجِدِ : يَحْكُمُ عَلَىٰ ٱللَّصِّ لَلَّهُ اللَّمِّ اللَّمِ

وَمَا يَنْشَأُ ٱلنَّاسُ فِيْ ثَلَاثَةِ أَعْمَارٍ ، فَيَشِبُّوْنَ وَيَكْتَهِلُوْنَ وَيَهْرَمُوْنَ ، إِلَّا لِتَخْتَلِفَ شَهَوَاتُهُمْ وَتَخْتَلِفَ مَقَادِيْرُ ٱلرَّغْبَةِ فِيْهَا ، فَتَتَحَقَّنُ مِنْ ثَمَّ تِلْكَ ٱلْحِكْمَةُ ٱلْإِلَىٰهِيَّةً فِيْ ٱلتَّدْبِيْرِ ، وَيَجِدُ ٱلشَّرْعُ مَحَلَّهُ بَيْنَهُمْ ، كَمَا يَجِدُ ٱلْعِصْيَانُ بَيْنَهُمْ مَحَلَّهُ .

وَلَوْ أَنَّ أُمَّةً كُلُّهَا أَطْفَالٌ أَوْ كُهُوْلٌ أَوْ شُيُوْخٌ ، لَبَادَتْ فِيْ جِيْلِ وَاحِدٍ ؛ وَإِنَّهُ لَيْسَ أَسْمَجَ مِنَ ٱلرَّذِيْلَةِ تَكُوْنُ وَحْدَهَا فِيْ ٱلأَرْضِ إِلَّا ٱلْفَضِيْلَةُ تَكُوْنُ وَحْدَهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ يَظْهَرُ بِهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ ، كَٱلضَّدِّ وَٱلضَّدِّ ؛ وَٱلْمَعْرَكَةُ إِذَا ٱنْتَصَرَ كُلُّ مَنْ فِيْهَا كَانَتْ هَزْلًا وَكَانَتْ شَيْئًا غَيْرَ ٱلْمَعْرَكَةِ . قَالَ أَبُوْ ٱلْحَسَنِ : وَقُلْتُ لَهُمْ : فَإِذَا كَانَ ٱلشَّيْطَانُ سَجِيْنَا فَدْ رَبَضَتْ بِهِ أَثْقَالُهُ ، حَتَّىٰ لَهُوَ فِيْ سَجْنِ مِنْ سِجْنِ مُبَالَغَةً فِيْ كَفِّهِ وَٱلتَّضْيِيْقِ عَلَيْهِ ـ فَكَيْفَ يَفْتِنُ ٱلنَّالِسَ فِيْ أَرْجَاءِ ٱلأَرْضِ وَيُوسَوِسُ فِيْ قُلُوبِهِمْ ، حَتَّىٰ لَهُو يَدٌ بَيْنَ كُلُّ يَدَيْنِ ، وَحَتَّىٰ لَهُو ٱلْعَيْنُ ٱلثَّالِئَةُ لِعَيْنَيْ كُلُّ يَدَيْنِ ، وَحَتَّىٰ لَهُو ٱلْعَيْنُ ٱلثَّالِئَةُ لِعَيْنَيْ كُلُّ يَدَيْنِ ، وَحَتَّىٰ لَهُو ٱلْعَيْنُ ٱلثَّالِئَةُ لِعَيْنَى كُلُّ إِنْسَانِ ؟

قَالُوْا : إِنَّ فِيْ رُوْحِهِ ٱلنَّارِيَّةِ قُوَّةً تَفْصِلُ مِنْهَا وَتَنْتَشِرُ فِيْ ٱلأَرْضِ ، كَشُعَاعِ ٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلشَّمْسِ : هَـٰذِهِ كُرَةٌ نَارِيَّةٌ مَيِّنَةٌ مُعَلَّقَةٌ عَلَىٰ ٱلأَجْسَامِ مُرْصَدَةٌ لَهَا ، وَتِلْكَ كُرَةٌ نَارِيَّةٌ حَيَّةٌ مُعَلَّقَةٌ عَلَىٰ ٱلنُّقُوْسِ مُرْصَدَةٌ لَهَا ، وَبِهَـٰذِهِ وَتِلْكَ عَمَارُ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلِ ٱلدُّنْيَا .

قُلْتُ : لَمَلَّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَقُوْلُوا : خَرَابُ ٱلدُّنْيَا وَأَهْلِ ٱلدُّنْيَا . فَغَلِطْتُمْ ، فَكَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَجِيْءَ بَدَلُ ٱلْغَلَطِ . . .

فَقَالَ أَحَدُهُمْ : يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ ! خَرَقَ ٱلنَّوْبُ ٱلْمِسْمَارَ . جَازَ هُنَا لِأَمْنِ ٱللَّهْسِ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْمَهْعُوْلُ بِهِ ـ وَهُوَ ٱلْمِسْمَارُ ـ مَنْصُوْبًا ، هَلْ جِئْتَ ـ وَيْحَكَ ـ ٱلْمَهْعُوْلُ بِهِ ـ وَهُوَ ٱلْمِسْمَارُ ـ مَنْصُوْبًا ، هَلْ جِئْتَ ـ وَيْحَكَ ـ تَطْلُبُ ٱلنَّخُوَ أَوْ تَطْلُبُ ٱلشَّيْطَانَ . . . !

华 讲 张

قَالَ أَبُوْ ٱلْحَسَنِ : فَقَطَعَنِي ٱلْجِنِّيُ - وَٱللهِ - وَأَخْجَلَنِيْ ، وَنَظَرْتُ خِلْسَةً إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ أَرَاهُ كَيْفَ يَسْخُرُ مِنِّيْ ، فَإِذَا ٱلشَّيْخُ قَدِ ٱمَّلَسَ فَلَا أَرَاهُ ، وَإِذَا أَنَا وَحْدِيْ بَيْنَ ٱلْجِنِّ وَبِإِزَاءِ هَلْذَا ٱلسَّاخِرِ ٱلَّذِيْ وُضِعَتْ عَيْنُهُ فِيْ جَبْهَتِهِ وَشُقَّ فَمُهُ فِيْ قَفَاهُ . . ! فَسُرِّيَ عَنِّيْ وَزَالَ مَا أَجِدُهُ ، السَّاخِرِ ٱلَّذِيْ وُضِعَتْ عَيْنُهُ فِيْ جَبْهَتِهِ وَشُقَّ فَمُهُ فِيْ قَفَاهُ . . ! فَسُرِّيَ عَنِّيْ وَزَالَ مَا أَجِدُهُ ، وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : ٱلآنَ أَبْلُغُ أَرَبِيْ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ وَيَكُونُ ٱلأَمْرُ عَلَىٰ مَا أُرِيْدُ ، فَلَا أَجِدُ مَنْ أَخْتُشِمُ وَلَا تَقْطَعُنِيْ هَيْبَةُ ٱلشَّيْخِ . . . !

وَوَقَعَ هَـٰذَا ٱلْخَاطِرُ فِيْ نَفْسِيْ ، فَٱسْتَعَذْتُ بِٱللهِ وَلَعَنْتُ ٱلشَّيْطَانَ وَقُلْتُ : هَـٰذَا أَوَّلُ عَبَيْهِ بِيْ وَجَعْلُهُ إِيَّايَ مِنْ أَهْلِ ٱلرِّيَاءِ ، كَأَنَّ لِيْ شَأْنًا فِيْ حُضُوْرِ ٱلشَّيْخِ وَشَأْنَا فِيْ غِيَابِهِ ، وَكَأَنَّيْ مُنَافِقٌ أُعْلِنُ غَبْرَ مَا أُسِرُّ ، وَقُلْتُ : إِنَّا للهِ ! كِذْتَ يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ تَتَشَيْطَنُ !

ثُمَّ هَمَمْتُ أَنْ أَنْكِصَ عَلَىٰ عَقِبَيَّ ، فَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّ ٱلشَّيْخَ إِنَّمَا تَخَلَّىٰ عَنِّيْ لِأَكُوْنَ هُنَا بِنَفْسِيْ ، فَيُوشِكُ إِذَا بَقِيْتُ فِيْ مَوْضِعِيْ أَنْ أَهْلِكَ ! بَيْدَ

أَنَّ ٱلْمَغَارَةَ ٱنْكَشَفَتْ لِيْ فَجْأَةً ، فَمَا مَلَكْتُ أَنْ أَنْظُرَ ؛ وَنَظَرْتُ فَمَا مَلَكْتُ أَنْ أَقِفَ ، وَوَقَفْتُ أَنَّ ٱلْمَكَانُ بِهِ ، ثُمَّ رَقَّ وَلَطُفَ . أَرَىٰ ، فَإِذَا دُخَانٌ قَدْ هَاجَ فَأَرْتَفَعَ يَثُوْرُ ثَوَرَانَهُ حَتَّىٰ تَمَلاَ ٱلْمَكَانُ بِهِ ، ثُمَّ رَقَّ وَلَطُفَ .

وَٱسْتَضْرَمَتْ مِنْهُ نَارٌ عَظِيْمَةٌ لَهَا وَهَجَانٌ شَدِيْدٌ يَضْطَرِمُ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضٍ ، وَيُسْمَعُ مِنْ صَوْتِهَا مَعْمَعَةٌ قَوِيَّةٌ ، ثُمَّ خَمَدَتْ .

وَٱنْفَجَرَ فِيْ مَوْضِعِهَا كَٱلسَّدُّ ٱلْمُنْبَئِقِ مِنْ مَاءِ كَثِيْفٍ أَبْيَضَ أَصْفَرَ أَحْمَرَ ، كَأَنَّهُ صَدِيْلٌ يَتَقَيَّحُ فِيْ دَم ، ثُمَّ غَاضَ .

وَتَنَبَّعَتْ فِيْ مَكَانِهِ حَمْأَةٌ مُنْتِنَةٌ جَعَلَتْ تَزْبُوْ وَتَعْظُمُ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ تَبْتَلِعَنِيْ وَأَذْهَبَ فِيْهَا ، فَسَمَّيْتُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فَغَارَتْ فِي ٱلأَرْضِ .

ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ مُحْمَرُ ٱلْحَمَالِيْقِ ، هَاثِلُ ٱلْخِلْقَةِ مُسْتَأْسِلٌ ، قَدْ وَقَفَ عَلَىٰ جِيْفَةٍ قَذِرَةٍ غَابَ فِيْهَا خَطْمُهُ يَعُبُّ مِمَّا تَسِيْلُ بِهِ .

فَقُلْتُ : أَيُهَا ٱلْكُلْبُ ! أَأَنْتَ ٱلشَّيْطَانُ ؟

وَأَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ مَسْخُ شَائِهٌ كَأَنَّهُ إِنْسَانُ فِيْ بَهِيْمَةٍ قَدِ آمْتَزَجَا وَطَغَىٰ مِنْهُمَا شَيْءٌ عَلَىٰ شَيْءٍ ، أَمَّا وَجْهُهُ ، فَأَقْبَحُ شَيْءٍ مَنْظَرًا ، تَحْسَبُهُ قَدْ لَبِسَ صُوْرَةَ أَعْمَالِهِ . .

وَنَطَقَ فَقَالَ : أَنَا ٱلشَّيْطَانُ !

قُلْتُ : فَمَا تِلْكَ ٱلْجِيْفَةُ ؟

قَالَ : تِلْكَ دُنْيَاكُمْ فِيْ شَهَوَاتِهَا ، وَأَنَا أَلْتَقِمُ قَلْبَ ٱلْفَاسِقِ أَوِ ٱلآثِمِ مِنْكُمْ ، كَمَا ٱلْتَقِمُ دُوْدَةً مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْجِيْفَةِ .

قُلْتُ : عَلَيْكَ لَعْنَةُ ٱللهِ وَعَلَىٰ ٱلْفَاسِقِيْنَ وَٱلآثِمِيْنَ ، فَكَيْفَ كُنْتَ دُخَانًا ، ثُمَّ ٱنْقَلَبْتَ نَارًا ، ثُمَّ رَجَعْتَ قَيْحًا ، ثُمَّ صِرْتَ حَمْأَةً ، ثُمَّ كُنْتَ كَلْبًا عَلَىٰ جِيْفَةٍ ؟

قَالَ : لَا تَلْعَنِ ٱلْفَاسِقِيْنَ وَٱلآثِمِيْنَ ؛ فَإِنَّهُمُ ٱلْعُبَّادُ ٱلصَّالِحُوْنَ بِأَحَدِ ٱلْمَعْنَيَيْنِ ، وَأَنْتَ وَأَمْثَالُكَ عُبَّادٌ صَالِحُوْنَ بِٱلْمَعْنَىٰ ٱلآخِرِ ، أَلَيْسَ فِيْ ٱلدُّنْيَا حَيَاءٌ وَوَقَاحَةٌ ؟ فَأُولَائِكَ يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ هُمْ وَقَاحَتِيْ أَنَا عَلَىٰ ٱللهِ ! أَنَا مَعَكُمْ فِيْ زُهْدِكُمْ حِرْمَانُ ٱلْحِرْمَانِ ، وَفَقْرُ ٱلْفَقْرِ ، وَلَقَدْ أَهْلَكُمْ فِيْ زُهْدِكُمْ وَرُمَانُ ٱلْحِرْمَانِ ، وَفَقْرُ ٱلْفَقْرِ ، وَلَقَدْ أَهْلَكُمْ فَيْ أَهْلَكُمْ فَيْ أَلْلَاقًةٍ ، وَشَهْوَةُ ٱلشَّهْوَةِ ، وَغِنَىٰ ٱلْغِنَىٰ ، لَا تَتِمُ

لَذَّةٌ فِيْ ٱلأَرْضِ ، وَلَا تَحْلُوْ لِذَائِقِهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا ، إِلَّا إِذَا وَضَعْتُ أَنَا فِيْهَا مَعْنَى مِنْ مَعَانِيَّ أَوْ وَقَاحَةً مِنْ وَقَاحَتِيْ ! حَتَّىٰ لأَجْعَلُ ٱلزَّوْجَةَ لِزَوْجِهَا مِثْلَ ٱلشَّعْرِ ٱلْبَلِيْغِ إِذَا ٱسْتَعَارَ لَهَا مَعْنَى مِئِّيْ ، وَكُلُّ مَا فَسَدَتْ بِهِ ٱلْمَرْأَةُ فَهُوَ مَجَازِيٌّ وَٱسْتِعَارَتِيْ لَهَا أَجْعَلُهَا بِهِ بَلِيْغَةً . . .

وَأَنْتُمْ يَا أَبَا الْحَسَنِ تَقْطَعُوْنَ حَيَاتَكُمْ كُلَّهَا تُجَاهِدُوْنَ إِثْمَ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيَاةٍ عُبَّادِيْ ، فَأَنْتُمْ ، فَكَيْفَ تَكُوْنُ جَهَنَّمُ فَأَنْتُمْ ، فَكَيْفَ تَكُوْنُ جَهَنَّمُ فَأَنْتُمْ ، فَكَيْفَ تَكُوْنُ جَهَنَّمُ هَيَ جَهَنَّمُكُمْ أَنْتُمْ ، فَكَيْفَ تَكُوْنُ جَهَنَّمُ هَوْ لَاءِ ٱلْمَسَاكِيْنِ ؟
هَـٰوُلَاءِ ٱلْمَسَاكِيْنِ ؟

إِنَّكَ رَأَيْتَنِيْ دُخَانًا لِأَنَّيْ كَذَلِكَ أَنْبَعِثُ فِيْ ٱلْقَلْبِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، فَمَتَىٰ تَحَرَّكْتُ فِيهِ حَرَكَةَ ٱلشَّرِّ كُنْتُ كَٱلاَخْتِبَالِ لإِضْرَامِ ٱلنَّارِ بِٱلتَّفْخِ عَلَيْهَا ؛ فَمِنْ ثَمَّ أَكُوْنُ دُخَانًا ، فَإِذَا غَفَلَ عَنَيْ صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ تَضَرَّمْتُ فِيْ قَلْبِهِ نَارًا تَطْلُبُ مَا يُطْفِئُهَا ؛ ثُمَّ يُواقِعُ ٱلإِثْمَ وَٱلْمَعْصِيةَ (وَيَقْضِيْ ) نَهْمَتَهُ فَٱبْرَدُ عَنْ قَلْبِهِ ، فَيَكُوْنُ فِيْ قَلْبِهِ مِثْلُ ٱلْحَرْقِ ٱلَّذِيْ بَرَدَ فَتَأَكَّلَ مَوْضِعُهُ (وَيَقْضِيْ ) نَهْمَتَهُ فَٱبْرَدُ عَنْ قَلْبِهِ ، فَيَكُوْنُ فِيْ قَلْبِهِ مِثْلُ ٱلْحَرْقِ ٱلَّذِيْ بَرَدَ فَتَأَكَّلَ مَوْضِعُهُ فَتَهُ مَا لِهِ بِمَادَّتِهِ ٱلتُرَابِيَّةِ ٱلأَرْضِيَّةِ ، فَيَنْقَلِبُ هَلْذَا ٱلْمِسْكِيْنُ حَمَّاةً إِنْسَانِيَّةً لَا تَزَالُ تَرْبُو وَتَنْتَفِحُ كَمَا رَأَيْتَ .

قُلْتُ : أَعُوْذُ بِٱللهِ مِنْكَ ! أَفَلَا تَعْرِفُ شَيْئًا يَرُدُّكَ عَنِ ٱلْقَلْبِ وَأَنْتَ دُخَانٌ بَعْدُ ؟

قُلْتُ : عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَيُّهَا ٱللَّعِيْنُ ؛ وَلَـٰكِنْ أَلَا يَتَبَدَّدُ هَـٰلَـٰا ٱلدُّخَانُ إِذَا ضَرَبَتْهُ ٱلرِّيْحُ أَوِ ٱنْظَفَأَ مَا تَحْتَهُ !

قَالَ : أَوُّهُ ! لَقَدْ أَوْجَعْتَنِيْ كَأَنَّمَا ضَرَبْتَنِيْ بِجَبَلٍ<sup>(١)</sup> مِنْ نَارٍ ، إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَرَفَهَا وَلَلِكِنَّكُمْ أَغْبِيَاءُ ؛ تَأْخُذُوْنَ كَلَامَ نَبِيِّكُمْ كَأَنَّمَا هُوَ كَلَامٌ لَا عَمَلٌ ، وَكَأَنَّهُ كَلَامُ إِنْسَانِ فِيْ وَقْتِهِ لَا كَلَامُ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « بِحَبَلِ » بَدَلًا مِنْ : « بِجَبَلِ » .

ٱلنُّبُوَّةِ لِلدَّهْرِ كُلِّهِ وَلِلْحَيَاةِ كُلِّهَا ؛ وَلِهَلْذَا غَلَبْتُ أَنَا ٱلأَنْبِيَاءَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، فَإِنِّيْ أَضَعُ ٱلْمَعَانِيَ ٱلنَّبُوةِ لِلدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَهُ لِمَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَمَنْ لَا يَعْمَلُ .

أَتَدْرِيْ يَا أَبَا ٱلْحَسَنِ ، لِمَاذَا أَعْجَزَنِيْ أَسْلَافُكُمُ ٱلأَوَّلُوْنَ مِثْلَ : عُمَرَ وَأَبِيْ بَكْرٍ ؟ حَتَّىٰ كَانَ إِسْلَامُهُمْ مِنْ أَكْبَرِ مَصَائِبِيْ ، فَتَرَكُونِيْ زَمَنًا \_ وَأَنَا ٱلشَّيْطَانُ \_ أَرْتَابُ فِيْ أَنِّي أَنَا ٱلشَّيْطَانُ . . . ؟

قُلْتُ : لِمَاذَا ؟

قَالَ : أَرَاكَ ٱلآنَ لَمْ تُلْعَنْ ، فَلَسْتُ قَائِلَهَا إِلَّا إِذَا تَرَحَّمْتَ عَلَيَّ .

قُلْتُ : عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ مِنْ لَعَنَاتِ ٱللهِ ! قُلْ لِمَاذَا ؟

قَالَ : أَسَائِلٌ وَيَأْمُو ؟ وَطُفَيْلِيٌّ وَيَقْتَرِحُ ؟ لَا بُدَّ أَنْ تَتَرَحَّمَ !

قُلْتُ : يَرْحَمُنَا ٱللهُ مِنْكَ ! قُلْ لِمَاذَا ؟

قَالَ : وَهَالِذِهِ لَعْنَةٌ فِيْ لَفْظَةِ رَحْمَةٍ ؛ لَا ، إِلَّا أَنْ تَتَرَحَّمَ عَلَيَّ ، أَنَا إِبْلِيْسُ ٱلرَّجِيْمُ !

قُلْتُ : فَيُعْنِيْ اللهُ عَنْ عِلْمِكَ ؛ لَقَدْ أَلْهَمَتْنِهَا رُوْحُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ ٱلنَّبُوةَ كَانَتْ هِيَ بِأَعْمَالِهَا وَصِفَاتِهَا تَفْسِيْرًا لِلأَلْفَاظِ عَلَىٰ أَسْمَىٰ ٱلْوُجُوْهِ وَأَكْمَلِهَا ، فَكَانَ رُوْحُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ لِتِلْكَ ٱلأَرْوَاحِ كَٱلأُمِّ لِأَبْنَائِهَا ؛ وَقَدْ رَأَوْهُ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِحَظِّ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَسْتَقِيْمُ إِلَّا بِالْفَصْدِ فِيْ أَمْرِ ٱلنَّفْسِ ، وَجَعْلِ نَاحِيَةِ ٱلإسْرَافِ فِيْهَا إِسْرَافًا فِيْ ٱلْعَمَلِ لِسَعَادَةِ ٱلنَّاسِ . وَكُلَّمَا ٱرْتَدَّ ٱلإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ وَحُظُوظِهَا ٱرْتَدَّ إِلَيْكَ مِ أَيُهَا ٱللَّعِيْنُ مِ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ شَعَادَةِ نَفْسِهِ ، وَتَرْكُ وَكُلَّمَا ارْتَدَّ ٱلإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ وَحُظُوظِهَا ٱرْتَدَّ إِلَيْكَ مِ أَيُهَا ٱللَّعِيْنُ مِ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ شَعَادَةِ نَفْسِهِ ، وَتَرْكُ وَكُلَّمَا عَمِلَ لِسَعَادَةِ غَيْرِهِ ٱبْتَعَدَ عَنْكَ مَ أَيُّهَا ٱلرَّجِيْمُ مِ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ سَعَادَةِ نَفْسِهِ ، وَتَرْكُ وَكُلَّمَا عَمِلَ لِسَعَادَةِ غَيْرِهِ ٱبْتَعَدَ عَنْكَ مَ أَيُّهَا ٱلرَّجِيْمُ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ سَعَادَةِ نَفْسِهِ ، وَتَرْكُ أَنْ النَّهُ وَالصَّدِيْقِيْنَ لَيْسَ صَبْرًا عَلَىٰ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَلَقَعْ بِهِ ٱلْخَيْرَةِ وَوَقَعَ بِهِ ٱلْخِذْلَانُ .

فَهَاذَا الصَّبْرُ الْمُعْتَزِمُ الْمُصَمِّمُ ، الَّذِيْ يُوَطَّنُ بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلًا إِلَىٰ الآخَرِ - هُوَ تَعَبُ الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّهُ هُوَ رَوْحُ الْجَنَّةِ مَعَ الإِنْسَانِ فِيْ الدُّنْيَا . وَالْمُؤْمِنُ الصَّابِرُ رَجُلٌ مُقْفَلٌ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ الْمَلَاثِكَةِ الَّتِيْ لَا يَفْتَحِمُهَا الشَّيْطَانُ وَلَا تَفْتَحُهَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يُنْضِيْ شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِيْ أَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِيْ سَفَرِهِ ﴾ [﴿ مسند الإمام أحمد ﴾ ، رقم : ١٨٧١٧ . كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَوْ لَمْ يَصْبِرِ ٱلْمُسَافِرُ دَائِبًا مُعْتَزِمًا مُدَّةَ سَفَرِهِ كُلَّهَا لَمَا أَنْضَىٰ شَيْطَانَهُ . لَمَا أَنْضَىٰ بَعِيْرَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَصْبِرِ ٱلْمُؤْمِنُ دَائِبًا مُعْتَزِمًا مُدَّةَ حَيَاتِهِ كُلَّهَا لَمَا أَنْضَىٰ شَيْطَانَهُ .

فَصَاحَ الشَّيْطَانُ : أَوِّهُ ، أَوِّهُ ! وَلَلْكِنْ قُلْ لِيْ يَا أَبَّا الْحَسَنِ : مَا صَبْرُ رَجُلٍ مُؤْمِنِ فَوِيُ الْإِيْمَانِ ، قَدِ السَّعَطَاعَ بِقُوَّة إِيْمَانِهِ أَنْ يُغِيْنَ مِنْ سُكْرِ الْفِنْىٰ ، فَتَخَلَّصَ مِنْ نَزَوَاتِ الشَّيَاطِيْنِ اللَّهْ عِيْرَة الَّذِيْ تُسَمَّوْنَهَا الدَّنَانِيرُ ؛ وَقَدْ أَرَدْتُهُ عَلَىٰ أَنْ يَكْذِبَ ، فَرَأَىٰ الإِيْمَانَ أَنْ يَصْدُقَ ؛ وَجَهَدْتُ بِهِ أَنْ يَغْضَبَ ، فَرَأَىٰ الْحِكْمَةَ أَنْ يَهْدَأ ؛ وَحَاوَلْتُ مِنهُ أَنْ يَطْمَعَ ، فَرَأَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَعْشَبُ مِنْ كُلِّ اللَّهُ الإِيْمَانُ وَالطَّبُرُ وَالْهُدُوءُ وَالرَّضَا وَالْقَنَاعَةُ ؛ وَأَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْحَيْاةِ بِمَا يَئِقُ أَنْهُ الإِيْمَانُ وَالطَّبُرُ وَالْهُدُوءُ وَالرَّضَا وَالْقَنَاعَةُ ؛ وَأَحَاطَ نَفْسَهُ مِنْ مَلْ فَيْهِ إِلَى الْعَمْرِ كُلِّ مَلَى الْعَمْرِ كُلِّ وَالْهُدُوءُ وَالرَّضَا وَالْقَنَاعَةُ ؛ وَأَحَاطَ نَفْسَهُ مِنْ مَلْ فَلِيهُ وَالْحَبْوَةُ وَالرَّضَا وَالْقَنَاعَةُ ؛ وَأَجَوَىٰ الْعَمْرِ كُلِّ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْهُ فَيْ وَالْحَبْوَةُ وَالرَّضَا وَالْقَنَاعَةُ ؛ وَوَجَدَ الْجَمَالَ فِيْ فَسْهِ إِلَا عَلَيْهُ وَاجُورًى مَا يُؤلِمُهُ وَمَا يَسُرُّهُ مَجْرَى وَاحِدًا ؛ وَنَظَرَ إِلَى الْعُمْرِ كُلّهِ كَأَنَّهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ اللَّذُنْيَا ، فَلَمْ يَخْفِلْ بِمَا أَعْطَتِ اللَّذُيْنَا وَمَا مَنَعَتْ ؛ وَعَاشَ عَلَىٰ فَقْرِهِ بِكُلِّ ذَلِكَ كَمَا يَعِيْثُ الْمُؤْمِنُ فِيْ الْمُعَلِّ فِي قَصْرِ مِنْ الْوَلُونَةِ أَوْ رَازُجَدَةٍ ، وَذَاكَ فِيْ قَصْرِ مِنَ الْمِحْمَةِ أَوْ مِنَ الْإِيْمَانِ أَوْ

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : فَلَمَّا أَعْجَزَنِيْ صَلَاحًا وَرِضَى وَصَبْرًا وَقَنَاعَةً وَإِيْمَانًا وَٱحْتِسَابًا ، وَكَانَ رَجُلًا عَالِمًا فَقِيْهًا ـ سَوَّلْتُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ لِيَعِظَ ٱلنَّاسَ فَيَنْتَفِعُوْا بِهِ ، وَيُبَصِّرَهُمْ بِدِيْنِهِمْ ، وَيَتَكَلَّمَ فِيْ نَصِّ كَلَامِ ٱللهِ ؛ فَعَقَدَ ٱلْمَجْلِسَ وَوَعَظَ ، وَٱنْصَرَفُوْا وَبَقِيَ وَحْدَهُ .

فَجَاءَتِ آمْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ٱلنِّسَاءُ فِيْ ٱلدِّيْنِ مِنْ أَمْرِ طَبِيْعَتِهِنَّ ؟ وَكَانَتِ آمْرَأَةً جَزْلَةً غَضَّةً ﴿ رَابِيَةً ﴾ ، يَهْتَزُ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلُهَا ، وَتَمْشِيْ قَصِيْرَةَ ٱلْخَطْوِ مُثَّاقِلَةً كَالْمُتَضَايِقَةِ مِنْ حَمْلِ أَسْرَارِ جِمَالِهَا وَأَسْرَارِ بَدَنِهَا ٱلْجَمِيْلِ ؟ فَبَعْضُ مِشْيَتِهَا بَقَظَةٌ وَبَعْضُهَا نَوْمٌ فَاتِرٌ تُخَالِطُهُ ٱلْيُقَظَةُ ؟ وَلَا يَرَاهَا ٱلرَّجُلُ ٱلْفَحْلُ ٱلتَّامُ ٱلْفُحُولَةِ إِلَّا رَأَىٰ ٱلْهَوَاءَ نَفْسَهُ قَدْ أَصْبَحَ مِنْ حَوْلِهَا أُنْثَىٰ ، مِمَّا تَعْصِفُ بِهِ رِيْحُهَا ٱلْعَطِرَةُ عِطْرَ زِيْنَتِهَا وَجِسْمِهَا .

وَكَانَ ٱلْوَاعِظُ قَدْ تَرَمَّلَ مِنْ أَشْهُرٍ ، وَكَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ قَدْ تَأَيَّمَتْ مِنْ سَنَوَاتٍ ؛ فَلَمَّا رَآهَا

غَضَّ طَرْفَهُ عَنْهَا ؛ وَلَـٰكِئَهَا سَأَلَتْهُ بِأَلْفَاظِهَا ٱلْعَذْبَةِ عَنْ أَمُوْرٍ هِيَ مِنْ أَسْرَارِ طَبِيْعَتِهَا ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ طَبِيْعَتِهَا بِأَلْفَاظِهَا ؛ فَسَمِعَ مِنْهَا مِثْلَ صَوْتِ ٱلْبِلَّوْرِ ، يَتَكَسَّرُ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِ

وَتَحَدَّثَتْ لَهُ وَكَأَنَّهَا تَتَحَدَّثُ فِيْهِ ، فَسَمِعَ بِأُذُنِهِ وَدَمِهِ ، ثُمَّ كَانَ غَضُّ عَيْنِهِ أَقْوَىٰ لِرُوْيَةِ قَلْبِهِ وَجَمْعِ خَوَاطِرِهِ .

وَرَأَىٰ صَوْتَهَا يَشْتَهِيْ ؛ وَعَانَقَتْهُ رَائِحَتُهَا ٱلْعِطْرِيَّةُ ٱلنَّفَّاذَةُ ؛ وَأَحَاطَتْهُ بِجَوِّ كَجَوِّ الْفِرَاشِ ؛ وَعَادَتْ أَنْفَاسُهَا كَأَنَّهَا وَسُوَسَةُ قُبَلٍ ؛ وَصَارَتْ زَفَرَاتُهَا كَٱلْقِدْرِ إِذَا ٱسْتَجْمَعَتْ غَلَيَانًا ؛ وَطَلَعَتْ فِيْ خَيَالِهِ عُرْيَانَةً كَمَا تَطْلُعُ لِلسَّكْرَانِ مِنْ كَأْسِ ٱلْخَمْرِ حُوْرِيَّةٌ عُرْيَانَةٌ ، لَهَا جِسْمٌ يَبْدُوْ مِنَ ٱللَّيْنِ وَٱلْبَضَاضَةِ وَٱلنَّعْمَةِ كَأَنَّهُ مِنْ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ ؟

قَالَ أَبُوْ ٱلْحَسَنِ : وَكُنْتُ كَالنَّاثِمِ ، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِصَوْتِ كَصَكِّ ٱلْحَجَرِ بِٱلْحَجَرِ ، لَا كَتَكَشُّرِ ٱلْبِلَّوْرِ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِ ، وَسَمِعْتُ شَيْخِيْ يَقُوْلُ :

أَفَسَقْتَ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

## المنطقة المنط

أَيَعْرِفُ الْقُرَّاءُ أَنَّ فِيْ الْأَخْلَامِ أَخْلَامًا هِيَ قِصَصٌ عَقْلِيَّةٌ كَامِلَةُ الْأَجْزَاءِ مُحْكَمَةُ الْوَضْعِ مُتَّسِقَةُ التَّرْكِيْبِ بَدِيْعَةُ التَّالِيْفِ ، تَجْعَلُ الْمَرْءَ حِيْنَ يَنَامُ كَأَنَّهُ أَسْلَمَ نَفْسَهُ إِلَىٰ (شَرِكَةٍ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ) ، تَسِيْحُ بِهِ فِيْ عَالَمٍ عَجِيْبٍ كَأَنَّمَا سُحِرَ فَتَحَوَّلَ إِلَىٰ قِصَّةٍ ؟

إِنْ يَكُنْ فِيْ ٱلْقُرَّاءِ مَنْ لَا يَعْلَمُ هَالَهَا فَلْيَعْلَمْهُ مِنِّيْ ؛ فَإِنِّيْ كَثِيْرًا مَا أَكْتُبُ وَأَقْرَأُ فِيْ ٱلنَّوْمِ ، وَكَثِيْرًا مَا أَرَىٰ مَا لَوْ دَوَّنْتُهُ لَعُدَّ مِنَ ٱلْخَوَارِقِ وَٱلْمُعْجِزَاتِ .

وَهَاذِهِ ٱلْقِصَّةُ ٱلَّتِيْ أَرْوِيْهَا ٱلْيَوْمَ ، كَانَتِ ٱلْمُعْجِزَةُ فِيْهَا أَنِّيْ مَشَيْتُ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ كَمَا أَمْشِيْ فِيْ طَرِيْقِ مُمْتَدَّةٍ ؛ فَتَقَدَّمْتُ إِلَىٰ أَهْلِ سَنَةِ ٣٩٥ لِلْهِجْرَةِ وَمَا يَلِيْهَا ، فَعِشْتُ مَعَهُمْ وَتَخَبَّرْتُ مِنْ أَخْبَارِهِمْ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ زَمَنِيْ لِأَقُصَّ مَا رَأَيْتُهُ عَلَىٰ أَهْلِ سَنَةِ ١٣٥٣ . . .

أَمْسَيْتُ ٱلْبَارِحَةَ كَالْمَغْمُومِ فِيْ أَحْوَالِ ثَقِيْلَةٍ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ مَا تَنْطَلِنُ ٱلنَّفْسُ لَهَا ، أَوَلُهَا سُوْءُ ٱلْهَضْمِ ؛ وَمَتَىٰ كَانَ ٱلْبَدُءُ مِنْ هُنَا لَمْ تَكُنِ ٱلْحَرَكَةُ فِيْ ٱلنَّفْسِ إِلَّا دَاثِرَةً : تَذْهَبُ مَا تَذْهَبُ ثُمَّ لَا تَنْتَهِيْ إِلَّا فِيْ سُوْءِ ٱلْهَضْمِ عَيْنِهِ . فَجَلَسْتُ فِيْ ٱلنَّدِيُ ٱلَّذِيْ أَسْمُرُ فِيْهِ مَا تَذْهَبُ ثُمَّ لَا تَنْتَهِيْ إِلَّا فِيْ سُوْءِ ٱلْهَضْمِ عَيْنِهِ . فَجَلَسْتُ فِيْ ٱلنَّذِي ٱلنَّذِي ٱلنَّذِي أَسْمُرُ فِيْهِ أَحْيَانًا ، فَكَانَ لِجَوِّهِ وَزْنٌ أَحْسَسْتُهُ كَمَا يُحِسُّ ٱلْغَافِصُ فِيْ ٱلْمَاءِ ثِقَلَ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ ؛ وَدَخَنْتُ أَحْيَانًا ، فَكَانَ لِجَوِّهِ وَزُنٌ أَحْسَسْتُهُ كَمَا يُحِسُّ ٱلْغَافِصُ فِيْ ٱلْمَاءِ ثِقَلَ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ ؛ وَدَخَنْتُ ٱلْكَرْكَرَةَ لَا الْمَاءِ ثِقَلَ ٱلْمَاءِ عَلَيْهِ ؛ وَدَخَنْتُ ٱلْكَرْكَرَةَ لَا اللَّهَا كَالطَّعَامِ يَدْخُلُ عَلَىٰ ٱلطَّعَامِ ؛ ٱلْكَرْكَرَةَ لَا كَانَتْ مِنْ ثِقْلِهَا كَٱلطَّعَامِ يَدْخُلُ عَلَىٰ ٱلطَّعَامِ ؛ وَنَظَرْتُ نَاجِيَةً فَأَخَذَتْ عَيْنَيَّ رَجُلًا فِيلِيَّ ٱلْجِلْقَةِ ، مُنْطَادَ ٱلْبَطْنِ كَأَنَّمَا نُفْحَ بَطْئَهُ بِاللَّلَاتِ ، فَكُن مِفْدَارَ أَرْبَعَةٍ مِنْ بُطُونِ ٱلْبَدِيْنَاتِ ٱلْحَوَامِلِ ، كُلُّ مِنْهُنَ فِيْ ٱلشَّهْ ِ ٱلتَّاسِعِ مِنْ يَعْمَلُ مِنْهُ مِقْدَارَ أَرْبَعَةٍ مِنْ بُطُونِ ٱلْبَدِيْنَاتِ ٱلْحَوَامِلِ ، كُلُّ مِنْهُنَ فِيْ ٱلشَّهْرِ ٱلتَّاسِعِ مِنْ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٩١ ، ٧٧ ذو الحجة سنة ١٣٥٣ هـ = ١ أبريل/نيسان ١٩٣٥ م ، السنة
 الثالثة ، الصفحات : ٤٨٧ ـ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>١) ٱلْكَرْكَرَةُ : ٱسْمٌ وَضَعْنَاهُ (لِلشَّيْشَةِ) أَوِ ٱلنَّارْجِيْلَةِ ، أَخْذًا مِنْ صَوْتِهَا ، كَمَا صَنَعَ ٱلْعَرَبُ فِيْ تَسْمِيَتِهِمُ (ٱلْقَطَا) أَخْذًا مِنْ صَوْتِ هَـٰذَا ٱلطَّيْرِ ، وَكَمَا هِيَ طَرِيْقَتُهُمْ ؛ وَتُحْمَعُ ٱلْكَرْكَرَةُ : كَرَاكِيْرُ ، بِٱلْيَاءِ لِلْخِفَّةِ .

حَمْلِهَا . . . وَكَانَ مَعِيْ إِلَىٰ كُلِّ هَـٰذَا ٱلْبَلَاءِ خَمْسُ صُحُفٍ يَوْمِيَّةٍ أُرِيْدُ قِرَاءَتَهَا . . . !

ثُمَّ جِنْتُ إِلَىٰ ٱلدَّارِ وَٱلْمَعْرَكَةُ حَامِيَةٌ فِي أَعْصَابِي ؛ وَمَا كَانَ سُوءُ ٱلْهَضْمِ مَنْوَمَةً فَيَدْعُوَ إِلَىٰ ٱلدَّوْمِ ، فَدَخَلْتُ بَيْتَ كُتُبِيْ وَأَرَدْتُ كِتَابًا أَيَّ كِتَابِ تَنَالُهُ يَدِيْ ، فَخَرَجَ لِيْ كِتَابٌ فِيْ خُرَافَاتِ ٱلأَوَّلِيْنَ وَأَسَاطِيْرِهِمْ وَهَذَيَانِهِمْ وَسُوءِ هَضْمِهِمُ ٱلْعَقْلِيِّ . . . كَٱلْكَلَامِ عَنْ أَدُوْنِيْسَ وَأَرْطَامِيْسَ وَدُيُوْنِيْسَ وَسَمِيْرَامِيْسَ وَإِيْسِيْسَ وَأَتُونِيْسَ وَأَتُونِيْسَ وَأَثُونِيْسَ وَأَثُوخَتِيْسَ . . . فَآسَتَعَذْتُ بِاللهِ وَتُكْرِيْنَ وَالْكَمُ بُوهِ هَا لَيْلَةٍ أَعْصَابٌ قَدْ نَالَتْهَا ٱلثَقْلَةُ وَٱلأَلَمُ ؟

وَبَاتَ ٱللَّيْلُ يَقْظَانَ { مَعِيْ } ، وَبَقِيْتُ مُتَمَلْمِلَا أَتَقَلَّبُ حَتَّىٰ أَخَذَ ٱلصَّدَاعُ فِيْ رَأْسِيْ ، فَأَنْقَلَبَ ٱلتَّعَبُ نَوْمًا ، وَجَاءَ مِنَ ٱلنَّوْمِ تَعَبُّ آخَرُ ، وَقُذِفْتُ إِلَىٰ عَالَمِ ٱلأَحْلَامِ فِيْ قُنْبُلَةٍ تَسْتَقِرُ بِيْ حَيْثُ تُرِيْدُ لَا حَيْثُ أُرِيْدُ :

\* \* \*

وَرَأَيْتَنِيْ فِيْ قَوْمٍ لَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَدِ أَجْتَمَعُوْا جَمَاهِيْرَ ، وَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْهُمْ يَقُولُ : « أَلسَّاعَةَ يَمُرُ مَوْلَانَا ٱلْعَالِيْ » . فَقُلْتُ لِمَنْ يَلِيْنِيْ : « مَنْ يَكُوْنُ مَوْلَانَا ٱلْعَالِيْ ؟ » يَقُولُ : « أَلَ الْعَالِيْ تَشَوُّفُ ٱلنَّاسِ وَٱنْصِرَافُهُمْ قَالَ : « أَوَ أَنْتَ مِنْهُمْ ؟ » قُلْتُ : « مِمَّنْ ؟ » فَٱلْهَاهُ عَنْ جَوَابِيْ تَشَوُّفُ ٱلنَّاسِ وَٱنْصِرَافُهُمْ إِلَىٰ رَجُلٍ أَقْبَلُ رَاكِبًا حِمَارًا أَشْهَبَ ؟ فَصَاحُوا : « ٱلْقَمَرُ ٱلْقَمَرُ » (١) وَرَفَعَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِيْ يُنَاكِبُنِيْ صَوْتَهُ يَقُولُ : « ٱلْبَرَكَاتُ وَٱلْعَظَمَاتُ لَكَ يَا مَوْلَانَا تَعَالَىٰ » !

قُلْتُ : إِنَّا للهِ ! لَقَدْ وَقَعْتُ فِيْ قَوْمٍ مِنَ ٱلزَّنَادِقَةِ ، يُعَارِضُوْنَ « ٱلتَّحِيَّاتُ وَٱلصَّلَوَاتُ وَٱلطَّيِّبَاتُ للهِ » ؛ ثُمَّ مَرَّ صَاحِبُ ٱلْحِمَارِ بِحِذَائِيْ ، وَغَمَزَهُ ٱلرَّجُلُ عَلَيَّ ، فَقَالَ : مَا بَالُكَ لَا تَقُوْلُ مِثْلَهُ ؟ قُلْتُ : أَعُوْذُ بِآللهِ مِنْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ . فَكَأَنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَلْطِمَنِيْ فَرَفَعَ يَدَهُ ، لَا تَقُوْلُ مِثْلَهُ ؟ قُلْتُ : أَعُوْذُ بِآللهِ مِنْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ . فَكَأَنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَلْطِمَنِيْ فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَصِحْتُ فِيهِ : كَمَا أَنْتَ ـ وَيُلَكَ ـ وَإِلَّا قَبَضْتُ عَلَيْكَ ، وَأَسْلَمْتُكَ لِلْبُولِيْسِ ، وَشَكَوْتُكَ إِلَىٰ قَصِحْتُ فِيهِ : كَمَا أَنْتَ ـ وَيُلَكَ ـ وَإِلَّا قَبَضْتُ عَلَيْكَ ، وَأَسْلَمْتُكَ لِلْبُولِيْسِ ، وَشَكَوْتُكَ إِلَىٰ النِّيَابَةِ ، وَرَفَعْتُكَ إِلَىٰ مَحْكَمَةِ ٱلْجُنَحِ !

قَالَ : مَاذَا أَسْمَعُ ؟ ٱلرَّجُلُ مَجْنُوْنٌ فَخُذُوهُ ! وَأَحَاطَ بِيْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ، وَلَـٰكِنَّهُ تَوَجَّلَ عَنْ حِمَارِهِ وَأَخَذَ بِيَدِيْ وَمَشَيْنَا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ يَا هَـٰلذَا ؟ قَالَ : أَرَاكَ مِنْ غَيْرِ هَـٰلذَا

<sup>(</sup>١) ٱلْقَمَرُ: ٱسْمُ ذَلِكَ ٱلْحِمَارِ، وَسَيَمُرُ ذِكْرُهُ فِي ٱلْفِصَّةِ.

ٱلْبَلَدِ ؛ أَمَا تَعْرِفُ الْحَاكِمَ بِأَمْرِ ٱللهِ ؟ فَأَنَا هُوَ . قُلْتُ : آنْظُرْ ـ وَيْحَكَ ـ مَا تَقُوْلُ ؛ فَمَا أَظُنُكَ إِلَّا مَمْرُوْرًا ؛ لَقَدْ كَتَبْتُ أَمْسِ كِتَابًا إِلَىٰ مَجَلَّةِ (ٱلرِّسَالَةِ) أَرَّخْتُهُ ١٣ مِنْ ذِيْ ٱلْحِجَّةِ سَنَةَ ١٣٥٣ و١٨ مِنْ مَارس/آذار سَنَةَ ١٩٣٥ ، وَأَرْسَلْتُ بِهِ مَقَالَةَ « ٱلْخَرُوْفَيْنِ »(١) . . .

قَالَ : مَاذَا أَسْمَعُ ؟ نَحْنُ ٱلآنَ فِيْ سَنَةِ ٣٩٥ ؛ فَٱلرَّجُلُ مَحْنُوْنٌ ، أَوْ لَا فَأَنْتَ أَيُهَا ٱلرَّجُلُ مِنْ مُعْجِزَاتِيْ . لَقَدْ جِنْتُ بِكَ مِنَ ٱلتَّارِيْخِ ، فَسَتَرَىٰ وَتَكْتُبُ ، ثُمَّ تَعُوْدُ إِلَىٰ ٱلتَّارِيْخِ فَتَكُوْنُ مِنْ مُعْجِزَاتِيْ ، وَتَقُصُّ عَنِّيْ وَتَشْهَدُ لِيْ . . . !

قُلْتُ : فَإِنِّي أَعْرِفُ أَعْمَالَكَ إِلَىٰ أَنْ قُتِلْتَ فِيْ سَنَةِ ٢١١ . . . !

قَالَ : أَوَ إِلَـٰهُ ۚ أَنْتَ فَتَخْلُقَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً بِحَوَادِثِهَا ؟ لَقَدْ كِذْتَ مِنْ أَفَنِكَ وَغَبَاوَتِكَ تُفْسِدُ عَلَيَّ دَعْوَىٰ ٱلْمُعْجِزَةِ !

وَهَاجَ الصَّدَاعُ فِيْ رَأْسِيْ ، وَبَلَغَ سُوءُ الْهَضْمِ حَدَّهُ ، وَاشْتَبَكَتْ سِيْنَاتُ إِيْسِيْسَ وَأَتُوْبِيْسَ . . . إِلَخْ بِسِيْنِ إِبْلِيْسَ ، وَمَرَّتْ بَيْنَ كُلِّ هَلذَا حَوَادِثُ الطَّاغِيَةِ ٱلْمَغْتُوهِ الْمُتَجَبِّرِ ، وَأَتُوبِيْسَ . . . إِلَخْ بِسِيْنِ إِبْلِيْسَ ، وَمَرَّتْ بَيْنَ كُلِّ هَلذَا حَوَادِثُ الطَّاغِيَةِ ٱلْمَغْتُوهِ الْمُتَجَبِّرِ ، فَرَأَيْتُهُ يَبْتَدِعُ فِي كُلِّ وَفْتٍ بِدَعًا ، وَيَخْتَرِعُ أَحْكَامًا يُكْرِهُ النَّاسَ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَىٰ ٱلْخُرُوجِ مِنْهَا ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَنْقُضُ أَمْرَهُ ، وَيُعَاقِبُ عَلَىٰ ٱلأَخْدِ بِهِ ، كَأَنَّ ٱلَّذِيْ وَيُعَاقِبُ عَلَىٰ ٱلأَخْدِ بِهِ ، كَأَنَّ ٱلَّذِيْ وَيُعَاقِبُ عَلَىٰ ٱلأَخْدِ بِهِ ، كَأَنَّ ٱلَّذِيْ وَيُعَاقِبُ عَلَىٰ ٱلْأَخْدِ بِهِ ، كَأَنَّ ٱلَّذِيْ وَيُعَاقِبُ عَلَىٰ ٱلْذِيْ أَبْرَمَ ، وَكَأَنَّهُ حِيْنَ يَتَبَلَّدُ فَيَعْجِزُهُ أَنْ يَخْتَرِعَ جَدِيْدًا لَا يَعْمَلُ ٱلْخَيْرَاعَهُ إِبْطَالَ الْعَلْمَ عَيْرُ اللّذِيْ أَبْرَمَ ، وَكَأَنَّهُ حِيْنَ يَتَبَلَّدُ فَيَعْجِزُهُ أَنْ يَخْتَرِعَ جَدِيْدًا لَهُ يَعْمَلُ ٱلْعَبَرَاعَهُ إِبْطَالَ الْمُسْرَاءِهِ .

وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّمَا يَعْتَدُّ نَفْسَهُ مُخَّ هَـٰذِهِ ٱلأُمَّةِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ عَقْلًا لِعُقُوْلِهَا ، ثُمَّ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَعْلِيَ ٱلنَّاسَ وَيَسْتَبِدَّ بِهِمُ ٱسْتِيْدَادَ ٱلشَّرِيْعَةِ فِيْ أَمْرِهَا وَنَهْبِهَا ، فَكَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيْ جُمْلَتِهَا هِيَ نَقْضَ أَعْمَالِ ٱلشَّرِيْعَةِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُسْتَطِيْعٌ مَحْوَ ذَلِكَ ٱلْعَصْرِ مِنْ أَذْهَانِ ٱلنَّاسِ وَقَتْلَ ٱلتَّارِيْخِ ٱلإِسْلَامِيِّ بِتَارِيْخِ قَاتِلِ سَفَّاكٍ .

وَسَوَّلَ لَهُ جُنُونُهُ أَنَّهُ خُلِقَ تَكْذِيْبًا لِلنُّبُوَّةِ ؛ ثُمَّ أَفْرَطَ عَلَيْهِ ٱلْجُنُونُ فَحَصَّلَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ خُلِقَ تَكْذِيْبًا لِلأَلُوْهِيَّةِ ؛ وَفِيْ تَكْذِيْبِهِ لِلنُّبُوَّةِ وَٱلأَلُوْهِيَّةِ يَحْمِلُ ٱلأُمَّةَ بِٱلْقَهْرِ وَٱلْغَلَبَةِ عَلَىٰ أَلَّا تُصَدِّقَ إِلَّا بِهِ هُوَ ؛ وَفِيْ سَبِيْلِ إِثْبَاتِهِ لِنَفْسِهِ صَنَعَ مَا صَنَعَ ، فَجَاءَ تَارِيْخُهُ لَا يَنْفِيْ أَلُوْهِيَّةً وَلَا

<sup>(</sup>١) مَرَّتْ هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَةُ فِيْ ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ .

نُبُوَّةً ، بَلْ يَنْفِيْ ٱلْعَقْلَ عَنْ صَاحِبِهِ ؛ وَجَاءَ هَـٰـٰذَا ٱلتَّارِيْخُ فِيْ ٱلإِسْلَامِ لِيَتَكَلَّمَ يَوْمًا فِيْ تَارِيْخِ ٱلإِسْلَامِ . . .

رَأَيْتَنِيْ أَصْبَحْتُ كَاتِبًا لِهَاذَا الْحَاكِمِ ، فَجَعَلْتُ أَشْهَدُ أَعْمَالُهُ وَأُدَوَّنُ تَارِيْخَهُ ، وَأَمْبَلْتُ عَلَىٰ مَا أَفْرَدَنِيْ بِهِ ، وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : لَقَدْ وَضَعَتْنِيْ الدُّنْيَا مَوْضِعًا عَزِيْزًا لَمْ يَرْتَفِعْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ كُتَّابِهَا وَأُدَبَائِهَا ، فَسَأَكْتُبُ عَنْ هَاذَا الدَّهْرِ بِعَقْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَاذَا الدَّهْرِ ٩٦٨ سَنَةً صَاعِدَةً فِيْ الْعِلْمِ .

وَدَوَّنْتُ عَشَرَةَ مُجَلَّدَاتٍ ضَخْمَةِ ٱنْتَبَهْتُ وَأَنَا أَخْفَظُهَا كُلَّهَا ، فَإِذَا هِيَ جُمَلٌ صَغِيْرَةٌ ، جَعَلَ ٱلْحُلُمُ كُلَّ نَبْذَةٍ مِنْهَا سِفْرًا ضَخْمًا كَمَا يُخَيَّلُ لِلنَّائِمِ أَنَّهُ عَاشَ عُمْرًا طَوِيْلًا وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا مُمْتَدَّةً ، عَلَىٰ حِيْنِ لَا تَكُوْنُ ٱلرُّؤْيَا إِلَّا لَحْظَةً .

وَهَـٰذِهِ هِيَ ٱلْمُجَلَّدَاتُ ٱلَّتِيْ قُلْتُ : إِنَّ ٱلتَّارِيْخَ يَتَكَلَّمُ بِهَا فِيْ ٱلتَّارِيْخِ . . .

#### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلأَوَّلُ

ٱلْبَتْلِيَ هَلْذَا ٱلطَّاغِيَةُ بِنَقِيْصَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَٱلْأُخْرَىٰ مِنْ غَيْرِهِ ؛ فَأَمَّا ٱلَّتِيْ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنِّيْ أَرَاهُ قَدْ خُلِقَ وَفِيْ مُخِّهِ لُفَافَةٌ عَصَبِيَّةٌ مِنْ يَهُوْدِيَّةِ جَدِّهِ رَأْسِ هَلْدِهِ ٱلدَّعْوَةِ ؛ فَهُو الْحَاكِمُ بْنُ ٱلْعَزِيْزِ بْنِ ٱلْمُعِزِّ بْنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ ٱلْمَهْدِيِّ عُبَيْدِ ٱللهِ ، وَيَقُولُونَ إِنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ هَلْذَا لَلْحَاكِمُ بْنُ ٱلْعَزِيْزِ بْنِ ٱلْمُعِزِّ بْنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ ٱلْمَهْدِيِّ عُبَيْدِ ٱللهِ ، وَيَقُولُونَ إِنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ هَلْذَا كَانَ ٱبْنَ آمْرَأَةٍ يَهُودِيَّ ، فَآتَفَقَ أَنْ جَرَىٰ ذِكْرُ ٱلنِّسَاءِ فِي مَجْلِسِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ كَانَ ٱبْنَ أَمْرَأَةٍ يَهُودِيَّ ، فَآتَفَقَ أَنْ جَرَىٰ ذِكْرُ ٱلنِّسَاءِ فِي مَجْلِسِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمِّدٍ ٱلْقَدَّاحِ ، فَوَصَفُوا لَهُ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْيَهُودِيَّةَ ، وَأَنَهَا آيَةٌ فِيْ ٱلْحُسْنِ ؛ وَكَانَ لَهَا مِنَ مُحَدَّدِ وَلَدٌ ، فَتَرَوَّجَهَا ٱلرَّجُلُ وَأَدَّبَ ٱبْنَهَا وَعَلَّمَهُ ، ثُمَّ عَرَّفَهُ أَسْرَارَ ٱلدَّعْوَةِ ٱلْعَلُويَّةِ وَعَهِدَ إِلَيْدِبِهَا .

وَمِنْ بَعْضِ ٱللَّفَائِفِ ٱلْعَصَبِيَّةِ فِيْ ٱلْمُخِّ مَا يَنْحَدِرُ بِٱلْوِرَاثَةِ مَطْبُوْعًا عَلَىٰ خَيْرِهِ أَوْ شَرِّهِ ، لَا يَدَ لِلْمَرْءِ فِيْهِ وَلَا حِيْلَةَ لَهُ فِيْ دَفْعِهِ أَوِ ٱلانْتِفَاءِ مِنْهُ، فَيَكُوْنُ قَدَرًا يَتَسَلْسَلُ فِيْ ٱلْخَلْقِ لِيُحْدِثَ غَايَاتِهِ ٱلْمَقْدُوْرَةَ، فَمَتَىٰ وَقَعَ فِيْ مُخَّ إِنْسَانٍ فَٱلدُّنْيَا بِهِ كَٱلْحُبْلَىٰ وَلَا بُدَّ أَنْ تَتَمَخَّضَ عَنْهُ. هَـٰذِهِ ٱللَّفَافَةُ ٱلْيَهُوْدِيَّةُ فِي مُخَّ هَـٰذَا ٱلطَّاغِيَةِ سَتُحَقِّقُ بِهِ قَوْلَ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَتَجِـدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَـدَوَةً لِللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَأَمَّا ٱلنَّقِيْصَةُ ٱلنَّانِيَةُ فَقَدِ ٱبْتُلِيَ بِقَوْمٍ فَتَنُوْهُ بِآرَائِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ ، وَهُمْ حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَٱلأَخْرَمُ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ . . . وَقَدْ لَفَقُوا لِللَّانْيَا مَذْهَبًا هُوَ صُوْرَةُ عُقُولِهِمُ ٱلطَّائِشَةِ ، لَا يَجِيْءُ إِلَّا لِللَّانِيَّةِ ٱلسَّمَاءِ لِيَهْدِمَهَا . . . ! وَلَوْ أَنَا لَا يَجِيْءُ إِلَّا لِللَّهُدُمِ ، ثُمَّ لَا يَضَعُ أَوَّلَ مَعَاوِلِهِ إِلَّا فِيْ قُبَّةِ ٱلسَّمَاءِ لِيَهْدِمَهَا . . . ! وَلَوْ أَنَا جَمَعْتُ هَلَااَ الْمَذْهَبَ فِيْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَقُلْتُ : هُوَ حَمَاقَةٌ خَمْقَاءُ تُرِيْدُ إِخْرَاجَ ٱللهِ مِنَ ٱللهُ فِيْ بَعْضِ ٱلطُّغَاةِ !

وَيَتَقَلَّبُوْنَ فِيْ مَذْهَبِهِمْ بِهَاذِهِ ٱلأَلْقَابِ: ٱلْعَقْلُ، ٱلإِرَادَةُ ، ٱلإِمَامُ ، قَائِمُ ٱلزَّمَانِ ، عِلَّةُ ٱلْعِلَلِ . . . ! وَهَاذِهِ هِيَ ٱلشُّيُوعِيَّةُ بِعَيْنِهَا ، تَعْمَلُ عَلَىٰ هَدْمِ فِكْرَةِ ٱلأُلُوهِيَّةِ وَإِلْحَاقِهَا بِالْخُرَافَةِ ؛ كَأَنَّ ٱلْقَائِمَ بِهَاذَا ٱلْمَذْهَبِ هُوَ عَقْلُ ٱلنَّاسِ وَإِرَادَتُهُمْ ، كَرِهُوا أَمْ رَضُوا ، فَلَا إِلْخُرَافَةِ ؛ كَأَنَّ ٱلْقَائِمَ بِهَاذَا ٱلْمَذْهَبِ هُوَ عَقْلُ ٱلنَّاسِ وَإِرَادَتُهُمْ ، كَرِهُوا أَمْ رَضُوا ، فَلَا إِلَادَةَ لَهُمْ مَعَهُ وَلَا عَقْلَ ؛ وَهُو ٱلزَّمَنُ فِيصْبُعُ ٱلزَّمَنَ بِمَا شَاءَ ، وَيَجْعَلُهُ كَيْفَ شَاءَ ، لِأَنَّهُ ٱلْقَائِمُ بِهِ ، وَعِلَّةُ ٱلْعِلَلِ فِيْ سِيَاسَتِهِ وَتَذْبِيْرِهِ .

شُيُوْعِيَّةٌ آثِمَةٌ كَبُرَتْ فِيْ حَمَاقَتِهَا أَنْ تَقُوْمَ بِجُنُوْنِ وَاحِدٍ ، فَلَا تَقُوْمُ إِلَّا بِٱثْنَيْنِ مَعًا : جُنُوْنِ ٱلْعَقْلِ ، وَجُنُوْنِ ٱلسَّيْفِ !

## ٱلْمُجَلَّدُ ٱلثَّانِيْ

أَظْهَرَ ٱلطَّاغِيَةُ أَنَّ ٱللهَ يُؤيِّدُ بِهِ ٱلإِسْلَامَ ، لِيَتَأَلَفَ ٱلْجُنْدَ وَٱلشَّعْبَ وَيَسْتَمِيْلَهُمْ إِلَيْهِ ، وَكَانَ فِيْ ذَلِكَ لَئِيْمَ ٱلْكَيْدِ ، دَنِيْءَ ٱلْحِيْلَةِ ، يَهُوْدِيَّ ٱلْمَكْرِ ؛ فَأَمَرَ بِعِمَارَةِ ٱلْمَدَارِسِ لِلْفِقْهِ وَٱلتَّفْسِيْرِ وَٱلْحَدِيْثِ وَٱلْفُتْيَا ، وَبَذَلَ فِيْهَا ٱلأَمْوَالَ ، وَجَعَلَ فِيْهَا ٱلْفُقَهَاءَ (وَٱلْمَشَايِخَ) ، وَبَالَغَ فِيْ إِكْرَامِهِمْ ، وَٱلتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ ، وَٱلتَّخْضُّعِ لَهُمْ ، وَدَخَلَ فِيْ ظِلَالِ ٱلْعَمَاثِمِ . . . وَأَحْضَرَ لِنَفْسِهِ فَقِيْهَيْنِ مَالِكِيَّيْنِ (ٱثْنَيْنِ لَا وَاحِدَ) يُعَلِّمَانِهِ وَيُفَقِّهَانِهِ ، وَكَانَ أَشْبَهَ بِمُرِيْدِ مَعَ شَيْخِ الطَّرِيْقَةِ يَتَسَعَّدُ بِهِ وَيَتَيَمَّنُ ؛ أَشْرَفُ أَلْقَابِهِ أَنَّهُ خَادِمُ ٱلْعِمَامَةِ ٱلْخَضْرَاءِ ، وَأَشْعَدُ أَوْقَاتِهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْغِمَامَةِ ٱلْخَضْرَاءِ ، وَأَشْعَدُ أَوْقَاتِهِ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِيْ يَقُولُ لَهُ فِيْهِ ٱلشَّيْخُ : رَأَيْتُكَ فِيْ ٱلرُّوْيَا وَرَأَيْتُ لَكَ . . . !

وَكَانَتْ هَانِهِ ٱلْمُعَامَلَةُ ٱلإِسْلَامِيَّةُ ٱلْكَوِيْمَةُ مِنْ هَاذَا ٱلطَّاغِيَةِ ، هِيَ بِعَيْنِهَا رِبَا ٱللَّفَافَةِ ٱلْيَهُوْدِيَّةِ فِيْ مُخِّهِ ؛ تُصْلِحُ بِإِفْرَاضِ مِئَةٍ ، وَفِيْهَا نِيَّةُ ٱلْخَرَابِ بِٱلسَّتَيْنَ فِيْ ٱلْمِئَةِ . . . ! فَإِنَّهُ مَا كَادَ يَتَمَكَّنُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَيَعْرِفُ إِفْبَالَهُمْ عَلَيْهِ وَثِقَتَهُمْ بِهِ ، حَتَّىٰ طَلَبَتِ ٱللَّفَافَةُ ٱلْيَهُوْدِيَّةُ رَأْسَ مَا كَادَ يَتَمَكَّنُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَيَعْرِفُ إِفْبَالَهُمْ عَلَيْهِ وَثِقَتَهُمْ بِهِ ، حَتَّىٰ طَلَبَتِ ٱللَّفَافَةُ ٱلْيَهُوْدِيَّةُ رَأْسَ أَلْمَالِ وَٱلرَّبَا ؛ فَأَمَرَهُمْ بِهِدْمِ بِلْكَ ٱلْمَدَارِسِ وَإِخْرَابِهَا ، وَأَبْطَلَ ٱلْعِيْدَيْنِ وَصَلَاةَ ٱلْجُمُعَةِ ، وَقَتَلَ ٱلْفُقَهَاءَ وَقَتَلَ مَعَهُمْ فَقِيْهِيهُ وَأُسْتَاذَيْهِ ، وَعَادَ كَٱلْمُرِيْدِ ٱلْمُنَافِقِ مَعَ شَيْخِ ٱلطَّرِيْقَةِ ، يَقُولُ فَيْ نَفْسِهِ: إِنَّ هُنَاكَ ثَلَاثَةً تَعْمَلُ عَمَلًا وَاحِدًا فِيْ ٱلصَّيْدِ : ٱلْفَخُ ، وَٱلْعِمَامَةُ ، وَٱللَّحْيَةُ . . .!

إِنَّ هَاذَا ٱلطَّاغِيَةَ مَلِكٌ حَاكِمٌ ، يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَجْعَلَ حَمَافَتَهُ شَيْئًا وَاقِعًا ، فَيَفْتُلَ عُلَمَاءَ ٱلدَّيْنِ بِإِخْرَابِهَا ، وَلَوْ شَاءَ لَاسْتَطَاعَ أَنْ يَشْنُقَ مِنَ ٱلدَّيْنِ بِإِخْرَابِهَا ، وَلَوْ شَاءَ لَاسْتَطَاعَ أَنْ يَشْنُقَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ كُلَّ ذِيْ عِمَامَةٍ (١) فِيْ عِمَامَتِهِ . وَيَبْلُغُ مِنْ كُفْرِهِ أَنْ يَتَبَجَّحَ وَيَرَىٰ هَاذَا قُوَّةً ، وَلَا الْمُسْلِمِيْنَ كُلَّ ذِيْ عِمَامَةٍ (١) فِيْ عِمَامَتِهِ . وَيَبْلُغُ مِنْ كُفْرِهِ أَنْ يَتَبَجَّحَ وَيَرَىٰ هَاذَا قُوَّةً ، وَلَا يَعْلَمَ أَنَّهُ لِهِوَانِهِ عَلَىٰ ٱللهِ قَدْ جَعَلَهُ ٱللهُ كَالذَّبَاتِةِ ٱلنِّيْ تُصِيْبُ ٱلنَّاسَ بِٱلْمَرَضِ ، وَٱلْبَعُوْضَةِ ٱلَّتِيْ يَعْلَمُ أَنْ يَطِنَ طَغَلُهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ قَدْ جَعَلَهُ ٱللهُ كَالذَّبَاتِةِ ٱلنِيْ تُصِيْبُ ٱلنَّاسَ بِٱلْمَرَضِ ، وَٱلْبَعُوْضَةِ ٱلنِيْ تَعْدُلُ بِٱلطَّاعُونِ ، فَلَوْ فَخَرَتْ ذُبَابَةٌ ، أَوْ تَبَجَّحَتْ قَمْلَةٌ ، أَو تَشَكِيلًا اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَاعُونِ ، فَلَوْ فَخَرَتْ ذُبَابَةٌ ، أَوْ تَبَجَّحَتْ قَمْلَةٌ ، أَو السَّطَالَتْ بَعُوضَةٌ ، لَجَازَ لَهُ أَنْ يَطِنَّ طَيْنَهُ فِيْ ٱلْعَالَمِ . وَهَلْ فَعَلَ أَكْثَرَ مِمَّا تَفْعَلُ ؟

لَقَدْ أَوْدَىٰ بِأَنَاسٍ يَقُوْمُ إِيْمَانُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْمَوْتَ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْحَقَّ هُوَ ٱلَّذِيْ يُخْلِدُهُمْ فِيْ ٱلْحَقِّ ، وَأَنَّ ٱنْتِزَاعَهُمْ بِٱلسَّيْفِ مِنَ ٱلْحَيَاةِ هُوَ ٱلَّذِيْ يَضَعُهُمْ فِيْ حَقِيْقَتِهَا ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلرُّوْحَ ٱلإِسْلَامِيَّةَ لَا يَطْمِسُهَا ٱلطُّغْيَانُ إِلَّا لِيَجْلُوهَا .

إِنَّهُ وَٱللهِ مَا قَتَلَ وَلَا شَنَقَ وَلَا عَذَّبَ ، وَلَـٰكِنَ ٱلإِسْلَامَ ٱحْتَاجَ فِيْ عَصْرِهِ هَـٰذَا إِلَىٰ قَوْمٍ يَمُوْتُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ ، وَأَعْوَزَهُ ذَلِكَ ٱلنَّوْعُ ٱلسَّامِيْ مِنَ ٱلْمَوْتِ ٱلأَوَّلِ ٱلَّذِيْ كَانَ حَيَاةَ ٱلْفِكْرِ وَمَادَّةَ ٱلنَّارِيْخِ ، فَجَاءَتِ ٱلْقَمْلَةُ تَحْمِلُ طَاعُوْنَهَا . . . !

<sup>(</sup>١) فِي ٱلْأَصْلِ: ﴿ أَنْ يَشْنُقَ كُلَّ ذِي عِمَامَةِ مِنْ سَوَادِ ٱلْمُسْلِمِين ۗ بَدَلًا مِنْ: ﴿ أَنْ يَشْنُقَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ كُلَّ وَي عِمَامَةٍ ﴾ .

لَقَدْ أَحْيَاهُمْ فِي ٱلتَّارِيْخِ ، أَمَّا هُمْ فَقَتَلُوْهُ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ، وَجَاءَهُمْ بِٱلرَّحْمَةِ مِنْ جَمِيْعِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا !

### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلثَّالِثُ

يَرَىٰ هَـاذَا ٱلطَّاغِيَةُ أَنَّ ٱلدِّيْنَ ٱلإِسْلَامِيَّ خُرَافَةٌ وَشَعْوَذَةٌ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ، وَأَنَّ مَحْوَ ٱلأَخْلَافِ
ٱلإِسْلَامِيَّةِ ٱلْعَظِيْمَةِ هُوَ نَفْسُهُ إِيْجَادُ أَخْلَاقٍ ، وَأَنَّ ٱلإِسْلَامَ كَانَ جَرِيْنًا حِبْنَ جَاءَ فَٱحْتَلَّ هَـٰلَاهِ
ٱلدُّنْيَا ؛ فَلَا يَطُودُهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا جَرَاءَةُ شَيْطَانِ كَٱلَّذِيْ تَوَقَّحَ عَلَىٰ ٱللهِ حِيْنَ قَالَ : ﴿ فَيِعِزَلِكَ لَلَّذُيْيَا ؛ فَلَا يَطُودُهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا جَرَاءَةُ شَيْطَانِ كَٱلَّذِيْ تَوَقَّحَ عَلَىٰ ٱللهِ حِيْنَ قَالَ : ﴿ فَيِعِزَلِكَ لَلَاثَيْيَا ؛ فَلَا يَطُودُهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا جَرَاءَةُ شَيْطَانِ كَٱلَذِيْ تَوَقَّحَ عَلَىٰ ٱللهِ حِيْنَ قَالَ : ﴿ فَيَعِزَلِكَ لَاثُونِيا لَهُمْ النَّاسَ بِسَبِّ ٱلصَّحَابَةِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ عَلَىٰ حِيْطَانِ ٱلْمَسَاجِدِ وَٱلْمَقَايِرِ وَٱلشَّوَارِع !

أُخْزَاهُ ٱللهُ ! أَهِيَ رِوَايَةٌ تَمْثَيْلِيَّةٌ يُلْصِقُ ٱلإعْلَانَ عَنْهَا فِيْ كُلِّ مَكَانٍ ؟ لَوْ سَمِعَ لَسَمِعَ ٱلْمَسَاجِدَ وَٱلْمَقَابِرَ وَٱلشَّوَارِعَ تَقُوْلُ : أَخْزَاهُ ٱللهُ . . . !

### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلرَّابِعُ

هَـٰذَا ٱلْفَاسِقُ لَا يَوْكُبُ إِلَّا حِمَارَاً أَشْهَبَ يُسَمِّيْهِ : (ٱلْقَمَرَ) ، وَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ مُحْتَسِبًا لِغَايَةٍ خَبِيْثَةٍ ؛ فَهُوَ يَدُوْرُ عَلَىٰ حِمَارِهِ هَـٰذَا فِيْ ٱلأَسْوَاقِ وَمَعَهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ ، فَمَنْ وَجَدَهُ قَدْ غَشَّ ؛ أَمَرَ ٱلأَسْوَدَ فَـ . . . ! وَوَقَفَ هُوَ يَنْظُرُ وَيَقُوْلُ لِلنَّاسِ : ٱنْظُرُوْا . . . !

وَمِنْ غَلَيَةِ ٱلْفُسُوقِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ شِيْعَتِهِ أَنَّ دَاعِيَتُهُ (حَمْزَةَ بْنَ عَلِيٌ) نَوَهَ بِٱلْحِمَارِ فِيْ
كِتَابِهِ وَأَوْمَاً إِلَيْهِ بِٱلثَّنَاءِ ، لِيخِصَالٍ : مِنْهَا أَنَّ . . . ! وَكَتْبَ حَمْزَةُ هَـٰذَا فِيْ بَعْضِ رَسَائِلهِ : أَنَّ مَا يَرْتَكِبُهُ أَهْلُ ٱلْفَسَادِ بِجِوَارِ ٱلْبَسَاتِيْنِ ٱلَّتِيْ يَمُرُّ بِهَا (ٱلْفَاسِقُ) مِنَ ٱلْمُنْكَرِ وَٱلْفَحْشَاءِ لِإِنْمَا يُرْتَكَبُ فِيْ طَاعَتِهِ . . . !

هَـٰذِهِ طَبِيْعَةُ كُلُّ حَاكِمٍ فَاسِقٍ مُلْحِدٍ ، يَرَىٰ فِيْ نَفْسِهِ رَذَائِلَهُ عُرْيَانَةً ، فَلَا يَكُوْنُ كَلَامُهُ وَعَمَلُهُ وَفِكْرُهُ إِلَّا فُحْشًا يَتَعَرَّىٰ ؛ وَإِنَّ فِيْ هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ غَرِيْزَةَ فِسْقٍ بَهِيْمِيَّةً ٱلْحَيْوَانِ ٱلإِنْسَانِيَّ ٱلأَوَّلِ ؛ فَمَا مِنْ رَيْبٍ أَنَّ فِيْ جِسْمِهِ خَلِيَّةً عَصَبِيَّةً مُهْتَاجَةً ، مَا زَالَتْ تَسْبَعُ بِٱلْوِرَاثَةِ فِيْ دِمَاءِ ٱلأَحْيَاءِ، مُتَلَفِّفَةً عَلَىٰ خَصَائِصِهَا، حَتَّىٰ ٱسْتَقَرَّتْ فِيْ أَعْصَابِ هَـٰذَا ٱلْفَاسِقِ، فَٱنْفَجَرَتْ بِكُلِّ تِلْكَ ٱلْخَصَائِصِ.

وَلَسْتُ أَرَىٰ أَكْثَرَ أَعْمَالِهِ تَرْجِعُ فِيْ مَرَدَّهَا إِلَّا إِلَىٰ طُغْيَانِ هَاذِهِ ٱلْغَرِيْزَةِ فِيهِ ؛ فَهُوَ يُحَاوِلُ هَدْمَ ٱلإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ دِيْنُ ٱلْعِفَّةِ وَدِيْنُ صَوْنِ ٱلْمَرْأَةِ ، يُلْزِمُهَا حِجَابَ عِفَّنِهَا وَإِبَائِهَا ، وَيَمْنَعُهَا ٱلاَبْتِذَالَ وَٱلْخَلَاعَةَ ، وَيُعِينُهَا أَنْ تَتَخَلَّصَ مِمَّنْ يَشْتَهِيْهَا ، وَلَوْ كَانَ ٱلْحَاكِمَ . . . إِنَّهُ يَمْقُتُ ٱلاَبْتِذَالَ وَٱلْخَلَاعَة ، وَيُعِينُهَا أَنْ تَتَخَلَّصَ مِمَّنْ يَشْتَهِيْهَا ، وَلَوْ كَانَ ٱلْحَاكِمَ . . . إِنَّهُ يَمْقُتُ هَاذَا ٱلدُّيْنَ ٱلْقَوِيَّ ، كَمَا يَمْقُتُ ٱللِّصُّ ٱلْقَانُونَ ؛ فَهُو دِيْنٌ يَنْقُلُ عَلَىٰ غَرِيْزَتِهِ ٱلْفَاسِقَةِ ، وَلِكُلِّ غَرِيْزَةِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ شُعُورٌ لَا مَهْنَأَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُرًّا حَتَىٰ فِيْ ٱلنَّوَهُمِ ؛ وَهَلْ يُعْجِبُ وَلِيكُلِّ غَرِيْزَةٍ فِيْ ٱلإِنْسَانِ شُعُورٌ لَا مَهْنَأَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُرًّا حَتَىٰ فِيْ ٱلنَّوَهُمِ ؛ وَهَلْ يُعْجِبُ وَلِكُلِّ غَرِيْزَةٍ فِيْ ٱلإِنْسَانِ شُعُورٌ لَا مَهْنَأَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُرًّا حَتَىٰ فِيْ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ شُكَارَىٰ ؛ فَيَنْتَشِي هُو اللَّكِيْنَ شَيْءٌ أَوْ يُرْضِيْهِ أَوْ يَلَلُهُمْ ، كَمَا يُعْجِبُهُ أَنْ يَرَىٰ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ شُكَارَىٰ ؛ فَيَنْتَشِي هُو إِللَّهُمْ مِنْ أَلْهُمْ مُنَا لَعْهُمْ اللْعَمْرِ ، وتَسْكَرَ غَرِيْزَتُهُ بِرُوْيَةِ ٱلشُكْرِ ؟

وَمَا زَالَ رَأْيُ ٱلْفُسَّاقِ فِيْ كُلِّ زَمَنٍ أَنَّ ٱلْحُرِّيَّةَ هِيَ حُرِّيَّةُ ٱلاسْتِمْتَاعِ ، وَأَنَّ تَقْيِيْدَ ٱللَّذَّةِ إِفْسَادٌ لِلَّذَّةِ .

#### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلْخَامِسُ

يَزْعُمُ الطَّاغِيَةُ أَنَّهُ يُعِزُّ قَوْمَهُ ، وَمَا أَرَاهُ يُعِزُّهُمْ ، وَلَـٰكِنَّهُ يَمْتَحِنُ ذُلِّهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَهَوَانَهُمْ عَلَىٰ الطَّاغِيَةُ أَنَّهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَهَوَانَهُمْ عَلَىٰ اللَّمَمِ ؛ فَهُوَ يَتَجَرَّأُ شَيْتًا فَشَيْتًا ، مُتَنَظِّرًا مَا يَتَسَهَّلُ ، مُتَرَقِّبًا مَا يُمْكِنُ ؛ وَهُو يَرَىٰ أَنَّ أَخُلَاقَنَا ٱلْإِسْلَامِيَّةَ هِيَ أَمُواتُنَا دَفَنُوا أَنْفُسَهُمْ فِيْنَا ؛ فَمِنْ ذَلِكَ يَهْدِمُ ٱلأَخْلَاقَ وَيَظُنُّ عِنْدَ تَفْسِهِ أَنْهُ يَهْدِمُ قَبُوْرًا لَا أَخْلَاقًا .

وَلَقَدْ سَخِرَ مِنْهُ الْمَصْرِيُوْنَ بِنُكْتَةٍ مِنْ ظَرْفِهِمُ الْبَدِيْعِ ، وَجَاؤُوْهُ مِنْ غَرِيْزَتِهِ ، فَصَنَعُوْا الْمَرْأَةَ مِنَ الْوَرَقِ اللّذِي يُشْبِهُ اللّجِلْدَ ، وَالْبَسُوْهَا خُفَّهَا وَإِزَارَهَا ، حَتَّىٰ لَا يَشُكَّ مَنْ رَاهَا أَنَهَا الْمَرْأَةَ مِنَ الْوَرَقِ اللّذِي يُشْبِهُ اللّجِلْدَ ، وَالْبَسُوْهَا فِيْ طَرِيْقِهِ ؛ فَلَمَّا رَآهَا عَدَلَ إِلَيْهَا وَأَخَذَ مِنْ يَدِهَا آلْمَصْحِكَةِ ، اللّهُ وَضَعُوا فِيْ يَلِهَا سَبُّ لَهُ وَلِآبَائِهِ ؛ وَسُخْرِيَةٌ مِنْ جُنُونِهِ وَرُعُونَتِهِ الْمُضْحِكَةِ ؛ الْقِصَّةَ وَقَرَأَهَا ، فَإِذَا فِيهَا سَبُّ لَهُ وَلِآبَائِهِ ؛ وَسُخْرِيَةٌ مِنْ جُنُونِهِ وَرُعُونَتِهِ الْمُضْحِكَةِ ؛ فَغَضِبَ وَأَمَرَ مِقْتُلِ الْمُؤْوَ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَالْمَرْعَةِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالرّعْدِ ؟ فَاسْتَشَاطَ وَأَمَرَ عَبِيْدَهُ مِنَ السُّودَانِ بِغَحْرِيْقِ اللّهُ وَ وَلَهُ لِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَرْعَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ وَالْمَرْعَ مِنْ السُّودَانِ بِغَحْرِيْقِ الللّهُ وَ وَالْمَ وَالْمُودَ وَانَهُ مِنْ اللّهُ وَالْوَرَقِ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوالَ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْتُوالِهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَالللللللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللللللللّهُ وَاللللللللّهُ وَاللّهُ وَال

مَا فِيْهَا وَسَبْيِ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْفُجُوْرِ بِهِنَّ ؛ حَنَّىٰ جَاءَ ٱلأَزْوَاجُ يَشْتَرُوْنَ زَوْجَاتِهِمْ مِنَ ٱلْعَبِيْدِ ، بَعْدَ أَنْ طَارَتِ ٱلزَّوْبَعَةُ ٱلسَّوْدَاءُ فِيْ بَيَاضِ ٱلأَعْرَاضِ .

أَنْدَلَعَتْ ثَوْرَةُ ٱلْفُجُوْرِ فِي ٱلْمَدِيْنَةِ ، لَا مِنَ ٱلْعَبِيْدِ ، وَلَاكِنْ مِنَ ٱلْحَبْوَانِ ٱلْعَتِيْقِ ٱلْمُسْتَقِرِّ فِيْ هَـٰذَا ٱلطَّاغِيَةِ .

#### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلسَّادِسُ

وَهَاذِهِ رُعُوْنَةٌ مِنْ أَفْبَحِ رُعُوْنَاتِهِ ، كَأَنَّ هَاذَا ٱلْحَيْوَانَ لَا يَحْسَبُ نِسَاءَ ٱلأُمَّةِ كُلِّهَا إِلَّا نِسَاءَهُ ، فَيَأْمُرُهُنَّ بِأَمْرِ ٱمْرَأَتِهِ ، وَكَأَنَّ ٱلنِّسَاءَ فِيْ رَأْيِهِ إِنْ هُنَّ إِلَّا ٱسْتِجَابَاتٌ عَصَبِيَّةٌ تُطْلَقُ وَتُرَدُّهُ .

إِنَّ لِمَوْجَةِ ٱلْفِسْقِ فِي ٱلْغَرِيْزَةِ ٱلطَّاغِيَةِ جَزْرًا وَمَدًّا يَقَعَانِ فِيْ تَارِيْخِ ٱلْفُسَّاقِ ؛ فَهَاذَا ٱلطَّاغِيَةُ قَدْ جَزَرَتْ فِيْهِ ٱلْمَوْجَةُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُمْنَعَ ٱلنَّسَاءُ مِنَ ٱلْخُرُوْجِ لَيْلًا وَنَهَارًا ، لَا تَطَأُ أَرْضَ ٱلْمَدِيْنَةِ قَدَمُ آمْرَأَةٍ ، وَأَمَرَ ٱلْخَفَّافِيْنَ أَلَّا يَصْنَعُوْا لَهُنَّ ٱلأَخْفَافَ وَٱلأَحْذِيَةَ ؛ وَلَمَّا عَلِمَ أَنْ بَعْضَ ٱلنِّسَاءِ خَرَجْنَ إِلَىٰ ٱلْحَمَّامَاتِ هَدَمَ ٱلْحَمَّامَاتِ عَلَيْهِنَّ !

وَلَوْ مُدَّتِ ٱلْمَوْجَةُ فِيْ تَفَسُّقِ ٱلْفَاسِقِ لَفَرَضَ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ٱلْخُرُوْجَ وَٱلاتِّصَالَ بِٱلرِّجَالِ وَٱلتَّعَرُّضَ لِلإِبَاحَةِ .

إِنَّ ٱلصَّلَاحَ وَٱلْفَسَادَ كِلَاهُمَا فَسَادٌ مَا لَمْ يَكُنِ ٱلصَّلَاحُ نَظَافَةً فِيْ ٱلرُّوْحِ وَسُمُوًّا فِيْ ٱلْقَلْبِ .

## ٱلْمُجَلَّدُ ٱلسَّابِعُ

يَزْعُمُ ٱلطَّاغِيَةُ أَنَّهُ سَيَهْدِمُ كُلَّ قَدِيْمٍ ؛ وَإِنِّيْ لأَخْشَىٰ وَٱللهِ أَنْ يَأْمُرَ ٱلنَّاسَ فِيْ بَعْضِ سَطَوَاتِ جُنُوْنِهِ : أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ أَوْ أُمُّ بَلَغَ ٱلسِّتِّيْنَ فَلْيَقْتُلْهُ ، لِتَخْلُصَ ٱلأُمَّةُ مِنْ قَدِيْمِهَا ٱلإِنْسَانِيِّ . . . !

كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَسَلَّطُ عَلَىٰ أَيَّام مُعَاصِرِيْهِ لَا عَلَىٰ ٱلتَّارِيْخِ ، وَيَحْكُمُ عَلَىٰ طَاعَةِ

قَوْمِهِ وَعِصْيَانِهِمْ لَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَطِبَاعِهِمْ وَمِيْرَاثِهِمْ مِنَ ٱلأَسْلَافِ ؛ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَهْلِكَ حَتَّىٰ يَنْبَعِثَ فِيْ ٱلدُّنْيَا شَيْئَانِ : نَتْنُ رِمَّتِهِ فِيْ بَطْنِ ٱلأَرْضِ ، وَنَتْنُ أَعْمَالِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلأَرْضِ . إِنَّ هَـٰذِا ٱلرَّجُلَ ٱلْمُسَلَّطَ ، كَٱلْغُبَارِ ٱلْمُسْتَطَارِ لَا يُكْنَسُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَقَعُ . . .

وَلَقَدْ رَأَىٰ الْمَأْفُونُ أَنَّ أَكُلَ النَّاسِ الْمُلُوْخِبًا الْخَضْرَاءَ وَالْفُقَاعَ ، وَالتَّرْمُسَ وَالْجِرْجِيْرَ ، وَالنَّرِيْبَ وَالْفَقَاعَ ، وَالتَّرْمُسَ وَالْجِرْجِيْرَ ، وَالنَّرِيْبَ وَالْعِنَبَ \_ هَوَىٰ قَدِيْمٌ فِيْ طِبَاعِ النَّاسِ ، فَنَهَىٰ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْكُلُ ، وَطَهَرَ عَلَىٰ أَنَّ جَمَاعَةً بَاعُوا أَشْيَاءَ مِنْهَا فَضَرَبَهُمْ بِالسِّيَاطِ ، وَأَمَرَ فَطِيْفَ بِهِمْ فِيْ الْأَسْوَاقِ ، وَظَهَرَ عَلَىٰ أَنَّ جَمَاعَةً بَاعُوا أَشْيَاءَ مِنْهَا فَضَرَبَهُمْ بِالسِّيَاطِ ، وَأَمَرَ فَطِيْفَ بِهِمْ فِيْ الْأَسْوَاقِ ، وَطَهَرَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّذِيْ يَحْمِلُ الْمُلُوْخِيَّا الْخَضْرَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ لِيَبِيْعَهَا يَلْبَسُ عِمَامَةً خَضْرَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ لِيَبِيْعَهَا يَلْبَسُ عِمَامَةً خَضْرَاءَ . . .

أَهَلْذَا \_ وَيْحَهُ \_ تَجْدِيْدٌ فِي ٱلأُمَّةِ ، أَمْ تَجْدِيْدٌ فِي ٱلْمَعِدَةِ . . . ؟

#### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلثَّامِنُ

لَا يَرْضَىٰ ٱلطَّاغِيَةُ إِلَّا أَنْ يَمْحَقَ رُوْحَانِيَّةَ ٱلأُمَّةِ كُلِّهَا ، فَلَا يَتْرُكُ شَيْئًا رُوْحَانِيًّا يَكُونُ لَهُ فِي أَعْصَابِ ٱلنَّاسِ أَثَرٌ مِنَ ٱلْوَقَارِ ، وَيِمَنْ يَسْتَظْهِرُ { \_ وَيْلَهُ \_ } إِذَا مُحِقَتْ رُوْحَانِيَّةُ ٱلأُمَّةِ وَأَشْرَفَتْ نَزْعَتُهَا ٱلدِّيْنِيَّةُ عَلَىٰ ٱلانْحِلَالِ ؟ كَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ حَقِيْقَةَ ٱلْوُجُودِ لِأُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمَمِ إِنَّمَا تُسْتَمَدُّ مِنْ إِيْمَانِهِا بِٱلْمَثَلِ ٱلأَعْلَىٰ ٱلَّذِيْ يَدْفَعُهَا فِيْ سِلْمِهَا إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ بِقُوّةٍ ، كَمَا يَدْفَعُهَا فِي تَسْتَمَدُّ مِنْ إِيْمَانِهِا بِٱلْمَثَلِ ٱلأَعْلَىٰ ٱلَّذِيْ يَدْفَعُهَا فِيْ سِلْمِهَا إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ بِقُوّةٍ ، كَمَا يَدْفَعُهَا فِي حَرْبِهَا إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ بِقُوَّةٍ ؛ وَكَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ٱلتَّارِيْخَ كُلَّهُ تُقَرِّرُهُ فِيْ ٱلأَرْضِ بِضْعَةُ مَبَادِى ءَ دَيْنِيَةٍ .

هَـٰذَا ٱلْحَاكِمُ ٱلأَخْرَقُ هُوَ عِنْدِيْ كَٱلَّذِيْ يَقُوْلُ لِنَفْسِهِ: لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَفْتَحَ دَوْلَةً ، فَلأَفْتَحْ دَوْلَةً فِيْ مَمْلَكَتِيْ . . . لَقَدْ أَمَرَ بِهَدْمِ ٱلْكَنَائِسِ وَٱلْبَيْعِ ، حَتَّىٰ بَلَغَ مَا هَدَمَ مِنْهَا ثَلَاثِيْنَ أَلْفًا وَنَيِّقًا .

أَيُّ مَجْنُوْنٍ أَسْخَفُ جُنُوْنَا مِنْ هَـٰلَاَ ٱلَّذِيْ يَحْسَبُ ٱلنَّفُوْسَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ كَٱلأَخْشَابِ ؛ تَقْبَلُ كُلُّهَا بِغَيْرِ ٱسْتِثْنَاءِ أَنْ تُدَقَّ فِيْهَا ٱلْمَسَامِيْرُ . . . ؟

سَيَعُلَمُ إِذَا نَشَبَتْ حَرْبٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَوْلَةٍ أُخْرَىٰ ، أَنَّهُ كَسَرَ أَشَدَّ سُيُوْفِهِ مَضَاءً حِيْنَ كَسَرَ الدِّيْنَ !

#### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلتَّاسِعُ

هَاذِهِ هِيَ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ؛ فَلَا أَدْرِيْ كَيْفَ أَكْتُبُ عَنْهَا : لَقَدْ تَطَاوَلَ ٱلْمَجْنُوْنُ إِلَىٰ ٱلْأَلُوْهِيَّةِ فَٱدَّعَاهَا ، وَصَارَ يَكْتُبُ عَنْ نَفْسِهِ : بِٱسْمِ ٱلْحَاكِمِ ٱلرَّحْمَانِ !

لَوْ كَانَ أَغْبَى ٱلأَغْبِيَاءِ فِيْ مَوْضِعِهِ لَاتَّقَىٰ شَيْئًا ، لَا أَقُولُ تَقْوَىٰ ٱلدِّيْنِ وَٱلضَّمِيْرِ ، وَلَـٰكِنْ تَقُوكُ النِّفَاقِ ٱلسِّيَاسِيِّ ؛ فَكَانَ يَحْمِلُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ أَنْ يَقُولُوْا عَنْهُ : « أَبَانَا ٱلَّذِيْ فِيْ النَّفَاقِ ٱلسِّيَاسِيِّ ؛ فَكَانَ يَحْمِلُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ أَنْ يَقُولُوْا عَنْهُ : « أَبَانَا ٱلَّذِيْ فِيْ الْأَرْضِيْنِ . . . ! » .

وَإِلَّا فَأَيُّ جَهْلِ وَخَبْطٍ ، وَأَيُّ حُمْقِ وَتَهَوُّرٍ ، أَنْ يَكُوْنَ إِلَـٰهٌ عَلَىٰ حِمَارٍ ، وَإِنْ كَانَ ٱسْمُ حِمَارِهِ ٱلْقَمَرُ !

#### ٱلْمُجَلَّدُ ٱلْعَاشِرُ

سَيَأْخُذُهُ اللهُ بِامْرَأَةٍ ؛ وَلِكُلِّ شَيءٍ آفَةٌ مِنْ جِنْسِهِ ؛ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ وَقَاحَةِ غَرِيْزَتِهِ أَنِ آئَتَفَكَ عَلَىٰ أُخْتِهِ ٱلأَمِيْرَةِ (سِتَّ ٱلْمُلْكِ) ، وَرَمَاهَا بِٱلْفَاحِشَةِ ، وَهِيَ مِنْ أَزْكَىٰ ٱلنِّسَاءِ وَأَفْضَلِهِنَّ ، وَاتَّهَمَهَا بِٱلأَمِيْرِ (سَيْفِ ٱلدِّيْنِ بْنِ ٱلدَّوْاسِ) وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا تُدَبِّرُ قَتْلَهُ ، وَأَنَّهَا ٱجْتَمَعَتْ لِذَلِكَ بِسَيْفِ ٱلدِّيْنِ . فَسَأُمْسِكُ عَنِ ٱلْكِتَابَةِ فِيْ هَلذَا ٱلْمُجَلَّدِ ، وَأَدَّعُ سَائِرَهُ بَيَاضًا حَتَّىٰ أَذْهَبَ إِلَيْهِمَا فَأُعِيْنَهُمَا بِمَا عِنْدِيْ مِنَ ٱلرَّأَيِ ، ثُمَّ أَعُودَ لِتَدُويْنِ مَا يَقَعُ مِنْ بَعْدُ . . .

وَرَأَيْتُ أَنِّي ٱجْتَمَعْتُ بِهِمَا وَٱطْمَأَنَّا إِلَيَّ ، فَأَخَذْنَا نُدِيْرُ ٱلرَّأْيَ :

قَالَتِ ٱلأَمِيْرَةُ لِسَيْفِ ٱلدَّيْنِ فِيْمَا قَالَتْهُ: « وَٱلرَّأْيُ عِنْدِيْ أَنْ تُتْبِعَهُ غِلْمَانَا يَقْتُلُوْنَهُ إِذَا خَرَجَ فِيْ غَدٍ إِلَىٰ جَبَلِ ٱلْمُقَطَّمِ ، فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ هُنَاكَ! ».

فَقُلْتُ أَنَا : « لَيْسَ هَـٰذَا بِٱلرَّأْيِ وَلَا بِٱلتَّدْبِيْرِ » .

قَالَتْ : « فَمَا ٱلرَّأْيُ وَٱلتَّدْبِيْرُ عِنْدَكَ ؟ » .

قُلْتُ : ﴿ إِنَّ لَنَا عِلْمًا يُسَمُّونَهُ (عِلْمَ ٱلتَّفْسِ) ، لَمْ يَقَعْ لِعُلَمَائِكُمْ ، وَقَدْ صَحَّ عِنْدِيْ مِنْ

هَانَا ٱلْعِلْمِ أَنَّ ٱلرَّجُلَ طَائِشُ ٱلْغَرِيْزَةِ مَجْنُونُهَا ، وَأَنَّ ٱلأَشِعَّةَ ٱللَّطِيْفَةَ ٱلسَّاحِرَةَ ٱلَّتِيْ تَنْبَعِثُ مِنْ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ ، هِيَ ٱلَّتِيْ تَنْفَجِرُ فِيْ مُخْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؛ فَإِذَا خَبَتْ هَالِهِ ٱلْأَشِعَةُ وَبَطَلَتِ مِنْ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ ، هِيَ ٱلَّتِيْ تَنْفَجِرُ فِيْ مُخْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ؛ فَإِذَا خَبَتْ هَالِهِ ٱلْأَشِعَةُ وَبَطَلَتِ ٱلْغَرِيْزَةُ ، بَطَلَتْ دَوَاعِيْ أَعْمَالِهِ ٱلْخَبِيئَةِ كُلُّهَا ، وَكَفَّ عَنْ مُحَاوَلَتِهِ أَنْ يَجْعَلَ ٱلأَمَّةَ مَمْلُوءَةً مِنْ غَرَائِزِ جِسْمِهِ وَشَهَوَاتِهِ ، لَا مِنْ فَضَائِلِهَا وَدِيْنِهَا . فَلَوْ أَخَذْتُمْ بِرَأْيِيْ وَأَمْضَيْتُمُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَرَائِزِ جِسْمِهِ وَشَهَوَاتِهِ ، لَا مِنْ فَضَائِلِهَا وَدِيْنِهَا . فَلَوْ أَخَذْتُمْ بِرَأْيِيْ وَأَمْضَيْتُمُوهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَرَائِزِ جِسْمِهِ وَشَهَوَاتِهِ ، لَا مِنْ فَضَائِلِهَا وَدِيْنِهَا . فَلَوْ أَخَذْتُمْ بِرَأْيِيْ وَأَمْضَيْتُمُوهُ فَإِنَّهُ سَيْكُمُ أَعْمَالُهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلْجَدِيْدَةِ ، وَبِهَاذَا يُصْلِحُ مَا أَفْسَدَ ، وَتَكُونُ حَيَاتُهُ قَدْ نَظَقَتْ بِكَلِمَتِهَا ٱلصَّحِيْحَةِ كَمَا نَطَقَتْ بِكَلِمَتِهَا ٱلْفَاسِدَةِ ؛ فَإِذَا . . . . » .

قَالَ ٱلأَمِيْرُ: « فَإِذَا مَاذَا ؟ ».

قُلْتُ : « فَإِذَا خُصِيَ . . . » .

فَضَحِكَتْ سِتُ ٱلْمُلْكِ ضِحْكَةً رَنَّتْ رَنِيْنًا .

قُلْتُ : « نَعَمْ إِذَا خُصِيَ هَلْذَا ٱلْحَاكِمُ . . . » .

فَغَلَبَهَا ٱلضَّحِكُ أَشَدَّ مِنَ ٱلأَوَّلِ ، وَرَمَتْنِيُ بِمِنْدِيْلٍ لَطِيْفٍ كَانَ فِيْ يَدِهَا أَصَابَ وَجْهِيْ ، فَٱنْتَيَهْتُ وَآنَا أَقُوٰلُ :

« نَعَمْ إِذَا خُصِيَ هَلْذَا ٱلْحَاكِمُ . . . . . . . . » .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# 

قَالَ كَلَيْلَةُ<sup>(١)</sup> وَهُوَ يَعِظُ دِمْنَةَ وَيُحَذِّرُهُ وَيَقْضِيْ حَقَّ ٱللهِ فِيْهِ ؛ وَكَانَ دِمْنَةُ قَدْ دَاخَلَهُ ٱلْغُرُوْرُ وَزَهَاهُ ٱلنَّصْرُ ، وَظَهَرَ مِنْهُ ٱلْجَفَاءُ وَٱلْغِلْظَةُ ، وَلَقِيَ ٱلثَّعَالِبُ مِنْ زَيْغِهِ وَإِلْحَادِهِ عَنَتًا شَدِيْدًا :

. . . وَٱعْلَمْ يَا دِمْنَهُ أَنَّ مَا زَعَمْتَهُ مِنْ رَأْيِكَ تَامًّا لَا يَغْتَرِيْهِ ٱلنَّفْصُ ، هُوَ بِعَيْنِهِ ٱلنَّاقِصُ ٱلَّذِيْ لَمْ يَتِمَّ ؛ وَٱلْغُرُورُ ٱلَّذِيْ تُثْبِتُ بِهِ أَنَّ رَأْيَكَ صَحِيْحٌ دُوْنَ ٱلآرَاءِ ، لَعَلَّهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يُثْبِتُ أَنَّ غَيْرَ رَأْيِكَ فِيْ ٱلآرَاءِ هُوَ ٱلصَّحِيْحُ .

وَلَوْ كَانَ ٱلأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَتَخَيَّلُ كُلُّ ذِي خَيَالِ ، لَصَدَقَ كُلُّ إِنْسَانِ فِيْمَا يَزْعُمُ ، وَلَوْ صَدَقَ كُلُّ إِنْسَانِ فِيْمَا يَزْعُمُ ، وَلَوْ صَدَقَ كُلُّ إِنْسَانِ فِيْمَا يَزْعُمُ ، لَكَذَبَ كُلُّ إِنْسَانِ ؛ وَإِنَّمَا يَدْفَعُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، لِيَجِيْءَ حَقُّ ٱلْجَمِيْعِ مِنَ ٱلْجَمِيْعِ ، وَيَبْقَىٰ ٱلصَّغِيْرُ مِنَ ٱلْخَطَأِ صَغِيْرًا فَلَا يَكْبُرُ ، وَيَعْبُتُ ٱلْكَبِيرُ مِنَ ٱلصَّوابِ عَلَىٰ مَوْضِعِهِ فَلَا يُنْتَقَصُ ، وَيَصِحَّ ٱلصَّحِيْحُ مَا دَامَتِ ٱلشَّهَادَةُ لَهُ ، ويَفْسُدَ ٱلْفَاسِدُ مَا دَامَتِ ٱلشَّهَادَةُ لَهُ ، ويَفْسُدَ ٱلْفَاسِدُ مَا دَامَتِ ٱلشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ، وَمَا مَثَلُ هَلْدَا إِلَّا مَثَلُ ٱلأَرْنَبِ وَٱلْعُلَمَاءِ .

قَالَ دِمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ : زَعَمُواْ أَنَّ أَرْنَبًا سَمِعَتِ ٱلْعُلَمَاءَ يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْ مَصِيْرِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَتَىٰ يَتَأَذَّنُ ٱللهُ بِالْقِرَاضِهَا ، وَكَيْفَ تَكُوْنُ ٱلْقَارِعَةُ ؛ فَقَالُوْا : إِنَّ فِيْ ٱلنُّجُوْمِ نُجُوْمًا مُذَنَّبَةً ، لَوِ ٱلْتَفَ ذَنَبُ إِلَّنْقِرَاضِهَا ، وَكَيْفَ تَكُوْنُ ٱلْقَارِعَةُ ؛ فَقَالُوْا : إِنَّ فِيْ ٱلنُّجُوْمِ نُجُوْمًا مُذَنَّبَةً ، لَو ٱلْتَفَ ذَنَبُ أَحَدِهَا عَلَىٰ جِرْمِ أَرْضِنَا هَلِهِ لَطَارَتْ هَوَاءً كَأَنَّهَا نَفْخَةُ ٱلنَّافِحِ ، بَلْ أَضْعَفُ مِنْهَا كَأَنَّهَا زَفْرَةُ صَدْرٍ مَرِيْضٍ ، ﴿ بَلْ أَوْهَىٰ ، كَأَنَّهَا نَفْتَةٌ مِنْ شَفَتَيْنِ ﴾ . فَقَالَتِ ٱلأَرْنَبُ : مَا أَجْهَلَكُمْ أَيُّهَا ٱلْعُلَمَاءُ ! قَدْ وَٱللهِ خَرِفْتُمْ وَتَكَذَّبُتُمْ ﴿ وَٱسْتَحْمَقْتُمْ ﴾ ؛ وَلَا تَزَالُ ٱلأَرْضُ بِخَيْرٍ مَعَ ذَوَاتِ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۰۷ ، ۲۱ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٢ يوليو/تموز ١٩٣٥ م ، السنة الثائثة ، الصفحات : ١١٦٣ ـ ١١٦٦ .

<sup>(</sup>١) كَلِيْلَةٌ وَدِمْنَةٌ هُنَا أُسْلُوْبٌ مِنْ أَسَالِيْبِ ٱلأُسْنَاذِ ٱلرَّافِعِيُّ ، يَعْمَدُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُرِيْدُ تَقْرِيْرَ ٱلْمَعَانِيْ بِٱلنَّمْنِيْلِ وَٱلْمُحَاوَرَةِ . (ٱلرُسَالَةُ) .

<sup>﴿</sup> وَٱنْظُرْ مَقَالَةَ (فَلْسَفَةُ ٱلطَّائِشَةِ) فِي ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ ﴾ .

ٱلأَذْنَابِ ؛ وَٱلدَّلِيْلُ عَلَىٰ جَهْلِكُمْ هُوَ هَـٰذَا ـ قَالُوْا : وَأَرَتْهُمْ ذَنَبَهَا . . . ا

قَالَ كَلِيْلَةُ : وَكَمْ مِنْ مَغْرُوْرٍ يُنْزِلُ نَفْسَهُ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ مَنْزِلَةَ هَلْذِهِ ٱلأَرْنَبِ مِنْ أُولَائِكَ ٱلْعُلَمَاءِ ؛ فَيَقُوْلُ : كَذَبُوْا وَصَدَقْتُ أَنَا ، وَأَخْطَؤُوْا<sup>(١)</sup> جَمِيْعًا وَأَصَبْتُ ، وَٱلْتَبَسَ عَلَيْهِمْ وَٱنْكَشَفَ لِيْ ، وَهُمْ زَعَمُوْا وَأَنَا ٱلْمُسْتَيْقِنُ . ثُمَّ لَا دَلِيْلَ لَهُ إِلَّا مِثْلُ دَلِيْلِ ٱلأَرْنَبِ ٱلْخَرْقَاءِ مِنْ هَنَةٍ تَتَحَرَّكُ فِيْ ذَنَبِهَا .

وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ لَا يُجَاهِرُ بِالْكُفْرِ فِي قَوْمِ إِلَّا رَجُلٌ هَانَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَعْبَؤُوْا بِهِ، فَهُوَ الْأَذَلُ الْمُسْتَضْعَفُ ؛ أَوْ رَجُلٌ هَانُوْا عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِمْ ، فَهُوَ الْأَعَزُ الطَّاغِيَةُ ؛ ذَاكَ لَا يَخْشَوْنَهُ فَيَدَّوُكُوْنَ مُعَارَضَتَهُ وَعَلَيْهِ لَا يَخْشَوْنَهُ فَيَدَّوُكُوْنَ مُعَارَضَتَهُ وَعَلَيْهِ شَهَادَةُ خُمْقِهِ ، وَهَاذَا بَخْشَوْنَهُ فَيَتُرُكُوْنَ مُعَارَضَتَهُ وَعَلَيْهِ شَهَادَةُ خُمْقِهِ ، وَهَاذَا بَخْشَوْنَهُ فَيَتُرُكُوْنَ مُعَارَضَتَهُ وَعَلَيْهِ شَهَادَةُ ظُلْمِهِ ؛ وَمَا شَرِّ مِنْ هَاذَا إِلَّا هَاذَا .

وَقَالَتِ ٱلْعُلَمَاءُ : إِنْ كُنْتَ حَاكِمًا تَشْنُقُ مَنْ يُخَالِفُكَ فِيْ ٱلرَّأْيِ ، فَلَيْسَ فِيْ رَأْسِكَ إِلَّا عَقْلٌ آسْمُهُ ٱلْحَبْلُ ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَقْتُلُ مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْكَ ٱلْخَطَأَ ، فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا عَقْلٌ آسْمُهُ ٱلْحَدِيْدُ ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَحْبِسُ مَنْ يُعَارِضُكَ بِٱلنَّظَرِ ، فَفِيْكَ عَقْلٌ آسْمُهُ ٱلْجِدَارُ ؛ أَمَا إِنْ كُنْتَ تُعْبِسُ مَنْ يُعَارِضُكَ بِٱلنَّظَرِ ، فَفِيْكَ عَقْلٌ آسْمُهُ ٱلْجِدَارُ ؛ أَمَا إِنْ كُنْتَ تُعْبِسُ مَنْ يُعَارِضُكَ بِٱلنَّطَرِ ، فَفِيْكَ عَقْلٌ آسْمُهُ ٱلْحَدِّدُ مُمْ بِٱلْعَمَىٰ لَ فَفِيْكَ آلْعَقْلُ اللَّهِ فَا الْعَمْلُ .

推 株 排

قَالَ كَلِيْلَةُ : وَأَنَا يَا دِمْنَةُ ، فَلَوْ كُنْتُ قَائِدًا مُطَاعًا ، وَأَمِيْرًا مُتَّبَعًا ، لَا يُعْصَىٰ لِيْ أَمْرٌ ، وَلَا يُوَلَّا يُنْكُرُ مِنْ الْمَخْلُوقِ إِذَا أَخْطَأَ ، وَلَا يُقَالُ لِيْ دَائِمًا إِلَّا وَلَا يُوَلِّا يُوَلِّا يُلْكُرُ مِنْ الْمَخْلُوقِ إِذَا أَخْطَأَ ، وَلَا يُقَالُ لِيْ دَائِمًا إِلَّا إِخْدَىٰ الْكَلِمَةِ إِنَّا يَلْقَانِيْ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِيْ بِالْكَلِمَةِ إِحْدَىٰ الْكَلِمَةِ أَلْمُنَافِقِيْنَ ، وَزَعَمُوا الْأَخْرَىٰ ، رَهْبَةً مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدْ صَحَتْ نِيَّاتُهُمْ وَخَلَصَ لِيْ بَاطِئُهُمْ جَمِيْعًا (٢) \_ فَلَوْ كُنْتُ وَكَانُوا عَلَىٰ أَلَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدْ صَحَتْ نِيَّاتُهُمْ وَخَلَصَ لِيْ بَاطِئَهُمْ جَمِيْعًا (٢) \_ فَلَوْ كُنْتُ وَكَانُوا عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " وَأَخْطَلُوا " بَدَلّا مِنْ : " وَأَخْطَرُوا " .

<sup>(</sup>٢) ۚ فِيَّ ٱلأَصْلِّ : « وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَدْ خَلْصَ لِي بَاطِنُهُمْ جَمِيعًا ، وَصَمَّتْ نِيَّاتُهُمْ كُلُّهَا » بَدَلَّا مِنْ : « وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدْ صَحَّتْ نِيَّاتُهُمْ وَخَلَصَ لِي بَاطِنُهُمْ جَمِيعًا » .

هَـٰذَا ، لأَحَالَنِيْ نَقْصُهُمْ إِلَىٰ نَقْصِ ٱلْعَقْلِ بَعْدَ كَمَالِهِ ، وَرَدَّتْنِيْ فُسُوْلَتُهُمْ إِلَىٰ فُسُوْلَةِ ٱلرَّأْيِ مَعْدَ جُوْدَتِهِ ، فَأَخْلِقْ بِيْ أَنْ أَعْتَبِرَ وَضْعَهُمْ إِيَّايَ فِيْ مَوْضِعِ ٱلآلِهَةِ ، هُوَ إِنْزَالَهُمْ إِيَّايَ فِيْ مَوْضِعِ ٱللَّهِ فَيَ عَمُوا لَهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا لَهَا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهَا أَنْهُا لَهُا أَنْهُا أَلَاهُا أَنْهُا لَهُ أَلْهُا أَنْهُا أَلُوا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُ

قَالَ دُمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ: زَعَمُواْ أَنَّهُ كَانَ فِيْ إِحْدَىٰ خَرَائِبِ ٱلْهِنْدِ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعَظَاءِ ، وَكَانَ فِيْهَا عَضْرَفُوْطُ كَبِيْرٌ (١) ، فَمَلَّكُتْهُ ٱلْجَمَاعَةُ وَذَهَبَتْ تَأْتَمِرُ عَلَىٰ (٢) أَمْرِهِ وَتَنْتَهِيْ . فَمَرَّ بِهَالِهِ ٱلْخَرِبَةِ فِيْلٌ جَسِيْمٌ مِنَ ٱلْفِيلَةِ ٱلْهِنْدِيَةِ { ٱلْعَظِيْمَةِ } ، لَمْ يُحِسَّ بِٱلْعَظَاءِ ، وَلَمْ يُمَيَّرْ فَرْقًا بَيْنَ هَالذِهِ ٱلأُمَّةِ جَسِيْمٌ مِنَ ٱلْفِيلَةِ ٱلْهِنْدِيَةِ { ٱلْعَظِيْمَةِ } ، لَمْ يُحِسَّ بِٱلْعَظَاءِ ، وَلَمْ يُمَيِّرْ فَرْقًا بَيْنَ هَالذِهِ ٱلأُمَّةِ ( مِنَ ٱلْخَصَلَى مَنْنُوْرًا يَلْتَمِعُ فِيْ ٱلأَرْضِ هُنَا وَهُنَا ؛ قَالُواْ : فَغَضِبَ الْعَضْرَفُوطُ ، وَكَانَ قَائِدًا عَظِيْمًا ، ثُمَّ تَدَبَّرَ أَمْرَ ٱلْفِيلِ يَنْظُورُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيْ مُدَافَعَتِهِ ، وَكَيْفَ الْعَضْرَفُوطُ ، وَكَانَ قَائِدًا عَظِيْمًا ، ثُمَّ تَدَبَّرَ أَمْرَ ٱلْفِيلِ يَنْظُورُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيْ مُدَافَعَتِهِ ، وَكَيْفَ الْعَضْرَفُوطُ ، وَكَانَ قَائِدًا عَظِيْمًا ، ثُمَّ تَدَبَّرَ أَمْرَ ٱلْفِيلِ يَنْظُورُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيْ مُدَافَعَتِهِ ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ فِيْ مُدَافِعِيْمِ ، وَكَانَ فَالْدُولِ الْفَيْلِ عَنِ مُدَافِيلٍ عَنِ ٱلْأَرْضِ ذَالَ الْفِيلُ نَفْسُهُ ؛ فَجَاءَ فَأَعْتَرَضَ ٱلطَّرِيْقَ ، وَدَبَّ دَبِيْبَهُ ۗ إلى لَوْ أَزَالَ قَدَمَ ٱلْفِيلِ عَنِ ٱلأَرْضِ زَالَ ٱلْفِيلُ قَدَمَهُ ٱلْمُنَالُ هَلَاهُ مِنْهُ . . وَٱنْدَسَ تَحْتَهَا ، فَٱنْدُسَ قَدْمَ ٱلفِيلِ ! ؛ فَلَمَا رَفَعَ ٱلْفِيلُ قَدَمَهُ ٱلْمُنْتِلَ هَلَاهُ مِنْهُ . . وَٱنْدَسَ تَحْتَهَا ، فَٱنْدُسَ مَقْبُورًا فِيْ ٱلتَّرَابِ !

ثُمَّ إِنَّ الْعَظَاءَ ٱفْتَقَدَتْ أَمِيْرَهَا . فَلَمَّا مَضَىٰ ٱلْفِيْلُ لِسَبِيْلِهِ ، وَرَأَتْ مَا نَزَلَ بِهَا ، نَفَرَتْ إِلَىٰ ٱلْخَرِبَةِ عَنْزٌ جَعَلَتْ تَتَقَمَّمُ إِلَىٰ أَجْحَارِهَا ، وَٱسْتَكَنَّتْ فِيْهَا تَرْتَقِبُ وَتَتَرَبَّصُ ؛ فَدَخَلَتْ إِلَىٰ ٱلْخَرِبَةِ عَنْزٌ جَعَلَتْ تَتَقَمَّمُ مِنْهَا وَتَرْتَعُ فِيْهَا ، وَرَأَتْهَا ٱلْعَظَاءُ فَآجْتَمَعْنَ يَأْتَمِرْنَ . . .

فَقَالَ مِنْهَا قَائِلٌ : هَـٰذِهِ أُنْثَىٰ ٱلْفِيْلِ . فَسَأَلَتْ عِظَايَةٌ مِنْهُنَّ : وَأَيْنَ ٱلتَّابَانِ ٱلْعَظِيْمَانِ ؟

 <sup>(</sup>١) ٱلْعَظَاءُ : جَمْعُ عَظَاءَةٍ وَعِظَايَةٍ ، وَهِيَ هَـٰذِهِ ٱلدُّويَّئِةُ ٱلَّتِيْ يُقَالُ لَهَا : (ٱلسَّلْحُلِيَّةُ) ، وَٱلْعَضْرَفُوْطُ :
 ضَرْبٌ مِنَ ٱلْعَظَاءِ يَكُوْنُ أَكْبَرَ مِنْهَا .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : " عَنْ " بَدَلًا مِنْ : " عَلَىٰ " .

 <sup>(</sup>٣) فَيَ ٱلأَصْلَ : « فَنَظَرَ ٱلْغَصْرَفُوطُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ، وَكَانَ قَائِدًا عَظِيمًا ، ثُمَّ تَدَبُّرَ أَمْرَ ٱلْفِيلِ » بَدَلًا مِنْ :
 « قَالُوا : فَغَضِبَ ٱلْعَصْرَفُوطُ ، وَكَانَ قَائِدًا عَظيمًا ، ثُمَّ تَدَبَّرَ أَمْرَ ٱلْفِيلِ يَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي مُدَافِعَتِهِ ، وَكَيْفِ يَحْنَالُ فِي هَلاكِهِ » .
 مُدَافَعَتِهِ ، وَكَيْفِ يَحْنَالُ فِي هَلاكِهِ » .

قَالَتِ ٱلأُوْلَىٰ : إِنَّ ٱلإِنَاثَ دُوْنَ ٱلذُّكُوْرَةِ فِي خَلْقِهَا ، وَٱلأُنْفَىٰ هِيَ ٱلذَّكُوُ مَقْلُوْبًا أَوْ مُخْتَصَرًا أَوْ مُشَوَّهًا ، وَلِذَلِكَ هُنَ يَقْلِبْنَ ٱلْحَيَاةَ أَوْ يَخْتَصِرْنَهَا أَوْ يُشَوِّهْنَهَا ، أَفَلَا تَرَيْنَ ٱلنَّابَيْنِ مُخْتَصَرًا أَوْ مُشَوِّهُنَهَا ، أَفَلَا تَرَيْنَ ٱلنَّابَيْنِ النَّابَيْنِ النَّابَيْنِ النَّابَيْنِ النَّابَيْنِ فَوْقَ رَأْسِ الْمُظِيْمَيْنِ ٱلْبَارِزَيْنِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْفِيْلِ ٱلْجَسِيْمِ ، كَيْفَ نَبَتَا صَغِيْرَيْنِ مُنْقَلِبَيْنِ فَوْقَ رَأْسِ أَنْهَاهُ . . . ؟

فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ : إِنْ جَازَ قَوْلُكِ فِيْ ٱلرَّأْيِ ، فَأَيْنَ ٱلْخُرْطُوْمُ ؟

قَالَتِ ٱلأُخْرَىٰ: هُوَ هَالِهِ ٱلزَّنِمَةُ ٱلْمُتَدَلَّيَةُ مِنْ حَلْقِهَا ، وَذَلِكَ (١) خُرْطُوْمٌ عَلَىٰ قَارِ أَنُوْتَةِ ٱلأُنْثَىٰ . . . !

قَالُوْا : ثُمَّ ٱجْتَمَعَ رَأَيْهُنَّ عَلَىٰ أَنْ يُمَلِّكُنَ أَنْكَىٰ ٱلْفِيْلِ هَانِهِ ؛ وَأَنْ يَهَبْنَ لَهَا ٱلْخَرِبَةَ وَأُمَّتَهَا . وَسَمِعَتِ ٱلْمَاعِزَةُ كَلَامَهُنَّ ، فَقَالَتْ { فِيْ نَفْسِهَا } : لَا جَرَمَ أَنْ تَكُوْنَ ٱلْعَنْزُ فِيْلَةٌ وَيْ أُمَّتَهَا . وَسَمِعَتِ ٱلْمَاعِزَةُ كَلَامَهُنَّ ، فَقَالَتْ { فِيْ نَفْسِهَا } : لِا جَرَمَ أَنْ تَكُوْنَ ٱلْعَنْوُ فِيْلَةً فِيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلْعَظَاءِ ، فَقَدْ قَالَتِ ٱلْعُلَمَاءُ : إِنَّهُ لَا كَبِيْرُ إِلَّا بِصَغِيْرٍ ، وَلَا قَوِيَّ إِلَّا بِضَعِيْفٍ ، وَلَا طَاغِيَةَ إِلَّا بِذَلِيْلٍ ؛ وَإِنَّ ٱلْعَظَمَةَ إِنْ هِيَ إِلَّا شَهَادَةُ ٱلْحَقَارَةِ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَإِنَّهُ رُبَّ عَظِيْمٍ طَاغِيَةٍ مُتَجَبِّرٍ مَا قَامَ فِيْ ٱلنَّاسِ إِلَّا كَمَا تَقُوْمُ ٱلْحِيْلَةُ ، وَلَا عَاشَ إِلَّا كَمَا يَعِيْشُ ٱلْكَذِبُ ، وَلَا عَاشَ إِلَّا كَمَا يَعْشُ ٱلْكَذِبُ ، وَلَا عَاشَ إِلَاكُمُ أَلْمَعْلُ طَاعِيَةً وَلَوْ أَنَّهَا أَنْهُا أَلْمَعْلَ عَلَى الْعَلْمُ أَلْمَعْلَ اللهِ الْعَلَىٰ لَهُ وَحْدَهُ ، لِيُشْبِتَ ٱلْحَلَامِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَعْلَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ وَلَى أَنْهُ الْمَعْلَى الْحَقَلَ الْعَلَى الْفَالِهِ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَا أَلْمَ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعَاسُ إِلَا كُمَا لَا عَلَى الْمُعْلَى الْمَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَا أَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمَا أَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَا أَلْمُو

وَتَقَدَّمَ ٱلْعَظَاءُ إِلَىٰ ٱلْعَنْزِ ، فَقُلْنَ لَهَا : أَيْتُهَا ٱلْفِيْلَةُ ٱلْعَظِيْمَةُ ! إِنَّ قَرِيْنَكِ ٱلْعَظِيْمَ قَدْ مَسً أَمِيْرَنَا ٱلْعَضْرَفُوْطَ بِقَدَمِهِ فَغَيَّبَهُ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ، وَأَنْتِ أُنْفَاهُ وَسَيَّدَتُهُ ، فَقَدِ ٱخْتَرْنَاكِ <sup>(٣)</sup> مَلِكَةً عَلَيْنَا ، وَوَهَبْنَا لَكِ ٱلْخَرِبَةَ وَمَا فِيْهَا .

قَالَتِ ٱلْعَنْزُ : فَإِنِّيْ أَنَّهِبُ مِنْكُنَّ هَالِهِ ٱلْهِبَةَ ، وَنِعِمًّا صَنَعْتُنَّ ؛ غَيْرَ أَنَّ بَيْنَكُنَّ وَبَيْنِيْ مَا بَيْنَ ٱلْعَظَايَةِ وَٱلْفِيْلِ ، وَمَا بَيْنَ ٱلْحَصَاةِ وَٱلْجَبَلِ ، فَإِذَا أَنَا قُلْتُ ، فَأَنَا قُلْتُ ؛ وَإِذَا أَنَا

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " وَهُوَ " بَدُلًا مِنْ : " وَذَلِكَ " .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : " رَجَعَتْ " بَدَلًا مِنْ : " لَرَجَعَتْ " .

<sup>(</sup>٣) ۚ فِي ٱلأَصْلَ : « وَإِنَّنَا قَدِ آخَتَرْنَاكِ » بَدَلًا مِنْ : \* وَأَنْتِ أُنْفَاهُ وَسَيِّدَتُهُ ، فَقَدِ آخَتَرْنَاكِ » .

أَمَّوْتُ ، فَأَنَا أَمَوْتُ ؛ وَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ، فَأَنَا فَعَلْتُ . هُنَا فِيْ هَانِهِ ٱلأُمَّةِ كُلِّهَا (أَنَا) وَاحِدَهُ لَيْسَ مَعَهَا غَيْرُهَا ؛ لِأَنَّ هَاهُنَا فِيْ هَاذَا ٱلرَّأْسِ دِمَاغَ فَيْلَةٍ ، وَفِيْ هَاذَا ٱلْجِسْمِ قُوَّةَ فِيْلَةٍ ، وَفِيْ اللَّهُ عَلَىٰ الطَّعَةَ ، وَفِيْ اللَّهُ وَاحِدَةٌ ؛ فَلَا أَعْرِفَنَ مِنْكُنَّ عَلَىٰ ٱلصَّوَابِ وَٱلْخَطَأِ إِلَّا ٱلطَّاعَةَ ، طَاعَةَ ٱلْخَمِيٰ لِلْبَصِيْرِ . أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ ٱلْحَقَائِقِ أَنَّنِي فِيْلَةٌ وَأَتَكُنَّ عَظَاءٌ ؛ وَمَتَىٰ بَدَأَ ٱلْيَقِينُ مِنْ هُنَا الأَعْمَىٰ لِلْبَصِيْرِ . أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ ٱلْحَقَائِقِ أَنَّنِي فِيْلَةٌ وَأَتَكُنَّ عَظَاءٌ ؛ وَمَتَىٰ بَدَأَ ٱلْيَقِينُ مِنْ هُنَا الْأَعْمَىٰ لِلْبَصِيْرِ . أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ ٱلْحَقَائِقِ أَنَّنِي فِيْلَةٌ وَأَتَكُنَّ عَظَاءٌ ؛ وَمَتَىٰ بَدَأَ ٱلْيَقِيْنُ مِنْ هُنَا مُنَاعَلَةً وَأَتَكُنَّ عَظَاءٌ ؛ وَمَتَىٰ بَدَأَ ٱلْيَقِيْنُ مِنْ هُنَا وَبَطَلِ كَذَلِكَ حَقٌ لِأَنَهُا قُوَّةٌ ، وَبَاطِلِيْ كَذَلِكَ حَقٌ لِأَنَّهُ مِنْ قُوتِيْ بَنِنَ ٱلضَّعَفَاءِ مَشِيئَةٌ مُطْلَقَةٌ ، لِأَنَّهُ مِنْ قُوتِيْ بَيْنَ ٱلضَّعَفَاءِ مَشِيئَةٌ مُطْلَقَةٌ ، لِأَنَّهُ مِنْ قُوتِيْ ؛ وَقَدْ قَالَ أَسْلَافُنَا حُكَمَاءُ ٱلْفِيلَةِ : إِنَّ ٱلْقُويِّ بَيْنَ ٱلضَّعَفَاءِ مَشِيئَةٌ مُطْلَقَةٌ ، فَهُو مُصْلِحٌ حَتَّىٰ بِٱلْخُوافَةِ ، عَالِمٌ حَتَىٰ بِٱلْخُوافَةِ ، عَالِمٌ حَتَىٰ بِٱلْجُهَالَةِ ، نَبِيٌّ حَتَّىٰ بِٱلشَعْوَذَةِ . . !

قَالُوْا : وَتُنْكِرُ عَلَيْهَا عِظَايَةٌ صَالِحَةٌ عَالِمَةٌ كَانَتْ ذَاتَ رَأْيِ وَدِيْنِ فِيْ فَوْمِهَا ، وَكُنَّ يُسَمِّيْنَهَا : (ٱلْعِمَامَةَ) ، لِبَيَاضِهَا وَصلاحِهَا وَطَهَارَتِهَا ، فَقَالَتْ : وَلَا كُلُّ هَلذَا أَيْتُهَا ٱلْفِيْلَةُ ؟ لَقَدْ تَخَرَّضْتِ غَيْرَ ٱلْحِمَّامَةَ ؛ فَإِنَّكِ تَحْكُمِيْنَنَا مِنْ أَجْلِنَا لا مِنْ أَجْلِكِ ، وَمَا قَوْلُكِ إِلَّا كَلِمَاتُ لَقَدْ تَخَرَّضْتِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ؛ فَإِنَّكِ تَحْكُمِيْنَنَا مِنْ أَجْلِنَا لا مِنْ أَجْلِكِ ، وَمَا قَوْلُكِ إِلَّا كَلِمَاتُ تَحَقِّقُهَا أَعْمَالُنَا الله نَعْنُ ؛ فَلَكِ ٱلطَّاعَةُ فِيْمَا يُصْلِحُنَا ﴿ لا فِيمَا يُفْسِدُنَا ﴾ ، وَرَأْيُكِ شَيْءٌ يُنْبَغِيْ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ آرَاوْنَا ، لِتَنْبَيَّنَ ٱلأَسْبَابُ أَسْبَابُ أَسْبَابُ أَسْبَابُ أَسْبَابُ أَلْمُوافَقَةٍ وَٱلْمُخَالَفَةِ ، فَنَأْخُذُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَقَدْ كَانَ يُقَالُ فِيْ قَدِيْمِ ٱلْحِكْمَةِ : إِنَّهُ الْمُوافَقَةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ ، فَنَأْخُذُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَقَدْ كَانَ يُقَالُ فِيْ قَدِيْمِ ٱلْحِكْمَةِ : إِنَّهُ الْمُوافَقَةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ ، فَنَأْخُذُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَقَدْ كَانَ يُقَالُ فِيْ قَدِيْمِ ٱلْحِكْمَةِ : إِنَّهُ الْمُوافَقَةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ ، فَنَأْخُذُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَقَدْ كَانَ يُقَالُ فِيْ قَدِيْمِ ٱلْحِكْمَةِ : إِنَّهُ الشَوْلَ اللهُ مَنْ يُقَدِّمُ رَأَيَا لِلأُمَّةِ ٱلْحَازِمَةِ كَيْ تَأْخُذَ بِهِ ، أَوْ يَضَعُ لَهَا شَرْعًا لِيَحْمِلَهَا عَلَيْهِ ، أَوْ يَضَعُ لَهَا شَرْعًا لِيَحْمِلَهَا عَلَيْهِ ، أَوْ يَضَعُ لَهَا شَوْمَ وَيُعْمَلَهَا عَلَيْهِ ، أَوْ يَضَعُ لِهَا مُولِولِ اللهُمَّ وَيُعْمَلِهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ وَيَعْمُ عَلَى مَنْ يُعَلِّمُ وَيْعَلِمُ اللهُمُ وَيُعْلِلُهُ اللهُ اللهُ لَنَا اللهُ الْمُنَاقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَوْرَ اللهُ الْمُنْفُولُ اللْمُسَالُكُونَ اللْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُنَالُولُ اللْمُ اللْفَقَلَ مَا لِمُنَافِلًا الْمُنَافِلُولُ اللْمُنَاقُ الْمُنَالُولُ الْمُنَافِلُولُهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُنَافِقُولُ اللْمُ الْمُنَاقُولُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَافِلَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنَافِلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِقُ اللْمُولُولُ اللْمُعَلِقُ اللْمُ اللْ

وَفَيْ دِيْنِنَا أَنَّ ٱلطَّاعَةَ فِيْ ٱلْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَىٰ ؛ وَلَقَدْ كَانَ لَنَا عَضْرَفُوطٌ بَحَاثَةٌ فِيْ الْأَدْيَانِ دَرَّاسَةٌ لِكُتُبِهَا { عَلَّامَةٌ نَقَّابٌ } ؛ فَكَانَ مِمَّا عَلَّمَنَا : أَنَّ ٱلْمَخْلُوْقَ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ الْأَدْيَانِ دَرَّاسَةٌ لِكُتُبِهَا { عَلَّامَةٌ نَقَّابٌ } ؛ فَكَانَ مِمَّا عَلَّمَنَا : أَنَّ ٱلْمَخْلُوْقَ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ اللَّقُصِ إِذْ هُو مَاضٍ إِلَىٰ ٱلْفَنَاءِ ، فَيَجِبُ أَلَّا يَتِمَّ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا بِمِقْدَارٍ ، وَأَلَّا تَكُوْنَ ٱلْقُوَّةُ فِيْهِ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: « لا يُحَقِّقُهَا إِلَّا أَعْمَالُنَا » بَدَلَّا مِنْ: « تُحَقِّقُهَا أَعْمَالُنَا » .

إِلَّا بِمِفْدَارٍ ؛ وَلِهَالْذَا كَانَ ٱلْعَقْلُ ٱلتَّامُّ فِيْ ٱلأَرْضِ هُوَ مَجْمُوعُ ٱلْعُقُوْلِ ٱلْعَظِيْمَةِ كُلِّهَا ، وَكَانَ أَتَمُّ ٱلآرَاءِ وَأَصَحُّهَا مَا أَثْبَتَتِ ٱلآرَاءُ نَفْسُهَا أَنَّهُ أَصَحُهَا وَأَتَكُهَا . فَلَا ٱلدِّيْنَ ٱتَّبَعْتِ أَيْتُهَا ٱلْفِيْلَةُ ، وَلَا ٱنَّبَعْتِ فِيْنَا ٱلْعَقْلَ ، { وَلَيْسَ إِلَّا هَاذَا (ٱلتَّفَيُّلُ) ٱلْكَاذِبُ } .

فَلَمَّا سَمِعَتِ ٱلْعَنْزُ ذَلِكَ تَنَقَّشَتْ وَغَضِبَتْ ، وَقَالَتْ : إِيَّاكُمْ وَهَاذِهِ ٱلتَّوَّهَاتِ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ ، وَهَاذِهِ ٱلأَبَاطِيْلَ فِيْ عُقُوْلِكُمْ ؛ لَا أَسْمَعَنَّ مِنْكُمْ كَلِمَةَ ٱلدِّيْنِ وَلَا كَلِمَةَ ٱلأَنْبِيَاءِ وَلَا ٱلْسَتَكُمْ ، وَهَاذِهِ ٱلأَبَاطِيْلَ فِيْ عُقُوْلِكُمْ ؛ لَا أَسْمَعَنَّ مِنْكُمْ كَلِمَةَ ٱلدِّيْنِ وَلَا كَلِمَةَ ٱلأَنْبِيَاءِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْيِيْ أَنَا ﴾ وَإِذَا كَانَ غَيْرُ وَحْيِيْ أَنَا فَاحِدَةٌ . وَذَلِكَ إِنْ أَكُنْ أَنَا فِيهِ فَهُو لَا يَصْلُحُ لِلْحُكْمِ ٱلَّذِي شَوْطُهُ أَنَّ ٱلدَّوْلَةَ لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا أَنَا وَاحِدَةٌ . وَذَلِكَ إِنْ لَمُ يَخْلُكُمْ غُرَبًاءَ عَنِيْ جَعَلَنِيْ غَرِيْبَةً عَنْكُمْ ، مَا بُلَدٌ مِنْ إِحْدَىٰ ٱلْغُرْبَتَيْنِ ، فَهُو أَوَلُ لَمْ يَخْفُونَ أَوْلُ لَلْمُ عَلَيْكُمْ عُرَبًاءَ عَنِيْ جَعَلَنِيْ غَرِيْبَةً عَنْكُمْ ، مَا بُلَدٌ مِنْ إِحْدَىٰ ٱلْغُرْبَتَيْنِ ، فَهُو أَوَلُ لَلْمُ عَيْرُ نَهْبِيْ ، وَالْقَطِيْعَةُ أَوَّلُ ٱلْفَسَادِ . وَمَا دَامَ فِيْ ٱلدِّيْنِ أَمْرٌ غَيْرُ أَمْرِيْ ، وَنَهْيٌ غَيْرُ نَهْبِيْ ، وَالْقَطِيْعَةِ ، وَٱلْقَطِيْعَةُ أَوَّلُ ٱلْفَسَادِ . وَمَا دَامَ فِيْ ٱلدِّيْنِ أَمْرٌ غَيْرُ أَمْرِيْ ، وَنَهْيٌ غَيْرُ نَهْبِيْ ، وَالْقَطِيْعَةُ أَوَّلُ ٱلْفَسَادِ . وَمَا دَامَ فِيْ ٱلدِّيْنِ أَمْرٌ غَيْرُ أَمْرِيْ الْمَعْرِيْنَ لَكُمْ هَاذَا . . . !

فَضَحِكَتِ (ٱلْعِمَامَةُ) وَقَالَتْ لِلْمَاعِزَةِ: بَلْ قُولِيْ: أَنَا مَجْنُوْنَةٌ بِ... (أَنَا) ؛ أَفَلَا يَجُوْذُ وَٱنْتِ خَلْقٌ مِنَ ٱلْخُلْقِ أَنْ يَغْتَرِيَ عَقْلَكِ شَيْءٌ مِمًا يَغْتَرِيْ ٱلْعُقُولَ ؟ ولَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّكِ قَوِيَّةُ ٱلرَّأْيِ فِيْ نَاحِيَةِ ٱلشَّجَاعَةِ ، مُتَجَاوِزَةُ ٱلْمِقْدَارِ فِيْ نَاحِيَةِ ٱلشَّجَاعَةِ ، مُتَجَاوِزَةُ ٱلْمِقْدَارِ فِيْ نَاحِيَةِ ٱلشَّجَاعَةِ ، مُتَجَاوِزَةُ ٱلْمِقْدَارِ فِيْ نَاحِيَةِ ٱلشَّجَاعَةِ ، مُتَجَاوِزَةُ ٱلْمُفْرِفَةَ فِيْ الْحَرْمِ وَٱلْحِرْصِ عَلَىٰ مَصَالِحِ ٱلدَّوْلَةِ ؛ وَلَلْكِنْ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْحُكَمَاءُ : إِنَّ ٱلزِّيَادَةَ ٱلْمُسْرِفَةَ فِيْ الْحَرْمِ وَٱلْحِرْصِ عَلَىٰ مَصَالِحِ ٱلدَّوْلَةِ ؛ وَلَلْكِنْ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْحُكَمَاءُ : إِنَّ ٱلزِّيَادَةَ ٱلْمُسْرِفَةَ فِيْ الْحَرْمِ وَٱلْحِرْمِ وَٱلْحِرْمِ عَلَىٰ مَصَالِحِ ٱلدَّوْلَةِ ؛ وَلَلْكِنْ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْحُكَمَاءُ : إِنَّ ٱلزِّيَادَةَ ٱلمُسْرِفَةَ فِيْ الْحُرْمِ وَٱلْحِرْمِ وَٱلْحِرْمِ عَلَىٰ مَصَالِحِ ٱلدَّوْلَةِ ؛ وَلَلْكِنْ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْحُكَمَاءُ : إِنَّ ٱلزِّيَادَةَ ٱلمُسْرِفَةَ فِيْ عَلْمُ أَلَمُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ عَلَىٰ مَا لَا يُخْرَىٰ ؛ وَإِنَّهُ رُبَّ عَقْلِ كَانَ تَامًا عَبْقَرِيًا فِيْ أَمُودِ ، لِأَنَّهُ ضَعِيْفٌ أَبْلَهُ فِيْ غَيْرِهَا ؛ يُخْسِنُ فِيْ تِلْكَ مَا لَا يُخْلِمُهُ أَحَدٌ ، وَيُحْكِمُ مِنْهَا فَيْ الْأَخْرَىٰ مَا لَا يَغْلَطُ أَحَدُ فِيْهِ ؟

قَالُوْا : فَجَاشَتِ ٱلْعَنْزُ وَفَارَتْ مِنَ ٱلْغَضَبِ فَوْرَةَ ٱلْجَبَّارِ ، وَخُيِّلَ إِلَيْهَا مِنْ عَمَىٰ ٱلْغَيْظِ أَنَّهَا ذَهَبَتْ بَيْنَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ ، وَأَنَّ زَنَمَتَهَا ٱمْتَدَّ مِنْهَا خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ ، وَأَنَّ قَرْنَيْهَا ٱنْبَعَجَ مِنْهُمَا نَابَانِ عَظِيْمَانِ ؛ وَقَالَتْ : وَيُحَكُمْ ! خُذُوْا هَاذِهِ (ٱلْعِمَامَةَ) فَٱشْنُقُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا كَمَا مَنَا اللهُ عَظِيْمَانِ ؛ وَقَالَتْ : وَيُحَكُمْ ! خُذُوا هَاذِهِ (ٱلْعِمَامَة) فَآشْنُقُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا كَمَا قَالَتْ ؛ تَقَدَّمَتْ إِلَيْنَا بِٱلرَّأْيِ وَٱلْحَبْلِ . . . !

وَكَانَ فِيْ ٱلْعَظَاءِ ضِعَافٌ وَمَهَازِيْلُ وَجُبَنَاءُ ، وَمَأْكُوْلُوْنَ لِكُلِّ آكِلٍ ؛ فَتَشَبَّحَ (١) لَهُمْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أَيْ : خُيِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَمَقَّلَ .

أُنْنَىٰ ٱلْفِيْلِ هَـٰذِهِ . . . سَتَخْلُقُهُمْ فِيَلَةً إِنْ هُمْ أَطَاعُوْهَا ؛ فَإِذَا مَرَدُوْا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ صَرَامَةِ ٱلنَّالُسِ بِحَيْثُ تَجْعَلُ كُلَّ ظِلْفٍ مِنْ أَظْلَافِهَا جَبَلًا فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ فَتَسُوْخُ بِهِمُ ٱلأَرْضُ . ثُمَّ إِنَّهُمْ ٱنْخَزَلُوْا وَتَرَاجَعُوْا ، وَأُخِذَتِ (ٱلْعِمَامَةُ) ٱلصَّالِحَةُ فَشُنِقَتْ ، وَخَمَدَ ٱلرَّأْيُ مِنْ بَعْدِهَا ، وَأَنْقَطَعَ ٱلْخِلَافُ وَٱلدِّيْنُ وَٱلْعَقْلُ ٱلْحُورُ . . . ؛ وَأَقْبَلَتْ دَوْلَةُ ٱلْعَظَاءِ عَلَىٰ ٱلْعَنْزِ تُجَرِّرُ أَذْيَالَهَا .

قَالُوْا : وَٱغْتَرَتِ ٱلْمَاعِزَةُ وَأَحَسَّتْ لَهَا وُجُوْدًا لَمْ يَكُنْ ، وَعَرَفَتْ لِنَفْسِهَا وَهِيَ مَاعِزَةٌ نَبَاهَةَ شَانِ ٱلْفِيْلِ ٱلْقَوِيِّ ، فَلَجَّتْ فِيْ عَمَايَتِهَا وَكَفَرَتْ بِجِنْسِهَا ، وَقَالَتْ : لَمْ يَخْلُقْنِيْ ٱللهُ فِيْلَةً وَخَلَقْتُ نَفْسِيْ ؛ فَأَنَا لَا هُوَ . . .

وَثَبَتَ عِنْدَهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَنْزِ وَإِنْ أَشْبَهَتْهَا كُلُّ عَنْزِ فِيْ ٱلدُّنْيَا ؛ وَذَهَبَتْ تُقَلِّدُ وَتَعِيْشُ عَلَىٰ مَذَاهِبِ ٱلْفِيَلَةِ بَيْنَ ٱلْعَظَاءِ ؛ فَإِذَا مَشَتِ ٱرْتَجَّتْ وَتَخَطَّرَتْ كَأَنَّهَا بِنَاءٌ يَتَقَلْقَلُ ، وَإِذَا ٱضْطَجَعَتْ أَنْذَرَتِ ٱلأَرْضَ أَنْ تَتَمَسَّكَ لَا تَدُكَّهَا بِجَنْبِهَا . . . !

وَمَرَّ ذَلِكَ ٱلْفِيْلُ بِهَانَا ٱلْخَرَابِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَلَاذَتِ ٱلْعَظَاءُ كُلُّهُنَّ بِٱلْفِيْلَةِ . . . وَتَأَهَّبَتْ هَانَةِ وَالْمُنَاجَزَةِ . . . (وَٱلْمُعَانَزَةِ) فَنَصَبَتْ قَرْنَيْهَا ، وَحَرَّكَتْ زَنَمَتَهَا ، وَطَأْطَأَتْ ، وَشَدَّتْ أَظْلَافَهَا فِيْ ٱلأَرْضِ ، وَثَبَّتَتْ فَوَائِمَهَا ، وَصَلَّبَتْ عِظَامَهَا ، وَطَأَمَهَا ، وَصَلَّبَتْ عِنْقَشَتْ شَعْرَهَا ، وَتَشَوَّكَتْ كَٱلْقُنْفُذِ ، وَأَصَرَّتْ بِكُلِّ ذَلِكَ إِصْرَارَهَا ، وَكَانَتْ عَنْزًا نَطِيْحَةً مُنْذُ كَانَتْ تَتْبَعُ أُمَّهَا وَتَتْلُوْهَا ، فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ تَفَيَّلَتْ . . . ؟

ثُمَّ إِنَّهَا ثَبَتَتْ فِي طَرِيْقِ ٱلْفِيْلِ لِيَرَىٰ بِعَيْنَيْهِ هَـٰذَا ٱلْهَوْلَ ٱلْهَائِلَ . . . فَأَقْبَلَ ، فَمَدَّ خُرْطُوْمَهُ ، فَنَالَهَا بِهِ ، فَلَفَّهَا فِيْهِ ، فَقَبَضَهُ ، فَرَفَعَهُ ، فَطَوَّحَهَا ، فَكَأَنَّمَا ذَهَبَتْ فِيْ ٱلسَّمَاءِ . . . !

وَتَهَارَبَتِ ٱلْعَظَاءُ وَلَذْنَ بِأَجْحَارِهِنَّ ، ثُمَّ غَدَوْنَ عَلَىٰ رِزْقِهِنَ ؛ فَإِذَا جِيْفَةُ ٱلْعَنْزِ غَيْرَ بَعِيْدٍ ، فَكَبَيْنَ عَلَيْهَا وَٱرْتَعَيْنَ فِيْهَا ، وَعَلِمْنَ أَنَّهَا كَانَتْ مَاعِزَةً فَيَلَهَا جُنُونُهَا ، وَأَدْرَكْنَ أَنَّ أَلَّكَذِبَ عَلَىٰ ٱلْحَقَائِقِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لَهُ حَقَائِقَ أُخْرَىٰ تَقْتُلُهُ ، وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ أُمَّةَ ٱلْعَظَاءِ عَلَىٰ أَلْكَذِبَ عَلَىٰ ٱلْحَقَائِقِ قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لَهُ حَقَائِقَ أُخْرَىٰ تَقْتُلُهُ ، وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ أُمَّةَ ٱلْعَظَاءِ عَلَىٰ أَلْكَذِبَ عَلَىٰ ٱلْخَفْونَ بَتَحْوِيْلِ أَمْرِهَا فَلَيْسَتِ ٱلاَئِيَامُ وَٱللَّيَالِيْ عَظَاءً فَيَغْلِبُهَا ؛ وَأَنَّ تَغْيِيْرَ ٱلْمَخْلُوقَاتِ ، إِنَّمَا يَكُوْنُ بِتَحْوِيْلِ بَاطِنِهَا لَا بِتَحْوِيْلِ ظَاهِرِهَا ، وَأَنَّ ٱلإِنَاءَ ٱلأَحْمَرَ يُرِيْكَ ٱلْمَاءَ مُحْمَرًا وَٱلْمَاءُ فِيْ نَفْسِهِ لَا حُمْرَةً

فِيْهِ ، حَتَّىٰ إِذَا ٱنْكَسَرَ ٱلإِنَاءُ ظَهَرَ كَمَا هُوَ فِيْ نَفْسِهِ ؛ وَكُلُّ مَا يُخْفِيْ ٱلْحَقَّ هُوَ كَهَـٰذَا ٱلإِنَاءِ : لَوْنٌ عَلَىٰ ٱلْحَقِّ لَا فِيْهِ ؛ ثُمَّ أَيْقَنَّ أَنَّ مُحَاوَلَةً إِخْرَاجِ أُمَّةٍ كَامِلَةٍ مِنْ نَزَعَاتِ مَاعِزَةٍ مَأْفُوْنَةٍ ، هِيَ كَمُحَاوَلَةِ ٱسْتَيْلَادِ ٱلْفِيْلِ مِنَ ٱلْمَاعِزَةِ . . . !

\* \* \*

قَالَ كَلِيْلَةُ . وَأَعْلَمْ يَا دِمْنَةُ أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلْعَنْزَ ٱلْحَمْقَاءَ قَدْ كَفَرَتْ كُفْرَ ٱلذُّبَابَةِ ، لَمَا أَخَذَهَا ٱللهُ أَخْذَ ٱلذُّبَابَةِ .

قَالَ دِمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ : زَعَمُوْا أَنَّ ذُبَابَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ مِنْ حَمْقَىٰ ٱلذِّبَّانِ ، قُدِرَتِ ٱلْحَمَاقَةُ عَلَيْهَا أَبَدِيَّةً ، فَلَوِ ٱنْقَلَبَتْ نُقْطَةَ حِبْرٍ فِيْ دَوَاةٍ لَمَا كُتِبَتْ بِهَا إِلَّا كَلِمَةُ : سُخْفٍ .

وَوَقَعَتْ هَاذِهِ ٱلذُّبَابَةُ عَلَىٰ وَجْهِ ٱمْرَأَةٍ زَنْجِيَّةٍ ضَخْمَةٍ ، فَجَعَلَتْ تُقَابِلُ بَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ ؛ وَقَالَتْ : إِنَّ هَاذَا لَمِنْ أَذَلُ ٱلدَّلِيْلِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْعَالَمَ فَوْضَىٰ لَا نِظَامَ فِيْهِ ، وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ كَيْفَ يَتَّفِقُ عَلَىٰ مَا يَتَّفِقُ ، عَبَثًا فِيْ عَبَثٍ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ ٱلأَنْبِيَاءَ قَدْ كَذَبُوا ٱلنَّاسَ ، إِذْ كَيْفَ يَسْتَوِيْ فِيْ ٱلْجِكْمَةِ خَلْقِيْ (أَنَا) وَخَلْقُ هَاذِهِ ٱلذَّبَابَةِ ٱلضَّخْمَةِ ٱلَّذِيْ أَنَا فَوْقَهَا . . . ؟

ثُمَّ نَظَرَتْ لَيْلَةً فِي ٱلسَّمَاءِ ، فَأَبْصَرَتْ نُجُوْمَهَا يَتَلاَّلْأَنْ وَبَيْنَهَا ٱلْقَمَرُ ؛ فَقَالَتْ : وَهَلذَا دَلِيْلٌ آخَرُ عَلَىٰ مَا تَحَقَّقَ عِنْدِيْ مِنْ فَوْضَىٰ ٱلْعَالَمِ ، وَكَذِبِ ٱلأَذْيَانِ ، وَعَبَثِ ٱلْمُصَادَفَاتِ ؛ فَمَا ٱلإَيْمَانُ بِعَيْنِهِ إِلَّا ٱلإِلْحَادُ بِعَيْنِهِ ، وَوَضْعُ ٱلْعَقْلِ فَيْ شَيْءٍ هُوَ إِيْجَادُ ٱلأَلُوهِيَّةِ فِيْهِ ، وَإِلَّا فَمَا ٱلإِيْمَانُ بِعَيْنِهِ إِلَّا ٱلإِلْحَادُ بِعَيْنِهِ ، وَوَضْعُ ٱلْعَقْلِ فَيْ شَيْءٍ هُوَ إِيْجَادُ ٱلأَلُوهِيَّةِ فِيْهِ ، وَإِلَّا فَمَا ٱلإِيْمَانُ بِعَيْنِهِ إِلَّا ٱلإَلْمَاءِ مَا اللَّهُ بَالِهُ وَمُعِيْ (أَنَا) فِيْ ٱلأَرْضِ وَرَفْعُ هَلذَا ٱلذَّبَانِ ٱلأَبْيَضِ وَيَعْسُوْبِهِ الْكَبِيْرُ (١) إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ . . . ؟

ثُمَّ إِنَّهَا وَقَعَتْ فِيْ دَارِ فَلَّاحٍ ، فَجَعَلَتْ تَمُوْرُ فِيْهَا ذَهَابًا وَجِيْنَةً ، حَتَّىٰ رَجَعَتْ بَقَرَةُ ٱلْفَلَّاحِ مِنْ مَرْعَاهَا ، فَبُهِتَتِ ٱلذُّبَابَةُ وَجَمَدَتْ عَلَىٰ غُرَّتِهَا مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ إِلَىٰ آخِرِهِ ، كَأَنَهَا تُزَاوِلُ عَمَلًا ؛ فَلَمَّا أَمْسَتْ قَالَتْ : وَهَاذَا دَلِيْلٌ أَكْبَرُ ٱلدَّلِيْلِ عَلَىٰ فَوْضَىٰ ٱلأَرْزَاقِ فِيْ ٱلدُّنْيَا ،

 <sup>(</sup>١) { ٱلْمُعْسُونُ : أَمِيْرُ ٱلنَّحْلِ وَٱلذَّبَانِ وَنَحْوِهِمَا ، خُيِّلَ لِلذَّبَابَةِ أَنَّ ٱلْقَمَرَ أَمِيْرُ هَاذَا ٱلذَّبَابِ
 ٱلأَبْيَضِ . . . } .

فَهَاتَانِ ذُبَابَتَانِ قَدْ ثَقَبَتَا ثُقْبَيْنِ فِيْ وَجْهِ هَلِذِهِ ٱلْبَقَرَةِ وَاكْتَنَتَا فِيْهِمَا تَأْكُلَانِ مِنْ شَحْمِهِا فَتَعْظُمَانِ سِمَنَا ؛ وَٱلنَّاسُ مِنْ جَهْلِهِمْ بِٱلْعِلْمِ ٱلذُّبَابِيِّ يُسَمُّوْنَهُمَا عَيْنَيْنِ . . . وَأَنَا قَضَيْتُ ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ سِمَنَا ؛ وَٱلنَّاسُ مِنْ جَهْلِهِمْ بِٱلْعِلْمِ ٱلذُّبَابِيِّ يُسَمُّوْنَهُمَا عَيْنَيْنِ . . . وَأَنَا قَضَيْتُ ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ أَخْمِسُ وَأَعُضُ وَٱلْسَعُ لِأَثْقُبَ لِي ثُقْبًا مِثْلَهُمَا فَمَا ٱنْتَزَعْتُ شَعْرَةً ؛ فَهَلْ يَسْتَوِيْ فِي ٱلْحِكْمَةِ رِزْقِي (أَنَا) وَرِزْقُ هَاتَيْنِ ٱلذُّبَابَتَيْنِ فِيْ وَجْهِ ٱلْبَقَرَةِ . . . ؟

ثُمَّ إِنَّهَا رَأَتْ خُنْفُسَاءَ تَدِبُ دَبِيْبَهَا فِيْ ٱلأَرْوَاثِ وَٱلأَقْذَارِ ؛ فَتَظَرَتْ إِلَيْهَا وَقَالَتْ : هَاذِهِ لَا تَصْلُحُ دَلِيْلًا عَلَىٰ ٱلْكُفْرِ ؛ فَإِنِّيْ (أَنَا) خَيْرٌ مِنْهَا ؛ (أَنَا) لِيْ أَجْنِحَةٌ وَلَيْسَ لَهَا ، (وَأَنَا) خَيْرٌ مِنْهَا ؛ (أَنَا) لِيْ أَجْنِحَةٌ وَلَيْسَ لَهَا ، (وَأَنَا) خَيْرُ مِنْهَا وَاللَّوْلُي ، ذَلِكَ ٱلَّذِيْ كَانَ بَلِيْدًا خَيْيَقَةٌ وَهِيَ ثَقِيْلَةٌ ؛ وَمَا كَأَنَّهَا ذُبَابَةٌ قَدِيْمَةٌ مِنْ ذُبَابِ ٱلْقُرُونِ ٱلأُولُىٰ ، ذَلِكَ ٱلَّذِيْ كَانَ بَلِيْدًا لَا يَتَحَرَّكُ ، فَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ ٱلْحَرَكَةُ جَنَاحًا(١١) . ثُمَّ إِنَّهَا أَصْغَتْ فَسَمِعَتِ ٱلنُخُنْفُسَاءَ تَقُولُ لِا يَتَحَرَّكُ ، فَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ ٱلْحَرَكَةُ جَنَاحًا(١١) . ثُمَّ إِنَّهَا أَصْغَتْ فَسَمِعَتِ ٱلنُخُنْفُسَاءَ تَقُولُ لِا أَنَّهُ وَجَلَالًا مَنْ وَهِي تُحَاوِرُهَا : إِذَا لَمْ يَجِدِ ٱلْمَخْلُوقُ أَنَّهُ كَمَا يَشْتَهِيْ فَلْيَكُفُر كَمَا يَشْتَهِيْ ؛ لِأَخْرَى وَهِي تُحَاوِرُهَا : إِذَا لَمْ يَجِدِ ٱلْمَخْلُوقُ أَنَّهُ كَمَا يَشْتَهِيْ فَلَيْكُفُر كَمَا يَشْتَهِيْ ؛ وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَهُ فَرْقٌ إِلَّا أَنَّهُ وَجَدَى مَا يَشْتَهُ فَوْلًا أَنَّهُ وَجَدَى مَا يَشْتُونُ وَلَا أَنَّهُ وَجَدَى مَا يَشْتُهُ وَلَمْ نَجِدْ . . . ؟

فَقَالَتِ ٱلذُّبَابَةُ : إِنَّ هَـٰذَا دَلِيْلُ ٱلْعَقْلِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْعَاقِلَةِ ، وَلَعَمْرِيْ إِنَّهَا لَا تَمْشِيْ مُثَّاقِلَةً مِنْ أَنَّهَا بَطِيئَةٌ مُرْهَقَةٌ بِعَجْزِهَا ، وَلَكِنْ مِنْ أَنَّهَا وَقُوْرٌ مُثْقَلَةٌ بِأَفْكَارِهَا ، وَهِيَ ٱلدَّلِيْلُ عَلَىٰ أَنِّي (أَنَا) ٱلسَّابِقَةُ إِلَىٰ كَشْفِ ٱلْحَقِيْقَةِ . . . !

وَجَعَلَتِ ٱلذَّبَابَةُ لَا يُسْمَعُ مِنْ دَنْدَنَتِهَا إِلَّا ، أَنَا ، أَنَا ، أَنَا ، أَنَا . . . مِنْ كُفْرٍ إِلَىٰ كُفْرٍ غَيْسِرِهِ ، إِلَىٰ كُفْرٍ غَيْسِرِهِمَا ؛ حَتَّىٰ كَأَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ كُلَّهَا أَصْبَحَتْ فِيْ مَعْرَكَةٍ مَعَ ذُبَايَةٍ . . . . . . . .

ثُمَّ جَاءَتِ ٱلْحَقِيْقَةُ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلإِلْمَحَادِ ٱلأَحْمَقِ تَسْعَىٰ سَعْيَهَا ؛ فَبَيْنَا ٱلذَّبَابَةُ عَلَىٰ وَجْهِ حَائِطٍ ، وَقَدْ أَكَلَتْ بَعُوْضَةً أَوْ بَعُوْضَتَيْنِ ، وَأَعْجَبَنْهَا نَفْسُهَا ، فَوَقَفَتْ تَحُكُّ ذِرَاعَهَا بِذِرَاعِهَا ـ دَنَتْ بَطَّةٌ صَغِيْرَةٌ قَدِ ٱنْفَلَقَتْ عَنْهَا ٱلْبَيْضَةُ أَمْسِ ، فَمَدَّتْ مِنْقَارَهَا ، فَٱلْتَقَطَنْهَا .

وَلَمَّا ٱنْطَبَقَ ٱلْمِنْقَارُ عَلَيْهَا قَالَتْ: آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا ٱلَّذِيْ خَلَقَ ٱلْبَطَّةَ . . . !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) { إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ ٱلْوَظِيْفَةَ تَخْلُقُ ٱلْمُضْوَ كَمَا زَعَمُوْا } .



يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ فِيْ شَبَابِ ٱلْعَرَبِ شَيْخُوْخَةَ ٱلْهِمَمِ وَٱلْعَزَائِمِ ؛ فَٱلشُّبَّانُ يَمْتَذُوْنَ فِيْ حَيَاةِ ٱلأُمَم وَهُمْ يَنْكَمِشُوْنَ .

· وَإِنَّ ٱللَّهْوَ قَدْ خَفَّ بِهِمْ حَنَّىٰ ثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ حَيَاةُ ٱلْجِدِّ ، فَأَهْمَلُوا ٱلْمُمْكِنَاتِ فَرَجَعَتْ لَهُمْ كَٱلْمُسْتَحِيْلَاتِ .

وَإِنَّ ٱلْهَزْلَ قَدْ هَوَّنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ صَعْبَةٍ فَٱخْتَصَرُوْهَا ؛ فَإِذَا هَزِئُوا بِٱلْعَدُوِّ فِيْ كَلِمَةٍ فَكَأَنَّمَا هَزَ مُوْهُ فِيْ مَعْرَكَةٍ . . .

وَإِنَّ ٱلشَّابُّ مِنْهُمْ يَكُوْنُ رَجُلًا ثَامًا ، وَرُجُوْلَةُ جِسْمِهِ تَخْتَجُّ عَلَىٰ طُفُوْلَةِ أَعْمَالِهِ . وَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّ ٱلأَمْرُ ٱلْعَظِيْمَ عِنْدَ شَبَابِ ٱلْعَرَبِ أَلَّا يَخْمِلُوْا أَبَدًا تَبِعَةَ أَمْرٍ عَظِيْمٍ .

وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ هَـٰذَا ٱلشَّبَابَ قَدْ تَمَّتِ ٱلأَلْفَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَغْلَاطِهِ، فَحَيَاتُهُ حَيَاةُ هَـٰذِهِ ٱلأُغْلَاطِ فِيْهِ .

وَأَنَّهُ أَبْرَعُ مُقَلِّدٍ لِلْغَرْبِ فِيْ ٱلرَّذَائِلِ خَاصَّةً ؛ وَبِهَـٰذَا جَعَلَهُ ٱلْغَرْبُ كَٱلْحَيْوَانِ مَحْصُورًا فِيْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَلَذَّاتِهِ .

وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ ٱلزُّجَاجَةَ مِنَ ٱلْخَمْرِ تَعْمَلُ فِيْ هَاذَا ٱلشَّرْقِ ٱلْمِسْكِيْنِ عَمَلَ جُنْدِيِّ أَجْنَبِيّ

وَيَتَوَاصَوْنَ بِأَنَّ أَوَّلَ ٱلسِّيَاسَةِ فِيْ ٱسْتِعْبَادِ أُمَمِ ٱلشَّرْقِ ، أَنْ يُتْرَكَ لَهُمُ ٱلاسْتِقْلَالُ ٱلتَّاتُم فِيْ خُرِّيَةِ ٱلرَّذِيْلَةِ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٥٥ ، ٣ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٢ يونيو/ حزيران ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٠٠١ ـ ١٠٠٣ .

وَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّهُ لَا بُدَّ فِيْ ٱلشَّرْقِ مِنْ ٱلتَّنْنِ لِلتَّخْرِيْبِ : قُوَّةِ أُوْرُبَّة ، وَرَذَائِلِ أُوْرُبَّة .

\* \*

يَا شَبَابَ ٱلْعَرَبِ! مَنْ غَيْرُكُمْ يُكَذَّبُ مَا يَقُوْلُوْنَ وَيَزْعُمُوْنَ عَلَىٰ هَاذَا ٱلشَّرْقِ ٱلْمِسْكِيْنِ؟

مَنْ غَيْرُ ٱلشَّبَابِ يَضَعُ ٱلْقُوَّةَ بِإِزَاءِ هَـٰذَا ٱلضَّعْفِ ٱلَّذِيْ وَصَفُوٰهُ لِتَكُوْنَ جَوَابًا عَلَيْهِ ؟

مَنْ غَيْرُكُمْ يَجْعَلُ ٱلنُّقُوْسَ قَوَانِيْنَ صَارِمَةً ، تَكُوْنُ ٱلْمَادَّةُ ٱلأُوْلَىٰ فِيْهَا : قَدَرْنَا لِأَنَّنَا ِ لَأَنَّنَا الْأَنْنَا ؟

أَلَا إِنَّ ٱلْمَعْرَكَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلاسْتِعْمَارِ مَعْرَكَةٌ نَفْسِيَّةٌ ، إِنْ لَمْ يُقْتَلْ فِيْهَا ٱلْهَزْلُ قُتِلَ فِيْهَا ٱلْوَاجِبُ !

وَٱلْحَقَائِقُ ٱلَّتِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَـٰذَا ٱلاسْتِعْمَارِ إِنَّمَا يَكُونُ فِيْكُمْ أَنْتُمْ بَحْثُهَا ٱلتَّحْلِيْلِيُّ ، تَكْذِبُ أَوْ تَصْدُقُ .

\* \* \*

ٱلشَّبَابُ هُوَ ٱلْقُوَّةُ ؛ فَٱلشَّمْسُ لَا تَمْلاُّ ٱلنَّهَارَ فِيْ آخِرِهِ كَمَا تَمْلَؤُهُ فِيْ أَوَّلِهِ .

وَفِيْ ٱلشَّبَابِ نَوْعٌ مِنَ ٱلْحَيَاةِ تَظْهَرُ كَلِمَةُ ٱلْمَوْتِ عِنْدَهُ كَأَنَّهَا أُخْتُ كَلِمَةِ ٱلنَّوْمِ .

وَلِلشَّبَابِ طَبِيْعَةٌ أَوَّلُ إِذْرَاكِهَا ٱلثَّقَةُ بِٱلْبَقَاءِ ، فَأَوَّلُ صِفَاتِهَا ٱلإصْرَارُ عَلَىٰ ٱلْعَزْمِ .

وَفِيْ ٱلشَّبَابِ تَصْنَعُ كُلُّ شَجَرَةٍ مِنْ أَشْجَارِ ٱلْحَيَاةِ أَثْمَارَهَا ؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا تَصْنَعُ ٱلأَشْجَارُ كُلُّهَا إِلَّا خَشَبًا . . .

يَا شَبَابُ ٱلْعَرَبِ ! ٱجْعَلُوا رِسَالَتَكُمْ : إِمَّا أَنْ يَحْيَا ٱلشَّرْقُ عَزِيْزًا ، وَإِمَّا أَنْ تَمُوْتُوْا .

أَنْقِذُوْا فَضَائِلَنَا مِنْ رَذَائِلِ هَالِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلأُوْرُبِّيَّةِ ، تُنْقِذُوْا ٱسْتِقْلَالَنَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَتُنْقِذُوْهُ

إِنَّ هَلْذَا ٱلشَّرْقَ حِيْنَ يَدْعُوْ إِلَيْهِ ٱلْغَرْبَ ، ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ۚ أَقَرُّبُ مِن نَفْعِدِّ عَلِيْلُسَ ٱلْمَوْلَى

وَلَيِئْسُ ٱلْعَشِيرُ ﴾ [٢٦ سورة الحج/ الآية : ١٣] .

لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ إِذَا جَاءَ بِقُوَّتِهِ وَقَوَانِيْنِهِ ، وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيْرُ إِذَا جَاءَ بِرَذَائِلِهِ وَأَطْمَاعِهِ .

أَيُهَا ٱلشَّرْقِيُّ ! إِنَّ ٱلدِّيْنَارَ ٱلأَجْنَبِيَّ فِيْهِ رَصَاصَةٌ مَخْبُوْءَةٌ ، وَحُقُوْفُنَا مَقْتُوْلَةٌ بِهَاذِهِ ٱلدُّنَانِيْرِ .

أَيُّهَا ٱلشَّرْقِيُّ ! لَا يَقُوْلُ لَكَ ٱلأَجْنَبِيُّ إِلَّا مَا قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِى عَلَيَكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْـتُمْ لِيُّ﴾ [١٤ سورة إبراهيم/الآية : ٢٢] .

#### \* \* \*

يَا شَبَابَ ٱلْعَرَبِ ! لَمْ يَكُنِ ٱلْعَسِيْرُ يَعْسُرُ عَلَىٰ أَسْلَافِكُمُ ٱلأَوَّلِيْنَ ، كَأَنَّ فِيْ يَدِهِمْ مَفَاتِيْحَ مِنَ ٱلْعَنَاصِرِ يَفْتَحُوْنَ بِهَا .

أَثُرِيْدُوْنَ مَعْرِفَةَ ٱلسَّرِّ ؟ ٱلسَّرُّ أَنَّهُمُ ٱرْتَفَعُوْا فَوْقَ ضَعْفِ ٱلْمَخْلُوْقِ ، فَصَارُوْا عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ ٱلْخَالِقِ .

غَلَبُوْا عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا لَمَّا غَلَبُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَعْنَىٰ ٱلْفَقْرِ ، وَمَعْنَىٰ ٱلْخَوْفِ ، وَٱلْمَعْنَىٰ ٱلأَرْضِيَّ .

وَعَلَّمَهُمُ ٱلدَّيْنُ كَيْفَ يَعِيْشُوْنَ بِٱللَّذَاتِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٱلَّتِيْ وَضَعَتْ فِيْ كُلِّ قَلْبٍ عَظَمَتَهُ وَكِبْرِيَاءَهُ .

وَٱخْتَرَعَهُمُ ٱلإِيْمَانُ ٱخْتِرَاعًا نَفْسِيًّا ، عَلَامَتُهُ ٱلْمُسَجَّلَةُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمْ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةُ : لَا يَذِلُ .

#### \* \* \*

حِيْنَ يَكُوْنُ ٱلْفَقْرُ قِلَّةَ ٱلْمَالِ ، يَفْتَقِرُ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ ، وَتَنْخَذِلُ ٱلْقُوَّةُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ ، وَتَهْلِكُ ٱلْمَوَاهِبُ .

وَلَٰكِنْ حِیْنَ يَكُوْنُ فَقْرَ ٱلْعَمَلِ ٱلطَّیّبِ ، يَسْتَطِیْعُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنْ يَغْتَنِيَ ، وَتَنْبَعِثُ ٱلْقُوَّةُ ، وَتَعْمَلُ كُلُّ مَوْهِبَةٍ . وَحِيْنَ يَكُوْنُ ٱلْخَوْفُ مِنْ نَقْصِ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ وَآلَامِهَا ، تُفَسَّرُ كَلِمَةَ ٱلْخَوْفِ مِئْةُ رَذِيْلَةٍ غَيْرِ ٱلْخَوْفِ .

وَلَاكِنْ حِيْنَ يَكُوْنُ مِنْ نَقْصِ ٱلْحَيَاةِ ٱلآخِرَةِ وَعَذَابِهَا ، تُصْبِحُ ٱلْكَلِمَةُ قَانُوْنَ ٱلْفَضَائِلِ أَجْمَعَ .

هَاكَذَا ٱخْتَرَعَ ٱلدِّيْنُ إِنْسَانَهُ ٱلْكَبِيْرَ ٱلنَّفْسِ ٱلَّذِيْ لَا يُقَالُ فِيْهِ : ٱنْهَزَمَتْ نَفْسُهُ .

举 华 \*

يَا شَبَابَ ٱلْعَرَبِ ! كَانَتْ حِكْمَةُ ٱلْعَرَبِ ٱلَّتِيْ يَعْمَلُوْنَ عَلَيْهَا : ٱطْلُبِ ٱلْمَوْتَ تُوْهَبْ لَكَ ٱلْحَيَاةُ .

وَٱلنَّفْسُ إِذَا لَمْ تَخْشَ ٱلْمَوْتَ كَانَتْ غَرِيْزَةُ ٱلْكِفَاحِ أَوَّلَ غَرَائِزِهَا تَعْمَلُ .

وَلِلْكِفَاحِ غَرِيْزَةٌ تَجْعَلُ ٱلْحَيَاةَ كُلُّهَا نَصْرًا ، إِذْ لَا تَكُوْنُ ٱلْفِكْرَةُ مَعَهَا إِلَّا فِكْرَةٌ مُقَاتِلَةً .

غَرِيْزَةُ ٱلْكِفَاحِ يَا شَبَابُ ، هِيَ ٱلَّتِيْ جَعَلَتِ ٱلأَسَدَ لَا يُسَمَّنُ كَمَا تُسَمَّنُ ٱلشَّاةُ لِلذَّبْح .

وَإِذَا ٱنْكَسَرَتْ يَوْمًا ، فَٱلْحَجَرُ ٱلصَّلْدُ إِذَا تَرَضْرَضَتْ مِنْهُ قِطْعَةٌ كَانَتْ دَلِيْلًا يَكْشِفُ لِلْعَيْنِ أَنَّ جَمِيْعَهُ حَجَرٌ صَلْدٌ .

\* \* \*

يَا شَبَابَ ٱلْعَرَبِ ! إِنَّ كَلِمَةَ (حَقِّيْ) لَا تَحْيَا فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ إِلَّا إِذَا وَضَعَ قَائِلُهَا حَيَاتَهُ فِيْهَا .

فَٱلْقُوَّةَ ٱلْقُوَّةَ يَا شَبَابُ ! ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِي تَقْتِلُ أَوَّلَ مَا تَقْتِلُ فِكْرَةَ ٱلتَّرَفِ وَٱلتَّخَنُّثِ .

ٱلْقُوَّةُ ٱلْفَاضِلَةُ ٱلْمُتَسَامِيَّةُ ٱلَّتِيْ تَضَعُ لِلأَنْصَارِ فِيْ كَلِمَةِ (نَعَمْ) مَعْنَىٰ نَعَمْ.

ٱلْقُوَّةُ ٱلصَّارِمَةُ ٱلنَّفَّاذَةُ ٱلَّتِي تَضَعُ لِلأَعْدَاءِ فِيْ كَلِمَةٍ (لَا) مَعْنَىٰ لَا .

يَا شَبَابَ ٱلْعَرَبِ ! ٱجْعَلُوْا رِسَالَتَكُمْ : إِمَّا أَنْ يَحْيَا ٱلشَّرْقُ عَزِيْزًا ، وَإِمَّا أَنْ تَمُوتُوْا .



رَأَيْتُنِيْ جَالِسًا فِيْ مَسْرَحٍ هَزْلِيٍّ بِمَدِيْنَةِ إِسْكَنْدَرِيَّةَ ، كَمَا يَجْلِسُ ٱلْقَاضِيْ فِيْ جَرِيْمَةٍ يَحْمِلُ أَهْلُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ آثَامَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ ، وَيَحْمِلُ هُوَ عَقْلَهُ وَحُكْمَهُ . وَقَدْ ذَهَبْتُ لِأَرَىٰ كَيْفَ يَتَسَاخَفُ أَهْلُ هَائِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ؛ فَكَانَ حُكْمِيْ أَنَّ ٱلسَّخَافَةَ عِنْدَنَا سَخِيْفَةٌ جِدًّا . . .

رَأَيْتُهُمْ هُنَاكَ يَنْقُدُونَ ٱلْعُيُوْبَ بِمَا يُنْشِئُ عُيُوْبًا جَدِيْدَةً ، وَيَسْبَحُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ سِبَاحَةً مَاهِرَةً ؛ وَلَلْكِنْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ لَا فِي ٱلْبَحْرِ ، وَتَكَادُ نَظْرَتُهُمْ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْهَزْلِيَّةِ تَكُوْنُ عَمَى مَاهِرَةً ؛ وَلَا غَايَةَ لَهُمْ مِنْ هَلْذَا ٱلتَّمْثِيْلِ إِلَّا ٱلرَّقَاعَةُ وَٱلإِسْفَافُ وَٱلْمِنْفَافُ وَٱلْهَذَيَانُ ، إِذْ كَانَ هَلْذَا هُوَ ٱلأَشْبَة بِجُمْهُوْرِهِمُ ٱلَّذِيْ يَحْضُرُهُمْ ، وَكَانَ هُوَ ٱلأَشْبَة بِجُمْهُوْرِهِمُ ٱلَّذِيْ يَحْضُرُهُمْ ، وَكَانَ هُوَ ٱلأَقْرَبَ إِلَىٰ يَلْكَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْعَلَيْدَةِ ٱلْبَلِيْدَةِ ٱلَّتِيْ ٱعْتَادَتْ مِنْ تَكَلُّفِ ٱلْهَزْلِ مَا جَعَلَهَا هِيَ فِيْ ذَاتِ لَا لَأَقْرِبَ إِلَىٰ يَلْكَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْعَامِّيَّةِ ٱلْبَلِيْدَةِ ٱلَّتِيْ ٱعْتَادَتْ مِنْ تَكَلُّفِ ٱلْهَزْلِ مَا جَعَلَهَا هِيَ فِيْ ذَاتِ لَا لَقَرْبَ إِلَىٰ يَلْكَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْعَامِّيَّةِ ٱلْبَلِيْدَةِ ٱلَّتِيْ ٱعْتَادَتْ مِنْ تَكَلُّفِ ٱلْهَزْلِ مَا جَعَلَهَا هِيَ فِيْ ذَاتِ لَقُولُومِهُ هَوْلًا يُسْخَوُ مِنْهُ .

وَلَا أَسْخَفَ مِنْ تَكَلُّفِ ٱلنُّكْتَةِ ٱلْبَارِدَةِ قَدْ خَلَتْ مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ ، إِلَّا تَكَلُّفُ ٱلضَّحِكِ ٱلْمَصْنُوْعِ يَأْتِيْ فِيْ عَقِبِهَا كَٱلْبُرْهَانِ عَلَىٰ أَنَّ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلنُّكْتَةِ مَعْنَىٰ .

فَٱلْفَنُّ ٱلْمُضْحِكُ عِنْدَ مَنُولَاءِ ، إِنَّمَا هُوَ ٱلشُخْفُ ٱلَّذِيْ يُوافِقُوْنَ بِهِ ٱلرُّوْحَ ٱلْعَامِّيَةَ ٱلضَّيْئِلَةَ ٱلْكَاذِبَةَ ٱلْمَكْذُوبَ عَلَيْهَا ، ٱلَّتِيْ يَبْلُغُ مِنْ بَلَاهَتِهَا أَخْيَانًا أَنْ تَضْحَكَ لِللْكُتَةِ قَبْلَ إِلْقَائِهَا ، لِفَرْطِ خِفَّتِهَا وَرُعُونَتِهَا ، وَطُولِ مَا تَكَلَّفَتْ وَٱعْتَادَتْ . فَمَا ذَلِكَ ٱلْفَنُّ إِلَّا مَا تَرَىٰ إِلْقَائِهَا ، لِفَرْطِ خِفَّتِهَا وَرُعُونَتِهَا ، وَطُولِ مَا تَكَلَّفَتْ وَٱعْتَادَتْ . فَمَا ذَلِكَ ٱلْفَنُ إِلَّا مَا تَرَىٰ مِنَ ٱلتَّخْلِيْطِ فِيْ ٱلْأَلْفَاظِ ، وَٱلتَّضْرِيْبِ بَيْنَ ٱلْمُعَانِيْ ، وَإِيْقَاعِ ٱلْغَلَطِ فِيْ ٱلْمَعْقُولَاتِ ؛ ثُمَّ لَا تُحَلِيْطٍ فِيْ ٱلْفَكْرَةِ ، وَلَا سِيَاسَةَ فِيْ جَمْعِ لَا ثُمَّ بَعْدَ هَلْذَا . فَلَا دِقَّةَ فِيْ ٱلتَّلْيِفِ ، وَلَا عُمْقَ فِيْ ٱلْفِكْرَةِ ، وَلَا سِيَاسَةَ فِيْ جَمْعِ ٱلنَّقَائِضِ ، وَلَا نَفَاذَ فِيْ أَسْرَارِ ٱلنَّفْسِ ، وَلَا جِدَّ يُؤْخَذُ مِنْ هَزْلِيَّةِ ٱلْحَيَاةِ ، وَلَا عَظَمَةَ النَّعْرِهُ مِنْ حَمَاقَاتِهَا .

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة » العدد : ١٥٨ ، ٢٤ شهر ربيع الآخر سنة ١٣٥٥ هـ = ١٣ يوليو/ تموز ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١١٢١ ـ ١١٢٣ .

وَٱلْفَرْقُ بَعِيْلًا بَيْنَ ضَحِكٍ هُوَ صِنَاعَةُ ذِهْنٍ لِتَحْرِيْكِ ٱلنَّفْسِ ، وَشَحْذِ ٱلطَّبْعِ ، وَتَصْوِيْرِ ٱلْحَقِيْقَةِ صُوْرَةً أُخْرَىٰ ، وَبَيْنَ ضَحِكٍ هُوَ صِنَاعَةُ ٱلْبِلَاهَةِ لِلَّهْوِ وَٱلْعَبَثِ وَٱلْمَجَانَةِ لَا غَيْرُ .

وَكَانَ مَعِي قَرِيْبٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ ٱلطَّلَبَةِ ٱلْمُتَخَصِّصِيْنَ لِلآدَابِ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّةِ ، فَلَمْ نَلْبَتْ إِلَّا يَسِيْرًا (١)حتَّىٰ جَاءَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ضُبَّاطِ ٱلأُسْطُوٰلِ ٱلإِنْكِليْزِيِّ ، فَجَلَسُوْا بِحِذَاثِنَا صَفًا تَلُوْحُ عَلَيْهِمْ مَخَايِلُ ٱلظُّفَرِ ، وَلَهُمْ وَقَالُ ٱلْبُطُوْلَةِ ، وَفِيْهِمْ أَرْوَاحُ ٱلْحَرْبِ ؛ وَهُمْ يَبْدُوْنَ فِيْ ثِيَابِهِمُ ٱلْبِيْضِ ٱلْمُطَرَّاةِ (٢) كَأَنَّهُمْ ثَلَاثَةُ نُسُوْرٍ هَبَطَتْ مِنَ ٱلْغَمَامِ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ ، فَلأَعْيُنِهَا نَظَرَاتٌ تَدُوْرُ هُنَا وَهُنَاكَ تُنْكِرُ وَتَعْرِفُ .

وَأَعْجَبَنِيْ أَنْ أَرَاهُمْ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَكَانِ ٱلْهَزْلِيِّ ٱلْمُمْتَلِيُّ بِٱلضُّعَفَاءِ ، كَأَنَّهُمْ ثَلَاثُ حَقَائِقَ بَيْنَ ٱلأَغْلَاطِ ، أَوْ ثَلَاثُ أَغْلَاطٍ كَبِيْرَةٍ . . . وَكَانَ أَبْدَعَ مَا أَرَاهُ عَلَىٰ هَيْئَةِ وُجُوْهِهِمْ وَأُسَرُّ لَهُ ، تَوَاضُعُ هَـٰذَا ٱلاسْتِعْدَادِ ٱلْحَرْبِيِّ وَتَحَوُّلُهُ إِلَىٰ ٱسْتِعْدَادِ لِلسُّخْرِيَةِ . . .

ثُمَّ تَأَمَّلْتُهُمْ طَوِيْلًا ، فَإِذَا صَرَامَةٌ وَشَهَامَةٌ ، وَسَكِيْنَةٌ وَوَدَاعَةٌ ، وَحُسْنُ سَمْتٍ وَحَلَاوَةُ هَيْئَةٍ فِيْ جِلْسَةٍ رَزِيْنَةٍ مُتَوَقِّرَةٍ ، لَا يُشْبِهُهَا فِيْ حِسِّ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِيْ تَعْرِفُ مَعَانِيَ ٱلْقُوَّةِ إِلَّا وَضْعُ ثُلَاثُةِ مَدَافِعَ مُصَوَّبَةٍ .

وَجَعَلْتُ أُفَلِّبُ عَيْنَيَّ فِيْ ٱلنَّاسِ ٱلْمَوْجُوْدِيْنَ وَمَلَامِحِهِمْ وَهَيْئَاتِهِمْ ، ثُمَّ أَرْجِعُ ٱلْبَصَرَ إِلَىٰ هَـٰـٰؤُلَاءِ ٱلثَّلَاثَةِ ، فَأَرَىٰ ٱلْمِصْرِيَّ كَٱلْمُفْتَنِعِ بِأَنَّهُ مَحْدُوْدٌ بِمَدِيْنَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ لَا يَعْرِفُ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِيْ غَيْرِهِمَا ، فَهُوَ مِنْ ثُمَّ لَا يَرْحَلُ وَلَا يُغَامِرُ ، وَلَا تَتَقَاذَفُهُ ٱلدُّنْيَا ؛ وَأَرَىٰ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّ كَٱلْمُفْتَنِعِ بِأَنَّ كُلَّ مَكَانٍ فِيْ ٱلْعَالَمِ يَنْتَظِرُ ٱلإِنْكِلِيْزَ . . .

وَخُيِّلَ إِلَيَّ وَٱللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلإِنْكِلِيْزِ ٱلأَقْوِيَاءِ ٱلْمُعْتَدِّيْنَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يُهَاجِرُ مِنْ بِلَادِهِ إِلَّا وَمَعَهُ نَفْسُهُ وَٱسْتِقْلَالُهُ ، وَتَارِيْخُهُ وَرُوْحُ دَوْلَتِهِ ، وَطَبِيْعَةُ أَرْضِهِ ؛ فَهُوَ مُسْتَنْقِنُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ غَيْرِ قَلِيلٍ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ إِلَّا يَسِيرًا ﴾ . (٢) ۚ أَيْ ٱلْمَكْوِيَّةِ ﴾ وَٱلْكَلِمَةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلَّتِيْ ٱسْتُعْمِلَتْ قَدِيْمًا فِيْ مَعْنَىٰ (ٱلْمَكْوَجِيْ) هِيَ : ٱلْمُطَرِّيْ (بِنَشْدِيْدِ

ٱللهَ لَا يَرْزُقُهُ رِزْقًا أَيَّ ٱلرِّزْقِ كَانَ عَلَىٰ مَا يَتَّفِقُ ، بَلْ رِزْقًا إِنْكِلِيْزِيًّا ، أَيْ : فِيْهِ كِفَايَتُهُ .

وَرَأَيْتُ شَيْئًا عَجِيْبًا مِنَ ٱلْفَرْقِ بَيْنَ طَابَعِ ٱلسَّلْمِ عَلَىٰ وُجُوْهِ ، وَبَيْنَ طَابَعِ ٱلْحَرْبِ عَلَىٰ وُجُوْهٍ ، وَبَيْنَ طَابَعِ ٱلْحَرْبِ عَلَىٰ وُجُوْهٍ أُخْرَىٰ ؛ فَفِيْ تِلْكَ مَعَانِيْ ٱلسُّهُوْلَةِ وَٱلْمُلاَيَنَةِ وَٱلْحِرْصِ عَلَىٰ مَادَّةِ ٱلْحَيَاةِ ، وَفِيْ هَـلـذِهِ مَعَانِيْ ٱلْعَزْمِ وَٱلْمُقَاوَمَةِ وَٱلْحِرْصِ عَلَىٰ مَجْدِ ٱلْحَيَاةِ لَا عَلَىٰ مَادَّتِهَا .

وَتَبَيَّنْتُ أَسْلُوْبَيْنِ مِنَ ٱلأَسَالِيْبِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ : أَحَدُهُمَا فِيْ فَرْدٍ قَدْ بَنَىٰ أَمْرَهُ عَلَىٰ أَنَّ أُمَّةً تَحْمِلُهُ ، فَهُو يَعِيْشُ بِأَضْعَفِ مَا فِيْهِ ؛ وَٱلآخَرُ فِيْ فَرْدٍ قَدْ وَضَعَ ٱلأَمْرَ عَلَىٰ أَنَّهُ هُو يَحْمِلُ أُمَّةً فَلَا يَدَعُ فِيْ نَفْسِهِ قُوَّةً إِلَّا ضَاعَفَهَا .

وَعَرَفْتُ وَجْهَيْنِ مِنْ وُجُوْهِ ٱلتَّرْبِيَةِ ٱلسَّيَاسِيَّةِ : أَحَدُهُمَا بِٱلطَّنْطَنَةِ ، وَٱلتَّهْوِيْلِ ، وَٱلصَّرَاخِ ، وَٱسْتِعَارَةِ أَلْفَاظِ غَيْرِ ٱلْوَاقعِ لِلْوَاقعِ ، وَتَحْمِيْلِ ٱلأَلْفَاظِ غَيْرَ مَا تَحْمِلُ ؛ وَٱلآخَرُ بِٱلْهُدُوْءِ ٱلَّذِيْ يَغْلِبُ ٱلزَّمَنَ ، وَٱلْعَقِيْدَةِ ٱلَّتِيْ تَفْرِضُ أَعْمَالَهَا إِلَّهُدُوْءِ ٱلَّذِيْ يَغْلِبُ ٱلزَّمَنَ ، وَٱلْعَقِيْدَةِ ٱلَّتِيْ تَفْرِضُ أَعْمَالَهَا ٱلْعَظِيْمَةَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا وَتَجْعَلُ أَعْظَمَ أَجْرِهِ عَلَيْهَا أَنْ يَقُومَ بِهَا .

وَمَيَّرْتُ بَيْنَ أَثَرَيْنِ مِنْ آثَارِ ٱلأَرْضِ فِيْ أَهْلِهَا : أَحَدُهُمَا فِيْ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلسَّمْحِ ٱلْوَادعِ ٱلأَلُوفِ ٱلْحَبِيِّ ٱلَّذِيْ هُوَ كَرَمُ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَٱلآخَرُ فِيْ ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ ٱلْعَسِرِ ٱلْمُغَامِرِ ٱلنَّفُوْرِ ٱلْمُلِحُّ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا كَأَنَّهُ تَطَفُّلُ ٱلطَّبِيْعَةِ . . .

\* \*

وَأَلْقَىٰ أَبْنُ ٱلْعَمِّ ٱلَّذِي كَانَ مَعِيْ سَمْعَهُ إِلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ ٱلضُّبَّاطِ ، وَهُمْ مِنْ فَلَاسِفَةِ ٱلرَّأْيِ عَلَىٰ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَدِيثِهِمْ ، ثُمَّ نَقَلَ إِلَيَّ عَنْهُمْ ، فَقَالَ كَبِيْرُهُمْ : لَقَدْ فَرَغْتُ مِنْ بَحْثِيْ ٱلَّذِيْ وَضَعْتُهُ فِيْ فَلْسَفَةِ خُمُوْلِ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ ، وَأَفْضَيْتُ مِنْهُ إِلَىٰ حَقَائِقَ عَجِيْبَةِ ، أَظْهَرُهَا وَأَخْفَاهَا مَعًا أَنَّ أُمَّةً مِنْ هَلْذِهِ ٱلأُمْمِ لَا يُمَكَّنُ ٱلأَجْنَبِيُّ فِيْهَا ، وَلَا تَثْقُلُ وَطَاتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَطُولُ مُعَا أَنَّ أُمَّةً مِنْ هَلْذِهِ ٱلأُمْرَاؤُهَا مَنْ يَطْمَعُ فِيْهَا ، مَا لَمْ يَكُنْ سَادَتُهَا وَأَمْرَاؤُهَا وَكُبَرَاؤُهَا كَانَهُمْ فِيْهَا دَوْلَةٌ مُحْنَلَةٌ .

وَهَـٰـؤُلَاءِ ٱلْكُبَرَاءُ هُمْ آفَةُ ٱلشَّرْقِ ؛ فَمِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِنَا أَنْ نَزِيْدَ فِيْ تَعْظِيْمِهِمْ ، وَأَنْ نَمُدَّ لَهُمْ فِيْ ٱلْمَالِ وَٱلْجَاهِ ، وَنَبْسُطَ لَهُمُ ٱلْيَمِيْنَ وَٱلشِّمَالَ ، وَنُوْهِمَهُمْ أَنَّ عَظَمَتَهُمْ هَلكَذَا وُلِدَتْ فِيْهِمْ وَهَاكَذَا وُلِدُوْا بِهَا مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ كَمَا وُلِدُوْا بِأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ . . . وَخَاصَّةً عُظَمَاءَ رِجَالِ الْأَذْيَانِ الْمَفْتُونِيْنَ بِالدُّنْيَا ؛ فَإِنَّنَا نَصْنَعُ بِغُرُوْرِ الْجَمِيْعِ وَسَخَافَاتِهِمْ وَحِرْصِهِمْ وَطَمَعِهِمْ أَشْيَاءَ الْجَيْمَاءَ الْجَيْمَاءَ الْجَيْمِ وَسَخَافَاتِهِمْ وَحِرْصِهِمْ وَطَمَعِهِمْ أَشْيَاءَ الْجَيْمَاءِيَّةً ذَاتَ خَطَرٍ لَا يَصْنَعُ لَنَا مِثْلَهَا إِلَّا الشَّيَاطِيْنُ ، وَمَنْ لَنَا بِالْحُكْمِ عَلَىٰ الشَّيَاطِيْنِ ؟ وَهَاذَا مَا تَنَبَّهُ لَهُ (غَانْدِيْ) ذَلِكَ الْمَهْزُولُ الْهِنْدِيُّ اللَّذِيْ تُقَوَّمُ دُنْيَاهُ بِأَرْبَعَةِ الشَّيَاطِيْنِ ؟ وَهَاذَا مَا تَنَبَهُ لَهُ (غَانْدِيْ) ذَلِكَ الْمَهْزُولُ الْهِنْدِيُّ اللَّذِيْ تَقَوَّمُ دُنْيَاهُ بِأَرْبَعَةِ الشَّيَاطِيْنِ ، وَلَا يَوْنُ الْفَهِنْدِي تَقَوَّمُ دُنْيَاهُ بِأَرْبَعَةِ اللَّيْنَ وَالْمَعْفِي وَلَا يَوْنُ الْفَوْمَ وَلَا قُوتَا فِيْهِ ، وَلَا يَوْنُ الْفَالِمِيْ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ مَنَ الْجِلْدِ وَالْعَظْمِ ، وَلَا يَطِشَ عِنْدَهُ وَلَا قُوتَا فِيْهِ ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ جَبَّارٌ سَمَاوِيِّ فِيْ يَدِهِ الْبَرْقُ وَالرَّعُدُ يُرَى وَيُسْمَعُ فِيْ أَرْجَاءِ الدُّنْيَا .

قَالَ ضَابِطُ ٱلْيَمِيْنِ : وَبِصِنَاعَةِ ٱلْكِبْرِيَاءِ (١) هَـٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةَ يَكُونُ رَجُلُ ٱلشَّغْبِ مِنْ هَـٰـؤُلَاءِ ٱلصَّنَاعَةَ يَكُونُ رَجُلَ ٱلشَّغْبِ مِنْ هَـٰـؤُلَاءِ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ رَجُلَ تَقْلِيْدِ بِٱلطَّبِيْعَةِ ، وَرَجُلَ ذِلِّ بِٱلْحَالَةِ ، وَرَجُلَ خُصُوعٍ بِٱلْجُمْلَةِ ؛ فَلَيْسَ فِيْ الشَّرْقِيِّيْنَ رَجُلَ نَفْسِهِ وَلَا سَيِّدُ غَيْرِهِ ، بَلْ أَكْبَرُ مَعَانِيْهِ أَنَّ غَيْرَهُ سَيِّدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَعَهُ دَائِمًا خَيَالُ آشْتِعْبَادِهِ . أَشْتِعْبَادِهِ .

وَتَكَلَّمَ ضَابِطُ ٱلْيَسَارِ ، وَلَكِئَ ٱلْمُتَرْجِمَ لَمْ يُمَيِّرْ أَقْوَالَهُ ، لِأَنَّ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ٱمْرَأَةً كُنَّ يَصُرُخْنَ فِيْ ٱلرُّوَايَةِ ٱلْهَزْلِيَّةِ بِلَحْنٍ طَوِيْلٍ يَقُلْنَ فِيْ أَوَّلِهِ : « عَاوِزِيْنَ رِجَّالَه تَدَلَّعْنَا . . . » يَصْرُخُنَ فِي ٱلْضًا ٱمْرَأَةٌ مَحْرُوْمَةٌ . . .

\* \* \*

ثُمَّ أَرْهَفَ ٱلْمُتَرْجِمُ أُذُنَهُ فَقَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنَّ لِهَاؤُلَاءِ ٱلشَّرْقِيَّيْنَ سِتَّ حَوَاسٌ : ٱلْخَمْسُ الْمَعْرُوفَةُ ، وَحَاسَّةُ ٱلْخُمُولِ ٱلَّذِيْ خَدَعَتْهُمْ عَنْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلْبَلِيْدَةُ فَسَمَّوْهُ ٱلنَّرَفَ وَٱلْهَزْلَ وَٱللَّهْوَ ؛ وَٱلْأُمَّةُ ٱلأُورُبِيَّةُ ٱلَّتِيْ تَحْتَلُ بِلَادَا شَرْقِيَّةٌ تَجِدُ فِيْهَا لِصَغَانِرِ ٱلْحَبَاةِ جَيْشًا أَقْوَىٰ مِنْ وَٱللَّهُو ؛ وَٱلْأُمَّةُ ٱلأُورُبِيَّةُ ٱلَّتِيْ بَعْتَادِهِمْ وَآلَاتِهِمْ ، لَا يَصْنَعُونَ شَيْئًا إِلَّا ٱلاسْتِفْزَازَ وَٱلتَّحَدِّيَ جَيْشِهَا ؛ فَعَشَرَةُ ٱلَّافِ جُنْدِيِّ بِعَتَادِهِمْ وَآلَاتِهِمْ ، لَا يَصْنَعُونَ شَيْئًا إِلَّا ٱلاسْتِفْزَازَ وَٱلتَّحَدِّيَ وَإِنْبَاتَ أَنَّهُمْ غَاضِبُونَ ؛ وَلَلْكِنْ مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيْ عَشَرَةِ آلَافِ مَكَانٍ كَهَاذَا ٱلْمَسْرَحِ بِرَاقِصَاتِهِ وَمُومِسَاتِهِ وَخُمُورِهِ وَرِوَايَاتِهِ ، وَبِهَاؤُلَاءِ ٱلرِّجَالِ ٱلْمُخَتِيْنِ ٱلْهَزْلِيِيْنَ ٱلوُقَعَاءِ ٱلَذِيْنَ هُمْ وَحُدَهُمْ مُعَاهَدَةً سِيَاسِيَّةً نَاجِحَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَبَابِ ٱللْمُخَتِيْنِ آلْهُزُلِيِيْنَ ٱلوَقَعَاءِ ٱلذِيْنَ هُمْ وَحُدَهُمْ مُعَاهَدَةً سِيَاسِيَّةً نَاجِحَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَبَابِ ٱللْمُخَتِيْنِ آللَهُمْ لِيَتِنَ الرَّفَعَاءِ ٱلذِيْنَ هُمْ

قَالَ ضَابِطُ ٱلْيَمِيْنِ : نَعَمْ ، إِنَّ فَنَّ ٱلاحْتِلَالِ فَنُّ عَسْكَرِيٌّ فِيْ ٱلأَوَّلِ ، وَلَـٰكِنَّهُ فَنُّ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « ٱلكُبْرَاءِ » بَدَلًا مِن : « ٱلْكِبْرِيَاءِ » .

أَخْلَاقِيٌّ فِيْ ٱلآخِرِ ؛ وَلِهَاذَا يَجِبُ تَعْيِيْنُ نَقُطَةِ ٱتَّجَاهِ لِلشَّبَابِ تَكُونُ مُضِيْئَةً لَامِعَةً جَذَّابَةً مُغْرِيَةً ، وَلَاكِتَهَا فِي ذَاتِ ٱلْوَقْتِ مُحْرِقَةٌ أَيْضًا ، وَهَاذِهِ هِيَ صِنَاعَةُ إِهْلَاكِ ٱلشَّبَابِ بِٱلضَّوْءِ مُغْرِيَةً ، وَلَاكِتَهَا فِي ذَاتِ ٱلْوَقْتِ مُحْرِقَةٌ أَيْضًا ، وَهَاذِهِ هِيَ صِنَاعَةُ إِهْلَاكِ ٱلشَّبَابِ بِٱلضَّوْءِ ٱلْجَمِيْلِ ، وَمَا عَلَىٰ ٱلسِّيَاسِيِّ ٱلْحَاذِقِ فِيْ ٱلشَّرْقِ إِلَّا أَنْ يَحْمِيَ ٱلرَّذِيْلَةَ ، فَإِنَّ ٱلرَّذِيْلَةَ سَتَعْرِفُ لَهُ صَنِيْعَهُ وَتَحْمِيْهِ . . .

فَتَكَلَّمَ ضَابِطُ ٱلْيَسَارِ ، وَلَـٰكِنَّ صَوْتَهُ ذَهَبَ فِيْ عِشْرِيْنَ صَوْتًا مِنْ رِجَالِ ٱلْمَسْرَحِ وَنِسَائِهِ يَصِيْحُوْنَ جَمِيْعًا : « يَا حِلْوَةُ يَا خَفَّافِيْ ، يَا مُجَنَّنَه ٱلشُّبَّان . . . »

#### 班 班 班

وَلَمَّا أَلْمَمْتُ بِحِوَارِ ٱلضُّبَّاطِ ٱلنَّلَاثَةِ قُلْتُ لِصَاحِبِيْ : ٱسْتَأْذِنْ لِيْ عَلَيْهِمْ أُكَلِّمْهُمْ . فَفَعَلَ وَعَرَّفَنِيْ إِلَيْهِمْ ، وَتَرْجَمَ لَهُمْ مَقَالَةَ (يَا شَبَابَ ٱلْعَرَبِ) وَكَانَ يَحْمِلُهَا . فَكَأَنَّمَا رَمَاهُمْ مِنْهَا بِٱلْجَيْشِ وَٱلأُسْطُوْلِ .

ثُمَّ قُلْتُ لِكَبِيْرِهِمْ : لَسْتُ أَنْكِرُ أَنَّ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّ لَوْ دَخَلَ جَهَنَّمَ لَدَخَلَهَا إِنْكِلِيْزِيًّا . . . وَلَا أَجْحَدُ أَنَّ لَهُ فِي الْحَيَاةِ مِثْلَ هِدَايَةِ الْحَيْوَانِ ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ عَمَلِيٍّ : دَلِيْلُ مَنْفَعَتِهِ أَنَّهَا مَنْفَعَتُهُ وَحَسْبُ ، ثُمَّ لَا دَلِيْلُ مَنْفَعَتِهِ أَنَّهَا وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا هَلْذَا . فَإِذَا قَالَ ٱلشَّرْقِيُّ : حَقِّيْ ، وَقَالَ وَحَسْبُ ، ثُمَّ لَا دَلِيْلَ غَيْرُ هَلْذَا وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا هَلْذَا . فَإِذَا قَالَ ٱلشَّرْقِيُّ : حَقِيْ ، وَقَالَ اللهَّرْقِيُّ أَنَّهُ مَعَ ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ كَالَّذِينِ الْإِنْكِلِيْزِيِّ كَالَّذِينِ يَكُولِيْزِيُّ كَالَّذِينِ يَعْلَمُ وَلَا يَقْضِينُكَ وَالرَّحْمَةِ . . وَرَأَىٰ ٱلشَّرْقِيُّ أَنَّهُ مَعَ ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ كَالَّذِينِ يُحَاوِلُ أَنْ يُقْنِعَ ٱلذَّنِ بِقَانُوْنِ ٱلْفَضِينَكَةِ وَٱلرَّحْمَةِ .

وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ عَجَائِبَ ، مِنْهَا مَا يُشْبِهُ أَنْ يَلْقَىٰ إِنْسَانٌ إِنْسَانَا فَيَقُوْلَ لَهُ : يَا سَيِّدِيْ ٱلْعَزِيْزُ ! بِكُلِّ ٱحْتِرَامٍ أَرْجُوْ أَنْ تَتَلَقَّىٰ مِنِّيْ هَلذِهِ ٱلصَّفْعَةَ . . .

وَفِيْ السِّيَاسَةِ مَوَاعِيْدُ عَجِيْبَةٌ ، مِنْهَا مَا يُشْبِهُ غَرْسَ شَجَرَةٍ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، وَٱلتَّوْكِيْدَ لَهُمْ بِٱلأَيْمَانِ أَنَّهَا سَتُثْمِرُ رُغْفَانًا مَخْبُوْزَةً . . . ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تُطَعَّمُ فَتُثْمِرُ ٱلرُّغْفَانَ اللَّمْءُبُوْزَةً . . . ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تُطَعَّمُ فَتُثْمِرُ ٱلرُّغْفَانَ اللَّمْءُبُوْزَةً حَشُوهَا ٱللَّحْمُ وَٱلإِدَامُ .

وَفِيْ ٱلسَّيَاسَةِ مُحَارَبَةُ ٱلْمَسَاجِدِ بِٱلْمَرَافِصِ ، وَمُحَارَبَةُ ٱلزَّوْجَاتِ بِٱلْمُوْمِسَاتِ ، وَمُحَارَبَةُ أَنُوْنِ ٱلْقُوَّةِ بِفُنُوْنِ ٱللَّذَّةِ . وَلَـٰكِنْ لَوْ فَهِمَ ٱلشَّبَابُ أَنَّ أَمَاكِنَ ٱللَّذَةِ . وَلَـٰكِنْ لَوْ فَهِمَ ٱلشَّبَابُ أَنَّ أَمَاكِنَ ٱللَّهْوِ فِيْ كُلِّ مَعَانِيْهِ السَّسَ إِلَّا غَدْرًا بِٱلْوَطَنِ فِيْ كُلِّ مَعَانِيْهِ !

وَلَوْ عَرَفَ ٱلشَّبَابُ أَنَّ مُحَارَبَةَ ٱللَّهْوِ هِيَ أَوَّلُ ٱلْمَعْرَكَةِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ ٱلْفَاصِلَةِ !

وَلَوْ أَدْرَكَ ٱلشَّبَابُ أَنَّ أَوَّلَ حَقِّ ٱلْوَطَنِ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ فِيْ نَفْسِهِ مَعْنَىٰ ٱلشَّعْبِ لَا مَعْنَىٰ نَفْسِهِ !

وَلَوْ رَجَعَ ٱلدَّيْنُ ٱلإِسْلَامِيُّ كَمَا هُوَ فِيْ طَبِيْعَتِهِ آلَةً حَرْبِيَّةً تَصْنَعُ مِنَ ٱلشَّبَابِ رِجَالَ ٱلْقُوَّةِ ! وَلَوْ عَلِمَ ٱلشَّبَابُ أَنَّ رُوْحَ هَاذَا ٱلدَّيْنِ لَيْسَتْ : ٱعْتَقِدْ وَلَا تَعْتَقِدْ . وَلَـٰكِنِ ٱفْعَلْ وَلَا مُعَلْ !

وَلَوْ أَيْقَنَ ٱلشَّبَابُ أَنَّ فَرَائِضَ هَـٰذَا ٱلدَّيْنِ لَيْسَتْ إِلَّا وَسَائِلَ عَمَلِيَّةً لِامْتِلَاءِ ٱلنَّفْسِ بِمَعَانِيْ ٱلتَّقْدِيْسِ !

وَلَوْ فَهِمَ ٱلشَّبَابُ أَنْ لَيْسَ فِيْ ٱلْكَوْنِ إِلَّا هَـٰذِهِ ٱلْمَعَانِيْ تَجْعَلُ ٱلنَّفُسَ فَوْقَ ٱلْمَادَّةِ وَفَوْقَ ٱلْخَوْفِ وَفَوْقَ ٱلذُّلُّ وَفَوْقَ ٱلْمَوْتِ نَفْسِهِ !

وَلَوْ بَحَثَ ٱلشَّبَابُ ٱلتَّفْسَ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّةَ ٱلْقَوِيَّةَ لِيَعْرِفَ بِٱلْبُرْهَانِ أَنَّهَا نِصْفُ مُسْلِمَةٍ فَكَيْفَ بِهَا لَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً ؟ . . .

华 华 朱

وَكَانَ ٱلْمُتَرْجِمُ يَنْقُلُ إِلَيْهِمْ كَلَامِيْ ، فَمَا بَلَغَتْ إِلَىٰ حَيْثُ بَلَغْتُ ، حَتَّىٰ شَدَّ ٱلضَّابِطُ عَلَىٰ يَدِيْ وَهَزَّهَا ؛ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا أَنَا قَدْ كُنْتُ نَائِمًا بَعْدَ سَهْرَةٍ طَوِيْلَةٍ فِيْ ذَلِكَ ٱلْمَسْرَحِ ، وَإِذَا يَدُ ٱلْمُتَرْجِمِ نَفْسِهِ هِيَ ٱلَّتِيْ تَهُزُّنِيْ لِأَنْتَبِهَ . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

### فِيْ مِحْنَةِ فِلِسْطِيْنَ :

## أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ! (\*)

نَهَضَتْ فِلِسْطِيْنُ تَحُلُّ ٱلْعُقْدَةَ ٱلَّتِيْ عُقِدَتْ لَهَا بَيْنَ ٱلسَّيْفِ ، وَٱلْمَكْرِ ، وَٱلذَّهَبِ . عُقْدَةٌ سِيَاسِيَّةٌ خَبِيْئَةٌ ، فِيْهَا لِذَلِكَ ٱلشَّعْبِ ٱلْحُرِّ قَتْلٌ ، وَتَخْرِيْبٌ ، وَفَقْرٌ .

عُقْدَةُ ٱلْحُكْمِ ٱلَّذِيْ يَحْكُمُ بِثَلَاثَةِ أَسَالِيْبَ : ٱلْوَعْدِ ٱلْكَذِبِ ، وَٱلْفَنَاءِ ٱلْبَطِيْءِ ، وَمَطَامِعِ ٱلْيَهُوْدِ ٱلْمُتَوَحِّشَةِ .

أَيُهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ! لَيْسَتْ هَـٰذِهِ مِحْنَةَ فِلِسْطِيْنَ ، وَلَـٰكِئَهَا مِحْنَةُ ٱلإِسْلَامِ ؛ يُرِيْدُوْنَ أَلَّا يُثْبِتَ شَخْصِيَّتَهُ ٱلْعَزِيْزَةَ ٱلْحُرَّةَ .

كُلُّ قِرْشٍ يُدْفَعُ ٱلآنَ لِفِلِسْطِيْنَ ، يَذْهَبُ إِلَىٰ هُنَاكَ لِيُجَاهِدَ هُوَ أَيْضًا .

أُوْلَئِكَ إِخْوَانُنَا ٱلْمُجَاهِدُوْنَ ؛ وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّ أَغْلَاقَنَا هِيَ حُلَفَاؤُهُمْ فِيْ هَـٰذَا ٱلْجِهَادِ .

أُوْلَئِكَ إِخْوَانُنَا ٱلْمَنْكُوْبُوْنَ ؛ وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُمْ فِيْ نَكْبَتِهِمُ ٱمْتِحَانٌ لِضَمَائِرِنَا نَحْنُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا .

َرَيْنَ مَا رَبِيْ الْمُضْطَهَدُوْنَ ؛ وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّ ٱلسِّيَاسَةَ ٱلَّتِيْ أَذَلَتْهُمْ تَسْأَلُنَا نَحْنُ : هَلْ عِنْدَنَا إِقْرَارٌ لِلذُّلِّ ؟ عِنْدَنَا إِقْرَارٌ لِلذُّلِّ ؟

مَاذَا تَكُونُ نَكْبَةُ ٱلأَخِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ٱسْمًا آخَرَ لِمُرُوْءَةِ سَائِرِ إِخْوَتِهِ أَوْ مَذَلَتِهِمْ ؟ أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ! كُلُّ قِرْشِ يُدْفَعُ لِفِلِسْطِيْنَ ، يَذْهَبُ إِلَىٰ هُنَاكَ لِيَفْرِضَ عَلَىٰ ٱلسِّيَاسَةِ

 <sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد : ١٥٤ ، ٢٥ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ = ١٥ يونيو/حزيران ١٩٣٦ م ،
 السنة الرابعة ، الصفحات : ٩٦١ \_ ٩٦٣ .

آخْتِرَامَ ٱلشُّعُوْرِ ٱلإِسْلَامِيِّ .

#### \* \*

ٱبْتَلَوْهُمْ بِٱلْيَهُوْدِ يَحْمِلُوْنَ فِيْ دِمَائِهِمْ حَقِيْقَتَيْنِ ثَابِتَتَيْنِ : مِنْ ذُلِّ ٱلْمَاضِيْ وَتَشْرِيْدِ ٱلْحَاضِرِ .

وَيَحْمِلُوْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ نِفْمَتَيْنِ طَاغِيَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبِهِمْ ، وَٱلأُخْرَىٰ مِنْ رَذَائِلِهِمْ .

وَيَخْبِئُونَ فِيْ أَدْمِغَتِهِمْ فِكْرَتَيْنِ خَبِيْتَتَيْنِ : أَنْ يَكُوْنَ ٱلْعَرَبُ أَقَلَّيَّةً ، ثُمَّ أَنْ يَكُوْنُوا بَعْدَ ذَلِكَ خَدَمَ ٱلْيَهُوْدِ .

فِيْ أَنْفُسِهِمُ ٱلْحِقْدُ ، وَفِيْ خَيَالِهِمُ ٱلْجُنُونُ ، وَفِيْ عُقُوْلِهِمُ ٱلْمَكْرُ ، وَفِيْ أَيْدِيْهِمُ ٱلذَّهَبُ ٱلَّذِيْ أَصْبَحَ لَئِيْمًا لِأَنَّهُ فِيْ أَيْدِيْهِمْ .

أَيُهَا ٱلْمُسْلِمُونَ ! كُلُّ قِرْشٍ يُدْفَعُ لِفِلِسْطِيْنَ ، يَذْهَبُ إِلَىٰ هُنَاكَ لِيَنَكَلَّمَ كَلِمَةً تَرُدُّ إِلَىٰ هَنَاكَ لِيَنَكَلَّمَ كَلِمَةً تَرُدُّ إِلَىٰ هَنُولُاءِ ٱلْعَقْلَ .

### \* \* \*

ٱبْتَلَوْهُمْ بِٱلْيَهُوْدِ يَمُزُّوْنَ بَيْنَهُمْ مُرُوْرَ ٱلدَّنَانِيْرِ بِٱلرِّبَا ٱلْفَاحِشِ فِيْ أَيْدِيْ ٱلْفُقَرَاءِ.

كُلُّ مِئَةِ يَهُوْدِيٍّ عَلَىٰ مَذْهَبِ ٱلْقَوْمِ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِئَةً وَسَبْعِيْنَ . . .

حِسَابٌ خَبِيْثٌ يَبْدَأُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْعَقْلِ ، وَلَا يَنْتَهِيْ أَبَدًا وَفِيْهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْعَقْلِ .

وَٱلسِّيَاسَةُ وَرَاءَ ٱلْيَهُوْدِ ، وَٱلْيَهُوْدُ وَرَاءَ خَيَالِهِمُ ٱلدَّيْنِيِّ ، وَخَيَالُهُمُ ٱلدَّيْنِيُ هُوَ طَرْدُ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْمُسْلِمَةِ .

أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ! كُلُّ قِرْشٍ يُدْفَعُ لِفِلِسْطِيْنَ ، يَذْهَبُ إِلَىٰ هُنَاكَ لِيُثَبَّتَ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلَّتِيْ يُرِيْدُوْنَ طَرْدَهَا .

\* \* \*

يَقُوْلُ ٱلْيَهُوْدُ : إِنَّهُمْ شَعْبٌ مُضْطَهَدٌ فِيْ جَمِيْعِ بِلَادِ ٱلْعَالَمِ .

وَيَزْعُمُوْنَ : أَنَّ مِنْ حَقِّهِمْ أَنْ يَعِيْشُوْا أَحْرَارًا فِيْ فِلِسْطِيْنَ ، كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جَمِيْعِ بِلَادِ الْعَالَم . . .

وَقَدْ صَنَعُوْا لِلإِنْكِلِيْزِ أُسْطُوْلًا عَظِيْمًا لَا يَسْبَحُ فِيْ ٱلْبِحَارِ ، وَلَـٰكِنْ فِيْ ٱلْخَزَائِنِ . . . وَأَرَادَ ٱلإِنْكِلِيْزُ أَنْ يَطْمَئِنُوْا فِيْ فِلِسْطِيْنَ إِلَىٰ شَعْبٍ لَمْ يَنَعَوَّدْ قَطُّ أَنْ يَقُوْلَ : أَنَا . وَلَـٰكِنْ لِمَاذَا كَنَسَتْكُمْ كُلُّ أُمَّةٍ مِنْ أَرْضِهَا بِمِكْنَسَةٍ أَئِهَا ٱلْيَهُوْدُ ؟

**张** 雅 糖

أَجَهِلْتُمُ ٱلإِسْلَامَ ؟ ٱلإِسْلَامُ قُوَّةٌ كَتِلْكَ ٱلَّتِيْ تُوْجِدُ ٱلأَنْيَابَ وَٱلْمَخَالِبَ فِيْ كُلِّ أَسَدٍ . قُوَّةٌ تُخْرِجُ سِلَاحَهَا بِنَفْسِهَا ، لِأَنَّ مَخْلُوْقَهَا عَزِيْزٌ لَمْ يُوْجَدْ لِيُؤْكَلَ ، وَلَمْ يُخْلَقْ لِيَذِلَّ

قُوَّةٌ تَجْعَلُ ٱلصَّوْتَ نَفْسَهُ حِيْنَ يُزَمْجِرُ ، كَأَنَّهُ يُعْلِنُ ٱلأَسَدِيَّةَ ٱلْعَزِيْزَةَ إِلَىٰ ٱلْجِهَاتِ ٱلأَرْبَعِ .

قُوَّةٌ وَرَاءَهَا قَلْبٌ مُشْتَعِلٌ كَالْبُرْكَانِ ، تَتَحَوَّلُ فِيْهِ كُلُّ قَطْرَةِ دَمِ إِلَىٰ شَرَارَةِ دَمِ .

وَلَئِنْ كَانَتِ ٱلْحَوَافِرُ تُهَيِّئُ مَخْلُوْقَاتِهَا لِيَرْكَبَهَا ٱلرَّاكِبُ ، إِنَّ ٱلْمَخَالِبَ وَٱلأَنْيَابَ تُهَيِّئُ مَخْلُوْقَاتِهَا لِمَعْنَىٰ آخَرَ<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

لَوْ سُئِلْتُ : مَا ٱلْإِسْلَامُ فِيْ مَعْنَاهُ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ؟ لَسَأَلْتُ : كَمْ عَدَدُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؟ فَإِنْ قِيْلَ : فَلاكُ مِثَةِ مِلْيَوْنِ . قُلْتُ : فَٱلْإِسْلَامُ هُوَ ٱلْفِكْرَةُ ٱلَّتِيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ثَلاثُ مِثَةِ مِلْيَوْنِ قُوَّةٍ .

أَيَجُوعُ إِخْوَانُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَتَشْبَعُونَ ؟ إِنَّ هَاذَا ٱلشَّبَعَ ذَنْبٌ يُعَاقِبُ ٱللهُ عَلَيْهِ .

وَٱلْغِنَىٰ ٱلْيَوْمَ فِيْ ٱلأَغْنِيَاءِ ٱلْمُمْسِكِيْنَ عَنْ إِخْوَانِهِمْ ، هُوَ وَصْفُ ٱلأَغْنِيَاءِ بِٱللَّؤْمِ لَا بِٱلْغِنَىٰ .

<sup>(</sup>١) تجدُّ مصْدَاق الرافعي رحمه الله في الأحداث المقاوِمَة التي تلت ومازالت مستمرة لأيامنا . بسام .

كُلُّ مَا يَبْذُلُهُ ٱلْمُسْلِمُونَ لِفِلِسْطِيْنَ ، يَدُلُّ دَلَالَاتٍ كَثِيْرَةً ، أَقَلُّهَا سِيَاسَةُ ٱلْمُقَاوَمَةِ .

非 游 非

كَانَ أَسْلَافُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُونَ يَفْتَحُونَ ٱلْمَمَالِكَ ، فَأَفْتَحُوا أَنْتُمْ أَيْدِيَكُمْ . . .

كَانُوْا يَرْمُوْنَ بِأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ غَيْرَ مُكْتَرِثِيْنَ ، فَٱرْمُوْا أَنْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْحَقِّ بِٱلدَّنَانِيْرِ وَٱلدَّرَاهِم .

لِمَاذَا كَانَتِ ٱلْقِبْلَةُ فِيْ ٱلإِسْلَامِ إِلَّا لِتَعْتَادَ ٱلْوُجُوهُ كُلُّهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ إِلَىٰ ٱلْجِهَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ؟ لِمَاذَا ٱرْتَفَعَتِ ٱلْمَاذِنُ إِلَّا لِيَعْتَادَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ رَفْعَ ٱلصَّوْتِ فِيْ ٱلْحَقِّ ؟

أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُونَ ! كُونُوا هُنَاكَ . كُونُوا هُنَاكَ مَعَ إِخْوَانِكُمْ بِمَعْنَى مِنَ ٱلْمَعَانِيْ .

\* \* \*

لَوْ صَامَ ٱلْعَالَمُ ٱلإِسْلَامِيُّ كُلُّهُ يَوْمًا وَاحِدًا وَبَذَلَ نَفَقَاتِ هَـٰذَا ٱلْيَوْمِ ٱلْوَاحِدِ لِفِلِسْطِيْنَ ، لأَغْنَاهَا .

لَوْ صَامَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا لإِعَانَةِ فِلِسْطِيْنَ ، لَقَالَ ٱلنَّبِيُّ مُفَاخِرًا ٱلأَنْبِيَاءَ : هَـٰذِهِ أُمَّتِيْ !

لَوْ صَامَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ جَمِيْعًا يَوْمًا وَاحِدًا لِفِلِسْطِيْنَ ، لَقَالَ ٱلْيَهُوْدُ ٱلْيَوْمَ مَا قَالَهُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ : إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ . . .

أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُونَ ! هَلْذَا مَوْطِنٌ يَزِيْدُ فِيْهِ مَعْنَىٰ ٱلْمَالِ ٱلْمَبْذُوْلِ فَيَكُوْنُ شَيْئًا سَمَاوِيًّا .

كُلُّ قِرْشٍ يَبْنُلُهُ ٱلْمُسْلِمُ لِفِلِسْطِيْنَ ، يَتَكَلَّمُ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ ، أَنَا إِيْمَانُ فُلَانِ !

مصطفى صادق الرافعي

# وصَّةُ ٱلأَيْدِيْ ٱلْمُتَوَضِّئَةِ (\*) . . .

قَالَ رَاوِيْ ٱلْخَبَرِ : ذَهَبْتُ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ ٱلْجُمُعَةِ ؛ وَٱلْمَسْجِدُ يَجْمَعُ ٱلنَّاسَ بِثُلُوبِهِمْ لِيُخْرِجَ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْ دُنْيَا ذَاتِهِ ، فَلَا يُفَكِّرُ أَحَدٌ أَنَهُ أَسْمَىٰ مِنْ أَحَدٍ ؛ وَلَقَدْ يَكُونُ إِلَىٰ جَانِيكَ الصَّانِعُ أَوِ ٱلْغَظِيمُ أَوِ ٱلْفَقِيرُ أَوِ ٱلْجَاهِلُ ، وَأَنْتَ ٱلرَّئِيْسُ أَوِ ٱلْعَظِيمُ أَوِ ٱلْغَنِيُّ أَوِ ٱلْعَالِمُ ، فَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ نَفْسِكَ فَتُحِسُّ كَأَنَّ خَوَاطِرَكَ مُتَوَضَّنَةٌ مُتَطَهَّرَةٌ ، وَتَرَىٰ كَلِمَةَ ٱلنَّوَاضُعِ قَدْ وَجَدَتْ رُوْحَهَا ؛ وَتَشْعُرُ بِٱلتَّفْسِ ٱلْمُجْتَمِعَةِ ٱلْكَبْرِيَاءِ قَدْ فَقَدَتْ رُوْحَهَا ، وَكَلِمَةَ ٱلتَّوَاضُعِ قَدْ وَجَدَتْ رُوْحَهَا ؛ وَتَشْعُرُ بِٱلتَفْسِ ٱلْمُجْتَمِعَةِ النَّوَاضُعِ قَدْ وَجَدَتْ رُوْحَهَا ؛ وَتَشْعُرُ بِٱلتَفْسِ ٱلْمُجْتَمِعَةِ قَدْ نَصَبَتِ ٱلْحَرْبَ لِلتَفْسِ ٱلْمُنْفَرِدَةٍ ؛ وَلَوْ خَطَرَ لَكَ شَيْءٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ رَأَيْتَ ٱلْفَقِيْرَ إِلَىٰ قَدْ نَصَبَتِ ٱلْحَرْبَ لِلتَفْسِ ٱلْمُنْفَرِدَةٍ ؛ وَلَوْ خَطَرَ لَكَ شَيْءٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ رَأَيْتَ ٱلْفَقِيرِ إِلَىٰ قَدْرِيَا لِللَّهُ مِنْ فَوْقِكُمَا ، عَلَيْكَ تَوْبِيْتُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِكُمَا ، وَسَعَرْتَ بِٱللَّهِ مِنْ فَوْقِكُمَا ، وَاسْتَعْلَتَ لَكَ رُوحُ ٱلْمَسْجِدِ كَأَنَّهَا تَهُمُّ بِطَرْدِكَ ﴿ مِنْهُ } ، وَخُيِّلَ إِلَيْكَ أَنَّ ٱللَّهُ مِنْ فَوْقِكُمَا ، وَأَسْتَعْلَتَ لَكَ رُوحُ ٱلْمَسْجِدِ كَأَنَّهَا تَهُمُّ بِطَرْدِكَ ﴿ مِنْهُ ﴾ ، وَخُيِّلَ إِلَيْكَ أَنَّ ٱلْأَرْضَ سَتَلْطِمُ وَالْمَوْلِيَ فَيْ إِنْسَانِيَّةٍ مِيْرَانُهَا بِيَدِ ٱلللهِ وَحْدَهُ ؛ فَلَا تَدْرِيْ أَيْكُمَا اللّذِيْ يَنْفُلُ (١٠) . صَلْحِبُكَ وَيَهُ وَلَيْكَ مَا اللّذِيْ يَنْفُلُ (١٠) .

قَالَ : وَٱلْعَجِيْبُ أَنَّ هَـٰذَا ٱلَّذِيْ لَا يَجْهَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّيْنِ ، يَعْرِفُهُ بَعْضُ عُلَمَاءِ ٱلدِّيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ ، فَتَرَاهُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ يَمْشِيْ مُخْتَالًا ، قَدْ تَحَلَّىٰ بِحِلْيَتِهِ ، وَتَكَلَّفَ لَلدَّيْنِ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ ، فَتَرَاهُ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ يَمْشِيْ مُخْتَالًا ، قَدْ تَحَلَّىٰ بِحِلْيَتِهِ ، وَتَكَلَّفَ لِإِنْهُوهِ ، فَلَبِسَ ٱلْجُبَّةَ تَسَعُ ٱثْنَيْنِ ، وَتَطَاوَلَ كَأَنَّهُ ٱلْمِثْذَنَةُ ، وَتَصَدَّرَ كَأَنَّهُ ٱلْفِبْلَةُ ، وَٱنْتَفَحَ كَأَنَّهُ مُمْتَلِيًّ بِإِلْفُرُوقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ ؛ وَهُو بَعْدَ كُلِّ هَلنَا لَوْ كَشَفَ ٱللهُ تَمْوِيْهِهُ لَانْكَشَفَ عَنْ مُمْتَلِيًّ بِالْفُرُوقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ ؛ وَهُو بَعْدَ كُلِّ هَلنَا لَوْ كَشَفَ ٱللهُ تَمْوِيْهِهُ لَانْكَشَفَ عَنْ تَاجِرِ عِلْمٍ ، بَعْضُ شُرُوطِهِ عَلَىٰ ٱلْفَضِيئَلَةِ أَنْ يَأْكُلَ بِهَا ، فَلَا يَجِدُ دُنْيَا ذَاتِهِ إِلَّا فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ، فَهُو نَوْعٌ مِنْ كَذِبِ ٱلْعَالَمِ ٱلدِّيْنِيِّ عَلَىٰ دِيْنِهِ .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۵۷ ، ۱۷ شهر ربيع الآخر سنة ۱۳۵۵ هـ = ٦ يوليو/ تموز ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٠٨٣ ـ ١٠٨٥ .

<sup>(</sup>١) ٱسْتَوْفَيْنَا ٱلْكَلَامَ عَنْ فَلْسَفَةِ ٱلْمَسْجِدِ فِيْ مَقَالَاتٍ كَنْيْرَةٍ .

قَالَ الرَّاوِيْ : وَصَعِدَ الْخَطِيْبُ الْمِنْبَرَ وَفِيْ يَدِهِ سَيْفُهُ الْخَشَبِيُّ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِ ؛ فَمَا ٱسْتَقَرَّ فِيْ اللَّدْوَةِ حَتَّىٰ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ دَخَلَ فِيْ سِرٌ هَلْذِهِ الْخَشَبَةِ ، فَهُوَ يَبْدُوْ كَالْمَرِيْضِ تُقْيِمُهُ عَصَاهُ ، وَكَالْهَرِمِ يُمْسِكُهُ مَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِ ؛ وَنَظَوْتُ فَإِذَا هُوَ كَذِبٌ صَرِيْحٌ عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِیْنَ ، كَهَیْئَةِ سَیْفِهِ الْخَشَبِیِّ فِیْ كَذِبِهَا عَلَیٰ السَّیُوْفِ وَمَعْدَنِهَا وَأَعْمَالِهَا .

وَتَالَّهُ مَا أَدْرِيْ كَيْفَ يَسْتَحِلُ عَالِمٌ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلدَّيْنِ ٱلإسْلَامِيِّ فِيْ هَانَا ٱلْعَصْرِ ، أَنْ يَخْطُبَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ خُطْبَةَ جُمْعَتِهِمْ وَفِيْ يَلِهِ هَانَا ٱلسَّيْفُ عَلَامَةَ ٱلذُّلِّ وَٱلضَّعَةِ وَٱلتَّرَاجُعِ وَٱلاَنْقِلَابِ وَٱلإِدْبَارِ وَٱلْهَزْلِ وَٱلسُّخْرِيَةِ وَٱلْهَضِيْحَةِ وَٱلإضحاكِ ؛ وَمَتَىٰ كَانَ ٱلإِسْلَامُ يَاْمُرُ بِنَجْرِ ٱلسُّيُوْفِ مِنَ ٱلْخَشَبِ وَنَحْتِهَا وَتَسْوِيتِهَا وَإِرْهَافِ حَدِّهَا ٱلَّذِيْ لَا يَقْطَعُ شَيْتًا ، ثُمَّ وَضَعِهَا فِيْ ٱلْعُيُونُ ، وَتَشْهَدَ فِيْهَا ٱلرَّمْزَ وَٱلْعَلَامَةَ ، وَتَشْهَدَ فِيْهَا ٱلرَّمْزَ وَٱلْعَلَامَة ، وَتَشْتَوْحِيَ مِنْهَا ٱلْمَعْنَوِيَّةَ ٱلدِّيْنِيَّةَ ٱلَّتِيْ يَجْبُ أَنْ تَتَجَسَّمَ لِتُرَىٰ ؟

أَفَيْ سَيْفٍ مِنَ ٱلْخَشَبِ مَعْنَوِيَّةٌ غَيْرُ مَعْنَىٰ ٱلْهَزْلِ وَٱلسَّخَافَةِ ، وَبَلَاهَةِ ٱلْعَقْلِ وَذِلَّةِ ٱلْحَيَاةِ ، وَمَسْخِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلْفَاتِحِ ٱلْمُنْتَصِرِ ، وَٱلرَّمْزِ لِخُضُوْعِ ٱلْكَلِمَةِ وَصِبْيَانِيَّةِ ٱلإِرَادَةِ ؟

قَالَ : وَكَانَ تَمَامُ ٱلْهُزْءِ بِهَاذَا ٱلسَّيْفِ ٱلْخَشَبِيِّ ٱلَّذِيْ صَنَعْتُهُ وَزَارَةُ أَوْقَافِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، أَنَّهُ فِيْ طُوْلِ صَمْصَامَةِ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكُرِبَ ٱلزَّبَيْدِيِّ فَارِسِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَٱلإِسْلَامِ (١ ، فَكَانَ إِلَىٰ صَدْرِ ٱلْخَطِيْبِ ، وَلَوْلَا أَنَّهُ فِيْ يَدِهِ لَظَهَرَ مَقْبِضُهُ فِيْ صَدْرِ ٱلرَّجُلِ كَأَنَّهُ وِسَامٌ مِنَ ٱلْخَشَب . . .

قَالَ : وَكَانَ ٱلْخَطِيْبُ إِذَا تَكَلَّفَ وَتَصَنَّعَ وَظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ حَمِيَ وَثَارَ ثَائِرُهُ ، ٱرْتَجَّ وَغَفَلَ عَنْ يَدِهِ ، فَتَضْطَرِبُ فِيْهَا قَبْضَةُ ٱلسَّيْفِ فَتَلْكِزُهُ فِيْ صَدْرِهِ كَأَنَّمَا تُذَكِّرُهُ أَنَّ فِيْ يَدِهِ خَشَبَةً . . . لَا تَصْلُحُ لِهَلَذِهِ ٱلْحَمَاسَةِ . . . ! (٢)

<sup>(</sup>١) كَانَ طُوْلُ ٱلصَّمْصَامَةِ سَبْعَةُ أَشْبَارٍ وَافِيَةٍ وَعَرْضُهَا شِبْرٌ .

 <sup>(</sup>٢) الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ : أَنَّ الْبَلَدَ اللَّذَيْ يُفْتَتُ بِالسَّيْفِ يَهْخُطُبُ فِنهِ بِالسَّيْفِ . وَلَمَّا ضَعُفَ الْمُسْلِمُوْنَ أَنِفَ السَّيْفُ مِنْهُمْ وَأَطَاعَهُمُ ٱلْخَشَبُ . . . !

قَالَ : وَخَطَبَ ٱلْعَالِمُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَكَانَ سَيْفُهُ ٱلْخَشَبِيُ يَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَىٰ : فَأَمَّا ٱلْأُولَىٰ فَهِي مَحْفُوظَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَا تَنْتَهِي حَتَّىٰ يَنْتَهِي أَنْرُهَا ، إِذْ هِي كَٱلْقِرَاءَةِ لِإِقَامَةِ ٱلصَّلَاةِ ؛ وَكَانَتْ فِيْ عَهْدِهَا ٱلأَوَّلِ كَٱلدَّرْسِ لِإِقَامَةِ شَأْنِ مِنْ شُؤُوْنِ ٱلاجْتِمَاعِ وَٱلسِّيَاسَةِ ، فَبَيْنَهَا وَبَيْنَ حَقِيْقَتِهَا ٱلإِسْلَامِيَّةِ مِثْلُ مَا بَيْنَ هَلْذَا ٱلسَّيْفِ مِنَ ٱلْخَشَبِ وَبَيْنَ حَقِيْقَتِهِ ٱلأُولَىٰ . وَأَمَّا ٱلْخُطْبَةُ اللَّانِيَةُ فَقَدْ عَقَلْتُهَا أَنَا عَنْ تِلْكَ ٱلْخَشَبِةِ وَكَتَبْتُهَا ، وَهَلِذِهِ هِيَ عِبَارَتُهَا :

وَيْحَكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ! لَوْ كُنْتُ بَقِيَّةً مِنْ خَشَبِ سَفِيْنَةِ نُوْحِ ٱلَّتِيْ أَنْقَذَ فِيْهَا ٱلْجِنْسَ ٱلْبَشَرِيَّ ، لَمَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَضَعُوْنِيْ هَلْذَا ٱلْمَوْضِعَ ؛ وَمَا جَعَلَكُمُ ٱللهُ حَيْثُ أَنتُمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ جَعَلْتُمُوْنِيْ مَيْتُ أَنْ فَيَ وَفِيْكُمُ ٱلْمَادَّةَ ٱلْخَشَبِيَّةَ جَعَلْتُمُوْنِيْ حَيْثُ أَلْهَ وَفِيْكُمُ ٱلْمَادَّةَ ٱلْخَشَبِيَّةَ وَٱلْمَادَّةَ ٱلْمُتَخَشِّبَةَ .

وَيْحَكُمْ ! لَوْ أَنَّهُ كَانَ لِخَطِيْبِكُمْ شَيْءٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلنَّارِيِّ ٱلْمُضْطَرِمِ ، لَمَا بَقِيَتِ ٱلْخَشَبَةُ فِيْ يَدِهِ خَشَبَةً . وَكَيْفَ يَصْعَدُ ٱلْمِنْبَرَ لِيَقُوْلَ كَلِمَةَ ٱلدِّيْنِ مِنَ ٱلْحَقِّ ٱلْوَاجِبِ . وَهُو كَمَا تَرَوْنَهُ قَدِ ٱنْتَهَىٰ مِنَ ٱلذُّلُ إِلَىٰ أَنْ فَقَدَ ٱلسَّيْفُ رُوْحَهُ فِيْ يَدِهِ ؟ أَنْ فَقَدَ ٱلسَّيْفُ رُوْحَهُ فِيْ يَدِهِ ؟

أَيُهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ! لَنْ تُفْلِحُوْا وَهَـٰلَـا خَطِيْبُكُمْ ٱلْمُتَكَلِّمُ فِيْكُمْ ، إِلَّا إِذَا أَفْلَحْتُمْ وَأَنَا سَيْفُكُمْ ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، غَيْرُوهُ وَغَيْرُونِيْ . سَيْفُكُمْ ٱلْمُدَافِعُ عَنْكُمْ . أَيُهَا ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، غَيْرُوهُ وَغَيْرُونِيْ .

\* \* \*

قَالَ رَاوِيْ ٱلْخَبَرِ : وَلَمَّا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ مَاجَ ٱلنَّاسُ إِذِ ٱنْبَعَثَ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلشُّبَّانِ يَصِيْحُوْنَ بِهِمْ يَسْتَوْقِفُوْنَهُمْ لِيَخْطُبُوْهُمْ ؛ ثُمَّ قَامَ أَحَدُهُمْ فَخَطَبَ ، فَذَكَرَ فِلِسْطِيْنَ وَمَا نَزَلَ يَصِيْحُوْنَ بِهِمْ يَسْتَوْقِفُوْنَهُمْ لِيَخْطُبُوْهُمْ ؛ ثُمَّ قَامَ أَحَدُهُمْ وَٱخْتِلَالَ أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ ٱسْتَنْجَدَ وَٱسْتَعَانَ ، بِهَا ، وَتَغَيَّرُ أَحْوَالِ أَهْلِهَا ، وَنَكْبَتَهُمْ وَجِهَادَهُمْ وَٱخْتِلَالَ أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ ٱسْتَنْجَدَ وَٱسْتَعَانَ ، وَتَغَيَّرُ أَحْوَالِ أَهْلِهَا ، وَنَكْبَتَهُمْ وَجِهَادَهُمْ وَٱخْتِلَالَ أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ ٱسْتَنْجَدَ وَٱسْتَعَانَ ، وَتَقَدَّمَ أَصْحَابُهُ بِصَنَادِيْقَ وَدَعَا ٱلْمُوسِرَ وَٱلْمُؤْولِ بِهَا عَلَىٰ ٱلنَّاسِ يَجْمَعُوْنَ فِيْهَا ٱلْقَلِيْلَ وَٱلأَقَلَ مِنْ دَرَاهِمَ هِيَ فِيْ هَلَاهِ مَنْ وَلَاهِمُ أَصْحَابِهَا وَضَمَا يُرُهُمْ .

قَالَ : وَكَانَ إِلَىٰ جَانِبِيْ رَجُلٌ قَرَوِيٌّ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْفَلَّاحِيْنَ ٱلَّذِيْنَ تَعْرِفُ ٱلْخَيْرَ فِيْ

وُجُوْهِهِمْ ، وَٱلصَّبْرَ فِيْ أَجْسَامِهِمْ ، وَٱلْقَنَاعَةَ فِيْ نَفُوْسِهِمْ ، وَٱلْفَضْلَ فِيْ سَجَايَاهُمْ ؛ إِذِ أَمْتَزَجَتْ بِهِمْ رُوْحُ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْخِصْبَةِ فَتُخْرِجُ مِنْ أَرْضِهِمْ زُرُوعًا وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ زُرُوعًا أُخْرَىٰ - الْمُتَزَجَتْ بِهِمْ رُوْحُ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْخِصْبَةِ فَتُخْرِجُ مِنْ أَرْضِهِمْ زُرُوعًا وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ زُرُوعًا أُخْرَىٰ - فَقَالَ لِرَجُلٍ كَانَ مَعَهُ : إِنَّ هَلْذَا ٱلْخَطِيْبَ خَطِيْبَ آلْمَسْجِدِ قَدْ غَشَّنَا وَهَلُؤُلَاءِ ٱلشُبَّانُ قَدْ فَضَحُوهُ ؛ فَمَا يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُونَ خُطْبَةُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا فِيْ أَخَصَّ أَحْوَالِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

قَالَ : وَنَبَهَنِيْ هَاذَا ٱلرَّجُلُ ٱلسَّاذَجُ إِلَىٰ مَعْنَىٰ دَقِيْقِ فِي حِكْمَةِ هَاذِهِ ٱلْمَنَابِرِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ ؟ فَمَا يُرِيْدُ ٱلإِسْلَامُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ كَمَحَطَّاتِ آلإِذَاعَةِ ، يَلْتَقِطُ كُلُّ مِنْبَرِ أَخْبَارَ ٱلْجِهَاتِ اللَّخْرَىٰ فَمَا يُرِيْدُ ٱلإِسْلَامُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ كَمَحَطَّاتِ آلإَدَاعَةِ ، يَلْتَقِطُ كُلُّ مِنْبَرِ أَخْبَارَ ٱلْجِهَاتِ اللَّخْرَىٰ وَيُذِيْعُهَا فِيْ صِيْعَةِ ٱلْخِطَابِ إِلَىٰ ٱلرُّوْحِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلْقَلْبِ ، فَنَكُونُ خُطْبَةُ ٱلْجُمُعَةِ هِي ٱلْكَلِمَةَ ٱلْأَسْبُوعِ يَقْ وَيَهَاذَا لَا يَجِيْءُ ٱلْكَلَامُ عَلَىٰ ٱلْمَنَابِرِ إِلَّا كَلَامُ مَلَىٰ اللَّسُوعِ ؟ وَبِهَاذَا لَا يَجِيْءُ ٱلْكَلَامُ عَلَىٰ ٱلْمَنَابِرِ إِلَّا حَيَّا بِحَيَاةِ ٱلْوَقْتِ ، فَيُصْبِحُ ٱلْخَطِيْبُ يَنْتَظُرُهُ ٱلنَّاسُ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ ٱنْتِظَارَ ٱلشَّيْءِ ٱلْجَدِيْدِ ؟ وَمِنْ ثَمَّ يَسْتَطِيْعُ ٱلْمِنْبَرُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحَيَاةِ عَمَلٌ .

قَالَ : وَخُيِّلَ إِلَيَّ بَعْدَ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ أَنَّ كُلَّ خَطِيْبٍ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَسَاجِدِ نَاقِصٌ إِلَىٰ ٱلنِّصْفِ ، لِأَنَّ ٱلسَّيَاسَةَ تُكْرِهُهُ أَنْ يَخْلَعَ إِسْلَامِيَّتَهُ ٱلْوَاسِعَةَ قَبْلَ صُعُوْدِهِ ٱلْمِنْبَرَ ، وَأَلَّا يَصْعَدَ إِلَّا فِيْ إِسْلَامِيَّتِهِ ٱلْوَاسِعَةَ قَبْلَ صُعُوْدِهِ ٱلْمِنْبَرَ ، وَأَلَّا يَصْعَدَ إِلَّا فِيْ إِسْلَامِيَّتِهِ ٱلضَّيْقَةِ ٱلْمَحْدُودَةِ بِحُدُودِ ٱلْوَعْظِ ٱلَّذِيْ هُوَ مَعَ ذَلِكَ نِصْفُ وَعْظٍ . . . . فَٱلْخُطْبَةُ مِعَهَا أَثَرُ سَيْفٍ . . . .

قَالَ : وَأَخْرَجَ ٱلْقُرُوِيُّ كِيْسَهُ فَعَزَلَ مِنْهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ : هَـٰذِهِ لِطَعَامِ أَتَبَلَّغُ بِهِ وَلِأَوْبَتِيْ إِلَىٰ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ ٱلْبَاقِيْ فِيْ صَنَادِيْقِ ٱلْجَمَاعَةِ ؛ وَٱقْتَدَيْتُ أَنَا بِهِ فَلَمْ أَخْرُجْ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ حَتَّىٰ وَضَعْتُ فِيْ صَنَادِيْقِهِمْ كُلَّ مَا مَعِيْ ؛ وَلَقَدْ حَسِبْتُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لِيْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ لَمَضَىٰ يَسُبُّنِيْ مَا دَامَ مَعِيْ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ عَنِيْ .

### \* \* \*

قَالَ ٱلرَّاوِيٰ: ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَىٰ ضَرِيْحِ صَاحِبِ ٱلْمَسْجِدِ ٱزُوْرُهُ وَٱقْرَأُ فِيْهِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، فَإِذَا هُنَاكَ رِجَالٌ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، ٱثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ (ٱلشَّكُ فِيْ ثَالِيْهِمْ لِأَنَّهُ حَلِيْقُ ٱللَّحْيَةِ). ثُمَّ تَوَافَىٰ إِلَيْهِمْ آخَرُوْنَ فَتَمُوا سَبْعَةً ؛ وَرَأَيْتُهُمْ قَدْ خَلَطُوْا بِأَنفُسِهِمْ صَاحِبَ (ٱللَّا لِحْيَةِ). فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ ٱلْمَذْهَبِ ٱلشَّائِعِ فِيْ بَعْضِ ٱلْعَصْرِيِّيْنَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْقُضَاةِ لِحْيَةِ)، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ ٱلْمَذْهَبِ ٱلشَّائِعِ فِيْ بَعْضِ ٱلْعَصْرِيِّيْنَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْقُضَاةِ الشَّرْعِيِّيْنَ ، أَحْسَبُهُمْ يَحْتَجُوْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنْكَنَ فِيَ آخْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ ١٩٥ سُورَةً الشَّرْعِيِيِّيْنَ ، أَحْسَبُهُمْ يَحْتَجُوْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنْكَنَ فِيَ آخْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ ١٩٥٤ سورة

التين/الآية : ٤] ؛ وَكُلُّ ٱمْرِئُ فَإِنَّمَا تُبَصِّرُهُ مِرْآتُهُ كَيْفَ يَظْهَرُ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ، أَبِلِحْيَةٍ أَمْ بِلَا لِحْيَةٍ . . . ؟

وَأَدَرْتُ عَيْنِيْ فِيْ وُجُوهِهِمْ ، فَإِذَا وَقَارٌ وَسَمْتٌ وَنُوْرٌ لَمْ أَرَ مِنْهَا شَيْئًا فِيْ وَجْهِ صَاحِبِ (آللَّا لِحْيَةِ) ؛ وَأَنَا فَمَا أَبْصَرْتُ قَطُّ لِحْيَةَ رَجُلٍ عَالِمٍ أَوْ عَابِدٍ أَوْ فَيْلَسُوفِ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ كَاتِبٍ أَوْ فَيْلَسُوفِ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ كَاتِبٍ أَوْ ذِيْ فَنٌ عَظِيْمٍ ، إِلَّا ذَكَوْتُ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلشَّعْرِيَّ ٱلْبَدِيْعَ ٱلَّذِيْ وَرَدَ فِيْ بَعْضِ ٱلأَخْبَارِ ؛ فَنْ عَظِيْمٍ ، إِلَّا ذَكُوتُ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلشَّعْرِيَّ ٱلْبَدِيْعَ ٱلَّذِيْ وَرَدَ فِيْ بَعْضِ ٱلأَخْبَارِ ؛ مِنْ أَنَّ لَهِ (تَعَالَىٰ) مَلَائِكَةً بُقْسِمُونَ : وَٱلَّذِيْ زَيِّنَ بَنِيْ آدَمَ بِٱللِّحَىٰ .

وَكَانَ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ رَجُلٌ تَرَكَ لِحْيَتَهُ عَافِيَةً عَلَىٰ طَبِيْعَتِهَا ؛ فَآمْنَدَّتْ وَعَظُمَتْ حَتَّىٰ نَشَرَتْ حَوْلَهَا جَوًّا رُوْحَانِيًّا مِنَ ٱلْهَيْبَةِ تَشْعُرُ ٱلنَّفْسُ ٱلرَّقِيْقَةُ بِتَيَّارِهِ عَلَىٰ بُغْدٍ ، فَكَانَ هَـٰذَا أَبْلَغَ رَدٍّ عَلَىٰ ذَاكَ .

#### \* \*

قَالَ : وَأَنْصَتَ ٱلشَّيُوْخُ جَمِيعًا إِلَىٰ خُطَبِ ٱلشُّبَّانِ ، وَكَانَتْ أَصْوَاتُ هَـٰؤُلَاءِ جَافِيَةً صُلْبَةً حَتَّىٰ كَأَنَّهَا صَخَبُ مَعْرَكَةٍ لَا فَنُّ خَطَابَةٍ ، وَعَلَىٰ قَدْرِ ضَعْفِ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ كَلَامِهِمْ قَوِيَ ٱلصَّوْتُ ؛ فَهُمْ يَصْرُخُوْنَ كَمَا يَصْرُخُ ٱلْمُسْتَغِيْثُ فِيْ صَيْحَاتٍ هَارِبَةٍ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ

فَقَالَ أَحَدُ ٱلشُّيُوْخِ ٱلْفُضَلَاءِ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ ! جَاءَ فِيْ ٱلْخَبَرِ : " تَعِسَ عَبْدُ ٱلدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ ٱلدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ ٱلدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ ٱلدِّرْهَمِ " [البخاري ، رقم : ٢٨٨٧ ؛ النرمذي ، رقم : ٢٣٧٥ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٦٣٤] . وَوَٱللهِ مَا تَعِسَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ إِلَّا مُنْذُ تَعَبَّدُوْا لِهَاذَيْنِ حِرْصًا وَشُحًّا ؛ ﴿ وَمَن يُوقَ شُمَّ قَلْسِهِ فَلْ اللهِ مَا تَعِسَ ٱلْمُسْلِمُونَ إِلَّا مُنذُ تَعَبَّدُوْا لِها لَا يَهْ وَمَن يُوقَ شُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [٥٩ سورة الحشر/الآية : ٩ ؛ ٢٤ سورة النغابن/الآية : ١٦ ، وَلَوْ تَعَارَفَتْ أَمْوَالُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ ٱلْحَوَادِثِ لَمَا أَنْكَرَتْهُمُ ٱلْحَوَادِثُ .

فَقَالَ آخَرُ: وَفِيْ ٱلْحَدِيْثِ: " إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ ٱللَّهْفَانِ » [" الجامع الصغير » ، رقم : المحتلفة اللَّهْفَانِ » أَخُورِ وَفَى خُطَبِهِمْ أَحَادِيْثَ مَعَ أَنَّهَا هِيَ كَلِمَاتُ المُّلْمُفَانِ » كَلِمَاتُ ٱلْقُلُوْبِ ؟ فَلَوْ أَنَّهُمْ شَرَحُوْا لِلْعَامَةِ هَلْذَا ٱلْحَدِيْثَ : " إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ ٱللَّهْفَانِ » لأَسْرَعَ ٱلْعَامَةُ إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ ٱللهُ .

قَالَ ٱلثَّالِثُ : وَلَلْكِنْ جَاءَنَا ٱلأَئْرُ فِيْ وَصْفِ هَلْذِهِ ٱلأُمَّةِ : « إِنَّهَا فِيْ أَوَّلِ ٱلزَّمَانِ يَتَعَلَّمُ

صِغَارُهَا مِنْ كِبَارِهَا ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ ٱلزَّمَانِ تَعَلَّمَ كِبَارُهُمْ مِنْ صِغَادِهِمْ » . فَنَحْنُ فِيْ آخِرِ ٱلزَّمَانِ ، وَقَدْ سُلِّطَ ٱلصَّغَارُ عَلَىٰ ٱلْكِبَارِ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَنْقُلُوْهُمْ عَنْ طِبَاعِهِمْ إِلَىٰ صِبْيَانِيَّةٍ ﴾ . جَدِيْدَةٍ .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ : فَقُلْتُ لِصَدِيْقِ مَعِيْ : قُلْ لِهَاذَا ٱلشَّيْخِ : لَيْسَ مَعْنَىٰ ٱلأَثَرِ مَا فَهِمْتُ ، بَلْ تَأْوِيْلُهُ أَنَّ آخِرَ ٱلزَّمَانِ سَيَكُوْنُ لِهَاذِهِ ٱلأُمَّةِ زَمَنَ جِهَادٍ وَٱقْتِحَامٍ وَعَزِيْمَةٍ وَمُغَالَبَةٍ عَلَىٰ ٱسْتِقْلَالِ تَأْدِيلُهُ أَنَّ آخِرَ الزَّمَانِ سَيَكُوْنُ لِهَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ إِلَّا شَبَابُهَا ٱلْمُتَعَلِّمُ ٱلْقُوِيُّ ٱلْجَرِيْءُ كَمَا نَوَىٰ فِيْ أَيَامِنَا ٱلْمُحَيَاةِ ؛ فَلَا يَصْلُحُ لِوقَايَةِ ٱلأُمَّةِ إِلَّا شَبَابُهَا ٱلْمُتَعَلِّمُ ٱلْقُويِّ ٱلْجَرِيْءُ كَمَا نَوَىٰ فِيْ أَيَامِنَا هَالْهُ عَلَى الْمُنْوِلَةَ ؛ إِذْ تَكُونُ ٱلْحَمَاسَةُ مُتَمَّمَةً لِقُوّةِ ٱلْعِلْمِ . وَفِيْ هَالِهِ ، وَفِيْ الْحَمَاسَةُ مُتَمَّمَةً لِقُوّةِ ٱلْعِلْمِ . وَفِيْ الْحَمَاسَةُ مُتَمَّمَةً لِقُوّةِ ٱلْعِلْمِ . وَفِيْ الْحَمَاسَةُ مُتَمَّمَةً لِقُوقةِ ٱلْعِلْمِ . وَفِيْ الْحَمَاسَةُ مُتَمَّمَةً لِقُودًةِ الْعِلْمِ . وَفِيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُونُ الْحَمَاسَةُ مُتَمَّمَةً لِقُودًةِ ٱلْعِلْمِ . وَفِيْ الْعَلْمِ . وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيْعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

### \* \* \*

قَالَ ٱلرَّاوِيٰ : وَلَمْ يَكَدِ ٱلصَّدِيْقُ يَخْفَظُ عَنِّيْ هَلْذَا ٱلْكَلَامَ وَيَهُمُّ بِتَبْلِيْغِهِ ، حَتَّىٰ وَقَعَتِ
ٱلصَّيْحَةُ فِيْ ٱلْمَكَانِ ؛ فَجَاءَ أَحَدُ ٱلْخُطَبَاءِ وَوَقَفَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ ٱلرَّعْدُ : لَا يُكَرِّرُ إِلَّا زَمْجَرَةً
وَاحِدَةً ؛ وَكَانَ ٱلشُّيُوْخُ ٱلأَجِلَّاءُ قَدْ سَمِعُوا كُلَّ مَا قِيْلٌ ، فَأَطْرَقُوا يَسْمَعُوْنَهُ مَرَّةً رَابِعَةً أَوْ
خَامِسَةً ؛ وَفَرَغَ ٱلشَّبَابُ مِنْ هَدِيْرِهِ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِمْ وَجَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ مُتَأَدِّبًا مُتَخَشَّعًا وَوَضَعَ الصَّنْدُوْقَ ٱلْمَخْتُومَ .

فَقَالَ أَحَدُ ٱلشُّيُوْخِ : مِمَّنْ أَنْتَ يَا بُنَيَّ ؟ قَالَ : مِنْ جَمَاعَةِ ٱلإِخْوَانِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ . قَالَ ٱلشَّيْخُ : لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا مَكَانُكَ ، وَقَدْ بَذَلْتُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ؛ فَبَارَكَ ٱللهُ فِيْكَ وَفِيْ أَصْحَابِكَ .

وَسَكَتَ اَلشَّابُ ، وَسَكَتَ الشُّيُوخُ ، وَسَكَتَ اَلصُّنْدُوقُ أَيْضًا . . .

ثُمَّ تَحَرَّكَتِ ٱلنَّفْسُ بِوَحْيِ ٱلْحَالَةِ ؛ فَمَدَّ أَوَّلُهُمْ يَدَهُ إِلَىٰ جَيْبِهِ ، ثُمَّ دَسَّهَا فِيْهِ ، ثُمَّ عَيَّثَ فِيْهِ قَلِيْلًا<sup>(١)</sup> ؛ ثُمَّ . . . ثُمَّ أَخْرَجَ ٱلسَّاعَةَ يَنْظُرُ فِيْهَا .

وَٱنْتَقَلَتِ ٱلْعَدْوَىٰ إِلَىٰ ٱلْبَاقِيْنَ ، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمْ مِنْدِيْلَهُ يَتَمَخَّطُ فِيْهِ ، وَظَهَرَتْ فِيْ يَدِ ٱلثَّالِثِ سُبْحَةٌ طَوِيْلَةٌ ، وَأَخْرَجَ ٱلرَّابِعُ سِوَاكًا فَمَرَّ بِهِ عَلَىٰ أَسْنَانِهِ ، وَجَرَّ ٱلْخَامِسُ كُرَّاسَةً

<sup>(</sup>١) أَيْ : بَحَثَ بِأَصَابِعِهِ .

كَانَتْ فِيْ قَبَائِهِ ، وَمَدَّ صَاحِبُ ٱللَّحْيَةِ ٱلْعَرِيْضَةِ أَصَابِعَهُ إِلَىٰ لِحْيَتِهِ يُخَلِّلُهَا ؛ أَمَّا ٱلسَّابِعُ صَاحِبُ (ٱللَّا لِحْيَةِ) ، فَثَبَتَتْ يَدُهُ فِيْ جَيْبِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ ، كَأَنَّ فِيْهَا شَيْئًا يَسْتَحِيْ إِذَا هُوَ أَظْهَرَهُ ، أَوْ يَخْشَىٰ إِذَا هُوَ أَظْهَرَهُ مِنْ تَخْجِيْلِ ٱلْجَمَاعَةِ .

وَسَكَتَ ٱلشَّابُ ، وَسَكَتَ ٱلشُّيُوخُ ، وَسَكَتَ ٱلصُّنْدُوْقُ أَيْضًا . . .

قَالَ ٱلرَّاوِيْ: وَنَظَرْتُ فَإِذَا وُجُوْهُهُمْ قَدْ لَبِسَتْ لِلشَّابِ هَيْئَةَ ٱلْمُدَرِّسِ ٱلَّذِيْ يُقَرِّرُ لِتِلْمِيْذِهِ قَاعِدَةً قَرَّرَهَا مِنْ قَبْلُ أَلْفَ مَرَّةٍ لِأَلْفِ تِلْمِيْذِ ؛ فَخَجِلَ ٱلشَّابُ وَحَمَلَ صُنْدُوْقَهُ وَمَضَىٰ . . .

#### \* \* \*

أَقُوْلُ أَنَا : فَلَمَّا ٱنْتَهَىٰ ٱلرَّاوِيْ مِنْ (قِصَّةِ ٱلأَيْدِيْ ٱلْمُتَوَضِّنَةِ) ، فُلْتُ لَهُ : لَعَلَّكَ أَيُهَا ٱلرَّاوِيْ ٱسْتَيْقَظْتَ مِنَ ٱلْحُلُمِ قَبْلَ أَنْ يَمْلاَ ٱلشَّيُوْخُ ٱلأَجِلَّاءُ هَلْذَا ٱلصُّنْدُوْقَ ، وَمَا خَتَمَ عَقْلُكَ هَلْذِهِ ٱلرَّوَايَةَ بِهَلَذَا ٱلْفَصْلِ إِلَّا بِمَا كَدَدْتَ فِيْهِ ذِهْنَكَ مِنْ فَلْسَفَةِ تَحَوُّلِ ٱلسَّيْفِ إِلَىٰ خَشَبَةٍ ؟ وَلَوْ قَدِ ٱمْتَدَّ بِكَ ٱلنَّوْمُ لَسَمِعْتَ أَحَدَهُمْ يَقُوْلُ لِسَائِرِهِمْ : بِمَنْ يَنْهَضُ إِخْوَانُنَا ٱلْمُجَاهِدُونَ وَلَوْ قَدِ آمْتَدَ بِكَ ٱللهِ مِنْ عَالِمٍ بَخِيْلٍ » وَبِمَنْ يَصُولُونَ ؟ لِهَلْذَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ : « جَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُ إِلَىٰ ٱللهِ مِنْ عَالِمٍ بَخِيْلٍ » وَبِمَنْ يَصُولُونَ ؟ لِهَلْذَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ : « جَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُ إِلَىٰ ٱللهِ مِنْ عَالِمٍ بَخِيْلٍ » [الترمذي ، رقم : ١٩٦١] ؛ ثُمَّ يَمْلَؤُونَ ٱلصُّنْدُوقَ . . .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي

# نَجْوَىٰ ٱلتِّمْثَالِ (\*) (١)

أَيُّهَا ٱلْمُفْتَرِشُ ٱلصَّخْرَةَ يَشُدُّ ذِرَاعَيْهِ أَقْوَىٰ ٱلشَّدُّ كَأَنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَقْتَلِعَ ٱلصَّخْرَةَ فِيهِمَا .

مُتَنَاهِضًا بِصَدْرِهِ لِيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَإِنْ رَبَضَ فَإِنَّ ٱلْوَنْبَةَ فِيْ يَدَيْهِ .

مُتَمَطِّيًا بِصُلْبِهِ لِيُشِيْرَ مِنْ جِسْمِهِ ٱلْهَادِئُ إِلَىٰ مَعَانِيْهِ ٱلْمُفْتَرِسَةِ .

مُقْعِيًّا عَلَىٰ ذَنَبِهِ وَمُتَحَفِّزًا بِسَائِرِهِ كَأَنَّهُ قُوَّةُ ٱنْدِفَاعِ تَهُمُّ أَنْ تَنْفَلِتَ مِنْ جَاذِبِيَّةِ ٱلأَرْضِ

وَأَنْتِ أَيَّتُهَا ٱلْهَيْفَاءُ تُمَثِّلُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ٱلْمُتَمَدِّنَةَ فِيْ نَحَافَتِهَا ، وَهِيَ كَهَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ضَارِبَةٌ بِذِرَاعَيْ أَسَدٍ فِيْ غِلَظِ مِدْفَعَيْنِ . . .

حَكِيْمَةً فِيْ ٱلنَّظَرِ كَأَنَّمَا تَمُدُّ فِيْ سَرَائِرِ ٱلأُمَمِ نَظْرَةَ ٱلْمُتَأَمِّلِ ، وَلَـٰكِنَّ يَدَهَا كَيَدِ ٱلْحِكْمَةِ ٱلسَّيَاسِيَّةِ عَلَىٰ تَرْكِيْبٍ عَقْلِيِّ تَحْتَهُ ٱلْمَخَالِبُ . . .

سَاكِنَةً كَأَنَّهَا تِمْثَالُ ٱلسَّلَامِ ، عَلَىٰ أَنَّهَا فِيْ جِوَارِ ٱلْأُسْدِ كَٱلسَّلَامِ بَيْنَ ٱلشُّعُوْبِ : تَلْمَحُ فِيْهِ إِنْسَانَ ٱلْعَالَمِ وَوَحْشَ ٱلْعَالَمِ . . .

يَا أَبُا **ٱلْ**هَوْٰلِ .

أَأَنْتَ جَوَابٌ عَنْ ذَلِكَ ٱللُّغْزِ ٱلْقَدِيْمِ ٱلَّذِيْ هُوَ كَلَامٌ لَا يَتَكَلَّمُ وَسُكُونٌ لَا يَسْكُتُ .

وَٱلَّذِيْ أَشَارَ بِرَأْسِ ٱلإِنْسَانِ عَلَىٰ جِسْمِ ٱللَّيْثِ أَنَّهُ قُوَّةٌ عَمْيَاءُ كَٱلضَّرُوْرَةِ وَلَكِئَهَا مُبْصِرَةٌ ُلاخْتِيَارِ .

وَالَّذِيْ أَخْرَجَ مِنْ فَنَيْ ٱلْغَرِيْزَةِ وَٱلْعَقْلِ فَنَّا ثَالِثَا لَا يَزَالُ فِيْ ٱلأَرْضِ يَنْتَظِرُ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِيْ تَلِدُ إِنْسَانًا عِظَامُهُ مِنَ ٱلْحَجَرِ ؟

وَأَنْتِ يَا مِصْرُ :

<sup>(\*)</sup> لم أجدها في « الرسالة » .

<sup>(</sup>١) تِمْثَالُ نَهْضَةٍ مِصْرَ ٱلَّذِي صَنَعَهُ ٱلْمَثَّالُ مُخْتَارٌ رَمْزًا لِهَـٰذِهِ ٱلنَّهْضَةِ ، وَهُوَ أَبُوْ ٱلْهَوْلِ مُتَحَفَّزًا تَقِفُ إِلَىٰ جَانِبِهِ آمْرَأَةٌ .

أَوَاقِفَةٌ ثُمَّةَ لِلشَّرْحِ وَٱلتَّفْسِيْرِ ، تَقُوْلُيْنَ لِلْمِصْرِيِّ : إِنَّ أَجْدَادَكَ يَسْأَلُوْنَكَ مِنْ آلَافِ ٱلسِّنِيْنِ بِهَانَذَا ٱلرَّمْزِ : أَلَا مُعْجِزَةٌ مِنَ ٱلْقُوَّةِ تَمُطُّ عَضَلَاتِ ٱلْحَجَرِ ؟

أَلَا بَسْطَةٌ مِنَ ٱلْعِلْمِ تَجْعَلُكَ أَيُهَا ٱلْمِصْرِيُّ وَكَأَنَّكَ رَأْسٌ لِجِسْمِ ٱلطَّبِيْعَةِ ؟

أَلَا فَنْ جَدِيْدٌ تَرْفَعُ بِهِ أَبَا ٱلْهَوْلِ فِيْ ٱلْجَوِّ فَتَزِيْدُهُ عَلَىٰ قُوَّةِ ٱلْوَحْشِ وَذَكَاءِ ٱلإِنْسَانِ خِفَّةَ ٱلطَّيْرِ ؟

أَمْ تَقُولِيْنَ لِلْمِصْرِيِّ : إِنَّ أَجْدَادَكَ يُوصُونَكَ بِهَاذَا ٱلرَّمْزِ أَنْ تَكُوْنَ كَٱلظَّهْرِ ٱلأَسَدِيِّ لَا يُؤكَنُ بَهُ مُطَاهُ ، وَكَٱلرَّابُضَةِ ٱلْجَبَلِيَّةِ لَا تَسْهُلُ إِزَاحَتُهَا ، وَكَٱلرَّابُضَةِ ٱلْجَبَلِيَّةِ لَا تَسْهُلُ إِزَاحَتُهَا ، وَكَٱلرَّابُهَامِ ٱلْمُرَكِّبِ مِنْ غَامِضَيْنِ لَا يَتَيَسَّرُ بِهِ عَبَثُ ٱلْعَابِثِ ، وَكَٱلصَّرَاحَةِ ٱلْمُجْتَمِعَةِ مِنْ عُنْصُرٍ وَكَالإِبْهَامِ ٱلْمُرَكِّبِ مِنْ غَامِضَيْنِ لَا يَتَيَسَّرُ بِهِ عَبَثُ ٱلْعَابِثِ ، وَكَٱلصَّرَاحَةِ ٱلْمُجْتَمِعَةِ مِنْ عُنْصُرٍ وَاحِدٍ لَا يَغْلَطُ فِي حَقِيْقَتِهَا أَحَدُ ؟

أَمْ تَقُوْلِيْنَ يَا مِصْرُ : إِنَّ تَفْسِيْرَ أَبِيْ ٱلْهَوْلِ ٱلأَوَّلِ أَنَّ ٱلنَّهْضَةَ ٱلْمِصْرِيَّةَ إِنَّمَا تَكُوْنُ يَوْمَ تُخْرِجُ ٱلْبِلَادُ مَنْ يَصْنَعُ أَبَا ٱلْهَوْلِ ٱلثَّانِيْ ؟

\* \* \*

تِمْثَالُ ٱلنَّهْضَةِ أَمْ صَفْحَةٌ مِنَ ٱلْحَجَرِ قَدْ صَوَّرَ ٱلشَّعْبُ فِكْرَهُ عَلَيْهَا ، وَدَوَّنَ فِيْهَا إِحْسَاسَهُ بِتَارِيْخِهِ ، وَوَصَفَ بِهَا إِدْرَاكَهُ حَيَاةَ ٱلْمَعَانِيُ ٱلسَّامِيَةِ ؟

أَمْ هُوَ كِتَابَةُ فَصْلِ مِنَ ٱلتَّارِيْخِ بِقَلَمِ ٱلْحَيَاةِ وَعَلَىٰ طَرِيْقَةٍ مِنْ بَلَاغَتِهَا ، خَشِيَتْ عَلَيْهِ ٱلْفَنَاءَ فَدَوَّنَتْهُ فِيْ أَسْلُوْبٍ مِنْ أَسَالِيْبِ ٱلْبَقَاءِ ٱلْحَجَرِيِّ ٱلصَّلْدِ ؟

أَمْ ذَاكَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ ٱلأُمَّةِ أَحَالَهُ ٱلْفَنُّ مِنْ زَمَنِ إِلَىٰ مَادَّةٍ ؛ وَمِنْ مَعْنَىٰ إِلَىٰ حِسِّ ، وَمِنْ خَبْرِ إِلَىٰ مَنْظَرٍ ، وَكَانُوْا يَتَكَلَّمُوْنَ عَنْهُ فَجَعَلَهُ ٱلْفَنُّ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ ؟

أَمْ هُوَ تَعْبِيْرٌ عَنْ تِلْكَ ٱلْمَعَانِيُ ٱلَّتِيْ خَلَقَتْهَا نُفُوْسُ هَلْذَا ٱلْجِيْلِ تُخَاطِبُ بِهِ ٱلنُّفُوْسَ ٱلآتِيَةَ لِتُتَمِّمَ عَلَيْهَا ، وَتَضَعَ ٱلْكَلِمَةَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ عَلَىٰ لِسَانِ التَّمْمَ عَلَيْهَا ، وَتَضَعَ ٱلْكَلِمَةَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ عَلَىٰ لِسَانِ الطَّبِيْعَةِ تَتَكَلَّمُ بِٱلتِّمْثَالِ كَمَا تَتَكَلَّمُ بِٱلْجِيْلِ ؟

أَمْ تَرْكِيْبٌ سِيَاسِيٍّ إِذَا فَسَّرَتْهُ ٱللَّغَةُ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ ٱلثَّابِتَ إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَىٰ مَنْ يُشْبِتُهُ . . . فَلَنْ يَمْحُوَهُ مَنْ يُنْكِرُهُ ، وَأَنَّ ٱلظَّاهِرَ إِنِ ٱحْتَاجَ إِلَىٰ مَنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ . . . فَلَنْ يُخْفِيَهُ مَنْ لَا يَرَاهُ ؟

بَلْ أَرَاكَ لَا هَوْلَ فِيْكَ يَا أَبَا ٱلْهَوْلِ ٱلْجَدِيْدِ .

أَفَذَاكَ مِنْ رِقَّةٍ دَاخَلَتْكَ وَرَحْمَةٍ جَاءَتْكَ مِنْ مَسِّ يَدِ ٱلْمَرْأَةِ . . . ؟

أَمِ ٱلْهَوْلُ ٱلْيَوْمَ قَدْ أَصْبَحَ فِيْ ٱلْعَقْلِ وَٱلْعَاطِفَةِ وَمَدُّ ٱلْعَيْنِ ٱلنَّسَائِيَّةِ إِلَىٰ بَعِيْدِ . . . ؟

أَمْ لَا يَتِيمُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ رَأْسُ رَجُلٍ وَجِسْمُ سَبُعٍ إِلَّا . . . إِلَّا بِأَنَامِلِ ٱمْرَأَةٍ ؟

أَلَا مَنْ يُعْلِمُنِيْ أَهَاذِهِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْكَ هِيَ تَهْذِيْبٌ لِلإِنْسَانِ وَٱلْوَحْشِ أَمْ تَكْمِلَةٌ عَلَيْهِمَا ؟

أَلَا مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِٱلْحِكْمَةِ فِيْكَ مِنْ وَضْعِ ٱلرَّجُلِ ٱلْقَوِيِّ رَأْسًا وَلَا جِسْمَ ، وَٱلأَسَدِ ٱلْمُفْتَرِسِ جِسْمًا وَلَا رَأْسَ ، ثُمَّ لَا يَكْمُلُ دُوْنَهُمَا إِلَّا ٱلْمَرْأَةُ وَحْدَهَا .

إِنَّمَا كُنْتَ يَا أَبَا ٱلْهَوْلِ لُغْزَ ٱلصَّمْتِ ، فَلَمَّا أُضِيْفَتِ ٱلْمَرْأَةُ إِلَيْكَ أَصْبَحْتَ لُغْزَ ٱلثُّطْقِ . . . فَيَا لَلْهَوْلِ !

## ُّ فَاتِحُ ٱلْجَوِّ ٱلْمِصْرِيِّ (\*) (١) ُ

يَا طَيْرَ ٱلْمَثَلِ ٱلأَعْلَىٰ !

لَقَدِ أَنْفَلَتَ مِنْ رَذِبْلَةِ ٱلْجَوْفِ وَتَرَكْتَهَا فِي ٱلتُّرَابِ مَوْطِئَ ٱلْقَدَمِ ، وَقُلْتَ لَهَا : وَيْحَكِ ! لَقَدْ آنَ لِلشَّبَابِ ٱلْمِصْرِيُّ ؛ فَهُو مُغَامِسٌ فِيْ مَاءِ ٱلصَّوَاعِقِ (٢) ، مُتَطَوِّحٌ فِيْ ٱللُّجَّةِ ٱلأَزَلِيَّةِ لَقَدْ آنَ لِلشَّبَابِ ٱلْمِصْرِيُّ ؛ فَهُو مُغَامِسٌ فِيْ مَاءِ ٱلصَّوَاعِقِ (٢) ، مُتَطَوِّحٌ فِيْ ٱللُّجَّةِ ٱلأَزَلِيَّةِ الْأَزَلِيَّةِ اللَّمَانِ بَعُوصُ فِيْهَا ٱلْكَوَاكِبُ (٣) ، يَطِيرُ بِرُوْحِ ٱلشَّرَارَةِ ، وَيَهْبِطُ بِرُوْحِ ٱلْغَيْثِ ، وَيُلْجِمُ ٱلْجَوَّ وَيُسْرِجُهُ ، وَيَتَعَلَّمُ كَيْفَ يَشْوِيْ عَدُوّهُ فِيْ عَيْنِ ٱلشَّمْسِ .

وَكُنْتَ بَطَلًا مُغَامِرًا فَخَطَوْتَ فِي طَرِيْقِ ٱلْمَلَائِكَةِ بِهَانِهِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَحَمَلَكَ ٱلْجَوُّ ؟ وَلَوْ أَنَكَ خِفْتَ وَكُنْتَ عَلَىٰ جَنَاحَيْ جِبْرِيْلَ لَا عَلَىٰ طَيَّارَةٍ ، لَخَافَ جِبْرِيْلُ عَلَىٰ جَنَاحَيْهِ مِنْ خُطْمَةِ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلتُوابِيِّ ٱلطَّاغِيَةِ ٱلَّتِيْ يَحْكُمُ عَلَىٰ ٱلأَحْبَاءِ بِٱلْمَوْتِ بِلَا مَوْتٍ ، لِأَنَّهُ ٱلذَّلُ وَالْخُضُوعُ وَالرَّذِيْلَةُ (١) .

وَحَمَلَكَ ٱلْجَوُّ إِلَىٰ قُبَّةِ ٱلسَّمَاءِ ، وَهُنَالِكَ نَظَرَ ٱلْعَالَمُ فَرَأَىٰ لِمِصْرَ ٱلنَّاهِضَةِ عَلَمَهَا ٱلإنْسَانِيَّ بَتَنَفَّسُ تَحْتَ ٱلْكَوَاكِب .

وَحَمَلَكَ ٱلْجَوُّ إِلَيْنَا، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوْسَنَا لِنَرَاكَ، رَفَعْنَاهَا فِي ٱلْوَقْتِ بَيْنَ شُعُوْبِ ٱلأَرْضِ.

وَضَرَبْتَ يَا جَنَاحَ مِصْرَ فِيْ ٱلْهَوَاءِ ، وَأَعْنَانُ ٱلسَّمَاءِ<sup>(٥)</sup> مَمْلُوْءَةٌ بِٱلزَّعْزَعِ وَٱلْهَوْجَاءِ

<sup>(\*) «</sup> المقتطف » ؛ المجلد : ٧٦ ؛ مارس/ آذار ١٩٣٠ م ، الصفحات : ٢٥٧ \_ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١) ۚ لَكُتِبَتْ فِيْ أَوَّلِ طَيَّارِ مِصْرِيِّ قَدِمَ إِلَىٰ مِصْرَ مِنْ أُوْرُبَّة عَلَىٰ طَيَّارَتِهِ ، فِيْ شَهْرِ فِبْرَايِز/شباط سَنَةَ ١٩٣٠ م ، وَهُوَ ٱلطَّيَّارُ صِدْفِيْ وَطَائِرَتُهُ فَاثِزَةُ ، وَكَانَ مَقْدَمُهُ يَوْمَا مَشْهُوْدُا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كِنَايَةُ عَنِ ٱلسَّحَابِ .

<sup>(</sup>٣) كِنَايَةٌ عَنَّ أَجْوَازِ ٱلْفَضَاءِ

<sup>(</sup>٤) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ مَوْتٍ بِالذُّلِّ وَٱلْخُضُوعِ وَالرَّذِيلَةِ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ لِأَنَّهُ ٱلذُّلُّ وَٱلْخُضُوعُ وَٱلرَّذِيلَةُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) نَوَاحِيْهَا ؛ جَمْعُ عَنَانٍ (بِٱلْفَتْح) .

وَٱلْعَاصِفِ، وَٱلسَّمَاءُ فِيْ فَصْلِهَا ٱلْمُكْفَهِرِّ ٱلَّذِيْ تَخْلَعُ فِيْهِ كُلَّ سَاعَةٍ وَتَلْبَسُ وَتُمَرِّقُ (١) وَتُطُوِيْ ، فَزِدْتَ بِجُرْأَتِكَ فِيْ بَرَاهِيْنِ ٱلْقَضِيَّةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ بُرْهَانَ قُوَّةِ ٱلْمُخَاطَرَةِ ، وَأَضَفْتَ إِلَىٰ مَنْطِقِهَا وَضْعًا جَدِيْدًا مُفْحِمًا مِنْ رُوْحِ ٱلتَّضْحِيَةِ .

وَطِرْتَ بَيْنَ حَيَاةٍ وَمَوْتٍ فَجَعَلْتَهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِيْ ٱعْتِقَادِكَ ؛ إِذْ وَصَلْتَ فِكْرَةَ ٱلْمَوْتِ بِسِرِّ ٱلإِيْمَانِ ، وَٱلْحَيَاةَ بِسِرِّ ٱلْعَزِيْمَةِ .

وَكُنْتَ رَجُلَ أُمَّتِكَ بِإِنْكَارِ ذَاتِ نَفْسِكَ مِنْ أَجْلِهَا .

وَٱتَّسَعْتَ لِلتَّارِيْخِ بِوَضْعِكَ عُمْرَكَ ٱلْمَحْدُوْدَ عَلَىٰ ٱلطَّيَّارَةِ ، وَقَدْْفِكَ بِهَا وَبِهِ فِيْ مَسْبَحِ ٱلأَجَل .

وَتَجَرَّدْتَ لِلأَبَدِيَّةِ لِتُعْطِيَ بِلَادَكَ : إِمَّا شَهِيْدَ مَجْدِ فِيْ ٱلآخِرَةِ ، وَإِمَّا شَهَادَةَ فَخْرِ فِيْ ٱلدُّنْيَا .

وَكُنْتَ عَلَىٰ طَيَّارَتِكَ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلْمُتَطَارِدَةِ تَختَ ٱلرِّيْحِ ، وَحَوْلَكَ رُوْحُ ٱلْهَرَمِ ٱلأَكْبَرِ ٱلْقَائِمِ بِإِرَادَةِ مِصْرَ وَكَأَنَّهُ مِسْمَارٌ مَلْقُوْقٌ فِيْ كُرَةِ ٱلأَرْضِ بَيْنَ ٱلْقُطْبِ وَٱلْقُطْبِ

\* \*

وَأَنْتِ يَا ﴿ فَاثِزَةُ ﴾ ، يَا هَـٰذِهِ ٱلصَّغِيْرَةُ ٱلْخَارِجَةُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهَا وَجُهْدِهِ وَعَزِيْمَتِهِ كَمَا تَخُرُجُ ٱلْفُوَّةُ مِنْ ضَعْفٍ ، أَعَلِمْتِ إِذْ أَنْتِ تَرْتَفِعِيْنَ وَتَهْبِطِيْنَ بَيْنَ ٱلشُّحُبِ كَمَا تَتَوَاثَبُ ٱلْفَرَاشَةُ عَلَىٰ ٱلنَّوَّارِ فِيْ رَوْضَةٍ مُزْهِرَةٍ .

وَإِذْ أَنْتِ تَفْتُقِیْنِ وَتَحُوْکِیْنَ فِیْ مَلَاءَةِ ٱلسَّحَابِ كَأَنَّكِ بِمُحَرِّکِكِ ٱلدَّوَّارِ تَنْسِجِیْنَ فِیْ ٱلسَّمَاءِ بِمِغْزَلِ .

وَإِذْ أَنْتِ بَيْنَ صَفْقِ ٱلرِّيَاحِ ٱلْهُوْجِ (٢) ، تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْمُدَجَّجَةِ (٣) ، فِي كُبَّةِ ٱلشِّتَاءِ (١) ،

 <sup>(</sup>١) كِنَايَةٌ عَنْ طَبِيعَةِ ٱلشَّنَاءِ ، مِنَ ٱلْغَيْمِ وَٱلصَّحْوِ وَمَا بَيْنَهُمَا .

<sup>(</sup>٢) أُضْطِرَابُ ٱلرَّيَاحِ ٱلْمُتَعَلَّبَةِ .

<sup>(</sup>٣) ٱلْمُتَغَيِّمَة .

<sup>(</sup>٤) كُبَّةُ ٱلشَّنَاءِ : شِدَّتُهُ وَدَفْعَتُهُ .

كَأَنَّكِ مُنَاظَرَةٌ تَجْرِيْ بَيْنَ ٱلْعَزِيْمَةِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ وَٱلْعَزِيْمَةِ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ.

وَإِذْ أَنْتِ بَيْنَ ذِثَابِ ٱلأَعَاصِيْرِ ، وَنُمُوْرِ ٱلسَّحَابِ(١) ، وَسِبَاعِ ٱلْغَيْمِ ذَوَاتِ ٱللَّبْدَةِ ٱلْكَثْيِّفَةِ ٱلْمُنَشَعَّئَةِ ، كَأَنَّكِ بِصَوْتِكِ وَأَزِيْزِكِ تُطْلِقِيْنَ عَلَىٰ وُحُوْشِ ٱلْجَوِّ مِدْفَعًا رَشَّاشًا يَتْرُكُهَا صَرْعَىٰ .

وَإِذْ تَرَاكِ ٱلرِّيْحُ فَتَقُولُ عَنْكِ : رِيْحٌ صَنَعَهَا ٱلإِنْسَانُ . وَيَرَاكِ ٱلنَّجْمُ فَيَقُولُ : نَجْمٌ أَفْلَتَ مِنَ ٱلنِّظَامِ ٱلأَرْضِيِّ . وَتَرَاكِ ٱلْمَلَائِكَةُ فَتَقُولُ : وَيُحَكَ يَا ٱبْنَ آدَمَ ، كَأَنَّكَ بِمَا خَلَقَهُ ٱلْعَقْلُ تَطْمَعُ مِنَّا فِيْ سَجْدَةٍ أُخْرَىٰ كَٱلَّتِيْ سَجَدْنَاهَا لِآدَمَ يَوْمَ خَلَقَهُ ٱللهُ .

. . . أَعَلِمْتِ إِذْ أَنْتِ كَذَلِكَ يَا « فَائِزَةُ » ، أَنَّ ٱلتَّارِيْخَ ٱلْمِصْرِيَّ سَيُحَوِّلُكِ مِنْ طَيَّارَةِ إِلَىٰ آيَةٍ كَآيَةِ بَدْءِ ٱلْخَلْقِ ، لِأَنَّ فِيْكِ بَدْءَ ٱلطَّيَرَانِ فِيْ مِصْرَ ؟

\* \*

سَلَامًا يَا فَاتِحَ ٱلْجَوِّ ٱلْمِصْرِيِّ . لَقَدْ أَجَالَتِ ٱلأَيَّامُ قِدَاحَهَا فَخَرَجَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَيْكَ ، وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ ٱلْوَاجِبُ آيَةَ : بِاسْمِ ٱللهِ مَصْعَدُهَا وَمَجْرَاهَا .

وَطِرْتَ فَإِذَا أَنْتَ بِهَا عَابِرٌ فَوْقَ ٱلْحَاضِرِ لِتَجِيْنَنَا مِنْ جَانِبِ ٱلْمُسْتَقْبَلِ.

وَهَبَطْتَ عَلَيْنَا كَأَنَّكَ فِيْ بَرِيْدِ ٱلسَّمَاءِ كِتَابُ مَجْدٍ حَيِّ لِلْوَطَنِيَّةِ ٱلظَّافِرَةِ .

بَلْ كِتَابُ قِصَّةِ رَائِعَةِ أَلَفَتْهَا ٱلْعَوَاصِفُ مِنْ فَنَيْنِ : ثُوْرَةِ ٱلْجَوِّ وَثُوْرَةِ نَفْسِكَ ٱلْمِصْرِيَةِ . وَحَكَتْهَا فِيْ صَوْتَيْنِ : زَفِيْفِ ٱلطَّيَّارَةِ وَصَرْخَةِ ضَمِيْرِكَ ٱلْوَطَنِيُّ . وَجَعَلَتْهَا فَصْلَيْنِ : أَنْتَ وَٱلْمَجْهُوْلُ . أَلَا حَسْبُكَ مَجْدًا أَنْ يَحْيَا ٱلشَّعْبُ كُلُّهُ بِضْعَةَ أَيَّامٍ فِيْ قِصَّتِكَ !

\* \*

فَعَلَىٰ مَهْدِ ٱلْجَوِّ ، وَفِيْ حَرِيْرِ ٱلشُّعَاعِ ، وَتَحْتَ كِلَّةِ ٱلسَّحَابِ ـ وُلِدَ لِمِصْرَ يَوْمٌ تَارِيْخِيُّ .

<sup>(</sup>١) يُقَالُ : رِيْحٌ مُتَذَقِّبَةٌ ؛ إِذَا كَانَتْ تَجِيْءُ مِنْ هُنَا مَرَّةً وَمِنْ هُنَا مَرَّةً كَمَا يُسَاوِرُ ٱلذَّفْبُ ، فَوَضَعْنَا مِنْ هُنَا كَلَمَةَ ذِقَابِ ٱلرِّيَاحِ . وَٱلنَّمِرُ مِنَ ٱلسَّحَابِ : قِطَعٌ صِغَارٌ مُتَذَانِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، تَشْبِيْهَا بِجِلْدِ كَلْمِهُ ذِقَابِ أَلْرَيَاحِ . وَالنَّمِرُ السَّحَابِ .

وَخَرَجَتِ ٱلتَّهَانِئُ ٱلَّتِيْ طَالَ ٱحْتِبَاسُهَا فِيْ ٱلْقُلُوْبِ ٱلْمِصْرِيَّةِ لَا يُفْرَجُ عَنْهَا لِأَنَّ سَجَّانَهَا ظُلْمُ ٱلسَّيَاسَةِ .

ُ وَٱتَّجَهَتْ أَفْرَاحُ شَعْبِ كَامِلٍ إِلَىٰ ٱلْفَتَىٰ ٱلْجَرِيْءِ ٱلَّذِيْ رَمَتْ بِهِ هِمَّتُهُ فَوْقَ هَاوِيَةِ ٱلْمَوْتِ فَتَخَطَّاهَا .

وَتَلَقَّىٰ شُعُوْرُ ٱلأُمَّةِ رَسُولَهُ ٱلْمِقْدَامَ ٱلَّذِيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَلْجَأٌ فِيْ خِطَارِهِ إِلَّا شُعُوْرَهُ بِهَاذِهِ ٱلأُمَّةِ .

وَٱرْتَجَّ ٱلْوَادِيْ كُلُّهُ كَأَنَّهُ غِمْدٌ يَتَقَلْقَلُ حِيْنَ يُسَلُّ مِنْهُ ٱلسَّيْفُ .

ثُمَّ أُهْدِيَتْ كَلِمَةُ مِصْرَ لِابْنِهَا ٱلَّذِيْ كَتَبَ فِيْ جَوِّهَا ٱلْكَلِمَةَ ٱلسَّمَاوِيَّةَ ٱلأُوْلَىٰ ، وَكَانَتْ سَاعَةٌ تَلَاشَىٰ عِنْدَهَا ٱلْفَرَاعِنَةُ : بُوْدِكْتَ سَاعَةٌ تَلَاشَىٰ عِنْدَهَا ٱلْفَرَاعِنَةُ : بُوْدِكْتَ يَا « صِدْقِيْ » !

### 林 米 掛

للهِ دَرُّكَ أَيُّمَا ٱبْنِ عَزِيْمَةٍ ! كَأَنَّمَا كَشَفْتَ أَهَاوِيْلَ ٱلْوَحْيِ وَهَبَطْتَ فِيْ سَحَابَةٍ مُجَلْجِلَةٍ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ كِتَابًا مُنْزَلًا فَكَأَنَّمَا حَمَلَتْ شَخْصًا مُنْزَلًا .

وَلَعَلَّكَ رَسُوْلُ ٱلْغَيْمِ ٱلْعَاسِ لِهَاٰذَا ٱلْجَوِّ ٱلْمِصْرِيِّ ٱلَّذِيْ يَضْحَكُ دَاثِمًا ضِحْكَةَ ٱلفَيْلَسُوْفِ ٱلسَّاخِرِ فِيْ حِيْنِ أَصْبَحَتِ ٱلْحَيَاةُ قُوَّةً لَا فَلْسَفَةً . . .

وَلَعَلَّكَ مَبْعُوْثُ ٱلْبَرْقِ وَٱلرَّعُدِ لِهَاٰذَا ٱلسُّكُوْنِ ٱلنَّاثِمِ ٱلَّذِيْ يَطْوِيْ كُلَّ يَوْمٍ فِيْ طَيِّ ٱلنَّسْيَانِ مَا حَدَثَ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِيْ قَبْلَهُ . . .

وَلَعَلَّكَ نَبِيُّ ٱلْجِدِّيَّةِ وَٱلْمَرَارَةِ لِهَالِمِهِ ٱلْحَلَاوَةِ ٱلنَّيْلِيَّةِ ٱلْمُفْرِطَةِ ٱلَّتِيْ كَادَ مِنْهَا ٱلشَّعْبُ أَنْ يَكُوْنَ سُكَّرَ أَخْلَاقِ يُذَابُ وَيُشْرَبُ . . .

وَلَعَلَّكَ تَفْسِيْرٌ مُصَحِّحٌ لِعَقِيْدَتِنَا ٱلْمَغْلُوْطَةِ فِيْ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْقَدَرِ ، أَنَّ ٱلْقَضَاءَ أَنْ تُقْدِمَ بِلَا خَوْفٍ ، وَأَنَّ ٱلْقَدَرَ أَنْ تَثِقَ بِلَا مُبَالَاةٍ .

أَمَا وَٱللهِ لَقَدْ غَمَرْتُ ٱلشَّعْبَ بِمَوْجَةِ هَوَاءٍ جَدِيْدَةٍ جِئْتَ بِهَا فِيْ جَنَاحَيْكَ ، وَنَفَخْتَ رُوْحَ طَيَّارَتِكَ ٱلْمَجِيْدَةِ فِيْ ٱلْقُلُوْبِ فَجَعَلْتَهَا كُلَّهَا تُرَفْرِفُ كَأَنَّ لَكَ فِيْ ضُلُوْعٍ كُلِّ مِصْرِيِّ طَيَّارَةً .

## أُجْنِحَةُ ٱلْمَدَافِعِ ٱلْمِصْرِيَّةِ (\*) (١)

ٱسْتَجْنِحِيْ<sup>(٢)</sup> يَا مَدَافِعَ مِصْرَ وَطِيْرِيْ ، إِنَّ ٱلْمَجْدَ يَطْلُبُ مِنَّا إِنْسَانَهُ ٱلْبَرْقِيَّ .

لَقَدْ مَدَّتْ لُغَةُ ٱلْقُوَّةِ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ مَدَّهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ ٱلطَّيَرَانُ بَعْضَ مَعَانِيْ ٱلْمَشْيِ ، وَلَمْ يَعُدِ ٱلْعَالَمُ يَدْرِيْ كَيْفَ تَكُوْنُ ٱلصُّوْرَةُ ٱلأَخِيْرَةُ ٱلَّتِيْ يَسْتَقِرُ فِيْهَا مَعْنَىٰ إِنْسَانِهِ .

فَلْتَتَمَجَّدُ مِصْرُ بِإِنْسَانِهَا ٱلْبَرْقِيِّ ٱلَّذِيْ تَخْرُجُ ٱلنَّارُ بِيَدِهِ مِنْ أَعْرَاضِ ٱلسَّحَابِ، وَتُفَرْقَعُ فِيْ أَصَابِعِهِ هَزَّاتُ (٣) ٱلرَّعْدِ، وَيَجْعَلُ فِيْ قُبَّةِ ٱلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً وَجَلْجَلَةً، وَيَخْمِلُ ٱلاسْمَ ٱلْمِصْرِيَّ إِلَىٰ مُعَلِّقِ ٱلنَّحْمِ، فَيَضَعُ لَهُ هُنَاكَ ٱلتَّعْرِيْفَ ٱلنَّادِيَّ ٱلَّذِيْ وَضَعَنْهُ ٱلدُّولُ ٱلْعُظْمَىٰ لِأَسْمَاثِهَا.

وَلْتَتَمَجَّدْ مِصْرُ بِإِنْسَانِهَا ٱلْبَرْقِيِّ ٱلَّذِيْ يُشْعِرُهَا حَقِيْقَةَ ٱلْعُلُوِّ ٱلْعَالِيْ ، وَٱلْعُمْقِ ٱلْعَمِيْقِ ، وَٱلسَّعَةِ ٱلَّتِيْ لَا تُحَدُّ ؛ وَيَزِيْدُ فِيْ مَعَانِيْ أَحْيَائِنَا مَعْنَى جَدِيْدًا لِأَحْيَاءِ ٱلسُّحُبِ ، وَفِيْ مَعَانِيْ أَمْوَاتِنَا مَعْنَى جَدِيْدًا لِمَوْتَىٰ ٱلْكَوَاكِبِ .

إِنْسَانٌ بَرْقِيُّ يُتَمَّمُ بِشَجَاعَتِهِ فِيْ السَّمَاءِ بُطُوْلَةَ فَلَّاحِنَا الْإِنْسَانِ الشَّمْسِيِّ فِيْ الأَرْضِ ، وَيَعْلُوْ بِكِبْرِيَاءِ مِصْرَ فِيْ ذِرْوَةِ الْعَالَمِ ، فَتَظْهَرُ طَيَّارَاتُهَا الْعَظِيْمَةُ قُدْرَةً فِيْ الْجَوِّ كَمَا ظَهِرَتْ الْعَظِيْمَةُ قُدْرَةً فِيْ الْجَوِّ كَمَا ظَهَرَتْ الْعَطِيْمَةُ قُدْرَةً فِيْ النَّرَىٰ .

إِنَّهَا مِصْرُ ، مِصْرُ ٱلْقَادِرَةُ ٱلَّتِيْ سَحَرَتِ ٱلْقِدَمَ بِقُوَّتِهَا وَفَنَّهَا ، فَبَقِيَ فِيْهَا عَلَىٰ حَالِهِ وَجَلاَلَتِهِ ، وَٱنْهَزَمَ ٱلدَّهْرُ عَنْهُ كَأَنَّهُ قُوَّةٌ عَلَىٰ قُوَّةِ ٱلزَّمَنِ نَفْسِهَا .

<sup>(\*) «</sup> أَلْمُقَتَطَفُ » ؛ المجلد : ٨٤ ؛ يناير/كانون الآخر ١٩٣٤ م ، الصفحات : ٨ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>١) ﴿ كُتِبَتْ فِيْ ٱخْتِرَاقِ أَوَّلِ طَيَّارَةٍ حَرْبِيَّةٍ مِصْرِيَّةٍ فِيْ قُدُوْمِهَا إِلَىٰ مِصْرَ مِنْ أُورُبَّة ، وَقَلِ ٱخْتَرَقَ فِيْهَا ٱلشَّهِيْلَةَانِ : (حَجَّاجٌ وَدُوْسٌ) ، وَذَلِكَ فِيْ شَهْرٍ دِيْسَمْبَرُ/ كانون الأَوَّل سَنَةَ ١٩٣٣م ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ۚ أَيْ :َ ٱتَّخِذِيْ ٱلأَجْنِحَةَ ، وَلَمْ تَأْتِ ٱلْكَلِّمَةُ فِيْ ٱللَّغَةِ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، وَلَاكِنَّا ٱسْتَعْمَلْنَاهَا فِيْهِ قِيَاسًا عَلَىٰ كَلَامِهِمْ .

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي طَبْعَاتِ « وحْي أَلْقَلَمِ » ، وَفي ٱلأَصْلِ : « هَزَمَاتُ » .

فَٱسْتَجْنِحِيْ يَا مَدَافِعَ مِصْرَ وَطِيْرِيْ . إِنَّ ٱلْمَجْدَ يَطْلُبُ مِنَّا إِنْسَانَهُ ٱلْبَرْقِيَّ .

\* \* \*

وَلَمَّا فُتِحَ ٱلسِّجِلُّ ذَاتَ صَبَاحٍ لِتَكْتُبَ مِصْرُ أَسْمَاءَ ٱلْفَوْجِ ٱلأَوَّلِ مِنْ نُسُوْدِهَا ٱلْحَرْبِيِّيْنَ ، صَاحَ مَجْدُهَا ٱلْخَالِدُ مِنْ أَعْمَاقِ ٱلتَّارِيْخِ :

« أَضْرِمِي ٱلشُّعْلَةَ ٱلآدَمِيَّةَ ٱلأُولَىٰ يَا مِصْرُ ، وَٱفْتَحِيْ ٱلْقَبْرَ ٱلْجَوِّيَّ ٱلْأَوْلَ ، وَٱلْحِدِيْ فِيْهِ مِنْ عُنْصُرَيْكِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ وَٱلأَفْبَاطِ ، وَضَعِيْ ٱلْحَيَاةَ فِيْ أَسَاسِ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱسْتَقْبِلِيْ عَصْرَكِ مِنْ عُنْصُرَيْكِ ٱلْمُسْجِدِ وَدَقِّ ٱلنَّافُوسِ لِيُبَارِكَهُ ٱللهُ ، وَلْيَتَلَقَّ ٱلشَّعْبُ أَوَّلَ طَيَّارِيْهِ بِقُلُوبِ فِيهَا رُوْحُ ٱلْمَعْرَكَةِ ، وَأَكْبَادِ عَرَفَتْ مَسَّ ٱلنَّادِ ؛ وَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَىٰ طَيَّارَاتِهِ ٱلأُولِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَنْظُرَ رُوحُ ٱلْمَعْرَكَةِ ، وَأَكْبَادِ عَرَفَتْ مَسَّ ٱلنَّادِ ؛ وَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَىٰ طَيَّارَاتِهِ ٱلأُولِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَنْظُرَ ٱلنَّعْشِيْنِ فَيَرَىٰ مَجْدَ ٱلْمَوْتِ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْوَطَنِ ، فَنَسْطَعَ نَظَرَاتُهُ بِبَرِيْقِ ٱلْكِبْرِيَاءِ ، وَلَمْعَةِ ٱلنَّعْشِيْنِ فَيَرَىٰ مَجْدَ ٱلْمَوْتِ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْوَطَنِ ، فَنَسْطَعَ نَظَرَاتُهُ بِبَرِيْقِ ٱلْكِبْرِيَاءِ ، وَلَمْعَةِ ٱلْفَيْرَىٰ مَجْدَ ٱلْمَوْتِ فِيْ سَبِيْلِ ٱلْوَطَنِ ، فَنَسْطَعَ نَظَرَاتُهُ بِبَرِيْقِ ٱلْكِبْرِيَاءِ ، وَلَمْعَةِ اللّهُ مُنْ مَوْتَاهُ ٱلللّهُ وَلَى السَّمَاوِيُّ ٱللّذِيْ يَجْعَلُ ٱلنَّاسَ فِيْ بَعْضِ سَاعَاتِهِمْ كَوَاكِبَ ، نُورُ صَلَاةِ ٱلشَّعْبِ عَلَىٰ مَوْتَاهُ ٱلشَّهَدَاءِ » .

وَٱسۡتَجَابَ ٱلۡقَدَرُ لِصَوْتِ ٱلْمَجْدِ، فَٱلۡتَجَّ ٱلظَّلَامُ فِيْ وَضَحِ ٱلصَّبْحِ، وَٱنْطَفَأَ سِرَاجُ ٱلنَّهَارِ فِيْ قُبُّةِ ٱلْفَلَكِ، وَأَطْبَقَتْ نَوَاحِيْ ٱلْجَوِّ إِطْبَاقَ لَيْلَةِ تَسَافَطَتْ أَرْكَانُهَا، وَأَقْبَلَ ٱلضَّبَابُ يَعْتَرِضُ اعْتِرَاضَ جَبَلِ عَائِمٍ يَتَذَبْذَبُ فِيْ بَحْرٍ، وَٱسْتَأْرَضَ ٱلسَّحَابُ فَتَخَلَّىٰ عَنْ طَبِيْعَتِهِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٱلرَّقِيْقَةِ ، وَتَذَامَرَتِ ٱلْعَنَاصِرُ عَلَىٰ ٱلْقِتَالِ يَحْضُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَتَعَشَّتِ ٱلسَّمَاءُ بِوَجْهِ ٱلْمَوْتِ : كَلَّحَ فَٱرْبَدَ وَٱنْتَفَحَ ، وَتَكَسَّرَتْ فِيْهِ ٱلْعُضُونُ كُلُّ غَضَنِ كِسْفَةُ ظَلَامٍ ، وَعَادَ أَوْسَعُ الْمَوْتِ : كَلَّحَ فَٱرْبَدَ وَٱنْتَفَحَ ، وَتَكَسَّرَتْ فِيْهِ ٱلْعُضُونُ كُلُّ غَضَنِ كِسْفَةُ ظَلَامٍ ، وَعَادَ أَوْسَعُ شَيْءٍ أَضْبَقَ شَيْءٍ، فَكَانَ ٱلْفَضَاءُ كَصَدْرِ ٱلْمُحْتَضَرِ : لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا عُمْرُ سَاعَةٍ وَأَنْفَاسُهَا.

وَٱبْتَدَرَتْ إِلَىٰ مَجْدِ ٱلْمَوْتِ ٱلطَّيَّارَةُ ٱلْمِصْرِيَّةُ ٱلأُوْلَىٰ ، وَكَانَ فِيْهَا إِنِكْلِيْزِيَّانِ يَقُوْدَانِهَا فَأَبَاهَا ٱلْمَوْتُ ، وَٱنْسَلَّ ٱلرَّجُلَانِ مِنْ مَخَالِبِ فَأَبَاهَا ٱلْمَوْتُ ، وَٱنْسَلَّ ٱلرَّجُلَانِ مِنْ مَخَالِبِ ٱلرَّدَىٰ ، وَكَانَا فِيْ ٱلطَّيَّارَةِ كَوَرَقَتَيْنِ مِنَ ٱلنَّبْتِ فِيْ فَمِ جَرَادَةٍ هَمَّتْ تَقْضِمُهُمَا . . .

وَتَسْتَبِقُ ٱلثَّانِيَةُ فَإِذَا فِيْهَا وَدِيْعَةَ ٱلْكَرْمِ مِنْ عُنْصُرَيْ مِصْرَ: «حَجَّاجٍ وَدَوْسٍ» (١) وكَانَ سِرِّا

 <sup>(</sup>١) هُمَا فُؤَاد حَجَّاج ، وَشَهْدِي دَوس ؛ وَكَانَ فِيْ ٱلطَّيَّارَةِ ٱلأُخْرَىٰ ٱلَّتِيْ تَحَطَّمَتْ ٱلْمِسْتِرْ بليت ،
 وَٱلْمِسْتِرْ سميث .

مِنْ أَسْرَارِ مِصْرَ ٱجْتِمَاعُهُمَا فِي مَدَاحِضِ ٱلْغَمَامِ وَمَزَالِقِهِ ، لِيَكُونَا هَدِيَّةَ مِصْرَ ٱلأُولَىٰ إِلَىٰ مَجْدِهَا ٱلْحَرْبِيِّ ، ثُمَّ لِيَكُونَا هَدِيَّةَ ٱلْمَجْدِ إِلَىٰ إِحْسَاسِ هَلذَا ٱلشَّعْبِ يُحِسُّ مِنْهُمَا ٱلْعَالَمَ ٱلْمُنْطُويَ لَهُ فِيْ مُسْتَقْبَلِ ٱلنَّصْرِ .

وَٱعْتَسَفَتْ طَبَّارَةُ ٱلشَّهِيْدَيْنِ طَرِيْقَ ٱلْفَنَاءِ وَمَنَاهَةَ ٱلْحَيَاةِ ، فَلَاهَبَتْ عَنْهَا مَعَارِفُ ٱلأَرْضِ ، وَعُمِّيَتْ عَلَيْهَا مَعَالِمُ ٱلسَّمَاءِ ، وَخَرَجَتْ مِنْ تَصْرِيْفِ أَيْدِيْ ٱلْبَطَلَيْنِ إِلَىٰ تَصْرِيْفِ أَجَلِهِمَا ، وَأَصْبَحَتْ كَأَنَّهَا تَطِيْرُ فِيْ ٱلأَنْفَاسِ ٱلْبَاقِيَةِ لَهُمَا ؛ فَمَا تَتَقَدَّمُ وَلَا تَتَأَخَّرُ ؛ وَلَمْ تَكُنْ (١) طَيَّارَةً تَحْمِلُهُمَا ، بَلْ جَنَاحًا مَمْدُوْدًا لَهُمَا مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ .

ثُمَّ ٱجْتَرَّهَا ٱلْمَوْتُ إِلَىٰ غَوْرٍ ، فَٱنْحَطَّتْ مِنَ ٱلْهَوَاءِ جَانِحَةً كَٱلطَّائِرِ يَطْلُبُ مَلْجَأً فِيْ ٱلْعَاصِفَةِ ، ثُمَّ ٱنْتَهَضَتْ وَاثِبَةً ، وَتَمَطَّرَتْ مُنْقَلِبَةً ، فَٱشْتَعَلَتْ فَٱسْتَعَرَتْ فَأَنْضَجَتْ رَاكِبَيْهَا ، رَحِمَهُمَا ٱللهُ !

وَكَثِيْرًا مَا يَكُوْنُ مَنْظَرُ ٱلْحُزْدِ فِيْ ٱلْحَيَاةِ هُوَ ٱنْهِمَاكَ ٱلْحَيَاةِ فِيْ عَمَلٍ جَدِيْدٍ تُبْدِعُ مِنْهُ ٱلسُّرُوْرَ وَٱلْقُوَّةَ . ٱخْتَرَقَ ٱلْبَطَلَانِ لِتَتَسَلَّمَ مِصْرُ فِيْ نَعْشَيْهِمَا رَمَادًا لَنْ يُبْنَىٰ تَارِيْخُ ٱلْعِزَّةِ ٱلْعِزَّةِ الْعَرَّةِ إِلَّا بِهِ .

فَٱسْتَجْنِحِيْ يَا مَدَافِعَ مِصْرَ وَطِيْرِيْ . إِنَّ ٱلْمَجْدَ يَطْلُبُ مِنَّا إِنْسَانَهُ ٱلْبَرْقِيَّ .

\* \* \*

صَنَعَتِ ٱلنَّارُ ٱلآدَمِيَّةُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَوَضَعَتْ لَنَا ٱلاسْمَ ٱلْبَدِيْعَ ٱلَّذِيْ نُطْلِقُهُ عَلَىٰ طَيَّارِيْنَا ٱلأَبْطَالِ ، فَلَا تُسَمُّوْهُمْ نُسُوْرَ ٱلْجَوِّ ، وَلَـٰكِنْ سَمُّوْهُمْ « جَمَرَاتِ ٱلْجَوِّ » .

صَنَعَتْ نَارُنَا ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَأَوْحَتْ إِلَيْنَا أَنْ نَسْتَبْدِلَ مِنْ أَنْفُسِنَا حَالَةً بِحَالَةٍ ، وَأَنْ نُفَاجِئَ شُعُوْرَنَا ٱلْحَالِمَ فَنَصْدِمَهُ بِاَلَامِ ٱلْيَقَظَةِ ٱلْمُرَّةِ ، وَأَنْ نُغَيَّرَ قَاعِدَةَ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلتَّرْبِيَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ فَلَا تَكُوْنُ : ٱلْعَيْشَ ٱلْعَيْشَ ، وَلَكِنِ ٱلْقُوَّةَ ٱلْقُوَّةَ .

صَنَعَتِ ٱلنَّارُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَأَثْبَتَتْ لَنَا أَنَّ ٱلْحَيَاةَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَدَاةٌ لِلْحَيِّ ، وَلَيْسَ ٱلْحَيُّ أَدَاةً لِلْحَيَّةِ ، وَلَيْسَ ٱلْحَيُّ أَدَاةً لِلْحَيَاةِ ، فَلْيَتَصَرَّفُ عِلَىٰ لِلْحَيَاةِ ، فَلْيَتَصَرَّفُ عِلَىٰ لِلْحَيَاةِ ، فَلْيَتَصَرَّفُ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " تَعُدْ " بَدَلًا مِنْ : " تَكُنْ " .

مَذَاهِبِ أَقْدَارِ ٱلْمَادَّةِ وَتَصَارِيْفِهَا فَيُذِلَّهَا وَتُذِلَّهُ . وَفِيْ قَانُوْنِ ٱلرُّوْحِ : لَا قِيْمَةَ لِعَالَمِ ٱلأَشْيَاءِ إِلَّا كَمَا تَصْلُحُ لَنَا وَكَمَا نَصْلُحُ لَهَا . . . .

بَكَىٰ ، قَدْ صَنَعَتِ ٱلنَّارُ ٱلآدَمِيَّةُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَأَعْطَتْنَا قِصَّةَ ٱلْحُرِّيَّةِ كَامِلَةً فِيْ مَعْنَى وَاحِدِ : وَهُوَ أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلْحُرِّيَّةَ لِعَاشِقِيْهَا كَأَجْمَلِ ٱلْجَمِيْلَاتِ لِلْمُتَنَافِسِيْنَ عَلَيْهَا : جَمَالُهَا مُتَوَحِّشُ ، وَظَرْفُهَا سَفَّاكٌ لِلدَّمِ .

فَٱسْتَجْنِحِيْ يَا مَدَافِعَ مِصْرَ وَطِيْرِيْ ۚ. إِنَّ ٱلْمَجْدَ يَطْلُبُ مِنَّا إِنْسَانَهُ ٱلْبَرْقِيَّ .

\* \* \*

وَإِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ يَا « جَمَرَاتِ ٱلْجَوِّ » ، فَإِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰ ٱلسَّحَابِ ، فَلَيْسَتِ ٱلطَّيَّارَةُ ثُمَّ طَيَّارَةً ، بَلْ حَقِيْقَةً حَيَّةً عَامِلَةً لِلْمَجْدِ ، فَلْتَحْمِلْ مَعْنَاهَا ٱلْمِصْرِيَّ مِنْ بَطَلِهَا ٱلْمِصْرِيِّ .

وَإِذَا سَبَحْتُمْ فِيْ مَهْبِطِ ٱلْقَدَرِ ، فَلَيْسَ ٱلطَّيَّارُ ثَمَّ طَيَّارًا ، بَلْ حَيَاةً عَبْقَرِيَّةً أَرْسَلَتْهَا مِصْرُ تَسْتَنْزِلُ لِلْحَيَاةِ أَقْدَارًا سَعِيْدَةً .

وَإِذَا خُضْتُمْ فِيْ ٱلْمَعْرَكِ ٱلضَّنْكِ تَتَبَعْثَرُ فِيْهِ ٱلآجَالُ عَلَىٰ ٱلرِّيَاحِ ، فَلَيْسَ ٱلْجِسْمُ ٱلْمِصْرِئِيُّ هُنَاكَ مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ ، بَلْ نَامُوسًا طَبِيْعِيًّا مَاضِيًّا إِلَىٰ غَايَةٍ .

وَإِذَا تَقَاذَفْتُمْ فِيْ بَحْرِ ٱلشَّمْسِ ، فَأَنْتُمْ هُنَاكَ عَلَىٰ شِبَاكٍ طَرَحْتُمُوْهَا لِصَيْدِ أَيَّامٍ مُضِيئَةٍ تَلْتَمِعُ فِيْ تَارِيْخِ مِصْرَ .

وَإِذَا نَفَذْتُمْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَاتِ ، فَٱنْظُرُوْهَا بِأَعْيُنِكُمْ مَعَالِيَ مِصْرَ<sup>(١)</sup> ، وَٱفْهَمُوْهَا بِقُلُوْبِكُمْ ذَاتِيَّةَ ٱلْوَطَنِ ٱلْمِصْرِيِّ تَعْلُوْ وَتَعْلُوْ وَلَا تَزَالُ أَبَدًا تَعْلُوْ .

إِنَّمَا ٱلطَّيَّارَةُ وَسِلَاحُهَا وَطَيَّارُهَا تَأْلِيْفٌ مِنَ ٱلإِنْسَانِيَةِ وَٱلْعَنَاصِرِ ، مَعْنَاهُ فِيْ ٱلْعَزِيْمَةِ « لَا بُدّ » . وَمَتَىٰ هَدَرَتِ ٱلطَّيَّارَةُ هَدِيْرَهَا فَإِنَّمَا تَقُوْلُ لِلْبَطَلِ مِنْكُمْ : هَلُمَّ مِنْ عَالٍ إِلَىٰ أَعْلَىٰ ، إِلَىٰ أَكْثَرَ عُلُوّا ، إِلَىٰ أَقْصَىٰ حُدُوْدِ ٱلْوَاجِبِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ حِيْنَ يَأْخُذُ ٱلْوَاجِبُ ٱلْكُلَّ وَحِيْنَ تُعْطِي ٱلنَّفْسُ اَلْكُلَّ .

فَٱسْتَجْنِحِيْ يَا مَدَافِعَ مِصْرَ وَطِيْرِيْ . إِنَّ ٱلْمَجْدَ يَطْلُبُ مِنَّا إِنْسَانَهُ ٱلْبَرْقِيَّ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ وَتِلْكَ ٱلْعُلَىٰ ﴾ بَلَاّلًا مَنْ : ﴿ مَعَالِيَ مِصْرَ ﴾ .

## أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ١

## الطَّمَاطِمُ ٱلسِّيَاسِيُّ \*\* . . . .

كَانَ (م) بَاشَا رَحِمَهُ ٱللهُ دَاهِيَةً مِنْ دُهَاةِ ٱلسِّيَاسَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، يَلْتَوِيْ مَرَّةً فِيْ يَدِهَا ٱلْنِوَاءَ ٱلْمَحْبُلِ ، وَيَسْتَوِيْ فِيْ يَدِهَا مَرَّةً ٱسْتِوَاءَ ٱلسَّيْفِ ، وَلَا يُرَىٰ أَبَدًا إِلَّا مُنْكَمِشًا مُتَحَرِّزًا كَأَنَّ لَهُ عَدُوًا لَا يَدْرِيْ أَيْنَ هُوَ وَلَا مَتَىٰ يَقْتَحِمُ عَلَيْهِ ، وَلَلْكِنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ ٱلرُّوْسَاءِ ٱلَّذِيْنَ كَانُوْا آلَاتٍ لِلْكَذِبِ بَيْنَ طَالِبِ ٱلْحَقِّ وَغَاصِبِ ٱلْحَقِّ ـ يَعْرِفُ أَنَّ عَدُوَّهُ كَامِنْ فِيْ أَعْمَالِهِ .

وَكَانَ ذَكِيًّا أَرِيْبًا ، غَيْرَ أَنَّ مُلاَبَسَتَهُ لِلسِّيَاسَةِ ٱلدَّائِرَةِ عَلَىٰ مِحْوَرِهَا ، جَعَلَتْ نِصْفَ ذَكَائِهِ مِنَ ٱلذَّكَاءِ وَنِصْفَهُ مِنَ ٱلْمَكْرِ ؛ فَكَانَ فِيْ مُرَاوَغَتِهِ كَأَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ عُقُوْلٍ : أَحَدُهَا(١) مِصْرِيٌّ ، وَٱلآخَرُ إِنْكِلِيْزِيٌّ ، وَٱلثَّالِثُ خَارِجٌ مِنَ ٱلْحَالَيْنِ .

وَبِهَالْذَا تَقَدَّمَ وَعَاشَ أَثِيْرًا عِنْدَ ٱلرُّوْسَاءِ مِنَ ٱلإِنْكِلِيْزِ ، وَٱسْتَمَرَّتْ مَجَارِيْهِ مُطَّرِدَةً لَدَيْهِمْ حَنَّىٰ بَلَغُوا بِهِ إِلَىٰ ٱلْوَزَارَةِ ، إِذْ كَانَ حَسَنَ ٱلْفَهْمِ عَنْهُمْ ، سَرِيْعَ ٱلاسْتِجَابَةِ إِلَيْهِمْ ؛ يَفْهَمُ مَعْنَىٰ ٱلْفَاظِهِمْ ، وَمَعْنَى آخَرَ يَتَبَرَّعُ هُوَ بِهِ مَعْنَىٰ ٱلْفَاظِهِمْ ، وَمَعْنَى آخَرَ يَتَبَرَّعُ هُوَ بِهِ مَعْنَىٰ ٱلْفَاظِهِمْ . . . فَكَانَ هُو وَأَمْنَالُهُ فَيْ رَأْيِ تِلْكَ ٱلسَّيَاسَةِ ٱلْقَدِيْمَةِ ، رِجَالًا كَٱلأَفْكَارِ : يُوضِعُ أَخَدُهُمْ فِيْ مَكَانِهِ مِنَ ٱلْحُكْمِ كَمَا تُوضَعُ صِيْغَةُ ٱلشَّكَ لإِفْسَادِ ٱلْيَقِيْنِ ، أَوْ صِيْغَةُ ٱلْوَهْمِ لِتَوْلِيْدِ ٱلْخَيَالِ ، أَوْ صِيْغَةُ ٱلْوَهْمِ لِتَوْلِيْدِ

\* \* \*

وَكَانَ صَدِيْقِيْ (فُلَانٌ) رَحِمَهُ ٱللهُ صَاحِبَ سِرِّهِ (ٱلسَّكِرْتير) ، وَقَدْ وَثِقَ بِهِ ٱلْبَاشَا حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يُعَالِنُهُ بِمَا فِيْ نَفْسِهِ ، وَيَبَثُّهُ هُمُوْمَهُ وَأَحْزَانَهُ ، وَيَرَىٰ فِيْهِ دُنْيَا حُرَّةً يَخْرُجُ إِلَيْهَا كُلَّمَا

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٦٠ ، ٨ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٧ يوليو/تموز ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٢٠١ ـ ١٢٠٣ .

<sup>(1)</sup> فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ أَحَدُهُمَا ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ أَحَدُهَا » .

ضَاقَتْ بِهِ دُنْيًا وَظِيْفَتِهِ ، وَيَسْتَعِيْرُ مِنْهُ ٱلْيَقِيْنَ أَحْيَانًا بِأَنَّهُ لَا يَزَالُ مِصْرِيًّا لَمْ يَتِمَّ بَعْدُ تَحْوِيْلُهُ فِيْ ٱلْكُرْسِيِّ . . .

فَحَدثَنِيْ ٱلصَّدِيْقُ بَعْدَ مَوْتِ هَـٰذَا ٱلْبَاشَا قَالَ : إِنَّهُ دَعَاهُ يَوْمًا لِيُفَاتِحَهُ ٱلرَّأَيَ فِيْ أَمْرٍ مِنْ أَمُوْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّ ٱلرَّئِيْسَ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّ غَيْرُ مُطْمَئِنَّ إِلَيْكَ لِأَنَّ حَقِيْقَةً مِنَ ٱلْحَقَائِقِ أَمُوْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّ ٱلرَّئِيْسَ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّ غَيْرُ مُطْمَئِنَّ إِلَيْكَ لِأَنَّ حَقِيْقَةً مِنَ ٱلْحَقَائِقِ الصَّرِيْحَةِ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ وَجْهِكَ ، فَأَنْتَ تَنْظُورُ إِلَيْهِ وَكَأَنَّكَ تَقُوْلُ لَهُ بِعَيْنَيْكَ إِنَّكَ مِصْرِيِّ مُسْتَقِلٌ .

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرُ : لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا يُغْضِبُهُ إِنَّ ٱلْخَطْبَ لَهَيِّنٌ ، فَلَسْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ نَظَّارَةٍ سَوْدَاءَ . . .

فَضَحِكَ ٱلْبَاشَا وَقَالَ: يَا بُنَيَّ ، هَـٰذَا ٱلإِنْكِلِيْزِيُّ عِنْدَنَا كَٱلشَّيْطَانِ: ﴿ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَيِيلُهُ مِنْ حَبْثُ لَا لَبُنَيَّ إِنِّي لأَشَدُ أَنَفَةً مِنْكَ ، وَوَٱللهِ يَا بُنَيَّ إِنِّي لأَشَدُ أَنَفَةً مِنْكَ ، وَقَيِيلُهُ مِنْ حَبْثُ لَا شَرْقِيَيْنَ قَدْ ضِعْنَا مُنْذُ فَقَدْنَا وَإِنَّ صَدْرِيْ لَشَجِيٌّ مِمَّا أَنَا فِيْهِ مِنْ هَـٰذَا ٱلْكَرْبِ ، وَلَـٰكِنّنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ قَدْ ضِعْنَا مُنْذُ فَقَدْنَا الشَّرْقِيِيْنَ قَدْ ضِعْنَا مُنْذُ فَقَدْنَا الشَّوْقِيِيْنَ قَدْ ضِعْنَا مُنْذُ فَقَدْنَا اللَّهُ فَعَدْنَا اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقِيْنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكِنَا لَوْلُولِ إِلَيْ اللّهُ وَلِيَالِيْنَ فَدْ ضِعْنَا مُنْذُ فَقَدْنَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُونَ اللّهُ وَقِيْنَ اللّهُ وَلِيْكُونُونَا وَاللّهُ اللّهُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُونَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيْكُونَا مُنَالِمُ اللّهُ وَلِيْكُونُونَا وَاللّهُ اللّهُ وَلِيْكُونَا اللّهُ وَلِيْكُونُونَا وَاللّهُ وَلَالِكُونُونَا وَاللّهُ وَلَيْكُونَا وَلَالْكُونُ وَلِيْكُونَا اللّهُ وَلِيْكُونُ وَلَالِكُونَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيْكُونَا وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا فِيْعَالَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَالِكُونَا اللّهُ وَلِيْكُونَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونَا اللّهُ وَلَالْمُونَا الللّهُ وَلِيْكُونَا اللّهُ وَلَالْمُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِيْكُونُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُونُ اللّهُ وَلِيْلُولُونَا اللّهُ وَلَالْمُونُونَا اللّهُ وَلِيْلُونَا الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلَالْمُ وَلِيْلُولُونَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيْلُولُونَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَالللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْمُولِقُولُونَ الللللْمُولُولِ الللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَ

أَتُرَاكَ تَفْهَمُ شَيْئًا لَوْ قُلْتُ لَكَ : رَجُلٌ ، أَسَدٌ ، جَبَلٌ ، مَدِيْنَةٌ ، أَسْطُوْلٌ ؟ إِنَّ تَرْكِيْبَنَا الاجْتِمَاعِيَّ شَيْءٌ كَهَاذَا ٱلْكَلَامِ : فِيْهِ مِنْ ضَخَامَةِ ٱللَّفْظِ بِقَدْرِ مَا فِيْهِ مِنِ آنْجِلَالِ ٱلْمَعْنَىٰ وَآضْمِخْلَالِهِ . وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ إِذَا أَفْرِدَتْ مَعْنَى صَحِيْحٌ يَقُوْمُ بِهَا وَتَقُوْمُ بِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ فِيْ ٱلْهُمُمْلَةِ إِلَىٰ مَعْنَى كَلَا مَعْنَى كَلا مَعْنَى كَلا مَعْنَىٰ .

أَصْبَحَ ٱلشَّرْقِيُ يَعِيْشُ فِي أُمَّتِهِ عَلَىٰ قَاعِدَةِ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ لَا صِلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلأَطْرَافِ لَا فِيْ
ٱلزَّمَانِ وَلَا فِيْ ٱلْمَكَانِ ، وَنَسِيَ مَعْنَىٰ ٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ : « ٱعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا »

[" كنز العمال " ، رقم : ١٤٠٣٣ ، بلفظ : « ٱحْرُثْ لِدُنْيَاكَ . . . » وَٱلْمَعْنَىٰ واحدًا . فَمَاذَا كَانَ يُرِيْدُ أَعْظُمُ ٱلْمُصْلِحِيْنَ ٱلاجْتِمَاعِيِّيْنَ مِنْ قَوْلِهِ : « كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا » ؟ إِلَّا أَنْ يُقَرِّرَ لِأُمَّتِهِ أَنَّ ٱلْفَرْدَ لِمُثْنِالِ ٱلْمُقْبِلَةِ كُلِّهَا ، فَلْيَعْمَلْ لَهَا وَلِنَفْسِهِ كَأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ مُسْتَمِرٌ فِيْهَا .

هَـٰذِهِ حِكْمَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ دَقِيْقَةٌ ، عِنْدَنَا نَحْنُ لَفْظُهَا وَلَسْنَا نَعْرِفُ مَعْنَاهَا ، وَعِنْدَ ٱلإِنْكِلِيْزِ مَعْنَاهَا وَلَا يَعْرِفُوْنَ لَفْظَهَا . أَهُمُ ٱلْمُسْلِمُوْنَ أَمْ نَحْنُ ؟ وَعَلَىٰ قَاعِدَةِ ٱلانْفِرَادِ ٱنْفَرَدَكُلُّ شَيْءٍ ؛ فَآثَرَ ٱلشَّرْقِيُّ حَيَاتَهُ عَلَىٰ وَطَنِهِ ، وَقَدَّمَ لَذَّتَهُ عَلَىٰ وَاجِبِهِ ، وَتَعَامَلَ بِٱلْمُعَامَلَةِ بِٱلأَخْلَاقِ ؛ وَكَانَ طَبِيْعِيًّا مَعَ هَلْذَا أَنْ يَخْتَصِرَ المُعَامَلَةِ بِٱلأَخْلَاقِ ؛ وَكَانَ طَبِيْعِيًّا مَعَ هَلْذَا أَنْ يَخْتَصِرَ الدَّيْنَ الْخَيْصَارًا يَجْعَلُهُ مِقْدَارًا بَيْنَ مِقْدَارَانِنِ ، فَلَا هُوَ دِيْنٌ وَلَا هُوَ غَيْرُ دِيْنٍ ؛ وَبِلَاكِ يُنَاسِبُ فَرْدِيَّتَهُ وَيَقْعُدُ تَحْتَ حُكْمِهِ وَهُو خَارِجٌ عَلَيْهِ ؛ فَتَرَىٰ ٱلرَّجُلَ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْمَلَايِيْنِ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَهُو فَرْدِيَّتَهُ وَيَقْعُدُ تَحْتَ حُكْمِهِ وَهُو خَارِجٌ عَلَيْهِ ؛ فَتَرَىٰ ٱلرَّجُلَ مِنْ هَلَذِهِ ٱلْمَلَايِيْنِ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَهُو يَخْونُ سِوَاهُ يَعْمَ لَا عَلَىٰ دِرْهَمٍ ، وَيُصَلِّيْ وَيَفْجُرُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَيَتَعَبَّدُ فِيْ نَفْسِهِ وَيَخُونُ سِوَاهُ فِيْ وَقْتِ مَعًا .

وَمَتَىٰ كَانَتِ ٱلْحَالَةُ ٱلنَّفْسِيَّةُ لِلأُمَّةِ هِيَ هَالِمِهِ ٱلْفَرْدِيَّةَ وَمَصَالِحَهَا وَدَوَاعِيَهَا ، كَانَ ٱلْكَذِبُ أَظْهَرَ خِلَالِ هَالِهِ ٱلْخُوبِ بِحَظِّهِ وَمَصْلَحَتِهِ وَدَاعِيَتِهِ ؛ وَلَا يَكْذِبُ عَلَيْكَ إَظْهَرَ خِلَالٍ هَالَٰهِ الْأُمَّةِ ، إِذْ هُوَ ٱلْفُرَادُ ٱلْكَاذِبِ بِحَظِّهِ وَمَصْلَحَتِهِ وَدَاعِيَتِهِ ؛ وَلَا يَكْذِبُ عَلَيْكَ إِلَّا مَنْ يَرْجُو أَنْ تَكُونَ مُغَفَّلًا ، أَوْ مَنْ قَدَّرَ فِيْ نَفْسِهِ أَنَّ ٱلْمُعَامَلَةَ ٱلْعَامَّةَ فِيْ ٱلأُمَّةِ هِيَ عَلَىٰ قَاعِدَةِ ٱلْمُغَفِّلِيْنَ . . . وَيَكْذِبُونَ فِيْ هَاذَا أَيْضًا فَيُسَمُّونَهُ حِذَاقًا وَبَرَاعَةً (وَشَطَارَةً) .

وَإِذَا عَمَّ ٱلْكَذِبُ فَشَا مِنْهُ ٱلْهَزْلُ ؛ فَكُلُّ كَاذِبِ هَازِلٌ ، وَهَلْ يَجِدُّ ٱلْكَاذِبُ وَهُوَ يَكْذِبُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَجْنُوْنًا ؟ وَمِنَ ٱلْهَزْلِ ضَرْبٌ هُوَ ٱلْمُبَّاسَطَةُ بِٱلْكَذِبِ ، وَمِنْهُ ضَرْبٌ مِنْ كَذِبِ ٱلْحَقَائِقِ ، وَمِنْهُ مِنْ كَذِبِ ٱلْخَيَالِ ، وَكَيْفَمَا دَارَتِ ٱلْحَالُ لَا تَجِدُهُ إِلَّا كَذِبًا .

وَمَتَىٰ صَارَ ٱلْكَذِبُ أَصْلًا يُعْمَلُ عَلَيْهِ ، تَقَرَّرَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ أَنَّ ٱلْكَلَامَ إِنَّمَا يُقَالُ لِيُقَالَ فَعَطْ . أَفَلَسْتَ تَرَىٰ ٱلرَّجُلَيْنِ إِذَا أَخْبَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِٱلْخَبَرِ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْعَرَابَةِ أَوِ ٱلْبُعْدِ ، لَا يُكَلِّمُهُ ٱلاَخَرُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلِّمُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَهُ : صَحِيْحٌ ؟ صِذْقٌ ؟

وَلَا أَضَرَّ عَلَىٰ ٱلأُمَّةِ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْعَقِيْدَةِ \_عَقِيْدَةِ أَنَّ ٱلْكَلَامَ يُقَالُ لِيُقَالَ فَقَطْ \_ فَإِنَّهَا هِيَ طَابَعُ ٱلْهَزْلِ عَلَىٰ أُخْلَقِ ٱلأُمَّةِ ، وَعَلَىٰ كُلِّ أَحْوَالِهَا ، وَعَلَىٰ حُكُوْمَتِهَا أَيْضًا .

وَمِنَ ٱلْهَزْلِ وَٱلْكَذِبِ تَرَانَا مُبَالِغِيْنَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّىٰ لَيَكُوْنُ لَنَا ٱلْوَاحِدُ كَٱلآحَادِ فِيْ غَيْرِنَا فَنَجْعَلُهُ مِئَةً بِصِفْرَيْنِ ، نَجِيْءُ بِأَحَدِهِمَا مِنِ ٱغْتِيَادِنَا ٱلْكَذِبَ عَلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَنَجِيْءُ بِٱلآخَرِ مِنْ حَقِيْقَةِ إِفْلَاسِنَا .

هَـٰذِهِ مُبَالَغَةٌ خَطِرَةٌ ، وَأَخْطَرُ مَا فِيْهَا أَنَّنَا نُرِيْدُ بِهَا ٱلْمُبَالَغَةَ فِيْ ٱلدَّلَالَةِ عَلَىٰ ٱلأَشْيَاءِ ، فَتَنْقَلِبُ مُبَالَغَةً فِيْ ٱلدَّلَالَةِ عَلَيْنَا نَحْنُ ، وَعَلَىٰ كَذِبِ طِبَاعِنَا ، وَعَلَىٰ فَوْضَىٰ ٱلْعَقْلِ فِيْنَا . نَعَمْ وَحَتَّىٰ تُثْبِتُ أَنَّنَا لَا عَزْمَ لَنَا ، مِنْ كَوْنِهَا مُبَالَغَةً لَا تَدْقِيْقَ فِيْ مَعْنَاهَا ؛ وَأَنْ لَا صَبْرَ لَنَا ، مِنْ أَهْلِ ٱلْغَفْلَةِ أَنَّهَا لَا ثَبَاتَ لِنَحَقِيْقَتِهَا ٱلْمَهْزُوْمَةِ ؛ وَأَنْ لَا شِئَةَ لَنَا فِيْ طَلَبِ ٱلْحَقِّ ، لِأَنْنَا بِهَا مِنْ أَهْلِ ٱلْغَفْلَةِ فَيْ وَصْفِ ٱلْحَقِّ ؛ وَأَنْنَا لَا نَتَمَثَّلُ ٱلْعَوَاقِبَ إِذْ نُرْسِلُ ٱلْكَلَامَ إِرْسَالًا وَلَا نَخْشَىٰ مَا يَكُوْنُ مِنْ عَالَيْهِ . عَالِمَتِه . عَالَيْهِ . عَالَيْه . عَالَمُهُوْ وَالْعَلَامِ بَالْعَلَامَ إِرْسَالًا وَلَا نَخْشَىٰ مَا يَكُوْنُ مِنْ عَالَيْهِ .

وَأَيْسَرُ مَا يُفْهَمُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمُبَالَغَاتِ ٱلَّتِي أَصْبَحَتْ طَرِيْقَةً مِنْ طُرُقِ ٱلشَّعْبِ فِي ٱلتَّعْبِيْرِ ، أَنَّ هَـٰذَا ٱلشَّعْبَ لَا يَصْلُحُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا بِٱلْحُكُوْمَةِ ، فَهُو نَفْسُهُ كَٱلْمُبَالَغَةِ ، وَٱلْحُكُوْمَةُ لَهُ كَٱلنَّصْحِيْحِ ؛ وَهَـٰذِهِ هِي ٱلْعِلَّةُ فِيْ أَنَّ ٱلشَّعْبَ ٱلْكَذُوْبَ يَلْجَأُ إِلَىٰ حُكُوْمَتِهِ فِيْ كُلِّ كَبِيْرَةٍ وَصَغِيْرَةٍ فِيْ ٱلْعَمَلِ ، كَمَا أَنَّهَا هِيَ ٱلْعِلَّةُ فِيْ أَنَّ حُكُوْمَتَهُ تَكْذِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ صَغِيْرَةٍ وَكَبِيْرَةٍ فِيْ ٱلسَّيَاسَةِ .

وَمِنْ أَثَرِ ٱلْكَذِبِ ٱلشَّعْبِيِّ وَٱلْمُبَالَغَةِ ٱلشَّعْبِيَّةِ ، مَا نَرَاهُ مِنِ آهْتِمَامٍ كُلِّ فَرْدِ بِمَا يَقُوْلُ ٱلنَّاسُ عَنْ أَعْمَالِهِ ، فَيُدِيْرُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَتْ مَنْفَعَتُهَا ، وَإِنْ فَسَدَتْ حَقِيْقَتُهَا ، وَإِنْ جَلَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ أَعْمَالِهِ ، فَيُدِيْرُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَتْ مَنْفَعَتُهَا ، وَإِنْ فَسَدَتْ حَقِيْقَتُهَا ، وَإِنْ جَلَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلضَّرَرِ فِيْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ مَا هِيَ جَالِبَةٌ ؛ فَقَاعِدَتُهُمْ هِيَ هَاذِهِ : لَيْسَ ٱلشَّأْنُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ لِلْعَمَلِ فِيْ نَفْسِهِ ، وَلَلْكِنْ فِيْمَا يُقَالُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ لَمْ يُقَلْ شَيْءٌ فَلَا تَعْمَلْ شَيْتًا . . . . هَا لِمُبَالُغَاتِ أَيْضًا . . .

\* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلسُّوِّ: وَٱرْتَفَعَ مِنَ ٱلطَّرِيْقِ صَوْتُ بَاثِعٍ يُنَادِيْ عَلَىٰ سِلْعَتِهِ: أَحْسَنُ مِنَ ٱلتُّفَّاحِ يَا طَمَاطِمْ . . .

فَضَحِكَ ٱلْبَاشَا وَقَالَ: هَاكَذَا يَقُوْلُوْنَ لَنَا عَنِ ٱلطَّمَاطِمِ ٱلسَّيَاسِيِّ ٱلْعَفِنِ: إِنَّهُ لَيْسَ تُقَاحَاً وَحَسْبُ ، بَلْ هُوَ أَحْسَنُ مِنَ ٱلتُّقَاحِ . . .

إِنَّ ٱلأُمَّةَ لَنْ تَكُوْنَ فِيْ مَوْضِعِهَا إِلَّا إِذَا وَضَعَتِ ٱلْكَلِمَةَ فِيْ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ ٱلأَخْلَاقِ فِيْ أُمَّةٍ كَلِمَةُ ٱلصَّدْقِ فِيْهَا ، وَٱلأُمَّةُ ٱلَّتِيْ لَا يَحْكُمُهَا ٱلصَّدْقُ لَا تَكُوْنُ مَعَهَا كُلُّ مَظَاهِرِ ٱلْحُكْمِ إِلَّا كَذِبًا وَهَزْلًا وَمُبَالَغَةً .

### أَحَادِيْكُ ٱلْبَاشَا: ٢

### \*\* البيك وَٱلْبَاشَا \*\*\*

وَحَدَّتَنِيْ صَاحِبُ سِرٌ (م) بَاشَا ﴿ رحمه الله ﴾ قَالَ : جَاءَ يَوْمًا إِلَىٰ زِيَارَةِ ٱلْبَاشَا رَجُلٌ 
دَخَلَ عَلَيَّ مُتَهَلِّلًا مُشْرِقَ ٱلْوَجْهِ كَأَنَّهُ مُضَاءٌ مِنْ دَاخِلِهِ بِشَمْعَةٍ . . . وَيَتَرَنَّحُ عِطْفَاهُ كَأَنَّمَا تَهُزُّهُ 
أَسْرَارُ عَظَمَتِهِ ؛ وَيَمْشِيْ مُتَخَلِّعًا كَالْمَزْأَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ ٱلَّتِيْ أَنْقَلَهَا لَحْمُهَا وَأَنْقَلَتَهَا ٱلْمَعَانِيْ ٱلْكَثِيْرَةُ 
مِنْ أَعْبُنِ ٱلنَّاظِرِيْنَ إِلَيْهَا ، وَعَلَىٰ شَفَتَيْهِ خَيَالٌ مِنْ فِكْرَةِ هَلُولًاءِ ٱلْكُبْرَاءِ ٱلْمَغْرُورِيْنَ ٱلَّذِيْنَ 
مِنْ أَعْبُنِ ٱلنَّاظِرِيْنَ إِلَيْهَا ، وَعَلَىٰ شَفَتَيْهِ خَيَالٌ مِنْ فِكْرَةِ هَلُولًاءِ ٱلْكُبْرَاءِ ٱلْمَغْرُورِيْنَ ٱلَّذِيْنَ 
مِنْ أَعْبُنِ ٱلنَّاظِرِيْنَ إِلَيْهَا ، وَعَلَىٰ شَفَتَيْهِ خَيَالٌ مِنْ فِكْرَةِ هَلُولًاءِ ٱلْكُبْرَاءِ ٱلْمَغْرُورِيْنَ ٱللَّذِيْنَ 
لَا يَامُمُ أَحَدُهُمْ رَجُلًا صَغِيْرًا إِلَّا لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ هُو كَبِيْرٌ ، فَيَكُونُ فِيْ ٱلأَمْرِ شَيْئَانِ : ٱلأَمْرُ 
وَٱللَّوْمُ ؛ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فِيْ هَيْنَةٍ شَامِخَةٍ لَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ : سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَىٰ . سَبِّحِ ٱلللَّهُمُ 
اللَّذِيْ خَلَقَ فِيْ ٱلْأَسَدِ شَعْرَةً جَبَّارَةً خَرَجَ مِنْهَا ٱلأَسَدُ كُلُهُ . . . .

سُبْحَانَ اللهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . هَلذَا (فُلَانٌ بَاشَا) الَّذِيْ قَرَأْتُ فِي الصُّحُفِ أَمْسِ أَنَّهُمْ أَنْعَمُوا عَلَيْهِ بِرُثْبَةِ الْبَاشُويَّةِ ؛ خَلَقَهُ اللهُ مِنْ تُرَابِ وَحَوَّلَتِ الرُّبْبَةُ هَلذَا التُرَابَ الَّذِيْ فِيْهِ إِلَىٰ ذَهَبِ خَالِصٍ . . . يَنْظُرُ إِلَيَّ وَيَرَغْمِهِ أَنْ تَقِفَ عَيْنَاهُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ الْحَافِطِ ؛ وَلَا تَجِدُ نَفْسُهُ الْمَوْهُوةُ سَبِيْلًا إِلَىٰ التَّعْبِيْرِ عَنِ الرُّنْبَةِ إِلَّا هَلذَا اللازدِرَاءَ الْمُنْبَعِثَ مِنْ شَخْصِهِ الْعَظِيْمِ لِمَنْ لَمْ الْمَوْمُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ شَخْصِهِ الْعَظِيْمِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ كَشَخْصِهِ . مَا بَيْنَ أَمْسِ وَالْيَوْمِ زَادَ هَلذِهِ الزِّيَادَةَ الاَدْمِيَّةَ ، أَوْ كَأَنَّمَا كَانَتْ صُوْرَتُهُ لَمُ خُطُوطًا فَقَطْ فَوُضِعَتْ فِيْهَا الْأَلْوَانُ . . .

(بَاشَا)! هَـٰذِهِ ٱلْبَاءُ وَهَـٰذِهِ ٱلأَلِفُ وَهَـٰذِهِ ٱلشَّيْنُ ٱلْمَمْدُوْدَةُ لَيْسَتْ حُرُوْفًا خَارِجَةً مِنَ ٱلْمَمْدُوْدَةُ لَيْسَتْ حُرُوْفًا خَارِجَةً مِنَ ٱلأَبْجَدِيَّةِ ٱلْعَامِّةِ ؛ فَإِنَّ ٱلأَبْجَدِيَّةَ قَدْ تَجْعَلُ ٱلْبَاءَ فِيْ بَلِيْدٍ مَثَلًا ، وَٱلأَلِفَ فِيْ أَبْلَهِ ، وَٱلشَّيْنَ ٱلْمَمْدُوْدَةَ فِيْ شَاهِدِ زُوْرٍ مَثْلًا مَثْلًا . . . بَلْ تِلْكَ ٱلْحُرُوْفُ مِنْ حُرُوْفِ ٱلدَّوْلَةِ ، مُنْتَزَعَةٌ مِنْ قُورَةٍ قَادِرَةٍ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ لِحَيَاةٍ صَاحِبِهَا مِنَ ٱلشَّكْلِ مَا يُسْبِغُهُ ٱلْفَنُّ عَلَىٰ ٱلْحَجَرِ مِنْ شَكْلِ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٦١ ، ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هـ = ٣ أغسطس/ آب ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٦٤١ ـ ١٢٤٣ .

تِمْثَالٍ يُنْصَبُ لِلتَّعْظِيْمِ.

قَالَ : وَكُنْتُ آغْرِفُ هَلْذَا ٱلرَّجُلَ ، وَهُو رَجُلُ أُمِّيٌ لَا يُحْسِنُ إِلَّا كِتَابَةَ ٱسْمِهِ كَمَا تَكُنُبُ ٱلدَّجَاجَةُ فِي ٱلأَرْضِ . . . فكانَتِ ٱلرُّبْتَةُ عَلَيْهِ كَإِطْلَاقِ لَفْظِ ٱلْحَدِيْقَةِ عَلَىٰ صَخْرَةٍ مِنَ ٱلدَّجَاجَةُ فِي ٱلأَرْضِ . . . فكانَتِ ٱلرُّبْتَةُ عَلَيْهِ كَإِطْلَاقِ لَفْظِ ٱلْحَدِيْقَةِ عَلَىٰ صَخْرَةً مِنَ ٱلصَّخُورِ ٱلصَّلْدَةِ ؛ وَهَلْذَا مِمًا يَحْتَمِلُهُ ٱلْمَجَازُ بِعَلَاقَةٍ مَا ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلذِي لَا يَسُوغُ فِي ٱلصَّخْرَةُ ٱلْمَجَازِ ، وَلَا فِي مُبَالَغَاتِ ٱلاسْتِعَارَةِ ، وَلَا فِي خُرَافَاتِ ٱلْمُسْتَحِيْلِ ، أَنْ تَزْعُمَ ٱلصَّخْرَةُ لِلنَّاسِ أَنَّ لَفْظَ ٱلْحَدِيْقَةِ ٱلَّذِي أُطْلِقَ عَلَيْهَا قَدْ أَنْبَتَ فِيْهَا أَشْجَازَ ٱلْحَدِيْقَةِ . . .

\* \* \*

قَالَ صَاحِبُ السَّرِّ: وَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَىٰ الْبَاشَا فَسَهَّلَ لَهُ الإِذْنَ وَقَالَ: هَـٰذَا رَجُلِّ أَصْبَحَ كَالْوَرَقَةِ الْمَبْصُوْمَةِ بِخَاتَمِ الدَّوْلَةِ ، فَلْتَكُنْ مَا هِيَ كَائِنَةٌ فَإِنَّ لَهَا اَعْتِبَارَهَا . . ثُمَّ تَلَقَّاهُ تَلَقَّيَ الْهَازِلِ الْمُتَهَكِّمِ وَقَالَ لَهُ : أُهَنَّتُكَ بِالنَّحْوِيِّ . . . مُبَارَكُوْنَ يَا بَاشَا . . . وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ لَهُ وَجْهَهُ .

وَكَانَ فِيْ ٱلْبَاشَا دُعَابَةٌ ظَرِيْفَةٌ يُعْرَفُ بِهَا ، وَهُو كَثِيْرُ ٱلنَّوَادِرِ وَٱلْمُلَحِ ، وَلَهُ خَصِيْصَةٌ عَجِيْبَةٌ ، فَيَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُذْسٌ مِنَ ٱلأَوْرَاقِ ٱلَّتِيْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ فِيْهَا وَيَقْرَوُهَا وَيَتَدَبَّرُهَا ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَسْتَمِعُ إِلَىٰ مُحَدِّئِهِ وَيُرَاجِعُهُ وَيَرُدُ عَلَيْهِ ، فَيُصَرَّفُ ٱلنَّاسَ وَٱلأَوْرَاقَ فِيْ وَقْتٍ وَهُوَ فِيْ ذَلِكَ يَسْتَمِعُ إِلَىٰ مُحَدِّئِهِ وَيُرَاجِعُهُ وَيَرُدُ عَلَيْهِ ، فَيُصَرَّفُ ٱلنَّاسَ وَٱلأَوْرَاقَ فِيْ وَقْتٍ وَالْحِدِ ، وَيَسْتَعْمِلُ نَاحِيَتَيْنِ مِنْ فِخْرِهِ ٱسْتِعْمَالًا وَاحِدًا لَا يُخِلُّ بِٱلْإِصَابَةِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ هَالِهِ وَلَا مِنْ يَلْكَ .

ثُمَّ قَالَ لِلْبَاشَا ٱلْحَدِيْثِ وَعَيْنُهُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ : هَـٰذِهِ أَوْرَاقُ سَرِقَةِ ثَوْرٍ عَظِيْمٍ ، فَكَمْ يُسَاوِيْ ٱلنَّوْرُ ٱلْعَظِيْمُ ٱلآنَ . . . ؟

قَالَ صَاحِبُنَا ٱلدَّكِيُّ ٱلْفَطِنُ : إِذَا كَانَ مِنَ ٱلثَّيْرَانِ ٱلَّتِيْ تُعْرَضُ فِيْ ٱلْمَعَارِضِ وَتَنَالُ ٱلْمِيْدَالِيَّاتِ ٱلذَّهَبِيَّةَ فَقَدْ يَبْعُدُ سِعْرُهُ وَيُغَالَىٰ بِهِ .

قَالَ ٱلْبَاشَا: نَعَمْ نَعَمْ ؛ إِنَّ مِنَ ٱلثَّيْرَانِ ثِيْرَانَا يُنْعَمُ عَلَيْهَا بِٱلأَوْسِمَةِ ، وَلَـٰكِنَ هَـٰذَا ٱلثَّوْرَ ٱلَّذِيْ سَأَلْتُكَ عَنْهُ يَا بَاشَا هُوَ ثَوْرُ مِحْرَاثٍ لَا ثَوْرُ مَعْرَضٍ . . .

قَالَ ٱلآخَرُ : إِذَا كَانَ ثُوْرَ مِحْرَاثٍ فَمِثْلُهُ كَثِيْرٌ فَلَا يَكُوْنُ ثَوْرًا عَظِيْمًا كَمَا قُلْتَ وَلَيْسَتْ لَهُ

إِلَّا قِيْمَةُ مِثْلِهِ .

قَالَ ٱلْبَاشَا : أَرَانِيْ أَخْطَأْتُ ، وَلَعَنَ ٱللهُ ٱلْعَجَلَةَ ، فَهَاذِهِ أَوْرَاقُ سَرِقَةِ حِمَارٍ !

قَالَ صَاحِبُ ٱلسُّرِّ : وَٱنْصَرَفْتُ عَنْهُمَا بِأَوْرَاقِيْ ، وَقَدْ رَأَيْتُ يَدَ ٱلْبَاشَا مَمْلُوءَةً لِصَاحِبِنَا بِتَحَيَّاتِ كُلُّهَا صَفَعَاتٌ ؛ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيْرٌ حَتَّىٰ خَرَجَ مُبْتَهِجَا يَمِيْدُ ٱلسُّرُورُ بِعِطْفَيْهِ . ثُمَّ دَعَانِيْ ٱلْبَاشَا وَدَفَعَ إِلَيَّ بِطَاقَةً بِٱلْحَاجَةِ ٱلَّتِيْ جَاءَ فِيْهَا ٱلرَّجُلُ ، ثُمَّ قَالَ :

يَا لَيْتَ لَنَا فِي أَلْقَابِ ٱلدَّوْلَةِ لَقَبَ (رَحِمَهُ ٱللهُ ) . . . يُنْعَمُ بِهِ عَلَىٰ مِثْلِ هَاذَا . أَتَذْرِيْ يَا بُنَيَّ أَنَّ هَاذِهِ ٱلرُّتَبَ وَهَاذِهِ ٱلأَلْقَابَ لَمْ تَكُنْ فِيْ ٱلْقَدِيْمِ إِلَّا كَوَضْعِ عَلَامَةِ ٱلشَّرِّ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلشَّرِّ لِيَهَابَهُمُ ٱلنَّاسُ ، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا يُكْتَبُ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ مِنْ لَقَبٍ بِكْ أَوْ بَاشَا: مُلْحَقٌ

وَكَانَ ٱلشَّعْبُ أُمِّيًّا جَاهِلًا لَا يَسْتَطِيْعُ ٱلْإِدْرَاكَ وَلَا يُحْسِنُ ٱلتَّمْيِيْزَ ، فَكَانَتِ ٱلأَلْقَابُ كَٱلْقَوَانِيْنِ ٱلشَّخْصِيَّةِ ٱلْمَوْضُوْعَةِ فِيْ صِيْغَةٍ مُوْجَزَةٍ مَفْهُوْمَةٍ مُتَعَيِّنَةِ ٱلدَّلَالَةِ ، وَكَانَ كُلُّ مَنْ يَحْمِلُ لَقَبًا مِنَ ٱلْحُكُوْمَةِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ : لَقَدْ وَضَعَتِ ٱلْحُكُوْمَةُ كَلِمَةَ ٱلأَمْرِ فِيْ

وَكَأَنَّ ٱللَّقَبَ إِعْلَانٌ مِنَ ٱلْحُكُوْمَةِ ٱلْمُسْتَبِدَّةِ لِشَعْبِهَا ٱلْجَاهِلِ : إِنَّ هَـٰذَا ٱلْبِكْ وَٱلْبَاشَا مِمَّنْ يَحِقُ لَهُ أَنْ يُحْتَرَمَ (١).

مِنَ ٱلْهَزْلِ أَنْ يُشْتَرَىٰ ٱسْمُ ٱلنَّصْرِ ٱلْحَرْبِيِّ أَوْ يُوْهَبَ أَوْ يُعَارَ ؛ وَأَقْبَحُ مِنْهُ فِي بَابِ ٱلْهَزْلِ أَنْ يُنْعَمَ عَلَىٰ مِثْلِ هَـٰذَا ٱلْأُمِّيِّ بِلَقَبِ بَاشَا . وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ بَذَلَ فِيْ سَبِيْلِهِ مَا بَذَلَ ، وَأَضَاعَ مَا أَضَاعَ ، فَكَأَنَّ ٱلَّذِيْنَ مَنَحُوهُ إِبَّاهُ لَمْ يَفْعَلُوْا شَيْئًا إِلَّا وَضْعَ تَوْقِيْعِهُمْ عَلَىٰ أَخْذِ

<sup>[</sup> بَسَطْنَا شَيْتًا مِنْ فَلْسَفَةِ ٱلرُّتَبِ وَٱلاَّلْقَابِ فِي مَقَالَةِ : « بِنْتِ ٱلْبَاشَا » مِنْ مَفَالاتِنَا فِي « ٱلرِّسَالَةِ » [ .

وَلَقَدْ أَصْبَحَ ٱلرَّجُلُ تَخْتَ تَأْثِيْرِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْعَظِيْمَةِ مَخْبُولًا بِسِخْرِهَا ٱلْوَهْمِيِّ ، فَحَسِبَ ذَلِكَ إِذْخَالًا لَهُ فِيْ وَظِيْفَةِ كُلِّ حَاكِمٍ ، وَإِشْرَاكًا لَهُ فِيْ ٱلْمُحُكْمِ مَتَىٰ ٱقْتَضَنْهُ مَجَارِيٰ أُمُوْرِهِ وَأَخْوَالِهِ ، أَوْ حَاجَاتُ أَسْبابِهِ وَأَبْبَاعِهِ ؛ وَهَا هُوَ ذَا قَدْ جَاءَ يَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنَّ مِنْلَهُ لَا يَفْهَمُ وَأَخْوَالِهِ ، أَوْ حَاجَاتُ أَسْبابِهِ وَأَبْبَاعِهِ ؛ وَهَا هُوَ ذَا قَدْ جَاءَ يَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنَّ مِنْلَهُ لَا يَفْهَمُ مِنْ لَقَبِ (بَاشَا) إِلَّا أَنَّ ٱلْمُحُومَةَ قَدْ سَوَّغَتْ سُلْطَتَهُ ٱلظَّهُورَ وَٱلْعَمَلَ ، فَمَدَّتْ بَاعَهُ وَقَوَتْ أَمْرَهُ وَنَوَّهُمْ بِٱلشَّيِ اللَّهَ بِهُ وَقَوْتُ أَلْمُومُ وَلَا مَنْ يَطْنِ ٱلْمُحُومَةِ مَنْذُ ٱلْيَوْمِ بِٱلنَّسَبِ أَمْرَهُ وَنَوَّهُمْ ، وَفِيْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، هُوَ قَدْ وُلِدَ مِنْ بَطْنِ ٱلْحُكُومَةِ . . . .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ ٱلشَّعْبَ لَوِ ٱسْتَرَدَّ سُلْطَتَهُ ٱلْكَامِلَةَ ، وَأَنَّ ٱلنَّاسَ لَوْ أَيْقَنُوْا أَنَّ ٱلأَلْفَابَ ٱلْفَاظُ فَارِخَةٌ مِنَ ٱلأَمْرِ وَٱلنَّهْيِ وَٱلْوَسِيْلَةِ وَٱلشَّفَاعَةِ ، لَمَا بَقِيَ مَنْ يَعْبَأُ بِهَا ، وَلَكَانَ حَامِلُهَا هُوَ أَوَّلَ مَنْ يَسْخَرُ مِنْهَا ؟

فَهِيَ إِذًا شَعْبَذَةٌ (١) مِنَ ٱلْحُكُوْمَةِ وَتَضْلِيْلٌ فِيْ مِثْلِ هَلْذَا ٱلرَّجُلِ ٱلأُمِّيِّ ، وَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ ٱلتَّهْوِيْلِ وَٱلْمُبَالَغَةِ فِيْ سِوَاهُ مِنَ ٱلْكِبْرِيَاءِ (٢) وَٱلْعُظَمَاءِ ، كَأَنَّ ٱلْوَزِيْرَ ٱلَّذِيْ يُلَقَّبُ بِٱلْبَاشَا ، يَجْعَلُ فِيْهِ لَقَبُهُ شَخْصًا آخَرَ غَبْرَ يَجْعَلُ فِيْهِ لَقَبُهُ شَخْصًا آخَرَ غَبْرَ ٱلأُمِّيِّ ٱلْمُغَفَّلِ ، يَجْعَلُ فِيْهِ لَقَبُهُ شَخْصًا آخَرَ غَبْرَ ٱلأُمِّيِّ ٱلْمُغَفَّلِ ، يَجْعَلُ فِيْهِ لَقَبُهُ شَخْصًا آخَرَ غَبْرَ ٱللهُمَّةِ ٱلْمُغَفَّلِ . . .

أَنَا قَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَلْفَابِ يَتَعَظَّمُ بِهَا إِلَّا وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّهَا ؛ وَقَلَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْتَحِقُّهَا إِلَّا وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ؛ فَأَيْنَ يَكُوْنُ مَوْضِعُ هَـٰذِهِ ٱلرُّتَبِ وَٱلأَلْقَابِ ؟

مصطفى صادق الرافعي

سيدي بشر بإسكندرية

<sup>(</sup>١) { ٱلشَّعْبَذَةُ وَٱلشَّعْوَذَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ } .

 <sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : « ٱلْكَبْرَاء » بَدَلًا مِنْ : « ٱلكِبْرِيَاءِ » .

### أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ٣

## سَاكِنُو ٱلثِيَّابِ (\*) . . .

قَالَ صَاحِبُ سِرِّ (م) بَاشَا: وَجَاءَنِيْ يَوْمًا آثْنَانِ مِنْ شُيُوْخِ ٱلدَّيْنِ مِنْ ذَوِيْ هَيْتَاتِهِمْ وَأَصْحَابِ الْمَنْزِلَةِ فِيْهِمْ ، كِلاَهُمَا هَامَةٌ وَقَامَةٌ ، وَجُبَّةٌ وَعِمَامَةٌ ، وَدَرَجَةٌ مِنَ ٱلإِمَامَةِ ؛ وَالْمَنْزِلَةِ فِيْهِمْ ، كِلاَهُمَا هَامَةٌ وَقَامَةٌ ، وَجُبَّةٌ وَعِمَامَةٌ ، وَحَلَيْهِمَا مِنَ ٱلْوَقَارِ كَظِلِّ وَلَهُمَا نَسِيْمٌ يَنْفَحُ عِطْرًا حَسِبْتُهُ مِنْ تَرْوِيْحِ أَجْنِحَةِ ٱلْمَلَائِكَةِ ؛ وَعَلَيْهِمَا مِنَ ٱلْوَقَارِ كَظِلِّ الشَّجَرَةِ ٱلْخَضْرَاءِ فِيْ لَهَبِ ٱلشَّمْسِ تَفِيْءُ بِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً . فَتَوَجَّهْتُ إِلَيْهِمَا بِنَظَرِيْ ، وَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِمَا بِنَظْرِيْ ، وَوَضَعْتُ حَوَاسِّيْ كُلَّهَا فِيْ خِذْمَتِهِمَا ؛ وَقُلْتُ : هَلُولَلَاءِ هُمْ رِجَالُ ٱلْقَانُونِ اللَّهِ مَا يَتُهُ ٱلأُولَىٰ ٱلْقَلْبُ .

مَا أَسْخَفَ ٱلْحَيَاةَ لَوْلَا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ شَرَفِهَا وَقَدْرِهَا بِبَعْضِ ٱلأَحْيَاءِ ٱلَذِيْنَ نَرَاهُمْ فِي عَالَمِ ٱلظَّلُ وَٱلْمَاءُ وَٱلنَّسِيْمُ ، وَفِيْهَا لِأَنْفُسِهِمُ ٱلظَّلُ وَٱلْمَاءُ وَٱلنَّسِيْمُ ، وَفِيْهَا لِأَنْفُسِهِمُ ٱلظَّهَارَةُ وَٱلْعَلُو وَٱلْجَمَالُ ؛ يُشِبِّوْنَ لِلضَّعَفَاءِ أَنَّ غَيْرَ ٱلْمُمْكِنِ مُمْكِنٌ بِٱلْفِعْلِ ، إِذْ لَا يَرَىٰ ٱلطَّهَارَةُ وَٱلْعَلُو وَٱلْجَمَالُ ؛ يُشِبِّوْنَ لِلضَّعَفَاءِ أَنَّ غَيْرَ ٱلْمُمْكِنِ مُمْكِنٌ بِٱلْفِعْلِ ، إِذْ لَا يَرَىٰ ٱلطَّهَارَةُ وَٱلْعَلُو وَٱلْجَمَالُ ؛ يُشِبِّونَ لِلضَّعَفَاءِ أَنَّ غَيْرَ ٱلْمُمْكِنِ مُمْكِنٌ بِالْفِعْلِ ، إِذْ لَا يَرَىٰ ٱلطَّهَارَةُ وَالْعَلَامِ وَإِلَّا ٱلْمُدُوءَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَشَقَّةً ، النَّاسُ فِي تَرْكِيْبِ طِبَاعِهِمْ إِلَّا ٱلْإِخْلَاصَ وَإِنْ كَانَ حِرْمَانًا ، وَإِلَّا ٱلْمُرُوءَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَشَقَّةً ، وَإِلَّا ٱلْقَنَاعَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَلَمًا ، وَإِلَّا ٱلْجِدَّ وَإِنْ كَانَ عَنَاءً ، وَإِلَّا ٱلْقَنَاعَةَ وَإِنْ كَانَتْ فَقْرًا .

هَـٰــُؤُلَاءِ قَوْمٌ يُؤَلِّفُوٰنَ بِيَدِ ٱلْقُدْرَةِ ، فَهُمْ كَٱلْكُتُبِ قَدِ ٱنْطَوَتْ عَلَىٰ حَقَائِقِهَا وَخُتِمَتْ كَمَا وُضِعَتْ ، لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُخْرِجَ لِلنَّاسِ مِنْ حَقِيْقَةٍ نِصْفَ حَقِيْقَةٍ وَلَا شِبْهَ حَقِيْقَةٍ وَلَا تَزْوِيْرًا عَلَىٰ حَقِيْقَةٍ .

وَمَا أَعْجَبَ أَمْرَ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْقَاثِمَةِ عَلَىٰ ٱلنَّوَامِيْسِ ٱلاقْتِصَادِيَّةِ! فَٱلسَّمَاءُ نَفْسُهَا تَحْتَاجُ فِيْهَا إِلَىٰ سَمَاسِرَةٍ لِعَرْضِ ٱلْجَنَّةِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ بِٱلنَّمَنِ ٱلَّذِيْ يَمْلِكُهُ كُلُّ إِنْسَانِ وَهُوَ

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة » العدد : ۱٦٢ ، ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هـ = ١٢ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٦٤٣ ـ ١٦٤٤ .

### ٱلْعَمَلُ ٱلطَّيِّبُ .

قَالَ : وَنَظَرْتُ إِلَىٰ ٱلشَّيْخَيْنِ عَلَىٰ آغْتِبَارِ أَنَّهُمَا مِنْ بَقِيَةِ ٱلنَّبُوَّةِ ٱلْعَامِلَةِ فِيْهَا شَرِيْعَةُ نَفْسِهَا ، تِلْكَ ٱلشَّرِيْعَةُ ٱلَّتِيٰ لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ كَيْلَا يَتَغَيَّرُ ٱلنَّاسُ وَلَا يَتَبَدَّلُوا . ثُمَّ سَأَلْتُهُمَا عَنْ حَاجَتِهِمَا ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا قَدْ عَمِلَ أَبْيَاتًا مِنَ ٱلشَّعْرِ جَاءَ يَمْدَحُ بِهَا ٱلْبَاشَا لِيَزْدَلِفَ إِلَيْهِ ؟ عَنْ حَاجَتِهِمَا ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا قَدْ عَمِلَ أَبْيَاتًا مِنَ ٱلشَّعْرِ جَاءَ يَمْدَحُ بِهَا ٱلْبَاشَا لِيَزْدَلِفَ إِلَيْهِ ؟ فَنْ حَاجَتِهِمَا ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا قَدْ عَمِلَ ٱلْبِبَالِ (١) بِأَلْوَانِ صَحْرِهَا ! » هَاذَا عَالِمُ دُنْيَا يَحُدُّهَا مِنَ قَفُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : « مَا أَشْبَهَ حَجَلَ ٱلْجِبَالِ (١) بِأَلْوَانِ صَحْرِهَا ! » هَاذَا عَالِمُ دُنْيَا يَحُدُّهَا مِنَ ٱلشَّرْقِ ٱلرَّغِيْفُ ، وَمِنَ ٱلْجَنُوْبِ ٱلشَّيْطَانُ . . .

ثُمَّ نَشَرَ وَرَقَةً فِيْ يَدِهِ وَأَخَذَ يَسْرُدُ عَلَيَّ ٱلْقَصِيْدَةَ ، وَهِيَ عَلَىٰ رَوِيَّ ٱلْهَاءِ ، تَنْتَهِيْ أَبْيَاتُهَا : هَا . هَا . هَا . فَكَانَ يَقْرَوُهَا شِعْرًا ـ أَوْ كَمَا يُسَمِّيْهِ هُوَ شِعْرًا ـ وَكُنْتُ أَسْمَعُهَا أَنَا قَهْقَهَةً مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلَّذِيْ رَكِبَ أَكْتَافَ هَلْذَا ٱلْعَالِمِ ٱلدِّيْنِيِّ : هَا . هَا . هَا . هَا . . .

### \* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلسَّرِّ: وَأَذْ خَلْتُهُمَا عَلَىٰ ٱلْبَاشَا ، فَوَقَفَ ٱلْمَدَّاحُ يَمْدَحُ بِقَصِيْدَتِهِ ، وَأَخَذَتْ لِحْيَتُهُ ٱلْوَافِرَةُ تَهْتَرُّ فِيْ إِنْشَادِهِ كَانَهَا مِنْفَضَةٌ يَنْفُضُ بِهَا ٱلْمَلَلَ عَنْ عَوَاطِفِ ٱلْبَاشَا . . . وَكَانَ لِلاَخْوِ صَمْتٌ عَامِلٌ فِيْ نَفْسِهِ كَصَمْتِ ٱلطَّبِيْعَةِ حِيْنَ تَنْفَطِرُ ٱلْبِذْرَةُ فِيْ دَاخِلِهَا ، إِذْ كَانَتِ لِلاَخْوِ صَمْتٌ عَامِلٌ فِيْ نَفْسِهِ كَصَمْتِ ٱلطَّبِيْعَةِ حِيْنَ تَنْفَطِرُ ٱلْبِذْرَةُ فِيْ دَاخِلِهَا ، إِذْ كَانَتِ الْعَاجَةُ حَاجَتَهُ هُوَ ، وَإِنَّمَا جَاءَ بِصَاحِبِهِ رَافِدًا وَظَهِيْرًا يَخْمِلُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱللَّيْثَ الْعَنْفُ ، لِتَتَقَلَّبَ ٱلأَشْيَاءُ حَوْلَ ٱلْمَمْدُوْحِ فَيَأْخُذَهُ ٱلسِّحْرُ ، فَيَكُونَ جَوَابُ ٱلشَّمْسِ عَلَىٰ وَٱلْعَيْثِ أَنْ يَهْلُ ظَلَامَهُ ، وَجَوَابُ ٱللَّيْثِ أَنْ يَهْلُ طَلَامَهُ ، وَجَوَابُ ٱللَّيْثِ أَنْ يَهْلُ طَلامَهُ ، وَجَوَابُ ٱلْغَيْثِ أَنْ يَهْطُلُ عَلَىٰ أَرْضِهِ .

وَٱلْبَاشَا لَا يَدَعُ ظَرَفَهُ وَدُعَابَتَهُ ، وَكَانَ قَدْ لَمَحَ فِيْ أَشْدَاقِ ٱلْعَالِمِ ٱلْمُتَشَاعِرِ أَسْنَانَا صِنَاعِيَّةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ نَظْمِهِ ٱلرَّكِيْكِ قَالَ لَهُ : يَا أُسْتَاذُ ! أَحْسَبُنِيْ لَا أَكُوْنُ إِلَّا كَاذِبًا إِذَا قُلْتُ لَكَ : لَا فُضَّ فُوْكَ . . .

ثُمَّ ذَكَرَ ٱلآخَرُ حَاجَتَهُ : وَهِيَ رَجَاؤُهُ أَنْ يَكُوْنَ عُمْدَةُ ٱلْقَرْيَةِ مِنْ ذَوِيْ قَرَابَتِهِ لَا مِنْ ذَوِيْ

 <sup>(</sup>١) هَلذَا مَثَلٌ عَرَبِيٍّ ، وَٱلْحَجَلُ : ٱلطَّائِرُ ٱلْمَعْرُوفُ ، يَكُونُ فِيْ ٱلْجَبَلِ مِنْ لَوْنِ صَخْرِهِ لِلْمِلَّةِ ٱلْمُقَرَّرَةِ فِيْ
 ٱلتَّادِيْخِ ٱلطَّبِيْعِيِّ .

عَدَاوَتِهِ . فَقَالَ لَهُ ٱلْبَاشَا : وَلِقَرْ يَتِكُمْ أَيْضًا أَبُوْ جَهْلِ . . . ؟

\* \*

وَلَمَّا ٱنْصَرَفَا قَالَ لِيْ ٱلْبَاشَا: لِأَمْرِ مَا جَعَلَ هَـٰـؤُلَاءِ ٱلْقَوْمِ لِأَنْفُسِهِمْ زِبَّا خَاصًّا يَتَمَيَّرُوْنَ بِهِ فِيْ ٱلنَّاسِ، كَأَنَّ ٱلدِّيْنَ بَابٌ مِنَ ٱلتَّحَرُّفِ وَٱلتَّصَرُّفِ، بَعْضُ آلَتِهِ فِيْ ثِيَابِهِ ؛ فَهَـٰـؤُلَاءِ يَسْكُنُوْنَ ٱلْجُبَبَ وَٱلْقَفَاطِئِنَ وَكَأَنَّهَا دَوَاوِيْنُهُمْ لَا ثِيَابُهُمْ . . .

قَدْ أَفْهَمُ لِهَانَدَا مَعْنَىٰ صَحِيْحًا إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَحْصُوْرًا فِيْ وَاجِبَاتِ عَمَلِهِ كَٱلْجُنْدِيِّ فِيْ مَعَانِيْ سِلَاحِهِ ، فَيَكُوْنُ ٱلتَّعْظِيْمُ وَٱلتَّوْقِيْرُ لِثَوْبِ ٱلْعَالِمِ ٱللَّيْنِيِّ كَأَدَاءِ ٱلتَّحِيَّةِ لِللَّوْبِ ٱلْعَسْكَوِيِّ : مَعْنَاهُ أَنَّ فِيْ هَاذَا ٱلثَّوْبِ عَمَلًا سَامِيًا أَوَّلُهُ بَيعُ ٱلرُّوْحِ وَبَذْلُ ٱلنَّفْسِ وَتَوْكُ لِللَّوْبِ الْعَسْكَوِيِّ : مَعْنَاهُ أَنَّ فِيْ هَاذَا ٱلثَّوْبِ عَمَلًا سَامِيًا أَوَّلُهُ بَيعُ ٱلرُّوْحِ وَبَذْلُ ٱلنَّفْسِ وَتَوْكُ ٱللَّوْنَ فِيْ سَبِيلِ ٱلْمُجْتَمَعِ ؛ هَاذَا ثَوْبُ ٱلْمَوْتِ يُغْرَضُ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ أَنْ تُعَظِّمُهُ وَتُجِلَّهُ ، وَثَوْبُ الْمُوتِ يُغْرَضُ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ أَنْ تُعَظِّمُهُ وَتُجِلِّهُ ، وَثَوْبُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَٱلإِعْزَادُ فِيْ ٱلْوَطَنِ . . . .

أَثَرُ ٱلْجَيْشِ مَعْرُوْفٌ فِي دِفَاعِ ٱلأُمَمِ ٱلْعَدُوَّةِ عَنِ ٱلْبِلَادِ ، فَأَيْنَ أَثَرُ جَيْشِ ٱلْعُلَمَاءِ فِي دِفَاعِ ٱلْمُمَانِيْ وَضَرَبَتْ وَتَمَلَّكَتْ وَتَرَكَتْ هَلْذَا ٱلْمَعَانِيْ وَضَرَبَتْ وَتَمَلَّكَتْ وَتَرَكَتْ هَلْذَا ٱلْمَعَانِيْ وَضَرَبَتْ وَتَمَلَّكَتْ وَتَرَكَتْ هَلْذَا ٱلْمَعَانِيْ وَضَرَبَتْ وَتَمَلَّكَتْ وَتَرَكَتْ هَلْذَا ٱلْمُعَانِيْ وَضَرَبَتْ وَضَيْحَةً وَمِنْ ثَوْبِهِ فَضِيْحَةً ٱلْمُنْهَزِمِ : يَحْمِلُ مِنْ هَزِيْمَتِهِ فَضِيْحَةً وَمِنْ ثَوْبِهِ فَضِيْحَةً أَخْرَىٰ ؟

أَنْتَ يَا بُنَيَّ قَدْ رَأَيْتَ (ٱلشَّيْخَ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ) وَعَرَفْتَهُ ؛ فَرَحِمَ ٱللهُ هَـٰذَا ٱلرَّجُلِ ، مَا كَانَ أَعْجَبَ شَأْنَهُ ! لَكَأْنَهُ وَٱللهِ سَحَابَةٌ مَطْوِيَّةٌ عَلَىٰ صَاعِقَةٍ . وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ بَيْنَ قَلْبِهِ وَرَأْسِهِ طَرِيْقٌ لِبَعْضِ ٱلْمَلَائِكَةِ ؛ لأَشْبَهَ أَنْ يَكُوْنَ هَـٰذَا قَوْلًا .

كَانَ يَزُوْرُنِيْ أَحْيَانًا فَأَرَانِيْ مُرْغَمًا عَلَىٰ أَنْ أُقَدِّمَ لَهُ مَجْلِسَيْنِ أَحَدُهُمَا قَلْبِيْ . وَكَانَ لَهُ وَجْهُ يَأْمُرُ أَمْرًا ، إِذْ لَا تَرَاهُ إِلَّا شَعَرْتَ بِهِ يَرْفَعُكَ إِلَىٰ حَقِيْقَةٍ سَامِيَةٍ (١) .

رَجُلٌ نَبَتَ عَلَىٰ أَعْرَاقٍ فِيْهَا إِبْدَاعُ ٱلْمُبْدِعِ ٱلْعَظِيْمِ ٱلَّذِيْ هَيَّأَهُ لِرِسَالَتِهِ ، فَعَوَاطِفُهُ كَٱلْعِطْرِ فِيْ شَجَرَةِ ٱلْعِطْرِ ٱلشَّذِيَّةِ ، وَشَمَائِلُهُ كَجَمَالِ ٱلسَّمَاءِ فِيْ زُرْقَةِ ٱلسَّمَاءِ ٱلصَّافِيَةِ ، وَعَظَمَتُهُ

<sup>(</sup>١) وَصَفْنَا ٱلشَّيْخَ (رَحِمَهُ ٱللهُ) فِي كِتَابِنَا « ٱلسَّحَابُ ٱلأَحْمَرُ » وَٱسْتَلْهَمْنَا رُوْحَهُ فَصْلًا طُويْلًا تَجِدُهُ هُنَاكَ .

كَرَوْعَةِ ٱلْبَحْرِ فِيْ مِنْظَرِ ٱلْبَحْرِ ٱلصَّاخِبِ . وَكَثِيْرًا مَا كَانَ ايْتَعَجَّبُ مِنْ هَلْذَا أُسْتَاذُهُ (ٱلسَّيَّدُ جَمَالُ ٱلدِّيْنِ ٱلأَفْغَانِيُّ) فَيَسْأَلُهُ مُنْدَهِشًا : بِٱللهِ قُلْ لِيْ : ٱبْنُ أَيِّ مَلِكِ أَنْتَ ؟

لَمْ يَكُنِ أَبْنَ مَلِكِ وَلَا أَبْنَ أَمِيْرٍ ، وَلَـٰكِنّهُ أَبْنُ ٱلْقُوَّاتِ ٱلرُّوْحِيَّةِ ٱلْعَامِلَةِ فِي هَـٰذَا ٱلْكَوْنِ ؛ فَهِيَ أَعَدَّتُهُ ، وَهِيَ أَخْرَجَتْهُ فِيْ قَوْمِهِ إِعْلَانًا غَيْرَ كِتْمَانٍ ، فَهِيَ أَخْرَجَتْهُ فِيْ قَوْمِهِ إِعْلَانًا غَيْرَ كِتْمَانٍ ، وَهِيَ أَخْرَجَتْهُ فِيْ قَوْمِهِ إِعْلَانًا غَيْرَ كِتْمَانٍ ، وَهِيَ أَلْقَتْ فِيْ كَلَامِهِ تِلْكَ وَمُصَارَحَةً غَيْرَ مُخَادَعَةٍ ، وَهِيَ جَعَلَتْ فِيْهِ أَسَدِيَّةَ ٱلأَسَدِ ، وَهِيَ ٱلْقَتْ فِيْ كَلَامِهِ تِلْكَ ٱلشَّهْوَةَ ٱلرُّوْحِيَّةَ ٱلرِّيْ تُذَاقُ وَتُحَبُّ ، كَالْحَلَاوَةِ فِيْ ٱلْحَلْوَىٰ .

هَـٰذَا هُوَ ٱلْعَالِمُ ٱلدَّيْنِيُّ ؛ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ ٱبْنَ ٱلْقُوَّاتِ ٱلرُّوْحِيَّةِ ، لَا ٱبْنَ ٱلْكُتُبِ وَحْدَهَا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ بِعَمَلِهِ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا ، لَا أَنْ يُدْخِلَ ٱلدُّنْيَا تَحْتَ سَقْفِ ٱلْجَامِعِ . . .

وَأَنَا فَمَا يَنْقَضِيْ عَجَبِيْ مَنْ هَـٰوُلَاءِ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْذِيْنَ هُمْ بَقَايَا تَتَضَاءَلُ بِجَانِبِ ٱلأَصْلِ ؟ يَبْحُنُونَ فِيْ سُنَنِ ٱلنَّبِيِّ عِلَىٰ : كَيْفَ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَلْبَسُ وَيَمْشِيْ وَيَتَحَدَّثُ ؟ كَأَنَّهُمْ مِنَ ٱلدُّنُيَا فِيْ قَانُونِ ٱلْمَائِدَةِ ، وَآذَابِ ٱلْوَلَاثِمِ ، وَرُسُومِ ٱلْمُجْتَمَعَاتِ ؟ أَمَّا يِلْكَ ٱلْحَقِيقَةُ ٱلدُّنْيَا فِيْ قَانُونِ ٱلْمَائِدَةِ ، وَكَيْفَ كَانَ النَّبِيُ يَظِيَّ يُقَاتِلُ وَيُحَارِبُ لِهِدَايَةِ ٱلْخَلْقِ ، وَكَيْفَ كَانَ يَسْمُو عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا ؟ وَكَيْفَ كَانَ بِطِبَاعِهِ ٱلْقَوْيَةِ ٱلصَّرِيْحَةِ تَعْدِيلًا فَعَالًا فِيْ هَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ لَلْتَوْامِيْسِ ٱلْجَائِرَةِ ؟ وَكَيْفَ كَانَ يَعْمِلُ ٱلْفَقْرَ لِيَكْسِرَ بِهِ شِرَّةَ ٱلنَّوَامِيْسِ ٱلاقْتِصَادِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَقْضِيْ لِلْنَامِيْسِ ٱلْجَعْلِيَةِ ؟ وَكَيْفَ كَانَ يَعْمِلُ ٱلْفَقْرَ لِيَكْسِرَ بِهِ شِرَّةَ ٱلنَّوَامِيْسِ ٱلاقْتِصَادِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَقْضِيْ لِللَّوَامِيْسِ ٱلْأَخْلِيقِ أَنْوَا مِنْ آلَا لَيْ مَا لَا لَيْفَوْرِ عَلَى مَعْمَلُ الْفَقْرِ لِيَكْسِرَ بِهِ شِرَّةَ ٱلنَّوَامِيْسِ ٱلاقْتِصَادِيَّةِ ٱلْمُنْسِلُقِ لَلْعُلُومِ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لِيَكُسِرَ بِهِ شِرَّةَ ٱللْعَلَومِ أَنْهُوسُ أَصَعَلَا فَي مُولِيقً اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَالْمَلِيقِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُ مِنْ الْعَلَقِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْوَلِيلُ اللَّهُ وَالْمَامِلَةِ فِي تَنْظِيْمُ ٱلْحَيَاةِ وَأَنْقَالِهَا وَأَكْدَارِهَا ؟ وَيِذَلِكَ أَصْبَحُ مُنْ مُنْهُمُ مُولِكُونُ وَضَعَنْهُمُ مُ فِيهَا ٱلْوَظِيقَةُ . . . . اللَّهُ الْوَعْمَا أَلُومُ اللَّهُ الْمُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمَالِهُ وَأَنْدَارِهَا ؟ وَيِذَلِكَ أَصْبَحُ مَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَلَوالِمُ الللَّهُ وَالْمَامِلُومُ وَلَاكُونَ وَضَعَنْهُمُ وَلِهُ الْمُؤْمُ اللْمُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُولِلُومُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَلُولُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْوَالِمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

أَلَا لَيْنَهُمْ يَكْتُبُوْنَ عَلَىٰ أَبْوَابِ ٱلأَزْهَرِ هَـٰذِهِ ٱلْحِكْمَةَ : سُثِلَ بَعْضُ ٱلْعَرَبِ : بِمَ سَادَ فُلَانٌ فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا : ٱخْتَجْنَا إِلَىٰ عِلْمِهِ وَٱسْتَغْنَىٰ عَنْ دُنْيَانَا . . .

### أَحَادِيْتُ ٱلْبَاشَا: ٤

## ٱلأَخْلَاقُ ٱلْمُحَارِبَةُ ﴿ \* )

وَحَدَّثَنِيْ صَاحِبُ سِرٌ (م) بَاشَا بِهَلْذَا ٱلْحَدِيْثِ قَالَ : كُنَّا فِيْ تُوْرَةِ سَنَةِ ١٩١٩ سَنَةِ الْهَزَاهِزِ وَٱلْفِتَنِ ، وَقَدْ تَفَاقَمَتِ ٱلنَّوْرَةُ ، وَأَخَذَ ٱلشَّبَابُ يَعْمَلُ ، وَيُفَكِّرُ فِيْمَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلُ ، وَيُفَكِّرُ فِيْمَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ ؛ وَكَانَ ٱلشَّخْطُ ٱلْعَامُ هُوَ مِيْرَاثَ ٱلْوَقْتِ ، فَكَانَتْ قُلُوبُ يَعْمَلَ ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ ؛ وَكَانَ ٱلشَّخْطُ ٱلْعَامُ هُوَ مِيْرَاثَ ٱلْوَقْتِ ، فَكَانَتْ قُلُوبُ الشَّعْبِ تُلْهَمُ وَاجِبَاتِهَا إِلْهَامًا ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيْ هَلِذِهِ ٱلْقُلُوبِ كُلِّهَا إِلَّا لَذْعَةُ ٱلدَّمِ تُعَيِّنُ ٱتَّجَاهَ أَعْمَالِهَا وَتُحَدِّدُهُ .

كَانَتِ ٱلنَّوْرَةُ زَلْزَلَةً وَقَعَتْ فِي ٱلتَّارِيْخِ ، فَجَاءَتْ تَحْتَ زَمَنِ رَاكِدٍ لَا يَنَعَيَّرُ إِلَّا بِأَنْ يُسْمَفَ ، وَلَا يَبْسِفُهُ إِلَّا مَادَّةٌ إِلَىٰهِيَّةٌ كَٱلْحَرَكَةِ ٱلْكَوْنِيَّةِ ٱلَّتِيْ, تُخْرِجُ ٱلْيَوْمَ ٱلْجَدِيْدَ مِنَ ٱلْيَوْمِ يُسْمَفَ ، وَلَا يَبْسِفُهُ إِلَّا مَادَّةٌ إِلَىٰهِيَّةٌ كَٱلْحَرَكَةِ ٱلْكَوْنِيَّةِ ٱلَّتِيْ, تُخْرِجُ ٱلْيَوْمَ ٱلْجَدِيْدَ مِنَ ٱلْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا مِصْرِيًّا ، وَيَعْمَلُ بِأَيْدِي ٱلْمِصْرِيِيْنَ عَمَلًا الْعَرْدِي . الْعَرْدِي اللَّهُ اللْعُلِيْزِ عَمَلًا مِصْرِيًّا ، وَيَعْمَلُ بِأَنْدِي ٱللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْعَالِمُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمِثْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللللّهُ اللللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤَامُ الللْمُؤْمِ اللِمُولَا ا

وَتَعَلَّمَ ٱلشَّعْبُ مِنْ دَفْنِ شُهَدَائِهِ كَيْفَ يَسْتَنْبِتُ ٱلدَّمَ فَيُنْبِتُ بِهِ ٱلْحُرِّيَّةَ ، وَكَيْفَ يَزْرَعُ ٱلدَّمْعَ فَيُخْرِجُ مِنْهُ ٱلْعَزْمَ ، وَكَيْفَ يَسْتَثْمِرُ ٱلْحُزْنَ فَيُثْمِرُ لَهُ ٱلْمَجْدَ .

وَكَانَ رَصَاصُ ٱلإِنْكِلِيْزِ يُصِيْبُ هَدَفَيْنِ مَعًا : فَيَصْرَعُ شُهَدَاءَنَا ، وَيَقْتُلُ ٱلْمَوْتَ ٱلسَّيَاسِيَّ اللَّذِيْ ٱخْتَلَّ مَعَهُمْ هَلَذِهِ ٱلْإِلْكَ . وَقَدْ أَنْعَمُوا عَلَىٰ الشَّعْبِ بِالصَّدْمَةِ ٱلأُوْلَىٰ ، فَنَشِبَتِ اللَّذِيْ ٱخْتَلَ مَعَهُمْ هَلَذِهِ ٱلأَخْلَقُ الْقَوْمِيَّةُ لِتَنْتَصِرَ ؛ وَشَعَرَتْ مِصْرُ فِيْ جِهَادِهَا بِأَنَّهَا مِصْرُ ، الْمَعْرَكُةُ اللَّيْ تُقَاتِلُ فِيْهَا ٱلأَخْلَقُ ٱلْعَظِيْمَ فِيْ ٱلأُمَّةِ لِيَظْهَرَ فِيْهِ عَاتِيًا جَبَّارًا ؛ فَكَانَ هَلْذَا ٱلرَّمْزُ ٱلْعَظِيْمَ فِيْ ٱلأُمَّةِ لِيَظْهَرَ فِيْهِ عَاتِيًا جَبَّارًا ؛ فَكَانَ هَلْذَا ٱلرَّمْزُ ٱلْعَظِيْمُ هُوَ سَعْدَ زَغْلُولٍ .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ١٦٣ ، ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ هـ = ١٧ أغسطس/آب ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٣٢١ ـ ١٣٢٣ .

قَالَ صَاحِبُ ٱلسُّرُ : وَكَانَ ٱلطَّلَبَةُ قَدْ خَدَوْا مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ يَتَظَاهَرُوْنَ ، وَقَدْ جَعَلَتْهُمُ ٱلثَّوْرَةُ كَٱلأَرْوَاحِ تَخَلَّصَتْ مِنَ ٱلْمَوْتِ بِٱلْمَوْتِ فَلَا تَخْشَاهُ وَلَا تُبَالِيْهِ (١٠ ، وَٱسْتَقَلَّتْ عَنِ ٱلْقَوْرَةُ كَٱلأَرْوَاحِ تَخَلَّصَتْ مِنَ ٱلْمَوْتِ بِٱلْمَوْتِ فَلَا تَخْشَاهُ وَلَا تُبَالِيْهِ (١٠ ، وَٱسْتَقَلَّتْ عَنِ ٱلْقَوْانِيْنِ كُلِّهَا إِلَّا ٱلْقَانُونَ ٱلْخَفِيَّ ٱلّذِيْ لَلْعَلْمُ مَا هُو .

كَانُوْا فِيْ مَعَانِيْ قُلُوْبِهِمْ لَا فِيْ غَيْرِهَا ، فَلَسْتَ تَرَاهُمْ إِلَّا عُظَمَاءَ فِيْ عَظَمَةِ ٱلْمَبْدَأِ ٱلَّذِيْ يَنْتَصِرُوْنَ لَهُ ، أَقْوِيَاءَ فِيْ قُوَّةِ ٱلإِيْمَانِ ٱلَّذِيْ يَعْمَلُوْنَ بِهِ ، أَجِلَّاءَ فِيْ جَلَالِ ٱلْوَطَنِ ٱلَّذِيْ يَحْيَوْنَ وَيَمُوْتُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ .

وَكَانُوْا فِيْ ٱلشَّعْبِ هُمْ خَيَالَ ٱلأُمَّةِ ٱلْعَامِلَ ٱلْمُدْرِكَ ، وَشُعُوْرَهَا ٱلْحَيَّ ٱلْمُتَوَثَّبَ ، وَقُوَاهَا ٱلْبَارِزَةَ مِنْ أَعْمَافِهَا ، وَأَمَلَهَا ٱلزَّاحِفَ لِيَقْهَرَ ٱلصُّعُوْبَةَ .

يُفَادُوْنَ بِأَنْفُسِهِمُ ٱلْغَالِيَةِ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ فِيْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَاتُهُ وَلَا أَغْرَاضُ شَخْصِهِ . فَمَا أَجَلَّ وَمَا أَعْظَمَ ! وَمَا أَرْوَعَ وَمَا أَسْمَىٰ ! أَيْتُهَا ٱلْحَيَاةُ ! هَلْ فِيْكِ أَشْرَفُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ إِلَّا حَقِيْقَةَ ٱللَّبُوَّةِ ؟

### \* \* \*

قَالَ : وَكَانَ أَخِيْ هُو زَعِيْمَ هَـٰؤُلَاءِ الطَّلَبَةِ فِيْ مَدِيْنَتِنَا ؛ فَوِيٌّ عَلَىٰ ٱلزَّعَامَةِ وَفِيٌّ بِهَا ؛ يَخْمِلُ قَلْبًا كَٱلْجَمْرَةِ ٱلْمُلْتَهِبَةِ ، وَلَهُ صَوْتٌ بَعِيْدٌ تَحْسَبُ ٱلرَّعْدَ يُقَعْقِعُ بِهِ . إِذَا مَشَىٰ فِيْ جَهَادِهِ كَانَ كُلُّ مَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ تُرَابًا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَلَا يَمْشِيْ إِلَّا مُحْتَقِرًا هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا وَمَا جِهَادِهِ كَانَ كُلُّ مَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ تُرَابًا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَلَا يَمْشِيْ إِلَّا مُحْتَقِرًا هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، غَيْرَ مُقَدِّسٍ مِنْهَا إِلَّا دِيْنَهُ وَوَطَنَهُ ؛ وَسِلَاحُهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِيْهِ هُوَ سِلَاحٌ عَلَىٰ ٱلظُّلْمِ وَضِدً ٱلظُّلْمِ .

وَكَانَ فِيْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ يَقُودُ « ٱلْمُظَاهَرَةَ » ، وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ خَالِصَتِهِ وَصَفْوَةِ إِخْوَانِهِ ، يَمْشُوْنَ فِيْ ٱلطَّلِيْعَةِ تَحْتَ جَوِّ مُتَّقِدٍ كَأَنَّ فِيْهِ غَضَبَ ٱلشَّبَابِ ، عَنِيْفٍ كَأَنَّمَا ٱمْتَزَجَ بِهِ ٱلشُّخْطُ ٱلَذِيْ يَفُورُوْنَ بِهِ ، رَهِيْبٍ كَأَنَّهُ مُتَهَيِّئً لِيَنْفَجِرَ ؛ فَلَمَّا بَلَغُوْا مَوْضِعًا مِنَ ٱلطَّرِيْقِ يَنْعَطِفُوْنَ عِنْدَهُ ٱنْصَبَّ عَلَيْهِمُ ٱلْمِدْفَعُ ٱلرَّشَّاشُ . . .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ وَلا تُبَالِي بِهِ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ وَلا تُبَالِيهِ ﴾ .

قَالَ : فَإِنِّيْ لَجَالِسٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلدُّيْوَانِ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ أَخِيْ هَالْمَا يَنْتَفِضُ غَضَبًا كَأَنَّ ٱلْمَعَانِيَ تَنْبَعِثُ مِنْ جَسَدِهِ لِتُقَاتِلَ ، وَرَأَيْتُ لَهُ عَيْنَيْنِ يَنْظُرُ ٱلنَّاظِرُ فِيْهِمَا إِلَىٰ ٱلنَّارِ ٱلَّتِيْ فِيْ قَلْبِهِ ؛ فَخَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْقَوْمُ أَطْلَقُوْا عَلَيْهِمُ ٱلْجُنُوْنَ وَٱلرَّصَاصَ مَعًا .

وَٱسْتَنْبَأْتُهُ خَبْرَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَانُوْا حَوْلَهُ وَقَعُوْا يَتَشَحَّطُوْنَ فِيْ دِمَائِهِمْ ، وَقَدْ أَحَسَّ كَأَنَّمَا خَلَعَ عَنْ جِسْمِهِ نَوَامِيْسَ فَوَقَفَ هُوَ شَاخِصًا إِلَيْهِمْ كَأَنَّهُ مَيَّتٌ مَعَهُمْ ، وَقَدْ أَحَسَّ كَأَنَّمَا خَلَعَ عَنْ جِسْمِهِ نَوَامِيْسَ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا يَعْرِفُ مَا هِيَ ٱلْحَيَاةُ وَلَا مَا هُوَ ٱلْمَوْتُ ؛ وَكَانَ ٱلرَّصَاصُ يَتَطَايَرُ مِنْ حَوْلِهِ كَأَنَّ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا يَعْرِفُ مَا هِيَ ٱلْحَيَاةُ وَلَا مَا هُوَ ٱلْمَوْتُ ؛ وَكَانَ ٱلرَّصَاصُ يَتَطَايَرُ مِنْ حَوْلِهِ كَأَنَّ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا يَعْرِفُ مَا هِيَ ٱلْحَيَاةُ وَلَا مَا هُوَ ٱلْمَوْتُ ؛ وَكَانَ ٱلرَّصَاصُ يَتَطَايَرُ مِنْ حَوْلِهِ كَأَنَّ أَرُواحَ ٱلشَّهَدَاءِ تَتَلَقَّاهُ وَتُبَعْثِرُهُ لَا يَنَالُهُ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْهُ الللْهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللْ

ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ هَـٰذَا ٱلْبَاشَا ؟ وَمَا بَالُهُ لَمْ يَصْنَعْ شَيْتًا فِيْ ٱلاحْتِيَاطِ لِهَـٰذِهِ ٱلْفَوْرَةِ ؟ يَكَاهُ ٱلْحِزْيُ وَٱللهِ يَكُوْنُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْوَظَائِفِ عَلَىٰ مِقْدَارِ ٱلْمُرَتَّبِ(٢) . . .

\* \* \*

قَالَ صَاحِبُ السِّرِّ : وَلَمْ يُتِمَّ كَلِمَتَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ عَلَيْنَا ٱلْبَاشَا مُتَكَسِّرَ ٱلْوَجْهِ مِنَ ٱلْحُزْنِ قَدْ تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَخِيْ إِلَىٰ غُرْفَتِهِ وَتَبِعْتُهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : هَوْنَا مَا يَا بُنَيَّ ، إِنَّ ٱلْعِلَّةَ فَيْرُغُرُ مَّ أَنْتُمْ يَا شَبَابَ ٱلأُمَّةِ ، فَكُلُّ مَا ٱبْتُلِيْنَا أَوْ نُبْتَلَىٰ بِهِ هُوَ مِمَّا يَسْتَدْعِيْهِ خُمُوْلُكُمْ وَتَسْتَوْجِبُهُ أَنْتُمْ يَا شَبَابَ ٱلأُمَّةِ ، فَكُلُّ مَا ٱبْتُلِيْنَا أَوْ نُبْتَلَىٰ بِهِ هُوَ مِمَّا يَسْتَدْعِيْهِ خُمُوْلُكُمْ وَتَسْتَوْجِبُهُ أَنْتُمْ يَا شَبَابَ ٱلأُمُّةِ ؛ إِنَّنَا مِنْ غَيْرِكُمْ كَٱلْمَدَافِعِ ٱلْفَارِغَةِ مِنْ ذَخِيْرَتِهَا : لَا تَصْلُحُ إِلَّا شَكْلًا ، وَبِهَاذِهِ ٱلْمُحَلُومَةُ لَا ٱلْحُكُومَةُ لَا ٱلْحُكُومَةُ .

أَتَدْرِيْ يَا فَتَىٰ مَا ٱلْحُكُوْمَةُ ٱلصَّحِيْحَةُ فِيْ مِثْلِ حَالَتِنَا ؟ هِيَ أَنْ تَحْكُمُوْا أَنْتُمْ فِيْ ٱلشَّعْبِ حُكُوْمَةً أَخْلَاقِيَّةً نَافِذَةَ ٱلْقَانُوْنِ ، فَتَضْبِطُوْا أَخْلَاقَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلرِّجَالِ ، وَتَرُدُّوْهَا كُلَّهَا أَخْلَاقًا مُحَارِبَةً لَا تَعْرِفُ إِلَّا ٱلْجِدَّ وَٱلْكَرَامَةَ وَصَرَامَةَ ٱلْحَقِّ ؛ وَإِلَّا فَكَمَا تَكُوْنُوْنَ يُولَلَىٰ عَلَيْكُمْ . . .

هَـٰذَا وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يُعِيْدُ ٱلأَجَانِبَ إِلَىٰ رُشْدِهِمْ وَإِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ ، فَمَا أَرَاهُمْ يُعَامِلُوْنَنَا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: « كَيْلا يَنَابُهُ » بَدَلًا مِنْ: « لا يَنَالُهُ » .

<sup>(</sup>٢) [ لا يَنْسَ الْقَارِئُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي سَنَةٍ ١٩١٩ م ] .

إِلَّا كَأَنَّنَا ثِيَابٌ مُعَلَّقَةٌ لَيْسَ فِيْهَا لَابِسُوْهَا . . .

كَيْفَ يَتَصَعْلَكُ ٱلْمِصْرِيُّ لِلأَجْنَبِيِّ لَوْ أَنَّ فِيْ ٱلْمِصْرِيِّ حَقِيْقَةَ ٱلْقُوَّةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ؟ أَتَرَىٰ بَارِجَةً حَرْبِيَّةٌ تَتَصَعْلَكُ لِزَوْرَقِ صَيْدٍ جَاءَ يَرْتَزِقُ ؟

إِنَّ فِيْ بِلَادِنَا ٱلْمِسْكِينَةِ ٱلأَجَانِبَ ، وَأَمْوَالَ ٱلأَجَانِبِ ، وَغَطْرَسَةَ ٱلأَجَانِبِ ؛ لَا لِأَنَّ فِيْهَا ٱلاحْتِلَالَ ، كَلَّا ، بَلْ لِأَنَّ فِيْهَا ضَعْفَ أَهْلِهَا ، وَغَفْلَةَ أَهْلِهَا ، وَكَرَمَ أَهْلِهَا . . . بَعْضُ هَـٰذَا يَا بُنَيَّ شَبِيْهُ بِبَعْضٍ ، وَإِلَّا فَمَا هُوَ كَرَمُ ٱلشَّاةِ ٱلضَّعِيْفَةِ إِلَّا لَذَّةُ لَحْمِهَا . . . ؟

نُرِيْدُ لِهَالْهَا ٱلشَّعْبِ طَبِيْعَةً جِدِّيَةً صَارِمَةً ، يَنْظُرُ مِنْ خِلَالِهَا إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ فَيَسْتَشْعِرُ ذَاتَهُ ٱلتَّارِيْخِيَّةَ ٱلْمَحِيْدَةَ فَيَعْمَلُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ بِقَوَانِيْنِهَا ؛ وَهَاذَا شُعُورٌ لَا تُحْدِثُهُ إِلَّا طَبِيْعَةُ ٱلأَخْلَقِ ٱلتَّارِيْخِيَّةَ ٱلْمَخْوِيَّةِ ٱلْقَوِيَّةِ ٱلَّتِيْ لَا تَتَسَاهَلُ مِنْ ضَعْفِ ، وَلَا تَتَسَمَّحُ مِنْ كَذِب ، وَلَا تَتَرَخَّصُ مِنْ فَلَةٍ . وَٱلْحَقِيْقَةُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ كَالْحَقِيْقَةِ فِيْ ٱلْمَنْطِقِ : إِذَا لَمْ يَصْدُقِ ٱلْبُرْهَانُ عَلَىٰ كُلِّ خَلَلْتِهَا ، وَلَا تَتَسَاهَلُ مِنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مِنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مِنْ حَالَةٍ مِنْ حَالَةٍ مِنْ حَالَةٍ مِنْ حَالَةٍ مَنْ حَالَةٍ مِنْ عَلَىٰ مَاءً كُرَمَاءً ، أَعِزَاءً ، سَادَةً عَلَىٰ اللّهَ وَهُ اللّهُ مُعْمَلُهُ مُ لَعْهُ اللّهُ مَا مُعْفَاءً فَقَطْ . . . .

إِنَّ ٱلْكُبَرَاءَ فِيْ ٱلشَّرْقِ كُلُهِ لَا يَصْلُحُونَ إِلَّا لِلرَّأْيِ ، فَلَا تَسُوْمُوْهُمْ غَيْرَ هَـٰذَا ، فَهُمْ قَدْ تَلَقَوْا ٱلدَّرْسَ مِنْ أَغْلَاطِهِمُ ٱلْكَنْيِرَةِ ، وَبِهَـٰذَا لَنْ تُفْلِحَ حُكُوْمَةٌ سِيَاسِيَّةٌ فِيْ ٱلشَّرْقِ ٱلنَّاهِضِ مَا لَمْ يَكُنْ شَبَابُهَا حُكُوْمَةً أَخْلَاقِيَّةً يُمِدُّهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنَ ٱلشَّغْبِ فِيْ كُلِّ حَادِثَةٍ بِٱلأَخْلَاقِ اللهُ عَلَى الشَّعْبِ فِيْ كُلِّ حَادِثَةٍ بِٱلأَخْلَاقِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

يَا بُنَيَّ ، إِنَّ ٱلْقَوِيَّ لَوِ ٱتَّفَقَ مَعَ ٱلضَّعِيْفِ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تَتَغَيَّرُ ، لَكَانَ مَعْنَاهَا لِلاَّقْوَىٰ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ لِلاَّضْعَفِ ؛ فَإِنَّ هَانَا ٱلْقَوِيَّ ٱلَّذِيْ يَعْمَلُ مَعَ ٱلضَّعِيْفِ يَكُوْنُ فِيْهِ دَائِمًا شَخْصٌ آخَرُ مُخْتَفٍ ، هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلَّذِيْ يَعْمَلُ مَعَ نَفْسِهِ .

هَلْكَلْا هِيَ ٱلسَّيَاسَةُ ؛ أَمَّا فِي ٱلإِنْسَانِيَّةِ فَلَا ، إِذْ يَكُوْنُ ٱلْحَقُّ دَائِمًا بَيْنَ ٱلاثْنَيْنِ أَقْوَىٰ مِنَ ٱلاثْنَيْنِ .

### أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ٥



وَقَالَ صَاحِبُ سِرِّ (م) بَاشَا فِيْمَا حَدَّثَنِيْ بِهِ : جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ قُنْصُلُ (ٱلدَّوْلَةِ ٱلْفُلَانِيَّةِ) مِنْ هَاذِهِ ٱلدُّوَلِ ٱلصَّغِيْرَةِ ؛ ٱلَّتِيُ لَوْ عَلِمَ ٱلذُّبَابُ فِيْ بِلَادِهَا أَنَّ فِيْ مِصْرَ ٱمْتِيَازَاتٍ أَجْنَبِيَّةً ، لَطَمِعَتْ كُلُّ ذُبَابَةٍ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا فِيْ بِلَادِنَا ٱسْمُ ٱلطَّيَّارَةِ ٱلْحَرْبِيَّةِ . . .

وَرَأَيْتُهُ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ شَامِخًا بَاذِخَا مُتَجَبِّرًا ، كَأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيْءَ إِلَىٰ هَاذَا ٱلدِّيْوَانِ لِمُقَابَلَةِ ٱلْحَاكِمِ ٱلْمِصْرِيِّ - قَدْ تَكَلَّمَ فِيْ (ٱلتَّلِفُونِ) مَعَ إِسْرَافِيْلَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًّا لِلنَّفْخِ فِيْ ٱلصُّوْرِ . . . .

جَنَىٰ صُعْلُوْكٌ مِنْ رَعَايَا دَوْلَتِهِ عَلَىٰ مِصْرِيِّ ، فَأُخِذَ كَمَا يُؤْخَذُ أَمْثَالُهُ ، وَقَضَىٰ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ بَيْنَ أَيْدِي الْمُحَقِّقِيْنَ يَسْأَلُوْنَهُ ٱلأَسْئِلَةَ ٱلْهَيِّنَةَ ٱللَّيِّنَةَ ٱللَّيِّ تُجِيْطُ بِتَعْرِيْفِهِ مِنْ ظَاهِرِهِ ، سَاعَتَيْنِ بَيْنَ أَيْدِي الْمُحَقِّقِيْنَ يَسْأَلُوْهُ عَنْ ثِيَابِهِ مِنْ أَيِّ مَصْنَعِ هِيَ فِي أُورُبَّةَ . . . فَزَعَمَ وَلَا يُشْبِهُهَا فِي سَخَافَةِ ٱلْمَعْنَىٰ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ ثِيَابِهِ مِنْ أَيِّ مَصْنَعِ هِيَ فِي أُورُبَّةَ . . . فَزَعَمَ الْقُنْصُلُ أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا يَشْهَدُ ٱلتَّحْقِيْقَ ، لِأَنَّ جِنَايَةً أَجْنَبِيِّ عَلَىٰ مِصْرِيً تَقَعُ أَجْنَبِيَةً . . . فَلَهَا شَأَنٌ وَرِعَايَةٌ وَٱمْتِيَاذٌ ؟ وَٱدَّعَىٰ أَنَّ ٱلْمُحَقِّقِيْنَ ضَايَقُوْا ٱلْمُجْرِمَ وَعَاسَرُوهُ وَتَجَهَّمُوهُ بِٱلْكَلَامِ ، وَلِهَانَدَا جَاءَ يَحْتَجُ أَ.

وَرَأَيْتُهُ جَلَسَ مُتَوَقِّرًا كَأَنَّمَا يَشْعُرُ فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَثْقَلُ مِنْ مِدْفَعِ ضَخْمٍ ، لِأَنَّ فِيْ نَفْسِهِ وَهُمَ الْقُوْةِ ؛ وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَرَىٰ مَوْضِعَهُ بَيْنَ ٱلسَّقْفِ وَٱلأَرْضِ ؛ إِذْ يَحْمِلُ فِيْ رَأْسِهِ فِكْرَةَ أَنَّهُ الْقُوْةِ ؛ وَخُيِّلًا إِلَيَّ أَنَّهُ يَرَىٰ مَوْضِعَهُ بَيْنَ ٱلسَّقْفِ وَٱلأَرْضِ ؛ إِذْ يَحْمِلُ فِيْ رَأْسِهِ فِكْرَةَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ كُلَّ ٱلأَجْنَبِيِّ ، بَلْ الأَعْلَىٰ ، وَكَانَتُ لَهُ هَيْئَةٌ صَرِيْحَةٌ فِيْ أَنَّ ٱلأَجْنَبِيِّ ٱلْمُقْفِيمَ هُنَا لَيْسَ هُوَ كُلَّ ٱلأَجْنَبِيِّ ، بَلْ لَا تَزَالُ مِنْهُ بَقِيَّةٌ تُنَمِّمُهَا دَوْلَتُهُ ، وَفِيْ ٱلْجُمْلَةِ كَانَ ٱلرَّجُلُ كَلِمَةً وَاضِحَةً مُفَسَّرَةً تَنْطِقُ بِأَنَّ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » ، العدد : ١٦٤ ، ٧ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٥هـ = ٢٤ أغسطس/ آب ١٩٣٦م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٣٦١ \_ ١٣٦٣ .

لِلْقَانُوْنِ ٱلْمِصْرِيِّ قَانُوْنَا يَحْكُمُهُ فِيْ بِلَادِهِ !

وَأَنَا قَدْ دَرَسْتُ ٱلْقَانُوْنَ ٱلدَّوْلِيَّ ، وَعَرَفْتُ مَا هِيَ ٱلامْتِيَازَاتُ وَمَا أَصْلُهَا ، وَهِيَ لَا تَعْدُوْ كَرْمَ ٱلأَرْنَبِ ٱلَّتِيْ زَعَمُواْ أَنَهَا كَانَتْ تَمْلِكُ حِمَارَا تَرْكَبُهُ وَتَرْتَفِقُ بِهِ ، فَسَأَلَتْهَا أَرْنَبُ لَا تَعْدُوْ كَرْمَ ٱلأَرْنَبِ ٱلَّتِيْ زَعَمُواْ أَنْهَا كَانَتْ تَمْلِكُ حِمَارَا تَرْكَبُهُ وَتَرْتَفِقُ بِهِ ، فَسَأَلَتْهَا أَرْنَبُ أُخْرَىٰ أَنْ تُرْدِفَهَا خَلْفَهَا ، فَلَمَّا ٱنْدَفَعَ بِهِمَا ٱلْحِمَارُ أَسْتَوْطَأَتْهُ ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهِ : يَا أُخْتِيْ ، مَا أَفْرَهَ حِمَارَنَا . . . .

وَكُنَّا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ مِنَ ٱلضَّعْفِ وَٱلْغَفْلَةِ ؛ بِحَيْثُ لَمْ نَبَلُغْ مَبْلَغَ ٱلأَرْنَبِ فِي حِكْمَتِهَا وَتَلْبِيْرِهَا وَحَذَرِهَا ، فَإِنَّهَا أَسْرَعَتْ وَدَفَعَتْ صَاحِبَتَهَا وَقَالَتْ لَهَا : ٱنْزِلِيْ ـ وَيُلَكِ ـ قَبْلَ أَنْ تَقُولِيْ : مَا أَفْرُهَ حِمَادِيْ .

قَالَ : غَيْرَ أَنِّيْ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَسِيْتُ ٱلْفَانُوْنَ ٱلدَّوْلِيَّ وَكُنْتُ فِيْ إِلْهَامِ مِصْرِيَّتِيْ وَحْدَهَا ، فَظَهَرَ لِيْ ظُهُوْرًا بَيِّنَا أَنْ لَا شَيْءَ ٱسْمُهُ ٱلْفَانُوْنُ ٱلْحَقُّ فِيْ هَلذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَلَلكِنَّ هُنَاكَ ٱتَّفَاقًا بَيْنَ كُلِّ خُضُوْعٍ وَكُلِّ تَسَلُّطٍ ، هُوَ قَانُوْنُ هَاتَيْنِ ٱلْحَالَتَيْنِ بِخُصُوْصِهِمَا .

وَأَسْرَعْتُ إِلَىٰ ٱلْبَاشَا ۚ فَأَنْبَأْتُهُ ، وَأَسْرَعَ ٱلْبَاشَا فَغَيَّرَ وَجْهَهُ ، وَتَبَسَّطَ ، وَتَهَلَّلَ ، وَتَهَيَّأُ بِهَالَا اللَّهَا لِلسَّقِفْبَالِ ٱلْقَادِمِ ٱلْعَزِيْزِ ، كَأَنَّهُ أَخَصُّ مُحَبِّيْهِ يَتَطَلَّعُ إِلَىٰ مُؤَانَسَتِهِ ، وَقَدْ جَاءَ يَزُوْرُهُ فِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى مُوَانَسَتِهِ ، وَقَدْ جَاءَ يَزُوْرُهُ فِيْ وَارِهِ . ثُمَّ دَخَلَ ٱلْقُنْصُلُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِمَّا دَارَ بَيْنَهُمَا إِلَّا ٱلْكَلِمَةَ ٱلأُوْلَىٰ ، وَهِيَ قَوْلُ ٱلْبَاشَا : لِنَبْدَأْ يَا سَيِّدِيْ مِنَ ٱلآخِرِ . . . .

张 张 张

وَكَانَتْ فِيْ ٱلْبَاشَا مَوْهِبَةٌ عَجِيْبَةٌ فِي ٱخْتِلَابِ ٱلأَجَانِبِ خَاصَّةً ، يُدِيْرُهُمْ بِلَبَاقَةٍ كَٱلْخَاتَمِ فِيْ إِصْبَعِهِ ؛ حَتَّىٰ قَالَ لِيْ أَحَدُهُمْ : إِنَّ لِهَالذَا ٱلْبَاشَا حَاسَّةً زَائِدَةً ، لَوْ سُمِّيَتْ حَاسَّةً ٱلإِرْضَاءِ لَكَانَ هَاذَا ٱلسُمَهَا ٱلطَّبِيْعِيَّ ، وَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا كَمَا يَعْمَلُ ٱلْمُفَكِّرُ بِتَفْكِيْرِهِ ؛ فَهُو يَبْتَكِرُ لَكَانَ هَاذَا ٱلسُمَهَا ٱلطَّبِيْعِيَّ ، وَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا كَمَا يَعْمَلُ ٱلْمُفَكِّرُ بِتَفْكِيرِهِ ؛ فَهُو يَبْتَكِرُ ٱلْأَسَالِيْبَ ٱلْغَرْبِيَّةَ ٱلنَّيْ يَضْعَدُ وَيَهْبِطُ بِهَا مِيْزَانُ ٱلْحَرَارَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ، وَإِنَّ جَلِيْسَهُ يَكَادُ يَشْعُرُ مِنْ مَهَارَتِهِ فِيْ ٱلنَّمْثِيْلِ أَنَّ فِيْ جَوَّ ٱلْمَكَانِ سِتَارًا يُرْفَعُ وَسِتَارًا يُسْدَلُ بَيْنَ ٱلْفُصُولِ .

فَمَا لَبِثَ ٱلْقُنْصُلُ أَنْ خَرَجَ بِغَيْرِ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ دَخَلَ بِهِ ، وَلَـٰكِنَّهُ عَبَسَ فِيْ وَجْهِيْ أَنَا وَتَكَرَّهَ لِيْ كَأَنَّهُ ٱصْغَرَ شَأْنِيْ ، فَٱزْدَرَتْنِيْ عَيْنُهُ ، فَوَثْبَتْ إِلَىٰ رَأْسِهِ فِكْرَةُ ٱلامْتِيَازَاتِ .

وَهَانِهِ ٱلْقُوَّةُ ٱلظَّالِمَةُ (ٱلامْتِيَازَاتُ) ؛ لَوْ أَنَّهَا كَانَتْ قُوَّةً قَاهِرَةً نَافِذَةً ، وَأُعِيْنَ بِهَا طُفَيْلِيٍّ لِيَقْتَحِمَ دُوْرَ ٱلنَّاسِ آمِنَا مُطْمَئِنًا لَ لَاسْتَحَىٰ هَاذَا ٱلطُّفَيْلِيُّ أَنْ يَأْكُلَ بِهَا ؛ إِذْ تَجْمَعُ عَلَيْهِ ٱلتَّطَفُّلَ وَٱلْمَقْتَ مَعًا ، وَلَوْ قِيْلَ لِحُسَامٍ بَتَّارٍ : إِنَّ لَكَ ٱمْتِيَازًا عَلَىٰ بَعْضِ ٱلسُّيُوفِ أَلَّا تُقَارِعَكَ ، وَالْمَقْتَ مَعًا ، وَلَوْ قِيْلَ لِحُسَامٍ بَتَّارٍ : إِنَّ لَكَ ٱمْتِيَازًا عَلَىٰ بَعْضِ ٱلسُّيُوفِ أَلَّا تُقَارِعَكَ ، وَإِنَّكَ مَحْمِيٌّ أَنْ تَنَالَكَ سَطُوتُهَا إِذَا قَارَعْتَهَا لَا لَيْفَ أَنْ يُسَمَّىٰ سَيْفًا بِهَالَذَا أَوْ بِمِثْلِ هَاذَا ، فَإِنَّ لَكَ مَحْمِيٌّ أَنْ تَنَالَكَ سَطُوتُهَا إِذَا قَارَعْتَهَا لَا يُنفِ أَنْ يُسَمَّىٰ سَيْفًا بِهَالَذَا أَوْ بِمِثْلِ هَاذَا ، فَإِنَّ لَلْعَلَامِةَ ٱلنَّيْ هِي فِيهِ .

\* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلسَّرِّ: وَوَصَفْتُ لِلْبَاشَا هَيْئَةَ ٱلْقُنْصُلِ ٱلَّتِيْ ٱنْصَرَفَ بِهَا ، وَتَقْطِيْبَهُ فِيْ وَجْهِيْ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ٱللُّبَابَةَ وَقَعَتْ فِيْ صَحْفَتِيْ أَنَا مِنْ هَلَذِهِ ٱلْوَلِيْمَةِ . . . فَضَحِكَ بِمِلْءِ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :

سَتَبْطُلُ هَـٰذِهِ ٱلامْتِيَازَاتُ ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِهَايَتِهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَهِيَ ٱلشَّعْبُ إِلَىٰ حَقِيْقَتِهِ ٱلْقَوْمِيَّةِ ، فَمَا تَرَكَهَا فِيْ مَكَانَتِهَا إِلَّا نُزُوْلُ ٱلشَّعْبِ عَنْ مَكَانَتِهِ ، وَتَٱللهِ لَكَأَنَّ هَـٰــؤُلَاءِ ٱلأَجَانِبَ يَسْأَلُوْنَنَا بِهَـٰـذِهِ ٱلامْتِيَازَاتِ : أَيْنَ مَكَانُكُمْ فِيْ بِلَادِكُمْ . . . ؟

أَتَدْرِيْ مَا قَالَهُ هَـٰذَا ٱلْقُنْصُلُ حِيْنَ تَجَاذَبْنَا ٱلْحَدِيْثَ فِيْهَا ، بَعْدَ أَنْ وَضَعْتُ نَفْسِيْ مِنْهُ فِيْ مَوْضِعِ ٱلْمُحَامِيْ ٱلَّذِيْ يَخْذُلُهُ ٱلدَّلِيْلُ ، فَيُحَاوِلُ أَنْ يَسْتَنْزِلَ كَرَمَ ٱلْقُضَاةِ بِعَرْضِ بُؤْسِ ٱلْمُتَّهَمِ عَلَىٰ شَفَقَتِهِمْ ، لِيَسْتَعْطِفَ ٱلْقَانُوْنَ ٱلَّذِيْ فِيْ أَيْدِيْهِمْ بِٱلْقَانُوْنِ ٱلَّذِيْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ؟

إِنَّهُ قَالَ : لَا يَلُوْمَنَ ٱلشَّرْقِيُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ، فَهُمْ عَلَّمُوْا ٱلأَجَانِبَ أَنَّ نَتْفَ رِيْشِ ٱلطَّيْوِ أَوَّلُ أَكْلِهِ . . . وَهَالِهِ ٱلامْتِيَازَاتُ إِنْ هِيَ إِلَّا مُعَامَلَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ طَبِيْعَةِ ٱلْخُضُوْعِ فِيْ ٱلشَّعْبِ . فَعَمْ إِنَّهَا مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ ، وَظُلْمٌ وَقَسْوَةٌ ؛ وَلَلْكِنَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ طَبِيْعِيَّةٌ فِيْ ٱلطَّيِيْعَةِ ؛ فَمَا دَامَ هَا نَعَمْ إِنَّهَا مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ ، وَظُلْمٌ وَقَسْوَةٌ ؛ وَلَلْكِنَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ طَبِيْعِيَّةٌ فِيْ ٱلطَّيِيْعَةِ ؛ فَمَا دَامَ هَاللَّهُ عُبُ لَيْنَ ٱلْمَأْخِذِ ، فَإِنَّ هَالدًا يُوْجِدُ لَهُ مَنْ يَأْخُذُهُ ؛ وَمَا دَامَتِ ٱلْكَلِمَةُ ٱلأُولَىٰ فِيْ مَعْنَاهَا ٱلْوَاحِدِ مُعْجَمٍ لُغَتِهِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ هِي مَادَّةُ (خَضَعَ يَخْضَعُ) ، فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ تَحْمِلُ فِيْ مَعْنَاهَا ٱلْوَاحِدِ مُعْجَمٍ لُغَتِهِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ هِي مَادَّةُ (خَضَعَ يَخْضَعُ) ، فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ تَحْمِلُ فِيْ مَعْنَاهَا ٱلْوَاحِدِ مُعْنَى ، مِنْهَا : ظَلَمَ يَظْلِمُ ، وَرَكِبَ يَرْكُبُ ، وَمَلَكَ يَمْلِكُ ، وَٱسْتَبَدَّ يَسْتَبِدُ ، وَدَجَلَ عُلْمُ وَ وَخَدَعَ يَخْدَعُ ؛ فَهَلْ يَكُثُونً أَنْ يَكُونَ مِنْهَا لِلأَجَانِبِ : ٱمْتَازَ يَمْتَادُ ؟

قَالَ صَاحِبُ ٱلسُّرِ : ثُمَّ زَمَّ ٱلْبَاشَا فَمَهُ وَسَكَتَ ؛ فَفَهِمْتُ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلَّتِيْ ٱنْطَبَقَ فَمُهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا ، ثُمَّ غَلَبَهُ ٱلضَّحِكُ فَقَالَ : وَٱللهِ يَا بُنَيَّ لَوْ أَنَّ بُرْغُوثًا طَمَرَ مِنْ ثَوْبِ صُعْلُوكِ وَطَنِيٍّ ، فَتَقَاتَلَا ، فَقُبِضَ عَلَيْهِمَا ، فَأُخِذَا ـ لَمَا رَضِيَ بُرْغُوثُ ٱلأَجْنَبِيِّ أَنْ يُحَاكَمَ إِلَّا فِيْ ٱلْمَحَاكِمِ ٱلْمُخْتَلَطَةِ . . .

ثُمَّ سَكَتَ ٱلْبَاشَا مَرَّةً أُخْرَىٰ كَأَنَّهُ يَقُولُ كَلَامًا آخَرَ لَا يَجُوْزُ نَشْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ ! إِنَّ الْأَجَانِبَ لَا يَضَعُوْنَ ٱلْحِمْلَ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ يَحْمِلُ ؛ فَإِذَا نَحْنُ تَوَخَّيْنَا مُرَادَهُمْ أَرَادُوْا لِأَنْفُسِهِمْ لَا لَنَا ؛ وَإِذَا وَافَقْنَا لَهُمْ غَرَضًا جَعَلُوهُ كَالدِّيْنَارِ فِيْهِ مِنْةُ قِرْشٍ ، وَأَبَوْا إِلَّا أَنْ نُصَارِفَهُمْ عَلَيْهِ لَا لَنَا ؛ وَإِذَا وَافَقْنَا لَهُمْ غَرَضًا جَعَلُوهُ كَالدِّيْنَارِ فِيْهِ مِنْةُ قِرْشٍ ، وَأَبَوْا إِلَّا أَنْ نُصَارِفَهُمْ عَلَيْهِ بِمِنْةً . وَهُمْ ـ وَيْحَكَ ـ يَمْنَازُونَ فِيْ مُعَامَلَتِنَا لَا فِيْ سُطُوْرِ ٱلْقَوَانِيْنِ وَٱلْمُعَاهَدَاتِ ، فَلْنُبُطِلْ هَلْذِهِ ٱلْمُعَامَلَةَ يَبْطُلْ هَلْذَا ٱلامْتِيَازُ .

إِنَّ ٱلْحَقَّ يَا بُنِيَ آسْتِحْفَاقٌ لَا دَعْوَىٰ ؛ وَهَالدَا ٱلنَّنَارُعُ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ يَجْعَلُ وَسَائِلَهُ ٱلطَّبِيْعِيَّةَ ٱلاَنْتِزَاعَ وَٱلْمُطَالَبَةَ وَٱلتَّجُوُدَ لَهُ وَٱلدَّأْبَ فِيهِ وَٱلإِصْرَارَ عَلَيْهِ . وَكُلُّ ٱلأَفْوِيَاءِ يَعْلَمُونَ أَنْ مَوْضِعَ ٱلاعْتِدَالِ بَيْنَ غَصْبِ ٱلْحَقِّ وَبَيْنَ ٱسْتِرْدَادِهِ مَوْضِعٌ لَا مَكَانَ لَهُ فِي ٱلطَّبِيْعَةِ ؛ وَٱلأَجْنَبِيُ مَوْضِعَ ٱلاعْتِدَالِ بَيْنَ غَصْبِ ٱلْحَقِّ وَبَيْنَ ٱسْتِرْدَادِهِ مَوْضِعٌ لَا مَكَانَ لَهُ فِي ٱلطَّبِيْعَةِ ؛ وَٱلأَجْنَبِي مَنْ اللَّعْتِيلَا وَاللَّجْنَبِي يَعْتَمِدُ عَلَيْنَا نَحْنُ فِي جَعْلِهِ أَكْبَرَ مِنَّا وَأَوْفَرَ حُرْمَةً ؛ فَإِذَا أَسْقَطَ (١١) ٱلشَّعْبُ هَالِهِ ٱلامْتِيَازَاتِ مِنْ فِلْمُ فِي يَغْسِهِ وَمُعْرَاءٍ ، وَنَفَرَ مِنَ الاسْتِخْذَاءِ ، وَنَفَرَ مِنَ الاسْتِخْذَاءِ ، وَنَفَرَ مِنَ الاحْتِيضَاعِ ، وَأَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ كَرَامَتَهُ ، وَصَرَفَ آهْتِمَامَهُ إِلَىٰ حُقُوقِ هَالِهِ ٱلْكَرَامَةِ ، وَأَصَرَفَ آهْتِمَامَهُ إِلَىٰ حُقُوقِ هَالِهِ ٱلْكَرَامَةِ ، وَأَصَرَفَ آهْتِمَامَهُ إِلَىٰ حُقُوقٍ هَالِهِ الْمُعْلِقِ أَنْ وَعَلَى وَطَنِي ، وَقَرَر ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَمَكَنَهُ فِيْ رُوعِهِ ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ إِجْمَاعَهُ عَلَىٰ ٱلدِّيْنِ وَإِنْ عَلَى وَطَنِي ، وَقَرَر ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَمَكَنَهُ فِيْ رُوعِهِ ، الشَّرْطِ مِنَ ٱلأَجَانِ بِبُزُولِهِمْ عَنِ ٱلامْتِيَازَاتِ وَٱنْحَلَّتِ ٱلْمُشْكِلَةُ . إِنْنَا يَا بُنِيَ لَا نَمْلِكُ ضَعْطَ الشَيَاسَةِ ، وَلَاكِنَا نَمُلِكُ مَا هُو أَقْوَىٰ ؛ نَمْلِكُ ضَعْطَ ٱلْحَيَاةِ .

لَهُمُ ٱلاَمْتِيَازُ بِأَنَّهُمْ أَجَانِبُ عَنَّا ، فَلْيَكُنْ لَنَا ٱلاَمْتِيَازُ ٱلآخَرُ بِأَنَّنَا أَجَانِبُ عَنْهُمْ فِيْ أَلْمُعَامَلَةِ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَمَا يَفُلُّ ٱلْحَدِيْدَ إِلَّا ٱلْحَدِيْدُ .

يَقُوْلُوْنَ : ٱلنَّظَامُ ٱلاقْتِصَادِيُّ وَٱلْمَالُ ٱلأَجْنَبِيُّ . وَلَـٰكِنْ أَرَأَيْتَ ٱلْمَالَ فِيْ يَدِ ٱلأَجْنَبِيِّ إِلَّا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ أَلْغَى ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ أَسْفَطَ ﴾ .

مَالًا وَتَدْبِيْرًا وَسُلْطَةً وَسِيَادَةً ، مِنْ أَنَّهُ فِيْ يَدِ ٱلْوَطَّنِيِّ دَيْنٌ وَإِسْرَافٌ وَرِقٌ وَذُلٌّ ؟

لَمْ يَظْهَرْ لِيْ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنَّ مِنْ حِكْمَةِ تَحْرِيْمِ ٱلرِّبَا فِيْ شَرِيْعَتِنَا ٱلإِسْلَامِيَّةِ ، وِقَايَةَ ٱلأُمَّةِ كُلِّهَا فِيْ ثَرْوَتِهَا وَضِيَاعِهَا وَمُسْتَغَلَّاتِهَا ، وَحِمَايَةَ ٱلشَّعْبِ وَمُلُوْكِهِ مِنَ ٱلإِسْرَافِ وَٱلتَّخُرُّقِ وَٱلْكَرَمِ ٱلْكَاذِبِ ، وَرَدَّ ٱلاسْتِعْمَارِ ٱلاقْتِصَادِيِّ ، وَشَلَّ ٱلنُّقُوْذِ ٱلأَجْنَبِيِّ .

أَمَا لَوْ أَنْنَا كَتَبْنَا مِنَ ٱلأَوَّلِ عَلَىٰ أَبْوَابِ « ٱلْبَنْكِ ٱلْعِقَارِيِّ » وَأَبْوَابِ ذُرِّيَّتِهِ : « يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبَا » . فَهَلْ كَانَتْ تُقْرَأُ هَـلَذِهِ ٱلْكَلِمَاتُ ٱلثَّلَاثُ عَلَىٰ أَبْوَابِ تِلْكَ ٱلْبُنُوْكِ ٱلأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا هَـٰكَذَا : « مَحَالُ خَالِيةٌ لِلإِيْجَارِ » . . . . . . ؟

سيدى بشر . إسكندرية

مصطفى صادق الرافعي

#### أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ٦

## فَلْنَتَعَصَّبْ \*\* . . . !

وَقَالَ صَاحِبُ سِرِّ (م) بَاشَا : جَاءَنِيْ يَوْمًا صَحَفِيٌّ إِنْكِلِيْزِيٌّ مِنْ هَـٰــُؤَلَاءِ ٱلْكُتَّابِ ٱلْمُتَعَصِّبِيْنَ ٱلَّذِيْنَ تُطْلِقُهُمْ إِنْكِلْتَرَةُ كَمَا تُطْلِقُ مَدَافِعَهَا ؛ غَيْرَ أَنَّ هَـٰـذِهِ لِلْبَارُوْدِ وَٱلرَّصَاصِ وَٱلْقَنَابِلِ ، وَأُوْلَـٰئِكَ لِلْكَذِبِ وَٱلتُّهَمِ وَٱلْمُغَالَطَاتِ .

وَهُوَ أُذُنٌ وَعَيْنٌ وَلِسَانٌ وَقَلَمٌ لِجَرِيْدَةٍ إِنْكِلِيْزِيَّةٍ كَبِيْرَةٍ ، مَعْرُوْفَةٍ بِثِقَلِ وَطْأَتِهَا عَلَىٰ ٱلشَّرْقِ وَٱلإِسْلَامِ ؛ تُصْلِحُ بِإِفْسَادٍ ، وَتُدَاوِيْ ٱلْحُمَّىٰ بِٱلطَّاعُوْنِ ، وَتَعْمَلُ فِيْ نَهْضَةِ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ وَٱسْتِقْلَالِهِمْ مَا يُشْبِهُ قَطَعَ ثَدْيِ ٱلأُمِّ وَهُوَ فِيْ شَفَتَيْ رَضِيْعِهَا ٱلْمِسْكِيْنِ .

وَدَخَلَ عَلَيَّ هَـٰذَا ٱلْكَاتِبُ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِيْ خَرَجَ فِيْهَا مِنْ غُرْفَتِيْ صَاحِبُ جَرِيْدَةٍ أُسْبُوْعِيَّةٍ فِيْ مَدِيْنَتِنَا ؛ كَانَ قَدْ نَفَخَ ٱلضَّفْدَعَ لِيَجْعَلَهَا ثَوْرًا ، فَحَوَّلَ صَحِيْفَتَهُ إِلَىٰ جَرِيْدَةٍ يَوْمِيَّةٍ ، وَهُوَ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » ، العدد : ١٦٥ ، ١٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٥ هـ = ٣١ أغسطس/ آب ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٤٠١ \_ ١٤٠٣ .

لَا يَجِدُ مَادَّتَهَا وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَسْبَابَهَا ، إِلَّا أَنَّهُ كَدَأْبِ ٱلنَّاسِ عِنْدَنَا كَانَ يَحْسَبُ ٱلْكَذِبَ فِيْ ٱلْعَمَلِ سَهْلًا مَهْلًا مَا لُكَذِبِ فِيْ ٱلْقَوْلِ ، فَلَمْ يَتَعَاظَمْهُ ٱلأَمْرُ (٢) ٱلْعَظِيْمُ ، وَٱقْتَرَضَ لِعَمَلِهِ كُلَّ أَلْفَاظِ ٱلنَّجَاحِ مِنَ ٱللَّغَةِ . . .

وَظَنَّ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ سَيُخُوفُ بِجَرِيْدَتِهِ ٱلْكُبَرَاءَ وَٱلأَغْيَانَ وَٱلْمَيَاسِيْرَ حَتَّىٰ يَغْلِبَ عَلَىٰ جَمِيْعِهِمْ ، وَيُشْرِكَ أَصَابِعِهِمْ فِي ٱسْتِخْرَاجٍ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ جُيُوْبِهِمْ ؛ فَلَمْ تَعِشْ جَرِيْدَتُهُ إِلَّا أَيَّامًا وَأَتْلَفَ مَا جَمَعَ ، وَرَهَنَ فِيْهَا دَارَهُ ٱلَّتِيْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا ؛ وَعَلِمَ آخِرًا أَنَّ جَرِيْدَتُهُ إِلَّا أَيَّامًا وَأَتْلَفَ مَا جَمَعَ ، وَرَهَنَ فِيْهَا دَارَهُ ٱللَّتِيْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا ؛ وَعَلِمَ آخِرًا أَنَّ آلَذِيْ يَكُذِبُ فَيُسَمِّيْ ٱلْخَرُوفَ جَمَلًا ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَىٰ ٱلْكَذِبِ نَفْسِهِ ، فَيَزْعُمَ أَنَّ ٱللَّذِيْ يَكُذِبُ عَلَىٰ ٱلْكَذِبِ نَفْسِهِ ، فَيَزْعُمَ أَنَّ ٱللَّذِيْ يَكُذِبُ عَلَىٰ ٱلْكَذِبِ نَفْسِهِ ، فَيَزْعُمَ أَنَّ ٱللَّذِيْ يَكُذِبُ عَلَىٰ ٱلْكَذِبِ نَفْسِهِ ، فَيَزْعُمَ أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّافَةَ هِيَ ٱلَّتِيْ نَتَجَتْ هَلَذَا ٱلْخَرُوفَ . . . .

وَلَمَّا ٱنْقَلَبَتْ هَلَذِهِ ٱلْجَرِيْدَةُ يَوْمِيَّةً كَانَ ٱلْبَاشَا هُوَ مَلْجَأَ ٱلرَّجُلِ وَوَزَرَهُ ، وَكَانَ لِكُلِّ يَوْمٍ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا تُجْمَعُ مِنَ ٱلْحَوَادِثِ ، وَلَلْكِنْ تَقَعُ فِيْ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُجْمَعُ مِنَ ٱلْحَوَادِثِ ، وَلَلْكِنْ تَقَعُ فِيْ ذِهْنِ ٱلْكَاتِبِ ، وَتُجْمَعُ مِنْ صَنَادِيْقِ ٱلْحُرُوْفِ ؛ حَتَّىٰ قَالَ لِيْ ٱلْبَاشَا مَرَّةً : إِنَّ ٱسْمِيْ قَدْ أَصْبَحَ مُوظَّفًا فِيْ هَلْذِهِ ٱلْجَرِيْدَةِ لِجَمْعِ ٱلاشْتِرَاكِ . . .

وَتَحَرَّىٰ هَـٰذَا ٱلصَّحَفِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ يَوْمًا عَلَىٰ ٱلْبَاشَا وَفِيْ مَجْلِسِهِ حَشْدٌ عَظِيْمٌ مِنَ ٱلسَّرَاةِ وَٱلأَغْيَانِ وَٱلْعُمَدِ ، وَكَانَ جَمَعَهُمْ لِأَمْرٍ ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ دَخَلَ ٱلصَّحَفِيُّ حَتَّىٰ ٱبْتَدَرَهُ ٱلْبَاشَا بِهَـٰذَا ٱلسُّوَالِ : يَا أُسْتَاذُ ! مَا هِيَ تَلِغْرَافَاتُ [بَرْقِيَّاتُ] أُورُبَّة عَنِ ٱلْحَوَادِثِ ٱلَّتِيْ سَتَقَعُ غَدًا . . . ؟

فَضَجَّ ٱلْمَجْلِسُ بِٱلضَّحِكِ ، وَفَقَدَ ٱلْمِسْكِيْنُ بِهَاذِهِ ٱلنُّكْتَةِ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا كَانَ يُؤَمِّلُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا ، وَأَعْلَنَ ٱلْبَاشَا فِيْ أَظْرَفِ إِعْلَانٍ وَأَبْلَغِهِ كَذِبَ ٱلرَّجُلِ وَنِفَاقَهُ وَإِسْفَافَهُ ، وَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ ٱلصَّحَافَةِ ٱلْمُدَوَّرَةِ تَدْوِيْرَ ٱلرَّغِيْفِ . . .

٢) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ فَلَمْ يَتَعَاظُمْ لِلأَمْرِ » بَدَلًا مِنْ: ﴿ فَلَمْ يَتَعَاظَمْهُ ٱلأَمْرُ ».

<sup>(</sup>١) هَلذَا ٱلاسْتِعْمَالُ مِمَّا وَضَعْنَاهُ نَحْنُ وَلَيْسَ فِيْ ٱللُّغَةِ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ٱلاتَّبَاعِ كَقَوْلِهِمْ : حَسَنٌ بَسَنٌ ، وَشَيْطَانٌ لَيْطَانٌ . . . إلخ .

قَالَ: وَنَظَرْتُ إِلَىٰ الصَّحَفِيِّ الآنْكِلِيزِيِّ نَظْرَةً أَكْشِفُهُ بِهَا ، فَإِذَا أَوَّلُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ؟ أَمْثَالِهِ عِنْدَنَا لَلْ عُوْرُهُ أَنَّ بِلَادَهُ قَدْ رَبَّنَهُ (لِلْخَارِجِ) ، فَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ إِنْكِلِيْزِيُّ مَرَّتَيْنِ ؟ وَيَأْتِيْ مِنْ ذَلِكَ إِحْسَاسُهُ بِعِزَّةِ الْمَالِكِ وَقُوَّةِ الْمُسْتَغْمِرِ ، فَلَا يَكُونُ حَيْثُ يَكُونُ إِلَّا فِي صَرَاحَةِ الأَمْرِ النَّافِذِ ، أَوْ غُمُوْضِ الْحِيْلَةِ الْمُبْهَمَةِ ؛ وَيَسْتَحْكِمُ بِهَاذَا وَذَاكَ طَبْعُهُ الْعَمَلِيُ ، فَهُو بِغَرِيْزَتِهِ مُقَاتِلٌ مِنْ مُقَاتِلَةِ الْفِكْرِ ، يَلْتَمِسُ مَيْدَانَهُ بَيْنَ الْقُوى الْمُتَضَارِيَةِ لَا يُبَالِيْ أَنْ يَكُونَ فَهُو بِغَرِيْزَتِهِ مُقَاتِلٌ مِنْ مُقَاتِلَةِ الْفِكْرِ ، يَلْتَمِسُ مَيْدَانَهُ بَيْنَ الْقُوى الْمُتَضَارِيَةِ لَا يُبَالِيْ أَنْ يَكُونَ فَهُو بِغَرِيْزَتِهِ مُقَاتِلٌ مِنْ مُقَاتِلَةِ الْفِكْرِ ، يَلْتَمِسُ مَيْدَانَهُ بَيْنَ الْقُوى الْمُتَضَارِيَةِ لَا يُبَالِيْ أَنْ يَكُونَ فَهُو بِغَرِيْزَتِهِ مُقَاتِلٌ مِنْ مُقَاتِلَةِ الْفِكْرِ ، يَلْتَمِسُ مَيْدَانَهُ بَيْنَ الْقُوى الْمُنْفَوى الْمُنْوَلِ بَالْمُونِ اللهُ الْمُنْفِقِ اللهُورِيْقِ الْمُنْونِ مَنْهُ وَيُعَلِيْقِ اللهُورُ مِنْهُ وَيُسَانِدُهُ ؟ وَفِي أَعْمَاقِ اللائْنَيْنِ تَجِدُ الْمُنْكِيزِيِّ الْمُنْفِيقِ أَلْمُ مُولِي الْمُولِيْقِ الْمُحْسَلِقُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْمِقِ الْمُنْمُونُ وَيُسَانِدُهُ ؟ وَفِي أَعْمَاقِ الاثْنَيْنِ تَجِدُ إِنْكِلِيْزِي الْمُنْفِقِ الْمُؤْمِلِيْقِ الْمُعْمِلُ ؟ وَبِهَالْمَا عَلَى الْتَعْمَلُ عَلَالَا وَالْكُولِيْقِ الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِنَ وَيُولِيْقِ الْمُقَاقِ الْمُقَاقِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُقَاقِلُ الْفُولِي الْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِيْمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِلُومُ

ثُمَّ تَفَرَّسْتُ فِيْ ٱلرَّجُلِ أُرِيْدُ كُنْهَهُ وَحَقِيْقَتَهُ ، فَإِذَا لَهُ نَفْسٌ مَفْتُوْحَةٌ مُقْفَلَةٌ مَعًا ، كَغُرَفِ ٱلدَّارِ ٱلْوَاحِدَةِ : يُفْتَحُ بَعْضُهَا لِمَا فِيْهِ كَيْمَا يُرَىٰ ، وَيُقْفَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ مَا فِيْهِ كَيْلَا يُرَىٰ .

وَلَهُ وَجْهٌ عَمَلِيٌّ يَكَادُ يُحَاسِبُكَ عَلَىٰ نَظَرَاتِكَ إِلَيْهِ ؛ تَدُوْرُ فِيْ هَـٰلـذَا ٱلْوَجْهِ عَيْنَانِ قَدِ ٱغْتَادَتَا وَزْنَ ٱلأَشْيَاءِ وَٱلْمَعَانِيْ ؛ يَتَلاَّلاً فِيْ هَاتَيْنِ ٱلْمَيْنَيْنِ شُعَاعُ ٱلنَّفْسِ ٱلْقَوِيَّةِ ٱلْمُمَرَّنَةِ ، قَدْ نَفَتِ ٱلنَّقَةُ بِهَا نِصْفَ هُمُوْمٍ ٱلْحَيَاةِ عَنْ صَاحِبِهَا ، تُمِدُّ هَـٰلـذِهِ ٱلنَّفْسَ طَبِيْعَةٌ مُؤمِنَةٌ بِأَنَّ أَكْبَرَ سُرُوْدِهَا فِيْ أَعْمَالِهَا ، فَوَاجِبُهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ أَنْ تَعْمَلَ كُلَّ مَا يَحْسُنُ بِهَا وَكُلَّ مَا يَخْسُنُ مِنْهَا .

لَقَدْ خُبِّلَ إِلَيَّ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِيَةِ هَـٰذَا ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ أَنَّ كَلِمَةَ ٱلْخَيْبَةَ عِنْدَ هَـٰؤُلَاءِ
ٱلإِنْكِلِيْزِ غَيْرُ كَلِمَةِ ٱلْخَيْبَةِ عِنْدَنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِيِّنَ ، فَإِنَّ خَيْبَةَ ٱلنَّفْسِ لَا تَتِمُّ مَعَانِيْهَا أَبَدًا فِيْ
ٱلنَّفْسِ ٱلْعَامِلَةِ ٱلدَّائِبَةِ ، ٱلَّتِيْ يُشْعِرُهَا ٱلْوَاجِبُ أَنَّهُ شَيْءٌ إِلَـٰهِيُّ لَا يَخِيْبُ ، وَأَنَّ مَا يُرْفَضُ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ٱلطَّيِّ لَا يُرْفَضُ فِيْ ٱلسَّمَاءِ .

وَكَأَنَّ ٱلرَّجُلَ قَدْ أَذْرَكَ غَرَضِيْ بِمَلَكَتِهِ ٱلصَّحَافِيَّةِ ٱلدَّقِيْقَةِ ، فَأَجَابَنِيْ عَنِ ٱلسُّوَالِ ٱلَّذِيْ لَمْ أَسْأَلُهُ ، وَقَالَ لِيْ مُبْتَدِثًا : إِنَّ أَسَاسَنَا ٱلشَّخْصِيَّةُ وَحَاسَّةُ ٱلْوَاجِبِ ؛ وَإِنَّ فِيْكُمْ أَنْتُمْ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا هَلْذَيْنِ ؛ فَأَخْلَاقُتُكُمْ تَظْهَرُ دَائِمًا فِيْ ٱلْكَلَامِ ٱلْفَارِغِ ؛ وَلَيْمًا فِيْ ٱلْكَلَامِ ٱلْفَارِغِ ؛ وَنَحْنُ نَظْلُبُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَأَنْتُمْ تَطْلُبُوْنَ ٱلأَلْفَاظَ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ خَسِرَ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلْفَ دِيْنَارٍ ، ثُمَّ وَنَحْنُ نَظْلُبُ ٱلْحَقِيْقَةَ ، وَأَنْتُمْ تَطْلُبُوْنَ ٱلأَلْفَاظَ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ خَسِرَ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلْفَ دِيْنَارٍ ، ثُمَّ أَعْلَى أَنْهُ رَبِحَ تِسْعَ مِثَةٍ . . .

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرِ : وَٱسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَىٰ ٱلْبَاشَا فَسَهَّلَ وَرَحَّبَ ؛ ثُمَّ هَمَمْتُ بِٱلانْصِرَافِ عَنْهُمَا ، وَلَكِنَّ ٱلْإِنْكِلِيْزِيَّ قَالَ : يَا بَاشَا ! إِنَّهُ قَدْ تَمَكَّنَ فِيْ رُوْعِيْ أَنَّ صَاحِبَ سِرِّكَ هَاذَا مُتَعَصِّبٌ دِينِيٌّ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ ٱبْنُ قُلَانٍ ٱلْقَاضِيْ ٱلشَّرْعِيِّ ، فَطَرْبُو شُهُ ٱبْنُ ٱلْعِمَامَةِ ؛ وَلَقَدْ كَانَ يَنْظُرُ إِلَيَّ ، وَكَأَنَّهُ يَتَأَمَّلُ مِنْ أَبْنَ يَذْبَحُنِيْ . . .

فَضَحِكَ ٱلْبَاشَا وَقَالَ لِيْ : يَا فُلَانُ ! إِنَّ هَلْذَا ٱلْكَاتِبَ مِنْ تَلَامِيْذِ بِرْنَارْدِشُو ، فَهُوَ كَأُسْتَاذِهِ يَجْعَلُ لِكُلِّ حَقِيْقَةٍ ذَنَبًا كَذَيْلِ ٱلْهِرِّ ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا مِنْهُ فَإِذَا هِيَ تَعَضُّ وَتَتَلَوَّىٰ . . .

وَٱلْتَفَتَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ : جَاءَنِيْ كِتَابُكَ فَإِذَا كُنْتَ تُرِيْدُ رَأْيِيْ فِيْمَا تُسَمَّيْهِ ٱلتَّعَصُّبَ ٱلدِّيْنِيَّ عِنْدَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، فَعَجِيْبٌ أَنْ تَضَعُوا أَنْتُمُ ٱلْغَلْطَةَ ثُمَّ تَسْأَلُونَا نَحْنُ فِيْهَا ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ هَلْذَا ٱلتَّعَصُّبِ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِيْ أَكْثَرْتُمُ ٱلْكَلَامَ فِيْهِ ، إِنَّمَا هُوَ لَفُظٌ مِنْ أَلْفَاظِ إِنِّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ هَلْذَا ٱلتَّعَصُّبِ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِيْ أَكْثَرْتُمُ ٱلْكَلَامَ فِيهِ ، إِنَّمَا هُو لَفُظْ مِنْ أَلْفَاظِ ٱلسَّيَاسِيَةِ أَلْكُوبَ الْكَوْمَ إِلَيْنَا لِيُقَاتِلَ لَفُظَ ٱلتَّعَصُّبِ ٱلْكَقِيْقِيِّ ؟ وَمِنْ قَبْلِ هَلْذَا ٱخْتَرَعْتُمُ السَّيَاسِيَةِ ، لِتَجْعَلُوا بِهَا لِتَعَصُّبِنَا ٱلْوَطَنِيِّ شَكْلًا لَفُظْهَ (ٱللْقَلْيَاتِ) ، وَأَجْرَيْتُمُوهَا فِيْ لُغَتِكُمُ ٱلسِّيَاسِيَّةِ ، لِتَجْعَلُوا بِهَا لِتَعَصُّبِنَا ٱلْوَطَنِيِّ شَكْلًا لَعُمْنَا بِهَانِهِ الْمُعْتِكُمُ ٱلسَّيَاسِيَّةِ ، لِتَجْعَلُوا بِهَا لِتَعَصُّبِنَا ٱلْوَطَنِيِّ شَكْلًا لَتَعْمُونَا بِهَا لِتَعْصُبِنَا ٱلْوَطَنِيِّ شَكْلًا لِمُعْنَا بِهَائِهِ ٱلْمُنْ فَيْ أَلْمُنْ مَنْ فَيْ لِيلَا لِيَعْمَالُونَ أَلْهُ لَا عَصُلُهِ فَتُنْفُولُونَ أَلْمُنْمُونَا أَلْمُنْ فَعْنَا بِهَالِهِ ٱلْمُعْرَافِقُولُ اللّهُ لَلْمَ اللّهُ لَوْنَهَا بِشَلَ ٱلْمُنْونَى أَلْمُنْ مَنْ فَيْ وَلَالِكَ تَصْرِبُونَهَا بِشَلَ ٱلْمُنْ أَلْمُنْ وَمَ الْمُنْمَى فَيْ الْمُنْمَالُ هُولِلُولُ مَنْ اللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ الْمُعْلِدُ اللّهُ لَعْلَمُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ لَا لَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّيَا اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِلُولُ الللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالِقُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُنْ اللّهُ اللْمُولِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُو

إِنَّ ٱلْإِسْلَامَ فِيْ نَفْسِهِ عَدُوُّ شَدِيْدٌ عَلَىٰ ٱلتَّعَصُّبِ ٱلَّذِيْ تَفْهَمُوْنَهُ ، فَهُوَ يَقُوْلُ لِأَهْلِهِ فِيْ كِتَابِهِ ٱلْعَزِيْزِ : ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآهَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ ﴾ ٤٦ سورة النساه/الآية : ١٣٥٦.

فَإِذَا كَانَ الْعَدْلُ فِيْ هَـٰذَا آلدِّيْنِ عَدْلًا صَارِمًا ، وَحَقًا مَحْضَا لَا يُمَيِّرُ بِشَيْءِ ٱلْبَنَّةَ ، لَا ذَاتَ آلتَفْسِ الَّذِيْ فِيْهَا أَشْنِهَاءُ ٱلدَّمِ ، وَلَا أَصْلَهَا مِنَ ٱلأَبَوَيْنِ ٱللَّذَيْنِ جَاءَتْ مِنْهُمَا وِرَاثَةُ الدَّمِ ، وَلَا أَصْلَهَا مِنَ ٱلأَبَوَيْنِ ٱللَّذِيْنَ عِنْهُمَا وَرَاثَةُ اللَّهِمِ ، وَلَا أَطْرَافَهَا مِنَ ٱلأَقْرَبِيْنَ ٱلَّذِيْنَ يَلْتَقُونَ حَوْلَ نَسَبِ ٱلدَّمِ \_ إِذَا كَانَ هَلذَا ، فَأَيْنَ فِيْ اللَّهِمِ ، وَلَا أَطْرَافَهَا مِنَ ٱلظَّيْمِ ؟

لَعَلَّكَ تُشِيرٌ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلرُّعُونَةِ ٱلَّتِيْ تَعْرِفُهَا فِيْ ٱلأَغْمَارِ وَٱلأَغْفَالِ مِنَ ٱلْعَامَّةِ ، فَهَاذِهِ لَيْسَتْ مِنْ أَثْرِ ٱلدِّيْنِ ، بَلْ هُوَ مَعْنَىٰ مِنْ لَيْسَتْ مِنْ أَثْرِ ٱلدِّيْنِ ، بَلْ هُوَ مَعْنَىٰ مِنْ مَعْنَىٰ مِنْ مَعْنَىٰ مِنْ مَعْنِيْ ٱلْحَمِيَّةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ٱلْخَرْقَاءِ لَمْ تَجِدُول أَنْتُمْ لَهُ لَفْظًا ، وَكَانَ أَقْرِبَ ٱلأَلْفَاظِ إِلَيْهِ عِنْدَكُمْ هُوَ

التَّعَصُّبُ ، فَأَطْلَقْتُمُوهُ عَلَيْهِ لِلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ فِي نَفْسِهِ وَٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ . أَلَا فَٱعْلَمْ أَنَّ إِسْلَامَ ٱلْعَامَّةِ ٱلْيَوْمَ هُو كَٱلدَّعْوَىٰ ٱلْمَقْبُوْلَةِ شَكْلًا وَٱلْمَرْفُوْضَةِ بَعْدَ ذَلِكَ .

قَالَ ٱلإِنْكِلِيْزِيُّ : وَلَـٰكِنَّ لِهَـٰؤُلَاءِ ٱلْعَامَّةِ عُلَمَاءَ دِيْنِيِّيْنَ يُدَبِّرُوْنَهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَهُمْ عِنْدَكُمْ وَرَثَةُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، أَيْ : مَنْبَعُ ٱلْفِكْرَةِ وَقُوَّتُهَا .

قَالَ ٱلْبَاشَا : غَيْرَ أَنَّ هَاوُلَاءِ قَدْ أَصْبَحُوا كُلُّهُمْ أَوْ أَكْثُوهُمْ لَا يَنْدَسُّ فِيْهِمْ عِرْقٌ مِنْ تِلْكَ ٱلْوِرَاثَةِ ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلَّذِيْ بَلَغَ بِنَا مَا تَرَىٰ ؛ فَٱلْقَوْمُ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ كَٱلْأَسْلَاكِ ٱلْكَهْرَبَائِيَّةِ ٱلْمُهُمَّظَةِ : لَا فِيْهَا سَلْبٌ وَلَا إِيْجَابٌ ؛ وَلَوْ أَنَّ هَاوُلَاءِ ٱلْعُلَمَاءَ كَانَتْ فِيْهِمْ كَهْرُبَاءُ ٱلنُبُوّةِ ، الْهُمُعَطَّلَةِ : لَا فِيْهَا سَلْبٌ وَلَا إِيْجَابٌ ؛ وَلَوْ أَنَّ هَاوُلَاءِ ٱلْعُلَمَاءَ كَانَتْ فِيْهِمْ كَهْرُبَاءُ ٱلنُبُوّةِ ، لَكُهْرَبُوا ٱلأُمْمَ ٱلإسْتَعْمَارِ ٱلأُورُبِيُّ أَرْبَعُ لَكَهْرَبُوا ٱلأُمْمَ ٱلإسْلَامِيَّةَ فِيْ أَقْطَارِهَا ٱلْمُخْتَلِفَةِ . إِذَا لَقَامَ فِيْ وَجْهِ ٱلاسْتِعْمَارِ ٱلأُورُبِيُّ أَرْبَعُ مَنْ وَجْهِ ٱلسَّعْمَادِ ٱلأُورُبِيُ أَرْبَعُ مِنْ وَجْهِ ٱلاسْتِعْمَارِ ٱلأُورُبِيُّ أَرْبَعُ مِنْ وَمُعْ لَوْ قَلْفَ كُلِّ مِنْهُمْ بِحَجَرَيْنِ لَرَدَمُوا ٱلْبَحْرَ . . . .

أَثْرِيْدُ مَعْنَىٰ ٱلتَّعَصُّبِ فِيْ ٱلإِسْلَامِ ؟ إِنَّهُ بِعَيْنِهِ كَتَعَصُّبِ كُلِّ إِنْكِلِيْزِيِّ لِلأُسْطُوْلِ ؛ فَهُوَ تَشَابُكُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ أَرْجَاءِ ٱلأَرْضِ قَاطِبَةً ، وَأَخْذُهُمْ بِأَسْبَابِ ٱلْقُوَّةِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلاسْتِطَاعَةِ ، لِدَفْعِ ظُلْمِ ٱلْقُوَّةِ بِآخِرِ مَا فِيْ ٱلاسْتِطَاعَةِ .

وَهُوَ بِذَلِكَ يَعْمَلُ عَمَلَيْنِ : ٱسْتِكْمَالُ ٱلْوُجُوْدِ ٱلْإِسْلَامِيِّ ، وَٱلدَّفَاعُ عَنْ كَمَالِهِ .

وَإِذَا أَنْتَ تَرْجَمْتَ هَـٰذَا إِلَىٰ مَعْنَاهُ ٱلسَّيَاسِيِّ ، كَانَ مَعْنَاهُ إِصْرَارَ جَمِيْعِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ عَلَىٰ نَوْعِ ٱلْخُمْرَارِ الْحَيَاةِ وَوُجُوْدِهَا فَقَطْ . وَذَلِكَ هُوَ مَبْدَؤْكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْخُمْرَادِ الْحَيَاةِ وَوُجُوْدِهَا فَقَطْ . وَذَلِكَ هُو مَبْدَؤُكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمَبْدَأِ لَوْ الْإِنْكِلِيْزُ : لَا تَقْبَلُوْنَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَبْدَأِ لَوْ عَدَلْتُمْ . فَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَبْدَأِ لَوْ عَدَلْتُمْ .

أَلَيْسَ مِنَ ٱلْبَلَاءِ أَنَّ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ٱلْيَوْمَ لَا يَدْرُسُ بَعْضُهُمْ بِلَادَ بَعْضِ إِلَّا عَلَىٰ ٱلْخَرِيْطَةِ . . . مَعَ أَنَّ ٱلْحَجَّ لَمْ يُشْرَعْ فِيْ دِيْنِهِمْ إِلَّا لِتَعْوِيْدِهِمْ دِرَاسَةَ ٱلأَرْضِ فِيْ ٱلأَرْضِ نَفْسِهَا لَا فِيْ ٱلْأَرْضِ نَفْسِهَا لَا فِيْ ٱلْوَرَقِ ، ثُمَّ لِيَكُوْنَ مِنْ مَبَادِثِهِمُ ٱلْعَمَلِيَّةِ أَنَّ ٱلْعَالَمَ مَفْتُوْحٌ لَا مُقْفَلٌ ؟

إِنَّ ٱلتَّعَصُّبَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ هُوَ إِعْلَانُ ٱلأُمَّةِ أَنَّهَا فِيْ طَاعَةِ ٱلشَّرِيْعَةِ ٱلْكَامِلَةِ ، وَأَنَّ لَهَا ٱلرُّوْحَ ٱلْحَادَّةَ لَا ٱلْبَلِيْدَةَ ، وَأَنَّ أَسَاسَهَا فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ ٱلاحْتِرَامُ ٱلذَّاتِيُّ لَا تَقْبَلُ غَيْرَهُ ، وَأَنَّ أَفْكَارَهَا ٱلاجْتِمَاعِيَّةَ حَقَائِقُ ثَابِتَةٌ لَا أَشْكَالٌ نَظَرِيَةٌ ، وَأَنَّ مَبْدَأَهَا هُوَ ٱلْحَقُّ وَلَا شَيْءَ غَيْرُ ٱلْحَقَّ ، وَأَنَّ مَبْدَأَهَا هُوَ ٱلْحَقُّ وَلَا شَيْءَ غَيْرُ ٱلْحَقِّ ، وَأَنْ مَبْدَأَهَا هُوَ المائدة / الآية : ١٠٥ . فَٱلْهِدَايَةُ أَوَّلًا وَٱلْهِدَايَةُ أَوَّلًا وَٱلْهِدَايَةُ أَوْلًا اللهَيَاسَةِ ، وَٱلْهِدَايَةُ فِي ٱلشَّيَاسَةِ ، وَٱلْهِدَايَةُ فِي ٱللجَتِمَاعِ . فَقُلْ وَالْهِدَايَةُ وَيْ ٱللجَتِمَاعِ . فَقُلْ لِي بِكَيَاتِكَ وَحَيَاةِ إِنْكِلَتْرَة : أَيُعَابُ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِٱلأَلْفَاظِ ٱلَّتِيْ يَعِيْبُ ٱللَّصُّ بِهَا لَيْ يَكِيْبُ ٱللَّمَا لِيَّا لِلْاَلْفَاظِ ٱلَّتِيْ يَعِيْبُ ٱللَّصَّ بِهَا أَهْلَ اللّهَ اللهَ لِلْآلُهُ اللهِ اللهَالِ لِلْآلُهُ اللهِ اللهَ اللهِ لِلْاَلْهُ اللهَ اللهِ لِلْاَلْهُ اللهُ ا

قَالَ : فَوَجَمَ ٱلإِنْكِلِيْزِيُّ حَتَّىٰ ذُهِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَصَاحَ : إِذَا كَانَ هَلذَا فَلْنَتَعَصَّبْ ، فَلْنَتَعَصَّبْ !!.

مصطفى صادق الرافعي

سيدي بشر . إسكندرية

أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ٧

### وَزْنُ ٱلْمَاضِيُ (\*\*)

وَقَالَ صَاحِبُ سِرٌ (م) بَاشَا: إِنِّيْ لَجَالِسٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِيْ يَدِيْ كِتَابٌ لِبَعْضِ ٱلْمُتَفَلْسِفَةِ مِنْ مَلَاحِدَةِ أُوْرُبَّة ٱلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَفْهَمُواْ مَا لَا يُفْهَمُ ؟ وَكَانَ ٱلْبَاشَا قَدْ رَآنِيْ مَرَّةً أَنْظُرُ فِيْهِ مِنْ مَلَاحِدَةٍ أُوْرُبَّة ٱلْغَامِضَةَ ، فَقَالَ لِيْ: يَا بُنِيَّ ! إِنَّ أَحَدَ ٱلْكِلَابِ كَانَ شَاعِرًا فَيْلَسُوفًا ، فَنَظَرَ لَيْلَةً فِيْ ٱلنَّجُومِ فَرَاعَتْهُ وَحَيَّرَتْهُ ؛ فَآلَىٰ أَنْ يَفْهَمَهَا بِعَقْلِهِ وَتَفَرَّغَ لِدَرْسِهَا مُدَّةً طَوِيْلَةً ، ثُمَّ وَضَعَ لَيْلَةً فِيْ ٱلنَّجُومِ فَرَاعَتْهُ وَحَيَّرَتْهُ ؛ فَآلَىٰ أَنْ يَفْهَمَهَا بِعَقْلِهِ وَتَفَرَّغَ لِدَرْسِهَا مُدَّةً طَوِيْلَةً ، ثُمَّ وَضَعَ فِيْهَا كِتَابًا نَفِيْسًا ضَخْمًا ، كَانَ أَعْظَمَ كُتُبِ ٱلْفُلْسَفَةِ وَأَشَدَهَا غُمُوضًا عِنْدَ ٱلْكِلَابِ ، وَكَانَ أَسْمُهُ : ٱلْعِظَامُ ٱلْمُبَعْثَرَةُ فَوْقَنَا . . . (١)

قَالَ : فَأَنَا جَالِسٌ أَقْرَأُ هَـٰذَا ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي لَا صَحِيْحَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيْحِ . . . إِذْ

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد: ١٦٦ ، ٢١ جمادي الآخرة سنة ١٣٥٥ هـ = ٧ سبتمبر/أيلول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٤٤١ ـ ١٤٤٣ .

<sup>(</sup>١) لَا رَيْبَ أَنَّ ٱلْمُؤَلِّفَ . . . قَدْ بَحَثَ فِي كِتَابِ (ٱلْوَسَائِلِ ٱلْعَمَلِيَّةِ) لِلانْتِفَاعِ بِهَاذِهِ ٱلْعِظَامِ ٱلْمُبَعْثَرَةِ . . .

دَخَلَ عَلَيَّ كَاتِبٌ مُتَفَلْسِفٌ مُلْحِدٌ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْمَدْخُولِيْنَ فِيْ عُقُولِهِمْ ، ٱلْمَفْتُونِيْنَ بِأُورُبَّة وَمَذَاهِبِهَا وَعُلْوِيَّاتِهَا وَسُفْلِيَّاتِهَا . . . وَهُو يَكْتُبُ فِيْ ٱلصُّحُفِ ، وَيُؤَلِّفُ ٱلرَّسَائِلَ ، وَقَدْ جَاءَ يَسْتَصْرِخُ ٱلْبَاشَا عَلَىٰ فَلَّحٍ شَارَكَهُ فِيْ زِرَاعَةِ أَرْضِهِ ، فَزَرَعَهُ ٱلْفَلَّاحُ فِيْهَا وَحَصَدَهُ ، وَدَهَاهُ بِكَيْدِهِ ، وَٱبْتَلَاهُ بِغِلْظَتِهِ ، وَتَهَدَّدُهُ بِٱلنَّقْمَةِ .

وَكَانَ هَلْذَا ٱلْفَلَاحُ ٱلسَّاذَجُ ٱلْغَرِيْرُ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيَّ وَعَرَّفَهُ لِيْ تَعْرِيْفًا فَامُوْسِيًّا مُحِيْطًا مِنْ مَادَّةِ كَفَرَ يَكُفُرُ . . . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّهُ (بَيَّاعُ كَلَامٍ) يَصْدُقُ وَيَكْذِبُ حَسَبَ ٱلطَّلَبِ . . . وَأَلَدَّمَّةُ نَفْسُهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا (عَمَلِيَّةٌ حِسَابِيَّةٌ) ؛ وَهُوَ فِيْ أَقْوَىٰ جِهَاتِهِ لَا يَنْفَعُ ٱلدُّنْيَا بِمَا تَنْفَعُهَا بِهِ ٱلْبَهِيْمَةُ مِنْ أَضْعَفِ جِهَاتِهَا .

أُمَّا ٱلْكَاتِبُ فَيَقُوْلُ عَنْ هَـٰذَا ٱلْفَلَّاحِ : إِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَهُوَ يُتِمُّ بَهَائِمَهُ أَمْ بَهَائِمُهُ هِيَ ٱلَّتِيْ تُتِمُّهُ ، وَإِنَّ ٱلَّذِيْ يَرْفَعُ ٱلْفَضِيَّةَ عَلَىٰ مِثْلِ هَـٰذَا ٱلْمَخْلُوْقِ إِلَىٰ ٱلْمَحْكَمَةِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا كَٱلَّذِيْ يُقَعْقِعُ بِٱلْعَصَا عَلَىٰ جُحْرٍ فِيْهِ ٱلْحَيَّةُ ٱلسَّامَّةُ .

وَرَأَىٰ ٱلْمُتَفَلْسِفُ ٱلْكِتَابَ عَلَىٰ يَدِيْ ، فَتَهَلَّلَ وَٱسْتَبْشَرَ وَقَالَ لِيْ : هَـٰذَا نَسَبٌ بَيْنَنَا . . . فَأَدْرَكْتُ مِنْ كَلِمَتِهِ هَـٰذِهِ جُمْلَتَهُ وَتَفْصِيْلَهُ ، وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنِّيْ أَرَىٰ فِيْهِ نَفْسَهُ ٱلشَّرْقِيَّةَ كَٱلْمَرْأَةِ أَلْمُ اللَّهُ مَنْ أُورُبَّة ، وَلَـٰكِنِّيْ لَمْ أَشْتَوِ مِنْهَا ٱلْمُطَلَّقَةِ . . . فَقُلْتُ لَهُ : أَنَا ٱشْتَرِيْتُ هَـٰذَا ٱلْكِتَابَ مِنْ أُورُبَّة ، وَلَـٰكِنِّيْ لَمْ أَشْتَوِ مِنْهَا وَمَاغِيْ . . . .

وَكَلَّمْتُهُ أَسْتَخْرِجُ مَا عِنْدَهُ ؛ فَإِذَا هُوَ فِيْ قَوْمِهِ وَتَارِيْخِ قَوْمِهِ كَٱلسَّائِحِ فِيْ بِلَادٍ أَجْنَبِيَّةٍ : يَفْتَحُ لَهَا عَيْنَيْهِ وَلَا يَفْتَحُ لَهَا قَلْبَهُ .

\* \* \*

وَكَانَ جَرِيْنَا فِيْ كَلَامِهِ مَعَ ٱلْبَاشَا ؛ يَطْرُدُ ٱلْقَوْلَ حَيْثُ شَاءَ حَقًّا وَبَاطِلًا ، ثُمَّ لَا سِنَادَ لِرَأْيِهِ وَلَا تَثْبِيْتَ لِحُجَّتِهِ إِلَّا قَوْلُ فُلَانٍ وَرَأْئُ فُلَانٍ ، كَأَنَّ فِيْ رَأْسِهِ عَقْلًا شَحَاذًا . . . ثُمَّ ذَكَرَ الزَّيهِ وَلَا تَثْبِيْتَ لِحُجَّتِهِ إِلَّا قَوْلُ فُلَانٍ وَرَأْئُ فُلَانٍ ، كَأَنَّ فِيْ رَأْسِهِ عَقْلًا شَحَاذًا . . . ثُمَّ ذَكرَ آلأَمْرِ مَا جَاءَ لَهُ ، فَخَجَّلَهُ ٱلْبَاشَا وَقَالَ : هَاذِهِ مَسْأَلَةٌ كَكُلِّ مَسَائِلِكَ : تَحْتَاجٌ إِلَىٰ رَأْيِ فَيْلَسُوْفٍ أُورُةٍ يَ اللَّهُ عَنْ أَمْرِهِ .

وَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ ٱلْبَاشَا: يَحْسَبُ هَلذَا نَفْسَهُ عَالِمًا ، وَهُوَ صُعْلُوْكٌ عِلْمِيٌّ . . . وَإِنَّمَا

يَكُوْنُ دِمَاغُهُ وَأَدْمِغَةُ أَمْثَالِهِ عِنْدَ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَٱلْعُلَمَاءِ ٱلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَهُمْ كَمَا تَكُوْنُ سَلَّةُ ٱلْمُهْمَلَاتِ عِنْدَ ٱلصَّحَافِيِّيْنَ .

إِنَّ هَنذَا ٱلرَّجُلَ مُتِمَّ ضَعْفَ عَقْلِهِ فِي ٱلرَّأْيِ بِقُوَّةِ عِنَادِهِ فِيْهِ ، لِيَجْعَلَ لَهُ ثَبَاتَ ٱلْحَقِيْقَةِ فَيُظَنَّ حَقِيْقَةً ، كَأَنَّ خَضْخَضَةَ ٱلْمَاءِ بِٱلْمِيدِ فِيْ وِعَاءٍ صَغِيْرٍ يَنْقُلُ إِلَىٰ هَلْذَا ٱلْوِعَاءِ طَبِيْعَةَ ٱلْمَوْجِ ؛ وَعِنْدَ أَمْنَالِ هَلْذَا ٱلْمَفْتُونِ مِنَ ٱلصَّعَالِيْكِ ٱلْعِلْمِينِينَ ، أَنَّكَ إِذَا تَنَاوَلْتَ مَسْأَلَةً فَأَخْطَأْتَ فِيْهَا خَطَأَ جَرِيْنًا ، فَقَدْ جَعَلْتَهَا بِخَطَئِكَ ٱلْجَرِيْءِ مَسْأَلَةً مِنَ ٱلْعِلْمِ . . . وَإِنَّكَ إِذَا عَانَدْتَ فَنْبَتَ ٱلْخَطَأُ فِيْ وَجْهِ ٱلنَّاقِدِيْنَ سَنَةً ، كَانَ حَقِيْقَةً مُدَّةً سَنَةٍ . . .

هُمْ مَفْتُوْنُوْنَ زَائِغُوْنَ ، وَمِنْ فِتْنَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ ٱلْبُعْدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ ٱلْفَضَائِلِ ٱلشَّرْقِيَةِ ، كَٱلْبُعْدِ بَيْنَ ٱلْعَالِمِ وَٱلْجَاهِلِ ؛ وَلَوْ حَقَّقُوْا لَرَأُوهُ بُعْدًا فِيْ ٱلْغَرَائِزِ لَا فِيْ ٱلْعَقْلِ ، أَيْ كَٱلْبُعْدِ بَيْنَ ٱلنَّقْوَىٰ وَمَا أَشْبَهَ ٱلتَّقْوَىٰ .

زَعَمَ ٱلأَحْمَقُ أَنَّ خَصْمَهُ ٱلْفَلَّاحَ رَجُلٌ رَاسِخٌ فِيْ ٱلْمَاضِيْ ، كَأَنَّهُ بَاقٍ فِيْ أَمْسِ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنْهُ ؛ مَعَ أَنَّ أَمْسٍ قَدِ ٱنْقَطَعَ مِنَ ٱلزَّمَنِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّ ٱلأُمَّةَ يَجِبُ أَنْ تَنْبِذَ مَاضِيَهَا ، ثُمَّ ٱذَّعَىٰ أَنَّ ٱلإِسْلَامَ يَتَعَصَّبُ لِلْمَاضِيْ . هَلَاهِ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ تَخْرُجُ مِنْهَا ٱلرَّابِعَةُ ٱلرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابُ الْمَاضِيْ . . . (١)

وَأَنَا لَوْ شِثْتُ أَنْ أَسْخَرَ مِنْ مِثْلِ هَاذَا ٱلصَّعْلُوْكِ ٱلعِلْمِيِّ ، لَمَّا وَجَدْتُ فِيْ أَسَالِيْبِ ٱلْشُخْرِيَةَ أَبْلَغَ مِنْ أَنْ أَبْعَثَ إلِيْهِ بِقَارُوْرَةٍ فَارِغَةٍ وَأَقُوْلَ لَهُ : ٱمْلاَٰهَا لِيْ مِنْ آرَاْءِ ٱلفَلَاسِفَةَ . . .

يَغْفُلُ هَاذَا وَأَمْنَالُهُ عَنْ أَنَّ ٱلدِّيْنَ ٱلإِسْلَامِيَّ لَا يَعْرِفُ ٱلْمَاضِيَ بِمَعْنَىٰ مَا مَضَىٰ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ ؛ بَلْ هُو يَشْتَرِطُ فِيْهِ أَلَّا يُخَالِفَ ٱلْعَقْلَ وَلَا ٱلْعِلْمَ ، وَأَلَّا يُنَاقِضَ ٱلْهِدَايَةَ ؛ ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ يَابَاءَنَّا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَ أَوْهُمْ لَا يَعْقِلُونِ سَنَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ؟ ﴾ [٢ سورة البقرة / الآية : ١٧٠] وَفِيْ ٱلآيَةِ ٱلأُخْرَىٰ : ﴿ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاتَهَنَّا أَوَلَوْ كَانَ البَاوَقُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ؟ ﴾ [٥ سورة المائدة / الآية : ١٠٤] وَفِيْ ٱلثَّالِثَةِ : ﴿ قَالُواْ بَلَ نَشِعُ مَا وَجَدْنَا

 <sup>(</sup>١) ٱلرَّابِعَةُ ٱلَّتِيْ يَسْتَلْزِمُهَا هَـٰذَا ٱلسَّيَاقُ ٱلْمَنْطِقِيُّ : هِيَ تَجَرُّدُ ٱلأُمَّةِ مِنَ ٱلدِّيْنِ ، وَذَلِكَ مَا يَعْمَلُ لَهُ بَعْضُ ٱلصَّعَالِيْكِ ٱلْعِلْمِيِّيْنَ .

عَلَيْهِ ءَابَلَةَ نَأَ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ؟﴾ [٣٦ سورة لفمان/الآية : ٢١] وَفِيْ ٱلرَّابِعَةِ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَنرِهِم مُّفْتَدُونَ ۞ ﴿ قَالَ أَوْلَوْ جِنْشُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ ؟﴾ [٤٣ سورة الزخرف/الآينان : ٣٣ و٢٤] .

فَٱنْظُرْ كَيْفَ صَوَّرَ مَا نُسَمِّيْهِ ٱلْيَوْمَ بِٱلْجُمُودِ فِيْ فَوْلِهِ : (حَسْبُنَا) ، وَكَيْفَ صَوَّرَ مَا نُسَمِّيْهِ بِاللَّجْعِيَّةِ فِيْ فَوْلِهِ : (حَسْبُنَا) ، وَكَيْفَ صَوَّرَ مَا نُسَمِّيْهِ بِالرَّجْعِيَّةِ فِيْ قَوْلِهِ : (نَتَبِعُ) ، وَتَأَمَّلْ كَيْفَ رَفَضَ ٱلْجُمُودَ وَٱلرَّجْعِيَّةَ مَعًا فِيْ ٱلْعِلْمِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلْهُخْتَرَعَاتِ وَٱلْفَضَائِلِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَكَيْفَ أَبْطَلَ فِيْ وَٱلْهِدَايَةِ ، أَيْ : فِيْ آثَارِهَا مِنَ ٱلْعُلُومِ وَٱلْمُخْتَرَعَاتِ وَٱلْفَضَائِلِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَكَيْفَ أَبْطَلَ فِيْ تَلْكَ ٱللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّلْمُ اللللللْهُ اللللللل

فَٱلْمُعْجِزُ هُنَا مَجِيْءُ ٱلآيَاتِ بِهَلَاهِ ٱلصُّوْرَةِ ٱلْمَنْطِقِيَّةِ لإِسْقَاطِ حُجَّتِهِمْ ، وَنَفْيِ مَعْنَىٰ التَّقْدِيْسِ عَنِ ٱلْمَاضِيْ فِيْهِنَّ ؛ إِذْ كَانَ ٱلْعِلْمُ دَائِمَ ٱلتَّغَيُّرِ ، وَكَانَ ٱلْعَقْلُ دَائِمَ ٱلتَّجْدِيْدِ وَٱلإِبْدَاعِ ، وَكَانَ ٱلْهِدَايَةُ شَدِيْدَةً عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ هِيَ مَاضِيْ ٱلنَّفْسِ ؛ فَكَأَنَهَا جَدِيْدةٌ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ هِيَ مَاضِيْ ٱلنَّفْسِ ؛ فَكَأَنَهَا جَدِيْدةٌ عَلَىٰ ٱلتَّفْسِ عِنْدَ كُلِّ شَهْوَةٍ .

إِنَّ ٱلإِنْسَانَ بِمَاضِيْهِ وَحَاضِرِهِ كَأَنَّهُ مَقْسُومٌ قِسْمَيْنِ ، يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : أُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَ . وَيَقُوْلُ ٱلآخِرُ : أَنَا قَدْ كُنْتُ . فَٱلإِسْلَامُ بِهَاذِهِ ٱلآيَاتِ قَدْ أَوْجَبَ وَزْنَ ٱلْكَلِمَتَيْنِ فِيْ كُلِّ زَمَنٍ بِمَا هُوَ ٱلأَهْدَىٰ ؛ وَبِٱشْتِرَاطِهِ ٱلْهِدَايَةَ فِيْ جَمِيْمِهَا أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ ٱلْكَمَالُ ٱلإِنْسَانِيِّ لِلْجِنْسِ . إِلَىٰ أَنَّ الْكُمَالُ ٱلإِنْسَانِيِّ لِلْجِنْسِ .

وَهَـٰذَا مَعْنَى عَجِيْبٌ ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ مَا تَرَىٰ مِنْ أَنَّ ٱلإِسْلَامَ قَدْ أَصْلَحَ فِكْرَةَ ٱلْمَاضِيُ ؟ فَنَقَلَهَا مِنْ مَعْنَىٰ ٱلآبَاءِ وَٱلأَجْدَادِ لِلنَّاسِ ، إِلَىٰ ٱلْمَعَانِيْ ٱلَّتِيْ هِيَ كَٱلآبَاءِ وَٱلأَجْدَادِ لإِنْسَانِيَّةِ ٱلنَّاسِ . وَٱلأَخْذُ ( بِٱلأَهْدَىٰ) فِيْ آجْتِمَاعِ أُمَّةٍ مِنَ ٱلأُمَمِ ، إِنَّمَا هُوَ بِعَيْنِهِ نَامُوْسُ ٱلتَّرَقِّيْ وَٱلتَّطَوُّر .

وَمِنْ أَدَقَّ ٱلْأَسْرَارِ قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّلَةٍ ﴾ [٣٦ سورة الزخرف/الآية : ٢٢ وَمِنْ أَدَّقَ ٱلْكَافِمُ هَا أَحَدٌ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا ، وَلَمْ تُفَسِّرُهَا إِلَّا عُلُومْ هَاذَا وَهِمْ . وَلَيْهَا يَسْتَقِرُ ٱلمَّاضِيْ ؛ كَأَنَّ ٱلرَّمَنِ ، فَهِيَ ٱلْمَشَاعِرُ ٱلثَّفْسِيَّةُ ٱلَّتِيْ يَتَكَوَّنُ مِنْهَا مِزَاجُ ٱلشَّعْبِ ، وَفِيْهَا يَسْتَقِرُ ٱلْمَاضِيْ ؛ كَأَنَّ الرَّمَنِ ، فَهِيَ ٱلْمَشَاعِرُ ٱلثَّفْسِيَّةُ ٱلَّتِيْ يَتَكَوَّنُ مِنْهَا مِزَاجُ ٱلشَّعْبِ ، وَفِيْهَا يَسْتَقِرُ ٱلْمَاضِيْ ؛ كَأَنَّ

ٱلآيَةَ قَدْ عَبَرَتْ بِآخِرِ مَا ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ عُلَمَاءُ ٱلنَّفْسِ : مِنْ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ ٱبْنُ أَبَوَيْهِ وَٱبْنُ شَعْبِهِ أَيْضًا .

فَٱلتَّعَصُّبُ فِيْ ٱلإِسْلَامِ هُوَ لِلْعِلْمِ ٱلنَّافِعِ ، وَلِلْمَجْدِ الصَّحِيْحِ ، وَلِلْهِدَايَةِ ٱلْبَاعِنَةِ عَلَىٰ ٱلْكَمَاكِ ؛ وَتَعَصُّبُ ، غَيْرَ أَنَّهُ فِيْ مَعْنَاهُ إِنَّكُمَاكِ ؛ وَتَعَصُّبُ ، غَيْرَ أَنَّهُ فِيْ مَعْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ ٱلْمُمَلُ لِتَسْلِيْمِ مَجْدِ ٱلأُمَّةِ إِلَىٰ ٱلْجِيلِ ٱلتَّالِيْ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

#### أَحَادِيْتُ ٱلْبَاشَا: ٨



وَحَدَّتَنِيْ صَاحِبُ سِرِّ (م) بَاشَا قَالَ : كُنَّا فِيْ سَنَةِ ١٩٢٠ ، وَهِيَ بِنْتُ سَنَةِ ١٩١٩ (١) ؛ وَقَلِ الْجُنَمَعَتِ اللَّمَّةُ عَلَىٰ مُقَاطَعَةِ لَجْنَةِ مِلْنَوْ (٢) Milner لَا تُكَلِّمُهَا ، فَجَعَلَتِ السُّكُوْتَ وَقَلِ الْجُنَمَعَتِ اللَّمَّةُ عَلَىٰ مُقَاطَعَةِ لَجْنَةِ مِلْنَوْ (٢) Milner لَا تُكَلِّمُهَا ، فَجَعَلَتِ السُّكُوْتَ فَوْرَةً ، وَأَعْلَنَ الشَّعْبُ أَنَّ كَلِمَتَهُ فِيْ لِسَانِ الْوَفْدِ يَنْطِقُ الْوَفْدُ بِهَا نُطْقَ النِّبِيِّ بِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، فَمَا يَكُوْنُ لِأَحْدِ غَيْرِهِ أَنْ يَقُولَهَا ، وَلَا أَنْ يَقُولُ الْوَحِي إِلَيْ . وَأَبَىٰ اللَّوْرُدُ مِلْنَوْ Milner أَنْ فَمَا يَكُونُ لِأَحْدِ غَيْرِهِ أَنْ يَقُولُهَا ، وَلَا أَنْ يَقُولُ اللَّوْدِي إِلَيْ . وَأَبَىٰ اللَّوْرُدُ مِلْنَوْ اللَّا فَرَسَخُوا فَمَا يَكُونُ لِلْإِنْكِلِيْزِ كَالْإِنْكِلِيْزِ اللَّذِيْنَ يَقُولُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فِيْ مَثَلِهِمُ السَّائِرِ : يَشُعُولُهُ أَنْ فُرِهُ مَا أَنْ فَكُونَ أَحْرَارًا مِثْلَ أَعْمَالِنَا

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد : ١٦٩ ، ١٢ شهر رجب سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٨ سبتمبر/ أيلول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٥٦١ ـ ١٥٦٣ .

<sup>(</sup>١) سَنَهُ ٱلنَّوْرَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، وَقَدْ مَرَّ وَصْفُهَا فِيْ مَقَالَةٍ « ٱلأَخْلَاقُ ٱلْمُحَارِبَةُ » .

<sup>(</sup>٢) هو ألفريد ملنر Alfred Milner (١٨٥٤ ـ ١٩٢٥ م) سياسي بريطاني ، رَأْسَ لجنة باسمه .

وَزَعَمَ اللُّوْرُدُ لِتَفْسِهِ ، أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلأَحْزَابَ ٱلْمِصْرِيَّةَ لَا يَتَّفِقُ مِنْهَا ٱثْنَانِ أَبَدًا إِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَالِثٌ يَخْتَلِفَانِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ٱلطَّمَعُ فِي مَنَاصِبِ ٱلْحُكْمِ ؛ وَٱسْتُخْرِجَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ٱلْمِصْرِيَّ وَٱلْمُصْدِيَّ كَشِقَيْ ٱلْمِقْرَاضِ : لَا يَتَحَرَّكَانِ فِيْ عَمَلٍ إِلَّا عَلَىٰ تَمْزِيْقِ شَيْء بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا (ٱلشَّيْءُ) لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا شَيْءٌ .

فَجَاءَ ٱللُّورْدُ إِلَىٰ مِصْرَ ، فَوَجَدَ ٱلأُمَّةَ كُلَّهَا قَدْ حَذِرَتْ مِنْهُ وَتَيَقَّظَتْ لَهُ ، حَتَّىٰ نَصَحَهُ رُشْدِيْ بَاشَا بِأَنَّهُ لَنْ يَجِدَ فِيْ مِصْرَ هِرَّةً تُفَاوِضُهُ ؛ وَلَلْكِنَّهُ كَانَ مُسْتَيْقِنَا أَنَّ أَذُنَ ٱلسَّبَاسَةِ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّةِ (كَالرَّادِيُو) لِصَوْتَيْنِ : صَوْتِ ٱلدَّنَانِيْرِ وَصَوْتِ ٱلْجَمَاهِيْرِ ، فَمَرَّ فِيْ ٱلْبِلَادِ يَرْسُمُ عَلَىٰ ٱلْهَوَاءِ عَلَامَاتِ ٱسْتِفْهَام ، وَٱنْصَفَقَ عَنْهُ ٱلنَّاسُ وَأَهْمَلُوهُ ، وَكَانَ يَسِيْرُ فِيْ دَائِرَةِ ٱلصَّمْتِ عَلَىٰ ٱلْهَوَاءِ عَلَامَاتِ ٱسْتِفْهَام ، وَآنْصَفَقَ عَنْهُ ٱلنَّاسُ وَأَهْمَلُوهُ ، وَكَانَ يَسِيْرُ فِيْ دَائِرَةِ ٱلصَّمْتِ اللَّهِ مَرْكَزُهَا أَبُو ٱلْهَوْلِ ، فَبَدَأً وَظَلَّ يَبْدَأً حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ وَمَا زَالَ يَبْدَأً . . . وَسَاحَ فِيْ ٱلْبِلَادِ سِيَاحَةً طَوِيْلَةً ، وَكَأَنَّ يَبْدُأً . . . وَسَاحَ فِيْ ٱلْبِلَادِ سِيَاحَةً طَوِيْلَةً ، وَكَأَنَّ يَسِمُ الْعُولِ . . . .

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرِ : وَجَاءَ ٱللُّورْدُ لِمُقَابَلَةِ ٱلْبَاشَا ، فَمَرَّ عَلَيًّ مُرُوْرَ كِتَابٍ مُقْفَلٍ : لَا أَعْرِفُ مِنْهُ إِلَّا ٱلْعُنْوَانَ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ رَجُلٌ بِمِقْدَارِ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ يُخَالِفُ أُمَّةً كَامِلَةً تَكَادُ تَحْسَبُهُ مَطْوِيًّا عَلَىٰ زَوْبَعَةٍ ، وَتَرَىٰ لَهُ قُوَّتَيْنِ تُحِسُّ مِنْ أَثْرِهِمَا ٱلرَّهْبَةَ وَٱلإعْجَابَ ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهُ مُطُويًّا عَلَىٰ زَوْبَعَةٍ ، وَتَرَىٰ لَهُ قُوَّتَيْنِ تُحِسُّ مِنْ أَثْرِهِمَا ٱلرَّهْبَةَ وَٱلإعْجَابَ ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهُ مُلْوِيًّا عَلَىٰ زَوْبَعَةٍ ، وَتَرَىٰ لَهُ قُوَّتَيْنِ تُحِسُّ مِنْ أَثْرِهِمَا ٱلرَّهْبَةَ وَٱلإعْجَابَ ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهُ قُلْتَ : إِنَّ ٱللَّمْفَ وَٱلطَّرْفَ أَضْعَفُ شَمَائِلِهِ ، وَإِنَّ ٱلدَّهَاءَ وَٱلْحِيْلَةَ أَقْوَىٰ مَوَاهِبِهِ .

فَلَمَّا لَقِیْتُ ٱلْبَاشَا مِنَ ٱلْغَدِ ، سَأَلَنِيْ : كَیْفَ رَأَیْتَ ٱللُّورْدَ مِلْنَرْ Milner ؟ فَقُلْتُ : وَٱللهِ یَا بَاشَا إِنَّهُ كَٱلضَّرُوْرَةِ ، مَا یَتَمَنَّاهَا أَحَدٌ وَلَـٰكِنَّهَا تَجِیْءُ . . .

فَضَحِكَ ٱلْبَاشَا وَقَالَ : يَا لَيْتَ لَنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ ﴾ ضَرُوْرَةً تَصْنَعُ مَا صَنَعَ ٱللَّورْدُ ؛ إِنَّهُ كَشَفَ لَنَا فِيْ ذَاتِ أَنْفُسِنَا عَنْ حَقِيْقَةٍ مِنْ أَسْمَىٰ ٱلْحَقَائِقِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ : وَهِيَ أَنَّ ٱللَّورْدُ ؛ إِنَّهُ كَشَفَ لَنَا فِيْ ذَاتِ أَنْفُسِنَا عَنْ حَقِيْقَةٍ مِنْ أَسْمَىٰ ٱلْحَقَائِقِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ : وَهِيَ أَنَّ ٱللَّهُ عُبَ ٱللَّهُ عُبَ ٱللَّهُ عُبَ وَٱلْخَوْفَ لَا يُضِرُّ وَلَا يَزَالُ يُصِرُّ ، يَجْعَلُ ٱلإِغْرَاءَ لَا يُغْرِيْ وَٱلْخَوْفَ لَا يُخِيْفُ .

وَيَا لَيْتَ ٱلْأُمَمَ ٱلشَّرْقِيَّةَ تَتَعَلَّمُ هَلذَا ٱلصَّمْتَ ٱلسَّيَاسِيَّ عَنْ مُجَاوَبَةِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلاسْتِعْمَارِيَّةِ أَحْيَانًا ؟ فَإِنَّ صَمْتَ ٱلأُمَّةِ أَلْمُ هَنَاهُ أَنَّ قُدْرَةَ ٱلأُمَّةِ هِيَ أَحْيَانًا ؟ فَإِنَّ صَمْتَ ٱلأُمَّةِ ٱلمُتَكَلِّمَةُ كَلَامَهَا بِهَلذَا ٱلصَّمْتِ ، تُعْلِنُ لِلْعَالَمِ أَنَّ ٱلْوَاجِبَ ٱلشَّعْبِيَّ قَدْ وَضَعَ قُفْلَهُ عَلَىٰ كُلِّ ٱلْمُتَكَلِّمَةُ كَلَامَهَا بِهَلذَا ٱلصَّمْتِ ، تُعْلِنُ لِلْعَالَمِ أَنَّ ٱلْوَاجِبَ ٱلشَّعْبِيَّ قَدْ وَضَعَ قُفْلَهُ عَلَىٰ كُلِّ أَلْمُتَكَلِّمَةً كَلَامَهَا بِهَلذَا ٱلصَّمْتِ ، تُعْلِنُ لِلْعَالَمِ أَنَّ ٱلْوَاجِبَ ٱلشَّعْبِيَّ قَدْ وَضَعَ قُفْلَهُ عَلَىٰ كُلِّ أَلْمُ المُعْلِيَ عَلَىٰ كُلِّ

وَقَدْ فَسَّرَ ٱللُّورْدُ هَلْذَا ٱلشُّكُوْتَ بِتَفْسِيْرِهِ ٱلسَّيَاسِيِّ ، فَأَدْرَكَ مِنْهُ أَنَّ فِيْ ٱلشَّعْبِ أَنْفَةً وَحَمِيَّةً وَقُوَّةً ، وَأَنَّ حِسَابَ ٱلطَّمِيْرِ ٱلْوَطَنِيِّ أَصْبَحَ لِهَلْذِهِ ٱلأَفْئِدَةِ كَٱلْحِسَابِ ٱلإلَلْهِيِّ لِلنُّقُوْسِ ٱلْمُؤْمِنَةِ : كِلَاهُمَا مُسْتَعْلِنُ يُخَافُ وَيُتَقَىٰ ، وَكِلَاهُمَا لَهُ كَلِمَةٌ مُحَرَّمَةٌ .

أَيَّةُ مُعْجِزَةٍ هَاذِهِ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْ كَلِمَةَ ٱلأَجْنَبِيُّ تَتَّخِذُ فِيْ أَذْهَانِ أُمَّةٍ كَامِلَةٍ شَكْلَ قَائِلِهَا ، فَأَجْتَمَعَتْ لَهَا ٱلْبِلَادُ (١) عَلَىٰ مَعْنَىٰ ٱلرَّفْضِ ، وَأَصْبَحَ كُلُّ فَرْدٍ يَعْرِفُ مَحَلَّهُ مِنَ ٱلْكُلِّ ، وَخَضَعَتِ ٱلطَّبَائِعُ بِجُمْلَتِهَا لِقَانُوْنِ ٱلْعِزَّةِ ٱلْقَوْمِيَّةِ ، ٱلَّذِيْ يُلْزِمُهَا أَلَّا تَخْضَعَ لِلأَجْنَبِيِّ ؟

إِنَّ ٱلأَمْمَ بَعْضُ مَسَائِلَ نَفْسِيَّةٍ كَهَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةِ ؛ فَلَوْ أَنَّ لَنَا خَمْسَةَ دُرُوْسِ سِيَاسِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: « ٱلْجُلودُ » بَدَلّا مِنْ: « ٱلْبِلادُ » .

كَدَرْسِ (مِلْنَرْ Milner) ، لَكَانَتْ لَنَا فِيْ ٱلإِيْمَانِ ٱلْوَطَنِيِّ كَٱلصَّلُوَاتِ ٱلْخَمْسِ .

وَٱلآنَ تَعَلَّمَتِ ٱلأُمَّةُ أَنَّ ٱلشَّعْبَ ٱلْعَزِيْزَ هُوَ ٱلَّذِيْ يَنْظُرُ فِيْ فَضِّ مَشَاكِلِهِ إِلَىٰ ٱلْحَلِّ وَإِلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْحَلِّ أَيْضًا ، وَقَدْ كَانَ (مِلْنِرْ Milner) هُوَ أَوَّلَ أَسَاتِذَتِنَا فِيْ تَعْلِيْمِنَا ٱلطَّرِيْقَةَ .

وَهَـٰذَا اللَّـرْسُ يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ دَرْسًا لِلشَّرْقِ كُلِّهِ ، فَإِنَّ السَّيَاسَةَ الْاسْتِعْمَارِيَّةَ قَائِمَةٌ فِيْهِ عَلَىٰ خِدَاعِ الطَّرِيْقَةِ فِيْ حَلِّ مَشَاكِلِهِ ، فَيَحُلُوْنَهَا وَيَعْقِدُوْنَهَا فِيْ نَصِّ وَاحِدٍ ؛ وَيُثْبِتُ الْكَلَامُ الَّذِيْ يَتَّفِقُوْنَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ زَوَالُ الْخِلَافِ ، وَيُثْبِتُ الْعَمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ كَانَ زَوَالَ الْمُقَاوَمَةِ .

وَفِيْ ٱلسَّيَاسَةِ ٱلأُورُبَيَّةِ مُوافَقَاتُ دَمِيْمَةٌ كَالنَّسَاءِ ٱلْمُشَوَّهَاتِ ، فَإِذَا عَرَضُواْ وَاحِدَةً مِنْهَا عَلَىٰ مَنْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُزَوِّجُوهُ . . . فَأَبَاهَا وَفَتَحَ لَهَا عَيْنَيْهِ بِكُلِّ مَا فِيْهِمَا مِنْ قُوَّةِ ٱلإِبْصَارِ ، عَلَىٰ مَنْ يُرِيْدُوْنَ أِنْ يُرَوِّجُوهُ . . . فَأَبَاهَا وَفَتَحَ لَهَا عَيْنَيْهِ بِكُلِّ مَا فِيْهِمَا مِنْ قُوَّةِ ٱلإِبْصَارِ ، أَعْفَوْهُ مِنْهَا وَقَالُواْ لَهُ : سَنَأْتِيْكَ بِٱلْجَمِيْلَةِ ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ بِهَا إِلَىٰ مَعْهَدِ ٱلتَّجْمِيْلِ ٱللَّغَوِيُ ، فَيَصْعُونَ لَهَا أَحْمَرَ ٱلسَّيَاسَةِ وَأَبْيَضَهَا ، ثُمَّ يَعْرِضُونَهَا جَدِيْدَةً عَلَىٰ فَيَصْعُونَهَا ، وَيَضَعُونَ لَهَا أَحْمَرَ ٱلسَّيَاسَةِ وَأَبْيَضَهَا ، ثُمَّ يَعْرِضُونَهَا جَدِيْدَةً عَلَىٰ صَاحِبِهِمْ ذَاكَ ، وَمَا صَنَعُوا مَا بِهِ صَارَتِ ٱلدَّمِنْمَةُ غَيْرَ دَمِيْمَةٍ ، وَلَاكِنْ مَا بِهِ رَجَعَ غَيْرُ صَاحِبِهِمْ ذَاكَ ، وَمَا صَنَعُوا مَا بِهِ صَارَتِ ٱلدَّمِنْمَةُ غَيْرَ دَمِيْمَةٍ ، وَلَاكِنْ مَا بِهِ رَجَعَ غَيْرُ اللَّعْمَىٰ كَالأَعْمَىٰ .

وَلَهُمْ عُقُولٌ عَجِيْبَةٌ فِيْ آخْتِرَاعِ ٱلأَلْفَاظِ ، حَتَّىٰ لَتَكُونُ شِدَّةُ ٱلْوُضُوْحِ فِيْ عِبَارَةٍ ، هِيَ بِعَيْنِهَا ٱلطَّرِيْقَةَ لإِخْفَاءِ ٱلْغُمُوْضِ فِيْ عِبَارَةٍ أُخْرَىٰ . وَكَثِيْرًا مَا يَأْتُوْنَ بِأَلْفَاظِ مُنْتَفِخَةٍ تُحْسَبُ جَزْلَةً بَادِنَةً قَدْ مَلاَهَا مَعْنَاهَا ، وَهِيَ فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ أَلْفَاظٌ حُبَالَىٰ ، تَسْتَكْمِلُ حَمْلَهَا مُدَّةً ثُمَّ تَلدُ . . .

وَلَهُمْ مِنْ بَعْضِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلسَّيَاسِيَّةِ ، كَمَا لَهُمْ مِنْ بَعْضِ ٱلرِّجَالِ ٱلسِّيَاسِيِّيْنَ ؛ فَيَكُوْنُ ٱلرَّجُلُ مِنْ دُهَاتِهِمْ رَجُلًا كَٱلنَّاسِ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِسْمَارٌ دَقُوْهُ فِيْ أَرْضِ كَذَا أَوْ مَمْلَكَةِ كَذَا ، وَيَكُوْنُ ٱللَّفْظُ لَفْظًا كَٱللَّغَةِ ، وَهُوَ مِسْمَارٌ دَقُوْهُ فِيْ وَثِيْقَةٍ أَوْ مُعَاهَدَةٍ .

ثُمَّ ضَحِكَ ٱلْبَاشَا وَقَالَ : إِنَّ أَرْضَنَا تُخْرِجُ ٱلْقُطْنَ ، وَسِيَاسَتَنَا تُخْرِجُ ٱلْفَاظَّا كَٱلْقُطْنِ :

لَا تُوْضَعُ فِيْ ٱلْمِغْزَلِ إِلَّا مَدَّتْ وَتَحَوَّلَتْ<sup>(١)</sup> . وَإِذَا ذَهَبْنَا نُخَالِفُهُمْ فِيْ ٱلتَّأْوِيْلِ وَٱلتَّفْسِيْرِ ، لَمْ نَجِدْ عِنْدَنَا ٱلْمُعْجَمَ ٱلسَّيَاسِيَّ ٱلَّذِيْ يُمْلِيْ ٱلنَّصَّ . أَتَدْرِيْ يَا بُنَيَّ مَا هُوَ ٱلْمُعْجَمُ ٱلسِّيَاسِيُّ ؟

أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ كِتَابًا يَتَأْلَفُ مِنْ مِلْيَوْنِ كَلِمَةٍ ، لَذَهَبَتْ كُلُّهَا عَبَثًا وَبَاطِلًا وَهُرَاءٌ ، وَلَـٰكِنَّهُ ذَلِكَ ٱلْمُعْجَمُ ٱلْحَيُّ ، ذَلِكَ ٱلْمُعْجَمُ ٱلَّذِيْ يَتَأَلُّفُ مِنْ مِلْيَوْنِ جُنْدِيِّ . . . . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

#### أَحَادِيْتُ ٱلْبَاشَا: ٩

اللِّسَانُ ٱلْمُرَقَّعُ ﴿ ﴿ ) . . .

وَقَالَ صَاحِبُ سِرٌ (م) بَاشَا : جَاءَ « حَضْرَةُ صَاحِبِ ٱلسَّعَادَةِ » فُلَانٌ لِزِيَارَةِ ٱلْبَاشَا ؛ وَهُو رَجُلٌ مِصْرِيٌ وُلِلَ فِيْ بَعْضِ ٱلْقُرَىٰ ، مَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ (تَعَالَىٰ) مَيَّرَهُ بِجَوْهَرِ غَيْرِ ٱلنَّرْكِيْبِ غَيْرِ ٱلتَّرْكِيْبِ ، وَلَا زَادَ فِيْ دَمِهِ نُقْطَةَ زَهْوٍ ، وَلَا الْجَوْهِرِ ، وَلَا طَبْعِ غَيْرِ ٱلطَّبْعِ ، وَلَا تَرْكِيْبِ غَيْرِ ٱلتَّرْكِيْبِ ، وَلَا زَادَ فِيْ دَمِهِ نُقْطَةَ زَهْوٍ ، وَلَا وَضَعَهُ مَوْضِعَ ٱلْوَسْطِ بَيْنَ فَتَيْنِ مِنَ ٱلْخَلِيْقَةِ . غَيْرَ أَنَّهُ زَارَ فَرَنْسَة ، وَطَافَ بِإِنْكِلتْرَة ، وَسَاحَ فِيْ إِيْطَالْيَة ، وَعَاجَ عَلَىٰ أَلْمَانْيَة ، وَلَوَّنَ نَفْسَهُ ٱلْوَانَا ، فَهُو مِصْرِيٌ مُلَوَّنٌ . وَمِنْ ثُمَّ كَانَ فِيْ إِيْطَالْيَة ، وَعَاجَ عَلَىٰ أَلْمَانْيَة ، وَلَوَّنَ نَفْسَهُ ٱلْوَانَا ، فَهُو مِصْرِيٌ مُلَوَّنٌ . وَمِنْ ثُمَّ كَانَ لَا يَرْئُ فِي إِلَا ٱلْفُرُوقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا هُنَاكَ ، فَمَا يَظْهَرُ لَهُ دِيْنُ قَوْمِهِ إِلَّا مُقْرَىٰ فَوْمِهِ إِلَّا مُقْرُونَةً بِلُغَةٍ أَخْرَىٰ وَدَّ لَوْ كَانَ مِنْ مُقَالِلًا لِشَهُوَاتٍ أَحَبُهَا وَغَامَرَ فِيْهَا ، وَلَا لُغَةُ قَوْمِهِ إِلَّا مَقْرُونَةً بِلُغَةٍ أَخْرَىٰ وَذَ لَوْ كَانَ مِنْ أَهُمَ ، وَلَا تَارِيْخُ قَوْمِهِ إِلَّا مُعْمًىٰ عَلَيْهِ . . . كَٱلْمَيْتِ بَيْنَ تَوَارِيْخِ ٱلأُمَمِ .

<sup>(</sup>١) [ لا يَنْسَ ٱلْقَارِئُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي سَنَةِ ١٩٢٠م ] .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العُدد : ١٨١ ، ٧ شوال سنة ١٣٥٥ هـ = ٢١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٢٠٦١ ـ ٢٠٦٣ .

هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ هَلُؤُلَاءِ ٱلْمُتْرَفِيْنَ ٱلْمُنَعَمِيْنَ : مِصْرِيُّ ٱلْمَالِ فَقَطْ ، إِذْ كَانَتْ أَسْبَابُهُمْ وَمُسْتَغَلَّاتُهُمْ فِيْ مِصْرَ ؛ عَرَبِيُّ ٱلاسْمِ لَا غَيْرُ ، إِذْ كَانَتْ أَسْمَاؤُكُمْ مِنْ جِنَايَةِ أَهُلِيْهِمْ وَمُسْتَغَلَّاتُهُمْ فِيْ مِصْرَ ؛ عَرَبِيُّ ٱلاسْمِ لَا غَيْرُ ، إِذْ كَانَ لَا حِيْلَةَ فِيْ أَنْسَابِهِمْ ٱلَّتِيْ ٱنْحَدَرُوْا مِنْهَا .

هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْمُتْرَفِيْنَ ٱلْمُنَعَّمِيْنَ ٱلْمَفْتُونِيْنَ بِٱلْمَدَنِيَّةِ : لِكُلِّ مِنْهُمْ جِنْسُهُ ٱلْمِصْرِيُّ وَلِفِكْرِهِ جِنْسٌ آخَرُ .

قَالَ : وَكَانَ حَضْرَةُ صَاحِبِ السَّعَادَةِ يُكَلِّمُ ٱلْبَاشَا بِٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَلْعَنُهَا ٱلْعَرَبِيَّةُ ، مُرْتَفِعًا بِهَا عَنْ لُغَةِ ٱلسُّوْقَةِ نُرُولًا عَالِيًا . . . فَكَانَ بِهَا عَنْ لُغَةِ ٱلسُّوْقَةِ نُرُولًا عَالِيًا . . . فَكَانَ يَوْ لَغُةِ ٱلسُّوْقَةِ نُرُولًا عَالِيًا . . . فَكَانَ يَرْتَضِخُ لَكُنَةَ أَعْجَمِيَّةً ، بَيْنَا هِيَ فِيْ بَعْضِ ٱلأَلْفَاظِ جَرَسٌ عَالٍ يَطِنُ ، إِذَا هِيَ فِيْ لَفْظِ آخَرَ صَوْتُ مَرِيْضِ يَئِنُ ، إِذَا هِيَ فِيْ كَلِمَةٍ ثَالِئَةٍ نَعْمٌ مُوسِيقِيٌّ يَرِنُ . وَرَأَيْتُهُ يَتَكَلَّفُ نِسْيَانَ بَعْضِ صَوْتُ مَرِيْضِ يَئِنُ ، إِذَا هِيَ فِيْ كَلِمَةٍ ثَالِئَةٍ نَعْمٌ مُوسِيقِيٌّ يَرِنُ . وَرَأَيْتُهُ يَتَكَلَّفُ نِسْيَانَ بَعْضِ الْجُمَلِ ٱلْعَرَبِيَّةِ لِيَلْوِيَ لِسَانَهُ بِغَيْرِهَا مِنَ ٱلْفِرَنْسِيَّةِ ، لَا تَظُرُّقًا وَلَا تَمَلُّحًا وَلَا إِظْهَارًا لِقُدْرَةٍ أَوْ الْجُمَلِ ٱلْعَرَبِيَّةِ لِيَلْوِيَ لِسَانَهُ بِغَيْرِهَا مِنَ ٱلْفِرَنْسِيَّةِ ، لَا تَظُرُّقًا وَلَا تَمَلُّحًا وَلَا إِظْهَارًا لِقُدْرَةٍ أَوْ يَعْمُ مُوسِيقِيٍّ بَرِنُ . وَرَأَيْتُهُ يَتَكَلَّفُ نِسْيَانَ بَعْضِ اللَّهُ مُوسِيقِيً إِللَّهُ مِنْ الْفَوْرَةِ الللَّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللَّهُ مُوسِيقِيِّ عَلَى فَوْمِهِ . وَطُويَةً لِلللَّهُ وَلِ اللَّوْمَ الْمُتَمَكِّنِ فِيْ نَفْسِهِ . فَكَانَتُ وَطَنِيَّةً لِسَانِهِ ، وَهُو بِإِحْدَاهِمَا زَافِفٌ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، وَبِٱلأُخْرَىٰ زَافِفٌ عَلَىٰ فَوْمِهِ ، وَبِٱلأُخْرَىٰ زَافِفٌ عَلَىٰ فَوْمِهِ .

恭 恭 恭

فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ ٱلرَّجُلُ قَالَ ٱلْبَاشَا: أُفِّ لِهَاذَا وَأَمْثَالِ هَاذَا! أُفِّ لَهُمْ وَلِمَا يَصْنَعُونَ! إِنَّ هَاذَا ٱلْكَبِيْرَ يُلَقِّبُوْنَهُ " حَضْرَةُ صَاحِبِ ٱلسَّعَادَةِ " ، وَلاََشْرَفُ مِنْهُ وَٱللهِ رَجُلٌ قَرَوِيٌّ سَاذَجٌ يَكُوْنُ لَقَبُهُ " حَضْرَةُ صَاحِبِ ٱلْجَامُوْسَةِ " . . . نَعَمْ إِنَّ ٱلْفَلَّاحَ عِنْدَنَا جَاهِلُ عِلْمٍ ، وَلَاكِنَ يَكُوْنُ لَقَبُهُ " حَضْرَةُ صَاحِبِ ٱلْجَامُوْسَةِ " . . . نَعَمْ إِنَّ ٱلْفَلَّاحَ عِنْدَنَا جَاهِلُ عِلْمٍ ، وَلَاكِنَ هَلْذَا أَقْبَحُ مِنْهُ جَهْلًا ، فَإِنَّهُ جَاهِلُ وَطَنِيَةٍ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلْجَامُوْسَةَ وَصَاحِبَهَا عَامِلَانِ دَائِبَانِ مُخْلِصَانِ لِلْوَطَنِ ؛ فَمَا هُوَ عَمَلُ حَضْرَةِ (صَاحِبِ ٱللِّسَانِ ٱلْمُرَقَّعِ) هَلذَا ؟ إِنَّ عَمَلَهُ أَنْ يُعْلِنِ بَرَطَانَتِهِ ٱلأَجْنَبِيَّةِ أَنَّ لُغَةَ وَطَنِهِ ذَلِيْلَةٌ مَهِيْنَةٌ ، وَأَنَّهُ مُتَجَرِّدٌ مِنَ ٱلرُّوْحِ ٱلسِّيَاسِيِّ لِلُغَةِ قَوْمِهِ ؛ إِذْ لَا يَظْهَرُ ٱلرُّوْحُ ٱلسِّيَاسِيُّ لِلُغَةِ مَا ، إِلَّا فِيْ ٱلْحِرْصِ عَلَيْهَا وَتَقْدِيْمِهَا عَلَىٰ سِوَاهَا . كَانَ ٱلْوَاجِبُ عَلَىٰ مِثْلِ هَـٰذَا أَلَّا يَتَكَلَّمَ فِيْ بِلَادِهِ إِلَّا بِلُغَتِهِ ، وَكَانَ ٱلَّذِيْ هُوَ أَوْجَبُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيْ بِلَادِهِ إِلَّا بِلُغَتِهِ ، وَكَانَ هُوَ ٱلْمُزَاحِمَ بِنَفْسِهِ ؛ يَتَعَصَّبَ لَهَا عَلَىٰ كُلُّ لُغَةٍ تُزَاحِمُهَا فِيْ أَرْضِهَا ، فَتَرَكَ هَـٰذَا وَهَـٰذَا وَكَانَ هُوَ ٱلْمُزَاحِمَ بِنَفْسِهِ ؛ فَهُوَ عَلَىٰ أَنَّهُ ﴿ حَضْرَةُ صَاحِبِ سَعَادَةٍ ﴾ ، لَا يُنْزِلُ نَفْسَهُ مِنَ ٱللَّغَةِ ٱلْقَوْمِيَّةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ خَادِمٍ أَجْنَبِيٍّ فِيْ حَانَةٍ .

أَتَدْرِيْ مَا هُوَ سِرُّ هَلُؤُلَاءِ ٱلْكُبَرَاءِ وَهَلُؤُلَاءِ ٱلسَّرَاةِ ٱلَّذِيْنَ يُطَمْطِمُوْنَ إِذَا تَكَلَّمُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ ؟ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا طَبَقَاتٌ :

أُمَّا وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُوْنَ هَلْذَا ٱلصَّنِيْعَ مُنْجَذِبِيْنَ إِلَىٰ أَصْلِ رَاسِخٍ فِيْ طِبَاعِهِمْ ، مِمَّا تَرَكَهُ ٱلظُّلْمُ وَٱلاسْتَبْدَادُ وَٱلْحُمْقُ فِيْ زَمَنِ ٱلْحُكْمِ ٱلنَّرْكِيِّ ؛ فَهُمْ يُبْدُوْنَ جَوْهَرَ نُفُوسِهِمْ لِرَكَهُ ٱلظُّلْمُ وَٱلاسْتَبْدَادُ وَٱلْحُمْقُ فِيْ زَمَنِ ٱلْحُكْمِ ٱلنَّرْكِيِّ ؛ فَهُمْ يُبْدُوْنَ جَوْهَرَ نُفُوسِهِمْ لِأَعْيُنِهِمْ وَٱلسَّلْطَةِ وَٱحْتِقَارِ لِأَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ، كَأَنَّ ٱللَّغَةَ ٱلأَجْنَبِيَّةَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عَلَامَةُ ٱلْحُكْمِ وَٱلسَّلْطَةِ وَٱحْتِقَارِ ٱلشَّعْبِ وَٱسْتِمْرَارِ ذَلِكَ ٱلْحُمْقِ فِيْ ٱلدَّمِ . . . وَهُمْ بِهَا يَتَنَبَّلُوْنَ .

وَأَمَّا طَبَقَةٌ ، فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّفُوْنَ هَـٰذَا مِمَّا فِيْ نَفُوْسِهِمْ مِنْ طِبَاعٍ أَحْدَثَهَا ٱلنِّفَاقُ وَٱلْخُضُوْعُ وَٱلذُّلُّ ٱلسِّيَاسِيُّ فِيْ عَهْدِ ٱلاحْتِلَالِ ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ ؛ فَاللُّغَةُ ٱلأَجْنَبِيَّةُ بَيْنَهُمْ تَشْرِيْفٌ وَٱعْتِيَارٌ ، كَأَنَّهُمْ بِهَا مِنْ غَيْرِ ٱلشَّعْبِ ٱلْمَحْكُوْمِ ٱلَذِيْ فَقَدَ ٱلسُّلْطَةَ ، وَهُمْ بِهَا يَتَمَجَّدُوْنَ

وَأَمَّا جَمَاعَةٌ ، فَإِنَّهُمْ يَتَعَمَّدُوْنَ هَلَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ عَيْبَ ٱللَّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَنَهْجِيْنَهَا ، إِذَ التَّخَذُوْا مِنْ عَدَاوَةِ هَلْهِ وَاللَّغَةِ طَرِيْقَةً ٱنتَّحَلُوْهَا وَمَذْهَبًا ٱلْتَسَبُوْا إِلَيْهِ ؛ وَفِيْهِمُ ٱلْعَالِمُ بِعُلُوْمِ أُورُبَّة ، وَٱلأَدِيْبُ بِأَدَبِ أُورُبَّة ؛ وَذَلِكَ مِنْ عَدَاوَتِهِمْ لِللَّيْنِ ٱلاسْلَامِيِّ ، إِذْ جَعَلَ هَاذِهِ ٱللَّيْنَ وَكُومَةً بَاقِيَةً فِيْ بِلَادِهِمْ مَعَ كُلِّ حُكُومَةٍ وَفَوْقَ كُلِّ حُكُومَةٍ ؛ وَهُمْ يَزْدَرُونَ هَالذَا ٱلدَّيْنَ وَيُسْقِطُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ كُلَّ وَاجِبَاتِهِ . وَهَلَوُلَاءِ قَدْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَوَ سَيِّئًا ، إِذْ يَعْلُونَ فَيْ مِصْرِيَّتِهِمْ غُلُوا قَبِيْحًا يَنْتَهِيْ بِهِمْ إِلَىٰ سَفَهِ ٱلآرَاءِ ، وَخِفَةِ ٱلأَخلَم ، وَطَيْشِ يَغْلُونَ فِيْ مِصْرِيَّتِهِمْ غُلُوا قَبِيْحًا يَنْتَهِيْ بِهِمْ إِلَىٰ سَفَهِ ٱلآرَاءِ ، وَخِفَةِ ٱلأَخلَم ، وَطَيْشِ يَغْلُونَ فِيْ مِصْرِيَّتِهِمْ غُلُوا قَبِيْحًا يَنْتَهِيْ بِهِمْ إِلَىٰ سَفَهِ ٱلآرَاء ، وَخِفَةِ ٱلأَخلَم ، وَطَيْشِ وَطُهُونَ عَنْ أَنْفُومِ مِنْ حَيْثُ هُو عَالِمٌ أَوْ أُدِيْبُ أَوْ مَا شَاءَ . إِنَّ هَاللَهُ وَعَنْ أَنْفُومِ مِنْ حَيْثُ هُو عَالِمٌ أَوْ أُدِيْبُ أَوْ مَا شَاءَ . إِنَّ هَالْمَا عَلَى وَصْفِهِ مِنْ حَيْثُ هُو عَالِمٌ أَوْ أُدِيْبُ أَوْ مَا شَاءَ . إِنَّ هَانَهُ مَا يَتَعِيْ بَاللَّهُ وَعِنْدَ ٱللَّهِ وَيَعْتُهُ مِنْ حَيْثُ هُو عَالِمٌ أَوْ أُدِيْبُ أَوْ مَا شَاءَ . إِنَّ هَانَهُ اللَهُ عَلَى وَصْفِهِ مِنْ حَيْثُ هُو عَالِمٌ أَوْ أُدِيْبُ أَوْ مَا شَاءَ . إِنَّ هَانَهُ اللَهُ وَيَعْتُ اللَّهُ وَعِنْدَ ٱلْقِيْفِ مَا عَلَى وَصْفِهِ مِنْ حَيْثُ هُو عَالِمٌ أَوْ أُولِهُ إِلَا قَدْ مَا شَاءَ . إِنَّ هَانَهُ إِلَا قَدْ الْفَاعِلَ مُولِيَّتُهُ إِلَٰ قَالْمَاءَ لَا اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللْفَاعِلَامُ الْمَالَعُلَا الْفَاعِلَ مُسْتَلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُومُ مُؤْلُومُ الْعُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ إِلَا لَهُ اللْمُؤْلُومُ اللْمَاءَ اللْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ ا

طَرِيْقَةٍ نَفْسِيَةٍ فِيْ النَّفْسِ ؛ فَهُمْ يُفْحِمُونَ فِيْ كِتَابَتِهِمْ وَحَدِيْثِهِمْ الْكَلِمَاتِ الْأَجْنَبِيَّة ، وَيَحْسَبُونَ عَمَلَهُمْ هَلْذَا تَظَوُّفًا وَمُعَابَثَةً وَمُجُونًا ، عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يُظْهِرُ لِعَيْنِ الْبَصِيْرِ مَوَاضِعَ الْقَطْعِ التَّارِيْخِيِّ فِيْ نُفُوسِهِمْ ، وَأَمَاكِنَ الْفَسَادِ الْقَوْمِيِّ فِيْ طَبِيْعَتِهِمْ ، وَجِهَاتِ مَوَاضِعَ الْقَطْعِ التَّارِيْخِيِّ فِي نُفُوسِهِمْ ، وَأَمَاكِنَ الْفَسَادِ الْقَوْمِيِّ فِيْ طَبِيْعَتِهِمْ ، وَجِهَاتِ التَّحَلُّلِ الدِّيْنِيِّ فِيْ اعْتِقَادِهِمْ . هَلُؤلَاءِ يَكْتُبُ أَحَدُهُمْ : (النَّرْفَزَة الاعرا) وَهُوَ قَادِرٌ أَنْ يَتُولَ الْفَضَتِ ، (وَالْفَلِيْرِ اللهَ اللهُ عَلَىٰ فَيْ مَكَانِهَا اللهُ عَازَلَةَ ، (وَسَكَالَسْ) وَهُو الْفَظَيْنِ إِلَّا يَعْرِفُ لَفْظَةَ أَنْوَاعٍ وَأَلْوَانِ ، وَهَلِكَذَا وَهَلَكَذَا ؛ وَلَا وَاللهِ أَنْ تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ إِلَّا لَمُسَافَةً بِعَيْنِهَا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَرُشْدِ قُلُوبِهِمْ .

وَمَا بَرِحَ التَّقْلِيْدُ السَّخِيْفُ لَا يَعْرِفُ لَهُ بَابًا يَلِجُ مِنْهُ إِلَىٰ السُّخَفَاءِ إِلَّا بَابَ التَّهَاوُنِ
وَالتَّسَامُحِ ؛ وَنَحْنُ قَوْمُ ابَّتَلِيْنَا بِتَزْوِيْرِ الْعُيُوْبِ عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَعَدُهَا فِيْ الْمَحَاسِنِ وَالْفَضَائِلِ ،
مِنْ قِلَّةِ مَا فِيْنَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَحَاسِنِ . وَبِهَانِهِ الطَّبِيْعَةِ الْمَعْكُوْسَةِ نُحَاوِلُ أَنْ نَقْتَبِسَ مِنْ
مَزَايَا الْأُوْرُبُيِّيْنَ ، فَلَا نَأْخُذُ أَكْثَرَ مَا نَأْخُذُ إِلَّا عُيُوْبَهُمْ ، إِذْ كَانَتْ هِيَ الأَسْهَلَ عَلَيْنَا ، وَهِيَ
الأَشْكَلَ بِطَبْعِنَا الضَّعِيْفِ الْمُتَسَامِح الْمُتَهَاوِنِ .

وَمِنْ هَاذَا تَجِدْ مَشَاكِلَنَا ٱلاجْتِمَاعِيَّةً \_ عَلَىٰ أَنَّهَا أَهْوَٰنُ وَأَيْسَرُ مِنْ مَشَاكِلِ ٱلأُوْرُبُيِّيْنَ ، وَعَلَىٰ أَنَّ فِيْ دِيْنِنَا وَآدَابِنَا لِكُلِّ مُشْكِلَةٍ حَلَّهَا \_ تَجِدُهَا هِيَ عَلَيْنَا أَصْعَبَ وَأَشَدَّ ، لِأَنَّنَا ضُعفَاءٌ وَمُتَخَاذِلُوْنَ وَمُقَلِّدُوْنَ وَمَفْتُوْنُوْنَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ : وَهُوَ أَنَّ أَكْثَرَ كُبَرَائِنَا هُمْ أَكْبَرُ بَلَائِنَا .

\* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلسُّرِّ : ثُمَّ ضَحِكَ ٱلْبَاشَا ضِحْكَتَهُ ٱلسَّاخِرَةَ وَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ أُمَّةٌ يَكُوْنُ أَكْثَرُ ٱلْعَامِلِيْنَ هُمْ أَكْبَرَ ٱلْعَاطِلِيْنَ ، إِذْ يَعْمَلُونَ وَلَكِنْ بِرُوحٍ غَيْرِ عَامِلَةٍ . . .

#### أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ١٠

#### رُّ سِرُّ ٱلْقُبَّعَةِ (\*) «سِرُّ ٱلْقُبَّعَةِ

وَحَدَّثَنِيْ صَاحِبُ سِرٌ (م) بَاشَا ، قَالَ : نَجَمَتْ فِيْ مِصْرَ حَرَكَةٌ بِعَقِبِ أَيَّامِ ٱلْبِدْعَةِ ٱلتُّرْكِيَّةِ ، حِيْنَ لَمْ تَبْقَ لِشَيْءِ هُنَاكَ قَاعِدَةٌ إِلَّا ٱلْقَاعِدَةَ ٱلْوَاحِدَةَ ٱلَّتِيْ تُقَرِّرُهَا ٱلْمَشَانِقُ . . . فَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَخْلَعَ لَعَ لَعَ لَمُ مَنْ أَبِي أَنْ يَخْلَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ خَلَعُوْا رَأْسَهُ ؟ وَمَنْ قَالَ : (لَا) ٱنْقَلَبَتْ (١٨) هَـنــ فِي مِشْنَقَةً فَعُلِّقَ فِيْهَا .

وكَانَتْ فِكْرَةُ ٱتَّخَاذِ ٱلْقُبَّعَةِ فِي ثُرْكِيَة غِطَاءً لِلرَّأْسِ ، قَدْ جَاءَتْ بَعْدَ نَزَعَاتٍ مِنْ مِثْلِهَا ، كَمّا يَجِيْءُ ٱلْحِذَاءُ فِيْ آخِرِ مَايَلْبَسُ ٱللَّابِسُ ، فَلَمْ يَشُكَّ أَحَدٌ أَنَهَا لَيْسَتْ قُبَّعَةٌ عَلَىٰ ٱلرَّأْسِ ٱلْمُسْلِمِ تَرْبِيَةً جَدِيْدَةً ، لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ وَلَا سَجْدَةٌ ؛ رَإِلَّا أَكْثَرُ مِمّا هِيَ طَرِيْقَةٌ لِنَرْبِيَةِ ٱلرَّأْسِ ٱلْمُسْلِمِ تَرْبِيَةً جَدِيْدَةً ، لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ وَلَا سَجْدَةٌ ؛ رَإِلَّا فَنَحْنُ نَرَىٰ هَلِذِهِ ٱلْقُبَّعَةَ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلزَّنْجِيِّ وَٱلْهَمَجِيِّ ، وَعَلَىٰ رَأْسِ ٱلأَبْلَهِ وَٱلْمَجْنُونِ ، فَمَا وَلَائِنَاهَا جَعَلَتِ ٱلْأَسْوَدَ أَبْيَضَ ، وَلَا عَرَفْنَاهَا نَقَلَتْ هَمَجِيًّا عَنْ طَبْعِهِ ، وَلَا زَعَمَ أَحَدٌ أَنَهَا رَأْسِ ٱلْعَقْلَ ٱلذَّاهِبَ ، أَوِ ٱنْقَلَبَتْ آلَةً لِحَلِّ مُشْكِلَاتِ ٱلرَّأْسِ ٱلْبَيْدِ ، أَوْ غَصَبَتِ ٱلطَّيْعِةَ شَيْئًا وَقَالَتْ : هَاذَا لِحَامِلِيْ دُونَ حَامِلِ ٱلطَّرْبُوشِ وَٱلْعِمَامَةِ .

وَقَدِ ٱخْتَجُوا يَوْمَئِذِ لِصَاحِبِ تِلْكَ ٱلْبِدْعَةِ أَنَّهُ لَا يَرَىٰ ٱلْوَجْهَ إِلَّا ٱلْمَدَنِيَةَ ، وَلَا يَعْرِفُ ٱلْمَدَنِيَةَ إِلَّا مَدَنِيةَ أُورُبَّةَ ، فَهُوَ يَمْتَئِلُهَا كَمَاهِيَ فِي حَسَنَاتِهَا وَسَيِّنَاتِهَا ، وَمَا يَحِلُّ وَمَا يَحُومُ ، وَمَا يَكُوْنُ فِي عَنْهُ ؛ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ ٱلأُوْرُبِّيِّنَ كَانُوا عُوْرًا بِٱلطَّبِيْعَةِ ، لَجَعَلَ هُو قَوْمَهُ عُوْرًا بِٱلطَّبِيْعَةِ ، لَجَعَلَ هُو قَوْمَهُ عُوْرًا بِٱلطَّبِيْعَةِ لِيُشْبِهُوا ٱلأُورُبِيِّيْنَ . . . نَعَمْ إِنَّهَا حُجَّةٌ تَامَّةٌ لَوْلَا نَقْصٌ قَلِيْلٌ فِي ٱلْبُرْهَانِ ، قَوْمَهُ عُورًا بِٱلصَّنَاعَةِ لِيُشْبِهُوا ٱلأُورُبِيِّيْنَ . . . نَعَمْ إِنَّهَا حُجَّةٌ تَامَّةٌ لَوْلَا نَقْصٌ قَلِيْلٌ فِي ٱلْبُرْهَانِ ، يُمْكِنُ تَلَافِيْهُ وَإِخْرَاجٍ طَبْعَةٍ جَدِيْدَةٍ مِنْ كُتُبِ ٱلْفُتُوحِ ٱلْعُثْمَانِيَّةٍ ، يَظْهَرُ فِيْهَا ٱلْخُلَفَاءُ ٱلْعِظَامُ وَٱلاَبْوَلِيَّ مَنْ وَهُرُوا ٱلأُورُبُيِيْنَ لَا بِسِينَ قَبَعَاتٍ ، لِيُشْبِهُوا ٱلأُورُبُيِيْنَ . . . .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۷۱ ، ۲٦ شهر رجب سنة ١٣٥٥ هـ = ۱۲ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٦٤٣ ـ ١٦٤٤ .

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرِّ : وَتَهَوَّرَ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلضَّلَالَةِ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِنَا ، وَأَخَذُوا يَدْعُونَ إِلَىٰ ٱلتَّقَبُّعِ فِيْ مِصْرَ ٱحْتِذَاءً لِتُرْكِيَّةَ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ سَعْدِ بَاشَا (رَحِمَهُ ٱللهُ) يَطْلُبُ رَأْيَهُ ، فَكَانَ رَأْيُهُ : (لَا) بِمَدِّ ٱلأَلِفِ . . . وَعَهَدَ إِلَيَّ بَعْضُهُمْ أَنْ أَسْأَلَ ٱلْبَاشَا ، فَقَالَ :

وَيْحَهُمْ ! أَلَا يَخْجَلُونَ أَنْ نَكُونَ نَحْنُ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ مُقَلِّدِيْنَ لِلتَّقْلِيْدِ نَفْسِهِ ؟ إِنَّ هَلَذِهِ بِدْعَةٌ تَخْطُّ عِنْدَنَا دَرَجَةً عَنِ ٱلْأَصْلِ ، فَكَأَنَّهَا بِدْعَتَانِ (١١ . ثُمَّ ضَحِكَ ٱلْبَاشَا وَقَالَ : كَانَ فِيْ ٱلْفَدِيْمِ رَجُلٌ سَمِعَ أَنَّ ٱلْبَصَلَ بِٱلْخَلُ نَافِعٌ لِلصَّفْرَاءِ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ بُسْتَانِ يَمْلِكُهُ وَقَالَ لِوَكِيْلِهِ : ٱنْقَدِيْمِ رَجُلٌ سَمِعَ أَنَّ ٱلْبَصَلَ بِٱلْخَلُ نَافِعٌ لِلصَّفْرَاءِ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ بُسْتَانِ يَمْلِكُهُ وَقَالَ لِوَكِيْلِهِ : ٱنْقَدِيْمِ رَجُلٌ سَمِعَ أَنَّ ٱلْبَصَلَ بِٱلْخُلُ ايُويْدُونَ مِنَ ٱلْقُبَّعَاتِ : أَنْ تُخْرِجَ لَهُمْ تُوكًا بِأُورُبَيِّيْنَ .

لَيْسَتْ هَلَذِهِ ٱلْقُبُّعَةُ فِيْ تُرْكِئَةَ هِيَ ٱلْقُبَّعَةَ ، بَلْ هِيَ كَلِمَةُ سَبُ لِلْعَرَبِ وَرَدُّ عَلَىٰ ٱلْإِسْلَامِ ، ضَاقَتْ بِهَا كُلُّ ٱلأَسَالِيْبِ أَنْ تُظْهِرَهَا وَاضِحَةً بَيَّنَةً ، فَلَمْ يَفِ بِهَا إِلَّا هَلْذَا ٱلْأَسْلُوْبُ وَحْدَهُ ، وَهِيَ إِعْلَانٌ سِيَاسِيٌّ بِٱلْمُنَاوَأَةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ وَٱلانْحِرَافِ عَنَّا وَٱطِّرَاحِنَا ، فَإِنَّ ٱلْأَسْلُوْبُ وَحْدَهُ ، وَهِيَ إِعْلَانٌ سِيَاسِيٌّ بِٱلْمُنَاوَأَةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ وَٱلانْحِرَافِ عَنَّا وَٱطِّرَاحِنَا ، فَإِنَّ ٱلْأَسْلُوْبُ وَحْدَهُ ، وَهِيَ إِعْلَانٌ سِيَاسِيٌّ بِٱلْمُنَاوَأَةِ وَٱلْمُخَالَفَةِ وَٱلانْحِرَافِ عَنَّا وَٱطِّرَاحِنَا ، فَإِنَّ ٱللَّذِيْ يَخْرُجُ مِنْ أَمَّتِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَهُوَ فِيْ ثِيَابِهَا وَشِعَارِهَا ؛ فَبِهَا ٱلْفَتَحَ لَهُمْ بَابُ ٱلْذِيْ يَخْرُجُ مِنْ أَمْتِهِ لَا يَخْرُبُ مِنْهَا وَهُو فِيْ ثِيَابِهَا وَشِعَارِهَا ؛ فَبِهَا ٱلْفَتَحَ لَهُمْ بَابُ ٱلْذِيْ يَخْرُجُ مِنْ قَيْرِهَا مِمَّا يَجْرِيْ فِيهِ ٱلتَّقْلِيْدُ أَوْ يُبْدِعُهُ ٱلابْتِكَارُ ؛ وَإِلَّا فَأَيُّ سِرُّ فِيْ الْفَبَعَاتِ ، وَمَتَىٰ كَانَتِ ٱلْأُمَمُ تُقَاسُ بِمَقَايِيْسِ ٱلْخَيَّاطِيْنَ . . . ؟

هَا هُنَا سَيْفٌ أَرَادَ أَنْ يَكُوْنَ مِقَصًّا ، فَعَمِلَ ﴿ أَوَّلًا ﴾ مَا يَعْمَلُ الْحُسَامُ ٱلْبَتَّارُ ، فَأَجَادَ وَأَبْدَعَ وَأَكْبَرَهُ ٱلنَّاسُ وَأَعْظَمُوهُ ؛ ثُمَّ صَنَعَ مَا يَصْنَعُ ٱلْمِقَصُ ، فَمَاذَا عَسَاهُ يَأْتِيْ بِهِ إِلَّا مَا يُنْكِرُهُ ٱلأَبْطَالُ وَٱلْخَيَّاطُوْنَ جَمِيْعًا ؟

أَكْتِبَ عَلَيْنَا أَنْ نَظَلَّ دَهْرَنَا نَبْحَثُ فِي ٱلتَّقْلِيْدِ ٱلأَعْمَىٰ ، وَأَلَّا يَحْيَا ٱلشَّرْقِيُّ إِلَّا مُسْتَعْبَدُا يَنْتَظِرُ فِيْ كُلِّ أُمُوْرِهِ مَنْ يَقُوْلُ لَهُ : ٱشْرَعْ لِيْ . . . ؟ إِنْ بَحَثْنَا فَلْنَبْحَثْ فِيْ زِيِّ جَدِيْدِ نَتَمَيَّرُ بِيهِ ، فَتَكُونُ ٱلْقُوَىٰ ٱلْكَامِنَةَ فِيْنَا وَفِيْ طَبِيْعَةِ أَرْضِنَا وَجَوِّنَا هِيَ ٱلْتَيْ ٱخْتَرَعَتْ لِظَاهِرِهَا بِهِ ، فَتَكُونُ ٱلْقُوَىٰ ٱلْكَامِنَةَ فِيْنَا وَفِيْ طَبِيْعَةِ أَرْضِنَا وَجَوِّنَا هِيَ ٱلْتَيْ ٱخْتَرَعَتْ لِظَاهِرِهَا مَا يَجْعَلُهُ ظَاهِرَهَا ، كَمَا يُخْرِجُ زُوْرُ ٱلأَسَدِ لِبْدَةَ ٱلأَسَدِ ، غَايَةً فِيْ ٱلْمَنْفَعَةِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلْمُلَاءَمَة .

أَنَا ٱلْبَسُ مَا شِئْتُ ، وَلَكِئِنْ عِنْدَ ٱلْقُبَّعَةِ أَجِدُ حَدًّا تَقْفُ إِلَيْهِ ذَاتِيَّتِيْ ٱلْفَرْدِيَّةُ ، فَلَا أَرَىٰ

<sup>(</sup>١) ﴿ ٱلأَصْلُ تَقْلِيْدُ تُزكِيَّة لِأُورُبَّةَ ، وَهَـٰذِهِ بِدْعَةٌ ؛ فَتَقْلِيْدُنَا لِتُزكِيَّةَ بِدْعَةٌ ٱشْخَفُ مِنَ ٱلأُولَىٰ ﴾ .

ثُمَّةَ مَوْضِعَ ٱنْفِرَادٍ وَلَـٰكِنْ مَوْضِعَ مُشَاكَلَةٍ ، وَلَا أَعْرِفُ صِفَةَ مَنْفَعَةٍ لِيْ بَلْ صِفَةَ حَقِيْقَةٍ مِنِّيْ ، وَيَعْتَرِضُنِيْ مِنْ هُنَاكَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ يَصِيرُ بِهِ ٱلنَّوْعُ إِلَىٰ ٱلْجِنْسِ ، وَٱلْوَاحِدُ إِلَىٰ ٱلْجَمَاعَةِ . وَمَا دُمْتُ مُسْلِمًا أُصَلِّيْ وَأَرْكَعُ وَأَسْجُدُ ، فَٱلْقُبَّعَةُ نَفْسُهَا تَقُوْلُ لِيْ : دَعْنِيْ فَلَسْتُ لَكَ .

وَهَلُولُاءِ ٱلرَّجَالُ ٱلَذِيْنَ لَبِسُوهَا فِيْ مِصْوَ ، إِنَّمَا ٱشْتَقُوْهَا مِنَ ٱلْمَصْدَرِ نَفْسِ ٱلْمَصْدَرِ اللَّهِ اللَّذِيْ يَخْرُجُ مِنْهُ ٱلتَّهَتُّكُ فِيْ ٱلنِّسَاءِ ، وَكِلَاهُمَا مَنْزَعٌ مِنَ ٱلْمُخَالَفَةِ ، وَكِلَاهُمَا ضِدٌّ مِنْ صِفَةِ ٱلْذِيْ يَخْرُجُ مِنْهُ ٱلتَّهَتُّكُ فِيْ ٱلنِّسَاءِ ، وَكِلَاهُمَا مَنْزَعٌ مِنَ ٱلْمُخَالَفَةِ ، وَكِلَاهُمَا ضِدٌ مِنْ صَفَةَ ٱلْمُنْ عَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْعُلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُولِلللللللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِلللللَّهُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُعُلِي اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ ا

لَا يَهُوْلَنَكَ مَا أُقَرِّرُ لَكَ : مِنْ أَنَّ الْقُبَّعَةَ الأُوْرُبَيَّةَ عَلَىٰ رَأْسِ الْمُسْلِمِ الْمِصْرِيِّ ، تَهَتُّكُ أَخْلَاقِيٌّ أَوْ سِيَاسِيٌّ أَوْ دِيْنِيٌّ أَوْ مِنْ هَلِذِهِ كُلِّهَا مَعًا ، فَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّذِيْنَ لَبِسُوْهَا لَمْ يَلْبَسُوْهَا إِلَّا مُنْذُ قَرِيْبٍ ، بَعْدَ أَنْ تَهَتَّكَتِ اللَّخْلَاقُ الشَّرْقِيَّةُ الْكَرِيْمَةُ وَتَحَلَّلَ أَكْثُرُ عُقَدِهَا ، وَبَعْدَ أَنْ قَارَبَتِ الْحُرِّيَّةُ الْعَصْرِيَّةُ بَيْنَ النَّقَائِضِ حَتَّىٰ كَادَتْ تَخْتَلِطُ الْحُدُودُ اللَّغُويَّةُ ؛ فَحُرِّيَّةُ الْمَنْفَعَةِ قَارَبَتِ الْحُرُيَّةُ الْعَصْرِيَّةُ بَيْنَ النَّقَائِضِ حَتَّىٰ كَادَتْ تَخْتَلِطُ الْحُدُودُ اللَّغُويَّةُ ؛ فَحُرِّيَّةُ الْمَنْفَعَةِ وَالْكَادِبَ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، فَلَا يُقَالُ : إِلَّا أَنَّةُ وَجَدَ مَنْفَعَتَهُ فَصَدَقَ ، مَثَلًا تَجْعَلُ الصَّادِقَ وَالْكَاذِبَ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، فَلَا يُقَالُ : إِلَّا أَنَّةُ وَجَدَ مَنْفَعَتَهُ فَصَدَقَ ، وَوَجَدَ مَنْفَعَتَهُ فَكَذَبَ ؛ وَعِنْدَ الْحُرِّيَةِ الْعَصْرِيَّةِ أَنَّهُ مَا فَرَقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَجَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا وَوَجَدَ مَنْفَعَتَهُ فَكَذَبَ ؛ وَعِنْدَ الْحُرِيَّةِ الْعَصْرِيَّةِ أَنَّهُ مَا فَرَقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَجَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُمَا وَوَجَدَ مَنْفَعَتَهُ فَكَذَبَ ؛ وَعِنْدَ الْفُدَمَاءِ ، وَهِيْنَ الْفُدُمَاءِ . وَهَلَاهِ النَّقَلَافَ : الْمُعْجَمِ اللَّعُويِّ الْفُلْسَفِيِّ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَادِ مُتَوادِفَاتٌ لِمَعْنَىٰ وَالْفَرْمَاءُ . وَاللَّهُ مُا أَو الْخُرَافَةُ .

وَمَتَىٰ أُزِيْلَتِ ٱلْحُدُودُ بَيْنَ ٱلْمَعَانِيْ ، كَانَ طَبِيْعِيًّا أَنْ يَلْتَبِسَ شَيْءٌ بِشَيْء ، وَأَنْ يَحُلَّ مَعْنَى فِيْ مَوْضِعِ مَعْنَى غَيْرِهِ ، وَأَصْبَحَ ٱلْبَاطِلُ بَاطِلًا بِسَبَبٍ وَحَقًّا بِسَبَبِ آخَرَ ، فَلَا يَحْكُمُ ٱلنَّاسَ إِلَّا مَجْمُوْعَةٌ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ٱلْمُتَنَافِرَةِ ، تَجْعَلُ كُلَّ حَقِيْقَةٍ فِيْ ٱلأَرْضِ شُبْهَةً مُزَوَّرَةً عِنْدَ مَنْ لَا تَكُونُ مِنْ أَهْوَائِهِ وَنَزَعَاتِهِ ، فَيَحْتَاجُ ٱلنَّاسُ بِٱلضَّرُورَةِ إِلَىٰ قُوَّةٍ تَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فَصْلًا مَنْ لَا تَكُونُ مِنْ أَهْوَائِهِ وَنَزَعَاتِهِ ، فَيَحْتَاجُ ٱلنَّاسُ بِٱلضَّرُورَةِ إِلَىٰ قُوَّةٍ تَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فَصْلًا

مُسَلَّحًا ، فَيَكْسِبُوْنَ ٱلْقَانُوْنَ بِمَدَنِيَّتِهِمْ قُوَّةً هَمَجِيَّةً تَضْطَرُهُ أَنْ يُعِدَّ لِلْوَحْشِيَّةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَتَدْفَعُ هَـٰذِهِ ٱلْوَحْشِيَّةَ أَنْ تُعِدَّ لَهُ .

وَمِنِ ٱخْتِلَاطِ ٱلْحُدُودِ تَجِيْءُ ٱلْقُبَّعَةُ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلْمُسْلِمِ ، وَمَا هِيَ إِلَّا حَدٌّ يَطْمِسُ حَدًّا ، وَفِكْرَةٌ تَهْزِمُ فِكْرَةً ، وَرَذِيْلَةٌ تَقُوْلُ لِفَضِيْلَةٍ : هَـٰا أَنَا ذِيْ قَدْ جِئْتُ فَٱذْهَبِيْ .

مَا هُوَ ٱلأَكْبَرُ مِنْ شَيْتَيْنِ لَا حَدَّ بَيْنَهُمَا لِنَعْيِيْنِ ٱلصَّغَرِ ؟ وَمَا هُوَ ٱلأَصْغَرُ مِنْ شَيْتَيْنِ لَا حَدَّ بَيْنَهُمَا لِنَعْيِيْنِ ٱلصَّغَرِ ؟ وَمَا هُوَ ٱلأَصْغَرُ مِنْ النَّمْيِيْزِ وَلَا مَقَرَّ لَهُ بَيْنَهُمَا لِتَعْيِيْنِ ٱلْكَبْرِ ؟ إِنَّهَا ٱلْفُوضَى كُمَا تَرَىٰ مَا دَامَ ٱلْحَدُّ لَا مَوْضِعَ لَهُ فِي ٱلتَّمْيِيْزِ وَلَا مَقَرَّ لَهُ فِي ٱلْعُرْفِ وَلَا فَقَرَ لَهُ اللَّيْنُ عِنْدَ أَقْوَامٍ أَكْبَرَ كَلِمَاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِي عَلَمَةِ لُغَاتِهَا وَأَمْلاَهَا بِٱلْمَعْنَىٰ ، وَكَانَ عِنْدَ آخَرِيْنَ أَصْغَرَهَا وَأَفْرَغَهَا مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ ؛ وَمَا كَبُرَ عَلْدَ أَوْلَئِكَ إِلَّا مِنْ ٱلمُعْنَىٰ ؛ وَمَا كَبُرَ عِنْدَ أُولَئِكَ إِلَّا مِنْ أَلهُ يَسَعُ ٱلاجْتِمَاعَ ٱلإِنْسَانِيَّ وَهُوَ مَحْدُودٌ بِغَايَاتِهِ ٱلْعُلْيَا ، وَمَا صَغُرَ عِنْدَ مَلُولًا إِلَّا بِأَنَّ ٱلاجْتِمَاعَ لَا يَسَعُهُ فَلَا حَدًّ لَهُ ؛ وَكَأَنَّهُ مَعْنَىٰ مُتَوَهَّمٌ لَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا فِيْ أَحْرُفِ كَلِمَتِهِ .

فَجَمَاعَةُ ٱلْقُبَّعَةِ لَا يَرَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ حَدًّا يَحُدُّوْنَهَا بِهِ مِنْ أَخْلَاقِنَا أَوْ دِيْنِنَا أَوْ شَرْقِيَّتِنَا ، وَقَدْ مَرَقُوْا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَأَصْبَحُوْا لَا يَرَوْنَ فِيْ زِيِّنَا ٱلْوَطَنِيِّ مَا فِيْهِ مِنْ قُوَّةِ ٱلسِّرِ ٱلْخَفِيِّ ٱلَّذِيْ يُلْهِمُنَا مَا أَوْدَعَهُ ٱلتَّارِيْخُ مِنْ قَوْمِيَّتِنَا وَمَعَانِيْ أَسْلَافِنَا .

وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّ مِنَّا قَوْمًا يَرَىٰ أَحَدُهُمْ فِيْ ظَنِّ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَانُوْنٌ مِنْ قَوَانِيْنِ ٱلتَّطَوُّرِ ؛ فَهُوَ فِيْمَا يُلَابِسُهُ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، بَلْ وَاحِدٌ مِنَ ٱلنَّوَامِيْسِ . . . وَمِنْ هُنَا ٱلنَّقَلُ وَاللَّعْوَىٰ . وَإِنَّهُ لَحَقٌ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ وَٱلدَّعْوَىٰ . وَإِنَّهُ لَحَقٌ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ ٱلنَّاسِ أَنْبِيَاءَ ، وَلَـٰكِنَ أَفْبَحَ مَا فِيْ ٱلْبَاطِلِ أَنْ يَظُنَّ كُلُّ إِنْسَانٍ نَفْسَهُ نَبِيًّا .

وَٱغْلَمْ أَنَّ كَثَيْرًا مِمَّا يُزَيِّنُوْنَهُ لِلشَّرْقِيِّ مِنْ رَذَائِلِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْأُوْرُبَّيَّةِ ، إِنْ هُوَ إِلَّا مَنْطِقُ شَهَوَاتٍ فِيْ جُمْلَتِهِ ، وَلَقَدْ تَسْمَعُ ٱلْجَائِعَ يَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلطَّعَامِ ، فَتَرَىٰ كَلَامًا تَحْتَهُ مَعَانٍ وَمَعَانٍ لَا يَعُدُّهَا غَيْرُ ٱلْجَائِعِ إِلَّا حَمَاقَةَ سَاعَتِهَا . . .

#### أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ١١

# سَعْدُ زَغْلُوْلٍ (\*)

وَقَالَ صَاحِبُ سِرٌ (م) بَاشَا: أَلْقَىٰ إِلَيَّ ٱلْبَاشَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّ (سَعْدًا) مُصَبِّحُنَا زَائِرًا (١٠) ، وَكَانَتْ بَيْنَ ٱلرَّجُلَيْنِ خَاصَّةٌ وَأَسْبَابٌ وَطِيْدَةٌ . وَلِلْبَاشَا مَوْقِعٌ أَعْرِفُهُ مِنْ نَفْسِ سَعْدِ كَمَا أَعْرِفُ الشَّعْلَةَ فِيْ بُرْكَانِهَا ؛ أَمَّا سَعْدٌ فَكَانَ قَدِ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلنَّهَايَةِ ٱلَّتِيْ جَعَلَتُهُ رَجُلًا فِيْ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ ٱلشَّعْلَةَ فِيْ بُرْكَانِهَا ؛ أَمَّا سَعْدٌ فَكَانَ قَدِ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلنَّهَايَةِ ٱلَّتِيْ جَعَلَتُهُ رَجُلًا فِيْ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ ٱلشَّعْلَةِ وَفِي ٱلأَخْرَىٰ ٱلمُعْجِزَةُ ، فَهُوَ مِنْ عُظَمَاءِ هَالْإِلَادِ كَقَامُوسِ ٱللَّغَةِ مِنْ كَلِمَاتِ ٱللَّغَةِ : يُرَدُّ كُلُّ مُفْرَدِ إِلَيْهِ فِيْ تَعْرِيْفِهِ ، وَلَا تَصِحُ ٱلْكَلِمَةُ عِنْدَ أَحَدٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِيْهِ ٱلشَّهَادَةُ عَلَىٰ صِحَتِهَا .

وَجَاءَنَا سَعْدٌ غُدْوَةً ، فَأَسْرَعْتُ إِلَىٰ تَقْبِيْلِ يَدِهِ قُبْلَةً لَا تُشْبِهُهَا ٱلْقُبُلَاتُ ، إِذْ مُثَلَتْ لِيْ مِنْ فَرَحِهَا كَأَنَّهَا كَانَتْ مَنْفِيَّةً وَرَجَعَتْ إِلَىٰ وَطَنِهَا ٱلْعَزِيْزِ حِيْنَ وُضِعَتْ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْيَدِ .

إِنَّ ٱلرَّجُلَ<sup>(۱)</sup> ٱلْعَظِيْمَ إِذَا كَانَ بَارًا بِأَبِيْهِ عَارِفًا قَدْرَهُ مُدْرِكًا عَظَمَتَهُ ، يَشْعُوُ حِيْنَ يُقَبَّلُ يَدَ أَبِيهِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ بِرُوْحِهِ سَجْدَةً للهِ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلْيَدِ ٱلَّتِيْ يُقَبَّلُهَا ، وَيَجِدُ فِيْ نَفْسِهِ ٱتَّصَالًا كَهْرَبَائِيًّا بَيْنَ قَلْبِهِ وَبَيْنَ سِرِّ وُجُوْدِهِ ، وَيَخُصُّهُ ٱلْعَالَمُ بِلَمْسَةٍ كَأَنَّ قُبْلَتَهُ نَبَضَتْ فِي ٱلْكُوْنِ ؛ وَكُلُّ هَلْذَا بَيْنَ قَلْبِهِ وَبَيْنَ سِرِّ وُجُوْدِهِ ، وَيَخُصُّهُ ٱلْعَالَمُ بِلَمْسَةٍ كَأَنَّ قُبْلَتَهُ نَبَضَتْ فِي ٱلْكَوْنِ ؛ وَكُلُّ هَلْذَا قَدْ أَحْسَسْتُهُ أَنَا فِي تَقْبِيلِيْ يَدَ سَعْدٍ ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ شُعُوْرِيْ بِمِثْلِ ٱلْمَعْنَى ٱلَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْ نَفْسِ الْبَطَل حِيْنَ يُقَبِّلُ سَيْفَهُ ٱلْمُنْتَصِرَ .

وَضَحِكَ لِيْ سَعْدُ بَاشَا ضِحْكَتَهُ ٱلْمَعْرُوْفَةَ ، ٱلَّتِيْ يَبْدَؤُهَا فَمُهُ ، وَتُتَمَّمُهَا عَيْنَاهُ ، وَيَشْرَحُهَا وَجْهُهُ كُلُّهُ ، فَتَجِدُ جَوَابَهَا فِيْ رُوْحِكَ كَأَنَّهُ فِيْ رُوْحِكَ أَلْقَاهَا .

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ۱۷۰ ، ۱۹ شهر رجب سنة ۱۳۰٥ هـ = ٥ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٦ م ،
 السنة الرابعة ، الصفحات : ١٦٠١ ـ ١٦٠٣ .

<sup>(</sup>١) يُقَالُ: صَبَّحَهُ (بِتَشْدِيْدِ ٱلْبَاءِ) ، أَيْ : جَاءَهُ صُبْحًا .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ أَبِّنَ ٱلرَّجُلِ » بَدَلًا مِنْ : ﴿ ٱلرَّجُلَ » .

وَٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلنَّاسِ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ سَعْدِ وَهُو يَتَبَسَّمُ ، رَأَىٰ لَهُ ٱبْتِسَامَةً كَأَنَّهَا كَمَالٌ يَتَوَاضَعُ ، فَيُنتَعِشُ وَيَثِبُ فِيْ وُجُوْدِهِ يَتَوَاضَعُ ، فَيُنتَعِشُ وَيَثِبُ فِيْ وُجُوْدِهِ ٱلرُّوْحِيِّ وَثْبَةٌ عَالِيَةٌ تَكُوْنُ فَرَحًا أَوْ طَرَبًا أَوْ إِعْجَابًا أَوْ خُشُوعًا أَوْ كُلِّهَا مَعًا . غَيْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ إِذَا تَأَمَّلَ وَجُهَ سَعْدِ وَهُو يَضْحَكُ ضِحْكَتَهُ ٱلْمُطْمَئِنَةَ ٱلْمُتَمَكِّنَةَ وَلُمُ مَعْنَاهَا ٱلمُقِرِّ مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ إِذَا تَأَمَّلَ وَجُهَ سَعْدِ وَهُو يَضْحَكُ ضِحْكَتَهُ ٱلْمُطْمَئِنَةَ ٱلْمُتَمَكِّنَةَ مِنْ مَعْنَاهَا ٱلمُقِرِّ مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ إِذَا تَأَمَّلَ وَجُهَ سَعْدِ وَهُو يَضْحَكُ ضِحْكَتَهُ ٱلْمُطْمَئِنَةَ ٱلْمُتَمَكِّنَةَ وَلُمُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُقِرِ أَو ٱلسَّاخِرِ أَوْ أَيِّ ٱلْمُعَانِيْ ـ حَسِبَ نَفْسَهُ يَرَىٰ شَكْلًا مِنَ ٱلْقَوْلِ لَا مِنَ ٱلضَّحِكِ ، وَطَهَرَتْ لَهُ تِلْكَ ٱلاَبْتِسَامَةُ ٱلْفَلْسَفِيَّةُ مُتَكَلِّمَةً ، كَأَنَّهَا مَرَّةً تَقُولُ : هَلذَا حَقِيْقِيٍّ . وَمَرَّةً تَقُولُ : هَلذَا خَيْرُ حَقِيْقِيٍّ . وَمَرَّةً تَقُولُ : هَلذَا خَيْرُ حَقِيْقِيٍّ .

إِنَّ سَعْدًا ٱلْعَظِيْمَ كَانَ رَجُلًا مَا نَظَرَ إِلَيْهِ وَطَنِيٌّ إِلَّا بِعَيْنِ فِيْهَا دَلَاثِلُ أَحْلَامِهَا ، كَأَنَّمَا هُوَ شَخْصُ فِكْرَةٍ لَا شَخْصُ إِنْسَانٍ ؛ فَإِذَا أَنْتَ رَأَيْتَهُ كَانَ فِيْ فِكْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ نَظَرِكَ ؛ فَأَنْتَ تَشْهَدُهُ بِنَظَرَيْنِ : أَحَدُهُمَا هَلْذَا ٱلَّذِيْ تُبْصِرُ بِهِ ، وَٱلآخَرُ ذَاكَ ٱلَّذِيْ تُؤْمِنُ بِهِ .

عَبْقَرِيٌّ كَالْجَمْرَةِ الْمُلْتَهِيَةِ لَا تَحْسَبُهُ يَعِيْشُ بَلْ يَحْتَرِقُ وَيُحْرِقُ ؛ ثَائِرٌ كَالزَّلْزَلَةِ فَهُوَ أَبَدًا يَوْتَجُّ وَهُوَ أَبَدًا يَرُجُّ مَا حَوْلَهُ ؛ صَرِيْحٌ كَصَرَاحَةِ الرُّسُلِ ، تِلْكَ اَلَتِيْ مَعْنَاهَا أَنَّ اَلأَخْلَاقَ تَقُوْلُ كَلِمَتَهَا .

رَجُلُ الشَّعْبِ الَّذِيْ يُحِسُّ كُلُّ مِصْرِيٍّ أَنَّهُ يَمْلِكُ فِيْهِ مُلْكًا مِنَ اَلْمَجْدِ . وَقَدْ بَلَغَ فِيْ بَعْضِ مَوَاقِفِهِ مَبْلَغَ الشَّرِيْعَةِ ، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ : ضَعُوْا هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَالْزِعُوا هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ مِنَ ٱلْحَيَاةِ .

#### \* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرِّ: وَٱنْقَضَتِ ٱلزِّيَارَةُ وَخَرَجَ سَعْدُ وَٱلْبَاشَا إِلَىٰ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ وَدَاعِهِ قَالَ لِيْ : وَٱللهِ يَا بُنَيَّ لَكَأَنَّمَا زَادَ هَلذَا ٱلرَّجُلُ فِيْ أَلْقَابِ ٱلدَّوْلَةِ لَقَبًا جَدِيْدًا ، ثُمَّ ضَحِكَ وَقَالَ ! أَتَدْرِيْ مَا هَلذَا ٱللَّقَبُ ؟ قُلْتُ : فَمَا هُوَ يَا بَاشَا ؟

قَالَ : وَٱللهِ يَا بُنَيَّ مَا مِنْ (بَاشَا) فِيْ هَاذِهِ ٱلدَّوْلَةِ يَكُوْنُ إِلَىٰ جَانِبِ سَعْدٍ ، إِلَّا وَهُوَ يَشْعُرُ أَنَّ رُثْبَتَهُ (نِصْفُ بَاشَا) . . .

هَـٰذَا رَجُلٌ قَدْ بَلَغَ مِنَ ٱلْعَظَمَةِ مَبْلَغًا تَصَاغَرَ مَعَهُ ٱلْكَبِيرُ ، وَتَضَاءَلَ ٱلْعَظِيْمُ ، وَتَقَاصَرَ

ٱلشَّامِخُ ؛ نَعَمْ وَحَتَّىٰ تَرَكَ أَقْوَامًا مِنْ خُصُوْمَةِ ٱلْعُظَمَاءِ ، كَفُلَانٍ وَفُلَانٍ ، وَإِنَّ ٱلْوَاحِدَ مِنْهُمْ لَيَلُوْحُ لِلشَّعْبِ مِنْ فَرَاغِهِ وَضَعْفِهِ وَتَطَرُّحِهِ ، كَأَنَّهُ ظِلُّ رَجُلٍ لَا رَجُلٍ .

وَقَدْ أَصْبَحَ قُوَّةً عَامِلَةً لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا فِيْ كُلِّ حَيِّ تَحْتَ هَلْذَا ٱلأَفُقِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّ مَعَانِيَ نَفْسِهِ ٱلْكَبِيْرَةِ تَنْتَشِرَ فِيْ ٱلْهَوَاءِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، فَهُوَ قُوَّةٌ مُرْسَلَةٌ لَا تُمْسَكُ ، مَاضِيَةٌ لَا تُرَدُّ ، مَقْدُوْرَةٌ لَا يُحْتَالُ لَهَا بِحِيْلَةٍ .

هَاذَا وَضْعٌ إِلَاهِيٌّ خَاصٌ لَا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ فِي هَاذِهِ ٱلأُمَّةِ ، كَمَيْدَانِ ٱلْحَرْبِ لَا تُشْبِهُهُ ٱلأَمْكِنَةُ ٱلأُخْرَىٰ ؛ فَقَدْ غَامَرَ سَعْدٌ فِيْ ٱلقُورَةِ ٱلْعُرَابِيَّةِ وَخَرَجَ مِنْهَا ، وَلَاكِنَّهَا هِيَ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ ؛ بَلْ بَقِيَتْ فِيْهِ ؛ بَقِيَتْ فِيْهِ تَتَعَلَّمُ ٱلْقَانُونَ وَٱلسِّيَاسَةَ ، وَتُصْلِحُ أَغْلَاطَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَتْ مِنْهُ فِيْ شَكْلِهَا ٱلْقَانُونِيِّ ٱلدِّقِيْقِ . وَبِهَاذَا تَرَاهُ يَغْمُرُ ٱلرِّجَالَ مَهْمَا كَانُوا أَذْكِيَاءَ ؛ لِأَنَّ فِيْهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ شَكْلِهَا ٱلْقَانُونِيِّ ٱلدِّقِيْقِ . وَبِهَاذَا تَرَاهُ يَغْمُرُ ٱلرِّجَالَ مَهْمَا كَانُوا أَذْكِيَاءَ ؛ لِأَنَّ فِيْهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ شَكْلِهَا ٱلْقَانُونِيِّ ٱلدِّقِيْقِ . وَبِهَاذَا تَرَاهُ يَغْمُرُ ٱلرِّجَالَ مَهْمَا كَانُوا أَذْكِيَاءَ ؛ لِأَنَّ فِيْهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ مُ وَتَرَاهُمْ يَظْهَرُونَ إِلَىٰ جَانِيهِ أَشْيَاءَ ثَابِتَةً فِيْ مَعَانِيْهَا ، أَمَّا هُوَ فَتَرَاهُ مِنْ جَمِيْعِ نَوَاحِيْهِ يَتَلَاطَمُ كَٱلأَمْوَاجِ ٱلْعَاتِيَةِ .

وَتِلْكَ ٱلثَّوْرَةُ هِيَ ٱلَّتِيْ تَتَكَلَّمُ فِيْ فَمِهِ أَحْيَانًا فَتَجْعَلُ لِبَعْضِ كَلِمَاتِهِ قُوَّةً كَقُوَّةِ ٱلنَّصْرِ ، وَشُهْرَةً كَشُهْرَةً مَوْفِعَةٍ حَرْبِيَّةٍ مَذْكُوْرَةٍ .

وَلَمَّا كَانَ هُوَ ٱلْمُخْتَارَ لِيَكُوْنَ أَبَا لِلنَّوْرَةِ ـ حَرَمَتْهُ ٱلْقُدْرَةُ ٱلإِلَـٰهِيَّةُ ٱلنَّسْلَ ، وَصَرَفَتْ نَزْعَةَ ٱلأُبُوَّةِ فِيْهِ إِلَىٰ أَعْمَالِهِ ٱلتَّارِيْخِيَّةِ ، فَفِيْهَا عِنَايَتُهُ وَقَلْبُهُ وَهُمُوْمُهُ ، وَهِيَ نَسْلٌ حَيٍّ مِنْ رُوْحِهِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، وَيَكَادُ مَعَهَا يَكُوْنُ أَسَدًا يَزْأَرُ حَوْلَ أَشْبَالِهِ .

وَلَنْ يُذْكَرَ ٱلسَّيَاسِيُّوْنَ ٱلْمِصْرِيُوْنَ مَعَ سَعْدِ ، وَلَنْ يُذْكَرَ سَعْدٌ نَفْسُهُ إِذَا ٱنْقَلَبَ سِيَاسِيًا ، فَإِنَّ ٱلْمُقَاوَمَةِ لَا رَجُلِ ٱلسَّيَاسَةِ ، وَهَلْذَا هُوَ الْمُقَاوَمَةِ لَا رَجُلِ ٱلسَّيَاسَةِ ، وَهَلْذَا هُوَ ٱلسَّبَبُ فِي أَنَّ سَعْدًا يُشْعِرُ ٱلأُمَّةَ بِوُجُوْدِهِ لَذَّةً كَلَذَّةِ ٱلْفَوْزِ وَٱلانْتِصَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَفُوْ بِشَيْءٍ وَلَمْ السَّبَبُ فِي أَنَّ سَعْدًا يُشْعِرُ ٱلأُمَّةَ بِوُجُوْدِهِ لَذَّةً كَلَذَّةِ ٱلْفَوْزِ وَٱلانْتِصَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَفُوْ بِشَيْءٍ وَلَمْ السَّيْءِ وَلَمْ يَنْتُومِ عَلَىٰ شَيْءٍ ؛ فَٱطْمِئْنَانُ ٱلشَّعْبِ إِلَىٰ زَعِيْمِ ٱلْمُقَاوَمَةِ ، هُوَ بِطَبِيْعَتِهِ كَٱطْمِئْنَانِ حَامِلِ السَّكَحِ إِلَىٰ سِلَاحِهِ .

وَسَغْدٌ وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِي أَفْلَحَ فِيْ أَنْ يَكُوْنَ أُسْتَاذَ ٱلْمُقَاوَمَةِ لِهَـٰذِهِ ٱلأُمَّةِ ؛ فَنَسَخَ قَوَانِيْنَ ، وَحَمَلَ ٱلشَّعْبَ عَلَىٰ ٱلإعْجَابِ بِأَعْمَالِهِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، فَنَبَّهَ فِيْهِ قُوَّةَ ٱلإِحْسَاسِ

ُ بِٱلْعَظَمَةِ فَجَعَلَهُ عَظِيْمًا ، وَصَرَفَهُ بِٱلْمَعَانِيُّ ٱلْكَبِيْرَةِ عَنِ ٱلصَّغَائِدِ ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ طَرِيْقِ مُسْتَقْبَلِهِ يُبْدِعُ إِبْدَاعَهُ فِيْهِ .

إِنَّ هَـٰذَا ٱلشَّرْقَ لَا يَحْيَا بِٱلسِّبَاسَةِ، وَلَـٰكِنْ بِٱلْمُقَاوَمَةِ مَا دَامَ ذَلِكَ ٱلْغَرْبُ بِإِزَائِهِ، وَٱلْفَرِيْسَةُ لَا تَتَخَلَّصُ مِنَ ٱلْحَلْقِ ٱلْوَحْشِيِّ إِلَّا بِٱعْتِرَاضِ عِظَامِهَا ٱلصُّلْبَةِ ٱلْقَوِيَّةِ { فِيْ هَـٰذَا ٱلْحَلْقِ } .

وَكَمْ فِيْ ٱلشَّرْقِ مِنْ سِيَاسِيٍّ كَبِيْرٍ يَجْعَلُوْنَهُ وَزِيْرًا ، فَتَكُوْنُ ٱلْوَظِيْفَةُ هِيَ ٱلْوَزِيْرَ لَا نَفْسَ ٱلْوَزِيْرِ ، حَتَّىٰ لَوْ خَلَعُوْا ثِيَابَهُ عَلَىٰ خَشَبَةٍ وَنَصَّبُوْهَا فِيْ كُرْسِيَّهِ ، لَكَانَتْ أَكْثَرَ نَفْعًا مِنْهُ لِلْأُمَّةِ ، بِأَنَّهَا أَقَلُّ شَرًّا مِنْهُ . . .

يَا بُنَيَّ ، كُلُّ ٱلنَّاسِ يَرْضَوْنَ أَنْ يَتَمَتَّعُوْا بِٱلْمَالِ وَٱلْجَاهِ وَٱلسِّيَادَةِ وَٱلْحُكْمِ ، فَلَيْسَتْ هَـلَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةَ ٱلشَّرْقِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْمَسْأَلَةَ : مَنْ هُوَ ٱلنَّبِيُّ ٱلسِّيَاسِيُّ ٱلَّذِيْ يَرْضَىٰ أَنْ يُصْلَبَ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ١٢

## و حَمَاسَةُ ٱلشَّعْبِ \*\* ) اللهُ السَّعْبِ \*\* ) السَّعْبِ \*\* ) السَّعْبِ \*\* ) السَّعْبِ \*\* ) السَّع

وَحَدَّنَنِيْ صَاحِبُ سِرِّ (م) بَاشَا قَالَ : لَمَّا رَجَعَ سَعْدُ بَاشَا مِنْ أُوْرُبَّة فِيْ سَنَةِ ١٩٢١ ، كَانَتِ ٱلأُمَّةُ فِيْ ٱسْتِقْبَالِهِ كَأَنَّهَا طَائِرٌ مَدَّ جَنَاحَيْهِ ، لَا خِلَافَ لِشَيْءِ مِنْهُ عَلَىٰ شَيْءِ مِنْهُ ، بَلْ كُلُّهُ هُوَ كُلُّهُ ؛ وَكَانَتِ ٱلْمُعَارَضَةُ فِيْ ٱلاسْتِحَالَةِ يَوْمَئِذٍ كَٱسْتِحَالَةِ وُجُوْدِ رُقْعَةٍ فِيْ رِيْشِ ٱلطَّائِر .

عَلَىٰ أَنَّ ثَوْبَ ٱلسِّيَاسَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ كَثِيْرُ ٱلرُّقَعِ دَائِمًا بِٱلْجَدِيْدِ وَٱلْخَلَقِ، فَرُفْعَةٌ مِنَ

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ١٧٤ ، ١٧ شعبان سنة ٥٥ ١٥ هـ = ٢ نوفمبر/ تشرين الآخر ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٧٨١ ـ ١٧٨٣ .

ٱلْمُعَارِضِيْنَ ، وَأُخْرَىٰ مِنَ ٱلْمُتَعَنِّيْنَ ، وَثَالِئَةٌ مِنَ ٱلْمُتَخَاذِلِيْنَ ، وَرَابِعَةٌ مِنَ ٱلْمُعَادِيْنَ ، وَحَامِسَةٌ وَسَادِسَةٌ وَسَادِسَةٌ وَسَابِعَةٌ مِنَ ٱلْمُعَادِيْنَ وَٱلْمُنَافِسِيْنَ وَٱلْمُخْتَلِفِيْنَ لِشَهْوَةِ ٱلْخِلَافِ ؛ وَرِقَاعٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ ٱلْعَجِيْبِ أَنَّ هَلذَا ٱلْجَوَّ ٱلَّذِيْ لَا يَتَقَلَّبُ إِلَّا بَطِيْئًا ، بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ ٱلْعَجِيْبِ أَنَّ هَلذَا ٱلْجَوَّ ٱلَّذِيْ لَا يَتَقَلَّبُ إِلَّا بَطِيْئًا ، يَتَقَلَّبُ أَهْلُهَا يَتَّفِقُونَ . يَتَقَلَّبُ أَهْلُهُ بِسُرْعَةٍ ؛ وَهَالِهِ ٱللَّيِيْ لَا تَكَادُ تَخْتَلِفُ ، لَا يَكَادُ أَهْلُهَا يَتَّفِقُونَ .

وَلَكِنَّ سَعْدًا (رَحِمَهُ آللهُ) رَجَعَ مِنْ أُوْرُبَّة رَجْعَةَ ٱلْكَرَامَةِ لِأُمَّةِ كَامِلَةٍ ، فَفَازَ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْسَرْ شَيْتًا مِنَ ٱلْحَقِّ ، وَٱنْتَصَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يُهْزَمْ ، وَدَلَّ عَلَىٰ ثَبَاتِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَعْزَعْ ، وَذَهَبَ صَوْلَةً وَرَجَعَ صَوْلَةً وَعَزِيْمَةً ؛ فَكَانَ إِيْمَانُ ٱلشَّعْبِ هُوَ ٱلَّذِيْ يَتَلَقَّاهُ ، وَكَانَتِ ٱلنَّوْرَةُ هِيَ ٱلَّتِيْ صَوْلَةً وَرَجَعَ صَوْلَةً وَعَزِيْمَةً ؛ فَكَانَ إِيْمَانُ ٱلشَّعْبِ هُوَ ٱلَّذِيْ يَتَلَقَّاهُ ، وَكَانَتِ ٱلنَّوْرَةُ هِيَ ٱلَّتِيْ تَحْتَفِلُ بِهِ ، وَبَطَلَتِ ٱلْعِلَلُ كُلُهَا فَلَمْ يَجِدِ ٱلاغْتِرَاضُ شَيْئًا يَعْتَرِضُ (١) عَلَيْهِ ، وَاتَّفَقَتِ تَحْتَفِلُ بِهِ ، وَبَطَلَتِ ٱلْعِلَلُ كُلُهَا فَلَمْ يَجِدِ ٱلاغْتِرَاضُ شَيْئًا يَعْتَرِضُ (١) عَلَيْهِ ، وَاتَفَقَتِ ٱلْأَسْبَابُ فَأَجْتَمَعَتِ ٱلْكَلِمَةُ ، وَظَهَرَ سَعْدٌ كَأَنَّهُ رُوْحُ ٱلأُمَّةِ مُتَمَثِّلًا فِيْ قُدْرَةٍ ، حَاكِمًا بِقُوَّةٍ ، مُتَسَلِّطًا بِيَقِيْنٍ .

نَعَمْ لَمْ يَنْتَصِرِ ٱلْبَطَلُ ، وَلَكِنَ ٱلأُمَّةَ ٱحْتَفَتْ بِهِ لِأَنَّهُ يُمَثِّلُ فِيْهَا كَمَالًا مِنْ نَوْعِ آخَرَ هُوَ سِرُّ الانْتِصَارِ ؛ فَكَانَتْ حَمَاسَةُ ٱلشَّعْبِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْيُومِ حَمَاسَةَ ٱلْمَبْدَإِ ٱلْمُتَمَكِّنِ : يُظْهِرُ شَجَاعَةَ ٱلاَنْتِصَارِ ؛ فَكَانَتْ حَمَاسَةُ ٱلشَّوْلَةِ ، وَعِنَادَ ٱلتَّصْمِيْمِ ؛ وَيُنْبِتُ ٱلْحَيَاةِ ، وَعِنَادَ ٱلتَّصْمِيْمِ ؛ وَيُنْبِتُ بِقُوّةِ ظَاهِرِهِ قُوَّةَ بَاطِنِهِ ، وَكَانَ فَرَحُ ٱلأُمَّةِ عِنَادًا سِيَاسِيًّا يَفْرَحُ بِأَنَّهُ لَا يَزَالُ قَوِيًّا لَمْ يَضْعُفْ ، وَكَانَ ٱلإِجْمَاعُ رَدًّا عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ ، وَكَانَ ٱلإِجْمَاعُ رَدًّا عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ ، وَكَانَ الْحَمَاسَةُ رَدًّا عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ ، وَكَانَ الْحَمَاسَةُ رَدًّا عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ ، وَكَانَ الْحِمَاسَةُ رَدًّا عَلَىٰ ٱلْيَأْسِ ،

ٱنْبَعَثَتْ صَوْلَةُ ٱلْحَيَاةِ فِي ٱلشَّعْبِ كُلِّهِ، وَٱبْتَدَأَ ٱلْمُسْتَقْبَلُ مِنْ يَوْمِئِذِ، فَلَوْ نَزَلَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيْ سَحَابَةٍ مُجَلْجِلَةٍ يُسْمَعُ تَسْبِيْحُهُمْ لِيُؤَيِّدُوْا سَعْدًا ـ لَمَا زَادُوْهُ شَيْتًا ؛ فَقَدْ كَانَ مَحَلَّهُ مِنَ ٱلْقُلُوْبِ كَأَنَّهُ ٱلْعَفِيْدَةُ ، وَكَانَ ٱلتَّصْدِيْقُ مَبْذُولًا لَهُ كَأَنَّهُ ٱلْكَلِمَةُ ٱلأَخِيْرَةُ ، وَكَانَتِ ٱلطَّاعَةُ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ كَأَنَّهُ ٱلْبَاعِثُ ٱلطَّبِيْعِيُّ ، وَكَانَ ٱلْبَطَلُ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ يُشْبِهُ نَبِيًّا مِنْ قِبَلِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُوْرَةٌ كَامِلَةٌ لِلسُّمُو فِيْ أَفْكَارِ أُمَّةٍ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " مَا يَغْتَرِضُ » بَدَلًا مِنْ : " شَيْئًا يَغْتَرِضُ » .

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرِّ : وَرَجَعَ ٱلْبَاشَا مِنَ ٱلْقَاهِرَةِ وَقَدْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ مُسَامَحَةِ ٱلنُّفُوْسِ ، وَصِحَّةِ ٱلْعَهْدِ ، وَٱجْتِمَاعِ ٱلْكَلِمَةِ ، وَإِعْدَادِ ٱلشَّعْبِ لِلْمِرَاسِ وَٱلْمُعَانَاةِ ، فَقَالَ :

تَآلَةِ لَقَدْ أَثْبَتَ (سَعْدٌ) لِلدُّنْيَا كُلِّهَا أَنَّ مِصْرَ الْجَبَّارَةَ مَتَىٰ شَاءَتْ بَنَتِ ٱلرِّجَالَ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ الْهَرَمِ اللَّكْبَرِ فِيْ الْعَظَمَةِ وَالشُّهُرَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْقُوَّةِ . وَلَقَدْ صَنَعَ هَاذَا الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ مَا تَصْنَعُ حُرْبٌ كَبِيْرَةٌ ، فَجَمَعَ ٱلأُمَّةَ كُلَّهَا عَلَىٰ مَعْنَىٰ وَاحِدٍ لَا يَتَنَاقَضُ ، وَدَفَعَهَا بِرُوْحٍ قَوْمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَناقَضُ ، وَدَفَعَهَا بِرُوْحٍ قَوْمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَتَناقَضُ ، وَجَعَلَ عِرْقَ السَّيَاسَةِ يَفُورُ كَمَا يَفُورُ الْعِرْقُ ٱلْمَجْرُوحُ بِٱلدَّمِ .

إِنَّ هَـٰذِهِ ٱلْأُمَّةَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَا ثَالِثَ بَيْنَهُمَا : إِمَّا ٱلْحَزْمُ إِلَىٰ ٱلآخِرِ وَإِمَّا ٱلإِضَاعَةُ . وَلَا حَزْمَ إِلَّا أَنْ يَبْقَىٰ ٱلشَّعْبُ كَمَا ظَهَرَ ٱلْيَوْمَ : طُوفَانًا حَبًّا ، مُسْتَوِيَ ٱلطَّبِيْعَةِ ، مُنْدَفِعَ ٱلْحَرَكَةِ ، عَامِرًا كُلَّ مَا يَعْتَرِضُهُ ، إِلَىٰ أَنْ يُقْضَىٰ ٱلأَمْرُ وَيَقُوْلَ أَعْدَاؤُنَا : ﴿ وَيَنْسَمَلَهُ ٱللَّهِ ﴾ [١١ سورة هود/الآية : ٤٤] .

هَاكَذَا يَعْمَلُ ٱلْوَطَنُ مَعَ أَهْلِهِ كَأَنَّهُ شَخْصٌ حَيِّ بَيْنَهُمْ ، حِيْنَ بَسْتَوِيْ ٱلْجَمِيْعُ فِيْ ٱلنَّقَةِ ، وَيَشْتَرِكُ ٱلْجَمِيْعُ فِيْ ٱلْعَطْفِ ٱلرُّوْحِيِّ ، وَلَا يَبْقَىٰ لِجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَظِّ فِيْ ٱلْعَطْفِ ٱلرُّوْحِيِّ ، وَلَا يَبْقَىٰ لِجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَظِّ فِيْ رَغْبَةٍ غَيْرِ ٱلرَّغْبَةِ ٱلْوَاحِدَةِ لِلْجَمِيْعِ ؛ وَهَاكَذَا يَعْمَلُ ٱلْوَطَنُ بِأَهْلِهِ حِيْنَ يَعْمَلُ مَعَ أَهْلِهِ .

كَانَ أَعْدَاؤُنَا يَحْسَبُوْنَنَا ذُبَابًا سِيَاسِيًّا لَا شَأْنَ لَهُ إِلَّا بِفَضَلَاتِ ٱلسَّيَاسَةِ ، وَلَا عَمَلَ لَهُ فِيْ أَزْهَارِهَا وَأَثْمَارِهَا وَعِطْرِهَا وَحَلْوَاهَا ؛ فَأَسْمَعَهُمُ ٱلشَّعْبُ ٱلْيَوْمَ طَنِيْنَ ٱلنَّحْلِ ، وَأَرَاهُمْ إِبَرَ ٱلنَّحْلِ ، لِيَعْلَمُوْا أَنَّ ٱلأَزْهَارَ وَٱلأَثْمَارَ وَٱلْعِطْرَ وَٱلْحَلْوَىٰ هِيَ لَهُ بِٱلطَّبِيْعَةِ .

وَكَانُواْ بَتَخَرَّصُوْنَ أَنَّ مَذْهَبَنَا فِي ٱلْحَيَاةِ لِمَصْلَحَةِ ٱلْمَعَاشِ فَقَطْ ، وَأَنَّ ٱلْمِصْرِيَّ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُوْمًا لَا يَمُدُّ آمَالَهُ ٱلْوَطَنِيَّةَ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ مُدَّةِ عُمْرِهِ سَبْعِيْنَ أَوْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً ، فَإِذَا أَطْلَقُوْا أَوْ مَحْكُوْمًا لَا يَمُدُّ آمَالَهُ ٱلْوَطَنِيَّةَ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ مُدَّةِ عُمْرِهِ سَبْعِيْنَ أَوْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً ، فَإِذَا أَطْلَقُوْا أَيْدِيَنَا فِي حَاضِرِ ٱلْأُمَّةِ أَطْلَقْنَا أَيْدِيَهُمْ فِيْ مُسْتَقْبَلِهَا . وَمِنْ ثُمَّ طَمِعُواْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَقُّ ٱلنَّافِصُ فِي حَاضِرِ اللَّمَةِ أَطْلَقُنَا أَيْدِيَهُمْ فِي مُسْتَقْبَلِهَا . وَمِنْ ثُمَّ طَمِعُواْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَقُ ٱلنَّافِصُ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْهُ لِلْ يَخْشَىٰ ٱلْمَوْتَ وَلَلْكِنَّهُ يَخْشَىٰ ٱلْمَوْتِ وَلَلْكِنَّهُ يَخْشَىٰ ٱلْعَارَ . فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ مَاتَ وَحُدَهُ ، وَإِذَا جَلَبَ ٱلْعَارَ جَلَبَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ وَعَلَىٰ تَارِيْخِ أُمَّتِهِ ، بَيْدَ أَنَّ سَعْدًا

قَالَهَا ؛ وَفِيْ مِثْلِ هَلْذَا قَدْ يَكُوْنُ قَوْلُ (لَا) مَعْرَكَةً .

وَهَا هِيَ ذِيْ مَعْرَكَةُ ٱلْيَوْمِ ٱلتَّارِيْخِيَّةُ ، فَإِنَّ ٱلذَّرَاتِ ٱلْحَيَّةَ ٱلَّتِيْ تُخْلَقُ مِنْ دِمَائِنَا نَحْنُ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ قَدْ ثَارَتْ فِيْ هَلْذِهِ ٱلدِّمَاءِ ، فِيْ هَلْذَا ٱلنَّهَارِ ، تُعْلِنُ أَنَّهَا لَا تَرْضَىٰ أَنْ تُوْلَدَ مُقَيَّدَةً لِلْمُورِيِّيْنَ قَدْ ثَارَتْ فِيْ هَلْذِهِ ٱلدَّهَا النَّهَارِ ، تُعْلِنُ أَنَّهَا لَا تَرْضَىٰ أَنْ تُوْلَدَ مُقَيَّدَةً بِقُيُودٍ (١) .

أَتَدْرِيْ مَاذَا عَرَضُوا عَلَىٰ سَعْدِ ؟ إِنَّهُمْ عَرَضُوا عَلَيْهِ مَا يُشْبِهُ فِي ٱلسُّخْرِيَّةِ طَاحُونَةَ تَامَّةَ ٱلأَدَوَاتِ وَٱلآلَاتِ مِنْ آخِرِ طِرَازٍ ، ثُمَّ لَا تُقَدَّمُ لَهَا إِلَّا حَبَّةُ قَمْحِ وَاحِدَةٌ لِتَطْحَنَهَا . . . نَتِيْجَةٌ تَسْخَرُ مِنْ أَسْبَابِهَا ، وَأَسْبَابُ تَهْزَأُ بِٱلتَّيْئِجَةِ .

إِنَّ أُورُبَّة لَا تَخْتَرِمُ إِلَّا مَنْ يَحْمِلُهَا عَلَىٰ ٱخْتِرَامِهِ ، فَمَا أَرَىٰ لِلسَّيَاسِيِّيْنَ فِيْ هَاذَا ٱلشَّرْقِ عَمَلًا أَفْضَلَ وَلَا أَقْوَىٰ وَلَا أَرَدَّ بِٱلْفَائِدَةِ مِنْ إِحْيَاءِ ٱلْحَمَاسَةِ فِيْ كُلِّ شَغْبٍ شَرْقِيٍّ ، ثُمَّ حِيَاطَتِهَا وَحُسْنِ تَوْجِيْهِهَا ؛ فَهَاذِهِ ٱلْحَمَاسَةُ ٱلشَّعْبِيَّةُ ٱلدَّائِمَةُ ٱلْقَوِيَّةُ ٱلْبَصِيْرَةُ ، هِيَ قُوَّةُ ٱلتَّافِيْدِ لِمَا يَجِبُ أَنْ يُوْفَى بَعْدَ ذَلِكَ وَسِيْلَةً جَمْعِ ٱلْفَضِ لِمَا يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ ، وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَسِيْلَةً جَمْعِ ٱلْأَمْرِ ، وَإِحْكَامِ ٱلشَّانِ ، وَإِفْرَارِ ٱلْعَزِيْمَةِ فِيْ ٱلأَخْلَقِ ، وَتَرْبِيَةِ ٱلثَّقَةِ بِٱلنَّفْسِ ، وَبِهَا يَكُونُ أَلْأَمْرِ ، وَإِحْكَامِ ٱلشَّانِ ، وَإِفْرَارِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، وَٱلتَّحَمُّسَ لَهَا ، وَٱلْبَذْلَ فِيْهَا .

وَمَا عِلَّةُ ٱلْعِلَلِ فِيْنَا إِلَّا ضَعْفُ ٱلْحَمَاسَةِ ٱلشَّعْبِيَّةِ فِي ٱلشَّرْقِ ، وَسُوءُ تَدْبِيْرِهَا ، وَقُبْحُ سِيَاسَتِهَا ؛ وَإِنَّا لَنَاْخُدُ عَنِ ٱلأُوْرُبِّيِّيْنَ مِنْ نِظَامِهِمْ وَأَسَالِيْبِهِمْ وَسِيَاسَتِهِمْ وَعُلُوْمِهِمْ وَقُنُوْنِهِمْ ؛ فَنَاْخُدُ كُلَّ ذَلِكَ بِرُوْحِنَا ٱلْفَاتِرَةِ فِيْ خُمُوْلِ وَإِهْمَالِ وَتَوَاكُلِ وَتَقَرُّدِ بِٱلْمَصْلَحَةِ وَٱسْتِبْدَادِ بِٱلرَّأْيِ ، فَإِذَا دِيْنَارُهُمْ فِيْ أَيْدِيْنَا دِرْهَمٌ ، وَإِذَا نَحْنُ وَإِيَّاهُمْ فِيْ ٱلشَّيْءِ ٱلْوَاحِدِ كَٱلنَّحْلَةِ وَٱللَّهُبَابَةِ عَلَىٰ زَهْرَةٍ . . .

لَيْسَتْ لَنَا حَمَاسَةُ ٱلْحَيَاةِ ، وَبِهَلذَا تَخْتَلِفُ أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُهُمْ ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلسِّرُ أَيْضًا فِيْ
أَنَّ أَكُثْرَ حَمَاسَتِنَا كَلَامِيَّةٌ مَحْضَةٌ ؛ إِذْ يَكُوْنُ ٱلصُّرَاخُ وَٱلصِّيَاحُ وَٱلتَّشَلُّقُ وَنَحْوُهَا مِنْ هَلْذِهِ
ٱلْمَظَاهِرِ ٱلْفَادِغَةِ ـ تَنْقِيْحًا لِلطَّبِيْعَةِ ٱلسَّاكِنَةِ فِيْنَا ، وَتَنْوِيْعًا مِنْهَا بِغَيْرِ أَنْ نَجْهَدَ فِيْ ٱلتَّنْقِيْحِ
وَٱلتَّنْوِيْعِ . وَمِنْ هَلذَا كَانَتْ لَنَا أَنْوَاعٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ يَنْطَلِقُ ٱللَّسَانُ فِيْهَا لِلْخُرُوْجِ مِنَ ٱلصَّمْتِ

<sup>(</sup>١) [ لا يَنْسَى الْقَارِيُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي سَنَةِ ١٩٢١م ] .

لَا غَيْرُ . . . وَمِنْهُ كَنْيِرٌ مِنْ هَاذَا ٱلْهُرَاءِ ٱلسِّيَاسِيِّ ٱلَّذِيْ يَدُوْرُ فِيْ ٱلْمَجَالِسِ وَٱلأَخْزَابِ وَٱلصُّحُف .

إِنَّ حَمَاسَةَ ٱلشَّعْبِ لَا تَكُوْنُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ فَقَطْ ؛ بَلْ عَلَىٰ مَعَايِيهِ أَيْضًا ، وَعَلَىٰ ضَعْفِهِ بِخَاصَّةٍ ، وَٱلشَّعْبُ ٱلْفَاتِرُ فِيْ حَمَاسَتِهِ لَوْ نَالَ حَقَّيْنِ مَغْصُوْبَيْنِ لَعَادَ فَخَسِرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ؛ أَمَّا ٱلشَّعْبُ ٱلْمُتَحَمِّسُ ٱلْقَوِيُّ فِيْ حَمَاسَتِهِ ، فَلَوْ غُصِبَ حَقَيْنِ وَنَالَ أَحَدَهُمَا لَعَادَ فَأَبْتَزَ ٱلاَنْحَرَ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

أَحَادِيْثُ ٱلْبَاشَا: ١٣

## الْجُمْهُوْرُ (\*)

وَقَالَ صَاحِبُ سِرِّ (م) بَاشًا : كَانَ مِنْ بَعْضِ عَمَلِيْ فِيْ ٱلْمُحُكُوْمَةِ سَنَةَ ١٩٢٢ أَنْ أُرَاقِبَ الْحَرَكَاتِ وَٱلسَّكَنَاتِ ، وَٱبُثَ ٱلْعُيُوْنَ وَٱلأَرْصَادَ ، وَأَعْرِفَ ٱلْمُضْطَرَبَ وَٱلْمُنْقَلَبَ فِيْ أَيَّامِ ٱلْفَتَنِ وَنُوَاذِلِ ٱلْمِحْنَةِ ، مُحَافَظَةً عَلَىٰ ٱلأَمْنِ ، وَمُبَادَرَةً لِمَا يُتَوَقَّعُ ؛ فَكُنْتُ كَٱلْمَرْصِدِ ٱلْمُهَيَّإِ بِاللَّتِهِ لِتَدُونِينِ حَرَكَاتِ ٱلزَّلَادِلِ .

وَٱنْتَهَىٰ إِلَيْنَا يَوْمَا أَنَّ رَاجِفَةً مِنْ هَـٰذِهِ ٱلزَّلَازِلِ سَتَرْجُفُ بِفُلَانٍ مِنْ أَهْلِ ٱلرَّأَيِ ٱلْحُرِّ ؛ ٱلَّذِيْ يَسْتَقِلُ وَلَا يُجَمْجِمُ ، وَٱنَّ قَوْمَا ثَوَّرُوا عَلَيْهِ ٱلْذِيْ يَسْتَقِلُ وَلَا يُجَمْجِمُ ، وَٱنَّ قَوْمَا ثَوَّرُوا عَلَيْهِ ٱلْفُجَارَ ٱلاَدَمِيَّ مِنَ ٱلْعَامَّةِ وَأَشْبَاهِ ٱلْعَامَّةِ ، وَأَنَّهُمْ يَتَحَيَّتُوْنَ ٱلْوَقْتَ لِتَوْجِيْهِ ٱلْمَكِيْدَةِ لَهُ فِيْ الْغُبَارَ ٱلاَدْمِيَّ مِنْ هَلِذَا ٱلْجُمْهُوْرِ ٱلنَّاقِمِ .

أَمَّا فُلَانٌ هَـٰذَا فَرَجُلٌ سِيَاسِيٌّ عَنِيْدٌ أَضَاعَ ٱلْحَقَّ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَرْضَىٰ بِنِصْفِ ٱلْحَقّ . . .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۷۲ ، ۳ شعبان سنة ۱۳٥٥ هـ = ۱۹ أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۳٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ۱۹۸۳ ـ ۱۹۸۶ .

وَكَلِمَتُهُ فِيْ السِّيَاسَةِ كَأَنَّمَا تُلْقَىٰ عَلَىٰ لِسَانِهِ مِنَ الْغَيْبِ ؛ فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِمَا يَتَكَلَّمُ ؛ وَقَدْ ذَهَبَ بِصَوْتِهِ أَنَّهُ فِيْ قَوْمٍ لَا يَسْمَعُوْنَ إِلَّا مَا أَرَادُوا ، فَهُوَ بَيْنَهُمْ كَالْحَقِّ الْمَعْلُوْبِ : لَا يَمُوْتُ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ ، ثُمَّ لَا يَحْيَا لِأَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ . وَقَدْ كَانَ رَجُلَّا الْمَعْلُوْبِ : لَا يَمُوْتُ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ ، ثُمَّ لَا يَحْيَا لِأَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ . وَقَدْ كَانَ رَجُلَّا كَالْمِصْبَاحِ الْوَهَاجِ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِ الْغِطَاءَ ، فَإِذَا هُوَ فِيْ طَبِيْعَتِهِ وَيَبْدُوْ لِلنَّاسِ بِغَيْرِ طَبِيْعَتِهِ ، وَتَرْكَهُ رَأْيُهُ الْحُرُّ الصَّرِيْحُ كَالنَّيِعِ الْمُكَذَّبِ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِدْفَهُ ؛ لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ صِدْقِ ، وَلَلكِنْ لِأَنَّهُ وَتَرْكَهُ رَأْيُهُ الْحُرُ الطَّيْمِ . وَلَلكِنْ لِأَنَّهُ عَيْرُ مَلائِمٍ . وَلَلكِنْ لِأَنَّهُ عَيْرُ مُسْتَطَاع ، أَوْ غَيْرُ مُلاَئِمٍ .

وَمِنْ آفَاتِنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ آنَنَا نَسْتَمْرِئُ ٱلْعَدَاوَةَ ، وَنَنْقَادُ لِأَسْبَابِهَا ، وَتَطَاوَعُ لَهَا تَطَاوُعُ الصَّعَارِ بِأَنْفُسِهِمْ لِمَا فِيْ أَنْفُسِهِمْ ؛ كَأَنَّ ٱلْمُسْتَبِدِّيْنَ ٱلَّذِيْنَ كَانُوا فِيْ تَارِيْخِنَا قَدِ ٱنْتَقَلُوا إِلَىٰ طَبَاثِعِنَا ؛ فَرَدُ ٱلفِخْرِ عَلَىٰ ٱلْفِخْرِ فِيْ مُنَاقَشَةٍ تَجْرِيْ بَيْنَنَا - لَا يَكُونُ مِنْ دَفْعِ ٱلْحَقِيْقَةِ لَلْحَقِيْقَةِ ، وَلَكِنْ مِنْ رَدِّ ٱلاسْتِبْدَادِ عَلَىٰ ٱلاسْتِبْدَادِ ، وَمِنْ تَوَثُّبِ ٱلطُّغْيَانِ عَلَىٰ ٱلطُّغْيَانِ ؛ فَهُو ٱلطَّعْنُ وَٱلتَّجْرِيْحُ ، وَهُو ٱلْجَفْوةُ وَٱلْخُصُومَةُ وَٱللَّذَدُ ، وَهُو ٱلمُنَازَعَةُ وَٱلْعُنْفُ وَٱلتَّحْمِلُ ، وَهُو ٱلمُنَازَعَةُ وَٱلْعُنْفُ وَٱلتَّحَامُلُ ؛ وَهُو بَهِنذِهِ وَتِلْكَ شَرٌ وَفَسَادٌ وَسُقُوطٌ . وَٱلْجِدَالُ بَيْنَ ٱلْعُقَلَاءِ يَبْعَثُ ٱلْفِخْرَ وَالتَّحَامُلُ ؛ وَهُو بَهِنذِهِ وَتِلْكَ شَرٌ وَفَسَادٌ وَسُقُوطٌ . وَٱلْجِدَالُ بَيْنَ ٱلْعُقَلَاءِ يَبْعَثُ ٱلْفِخْرَ وَالتَّحَامُلُ ؛ وَهُو بَهِنذِهِ وَتِلْكَ شَرٌ وَفَسَادٌ وَسُقُوطٌ . وَٱلْجِدَالُ بَيْنَ ٱلْعُقَلَاءِ يَبْعَثُ ٱلْفِخْرَ وَاللَّذَهُ ، وَهُو ٱلللَّهُمَ ، وَٱلرَّدُ عَلَىٰ عَظِيْمٍ مِنَا وَاللَّهُ مِنْ الْعَقِلُ عِنْ النَّسُ وَلَيْعَالُ عَلَىٰ مَنْولِتِهِ فِيْ ٱلرَّافِي ، وَكَشَفُ ٱلْخَطَأِ عِنْدَنَا تَعْيِيْرٌ بِٱلْخَطَا عِنْدَنَا تَعْيِرٌ بِٱلْخَطَا عِنْدَنَا تَعْيِرٌ بِٱلْخَطِيمِ وَلَوْسَادُهَا عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْهِ كَاسْتِلَابِ ٱلْمُعْلِقِ مِنْ صَاحِبِهَا وَإِفْسَادُهَا عَلَيْهِ كَاسْتِلَابِ ٱلْمُلْكِ مِنْ مَالِكِهِ وَطَرْدِهِ مِنْهُ . . . وَٱسْتِلَابِ ٱلْمُعْلِي مِنْ صَاحِبِهَا وَإِفْسَادُهَا عَلَيْهُ كَاسْتِلَابِ ٱلْمُؤْلِكِ مِنْ

وَمِنْ ثُمَّ كَانَ ٱلدَّفَاعُ بِٱلْمُكَابَرَةِ أَصْلًا مِنْ أُصُوْلِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْنَا ، وَكَانَ ٱلاضْطِهَادُ حُجَّةً لِلْحُجَّةِ ٱلْعَاجِزَةِ ، وَكَانَ ٱلإِعْنَاتُ دَلِيْلًا لِلدَّلِيْلِ ٱلَّذِيْ لَا يَنْهَضُ بِنَفْسِهِ ، وَمَتَى ٱعْتَبَرَ كُلُّ إِنْسَانِ نَفْسَهُ أَمْبَرَاطُوْرًا عَلَىٰ ٱلْحَقِّ . . . فَلَا جَرَمَ لَا تَرُدُّ كَلِمَةٌ عَلَىٰ كَلِمَةٍ إِلَّا بِحَرْبٍ .

\* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلسِّرِ : وَكَبُرَ ٱلأَمْرُ عَلَىٰ ٱلْبَاشَا ، فَجَمَعَ رُؤُوْسَ ٱلْمُؤْنَمِرِيْنَ بِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْحُرِّ ، وَأَخَذَ يُقَلِّبُهُمْ تَقْلِيْبَهُ بَيْنَ ٱلتَّوَدُّدِ وَٱلْمُلاَطَفَةِ ، وَقَالَ لَهُمْ فِيْمَا قَالَ : إِنَّ فَضِيْلَةَ ٱلْجُمْهُوْرِ هِيَ ٱلَّتِيْ تَضْمَنُ تَرْبِيَةَ ٱلْفَضِيْلَةِ وَحِفْظَهَا وَغَلَبَتَهَا عَلَىٰ ٱلرَّذَائِلِ ، وَإِنَّ كُلَّ صَحِيْحِ يَكُونُ فَاسِدًا إِذَا لَمْ يَكُنِ ٱلْجُمْهُوْرُ صَحِيْحًا ، وَإِنَّ غَيْرَ ٱلْعُقَلَاءِ هُمُ ٱلَّذِيْنَ يَقْبَلُونَ ٱلْحَقِيْقَةَ فِيْ يَوْمٍ ثُمَّ يَرْفُضُوْنَهَا هِيَ ذَاتَهَا فِيْ يَوْمٍ آخَرَ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُجَادِلُهُمْ وَتَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ قَبِلُوْهَا ــ قَالُوْا : هَلْذَا كَانَ أَمْسٍ . . . فَكَأَنَمَا ٱلْفَاصِلُ بَيْنَ زَمَنَيْنِ يَجْعَلُ ٱلشَّيْءَ ٱلْوَاحِدَ ضِدَّيْنِ .

ثُمَّ سَأَلَهُمْ : مَا هُوَ ذَنْبُ ٱلرَّجُلِ ؟ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : إِنَّهُ خَارِجٌ عَلَيْنَا فِي ٱلرَّأي . فَقَالَ الْبَاشَا : إِنَّ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ أَنْ يُخَالِفُكُمْ هُوَ أَنْكُمْ أَنْتُمْ تُخَالِفُوْنَهُ ؛ فَقَدْ تَكَافَأَتِ ٱلنَّاحِيَتَانِ ، وَخِلَافٌ بِخِلَافٍ ؛ فَمَا ٱلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ حَقَّ رَدِّهِ عَنِ ٱلرَّأْيِ دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ هَالْمَا ٱلْحَقِّ فِيْ رَدِّكُمْ أَنْتُمْ ؟

قَالُوْا : إِنَّنَا ٱلْكَثْرَةَ . قَالَ ٱلْبَاشَا : يَا أَصْدِقَائِيْ ! إِنَّ خَوْفَ ٱلْكَثْرَةِ مِنْ رَأْيِ فَرْدٍ أَوْ أَفْرَادٍ هُوَ أَسْوَأُ ٱلْمَعْنَيَيْنِ فِيْ تَفْسِيْرِ رَأْيِهَا هِيَ ؛وَعَشْرَةُ جُنَيْهَاتٍ لَا تَعْبَأُ بِٱلْجُنَيْهِ ٱلْوَاحِدِ ، فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُهُ ؛ بَيْدَ أَنَّ هَلَذِهِ لَيْسَتْ حَالَ عَشْرَةِ قُرُوشٍ يَا أَصْدِقَائِيْ !

نَعَمْ إِنَّ قَطْعَ ٱلْخِلَافِ ضَرُوْرَةٌ مِنْ ضَرُوْرَاتِ ٱلْوَطَنِيَّةِ ، وَلَكِكِنْ إِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ فِي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ كَٱلْخِلَافِ فِيْ أَيِّهِمَا أَطْوَلُ : ٱلْعَصَا أَوِ ٱلْمِئْذَنَةُ . . . ؟ فَذَلِكَ جِدَالٌ مَحْسُومٌ مِنْ نَفْسِهِ بِلَا جِدَالٍ .

إِنَّ أَسَاسَ ٱنْخِذَالِنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ فِيْ قُلُوبِنَا ، إِذْ لَا نَعْتَبِرُ ٱلْمَعَانِيَ ٱلْعَامَّةَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا قَائِمَةٌ بِٱلرِّجَالِ ، ثُمَّ لَا نَعْتَبِرُ حَالَ ٱلرِّجَالِ إِلَّا مِنْ نَاحِيَةٍ مَا فِيْ أَنْفُسِنَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ لَا نَعْتَبِرُ أَنْفُسَنَا إِلَّا مِنْ جِهَةِ مَا يُرْضِيْنَا أَوْ يُغْضِبُنَا ، وَقَدْ لَا يُغْضِبُنَا إِلَّا ٱلْحَقُّ وَٱلْجِدُ ، وَقَدْ لَا يُرْضِيْنَا إِلَّا ٱلْبَاطِلُ وَٱلنَّهَاوُنُ ، وَلَـٰكِنَا لَا نُبَالِيْ إِلَّا مَا نَرْضَىٰ وَمَا نَغْضَبُ .

ٱسْمَعُوا أَيُّهَا ٱلسَّادَةُ! قَامَتْ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ مِنْ فَلَاسِفَةِ ٱلرَّأْيِ مُنَاظَرَةٌ فِيْ صَحِيْفَةٍ مِنَ ٱلصُّحُفِ، وَتَسَاجَلَا فِيْ مَقَالَاتِ عِدَّةٍ، فَلَمَّا عَجَزَ أَضْعَفُهُمَا حُجَّةً وَكَعَمَهُ ٱلْجِدَالُ، كَتَبَ مَقَالَتَهُ ٱلأَخِيْرَةَ فَجَاءَتْ سَقِيْمَةً ، فَلَمْ تُرْضِهِ فَبَيَّهَا وَنَامَ عَنْهَا عَلَىٰ أَنْ يُرْسِلَهَا مِنَ ٱلْغَدَاةِ بَعْدَ أَنْ يُرَدِّدَ نَظَرَهُ فِيْهَا وَيُصَحِّحَ آرَاءَهُ بِٱلْحُجَجِ ٱلَّتِيْ يُفْتَحُ بِهَا عَلَيْهِ . قَالُوْا : فَلَمَّا نَامَ تَمَثَّلَتْ لَهُ ٱلْمُقَالَةُ فِيْ أَخْلَامِهِ جِسْمًا حَيًّا مَوْهُوْنَا مُتَرَضِّضًا ، مَخْلُوْعًا مِنْ هُنَا مَكْسُوْرًا مِنْ هُنَاكَ ، مَخْلُوْعًا مِنْ هُنَا مَكْسُوْرًا مِنْ هُنَاكَ ، مَجْرُوْحًا فِيْمَا بَيْنَهُمَا ؛ ثُمَّ كَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ : وَيْحَكَ أَيُّهَا ٱلأَبْلَهُ ! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَغْلِبَ صَاحِبَكَ وَتُسْكِنَهُ عَنْكَ ، فَأَحْمِلْ مَقَالَتَكَ إِلَىٰ رَأْسِهِ فِيْ ٱلْعَصَا لَا فِيْ ٱلْجَرِيْدَةِ . . .

张 张 张

قَالَ صَاحِبُ السُّرِّ: وَضَحِكَ ٱلْقَوْمُ جَمِيْعًا ، وَٱذْعَنُوا وَٱنْصَرَفُوا مُفْتَنِعِيْنَ ، قَدْ خَلُصَتْ وِخُلَتُهُمْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ٱلْحُرِّ ، وَتَنَصَّلُوا مِنْ جَرِيْمَةِ كَانَتْ فِيْ أَيْدِيْهِمْ ، وَمَا جَاءَ ٱلْبَاشَا بِمُعْجِزِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ، وَلَكِنَّ تَصُويْرَهُ لِلْمَسْأَلَةِ كَانَ حَلَّا لَهَا فِيْ نُفُوسِهِمْ . فَلَمَّا أَدْبَرُوا تَنَفَّسَ ٱلْبَاشَا مِمْعُجِزِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ، وَلَكِنَّ تَصُويْرَهُ لِلْمَسْأَلَةِ كَانَ حَلَّا لَهَا فِيْ نُفُوسِهِمْ . فَلَمَّا أَدْبَرُوا تَنَفَّسَ ٱلْبَاشَا كَانَ مَنَ الْبَحْرِ وَكَانَ يَتَعَاطَىٰ إِنْقَاذَ غَرِيْقِ وَيُعَانِيْ فِيهِ حَتَّىٰ نَجَا ؛ ثُمَّ قَالَ لِيْ : إِنَّ هَلَا كَانَ جَوَابًا عَنْ شَيْءٍ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَلْكِنَّةُ هُو سُؤَالٌ عَنْ شَيْءٍ فِيْ أَنْفُسِنَا : مَا ٱلّذِي يَجْعَلُ كَانَ جَوَابًا عَنْ شَيْءٍ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَلْكِنَّةُ هُو سُؤَالٌ عَنْ شَيْءٍ فِيْ أَنْفُسِنَا : مَا ٱلّذِي يَجْعَلُ كَانَ جَوَابًا عَنْ شَيْءٍ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَلْكِنَّةُ هُو سُؤَالٌ عَنْ شَيْءٍ فِيْ أَنْفُسِنَا : مَا ٱلّذِي يَجْعَلُ اللّهَ عُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُ لَكُ يُعْطُونَ ٱلرَّأَي ٱلْوَطَنِيِّ حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيُجَارُونَ عَلَيْهَا بِهَالَهِ الْمُعُونَةِ الْمُنُولِيةِ الْمُنْكَرَةِ ؟ وَمَا بَالُهُمْ لَا يُعْطُونَ ٱلرَّأَي حُكْمَةً وَحَقِيْقَتَهُ ، بَلْ يُعْطُونَهُ مِنْ حُكُم ٱلْفُسِهِمْ وَحَقَائِقِهَا وَشَهُواتِهَا ٱلْمُتَقَلِّيةِ ، حَتَى لَتَرْجِعُ ٱلْفُرُوقُ ٱللّهَ عِيْفَةَ ٱلْمُتَحَانِسَةُ فِيْ أَبَلَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيقَةِ وَلَوْقَ جِنْسِيّةٌ كَالَتِيْ تَكُونُ بَيْنَ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّةٍ ، وَإِنْسَانٍ مِنْ أُمِّي اللّهُ مِنْ أُمْتَ أَوْلُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِقِيقِهُ الْمُولِ الْمُنَاقِلَةِ وَالْمُبَالِيَةِ فُرُوقٌ جِنْسِيّةٌ كَالَتِي تَكُونُ بَيْنَ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّةٍ ، وَإِنْسَانٍ مِنْ أُمْتَ أَنْهُ مِنْ أَنْفُلُولُ الْمَوْلِ الْمَالِي مِنْ أُمْتَ اللّهُ الْمُولِلَ الْمُنْ أَلَا إِلْمُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْلَقِي اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللْمُعِلَى اللللّهُ اللّهُ اللْمُعْلَقُولُولُ اللّهُ اللّهُ

قُلْتُ : إِنَّ رَأْيَ ٱلْكَثْرَةِ قَانُوْنٌ يَا بَاشَا ! .

قَالَ : هَنذَا صَحِيْحٌ ، وَلَكِنْ بِشَرْطَيْنِ لَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ : ٱلأَوَّلُ أَلَّا يَخْوُجَ ٱلرَّأْيُ عَلَىٰ ٱلْقَانُونِ ، وَٱلثَّانِيْ أَلَّا تَكُوْنَ ٱلْحَقِيْقَةُ فِي ٱلرَّأْيِ ٱلَّذِيْ يُنَاقِضُهُ ؛ وَمُحَاوَلَهُ إِكْرَاهِ ٱلْمُعَارَضَةِ نَقْضٌ لِلشَّرْطَيْنِ مَعًا (() ؛ ثُمَّ إِنَّ أَسَاسَ ٱلْوَطَنِيَّةِ سَلَامَةُ ٱلْقُلُوْبِ وَصَفَاءُ ٱلنَّيَّاتِ ، وَٱسْتِوَاءُ ٱلْمُوافِقِ وَٱلْمُخَالِفِ فِيْ هَاذَا ٱلْحُكْمِ ، وَمَتَىٰ وَقَعَ ٱلْخِلَافُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَكَانَتِ ٱلنَّيَّةُ صَادِقَةً الْمُوافِقِ وَٱلْمُخَالِفِ فِيْ هَاذَا ٱلْحُكْمِ ، وَمَتَىٰ وَقَعَ ٱلْخِلَافُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَكَانَتِ ٱلنَّيَّةُ صَادِقَةً مُخْلَصَةً ، لَمْ يَكُنِ ٱخْتِلَافُهُمَا إِلَّا مِنْ تَنَوَّعِ ٱلرَّأْيِ ، وَٱنْتَهَيَا إِلَىٰ ٱلاَتَّفَاقِ بِغَلَبَةِ أَفْوَىٰ ٱلرَّأْيَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) [ لا يَشْمَى ٱلْقَارِئُ أَنَّ هَذَا كَانَ سَنَةَ ١٩٢٢م ] .

مَا مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ .

ٱلْحَقِيْقَةُ يَا بُنَيَّ أَنَّ ٱلْجَمَاهِيْرَ ٱلشَّرْقِيَّةَ لَيْسَتْ فِيْ تَرْبِيَتِهَا مِنَ ٱلْجَمَاهِيْرِ ٱلسَّيَاسِيَّةِ ٱلَّتِيْ يُعْتَدُّ بِهَا ، إِذْ لَا تَزَالُ فِيْ أَوَّلِ عُمْرِهَا ٱلسَّيَاسِيِّ ، وَبِهَلْذَا ٱلسَّبَبِ وَحْدَهُ كَانَ ٱخْتِلَافُ ٱلْكُبَرَاءِ فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ لَا يُشْبِهُهُ إِلَّا نِزَاعُ ٱلْخَصْمَيْنِ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ وَلَا قَاضٍ نَافِذِ ٱلْحُكْمِ ، فَهُو نِزَاعُ قُوَّةٍ تَفُوْزُ بِوَسَائِلِهَا ، لَا نِزَاعُ حَقِّ يَسْتَعْلِيْ بِأَدِلَّتِهِ .

وَهَاذِهِ ٱلْمَجَالِسُ ٱلنَّيَابِيَّةُ ٱلشَّرْقِيَّةُ كُلُّهَا صُورٌ مُمَثَّلَةٌ جَافَةٌ ، مُنْقَطِعَةُ ٱلنَّمَاءِ مِنْ أَسْبَابِهَا ، كَٱلْفَرْعِ ٱلْمَقْطُوْعِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَإِنَّمَا يَتَنَظَّرُ ٱلْفَرْعُ وَيُثْمِرُ أَثْمَارَهُ إِذَا قَامَ بِشَجَرَتِهِ لَا بِنَفْسِهِ ، وَمَا شَجَرَةُ ٱلْفَرْعِ ٱلسِّيَاسِيِّ إِلَّا ٱلْجُمْهُوْرُ ٱلسِّيَاسِيُّ .

فَسَبِيْلُ ٱلإِصْلَاحِ فِيْ كُلِّ مَمْلَكَةٍ شَرْقِيَةٍ أَنْ يَنْهَضَ أَهْلُ ٱلرَّأْيِ مِنْ كُلِّ مَدِيْنَةٍ فِيْهَا بَيْنَ عَالِمٍ وَأَدِيْبٍ وَمُحَامٍ وَسَرِيَّ ، وَمَنْ كَانَ بِسَبِيْلٍ مِنْ هَلُوُلَاءِ ، فَيَجْعَلُوا لِمَدِيْنَتِهِمْ دَارَ نَدْوَةٍ لِلاَجْتِمَاعِ وَٱلْبَحْثِ وَٱلْمَشُوْرَةِ ، وَقَوْلِ (نَعَمْ) بِٱلْحُجَّةِ وَقَوْلِ (لَا) بِٱلْحُجَّةِ . ثُمَّ يُعْلِبُونَ ذَلِكَ فِيْ جُمْهُوْرِهِمْ وَيَنْزِلُونَ مِنْهُ مَنْزِلَةَ ٱلأُسْتَاذِ وَٱلأَبِ وَٱلصَّدِيْقِ فِيْ تَعْلِيْمِهِ وَهِدَايَتِهِ وَإِرْشَادِهِ ، وَتَتَصِلُ هَلْذِهِ ٱلدُّورُ فِيْ كُلُّ مَمْلَكَةٍ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَتَنْتَهِيْ بِٱلْمَجَالِسِ ٱلنِّيَابِيَّةِ . وَبِغَيْرِ ذَلِكَ وَتَتَصِلُ هَلَذِهِ ٱلدُّورُ فِيْ كُلُّ مَمْلَكَةٍ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَتَنْتَهِيْ بِٱلْمَجَالِسِ ٱلنِّيَابِيَّةِ . وَبِغَيْرِ ذَلِكَ وَتَتَصِلُ هَلَا ٱلْفَرَاغُ ٱللّذِي نَوَاهُ خَاوِيًا بَيْنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلْحُكُومَةِ ، وَبَيْنَ ٱلْكُبَرَاءِ وَٱلْجَمَاهِيْرِ ، وَإِنَّمَا لَكُو مُصَائِبِنَا مِنْ هَلْذَا ٱلْفَرَاغِ ؛ فَهُو ٱلذِيْ يَضِيعُ فِيْهِ مَا يَضِيعُ فِيْهِ ، وَيَخْتَفِيْ مَا يَخْتَفِيْ مَا يَخْتَفِيْ .

مِنَّا قَوْمٌ مُوَظَّفُوْنَ فِيْ ٱلْحُكُوْمَةِ ؛ وَلَـٰكِنْ أَيْنَ ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِيْنَ تَكُوْنُ ٱلْحُكُوْمَةُ نَفْسُهَا مُوَظَّفَةً عِنْدَهُمْ ؟

\* \* \*



جَاءَ يَمْشِيْ هَادِئَا يَتَخَيَّلُ فِيْ مِشْيَتِهِ ، يَرْجُفُ بَيْنَ ٱلْخُطْوَةِ وَٱلْخُطُوةِ كَأَنَّهُ مِنْ كِبْرِهِ يُشْعِرُكَ أَنَّ ٱلْأَرْضَ مُدْرِكَةٌ أَنَّهُ يَمْشِيْ فَوْقَهَا . . . وَلَا يَنْقُلُ قَدَمَهُ إِذَا خَطَا حَتَّىٰ يَنْهَضَ بِرَأْسِهِ يُحَرِّكُهُ إِذَا خَطَا حَتَّىٰ يَنْهَضَ بِرَأْسِهِ يُحَرِّكُهُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ ، فَمَا تَدْرِيْ أَهُو يُرِيْدُ أَنْ يَطْمَئِنَّ إِلَىٰ رَأْسِهِ مَعَهُ . . . أَمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّ هَلَاا ٱلرَّأْسَ ٱلْعَظِيْمَ قَدْ وُضِعَ عَلَىٰ جِسْمِهِ فِيْ مَوْضِعِ رَايَةِ ٱلدَّوْلَةِ ، فَهُو يَهُزُّهُ هَزَّ ٱلرَّايَةِ . . .

وَأَخَذَنْهُ عَيْنِيْ وَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلَّا طُولُ غُرْفَةٍ وَعَرْضُهَا ـ فَإِذَا هُوَ زَائِغُ ٱلْبَصَرِ كَأَنَّمَا وَقَعَ فِيْ صَحْرَاءَ يُقَلِّبُ عَيْنَهُ فِيْ جِهَاتِهَا مُتَحَبِّرًا مُتَرَدِّدًا ، ثُمَّ كَأَنَّمَا رُفِعَ لَهُ فِيْ أَقْصَاهَا جَبَلٌ فَأَخَذَ إِلَىٰ نَاحِيَتِهِ . . . .

وَرَحَّبْتُ بِهِ ، وَأَجْلَسْتُهُ إِلَىٰ جَانِبِيْ ، فَأَخَذَ يَشْتَغْرِفُ إِلَيَّ بِذِكْرِ ٱسْمِهِ وَجَمَاعَتِهِ وَبَلَدِهِ ، لَا يَزِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا ، كَأَنَّهُ عَنْتَرَةُ بَنِيْ عَبْسٍ : لِأَرْضِهِ مِنْ طَبِيْعَتِهَا جُغْرَافِيًّا ، وَمِنِ اسْمِهِ جُغْرَافِيًّا عَلَىٰ حِدَةٍ . . . فَلَمَّا رَآنِيْ لَا أُثْبِتُهُ مَعْرِفَةً قَالَ : إِنَّ بِكَ نِسْيَانًا .

قُلْتُ : وَكَثِيْرًا مَا أَنْسَىٰ ، غَيْرَ أَنَّ ٱسْمَكَ لَيْسَ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلأَسْمَاءِ ٱلَّتِيْ تُذَكِّرُ بِتَارِيْخِ .

قَالَ : هَـٰـذِهِ غَلْطَةُ ٱلْجَرَائِدِ . . . وَمَهْمَا تَنْسَ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَنْسَ أَنَّكَ أُسْتَاذُ ﴿ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ (١١) » . . .

فَسَرَّحْتُ فِيْهِ نَظَرِيْ ، فَإِذَا أَنَا بِمَجْنُوْنِ ظَرِيْفٍ أَمْرَدَ أَهْيَفَ ، يَكَادُ بِرَخَاوَتِهِ وَتَفَكُّكِهِ لَا يَكُوْنُ رَجُلًا ، وَيَكَادُ يَبْدُوْ ٱمْرَأَةً بِجَمَالِ عَيْنَيْهِ وَفُتُوْرِهِمَا .

وَتَوَسَّمْتُ فَإِذَا وَجْهٌ سَاكِنٌ مُنْبَسِطُ ٱلأَسَارِيْرِ مَمْسُوْحُ ٱلْمَعَانِيْ ، يُنْبِئُ بِٱنْقِطَاعِ صَاحِبِهِ مِمَّا حَوْلَهُ ، كَأَنَّ دُنْيَاهُ لَيْسَتْ دُنْيَا ٱلنَّاسِ ، وَلَكِنَّهَا دُنْيَا رَأْسِهِ . . .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة " العدد : ١٢٥ ، ٢٨ شعبان سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٥ نوفمبر/ تشرين الآخر ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٨٨٦ ـ ١٨٨٦ .

 <sup>(</sup>١) هَانَا ٱلشَّابُ ٱلْمَجْنُونُ مِنَ ٱلأَذْكِيَاءِ ، وَكَانَ قَدِ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ مَدْرَسَةِ ٱلْمُعَلِّمِیْنَ ٱلأَوَّلِیّةِ ، ثُمَّ خُولِطَ فِیْ
 عَقْلِهِ فَتَرَكَهَا ؛ وَكُلُّ مَا يَمُرُّ فِيْ هَاذَا ٱلْمَقَالِ بَیْنَ قَوْسَیْنِ فَهُوَ بِنَصَّه مِنْ كَلَامِهِ .

وَتَأَمَّلْتُ فَإِذَا طُفُوْلَةٌ مُتَبَلِّدَةٌ قَدْ ثَبَتَتْ فِيْ هَلذَا الْوَجْهِ لِتُخْرِجَ مِنْ بَيْنِ ٱلرَّجُلِ وَٱلطَّفْلِ مَجْنُوْنَا لَا هُوَ طِفْلٌ وَلَا رَجُلٌ .

وَتَفَرَّسْتُ فَإِذَا آثَارُ مَعْرَكَةٍ بَادِيَةٍ فِيْ هَـٰـلِهِ ٱلصَّفْحَةِ ، قَتْلَاهَا أَفْكَارُ ٱلْمِسْكِيْنِ وَعَوَاطِفُهُ .

وَتَبَيَّنْتُ فَإِذَا رَجُلٌ مُسْتَرْخِ ، مُتَفَتِّرُ ٱلْبَدَٰنِ ، خَائِرُ ٱلنَّفْسِ ، كَأَنَّهُ قَائِمٌ لِتَوِّهِ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَلَا تَزَالُ فِيْ عَيْنِهِ سِنَةٌ ، وَكَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ مِنْ بَقَايَا حُلُمٍ كَانَ يَرَاهُ . . .

وَخُيِّلَ إِلَيَّ مِنْ هَـٰذَا ٱلْخُمُوٰلِ فِي هَـٰذَا ٱلشَّابِّ ، أَنَّ عَلَيْهِ جَوَّا مِنْ تَثَاوُٰبِهِ ، وَأَنَّ ٱلْمَكَانَ كُلَّهُ يَتَثَاءَبُ ، فَتَنَاءَبْتُ . . .

## \* \* \*

فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ مِنِّيْ ضَحِكَ وَقَالَ : إِنَّ « نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ » رَجُلٌ مِغْنَاطِيْسِيٍّ عَظِيْمٌ ؛ فَهَا هُوَ ذَا قَدْ أَلَقَىٰ عَلَيْكَ ٱلنَّوْمَ . . . وَحَسْبُكَ فَخْرًا أَنْ تَكُوْنَ أُسْتَاذَهُ وَأَخَاهُ وَثِقَتَهُ ، « فَلَيْسَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ٱلْيَوْمَ أَدِيْبٌ غَيْرِيْ وَغَيْرَكَ . . . »

قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : إِنَّا للهِ ، مَا يَعْتَقِدُ ٱلرَّجُلُ أَنَّ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مَجْنُوْنًا غَيْرَهُ وَغَيْرِيْ ، وَكَأَنَّمَا أَلَمَّ بِذَلِكَ فَقَالَ : لَسْتُ مَجْنُوْنًا ؛ وَلَـٰكِنِّيْ كُنْتُ فِيْ ٱلْبِيْمَارِسْتَانِ . . .

قُلْتُ : أَهُوَ ٱلْبِيْمَارِسْتَانُ ٱلَّذِي يُسَمَّىٰ مُسْتَشْفَىٰ ٱلْمَجَاذِيْبِ ؟

قَالَ : لَا ؛ إِنَّ هَـٰذَا ٱلَّذِيْ تُسَمِّيْهِ أَنْتَ ، { هُوَ } هُوَ مُسْتَشْفَىٰ ٱلْمَجَاذِيْبِ ؛ أَمَّا ٱلَّذِيْ سَمَّيْتُهُ أَنَا فَهُو مُسْتَشْفَىٰ فَقَطْ . . .

وَذَكَرْتُ عِنْدَئِدِ أَنَّ مِنَ ٱلْمَجَانِيْنِ قَوْمًا ظُرَفَاءَ يَدْخُلُهُمُ ٱلْفَسَادُ فِيْ عُقُولِهِمْ مِنْ نَاحِيَةِ فِكْرَةٍ مُلَازِمَةٍ لَا تَبْرَحُ ، فَلَا يَكُوْنُ جُنُونُهُمْ جُنُونًا إِلَّا مِنْ هَانَا ٱلْوَجْهِ ، وَسَائِرُ أَحْوَالِهِمْ كَأَخُوالِ مُلَازِمَةٍ لَا تَبْرَحُ ، فَلَا يَكُوْنُ جُنُونُهُمْ جُنُونًا إِلَّا مِنْ هَانَا ٱلْوَجْهِ ، وَسَائِرُ أَحْوَالِهِمْ كَأَخُوالِ الْعُقَلَاءِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ بِلَاكِ طَيَّاشُونَ مُتَقَلِّبُونَ ، إِذَا ٱزْدُهِيَ أَحَدُهُمْ لَمْ يُطِقْهُ ٱلنَّاسُ مِنْ زَهْوِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَتَنَطُّعِهِ ، كَأَنَّهُ وَاحِدُ ٱلدُّنْيَا فِيْ هَاذِهِ ٱلْفِكْرَةِ ، وَكَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱللهِ أَسْرَارًا ؛ وَيَظُنُ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ فِيْ أَرْقَىٰ طَبَقَاتِ عَقْلِهِ ، وَمَا جُنُونُهُ إِلَّا فِيْ هَاذِهِ ٱلطَّبَقَةِ وَحْدَهَا .

وَمِثْلُ هَاذَا لَا بُدَّ لَهُ مِمَّنْ يَسْتَجِيْبُ لِهَذَيَانِهِ كَيْمَا يُحَرِّكَ فِيْهِ خِفَّتَهُ وَطَيْشَهُ وَزَهْوَهُ ، وَلِيَكُوْنَ عِنْدَهُ ٱلشَّاهِدَ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْوُجُوْدِ ٱلْخَيَالِيِّ ٱلْمُبْدَعِ ٱلَّذِيْ لَا يُوْجَدُ إِلَّا فِيْ عَقْلِهِ ٱلْمُخْتَلِّ . فَإِذَا هُوَ ظَفِرَ بِمَنْ يُحَاسِنُهُ ، أَوْ يُصَانِعُهُ ، أَوْ يُجَارِيْهِ ، حَسِبَهُ مُذْعِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُصَدُقًا ، فَلَا يَدَعُهُ مِنْ بَعْدِهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَشَدَّ ٱلتَّعَلُّقِ ، وَيَرَاهُ كَأَنَّهُ فِيْ مُلْكِهِ . . . فَيَتَخِذُهُ صَفِيًّا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ رَقِيْقٌ ؛ وَقَدْ يَزْعُمُهُ أُسْتَاذَهُ لِيُنْهِمَهُ مِنْ ذَلِكَ بِحِسَابِ عَقْلِهِ . . . أَنَّهُ تَلْمِيْذُهُ .

وَخَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) لَمْ يُسَمِّنِيْ أَسْتَاذَهُ إِلَّا بِحِسَابِ مِنْ هَلذَا ٱلْحِسَابِ ، فَهُوَ سَيْعُطِيْ ٱلأُسْتَاذِيَّةَ حَقَّهَا ، وَلَلكِنْ كَمَا هُوَ حَقُّهَا فِيْ لُغَةِ جُنُوْنِهِ . . . فَأُصْبِحُ فِيْ رَأْبِهِ تِلْمِيْذَهُ وَصَنِيْعَتَهُ ، وَمُحَدِّثَ هَذَيَانِهِ ، وَثِقَتَهُ وَمَلْجَاهُ ، وَٱلْمُحَامِيَ مِنْ وَرَاثِهِ .

قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : إِذَا أَنَا تَرَكْتُهُ جَالِسًا كَانَ هَاذَا ٱلْمَجْلِسُ مَثَابَتَهُ مِنْ بَعْدُ ، فَلَا يَعْرِفُ لَهُ مَحَلَّا فَيْرَهُ ، وَيُصْبِحُ كَمَا يُقَالُ فِيْ تَعْبِيْرِ ٱلْقَانُوْنِ « مَحَلَّهُ ٱلْمُخْتَارَ » ، فَيَتَطَرَّأُ إِلَيَّ لِسَبَبٍ مَحَلَّهُ الْمُخْتَارَ » ، وَيَضِيْعُ فِيْهِ مَا يَضِيْعُ . وَلِغَيْرِ سَبَبٍ ، وَيَضِيْعُ فِيْهِ مَا يَضِيْعُ . وَلَغَيْرِ سَبَبٍ ، وَيَضِيْعُ فِيْهِ مَا يَضِيْعُ . فَأَجْمَعْتُ أَنْ أَصْرِفَهُ رَاضِيًا بِٱلْبَأْسِ ؛ وَقَدِ ٱنْتَهَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَعْرِفَتِيْ ، وَٱنْتَهَىٰ عَقْلُهُ إِلَىٰ ٱلرَّأْيِ فَأَجْمَعْتُ أَنْ أَصْرِفَهُ رَاضِيًا بِٱلْبَأْسِ ؛ وَقَدِ ٱنْتَهَتْ نَفْسُهُ مِنْ مَعْرِفَتِيْ ، وَٱنْتَهَىٰ عَقْلُهُ إِلَىٰ ٱلرَّأْيِ أَنِي لَا أَصْلُحُ لَهُ أَسْتَاذًا ، لَا بِحِسَابِهِ هُوَ وَلَا بِحِسَابِ ٱلنَّاسِ .

فَقُلْتُ لَهُ : ظَنُيْ بِكَ أَنَّكَ أُسْتَاذُ نَفْسِكَ ، وَلَا يَحْسُنُ بِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ أُسْتَاذٌ ؛ وَأَرَاكَ قَدْ فَرَغْتَ لِلأَدَبِ ، أَمَّا أَنَا فَمَشْغُولٌ بِأَعْمَالِ وَظِيْفَتِيْ ، وَقَدْ جَاءَ مِنَ ٱلْعَمَلِ مَا تَرَاهُ ، وَتَكَادُ لَا تَفِيْ بِهِ ٱلسَّاعَاتُ ٱلْبَاقِيَةُ مِنَ ٱلْوَقْتِ وَ . . .

فَقَطَعَ عَلَيَّ وَقَالَ : إِنَّ ٱلْوَقْتَ لَيْسَ فِيْ ٱلسَّاعَةِ ؛ وَٱلدَّلِيْلُ أَنِّيْ أُعِطِّلُهَا فَيَتَعَطَّلُ ٱلْوَقْتُ ، وَلَا يَكُوْنُ فِيْهَا يَوْمٌ وَلَا سَاعَةٌ وَلَا ثَانِيَةٌ وَلَا دَقِيْقَةٌ .

فَقُلْتُ : وَلَـٰكِنَّكَ إِذَا عَطَّلْتَهَا لَمْ تَتَعَطَّلِ ٱلشَّمْسُ ٱلَّتِيْ تُعَيِّنُ مَنَاذِلَ ٱلنَّهَارِ ، فَسَيَمُرُ ٱلظُّهْرُ وَيَحِيْنُ ٱلْعَصْرُ وَ . . .

قَالَ : وَيَأْتِيْ غَدٌ ، وَإِنَّمَا أَنَا مَعَكَ ٱلْيَوْمَ فَقَطْ . . . وَيَجِبُ أَنْ تَغْتَبِطَ بِأَنَّكَ أُسْتَاذُ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، فَقَدْ قَرَأْتُ ٱلْكَثِيْرَ فِيْ ٱلأَدَبِ وَقَرَأْتُكَ ، فَمَا كَانَ لِيْ رَأْيُ إِلَّا رَأَيْتُهُ لَكَ . . . وَلَا صَحَّتْ عِنْدِيْ نَظَرِيَّةٌ إِلَّا رَأَيْتُكَ قَدْ أَبْدَيْتَهَا ، وَأَنَا لَا أَعْتَقِدُ أَدَبًا فِيْ مِصْرَ إِلَّا مَا تَوَافَيْنَا عَلَيْهِ مَعًا « وَلَا أُسَلِّمُ جَدَلًا ، وَلَا جَدَلًا أُسَلِّمُ أَنَّ فِيْ مِصْرَ أُدَبَاءَ يَنَالُوْنَ مِنِّيْ شَيْئًا ،

فَهُوَ أَنَا وَأَنَا هُوَ »(١) ، وَلَئِنْ لَمْ يُذْعِنُوا (لِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) فَلْيَعْلَمُنَّ أَنَّهُمْ « وَقَعُوا مِنِّي مَوْقعَ نَمْلَةِ عَلَىٰ صَخْرَةٍ . . . هَلْذَا مِنْ جِهَةٍ ، وَمِنْ جِهَةٍ أُرِيْدُ « سَكَاثِرَ » وَلَيْسَ مَعِيْ ثَمَنُهَا » . . .

فَتَهَلَّلْتُ وَٱسْتَنِشَرْتُ ، وَقُلْتُ لَهُ : هَـلاَا قِرْشٌ فَهَلُمَّ فَٱشْتَرِ بِهِ دَخَائِنَكَ ، وَفِيْ رِعَايَةِ آللهِ . ثُمَّ ٱسْنَوَيْتُ لِلْقِيَامِ ، وَلَـٰكِنَّهُ لَمْ يَقُمْ ؛ بَلْ نَمَكَّنَ فِيْ مَجْلِسِهِ . . .

\* \*

وَكَرِهْتُ أَنْ أَتَغَيَّرَ لَهُ وَمَا أَشُكَّ أَنَّهُ فِيْ هَـٰذَا صَحِيْحُ النَّمْيِيْزِ ؛ فَمَا أَسْرَعَ مَا قَالَ : إِنَّ ﴿ نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ﴾ فَتَىٰ قَوِيُّ ٱلْإِرَادَةِ ؛ فَإِذَا هُوَ لَمْ يَصْبِرْ عَنِ ٱلتَّدْخِيْنِ سَاعَاتِ فَمَا هُوَ بِصَبُوْرٍ . . . وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَكَ هَـٰذَا ٱلأَمْرُ عَنْ مُعَايَنَةٍ . . . فَمَا أَعْطَيْتَهُ حَقَّهُ .

وَقَالُوْا : إِنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ ٱلْبَرَّازِيْنَ فَرَأَىٰ قَوْمًا مُجْتَمِعِيْنَ عَلَىٰ بَابٍ وَكَانَ قَدْ نُقِبَ ، فَنَظَرَ فِيْهِ رَقَالَ : أَتَعْلَمُوْنَ مَنْ عَمِلَ هَلذَا ؟ قَالُوْا : لَا . قَالَ : فَأَنَا أَعْلَمُ .

فَقَالُوْا : هَـٰذَا مَجْنُوْنٌ يَرَاهُمْ بِٱللَّيْلِ وَلَا يَتَحَاشَوْنَهُ ، فَٱلْطِفُوْا بِهِ لَعَلَّهُ يُخْبِرُكُمْ . ثُمَّ قَالُوْا : أَخْبِرْنَا . قَالَ : أَنَا جَافِعٌ . فَجَارُوْهُ بِطَعَامٍ سَنِيٍّ وَحَلْوَاءَ ؛ فَلَمَّا شَبِعَ قَامَ فَنَظَرَ فِيْ ٱلنُّقْبِ وَقَالَ : هَـٰذَا عَمَلُ ٱللَّصُوْصِ . . .

وَكَانَتْ مَجَلَّةُ (ٱلرَّسَالَةِ) فِيْ يَدِ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، فَوَصَلَ ٱلْكَلَامَ بِهَا وَقَالَ : إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ ٱلْقَوْسَيْنِ هُوَ كَلَامُهُ بِنَصُّهِ كَمَا نَبَّهْنَا إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَٱلْبَاقِيْ تَزْجَمْنَاهُ نَحْنُ عَنْ مَعَانِيْهِ ، وَأَكْثُرُ مَا يَأْتِنْ فَهَاذِه سَبِيْلُهُ .

مَا يَأْتِينَ فَهَاذِهِ سَبِيْلُهُ (٢) طَعَامٌ كَانُوْا يَتَّخِلُوْنَهُ مِنَ ٱلتَّمْرِ وَٱلسَّمْنِ .

يَقْرَأُ كُلَّ مَقَالَاتِنِي ، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ ، وَإِنَّهَا وَإِنَّهَا . قُلْتُ : فَمَا ٱسْتَحْسَنْتَ مِنْهَا ؟ قَالَ : (مَقَالَةَ ٱلسِّيْمَا) . . .

فَقُلْتُ : مَتَىٰ كَانَ آخِرُ عَهْدِكَ بِرُوْيَةِ ٱلسَّيْمَا ؟ قَالَ : أَمْسِ .

قُلْتُ : فَأَنَا لَمْ أَكْتُبْ مَقَالًا عَنِ ٱلسِّيْمَا ، وَلَلكِنَّكَ أُعْجِبْتَ بِمَا رَأَيْتَ أَمْسِ فَتَحَوَّلَ مَا رَأَيْتَهُ حُلُمًا فِيْ مَقَالَةٍ .

فَأَعْجَبَهُ هَلَذَا ٱلتَّأْوِيْلُ وَقَالَ : بِمِثْلِ هَلْذَا أَنَا (نَابِغَةُ ٱلْفَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، فَأَقْرَأُ مَقَالَتَكَ فِيْ ٱلْغَيْبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْتُبُهَا . . .

قُلْتُ : إِنَّكَ تَكُثِرُ أَنْ تَقُوْلَ عَنْ نَفْسِكَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، وَهَـٰذَا يَحْصُرُ نُبُوْغَكَ فِي قَرْنِ بِعَيْنِهِ ؛ فَلَوْ قَطَعْتَ ٱلْكَلِمَةَ وَقُلْتَ : (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ) ، لَصَحَّ أَنْ تَكُوْنَ نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ وَٱلنَّامِنَ عَشَرَ ، وَمَا قَبْلَهُمَا وَمَا بَعْدَهُمَا .

فَرَأَيْتُ بِهِ شَدْهَةً كَأَنَّهُ يُفَكِّرُ فِيْ جُنُونِهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ وَقَالَ : لَا . لَا ؛ وَإِنَّ هَا هُنَا مَوْضِعَ نَظَرٍ ، فَلَوْ رَضِيْتُ بِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ فَقَطْ ، لَجَاءَ مَنْ يَقُولُ : إِنِّيْ نَابِغَةُ قَرْنِ خَرُوْفٍ . . .

\* \* \*

فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : حَمْأَةٌ مُدَّتْ بِمَاءِ<sup>(١)</sup> ، وَإِنَّ هَـٰلِهِ ٱلْوَسَاوِسَ لَا تَنْفَكُ تَعُرُو هَـٰلَـٰا ٱلْمِسْكِيْنَ مَا وَجَدَ مَنْ يُكَلِّمُهُ ؛ وَٱلأَفْكَارُ فِيْ ذِهْنِهِ مُجْتَمِعَةٌ مُخْتَلِطَةٌ مُسْتَرْسِلَةٌ كَأَنَّهَا ثَوْرَةٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ لَا نِظَامَ لَهَا ، فَلاَسْكُتْ عَنْهُ وَلاَتشَاغَلْ بِمَا بَيْنَ يَدَيَّ .

وَسَكَتُ وَأَغْرَضْتُ عَنْهُ ؛ فَجَعَلَ طَائِفُهُ يَغْتَرِيْهِ ، وَكَأَنَّ الشُّكُوْتَ قَدْ سَلَّطَ أَفْكَارَهُ عَلَيْهِ ، وَكَأَنَّهَا أَخَذَتْ تَصِيْحُ بِهِ فِيْ رَأْسِهِ كَمَا يَصِيْحُ غِلْمَانُ الطُّرُقِ بِالْمَجْنُوْنِ ، لَا يَزَالُوْنَ بِهِ حَتَّىٰ يُحْرِدُونُهُ وَيُفْقِدُونُ الْبَغْيَةَ مِنْ صَبْرِهِ وَعَقْلِهِ مَعًا . فَغَضِبَ (نَابِغَةُ الْقَرْنِ الْعِشْرِيْنَ) وَنَقَلَهُ الْغَضَبُ إِلَىٰ حَالَةٍ زَمْهَرَتْ فِيْهَا عَيْنَاهُ (٢) ، وَكَلَحَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ يَثُورَ بِهِ الْجُنُونُ ، فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَتَعَلَّلْتُ بِسُوالِهِ : أَلَكَ إِخْوَةٌ ؟ أَلَمْ يَنْبُغْ فِيْهِمْ نَابِغَةٌ . . . ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ هَلَذَا مَثَلٌ فِيْ مَعْنَىٰ : زَادَ ٱلطُّيْنَ بِلَّةً ، وَٱلْمَحَمَّأَةُ إِذَا مَدَّهَا بِٱلْمَاءِ زَادَتْ وَٱتَّسَعَتْ .

<sup>(</sup>٢) أَيْ : لَمَعَتْ غَضَبًا .

قَالَ : إِنَّ لَهُ أَخَا يُعَذِّبُهُ ، وَيُوقِعُ بِهِ ضَرْبًا ، وَيُغَلِّلُهُ بِٱلسَّلَاسِلِ ، وَيَشُدُّهُ « بِأَمْرَاسِ كَتَّانِ إِلَىٰ صُمِّ جَنْدَلِ »(١) ، وَأَنَّهُ أَنْزُلَ بِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَا لَوْ أَنْزَلَهُ بِحَجَرِ لَتَأَلَّمَ .

قُلْتُ : فَأَنْتَ فِيْ حَاجَةٍ إِلَىٰ رَاحَةٍ ، وَيَحْسُنُ بِكَ أَنْ تَأْوِيَ إِلَىٰ مَكَانٍ تَتَمَدُّهُ فِيْهِ .

قَالَ : إِنِّيْ مُنْصَرِفٌ وَسَأَجْلِسُ فِيْ نَدِيِّ كَذَا<sup>(٢)</sup> ﴿ هَـٰذَا مِنْ جِهَةٍ ، وَمِنْ جِهَةٍ لَيْسَ مَعِيْ ثُمَنُ ٱلْقَهْوَةِ » .

قُلْتُ : فَهَانَا قِرْشٌ تَدْفَعُهُ ثَمَنَا لَهَا ، فَآذْهَبْ فَٱسْتَمْتِعْ بِهَا وَبِٱلتَّدْخِيْنِ وَبِٱلرَّاحَةِ فِيْ ذَلِكَ ٱلنَّدِيِّ ، فَٱلْمَكَانُ هَا هُنَا كَثِيْرُ ٱلضَّجِيْجِ وَٱلْحَرَكَةِ . وَٱسْتَوْفَزْتُ لِلْقِيَامِ ؛ وَلَـٰكِنَّهُ لَمْ يَتَحَلْحَلْ مِنْ مَجْلِسِهِ .

ثُمَّ قَالَ : أَرَاكَ ٱلآنَ مُسْتَبْصِرًا أَنِّي (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) بِعَيْنِهِ .

قُلْتُ : بَلْ بِعَيْنَيْهِ ٱلْيُمْنَىٰ وَٱلْيُسْرَىٰ مَعًا . . .

قَالَ : لَا . لَا ؛ إِنَّكَ نَسِيْتَ أَنَّ ٱلْعَرَبَ تَقُوْلُ فِيْ ٱلتَّوْكِيْدِ : عَيْنُهُ وَنَفْسُهُ وَذَاتُهُ . « أَيْ أَنَا نَابِغَةُ ٱلْقَرْدِ ٱلْعِشْرِيْنِ بِعَيْنِهِ وَنَفْسِهِ وَذَاتِهِ ، فَلَيْسَ غَيْرِيْ نَابِغَةُ ٱلْفَرْدِ ٱلْعِشْرِيْنَ » .

وَكَادَتْ نَفْسِيْ تَخْرُجُ غَيْظًا ، وَلَـٰكِنِّيْ رَأَيْتُ ٱلْحِلْمَ عَلَىٰ مِثْلِ هَـٰلاَا يَجْرِيْ مَجْرَىٰ ٱلصَّدَقَةِ ؛ وَقُلْتُ : إِنَّ أُدْبَاءَ ٱلْمَجَانِيْنِ كَثِيْرًا مَا يَتَّفِقُ لَهُمُ ٱلإِبْدَاعُ ٱلطَّرِيْفُ إِذَا عَلَّلُوا شَيْئًا ، كَذَلِكَ ٱلْقَاصُّ ٱلَّذِيْ كَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ ٱلْعَامَّةِ سِيْرَةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَقَالَ لَهُمْ فِيْمَا قَالَ : إِنَّ اللَّذُّنْبَ ٱلَّذِيْ أَكُلَ يُوْسُفَ كَانَ ٱسْمُهُ كَذَا ؛ فَرَذُوْا عَلَيْهِ : إِنَّ يُوْسُفَ لَمْ يَأْكُلُهُ ٱلذَّفْبُ . قَالَ : فَهَاٰذَا هُوَ أَسُمُ ٱلذَّنْبِ ٱلَّذِيْ لَمْ يَأْكُلْ يُوسُفَ .

فَقُلْتُ لِلْمَجْنُونِ : فَمَا ٱلْعِلَّةُ عِنْدَكَ فِيْ أَنَّ ٱلْعَرَبَ لَمْ يَقُوْلُوا فِيْ ٱلتَّوْكِيْدِ : عَيْنُهُ وَأُذُنَّهُ وَأَنْفُهُ وَفَمُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ ؟

 <sup>(</sup>١) هَذَا عَجْزُ بَيْتِ لِامْرِي ٱلْقَيْسِ . بسّام .
 (٢) نَحْنُ نَسْتَغْمِلُ • ٱلنَّدِيَّ » لِمَكَانِ ٱلْقَهْوَةِ .

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِيْ ٱلْفَضَاءِ ثُمَّ قَالَ : لَيْسُوا مَجَانِيْنَ فَيَخْلِطُوْا هَلْذَا ٱلْخَلْطَ ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يَقُوْلُوْا مَعَ ذَلِكَ : وَعِمَامَتُهُ وَنَوْبُهُ وَنَعْلُهُ وَبَعِيْرُهُ وَشَاتُهُ وَدَرَاهِمُهُ . ﴿ هَلْذَا مِنْ جِهَةٍ ، وَمِنْ جِهَةٍ لَيْسَ مَعِيْ أُجْرَةُ ٱلسَّيَّارَةِ إِلَىٰ بَلَدِيْ وَهِيَ قِرْشَانِ ﴾ .

قُلْتُ: هَلذِهِ هِيَ أُجْرَةُ ٱلسَّيَّارَةِ وَصَحِبَتْكَ ٱلسَّلَامَةُ؛ وَنَهَضْتُ وَاقِفًا؛ وَلَــٰكِنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّكْ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفْ بَعْدُ ﴿ أَنِّيْ أَقُولُ ٱلشَّعْرَ فِيْ ٱلْغَزَلِ وَٱلنَّسِيْبِ وَٱلْمَدْحِ وَٱلْهِجَاءِ وَٱلْفَخْرِ ؛ وَأَنِّيْ فِيْ ٱلْخَطَابَةِ قِسُّ بْنُ سَاعِدَةَ أَوْ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، وَأَنِّيْ صَخْرٌ لَا يَنْفَجِرُ . . . يَابِسٌ لَا يَنْعَصِرُ ، لَسْتُ كَٱلْحَجَّاجِ بَلْ كَعُمَرَ » .

قُلْتُ : هَـٰذَا شَيْءٌ يَطُوْلُ بَيْنَنَا وَلَا حَاجَةَ لَكَ بِهَـٰذِهِ الْبَرَاهِيْنِ كُلِّهَا ، فَقَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ فِيْ ٱلأَدَبِ وَٱلشَّعْرِ وَٱلْخَطَابَةِ وَٱلتَّرَسُّلِ .

قَالَ : وَٱلْفَلْسَفَةِ ؟

قُلْتُ : وَٱلْفَلْسَفَةِ وَكُلِّ مَعْقُولٍ وَمَنْقُولٍ ؛ وَقَدِ ٱنْتَهَيْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ

قَالَ : وَلَـٰكِنَّكَ تَحْسَبُنِيْ مَجْنُوْنَا أَوْ مَمْرُوْرًا « كَمَا حَسِبَنْنِي ٱلْجَرَائِدُ ٱلَّتِيْ زَعَمَتْ أَنَّ ٱخْتِفَائِيْ فِيْ ٱلْبِيْمَارِسْتَانِ كَانَ لِجُنُوْنِيْ ٱلْفِكْرِيِّ أَوْ لِذَكَاثِيْ ٱلطَّبِيْعِيُّ وَهُوَ ٱلأَصَعُّ . . . فَبَيَّنْ لِهَـٰلَاهِ ٱلْجَرَائِدِ أَنِّيْ خَرَجْتُ ، وَأَنِّيْ سَأَطْبَعُ ٱلأَدَبَ بِطَابَعِ جَدِيْدٍ » .

قُلْتُ : وَلَلْكِنِّيْ لَسْتُ مُرَاسِلَ جَرَائِدٍ . قَالَ : ﴿ فَأَجْعَلْنِيْ رِسَالَةً وَرَاسِلْهَا عَنِّيْ أَوْ أَكْتُبُ لَكَ أَنَا مَا تُرْسِلُهُ ، وَمَا جِثْتُكَ إِلَّا لِهَاذَا ؛ وَيَجِبُ أَنْ تُلْحِقَنِيْ بِجَرِيْدَةٍ كَبِيْرَةٍ ، وَهَالِهِ ٱلْجَرَائِدُ لَكَ أَنَا مَا تُرْسِلُهُ ، وَمَا جِثْتُكَ إِلَّا لِهَاذَا ؛ وَيَجِبُ أَنْ تُلْحِقَنِيْ بِجَرِيْدَةٍ كَبِيْرَةٍ ، وَهَالِهِ ٱلْجَرَائِدُ تَعْرِفُنِيْ كُلُها ، وَقَدْ تَنَاوَلَتْنِيْ مِنْ جَمِيْعِ ٱلنَّوَاحِيْ ٱلأَدْبِيَّةِ ؛ فَضْلًا عَنْ أَنِيْ كَاتِبٌ فَذُ ، وَخَطِيْبٌ فَذُ ، وَخَطِيْبٌ فَذُ ، وَضَائِيْ بِٱلْجَرَائِدِ أَوْ لَا ؟ » .

قُلْتُ: إِنَّكَ تَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَكَ، وَقَدْ بَلَوْتَهُمْ وَبَلَوْا مِنْكَ؛ فَلَسْتَ فِيْ حَاجَةٍ إِلَيَّ عِنْدَهُمْ.

قَالَ : ﴿ إِنَّهُمْ يَخْشُونَ بَأْسِيْ ، وَقَدْ حَسِبُونِيْ مَجْنُونَا ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِيْنُ ؛ وَمَا عَلِمُوا أَنَّ شَيْطَانَ ٱلنُّحْبُ هُوَ ٱلَّذِيْ ٱسْتَهْوَاكَ . . . هَـٰذَا مِنْ جِهَةٍ ، وَمِنْ جِهَةٍ لَيْسَ مَعِيْ ثَمَنُ ٱلْغَدَاءِ ، وَلَا أُكَلِّفُكَ شَيْتًا . . . »

قُلْتُ : فَهَالْمَا فِرْشٌ لِلْغَدَاءِ فِيْ مَطْعَمِ ٱلشَّعْبِ . وَهُمُ ٱلآنَ يَتَغَدَّوْنَ وَيُوْشِكُ إِذَا أَبْطَأْتَ أَنْ تُوَافِقَهُمْ وَقَدِ ٱسْتَنْفَدُوْا ٱلطَّعَامَ ، وَأَنْتَ لَا تَجْهَلُ أَنَّ ٱلْقِرْشَ فِيْ مَطْعَمِ ٱلشَّعْبِ هُوَ قِرْشَانِ فِيْ ٱلْقِيْمَةِ .

قَالَ : صَدَقْتَ ؛ يُوشِكُ أَنْ أُوَافِقَهُمْ وَقَدْ فَرَغُوْا مِنْ طَعَامِهِمْ وَغَسَلُوْا ٱلآنِيَةَ . فَلاَّبْقِ هَـٰذَا لِلْعَشَاءِ وَسَأَطْوِيْ إِلَىٰ ٱللَّيْلِ . . .

قُلْتُ : فَمَعَكَ الآنَ ثَمَنُ الدُّخَانِ ، وَالْقَهْوَةِ ، وَالْغَدَاءِ ، وَأَجْرَةُ السَّيَّارَةِ إِلَىٰ بَلَدِكَ . وَقَدْ كَانَ نَابِغَةُ الْقَرْنِ النَّالِثِ لِلْهِجْرَةِ وَاسْمُهُ (طَاقُ الْبَصَلِ) (١) يُغَنِّيْ بِقِيْرَاطٍ وَلَا يَسْكُتُ إِلَّا بِدَانِقِ . هَـٰذَا مِنْ جِهَةٍ ، وَمِنْ جِهَةٍ فَخُذْ هَـٰذَا الْقِرْشَ ثَمَنَا لِسُكُوْتِكَ وَٱنْصَرِفْ .

\* \* \*

فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَامَ مُغْضَبًا ، وَتَنَقَّسْتُ بَعْدَهُ الصَّعَدَاءَ ٱلطَّوِيْلَةَ . . . وَفَتَحْتُ ٱلنَّافِذَةَ وَٱسْتَقْبَلْتُ ٱلْهَوَاءَ ٱلنَّقِيَّ وَأَخَذْتُ فِيْ رِيَاضَةِ ٱلتَّنَقُسِ ٱلْعَمِيْقِ ، ثُمَّ زَاغَتْ عَيْنِيْ إِلَىٰ ٱلْبَابِ ؛ فَإِذَا (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ) مُقْبِلٌ مَعَ نَابِغَةِ قَرْنِ آخَرَ . . . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



وَرَأَيْتُ ٱلْمَجْنُوْنَيْنِ يَدْخُلَانِ مَعًا ، فَكَأَنَّمَا سَدًا ٱلْبَابَ وَسَوَّيَاهُ بِٱلْبِنَاءِ ، وَتَرَكَا ٱلْغُزْفَةَ حَائِطًا مُصْمَتًا لَا بَابَ فِيْهِ ، مِمَّا ٱغْتَرَانِيْ مِنَ ٱلضِّيْقِ وَٱلْحَرَجِ ؛ وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : إِنَّهُ لَا مَذْهَبَ لِلْعَقْلِ بَيْنَ هَلْذَيْنِ إِلَّا أَنْ يُعِيْنَ كِلَاهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، فَأَرَىٰ أَنْ أَدَعَهُمَا وَٱكُونَ أَنَا

<sup>(</sup>١) قَلْذَا مَجْنُونٌ مِنْ مَجَانِين ٱلْكُوفَةِ فِي ٱلْقَرْنِ ٱلنَّالِثِ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٢٦٦ ، ٦ شَهر رمضانُ سنة ١٣٥٤ هـ = ٢ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٩٢٥ ـ ١٩٢٨ .

أَصَرُفُهُمَا ؛ وَيَا رُبَّمَا جَاءَ مِنَ النَّوَادِرِ فِيْ اَجْتِمَاعِ مَجْنُونَيْنِ مَا لَا يَأْتِيْ مِفْلُهُ مِنْ عَفْلَيْنِ يَبِجْتَمِعَانِ عَلَىٰ اَبْتِكَارِهِ ؛ غَيْرَ أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ٱلْمَجْنُونَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا آمَنُ أَنْ يَشِبَ أَخُدُهُمَا بِالآخَرِ إِذَا خَطَرَتْ بِهِ ٱلْخَطْرَةُ مِنْ شَيْطَانِهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ يَكُونَ لِيْ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمَا ، إِنْ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ إِذَا خَطَرَتْ بِهِ ٱلْخَطْرَةُ مِنْ شَيْطَانِهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ يَكُونَ لِيْ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمَا ، إِنْ لَمُ يَحِقَّ بِهِ ٱلْعَوْنُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَطُولُ بِهِ ٱلصَّبْرُ . . . وَكَانَ إِلَىٰ قَرِيْبٍ مِنِي ٱلصَّدِيْقُ (ا . ش)(۱) فَأَرْسَلْتُ فِيْ طَلَبَهِ .

أَمَّا هَـٰذَا ٱلْمَجْنُونُ ٱلنَّانِيْ ٱلَّذِيْ جَاءَ بِهِ (نَابِغَةُ ٱلْفَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) فَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلُ ، وَهُوَ كَالْكِتَابِ ٱلَّذِيْ خُلِّطَتْ صُحُفْهُ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضِ فَتَدَاخَلَتْ وَفَسَدَ تَرْتِيْبُهَا ، وَٱنْقَلَبَ بِذَلِكَ ٱلْكِتَابِ ٱللَّذِيْ كَانَ فِيْهَا جَهْلًا وَتَخْلِيْظًا ، يَثِبُ ٱلْكَلَامُ بَعْدَ كُلِّ صَفْحَةٍ إِلَىٰ صَفْحَةٍ غَرِيْبَةٍ لَا صِلَةَ لَهَا بِمَا قَبْلَهَا وَلَا مَا بَعْدَهَا .

وَهُوَ طَالِبٌ أَزْهَرِيٌ كَانَ أَكْبَرَ هَمِّهِ أَنْ يَصِيْرَ حَافِظًا كَٱلْحُفَّاظِ ٱلأَقْدَمِيْنَ مِنَ ٱلرُّوَاةِ وَٱلْفُقَهَاءِ ، فَجَعَلَ يَسْتَظْهِرُ كِتَابًا بَعْدَ كِتَابٍ وَمَثْنًا بَعْدَ مَثْنِ ؛ وَكَانَتْ لَهُ أُذُنَّ وَاعِيَةٌ ، فَكُلُّ مَا أُفْرِغَ فِيْهَا مِنْ دَرْسٍ أَوْ حَدِيْثٍ أَوْ خَبَرٍ ، نَزَلَ مِنْهَا كَٱلنَّقْرِ عَلَىٰ آلَةٍ كَاتِبَةٍ ، فَيَنْطَبِعُ فِيْ ذِهْنِهِ أَنْطِبَاعَ ٱلْكِتَابَةِ : لَا تُمْحَىٰ وَلَا تُنْسَىٰ .

ثُمَّ ٱلْنَاكَ هَاذِهِ ٱللَّوَثَةَ وَهُو يَحْفَظُ مَتْنَا فِيْ فِقْهِ ٱلشَّافِعِيِّ (رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ) ، فَغَبَرَ سِنِيْنَ يَتَحَفَّظُهُ ، كُلَّمَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ نَسِيهُ مِنْ أَوَّلِهِ ؛ فَيَعُوْدُ فِيْ حِفْظِهِ وَرُبَّمَا أَثْبَتَ مِنْهُ ٱلشَّيْءَ بَعْدَ ٱلشَّيْءِ ، وَلَـٰكِنَّهُ إِذَا بَلَغَ ٱلآخِرَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ ٱلأَوَّلَ ؛ فَلَا يَزَالُ هَـٰلذَا دَأْبَهُ لَا يَمَلُ وَلَا يَجِدُ لِلسَّيْءِ ، وَلَـٰكِنَّهُ إِذَا بَلَغَ ٱلآخِرَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ ٱلأَوَّلَ ؛ فَلَا يَزَالُ هَـٰلذَا دَأْبَهُ لَا يَمَلُ وَلَا يَجِدُ لِهِنْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْكِتَابُ يَتَبَدَّدُ فِيْ لِهَاذَا ٱلْعَنَاءِ مَعْنَىٰ ، وَلَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَىٰ ٱلْكِتَابِ بَحْمَعُهُ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ ٱلْكِتَابُ يَتَبَدَّدُ فِيْ ذَاكِرَتِهِ .

وَتَرَكَ ٱلْمَعْهَدَ ٱلَّذِيْ هُوَ فِيْهِ وَتَخَلَّىٰ فِيْ دَارِهِ لِلْحِفْظِ ، وَأَجْمَعَ أَلَّا يَدَعَ هَـٰلاَ ٱلْمَتْنَ أَوْ يَحْفَظَهُ ، كَأَنَّ فِيْهِ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِيْ فَارَقَهُ عَقْلُهُ عِنْدَهُ ، وَيِذَلِكَ رَجَعَ ٱلْمِسْكِيْنُ آلَةَ حِفْظِ لَيْسَ لَهَا مِسَاكٌ ؛ وَأَصْبَحَ كَالَّذِيْ يَرْفَعُ ٱلْمَاءَ مِنَ ٱلْبَحْرِ ، ثُمَّ يُلْقِيْهِ فِيْ ٱلْبَحْرِ ، لِيَنْزَحَ ٱلْبَحْرَ . . .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) يغلب على الظن أن المقصود هو : أمين حافظ شرف ، زميل الرافعي في محكمة طنطا . بسام .

وَجَاءَ (١. ش)، فَقُلْتُ لَهُ، وَأَوْمَأْتُ إِلَىٰ ٱلْمَجْنُونِ ٱلأَوَّلِ: هَـٰذَا نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ.

قَالَ : وَهَلِ ٱنْتَهَىٰ ٱلْقَرْنُ ٱلْعِشْرُوْنَ فَيُعْرَفُ مَنْ نَابِغَتُهُ ؟

فَقُلْتُ لِلْمَجْنُونِ : أَجِبْهُ أَنْتَ .

فَسَأَلَهُ : وَهَلْ بَدَأَ ٱلْقَرْنُ ٱلْوَاحِدِ وَٱلْعِشْرُونَ ؟

قَالَ : لَا .

قَالَ : فَإِنَّ هَلْذَا ٱلَّذِيْ إِلَىٰ جَانِبِيْ نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْوَاحِدِ وَٱلْعِشْرِيْنَ . . . فَكَمَا جَازَ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ نَابِغَةَ قَرْنِ لَمْ يَبْدَأْ ، جَازَ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا نَابِغَةَ قَرْنِ لَمْ يَنْتَهِ .

قُلْتُ : وَلَلكِنَّكَ زِدْتَ ٱلْمُشْكِلَةَ تَعْقِيْدًا مِنْ حَيْثُ تَوَهَّمْتَ حَلَّهَا ؛ فَكَيْفَ يَكُوْنُ مَعَكَ فِيْ آنِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ خَمْسٌ وَسِتُّوْنَ سَنَةً ؟

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِيْ ٱلْفَضَاءِ ، وَهُوَ كُلِّمَا أَرَادَ شَيْتًا عَسِيْرًا نَظَرَ إِلَىٰ ٱللَّا شَيْءٍ . . . ثُمَّ قَالَ : هَـٰذِهِ ٱلأُمُوْرُ لَا تَشْتَبِهُ إِلَّا عَلَىٰ غَيْرِ ٱلْعَاقِلِ . . . وَكَيْفَ لَا يَكُوْنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ خَمْسٌ وَسِتُوْنَ سَنَةً وَأَنَا أَتَقَدَّمُهُ فِيْ ٱلنَّبُوْغِ بِأَكْثَرَ مِنْ عِلْمِ ٱلْعُلَمَاءِ فِيْ خَمْسٍ وَسِتَيْنَ سَنَةً . . . ؟

قُلْتُ لِلآخَرِ: أَكَذَلِكَ ؟

قَالَ : مِمَّا حَفِظْنَاهُ عَنِ ٱلْحَسَنِ : أَدْرَكْنَا قَوْمًا لَوْ رَأَيْتُمُوْهُمْ لَقُلْتُمْ : مَجَانِيْنٌ . وَلَوْ أَدْرَكُوْكُمْ لَقَالُوْا : شَيَاطِيْنٌ . . .

فَضَحِكَ ٱلأَوَّلُ وَقَالَ : إِنَّهُ تِلْمِيْذِيْ .

قَالَ ٱلثَّانِيْ : لَقَدْ صَدَقَ فَهُوَ أُسْتَاذِيْ ، وَلَـٰكِنَّهُ حِيْنَ يَنْسَىٰ لَا يُذَكِّرُهُ غَيْرِيْ . . .

قُلْتُ : لَا غَرْوَ ؛ « فَمِمَّا حَفِظْنَاهُ » عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ : إِذَا أَنْكَرْتَ عَقْلَكَ فَٱقْدَحْهُ بِعَاقِلٍ . . .

فَغَضِبَ نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ وَقَالَ : وَيْحٌ لِهَاذَا ٱلْجَاهِلِ ، ٱلأَحْمَقِ ، ٱلْجَاحِدِ لِلْفَضْلِ ، مَعَ جُنُوْنِهِ وَخَبَلِهِ . أَيُذَكِّرُنِيْ وَهُوَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَاسَنَةً يَحْفَظُ مَتْنَا وَاحِدًا لَا يُمْسِكُهُ عَقْلُهُ إِلَّا كَمَا يُمْسِكُ ٱلْمَاءَ ٱلْغَرَابِيْلُ ؟ صَدَقَ وَٱللهِ مَنْ قَالَ : عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ ؛ خَيْرٌ ؛ خَيْرٌ .

فَقَالَ ٱلثَّانِيْ : خَيْرٌ مِنْ صَدِيْقٍ جَاهِلٍ ، هَـٰ أَنَدَا قَدْ ذَكَّرْتُكُ مِنْ نِسْيَانِ ، وَهَـٰأَنْتَ ذَا إَنْتَ .

فَضَحِكَ ٱلنَّابِغَةُ وَقَالَ : وَلَـٰكِنِّنِي لَمْ أُرِدْ أَنْ أَقُوْلَ هَـٰذَا ، بَلْ أُرِيْدُ أَنْ أُوَلَفَ كَلَامًا آخَرَ . . . . . عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ ، خَيْرٌ ، خَيْرٌ ؛ خَيْرٌ مِنْ مَجْنُوْنِ جَاهِلِ . . . . . .

## \* \*

وَلَمْ أَكُنْ أَغْرِفُ أَنَّ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) مِنَ ٱلْمَجَانِيْنِ ٱلَّذِيْنَ لَهُمْ أُذُنَّ فِيْ غَيْرِ ٱلْأَذُنِ ، وَأَنْفَ بِغَيْرِ ٱلأَنْفِ ؛ إِذْ تَتَلَقَّىٰ أَدْمِغَتُهُمْ أَصْوَاتًا وَأَشْبَاحًا وَرَوَائِحَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهَا لَا مِنَ ٱلْوُجُوْدِ ، وَتُدْرِكُهَا بِٱلتَّوَهُمِ لَا بِٱلْحَاسَّةِ ، فَتَتَخَلَّقُ هَوَاجِسُهُمْ خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ ، وَتَخْطُرُ ٱلْكَلِمَةُ مِنَ ٱلْكَلَامِ فِيْ ذِهْنِ أَحَدِهِمْ فَيَخْرُجُ مِنْهَا مَعْنَاهَا يَتَكَلَّمُ فِيْ دِمَاغِهِ أَوْ يَمْعِلُ أَنْ يُكَلِّمُ فِيْ دِمَاغِهِ أَوْ يُعْوَلُ أَفْعَالًا أُخْرَىٰ .

وَبَيْنَا أَنَا أَدِيْرُ ٱلرَّأْيَ فِيْ إِخْرَاجِ فَصْلٍ تَمْثِيْلِيِّ مِنَ ٱلْحِوَارِ بَيْنَ هَـٰلاَيْنِ ٱلْمَجْنُوْنَيْنِ <sup>(١)</sup> ، إِذْ قَالَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) : صَهْ ! إِنَّ جَرَسَ « ٱلتَّلِفُوْنِ » يَدُقُّ .

قَالَ (١ . ش) : لَا أَسْمَعُ صَوْتًا ، وَلَيْسَ هَاهُنَا " تَلِفُوْنٌ " .

فَأَغْتَاظَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلآخَرُ وَقَالَ : إِنَّكَ تَتَقَحَّمُ عَلَىٰ ٱلنَّوَابِغِ وَلَسْتَ مِنْ قَدْرِهِمْ ، وَمَا عَمَلُكَ إِلَّا أَنْ تُنْكِرَ ؛ وَٱلإِنْكَارُ ، وَيْلَكَ ، أَيْسَرُ شَيْءِ عَلَىٰ ٱلْمَجَانِيْنِ وَأَشْبَاهِ ٱلْمَجَانِيْنِ ، وَٱلْعَامَةِ وَأَشْبَاهِ ٱلْعَامَّةِ ؛ وَقَدْ أَنْكَرْتَ نُبُوْغَهُ آنِفًا ، وَأَرَاكَ ٱلآنَ تُنْكِرُ « تَلِفُوْنَهُ » . . .

<sup>(</sup>١) سَيَأْتِيْ هَلْذَا ٱلْفَصْلُ ٱلتَّمْثِيْلِيُّ فِي مَقَالِ آخَرَ .

قَالَ (١ . ش) : وَأَيْنَ ﴿ ٱلتَّلِفُونُ Telephone ﴾ (١) وَهَاذِهِ هِيَ ٱلْغُرُفَةُ بِأَعْيُنِنَا ؟

فَضَحِكَ (نَابِغَهُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) وَقَالَ : صَهْ وَيْحَكَ ! لَقَدْ خَلَطْتَ عَلَيَّ ؛ إِنَّ ٱلْجَرَسَ يَدُقُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، وَأَنَا لَا أُرِيْدُ أَنْ أُكَلِّمَهَا حَنَّىٰ يَطُوْلَ ٱنْتِظَارُهَا ، وَحَنَّىٰ تَدُقَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَخْشَىٰ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ دَقَّتِ ٱلثَّالِثَةَ وَذَهَبَ رَنِيْنُهَا فِيْ صَوْتِكَ وَلَغَطِكَ . . .

قَالَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلآخَرُ : هِيَ صَاحِبَتُهُ ٱلَّتِيْ يَهْوَاهَا وَتَهْوَاهُ ؛ وَقَدِ ٱسْتَهَامَهَا وَتَيَّمَهَا وَحَيَّرَهَا وَخَبَّلَهَا ، حَتَّىٰ لَا صَبْرَ لَهَا عَنْهُ ، فَوَضَعَتْ لَهُ تَلِفُوْنًا فِيْ رَأْسِهِ . . . . . .

قُلْنَا: أَوَ تَغَارُ مِنْهَا ٱلْحُوْرُ ٱلْعِيْنُ؟

قَالَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلثَّانِيْ: بَلِ ٱلأَمْرُ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ٱلْخُوْرَ ٱلْعَيْنَ يَشْتُمْنَهَا وَيَلْعَنَهَا ؟ « فَمِمَّا حَفِظْنَاهُ » هَلْذَا ٱلْحَدِيْثُ : « لَا تُؤْذِيْ ٱمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِيْ ٱلدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ ٱلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ ٱللهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا » ٱلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ ٱللهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا » ٱلْحُوْرِ ٱلْعِيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ ٱللهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا » [الترمذي ، رقم : ١١٧٤ ؟ ابن ماجه ، رقم : ٢٠١٤ ؟ «مسند أحمد » ، رقم : ٢١٥٩٦] .

قَالَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) : وَيْلِيْ عَلَىٰ ٱلْمَجْنُوْنِ ! إِنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَخْلُوَ لَهُ مَوْضِعِيْ فَهُوَ يَتَمَثَىٰ هَلَاكِيْ وَٱلْتِيْفَالِيْ وَشِيْكًا مِنْ هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا . وَهُوَ يَقُوْلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِأَنَّهُ أَحْمَقُ لَيْسَ لَهُ عُقْدَةٌ مِنَ ٱلْعَقْلِ ، فَيَزْعُمُ أَنَّهَا تُؤذِيْنِيْ ، وَلَوْ هِيَ آذَتْنِيْ لَغَضِبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَوْ غَضِبَتْ لَرَفْعَتِ ٱلتَّلِفُوْنَ . صَهْ ! إِنَّ ٱلْجَرَسَ يَدُقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تلفون Telephone : الختير لَهُ عدة أسماء ، منها : الهاتف وٱلْمُسِرَّة وغيرهما : وكلمة الهاتف هي الرائجة ، في بلاد الشام . بسام .

قَالَ ١ . ش : إِنَّ لِلنَّوَامِعِ لَشَأْنًا عَجَبًا ، فَفِيْ مُدِيْرِيَّةِ ٱلشَّرْفِيَّةِ رَجُلٌ نَابِغَةٌ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ وَتَرَكَتْ لَهُ غُلَامًا ، فَتَزَوَّجَ أُخْرَىٰ وَهُو يَعِيْشُ فِيْ دَارِ أَبِيْهِ . فَلَمَّا كَانَ عِيْدُ ٱلأَضْحَىٰ سَأَلَ أَبَاهُ مَالًا يَبْتَاعُ بِهِ ٱلأَضْحِيَّةَ فَلَمْ بُعْطِهِ . وَهُو رَجُلٌ يَحْفَظُ ٱلْقُرْآنَ ، فَذَكَرَ قِصَّةَ إِبْرَاهِيْمَ (عَلَيْهِ مَالًا يَبْتَاعُ بِهِ ٱلأَضْحِيَّةَ فَلَمْ بُعْطِهِ . وَهُو رَجُلٌ يَحْفَظُ ٱلْقُرْآنَ ، فَذَكَرَ قِصَّةَ إِبْرَاهِيْمَ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ) وَرُوْيَاهُ فِي ٱلْمَنَامِ أَنَّهُ يَلْبَعُ ٱبْنَهُ ، فَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنْ هَاذَا بَابٌ إِلَىٰ ٱلنَّبُوّةِ ، وَأَنَّ اللهَ فَدُ ٱلسَّلَامُ) وَرُوْيَاهُ فِي ٱلْمَنَامِ أَنَّهُ يَلْبَعُ أَبْنَهُ ، فَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنْ هَاذَا بَابٌ إِلَىٰ ٱلنَّبُوّةِ ، وَأَنَّ اللهَ فَدُ أَلْحَىٰ إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ ٱلْغُلَامُ فِيْ صَبِيْحَةِ ٱلْعِيْدِ وَهَمَّ بِذَبْحِهِ ، وَلَوْلَا أَنْ صَرَحَ ٱلْغُلَامُ فَأَدْرَكَهُ ٱلنَّاسُ فَآسْنَنْقَذُوهُ . . . .

قَالَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) : هَلذَا مَجْنُونٌ وَلَيْسَ بِنَابِغَةِ ؛ بَلْ هَلذَا مِنْ جُهَلَاءِ
ٱلْمَجَانِيْنِ ؛ بَلْ هُوَ مَجْنُونٌ عَلَىٰ حِدَتِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ ٱلْبِيْمَارِسْتَانِ فِيْ حِيْنِ كُنْتُ أَنَا فِيْ
ٱلْمُسْتَشْفَىٰ . . . فَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ ٱلْتُمَرَ فِيْ ذَبْحِ غُلَامِهِ بِإِرَادَةِ ٱللهِ . وَلَوْ كَانَتْ إِرَادَةَ ٱللهِ لَنَقَدَتْ بِأَلَدَّبُحِ ، وَلَوْ كَانَ ٱلأَمْرُ وَحْيًا لَنَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ . . . وَهَاكَذَا أَنَا فِيْ الْمَنْطِقِ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) .

ثُمَّ إِنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ ٱلْمَجْنُوْنِ ٱلتَّانِيْ وَقَالَ : وَأَنَا أَتَقَدَّمُ هَـٰلَا فِيْ ٱلنُّبُوْغِ بِأَكْثَرَ مِنْ عِلْمِ ٱلْمُلَمَاءِ فِيْ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً كَامِلَةً .

قُلْتُ : وَلَـٰكِنَّكَ ذَكَرْتَ هَـٰذَا مِنْ قَبْلُ فَلِـمَ عُدْتَ فِيْهِ ٱلآنَ ؟

قَالَ : إِنَّ ٱلسَّبَ قَدْ تَغَيَّرَ فَتَغَيَّرَ مَعْنَىٰ ٱلْكَلَامِ ، وَقَدْ بَدَا لِيْ أَنَّهُ يَتَمَنَّىٰ هَلَاكِيْ لِيَكُوْنَ هُوَ نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ . فَمَعْنَىٰ ٱلْكَلَامِ ٱلآنَ : أَنَّهُ لَوْ عَاشَ خَمْسًا وَسِتَّيْنَ سَنَةً « يَحْفَظُ ٱلْمَثْنَ » لَمَا بَلَغَ مَبْلُغِيْ مِنَ ٱلْعِلْمِ . هَلذَا رَجُلٌ نِصْفُهُ مَيْتٌ جُنُوْنًا مَوْتًا حَقِيْقِيًّا ، وَنِصْفُهُ ٱلآخَرُ مَبْتٌ جَهْلًا بِٱلْمَوْتِ ٱلْمَعْنَوِيِّ .

قَالَ ١ . ش : حَسْبُهُ أَنْ بُقَلِّدَكَ تَقْلِيْدَ ٱلْعَامِّيِّ لإِمَامِهِ فِيْ ٱلصَّلَاةِ ؛ وَعَسَىٰ أَلَّا تَسْتَكْثِرَ عَلَيْهِ هَلْذَا ، فَإِنَّهُ تِلْمِيْذُكَ .

قَالَ ٱلْمَجْنُونُ ٱلثَّانِيْ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » : لَوْ صُوَّرَ ٱلْعَقْلُ لأَضَاءَ مَعَهُ ٱللَّيْلُ ، وَلَوْ صُوَّرَ ٱلْجَهْلُ لأَظْلَمَ مَعَهُ ٱلنَّهَارُ . . . وَنَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ هَلذَا لَا يَعْرِفُ كَيْفَ يُصَلِّيْ ، فَقَدْ

فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ عَجِيبًا ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ عَجَبًا ﴾ .

وَقَفَ مُنْذُ أَيَّامٍ يُصَلِّيْ بِٱلشَّعْرِ . . . وَلَمَّا رَأَيْتُهُ نَاسِيًا فَذَكَّرْتُهُ وَنَبَّهْتُهُ أَنَّ ٱلصَّلَاةَ لَا تَجُوْزُ بِالشَّعْرِ ، ٱلْتَفَتَ إِلَيَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَبَّنِيْ وَشَنَمَنِيْ وَصَرَخَ فِيَّ وَقَالَ : مَا شَأْنُكَ بِيْ ؟ هَلْ أَنَا أَصَلِّيْ لَكَ أَنْتَ . . . ؟

فَغَضِبَ ﴿ ٱلنَّابِغَةُ ﴾ وَقَالَ : وَٱللهِ إِنْ تَحْسَبُونَنِيْ إِلَّا مَجْنُونًا فَتُرِيْدُونَ أَنْ يُقَلِّدَنِيْ هَلذَا ٱلأَحْمَقُ ٱلَّذِيْ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ يُمْسِكُهُ . وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا اَغْتَقَدْتُمْ أَنَّ تَقْلِيْدِيْ مِنَ ٱلسَّهْلِ ٱلْمُمْكِنِ ، وَلَعَرَفْتُمْ أَنَّ نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ نَفْسَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَقْلِيْدَ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ .

قُلْنَا : هَـٰلذَا عَجِيْبٌ ، وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

فَضَحِكَ وَقَالَ : لَا أَعُذُكُمْ مِنَ ٱلأَذْكِيَاءِ إِلَّا إِذَا عَقَلْتُمْ كَبْفَ كَانَ ذَلِكَ .

قَالَ ا . ش : هَـلذَا لَمْ يُعْرَفْ مِثْلُهُ فَكَيْفَ نَعْرِفُهُ ؟ وَلَمْ يَتَوَهَّمْهُ أَحَدٌ ، فَكَيْفَ نَتَوَهَّمُهُ ؟ وَقُلْتُ أَنَا : لَعَلَّكَ رَأَيْتَ نَفْسَكَ فِيْ ٱلرُّوْيَا ؟

قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ أُسْتَاذَ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ لَمَا عَرَفْنَهَا ؛ وَهَـٰذَا نِصْفُ ٱلصَّوَابِ ؛ وَمَا دُمْتَ أُسْتَاذِيْ ، فَلَوْ أَنَنَا ٱخْتَلَفْنَا فِيْ رَأْيِ لَكَانَ خِلَافُكَ لِيْ صَوَابًا لِأَنَّهُ مِنْكَ ، وَكَانَ خِلَافِيْ دُمْتَ أُسْتَاذِيْ ، فَلَوْ أَنَنَا ٱخْتَلَفْنَا فِيْ رَأْيِ لَكَانَ خِلَافُكَ لِيْ صَوَابًا لِأَنَّهُ مِنْكَ ، وَكَانَ خِلَافِيْ لَكَ صَوَابًا لِأَنَّهُ مِنِيْ ؛ فَأَنْتَ (غَيْرُ مُخْطِئً) وَأَنَا مُصِيْبٌ ، وَإِذَا أَسْقَطْنَا كَلِمَةَ (غَيْرُ) أَظَلُّ أَنَا مُحْشِيْبًا وَتَكُونُ أَنْتَ مُخْطِئًا . . .

أَنَا لَمْ أَرَ (نَابِغَهَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) فِي ٱلرُّؤْيَّا ، وَلَـٰكِنِّيْ رَأَيْنَهُ فِيْ ٱلْمِزْآةِ عِنْدَ ٱلْحَلَّاقِ . . . وَرَأَيْتُهُ يُقَلِّدُنِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّىٰ فِيْ ٱلْإِشَارَةِ وَٱلْقَوْمَةِ وَٱلْقَعْدَةِ ، وَلَـٰكِنِّيْ صَرَخْتُ فِيْهِ وَسَبَبْتُهُ فَفَتَحَ فَمَهُ ، ثُمَّ خَافَنِيْ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ . . .

وَأَوْمَاً إِلَىٰ ٱلْمَجْنُوْنِ ٱلآخَرِ وَقَالَ : وَأَنَا ٱتَقَدَّمُ هَاذَا فِيْ ٱلنَّبُوْغِ بِأَكْثَرَ مِنْ عِلْمِ ٱلْعُلَمَاءِ فِيْ خَمْسِ وَسِتَّيْنَ سَنَةً .

قَالَ ١ ا . ش » : لَقَدْ قُلْنَهَا مَرَّ نَيْنِ كِلْنَاهُمَا بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، فَمَا مَعْنَاكَ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلثَّالِثَةِ ؟ قَالَ : هَـٰذَا ٱلْغِرُ يَزْعُمُ أَنِّيْ لَا أَعْرِفُ كَيْفَ أُصَلِّيْ ، وَيَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ بِأَنِّيْ صَلَّيْتُ بِالشَّعْرِ وَأَنِّيْ شَتَمْنُهُ وَأَنَا رَاكِعٌ ؛ وَلَوْ كَانَ عَاقِلًا لَعَلِمَ أَنَّ شَنْمِيْ إِيَّاهُ وَأَنَا رَاكِعٌ ثَوَابٌ لَهُ . . . وَلَوْ كَانَ نَابِغَةً لَعَلِمَ أَنَّ الشَّعْرَ كَانَ فِيْ مَدْح دَوْلَةِ ٱلنَّحَاسِ بَاشَا وَأُولِيْ ٱلنَّهَىٰ . قُلْنَا: وَلَلْكِنَ ٱلشُّعْرِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لَا تَجُورُ بِهِ ٱلصَّلَاةُ وَلَوْ فِيْ مَدْحِ دَوْلَةِ ٱلنَّحَاسِ بَاشَا.

قَالَ : لَمْ أُصَلِّ بِهِ ، وَلَـٰكِنْ خَطَرَ لِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ أَنِّي نَسِيْتُ ٱلْقَصِيْدَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحَقَّقَ أَنِّيْ لَمْ أَنْسَهَا . . . فَإِذَا أَنَا نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ فِيْ ٱلْحِفْظِ ، وَهِيَ سِتَّةُ أَبْيَاتٍ . لَا كَهَـٰلاَا ٱلْمَعْتُوْهِ ٱلَّذِيْ صَبَرَ عَلَىٰ ٱلْمَتْنِ صَبْرَ ٱلْغَرِيْبِ عَلَىٰ ٱلْغُرْبَةِ ٱلطَّوِيْلَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَحْفَظُهُ .

قَالَ « ا . ش » : فَأَمْلِ عَلَيْنَا هَـٰلَاا ٱلشُّعْرَ .

فَأَمْلَىٰ عَلَيْهِ <sup>(١)</sup> [من مجزوء الكامل] .

يَا حَلِيْفَ ٱلسُّهِدِ قُلِلْ لِمِي إِنْ تَكُـــنْ تَهْــوَىٰ غَــزَالَّا أُنَـــا أَهْــوَاهَــا وَلَكِــنْ أنَـــا مَجْنُــوْنٌ بِلَيْلَــــى

أَيْسِنَ مَسِنْ فِسِيْ ٱلسِدَّهْسِرِ خَسالُ أَكْحَـــلَ ٱلْعَيْنَيْـــنِ مَـــالْ لَا سَبِيْـــلَ إِلَــــىٰ ٱلْـــوصَـــالْ مُنْدِذُ غَدابَدتْ فِدِيْ خَيَدِالْ لَيْـــلَ يَـــا لَيْلَـــيْ ! تَعَـــالْ

قُلْنَا : وَلَاكِنْ لَيْسَ هَاذَا مَدْحًا !

فَضَحِكَ وَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ تَعْرِفُوا أَنِّي أَقُولُ فِي ٱلْغَزَلِ ، أَمَّا ٱلْمَدِيْحُ فَهُوَ [من الكامل] :

شُغِفَ ٱلْوَدَىٰ بِمَنَاصِبِ وَأَمَانِيْ وَشُغِفْتَ يَسَا نَحَسَاسُ بِالْأَوْطَسَانِ حَسِبُ وَا ٱلْحَيَ اهَ تَفَ اخُرًا وَتَنَعُمُ ا

وَحَسِبْتَهَـــا للهِ وَٱلأَوْطَـــانِ

ثُمَّ أُرْتِجَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ . قَالَ ٱلْمَجْتُونُ ٱلآخَرُ : إِنَّهَا سِنَّةُ أَبْيَاتٍ ، وَقَدْ نَسِيْتَ أَرْبَعَةً ، وَلَسْتُ أُرِيْدُ أَنْ أُذَكِّرَكَ .

فَقَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : أَظُّنُهُ قَدْ حَانَ وَقْتُ ٱلصَّلَاةِ وَأُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّيَ . . . وَنَظَرَ إِلَىٰ ٱللَّاشَيْءَ فِيْ ٱلْفَضَاءِ ، ثُمَّ قَالَ . وَٱلْبَيْتُ ٱلأَخِيْرُ :

لَا أَبْتَغِيْ فِيْ ٱلْمَدْمِ غَيْرَ أُولِيْ ٱلنَّهَىٰ أَوْ صَادِقِ (٢) أَوْ شَوْقِيِّ أَوْ مُطَسرَانِ ثُمَّ أَمَرَ ١ . ش . أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ ٱلشِّعْرَ فَقَرَأَهُ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ ، ٱنْظُرْ إِلَىٰ فَوْقِ .

<sup>(</sup>١) هَاٰذَا شِعْرُهُ بِحُرُوْفِهِ كَمَا أَمْلَاهُ.

 <sup>(</sup>٢) فَسَّرِ (صَادِقٍ) بِأَنَّهُ أَسْنَاذُ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ .

فَنَظَرَ ، ثُمَّ قَالَ : ٱنْظُوْ إِلَىٰ تَحْتِ . فَنَظَرَ ثُمَّ سَكَتَ .

قَالَ ا . ش : وَبَعْدُ ؟

قَالَ : وَبَعْدُ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يَنْظُرُونَ إِمَّا إِلَىٰ فَوْقِ وَإِمَّا إِلَىٰ تَحْتِ . . .

\* \* \*

وَكَانَ ٱلضَّجَرُ قَدْ نَالَ مِنِّيْ ، فَرَجَوْتُ ١ . ش . أَنْ يَلْبَثَ مَعَهُمَا وَأَذِنْتُ لِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ أَنْ يَلْقَانِيْ فِيْ ٱلنَّدِيِّ وَٱنْصَرَفْتُ .

قَالَ ١ . ش وَهُو يُنَبِّئُنِيْ : فَمَا غِبْتَ عَنَّا حَتَّىٰ أَخَذَ ٱلْمَجْنُونُ يَشْكُو وَيَتَوَجَّعُ وَيَقُولُ : لَقَدْ حَاقَ بِيْ ٱلظُّلْمُ ، وَإِنَّ (ٱلرَّافِعِيَّ) رَجُلٌ عَسُوْفٌ ظَالِمٌ ، لِأَنِّيْ أَكْتُبُ لَهُ كُلَّ مَقَالَاتِهِ ٱلَّتِيْ يَنْشُرُهَا فِيْ (ٱلرُّسَالَةِ) . . . وَأَجْمَعُ نَفْسِيْ لَهَا ، وَأَجْهَدُ فِيْ بَيَانِهَا ، وَأَذِيْبُ عَقْلِيْ فِيْهَا ، وَهُو مُسْتَرِيْحٌ وَادعٌ ، وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ يَنْتَحِلَهَا وَيَضَعَ تَوْقِيْعَهُ عَلَيْهَا ، وَيَبْعَثَ بِهَا إِلَىٰ ٱلْمِجَلَّةِ ، وَهُو مُسْتَرِيْحٌ وَادعٌ ، وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ يَنْتَحِلَهَا وَيَضَعَ تَوْقِيْعَهُ عَلَيْهَا ، وَيَبْعَثَ بِهَا إِلَىٰ ٱلْمِجَلَّةِ ، وُلَا يَدْفَعُ لِيْ عَنْ كُلُّ مَقَالَةٍ إِلَّا قِرْشَيْنِ (١٠ . . .

قَالَ « ١ . ش » : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُرْسِلَ أَنْتَ هَلذِهِ ٱلْمَقَالَاتِ إِلَىٰ ٱلْمَجَلَّةِ فَتَقْبَضَ فِيْهَا الذَّهَبَ ؟

قَالَ: إِنَّ هُنَاكَ أَسْرَارًا أَنَا مُحْصِنُهَا وَكَاتِمُهَا، وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَعْلَمَهَا أَحَدٌ فَإِنَّهَا أَسْرَارٌ...

قَالَ لَهُ : فَدَعِ (ٱلرَّافِعِيَّ) وَٱكْتُبْ لِيْ أَنَا هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَاتِ ، وَأَنَا أُعْطِيْكَ فِيْ كُلِّ مَقَالَةٍ ذَهَبَيْنِ لَا قِرْشَيْنِ .

قَالَ : هَـٰذِهِ أَسْرَارٌ وَلَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَّا لِلرَّافِعِيِّ ، لِأَنَّ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ) لَا يَجُوْزُ أَنْ يَدَّعِيَ كَلَامَهُ إِلَّا أُسْتَاذُ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، وَلَوِ ٱدَّعَاهُ غَيْرُهُ لَكَانَ هَـٰذَا حَطًّا مِنْ قَدْرِ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، وَهَـٰذَا بَعْضُ ٱلأَسْرَارِ لَا كُلُّ ٱلأَسْرَارِ . . .

قُلْتُ : ثُمَّ جَاءَ ٱلْمَجْنُونَانِ فِيْ ٱلْعَشِيَّةِ إِلَىٰ ٱلنَّدِيِّ .

مصطفى صادق الرافعي

 <sup>(</sup>١) لَا يَزَالُ هَـٰذَا ٱلْمِسْكِينُ مُنْذُ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ يَدَّعِيْ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يَكْتُبُ لَنَا هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَاتِ ، غَيْرَ أَنَّهُ رَفَعَ ٱلْقِيْمَةَ أَخِيْرًا ؛ فَجَعَلَهَا عِشْرِيْنَ قِرْشًا . . . . . . .



وَكُنَّا فِيْ ٱلنَّدِيِّ ثَلَاثَةً : أَنَا ، و « ا . ش » (١ ) ، و « س . ع » (٢ ) ، وَقَدْ هَيَّاتُ تَدْبِيْرُا تَوَافَقْنَا عَلَيْهِ لِتَحْرِيْكِ هَلْدَيْنِ ٱلْمَجْنُونَيْنِ ، وَتَدْوِيْنِ مَا يَجِيْءُ مِنْهُمَا . فَلَمَّا أَقْبَلاَ تَحَفَّيْنَا بِهِمَا وَأَلْطَفْنَاهُمَا ، وَقُمْنَا ثَلَاثَتْنَا بِبَسْطِهِمَا وَإِكْرَامِهِمَا ، حَتَّىٰ حَسَبَا أَنَّ فِيْ كَلِمَةِ « مَجْنُونِ » مَعْنَىٰ كَلِمَةِ أَمْيْرٍ أَوْ أَمِيْرَةٍ . . . وَرَأَيْتُ فِيْ عَيْنَيْ « نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ » ـ وَهُو أَعْيَنُ أَنْجَلُ (٣ ) \_ كَلِمَةِ أَمْيْرُ أَنْ أَمْيُرَةٍ . . . وَرَأَيْتُ فِيْ عَيْنَيْ « نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ » ـ وَهُو أَعْيَنُ أَنْجَلُ (٣ ) \_ مَا لَوْ تَرْجَمْتُهُ لَمَا كَانَتِ ٱلْعِبَارَةُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُ نَفْسًا أُنْفَىٰ أَعْشَقُهَا أَنَا . . . فكَانَ مُسَدَّدًا فَكِهَ ٱللَّسَانِ ، تُسْتَلْمَحُ لَهُ ٱلنَّادِرَةُ ، وَتُسْتَظْرَفُ مِنْهُ ٱلْحَرَكَةُ .

وَلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْهُ ٱلْغُرُورُ ، وَٱحْتَاجَ ٱلْجُنُونُ كَمَا يَحْتَاجُ ٱلْجَمَالُ إِلَىٰ كِبْرِيَائِهِ إِذَا حَاطَنَهُ ٱلْأَعْيُنُ ـ أَدَارَ بَصَرَهُ فِي ٱلْمَكَانِ ، ثُمَّ قَالَ : أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَصْبِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ هَاذَا ٱلنَّدِيِّ فِي الْأَعْيُنُ ـ أَدَارَ بَصَرَهُ فِي ٱلْمَكَانِ ، ثُمَّ قَالَ : أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَصْبِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ هَاذَا ٱلنَّدِيِّ فِي الْأَعْيُنُ ـ أَدُوضَائِهِ وَرَعَاعِهِ وَغَوْغَائِهِ . إِنْ هَاؤُلَاءِ إِلَّا أَخْلَاطٌ وَأُوشَابٌ وَحُنَالَةٌ . هَاذَا ٱلْجَالِسُ هُنَاكَ . هَاذَا ٱلْمُشْتَوْفِزُ . هَاذَانِ ٱلْمُتَقَابِلَانِ ، هَاوُلَاءِ ٱلْمُتَجَمَّعُونَ . هَاذَا كُلُّهُ خَيَالُ حَقِيْقَةٍ فِيْ رَأْسِيْ . مَا هِيَ ؟ مَا هِيَ ؟ مَا هِيَ ؟

هَـٰذَا ٱلتَّصَائِحُ ٱلْمُنْكَرُ . هَـٰذَا ٱلضَّـرْبُ بِحِجَارَةِ ٱلنَّرْدِ . هَـٰذِهِ ٱلزَّحْمَةُ ٱلَّتِيْ ٱنْغَمَسْنَا فِيْهَا . هَـٰذَا ٱلْمَكَانُ ٱلْهَائِجُ مِنْ حَوْلِنَا . هَـٰذَا كُلُّهُ خَيَالُ حَقِيْقَةٍ فِيْ رَأْسِيْ . هِيَ ، هِيَ ،

هِي ٠

فَٱنْزَعَجَ ٱلْمَجْنُونُ ٱلآخَرُ ، وَوَقَعَ فِيْ تَهَاوِيْلِ خَيَالِهِ ، وَنَظَرَ إِلَيْنَا تَدُوْرُ عَيْنَاهُ ، وَتَوَجَّسَ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة العدد : ١٢٧ ، ١٣ شهر رمضان سنة ١٣٥٤ هـ = ٩ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٣٥ م ،
 السنة الثالثة ، الصفحات : ١٩٦٣ ـ ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>١) هو أمين حافظ شرف . بسام .

<sup>(</sup>٢) هو سَعِيدُ العُرْيان . بسام .

<sup>(</sup>٣) ۚ أَيْ ۚ : وَاسِعُ ٱلْعَيْنِ ٱلْنَجَلُهَا ، وَقَدْ مَرَّ وَصْفُهُ فِيْ ٱلْمَقَالَةِ ٱلأُولَىٰ .

شَوًّا، ثُمَّ زَاغَ بَصَرُهُ إِلَىٰ ٱلْبَابِ ، وَٱسْتَوْفَزَ وَجَمَعَ نَفْسَهُ لِلْقِيَامِ ؛ فَلَمَّا رَأَىٰ صَاحِبُهُ مَا نَزَلَ بِهِ، قَهْقَهَ وَأَمْعَنَ فِيْ ٱلضَّحِكِ وَقَالَ: إِنَّمَا خَوَّفْتُهُ ٱلصَّبْيَانَ وَٱلضَّرْبَ لِيُثْبِتَ لَكُمْ أَنَّهُ مَجْنُوْنٌ...

فَحَرِدَ ٱلآخَرُ وَٱغْتَاظَ وَجَعَلَ يُتَمْتِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ .

قَالَ « ٱلنَّابِغَةُ » : مَا كَلَامٌ تَطِنُّ بِهِ طَنِيْنَ ٱلذُّبَابَةِ أَيُهَا ٱلْخبِيْثُ ؟

قَالَ : ﴿ مِمَّا حَفِظْنَاهُ ﴾ : أَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلأَحْمَقِ أَنَّهُ إِذَا ٱسْتُنْطِقَ تَجَلَّفَ ، وَإِذَا بَكَىٰ خَارَ ، وَإِذَا ضَحِكَ نَهَقَ . . . كَمَا فَعَلْتَ أَنْتَ ٱلسَّاعَةَ ، تَقُوْلُ : هَاءْ ، هُوءْ ، هِيءْ . . .

فَتَغَيَّرَ وَجْهُ « ٱلنَّابِغَةِ » ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَةً مُنْكَرَةً ، وَهَمَّ أَنْ يَفْتَحِمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَيُهَا ٱلْمَجْنُونُ ! لِمَاذَا تَضْطَرُّ نِيْ إِلَىٰ أَنْ أُجِيْبَكَ جَوَابَ مَجْنُوْنٍ . . . لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَوْتَ مِنِّيْ !

فَأَسْوَعَ « ا . ش » ، وَأَمْسَكَ بِهِ ؛ وَآعْتَرَضَ مِنْ دُوْنِهِ « س . ع » ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ بَدَأْتَهُ وَٱلْبَادِيءُ أَظْلَمُ .

قَالَ : وَلَـٰكِنْ ـ وَيْحَهُ ـ كَيْفَ قَالَ هَـٰذَا ؟ كَيْفَ لَمْ يَقُلْ إِلَّا هَـٰذَا ؟ كَيْفَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هَـٰذَا يَقُوْلُهُ ؟ أَنَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ أَحْمَقُ ، وَقَدْ أَوْحَدَهُ ٱللهُ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ أَكْسِرَ ٱلّذِيْ فِيْهِ عَيْنَاهُ ؛ فَمَا يَقُوْلُ إِلَّا أَنِّيْ أَحْمَقُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ . . .

## \* \* \*

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ لَهُ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ لِلأَرْضِ ﴾ .

وَأَكْثَرُكُمَا مُتَنَافِرٌ أَوْ مُتَنَاقِضٌ أَوْ مُتَرَاجِعٌ ؟

قَالَ : بَلَىٰ .

قُلْتُ : فَهَالُهُ الْقَلِيْلُ هُوَ الْحَمْقَةُ الَّتِيْ بِهَا تَعِيْشُ ، وَهُوَ أَرْضِيَّةُ الْأَرْضِ فِيْكَ ؛ أَمَّا سَمَاوِيَّةُ السَّمَاءِ فَبَعِيْدَةٌ لَا تَحْتَمِلُهَا طَبِيْعَةُ الأَرْضِ ؛ وَلِهَاذَا يَعِيْشُ أَهْلُ الْحَقِيْقَةِ عَيْشَ الْمَحْانِيْنِ فِيْ رَأْيِ الْمَعْرُورِيْنَ اللَّذِيْنَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الْفَانِيَةُ ، أَوِ الْمَحْدُوْعِيْنَ اللَّذِيْنَ خَدَعَتْهُمُ الْحَيَاةُ الْفَانِيَةُ ، أَوِ الْمَحْدُوْعِيْنَ اللَّذِيْنَ خَدَعَتْهُمُ الْحَيَاةُ الْفَانِيةُ ، أَوِ الْمَحْدُوْعِيْنَ اللَّذِيْنَ خَدَعَتْهُمُ الْطَوَاهِرُ الْكَاذِبَةُ ؛ فَكُلَّمَا أَتَوْا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ السَّامِيَةِ النَّتَهَىٰ إِلَىٰ الْحَمْقَىٰ مَعْكُوسًا أَوْ الْطَوَاهِرُ الْكَاذِبَةُ ؛ فَكُلَّمَا أَتُوا عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ السَّامِيَةِ النَّهَىٰ إِلَىٰ الْحَمْقَىٰ مَعْكُوسًا أَوْ مُحْدُولًا إِلَى الْحَمْقَىٰ مَعْكُوسًا أَوْ مُحْدَولًا إِلَى الْحَمْقَىٰ مَعْكُوسًا أَوْ مُحْدُولًا إِلَى الْحَمْقَىٰ مَعْكُوسًا أَوْ مُحْدُولًا إِلَى الْمَعْرِيْفِ : ﴿ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهِ ﴾ مُحَوَّلًا أَوْ مَعْدُولًا بِهِ ؛ وَلَعَلَّ هَلَوْا أَصَحُ تَفْسِيْرِ لِلْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ : ﴿ أَكْثُولُ الْحَاقِي فِي ﴿ تَحْرِيحِ أَحْدَيْ اللَّهِ الْمَالِ الحافظ العراقي في ﴿ تَحْرِيحِ أَحَادِيثُ الإِحِيَاء ﴾ : أخرجه البزار . ﴿ مجمع الزوائد ﴾ ، رقم : (قال الحافظ العراقي في ﴿ تخريحِ أَحاديث الإحياء ﴾ : أخرجه البزار . ﴿ مجمع الزوائد ﴾ ، رقم :

قَالَ ٱلْمَجْنُونُ ٱلآخَرُ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » : أَكْثَرُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ٱلْبُلْهُ .

فَقَالَ (ٱلتَّابِغَةُ): ٱلْمُصِيْبَةُ فِيْكَ أَنْكَ أَنْتَ هُوَ أَنْتَ ؛ أَلَا فَلْتَعْلَمْ أَنَّكَ مِنْ بُلَهَاءِ ٱلْبِيْمَارِسْنَانِ لَا مِنْ بُلْهِ ٱلْجَنَّةِ . . .

قُلْتُ : ثُمَّ إِنَّ ٱلْمَوْتَ لَا بُلَّ آتٍ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ جَمِيْعًا ، فَيَسْلُبُهُمْ كُلَّ مَا نَالُوهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَيُلْحِقُ مَنْ نَالَ بِمَنْ لَمْ يَنَلْ ؛ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِيْ يُسَوُّ بِأَنْ يَنَالَ مَا لَا يَبْقَىٰ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ سُرُوْرُهُ مِنْ حَمَاقَةِ ؟ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِيْ يَحْزَنُ عَلَىٰ أَنْ يَفُوْنَهُ مَا لَا يَبْقَىٰ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حُزْنُهُ حَمَاقَةً مِنْ حَمَاقَةً ضَرَبَتْ فِي ٱلْحُواسَّ أَخْرَىٰ ؟ وَأَيُ شَيْءٍ فِيْ ٱلْحُبِّ بَعْدَ أَنْ يَنْقَضِيَ ٱلْحُبُ إِلَّا أَنَهُ كَانَ حَمَاقَةً ضَرَبَتْ فِي ٱلْحَواسَّ كُلُّهَا حَتَّىٰ مَلاَّتِ ٱلنَّفْسَ ء ثُمَ مَلاَّتِ ٱلنَّفْسَ حَتَّىٰ فَاضَتْ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ ؛ ثُمَّ فَاضَتْ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ ؛ ثُمَّ فَاضَتْ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ مَلاَّتِ ٱلنَّفْسَ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ الزَّمَنِ عَلَىٰ مَلاَّتِ ٱلنَّفْسَ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ الزَّمَنِ عَلَىٰ الزَّمَنِ عَلَىٰ النَّمْسِ غَيْلَ كَلِيمَا لَا يَعْفِى النَّعْسِ غَيْلُ كَانَ حَمَاقَةً فَيْ النَّفْسِ غَيْلُ الْوَافِعَ فِيْ ٱلْفَصِ الْمَاثِقَ فَيْ وَيَكْبُلُ ، وَيَجْعَلُ ٱلْوَافِعَ فِيْ ٱلنَّفْسِ غَيْلَ لَلْهُ الْمَاشِقَ تَخْفِيلًا لَذِيْذًا تَصْغُونُ فِيْهِ ٱلْأَشْيَاءُ وَتَكُبُلُ ، وَيَجْعَلُ ٱلْوَافِعَ فِيْ ٱلنَّفْسِ غَيْلَ الْوَاقِعِ فِيْ دُنْيَاهَا ؟ يُشْبِلُهُ كُلُّ عَاشِقٍ حَبِيْبَتَهُ بِٱلْفَمَرِ : فَهَبِ ٱلْقُمَرَ سَمِعَ هَلْذَا وَفَهِمَهُ وَعَنَاهُ أَنْ يَجِيْبَ عَنْهُ ، فَمَاذَا عَسَاهُ يَقُولُ لُ إِلَّا أَنْ يُعْجَبَ مِنْ هَلَذَا ٱلْمُعْقِ فِيْ هَالْمَالِهُ عَيْ هَا لَا السَّعْ فِيْ هَاذًا الشَّابِيلِهِ ؟

※ \* \*

فَهَدَأَ (ٱلنَّابِغَةُ) وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَقَالَ : صَدَقْتَ ، وَلِهَـٰذَا أَنَا لَا أُشَبَّهُ حَبِيْبَتِيْ بِٱلْقَمَرِ . قُلْتُ : فَبِمَاذَا تُشَبِّهُهَا ؟ قَالَ : لَا أَقُولُ لَكَ حَتَّىٰ أَعْلَمَ بِمَاذَا تُشَبَّهُ أَنْتَ حَبِيْبَتَكَ .

قُلْتُ : وَأَنَا كَذَلِكَ لَا أُشَبِّهُهَا بِٱلْقَمَرِ .

قَالَ : فَبِمَاذَا تُشَبِّهُهَا ؟

قُلْتُ : حَتَّىٰ أَعْلَمَ بِمَاذَا تُشَبُّهُ أَنْتَ . . .

قَالَ : هَـٰذَا لَا يُرْضَىٰ مِنْكَ وَأَنْتَ أُسْتَاذُ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، وَلَكَ حَبَائِبُ كَثِيْرَاتٌ عَدَدَ كُتُبِكَ ، وَقَدْ أَعْجَبَتْنِيْ مِنْهُنَّ تِلْكَ ٱلَّتِيْ فِيْ \* أَوْرَاقِ ٱلْوَرْدِ » ، وَأَظُنُّكَ أَحْبَبْتَهَا فِيْ شَهْرِ مَايُو/ أَيَّار مِنْ سَنَةٍ . . . مِنْ سَنَةٍ . . .

قَالَ ٱلْمَجْنُونُ ٱلآخَوُ : مِنْ سَنَةِ ١٩٣٥ ؛ هَـٰا أَنَـٰا ذَا قَدْ نَبَّهُتُكَ .

قَالَ : يَا وَيْلَكَ ! إِنَّ « أَوْرَاقَ ٱلْوَرْدِ » ظَهَرَتْ مِنْ بِضْعِ سِنِيْنٍ ، إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ بُلَهَاءِ ٱلْبِيْمَارِسْتَانِ لَا مِنْ بُلْهِ أَوْرَاقِ ٱلْوَرْدِ . . . مَاذَا كُنْتُ أَقُوْلُ ؟

قَالَ « ا . ش » : كُنْتَ تَقُوْلُ : هَـلذَا لَا يُرْضَىٰ مِنْكَ وَلَكَ حَبَاثِبُ كَثِيْرَاتٌ .

قَالَ : نَعَمْ ، لِأَنَّكَ إِذَا شَبَهْتَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِٱلْقَمَرِ ، ٱنْتَهَىٰ ٱلْفَمَرُ وَفَرَغَ ٱلتَّشْبِيهُ فَيَظَلُّ ٱلْأَخْرَيَاتُ بِلَا قَمَرٍ . . . ثُمَّ إِنَّ كَلِمَةَ ٱلْقَمَرِ لَا تُعْجِبُنِيْ ، فَلَوْنُهَا أَدْكَنُ مُغْبَرُ (١) يَضْرِبُ أَحْيَانًا إِلَىٰ ٱلسَّوَادِ . . . فَإِذَا عَشِفْتُ زَنْجِيَّةً فَهَاهُمَا مَحَلُّ ٱلتَّشْبِيْهِ بِٱلْقَمَرِ . . . أَمَّا ٱلْبِيْضُ ٱلرَّعَابِيْبُ فَتَشْبِيْهِ بِٱلْقَمَرِ مِنْ فَسَادِ ٱلذَّوْقِ .

قَالَ « س . ع » : وَلِلأَلْفَاظِ أَلْوَانٌ عِنْدَكَ ؟

قَالَ : لَوْ كُنْتَ نَابِغَةً لأَبْصَرْتَ فِيْ دَاخِلِكَ أَخْيِلَةً مِنَ ٱلْجَنَّةِ ؛ أَلَمْ يَقُلْ أَسْتَاذُنَا آنِفًا عَنْ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) : إِنَّهُ هَبَطَ مِنْ كَوْكَبِ إِلَىٰ كَوْكَبِ ؟ فَفِيْ كَوْكَبِنَا ٱلأَوَّلِ يَكُوْنُ لَنَا سَمْعٌ مُلُوَّنٌ ، وَحِسِّ مُلَوَّنٌ ؛ نَسْمَعُ قَرْعَ ٱلطَّبْلِ أَزْرَقَ ، وَنَفْخَ ٱلْبُوْقِ أَحْمَرَ ، وَرَنِيْنَ ٱلنَّغَمِ ٱلْحُلْوِ أَخْضَرَ ('') ، وَٱلْوُجُودُ كُلُّهُ صُورٌ مُلُوَّنَةٌ ، سَوَاءٌ مِنْهُ مَا يُرَىٰ وَمَا يُحَسُّ ، وَمَا هُوَ مُسْتَخْفٍ وَمَا

 <sup>(</sup>١) ٱلدُّكْنَةُ : لَوْنٌ بَيْنَ ٱلْحُمْرَةِ وَٱلسَّوَادِ .

<sup>(</sup>٢) هَلْذَا وَاقِعٌ وَلَيْسَ مِنَ ٱلْخُيَالِ ؛ فَبَعْضُ ٱلنَّاسِ يَسْمَعُوْنَ ٱلأَصْوَاتَ وَيُجِشُوْنَ ٱلأَشْيَاءَ مُلَوَّنَةً ؛ وَعُلَمَاءُ=

هُوَ ظَاهِرٌ .

ثُمَّ أَوْمَاً إِلَىٰ الْمَجْنُونِ الآخَرِ وَقَالَ : وَٱسْمُ هَـٰذَا الأَبْلَهِ كَلَفْظِ الْحِبْرِ ، لَا أَسْمَعُهُ إِلَّا أَسْوَدَ . . .

\* \*

وَسَكَتَ ﴿ ٱلنَّابِغَةُ ﴾ وَسَكَتْنَا ؛ فَقَالَ لَهُ س . ع : مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ ؟

قَالَ : لِأَنَّيٰ أُرِيْدُ ٱلسُّكُوْتَ .

قَالَ : فَلِمَاذَا تُرِيْدُ ٱلسُّكُوْتَ ؟

قَالَ : لِأَنِّي لَا أُرِيْدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ . . .

وَتَحَرَّكَ فِيْ نَفْسِهِ الْغَيْظُ مِنَ الْمَجْنُونِ الآخَرِ ، فَرَمَىٰ بِعَيْنِهِ الْفَضَاءَ يَنْظُرُ اللَّاشَيْءَ وَقَالَ : إِذَا أَصْبَحَ كُلُّ النِّسَاءِ ذَوَاتِ لِحَى أَصْبَحَ هَلْذَا عَاقِلًا . . . فَدَقَّ الآخَرُ بِرِجْلِهِ دَقَّاتٍ مَعْدُوْدَةً ؟ فَقَارَ (النَّابِغَةُ) وَقَالَ : مَنْ هَلْذَا يَشْتُمُنِيْ ؟

قَالَ ﴿ س . ع ﴾ : لَمْ يَشْتُمْكَ أَحَدٌ ، هَاذَا خَفْقُ رِجْلٍ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ .

قَالَ : بَلْ شَتَمَنِيْ هَلْذَا ٱلْخَبِيْثُ ، وَسَمْعِيْ لَا يَكْذِبُنِيْ أَبَدًا ، وَأَنَا رَجُلٌ ظَنُوْنٌ ، أُسِيْءُ الظَّنَّ بِكُلِّ أَحَدٍ ، وَعَلَامَةُ الْحَازِمِ ﴿ الْعَاقِلِ ﴾ سُوءُ ظَنِّهِ بِالنَّاسِ . فَهَبْهُ كَمَا قُلْتَ قَدْ خَفَقَ بِنَعْلِهِ ، أَوْ خَبَطَ بِرِجْلِهِ ؛ فَهُو يَعْلَمُ مَا يَعْنِيْ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَا أَسْمَعُ مَا يَعْنِيْهِ . لَقَدْ طَفَحَ الشَّعْرُ عَلَىٰ قَلْبِيْ فَلَا بُدَّ لِيْ مِنْ هِجَائِهِ ، وَلَا بُدَّ لِيْ أَنْ أَذْبَحَهُ وَلَوْ بِالْكَلَامِ ، فَإِنِّيْ إِذَا هَجَوْتُهُ لَلْشَعْرُ عَلَىٰ قَلْدِ بِالْكَلَامِ ، فَإِنِّيْ إِذَا هَجَوْتُهُ وَلَيْ بِالْكَلَامِ ، فَإِنِّيْ إِذَا هَجَوْتُهُ وَلَا يُعْذَنَا وَذَبَحْنَاهَا .

ثُمَّ اَنْتَزَعَ قَلَمَ ﴿ س . ع ﴾ ، وَقَالَ : هَــٰذِهِ هِيَ السَّكُيْنُ . وَلَـٰكِنْ أَسْأَلُكَ يَا أُسْتَاذِيْ أَنْ تَذْبَحَهُ أَنْتَ بِكَلِمَتَيْنِ وَتَصِفَ لَهُ جُنُوْنَهُ ، فَقَدْ عَزَبَ عَنِّيْ الشِّعْرُ . إِنَّ خَفْقَةَ رِجْلِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ تَسْتَطِيْرُ ٱلأَرَانِبَ فَزَعًا ؛ فَيَنْفِرْنَ إِلَىٰ أَجْحَارِهِنَّ وَيَتَهَارَبْنَ ، وَمَا كَانَتْ أَبْيَاتُ ٱلشِّعْرِ

ٱلأَمْرَاضِ ٱلْعَصَبِيَّةِ يَعْرِفُوْنَ هَـٰذَا وَيُعَلِّلُوْنَهُ بِأَنَّهُ صُورٌ ذِهْنِيَّةٌ قَدْ لَبِسَهَا مُؤَثَّرٌ مِنَ ٱلْمُؤَثِّرَاتِ فَهُو يَصْبِغُهَا بِلَوْنِهِ .

فِيْ ذِهْنِيْ إِلَّا أَرَانِبَ . . .

أَنْتُمْ لَا تَغْرِفُوْنَ أَنَّ مَنْ كَانَ حَصِيْفًا ثَبِيْتًا مِثْلِيْ ، كَانَ دَقِيْقَ ٱلْحِسِّ ؛ وَمَنْ كَانَ فَدْمًا غَبِيًّا مِثْلَ هَـٰذَا ، كَانَ بَلِيْدَ ٱلْحِسِّ غَلِيْظًا كَثِيْفًا ؛ فَإِذَا أَنَا ٱسْتَشْعَرْتُ ٱلْبَرْدَ رَأَيْتُنِيْ قَدْ سَافَرْتُ إِلَىٰ ٱلقُطْبِ ٱلشَّمَالِيِّ ؛ أَمَّا هَـٰذَا ٱلْمَجْنُوْنُ فَهُوَ إِذَا ٱسْتَشْعَرَ بَرْدًا سَافَرَ إِلَىٰ عَبَاءَتِهِ أَوْ لِحَافِهِ . . . إِذْ هُوَ لَا يَعْرِفُ جُغْرَافْيَة ، وَلَا يَدْرِيْ مَا طَحَاهَا .

قُلْتُ : هَانَا مِنْكَ أَظْرَفُ مِنْ نَادِرَةِ أَبِيْ ٱلْحَارِثِ .

قَالَ : وَمَا نَادِرَةُ أَبِيْ ٱلْحَارِثِ ؟ وَهَلْ هُوَ نَابِغَةٌ ؟

قُلْتُ : جَلَسَ يَتَغَدَّىٰ مَعَ ٱلرَّشِيْدِ وَعِيْسَىٰ بْنِ جَعْفَرَ ، فَأُتِيَ بِخِوَانِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ ، فَأَكَلَ أَبُوْ ٱلْحَارِثِ رَغِيْفَهُ قَبْلَهُمَا ، وَٱلرَّشِيْدُ مَلِكٌ عَظِيْمٌ : لَا يَأْكُلُ أَكُلَ ٱلْجَائِعِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَلْتَشْعِيْثُ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ ؛ فَكَانَ رَغِيْفُهُ لَا يَزَالُ بَاقِيًا ؛ فَصَاحَ أَبُوْ ٱلْحَارِثِ فَجُأَةً : يَا غُلامُ ! أَلَتَشْعِيْثُ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ ؛ فَكَانَ رَغِيْفُهُ لَا يَزَالُ بَاقِيًا ؛ فَصَاحَ أَبُوْ ٱلْحَارِثِ فَجُأَةً : يَا غُلامُ ! فَرَسِيْ . فَفَرْعَ ٱلرَّشِيْدُ وَقَالَ : وَيُلْكَ مَا لَكَ ؟ قَالَ : أُرِيْدُ أَنْ أَرْكَبَ إِلَىٰ هَاذَا ٱلرَّغِيْفِ ٱلَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ . . .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : وَلَـٰكِنَّ فَرْقًا بَيْنَ أَبِيْ ٱلْحَارِثِ وَبَيْنَ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْمِشْرِيْنَ) ، فَإِنَّ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ أَنَّيْ رُبَّمَا نَظَرْتُ إِلَىٰ ٱلرَّجُلِ وَهُو يَأْكُلُ فَأَجِدُ ٱلشَّبَعَ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ يَأْكُلُ بِبَطْنِيْ لَا بِبَطْنِهِ ، وَلَـٰكِنَّ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ أَنَّ هَـٰلَـٰا لَا يَتَّفِقُ لِيْ ٱبْدَا حِيْنَ أَكُونُ جَائِعًا . . .

أَمًّا هَاذَا ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلَّذِيْ أَمَامَنَا ، فَرُبَّمَا أَبْصَرَ ٱلْحِمَارَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ٱلْحِمْلُ ، فَيَشْعُرُ كَأَنَّ ٱلْحِمْلَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ هُوَ لَا عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْحِمَارِ . . .

قَالَ ٱلآخَرُ: ﴿ مِمَّا حَفِظْنَاهُ ﴾ : أَنَّهُ سُرِقَ لِأَغْرَابِيِّ حِمَارٌ ، فَقِيْلَ لَهُ : أَسُرِقَ حِمَارُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَأَحْمَدُ ٱللهَ . فَقِيْلَ لَهُ : عَلَىٰ مَاذَا تَحْمَدُهُ ؟ قَالَ : عَلَىٰ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ عَلَيْهِ حِيْنَ سُرِقَ . . . فَأَنَا إِذَا رَأَيْتُ حِمَارًا مُثْقَلَ ٱلظَّهْرِ ، حَمَدْتُ ٱللهَ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحِمْلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ ، لَا كَمَا يَقُوْلُ هَاذَا . ثُمَّ دَقَّ بِرِجْلِهِ دَقَّاتٍ . . .

فَٱسْتَشَاطَ (ٱلنَّابِغَةُ) وَقَالَ : أَسَمِعْتُمْ كَيْفَ يَقُوْلُ إِنِّيْ مَجْنُوْنٌ ، ثُمَّ لَا يَكْتَفِيْ بِهَالْدَا بَلْ يَقُوْلُ إِنِّيْ حِمَارٌ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ٱلْحِمْلُ ؟ قُلْتُ : يَنْبَغِيْ أَنْ تَتَكَافًا ، وَهَاذَا لَا يَعِيْبُكَ مِنْهُ وَلَا يَعِيْبُهُ مِنْكَ ، فَإِنَّ مِنْ تَوَاضُعِ « ٱلنَّوَابِغِ » أَنْ يَشْعُرُوْا بِبُوْسِ ٱلْحَيْوَانِ ، فَإِذَا شَعَرُوْا بِبُوْسِهِ دَخَلَتْهُمُ ٱلرَّقَّةُ لَهُ ، فَإِذَا دَخَلَتْهُمُ ٱلرَّقَّةُ صَارَ خَيَالُ ٱلْحِمْلِ حِمْلًا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمُ ٱلرَّقِيْقَةِ ؛ وَقَدْ يَضْنَعُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : حَكَىٰ ٱلرَّقَّةُ صَارَ خَيَالُ ٱلْحِمْلِ حِمْلًا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمُ ٱلرَّقِيْقَةِ ؛ وَقَدْ يَضْنَعُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : حَكَىٰ ٱلْجَاحِظُ عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ : كَانَ (نَابِغَةٌ) يَأْتِيْ سَاقِيَةً لَنَا سَحَرًا ؛ فَلَا يَزَالُ يَمْشِيْ مَعَ دَابَّتِهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا فِيْ شِلَةِ ٱلْحَرِّ أَيَّامَ ٱلْحَرِّ ، وَفِيْ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ ، فَإِذَا أَمْسَىٰ تَوَضَّا وَقَالَ : ٱللَّهُمَّ وَرَاجِعًا فِيْ شِلَةِ ٱلْحَرِّ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ ، فَإِذَا أَمْسَىٰ تَوَضَّا وَقَالَ : ٱللَّهُمَّ وَرَاجِعًا فِيْ شِلَةِ ٱلْحَرِّ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ ٱلْبَرْدِ أَيَّامَ الْبَرْدِ أَيْكُولُكُ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ !

قَالَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلآخَرُ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » : ثَمَرَةُ ٱلدُّنْيَا ٱلسُّرُوْرُ ، وَلَا سُرُوْرَ لِلْعُقَلَاءِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَـٰذَا أَعْقَلَ ٱلْعُقَلَاءِ لَمَا مُحِقَ سُرُوْرُهُ فِيْ ٱلدُّنْيَا هَـٰذَا ٱلْمَحْقَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ غَمًّا ، رَحِمَهُ ٱللهُ !

\* \* \*

قَالَ « س . ع » : فَآعْفُ ٱلآنَ عَنْ صَاحِبِكَ وَلَا تَذْبَحْهُ بِٱلْهِجَاءِ .

قَالَ : لَقَدْ ذَكَّرْ تَنِيْ مِنْ نِسْيَانِ ، وَهَنْذَا ٱلْمَجْنُونُ يَرَىٰ نِسْيَانِيْ مِنْ مَرَضٍ عَقْلِيٍّ ، وَكَانَ ٱلْوَجْهُ \_ لَوْ تَهَدَّىٰ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ \_ أَنْ يَرَاهُ شُذُوذًا فِيْ ٱلْعَقْلِ ، أَيْ : نُبُوغًا عَظِيْمًا كَنُبُوغِ ذَلِكَ ٱلْوَجْهُ \_ لَوْ تَهَدَّىٰ إِلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ \_ أَنْ يَتَنَبَّتُ (١) فِيْ كَمْ مِنَ ٱلزَّمَنِ تُسْلَقُ ٱلْبَيْضَةُ ؛ فَأَخَذَ بِيَدِهِ ٱلسَّاعَةَ وَبِيدِهِ ٱلْفَيْلَهُوفِ ٱلَّذِيْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَبَّتُ (١) فِيْ كَمْ مِنَ ٱلزَّمَنِ تُسْلَقُ ٱلْبَيْضَةُ ؛ فَأَخَذَ بِيدِهِ ٱلسَّاعَةَ وَبِيدِهِ ٱلْمُعْرَىٰ بَيْضَةً ، ثُمَّ نَسِيَ نِسْيَانَ ٱلنُبُوغِ ، فَأَلْقَىٰ ٱلسَّاعَةَ فِيْ ٱلْمَاءِ عَلَى ٱلنَّارِ ، وَثَبَتَتْ عَيْنُهُ عَلَىٰ ٱلْبَيْضَةِ يَنْظُرُ فِيْهَا عَلَىٰ أَنْهَا هِيَ ٱلسَّاعَةُ . وَلَوْ قَدْ رَآهُ هَلَذَا ٱلأَبْلَهُ لَزَعَمَهُ مَجْنُونًا كَمَا عَلَىٰ ٱلْبَيْضَةِ يَنْظُرُ فِيْهَا عَلَىٰ أَنْهَا هِيَ ٱلسَّاعَةُ . وَلَوْ قَدْ رَآهُ هَلْذَا ٱلأَبْلَهُ لَزَعَمَهُ مَجْنُونًا كَمَا يَزُعُمُنِيْ ، فَإِنَّ ٱلْمَجَانِيْنَ يَرُونَ ٱلْعُقَلَاءَ مَرْضَىٰ بِمَوَاهِبِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ ٱلَّتِيْ يَعْمَلُونَهَا .

وَأَنَا فَلَيْسَ يَهِيْجُنِيْ شَيْءٌ مَا تَهِيْجُنِيْ كَلِمَاتٌ ثَلَاثٌ : أَنْ يُقَالَ لِيْ مَجْنُوْنٌ ، أَوْ أَبَلَهُ ، أَوْ أَحْمَقُ . فَمَنْ رَغِبَ فِيْ صُحْبَتِيْ فَلْيَتَجَنَّبْ هَلذِهِ ٱلثَّلَاثَ كَمَا يَتَجَنَّبُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْكُفْرَ وَٱلْكُفْرَ . . .

قَالَ ١ . ش : فَإِذَا قِيْلَ لَكَ مَثَلًا . مَثَلًا . أَيْ عَلَىٰ ٱلتَّمْثِيْلِ : مُغَفَّلٌ . . .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « يَعْرِفَ » بَدَلًا مِنْ : « يَتَثَبَّتَ » .

فَحَكَّ رَأْسَهُ قَلِيْلًا وَقَالَ : لَا ! هَانِهِ لَيْسَتْ مِنْ قَدْرِيْ <sup>(١)</sup> . . .

قُلْتُ : فَبَعْضُ ٱلْكَلِمَاتِ إِذَا قُطِعَتْ عِنْدَكَ غَيَّرَتِ ٱلْحَقَائِقَ ، كَذَلِكَ ٱلْقَرْنُ ٱلَّذِيْ قُطِعَ فَرَدًّ ٱلْبَقَرَةَ فَرَسًا ؟

قَالَ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قُلْتُ: زَعَمُوا أَنَّ أَعْرَابِيًّا خَرَجَ إِخْوَتُهُ يَشْتَرُونَ خَيْلًا ، فَخَرَجَ مَعَهُمْ فَجَاءَ بِعِجْلِ يَقُودُهُ؛ فَقِيْلَ لَهُ : مَا هَلْذَا ؟ قَالَ : فَرَسٌ ٱشْتَرَيْتُهُ . قَالُوا : يَا مَائِقُ ! هَلْذِهِ بَقَرَةٌ ، أَمَا تَرَىٰ قَرْنَيْهَا ؟ فَرَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ فَقَطَعَ قَرْنَيْهَا، ثُمَّ قَادَهَا إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: قَدْأَعَدْتُهَا فَرَسًا كَمَا تُرِيدُونَ . . .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : هَلْذَا غَيْرُ بَعِيْدٍ ، فَقَدْ رَأَيْتُنَا حِيْنَ ذَبَحْنَا ٱلْعَنْزَ وَكَسَرْنَا قَرْنَيْهَا أَعَدْنَاهَا كَلْبَةً سَوْدَاءَ ، فَتَقَذَّرْتُهَا وَعِفْتُ لَحْمَهَا وَلَمْ أَطْعَمْ مِنْهَا .

ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَىٰ ٱلآخَرِ وَقَالَ : هَـٰذَا لَا يَدْرِيٰ مَا طَحَاهَا ، وَهُوَ مِثْلُ ٱلْعَنْزِ : تَحْسَبُ قَرْنَيْهَا لِلْقِتَالِ وَٱلنَّطَاحِ وَمِنْهُمَا تُمْسَكُ لِلذَّبْحِ ؛ فَقُلْ فِيْ هَـٰذَا يَا أُسْتَاذَ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) .

قُلْتُ لِلاَخَرِ: أَيُرْضِيْكَ أَنْ أَقُولً فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ لَا فِيْكَ أَنْتَ . . . ؟

قَالَ : نَعَمْ .

فَكَتَبْتُ هَاذِهِ ٱلأَبْيَاتَ عَلَىٰ مَا يُرِيْدُ ٱلنَّابِغَةُ [من مجزوء الكامل] :

قُــلْ لِعَنْــزِ نَــاطِحَــاهــا لِقِنَـــالِ سَلَّحَـــاهَــا؟ مَــالَهَـا قَــدْ طَــرَحَـاهَـا فِــنِي يَــدَيْــنِ ذَبَحَـاهَــا؟

\* \*

شِيْمَةٌ مِنِّنِ نَحَاهَا عَفْلُ غِرِّ فَلَحَاهَا لَيْ اللَّهِ مَا فَحَاهَا لَيْ اللَّهِ مَا طَحَاهَا لَيْ اللَّهُ مَا ضَحَاهَا لَيْ اللَّهُ مَا ضَحَاهَا وَيَدرَىٰ ٱللَّهُ لَ مَحَاهَا مَحَاهَا وَيَدرَىٰ ٱللَّهُ لَ مَحَاهَا مَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْ

\* \*

<sup>(</sup>١) نَصُّ عِبَارِتِهِ : ﴿ دِيْ مُشْ أَدَّيْ ﴾ . . .

وَسُرَّ (ٱلنَّابِغَةُ) وَٱزْدَهَىٰ ، وَجَعَلَ يَقُوٰلُ : طَالَتْ لِحَاهَا ، طَالَتْ لِحَاهَا . وَمَا كَانَ هَـٰذَا إِلَّا ٱلسُّرُوْرُ ٱلأَصْغَرُ ؛ أَمَّا سُرُوْرُهُ ٱلأَكْبَرُ فَمَجِيْءُ سَاعِيْ (ٱلْبَرِيْدِ ٱلْمُسْتَعْجَلِ) إِلَىٰ ٱلنَّدِيِّ ، وَفِيْ يَدِهِ رِسَالَةٌ عُنْوَانُهَا : نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ فُلَانٌ ، بِنَدِيِّ كَذَا .

وَجَعَلَ ٱلرَّجُلُ يَهْتِفُ بِٱلْعُنُوَانِ يَسْأَلُ عَنْ صَاحِبِهِ ؛ فَتَطَاوَلَتْ أَعْنَاقُ ٱلنَّاسِ ، وَرَفَعُوْا أَبْصَارَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ (نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) وَقَدْ مَدَّ يَدَهُ يَتَنَاوَلُ ٱلرَّسَالَةَ وَكَأَنَّهُ مَلِكٌ مِنَ ٱلْقُدَمَاءِ أُسْقِطَ لَهُ كِتَابٌ بِٱلْفَتْحِ ٱلْعَظِيْمِ وَبِضَمَّ دَوْلَةٍ إِلَىٰ دَوْلَتِهِ .

ثُمَّ تَرَكَ ٱلرَّسَالَةَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يُقَلِّبُهَا وَلَا يَفُضُّهَا وَنَحْنُ فِيْ دَهْشَةٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ فَنَظَرَ فِيْهَا ٱلْمَجْنُونُ ٱلآخَرُ وَقَالَ لَهُ : هَـٰذَا عَجِيْبٌ يَا أَخِيْ ، كَيْفَ هَـٰذَا ؟ إِنَّ هَـٰذَا لَا يُصَدَّقُ ؛ إِنَّكَ لَـمْ تُلْقِهَا فِيْ صُنْدُوْقِ ٱلْبَرِيْدِ إِلَّا مُنْذُ سَاعَةٍ . . . . . . . (١)

مصطفى صادق الرافعي



وَضَاقَ ﴿ نَابِغَهُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ﴾ بِحُمْنِ ٱلْمَجْنُوْنِ ٱلآخَرِ ؛ وَرَآهُ دَاهِيَةَ دَوَاهٍ ، كُلَّمَا تَعَاقَلَ أَوْ تَحَاذَقَ لَمْ يَأْتِ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَكْشِفَ عَنْ جُنُوْنِهِ هُوَ ؛ فَلَا يَبْرَحُ يُجَرِّعُهُ ٱلْغَيْظَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَلَا يَزَالُ كَأَنَّهُ يَسُبُّهُ فِيْ عَقْلِهِ ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَالَ لِصَرْفِهِ عَنِ ٱلْمَجْلِسِ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذه المقالة في الأصل:

ٱلْمُبَشُّرُونَ : كَتَبَ إِلَيْنَا فَاضِلٌ يَذْكُرُ بَعْضَ سَخَافَاتِ ٱلْمُبَشُّرِينَ نَقَلَهَا مِنْ أَحَدِ كُتُبِهِمْ ، وَسَأَلَنَا ٱلرَّذَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبْلَغُ ٱلرَّدُّ عَلَىٰ هَوُلاءِ تَجَنْبُهُمْ وَإِهْمَالُ كُلِّ مَا يَكْتُبُونَ ، إِذْ هُمْ مُصَابُونَ بِجُنُونِ ٱلْفِكْرَةِ ٱلدِّينِيَّةِ ، وَمَثَلَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَكْتُبُونَهُ عَنِ ٱلإِسْلامِ مَثَلُ رَجُلٍ أَمْرِيكِيِّ (نَابِغَةٍ) . . . يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ لَكَ ٱلْبُرُهَانَ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْجَمَلَ ٱلْعَرَبِيَّ إِنَّمَا هُوَ مَصْنُوعٌ فِي مَصَانِعِ فُورْد . . . . . . . .

ألرًافِعِيُّ

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد: ١٢٧ ، ٢٠ شهر رمضان سنة ١٣٥٤ هـ = ١٦ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٥ م، السنة الثالثة ، الصفحات: ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٦ .

ٱلرَّسَالَةَ ٱلَّتِيْ جَاءَ بِهَا (ٱلْبَرِيْدُ ٱلْمُسْتَعْجَلُ) وَقَالَ لَهُ : خُذْ هَـٰذِهِ فَٱذْهَبْ فَأَلْقِهَا فِيْ دَارِ ٱلْبَرِيْدِ ، فَسَيَجِيْءُ بِهَا ٱلسَّاعِيْ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ تَذْهَبُ ٱلثَّانِيَةَ فَتُلْقِيْهَا ، وَيَعُوْدُ هُوَ فَيَجِيْءُ بِهَا ، وَتَكُوْنُ ٱلْنَتَ تَذْهَبُ وَيَكُوْنُ هُو يَجِيْءُ ، فَنَضْحَكُ مِنْهُ وَيَضْحَكُوْنَ . . . . . .

قَالَ ﴿ س . ع ﴾ : وَلَلْكِنْ كَمْ يَذْهَبُ هَالْدًا وَكُمْ يَجِيْءُ ذَاكَ ؟

فَغَمَزَهُ (ٱلنَّابِغَةُ) بِعَيْنِهِ أَنِ ٱسْكُتْ ؛ فَتَغَافَلَ « س . ع » ، وَقَالَ : كَمْ تُرِيْدُ أَنْ يَجِيْءَ ٱلسَّاعِيْ لِيَهْتِفَ بِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ ؟

قَالَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلآخَرُ : هَانَا هُوَ ٱلرَّأْيُ ، فَلَسْتُ قَائِمًا حَنَّىٰ أَغْرِفَ كَمْ مَرَّةً أَذْهَبُ ؛ فَإِنَّ ٱلسَّاعِيْ لَا يَجِيْءُ إِلَّا رَاكِبًا ، وَأَنَا لَا أَذْهَبُ إِلَّا رَاجِلًا ، وَإِنَّ لِيْ رِجْلَيْ إِنْسَانِ لَا رِجْلَيْ دَائَةٍ . . .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : سُبْحَانَ ٱللهِ ! بِقَلِيْلِ مِنَ ٱلْجُنُوْنِ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ مَجْنُوْنٌ كَامِلٌ مُسْتَلَبُ ٱلْعَقْلِ . بَيْدَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي ٱلنَّابِغَةُ إِلَّا مِنْ كَثِيْرٍ وَكَثِيْرٍ ، وَمِنَ ٱلنَّبُوْغِ كُلِّه بِجَمِيْعِ وَسَائِلِهِ وَأَسْبَابِهِ عَلَىٰ تَعَدُّدِهَا وَتَغَرُّفِهَا وَصُعُوْبَةِ آجْتِمَاعِهَا لإِنْسَانٍ وَاحِدٍ (كَنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، فَهُو ٱلَّذِيْ تَوَافَتْ إِلَيْهِ كُلُّ هَاذِهِ ٱلْأَسْبَابِ ، وَتَوَازَنَتْ فِيْهِ كُلُّ تِلْكَ ٱلْخِلَالِ . إِنَّهُ لَيْسَ ٱلشَّالُ فَيْ ٱلْعِلْمِ وَلَا فِيْ ٱلنَّعْلِيْمِ ؛ وَلَلْكِنَّمَا ٱلشَّأْنُ فِيْ ٱلْمَوْهِبَةِ ٱلَّتِيْ تُبْدِعُ ٱلاَبْتِكَارَ ، كَمَوْهِبَةِ (نَابِغَةِ فِيْ ٱلْعِشْرِيْنَ) ؛ فَيْهَا أَنْ مَنْ الشَّأْنُ فِيْ ٱلْمَوْهِبَةِ ٱلَّتِيْ تُبْدِعُ ٱلابْتِكَارَ ، كَمَوْهِبَةِ (نَابِغَةِ فِيْ ٱلْعِشْرِيْنَ) ؛ فَيْهَا اللَّهُ أَنْ فِيْ ٱلْمُوْهِبَةِ ٱلَّتِيْ تُبْدِعُ ٱلابْتِكَارَ ، كَمَوْهِبَةِ (نَابِغَةِ لَلْهُ بِنَفْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا ؛ وَمُتَمَيَّرَةً مَا كُونِهَا مُنْسَجِمَةً دَالَةً بِنَفْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا ؟ وَمُتَلَاثِمَةً مَعَ كَوْنِهَا مُتَمَيِّرَةً دَالَةً بِنَفْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا عَلَىٰ اللْسَاقِ عَلَىٰ مَنْ مَعَ كَوْنِهَا مُنْسَجِمَةً دَالَةً بِنَفْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ بِنَفْسِهَا عَلَىٰ اللْعُلْمِةُ مَعَ كُونِهَا مُسْمَاعِمَةً دَالَةً بِنَفْسِهَا عَلَىٰ الْفُسْهَا . . . .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأصل : « فِيهَا » بَدَلًا مِنْ : « فَبِهَا » .

فَطَرِبَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلآخَرُ ، وَٱهْتَزَّ فِيْ مَجْلِسِهِ ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ، وَقَالَ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » هَلذَا ٱلْحَدِيْثُ : « يُحَاسِبُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ » . فَلَا تُؤَاخِذْ « س . ع » ، فَإِنَّ مَدْرَسَةَ دَارِ ٱلْعُلُوْمِ تُعَلِّمُهُمْ : « فِيْهَا قَوْلَانِ » ، وَفِيْهَا ثَلَاثُةُ أَقْوَالٍ ، وَفِيْهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ ، وَلَيْهَا لَا تُعَلِّمُهُمْ فِيْهَا أَرْبَعَةُ طَوَابِعَ . . . . . . . . .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ " س . ع " ، وَقَالَ لَهُ : لَا عَلَيْكَ ، فَأَنَا صَاحِبُهُ وَخَلِيْطُهُ ، وَحَامِلُ عِلْمِهِ ، وَرَاوِيَةُ أَدَبِهِ ، وَأَكْبَرُ دُعَاتِهِ وَثِقَاتِهِ ، وَمَا عَلِمْتُ هَلِذِهِ ٱلْحِكْمَةَ مِنْهُ إِلَّا فِي هَلذِهِ ٱلسَّاعَةِ .

قَالَ « ا . ش » : فَإِذَا كَانَ هَـٰلاَ ا ، فَإِنَّ لِقَائِلِ أَنْ يَقُوْلَ : لِمَاذَا لَمْ يَضَعْ عَلَىٰ كِتَابِهِ عَشَرَةً مِنَ ٱلطَّوَابِعِ ، فَيَجِيْءُ بِهِ ٱلسَّاعِيْ عَشْرَ مَرَّاتٍ .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : وَهَـٰذَا أَيْضًا . . . ؟ [من الوافر]

« وَمَا شَرُ ٱلنَّالَاثَةِ أُمَّ عَمْرٍ بِصَاحِبِكِ ٱلَّذِي لَا تَصْحَبِيْنَا(١) »

إِنَّ ٱلشَّمْعَةَ فِيْ يَدِ ٱلْعَاقِلِ تَكُوْنُ لِلضَّوْءِ فَقَطْ ، وَلَلْكِنَّهَا فِيْ يَدِ ٱلْمَجْنُوْنِ لِلضَّوْءِ وَلإِحْرَاقِ أَصَابِعِهِ . . . كَم ٱلسَّاعَةُ ٱلآنَ ؟

قُلْنَا: هِيَ ٱلنَّاسِعَةُ.

قَالَ : وَمَتَىٰ يَنْصَرِفُ أَهْلُ هَـٰذَا ٱلنَّدِيِّ ؟

قُلْنَا: لِتَمَامِ ٱلنَّانِيَةَ عَشْرَةَ.

قَالَ : فَإِذَا كَانَ ٱلسَّاعِيْ يَتَرَدَّدُ فِيْ كُلِّ سَاعَةِ مَرَّةً ، فَهِيَ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ إِلَىٰ أَنْ يَنْفَضَّ ٱلْمُجْتَمِعُوْنَ هُنَا ، وَبَيْنَ ذَلِكَ مَا يَكُوْنُ قَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ عَرَفُوْا (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، وَجَاءَ قَوْمٌ ` أَلْمُجْتَمِعُوْنَ هُنَا ، وَلَا يَكُونُ قَالِدَةٌ مِنْ مَجِيْئِهِ . . . . غَيْرُهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُ . . وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجِدُ ٱلسَّاعِيْ هُنَا أَحَدًا ، فَلَا تَكُونُ فَائِدَةٌ مِنْ مَجِيْئِهِ . . .

فَصَفَّقَ ٱلْمَجْنُوٰنُ ٱلآخَرُ وَقَالَ : هَـٰذَا وَأَبِيْكَ هُوَ ٱلتَّهَدِّيْ إِلَىٰ وَجْهِ ٱلرَّأْيِ وَسَدَادِهِ ،

 <sup>(</sup>١) هُوَ لَعَمْرِو بْنِ كُلْتُومٍ ، مِنْ مُعَلَّقَتِهِ ٱلْمَعْرُوفَةِ ، وَيُزوَىٰ لِعَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ ٱللَّحْمِيِّ ٱبْنِ أُخْتِ جُلَيْمَةَ ٱلأَبْرَشِ . بسّام .

وَهَلْذَا هُوَ الْكُلَامُ الرَّصِيْنُ الَّذِيْ يَقُوْمُ عَلَىٰ أُصُوْلِ الْحِسَابِ وَالْجُغْرَافْيَة . . . « وَمِمَّا حَفِظْنَاهُ » هَلْذَا الْحَدِیْثُ : « لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ » . ["مجمع الزوائد"، رقم : ١٨٠٣٨ ؛ حَفِظْنَاهُ » هَلْذَا الْحَدِیْثُ : « لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ » . . . لَاَرْبَعِ مَرَّاتٍ ، فِيْ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ ؛ وَمَا عَدَا هَلَذَا فَإِسْرَافٌ وَتَبْذِيْرٌ ؛ وَ« لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ » . . .

\* \*

وَرَضِيَ (ٱلنَّابِغَةُ) عَنْ صَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ : لَئِنْ كَانَتْ فِيْكَ ضَغْفَةٌ إِنَّ فِيْكَ لَبَقِيَّةً تَغْقِلُ هَا . . .

ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ ٱلرِّسَالَةَ وَدَسَّهَا فِيْ ثَوْبِهِ .

قُلْنَا: وَلَلْكِنْ أَلَا تَفُضُّهَا لِنَعْرِفَ مَا فِيْهَا ؟

فَضَحِكَ وَقَالَ : أَنِنْ جَارَيْتُكُمْ فِيْ بَابِ الْمُطَايَبَةِ وَالنَّادِرَةِ ، وَجَارَيْتُ هَـلذَا ٱلأَبْلَهَ فِيْ
بَابِ جُنُوْنِهِ وَحُمْقِهِ - تَعْسَبُوْنَ أَنَّ ٱلأَمْرَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَأَنَّ ٱلرَّسَالَةَ فَارِغَةٌ إِلَّا مِنْ عُنُوانِهَا ،
وَأَنَّ نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ هُوَ أَرْسَلَهَا إِلَىٰ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، كَمَا قَالَ سَعْدُ بَاشَا :
(جُورِج ٱلْخَامِسُ يُفَاوَضُ جُوْرِجَ ٱلْخَامِسِ) . . . ؟ لَحَقٌ وَٱللهِ أَنَّ ٱلْعَقْلُ ٱلْكَبِيْرَ ٱلَّذِيْ يَأْبَىٰ
الصَّغَائِرَ ، هُوَ ٱلَّذِيْ تَأْتِيْ مِنْهُ ٱلصَّغَائِرُ أَحْيَانًا لِتُنْمِتَ أَنَّهُ عَقْلٌ كَبِيْرٌ ، وَهَلكَذَا تَسْخَرُ ٱلْحَقِيقَةُ مِنْ كِبَارِ ٱلْعُقُولِ (كَنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) . . .

فَغَضِبَ ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلآخَرُ وَهَمَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ ؛ فَقَالَ لَهُ (ٱلنَّابِغَةُ) : أَنْتَ كَاذِبٌ فِيْمَا سَتَقُوْلُهُ . . .

قُلْنَا : وَلَـٰكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْتًا بَعْدُ ، فَكَمَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ كَاذِبًا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَادِقًا .

قَالَ : وَسَيُخْطِئُ فِيْ رَأْيِهِ ٱلَّذِيُّ يُبُدِيْهِ . . .

قُلْنَا : وَلَمْ يُبْدِ شَيْنًا مِنْ رَأْيِهِ .

قَالَ : وَلَا يَعْرِفُ الْحَقِيْقَةَ ٱلَّذِيْ سَيَتَكَلَّمُ عَنْهَا .

قُلْنَا : وَيْحَكَ ! أَدَخَلْتَ فِيْ عَقْلِ ٱلرَّجُلِ أَمْ تَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ؟

قَالَ : لَا هَـلذَا وَلَا ذَاكَ ، وَلَـٰكِنَّهُ قِيَاسٌ مَنْطِقِيٌّ يُتَوَهَّمُ ٱطِّرَادُهُ . إِنَّهُ سَيَقُولُ : إِنِّي

فَأَخْرَجَ ٱلآخَرُ لِسَانَهُ . . . قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : تَبَّا لَكَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلْكَلِمَةَ فِي لِسَانِكَ كَأَنَّهَا مَكْتُوْبَةٌ بِحُرُوْفِ ٱلْمَطْبَعَةِ . وَيْحَكَ يَا مَرْقَعَانِ (١١) ! أَلَا تَعْرِفُ أَنَّ لَكَ دِمَاغًا مَخْرُوقًا تَسْقُطُ مِنْهُ أَفْكَارُكَ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَا ، وَلَوْلَا أَنَّهُ مَخْرُوْقٌ لَحَفِظْتَ ٱلْمَتْنَ ! إِنَّ كُلَّ نَخْطِئَةِ لِيْ مِنْكَ هِيَ ٱعْتِرَافٌ لِيْ مِنْكَ بِصَوَابٍ .

فَنَظَرَ ٱلآخَرُ إِلَيْهِ نَظْرَةً كَانَ تَفْسِيرُهَا فِي حَوَاجِبِهِ ، إِذْ مَطَّ حَوَاجِبَهُ (٢٧ وَرَقَّصَهَا . فَقَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : وَنَظَرَاتُهُ خَبِيْنَةٌ مِلْحَةُ ٱلطَّعْمِ ، مَزْعُوقَةٌ كَمَاءِ ٱلْبَحْرِ ٱلْمُرَّ أُخِذَ مِنَ ٱلْبَحْرِ وُأُضِيفَ إِلَىٰ مِلْحِهِ ٱلطَّبِيْعِيِّ مِلْحٌ ، أَكَادُ أَنَهَوَّعُ مِنْ هَلْذِهِ ٱلنَّظْرَةِ فَأَقِيْءَ .

ٱلآنَ فَهِمْتُ مَعْنَىٰ قَوْلِهِمْ : « مِلْحَةٌ فِي عَيْنِ ٱلْحَسُوْدِ » . فَإِنَّ ٱلْمِلْحَ لَا يَعْلِبُهُ إِلَّا ٱلْمِلْحُ ، كَٱلْحَدِيْدِ بِٱلْحَدِيْدِ يُفْلَحْ . هَاتُوا كَأْسًا مِنْ مُعَتَّقَةِ ٱلْخَمْرِ ، ثُمَّ لِيَنْظُرْ فِيْهَا ٱلْخَبِيْثُ هَانِهِ ٱلنَّظْرَةَ ، فَإِنَّ ٱلْخَمْرَ لَا بُدَّ مُسْتَحِيْلَةٌ « شَرْبَةُ مِلْحِ إِنْكِلِيْزِيِّ » . . . هَاٰذَا ٱلأَبْلَهُ ثَقِيْلُ ٱلدَّمِ كَأَنَّ دَمَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مُسْتَنْقَعِ . . . أَهَـلذَا ٱلَّذِيْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُولَ لِشَيْءٍ فِيْ ٱلدُّنْيَا : هُوَ لِيْ ، إِلَّا ٱلْفَقْرَ وَٱلْجُنُونَ وَٱلْخُرَافَةَ ـ يُكَذِّبُ مَا فِيْ ٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِيْ جَاءَ بِهَا ٱلْبَرِيْدُ ٱلْمُسْتَغْجِلُ ، وَلَا يُصَدِّقُ أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ إِلَىٰ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ مِنْ صَاحِبِ ٱلسُّمُوَّ ٱلأَمِيْرِ ؟

هَـٰلذَا ٱلذَّاهِبُ ٱلْعَقْلِ هُوَ كَٱلْجَبَانِ ٱلْمُنْقَطِعِ فِيْ وَحْشَةِ ٱلْقَفْرِ ، فِيْ ظَلَامِ ٱللَّيْلِ : إِذَا تُوَجَّسَ حَرَكَةً ضَعِيْفَةً ٱنْقَلَبَتْ فِيْ وَهْمِهِ قِصَّةً جَرِيْمَةٍ مِلْؤُهَا ٱلرُّعْبُ وَفِيْهَا ٱلْفَتْلُ وَٱلْذَّبْحُ ؛ وَلِهَـٰلَا يَخْشَىٰ مَا فِيْ ٱلرَّسَالَةِ ٱلَّذِيْ جَاءَتْ مِنْ صَدِيْقِيْ صَاحِبِ ٱلسُّمُوِّ . هَاؤُمُ ٱقْرَؤُوْا ٱلرِّسَالَةَ .

وَفَضَضْنَا ٱلْغِلَافَ ، فَإِذَا وَرَقَتَانِ مَمْهُوْرَتَانِ بِتَوْقِيْعِ أَمِيْرٍ مَعْرُوْفٍ ، إِحْدَاهُمَا صَكُّ بِأَلْفِ جُنَيْهِ تُدْفَعُ (لِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ، وَالنَّانِيَةُ أَمْرٌ بِٱلْقَبْضِ عَلَىٰ ٱلْمَجْنُوْنِ ٱلآخَرِ . . .

ٱلْمَرْفَعَانُ وَٱلْمَرْفَعُ : ٱلأَحْمَقُ ٱلَّذِي يَتَمَرَّقُ عَلَيْهِ رَأَيْهُ فَلَا يَجْتَمِعُ لَهُ . هُمَا حَاجِبَانِ ، وَلَـٰكِنَّ هَـٰذَا ٱلأَسْلُوبَ هُوَ ٱلأَفْصَحُ هُنَا ، وَهُوَ كَثِيْرٌ فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ .

وَإِرْسَالِهِ إِلَىٰ ٱلْمَارِسْتَانِ . . .

推 茶 排

وَذَهَبْتُ أُصْلِحُ بَيْنَهُمَا ﴿ صُلْحَا ﴾ فَقُلْتُ : إِنَّ فِيْ ٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ فِيْ أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ بَعْضُ ٱلْقَوْمِ : هَاذَا مَجْنُوْنٌ . فَقَالَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ : « هَاذَا مُصَابٌ ؛ إِنَّمَا ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلْمُقِيْمُ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ ٱللهِ » [ \* كنز العمال » ، رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ : « هَاذَا مُصَابٌ ؛ إِنَّمَا ٱلْمَجْنُوْنُ ٱلْمُقِيْمُ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ ٱللهِ » [ \* كنز العمال » ، رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ : « الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله على

فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْمَثْنِ : ﴿ مِمَّا حَفِظْنَاهُ ﴾ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَجْنُونُ ٱلْمُقِيْمُ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ ٱللهِ ﴾ . قُلْتُ : وَلَيْسَ فِيْكُمَا مُقِيْمٌ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ ٱللهِ . . .

قَالَ ٱلْمَجْنُوْنُ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » : وَلَيْسَ فِيْكُمَا مُقِيْمٌ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ ٱللهِ . . .

قُلْتُ : هَـٰذَا لَيْسَ مِنَ ٱلْحَدِيْثِ وَلَـٰكِنَّهُ مِنْ كَلَامِيْ .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ): أَنْبَأْتُكُمْ أَنَّ هَـٰذَا ٱلأَبْلَهَ يَضِلُّ فِيْ دَارِهِ كَمَا يَضِلُّ ٱلأَعْرَابِيُّ فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ ؛ وَأَنَّ ٱلأُسْطُوْلَ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّ لَوِ ٱسْتَقَرَّ فِيْ سَاقِيَةِ يَدُوْرُ فِيْهَا ثَوْرٌ ، لَكَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إِلَىٰ ٱلتَّصْدِيْقِ مِنِ ٱسْتِقْرَارِ ٱلْعَقْلِ فِيْ رَأْسِ هَـٰذَا ٱلأَبْلَهِ ؟ . . .

فَآخْتَدَمَ ٱلآخَرُ وَهَمَّ أَنْ يَقُوْلَ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » ، وَلَـٰكِنِّيْ أَسْكَتُهُ وَقُلْتُ (لِلنَّابِغَةِ) : إِنَّكَ دَائِمًا فِيْ ذِرْوَةِ ٱلْعَالَمِ ، فَلَا غَرْوَ أَنْ تَرَىٰ ٱلْمُحِيْطَ ٱلأَعْظَمَ سَاقِيَةً . « وَٱلنَّوَابِغُ » هُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ نَوَابِغُ ، وَلَـٰكِنَهُمْ فِيْ رَأْيِ ٱلنَّاسِ مَرْضَى بِمَرَضِ ٱلصَّعُوْدِ ٱلْخَيَالِيِّ إِلَىٰ ذِرْوَةِ ٱلْعَالَمِ . وَمَنْ هَـٰلَا يَكُونُ ٱلْمُجَانِيْنُ هُمُ ٱلْمَرْضَىٰ بِمَرَضِ ٱلنُّزُولِ ٱلْحَقِيْقِيِّ إِلَىٰ حَضِيْضِ ٱلآدَمِيَّةِ ؛ وَمِنْ هَـٰلَا يَكُونُ ٱلْمُجَانِيْنُ هُمُ ٱلْمَرْضَىٰ بِمَرَضِ ٱلنُّرُولِ ٱلْحَقِيْقِيِّ إِلَىٰ حَضِيْضِ ٱلآدَمِيَّةِ ؛ فَهُنَاكَ يَعْمَلُونَ فَلَكُونُ هَلَا اللهِمْ ، ثُمَّ تَكُونُ عُلْولُهُمْ مِنْ أَفْكَارِهِمْ ، فَيَكُونُ هَلَذَا فَهُنَاكَ يَعْمَلُونَ فِيْ عُقُولِهِمْ ؛ وَذَلِكَ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلْحَدِيْثِ : « إِنَّمَا ٱلْمَجْنُونُ ٱلْمُقِيْمُ عَلَىٰ مَعْصِيةِ هُو ٱلْجُنُونَ فِيْ عُقُولِهِمْ ؛ وَذَلِكَ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلْحَدِيْثِ : « إِنَّمَا ٱلْمَجْنُونُ ٱلْمُقِيْمُ عَلَىٰ مَعْصِيةِ ٱلللهِ » .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ): لَعَمْرِيْ إِنَّ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقُّ؛ فَنُبُوْغُ ٱلْعَقْلِ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ ٱلسُّمُو فِيْهِ؛ فَٱلشَّاعِرُ ٱلْعَظِيْمُ مَجْنُونٌ بِٱلْكَوْنِ ٱلَّذِيْ يَتَخَيَّلُهُ فِيْ فِكْرِهِ، وَٱلْعَاشِقُ مَجْنُونٌ بِكَوْنِ ٱلَّذِيْ فِكْرِهِ، وَٱلْعَاشِقُ مَجْنُونٌ بِكُوْنِ ٱلَّذِيْ يَدْأَبُ فِيْ مَعْرِفَتِهِ؛ وَنَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ لَهُ عَيْنَانِ مَكْحُولَتَانِ؛ وَٱلْفَيْلَسُوْفُ مَجْنُونٌ بِٱلْكُوْنِ ٱلَّذِيْ يَدْأَبُ فِيْ مَعْرِفَتِهِ؛ وَنَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ مَجْنُوْنٌ . . . لا . لا . قَدْ نَسِيْنَا ا . ش ، فَهُوَ مَجْنُوْنٌ ، و « س . ع » فَهُوَ مَجْنُوْنٌ [من الوافر] :

> شَبِعْتُ وَقَدْ رَوِيْتُ . . . وَيْحَكُمْ ! أَيْنَ أَوَّلُ ٱلْكَلَامِ ؟ قُلْنَا : أَوَّلُهُ مَا أَعْجَبَ سِحْرَ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ ٱلْكَوْنِ ٱلنَّفْسَانِيِّ لِلرِّجَالِ .

قَالَ: نَعَمْ هَالَا هُوَ. إِنَّهُ سِحْرٌ لَا أَعْجَبَ مِنْهُ فِيْ هَاذَا ٱلْكَوْنِ ٱلنَّفْسَائِيِّ إِلَّا سِحْرُ ٱللَّهْيَاءِ لَكَانَتْ سَبِيْكَةً ذَهَبِيَّةً تَلْمَعُ ؛ وَلِهَاذَا اللَّهْبِ ؛ فَلَوْ مُسِخَتِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْجَمِيْلَةُ شَيْعًا مِنَ ٱلأَشْيَاءِ لَكَانَتْ سَبِيْكَةً ذَهَبِيَّةً تَلْمَعُ ؛ وَلِهَاذَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُولَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولُلُولُ الللَّهُ اللللْمُ اللْ

إِلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ فَهُوَ عِشْقٌ ، ۚ أَمَّا آخِرُهُ فَهُو آخِرُ ٱلْحِيْلَةِ وَٱلأُكْذُوْبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ ٱلطُّفَيْلِيِّ : قَدْ

قُلْتُ : وَلَـٰكِنْ أَلَيْسَ مِنَ ٱلْمَالِ فِضَّةٌ ، وَهِيَ تُوْجِدُ ٱللُّصُوْصَ كَٱلذَّهَبِ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيْ ٱلنِّسَاءِ كَذَلِكَ فِضَّةٌ ، وَفِيْهِنَّ ٱلنُّحَاسُ ؛ وَلَوْ أَنْتَ أَلْقَيْتَ رِيَالًا فِيْ ٱلطَّرِيْقِ لأَحْدَثْتَ مَعْرَكَةً يَخْتَصِمُ فِيْهَا رَجُلَانِ ، ثُمَّ لَا يَذْهَبُ بِٱلرِّيَالِ إِلَّا ٱلأَقْوَىٰ ، وَلَوْ تَرَكْتَ قِرْشًا لَتَضَارَبَ عَلَيْهِ طِفْلَانِ ، ثُمَّ لَا يَفُوزُ بِهِ إِلَّا مَنْ عَضَّ ٱلآخَرَ . . .

<sup>(</sup>١) يُقَالُ فِيْ غَيْرِ ٱلْعَاقِلِ : أَمَاتٌ ، وَفِيْ ٱلْعَاقِلِ : أُمَّهَاتٌ .

وَلَاكِنَّ (فُورد (١٠ Ford) الْغَنِيَّ الأَمْرِيْكِيَّ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ يَجْمَعُ يَدَهُ عَلَىٰ أَرْبَعِ مِثَةِ مِلْيَوْنِ جُنَيْهِ ، لَا يَتَكَلَّمُ عَنْ جُنَيْهِ ، لَا يَتَكَلَّمُ عَنْ عَنْ الْقِرْشِ ؛ (وَنَابِغَةُ الْقَرْنِ الْعِشْرِيْنَ) الَّذِيْ يَمْلِكُ (لَيْلَىٰ) ، لَا يَتَكَلَّمُ عَنْ عَيْهِمَا مِنْ قُرُوشِ النَّسَاءِ . . .

قُلْتُ : فَإِنِّي أَحْسَبُكَ أَعْلَمْتَنِي أَنَّ ٱسْمَهَا فَاطِمَةُ لَا لَيْلَىٰ .

قَالَ : هَلْ يَسْتَقِيْمُ ٱلشَّعْرُ إِذَا قُلْتَ : وَكُلُّ ٱلنَّاسِ مَجْنُوْنٌ بِفَاطِمَةَ ، وَفَاطِمُ لَا تُقَرُّ لَهُمْ ؟ قُلْتُ : لَا .

قَالَ : إِذَا فَهِيَ (لَيْلَىٰ) لِيَسْتَقِيْمِ ٱلشَّعْرُ . . . أَمَّا حِيْنَ أَقُولُ الِأَمْرِيَ ٱلْقَيْسِ ، من الطويل] : فَــاطِــمُ مَهْــلًا بَعْــدَ هَــٰـذَا ٱلتَّــدَلُــلِ

فَهِيَ فَاطِمَةُ لِيَصِحَّ ٱلْوَزْنُ . . .

قُلْتُ : يُشْبِهُ وَٱللهِ أَلَّا يَكُوْنَ ٱسْمُهَا لَيْلَىٰ وَلَا فَاطِمَةَ ؛ وَإِنَّمَا هِيَ تُسَمَّىٰ حَسَبَ ٱلْوَرْنِ وَٱلْبَحْرِ ، فَٱسْمُهَا فَعُوْلُنْ أَوْ مُفَاعَلَتُنْ . . .

\* \* \*

ثُمَّ قُلْنَا لَهُ : فَمَا رَأْيُكَ فِيْ ٱلْحُبُ ، فَإِنَّهُ لَيُقَالُ : إِنَّكَ أَعْشَقُ ٱلنَّاسِ وَأَغْزَلُ ٱلنَّاسِ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ (وَهُوَ ٱلأَصَحُّ) .

ثُمَّ أَطْرَقَ يُفَكِّرُ . وَبَدَا عَلَيْهِ أَنَّهُ مَدْهُوشٌ ذَاهِبُ ٱلْعَقْلِ ، كَأَنَّهُ مِنْ قَلْبِهِ عَلَىٰ مَسَافَةٍ أَبْعَدَ مِنَ ٱلْمَسَافَةِ ٱلْتِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ . وَخُيلً إِلَيَّ أَنَّ ٱلنِّسَاءَ قَدْ حُشِرْنَ جَمِيْعًا فِيْ رَأْسِهِ ، وَمَرَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَعْرِضُ مَفَاتِنَهَا وَغَزَلَهَا ، وَتُلَائِمُ هَذَيَانَهُ بِهِذَيَانِ مِنْ جَمَالِهَا ، فَهُو يَرَىٰ وَيَسْمَعٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَعْرِضُ مَفَاتِنَهَا وَغَزَلَهَا ، وَتُلَائِمُ هَذَيَانَهُ بِهِذَيَانِ مِنْ جَمَالِهَا ، فَهُو يَرَىٰ وَيَسْمَعٌ وَيَعْرِضُ وَيَتَحَيِّرُ . ثُمَّ آضُطَرَبَ كَٱلَّذِيْ يُحَارِلُ أَنْ يُمْسِكَ بِشَيْءٍ ٱفْلَتَ مِنْهُ ؛ فَلَمْ يُنَبَّهُهُ إِلَّا قَوْلُ ٱلْمَجْنُونِ ٱلْآخِرِ : ﴿ مِمَّا حَفِظْنَاهُ ﴾ أَنَّ أَعْرَابِيَّةً سُئِلَتْ عَنِ ٱلْعِشْقِ فَقَالَتْ : إِنَّهُ ذَاءٌ وَجُنُونٌ . . . .

<sup>(</sup>۱) هو هنري فورد Henry Ford (۹٤٧ ـ ۱۸٦٣ م) صناعي أميركي عُرِف بمصانعه المنتجة للسيارات .

قَالَ: ٱسْكُتْ يَا وَيْلَكَ! لَقَدْ أَطْفَأْتَ الْأَنْوَارَ بِكَلِمَتِكَ ٱلْمَجْنُونَةِ. كَانَ فِيْ رَأْسِيْ مَرْقِصٌ عَظِيْمٌ تَسْطَعُ ٱلأَنْوَارُ فِيْهِ بَيْنَ ٱلأَخْصَرِ وَٱلأَخْصَرِ وَٱلأَبْيضِ ؛ وَتَرْقُصُ فِيْهِ ٱلْجَمِيْلَاتُ مِنَ ٱلطَّوِيْلَةِ وَٱلْمَنْمُ وَقَةِ وَٱلْبَادِنَةِ ، فَجِئْتَ بِٱلدَّاءِ وَٱلْجُنُونِ قَبَّحَكَ ٱللهُ فَأَخْرَجْتَنِيْ مِنَ ٱلطَّوِيْلَةِ وَٱلْمَنْمُ وَالْمَمْشُوفَةِ وَٱلْبَادِنَةِ ، فَجِئْتَ بِٱلدَّاءِ وَٱلْجُنُونِ قَبَّحَكَ ٱللهُ فَأَخْرَجْتَنِيْ عَنْهُنَّ إِلَيْكَ . أَحْسَبُ أَنَّكَ لَوِ ٱنْتَحَرْتَ لَصَلُحَ ٱلْعَالَمُ أَوْ صَلُحْتُ أَنَا عَلَىٰ ٱلأَقلَ . . . فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْنُقُ نَفْسَكَ فَأَنَا آتِيْكَ بِٱلْحَبْلِ ٱلَّذِيْ كُنْتُ مُقَيَّدًا فِيْهِ ، أَيْ : ٱلْحَبْلُ ٱلَذِيْ عِنْدِيْ فِيْ أَلْدَارٍ . . . عَلَىٰ أَنْ رَأْسَكَ ٱلْفَارِغَ مَشْنُوقٌ فِيْكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِيْ .

قَالَ ٱلآخَرُ: مَا أَنْتَ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ إِلَّا فِي شَنْقِيْ وَتَعْذِيبِيْ أَوْ فِي شَنْقِ عَقْلِيْ (عَلَىٰ الْأَصَحُ). « وَمِمَّا حَفِظْنَاهُ » قُوْلُ ٱلأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: إِنِّيْ لأُجَالِسُ ٱلأَحْمَقَ سَاعَةً فَأَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِيْ « عَقْلِيْ » . . .

فَلَمْ يَرُعْنَا إِلَّا قِيَامُ ٱلْمَجْنُوْنِ مُسَلَّحًا بِحِذَائِهِ فِيْ يَدِهِ . . . وَهُوَ حِذَاءٌ عَنِيْقٌ غَلِيْظٌ يَقْتُلُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَحُلْنَا بَيْنَهُمَا وَأَثْبَتْنَاهُ فِيْ مَكَانِهِ . وَقُلْنَا : هَـٰذَا رَجُلٌ قَدْ غُلِبَ عَلَىٰ عَقْلِهِ فَلَا يَدُرِيْ مَا يَقُولُ ؛ فَإِذَا هُوَ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَجْنُونٌ ، أَفَلَا تَدُلُّ أَنْتَ عَلَىٰ أَنَّكَ عَاقِلٌ ؟ مَا سَأَلْنَاكَ يَدْرِيْ مَا يَقُولُ ؛ فَإِذَا هُوَ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَجْنُونٌ ، أَفَلَا تَدُلُّ أَنْتَ عَلَىٰ أَنَّكَ عَاقِلٌ ؟ مَا سَأَلْنَاكَ فِي ٱلْحُبِّ ؛ وَمَا نَشُكُ أَنَّكَ قَدْ أَطَلْتَ ٱلتَّفْكِيْرَ لِيكُونَ فِي ٱلْحُبِّ ؛ وَمَا نَشُكُ أَنَّكَ قَدْ أَطَلْتَ ٱلتَّفْكِيْرَ لِيكُونَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ . الْجَوَابُ كَذَلِكَ .

قَالَ : نَعَمْ إِنَّ ٱلْعَاقِلَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ ٱلسُّؤَالُ أَطَالَ ٱلْفِكْرَ فِيْ ٱلْجَوَابِ . فَٱكْتُبْ يَا فُلَانُ إس . ع) :

جَلَسَ نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ مَجْلِسَ ٱلإِمْلَاءِ مُرْتَجِلًا فَقَالَ<sup>(۱)</sup> : قِصَّةُ ٱلْحُبَّ هِيَ قِصَّةُ آدَمَ ، خَلَقَ ٱللهُ ٱلْمَرْأَةَ مِنْ ضِلَعِهِ . فَأَوَّلُ عَلَامَاتِ ٱلْحُبِّ أَنْ يَشْعُرَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْأَلَمِ كَأَنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمَرْأَةَ مَنْ صَلْعًا . . . وَكُلُّ قَدِيْمٍ فِيْ ٱلْحُبِّ هُوَ قَدِيْمٌ بِمَعْنَى غَيْرِ مَعْقُوْلٍ ، وَكُلُّ جَدِيْدٍ فِيْهِ هُوَ جَدِيْدٌ بِمَعْنَى غَيْرِ مَفْهُوْمٍ ؛ فَعَيْرُ ٱلْمَعْقُولِ وَغَيْرُ ٱلْمَفْهُوْمِ هُوَ ٱلْحُبُّ .

وَٱلْجَمْرَةُ ٱلْحَمْرَاءُ إِذَا قِيْلَ : إِنَّهَا ٱنْطَفَأَتْ وَبَقِيَتْ جَمْرَةً فَلَالِكَ أَقْرَبُ إِلَىٰ ٱلصَّدْقِ مِنْ بَقَاءِ ٱلْحُبِّ حَيًّا بِمَعْنَاهُ ٱلأَوَّلِ إِذَا ٱنْطَفَأَ أَوْ بَرَدَ .

 <sup>(</sup>١) هَاذَا نَصُ عِبَارَتِهِ حِيْنَ يُرِيْدُ ٱلتَّخْلِيْطَ

وَٱلْعَاشِقُ مَجْنُونٌ . وَجُنُونُهُ مَجْنُونٌ أَيْضًا ، فَهُو كَٱلَّذِيْ يَرَىٰ ٱلْجَمْرَةَ مُنْطَفِئَةً ، وَيَرَىٰ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَزَالُ حَمْرًاءَ ، ثُمَّ يُمْعِنُ فِيْ خَيَالِهِ فَيَرَاهَا وَرْدَةً مِنَ ٱلْوَرْدِ . . . وَإِذَا سَأَلْتَهُ أَنْ يَصِفَ ٱلْجَمَالَ ٱلَّذِيْ يَهُوَاهُ كَانَ فِيْ ذَلِكَ أَيْضًا مَجْنُونَ ٱلْجُنُونِ ، كَٱلَّذِيْ يَرَىٰ قَمَرَ ٱلسَّمَاءِ أَنَّهُ قَدْ تَفَتَّتَ وَتَنَاثَرَ وَوَقَعَ فِيْ ٱلرَّوْضَةِ ، فَكَانَ نَثَارُهُ هُوَ ٱلْيَاسَمِيْنَ ٱلأَبْيَضَ ٱلْجَمِيْلَ ٱلذَّكِيَّ . . .

وَٱلْمَجْنُوْنُ يَرَىٰ ٱلدُّنْيَا بِجُنُوْنِهِ وَٱلْعَاقِلُ يَرَاهَا بِعَقْلِهِ ؛ وَلَـٰكِنَّ ٱلْعَاشِقَ ٱلْمَخْبُوْلَ لَا يَنْظُرُ مَنْ يَهْوَاهُ إِلَّا بِبَقِيَّةٍ مِنْ هَـٰلـٰذَا وَبَقِيَّةٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يَخْلُصُ مَعَ حَبِيْبِهِ إِلَىٰ جُنُوْنِ وَلَا عَقْلِ .

(وَٱلْمَجْهُوْلُ) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَظْهَرَ فِيْ دِمَاغٍ بَشَرِيٍّ لَمْ يَسَعْهُ إِلَّا أَحَدُ رَأْسَيْنِ : رَأْسِ ٱلْمَجْنُوْنِ وَرَأْسِ ٱلْعَاشِقِ . . .

وَلَا صُعُوْبَةَ فِيْ ٱلْحُكْمِ عَلَىٰ شَيْءٍ بِأَنَّهُ خَيْرٌ أَوْ شَرٌّ إِلَّا حِيْنَ يَكُوْنُ ٱلْخَيْرُ وَالشَّرُ آمْرَأَةً مَعْشُوْقَةً . أَمَّا أَوْصَافُ ٱلشُّعَرَاءِ وَٱلْكُتَّابِ لِلْجَمَالِ وَٱلْحُبِّ فَهِيَ كُلُّهَا تَقْلِيْلاٌ قَدْ تَوَسَّعُوْا فِيْهِ ؟ وَٱلأَصْلُ أَنَّ فَوْرًا أَحَبَّ بَقَرَةً فَكَانَ يَقُوْلُ لَهَا : يَا نَجْمَةَ ٱلْقُطْبِ ٱلَّتِيْ نَزَلَتْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ لِتَدُوْرَ فِيْ ٱلطَّاقِيَةِ كَمَا دَارَتْ فِيْ ٱلْفَلَكِ . . .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ): هَـٰذَا رَأْبِيْ فِيْ حُبِّ ٱلْعَاشِقِيْنَ ؛ أَمَّا حُبِّيْ أَنَا (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) فَيَجْمَعُهُ قَوْلُكَ : فُلِّ ، وَرْدٌ ، زَهْرٌ . . .

قُلْنَا : مَا هَلْذِهِ ٱلأَلْغَازُ ؟ وَهَلْ لِلْحُبِّ مَتْنٌ كَقَوْلِهِمْ : حُرُوْفُ ٱلْقَلْقَلَةِ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ (سَأَلْتُمُوْنِيْهَا) ؟ (تُطْبُ جَدِ) ، وَحُرُوْفُ ٱلزَّيَادَةِ يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ (سَأَلْتُمُوْنِيْهَا) ؟

فَتَضَاحَكَ (ٱلنَّابِغَةُ) وَقَالَ [من الوافر] :

تَكَــاثَــرَتِ ٱلظَّبَــاءُ عَلَــىٰ خَــرَاشِ

فَلِكَیْلَا نَنْسَیٰ . . . إِنَّ كُلَّ حَرْفٍ هُوَ بَدْءُ ٱسْمٍ ، ٱلْفَاءُ فَاطِمَةُ ، وَٱللَّامُ لَیْلَیٰ ، وَٱلْوَاوُ وَرْدَةُ ، وَٱلرَّاءُ رَبَابٌ ، وَٱلدَّالُ دَلَالٌ ، وَٱلزَّائِي زَكِيَّةٌ ، وَٱلْهَاءُ هِنْدٌ ، وَٱلرَّاءُ رَبَابٌ . . .

قُلْنَا : رَبَابٌ قَدْ مَضَتْ فِيْ (وَرْدٍ) .

قَالَ : كُنَّا تَهَاجَرْنَا مُدَّةً ثُمَّ ٱصْطَلَحْنَا بَعْدَ هِنْدٍ . . .

قُلْتُ : هَاكَذَا « اَلنَّوَابِغُ » فَإِنَّ رَجُلًا أَدِيْبًا كَانَتْ كُنْيَتُهُ (أَبَا اَلْعَبَّاسِ) فَلَمَّا « نَبَغَ » صَيَّرَهَا (أَبَا اَلْعَيْرِ)<sup>(۱)</sup> وَفَتَقَ لَهُ نُبُوْغُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَارِيْخًا يَعْرِفُ مِنْهَا عُمُرَهُ . قَالُوْا : فَكَانَ يَزِيْدُ فِيْهَا كُلَّ سَنَةٍ حَرْفًا حَتَّىٰ مَاتَ وَهِيَ هَاكَذَا : كُلَّ سَنَةٍ حَرْفًا حَتَّىٰ مَاتَ وَهِيَ هَاكَذَا :

أَبُوْ ٱلْعَيْرِ طَرَهْ طِيْلَ طَلِيْرِي بَكْ بَكْ بَكْ . . . . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



ثُمُّ إِنَّ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) ٱسْتَخَفَّهُ ٱلطَّرَبُ لِذِكْرِ صَوَاحِبِهِ وَجَمِيْلَاتِهِ مِنْ فَاطِمَةَ إِلَىٰ رَبَابٍ ؛ وَمِنْ طَبْعِ ٱلْمَجْنُوْنِ أَنَّهُ إِذَا كَذَبَ صَدَّقَ نَفْسَهُ ، فَإِنَّ قُوَّةَ ٱلضَّبْطِ فِيْ عَقْلِهِ إِمَّا مَعْدُوْمَةٌ وَإِمَّا مُخْتَلَّةٌ ؛ وَكُلُّ وَجْهِ تَخَيَّلَ مِنْهُ خَيَالًا فَهُو وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ ٱلْعِلْمِ عِنْدَهُ ، إِذْ كَانَ عَالَمُهُ أَكْرُهُ فِيْ دَاخِلِهِ لِا فِيْ ٱلْعَالَمِ ، فِإِذَا تَوَهَّمَ أَوْ أَحَسَّ أَوْ شَعَرَ ، فَإِنَّمَا يَكُوْنُ ذَلِكَ بِطَرِيْقَتِهِ هُوَ أَكْثَرُهُ فِيْ دَاخِلِهِ لِا فِيْ ٱلْعَالَمِ ، فِإِذَا تَوَهَّمَ أَوْ أَحَسَّ أَوْ شَعَرَ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِطَرِيْقَتِهِ هُو الْمَثْقِلَةِ النَّاسِ ٱلْعُقَلَاءِ ؛ فَلَيْسَ يَحْتَمِلُ عَقْلُهُ إِلَّا فِكْرَةً وَاحِدَةً تَمْضِيْ مُنْفَرِدَةً بِنَفْسِهَا مُسْتَقِلَّةً لِا فِي مَا فَكَارِهِ ٱلْأَخْرَىٰ ، فَلَا شَأَنَ لَهَا بِٱلْواقعِ ، وَلَا شَأَنَ لِهَا عَلَمْ مُنْهَ فِي مَعْنَاهَا كَوْلَهُ إِلَّا فِكْرَةً وَاحِدَةً تَمْضِيْ مُنْفَرِدَةً بِنَفْسِهَا مُسْتَقِلَةً لِمَالَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا شَانَ لَهَا بِٱلْواقعِ ، وَلَا شَأَنَ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَعْنَاهَا كَمَا تَتَمَثَلُ فِيْمَا حَوْلَهُ .

فَبَيْنَ كُلِّ مَجْنُوْنٍ وَبَيْنَ مَا حَوْلَهُ دِمَاغُهُ الْمُتَدَجِّيْ بِالْغُيُوْمِ الْعَقْلِيَّةِ ، لَا تَزَالُ تَعْرِضُ لَهُ الْعَيْمَةُ بَعْدَ اَلْعَيْمَةُ مِنِ اَخْتِلَالِ بَعْضِ الْمَرَاكِزِ الْعَصَبِيَّةِ فِيْهِ ، وَفَسَادِ أَعْمَالِهَا بِهَاذَا الاخْتِلَالِ ، وَقِيَامِ الطَّبِيْعَةِ فِيْهَا عَلَىٰ هَاذَا الْاَخْتِلَالِ ، وَقِيَامِ الطَّبِيْعَةِ فِيْهَا عَلَىٰ هَاذَا الْفُسَادِ .

<sup>(</sup>١) { ٱلْعَيْرُ : ٱلْحِمَارُ ، وَتَكَنَّىٰ بَعْضُ ٱلْحَمْقَىٰ (أَبُوْ ٱلْبَقَر) قِبَاسًا عَلَىٰ (أَبُوْ ٱلْعَيْر) } .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ۱۲۹ ، ۲۷ شهر رمضان سنة ١٣٥٤ هـ =  $\tilde{T}$  ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : 7.87 - 7.87 .

وَمِنْ ذَلِكَ تَنْقَلِبُ ٱلْكَلِمَةُ مِنَ ٱلْكَلَامِ ، وَإِنَّهَا لَحَادِثَةٌ تَامَّةٌ فِيْ عَقْلِ ٱلْمَجْنُونِ كَٱلْقِصَّةِ ٱلْوَاقِعَةِ لَهَا زَمَانٌ وَمَكَانٌ ، وَبَدْءٌ وَنِهَايَةٌ ، لَا يُخَامِرُهُ فِيْهَا ٱلْشَكُ ، وَلَا يَعْتَرِيْهَا ٱلتَّكْذِيْبُ ؛ وَكَيْفَ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِيْ ٱلاَبْصَارِ وَٱلأَسْمَاعِ ؟ وَكَيْفَ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِيْ ٱلاَبْصَارِ وَٱلأَسْمَاعِ ؟

وَلِحَوَاسِّ ٱلْمَجْنُوْنِ جِهَتَانِ فِي ٱلْعَمَلِ ، لأَنَّهَا بَيْنَ كَوْنَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ٱلْكَوْنُ ٱلْخَرِبُ ٱلْذِيْ فِيْ دِمَاغِهِ ؛ وَفِيْ هَلْذَا يَقُوْلُ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) : إِنَّ فِيْ دَاخِلِ عَيْنَيْهِ مِنْظَارًا يَرَىٰ بِهِ ٱلأَشْيَاءَ فِيْ غَيْرِ حَقَائِقِهَا ، أَيْ فِيْ حَقَائِقِهَا . . .

وَحَدَّنَنَا ٱلدُّكْتُوْرُ مُحَمَّدٌ ٱلرَّافِعِيُّ قَالَ : إِنَّ فِيْ دَارِ ٱلْمَجَانِيْنِ بِمَدِيْنَةِ لِيُوْن Lyon بِفِرَنْسَة نَابِغَةً كَنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، ذُكِرَتْ أَمَامَهُ قَيْصَرَةُ رُوْسِيَة وَخَبَرُ مَقْتَلِهَا ، فَأَحْفَظَهُ هَاذَا وَأَرْمَضَهُ وَقَالَ : يَا وَيُحَهُمْ ا كَذَبُوْا عَلَيْهَا وَعَلَيَّ . . . فَسَأَلَهُ ٱلدُّكْتُوْرُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ .

قَالَ : كَانَ مَنْ خَبَرِ ٱلْقَيْصَرَةِ أَنَهَا رَأَنْنِي فَأَحَبَتْنِي ، وَعَلِمَتْ مَنْ كُلُ وَجْهِ يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ قَلْبُهَا أَنِّي أَنَا رَجُلُهَا لَا ٱلْقَيْصَرُ ؛ فَمَا زَالَتْ بَعْدَهَا تُنَاكِدُ ٱلْقَيْصَرَ وَتَلْتَوِيْ عَلَيْهِ وَلَا تَصْلُحُ مِنْهُ قَلْبُهَا أَنِي آنَا رَجُلُهَا لَا ٱلْقَيْصَرِ وَلَمْ يُطِقِ ٱلْعَيْشَ بَعْدَهَا فَٱنْتَحَرَ . . . ثُمَّ طَلَبَهَا ٱلشَّيُوْعِيُّوْنَ لِمَا مَعَهَا مَنَ تَبِعَتْهَا نَفْسُ ٱلْقَيْصَرِ وَلَمْ يُطِقِ ٱلْعَيْشَ بَعْدَهَا فَٱنْتَحَرَ . . . ثُمَّ طَلَبَهَا ٱلشَّيُوْعِيُّوْنَ لِمَا مَعَهَا مَنَ كُنُوْزٍ ، فَأَخْفَاهَا هُوَ فِي مَكَانِ حَرِيْزِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ ؛ ثُمَّ إِنَّهُ هُو لَا يَصِلُ إِلَىٰ هَلِذَا ٱلْمَكَانِ كُنُوْزٍ ، فَأَخْفَاهَا هُو فِي مَكَانِ حَرِيْزِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ ؛ ثُمَّ إِنَّهُ هُو لَا يَصِلُ إِلَىٰ هَلْذَا ٱلْمَكَانِ كُنُوزٍ ، فَأَخْفَاهَا هُو فِي مَكَانِ حَرِيْزِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُو ؛ ثُمَّ إِنَّهُ هُو لَا يَصِلُ إِلَىٰ هَلْذَا ٱلْمَكَانِ أَلَوي عَلَيْهُ مَلَا اللَّهُ هُو لَا يَصِلُ إِلَىٰ هَلْذَا ٱلْمَكَانِ وَلِي أَلْمَكُانَ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ . . . فَقَدْ يَزِلُ مَوّةً فَيُعْلَمَ مَقَوَّهَا ؛ وَلِهَ اللّهَ مُن مِنَ ٱلصُّوقَ مَرَّةً عَلَىٰ ﴿ عَقْلِهِ إِلَى الْمَكَانَ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ . . . فَقَدْ يَزِلُ مَوّةً فَيُغْمِرُ بِهِ أَوْ يَغْلِبُهُ ٱلسَّهُ وَتُو خَذُهُ مِنْهُ ، فَتَفْتَضِمُ أَلْ يَوْ خَذُهُ مِنْهُ .

قَالَ : وَإِنَّ ٱلْقَيْصَرَةَ هِيَ تَحْتَاطُ أَيْضًا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَتُرَاسِلُهُ كُلَّ يَوْمٍ بِٱلْلَاسِلْكِيِّ رَسَائِلَ تَقَعُ مِنَ ٱلْجَوِّ فِيْ دِمَاغِهِ فَيَقْرَوُهَا وَحْدَهُ ، وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا يَخَافُهُ أَنْ يَغْلِبَهَا جُنُوْنُ ٱلْحُبِّ يَوْمًا ، فَتَطِيْشُ طَيْشَ ٱلْمَوْأَةِ ، فَتَزُوْرُهُ فِيْ هَلذَا ٱلْمَارِسْتَانِ..... فَقَدْ تُقْتَلُ إِذَا رَآهَا ٱلشُّيُوْعِيُّوْنَ .

قَالَ ٱلدُّكْتُوْرُ : وَهَاكَ (١١) (نَابِغَةً) آخَرَ ثَبَتَ فِيْ ذِهْنِهِ أَنَّ ٱمْرَأَةً مَنْ أَجْمَلِ ٱلشِّمَاءِ قَدْ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « هُنَاكَ » بَدَلًا مِنْ : « هَاكَ » .

آسْنَهَامَتْ بِهِ وَأَنَّهَا مُبْتَلَاهٌ فِيْ حُبُهَا إِيَّاهُ بِجُنُوْنِ ٱلْغَيْرَةِ ، وَقَدْ تَنَاهَتْ فِيْهِ حَتَّىٰ إِنَّهَا لَتَقْتُلُ نَفْسَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ لِصَاحِبِهَا هَوَىٰ فِي آمْرَأَةٍ أُخْرَىٰ . وَخَبَّلَتْهُ هَلْذِهِ ٱلْفِكْرَةُ ، فَآغَتَقَدَ أَنَّ حَبِيْبَتَهُ مِنْ جُنُونِ غَيْرَتِهَا وَافِعَةٌ بَيْنَ ٱلسَّلَامَةِ وَٱلتَّلَفِ ؛ ثُمَّ تَوَهَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّ وَاشِيّا قَدْ أَعْلَمَهَا أَنَّ ٱلسَّلَامَةِ أَلْتُسَاءَ وَمُعْرَتِهَا وَافِعَةٌ بَيْنَ ٱلسَّلَامَةِ وَٱلتَّلَفِ ؛ ثُمَّ تَوَهَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّ وَاشِيّا قَدْ أَعْلَمَهَا أَنَّ ٱلسَّاءَ أَفْتَنَ بِهِ ، فَطَارَ صَوَابُهَا ، فَهِي آتِيَةٌ إِلَيْهِ فِي ٱلْمَارِسْتَانِ لِتُوبَيِّخُهُ وَتَشْفِي غَيْظَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ تَنْتَحِرَ أَمْامَ عَيْنَيْهِ . . . وَأَذَارَ (ٱلنَّابِغَةُ) ٱلْفِكْرَ فِي إِقْنَاعِهَا لِتَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَخُنُهَا بِٱلْغَيْبِ . . . فَلَمْ يَعْتَدِ إِلَى مَقْنَعِ تَسْتَيْقِنُ بِهِ ٱلْمَرْأَةُ أَنَّ لَا أَرَبَ لِلشَّسَاءِ فِيهِ إِلَّا أَنْ . . . فَفَعَلَ وَجَبَ خِصْيَتَيْهِ بِيلِهِ لِيُعَلِّمُ مَا أَنَهُ لَهُ لَهُ وَحُدَهَا . . . . فَلَعْ مَا أَنَهُ لَمْ مُعْمَا أَنَّهُ لَهَا وَحُدَهَا . . . . فَلَمْ مَنْهُ لِيلِهُ لِيلِهُ لَيْفُولُ مَهُمَا أَرُهُ هَا أَنَّهُ لَهَا وَحُدَهَا . . . . فَعَمَا وَحُدَهَا أَنَّ لَا أَرْبَ لِلشَّسَاءِ فِيهُ إِلَّا أَنْ . . . . فَقَعَلَ وَجَبَّ خِصْيَتَيْهِ بِيلِهِ لِيلَةً لِيقَامُ مُو اللَّمَ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُ الْمُعْمَالُ وَحُدَامًا . . . . فَيَعْلَلُوا اللَّهُ لَهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللْمُولُولُهُ اللْهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَ

# 张 张 张

قُلْنَا : وَطَرِبَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْذِ ٱلْعِشْرِيْنَ) لِذِكْرِ صَوَاحِبِه وَجَمِيْلَاتِهِ، فَجَعَلَ يَتَرَنَّمُ بِهَـلذًا ٱلْشَّعْرِ [من البسيط] :

قَىالُمُوْا جُنِيْتَ بِمَنْ تَهْ وَىٰ فَقُلْتُ لَهُم مَا لَدَّةُ الْعَيْسِيْ إِلَّا لِلْمَجَانِيْسِنِ فَقَالَ ٱلْمَجْنُونُ ٱلآخُرُ: « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » : مَا لَذَّةُ « ٱلْخُبْزِ » إِلَّا لِلْمَجَانِيْنِ . . .

فَضَحِكَ (ٱلنَّابِغَةُ) : وَقَالَ : مَا أَسْخَفَكَ مَنْ أَحْمَنَ . إِذَ كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْمَعْنَىٰ فَقُلْ : مَا لِذَّةُ (ٱلْكَعْكِ) ۚ ٱلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّ هَـٰذَا ٱلأَبْلَهَ لَوْ تَهَجَّأَ كَلِمَةَ خُبْزِ لَقَالَ: إِنَّهَا " ل . ح . م ". وَلَوْ تَهَجَّأَ كَلِمَةَ لَحْمِ لَقَالَ : " ف . و . ل " . . .

قُلْنَا : وَتَنْسَىٰ بِهَـٰلَذِهِ ٱلْحَالَةِ أَنَّكَ رَجُلٌ ؟

َ قَالَ : وَأَنْتُمْ كَذَٰلِكَ تَتَّهِمُونَنِيْ بِٱلنَّسْيَانِ ، وَهُوَ شَرْعًا جِهَةٌ مُلْزِمَةٌ لِلْمُحُكُمِ بِٱلْجُنُونِ . فَمَا ٱلنَّسْيَانُ إِلَّا ٱلْكَلِمَةُ ٱلأُخْرَىٰ لِمَعْنَىٰ ضَعْفِ ٱلْعَقْلِ ؛ وَضَعْفُ ٱلْعَقْلِ هُوَ ٱللَّفْظُ ٱلآخَرُ لِمَعْنَىٰ جُنُونِيْ ؛ وَقَدْ أَعْلَمْتُكُمْ مَا أَكْرَهُ مِنَ ٱلْكَلَامِ .

قَالَ : فَأَعْلِمْنِيْ كَيْفَ نِسْيَانُ ٱلْمَجَانِيْنِ ، فَقَدْ خَفِيَ عَلَيَّ أَنْ أُدْرِكَ هَـٰذَا ٱلأَمْرَ ٱلْعَجِيْبَ فِيْهِمْ ، وَلَسْتُ أَدْرِيْ كَيْفَ يَفُوْتُهُمْ مَا ٱسْتَدْنَىٰ لَهُمْ مِنَ ٱلْفِكْرِ بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ قَدِ ٱسْتَقَرَّ وَحَصَلَ فِيْ عُقُوْلِهِمْ ؟

قُلْتُ : لَا يَكُوْنُ ٱلنَّسْيَانُ تُهْمَةً بِٱلْجُنُوْنِ إِلَّا فِيْ أَحْوَالِ ثَلَاثٍ ، جَاءَتْ بِكُلِّهَا ٱلرِّوَايَةُ ٱلصَّحِيْحَةُ ٱلْمَحْفُوْظَةُ :

فَأَمَّا ٱلأُوْلَىٰ : فَمَا يُرْوَىٰ عَنْ رَجُلٍ كَانَ سَرِيًّا غَنِيًّا وَعُمَّرَ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ ٱلْخَرَفُ ؛ فَجَاءَهُ كَاتِبُهُ يَوْمًا يَسْتَعِيْنُهُ عَلَىٰ تَجْهِيْزِ أُمِّهِ وَقَدْ مَاتَتْ ، فَدَفَعَ إِلَىٰ غُلَامٍ لَهُ دَنَانِيْرَ يَشْتَرِيْ بِهَا كَفَتًا ، وَدَنَانِيْرَ أُخْرَىٰ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ ٱلْقَبْرِ ، ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ آخَرَ : ٱمْضِ إِلَىٰ صَاحِبِنَا وَعَاسِلِ مَوْتَانَا فُلَانٍ فَآدْعُهُ يَغْسِلُهَا .

قَالَ ٱلْكَاتِبُ : فَٱسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَقُلْتُ : يَا سَيِّدِيْ ٱبْعَثْ خَلْفَ فُلَانَةَ وَهِيَ جَارَةٌ لَنَا تَغْسِلُهَا . قَالَ : يَا فُلَانُ ! مَا تَدَعُ عَقْلَكَ فِيْ حُزْدٍ وَلَا فَرَحٍ . كَيْفَ نُدْخِلُ عَلَيْهَا مَنْ لَا نَعْرِفُهُ ؟

قَالَ ٱلْكَاتِبُ : نَعَمْ تَأْذَنُ بِذَلِكَ .

قَالَ : لَا وَٱللَّهِ مَا يَغْسِلُهَا إِلَّا فُلَانٌ .

فَضَاقَ ٱلْكَاتِبُ بِهَـٰذَا ٱلْحُمْقِ وَقَالَ : يَا سَيِّدِيْ ! كَبْفَ يَغْسِلُ رَجُلُ ٱمْرَأَةً ؟

قَالَ : وَإِنَّمَا أُمَّكَ ٱمْرَأَةٌ . . . ؟ وَٱللهِ لَقَدْ أُنْسِيْتُ . . . .

وَأَمَّا ٱلْحَالَةُ ٱلثَّانِيَةُ : فَمَا يُرْوَىٰ عَنْ رَجُلٍ كَانَ نَائِمًا فِيْ لَيْلَةِ بَارِدَةٍ فَخَرَجَتْ يَدُهُ مِنَ ٱلْفِرَاشِ فَبَرَدَتْ ، فَأَذْنَاهَا إِلَىٰ جَسَدِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فَأَحَسَّ بَرْدَهَا فَأَيْقَظَتْهُ ، فَٱنْتَبَهَ فَزِعًا فَقَبَضَ عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ ، فَآنْتَبَهَ فَزِعًا فَقَبَضَ عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ الْأُخْرَىٰ وَصَاحَ : ٱللُّصُوْصُ . . . هَلذَا ٱللَّصُّ قَدْ قَبَضْتُ عَلَيْهِ ، أَدْرِكُونِيْ لِئَلَّا تَكُونَ فِيْ يَدِهِ حَدِيْدَةٌ يَضْرِبُنِيْ بِهَا ، فَجَاؤُوا بِٱلسِّرَاجِ ، فَوَجَدُوهُ قَابِضًا بِيَدِهِ عَلَىٰ يَدِهِ وَقَدْ نَسِيَ أَنَهَا يَدُهُ . . .

وَأَمَّا ٱلثَّالِثَةُ : فَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ رَجُلٍ قَدْ وَرِثَ نِصْفَ دَارٍ ، فَفَكَّرَ طَوِيْلًا كَيْفَ تَخْلُصُ ٱلدَّارُ كُلُّهَا لَهُ ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ إِلَىٰ ٱلْوَسِيْلَةِ ؛ فَذَهَبَ إِلَىٰ رَجُلٍ وَقَالَ لَهُ : أُرِيْدُ أَنْ أَبِيْعَكَ حِصَّتِيْ مِنَ ٱلدَّارِ وَأَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا ٱلنِّصْفَ ٱلْبَاقِيْ لِتَصِيْرَ ٱلدَّارُ كُلَّهَا لِيْ . . .

# \* \* \*

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : لَعَمْرِيْ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْجُنُوْنُ ، وَمَا يُذْكَرُ مَعَ هَلُؤُلَاءِ مَجْنُوْنُ ٱلْمَتْنِ وَلَا « غَيْرُهُ » . . .

فَقَالَ ٱلآخَرُ: تَآللهِ لَوْلَا أَنَّ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) يَرْفَعُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْجُنُوْنِ لَجَاءَ فِيْ ٱلْجُنُوْنِ بِمَا يُذْهِلُ « ٱلْعُقُوْلَ » . . .

ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا ٱلنَّابِغَةُ يَتَحَفَّزُ لَهُ . . . ؛ فَأَسْرَعَ يَقُوْلُ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » كُنْ حَذِرًا كَأَنَّكَ غِرٌ ، وَكُنْ ذَاكِرًا كَأَنَّكَ نَاسٍ . فَهَاذَا هُوَ نِسْيَانُ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، نِسْيَانُ حُكَمَاءَ لَا نِسْيَانُ مَجَانِيْنَ .

قَالَ (ٱلنَّابِغَة) : وَلَلْكِنْ قَدْ فَسَدَ قَوْلُ ٱلشَّاعِرِ [من البسيط] :

مَا لَا فَهُ ٱلْعَيْسِ إِلَّا لِلْمَجَانِيْسِ

فَمَا بَقِيَتْ مَعَ ٱلْجُنُوْنِ لَذَّةٌ .

قُلْتُ : إِنَّ الشَّاعِرَ لَا يُرِيْدُ الْمَجَانِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ مَجَانِيْنُ بِالْمَرَضِ ، وَإِنَّمَا يُرِيْدُ الْعُشَاقَ الْمَجَانِيْنَ بِالْجَمَالِ ؛ وَجُنُوْنُ الْعَاشِقِ فِيْ هَلْذَا الْبَابِ كَعُيُوْبِ الْعُظَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَنِّ ، وَهِيَ عُيُوْبٌ تُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهَا بِحَسَنَاتِ الْعَظَمَةِ ، فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا مِنَ الْعُيُوْبِ . قَالَ : فَيَجِبُ أَنْ أَصْنَعَ بَيْتًا آخَرَ يُفَسِّرُ ذَلِكَ ٱلشِّعْرَ لِيَسْتَقِيْمَ لِيَ ٱلتَّمَثُّلُ بِهِ ؛ ثُمَّ فَكَرَ وَهَمْهَمَ ، ثُمَّ كَتَبَ فِيْ وَرَقَةٍ ثُمَّ طَوَاهَا وَقَالَ : آصْنَعْ أَنْتَ أَوَّلَ ، وَسَأَثْتَمِنُ « س . ع » . عَلَىٰ شِعْرِيْ . وَدَفَعَ إِلَيْهِ ٱلْوَرَقَةَ .

فَنَظَرْتُ وَقُلْتُ : يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلشُّعْرُ هَاكَذَا [من البسبط] :

قَىالُـوْا جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْـوَىٰ فَقُلْتُ لَهُـمْ ٱلْعَفْـلُ إِنْ حَكَـمَ ٱلْعُشَـاقَ أَثْقَـلُ مِـنْ

وَنَشَرَ « س . ع » . ٱلْوَرَقَةَ فَإِذَا فِيْهَا :

قَىالُوا جُنِئْتَ بِمَنْ تَهْوَىٰ فَقُلْتُ لَهُمْ

مَا لَذَّهُ ٱلْعَيْدِشِ إِلَّا لِلْمَجَانِيْنِ فَقْرِ تَحَكَّمَ فِئْ رِزْقِ ٱلْمَسَاكِيْنِ

مَا لَذَّهُ ٱلْعَيْدِشِ إِلَّا لِلْمَجَانِيْنِ إِنَّ ٱلْعُيُسوْبَ عَسِنِ ٱلْمَجْنُسوْنِ دَافِعَسةٌ بِأَنَّهُ « نَابِغٌ فِي ٱلْقَرْنِ عِشْرِيْنِ » . . .

وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا ؛ فَقَالَ ٱلنَّابِغَةُ : أَبْعَدَكَ ٱللهُ يَا « س . ع » . إِنَّ مَنِ ٱثْتَمَنَ ٱلْمَجْنُوْنَ عَلَىٰ سِرٌّ وَقَالَ لَهُ : ٱكْتُمْهُ ؛ فَكَأَنَّمَا قَالَ لَهُ : ٱنْشُرْهُ . . .

ثُمَّ قَالَ : وَدِدْتُ وَٱللَّهِ أَنْ يَكُوْنَ «س . ع » هَـٰذَا « نَابِغَةً » ، وَلَـٰكِنِّيْ سَأَجْعَلُهُ نَابِغَةً ، فَقَدْ صَارَ لَهُ عَلَيَّ حَقُّ ٱلصَّدِيْقِ وَهُوَ حَقٌّ لَا أُضَيِّعُهُ وَلَا أُخِلُّ بِهِ . فَإِذَا ٱحْتَجْتَ يَا «س. ع» إِلَىٰ خِطَابٍ رَنَّانٍ تُلْقِيْهِ فِيْ حَفْلٍ عَظِيْمٍ ، أَوْ قَصِيْدَةٍ نَمْدَحُ بِهَا وَزِيْرَ ٱلْمَعَارِفِ ، فَٱلْجَأْ إِلَيَّ فَإِنَّيْ مَلْجَأً لَكَ . وَمَتَىٰ ٱنْتَحَلْتَ شِعْرِيْ كُنْتَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ٱلْمُتَنَبِّيَ أَوِ ٱلْبُحْتُرِيَّ أَوِ ٱبْنَ ٱلرُّوْمِيِّ ، فَإِنَّ هَـٰوُلَاءِ ٱلْقُدَامَىٰ لَمْ يَنْفَعْهُمْ إِلَّا أَنَنِيْ لَمْ أَكُنْ فِيْهِمْ ، وَلَمَّا لَمْ أَكُنْ فِيهِمْ أَعْجَبُوْا ٱلنَّاسَ إِذْ أَنَّنِيْ لَمْ أَكُنْ فِيْهِمْ . . .

قُلْنَا: فَمَا حُكْمُكَ عَلَيْهِمْ فِي ٱلأَدَب؟

قَالَ : إِذَا حَكَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ جَعَلْتُ نَفْسِيْ بَيْنَهُمْ ، فَمِنَ ٱلطَّبِيْعِيِّ أَلَّا يُعْجِبَنِيْ مِنْهُمْ أَحَدٌ . إِنَّ « نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ » لَا يَقُوْلُ لِمَعْنَى هَلْذَا أَحْسَنُ ، فَإِنَّهُ هُوَ فَوْقَ ٱلأَحْسَنِ ، وَلَا يَقُوٰلُ عَنْ نَابِغَةٍ هَـٰذَا أَشْهَرُ ، فَإِنَّهُ هُوَ فَوْقَ ٱلأَشْهَرِ .

قُلْتُ : كَأَنَّ ٱلدُّنْيَا تَحْتَ فَدَمَيْكَ وَأَنْتَ فِيْهَا ٱلزَّاهِدُ ٱلْعَظِيْمُ ٱلَّذِيْ لَا يَقُوْلُ فِيْ حُسْنِ هَـٰذَا

أَحْسَنُ لِأَنَّهُ فَوْقَ ٱلشَّهْوَةِ ، وَلَا فِيْ نَعِيْمٍ هَـٰذَا أَطْيَبُ لِأَنَّهُ فَوْقَ ٱلطَّمَعِ ، وَلَا فِيْ مَالٍ هَـٰذَا أَكْثَرُ لِأَنَّهُ فَوْقَ ٱلْحِرْصِ . وَأَحْسَبُكَ لَوْ كُنْتَ تَرْعَىٰ غَنَمًا لَكُنْتَ ٱلْحَقِيْقَ فِيْ عَصْرِنَا بِقَوْلِ تِلْكَ ٱلرَّاعِيَةِ ٱلزَّاهِدَةِ : أَصْلَحْتُ شَأْنِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَ ٱلذَّئْبِ وَٱلْغَنَمِ .

قَالَ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟

قُلْتُ : حُكِيَ عَنْ بَعْضِ ٱلصَّالِحِيْنَ أَنَّهُ فَكَرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : يَا رَبِّ ! مَنْ زَوْجَتِيْ فِيْ ٱلْجَنَّةِ ؟ فَأُرِيَ فِيْ مَنَامِهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَنَّهَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ أَرْضِ كَذَا . فَجَاءَ تِلْكَ ٱلأَرْضَ فَسَأَلُ عَنْ جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ مَجْنُونَةٍ ٱلأَرْضَ فَسَأَلُ عَنْ جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ مَجْنُونَةٍ كَانَتْ لِيْ فَأَعْتَقْتُهَا ؟ قَالَ : وَمَاذَا رَأَيْتُمْ مِنْ جُنُونِهَا ؟ قَالَ : كَانَتْ تَصُومُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا أَعْطَيْنَاهَا فَطُورَهَا تَصَدَّقَتْ بِهِ ، وَكَانَتْ لَا تَهْدَأُ ٱللَّيْلُ وَلَا تَنَامُ ، فَضَجِرْنَا مِنْهَا .

قَالَ : فَأَيْنَ هِيَ ؟ قَالَ : تَرْعَىٰ غَنَمًا لِلْقَوْمِ فِيْ ٱلصَّحْرَاءِ .

فَذَهَبَ إِلَىٰ ٱلصَّحْرَاءِ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ فِيْ صَلَاتِهَا ، وَنَظَرَ إِلَىٰ ٱلْغَنَمِ فَإِذَا ذِئْبٌ يَدُلُهَا عَلَىٰ ٱلْمَرْعَىٰ وَذِنْبٌ يَسُوْقُهَا . فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ صَلَاتِهَا سَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَأَنْبَأَتْهُ أَنَّهُ زَوْجُهَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَرْعَىٰ وَذِنْبٌ يَسُوْقُهَا . فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ صَلَاتِهَا سَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَأَنْبَأَتْهُ أَنَّهُ زَوْجُهَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَٱلْذَّنَامِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ أَصْلَحْتُ شَأْنِيْ وَٱلْبَائِهُ أَنَّهُ بُشُرَ بِهَا ؛ ثُمَّ سَأَلَهَا : مَا هَاذِهِ ٱلذَّئَابُ مَعَ ٱلأَغْنَامِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ أَصْلَحْتُ شَأْنِيْ وَبَيْنَهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَ ٱلذَّئِبِ وَٱلْغَنَم .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : هَلْذَا كَذِبٌ لِأَنَّهُ عَجِيْبٌ ، وَهُوَ عَجِيْبٌ لِأَنَّهُ كَذِبٌ .

قُلْتُ : وَأَيُّ عَجِيْبٍ فِيْ هَلْذَا ؟ إِنَّ ٱلذَّفْبَ وَٱلشَّاةَ ، وَٱلأَسَدَ وَٱلْغَزَالَ ، وَٱلتُعْبَانَ وَٱلْعُصْفُورَ ، وَكُلَّ آكِلٍ وَمَأْكُولٍ مِنَ ٱلأَحْيَاءِ ، لَوْ هِيَ دَخَلَتْ فِيْ دَائِرَةِ ٱلصَّلَاةِ ٱلْحَقِيْقِيَّةِ لَانْتَظَمَتْ كُلُّهَا صَفًّا وَاحِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ . فَهَاذِهِ ٱلْجَارِيَةُ نَشَرَتْ رُوْحَ ٱلصَّلَاةِ وَٱلتَّقُوىٰ عَلَىٰ لَا نَتَظَمَتْ كُلُّهَا مِنْ قَلْبِهَا ٱلطَّاهِرِ ٱلْمُطْمَئِنُ بِٱلإِيْمَانِ ، فَوَقَعَ ٱلذَّئْبُ مِنْهَا فِيْ دَائِرَةٍ مِعْنَاطِئْسِيَّةِ ، كُلِّ مَا حَوْلَهَا مِنْ قَلْبِهَا ٱلطَّاهِرِ ٱلْمُطْمَئِنُ بِٱلإِيْمَانِ ، فَوَقَعَ ٱلذَّئْبُ مِنْهَا فِيْ دَائِرَةٍ مِعْنَاطِئْسِيَّةِ ، كُلِّ مَا حَوْلَهَا مِنْ قَلْبِهِ ٱلْحَيَاةُ بِمَا حَوْلَهَا ، وَٱلْشَيْبَ وَحْشِيَّتَهُ وَرَجَعَ مُسَخَّرًا لِفِكْرَةِ ٱلصَّلَاحِ وَٱلْخَيْرِ إِذْ تَجَانَسَتْ فِيْهِ ٱلْحَيَاةُ بِمَا حَوْلَهَا ، وَٱلْشَعْمُ وَالنَوْعُ فِي حَرَكَةٍ مُتَجَاوِبَةٍ ٱنْسِجَامَ ٱلرَّجُلِ ٱلْمِغْنَاطِيْسِيَّ هُو وَمَنْ يُنَوَّمُهُ فِيْ إِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِكْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَوَقَعَ اللَّهُ مِنْهُا الْعَيْمَا الْوَاحِدَةً وَاحِدَةً وَا

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : فَإِذَا دَخَلَ ٱلذِّئْبُ مَسْجِدًا يَرْتَجُّ بِٱلْمُصَلِّيْنَ ، أَتُرَاهُ يَصُفُّ أَرْبَعَتَهُ وَيَقِفُ

بَيْنَهُمْ لِلصَّلَاةِ ، أَمْ يُصَلِّيْ صَلَاتَهُ ٱلذُّنْبِيَّةَ فِيْ لُحُوْمِهِمْ ؟

قُلْتُ : وَأَيْنَ هُمُ ٱلَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ بِحَقِيْقَةِ ٱلصَّلَاةِ ، فَيَخْرُجُوْنَ بِهَا مِنَ ٱلنَّفْسِ إِلَىٰ الْكَوْنِ ، وَمِنَ النَّفْسِ إِلَىٰ مُسَبِّبِهَا ، وَمِمَّا فِيْ ٱلْقَلْبِ إِلَىٰ مَا فَوْقَ ٱلْكَوْنِ ، وَمِنَ الزَّمْنِ إِلَىٰ مَا فَوْقَ الْكَوْنِ ، وَمِنَ الزَّمْنِ إِلَىٰ مَا فَوْقَ الْكَوْنِ ، وَمِنَ الزَّمْنِ إِلَىٰ مَا فَوْقَ الْقَلْبِ ؟ إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ جَمِيْعًا يُصَلُّوْنَ بِجَوَارِحِهِمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَرْوَاحِهِمْ طُوْلُ ٱلدُّنْيَا وَعَرْضُهَا ؟ وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ يَتَّصِلُ فِكُرُ ٱللَّمْنِ إِلَىٰ مَنْ يَتَّصِلُ فِكُرُ ٱلطَّانِ فِي مَعِدَتِهِ . . . فَاسْمُهَا عِنْدَهُمُ ٱلصَّلَاةُ ، وَحَقِيْقَتُهَا عِنْدَ آللهِ كَمَا تَرَىٰ .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : وَلَلْكِنَّهُ ذِنْبٌ مِنْ طَبِيْعَتِهِ أَنْ يَأْكُلَ ٱلشَّاةَ لَا أَنْ يَرْعَاهَا ، فَلَا أَفْهَمُ شَيْئًا .

وَقَالَ ٱلآخَرُ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » رَنَعَ ٱلذَّئْبُ فِيْ ٱلْغَنَمِ ، وَلَمْ يَقُوْلُوْا صَلَّىٰ ٱلذُّئْبُ فِيْ ٱلْغَنَمِ ، فَلَا أَفْهَمُ شَيْثًا .

قُلْتُ : سَأَزِيْدُكُمَا عَدَمَ فَهُمْ ... إِنَّ قَلْبَ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَظِيْمَةِ ٱلطَّاهِرَةِ مُتَصِلٌ بِاللهِ ، وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ طِبَاعِهَا ٱلإِنْسَانِيَةَ وَلَا ظِلَّ مِنْ ظِلَالِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَقَدْ تَجَلَّىٰ فِيْهِ سِرُّ ٱلْحَبَاةِ ، وَهُو ٱلسَّرُ ٱلَّذِيْ لَا يَظْعَمُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَلْبَسُ وَلَا يَشْتَهِيْ وَلَا يَظْمَعُ فِيْ شَيْء وَلَا يُحْرِرُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا طَبِيْعَتُهُ أَشُواقُهُ ٱلْكَوْنِيَّةُ ، وَآتَصَالُهُ بِنَفَحَاتِ ٱلْقُوَّةِ ٱلأَزْلِيَّةِ ٱلْمُسَخِّرَةِ لِلْوُجُوْدِ كُلِّهِ ، فَٱنْتَشَرَتْ هَلْهِ الْمُوْجَةُ ٱلْكَهْرَبَائِيَّةُ ٱلأَثِيْرِيَّةُ حَوْلَ ٱلْجَارِيَةِ مِنْ قَلْبِهَا ، وَجَاءَ ٱلذَّفْبُ كُلِّهِ . فَٱنْتَشَرَتْ هَلْهِ إِلَّا قُوَّةً ٱلرُّوْحَانِيَّةُ ٱلْكَهْرَبَائِيَّةُ ٱلأَثْنِيَةُ مَوْلَ ٱلْجَارِيَةِ مِنْ قَلْبِهَا ، وَجَاءَ ٱلذَّفْبُ كُلِّهِ . فَانْتَشَرَتْ هَلَامِ وَعُمَرَتُهُ ٱلرُّوْحَانِيَّةُ ٱلْغُولِيَةُ ، فَإِذَا هُو يَفْتَحُ عَيْنَهُ عَلَىٰ كَوْنِ غَرِيْبٍ قَدْ تَجَلَّىٰ ٱلسَّلَامُ عَلَيْه ، فَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا قُوَّةً آمِرَةً أَمْرَهَا بِآثَيْلَافِ كُلِّ شَيْء مَعَ كُلِّ شَيْء ، وَآجْتِمَاعِ ٱلشَّلَامُ وَلَيْقُ مَعْرُوفَةٍ لَا فِيْ حَالَة إِنْكَارٍ . فَصَارَ ٱلذَّنْبُ مُسْتَيْقِظًا ، وَلَلْكِنَّهُ فِي رُوْحِ ٱلنَّوْمِ ، وَشَلَتْ فِيْ اللَّهُ مِنْ أَلْكَيْرُونَةُ لَا فِيْ حَالَة إِنْكَارٍ . فَصَارَ ٱلذَّنْبُ مُسْتَيْقِظًا ، وَلَلْكِنَّهُ فِي رُوْحِ ٱلنَّوْمِ ، وَشَلْتَ فِيْهِ ٱلدُّنِيَةُ ٱلسَّعِيْعَةُ ، فَإِذَا هُو يَخْمِلُ ٱلأَنْبَابَ وَٱلأَظَافِرَ وَقَدْ أُنْسِيَ ٱسْتَعْمَالَهَا ؛ وَيَقْرَبُونُ الْعَلَى مَعْنَاهَا . وَلَكِنَّهُ أَلْكُولِيَةً ، وَلَلْكِنْ تَعَطَّلَتْ بَوَاعِثُهُمَا فَهَا لَمَعْنَاهَا وَوَقَدْ أُنْسَى وَلَا اللْفَرْوَقُولُهُ إِلَاللَّهُمَا وَلَالْمَا وَرَوْقُ وَقَدْ أُنْسَى إِلَيْنَامِ الْمَالِقَ الْمُولِيْقَالَ مَا الْسَلَعَ وَلَا اللْمُؤْلِقِهُ أَلْمُ الْمَلْلُولُ الْمُؤْلِقَالَ الْمُولِ وَقَدْ أَلْمُولَ وَقَدْ أُلْمَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُسَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِيْكُولُ اللْفُولُ الْمُولِقُولُ اللْمُولِقُلُكُولُ اللْمُولُ الْمُعْلَقُ الْمُولِ

وَمِنْ كُلِّ ذَلِكَ آخْتَفَىٰ ٱلذِّنْبُ ٱلَّذِيْ هُوَ فِيْ ٱلذِّفْ ِ، وَبَقِيَ ٱلْحَيْوَانُ حَيًّا كَكُلِّ ٱلأَحْيَاءِ ، فَنَاسَبَ ٱلشَّاةَ وَفَزِعَ إِلَيْهَا إِذْ لَمْ تَكُنِ<sup>(١)</sup> ٱلْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةَ جِسْمِ ٱلآكِلِ بِجِسْمِ ٱلأَكِيْلَةِ ، بَلْ

<sup>(</sup>١) ٱلأَصْلِ : ﴿ تَعُدْ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ تَكُنْ ﴾ .

عَلَاقَةَ ٱلرُّوْحِ ٱلْحَيِّ بِرُوْحٍ حَيٍّ مِثْلِهِ (١١) .

\* \*

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : أَمَّا أَنَا ، فَقَدْ فَهِمْتُ ، وَلَكِنَّ هَاذَا ٱلْمَجْنُونَ لَمْ يَفْهَمْ . اكْتُبْ يَا « س . ع » : جَلَسَ نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ مَجْلِسَهُ لِلْفَلْسَفَةِ عَلَىٰ غَيْرِ إِعْدَادٍ وَلَا تَمَكُّنِ ، وَبِدُوْنِ كُتُبِ ٱلْبَتَّةَ . . . وَكَانَ هَاذَا أَجْمَعَ لِرَأْبِهِ وَٱذْهَنَ لَهُ وَٱدْعَىٰ لِأَنْ يَتَوَفَّرَ عَلَىٰ ٱلإمْلاءِ بِكُلُ « مَوَاهِبِهِ ٱلْعَقْلِيَةِ » ؛ وَلَمَّا أَنْ فَكَرَ ٱلنَّابِغَةُ وَأَعْطَىٰ ٱلنَّظَرَ حَقَّهُ وَجَمَعَ فِي عَقْلِهِ ٱلْفَذِ جَزَالَةَ الرَّأْيِ إِلَىٰ قُوتَةٍ ٱلتَّفْثِ وَٱلاَبْتِكَارِ ، قَالَ مُوْتَجِلًا : إِنَّ فَلْسَفَةَ ٱلذَّفْ وَٱلشَّاةِ حِيْنَ لَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ تَنْطَحْهُ ، هِيَ بِٱلنَّصِّ وَبِٱلْحَرْفِ كَمَا قَالَ أُسْتَاذُ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ . . .

(حَاشِيَةٌ) : وَإِنَّ مَجْنُوْنَ ٱلْمَتْنِ لَمْ يَفْهَمْ هَلْذِهِ ٱلْفَلْسَفَةَ .

فَأَمْتَعَضَ ٱلآخَرُ وَقَالَ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » [من البسيط] :

أَنْفُسِهِمْ ، وَأَنَّ هَـٰلَـا هُوَ وَحْدَهُ سِلَاحُ ٱلنَّفْسِ فِيْ ٱلنَّفْسِ .

وَبَاتَ يَقْدَحُ طُدُولَ ٱللَّيْدِلِ فِكُدرَتَدهُ وَفَسَّرَ ٱلْمَسَاءَ بَعْدَ ٱلْجُهْدِ بِالْمَسَاءِ فَقَالَ (ٱلنَّابِغَةُ): وَيْلَكَ يَا أَبْلَهُ ! أَمَا وَٱللهِ لَوْ كُنْتَ نَفْطَوَيْهِ أَوْ سِيْبَوَيْهِ لَمَا كُنْتَ عِنْدِيْ إِلَّا جَحْشَوَيْه أَوْ بَغْلَوَيْه ...

<sup>(</sup>١) رَوَتِ ٱلصَّحُفُ فِي هَاذِهِ ٱلأَيّامِ قِصَّةَ حَاكِم إِنْكِلَيْزِيَّ كَانَ قَدِ ٱقْتَنَصَ ذِبْبًا هِنْفَارِيًّا وَشَدَّهُ فِي سِلْسِلَةٍ وَجَعَلَهُ فِي حَدِيْقَةِ دَارِهِ إِلَىٰ أَنْ يَرَىٰ فِيْهِ رَأْيًا ؛ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ طِفْلٌ صَغِيْرٌ أَعْجَبُهُ ٱلدُّنْ وَمَنَظُرُهُ ٱلوَحْشِيَّةِ ، فَتَرَبَّصَ إِلَىٰ ٱللَيْلِ ، فَلَمَا ٱسْتَقْلَ آهْلُهُ نَوْمًا ٱنْسَلَّ مِنْ حُجْرَتِهِ وَهَبَطَ ٱلْحَدِيْقَةَ وَجَاءَ إِلَىٰ ٱلدَّفْبِ فَوَثَبَ هَلَذَ يَتَحَفَّزُ لِافْتِرَاسِهِ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلطَّفْلُ لَمْ يُدُرِكُ شَيْتًا مِنْ مَعْنَىٰ هَالِهِ ٱلْوَحْشِيَةِ ، وَلَمْ يَكُن فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّ ٱلدُّفْبَ كَالْكُلْبِ فَلَمْ يَضْطَرِب وَلَمْ يَتَخَفُّ وَلَمْ يُعْلَمُ مَنْ مُعْنَىٰ هَاللَهُ وَمَصَى إِلَىٰ ٱلْوَحْشِ مَسْرُورَا مُطْمَئِنًا فَتَنَاوَلَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُهُ بِيتَنِهِ ٱلصَّغِيرَتَيْنِ السَّغَيْرَ وَلَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَجَعَلَى يَمْسَحُهُ بِيتَنَهِ ٱلصَّغِيرَتَيْنِ طِفْلِ آدَمِيًّ ؛ وَجَمَلَ إِلَى ٱلْوَحْشِ مَسْرُورَا مُطْمَئِنًا فَتَنَاوَلَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُهُ بِيتَنِهِ ٱلصَّغِيرَتَيْنِ طِفْلِ آدَمِيً ؛ وَجَدَبَهُ ٱلطَّفْلُ مِنْ وَاسْمَ عَنَى وَٱسْتَأَنِسَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ مَعَ جَرُهِ مِنْ أَجْرَائِهِ لَا مَعَ طَفْلِ آدَمِيً ؛ وَجَدَبَهُ ٱلطَفْلُ مُرَبَّيَهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِيْ فِوَاشِهِ ، فَنَنَهُمْ وَسَادَةً وَوَصَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَنَامَ . . . وَالْمَلْ مُرَبَّيَهُ فَلَمْ تَجِدْهُ فِيْ فِوَاشِهِ ، فَنَنَهُمْ عَلَىٰ طَلْهُ أَلْ وَنَعْ مَلُوهُ وَلَا إِلَى الْحَدْفِقُ وَقَامَ ٱلطُفْلُ يَبْكِي عَلَىٰ صَدِيْقِهِ ٱلْوَفِي . . . وَخَافُوا إِلْعَامِ هَلَكُمْ مُنْ مَالُوهُ مِنْ مَالُوهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلَمُ مَالُوهُ مِنْ أَلْ مَوْلُو هِمُونَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ الْمُولِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُولِي فَيْ مِثْلُ هَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُولِ عَلَى مَلْ الْمُعْرَاقِ إِلَى الْمُعْمِلُ عَلْمَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ مِنْ عَلَى مَلْوا مَالِمُولِهُ مَلْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْمُؤْلُ الللّهُ اللّهُ عَلَى ا

لَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ ٱلْكَلَامَ فِيْ تِلْكَ ٱلْفَلْسَفَةِ طَرِيْقًا نَزِهًا جَمِيْلًا حَفَّتُهُ ٱلأَشْجَارُ وَٱلأَزْهَارُ عَنْ جَانِبَيْهِ، وَٱنْدَفَعَتْ فِيْ سَوَائِهِ (تُمْبِيْلَاتُ) [أَيْ: سَيَّارَاتُ] ٱلأَفْكَارِ خَاطِفَةً كَٱلْبَرْقِ. فَلَمَّا تَكَلَّمْتَ أَنْتَهَيْنَا مِنْ سَخَافَتِكَ إِلَىٰ طَرِيْقٍ حَجَرِيَّ تُقَعْقِعُ فِيْهِ عَرَبَاتُ ٱلنَّقْلِ تَجُرُّهَا ٱلْبِغَالُ ٱلْبَطِيْنَةُ .

فَقَالَ ٱلآخَرُ وَهُوَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ : مَا أَرَدْتُ وَٱللهِ مَسَاءَتَكَ ، وَلَوْ أَرَدْتُهَا لَقُلْتُ : وَفَسَّرَ ٱلْمَاءَ بَعْدَ ٱلْجُهْدِ بِٱلْسبرتو [أَيُ : ٱلْكُحُول] . . . فَهَلْذَا هُوَ ٱلْخَطَأُ ، أَمَّا تَفْسِيْرُ ٱلْمَاءِ بَعْدَ ٱلْجُهْدِ بِٱلْمَاءِ فَهُوَ صَحِيْحٌ .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ): وَلَـٰكِنَّهُ تَفْسِيْرٌ مُفْرِطُ ٱلسُّقُوْطِ كَتَفْسِيْرِ ٱلْمَجَانِيْنِ، فَهُوَ يَقُوْلُ: إِنِّي مَجْنُونٌ.

قُلْتُ : كَلَّا ، إِنَّ تَفْسِيْرَ ٱلْمَجَانِيْنِ يَكُوْنُ عَلَىٰ غَيْرٍ هَاذَا ٱلْوَجُهِ ، كَٱلَّذِيْ حَكَّاهُ ٱلْجَاحِظُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ لِآخَرَ : ضَرَبْنَا ٱلسَّاعَةَ زِنْدِيْقًا . قَالَ ٱلآخَرُ : وَأَيُّ شَيْءٍ ٱلرِّنْدِيْقًا ؟ قَالَ : وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهُ يُقَطِّعُ ٱلْمِزَّيْقًا ؟

قَالَ : رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ ٱلنَّيْنَ بِٱلْخَلِّ . . . . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



وَطَالَ ٱلْمَجْلِسُ بِنَا وَبِٱلْمَجْنُوْنَيْنِ ، وَٱلْكَلَامُ عَلَىٰ أَنْحَاثِهِ يَنْدَفِعُ مِنْ وَجْهِ إِلَىٰ وَجْهِ ، وَيَمُرُّ فِي مَعْنَىٰ إِلَىٰ مَعْنَىٰ ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْلُغَ بِهِ إِلَىٰ ٱلْغَايَةِ ٱلَّتِي جَمَعْتُ مِنْ أَجْلِهَا بَيْنَ هَـٰذَيْنِ الْمَجْنُوْنَيْنِ ، بَعْدَ مَا ٱنْطَلَقْنَا فِي ٱلْقَوْلِ وَانْفَتَحَ ٱلْقُفْلُ ٱلْمَوْضُوْعُ عَلَىٰ عَقْلِ كُلِّ مِنْهُمَا .

وَكَانَ قَدْ مَرَّ فِي ٱلنَّدِيِّ بَائِعُ رِوَابَاتٍ مُتَرْجَمَةٍ « بُوْلِيسِيَّةٍ وَغَرَامِيَّةٍ وَلُصُوْصِيَّةٍ ! » يَحْمِلُ ٱلرَّجُلُ مِنْهَا مَزْبَلَةَ أَخْلَاقٍ أَوْرُبِيَّةٍ كَامِلَةٍ لِيَنْفُضَهَا فِي نُفُوْسِ ٱلأَحْدَاثِ مِنْ فِتْبَانِنَا وَفَتَيَاتِنَا ،

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۳۰ ، ٤ شوال سنة ١٣٥٤ هـ = ٣٠ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ٢٠٨٧ - ٢٠٨٧ .

فَقُلْتُ (لِنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْحِشْرِيْنِ) : أَتَقْرَأُ ٱلرِّوَايَات ؟

قَالَ : لَا ، إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَمْ أَعَاوِدْ ، إِذْ جَعَلَتْنِيْ ٱلرُّوَايَةُ رِوَايَةً مِثْلَهَا .

قُلْنَا : هَلِذَا أَعْجَبُ مَا مَرَّ بِنَا مُنْذُ ٱلْيَوْمِ ، فَكَيْفَ صِرْتَ رِوَايَةً ؟ .

قَالَ : أَنْتُمْ لَا تَغْرِفُوْنَ طَبِيْعَةَ ٱلنَّوَابِغِ ، إِذْ لَيْسَ لَكُمْ حِسُّهُمُ ٱلْمُرْهَفُ ، وَلَا طَبْعُهُمُ ٱلْمُسْتَخْكِمُ ، وَلَا خَصَائِصُهُمُ ٱلْغَنْبِيَّةُ ، وَلَا خَوَاطِرُهُمُ ٱلْمُنْعَلِّقَةُ بِمَا فَوْقَ ٱلطَّبِيْعَةِ .

قُلْتُ : نَعَمْ أَعْرِفُ ذَلِكَ ؛ وَمَا مِنْ (نَابِغَةِ) إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ عَالَمَيْنِ عَلَىٰ طَرَفِ مِمَّا هُنَا وَطَرَفٍ مِمَّا هُنَا وَطَرَفٍ مِمَّا هُنَاكَ ، فَهُو خَرَّاجٌ وَلَاجٌ بَيْنَ ٱلْعَالَمَيْنَ ؛ وَلَهُ نَفْسٌ مُرَكَّبَةٌ تَرْكِيبَهَا عَلَىٰ نَوَامِيسَ مَعْرُوْفَةٍ وَأُخْرَىٰ مَجْهُوْلَةٍ ؛ فَهِيَ تَأْخُذُ مِنَ ٱلظَّاهِرِ وَٱلْبَاطِنِ مَعًا ، وَيَحْصُرُهَا ٱلْمَكَانُ مَرَّةً مَعْرُوفَةٍ وَأُخْرَىٰ مَجْهُوْلَةٍ ؛ فَهِيَ تَأْخُذُ مِنَ ٱلظَّاهِرِ وَٱلْبَاطِنِ مَعًا ، وَيَحْصُرُهَا ٱلْمَكَانُ مَرَّةً وَيُغْرِفُهَ وَأَخْرَىٰ مَحْهُولَةٍ ، وَتَكُونُ وَ أَخِيانًا فِيْ زَمَانِ ٱلأَرْضِ ، وَأَحْيَانًا فِيْ زَمَنِ ٱلْكَوَاكِبِ مِنَ ٱلْقَمْرِ فَصَاعِدًا . . . وَلَكِنْ . . . .

فَقَطَعَ عَلَيَّ وَقَالَ : أَضِفْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلْعُقُوْلَ ٱلَّتِيْ تَحْصُرُ مَنْ يُسَمُّوْنَهُمُ ٱلْعُقَلَاءَ فِيْ الزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ ، لَا تُوْجِدُ أَهْلَهَا إِلَّا ٱلْهُمُوْمَ وَٱلأَحْزَانَ ، وَٱلْمَطَامِعَ ٱلسَّافِلَةَ ، وَٱلأَفْعَالَ ٱلدَّنِيْئَةَ ، فَإِنَّهُمْ يَعِيْشُوْنَ فَوْقِ ٱلتُرَابِ .

قُلْتُ : نَعَمْ ، وَإِذَا عَاشُوا فَوْقَ ٱلتُّرَابِ فَبِاضْطِرَادٍ أَنْ تَكُوْنَ مَعَانِيْ ٱلتُّرَابِ فَوْقَهُمْ وَتَحْتَهُمْ وَمِنْ حَوْلِهِمْ وَبَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ، فَلَيْشُوا يَقْطَعُوْنَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلأَرْضِ إِلَّا عُمْرًا تُرَابِيًا فِيْ كُلِّ مَعَانِيْهِ وِلَكِكِنْ . . .

قَالَ : وَزِدْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ مُقَيَّدُوْنَ تَقْبِيْدَ ٱلْمَجَانِيْن ، غَيْرَ أَنَّ حِبَالَهُمْ وَسَلَاسِلَهُمْ عَقْلِيَّةٌ غَيْرُ مَنْظُوْرَةٍ ؛ وَبِتَغْلِيْلهِمْ تَغْلِيْلَ ٱلْمَجَانِيْنِ يُسَمُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ عُقَلَاءَ ، وَأَعْقَلُهُمْ أَثْقَلُهُمْ قُيُوْدًا ، وَهَاذَا مِنَ ٱلْغَوَابَةِ كَمَا تَرَىٰ .

قُلْتُ : نَعَمْ ، أَمَّا ٱلْعُقَلَاءُ بِحَقِيْقَةِ ٱلْعَقْلِ ، فَهُمُ ٱلَّذِيْنَ يَضْحَكُوْنَ عَلَىٰ هَـٰوُلَاءِ وَيَسْخَرُوْنَ مَنْهُمْ ، إِذْ كَانُوْا فِيْ حَالٍ كَحَالِ ٱلْمُنْطَلِقِ مِنَ ٱلْمُقَيَّدِ ، وَفِيْ مَوْضِعٍ كَمَوْضِعِ ٱلْمُعَافَىٰ مِنَ ٱلْمُبْتَلَىٰ ، وَلَـٰكِنْ . . .

قَالَ : وَفَوْقَ هَـٰذَا وَذَاكَ ، إِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ ٱلسَّعَادَةَ ، إَذْ لَيْسَ لَهُمُ ٱلْعَقْلُ ٱلضَّاحِكُ

ٱلسَّاخِرُ ٱلْعَابِثُ ٱلَّذِيْ خُصَّ بِهِ ٱلنَّوَابِغُ وَكَانَ ٱلأَوْحَدُ فِيْهِ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) .

قُلْتُ : نَعَمْ ، وَإِذَا مَلَكُوا ٱلسَّعَادَةَ لَمْ يَشْعُرُوا بِهَا ؟ أَمَّا (النَّوَابِغَ) فَقَدْ لَا يَمْلِكُوْنَهَا ، وَلَـٰكِنْ لَا يَفُونْهُمُ ٱلْشُعُوْرُ بِهَا أَبَدًا فَيَجِيْئُهُمُ ٱلْفَرَحُ مِنْ أَسْبَابِهِ وَمِنْ غَيْرِ أَسْبَابِهِ مَا دَامَ لَهُمُ ٱلْعَقْلُ ٱلضَّاحِكُ ٱلسَّاخِرُ ٱلْعَابِثُ ٱلَّذِيْ دَأْبُهُ أَبَدًا أَنْ يَنْسَىٰ لِيَضْحَكَ ، وَلَا قَانُوْنَ لَهُ إِلَّا إِرَادَةُ صَاحِبِهِ ، عَلَىٰ مَشِيْئَةِ صَاحِبِهِ ، لِمَنْفَعَةِ صَاحِبِهِ . وَلَكِنْ . . .

قَالَ : وَالَّذِيْ هُوَ أَهَمُ مِنْ كُلِّ مَا سَبَقَ ؛ أَنَّ أَعْظَمَ خَصَائِصٍ هَلْذَا ٱلْعَقْلِ ٱلضَّاحِكِ ٱلسَّاخِرِ ٱلْعَابِثِ أَنْ يَطْرُدَ عَنْ صَاحِبِهِ مَا لَا يُحِبُّ وَيُجَنِّبُهُ أَنْ يَخْسَرَ شَيْئًا مَنْ نَفْسِهِ ، فَهُوَ لِذَلِكَ يَجْعَلُ حِسَابَهُ مَعَ ٱلأَشْيَاءِ حِسَابًا يَهُوْدِيًّا لَابُدَّ فْيِهِ مِنْ رِبْحِ خَمْسِيْنَ فِي ٱلْمِئَةِ .

قُلْتُ : نَعَمْ ، وَهُوَ دَاثِمًا كَالطَّفْلِ ؛ وَمَا أَظْرَفَ بَلَاهَةَ ٱلطِّفْلِ وَمَا أَجْدَاهَا عَلَيْهِ ، إِذْ يَضَعُ بَلَاهَتَهُ دَائِمًا فِيْ أَرْوَاحِ ٱلأَشْيَاءِ وَأَسْرَارِهَا ، فَتَخْرُجُ بَلْهَاءَ مِثَلَهُ ، وَتَنْقَلِبُ لَهُ ٱلْدُّنْيَا كَأَنَّهَا أُمُّ تُضَاحِكُ ٱبْنَهَا وَتُلَاعِبُهُ . وَلَلْكِنْ . . .

قَالَ : وَلَلْكِنْ هَلْذَا مَبْلَغٌ لَا تَبْلُغُهُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ إِلَّا شُذُوْذًا فِيْ أَفْرَادِهَا مِنْ جَبَابِرَةِ ٱلْعُقُوْلِ (كَنَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) .

قُلْتُ : نَعَمْ (وَلَلكِنْ) كَيْفَ صَارَ (نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) رِوَايَةٌ (١) حِيْنَ قَرَأَ ٱلرَّوَايَةَ !

قَالَ : هَـٰذِهِ نُكْتَةُ ٱلنُّبُوْغِ ؛ فَلَوْ أَنَّ مُؤَلِّفَهَا كَانَ نَابِغَةً مِثْلَنَا يَتَلَقّىٰ فِي نَفْسِهِ وَحْيَ ٱلأَثِيْرِ وَإِشَارَاتِ ٱلرُّوْحِ ٱلأَعْظَمِ ؛ لَعَلِمَ مِنَ ٱلْغَيْبِ أَنَّ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) سَيَقْرَأُ رِوَايَتَهُ ، فَكَانَ يَتَحَرَّىٰ مَعَانِيَ غَيْرَ مَعَانِيْهِ ، وَيَتَوَخَّىٰ بِهَاذِهِ ٱلْقِصَّةِ وَضْعًا<sup>(٢)</sup> آخَرَ لَا تَكُوْنُ فِيْهِ حَبِيْبَةٌ خَائِنَةٌ ، وَلَا لِصٌّ عَارِمٌ ، وَلَا قَاتِلٌ سَفَّاحٌ ، وَلَا سِجْنٌ مُظْلِمٌ ، وَلَا مَحْكَمَةٌ نَقُوْلُ حَيْثُ وَحَيْثُ . . .

قُلْتُ : وَمَا عَلَيْكَ مَنْ حَبِيْبَةٍ خَائِنَةٍ فِيْ ٱلْوَرَقِ ، وَلِصَّ بَيْنَ ٱلْحُرُوٰفِ ٱلْمَطْبَعِيَّةِ ، وَقَاتِلِ لَا يَقْتُلُ إِلَّا كَلَامًا ، وَسِجْنٍ وَمَحْكَمَةٍ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْفَةِ لَا عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؟

قَالَ : هَـٰذِهِ نُكْتَةُ ٱلنُّـبُوعِ ، فَمَا ٱسْتَوْعَبْتُ ٱلْقِصَّةَ حَتَّىٰ عَمَرَتْنِيْ أَشْخَاصُهَا ، وَأُقْحِمْتُ

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ رَاوِيَةً ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ رِوَايَةً ﴾ .
 (٢) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ وَصْفَا ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ وَضْعًا ﴾ .

مِنْهَا عَلَىٰ هَوْلِ هَائِلِ ، فَخَانَتْنِيَ ٱلْخَائِنَةُ لَعَنَهَا ٱللهُ . . . وَلَوْلَا خَوْفُ ٱلسَّجْنِ وَٱلْمَحْكَمَةِ لَقَتَلْتُهَا أَشْنَعَ قِتْلَةٍ وَمَثَلْتُ بِهَا أَقْبَحَ تَمْثِيْلٍ . وَيْحَ ٱلْخَائِنَةِ كَبْفَ ٱسْتَمَالَهَا ذَلِكَ ٱلدَّمِيْمُ ٱلطَّوِيْلُ ٱلْعِمْلَاقُ ٱلْمَشْبُونُ ٱلْعِظَامِ ٱلْمَفْتُونُ ٱلْعَضَلِ ؟ وَلَلْكِنِّيْ لَسْتُ عِمْلَاقًا وَلَا مَبْنِيًا بِنَاءَ ٱلْحَاثِطِ ، وَكُنْتُ فِيْ شَهَوَاتِيْ عَاقِلًا عَقْلَ ٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ كَانَ مَجْنُونَا بِشَهَوَاتِي عُقْلَ ٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ كَانَ مَجْنُونَا بِشَهَوَاتِهِ جُنُونَ ٱلْفِيلِ ٱلْهَائِجِ ، وَكُنْتُ فِيْ شَهَوَاتِيْ عَاقِلًا عَقْلَ ٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ كَانَ مَجْنُونَا بِشَهَوَاتِي عَاقِلًا عَقْلَ ٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ كَانَ مَجْنُونَا بِشَهَوَاتِي عَاقِلًا عَقْلَ ٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ كَانَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنْتُ فَقِيرًا فَقْرَ ٱلْعُلْمَاءِ . وَالنِّسَاءُ ؛ قَبْحَ ٱلللهُ ٱلنَّسَاءَ . إِنَّهُنَّ زِيْنَةً مِثْلَهُ إِنْ ٱلْمُشَاءَ . وَإِنَّ ٱلْمُوالُهُ ٱلشَّبَابُ وَٱلْعَلْمُ وَالنَّسُونُ عُنِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَرْدُ لِهَالِهُ وَالنَّسُونُ عُنَا لَاللَّهُ مُعْلَى الْمَوْلُهُ ٱلشَّبَابُ وَٱلْمُهَالِهُ وَالنَّسُونُ عُنَا لَهُ مَا فَعُلُولُ وَالنَّسُونُ عُنَ الْمَالِي عَنْدُهُنَّ وَرْدُ لِهَالِهُ وَالنَّسُونُ عُنَا لَهُ مُ مُعْلِى ، أَمُوالُهُ ٱلشَّبَابُ وَٱلْمُشَابَهَةِ .

قُلْتُ : هَلْذَا لَيْسَ عَجِيْبًا فَإِنَّ ٱللَّغَوِيْيِنَ يُجْرُوْنَ عَلَىٰ ٱلشَّيءِ ٱسْمَ مَا يُقَارِبُهُ فِي ٱلْمَعْنَىٰ . . . قَالَ ٱلْمَحْنُونُ ٱلشَّيْءِ مَا يُقَارِبُهُ فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ . . .

فَتَرَبَّدَ وَجْهُ (النَّابِغَةِ) غَضَبًا وَقَالَ : أَبِيَ يَلْعَبُ هَـٰذَا ٱلْمَجْنُونُ ؟ إِنَّهُ يَرْعُمُ أَنَّ ٱللَّغَوِيْيِّنَ يُسَمُّوْنَنِيْ قِرْدًا ، فَهَاتُوا ٱلْقَوَامِيْسَ [أَيْ : ٱلْمَعَاجِمِ] كَلَّهَا وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَادَّةِ (قِرْد) وَمَادَّةِ (نَابِغَة) . . . سَوْأَةُ عَلَيْكَ أَيُهَا ٱلصَّبِيُّ ٱلْمُعَمَّرُ . . . أَلَا فَدَعُونِيْ أُوَدِّبُهُ أَدَبَ ٱلصَّبْيَانِ ، فَإِنَّ النَّاطُمَةَ ٱلْقَوِيَّةَ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلطَّفْلِ ٱلْمُكَابِرِ فِيْ حَقِيْقَةٍ ، تُلْمِسُهُ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلَّتِيْ يُكَابِرُ فِيْهَا إِذْ تَدْخِلُهَا إِلَىٰ عَقْلِهِ مِنْ أَقْرَبِ طَوِيْقٍ . . .

قَالَ « آ . ش » : أَنْتَ قُلْتَ ، لَاهُوَ . عَلَىٰ أَنَّكَ لَسْتَ قِرْدًا أَبَدًا إِلَّا عِنْدَ اَمْرَأَةٍ جَمِيْلَةٍ فَاتِنَةٍ مُتَخَيِّلَةٍ مُتَمَاجِنَةٍ ، قَدْ تَضَعُ ٱلْبَرْذَعَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلأَمِيْرِ وَتَجْعَلُهُ حِمَارَهَا ، فَيُعْجَبُ ٱلأَمِيْرُ أَنْ يَكُوْنَ حِمَارَهَا . وَلَسْتَ قِرْدًا مَعَ قَرَّادٍ إِلَىٰ جَانِبِ عَنْزٍ وَكَلْبٍ . . .

قَالَ : ٱلآنَ عَلِمْتُ ٱلسَّبَ ، فَإِنَّ ٱلْخَائِنَةَ كَانَتْ مُتَخَيِّلَةً مُؤَلِّفَةَ كُتُبِ وَرِوَايَاتٍ ، وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي تُؤَلِّفُ ٱلْكُتُبَ، غَيْرُ بَعِيْدِ أَنْ تُؤلِّفَ ٱلرَّجُلَ أَيْضًا ، وَتَجْعَلَهُ فِصَّةً ﴿ هُو ﴾ فِيها قِرْدٌ . . . وَهَلْذَا إِذَا كَانَتْ جَمِيْلَةً كَامْرَأَةِ ٱلرِّوَايَةِ . أَمَّا إِنْ كَانَتْ دَمِيْمَةً مَجْمُوْعَةً مِنَ ٱلْمُتَنَاقِضَاتِ ، أَوْ عَجُوْزًا مَجْمُوْعَةً مِنَ ٱلسِّنِينِ ؛ فَهَلْذِهِ وَهَلْذِهِ كُلُّ أَيَّامِهَا كَيَوْمٍ ٱلأَحَدِ عِنْدَ ٱلنَّصَارَىٰ . . . يَوْمٌ لِلْعُطْلَةِ لَا بَيْعٌ فَيْهِ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا مُسَاوَمَةٌ . هَلْذِه وَهَلذِه كِلْتَاهُمَا تَجْعَلُ ٱلرَّجُلَ كَٱلْمَاءِ فِي سَبِيلِ ٱلتَّجَمُّدِ . . . لَا يَشْتَعِلُ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَسْتَعِرَ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَسْتَعِرَ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَحْتَرِقَ .

وَمُوَلِّفَةُ ٱلْكُتُبِ لَا يَكُوْنُ وَجْهُهَا إِلَّا إِحْدَىٰ وَثِيْقَتَيْنِ : فَإِمَّا جَمِيْلَةٌ ، فَوَجْهُهَا وَثِيقَةٌ بِأَنَّ لَهَا دُيُونًا عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ ؛ وَإِمَّا غَيْرُ جَمِيْلَةٍ ، فَوَجْهُهَا (مُخَالَصَةٌ) مِنْ كُلِّ ٱلدُّيُوْنِ . . .

قُلْنَا : هَانَا فِيْ ٱلْخَاثِنَةِ ، فَكَيْفَ سَرَقَكَ ٱللَّصُّ وَلَسْتَ غَنِيًّا ؟

قَالَ : هَالِذِهِ هِيَ نُكْتَةُ النُبُوعِ ؛ وَفِي النُّبُوعِ أَشْيَاءُ لَا يَنْكَشِفُ تَفْسِيْرُهَا ، وَلَيْسَ فِيْ جَهْلِهَا مَضَرَّةٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَجَهْلُ لَا يَضُرُّ هُوَ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ ، لَاكِنَّهُ عِلْمٌ . وَٱلْبَحْثُ فِيْ بَعْضِ جَهْلِهَا مَضَرَّةٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَجَهْلُ لَا يَضُرُّ هُوَ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ ، لَاكِنَّهُ عِلْمٌ . وَٱلْبَحْثُ فِيْ بَعْضِ أَعْمَالِ (ٱلنَّابِغَةِ) هُوَ كَٱلْبَحْثِ عَنْ سِرَّ ٱلْحَيَاةِ فِيْهِ ، إِذْ يَعْمَلُ أَعْمَالَهُ تِلْكَ بِسِرِّ ٱلْحَيَاةِ لَا بِسِرً ٱلْعَلْلِ الطَّبِيْعِيُّ ٱلْمُشْتَرَكِ بِيْنَ ٱلنَّاسِ .

\* \* \*

قُلْتُ : وَمِنْ عَجَاثِبِكَ أَنَّكَ لَا تَقْرَأُ ٱلرِّوَايَاتِ ، وَلَكِئَّكَ مَعَ ذُلِكَ تُؤَلِّفُهَا . . .

قَالَ : إِنَّ ذُلِكَ لَيَكُونُ ، وَإِنْ لَمْ أُوَلِّفُهَا أَنَا تَأَلَّفَتْ هِيَ لِيَ . فَإِذَا تَقَدَّمَ ٱللَّيْلُ وَنَامَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا ٱنْتَبَهْتُ أَنَا وَحْدِي لِرِوَايَةِ ٱلْعَالَمِ فَأَرَىٰ مَا شِئْتُ أَنْ أَرَىٰ ، وَفِيْ ضَوْءِ ٱلنَّهَارِ أَجِدُ ٱلنَّاسَ عُقَلَاءَ وَلَلْكِنِّيْ فِيْ ظُلْمَةِ ٱللَّيْلِ أُبْصِرُهُمُ مَجَانِيْنَ ، فَهَاذَا ٱلْلَّيْلُ بُرْهَانُ ٱلطَّبِيْعَةِ عَلَىٰ جُنُونِ ٱلنَّاسِ وَضَعْفِ عَقَوْلِهِمُ إَذْ هُوَ يُنْبِتُ حَاجَةَ هَانِهِ ٱلْعُقُولِ إِلَىٰ ضَرْبٍ مِنَ ٱلنَّسْيَانِ ٱلأَبْلَهِ ٱلتَّامَّ لَوْلاً مُن اللَّسْيَانِ ٱلأَبْلَهِ التَّامُ لَوْلاً مُن اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ مَا عَقِلَتَ فِيْ نَهَارِهَا وَلَا ٱسْتَقَامَ لَهَا أَمْرٌ .

يُصْرَعُ النَّاسُ فِيْ اللَّيْلِ صَرْعَةَ الْمَجَانِيْنَ فَيُغْمِضُوْنَ أَعْيُنَهُمْ وَلَا يَرَوْنَ شَيْئًا . أَمَّا أَنَا فَلَرَىٰ الْعَالَمَ فِيْ اللَّيْلِ مَسْرَحًا هَزَلِيًا يَضِعُ بِالضَّحِكِ مِنَ الإِنْسَانِ الأَحْمَقِ اللَّذِيْ يَقْطَعُ سَرَاةَ نَهَارِهِ ، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ قَابِضٌ عَلَىٰ الْوُجُودِ بِالأَعْيُنِ وَالآذَانِ وَالآنَافِ . . . أَئِنْ رَأَيْتَ الأَسَدَ بِعَيْنِكَ أَيُّهَا الأَحْمَقُ وَسَمِعْتَ فِيْ أَذُنَيْكَ زَئِيْرَهُ ، اَدَّعَيْتَ الدَّعْوَىٰ الْعَرِيضَةَ ، وَزَعَمْتَ أَنَّكَ مَلَكُتَهُ وَقَبَضْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَدْرِيْ فِيْ هَلْذَا أَنَّكَ كَالْمَعْتُوهِ إِذَا قَبَضَ عَلَىٰ الظَّلُ بِيكِهِ ، وَصَاحَ : هَاتُوا الْحَبْلُ لِأَقْيَدَهُ ، لَا يُغْلِثُ . . . ؟

قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ ٱلْعَالَمُ كُلُّهُ رِوَايَتَكَ فَأَخْرِجْ لَنَا فَصْلًا مِنَ ٱلرُّوَايَةِ .

قَالَ : أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ ، أَنْ أَكْتُبَ أَوْ أُمَثُّلَ ؟

قُلْنَا : بَلِ ٱلتَّمْثِيْلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا .

فَنَظَرَ إِلَىٰ ٱلْمَجْنُوْنِ ٱلآخَرَ وَقَالَ : إِنَّ ٱلْمَجْنُوْنَ فِيْ طَبِيْعَتِهِ بُنْبُوْعٌ مِنَ ٱلأَشْخَاصِ يَفِيْضُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ ، كَيَنْبُوْعِ ٱلْمَاءِ يَسُخُ ٱلدُّفْعَةَ بَعْدَ ٱلدُّفْعَةِ ، فَهُنَا ٱلْمَسْرَحُ ، وَٱلرَّوَايَةُ ٱلآنَ رِوَايَةُ ٱلطَّبِيْبِ وَٱلْمَجْنُوْنِ . . .

#### \* \* \*

أَنْتَ يَا « س . ع » . عَمُّ هَاذَا ٱلْمَجْنُونِ . فَإِذَا قَالَ لَكَ : يَا عَمُّ ! قُلْ لَهُ : أَنَا لَسْتُ . . . وَلَا كِنِّيْ أَخُوْ أَبِيْكَ . . . لِنَنْظُرَ أَيْتَنَبَّهُ عَلَىٰ ٱلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلصِّيْغَتَيْنِ أَمْ لَا ؛ فَإِنَّهُ فَرْقٌ عَلَىٰ ٱلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلصِّيْغَتَيْنِ أَمْ لَا ؛ فَإِنَّهُ فَرْقٌ عَقْلِيٌّ دَقِيْقٌ تُمْتَحَنُ بِهِ ٱلْعُقُولُ . . .

تَعَالَ أَيُّهَا ٱلْمَرِيضُ ، فَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ شِفَاؤُكَ عَلَىٰ يَدَيَّ ، وَفِيْ يَدِيْ هَـٰذِهِ لَمْسَةٌ مِنْ لَمَسَاتِ ٱلْمَسِيْحِ ، لِأَنَّ (نَابِغَةَ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ) هُوَ ٱلآنَ طَبِيْبُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ . . .

ٱتَّقُوْا أَنْ تُغْضِبُوْهُ أَوْ تُخِيْفُوْهُ ، وَأَقِيْمُوا لَهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَتَحَرَّوْا مَسَرَّتَهُ دَائِمًا ، فَإِنَّ إِدْخَالَ بَعْضِ ٱلسُّرُوْرِ إِلَىٰ نَفْسِ ٱلْمَجْنُوْنِ هُوَ إِدْخَالُ بَعْضِ ٱلْعَقْلِ إِلَىٰ رَأْسِهِ

مَتَىٰ أَنْكَرْتَ يا « س . ع » عَقْلَ ٱبْنِ أَخِيْكَ وَمَا كَانَ ٱلسَّبَبُ ؟ وَكَيْفَ غُلِبَ عَلَىٰ عَقْلِهِ ؟ وَهَلْ « ١ . ش » . هُوَ خَالُهُ أَوْ أَخُوْ أُمِّهِ . . . ؟

لَطَفَ الله لَكَ أَيُهَا الْمِسْكِيْنُ. قُلْ لِي : أَتَتَذَكَّرُ أَسْسِ؟ أَتَتَذَكَّرُ غَدًا ؟ . . . إِنَّ الأَمْسَ وَالْغَدَ سَاقِطَانِ جَمِيْعًا مِنْ حِسَابِ الْمَجَانِيْنِ ؛ وَمِنَ الرَّحْمَةِ بِهِمُ أَنَّ الدُّنْيَا تَبْدَأُ لَهُمُ كُلَّ يَوْمٍ ، وَالْغَدَ سَاقِطَانِ جَمِيْعًا مِنْ حِسَابِ الْمَجَانِيْنِ ؛ وَمِنَ الرَّحْمَةِ بِهِمُ أَنَّ الدُّنْيَا تَبْدَأُ لَهُمُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَدِ السَّتَوَاحُوْا مَنْ ثُلُقَيْ هُمُوْمٍ الزَّمْنِ فِيْ الْعُقَلَاءِ . وَهُمُ لَا يَصْلُحُوْنَ أَنْ يَنْفَعُوا النَّاسَ كَالْعُقَلَاءِ ، فَيْرَ أَنَّهُمُ صَالِحُوْنَ أَكْثَرَ مِنَ الْعُقَلَاءِ لِلإِنْتِفَاعِ بِأَنْفُسِهِمُ فِيْ الضَّحِكِ وَالْمَرَحِ وَالطَّرَبِ ، وَهَلذَا حَسْبُهُمْ مِنَ النَّعْمَةِ عَلَيْهِمْ .

قُلْ لِي أَيُّهَا ٱلْمَجْنُونُ ! أَتُحِسُّ أَنَّ ٱلدُّنْيَا تَصْنَعُ لَكَ نَفْسَكَ ، أَمْ نَفْسُكَ هِيَ تَصْنَعُ لَكَ ٱلدُّنْيَا؟ إِنَّ هَاذِهِ مَسْأَلَةٌ يَحُلُهَا كُلُّ مَّجْنُوْنِ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ ٱلْخَاصَّةِ بِهِ ، فَمَا هِيَ طَرِيْقَتُكَ فِيْ حَلِّهَا ؟

مَالَكَ لَا تُجِيْبُ أَيُّهَا ٱلأَبْلَهُ ؟ (هَـٰذَا مَنْ جِهَةٍ وَمِنْ جِهَةٍ) أَعْطُوهُ قِرْشًا لِيَنْطَلِقَ لِسَانُهُ ، وَأْتُوا ٱلطَّبِيْبَ أَجْرَهُ وَافِيًا وَهُوَ لَا يَقِلُّ عَنْ قِرْشَيْن . . .

ثُمَّ مَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) عَلَىٰ مَجْنُوْنِ ٱلْمَتْنِ وَسَارَّهُ بِشَيْءٍ . فَقُلْنَا : مَا أَمْرُ هَـٰذَا ٱلْمَالِ بِسِرٍّ ؛

هَلنَا قِرْشٌ لِلْمَرِيْضِ وَهَلنَانِ قِرْشَانِ لِلطَّبِيْبِ.

فَقَالَ ٱلْمَجْنُونُ : « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » كَفَى بِٱلسَّلَامَةِ دَاءً .

قالَ ٱلطَّبِيْبُ : هَـٰذَا مَرِيْضٌ بِنَوْعٍ مِنَ ٱلْجُنُونِ ٱسْمُهُ « مِمَّا حَفِظْنَاهُ » ، وَهُوَ جُنُونُ ٱلنَّسْيَانِ ٱلَّذِيْ يَضَعُ فِيْ مَكَانِ ٱلْعَقْلِ كَلِّمَةٌ ثَابِتَةٌ لَا يَتَذَكَّوُ ٱلْمَجْنُونُ (' إِلَّا بِهَا ؛ وَمِنْ أَعْرَاضِهِ جُنُونُ ٱلشَّكَ ، فَكُلُّ مَا حَوْلَ ٱلْمَرِيْضِ مَشْكُوكٌ فِيْهِ ، وَقَدْ يَتَرَامَىٰ إِلَىٰ جُنُونِ ٱللَّمْسِ ، فَلَوْ لَمَسْتَهُ بِإِصْبَعِكَ تَوَهَّمَهَا عَقْرَبًا ، فَخَافَ مِنَ ٱلإصْبَعِ تَلْمُسُهُ خَوْفَهُ مِنَ ٱلْعَقْرَبِ تَلْدَغُهُ ، وَلَا يُمْسَةُ بِإِصْبَعِكَ تَوَهَّمَهَا عَقْرَبًا ، فَخَافَ مِنَ ٱلإصْبَعِ تَلْمُسُهُ خَوْفَهُ مِنَ ٱلْعَقْرَبِ تَلْدَغُهُ ، وَلَا يُعْفِي بَعْنَهُ مِنَ ٱلتَّذِقِيْقِ فِيْ فَحْصِهَا ، فَلَيْسَ هَلْذَا مِنْ مَجَانِيْنِ ٱلْعَبْقَرِيَةِ ٱلّذِي وَلَا هُو مِثَنْ يَتَجَانٌ وَيَتَحَامَتُ ٱلْتِمَاسًا لِلرِّزْقِ وَالْعَيْشِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : حَمَاقَةٌ تَعُولُنِيْ خَيْرٌ مَنْ عَقْلٍ أَعُولُهُ .

فَهَالَ ٱلْمَجْنُونُ : « مَمَّا حَفِظْنَاهُ » حَمَاقَةٌ تَعُولُنِيْ . . .

فَضَحِكَ (ٱلنَّابِغَةُ) وَقَالَ : هُو كَمَا بَيَّنْتُ لَكُمْ مُصَابٌ بِجُنُوْنِ (مِمَّا حَفِظْنَاهُ) وَهُوَ أَقَلُّ ٱلْجُنُوْنِ وَأَهْوَنُهُ ، وَعِلَاجُهُ ٱلْبَسْطُ وَٱلسُّرُوْرُ وَٱلْقِرْشُ ؛ وَٱلضَّرْبُ أَخْيَانًا . . . فَإِذَا ثَابَرَ عَلَيْهِ ٱلْجُنُوْنِ وَأَهْوَنُهُ ، وَعِلَاجُهُ أَنْهَا ضَرَبْنَاهُ) . . . فَيَعْتَدِيْ ٱلْمُصَابُ عَلَىٰ كُلَّ مَنْ يَرَاهُ أَوْ يُوقَعُ بِهِ اللَّاءُ تَحَوَّلَ إِلَىٰ جُنُوْنِ (مَمَّا ضَرَبْنَاهُ) . . . فَيَعْتَدِيْ ٱلْمُصَابُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَرَاهُ أَوْ يُوقَعُ بِهِ ضَرْبًا ، وَعِلَاجُهُ عِيْئِيدٍ ٱلْقَمِيْصُ ٱلْمَرْقُومُ (٢) ؛ فَإِذَا فَلَدَحَتِ ٱلْعِلَّةُ ٱنْقَلَبَ ٱلْمَرَضُ إِلَىٰ جُنُوْنِ (مِمَّا قَتَلْنَاهُ) . وَعِلَاجُهُ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَاسِلُ وَٱلأَغْلَالُ .

وَٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ : إِنَّ آخِرَ مَا ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ فَلْسَفَةُ ٱلطَّبِّ فِيْ ٱلْفَرْنِ ٱلْعِشْرِيْن أَنَّ ٱلنَّاسَ جَمِيْعًا مَجَانِيْنُ ، وَلَلَكِنَّ بَعْضَهُمُ أَوْفَرُ قِسْطًا مِنْ بَعْضٍ ، كَأَنَّ سَلْبَ ٱلْعَقْلِ هُوَ أَيْضًا حُظُوظٌ كَحُظُوظٍ مَوْهِبَةِ ٱلْعَقْلِ. وَأَهْلُ ٱلْمِرَّيْخِ مِنْ أَجْلِ ذْلِكَ يُسَمُّوْنَ ٱلأَرْضَ بِيْمَارِسْتَانَ ٱلْفَلَكِ...

وَلَكِئِنْ بَقِيَتْ أَشْيَاءُ لَاثُبَدَّ مِنَ ٱلتَّذْقِيْقِ فِيْ فَحْصِهَا ؛ وَعِنْدِيَ فِيْ ٱلدَّارِ عَاطُوسٌ إِذَا أَشْمَمْتُهُ هَاٰذَا ٱلْمَجْنُوْنَ عَطَسَ بِهِ عَطْسَةً قَوِيَّةً فَخَرَجَ جُنُوْنُهُ مِنْ أَنْفِهِ . . . قُلْ لِي أَيُّهَا ٱلْمِسْكِيْنُ ! أَتَخَافُ إِذَا سِرْتَ وَحْدَكَ فِيْ مَيْدَانِ وَاسِعٍ كَأَنَّ ٱلْمَيْدَانَ سَيَلْتَفُّ عَلَيْكَ ؟

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ لَا يَتَذَكَّرُهُ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ لَا يَتَذَكَّرُ ٱلْمَجْنُونُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الْقَمِيْصُ ٱلْمَرْقُومُ فَمِيْصُ ٱلسَّجْنِ يَلْبَسُهُ ٱلْمَسْجُونُ وَيُرْقَمُ عَلَيْهِ ٱلْعَلَدُ ٱلَّذِي يُسَمَّىٰ ٱلْيَوْمَ (ٱلتَّمْرَةَ) ،
 وَقَدْ كَانَ هَالْدَا مَعْرُوفًا فِي ٱلتَّمَدُّنِ ٱلإِسْلَامِيِّ .

أَتَضْطَرِبُ إِذَا مَشِيْتَ فِيْ مَضِيْقِ كَأَنَّ ٱلْمَكَانَ سَيَنْطَبِقُ عَلَيْكَ ؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيْ عَرَبَةِ ٱلْقِطَارِ فَهَلْ يُخَيَّلُ إِلَيْكَ أَنَّ ٱلْبِيْمَارِسْتَانَ قَدْ جَرَّهُ ٱلْقِطَارُ وَانْطَلَقَ بِهِ هَارِبًا ؟ وَهَلْ شَعَرْتَ يَوْمًا أَنَّهُ أُوْحِيَ إِلَيْكَ أَنْ تَنْتَحِرَ ؟

أَرِنِيْ هَـٰذَا ٱلْقِرْشَ ٱلَّذِيْ فِيْ يَلِكَ . فَمَدَّ إِلَيْهِ ٱلْمَجْنُوْنُ يَدَهُ بِٱلْقِرْشِ .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : ٱنْظُرِ ٱلآنَ هَلْ تُحَدِّثُكَ نَفْسُكَ أَنْ تَغْصِبَنِي هَلْذَا ٱلْقِرْشَ أَوْ تَسْرِقَهُ مِنِّي ؟ قَالَ : نَعَم .

قَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : إِذَا َّيَجِبُ أَنْ أُحْرِزَهُ فِيْ جَيْبِيَ . . . وَأَسْرَعَ فَأَخْفَاهُ فِيْ جَيْبِهِ .

فَصَاحَ ٱلآخَرُ وَشَغَبَ ، وَقَالَ : سَلَبَنِي وَنَهَبَنِي .

قُلْنَا : لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَّصِلَ بَيْنَكُمَا شَرُّ فِيْ تَمْثِيْلِ ٱلْرُّوَايَةِ فَهـٰذَا قِرْشٌ آخَرَ ، وَلَـٰكِمْنَ أَفِيْ ٱلْفَلْسَفَةِ عِنْدَ (ٱلنَّابِغَةِ) إِبَاحَةُ ٱلسَّرِقَةِ وَٱلْغَصْبِ ؟ .

قَالَ : فَٱلرَّوَايَةُ ٱلآنَ هِيَ رِوَايَةُ ٱلْفَيْلَسُوْفِ ٱلْعَظِيْمِ أَفْلَاطُوْن وتِلْمِيْذِهَ أَرِسْطُوْ .

قُلْ لِيْ وَيْحَكَ يَا أَرِسْطُوْ! أَعَلِمْتَ أَنَّ فِيْ ٱلْمَجَانِيْنَ أَغْنِيَاءَ يَسْرِقُوْنَ ٱلشَّيْءَ ٱلْقَلِيْلَ لَا قِيْمَةَ لَهُ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ وَلَيْسَتْ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهِ . فَمَا عِلَّهُ ذٰلِكَ عِنْدَكَ وَمَا وَجْهُهُ فِيْ مَقُوْلَةِ ٱلْجُنُوْنِ ؟ .

أَعَجَزْتَ عَنِ ٱلْجَوَابِ ؟ إِذًا فَاعْلَمْ يَا أَرِسْطُوْ أَنَّ ٱلْمُصَابَ بِهِلْذَا ٱلضَّرْبِ مِنَ ٱلْجُنُوْنِ إِذَا أَشْتَرَىٰ هِلْذَا ٱلضَّرْبِ مِنَ ٱلْجُنُوْنِ إِذَا اللَّمْ هَمِ وَحْدَهُ ، وَهُوَ غَنِيٌّ لَا قِيْمَةَ لِللَّرْهَمِ فِيْ ٱلشَّرَىٰ هَاذَا لَلشَّيْءَ بِدِرْهَم كَانَتْ قِيْمَتُهُ عِنْدَهُ مِنْ عَقْلِهِ وَحِيْلَتِهِ ، فَيَجِيْئُهُ بِلَدَّةٍ مَالِهِ فَلَا يَحْفِلُ بِٱلشِّرِاءِ ، بَيْدَ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَهُ كَانَتْ قِيْمَتُهُ عِنْدَهُ مِنْ عَقْلِهِ وَحِيْلَتِهِ ، فَيَجِيْئُهُ بِلَدَّةٍ لَا يَكْشَرِيْهَا كُلُّ أَمْوَالِهِ وَلَا كُلُّ أَمْوَالِ ٱلدُّنْيَا . فَهالْذَا جُنُوْنٌ بِٱللَّذَةِ لَا بِٱلسَّرِقَةِ ، وَهُوَ بِلْالِكَ ضَرْبٌ مِنَ ٱلْعِشْقِ يَجْعَلُ ٱلشَّيْءَ إِذَا لَمْ يُسْرَقْ كَأَنَّهُ ٱلْمَوْأَةُ ٱلْمَوْفَةُ ٱلْمُمْتَنِعَةُ عَلَىٰ عَاشِقِهَا .

وَٱلْجِيَاعُ إِذَا سَرَقُوْا لِيَأْكُلُوْا وَيُمْسِكُوْا ٱلرَّمَقَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ ، لَا يُقَالُ فِي لُغَةِ ٱلْفَلسَفَةِ : إِنَّهُمْ سَرَقُوْا بَلْ أَخَذُوْا . . . فَبِآضْطِرَارٍ جَاعُوْا وَبِآضْطِرَارٍ مِثْلِهِ أَكَلُوْا ، وِٱلسَّارِقُ هُنَا هُوَ ٱلْغَنِيُّ<sup>(۱)</sup> ٱلَّذِيْ مَنَعَهُمُ ٱلإِحْسَانَ وَٱلْمَعُوْنَةَ . . .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ ٱلْفَنَىٰ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ ٱلْغَنِيُّ ﴾ .

فَٱلدُّنْيَا مَعْكُوْسَةٌ مُنْقَلِبَةٌ أَوْضَاعُهَا يَا أَرِسْطُوْ ، وَلَوْ ٱسْتَقَامَتْ هاذِه ٱلأَوْضَاعُ لَوُجِدَتِ السَّعَادَةُ فِيْ ٱلأَرْضِ لأَهْلِ ٱلأَرْضِ جَمِيْعًا . وَكَيْفَ لَكَ بِٱلسَّعَادَةِ وَٱلنَّاسُ مَخْلُوْقُوْنَ بِعُيُوْبِهِمْ فَقَطْ ، وَلَكِنَّ ٱلطَّامَّةَ ٱلْكُبْرَىٰ أَنَّ عُيُوْبَهُمْ تَعْمَلُ دَائِمًا بِعُيُوْبِهِمْ عَنْوَبَهُمْ تَعْمَلُ دَائِمًا عَلَىٰ أَنْ تَرَىٰ فِيْ ٱلآخَرِيْنَ عُيُوْبًا مِثْلَهَا .

كُلُّ حِمَارٍ فَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَمْلاَ جَوْفَهُ تِبْنَا وَفُوْلًا وَشَعِيْرًا ، غَيْرَ أَنِّيْ لَمْ أَرَ حِمَارًا قَطَّ يُرِيْدُ أَنْ يَمْلاَّ لِنَقْسِهِ ٱلإِسْطَبْلَ ؛ فَإِذَا وُجِدَ إِنْسَانٌ هَاذِهِ هِمَّتُهُ وَهَاذَا عَمَلُهُ فَٱسْمُهُ إِنْسَانٌ لَا حِمَارٌ . . .

يَا أَرِسْطُوْ! إِنَّ مُعْضِلَةَ ٱلْمُعْضِلَاتِ أَنْ يُحَاوِلَ إِنْسَانٌ حَلَّ مُشْكِلَةِ دَاخِلِيَّةِ مَحْضَةِ قَائِمَةِ فِي نَفْسِ حِمَارٍ أَوْ ثَابِتَةِ فِيْ ذِهْنِهِ ٱلْحِمَارِيِّ . . . وَمِثْلُ هَاذَا أَنْ يُحَاوِلَ حِمَارٌ حَلَّ مُشْكِلَةٍ فَيْ نَفْسِ حِمَارٍ أَوْ ثَابِتَةٍ فِيْ ذِهْنِ إِنْسَانُ أَوْ فِيْ قَلْبِهِ ، فَلَا حَلَّ لِمَشَاكِلِ ٱلْعَالَمِ أَبَدًا مَا دَامَ كُلُّ إِنْسَانِ مَعَ غَيْرِهِ كَحِمَارٍ مَعَ إِنْسَانٍ . . .

وَٱلْمُعْضِلَاتُ ٱلنَّفْسِيَّةُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيَاطِيْنِ ، فَكَانَ يَنْبَعِيْ أَنْ تَجِيْءَ ٱلْمَلَائِكَةُ لِتُحَارِبَ ٱلشَّيَاطِيْنَ بِٱلْبَرْقِ وَٱلرَّعْدِ دِفَاعًا عَنِ ٱلإنسَانِيَّةِ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ مَنَعَهَا ، وَأَرْسَلَ لِلإِنْسَانِ مَلَاثِكَةً أُخْرَىٰ إِنْ شَاءَ عَجَزَتْ ؛ وَهِي فَضَائِلُ ٱلأَدْيَانِ مَلَاثِكَةً أُخْرَىٰ إِنْ شَاءَ عَجَزَتْ ؛ وَهِي فَضَائِلُ ٱلأَدْيَانِ ٱلمُنْزَلَةِ . فَإِذَا مَنَحَهَا ٱلإِنْسَانُ إِرَادَتَهُ وَقُوَّتَهَ ، فَعَمِلَتْ عَمَلَهَا كَانَ ٱلإِنْسَانُ هُو ٱلْمَلَكَ بَلْ فَوْقَ ٱلْمُلْكِ ، وَإِذَا أَضْعَفَهَا وَمَحَقَهَا كَانَ ٱلإِنْسَانُ هُو ٱلشَّيْطَانَ وَأَسْفَلَ مَنِ ٱلشَّيْطَانِ .

يَا أُرِسْطُوْ<sup>(۱)</sup> ! « هَاذَا ٱلْعَالَمُ عِنْدِيْ كُنْلَةٌ مِنَ ٱلْعَدَمِ ٱتَّفَقَتْ عَلَىٰ ٱلظُّهُوْرِ وَسَتَخْتَفِيْ . وَٱلْعَالَمُ عِنْدِي لَا شَيْءَ . وَٱلْعَالَمُ بَيْنَ بَيْنَ . وَٱلْعَالَمُ عِنْدِي لَا شَيْءَ . وَٱلْعَالَمُ بَيْنَ بَيْنَ . وَٱلْعَالَمُ قِلْسَفَةٍ طَبِيْعِيَّةٍ . . . وَٱلْعَالَمُ فِيْ حَاجَةٍ وَٱلْعَالَمُ فِيْ حَاجَةٍ إِلَيْهِ . وَٱلْأَدَبُ هُوَٱلْحَيَاةُ وَلَا حَيَاةَ بِلاَ أَدَب . وَٱلْأَدَبُ فَوَالْحَيَاةُ وَلَا حَيَاةً بِلاَ أَدَب . وَٱلأَدَبُ ضَرْبَانِ : أَدَبٌ نَفْسَانِيٌ وَأَدَبٌ مُخْتَسَبٌ . وَقَدْ يَكُونُ طَبِيْعِيًا كَمَا هُوَ عِنْدَ نَابِغَةِ ٱلْقَرْنِ وَمَنْ هُو نَابِغَةُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ؟ هُوَ شَخْصٌ مَاتَ بِلَا مَوْتٍ ، وَيَحْيَا بِلَا حَيَاةٍ » .

أَتُرِيْدُ يَا أَرِسْطُوْ أَنْ تَعْرِفَ سِرَّ تَرْكِيْبِ ٱلْعَالَمِ ؟ ٱلأَمْرُ يَسِيْرٌ عَيْرُ عَسِيْرٍ ، فَإِنَّ سِرَّ تَرْكِيْبِهِ كَسِرِّ تَرْكِيْبِ ٱلْقِرْشِ ٱلَّذِيْ فِيْ يَدِكَ ، فَدَعْنِيْ أُظْهِرُكَ عَلَىٰ هَلْذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ وَمُدَّ يَدَكَ بِٱلْقِرْشِ لاَّبَيِّنَ لَكَ سِرَّ ٱلْتَرْكِيْبِ فِيْهِ . . .

#### \* \* \*

وَلَاكِنَّ ٱلْمَجْنُوْنَ ٱلآخَرَ أَسْرَعَ فَغَيَّبَ ٱلْقِرْشَ فِيْ جَيْبِهِ . فَقَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : هَـلذَا سِيَاسِيٍّ دَاهِيَةٌ خَبِيْثٌ . وَٱلرَّوَايَةُ ٱلآنَ رِوَايَةُ سِيَاسِيِّ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ .

لَيْسَ فِيْ حَقِيْقَةِ ٱلسِّيَاسَةِ إِلَّا ٱلرَّذْلُ مَنْ أَفْعَالِ ٱلسِّيَاسِيَّيِّنَ. وَٱلأَلْفَاظُ ٱلسِّيَاسِيَّةُ ٱلَّتِيْ تَحْمِلُ أَكْثَر مِنْ مَعْنَىٰ هِيَ ٱلَّتِيْ لَا تَحْمِلُ مَعْنَىٰ . فَلْيَحْذَرِ ٱلشَّرْقُ مِنْ كُلِّ لَفْظِ سِيَاسِيَّ يَحْتَمِلُ مَعْنَىٰ وَشِبْهَ مَعْنَىٰ ؛ فَإِنْ قَالُوْا لَنَا : (أَحْمَرُ) ؛ قُلْنَا : مَعْنَيْنِ ، أَوْ مَعْنَىٰ وَشِبْهَ مَعْنَىٰ ؛ فَإِنْ قَالُوْا لَنَا : (أَحْمَرُ) ؛ قُلْنَا : ٱكْتُبُوهُ قُلْنَا لَهُمْ : أَرْسُمُواْ إِلَىٰ جَانِبِ مَعْنَاهُ بِٱللَّوْنِ ٱلأَحْمَرِ لِتَشْهَدَ ٱلطَّبِيْعَةُ نَفْسُهَا عَلَىٰ أَنْ مَعْنَاهُ أَحْمَرُ لَا غَيْرُ . . . وَعَلَىٰ هَلْذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ يَجِبُ أَنْ تَكْتَبَ ٱللْمُعَاهَدَاتُ ٱلسَّيَاسِيَّةُ بَيْنَ أَوْرُبَّة وَٱلشَّرْقِ .

إِنَّهُمْ يَكْتِبُوْنَ لَنَا جَرِيْدَةً بَأَسْمَاءِ ٱلأَطْعِمَةِ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ : أَكَلْتُمْ وَشَبِغْتُمْ . . . وَلَقَدْ رَأَيْتُ (مُظَاهَرَاتِ) كَثِيْرَةً وَلَا كَٱلْمُظَاهَرَةِ ٱلَّتِيْ أَتَمَنَّاهَا ؛ فَمَا أَتَمَنَّىٰ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ كُلُّ ٱلْمَجَانِيْنَ فِيْ مُظَاهَرَةٍ . . . . . .

وَهَـٰذَا ٱلأَبْلَهُ ٱلَّذِيْ أَمَامَنَا لَيْسَ وَطَنِيًّا وَلَا فِيْهِ ذَرَّةٌ مِنَ ٱلْوَطَنِيَّةِ ؛ فَإِنْ كَانَ وَطَنِيًّا أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ وَطَنِيٌّ ، فَلْيُخْرِجِ ٱلْقِرْشَ ٱلَّذِيْ فِيْ جَيْبِهِ . . . لِيَكُوْنَ فَأَلَّا حَسَنًا لِخُرُوْجِ جَيْشِ ٱلاحْتِلَالِ مَنْ مَصْرَ . . .

# \* \* \*

وَلَـٰكِنَّ ٱلْمَجْنُوْنَ لَمْ يُخْرِجِ ٱلْفِرْشَ وَتَوَكَ جَيْشَ ٱلاحْتِلَالِ فِيْ مَكَانِهِ .

فَقَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : ٱلرَّوَايَةُ ٱلآنَ رِوَايَةُ ٱلشُّرُطِيِّ وَٱللِّصِّ . وَبِحَقٌ مِنَ ٱلْقَانُوْنِ يَكُوْنُ لِلشُّرْطِيِّ أَنْ يُفَتِّشَ هَـٰذَا ٱللِّصَّ لِيُخْرِجَ ٱلْقِرْشَ مِنْ جَيْبِهِ . . . غَيْرَ أَنَّ ٱلْمَجْنُوْنَ ٱمْتَنَعَ . فَقَالَ (ٱلنَّابِغَةُ) : كُلُّ ذٰلِكَ لَا يُجْدِيْ مَعَ هَـٰذَا ٱلْخَبِيْثِ ، فَٱلرَّوَايَةُ ٱلآنَ رِوَايَةُ هَارُوْنَ ٱلرَّشِيْدِ مَعَ ٱلْبَرَامِكَةِ . وَيَجِبُ أَنْ يَنْكُبَ ٱلرَّشِيْدُ هَـٰؤُلَاءِ ٱلْبَرَامِكَةَ لِيَسْتَصْفِي ٱلْقِرْشَ . . .

#### 华 举 特

يَيْدَ أَنْنَا مَنَعْنَاهُ أَنْ يَنْكُبَ « ٱلْبَرَامِكَةَ » ، فَقَالَ : ٱلرُّوَايَةُ ٱلآنَ رِوَايَةُ ٱلْعَاشِقِ وَٱلْمَعْشُوْقَةِ ، وَنَظَرَ طَوِيْلا فِيْ ٱلْمَجْنُوْنِ وَصَعَّدَ فِيه عَيْنَهُ وَصَوَّبَ فَلَمْ يَرَ إِلَّا مَا بُذَكِّرُ بِأَنَّهُ رَجُلٌ ، فَتَهَدَّىٰ إِلَىٰ رَأْيَ عَجِيْبٍ . فَوَقَعَ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ ٱمْرَأَةً فِيْ حِذَاثِهَا . . . وَجَعَلَ يُنَاجِيْ ٱلْحِذَاءَ بِهَذِهِ ٱلْمُنَاجَاة :

إِنَّ سَخَافَاتِ ٱلْحُبِّ هِيَ أَفْوَىٰ ٱلدَّلِيْلِ عِنْدَ أَهْلِهِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحُبَّ غَيْرُ سَخِيْفٍ ؛ فَكُلُّ فِكْرَةٍ فِي السَّخَافَاتِ ٱلْحُبِّ مَهْمَا كَانَتْ سَخِيْفَةً ، عَلَيْهَا جَلَالُ ٱلْحُبِّ ؛ وَلِلْحِذَاءِ فِيْ قَدَمَيْكِ يَا حَبِيْبَتِيْ جَمَالُ ٱلصُّنْدُوقِ ٱلْمَمْلُوءِ ذَهَبًا فِي نَظَرِ ٱلْبَخِيْلِ ، وَكُلَّ شَيْء مِنْكِ أَنْتِ فِيهِ سِرُّ جَمَالِكِ أَنتِ . وَٱلْحِذَاءُ فِي قَدَمَيْكِ لَيْسَ حِذَاءً ، وَلَكِنَّة بَعْضُ حُدُودِ جِسْمِكِ ٱلْجَمِيْلِ ، فَلَا أَكُونُ كُلَّ الْعَاشِقِ حَتَّىٰ أُحِيْطَ بِكُلِّ حُدُودِكِ إِلَىٰ ٱلْحِذَاءِ .

وَكَادَتْ يَدُ (ٱلنَّابِغَةِ) تَخْرُجُ بَٱلْقِرْشِ ؛ فَعَضَّهُ ٱلْمَجْنُوْنُ فِيْ كَتِفِهِ عَضَّةً وَحْشِيَّةً ، فَجَأَهُ ٱلْخَوْفُ مِنْهَا فَطَارَ صَوَابُهُ ، فَصَرَخَ صَرْخَةً عَظِيْمَةً دَوَّىٰ لَهَا ٱلْمَكَانُ وَتَوَدَّدَتْ كَصَرْصَرَةِ ٱلْبَازِيِّ فِیْ ٱلْجَوِّ ، ثُمَّ أَعْتَرَاهُ ٱلطَّيْفُ ، وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ ٱلْجُنُوْنُ فَآخَتَلَطَ وَتَخَبَّطَ . . . . . .

(وَٱلرِّوَايَةُ ٱلآنَ) . . . ؟ . رِوَايَةُ عَرَبَةِ ٱلإِسْعَافِ . . . . . .

رَفَعُ عبر (لرَّحِيُ (النِّخَرَيُّ (سُلِيْسَ (انبَرُ (الِنِوْدِي \_\_\_



"بَيَانُ كَأَنَّهُ تَنزيلُ مِنَا لَغَنزيلٌ "أوقَبَسُ مِنَ نُوراِلذِكْرَالْحَكَيم " سَعدبا شارغلول في تقريظ " إعمازالفرآن المِرَافعين

> مَسَبَهُ مُصْطَعٰیصَادِق الرَّافِیئ

بعنَايَة بَــيَّام عَبدالوهَّاب ابَحَابيْ

الجُرْبُحُ الثَّالِثُ

رَفَعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجُنِّ يُّ (لِيلِنَمُ (النِّرُ الْفِرُوفِ مِيسَ (لِيلِنَمُ (النِّرُ الْفِرُوفِ مِيسَ

# السُّمُوُّ الرُّوْحِيُّ الْأَعْظَمُ السُّمُوُّ الرُّوْحِيُّ الْأَعْظَمُ السُّمُوُّ الرُّوْحِيُّ الْأَعْظَمُ وَالْجَمَالُ الْفَنِّيُّ فِيْ الْبَلَاغَةِ النَّبَوِيَّةِ (١) (٢)

لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ هَـٰذَا الْفَصْلَ وَهَمَمْتُ بِهِ عَرَضَتْ لِيَ مَسْأَلَةٌ نَظَرْتُ فِيْهَا أَطْلُبُ جَوَابَهَا ، ثُمَّ قَدَّرْتُ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ فَلَاسِفَةِ ٱلْبَيَانِ فِيْ أَوْرُبَّة لَعَهِدْنَا هَلْذَا رَجُلَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّة الْمُبِيْنَةَ ، وَقَدْ بَلَغَ فِيْهَا مَبْلَغَ أَئِمَتِهَا عِلْمًا وَذَوْقًا ، وَدَرَسَ تَارِيْخَ ٱلنَّبِيِّ ﷺ دَرْسَ ٱلرُّوْحِ الْمُبِيْنَةَ ، وَقَدْ بَلَغَ فِيْهَا مَبْلَغَ أَئِمَتِهَا عِلْمًا وَذَوْقًا ، وَدَرَسَ تَارِيْخَ ٱلنَّبِيِّ وَاللَّهُ وَسُ ٱلرُّوْحِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللل

وَلَمْ يَكَدْ يَخْطُرْ لِيْ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ ٱنْكَشَفَ ٱلْخَاطِرُ عَنْ وَجْهِ آخَرَ ، وَذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَىٰ هَـٰذَا ٱلسُّوَّالِ بِعَيْنِهِ قَدْ وَقَعَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ حَدِيْثِ ٱلنَّفْسِ لأَبْلَغِ أُوْلَئْكِكَ ٱلْعَرَبَ ٱللَّذِيْنَ رَأَوْا ٱلنَّبِيَّ ﷺ ، وَآمَنُوْا بِهِ ، وَٱنَّبَعُوْا ٱلنُّوْرَ ٱلَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ ، وَقَدْ صَحِبَهُ فَطَالَتْ صُحْبَتُهُ ، لَا يَفُونُهُ مِنْ كَلَامِهِ فِيْ ٱلْمَلاٍ شَيْءٌ ، وَخَالَطَهُ حَتَّىٰ كَانَ لَهُ فِيْ ٱلْإِحَاطَةِ بِأَحْوَالِ نَفْسِهِ كَبَعْضِ ٱلتَّارِيْخِ ، فَتَدَبَّرَ مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ سِرُّ ٱلْجَمَالِ فِيْ بَلَاغَتِهِ ﷺ ، وَمَا مَرْجِعُهُ ٱلّذِيْ يُودً إِلَيْهِ ؟

لَوْ دَارَ ٱلسُّوَالُ دَوْرَتَيْهِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلسَّلِيْقَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْمُحْكَمَةِ ٱلَّتِيْ رَجَعَتْ أَنْ تَكُوْنَ فَلْسَفَةً تَشْعُرُ وَتُجِسُّ ، وَفِيْ تِلْكَ ٱلْفَلْسَفَةِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ٱلْمُلْهَمَةِ ٱلَّتِيْ بَلَغَتْ أَنْ تَكُوْنَ سَلِيْقَةً تَدْرُسُ وَتُفَكَّرُ لَشَعُرُ وَتُجَسِّ مَنْ كِلْتَيْهِمَا إِلَّا بِرَأْيِ وَاحِدٍ تَلْتَقِيْ عَلَيْهِ حَقِيْقَةُ ٱلْبَيَانِ مَنْ طَرَفَيْهَا : وَهُوَ أَنَّ ذٰلِكَ لَمَا خَلَصَ مَنْ كِلْتَيْهِمَا إِلَّا بِرَأْيِ وَاحِدٍ تَلْتَقِيْ عَلَيْهِ حَقِيْقَةُ ٱلْبَيَانِ مَنْ طَرَفَيْهَا : وَهُوَ أَنَّ ذٰلِكَ لَمَا ضَلَى ٱلْفَتَى فِيْ بَلَا خَتِهِ صَلَّىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ عَلَىٰ ٱلْكَلَامِ مَنْ رُوْحِهِ ٱلنَّبُويَّةِ

<sup>(</sup>١) أَنْشَأَ ٱلْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱلله هَلْذَا ٱلْبَحْثُ جَوَابًا لِرَجَاءِ « ٱلْهِدَايَةِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ » فِيْ بَغْدَادَ سَنَهَ ١٣٥٢هـ ؛ وَٱنْظُرْ « فَتْرَةَ جَمَامٍ » مِنْ كِتَابِنَا « حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

 <sup>(</sup>٢) بَسَطْنَا ٱلْكَلَامَ فِيْ كِتَابِنَا ﴿ إِعْجَازُ ٱلْقُرْآنِ ﴾ عَنْ بَلَاغَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّىٰ ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوْءٍ كَثْيْرَةٍ ،
 وَبَقِيَ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ تَرَاهُ ، فَهَـٰلـٰذِهِ ٱلْمَقَالَةُ كَالتَّكْمِلَةِ عَلَىٰ مَا هُنَاكَ .

ٱلْجَدِيْدَةِ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا وَتَارِيْخِهَا .

وَبَعْدْ ؛ فَأَنَا فِيْ هَاذِهِ ٱلصَّفَحَاتِ لَا أَصْنَعُ شَيْئًا غَيْرَ تَفْصِيْلِ هَاذَا ٱلْجَوَابِ وَشَرْحِهِ بِآسْتِخْرَاجِ مَعَانِيْهِ ، وَٱسْتِنْبَاطِ أَدِلَتِهِ ، وَٱلْكَشْفِ عَنْ أَسْرَارِهِ وَحَقَائِقِهِ ؛ وَلَقَدْ دَرَسْتُ كَلَامَهُ عِلَى السِّتِخْرَاجِ مَعَانِيْهِ ، وَآسْتِنْبَاطِ أَدِلَتِهِ ، وَٱلْكَشْفِ عَنْ أَسْرَارِهِ وَحَقَائِقِهِ ؛ وَلَقَدْ دَرَسْتُ كَلَامَهُ عَلَيْهِ ، وَقَضَيْتُ فِيْ ذَٰلِكَ أَيّامًا أَتَنَبُعُ ٱلسِّرَ ٱلّذِيْ وَقَعَ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ٱلْقَفْرِ ٱلْمُجْدِبِ فَأَخْصَبَ بِهِ وَأَنْبَتَ لِلْدُنْيَا أَزْهَارَهُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ٱلْجَمِيْلَةَ ، فَكَانُوا نَاسًا إِنْ عِبْتَهُمْ بِشَيْءٍ لَمْ تُعِبْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ دُونَ اللَّهُمْ دُونَ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ عَلْمِيهِمْ ثَلَاثَ دَوْرَاتٍ : وَاحِدَةً حَوْلَ ٱلشَّمْسِ ، وَثَانِيَةً حَوْلَ نَفْسِهَا ، وَثَالِئَةً حَوْلَ أَصْحَابِ ٱلنَّيِّ ﷺ .

ثُمَّ تَرَكْتُ ٱلْكَلَامَ ٱلنُّبُوِيَّ يَتَكَلَّمُ فِيْ نَفْسِيْ وَيُلْهِمُنِيْ مَا أُفْصِحُ بِهِ عَنْهُ ، فَلَكَأَنِّيْ بِهِ يَقُوْلُ فِيْ صِفَةِ نَفْسِهِ : إِنِّيْ أَصْنَعُ أُمَّةً لَهَا تَارِيْخُ ٱلأَرْضِ مِنْ بَعْدُ ، فَأَنَا أُقْبِلُ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ ، وَأَذْهَبُ هُنَاكَ وَهُنَا ، مَعَ ٱلْقُلُوْبِ وَٱلأَنْفُسِ وٱلْحَقَائِقِ لَا مَعَ ٱلْكَلَامِ وَٱلْنَّاسِ وَٱلْوَقْتِ .

إِنَّ هَـٰهُنَا دُنْيَا ٱلصَّحْرَاءِ سَتَلِدُ ٱلدُّنْيَا ٱلْمُتَحَضِّرَةَ ٱلَّتِيْ مِنْ ذُرَّيَّتِهَا أَوْرَبَّة وَأَمْرِيْكَة ، فَٱلْقُرْآنُ وَٱلْحَدِيْثُ يَعْمَلَانِ فِيْ حَيَاةِ أَهْلِ ٱلأَرْضِ بِنُوْرٍ مُتُمَّمٍ لِمَا يَعْمَلُهُ نُوْرُ ٱلْشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ .

وَقَدْ كَانَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ يَغْزُوْنَ ٱلدُّنْيَا بِأَسْلِحَةٍ هِيَ فِيْ ظَاهِرِهَا أَسْلِحَةُ ٱلْمُقَاتِلِيْنَ ، وَلَـٰكِنَّهَا فِيْ مَعَانِيْهَا أَسْلِحَةُ ٱلْأُطِبَّاءِ ، وَكَانُوْا يَحْمِلُوْنَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْسُنَّةَ ثُمَّ مَضَوْا إِلَىٰ سَبِيْلِهِمْ وَبَقِيَ فِيْ مَعَانِيْهَا أَسْلِحَةُ ٱلأَطِبَّاءِ ، وَكَانُوْا يَحْمِلُوْنَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْسُنَّةَ ثُمَّ مَضَوْا إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ ٱلإِسْلَامُ ٱلْكَلَامُ مِنْ بَعْدِهِمْ غَازِيًا مُحَارِبًا فِيْ ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ حَرْبَ تَغْيِيْرٍ وَتَحْوِيْلٍ إِلَىٰ أَنْ يَدْخُلَ ٱلإِسْلَامُ إِلَىٰ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ (١) .

هَـٰذَا مَنْطِقُ ٱلْحَدِيْثِ فِي نَفْسِي ، وَقَدْ كُنْتُ أَقْرَوُهُ وَأَنَا أَتَمَثَّلُهُ مُرْسَلًا بِتِلْكَ ٱلْفَصَاحَةِ ٱلْعَالِيَةَ مِنْ فَمِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ يَمُرُ إِعْجَازُ ٱلْوَحْيِ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ ٱلصَّوْتُ ٱلْبَشَرِيِّ إِلَىٰ ٱلْعَالَيَةَ مِنْ فَمَ ٱلنَّبِيِّ عَيْثُ بَمُرُ إِعْجَازُ ٱلْوَحْيِ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ ٱلصَّوْتُ ٱلْبَشَرِيِّ إِلَىٰ ٱلْعَلَ الْعَالَمِ ، فَلَا أَرَىٰ ثُمَّ إِلَّا أَنَّ شَيْئًا إِلَىٰهِيًّا عَظِيْمًا مُتَّصِلًا بِرُوحِ ٱلْكَوْنِ كُلَّهِ ٱتَّصَالَ بَعْضِ ٱلْسُّرِ

<sup>(</sup>١) فِيْ ٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ : « لَيَدْخُلَنَّ هَاذَا ٱلدَّيْنُ عَلَىٰ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ » . وَكَأَنَّ ٱلْعِبَارَةَ نَصُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَعُمُّ حِيْنَ تُظْلِمُ ٱلدُّنْبَا ظَلَامَهَا ٱلشَّعْرِيَّ . . . إِذَا طُمِسَتِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ بِلَذَّاتِهَا ، وَأَظْلَمَتْ آفَاقُهَا ٱلشَّعْرِيَّ . . . إِذَا طُمِسَتِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ بِلَذَّاتِهَا ، وَأَظْلَمَتْ آفَاقُهَا ٱلدُّوْحَانِيَّةُ ؛ فَبَجِيْءُ ٱلإِسْلَامُ فِيْ قُرَّةٍ أَخْلَاقِهِ كَشَبَابِ ٱلْفَجْرِ ، يَبْعَثُ حَيَاةَ ٱلدُّوْرِ ٱلإِنْسَانِيِّ بَعْفًا جَدِيْدًا ، وَهَا لَدُو حَانِيَّةً وَهَا مُؤْمِنَّةً وَهُمْ أَلْكُورِ الإِنْسَانِيِّ بَعْفًا جَدِيْدًا ، وَهَاذًا هُوَ رَأَيُنَا فِيْ مُسْتَقْبِلِ ٱلْإِسْلَامِ : لَا بُدَّ مِنِ ٱنْحِلَالِ أُورُبَّة وَأَمْرِيْكَةَ ، كَمَا يَصْفَرُ ٱلنَّهَارُ ، ثُمَّ يَطْلُمُ ، ثُمَّ تَطْلُبُ ٱلطَّبِيْعَةُ نُوْرَهَا ٱلْحَيَّ مِنْ بَعْدُ .

كُنْتُ أَتَأَمَّلُهُ فِطَعًا مِنَ ٱلْبَيَانِ فَأَرَاهُ يَنْقُلُنِيْ إِلَىٰ مِثْلِ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِي أَتَأَمَّلُ فِيْهَا رَوْضَةً تَتَنَفَّسُ عَلَىٰ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِي أَتَأَمَّلُ فِيْهَا رَوْضَةً تَتَنَفَّسُ عَلَىٰ اللهِ الْحَيَاةُ فِيْ ٱلْدَّمِ ، عَلَىٰ اللهُوْءِ وَرَوْحٍ وَإِحْسَاسٍ وَلَذَّةٍ ؛ ثُمَّ يَزِيْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَنَّهُ يُصْلِحُ مِنَ ٱلْجِهَاتِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ نَفْسِيَ ، ثُمَّ يَرُوْقُ آللهُ مِنْهُ رِزْقَ ٱللهُ مِنْهُ وِزْقَ ٱللهُ مِنْهُ وَرَاءَ كَلَامِهِ .

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنِّيْ كَثِيْرًا مَا أَقِفُ عِنْدَ ٱلْحَدِيْثِ ٱلدَّقِيْقِ أَتَعَرَّفُ أَسْرَارَهُ ، فَإِذَا هُوَ يَشْرَحُ لِيْ وَيَهْدِيْنِيْ بِهَدْبِهِ ، ثُمَّ أُحِسُّهُ كَأَنَّمَا يَقُوْلُ لِيْ مَا يَقُوْلُ ٱلْمُعَلِّمُ لِتِلْمِيْذِهِ : أَفَهِمْتَ ؟

وَقَفْتُ عِنْدَ قَوْلِهِ ﷺ : « إِنَّ قَوْمًا رَكِبُوْا فِيْ سَفِيْنَةٍ ، فَٱقْتَسَمُوْا ، فَصَارَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَوْضِعٌ ، فَنَقَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَوْضِعَهُ بِفَأْسٍ ، فَقَالُوْا لَهُ : مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ : هُوَ مَكَانِيْ أَصْنَعُ فِيْهِ مَا شِئْتُ ! فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَىٰ يَدِهِ نَجَا وَنَجَوْا ، وَإِنْ تَرَكُوْهُ هَلَكَ وَهَلَكُوْا »<sup>(١)</sup> .

فَكَانَ لِهَـٰذَا ٱلْحَدِيْثِ فِيْ نَفْسِيْ كَلَامٌ طَوِيْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ ٱلَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ مَعَنَا ٱلْبَحْرَ وَيُسَمُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ بِٱلْمُجَدِّدِيْنَ ، وَيَنْتَحِلُوْنَ ضُرُوْبًا مِنَ ٱلأَوْصَافِ : كَحُرِّيَّةِ ٱلْفِكْرِ ، وَٱلْغَيْرَةِ ، وَٱلإِصْلَاحِ ؛ وَلَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ يَنْقُرُ مِنْ سَفِيْنَةِ دِيْنِنَا وَأَخْلَاقِنَا وَآدَابِنَا بِفَأْسِهِ ، أَيْ :

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ ٱلْبُخَارِيُّ [رقم: ٢٤٩٣] هَـٰذَا ٱلْحَدِيْثَ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ ، وَفِيْهِ زِيَادَةٌ مِنَ ٱلْجَمَالِ ٱلْفَتَيُّ ؛ قَالَ : « مَثَلُ ٱلْفَائِمِ عَلَىٰ حُدُوْدِ ٱللهِ وَٱلْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثُلِ قَوْمِ ٱسْتَهَمُوْا عَلَىٰ سَفِيْنَةِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا ؛ فَكَانَ ٱلَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلُهَا إِذَا آسْتَقُوا مِنَ ٱلْمَاءِ مَرُوْا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِيْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ! فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيْهِمْ نَجُوا وَنَجَوْا جَمِيْعًا » . [وروى هذا الحديث أيضًا : الترمذي ، رقم : ٢١٧٣ ؛ الإمام أحمد في « مسنده » ، رقم : ٢٧٨٩ ، ١٧٩٠٤ ، ١٧٩١٢ .

بِقَلَمِهِ . . . زَاعِمًا أَنَّهُ مَوْضِعُهُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ يَصْنَعُ فِيْهِ مَا يَشَاءُ وَيَتَوَلَّاهُ كَيْفَ أَرَادَ ، مُوجِّهَا لِحَمَاقَتِهِ وُجُوهًا مِنَ ٱلْمَعَاذِيْرِ وَٱلْحُجَجِ ، مِنَ ٱلْمَدَنِيَّةِ وَٱلْفَلْسَفَةِ ، جَاهِلًا أَنَّ ٱلْقَانُونَ فَيْ السَّفِيْنَةِ إِنَّمَا هُوَ قَانُونُ ٱلْعَاقِبَةِ دُوْنَ غَيْرِهَا ، فَٱلْحُكُمُ لَا يَكُونُ عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ بَعْدَ وُقُوْعِهِ كَمَا فِي ٱلسَّفِيْنَةِ إِنَّمَا هُوَ قَانُونُ ٱلْعَاقِبَةِ دُوْنَ غَيْرِهَا ، فَٱلْحُكُمُ لَا يَكُونُ عَلَىٰ ٱلْعُمَلِ بَعْدَ وُقُوْعِهِ كَمَا يُخْرَمُ عَلَىٰ ٱلمُجْرِمُ يَقْتَرِفُهُ يَحْكَمُ عَلَىٰ ٱلطَّعْمَالِ ٱلأُخْرَىٰ ، بَلْ قَبْلُ وُتُوْعِهِ ؛ وَٱلْعِقَابُ لَا يَكُونُ عَلَىٰ ٱلمُجْرِمُ يَقْتَرِفُهُ اللَّهُ وَعَلَى ٱلشَّوْمُ فِي قِيْهِ ، بَلْ عَلَىٰ ٱلمُجْرِمُ يَقْتَرِفُهُ اللَّهُ وَالْمُحْرِمُ كَمَا يُعَاقَبُ ٱلللَّقُ وَٱلْفَاتِلُ وَغَيْرُهُمَا ، بَلْ عَلَىٰ ٱلشَّوْنِ فِيهِ ، بَلْ عَلَىٰ تَوَجُّهِ ٱلنَّيَةِ النَّيَةِ النَّيَةِ اللَّهُ مِنْ قُرْبِ أَوْ بُعْلِهِ مَادَامَتُ مُلَجِّجَةً النَّيَةِ فَي بَعْرِهَا ، سَائِرَةً إِلَىٰ غَايَتِهَا ؛ إِذْ كَلِمَةُ (ٱلْخَرْقِ) لَا تَحْمِلُ فِي ٱلسَّفِيْنَةِ مَعْنَاهَا ٱلأَرْضِيَّ ، وَهُو (أَوْسَعُ قَبْرٍ) . . . . وَهُمَاكَ لَفْظَةٌ (أَصْغَرُ خَرْقِ) لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَعْنَى وَهُو (أَوْسَعُ قَبْرٍ) . . . .

فَفَكِّرْ فِيْ أَعْظُمْ فَلَاسِفَةِ ٱلدُّنْيَا مَهْمَا يَكُنْ مِنْ حُرِّيَّتِهِ وَٱنْطِلَاقِهِ ، فَهُوَ هَنهُنَا مَحْدُوْدُ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْهِهِ بِحُدُوْدِ مِنَ ٱلْخَشَبِ وَٱلْحَدِيْدِ تَفْسِيْرُهَا فِيْ لُغَةِ ٱلْبَحْرِ حُدُوْدُ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْمَصْلَحَةِ ، وَكَمَا أَنَّ لَفْظَةَ (ٱلْخَرْقِ) يَكُوْنُ مِنْ مَعَانِيْهَا فِيْ ٱلْبَحْرِ ٱلْقَبْرُ وَٱلْغَرَقُ وَٱلْهَلَاكُ ، فَكَلِمَةُ وَكَمَا أَنَّ لَفْظَةَ (ٱلْخَرْقِ) يَكُوْنُ مِنْ مَعَانِيْهَا فِيْ ٱلْبَحْرِ ٱلْقَبْرُ وَٱلْغَفْلَةُ وَٱلْهَلَاهُ ، وَكَلِمَةُ ٱلْحُرِّيَةِ (ٱلْفَلْسَفَةِ) يَكُوْنُ مِنْ بَعْضِ مَعَانِيْهَا فِيْ ٱلاجْتِمَاعِ ٱلْحَمَاقَةُ وَٱلْغَفْلَةُ وَٱلْبَلَاهَةُ ، وَكَلِمَةُ ٱلْحُرِّيَةِ يَكُوْنُ مِنْ مَعَانِيْهَا ٱلْجِنَايَةُ وَٱلْفَسَادُ ('' وَعَلَىٰ هَاذَا ٱلْقِبَاسِ ٱللَّغُويِّ فَٱلْقَلَمُ فِيْ أَيْدِيْ يَكُونُ مِنْ مَعَانِيْهَا ٱلْجِنَايَةُ وَٱلْفَسَادُ ('' وَعَلَىٰ هَاذَا ٱلْقِبَاسِ ٱللَّغُويِّ فَٱلْقَلَمُ فِيْ أَيْدِيْ

فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ : " يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ . . . تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ » ؛ فَهَلؤُلَاءِ هُمُ ٱلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ ٱلإِصْلَاحَ =

آلزَّائِغُونَ فِي ٱلتَّارِيْخِ ٱلإِسْلَامِيِّ كُلُّهِ صِنْفَانِ لَيْسَ لَهُمَا ثَالِثٌ ، وَقَدْ وَصَفَهُمَا ٱلْحَدِيْثُ ٱلَّذِيْ رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ ارقم: ٣٦٠٧، ٣٦٠٨] يِسَنَدِهِ إِلَىٰ حُذَيْفَة بْنِ ٱلْبَمَانِ قَالَ: كَانَ ٱلنَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ عَنِ ٱلْخَيْرِ ؛ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ ٱلشَّرِّ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِيْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! إِنَّا كُتَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرَّ ، فَجَاءَنَا ٱللهُ يُهِلْذَا ٱلْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ ٱلْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " نَعْمْ " ، قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ٱلشَّرِّ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَمْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَهُلْ يُعْدَونَ بِغَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : " فَالَّ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مِنْ أَدِيْنَ كُنْ أَنْهُمْ فَوْمُ فِيْهَا " قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! فَمَا تَأْمُرُيْنِ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزُمُ جَمَاعَة وَيَعْ إِلَى الْمُعْرِقِ مَنْ جُلَدَيْنَا ، وَيَتَكَامُونَ بِأَلْسِتَنِنَا " قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ! فَمَا تَأْمُرُيْنِ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " قَلْمَ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَالِمِ يَعْدَولَ لَكَ الْمُولِقُ كُولُكَ الْمُولِقُ وَالْمُلْكِ الْمُلْعِلَى الْلَكَ الْمُولِقُ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : " قَامُونَ لِلْكَ ٱلْفِرَقَ كُلُهًا ، وَيَعْرَبُونُ وَلِمُ الْمُولِ الْمَامِ عُلَى ذَلِكَ الْمُولِقُ الْمُؤْمِقُ كُلُهَا الْمُولِ الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُولِ الْمَامِ عُلَى الْمُولِ الْمُعْرَةِ حَتَى الْمُعْرَقُ كُلُولُ اللّهُ الْمُولِ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُولِ الْمُعْرَاقُ مُولِلُكَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

بَعْضِ ٱلكُتَّابِ مِنْ مَعَانِيْهِ ٱلْفَأْسُ ، وَٱلْكَاتِبُ مِنْ مَعَانِيْهِ ٱلْمُخَرِّبُ ، وَٱلْكِتَابَةُ مِنْ مَعَانِيْهَا ٱلْخِيَانَةُ ؛ قَالَ لِيْ ٱلْحَدِيْثُ : أَفَهِمْتَ ؟.

هَـٰكَذَا يَحِبُ تَأْمُّلُ ٱلْجَمَالِ ٱلْفَنِّيِّ فِيْ كَلَامِهِ ﷺ ، فَهُوَ كَلَامٌ كُلَّمَا زِدْتَهُ فِكْرًا زَادَكَ مَعْنَى ، وَتَفْسِيْرُهُ قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ كَٱلرُّوْحِ فِيْ جِسْمِهَا ٱلْبَشَرِيِّ ، وَلَلكِنَّهُ بَعِيْلٌ بَعِيْلٌ كَٱلرُّوْحِ فِيْ سِرُّهَا ٱلْإِلْهِيِّ ، فَهُوَ مَعَكَ عَلَىٰ قَدْرِ مَا أَنْتَ مَعَهُ ، إِنْ وَقَفْتَ عَلَىٰ حَدٍّ وَقَفَ ، وَإِنْ مَدَّدْتَ مَدَّ ، وَمَا أَدَّيْتَ بِهِ تَأَدَّىٰ ، وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ مِمَّا تَرَاهُ لِكُلِّ بُلَغَاءِ ٱلْدُنْيَا مِنْ صِنَاعَةِ عَبَثِ ٱلْقَوْلِ ، وَطَرِيْقَةِ تَأْلِيْفِ ٱلْكَلَامِ ، وَٱسْتِخْرَاجِ وَضْعِ مِنْ وَضْعٍ ، وَٱلْقِيَامِ عَلَىٰ ٱلْكَلِمَةِ حَتَّىٰ تَبِيْضَ كَلِمَةً أُخْرَىٰ . . . ، وَٱلرَّغْبَةِ فِيْ تَكْثِيْرِ سَوَادِ ٱلْمَعَانِيْ ، وَتَرْكِ ٱللَّسَانِ يَطِيْشُ طَيْشَهُ ٱللُّغَوِيُّ يَتَعَلَّقُ بِكُلَّ مَا عَرَضَ لَهُ ، وَيَحْذُوْ ٱلْكَلَامَ عَلَىٰ مَعَانِيْ أَلْفَاظِهِ ، وَيَجْتَلِبُ لَهُ مِنْهَا وَيَسْتَكْرِهُهَا عَلَىٰ أَغْرَاضِهِ ؛ وَيَطْلُبُ لِصِنَاعَتِهِ مِنْ حَيْثُ أَدْرَكَ وَعَجَزَ ، وَمِنْ حَيْثُ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ قِيْلَ لِتَصِيْرَ بِهِ ٱلْمَعَانِي إِلَىٰ حَقَائِقِهَا ، فَهُوَ مِنْ لِسَانٍ وَرَاءَهُ قَلْبٌ ، وَرَاءَهُ نُوْرٌ ، وَرَاءَهُ ٱللهُ جَلَّ جَلَالُهُ ؛ وَهُوَ كَلَامٌ فِيْ مَجْمُوْعِهِ كَأَنَّهُ دُنْيًا أَصْدَرَهَا ﷺ عَنْ نَفْسِهِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، لَا تَبْرَحُ مَاضِيَةً فِيْ طَرِيْقِهَا ٱلسَّوِيِّ عَلَىٰ دِيْنِ ٱلْفِطْرَةِ ، فَلَا تَتَّسِعُ لِخِلَافٍ ، وَلَا يَقَعُ بِهَا ٱلتَّنَافُرُ ، وَٱلْخِلَافُ وَٱلتَّنَافُرُ إِنَّمَا يَكُوْنَانِ مِنَ ٱلْحَيْوَانِيَّةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ بِطَبِيْعَتِهَا ، لِفِيَامِهَا عَلَىٰ قَانُوْنِ ٱلنَّنَازُعِ تَعْدُوْ بِهِ وَتَجْتَرِمُ وَتَأْثُمُ ، فَهِيَ نَازِلَةٌ إِلَىٰ ٱلْشَّرُّ ، وَٱلشَّرُ بَعْضُهُ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضِ ، أَمَّا ۚ رَُوْحَانِيَّةُ ٱلْفِطْرَةِ فَمُتَّسِقَةٌ بِطَبِيْعَتِهَا ، لَا تَقْبَلُ فِيْ ذَاتِهَا ٱفْتِرَاقًا

لِلْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ طَرِيْقِ ٱلإِسْلَامِ بَلْ مِنْ طُرُقِ أُخْرَىٰ فِيْهَا مَعْرُوفُهَا وَمُنْكَرُهَا ، وَفِيْهَا عِلْمُهَا وَجَهْلُهَا ، وَفِيْهَا عِلْمُهَا وَجَهْلُهَا ، وَفِيْهَا وَمَنْكَاتِهَا وَمَنْكَاتِهَا وَمَنْكَاتِهَا وَمَنْكَاتِهَا . . . وَتَأَمَّلُ وَفِيْهَا عَقْلُهَا وَخَمَافَتُهَا وَمَنْكَاتِهَا . . . وَتَأَمَّلُ قَوْلُهُ : ﴿ إِلَىٰ أَبُوابٍ مُخْتَلِفَةٍ لَعَلَّ آخِرَ مَا فَنَكُواْ مِنْهَا بَابٍ وَاحِدٍ بَلْ إِلَىٰ أَبُوابٍ مُخْتَلِفَةٍ لَعَلَّ آخِرَ مَا فَنَكُواْ مِنْهَا بَابُ ٱلأَذَبِ ٱلْمَكْشُؤفِ . . . .

ثُمَّ تَأَمَّلُ قَوْلَهُ ﷺ : ﴿ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ﴾ فَإِنَّ مَعْنَاهُ ٱلاسْتِمْسَاكُ بِمَا بَقِيَ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ
ٱلسَّلِيْمَةِ مِمَّا لَا يَسْتَطِيْعُ أُوْلَئِكَ أَنْ يُعَيَّرُوهُ وَلَا أَنْ يُجَدِّدُوهُ ، أَيْ : بِالاسْتِمْسَاكِ وَلَوْ بِأَصْلٍ وَاحِدٍ مِنْ
قَدِيْمٍ الْفَضِيْلَةِ وَٱلإِيْمَانِ ، وَعِبَارَةُ الْعَصِّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ تُمَثِّلُ أَبْدَعَ وَأَبْلَغَ وَصْفٍ لِمَنْ يَلْزَمُ أُصُوْلَ الْفَضَائِلِ فِيْ هَالذَا الزَّمَنِ ، وَمَبْلَغُ مَا يُعَانِيْهِ فِيْ ٱلتَّمَسُّكِ بِفَضِيْلَتِهِ ، وَهِيَ وَحْدَهَا فَنْ كَأَجْمَلِ مَا يُبْدِعُهُ مُصَوِّزٌ عَبْقَرَيْنَ .

وَلَا ٱخْتِلَافًا ، إِذْ كَانَ أَوَّلُهَا ٱلْعُلُوَّ فَوْقَ ٱلذَّاتِيَّةِ.، وَقَانُوْنُهَا ٱلتَّعَاوُنَ عَلَىٰ ٱلْبِرِّ وَٱلتَّفُونَ ، فَهِيَ صَاعِدَةٌ إِلَىٰ ٱلْخَيْرِ ، وَٱلْخَيْرُ بَعْضُهُ أَعْلَىٰ مِنْ بَعْضٍ .

فَكَلَامُهُ ﷺ يَجْرِيْ مَجْرَىٰ عَمَلِهِ : كُلُّهُ دِيْنٌ وَتَقْوَىٰ وَتَعْلِيْمٌ ، وَكُلُّهُ رُوْحَانِيَّةٌ وَقُوَّةٌ وَحَيَاةٌ ، وَإِنَّهُ يُخَيِّلُ إِلَيَّ وَقَدْ أَخَذْتُ بِطُهْرِهِ وَجَمَالِهِ ـ أَنَّ مِنَ ٱلْفَنِّ ٱلْعَجِيْبِ أَنْ يَكُوْنَ هَـٰذَا ٱلْكَلَامُ صَلَاةً وَصِيَامًا فِيْ ٱلأَلْفَاظِ .

أَمَّا أَسْلُوبُهُ عَلَيْهُ فَأَجِدُ لَهُ فِيْ نَفْسِي رُوْحَ ٱلشَّرِيْعَةِ وَنِظَامَهَا وَعَزِيْمَتَهَا ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَا قُوَةٌ ، قُوَةُ أَمْرِ نَافِذِ لَا يَتَخَلِّفُ ، وَإِنَّ لَهُ مَعَ ذَٰلِكَ نَسَقَا هَادِئًا هُدُوءَ ٱلْيَقِيْنِ ، مُبِينًا بَيَانَ ٱلْجِكْمَةِ ، خَالِصًا خُلُوْصَ ٱلسِّرِ ، وَاقِعًا مِنَ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُؤْمِنَةِ مَوْقَعَ ٱلنَّعْمَةِ مِنْ شَاكِرِهَا ، وَكَيْفَ لَا بَكُونُ كَذَٰلِكَ وَهُو خُلُوصَ ٱلسِّرِ ، وَاقِعًا مِنَ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُؤْمِنَةِ مَوْقَعَ ٱلنَّعْمَةِ مِنْ شَاكِرِهَا ، وَكَيْفَ لَا بَكُونُ كَذَٰلِكَ وَهُو أَمْرُ ٱلرُّوْحِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلْمُوجَّهَةِ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَوَحْيِهِ ، لِيَتَوَجَّهُ ٱلْعَالَمُ بِهَا كَأَنَّهُ مِنْهُ مَكَانُ ٱلْمِحْورِ ، وَدَوْرَتُهُ بِنَفْسِهِ هِي دَوْرَتُهُ بِنَفْسِهِ وَبِمَا حَوْلَهُ ، رُوْحُ نَبِيًّ مُصْلِحٍ رَحِيْمٍ ، هُوَ بِإِصْلَاحِهِ وَرَحْمَتِهِ فِي وَدَوْرَتُهُ بِنَفْسِهِ هِي دَوْرَتُهُ بِنَفْسِهِ وَبِمَا حَوْلَهُ ، رُوْحُ نَبِيًّ مُصْلِحٍ رَحِيْمٍ ، هُو بِإِصْلَاحِهِ وَرَحْمَتِهِ فِي وَدَوْرَتُهُ بِنَفْسِهِ هِي دَوْرَتُهُ بِنَفْسِهِ وَبِمَا حَوْلَهُ ، رُوْحُ نَبِيًّ مُصْلِحٍ رَحِيْمٍ ، هُو بِإِلْسَانِيَّ وَوَرَعْمَ إِللهُ مُوتَةً إِلْسَانِيَّةٍ ، وَهُو بِٱلنَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ لِيَ اللَّهُ الْمُؤَةِ فَوقَهَا ، وَهُو بِهَائِذِهِ وَتِلْكَ فِيْ شَمَائِلِهِ وَطِبَاعِهِ مَجْمُوعٌ إِلْسَانِيِّ عَظِيمٌ لَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِيَا اللهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَيْنَا.

وَمَنْ دَرَسَ تَارِيْخَهُ عَلَيْ وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ مِنَ ٱلنَّظَرِ وَٱلْفِكْرِ وَٱلتَّحْقِيْقِ ، رَأَى نَسَقًا مِنَ ٱلتَّارِيْخِ ٱلْعَجِيْبِ كَيْظَامِ فَلَكِ مِنَ ٱلأَفْلَاكِ مُوجَّهِ بَٱلنُّوْرِ فِيْ ٱلنُّوْرِ مِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ إِلَىٰ حَيْثُ يَنْتَهِيْ ، فَلَيْسَ يَمْتَرِيُّ عَاقِلٌ مُمَيَّرٌ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلشَّرِيْفَةَ ، بِذٰلِكِ ٱلنَّظَامِ ٱلدَّقِيْقِ ، فِيْ ذٰلِكَ ٱلتَّوجُّهِ فَلَيْسَ يَمْتَرِيُ عَاقِلٌ مُمَيَّرٌ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلشَّرِيْفَةَ ، بِذٰلِكِ ٱلنَّظَامِ ٱلدَّقِيْقِ ، فِيْ ذٰلِكَ ٱلتَّوجُهِ الْمُحْكَمِ لَلْ يُطْفِقُهَا بَشَرٌ مِنْ لَحْمِ وَدَمِ عَلَىٰ نَامُوسِ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيْ لَحْمِهِ وَدَمِهِ مَعْنَىٰ ٱلْمُوسِ وَدَمِهِ مَعْنَىٰ اللَّوْرِ وَٱلْكَهْرَبَاءِ عَلَىٰ نَامُوسٍ أَقْوَىٰ مِنَ ٱلْحَيَاةِ .

وَلَمْ يَكُنْ مِنْلُهُ ﷺ فِي ٱلصَّبْرِ وَٱلثَّبَاتِ وَأَسْتِقْرَارِ ٱلنَّفْسِ وَٱطْمِئْنَانِهَا عَلَىٰ زَلَازِلِ ٱلدُّنْيَا ، وَلَا فِي ٱلرَّضِيِّ ؛ فَهُوَ قَدْ خُلِقَ كَذْلِكَ لَيْ الرَّضِيِّ ؛ فَهُوَ قَدْ خُلِقَ كَذْلِكَ لِيَعْلَبُ ٱلْبَقَاءِ ٱلأَرْضِيِّ ؛ فَهُوَ قَدْ خُلِقَ كَذْلِكَ لِيَعْلَبُ ٱلْجَوَادِثَ وَيَتَسَلَّطَ عَلَىٰ ٱلْمَادَّةِ ، فَلَا يَكُونُ شَأَنُهُ شَأْنُهُ شَأْنَ غَيْرِهِ مِنَ ٱلنَّاسِ : تَدْفِئُهُمْ مَعَانِيْ ٱلتَّرَابِ وَهُمْ أَخْيَاءُ فَوْقَ ٱلتُّرَابِ ، أَوْ يَخُدُّهُمُ ٱلْجِسْمُ ٱلإِنْسَانِيُّ مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِهِمْ مِعْلَنِيْ ٱلإِنْسَانِيُّ مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِهِمْ بِحُدُودِ طِبَاعِهِ وَنَزَعَاتِهِ ؛ وَبِذٰلِكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مَنْبَعَ تَارِيْخِ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلِّهَا وَالسَّلَامُ مَنْبَعَ تَارِيْخِ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهَا وَالشَّالَامُ مَنْبَعَ تَارِيْخِ فِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهَا مِنْتَانِهُا مُ أَنْ كَالَالِكُ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مُنْبَعَ تَارِيْخِ فِيْ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ كُلَّهُا مَا أَنْكَارِهِ ٱلصَّاعِهِ وَلَوْلَامُ أَفْكَارِهِ ٱلصَّعِيْحَةِ .

عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهَطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّىٰ أَوْا الْمَبِيْتَ إِلَىٰ غَارٍ فَلَخَلُوهُ ، فَٱنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ ، فَقَالُوْا : إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَلْدِهِ الْصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوْا اللهَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ ، فَقَالُوْا : إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَلْدِهِ الْصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوْا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لِيْ أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ ، وَكُنْتُ لَا أَغْيِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا " ، فَكَنْتُ لا أَغْيِقُ لَمْ أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاثِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْيِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَتُ لَا أَغْيقَ عَبْوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاثِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْيقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَتُ عَلَيْهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاثِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْيقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ، فَلَيثِتُ وَالْقَدَتُ عَلَيْهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاثِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْيقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا ، أَلْهُمَ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَدَي أَنْفُورُ اللّهَ الْتَعْلَى اللّهُ عُولًا اللهُ عُرُومَ اللهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وَقَالَ ٱلْآخَرُ : ٱللَّهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمَّ كَانَتْ أَحَبَّ ٱلنَّاسِ إِلَيَّ ، فَأَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَمْتَنَعَتْ مِنِيْ ، حَتَّىٰ أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ ٱلسِّنِيْنِ (٢) فَجَاءَنْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِئَةَ دِيْنَارِ عَلَىٰ أَنْ تُخْلِي بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا ! فَفَعَلَتْ ، حَتَّىٰ إِذَا قَدِرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : كَشْرِيْنَ وَمِئَةَ دِيْنَارِ عَلَىٰ أَنْ تُخْلِي بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا ! فَفَعَلَتْ ، حَتَّىٰ إِذَا قَدِرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لَا أَحِلُ لَكَ أَنْ تَفُضَّ ٱلْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقَّهِ ! فَتَحَرَّجْتُ مِنَ ٱلْوُقُوعِ عَلَيْهَا ، فَٱنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي لَا أَحِلُ لَكَ أَنْ تَفُضَّ ٱلْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقَّهِ ! فَتَحَرَّجْتُ مِنَ ٱلْوُقُوعِ عَلَيْهَا ، فَآنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُ ٱلنَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ ٱلذَّهَبَ ٱلَذِيْ أَعْطَيْتُهَا . ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ وجْهِكَ أَكُنُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ ٱلذَّهَبَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ وجْهِكَ فَالْمُ خَنُ مَا نَحْنُ فِيهِ ! فَأَنْفَرَجَتِ ٱلصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْتُهُونَ ٱلْخُرُومَ مِنْهَا » .

قَالَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ وَقَالَ ٱلنَّالِثُ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَأْجُرْتُ أَجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ ٱلَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ ، فَهُمَّرْتُ أَجْرَهُ حَمَّىٰ كَثُرَتْ مَنْهُ ٱلأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ! أَد إِلَيَّ أَجْرِيْ . فَقُلْتُ لَهُ : كُلُّ مَا تَرَىٰ مِنْ أَجْرِكَ : مِنَ ٱلإبلِ حِيْنِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ! لَا تَسْتَهْزِئُ بِيْ ! فَقُلْتُ : إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِئُ وَٱلْبَعْرَ وَٱلْغَنَمِ وَٱلرَّقِيْقِ ؛ فَقَالَ : يَا عَبْدَ ٱللهِ ! لَا تَسْتَهْزِئُ بِيْ ! فَقُلْتُ : إِنِّيْ لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ اللّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَأَفُرُجُ بِكَ ! فَأَخَدَهُ كُلّهُ فَسَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ لِيْ شَيْئًا ، ٱللّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَأَفُرُجُ عَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ ؛ فَٱلْفَرَجَتِ ٱلصَّحْرَةُ ، فَخَرَجُوا يَمْشُؤنَ ﴾ ٱنْتَهَى ٱلْحَدِيْثُ . [رواه البخاري ، عَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ ؛ فَٱلْفَرَجَتِ ٱلصَّحْرَةُ ، فَخَرَجُوا يَمْشُؤنَ ﴾ ٱنْتَهَى ٱلْحَدِيْثُ . [رواه البخاري ، رتم : ٢٧٧٢ و ٢٢٧٢ و ٣٤٦٥ ؛ مسلم ، رتم : ٢٧٤٣] .

<sup>(</sup>١) أَيْ : لَا يَسْقِي ٱلْغَبُوٰقَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ أَوْ جَمَاعَتِهِ قَبْلَهُمَا .

<sup>(</sup>٢) سَنَةٌ : جَدْبٌ وَفَقْرٌ .

وَأَنَا فَلَسُفَةَ فِيْهِ ، لَهِ عَلَىٰ الْمِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِيَةِ وَحُقُوقِهَا بِكَلَامٍ بَيْنِ صَرِيْحِ لَا فَلْسَفَةَ فِيْهِ ، يَجْعَلُ مَا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ مِنَ النَيَّةِ هُوَ مَا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَرَبّهِ مِنَ اللَّيْنِ ؟ أَمْ هِيَ الْإِنْسَانِيَّةُ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِهِ بِهِنَالًا الْبَيْانِ الْعَالِيٰ ، فِيْ شِعْرٍ مِنْ شِعْرِهَا ، ضَارِيَةً فِيْهِ الْمَنْالَ ، مُشِيْرةً فِيْهِ إِلَىٰ الرُّمُونِ ، وَاضِعَةً إِنسَانَهَا بَيْنَ شِلَةِ الطَّيْنِةِ وَرَحْمَةً اللهِ مُخْكِمَةً عَنَاصِرَ رِوَايَتِهَا الشَّعْريَّةِ ، مُحَقِّقَةً فِيْ بَيَانِهَا الْمَكْشُوفِ أَغْمَضَ مَعَانِيْهَا فِيْ فَلْسَفَة الْحَاسَّةِ الإِنسَانِيَّةِ حِيْنَ تَتَصِلُ بِأَشْهَا فِي فَلْسَفَةِ الْمَكْشُوفِ أَغْمَضَ مَعَانِيْهَا فِيْ فَلْسَفَة الْحَاسَّةِ الإِنسَانِيَّةِ حِيْنَ تَتَصِلُ بِهَانِهِ الْأَشْيَاءِ فَاتِهَا فَتَظْهَرُ الضَّرُورَةُ الْبُشُويَةُ وَتَخْتَفِي الطَّيْقِ الْمَكُونَ فِيْمَا يَنالُهُ الإِنسَانُ مِنْ اللهَمُوثُ مَنْ الْمُحْتَفِي الطَّمْورُورَةُ الْمُحْتَفِي الطَّمْورُورَةُ أَلْ مَكُونَ فِيْمَا يَنَالُ الإِنسَانُ مِنْ الْمُؤْورَةُ أَنْ الْحَقِيقَةَ الإِنسَانِيَّةَ الْمَكُونُ فِيْمَا يَنَالُ الإِنسَانُ الإِنسَانُ مِنْ الْمُؤْورَةُ مِنْ أَعْرَاضِهِ ، وَلَا فِيْمَا يَنْعُلِمُ مِنْ فَوَانِيْنِهِ ؛ بَلْ هِي السُّمُوثُ عَلَىٰ هَالْمُونِ الْمُعْورِقِ الْمُعْمِ فَيْسَمِيْهَا النَّاسُ أَمَانَةً ؛ وَهِي فِيْ ضَبِطِ الرُّونِ وَلَا لَيْمَ اللَّهُ وَلَى مَلْكُونُ اللَّهُ وَلَى الطَّمَعِ فَيْسَمِيْهَا النَّاسُ أَمَانَةً ؛ وَهِي فِيْ ضَبُطِ الرُونِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَّعُومُ مِهَا مَقَلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَلْفُولُ ، وَحَاسَةُ اللَّذَةِ اللَّيْ يَقُومُ بِهَا حَظُ الْفُوقُ .

وَتَزِيْدُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فِي نَسَقِ شِعْرِهَا أَنَّهَا تُثْبِتُ أَنَّ ٱلْبِرَّ مِنَ ٱلْعِفَّةِ وَٱلأَمَانَةِ هُوَ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ كَالأَسَاسِ لَهُمَا ؛ فَمَنْ نَشَأَ عَلَىٰ بِرِّ أَبَوَيْهِ كَانَ خَلِيْقًا أَنْ يَتَحَقَّقَ بِٱلْعِفَّةِ وَٱلأَمَانَةِ ، وَأَنَّ ٱلأَمَانَةِ مِنَ ٱلْبِرِّ وَٱلْعِفَّةِ هِي ٱلنَّفْسِ ، وَأَنَّ ٱلأَمَانَةَ مِنَ ٱلْبِرِّ وَٱلْعِفَّةِ هِي ٱلْعِفَّةُ مِنَ ٱلأَمَانَةُ مِنَ ٱلْبِرِّ وَٱلْعِفَّةِ هِي كَمَالُ هَلِذِهِ ٱلْفَضَائِلِ ، وكُلِّهُنَّ دَرَجَاتُ لِحَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهَا أَسْمَىٰ مِنْ بَعْضِ فِيْ كَمَالُ هَلِذِهِ ٱلْفَضَائِلِ ، وكُلِّهُنَّ دَرَجَاتُ لِحَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهَا أَسْمَىٰ مِنْ بَعْضٍ فِيْ كَمَالُ هَلِهُ الْمَنْعِقَلَقُ ٱللْمُعْمِي يَجُوثُ سَبَبُ مِنْهَا سَبَبًا مِنْهَا ، وَأَنَّ ٱلرَّحْمَةَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ الشَّالِيَّةِ الْمُسْلِقِيَّةُ الْمُنْوِلَةِ ، وَهُو ٱللْمُنْ اللَّهُ مُونُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ اللَّهُ مَنْ اللهِ السَانِيَّةِ ، وهُو ٱلنَّالَ الْمُحْبُ الْمُحْبُونِ وَالْمُسَانِ لِلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِيَةٍ ، وهُو ٱلنَّهُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُ الْمُحْبُونِ وَالْمُونِيَةِ إِلَىٰ الْمُعْرِيْقِ إِلَىٰ الْمُعْرِيْقِ إِلَىٰ الْمُعْرِيقِ إِلَىٰ الْمُعْرِيْقِ أَلْمَانَةُ ، فَمَا قَبْلَهَا أَنُواعٌ مِنْهَا ؛ فَيَرُ ٱلْوَلَدِ أَمَانَةُ الطَّيْعِ الْمُعْلِقَةِ إِلَى الْوَلَدِ أَمَانَةُ الطَّيْعِ مُنَا اللَّهُ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِلُةِ هُو الْأَمَانَةُ ، فَمَا قَبْلَهَا أَنُواعٌ مِنْهَا ؛ فَيَرُ ٱلْوَلَدِ أَمَانَةُ الْمُنْفُولِ الْمُنْفِعِيْفِهُ إِلَى الْمُعْمِلِةِ الْمُعْمِلِةِ الْمُعْمِلِةِ الْمُنْفِي الْمُعْمُولِ الْمُعْمِلِةِ الْمُعْمِلِيَةِ الْمُامِعُ مِنْ الْمُعْمِلِ الْمُنْمُ الْمُنْفِعِيْفِهُ الْمُعْمِلِيَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيَةُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ ا

ٱلْمُتَأَدَّبِ ، وَعَفَّةُ ٱلْمُحِبِّ أَمَانَةُ ٱلْفَلْبِ ٱلْكَرِيْمِ ، وَٱلْثَالِئَةُ أَمَانَةُ ٱلْخُلُقِ ٱلْعَالِيٰ ، وَهِيَ أَسْمَاهُنَّ ، لأَنْهَا لَنْ تَكُوْنَ خُلُقًا ثَابِتًا إِلَّا وَقَدْ خَضَعَ لِقَانُوْنِهَا ٱلْطَبْعُ وَٱلْقَلْبُ ، وَدَخَل فِي أَسْبَابِهَا ٱلأَدَبُ وَٱلْكَرَمُ ؛ فَٱلأَمَانَةُ ٱلْكَامِلَةُ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْفَلْسَفَةِ هِيَ ٱلأَمَانَةُ لِلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَامَّةِ ٱلْمُتَصِلَةُ بِٱلْمَرْءِ مِنْ أَبْعَدِ جِهَاتِهِ ، دُوْنَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْخُاصَّةِ بِكُلِّ شَخْصٍ مَنْ أَبِ ، أَوْ أُمَّ ، أَوْ أَمْ ، أَوْ قَرِيْبٍ ؛ وَدُوْنَ ٱلَّتِيْ هِيَ إِنْسَانِيَّةُ ٱلْحُبُ .

وَنَرَىٰ فِيْ لَفْظِ ٱلْحَدِيْثِ أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ هَاوُلَاءِ ٱلَّذِيْنَ مَثَلُواْ رِوَايَةَ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْفَاضِلَةِ فِيْ فَصُوْلِهَا ٱلثَّلَاثَةِ ، لَا يَقُوْلُ : إِنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ صَالِحِ أَعْمَالِهِ إِلَّا (ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ آللهِ) ، وَقَلْ تَطَابَقُواْ جَمِيْعًا عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ، وَهِيَ مِنْ أَدَقً مَا فِيْ فَلْسَفَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ شِعْرِهَا ذَلِكَ ، تَطَابَقُواْ جَمِيْعًا عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ، وَهِيَ مِنْ أَدَقً مَا فِيْ فَلْسَفَةِ ٱلإِنْسَانِيَّة فِيْ شِعْرِهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ ٱلرَّجُلَ فِي صَالِحِ عَمَلِهِ إِنَّهَا كَانَ مُجَاهِدًا نَفْسَهُ ، يَمْنَعُهَا مَا تَحْرِصُ عَلَيْهِ مِنْ خَطِّهَا أَوْ لَذَّتِهَا أَوْ لَذَّتِهَا أَوْ لَذَّتِهَا أَوْ لَذَيْتِها أَوْ مَنْفَعَتِهَا ، أَيْ : مُنْخَلِعًا مِنْ طَبِيْعَتِهِ ٱلأَرْضِيَّةِ ٱلْمُنَازِعَةِ لِسِوَاهَا ، ٱلمُنْفَرِدَةِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ أَنْ لَكُومَ أَلُهُ عَبْدًا إِلَّا بِهَا ، وَهِيَ رَحْمَةُ ٱلإِنْسَانِ غَيْتِها ، مُتَحَقِّقًا بِٱلطَّبِيْعَةِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٱلْتَيْ لَا يَرْحَمُ ٱلللهُ عَبْدًا إِلَّا بِهَا ، وَهِيَ رَحْمَةُ ٱلإِنْسَانِ غَيْرَهُ ، أَيْ : ٱنْدِمَاجُهُ لِهُ إِلْسَامِاعَتِهِ وَقُوتِهِ ، وَإِعْطَاقُهُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَمُعَاوَنَتُهُ كَفُ ٱذَاهُ .

وَٱلْحَدِيْثُ كَٱلنَّصُّ عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ ٱلرَّحْمَةَ فِيْ ٱلنَّفْسِ هِيَ ٱلدِّيْنُ عِنْدَ ٱللهِ ، لَا يَصْلُحُ دِيْنُ بِغَيْرِهَا ، وَلَا يَقْبَلُ ٱللهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا مِنْ نَفْسٍ تَخْلُوْ مِنْهَا ؛ وَإِذَا كَانَتْ بِهَاذِهِ ٱلْمَنْزِلَةِ ، وَكَانَتْ أَسَاسَ مَا يُفْرَضُ عَلَىٰ ٱلإِنْسَانِ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْحَقِّ ، فَهِيَ مِنْ ذَلِكَ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلْحَدِيْثِ أَسَاسُ مَا يُصْلِحُ هَانِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةَ مِنَ ٱلشَّرِّ وَٱلْبَاطِلِ ؛ وَبِهَاذَا كُلَّهِ تَكُونُ ٱلْغَايَةُ ٱلْفَلْسَفِيَّةُ ٱلَّتِيْ أَسَاسُ مَا يُصْلِحُ هَالِهِ الْفَلْسَفِيَّةُ ٱلْمَانِيَةِ هِي وَحْدَهَا يَنْتَهِيْ إِلَيْهَا كَلَامُهُ ﷺ ، أَنَّ تَنْشِئَةَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ ٱلْبِرِّ وَٱلْعِقَّةِ وَٱلأَمَانَةِ لِلإِنْسَانِيَّةِ هِي وَحْدَهَا ٱلطَّرِيْقَةُ ٱلْعَمَلِيَّةُ ٱلْمُمْكِنَةُ لِحَلِّ مُعْضِلَةِ ٱلشَّرِ وَٱلْجَرِيْمَةِ فِيْ ٱلاجْتِمَاعِ ٱلْبَشَرِيِّ .

وَٱنْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ نِهَايَةَ ٱلسُّمُوِّ فِيْ رَحْمَةِ ٱلْمَالِ ٱلَّذِيْ يَصِفُوْنَهُ بِأَنَّهُ شَقِيْقُ ٱلرُّوْحِ ، فَكَأَنَّ ٱلإِنْسَانَ لَا يَخْرُجُ فِيْهَا لِغَيْرِهِ مِنْ بَعْضِ مَالِهِ ، بَلْ يَنْخَلِعُ مِنْ بَعْضِ رُوْحِهِ ؛ وَهَـٰذَا يُقَرَّرُ لَكَ فَلْسَفَةٌ أُخْرَىٰ : أَنَّ ٱلسَّعَادَةَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ٱلصَّحِيْحَةَ فِيْ ٱلْعَطَاءِ دُوْنَ ٱلأَخْذِ ، وَأَنَّ ٱلزَّافِفَةَ هِيَ فِي فَلْسَفَةُ ٱلأَخْذِ دُوْنَ ٱلْأَخْذِ ، وَأَنَّ ٱلزَّافِفَةَ هِيَ فِي الْعَطَاءِ دُوْنَ ٱلْأَخْذِ ، وَأَنَّ ٱلزَّافِفَةَ هِيَ فِي ٱلْأَخْذِ دُوْنَ ٱلْعَطَاءِ ؛ وَذَلِكَ آخِرُ مَا ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ فَلْسَفَةُ ٱلأَخْلَاقِ ؛ فَمَا ٱلْمَرْءُ إِلَّا ثَمَرَةٌ تَنْضُجُ لِللهِ مَا أَنْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَكُنْ إِلّا هَالِهِ وَمَنْفَعَتِهَا فِي ٱلْوُجُودِ أَنْ تَهَبَ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ إِلّا هَاذِهِ ٱلْحَلَوةَ بِعَيْنِهَا سَبَبٌ فِي حَلَاوَتَهَا ؛ فَإِذَا هِيَ أَمْسَكَتِ ٱلْحَلَاوَةَ عَلَىٰ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ إِلّا هَاذِهِ ٱلْحَلَاوَةَ بِعَيْنِهَا سَبَبٌ فِي عَلَى اللهُ اللهُ يَكُنْ إِلّا هَاذِهِ ٱلْحَلَاوَةَ بِعَيْنِهَا سَبَبٌ فِي الْسَالَةُ فَا إِلَا هَالِهُا وَمَنْفَعَتُهَا وَالْمَالَةِ عَلَى اللهُ الْحَلَاوَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَاوَةَ بِعَيْنِهَا سَبَبُ فِي الْمَالَةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِقَا وَالْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَالُولُونَ الْمَالِيَةُ الْمِي أَمْسَكَتِ ٱلْمُولَةُ عَلَىٰ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ إِلّا هَالِهِ الْمَالِي الْمَالِقَةُ الْمَالِي الْمَالِقَةُ الْمِي أَمْسَكَتِ الْمَالِقَةُ عَلَىٰ الْمُؤْلِقَ الْمُ الْمَالَةُ الْمِلْهُ الْمِلْمُ الْمَالِيْكُولُونَ الْمَالِمُولُ اللْمَالِمُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُؤْلِقُولُونَا الْمُؤْلِقُ الْمِي أَمْسَاكِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ ا

عَفَنِهَا وَفَسَادِهَا مِنْ بَعْدُ . أَفَهِمْتَ ؟

وَمَا دُمْنَا قَدْ وَصَفْنَا رَحْمَةَ ٱلْمَالِ ، فَإِنَّا نُتِمُّ ٱلْكَلَامَ فِيْهَا بِهَلَّذَا ٱلْحَدِيْثِ ٱلْعَجِيْبِ فِيْ فَنَ تَمْنُلِهِ وَبَلَاغَةِ فَنَّهِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَثَلُ ٱلْبَخِيْلِ وَٱلْمُنْفِقِ كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّانِ مِنْ حَدِيْدٍ ، مِنْ ثَدِيِّهِمَا إِلَىٰ تَرَاقِيهِمَا ؛ فَأَمَّا ٱلْبَخِيْلِ وَٱلْمُنْفِقُ وَكَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّانِ مِنْ حَدِيْدٍ ، مِنْ ثَدِيِّهِمَا إِلَىٰ تَرَاقِيهِمَا ؛ فَأَمَّا ٱلْبَخِيْلُ ٱلْمُنْفِقُ وَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَىٰ جِلْدِهِ حَتَّىٰ تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ ، وَأَمَّا ٱلْبَخِيْلُ اللهُ يُونِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَىٰ جِلْدِهِ حَتَّىٰ تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ ، وَأَمَّا ٱلْبَخِيْلُ وَلَامُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَىٰ جِلْدِهِ حَتَّىٰ تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ ، وَأَمَّا ٱلْبَخِيْلُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَىٰ جِلْدِهِ حَتَّىٰ تُخْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ ، وَأَمَّا ٱلْبَخِيلُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَىٰ جِلْدِهِ حَتَّىٰ تُخْفِي بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَوْهُ ، وَأَمَّا ٱلْبَخِيلُ اللهُ يُوسِيْقُ فَيْلِ اللهُمُنْفِقُ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ جِلْدِهِ مَتَىٰ يُولِيدُ أَنْ يُنْفِقُ شَوْرَاتُ عَلَى إِلَيْهِمَا فَلَا تَتَسَعُ » . ٱنتَهَىٰ . وقم : ١٠٤٨ ؛ النسائي ، رقم : ١٩٤٧ ؛ السائي ، رقم : ١٩٤٤ ؛ ١٠ ١٠٢ ؛ النسائي ، رقم : ١٩٤٤ ؛ ١٠ مسند أحمد » ، رقم : ١٩٤٩ ؛ ١٠ مسند أحمد » ، رقم : ١٩٤٥ .

فَأَنْتَ تَرَىٰ ظَاهِرَ ٱلْحَدِيْثِ ، وَلَكِنَ فَنَهُ ٱلْعَجِيْبَ فِيْ هَلْذَا ٱلْحَدِيْدِ ٱلَّذِيْ يُرَادُ بِهِ طَبِيْعَةُ ٱلْخَيْرِ وَٱلرَّحْمَةِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ، فَهِيَ مِنْ أَشَدُ ٱلطَّبَائِعِ جُمُوْدًا وَصَلاَبَةً وَٱسْتِعْصَاءً مَتَىٰ ٱلْخَيْرِ وَٱلرَّحْمَةِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ، فَهِيَ مِنْ أَشَدُ ٱلطَّبَائِعِ جُمُوْدًا وَصَلاَبَةً وَٱسْتِعْصَاءً مَتَىٰ ٱعْتَرَضَتْهَا حُظُونِ النَّفْسِ ٱلْحَرِيْصَةِ وَأَهْوَا وُهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ ٱلسَّخَاءَ بِٱلْمَالِ يَبْسُطُ مِنْهَا وَيَنْتَهِيْ فِيْ ٱلطَّبْعِ إِلَىٰ أَنْ يَجْعَلَهَا لَيْنَةً ، فَلَا تَزَالُ تَمْتَدُ وَتَسْبُغُ حَتَّىٰ يَكُونَ كَمَالُ طَبْعِ ٱلسَّخَاءِ وَهُوَ كَمَالُ طَبْعِ ٱللَّهِ السَّخَاءِ وَهُو كَمَالُ طَبْعِ ٱللَّهِ اللَّيْقِ الطَّيْعِ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا تَزَالُ تَمْتَدُ وَلَيْنَا وَالْإِنْفَاقَ رَاضَهَا رِيَاضَةً وَلَا يَنْفَالِ ٱلْحَدِيْدِ وَمُعَانَاةِ ٱلْقُوّةِ فِيْ ٱلصِّرَاعِ وَنَحْوِهِ : أَمَّا ٱلشَّحُ فَلَا عَمَلِيَّةً كَرِيَاضَةِ ٱلطَّبِيْعَةَ وَلَلْكِنَّهُ يَدَعُهَا جَامِدَةً مُسْتَعْصِيَةً ، لَا تَلِيْنُ وَلَا تَسْتَجِيْبُ وَلَا تَسَيَّتُهُ .

وَقَدْ جَعَلَ ٱلْجُبَّةَ مِنَ ٱلنَّدِيِّ إِلَىٰ ٱلتَّرَاقِيْ ، وَهَاذَا مِنْ أَبْدَعِ مَا فِيْ ٱلْحَدِيْثِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانِ فَهُوَ مُنْفِقٌ عَلَىٰ ضَرُوْرَاتِهِ ، يَسْتَوِيْ فِيْ ذَلِكَ ٱلْكَرِيْمُ وَٱلْبَخِيْلُ ، فَهُمَا عَلَىٰ قَدْرٍ سَوَاءِ مِنْ هَالِهِ ٱلنَّحَدِّةِ ؛ وَإِنَّمَا ٱلتَّفَاوُتُ فِيْمَا زَادَ وَسَبَغَ مِنْ وَرَاءِ هَاذَا ٱلْحَدِّ ، فَهَاهُمَا يَبْسُطُ ٱلْكَرِيْمُ بَسْطَهُ ٱلإِنْسَانِيَّ ، أَمَّا ٱلْبَخِيْلُ فَهُو « يُرِيْدُ » لِأَنَّهُ إِنْسَانٌ ، ٱلإِرَادَةُ عَمَلٌ عَقْلِيٌّ لَا أَكْثَرَ ، فَإِذَا هُو حَاوَلَ تَحْقِيْقَ هَانِهِ مَنْ يُوسِّعُ جُبَّةَ ٱلْحَدِيْدِ هُو حَاوَلَ تَحْقِيْقَ هَانِهِ مَنْ يُوسِّعُ جُبَّةَ ٱلْحَدِيْدِ لَوْقَتْ مِنْ طَبِيْعَةِ نَفْسِهِ ٱلْكَزَّةِ فِيْمَا يُعَانِيْهِ مَنْ يُوسِّعُ جُبَّةَ ٱلْحَدِيْدِ لَوْتَ عَلَى خَلَقَةٍ مِنْ حَلَقَاتِهَا فِيْ مَكَانِهَا ، فَهِيَ مُسْتَعْصِيَةٌ مُتَمَاسِكَةٌ ، فَهُو يُوسِّعُهَا فَلَا تَشَعْمِ .

أَلَا تَرَىٰ كَيْفَ تَتَوَجَّهُ ٱلْحُجَّةُ ؛ وَكَيْفَ تَدِقُ ٱلْفَلْسَفَةُ وَهِيَ فِيْ أَظْهَرِ ٱلْبَيَانِ وَأَوْضَحِهِ ؟ وَهَلْ تُحْسَبُ طَبِيْعَةُ ٱلْبَحِيْلِ فِيْ دَقَائِقِهَا ٱلنَّفْسِيَّةِ لَوْ هِيَ نَطَقَتْ ـ بَالِغَةً مِنْ وَصْفِ نَفْسِهَا هَـٰذَا ٱلْمَبْلَغَ مِنْ جَمَالِ ٱلْفَنِّ وَإِبْدَاعِهِ ؟ وَهُوَ بَعْدُ وَصْفٌ لَوْ نُقِلَ إِلَىٰ كُلِّ لُغَاتِ ٱلأَرْضِ لَزَانَهَا جَمِيْعًا ، وَلَكَانَ فِيْ جَمِيْعِهَا كَٱلإِنْسَانِ نَفْسِهِ : لَا يَخْتَلِفُ تَرْكِيْبُهُ ، فَلَنْ يَكُوْنَ بِثَلَاثَةِ أَعْيُنٍ ، لَا فِيْ بِلَادِ شِكِسْبِيْرَ Shakespeare وَلَا فِيْ بِلَادِ ٱلزُّنُوْجِ !

إِنَّ كَلَامَ نَبِيِّنَا ﷺ يَجِبُ أَنْ يُمَرْجَمَ بِفَلْسَفَةِ عَصْرِنَا وآدَابِهِ ، فَسَتَرَاهُ حِيْتَئِدِ كَأَنَّمَا قِيْلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ فَمِ ٱلنَّبُوَّةِ ، وَسَتَرَاهُ فِيْ شَرْحِهِ ٱلْفَلْسَفِيِّ كَٱلأَزْهَارِ ٱلنَّاضِرَةِ : حَيَاتُهَا بَشَاشَتُهَا فِيْ ٱلْخُورِ ، وَتَعْرِفُهُ إِنْسَانِيَّةُ قَائِمَةٌ تُصَحَّحُ بِهَا أَغْلَاطُ ٱلزَّمَنِ فِيْ أَهْلِهِ ، وَأَغْلَاطُ ٱلنَّاسِ فِيْ رَمَنِهِمْ ؛ وَتَجِدُهُ يَرِفُّ عَلَىٰ ٱلْبَشَرِيَّةِ ٱلْمِسْكِيْنَة بِحَنَانِ كَحَنَانِ ٱلأُمِّ عَلَىٰ أَطْفَالِهَا ، وَٱلنَّاسُ ٱلآنَ وَمَنِهِمْ ؛ وَتَجِدُهُ يَرِفُ عَلَىٰ ٱلْبَشَرِيَّةِ ٱلْمِسْكِيْنَة بِحَنَانِ كَحَنَانِ ٱلأُمِّ عَلَىٰ أَطْفَالِهَا ، وَٱلنَّاسُ ٱلآنَ كَالَّوْمُونَ وَمَا ٱلأُمُّ عِلَىٰ أَطْفَالِهَا ، وَٱلنَّاسُ الآنَ كَالَوْمُ ضَايَا فَيْ يَنَافُرٍ صِبْيَانِيَّ . . . وَمَا ٱلأُمُّ بِطَبِيْعَتِهَا إِلَّا ٱلْمِيْزَانُ كَالَّامُ لَعَبَيْهِمْ ؛ وَبَالْجُمْلَةِ لَا سُنْتِبْدَادِهِمْ ، وَٱلنَّظَامُ لِعَبَيْهِمْ ؛ وَبِٱلْجُمْلَةِ فَحَنَانُ قَلْبِهَا ٱلْكَبِيْرِ هُوَ ٱلْقَانُونُ لُكُلِّ قَضَايَا هَاذِهِ ٱلْقُلُوبِ ٱلصَّغِيْرَةِ .

وَقَدْ كَتَبْنَا فِيْ فَلْسَفَةِ ٱلأَدَبِ وَحَقِيْفَتِهِ ، وَمَعَانِيْهِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَنَّ الأَدِيْبِ هُوَ ٱلتَّفْسُ ٱلإِنْسَانُ الْكَوْنِيُ ، وَغَيْرُهُ هُوَ ٱلإِنْسَانُ فَقَطْ ، وَأَنَّ عِلْمَ ٱلأَدِيْبِ هُوَ ٱلتَّفْسُ الإِنْسَانِيَّةُ بِأَسْرَارِهَا ٱلْمُتَّجِهَةِ إِلَىٰ ٱلتَّفْسِ ؛ وَلِذَلِكَ فَمَوْضِعُهُ مِنَ ٱلْمُتَاتِهِةَ فِيْ وَلَا لِكَ فَوَاحِيْهَا ٱلأَسْرَارُ .. وَأَنَّ ٱلأَدِيْبَ مُكَلَّفٌ تَصْحِيْحَ ٱلتَفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَنَفْيَ ٱلتَّوْوِيْرِ عَنْهَا ، وَإِخْلَاصَهَا مِمَّا يَلْتَبِسُ بِهَا عَلَىٰ تَتَابُعِ ٱلضَّرُورَاتِ ، ثُمَّ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ ٱلْوُجُودِ ، وَنَفْيَ ٱلْوَنَيِّةِ عَنْ هَاذِهِ ٱلْفِكْرَةِ ، وَٱلسُّمُو بِهَا إِلَىٰ فَوْقِ ، وَدَائِمًا إِلَىٰ فَوْقِ ،

فَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَـٰـذَا ٱلْمَقَالَ ، وَٱعْتَبَرْتَ كَلَامَ ٱلنَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ مَا بَيَّنًا وَشَرَحْنَا ، وَأَخَذْتَهُ مِنْ عَصْرِهِ وَمِنَ ٱلْعَصْرِ ٱلَّذِيْ نَعِيْشُ فِيْهِ ، وَنَظَرْتَ إِلَىٰ أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيْهِ ، وَٱسْتَبْرَأْتَ مَا بَيْنَهَا مِنْ

كِتَابِنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيُّ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) نُشِرَ هَاذَا ٱلْمَقَالُ فِيْ مُقْتَطَفِ شَهْرِ يوليو/تموز سَنَةَ ١٩٣٢ ، وَأَكْثُرُ مَا فِيْهِ يُعَدُّ مُتَمَّمًا لِقَلْسَفَةِ هَاذَا الْفَصْلِ ؛ وَسَنَجْمَعُ كُلَّ مَقَالَاتِنَا فِيْ كِنَاب يَصْدُرُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فِيْ آخِرِ صَيْفِ هَاذَا ٱلْعَامِ .
 قُلْتُ [وَٱلْقَائِلُ هُوَ سَعِيدٌ ٱلْعُرْيَانُ] : وَأَحْسَبُهُ كَانَ يَعْنِيْ كِتَابَهُ « قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ » ، وَقَدِ ٱسْتَغْنَىٰ عَنْهُ بِهَاذَا ٱلْكِتَابِ « وَحْيُ ٱلْقَلَمِ » ، وقَدْ نَشَرْنَا هَاذِهِ ٱلْمَقَالَةَ فِيْ هَاذَا ٱلْجُزْءِ ، وَٱنْظُر « فَتْرَةً جَمَامٍ » مِنْ

خَوَاصُ ٱلْفَنُ بِمِثْلِ مَا نَبَهْنَاكَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلتَّأُوِيْلِ ٱلَّذِيْ مَرَّ بِكَ ، وَعَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ حَقِيْقَةٍ فَنَيَّةٍ لَا تَكُوْنُ كَذَلِكَ إِلَّا بِخَاصَّةٍ فِيْهَا ، وَأَنَّ سِرَّ جَمَالِهَا فِيْ خَاصَّتِهَا - إِذَا جَمَعْتَ ذَلِكَ لَمْ تَرَ مَذْهَبًا عَنِ ٱلْإِفْرَارِ بِأَنَّ ٱلنَّبِيَ ﷺ كَمَا هُوَ أَعْظَمُ نَبِيِّ وَأَعْظَمُ مُصْلِحٍ ، فَهُوَ أَعْظَمُ أَدِيْبٍ ؛ لِأَنَّ مَذْهَبًا عَنِ ٱلْإِفْرَارِ بِأَنَّ ٱلنَّبِيَ ﷺ كَمَا هُوَ أَعْظَمُ نَبِيٍّ وَأَعْظَمُ مُصْلِحٍ ، فَهُو أَعْظَمُ أَدِيْبٍ ؛ لِأَنَّ فَنَ يُحَقِّقُ لِلإِنْسَانِيَّةٍ حَيَاةً أَخْلَاقِهَا ، وَهُوَ بِكُلِّ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ .

# \* \* \*

فَٱلْفَنُ فِيْ هَانِهِ ٱلْبَلَاغَةِ هُوَ فِيْ دَقَائِقِهِ أَثَرُ تِلْكَ ٱلرُّوْحِ ٱلْعُلْيَا بِكُلِّ خَصَائِصِهَا ٱلْعَظِيْمَةِ ٱلْتَيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ٱلْوُجُوْدُ ٱلرُّوْحَانِيُّ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأَرْضِ ، وَلِذَا تَرَىٰ كَلَامَهُ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ حُدُوْدِ ٱلزَّمَانِ ، فَكُلُّ عَصْرٍ وَاجِدٌ فِيْهِ مَا يُقَالُ لَهُ ، وَهُوَ بِذَلِكَ نُبُوَّةٌ لَا تَنْقَضِيْ ، وَهُوَ حَيٍّ مِنْهَا كُمُ الرَّيْنَ مَنَلًا هُوَ ٱللَّوْنُ عَلَىٰ وَجْهِ مِنْهَا كَمَا تَرَىٰ ٱلْبَيَاضَ مَثَلًا هُوَ ٱللَّوْنُ عَلَىٰ وَجْهِ طَائِفَةٍ مِنَ ٱلْجِنْسِ ٱلْبَشَرِيِّ . . .

فَإِذَا نَظَرْتَ فِيْ هَانَا ٱلْفَنِّ فَٱنْظُرْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ ، وَفِيْ عَمَلِهِ ، وَفِيْ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ ٱلْفَهَا مِنَ ٱلتَّارِيْخِ تَأْلِيْفَ ٱلْقِطْعَةِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلنَّادِرَةِ مِنَ ٱلْكَلَامِ ، وَرُدَّ كُلَّ مَا تَدَبَّرْتَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ يِلْكَ ٱلنَّوْحِ ٱلْجَدِيْدَةِ عَلَىٰ تَارِيْخِ ٱلأَرْضِ ، فَلْتَعْلَمَنَّ حِيْئَةِ أَنَّ كُلَّ بَلِيْغِ هُوَ شَمْعَةٌ مُضِيْئَةٌ صُنِعَتْ ٱلدُّوْحِ ٱلْجَدِيْدَةِ عَلَىٰ تَارِيْخِ ٱلأَرْضِ ، فَلْتَعْلَمَنَّ حِيْئَةِ أَنَّ كُلَّ بَلِيْغِ هُو شَمْعَةٌ مُضِيْئَةٌ صُنِعَتْ لَهَا مَادَّةُ ٱلنُوْرِ نُوْرًا وَجَمَالًا لَهَا مَادَّةُ ٱلنُورِ نُورًا وَجَمَالًا ، بِجَانِبِ هَاذِهِ ٱلشَّمْسِ ٱلَّتِيْ خُلِقَتْ فِيْهَا مَادَّةُ ٱلنُوْرِ نُورًا وَجَمَالًا وَجَمَالًا وَحَيَاةً وَقُونَةً ، هُنَاكَ نُورٌ لِلِيْ عَيْنَيْنِ وَهُنَا ٱلنُّورُ لِكُلِّ ذِيْ عَيْنَيْنِ ؛ وَذَاكَ يَتَخَايَلُ كَٱلْحُلُمِ ، وَحَيَاةً وَقُونَةً ، هُنَاكَ نُورٌ لِلِيْ عَيْنَيْنِ وَهُنَا ٱلنُّورُ لِكُلِّ ذِيْ عَيْنَيْنِ ؛ وَذَاكَ يَتَخَايَلُ كَٱلْحُلُمِ ، وَحَيَاةً وَقُونَةً ، هُنَاكَ نُورٌ لِلِيْ عَيْنَيْنِ وَهُنَا ٱللَّوْرُ لِكُلِّ ذِيْ عَيْنَيْنِ ؛ وَذَاكَ يَتَخَايَلُ كَٱلْحُلُمِ ، وَهَاذَا يُغْضِحُ كَٱلْحَقِيْقَةِ ، وَذَلِكَ ضَوْءٌ مِنْ حَوْلِهِ ٱلظُلْمَةُ دَانِيَةٌ ، وَهَاذَا قَدْ طَرَدَ ٱلظُلْمَةَ عَنْ يَشِفِ ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ نِصْفِ ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ نِصْفِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَٱلأَولَ لُورٌ بِلَا رُوحٍ ، وَٱلثَّانِيْ هُو رُوحُ ٱلثُورِ .

تِلْكَ فِيْ رَأْيِنَا هِيَ ٱلطَّرِيْقَةُ ٱلَّتِيْ كَانَ يَفْهَمُهُ بِهَا أَصْحَابُهُ ﷺ ، كَمَا يَفْهَمُ ٱلشَّاعِرُ نُوْرَ ٱلْقَمَرِ فِيْ لَيْلَةِ صَيْفٍ بِمَعَانٍ مِنَ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ ، وَمِنَ ٱلتَّفْسِ وَٱلْحَالَةِ ، وَمِنَ ٱلْهَيْئَةِ وَٱلشَّكْلِ ، وَمِنَ ٱلْعَيْنِ وَٱلْفِكْرِ ، وَمِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ ، فَفِيْهِ ٱلتُوْرُ وَزِيَادَةٌ ، أَيْ ٱلْحَقِيْقَةُ وَمَا تَرْتَفِعُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَبِهَلَّذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ كَانُواْ مَعَهُ كَأَعْظَمِ فَلَاسِفَةِ ٱلْفَنِّ مَعَ ٱلْفَنِّ إِعْجَابًا وَمَا تَرْتَفِعُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَبِهَلَّذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ كَانُواْ مَعَهُ كَأَعْظَمِ فَلَاسِفَةِ ٱلْفَنِّ مَعَ ٱلْفَنِّ إِعْجَابًا وَمُاعَةً حَتَّىٰ ٱنْخَلَعُواْ مِنْ عَصْرِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَخَرَجُوا مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَحُبًا وَٱنْقِيَادًا وَطَاعَةً حَتَّىٰ ٱنْخَلَعُواْ مِنْ عَصْرِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَخَرَجُوا مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَكُبًا وَانْقِيَادًا وَطَاعَةً حَتَّىٰ ٱلْخَلَعُوا مِنْ عَصْرِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَخَرَجُوا مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَطَبَائِعِهِمْ ، وَٱنْجَذَبُوا إِلَيْهِ أَشَدَّ ٱنْجِذَابٍ عَرَفَهُ ٱلتَّارِيْخُ ، وَأَصْبَحُوا مُصَرَّفِيْنَ مَعَهُ تَصْرِيْفَ وَطَاعَةً لِللهِ أَشَدً ٱنْجِذَابٍ عَرَفَهُ ٱلتَّارِيْخُ ، وَأَصْبَحُوا مُصَرَّفِيْنَ مَعَهُ تَصْرِيْفَ آلْمَانُهُ مَا اللَّذِي الْمُورِيْفَ الْمَافَقِيْ فِيْهَا بِتَأْفِيْرَ الْمَانِونِ لَا تَصْرِيْفَ ٱلْأَرْضِ يَلْتَقِيْ فِيْهَا بِتَأْفِيْر

ٱلسَّمَاءِ فَيُغْسَلُ فِي سُحُبٍ عَالِيَةِ فَلَا يَكُونُ فِيْهَا كَمَا بُرِيْدُهُ ٱلنَّاسُ بَلْ كَمَا يُرِيْدُ ٱللهُ ، وَرَجَعَتْ قُلُوبُهُمْ لَا تَلْبَسُ عَنْ دِيْنِهَا رَأْيًا وَلَا هَوَىٰ ، وَكَأَنَّمَا وُضِعَ لَهَا هَاذَا ٱلدَّيْنُ حَرَسًا عَلَىٰ كُلِّ سَمْعِ قُلُوبُهُمْ لَا تَلْبَسُ عَنْ دِيْنِهَا رَأْيًا وَلَا هَوَىٰ ، وَكَأَنَّمَا تَنَاوَلَهُمُ ٱلنَّبِيُ ﷺ فَأَفْرَغَهُمْ ثُمَّ مَلاَّهُمْ ، وَمَا أَنْتَقَلُوا إِلَىٰ مَنْزِلَتِهِمُ ٱلْعَالِيةِ فِي ٱلتَّارِيْخِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُمْ هُوَ إِلَىٰ مَنْزِلَةٍ مِنْ مَنَازِلِ نَفْسِهِ ٱلشَّرِيْفَةِ .

وَنَاهِيْكَ مِنْ رِجَالٍ يُمَثَّلُ لَهُمْ بِهَاذَا ٱلْمَثْلِ ٱلَّذِيْ يَضْرِبُهُ لَهُمْ فِيْ ٱلْإِيْمَانِ لِيَبْلُغُوهُ أَوْ يُقَارِبُوهُ ، فَعَنْ خَبَّابِ بْنِ ٱلأَرَتَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ وَهُو مُتُوسِّدٌ يُقَارِبُوهُ ، فَعَنْ خَبَّابِ بْنِ ٱلأَرْتُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : شَكُونَا إِلَىٰ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ وَهُو مُتُوسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ ٱلْكَعْبَةِ ، قُلْنَا : أَلَا تَسْتَنْصِرْ لَنَا ؟ أَلَا تَدْعُوْ ٱللهَ لَنَا ؟ قَالَ : « كَانَ ٱلرَّجُلُ فِيهُ فِيهُ مَنْ فَيْهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشْقُ بِٱثْنَيْنِ فِيهُ فَيْجَاءُ بِٱلْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِٱثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ ٱلْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ ٱلْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ ٱلْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ ٱلمُحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ ٱلمَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ » . [البخاري ، رقم : ٣٦١٢ ؛ ٣٥ ٢٩٤٢ ؛ أبو داود ، رقم : ٢٦٤٩ ؛ مسند أحمد » ، رقم : ٢٠٥٥ ، ٢٠٥٥ ، ٢٦٩٤ ] .

فَٱنْظُرْ يَا هَاذَا ، فَإِنَّهُ لَوِ آجْتَمَعَتْ قُوَىٰ ٱلْكَوْنِ فَجَاءَتْ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَزَلَتْ فِي عِبَارَةٍ مِنَ ٱلْكَلَامِ لِتَمْلاَ نُفُوْسَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِقُوِّنِهَا لَمَا وُضِعَتْ إِلَّا هَاذَا ٱلْوَضْعَ مِنْ هَاذَا ٱلتَّمْثِيْلِ عِلَىٰ عِبَارَةٍ مِنَ ٱلْكَلَامِ لِتَمْلاَ نُفُوْسَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِقُوِّنِهَا لَمَا وُضِعَتْ إِلَّا هَاذَا ٱلْوَضْعَ مِنْ هَاذَا ٱلتَّمْثِيْلِ عَلَىٰ بِأَمْشَاطِ ٱلْمَسَامِيْرِ وَأَسْنَانِ ٱلْمِنْشَارِ فِي عَظْمِ ٱلإِنْسَانِ ٱلْحَيِّ وَلَحْمِهِ ، وَهُو ٱلْبَلَاعَةُ كُلُّ ٱلْبَلَاعَةِ وَٱلْبَيَانُ مَا رَأَيْتَ مِنَ ٱلْعَجَبِ ، وَلَا يَوْنَ لَهُ بَاطِئا أَعْجَبَ مِنْ ظَاهِرِهِ ، وَهُو ٱلْبَلَاعَةُ كُلُّ ٱلْبَلَاعَةِ وَٱلْبَيَانُ مَا رَأَيْتَ مِنَ ٱلْبَعَبِ ، وَلَا يَمْنَعُ مَنْ أُولُولِهِ مَا أَوْ لَاللَّهُ مِنْ أُولُلِيْكَ ٱلْأَقْوِيَاءِ بِإِيْمَانِهِمْ عَظْمَا وَلَا يَمْزَعُ مِنْ أُولُلِيْكَ ٱلْأَقْوِيَاءِ بِإِيْمَانِهِمْ عَظْمَا وَلَا يَمْزَعُ مِنْ أُولُلِيْكَ ٱلْأَوْمِ الْمُؤْمِنَةِ ٱلْمُسَلَّطَةِ وَلَحْمًا وَعَصَبًا ، بَلْ هُوَ حَدِيْدٌ يَأْكُلُ حَدِيْدًا مِثْلَهُ أَوْ أَشَدَ مِنْهُ ، فَإِنَّ لِلرُّوْحِ ٱلْمُؤْمِنَةِ ٱلْمُسَلَّطَةِ عَلَىٰ جِسْمِهَا قُوَّةً تَصْنَعُ هَاذِهِ ٱلْمُعْجِزَةَ ، فَيَمُرُ ٱلْحَدِيْدُ فِي ٱلْعَظْمِ وَٱللَّحْمِ وَٱلْعَصِبِ بَسْلُبُهَا عَلَىٰ جِسْمِهَا قُوَّةً تَصْنَعُ هَاذِهِ ٱلْمُعْجِزَةَ ، فَيَمُرُ ٱلْحَدِيْدُ فِي ٱلْعَظْمِ وَٱللَّحْمِ وَٱلْعَصِبِ بَسْلُبُهَا ٱلْعَلَامُ وَلَاكِنَهُ وَلَاكِنَهُ وَلَمَامِ وَكَمْرَاهُ أَنْ أَلْعَلَى الْمُعْجِزَة ، وَلَكِنَهُ وَصَبَرَهُ الْ

\* \* \*

وَكُلُّ مَا جَاءَ مِنَ ٱلنَّمْثِيْلِ فِيْ كَلَامِهِ ﷺ يَنْطَوِيُ فِيْهِ مِنْ إِبْدَاعِ ٱلْفَنَّ ٱلْبَيَانِيِّ وَإِعْجَازِهِ مَا يَفُوْتُ حُدُوْدُ ٱلْبُلَغَاءِ ، حَتَّىٰ لَا تَشُكَّ إِذَا أَنْتَ تَدَبَّرْتَهُ بِحَقِّهِ مِنَ ٱلنَّظَرِ وَٱلْعِلْمِ أَنَّ بَلَاغَتَهُ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ كَبَلَاغَةِ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلْحَيِّ: هِيَ ٱلْبَلَاغَةُ وَلَلكِنَّهَا أَبْدَعُ مِمَّا هِيَ، لِأَنَّهَا ٱلْحَيَاةُ أَيْضًا . وَأَنْتَ خَبِيْرٌ أَنَّ هَـٰذَا ٱلنَّبِيَّ ٱلْكَرِيْمَ عَلَيْهِ كَانَتْ تَأْخُذُهُ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْوَحْيِ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ وُصِفَتْ فِيْ
كُتُبِ ٱلْحَدِيْثِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلشَّدِيْدِ
ٱلْبَرْدِ فَيَفْصِهُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. [البخاري، رقم: ٢، ٣٢١٥؛ مسلم، رقم: ٣٣٣٣].

وَفِيْ حَدِيْثِ آخَرَ [البخاري ، رقم : ٢٦٦١ ، ٤١٤] عَنْهَا قَالَتْ : فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ ٱلْبُرَحَاءِ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ عَنْهُ مِثْلُ ٱلْجُمَانِ مِنَ ٱلْعَرَقِ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ .

وَفِيْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ [البخاري ، رقم : ٣٨٣٢ ، ٤٥٩٢ ؛ مسلم ، رقم : ١٨٩٨] : فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ ، وَفَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِيْ ، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِيْ .

وَفِيْ حَدِيْثِ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ [البخاري ، رقم: ١٥٣٦؛ مسلم، رقم: ١١٨٠] حِيْنَ قَالَ لِعُمَرَ : أَرِنِيْ ٱلنَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ ۔ : فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَيَّ ، فَجِئْتُ وَعَلَىٰ رَأْسِ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ مُحْمَرُ ٱلْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُ ، أَيْ : ثُوْبٌ قَذْ أُظِلَّ بِهِ ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِيْ ، فَإِذَا رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ مُحْمَرُ ٱلْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُ ، أَيْ : يُرَدِّدُ نَفَسَهُ مِنْ شِدَّةٍ ثِقَلِ ٱلْوَحْيِ .

فَهَاذِهِ كُلُّهَا أَحْوَالٌ تَصِفُ عَمَلَ ٱلدَّمَاعِ بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ جُهْدِ ٱلْقُوَىٰ ٱلْعَصَبِيَّةِ ، لِيَرْ تَفْعَ بِٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ مَا فَوْفَهَا وَيَثْرُكُهَا لِوَعْيِ ٱلرُّوْحِ وَحْدَهَا ، لَا يُشَارِكُهَا فِيْ هَلْذَا ٱلْوَعْيِ فِكْرٌ وَلَا هَاجِسٌ ، وَلَا يَتَصِلُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَيَاةِ ٱلْحَيِّ ، فَيَتَحَقَّقُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وُجُودٌ آخَرُ غَيْرُ وُجُودِهِ ٱلْمَحْدُودِ بِجِسْمِهِ يَتَّصِلُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَيَاةِ ٱلْحَيِّ ، فَيَتَحَقَّقُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَجُودٌ آخَرُ غَيْرُ وُجُودِهِ ٱلْمَحْدُودِ بِجِسْمِهِ وَطِبَاعِهِ وَدُنْيَاهُ ؛ وَيَخْرُجُ بِوعْيِهِ مِنْ هَانِهِ ٱلْجَاذِبِيَّةِ ٱلأَرْضِيَّةِ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ حُدُودِ ٱلطَّبِيْعَةِ مِنْ قُوىٰ ٱلْغَيْبِ ؛ وَبِذَلِكَ يَتَلَقَىٰ عَنْ رُوْحِ ٱلْكَوْنِ ثُمَّ يُفْصَمُ عَنْهُ وَقَدْ وَعَیٰ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ .

وَمَا وَصَفَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَنَّ فَخِذَهُ كَادَتْ تُرَضُ - بُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَىٰ أَنَّ رُوْحَهُ ﷺ تَنْسَرِحُ مِنْ جِسْمِهِ سَاعَةَ ٱلْوَحْيِ فَيَتْقُلُ ٱلْجِسْمُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَخِفُ بِٱلرُّوْحِ وَتَبْقَىٰ وَظَائِفُ ٱلْحَبَاةِ عَامِلَةً أَعْمَالَهَا بِعُسْرٍ وَبُطْء ، لِاتَّصَالِهَا بِشُعَاعٍ مِنَ ٱلرُّوْحِ دُوْنَ ٱلرُّوْحِ بِجُمْلَتِهَا ، وَلَسْنَا هُنَا عَامِلَةً أَعْمَالَهَا بِعُسْرٍ وَبُطْء ، لِاتَّصَالِهَا بِشُعَاعٍ مِنَ ٱلرُّوْحِ دُوْنَ ٱلرُّوْحِ بِجُمْلَتِهَا ، وَلَسْنَا هُنَا هُنَا مِصَدِدِ ٱلْكَلَامِ عَنِ ٱلْوَحْيِ ، فَلَهُ مَوْضِعٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فِيْ كِتَابِنَا ﴿ أَسْرَارُ ٱلإِعْجَازِ ﴾ (١) ، وَإِنَّمَا نُرِيْدُ أَنْ نَدُلً عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ ٱلتَّهْنِئَةَ ٱلإَلَىٰ الْذِلِكَ ٱلْجِهَازِ ٱلْعَصَبِيِّ لَهَا أَثَرُهَا ٱلْعَظِيمُ فِيْ فَنَ لَوْلِكَ الْجِهَازِ ٱلْعَصَبِيِّ لَهَا أَثَرُهَا ٱلْعَظِيمُ فِيْ فَنَ

 <sup>(</sup>١) ٱنْظُرْ كِتَابَنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيُّ ﴾ . سَعِيد ٱلْغُرْيان .

بَلاَغَتِهِ ﷺ ، وبِهَا آمْتَازَ عَنْ كُلِّ بُلَغَاءِ آلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ آلْمُلْهَمَ مِنْ أَفْذَاذِ ٱلْعَبْقَرِيَّيْنَ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأَرْضِ إِنَّمَا يَبْلُغُهُ بِبَعْضِ هَاذَا ٱلَّذِيْ رَأَيْتَ ، وَفِيْ بَعْضِ هَاذَا أَبْدَعُ مَا وَرِثَتِ ٱلدُّنْيَا مِنْ اللَّرْنِي رَأَيْتَ ، وَفِيْ بَعْضِ هَاذَا أَبْدَعُ مَا وَرِثَتِ ٱلدُّنْيَا مِنْ فَنُونِ ٱلْبَيَانِ ، وَكَأَنَّ فِيْ ٱلدِّمَاغِ مَادَّةً فِيْ مُوضِعِ مِنْهُ يُمَيَّزُ بِهَا مَنْ تَخْتَارُهُمُ ٱلسَّمَاءُ لِحِكْمَتِهَا فَنُونِ ٱلْبَيَانِ ، وَكَأَنَّ فِي ٱلدِّمَاغِ مَادَّةً فِيْ مُوضِعِ مِنْهُ يُمَيَّزُ بِهَا مَنْ تَخْتَارُهُمُ ٱلسَّمَاءُ لِحِكْمَتِهَا وَإِلْهَامِهَا ، وَإِذَا كَانَ فَنُ ٱلْعَبْقَرِيِّيْنَ هُوَ أَسْمَىٰ ٱلْكَلَامِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ هَاذِهِ ٱلنَّهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا كَانَ فَنُ ٱلْعَبْقَرِيِّيْنَ هُوَ أَسْمَىٰ ٱلْكَلَامِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ هَاذِهِ ٱلنَّهْ يَتَعْ يَكُونُ وَلَا جَرَمَ مِنْ بَابِ ٱلأَكْبَرِ مِمَّا هُوَ أَكْبَرُ فِيْ إِلْهَامِ ٱلإِنْسَانِيَّةٍ كُلُهَا .

وَمِنْ أَثَرِ تِلْكَ ٱلْقُوَّةِ أَيْضًا مَا تَرَاهُ مِنْ شِدَّةِ ٱلْوُضُوْحِ فِيْ كَلَامِهِ ﷺ ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا هَاذِهِ الْبَلَاغَةَ ٱلنَّبَوِيَّةَ ٱلْعَجِيْبَةَ قَائِمَةً عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ لَفْظ هُو لَفْظُ ٱلْحَقِيْقَةِ لَا لَفْظُ ٱللَّغَةِ ، فَٱلْعِنَايَةُ فِيْهَا بِالْحَقَائِقِ ، ثُمَّ ٱلْحَقَائِقُ هِي تَخْتَارُ أَلْفَاظَهَا ٱللَّغَوِيَّةَ عَلَىٰ مَنَازِلِهَا ؛ وَيِذَلِكَ يَأْتِي ٱلْكَلَامُ كَأَنَّهُ يُطْقٌ لِلْحَقِيْقَةِ ٱلْمُعَبِّرِ عَنْهَا ، وَٱلْكَلِمَةُ ٱلصَّادِقَةُ تُنْطَقُ مَرَّةً وَاحِدَةٍ ؛ فَصُوْرَتُهَا ٱللُّغُويَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا صَرِيْحَةً مُنْكَشِفَةً عَنْ مَعْنَاهَا ٱلمُضِيْءِ كَأَنَّمَا أَلْقِيَ فِيْهَا ٱلنُّوْرُ .

وَهُوَ مَعْلُوْمٌ أَنَّهُ ﷺ لَا يَتَكَلَّفُ وَلَا يَتَعَمَّلُ ، وَلَمْ يَكْتُبُ وَلَمْ يُؤَلِّفْ ، وَمَعَ هَـٰذَا لَا تَجِدْ فِيْ بَلَاغَتِهِ مَوْضِعًا يَقْبَلُ ٱلْتَنْقِيْحَ ، أَوْ تَعْرِفْ لَهُ رِقَّةٌ مِنَ ٱلْشَّأْنِ كَأَنَّمَا بَيْنَ ٱلأَلْفَاظِ وَمَعَانِيْهَا فِيْ

كُلَّ بَلَاعَتِهِ مِفْيَاسٌ وَمِيْزَانٌ ، أَوْ كَأَنَّ هَاذِهِ ٱلْبَلَاغَةَ تَنْبَيْقُ بِٱلْكَلَامِ عَلَىٰ طَبِيْعَةِ عَامِلَةٍ فِيْهِ بِقُواهَا ٱلدَّائِبَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلْلَابِيَةِ ٱلْلَابِيَةِ ٱلنَّابِيَةِ ٱلنَّابِيَ مِنْهُ بِإِزَاءِ عَمَلٍ جَمِيْلِ لِأَنَّكَ بِإِزَاءِ حَقِيْقَةٍ طَبِيْعِيَّةٍ قَدِ ٱلْفَرَدَتْ فِيْ ذَاتِهَا أَنَّهَا كَذَٰلِكَ هِي ، فَلَيْسَ فِيْهَا مَوْضِعٌ لِشَيْءٍ غَيْرِ مَا هُوَ فِيْهَا ؛ ثُمَّ لَا تَشْنَ أَنَّ ٱلنَّبُوّةَ أَكْبُرُ ٱلسَّبِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْوُضُوحِ ٱلْبَيَانِيِّ ٱلْعَجِيْبِ ؛ فَإِنَّ ٱلْحَيَاةَ لَا تَسْتَغْلِقُ فِيْ الْبَلَاغَةِ بِإِنْسَانِ إِلَّا وَهِي غَنِيَةٌ عَنْهُ ؛ وَلَعَلَّ عُمُوْضَ بَعْضِ ٱلْفَلَاسِفَةِ وَبَعْضِ ٱلْفَلَسِفَةِ وَبَعْضِ ٱلْفَلْمِيْعَةِ وَٱلشَّعْرِةِ هُو مِنْ اللَّيْعِيَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ ذَائِلُدُونَ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ . . . أَلَا تَرَىٰ أَنْ مِنْ أَسَالِيْبِهُمُ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ وَٱلشَّعْرِيَّةِ مَا يَغْعَلُ مَعْنَى الْفَيْرِ وَيَسْتَجْلِبُونَ لَهُ مَا يَغْعَلُ أَهُمْ ذَائِلُهُ فَيْ ٱلطَّبِيْعَةِ . . . أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مِنْ أَسَالِيْبِهُمُ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ وَٱلشَّعْرِيَةِ مَا يَغْعَلُ أَنْهُمْ ذَائِلُهُ فَيْ ٱلطَّبِيْعَةِ . . . أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مِنْ أَسَالِيْبِهُمُ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ وَٱلشَّعْرِيَةِ مَا لَيْفَعْلُ مَعْنَى ٱلْمُلْمِنَ عَلَى الْمُلْعِلُقُ فَى الطَّبِيْعَةِ . . . أَلَا لَمَا لِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيْعُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعِيْقِ وَالشَّعْرِيْعُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِيقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ وَمَانَاكُ مَا يَمْ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا طَائِلَ وَرَاءَهُمَا إِلَّا صَانَاعَةٌ وَبَهُرَجُةٌ . . . وَلَا طَائِلَ وَرَاءَهُمَا إِلَّا صَانَاعَةً وَبُهُومَ جَةٌ . . . وَلَا طَائِلَ وَرَاءَهُمَا إِلَّا صَاعَةً وَبُهُومُ جَةٌ . . . وَلَا طَائِلَ وَرَاءَهُمَا إِلَّالَمُولَ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمَاطِ عَلَى الْمُلْعَلَمُ عَلَى اللْمُولِ عَلَا عَلَيْعَالَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُهُ الْمُلْعِلَةُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

وَمَتَىٰ كَانَ ٱلنَّبِيُّ قِسْمًا مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، بَلْ مَادَّةً لِمَعَانِيْهَا ٱلْجَدِيْدَةِ ، فَلَنْ يَكُوْنَ بَيَانُهُ إِلَّا عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا لَكَ جَمَالًا ، وَوُضُوْحًا وَمَنْفَعَةٌ وَدِقَّةً وَسُمُوًّا بِقَدْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ .

وَهُنَا مَعْنَىٰ نُرِيْدُ أَنْ نُنَبّهَ إِلَيْهِ وَنَتَكَلَّمَ فِيْ سِرَّهِ وَحَقِيْقَتِهِ ، فَإِنَّكَ تَقْرَأُ مَا جُمِعَ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلنَّبُويِ فَلَا تُصِيْبُ فِيهِ مَا تُصِيْبُهُ فِيْ بَلَاغَةِ أُدَبَاءِ ٱلْعَالَمِ مِمَّا فَنُهُ ٱلْكَلَامُ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ، وَٱلْحُبُ ، وَالْحُبُ ، وَجَمَالِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَهُو فِيْ بَلَاغَةِ ٱلنَّاسِ كَٱلْقَلْبِ فِيْ ٱلْجِسْمِ : لَا تَخْلُو مِنْهُ وَلَا تَقُومُ إِلَّا بِهِ ؟ وَجَمَالِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَهُو فِيْ بَلَاغَةِ ٱلنَّاسِ كَٱلْقَلْبِ فِيْ ٱلْجِسْمِ : لَا تَخْلُو مِنْهُ وَلَا تَقُومُ إِلَّا بِهِ ؟ حَمَّا لَكَلَامَ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ وَحْدَهَا شَطْرُ ٱلأَدبِ ٱلإِنْسَانِيَّ ، كَمَا أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِي شَطْرُ وَتَى تَجَدَ ٱلْكَلَامَ فِيْ الْمَرْأَةَ فِي هَالِهُ الْأَوْرِ إِلَّا كَلِمَاتُ بَيَانِيَةٌ جَاءَتْ بِمَا يَفُونُ ٱلْوَصْفَ الْإِنْسَانِيَّةٍ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ يَظِيَّةً فِيْ ٱلْخَرْاضِ إِلَّا كَلِمَاتُ بَيَانِيَةٌ جَاءَتْ بِمَا يَفُونُ ٱلْوَصْفَ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ يَظِيَّةً فِيْ ٱلْخَرْاضِ إِلَّا كَلِمَاتُ بَيَانِيَةٌ جَاءَتْ بِمَا يَفُونُ الْوَصْفَ مِنَ الْجَمَالِ وَٱلدَّقَةِ ، مُتَنَاهِيَةً فِيْ ٱلْحُسْنِ ، ظَاهِرَةً فِيْ ٱلدَّلَالَةِ ، يَظْهَرُ فِيْ وَجْهِ بَلَاغَتِهَا وَٱلْحَوْرِ بُو بَاللَّهُ وَيْ ٱللنِّلَةِ : « رِفْقًا بِٱلْقَوَارِيْرِ » مَا يَظْهَرُ فِيْ وَجْهِ ٱلْعَدْرَاءِ مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلْحَيَاءِ وَٱلْخَفَرِ ؛ كَقَوْلِهِ فِيْ ٱلنِسَاءَ : « رِفْقًا بِٱلْقَوَارِيْرِ » مَا يَظْهَرُ فِيْ وَجْهِ ٱلْعَدْرَاءِ مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلْحَيَاءِ وَٱلْخَفَرِ ؛ كَقُولُهِ فِيْ ٱلنِّسَاءَة : « رِفْقًا بِٱلْقَوَارِيْرِ » [البخاري، رقم: ١٤٤، وقَدْ كَسَاهُ قُبْطِيَةً (٢)

<sup>(</sup>١) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ « غيته Goethe » شَاعِرِ ٱلأَلْمَانِ : إِنَّ ٱلْكُلَّ بَاطِلٌ ، مَعْنَاهُ أَنَّ ٱلْكُلَّ لَيْسَ بِبَاطِلِ وَلَعَلَّ هَاذَا فِيْ ِ \* ٱلْبَدِيْعِ ٱلْفِحْرِيِّ » مِنْ بَابِ كُلِّ ٱلتَّفِي لِلإِنْبَاتِ . . .

<sup>(</sup>٢) بِضَمَّ ٱلْفَافِ : ثَوْبٌ مِنْ َلِيَابٍ مِصْرَ رَقِيْقَةٌ بَيْضَاءُ ، وَضَّمُّوْا ﴿ قَافَهُ ﴾ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنْسَبُ إِلَىٰ ٱلْقِبْطِ مِنْ غَيْرِ ٱلثِّيَابِ .

فَكَسَاهَا أَمْرَأَتَهُ : ﴿ أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا ﴾ [﴿ مسند أحمد ﴾ ، رفم : ٢١٢٨١ ؛ ﴿ مجمع الزوائد ﴾ ، رفم : ٢٦٢١ قَالَ ٱلشَّرِيْفُ ٱلرَّضِيُّ فِيْ شَرْحٍ هَانِهِ ٱلْكَلِمَةِ : وَهَانِهِ ٱسْتِعَارَةٌ ؛ وَٱلْمُرَادُ أَنَّ ٱلْقُبْطِيَّةَ بِرِقَّتِهَا تَلْصَقُ بِٱلْجِسْمِ ، فَتُبَيِّنُ حَجْمِ ٱلثَّدْيَيْنِ ، وَهَا يَشْتَدُ مِنْ لَحْمِ ٱلْعَضُدَيْنِ وَٱلْهَجْذَيْنِ ، فَيَعْرِفُ ٱلنَّاظِرُ إلِيْهَا مَقَادِيْرَ هَالْهِ وَٱلرَّادِفَتَيْنِ ، وَمَا يَشْتَدُ مِنْ لَحْمِ ٱلْعَضُدَيْنِ وَٱلْهَجْذَيْنِ ، فَيَعْرِفُ ٱلنَّاظِرُ إلِيْهَا مَقَادِيْرَ هَالْهُ وَٱلسَّلَامُ ٱلأَعْضَاءِ ، حَتَّىٰ تَكُونَ كَٱلظَّاهِرَةِ لِلَحْظِمِ ، وَٱلْمُحْبَرَةِ عَمَّا ٱسْتَرَ بِهَا ؛ وَهَانِهِ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْعِبَارَاتِ لِهَالِهُ وَالسَّلَامُ كَالُواصِفَةِ لِمَا خَلْفَهَا . وَٱلْمُخْبِرَةِ عَمَّا ٱسْتَرَ بِهَا ؛ وَهَانِهِ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْعِبَارَاتِ لِهَالَهُ مَنْ أَلْمَعْنَىٰ ، وَلِهَاذَا ٱلْعَرَضِ رَمَىٰ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِيْ قَوْلِهِ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَلُسَلَ عَمْرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِيْ قَوْلِهِ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَلُبْسَ عَمْرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِيْ قَوْلِهِ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَلُبْسَ اللّهُ مَنْ الْمَعْنَىٰ ، وَلِهَالَهُ ٱللْعَرَضِ رَمَىٰ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ فِيْ قَوْلِهِ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَلُبْسَ اللّهُ اللهِ يَظِيَّةُ أَبَا اللهُ عَنَىٰ ، وَمَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّمَا سَلَكَ فَجَهُ .

قُلْنَا: وَهَلِنَا كَلَامٌ حَسَنٌ ، وَلَلِكِنَّ فِي عِبَارَةِ الْحَدِيْثِ سِرًا هُوَ مِنْ مُعْجِزَاتِ الْبَلَاغَةِ الْنَبُوتِيَةِ لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ الشَّرِيْفُ ، عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ حَقِيْقَةُ الْفَنَّ فِيْ هَلِذِهِ الْكَلِمَةِ بِخَاصَتِهَا ، وَلَا نَظُنُ أَنَّ بَلِيْغًا مِنْ بُلَغَاءِ الْعَالَمِ يَتَأَتَّىٰ لِمِنْلِهِ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَقُلْ: أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمِهِ أَعْضَائِهَا ، بَلْ قَالَ : حَجْمَ عِظَامِهَا ، مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ لَحْمَ الْأَعْضَاءِ فِي حَجْمِهِ وَتَجْمَ أَعْضَائِهَا ، بَلْ قَالَ : حَجْمَ عِظَامِها ، مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ لَحْمَ الأَعْضَاءِ فِي حَجْمِهِ وَتَجْمَ عَظَامِها ، مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ لَحْمَ الأَعْضَاءِ فِي حَجْمِهِ وَتَعْمِهِ وَذَلِكَ مُنْتَهَى السَّمُو بِالأَدَبِ الْكَامِلِ أَشْبَهُ بِالرَّفِثِ ، وَلَفْظَةُ " الأَعْضَاءِ » تَحْتَ النَّوْبِ وَبِهِ لَذَا الْمَعْرِضِ ، هُو فِي الأَدَبِ الْكَامِلِ أَشْبَهُ بِالرَّفِيْ عَلَيْهَا اللَّفْظَةُ " الأَعْضَاءِ » تَحْتَ النَّوْبِ وَبِهِ لَذَا الْمُعْرِضِ ، هُو فِي الأَدَبِ اللَّعْفِيقِ عَلَيْهِ اللَّعْفِيقِ الْمَعْرِضِ ، وَهِي تُومِى اللَّيْونِ وَالْمَالُونِ اللَّعْفِيقِ الْالْمَعْنِ فِي اللَّعْفِيقِ اللَّهُ اللَّيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّعْوَقِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْقِيقَةُ الْمُجَولِ وَالْمَعْنِ وَالْمَيْعِيَّةُ الْمُبَولَ وَلِي السَّافِقِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَضَاء وَلَى السَّبَابِ وَالْمَعْفَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَالْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمَالَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَ

وَمِنْ كَلِمَاتِهِ فِيْ ٱلْوَصْفِ ٱلطَّبِيْعِيِّ قَوْلُهُ ﷺ وَهُوَ يَذْكُرُ أَوْقَاتَ ٱلصَّلَاةِ : ﴿ ٱلْعَصْرُ إِذَا كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَكَذَلِكَ مَا دَامَتِ ٱلشَّمْسُ حَيَّةً ؛ وَٱلْعِشَاءُ إِذَا غَابَ ٱلشَّفْقُ إِلَىٰ أَنْ تَمْضِيَ كَوَاهِلُ ٱللَّيْلِ » وَكَوَاهِلُ ٱللَّيْلِ : أَوَائِلُهُ وَفُرُوْعُهُ ٱلْمُتَقَدِّمَةُ مِنْهُ . كَٱلَّذِيْ يَتَقَدَّمُ ٱلْمَطَايَا مِنْ أَعْنَاقِهَا ٱلْمُمْتَدَّةِ بَعْضَ ٱلامْتِدَادِ .

وَقَوْلُهُ وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَتَىٰ يُصَلِّيْ ٱلْعِشَاءَ ٱلآخِرَةَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : ﴿ إِذَا مَلاَ ٱللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ ﴾ . [﴿ مسند أحمد ﴾ ، رقم : ٢٢٥٨٥ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ ٱلشَّمْسِ فَأَخِّرُوا ٱلصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَرْتَفَعَ ﴾ . [البخاري ، رقم : ٥٨٣ ؛ مسلم ، رقم : ٨٢٨] .

وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ٱسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِيْ ٱلزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيْمَا شِفْتَ ؟ قَالَ : فَبَذَرَ فَبَادَرَ ٱلطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَٱسْتِوَاؤُهُ وَاللَّهِ عَلَا يَعْمَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ ٱلْجِبَالِ ﴾ . [البخاري ، رقم : ٣٣٤٨ ، ٧٥١٩ ؛ ﴿ مسند أحمد » ، رقم : ١٠٢٦٤ .

وَقَوْلُهُ : " بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فَآشْتَدً عَلَيْهِ ٱلْعَطَشُ ، فَنَزَلَ بِثْرًا ، فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا بِكَلْبِ يَلْهَتُ يَأْكُلُ ٱلثَّرَىٰ مِنَ ٱلْعَطَشِ ، فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ هَـٰذَا مِثْلَ ٱلَّذِيْ بَلَغَ بِيْ ! فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَىٰ ٱلْكَلْبَ ؛ فَشَكَرَ ٱللهُ لَهُ ! فَغَفَرَ لَهُ » قَالُوٰا : يَا رَسُوْلَ ٱللهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِيْ ٱلْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ : " فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » . [البخاري . يَا رَسُوْلَ ٱللهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِيْ ٱلْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ : " فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » . [البخاري . رقم : ٣٣٦٣ ؛ مسلم ، رقم : ٢٤٤٤ ؛ أبو داود ، رقم : ٢٥٥٠ ؛ " مسند أحمد » ، رقم : ٨٦٥٧ ، "موطأ مالك » ، رقم : ١٧٢٩ ] .

فَهَاذَا وَنَحُوهُ مِنَ ٱلْفَنِّ ٱلْبَدِيْعِ ٱلنَّادِرِ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَأْتِيْ فِيْ كَلَامِهِ ﷺ إِلَّا فِيْ مِثْلِ مَا رَأَيْتَ ، فَلَا يُرَادُ مِنْهُ ٱسْتِجْلَابُ ٱلْعِبَارَةِ ، وَلَا صِنَاعَةُ ٱلْخَيَالِ ، فَيَظُنُّ مَنْ لَا يُمَيِّرُ وَلَا مَا يُنْكِرُهُ يُحَقِّقُ أَنَّ خُلُوَّ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلنَّبُويَّةِ مِنْ فَنِّ وَصْفِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلْحُبِّ ، دَلِيْلٌ عَلَىٰ مَا يُنْكِرُهُ أَوْ يَسْتَجْفِيْهِ ، وَيَقُوْلُ : بَدَاوَةٌ وَسَذَاجَةٌ وَنَحُو ذَلِكَ مِمَّا تُشَبِّهُهُ ٱلْغَفْلَةُ عَلَىٰ جَهَلَةِ ٱلْمُسْتَشْرِقِيْنَ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِمْ مِنْ ضِعَافِ أَدَبَائِنَا وَجَهَلَةٍ ('' كُتَّابِنَا ؛ وَإِنَّمَا ٱنْتَفَىٰ ذَلِكَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ لِانْتِفَاءِ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِمْ مِنْ ضِعَافِ أَدَبَائِنَا وَجَهَلَةٍ ('' كُتَّابِنَا ؛ وَإِنَّمَا ٱنْتَفَىٰ ذَلِكَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ لِانْتِفَاءِ ٱلشَّعْرِ عَنْهُ وَكَوْنِهِ لَا يَنْبَغِيْ لَهُ - كَمَا بَسَطْنَاهُ فِيْ مَوْضِعِهِ ('' - فَعَمَلُهُ أَنْ يَهْدِيَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ لَا أَنْ

<sup>(</sup>١) فِي مُعْظَم ٱلطَّبْعَاتِ : ﴿ جُلَّةِ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ جَهَلَةِ ﴾

<sup>(</sup>٢) كِتَابُنَا ﴿ إِعْجَازُ ٱلْقُرْآنِ ﴾ .

يُزَيِّنَ لَهَا ، وَأَنْ يَدُلَهَا عَلَىٰ مَا يَجِبُ فِي ٱلْعَمَلِ ، لَا مَا يَحْسُنُ فِيْ صِنَاعَةِ ٱلْكَلَامِ ؛ وَأَنْ يَهْدِيَهَا إِلَىٰ مَا تَفْعَلُهُ لِتَلْهُو بِهِ . وَٱلْخَيَالُ هُوَ ٱلشَّيْءُ ٱلْحَقِيْقِيُّ يَهْدِيَهَا إِلَىٰ مَا تَفْعَلُهُ لِتَلْهُو بِهِ . وَٱلْخَيَالُ هُوَ ٱلشَّيْءُ ٱلْحَقِيْقِيُّ عِنْدَ ٱلنَّهْسِ فِيْ سَاعَةِ ٱلانْفِعَالِ وَٱلتَّأَثُّرِ بِهِ فَقَطْ ، وَمَعْنَىٰ هَلْذَا أَنَّهُ لَا يَكُوْنُ أَبَدًا حَقِيْقَةً ثَابِنَةً ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا كَذِبًا عَلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ .

ثُمَّ هُوَ ﷺ لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ بُلَغَاءِ ٱلنَّاسِ: يَتَّصِلُ بِٱلطَّبِيْعَةِ لِيَسْتَمْلِيَ مِنْهَا ؛ بَلْ هُو نَبِيِّ مُرْسَلٌ مُتَّصِلٌ بِمَصْدَرِهَا ٱلأَزَلِيِّ لِيُمْلِيَ فِيْهَا ؛ وَقَدْ كَانَتْ آخِرَ ٱبْتِسَامَةٍ لَهُ فِيْ ٱلدُّنْيَا ٱبْتِسَامَتُهُ لِلمُّلَاةِ (١) يَتَهَلَّلُ لِطَهَارَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلْمُؤْمِنَةِ وَجَمَالِهَا قَائِمَةً بَيْنَ يَدَيْ خَالِفِهَا ، مُنسَكِبًا فِيْ طَهَارَتِهَا رُوْحُ ٱلتُوْرِ . وَكُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَبْدُو ٱلْكُونُ فِيْ عَيْنِهِ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ مِمَّا يُشْبِهُ مَا فِيْ ظَهَارَتِهَا رُوْحُ ٱلتُوْرِ . وَكُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَبْدُو ٱلْكُونُ فِيْ عَيْنِهِ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ مِمَّا يُشْبِهُ مَا فِيْ نَشْدِهِ ، فَكُلُّ مَا رَآهُ ٱلمُصَلِّي إَلْخَاشِعُ فِيْ صَلَاتِهِ (٢) يَبْدُو لَهُ كَأَنَّهُ يُصَلِّي فِيْ ضَرْبِ مِنَ ٱلْعِبَادَةِ عَلَىٰ نَحْوِمِنَ ٱلدِّيْنِ ، وَكُلُّ مَا رَآهُ ٱلسَّكُرَانُ فِيْ سُكْرِهِ يَكَادُ يَرَاهُ مُنَخَبِّطًا يُعَرْبِدُ مَا يَتَمَاسَكُ !

ثُمَّ إِنَّ ٱلْكَلَامَ فِي وَصْفِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلْحُبُّ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْأَسَالِيْبِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ، إِنَّمُ وَهُ بَابٌ مِنَ ٱلأَحْلَامِ ، إِذْ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ عَيْنَيْ شَاعِرٍ ، أَوْ نَظْرَةِ عَاشِقِ ، وَهُنَا نَبِيٌّ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ ، فَلَا مَوْضِعَ لِلْخَيَالِ فِيْ أَمْرِهِ ، إِلَّا مَا كَانَ تَمْثِيلًا يُرَادُ بِهِ تَقْوِيَةُ ٱلشُّعُورِ ٱلإِنْسَانِيِّ بِحَقِيْقَةِ مَا فِيْ بَعْضِ مَا يَعْرِضُ مِنْ بَابِ ٱلإِرْشَادِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ، كَمَا مَرَّ بِكَ مِنْ أَمْثِلَتِهِ ، وَكَقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلِ بَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ ٱلْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلِ بَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ ٱلْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَهُ مَا أَنْتَ وَاجِدٌ مِنْ تَفْسِيْرِهِ كَلُمُ أَنْ اللَّهُ إِنْ الْفَاجِرَةُ بِإِحْسَاسِهَا ٱلرَّقِيْقِ ، كَأَنَّهُ حَاسَةٌ مِنَ ٱلنَّوْرِ كُبِتَ فِيْ شُعُورِهَا ، وَتِلْكَ ٱلنَّفُسُ ٱلْفَاجِرَةُ بِإِحْسَاسِهَا ٱلرَّقِيْقِ ، كَأَنَّهُ حَاسَةٌ مِنَ ٱلتُورِ كُبِتَ فِيْ شُعُورِهَا ، وَتِلْكَ ٱلنَّفُسُ ٱلْفَاجِرَةُ بِإِحْسَاسِهَا ٱلْغَلِيْظِ كَأَنَّهُ ، حَاسَةٌ مِنَ ٱلتُورِ كُبِتَ فِيْ شُعُورِهَا ، وَتِلْكَ ٱلنَّفُسُ ٱلْفَاجِرَةُ بِإِحْسَاسِهَا ٱلْغَلِيْظِ كَأَنَّهُ ، حَاسَةٌ مِنَ ٱلتُورِ كُبِتَ فِيْ شُعُورِهَا ، وَتِلْكَ ٱلنَّفُسُ ٱلْفَاجِرَةُ بِإِحْسَاسِهَا ٱلْغَلِيْظِ كَأَنَّهُ ، حَاسَةٌ مِنَ ٱلتُورِ كُبِتَ فِيْ شُعُورِهَا ، وَتِلْكَ

<sup>(</sup>١) عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُصَلَّيْ بِهِمْ فِيْ وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ تُوفِّقِيَ فِيهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلاثْنَبْنِ وَهُمْ صُفُونُ فِي فِي الصَّلَاةِ ، فَكَشَفَ ٱلنَّيُ ﷺ سِنْرَ ٱلْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَيْنَ مِنَ ٱلْفَرَحِ بِرُوْيَةِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، فَنَكُص أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ مُصْحَفِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَيْنَ مِنَ ٱلْفَرَحِ بِرُوْيَةِ ٱلنَّبِي ﷺ ، فَنَكُص أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِيبَهِ لِيَصِلَ الصَّفَقَ ، وَظَنَّ أَنَّ ٱلنِّبِي ﷺ خَارِجٌ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ : أَنْ أَتِقُوا مَا عَلَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَقَ ، وَظَنَّ أَنَّ ٱلنِّبِي ﷺ خَارِجٌ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ : أَنْ أَتِقُوا مَا مُعْتَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : « لَا تَوَالُونَ فِي مَا اللَّهُ عَنَى اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : « لَا تَوَالُونَ فِي مَنْ وَهِ مِنْ يَنْعُو مِنْ يَنْعُو مَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ : « لَا تَوَالُونَ فِي صَلَاةٍ مَا ٱلنَّقَارُتُمُ ٱلصَّلَاةَ ! » . [البخاري ، رقم : ١٠٣ ؛ مسلم ، رقم : ١٤٠] . صَلَاةٍ مَا ٱلنَّطَرُتُمُ ٱلصَّلَاةَ ! » . [البخاري ، رقم : ١٠٣ ؛ مسلم ، رقم : ١٤٠] .

وَيَكَادُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلَّذِيْ يَسْمَعُ هَلْذَا ٱلْوَصْفَ يُذَكِّرُهُ ذُنُوْبَهُ - أَنْ يُحِسَّ بِحَرَكَةِ جَبَلِ يَهُمُّ أَنْ يَنْقَلِعَ فَيَمِيْلَ عَلَيْهِ ، أَمَّا ٱلْفَاجِرُ فَيَسْمَعُهُ يُذَكِّرُهُ ذُنُوْبَهُ فَإِذَا هِيَ فِيْ خَيَالِهِ نُقَطِّ سُودٌ تَمُرُّ مُرُوْرَ لَيْقَلِعَ فَيَمِيْلَ عَلَيْهِ بَرِجْلِ ذُبَابَةٍ . . . وَجَعَلَ ٱلدُّبَابِ ، لَيْسَ مِنْهُ إِلَّا ٱلْحِسُّ بِهِ ، كَمَا يُحِسُّ مَنْ يُضْرَبُ عَلَىٰ أَنْفِهِ بِرِجْلِ ذُبَابَةٍ . . . وَجَعَلَ ٱلدُّبَابُ يَمُرُّ عَلَىٰ أَنْفِهِ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ فَمِهِ ، وَذَلِكَ مُنْتَهَىٰ ٱلْجَمَالِ فِيْ ٱلتَّصْوِيْرِ ، لِأَنَّ ٱلدُّبَابَ اللَّبَابُ يَمُرُّ عَلَىٰ ٱلْفَمِ أَوْ آلْعَيْنِ ثَبَتَ وَأَلَحَ ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَىٰ قَصَبَةِ ٱلأَنْفِ لَمْ يَكُذْ يَقِفُ وَمَرً مُرُورَهُ .

ٱلْكَوْنُ فِيْ نَظَرِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ آيَةُ ٱلْحِكْمَةِ لَا آيَةُ ٱلْفَنِّ ، وَمَنْظُرُ ٱلْمُسْتَنِقِنِ لَا مَنْظُرُ ٱلْمُتَخَيِّلِ ، وَمَادَّةُ ٱلْعُبُوْدِيَةِ شَهِ لَا مَادَّةُ ٱلتَّالَّهِ لِلإِنْسَانِ ، وَبِذَلِكَ حَرَّمَ ٱلإِسْلَامُ أَشْبَاءَ وَكَرِهَ أَشْيَاءَ لَا يَكُونُ وَمَاذَةُ ٱلْعُبُوْدِيَةِ شَهِ لَا مَادَّةُ ٱلتَّالَّهِ لِلإِنْسَانِ وَالمَّمُوسِيْقِيُّ وَٱلْحُبِّ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْظُرُ لِلْفَنَّ بِغَيْرِهَا فَنَّا ، فِي ضُرُوبٍ مِنَ ٱلشَّعْرِ وَٱلتَّصْوِيْرِ وَٱلْمُوسِيْقِيُّ وَٱلْحُبِّ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْظُرُ لِلإِنْسَانِ وَاحِبًا وَمَنْفَعَةً ، وَلَذَة وَأَلَمًا ؛ وَهَاذِهِ كُلُهَا لِلإِنْسَانِ وَاحِبًا وَمَنْفَعَةً ، وَلَذَة وَأَلَمًا ؛ وَهَاذِهِ كُلُهَا لَا إِلْمُلَاقَ فِيْهَا إِلَّا مِنْ أَجُلِ ٱلْقَيْدِ ، عَلَىٰ حِيْنَ أَنَّ ٱلْفَنَّ لَا قَيْدَ فِيْهِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ ٱلْإِطْلَاقِ ، وَأَسَاسُ ٱلفَنَّ حَظُّ ٱلْفَرْدِ وَحُرِّيَتُهُ ، وَهَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ وَأَسَاسُ ٱلفَنَّ حَظُّ ٱلْفَرْدِ وَحُرِّيَتُهُ ، وَهَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ لَا تَبْدُو فِيْ حَالَةِ تَرْكِيْبٍ وَٱنْتِظَامٍ إِلَّا إِذَا كَانَتْ لِلْكُلِّ ، فَإِذَا كَانَتْ لِفَرْدٍ ظَهَرَتْ فِيْ هَيْئَةِ لَا يَلْكُونِ كُلَّهِ كَأَنَّهَا عُمْرُ إِنْسَانِ وَاحِدِ .

ثُمَّ إِنَّ لِلْفَنِّ أَلْوَانًا لَا بُدَّ مِنْهَا لِتَصْوِيْرِهِ ٱلْجَمِيْلِ ٱلَّذِيْ تُعْجَبُ بِهِ ٱلنَّفْسُ ، وَٱلشَّيْطَانُ هُوَ ٱللَّوْنُ ٱلأَحْمَرُ فِيْهَا . . . أَيْ هُوَ أَشَدُهَا زُهُوًا وَإِشْرَاقًا وَجَمَالًا فِيْ ٱلنَّصْوِيْرِ ٱلْفَنِّيِ لِكُلِّ مَا فِيْ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْحُبُّ وَٱلْحُبُ وَٱلْجَمَالِ وَشَهَوَاتِ ٱلنَّفْسِ ، وَلَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ ٱلْحَيَاةَ ٱلْقَوِيَّةَ حِيْنَ تُمَازِجُهَا هَلَاهِ ٱلْفُنُونُ تَكْسِبُ مَرَحًا وَنَشَاطًا وَيَكُونُ لَهَا رَوْنَقٌ ، وَفِيْهَا مَتَاعٌ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْحَيَاةَ لَا تَكُونُ بِهَا كَلُونُ لَهَا رَوْنَقٌ ، وَفِيْهَا مَتَاعٌ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْمُعَافِينَ شَبِيهٌ بِمَا يَكُونُ لِهَا كَذَلِكَ إِلَّا مِنْ أَنْهَا تَحْسِيْ خَمْرَهَا . . . فَلَهَا بَعْدُ مِنْ عَاقِبَةِ هَلَاهِ ٱلْفُنُونِ شَبِيهٌ بِمَا يَكُونُ لِلْمَاوِلِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ الْمُعْتَالُ فِيْ شِعَابِ كَبِدِهِ وَأَحَالَتْ رَطْبَتَهَا يَابِسَةً ، لِلْجِسْمِ ٱلْفُويِّ مِنْ عَاقِبَةِ ٱلْخَمْرِ إِذَا تَعَلَّغَلَتِ ٱلْخَمْرُ فِيْ شِعَابِ كَبِدِهِ وَأَحَالَتْ رَطْبَتَهَا يَابِسَةً ، لِلْجِسْمِ ٱلْفُويِّ مِنْ عَاقِبَةِ الْخُمْرِ إِذَا تَعَلَّغَلَتِ ٱلْخَمْرُ فِيْ شِعَابِ كَبِدِهِ وَأَحَالَتْ رَطْبَتَهَا يَابِسَةً ، لِلْجَسْمِ ٱلْفُويِّ مِنْ عَاقِبَةِ الْمُحْرُونِ مَا يَعْرِضُ مِنْ الْمُولِ كَثِيْرُو مِنْ تَارِيْحِ ٱلْأُمَمِ ؛ فَلَيْسَ ٱلاعْتِبَارُ فِيْ هَالْوَا لِللَّهُ بِأَفْرَاحِهَا وَفَنَّ حَيَاتِهَا ، بَلِ ٱلشَّانُ لِلْعَاقِبَةِ ٱلْمُحْتُونَةِ مَتَىٰ جَاءَتْ سَاعَتُهَا وَلَيْ اللّهُ لِلْ اللّهَا فَيَةِ اللّهُ لِلْ اللّهُ اللّهُ لِلْ اللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللمُ الللللللمُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَمَنْ كَانَ أَكْبَرُ عَمَلِهِ إِنْشَاءَ ٱلْحَقَائِقِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَتَقْرِيْرَهَا شَرِيْعَةً وَعَاطِفَةً وَأَعْمَالًا ، فَلَا جَرَمَ كَانَ فَلُهُ غَيْرَ ٱلَّذِيْ أَكْبَرُ عَمَلِهِ تِنَمْوِيْهُ تِلْكَ ٱلْحَقَائِقِ وَزَخْرَفَتُهَا لِيَقَعَ ٱلإِحْسَاسُ بِهَا عَلَىٰ خَيْرِ وَجْهِهَا ، فَتَخِفُ بِٱلْوَاقِعِ مِنْهَا عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ خِفَّةَ ٱلْكَذِبِ عَلَىٰ سَاعَةِ تصُدِيْقِهِ ؛ وَهَاذَا هُوَ أَكْبَرُ عَمَلِ ٱلشَّعْرِ .

وَهَاهُنَا سِرٌّ دَقِيْقٌ لَا يَتِمُّ كَلَامُنَا إِلَّا بِشَرْحِهِ ، لِنَقْطَعِ ٱلْقَوْلَ فِيْ هَالِذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، فَيَظْهَرُ حَقَّهُ مِنْ بَاطِنِهِ : قُلْنَا آنِفًا إِنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ بُلَغَاءِ ٱلنَّاسِ : يَتَّصِلُ بِٱلطَّبِعَةِ يَسْتَمْلِيْ مِنْهَا ، بَلْ هُو نَبِيٌّ مُوْسَلٌ مُتَّصِلٌ بِمَصْدَرِهَا ٱلأَزْلِيِّ لِيُمْلِيَ فِيْهَا . وَمَعْنَىٰ هَانَا أَنَّهُ لَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ النَّيْسِ ، فَأَحْكَمُ حُكَمَاءِ ٱلدُّنْيَا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَبَيَّنَ جُزْءًا مِنْ زَيْغِ ٱلتَّفْسِ مَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَأَحْكَمُ حُكَمَاءِ ٱلدُّنْيَا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَبَيَّنَ جُزْءًا مِنْ وَيَعْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَيْمِ مِنْ ٱلنَّاسِ ، فَأَحْكَمُ حُكَمَاءِ ٱلدُّنْيَا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَبَيَّنَ جُزْءًا صَغِيْرًا مِنَ ٱلْكَوْنِ مَلَى اللَّهُ الْمَاسِ عَيْرَ مُهَيَّأَةٍ لِذَلِكَ ؛ فَفَهُمُ جُزْءٍ مِنَ ٱلكَوْنِ فَهُمَا صَادِقًا ، جَزْمًا لَا يَتِيمُ إِلَّا بِفَهُمِ ٱلْكَوْنِ بِأَجْمَعِهِ ، فَهُو كُلُّهُ ذَرَّةٌ مُكَبَّرَةٌ إِلَىٰ اللَّهُ وَلَا يُحَدُّ ، وَلَيْسَتِ ٱلنَّبُوّةُ شَيْتًا غَيْرَ ٱلاتَّصَالِ بِٱلسَّرُ .

وَالْحَاضِرُ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْ إِنْسَانِ مِنَ النَّاسِ، هُوَ حَاضِرٌ لَيْسَ غَيْرُ ، لِأَنَّهُ يَسَحَوَّلُ وَيَفْنَىٰ ، فَهُوَ مِنَ النَّيْخِ الَّذِيْ يَغْتَرِيْ النَّفْسَ ، وَمِنْهُ كُلُّ أَغْرَاضِ الْحَيَاةِ الْبَشَرِيَّةِ الْفَانِيَةِ ، وَيَفْنَىٰ ، فَهُو مِنَ النَّيْخِ اللَّهِ عَلَىٰ نَبِيَّنَا ﷺ هُو تَجْرِيْدَهُ مِنْ زَيْغِ الْهَوَىٰ وَسَرَفِ الطَّبِيْعَةِ ، فَهُو مِنَ وَلِهَا لَمَا كَانَ طَابَعُ اللهِ عَلَىٰ نَبِيَّنَا ﷺ هُو تَجْرِيْدَهُ ، وَلَهُ فِيْ هَلْذَا الْبَابِ مَا لَيْسَ لِأَحَدِ وَلَا يُطِيقُهُ أَكُدٌ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ يَقْرَأُ سِيْرَتَهُ وَشَمَائِلَهُ وَحَدِيْنَهُ أَنْ يَبْحَثَ دَافِمًا عَنْ طَابَعِ اللهِ فِي كُلُّ أَحَدٌ ، وَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ يَقْرَأُ سِيْرَتَهُ وَشَمَائِلَهُ وَحَدِيْنَهُ أَنْ يَبْحَثَ دَافِمًا عَنْ طَابَعِ اللهِ فِي كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ سَيَرَى حِيْنَئِذِ كَأَنَّهُ يَدْرُسُهَا مَعَ الْمَلَافِكَةِ لَا مَعَ النَّاسِ ، وَسَيَظْهُرُ لَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ سَيَرَى حِيْنَئِذِ كَأَنَّهُ يَدْرُسُهَا مَعَ الْمَلَافِكَةِ لَا مَعَ النَّاسِ ، وَسَيَظْهُرُ لَهُ مِنْ الْمَانَانَ ، وَكَانَ أَنْشَانًا ، وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَىٰ اللهُ فِي كُلُ اللهِ عَلَيْقِ اللهُ اللهُ عَلَيْقُ اللهُ وَيَتِهِ الْمُؤْلِقِ الْمُلْكِقِ اللهُ وَيَقِهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَيَقَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْقُهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَقَهَا وَكُونَ اللّهُ اللهُ وَعَلَى الللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَى الللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

إِنَّ ٱلشَّهَوَاتِ وَٱلْمَصَالِحَ إِنَّمَا هِيَ حَصْرُ ٱلنَّفْسِ فِيْ جَانِبٍ مِنَ ٱلشُّعُوْرِ مَحْدُودٍ بِلَذَّاتٍ وَهُمُوْمٍ وَأَحَاسِيْسَ تَجْعَلُ غَرَضَ ٱلإِنْسَانِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ نَفْسِهِ فَهُوَ كَمَا يَمْلاُ مَعِدَتَهُ وَيَتَأَنَّقُ فِيْ ٱلاخْتِيَارِ لَهَا ، يُرِيْدُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ يَمْلاَ شَخْصَهُ عَلَىٰ هَلَذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ بِعَيْنِهَا ، طَرِيْقَةِ إِشْبَاعٍ مَعِدَتِهِ . . . وَبِهِلْذَا تَسْخُرُ مِنْهُ حَقَائِقُ ٱلْكَوْنِ ، لِأَنْهَا لَا تُحَدُّ بِشَخْصٍ ، وَلَا تَنْحَصِرُ فِيْ اَحَدِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ حُدُوْدُهُ الإِنْسَانِيَةُ جِسْمَهُ وَلَذَاتِ جِسْمِهِ ، فَهُوَ فِيْ مِقْدَارِ هَلْذَا ٱلْكَوْنِ كَالْمَنِثِ ٱلْمُشِيعةِ كَالْمَنِثِ ٱلْمُحْدُوْدِ مِنَ ٱلأَرْضِ كُلُّهَا بِقَبْرِهِ وَتُرَابِ قَبْرِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَجِدُ جِسْمَهُ وَٱكَاذِيْبَ ٱلطَّبِيعةِ كَالْمَنِثِ ٱلْمُشَوَّةُ الْمُشَوَّةُ الْمُشَوَّةُ الْمُشَوَّةُ الْمُشَوِّةُ الْمَكْدُونِ ، وَمِنْ نُمَ فَقَلُهُ شَهْوَةُ إِحْسَاسِهِ وَإِنْ كَانَ مَخْدُوعًا ، وَشَهْوَةُ إِحْسَاسِهِ وَإِنْ كَانَ مَكْدُونِ ، وَسَهْوَةُ خَيَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلنَّمْوِيَةُ كَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلنَّمْوِيةُ وَالْمُسَمَّىٰ فِي لُغَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْمَدِينِ وَالْمُولِةُ مَوْلَا اللَّمْقِيقُ الْمُشَوِّةُ الْمُشَوِّةُ الْمُشَوِّةُ الْمُشَوِّةُ الْمُسَمَّىٰ فِي لُغَةِ ٱلْفُرْآنِ وَٱلْمَوْنِينِ وَالْحَدِينِ وَالْمُسَمَّىٰ فِي لُغَةِ ٱلْفُرْآنِ وَٱلْحَدِينِ وَ اللَّهُ وَالْمُسَمَّىٰ فِي لُغَةً الْفُرْآنِ وَٱلْحَدِيثِ فِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَأَنْتَ إِذَا فَسَرْتَ هَلَهِ الْكَلِمَاتِ بِمَا وَصَفْنَا لَكَ وَوَجَهْتَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ التَّأْوِيْلِ، رَأَيْتَ عَجَائِبَ مَعَانِيْهَا لَا تَنْقَضِيْ. وَأَذْرَكْتَ سِرَّ قَوْلِهِ ﷺ: " إِنِّيْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلَّمَنِيْهِ " وَجَعَلُ اللهِ عَلَىٰ مُعَاذَتُهَا لِحَقَائِقِ الْكُوْنِ، يَجْعَلُ الإِنْسَانَ كَالْكُوْنِ نَفْسِهِ، مُجْتَمِعًا غَيْرَ مُفَرَّقٍ عَلَىٰ هُمُوْمٍ الْحَيَاةِ ؛ وَيَجْعَلُ الْغِنَىٰ مَعْنَى الإِنْسَانَ كَالْكُوْنِ نَفْسِهِ، مُجْتَمِعًا غَيْرَ مُفَرَّقٍ عَلَىٰ هُمُوْمٍ الْحَيَاةِ ؛ وَيَجْعَلُ الْغِنَىٰ مَعْنَى لَا مَادَةً ؛ وَلَوِ امْتَلَكَ إِنْسَانٌ مِنَ النَّاسِ كُلَّ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وكَانَ لَهُ كَنْزُ فِي الْمَشْرِقِ وَكُنْزُ فِيْ الْمَغْرِبِ ؛ لَمَا بَلَغَ شَيْئًا قَلِيْلًا مِنْ لَذَّةِ هَاذَا الْمَعْنَىٰ فِيْ قَلْبِهِ ؛ وَفِيْ هَاذِهِ الْمَعْنَىٰ فِيْ قَلْبِهِ ؛ وَفِيْ هَاذِهِ الْمَعْنَىٰ فِيْ قَلْبِهِ ؛ وَفِيْ هَائِهُ المُعْمَى وَكُنْزُ فِيْ الْمَعْرِبِ ؛ لَمَا بَلَغَ شَيْئًا قَلِيْلًا مِنْ لَذَّةٍ هَاذَا الْمَعْنَىٰ فِيْ قَلْبِهِ ؛ وَفِيْ هَاذِهِ الْمَعْنَىٰ فِيْ قَلْبِهِ ؛ وَفِيْ هَائِهُ اللّهُ مِنْ الْمَعْنَىٰ فِيْ قَلْبِهِ ؛ وَفِيْ هَائِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ مِنْ يَعْلِهُ اللّهُ مِنْ لَلْهُ مُ وَهَالِهُ اللّهُ عَلَىٰ الْفَقْرِ ، فَإِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللّهُ فِي اللّهُ اللهُ الْعَلَى مِنْ اللّهُ اللهُ الْعَلَى مُعْنَى الْفَقْرِ ، فَهِي مَعْنَى الْفَقْرِ ، فَهِي مَعْمَلُ لِيكُومُ مِنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا يُمْسِكُ مِنْهُ شَيْتًا ، وَوَضَعَ بَيْنَ عَيْنَهُ مَعْنَى الْفَقْرِ ، فَهِي مَعْمَلُ الْمُعْنَى الْفَقْرِ ، فَهِي مَعْمَلُ لِيكُومُ الللهُ وَلِا يُمْسِكُ مِنْهُ شَيْتًا ، وَوَضَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهَا مَعْنَى الْفَقْرِ ، فَهِي مَعْمَلُ

أَبَدًا لِتَمْتَلِئَ ، وَلَا تَمْتَلِئُ أَبَدًا ؛ وَإِذَا كَانَ ٱلْمُنْخُلُ مُتَّخَذًا عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقَةِ ٱلَّتِيْ صُنِعَ بِهَا ، فَفَقْرُهُ وَلَا جَرَمَ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ مِنْ ذَاتِ تَرْكِنْيِهِ . ﴿ أَفَهِمْتَ . . . » ؟ .

وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْهُ مُتَسَاوِقًا مَعَ ٱلْحَقِيْقَةِ ، مُتَّصِلًا بِهَا ، مَحْدُوْدًا بِرَبِّهِ لَا بِنَفْسِهِ ، كَانَ لِلْنَا خَارِجًا مِنْ حَاضِرِ مَا نَحْنُ فِيْهِ ، مُمْتَدًّا بِمَعْنَاهُ ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلْكَامِلِ إِلَىٰ ٱلْمُسْتَفْبِلِ ٱلَّذِيْ وَرَاءَ ٱلْحَيَاةِ ، فَمَا نَحْصُرُهُ نَحْنُ بِطَبِيْعَتِنَا فِيْ بَعْضِ ٱلْأَسْمَاءِ لَا يَلْتَفِتُ هُوَ إِلَيْهِ بِطَبِيْعَتِهِ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ أَوْصَافُ ٱلْغِنَىٰ وَٱلْحِلْيَةِ وَٱلنَّمِيْمِ وَٱلْمَتَاعِ وَٱلْجَمَالِ وَٱلْمَطْعَمِ وَٱلْمَشْرَبِ ، وَمَا ذَاخَلَ الطَّبِيْعَةَ مِنْ مِثْلِ مَعَانِيْهَا ، وَمَا جَرَىٰ هَلذَا ٱلْمَجْرَىٰ ، فَهَالذَا كُلُّهُ يُرَاهُ ٱلنَّاسُ مِنْ جِهةِ ٱلْحَاجَةِ إلَيْهِ وَٱلْمَطْمَعِ فِيْهِ ؛ إِذْ كَانَ ضَعْفُ إِذْرَاكِهِمْ وَضِيْقُ وَعْيِهِمْ مِمَّا يُبْلِعُ لَهُمْ أَكَاذِيْبَ ٱلْخَيْلُ ، وَالسَّمُو عَيْهِمْ مِمَّا يُبْلِعُ لَهُمْ أَكَاذِيْبَ ٱلْخَيْلُ مَا اللّهِ وَٱلْمَطْمَعِ فِيْهِ ؛ إِذْ كَانَ ضَعْفُ إِذْرَاكِهِمْ وَضِيْقُ وَعْيِهِمْ مِمَّا يُبْلِعُ لَهُمْ أَكَاذِيْبَ ٱلْخَيْلُ مَا لَكَامِيْ مِنْ جَهِ الْمَعْمَلِيْ مَا اللّهِ فَيْقِهُ فَيْرَىٰ ذَلِكَ مِنْ نَاحِيةِ ٱلْخَيْلُ مَا وَلَيْفَى عَنْهُ وَالْمُورَهُمَا ، فَاخِرُ وَالْمَهِمْ مَا اللّهُ وَالْمُورَهُمَا ، فَاخِرُ وَاللّهُ مِنْ فَيْرَىٰ ذَلِكَ مِنْ نَاحِيةِ ٱلْغِنَى عَنْهُ وَالسَّمُو عَلَيْهِ إِلَا أَعْلَىٰ ٱلنَّاقُورُ مِنْ الْعَلَىٰ النَّعْرَانِ وَأَطْهَرَهُمَا ، فَاخِرُ وَالسَّهُ وَالسَّمُورُ عَلَىٰ النَّعْرَانِ وَالْعَلَىٰ النَّعْرَى وَالْحَقِيْقَةِ وَٱلطَهْرَهُمَا ، فَاخِرُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِيَةُ وَالسَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ عَلَىٰ النَّعْرَانِ وَالْعَلَىٰ النَّعْرَانِ وَلَا عَلَىٰ النَّعْرَانِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمُورِهُ اللْمُورُهُ اللْمُورُانِ اللْمُ الْمُؤْلِقَةُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ عَلَىٰ اللْمُ الْهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُورُانِ اللْمُورُانِ اللْمُؤْلِقِيْنَ الْمُعْمِلُهُ اللْمُعْلَىٰ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَىٰ اللْمُعْلِ

وَعَلَىٰ هَـٰذَا ، فَإِنَّ مِنْ أَقْوَىٰ ٱلْبَرَاهِيْنِ عَلَىٰ كَمَالِهِ ﷺ وَنُبُوَّتِهِ وَٱتَّسَاعِ رُوْحِهِ وَنَفَاذِ إِدْرَاكِهِ لِحَقَائِقِ ٱلْكَوْنِ ــ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَسَّطْ فِيْ ٱلْفُنُوْنِ كَمَا يَصْنَعُ ٱلْبُلَغَاءُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُمْ فِيْهَا ؛ إِذْ كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ أَكَاذِيْبِ ٱلْقَلْبِ وَٱلْفِكْرِ وَٱلْعَيْنِ .

وَفِيْ قَانُوْنِ ٱلْحَقِيْقَةِ أَنَّ ٱلأَشْيَاءَ هِيَ كُلُّ ٱلأَشْيَاءِ وَهِيَ كَمَا هِيَ ، أَمَّا فِيْ قَانُوْنِ ٱلْكَذِبِ فَٱلأَشْيَاءُ كُلُّهَا هِيَ مَا تَخْتَارُهُ أَنْتَ مِنْهَا ، وَكَمَا تَخْتَارُهُ .

بِحَسْبِ ٱلدُّنْيَا مِنْ جَمَالِ فَتُه ﷺ مَا يُضِيفُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ عَظَمَةَ ٱلأَشْيَاءِ ٱلْعَظِيْمَةِ ، وَيَدْفَعُ الْإِنْسَانِيَّةَ فِيْ طَرِيْقِهَا ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِيْ هُوَ بَيْنَ ٱلأَبِ وَٱلأُمُّ ، طَرِيْقُ ٱلأَخِ إِلَىٰ أَخِيْهِ ، يَكُوْنُ فِيْ ٱلدُّنْيَا بَيْنَ ٱلرَّجُلَيْنِ كَمَا هُوَ فِيْ ٱلدَّمِ بَيْنَ ٱلْقَلْبَيْنِ رَحْمَةٌ وَمَوَدَّةٌ ، وَبِحَسْبِنَا مِنْ جَمَالِ هَلْذَا الشَّنَ بَيْنَ ٱلْوَلْمَ بَيْنَ ٱلْقَلْبَيْنِ رَحْمَةٌ وَمَوَدَّةٌ ، وَبِحَسْبِنَا مِنْ جَمَالِ هَلْذَا اللَّذِي اللَّهْ لِينَ اللَّهُ مَيْنَ الْقَلْبَيْنِ رَحْمَةٌ وَمَوَدَّةٌ ، وَبِحَسْبِنَا مِنْ جَمَالِ هَلْذَا الْفَنَ مَا يَهْدِيْ ٱلإِنْسَانَ إِلَىٰ حَقِيْقَةِ نَفْسِهِ ؛ فَيُقِرُهُ فِيْ ٱلْحَقِيقِيِّ مِنْ وُجُودِهِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، وَيَجْعَلُ الْفَنَ مَا يَهْدِيْ ٱلإِنْسَانِيِّ ، وَيَجْعَلُ الْفَضَائِلَ كُلَّهَا تَرْبِيَةً لِلْقَلْبِ ؛ يَكْبُرُ بِهَا ثُمَّ يَكُبُرُ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَكْبُرُ حَتَّىٰ يَتَّسِعَ لِحَقِيْقَةِ هَلَذِهِ ٱلْكَلِيمَةِ ٱلْكُلِمَةِ ٱلْكُلِمَةِ ٱلْكُلِمَةِ ٱلْكُلِمَةِ ٱلْكُلِمَ : « ٱللهُ أَكْبُرُ » .

### ُ قُرُ آنُ ٱلْفَجْرِ (\*) (١) ُ الْفَجْرِ

كُنْتُ فِيْ الْعَاشِرَةِ مِنْ سِنِّيْ وَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حِفْظًا وَجَوَّدْتُهُ بِأَحْكَامِ الْقِرَاءَةِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذِ فِيْ مَدِيْنَةِ (دَمَنْهُوْر : عَاصِمَةَ الْبُحَيْرَةِ) وَكَانَ أَيِيْ - رَحِمَهُ الله - كَبِيْرَ الْقُضَاةِ الْمُشْرِعِيِّيْنَ فِيْ هَلْذَا الْلِقْلِيْمِ ، وِمْنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ سَنَةٍ فِيْ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ عَشْرَةَ الْشَرْعِيِّيْنَ فِيْ هَلْذَا الْلِقْلِيمِ ، وِمْنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ سَنَةٍ فِيْ أَحَدِ الْمُسَاجِدِ عَشْرَةَ الْقَصَّاءِ الْأَيْامِ الْأَخِيْرَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَبْرَحُهُ إِلّا لَيْلَةَ عِيْدِ الْفِطْرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْطَالِقِ مِنْ اللهَ وَيَتَعَبَّدُ وَيَتَّصِلُ بِمَعْنَاهُ الْحَقِّ ، وَيَنْظُو إِلَىٰ الزَّائِلِ بِمَعْنَىٰ الْخَالِدِ ، وَيُطِلُّ عَلَىٰ اللَّائِرَةِ ! وَيُغَيِّرُ الْحَيَاةَ فِي عَمَلِهِ وَفِكُوهِ ، وَيُطِلُّ عَلَىٰ اللَّائِرَةِ ! وَيُغَيِّرُ الْحَيَاةَ فِي عَمَلِهِ وَفِكُوهِ ، وَيُطُلُ عَلَىٰ اللَّائِنِي الْفَيْ اللَّائِقِ إِلَى اللَّائِقِ الْفَعْقِ اللَّهُ اللَّائِقِ اللهَ عَلَى اللَّوْمِ بِالْوَصُولِ الْمَعْلَى اللَّوْمِ بِالْوَصُوءِ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِ إِلَّهُ عَلَى اللَّوْمِ اللهُ اللهُ وَيَعْرَةِ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَعْلَى اللهَ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَيْ الْمُكَانِ الْمَعْلُوءِ لِلْجَمِيْعِ بِفِكُرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي اللهَ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ومَا هِيَ حِكْمَةُ هَـٰذِهِ ٱلأَمْكِنَةِ ٱلَّتِيْ تُقَامُ لِعِبَادَةِ ٱلله ؟ إِنَّهَا أَمْكِنَةٌ قَائِمَةٌ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، تُشْعِرُ ٱلْقَلْبَ ٱلْبَشَرِيَّ فِيْ نِزَاعِ ٱلدُّنْيَا أَنَّهُ فِي إِنْسَانٍ لَا فِيْ بَهِيْمَةٍ . . .

وَذَهَبْتُ لَيْلَةً فَبِتُ عِنْدَ أَبِيْ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ ؛ فَلَمَّا كُنَّا فِيْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ ٱلأَخِيْرِ أَيْفَظَنِيْ لِلسَّحُوْرِ ، ثُمَّ أَمَرَنِيْ فَتَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ ؛ فَلَمَّا كَانَ ٱلسَّحَوُ السَّمُورِ ، ثُمَّ أَمْرَنِيْ فَلَمَّا كَانَ ٱلسَّحَوُ السَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ ؛ أَنْتَ نُوْرُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ ؛ أَنْتَ زَيْنُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ؛ أَنْتَ ٱلْحَقْ وَمِنْكَ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ ؛ أَنْتَ قَبَامُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ؛ أَنْتَ ٱلْحَقْ وَمِنْكَ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۸۷ ، ۱۹ ذو القعدة سنة ۱۳۵۵ هـ = ۱ فبراير/شباط ۱۹۳۷ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ۱۶۱ ـ ۱۶۳ .

<sup>(</sup>١) ۚ أَنْشَأَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُو ، فَآغْجَبْ لَهُ يَذْكُرُ أَوَّلِيَّتِهُ وَهُوَ عَلَىٰ أَبْوَابِ آخِرَتِهِ ! سَعِيد الْعُزيان .

ٱلْحَقُّ . . . ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلدُّعَاءِ .

وَأَقْبَلُ ٱلنَّاسُ يَنْتَابُونَ ٱلْمَسْجِدَ ، فَٱنْحَدَرْنَا مِنْ تِلِكَ ٱلْعِلْيَةِ ٱلَّتِيْ يُسَمُّونَهَا (ٱلدَّكَةَ) وَجَلَسْنَا نَنْتَظِرُ ٱلصَّلَاةَ . وَكَانَتِ ٱلْمَسَاجِدُ فِيْ ذَٰلِكَ ٱلْعَهْدِ تُضَاءُ بِقَنَادِيْلِ ٱلزَّيْتِ ، فِيْ كُلِّ قَنْدِيْلِ ذُبَالَةٌ يَرْتَعِشُ ٱلنُّورُ فِيْهَا خَافِتًا ضَيْبِلًا يَبِصُّ بَصِيْصًا كَأَنَّهُ بَعْضُ مَعَانِيْ ٱلضَّوْءِ لَا ٱلضَّوْءُ نَفْسُهُ ؛ فَكَانَتْ هَاذِهِ ٱلْقَنَادِيْلُ وَٱلظَّلَامُ يَرْتَجُّ حَوْلَهَا ، تَلُوْحُ كَأَنَّهَا شُقُوقٌ مُضِيئَةٌ فِيْ ٱلْجَوِّ ، فَشُهُ ؛ فَكَانَتْ هَاذِهِ ٱلْقَنَادِيْلُ وَٱلظَّلَامُ يَرْتَجُّ حَوْلَهَا ، تَلُوحُ كَأَنَّهَا شُقُوقٌ مُضِيئَةٌ فِيْ ٱلْجَوِّ ، فَلَا تَكْشِفُ ٱلنَّهُ فِيْ ٱلظَّلْمَةِ كَأَنَّهَا تَفْسِيْرٌ ضَعِيْفٌ فَلَا تَكْشِفُ ٱلنَّقُسُ إِلَّا أَنَّ ٱلْعَيْنَ تَمْتَدُ فِيْ ضَوْيْهَا مِنَ لِمَعْفُورِ إِلَىٰ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ ، كَأَنَّهَا سِرٌّ يَشِفُ عَنْ سِرٌ .

وَكَانَ لَهَا مَنْظُرٌ كَمَنْظَرِ ٱلنُّجُوْمِ يُتِمُّ جَمَالَ ٱللَّيْلِ بِإِلْقَائِهِ ٱلشُّعَلَ فِي أَطْرَافِهِ ٱلْمُلْيَا وَإِلْبَاسِ الظَّلَامِ زِيْنَتَهُ ٱلنُّوْرَانِيَّةَ ؛ فَكَانَ ٱلْجَالِسُ فِي ٱلْمَشْجِدِ وَقْتَ ٱلسَّحَرِ يَشْعُرُ بِٱلْحَيَاةِ كَأَنَّهَا مَخْبُوءَةٌ ، وَيُحِسُّ فِيْ ٱلْمَكَانِ بَقَايَا أَحْلَامٍ ، وَيَسْرِيْ حَوْلَهُ ذٰلِكَ ٱلْمَجْهُولُ ٱلَّذِيْ سَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْغَدُ ؛ وَفِيْ هَلذَا ٱلظَّلَامِ ٱلنُّوْرَانِيَّ تَنْكَشِفُ لَهُ أَعْمَاقُهُ مُنْسَكِبًا فِيْهَا رُوْحُ ٱلْمَسْجِدِ ، فَتَعْتَرِيْهِ حَوَاسِّهِ ، وَاللهِ مَانَةٌ رُوْحَانِيَّةٌ يَسْتَكِينُ فِيْهَا لِلْقَدَرِ هَادِثَا وَادِعًا رَاجِعًا إِلَىٰ نَفْسِهِ ، مُجْتَمِعًا فِيْ حَوَاسِّهِ ، مَنْفَرِدًا بِصِفَاتِهِ ، مُنْعَكِسًا عَلَيْهِ نُورُ قَلْبِهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ سُلْطَانِ مَا يُضِيءُ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ ، أَوْ كَأَنَّ مَنْفَرِدًا بِصِفَاتِهِ ، مُنْعَكِسًا عَلَيْهِ نُورُ قَلْبِهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ سُلْطَانِ مَا يُضِيءُ عَلَيْهِ ٱلنَّهَارُ ، أَوْ كَأَنَّ مُنْسَاكِهُ الطُّلْمَةَ قَدْ طَمَسَتْ فِيْهِ عَلَىٰ أَلُوانِ ٱلأَرْضِ .

ثُمَّ يَشْعُرُ بِالْفَجْرِ فِيْ ذَٰلِكَ ٱلْغَبَشِ عِنْدَ ٱخْتِلَاطِ آخِرِ ٱلظَّلَامِ بِأَوَّلِ ٱلضَّوْءِ ، شُعُوْرَا نَدِيًّا كَأَنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ قَدْ هَبَطَتْ تَحْمِلُ سَحَابَةً رَقِيْقَةً تَمْسَحُ بِهَا عَلَىٰ قَلْبِهِ لِيَتَنَظَّرَ مِنْ يُبْسٍ ، وَيَرِقَّ مِنْ ظُلْظَةٍ . وَكَأَنَّمَا جَاؤُوْهُ مَعَ ٱلْفَجْرِ لِيَتَنَاوَلَ ٱلنَّهَارَ مَنْ أَيْدِيْهِمْ مَبْدُوْءًا بِٱلرَّحْمَةِ ، مُفْتَتَحَا بِٱلْجَمَالِ ، فَإِذَا كَانَ شَاعِرَ ٱلنَّفْسِ ٱلْتَقَىٰ فِيْهِ ٱلنُّوْرُ ٱلسَّمَاوِيُّ بِٱلنُّوْرِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، فَإِذَا هُوَ يَتَلاَّلاً فِيْ رُوْحِهِ تَحْتَ ٱلْفَجْرِ .

\* \* \*

لَا أَنْسَىٰ أَبَدًا تِلْكَ ٱلسَّاعَةَ وَنَحْنُ فِيْ جَوِّ ٱلْمَسْجِدِ ، وَٱلْقَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ كَٱلنُّجُوْمِ فِيْ مَنَاطِهَا مِنَ ٱلْفَلَكِ ، وَتِلْكَ ٱلسُّرُجُ تَرْتَعِشُ فِيْهَا ٱرْتِعَاشَ خَوَاطِرِ ٱلْحُبِّ ، وَٱلنَّاسُ جَالِسُوْنَ ، عَلَيْهِمْ وَقَارُ أَرْوَاحِهِمْ ، وَمِنْ حَوْلِ كُلِّ إِنْسَانٍ هُدُوْءُ قَلْبِهِ ؛ وَقَدْ ٱسْتَبْهَمَتِ ٱلأَشْيَاءُ فِيْ نَظَرِ ٱلْعَيْنِ لِيَلْبَسَهَا ٱلْإِحْسَاسُ ٱلْرُوْحَانِيُّ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، فَيَكُوْنُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْنَاهُ ٱلَّذِيْ هُوَ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ ٱلَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ ، فَيُخْلَقُ فِيْهِ ٱلْجَمَالُ ٱلشَّعْرِيُّ كَمَا يُخْلَقُ لِلنَّظَرِ ٱلْمُتَخَيَّلُ .

لَا أَنْسَىٰ أَبَدًا تِلْكَ ٱلسَّاعَةَ وَقَدِ ٱنْبَعَثَ فِيْ جَوِّ ٱلْمَسْجِدِ صَوْتٌ غَرِدٌ رَخِيْمٌ ، يَشُقُّ سُدْفَةَ ٱللَّيْلِ فِيْ مِثْلِ رَنِيْنِ ٱلْجَرَسِ تَحْتَ ٱلأُفُقِ ٱلْعَالِيْ وَهُوَ يُرَتَّلُ هَاذِهِ ٱلآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ ٱلنَّحْلِ:

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَرْعِظَةِ الْحَسَنَةَ وَجَدِيلَهُم بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُو أَعْلَمُ بِمِنَ وَمَا مَرْبُحُ لَلْهُ وَضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ، وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُمَّدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاجَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَا تَكُ فِي صَبْرَتُمْ لَهُو حَنَّ عَن سَبِيلِةٍ، وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُمَّةِ بِنَ هُو وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَبْقِ مِمَا خَيْرُ لَلْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَبْقِ مِمَا خَيْرُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَبْقِ مِمَا خَيْرُ فَي اللَّهُ مَا عُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا لَذِينَ أَلَهُ مَعَ اللَّذِينَ أَنْ قُواْ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُوكَ ﴿ ١٦٤ سورة النحل/الآيات : مِنْ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ أَنْ قَالُهُ وَاللَّذِينَ هُم مُحْسِنُوكَ ﴿ وَمِا مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### \* \* \*

وَكَانَ هَلْذَا ٱلْقَارِىءُ يَمْلِكُ صَوْتَهُ أَتَمَّ مَا يَمْلِكُ ذُوْ ٱلصَّوْتِ ٱلْمُطْرِبِ ، فَكَانَ يَتَصَرَّفُ بِهِ أَخْلَىٰ مِمَّا يَتُلِكُ ذُوْ ٱلصَّوْتِ ٱلْمُطْرِيْبِ كُلَّ مَبْلَغِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَخْلَىٰ مِمَّا يَتَصَرَّفُ ٱللَّمْرِيُّ وَهُوَ يَنُوْحُ فِيْ أَنْغَامِهِ ، وَبَلَغَ فِيْ ٱلتَّطْرِيْبِ كُلَّ مَبْلَغِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ٱلْقَادِرُ ، حَتَّىٰ لَا تُفَسَّرُ ٱللَّذَةُ ٱلْمُوْسِيْقِيَّةُ بِأَبْدَعَ مِمَّا فَسَرَهَا هَلْذَا ٱلصَّوْتُ ، وَمَا كَانَ إِلَّا كَٱلْبُلْلِ مَزَّتُهُ ٱلطَّيِئْعَةُ بِأَسْلُوْبِهِ فِيْ جَمَالِ ٱلتَّغْرِيْدِ .

كَانَ صَوْتُهُ عَلَىٰ تَرْتِيْبٍ عَجِيْبٍ فِيْ نَغَمَاتِهِ ، يَجْمَعُ قُوَّةَ ٱلرَّقَةِ وَبَيْنَ رِقَّةِ ٱلْقُوَّةِ ، وَيَضْطَرِبُ ٱضْطِرَابًا رُوْحَانِيًّا كَٱلْحُزْنِ آغْتَرَاهُ ٱلْفَرَحُ عَلَىٰ فَجْأَةٍ ، يَصِيْحُ ٱلصَّيْحَةَ تَتَرَجَّحُ فِيْ ٱلْجَوِّ وَفِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَتَتَرَدَّدُ فِيْ ٱلْمَكَانِ وَفِيْ ٱلْقَلْبِ ، وَيَتَحَوَّلُ بِهَا ٱلْكَلَامُ ٱلإلهِيُّ إِلَىٰ شَيْءِ حَيْنِقِيِّ ، يَلْمَسُ ٱلرُّوحَ فَيَرْفَضُ عَلَيْهَا بِمِثْلِ ٱلنَّذَىٰ ، فَإِذَا هِيَ تَرِفُ رَفِيْفًا ، وَإِذَا هِيَ كَٱلزَّهْرَةِ ٱلنِّيْ مَسَحَهَا ٱلطَّلُ .

وَسَمِعْنَا ٱلْقُرْآنَ غَضًّا طَرِيًّا كَأَوَّلِ مَا نَزَلَ بِهِ ٱلْوَحْيُ ، فَكَانَ هَـٰذَا ٱلصَّوْتُ ٱلْجَمِيْلُ يَدُوْرُ فِيْ ٱلنَّفْسِ كَأَنَّهُ بَعْضُ ٱلسِّرِّ ٱلَّذِيْ يَدُوْرُ فِيْ نِظَامِ ٱلْعَالَمِ ؛ وَكَانَ ٱلْقَلْبُ وَهُوَ يَتَلَقَّىٰ ٱلآيَاتِ كَقَلْبِ ٱلشَّجَرَةِ يَتَنَاوَلُ ٱلْمَاءَ وَيَكْسُوْهَا مَنْهُ .

وَٱهْتَزَّ ٱلْمَكِانُ وَٱلزَّمَانُ كَأَنَّمَا تَجَلَّىٰ ٱلْمُتَكَلِّمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيْ كَلَامِهِ ، وَبَدَا ٱلْفَجْرُ

كَأَنَّهُ وَاقِفٌ يَسْتَأْذِنُ ٱللهَ أَنْ يُضِيءَ مِنْ هَـٰذَا ٱلنُّؤرِ ! .

وَكُنَّا نَسْمَعُ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ وَكَأَنَّمَا مُحِيَتِ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِيْ فِيْ ٱلْخَارِجِ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ وَبَطُلَ بَاطِلُهَا ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ إِلَّا ٱلإِنْسَانِيَّةُ ٱلطَّاهِرَةُ وَمَكَانُ ٱلْعِبَادَةِ ، وَهَالَّذِهِ هِيَ مُعْجِزَةُ ٱلطَّاهِرَةُ وَمَكَانُ ٱلْعِبَادَةِ ، وَهَالَّذِهِ هِيَ مُعْجِزَةُ ٱلطَّاهِرَةُ وَمَكَانُ ٱلْعِبَادَةِ ، وَهَالَّذِهِ هِيَ مُعْجِزَةُ ٱلرُّوْحِ مَتَىٰ كَانَ ٱلإِنْسَانُ فِي لَذَّةِ رُوْحِهِ مُرْتَفِعًا عَلَىٰ طَبِيْعَتِهِ ٱلأَرْضِيَّةِ .

أَمَّا ٱلطَّفْلَ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيَ يَوْمَئِذِ فَكَأَنَّمَا دُعِيَ بِكُلِّ ذَلِكَ لِيَحْمِلَ هَاذِهِ ٱلرِّسَالَةَ وَيُؤَدِّيَهَا إِلَىٰ الرَّجُلِ ٱلطَّفْلَ ٱلَّذِيْ يَجِنَيُّ فِيْهِ مِنْ بَعْدُ ؛ فَأَنَا فِيْ كُلِّ حَالَةٍ أَخْضَعُ لِهَالذَا ٱلصَّوْتِ : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ الرَّبُكِ ﴾ [١٦ سورة النحل/الآية : ١٢٥] ؛ وَأَنَا فِيْ كُلِّ ضَائِقَةٍ أَخْشَعُ لِهَاذَا ٱلصَّوْتِ : ﴿ وَأَصَيْرَ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [١٦ سورة النحل/الآية : ١٢٧] !.

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# اللُّغَةُ وَالدِّيْنُ وَالْعَادَاتُ اللَّغَةُ وَالدِّيْنُ وَالْعَادَاتُ اللَّغَةُ وَالدِّيْنُ وَالْعَادَاتُ اللَّغِيْنَارِهَا مِنْ مُقَوِّمَاتِ اللَّعْتِقَالَالِ ﴿\* اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُولِيَّا الللْمُولِي اللللْمُعِلَّ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِيَّالِي اللللْمُولِيَّالِمُ الللللْمُولِي الللللْمُعِلِي اللللْمُعِلَّ اللللْمُولِي اللللْمُعِلِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْم

لَيْسَتْ حَقِيْقَةُ ٱلأُمَّةِ فِيْ هَاذَا ٱلظَّاهِرِ ٱلَّذِيْ يَبْدُوْ مِنْ شَعْبِ مُجْتَمِعِ مَحْكُوْمٍ بِقَوَانِيْنِهِ وَأَوْضَاعِهِ ؛ وَلَكِنْ تِلْكَ ٱلْحَقِيْقَةُ هِيَ ٱلْكَائِنُ ٱلرُّوْحِيُّ ٱلْمُكْتَنُّ فِيْ ٱلشَّعْبِ ، ٱلْخَالِصُ لَهُ مِنْ طَبِيْعَتِهِ ، ٱلْمَقْصُوْرُ عَلَيْه فِيْ تَرْكِيْبِهِ ؛ كَعَصِيْرِ ٱلشَّجَرَةِ : لَا يُرَىٰ عَمَلُهُ وَٱلشَّجَرَةُ كُلُّهَا هِيَ عَمَلُهُ .

وَهَاذَا ٱلْكَائِنُ ٱلرُّوحِيُّ هُو ٱلصُّورَةُ ٱلْكُبْرَىٰ لِلنَّسَبِ فِي ذَوِيْ ٱلْوَشِيْجَةِ مِنَ ٱلأَفْرَادِ ، بَيْدَ أَنَّهُ يُحَقِّقُ فِيْ ٱلشَّعْبِ قَرَابَةَ ٱلصَّفَاتِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ ؛ فَيَجْعَلُ لِلأُمَّةِ شَأَنَ ٱلْمُسْرَةِ ، وَيَخْلُقُ فِيْ ٱلْوَطَنِ مَعْنَىٰ ٱلدَّارِ ، وَيُوجِدُ فِيْ ٱلاخْتِلَافِ نَزْعَةَ ٱلتَّشَابُهِ ، وَيَرُدُّ ٱلْمُتَعَدِّدَ إِلَىٰ طَبِيْعةِ فِي ٱلْوَحْدَةِ ، وَيُبْدِعُ لِلأُمَّةِ شَخْصِيَتَهَا ٱلْمُتَمَيِّرَةَ ، ويُوجِبُ لِهَالِهِ الشَّخْصِيَّةِ بِإِزَاءِ غَيْرِهَا قَانُونَ ٱلوَحْدَةِ ، وَيُبْدِعُ لِلأُمَّةِ شَخْصِيَّةِ مِإِزَاءِ غَيْرِهَا قَانُونَ التَّنَاصُرِ وَٱلْحَمِيَّةِ ، إِذْ يَجْعَلُ ٱلْخُوَاطِرَ مُشْتَرَكَةً ، وَٱلدَّوَاعِيْ مُسْتَوِيَةً ، وٱلنَّوَازِعَ مُتَازِرَةً ، التَّنَاصُرِ وَٱلْحَمِيَّةِ ، إِذْ يَجْعَلُ ٱلْخُواطِرَ مُشْتَرَكَةً ، وَٱلدَّوَاعِيْ مُسْتَوِيَةً ، وٱلنَّوَازِعَ مُتَازِرَةً ، وَالدَّوَاعِيْ مُسْتَوِيَةً ، وَالنَّوَازِعَ مُتَازِرَةً ، وَالدَّوَاعِيْ مُسْتَوِيَةً ، وَٱلنَّوَازِعَ مُتَازِرَةً ، وَالدَّوَاعِيْ مُشْتَوِيَةً ، وَالنَّوَازِعَ مُتَازِرَةً ، وَلَكُونَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُعْمَى اللهُ مُوسِيَةً اللهُ مَا عَلَىٰ ٱلرُّأَي : تَتَسَانَدُ لَهُ بِقِوَاهَا ، وَيَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضَا فِيْهِ ؛ وَبِهَاذَا كُلِّهِ يَكُونُ رُوحُ ٱلأُمَّةِ قَدْ وَضَعَ فِيْ كَلِمَةِ ٱلأُمَّةِ مَعْنَاهَا .

وَٱلْخُلُقُ ٱلْقَوِيُّ ٱلَّذِي يُنْشِئُهُ لِلأُمَّةِ كَائِنُهَا ٱلرُّوْحِيُّ ، هَوَ ٱلْمَبَادِيءُ ٱلْمُنْتَزَعَةُ مِنْ أَثْرِ ٱلدِّينِ وَٱلْخُلُقُ ٱلْقَوْتِ الْمَنْعَدُ لَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ ، إِذْ يَعْمَلُ فِيْ ٱلْحَيِّرِ ٱلْبَاطِنِ مِنْ وَٱللَّغَةِ وَٱلْعَادَاتِ ، وَهُو قَانُوْنُ نَافِذٌ يَسْتَمِدُ قُوَّتَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، إِذْ يَعْمَلُ فِيْ ٱلْحَيِّرِ ٱلْبَاطِنِ مِنْ وَرَاءِ ٱلشَّعُورِ ، مُتَسَلِّطًا عَلَىٰ ٱلْفِكْدِ ، مُصَرِّفًا لِبَوَاعِثِ ٱلنَّفْسِ ؛ فَهُو وَحْدَهُ ٱللَّذِيْ يَمْلاُ ٱلْحَيَّ بِورَاءِ ٱلشَّعُورِ ، مُتَسَلِّطًا عَلَىٰ ٱلْفِكْدِ ، مُصَرِّفًا لِبَوَاعِثِ ٱلنَّفْسِ ؛ فَهُو وَحْدَهُ ٱللَّذِيْ يَمْلاُ ٱلْحَيْ بِنُوعِ حَيَاتِهِ ، وَهُو طَابَعُ ٱلزَّمَنِ عَلَىٰ ٱلأَمْمِ ، وَكَأَنَّهُ عَلَىٰ ٱلتَّحْقِيْقِ وَضْعُ ٱلأَجْدَادِ عَلَامَتَهُمْ الْخَاصَةَ عَلَىٰ ذُرِيِّتِهِمْ .

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة ، العدد : ١٤٥ ، ٢١ محرم سنة ١٣٥٥ هـ = ١٣ أبريل/نيسان ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٥٦١ \_ ٥٦٤ .

<sup>(</sup>١) أَنْشَأَهَا لِلْمُسَابَقَةِ ٱلأَدَبِيَّةِ ٱلْعَامَّةِ فِيْ عَهْدِ عَلِيْ مَاهِرْ بَاشَا سَنَةَ ١٩٣٦ ، وَٱنْظُرْ ﴿ فِيْ ٱلنَّقْدِ ﴾ مِنْ كِتَابِنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيُّ ﴾ . سَعِيد ٱلْعُزيان .

أَمَّا ٱللَّغَةُ ، فَهِيَ صُوْرَةُ وُجُوْدِ ٱلأُمَّةِ بِأَفْكَارِهَا وَمَعَانِيْهَا وَحَقَائِقِ نَفُوْسِهَا ، وُجُوْدًا مُتَمَيِّرًا قَائِمًا بِخَصَائِصِهِ ، فَهِي قَوْمِيَّةُ ٱلْفِكْرِ ، تَتَّحِدُ بِهَا ٱلأُمَّةُ فِيْ صُورِ ٱلتَّفْكِيْرِ وَأَسَالِيْبِ أَخْذِ ٱلْمَعْنَىٰ مِنَ ٱلْمَادَةِ . وَٱلدَّقَةُ فِيْ تَرْكِيْبِ ٱللُّغَةِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ دِقَّةِ ٱلْمَلَكَاتِ فِيْ أَهْلِهَا ، وَعُمْقُهَا هُوَ ٱلْمَعْنَىٰ مِنَ ٱلْمَادَةِ . وَٱلدَّقَةُ فِيْ تَرْكِيْبِ ٱللُّغَةِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ دِقَّةِ ٱلْمَلَكَاتِ فِيْ أَهْلِهَا ، وَعُمْقُهَا هُوَ عُمْقُ ٱلرُّوْحِ وَدَلِيْلُ ٱلْحِسِّ عَلَىٰ مَيْلِ ٱلأُمَّةِ إِلَىٰ ٱلتَفْكِيْرِ وَٱلْبَحْثِ فِيْ ٱلأَسْبَابِ وَٱلْعِلَلِ ، وَكَثْرَةُ مُشْتَقَاتِهَا بُرُهُانٌ عَلَىٰ نَزْعَةِ ٱلدُّرِيَّةِ وَطِمَاحِهَا ، فَإِنَّ رُوْحَ ٱلاسْتِعْبَادِ ضَيِّقٌ لَا يَتَسِعُ وَدَأَبُهُ ۗ إِنِي المُسْتَعْبَدِينَ ۗ لِنُومُ ٱلْكُلِمَةِ وَٱلْكَلِمَاتِ ٱلْقَلِيْلَةِ .

وَإِذَا كَانَتِ ٱللَّغَةُ بِهَاذِهِ ٱلْمَنْزِلَةِ ، وَكَانَتْ أُمَّتُهَا حَرِيْصَةً عَلَيْهَا ، نَاهِضَةً بِهَا ، مُتَّسِعَة فِيْهَا ، مُكْبِرَةً شَأْنَهَا ؛ فَمَا يَأْتِيْ ذَٰلِكَ إِلَّا مِنْ رُوْحِ ٱلتَّسَلُّطِ فِيْ شَعْبِهَا وَٱلْمُطَابَقَةِ بَيْنَ طَبِيْعَتِهِ وَعَمَلِ طَبِيْعَتِهِ ، وَكُوْنِهِ سَبُّدَ أَمْرِهِ ، وَمُحَقِّقَ وُجُوْدِهِ ، وَمُسْتَعْمِلَ قُوَّتِهِ ، وَٱلآخِذَ بِحَقِّهِ ؛ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَنْهُ ٱلتَّرَاخِيْ وَٱلإِهْمَالُ ، وَتَرْكُ ٱللُّغَةِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلسُّوْقِيَّةِ ، وَإِصْغَارُ أَمْرِهَا ، وَالإِهْمَالُ ، وَتَرْكُ ٱللُّغَةِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ ٱلسُّوْقِيَّةِ ، وَإِصْغَارُ أَمْرِهَا ، وَإِيْنَارُ غَيْرِهَا بِٱلْحُبِّ وَٱلإِكْبَارِ ؛ فَهَاذَا شَعْبٌ خَادِمٌ لَا مَخْدُومٌ ، تَابِعٌ لا مَنْبُوعٌ ، ضَعِيْفٌ عَنْ تَكَالِيْفِ ٱلسِّيَادَةِ ، لَا يَطِيْقُ أَنْ يَحْمِلَ عَظَمَةً مِيْرَاثِهِ ، مُجْتَزَى بِبَعْضِ حَقِّهِ ، مُكْتَفِ بِضَرُورَاتِ ٱلْعَيْشِ ، يُوضَعُ لِحُكْمِهِ ٱلْقَانُونُ ٱلَّذِيْ أَكْثُوهُ لِلْحِرْمَانِ وَأَقَلُهُ لِلْفَائِدَةِ مَا لَا تَعْيَشٍ ، مُكْتَفِ بِضَرُورَاتِ ٱلْعَيْشِ ، يُوضَعُ لِحُكْمِهِ ٱلْقَانُونُ ٱلَّذِيْ أَكْثُوهُ لِلْحِرْمَانِ وَأَقَلُهُ لِلْفَائِدَةِ مَا لَيْ مَالِهُ هِي كَٱلْحِرْمَانِ وَأَقَلُهُ لِلْفَائِدَةِ هِ لَا لَيْ فِي كَالْحِرْمَانِ .

لَا جَرَمَ كَانَتْ لُغَةُ ٱلأُمَّةِ هِيَ ٱلْهَدَفَ ٱلأَوَّلَ لِلْمُسْتَعْمِرِيْنَ ؛ فَلَنْ يَتَحَوَّلَ ٱلشَّعْبُ أَوَّلَ مَا يَتَحَوَّلُ إِلَّا مِنْ لُغَتِهِ ، إِذْ يَكُونُ مَنْشَأُ ٱلتَّحَوُّلِ مِنْ أَفْكَارِهِ وَعَوَاطِفِهِ وَآمَالِهِ ، وَهُوَ إِذَا ٱنْقَطَعَ مِنْ نَسَبِ ماضِيْهِ ، وَرَجَعَتْ قَوْمِيَّتُهُ صُوْرَةً مَحْفُوظَةً فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ، مِن نَسَبِ ماضِيْهِ ، وَرَجَعَتْ قَوْمِيَّتُهُ صُوْرَةً مَحْفُوظَةً فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ، لَا صُوْرَةً مُحَقَّقَةً فِيْ وُجُوْدِهِ . فَلَيْسَ كَٱللَّغَةِ نَسَبٌ لِلْعَاطِفَةِ وَٱلْفِكْرِ ؛ حَتَّىٰ إِنَّ أَبْنَاءَ ٱلأَبِ ٱلْوَاحِدِ لَوِ ٱخْتَلَفَتْ ٱلْسِنَتَهُمْ فَنَشَأَ مِنْهُمْ نَاشِئُ عَلَىٰ لُغَةٍ ، وَنَشَأَ ٱلثَّانِيْ عَلَىٰ أُخْرَىٰ ، وَٱلتَّالِثُ عَلَىٰ لُغَةٍ ، وَنَشَأَ ٱلثَّانِيْ عَلَىٰ أُخْرَىٰ ، وَٱلتَّالِثُ عَلَىٰ لُغَةٍ ، وَنَشَأَ ٱلثَّانِيْ عَلَىٰ أُخْرَىٰ ، وَٱلتَّالِثُ عَلَىٰ لُغَةٍ نَالِئَةٍ ، لَكَانُوْا فِيْ ٱلْعَاطِفَةِ كَأَبْنَاءِ ثَلَاثَةِ آبَاءٍ .

وَمَا ذَلَتْ لُغَةُ شَعْبِ إِلَّا ذَلَ ، وَلَا أَنْحَطَّتْ إِلَّا كَانَ أَمْرُهُ فِيْ ذَهَابٍ وَإِذْبَارٍ ؛ وَمِنْ هَـٰذَا يَفْرِضُ ٱلأَجْنَبِيُّ ٱلْمُسْتَعْمِرُ لُغَتَهُ فَرْضًا عَلَىٰ ٱلأُمَّةِ ٱلْمُسْتَعْمَرَةِ وَيُرْكِبُهُمْ بِهَا ، وَيُشْعِرُهُمْ عَظَمَتَهُ فِيْهَا ، وَيَسْتَلْحِقُهُمْ مِنْ نَاحِيَتِهَا ؛ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامًا ثَلَاثَةً فِيْ عَمَلٍ وَاحِدٍ : أَمَّا ٱلأَوَّلُ فَحَسْنُ لُغَتِهِمْ فِيْ لُغَتِهِ سِجْنًا مُؤَبَّدًا ، وَأَمَّا ٱلنَّانِيْ فَٱلْحُكْمُ عَلَىٰ مَاضِيْهِمْ بِٱلْقَتْلِ مَحْوًا وَنِسْيَانًا ؛ وَأَمَّا ٱلنَّالِثُ فَتَقْيِيْدُ مُسْتَقْبَلِهِمْ فِيْ ٱلأَغْلَالِ ٱلَّتِيْ يَصْنَعُهَا ؛ فَأَمْرُهُمْ مِنْ بَعْدِهَا لأَمْرِهِ تَبَعٌ .

وَالَّذِيْنَ يَتَعَلَّقُوْنَ اللُّغَاتِ الأَجِنبِيّةَ يَثْرِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهَا بِطَبِيْعَةِ هَاذَا التَّعَلَّقِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبِيّتُهُمْ لِلْغَتِهِمْ قَوِيّةٌ مُسْتَحْكِمَةً مِنْ قِبَلِ الدّيْنِ أَوِ الْقَوْمِيّةِ ؛ فَتَرَاهُمْ إِذَا وَهَنَتْ فِيْهِمْ هَالْعُصَبِيّةُ يَخْجَلُونَ مِنْ تَارِيْخِهِمْ ، وَيَتَبَرَّوُوْنَ مِنْ سَلْفِهَمْ ، وَيَسْلِخُوْنَ مِنْ تَارِيْخِهِمْ ، وَتَقُومُ الْعَصَبِيّةُ يَخْجَلُونَ مِنْ قَوْمِيّتِهِمْ ، وَيَتَبَرَّوُوْنَ مِنْ سَلْفِهَمْ ، وَيَسْلِخُونَ مِنْ تَارِيْخِهِمْ ، وَتَقُومُ بِأَنْفُسُهِمْ الْكَرَاهَةُ لِلْغَتِهِمْ وَآدَابِ لُغَتِهِمْ ، وَلِقَوْمِهِمْ وَأَشْيَاءِ قَوْمِهِمْ ؛ فَلَا يَسْتَطِيْعُ وَطَنْهُمْ أَنْ يُوْحِيَ إِلَيْهِمْ أَسْرَارَ رُوْحِهِ ؛ إِذْ لَا يُوَافِقُ مِنْهُمْ السَّتِجَابَةُ فِيْ الطَّيِيْعِةِ ؛ وَيَنْقَادُونَ بِالْحَبُ لِغَيْرِهِ ؛ فَيَتَجَاوَزُوْنَهُ وَهُمْ فِيْهِ ، وَيَرِثُونَ دِمَاءَهُمْ مِنْ أَهْلِهِمْ ثُمَّ تَكُونُ الْعَوَاطِفُ فِيْ هَالِهُمْ لَلْعَرَامِكُ فِي الطَّينِيْةِ ؛ وَيَنْقَادُونَ بِالْحَبُ لِغَيْرِهِ ؛ فَيَتَجَاوَزُوْنَهُ وَهُمْ فِيْهِ ، وَيَرِثُونَ دِمَاءَهُمْ مِنْ أَهْلِهِمْ ثُمَّ تَكُونُ الْعَوَاطِفُ فِيْ هَالِكُونَ لِلْعَنْهُمْ أَلْ اللّهُمْ فَيْهِمْ أَسْتَجَابَةً بِمَصْدَرِهَا لَا بِنَفْسِهَا ، وَبِالْخَيَالِ لِغَيْرِهِ ؛ فَيَتَحْونَهُ إِلْعَظَامُ ؛ وَقَدْ يَكُونُ الْوَطَنِيُّ فِيْ مَذْهُ بَيْ فَي مَذْهُ بَيْكَ الْمُمْوَى مَنْ أَلْمَالُومُ فَيْمَا لَا لِيَعْطَامُ ، وَقَدْ يَكُونُ الْوَطَنِيُّ مِثْلَهُ أَوْ أَجِمَلَ مَنْهُ بَيْكَ أَلْمُ مَنْ الْمَالِمُ وَفِيهِ الْإِكْمَالُ وَالْإِعْظَامُ ؛ وَقَدْ يَكُونُ الْوَطَنِيُّ مِثْلَهُ أَوْ أَجِمَلَ مَنْهُ بَيْكَ أَلْمُ مَنْ مُنْ الْمَالِقُ فَي مُنْهُ اللّهُ الْمَنْ وَفِيهِ الْإِكْمُ الْمَالِ مُ لَا تُمْتَلِ وَلَوْمُ مَا لَوْمُ فَيْ إِلَهُ لَا لَالْمُ مُنَا مُ الْمَالِقُ مُ فَيْ اللْمُعْوِمِ الْمَيْلُ وَلَوْنَ فَلَكُمْ اللْمُومُ وَالْمُومُ وَلَوْمُ وَلَهُمْ فِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ وَمَا مُعْمَلَ اللْعُلِمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْعَلَولُومُ فَيْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤَمِّ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعُمْ الْمُؤْمُ ال

وَأَعْجَبُ مَنْ هَاذَا فِيْ أَمْرِهِمْ ، أَنَّ أَشْيَاءَ ٱلأَجْنَبِيِّ لَا تَحْمِلُ مَعَانِيَهَا ٱلسَّاحِرَةَ فِيْ نَفُوسِهِمْ إِلَّا إِذَا بَقِيَتْ حَامِلَةً أَسْمَاءَهَا ٱلأَجْنَبِيَّةَ ، فَإِنْ سُمِّيَ ٱلأَجْنَبِيُّ بِلُغَتِهِمُ ٱلْقَوْمِيَّةِ نَقَصَ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ وَتَصَاغَرَ وَظَهَرَتْ فِيْهِ ذِلَةٌ . . . وَمَا ذَاكَ إِلَّا صِغَرُ نُفُوسِهِمْ وَذِلِّتُهَا ، إِذْ لاَ يَنْتَخُونَ لِقَوْمِيَّهِمْ فَلَا يُلْهِمُهُمُ ٱلْحَرْفُ مِنْ لُغَنْهِمْ مَا يُلْهِمُهُمُ ٱلْحَرْفُ ٱلأَجْنَبِيُ .

وَٱلشَّرْقُ مُبْتَلَىٰ بِهَالِهِ ٱلْعِلَّةِ ، وَمِنْهَا جَاءَتْ مَشَاكِلُهُ أَوْ أَكْثَرُهَا ؛ وَلَيْسَ فِيْ ٱلْعَالِمِ أُمَّةُ عَزِيْزَهُ ٱلْجَانِبِ تُقَدَّمُ لُغَةَ غَيْرِهَا عَلَىٰ لُغَةِ نَفْسِهَا ، وَبِهَاذَا لَا يَعْرِفُوْنَ لَلأَشْيَاءِ ٱلأَجْنَبِيَّةِ مَوْضِعًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حُدُودِ ٱلأَشْيَاءِ ٱلْوَطَنِيَّةِ ؛ وَلَوْ أَخَذْنَا نَحْنُ ٱلشَّرْقِيِّيْنَ بِهَاذَا ، لَكَانَ هَاذَا وَحْدَهُ عِلَاجُا حَاسِمًا لأَكْثَرِ مَشَاكِلِنَا .

فَٱللَّغَاتُ تَتَنَازَعُ ٱلْقَوْمِيَّةَ ، وَلَهِيَ وَٱللهِ ٱخْتِلَالُ عَقْلِيٌّ فِيْ ٱلشُّعُوْبِ ٱلَّتِيْ ضَعُفَتْ عَصَبِيَّتُهَا ؛ وَإِذَا هَانَتِ ٱللُّغَةُ ٱلْقَوْمِيَّةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا ، أَثَّرَتِ ٱللُّغَةُ ٱلأَجِنَبِيَّةُ فِيْ ٱلْخُلُقِ ٱلْقَوْمِيِّ مَا يُؤَثِّرُ ٱلْجَوُّ ٱلأَجْنَبِيُّ فِيْ ٱلْجِسْمِ ٱلَّذِيْ ٱنْتَقَلَ إِلَيْهِ وَأَقَامَ فِيْهِ .

أُمَّا إِذَا قَوِيَتِ ٱلْعَصَبِيَّةُ ، وَعَزَّتِ ٱللُّغَةُ ، وَثَارَتْ لَهَا ٱلْحَمِيَّةُ ؛ فَلَنْ تَكُوْنَ ٱللُّغَاتُ

ٱلأَجْنَبِيَّةُ إِلَّا خَادِمَةً يُرْتَفَقُ بِهَا ، وَيَرْجِعُ شِبْرُ ٱلاَّجْنَبِيَّ شِبْرًا لَا مِثْرًا . . . وَتَكُونُ تِلْكَ ٱلْعَصَبِيَّةُ لِللَّهَٰةِ ٱلْقَوْمِيَّةِ مَادَّةً وَعَوْنَا لِكُلِّ مَا هُوَ قَوْمِيٌّ فَيُصْبِحُ كُلُّ شَيْءٍ أَجْنَبِيٍّ قَدْ خَضَعَ لِقُوَّةٍ فَاهِرَةٍ غَالِبَةٍ ، هِيَ قُوَّةُ ٱلإِيْمَانِ بِٱلْمَجْدِ ٱلْوَطَنِيِّ وَٱسْتِقْلَالِ ٱلْوَطَنِ ؛ وَمَتَىٰ تَعَيَّنَ ٱلأَوَّلُ أَنَّهُ ٱلأَوْلُ ، فَكُلُّ قُوَىٰ ٱلْوُجُوْدِ لَا تَجْعَلُ ٱلَّذِيْ بَعْدَهُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ ٱلثَّانِيْ .

\* \* \*

وَالدِّيْنُ هُوَ حَقِيْقَةُ الْخُلُقِ الاجْتِمَاعِيِّ فِيْ الأُمَّةِ ، وَهُوَ الَّذِيْ يَجْعَلُ الْقُلُوْبَ كُلَّهَا طَبَقَةً وَالدِّيْنُ يَبْعَلُ الْقُلُوْبَ كُلَّهَا طَبَقَةً وَاحِدَةً عَلَىٰ اَخْتِلَافِ الْمُظَاهِرِ الاجْتِمَاعِيَّةِ عَالِيَةً وَنَازِلَةً وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَهُو بِذٰلِكَ الضَّمِيْرُ الْفَانُونِيُّ لِلشَّعْبِ ، وَبِهِ لَا بِغَيْرِهِ ثَبَاتُ الأُمَّةِ عَلَىٰ فَضَائِلِهَا التَّفْسِيَّةِ ، وَفِيْهِ لَا فِيْ سِوَاهُ مَعْنَىٰ إِنْسَانِيَّةِ الْقَلْبِ .

وَلِهَا ذَا كَانَ الدِّيْنُ مِنْ أَقْوَىٰ الْوَسَائِلِ الَّتِيْ يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِيْ إِيْفَاظِ ضَمِيْرِ الأُمَّةِ وَتَنْبِيْهِ رُوْحِهَا ، وَاهْتِيَاجِ خَيَالِهَا : إِذْ فِيْهِ أَعْظَمُ السُّلْطَةِ الَّتِيْ لَهَا وَحْدَهَا قُوَّةُ الْغَلَبَةِ عَلَىٰ الْمَادِّيَاتِ ؛ فَسُلْطَانُ الدِّيْنِ هُوَ سُلْطَانُ كُلِّ فَرْدٍ عَلَىٰ ذَاتِهِ وَطَبِيْعَتِهِ ؛ وَمَتَىٰ قَوِيَ هَاذَا السَّلْطَانُ فِيْ شَعْبٍ ، كَانَ حَمِيًّا أَبِيًّا ، لَا تُرْغِمُهُ قُوَّةٌ ، وَلَا يَعْنُوْ لِلْقَهْرِ .

وَلَوْلَا ٱلنَّدَيُّنُ بِٱلشَّرِيْعَةِ ، لَمَا ٱسْتَقَامَتِ ٱلطَّاعَةُ لِلْقَانُوْنِ فِيْ ٱلنَّسْ ، وَلَوْلَا ٱلطَّاعَةُ ٱلنَّفْسِيَّةُ لِلْقَوَانِيْنِ ؛ لَمَا ٱنْتَظَمَتْ أُمَّةٌ ؛ فَلَيْسَ عَمَلُ ٱلدَّيْنِ إِلَّا تَحْدِيْدَ مَكَانِ ٱلْحَيِّ فِيْ فَضَائِلِ ٱلْخَيَاةِ ؛ وَتَغْيِيْنَ تَبِعَتِهِ فِيْ حُقُوْقِهَا وَوَاجِبَاتِهَا ، وَجَعْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ نِظَامًا مُسْتَقِرًّا فِيْهِ لَا يَتَغَيَّرُ ، وَدَائِمًا نَحْوَ ٱلأَكْمَلِ ، وَدَائِمًا نَحْوَ ٱلأَكْمَلِ .

وَكُلُّ أُمَّةٍ ضَعُفَ آلدُّيْنُ فِيْهَا آخْتَلَتْ هَنْدَسَتُهَا ٱلاجْتِمَاعِيَّةُ ، وَمَاجَ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضٍ ، فَإِنَّ مِنْ دَقِيْقِ الْحِكْمَةِ فِيْ هَلْذَا آلدُّيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْغَايَةَ ٱلأَخِيْرَةَ مِنَ ٱلْحَيَاةِ { غَايَةً } فِيْ هَلْذِهِ ٱلأَرْضِ ، وَذَلِكَ لِتَنْتَظِمَ ٱلْغَايَاتُ ٱلأَرْضِيَّةُ فِيْ ٱلنَّاسِ ، فَلَا يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ؟ فَيَغْتَنِيَ ٱلْغَنِيُّ وَهُوَ آمِنٌ ، وَيَفْتَقِرَ ٱلْفَقِيْرُ وَهُوَ قَانِعٌ ، وَيَكُونُ ثَوَابُ ٱلأَعْلَىٰ فِيْ أَنْ يَعُودُ عَلَىٰ الْغَنِيُ وَهُو آمِنٌ ، وَيَفْتَقِرَ ٱلْفَقِيْرُ وَهُو قَانِعٌ ، وَيَكُونُ ثَوَابُ ٱلأَعْلَىٰ فِيْ مَنْزِلَتِهِ ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ٱلْأَسْفَلِ بِٱلْمَبَرَّةِ ، وَثُوَابُ ٱلأَسْفَلِ فِيْ أَنْ يَصْبِرَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلأَعْلَىٰ فِيْ مَنْزِلَتِهِ ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ٱلْأَسْفَلِ بِٱلْمَبَرَّةِ ، وَثُوَابُ ٱلأَسْفَلِ فِيْ أَنْ يَصْبِرَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلأَعْلَىٰ فِيْ مَنْزِلَتِهِ ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ٱلطَّسْفَلِ بِٱلْمَبَرَّةِ ، وَثُوَابُ ٱلأَسْفَلِ فِيْ أَنْ يَصْبِرَ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلأَعْلَىٰ فِيْ مَنْزِلَتِهِ ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ٱللّهُ فَلَىٰ فِيْ مَنْزِلَتِهِ ؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْحَيْقُ الْفَقِيْقِ ٱلْفَقِيْقِ ٱلْإِلَاهِيَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ ٱلَّتِيْ لَا يَكْبُرُ عَلَىٰ ٱلْمَالِهِمْ إِلَىٰ تَحْقِيْقِ ٱلْعَلَةِ ٱلإلَاهِيَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ٱلَّتِيْ لَا يَكْبُرُ عَلَىٰ ٱلْمَالِيقِ أَلْوَاحِدَةً الْقَيْعَالِقُ أَلْفَقَىٰ .

وَمَا دَامَ عَمَلُ ٱلدِّيْنِ هُوَ تَكُويْنَ ٱلْخَلْقِ ٱلنَّابِتِ ٱلدَّاثِ فِيْ عَمَلِهِ ، ٱلْمُعْتَرِّ بِقُوَّتِهِ ، ٱلْمُطْمَثِنِّ إِلَىٰ صَبْرِهِ ، ٱلنَّافِرِ مِنَ ٱلضَّعْفِ ، ٱلأَبِيِّ عَلَىٰ ٱلدُّلُ ، ٱلْكَافِرِ بِآلاسْتِعْبَادِ ، ٱلْمُؤْمِنِ بِٱلْمَوْتِ فِيْ ٱلْمُدَافَعَةِ عَنْ حَوْزَتِهِ ، ٱلْمَجْزِيِّ بِتَسَامِيْهِ وَبَلْلِهِ وَعَطْفِهِ وَإِيْثَارِهِ وَمُفَادَاتِهِ ، وَٱلْعَامِلِ فِيْ مَصْلَحَةِ ٱلْجَمَاعَةِ ، ٱلْمُقَيَّدِ فِيْ مَنَافِعِه بِوَاجِبَاتِهِ نَحْوَ ٱلنَّاسِ - مَا دَامَ عَمَلُ ٱلدِّيْنِ وَالْعَامِلِ فِيْ مَصْلَحَةِ ٱلْجَمَاعَةِ ، ٱلمُقَيَّدِ فِيْ مَنَافِعِه بِوَاجِبَاتِهِ نَحْوَ ٱلنَّاسِ - مَا دَامَ عَمَلُ ٱلدِّيْنِ هُو تَكُويْنَ هَلْذَا ٱلْخَلْقِ - فَيَكُونُ ٱلدِّيْنُ فِيْ حَقِيْقَتِهِ هُوَ جَعْلَ ٱلْحِسِّ بِٱلشَّرِيْعَةِ أَقُوىٰ مِنَ ٱلْحِسِّ بِالشَّرِيْعَةِ أَقُوىٰ مِنَ ٱلْحِسِّ بِٱلشَّرِيْعَةِ أَقُوىٰ مِنَ ٱلْمُعْنَىٰ إِذَا تَقَرَّرَ هِ لَهُ وَلَا مَا مَعْمَلُ الْمُعْنَىٰ إِذَا تَقَرَّرَ وَلَا مَنَ مِلْ هَلَا ٱلْمُعْنَىٰ إِذَا تَقَرَّرَ وَلَا مَا أَمَا اللهُ مَا يَجِدُ ٱلاَسْتِقْلَالُ ثُوَّةً هِي أَقْوَىٰ لَهُ وَأَرَدُ عَلَيْهِ مِنْ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ إِذَا تَقَرَّرَ فِي نَفُوسِ ٱلْأُمَّةِ وَٱنْطَبَعَتْ عَلَيْهِ .

وَهَـٰذِهِ ٱلأُمَّةُ ٱلدِّيْنِيَّةُ ٱلَّتِيْ يَكُوْنُ وَاجِبُهَا أَنْ تَشْرُفَ وَتَسُوْدَ وَتَغْتَزَّ ، يَكُوْنُ وَاجِبُ هَـٰذَا ٱلْوَاجِبِ فِيْهَا أَلَّا تَسْقُطَ وَلَا تَخْضَعَ وَلَا تَذِلَّ .

وَبِتِلْكَ الأُصُوْلِ الْعَظِيْمَةِ الَّتِي يُنْشِئُهَا الدِّيْنُ الصَّحِيْحُ الْقَوِيُّ فِي النَّفْسِ ، يَتَهَبَّأُ النَّجَاحُ السَّيَاسِيُّ لِلشَّغْبِ الْمُحَافِظِ عَلَيْهِ الْمُنْتَصِرِ لَهُ ؛ إِذْ يَكُوْنُ مِنَ الْخِلَالِ الطَّبِيْعِيَّةِ فِيْ زُعَمَائِهِ وَرَجَالِهِ الطَّبِيْعِ الْمُحَافِظِ عَلَيْهِ الْمُنْتَصِرِ لَهُ ؛ إِذْ يَكُوْنُ مِنَ الْخِلَالِ الطَّبِيْعِيَّةِ فِيْ زُعَمَائِهِ وَرَجَالِهِ النَّبَاتُ عَلَىٰ النَّزْعَةِ السَّيَاسِيَّةِ ، وَالصَّلاَبَةُ فِيْ الْحَقِّ ، وَالإِيْمَانُ بِمَجْدِ الْعَمَلِ ، وَتَغْلِيْبُ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّوْعَ السَّيَاسِيَّةِ ، وَالصَّلاَبَةُ فِي الْحَقِّ ، وَالإِيْمَانُ بِمَجْدِ الْعَمَلِ ، وَتَغْلِيْبُ ذَلِكَ عَلَىٰ الأَخْوَالِ الْمَادِّيَةِ النَّهِيْ وَاللَّهُولِ الْمُادِيِّةِ النَّهِي وَمَذْهَبِهِ : مِنْ مَالِ ، أَوْ جَاهِ ، أَوْ مَنْصِبٍ ، أَوْ مُوافَقَةِ الْهَوَىٰ ، أَوْ خَشْيَةِ النَّقْمَةِ ، أَوْ خَوْفِ الْوَعِيْدِ ، إِلَىٰ عَلَىٰ مَا يَسْتَمِيْلُ بِهِ الْمُالِلُ أَوْ يُرْهِبُ بِهِ الظَّلْمُ .

وَلَا يَذْهَبَنَّ عَنْكَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْمُؤْمِنَ ، ٱلْقَوِيَّ ٱلإِيْمَانِ ، ٱلْمُمْتَلِيَّ ثِقَةً وَيَقِيْنَا وَوَفَاءً وَصِدْقًا وَعَزْمًا وَإِصْرَارًا عَلَىٰ فَضِيْلَتِهِ وَثَبَاتًا عَلَىٰ مَا يَلْقَیٰ فِيْ سَبِيْلِهَا لَه لَا يَكُونُ رَجُلَا كَالنَّاسِ ؛ بَلْ هُوَ رَجُلُ ٱلاسْتِقْلَالِ ٱلَّذِيْ وَاجِبُهُ جُزْءٌ مِنْ طَبِيْعَتِهِ وَغَايَتُهُ ٱلسَّامِيَةُ لَا تَنْفَصِلُ كَالنَّاسِ ؛ بَلْ هُوَ رَجُلُ ٱلاسْتِقْلَالِ ٱلَّذِيْ وَاجِبُهُ جُزْءٌ مِنْ طَبِيْعَتِهِ وَغَايَتُهُ ٱلسَّامِيَةُ لَا تَنْفَصِلُ عَنْهُ ، هُو رَجُلُ صِدْقِ ٱلنَّرْعَةِ ؛ وَهُو عَنْهُ ، هُو رَجُلُ صِدْقِ ٱلنَّرْعَةِ ؛ وَهُو آلرَّجُلُ ٱلَذِيْ يَنْفَجِرُ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ كُلَّمَا ٱخْتَاجَتِ ٱلْحَيَاةُ ٱلْوَطَنِيَّةُ إِلَىٰ إِطْلَاقِ قَنَابِلِهَا لِلنَّصْرِ .

وَٱلْعَادَاتُ هِيَ ٱلْمَاضِيْ ٱلَّذِيْ يَعِيْشُ فِيْ ٱلْحَاضِرِ ، وَهِيَ وَحْدَةٌ تَارِيْخِيَّةٌ فِيْ ٱلشَّعْبِ ، تَجْمَعُهُ كَمَا يَجْمَعُهُ ٱلأَصْلُ ٱلْوَاحِدُ ، ثُمَّ هِيَ كَٱلدِّيْنِ فِيْ قِيَامِهَا عَلَىٰ أَسَاسٍ أَدَبِيِّ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، وَيَكَادُ عَادَاتُ ٱلشَّعْبِ تَكُوْنُ دِيْنَا ضَيِّقًا خَاصًّا بِهِ ، وَتَكَادُ عَادَاتُ ٱلشَّعْبِ تَكُوْنُ دِيْنَا ضَيِّقًا خَاصًّا بِهِ ،

يَحْصُرُهُ فِيْ قَبِيْلِهِ وَوَطَنِهِ ، وَيُحَقِّقُ فِيْ أَفْرَادِهِ ٱلأَلْفَةَ وَٱلتَّشَابُكَ ، وَيَأْخُذُهُمْ جَمِيْعًا بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ : هُوَ إِجْلَالُ ٱلْمَاضِيْ .

وَإِجْلَالُ ٱلْمَاضِيْ فِيْ شَعْبِ تَارِيْخِيٍّ هُوَ ٱلْوَسِيْلَةُ ٱلرُّوْحِيَّةُ ٱلَّتِيْ يَسْتَوْحِيْ بِهَا ٱلشَّعْبُ أَبْطَالَهُ ، وَفَلَاسِفَتَهُ ، وَعُلَمَاءَهُ ، وَأَدَبَاءَهُ ، وَأَهْلَ ٱلْفَنِّ مِنْهُ ، فَيُوْحُوْنَ إِلَيْهِ وَحْيَ عُظَمَائِهِمْ ٱلْعَظِيْمَةُ حَيَّةً فِيْ تَارِيْخِهِ ، وَحَيَّةً فِيْ آمَالِهِ وَأَعْصَابِهِ . وَحَيَّةً فِيْ آمَالِهِ .

وَالْعَادَاتُ هِيَ وَحْدَهَا آلَتِيْ تَجْعَلُ الْوَطَنَ شَيْثًا نَفْسِيًّا حَفِيْقِيًّا ، حَتَّىٰ لَيَشْعُرُ ٱلإِنْسَانُ أَنَّ لِأَرْضِهِ أُمُوْمَةَ ٱلأُمِّ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ ، وَلَيْسَ يَعْرِفُ لِأَرْضِهِ أُمُوْمَةَ ٱلأَبِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ إِلَىٰ الْحَيَاةِ ، وَلَيْسَ يَعْرِفُ هَاذَا إِلَّا مَنِ آغْتِرَبَ عَنْ وَطَنِهِ ، وَخَالَطَ غَيْرَ قَوْمِهِ ، وَٱسْتَوْحَشَ مِنْ غَيْرِ عَادَاتِهِ ؛ فَهُنَاكَ ، هُنَاكَ يُثْبِتُ ٱلْوَطَنُ نَفْسَهُ بِعَظَمَةٍ وَجَبَرُوْتٍ وَكَأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلدُّنْيَا .

وَهَـٰذِهِ ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلنَّاشِئَةُ فِيْ ٱلنَّفْسِ مِنْ أَثَرِ ٱلْعَادَاتِ هِيَ ٱلَّتِيْ تُنَبَّهُ فِيْ ٱلْوَطَنِيِّ رُوْحَ ٱلتَّمَيُّزِ عَنِ ٱلأَجْنَبِيِّ ، وَتُوْحِشُ نَفْسَهُ مِنْهُ كَأَنَّهَا حَاسَّةُ ٱلأَرْضِ ثُنَبَّهُ أَهْلَهَا وَتُنْذِرُهُمُ ٱلْخَطَرَ .

وَمَتَىٰ صَدَقَتِ ٱلْوَطَنِيَّةُ فِي ٱلنَّفْسِ أَقَرَّتْ كُلَّ شَيْءٍ أَجْنَبِيِّ فِيْ حَقِيْقَتِهِ ٱلأَجْنَبِيَّةِ ؛ فَكَانَ هَـٰذَا هُوَ أَوَّلَ مَظَاهِرِ ٱلاسْتِقْلَالِ ، وَكَانَ أَقْوَىٰ ٱلذَّرَاثِعِ إِلَىٰ ٱلْمَجْدِ ٱلْوَطَنِيِّ .

وَبِاللَّغَةِ وَالدَّيْنِ وَالْعَادَاتِ ، يَنْحَصِرُ الشَّعْبُ فِيْ ذَاتِهِ السَّامِيَةِ بِخَصَائِصِهَا وَمُقَوِّمَاتِهَا ، فَلَا يَسْهُلُ ٱنْتِزَاعُهُ مِنْهَا وَلَا ٱنْتِسَافُهُ مِنْ تَارِيْخِهِ ، وَإِذَا أُلْجِئَ إِلَىٰ حَالٍ مِنَ ٱلْقَهْرِ لَمْ يَنْخَذِلْ وَلَمْ يَسْفُلُ ٱلشَّوْكَةُ ٱلْحَادَّةُ : إِنْ لَمْ تُتْرَكْ لِنَفْسِهَا ، لَمْ تُعْطِ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا ٱلْوَخْزَ .

### تَجْدِيْدُ ٱلإِسْلَامِ (\*) (١) رِسَالَةُ ٱلأَزْهَرِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ (٢)

(ٱلأَزْهَرُ) هَانِهِ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ لَا يُقَابِلُهَا فِي خَيَالِ ٱلأُمَّةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ إِلَّا كَلِمَةُ (ٱلْهَرَمِ) ، وَفِيْ كِلْتَا ٱللَّفْظَنَيْنِ يَكْمُنُ سِرٌّ خَفِيٌّ مِنْ أَسْرَارِ ٱلتَّارِيْخِ تَجْعَلُ بَعْضَ ٱلْكَلِمَاتِ مِيْرَاثًا عَفْلِيًا لِلأُمَّةِ ، كُلْتَا ٱللَّفْظَنَيْنِ يَكْمُنُ سِرٌّ خَفِيٌّ مِنْهَا إِلَّا مَادَّةَ ٱلنَّفْسِ ؛ إِذْ تَكُونُ هَانِهِ ٱلْكَلِمَاتُ تَعْبِيرًا عَنْ يُسْمِيْ مَاذَةَ ٱللَّغَةِ فِيْهَا ، وَلَا يُبْقِيْ مِنْهَا إِلَّا مَادَّةَ ٱلنَّفْسِ ؛ إِذْ تَكُونُ هَانِهِ ٱلْكَلِمَاتُ تَعْبِيرًا عَنْ شَيْءٍ ثَابِتٍ ثَبَاتَ ٱلْفِكْرَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَتَغَيَّرُ ، مُسْتَقِرِّ فِيْ ٱلرُّوْحِ ٱلْقَوْمِيَّةِ ٱسْتِقْرَارَهُ فِيْ ٱلزَّمَنِ ، مُتَجَسِّم مِنْ مَعْنَاهُ كِأَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ قَدْ أَفْرَدَتْهُ بِمَادَّتِهِ دُوْنَ مَا يُشَارِكُهُ فِيْ هَانِهِ ٱلْمَادَةِ ، فَٱلْحَجَرُ مُنَا الْهَرَمِ ٱلأَكْبَرِ يَكَادُ يَكُونُ فِيْ ٱلْعَقْلِ زَمَانَا لَا حَجَرًا ، وَفَتَا لَا جِسْمًا ؛ وَٱلْمَكَانُ فِيْ ٱلْأَزْهِ لِي الْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ فَيْ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ فَيْ الْمَنْفُودِ فَيْ الْمَنْفُودِ فَيْ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ فَيْ الْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ الْمَنْفُودِ فَيْ الْمَنْفُودِ فَيْ الْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ الْمَالَةُ وَقَاقِيَةِ سَاحِرَةٍ تُوْجَدُ فِيْ ٱلْمَنْفُودِ غَيْرِ ٱلْمَنْفُودِ فَيْ الْمَنْفُودِ غَيْرِ الْمَنْفُودِ فَلَا لَهُ مِعْنَى الْمَالِقُودِ عَنْ الْمَنْفُودِ الْمَالَةُ وَلَا لَهُ مَا يُعْمَالُونِ الْمَالَةُ فَيْ الْمُنْفُودِ الْمَالَقُودِ الْمُنْفُودِ اللْمَنْفُودِ اللْمُسْتُقِلِ الْمُنْ الْمُعْفِيقُ الْمُنْفُودِ الْمُودِ الْمُنْ الْمُنْفُودِ عَنْمُ الْمُنْ الْمُنْفُودِ عَنْ الْمُنْفُودِ الْمُنْفُودِ اللْهُ الْمُودِ الْمُؤْنِ الْمُنْفُودِ الْمُنْ الْمُنْفُودِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْفُودِ الْمُنْ الْمُنْفُودِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُلْلِقُودِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُنْمُودُ الْمُنْفُودُ اللْمُنْفُودُ الْمُنْفُودُ الْمُنْفُودِ الْمُؤْمِ الْمُنْفُودِ الْمُعْمُولِ الْمُنْفُودِ الْمُؤْمِلُودُ الْمُودُ الْمُؤْمِ ال

وَعِنْدِيْ أَنَّ ٱلأَزْهَرَ فِيْ زَمَانِنَا هَـٰذَا يَكَادُ يَكُونُ تَفْسِيْرًا جَدِيْدًا لِلْحَدِيْثِ : " مِصْرُ كِنَانَةُ ٱللهِ فِيْ أَرْضِهِ " [راجع " المفاصد الحسنة " ، رقم : ١٠٢٩ ؛ و" كشف الخفاء " ، رقم : ٢٣٠٩] فَعُلَمَاؤُهُ اللهِ عُلْمَ أَنْ يُمُونُ مَنْ أَسْهُمْ اللهِ يَرْمِيْ بِهَا مَنْ أَرَادَ دِيْنَهُ بِٱلسُّوْءِ ، فَيُمْسِكُهَا لِلْهَيْبَةِ وَيَرْمِيْ بِهَا لِلنَّصْرِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ أَوَّلَ مَعَانِيْهِمْ فِيْ هَـٰذَا ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ ٱلّذِيْ ٱبْتُلِيَ لِمِلْء عِشْرِيْنَ قَرْنًا مِنَ ٱلْجُرْأَةِ عَلَىٰ ٱلْأَدْيَانِ وَإِهْمَالِهَا وَٱلْإِلْحَادِ فِيْهَا .

أَوَّلُ شَيْءِ فِيْ رِسَالَةِ ٱلأَزْهَرِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنِ : أَنْ يَكُوْنَ أَهْلُهُ قُوَّةً إِلَاهِيَّةً مُعَدَّةً لِللَّصْرِ ، مُهَيَّأَةً لِلنَّصَالِ ، مُسَدَّدَةً لِلإِصَابَةِ ، مُقَدَّرَةً فِيْ طَبِيْعَتِهَا أَحْسَنَ تَقْدِيْرٍ ؛ تُشْعِرُ ٱلنَّاسَ بِٱلاطْمِثْنَانِ إِلَىٰ عَمَلِهَا ، وَتُوحِيْ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ يَرَاهَا ٱلإِيْمَانَ ٱلثَّابِتَ بِمَعْنَاهَا ؛ وَلَنْ يَأْتِي لَهُمْ هَالُا فِيهَا إِلَىٰ عَمَلِهَا ، وَتُوحِيْ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ يَرَاهَا ٱلإِيْمَانَ ٱلثَّابِتَ بِمَعْنَاهَا ؛ وَلَنْ يَأْتِي لَهُمْ هَالُا فِيكَانَ إِلَىٰ عَمِلِهَا ، وَلَنْ يَأْتِي لَهُمْ هَاللَّهُ وَلَا إِذَا ٱنْقَلَبُواْ إِلَىٰ طَبِيْعَتِهِمُ ٱلصَّحِيْحَةِ ، فَلَا يَكُونُ ٱلْعِلْمُ تَحَرُّفًا وَلَا مِهْنَةً وَلَا

<sup>(\*)</sup> ق الرسالة " العدد : ١٤٤ ، ١٤ ، محرم سنة ١٣٥٥ هـ = ٦ أبريل/ نيسان ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٥٢٣ ـ ٥٢٥ .

<sup>(</sup>١) { أَنْشَأَهَا لِلْمُسَابَقَةِ ٱلأَدَبِيَّةِ ٱلْعَامَّةِ } .

 <sup>(</sup>٢) لَمْ نَتَكَلَمْ فِيْ هَانِهِ ٱلْمَقَالَةِ عَنِ ٱللُّغَةِ وَٱلأَدَبِ وَتَفْصِيْلِ عُلُوْمِ ٱلأَزْهَرِ ؛ لِأَنَّ هَانِهِ هِيَ مَادَّةُ ٱلأَزْهَرِ
 لَا رِسَالتُهُ ٱلْجَدِيْدَةُ فِيْ رَأْبِنَا .

مَكْسِبَةً (١) ، وَلَا يَكُوْنُ فِيْ أَوْرَاقِ ٱلْكُتُبِ خَيَالُ (أَوْرَاقِ ٱلْبَنْكِ) . . بَلْ تَظْهَرُ فِيْهِمُ ٱلْعَظَمَةُ ٱلرُّوْحَانِيَّةُ آمِرَةً نَاهِيَةً فِيْ ٱلْمَاذَةِ ، لَا مَأْمُوْرَةً مَنْهِيَّةً بِهَا ؛ وَيَرْتَفِعُ كُلُّ مِنْهُمْ بِنَفْسِهِ ، فَيَكُوْنُ مُقَرِّرَ خُلُقٍ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، لِيَنْبَثَ مِنْهُمْ مِغْنَاطِيْسُ ٱلنَّبُوَّةِ يَجْذِبُ مُقَرِّرَ خُلُقٍ فِيْ ٱلْحَيَاةِ مَنْاطِيْسُ ٱلنَّبُوَّةِ يَجْذِبُ أَلْكُنُوسَ بِهِمْ أَقْوَىٰ مِمَّا تَجْذِبُهَا ضَلَالَاتُ ٱلْعَصْرِ ؛ فَمَا يَخْتَاجُ ٱلنَّاسُ فِيْ هَاذَا ٱلزَّمَنِ إِلَىٰ الْعَالَمِ وَإِنَّ ٱلْكُتُبَ وَٱلْعُلُومَ لَتَمْلاً ٱلدُّنْيَا ـ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ ضَمِيْرِ ٱلْعَالَمِ .

وَقَدْ عَجَزَتِ ٱلْمَدَنِيَّةُ أَنْ تُوجِدَ هَلْذَا ٱلضَّمِيْرَ ، مَعَ أَنَّ ٱلإِسْلَامَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ لَيْسَ شَيْئًا إِلَّا قَانُوْنَ هَلْذَا ٱلضَّمِيْرِ ، إِذْ هُوَ دِيْنٌ قَائِمٌ عَلَىٰ أَنَّ ٱللهَ لَا يَنْظُرُ مِنَ ٱلإِنْسَانِ إِلَىٰ صُوْرَتِهِ وَلَلكِنْ إِلَىٰ عَمَلِهِ ؛ فَأَوَّلُ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَحْمِلَهُ ٱلأَزْهَرُ مِنْ رِسَالَتِهِ ، ضَمَاثِرُ أَهْلِهِ .

وَٱلنَّاسُ خَاضِعُوْنَ لِلْمَادَّةِ بِقَانُوْنِ حَيَاتِهِمْ ، وَبِقَانُوْنِ آخَرَ هُوَ قَانُوْنُ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ . . . فَهُمْ مِنْ ثَمَّ فِيْ أَشَدِّ ٱلْمَادَّةِ بِقَانُوْنِ حَيَاتِهِ ؛ لِيَرَوْا فَهُمْ مِنْ ثَمَّ فِيْ أَشَدِّ ٱلْمَادَّةِ بِقَانُوْنِ حَيَاتِهِ ؛ لِيَرَوْا بِأَعْيُنِهِمُ ٱلْمُتَسَلِّطَ عَلَىٰ ٱلْمَادَّةِ بِقَانُوْنِ حَيَاتِهِ ؛ لِيَرَوْا بِأَعْيُنِهِمُ ٱلْقُدُونِ اللَّذِيْنَةَ مَعْلُوْبَةً ؛ ثُمَّ لِيَجِدُوا فِيْ هَلْذَا ٱلإِنْسَانِ أَسَاسَ ٱلْقُدُوةِ وَٱلاحْتِذَاءِ فَيَتَصِلُوا مِنْهُ بِقُوَّتَيْنِ : قُوَّةِ ٱلتَّعْلِيْمِ ، وَقُوَّةِ ٱلتَّحْوِيْلِ .

﴿ وَ ﴾ هَـٰذَا هُوَ سِرُّ ٱلإِسْلَامِ ٱلأَوَّلِ ٱلَّذِيٰ نَفَذَ بِهِ مِنْ أُمَّةٍ إِلَىٰ أُمَّةٍ وَلَمْ يَقُمْ لَهُ شَيْءٌ يَصُدُّهُ ، إِذْ كَانَ يَنْفُذُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ نَفْسِهَا .

\* \* \*

وَمِنْ أَخَصَّ وَاجِبَاتِ ٱلأَزْهَرِ فِيْ هَـٰذَا ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، أَنْ يَعْمَلَ أَوَّلَ شَيْءِ لإِقْرَارِ مَعْنَىٰ ٱلْإِسْلَامِ ٱلصَّحِيْحِ فِيْ ٱلْمُسْلِمِيْنَ أَنْفُسِهِمْ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمُ ٱلْيَوْمَ قَدْ أَصْبَحُوْا مُسْلِمِيْنَ بِٱلنَّسَبِ لَا غَيْرُ . . . وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ هُوَ فِيْ حَاجَةٍ إِلَىٰ تَجْدِيْدِ إِسْلَامِهِ (٢) .

وَٱلْحُكُوْمَاتُ ٱلْإِسْلَامِيَّةُ عَاجِزَةٌ فِيْ هَلْذَا ، بَلْ هِيَ مِنْ أَسْبَابِ هَلْذَا ٱلشَّرِّ ؛ لِأَنَّ لَهَا وُجُوْدًا سِيَاسِيًّا وَوُجُوْدًا مَدَنِيًّا ؛ أَمَّا ٱلأَزْهَرُ فَهُوَ وَحْدَهُ ٱلَّذِيْ يَصْلُحُ لِإِنْمَامِ نَقْصِ ٱلْحُكُوْمَةِ فِيْ هَلْذَا ٱلْبَابِ ؛ وَهُوَ وَحْدَهُ ٱلَّذِيْ يَسَعُهُ مَا تَعْجِزُ عَنْهُ ، وَأَسْبَابُ نَجَاحِهِ مُهَيَّأَةٌ ثَابِتَةٌ إِذْ كَانَ لَهُ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَيْ : أَخْتِرَافُ ٱلْعِلْمِ لِلتَّكَشُّبِ بِهِ كَمَا نَرَاهُ ٱلْبَوْمَ } .

<sup>(</sup>٢) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ ٱلإِسْلامِ » بَدَلًا مِنْ: ﴿ إِسْلامِهِ » .

بِقُوَّةِ ٱلتَّارِيْخِ حُكْمُ ٱلزَّعَامَةِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ ، وَكَانَتْ فِيْهِ عِنْدَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ بَقِيَّةُ ٱلْوَحْيِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ؛ ثُمَّ كَانَ هُوَ صُوْرَةَ ٱلْمِزَاجِ ٱلتَفْسِيِّ ٱلإِسْلَامِيِّ ٱلْمَحْضِ ؛ بَيْدَ أَنَّهُ فَرَّطَ فِيْ وَاجِبِ هَلَاهِ الزَّعَامَةِ ؛ وَفَقَدَ ٱلْقُوَّةَ ٱلْمَنْ كَانَ يَحْكُمُ بِهَا ، وَهِي قُوَّةُ ٱلْمَثَلِ ٱلأَعْلَىٰ ٱلَّتِيْ كَانَتْ تَجْعَلُ الرَّعَلَىٰ مِنْ عُلَمَانِهِ كَمَا قُلْنَا مَرَّةً : إِنْسَانًا تَتَخَيَّرُهُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلسِّيَاسِيَّةِ تَظْهَرُ فِيْهِ بِأُسْلُوْبِ عَمَلِيٍّ ، الرَّجُلَ مِنْ عُلَمَانِهِ كَمَا قُلْنَا مَرَّةً : إِنْسَانًا تَتَخَيَّرُهُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلسِّيَاسِيَّةِ تَظْهَرُ فِيْهِ بِأُسْلُوْبٍ عَمَلِيٍّ ، الرَّجُلَ مِنْ عُلَمَانِهِ مَنْ مَثَالِهَا ، مَشْرُوْحَةٍ بِهَالَذَا ٱلْمِثَالِ فَيْكُونُ فَيْ قَوْمِهِ ضَرْبًا مِنَ ٱلتَّرْبِيَةِ وَٱلتَّعْلِيْمِ بِقَاعِدَةٍ مُنْتَزَعَةٍ مِنْ مِثَالِهَا ، مَشْرُوْحَةٍ بِهَالَذَا ٱلْمِثَالِ نَقْسِهِ .

وَٱلْعَقِيْدَةُ فِيْ سَوَادِ ٱلنَّاسِ بِغَيْرِ هَاٰذَا ٱلْمَثَلِ ٱلْأَعْلَىٰ هِيَ أَوَّلُ مَعْلُوْبٍ فِيْ قُوَىٰ ٱلْحَيَاةِ.

لَقَدِ آعْتَادَ ٱلْمُسْلِمُونَ مِنْ قَدِيْمٍ أَنْ يَجْعَلُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ عُلَمَاءِ ٱلْأَرْهَرِ ، فَهُمْ يَتَبِعُونَهُمْ ('') ، وَيَتَأَسَّوْنَ بِهِمْ ، وَيَعْنَحُونَهُمُ ٱلطَّاعَة ، وَيَنْزِلُونَ عَلَىٰ حُكْمِهِمْ ، وَيَلْتَمِسُونَ فِي سِيْرَتِهِمُ ٱلتَّفْسِيْرَ لِمُشْكِلَاتِ ٱلنَّفْسِ . وَيَعْرِفُونَ بِهِمْ مَعْنَىٰ صِغْرِ ٱلدُّنْيَا وَمَعْنَىٰ كِبَرِ ٱلأَعْمَالِ فِي سِيْرَتِهِمُ ٱلتَّفْسِيْرَ لِمُشْكِلَاتِ ٱلنَّفْسِ . وَيَعْرِفُونَ بِهِمْ مَعْنَىٰ صِغْرِ ٱلدُّنْيَا وَمَعْنَىٰ كِبَرِ ٱلأَعْمَالِ الْعَقْرِهِ كَانَّهُ مُلْكُ اللهُ شَيْئًا أَعْظَمَ مِنَ ٱلْمَالِ ؛ إِذْ كَانَ يَجِدُ حَقِيْقَةَ ٱلْغِنَىٰ فِي إِجْلَالِ ٱلنَّاسِ لِفَقْرِهِ كَأَنَّهُ مُلْكُ لَا فَقْرٌ ؛ وَكَانَ زُهْدُهُ قُوّةً حَاكِمَةً فِيْهَا لَكُونَ لَهُمْ وَحُدَهُ ٱلْفَوْدَ وَلَاشًو ، لِأَنَّ فِيهَا كُلَّ ٱلنَّزَعَاتِ السَّمُولُ وَفِيْهَا كُلُّ سُلْطَانِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ ، لِأَنَّ فِيهَا كُلَّ ٱلنَّزَعَاتِ السَّمُولُ وَفِيْهَا كُلُّ سُلْطَانِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ ، لِأَنَّ فِيهَا كُلَّ ٱلنَّزَعَاتِ السَّمُولُ وَفِيْهَا كُلُّ سُلْطَانِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ ، لِأَنَّ فِيْهَا كُلَّ ٱلنَّزَعَاتِ السَّمُولُ وَفِيْهَا كُلُّ سُلْطَانِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ ، لِأَنَ فِيْهَا كُلَّ ٱلنَّرَعَاتِ اللهُونَةِ وَالشَّرِ ، لِأَنَّ فِيهَا كُلَّ النَّرَعَاتِ مَعْرُونَ هُو وَحُدَهُ ٱلْفُونَ اللَّهُ وَكُونَ هُو وَحُدَهُ ٱلْفُونَ اللَّهُ وَكُونَ لَا لَكُونُ مُو وَحُدَهُ ٱلْفُونَ اللَّهُ مِنْ وَكَا لِنَفْسِهَا يُوْحِشُ ٱلنَّاسِ أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، لَا حَقَائِقَ مَتْرُونَكَةً لِنَفْسِهَا يُوْحِشُ ٱلنَّاسَ مِنْهُ وَلَا لَنَاسٍ أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، لَا حَقَائِقَ مَتْرُونَكَةً لِنَفْسِهَا يُوحِشُ النَّاسِ أَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، لَا حَقَائِقَ مَتْرُونَةً لِنَفْسِهَا يُوحِيْ لَلْهُ وَيُعَلِي لَا مُنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللْهُونَةَ لِللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَلْ اللْعُلْولِ اللْهُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَلَالِهُ اللْهُونَ لَا لَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُونَ اللْهُونَ اللَّهُ اللْهُونَ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُونَ اللْهِيْمَ اللْهُ اللْهُ الْمُنْفِي اللْهُ اللْهُ اللْهُونَ اللْهُ الل

恭 恭 恭

وَعُلَمَاءُ ٱلأَزْهَرِ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ قَوَانِيْنُ نَفْسِيَّةٌ نَافِذَةٌ عَلَىٰ ٱلشَّعْبِ ، وَعَمَلُهُمْ أَرَدُّ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ مِنْ قَوَانِيْنِ الْخُكُوْمَةِ ، بَلْ هُمُ ٱلتَّصْحِيْحُ لِهَلَذِهِ ٱلْقَوَانِيْنِ إِذَا جَرَتِ ٱلأُمُوْرُ عَلَىٰ عِلَلِهَا مِنْ قَوَانِيْنِ الْخُكُوْمَةِ ، بَلْ هُمُ ٱلتَّصْحِيْحُ لِهَلَذِهِ ٱلْقَوَانِيْنِ إِذَا جَرَتِ ٱلأُمُوْرُ عَلَىٰ عِلَلِهَا وَأَسْبَابِهَا ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَقِّقُوا وُجُوْدَهُمْ ، وَأَنْ يَتَنَاوَلُوْا ٱلأُمَّةَ مِنْ نَاحِيةِ قُلُوْبِهَا وَأَرْوَاحِهَا ، وَأَنْ يُعِدُونَ ٱلقَوَانِيْنَ ٱلدَّقِيْقَةَ ، لَا طُلَّابًا وَأَرْوَاحِهَا ، وَأَنْ يُعِدُوا تَلَامِيْذَهُمْ فِيْ ٱلأَزْهَرِ كَمَا يُعِدُونَ ٱلْقَوَانِيْنَ ٱلدَّقِيْقَةَ ، لَا طُلَّابًا يَرْتَوْوُنَ بِٱلْعِلْم .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ فَيَتَّبِعُوهُمْ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ فَهُمْ يَتَّبِعُونَهُمْ »

أَيْنَ صَوْتُ ٱلأَزْهَرِ وَعَمَلُهُ فِيْ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْمَائِجَةِ بِمَا فِيْ ٱلسَّطْحِ وَمَا فِيْ ٱلْقَاعِ . . . وَأَيْنَ وَحْيُ هَاذِهِ ٱلْقَوْةِ ٱلَّتِيْ مِيْثَاقُهَا أَنْ تَجْعَلَ ٱلنَّبُوَّةَ كَأَنَّهَا شَيْءٌ وَاقِعٌ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلْعَصْرِيَّةِ لَا خَبَرُ تَارِيْخِيُّ فِيْهَا ؟

لَقَدْ أَصْبَحَ إِيْمَانُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ كَأَنَّهُ عَادَةُ ٱلإِيْمَانِ لَا ٱلإِيْمَانُ نَفْسُهُ ، وَرَجَعَ ٱلإِسْلَامُ فِيْ كُتُبِهِ ٱلْفِقْهِيَّةِ وَكَأَنَّهُ ٱلْأَرْهَرِ أَنْ يُجَدِّدَ عَمَلَ ٱلنُّبُوَّةِ فِيْ ٱلْفِقْهِيَّةِ وَكَأَنَّهُ ٱلْأَرْهَرِ أَنْ يُجَدِّدَ عَمَلَ ٱلنُّبُوَّةِ فِيْ ٱلْفَقْهِيَّةِ وَيَأَنْ يُنْظِلَ عَمَلَ ٱلْوَثَنِيَّةِ فِيْ ٱلْعَادَاتِ ، وَأَنْ يُبْطِلَ عَمَلَ ٱلْوَثَنِيَّةِ فِيْ ٱلْعَادَاتِ ، وَأَنْ يُنْظِلَ عَمَلَ ٱلْوَاضِحَ ٱلسَّمْحَ ٱلْمُيَسَّرَ ، وَقَانُوْنَهَا ٱلْعَمَلِيَّ ٱلَّذِيْ فِيْهِ سَعَادَتُهَا وَقُوَّتُهَا .

وَلَا وَسِيْلَةَ إِلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَزْهَرُ جَرِيْتًا فِيْ قِيَادَةِ الْحَرَكَةِ الرُّوْحِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، جَرِيْتًا فِيْ عَمَلِهِ لِهَاذِهِ الْقِيَادَةِ ، آخِذًا بِأَسْبَابِ هَاذَا الْعَمَلِ ، مُلِحًا فِيْ طَلَبِ هَاذِهِ الْأَسْبَابِ ، مُصِرًّا عَلَىٰ هَاذًا الطَّلَبِ ، وَكُلُّ هَاذَا يَكُونُ عَبَثًا إِنْ لَمْ يَكُنْ رِجَالُ الْأَزْهَرِ وَطَلَبَتُهُ أَمْثِلَةً مِنَ الْمَشْلِةِ الْقَوْيَةِ فِيْ اللَّذِينِ وَالْخُلُقِ وَالصَّلَابَةِ لِتَبْدَأَ الْحَالَةُ النَّفْسِيَّةُ فِيْهِمْ ، فَإِنَّهَا إِنْ بَدَأَتْ لَا تَقِفُ ؛ وَالْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ حَاكِمٌ بِطَبِيْعَتِهِ عَلَىٰ الْإِنْسَانِيَّةِ ، مُطَاعٌ بِحُكْمِهِ فِيْهَا ، مَحْبُوْبٌ بِطَاعَتِهَا لَهُ .

وَٱلْمَادَّةُ ٱلْمُطَهِّرَةُ لِلدِّيْنِ وَٱلْأَخْلَاقِ لَا تَجِدُهَا ٱلأُمَّةُ إِلَّا فِيْ ٱلأَزْهَرِ ، فَعَلَىٰ ٱلأَزْهَرِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ فِيْهِ تِلْكَ ٱلْمَادَّةَ بِإِظْهَارِ عَمَلِهَا (١) لَا بِإِلْصَاقِ ٱلْوَرَقَةِ ٱلْمَكْتُوْبِ فِيْهَا ٱلاسْمُ عَلَىٰ ٱلزُّجَاجَةِ...

وَمِنْ ثُمَّ يَكُونُ وَاجِبُ ٱلأَزْهَرِ أَنْ يَطْلُبَ ٱلإِشْرَافَ عَلَىٰ ٱلتَّعْلِيْمِ ٱلإِسْلَامِيِّ فِيْ الْمَدَارِسِ ، وَأَنْ يَدْفَعَ ٱلدَّيْنِيَّةَ دَفْعًا بِوَسَائِلَ مُخْتَلِفَةٍ ، أَوَّلُهَا أَنْ يَحْمِلَ وَزَارَةَ ٱلْمَعَارِفِ عَلَىٰ إِقَامَةِ فَرْضِ ٱلصَّلَاةِ فِيْ جَمِيْعِ مَدَارِسِهَا ، مِنْ مَدْرَسَةِ حُرِّيَّةِ ٱلْفِكْرِ . . . فَنَازِلًا ؛ وَٱلْأُمَّةُ ٱلإسْلَامِيَّةُ كُلُّهَا تَشُدُّ رَأْيَ ٱلأَزْهَرِ فِيْ هَلذَا .

وَإِذَا نَحْنُ آسْنَخْرَجْنَا ٱلتَّفْسِيْرَ ٱلْعَمَلِيَّ لِهَاذِهِ ٱلآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ: ﴿ ٱدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [17 سورة النحل/الآية: ١٢٥]: دَلَّتْنَا ٱلآيَةُ بِنَفْسِهَا عَلَىٰ كُلِّ تِلْكَ ٱلْوَسَائِلِ ، فَمَا ٱلْحِكْمَةُ هُنَا إِلَّا ٱلسَّيَاسَةُ ٱلاجْتِمَاعِيَّةُ فِيْ ٱلْعَمَلِ ، وَلَيْسَتِ ٱلْمَوْعِظَةُ ٱلْحَسَنَةُ

 <sup>(</sup>١) كَذَا بِٱلأَصْلِ ، وَفِي بَعْضِ الطَّبَعَاتِ ٱلْمُتَأَخِّرةِ : « بِإِظْهَارِهَا لَهُمْ ».

إِلَّا ٱلطَّرِيْقَةَ ٱلنَّفْسِيَّةَ فِيْ ٱلدَّعْوَةِ .

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وَلَيْسَ ٱلنَّبِيُّ مِنَ ٱلأَنْبِيَاءِ إِلَّا تَارِيْخَ شَدَائِدَ وَمِحَنِ ، وَمُجَاهَدَةٍ فِيْ هِذَايَةِ ٱلنَّاسِ ، وَمُرَاغَمَةٍ لِلْوُجُودِ ٱلْفَاسِدِ ، وَمُكَابَدَةِ ٱلتَّصْحِيْحِ لِلْحَالَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ لِلاُمَّةِ ؛ فَهَاذَا كُلُهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يُوْرَثُ عَنِ ٱلأَنْبِيَاءِ لَا ٱلْعِلْمُ وَتَعْلَيْمُهُ فَقَطْ .

\* \* \*

وَإِذَا قَامَتْ رِسَالَةُ ٱلأَزْهَرِ عَلَىٰ هَلذِهِ ٱلْحَقَائِقِ ، وَأَصْبَحَ وُجُودُهُ هُوَ ٱلْمَعْنَىٰ الْمُتَمَّمَ لِلْمُحُكُوْمَةِ ، ٱلْمُعَاوِنَ لَهَا فِيْ ضَبْطِ ٱلْحَيَاةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ لِلشَّعْبِ وَحِيَاطَتِهَا وَأَمْنِهَا وَرَفَاهَتِهَا وَٱسْتِفْرَارِهَا لَا تَجْهَتْ طَبِيْعَتُهُ إِلَىٰ أَدَاءِ رِسَالَتِهِ ٱلْكُبْرَىٰ لِلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَقَّقَ ٱلذَّرَائِعَ إِلَىٰ هَلَاهِ ٱلرَّسَالَةِ ، مِنْ فَتْحِ بَابِ ٱلاجْتِهَادِ ، وَتَنْقِيَةِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلْفَقْهِيِّ ، وَتَهْذِيْبِ ٱلرُّوْحِ ٱلإسْلَامِيِّ ، وَٱلسُّمُو بِهِ عَنِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْكَلَامِيَّةِ ٱلْجَدَلِيَةِ ٱلسَّخِيْفَةِ ؛ ثُمَّ وَتَهْذِيْبِ الرُّوْحِ ٱلإسْلَامِيِّ ، وَٱلسُّمُو بِهِ عَنِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْكَلَامِيَّةِ ٱلْجَدَلِيَةِ ٱلسَّخِيْفَةِ ؛ ثُمَّ وَتَهْذِيْبِ ٱلْكُورِيْمِ ٱلْمُكْتَنَّةِ فِيهِ ، لِهَلَاهِ ٱلْمُعْمُورِ ٱلْعِلْمِيَّةِ ٱلأَخِيْرَةِ ، وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱلسَّخِيْرَةِ ، لَهَالِهِ اللهَوْرَةِ الْعَرْبِيِ بَعْدَالِيَةِ ٱلسَّخِيْرَةِ ، وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱلْسَلَامَ عَلَىٰ سُتَتِهِ بَيْنَ ٱلْعَلْمِ ٱلْعَرْبِيِ بِكُتُهِ وَدُعَاتِهِ وَمُعْدَلُقِ وَلَيْهُ وَرُسُلِ إِلْهَامِهِ . وَمَعْدَا أَنْ يَكُونَ ٱلأَزْهُرُ قَدِ ٱسْتَفَاضَ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِ ٱلْعَرَبِيِ بِكُتُهِ وَدُعَاتِهِ وَمَعْمُونَ وَلَا إِلَهُ وَرُسُلِ إِلْهَامِهِ .

أَمَّا تِلْكَ ٱلرِّسَالَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ، فَهِيَ بَثُّ ٱلدَّعْوَةِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ فِيْ أُورُبَّة وَأَمْرِيْكَة وَٱلْيَابَانِ ، فِيْ ٱلْسِنَةِ أَزْهَرِيَّةٍ مُوْهَفَةٍ مَصْقُولَةٍ لَهَا بَيَانُ بِلْغَاتِ ٱلأُورُبِيِّيْنَ وَٱلأَمْرِيْكِيِّيْنَ وَٱلْيَابَانِيِّيْنَ ، فِيْ ٱلْسِنَةِ ٱزْهَرِيَّةٍ مُوْهَفَةٍ مَصْقُولَةٍ لَهَا بَيَانُ الْأَدَبِ ، وَدِقَّةُ ٱلْعِلْمِ ، وَإِحَاطَةُ ٱلْفَلْسَفَةِ ، وَإِلْهَامُ ٱلشَّعْرِ ، وَبَصِيْرَةُ ٱلْحِكْمَةِ ، وَقُدْرَةُ اللَّذَهِ ، وَبَصِيْرَةُ ٱلْحِكْمَةِ ، وَقُدْرَةُ السِينَةُ أَزْهَرِيَّةٌ لَا يُوْجَدُ ٱلآنَ مِنْهَا لِسَانٌ وَاحِدٌ فِيْ ٱلأَزْهَرِ ، وَلَكِنَّهَا لَنْ تُوْجَدَ إِلَّا فِي اللَّذَهُ وَلَا قَيْمَةً لِرِسَالَتِهِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ إِذَا هُوَ لَمْ يُوْجِدْهَا فَتَكُونَ ٱلْمُتَكَلِّمَةَ عَنْهُ ، وَٱلْخَامِلَةَ لِرِسَالَتِهِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ إِذَا هُو لَمْ يُوْجِدْهَا فَتَكُونَ ٱلْمُتَكَلِّمَةً عَنْهُ ، وَٱلْخَامِلَةَ لِرِسَالَتِهِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ إِذَا هُو لَمْ يُوْجِدْهَا فَتَكُونَ ٱلْمُتَكَلِّمَةً عَنْهُ ، وَٱلْكَامِلَة لِرِسَالَتِهِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ إِذَا هُو لَمْ اللَّهُ إِلَى أُورُبَّةً إِلَّا أَوَّلُ تَارِيْخِ وَالْمَالِهِ . وَمَا هَلَهُ وَ ٱلْمِعْلَاتُ ٱلَّتِيْ قَوْرَ ٱلأَزْهَرُ ٱلْبَتِعَانَهَا إِلَىٰ أُورُبَّة إِلَا أَوْلُ تَارِيْخِ

إِنَّ ٱلْوَسِيْلَةَ ٱلَّتِي نَشَرَتِ ٱلإِسْلَامَ مِنْ قَبْلُ لَمْ تَكُنْ أَجْنِحَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ، وَلَا كَانَتْ قُوَّةً مِنْ جَهَنَّمَ ، وَلَا تَزَالُ هِيَ هِيَ ٱلَّتِيْ تَنْشُرُهُ ؛ فَلَيْسَ مُسْتَحِيْلًا وَلَا مُتَعَذِّرًا أَنْ يَغْزُو هَـاذَا ٱلدِّيْنُ أُوْرُبَّة وَأَمْرِيْكَة وَٱلْيَابَانَ كَمَا غَزَا ٱلْعَالَمَ ٱلْقَدِيْمَ . وَلَمْ يَكُنِ ٱلسِّلَاحُ مِنْ قَبْلُ إِلَّا طَرِيْقَةَ لإِيْجَادِ إِسْلَامٍ (١) فِيْ ٱلْأُمَّةِ ٱلْغَرِيْبَةِ عَنْهُ، حَتَّىٰ إِذَا وُجِدَ تَوَلَّىٰ هُوَ ٱلدَّغُوةَ لِنَفْسِه بِقُوَّةِ ٱلنَّامُوْسِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ٱلْقَائِمِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلأَصْلَحَ هُوَ ٱلأَبْقَىٰ ، وَٱنْحَازَتْ إِلَيْهِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ لِأَنَّهُ قَانُوْنُ طَبِيْعَتِهَا ٱلسَّلِيْمَةِ ، وَقَدْ ظُلَّ ٱلإِسْلَامُ يَنْتَشِرُ وَلَمْ يَكُنْ يَحْمِلُهُ إِلَّا ٱلتَّاجِرُ ، كَمَا كَانَ يَنْتَشِرُ وَحَامِلُهُ ٱلْجَيْشُ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا تَغْيِيرُ ٱلسَّلَاحِ فِيْ هَلذَا ٱلْعَصْرِ وَجَعْلُهُ سِلَاحًا مِنْ فَلْسَفَةِ وَحَامِلُهُ ٱلْجَيْشُ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا تَغْيِيرُ ٱلسَّلَاحِ فِيْ هَلذَا ٱلْعَصْرِ وَجَعْلُهُ سِلَاحًا مِنْ فَلْسَفَةِ ٱللَّيْنِ وَأَسْرَارِ حِكْمَتِهِ ؛ فَهَلذَا ٱلدَّيْنُ كَمَا قُلْنَا فِيْ بَعْضِ كَلَامِنَا (٢) : أَعْمَالٌ مُفَصَّلَةٌ عَلَىٰ ٱلثَّيْسِ أَدَقَ تَفْصِيلٍ وَأَوْفَاهُ بِمَصْلَحَتِهَا ، فَهُو يَعْطِيْ ٱلْحَيَاةَ فِيْ كُلِّ عَصْرِ عَقْلُهَا ٱلْعَمَلِيَّ ٱلثَّابِتَ ٱلشَّسْ أَدَقَ تَفْصِيلٍ وَأَوْفَاهُ بِمَصْلَحَتِهَا ، فَهُو يَعْطِيْ ٱلْحَيَاةَ فِيْ كُلِّ عَصْرِ عَقْلُهَا ٱلْعَمَلِيَّ ٱلثَّابِتَ ٱلمُسَتَقِرَّ تُنَظِّمُ بِهِ أَحْوَالَ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ مَعْرِهِ وَهُوتَى أَلْكَيَاةٍ فِي كُلِّ عَصْرِ عَقْلُهَا ٱلْعَمَلِيَّ ٱلثَّابِتَ ٱلمُتَعْبِرُ تُنَظِّمُ بِهِ أَحْوَالَ ٱلطَّبِعْةِ عَلَىٰ مَعْرِهِ وَهُدَىٰ ؛ وَعَلَدِهِ هِي حَقِيْقَةُ ٱلإِسْلَامِ فِيْ أَخْصً مَعْنِيْهِ ، لَا يُعْنِي عَنْهُ فِيْ ذَلِكَ دِيْنُ آخَرُ ، وَلَا يُؤَدِّي تَأْدِيَتَهُ فِيْ هَالْهُ رُ فِيْ ٱلسَّمَاءِ وَلَا فَلْسَفَةٌ ، كَأَنَّمَا هُو نَبْعٌ فِيْ ٱلأَرْضِ لِمَعَانِيْ ٱلنُورِ ، بِإِزَاءِ ٱلشَّمْسِ نَبَعَ ٱلنُّورُ فِيْ ٱلسَّمَاءِ وَلَا فَلْسُفَةٌ ، كَأَنَّمَا هُو نَبْعٌ فِيْ ٱلأَرْضِ لِمَعَانِيْ ٱللْوُرِ ، بِإِزَاءِ ٱلشَّمْسِ نَبَعَ ٱللْوُرُ فِيْ ٱلسَّمَاءِ فَلَا فَلْسُولَةً مَلَى الْمُورُ فَيْ ٱلْمُعْرَاقِ السَّمَاءِ فَلَا أَلْفُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْفَالِمُ الْمُعَلِي السَّمَاءِ السَّمْ فَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُهَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْم

لَيْسَ عَلَىٰ ٱلأَزْهَرِ إِلَّا أَنْ يُوْجِدَ مِنَ ٱلإِسْلَامِ فِيْ تِلْكَ ٱلأُمَمِ مَا يَسْتَمِرُ ، ثُمَّ ٱلاسْتِمْرَارُ هُوَ يُوْجِدُ مَا يَدُوْمُ ؛ وَكَأَنَّ ٱلنَّبِيَّ يَّ اللَّهِ قَدْ أَشَارَ إِلَىٰ هَاذَا فِيْ قَوْلِهِ : يُوْجِدُ مَا يَدُوْمُ ؛ وَكَأَنَّ ٱلنَّبِيَ يَ اللَّهِ قَدْ أَشَارَ إِلَىٰ هَاذَا فِيْ قَوْلِهِ : « نَضَّرَ ٱللهُ أَمْرَأُ سَمِعَ مِنِيْ شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ سَامِعٍ » . [الترمذي ، رقم : ٢٦٥٧ ؛ ابن ماجه ، رقم : ٢٣٢] .

أَمَا وَٱللهِ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْمَبْلَّغَ ٱلَّذِيْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنَ ٱلسَّامِعِ لَنْ يَكُوْنَ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ بِأَدَقَ ٱلْمَعْنَىٰ إِلَّا أُوْرُبَّة وَأَمْرِيْكَة فِيْ هَـٰذَا ٱلزَّمَنِ ٱلْعِلْمِيِّ إِذَا نَحْنُ عَرَفْنَا كَيْفَ نُبَلِّغُ .

أَنَا مُسْتَنِقِنٌ أَنَّ فَيْلَسُوْفَ ٱلإِسْلَامِ ٱلَّذِيْ سَيَنْتَشِرُ ٱلدَّيْنُ عَلَىٰ يَدِهِ فِيْ أُوْرُبَّة وَأَمْرِيْكَة لَنْ يَخْرُجَ إِلَّا مِنَ ٱلأَزْهَرِ ، وَمَا كَانَ ٱلأَسْتَاذُ ٱلإِمَامُ ٱلشَّيْخُ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ - رَحِمَهُ ٱللهُ - إِلَّا أَوَلَ ٱلتَّطُوُرِ ٱلْمُنْتَهِيْ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلْغَايَةِ ، وَسَيَكُونُ عَمَلُ فَلَاسِفَةِ ٱلأَزْهَرِ ٱسْتِخْرَاجَ قَانُوْنِ ٱلسَّعَادَةِ لِتِلْكَ ٱلأُمْمِ مِنْ آدَابِ ٱلإِسْلَامِ وَأَعْمَالِهِ ؛ ثُمَّ مُخَاطبَةَ ٱلأُمْمِ بِأَفْكَارِهَا وَعَوَاطِفِهَا ، وَٱلإِفْضَاءَ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ ضَمِيْرِهَا ٱلاِجْتِمَاعِيِّ ، فَإِنَّ أَوَّلَ ٱلدِّيْنِ هُنَاكَ أُسْلُونُهُ ٱلَّذِيْ يَظْهَرُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: « ٱلإِسْلامِ » بَدَلّا مِنْ: « إِسْلامِ » .

 <sup>(</sup>٢) { ٱنْظُرْ مَقَالَةَ « ٱلإِشْرَاقِ ٱلإِلَهِيُّ » « وَحْيُ ٱلْقَلَمِ » } .

هَـانِهِ هِيَ رِسَالَةُ ٱلأَزْهَرِ فِي ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ ، وَيَجِبُ أَنْ يَتَحَقَّقَ بِوَسَائِلِهَا مِنَ ٱلآنِ ، وَمِنْ وَسَائِلِهَا أَنْ يُعَالِنَ بِهَا لِتَكُوْنَ مَوْئِقًا عَلَيْهِ ، وَيَحْسُنُ بِٱلأَزْهَرِ فِيْ سَبِيْلِ ذَٰلِكَ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ كُلَّ مُفَكِّرٍ إِسْلَامِي ذِيْ إِلْهَامٍ أَوْ بَحْثِ دَقِيْقٍ أَوْ إِحَاطَةٍ شَامِلَةٍ ؛ فَتَكُوْنُ لَهُ أَلْقَابٌ عِلْمِيَّةٌ يَمْنَحُهُمْ إِيًّاهَا وَإِنْ لَمْ يَتَخَرَّجُوْا فِيْهِ ، ثُمَّ يَسْتَعِيْنُ بِعَمَلِهِمْ وَإِلْهَامِهِمْ وَآرَائِهِمْ .

وَبِهَالْذَهِ ٱلْأَلْقَابِ يَمْتَدُّ ٱلأَزْهَرُ إِلَىٰ حُدُودٍ فِكْرِيَّةٍ بَعِيْدَةٍ ، وَيُصْبِحُ أَوْسَعَ فِي أَثَرِهِ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ ، وَيُحَقِّقُ لِنَفْسِهِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْجَامِعِيَّ .

وَفِيْ تِلْكَ ٱلسَّبِيْلِ يَجِبُ عَلَىٰ ٱلأَزْهَرِ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّامًا فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يُجْمَعُ فِيْهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنِ (قِرْشُ ٱلإِسْلَامِ) ؛ لِيَجِدَ مَادَّةَ ٱلنَّفَقَةِ ٱلْوَاسِعَةِ فِيْ نَشْرِ دِيْنِ ٱللهِ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنِ (قِرْشُ ٱلإِسْلَامِ) ؛ لِيَجِدَ مَادَّةَ ٱلنَّفَقَةِ ٱلْوَاسِعَةِ فِيْ نَشْرِ دِيْنِ ٱللهِ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ لَا يَبْسُطُ يَدَهُ ، فَمَا يَخْتَاجُ هَاذَا ٱلتَّدْبِيْرُ لأَكْثَرَ مِنْ إِفْرَارِهِ وَتَنْظِيْمِهِ وَإِعْلَانِهِ فِي ٱلْأَمْمِ ٱلإِسْلَامِيَّةِ وَمَوَاسِمِهَا ٱلْكُبْرَىٰ ، وَخَاصَّةً مَوْسِمَ ٱلْحَجِّ .

وَهَاذَا ٱلْعَمَلُ هُوَ نَفْسُهُ وَسِيْلَةٌ مِنْ أَقْوَىٰ ٱلْوَسَائِلِ فِيْ تَنْبِيْهِ ٱلشَّعُوْرِ ٱلْإِسْلَامِيِّ وَتَحْقِيْقِ ٱلْمُعَاوَنَةِ فِيْ نَشْرِ ٱلدِّيْنِ وَحِيَاطَتِهِ ، وَعَسَىٰ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ نَتَائِجُ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ لَا مَوْضِعَ لِتَفْصِيْلِهَا { هُنَا } ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُوْنَ (فِرْشُ ٱلْإِسْلَامِ) مَادَّةً لأَعْمَالِ إِسْلامِيَّةِ ذَاتِ بَالٍ ، وَهُوَ عَلَىٰ أَيِّ ٱلأَحْوَالِ صِلَةٌ رُوْحِيَّةٌ تَبْجَعَلُ ٱلأَزْهَرَ كَأَنَّهُ مُعْطِيّه لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا آخِذُهُ .

وَٱلْخُلَاصَةُ أَنَّ أَوَّلَ رِسَالَةِ ٱلأَزْهَرِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ: ٱهْتِدَاءُ ٱلأَزْهَرِ إِلَىٰ حَقِيْقَةِ مَوْضِعِهِ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلْعِشْرِيْنَ: ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ . [١١ سورة هود/الآية: ١٢٠].

## الأَسَدُ (\*)

جَلَسَ أَبُوْ عَلِيٍّ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ ٱلرُّوْذَبَادِئُ ٱلْبَعْدَادِئُ (') فِيْ مَجْلِسِ وَعْظِهِ بِمِصْرَ بَعْدَ وَفَاةِ شَيْخِهِ أَبِيْ ٱلْمَصْرِيَّةِ ('') ، وَكَانَ وَفَاةِ شَيْخِهِ أَبِيْ ٱلْمَصْرِيَّةِ ('') ، وَكَانَ يُومُهُ يَوْمَا يُضْرَبُ ٱلْمَثْلُ بِعِبَادَتِهِ وَزُهْدِهِ ؛ وَقَدْ خَرَجَ أَكْثُرُ أَهْلِ مِصْرَ فِيْ جَنَازَتِهِ ، فَكَانَ يَوْمُهُ يَوْمَا كَالْبُرْهَانِ مِنَ ٱلْعَالَمِ ٱلْآخَرِ لأَهْلِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا ؛ مَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا ٱقْتَنَعَ أَنَّهُ فِيْ شَهَوَاتِ ٱلدُّنْيَا وَلَانِ مِنَ ٱلنَّوْمَى فِيْ سُوْءِ تَمْيِيْزِهِ بَيْنَ لَوْنِ ٱلدُّرَابِ وَلَوْنِ ٱلدَّقِيْقِ . إِذْ يَنْظُرُ كُلُّ ٱمْرِى فِيْ وَأَبَاطِيْلِهَا كَٱلأَعْمَىٰ فِيْ سُوْءِ تَمْيِيْزِهِ بَيْنَ لَوْنِ ٱلدُّرَابِ وَلَوْنِ ٱلدَّقِيْقِ . إِذْ يَنْظُرُ كُلُّ ٱمْرِى فِيْ وَمَالِحِهِ وَمَنَافِعِهِ مِثْلَ هَاذِهِ ٱلنَّظْرَةِ ، بِٱللَّمْسِ لَا بِٱلْبَصَرِ ، وَبِٱلتَّوْهُمِ لَا بِٱلتَّحْفِيْقِ ، وَعَلَىٰ مَصَالِحِهِ وَمَنَافِعِهِ مِثْلَ هَاذِهِ ٱلنَّظْرَةِ ، بِٱللَّمْسِ لَا بِٱلْبَصَرِ ، وَبِٱلتَّوْهُمِ لَا بِٱلتَّحْفِيْقِ ، وَعَلَىٰ مَنْ فَيْدُونَ وَمَنَافِعِهِ مِثْلَ هَالِهِ وَالنَّوْمَ ، بِٱللَّمْسِ لَا بِٱلْبَصَرِ ، وَبِٱلتَّوْهُمِ لَا بِٱلتَّحْفِيْقِ ، وَعَلَىٰ مَنْ فِي الشَّيءِ لَا عَلَىٰ دَلِيلِ ٱلشَّيءِ فِيْ نَفْسِهِ ؛ وَبِٱلإِذْرَاكِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ دُوْنَ وَلَيْلِ لَنَهْسِهِ ؛ وَبِٱلإِذْرَاكِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ دُوْنَ الْإِذْرَاكِ مِنْ كُلُّ جِهَةٍ ، ثُمَّ يَأْنِي ٱلْمَوْتُ فَيُكُونُ كَٱلْمَاءِ صُبَّ عَلَىٰ ٱلدَّقِيْقِ وَٱلتَّرَابِ جَمِيْعًا ، وَيَجْتُ ٱللّذِيْ هُو حَقٌ .

وَتَكَلَّمَ أَبُوْ عَلِيٍّ فَقَالَ : كُنْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ شَيْخِنَا ٱلْجُنِيْدِ (٣) فِيْ بَغْدَادَ ، فَجَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ يُوْسُفَ بِنِ ٱلْحَسَنِ - شَيْخِ ٱلرَّيِّ وَٱلْجِبَالِ فِيْ وَقْتِهِ (٤) - يَقُوْلُ فِيْهِ : لَا أَذَاقَكَ ٱللهُ طَعْمَ مَنْ يُوْسُفَ بِنِ ٱلْحَسَنِ - شَيْخِ ٱلرَّيِّ وَٱلْجِبَالِ فِيْ وَقْتِهِ (٤) - يَقُوْلُ فِيْهِ : لَا أَذَاقَكَ ٱللهُ طَعْمِ ٱللهُ طَعْمِ ٱللهُ مَا فَهُو ، وَجَاءَنِيْ مَا لَمْ أَرْضَهُ مِنَ ٱلرَّأَيِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ بِخَبَرِ بُنَانٍ رَحِمَهُ ٱللهُ مَعَ أَحْمَدَ بِنِ طَوْلُوْنَ أَمِيْرٍ مِصْرَ ، فَهُو ٱلّذِيْ كَانَ سَبَبَ قُدُوْمِيَ إِلَىٰ هُنَا لاَرَىٰ ٱلشَّيْخَ وَأَصْحَبَهُ وَٱنْتَفِعَ بِهِ .

<sup>(\*) &</sup>quot; الرسالة " العدد: ١٩٩، ١٥ صفر سنة ١٣٥٦ هـ = ٢٦ أبريل/نيسان ١٩٣٧ م، السنة الخامسة ، الصفحات: ٦٨٥ ـ ٦٨٨ .

 <sup>(</sup>١) تُوثِّي سَنَةَ ٢٢٢هـ . [وَٱلْبَعْضُ يَضْبِطُهُ : ٱلرُّوذَبَارِيُّ ؛ وَنِسْبَتُهُ إِلَىٰ مَوْضِعٍ عِنْدَ طُوسَ ، وَقِيلَ : إِلَىٰ قَرْيَةٍ
 مِنْ قُرَىٰ بَغْدَادَ] .

<sup>(</sup>٢) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢١٦هـ .

<sup>(</sup>٣) تُوُفِّيَ سَنَهَ ٢٩٨هـ .

<sup>(</sup>٤) كَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ٢٠٤هـ .

وَالْبُلَدُ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ اللَّيْنِ الصَّحِيْحِ وَالنَّهْسِ الْكَامِلَةِ والْأَخْلَاقِ الْإِلْهِيَّةِ ، هُو فِي الْبَهْلِ كَالْبَلَدِ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ كِتَابٌ مِنَ الْكُتُبِ الْبُتَّةَ وَإِنْ كَانَ كُلُّ أَهْلِهِ عُلَمَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَ لَكُلُّ مَحَلَّةٍ مِنْهُ مَذْرَسَةٌ ، وَفِي كُلِّ دَارٍ مِنْ دُوْرِهِ خِزَانَةُ كُتُبِ ؛ فَلَا نُغْنِي هَاذِهِ الْكُتُبُ عَنِ الرِّجَالِ ، فَإِنَّمَا هِي صَوَابٌ أَوْ خَطَا يَنتَهِيْ إِلَىٰ الْعَقْلِ ، وَلَكِنَّ الرَّجُلَ الْكَامِلَ صَوَابٌ يَنتَهِيْ إِلَىٰ الْوَاقِعِ اللَّهِ فِي تَأْنِيْرِهِ عَلَىٰ النَّاسِ أَقْوَىٰ مِنَ الْعِلْمِ ، إِذَا هُو تَفْسِيْرُ الْحَقَائِقِ فِي الْعَمَلِ الْوَاقِعِ وَحَيَاتُهَا عَامِلَةً مُرَبَّةَ دَاعِبَةً إِلَىٰ نَفْسِهَا ، وَلَوْ أَقَامَ النَّاسُ عَشْرَ سِنِيْنِ يَتَنَاظَرُونَ فِيْ مَعَانِيْ وَحَيَاتُهَا عَامِلَةً مُرَبَّبَةً دَاعِبَةً إِلَىٰ نَفْسِهَا ، وَلَوْ أَقَامَ النَّاسُ عَشْرَ سِنِيْنِ يَتَنَاظَرُونَ فِي مَعَانِيْ وَحَيَاتُهِا وَوَسَائِلِهَا ، وَوَضَعُوا فِيْ ذَلِكَ مِنْهَ كِتَابِ ، ثُمَّ رَأُوا رَجُلًا فَاضِلًا بِأَصْدَقِ مَعَانِيْ الْفَضِيلَةِ ، وَخَالَطُوهُ وَصَحِبُوهُ وَلَى مَنْ إِلْكَ مِنْ الْفِي كِتَابِ ، ثُمَّ رَأُوا لِيعْفِي الْمُعْتَىٰ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنِي الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْلِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْتَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُ

وَمَا مِثْلُ ٱلْكِتَابِ يَتَعَلَّمُ ٱلْمَزْءُ مِنْهُ حَقَائِقَ ٱلأَخْلَافِ ٱلْعَالِيَةِ ، إِلَّا كَوَضْعِ ٱلإِنْسَانِ يَدَهُ تَخْتَ إِبِطِهِ لِيَرْفَعَ جِسْمَهُ عَنْ ٱلأَرْضِ ؛ فَقَدْ أَنْشَأَ يَعْمَلُ وَللكِنَّهُ لَنْ يَرْتَفِعَ ، وَمِنْ ذَلِكَ كَانَ شَرُّ النَّاسِ هُمُ ٱلْعُلَمَاءَ وَٱلْمُعَلِّمِيْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أَخْلَاقُهُمْ دُرُوْسًا أُخْرَىٰ تَعْمَلُ عَمَلًا آخَرَ غَيْرَ ٱلنَّاسِ هُمُ ٱلْعُلَمَاءَ وَٱلْمُعَلِّمِيْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أَخْلَاقُهُمْ دُرُوْسًا أُخْرَىٰ تَعْمَلُ عَمَلًا آخَرَ غَيْرَ ٱلنَّاسِ هُمُ الْعُلَمَاءَ وَٱلْمُعَلِّمِ إِذَا لَمْ تَكُونُ خَوْلَهُ رَذَائِلُهُ تُعَلِّمُ تَعْلِيْمًا آخَرَ مِنْ ٱلْكَلَامِ ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَجْلِسُ مَجْلِسَ ٱلمُعَلِّمِ ثُمَّ تَكُونُ حَوْلَهُ رَذَائِلُهُ تُعَلِّمُ تَعْلِيْمًا آخَرَ مِنْ حَيْثُ يَدْرِيْ وَلا يَدْرِيْ ، وَيَكُونُ كِتَابُ ٱللهِ مَعَ ٱلإِنْسَانِ ٱلظَّاهِرِ مِنْهُ ، وَكِتَابُ ٱلشَّيْطَانِ مَعَ الإِنْسَانِ ٱلْخَفِيِّ فِيْهِ .

\* \* \*

قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ : وَقَدِمْتُ إِلَىٰ مِصْرَ لأَرَىٰ أَبَا ٱلْحَسَنِ وَآخُذَ عَنْهُ وَأُحَقِّقَ مَا سَمِعْتُ مِنْ خَبَرِهِ مَعَ ٱبْنِ طُولُوْنَ ، فَلَمَّا لَقِيْتُهُ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنْ تَلَامِئِذِ شَيْخِنَا ٱلْجُنَيْدِ ، يَتَلأَلاُ فِيْهِ نُوْرُهُ وَيَعْمَلُ فِيْهِ سِرُّهُ ، وَهُمَا كَٱلشَّمْعَةِ ، وَٱلشَّمْعَةُ فِيْ ٱلضَّوْءِ وَإِنْ صَغْرَتْ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَبُرَتْ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَبُرَتْ وَاحِدَةٌ ، وَعَلَامَةُ ٱلرَّجُلِ مِنْ هَلُؤُلَاءِ أَنْ يَعْمَلَ وُجُودُهُ فِيْمَنْ حَوْلَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْمَلُ هُو بِنَفْسِهِ ، وَآحِدَةٌ ، وَعَلَامَةُ ٱلرَّجُلِ مِنْ هَلُؤُلَاءِ أَنْ يَعْمَلَ وُجُودُهُ فِيْمَنْ حَوْلَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْمَلُ هُو بِنَفْسِهِ ، وَالشَّمْعَةُ بَيْنَ ٱلأَرْوَاحِ وَبَيْنَهُ نَسَبًا شَابِكًا ، فَلَهُ مَعْنَىٰ أَبُوّةِ ٱلأَبِ فِيْ أَبْنَائِهِ : لَا يَرَاهُ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمْ إِللَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ إِلنَّاسٍ ، وَكَأَنَّهُ إِلَّا أَحْسَ أَنَّهُ شَخْصُهُ ٱلأَكْبَرُ . فَهَاذَا هُوَ ٱلّذِي تَكُونُ فِيْهِ آلتّكُمِلَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةً لِلنَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ إِلَّا أَحْسَ أَنَّهُ شَخْصُهُ ٱلأَكْبُرُ . فَهَاذَا هُوَ ٱلّذِي تَكُونُ فِيْهِ آلتَتُكُمِلَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةً لِلنَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ مِنْهُ مَنْهُمُ وَكُونُ فِيْهِ آلتَّكُمِلَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةً لِلنَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ وَلَا أَحْسَ أَنَهُ شَخْصُهُ ٱلأَكْبُولُ . فَلَالًا هُو ٱللّذِي تَكُونُ فِيْهِ آلتَتُكُمِلَةُ ٱلإِنْسَانِيَّةً لِلنَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ

مَخْلُوْقٌ خَاصَّةً لإِثْبَاتِ أَنَّ غَيْرَ ٱلْمُسْتَطَاعِ مُسْتَطَاعٌ .

وَمِنْ عَجِيْبٍ حِكْمَةِ ٱللهُ أَنَّ ٱلأَمْرَاضَ ٱلشَّدِيْدَةَ تَعْمَلُ بِٱلْعَدْوَىٰ فِيْمَنْ قَارَبَهَا أَوْ لَامَسَهَا ، وَلِهَ لَذَا يَخْلُقُ ٱللهُ وَأَنَّ ٱلْقُوى ٱلشَّدِيدَةَ تَعْمَلُ كَذَٰلِكَ بِٱلْعَدُوىٰ فِيمَنِ ٱتَّصَلَ بِهَا أَوْ صَاحَبَهَا ، وَلِهَ لَذَا يَخْلُقُ ٱللهُ الصَّالِحِيْنَ وَيَجْعَلُ ٱلتَّقُوَىٰ فِيْهِمْ إِصَابَةٌ كَإِصَابَةٍ ٱلْمَرَضِ تَصْرِفُ عَنْ شَهَوَاتِ ٱلدُّنْيَا كَمَا الصَّالِحِيْنَ وَيَجْعَلُ ٱلتَّقُوىٰ فِيْهِمْ إِصَابَةٌ كَإِصَابَةٍ ٱلْمَرَضِ تَصْرِفُ عَنْ شَهَوَاتِ ٱلدُّنْيَا كَمَا يَكُسِوُهَا ذَاكَ ، وَتُفْقِدُ ٱلشَّيْءَ مَا هُوَ بِهِ شَيْءٌ ، يَصْرِفُ ٱلْمَرَضُ عَنْهَا ، وَتَكْسِرُ ٱلنَّفْسَ كَمَا يَكُسِوُهَا ذَاكَ ، وَتُفْقِدُ ٱلشَّيْءَ مَا هُوَ بِهِ شَيْءٌ ، فَلَا يَكُونُ بُمَا فِيْهِ مِنَ ٱلْوَهْمِ بَلْ بِمَا فِيْهِ مِنَ ٱلْحَقِّ .

وَإِذَا عَدِمَ ٱلنَّاسُ هَاذَا ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِيْ يُعْدِيهِمْ بِقُوَّتِهِ ٱلْعَجِيْبَةِ ، فَقَلَّمَا يَصْلُحُوْنَ لِلْقُوَّةِ ؟ فَكِبَارُ ٱلصَّالِحِيْنَ وَكِبَارُ ٱلنَّهُمْ ـ كُلُّ فَكِبَارُ ٱلشُّجْعُانِ وَكِبَارُ ٱلْعُلَمَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ ـ كُلُّ هَارُ السَّجْعُانِ وَكِبَارُ ٱلْمُرْضَىٰ . هَاؤُلَاءِ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ، وَكُلُّهُمْ فِيْ ٱلْحِكْمَةِ كَكِبَارِ ٱلْمَرْضَىٰ .

#### \* \* \*

قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ : وَهَمَمْتُ مَرَّةً أَنْ أَسْأَلَ ٱلشَّيْخَ عَنْ خَبَرِهِ مَعَ ٱبْنِ طُوْلُوْنَ ، فَقَطَعَتْنِيْ هَيْبَهُ ، فَقُلْتُ : أَخْتَالُ بِسُوَالِهِ عَنْ كَلِمَةِ شَيْخِ ٱلرَّيِّ : « لَا أَذَاقَكَ ٱللهُ طَعْمَ نَفْسِكَ » ؛ وَبَيْنَمَا أُهِيئُهُ ، فَقُلْتُ : أَخْلَمَ اللهَّيْخِ : لِيْ عَلَىٰ فُلَانِ مَتَةً أُهَيِّ فِيْهِ هَلْذِهِ ٱلْعِبَارَةَ ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلشَّيْخِ : لِيْ عَلَىٰ فُلَانِ مَتَةً أَهَيِّ فِيهِ هَلْذِهِ ٱلْعِبَارَةَ ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلشَّيْخِ : لِيْ عَلَىٰ فُلَانِ مَتَةً دِيْنَارٍ ، وَقَدْ ذَهَبَتِ ٱلْوَبْيُقَةُ ٱلنَّتِيْ كُتِبَ فِيْهَا ٱلدَّيْنُ ، وَأَخْشَىٰ أَنْ يُنْكِرَ إِذَا هُوَ عَلِمَ بِضَيَاعِهَا ؛ فَآدُعُ ٱللهِ فِي وَلَهُ أَنْ يُطْفِرَنِيْ بِدَيْنِيْ وَأَنْ يُثَبِّتُهُ عَلَىٰ ٱلْحَقِّ . فَقَالَ ٱلشَّيْخُ : إِنِّيْ رَجُلٌ قَدْ كَبِرْتُ وَأَنْ أَنْ يُطْفِرَنِيْ بِدِ حَتَىٰ أَدْعُولَكَ ! .

فَذَهَبَ ٱلرَّجُلُ فَٱشْتَرَىٰ ٱلْحَلْوَىٰ وَوَضَعَهَا لَهُ ٱلْبَاثِعُ فِيْ وَرَقَةٍ فَإِذَا هِيَ ٱلْوَثِيْقَةُ ٱلضَّائِعَةُ ، وَجَاءَ إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ٱلْحَلْوَىٰ فَأَطْعِمْهَا صِبْيَانَكَ لَا أَذَاقَنَا ٱلله طَعْمَ أَنْفُسِنَا فِيْمَا نَشْتَهِيْ ! ثُمَّ إِنَّهُ ٱلْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ : لَوْ أَنَّ شَجَرَةً ٱشْتَهَتْ غَيْرَ مَا بِهِ صِحَّةُ وُجُوْدِهَا وَكَمَالُ مَنْفَعَتِهَا فَأَذِيْقَتْ طَعْمَ نَفْسِهَا لأَكَلَتْ نَفْسَهَا وَذَوَتْ .

### \* \* \*

قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ : وَٱلْمُعْجِزَاتُ ٱلَّتِيْ تَحْدُثُ لِلاَّنْبِيَاءِ ، وَٱلْكَرَامَاتُ ٱلَّتِيْ تَكُوْنُ لِلاَّنْقِيَاءِ ، وَٱلْكَرَامَاتُ ٱلَّتِيْ تَكُوْنُ لِلاَّنْقِيَاءِ ، وَمَا يَخْرِقُ ٱلْعَادَةَ يَخْرُجُ عَنِ ٱلنَّسَقِ ـ كُلُّ ذَٰلِكَ كَقَوْلِ ٱلْقُدْرَةِ عَنِ ٱلرَّجُلِ ٱلشَّاذِ : هُوَ هَلذَا .

فَلَمْ تَبْقَ بِيْ حَاجَةٌ إِلَىٰ سُؤَالِ الشَّيْخِ عَنْ خَبَرِهِ مَعَ آبْنِ طُوْلُوْنَ ، وَكُنْتُ كَأَنِّيْ أَرَىٰ بِعَيْنَيْ رَأْسِيْ كُلَّ مَا سَمِعْتُ ، بَيْدَ أَنِّيْ لَمْ أَنْصَرِفْ حَتَّىٰ لَقِيْتُ أَبَا جَعْفَرِ الْقَاضِيْ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمَ لُلَّ مَا سَمِعْتُ ، بَيْدَ أَنِّي لَمُ أَنْصَرِفْ حَتَّىٰ لَقِيْتُ أَبَا جَعْفَرِ الْقَاضِيْ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمَ آبْنِ فُتَوَيْتُ اللَّيْنَوْرِيَ (١) ذَاكَ ٱلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِكُتُبِ أَبِيْهِ كُلِّهَا مِنْ حِفْظِهِ وَهِيَ وَاحِدٌ وَعُشْرُونَ أَبْنِ فُولُونَ . فَمِنْ مُصَنَّقًا فِيْهَا ٱلْكَبِيْرُ وَٱلصَّغِيْرُ ، فَقَالَ لِيْ : لَعَلَّكَ ٱشْتَفَيْتَ مِنْ خَبَرِ بُنَانٍ مَعَ ٱبْنِ طُولُونَ . فَمِنْ أَجْلِهِ زَعَمْتَ جِئْتَ إِلَىٰ مِصْرَ .

قُلْتُ : إِنَّهُ تَوَاضَعَ فَلَمْ يُخْبِرْنِيْ ، وَهِبْتُهُ فَلَمْ أَسْأَلُهُ .

قَالَ: تَعَالَ أُحَدِّثُكَ ٱلْحَدِيثَ .

كَانَ أَحْمَدُ بْنُ طُوْلُوْنَ (٢) مِنْ جَارِيَةٍ تُرْكِيَّةٍ ، وَكَانَ طُوْلُوْنُ أَبُوهُ مَمْلُوْكَا حَمَلَهُ نُوْحٌ بْنُ أَسَدٍ عَامِلُ بُخَارَىٰ إِلَىٰ ٱلْمَأْمُوْنِ فِيْمَا كَانَ مُوَظَّفًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَالِ وٱلرَّقِيْقِ وَٱلْبَرَاذِيْنَ وَغَيْرِ أَسَدٍ عَامِلُ بُخَارَىٰ إِلَىٰ آلْمَالِ وَالرَّقِيْقِ وَٱلْبَرَاذِيْنَ وَغَيْرِ ذَٰكِ ، فَوُلِدَ أَحْمَدُ فِيْ مَنْصِبِ ذِلَّةٍ تَسْتَظْهِرُ بِٱلطُّغْيَانِ ، وَكِانَتْ هَاتَانِ طَبِيْعَتَيْهِ إِلَىٰ آخِرِ غُنْرِهِ ، فَلَهَ بَهِمَّةِ مِذْهَا التَّقْصَ وَيَكُونَ عُمْرِهِ عَلَىٰ أَنْ يُتِمَّ هَاذَا ٱلتَّقْصَ وَيَكُونَ عُمْرِهِ ، فَذَهَبَ بِهِمَّةِ مَذْهَبًا بَعِيْدًا ، وَنَشَأَ مِنْ أَوَّلِ عُمْرِهِ عَلَىٰ أَنْ يُتِمَّ هَاذَا ٱلنَّقْصَ وَيَكُونَ أَكْبَرُ مِنْ أَصْلِهِ ، فَطَلَ اللهَوْرَعِ ، وَصَحِبَ ٱلزُّهَادَ وَأَهْلَ ٱلْوَرَعِ ، وَتَمَيَّرُ أَكْبَرُ مِنْ أَصْلِهِ ، فَطَلَ اللهَوْرَعِ ، وَطَلَّ يَرْمِيْ بِنَفْسِهِ ، وَهُو فِيْ ذَٰلِكَ يَكُبُرُ وَلاَ يَزُالُ عَلَىٰ ٱلْأَنْرَاكِ ، وَطَمَحَ إِلَىٰ ٱلْمُعَالِيْ . وَظَلَّ يَرْمِيْ بِنَفْسِهِ ، وَهُو فِيْ ذَٰلِكَ يَكُبُرُ لِيَلْحَقَ عَلَىٰ ٱللْوَرَعِ ، وَظَلَّ يَكُبُرُ لِيلُهُ مِنْ أَصْلِهِ وَيَلْتَحِقَ بِالْأُمْرَاءِ ؛ فَلَمَّا ٱلنَّحَقَ بِهِمْ ظَلَّ يَكُبُرُ لِيلُحَقَ بِاللهُمُوكِ ، فَلَمَّا بَلَغَ هَاؤُلَاءٍ كَانَتْ نِيَّهُ عَلَىٰ مَا يَعْلَمُ ٱللهُ .

قَالَ : كَانَ عَقْلُهُ مِنْ أَثَرِ طَبِيْعَتِيْهِ كَٱلْعَقْلَيْنِ لِرَجُلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَلَهُ يَدُّ مَعَ ٱلْمَلَافِكَةِ وَيَدُهُ ٱلْأَخْرَىٰ مَعَ ٱلشَّيَاطِيْنِ ، فَهُو ٱلَّذِيْ بَنَىٰ ٱلْمَارِسْتَانَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ فِيْهِ ٱلْأَطِبَّاءَ . وَشَرَطَ إِذَا جِيْءَ بِٱلْعَلِيْلِ أَنْ تُنْزَعَ ثِيَابُهُ وَتُحْفَظَ عِنْدَ أَمِيْنِ ٱلْمَارِسْتَانِ ثُمَّ يُلْبَسَ ثِيَابًا وَيُفْرَشَ لَهُ وَيُغْدَىٰ جِيْءَ بِٱلْعَلِيْلِ أَنْ تُنْزَعَ ثِيَابُهُ وَتُحْفَظَ عِنْدَ أَمِيْنِ ٱلْمَارِسْتَانِ ثُمَّ يُلْبَسَ ثِيَابًا وَيُفْرَشَ لَهُ وَيُغْدَىٰ عَلَيْهِ وَيُوا وَيُو وَيَقِ وَٱلأَطِبًاءِ حَتَّىٰ يَبْرَأً . وَلَمْ يَكُنْ هَلَذَا قَبْلَ إِمَارِتِهِ ، وَهُو أَوَّلُ عَلَيْهِ وَالأَطِبًاءِ حَتَّىٰ يَبْرَأً . وَلَمْ يَكُنْ هَلَذَا قَبْلَ إِمَارَتِهِ ، وَهُو أَوَّلُ عَلَيْهِ وَيُوا لَكُونِهُ مِنْ أَمْرَاءِ مِصْرَ ، وَهُو صَاحِبُ يَوْمِ ٱلصَّدَقَةِ ، يُكْثِرُ مِنْ صَدَقَاتِهِ كُلِّمَا وَمُنْ نَظَرَ فِيْ ٱلْمَطَالِمِ مِنْ أَمْرَاءِ مِصْرَ ، وَهُو صَاحِبُ يَوْمِ ٱلصَّدَقَةِ ، يُكْثِرُ مِنْ صَدَقَاتِهِ كُلِّمَا يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَمَرَاتِبُهُ لِلْكَ فِيْ كُلُّ أُسْبُوعٍ فَلَاثَةُ آلَافِ دِيْنَارٍ سِوى مَطَابِخَهُ ٱللّهَ يُعْنَارٍ سَوى مَطَابِخَهُ ٱللّهَ يُعْرَبُونَ فَلَا يَعْمَةُ ٱللهُ عَلَيْهِ ، وَمَرَاتِبُهُ لِلْكَ فِيْ كُلُّ أَسْبُوعٍ فَلَاثَةُ آلَافِ دِيْنَارٍ سِوى مَعَلَابِخَهُ ٱللّهَ عِنْ كُلُ أَسْبُوعٍ فَلَاثَةُ مَا لَاقِيضَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَمَرَاتِبُهُ لِلْكَ فِيْ كُلُّ أُسْبُوعٍ فَلَاثَةُ آلَافٍ دِيْنَارٍ سِوى مَعَلَابِعَهُ أَلْتَيْ

<sup>(</sup>١) تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٢٢هـ .

<sup>(</sup>٢) كَانَتْ إِمَارَةُ ٱبْنِ طُولُونَ نَحْوُ ٢٦ سَنَةٌ ، وَتُولُؤَيَ ٢٧٠هـ .

أُونِمَتْ فِيْ كُلَّ يَوْمٍ فِيْ دَارِهِ وَغَيْرِهَا ، يُذْبَحُ فِيْهَا ٱلْبَقَرُ وَٱلْكِبَاشُ وَيُغْرِفُ لِلنَّاسِ ، وَلِكُلِّ مِسْكِيْنٍ أَرْبَعَهُ أَرْغِفَةٍ يَكُونُ فِيْ ٱلْنَيْنِ مِنْهَا فَالُوْذَجُ (' وَفِيْ ٱلاَخَرَيْنِ مِنَ ٱلْقُدُوْرِ ، وَيُنَادَىٰ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْضُرَ دَارَ ٱلأَمِيْرِ فَلْيَحْضُرْ ! وَتُفْتَحُ ٱلأَبْوَابُ ، وَيَذْخُلُ ٱلنَّاسُ وَهُو فِيْ آلْمَخْلِسِ يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْمَسَاكِيْنَ وَيَتَأَمَّلُ فَرَحَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ وَيَحْمِلُونَ ، فَيَسُرُّهُ ذَٰلِكَ وَيَحْمَدُ ٱللهُ عَلَىٰ نِعْمَتِهِ ؛ وَكَانَ رَاتِبُ مَطْبَخِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ دِيْنَارٍ ؛ وَٱقْتَدَىٰ بِهِ ٱبْنَهُ خُمَارَوَيْه ، فَآنْشَأَ بَعْدَهُ مَطْبَخَ ٱللهُ عَمَلِهُ أَلْعَامَةِ (٢) يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَلَاثَةً وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ ؛ وَٱقْتَدَىٰ بِهِ ٱبْنَهُ خُمَارَوَيْه ، فَآنْشَأَ بَعْدَهُ مَطْبَخَ ٱلْعَامَةِ (٢٠) يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَلَاثَةً وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ كُلَّ شَهْرٍ .

وَقَدْ بَلَغَ مَا أَرْسَلَهُ أَبْنُ طُوْلُوْنَ إِلَىٰ فَقَرَاءِ بَغْدَادَ وَعُلَمَائِهَا فِيْ مُدَّةِ وِلَا يَتِهِ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئْتَيْ أَلْفِ دِيْنَارِ (٣) . وَكَانَ كَثِيْرَ ٱلتَّلَاوَةِ لِلْقُرْآنِ ، وَقَدِ ٱتَّخَذَ حُجْرَةً بِقُرْبِهِ فِيْ ٱلْقَصْرِ وَضَعَ فَيْهَا رِجَالًا سَمَّاهُمْ بِٱلْمُكَبِّرِيْنَ ، يَتَعَاقَبُوْنَ ٱللَّيْلَ نُوبًا يُكَبِّرُوْنَ ، وَيُسَبِّحُوْنَ ، وَيَحْمَدُوْنَ ، وَيُهَلِّلُوْنَ ، وَيَقْرَوُوْنَ ٱلقُرْآنَ تَطْرِيْبًا وَيُنْشِدُونَ قَصَائِدَ ٱلزُّهْدِ ، وَيُوَذِّنُونُ أَوْقَاتَ ٱلأَذَانِ ؛ وَهُو اللّذِيْ فَتَحَ أَنْطَاكِيَّةَ فِيْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ وَمِثَيْنِ ، ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ طَرَسُوسَ كَأَنَهُ يُرِيْدُ فَتَحَهَا ، الذِيْ فَتَحَ أَنْطَاكِيَّةَ فِيْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ وَمِثَيْنِ ، ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ طَرَسُوسَ كَأَنَهُ يُرِيْدُ فَتَحَهَا ، لَلْذِيْ فَتَحَ أَنْطَاكِيَّةَ فِيْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَسِتِيْنَ وَمِثَيْنِ ، ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ طَرَسُوسَ كَأَنَهُ يُرِيْدُ فَتَحَهَا ، فَلَا نَابَذَهُ أَهْلُهَا وَقَاتَلَهُمْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَنْهَزِمُوا عَنْهَا ، لِيَبْلُغَ ذَٰلِكَ طَاغِيَةَ ٱلرُومِ ، فَيَعْلَمَ أَنَّ عُرُونَ اللّهُ وَلَى مَا أَلْفُ وَاللّهُ مُ أَمْرَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَنْهَزِمُوا عَنْهَا ، لِيَبْلُغَ ذَٰلِكَ طَاغِيَةَ ٱلرُومِ ، فَيَعْلَمَ أَنَّ وَصَدَّقُونَ بِهَاذَا كَأَنَّهُ قَاتَلَهُ مُ مُمْ مَلُمُ مِنْ بَلِكِ مِنْ بِلَادٍ ٱلْإِسْلَامِ ، وَيَجْعَلَ هَاذَا ٱلْخَبَرَ كَالْجَيْشِ فِيْ تِلْكَ ٱلنَّاحِيَةِ ا.

وَمَعَ كُلِّ ذَٰلِكَ ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا طَائِشُ ٱلسَّيْفِ ، يَجُوْرُ وَيَعْسِفُ ، وَقَدْ أُخْصِيَ مَنْ قَتَلَهُمْ صَبْرًا أَوْ مَاتُوْا فِيْ سِجْنِهِ فَكَانُوا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا ؛ وَأَمَرَ بِسَجْنِ فَاضِيْهِ بَكَّارِ بِنِ قَتَيْبَةَ فِيْ خَادِثَةٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَقَالَ لَهُ : غَرَّكَ قَوْلُ ٱلنَّاسِ مَا فِيْ ٱلدُّنْيَا مِثْلُ بَكَّارٍ ؟ أَنْتَ شَيْخٌ قَدْ خَرِفْتَ ! ثُمَّ حَبَسَهُ وَقَيْدَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ جَمِيْعَ عَطَايَاهُ مُدَّةَ وِلَايَتِهِ ٱلْقَضَاءَ ، فَكَانَتْ عَشْرَةَ آلَافِ دِيْنَارٍ . فَيْلًا وَبِلَا يَقِهُ الْقَضَاءَ ، فَكَانَتْ عَشْرَةَ آلَافِ دِيْنَارٍ . قِيْلًا : إِنَّهَا وُجِدَتْ فِيْ بَيْتِ بَكًارٍ بِخَثْمِهَا لَمْ يَمَسَّهَا زُهْدًا وَتَوَرُّعًا .

وَلَمَّا ذَهَبَ شَيْخُكَ أَبُوْ ٱلْحَسَنِ يُعَنَّفُهُ وَيَأْمُرُهُ بِٱلْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ طَاشَ عَقْلُهُ

<sup>(</sup>١) ۚ نَوْعٌ مِنَ ٱلْحَلُوَىٰ ، وَهُوَ مَا يُسَمِّيْهِ ٱلْعَامَّةُ (ٱلْبَالُوْظَةُ) .

<sup>(</sup>٢) هَاذَا هُوَ ٱلأَصْلُ فِيْ مَطْعَمِ ٱلشَّعْبِ .

 <sup>(</sup>٣) ٱلدَّيْنَارُ : نِصْفُ جُنَيْهِ مِضْرِيٍّ فَعِلَّةُ ذَلِكَ مِلْيُؤنَّ وَمِثَةُ ٱلْفِ جُنَيْمِ ، صَدَقَاتُهُ عَلَىٰ بَغْدَادَ وَحُدَهَا رَحِمَهُ ٱلدَّيْنَارُ يُعَادِلُ أَرْبَعَةً غُرَامَاتٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ].

وَأَمَرَ بِإِلْقَائِهِ إِلَىٰ ٱلأَسَدِ ، وَهُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي طَارَ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَبَلَغَكَ فِيْ بَغْدَادَ . . .

#### \* \* \*

قَالَ وَكُنْتَ حَاضِرَ أَمْرِهِمْ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ ، فَجِيْءَ بِٱلأَسَدِ مِنْ قَصْرِ ٱبْنِهِ خُمَارَوَيْهِ ؛ وَكَانَ خُمَارَوَيْهِ فَا بِٱلصَّيْدِ ، لَا يَكَادُ يَسْمَعُ بِسَبُع فِيْ غَيْضَةٍ أَوْ بَطْنِ وَادٍ إِلَّا فَصَدَهُ وَمَعَهُ وَجَالٌ عَلَيْهِمْ مِنْ غَابِهِ عَنْوَةً وَهُوَ سَلِيْمٌ ، رِجَالٌ عَلَيْهِمْ مِنْ غَابِهِ عَنْوَةً وَهُوَ سَلِيْمٌ ، فَيَضَعُوْنَهُ فِيْ أَقْفَاصٍ مِنْ خَشَبٍ مُحْكَمَةِ ٱلصُّنْعِ ، يَسَعُ ٱلْوَاحِدُ مِنْهَا ٱلسَّبُعُ وَهُوَ قَائِمٌ .

وَكَانَ ٱلأَسَدُ ٱلَذِي ٱخْتَارُوهُ لِلشَّيْخِ آغْلَظَ مَا عِنْدَهُمْ ، جَسِيْمًا ، ضَارِيًا ، عَارِمَ ٱلْرَحْشِيَةِ ، مُتَزَيِّلَ ٱلْعَضَلِ ، شَدِيْدَ عَصَبِ ٱلْخَلْقِ ، هَرَّاسًا ، فَرَّاسًا ، أَهْرَتَ ٱلشَّدْقِ يَلُوحُ شِدْقَهُ مِنْ سَعَتِهِ وَرَوْعَتِهِ كَفَتْحَةِ ٱلْفَبْرِ يُنْبِئُ أَنَّ جَوْفَهُ مَقْبَرَةٌ ، وَيَظْهَرُ وَجْهُهُ خَارِجًا مِنْ لَبْدَتِهِ ، يَهِمُ أَنْ يَنْقَذِفَ عَلَىٰ مَنْ يَرَاهُ فَيَأْكُلُهُ ! .

وَأَجْلَسُوا ٱلشَّيْخَ فِيْ قَاعَةٍ وَأَشْرَفُوا عَلَيْهِ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ فَتَحُوا بَابَ ٱلْقَفَصِ مِنْ أَعْلَاهُ فَجَذَبُوهُ فَٱرْنَفَعَ ؛ وَهَجْهَجُوا بِٱلأَسَدِ يَزْجُرُونَهُ ، فَٱنْطَلَقَ يُزَمْجِرُ وَيَزْأَرُ زَئِيْرًا تَنْشَقُ لَهُ ٱلْمَرَائِرُ ، وَيَتَوَهَّمُ مَنْ بَسْمَعُهُ أَنَهُ ٱلرَّعْدُ وَرَاءَهُ ٱلصَّاعِقَةُ ! .

ثُمَّ ٱجْتَمَعَ ٱلْوَحْشُ فِي نَفْسِهِ وَٱقْشَعَرَّ ، ثُمَّ تَمَطَّىٰ كَٱلْمَنْجَنِيْقِ يَقْذِفُ ٱلصَّخْرَةَ ، فَمَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ ٱلشَّيْخِ إِلَّا طَرْفَةُ عَيْنِ ؛ وَرَأَيْنَاهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ سَاكِنًا مُطْرِقًا لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلأَسَدِ وَلَا يَخْفِلُ بِهِ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا مَنْ كَادَ يَنْهَتِكُ حِجَابُ قَلْبِهِ مِنَ ٱلْفَزَعِ وَٱلرُّعْبِ وَٱلإِشْفَاقِ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ .

وَلَمْ يَرُعْنَا إِلَّا ذُهُولُ ٱلأَسَدِ عَنْ وَحْشِيَّةِ ، فَأَقْعَىٰ عَلَىٰ ذَنَبِهِ ، ثُمَّ لَصِقَ بِٱلأَرْضِ هُنَيْهَةً يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ لَهِضَ نَهِضَةً أُخْرَىٰ كَأَنَّهُ غَيْرُ ٱلأَسَدِ ، فَمَشَىٰ مُتَرَفِّقًا ثَقِيْلَ ٱلخَطْوِ نُسْمَعُ لِمَفَاصِلِةٍ قَعْفَعَةٌ مِنْ شِدَّتِهِ وَجَسَامَتِهِ ، وَأَفْبَلَ عَلَىٰ ٱلشَّيْخِ وَطَفِقَ يَحْتَكُ بِهِ وَيَلْحَظُهُ وَيَشُمُّهُ لِمَفَاصِلِةٍ قَعْفَعَةٌ مِنْ شِدَّتِهِ وَجَسَامَتِهِ ، وَأَفْبَلَ عَلَىٰ ٱلشَّيْخِ وَطَفِقَ يَحْتَكُ بِهِ وَيَلْحَظُهُ وَيَشُمَّهُ كَمَا يَضْنَعُ ٱلْكَلْبُ مَعَ صَاحِبِهِ ٱلَّذِيْ يَأْنَسُ بِهِ ، وَكَأَنَّهُ يُعْلِنُ أَنَّ هَاذِهِ لِبْسَتْ مُصَاوَلَةً بِيْنَ كَمَا يَضْنَعُ ٱلنَّكُلْبُ مَعَ صَاحِبِهِ ٱلَّذِيْ يَأْنَسُ بِهِ ، وَكَأَنَّهُ يُعْلِنُ أَنَّ هَاذِهِ لِبْسَتْ مُصَاوَلَةً بِيْنَ ٱلرَّجُلِ ٱلتَّقِيِّ وَٱلأَسَدِ ، وَلَكِنَّهَا مُبَارَزَةٌ بَيْنَ إِرَادَةٍ ٱبْنِ طُولُونَ وَإِرَادَةٍ ٱللهِ !

وَضَرَبَتْهُ رُوْحُ ٱلشَّيْخِ فَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلآدَمِيِّ عَمَلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ بِإِزَاءِ لَحْمٍ وَدَمٍ ، فَلَوْ أَكَلَ ٱلضَّوْءَ وَٱلْهَوَاءَ وَٱلْحَجَرَ وَٱلْحَدِيْدَ ، كَانَ ذٰلِكَ أَقْرَبُ وَأَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ هَـٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلْمُتَمَثِّلَ فِيْ رُوْحَانِيَّتِهِ لَا يُحِسُّ لِصُوْرَةِ ٱلأُسَدِ مَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِيْهَا ٱلْفَاتِكَةِ ، وَلَا يَرَىٰ فِيْهِ إِلَّا حَيَاةً خَاضِعَةً مُسَخَّرَةً لِلْقُوَّةِ ٱلْعُظْمَىٰ ٱلَّتِيْ هُوَ مُؤْمِنٌ بِهَا وَمُتَوَكِّلٌ عَلَيْهَا ، كَحَيَاةِ ٱلدُّوْدَةِ وَٱلنَّمْلَةِ وَمَا دُوْنَهَا مِنَ ٱلْهُوَامِّ وَٱلْذَرِّ !.

وَوَرَدَ ٱلنُّوْرُ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ ٱلْمُؤْمِنِ يَكْشِفُ لَهُ عَنْ قُرْبِ ٱلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، فَهُوَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْ ٱلأَسَدِ وَلَـٰكِنَّهُ هُوَ وَٱلأَسَدُ بَيْنَ يَدَيْ ٱللهِ ، وَكَانَ مُنْدَمِجًا فِيْ يَقِيْنِ هَـٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ وَأَصْبِرْ لِلْمُكْمِرَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ ﴾ . [٥٦ سورة الطور/ الآية : ٤٨] .

وَرَأَىٰ ٱلأَسَدُ رَجُلًا هُوَ خَوْفُ ٱللهِ ، فَخَافَ مِنْهُ ، وَكَمَا خَرَجَ ٱلشَّيْخُ مِنْ ذَاتِهِ وَمَعَانِيْهَا ٱلنَّاقِصَةِ ، خَرَجَ ٱلشَّيْخُ مِنْ ذَاتِهِ وَمِنْ مَعَانِيهَا ٱلْوَحْشِيَّةِ ؛ فَلَيْسَ فِيْ ٱلرَّجُلِ خَوْفٌ وَلَا هَمِّ وَلَا جَزَعٌ وَلَا تَعَلُّقٌ مِنَا تَعَلُقٌ مِنَا لَكُ بَعِنْ وَلَا ضَرَاوَةٌ وَلَا جُوعٌ وَلَا تَعَلُقٌ بَرَغْبَةٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ لَيْسَ فِيْ ٱلأَسَدِ فَتْكُ وَلَا ضَرَاوَةٌ وَلَا جُوعٌ وَلَا تَعَلُقٌ بَرَغْبَةٍ .

وَنَسِيَ الشَّيْخُ نَفْسَهُ فَكَأَنَّمَا رَآهُ ٱلأَسَدُ مَيْتًا وَلَمْ يَجِدْ فِيْهِ (أَنَا) ٱلَّتِيْ يَأْكُلُهَا ، وَلَوْ أَنَّ خَطْرَةُ مِنْ هَمِّ ٱلدُّنْيَا خَطَرَتْ عَلَىٰ قَلْبِهِ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّاعِةِ أَوِ ٱخْتَلَجَتْ فِيْ نَفْسِهِ خَالِجَةٌ مِنَ ٱلشَّكَ ، لَفَاحَتْ رَاثِحَةُ لَحْمِهِ فِيْ خَيَاشِيْمِ ٱلأَسَدِ ، فَنَمَزَّقَ فِيْ أَنْيَابِهِ وَمَخَالِبِهِ .

\* \* \*

قَالَ : وَٱنْصَرَفْنَا عَنِ ٱلنَّظَرِ فِي ٱلسَّبُعِ إِلَىٰ ٱلنَظَرِ فِيْ وَجْهِ ٱلشَّيْخِ ، فَإِذَا هُوَ سَاهِمٌ مُفَكِّرٌ ، ثُمَّ رَفَعُوهُ ، وَجَعَلَ كُلٌّ مِنَّا يَظُنُ ظَنَّا فِيْ تَفْكِيْرِهِ ، فَمِنْ قَائِلٍ : إِنَّ ٱلْخَوْفَ ٱذْهَلَهُ عَنْ نَفْسِهِ ؛ وَقَائِلٍ : إِنَّهُ ٱلاَنْصِرَافُ بِعَفْلِهِ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ؛ وَثَالِثٍ يَقُولُ : إِنَّهُ سُكُونُ ٱلْفِكْرَةِ لِمَنْعِ ٱلْحَرَكَةِ وَقَائِلٍ : إِنَّهُ اللاَنْصِرَافُ بِعَفْلِهِ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ ؛ وَثَالِثٍ يَقُولُ : إِنَّهُ سُكُونُ ٱلْفِكْرَةِ لِمَنْعِ ٱلْحَرَكَةِ عَنِ ٱلْمِيْمِ فَلَا يَضْطَرِبُ ؛ وَزَعَمَ جَمَاعَةٌ أَنَّ هَالذِهِ حَالَةٌ مِنَ ٱلاَسْتِغْرَاقِ يَسْحَرُ بِهَا ٱلأَسَدَ ؛ وَأَكْثَرُنَا فِيْ ذَلِكَ وَتَجَارَيْنَا فِيْهِ ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ ٱبْنُ طُولُونَ : مَا ٱلَذِيْ كَانَ فِيْ قَلْبِكَ وَفِيْمَ كُنْتَ ثُمَّا فِيْ ذَلِكَ وَتَجَارَيْنَا فِيْهِ ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ ٱبْنُ طُولُونَ : مَا ٱلَذِيْ كَانَ فِيْ قَلْبِكَ وَفِيْمَ كُنْتَ ثُمَّا فِيْ ذَلِكَ وَتَجَارَيْنَا فِيْهِ ، حَتَّىٰ سَأَلَهُ ٱبْنُ طُولُونَ : مَا ٱلَذِيْ كَانَ فِيْ قَلْبِكَ وَفِيْمَ كُنْتَ

فَقَالَ ٱلشَّيْخُ : لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ بَأْسٌ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أُفَكِّرُ فِيْ لُعَابِ ٱلْأَسَدِ ، أَهُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ ؟ . . .

### أُمَرَاءُ لِلْبَيْعِ (\*)

قَالَ ٱلشَّيْخُ تَاجُ ٱلدَّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ـ ٱلْمُلَقَّبُ طُوَيْرَ ٱللَّيْلِ ـ أَحَدُ أَثِمَّةِ ٱلفُقَهَاءِ بِٱلْمَدْرَسَةِ ٱلظَّاهِرِيَّةِ بِٱلْقَاهِرَةِ (١):

كَانَ شَيْخُنَا ٱلْإِمَامُ ٱلْعَظِيْمُ شَيْخُ ٱلإِسْلَام تَقِيُّ ٱلدِّيْنِ ٱبْنُ مَجْدِ ٱلدِّيْنِ ، ٱبْنِ دَقِيْقِ ٱلْعِيْدِ (٢) لَا يُخَاطِبُ ٱلسُّلْطَانَ إِلَّا بِقَوْلِهِ : (يَا إِنْسَانُ) فَمَا يَخْشَاهُ ، وَلَا يَتَعَبَّدُ لَهُ ، وَلَا يَنْحَلُهُ أَلْقَابَ ٱلْجَبَرُوْتِ وَٱلْعَظَمَةِ ، وَلَا يُزَيِّنُهُ بِٱلنِّفَاقِ ، وَلَا يُدَاجِيْهِ كَمَا يَصْنَعُ غَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ؛ وَكَانَ هَـٰذَا عَجِيْبًا ؛ غَيْرَ أَنَّ تَمَامَ ٱلْعَجَبِ أَنَّ ٱلشَّيْخَ لَمْ يَكُنْ يُخَاطِبُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا بِهَـٰذَا ٱللَّفْظِ عَيْنِهِ (يَا إِنْسَانُ) ؛ فَمَا يَعْلُوْ بِٱلسُّلْطَانِ وَٱلْأَمَرَاءِ وَلَا يَنْزِلُ بِٱلضُّعَفَاءِ وَٱلْمَسَاكِيْنِ ، وَلَا يَرَىٰ أَحْسَنَ مَا فِيْ هَـٰؤُلَاءِ وَهَـٰؤُلَاءِ إِلَّا ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ !

ثُمَّ كَانَ لَا يُعَظِّمُ فِيْ ٱلْخِطَابِ إِلَّا أَئِمَّةَ ٱلْفُقَهَاءِ ، فَإِذَا خَاطَبَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ لَهُ : (يَا فَقِيْهُ) عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْمَحُ بِهَلْذَا إِلَّا لِمِثْلِ شَيْخِ ٱلإِسْلَامِ نَجْمِ ٱلدِّيْنِ ٱبْنِ ٱلرِّفْعَةِ (٣) ، ثُمَّ يَخُصُّ عَلَاءَ ٱلدِّيْنِ ٱبْنَ ٱلْبَاجِيِّ وَحْدَهُ بِقَوْلِهِ : (يَا إِمَامُ) ؛ إِذْ كَانَ آبَةً مِنْ آيَاتِ ٱلله فِيْ صِنَاعَةِ ٱلْحُجَّةِ ، لَا يَكَادُ يَقْطَعُهُ أَحَدٌ فِيْ ٱلْمُنَاظَرَةِ وَٱلْمُبَاحَثَةِ ؛ فَهُوَ كَٱلْبُرْهَانِ إِجْلَالُهُ إِجْلَالُ ٱلْحَقِّ ، لأَنَّ فِيْهِ ٱلْمَعْنَىٰ وَتَثْبِيْتَ ٱلْمَعْنَىٰ .

وَقُلْتُ لَهُ يَوْمَا: يَا سَيِّدِي ! أَرَاكَ تُخَاطِبُ ٱلسُّلْطَانَ بِخِطَابِ ٱلْعَامَّةِ ، فَإِنْ عَلَوْتَ قُلْتَ : (يَا إِنْسَانُ) ، وَإِنْ نَزَلْتَ قُلْتَ : (يَا إِنْسَانُ) ، أَفَلَا بُسْخِطُهُ هَلْذَا مِنْكَ وَقَدْ تَذَوَقَ حَلَاوَةَ أَلْفَاظِ ٱلطَّاعَةِ وَٱلْخُضُوعِ ، وَخَصَّهُ ٱلنَّفَاقُ بِكَلِمَاتٍ هِيَ ظِلُّ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلَّتِيْ يُوْصَفُ ٱللهُ بِهَا

<sup>«</sup> الرسالة » العدد : ٢٠٠ ، ٢٢ صفر سنة ١٣٥٦ هـ = ٣ مايو/ أيار ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ، الصفحات: ٧٢٨ . ٧٣١ .

تُوفِّي سَنَةَ ١٧٧هـ . (1)

كَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ٢٠٧هـ . (٢)

تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٧٨هـ . (4)

ثُمَّ جَعَلَهُ ٱلْمُلْكُ إِنْسَانًا بِذَاتِهِ فِيْ وُجُوْدِ ذَاتِهِ ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ مِنْ غَيْرِهِ كَٱلْجَبَلِ وَٱلْحَصَاةِ . يَسْتَوِيَانِ فِيْ ٱلْعُنْصُرِ وَيَتَبَايَنَانِ فِيْ ٱلْقَدْرِ ، وَأَقَلُّهُ مَهْمَا قَلَّ هُوَ أَكْثَرُهَا مَهْمَا عَظُمَتْ ، وَوُجُوْدُهُ شَيْءٌ وَوُجُوْدُهَا شَيْءٌ آخَرَ ؟

فَتَبَسَّمَ ٱلشَّيْخُ ، وَقَالَ : يَا وَلَدِيْ ! أَيْشُ هَاذَا ؟ إِنَّنَا نُفُوسٌ لَا أَلْفَاظٌ ، وَٱلْكَلِمَةُ مِنْ قَائِلِهَا هِيَ بِمَعْنَاهَا فِيْ نَفْسِهِ لَا بِمَعْنَاهَا فِيْ نَفْسِهَا ، فَمَا يَحْسُنُ بِحَامِلِ ٱلشَّرِيْعَةِ أَنْ يَنْطِقَ قَائِلِهَا هِيَ بِمَعْنَاهَا فِيْ نَفْسِها أَنْ يَكُونَ دَيَّنَا ، وَلَوْ نَافَقَ ٱلْعَالِمُ ٱلدِّيْنِيُ لَكَانَ بِكَلَامٍ يَرُدُهُ ٱلشَّرْعُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَافَقَ ٱلدَّيْنِ لَبَعُلُ أَنْ يَكُونَ دَيَّنَا ، وَلَوْ نَافَقَ ٱلْعَالِمُ ٱلدِّيْنِيُ لَكَانَ كُلُّ مُنَافِقٍ أَشْرَفَ مِنْهُ ، فَلَطْخَةٌ فِيْ ٱلثَّوْبِ ٱلأَبِيضِ لَيْسَتْ كَلَطْخَةٍ فِيْ ٱلثَّوْبِ ٱلأَسْوَدِ ، وَلَلْكِنَّ عَالِمَ ٱلدِّيْنِ رَجُلٌ مَكْشُوفٌ فِيْ حَيَاتِهِ لَا مُغَطِّىٰ ، وَٱلْمُنَافِقُ رَجُلٌ مُخْشُوفٌ فِيْ حَيَاتِهِ ، وَلَلْكِنَّ عَالِمَ ٱلدِّيْنِ رَجُلٌ مَكْشُوفٌ فِيْ حَيَاتِهِ لَا مُغَطِّىٰ ، وَٱلْمُنَافِقُ رَجُلٌ مُكْشُوفٌ فِيْ حَيَاتِهِ لَا مُعَانِيْ ٱلدُّيْنِ مِنْ نَاحِيَةِ اللَّيْنِيشِ ، وَفِيْهِ مَعَانِيْ ٱلنُوْرِ لَا مَعَانِيْ ٱلظُّلْمَةِ ، وَذَاكَ يَتَّصِلُ بِٱلدَّيْنِ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْعَمَلِ وَنَاحِيَةِ التَّبْيِيْنِ ، فَإِذَا لَاقَعَ فَقَدْ كَذَبَ ، وَٱلْعَالِمُ يَتَّصِلُ بِٱلدِّيْنِ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْعَمَلِ وَنَاحِيّةِ التَبْيِيْنِ ، فَإِذَا نَافَقَ فَقَدْ كَذَبَ ، وَٱلْعَالِمُ يَتَّصِلُ بِٱلدِيْنِ مِنْ نَاحِيّةِ ٱلْعَمَلِ وَنَاحِيّةِ التَبْيِيْنِ ، فَإِذَا فَقَ فَقَدْ كَذَبَ ، وَعَشَ وَخَانَ .

وَمَا مَعْنَىٰ ٱلْعُلَمَاءِ بِٱلشَّرْعِ إِلَّا أَنَّهُمْ ٱمْتِدَادٌ لِعَمَلِ ٱلنُّبُوَّةِ فِيْ ٱلنَّاسِ دَهْرَا بَعْدَ دَهْرٍ ، يَنْطِقُوْنَ بِكَلِمَتِهَا ، وَيَقُوْمُوْنَ بِحُجَّتِهَا ، وَيَأْخُذُوْنَ مِنْ أَخْلَافِهَا كَمَا تَأْخُذُ ٱلْمِرْآةُ ٱلنُّوْرَ ، تَحْوِیْهِ فِیْ نَفْسِهَا وَتُلْقِیْهِ عَلَیٰ غَیْرِهَا ، فَهِیَ أَدَاةٌ لإِظْهَارِهِ وَإِظْهَارِ جَمَالِهِ مَعًا .

أَتَدْرِيْ يَا وَلَدِيْ مَا ٱلْفَرْقُ بَيْنَ عُلَمَاءِ ٱلْحَقِّ وَعُلَمَاءِ ٱلسُّوْءِ وَكُلُّهُمْ آخِذٌ مِنْ نُوْرٍ وَاحِدٍ لَا يَخْتَلِفُ؟ إِنَّ أُوْلَئِكَ فِيْ أَخْلَاقِهِمْ كَٱللَّوْحِ مِنَ ٱلْبِلَّوْرِ : يُظْهِرُ ٱلنُّوْرَ نَفْسَهُ فِيْهِ وَيُظْهِرُ حَقِيْقَتَهُ ٱلْبِلُّوْرِيَّةَ ، وَهَـٰـٰؤُلَاءِ بِأَخْلَاقِهِمْ كَٱللَّوْحِ مِنَ ٱلْخَشَبِ يُظْهِرُ ٱلنُّوْرُ حَقِيْقَتَهُ ٱلْخَشَبِيَّةَ لَا غَيْرَ !

وَعَالِمُ ٱلسُّوْءِ يُفَكِّرُ فِيْ كُتُبِ ٱلشَّرِيْعَةِ وَحْدَهَا ؛ فَيَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَوَّلَ وَيَحْتَالَ وَيُغَيِّرَ وَيُبَدِّلَ وَيُظْهِرَ وَيُخْفِيَ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْعَالِمَ ٱلْحَقَّ يُفَكِّرُ مَعَ كُتُبِ ٱلشَّرِيْعَةِ فِيْ صَاحِبِ ٱلشَّرِيْعَةِ ، فَهُوَ مَعَهُ فِيْ كُلِّ حَالَةٍ يَسْأَلُهُ : مَاذَا تَفْعَلُ وَمَاذَا تَقُوْلُ ؟

وَٱلرَّجُلُ ٱلدِّيْنِيُّ لَا تَتَحَوَّلُ أَخْلَاقُهُ وَلَا تَتَفَاوَتُ وَلَا يَجِيْءُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ حَوَادِثِ ٱلْيَوْمِ ، فَهُوَ بِأَخْلَاقِهِ كُلِّهَا ، لَا يَكُوْنُ مَرَّةً بِبَعْضِهَا وَمَرَّةً بِبَعْضِهَا ، وَلَنْ نَرَاهُ مَعَ ذَوِيْ ٱلسُّلْطانِ وَأَهْلِ ٱلْحُكْمِ وَٱلنَّعْمَةِ كَعَالِمِ ٱلسُّوْءِ هَلْذَا ٱلَّذِيْ لَوْ نَطَقَتْ أَفْعَالُهُ لَقَالَتْ اللهِ بِلِسَانِهِ : هُمْ يُعْطُوْنَنِيْ ٱلدَّرَاهِمَ وَٱلدَّنَانِيْرَ ، فَأَيْنَ دَرَاهِمُكَ أَنْتَ وَدَنَانِيْرُكَ ؟ إِنَّ ٱلدِّيْنَارَ يَا وَلَدِيْ إِذَا كَانَ صَحِيْحًا فِيْ أَحَدِ وَجْهَيْهِ دُوْنَ ٱلآخَرِ ، أَوْ فِيْ بَعْضِهِ دُوْنَ بَعْضِهِ ، فَهُوَ زَائِفٌ كُلُّهُ ، وَأَهْلُ ٱلْحُكْمِ وَٱلْجَاهِ حِيْنَ بَتَعَامَلُوْنَ مَعَ هَـٰوُلَاءِ يَتَعَامَلُوْنَ مَعَ قُوَّةٍ ٱلْهَضْمِ فِيْهِمْ . فَيُنْزِلُوْنَهُمْ بِلَٰ لِكَ مَنْزِلَةَ ٱلْبَهَائِمِ : تُقَدِّمُ أَعْمَالُهَا لِتَأْخُذَ لِبُطُوْنِهَا ، وَٱلْبَطْنُ ٱلاَكِلُ فِيْ ٱلْعَالِمِ ٱلسُّوْءِ يَأْكُلُ دِيْنَ ٱلْعَالِمِ فِيْمَا يَأْكُلُهُ . . .

فَإِذَا رَأَيْتَ لِعُلَمَاءِ ٱلسُّوْءِ وَقَارَاً فَهُوَ ٱلْبَلَادَةُ ، أَوْ رِقَّةً فَسَمَّهَا ٱلضَّعْفَ ، أَوْ مُحَاسَنَةً فَقُلْ إِنَّهَا ٱلنَّفَاقُ ، أَوْ سُكُوْتًا عَنِ ٱلظُّلْمِ فَتِلْكَ رَشْوَةٌ يَأْكُلُوْنَ بِهَا !

\* \* \*

قَالَ ٱلإَمَامُ: وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ شَيْخِيْ سُلْطَانِ ٱلْعُلَمَاءِ عِزَّ ٱلدَّيْنِ ٱبْنِ عَبْدِٱلسَّلَامِ (١) فَلَقَدْ كَانَ ٱلأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيُ عَنْ ٱلْمُنْكَرِ شَيْئًا تَصْنَعُهُ طَبِيْعَتُهُ كَمَا يَصْنَعُ جِسْمُهُ ٱلْحَيَاةَ، فَلَا يُبَالِيْ هَلَكَ فِيْهِ أَوْ عَاشَ، إِذْ هُوَ فِيْ ٱلدَّمِ كَٱلْقَلْبِ، لَا تَنَالُهُ يَدُ صَاحِبِهِ وَلَا يَدُ غَيْرِهِ ؛ وَلَمْ يُبَالِيْ هَلَكَ فِيْهِ أَوْ عَاشَ، إِذْ هُوَ فِيْ ٱلدَّمِ كَٱلْقَلْبِ، لَا تَنَالُهُ يَدُ صَاحِبِهِ وَلَا يَدُ غَيْرِهِ ؛ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَالٍ وَلَا جَاهٍ وَلَا تَرَفِ وَلَا نَعِيْمٍ ، فَكَانَ تَجَرُّدُهُ مِنْ أَوْهَامِ ٱلْقُوّةِ قُوَةٌ لَا تُخْلِبُ ؛ وَٱنْتَزَعَ خَوْفَ ٱلدُّنْيَا مِنْ قَلْبِهِ فَعَمَرَتُهُ ٱلرُّوحُ ٱلسَّمَاوِيَّةُ ٱلَّتِيْ تُخِيْفُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَخَافُ ؛ وَكَانَ بِهَذِهِ خَوْفَ ٱلدُّنْيَا مِنْ قَلْبِهِ فَعَمَرَتُهُ ٱلرُّوحُ ٱلسَّمَاوِيَّةُ ٱلَّتِيْ تُخِيْفُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَخَافُ ؛ وَكَانَ بِهَذِهِ اللهُوتِ كَأَنَّهُ تَحْوِيْلٌ وَتَبْدِيْلٌ فِيْ طِبَاعِ ٱلنَّاسِ ، حَتَّىٰ قَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلطَّاهِرُ بَيْبَرُسُ وَقَدْ رَأَىٰ كَثْرَهُ ٱللْخُلْقِ فِيْ جَنَازَتِهِ حِيْنَ مَرَّتْ تَحْتَ ٱلْقَلْعَةِ : ٱلآنَ ٱسْتَقَرَّ أَمْرِيْ فِيْ ٱلْمُلْكِ ، فَلَوْ أَنَّ هَاللَّهُ فَيْ أَلْسُلُكُ أَلْمُهُ لَكُهُ إِلَى السَّقَرَ أَمْرِيْ فِيْ ٱلْمُلْكِ ، فَلَوْ أَنَّ هَالْ الشَيْخَ دَعَا ٱلنَّاسَ لِلْخُرُوجِ عَلَيَّ لانْتَزَعَ مِئِيْ ٱلْمَمْلَكَةَ !

وَكَانَ سُلْطَانُهُ فِي دِمَشْقَ ٱلصَّالِحَ إِسْمَاعِيْلَ ، فَٱسْتَنْجَدَ بِٱلْإِفْرَنْجِ عَلَىٰ ٱلْمَلِكِ نَجْمِ ٱلدَّيْنِ أَيُوْبَ سُلْطَانِ مِصْرَ ؛ فَغَضِبَ ٱلشَّيْخُ وَأَسْقَطَ ٱسْمَ ٱلصَّالِحِ مِنَ ٱلْخُطْبَةِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا ، فَأَتْبَعَهُ ٱلصَّالِحُ بَعْضَ خَوَاصِّهِ يَتَلَطَّفُ بِهِ وَيَقُوْلُ لَهُ : مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ تَعُوْدَ إِلَىٰ مَنَاصِبِكَ وَمَا كُنْتَ عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ مَمَّا كُنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا تَتَخَشَّعَ لِلسُّلْطَانِ وَتُقَبَّلَ بَدَةً .

فَقَالَ لَهُ ٱلشَّيْخُ : يَا مِسْكِيْنُ ! أَنَا لَا أَرْضَىٰ أَنْ يُقَبِّلَ ٱلسُّلْطَانُ يَدِيْ ! أَنْتُمْ فِيْ وَادِ وَأَنَا فِيْ وَادِ .

<sup>(</sup>١) هُوَ ٱلإِمَامُ ٱلْعَظِيْمُ ، شَيْخُ آلإِسْلَامِ ، عَبْدُ ٱلْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ ٱلسَّلَامِ ، بَرَكَةُ ٱلدُّنْيَا فِيْ عَصْرِهِ ؛ نُوُفِّيَ سَنَةَ ٦٦٠هـ .

ثُمَّ قَدِمَ إِلَىٰ مِصْرَ فِيْ سَنَةِ ١٣٩ هـ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ٱلسُّلْطَانُ نَجْمُ ٱلدُّيْنِ أَيُوبُ، وَتَحَقَّىٰ بِهِ، وَوَلَّهُ خِطَابَةَ مِصْرَ وَقَضَاءَهَا، وَكَانَ أَيُوبُ مَلِكًا شَدِيْدَ ٱلْبَأْسِ، لَا يَجْسُرُ أَحَدٌ أَنْ يُخَاطِبَهُ إِلَّا مُجِيْبًا، وَلَا يَنكَلَمُ أَحَدٌ بِحَضْرَتِهِ آئِتِدَاءً ؛ وَقَدْ جَمَعَ مِنَ ٱلْمَمَالِيْكِ ٱلتُرْكِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، حَتَّىٰ كَانَ أَكْثَرُ أُمْرَاءِ عَسْكَرِهِ مِنْهُمْ، وَهُمْ مَعْرُونُهُونَ يَجْتَمِعْ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، حَتَّىٰ كَانَ أَكْثَرُ أُمْرَاءِ عَسْكَرِهِ مِنْهُمْ، وَهُمْ مَعْرُونُهُونَ بَعْرَفُونَ وَالْبَأْسِ وَٱلْفَظَاظَةِ وَٱلْاسْتِهَانَةِ بِكُلِّ آمْرٍ ؛ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ ٱلْعِيْدِ صَعِدَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْخُ وَهُو يَعْرِضُ ٱلْجُنْدَ وَيُظْهِرُ مُلْكَهُ وَسَطُوتَهُ وَٱلْأُمْرَاءُ يُقَبِّلُونَ ٱلأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَنَادَاهُ ٱلشَّيْخُ بِأَعْلَىٰ مَعْرُونُونَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَنَادَاهُ ٱلشَّيْخُ بِأَعْلَىٰ مَوْرِهِ لِيَسْمَعَ هَلَذَا ٱلْمَلا ٱلْعَظِيمُ : يَا أَيُوبُ ! ثُمَّ أَمْرَهُ بِإِبْطَالِ مُنْكُو ٱلنَّيْمَى إِلَىٰ عِلْمِهِ فِيْ حَانَةٍ مَوْ وَالْمَالُ ٱلْعَظِيمُ : يَا أَيُوبُ ! ثُمَّ أَمْرَهُ بِإِبْطَالِ مُنْكُو ٱلنَّهَى إِلَىٰ عِلْمِهِ فِيْ حَانَةٍ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ .

فَحَدَّثَنِي ٱلْبَاجِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ ٱلشَّيْخَ بَعْدَ رُجُوْعِهِ مِنَ ٱلْقَلْعَةِ وَقَدْ شَاعَ ٱلْخَبَرُ ، فَقُلْتُ : يا سَيِّدِيْ ! كَيْفَ كَانَتِ ٱلْحَالُ ؟

قَالَ : يَا بُنَيَّ ! رَأَيْتُهُ فِيْ تِلْكَ ٱلْعَظَمَةِ فَخَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ يَدْخُلَهِمَا ٱلْغُرُورُ فَتُبْطِرُهُ ، فَكَانَ مَا بَادَيْتُهُ بِهِ .

قُلْتُ : أَمَا خِفْتَهُ ؟.

قَالَ : يَا بُنَيَّ ! آسْتَخْضَرْتُ هَيْبَةَ ٱللهِ تَعَالَىٰ فَكَانَ ٱلسُّلْطَانُ أَمَامِيْ كَٱلْقِطُّ<sup>(١)</sup> . وَلَوْ أَنَّ حَاجَةً مِنَ ٱلدُّنْيَا فِي نَفْسِيْ لَرَأَيْتُهُ ٱلدُّنْيَا كُلَّهَا ؛ بَيْدَ أَنِّيْ نَظَرْتُ بِٱلآخِرَةِ فَٱمْتَذَّتْ عَيْنِيْ فِيهِ إِلَىٰ عَاجَةً مِنَ ٱلدُّنْيَا فِيهِ إِلَىٰ عَظَمَةً وَلَا سُلْطَانَ وَلَا بَقَاءَ وَلَا دُنْيًا ، بَلْ هُوَ لَا شَيْءَ فِيْ صُورَةِ شَيْءً . شَيْءً فِي صُورَةِ شَيْءً .

نَحْنُ يَا وَلَدِيْ مَعَ هَـٰؤُلَاءِ كَالْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ يُصَحِّحُ مَعْنَىٰ آخَرَ ، فَإِذَا أَمَرْنَاهُمْ فَٱلَّذِيْ يَصَحُحُ مَعْنَىٰ آخَرَ ، فَإِذَا أَمَرْنَاهُمْ فَٱلَّذِيْ يَأْمُوهُمْ فِيْنَا هُوَ ٱلشَّرْعُ لَا ٱلإِنْسَانُ ؛ وَهُمْ قَوْمٌ يَرَوْنَ لأَنْفُسِهِمُ ٱلْحَقَّ فِيْ إِسْكَاتِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْصَّحِيْحَةِ أَوْ طَمْسِهَا أَوْ تَحْرِيْفِهَا ؛ فَمَا بُدَّ أَنْ يُقَابَلُوا مِنَ ٱلْعُلَمِاءِ وَٱلصَّالِحِيْنَ بِمَنْ يِرَوْنَ لأَنْفُسِهِمْ ٱلْحَقَّ فِيْ إِنْطَاقِ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ وَبَيَانِهَا وَتَوْضِيْحِهَا ؛ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكِ فَهَـٰهُنَا ٱلْمَعْنَىٰ لِأَنْفُسِهِمْ ٱلْحَقَّ فِيْ إِنْطَاقِ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ وَبَيَانِهَا وَتَوْضِيْحِهَا ؛ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكِ فَهَـٰهُنَا ٱلْمَعْنَىٰ بِإِزَاءِ ٱلْمَعْنَىٰ ؛ فَلاَ خَوْفَ وَلَا مُبَالَاةَ وَلَا شَأْنَ لِلْحَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ .

<sup>(</sup>١) هَالْدِهِ كَلِمَاتُ ٱلشَّيْخِ بِحُرُوْفِهَا .

وَإِنَّمَا الشَّرُ كُلُّ الشَّرُ اَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ الْعَالِمُ لِحُظُوظِ نَفْسِهِ وَمِنَافِعِهَا ، فَيَكُوْنَ بَاطِلَا مُزَوِّرًا فِي صُوْرَةِ الْحَقِّ ، وَهَالهُمَنَا تَكُوْنُ الدَّاتُ مَعَ الذَّاتِ ، فَيَخْشَعُ الضَّعْفُ أَمَامَ الْقُوَّةِ ، وَيَذِلُّ الْفَقْرُ بَيْنَ يَدَيْ الْغِنَىٰ ، وَتَرْجُو الْحَيَاةُ لِنَفْسِهَا وَتَخْشَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، فَإِذَا الْعَالِمُ مِنْ السُّلْطَانِ كَالْخَشَبَةِ الْبَالِيَةِ النَّخِرَةِ حَاوَلَتْ أَنْ تُقَارِعَ السَّيْفَ ! .

كَلَّا يَا وَلَدِيْ ! إِنَّ السُّلْطَانَ وَالْحُكَّامَ أَدَوَاتٌ يَجِبُ تَعْيِيْنُ عَمَلِهَا قَبْلَ إِقَامَتِهَا ، فَإِذَا تَفَكَّكَتْ وَآخْتَاجَتْ إِلَىٰ مَسَامِيْرَ دُقَّتْ فِيْهَا الْمَسَامِيْرُ ، وَإِذَا انْفَتَقَ الثَّوْبُ فَمِنْ أَيْنَ لِلإِبْرَةِ أَنْ تَسْلُكَ بِالْخَيْطِ الَّذِيْ فِيْهَا إِذَا هِيَ لَمْ تَخِزْهُ ؟

إِنَّ الْعَالِمَ الْحَقَّ كَالْمِسْمَارِ ، إِذَا أُوْجِدَ الْمِسْمَارُ لِذَاتِهِ دُوْنَ عَمَلِهِ كَفَرَتْ بِهِ كُلُّ عَشَيَةٍ . . .

\* \*

قَالَ الإِمَامُ تَقِيُّ الدِّيْنِ : وَطَغَىٰ الأُمْرَاءُ مِنَ الْمَمَالِئِكِ وَثَقُلَتْ وَطَأَتُهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ ، وَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الْفُوَّةُ الْمُسَلَّطَةُ الْمُسْتَبِدَّةُ جَعَلَتْ طُغْبَانَهَا وَاسْتِبْدَادَهَا أَدَبًا وَشَرِيْعَةً ، إِلَّا أَنْ تَغَوْمَ بِإِزَاثِهَا قُوَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ أَفْوَىٰ مِنْهَا ، فَفَكَّرَشَيْخُنَا فِيْ هَـٰوُلَاءِ الأُمْرَاءِ وَقَالَ : إِنَّ خِدَاعَ الْفُوَّةِ تَقُوْمَ بِإِزَاثِهَا قُوَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ أَفُوىٰ مِنْهَا ، فَفَكَّرَشَيْخُنَا فِيْ هَـٰوُلَاءِ الأُمْرَاءِ وَقَالَ : إِنَّ خِدَاعَ الْفُوَّةِ الْكَاذِبَةِ لِشُعُورِ النَّاسِ بَابُ مِنَ الْفَسَادِ ، إِذْ يَخْسَبُونَ كُلَّ حَسَنٍ مِنْهَا هُوَ الْحَسَنَ ، وَإِنْ كَانَ قَلَا أَخْسَنَ ، وَإِنْ كَانَ خَسَنَا وَلَا أَخْسَنَ ، وَيَرَوْنَ كُلَّ قَبِيْحِ عِنْدَهَا هُوَ الْقَبِيْحُ ، وَإِنْ كَانَ حَسَنَا وَلَا أَخْسَنَ مِنْهُ . وَيَرَوْنَ كُلَّ قَبِيْحِ عِنْدَهَا هُوَ الْقَبِيْحُ ، وَإِنْ كَانَ حَسَنَا وَلَا أَخْسَنَ

وَقَالَ : مَا مَعْنَىٰ الإِمَارَةِ وَالأُمْرَاءِ ؟ وَإِنَّمَا قُوَّةُ الْكُلِّ الْكَبِيْرِ هِيَ عِمَادُ الْفَرْدِ الْكَبِيْرِ ، فَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ هَلَذِهِ الإَمَارَةُ أَعْمَالًا نَافِعَةً قَدْ فَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ هَلَذِهِ الإَمَارَةُ أَعْمَالًا نَافِعَةً قَدْ كَبُرُتْ وَعَظُمَتْ ، فَأَسْتَحَقَّتْ هَلَذَا اللَّقَبَ بِطَبِيْعَةٍ فِيْهَا كَطَبِيْعَةِ أَنَّ الْعَشَرَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ ، كَبُرَتْ وَعَظُمَتْ ، فَأَسْتَحَقَّتْ هَلَذَا اللَّقَبَ بِطَبِيْعَةٍ فِيْهَا كَطَبِيْعَةِ أَنَّ الْوَاحِدِ ، لَا أَهْوَاءَ وَشَهَوَاتٍ وَرَذَائِلَ وَمَفَاسِدَ تَتَّخِذُ لَقَبَهَا فِي الضَّعَقَاءِ بِطَبِيْعَةٍ كَطَبِيْعَةِ أَنَّ الْوَحْشَ مُفْتَرِسٌ .

وَفَكَّرَ ٱلشَّنِخُ فَهَدَاهُ تَفْكِيْرُهُ إِلَىٰ أَنَّ هَـٰـؤُلَاءِ ٱلأُمَرَاءِ مَمَالِيْكٌ ، فَحُكْمُ ٱلرَّقِّ مُسْتَصْحَبٌ عَلَيْهِمْ لِبَيْتِ مَالِ ٱلْمُسْلِمِيْنِ ، وَيَجِبُ شَرْعًا بَيْعُهُمْ كَمَا يُبَاعُ ٱلرَّفِيْنُ . وَبَلَغَهُمْ ذَٰلِكَ فَجَزِعُوا لَهُ وَعَظُمَ فِيْهِ ٱلْخَطْبُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ آخَتَدَمَ ٱلأُمَرَاءُ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُمْ بِإِزَاءِ ٱلشَّرْعِ لَا بِإِزَاءِ ٱلْقَاضِيْ ٱبْنِ عَبْدِ ٱلسَّلَامِ .

وَأَفْتَىٰ ٱلشَّنِخُ أَنَّهُ لَا يَصُحُّ لَهُمْ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا زَوَاجٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا مُعَامَلَةٌ ، وَأَنَّهُ لَا يُصَحِّحُ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ هَـٰذَا حَتَّىٰ يُبَاعُوْا وَيَحْصُلَ عِنْقُهُمْ بِطَرِيْقِ شَرْعِيِّ !

ثُمَّ جَعَلُوْا يَنَسَبَّبُوْنَ إِلَىٰ رِضَاهُ ، وَيَتَحَمَّلُوْنَ عَلَيْهِ بِٱلشَّفَاعَاتِ ، وَهُوَ مُصِرٌّ لَا يَعْبَأُ بِجَلَالَةِ أَخْطَارِهِمْ ، وَلَا يَخْشَىٰ ٱتَسَامَهُ بِعَدَاوَتِهِمْ ، فَرَفَعُوْا ٱلأَمْرَ إِلَىٰ ٱلسُّلْطَانِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَتَحَوَّلْ عَنْ رَأْبِهِ وَحُكْمِهِ .

وَٱسْتَشْنَعَ ٱلسُّلْطَانُ فِعْلَهُ وَحَنَقَ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ مِنْهُ دُخُوْلَهُ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ ، وَقَبَّحَ عَمَلَهُ وَسِيَاسَتَهُ وَمَا تَكَادُ تَصِلُ يَدُهُ إِلَىٰ مَا يُقِيْمُهُ ، وَهُمْ وَافِرُوْنَ وَفِيْ أَيْدِيْهِمْ ٱلْفُوّةُ وَلَهُمُ ٱلأَمْرُ وَٱلنَّهِيُّ .

وَٱنْتَهَىٰ ذَٰلِكَ إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ ٱلْإِمَامِ فَغَضِبَ وَلَمْ يُبَالِ بِٱلسُّلْطَانِ وَلَا كَبُرَ عَلَيْهِ إِغْرَاضُهُ ، وَٱذْمَعَ ٱلْهِجْرَةَ مِنْ مِصْرَ ، فَٱكْتَرَىٰ حَمِيْرًا أَذْكَبَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ عَلَيْهَا وَمَشَىٰ هُوَ خَلْفَهُمْ يُرِيْدُ ٱلْخُرُوْجَ إِلَىٰ ٱلْهِجْرَةَ مِنْ مِصْرَ ، فَآكُمْ يَبْعُدْ إِلَّا قَلِيْلًا نَحْوَ نِصْفِ بَرِيْدٍ حَتَّىٰ طَارَ ٱلْخَبَرُ فِيْ ٱلْقَاهِرَةِ ، فَفَزِعَ ٱلنَّاسُ ، وَتَبِعُوهُ لَا يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ رَجُلُ وَلَا آمْرَأَةٌ وَلَا صَبِيٍّ ، وَسَارَ فِيْهِمْ ٱلْعُلَمَاءُ وَٱلصَّلَحَاءُ وَٱلتَّجَارُ لَا يَتَخَلِّفُونَ ، كَأَنَّ خُرُوْجَهُ خُرُوْجُ نَبِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ ، وَٱسْتَعْلَنَتْ قُوَّةُ ٱلشَّرْعِ فِيْ مَظْهَرِهَا وَٱلْمُحْتَرِفُونَ ، كَأَنَّ خُرُوْجَهُ خُرُوْجُ نَبِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ ، وَٱسْتَعْلَنَتْ قُوَّةُ ٱلشَّرْعِ فِيْ مَظْهَرِهَا لَا لِمُنْفَاقِ : إِنْ ذَهَبَ هَلْذَا ٱلرَّجُلُ ذَهَبَ مُلْكُكَ .

فَٱرْتَاعَ ٱلسُّلْطَانُ ، فَرَكِبَ بِنَفْسِهِ وَلَحِقَ بِٱلشَّيْخِ يَتَرَضَّاهُ وَيَسْتَدْفِعُ بِهِ غَضَبَ ٱلأُمَّةِ ، وَأَطْلَقَ لَهُ يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ ، وَقَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُ لَيِسَ رَجُلَ ٱلدِّيْنَارِ وَٱلدِّرْهَمِ وَٱلْعَيْشِ وَٱلْجَاهِ وَلُبْسِ طَيْلَسَانِ ٱلْعُلَمَاءِ كَمَا يَلْصَقُ ٱلرَّيْشُ عَلَىٰ حَجَرٍ فِيْ صُوْرَةِ طَاثِرٍ .

وَرَجَعَ ٱلشَّبْخُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُعْقَدَ ٱلْمَجْلِسُ وَيُجْمَعُ ٱلأُمَرَاءُ وَيُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ لِلْمُسَاوَمَةِ فِيْ بَيْعِهِمْ ، وَضَرَبَ لِذٰلِكَ أَجَلًا بَعْدَ أَنْ بَكُوْنَ ٱلأَمْرُ قَدْ تَعَالَمَهُ كُلُّ ٱلْقَاهِرَةِ ، لِيَنَهَيَّأَ مَنْ يَنَهَيَّأُ لِلشِّرَاءِ وَٱلسَّوْمِ فِيْ هَـٰذَا ٱلرَّقِيْقِ ٱلْغَالِيْ . وَكَانَ مِنَ ٱلأُمْرَاءِ ٱلْمَمَالِئِكُ نَائِبُ ٱلسَّلْطَنَةِ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ بُلَاطِفُهُ وَيَسْتَرْضِيْهِ ، فَلَمْ يَعْبَأِ ٱلشَّيْخُ بِهِ ، فَهَاجَ هَائِجُهُ وَقَالَ : كَيْفَ يَبِيْعُنَا هَلْذَا ٱلشَّيْخُ وَيُنَادِيْ عَلَيْنَا وَيُنْزِلُنَا مَنْزِلَةَ ٱلْفَيْنِ وَيُفْسِدُ مَحَلَّنَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَيَبْتَذِلُ أَقْدَارَنَا وَنَحْنُ مُلُوكُ ٱلأَرْضِ ؟ وَمَا ٱلَّذِيْ يَفْقُدُ هَلْذَا ٱلْعَبِيْدِ وَيُفْسِدُ مَحَلَّنَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَيَبْتَذِلُ أَقْدَارَنَا وَنَحْنُ مُلُوكُ ٱلأَرْضِ ؟ وَمَا ٱلَّذِيْ يَفْقُدُ هَلْذَا ٱلشَّيْخُ مِنَ ٱلدُّنْيَا فَيُدْرِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ إِنَّهُ يَفْقُدُ مَا لا يَمْلِكُ وَيَفْقِدُ غَيْرَ ٱلْمَوْجُوْدِ ، فَلا جَرَمَ لَا يُمْلِكُ وَيَفْقِدُ غَيْرَ ٱلْمَوْجُوْدِ ، فَلَا جَرَمَ لَا يُمُلِكُ وَيَفْقِدُ غَيْرَ ٱلْمَوْجُوْدِ ، فَلاَ جَرَمَ لَا يُمُلِكُ وَيَفْقِدُ غَيْرَ ٱلْمُوجُودِ ، فَلا جَرَمَ لا يُمْلِكُ وَيَفْقِدُ غَيْرَ ٱلْمَوْجُودِ ، فَلا جَرَمَ لَا يُمُونُ فِي مَنَافِعِهِ ، وَلَا شَهْوَاتِهِ وَلَا فِي اللهُ لأَضْرِبَنَهُ بِسَيْفِي هَاذَا ، فَمَا يَمُونُ وَلُا فِي وَمُو حَيٍّ .

ثُمَّ رَكِبَ ٱلنَّائِبُ فِيْ عَسْكَرِهِ ، وَجَاءَ إِلَىٰ دَارِ ٱلشَّيْخِ ، وَٱسْتَلَّ سَيْفَهُ ، وَطَرَقَ ٱلْبَابَ .

فَخَرَجَ ٱبْنُهُ عَبْدُ ٱللَّطِيْفِ وَرَأَىٰ مَا رَأَىٰ ، فَٱنْقَلَبَ إِلَىٰ أَبِيْهِ وَقَالَ لَهُ : ٱنْجُ بِنَفْسِكَ إِنَّهُ ٱلْمَوْتُ ، وَإِنَّهُ ٱلسَّيْفُ وَإِنَّهُ . . . وَإِنَّهُ . . . . . وَإِنَّهُ . . .

فَمَا ٱكْتَرَتَ ٱلشَّيْخُ لِلْمَلِكَ وَلَا جَزِعَ وَلَا تَغَيَّرَ ، بَلْ قَالَ لَهُ : يَا وَلَدِيْ ! أَبُوْكَ أَقَلُّ مِنْ أَنْ يُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ ٱللهِ !

وَخَرَجَ لَا يَعْرِفُ ٱلْحَيَاةَ وَلَا ٱلْمَوْتَ ، فَلَيْسَ فِيْهِ ٱلْإِنْسَانِيُّ بَلِ ٱلْإِلَىٰهِيُّ ، وَنَظَرَ إِلَىٰ نَائِبِ ٱلسَّلْطَنَةِ وَفِيْ يَدِهِ ٱلسَّيْفُ ، فَٱنْطَلَقَتْ أَشِعَّةُ عَيْنَيْهِ فِيْ أَعْصَابِ هَـٰذَهِ ٱلْيَكِ فَيَبِسَتْ وَوَقَعَ ٱلسَّيْفُ مِنْهَا .

وَتَنَاوَلَهُ بِرُوْحِهِ ٱلْقَوِيَّةِ ، فَٱضْطَرَبَ ٱلرَّجُلُ وَتَزَلْزَلَ ، وَكَأَنَّمَا تَكَسَّرَ مِنْ أَعْصَابِهِ فَهُوَ يَرْعُدُ وَلَا يَسْتَقِرُّ وَلَا يَهْدَأُ .

وَأَخَذَ ٱلنَّائِبُ يَبْكِيْ وَيَسْأَلُ ٱلشَّيْخَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ؛ ثُمَّ قَالَ : يَا سَيِّدِيْ ! مَا تَصْنَعُ بِنَا ؟ . قَالَ ٱلشَّيْخُ : أُنَادِيْ عَلَيْكُمْ وَأَبِيْعُكُمْ !

- ـ وَفِيْمَ تَصْرِفُ ثُمَنَنَا ؟
- ـ فِيْ مَصَالِحِ ٱلْمُسْلِمِيْنِ .
  - ـ وَمَنْ يَقْبِضُهُ ؟

ـ أَنَا .

وَكَانَ ٱلشَّرْعُ هُوَ ٱلَّذِيْ يَقُولُ (أَنَا) ، فَتَمَّ لِلشَّيْخِ مَا أَرَادَ ، وَنَادَىٰ عَلَىٰ ٱلأُمَرَاءِ وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَٱشْتَطَّ فِيْ ثَمَنهِمْ ، لَا يَبِيْعُ ٱلْوَاحِدَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلثَّمَنُ آخِرَ مَا يَبْلُغُ ، وَكَانَ كُلُّ أَمِيْرٍ وَاحِدًا ، وَٱشْتَطُ فِيْ ثَمَنهِمْ ، لَا يَبِيْعُ ٱلْوَاحِدَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلثَّمَنُ آخِرَ مَا يَبْلُغُ ، وَكَانَ كُلُّ أَمِيْرٍ وَلَا عَدُّ مِنْ شِيْعَتِهِ جَمَاعَةً يَسْتَامُونَهُ لِيَشْتَرُوهُ . . .

وَدُمِغَ ٱلظُّلْمُ وَٱلنَّفَاقُ وَٱلطُّغْيَانُ وَٱلتَّكَبُّرُ وَٱلاَسْتِطَالَةُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ بِهَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ أَعْلَنَهَا ٱلشَّرْعُ :

أَمَرَاءُ لِلْبَيْعِ . . . ! أُمَرَاءُ لِلْبَيْعِ . . .

مصطفى صادق الرانعي

طنطا



قَالَ مُحَدِّثِيْ : ٱلْتَقَىٰ هَانَانِ ٱلشَّيْخَانِ بَعْدَ فِرَاقِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مَثَابَتُهُمَا (١) ذَلِكَ ٱلْمَكَانَ ٱلْقَائِمَ عَلَىٰ شَاطِئُ ٱلْبَحْرِ فِيْ إِسْكَنْدَرِيَّةَ فِيْ جِهةِ كَذَا ، وَهُمَا صَدِيْفَانِ كَانَا فِيْ صَدْرِ أَلَّامِهِمَا \_ حِيْنَ كَانَتْ لَهُمَا أَيَّامٌ . . . رَجُلَيْ حُكُوْمَةٍ يَعْمَلَانِ فِيْ دِيْوَانٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَا فِيْ أَيَّامِهِمَا \_ حِيْنَ كَانَتْ لَهُمَا أَيَّامٌ . . . رَجُلَيْ حُكُوْمَةٍ يَعْمَلَانِ فِيْ دِيْوَانٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَا فِيْ أَيَّامِهِمَا أَخَوَيْ جِدِّ وَهَزْلٍ ، وَفَضَائِلَ وَرَذَائِلَ ، يَجْتَمِعَانِ دَائِمًا ٱجْتِمَاعَ ٱلسُّوَالِ وَٱلْجَوَابِ ، فَنَضَائِلَ وَرَذَائِلَ ، يَجْتَمِعَانِ دَائِمًا ٱجْتِمَاعَ ٱلسُّوَالِ وَٱلْجَوَابِ ، فَلَا تَنْقَطِعُ وَسِيْلَةُ أَحَدِهِمَا مِنَ ٱلآخِرِ ، وَكَأَنَّ بَيْنَهُمَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ قَرَابَةَ ٱلابْتِسَامَةِ مِنَ ٱلدَّبْتِسَامَةٍ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مَنَ ٱلدَّعْتِهِ . وَٱلدَّعْتَةِ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مَنَ ٱلدَّعْتِهِ مَنَ ٱلدَّعْتِهُ مِنَ ٱلدَّعْتَهُ مِنَ ٱلدَّعْتِيْ مَنَ ٱلدَّعْتِهِ مَنَ ٱلدَّعْتِهُ مَنَ الدَّعْتَةِ مِنَ ٱلدَّعْتِهُ مِنَ ٱلدَّعْتِهُ مَنَ اللَّهُ مَعَةِ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّعْتِهِ مَا أَلْهُمُهُ مِنَ الدَّعْتِهُ مِنَ ٱلدَّهُ مِنَ الدَّهُمَا فِيْ الْمَعْتَةِ مَنَ اللَّهُ مُ مُنَامِعُهُمُ الْمُعَةِ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مِنَ ٱلدَّعْتَامِهِ مَنَ اللَّهُ مُعَالِمُ الْمُعَالَةِ مَا مَاللَّهُ مُعَالِيْهُ مُواللَّهُ مُعْتَعَلَقُ مِنَ ٱلدَّعْتِهِ مِنَ ٱلدَّامِيْةِ . . وَالدَّعْتِهُ مِنَ الدَّعْتَةِ مُنَ الْحِدُولُ اللْمُعَالَقِهُ مِنَ الْوَالْمُ الْمِيْتَهِ مِنَ الْفَعَلَاقُ مِنْ اللْمُعَالِقُولُولَ مِنْ الْفَاعِلَةِ مُنَالِقُولُ مُنْ الْمُعَالِقُولُولُولُولَ مِنْ السَّوْلُولُ مُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَقِ مِنَ الْفَلَامُ عِلْمَا مِنْ اللْمُعَلِقُ مَا مُنْ الْفَاعُمُ مُنْ الْمُعَالَقُولُ مُنْ الْعُلْمُ الْمُعَلِقُ مِنْ الْفَاعُولُ مِنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَالِقُ مِنْ اللْمُعَلِقُ مِنْ الْمُعَالِقُولُ مِنْ الْمُعْتِلُولُ مِنْ الْمُعْتَلِقُ مِنْ الْمُعَالِقُولُ مِنْ الْمُعْتَقُ مِنْ الْمُعْتَالِقُ مِنْ مُنْ الْمُعْتَاقِلُولُ مِنْ الْمُعْتَا

وَلَبِثَا كَذَٰلِكَ مَا شَاءَ آللهُ ، ثُمَّ تَبَدَّدَا ، وَأَخَذَنْهُمَا ٱلآفَاقُ كَدَأْبِ ﴿ ٱلْمُوَظَّفِيْنَ ﴾ : يَنْتَظِمُونَ وَيَنْتَثِرُونَ ، وَكَأَنَّ ﴿ ٱلْمُوظَّفِيْنَ ﴾ يَنْتَظِمُونَ وَيَنْتَثِرُونَ ، وَكَأَنَّ ﴿ ٱلْمُوظَّفَ ﴾ مِنْ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضٍ تَمُوثُ ﴾ . [٣١ سورة لقمان/الآية : ٣٤] .

وَٱفْتَرَقَ ٱلصَّدِيْقَانِ عَلَىٰ مَضَضِ ، وَكَثِيْرًا مَا يَكُوْنُ أَمْرُ ٱلْحُكُوْمَةِ بِنَقْلِ بَعْضِ « مُوَظَّفِيْهَا » هُوَ أَمْرَهَا بِتَمْزِيْقِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ؛ ثُمَّ تَصَرَّفَتْ بِهِمَا ٱلدُّنْيَا فَذَهَبَا عَلَىٰ طَرَفَيْ طَرِيْقٍ لَا يَلْتَقِيَانِ ، وَأَصْبَحَ كِلَاهُمَا مِنَ ٱلآخَرِ كَيَوْمِهِ ٱلَّذِيْ مَضَىٰ : يُحْفَظُ وَلَا يُرَىٰ .

\* \*

قَالَ ٱلْمُحَدَّثُ : وَكُنْتُ مَعَ ٱلأَسْتَاذِ (م) ، وَهُوَ رَجُلٌ فِيْ ٱلسَّبْعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ ، غَبْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَابٌ لَمْ يَبْلُغْ مِنَ ٱلْعُمْرِ إِلَّا سَبْعِيْنَ سَنَةً . . .

وَيَزْعُمُ أَنَّ فِيْ جِسْمِهِ ٱلنَّامُوْسَ ٱلأَخْضَرَ ٱلَّذِيٰ يُحْيِيْ ٱلشَّجَرَةَ حَيَاةً وَاحِدَةً إِلَىٰ ٱلآخِرِ

<sup>(\*) [</sup> الرسالة » العدد : ١٥٠ ، ٢٧ صفر سنة ١٣٥٥ هـ = ١٨ مايو/أيار ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٨٠٥ ـ ٨٠٠ .

<sup>(</sup>١) أَيْ: ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي ٱجْتَمَعَا فِيْهِ بَعْدَ ٱلنَّفَرُّقِ .

رَجُلٌ فَارِهُ ، مُتَأَنِّقُ ، فَاخِرُ ٱلْبِزَّةِ ، جَمِيْلُ ٱلسَّمْتِ ، فَارِغُ ٱلشَّطَاطِ (') ، كَٱلْمَصْبُوْبِ فِيْ قَالَبٍ لَا عِوَجَ فِيْهِ وَلَا ٱنْحِنَاءَ ، مُجْتَمِعٌ كُلُّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَدْ حَفِظَتْهُ أَسَالِيْبُ ٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِيْ بُعَانِيْهَا فِيْ رِيَاضَتِهِ ٱلْيَوْمِيَّةِ ، وَهُوَ مُنْذُ كَانَ فِيْ آنِفَتِهِ وَشَبَايِهِ لَا يَمْشِيْ إِلَّا مُسْتَأْخِرَ ٱلْقُوَّةِ آلَتِيْ بُعَانِيْهَا فِيْ رِيَاضَتِهِ ٱلْيَوْمِيَّةِ ، وَهُوَ مُنْذُ كَانَ فِيْ آنِفَتِهِ وَشَبَايِهِ لَا يَمْشِيْ إِلَّا مُسْتَأْخِرَ ٱلْقُوَّةِ ٱللَّيْ مُشْدُودَ ٱلطَّذُو مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمُوهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ وَشَابَ عَلَىٰ السَّمْوَاءِ وَاحْدِ ، وَكُلَّمَا سُئِلَ عَنْ سِرِّ قَامَتِهِ وَعُوْدِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ قَوْلِهِ : إِنَّ هَاذَا مِنْ عَمَلِ إِسْنَادِ ٱلْقَفَا (٣) .

وَهُوَ دَائِمًا عَطِرٌ عَبِقٌ ، ثُمَّ لَا يَمَسُّ إِلَّا عِطْرًا وَاحِدًا لَا يُغَيِّرُهُ ، يَرَىٰ أَنَّ هَـٰذَا ٱلطَّيْبَ يَحْفَظُ خَيَالَ ٱلصِّبَا ، وَأَنَّهُ يُبْقِيْ لِلأَيَّامِ رَائِحَتَهَا .

وَلَهُ فَلْسَفَةٌ مِنْ حِسِّهِ لَا مِنْ عَقْلِهِ ، وَلِفَلْسَفَتِهِ قَوَاعِدُ وَأُصُولُ ثَابِتَةٌ لَا تَتَغَيَّرُ ، وَمِنْ بَعْضِ قَوَاعِدِهَا ٱلزَّهْرُ ، وَمِنْ بَعْضِهَا ٱلصَّلَاةُ أَيْضًا ؛ وَكُلُّ تِلْكَ هِيَ عِنْدَهُ قَوَاعِدِهَا ٱلزَّهْرُ ، وَمِنْ بَعْضِهَا ٱلصَّلَاةُ أَيْضًا ؛ وَكُلُّ تِلْكَ هِيَ عِنْدَهُ قَوَاعِدُ لِحِفْظِ ٱلشَّبَابِ وعَادَاتِهِ إِذَا هِي لَمْ تَتَغَيَّرِ ٱتَّصَلَ قَوَاعِدُ لِحِفْظِ ٱلشَّبَابِ . وَمِنْ فَلْسَفَتِهِ أَنَّ مَبَادِئَ ٱلشَّبَابِ وعَادَاتِهِ إِذَا هِي لَمْ تَتَغَيَّرِ ٱتَّصَلَ ٱلشَّبَابُ فِيْهَا وَٱطَّرَدَ فِي ٱلرُّوحِ ، فَتَكُونُ مِنْ ذَلِكَ قُوَّةٌ تَحْرُسُ قُوَّةَ ٱللَّحْمِ وَٱلدَّمِ ، وَتُمْسِكُ عَلَىٰ ٱلْحِسْمِ حَالَتَهُ ٱلنَّفْسِيَّةَ ٱلأُوْلَىٰ .

وَهُوَ يَزِيدُ فِيْ حِكْمَةِ ٱلصَّلَاةِ فِكْرَةً رِيَاضِيَّةً عَمَلِيَّةً لَمْ يَنْتَبِهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ : هِيَ رِيَاضَةُ ٱلْبَطْنِ وَٱلاَّمْعَاءِ بِٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُوْدِ وَٱلْفِيَامِ ؛ وَيَقُوْلُ : إِنَّ ثَرْوَةَ ٱلصَّلَاةِ تُكْنَزُ فِيْ صُنْدُوْقَيْنِ ، أَخَدُهُمَا ٱلرُّوْحُ لِمَا بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَٱلآخَرُ ٱلْبَطْنُ لِمَا قَبْلَ ٱلْمَوْتِ ؛ وَيَرَىٰ أَنَّ ٱلإِسْلَامَ لَمْ يَفْرِضْ صَلَاةَ ٱلصُّبْحِ قَبْلَ ٱلشَّمْسِ إِلَّا لِيَجْعَلَ ٱلْفَجْرَ يَنْصَبُ فِي ٱلرُّوْحِ كُلَّ يَوْمٍ .

<sup>(</sup>١) مُمْتَدُ ٱلطُّوْلِ .

 <sup>(</sup>٢) بُقَالُ : مُسْتَقْدِمَ ٱلصَّدْرِ : لِلْهَرِمِ ٱلْمُنْحَنِيْ ٱلظَّهْرِ ؛ فَأَخَذْنَا مِنْهَا مُسْتَأْخِرَ ٱلصَّدْرِ ، وَذٰلِكَ بُرُوزُهُ حِيْنَ
 يَكُونُ مَشْدُوْدًا ، فَيَكُونُ أَغْلَاهُ إِلَىٰ ٱلْوَرَاءِ .

 <sup>(</sup>٣) هَـادِهِ حَقِيْقةٌ رِيَاضِيَةٌ ، وَلَهَا أَثْمَىٰ الأَثْمِ فِيْ شَدِّ ٱلْجِسْمَ وَٱنْتِصَابِ ٱلْقَامَةِ إِذَا آغَتَادَهَا ٱلإِنْسَانُ . . .
 وَٱلْمُرَادُ بِالطَّوْقِ : ٱلْبَنِيْقةُ (ٱلْيَاقَةُ) .

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : وَبَيْنَمَا نَحْنُ جَالِسَانِ مَرَّ بِنَا شَيْخٌ أَعْجَفُ مَهْزُولٌ مَوْهُونٌ فِيْ جِسْمِهِ ، يَدْلُفُ مُنَقَاصِرَ ٱلْخَطْوِ كَأَنَّ حِمْلَ ٱلسِّنِيْنِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، مُرْعِشٌ مِنَ ٱلْكِبَرِ ، مُسْتَقْدِمُ ٱلصَّدْرِ ، مُسْتَقْدِمُ ٱلصَّدْرِ ، مُسْتَقْدِمُ الصَّدْرِ ، مُسْتَقْدِمُ الصَّدْرِ ، يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصًا ، وَيَدُلُ ٱنْحِنَاوُهُ عَلَىٰ أَنَّ عُمْرَهُ قَدِ ٱعْوَجَ أَيْضًا . وَهُوَ يَبْدُو فِيْ ضَعْفِهِ وَهُزَالِهِ كَانَّ ثِيَابَهُ مُلِئَتْ عِظَامًا لَا إِنْسَانًا ، وَكَأَنَّهَا مَا خِيْطَتْ إِلَّا لِتُمْسِكَ عَظْمًا عَلَىٰ عَظْم . . . .

فَالَ : فَحَمْلَقَ إِلَيْهِ (م) ثُمَّ صَاحَ : رِيْنَا ! رِيْنَا . فَٱلْتَفَتَ ٱلْعَجُوْزُ ، وَمَا كَادَ يَأْخُذُنَا بَصَرُهُ حَتَّىٰ ٱنْفَتَلَ إِلَيْنَا وَأَقْبَلَ ضَاحِكَا يَقُوْلُ : أَوَّهَ ! رِيْتُ ، رِيْتُ ! .

وَنَهَضَ (م) ، فَأَحْنَضَنَهُ ، وَتَلَازَمَا طَوِيْلًا ، وَجَعَلَ رَأْسَاهُمَا يَدُوْرَانِ وَيَتَطَوَّحَانِ ، وَكِلَاهُمَا يُقَبِّلُ صَاحِبَهُ قُبَلًا ظَامِئَةً لَا عَهْدَ لِيْ بِمِثْلِهَا فِيْ صَدِيْقَيْنِ ، حَتَّىٰ لَخُيُلَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَا يَتَعَانَقَانِ وَلَا يَتَلَاثُمَانِ ، وَلَـٰكِنْ بَيْنَهُمَا فِكْرَةٌ يَعْتَنِقَانِهَا وَيُقَبِّلَانِهَا مَعًا . . .

وَقُلْتُ : مَا هَـٰذَا أَيُّهَا ٱلْعَجُوْزَانِ ؟

فَضَحِكَ (م) وَقَالَ : هَلْذَا صَدِيْقِيَ ٱلْقَدِيْمُ (ن) ، تَرَكْتُهُ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةٍ مُعْجِزَةً مِنْ مُعْجِزَاتِ ٱلشَّبَابِ ، فَهَا هُوَ ذَا مُعْجِزَةٌ أُخْرَىٰ مِنْ مُعْجِزَاتِ ٱلْهَرَمِ ، وَلَمْ يَبْقَ كَامْلًا مِنْهُ إِلَّا ٱسْمُهُ . . .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا رِيْنَا ؟

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) : لَقَدْ أَصْبَحْتُ كَمَا تَرَىٰ : زَادَ الْعُمْرُ فِيْ رِجْلَيَّ رِجْلًا مِنْ هَـلذِهِ ٱلْعَصَا ، وَرَجَعَ مَصْدَرُ ٱلْحَيَاةِ فِيَّ مَصْدَرًا لِلاَلَامِ وَٱلأَوْجَاعِ ، وَدَخَلَتْ فِيْ طَبِيْعَتِيْ عَادَةٌ رَابِعَةٌ مِنْ تَعَاطِيْ ٱلدَّوَاءِ .

فَضَحِكَ (م) وَقَالَ: فَتَحَ الله هَـلـذِهِ ٱلْعَادَةَ الدَّخِيْلَةَ ، فَمَا هِيَ ٱلْعَادَاتُ ٱلنَّلَاثُ ٱلأَصْلِيَّةِ؟ قَالَ ٱلْعَجُوْزُ : هِيَ ٱلأَكْلُ وَٱلشُّرْبُ وَٱلنَّوْمُ . . . ثُمَّ أَنْتَ يَا رِيْتُ كَيْفَ تَقْرَأُ ٱلصُّحَفَ ٱلآنَ ؟

قَالَ (م) : أَفْرَوُهَا كَمَا يَفْرَوُهَا ٱلنَّاسُ ، فَمَا سُؤَالُكَ عَنْ هَلذَا ؟ وَهَلْ تُقْرَأُ ٱلصُّحُفُ يَوْمًا غَيْرَ مَا تُقْرَأُ فِيْ يَوْمِ ؟ . قَالَ : آهِ ! إِنَّ أَوَّلَ شَيْءِ أَفْرَأُ فِي الصُّحُفِ أَخْبَارُ الْوَفَيَاتِ ، لِأَرَىٰ بَقَايَا اللَّنْيَا ، ثُمَّ (إِعْلَانَاتُ اللَّذْوِيَةِ) . . . وَلَلْكِنْ كَيْفَ أَنْتَ يَا رِيْتُ ؟ إِنِّيْ لأَرَاكَ مَا تَزَالُ مِنْ وَرَاءِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فِي ذَٰلِكَ الْعَيْشِ الرَّخِيِّ ، وَأَرَاكَ تَحْمِلُ شَيْخُوْخَتَكَ بِقُوّةٍ ، كَأَنَّ الدَّهْرَ لَمْ يَخْرُمْكَ (١) مِنْ هُنَا وَلَا مِنْ هُنَا ، وَكَأَنَّهُ يَلْمَسُكَ بِأَصَابِعِهِ لَا بِمَسَامِيْرِهِ ، فَهَلْ أَصَبْتَ مُعْجِزَةً مِنْ مُعْجِزَاتِ الْعِلْمِ الْحَدِيْثِ ؟ .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : نَاشَدْتُكَ ٱللهَ ، أَفِيْ مُعْجِزَاتِ ٱلْعِلْمِ ٱلْحَدِيْثِ مُعْجِزَةٌ لِعَظْمِيْ ؟ .

قَالَ (م) : وَيْحَكَ يَا رِيْنَا ! إِنَّكَ عَلَىٰ ٱلْعَهْدِ لَمْ تَبْرَحْ كَمَا كُنْتَ مَزْبَلَةَ أَفْكَارِ . . . مَاذَا يَصْنَعُ فِيْكَ ٱلْعِلْمُ ٱلْحَدِيْثُ وَأَنْتَ كَمَا أَرَىٰ بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ ٱلْعَظْمِ وَٱلْخَشَبِ . . . ؟

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا ، ثُمَّ قُلْتُ لِلأُسْنَاذِ (م) : وَلَلكِنْ مَا (رِيْنَا وَرِيْتَ)؟

وَمَا هَاذِهِ ٱللُّغَةُ ؟ وَفِيْ أَيِّ مُعْجَمٍ تَفْسِيرُهَا ؟

قَالَ : فَتَغَامَزَ ٱلشَّيْخَانِ ، ثُمَّ قَالَ (م) : يَا بُنَيَّ ! هَـٰذِهِ لُغَةٌ مَاتَتْ مَعَانِيْهَا وَبَقِيَتْ أَلْفَاظُهَا ، فَهِيَ كَتِلْكَ ٱلأَلْفَاظِ ٱلأَثَرِيَّةِ ٱلْبَاقِيَةِ مِنَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُوْلَىٰ .

قُلْتُ : وَلَاكِنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةَ ٱلأُولَىٰ لَمْ تَنْقَضِ إِلَّا فِيْكُمَا . . . وَلَا يَزَالُ كُلُّ شَابٌ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ ، وَمَا أَحْسَبُ (رِيْنَا وَرِيْتَ) فِيْ لُغَتِكُمَا ٱلْقَدِيْمَةِ إِلَّا بِمَعْنَىٰ (سُوسُوْ ، وَزُورُوْ) فِيْ ٱللُّغَةِ ٱلْحَدِيْئَةِ ؟

فَقَالَ (م): ٱسْمَعْ يَا بُنَيْ! إِنَّ رَجُلَ سَنَةِ ١٩٣٥ (٢ مَتَىٰ سَأَلَ فِيَّ رَجُلَ سَنَةَ ١٨٩٥: مَا مَعْنَىٰ رِيْنَا وَرِیْتَ ؟ فَرَدَّ عَلَیْهِ : إِنَّ (رِیْنَا) مَعْنَاهَا (كَاثْرِیْنَا Cathrina) ؛ وَكَانَ (ن) بِهَا صَبًا مُغْرَمًا ، وَكَانَ مُقْتَتَلًا قَتَلَهُ حُبُّهَا . أَمَّا (رِیْتَ) ، فَهُو َلَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : « يَخْزُمْكَ » بَدَلًا مِنْ : « يَخْرُمْكَ » .

<sup>(</sup>٢) كَانَتْ هَالْدِهِ ٱلْقِصَّةُ فِيْ صَيْفِ سَنَةِ ١٩٣٥ فِيْ إِسْكَنْدَرِيَّةَ .

فَأَمْتَعَضَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) وَقَالَ : سُبْحَانَ ٱلله ، ٱسْمَعْ يَا بُنَيَّ ! إِنَّ رَجُلَ سَنَةِ ١٨٩٥ فِيَّ يَقُوْلُ لَكَ : إِنَّ (رِيْتَ) مَعْنَاهَا (مَرْغَرِيْتَ Margarite) ، وَكَانَتِ ٱلْجَوَىٰ ٱلْبَاطِنَ ، وَكَانَتِ ٱللَّوْعَةَ وَٱلْحَرِيْقَ ٱلَّذِيْ لَا يَنْطَفِئُ فِيْ قَلْبِ ٱلْأُسْتَاذِ (م) .

قُلْتُ : فَأَنْتُمَا أَتُهَا ٱلْعَجُوْزَانِ مِنْ عُشَّاقِ سَنَةِ ١٨٩٥ ، فَكَيْفَ تَرَيَانِ ٱلْحُبَّ ٱلآنَ ؟

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) : يَا بُنَيَّ ! إِنَّ أَوَاخِرَ ٱلْعُمْرِ كَٱلْمَنْفَىٰ . . . وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِٱلأَلْفَاظِ ٱلَّتِيْ تَتَكَلَّمُ بِهَا أَنْتَ وَأَنْتُمَا وَأَنْتُمْ . . . غَيْرَ أَنَّ ٱلْمَعَانِيْ تَخْتَلِفُ ٱخْتِلَافًا بَعِيْدًا .

قُلْتُ : وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا .

قَالَ : وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا كَلِمَةَ (ٱلأَكْلِ) ، فَلَهَا عِنْدَنَا ثَلَاثَةُ مَعَانٍ : ٱلأَكْلُ ، وَسُوءُ ٱلْهَضْمِ ، وَوَجَعُ ٱلْمَعِدَةِ . وَكَلِمَةَ (ٱلْمَشْيِ) فَلَهَا أَيْضَا ثَلَاثَةُ مَعَانِ : ٱلْمَشْيُ ، وَٱلتَّعَبُ ، وَغَمَزَاتُ ٱلْعَظْمِ . . . وَكَلِمَةَ (ٱلنَّسِيْمِ) : ٱلنَّسِيْمُ ٱلْعَلِيْلُ يَا بُنَيَّ : زِيْدَ لَنَا فِيْ مَعْنَاهَا : تَحَرُّكُ (ٱلرُّوْمَاتِزِمْ) . . .

فَضَحِكَ (م) وَقَالَ : يَا « شَيْخُ » . . .

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ : وَتِلْكَ ٱلزِّيَادَةُ يَا بُنَيَّ لَا تَجِيْءُ إِلَّا مِنْ نَقْصٍ ، فَهُنَا بَقِيَّةٌ مِنْ يَدَيْنِ ، وَبَقِيَّةٌ مِنْ رِجْلَيْنِ ، وَبَقِيَّةٌ مِنْ بَطْنٍ ، وَبَقِيَّةٌ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ ، وَمَجْمُوْعُ كُلِّ ذَٰلِكَ بَقِيَّةٌ مِنْ إِنْسَانِ .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : ٱلْبَقِيَّةُ فِيْ حَيَاتِكَ . . .

قَالَ (ن) : وَبِالْجُمْلَةِ يَا بُنَيَّ ، فَإِنَّ حَرَكَةَ الْحَيَاةِ فِي الرَّجُلِ الْهَرِمِ تَكُونُ حَوْلَ ذَاتِهَا لَا حَوْلَ الْأَرْضِ حَوْلَ نَفْسِهَا كَذَٰلِكَ ، وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ الْأَشْيَاءِ ، وَمَا أَعْجَبَ أَنْ تَكُونَ أَقْصَرُ حَرَكَتَيْ الْأَرْضِ حَوْلَ نَفْسِهَا كَذَٰلِكَ ، وَإِذَا قَالَ الشَّابُ فِي مُغَامَرَتِهِ : لِيَمْضِ الزَمَنُ وَلِتَتَصَرَّمِ اللَّيَامُ ! فَإِنَّ الأَيَّامُ ! فَإِنَّ الأَيَّامُ ! فَإِنَّ اللَّيَامُ عَيْ اللَّيْءَ فَي اللَّيْ مَنْ أَلَا اللَّهُ وَالرَّمَنُ وَالرَّمَنُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّمَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ، فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ : لِيَمْضِ الرَّمَنُ ، فَكَأَنَّمَا قَالَ : فَلَا مُضِ أَنَا . . .

فَصَاحَ (م) : يَا شَيْخُ ! . . . يَا شَيْخُ ! . . .

ثُمَّ قَالَ ٱلْعَجُوْزُ : وَٱعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ ٱلْعِلْمَ نَفْسَهُ يَهْرَمُ مَعَ ٱلرَّجُلِ ٱلْهَرِمِ ، فَيُصْبِحُ مِثْلَهُ ضَعِيْفًا لَا غَنَاءَ عِنْدَهُ وَلَا حِيْلَةَ لَهُ ، وَكُلُّ مَصَانِعِ لَنْكَشِيْرَ وَمَصَانِعَ بَنْكِ مِصْرَ وَٱلْيَابَانِ وَٱلأَمْرِيْكِيَّتَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ مَصَانِعِ ٱلدُّنِيَا ، لَا فَائِدَةَ مِنْ جَمِيْعِهَا ، فَهِيَ عَاجِزَةٌ أَنْ تَكْسُوَ عِظَامِيْ . . .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُحَدُّثُ : فَقَهْقَهَ ٱلأُسْتَاذُ (م) وَقَالَ : كِدْتُ وَٱللهُ أَتَخَشَّبُ مِنْ هَلذَا ٱلْكَلَامِ ، وَكَادَتْ مَعَانِيْ ٱلْعَظْمِ تَخْرُجُ مِنْ عِظَامِيْ ، لَقَدْ كَانَ ٱلْمُتَوَحِّشُوْنَ حُكَمَاءَ فِيْ أَمْرِ شُيُوْجِهِمْ ، فَإِذَا عَلَتِ ٱلسِّنُ بِجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ أَخْيَاءً إِلَّا بِٱمْتِحَانِ ، فَهُمْ يَجْمَعُوْنَهُمْ وَيُلْجِئُونَهُمْ فَإِذَا عَلَتِ ٱلسِّنَ بِجَمَاعَةٍ مِنْهُمْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يَصْعَدُواْ فِيْهَا ثُمَّ يَتَدَلَّوْا مِنْهَا وَقَدْ عَلِقَتْ أَيْدِيْهِمْ إِلَىٰ شَجَرَةٍ غَضَّةٍ لَيُنَةِ ٱلْمِهَزَّةِ ، فَيُكْرِهُونَهُمْ أَنْ يَصْعَدُواْ فِيْهَا ثُمَّ يَتَدَلَّوْا مِنْهَا وَقَدْ عَلِقَتْ أَيْدِيْهِمْ إِلَىٰ شَجَرَةٍ غَضَّةٍ لَيُنَةِ ٱلْمِهَزَّةِ ، فَيُكْرِهُونَهُمْ أَنْ يَصْعَدُواْ فِيْهَا ثُمَّ يَتَدَلُواْ مِنْهَا وَقَدْ عَلِقَتْ أَيْدِيْهِمْ إِلَىٰ شَجَرَةٍ غَضَّةٍ لَيُنَةٍ ٱلْمِهَزَّةِ ، فَيُكْرِهُونَهُمْ أَنْ يَصْعَدُواْ فِيْهَا ثُمَّ يَتَدَلَّوْا مِنْهَا وَقَدْ عَلِقَتْ أَيْدِيْهِمْ إِلَىٰ شَجَرَةٍ يَرُجُونَهَا وَيَنْفُونُهُمْ اللّهِ يَاللّهُ أَو مُنَ ضَعَمُنَ يَدَاهُ مِنْ أُولَئِكَ ٱلشَّيُونَ إِلَا لَكُنَا لَا لَكُونَهُ وَيَنْهُمُ وَيَنْهُمُ وَنَهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَمَنْ ضَعُفَتْ يَدَاهُ مِنْ أُولَئِكَ ٱلشَّيْطَ أَوْ كَلَتْ مُولِكُ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ أَلُولُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلّا لِللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عَمْعُونَ يَدَاهُ وَلَعْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْفَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَٱفْشَعَرَّ ٱلْعَجُوْزُ(ن) وَقَالَ: أَعُوذُ بِآلَه ! هَلذِهِ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ ٱلْجَحِيْمِ ، وَلَعَنَهَا ٱللهُ مِنْ حِكْمَةٍ ، فَإِنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُمْ فِي ٱلشَّجَرَةِ قَبْلَ ٱلأَكْلِ ، أَوْ هُمْ يَجْعَلُونَهُمْ كَلْلِكَ لِيَتَوَهَّمُوهُمْ طُيُوْرًا فَيَكُونُ لَحْمُهُمْ أَطْيَبَ وَأَلَذً ، وَيَتَسَاقَطُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ حَمَائِمَ وَعَصَافِيْرَ .

قَالَ (م) : إِنْ كَانَ فِي ٱلْوَحْشِيَةِ مَنْطِقٌ فَلَيْسَ فِيْ هَلذَا ٱلْمَنْطِقِ " بَابُ لِمَ " ، وَلَا " بَابُ كَيْفَ " وَلَوْ كَانَ بِهِمْ أَنْ يَأْكُلُوْهُمْ لَأَكُلُوْهُمْ ، غَيْرَ أَنْهَا تَرْبِيَةُ ٱلطَّبِيْعَةِ لاَهْلِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَإِنَّ رُوْيَةَ ٱلرَّجُلِ هَلَاهِ وَلَا يَخْدُ أَنْ يَأْكُلُوْهُمْ لَأَكُلُوهُمْ ، غَيْرَ أَنْهَا تَرْبِيَةُ ٱلطَّبِيْعَةِ لاَهْلِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَإِنَّ رُوْيَةَ ٱلرَّجُلِ هَلاهِ مَا وَعَاقِبَتَهَا يُبْعِدُ عَنْهُ ٱلضَّعْفَ وَٱلتَّخَلْخُلَ ، ويَدُفْعُهُ إِلَىٰ مُعَانَاةِ ٱلْقُوَّةِ ، ويَزِيْدُ نَفْسَهُ ٱنْتِشَارًا عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ وَطَمَعًا فِيهَا وَتَنَشُّطًا لأَسْبَابِهَا ، فَيَكُونُ سَاعِدُهُ آخِرَ شَيْءٍ يَهْرَمُ ، وَلَا يَزَالُ فِي ٱلْحِدَّةِ وَٱلنَّشَاطِ وَٱلْوَثَبَانِ ، فَلَا يَعْجَزُ قَبْلَ يَوْمِهِ ٱلطَبِيْعِيِّ ، وَيَكُونُ شَيْءٍ يَهْرَمُ ، وَلَا يَزَالُ فِي ٱلْحِدَّةِ وَٱلنَّشَاطِ وَٱلْوَثَبَانِ ، فَلَا يَعْجَزُ قَبْلَ يَوْمِهِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ، وَيَكُونُ اللَّمِيْعِ وَالْوَثَبَانِ ، فَلَا يَعْجَزُ قَبْلَ يَوْمِهِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ، وَيَكُونُ اللَّيْعِةِ ٱلْمُشَوِيَّةِ فَاضْطُرُوهَا إِلَىٰ مَجْهُوْدِهَا ، وَأَكْرَهُوْهَا عَلَىٰ ٱلْطَبِيْعِةِ ٱلْبَشَرِيَّةِ فَأَضْطُرُوهَا إِلَىٰ مَجْهُوْدِهَا ، وَأَكْرَهُوْهَا عَلَىٰ أَنْ تَبْذُلُ لَ مِنَ ٱلْقُوقَةِ آخِرَ مَا يَسَعُ ٱلْجِسْمُ .

قَالَ(ن) : فَنَعَمْ إِذًا ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَعَانِيَ ٱلضَّعْفِ : كِذْتُ وَٱلله أَظُنُّ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ يَوْمًا شَابًا ، وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُتَوَحِّشًا تَخَافُ أَنْ تُؤْكَلَ ، فَتَظَلُّ شَيْخًا رَجُلًا لَا شَيْخًا طِفْلًا ، وَتَرَىٰ ٱلْعُمْرَ كَمَا يَرَىٰ ٱلْبَخِيْلُ ذَهَبَهُ : مَهْمَا يَبْلُغْ فَكَثْرَتُهُ غَيْرُ كَثِيْرَةٍ .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : وَأَضْجَرَنِيْ حِوَارُهُمَا ، إِذْ لَمْ يَعُدْ فِيْهِ إِلَّا أَنَّ جِسْمَ هَلْذَا يَرُدُّ عَلَىٰ جِسْمِ
هَلْذَا ، وَإِنَّمَا ٱلشَّيْخُ مِنْ أَمْثَالِ هَلُؤُلَاءِ زَمَانٌ يَتَكَلَّمُ وَيَقُصُّ وَيَعِظُ وَيَنْتَقِدُ ، وَلَنْ يَكُوْنَ ٱلشَّيْخُ
مَعَكَ فِيْ حَقِيْقَةٍ إِنْ لَمْ تَرْحَلْ أَنْتَ فِيْهِ إِلَىٰ دُنْيًا قَدِيْمَةٍ . فَقُلْتُ لَهُمَا : أَيُّهَا ٱلْعَجُوزَانِ ! أُرِيْدُ
أَنْ أُسَافِرَ إِلَىٰ سَنَةِ ١٨٩٥ . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



قَالَ مُحَدِّثِيْ : وَلَمَّا قُلْتُ لَهُمَا : أَيُّهَا ٱلْعَجُوْزَانِ ! أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ إِلَىٰ سَنَةِ ١٨٩٥ ؛ نَظَرَ

أَلَا إِنَّا هَٰلذَا تَزُوِيْرٌ فِي ٱللُّغَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً فَذْلِكَ فِيْ أَوْصَافِ ٱلْقُدْرَةِ لَا فِيْ أَوْصَافِ ٱلْعَجْزِ !

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٥١ ، ٤ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٥ مايو/أيار ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٨٤٥ ـ ٨٤٨ .

 <sup>(</sup>١) الْجُمْهُوْرُ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ عَلَىٰ أَنَّ (الْعَجُوزَ) وَصْفٌ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ إِذَا شَاخَتْ وَهَرِمَتْ ، وَلَكِنْ جَاءَ فِيْ " اللَّسَانِ » : " وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ عَجُورٌ » وَنَقَلَهُ صَاحِبُ " النَّاجِ » عَنِ الصَّاعَانِيِّ ، وَنَحْنُ عَلَىٰ هَـٰلَمَا الرَّأْيِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْتِ فِيْهِ نَصٌّ عَنِ الْعَرَبِ لابْنَدَعْنَاهُ وَزِدْنَاهُ فِيْ اللَّغَةِ ؛ وَوَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُل وَالْمَرْأَةَ إِنَّا الْمَرْمَ فَقَدَا خَصَائِصَ اللَّكُورَةِ وَالأَنْوْنَةِ ؛ فَلَمْ يَعُودَا رَجُلا وَالْمَرْأَةَ ، فَاسْتَوَيَا فِيْ الْعَجْزِ ، فكَانَ الرَّجُل وَالْمَرْأَة ، فَاسْتَوَيَا فِيْ الْعَجْزِ ، فكَانَ الرَّجُل وَمِينَا أَنْ يُشَارِكِ الْمَرْأَةَ فِيْ وَصْفِهَا ، فَيَقَعُ اللَّفْظُ عَلَيْهِمَا جَمِيْعًا ! .

وَإِنَّمَا اَمْتَنَعَ الْعَرَبُ أَنْ يَقُولُوا لِلرَّجُلِ (عَجُوزٌ) وَخَصُّوا ذٰلِكَ بِالْمَرَأَةِ ، تَعَشُفًا وَظُلْمًا وَطُغْيَانًا ، كَدَأْبِهِمْ مَعَ الشَّمَاءِ ، فَإِذَا شَاخَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدْ بَطَلَتْ أُنُونَتُهَا عِنْدَهُمْ وَعَجَزَتْ عَنْ حَاجَةِ الرَّجُلِ وَعَجَزَتْ فِي مَعَ الشَّمَاءِ ، فَإِذَا شَاخَ وَبَطَلَ وَعَجَزَتْ فِي كَثِيْرٍ ، وَنَفَتْهَا الطَّبِيْعَةُ وَبَرَأَتْ مِنْهَا ؛ أَمَّا الرَّجُلُ فِيالْخِلَافِ ، لأَنَّهُ رَجُلٌ ؛ وَإِذَا شَاخَ وَبَطَلَ وَعَجَزَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُكَايِرَ فِي الْمَعْنَىٰ \_ كَابَرَ فِي اللَّفِظِ . . . وَأَبَىٰ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ (عَجُوزٌ) ، وَزَعَمَ أَنَّ ذٰلِكَ خَاصٌ بِالْمَوْلِ . . . وَأَبَىٰ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ (عَجُوزٌ) ، وَزَعَمَ أَنَّ ذٰلِكَ خَاصٌ بِالْمَوْلَةِ . . . . وَأَبَىٰ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ (عَجُوزٌ) ، وَزَعَمَ أَنَّ ذٰلِكَ

إِلَيَّ ٱلْعَجُوْزُ ٱلظَّرِيْفُ (ن) وَقَالَ: يَا بُنَيَّ ! أَحْسَبُ رُوْيَتَكَ إِيَّايَ قَدْ دَنَتْ بِكَ مِنَ ٱلآخِرَةِ . . . فَتُرِيْدُ أَنْ نَلُوْذَ بِأَخْبَارِ شَبَابِنَا لِتَنْظُرَ إِلَيْنَا وَفِيْنَا رُوْحُ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : وَكَيْفَ لَا تُرِيْهِ ٱلآخِرَةَ وَأَكْثَرُكَ ٱلآنَ فِيْ « ٱلْمَجْهُوْلِ » ؟

قَالَ : وَيْحَكَ يَا (م) ! لَا تَزَالُ عَلَىٰ وَجْهِكَ مِسْحَةٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ هُنَا وَهُنَا ، كَأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ هُوَ ٱللَّبِيْعَةِ ، فَلَا تَسْتَبِيْنُ فِيْكَ ٱلسِّنُ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا تَسْتَبِيْنُ فِيْكَ ٱلسِّنُ وَقَدْ نَيَفْتَ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا تَسْتَبِيْنُ فِيْكَ ٱلسِّنُ وَقَدْ نَيَفْتَ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَلَا تَسْتَبِيْنُ فِيْكَ ٱلسِّنَ

قَالَ (م) : فَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْعَجُوْزُ ٱلصَّالِحُ بَيْتٌ قَدْ تَرَكَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ كَلِمَةَ : (لِلإِيْجَارِ) . . .

فَضَحِكَ (ن) وَقَالَ : تَأَلَّهِ إِنَّ ٱلْهَرَمَ لَهُوَ إِعَادَةُ دَرْسِ ٱلدُّنْيَا . وَفَهْمُهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ فَهْمًا لَا خَطَأَ فِيْهِ ، إِذْ يَنْظُرُ ٱلشَّيْخُ بِٱلْعَيْنِ ٱلطَّاهِرَةِ ، وَيَسْمَعُ بِٱلأَذُنِ ٱلطَّاهِرَةِ ، وَيَلْمَسُ بِٱلْيَدِ ٱلطَّاهِرَةِ . . . وَتَٱللهِ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا مَعْنَىٰ لَهُ إِلَّا أَنَّهُ وَقَاحَةُ ٱلأَعْصَابِ .

قَالَ (م) : فَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْعَجُوْزُ ٱلصَّالِحُ إِنَّمَا أَصْبَحْتَ بِلَا شَيْطَانِ ، لأَنَّ ٱلْهَرَمَ قَدْ أَدَّبَ أَعْصَابَكَ . . .

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ ٱلظَّرِيْفُ: وَعِنْدَ مَنْ غَيْرُنَا نَحْنُ ٱلشُّيُوْخُ تُطَاعُ ٱلأَوَامِرُ وَٱلنَّوَاهِيُ ٱلأَدَبِيَّةُ حَقَّ طَاعَتِهَا ؟ عِنْدَ مَنْ غَيْرِ ٱلشُّيُوْخِ تُقَدَّسُ مِثْلُ هَلَذِهِ ٱلْحِكَمِ ٱلْعَالِيَةِ: لَا تَعْتَدِ عَلَىٰ أَحَدٍ . . . لَا تُفْسِدِ ٱمْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا . . .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا ، وَكَانَ ٱلْعَجُوزُ (ن) مِنَ ٱلآيَاتِ فِيْ ٱلظَّرْفِ وَٱللهِ مَا أَنَا بِجُمْلَتِيْ فِيْ ٱلسَّبْعِيْنَ ؛ وَٱللهِ وَٱللهِ مَا أَنَا بِجُمْلَتِيْ فِيْ ٱلسَّبْعِيْنَ ؛ وَٱللهِ وَٱللهِ .

قَالَ (م) : لَقَدِ أَهْتَرَ ٱلشَّيْخُ<sup>(١)</sup> يَا بُنَيُّ ، فَإِنَّ هَـٰذَا مِنْ خَرَفِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ .

<sup>(</sup>١) أَيُّ : أَخْطَأُ فِيْ ٱلرَّأْيِ مِنْ تَأْثِيْرِ ٱلْكِبَرِ .

قَالَ (ن) : وَٱلله مَا خَرِفْتُ وَمَا قُلْتُ إِلَّا حَقًّا ، فَهَنَهُنَا مَا عُمْرُهُ خَمْسُ سَنَوَاتٍ فَقَطْ ، وَهُوَ أَسْنَانِيْ . . .

قُلْتُ : « وَرِيْنَا وَرِيْتَ » وَسَنَةَ ١٨٩٥ ؟

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : أَنْتَ يَا بُنَيَّ مِنَ ٱلْمُجَدِّدِيْنَ ، فَمَا هَوَاكَ فِيْ ٱلْقَدِيْمِ وَمَا شَأْنُكَ بِهِ ؟ .

وَمَا كَادَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) يَسْمَعُ هَـٰذَا حَتَّىٰ طَرَفَ بِعَيْنَيْهِ<sup>(۱)</sup> وَحَدَّدَ بَصَرَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : أَثِنَكَ لأَنْتَ هُوَ ؟ لَعَمْرِيْ إِنَّ فِيْ عَيْنَيْكَ لَضَجِيْجًا وَكَذِبًا وَجِدَالًا وَٱحْتِيَالًا وَزَعْمًا وَدَعْوَىٰ وَكُفْرًا وَإِلْحَادًا ، وَلَعَمْرِيْ . . .

فَقَطَعْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَبِمْ يَهْمَهُونَ﴾ [١٥ سورة الحجر/الآية : ٧٧] ، لَقَدْ وَقَعَ ٱلتَّجْدِيْدُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ ٱلشَّيُوْخِ أَجْسَامًا وَٱلشَّيُوْخِ عُقُوْلًا ؛ فَهَاؤُلَاءِ عِنْدَ ٱلنِّهَايَةِ، وَغَيْرُ مُسْتَنْكُرٍ مِنْ ضَعْفِهِمْ أَنْ يَدِيْنُوْا بِٱلْمَاضِيْ ، فَإِنَّ حَيَاتَهُمْ لَا تَلْمَسُ ٱلْحَاضِرَ إِلَّا بِضَعْفِ !

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ : رَحِمَ ٱلله ٱلشَّيْخَ (ع) ، وَكَانَ هَـٰذَا يَا بُنَيَّ رَجُلًا يَنْسَخُ لِلْعُلَمَاءِ فِيْ زَمَنِنَا ٱلْقَدِيْمِ ، وَكَانَ هَـٰذَا يَا بُنَيَّ رَجُلًا يَنْسَخُ لِلْعُلَمَاءِ فِيْ زَمَنِنَا ٱلْقَدِيْمِ ، وَكَانَ يَأْخُذُ عَشَرَةَ قُرُوْشِ أَجْرًا عَلَىٰ ٱلْكُرَّاسَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ، وَهُوَ رَدِيْءُ ٱلْخَطَّ ، فَإِذَا وَرَقَ لأَدِيْبٍ وَلَمَالَبَهُ بِعِشْرِيْنَ قِرْشًا عَنِ وَرَقًا عَنِ أَلْكُرَّاسَةِ ، مِنْهَا عَشَرَةٌ لِلْكِتَابَةِ ، وَعَشَرَةٌ غَرَامَةً لإهَانَةِ ٱلْكِتَابَةِ . . .

نَعَمْ يَا بُنَيَّ ! إِنَّ لِلْمَاضِيْ فِيْ قُلُوْبِنَا مَوَاقِعَ يَنْزِلُ فِيْهَا فَيَتَمَكَّنُ ، وَلَكِنَّ قَاعِدَةَ (ٱثْنَانِ وَٱثْنَانِ : أَرْبَعَةٌ) لَا تُعَدُّ فِيْ ٱلْمَاضِيْ وَلَا فِيْ ٱلْحَاضِرِ وَلَا فِيْ ٱلْمُسْتَقْبَلِ ، وَٱلْحَقِيْقَةُ بِنَفْسِهَا لَا بِٱسْمِهَا ، وَلَيْسَتْ تَحْتَاجُ ٱلنَّارُ إِلَىٰ ثَوْبِ ٱلْمَرْأَةِ إِلَّا فِيْ رَأْيِ ٱلْمُغَفَّلِ .

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ (م) : وَكَيْفَ ذَٰلِكَ ؟ .

قَالَ ٱلْعَجُوزُ : زَعَمُوا أَنَّ مُغَفَّلًا كَانَ يَرَىٰ ٱمْرَأَتَهُ تُضْرِمُ ٱلْحَطَبَ فَتَنْفُخُ فِيْهِ حَتَّىٰ يَشْتَعِلَ ، فَأَحْتَاجَ يَوْمًا فِيْ بَعْضِ شَأْنِهِ إِلَىٰ ٱلنَّارِ ، وَلَمْ تَكُنِ ٱمْرَأَتُهُ فِيْ دَارِهَا ، فَجَاءَ بِٱلْحَطَبِ وَأَضْرَمَ فِيْهِ وَجَعَلَ يَنْفُخُ ، وَكَانَ ٱلْحَطَبُ رَطْبًا ، فَدَخَّنَ وَلَمْ يَشْتَعِلْ ، فَفَكَّرَ ٱلْمُغَفَّلُ قَلِيْلًا ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أَيْ : حَرَّكَ أَجْفَانَهُمَا .

ذَهَبَ فَلَبِسَ ثَوْبَ ٱمْرَأَتِهِ وَعَادَ إِلَىٰ ٱلنَّارِ وَكَانَ ٱلْحَطَبُ قَدْ جَفَّ ، فَلَمْ يَكَدْ يَنْفُخُ حَتَّىٰ ٱجْتَمَعَ وَتَضَرَّمَ ، فَأَيْقَنَ ٱلْمُغَفَّلُ أَنَّ ٱلنَّارَ تَخَافُ ٱمْرَأَتَهُ . . . وَأَنَّهَا لَا تَتَضَرَّمُ إِلَّا إِذَا رَأَتْ ثَوْبَهَا ! .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : إِنَّ ٱلْكَلَامَ فِيْ ٱلْقَدِيْمِ وَٱلْجَدِيْدِ أَصْبَحَ عِنْدَنَا كَفُنُوْنِ ٱلْحَرْبِ : تُبْدِعُ مَا تُبْدِعُ لِتَغْيِيْرِ مَا لَا يَتَغَيَّرُ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ ، وَعَلَىٰ مَا بَلَغَتْ وَسَائِلُ ٱلْمَوْتِ فِيْ ٱلْقَدِيْمِ وَٱلْجَدِيْدِ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُمِيْتَ أَحَدًا مَرَّتَيْنِ .

لَقَدْ قَرَأْتُ يَا بُنَيَّ كَثِيْرًا فَلَمْ أَرَ إِلَىٰ الآنَ مِنْ آثَارِ الْمُجَدِّدِيْنَ عِنْدَنَا شَيْتًا ذَا قِيْمَةِ ، مَا كَانَ مِنْ هُرَاءِ وَتَقْلِيْدِ زَائِفٍ فَهُوَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، وَمَا كَانَ جَيِّدًا فَهُوَ كَالنَّفَاشِسِ فِيْ مُلْكِ ٱللِّصِّ : لَهَا ٱعْتِبَارَانِ ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَنْدَ مُقْتَنِيْهَا . . . فَالآخَرُ عِنْدَ ٱلْقَاضِيْ<sup>(۱)</sup> .

كَلَّا أَيُّهَا ٱللَّصُّ ، لَنْ تُسَمَّىٰ مَالِكَا بِهَالْذَا ٱلأُسْلُوْبِ ، إِنَّمَا هِيَ كَلِمَةٌ تَسْخَرُ بِهَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَمِنَ ٱلْحَقِّ وَمِنْ نَفْسِكَ .

يَقُوْلُونَ : الْعِلْمُ وَالْفَنُ وَالْغَرِيْزَةُ وَالسَّهْوَةُ وَالْعَاطِفَةُ وَالْمَرْأَةُ وَحُرِّيَةُ الْفِكْرِ وَاسْتِفْلَالُ الرَّأْيِ وَنَبْلُ التَّقَالِيْدِ وَكَسْرُ الْقُيُودِ ، إِلَىٰ آخِرِهِ وَإِلَىٰ آخِرِهَا . . . فَهَاذَ كُلُّهُ حَسَنُ مَقْبُولُ سَائِغٌ الرَّأْيِ وَنَبْلُ التَّقَالِيْدِ وَكَسْرُ الْقُيُودِ ، إِلَىٰ آخِرِهِ وَإِلَىٰ آخِرِهَا . . . فَهَاذَ كُلُّهُ حَسَنُ مَقْبُولُ سَائِغٌ لَوْ إِنْ كَانِ فِي مَقَالَةٍ أَوْ قِصَّةٍ ، وَهُو سَائِغٌ كَذَٰلِكَ حِيْنَ يَنْحَصِرُ فِي حُدُودِهِ اللَّتِيْ تَصْلُحُ لَهُ مِنْ ثِيَابِ الْمُمَثِّلِيْنَ أَوْ مِن بَعْضِ النَّفُوسِ اللّهِيْ يُمَثِّلُ بِهَا الْقَدَرُ فُصُولُهُ السَّاخِرَةَ أَوْ فُصُولَهُ الْمُبْكِيّةَ ، وَلَكِنَهُمْ حِيْنَ يُخْرِجُونَ هَلْذَا كُلَّهُ لِلْحَيَاةِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ قُوتِهَا الْمُوجِبَةِ ، تَرُدُّهُ الْحَيَاةُ عَلَىٰ أَنَهُ مِنْ قُوتِهَا الْمُوجِبَةِ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَلَىٰ أَنَهُ مِنْ قُوتِهَا الْمُوجِبَةِ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَلَىٰ أَنَهُ مِنْ قُوتِهَا الْمُوجِبَةِ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَلَىٰ أَنَهُ مِنْ عُولِهِمْ وَبِغَيْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَلَىٰ أَنَهُ مِنْ عُلَامً اللّهَالِيَةِ ، إِذْ لَا تَزَالُ تَخْلُقُ خَلْقَهَا وَتَعْمَلُ أَعْمَالَهَا بِهِمْ وَبِغَيْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ صَاحِبِهِ مَ الْمُؤْمِ وَاللّهُ مِنْ عَلَالًا الْقَانُونُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْفِكْرَ الطَّحِيْحِ اللّهُ مَنْ عَلَىٰ أَنْهُ مَنْ صَاحِبِهِ مَا يُعْمَلُ الْفَكُونِ بِأَنْهُ وَا لِلْفَوْمُ اللّهُ عَلَى الْفَكْرَ الطَّحِيْحِيْحَ السَّامِي حِيْنَ يُعْمَلُ الْفِكْرَ الطَّحِيْحِ اللسَّامِي حِيْنَ يُبْتَىٰ مِنْ الْمَنْ الْمَالِمِ الْفَكْرَ الْمَالِمِ الْمُ الْمَالِمِ اللْفَكُولُ اللْمَالِهِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَيُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الْمُؤْمِ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ (ن): زَعَمُوْا أَنَّ أَحَدَ سِلْكَيْ ٱلْكَهِرَبَاءِ كَانَ فَيْلَسُوْفًا مُجَدِّدًا ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) فِيْ كِتَابِنَا « تَحْتَ رَايَةِ ٱلْقُرْآنِ » كَلَامٌ كَثِيْرٌ عَنِ ٱلتَّجْدِيْدِ وَٱلْمُجَدِّدِيْنَ . وَمَا نَرَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ حَقًّا وَمَا نَرَاهُ بَاطِلًا .

لِلآخَرِ: مَا أَرَاكَ إِلَّا رَجْعِيًا ، إِذْ كُنْتَ لَا تَتْبَعُنِيْ أَبَدًا وَلَا تَتَّصِلُ بِيْ ، وَلَا تَجْرِيْ فِيْ طَرِيْقَتِيْ ، وَلَنْ تُفْلِحَ أَبَدًا إِلَّا أَنْ تَأْخُذَ مَأْخَذِيْ وَتَتْرُكَ مَذْهَبَكَ إِلَىٰ مَذْهَبِيْ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : أَيُّهَا ٱلْفَيْلَسُوْفُ ٱلْعَظِيْمُ ! لَوْ أَنِّيْ ٱنَّبَعْتُكَ لَبَطَلْنَا مَعًا ، فَمَا أَذْهَبُ فِيْكَ وَمَا تَذْهَبُ فِيَّ ، وَمَا عَلْمَتُكَ تَشْتِمُنِيْ فِيْ رَأْيِكَ إِلَّا بِمَا تَمْدَحُنِيْ بِهِ فِيْ رَأْيِيْ .

قَالَ ٱلْعَجُوزُ : وَهَاذَا هُوَ جَوَابُنَا إِذَا كُنَّا رَجْعِيِّيْنَ عَنْدَهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلدِّيْنِ أَوِ ٱلْفَضِيْلَةِ أَوِ ٱلْحَيَاءِ أَوِ ٱلْعِفَّةِ إِلَىٰ آخِرِهَا وَإِلَىٰ آخِرِهِ، وَنَحْنُ لَا نَرَىٰ هَاؤُلَاءِ ٱلْمُجَدِّدِيْنَ عِنْدَ ٱلتَّحْقِيْقِ إِلَّا ضَرُوْرَاتٍ مِنْ مَذَاهِبِ ٱلْحَيَاةِ وَشَهَوَاتِهَا وَحَمَاقَاتِهَا تَلَبَّسَتْ بَعْضَ ٱلْعُقُوْلِ كَمَا يَتَلَبَّسُ أَمْثَالُهَا ضَرُوْرَاتٍ مِنْ مَذَاهِبِ ٱلْحَيَاةِ وَشَهَوَاتِهَا وَحَمَاقَاتِهَا تَلَبَّسَتْ بَعْضَ ٱلْعُقُوْلِ كَمَا يَتَلَبَّسُ أَمْثَالُهَا بَعْضَ ٱلطَّبَاعِ فَتَزِيْغُ بِهَا ، وَلِلْحَيَاةِ فِيْ لُغَتِهَا ٱلْعَمَلِيَّةِ مُتَرَادِفَاتٌ كَٱلْمُتَرَادِفَاتِ ٱللَّفْظِيَّةِ : تَكُونُ الْحَيَاةِ وَمُ فَالْمُحَرَّانُ وَٱلْمُحَرِّانُ وَٱلْمُحَرِّانُ وَٱلْمُحَرِّانُ وَٱلْمُحَدِّدُ بِمَعْنَىٰ ! .

كُلُّ مُجَدِّدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَضَعَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ قَاعِدَةً نَفْسِهِ هُوَ ، فَلَوْ أَطَعْنَاهُمْ لَمْ تَبْقَ لِشَيْءٍ قَاعِدَةٌ .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : إِنَّ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلْوَاحِدَةَ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأَرْضِ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ عَلَىٰ سُتَتِهَا وَمَا تَصْلُحُ بِهِ مِنَ ٱلضَّبْطِ وَٱلإِحْكَامِ ، وَٱلْجَلْبِ لَهَا وَٱلدَّفْعِ عَنْهَا وَٱلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا بِوَسَائِلِهَا ٱلدَّقِيْقَةِ ٱلْمَوْزُونَةِ ٱلْمُقَدَّرَةِ ، وَٱلسَّهْلَةِ فِيْ عَمَلِهَا ٱلصَّعْبَةِ فِيْ تَدْبِيْرِهَا ، فَعَلَىٰ نَحْوِ مِصَائِلِهَا ٱلدَّقِيْقَةِ ٱلْمَوْزُونَةِ ٱلْمُقَدَّرَةِ ، وَٱلسَّهْلَةِ فِيْ عَمَلِهَا ٱلصَّعْبَةِ فِيْ تَدْبِيْرِهَا ، فَعَلَىٰ نَحْوِ مَمَّا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ فِيْ بَطْنِ ٱلْأُمِّ يَجِبُ أَنْ نَعِيْشَ فِيْ بَطْنِ ٱلْكَوْنِ بِحُدُودٍ مَرْسُومَةٍ وَقَوَاعِدَ مُهَيَّأَةٍ وَحَيِّرٍ مَعْرُوفٍ ؛ وَإِلَّا بَقِيَتْ حَرَكَاتُ هَاذَا ٱلإِنْسَانِ فِيْ مَعْنَاهَا كَحَرَكَاتِ ٱلْجَنِيْنِ ، يَرْتَكِضُ لَحَيِّرِ مَعْرُوفٍ ؛ وَإِلَّا بَقِيَتْ حَرَكَاتُ هَاذَا ٱلإِنْسَانِ فِيْ مَعْنَاهَا كَحَرَكَاتِ ٱلْجَنِيْنِ ، يَرْتَكِضُ لِحَيَّرِ مَعْرُوفٍ ؛ وَإِلَّا بَقِيتَ حَرَكَاتُ هَاذَا ٱلإِنْسَانِ فِيْ مَعْنَاهَا كَحَرَكَاتِ ٱلْجَنِيْنِ ، يَرْتَكِضُ لِحَيَّةِ مَعْرُونِ جَسَدٍ كَانَ يَعْمَلُ فِيْ تَنْظِيْمِهِ ، لَيَعْرَبُ مَعْرُونِ بِهِ مَيْتًا مِنْ جِسْمِ كَانَ كُلُّ مَا فِيْهِ يَعْمَلُ لِحَيَاتِهِ وَصِيَانَتِهِ .

هَـٰذَا ٱلْحِسْمُ كُلُّهُ يَشْرَعُ لِلْجَنِيْنِ مَا دَامَ فِيْهِ ، وَهَـٰذَا ٱلاجْتِمَاعُ كُلُّهُ يَشْرَعُ لِلْفَرْدِ مَا دَامَ فِيْهِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَمْرٌ مِنْ أَمْرٍ إِذَا كَانَ ٱلْجَنِيْنُ مُجَدِّدًا لَا يُعْجِبُهُ مَثَلًا وَضِعُ ٱلْقَلْبِ وَلَا يُرْضِيْهِ عَمَلُ ٱلدَّمِ<sup>(١)</sup> وَلَا يُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا لأَنَّهُ حُرِّ ؟ .

ٱنْظُرْ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلشُّرْطِيِّ فِيْ هَـٰذَا ٱلشَّارِعِ يَضْرِبُ مُقْبِلًا لِيُدْبِرَ ، وَمُدْبِرًا لِيُقْبِلَ ؛ وَقَدْ ٱلْبَسَتْهُ ٱلْحُكُوْمَةُ ثَيَابًا يَتَمَيَّزُ بِهَا ، وَهِيَ تَتَكَلَّمُ لُغَةً غَيْرَ لُغَةِ ٱلثِّيَابِ ، وَكَأَنَّهَا تَقُوْلُ : أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ ٱلأُمِّ ﴾ بَدَلًا مِنْ: ﴿ ٱلدَّمِ ﴾ .

َّالنَّاسُ ! إِنَّ هَاهُنَا ٱلإِنْسَانَ ٱلَّذِيْ هُوَ قَانُوْنٌ دَاثِمًا ؛ وَٱلَّذِيْ هُوَ قُوَّةٌ أَبَدًا ، وَٱلَّذِيْ هُوَ سِجْنٌ حِيْنًا ، وَٱلَّذِيْ هُوَ ٱلْمَوْتُ إِذَا ٱقْتَضَىٰ ٱلْحَالُ .

أَتَحْسَبُ يَا بُنَيَّ هَـٰذَا ٱلشُّرْطِيَّ قَائِمًا فِيْ هَـٰذَا ٱلشَّارِعِ كَجُدْرَانِ هَـٰذِهِ ٱلْمَنَازِلِ؟ كَلَّا يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ وَاقِفٌ أَيْضًا فِيْ ٱلإِرَادَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَفِيْ ٱلحِسِّ ٱلْبَشَرِيِّ وَفِيْ ٱلْعَاطِفَةِ ٱلْحَيَّةِ ؛ فَكَيْفَ لَا يَمْحُوْهُ ٱلْمُجَدِّدُوْنَ مَعَ أَنَهُ فِيْ ذَاتِهِ إِرْغَامٌ بِمَعْنَىٰ ، وَإِكْرَاهٌ بِمَعْنَىٰ غَيْرِهِ ، وَقَيْدٌ فِيْ حَالَةٍ ، وَبَلَاءٌ فِيْ حَالَةٍ أُخْرَىٰ ؟ .

لَـٰكِنَّهُ إِرْغَامٌ لِيَقَعَ بِهِ ٱلتَّيْسِيْرُ ، وَإِكْرَاهٌ لِتَنْطَلِقَ بِهِ ٱلرَّغْبَةُ ، وَقَيْدٌ لِيَتَجَمَّدَ بِهِ ٱلْحُرِّيَّةُ ؛ وَكَانَ هُوَ نَفْسُهُ بَلَاءً مِنْ نَاحِيَةٍ لِيَكُونَ هُو نَفْسُهُ عِصْمَةً مِنَ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلَّتِيْ تُقَابِلُهَا .

يَا بُنَيَّ ! كُلُّ دِيْنِ صَالِحٍ ، وَكُلُّ فَضِيْلَةٍ كَرِيْمَةٍ ، وَكُلُّ خُلُقِ طَيَّبٍ ـ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ طَرِيْقِ ٱلْمَصَالِحِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ كَهَـٰذَا ٱلشُّرْطِيِّ بِعَيْنِهِ : فَإِمَّا تَخْرِيْبُ ٱلْعَالَمِ أَيُهَا ٱلْمُجَدِّدُوْنَ ، وَإِمَّا تَخْرِيْبُ مَذْهَبِكُمْ . . .

# \* \* \*

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) : أَنَبُحَثُ عَمَّا نَتَسَلَّطُ بِهِ أَمْ نَبْحَثُ عَمَّا يَتَسَلَّطُ عَلَيْنَا ؟ وَهَلْ نُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ غَرَائِزُنَا أَقْوَىٰ مِنَّا وَأَشَدً ، أَوْ نَكُوْنَ نَحْنُ أَشَدً مِنْهَا وَأَقْوَىٰ ؟ هَـٰذِهِ هِيَ ٱلْمَسْأَلَةُ . لَا مَسْأَلَةَ ٱلْجَدِيْدِ وَٱلْقَدِيْمِ .

فِإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ ٱلَّذِيْ يَعْظُمُ بِنَا وَنَعْظُمُ بِهِ ، فَسَدَ ٱلْحِسُّ وَفَسُدَتِ ٱلْحَيَاةُ ، وَكُلُّ ٱلأَدْيَانِ ٱلصَّحِيْحَةِ وَٱلأَخْلَقِ ٱلْفَاضِلَةِ إِنْ هِيَ إِلَّا وَسَائِلُ هَـٰذَا ٱلْمَثْلِ ٱلأَعْلَىٰ لِلسُّمُوِّ بِٱلْحَيَاةِ فِيْ آمَالِهَا وَغَايَاتِهَا عَنِ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا فِيْ وَقَاثِعِهَا وَمَعَانِيْهَا .

# \* \* \*

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : وَرَأَيْنَنِيْ بَيْنَ ٱلْعَجُوْزَيْنِ كَأَنِّيْ بِيْنَ نَابَيْنِ ، وَلَمْ أَكُنْ مُجَدِّدًا عَلَىٰ مَذْهَبِ إِبْلِيْسَ ٱلَّذِيْ رَدَّ عَلَىٰ ٱلله وَٱلْمَلَائِكَةِ وَظَنَّ لِحُمْقِهِ أَنَّ قُوَّةَ ٱلْمَنْطِقِ تُغَيِّرُ مَا لَا يَتَغَيَّرُ ؛ فَسَكَتُ ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَا مِنْ هَالِهِ ٱلْفَلْسَفَةِ قُلْتُ : وَٱلرَّحْلَةُ إِلَىٰ سَنَةِ ١٨٩٥ ؟ .



قَالَ ٱلْمُحَدُّثُ : وَتَبَيَّنَ فِيْ ٱلْعَجُوْزِ (ن) أَثَرُ ٱلتَّعَبِ ، فَتَوَجَّعَ وَأَخَذَ يَبْنُ كَأَنَّ بَعْضَهُ قَدْ مَاتَ لِوَقْتِهِ . . . أَوْ وَقَعَ فِيْهِ ٱخْتِلَالٌ جَدِيْدٌ ، أَوْ نَالَتْهُ ضَرْبَةُ ٱلْيَوْمِ ، وَٱلشَّيْخُ مَتَىٰ دَخَلَ فِيْ ٱلْهَرَم دَخَلَ فِيْ ٱلْمَعْرَكَةِ ٱلْفَاصِلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَيَّامِهِ .

ثُمَّ تَأَفْأَفَ وَتَمَلْمَلَ وَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ عَلَىٰ مَنْ شَاخَ وَهَرِمَ ، هُوَ أَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ قَدْ غَيَّرَتِ ٱلْقَانُوْنَ ٱلَّذِيْ كَانَتْ تَحْكُمُهُ بِهِ .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : إِنَّ صَاحِبَنَا كَانَ قَاضِيًا يَحْكُمُ فِيْ ٱلْمَحَاكِمِ ، وَأَرَىٰ ٱلْمَحَاكِمَ قَدْ حَكَمَتْ عَلَيْهِ بِهَلَذِهِ ٱلشَّيْخُوْخَةِ (مُطَبَّقَةً فِيْهَا) بَعْضَ ٱلْمَوَادِ مِنْ قَانُوْنِ ٱلْعُقُوْبَاتِ ، فَمَا خَرَجَ مِنَ ٱلْمَحْكَمَةِ إِلَّا إِلَىٰ ٱلْحَبْسِ ٱلثَّالِثِ .

فَضَحِكَ (ن) وَقَالَ : قَدْ عَرَفْنَا « ٱلْحَبْسَ ٱلْبَسِيْطَ » وَ« ٱلْحَبْسَ مَعَ ٱلشُّغْلِ » فَمَا هُوَ هَـٰذَا « ٱلْحَبْسُ ٱلثَّالِثُ ؟ » .

قَالَ : هُوَ \* ٱلْحَبْسُ مَعَ ٱلْمَرَضِ » . . .

قَالَ (ن) : صَدَقْتَ لَعَمْرِيْ ، فَإِنَّ آخِرَ أَجْسَامِنَا لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِحِسَابِ مِنْ صَنْعَةِ أَعْمَالِنَا ، وَكَأَنَّ كُرْسِيُّ ٱلْحُكُوْمَةِ ، فَهُو يَضْرِبُ أَعْمَالِنَا ، وَكَأَنَّ كُرْسِيُّ ٱلْحُكُوْمَةِ ، فَهُو يَضْرِبُ ٱلضَّرَائِبَ عَلَىٰ : ﴿ وَمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِلَىٰ ٱلْتُمْرُبُ الضَّرَائِبَ عَلَىٰ عَظَامِ ٱلْمُوظَّفِيْنَ . . . أَتَدْرِيْ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِلَىٰ ٱلْتُمْرُبُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللّ

قُلْنَا: فَلِمَ سَمَّاهُ كَذَٰلِكَ؟

قَالَ : لأَنَّهُ خَلْطُ ٱلإِنْسَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، وَمَسْخُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ ، فَلَا هُوَ رَجُلٌ وَلَا

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ۱۵۲ ، ۱۱ربيع الأول سنة ۱۳۵۵ هـ = ۱ يونيو/حزيران ۱۹۳٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ۸۵۳ ـ ۸٤٥ .

شَابٌّ وَلَا طِفْلٌ ، فَهُو أَرْدَأُ وَأَرْذَلُ مَا فِيْ ٱلْبِضَاعَةِ . . .

فَاَسْتَضْحَكَ ٱلأَسْتَاذُ (م) وَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ كُنْتُ شَيْخًا حِيْنَ كُنْتُ فِيْ ٱلثَّلَاثِيْنَ مِنْ عُمُرِيْ ، وَهَاٰذَا هُوَ ٱلَّذِيْ جَعَلَنِيْ فَتَىٰ حِيْنَ بَلَغْتُ ٱلسَّبْعِيْنَ .

قَالَ (ن) : كَأَنَّ ٱلْحَيَاةَ تُصَحِّحُ نَفْسَهَا فِيْكَ .

قَال : بَلْ أَنَا أَكْرَهْتُهَا أَنْ تُصَحِّحَ نَفْسَهَا ، فَقَدْ عَرَفْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ سَعَةَ ٱلإِنْفَاقِ فِيْ الشَّبَابِ هِيَ ضَائِقَةُ ٱلإِفْلَاسِ فِيْ ٱلْهَرَمِ ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ لِلطَّبِيْعَةِ « عَدَّادًا » لَا يُخْطِئُ ٱلْحِسَابَ ، فَإِذَا أَنَا ٱقْتَصَدْتُ عَدَّتْ عَلَيَّ ، وَلَنْ تُعْطِيَنِيْ ٱلدُّنْيِا بَعْدَ ٱلشَّبَابِ إِلَّا فَإِذَا أَنْ آفْتَصَدْتُ عَدَّتْ عَلَيَّ ، وَلَنْ تُعْطِينِيْ ٱلدُّنْيِا بَعْدَ ٱلشَّبَابِ إِلَّا مِمَّا فِيْ جِسْمِيْ ، إِذْ لَا يُعْطِيْ ٱلْكَوْنُ حَيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْهُ ، فَكُنْتُ أَجْعَلُ نَفْسِيْ كَٱلشَّيْخِ مِمَّا فِيْ جَسْمِيْ ، إِذْ لَا يُعْطِيْ ٱلْكَوْنُ حَيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْهُ ، فَكُنْتُ أَجْعَلُ نَفْسِيْ كَٱلشَّيْخِ اللَّهُ إِنْ تَقُولُ لَهُ ٱلمَّلَذَاتُ ٱلْكَوْنُ حَيًّا أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ ثَمَّ كَانَتْ لَذَاتِيْ كُلُهَا فِيْ قُيُودِ وَشَرِيْعَةُ ٱلدِّيْنِ وَشَرِيْعَةُ ٱلْحَيَاةِ .

قَالَ : وَعَرَفْتُ أَنَّ مَا يُسَمِّيْهِ ٱلنَّاسُ وَهَنَ ٱلشَّيْخُوْخَةِ لَا يَكُوْنُ مِنَ ٱلشَّيْخُوْخَةِ وَلَكِنْ مِنَ ٱلشَّيْخُوْخَةِ وَلَكِنْ مِنَ ٱلشَّبَابِ ، فَمَا هُوَ إِلَّا عَمَلُ ٱلإِنْسَانِ فِي تَسْمِيْمِ جِسْمِهِ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً بِٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ وَٱلإِغْفَالِ وَٱلإِرْهَاقِ وَٱلسُّرُوْرِ وَٱلْحُزْنِ وَٱللَّذَةِ وَٱلأَلَمِ ، فَكُنْتُ مَعَ ٱلْجِسْمِ فِيْ شَبَابِهِ لِيَكُونَ مَعِيْ بَعْدَ شَبَابِهِ ، وَلَمْ أَبْرَحْ أَتَعَاهَدُهُ كَمَا يَتَعَاهَدُ ٱلرَّجُلُ دَارَهُ : يَزِيْدُ مَحَاسِنَهَا وَيَنْفِيْ عُيُوْبَهَا وَيَحْفَظُ قُوتَهَا وَيَتَقِيْ ضَعْفَهَا ، وَيَجْعَلُهَا دَائِمًا بَالَهُ وَهَمَّهُ ، وَيَنْظُرُ فِيْ يَوْمِهَا الْفَرِيْبِ لِغَدِهَا ٱلْبَعِيْدِ ، فَلَا يَنْقَطِعُ حِسَابُ آخِرِهَا وَإِنْ بَعُدَ هَلْذَا ٱلآخِرُ ، وَلَا يَزَالُ أَبَدًا يَحْتَاطُ لِمَا يَخْشَىٰ وُقُوْعَهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ .

قَالَ ٱلْعَجُوٰزُ (ن) : صَدَفْتَ وَٱلله ، فَمَا أَفْلَحَ إِلّا مَنِ ٱغْتَنَمَ ٱلإِمْكَانَ ، وَمَا نَوْعُ ٱلشَّيْخُوْخَةِ إِلَّا مِنْ نَوْعِ ٱلشَّبَابِ ، وَهَـٰذَا ٱلْجِسْمُ ٱلإِنْسَانِيُّ كَٱلْمَدِيْنَةِ ٱلْكَبِيْرَةِ فِيْهَا (مَجْلِسُهَا ٱلْبَلَدِيُّ) ٱلْقَائِمُ عَلَىٰ صِيَانَتِهَا وَنِظَامِهَا وَتَقْوِيَتِهَا ، وَرَئِيْسُ هَـٰذَا ٱلْمَجْلِسِ ٱلإِرَادَةُ ، وَقَانُوْنُهُ كُلُهُ وَاجِبَاتٌ ثَقِيْلَةٌ ، وَهُو كَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْقَوَانِيْنِ : إِذَا لَمْ يُنَقَّذْ مِنَ ٱلأَوَّلِ لَمْ يُغْنِ فِيْ ٱلآخِرِ .

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : وَكُلُّ جِهَازٍ فِيْ ٱلْجِسْمِ هُوَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ ذَٰلِكَ (ٱلْمَجْلِسِ ٱلْبَلَدِيِّ) ؛ فَجِهَازُ ٱلتَّنَقُسِ وَجِهَازُ ٱلْهَضْمِ وَٱلْجِهَازُ ٱلْعَضَلِيُّ وَٱلْجِهَازُ ٱلْعَصَبِيُّ وَٱلدَّوْرَةُ

ٱلدَّمَوِيَّةُ ، هَالَّذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ أَنْ تُتْرَكَ عَلَىٰ حُرَّيَّتِهَا ٱلطَّبِيْعِيَّةِ وَأَنْ تُعَانَ عَلَىٰ سُنَّتِهَا ، فَلَا يُحَالُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَعْمَالِهَا بِرُشُوةٍ مِنْ لَذَّةٍ ، أَوْ مَفْسَدَةٍ مِنْ زِيْنَةٍ ، أَوْ مَطْعَمَةٍ فِيْ رَفَاهِيَّةٍ ، أَوْ دَعْوَةٍ إِلَىٰ مَدَنِيَّةٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يُفْسِدُ حُكْمَهَا أَوْ يُعَطِّلُ عَمَلَهَا أَوْ يُضْعِفُ طَبِيْعَتَهَا

وَٱلْفَاعِدَةُ فِي ٱلْعُمْرِ أَنَهُ إِذَا كَانَ ٱلشَّبَابُ هُو ٱلطُّفُولَةَ ٱلنَّانِيَةَ فِي بَرَاءَتِهِ وَطَهَارَتِهِ كَانَتِ ٱلشَّيْخُوْخَةُ هِيَ ٱلشَّبَابَ ٱلنَّانِيْ فِيْ قُوَّتِهَا وَنَشَاطِهَا ؛ وَمَا رَأَيْتُ كَالدَّيْنِ وَسِيْلَةَ تَجْعَلُ ٱلطُّفُولَةِ إِنَّمَا هُوَ فِيْ قُوَّتِهَا عَلَىٰ مُمْتَدَّةً بِحِقَائِقِهَا إِلَىْ آخِرِ ٱلْعُمْرِ فِيْ هَانَدَا ٱلإِنْسَانِ ، فَسِرُ ٱلطُّفُولَةِ إِنَّمَا هُوَ فِيْ قُوَّتِهَا عَلَىٰ حَدْفِ ٱلْفُضُولِ وَٱلزَّوَائِدِ مِنْ هَالِهِ ٱلْحَيَاةِ ، فَلَا يُطْغِيْهَا ٱلْغِنَىٰ ، وَلَا يَكْسِرُهَا ٱلْفَقْرُ ، وَلَا تَذِلُهَا ٱلشَّهْوَةُ ، وَلَا يَتُعاظَمُهَا ٱلضَّرُ ، وَلَا يَعُولُهَا ٱلإِخْفَاقُ ، وَلَا يَتَعَاظَمُهَا ٱلضَّرُ ، وَلَا يَجْنَفُهَا ٱلْمُوتِةُ ، وَلَا يَتُعاظَمُهَا ٱلضَّرُ ، وَلا يَجْنَفُهَا ٱلْمُوتَةُ ، وَلاَ تَسَلَّمُ وَهِيَ ٱلطَّمَعُ ، وَلَا تَتَعَالَمُهُ وَهِيَ ٱلرَّاضِيةُ ، وَلا يَتَعَاظَمُهَا ٱلضَّرُ ، وَلا يَجْنَفُهَا ٱلْمُوتَ ، وَلا تَشَلُقُ وَهِيَ ٱلْمُعْمَا الضَّرُ ، وَلا تَشْكُونَ ، وَلا تَشْرِفُ وَهِيَ ٱلْمُعَانِعُ ٱللْمُعَلِقَةُ ، وَلا تُحْمِدُ وَهِيَ ٱلْمُعَمِولَةُ ، وَلا تُعْمَدُ وَهِيَ ٱلْمُعَمِولَةُ ، وَلا تُحْمُدُ وَهِيَ ٱلْمُعَمِولَةُ ، وَلا تُحْمِدُ وَهِيَ ٱلْمُعَالِقُ وَهِيَ الْمُعَامِلَةُ وَهِيَ ٱلْمُعَامِلَةُ إِلاَ الْعَعْمَ وَالْمُوسَاسَةَ وَطَبَائِعَ ٱلْخَمْرُ وَهِيَ ٱلْمُعَامِلَةُ إِلَّا الْمُعَامِلَةِ إِلَّا الْعَطْفَ وَٱلْمُوسَاسَةَ وَطَبَائِعَ ٱلْخَمْرُ وَهِيَ الْمُعَامِلَةِ إِلَّا الْعَلَى مُنْ اللْمُعْمَلِهُ وَلَا تُوجِبُ شَرِيعُنُهُ اللْمُعَامِلَةِ إِلَّا قَاعِدَةَ الرَّحْمَةِ ، وَلاَ تُقْرِدُ فَلْسَفَعُهُا لِلْحَيَاةِ ، إِلَّ مُنَا الْعَلَمُ وَهِيَ الْمُعَامِلَةُ إِلَّا وَالْمُولَ وَلَمُ اللْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِقُ وَلَمُ وَلَمُهُ وَلَا تُومِ وَلَا الْعَلَمُ وَلَمُ اللْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِقُ وَلَوْ كَثُولُ اللْعَلَامُ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِ وَلَا لَوْ الْمُعَلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمُولِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَا

وَبِكُلِّ هَـٰذَا تَعْمَلُ ٱلطُّفُوْلَةُ فِيْ حِرَاسَةِ ٱلْحَبَاةِ ٱلْغَضَّةِ وَٱسْتِمْرَارِهَا وَنُمُوَهَا ، وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا زَهَا طِفْلٌ وَلَا شَبَّ غُلَامٌ وَلَا رَأَتِ ٱلْعُيُوْنُ بَيْنَ هُمُوْمِ ٱلدُّنْيَا ذٰلِكَ ٱلرُّوَاءَ وَذٰلِكَ ٱلْمَنْظَرَ عَلَىٰ وُجُوْهِ ٱلأَطْفَالِ يُشْبِتَانِ أَنَّ ٱلْبَرَاءَةَ فِيْ ٱلنَّفْسِ أَقْوَىٰ مِنَ ٱلطَّبِيْعةِ .

وَكُلُّ ذَٰلِكَ هُوَ أَيْضًا مِنْ خَصَائِصِ ٱلدِّيْنِ وَبْهِ يَعْمَلُ ٱلدِّيْنُ فِيْ تَهْذِيْبِ ٱلْحَيَاةِ وَٱطَّرَادِهَا عَلَىٰ أُصُوْلِهَا ٱلْقَوِيَّةِ ٱلسَّلِيْمَةِ . وَمَتَىٰ قَوِيَ هَـٰذَا ٱلدِّيْنُ فِيْ إِنْسَانِ لَمْ تَكُنْ مَفَاسِدُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حُدُوْدِهِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ فِيْ أَرْضٍ وَهِيَ فِيْ أَرْضٍ أُخْرَىٰ ؛ وَأَصْبَحَتِ ٱلْبَرَاءَةُ فِيْ نَفْسِهِ أَقْوَىٰ مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ .

ثُمَّ قَالَ : وَٱلْعَجِيْبُ أَنَّ ٱعْتِقَادَ ٱلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ لَا يَتَحَقَّقُ أَبَدًا بِأَحْسَنِ مَعَانِيْهِ وَأَكْمَلِهَا إِلَّا فِيْ قَلْبَيْنِ : قَلْبِ ٱلطَّفْلِ لأَنَّهُ طِفْلٌ ، وَقَلْبِ ٱلْمُؤْمِنِ لأَنَّهُ مُؤْمِنٌ .

فَقَالَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) : إِنَّهُ لَكَمَا قُلْتَ ، وَلَغْنَةُ ٱللهِ عَلَىٰ هَالذِهِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلآدَمِيَّةِ ٱلْبَاطِلَةِ ،

فَإِنَّ ٱلشَّهْوَةَ ٱلْوَاحِدَةَ فِيْ أَلْفِ نَفْسِ لَتَجْعَلُ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلْوَاحِدَةَ كَأَنَّهَا أَلْفُ حَقِيْقَةٍ مُتَعَادِيَةٍ مُتَنَازِعَةٍ ، وَٱلطَّامِعَانِ فِيْ ٱمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ تَكُونُ شَهْوَةُ أَحَدِهِمَا هِيَ ٱلشَّهْوَةَ ، وَهِيَ ٱلْقَتْلُ ؛ وَلَغْنَةُ ٱللهِ عَلَىٰ ٱلْمُلْحِدِيْنَ وَإِلْحَادِهِمْ ، يُزْرُونَ عَلَىٰ ٱلأَذْيَانِ بِأَنَّهَا تَكَالِيْفُ وَقُيُودٌ وَصِنَاعَةٌ لِلْحَيَاةِ ، ثُمَّ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لِصِنَاعَةِ ٱلآلَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ٱلتِيْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُحَرِّكَ ٱلْمُخْتَلِفِيْنَ كِلْ لِلْحَيَاةِ ، ثُمَّ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لِصِنَاعَةِ ٱلآلَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ٱلْتِيْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُحَرِّكَ ٱلْمُخْتَلِفِيْنَ حَرَكَةً وَاحِدَةً ، فَمَا ٱبْتُلِيَتِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ بِشَيْءٍ كَمَا ٱبْتُلِيَتْ بِهَاذَا ٱلْخِلَافِ ٱللْذِيْ يَفْتَحُ مِنْ كُلِّ خَلَى عَلَى الطَّبِيْعَةِ ٱلبَسُويَةِ وَالطَّنِّ أَقْرَبَ إِلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلبَسُويَةِ مِنْ كُلُّ فَلْسٍ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ أَبْوَابَ ٱلتَّجَنِّيْ ، وَيَجْعَلُ ٱلنَّفْرَةَ وَسُوْءَ ٱلظَّنِّ أَقْرَبَ إِلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلبَسُويَةِ مِنْ اللَّذَةِ وَٱلنَّقَةِ .

لَقَدْ جَاءَ ٱلْعِلْمُ بِٱلْمُعْجِزَاتِ ، وَلَكِنْ فِيْمَا بَيْنَ ٱلْإِنْسَانِ وَٱلطَّبِيْعَةِ ، وَبَيْنَ ٱلإِنْسَانِ وَمَنَافِعِهِ ، فَهَلْ غَيْرُ ٱلدَّيْنِ يَجِيْءُ بِٱلْمُعْجِزَاتِ ٱلْعَمَلِيَّةِ فِيْمَا بَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَٱلنَّفْسِ ، وَبَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَهُمُوْمِهَا ، وَبَيْنَ مَا هُوَ حَقٍّ وَمَا هُوَ وَاجِبٌ ؟ .

\* \*

قَالَ ٱلْمُحَدُّثُ : ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ ٱلْعَجُوْزُ (ن) وَقَالَ : صِلْ عَمَّكَ يَا بُنَيَّ بِٱلْحَدِيْثِ ٱلَّذِيْ مَضَىٰ ، فَأَيْنَ بَلَغْنَا آنِفًا مِنْ أَمْرِ ٱلتَّجْدِيْدِ وَٱلْمُجَدِّدِيْنِ ؟ وَمَاذَا قُلْنَا وَمَاذَا قُلْتَ ؟ أَمَّا إِنَّ الْحَمَاقَةَ ٱلْجَدِيْدَةَ وَٱلرَّذِيْلَةَ ٱلْجَدِيْدَةَ وَٱلْخَطَأَ ٱلْجَدِيْدَ ، كُلُّ ذٰلِكَ إِنْ كَانَ جَدِيْدًا مِنْ صَاحِبِهِ فَهُو قَدِيْمٌ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا أَبَدًا مِنْ جَدِيْدٍ إِلَّا إِطْلَاقَ ٱلْحُرِّيَّةِ فِيْ آسْتِعْمَالِ كُلَّ أَدِيْبٍ خَقَهُ فِيْ ٱلْوَقَاحَةِ وَٱلْجَهْلِ وَٱلْخَطْإِ وَٱلْعُرُورِ وَٱلْمُكَابَرَةِ .

قَالَ الأَسْتَاذُ (م) : وَلَيْسَ الظَّاهِرُ بِمَا يَظْهَرُ لَكَ مِنْهُ ، وَلَكِنْ بِالْبَاطِنِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ ، فَمُسْتَشْفَىٰ الْمَجَاذِيْبِ قَصْرٌ مِنَ الْقُصُورِ فِيْ ظَاهِرِهِ ، وَلَكِنَّ الْمَجَاذِيْبَ هُمْ حَقِيْقَتُهُ لَا الْبِنَاءُ ، وَكُلُّ مُجَدِّدٍ عِنْدَنَا يَزْعُمُ لَكَ أَنَّهُ قَصْرٌ عَظِيْمٌ ، وَهُوَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ مُسْتَشْفَىٰ مَجَانِيْنَ ، فَيُو اللهَ إِنْ اللهَ عَلْمَ اللهَ عُنْرَ أَنَّ الْمَجَانِيْنَ فِيْهِ طِبَاعٌ وَشَهَوَاتٌ وَنَزُواتٌ : وَعَلَىٰ هَاذَا مَا الَّذِيْ يَمْنَعُ الْفُجُورَ مَلَا اللهَ عُشَونَ ؟ .

قَالَ (ن) : وَإِذَا أَنْتَ ذَهَبْتَ تَعْتَرِضُ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلتَّسْمِيَةِ زَعَمُوْا لَكَ أَنَّ لِلْفَنِّ وَقَاحَةً مُقَدَّسَةً . . . وَأَنَّ (لَا أَدَبِيَّةَ) رَجُلِ ٱلْفَنِّ هِيَ (ٱللَّا أَخْلَاقِيَّةُ ٱلْعَالِيَةُ) . . . قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : فَوَقَاحَةُ ٱلشَّهْوَةِ إِذَا ٱسْتَعْلَنَتْ بَيْنَ أَهْلِ ٱلْحَيَاءِ وَأَهْلِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَدَعَتْ إِلَىٰ مَذْهَبِهَا ، كَانَتْ تَجْدِيدًا مَا فِيْ ذَٰلِكَ رَيْبٌ ؛ وَلَـٰكِنَّ هَـٰذَا ٱلْمَذْهَبَ هُوَ أَفْدَمُ مَا فِيْ ٱلأَرْضِ ، إِذْ هُوَ بِعَيْنِهِ مَذْهَبُ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱجْتَمَعَا مِنَ ٱلْبَهَائِمِ مُنْذُ خَلَقَ ٱللهُ ٱلْبَهَائِمَ . . .

قَالَ (ن) : وَقُلْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فِيْ مُتَسَخِّطٍ عَلَىٰ ٱللهِ وَعَلَىٰ ٱلنَّاسِ يُخْرِجُ مِنْ كُفْرِهِ بَيْنَ أَهْلِ ٱلأَدْيَانِ أَدَبًا جَدِيْدًا ، وَفِيْ مَغْرُورٍ يَتَغَفَّلُ ٱلنَّاسَ ، وَفِيْ لِصِّ آرَاءٍ ، وَفِيْ مُقَلِّدٍ تَقْلِيْدًا أَعْوَرَ ـ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ وَأَشْبَاهِهِمْ مُبْتَلًىٰ بِعِلَّةٍ ، فَمَذْهَبُهُ رِسَالَةُ عِلَّتِهِ ؛ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَكُونُ ثَبَاتُهُ عَلَىٰ ٱلوَّأْيِ ٱلْفَاسِدِ إِلَّا مِنْ ثَبَاتِ ٱلْعِلَّةِ فِيْهِ .

# \* \*

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : وَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُجَدِّدِيْنَ ، فَأَرْمَضَنِيْ ذَلِكَ ، وَقُلْتُ لِلْعَجُوْزَيْنِ : إِنَّ هَلذَا نِصْفُ ٱلصَّحِيْحِ ، أَمَّا ٱلنُصْفُ ٱلاَخَرُ فَهُوَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ هَلُوُلَاءِ ٱلَذِيْنَ يَنْتَحِلُوْنَ ٱلدُّفَاعَ عَنِ السَّغْمِلُ السَّعْمِلُ وَيَ الْوَقَاحَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُرُوْسَ تَسْتَعْمِلُ الدِّيْنِ وَٱلْفَضِيْلَةِ ، نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ حَقَّهُمْ فِيْ ٱلْوَقَاحَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُرُوْسَ تَسْتَعْمِلُ حَقَّهُمْ فِيْ ٱلْوَقَاحَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُرُوْسَ تَسْتَعْمِلُ حَقَّهُمْ فِيْ ٱلْوَقَاحَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُرُوْسَ تَسْتَعْمِلُ حَقَّهُمْ فِيْ ٱلْوَقَاحَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُرُوسَ تَسْتَعْمِلُ حَقَّهُمْ فِيْ الْوَقَاحَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْقُرُوشَ تَسْتَعْمِلُ وَيَ

فَضَحِكَ ٱلْعَجُوزُ(ن) وَقَالَ : يَا بُنَيَّ ! فَإِنَّ ٱلْجَدِيْدَ فِيْ كُلِّ حِمَارٍ هُوَ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ نَهِيْقَهُ مُوْسِيْقَىٰ ، فَٱلْحِمَارُ وَٱلنَّهِيْقُ وَٱلْمُوسِيْقَىٰ كُلُّ ذٰلِكَ لَا جَدِيْدَ فِيْهِ ، وَلَكِنَّ ٱلتَّسْمِيَةَ وَحْدَهَا هِيَ ٱلْجَدِيْدَةُ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلتَّصْدِيْقَ وَٱلتَّكْذِيْبَ هُنَا فِيْ آذَانِ ٱلْمُوْسِيْقِيِّيْنَ لَا فِيْ حَلْقِ حِمَارِنَا ٱلْمُحْتَرَم . . .

قَالَ (م) : وَزَعَمُواْ أَنَّ رَجُلاَ نَصَبَ فَخَا لِصَيْدِ الْعَصَافِيْرِ ، فَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَنَظَرَ مِنْ هَـٰذَا الْفَخِّ ! ذَلِكَ مِنَ الْفَخِّ ! ذَلِكَ مِنَ الْفَخِّ ! ذَلِكَ مِنَ النَّوَاضُعِ لِخَلْقِ اللهِ الْفَخِّ : ذَلِكَ مِنَ النَّوَاضُعِ لِخَلْقِ اللهِ ! قَالَ الْفَخُ : ذَلِكَ مِنْ طُولِ عِبَادَتِيْ لله ! التَّوَاضُعِ لِخَلْقِ اللهِ ! قَالَ : فَمِمَّ كَانَ الْفَخُ : قَالَ الْفَخُ : ذَلِكَ مِنْ طُولِ عِبَادَتِيْ لله ! قَالَ : فَمَا هَلْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللهِ الطَّيُورِ الله الطَّائِمِيْنَ يُفْطِرُونَ عَلَيْهَا . قَالَ الْفُخُ : أَعْدَدْتُهَا لِطُيُورِ الله الطَّائِمِيْنَ يُفْطِرُونَ عَلَيْهَا . قَالَ الْعُصْفُورُ : فَتُبِيْحُهَا لِيْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

فَتَقَدَّمَ ٱلْمِسْكِيْنُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا ٱلْتَقَطَهَا وَقَعَ ٱلْفَخُّ فِيْ عُنُقِهِ ، فَقَالَ وَهُوَ يَخْتَنِقُ : إِنْ كَانَ ٱلْعُبَّادُ يَخْنِقُوْنَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْخَنْقِ فَقَدْ خُلِقَ إِبْلِيْسُ جَدِيدٌ . . . قَالَ (ن) : فَٱلْحَقِيْقَةُ أَنَّ إِبْلِيْسَ هُوَ ٱلَّذِيْ تَجَدَّدَ لِيَصْلُحَ لِزَمَنِ ٱلآلَاتِ وَٱلْمُخْتَرَعَاتِ وَٱلْعُلُوْمِ وَٱلْفُنُوْنِ وَعَصْرِ ٱلسُّرْعَةِ وَٱلتَّحَوُّلِ ، وَمَا دَامَ ٱلرُّقِيُّ مُطَّرِدًا وَهَـلْذَا ٱلْعَقْلُ ٱلإِنْسَانِيُّ لَا يَقِفُ عِنْدَ غَايَةٍ فِيْ تَسْخِيْرِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، فَسَيَئْتَهِيْ ٱلأَمْوُ بِتَسْخِيْرِ إِبْلِيْسَ نَفْسَهُ مَعَ ٱلطَّبِيْعَةِ . . . . لاسْتِخْرَاجِ كُلُّ مَا فِيْهِ مِنَ ٱلشَّرِّ .

قَالَ (م) : وَلَـٰكِنَّ ٱلْعَجَبَ أَنَّ إِبْلِيْسَ هَـٰذَا ؛ أَتُرَاهُ ٱنْقَلَبَ أَوْرُبِيًّا لِلأَوْرُبَيَّيْنَ ؟ وَإِلَّا فَمَا بَالُهُ يُخْرِجُ فِيْهِمْ مُجَدِّدِيْنَ مِنْ جَبَابِرَةِ ٱلْعَقْلِ وَٱلْخَيَالِ ، ثُمَّ لَا يُؤْتِنِنَا نَحْنُ إِلَّا مُجَدِّدِيْنَ مِنْ جَبَابِرَةِ ٱلتَّقْلِيْدِ وَٱلْحَمَاقَةِ ؟ .

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : فَقُلْتُ لَهُمَا : أَيُهَا ٱلْعَجُوزَانِ ٱلْقَدِيْمَانِ ! سَأَنْشُرُ قَوْلَكُمَا هَلْنَا لِيَقْرَأَهُ المُجَدِّدُوْنَ .

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ (م) : وَٱنْشُرْ يَا بُنَيَّ أَنَّ ٱلرَّبِيْعَ صَاحِبَ ٱلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ ، مَرَّ يَوْمَا فِيْ أَزِقَّةِ مِصْرَ فَنُثِرَتْ عَلَىٰ رَأْسِهِ إِجَانَةٌ<sup>(١)</sup> مَمْلُوْءَةٌ رَمَادًا ، فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَأَخَذَ يَنْفُضُ ثِيَابَهُ وَرَأْسَهُ ، فَقِيْلَ لَهُ : أَلَا تَزْجُرُهُمْ ؟ قَالَ : مَنِ ٱسْتَحَقَّ ٱلنَّارَ وَصُوْلِحَ بِٱلرَّمَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْضَبَ . . . !

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ مُحَدِّثُنَا : وَٱسْتَوْلَىٰ عَلَيَّ ٱلْعَجُوزَانِ ، وَرَأَيْتُ قَوْلَهُمَا يَعْلُوْ قَوْلِيٰ ، وَكُنْتُ فِيْ ٱلسَّابِعَةِ وَٱلْعِشْرِيْنَ ، وَهِيَ سِنُّ ٱلْحِدَّةِ ٱلْعَقْلِيَّةِ ، فَمَا حَسِبْتُنِيْ مَعَهُمَا إِلَّا ثُلُثَ عَجُوْزٍ . . . مِمَّا أَثَرًا عَلَيَّ ، وَٱنْقَلَبْتُ لَا أَرَىٰ فِيْ ٱلْمُجَدِّدِيْنَ إِلَّا كُلَّ سَقِيْمٍ فَاسِدٍ ، وَٱعْتَبَرْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا أَثَرًا عَلَيَّ ، وَإِذَا ٱلْقَوْلُ مَا قَالَ ٱلشَّيْخَانِ ، وَإِذَا تَحْتَ كُلِّ رَأْيٍ مَرِيْضٍ مَرَضٌ ، وَوَرَاءَ كُلِّ وَاجْدِ اتَّجَاهِ إِبْرَةٌ مِغْنَاطِيْسِيَةٌ طَرَفُهَا إِلَىٰ ٱلشَّيْطَانِ . . .

وَفَرَغْنَا مِنْ هَـٰلَاَ ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخَيْنِ : لَقَدْ حَانَ وَفْتُ نُزُوْلِكُمَا مِنْ بَيْنِ ٱلْغُيُوْمِ أَيُهَا ٱلْفَيْلَسُوْفَانِ ، أَمَا كُنْتُمَا فِيْ سَنَةِ ١٨٩٥ مِنَ ٱلْجِنْسِ ٱلْبَشَرِيِّ . . . ؟ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) قَصْعَةٌ.



قَالَ مُحَدِّثُنَا : وَكُنْتُ قَدْ ضِفْتُ بِهَالَهِ ٱللَّجَاجَةِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ ، وَرَأَيْتُنِيْ مُضْطَغِنًا عَلَىٰ ٱلشَّيْخَيْنِ مَعًا ؛ فَقُلْتُ لِلْعَجُوْزِ (ن) : حَدَّثْنِيْ ـ رَحِمَكَ ٱللهُ ـ بِشَيْءٍ مِنْ قَدِيْمِكُمَا ، فَأَنْتُمَا ٱللهُ عَرِضَارٌ لِكُلِّ مَا مَرَّ مِنَ ٱلْحَيَاةِ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ أَصْلِهِ ٱلْمُطَوَّلِ إِلَّا فِيْ ٱلْحُبِّ . . . وَمَا زِلْتُمَا فِيْ الْحُبِّ . . . وَمَا زِلْتُمَا فِيْ جِدِّ ٱلْحَدِيْثِ تَغْبَثَانِ بِيْ مُنْذُ ٱلْبَوْمِ ، فَقَدْ عَدَلْتُمَا بِيْ إِلَىٰ شَأْنِكُمَا وَرَأْيِكُمَا فِيْ ٱلْقَدِيْمِ وَٱلْجَدِيْدِ ، وَبَقِي أَنْ أَمِيْلَ بِكُمَا مَيْلَةً إِلَىٰ سَنَةِ ١٨٩٥ ، وَقَدْ وَٱللهِ كَادَ يَنْتَحِرُ قَلْبِيْ يَأْسًا مِنْ خَبَرِ (كَاثْرِيْنَا مَاعَلَى خَبَرَ صَاحِبَيْكَ خَبَر صَاحِبَيْكَ خَبَر (كَاثْرِيْنَا مَنْ وَرَاءِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةٍ ـ مَا تَخَافُهُ مِنْ رَجُلٍ سَيَفْجَوُّكَ مَعَهَا فِيْ ٱلْخَلْوَةِ عَلَىٰ حَالٍ مِنَ الرَّيْبَةِ فَيْأُخُذُكَ \* مُتَلَبِّسًا بِٱلْجَرِيْمَةِ » كَمَا تَقُولُوْنَ فِيْ لُغَةِ ٱلْمَحَاكِمِ . . . .

قَالَ : فَضَحِكَ ٱلْعَجُوْزَانِ ، وَقَالَ (ن) : لَا وَٱللهِ يَا بُنَيَّ ! وَلَـٰكِنِّيْ أَقُوْلُ مَا قَالَ ذَلِكَ ٱلْحَكِيْمُ ٱلْعَرَبِيُّ لِقَوْمِهِ وَقَدْ بَلَغَ مِثَتَيْ سَنَةٍ : « قَلْبِيْ مُضْغَةٌ مِنْ جَسَدِيْ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا قَدِ نَحَلَ كَمَا نَحَلَ سَائِرُ جَسَدِيْ » وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا قَدِ نَحَلَ كَمَا نَحَلَ سَائِرُ جَسَدِيْ » (1) ، وَأَعْلَمْ يَا بُنَيَّ ! أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ ٱلْحُبُ عَنِ ٱلشَّيْخِ وَبَقِيَ مِنْهُ ٱلْحَنَانُ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ ؛ فَيُحِبُ ٱلْعَجُوزُ مَكَانًا أَوْ شَيْتًا أَوْ مَعْنَى أَيَّ ذَٰلِكَ كَانَ ، لِيُعِيْدَهُ ذَٰلِكَ الذَّنْيَا أَوْ يُبْقِيَهُ فِيْهَا (بِقَدْرِ ٱلإِمْكَانِ) .

فَضَحِكَ ٱلأُسْتَاذُ (م) وَقَالَ : وَلَعَلَّ ثَرْثَرَةَ ٱلْعَجُوْزِ (ن) هِيَ ٱلآنَ مَعْشُوْقَةُ ٱلْعَجُوْزِ (ن) .

<sup>(♦) ﴿</sup> الرسالة » العدد : ١٥٣ ، ١٨ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ = ٨ يونيو/حزيران ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٩٤١ \_ ٩٤٤ .

<sup>(</sup>١) ۚ هُوَ أَكْثُمُ بْنُ صَنِفِيَّ حَكِيْمُ ٱلْعَرَبِ ، قَالَهَا لِقَوْمِهِ فِيْ سَفَرِهِمْ إِلَىٰ ٱلتَّعْمَانِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ كَبْلَا يَتَّكِلُوا عَلَيْهِ فِيْ حِيْلَةِ وَلَا مَنْطِقِ ؛ وَيُقَالُ : إِنَّهُ عَاشَ ثَلَاثَ مِثَةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَفِيْ مَعْنَىٰ ٱلسَّنَةِ عِنْدَ ٱلْعَرَبِ كَلَامٌ لَيْسَ هَلَذَا مَوْضِعُهُ .

ثُمَّ قَالَ : وَكُلُّ شَيْءِ يَرِقُ فِيْ قَلْبِ ٱلرَّجُلِ ٱلْهَرِمِ وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ لَا يُطِيْقُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَّا مَعْنَاهُ ٱلْغَلِيْظَ ، وَلَابُدَّ أَنْ يَخْرُجَ الْعَجُوزُ مِنْ مَعَانِيْ ٱلدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَلِهَلْذَا لَا يَهْنَأُ ٱلشَّيْخُ إِلَّا إِذَا عَاشَ بِأَفْكَارِ جِسْمِهِ ٱلْحَاضِرِ ، وَقَدَّرَ ٱلأُمُوْرَ عَلَىٰ مَا هُوَ فِيْهِ لَا عَلَىٰ مَا كَانَ فِيْهِ ، وَٱلْفَرْقُ بَيْنَ جِسْمِهِ ٱلْحَاضِرِ وَجِسْمِهِ ٱلْمَاضِيْ أَنَّ هَلْذَا ٱلْمَاضِيْ كَانَتْ تَحْمِلُهُ أَعْضَاؤُهُ ، فَهُوَ مُجْتَمِعٌ مِنْ أَعْمَالِهَا وَشَهَوَاتِهَا ، مَاضٍ فِيْ تَحْقِيْقِ وُجُودِهَا وَمَعَانِيْهَا ؛ أَمَّا ٱلْحَاضِرُ ؟ أَمَّا ٱلْجِسْمُ ٱلْهُرِمُ ، فَهُو يَشْعُو أَنَّهُ يَحْمِلُ أَعْضَامَهُ كُلَّهَا وَكَأَنَّهَا مَلْفُوفَةٌ فِيْ يُبَايِهِ ٱلْحَاضِرُ ؛ أَمَّا ٱلْجِسْمُ ٱلْهُوفَةٌ فِيْ يَبَايِهِ كَمَنَاعِ ٱلْمُسَافِرِ قَبْلَ ٱلسَّفَرِ . . . وَكَأَنَّ بَعْضَهَا يُسَلِّمُ عَلَىٰ بَعْضٍ سَلَامَ ٱلْوَدَاعِ يَقُولُ : تُفَارِقُنِيْ وَأُفَارَقُنِيْ اللَّهُ لَلْ مَنْ أَلُودَاعٍ يَقُولُ : تُفَارِقُنِيْ وَأُفَارَقُنَانَ . . . وَكَأَنَّهُ بَعْضَهَا يُسَلِّمُ عَلَىٰ بَعْضٍ سَلَامَ ٱلْوَدَاعِ يَقُولُ : تُفَارِقُنِيْ وَأُولُ الْمُعْرُ اللَّهُ مِنْ الْمُدُونَةُ اللْهُونُ اللَّهُ الْمَافِقُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُنْوَلَةُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمَلْمُ الْمُعْرَادِهُ اللْهُ الْفَرَالُ . . . وَكَأَنَّ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ الْوَلَا عَلَىٰ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

فَتَمَلْمَلَ ٱلأَسْتَاذُ (م) وَقَالَ : أُفَّ لَكَ وَلِمَا تَقُولُ ! لَا جَرَمَ أَنَّ هَلَذِهِ لُغَةُ عِظَامِكَ ٱلَّتِيْ لَا صَلَابَةَ فِيْهَا ، فَمِنْ ذَٰلِكَ لَا تَجِيْءُ مَعَانِيْكَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ إِلَّا وَاهِنَةً نَاحِلَةً فَقَدَتْ أَكْثَرُهَا وَبَقِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا شَيْءٌ عِنْدَ ٱلنَّهَايَةِ ، أَلَيْسَ فِيْ ٱلْهَرَمِ إِلَّا أَنْ يَبْقَىٰ ٱلْجِسْمُ لِيَكُونَ ظَاهِرًا فَقَطْ كَعُمْشُوشِ ٱلْعُنْقُودِ (٢) بَعْدَ ذَهَابِ ٱلْحَبِّ مِنْهُ ، يَقُولُ : كَانَ هُنَا وَكَانَ هُنَا .

أَلَا فَآعْلَمْ يَا (ن) أَنَّ هَالِمِ الشَّيْخُوْخَةَ إِنَّمَا هِيَ غَلَبَةُ رُوْحَانِيَّةِ الْجِسْمِ عَلَىٰ بَشَرِيَّتِهِ ، فَهَاذَا طَوْرٌ مِنْ أَطْوَارِ آلْحَيَاةِ لَا تَدَعُهُ ٱلْحَيَاةُ إِلَّا وَفِيْهِ لَذَّتُهُ وَسُرُوْرُهُ كَمَا تَصْنَعُ بِسَائِرِ أَطْوَارِهَا ، غَيْرَ أَنَّ لَذَّاتِهِ بَيْنَ ٱلرُّوْحِ وَٱلْجَمَالِ ، وَمَسَرَّاتِهِ بَيْنَ ٱلْعَقْلِ وَٱلطَّبِيْعَةِ ، وَكُلُّ مَا نَقَصَ مِنَ ٱلْعُمْرِ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ زِيَادَةً فِيْ إِدْرَاكِ ٱلرُّوْحِ وَقُوَّتِهَا وَشِدَّتِهَا وَنُوْرِهَا ، وَقِيْلَ مَا نَقُصَ مِنَ ٱلْعُمْرِ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ زِيَادَةً فِيْ إِدْرَاكِ ٱلرُّوْحِ وَقُوَّتِهَا وَشِدَّتِهَا وَنُوْرِهَا ، وَقِيْلَ لِبَعْضِ أَهْلِ هَاذَا ٱلشَّأْنِ وَكَانَ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ : كَيْفَ تَجِدُ ٱلْعِلَّةَ ؟ فَقَالَ : سَلُوا ٱلْعِلَّةَ عَنِيْ فَيَكُ

وَإِنَّمَا تُثْقُلُ ٱلشَّيْخُوْخَةُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِذَا هِيَ ٱنْتَكَسَتْ فِيْهِ وَكَانَتْ مُرَاغَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) فِيْ ٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيُمَالِجُ كَرْبَ ٱلْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّ مَفَاصِلَهُ لَيُسَلِّمُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ ، تَقُوْلُ : عَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ ، ثَفَارِقُنِيْ وَأُفَارِقُكَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيَامَةِ ﴾ [قال الحافظ العراقي في ﴿ تخريج أحاديث الإحياء ﴾ : رويناه في ﴿ الأربعين ﴾ لأبي هذبة إبراهيم بن هدبة ، عن أنس بن مالك . انتهى . وراجع ﴿ كنز العمال ﴾ ، رقم : ٤٢١٨٣] .

 <sup>(</sup>٢) هُوَ مَا يَبْقَىٰ مِنَ ٱلْعُنْقُوْدِ بَعْدَ أَكْلِ مَا فِيْدِمِنَ ٱلْحَبِّ .

ٱلْحَيَاةِ، فَيَطْمَعُ ٱلشَّيْخُ فِيْمَا مَضَىٰ وَلَا يَزَالُ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَيَتَسَخَّطُ عُلَىٰ ذَهَابِهِ وَيَتَصَنَّعُ لَهُ وَيَتَكَلَّفُ أَسْبَابَهُ ، وَقَدْ نَسِيَ أَنَّ ٱلْحَيَاةَ رَدَّتُهُ طِفْلًا كَالطَّفْلِ ، أَكْبَرُ سَعَادَتِهِ فِيْ ٱلنَّوْفِيْقِ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ ٱلأَشْيَاءِ ٱلصَّغِيْرَةِ ٱلْبَرِيْئَةِ ، وَأَفْوَىٰ لَذَّتِهِ أَنْ يَتَّفِقَ ٱلْجَمَالُ ٱلَّذِيٰ فِيْ خَيَالِهِ وَٱلْجَمَالُ ٱلَّذِيْ فِيْ ٱلْكَوْنِ ، وَإِنَّهُ لَكَمَا قُلْتَ أَنْتَ : لَا يَهْنَأُ ٱلشَّيْخُ إِلَّا إِذَا عَاشَ بِأَفْكَارِ جِسْمِهِ ٱلْحَاضِرِ .

وَمَا أَصْدَقَ وَأَحْكُمَ هَـٰذَا ٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ : " إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِعَدْلِهِ وَقِسْطِهِ جَعَلَ ٱلرَّوْحَ وَٱلْفُرْنَ فِي ٱلشَّكُ وَٱلسَّخَطِ " [" مجمع الزوائد " ، وَٱلْفَرَحَ فِي ٱلرِّصَىٰ وَٱلْيَقِيْنِ ، وَجَعَلَ ٱلْهَمَّ وَٱلْحُزْنَ فِي ٱلشَّكُ وَٱلسَّخَطِ " [" مجمع الزوائد " ، رَمَ اللَّذِيَا ، وَلَكِنْ رَمَ اللَّذِيَا ، وَلَكِنْ رَمَ اللَّذِيَا ، وَلَكِنْ بِمَا تَمْلِكُ مِنْ اللَّذِيةِ هِي قَاعِدَةُ ٱلْحَيَاةِ : لَا تُعَامِلُكَ ٱلْحَيَاةُ بِمَا تَمْلِكُ مِنَ ٱللَّذِينَا ، وَلَكِنْ بِمَا تَمْلِكُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبِذَٰلِكَ تَكُونُ ٱلسَّعَادَةُ حَقِيْقَةً مُمْكِنَةً مَوْجُوْدَةً ، بَلْ تَكُونُ فِي كُلِّ مَا أَمْكَنَ وَكُلِّ مَا وُجِدَ ، وَإِذَا كَانَ ٱلرِّضَىٰ هُوَ ٱلاتَفْآقَ بَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَصَاحِبِهَا ، وَكَانَ ٱلْيَقِيْنُ مَا أَمْكَنَ وَكُلِّ مَا وُجِدَ ، وَإِذَا كَانَ ٱلرِّضَىٰ هُوَ ٱلاتَّفَاقَ بَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَصَاحِبِهَا ، وَكَانَ ٱلْيَقِيْنُ هُو ٱلاتَّفَاقَ بَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَصَاحِبِهَا ، وَكَانَ ٱلْيَقِينُ هُو ٱلاتَّفَاقَ بَيْنَ ٱلنَّفْسِ وَصَاحِبِهَا ، وَكَانَ ٱلْيَقِينُ النَّفْسِ وَصَاحِبِهَا ، وَكَانَ ٱلْيَقِينُ وَلِيُلِكَ بَنِينَ ٱلنَّفْسِ وَصَاحِبِهَا ، وَكَانَ ٱلْيَقِينُ وَلَاتُهُا مَا مُعْنَوِيًا مِنْ فَضِيلَةِ ٱلمُنَقَلِهِ وَعَقْلِهَا ، وَمِنَ ٱلأَسْرَارِ ٱلَّتِيْ فِيْهَا ، لَا شَيْنًا مَادِيًّا مِنْ أَعْضَائِهَا وَمَتَاعِهَا وَدُنْيَاهَا وَالْأَخْيِلَةِ ٱلمُنْقَلِّبَةِ عَلَيْهَا .

\* \* \*

فَأَطْرَقَ ٱلْعَجُوزُ (ن) قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾ [١٩ سورة مريم/الآية: ٤] أَلَا مَا أَحْكَمَ هَائِهِ ٱلْهَرَمِ ٱلْفَانِي أَبْدَعَ مِنْهَا وَلَا مَا أَحْكَمَ هَائِهِ ٱلْهَرَمِ ٱلْفَانِي أَبْدَعَ مِنْهَا وَلَا أَدَقَّ وَلَا أَدْقَ وَلَا أَدْقَ وَلَا أَدْقَ وَلَا أَدْقَ وَلَا أَدْقَ وَلَا أَدْقِيلُ ، أَلَا تُحِسُّ أَنَّ قَائِلَهَا يَكَادُ يَسْقُطُ مِنْ عَجَفٍ وَهُزَالٍ وَإِعْيَاءٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ وَلَا أَدْقَ وَلَا أَدْفِيلُ ، أَلَا تُحِسُّ أَنْ قَائِلَهَا يَكَادُ يَسْقُطُ مِنْ عَجَفٍ وَهُزَالٍ وَإِعْيَاءٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ قَائِمُا فِي اللّهَ الْحَيَاةِ قِدْ وَقَعَ فِي جِسْمِهِ فَأَخَلَ بِهِ ، قَائِمُهُ فِيهُا مِنْ قَبْلُ ، وَأَنَّ تَنَاقُضَ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ قَدْ وَقَعَ فِي جِسْمِهِ فَأَخَلَ بِهِ ، وَأَنَّ مَعَانِي ٱلنَّرَابِ قَدْ تَعَلَقَتْ بِهَالَا ٱلْجِسْمِ تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلَهَا ، فَأَخَذَ يَتَفَتَّتُ كَأَنَّمَا لَمَسَ ٱلْقَبْرُ وَأَنَّ مَعَانِي ٱلتُرَابِ قَدْ تَعَلَقَتْ بِهَاذَا ٱلْجِسْمِ تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلَهَا ، فَأَخَذَ يَتَفَتَّتُ كَأَنَّمَا لَمَسَ ٱلْقَبْرُ وَلُو مَنْ مَعْ فَى مُ وَلُولُ مَعْ مَلُ اللّهُ مِنْ وَهُو حَيٌّ ، وَأَنَّهُ بِهَاذَا كُلّهِ أَوْشَكَ أَنْ يَنْكَسِرَ ٱنْكِسَارَ ٱلْعَظْمِ بَلَغَ ٱلْمِبْرَدُ فِيهِ آخِرَ طَبْقَاتِهِ ؟ .

قَالَ مُحَدَّثُنَا : فَقُلْتُ لَهُ تُرَىٰ لَوْ أَنَّ نَابِغَةً مِنْ نَوَابِغِ ٱلتَّصْوِيْرِ فِيْ زَمنِنَا هَـٰذَا ، تَنَاوَلَ بِفَنّهِ ذٰلِكَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْعَجِيْبَ فَكَتَبَهُ صُوَرَةً وَأَلْوَانًا ، لَا أَحْرُفًا وَكَلِمَاتٍ ، فَكَيْفَ تُرَاهُ يَصْنَعُ ؟

قَالَ : كَانَ يَصْنَعُ هَاكَذَا : يَرْسُمُ مَنْظَرَ ٱلشَّتَاءِ فِيْ سَمَاءِ تَعَلَّقَ سَحَابُهَا كَثِيْفًا مُتَرَاكِبًا بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ يُخَيِّلُ أَنَّ ٱلسَّمَاءَ تَدْنُوْ مِنَ ٱلأَرْضِ ، وَقَدْ سَدَّتِ ٱلسُّحُبُ ٱلآفَاقَ وَأَظْلَمَ بِهَا ٱلْجَوُّ ظَلَامَهُ تَخْتَ ٱلنَّهَارِ ٱلْمُغَطَّىٰ ، وَٱسْنَطَارَتْ بَيْنَهَا وَشَائِعُ مِنَ ٱلْبُرْقِ ، ثُمَّ يَتُرُكُ مِنَ ٱلشَّمْسِ جَانِبَ ٱلأَفْقِ لُمْعَةً كَضَوْءِ ٱلشَّمْعَةِ فِيْ فَتْنِ مِنْ فُتُوْقِ ٱلسَّحَابِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ فِيْ ٱلصُّوْرَةِ وَيُحَا بَارِدَةً هَوْجَاءَ ، يَدُلُّ عَلَيْهَا ٱنْحِنَاءُ ٱلشَّجَرِ وَتَقَلُّبُ ٱلنَّبَاتِ ؛ ثُمَّ يَرْسِمُ رِجَالًا وَنِسَاءً يَغْلِيْ رِيْحًا بَارِدَةً هَوْجَاءَ ، يَدُلُّ عَلَيْهَا ٱنْحِنَاءُ ٱلشَّجَرِ وَتَقَلُّبُ ٱلنَّبَاتِ ؛ ثُمَّ يَرْسِمُ رِجَالًا وَنِسَاءً يَغْلِيْ إِنْهِمْ أَفْكَارٌ أُخْرَىٰ . . . وَهُمْ جَمِيْعًا مِنَ ٱلْمُجَدِّدِيْنَ . . .

ثُمَّ يَرْسُمُ يَا بُنَيَّ فِيْ آخِرِهِمْ (عَلَىٰ بُعْدِ مِنْهُمْ) عَمَّكَ ٱلْعَجُوزَ (ن) ، يَرْسُمُهُ كَمَا تَرَاهُ ، مُنْحَلَّ ٱلْقُوَّةِ ، مُنْحَنِيَ ٱلصَّلْبِ ، مُرْعَشًا مُتَزَلْزِلًا مُتَضَعْضِعًا ، قَدْ زَعْزَعَنْهُ ٱلرِّنْحُ ، وَضَرَبَهُ ٱلْبُرْدُ ، وَخَنَقَتْهُ ٱلسُّحُبُ ؛ وَلَهُ وَجْهٌ عَلَيْهِ ذُبُوْلُ ٱلدُّنْيَا ، يُنْبِئُ أَنَّ دَمَهُ قَدْ وُضِعَ مِنْ جِسْمِهِ فِيْ آلْبُرْدُ ، وَخَنَقَتْهُ ٱلسُّحُبُ ؛ وَلَهُ وَجْهٌ عَلَيْهِ ذُبُوْلُ ٱلدُّنْيَا ، يُنْبِئُ أَنَّ دَمَهُ قَدْ وُضِعَ مِنْ جِسْمِهِ فِيْ بَرَّادَةٍ ، وَٱلْكَوْنُ كُلُّهُ مِنْ حَوْلِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ أَسْبَابُ رُوْمَاتِزِمْ Rheumatism (١) . . .

ثُمَّ يُصَوِّرُهُ وَقَدْ وَقَفَ هُنَاكَ سَاهِمًا كَثِيْبًا ، رَافِعًا رَأْسَهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ .

\* \* \*

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ: وَضَحِكْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ قَالَ ٱلأَسْتَاذُ (م): لَعَمْرِيْ إِنَّ هَاذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلآدَمِيَّةَ كَٱلآلَةِ صَاحِبُهَا مُهَنْدِسُهَا؛ فَإِنْ صَلَّحَتْ وَٱسْتَقَامَتْ فَمِنْ عِلْمِه بِهَا وَحِبَاطَتِهِ لَهَا، وَإِنْ فَسَدَتْ وَٱخْتَلَتْ فَمِنْ عَبْيهِ فِيْهَا وَإِهْمَالِهِ إِيَّاهَا، وَلَيْسَ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ فِي ذٰلِكَ سَبِيْلُ لَائِمَةٍ؛ وَٱلشَّيْخُ ٱلضَّعِيْفُ لَيْسَ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا إِلَّا ٱلصُّورَةَ ٱلْهَزْلِيَّةَ لِمَفَاسِدِ شَبَابِهِ وَضَعْفِهِ وَلَيْنِهِ وَدَعَتِهِ، تُظْهِرُهَا ٱلدُّنْيَا لِيَسْخَرَ مَنْ يَسْخَرُ وَيَتَعِظَ مَنْ يَتَعِظُ.

قَالَ (ن) : أَكَذَٰ لِكَ هُوَ يَا أُسْنَاذُ ؟.

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ : بِلْ هِيَ ٱلصُّوْرَةُ ٱلْجِدِّيَّةُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْبَاطِلَةِ ٱلَّتِيْ دَأْبُهَا أَلَا تُصَرِّحَ عَنْ حَقِيْقَتِهَا إِلَّا فِيْ ٱلآخِرِ ، فَتُظْهِرُهَا ٱلدُّنْيَا لِيُجِلَّ ٱلْحَقِيْقَةَ مَنْ يُجِلُّهَا ، وَلَيْسَ إِلَّا بِهَـٰذِهِ ٱلطَرِيْقَةِ يُعْرَفُ مِنْ خَرَابِ ٱلصُّوْرَةِ خَرَابُ ٱلْمَعْنَىٰ .

قَالَ ٱلْعَجُوْزُ (نَ) : آهِ مِنْ إِجْلَالِ ٱلشَّيْخُوْخَةِ وَٱخْتِرَامِ ٱلنَّاسِ إِيَّاهَا ! إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ٱخْتِرَامًا لِلشَّيْخِ وَٱلشَّيْخُ لَا يَرَاهُ إِلَّا تَعْزِيَةً . وَمَا ٱلأَشْيَاخُ ٱلْهَرْمَىٰ إِلَّا جَنَازَاتٌ قَبْلَ وَقْتِهَا ، لَا تُوْحِيْ

<sup>(</sup>١) تُتَرْجَمُ ٱلْنُوَم بِـ الرَّثْيَةِ ٤، أَوْ دَاءِ ٱلْيَهَابِ ٱلْمَفَاصِلِ ٱلرَّثُوبِيِّ . بَسَّام .

إِلَىٰ ٱلنَّاسِ شَيْتًا غَيْرَ وَحْيِ ٱلْجَنَازَةِ مِنْ مَهَابَةٍ وَخُشُوعٍ .

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ : إِنَّمَا أَنْتَ دَائِمًا فِيْ حَدِيْثِ نَفْسِكَ مَعَ نَفْسِكَ ، وَلَوْ كُنْتَ نَهْرًا يَا مُسْتَنْقَعُ لَمَا كَانَ فِيْ لُغَتِكَ هَـٰذِهِ ٱلأَحْرُفُ مِنَ الْبَعُوضِ .

قَالَ ٱلْعَجُوزُ الظَّرِيْفُ : إِنَّ هَـٰـٰذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْفَلْسَفَةِ ٱلَّذِيْ نَتَنَازَعُهَا بَيْنَنَا ، تَرُدُّ عَلَيَّ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ ، وَلَـٰكِنَّهُ كَلَامُ الْقَانُوٰنِ ٱلَّذِيْ لَكَ وَحْدَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ أَيُّهَا ٱلْقَاضِيْ .

قَالَ (م) : صَرِّحْ وَبَيِّنْ فَمَا فَهِمْنَا شَيْمًا .

قَالَ ٱلْعَجُوٰزُ : هَـٰذَا كَلَامٌ قُلْتُهَ قَلِيْمًا فِيْ حَادِثَةٍ عَجِيْبَةٍ ؛ فَقَدْ رُفِعَتْ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ قَضِيَّةُ شَيْخٍ هَرِمٍ كَانَ قَدْ سَرَقَ دَجَاجَةً ؛ وَتَوَّسَّمْتُهُ فَإِذَا هُوَ مِنْ أَذْكَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَإِذَا هُوَ يَجِلُّ عَنْ مَوْضِعِهِ مِنَ ٱلنَّهُمَةِ ، وَلَـٰكِنْ صَحَّ عِنْدِيْ أَنَّهُ سَرَقَ ، وَقَامَتِ ٱلْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَوَجَبَ ٱلْمُكْمُ ؛ فَقُلْتُ لَهُ : أَيُّهَا ٱلشَّيْخُ ! أَمَا تَسْتَحِيْ وَأَنْتَ شَائِبٌ أَنْ تَكُوْنَ لِصًّا ؟ .

قَالَ : يَا سَيِّدِيْ ٱلْقَاضِيْ ! كَأَنَّكَ تَقُوْلُ لِيْ : أَمَا تَسْتَحِيْ أَنْ تَجُوْعَ ؟

فَوَرَدَ عَلَيَّ مِنْ جَوَابِهِ مَا حَيَّرَنِيْ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَإِذَا جُعْتَ أَمَا تَسْتَحِيْ أَنْ تَسْرِقَ ؟

قَالَ : يَا سَيِّدِيْ ٱلْقَاضِيْ ! كَأَنَّكَ تَقُولُ لِيْ : وَإِذَا جُعْتَ أَمَا تَسْتَحِيْ أَنْ تَأْكُلَ ؟

فَكَانَتْ هَاذِهِ أَشَدَّ عَلَيَّ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَإِذَا أَكَلْتَ أَمَا تَأْكُلُ إِلَّا حَرَامًا ؟

فَقَالَ : يَا سَيِّدِيْ ٱلْقَاضِيْ ! إِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيَّ مُحْتَاجًا لَا أَجِدُ شَيْئًا ، لَمْ تَرَنِيْ سَارِقًا حِيْنَ وَجَدْتُ شَيْئًا .

فَأَفْحَمَنِيْ الرَّجُلُ عَلَىٰ جَهْلِهِ وَسَذَاجَتِهِ ، وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ : لَوْ سَرَقَ أَفْلَاطُونُ Platon لَكَانَ مِثْلَ هَـٰذَا ؟ فَتَرَكْتُ ٱلرَّجُلُ مَعَهُ قَوْلًا لَكَانَ مِثْلَ هَـٰذَا ؟ فَتَرَكْتُ ٱلرَّجُلُ مَعَهُ قَوْلًا لِكَانَ مِثْلَ هَـٰذَا ؟ فَتَرَكْتُ ٱلرَّجُلُ مَعَهُ قَوْلًا يُرَاجِعُنِيْ بِهِ ، فَقُلْتُ : وَلَلكِنَكَ جِئْتَ إِلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْمَحْكَمَةِ بِٱلسَّرِقَةِ فَلَا تَذْهَبُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمَحْكَمَةِ إِلَىٰ إِلسَّرِقَةِ فَلَا تَذْهَبُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمَحْكَمَةِ إِلَّا بِٱلسَّجْنِ سَنَتَيْنِ .

قَالَ مُحَدِّثُنَا : وَأَرْمَضَنِيْ هَـٰذَا ٱلْعَجُوْزُ ٱلثَّرْثَارُ وَمَلاَ صَدْرِيْ ، إِذْ مَا بَرَحَ يُدِيْرُنِيْ وَأُدِيرُهُ عَنْ كَاتْرِيْنَا Cathrine وَمَرْغَرِيْتَ Margarite ، وَرَأَيْتُ كُلَّ شَيْءِ قَدْ هَرِمَ فِيْهَ إِلَّا لِسَانَهُ ، فَحَمَلَنِيْ ٱلضَّجَرُ وَٱلطَّيْشُ عَلَىٰ أَنْ قُلْتُ لَهُ : وَهَبِ ٱلْقَضِيَّةَ كَانَتْ هِيَ قَضِيَّةَ كَاتْرِيْنَا Cathrine وَقَدْ رُفِعَتْ إِلَيْكَ مُتَّهَمَةً ، أَفَكُنْتَ قَائِلًا لَهَا : جِئْتِ إِلَىٰ ٱلْمَحْكَمَةِ بِٱلسَّرِقَةِ فَلَا تَذْهَبِيْنَ مِنَ ٱلْمَحْكَمَةِ إِلَّا بِٱلْحَبْسِ سَنَتَيْنِ ؟

وَجَرَتِ ٱلْكَلِمَةُ عَلَىٰ لِسَانِيْ وَمَا أَلْقِيْتُ لَهَا بَالًا وَلَا عَرَفْتُ لَهَا خَطَرًا ؛ فَٱكْفَهَرَّ ٱلْقَاضِيْ ٱلْعَجُوْزُ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ خَضَبًا ، وَقَالَ : يَا بَغِيْضُ ! أَحَسِبْتَنِيْ كُنْتُ قَائِلًا لَهَا : جِئْتِ إِلَىٰ ٱلْمَحْكَمَةِ إِلَّا بِٱلْقَاضِيْ . . .

وَغَضِبَ ٱلأَسْتَاذُ (م) وَقَالَ : وَيْحَكَ ! أَهَلْذَا مِنْ أَدَبِكُمُ ٱلْجَدِيْدِ ٱلَّذِيْ تَأَدَّبْتُمْ بِهِ عَلَىٰ أَسَاتِذَةً مِنْهُمُ ٱلْفَجَرَةُ ٱلَّذِيْنَ يُكَذَّبُوْنَ ٱلأَنْبِيَاءَ وَلَا يُوْمِنُوْنَ إِلَّا بِدِيْنِ ٱلْغَرِيْزَةِ وَيُسَوِّغُوْنَكُمْ مَنَاتِذَةً مِنْهُمُ ٱلْفَجَرَةُ ٱللَّذِيْنَ يُكَذَّبُوْنَ ٱلأَنْبِيَاءَ وَلَا يُوْمِنُوْنَ إِلَّا بِدِيْنِ ٱلْغَرِيْزَةِ وَيُسَوِّغُونَكُمْ مَنَاتُهُمْ عَلَىٰ حُرِّيَّةِ ٱلدَّمِ . . . ؟ أَمَّا إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكُمْ نَشَأْتُمْ عَلَىٰ حُرِّيَّةِ ٱلرَّأْيِ ، مَذَاهِبَ ٱلْحَمِيْرِ وَٱلْبِغَالِ فِي حُرِّيَةِ ٱلدَّمِ . . . ؟ أَمَّا إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكُمْ نَشَأْتُمْ عَلَىٰ حُرِّيَةِ ٱلرَّافِي وَلَلْكِنَّ ٱلْكَلِمَةَ بَيْنَ ٱلْنَعْلَمَةِ كَلَّ ٱلسَّفَاهَةِ كَهَالَٰدِهِ وَلَلْكِنَّ ٱلْكَلِمَةَ بَيْنَ ٱلْنَعْلَمَةَ كُلَّ ٱلسَّفَاهَةِ كَهَالِهِ وَهِي أَحْيَانًا سَفِيْهَةً كُلَّ ٱلسَّفَاهَةِ كَهَالِهِ الْقَوْلَةِ ٱلْتِيْ نَطَقَتَ بِهَا .

لَقَدْ كَانَ ٱلنَّاسُ فِيْ زَمَنِنَا ٱلْمَاضِيْ أُنَاسًا عَلَىٰ حِدَّةٍ ، وَكَانَتِ ٱلآدَابُ حَالَاتٍ عَقْلِيَّةً ثَابِتَةً لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ تَتَغَيَّرَ ، وَكَانَ ٱلأُسْتَاذُ ٱلْكَافِرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ لَا يَكُوْنُ مَعَ تَلَامِيْذِهِ إِلَّا كَٱلْمُوْمِسِ : تَجْهَدُ أَنْ تُرَبِّيَ بِنْتَهَا عَلَىٰ غَيْرِ طَرِيْقَتِهَا !

قَالَ ٱلْمُحَدِّثُ : فَلَجْلَجْتُ وَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ ، وَلَكِنَّ ٱلْعَجُوْزَ (ن) قَطَعَ عَلَيَّ وَأَنشَأَ يَقُولُ وَقَدِ ٱنْفَجَرَ غَيْظُهُ : لَقَدْ تَمَّتْ فِيْ هَلُولُاءِ صَنْعَهُ حُرِّيَةِ ٱلْفِكْرِ ، كَمَا تَمَّتْ مِنْ قَبْلُ فِيْ ذَٰلِكَ ٱلْوَاعِظِ ٱلْمُعَلِّمِ ٱلْقَدِيْمِ ٱلَّذِيْ حَدَّنُوا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فِيْ ٱلْمَسْجِدِ كُلَّ أَرْبِعَاءُ (١) وَنُعِظُهُمْ وَيُحَدِّرُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمُ ٱللهَ وَجَنَّتَهُ وَنَارَهُ ؛ قَالُوا : فَآحْتَبَسَ عَلَيْهِمْ فِيْ بَعْضِ ٱلأَيَامِ وَطَالَ ٱنْتِظَارُهُمْ لَهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُ فَقَالَ : عَلَيْهِمْ فِيْ بَعْضِ ٱلأَيَامِ وَطَالَ ٱنْتِظَارُهُمْ لَهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُ فَقَالَ : يَقُولُ لَكُمْ أَبُو كَعْبِ : ٱنْصَرِفُوا فَإِنِي أَصْبَحْتُ مَحْمُورًا . . . . . .

هَـٰذَا ٱلْقَاصُّ ٱلْمَخْمُوْرُ هُوَ عِنْدَ هَـٰـؤُلَاءِ ٱلسُّخَفَاءِ إِمَامٌ فِيْ مَذْهَبِ حُرِيَّةِ ٱلْفِكْرِ ، وَفَضِيْلَتُهُ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُوْ كَعْبِ الْقَاصُّ ، ذَكَرَهُ الْجَاحِظُ فِيْ « الْحَيْوَانِ » وَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُصُّ كُلَّ أَرْبِعَاءٍ فِيْ مَسْجِدِ عَتَّابِ بِالْبَصْرَةِ .

عِنْدَهُمْ أَنَّهُ صَرِيْحٌ غَيْرُ مُنَافِقٍ . . . وَكَانَ يَكُونُ (١) هَلْذَا فَوْلَا فِيْ إِمَامِ ٱلْمَسْجِدِ لَوْلَا أَنَّهُ إِمَامُ ٱلْمَسْجِدِ ؛ غَيْرَ أَنَّ حُرِّيَّةَ ٱلْفِكْرِ تُبْنَىٰ دَائِمًا فِيْ كُلِّ مَا تُبْنَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلأَصْلِ ، وَعِنْدَهَا أَنَّ ٱلْمَنْطِقَ ٱلَّذِيْ مَوْضُوْعُهُ مَا يَجِبُ ، لَيْسَ بِٱلْمَنْطِقِ ٱلصَّحِيْحِ ؛ إِذَا لَا يَجِبُ شَيْءٌ مَا دَامَ مَذْهَبُهَا ٱلإطْلَاقَ وَٱلْحُرِّيَّةَ .

كُلُّ مَفْتُوْنِ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ يَتَوَهَّمُ أَنَّ ٱلْعَالِمَ لَا بُدَّ أَنْ يَمُرَّ مِنْ تَفْكِيْرِهِ كَمَا مَرَّ مِنْ إِرَادَةِ الْخَالِقِ ، وَأَنّهُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَىٰ ٱلأَشْيَاءِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ سَخِيْفَةٍ تَجْعَلُهُ يَحْكُمُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْكُمُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْكُمُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْكُمُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُنْ إِلَّا جَهْلُهُ ؛ وَمَذْهَبُهُ ٱلأَخْلَاقِيُّ : ٱطْلُبْ أَنْتَ ٱلْقُوَّةَ لِلْمَجْمُوعِ ، يَقُولَ : (كُنْ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا جَهْلُهُ ؛ وَمَذْهَبُهُ ٱلأَخْلَاقِيُّ : ٱطْلُبْ أَنْتَ ٱلْقُوَّةَ لِلْمَجْمُوعِ ، أَمَّا أَنَا فَأَلْتَمِسُ لِنَفْسِيَ ٱلْمَنْفَعَةَ وَٱللَّذَّةَ ! وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ ٱلْمُجْتَمَعَ ؛ فَإِنَّهُمْ لَيَحْمِلُونَهُ وَلَكِنْ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْبَرَاغِيْثِ فِيْ جَنَاحِ ٱلنَّسْرِ .

قَالَ (م) : وَكَيْفَ ذَٰلِكَ ؟ .

قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ طَائِفَةً مِنَ ٱلْبَرَاغِيْثِ ٱتَّصَلَتْ بِجَنَاحِ نَسْرٍ عَظِيْمٍ وَٱسْتَمْرَأَتْهُ وَرَتَعَتْ فِيْهِ ، فَصَابَرَهَا ٱلنَّسْرُ زَمَنَا ، ثُمَّ تَأَذَّىٰ بِهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْمِيَهَا عَنْهُ ، فَطَفِقَ يَخْفُقُ بِجَنَاحَيْهِ يُرِيْدُ نَفْضَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ ٱلْبَرَاغِيْثُ : أَيُّهَا ٱلنَّسْرُ ٱلأَحْمَقُ ! أَمَا تَعْلَمُ أَنْنَا فِيْ جَنَاحَيْكَ لِنَحْمِلَكَ فَيْ ٱلْجَوَّ . . .

أَمَّا أَسَاتِذَةُ هَـٰذِهِ ٱلْحُرِّيَّةِ ٱلدَّيْنِيَّةِ ٱلْفِكْرِيَّةِ ٱلأَدَبِيَّةِ ، فَقَدْ قَالَ ٱلْحُكَمَاءُ : إِنَّ بَعْرَةً مِنَ ٱلْبَعْرِ كَانَتْ مُعَلِّمَةٌ فِيْ مَدْرَسَةٍ !

قَالَ (م) : وَكَيْفَ ذٰلِكَ ؟

قَالَ : زَعَمُواْ أَنَّ بَعْرَةَ كَبْشِ كَانَتْ مُعَلِّمَةً فِيْ مَدْرَسَةِ ٱلْحَصَىٰ ، فَٱلَفَتْ لِتَلَامِيْذِهَا كِتَابًا أَحْكَمَتْهُ وَأَطَالَتْ لَهُ ٱلْفِكْرَةَ ، وَبَلَغَتْ فِيْهِ جَهْدَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِتُظْهِرَ عَبْقَرِيَّتَهَا ٱلْجَبَّارَةَ ، فَكَانَ ٱلْبَابُ ٱلأَكْبَرُ فِيْهِ أَنْ ٱلْجَبَلَ خُرَافَةٌ مِنَ ٱلْخُرَافَاتِ ، لَا يَسُوغُ فِيْ ٱلْعَقْلِ ٱلْحُرَّ إِلَّا هَلِذَا ، وَلَا ٱلْبَابُ ٱلأَكْبَرُ فِيْهِ أَنَّ ٱلْجَبَلَ خُرَافَةٌ مِنَ ٱلْخُرَافَاتِ ، لَا يَسُوغُ فِيْ ٱلْعَقْلِ ٱلْحُرَّ إِلَّا هَلَذَا ، وَلَا يَصِحُ عَيْرُ هَلْذَا فِيْ ٱلْمَنْطِقِ . قَالَتْ : وَٱلْبُرْهَانُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ ٱلْجَبَلَ شَيْءٌ عَيْرُ هَلَا أَنْ يَنْعَرَهُ ٱلْكَبْشِ أَلْفَ مَلَةٍ ؛ فَإِذَا كَانَ ٱلْجَبَلُ فِيْ قَدْرِ ٱلْكَبْشِ أَلْفَ عَلْفِ مَرَّةٍ ؛ فَإِذَا كَانَ ٱلْجَبَلُ فِيْ قَدْرِ ٱلْكَبْشِ أَلْفَ مَلَةٍ عَنْهُ اللّهَ مَرَّةٍ ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَبْعَرَهُ ٱلْكَبْشُ . . . ؟

 <sup>(</sup>١) هَلِ ٱلصَّوَابُ : ﴿ وَكَادَ يَكُونُ ﴾ ؟ بَشَام.

قَالَ ٱلأُسْتَاذُ (م) : هَلْذَا مَنْطِقٌ جَدِيْدٌ سَدِيْدٌ لَوْلَا أَنَّهُ مَنْطِقُ بَعْرَةٍ !.

قَالَ (ن) : وَكُلُّ قَدِيْمٍ لَهُ عِنْدَهُمْ جَدِيْدُ . فَكَلِمَهُ (رَجُلٍ) قَدْ تَخَشَّتْ ، وَكَلِمَهُ (شَابً) قَدْ تَأَنَّتْ ، وَكَلِمَهُ (عَفِيْفَةٍ) قَدْ تَدَنَّسَتْ ، وَكَلِمَهُ (حَيَاءٍ) قَدْ تَنَجَّسَتْ ؛ وَٱلزَّمَنُ ٱلْجَدِيْدُ أَلَّا يَعْرِفَ ٱلطَّالِبُ فِي هَـٰذَا ٱلْعَامِ مَاذَا تَكُونُ ٱخْلَاقُهُ فِي ٱلْعَامِ ٱلْقَادِمِ . . . وَٱلْحَيَاةُ ٱلْجَدِيْدَةُ أَنْ تَعْرِفَ ٱلْغَمْلُ . . . وَٱلدِّمَّةُ ٱلْجَدِيْدَةُ أَنَّ مَالَ غَيْرِكَ لَا يُسَمَّىٰ مَالًا إِلَّا حِيْنَ يَصِيْرُ فِيْ يَدِكَ . . . وَٱلصِّدْقُ ٱلْجَدِيْدُ أَنْ تَكْذِبَ مِئَةً مَرَّةٍ ، فَعَسَىٰ أَنْ يُصَدِّقَ ٱلنَّاسُ مِنْهَا يَصِيْرُ فِيْ يَدِكَ . . . وَٱلصَّدْقُ ٱلْجَدِيْدُ أَنْ تَكْذِبَ مِئَةً مَرَّةٍ ، فَعَسَىٰ أَنْ يُصَدِّقَ ٱلنَّاسُ مِنْهَا مَرَّةً ، . . ثُمَّ ٱلإِنْسَانُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْمُرْأَةُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْمَرْأَةُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْأَدِبُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْأَرْأَةُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَٱلْأَرْبُ ٱلْجَدِيْدُ ، وَمَا لَا أَدْرِيْ وَمَا لَا أَدْرِيْ ! .

قَالُوْا : ٱلسُّوْبِّرْمَان Superman ! وَتَنَطَّعُوْا فِيْ إِخْرَاجِ ٱلْمَخْلُوْقِ ٱلْكَامِلِ بِغَيْرِ دِيْنِهِ وَأَخْلَاقِهِ ، فَسَخِرَتْ مِنْهُمُ ٱلطَّبِيْعَةُ فَلَمْ تُخْرِجْ إِلَّا ٱلنَّاقِصَ أَفْحَشَ ٱلنَّقْصِ ، وَتَرَكَنْهُمْ يَعْمَلُوْنَ فِيْ ٱلنَّظَرِيَّةِ وَعَمِلَتْ هِيَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ .

### \* \* \*

قَالَ مُحَدِّثُنَا : وَنَهَضَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) وَهُوَ يَقُوْلُ : تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا خَالِقَ هَـٰذَا ٱلْخَلْقِ ! لَوْ فَهِمُوْا عَنْكَ لَفَهِمُوْا ٱلْحِكْمَةَ فِيْ أَنَّكَ قَدْ فَتَحْتَ عَلَىٰ ٱلْعِلْمِ ٱلْجَدِيْدِ بِٱلْغَازَاتِ ٱلسَّامَةِ . . .

قَالَ : وَلَمَّا ٱنْصَرَفَ ٱلْعَجُوْزُ (ن) ، قُلْتُ لِلأُسْتَاذِ (م) : وَلَـٰكِينْ مَا خَبَرُ كَاتْرِيْنَا Cathrine وَمَرْغَرِيْتَ Margarite وَسَنَةِ ١٨٩٥ ؟

قَالَ : أَيُّهَا ٱلأَبْلَهُ ! أَمَا أَدْرَكْتَ بَعْدُ أَنَّ ٱلْعَجُوْزَيْنِ قَدْ سَخِرَا مِنْكَ بِأُسْلُوْبٍ جَدِيْدٍ ......

# السَّطْرُ ٱلأَخِيْرُ مِنَ ٱلْقِصَّةِ (\*)(١)

رَجَعْتُ إِلَىٰ أَوْرَاقٍ قَدِيْمَةٍ يَبْلُغُ عُمْرُهَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً أَوْ لِوَاذَهَا ، تَزِيْدُ قَلِيْلًا أَوْ تَنْقُصُ قَلَيْلًا ؛ وَجَعَلْتُ أَفْلِي هَلَذِهِ ٱلأَوْرَاقَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا أَنَا عَلَىٰ أَطْلَالِ ٱلأَيّامِ فِيْ مَدِيْنَةٍ قَائِمَةٍ مِنْ تَارِيْخِيَ ٱلْفَدِيْمِ ، نَائِمَةٍ تَحْتَ ظُلُمَاتِهَا ٱلَّتِيْ كَانَتْ أَنْوَارَ عَهْدٍ مَضَىٰ ، وَإِذَا أَنَا مِنْهَا كَالَّذِيْ آغْتَرَبَ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً عَنْ وَطَنِهِ ثُمَّ آبَ إَلَيْهِ ، فَمَا يَرَىٰ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهُ بِهِ عَهْدٌ فِي أَيّامِ حِدْثَانِهِ وَنَشَاطِهِ إِلَّا ٱتَّصَلَ بَيْنَهُمَا سِرٌّ ، وَمِنْ طَبِيْعَةِ ٱلْفَلْبِ ٱلْعَاشِقِ فِيْ حَنِيْنِهِ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ شَيْءٍ يَتَصِلُ بِهِ كَأَنَّهُ ذُوْ قَلْبٍ مِثْلِهِ لَهُ حَنِيْنٌ وَنَجُوىٰ !

وَذٰلِكَ ٱلتَّلَاشِي ٱلْمَحْفُوظُ فِي هَـلَذِهِ ٱلأَوْرَاقِ ، يَحْفَظُ لِيٰ فَيْهَا فِيْمَا تَحْتَوِيْهِ نَفْسًا وَطَبِيْعَةً كَانَتْ نَفْسَ شَاعِرٍ وَطَبِيْعَةً رَوْضَةٍ ، فِيْ عَهْدِ مِنَ ٱلصِّبَا كَنْتُ فِيْهِ ٱتَقَدَّمُ فِيْ ٱلشَّبَابِ وَفِيْ ٱلْكَوْنِ مَعًا ، كَأَنَّ ٱلأَشْيَاءَ تُخْلَقُ فِيَ خَلْقًا آخَرَ ؛ فَإِذَا قَرَضْتُ شِعْرًا وَٱسْتَوَىٰ لِي عَلَىٰ مَا أُحِبُ ، مَعًا ، كَأَنَّ ٱلأَشْيَاءَ تُخْلَقُ فِي خَلْقًا آخَرَ ؛ فَإِذَا قَرَضْتُ شِعْرًا وَٱسْتَوَىٰ لِي عَلَىٰ مَا أُحِبُ ، أَخْسَسُ إلَىٰ مَمْلَكَتِهِ مَدِيْنَةً جَدِيْدَةً ، وَإِذَا تَنَاوَلْتُ طَاقَةً مِنَ ٱلنَّمَاتِ إِخْسَاسَ ٱلْمَلِكِ ٱلَّذِي يَضُمُ إلَىٰ مَمْلَكَتِهِ مَدِيْنَةً جَدِيْدَةً ، وَإِذَا تَنَاوَلْتُ طَاقَةً مِنَ ٱلنَّهُ هُو وَخِي ٱلْجَمَالِ اللَّذِي وَقَفْتُ عَلَىٰ مَا أُحِبُ ، شَعَرْتُ بِهَا كَأَجْمَلِ غَانِيَةٍ مِنَ ٱلنِّسَاءِ تُوْحِيْ إلَيَّ وَحْيَ ٱلْجَمَالِ كُلِّهِ ، وَإِذَ وَقَفْتُ عَلَىٰ شَاطِئَ ٱلْبَحْرِ ، تَرَجْرَجَ ٱلْبَحْرُ بِأَمْوَاجِهِ فِيْ نَفْسِيْ ، فَكُنْتُ مَعَهُ أَكْبَرَ كُلُّهِ ، وَإِذَ وَقَفْتُ عَلَىٰ شَاطِئَ ٱلْبَحْرِ ، تَرَجْرَجَ ٱلْبَحْرُ بِأَمْوَاجِهِ فِيْ نَفْسِيْ ، فَكُنْتُ مَعَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلشَّعَادَةِ ، وَإِذَ وَقَفْتُ عَلَىٰ شَاطِئَ ٱللَّهُ مُ . . . ؟ أَمَّا ٱلْحُبُ فَكَانَتْ لَهُ مَعَانِيْهِ الصَّغِيْرَةُ ٱلنِيْ فَيْهَا أَكْبُرُ ٱلسَّعَادَةِ ، وَلِيْهَا أَكْبُرُ وَرَاتِ ٱلطَفْلِ لِلطَفْلِ ؛ لَيْسَ فِيْهَا كَبِيْرٌ شَيْءٍ ، وَلَلْكِنَّ فِيْهَا أَكْبُرُ ٱلسَّعَادَةِ ، وَفِيْهَا فَيْمُ أَلْفَلْبِ .

عَهْدٌ مِنَ ٱلصِّبَا كَانَتْ فِيْهِ طَرِيْقَةُ ٱلْعَقْلِ مِنْ طَرِيْقَةِ ٱلْحُلُمِ ؛ وَكَانَتِ ٱلْعَاطِفَةُ هِيَ عَاطِفَةً فِي النَّفْسِ ، وَهِيَ فِيْ وَقْتِ مَعًا خُدْعَةٌ مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ ؛ وَكَان مَا يَأْتِيْ يُنْسِيْ دَاثِمًا مَا مَضَىٰ وَلَا يُذَكِّرُ بِهِ ، وَكَانَتِ ٱلأَيّامُ كَٱلأَطْفَالِ ٱلسُّعَدَاءِ : لَا يَنَامُ أَحَدُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ فِكْرَةِ لَعِبٍ وَلَهْوٍ ، يُذَكِّرُ بِهِ ، وَكَانَتِ ٱلأَيّامُ كَٱلأَطْفَالِ ٱلسُّعَدَاءِ : لَا يَنَامُ أَحَدُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ فِكْرَةِ لَعِبٍ وَلَهْوٍ ،

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة " العدد : ٧٨ ، ٢٤ شهر رمضان سنة ١٣٥٣ هـ = ٣١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٤ م ،
 السنة الثانية ، الصفحات : ٢١٢٣ \_ ٢١٢٦ .

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ ﴿ قِصَصُ ٱلرَّافِعِيِّ ﴾ مِنْ كِتَابِنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ ﴾ . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

وَلا يَسْتَيْقِظُ إِلَّا عَلَىٰ فِكْرَةِ لَهُو وَلَعِبٍ ؛ وَكَانَتِ ٱللَّغَةُ نَفْسُهَا كَأَنَّ فِيْهَا أَلْفَاظًا مِنَ ٱلْحَلْوَىٰ ، وَكَانَتِ ٱللَّغَةُ نَفْسُهَا كَأَنَّ فِيْهَا أَلْفَاظًا مِنَ ٱلْحَلْوَىٰ ، وَكَانَتْ فَلْسَفَةُ ٱلْجَمَالِ وَكَانَتِ ٱلْاَلَامُ \_ عَلَىٰ فَلْ عَلَىٰ مَا يُعْرَفُ مِنْ تَضْكُ مِنْ فَيْلَسُوْفِهَا ٱلصَّغِيْرِ ، ٱلْوَاضِحِ كُلَّ ٱلْوُضُوْحِ ٱلْمُقْتَصِرِ بِكُلِّ لَفْظٍ عَلَىٰ مَا يُعْرَفُ مِنْ تَضْفَىٰ فِيْ تَحْقِيْقِ ٱلرَّغْبَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَفَلْسَفُ فِيْ تَخَيُّلِ ٱلْفِكْرَةِ !

هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِيْ مِنْ أَخَصَّ خَصَائِصِهِ أَنْ تَعْمَلَ ، فَيَكُوْنُ ٱلْعَمَلُ فِيْ نَفْسِهِ عَمَلًا ، وَيَكُوْنُ فِيْ نَفْسِكَ لَذَّةً .

# 松 谷 林

فِيْ أَوْرَاقِيْ تِلْكَ بَحَثْتُ عَنْ قِصَّةٍ عُنْوَانُهَا ﴿ ٱلدَّرْسُ ٱلأَوَّلُ فِيْ عُلْبَةِ كِبْرِيْتٍ ﴾ كَتَبْتُهَا فِيْ سَنَةِ ١٩٠٥ ، وَأَنَا لَا أَدْرِيْ يَوْمَئِذِ أَنَّهَا قِصَّةٌ يَسْبَحُ فِيْ جَوِّهَا قَدَرٌ رِوَائِيٌّ عَجِيْبٌ ، سَيَأْتِيْ بَعْدَ ثَلَائِيْنَ سَنَةٍ فَيَكْتُبُ فِيْهَا ٱلسَّطْرَ ٱلأَخِيْرَ ٱلَّذِيْ تَتِمُّ مَعَهُ فَلْسَفَةُ مَعْنَاهَا .

وَهَاْأَنَا ذَا أَنْشُرُهَا كَمَا كَتَبْتُهَا ، وَكَانَ هَاذَا ٱلْقَلَمُ إِذْ ذَاكَ غَضًّا لَمْ يَصْلُبْ ، وَكَانَ كَالْغُصْنِ تَمِيْلُ بِهِ ٱلنَّسْمَةُ ، عَلَىٰ أَنَّ أَسَاسَ بَلَاغَتِهِ قَدْ كَانَ وَلَمْ يَزَلْ ، بَلَاغَةَ فَرَحِهِ أَوْ بَلَاغَةَ حُزْنِهِ ، وَهَالِهِ هِيَ ٱلْقِصَّةُ :

« عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ عَبْدُ ٱلرَّحِيْمِ » غُلَامٌ فَلَّاحٌ ، قَدْ شَهِدَ مِنْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا تِسْعَةَ أَعْوَامٍ ،
 مَرَّتْ بِهِ كَمَا يَمُرُ ٱلزَّمَنُ عَلَىٰ مَيِّتِ : لَا تَزِيْدُهُ حَيَاةُ ٱلأَحْيَاءِ إِلَّا إِهْمَالًا ، فَنَشَأَ مَنْشَأَ أَمْثَالِهِ مِمَّنْ فَقَدُوا ٱلْوَالِدَيْنِ ، وَٱنْتُزِعُوا مِنْ شَمْلِهِمْ فَتُرِكُوا لِلطَّبِيْعَةِ تَفْصِلُهُمْ وَتَصِلُهُمْ بِٱلْحَيَاةِ ،
 وَتُضَيِّقُ لَهُمْ فِيْهَا وَتُوسِّعُ .

وَهَيَّأَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنْهُ إِنْسَانًا حَيْوَانِيًّا ، لَا يَبْلُغُ أَشُدَّهُ حَتَّىٰ يُغَالِبَ عَلَىٰ ٱلرَّرْقِ بِٱلْحِيْلَةِ أَوِ الْجَرِيْمَةِ ، وَيَسْتَخْلِصَ قُوْنَهُ كَمَا يَرْتَزِقُ ٱلْوَحْشُ بِٱلْمِخْلَبِ وَٱلنَّابِ ؛ وَلَنْ يَكُونَ بَعْدُ إِلَّا مَجْمُوْعَةً مِنَ ٱلأَخْلَقِ ٱلْمَتْوَانِيَّةِ ٱلْفَاتِكَةِ ٱلْجَرِيْئَةِ ، فَإِنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ مَتَىٰ ٱبْتَدَأَتْ عَمَلَهَا فِيْ مَخْمُوْعَةً مِنَ ٱلأَخْلَقِ إِنْسَانِيَّةِ ، نَزَلَتْ بِهِ إِلَىٰ ٱلْعَالَمِ ٱلْحَيْوَانِيِّ ، وَوَصَلَتْهُ بِمَا فِيْهِ مِنَ ٱلشَّرِّ وَٱلدَّنَاءَةِ ، ثُمَّ لَا تَتْرُكُ عَمَلَهَا حَتَّىٰ يَتَحَوَّلَ هُوَ إِلَيْهَا .

وَأَلِفَ " عَبْدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ " فِيْ بَلَدِهِ حَانُوْتَ رَجُلٍ فَقِيْرٍ ، يَسْتَغْنِيْ بِٱلْبَيْعِ عَنْ ٱلتَّكَفُّفِ وَعَنِ

ٱلْمَسْأَلَةِ ؛ فَكَانَ ٱلْغُلَامُ يُكْثِرُ ٱلْوُقُوفَ عِنْدَهُ ، وَكَانَ يَطْعَمُ مِنْ صَاحِبِهِ أَخْيَانًا كَرِزْقِ ٱلطَّيْرِ ، فَتَاتًا وَبَقَايَا ؛ إِذْ كَانَ ٱلْغُلَامُ شَحَّاذًا ، وَكَانَ صَاحِبُ ٱلْحَانُوْتِ لَا يَرْتَفِعُ عَنِ ٱلشِّحَاذَةِ إِلَّا فَتَاتًا وَبَقَايَا ؛ إِذْ كَانَ ٱلْغُلَامُ شَحَّاذًا ، وَكَانَ صَاحِبُ ٱلْحَانُوْتِ لَا يَرْتَفِعُ عَنِ ٱلشِّحَاذَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةٍ تَجْعَلُ ٱلنَّاسَ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ بِٱلشِّرَاءِ مِنْ هَنَاتِهِ ٱلَّتِيٰ يُسَمِّيْهَا بِضَاعَةً : كَٱلْخَيْطِ ، وَٱلْمِنْدِةِ ، وَمَا لَفَّ لَقُهَا مِمَّا يَصْعَدُ ثَمَنُهُ مِنْ كُسُوْدٍ ٱلْمِلِّيْمِ ، إِلَىٰ ٱلْمِلِّيْمِ وَكُمُوْدٍ وَكُمُوْدٍ الْمِلِيْمِ ، إِلَىٰ ٱلْمِلِيْمِ وَكُمُوْدٍ هِ . . . .

وَتَغَفَّلَهُ ٱلْغُلَامُ مَرَّةً وَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ ذَخَائِرِ ٱلْحَانُوٰتِ ، فَٱلْتَقَطَتْ \* عُلْبَةَ كِبْرِيْتٍ » كَانَ ٱلْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَسْرِفَهَا وَأَنْ يَشْتَرِيْهَا ـ نِصْفَ مِلِّيْمٍ ؛ وَلَكِنْ مَنْ لَهُ \* بِٱلْعِشْرِيْنَ ٱلْخُرْدَةِ » ؟ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهِ دِيْنَارٌ مِنَ ٱلذَّهَبِ يَرِنُّ رَنِيْنَا وَيَرْقُصُ عَلَىٰ ٱلظَّفْرِ رَقْصَةً إِنْكِلِيْزِيَّةً ؟ .

وَمَاذَا يَصْنَعُ بِٱلْعُلْبَةِ ؟ هَمَّتْ نَفْسُهُ أَنْ تُجَادِلَهُ وَلَمَّا تَسْكُنْ رَغْشَةُ يَدِهِ مِنْ هَوْلِ ٱلإِثْمِ ، وَلَلْمِلِنَ ٱلْغُلَامَ كَانَ طَبِيْعِيًّا وَلَمْ يَكُنْ فَيْلَسُوْفًا ، وَلِلْمِلِكَ رَأَىٰ أَنْ يُحْرِزَ ٱلْحَقِبْقَةَ بَعْدَ أَنْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا . وَقَدِ ٱصْطَلَحَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ مَادَّةَ ٱلسَّرِقَةِ هِيَ « مَدُ ٱلْيَدِ » أَخْطَأَتْ أَمْ أَصَابَتْ ، يَدُهُ عَلَيْهَا . وَقَدِ ٱصْطَلَحَ ٱلنَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ مَادَّةَ ٱلسَّرِقَةِ هِيَ « مَدُ ٱلْيَدِ » أَخْطَأَتْ أَمْ أَصَابَتْ ، وَجَاءَتْ بِٱلْغَالِيْ أَوْ جَاءَتْ بِٱلرَّخِيْصِ ؛ فَضَمَّ يَدَهُ عَلَىٰ ٱلْعُلْبَةِ وَٱنْتَزَعَهَا ، وَتَرَكَ فِيْ مِكَانِهَا فَضِيلَةَ ٱلأَمَانَةِ ٱلْأَمَانَةِ ٱلْتِيْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ ٱلنَّاسُ قِيْمَتَهَا ، فَهَانَتْ كَذَٰلِكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَٱنْطَلَقَ وَهِي تَتَادِيْهِ :

أَيُّهَا ٱلْغُلَامُ! أَتَدْفَعُ ثَمَنَ عُلْبَةِ ٱلْكَبْرِيْتِ سَنَتَيْنِ مِنْ عُمُرِكَ؟ وَهَلْ خَلاَ ٱلنَّاسُ مِمَّنْ يَغْرِفُوْنَ لِعُمْرِكَ قِيْمَةً؟.

وَٱرْنَدَّ رَجْعُ ٱلصَّوْتِ ٱلْخَفِيِّ إِلَىٰ قَلْبِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ، فَضَرَبَ قَلْبُهُ ضَرَبَاتٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ ، وَنَزَا نَزْوَةً مُضْطَرِبَةً ؛ فَٱلْنَفَتَ ٱلْغُلَامُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ أَمْعَنَ فِي ٱلْفِرَارِ وَتَرَكَ ٱلأَمَانَةَ تُنَادِيْهِ :

أَيُهَا ٱلْغُلَامُ ! إِنَّ لَكَ فِيْ ٱلآخِرَةِ نَارًا لَا تُوْقَدُ بِهِٰذَا ٱلْكِبْرِيْتِ ، وَلَكَ فِيْ ٱلدُّنْيَا سِجْنٌ كَهَاذِهِ ٱلْعُلْبَةِ ، فَٱلْعَبْ إِلنَّقَابِ ٱلَّذِيْ فِيْ يَدِكَ كَهَاذِهِ ٱلْعُلْبَةِ ، فَٱلْعَبْ ٱللَّهَبِ مَا دَامَ ٱلنَّاسُ قَدْ أَهْمَلُوْكَ ! ٱلْعَبْ بِٱلثَّقَابِ ٱلَّذِيْ فِيْ يَدِكَ فَسَيَمْتَدُ فِيْ أَعْمَارِ ٱلنَّاسِ دُخَانًا وَنَارًا ؛ وَسَتَكُوْنُ أَسْيَمْتَدُ فِيْكَ مَعْنَىٰ ٱللَّهَبِ حَتَّىٰ يَجْعَلَ حَيَاتَكَ فِيْ أَعْمَارِ ٱلنَّاسِ دُخَانًا وَنَارًا ؛ وَسَتَكُونُ أَيَّامُكَ أَعْوَادًا كَهَاذَا ٱلْكِبْرِيْتِ : تَشْتَعِلُ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَتُحْرِقُ .

وَكَأَنَّ أَذْنَابَ ٱلسِّيَاطِ كَانَتْ تُلْهِبُ ظَهْرَ ٱلْغُلَامِ ٱلْمِسْكَيْنِ ، وَلَكِنَّهُ مَا كَادَ يَلْتَفِتُ هَلْهِ ٱلْمَرَّةَ حَتَّىٰ كَانَ فِيْ قَبْضَةِ صَاحِبِ ٱلْحَانُوْتِ ، وَإِذَا هُوَ بِكَلِمَةٍ مِنْ لُغَةٍ كَفِّهِ ٱلْغَلِيْظَةِ ، خُيُلَتْ لَهُ فِيْ شِغْرِهَا أَنَّ جِدَارًا ٱنْقَضَّ عَلَيْهِ ، وَتَلَتْهَا جُمْلَةٌ مِنْ قَوَافِي ٱلصَّفْعِ جَلْجَلَتْ فِيْ أُذُنَيْهِ كَالرَّعْدِ ، وَأَعْقَبَ ذَٰلِكَ مِثْلُ ٱلْمَوْجِ مِنْ جَمَاعَاتِ ٱلأَطْفَالِ أَحَاطَ بِهِ ، فَتَرَكَ هَلْدَا ٱلزَّوْرَقَ كَالرَّعْدِ ، وَأَعْقَبَ ذَٰلِكَ مِثْلُ ٱلْمَوْجِ مِنْ جَمَاعَاتِ ٱلأَطْفَالِ أَحَاطَ بِهِ ، فَتَرَكَ هَلْدَا ٱلزَّوْرَقَ الْإِنْسَانِيِّ ٱلصَّغِيْرَ يَتَكَفَّأُ عَلَىٰ صَدَمَاتِ ٱلأَيْدِيْ ، فَمَا أَحَسَّ ٱلْغُلَامُ ٱلتَّعِسُ إِلَّا أَنَّ ٱلْكِبْرِيْتَ ٱلْذِيْ فِيْ يَدِهِ قَدِ ٱنْقَدَحَ فِيْ رَأْسِهِ ، وَكَانَتْ أَنَامِلُ صَاحِبِ ٱلْحَانُوْتِ كَأَنَّمَا تَعُلُكُ أَعْوَادَهُ فِيْ جِلْدِ وَجْهِهِ ٱلْخَشِنِ .

### \* \* \*

وَذَهَبُوْا بِهِ إِلَىٰ (دَوَّارِ) ٱلْعُمْدَةِ يَقْضِيٰ فِيْهِ ٱللَّيْلَ ، ثُمَّ يُصْبِحُ عَلَىٰ رِحْلَةِ إِلَىٰ ٱلْمَرْكَزِ
وَٱلنِّيَابَةِ ، وَٱنْطَرَحَ ٱلْمِسْكِيْنُ مُنْتَظِرًا حُكْمَ ٱلصَّبَاحِ ، مُؤَمِّلًا فِيْ عَقْلِهِ ٱلصَّغِيْرِ أَلَّا يُفْصِحَ ٱلنَّهَارُ
حَتَّىٰ يَكُوْنَ \* سَيَّدُنَا عِزْرَائِيْلَ \* قَدْ طَمَسَ ٱلْجَرِيْمَةَ وَشُهُوْدَهَا ثُمَّ أَغْفَىٰ مُطْمَئِنَّا إِلَىٰ مَلَكِ
الْمَوْتِ وَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ فِيْ عَمَلِهِ بِجِدٌ ، وَأَيْقَنَ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنْ سَيَشْحَدُ فِيْ ٱلْخَمِيْسِ مِمَّا يُوزَّعُ فِيْ
الْمَوْتِ وَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ فِيْ عَمَلِهِ بِجِدٌ ، وَأَيْقَنَ عِنْدَ نَفْسِهِ أَنْ سَيَشْحَدُ فِيْ ٱلْخَمِيْسِ مِمَّا يُوزَّعُ فِيْ
الْمَوْتِ وَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ فِي عَلَىٰ أَرْوَاحِ ٱلْعُمْدَةِ ، وَصَاحِبِ ٱلْحَانُونِ ، وَٱلْخَفِيْرِ ٱلَّذِيْ عَهِدُوْا إِلَيْهِ جَرَّهُ
إِلَىٰ ٱلْمَوْكَذِ . . . ! وَكَيْفَ يَشُكُ فِيْ أَنَّ هَلاَا وَاقعٌ بِهِمْ وَهُو قَدْ تَوَسَّلَ بِٱلْوَلِيِّ فُلَانٍ وَنَذَرَ لَهُ
شَمْعَةً يَسْرِقُهَا مِنْ حَانُوْتِ آخَرَ . . . !

هَاكَذَا عَرَفَ الشَّرَّ قَلْبُ هَاذَا الصَّبِيِّ ، وَانْتَهَىٰ بِهِ عَدْلُ النَّاسِ إِلَىٰ أَفْظَعَ مِنْ ظُلْمِ نَفْسِهِ ، وَكَأَنَّهُمْ بِذَلِكَ الْقَانُوْنِ اللَّذِي يُصْلِحُوْنَهُ بِهِ عَلَىٰ زَعْمِهِمْ ، قَدْ نَاوَلُوْهُ سُبْحَةً لِيَظْهَرَ بِهَا مَظْهَرَ الصَّالِحِيْنَ ، وَلَمْ يُفْهِمُوْهُ شَيْئًا فَفَهِمَ أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَهُ : هَاذِهِ الْجَرِيْمَةُ وَاحِدَةٌ ، فَعُدَّ جَرَائِمَكَ عَلَىٰ هَاذِهِ الْجَرِيْمَةُ وَاحِدَةٌ ، فَعُدَّ جَرَائِمَكَ عَلَىٰ هَاذِهِ الْجَرِيْمَةُ وَاحِدَةٌ ، فَعُدَّ جَرَائِمَكَ عَلَىٰ هَاذِهِ السَّبْحَةِ لِتَعْرِفَ كَمْ تَبْلُغُ ! .

كَانَتْ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ لُعْبَةً لَا سَرِقَةً ، وَكَانَتْ يَدُ ٱلْغُلَامِ فِيْمَا فَعَلَتْ مُسْتَجِيْبَةً لِقَانُوْنِ ٱلْمَرَحِ وَٱلْخَرَكَةِ ، كَمَا تَكُوْنُ أَعْضَاءُ ٱلطَّفْلِ لَا كَمَا تَكُوْنُ يَدُ ٱللِّصِّ ؛ وَكَانَ أَشْبَهَ بِٱلرَّضِيْعِ يَمُدُ يَدَهُ لِكُلُ مَا يَرَاهُ ، لَا يُمَيِّزُ ضَارَّةً وَلَا نَافِعَةً ، وَإِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَشْعُرَ وَيُحَقِّقَ طَبِيْعَتَهُ ، وَكَانَ يَمُدُ يَدَهُ لِكُلُ مَا يَرَاهُ ، لَا يُمَيِّزُ ضَارَّةً وَلَا نَافِعَةً ، وَإِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَشْعُرَ وَيُحَقِّقَ طَبِيْعَتَهُ ، وَكَانَ كُلُّ مَا فِيْ ٱلأَمْرِ وَقُصَارَىٰ مَا بَلَغَ ـ أَنَّ خَيَالَ هَاذَا ٱلْغُلَامِ ٱلْفَ قِصَّةً مِنْ قِصَصِ ٱللَّهْوِ ، وَأَنَّ كُلُ مَا فِيْ آلْأَمْرِ وَقُصَارَىٰ مَا بَلَغَ ـ أَنَّ خَيَالَ هَاذَا ٱلْغُلَامِ ٱلْفَ قِصَّةً مِنْ قِصَصِ ٱللَّهْوِ ، وَأَنَّ أَلُكِبَارَ أَخْطَؤُواْ فِيْ فَهْمِهَا وَتَوْجِيْهِهَا . . . ! لَيْسَتْ سَرِقَةُ ٱلطَّفْلِ سَرِقَةً ، وَلَاكِنَهَا حَقٌ مِنْ

حُقُوْقِ ذَكَائِهِ يُرِيْدُ أَنْ يَظْهَرَ .

وَٱنْتَهَىٰ ﴿ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ إِلَىٰ ٱلْمَحْكَمَةِ ، فَقَضَتْ بِسَجْنِهِ فِيْ (إِصْلَاحِيَّةِ ٱلأَحْدَاثِ) مُدَّةَ وَمُنْتَهَىٰ ﴿ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ إِلَىٰ ٱلْمَحْكَمَةِ ، فَقَضَتْ بِسَجْنِهِ فِيْ (إِصْلَاحِيَّةِ ٱلأَحْدَاثِ) مُدَّةَ

سَنَتَيْنِ ، وَٱسۡتَأْنَفَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ فِي بَلَدِهِ ، صَدَقَةٌ وَٱحْنِسَابًا . . . إِذْ لَمْ يُكَلِّفِ السَّتِيْنَافُ إِلَّا كِتَابَةَ وَرَقَةٍ ؛ فَلَمَّا مَثَلَ ٱلصَّغِيْرُ أَمَامَ رَئِيْسِ ٱلْمَحْكَمَةِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ لِفَقْرِهِ مُحَامِ يَدْفَعُ عَنْهُ ، وَلَكِنِ ٱنْطَلَقَ مِنْ دَاخِلِهِ مُحَامٍ شَيْطَانِيٌّ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ عَجِيْبٍ ، هُوَ سُخْرِيَةً يَدْفَعُ عَنْهُ ، وَلَكِنِ ٱنْطَلَقَ مِنْ دَاخِلِهِ مُحَامٍ شَيْطَانِيٌّ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ عَجِيْبٍ ، هُوَ سُخْرِيَةً ٱلْجَرِيْمَةِ مِنَ ٱلْمَحْكَمَةِ ، وَسُخْرِيَةُ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ مِنْ عَمَلِ ٱلْقَاضِيْ . . . !

سَأَلَهُ ٱلرَّئِيشُ : ﴿ مَا ٱسْمُكَ ؟» .

ـ « أَسْمِيْ عَبْدُهْ ، وَلَكِنَّ ٱلْعُمْدَةَ يُسَمِّيْنِيْ : يَا ٱبْنَ ٱلْكَلْبِ !» .

ـ « مَا سِئُكَ ؟» .

ـ « أَبُوْيَا هُوَ ٱللِّيْ كَانَ سَنَّانَ » .

\_ « عُمْرُكَ إِيهُ ؟» .

ـ " عُمْرِيْ ؟ عُمْرِيْ مَا عَمِلْتُ شَقَاوَةً ! " .

ٱلنِّيَابَةُ لِلْمَحْكَمَةِ : ﴿ ذَكَاءٌ مُخِيْفٌ يَا حَضَرَاتِ ٱلْقُضَاةِ ! عُمْرُهُ تِسْعُ سَنَوَاتٍ ! » .

ٱلرَّئِيْسُ : ﴿ صَنْعَتُكَ إِيهُ ؟﴾ .

ـ \* صَنْعَتِيْ أَلْعَبُ مَعَ مَحْمُوْدَ وَمَرْيَمَ ، وَٱضْرَبْ ٱللِّيْ يِضْرَبْنِي !» .

ـ " تَعِيْشُ فِينْ ؟ " .

- « فِيْ ٱلْبَلَدِ!».

ـ « تَاكُلُ مِنِينُ ؟ ٥ .

\_ « آكُلُ مِنَ ٱلأَكْلِ !» .

كَانَ أَبُوْ ٱلْغُلَام سَنَّانًا ، وَمِثْلُ هَلْذَا ٱلْقَلْدِ مِنَ ٱلْعَامِّيَّةِ فِي ٱلْقِصَّةِ هُوَ مِلْحُ ٱلْقِصَّةِ .

ٱلنِّيَابَةُ لِلْمَحْكَمَةِ : " يَا حَضَرَاتِ ٱلْفُضَاةِ ! مِثْلُ هَـٰذَا لَا يَسْرِقُ عِلْبَةَ كِبْرِيْتِ إِلَّا لِيُحْرِقَ بِهَا ٱلْبَلَدَ . . . » .

ٱلرَّئِيْسُ: «أَلَكَ أُمُّ ؟».

- ـ ﴿ أُمِّيْ غَضِبَتْ عَلَىٰ أَبُوْيَا ، وَرَاحَتْ قَعَدَتْ فِيْ ٱلتُّرْبَةِ ؛ مَا رَضْيَتْشِ تِرْجَعْ !» .
  - \_ « وَأَبُوْكَ ؟» .
  - ـ ﴿ أَبُوْيَا لَاخَرْ غِضِبْ وَرَاحْ لَهَا ﴾ .

ٱلرَّئِيْسُ ضَاحِكًا : ﴿ وَأَنْتَ ﴾ .

- ـ « وَٱللهِ يَا أَفَنْدِيْ عَاوِزْ أَغْضَبْ ، مُشْ عَارِفْ أَغْضَبِ إِزَّايِ !» .
  - ـ « إِنْتَ سَرَقْتَ عُلْبَةَ ٱلْكِبْرِيتْ ؟» .
- ـ " دِيْ هِيَّ طَارَتْ مِنَ ٱلدُّكَّانِ ، حَسِبْتُهَا عُصْفُوْرَةً وَمْسِكْتَهَا . . . » .
  - ٱلنِّيَابَةُ : « وَلِيه مَا طَارَتْشْ ٱلْعُلَبْ ٱللِّي مَعَاهَا فِيْ ٱلدُّكَّانِ ؟ » .
    - ـ ﴿ أَنَا عَارِفَ ؟ يِمْكِنْ خَافَتْ مِنِّيْ ! ۗ .

ٱلنِّيَابَةُ لِلْمَحْكَمَةِ: ﴿ جَرَاءَةٌ مُخِيْفَةٌ بَا حَضَرَاتِ ٱلْقُضَاةِ! ٱلْمُتَّهَمُ وَهُوَ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلسِّنَ ، يَشْعُرُ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ أَنَّ ٱلأَشْيَاءَ تَخَافُهُ!» .

فَصَاحَ ٱلْغُلَامُ مَسْرُوْرًا مِنْ هَـٰذَا ٱلثَّنَاءِ . « وَٱللهِ يَا أَفَنْدِيْ إِنْتَ رَاجِلْ طَيِّب ! أَدَّيْكُ عِرِفتني ، رَبِّنَا يِكْفِيكْ شَرَّ ٱلْمُعْدَةِ وَٱلْغَفِيْرِ !» .

米 米 米

وَأُمْضِيَ ٱلْحُكْمُ فِيْ ٱلاسْتِئْنَافِ ، وَخَرَجَ ٱلصَّغِيْرُ مَعَ رِجَالٍ مِنَ ٱلْمُجْرِمِيْنَ يَسُوْقُهُمُ ٱلْجُنْدُ ، ثُمَّ ٱخْتَبَسُوْا ٱلْجَمِيْعَ فَنْرَةً مِنَ ٱلْوَقْتِ عِنْدَ كَاتِبِ ٱلْمَحْكَمَةِ ، لِيَسْتَوْفِيَ أَعْمَالَهُ ٱلْكِتَابِيَّةَ ، ثُم يُسَاقُوْنَ مِنْ بَعْدُ إِلَىٰ ٱلسِّجْنِ .

وَجَلَسَ ﴿ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ ، عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وَقَدِ ٱكْتَنَفَهُ عَنْ جَانِبَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ ٱلْمُجْرِمِيْنَ يَتَحَادَثُوْنَ وَيَتَغَامَزُوْنَ ! وَكُلُّهُمْ رِجَالٌ وَلَلكِنَّهُ وَحْدَهُ ٱلصَّغِيْرُ بَيْنَهُمْ . فَٱطْمَأَنَّ شَيْئًا قَلِيْلًا ، إِذْ قَدَّرَ فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَلُؤُلَاءِ قَدْ أُرِيْدَ بِهِمْ شَرُّ لَمَا سَكَنُوْا هَلذَا ٱلسُّكُوْنَ ، وَإِنَّ ٱلَذِيْ يُرَادُ بِهِمْ لَا يَنَالُهُ هُوَ إِلَّا أَصْغَرُ مِنْهُ ، كَصَفْعَةٍ أَوْ صَفْعَتَيْنِ مَثَلًا . . . وَهُوَ يَسْمَعُ أَنَّ ٱلرِّجَالَ يَقْتُلُوْنَ وَيُحَرِّقُوْنَ وَيَسُمُّوْنَ وَيَغْتَدُوْنَ وَيَنْهَبُونَ ؛ وَمَا تَكُوْنُ (عُلْبَةُ ٱلْكِبْرِيْتِ) فِيْ جَنْبِ ذَلِكَ ؟ وَخَاصَّةُ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَرَدَّهَا صَاحِبُهَا ، وَقَدْ نَالَ هُوَ مَا كَفَاهُ قَبْلَ ٱلْحُكْمِ ؟

ثُمَّ ٱتَّصَلَ ٱلْجَزَعُ بَيْنَ قَلْبِهِ وَعَيْنَيْهِ ، فَهُمَا تَضْطَرِبَانِ إِلَىٰ ٱلْجِهَاتِ ٱلأَرْبَعِ ، وَكَأَنَّمَا يُحَاوِلُ أَنْ يَسْتَشِفَّ مِنْ أَيِّهَا سَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ ذَبْحًا ، وَلَمْ يَكُنْ فَهِمَ مَعْنَىٰ (ٱلإصْلَاحِيَّةِ) ، وَحَكَمَ ٱلْقُضَاةُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ يَفْهَمُ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلَمْ يَرْحَمُوا هَنْهِ الطُّفُولَةَ بِكَلِمَةٍ مُفَسَّرَةٍ . وَعَدْلُ ٱلتَّرْبِيَةِ غَيْرُ عَدْلِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ يَفْهَمُ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلَمْ يَرْحَمُوا هَنْهِ الطُّفُولَةَ بِكَلِمَةٍ مُفَسَّرَةٍ . وَعَدْلُ ٱلتَّرْبِيَةِ غَيْرُ عَدْلِ الْقَانُونِ ، فَكَانَ ٱلْوَاجِبُ عَلَىٰ ٱلْقَاضِيْ ٱلَّذِي يَحْكُمُ عَلَىٰ ٱلطَّفْلِ ، أَنْ يَجْعَلَ حُكْمَهُ أَشْبَهَ بِصِيغَةِ الْفَكْرِنِ ، فَكَانَ ٱلْوَاجِبُ عَلَىٰ ٱلْقَاضِيْ ٱلَّذِي يَحْكُمُ عَلَىٰ ٱلطَّفْلِ ، أَنْ يَجْعَلَ حُكْمَهُ أَشْبَهَ بِصِيغَةِ الْفَحْدِيْ . . . .

وَبَقِيَ لِلْخَنَاجِرِ رَهْبَتُهَا فِيْ نَفْسِ هَلْذَا الْمِسْكِيْنِ ، فَلَوْ أَنَّهُمْ قَادُوْهُ إِلَىٰ حَبْلِ ٱلشَّنَاقَةِ لأَفْهَمَهُ (ٱلْحَبْلُ) مَعْنَىٰ الْعُقُوْبَةِ ، أَمَّا وَهُوَ بَيْنَ هَلَذِهِ الْخَنَاجِرِ الْمُغْمَدَةِ ـ وَفِيْ الْخَنَاجِرِ مَعْنَىٰ ٱلذَّبْحِ ـ فَإِنَّمَا هُوَ ٱلذَّبْحُ لَا غَيْرُهُ .

وَطَرَقَتْ أُذْنَيْهِ قَهْقَهَةُ ٱلْمُجْرِمِ عَنْ يَمِيْنِهِ فَٱسْتَنْقَلَتْهُ مِنْ هَـٰلَـاَ ٱلْخَاطِرِ ، فَنَبَّتَ عَيْنَهُ فِيْ آلرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ يَرَىٰ وَجْهَا مُتَلَاَّلِنَا ، وَجِسْمًا رَابِطَ ٱلْجَأْشِ ، وَهُزُوْا وَسُخْرِيَةً بِهَـٰلُولَاءِ ٱلْجُنُوْدِ وَخَنَاجِرِهِمْ .

وَٱسْتَرَاحَ ٱلْغُلَامُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ هَـٰلَمَا ، وَأَلَحَّ بِنَظَرِهِ عَلَيْهِ ، وَٱبْتَدَأَ يَتَعَلَّمُ فِيْ وَجْهِهِ

ٱلْفُلْسَفَةَ ، وَلَيْسَتِ ٱلْفَلْسَفَةُ مَفْصُوْرَةً عَلَىٰ ٱلْكُتُبِ ، بَلْ إِنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ حَالَةً تَشْغَلُهُ ، فَنَظَرُهُ فِيْ آغْنِيَارِ دَقَائِقِهَا وَكَشْفِ مَسْتُوْرِهَا هُوَ ٱلْفَلْسَفَةُ بِعَيْنِهَا .

### وَقَالَ ٱلْغُلَامُ لِنَفْسِهِ :

هَاذَا ٱلرَّجُلُ ٱقْوَىٰ مِنْ كُلِّ قُوَةٍ ، فَهُو مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَلَا يُبَالِيْ ، بَلْ يُقَهِقِهُ ضَحِكًا ، فَهَاذَا ٱلْحُكُمُ إِذَنْ لَا يُخِيْفُ ؛ لَا ، بَلْ هُو تَعَوَّدَ ٱلأَحْكَامَ ، إِذَنْ فَمَنْ تَعَوَّدَ ٱلأَحْكَامَ لَمْ يَخْفِ ٱلأَحْكَامَ ؛ إِذَنْ فَمَنْ تَعَوَّدُ ٱلأَحْكَامَ لَمْ يَخْفِ ٱلأَحْكَامَ ؛ إِذَنْ غَمَانٍ سَتَتَعَوَّدُ ، فَإِنَّ ٱلْخَوْفَ هَالِهِ ٱلْمَرَّةَ قَدْ غَطَّكَ مِنْ « عُلْبَةِ ٱلْكِبْرِيْتِ » فِي حَرِيْقِ مُتَلَى مَنْ « عُلْبَةِ ٱلْكِبْرِيْتِ » ؟ فَلَوْ كَانَتِ ٱلسَّرِقَةُ جَامُوْسَةً مَا لَقِيْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، مُسَعِّرٍ ، وَمَا قَدْرُ « عُلْبَةٍ ٱلْكِبْرِيْتِ » ؟ فَلَوْ كَانَتِ ٱلسَّرِقَةُ جَامُوْسَةً مَا لَقِيْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، يَا لَيْتَنِيْ إِذًا . . . وَلَلْكِنِيْ لَا أَزَالُ صَغِيْرًا ، فَمَتَىٰ كَبِرْتُ . . . . آهِ مَتَىٰ كَبِرْتُ . . . . آهِ مَتَىٰ كَبِرْتُ . . . » .

وَبَدَأَ ٱلْقَانُونُ عَمَلُهُ فَيْ ٱلْغُلَامِ ، فَطَرَدَ مِنْهُ ٱلطَّفْلَ وَأَقَرَّ فِيْهِ ٱلْمُجْرِمَ .

#### 格 华 华

وَأَطْرَقَ « عَبْدُ ٱلرَّحْمَاٰنِ » هَادِئَا سَاكِنَا ، وَقَامَتْ فِيْ نَفْسِهِ مَحْكَمَةٌ مِنَ ٱلأَبَالِسَةِ ، بَقُضَاتِهَا وَنِيَابَتِهَا ، يُجَادِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُدَاوِلُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَ هَاٰذَا ٱلْغُلَامِ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ .

وَقَالَ شَيْطَانٌ مِنْهُمِ : ﴿ وَلَـٰكِنَا نَخْشَىٰ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ (ٱلإِصْلَاحِيَّةَ) سَتُخْرِجُهُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ شَرِيْفًا يَخْتَرِفُ ؛ وَٱلنَّانِيْ أَنَّ ٱلنَّاسَ رُبَّمَا تَوَلَّوْهُ بِٱلتَّرْبِيَةِ وَٱلتَّعْلِيْمِ فِيْ ٱلْمَدَارِسِ رَحْمَةً وَشَفَقَةً ، فَيَخْرُجُ شَرِيْفًا يَحْتَرِفُ » .

| وَ <b>قَدُ</b> |    | يْظُ | أغ | 1 | و | ڋ | ،<br>حة    | لُـ  | ĺ    | Ý | ; <u>.</u> | ė   | عة | <u></u> | 8    | بِا | ,   | بعة  | غب      | نَ      | (       |   | لَا  | •  | Í  | ,   | ֖֖֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡ | قَو | •  |         | نهٔ | عَ | 4 | <u>ن</u> َ | و    | څ | أز | •  | ن    | ف | ; 1 | مَا | - | ُعُ | ئر | أس | 1         | مَا | وَ |    |      |   |
|----------------|----|------|----|---|---|---|------------|------|------|---|------------|-----|----|---------|------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---|------|----|----|-----|---------------------------------|-----|----|---------|-----|----|---|------------|------|---|----|----|------|---|-----|-----|---|-----|----|----|-----------|-----|----|----|------|---|
|                | (( | ç    | -  |   |   | , | <u>-</u> - | رِيْ | کِبْ |   | '<br>ئېز   | عُا | :  | ار      | نُدُ | ;   | ه ا | عَلَ | <u></u> | ؛<br>په | ر<br>کا | 1 | ِدَا | وِ | )) | , ; | :                               | _   | نِ | ء<br>جر | -   |    | Ĩ | ن          | إِلَ | í | ۮ  | نو | يَهُ | Ç | ς.  | لَز | ĺ | ي   | ر; | ىن | و<br>جــر | آڈ  | á  | نع | بُنْ | 0 |
| •              |    |      | •  |   | ٠ | - | •          | •    |      |   | •          |     |    |         |      |     |     | •    |         | •       |         |   | . ,  |    |    | •   |                                 | •   | •  |         | •   |    |   | •          |      |   | •  | •  | •    |   |     | •   | • |     |    |    | •         |     | •  | •  |      |   |

فِيْ سَنَةِ ١٩٣٤ قَضَتْ مَحْكَمَةُ ٱلْجِنَايَاتِ بِٱلْمَوْتِ شَنْقًا عَلَىٰ قَاتِلِ مُجْرِمٍ خَبِيْثٍ ، عَيَّارِ مُتَشَطِّرٍ ، ٱسْمُهُ ﴿ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ عَبْدُ ٱلرَّحِيْمِ ﴾ .

### عَاصِفَةُ ٱلْقَدَرِ (١)

عَلَىٰ شَاطِئُ ٱلنَّيْلِ فِي إِفْلِيْمِ (ٱلْعَزبِيَةِ) مِنْ هَانَدَا ٱلْبَرِّ ، قَرْيَةٌ لَيْسَ فِيْهَا جَبَلٌ وَلَاكِنَ رُوْحَ الْمُجَبِّلِ فِيْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِهَا ، فَإِذَا ﴿ أَنْتَ ﴾ آغْتَبَرْتَهُ بِٱلرَّجَالِ فُوْةً وَضَعْفًا رَأَيْتَهُ يَنْهَضُ فِيْهِمْ بِمَنْكِبَيْهِ نَهْضَةَ ٱلْجَبَلِ فِيْمَا حَوْلَهُ ، وَهُو بَطْلُ ٱلْقَرْيَةِ وَلِوَاءُ كُلِّ مَعْرَكَةٍ تَنشُبُ فِيْهَا بَيْنَ فِنْبَانِهَا وَبَيْنَ ﴾ وَفِيْعِينَ الْمُجَبِلِ فِيْمَا حَوْلَهُ ، وَهُو بَطْلُ ٱلْقَرْيَةِ وَلِوَاءُ كُلِّ مَعْرَكَةٍ تَنشُبُ فِيْهَا بَيْنَ فِنْبَانِهَا وَبَيْنَ ﴿ وَبَيْنِ اللّهَ مِلْكُورُ الْفُرَاتُ اللّهُ وَالْمُونَ الْمُتَوَارَثِ فِيْهِمْ مِنْ أَجْيَالِ بَعِيْدَةٍ ، يَنْحَدِرُ مِنْ جِيلٍ إِلَىٰ جِيلٍ وَفِيْهِ حَرَكَةِ ٱلدَّمِ ٱلنَّوْرُةُ ٱلْنَيْرَةُ ٱلْمَيْنَاثِرَةِ كَانَتْ تَعْلِيْ وَتَفُورُ اللّهَ بَعْنَدَةٍ ، يَنْحَدِرُ مِنْ جِيلٍ إِلَىٰ جِيلٍ وَفِيْهِ وَمَنْ أَلْتُهُ الْمُونَةُ وَلَنَهُ مَنْ جَسَامَةِ خَلْقِهِ وَصَبْرِهِ عَلَىٰ ٱلشَّولِي وَتَفُورُ ، وَلَهُ إِيْمَانَ وَيَقُورُ اللّهُ مِنْ جَسَامَةِ خَلْقِهِ وَصَبْرِهِ عَلَىٰ ٱلشَّدَائِدِ ، وَلَكَ اللّهُ مِنْ جَسَامَةِ خَلْقِهِ وَصَبْرِهِ عَلَىٰ ٱلشَّدَائِدِ ، وَالْمَدُونُ مَنْ جَسَامَةِ خَلْقِهِ وَصَبْرِهِ عَلَىٰ ٱلشَّدَائِدِ ، وَلَكَ السَلِسَ ٱلْقِيَادَةِ اللّهُ مَنْ جَسَامَةِ خَلْقِهِ وَصَبْرِهِ عَلَىٰ ٱلشَّدَائِدِ ، وَلَهُ إِيْمَانٌ قُوعٌ لَا يُعْرَفُونَ اللّهُ مُنْ جَعْمِ ٱللّهُ مِنْ بَعْضِ ٱلْجَرَائِمِ ٱلشَّرِيفَةِ ٱلّتِيْ السَّرِيفَةِ ٱلْتَيْ

وَلَيْسَ فِيْ تِلْكَ ٱلْقَرْيَةِ مِنْ بَحْرٍ ، غَيْرَ أَنَّ فِيْهَا شَابًا أَغْنَفُ طَيْشًا وَعُتُوًا مِنَ ٱلْمَوْجَةِ عَلَىٰ بَحْرِهَا فِيْ يَوْمِ رِيْحٍ عَاتِيَةٍ ، حُلُو ٱلْمَنْظَرِ لَلَكِنَّهُ مُرُّ ٱلطَّعْمِ ، صَافِي ٱلْوَجْهِ لَلَكِنَّ لَهُ غَوْرًا بَعِيندًا مِنَ ٱللدَّهَاءِ وَٱلْخُبْثِ ، وَهُو ٱبْنُ عُمْدَةِ ٱلْبَلْدَةِ وَوَاحِدُ أَبُويْهِ وَٱلْوَارِثُ مِنْ دُنْيَاهُمَا مِنَ ٱللَّهَاءَ وَٱلْخُبْثِ ، وَهُو آبْنُ عُمْدَةِ ٱلْبَلْدَةِ وَوَاحِدُ أَبُويْهِ وَٱلْوَارِثُ مِنْ دُنْيَاهُمَا ٱلْعَرِيْضَةِ ، يَبْسُطُ يَدَيْهِ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَةِ فَدَّانِ ، وَقَدْ أَفْسَدَنْهُ ٱلنَّعْمَةُ وَأَهَانَتْهُ عِزَّتُهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ ؟ وَلَو الْجَتَمَعَتْ حَسَنَتَانِ لِتَخْرُجَ مِنْهُمَا سَيِّئَةٌ مِنَ ٱلسَّيِئَاتِ بَأَسْلُوْبٍ مِنَ ٱلأَسَالِيْبِ ، لَمَا وَسِعَهَا وَلَو ٱخْتَمَعَتْ حَسَنَتَانِ لِتَخْرُجَ مِنْهُمَا سَيِّئَةٌ مِنَ ٱلسَّيِئَاتِ بَأَسْلُوْبٍ مِنَ ٱلأَسَالِيْبِ ، لَمَا وَسِعَهَا إِلَّا أَسْلُوْبٍ مِنْ ٱلْوَلِي آلْعِلْمِ ، فَجَعَلَتْ إِلَّا أَسْلُوْبٍ مِنْ ٱللَّهَ مِنْ أَبُويْهِ ٱلطَّيْبَيْنِ . تَعَلَّمَ وَهُو يَعْرِفُ أَنْ لَا حَاجَةً بِعِ إِلَىٰ ٱلْعِلْمِ ، فَجَعَلَتْ إِلَّا أُسْلُوبُ نَشْأَتِهِ مِنْ أَبُويْهِ ٱلطَّيْبَيْنِ . تَعَلَّمَ وَهُو يَعْرِفُ أَنْ لَا حَاجَةً بِعِ إِلَىٰ ٱلْعِلْمِ ، فَجَعَلَتْ

<sup>(</sup>١) أَنْشَأَهَا لِلْمُقْتَطَفِ سَنَةَ ١٩٢٥ ، [وَنُشِرَتْ فِي مجلة " ٱلرَّسالة " العدد : ٣٥٨ ، ٦ شهر ربيع الآخر ١٣٥٩هـ = ١٣ مايو/ أيار ١٩٤٠م ، السنة الثامنة ، الصفحات : ٨٣٥\_٨٣٩].

<sup>(</sup>٢) في «ألرِّسالة»: «تَفُورُ وَتَغْلِي» بَدَلًا مِنْ: «تَغْلِي وَتَفُورُ».

<sup>(</sup>٣) في « ألرِّسالة » : « ٱلْقِيَادِ » بَدُلًا مِنَ : « ٱلْقِيَادَةِ » .

تَلْفُظُهُ ٱلْمَدَارِسُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ كَأَنَّهُ نَوَاةُ ثَمَرَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ ، فَإِذَا فِيْلَ لَهُ فِيْ ذَٰلِكَ قَالَ : إِنَّ خَمْسَ مِئَةٍ فَدَّانٍ لَا تَسَعُهَا مَدْرَسَةٌ . . . وَذَهَبَ إِلَىٰ فِرَنْسَة يَطْلُبُ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيْ ٱسْتَعْصَىٰ عَلَيْهِ خَمْسَ مِئَةٍ فَدَّانٍ لَا تَسَعُهَا مَدْرَسَةٌ . . . وَذَهَبَ إِلَىٰ فِرَنْسَة يَطْلُبُ ٱلْعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ مِصْرَ ، فَأَرْهَفَ ذَٰلِكَ ٱلْعِلْمُ . . . خَيَالَهُ وَصَقَلَ حِسَّهُ ، وَرَجَعَ مِنْ بَارِيْسَ Paris رَقِيْقَ الْحَاشِيَةِ ، خَنِثًا مُتَظَرِّفًا ، لَا يَصْلُحُ شَرْقِيًّا وَلَا غَرْبِيًّا !

وَلَيْسَ فِيْ تِلْكَ ٱلْقَرْيَةِ غَابَةٌ ، لَكِنَّ فِيْهَا عَذْرَاءَ تَلْتَفُّ مِنْ جِسْمِهَا فِيْ رِدَاءِ ٱلْجِمَالِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ٱلرَّائِعِ ، وَلَهَا نَفْسٌ أَشَدُّ وُعُوْرَةً مِمَّا تَنْطَوِيْ ٱلْغَابَةُ عَلَيْهِ ؛ فَفِيْ ظَاهِرِهَا ٱلرَّوْنَقُ ٱلَّذِيْ لَطَّبِيْعِيِّ ٱلرَّائِعِ ، وَلَهَ تَكُنْ فَيَجْذِبُ إِلَيْهَا ، وَفِيْ بَاطِنِهَا ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِيْ تَلْتَوِي فَتَدْفَعُ عَنْهَا ؛ وَهِيَ ٱبْنَةُ عَمِّ (ٱلْجَمَلِ) يَفْتِنُ فَيَجْذِبُ إِلَيْهَا ، وَفِيْ بَاطِنِهَا ٱلْقُوَّةُ ٱلْآمِنِيْعِ ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْشَقُ إِلَّا ٱلْقُوَّةَ ، فَمَا يُزَيِّنُ وَٱسْمُهَا (خَضْرَاءُ) ، وَكَأَنَّ فِيْهَا زَهْوَ خُضْرَةِ ٱلرَّيْنِعِ ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْشَقُ إِلَّا ٱلْقُوَّةَ ، فَمَا يُزَيِّنُ لَهَا مِنَ ٱلرِّجَالِ إِلَّا ٱبْنُ عَمِّهَا ، وَهِيَ شَدِيْدَةُ ٱلْإِعْجَابِ بِهِ ؛ وَإِنَّمَا إِعْجَابُ ٱلْمَرْأَةِ بِرَجُلٍ مِنَ ٱلرِّجَالِ مِفْتَاحٌ مِنْ مَفَاتِيْحِ قَلْبِهَا .

وَكَانَتْ خَضْرَاءُ أَشْبَهَ بِدَوْرَةِ ٱلنَّهَارِ ؛ تَفْتَحُ أَجْفَانَهَا عَلَىٰ أَشِعَةِ ٱلْفَجْرِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَلَا تَزَالُ نَهَارَهَا فِيْ دَأْبِ وَعَمَلِ ، فَنَفَىٰ ذٰلِكَ عَنْ أَخْلَاقِهَا مَا يَجْلُبُهُ ٱلسُّكُوْنُ مِنَ ٱلْخُمُولِ وَٱلْمَيْلِ إِلَىٰ الْعَبَثِ وَٱلدُّعَابَةِ ، وَحَصَلَتْ لَهَا مِنَ ٱلْحَيَاةِ حَقِيْقَةٌ عَرَفَتْ مِنْهَا أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ عَامِلٌ مِنْ أَكْبَرِ ٱلْعَوَامِلِ فِي ٱلتَّظَامِ ٱلإِنْسَانِيِّ ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ عَلَىٰ ٱلْكَدِّ وَٱلتَّعَبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَظْهَرَ بِطَبِيْعَتِهِ ٱلْعَقِيْقِيَّةِ لَا بِطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُزَوَّرَةِ ٱلْمَصْنُوْعَةِ ، وَرَأَتِ ٱلرَّجُلَ يَسْتَأْثِرُ بِجِلَائِلِ ٱلأَعْمَالِ وَلَا يَتُولُكُ الْحَقِيْقِيَّةِ لَا بِطَبِيْعَتِهِ ٱلْمُؤورَةِ ٱلْمَصْنُوعَةِ ، وَرَأَتِ ٱلرَّجُلَ يَسْتَأْثِرُ بِجِلَائِلِ ٱلأَعْمَالِ وَلَا يَتُولُكُ الْمَوْلَةِ إِلَّا كَمَا يَتُولُكُ مَا يَتُولُكُ مَقْرَبُ ٱلسَّاعَاتِ لِعَقْرَبِ ٱلثَّوَانِيْ فِي ٱلرُّقْعَةِ ٱلَّتِيْ تَجْمَعُهُمَا ؛ فَهَاذَا للْمَوْلَةِ إِلَّا كَمَا يَثُولُكُ مَقْرَبُ ٱلسَّاعَاتِ لِعَقْرَبِ ٱلثَّوانِيْ فِيْ ٱلرُّقْعَةِ ٱلَّتِيْ تَجْمَعُهُمَا ؛ فَهَاذَا الصَّغِيْرُ لَا يَبْرَحُ يَضُوبُ فِيْ « دَائِرَتِهِ ٱلضَّيْمَةِ » يَهْتَزُ مِنْ جُزْء إِلَى جُزْء ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَمَ ٱللَّهُ يُقَةَ اللَّيْمِيْلُ لَا يُبْرَحُ يَضُوبُ فِيْ « دَائِرَتِهِ ٱلضَّيْمَةِ » يَهْتَزُ مِنْ جُزْء إِلَى جُزْء ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَمَ ٱللَّهَيْقَةَ اللَّهُ يَقَةً

فِيْ سِتِّيْنَ هَزَّةٍ كَامِلَةٍ ذَهَبَ ٱلأَوَّلُ بِفَصْلِهَا كُلِّهَا وَخَطَا بِهَا خُطْوَةً وَاحِدَةً ؛ ثُمَّ يَعُوْدُ ٱلْمُسْتَضْعَفُ (١) ٱلْمِسْكِيْنُ إِلَىٰ مِثْلِ عَمَلِهِ ، وَلَا يَزَالُ [ هَذَا ] دَأَبْهُمَا ، وَإِنَّ أَكْثَرَهُمَا عَمَلًا وَتَعَبَّا هُوَ أَقَلُّهُمَا قِيْمَةً وَظُهُوْرًا ؛ وَلَكِئَ هَـٰلَـا ٱلضَّعِيْفَ ٱلْمَغْبُوْنَ لَمْ يَنَلْهُ مَا نَالَهُ إِلَّا مِنْ كَوْنِهِ هُوَ وَحْدَهُ ٱلَّذِيْ بُنِيَ فِيْ هَاذَا ٱلنَّظَامِ عَلَىٰ فَضِيْلَةِ ٱلصَّبْرِ وَٱلدِّقَّةِ ، لِيَكُوْنَ أَسَاسًا لِلآخَرِ ، فَعَرَفَتْ (خَضْرَاءُ) كَيْفَ تُقَيَّدُ طَبِيْعَتَهَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا ، وَتُقِرُّهَا عَلَىٰ ٱلصَّبْرِ وَٱلرِّضَا وَٱلسُّكُوْنِ إِلَىٰ حَظُّهَا ٱلطَّبِيْعِيُّ وَٱلاغْتِبَاطِ بِهِ ؛ إِذْ كَانَ فَضْلُ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ لَيْسَ فِي كَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَضْلًا أَوْ أَسْبَابَ فَضْلٍ ، بَلْ فِيْ كَوْنِهَا هِيَ أَكْثَرَ مِنْهُ حُبًّا وَتَسَامُحًا وَصَبْرًا وَإِيْنَارًا ، فَفَضَائِلُهَا ٱلْحَقِيْقِيَّةُ هِيَ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْهُ ٱلأَفْضَلَ ، كَمَا تَجُوْعُ ٱلأُمُّ لِتُطْعِمَ ٱبْنَهَا!

وَرَآهَا (ٱبْنُ ٱلْعُمْدَةِ) وَلَمَّا تَمْضِ أَيَّامٌ عَلَىٰ رُجُوْعِه ِمِنْ أَوْرُبَّة ، وَقَدْ لَبِثَ هُنَاكَ بِضْعَ سِنيْنِ ، وَكَانَ عَهْدُهُ بِٱلْفَتَاةِ صَغِيْرَةً ، فَوَثَبَتْ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَثْبَةً وَاحِدَةً ، وَرَأَىٰ شَبَابًا وَجَمَالًا وَرَوْعَةً زَيَّنَتْهَا فِيْ قَلْبِهِ وَسَوَّلَتْ لَهُ مَطْمَعًا مِنَ ٱلْمَطَامِعِ وَجَعَلَتْهُ يَرَىٰ مَا يَرَىٰ بِمَعْنَىٰ وَيَفْهَمُ مِنْهُ مَا يَفْهَمُ بِمَعْنَىٰ غَيْرِهِ .

وَكَانَتْ حِيْنَ رَآهَا وَاقِفَةً عَلَىٰ ٱلنَّيْلِ تَمْلاً جَرَّتَهَا مَعَ نِسَاءٍ مِنْ قَوْمِهَا وَهُنَّ يَتَعَابَثْنِ وَيَتَضَاحَكُنَ ، كَأَنَّ لِخِصْبِ ٱلأَرْضِ فِيْ أَرْوَاحِهِنَّ أَثْرًا بَادِيًا ، فَإِذَا مَا أَقْبَلْنَ عَلَىٰ ٱلنَّهْرِ لِشَأْنٍ مِنْ شُؤُوْنِهِنَّ تَنَدَّتْ رُوْحُ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ذٰلِكَ ٱلأَثَرِ فَٱهْتَزَّ وَٱهْتَزَّتِ ٱلْمَرْأَةُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتُ مِسْحَةٍ مِنْ جَمَالٍ رَأَيْتَ لَهَا رَفِيْفًا كَرَفِيْفِ ٱلزَّهْرَةِ حِيْنَ يَمْسَحُهَا ٱلنَّدَىٰ ، وَذَهَبَتْ تَتَمَوَّجُ<sup>(٢)</sup> فِيْ جِسْمِهَا وَقَدْ حَسَرَتْ عَنْ ذِرَاعَيْهَا ، وَلَمَسَ ٱلْمَاءُ دَمَهَا ٱلْجَدَّابَ ، فَأَرْسَلَ فِيْهِ تَيَّارًا مِنَ ٱلْعَافِيَةِ وَٱلنَّشَاطِ يَتَّصِلُ مِنْهَا بِقَلْبِ مَنْ يَرَاهَا إِنْ هُوَ كَانَ شَاعِرًا يُعِسُّ، فَإِنْ كَانَتْ رُوْحُ ٱلرَّجُل ظَمْأَىٰ وَرَأَىٰ ٱلْمَرْأَةَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْهَيْئَةِ ، فَمَا أَحْسَبُهُ إِلَّا (٣) يَشْرَبُ مِنْهَا بِعِيْنَيْهِ شُوْبًا يَجِدُ لَهُ فِيْ قَلْبِهِ نَشْوَةً كَنَشُوَةِ ٱلْخَمْرِ ؛ وَكَذْلِكَ وَقَعَتِ ٱلْفَتَاةُ مِنْ نَفْسِ هَلذَا ٱلْفَتَىٰ ، فَزَيَّنَهَا لَهُ ٱلْخُبْثُ ٱلَّذِيْ فِيْهِ أَضْعَافَ مَا زَيَّنَهَا لَهُ ٱلْجَمَالُ ٱلَّذِيْ فِيْهَا ، وَقَذَفَهَا ٱلْقَدَرُ إِلَىٰ قَلْبِهِ لِيُخْرِجَ مِنْ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ تَارِيْخَ جَرِيْمَةٍ ؛ فَوَقَفَ يَتَأَمَّلُهَا بِعَيْنِ أَحَدً مِنْ آلَةِ ٱلتَّصْوِيْرِ لَا تَفُوْتُهَا حَرَكَةٌ ، وَسَلَّطَ

فِي « ٱلرَّسالة » : « ٱلْمُسْتَعِفُ » بَدَلًا مِنَ : « ٱلْمُسْتَضْعَفُ ». (1)

فِي « ٱلرَّسالة » : ﴿ لِتَمُوجَ » بَدَلًا مِنْ : ﴿ تَتَمَوَّجُ » . **(Y)** 

نِيُّ « ٱلرُّسالة » : « أَحبه أَن » بَدَلًا مِنْ : « أَحْسَبُهُ إِلَّا » . (٣)

عَلَيْهَا فِكْرَهُ وَذَوْقَهُ ، وَأَيْقَظَ لَهَا فِيْ نَفْسِهِ ٱلْمَعَانِيَ ٱلرَّاقِدَةَ ، فَنَصَبَتْ فِيْ قَلْبِهِ عِدَّةً مِنْ تَمَاثِيْلِ ٱلْجَمَالِ تَجَسَّدَتْ فِيْ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا عَلَىٰ شَكْلٍ كَأَنَّمَا أُفْرِغَتْ فِيْهِ إِفْرِاغًا .

وَكَانَتْ نَفْسُ ٱبْنِ ٱلْعُمْدَةِ مِنَ ٱلنَّقُوْسِ ٱلْخَيَالِيَّةِ ٱلْمُتَوَثَّبَةِ ؛ إِذْ قَامَتْ مِنْ نَشْأَتِهَا عَلَىٰ أَنْ تَطُلُبَ فَتُجَابَ ، وَتَأْمُرَ فَتُطَاعَ ، وَتَشْتَهِيَ فَتَجِدَ ، وَكَأَنَّهُ مَا خُلِقَ إِلَّا لِيَسْتَعْبِدَ قَلْبَيْ وَالِدَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ مَا خُلِقَ إِلَّا لِيَسْتَعْبِدَ قَلْبَيْ وَالِدَيْهِ ، وَمُوْسِرَيْنِ وَكَانَا سَاذَجَيْنِ لَا يَعْرِفَانِ مِنْ عِلْمِ ٱلتَّرْبِيَةِ إِلَّا أَنَّ لِلْحُكُوْمَةِ مَدَارِسَ لِلتَّرْبِيَةِ ، وَمُوْسِرَيْنِ لَا يَفْهَمَانِ مِنْ مَعْنَىٰ ٱلْحَاجَةِ فِيْ هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا إِلَّا أَنَّهَا ٱلْحَاجَةُ إِلَىٰ ٱلْمَالِ ، وَمُنْقَطِعَيْنِ مِنَ ٱلنَّسْلِ إِلَّا مِنْهُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُؤلَدُ لَهُمَا بَلْ قَدْ وُلِدَا لَهُ . . . فَلَهُ ٱلأَمْرُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَوْنِهِ لَا أَمْرَ

لَهُمَا عَلَيْهِ ؛ وَبِذَٰلِكَ أَسْرَفَا لَهُ مِنْ فَضَائِلِ ٱلرِّقَّةِ وَٱلْحَنَانِ وَٱلإِشْفَاقِ وَمَا إِلَيْهَا ، وَهِيَ فِيْ نَفْسِهَا فَضَائِلُ ، وَلَـٰكِنْ مَتَىٰ أَسْرَفَ بِهَا ٱلاَبَاءُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ لَمْ تُنْشِئْ فِيْ أَوْلَادَهِمْ إِلَّا

مَا يَكُوْنُ مِنْ أَضْدَادِهَا ، كَٱلشَّجَرِ تُفْرِطُ عَلَيْهِ ٱلرَّيَّ فَلَا يُخْدِثُ فِيْهِ إِلَّا ٱلْيَبَسَ، وَٱلذَّوِيَّ ، وَإِلَّا مِنْ هَوَاكَ لَا بِمِقْدَارِ حَاجَتِهِ .

وَنَشَأَ ٱلْفَتَىٰ فِي أَحْوَالِ ٱجْتِمَاعِيَةٍ مُخْتَلِفَةٍ جَعَلَتْ مِنْ أَخَصِّ طِبَاعِهِ تَمْوِيْهَ نَفْسِهِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، وَٱلتَّبَاهِيْ بِالْغَنَىٰ ، وَٱلتَّبَلُلُ بِالأَصْدِقَاءِ وَٱلْحَاشِيَةِ مِنْ وُزَرَائِهِ وَعُمَّالِهِ ، وَٱلتَّهَيُّقُ بِالثَّيَابِ وَٱلأَزْيَاءِ ؛ وَٱلتَّبَاهِيْ بِالْفَهُوَاتِ وَٱلدَّنَايَا ، وَأَعَانَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ فَانْصَرَفَ بَاطِنَهُ إِلَىٰ هَوَاتِ وَٱلدَّنَايَا ، وَأَعَانَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَنْهُ جَمِيْلٌ فَاتِنْ كَأَنَّمَا خُلِقَتْ صُوْرَتُهُ " لِلصَّفْحَةِ ٱلْحَسَّاسَةِ » مِنْ قُلُوبِ ٱلنِّسَاء ؛ وَذٰلِكَ مُلْكُ عَظِيْمٌ لَمُ يَكُونُ وَزِيْرُ مَالِيَّةِ ٱلدَّوْلَةِ . . .

وَلَمَّا أُرْسِلَ إِلَىٰ بَارِيْسَ Paris وَقَعَ مِنْهَا فِيْ بَلَدٍ عَجِيْبِ كَأَنَّهُ خَيَالُ مُتَخَيِّلٍ ، لَا يَوُمُّهُ الرَّجُلُ() فِيْ الدُّنْيَا مِنْ كَامِلٍ أَوْ نَاقِصٍ ، وَعَالِمٍ أَوْ جَاهِلٍ ، وَشَرِيْفٍ أَوْ سَاقِطٍ ؛ إِلَّا رَأَىٰ فِيْهِ مَا يَمْلاً كُلَّ مَدَاخِلِ نَفْسِهِ وَمَخَارِجِهَا ، فَلَوْ قَامَتْ مَدِيْنَةٌ مِنْ أَخْلَامِ التُّفُوسِ الإِنْسَانِيَّةِ فِيْ خَيْرِهَا وَشَرَّهَا ، وَطُهْرِهَا وَفُجُورِهَا ، وَالْحُيلَالِهَا وَنِظَامِهَا ، لَكَانَتْ هِيَ بَارِيْسَ Paris ؛ خَيْرِهَا وَشَرَّهَا ، لَكَانَتْ هِيَ بَارِيْسَ Paris ؛ وَالنَّهْطَعَ الشَّوْءِ ، فَلَا أَهْلَ فَيُلْزِمُونُ وَالنَّهُ مِنْ أَصْدِقَاءِ السُّوْءِ ، فَلَا أَهْلٌ فَيُلْزِمُونُ وَالنَّهُ مِنْ أَصْدِقَاءِ السُّوْءِ ، فَلَا أَهْلٌ فَيُلْزِمُونُ اللَّهُ مِنْ أَصْدِقَاءِ السُّوْءِ ، وَلَا نَفْسٌ مُرَّةٌ فَيَفِيْءُ الْفَضِيلَةَ ، وَلَا إِخْوَانٌ فَيُردُونُ إِلَىٰ الرَّأْيِ ، وَلَا خُلُقٌ مَتِيْنٌ فَيَعْتَصِمُ بِهِ ، وَلَا نَفْسٌ مُرَّةٌ فَيَفِيْءُ إِلَيْهَا ، وَلَا فَقُرٌ . . . فَيَحِدً لَهُ حُدُودًا فِيْ الشَّهَوَاتِ يَقِفُ عِنْدَهَا ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا خَيَالٌ مُتَوقًدٌ

 <sup>(</sup>١) فِي « ٱلرِّسالة » : « رَجُلٌ » بَدَلًا مِنَ : « ٱلرَّجُلُ ».

وَمِزَاجٌ مَشْبُوْبٌ وَتَرْبِيةٌ مُدَلَلَةٌ وَطَبْعٌ جَرِيْءٌ وَمَالٌ يَمُوُّ فِي إِنْفَاقِهِ ، وَمِنْ وَرَائِهِ أَبُ عَنِيٌ مَخْدُوْعٌ كَأَنَّهُ فِي يَدِ آبَنِهِ كُرَةُ ٱلْخَيْطِ : كُلَّمَا جَذَبَ مِنْهَا مَلَّتْ لَهُ مَدًا ، ثُمَّ مَا هُنَالِكَ مِنْ فُنُونِ ٱلْجَمَالِ وَمُتَعِ لَى لَلْخَلَاقِ وَأَسْبَابِ ٱللَّهْوِ ، مِمَّا يَتَنَاهَىٰ إِلَيْهِ فَسَادُ ٱلْفَاسِدِ ، وَمَا هُوَ فِيْ ذَاتِهِ كَأَنَّهُ عُقُوْبَةٌ مُسْتَأْصِلَةً لِللْخُلَاقِ ٱلطَّيْبَةِ ؛ فَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلْبَارِيْسِيُّ مِنْ هَلْذَا ٱلْمِسْكِيْنِ فِيْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَرِجْلِهِ وَيَدِهِ ، لِللْخُلَقِ ٱلطَّيِّبَةِ ؛ فَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلْبَارِيْسِيُّ مِنْ هَلْذَا ٱلْمِسْكِيْنِ فِيْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَرِجْلِهِ وَيَدِهِ ، لِللْخُلَقِ ٱلطَّيِّبَةِ ؛ فَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلْبَارِيْسِيُّ مِنْ هَلْذَا ٱلْمِسْكِيْنِ فِيْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَرِجْلِهِ وَيَدِهِ ، لِللْخُلَقِ ٱلطَّيِّبَةِ ؛ فَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلْبَارِيْسِيُّ مِنْ هَلْذَا ٱلْمِسْكِيْنِ فِيْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَرِجْلِهِ وَيَدِهِ ، لِكُونُ مَنْ عُلُومُ اللَّهُ مَنْ عُلُومُ مَنْ عُلُومُ وَمِنْ مَاءً ، وَإِلْجُمْلَةِ فَقَدْ ذَهَبَ لِبَدْرُسَ ، فَذَرَسَ مَا شَاءَ وَرَجِعَ أُسْتَاذًا فِيْ كُلِّ عُلُومٍ لِللَّهُ مَلْمَاتِ يَلُونُ لِهَا لِسَانُهُ مِنْ عُلُومُ وَلِلْكَ كَلِمَاتٍ يَلُونُ بِهَا لِسَانُهُ مِنْ عُلُومُ وَاللَّهُ وَلِيْلُكَ كَلِمَاتٍ يَلُونُ بِهَا لِسَانُهُ مِنْ عُلَىٰ أَنَّ هَالِي اللَّهَاتِ لَوْقِي مَذْرَسَةٍ .

وَكَانَ لِلرَّجُلِ خَادِمٌ دَاهِيَةٌ قَدْ تَخَرَّجَ فِيْ مَجَالِسِ ٱلْقَضَاءِ . . . مِنْ كَثْرَةِ مَا حُكِمَ عَلَيْهِ مِنْ تَذْوِيُرِ (٢) وَٱحْتِيَالِ وَغِشٌ وَٱدَّعَاءِ وَإِنْكَارِ وَنَحْوَهَا ، وَقَدِ ٱسْتَخْلَصَهُ لِتَفْسِهِ وَٱتَّخَذَهُ مُؤَانِسًا

<sup>(</sup>١) مُعَدَّةٌ لِخِطْبَيّهِ ، أَوْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ : قُرِئَتْ مَعَ أَهْلِهَا ٱلْفَاتِحَةُ .

<sup>(</sup>٢) فِي ( ٱلرِّسالة » : ( فِي تَزْوِيرٍ » بَدَلًا مِنْ : ( مِنْ تَزْوِيرٍ » .

وَرَفِيْقًا ، وَجَعَلَهُ دَسِيْسًا('' إِلَىٰ شَهَوَاتِهِ ٱلسَّافِلَةِ ، وَكَانَ يُسَمِّيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا (إِبْلِيْسَ) ؛ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيْهَا بِهِ قَالَ : يَا سَيِّدِيْ ! هَـٰذِهِ قَضِيَّةُ ٱحْتِيَالِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا دَخَلَ ٱبْنُ عَمِّهَا خَصْمًا فِيْ ٱلدَّعْوَىٰ كَانَتْ قَضِيَّةَ ٱحْتِيَالِ عَلَىٰ عُمْرِيْ أَنَا !

قَالَ: وَيْحَكَ أَيُهَا ٱلأَبْلَهُ! فَأَيْنَ دَهَاؤُكَ وَمَكُوكَ؟ وَإِنَّمَا أُرْسِلُكَ إِلَىٰ ٱمْرَأَةِ فَقِيْرَةٍ عَيْشُهَا كَفَافُهَا، وَأَنْتَ تَعِدُهَا وَتُمَنِّيْهَا وَتَبَذُلُ عَنِّيْ مَا شِثْتَ، وَمَتَىٰ أَطْمَعْتَهَا فِيْ ٱلْمَال، فَإِنَّ هَلْذَا الْمَالَ سَيُوْجِدُ مَا يُوْجِدُهُ (٢) فِيْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيَشْرِيْ مَا لَا يُشْرَىٰ، وَيَبِيْعُ مَا لَا يُبَاعُ!

قَالَ (إِبْلِيْسُ) : نَعَمْ يَا سَيِّدِيْ ، وَكَلْـٰلِكَ هُوَ ، وَلَـٰكِنَّ خَوْفَ ٱلْعَارِ يَطْرُدُ حُبَّ ٱلْمَالِ ! قَالَ : فَأَنْتَ إِذَاً لَا تَقْبَلُ ؟

قَالَ : وَلَا أَرْفُضُ . . .

قَالَ ٱلشَّابُ : قَاتَلَكَ ٱلله ! لَقَدْ فَهِمْتُ ! سَأَشْتَرِيْهَا مِنْكَ بِثْمَنَيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَكَ وَٱلآخَرُ لَهَا ؛ وَلَلكِنْ أَخْبِرْنِيْ كَيْفَ تَصْنَعُ مَعَهَا وَمِنْ أَيْنَ تَبْلُغُ إِلَيْهَا ؟

قَالَ (إِبْلِيْسُ) : لَمَّا كُنْتُ فِي ٱلسِّجْنِ عَرَفْتُ لِصَّا فَاتِكَا أَغْيَا قَوْمَهُ خُبْثًا وَشَوًا ؛ وَهَاذَا السَّجْنُ يَحْسَبُهُ ٱلنَّاسُ عِقَابًا وَرَدْعًا وَمَنْهَاةً عِنِ ٱلإِثْمِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ ٱلْمَدْرَسَةُ ٱلَّتِيْ تُنْشِئُهَا ٱلْحُكُومَةُ بِنَفْسِهَا لِتَلَقِّيْ عُلُومَ ٱلْجَرِيْمَةِ عَنْ كِبَارِ أَسَاتِذَتِهَا ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ كِبَارُهُمْ أَلْحُكُومَةُ بِنَفْسِهَا لِتَلَقِّيْ عُلُومَ ٱلْجَرِيْمَةِ عَنْ كِبَارِ أَسَاتِذَتِهَا ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ كِبَارُهُمْ فِي مَكَانٍ مِنَ ٱلأَرْضِ إِلَّا فِيْهِ ، فَٱلسِّجْنُ طَرِيْقَةٌ مِنْ طُرُقِ حَلِّ ٱلْمُشْكِلَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَلَلْكِنَّهُ هُو نَفْسُهُ يُحْدِثُ لِلإِنسَانِيَّةِ مُشْكِلَةً لَا تُحَلَّ !

قَالَ ٱلْفَتَىٰ : وَيْحَكَ ! أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ ؟ إِنَّمَا أُرْسِلُكَ إِلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ لَا إِلَىٰ ٱلسِّجْنِ !

قَالَ : [ نَعَمْ ، ] تُرْسِلُنِيْ أَنْتَ إِلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ إِلَّا أَللهُ أَيْنَ يُرْسِلُنِيْ ٱبْنُ عَمَّهَا : إِلَىٰ السُّجْنِ ، أَمْ إِلَىٰ اَلْمُسْتَشْفَىٰ . . . ! فَٱسْمَعْ يَا سَيِّدِيْ : كَانَ مِنْ نَصَائِحِ أُسْتَاذِيْ فِيْ ذَٰلِكَ السَّجْنِ ، أَمْ إَلَىٰ اَلْمُسْتَشْفَىٰ . . . ! فَأَسْمَعْ يَا سَيِّدِيْ : كَانَ مِنْ نَصَائِحِ أُسْتَاذِيْ فِيْ ذَٰلِكَ السَّجْنِ ، أَنَّ ٱلْحِيْلَةَ عَلَىٰ رَجُلِ يَنْبَغِيْ لِإِحْكَامِهَا أَنْ يَكُونَ فِيْ بَعْضِ أَسْبَابِهَا آمْرَأَةٌ ، وَٱلْكَبْدُ لاَمْرَأَةٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيْ بَعْضِ وَسَائِلِهِ رَجُلٌ . . . صَهْ ! انْظُرْ انْظُرْ !

<sup>(</sup>١) جَاسُوسًا وَصَاحِبَ سِرٍّ .

 <sup>(</sup>٢) فِي «ٱلرَّسالة»: «لَا يُوجَدُ» بَدَلًا مِنْ: «يُوجِدُهُ».

فَٱلْتَفَتَ ٱلشَّابُ ، فَإِذَا (ٱلْجَمَلُ) مُقْبِلٌ يَتَكَفَّأُ فِيْ مِشْيَتِهِ ، وَكَانَ غَلِيْظًا ، فَإِذَا خَطَا شَدَّ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ بِقَدَمَيْهِ وَتَكَدَّسَ بَعْضُهُ فِيْ بَعْضٍ ؛ وَكَانَ مُنْطَلِقًا وَقْتَئِذِ إِلَىٰ بَعْضِ مَذَاهِبِهِ ، فَلَمَّا حَاذَاهُمَا قَالَ : ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ ! فَرَدًا جَمِيْعًا ، وَرَمَىٰ ٱبْنَ ٱلْعُمْدَةِ بِنَظْرَةٍ ثُمَّ مَضَىٰ لِوَجْهِهِ، فَلَمْ يُجَاوِزْ غَيْرَ بَعِيْدٍ حَنَّىٰ بَلَغَهُ صَوْتُ ٱلشَّابُ يُنَادِيْهِ : يَا فُلَانُ ! فَٱنْكَفَأَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلشَّابُ يُنَادِيْهِ : يَا فُلَانُ ! فَٱنْكَفَأَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلشَّابُ يَنَادِيْهِ : يَا فُلَانُ ! فَٱنْكَفَأَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلشَّابُ لَيَعْدَ بَعُدَ عَهْدُكَ بِٱلْقُوّةِ عَلَىٰ مَا أَرَىٰ .

[ قَالَ : فَمَا ذَاكَ؟ ]

قَالَ : أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ فُلَانًا فِيْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيْ تُجَاوِرُنَا سَيَقْتَرِنُ بِزَوْجَتِهِ بَعْدَ أَيَامٍ ، وَأَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْمَوْقِعَةَ ٱلَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَ بَلَدِنَا وَتِلْكَ ٱلْبَلْدَةِ يَوْمَ عُرْسِ فُلَانِ فِيْ ٱلسَّنَةِ ٱلْمَاضِيَةِ ، وَكَيْفَ ٱلْدَفَعُوا عَلَىٰ أَهْلِ بَلَدِنَا وَحَطَّمُوا فِيْهِمْ تِلْكَ ٱلْحَطْمَةَ ٱلشَّدِيْدَةَ ، وَلَوْلَا أَنْتَ أَدْرَكْتَهُمْ وَرَمَيْتَهُمْ بِنَفْسِكَ حَتَّىٰ دَفَعْتَهُمْ عَنِ ٱلنَّاسِ وَسُقْتَهُمْ أَمَامَكَ سَوْقَ ٱلنَّعَاجِ ، لَكَانَتْ بَلَدُنَا ٱلْيَوْمَ أَذَلَ الْبِلَادِ ، وَلَاسْتَطَالُوا عَلَيْنَا بِأَنَّهُمْ غَلَبُونَا ؛ وَلَقَدْ حَدَّثَنِيْ صَاحِبِي هَلذَا كَيْفَ تَلَقَيْتَ بِهِرَاوَتِكَ الْبِلَادِ ، وَلاسْتَطَالُوا عَلَيْنَا بِأَنَّهُمْ غَلَبُونَا ؛ وَلَقَدْ حَدَّثَنِيْ صَاحِبِي هَلذَا كَيْفَ تَلَقَيْتَ بِهِرَاوَتِكَ يَوْمَئِذٍ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ هَرَاوَةً ، فَأَطُوتَهَا كُلَّهَا فِيْ جَوْلَتِكَ ، وَهَزَمْتَ أَصْحَابَهَا بَعْدَ أَنْ آحَاطُوا يَكُلُونَا وَلَا مَنْ فَيْ جَوْلَتِكَ ، وَهَزَمْتَ أَصْحَابَهَا بَعْدَ أَنْ آحَاطُوا بِكَ وَتَكَلَّبُونَا ، وَلَقَدْ حَدَّثَنِيْ صَاحِبِي هَلِنَا كَيْفَ تَلَقَيْتَ بِهَرَاوَتِكَ يَوْمَئِذٍ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ هَرَاوَةً ، فَأَطُوتَهَا كُلَّهَا فِيْ جَوْلَتِكَ ، وَهَزَمْتَ أَصْحَابَهَا بَعْدَ أَنْ آحَيْقِهُ وَكُنْ فَى أَنْ وَسَاحِبُ وَعَامَتِهَا ، وَمَا أَرَىٰ لِكَ إِلَّا أَنْ تَشْهَوْ هَالَوْلَا وَسَاحِبُ زَعَامَتِهَا ، وَمَا أَرَىٰ لِكَ إِلَّا أَنْ تَشْهَوْ هَالْمَى اللّهُ اللّهُ عُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عِنْ الْعَلْمَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهِ

فَهَزَّ ٱلْجَمَلُ كَتِفَيْهِ ٱلْعَرِيْضَتَيْنِ وَقَالَ : بَلْ سَأَنْتَظِرُهُمْ فِيْ يَوْمِ عُرْسِيْ بِٱبْنَةِ عَمِّيْ . . . ! قَالَ ٱلشَّابُ : أَبَلَغْتَ مَا أَرَىٰ ؟ فَإِنَّكَ لَتَخَافُهُمْ !

قَالَ : لَا أَخَافُهُمْ ، وَلَـٰكِنْ أَخَافُ ٱلْحُكُومَةَ أَنْ تُؤَخِّرَ يَوْمَ زَوَاجِيْ . . . سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ! قَالَ ٱلْفَتَىٰ : فَإِنَّ عَمَلَكَ هَلِذَا لَا يَشُدُّ مِنْ نَفُوْسِ رِجَالِنَا ، وَلَا بُدَّ أَنَّ أُولَـٰئِكَ سَيَنْتَظِرُونَكُمْ وَيُعِدُونَ لَكُمْ ، فَإِذَا لَمْ تُنَاجِزُوهُمْ فِيْ بَلَدِهِمْ عَدُّوْهَا عَلَيْكُمْ هَزِيْمَةً مِنَ الْهَزَائِمِ ، وَكَانَّهُمْ ضَرَبُوكُمْ بِلَا ضَرْبِ ! .

قَالَ الْجَمَلُ : هُمْ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْنَىٰ الضَّرْبِ بِلَا ضَرْبِ ، لأَنَّهُمْ رِجَالٌ ، وَالَّذِيْ يَضْرِبُ بِلَا ضَرْبِ لَا يَكُوْنُ رَجُلًا . . . وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ !

<sup>(</sup>١) فِي ﴿ ٱلرُّسالة ﴾ : ﴿ وَتَكَاثُمُوا ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ وَتَكَلَّبُوا ﴾ .

ثُمَّ ٱنْطَلَقَ ، فَلَمَّا أَبْعَدَ قَالَ الشَّابُ : لَقَدْ بَدَأْتُ ٱلْحَرْبَ وَلَا بُدَّ لِيْ أَنْ أُحَطَّمَ هَـٰذَا ٱلْفَلَّاحَ ٱللَّعِيْنَ، وَلَقَدْ عَرَفْتُ ٱلآنَ الْبَنَةَ ١٠ عَمِّهِ لَا تَمْتَنِعُ اللَّعِيْنَ، وَلَسْتُ أَشُكُ فِيْ أَنَّ ٱبْنَةَ ١٠ عَمِّهِ لَا تَمْتَنِعُ بِقُوْتِهَا بَلْ بِقُوْتِهِ، وَلَوْلَا مَعْرِفَتِيْ أَنَّهُ مِنْ ٱنْحِطَاطِ ٱلْغَرِيْزَةِ كَٱلْوَحْشِ فِيْ ٱلدَّفَاعِ عَنْ أُنْثَاهُ لَـ. . .

قَالَ (إِبْلِيْسُ) : لَقَدْ تَأَمَّلْتُ ٱلْقِصَّةَ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَا سَبِيْلَ لَكَ إِلَىٰ ٱلْفَتَاةِ وَهِيَ بَعْدُ فَتَاةٌ ، فَإِذَا هُوَ وَصَلَ إِلَىٰ ٱمْرَأَتِهِ قَطَعْتَ أَنْتَ بِهَالِهِ ٱلْخُطْوَةِ نِصْفَ ٱلطَّرِيْقِ إِلَيْهَا . . . وَسَنَبْلُوْ هِيَ مِنْ غِلْظَتِهِ وَخُشُونَةِ طَبَعِهِ مَا يُسَهِّلُ لَكَ أَنْ تُعَلِّمَهَا قِيْمَةً ظَرْفِكَ وَرِقَّتِكَ ، وَسَتَجِدُ مِنْ سُوْءِ مُعَامَلَتِهِ وَخُشِحٍ تَسَلُّطِهِ مَا يَفْتَحُ قَلْبَهَا لِمَنْ يَأْتِيْهَا مِنْ قَبَلِ ٱلرَّفْقِ وَٱللَّيْنِ ، وَسَتُصِيْبُ عِنْدَهُ مِنْ مُعْامَلَتِهِ وَقُبْحٍ تَسَلُّطِهِ مَا يَفْتَحُ قَلْبَهَا لِمَنْ يَأْتِيْهَا مِنْ قَبَلِ ٱلرَّفْقِ وَٱللَّيْنِ ، وَسَتُصِيْبُ عِنْدَهُ مِنْ ضُعْنَ ذَلِكَ ٱلْعَيْشِ ٱلْخُلُو ٱلْخُضِرِ ٱلَّذِيْ تَعْرِضُهُ عَنْدَهُ مِنْ عَبْنَ الْعَيْشِ ٱلْحُلُو ٱلْخَضِرِ ٱلَّذِيْ تَعْرِضُهُ عَلَيْهَا وَيُنْسِهَا مَا يُفْهِمُهَا مَعْنَىٰ ذَلِكَ ٱلْعَيْشِ ٱلْحُلُو ٱلْخُورِ ٱلْخَضِرِ ٱللّذِيْ تَعْرِضُهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ مُبْتَلِيْهَا بِغِيْرَتِهِ ٱلْعَمْيَاءِ بَعْدَ مَا عَرَفَ مِنْ حُبِّكَ إِيَّاهَا ، وَٱلْغَيْرَةُ مِنْكَ هِي عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ مُبْتَلِيْهَا بِغِيْرَتِهِ ٱلْعَمْيَاءِ بَعْدَ مَا عَرَفَ مِنْ حُبِّكَ إِيَّاهَا ، وَٱلْغَيْرَةُ مِنْكَ هِي اللّذِيْقَ مَا مَوْنَ مَنْ حُبِكَ إِيَّاهَا ، وَٱلْغَيْرَةُ مِنْكَ هِي مَا عَرَفَ مِنْ حُبِكَ إِيَّاهَا ، وَٱلْغَيْرَةُ مِنْكَ هِي عَلَيْكَ مَلَاهُ لَا تَرْضَاهُ .

وَلَمْ تَكُنِ إِلَّا مُدَّةً يَسِيْرَةً حَتَىٰ أُهْدِيَتِ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ زَوْجِهَا ، وَإِنَّمَا تَعَجَّلَ الرَّفَافَ لِيَتَأَتَّىٰ (٢) لَهُ أَنْ يَنْصُبَ يَدَهُ الْقَوِيَّةَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَلْذَا الْمَفْتُونِ ، وَلِيَكْتَسِبَ مِنَ الْقَانُونِ حَقًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْصُبَ يَدَهُ الْقَوِيَّةَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَلْذَا الْمَفْتُونِ ، وَلِيَكْتَسِبَ مِنَ الْقَانُونِ حَقًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَبِخَصْمِهِ مَعًا ، وَكَانَتِ الْغَيْرَةُ تَأْكُلُ مِنْ قَلْبِهِ أَكُلًا ، وَكَانَ الشَّوْقِ أَنْ يَجْرَّتِهَا إِلَىٰ الْمَرْأَتِهِ يَكُونُ فِي يَعْرِضُ لِلْمَرْأَةِ كُلَّمَا خَرَجَتْ بِمِكْتَلِهَا إِلَىٰ السُّوْقِ أَوْ بِجَرَّتِهَا إِلَىٰ الْمَاءِ لأَنَّهُ حِيْنَائِلِي يَكُونُ فِي يَعْرِضُ لِلْمَرْأَةِ كُلَّمَا خَرَجَتْ بِمِكْتَلِهَا (اللهُوقِ أَوْ بِجَرَّتِهَا إِلَىٰ الْمَاءِ لأَنَّهُ حِيْنَائِلِي يَكُونُ فِي الْطُونِيقِ اللّذِي لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ . . . فَكَانَتْ إِذَا رَأَتْهُ لَمْ تُرِدْ عَلَىٰ مَا يَكُونُ مِنْهَا إِذَا هِيَ أَبْصَرَتُ عَلَىٰ الْمُؤْقِ أَلْوِيْ اللّذِي لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ . . . فَكَانَتْ إِذَا رَأَتْهُ لَمْ تُرِدْ عَلَىٰ مَا يَكُونُ مِنْهَا إِذَا هِيَ أَبْصَرَتُ وَمَارًا يَمُدُ عَنِيهُ إِلَيْهُا ! فَعَمَدَ إِلَىٰ الْمُؤَاقِ مُقَيِّتُهِ اللّذِي الْاللهُ إِنْ يَعْمَلِهُ وَسَأَلَهَا أَنْ تُسْعِفَهُ بِبَعْضِ مَا تَخْتَالُ بِهِ، وَأَنْ تَكُونَ سَيِئَلَهُ إِلَىٰ الْمَوْلَةَ وَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا (بِإِبْلِيْسِهِ) حَتَّىٰ اسْتَوْثَقَ مِنْهَا ، فَكَانَتْ تَتَحَدَّتُ كُونَ عَنْهُ أَمَامَ (خَضْرَاءَ) ؛ لَلْمَرْأَة و تَتَحَمَّلَ عَلَيْهَا إِلَىٰ يَعْمَتِهِ وَجَمَالِهِ ، وَلَكِنَ الْمُرْأَة أَغْلَطَتْ لَهَا وَسَبَّهُا وَحَذَرَتُهَا أَنْ

<sup>(</sup>١) فِي « ٱلرُّسالة » : « بنْتَ » بَدَلَّا مِنْ : « ٱبْنَةَ » .

<sup>(</sup>٢) فِي " ٱلرَّسالة » : " لِيَأْتِيَ » بَدَلًا مِنْ : " لِيَتَأَتَّىٰ » .

<sup>(</sup>٢) هُوَ مَا يُسَمَّىٰ ٱلْغَلَقَ .

<sup>(</sup>٣) فِي "ٱلرَّسالة »: "مُغَنَّية » بَدَلًّا مِنْ: "مُقَيَّية ».

تَعُوْدَ إِلَىٰ مِثْلِ كَلَامِهَا ، وَقَالَتْ لَهَا آخِرَ مَا قَالَتْ : وَٱعْلَمِيْ أَنَّنِيْ لَوْ دُفِعْتُ إِلَىٰ طَرِيْقَيْنِ وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ كَانَ أَحَدُهُمَا حَصَاهُ ٱلدَّنَانِيْرُ وَهُوَ طَرِيْقُ ٱلْعَارِ ، وَٱلآخَرُ حَصْبَاؤُهُ ٱلْجَمْرُ وَيُفْضِيْ إِلَىٰ ٱلشَّرَفِ ، إِذَنْ لَنَنَزَّهْتُ أَنْ أُدَنِّسَ نَعْلِيْ بِٱلذَّهَبِ وَلَنَثَرْتُ لَحْمَ قَدَمَيَّ عَلَىٰ ٱلْجَمْرِ نَثْرًا .

وَٱلْحُبُّ لَا يُبْقِيْ<sup>(١)</sup> حُبَّا أَبَدًا ، فَإِمَّا فَازَ فَبَرَدَ وَرَجَعَ سُلُوًّا ، وَإِمَّا خَابَ فَٱضْطَرَمَ وَتَحَوَّلَ إِلَىٰ حِقْدِ وَنِقْمَةٍ ؛ وَكَذَٰلِكَ ٱنْفَجَرَ ٱلشَّابُ غَيْظًا ، وَوَجَدَعَلَىٰ ٱلْخَيْبَةِ مَوْجِدَةً شَدِيْدَةً ، وَأَخَذَ يُدِيْرُ رَأْيَهُ، فَفَتَقَتْ لَهُ ٱلْحِيْلَةُ أَنْ يَقْتُلَ ٱلرَّجُلَ ٱلشَّهْمَ بِشَهَامَتِهِ؛ وَٱلْمَرْأَةَ ٱلْعَفِيْفَةَ بِعِفْرَهَا؛ فَوَاطَأَ إِبْلِيْسَهُ عَلَىٰ أَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ تِلْكَ ٱلْمُقَيَّنَةِ (٢) مِنْدِيْلًا مِنَ ٱلْحَرِيْرِ عُقِدَ طَرَفُهُ عَلَىٰ دِيْنَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ، تُلْقِيْهِ فِيْ صُنْدُوْقِ (خَضْرَاءَ) وَتَدُسُّهُ فِيْ طَيِّ مِنْ أَطْوَاءِ ثِيَابِهَا، فَذَهَبَتِ ٱلْمَرْأَةُ، وَمَا زَالَتْ بِخَضْرَاءَ تَسْتَصْلِحُهَا وَتَعْتَذِرُ إِلَيْهَا حَتَّىٰ ٱسْتَلَّتْ ضَعِيْنَةَ قَلْبِهَا، ثُمَّ سَأَلَتْهَا أَنْ تَأْتِيَهَا (بِٱلْعَيْشِ وَٱلْمِلْحِ) لِتُصِيْبَ كِلْتَاهُمَا مِنْهُ وَتَتَحَرَّمَ بحُرْمَتِهِ؛ فَلَمَّا نَهَضَتْ تَأْتِيْهَا أَسْرَعَتِ ٱلْخَبِيئَةُ إِلَىٰ ٱلصُّنْدُوْقِ فَدَسَّتِ ٱلْمِنْدِيْلَ فِيْ أَبْعَدِ مَوَاضِعِهِ وَأَخْفَاهَا، وَكَانَ مُنَدًّى بِٱلْعِطْرِ لِيَنُمَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَثُمَّ أَحَدٌ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ رَجَعَتْ بِمَا فَعَلَتْ إِلَىٰ ٱلشَّابِّ ، فَأَطْلَقَ خَادِمَهُ يَهْمِسُ لِبَعْضِ أَصْدِقَاءِ ٱلْجَمَلِ أَنَّهُ رَأَىٰ ٱلْيَوْمَ فِيْ يَدِ (خَضْرَاءَ) دِيْنَارًا ذَهَبًا عَلَىٰ نُدْرَةِ ٱلذَّهَبِ وَعِزَّتِهِ؛ فَجَعَلَ هَـٰذَا ٱلدُّيْنَارُ يَطِيْرُ مِنْ نَفْسٍ إِلَىٰ نَفْسٍ بِقُوَّةِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِيْ فِيْهِ، وَٱلْحُبِّ ٱلَّذِيْ أَعْطَاهُ، وَٱلْجَمَالِ ٱلَّذِيْ أَخَذَهُ؛ ثُمَّ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلْجَمَلِ، فَكَأَنَّمَا حَمَلَهُ وَطَارَ بِهِ إِلَىٰ دَارِهِ كَٱلْمَجْنُوْنِ وَقَدْ حَمِيَ دَمُهُ ٱلْحُرُّ، وَجَاشَ جَأْشُهُ ٱلْعَنِيْفُ وَلَمْ تَكُنِ آمْرَأَتُهُ فِيْ ٱلدَّارِ، فَنَثَرَ مَا فِيْ ٱلصُّنْدُوْقِ، وَمَا كَادَتْ تَفْغَمُهُ رَائِحَةُ ٱلْعِطْرِ حَتَّىٰ نَفَخَ ٱلشَّيْطَانُ بِهَا نَفْخَةَ ٱلْغَضَبِ ٱلْكَافِرِ، ثُمَّ عَثَرَ عَلَىٰ ٱلْمِنْدِيْلِ، وَرَأَىٰ بَصِيْصَ ٱلدِّيْنَارِ، فَدَارَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ وَأَيْقَنَ أَنَّ ٱلْعَارَ قَدْ طَرَقَ بَابَهُ، وَأَنَّ ٱلْبَابَ قَدْ فُتِحَ لَهُ؛ ثُمَّ رَدَّ نَفْسَهُ عَلَىٰ مَكْرُوْهِهَا وَرَدَّ مَعَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، وَتَلَفَّفَ رَأْيُهُ عَلَىٰ جَرِيْمَتَيْنِ، وَخَرَجَ وَرُوْحُهُ تَصْرُخُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِمِنْدِيْلٍ، وَهُوَ ٱلَّذِيْ كَانَتْ تَتَهَاوَىٰ عَلَيْهِ ٱلضَّرَبَاتُ ٱلْقَاتِلَةُ تُهَشِّمُ مِنْهُ وَلَا يَتَأَوَّهُ!

وَذَكَرَ أَنَّ (حَمَاتَهُ) أَثْنَتْ مِنْ عَهْدِ قَرِيْبٍ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلْعُمْدَةِ وَوَصَفَتْهُ بِٱلرُّقَّةِ وَٱلْغِنَىٰ ، فَوَجَّهَ إِلَيْهَا أَنْ تَأْتِيَ فَتَبِيْتَ عِنْدَ ٱمْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ عَلَىٰ سَفَرٍ ، وَكَانَ كَٱلأَعْمَىٰ فِيْ ضَلاَلَتِهِ : لَا يَرَىٰ ٱلْأَشْيَاءَ إِلَّا كَمَا يَتَخَيَّلُهَا فِيْ نَفْسِهِ دُوْنَ مَا هِيَ فِيْ نَفْسِهَا ، فَسَأَلَتْهُ زَوْجَتُهُ : أَيْنَ أَزْمَعْتَ وَمَا

<sup>(</sup>١) فِي ﴿ ٱلرَّسَالَةِ ﴾ : ﴿ وَأَمَّا ٱلْخُبُّ فِلَا يَبْقَىٰ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ وَٱلْخُبُّ لَا يُبْقِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فِي ( ٱلرُّسالة » : ( ٱلمُغنَّيَّة ) بَدَلًا مِنْ : ( ٱلمُقَيَّنَةِ » .

تَبْغِيْ مِنْ سَفَرِكَ وَكَمْ تَلْبَثُ عَنَا ؟ فَكَأَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ : ٱرْحَلْ إِلَىٰ مَكَانٍ بَعِيْدٍ وَغِبْ عَنَا زَمَنَا طَوِيْلًا ، فَبِنَا إِلَىٰ غِيَابِكَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ ! وَكَادَ يَبْطِشُ بِهَا ، وَلَـٰكِنَّهُ كَانَمَ صَدْرَهُ ٱللَّوْعَةَ وَذَكَرَ ٱسْمَ جِهَةٍ بَعِيْدَةٍ وَمَضَىٰ وَٱلانْكِسَارُ يُعْرَفُ فِيْهِ !

\* \*

فَزِعَ ٱلنَّاسُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ ، فَإِذْ بَيْتُ ٱلْجَمَلِ يَحْتَرِقُ مِنْ أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ ، وَٱقْتَحَمُوهُ فَإِذَا ٱلْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا فَحْمَنَانِ ؛ وَٱنْطَلَقَتْ أَشْرَارُ (١) ٱلأَلْسِنَةِ ، وَقُبِضَ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ فِيْ بَلَدٍ أُخْرَىٰ ، وَتَوَلَىٰ ٱلدَّيْنَارِ ، وَشَهِدَ الشَّهُوٰدُ عَلَىٰ ٱلدَّيْنَارِ ، وَشَهِدَ ٱلشَّهُوٰدُ عَلَىٰ ٱلدَّيْنَارِ ، وَشَهِدَ ٱلدَّيْنَارُ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ، وَأَنْكُرَ « ٱلْجَمَلُ » وَلَمْ يُقَصِّرْ فِيْ إِقَامَةِ ٱلدُّجَّةِ ، وَدَافَعَ عَنِ ٱمْرَأَتِهِ وَبَالَغَ فِيْ أَمَانَتِهَا وَعِفَّتِهَا ، وَشَهِدَ ٱلنَّسَاءِ وَأَبَرُّهُنَ ، ثُمَّ كَانَ ٱلدُّكُمُ أَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِٱلْمَوْتِ شَنْقًا !

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ إِنْفَاذِ ٱلْمُحُمْمِ سُئِلَ ٱلرَّجُلُ : هَلْ مِنْ شَيْء تُرِيْدُهُ ؟ فَطَلَبَ دَخِيْنَةٌ (٢) فَقَدَّمَهَا لَهُ قَيِّمُ ٱلسَّجْنِ ، فَأَشْعَلَهَا وَنَفَخَ مِنْ دُخَانِهَا نَفْخَةً ، ثُمَّ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ وَعُمُرُهُ يَفْنَىٰ مَعَ ٱلدَّخِيْنَةِ نَفَسًا فِيْ نَفَسٍ ، وَعَادَ هَلْذَا ٱلدُّخَانُ ٱلْمُتَطَابِرُ كَأَنَّهُ سَحَابٌ يَسْبَحُ فِيْهِ ٱلْوَحْيُ بَيْنَ حُدُودِ ٱلدُّنْيَا وَحُدُودِ ٱلآخِيْنَ وَكَادَ هَلَا ٱلْمُحَانُ الْمُتَطَابِرُ كَأَنَّهُ سَحَابٌ يَسْبَحُ فِيْهِ ٱلْوَحْيُ بَيْنَ حُدُودِ ٱلدُّنْيَا وَحُدُودِ ٱلآخِرَةِ ؛ قَالَ ٱلْمِسْكِيْنُ : لَمْ أَتَعَلَّمْ ، وَلَوْ تَعَلَّمْتُ مَا وَقَفْتُ هُنَا ؛ وَلَلْكِنْ رُبَّمَا كُنْتُ خَرَجْتُ نَذْلًا كَبَعْضِ ٱلْمُتَعَلِّمِيْنَ ٱلَّذِيْنَ يَعِيْشُونَ أَشْرَافًا وَفِيْهِمْ أَرْوَاحُ ٱلْقَتَلَةِ وَٱللَّصُوصِ ! .

لَمْ أُقِرَّ لِأَحَدٍ بِجَرِيْمَتِيْ خَشْيَةَ أَنْ تُذْكَرَ كَلِمَةُ ٱلْعَارِ مَعَ ٱسْمِيْ ، وَآثَرْتُ أَنْ أَمُوْتَ بِٱلشَّنْقِ عَلَىٰ أَنْ أَخْيَا وَيَمُوْتَ ٱسْمِىْ بِٱلْعَارِ ! .

وَلَـٰكِنِّيْ سَأَعْتَرِفُ ٱلآنَ أَمَامَكُمْ وَأَنْتُمُ ٱلسَّاعَةَ عَلَىٰ قَبْرِيْ ، فَكُونُوْا كَٱلْمَلَائِكَةِ لَا يَشْهَدُوْنَ بِمَا عَرَفُوْا إِلَّا عِنْدَ ٱللهِ وَحْدَهُ .

أَعْتَرِفُ أَنِّيْ قَتَلْتُ زَوْجَتِيْ وَأُمِّهَا ؛ وَقَدْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ ٱلرَّجُلِ أَنْ يَقْتُلَ آمْرَأَةً فَضْلًا عَنِ ٱثْنَيْنِ ؛ إِنَّنِيْ رَجُلٌ سَأُشْنَقُ ، أَمَّا ٱلنَّسَاءُ فَلَا يُشْنَقُنَ وَإِنَّمَا يُرْسِلْنَ ٱلرِّجَالَ إِلَىٰ ٱلْمِشْنَقَةِ. . لَمْ أَرَ أَبِيْ؛ إِذْ تَرَكَنِيْ طِفْلًا، وَلَلكِنْ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا، فَأَنَا رَجُلٌ وَٱبْنُ رَجُلٍ ،

 <sup>(</sup>١) فِي " ٱلرَّسالة » : " أَشْرَارُ » بَدَلًا مِنْ : " أَشْرَارُ » .

 <sup>(</sup>٢) وَضَعْنَاهَا لِلسِّيْجَارَةِ ، وَهِيَ أَلْبَقُ ٱلأَلْفَاظِ بِهَا .

وَلَمْ يُذِلَّنِيْ رَجُلٌ قَطُّ، وَلَـٰكِنْ لَوْ خَلَقَ اللهُ قُوَّةَ مِثَةِ جَبَّارٍ فِيْ جِسْمٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ لأَذَلَّنْهُ ٱمْرَأَةً ! .

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شِيْمَةِ ٱلرَّجُلِ أَنْ يَقْتُلَ ٱلنِّسَاءَ ، وَلَكِئَ ٱلْمَرْأَةَ تُذِلُّ ٱلرَّجُلَ ذُلَّا يُهَوِّنُ عَلَيْهِ قَتْلَ نَفْسِهِ ، فَكَيْفَ لَا يُهَوِّنُ عَلَيْهِ قَتْلَهَا ؟ .

عَلِّمُوْا ٱلْمُتَعَلِّمِيْنَ لِيَصِيْرُوْا فِي ٱلشَّرَفِ وَٱلأَمَانَةِ وَٱلْعِفَّةِ كَرَجُلٍ جَاهِلٍ مِثْلِيْ : لَا يَرَىٰ لِلْحَيَاةِ كُلِّهَا قِيْمَةً إِذَا كَانَ فِيْهَا مَعْنَىٰ ٱلْعَارِ، وَيُقَدِّمُ عُنُقَهُ لِلْمِشْنَقَةِ حَتَّىٰ لَا يُنَكِّسَ رَأْسَهُ لِللَّذَٰلَّ!.

أَصْلِحُوْا ٱلْفَانُوْنَ ٱلَّذِيْ يَحْكُمُ بِٱلْمَوْتِ شَنْقًا وَيُزْهِقُ ٱلأَرْوَاحَ ٱلْكَبِيْرَةَ ، فِيْ حِيْنِ تَغْلِبُهُ ٱلأَرْوَاحُ ٱلصَّغِيْرَةُ بِحِبَلِهَا ٱلدَّنِيْئَةِ ! .

وَمَعَ ذَلِكَ سَأَلْقَىٰ ٱللهَ وَهُوَ يَعْلَمُ سَرِيْرَتِيْ إِنْ كُنْتُ بَرِيْنَا أَوْ مُجْرِمًا ! .

قَيِّمُ ٱلسُّجْنِ: سَتَلْقَاهُ طَاهِرًا.

ٱلسَّجِيْنُ : أَرَأَيْتُمْ مِنِّي خُلُقَ سُوْءٍ ؟ أَتَعْتَقِدُ عَلَيَّ ذَنْبًا مُدَّةَ سِخِنِيْ ؟ .

ٱلْقَيِّمُ: كُلُّنَا رَاضُوْنَ عَنْكَ .

ٱلسَّجِيْنُ : هَلذَا مَثَلٌ مِنْ أَخْلَاقِيْ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ أَنَّ آخِرَ كَلِمَةِ أَسْمَعُهَا مِنْ إِنْسَانِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ\_كَلِمَةُ ٱلرِّضَا .

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا آللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ آللهِ ! .

\* \* \*

نَظَرَتْ رِيْشَةٌ مِنْ زَغَبِ الْعُصْفُورِ إِلَىٰ النُّجُومِ فَحَسِبَتْهَا رِيْشًا مُتَنَاثِرًا ، فَآمْ مَطَتِ الْعَاصِفَةَ وَقَعَتْ وَقَالَتْ : إِلَىٰ السَّمَاءِ! وَدَارَتْ بِهَا الْعَاصِفَةُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَدُوْرَ ، ثُمَّ رَمَتْ بِهَا حَيْثُ وَقَعَتْ لَمَ تُبَالِ فِي مَوْضِعِ نَفْعِ أَمْ ضُرَّ ؛ فَأَقْبَلَتِ الرَّيْشَةُ تَتَسَخَّطُ وَتَزْعُمُ أَنَّهَا فَوْضَى ثَاثِرَةٌ لَا حِكْمَةً فِيْ خَلْقِهَا ، وَأَنَّ الرَّيَاحَ بَعْثَرَةٌ فِيْ نِظَامِ الْعَالَمِ . . . وَكَانَ إِلَىٰ جَانِبِهَا شَجَرَةٌ تَهْنَزُ وَلَا تَطِيثُورُ . . . فَلَمَّا وَعَتْ مَقَالَتُهَا أَفْبَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : أَيَّتُهَا الرَّيْشَةُ ! إِنَّ الرِّيَاحَ لَا نَكُونُ بَعْثَرَةً وَلَا يَطِيمُ الْعَالَمِ . . . فَلَمَّا وَعَتْ مَقَالَتُهَا أَفْبَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : أَيَّتُهَا الرِّيْشَةُ ! إِنَّ الرِّيَاحَ لَا نَكُونُ بَعْثَرَةً وَلَا فَيْ نِظَامِ الْعَالَمِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَالَمُ رِيْشًا كُلَّهُ ! .



أَقْبَلَ عَلَيَّ صَاحِبِيْ ٱلأَدِيْبُ وَقَالَ : ٱنْظُرْ ! هَـٰذِهِ هِيَ ! وَقَدْ حَلَّتْ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ وَمَالِيَ عَهْدٌ بِهَا مُنْذُ سَنَةٍ . وَمَدَّ إِلَيَّ يَدَهُ ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ صُوْرَةِ آمْرَأَةٍ كَأَحْسَنِ ٱلنَّسَاءِ وَجْهَا وَجِسْمًا ، تَتَأَوَّدُ فِيْ غِلَالَةٍ مِنَ ٱللَّاذِ<sup>(٢)</sup> .

وَكَأَنَّ شُعَاعَ ٱلضَّحَىٰ فِيْ وَجْهِهَا ، وَكَأَنَّهَا ٱلْقَمَرُ طَالِعًا مِنْ غَيْمَةٍ ، وَيَكَادُ صَدْرُهَا يَتَنَهَّدُ وَهِيَ صُوْرَةٌ ، وَتَبْدُوْ هَيْئَةُ فَمِهَا كَأَنَّهَا وَعْدٌ بِقُبْلَةٍ ، وَفِيْ عَيْنَيْهَا نَظْرَةٌ كَٱلشُّكُوْتِ بَعْدَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ قِيلَتْ هَمْسًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُحَبِّهَا . . .

فَقُلْتُ : هَـٰذِهِ صُوْرَةٌ مَا أَرَاهَا قَدْ رَسَمَهَا إِلَّا ٱثْنَانِ : ٱلْمُصَوِّرُ وَإِبْلِيْسُ ، فَمَنْ هِيَ ؟ .

قَالَ : سَلْهَا ، أَمَا تَرَاهَا تَكَادُ تَثِبُ مِنَ ٱلْوَرَقَةِ ؟ إِنَّهَا إِلَّا ثُخْبِرْكَ بِشَيْءِ أَخْبَرَكَ عَنْهَا وَجْهُهَا أَنَّهَا أَجْمَلُ ٱلنِّسَاءِ وَأَظْرَفُهُنَّ ، وَأَحْسَنُ مَنْ شَاهَدْتَ وَجْهَا وَأَغْيُنَا ، وَثُغْرًا وَجِيْدًا ، وَٱلَّذِيْ بَعْدَ ذَلِكَ . . .

قُلْتُ : وَيْحَكَ ! لَقَدْ شَعَرْتَ بَعْدِيْ ، إِنَّ هَلْذَا شِعْرٌ مَوْزُوْنٌ [من الطويل] :

وَأَحْسَنُ مَنْ شَاهَـدْتَ وَجْهَـا وَأَعْيُتُـا ﴿ وَتَغْـرًا وَجِيْـدًا وَٱلَّـذِيْ بَعْـدَ ذَلِكَـا . . .

قَالَ : إِنَّ شَيْطَانَ هَانِهِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا شَاعِرًا : أَلَسْتَ تَرَاهُ نَاظِمًا مِنْ فُنُوْنِهَا ، عَلَىٰ ٱلرَّسْمِ شِعْرًا مُعْجِزًا كُلَّ شَاعِرٍ ؟ .

قُلْتُ : وَهَـٰلَاا أَيْضًا شِعْرٌ مَوْزُوْنٌ [من الطويل] :

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ١٧٣ ، ١٠ شعبان سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٧٢٣ ـ ١٧٢٥ .

<sup>(</sup>١) ٱنْظُرْ قِصَّةَ صَاحِبَةِ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ فِيْ \* عَوْدٍ عَلَىٰ بَدْءِ » مِنْ كِتَابِنَا \* حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » ، وَهِيَ صَاحِبَةُ \* ٱلْجَمَالِ ٱلْبَائِسِ » . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

<sup>(</sup>٢) ۚ ٱللَّاذُّ : ٱلْحَرِيْرُ ٱلصَّيْنِيُّ ٱلرَّقِيْنُ ؛ وَٱلْغِلَالَةُ : مِثْلُ ٱلْقَمِيْصِ ٱلَّذِيْ تَحْتَ ٱلثَّيَابِ .

أَلَسْتَ تَسَرَاهُ نَسَاظِمُنَا مِسَنْ فُنُسُونِهَا عَلَىٰ ٱلرَّسْمِ شِعْرًا مُعْجِزًا كُلَّ شَاعِرٍ

قَالَ : بَلَىٰ وَٱللهِ إِنَّهُ ٱلشَّيْطَانُ ، إِنَّهُ شَيْطَانُهَا يُرِيْكَ لِهَـٰذَا ٱلْحِسْمِ رُوْحًا رَشِيْقَةً ، تَلِيْنُ كَلِيْنِ ٱلْجِسْمِ بَلْ هِيَ أَرْشَقُ .

قُلْتُ : وَهَـٰذَا أَيْضًا ، وَٱلْقَافِيَةُ ٱلَّتِيْ بَعْدَ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ : وَبِهَا شَقُوْا . . .

فَضَحِكَ صَاحِبُنَا وَقَالَ : حَرِّكِ ٱلصُّوْرَةَ فِيْ يَدِكَ ، فَإِنَّكَ سَتَرَاهَا وَمَا تَشُكُ أَنَّهَا تَرْقُصُ .

قُلْتُ : ٱلآنَ ٱنْقَطَعَ شَيْطَانُكَ ، فَهَـٰذَا لَيْسَ شِعْرًا وَلَا يَجِيْءُ مِنْهُ وَزْنٌ .

وَتَضَاحَكَا وَضَحِكَ ٱلشَّيْطَانُ ، وَظَهَرَ ٱلْوَجْهُ ٱلْجَمِيْلُ فِيْ ٱلرَّسْمِ كَأَنَّهُ يَضْحَكُ .

\* \* \*

قَالَ صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ : ٱنْظُرْ إِلَىٰ هَاتَيْنِ ٱلْعَبْنَيْنِ ، إِنَّهُمَا مِنَ ٱلْعُيُوْنِ ٱلَّتِيْ تَفْتِنُ ٱلْعَبْنَيْنِ ، إِنَّهُمَا مِنَ ٱلْعُيُوْنِ ٱلَّتِيْ تَفْتِنُ ٱلرَّجُلَ وَتَسْحَرُهُ مَتَىٰ غَابَتْ عَنْهُ ؛ إِنَّ فِيْ شُعَاعِهِمَا قُدْرَةً عَلَىٰ وَضْعِ ٱلظُّلْمَةِ فِيْ عَلَىٰ وَضْعِ ٱلظُّلْمَةِ فِيْ عَلَىٰ وَضْعِ ٱلظُّلْمَةِ فِيْ الْفَلْدِ ٱلْمَهْجُوْرِ .

وَٱنْظُرْ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَمِ ، إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَمِ ٱلَّذِيْ تَعْجِزُ كُلُّ حَدَائِقِ ٱلْأَرْضِ أَنْ تُخْرِجَ وَرْدَةً حَمْرَاءَ تُشْبِهُهُ .

وَٱنْظُرْ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْجِيْدِ تَحْتَهُ ذَلِكَ ٱلصَّدْرُ ٱلْعَارِيْ ، فَوْقَهُ ذَلِكَ ٱلْوَجْهُ ٱلْمُشْرِقُ تِلْكَ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ مِنَ ٱلضَّوْءِ ، أَمَّا ٱلْوَجْهُ فَفِيْهِ رُوْحُ ٱلشَّمْسِ ، وَأَمَّا ٱلْجِيْدُ فَفِيْهِ رُوْحُ ٱلنَّجْمِ ، وَأَمَّا ٱلصَّدُّرُ فَفِيْهِ رُوْحُ ٱلْقَمَرِ ٱلضَّاحِيْ .

أَنْظُرْ إِلَىٰ هَانِهِ ٱلْمَسَافَةِ ٱلْبَيْضَاءِ مِنْ أَعْلَىٰ جَبِيْنِهَا إِلَىٰ أَسْفَلِ نَهْدَيْهَا ، تِلْكَ مِنْطَقَةُ ٱلْتُبُلَاتِ فِيْ جُغْرَافْيَة هَاذَا ٱلْجَمَالِ . . .

ٱنْظُرْ إِلَىٰ ٱلصَّدْرِ يَحْمِلُ ذَيْنِكَ ٱلثَّدْيَيْنِ ٱلنَّاهِدَيْنِ ؛ إِنَّهُ ٱلْمَعْرِضُ ٱلَّذِيْ ٱخْتَارَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ مِنْ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ لِلإِعْلَانِ عَنْ ثِمَارِ ٱلْبُسْتَانِ . . .

أَنْظُرْ إِلَىٰ ٱلنَّهْدَيْنِ ، لِمَ بَرَزَا فِيْ صَدْرِ ٱلْمَرْأَةِ إِلَّا إِذَا كَانَا يَتَحَدَّيَانِ ٱلصَّدْرَ ٱلآخَرَ . . . ؟

وَٱنْظُرْ لِهَانَا ٱلْخَصْرِ ٱلدَّقِيْقِ وَمَا فَوْقَهُ وَمَا تَخْتَهُ ، أَلَا تَرَاهُ فِتْنَةً مُتَوَاضِعَةً بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مُتَكَبِّرَتَيْنِ . . . ؟

ٱنْظُرْ إِلَيْهَا كُلِّهَا ، ٱنْظُرْ إِلَىٰ كُلِّ هَـٰذَا ٱلْجَمَالِ ، وَهَـٰذَا ٱلسِّحْرِ ، وَهَـٰذَا ٱلإغْرَاءِ ؛ أَلَا تَرَىٰ ٱلْكَنْزَ ٱلَّذِيْ يُحَوِّلُ ٱلْقَلْبَ إِلَىٰ لِصِّ . . . ؟

هَاذِهِ مَخْلُوْقَةٌ مَرَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مِنَ اللهِ فِيْ ٱلْعَالَمِ ، وَٱلأُخْرَىٰ مِنْ حُبِّيْ أَنَا فِي نَفْسِيْ النَّا فَيْ نَفْسِيْ أَنَا فِي الْفَسِيْ اللهِ عَلَى اللهِ فَيْ الْعَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

أَشْهَدُ مَا نَظَرْتُ مَرَّةً إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلرَّسْمِ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَيْهَا إِلَّا وَجَدْتُ ٱلْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيْ نَفْسِهَا وَبِيْنَهَا فِيْ ٱلصُّوْرَةِ ، كَأَنَّهُ ٱعْتِذَارٌ نَاطِقٌ مِنْ آلَةِ ٱلتَّصْوِيْرِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا أَذَاةً .

\* \*

قُلْتُ : ٱللَّهُمَّ غَفْرًا ، ثُمَّ مَاذَا يَا صَدِيْقِي ٱلْمَجْنُونَ ؟

فَأَطْرَقَ ٱلأَدِيْبُ مَهْمُوْمًا ، وَكَانَتْ أَفْكَارُهُ تَنْفَجِرُ فِيْ دِمَاغِهِ ٱنْفِجَارًا هُنَا وَٱنْفِجَارًا هُنَاكَ ؛ ثُمَّ رَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَقَالَ :

هَـٰذِهِ ٱلْغَانِيَةُ قَدْ حَبَسَتْ أَفْكَارِيْ كُلَّهَا فِيْ فِكْرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا هِيَ ؛ وَأَغْلَقَتْ أَبْوَابَ نَفْسِيْ وَمَنَافِذَهَا إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا ، وَأَلْهَبَتْ فِيْ دَمِيْ جَمْرَةً مِنْ جَهَنَّمَ فِيْهَا عَذَابُ ٱلإِحْرَاقِ وَلَيْسَ فِيْهَا ٱلإِحْرَاقُ نَفْسُهُ كَيْلَا يَنْتَهِيْ مِنْهَا ٱلْعَذَابُ ! .

وَبَيْنَنَا حُبُّ بِغَيْرِ طَرِيْقَةِ ٱلْحُبِّ ، فَإِنَّ طَبِيْعَتِيْ ٱلرُّوْحَانِيَّةَ ٱلْكَامِلَةَ تَهْوَىٰ فِيْهَا طَبِيْعَنَهَا ٱلْبَشَرِيَّةَ ٱلنَّاقِصَةَ ، فَأَنَا أُمَازِجُهَا بِرُوْحِيْ فَأَتَأَلَمَ لَهَا ، وَأَنَجَنَبُهَا بِجِسْمِيْ فَأَتَأَلَمَ بِهَا .

حُبٌّ عَقِيْمٌ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فِيْهِ لَا يَكُنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْوَاقِعِ . . .

حُبٌّ عَجِيْبٌ لَا تَنْتَفِيْ مِنْهُ آلَامُهُ وَلَا تَكُوْنُ فِيْهِ لَذَّاتُهُ .

حُبُّ مُعَقَّدٌ لَا يَزَالُ يَلْقَىٰ ٱلْمَسْأَلَةَ بَعْدَ ٱلْمَسْأَلَةِ ، ثُمَّ يَرْفُضُ ٱلْحَلَّ ٱلَّذِي لَا تُحَلُّ ٱلْمَسْأَلَةُ

إِلَّا بِهِ .

حُبُّ أَحْمَقُ يَعْشَقُ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْمَبْذُولَةَ لِلنَّاسِ ، وَلَا يَرَاهَا لِنَفْسِهِ إِلَّا قِدُّبْسَةً لَا مَطْمَعَ فِيْهَا .

حُبِّ أَبْلَهُ لَا يَزَالُ فِيْ حَقَائِقِ ٱلدُّنْيَا كَٱلْمُنْتَظِرِ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ قُبْلَةٌ مِنَ ٱلْفَمِ ٱلَّذِيْ فِيْ ٱلصُّوْرَةِ .

حُبٌ مَجْنُونٌ كَٱلَّذِيْ يَرَىٰ ٱلْحَسْنَاءَ أَمَامَ مِرْآتِهَا فَيَقُولَ لَهَا : ٱذْهَبِيْ أَنْتِ وَسَتَبْقَىٰ لِيْ هَـٰذِهِ ٱلَّتِيْ فِيْ ٱلْمِرْآةِ . . .

فُلْتُ : ٱللَّهُمَّ رَحْمَةً ؛ ثُمَّ مَاذَا يَا صَاحِبِي ٱلْمِسْكِيْنَ ؟

قَالَ : ثُمَّ هَاذِهِ ٱلَّتِيْ أُحِبُّهَا هِيَ ٱلَّتِيْ لَا أُرِيْدُ ٱلاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَلَا أُطِيْقُهُ وَلَا أَجِدُ فِيْ طَبِيْعَتِيْ جُزْأَةً عَلَيْهِ ، فَكَأَنَّهَا ٱلذَّهَبُ وَكَأَنَّيْ ٱلْفَقِيْرُ ٱلَّذِيْ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ لِصًّا ؛ يَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانُ ٱلْحَاجَةِ : وَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَفْعَلَ ، وَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانُ ٱلْحَاجَةِ : وَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَفْعَلَ ، وَيَقُوْلُ هُو لِنَفْسِهِ : لَا أَسْتَطِيْعُ إِلَّا ٱلْفَضِيْلَةَ !

إِنَّ عَذَابَ هَـٰذَا بِشَيْطَانَيْنِ لَا بِشَيْطَانِ وَاحِدٍ ، غَيْرَ أَنَّ لَذَّتَهُ فِيْ ٱنْتِصَارِهِ كَلَذَّةِ مَنْ يَقْهَرُ بَطَلَيْنِ كِلَاهُمَا أَقْوَىٰ مِنْهُ وَأَشَدُ .

قُلْتُ : ٱللَّهُمَّ عَفْوًا ، ثُمَّ مَاذَا يَا قَاهِرَ ٱلشَّيَطَانَيْنِ ؟

فَأَطْرَقَ مَلِيًّا كَالَّذِيْ يَنْظُرُ فِيْ أَمْرِ قَدْ حَيِّرَهُ لَا يَتَوَجَّهُ لَهُ فِيْ أَمْرِهِ وَجْهٌ ، ثُمَّ تَنَهَّدَ وَقَالَ : بَا طُوْلَ عِلَّةِ قَلْبِيْ ! مِنْ أَيْنَ أَجِيْءُ لِأَخْلَامِيْ بِغَيْرِ مَا تَجِيْءُ ٱلأَخْلَامُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ تَخْتَ ٱلنَّوْمِ وَوَرَاءَ ٱلْعَقْلِ وَقَوْقَ ٱلإِرَادَةِ ؟ لَقَدْ بَلَغَ بِيْ هَوَاهَا أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُبِّ فِيْ كِتَابِ أَوْ رِوَايَةٍ أَوْ شِغْرٍ أَوْ حَدِيْثٍ \_ أَرَاهَا مُوجَّهَةً إِلَيَّ أَنَا .

ثُمَّ قَالَ : ٱنْطَلِقْ بِنَا فَتَرَاهَا حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِنْهَا عِلْمًا ، فَهِيَ فِيْ ذَلِكَ ٱلْمَسْرَحِ ، هِيَ فِيْ ذَلِكَ ٱلشَّرِ ، هِيَ فِيْ ذَلِكَ ٱلشَّرِ ، هِيَ فِيْ ذَلِكَ ٱلشَّرِ ، هِيَ كَٱللُّوْلُوَةِ لَا تَتَرَبَّىٰ لُوْلُوَةً إِلَّا فِيْ أَعْمَاقِ بَحْرٍ .

وَذَهَبْنَا إِلَىٰ مَسْرَحٍ يَقُوْمُ فِي حَدِيْقَةٍ غَنَّاءَ مُتَرَامِيَةِ ٱلْجِهَاتِ بَعِيْدَةِ ٱلأَطْرَافِ تَظْهَرُ تَحْتَ ٱللَّيْلِ مِنْ ظُلُمَاتِهَا وَأَنْوَارِهَا كَأَنَّهَا مُثْقَلَةٌ بِمَعَانِيْ ٱلْهَجْرِ وَٱلْعِشْقِ .

وَلَمْ نَلْبَثْ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّىٰ وَافَتْ ، وَرَأَيْتُهَا تَمْشِيْ مِشْيَةَ ٱلْخَفِرَاتِ كَأَنَّمَا تَحْتَرِمُ أَفْكَارَ ٱلنَّاسِ ، يَرْهُوْهَا عَلَىٰ ذَلِكَ إِحْسَاسٌ نَبِيْلٌ كَإِحْسَاسِ ٱلْمَلِكَةِ ٱلشَّاعِرَةِ بِمَحَبَّةِ شَعْبِهَا ؛ وَٱلْنَّفَضَ مَجْنُوْنًا وَأَخْمَضَ عَبْنَيْهِ كَأَنَّهَا تَمُرُّ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ لَا فِيْ طَرِيْقِهَا . وَكَأَنَّ لَذَّةَ قُرْبِهَا مِنْهُ هِيَ ٱلْمُمْكِنُ ٱلَّذِيْ لَا يُمْكِنُ غَيْرُهُ .

وَكَانَ عَجَبًا مِنَ ٱلْعَجَبِ أَنْ تَحَرَّكَ ٱلْهَوَاءُ فِيْ ٱلْحَدِيْقَةِ وَٱضْطَرَبَتْ أَشْجَارُهَا ، فَقَالَ : أَوْ تَرَىٰ ؛ فَهَاذَا ٱحْتِجَاجٌ مِنْ رَافِصَاتِ ٱلطَّبِيْعَةِ عَلَىٰ دُخُوْلِ هَاذِهِ ٱلرَّاقِصَةِ . قُلْتُ : آهِ يَا صَدِيْقِيْ ! إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لَا تَكُوْنُ ٱمْرَأَةً بِمَعَانِيْهَا إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ فِيْ جَوَّ قَلْبٍ يَعْشَقُهَا .

وَنَفَذْنَا إِلَىٰ ٱلْمَسْرَحِ ، وَتَحَرَّىٰ صَاحِبُنَا مَوْضِعًا يَكُوْنُ فِيْهِ مَنْظَرَ ٱلْعَبْنِ مِنْ صَاحِبَتِهِ وَيَكُوْنُ مُسْتَخْفِيًا مِنْهَا ، ثُمَّ رُفِعَ ٱلسَّتَارُ عَنْهَا بَيْنَ ٱثْنَتَيْنِ يَكْتَنِفَانِهَا ، وَقَدْ لَبِسْنَ ثَلَاثَتُهُنَّ أَثْوَابَ ٱلرَّيْفِيَّاتِ ، وَظَهَرْنَ كَهَيْأَتِهِنَّ حِيْنَ يَجْنِيْنَ ٱلْقُطْنَ .

وَبَرَزَتْ (بِلْكَ) فِي ثَوْبِ مِنَ ٱلْحَرِيْرِ ٱلْأَسْوَدِ ، وَهِيَ بَيْضَاءُ بَيَاضَ ٱلْقَمَرِ حِيْنَ يَتِمُ ، وَقَدْ شَدَّتْ وَسَطَهَا بِمِشَدَّةٍ مِنَ ٱلْحُرِيْرِ ٱلأَحْمَرِ ، فَتَحَبَّكَتْ بِهَا وَظَهَرَتْ شَيْئَيْنِ : أَعْلَىٰ وَأَسْفَلَ ؛ ثُمَّ ٱلْقَتْ عَلَىٰ شَعْرِهَا ٱلذَّهَبِيُّ قَلَنْسُوةً حَمْرًاءَ مِنْ ذَلِكَ ٱلْحَرِيْرِ أَمَالَتْهَا جَانِبًا فَحَبَسَتْ شَيْئًا مِنْهُ وَأَظْهَرَتْ سَائِرَهُ ، وَأَخَذَتْ بِيَدَيْهَا صَفَّاقَتَيْنِ (١) ، وَأَقْبَلَ ٱلنَّلَاثُ يَرْقُصْنَ وَيُعَنَّيْنَ نَشِيْدَ وَأَظْهَرَتْ سَائِرَهُ ، وَأَخَذَتْ بِيَدَيْهَا صَفَّاقَتَيْنِ (١) ، وَأَقْبَلَ ٱلنَّلَاثُ يَرْقُصْنَ وَيُعَنَّيْنَ نَشِيْدَ الْفَلَاحَةِ .

<sup>(</sup>١) ٱلصَّفَّاقَاتُ ، هِيَ ٱلَّتِيْ يُقَالُ لَهَا : ٱلسَّاجَاتُ ، تَكُوْنُ فِيْ أَصَابِعِ ٱلرَّاقِصَةِ ، وَٱلْكَلِمَةُ وَارِدَةٌ فِيْ كِتَابِ ﴿ ٱلأَغَانِيْ ﴾ .

لَمْ أَنْظُوْ إِلَىٰ غَيْرِهَا ، فَقَدْ كَانَتْ صَاحِبَتَاهُ دَلِيْلَيْنِ عَلَىٰ جَمَالِهَا لَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَ ؛ وَمَا أَحْسَبُ ٱلْحَرِيْرَ ٱلْأَحْمَرَ ، كَانَ مَعَهَا أَحْمَرَ وَلَا ٱلأَسْوَدَ كَانَ عَلَيْهَا أَسْوَدَ ، وَلَا لَوْنَ ٱلذَّهَبِ أَخْسَبُ ٱلْحَرِيْرَ ٱلْأَحْمَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ ٱلْوَجْهَ يُشْرِقُ فِي مِعْصَمِهَا كَانَ لَوْنَ ٱلذَّهَبِ ؛ كَلَّا كَلَّا ، هَلَذِهِ أَلْوَانٌ فَوْقَ ٱلطَّيِئْعَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ ٱلْوَجْهَ يُشْرِقُ عَلَيْهَا بِٱلْخِفَّةِ وَٱلطَّرْبِ ، وَتِلْكَ ٱلرُّوْحُ تَبْعَثُ عَلَيْهَا الْمَرَحَ وَٱلنَّشُوةَ ؛ هَاذَا مَزِيْجٌ مِنْ خَمْرِ ٱلأَلْوَانِ لَا مِنَ ٱلأَلْوَانِ نَفْسِهَا .

وَقَالَ مَجْنُونُنَا : إِنَّ أَجْمَلَ ٱلْجَمَالِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْفَاتِنَةِ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَوْعَ شُعُوْرِهِ بِهَا ، وَأَنَا أَشْعُرُ ٱلسَّاعَةَ أَنَّ قَلْبِيْ نِصْفُ قَلْبٍ فَقَطْ ، وَأَنَّ نِصْفَهُ ٱلآخَرَ فِيْ هَــٰذِهِ وَحْدَهَا ؛ فَمَا شُعُوْرُكَ أَنْتَ ؟

قُلْتُ : يَا صَدِيْقِيْ ! إِنَّ ٱللهَ رَحِيْمٌ ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ أَنَّهُ أَخْفَىٰ ٱلْقَلْبَ وَأَخْفَىٰ بَوَاعِنَهُ لِيَظَلَّ كُلُّ إِنْسَانِ مَخْبُوْءًا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ ؛ فَدَعْنِيْ مَخْبُوْءًا عَنْكَ !

قَالَ : لَا بُدَّ !

قُلْتُ : إِنَّ ٱلْمِصْبَاحَ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلنَّجِسِ لَا يَبْعَثُ ٱلنُّوْرَ نَجِسًا ، وَمَا أَشْعُرُ إِلَّا أَنَّ ٱلنُّوْرَ ٱلَّذِيْ فِيْ قَلْبِيْ قَدِ ٱمْتَزَجَ بِٱلنُّوْرِ ٱلَّذِيْ فِيْ عَيْنَيْهَا .

ثُمَّ كَأَنَّهَا أَحَسَّتْ بِأَنَّ إِنْسَانًا قَدِ آمْتَلاً بِهَا ، فَأَدَارَتْ وَجْهَهَا وَهِيَ تَزْقُصُ فَتَلَمَّحَتْ صَاحِبَنَا ، وَجَعَلَتْ تُقَطِّعُ ٱلطَّرْفَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ كَأَنَّهَا تَعْرِفُهُ وَتَجْهَلُهُ ، ثُمَّ تَبَيَّنَتْ إِلْحَاحَ نَظَرِهِ فَضَحِكَتْ لِأَنَّهَا تَعْرِفُهُ وَلَا تَجْهَلُهُ !

أَمَّا هُوَ ؛ أَمَّا الْمَجْنُونُ ؛ أَمَّا صَاحِبُ الْقَلْبِ الْمِسْكِيْنِ . . . !



... أَمَّا صَاحِبُ الْقَلْبِ الْمِسْكِيْنِ ، فَرَأَىٰ الضِّحْكَةَ الَّتِيْ أَلْقَتْ بِهَا صَاحِبَتُهُ وَهِيَ تَرْفُصُ حِيْنَ عَرَفَتْهُ - غَيْرَ مَا رَأَيْتُهَا أَنَا وَغَيْرَ مَا رَأَىٰ النَّاسُ : كَانَتْ لَنَا نَحْنُ اَبْتِسَامًا عَذْبًا مِنْ فَمْ جَمِيْلِ يَتِمُّ جَمَالُهُ بِهَاذِهِ الصَّوْرَةِ ، وَكَانَتْ لَهُ هُوَ لُغَةً مِنْ هَاذَا الْفَمْ الْجَمِيْلِ يُتِمُّ بِهَا حَدِيْفًا فَمْ جَمِيْلِ يَتِمُّ جَمَالُهُ بِهَاذِهِ الصَّوْرَةِ ، وَكَانَتْ لَهُ هُوَ لُغَةً مِنْ هَاذَا الْفَمْ الْجَمِيْلِ يُتِمُّ بِهَا حَدِيْفًا فَدِيْمًا كَانَ بَيْنَهُمَا ؛ وَأَعْتَرَانَا مِنْهَا الطَّرَبُ وَأَعْتَرَاهُ مِنْهَا الْفَكُو ، وَوَصَفَتْ لَنَا نَوْعًا مِنَ الْحُسْنِ وَوَصَفَتْ لَنَا نَوْعًا مِنَ الشَّوْقِ ، وَمَرَّتْ عَلَيْنَا شُعَاعًا فِيْ الضَّوْءِ وَوَقَعَتْ فِيْ يَادِهِ هُوَ كَبِطَاقَةِ وَوَصَفَتْ لَهُ مَنْ الشَّوْقِ ، وَمَرَّتْ عَلَيْنَا شُعَاعًا فِيْ الْضَّوْءِ وَوَقَعَتْ فِيْ يَادِهِ هُو كَبِطَاقَةِ النَّارَةِ عَلَيْهَا آسُمْ مَكْتُوبٌ . . . .

وَقَوِيَ إِحْسَاسُ ٱلرَّاقِصَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَٱنْبَعْثَ يَدُلُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ ضُرُوبًا مِنَ ٱلدَّلاَلةِ ٱلْخَفِيَّةِ ، وَرَجَعَتْ بِهَلذَا ٱلإحْسَاسِ كَٱلْحَقِيْقَةِ ٱلشَّعْرِيَّةِ ٱلْغَامِضَةِ ٱلْمَمْلُوْءَةِ بِفُنُونِ ٱلرَّمْزِ وَٱلاَيْمَاءِ ، وَكَأَنَّهَا زَادَتْ بِهَلذَا ٱلْعُمُوضِ زِيَادَةً ظَاهِرَةً ؛ وَلِلْمَرْأَةِ لَحَظَاتُ تَكُونُ فِيْهَا بِفِكْرَيْنِ وَٱلإَيْمَاءِ ، وَكَأَنَّهَا زَادَتْ بِهِلذَا ٱلْعُمُوضِ زِيَادَةً ظَاهِرَةً ؛ وَلِلْمَرْأَةِ لَحَظَاتُ تَكُونُ فِيْهَا بِفِكْرَيْنِ عَائِلاً أَمَامَهَا فِيْ رَجُلِ تَهْوَاهُ ؛ فَفِيْ هَلذِهِ ٱلسَّاعَةِ تَتَحَدَّثُ ٱلْمَرْأَةُ عِينَمَا يَكُونُ أَحَدُ ٱلْفِكْرَيْنِ مَاثِلاً أَمَامَهَا فِيْ رَجُلِ تَهْوَاهُ ؛ فَفِيْ هَلذِهِ ٱلسَّاعَةِ تَتَحَدَّثُ ٱلْمَرْأَةُ بِكَلامٍ فِيْهِ صَمْتُ يَشْرَحُ وَيُفَسِّرُ ، وَتَضْطَرِبُ بِحَرَكَةٍ فِيْهَا ٱسْتِرْخَاءٌ يَمِيْلُ وَيَعْتَنِقٌ ، وَتَنْظُرُ بِكَلامٍ فِيْهِ صَمْتُ يَشْرَحُ وَيُفَسِّرُ ، وَتَضْطَرِبُ بِحَرَكَةٍ فِيْهَا ٱسْتِرْخَاءٌ يَمِيْلُ وَيَعْتَنِقٌ ، وَتَنْظُرُ فِيْهَا الْنِكِسَارِ يَأْمُرُ وَيَتَوسَلُ ، وَكَانَتْ هِيَ فِيْهِ مِنْ أَسَفِ وَحَسْرَةٍ ؛ ثُمَّ كَانَتْ لَهُ كَالزَّهْرَةِ وَلَاهُ عَلَىٰ صَادِيهِ الْمُولِ وَيَعْتَنِقُ ، وَكَانَتْ هِيَ فِيْهِ مِنْ أَسَفِ وَحَسْرَةٍ ؛ ثُمَّ كَانَتْ لَهُ كَالزَّهُمَ وَكَانَتُهُ وَيُعْهُ الْمَاعَةِ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا جَمَالُهَا وَعِطْرُهَا وَهُواؤُهَا وَٱلْحَاسَةُ ٱلنَّيْ فِيْهِ .

وَجَعَلَ يَسْتَشِفُهَا مِنْ خِلَالِ أَعْضَائِهَا وَهِيَ تَوْقُصُ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ : ٱنْظُرْ وَيْحَكَ ! لَكَأَنَّ ثِيَابَهَا تَضُمُّهَا وَتَلْتَصِقُ بِهَا ضَمَّ ذِيْ ٱلْهَوَىٰ لِمَنْ يَهْوَىٰ .

قُلْتُ : مَا هِيَ إِلَّا كَهَاتَيْنِ ٱللَّتَيْنِ تَرْقُصَانِ مَعَهَا : ٱمْرَأَةٌ بَيْنَ ٱمْرَأَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ أَحْسَنَ ٱلنَّلَاثِ . ٱلنَّلَاثِ .

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ١٧٥ ، ٢٤ شعبان سنة ١٣٥٥ هـ = ٩ نوفمبر/تشرين الآخر ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٨٢٣ ـ ١٨٢٥ .

قَالَ : كَلَّا ! هَلْذِهِ وَخْدَهَا قَصِيْدَةٌ مِنْ أَرْوَعِ ٱلشَّعْرِ تَتَحَرَّكُ بَدَلًا مِنْ أَنْ تَقْرَأَ ، وَتُرَىٰ بَدَلًا مِنْ أَنْ تُسْمَعَ ؛ قَصِيْدَةٌ بِلَا أَلْفَاظٍ ، وَلَلْكِنَّ مَنْ شَاءَ وَضَعَ لَهَا أَلْفَاظًا مِنْ دَمِهِ إِذَا هُوَ فَهِمَهَا بِحَوَاسِّهِ وَفِكْرِهِ وَشُعُوْرِهِ .

قُلْتُ : وَٱلأُخْرَيَانِ ؟

قَالَ: كَلَّا كَلَّا ، هَلذَا فَلُّ آخَرُ ، فَٱلْوَاحِدَةُ مِنْ هَلُوُلَاءِ ٱلْمِسْكِئنَاتِ إِنَّمَا تَرْقُصُ بِمِعِدَتِهَا . . . تَرْقُصُ لِلْخُبْزِ لَا غَيْرُ ؛ أَمَّا (نِلْكَ) فَرَقْصُهَا ٱلطَّرَبُ مَصْنُوْعًا عَلَىٰ جِسْمِهَا وَمَصْنُوْعًا مِنْ جِسْمِهَا ، إِنَّهَا كَٱلطَّاوُوْسِ يَتَبَخْتَرُ فِيْ أَصْبَاغِهِ ، فِيْ رِيْشِهِ ، فِيْ خُيلائِهِ ، بَخْتَرَةً يُضَاعِفُهَا ٱلْحُسْنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَوْ خَلَقَ ٱللهُ جِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ أَحْمَرِهَا وَأَخْضَرِهَا وَأَصْفَرِهَا وَأَرْرَقِهَا ، وَٱلاَخَرُ مِنَ ٱلأَزْهَارِ فِيْ أَلْوَانِهَا وَوَشْبِهَا ، ثُمَّ ٱخْتَالَ ٱلطَّاوُوسُ بَيْنَهُمَا نَاشِرًا ذَيْلَهُ فِيْ كِبْرِيَاءِ رُوْحِهِ ٱلْمُلَوَّنَةِ لَ لَظَهَرَ فِيْهِ وَحْدَهُ ٱللَّوْنُ ٱلْمَلِكُ بَيْنَ ٱللَّوْنُ ٱلْمَلِكُ بَيْنَ أَلْوَانِ هِي رَعِيتُهُ ٱلْخَاضِعَةُ .

张 恭 恭

وَٱنْتَهَىٰ رَفْصُ ٱلْحَسَنَاءِ ٱلْفَاتِنَةِ وَغَابَتْ وَرَاءَ ٱلسِّتَارَةِ بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَتْ قُبْلَةً فِي ٱلْهَوَاءِ . . . فَهَالَ صَاحِبُنَا : آهِ ! لَوْ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْحَسْنَاءَ تَصَدَّقَتْ بِدِرْهَمٍ عَلَىٰ فَقِيْرٍ ، لَجَعَلَتْهُ لَمْسَةُ يَدِهَا دِرْهَمًا وَقُبْلَةً . . .

قُلْتُ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ! قُبْلَةٌ مُحَرَّرَةٌ مُسَدَّدَةٌ وَقَدْ رَأَيْتُهَا وَقَعَتْ هَنَا . . . وَلَكِئَكَ دَائِمَا فِيْ خَصَامٍ بَيْنَ نَفْسِكَ وَبَيْنَ حَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ ؛ تَعْشَقُ ٱلْقُبْلَةَ وَتُخَاصِمُ ٱلْفَمَ ٱلَّذِيْ يُلْقِيْهَا ، وَتَبْنِيْ إِنْ نَفْسِكَ وَبَيْنَ حَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ ؛ تَعْشَقُ ٱلْقُبْلَةَ وَتُخَاصِمُ ٱلْفَمَ ٱلْذِيْ يُلْقِيْهَا ، وَتَبْنِيْ ٱلْعُشَ وَتَتَرُكُهُ فَارِغًا مِنْ طَيْرِهِ ؛ إِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِي تُحِبُّكَ لَا بُدَّ مُنْتَهِيَةٌ (١) إِلَىٰ ٱلْجُنُونِ مَا دَامَتْ مَعَكَ فِيْ غَيْرِ ٱلْمُفْهُومِ وَغَيْرِ ٱلْمَعْقُولِ وَغَيْرِ ٱلْمُمْكِنِ .

ثُمَّ بَدَأَ فَصْلُ آخَرَ عَلَىٰ ٱلْمَسْرَحِ وَظَهَرَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَقِصَّةٌ ؛ وَكَانَ مِنْ هَـٰؤُلَاءِ ٱلرِّجَالِ شَيْخٌ يُمَثِّلُ فَقِيْهَا ، وَآخَرُ يُمَثِّلُ شُرْطِيًّا ؛ فَقَالَ صَاحِبُنَا ٱلْفَيْلَسُوْفُ : لَقَدْ جَاءَتْ هَـٰلـاِهِ ٱلثَّيَابُ فَارِغَةٌ وَكَأَنَّهَا ٱلآنَ تَنْطِقُ أَنَّ صِحَّةً أَكْثَرِ ٱلأَشْيَاءِ فِيْ هَـٰلـاِهِ ٱلْحَيَاةِ صِحَّةُ ٱلظَّاهِرِ فَقَطْ ، مَا دَامَ

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ﴿ أَنْ تَنْتَهِيَ » بَدَلَّا مِنْ: ﴿ مُنْتَهِبَةٌ » .

ٱلظَّاهِرُ يُخْلَعُ وَيُلْبَسُ بِهَنذِهِ ٱلسُّهُولَةِ ، فَكَمْ فِيْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا مِنْ شُرَفَاءَ لَوْ حَقَّقْتَ أَمْرَهُمْ وَبَلَوْتَ ٱلْبَاطِنَ مِنْهُمْ لَرَأَيْتَهُمْ إِنَّمَا يُشَرِّفُونَ ٱلرَّذَائِلَ لِأَنَّهُمْ يَرْتَكِبُونَهَا بِشَرَفٍ ظَاهِرٍ . . . وَكَمْ مِنْ أَغْنِهَا عَنْهُمْ وَبَيْنَ ٱللُّصُوْصِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْرِقُونَ بِقَانُونِ . . . وَكَمْ مِنْ فُقَهَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْفُجَرَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَفْجُرُونَ بِمَنْطِقٍ وَحُجَّةٍ . . . لَيْسَتِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ بِهَاذِهِ ٱلسُّهُولَةِ ٱلَّتِيْ يَظُنُّهُ مَ وَإِلَّا فَفِيْمَ كَانَ تَعَبُ ٱلأَنْبِيَاءِ وَشَقَاءُ ٱلنُّحُكَمَاءِ وَجِهَادُ أَهْلِ ٱلنُّمُوسِ ؟ . يَطُنُعُهَا مَنْ يَظُنُ ، وَإِلَّا فَفِيْمَ كَانَ تَعَبُ ٱلأَنْبِيَاءِ وَشَقَاءُ ٱلْحُكَمَاءِ وَجِهَادُ أَهْلِ ٱلنُّمُوسِ ؟ .

ٱلْمُقْدَةُ ٱلسَّمَاوِيَّةُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلأَرْضِ أَنَّ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَخْلُقِ ٱلإِنْسَانَ إِلَّا حَيْوَانًا مُلَطَّفًا تَلْطِيْفًا إِنْسَانِيًّا ، ثُمَّ أَرَاهُ ٱلْخَيْرَ وَٱلشَّرَّ وَقَالَ لَهُ : ٱجْعَلْ نَفْسَكَ بِنَفْسِكَ إِنْسَانَا وَجِئْنِيْ .

قُلْتُ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ! فَمَا تَقُوْلُ فِيْ حُبِّكَ هَلَذِهِ ٱلرَّاقِصَةَ وَأَنْتَ حَبُوَانٌ مُلَطَّفٌ تَلْطِيْفًا إِنْسَانِيًّا ؟ .

#### \* \* \*

وَمَرَّ ٱلْفَصْلُ ٱلَّذِي مَثَّلُوهُ وَمَا نَشْعُرُ مِنْهُ بِتَمْثِيلٍ ، فَقَدْ كَانَ كَالصُّوْرَةِ ٱلْعَقْلِيَةِ ٱلْمُعْتَرِضَةِ لِلْمَعْلِ وَهُوَ يُفَكِّرُ فِيْ غَيْرِهَا ، وَكَانَتِ (ٱلْحَقِيْقَةُ) فِيْ شَيْءِ آخَرَ غَيْرِ هَاذَا ، وَمَتَىٰ لَمْ يَتَعَلَّقِ الشَّعُوْرُ بِٱلْفَنِّ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَنُ ؛ وَهَاذَا هُوَ سِرُّ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ مَحْبُوْبَةٍ ، فَهِي وَحْدَهَا ٱلّتِيْ تُنْيُرُ شُعُوْرَ اللَّهُ عَلَى لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَنُ ؛ وَهَاذَا هُوَ سِرُّ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ مَحْبُوْبَةٍ ، فَهِي وَحْدَهَا ٱلّتِيْ تُنْيِرُ شُعُورَ اللَّهُ عِنْ نَفْسِهِ فَيَشْعُرُ مِنْ حُسْنِهَا بِحَقِيْقَةِ ٱلْحُسْنِ ٱلْمُطْلَقِ ، وَيَجِدُ فِي مَعَانِيْهَا جَوَابَ مَعَانِيْهِ ، وَتَأْتِيْهِ كَأَنَّهَا صُنِعَتْ لَهُ وَحْدَهُ ، وَتَجْعَلُ لَهُ فِيْ ٱلزَّمَانِ زَمَنَا قَلْبِيًا يَحْصُرُ وَجُودَهُ فِيْ وُجُودِهَا .

وَلَيْسَ فَنُ ٱلْحُبُ شَيْتًا إِلَّا ٱسْتِطَاعَةَ ٱلْحَبِيْبِ أَنْ يَجْعَلَ شَهَوَاتِ ٱلْمُحِبُ شَاعِرَةً بِهِ مُمْتَلِئَةً مِنْهُ مُتَعَلِّقَةً عَلَيْهِ ، كَأَنَّ بِهِ وَحْدَهُ ظُهُوْرَ جَسَدِيَّةٍ هَلْذَا ٱلْجَسَدِ وَرُوْحَانِيَّةَ هَلْذَا ٱلرُّوْحِ ؛ وَكُلُّ مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ ٱلْمَحْبُوْبُ لِلْمُحِبِّ فَإِنَّمَا هُوَ وَسَائِلٌ مِنَ ٱلْمُبَالَغَةِ لإظْهَارِ تِلْكَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلَّتِيْ فِيْهِ ، مَا يَتُوْرُ فَيَحُشُهَا ٱلْعَاشِقُ بِعُنْفٍ ، وَتَسْتَبِدُ فَيَخْضَعُ لَهَا كَيْمُ بِعُنْفٍ ، وَتَسْتَبِدُ فَيَخْضَعُ لَهَا ٱلْمِسْكِبُنُ بِقُوّةٍ .

وَٱلشَّهَوَاتُ كَٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ فِي أَعْصَابِ ٱلإِنْسَانِ ، وَهِيَ تَتَبِعُ فِكْرَهُ وَخَبَالَهُ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْقُوَّةِ وَٱلضَّغْفِ ، أَوِ ٱلنَّنَهُ وَٱلْخُمُودِ ، أَوِ ٱلْحِدَّةِ وَٱلسُّكُونِ ، غَيْرَ أَنَهَا فِي ٱلْحُبِّ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْقُوَّةِ وَٱلضَّغُونِ ، غَيْرَ أَنْهَا فِي ٱلْحُبِّ تَجِدُ لَهَا فِكْرًا وَخَبَالًا مِنَ ٱلْمَحْبُوْبِ ، فَتَكُونُ كَأَنَّهَا قَدْ غَبَرَتْ طَبِيْعَتَهَا بِسِرَّ مَجْهُولِ مِنْ أَسْرَادِ لَلَمُ لِهَا فِي وَمَنْ مُنَا يَتَأَلَهُ ٱلْمَجْبُوبِ ، فَتَكُونُ كَأَنَّهَا قَدْ غَبَرَتْ طَبِيْعَتَهَا بِسِرِّ مَجْهُولِ مِنْ أَسْرَادِ ٱلْأَلُوهِيَّةِ . وَمِنْ هُنَا يَتَأَلَهُ ٱلْمَجْبُوبِ وَهُو هُو لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ يَنْفُصْ وَلَمْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ يَتَعَلِّنُ ، وَتَرَاهُ فِي وَهُمْ مُحِبِّهِ يَفُرضُ فَرْضًا وَيُشَرِّعُ شَرِيْعَةً مِنْ حَيْثُ لَا قِيْمَةَ لِفُرُوضِهِ وَشَرِيْعَتِهِ إِلَّا فِيْ الشَّهْوَةِ ٱلْمُؤْمِنَةِ بِهِ وَحُدَهَا .

وَمِنْ ثُمَّ لَا عِصْمَةَ عَلَىٰ ٱلْمُحِبِّ إِلَّا إِذَا وُجِدَ بَيْنَ إِيْمَانَيْنِ ، أَقْوَاهُمَا ٱلإِيْمَانُ بِٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ ؛ وَبَيْنَ خَوْفَيْنِ ، أَشَدُّهُمَا ٱلْخَوْفُ مِنَ ٱللهِ ؛ وَبَيْنَ رَغْبَتَيْنِ ، أَعْظَمُهُمَا ٱلرَّغْبَةُ فِيْ ٱلسُّمُوِّ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْعَاشِقُ ذَا دِيْنِ وَفَضِيْلَةٍ فَلَا عِصْمَةَ عَلَىٰ ٱلْحُبِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أَقْوَىٰ ٱلإِيْمَانَيْنِ ٱلْحِرْصَ عَلَىٰ مَكَانَةِ ٱلْمَحْبُوْبِ فِيْ ٱلنَّاسِ ، وَأَشَدُ ٱلْخَوْفَيْنِ ٱلْخَوْفَ مِنَ ٱلْقَانُوْنِ . . . وَأَعْظَمُ ٱلرَّغْبَتَيْنِ ٱلرَّغْبَةَ فِيْ نَتِيْجَةٍ مَشْرُوْعَةٍ كَٱلزَّ وَاجٍ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ هَـٰذَا أَوْ ذَاكَ فَقَلَّمَا تَجِدُ ٱلْحُبَّ إِلَّا وَهُوَ فِيْ جَرَاءَةِ كُفْرَيْنِ وَحَمَاقَةِ جُنُوْنَيْنِ ، وَٱنْجِطَاطِ سَفَالَتَيْنِ ، وَبِهَـٰذَا لَا يَكُوْنُ فِيْ ٱلإِنْسَانَيْنِ إِلَّا دُوْنَ مَا هُوَ فِيْ بَهِيْمَتَيْنِ ! .

\* \* \*

ثُمَّ جَاءَ ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ وَظَهَرَتْ هِي عَلَىٰ ٱلْمَسْرَحِ ، ظَهَرَتْ هَاذِهِ ٱلْمَرَّةَ فِيْ ثَوْبِ مَرْ كِيْزَةٍ أُورُبِّيَّةِ تُخَاصِرُ عَشِيْقًا لَهَا ، فَيَرْقُصَانِ فِيْ أَدَبِ أُورُبِّيُّ مُتَمَدِّنِ . . . مُتَمَدِّنِ بِنِصْفِ وَقَاحَةٍ ؛ مُتَأَدِّبِ . . . مُتَأَدِّبِ بِنِصْفِ نَسَفُّلٍ ؛ مَشْرُوعٍ . . . مَشْرُوعٍ بِنِصْفِ كُفْرٍ ؛ هُوَ عَلَىٰ ٱلنَّصْفِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّىٰ لَيَجْعَلَ ٱلْعَذْرَاءَ نِصْفَ عَذْرَاءٍ ؛ وَٱلزَّوْجَةَ نِصْفَ زَوْجَةٍ . . ! .

وَكَانَ ٱلَّذِيْ يُمَثِّلُ دَوْرَ ٱلْعَشِيْقِ فَتَاةٌ أُخْرَىٰ غُلَامِيَّةٌ مُجَمَّمَةُ ٱلشَّعْرِ (١) مَمْسُوْخَةٌ بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلرَّجُلِ : فَلَمَّا رَآهَا صَاحِبُنَا قَالَ : هَـٰذَا أَفْضَلُ . .

وَهَشَتِ ٱلْحَسْنَاءُ وَتَبَسَّمَتْ وَأَخَذَتْ فِي رَقْصِهَا ٱلْبَدِيْعِ ، فَٱنْفَصَلَ عَنِّيْ ٱلصَّدِيْقُ وَأَهْمَلَنِيْ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا بِٱلنَّظْرَةِ بَعْدَ ٱلنَّظْرَةِ بَعْدَ ٱلنَّظْرَةِ ، كَأَنَّهُ يُكَرِّرُ غَيْرَ ٱلْمَفْهُوْمِ لِيَغْهَمَهُ ، وَرَجَعَ وإِيّاهَا كَأَنَّهُ فِي عَالَمٍ مِنْ غَيْرِ زَمَنِنَا تُقَدِّمُهُ عَنْ عَالَمِنَا سَاعَةٌ أَوْ تُؤخِّرُهُ سَاعَةٌ ؛ وَكَانَتْ جُمْلَةُ حَالِهِ كَأَنَّهَا تَقُولُ لِيْ : إِنَّ ٱلدُّنْيَا ٱلأَنَ ٱمْرَأَةٌ ! وَكَانَ مِنَ ٱلسُّرُورِ كَأَنَّمَا نَقَلَهُ ٱلْحُبُ إِلَىٰ رُثْبَةِ آدَمَ ، وَنَقَلَ ٱلْمَسْرَحَ إِلَىٰ رُثْبَةِ ٱلْجَنَّةِ !

وَٱلْعَجَبُ أَنَّ ٱلْقَمَرَ طَلَعَ فِي هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ وَأَفَاضَ نُوْرًا جَدِيْدًا عَلَىٰ ٱلْمَسْرَحِ ٱلْمَكْشُوْفِ
فِي ٱلْحَدِيْقَةِ ، فَكَأَنَّهُ فَعَلَ هَـٰذَا لِيُتِمَّ ٱلْحُسْنَ وَٱلْحُبَّ ، وَأَخَذَ شُعَاعُ ٱلْقَمَرِ ٱلسَّمَاوِيُّ يَرْقُصُ حَوْلَ هَـٰذَا ٱلْقَمَرِ ٱلأَرْضِيُّ ، فَكَانَتِ ٱلصَّلَةُ تَامَّةً وَثِيْقَةً بَيْنَ نَفْسِ صَاحِبِنَا وَبَيْنَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ وَٱلْقَمَرَيْنِ .

مَا هَاذَا ٱلْوَجْهُ لِهَالِهِ ٱلْمَرْأَةِ ؟ إِنَّهُ بَيْنَ ٱللَّحْظَةِ وَٱللَّحْظَةِ يُعَبِّرُ تَعْبِيْرًا جَدِيْدًا بِقَسَمَاتِهِ وَمَلَامِحِهِ ٱلْفَتَّانَةِ : كُلُّ ٱلْبَيَاضِ ٱلْخَاطِفِ فِيْ نُجُوْمِ ٱلسَّمَاءِ يَجُوْلُ فِيْ أَدِيْمِهِ ٱلْمُشْرِقِ ، وَكُلُّ ٱلْحُمْرَةِ ٱلَّتِيْ فِيْ ٱلْوَرْدِ هِيَ فِيْ حُمْرَةِ ٱلسَّوَادِ ٱلَّذِيْ فِيْ عُيُوْنِ ٱلْمَهَا يَجْتَمِعُ فِيْ عَيْنَيْهِ ، وَكُلُّ ٱلْحُمْرَةِ ٱلَّتِيْ فِيْ ٱلْوَرْدِ هِيَ فِيْ حُمْرَةِ هَاتَيْنِ ٱلشَّفَادِ ٱللَّذِيْ فِيْ ٱلْوَرْدِ هِيَ فِيْ حُمْرَةِ هَاتَيْنِ ٱلشَّفَتَيْنِ .

مَا هَلْذَا ٱلْجِسْمُ ٱلْمُتَّزِنُ ٱلْمُتَمَوِّجُ ٱلْمُفْرَغُ كَأَنَّهُ يَنْدَفِقُ هُنَا وَهُنَا ؟ إِنَّهُ جِسْمٌ كَامِلُ ٱلأُنُوْثَةِ ، إِنَّهُ صَارِخٌ صَارِخٌ ، إِنَّهُ عَالَمُ جَمَالِ كَمَا تَقُوْلُ ٱلْفَلْسَفَةُ حِيْنَ تَصِفُ ٱلْعَالَمَ : فِيهِ « جِهَةُ فَوْقِ » إِنَّهُ صَارِخٌ ، إِنَّهُ عَالَمُ جَمَالِ كَمَا تَقُوْلُ ٱلْفَلْسَفَةُ حِيْنَ تَصِفُ ٱلْعَالَمَ : فِيهِ « جِهَةُ فَوْقِ » وَ« جِهَةُ تَحْتِ » ؛ لَوِ ٱمْتَدَّتْ لَهُ يَدُ عَاشِقَةٍ لَجَعَلَ فِيْ خَمْسِ أَصَابِعِهَا خَمْسَ حَوَاسٌ . . .

<sup>(</sup>١) اَلْمُجَمَّمَاتُ : هُنَّ اَللَّوَاتِيْ يَتَّخِذْنَ شُعُوْرَهُنَّ جُمَّةً (بِضَمِّ الْجِيْمِ) ، أَيْ : يَقْصُصْنَهَا ؛ كَمَا يَفْعَلُ نِسَاءُ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ تَشَبُّهُمَّا بِالرَّجَالِ ؛ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا تَصْنَعُهُ نِسَاءُ اَلْعَرَبِ وَنَهَىٰ الإِسْلَامُ عَنْهُ كَرَاهَةً لِهَلَذَا التَّشَبُهِ ؛ فَقَصُّ الشَّعْرِ (عَلَىٰ الْمُودَةِ) هُوَ التَّجْمِيْمُ .

مَا هَلْذَا ؟ مَا هَلْذَا ؟ لَقَدْ خُتِمَ ٱلرَّفْصُ بِقُبْلَةِ أَلْقَاهَا ٱلْخَلِيْلُ عَلَىٰ شَفَتَىْ ٱلْخَلِيْلَةِ ، وَكَانَتْ تَرِيْلُ بِأَعْلَاهَا رَاجِعَةً بِرَأْسِهَا إِلَىٰ خَلْفٍ ، نَاذِلَةً بِهِ رُوَيْدًا رُوَيْدًا رُوَيْدًا إِلَىٰ اَلْأَرْضِ ، هَارِبَةً بِشَفَتَيْهَا مِنَ ٱلْفَمِ ٱلْمُطِلِّ عَلَيْهَا ؛ وَكَانَ هَلْذَا ٱلْفَمُ يَنْزِلُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا لِيُدْرِكَ ٱلْهَارِبَ . . .

وَقَبْلَ أَنْ تَقَعَ ٱلْقُبْلَةُ ٱلْتَفَتَتْ لَفْتَةً إِلَىٰ . . . ثُمَّ تَلَقَّتِ ٱلْقُبْلَةَ ، أَمَّا هُوَ ، أَمَّا مَجْنُونُنَا أَمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ . . . ؟

مصطفى صادق الرفعي

طنطا

## الْقُلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ ﴿ \* اللَّهِ الْمُسْكِيْنُ ﴿ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّالِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أُمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، فَرَمَقَهَا وَهِيَ ، تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ٱلْتِفَاتَ ٱلظَّبْيَةِ بِسَوَادِ عَيْنَيْهَا ، يَخْعَلُ سَوَادُهُمَا ٱلْجَمِيْلُ فِي ٱلنَّظْرَةِ ٱلْوَاحِدَةِ نَظْرَتَيْنِ لِعَاشِقِ ٱلْجَمَالِ ، تَقُولُ إِحْدَاهُمَا : أَنَا ؛ ثُمَّ رَآهَا (١) وَقَدْ كَسَرَتْ أَجْفَانَهَا وَتَفَتَّرَتْ فِيْ يَدَيْ ٱلْمُمَثَّلِ ٱلْعَشِيْقِ وَأَفْصَحَ مَنْظُرُهَا يِبَلَاغَةِ . . . بِبَلَاغَةِ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَحْبُوْبَةِ بَيْنَ ذِرَاعَيْ مَنْ تُحِبُّهُ ، ثُمَّ ٱلْعَشِيْقِ وَأَفْصَحَ مَنْظُرُهَا يِبَلَاغَةِ . . . بِبَلَاغَةِ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَحْبُوْبَةِ بَيْنَ ذِرَاعَيْ مَنْ تُحِبُّهُ ، ثُمَّ ٱلْعَشِيْقِ وَصَوَّبَتْ وَجْهَهَا ، وَأَهْدَفَتْ شَفَتَيْهَا ، وَتَلَقَّتِ ٱلْقُبْلَةَ .

وَكَانَ بِهِ مِنْهَا مَا اللهُ عَلِيْمٌ بِهِ ، فَٱنْبَعَثَ مِنْ صَدْرِهِ آهَةٌ مُعْوِلَةٌ تَئِنُّ أَنِيْنًا ، غَيْرَ أَنَّهَا كَلَّمَتْهُ بِعَيْنَيْهَا أَنَّهَا تُقَبِّلُهُ هُوَ ؛ فَلَا رَيْبَ قَدْ حَمَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَىٰ ٱلنَّسَمَاتُ شَيْنًا جَمِيْلًا عَنْ ذٰلِكَ ٱلْفَمِ ، لَمَسَتْ بِهِ ٱلنَّفْسُ ٱلنَّفْسَ ، وَٱلْقُبْلَةُ هِيَ هِيَ ، وَلَـٰكِنْ وَقَعَ خَطَاٌ فِيْ طَرِيْقَةِ إِرْسَالِهَا . . .

{ وَ } لَيْسَ تَحْتَ ٱلْخَيَالِ شَيْءٌ مَوْجُودٌ ، وَلَـٰكِنَ ٱلْخَيَالَ ٱلْمُتَسَرِّحَ بَيْنَ ٱلْحَبِيْبَيْنِ تَكُوْنُ

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة " العدد : ١٧٦ ، ٢ شهر رمضان سنة ١٣٥٥ هـ = ١٦ نوفمبو/ تشرين الآخر ١٩٣٦ م ،
 السنة الرابعة ، الصفحات : ١٨٦٣ ـ ١٨٦٠ .

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ أَرَاهَا ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ رَآهَا ﴾ .

فِيْهِ أَشْبَاءُ كَثِيْرَةٌ وَاجِبَةُ ٱلْوُجُوْدِ ؛ إِذْ هُوَ بِطَبِيْعَتِهِ مَجْرَىٰ أَخْلَامٍ مِنْ فِكْرٍ إِلَىٰ فِكْرٍ ، وَمَسْرَحُ شُعُوْدٍ يَصْدُرُ وَيَرِدُ بَيْنَ ٱلْقَلْبَيْنِ فَيْ حَيَاةٍ كَامِلَةِ ٱلإحْسَاسِ مُتَجَاوِبَةِ ٱلْمَعَانِيْ ؛ وَبِهَاذَا ٱلْخَيَالِ شُعُوْدٍ يَصْدُرُ وَيَرِدُ بَيْنَ ٱلْقَلْبَيْنِ فَيْ حَيَاةٍ كَامِلَةِ ٱلإحْسَاسِ مُتَجَاوِبَةِ ٱلْمَعَانِيْ ؛ وَبِهَاذَا ٱلْخَيَالِ يَكُونُ مَعَ ٱلْقَلْبَيْنِ ٱلْمُتَحَابِّيْنِ رُوْحٌ طَبِيْعِيُّ كَأَنَّهُ قَلْبٌ ثَالِكٌ يَنْقُلُ لِلْوَاحِدِ عَنِ ٱلآخِرِ ، وَيَصِلُ السَّرِّ بِٱلسِّرِّ ، وَيَزِيْدُ فِيْ آلْحَقِيْقِيَّ فَيَجْعَلُهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلسَّرِّ بِٱلسِّرِ ، وَيَرْبُعُونُ فَيْحَ وَلَا حُزْنٌ ، وَلَا أَمَلٌ وَلَا يَأْسٌ ، وَلَا سَعَادَةٌ وَلَا شَقَاءٌ ، إلَّا أَلَى مُضَاعَفٌ لِلْمُحِبِ ٱلصَّادِقِ بِقَدْرِ قَلْبَيْنِ ؛ وَٱلَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ قُبْلَةَ ٱلشَّغَفِ وَٱلْهَوَىٰ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ مُضَاعَفٌ لِلْمُحِبِ ٱلصَّادِقِ بِقَدْرِ قَلْبَيْنِ ؛ وَٱلَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ قُبْلَةَ ٱلشَّغَفِ وَٱلْهَوَىٰ ، وَكُلُّ ذٰلِكَ مُضَاعَفٌ لِلْمُحِبِ ٱلصَّادِقِ بِقَدْرِ قَلْبَيْنِ ؛ وَٱلَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ قُبْلَةَ ٱلشَّغَفِ وَٱلْهَوَىٰ ، وَكُلُّ ذُلِكَ مُضَاعَفٌ لِلْمُحِبِ ٱلصَّلَةِ وَارْبَعِ شِفَاهٍ .

\* \* \*

وَٱنْسَدَلَتْ بَعْدَ هَانِهِ ٱلْقُبْلَةِ سِتَارَةُ ٱلْمَسْرَحِ ، وَغَابَتِ ٱلْجَمِيْلَةُ ٱلْمَعْشُوْقَةُ غَيْبَةَ ٱلتَّمْنِيْلِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ : إِنَّ رُوْحَيْكُمَا مُتَزَوِّجَتَانِ . . .

قَالَ : آهِ ! وَمَدَّهَا مِنْ قَلْبِهِ كَأَنَّهُ دَنِفٌ سَقِيْمٌ .

قَلْتُ : وَمَاذَا بَعْدَ آهِ ؟ .

قَالَ : وَمَاذَا كَانَ قَبْلَهَا ؟ إِنَّهُ ٱلْحُبُ : فِيه مِثْلُ مَا فِيْ (عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ) مِنْ تَنَهُّدَاتِ ٱلأَلَمِ وَلَذَعَاتِهِ ، غَيْرَ أَنَهَا مُفَرَّقَةٌ عَلَىٰ ٱلأُوْقَاتِ وَٱلأَسْبَابِ ، مُبَعْثَرَةٌ غَيْرُ مَجْمُوْعَةٍ ! « آهِ » : هَاذِهِ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِيْ لَا تَفْرُغُ مِنْهَا ٱلْقُلُوبُ ٱلإنْسَانِيَّةُ ، وَهِيَ تُقَالُ بِلَهْفَةٍ وَاحِدَةٍ فِيْ ٱلْمُصِيْبَةِ ٱلدَّاهِمَةِ ، وَٱلْأَلَمِ ٱلْبَالِغِ ، وَٱلْمَرَضِ ٱلمُدْنِفِ ، وَٱلْحُبِّ ٱلشَّدِيْدِ ؛ فَحِيْنَمَا تُوْشِكُ ٱلنَّفْسُ أَنْ تَخْتَنِقَ تَتَنَقَّسُ بِ « آهِ » !

قُلْتُ : أَمَا رَأَيْتَهَا مَرَّةً وَقَدْ أَوْشَكَتْ نَفْسُهَا أَنْ تَخْتَنِقَ . . . ؟

قَالَ : لَقَدْ هِجْتَ لِيْ دَاءً قَدِيْمًا ؛ إِنَّ لِهَـٰذِهِ ٱلْحَبِيْبَةِ سَاعَاتٍ مَغْرُوْسَةً فِيْ زَمَنَيْ غَرْسِ ٱلشَّجَرِ ، فَبَيْنَ ٱلْحِیْنِ وَٱلْحِیْنِ تُنْمِرُ هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَاتُ مُرَّهَا وَحُلْوَهَا فِیْ نَفْسِیْ کَمَا یُنْمِرُ ٱلشَّجَرُ ٱلْمُخْتَلِفُ . وَلَقَدْ رَأَیْتُهَا ذَاتَ مَرَّةٍ فِیْ سَاعَةِ هَمِّهَا ! ثُمَّ ضَحِكَ وَسَكَتَ .

قُلْتُ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ! مَاذَا رَأَيْتَ مِنْهَا ؟ وَكَيْفَ أَرَاكَ ٱلْوَجْدُ مَا رَأَيْتَ مِنْهَا ؟

قَالَ : أَتُصَدِّقُنِيْ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : رَأَيْتُ ٱلْهَمَّ عَلَىٰ وَجْهِ هَـٰذِهِ ٱلْجَمِيْلَةِ كَأَنَّهُ هَمٌّ مُؤَنَّتٌ يَعْشَقُهُ هَمٌّ مُذَكَّرٌ . . . فَلَهُ جَمَالٌ وَدَلَالٌ وَفِتْنَةٌ وَجَاذِبِيَّةٌ ، وَكَأَنَّ وَجْهَهَا يَصْنَعُ مِنْ حُزْنِهَا حُزْنَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِمَعْنَىٰ ٱلْهَمِّ لِقَلْبِهَا ! وَٱلآخَرُ بِمَعْنَىٰ ٱلثَّوْرَةِ لِقَلْبِيْ !

قُلْتُ: يَا عَدُو نَفْسِهِ! هَلْذَا كَلَامٌ آخَرُ ؛ فَهَاذِهِ آمْرَأَةٌ نَاعِمَةٌ بَضَّةٌ مَطْوِيٌّ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِهَا ، لَفَّاءُ مِنْ جِهةٍ هَيْفَاءُ مِنْ جِهةٍ ، ثَقِيْلَةُ شَيْءِ وَخَفِيْفَةُ شَيْءِ ، جَمَعَتِ ٱلحُسْنَ وَٱلْجِسْمَ وَفَنَّا بَارِعًا فِيْ هَاذَا وَفَنَّا مُفْرَدًا فِيْ ذَاكَ ، وَهِيَ جَمِيْلَةُ كُلِّ مَا تَتَأَمَّلُ مِنْهَا ، سَاحِرَةُ كُلِّ مَا تَتَخَيَّلُ فِيْهَا ، وَهِيَ مَزَّاحَةٌ دَحْدَاحَةٌ (١) ، وَهِيَ تُطَالِعُكَ وَتُطْمِعُكُ ، وَأَنْتَ آمْرُو عَاشِقٌ كُلِّ مَا تَتَخَيَّلُ فِيْهَا ، وَهِيَ مَزَّاحَةٌ دَحْدَاحَةٌ (١) ، وَهِيَ تُطَالِعُكَ وَتُطْمِعُكُ ، وَأَنْتَ آمْرُو عَاشِقٌ وَرَجُلٌ فَوِي ٱلرَّجُولَةِ ، فَٱلْجَمِيلَةُ وَٱلْمَرْأَةُ هُمَا لَكَ فِيْ هَاذَا ٱلْجِسْمِ ٱلْوَاحِدِ ، إِنْ ذَهَبْتَ وَرَجُلٌ فَوِي ٱلرَّجُولَةِ ، فَٱلْجَمِيلَةُ وَٱلْمَرْأَةُ هُمَا لَكَ فِيْ هَاذَا ٱلْجِسْمِ ٱلْوَاحِدِ ، إِنْ ذَهَبْتَ تَفْصِلُهُمَا فِيْ خَيَالِكَ ٱمْتَرَجَتَا فِيْ دَمِكَ ، وَلَوْ أَمْسَكَتْ آلَةُ ٱلتَّصْوِيْرِ نَظُرَاتِكَ إِلَيْهَا لَبَانَتْ فِيهَا أَطْرِيْقِ أَلْمَ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَلَالِكَ الْمَرْأَةُ هُمَا لَكَ فِي هَالِكُ مَرَّتُ عَرَبَةٌ آلْخَلُقِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الطَرِيْقِ وَنَعْرَا فِي الطَّرِيْقِ وَنَعْرَاتِ اللَّهُ الْمَامِيَّةُ وَهِي تَفِرُ مِنْهُ فِرَارَ ٱلْعَذَرَاءِ . . . ! وَفَعَمْ مِي تَفِرُ مِنْهُ فِرَارَ ٱلْعَذَرَاءِ . . . !

فَضَحِكَ وَقَالَ: لَا ، لَا ؛ إِنَّ نَوْعَ ٱلتَّصْوِيْرِ لإِنْسَانِ هُوَ نَوْعُ ٱلْمَعْرِفَةِ لِهَاذَا ٱلإِنْسَانِ ، وَمَنْ كُلِّ حَبِيْبٍ وَحَبِيْبَةِ تَجْتَمِعُ مُقَدَّمَةٌ وَنَتِيْجَةٌ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ فِي ٱلْمَعْنَىٰ ، وَٱلْمُقَدَّمَةُ عِنْدِيْ أَنَّ إِبْلِيْسِ مُنَا فِيْ غَيْرٍ إِبْلِيْسِيَّتِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ ٱلنَّيْئِجَةُ وَضْعَهُ فِيْ إِبْلِيْسِيَّتِهِ ؛ وَمَا أَتَصَوَّرُ إِبْلِيْسَ مُنَا فِيْ غَيْرِ إِبْلِيْسِيَّتِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ ٱلنَّيْنِجَةُ وَضْعَهُ فِيْ إِبْلِيْسِيَّتِهِ ؛ وَمَا أَتَصَوَّرُ فِيْ هَانِهِ مَا لَا الْفَنَ ٱلّذِيْ أَسْبَعَهُ ٱلْجَمَالُ عَلَيْهَا ، فَهِيَ فِي مَعْرِفَتِيْ وَخَيَالِيْ كَالتَّمْثَالِ فِي هَانِهِ كَالتَّمْثَالِ

ٱلْمُبْذَعِ إِبْدَاعَهُ (٣) : لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا إِلَّا إِظْهَارَ شَكْلِهِ ٱلْجَمِيْلِ ٱلتَّامِّ حَافِلًا بِمَعَانِيْهِ .

<sup>(</sup>١) هَانِهِ كَلِمَةٌ ٱسْتَغْمَلَهَا بَعْضُ ٱلْمُوَلِّدِيْنَ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلظَّرِيْفَةِ (ٱلْمُدَرْدَحَةِ). وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ مَعْنَاهَا فِيْ ٱللَّغَةُ لَا تَأْبَاهُ. ٱللَّغَةِ ، وَلَاكِنَّ ٱلاسْتِعْمَالَ صَحِيْحٌ عِنْدَنَا ، وَٱللَّغَةُ لَا تَأْبَاهُ .

<sup>(</sup>٢) يَسْتَغْمِلُ ٱلْكُتَّابُ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ لَفْظَ (ٱلْمَكْبُوْنَةِ) ؛ وَهُوَ تَعْبِيثٌ ضَعِيْفٌ ، وَٱلأَفْصَحُ مَا ذَكَوْنَا هُنَا .

<sup>(</sup>٣) فِي ٱلأَصْلِ: « بَدَاعَةً » بَدَلًا مِنْ: « إِبْدَاعَهُ » .

وَلَيْسَتْ هَالِهِ ٱلْمَرْأَةُ هِيَ ٱلأُوْلَىٰ وَلَا ٱلنَّانِيَةُ وَلَا ٱلثَّالِئَةُ فِيْمَنْ أَحْبَبْتُ (١) ؛ إِنَّهَا تِكْرَارُ وَإِيْضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ لِشَيْءٍ لَا يَكْمُلُ أَبَدًا ، وَهُوَ هَاذِهِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلنَّسْوِيَّةِ ٱلْجَمِيْلَةِ ٱلَّتِيْ يَزِيْدُ الشَّيْطَانُ فِيْهَا مِنْ عِشْقِ كُلِّ عَاشِقٍ ؛ إِنَّ بَطْنَ ٱلْمَرْأَةِ يَلِدُ ، وَوَجْهُ ٱلْمَرْأَةِ يَلِدُ ! .

قُلْتُ : هَـٰذَا إِنْ كَانَ وَجْهُهَا كَوَجْهِ صَاحِبَتِكَ ، وَلَـٰكِنْ مَا بَالُ ٱلدَّمِيْمَةِ ؟ .

قَالَ : لَا ، هَـٰذَا وَجُهُ عَاقِرٌ . . .

班 教 教

قُلْتُ : وَلَلْكِنَّ الْخَطَأَ فِي فَلْسَفَتِكَ هَلْذِهَ أَنَّكَ تَنْظُرُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ نَظْرَةً عَمَلِيَّةً تُرِيْدُ أَنْ تَعْمَلَ ثُمَّ تَمْنَعُهَا أَنْ تَعْمَلَ ؛ فَتَأْتِيْ فَلْسَفَتُكَ بَعِيْدَةً مِنَ الْفَلْسَفَةِ ، وَكَأَنَّكَ تَغْذُوْ الْمَعِدَةَ الْجَائِعَةَ بِرَائِحَةِ الْخُبْزِ فَقَطْ .

قَالَ : نَعَمْ هَـٰذَا خَطَأٌ ، وَلَـٰكِتَهُ ٱلْخَطَأُ ٱلَّذِيْ يُخْرِجُ ٱلْحَقَائِقَ ٱلْخَالِيَةَ مِنْ هَـٰذَا ٱلْجَمَالِ ؟ فَإِذَا سَخِرْتَ مِنَ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْمَادِّيَةِ بِأُسْلُوْبٍ فَبِهَـٰذَا ٱلأُسْلُوْبِ عَيْنِهِ تُثْبِتُ ٱلْحَقِيْقَةُ نَفْسَهَا فِيْ شَكْلِ آخَرَ قَدْ يَكُوْنُ أَجْمَلَ مِنْ شَكْلِهَا ٱلأَوَّلِ .

أَتَعْلَمُ كَيْفَ كَانَتْ نَظْرَتِيْ إِلَىٰ نُوْرِ ٱلْفَصَرِ عَلَىٰ هَاذِهِ وَإِلَىٰ حُسْنِ هَاذِهِ عَلَىٰ ٱلْفَصَرِ ؟ إِنَّ ٱلْفَمَرَ كَانَ يُنْسِيْنِيْ بَشَرِيَّتَهَا فَأَرَاهَا مُتَمَّمَةً لَهُ كَأَنَّهُ يَنْظُوُ وَجْهَهُ فِيْ مِرْآةٍ ، فَهِيَ خَيَالُ وَجْهِهِ ؛ وَكَانَتْ هِيَ تُنْسِيْنِيْ مَادِّيَّةَ ٱلْقَمَرِ فَأَرَاهُ مُتَمِّمًا لَهَا كَأَنَّهُ خَيَالُ وَجْهِهَا .

أَتَذْرِيْ مَا نَظْرَةُ ٱلْحُبُ ؟ إِنَّ فِي هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ ٱلإِنْسَانِيُّ شَرَارَةً كَهْرَبَائِيَّةً مَتَىٰ ٱنْقَدَحَتْ زَادَتْ فِيْ ٱلْخَوَاسُ أَضْوَاءً مُدْرِكَةً ؛ فَيَنْفُذُ ٱلْعَاشِقُ بِنَظَرِهِ وَحَوَاسُهِ جَمِيْعًا فِيْ حَقَائِقِ ٱلأَشْيَاءِ ، فَتَكُونُ لَهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ زِيَادَةٌ فِيْ ٱلرُّوْيَةِ وَزِيَادَةٌ فِيْ وَحَوَاسُهِ جَمِيْعًا فِيْ حَقَائِقِ ٱلأَشْيَاءِ ، فَتَكُونُ لَهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ زِيَادَةٌ فِيْ ٱلرُّوْيَةِ وَزِيَادَةٌ فِيْ ٱلإُدْرَاكِ يَصْمَلُ بِهَا عَمَلًا فِيْمَا يَرَاهُ وَمَا يُدْرِكُهُ ؛ وَبِهَانِهِ ٱلرَّيَادَةِ ٱلْجَدِيْدَةِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ تَكُونُ لِللَّانِيَا حَالَةٌ جَدِيْدَةً فِيْ هَـٰذِهِ ٱلنَّفْسِ ، وَيَأْتِيْ ٱلسُّرُورُ جَدِيْدًا وَيَأْتِيْ ٱلْحُزْنُ جَدِيْدًا أَيْضًا ؛

<sup>(</sup>١) { أَنْظُرْ فَصْلَ « ٱلرَّافِعِيُّ ٱلْعَاشِقُ » مِنْ كِتَابِنَا « حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » } .

فَأَلْفُ قُبْلَةٍ يَتَنَاوَلُهَا أَلْفُ عَاشِقٍ مِنْ أَلْفِ حَبِيْبٍ ؛ هِيَ أَلْفُ نَوْعٍ مِنَ ٱللَّذَّةِ وَلَوْ كَانَتْ كُلُّهَا فِيْ صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ وَلَوْ بَكَىٰ أَلْفُ عَاشِقٍ مِنْ هَجْرِ أَلْفِ مَعْشُوْقٍ لَكَانَ فِيْ كُلِّ دَمْعٍ نَوْعٌ مِنَ ٱلْحُزْنِ لَيْسَ فِيْ ٱلآخَرِ !

※ ※ ※

قُلْتُ : فَنَوْعُ تَصَوُّرِكَ لِهَـٰذَهِ ٱلرَّاقِصَةِ ٱلَّتِيْ ثُحِبُّهَا ، أَنَّ إِبْلِيْسَ هُنَا فِيْ غَيْرِ إِبْلَيْسِيَّتِهِ . . . ! قَالَ : هَـٰكَذَا هِيَ عِنْدِيْ ، وَبْهَـٰذَا أَسْخَرُ مِنَ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلإِبْلِيْسِيَّةِ .

قُلْتُ : أَوَنَسْخَرُ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلإِبْلِيْسِيَّةُ مِنْكَ ، وَهُوَ ٱلأَصَحُّ وَعَلَيْهِ ٱلْفَتْوَىٰ . . .

فَضَحِكَ طَوِيْلاً وَقَالَ : سَأُحَدُّنُكَ بِغَرِيْتَةِ : أَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْغَادَةَ لَا تَظْهَرُ أَبِدًا إِلَّا أَلْحَرِيْرِ ٱلْأَسُودِ ؛ وَهِي رَقِيْقَةُ ٱلْبَشَرَةِ نَاصِعَةُ ٱللَّوْنِ ، فَيَكُونُ لَهَا مِنْ سَوَادِ ٱلْحَرِيْرِ بَيَاضُ ٱلْحَرِيْرِ الْمَكَانِ لاَرَاهَا ، الْبَيَاضِ وَجَمَالُ ٱلْجَمَالِ ؛ فَلَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ بَعْدَ ٱلْعَشَاءِ فِيْ طَرِيْقِيْ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْمَكَانِ لاَرَاهَا ، الْبَيَاضِ وَجَمَالُ ٱلْجَمَالِ ؛ فَلَقَدْ كُنْتُ أَمْسِ بَعْدَ ٱلْعَشَاءِ فِيْ طَرِيْقِيْ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْمَكَانِ لاَرَاهَا ، وَقَدْ لَبِسَ وَتَلَبَّسَ وَغَلَبَ عَلَىٰ مَصَابِيْحِ ٱلطَّرِيْقِ فَحَصَرَ ٱلْوَارَهَا وَكَانَ ٱللَّيْلُ مُظْلِمًا يَتَذَجَّىٰ ، وَقَدْ لَبِسَ وَتَلَبَّسَ وَغَلَبَ عَلَىٰ مَصَابِيْحِ ٱلطَّرِيْقِ فَحَصَرَ ٱلْوَارَهَا وَكَانَ ٱللَّيْلُ مُظْلِمًا يَنْدَكُونُ وَٱلْغَسَقِ وَأَنَا فِيْ مِثْلِ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِيْ بَيْنَ حَبِيْبَيْنِ يَمُنْهُمُما أَنْ يَلْتَقِيَا ؛ فَبَيْنَ أَقَلِمَةً كُالرَّقِيْبِ بَيْنَ حَبِيْبَيْنِ يَمْنَعُهُمَا أَنْ يَلْتَقِيَا ؛ فَبَيْنَ أَلْقَوْدِ وَٱلْغَسَةِ وَأَنَا فِيْ مِثْلِ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِيْ فِي تَكُونُ فِيْهَا ٱلأَفْكُورُ وَٱلْغَسَةِ وَأَنَا فِيْ مِشْيَهُ مُتَقَدِّرًا قَصِيرَ ٱلْخَطُو يَهُمَّ لَانَهُ وَيَتَبَخْتَرُ ؛ فَتَبَصَّرُتُهُ أَلْتَكُ وَلَى السَّيْعُ فَيْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْمَعْنَ الْمَعْرَةُ وَلَيْ الْمَعْنَ وَمُلَا عَلَىٰ الْمَصَلَقَةِ وَلَى الْمَعْنُ وَلَيْقِيْ يَدُنُو أَحَدُهُمَا مِنَ ٱلاَعْرِقِ ، وَالْمَورُةِ بَيْنَ ثُغُونُ الْمَاسِ فَيْ وَكَانَ ٱلطَّوْيُقُ خَالِيًا ، فَأَحْسَسْتُ بِهِ لَنَا وَحُدَنَا كَٱلْمَسَافَةِ الْمُورُةِ مِيْنَ تُعْرَيْنِ مُتَعَاشِقَيْنِ يَدُنُو أَحَدُهُمَا مِنَ ٱلآخِو ، وَأَنْوَلَ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ الْمَورُةِ بَيْنَ ثُعُونَ الْمُولِقُ الْمُورُةِ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُ

فَقُلْتُ : يَا عَجَبًا ! مَا أَظْرَفَ مَا دَاعَبَكَ إِبْلِيْسُ هَلذِهِ ٱلْمَرَّةَ ! وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَكَ : إِيْهِ يَا صَاحِبَ ٱلْفَضِيْلَةِ . .

وَكَانَ ٱلْمُمَثِّلُوْنَ يَتَنَاوَبُوْنَ ٱلْمَسْرَحَ وَنَحْنُ عَنْهُمْ فِيْ شُغْلٍ ؛ إِذْ لَمْ تَكُنْ نَوْبَتُهَا قَدْ جَاءَتْ

بَعْدُ ، وَٱلْقَىٰ ٱلشَّيْطَانُ عَلَىٰ لِسَانِيْ فَقُلْتُ لِصَاحِبِنَا : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْهَا فُلَانَا يَسْتَفْتِحُ كَلَامَهَا ثُمَّ يَدْعُوْهَا ، فَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا { إِلَّا } كَلِمَةُ « تَعَالَيْ » أَوْ « تَفَضَّلِيْ » .

قَالَ : كَلَّا ، يَجِبُ أَنْ تَنْفَصِلَ عَنِّيْ لأَرَاهَا فِيْ نَفْسِيْ أَشْكَالًا وَأَشْكَالًا ؛ وَيَجِبُ أَنْ تَبْتَعِدَ لأَلْمَسَهَا لَمَسَاتٍ رُوْحِيَّةً ؛ وَيَجِبُ أَنْ أَجْهَلَ مِنْهَا أَشْيَاءَ لأُحَقِّقَ فِيْهَا عِلْمَ قَلْبِيْ ؛ وَيَجِبُ أَنْ أَجْهَلَ مِنْهَا أَشْيَاءَ لأُحَقِّقَ فِيْهَا عِلْمَ قَلْبِيْ ؛ وَيَجِبُ أَنْ أَجْهُلُ وَٱمْرَأَةً وَلَلْكِنْ عَلَىٰ فَهْمٍ جَدِيْدٍ وَتَجِبُ أَنْ تَدَعَ جِسْمَهَا وَأَدَعَ جِسْمِيْ وَهُنَاكَ نَلْتقِيْ رَجُلًا وَٱمْرَأَةً وَلَلْكِنْ عَلَىٰ فَهْمٍ جَدِيْدٍ وَطَبِيْعَةٍ جَدِيْدَةٍ . بِهَلْذَا ٱلْفَهْمِ أَنَا أَكْتُبُ ، وَبِهَلَذِهِ ٱلطَّبِيْعَةِ أَنَا أُحِبُ !

مَا هُوَ ٱلْجُزْءُ ٱلَّذِيْ يَفْتِنُنِيْ مِنْهَا ؟ هُوَ هَـٰذَا ٱلكُلُّ بِجَمِيْعِ أَجْزَاتِهِ .

وَمَا هُوَ هَاذَا ٱلْكُلُّ ؟ هُوَ ٱلَّذِيْ بُفَسِّرُ نَفْسَهُ فِيْ قَلْبِيْ بِهَانَا ٱلْحُبِّ .

وَمَا هُوَ هَـٰذَا ٱلْحُبُّ ؟ هُوَ أَنَا وَهِيَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْحَالَةِ مِنَ ٱلْيَأْسِ .

نَعَمْ أَنَا بَاشِسٌ ، وَلَـٰكِنَ شُعُوْرَ ٱلْبُوْسِ هُو نَوْعٌ مِنَ ٱلْغِنَىٰ فِي ٱلْفَنِّ : لَا يَكُوْنُ هَـٰذَا ٱلْغِنَىٰ إِلَّا مِنْ هَـٰذَا ٱلشَّعُوْرِ ٱلْمُؤلِمِ ، وَٱلْحَبِيْبُ ٱلَّذِيْ لَا تَنَالُهُ ، هُو وَحْدَهُ ٱلْقَادِرُ قُدْرَةَ ٱلْجَمَالِ وَٱلسَّحْرِ ، يَجْعَلُكَ لَا تَدْرِيْ أَيْنَ يَخْتَبِئَ مِنْهُ جَمَالُهُ فَيَدَعُكَ تَبْحَثُ عَنْهُ بِلَذَّةٍ ، ولَا تَدْرِيْ أَيْنَ يَخْتَبِئَ مِنْهُ جَمَالُهُ فَيَدَعُكَ تَبْحَثُ عَنْهُ بِلَذَّةٍ ، ولَا تَدْرِيْ أَيْنَ يُسْفِرُ جَمَالَهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَيَ اللَّهُ مَنْهُ وَيَ اللَّهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ وَيَ قَلْبِيْ !

قُلْتُ : يَا صَدِيْقِيَ ٱلْمِسْكِيْنَ ! هَاذِهِ مُشْكِلَةٌ عَرَضَتْ بِهَا ٱلْمُصَادَفَةُ وَسَتَحُلُهَا ٱلْمُصَادَفَةُ الْمُصَادَفَةُ وَسَتَحُلُهَا ٱلْمُصَادَفَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ

أَمَّا هُوَ ، أَمَّا صَاحِبُ ٱلْفَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ مِنْهُ جَمَالَهُ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ جَمَالَهُ مِنْهُ ﴾ .

# القَلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ (\*)

أَمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، فَمَا كَادَ يَرَىٰ ٱلْحَبِيْبَةَ وَهِيَ مُقْبِلَةٌ تَتَبَمَّمُنَا حَتَّىٰ بَغَنَهُ ذٰلِكَ ، فَسَاوَرَهُ ٱلْقَلَقُ ، وَٱعْتَرَاهُ مَا يَعْتَرِيْ ٱلْمُحِبَّ ٱلْمَهْجُورَ إِذَا فَاجَأَهُ فِي ٱلطَّرِيْقِ هَاجِرُهُ ؟ أَرَأَيْتَ مَرَّةً عَاشِقًا جَفَاهُ ٱلْحَبِيْبُ وَٱمْتَنَعَ عَلَيْهِ دَهْرًا لَا يَرَاهُ ، وَصَارَمَهُ مُدَّةً لَا يُكَلِّمُهُ ، فَنَزَعَ نَوْمَهُ مِنْ لَيْلِهِ ، وَرَاحَتَهُ مِنْ نَهَارِهِ ، وَدُنْيَاهُ مِنْ يَدِهِ ؟ وَبَلَغَ بِهِ مَا بَلَغَ مِنَ ٱلسُّقْمِ وَٱلضَّنَىٰ ، ثُمَّ بَيْنَا هُوَ يَمْشِيْ إِذْ بَاغَتَهُ ذٰلِكَ ٱلْحَبِيْبُ مُنْحَدِرًا فِيْ ٱلطَّرِيْقِ ؟

إِنَّكَ لَوْ أَبْصَرْتَ حِيْنَئِذٍ قَلْبَ هَـٰذَا ٱلْمِسْكَيْنِ لَرَأَيْتَهُ عَلَىٰ زَلْزَلَةٍ مِنْ شِدَّةِ ٱلْخَفَقَانِ ، وَكَأَنَّهُ فِيْ ضَرَبَاتِهِ مُتَلَغْثِمْ يُكَرِّرُ كَلِمَةً وَاحِدَةً : هِيَ هِيَ هِيَ .

وَلَوْ نَفَذْتَ إِلَىٰ حِسِّ هَـٰذَا ٱلْبَائِسِ لَرَأَيْتَهُ يَشْعُرُ مِثْلَ شُعُوْرِ ٱلْمُحْتَضَرِ أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا قَدْ نَفَتْهُ مِنْهَا !

وَلَوْ ٱطَّلَعْتَ عَلَىٰ دَمِه فِيْ عُرُوْقِهِ لأَبْصَرْتَهُ مَخْذُوْلًا يَتَرَاجَعُ كَأَنَّ ٱلدَّمَ ٱلآخَرَ يَطْرُدُهُ .

إِنَّهَا لَحْظَةٌ يَرَىٰ فِيْهَا ٱلْمَهْجُوْرُ بِعَيْنَيْهِ أَنَّ كُلَّ شَهَوَاتِهِ فِيْ خَيْبَةٍ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ ٱلْحُبُّ مَعَ كُلِّ شَهْوَةٍ نَوْعًا مِنَ ٱلذُّلِّ ، فَيَكُوْنُ بِإِزَاءِ ٱلْحَبِيْبِ كَٱلْمُنْهَزِم مِثَةَ مَرَّةٍ أَمَامَ ٱلَّذِيْ هَزَمَهُ مِثَةَ مَرَّةٍ .

لَحْظَةٌ لَا يَشْعُرُ ٱلْمِسْكِيْنَ فِيْهَا مِنَ ٱلْبَغْتَةِ وَٱلتَّخَاذُلِ وَٱلاضْطِرَابِ وَٱلْخَوْفِ إِلَّا أَنَّ رُوْحَهُ وَثَبَتْ إِلَىٰ رَأْسِهِ ثُمَّ هَوَتْ فَجْأَةً إِلَىٰ قَدَمَبْهِ !

\* \* \*

غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَنَا نَحْنُ لَمْ يَكُنْ مَهْجُوْرًا مِنْ صَاحِبَتِهِ ؛ وَلَـٰكِنْ مِنْ عَجَائِبِ ٱلْحُبُّ أَنَّهُ يَعْمَلُ أَحْبَانًا عَمَلًا وَاحِدًا بِٱلْعَاطِفَتَيْنِ ٱلْمُخْتَلِفَتَيْنِ ، إِذْ كَانَ دَاثِمًا عَلَىٰ حُدُودِ ٱلإِسْرَافِ مَا دَامَ

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة " العدد : ۱۷۷ ، ٩ شهر رمضان سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٣ نوفمبر/ تشرين الآخر ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ١٩٠٣ ـ ١٩٠٥ .

حُبًا ، فَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قَرِيْبٌ مِنْ ضِدًهِ ، وَٱلصَّدْقُ فِيهِ مِنْ نَاحِيَةٍ مُهَيَّا ذَائِمًا لأَنْ يُقَابَلَ بِتَهُمَةِ الْكَذِبِ مِنْ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلأُخْرَىٰ ، وَٱلْيَقِيْنُ مُعَدُّ لَهُ ٱلشَّكُ بِٱلطَّبِيْعَةِ ؛ وَٱلْحُبُ نَفْسُهُ قَضَاءٌ عَلَىٰ ٱلْعَدْلِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَخْضَعُ لِقَانُوْنٍ مِنَ ٱلْقَوَانِيْنِ ، وَٱلْحَبِيْبُ - مَعَ أَنَّهُ حَبِيْبٌ - يَخَافُهُ عَاشِقُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حَبِيْبٌ !

وَقَدْ يَضْفَرُ الْعَاشِقُ لِمُبَاغَتَةِ اللَّقَاءِ كَمَا يَصْفَرُ لِمُبَاغَتَةِ الْهَجْرِ ، وَهَـٰذِهِ كَانَتْ حَالُ صَاحِبِنَا عِنْدَمَا رَآهَا مُقْبِلَةً عَلَيْهِ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ يَخْشَىٰ إِلْمَامَتَهَا بِهِ ، تَوَقِّبًا عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ ظُنُوْنِ النَّاسِ ، وَأَكْثَرُ مَا يُحْسِنُهُ النَّاسُ هُوَ أَنْ يُسِيْئُوا الظَنَّ ، وَهُوَ رَجُلٌ ذُوْ شَأْنِ ضَخْمٍ ، وَمَقَالَةُ النَّاسِ ، وَأَكْثَرُ مَا يُحْسِنُهُ النَّاسُ هُوَ أَنْ يُسِينُوا الظَنَّ ، وَهُو رَجُلٌ ذُوْ شَأْنِ ضَخْمٍ ، وَمَقَالَةُ السُّوْءِ إِلَىٰ مِثْلِهِ سَرِيْعَةٌ إِذَا رُئِيَ مَعَ مِثْلِهَا وَكَأَنَّهَا هِيَ الْكَتَّ بِكُلِّ هَـٰذَا أَوْ طَالَعَهَا بِهِ وَجْهُهُ السُّوْءِ إِلَىٰ مِثْلِهِ سَرِيْعَةٌ إِذَا رُئِيَ مَعَ مِثْلِهَا وَكَأَنَّهَا هِيَ الْمَقْتِ بِكُلِّ هَـٰذَا أَوْ طَالَعَهَا بِهِ وَجْهُهُ السُّوْءِ إِلَىٰ مِثْلِهِ سَرِيْعَةٌ إِذَا رُئِي مَعَ مِثْلِهَا وَكَأَنَّهَا هِيَ اللَّمَٰتُ بِكُلِّ هَـٰذَا أَوْ طَالَعَهَا بِهِ وَجُهُهُ اللّهُ اللّهُ وَسَرِيْعَةً إِلَىٰ مِثْلِهِ اللّهُ سَرِيْعَةً إِلَىٰ مَثْلِهِ اللّهُ عَلَيْكَ مَ وَمَا بَيْنَنَا وَوَقَفَتْ عَلَىٰ رَئِيسٍ فِرْقَةِ الْمُؤْسِيْقَىٰ ، وَمَا بَيْنَنَا وَوقَفَتْ عَلَىٰ رَئِيسٍ فِرْقَةِ الْمُؤسِيْقَىٰ ، وَمَا بَيْنَنَا وَوقَفَتْ عَلَىٰ رَئِيسٍ فِرْقَةِ الْمُؤسِيْقَىٰ ، وَمَا بَيْنَنَا وَاللّهُ مِنَا إِلَيْنَا إِلَا خُطُواتُ ، وَرَأَيْتُهَا قَدْ هَيَّاتُ فِيْ عَيْنَيْهَا نَظْرَةً غَاضَبَتُنَا بِهُوا ، ثُمَّ لَمْ تَلْبَتْ أَنْهُ اللْهَالَةُ مُنْ اللّهُ مُولِكَا بِأَخْرَىٰ !

وَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ لِرَئِيْسِ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ أَمْرًا لِيَتَأَهَّبَ أُهْبَتَهُ لِدَوْرِهَا ، ثُمَّ هَمَّتْ أَنْ تَرْجِعَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تُكَلِّمُهُ وَعَيْنَاهَا إِلَيْنَا ، فَقَالَ صَاحِبُنَا وَأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهَا : إِنَّهَا نَبِيْلَةٌ حَتَّىٰ فِيْ سُقُوْطِهَا !

وَلَا أَدْرِيْ مَاذَا كَانَتْ تَقُوْلُ لِرَئِيْسِ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ ، وَلَـٰكِنَّ هَـٰلَـَا ٱلرَّجُلَ لَمْ يَظْهَرْ لِيْ وَقْتَئِذِ إِلَّا كَأَنَّهُ تَلِيْفُوْنٌ مُعَلَّقٌ !

\* \* \*

كَانَتْ عَيْنَاهَا إِلَىٰ صَاحِبِهَا لَا تَنْزِلَانِ عَنْهُ وَلَا تَتَحَوَّلَانِ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَلَا تُسَارِقُهُ ٱلنَّظَرَ بَلْ تُغَالِبُهُ عَلَيْهِ مُغَالَبَةً ؛ وَرَأَيْتُهُ كَذْلِكَ قَدْ ثَبَتَتْ عَيْنَاهُ عَلَيْهَا ، فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْوُجُودَ قَدِ أَنْحَصَرَ جَمَالُهُ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَعْيُنِ عَاشِقَةٍ ؛ وَكَانَتْ تُطَارِحُهُ وَيُطَارِحُهَا كَلَامًا مَخْبُوءًا تَحْتَ هَـٰذِهِ ٱلنَّظَرَاتِ ، قَدْ نَسِيَا مَا حَوْلَهُمَا ، وَشَعَرَا بِمَا يَشْعُرُ بِهِ كُلُّ حَبِيْبَيْنِ إِذَا ٱلْتَقَيَّا فِيْ بَعْضِ لَحَظَاتِ ٱلنَّظَرَاتِ ، قَدْ نَسِيَا مَا حَوْلَهُمَا ، وَشَعَرَا بِمَا يَشْعُرُ بِهِ كُلُّ حَبِيْبَيْنِ إِذَا ٱلْتَقَيَّا فِيْ بَعْضِ لَحَظَاتِ ٱلنَّامِيَةِ : أَنَّ هَـٰذَا ٱلْعَالَمَ ٱلْعَظِيْمَ لَا يَعْمَلُ إِلَّا لائْنَيْنِ فَقَطْ : هُو وَهِيَ .

وَكَانَ فَمُهَا ٱلْجَمِيْلُ لَا يَزَالُ يُسَاقِطُ أَلْفَاظَهُ لِرَثِيْسِ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ ، وَكَأَنَّهَا تَسْرُدُ لَهُ حِكَايَةٌ

مَرْوِيَّةً ، أَوْ تُعَارِضُ بِحَافِظَتِهِ كَلَامًا تَخْفَظُهُ مِنْ كَلَامِ ٱلتَّمْثِيْلِ أَوِ ٱلْغِنَاءِ ؛ فَهِيَ تَتَحَدَّثُ وَعَيْنَاهَا مُفَكِّرَتَانِ شَاخِصَتَانِ ، فَلَمْ يُنْكِرِ ٱلرَّجُلُ هَيْتَنَهَا هَاذِهِ ؛ وَلَاكِنْ كَيْفَ كَانَتْ عَيْنَاهَا ؟ .

لَقَدْ أَرَادَتْ فِيْ ٱلْبِدْءِ أَنْ تَجْعَلَ قُوَّةَ نَظَرَاتِهَا كَلَامًا ، حَتَّىٰ لَحَسِبْتُ أَنَّ هَـٰذِهِ ٱلنَّظُرَاتِ ٱلأُوْلَىٰ تَهْتِفُ مِنْ بَعِيْدٍ : أَنْتَ يَا أَنْتَ !

ثُمَّ بَدَا فِيْ عَيْنَيْهَا فُتُوْرُ الظَّمَا ، ظَمَا الْحُبِّ الْمُتَكَبِّرِ الْمُنَمَّرِدِ ، لأَنَّهُ حُبُّ الْمَرْأَةِ الْمَعْشُوْقَةِ ، وَلأَنَّ لَهُ لَذَّتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا فِيْ أَنْ يَبْقَىٰ ظَمَأً إِلَىٰ حِيْنِ . . .

ثُمَّ أَرْسَلَتِ ٱلأَلْحَاظُ ٱلَّتِيْ تَتَوَهَّجُ أَخْيَانًا فَوْقَ كَلَامٍ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ فِيْ بَعْضِ حَالَاتِهَا ٱلنَّفْسِيَّةِ ؛ فَتُضْرِمُ فِيْ كِلَامِهَا شَرَارَةً مِنَ ٱلرُّوْحِ تُظْهِرُ ٱلْكَلَامَ كَأَنَّهُ يُحْوِقُ وَيَحْتَرِقُ . . .

ثُمَّ تَوَجَّعَتِ ٱلنَّظَرَاتُ لأَنَهَا تَصِلُهَا بِٱلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ لَا يُشْبِهُ ٱلرَّجَالَ ، فَلَا يَسْتَوْهِبُ خُضُوْعَهَا وَلَا يَشْتَرِيْهِ ؛ وَٱلرَّجُلُ كُلُّ ٱلرَّجُلِ عِنْدَ مِثْلِ هَانِهِ ٱلْمَرْأَةِ هُوَ ٱلَّذِيْ لَا يُشْبِهُ ٱلْبَاقِيْنَ مِمَّنْ تَعْرِفُهُمْ ، فَإِذَا أَحَبَّهَا فَكَأَنَّمَا أَحَبَّهَا عَذْرَاءَ خَفِرَةً لَمْ نُمَسٍّ ، وَكَأَنَّهُ مِنْ ذٰلِكَ يَصِلُهَا بِمَاضِيْهَا وَطَهَارَتِهَا وَحَيَاثِهَا وَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَمَثَّلَهُ إِلَّا فِيْ مِثْلِ حُبِّهِ .

ثُمَّ ذَبَلَتْ عَيْنَاهَا ٱلْجَمِيْلَتَانِ ، وَمَا هُوَ ذُبُولُ عَيْنَيْ آمْرَأَةٍ تَنْظُرُ إِلَىٰ مُحِبِّهَا ؛ إِنَّهُ هُوَ آسْتِسْلَامُ فِكْرِهَا لِفِكْرِهِ ، أَوْ عِنَادُ مَعْنَىٰ فِيْهَا لِمَعْنَىٰ فِيْهِ ، أَوْ تَوْكِيْدُ خَاطِرَةٍ تَختَاجُ إِلَىٰ السَّوْكِيْدِ ، وَمَرَّةً هُوَ كَقَوْلِهَا : أَفَهِمْتَ ؟ وَأَحْيَانًا ، وَأَحْيَانًا هُوَ الْتَوْكِيْدِ ، وَمَرَّةً هُوَ كَقَوْلِهَا : أَفَهِمْتَ ؟ وَأَحْيَانًا ، وَأَحْيَانًا هُوَ آنْتِهَاءُ مُقَاوَمَةٍ .

وَتَمَّتِ ٱلْحِكَايَةُ ٱلْمَرْوِيَّةُ ٱلَّتِيْ كَانَتْ تُلْقِيْهَا لِلتَّلِيْفُوْنِ . . . فَكَرَّتْ رَاجِعَةً إِلَىٰ ٱلْمَسْرَحِ بَعْدَ أَنْ صَاحَتْ نَظَرَاتُهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ كَمَا بَدَأَتْ : أَنْتَ يَا أَنْتَ . . .

فَقُلْتُ لِصَاحِبِنَا : وَيُحَكَ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ! لَوِ آخْتَارَ ٱلشَّيْطَانُ عَيْنَيْنِ سَاحِرَتَيْنِ يَنْظُرُ بِهِمَا إِلَيْكَ نَظْرَ ٱلْشَيْطَانُ عَيْنَيْنِ سَاحِرَتَيْنِ يَنْظُرُ بِهِمَا إِلَيْكَ نَظْرَ ٱلْفِتْنَةِ لَمَا آخْتَارَ إِلَّا عَيْنَيْهَا ، فِيْ وَجْهِهَا ، فِيْ هَيْنَتِهَا ، فِيْ مَوْقِفِهَا ، وَأَرَاكَ مَعَ هَـٰذَا كَمُنْتَظِرِ مَا لَا يُوْجَدُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوْجَدَ ، وَأَرَاهَا مَعَكَ فِيْ حُبِّهَا كَالْحَيْوَانِ ٱلأَلِيْفِ إِذَا طَمِعَ فِيْ الْمُسْتَحِيْلِ .

قَالَ : وَمَا هُوَ ٱلْمُسْتَحِيْلُ ٱلَّذِي يَطْمَعُ فِيْهِ ٱلْحَيْوَانُ ٱلأَلِيْفُ ؟

قُلْتُ : ذٰلِكَ حِيْنَ يَطْمَعُ فِيْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ حُقُوْقٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ فَوْقَ ٱلأُلْفَةِ وَٱلْمَنْفَعَةِ .

قَالَ : لَقَدْ أَغْمَضْتَ فِي ٱلْعِبَارَةِ ، فَبَيِّنْ لِيْ شَيْئًا مِنَ ٱلْبَيَّانِ .

قُلْتُ : هَبْ كَلْبَةً تَأْلَفُ صَاحِبَهَا وَتُحِبُّهُ فَهِيَ لَهُ ذَلِيْلَةٌ مِطْوَاعٌ ، ثُمَّ يَبْلُغُ بِهَا ٱلْحُبُ أَنْ تَطْمَعَ فِيْ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَمَامُ ٱلشَّرَفِ ، فَلَا يَقُوْلُ صَاحِبُهَا عَنْهَا : هَـٰذِهِ كَلْبَتِيْ ، بَلْ يَقُولُ : هَـٰذِهِ زَنْ جَتِيْ . . .

قَالَ : وَيْ مِنْكَ ! وَيْ مِنْكَ ! (١) لَقَدْ ضَرَبْتَ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلْمِسْمَارِ كَمَا يَقُولُونَ : هَاذَا هُوَ ٱلْمُسْتَحِيْلُ ٱلَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ، هَاذَا هُوَ ٱلْمَثَلُ . يَا لَفْظَ ٱلْحَلْوَىٰ ! يَا لَفْظَ ٱلْحَلْوَىٰ ! لَوْ كَرَّرْتُكَ بِلِسَانِيْ ٱلْفَ مَرَّةِ فَهَلْ تَضَعُ فِيْ لِسَانِيْ طَعْمَهَا . . .

قُلْتُ : خَفِّضْ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، فَلَسْتَ أَكْثَرَ مِنْ عَاشِقٍ .

قَالَ : بَلْ أَنَا مَعَ هَاذِهِ أَكْثَرُ مِنْ عَاشِقٍ ؛ لأَنَّ فِيْ ٱلْعَاشِقِ رَاغِبًا وَفِيَّ أَنَا رَاهِبٌ ، وَفِيْهِ ٱلْجَرِيْءُ وَفِيْءً وَفِيْءً الْمُتَحَدِّرِ فَيَحْسُوْهَا فَيَرْتَوِيْ ، ٱلْجَرِيْءُ وَفِيْءً وَفِيْءً وَأَغْتَرِفُ ٱلْغَرْفَةَ مِنَ ٱلشَّلَالِ ٱلْمُتَحَدِّرِ فَيَحْسُوْهَا فَيَرْتَوِيْ ، وَأَغْتَرِفُ أَنَ ٱلْغَرْفَةَ بِيَدِيْ ، وَأَعْمَعُ أَنْ تَهْدِرَ فِيْ يَدِيْ كَٱلشَّلَالِ . . . أَنَا أَكْثَرُ مِنْ عَاشِقٍ ؛ فَإِنَّهُ يَعْشَقُ لِيَنْتَهِيْ مِنَ أَلَمٍ ٱلْجَمَالِ ، وَأَعْشَقُ أَنَا لأَسْتَمِرَّ فِيْ هَاذَا ٱلأَلَمِ ! .

هَاذِهِ هَاذِهِ ، ٱلْعَجِيْبُ يَا صَدِيْقِيْ ! أَنَّ خَيَالَ ٱلإِنْسَانِ يَلْتَقِطُ صُورًا كَثِيْرَةً مِنْ صُورِ ٱلْجَمَالِ تَجِيْءُ كَمَا يَتَّفِقُ ، وَلَاكِنَّهُ يَلْتَقِطُ صُوْرَةً وَاحِدَةً بِإِتْقَانٍ عَجِيْبٍ ، هِيَ صُوْرَةُ ٱلْحُبُ ؛ فَهَاذِهِ هَاذِهِ .

اْلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنْ إِبْلِيْسَ هُنَا فِي غَيْرِ حَقِيْقَتِهِ ٱلإِبْلِيْسِيَةِ وَلَمْ تَفْهَمْ عَنِّيْ (٢) ؟ فَٱفْهَمِ ٱلآنَ أَنَّنَا إِنْ كُنًا لَا نَرَىٰ ٱلْمَلَائِكَةَ فَإِنَّهُ لَيُخُيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّنَا نَرَاهَا فِيْمَنْ نُحِبُّهُمْ ؛ وَمَا دَامَ سِرُّ ٱلْحُبِّ يُبَدِّلُ إِنْ كُنًا لَا نَرَىٰ ٱلنَّهُمُ وَيَأْتِيْ بِأَشْيَاءَ مِنْ خَارِجِ ٱلْحَيَاةِ ، فَكُلُّ حَقَائِقِ هَلذَا ٱلْحُبِّ فِيْ غَيْرِ حَقِيْقَتِهَا . ٱلزَّمَنَ وَٱلنَّفُسَ وَيَأْتِيْ بِأَشْيَاءَ مِنْ خَارِجِ ٱلْحَيَاةِ ، فَكُلُّ حَقَائِقِ هَلذَا ٱلْحُبِّ فِيْ غَيْرِ حَقِيْقَتِهَا .

هَـٰذِهِ هَـٰذِهِ ؛ لَا أَطْلُبُ فِيْ غَيْرِهَا ٱمْرَأَةً أَجْمَلَ مِنْهَا ، فَهَـٰذَا كَٱلْمُسْتَحِيْلِ ، وَلَـٰكِنِّيْ

<sup>(</sup>١) أَيْ : عَجَبٌ ، يَتَعَجَّبُ مِنْ فِطْنَتِهِ .

<sup>(</sup>٢) مَرَّ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ ٱلْمَقَالَةِ ٱلثَّالِثَةِ.

ٱَلْتَمِسُ فِيْهَا هِيَ ٱمْرَأَةً أَطْهَرَ مِنْهَا ، وَهَاذَا كَٱلْمُسْتَحِيْلِ أَيْضًا ؛ إِنَّهَا أَجْمَلُ جِسْمٍ ، وَلَـٰكِنْ وَا أَسَفَاهُ ، إِنَّهَا أَجْمَلُ جِسْمِ لِلْمَعَانِيْ ٱلَّتِيْ يَجِبُ أَنْ أَبْتَعِدَ عَنْهَا !.

格 特 特

وَسَكَتَ صَاحِبُنَا ؛ إِذْ رُفِعَتْ سِتَارَةُ ٱلْمَسْرَحِ وَظَهَرَتْ هِيَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، ظَهَرَتْ فِيْ زِيْنَةٍ لَا غَايَةَ بَعْدَهَا ، تُمَثِّلُ ٱلْعَرُوسَ لَيْلَةَ جَلْوَتِهَا ؛ أَلَا مَا أَمَرَّهَا سُخْرِيَةً مِنْكِ أَيْتُهَا ٱلْمِسْكِيْنَةُ ! عَرُوْسٌ وَلَكِنْ لِمَنْ ؟

كَانَتْ تَبْرُقُ عَلَىٰ ٱلْمَسْرَحِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ نُوْرُهُ نُوْرٌ وَجَمَالٌ وَعَوَاطِفُ شِعْرٍ .

وَأَقْبَلَتْ تَتَمَايَلُ بِجِسْمٍ رَخْصٍ لَيْنِ مُسْتَرْسِلِ ٱلأَعْطَافِ يَتَدَقَّقُ ٱلْجَمَالُ وَٱلشَّبَابُ فِيْهِ مِنْ أَعْلَاهُ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ .

وَأَظْهَرَ وَجْهُهَا حُسْنًا وَأَبْدَىٰ جِسْمُهَا حُسْنًا آخَرَ ، فَتَمَّ ٱلْحُسْنُ بِٱلْحُسْنِ .

وَاقِفَةٌ كَٱلنَّاثِمَةِ ، فَٱلْجَوُّ جَوُّ ٱلأَحْلَامِ ، وَكَانَ ٱلْحُبُّ يَحْلُمُ ، وَكَانَ ٱلسُّرُوْرُ يَحْلُمُ ! .

مُهْتَزَّةٌ كَالْمَوْجِ فِيْ ٱلْمَوْجِ . هَلْ خُلِقَتْ رُوْحُ ٱلْبَحْرِ فِيْ جِسْمِهَا ٱلْمُتَرَجْرِجِ فَشَيْءٌ يَعْلُوْ وَشَيْءٌ يَهْبِطُ وَشَيْءٌ يَثُوْرُ وَيَضْطَرِبُ ؟ .

ثُمَّ دَقَّتِ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ بِأَلْحَانِهَا ٱلْمُتَكَلِّمَةِ ، وَدَقَّتْ أَعْضَاءُ هَلْذَا ٱلْجِسْمِ بِأَلْحَانِهَا ٱلْمُتَحَرِّكَةِ ، وَأَحْسَسْنَا كَأَنَّ رُوْحَ ٱلْحَدِيْقَةِ جَالِسَةٌ بَيْنَنَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَتَعَجَّبُ . تَتَعَجَّبُ مِنْ قَوَامِهَا لِلْغُصْنِ ٱلْحَيِّ ، وَمِنْ بَدَنِهَا لِلزَّهْرِ ٱلْحَيِّ ، وَمِنْ عِطْرِهَا لِلنَّسِيْمِ ٱلْحَيِّ .

أَمَّا صَاحِبُ ٱلْفَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ . . . ؟



أُمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ فَتَزَعْزَعَتْ كِبْدُهُ مِمَّا رَأَىٰ ؛ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إَلَىٰ هَـٰـذِهِ ٱلْفَتَّانَةِ تُمَثِّلُ زِفَافَ ٱلْعَرُوْسِ وَقَدْ أَشْرَقَ فِيْهَا رَوْنَقُهَا وَسَطَعَتْ وَلَمَعَتْ ، فَبَدَتْ لَهُ مُفَسَّرَةً فِيْ هَـٰـذِهِ ٱلْغَلَائِلِ ، غَلَائِلِ ٱلْعُرْسِ ، وَمَا غَلَائِلُ ٱلْعُرْسِ ؟

إِنَّهَا تِلْكَ ٱلثِّيَابُ ٱلَّتِيْ تَكْسُوْ لَابِسَتَهَا إِلَىٰ سَاعَةِ فَقَطْ . . . ثِيَابٌ أَجْمَلُ مَا فِيْهَا أَنَّهَا تُقَدِّمُ الْجَمَالَ إِلَىٰ ٱلْحُبَّ الْفَرْدُ الْمُشْرِقُ مِنْ رُوْحِ لَابِسَتِهَا ، وَأَسْطَعُ ٱلأَنْوَارِ عَلَيْهَا ٱلنُّوْرُ ٱلْمُنْبَعِثُ مِنْ فَرَح قَلْبَيْنِ . النُّوْرُ ٱلْمُنْبَعِثُ مِنْ فَرَح قَلْبَيْنِ .

تِلْكَ ٱلثَّيَابُ ٱلَّتِيْ تَكُوْنُ سَكْبًا مِنْ خَالِصِ ٱلْحَرِيْرِ وَرَفِيْعِ ٱلْخَزِّ ، وَحِيْنَ تَلْبَسُهَا مِثْلُ هَـٰذِهِ ٱلْفَاتِنَةِ تَكَادُ تَنْطِقُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ ٱلْحَرِيْرِ ، إِذْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْحَرِيْرَ مَا تَحْتَهَا . . .

ثُمَّ تَنَهَّدَ ٱلْمِسْكِيْنُ وَقَالَ : أَفَهِمْتَ ؟

قُلْتُ : فَهِمْتُ مَاذَا ؟

قَالَ : هَـٰلـَا هُوَ ٱنْتِقَامُهَا .

قُلْتُ : يَا عَجَبًا ! أَتُرِيْدُهَا فِي ثِيَابِ رَاهِبَةٍ ، مُكَبْكَبَةٍ فِيْهَا كَمَا أَلْقِيَتِ ٱلْبِضَاعَةُ فِيْ غِرَارَةٍ ، بَيْنَ سَوَادٍ هُوَ شِعَارُ ٱلْحِدَادِ عَلَىٰ ٱلأُنُوثَةِ ٱلْهَالِكَةِ ، وَبَيَاضٍ هُوَ شِعَارُ ٱلْكَفَنِ لِهَالِهِ عَلَىٰ ٱلأُنُوثَةِ ؟ اللَّهُ وَنَةِ ؟

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۷۹ ، ۲۳ شهر رمضان سنة ۱۳۵۵ هـ = ديسمبر/كانون الأول ۱۹۳٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ۱۹۸۳ ـ ۱۹۸۵ .

<sup>(</sup>١) نُرَجُّحُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْقُرَّاءُ قَدْ أَدْرَكُوْا ٱلْغَرَضَ مِنْ كِتَابَةِ هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَاتِ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلسَّرْدِ ٱلَّذِيْ وَصَفَتْهُ لَنَا إِحْدَىٰ ٱلْأَدِيْبَاتِ بِأَنَّ ﴿ فِيْهِ أَشْبَاءَ مَادَّيَّةً ﴾ ؛ فَنَحْنُ نَرْمِيْ إِلَىٰ تَصْوِيْرِ ٱلْغَرِيْزَةِ ثَائِرَةً مُهْتَاجَةً بِكُلِّ أَسْبَابِ ٱلْخُرَىٰ مِنَ ٱلدَّيْنِ وَٱلشَّرَفِ وَٱلْمُرُوءَةِ وَفَلْسَفَةِ ٱلْفُرُوءَةِ وَفَلْسَفَةِ الْمُعْلَىٰ . . . .

قَالَ : أَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا ؛ إِنَّ ٱلرَّوَايَةُ ٱلَّتِيْ تُمَثِّلُ فِيْهَا بَيْنَ ٱلرُّوْحِ وَٱلْجِسْمِ ، هِيَ ٱلَّتِيْ الْحَتَاجَتْ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَصْلِ يَقْوَىٰ بِهِ ٱلْمَعْنَىٰ ؛ وَكُلُّ عَاشِقَةٍ فَعِشْقُهَا هُوَ ٱلرَّوَايَةُ ٱلَّتِيْ تُمَثِّلُ فِيهَا ، يُؤَلِّفُهَا هَـٰذَا ٱلْمَوْقِفُ ٱلَّذِيْ ٱسْمُهُ ٱلْحُبُّ ، وَلَا تَدْرِيْ هِيَ مَاذَا يَصْنَعُ وَمَاذَا يُوَلِّفُ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَفْتَأُ يُؤَلِّفُ وَيَصْنَعُ وَيُنَقِّحُ كَمَا تَتَنَزَّلُ بِهِ ٱلْحَالُ بَعْدَ ٱلْحَالِ ، وَكَمَا تَعْرِضُ بِهِ الْمُصَادَفَةِ ؛ وَعَلَيْهَا هِيَ أَنْ تُمَثِّلَ . . .

قُلْتُ : فَهَالْذَا ؛ وَلَلْكِنْ كَيْفَ يَكُونُ هَالْذَا ٱنْتِقَامًا ؟

قَالَ : إِنَّ ٱلأَفْكَارَ أَشْيَاءُ حَقِيْقِيَّةٌ ، وَلَوْ كُشِفَ لَكَ ٱلْجَوُّ هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَةَ لَرَأَيْتَهُ مَسْطُوْرًا عِبَارَاتٍ عِبَارَاتٍ كَأَنَّهُ مَقَالَةُ جَرِيْدَةٍ .

هَـٰذَا ٱلْفَصْلُ حِوَارٌ طَوِيْلٌ فِيْ ٱلْهُمُوْمِ وَٱلآلَامِ وَرِقَّةِ ٱلشَّوْقِ وَتَهَالُكِ ٱلصَّبْوَةِ ؛ لَوْ كُتِبَ لَهُ عُنْوَانٌ لَكَانَ عُنْوَانُهُ هَـٰكَذَا : مَا أَشْهَاهَا وَمَا أَحْظَاهَا ! إِنَّ ٱلْهَـوَاءَ بَيْنَ كُلِّ عَاشِقَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ يَأْخُذُ وَيُعْطِيْ .

قُلْتُ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ! مَا أَعْجَبَ مَا تُدَقِّقُ ! لَقَدْ أَدْرَكْتُ ٱلآنَ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ تَتَسَلَّحُ بِمَا شَاءَتْ ، لَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تُدَافِعَ ، وَلَـٰكِنْ لِتَزِيْدَ أَسْلِحَتَهَا فِيْ سِلَاحِ مَنْ تُحِبُّهُ فَتَزِيْدُهُ قُوَّةً عَلَىٰ قَهْرِهَا وَإِخْضَاعِهَا . . .

\* \*

أُمَّا هَلَذِهِ (ٱلْعَرُوسُ) ، فَكَانَتْ أَفْكَارُهَا لَا تَجِدُ أَلْفَاظًا تَحُدُّهَا فَهِيَ تَظْهَرُ كَيْفَمَا ٱتَّفَقَ : مُرْسَلَةً إِرْسَالًا فِيْ ٱللَّفْتَةِ وَٱلْهَيْئَةِ وَٱلْقَوْمَةِ وَٱلْقَعْدَةِ ، وَهِيَ مَنْ عَلِمْتَ : آمْرَأَةٌ تَعِيْشُ لِلْخُقَائِقِ ، وَبَيْنَ ٱلْحَقَائِقِ ، كَكُلِّ ذِيْ صَنْعَةٍ فِيْ صَنْعَتِهِ ، فَكَانَتْ فِيْ تَمَادِيْهَا خَطَرًا أَيَّ خَطْرٍ لِلْخُقَائِقِ ، وَبَيْنَ ٱلْحَقَائِقِ ، كَكُلِّ ذِيْ صَنْعَةٍ فِيْ صَنْعَتِهِ ، فَكَانَتْ فِيْ تَمَادِيْهَا خَطَرًا أَيَّ خَطْرٍ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، تُمَثِّلُ شَيْئًا لَا أَذْرِيْ أَهُو ظَاهِرٌ بِخَفَائِهِ أَمْ هُوَ خَافٍ بِظُهُوْرِهِ ، وَقَدْ وَقَعَ صَاحِبُنَا مِنْهَا فِيْمَا لَمْ يَدْخُلْ فِيْ حِسَابِهِ ، فَكَانَتِ ٱلْخَبِيثَةُ ٱلْمَاجِنَةُ تُسْكِرُهُ بِمُسْكِرٍ حَقِيْقِيًّ ، غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ جِسْمِهَا لَا مِنْ زُجَاجَةٍ خَمْرٍ .

وَكَانَتْ لِذِهْنِهِ ٱلْمُنَخَيِّلِ كَالسَّحَابَةِ ٱلْمُمْتَلِئَةِ بِٱلْبَرْقِ ، تُوْمِضُ كُلَّ لَحْظَةٍ بِأَنْوَارٍ بَعْدَ أَنْوَارٍ ، وَبَيْنَ ٱلْفَتْرَةِ وَٱلْفَتْرَةِ تَرْمِيْ ٱلصَّاعِقَةَ . وَظَهَرَتْ كَأَنَّهَا ٱمْرَأَةٌ مَخْلُوْقَةٌ مِنْ دَمٍ وَلَهَبٍ ، فَلَقَدْ أَيْقَنْتُ حِيْنَقَدِ أَنَّ ٱلْحُبَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ٱلْغَرِيْزَةُ ٱلْبَهِيْمِيَّةُ بِعَيْنِهَا مُحَاوِلَةً أَنْ تَكُوْنَ شَيْتًا لَهُ وُجُوْدٌ فَنَيٌّ إِلَىٰ وُجُوْدِهِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ، فَهُوَ مُصِيْبَتَانِ فِيْ وَاحِدَةٍ ، وَكُلُّ عَمَلِهِ أَنْ يَجْعَلَ ٱللَّذَّةَ أَلَذً ، وَٱلأَلَمَ أَشَدً ، وَٱلْقِلَّةَ كَثْرَةٍ ، وَٱلْكَثْرَةَ أَكْثَرَ ، وَمَا هُوَ نِهَايَةٌ كَثْرَةٍ ، يَهَايَةً . . .

هَـٰذِهِ (ٱلْعَرُوْسُ) كَانَتْ قَبْلَ ٱلآنَ وَاقِفَةً عَلَىٰ حُدُوْدِ صَاحِبِهَا ، أَمَّا ٱلآنَ فَإِنَّهَا تَقْتَحِمُ ٱلْحُدُوْدَ وَتَغْزُو َغَزْوَهَا وَتَمْتَلِكُ . . .

يَا لَسِحْرِ ٱلْحُبِّ مِنْ سِحْرٍ ! كُلُّ مَا فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ مِنْ جَمَالٍ تُظْهِرُهُ ٱلطَّبِيْعَةُ لِعَاشِقِهَا فِيْ إِحْدَىٰ صُورِ الْفَهْمِ ؛ أَمَّا ٱلْحَبِيْبُ ٱلْجَمِيْلُ فَهُوَ وَحْدَهُ ٱلَّذِيْ يَظْهَرُ لِعَاشِقِهِ فِيْ كُلِّ صُورِ ٱلْفَهْمِ ، وَبِهَـٰذَا يَكُونُ ٱلْوَقْتُ مَعَهُ أَوْقَاتًا مُخْتَلِفَةً مُتَنَاقِضَةً ، فَفِيْ سَاعَةٍ يَكُونُ ٱلْعَقْلُ ، وَفِيْ سَاعَةٍ يَكُونُ ٱلْعَقْلُ ، وَفِيْ سَاعَةٍ يَكُونُ ٱلْجُنُونُ .

يَا لَسِحْرِ ٱلْحُبُ ! لَقَدْ أَرَادَتْ هَـٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ أَنْ تَذْهَبَ بِعَقْلِ صَاحِبِهَا ، وَأَنْ تَنْقُلَهُ إِلَىٰ وَحْشِيَّةِ ٱلإِنْسَانِ ٱلأَوَّلِ ٱلْكَامِنِ فِيْهِ ، وَأَنْ تَقْذِفَ بِهِ إِلَىٰ بَعِيْدِ بَعِيْدِ وَرَاءَ فَضَائِلِهِ وَعِصْمَتِهِ ، وَحْشِيَّةِ ٱلإِنْسَانِ ٱلأَوَّلِ ٱلْكَامِنِ فِيْهِ ، وَأَنْ تَقْذِفَ بِهِ إِلَىٰ بَعِيْدِ بَعِيْدِ وَرَاءَ فَضَائِلِهِ وَعِصْمَتِهِ ، فَسَنَحَتْ لَهُ كَمَا يَسْنَحُ ٱلصَّيْدُ لِلصَّائِدِ يَحْمِلُ فِيْ جِسْمِهِ لَحْمَهُ ٱلشَّهِيَّ . . . وَتَرَكَتْ شُعُوْرَهُ جَائِعًا إِلَىٰ مَحَاسِنِهَا بِمِثْلِ جُوعِ ٱلْمَعِدَةِ . . . وَبَرَزَتْ لَهُ صَرِيْحَةً كَمَا هِيَ ، وَلِمَا هِيَ ، وَمِنْ جَسْمَهَا ثِيَابَ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْمُوَنَّنَةِ .

آهِ مِنْ (هِيَ) إِذَا ٱمْتَلاَّتِ ٱلْهَاءُ وَٱلْيَاءُ مِنْ قَلْبِ رَجُلٍ يُحِبُّ ! وَآهِ مِنْ (هِيَ) إِذَا خَرَجَتْ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةُ مِنْ لُغَةِ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ لُغَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ !

إِنَّ فِيْ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ . . . ٱمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : (هِيَ)<sup>(١)</sup> بِٱعْتِبَارِ ٱلضَّمِيْرِ لِلتَّأْنِيْثِ فَقَطْ ، كَمَا يُعْتَبَرُ فِيْ ٱلدَّابَّةِ وَٱلْحَشَرَةِ وَٱلأَدَاةِ وَنَحْوِهَا مِنْ هَلذِهِ ٱلْمُؤَنَّفَاتِ ٱلَّتِيْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا هَلْذَا ٱلضَّمِيْرُ ، وَلَلكِنْ (هِيَ) ٱلْمُفْرَدَةُ فِيْ ٱلْكَوْنِ كُلِّهِ لَا تُوْجَدُ فِيْ ٱلنَّسَاءِ إِلَّا حِيْنَ يُوْجَدُ لَهَا (هُوَ) . . .

<sup>(</sup>١) قُلْتُ : هُنَا رِسَالَةٌ إِلَىٰ « فُلَانَةٍ » مِنْ تِلْكَ الرَّسَائِلِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْفَطِيْعَةِ . . . وَٱنْظُرْ « رَسَائِلُ الأَخْزَانِ » مِنْ كِتَابِنَا « حَيَاةُ الرَّافِعِيِّ » . سَعِيد الْغُرْيان .

أَنَا . . . أَنَا ٱلَّذِيْ يَقُصُّ لِلْقُرَّاءِ هِلْذِهِ ٱلْقِصَّةَ ، قَدْ كَابَدْتُ مِنْ شِدَّةِ ٱلْحُبَّ وَإِفْرَاطِ ٱلْوَجْدِ مَا يُفْعِمُ (١) قَلْبَيْنِ مِسْكِيْنَيْنِ لَا قَلْبًا وَاحِدًا ، وَكَانَتْ لِيْ (هِيَ) مِنَ ٱلْهِيَاتِ عَانَيْتُ فِيْهَا ٱلْحُبَّ وَٱلْأَلَمَ دَهْرًا طَوِيْلًا ، وَقَدْ ذَهَبَتْ بِيْ فِيْ هَوَاهَا كُلَّ مَذْهَبِ إِلَّا مَذْهَبًا يُحِلُّ حَرَامًا ، أَوْ مَذْهَبًا يُخِلُّ بِمُرُوْءَةٍ ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلشَّيْءَ ٱلسَّامِيْ فِيْ ٱلْحُبِّ هُوَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنَ ٱلْعَاشِقِ مُجْرِمٌ .

فَالشَّأْنُ كُلُّ ٱلشَّأْنِ أَنْ يَسْتَطِيْعَ ٱلرَّجُلُ ٱلْفَصْلَ بَيْنَ ٱلْحُبِّ مِنْ أَجْلِ جَمَالِ ٱلأُنْكَىٰ يَظْهَرُ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ ٱلْحُبِّ مِنْ أَجْلِ ٱلأُنْثَىٰ تَظْهَرُ فِيْ جَمَالِهَا ، فَهُوَ فِيْ ٱلأُوْلَىٰ يَشْهَدُ ٱلإِلَاهِيَّةَ فِيْ إِبْدَاعِهَا ٱلسَّامِيْ ٱلْجَمِيْلِ ، وَفِيْ ٱلأُخْرَىٰ لَا يَرَىٰ غَيْرَ ٱلْبَشَرِيَّةِ فِيْ حَيْوَانِيَّتِهَا ٱلْمُتَجَمَّلَةِ . . .

وَقَدْ أَذْرَكْتُ مِنْ فَلْسَفَةِ ٱلْحُبِّ أَنَّ ٱلْحَقِيْقَةَ ٱلْكُبْرَىٰ لِهَاذَا ٱلْجَمَالِ ٱلأَزَلِيِّ ٱلَّذِيْ يَمْلأُ ٱلْعَالَمَ ـ قَدْ جَعَلَتْ حَنِيْنَ ٱلْعِشْقِ فِيْ قَلْبِ ٱلإِنْسَانِ هُوَ أَوَّلَ أَمْثِلَتِهَا ٱلْعَمَلِيَّةِ فِيْ تَعْلِيْمِهِ ٱلْحَنِيْنَ الْعَالَمَ ـ قَدْ جَعَلَتْ حَنِيْنَ ٱلْعِشْقِ فِيْ قَلْبِ ٱلإِنْسَانُ بِرُوْحِ ٱلشَّهْوَةِ يُحِبُ إِنْسَانٌ آخَرُ بِرُوْحِ ٱلْعِبَادَةِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، فَكَمَا يُحِبُ إِنْسَانٌ بِرُوْحِ ٱلشَّهْوَةِ يُحِبُ إِنْسَانٌ آخَرُ بِرُوْحِ ٱلْعِبَادَةِ ، وَهَا لَيْقَوْمِ ٱلْعَبْدِةُ لَيْ اللَّوْرِ عَلَيْهِ ٱلْفِيْقِ ٱلسِّقَةُ : (تَلْطِيْفُ ٱلسِّرِّ) أَيْ : جَعْلُهُ مُسْتَعِدًا لِلتَّوجُّهِ إِلَىٰ ٱلنُوْرِ وَٱلْحَقِيقَ وَٱلْعِشْقَ ٱلْعَنِيْفَ .

وَكَذَٰلِكَ تَبَيَّنْتُ ، مِمَّا عَلَّمَنِيْ ٱلْحُبُّ أَنَّ طَرْدَ آدَمَ وَحَوَّاءَ مِنَ ٱلْفِرْدَوْسِ ، كَانَ مَعْنَاهُ ثِقَلَ مَعَانِيْ ٱلْفِرْدَوْسِ وَعَرْضَهَا لِكُلِّ آدَمٍ وَحَوَّاءَ يُمَثَّلَانِ ٱلرِّوَايَةَ . . . فَإِذَا « فَطَفَا ٱلشَّمَرَةَ » طُرِدَا مِنْ مَعَانِيْ ٱلْجَنَّةِ (٢ ) ، وَهَبَطَا بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْ أَخْيِلَةِ ٱلسَّمَاءِ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱلأَرْضِ .

نَعَمْ هُوَ ٱلْحُبُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ فِيْ كُلِّ عَاشِقِ لِكُلِّ جَمِيْلٍ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ أَهْلِهِ يَكُونُ فِيْ جَمَالِ ٱلْعَمَلِ أَوْ قُبْحِ ٱلْعَمَلِ ، وَهَلَذِهِ ٱلنُّقُوْسُ مَصَانِعُ مُخْتَلِفَةٌ لِهَلَذِهِ ٱلْمَادَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ ، فَالْحُبُّ فِيْ بَعْضِهَا يَكُونُ ضَعْفًا ، وَفِيْ نَفْسٍ يَكُونُ ٱلْهَوَىٰ حَيْوَانِيًّا فَأَلْحُبُ فِيْ بَعْضِهَا يَكُونُ ضَعْفًا ، وَفِيْ نَفْسٍ يَكُونُ ٱلْهَوَىٰ حَيْوَانِيًّا فَلْحُبُ فِيْ بَعْضِهَا يَكُونُ ضَعْفًا ، وَفِيْ نَفْسٍ يَكُونُ ٱلْهَوَىٰ حَيْوَانِيًّا فَرَاكِمُ ٱلظَّلْمَةَ عَلَىٰ ٱلظَّلَامَ عَنِ ٱلْحَيَاةِ .

وَٱلْمُعْجِزَةُ فِيْ هَـٰذَا ٱلإِنْسَانِ ٱلضَّعِيْفِ أَنَّ لَهُ مَعَ طَبِيْعَةِ كُلِّ شَيْءٍ طَبِيْعَةَ ٱلإِحْسَاسِ بِهِ ، فَهُوَ مُسْتَطِيْعٌ أَنْ يَجِدَ لَذَّةَ نَفْسِهِ فِيْ ٱلأَلَمِ ، قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ هِبَةً مِنْ مَعَانِيْ ٱلْحِرْمَانِ ؛

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ يَمْلا ۗ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ يُفْعِمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أَيْ : طَرْدًا كَالطَّرْدِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ .

وَبِهَـٰذِهِ ٱلطَّبِيْعَةِ يَسْمُوْ مَنْ يَسْمُوْ ، وَهِيَ عَلَىٰ أَتَمَّهَا وَأَقْوَاهَا فِيْ عُظَمَاءِ ٱلنُّقُوْسِ ، حَتَّىٰ لَكَأَنَّ ٱلأَشْيَاءَ تَأْتِيْ هَـٰـٰؤُلَاءِ ٱلْعُظَمَاءَ سَائِلَةٌ : مَاذَا يُرِيْدُوْنَ مِنْهَا ؟

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمُوَ بِٱلْحُبِّ فَلْيَضَعْهُ فِيْ نَفْسِهِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ : ٱلْخُلُقُ ٱلرَّفِيعُ وَٱلْحِكْمَةُ ٱلنَّاضِجَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلا أَقَلَّ مِنْ شَيْئَيْنَ : ٱلْحَلَالُ ، وَٱلْحَرَامُ (١٠ .

\* \* \*

أَنَا . . . أَنَا ٱلَّذِيْ يَقُصُّ لِلْقُرَّاءِ هَاذِهِ ٱلْقِصَّةَ ، أَعْرِفُ هَاذَا كُلَّهُ ، وَبِهَاذَا كُلِّهِ فَهِمْتُ قَوْلَ صَاحِبَ فَيْ فَصْلِ ٱلْعَرُوْسِ هُوَ ٱنْتِقَامُهَا ، حَاصَرَتْ صَاحِبَ الْفَلْبِ ٱلْمَرُوْسِ هُوَ ٱنْتِقَامُهَا ، حَاصَرَتْ عَيْنَاهَا عَيْنَيْهِ ، وَزَحَفَتْ مَعَانِيْهَا عَلَىٰ مَعَانِيْهِ ؛ وَقَاتَلَتْ قِتَالَ جِسْمِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَحْبُوْبَةِ فِيْ مَعْرَكَةِ حُبُهَا ، وَبِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : كَأَنَّمَا لَبِسَتْ هَاذِهِ ٱلنِّيَابِ لِتَظْهَرَ لَهُ بِلَا ثِيَابٍ . . .

وَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيْبَهَا بِمَا صَنَعَتْ نَفْسُهَا لَهُ ، وَأَنْ أُعِيْبَهُ هُوَ بِدُخُوْلِهِ فِيْمَا لَا يُشْبِهُهُ ، وَقُلْتُ فِيْ غَيْرِ طَائِلٍ وَلَا جَدْوَىٰ ، فَمَا كُنْتُ إِلَّا كَالَّذِيْ يَعِيبُ ٱلْوَرْدَ بِقَوْلِهِ : يَا عِطْرَ ٱلشَّذَىٰ ، وَيَا أَحْمَرَ ٱلْخَدَّيْنِ !

وَقَدْ أَمْسَكَ عَنْ جَوَابِيْ ، وَكَانَتْ مَحَاسِنُهَا تَجْعَلُ كَلِمَاتِيْ شَوْهَاءَ ، وَكَانَ وُضُوْحُهَا يَجْعَلُ مَعَانِيَّ غَامِضَةً ، وَكَانَتْ حَلَاوَتُهَا تَجْعَلُ أَقْوَالِيْ مُرَّةً ، وَكَانَتْ ثِيَابُ ٱلْعُرْسِ وَهِيَ تُزَفَّ تُرِيْهِ أَلْفَاظِيْ فِيْ ثِيَابِ ٱلْعَجُوْزِ ٱلْمُطَلَّقَةِ ، وَكُلَّمَا غَاضَبَتْهُ مَعَ نَفْسِهِ أَوْقَعَتْ هِيَ ٱلصُّلْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ .

وَٱلْعَجِيْبُ ٱلْعَجِيْبُ فِيْ هَلْذَا ٱلْحُبِّ أَنَّ فَتْحَ ٱلْعَيْنَيْنِ عَلَىٰ ٱلْجَمِيْلِ ٱلْمَحْبُوْبِ هُو نَوْعٌ مِنْ تَغْمِيْضِهَا لِلنَّوْمِ وَرُوْيَا ٱلأَحْلَامِ ؛ لَيْسَ إِلَّا هَلْذَا ، وَلَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا هَلْذَا ؛ فَمَهْمَا أَعْطَيْتَ مِنْ جَدَلِ فَإِقْنَاعُكَ ٱلنَّائِمَ ٱلْمُسْتَثْقُلَ<sup>(٣)</sup> ؛ وَكَيْفَ وَلَهُ ٱلْفَاظُ مِنْ عَقْلِهِ لَا مِنْ عَقْلِكَ ، وَقَلْ تَرْكَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلدُّنْيَا وَغَاصَ هُوَ فِيْ وَنَيْ اَللَّهُ إِيَّاكَ ، وَقَلْ تَرْكَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلدُّنْيَا وَغَاصَ هُوَ فِيْ دُنْيَا بَاطِنِهِ لَا مِنْ عَقْلِكَ ، وَبَيْنَهُ نِسْيَانُهُ إِيَّاكَ ، وَقَلْ تَرْكَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلدُّنْيَا وَغَاصَ هُوَ فِيْ دُنْيَا بَاطِنِهِ لَا يَمْلِكُ فِيْهَا أَخْذًا وَلَا رَدًّا إِلَّا مَا تُعْظِيْ وَمَا تَمْنَعُ .

<sup>(</sup>١) ﴿ بَسَطْنَا هَلَاا ٱلْمَعْنَىٰ فِي ٱلْمَقَالَةِ ٱلثَّانِيَةِ مِنْ هَلْذِهِ ٱلْمَقَالَاتِ عَلَىٰ وَجُهِ آخَر

<sup>(</sup>٢) [بِفَتْح القَافِ ، أَيْ : الَّذِي أَثْقَلَهُ النَّوْمُ ] .

ثُمَّ . . . ثُمَّ غَابَتِ (ٱلْعَرُوسُ) بَعْدَ أَنْ نَظَرَتْ لَهُ وَضَحِكَتْ .

ضَحِكَتْ بِحُزْدٍ ، حُزْنَ<sup>(١)</sup> ٱلَّذِيْ يَسْخَوُ مِنْ حَقِيْقَةِ لأَنَّهُ يَتَأَلَّمُ مِنْ حَقِيْقَةِ غَيْرِهَا ؛ وَكَانَ مَنْظَوُهَا ٱلْجَمِيْلُ ٱلْمُنْكَسِرُ فَلْسَفَةً تَامَّةً مُصَوِّرَةً لِلْخَيْرِ ٱلَّذِيُ ٱغْتَدَىٰ عَلَيْهِ ٱلشَّرُ فَاَحَالَهُ ، وَٱلْإِرَادَةِ ٱلَّتِيْ أَكْرَهَهَا ٱلْقَدَرُ فَأَخْضَعَهَا ، وَٱلْعِفَّةِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ ٱلَّتِيْ أَذَلَتْهَا ضَرُوْرَةُ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱلْفَضِيلَةِ ٱلْمَغْلُوْبَةِ ٱلَّتِيْ حِبْلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَكُوْنَ فَضِيْلَةً !

وَيَا مَا كَانَ أَجْمَلَهَا نَاظِرَةً بِمَعَانِيْ ٱلْبُكَاءِ ضَاحِكَةً بِغَيْرِ مَعَانِيْ ٱلضَّحِكِ ؛ تَتَنَهَّدُ مَلَامِحُ وَجْهِهَا وَفَمُهَا يَبْتَسِمُ ! .

كَانَ مَنْظَرُهَا نَاطِقًا بِأَنَّ قَلْبَهَا ٱلْحَزِيْنَ يَسْأَلُ سُؤَالًا أَبْدَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهَا بِلُطْفِ وَرِقَّةٍ ؛ كَانَ يَسْأَلُ إِنْسَانًا : أَلَا تُحَلُّ هَـٰذِهِ ٱلْعُقْدَةُ . . . ؟ .

وَٱنْقُضَىٰ ٱلتَّمْثِيْلُ وَتَنَاهَضَ ٱلنَّاسُ .

أَمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِينِ ؟

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



أَمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ فَقَامَ لِيَخْرُجَ وَقَدْ تَفَارَطَتْهُ ٱلْهُمُوْمُ وَتَسَابَقَتْ إِلَيْهِ فَٱنْكَسَرَ وَتَفَتَّرُ ؛ وَكَأَنَّمَا هُوَ قَدْ فَارَقَ صَاحِبَتَهُ بَاكِيّا وَبَاكِيَةً مِنْ حَيْثُ لَا يَرَىٰ بُكَاءَهُ غَيْرُهَا وَلَا يَرَىٰ بُكَاءَهَا غَيْرُهُ !.

وَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا تَغَشَّىٰ ٱلدُّنْيَا لَوْنُ نَفْسِهِ ٱلْحَزِيْنَةِ ؛ إِذْ كَانَتْ نَفْسُهُ أَلْقَتْ

<sup>(</sup>١) ۚ ۚ الْخُزْنُ ٱلنَّانِيَةُ فِي هَلَا ٱلتَّرْكِيبِ مَنْصُوبَةٌ عَلَىٰ أَنَّهَا مَفْمُولٌ مُطْلَقٌ ۗ ] .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٨٠ ، ٣٠ شهر رمضان سنة ١٣٥٥ هـ = ١٤ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٥ .

ظِلَّهَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يَرَاهُ ؛ وَجَعَلَ يَدْلُفُ وَلَا يَمْشِيْ كَأَنَّهُ مُثْقَلٌ بِحِمْلٍ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ .

إِنَّهُ لَيْسَ أَخَفَّ وَزْنًا مِنَ ٱلدَّمْعِ ، وَلَكِئَ ٱلثُّمُوْسَ ٱلْمُتَأَلِّمَةَ لَا تَحْمِلُ أَثْقَلَ مِنْهُ ، حَتَّىٰ لَيَنْتَثِرُ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ أَحْيَانًا وَكَأَنَّهُ وَكَأَنَّهَا بِنَاءٌ قَائِمٌ يَتَهَدَّمُ عَلَىٰ جِسْمٍ ؛ وَبَعْضُ ٱلتَّنَهُدَاتِ عَلَىٰ رِقْتِهَا وَخِفْتِهَا ، قَدْ تَشْعُرُ بِهَا ٱلنَّفْسُ فِيْ بَعْضِ هَمَّهَا كَأَنَّهَا جَبَلٌ مِنَ ٱلأَخْزَانِ أَخَذَتْهُ ٱلرَّجْفَةُ فَمَادَتْ بِهِ ، فَتَقَلْقَلَ ، فَهُو يَتَفَلَّقُ وَيَتَهَاوَىٰ عَلَيْهَا .

آهِ . . . حِيْنَ يَتَغَيَّرُ ٱلْقَلْبُ فَيَتَغَيَّرُ كُلُّ شَيْءٍ فِيْ رَأْيِ ٱلْعَيْنِ ! لَقَدْ كَانَ صَاحِبُنَا مُنْذُ قَلِيْلٍ وَكَأَنَّ كُلَّ سُرُوْرٍ فِي ٱلدُّنْيَا يَقُوْلُ لَهُ : أَنَا لَكَ ! فَعَادَ ٱلآنَ وَمَا يَقُوْلُ لَهُ : « أَنَا لَكَ » إِلَّا ٱلْهَمُّ ؛ وَٱلْتَقَىٰ هُوَ وَٱلظَّلَامُ وَٱلْعَالَمُ ٱلصَّامِتُ ! .

جَعَلَ يَذْلُفُ وَلَا يَمْشِيْ كَأَنَّهُ مُثْقَلٌ بِحِمْلِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ؛ وَمَتَىٰ وَقَعَ ٱلطَّائِرُ مِنَ ٱلجَوَّ مَكْسُوْرَ ٱلْجَنَاحِ ، ٱنْقَلَبَتِ ٱلنَّوَامِيْسُ كُلُّهَا مُعَطَّلَةً فِيْهِ ، وَظَهَرَ ٱلْجَوُّ نَفْسُهُ مَكْسُوْرًا فِيْ عَيْنِ ٱلطَّائِرِ ٱلْمِسْكِيْنِ ؛ وَتَنْفَصِلُ رُوْحُهُ عَنِ ٱلسَّمَاءِ وَأَنْوَارِهَا ، حَتَّىٰ لَوْ غَمَرَهُ ٱلنُّوْرُ وَهُوَ مُلْقَىٰ فِيْ ٱلتَّرَابِ لأَحَسَّهُ عَلَىٰ ٱلتُّرَابِ وَحْدَهُ لَا عَلَىٰ جِسْمِهِ . . .

## \* \* \*

وَيَنْظُرُ صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ فَإِذَا ٱلأَنْوَارُ قَدِ ٱنْطَفَأَتْ فِيْ ٱلْحَدِيْقَةِ ، وَإِذَا ٱلْةَمَرُ أَيْضًا كَأَنَّمَا كَانَ فِيْهِ مَسْرَحٌ وَأَخَذُوا يُطْفِئُونَ أَنْوَارَهُ .

كَانَ وَجْهُ ٱلْفَمَرِ فِيْ مِثْلِ حُزْنِ وَجْهِ ٱلْعَاشِقِ ٱلْمُبْتَعِدِ عَنِ حَبِيْبَتِهِ إِلَىٰ أَطْرِافِ ٱلدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبْيَضَ أَصْفَرَ مُكَمَّدًا ، تَتَخَايَلُ فِيْهِ مَعَانِيْ ٱلدُّمُوْعِ ٱلَّتِيْ يُمْسِكُهَا ٱلتَّجَلُّدُ أَنْ تَتَسَاقَطَ . كَانَ فِيْ وَجْهِ ٱلْفَمَرِ وَفِيْ وَجْهِ صَاحِبِنَا مَعًا مَظْهَرُ تَأْثِيْرِ ٱلْقَدَرِ ٱلْمُفَاجِئَ بِٱلتَّكْبَةِ .

وَبَدَتْ لَنَا ٱلْحَيَاةُ تَحْتَ ٱلظُّلْمَةِ مُقْفِرَةً خَاوِيَةً عَلَىٰ أَطْلَالِهَا ، فَارِغَةً كَفَرَاغِ نِصْفِ ٱللَّيْلِ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مُشْرِقًا فِيْ نِصْفِ ٱلنَّهَارِ ؛ يَا لَكَ مِنْ سَاحِرٍ أَيُّهَا ٱلْحُبُّ ؛ إِذْ تَجْعَلُ فِيْ لَيْلِ ٱلْعَاشِقِ وَنَهَارِهِ ظَلَامًا وَضَوْءًا لَيْسَا فِيْ ٱلأَيّامِ وَٱللَّيَالِيْ ! .

مَاذَا حَدَثَ ؟.

لَا شَيْءَ إِلَّا مَا حَدَثَ فِي ٱلنَّفْسِ ، فَقَدْ تَغَيَّرَتْ طَرِيْقَةُ ٱلْفَهْمِ ، وَكَانَ لِلْحَدِيْقَةِ مَعْنَىٰ مِنْ نَفْسِهِ فَسُلِبَ ٱلْمَعْنَىٰ ، وَكَانَ لَهَا فَيْضٌ مِنْ قَلْبِهِ فَٱنْحَبَسَ عَنْهَا ٱلْفَيْضُ ؛ وَبِهَلْذَا وَهَلْذَا بَدَتْ فِيْ ٱلسَّلْبِ وَٱلْعَدَمِ وَٱلتَّنَكُّرِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِبْدَاعٌ فِيْ شَيْءٍ مُبْدَعٍ وَلَا جَمَالٌ فِيْ مَنْظَرٍ جَمِيْلٍ .

أَكَذَا يَفْعَلُ ٱلْحُبُّ حِيْنَ يَضَعُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْعَاشِقَةِ مَعْنَىٰ ضَيِّيلًا مِنْ مَعَانِيْ ٱلْفَنَاءِ كَهَـٰذَا ٱلْفِرَاقِ ؟.

أَكَذَا يَتْرُكُ ٱلرُّوْحَ إِذَا فَقَدَتْ شَيْئًا مَحْبُوبًا ، تَتَوَهَّمُ كَأَنَّهَا مَاتَتْ بِمِقْدَارِ هَـٰذَا ٱلشَّيْءِ ؟ مِسْكِيْنٌ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْقَلْبُ ٱلْعَاشِقُ ! مِسْكِيْنٌ أَنْتَ !

\* \* \*

وَمَضَيْنَا فَمِلْنَا إِلَىٰ نَدِيٍّ نَجْلِسُ فِيْهِ ، وَأَرَدْتُ مُعَابَثَةَ صَاحِبِنَا ٱلْمُتَأَلِّمِ بِٱلْحُبِّ وَٱلْمُتَأَلِّمِ بِأَنَّهُ مُتَأَلِّمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَرَاكَ إِلَّا كَأَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا وَطَلَّقْتَهَا فَتَبِعَتْهَا نَفْسُكَ ! .

قَالَ : آهِ ! مَنْ أَنَا ٱلآنَ ؟ وَمَا بَالُ ذَلِكَ ٱلْخَيَالِ ٱلَّذِيْ نَسَّقَ لِيَ ٱلدُّنْيَا فِيْ أَجْمَلِ أَشْكَالِهَا قَدْ عَادَ فَبَعْثَرَهَا ؟ أَتَدْرِيْ أَنَّ ٱلْعَالَمَ كَانَ فِيَّ ثُمَّ أُخِذَ مِنِّيْ فَأَنَا ٱلآنَ فَضَاءٌ فَضَاءٌ ؟ . قُلْتُ : أَغْرِفُ أَنَّ كُلَّ حَبِيْبٍ هُوَ ٱلْعَالَمُ ٱلشَّخْصِيُّ لِمُحِبَّهِ .

قَالَ : وَلِذَلِكَ يَعِيْشُ ٱلْمُحِبُّ ٱلْمَهْجُوْرُ ، أَوِ ٱلْمُفَارَقُ ، أَوِ ٱلْمُنْتَظِرُ ، وَكَأَنَّهُ فِي أَيَّامٍ خَلَتْ ، وَتَرَاهُ كَأَنَّمَا يَجِيْءُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا كُلَّ يَوْم وَيَرْجِعُ .

قُلْتُ : إِنَّ مِنْ بَعْضِ مَا يَكُوْنُ بِهِ ٱلْجَمَالُ جَمَالًا أَنَّهُ ظَالِمٌ قَاهِرٌ عَنِيْفٌ ، كَٱلْمَلِكِ يَسْتَبِدُّ لِيَتَحَقَّقَ مِنْ نَفَاذِ أَمْرِهِ ؛ وَكَأَنَّ ٱلْجَمِيْلَ لَا يَتِمُّ جَمَالُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ أَخْيَانًا غَيْرَ جَمِيْلٍ فِيْ الْمُعَامَلَةِ ! .

قَالَ : وَلَلْكِنَّ ٱلأَمْرَ مَعَ هَلْذِهِ ٱلْحَبِيْبَةِ بِٱلْخِلَافِ ؛ فَهِيَ تَطْلُبُنِيْ وَأَتَنَكَّبُهَا ، وَهِيَ مُقْبِلَةٌ لَلكِنَّهَا مُقْبِلَةٌ عَلَىٰ ٱمْتِنَاعِيْ ؛ وَكَأَنَّهَا طَالِبٌ يَعْدُوْ وَرَاءَ مَطْلُوْبٍ يَفِزُ ، فَلَا هَلْذَا يَقِفُ وَلَا ذَاكَ بُدْرِكُ .

قُلْتُ : فَإِنَّ هَـٰذِهِ هِيَ ٱلْمُشْكِلَةُ ، وَمَتَىٰ كَانَتِ ٱلْحَبِيْبَةُ مِثْلَهَا ، وَكَانَ ٱلْمُحِبُّ مِثْلَكَ ، فَقَدْ جَاءَتِ ٱلْعُقْدَةُ بَيْنَهُمَا مَعْقُوْدَةً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا فَلَا حَلَّ لَهَا .

قَالَ : كَذَٰلِكَ هُو ، فَهَلْ تَعْرِفُ قِيْ ٱلْبُؤْسِ وَٱلْهَمِّ كَبُؤْسِ ٱلْعَاشِقِ ٱلَّذِيْ لَا يَتَدَبَّرُ كَيْفَ
يَأْخُذُ حَبِيْبَتَهُ ، وَلَكِنْ كَيْفَ يَتْرُكُهَا ؟ مَا هِيَ ٱلْمَسَافَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ؟ خَطْوَةٌ خَطْوَتَانِ ؟ كَلَّا ،
كَلَّا ؛ بَلْ فَضَائِلُ وَفَضَائِلُ تَمْلاُ ٱلدُّنْيَا كُلَّهَا ، إِنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ ٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ مُتَرَاخِيَةٌ
مُمْتَدَّةٌ ذَاهِبَةٌ إِلَىٰ غَيْرِ نِهَايَةٍ ؛ وَإِذَا كَانَ ٱلْحُبُ ٱلْفَاسِدُ لَا يَقْبَلُ مِنَ ٱلْحَبِيْبِ إِلَّا (نَعَمْ) بِلَا شَرْطِ
وَلَا قَيْدٍ لِأَنَّهُ فَاسِدٌ ، فَٱلْحُبُ ٱلطَّاهِرُ يَقْبَلُ (لَا) لِأَنَّهُ طَاهِرٌ ؛ ثُمَّ هُو لَا يَرْضَىٰ (نَعَمْ) إِلَّا 
بِشَرْطِهَا وَقَيْدِهَا مِنَ ٱلأَذَبِ وَٱلشَّرِيْعَةِ وَكَرَامَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلرَّجُلِ .

وَإِذَا لَمْ يَنْتَهِ ٱلْحُبُّ بِٱلإِثْمِ وَٱلرَّذِيْلَةِ . فَقَدْ أَثْبَتَ أَنَّهُ حُبُّ ؛ وَشَرَفُهُ حِيْنَئِذٍ هُوَ سِرُّ قُوَّتِهِ وَعُنْصُرُ دَوَامِهِ .

أَتَعْرِفُ أَنَّ بَعْضَ عُشَّاقِ ٱلْعَرَبِ تَمَنَّىٰ لَوْ كَانَ جَمَلًا وَكَانَتْ حَبِيْبَتُهُ نَاقَةً . . . ؟ إِنَّهُ بِهِلْذَا يَوَدُّ أَلَّا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا ٱلْعَقْلُ وَٱلْقَانُوْنُ وَهَلْذَا ٱلْحِرْمَانُ ٱلَّذِيْ يُسَمَّىٰ ٱلشَّرَفَ ، وَأَلَّا يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَيْدُ غَرِيْزَتِهَا ٱلَّذِيْ يَنْحَلُّ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فِيْ لَحْظَةٍ مَا ، وَأَنْ يُتْرَكَ لِقُوَّتِهِ وَتُتْرَكَ هِيَ لِضَعْفِهَا ، وَٱلْقُوَّةُ وَٱلضَّعْفُ فِيْ قَانُوْنِ ٱلطَّبِيْعَةِ هُمَا مِلْكٌ وَتَمْلِيْكٌ وَٱغْتِصَابٌ وَتَسْلِيْمٌ . قُلْتُ : وَهَلْذَا مَا يَفْعَلُهُ كُلُّ عَاشِقٍ لِمِثْلِ هَلَذِهِ ٱلرَّافِصَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ إِلَّا ٱلْحَيْوَانُ ، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا قُوَّةً وَضَعْفًا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ ، فَمَعَهُ ٱلثَّمَنُ وَبِهَا ٱلْحَاجَةُ ، وَهُمَا فِيْ فَانُوْنِ ٱلضَّرُوْرَةِ مِلْكُ وَتَمْلِيْكُ .

قَالَ : وَهَـٰذَا مِمَّا يُقَطِّعُ فِيْ قَلْبِيْ ، فَلَوْ أَنَّ لِلأُمَّةِ دِيْنَا وَشَرَفًا لَمَا بَقِيَ مَوْضِعُ ٱلزَّوْجَةِ فَارِخًا مِنْ رَجُلٍ ، وَإِنَّ هَـٰذِهِ وَأَمْثَالَهَا إِنَّمَا يَنْزِلْنَ فِيْ تِلْكَ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلْخَالِيَةِ أَوَّلَ مَا يَنْزِلْنَ ، فَكُلُّ بَغِي هِيَ فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ دِيْنٌ مَتْرُولَا وَشَرَفٌ مُئْتَذَلٌ فِيْ ٱلأُمَّةِ .

\* \* \*

قُلْتُ : فَحَدِّثْنِيْ عَنْكَ ، مَا هَلْذَا ٱلْوَجْدُ بِهَا ؟ وَمَا هَلْذَا ٱلاَحْتِرَاقُ فِيْهَا ؟ وَأَنْتَ قَدْ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْهَا خَيَالِيًّا مَحْضًا كَأَنَّمَا جَمَعْتَهَا فِيْ حَوَاسِّكَ فَأَخَذْتَهَا وَتَرَكْنَهَا فِيْ وَقْتِ مَعًا ، وَحَوَاسُكَ هَائِهِ لاَ تَزَالُ كَمَا هِي ، بَلْ هِي قَدْ زَادَتْ حِدَّةً ، فَكَمَا صَنَعَتْ لَكَ مِنْ قُرْبٍ تَصْنَعُ لَكَ مِنْ قُرْبٍ تَصْنَعُ لَكَ مِنْ قُرْبٍ تَصْنَعُ لَكَ مِنْ هُعْدِ .

قَالَ : أَنَا فِي مَحْضَرِهَا أُحِبُهَا كَمَا رَأَيْتَ بِٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي تَقُولُ هِيَ فِيهِ إِنَّكَ لَا تُحِبُّنِيْ . إِذْ كَانَ بَيْنَنَا آخَرُ ٱسْمُهُ ٱلْخُلُقُ ، وَلَلْكِنِّيْ فِيْ غِيَابِهَا أَفْقِدُ مَلْذَا ٱلْمِيْزَانَ ٱلَّذِيْ يَزِنُ ٱلْمِقْدَارَ وَيَحَدِّدُهُ ، وَإِذَا كُنْتَ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفَ يَضْنَعُ ٱلْعَاشِقُ فِيْ غَيْبَةِ ٱلْمَعْشُوقِ ، فَاعْلَمْ أَنَّ كِبْرِيَاءَهُ وَيُحَدِّدُهُ ، وَفَضِيلته لَا تَجِدُ مَا تَسْتَعْلِنُ فِينِهِ ، حَيْبَيْ لِا تَرَىٰ بِإِزَائِهَا مَا ثُقَاوِمُهُ ، فَتَتَخَلَّىٰ عَنْهُ وَتَخْذَلُهُ ، وَفَضِيلته لَا تَجِدُ مَا تَسْتَعْلِنُ فِيهِ ، وَشَخْصِبَتَهُ لَا تَجِدُ مَا تَبْرُزُ لَهُ ، فَتَخْتَفِيْ وَتُهْمِلُهُ ، فَمَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَتَلَاعُونُ وَتَدَعُهُ ، وَشَخْصِبَتَهُ لَا تَجِدُ مَا تَبْرُزُ لَهُ ، فَتَخْتَفِيْ وَتُهْمِلُهُ ، فَمَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَتَتَوْرَارَىٰ وَتَدَعُهُ ، وَشَخْصِبَتَهُ لَا تَجِدُ مَا تَبْرُزُ لَهُ ، فَتَخْتَفِيْ وَتُهْمِلُهُ ، فَمَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ بَظْهَرَ ٱلْمِسْكِيْنُ وَحْدَهُ بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَهِنِ وَٱلنَّقْصِ وَحِدَةِ ٱلشَّوْقِ ، وَهُنَا يَنْتَقِمُ ٱلْمُ بُوكُلُ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَهِنِ وَٱلنَّقْصِ وَحِدَةِ ٱلشَّوْقِ ، وَهُنَا يَنْتَقِمُ ٱلْمُوبِيَا لِرُورَتُ عَلَيْهِ الْكِبْرِيَاءُ وَٱلْفَضِيلَةُ وَٱلشَّخْصِيَّةُ ، فَيَضْرِبُ بِحَقَائِقِهِ ضَرَبَاتٍ مُؤلِمَة لَا يُعْفِي لَهُ وَلَهُ مَلْ وَلَاللَمُ وَلَا عَلَىٰ مَنْ تَهُواهُ تَصُدُّهُ وَتُبَاعِدُهُ ، وَهِيَ فِي خَلُوتِهَا سَاجِدَةٌ عَلَىٰ مَنْ وَمُلَى هَالِهِ تُمَرِّعُ وَجْهَهَا هُمَا وَمُنَا عَلَىٰ مَنْ تَهُواهُ مَا مَالَى هَالِهِ وَلَكُمْ وَعَلَى مَنْ عَاشِقَةٍ مُنَاعَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ وَعَلَىٰ هَالِهُ وَلَلْهُ وَلَكُومُ وَعَلَىٰ هَالْهُ وَلَكُومُ وَعَلَىٰ هَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُومِ وَعَلَىٰ هَالِهُ وَلَاللَهُ مَا وَعَلَىٰ هَا لَوْتَو الْفَورَ وَالْمُلْوقِ الْعَلَمُ وَلَا عَلَىٰ هَالِهُ وَلَا عَلَىٰ هَا إِلَّهُ وَلَا عَلَى مَنْ عَالْمَا وَمُ عَلَىٰ هَا لِهُ وَلَا عَلَىٰ هَا وَلَهُ مَلْ وَالْمَا عَلَىٰ هَا لَاللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللْهِ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللْهُ وَلِهُ اللْهُومُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَقَ اللْهُ وَ

أَلَا إِنَّهُ لَا بُدَّ فِيْ ٱلْحُبِّ مِنْ تَمْثِيْلِ رِوَايَةِ ٱلامْتِنَاعِ أَوِ ٱلصَّدَّ أَوِ ٱلتَّهَاوُنِ أَوْ أَيُّ ٱلرَّوَايَاتِ مِنْ مِثْلِهَا ، وَلَكِنَّ ثِيَابَ ٱلْمَسْرَحِ هِيَ دَاثِمًا ثِيَابُ ٱسْتِعَارَةٍ مَا دَامَ لَابِسُهَا فِيْ دَوْرِهِ مِنَ ٱلْقِصَّةِ . ثُمَّ وَضَعَ ٱلْمِسْكِيْنُ يَدَهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَقَالَ : آهِ ! إِنَّ هَلْذَا ٱلْقَلْبَ يُغَاضِبُ ٱلْحَيَاةَ كُلَّهَا مَتَىٰ أَرَادَ أَنْ يَشْعُرَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ غَضْبَانٌ .

مَنْ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ أَخْزَانَهُ ؟ وَلَكِنْ مَنْ مِنْهُمْ الَّذِيْ يَعْرِفُ أَسْرَارَ أَخْزَانِهِ وَحِكْمَتَهَا ؟ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كُشِفَ السَّرُ لَرَأَيْنَا الْأَفْرَاحَ وَالْأَخْزَانَ عَمَلَا فِيْ النَّفْسِ مِنْ أَعْمَالِ تَنَازُعِ وَحِكْمَتَهَا ؟ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كُشِفَ السَّرُ لَرَأَيْنَا الْأَفْرَاحَ وَالْأَفْوَىٰ ، ثُمَّ بَعْمَلُ كَذَلِكَ لإِيْجَادِ الْأَصْلَحِ وَالْأَقْوَىٰ ، ثُمَّ بَعْمَلُ كَذَلِكَ لإِيْجَادِ الْأَصْلَحِ وَالْأَقْوَىٰ ، ثُمَّ بَعْمَلُ كَذَلِكَ لإِيْجَادِ الْأَفْضَلِ وَالْأَنْقَا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تُهَيِّئُ الْأَفْضَلِ وَالْأَرْقُ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ آلَامُ الْمُحَبِّ قَوِيَّةً قَوِيَّةً خَتَىٰ لَكَانَّهَا فِيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تُهَيِّكُ الْكِلْقَانِ لِيَسْحَقَ الْقَلْبَ الآخَرَ .

آهٍ مِنْ هَانِهِ ٱللَّوَاعِجِ ! إِنَّهَا مَا تَكَادُ تَضْطَرِمُ حَتَّىٰ تَرْجِعَ ٱلنَّفْسُ وَكَأَنَّهَا مَوْقِدٌ يَشْتَعِلُ بِٱلْجَمْرِ ، وَبِذَلِكَ يُصْهَرُ ٱلْمَعْدِنُ ٱلإِنْسَانِيُّ وَيُصْنَعُ صَنْعَةٌ جَدِيْدَةً ، وَإِلَىٰ أَنْ يَنْصَهِرَ وَيَتَصَفَّىٰ وَيُصْنَعَ ، مَاذَا يَكُوْنُ لِلإِنْسَانِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَبِيْبِهِ ؟

يَكُوْنُ لَهُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ رُوْحُهُ ٱلنَّارِئُ .

قُلْتُ : بَخِ بَخٍ (' ! هَاكَذَا فَلْيَكُنِ ٱلْحُبُّ ؛ إِنَّهَا حِيْنَ تَهِيجُ فِي نَفْسِكَ ٱلْحَنِيْنَ إِلَيْهَا تُعْطِيْكَ مَا هُوَ أَجْمَلُ مِنْ جَمَالِهَا وَمَا هُوَ أَبْدَعُ مِنْ جِسْمِهَا ، إِذْ تُعْطِيْكَ أَقْوَىٰ ٱلشَّعْرِ وَأَحْسَنَ ٱلْحِكْمَةِ .

قَالَ : وَأَقْوَىٰ ٱلأَلَمِ وَأَشَدَّ ٱللَّوْعَةِ ، يَا عَجَبًا ! كَأَنَّ ٱلْحَيَاةَ لَا ثُقَدَّمُ فِيْ عِشْقِ ٱلْمَحْبُوْبِ إِلَّا عِشْقَهَا هِيَ ؛ فَإِذَا وَقَعَتِ ٱلْجَفْوَةُ ، أَوْ حُمَّ ٱلْبَيْنُ ، أَوِ ٱعْتَرَىٰ ٱلْيَأْسُ ـ قَدَّمَ ٱلْمَوْتُ نَفْسَهُ فَكُلُّ ذَلِكَ شِبْهُ ٱلْمَوْتِ .

إِنَّ ٱلْحُزْنَ ٱلَّذِيٰ يَجِيْءُ مِنْ قِبَلِ ٱلْعَدُوِّ يَجِيْءُ مَعَهُ بِقُوَّةِ تَحَمُّلِهِ وَتَتَجَلَّدُ لَهُ وَتُكَابِرُ فِيْهِ ؛ وَلَـٰكِنْ أَيْنَ ذَلِكَ فِيْ حُزْنٍ مَبْعَثُهُ ٱلْحَبِيْبُ ؟ وَمِنْ أَيْنَ ٱلْقُوَّةُ إِذَا ضَعُفَ ٱلْقَلْبُ ؟

<sup>(</sup>١) كَلِمَةُ ٱلإغْجَابِ تُقَالُ عِنْدَ ٱلرُّضَىٰ وَٱلْمَدْحِ ، وَمِثْلُهَا (زَهِ) وَهَـٰذِهِ فَارِسِيَّةٌ .

قُلْتُ : لَا يَصْنَعُ ٱللهُ بِكَ إِلَّا خَيْرًا ؛ فَإِذَا كَانَ غَدٌ وَٱنْسَلَخَ ٱلنَّهَارُ مِنَ ٱللَّيْلِ ، جِئْنَا إِلَيْهَا فَرَأَيْنَاهَا فِيْ ٱلْمَسْرَحِ ، وَلَعَلَّ ٱلأَمْرَ يَصْدُرُ مَصْدَرًا آخَرَ ، قَالَ : أَرْجُوْ . . .

وَلَمْ يَكُدْ يَنْطَلِقُ بِهَاـٰذِهِ ٱلرَّجِيَّةِ حَتَّىٰ مَرَّ بِنَا سَبْعَةُ رِجَالٍ يُقَهْقِهُوْنَ ، ثُمَّ تَلَاقَيْنَا وَجِئْنَا ؛ وَيَا وَيُلْتَنَا عَلَىٰ ٱلْمِسْكِيْنِ حِيْنَ عَلِمَ أَنَّهَا رَحَلَتْ ؛ لَقَدْ أَدْرَكَ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ يَضْحَكُ بِسَبْعَةِ أَفْوَاهِ . . مِنْ قَوْلِهِ : أَرْجُوْ .

وَلِمَاذَا رَحَلَتْ ؟ لِمَاذَا ؟

وَأَمَّا هُوَ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



وَأَمَّا صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ ، فَمَا عَلِمَ أَنَهَا قَدْ رَحَلَتْ عَنْ لَيْلَتِهِ حَتَّىٰ أَظْلَمَ ٱلظَّلَامُ عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَاضِرَةً أَضَاءَ شَيْءٌ لَا يُرَىٰ ، فَإِذَا غَابَتِ ٱنْطَفَأَ هَلْذَا ٱلضَّوْءُ ؛ وَرَأَيْتُهُ وَاجِمًا كَاسِفَ ٱلْبَالِ يَتَنَازَعُهُ فِيْ نَفْسِهِ مَا لَا أَدْرِيْ ، كَأَنَّ غِيَابَهَا وَقَعَ فِيْ نَفْسِه إِنْذَارَ حَرْبِ .

لِمَاذَا كَانَ ٱلشُّعَرَاءُ يَنُوْحُوْنَ عَلَىٰ ٱلأَطْلَالِ وَيَلْتَاعُوْنَ بِهَا وَيَوْتَمِضُوْنَ مِنْهَا وَهِيَ أَحْجَارُ وَاَقَارٌ وَبَقَايَا ؟ وَمَا ٱلَّذِيْ يَتَلَقَّاهُمْ بِهِ ٱلْمَكَانُ بَعْدَ رَحِيْلِ ٱلأَحِبَّةِ ؟ يَتَلَقَّاهُمْ بِالْفَرَاغِ ٱلقَلْبِيِّ ٱلَّذِيْ لَا يَمْلَؤُهُ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ كُلِّهِ إِلَّا وُجُوْدُ شَخْصٍ وَاحِدٍ ؟ وَعِنْدَ هَلْذَا ٱلْفَرَاغِ تَقِفُ ٱلدُّنْيَا مَلِيًا كَأَنَّهَا لَا يَمْلَؤُهُ مِنَ ٱلْوُجُوْدِ كُلِّهِ إِلَّا وُجُوْدُ شَخْصٍ وَاحِدٍ ؟ وَعِنْدَ هَلْذَا ٱلْفَرَاغِ تَقِفُ ٱلدُّنْيَا مَلِيًا كَأَنَّهَا ٱلنَّهُ وَبَيْنَ شُعُورِ النَّهَ إِلَىٰ نِهَايَةٍ فِي ٱلنَّفْسِ ٱلْعَاشِقَةِ ، فَتَنْطِلُ حِيْنَئِذٍ ٱلْمُبَادَلَةُ بَيْنَ مَعَانِيْ ٱلْحَيَاةِ وَبَيْنَ شُعُورٍ ٱلْحَيَّا فِي مَوْضِعِهِ وَلَا تَجِدُهُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلَّيْ تَمُرُّ بِهِ ، فَتَرْجِعُ مِنْهُ ٱلْحَيِّ ؟ وَيَكُونُ ٱلْعَاشِقُ مَوْجُودًا فِيْ مَوْضِعِهِ وَلَا تَجِدُهُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْيَيْ تَمُرُّ بِهِ ، فَتَرْجِعُ مِنْهُ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۸۲ ، ۱۶ شوال سنة ۱۳۵۵ هـ = ۲۸ ديسمبر/كانون الأول ۱۹۳٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحات : ۲۱۰۲ ـ ۲۱۰۳ .

كَٱلْحَقَاثِقِ تُلِمُ بِٱلْفَرَاغِ ٱلْعَقْلِيِّ مِنْ وَعْيِ سَكْرَانٍ .

يَا أَثَرَ ٱلْحَبِيْبِ حِيْنَ يُفَارِقُ ٱلْحَبِيْبُ ! مَا ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ فِيْكَ تِلْكَ ٱلْقُدْرَةَ ٱلسَّاحِرَةَ ؟ أَهُوَ فَصْلُكَ بَيْنَ زَمَنٍ وَزَمَنٍ ، أَمْ جَمْعُكَ ٱلْمَاضِيَ فِيْ لَحْظَةٍ ؛ أَمْ تَحْوِيْلُكَ ٱلْحَبَاةَ إِلَىٰ فِكْرَةٍ ، أَمْ تَكْبِيرُكَ ٱلْحَقِيْقَةَ إِلَىٰ أَضْعَافِ حَقِيْقَتِهَا ، أَمْ تَصْوِيْرُكَ رُوْحِيَّةَ ٱلدُّنْيَا فِيْ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِيْ تُحِسُهُ ٱلرُّوْحُ ، أَمْ إِشْعَارُكَ ٱلنَّفْسَ كَٱلْمَوْتِ أَنَّ ٱلْحَيَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ ٱلانْقِلَابِ ، أَمْ قُدْرَتُكَ عَلَىٰ زِيَادَةِ كَالَةٍ جَدِيْدَةٍ لِلْهَمِّ وَٱلْحُزْنِ ، أَمْ رُجُوعُكَ بِٱللَّذَّةِ تُرَىٰ وَلَا تُمْكِنُ ، أَمْ ٱلْدُنْيَا وَيَمْتَلِيُّ بِكَ وَحْدَكَ ؟ القَلْبَ يَفْرُغُ سَاعَةً مِنَ ٱلدُّنْيَا وَيَمْتَلِيُّ بِكَ وَحْدَكَ ؟

يَا أَثَرَ ٱلْحَبِيْبِ حِيْنَ يُفَارِقُ ٱلْحَبِيْبُ! مَا هَـٰذِهِ ٱلْقُوَّةُ ٱلسَّحْرِيَّةُ فِيْكَ تَجْتَذِبُ بِهَا ٱلصَّـدْرَ لِيَضُمَّكَ ، وَتَسْتَهْوِيْ بِهَا ٱلْفَمَ لِيُقَبِّلَكَ ، وَتَسْتَدْعِيْ ٱلدَّمْعَ لِيَنْفِرَ لَكَ ، وَتَهْتَاجُ ٱلْحَنِيْنَ لِيَنْبَعِثَ فِيْكَ ؟ أَكُلُّ ذَلِكَ لِأَنَّكَ أَثَرُ ٱلْحَبِيْبِ ، أَمْ لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يَفْرُغُ سَاعَةً مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَجِدُ مَا يَخْفُقُ عَلَيْهِ سِوَاكَ ؟

\* \* \*

وَوَقَفَ صَاحِبُنَا ٱلْمِسْكِيْنُ مَخْزُونًا كَأَنَّ شَيْئًا يَصِلُهُ بِكُلِّ هُمُوْمِ ٱلْعَالَمِ ؛ وَتِلْكَ هِيَ طَبِيْعَةُ ٱلْأَلَمِ ٱلَّذِيْ يُفَاجِئُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ مَكْمَنِ لَذَّتِهِ وَمَوْضِعِ سُرُوْدِهِ ، فَيُلْبِسَهُ نَوْعًا مِنَ ٱلْحَيَاةِ بِطَرِيْقَةِ سَلْبِ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا ، وَيَأْخُذُ مِنْ قَلْبِهِ شَيْئًا مَاتَ فَيَدْفِنُهُ فِيْ قَبْرِ ٱلْمَاضِيْ ، يَكُوْنُ أَلَمًا لأَنَّ فِيْهِ سَلْبِ ٱلْحَيَاةِ نَفْسِهَا ، وَيَأْخُذُ مِنْ قَلْبِهِ شَيْئًا مَاتَ فَيَدْفِنُهُ فِيْ قَبْرِ ٱلْمَاضِيْ ، يَكُوْنُ أَلَمًا لأَنَّ فِيْهِ ٱلْمَضَضَ ، وَكَابَةً لأَنَّ فِيْهِ ٱلْخَيْبَةَ ، وَذُهُولًا لأَنَّ فِيهِ ٱلْحَسْرَةَ ؛ وَتَتِمُ هَاذِهِ ٱلثَّلَاثَةُ ٱلْهُمُومِ إِلْفَسِينِ ٱلشَّوِينِ ٱلشَّدِيْدِ فِيْ ٱلنَّفْسِ ، لاجْتِمَاعِ ثَلَاثَتِهَا عَلَىٰ ٱلتَّفْسِ ؛ فَإِذَا ٱلْمِسْكِيْنُ مَبْغُونَتُ مِبْغُونَتُ مَبْغُونَتُ ، كَأَنَّ ٱلآلَامَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجِهَاتِ ٱلأَرْبَع ، فَقَلْبُهُ مِنْهَا صُدُوعٌ صُدُوعٌ . . . .

وَجَعَلْتُ أَعْذِلُ صَاحِبَنَا فَلَا يَعْتَذِلُ ، وَكُلِّمَا حَاوَلْتُ أَنْ أُثْبِتَ لَهُ وُجُوْدَ ٱلصَّبْرِ كُنْتُ كَأَنَّمَا أُثْبِتُ لَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ ؛ ثُمَّ تَنَقَّسَ وَهُوَ يَكَادُ يَنْشَقُّ غَيْظًا وَقَالَ : لِمَاذَا رَحَلَتْ ؟ لِمَاذَا ؟

قُلْتُ: أَنْتَ أَذْلَلْتَ جَمَالَهَا بِهَلْذَا ٱلأُسْلُوْبِ ٱلَّذِيْ تَرَىٰ أَنَّكَ تُعِزُّ جَمَالَهَا بِهِ، وَقَدِ ٱشْتَدَدْتَ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ نَفْسِكَ ، وَتَعَنَّتَ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَقَلْبِهَا ؛ كَانَتْ ظَرِيْفَةَ ٱلْمَذْهَبِ فِيْ عِشْقِهَا وَكُنْتَ خَشِنًا فِيْ حُبِّكَ ، وَسَوَّغَتْكَ حَقًّا فَرَدَدْتَهُ عَلَيْهَا ، وَتَهَالَكَتْ وَٱنْقَبَضْتَ أَنْتَ ، وَرَفَعَتْ قَدْرَكَ عَنْ نَفْسِهَا تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا فَحَفَضْتَ قَذْرَهَا عَنْ نَفْسِكَ مِنِ ٱطْرَاحِ وَجَفَاءٍ ، وَٱسْتَفْرَغَتْ وُسْعَهَا فِيْ رِضَاكَ فَتَعَاضَبْتَ ، وَنَضَتْ عَنْ مَحَاسِنِهَا شَيْئًا شَيْئًا تَسْأَلُ بِكُلِّ شَيْءٍ سُؤَالًا فَلَمْ تَكُنْ أَنْتَ مِنْ جَوَابِهَا فِيْ شَيْءٍ . . .

وَمِنْ طَنِعِ الْمَرْأَةِ أَنَهَا إِذَا أَحَبَّتْ امْنَنَعَتْ أَنْ تَكُونَ الْبَادِثَةَ ، فَالْتَوَتْ عَلَىٰ صَاحِبِهَا وَهِيَ عَاشِقَةٌ ، وَجَاحَدَتْ وَهِيَ مُقِرَّةٌ ؛ إِذْ تُرِيْدُ فِيْ الْأَوَّلَةِ أَنْ تَتَحَقَّقَ أَنَّهَا مَحْبُوْبَةٌ ، وَفِيْ النَّالِيَةِ أَنْ تَتَحَقَّقَ أَنَّهَا مَحْبُوْبَةٌ ، وَفِيْ النَّالِيَةِ هِيَ تُرِيْدُ أَلَّا تَأْخُذَهَا إِلَّا قُوَّةٌ قَوِيَّةٌ يُقَدِّمَ لَهَا اللَّبُوْهَانَ عَلَىٰ أَنَّهَا تَسْتَحِقُ الْمُهَاجَمَةَ ، وَفِيْ النَّالِيَّةِ هِيَ تُرِيْدُ أَلَّا تَأْخُذَهَا إِلَّا قُوَّةٌ قَوِيَّةٌ فَيَقَدُمَ لَهَا اللَّهُ وَلَا شَوْوَرِ فِيهَا وَٱلاسْتِمِتَاعِ بِهَا إِلَّا أَنْ فَتَمْتَحِنُ هَائِهِ اللّهُووَ وَهَاذَا ٱلإِمْتَاعِ شَأَنٌ وَقِيْمَةٌ ، فَتُذِيْقَ صَاحِبَهَا اللّهُوّ قَبْلَ الْحُلُو لِيَكْبُرُ هَاذَا .

غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا غَلَبَهَا ٱلْوَجْدُ وَٱكْرَهَهَا ٱلْحُبُّ عَلَىٰ أَنْ تَبْتَدِئَ صَاحِبَهَا ، ثُمَّ ٱبْتَدَأَتْ وَلَمْ تَجِدِ الْجَوَابَ مِنْهُ ، أَوْ لَمْ يَأْتِ ٱلأَمْرُ فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ ، فَإِنَّ ٱلابْتِدَاءَ حِبْنَيْدِ يَكُونُ هُوَ الْجَوَابَ مِنْهُ ، أَوْ لَمْ يَأْتِ ٱلأَمْرُ فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَلَىٰ مَا تُحِبُ ، فَإِنَّ ٱلابْتِدَاءَ حِبْنَيْدِ يَكُونُ هُو النَّهَايَةَ ، وَيَنْقَلِبُ ٱلْحُبُ عَدُو ٱلْحُبُ ؛ وَأَنَا أَعْرِفُ ٱمْرَأَةً وَضَعَتْهَا كِبْرِيَاوُهُمَا فِي مِثْلِ هَائِهِ النَّهَايَةُ وَقَالَتْ لِصَاحِبِهَا : سَأَتَأَلَّمُ وَلَلْكِنْ لَنْ أُغْلَبَ ، فَكَانَ ٱلَّذِي وَقَعَ وَا أَسَفَاهُ ـ أَنَّهَا تَآلَمَتْ حَتَّىٰ جُنَّتْ ، وَلَكِنْ لَمْ تُغْلَبُ (١) . . .

قَالَ : فَمَا بَالُ هَـٰـذِهِ ؟ أَمَا تَرَاهَا تَبْتَدِئُ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا ؟

قُلْتُ : إِنِّهَا تَبْتَدِئُ مُتَكَسِّبَةً لَا عَاشِقَةً ، فَإِذَا أَحَبَّتِ ٱلْحُبَّ ٱلصَّحِيْحَ ٱرَادَتْ قِيْمَنَهَا ، [قيمَنَهَا ] فِيْمَا هُوَ قِيْمَتُهَا ؛ وَأَنَا أَحْسَبُهَا تُحِبُ فِيْكَ هَلذَا ٱلْعُنْفَ وَهَلذِهِ ٱلْقَسْوَةَ وَهَلذِهِ ٱلرُّوْحِيَّةَ ٱلْجَبَّارَةَ ؛ فَإِنْهَا لَذَّاتٌ جَدِيْدَةٌ لِلْمَزْأَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَجِدُ مَنْ يُخْضِعُهَا ، وَفِيْ طَبِيْعَةِ كُلِّ ٱلْوُوْحِيَّةَ ٱلْجَبَّارَةَ ؛ فَإِنْهَا لَذَاتٌ جَدِيْدَةٌ لِلْمَزْأَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَجِدُ مَنْ يُخْضِعُهَا ، وَفِيْ طَبِيْعَةِ كُلِّ آمْرُأَةٍ شَيْءٌ لَا يَجِدُ تَمَامَهُ إِلَّا فِيْ عُنْفِ الرَّجُلِ ، غَيْرَ أَنَّهُ ٱلْعُنْفُ ٱلَّذِيْ أَوَّلُهُ رِقَةٌ وَآخِرُهُ رِقَةٌ !

أَمَا وَاللهَ إِنَّ عَجَاثِبَ الْحُبِّ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ عَجِيْبَةً ، وَٱلشَّيْءُ ٱلْغَرِيْبُ يُسَمَّىٰ غَرِيْبًا فَيَكْفِيْ ذَٰلِكَ بَيَانًا فِيْ تَغْرِيْفِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِيْ ٱلْحُبِّ سُمِّيَ غَرِيْبًا فَلَا تَكْفِيْهِ ٱلتَّسْمِيَةُ ،

<sup>(</sup>١) ﴿ اَنْظُرْ فِصَّةَ مَلَذِهِ ٱلْحَبِيْبَةِ الَّتِيْ تَآلَمَتْ حَتَّىٰ جُنَّتْ فِيْ ﴿ اَلرَّافِعِيُّ الْعَاشِقُ » مِنْ ﴿ حَبَاةُ ٱلرَّافِعِيُّ » } .

فَيُوْصَفُ مَعَ ٱلتَّسْمِيَةِ بِأَنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَا يَبْلُغُ فِيْهِ ٱلْوَصْفُ ، فَيَقَعُ ٱلتَّعَجُّبُ مَعَ ٱلْوَصْفِ وَٱلتَّسْمِيَةِ مِنْ أَنَّهُ شَيْءٌ غَرِيْبٌ ، ثُمَّ تَبْقَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنْزِلَةٌ لِلإِغْرَاقِ فِيْ ٱلتَّعَجُّبِ بَيْنَ ٱلْعَاشِقِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ، وَهَاكَذَا يَشْعُرُوْنَ .

فَكُلُّ أَسْرَارِ الْحُبِّ مِنْ أَسْرَارِ الرُّوْحِ ومِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ ، وَكَأَنَّ النَّبُوَةَ نُبُوَتَانِ : كَبِيْرَةٌ وَصَغِيْرَةٌ ، وَعَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ . فَإِحْدَاهُمَا بِالنَّفْسِ الْعَظِيْمَةِ فِيْ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْأُخْرَىٰ بِالْقَلْبِ الرَّقِيْقِ فِيْ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْأُخْرَىٰ بِالْقَلْبِ الرَّقِيْقِ فِيْ كِلْتَيْهِمَا غَالِبَةً الرَّوْقِيْقِ فِيْ كِلْتَيْهِمَا غَالِبَةً عَلَىٰ الْمُشَاقِ ، وَفِيْ هَلَاهِ مِنْ هَلَاهِ أَلْكُورٍ ، مُحَرِّكَةً هَلِهِ الطَّبِيْعَةَ الاَدْمِيَّةَ حَرَكَةً عَلَىٰ الْمَادَةِ ، مُجَرِّدَةً مِنْ إِنْسَانِ الطَيْنِ إِنْسَانِيَّةِ إِلَىٰ مَا هُوَ الأَحْسَنُ وَالأَجْمَلُ ، وَاضِعَةً مَبْدَأَ التَّجْدِيْدِ فِيْ كُلُّ شَيْءٍ يَمُرُّ بِالنَّفْسِ ، مُنْبَعِثَةً بِالْأَفْرَاحِ مِنْ مَصْدَرِهَا الْعُلْوِيِّ السَّمَاوِيِّ .

بَيْدَ أَنَّ فِيْ الْعِشْقِ أَنْبِيَاءَ كَذَبَةً ، فَإِذَا تَسَفَّلَ الْحُبُّ فِيْ جَلَالٍ ، وَاسْتَعْلَنَتِ الْبَهِيْمِيَّةُ فِيْ عَظَمَةٍ ، وَتَجَرَّدَ الطَّبِيْعَةُ الآدَمِيَّةُ حَرَكَةً جَدِيْدَةً فِيْ عَظَمَةٍ ، وَتَجَرَّدَ الطَّبِيْعَةُ الآدَمِيَّةُ حَرَكَةً جَدِيْدَةً فِيْ السُّقُوطِ ، وَذَهَبَتِ الْمُعْرِفَةُ الإِنْسَانِيَّةُ إِلَىٰ مَا هُوَ الأَقْبَحُ وَالأَسْوَأُ ، وَتَجَدَّدَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِيْ السُّقُوطِ ، وَذَهَبَتِ الْمُعْرِفَةُ الإِنْسَانِيَّةُ إِلَىٰ مَا هُوَ الأَقْبَحُ وَالأَسْوَأُ ، وَتَجَدَّدَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِيْ السُّقُوطِ ، وَذَهَبَ كُلُّ هَلَا مِنَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْلَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيْعَالَ اللَّهُ اللللْلُلُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْم

لَا يَكُوْنُ إِلَّا أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ يُقَلِّدُ ٱلنُّبُوَّةَ الصَّغِيْرَةَ فِيْ بَعْضِ ٱلْعُشَّاقِ ، كَمَا يُقَلِّدُ ٱلنُّبُوَّةَ ٱلْكَبِيْرَةَ فِيْ بَعْضِ ٱلدَّجَّالِيْنِ .

\* \* \*

هَ كَذَا قَالَ صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ وَقَدْ تَكَلَّمَ عَنِ ٱلْحُبِّ وَنَحْنُ جَالِسَانِ فِيْ ٱلْحَدِيْقَةِ ، وَكُنَّا دَخَلْنَاهَا لِيُجَدَّدَ عَهْدًا بِمَجْلِسِهِ فَلَعَلَّهُ يَسْكُنُ بَعْضُ مَا بِهِ ، وَٱسْتَفَاضَ كَلَامُنَا فِيْ وَصْفِ تِلْكَ ٱلْعَبْهَرَةِ (١) ٱلْفَتَّانَةِ ٱلَّتِيْ أَحَلَّتُهُ هَلْذَا ٱلْمَحَلَّ وَبَلَغَتْ بِهِ مَا بَلَغَتْ ، وَكَانَ فِيْ وَصْفِ تِلْكَ ٱلْعَبْهَرَةِ (١) ٱلْفَتَّانَةِ ٱلَّتِيْ أَحَلَّتُهُ هَلْذَا ٱلْمَحَلَّ وَبَلَغَتْ بِهِ مَا بَلَغَتْ ، وَكَانَ فِيْ وَصْفِ تِلْكَ ٱلْعَبْهَرَةِ (١) الْفَتَّانَةِ ٱلتَّيْ أَحَلَّتُهُ هَلْذَا ٱلْمَحَلَّ وَبَلَغَتْ بِهِ مَا بَلَغَتْ ، وَكَانَ فِيْ رَقَةٍ لَا رِقَّةً لِلْهُ وَلَا إِلَيَّ أَنَّهُ يَرَىٰ ٱلْحَدِيْثَ عَنْهَا كَأَنَّهُ

 <sup>(</sup>١) هِيَ الَّتِيْ جَمَعَتِ الْحُسْنَ وَالْجِسْمَ وَالامْتِلاءَ وَجَمَالَ الْخِلْقَةِ مِنْ كُلِّ نَاحِيّةِ ، كَهَاذِهِ الَّتِيْ نَحْنُ فِيْ
 وَصْفِهَا مُنْذُ شَهْرَيْنِ . . .

إِحْضَارُهَا بِصُوْرَةٍ مَا !

وَأَنْفَعُ مَا فِيْ حَدِيْثِ ٱلْعَاشِقِ عَنْ حُبِّهِ وَأَلَمِهِ أَنَّ ٱلْكَلَامَ يُخْرِجُهُ مِنْ حَالَةِ ٱلْفِكْرِ ، وَيُؤْنِسُ
قَلْبُهُ بِٱلْأَلْفَاظِ<sup>(١)</sup> ، وَيُخَفِّفُ مِنْ حَرَكَةِ نَفْسِهِ بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ ، وَيُوَجَّهُ حَوَاسَّهُ إِلَىٰ ٱلظَّاهِرِ
ٱلْمُتَحَرِّكِ ؛ فَتَسْلُبُهُ ٱلْفَاظُهُ أَكْثَرَ مَعَانِيْهِ ٱلْوَهْمِيَّةِ ، وَتَأْتِيْهِ بِٱلْحَقَاتِقِ عَلَىٰ قَدْرِهَا فِيْ ٱللَّغَةِ لَا فِيْ
ٱلنَّفْسِ ؛ وَفِيْ كُلِّ ذَلِكَ حِيْلَةٌ عَلَىٰ ٱلنَّسْيَانِ وَتَعَلَّلٌ إِلَىٰ سَاعَةٍ ؛ وَهُوَ تَدْبِيْرٌ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ
بِٱلْعَاشِقِيْنَ فِيْ هَاذَا ٱلْبَلَاءِ ٱلَّذِيْ يُسَمَّىٰ ٱلْفِرَاقَ أَوِ ٱلْهَجْرَ .

وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا عَجِبْتُ لَهُ أَنَّ صَدِيْقًا مَرَّ بِنَا فَدَعَاهُ صَاحِبُنَا وَقَالَ وَهُوَ يُوْمِئُ إِلَيَّ : أَنَا وَفُلَانٌ هَلْذَا مُخْتَلِفَانِ مُنْذُ ٱلْيَوْمَ : لَا هُوَ يُقِيْمُ عُذْرًا وَلَا أَنَا أُقِيْمُ حُجَّةً ، وَأَحْسَبُ أَنَّ عِنْدَكَ رَأْيًا ؛ فَٱقْضِ بَيْنَنَا .

وَيَسْأَلُهُ ٱلصَّدِيْقُ: مَا ٱلْفَضِيَّةُ ؟

فَيَقُوْلُ وَهُوَ يُشِيْرُ إِلَيَّ : إِنَّ هَالْمَا قَدْ تَخَرَّقَ قَلْبُهُ مِنَ ٱلْحُبَّ فَلَا يَدْرِيْ مِنْ أَيْنَ يَجِيْءُ لِقَلْبِهِ بِرُفْعَةٍ . . . وَأَنَّهُ يَعْشَقُ فُلَانَةٌ الرَّاقِصَةَ النَّنِي كَانَتْ فِيْ هَاذَا ٱلْمَسْرَحِ ، وَيَزْعُمُ لِيْ . . . أَنَّهَا بَرُقَعَةٍ . . . وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ وَجْهِهَا وَبَيْنَ ٱلْقَمَرِ وَجْهُ ٱمْرَأَةٍ أَجْمَلُ وَأَفْتَنُ وَأَخْلَىٰ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ وَجْهِهَا وَبَيْنَ ٱلْقَمَرِ وَجْهُ ٱمْرَأَةٍ أَخْرَىٰ فِيْ كُلِّ مَا يُضِيْءُ ٱلْقَمَرُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ عَيْنَهَا مِمَّا لَا يُنْسَىٰ أَبِدًا أَبَدًا أَبَدًا أَبَدًا . . . لِأَنَّ أَخْرَىٰ فِيْ كُلِّ مَا يُضِيْءُ ٱلقَمَرُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَوْ أَرَادَ مُنَاجَزَةَ ٱلْعِقَّةِ وَٱلزُّهْدِ فِيْ حَرْبٍ أَلْحَاظَهَا تَذُوْبُ فِيْ ٱللَّمِ وَتَجْرِيْ فِيْهِ ، وَأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَوْ أَرَادَ مُنَاجَزَةَ ٱلْعِقَّةِ وَٱلزُّهْدِ فِيْ حَرْبٍ حَاسِمَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْهَدِ ٱلْعُبَّادِ لَتَرَكَ كُلَّ حِيَلِهِ وَأَسَالِيْهِ وَقَدَّمَ جِسْمَهَا وَفَنَهَا . .

فَيَفُولُ لَهُ ٱلْمَسْؤُولُ : وَمَا رَأْيُكَ أَنْتَ ؟

فَيُجِيْبُهُ : لَوْ كَانَ عَنْهَا صَاحِبًا لَقَدْ صَحَا ، إِنَّ ٱلْمُشْكِلَةَ فِيْ ٱلْحُبَّ أَنَّ كُلَّ عَاشِقٍ لَهُ قَلْبُهُ ٱلَّذِيْ هُوَ قَلْبُهُ ، وَحَسْبُهَا أَنَّ مِثْلَ هَلْذَا هُوَ بَصِفُهَا ، وَمَا يُدْرِيْنَا مِنْ تَصَارِيْفِ ٱلْقَدَرِ بِهَالَٰذِهِ ٱلْمِسْكِيْنَةِ مَا عَلَيْهَا مِمَّا لَهَا ، فَلَعَلَّهَا ٱلْجَمَالُ حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَذَّبَ بِقُبْحِ ٱلنَّاسِ ، وَلَعَلَّهَا ٱلشُرُوْرُ قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْجَنَ فِيْ أَحْزَانِ !

\* 7 7

 <sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : " بِٱلاتِّعَاظِ » بَدَلًا مِنْ : " بِٱلْأَلْفَاظِ » .

\_\_\_\_\_ وَقُلْتُ لَهُ : يَا صَدِيْقِيْ ٱلْمِسْكِيْنَ ! أَوَ كُلُّ هَـٰذَا لَهَا فِيْ قَلْبِكَ ؟ فَمَا هَـٰذَا ٱلْقَلْبُ ٱلَّذِيٰ تَحْمِلُهُ وَتَتَعَذَّبُ بِهِ ؟

قَالَ : إِنَّهُ وَٱللهِ قَلْبُ طِفْلِ ، وَمَا حُبُّهُ إِلَّا ٱلْتِمَاسُهُ ٱلْحَنَانَ ٱلثَّانِيْ مِنَ ٱلْحَبِيْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْحَنَانِ ٱلأَوَّلِ مِنَ ٱلأُمِّ ؛ وَكُلُّ كَلَامِيْ فِيْ ٱلْحُبِّ إِنَّمَا هُوَ إِمْلاَءُ هَاٰذَا ٱلْقَلْبِ عَلَىٰ فِحْرِهِ كَأَنَّهُ يَخْلُقُ بِهِ خَلْقَ تَفْكِيْرِهِ .

آهِ يَا صَدِيْقِيْ ! إِنَّ مِنَ ٱلسُّخْرِيَةِ بِهَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا أَنَّ ٱلْقَلْبَ لَا يَسْتَمِرُّ طِفْلًا بَعْدَ زَمَنِ ٱلطُّفُولَةِ إِلَّا فِيْ ٱثْنَيْنِ : مَنْ كَانَ فَيْلَسُوْفًا عَظِيْمًا ، وَمَنْ كَانَ مُعَفَّلًا عَظِيْمًا !

张 华 经

وَٱفْتَرَفْنَا ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَتَعَرَّفَ خَبَرَهُ فَلَقِيْتُهُ مِنَ ٱلْغَدِ ، وَكَانَ لِيْ فِيْ أَحْلَامِيْ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ شَأْنٌ عَجِيْبٌ ، وَكَانَ لَهُ شَأْنٌ أَعْجَبُ ، أَمَّا أَنَا فَلَا يَعْنِيْ ٱلْقُرَّاءَ شَأْنِيْ وَقِصَّتِيْ .

وَأَمَّا هُوَ . . . !؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

الْقَلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ (\*\*) الْقَلْبُ الْمِسْكِيْنُ (\*\*) الْمَسْكِيْنُ (\*\*) الْمُسْكِيْنُ (\*\*) الْمُسْكِيْنُ

وَأَمَّا هُوَ ، فَحَدَّنَنِي بِهَلذَا ٱلْحَدِيْثِ ٱلْعَجِيْبِ مِنْ لَطَائِفِ إِلْهَامِهِ وَفَنَّهِ ، قَالَ : ٱنْصَرَفْتُ إِلَىٰ دَارِيْ وَقَدْ عَزَّ عَلَيَّ أَنْ يَكُوْنَ هَلذَا مِنْهَا وَأَنْ يَكُوْنَ هَلذَا مِنْيْ ، وَهِيَ إِنْ غَابَتْ أَوْ حَضَرَتْ فَإِنَّهَا لِيْ كَٱلشَّمْسِ لِللَّانِيَّا : لَا تُظْلِمُ ٱلدُّنْيَا فِيْ نَاحِيَةٍ إِلَّا مِنْ أَنَّهَا تُضِيْءُ فِيْ نَاحِيَةٍ ، فَظُلْمَتُهَا مِنْ عَمَلِ نُوْرِهَا ، وَكَانَتْ لَيْلَتِيْ فَارِغَةً مِنَ ٱلنَّوْمِ فَبِتُ أَنَمَلْمَلُ ، وَجَعَلَ ٱلْقَلْبُ يَدُقُ فِيْ جَنْبَيَّ مَنْ عَمْلِ نُوْرِهَا ، وَكَانَتْ إِنْسَانٍ ، وَكَانَ فِيْ ٱلدُّنْيَا مِنْ حَوْلِيْ صَمْتٌ كَصَمْتِ ٱلَذِيْ سَكَتَ كَانَا فِيْ سَكَتَ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » البعدد : ١٨٤ ، ٢٨ شوال سنة ١٣٥٥ هـ = ١١ يناير/كانون الآخر ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ٤٥ ـ ٤٨ .

بَعْدَ خُطْبَةٍ طَوِيْلَةٍ ، وَفِيَّ أَنَا صَمْتُ آخَرُ كَصَمْتِ ٱلَّذِيْ سَكَتَ بَعْدَ سُؤَالِ لَا جَوَابَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ ٱلْهَوَاءُ رَاكِدًا كَٱلسَّكْرَانِ ٱلَّذِيْ ٱنْظَرَحَ مِنْ ثَفْلَةِ ٱلسُّكْرِ بَعْدَ أَنْ هَـٰذَى طَوِيْلًا وَعَرْبَدَ ، وَالْوَجُوْدُ كُلُّهُ يَبْدُوْ كَٱلْمُخْتَنِقِ ، لِأَنَّ مَعْنَىٰ ٱلاَحْتِنَاقِ فِيْ قَلْبِيْ وَأَفْكَارِيْ ، وَنَظَرْتُ نَظْرَةً فِيْ وَٱلْوَجُوْدُ كُلُّهُ يَبْدُوْ كَٱلْمُخْتَنِقِ ، لِأَنَّ مَعْنَىٰ ٱلاَحْتِنَاقِ فِيْ قَلْبِيْ وَأَفْكَارِيْ ، وَنَظَرْتُ نَظْرَةً فِيْ ٱللَّهُومِ فَإِذَا هِيَ تَتَغَوَّرُ نَجْمًا بَعْدَ نَجْمٍ ، كَأَنَّ مَعْنَىٰ ٱلرَّحِيْلِ ٱنْتَشَرَ فِيْ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ إِذْ رَحَلَتِ ٱلْحَبِيْبَةُ ؛ وَكَأَنَّ كُلَّ وَجْهِ مُضِيْءٍ يَقُولُ لِيْ كَلِمَةَ : لَا تَنْتَظِرْ !

فَلَمَّا عَسْعَسَ ٱللَّيْلُ رَمَيْتُ بِنَفْسِيْ فَنِمْتُ وَٱلْعَقْلُ يَفْظَانٌ ، وَصَنَعَتِ ٱلأَخْلَامُ مَا تَصْنَعُ ، فَرَأَيْتُهَا هِيَ فِيْ تِلْكَ ٱلشُّفُوفِ ٱلَّتِيْ ظَهَرَتْ فِيْهَا عَرُوْسًا ، وَمَا أَعْجَبَ كِبْرِيَاءَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْمَحْبُونَةِ ! إِنَّهَا لَتَبْدُوْ لِعَيْنَيْ مُحِبِّهَا كَٱلْعَارِيَةِ وَرَاءَ سِنْرٍ رَقِيْقٍ يَشِفُ عَنْهَا كَٱلضَّوْءِ ، ثُمَّ تُدِلُ بِنَفْسِهَا أَنْ تَرْفَعَ هَلْذَا ٱلسَّتْرَ ، فَإِنْ لَمْ يَتَجَرَّأُ هُو لَمْ تَتَجَرَّأُ هِيَ ، وَكَأَنَهَا تَقُوْلُ لَهُ : قَدْ رَفَعْتُهُ بِطَرِيْقَتِيْ فَٱرْفَعْهُ أَنْتَ بِطَرِيْقَتِكَ . .

وَكَانَتْ مُصَوَّرَةً فِي ٱلْحُلُمِ تَصْوِيْرًا آخَرَ ، فَلَا يَنْسَكِبُ مِنْ جِسْمِهَا مَعْنَىٰ ٱلْحُسْنِ ٱلَّذِيْ أَتَأَمَّلُهُ وَأَعْقِلُهُ ، وَلَـٰكِنْ مَعْنَىٰ ٱلسُّكْرِ ٱلَّذِيْ يَنْرُكُ ٱلْمَرْءَ بِلَا عَقْلٍ ، وَلَمْ تَكُنْ غَلَائِلُهَا عَلَيْهَا كَالنُّيَابِ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلَـٰكِنَّهَا ظَهَرَتْ لِيْ كَٱللَّوْنِ عَلَىٰ ٱلْوَرْدَةِ ٱلزَّاهِيَةِ : تُظْهِرُ فِتْنَةً وَتُتِمُّ فَتْنَةً .

أَيُّتُهَا ٱلأَحْلَامُ ! مَاذَا تُبْدِعِيْنَ إِلَّا مَخْلُوْقَاتِ ٱلدَّمِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، مَاذَا تُبْدِعِيْنَ ؟

قُلْتُ : يَا صَدِيْقِيْ ! دَعِ ٱلآنَ هَـٰذِهِ ٱلْفَلْسَفَةَ وَخُذْ فِيْ قَصِّ مَا رَأَيْتَ ، ثُمَّ مَاذَا بَعْدَ ٱلْوَرْدَةِ وَلَوْنِ ٱلْوَرْدَةِ ؟

قَالَ : إِنَّهُ ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ دَائِمًا ، إِنَّهُ ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِیْنُ ، لَقَدْ ضَحِكَتْ لِيْ وَقَالَتْ : هَـٰأَنَذَا قَدْ جِئْتُ ! وَأَقْبَلَتْ تُرَاثِیْنِیْ بِوَجْهِهَا ، وَتَتَغَرَّلُ بِعَیْنَیْهَا ، وَتَتَنَهَّدُ بِصَدْرِهَا ، وَٱلْقَتْ یَدَهَا فِیْ یَدِیْ ، فَأَحْسَسْتُ ٱلْیَدَیْنِ تَتَعَانَقَانِ وَلَا تَتَصَافَحَانِ ؛ ثُمَّ تَرَکْنَاهُمَا نَائِمَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَیٰ ٱلْأُخْرَیٰ ، وَسَكَثْنَا هُنَیْهَةً وَقَدْ خُبِّلَ إِلَیْنَا أَنْنَا إِذَا تَكَلَّمْنَا ٱسْتَیْقَظَتْ یَدَانَا !

أَمَا صَافَحَتْكَ آمْرَأَةٌ تُحِبُّهَا وَتُحِبُّكَ ؟ أَمَا أَحْسَسْتَ بِيَدِهَا قَدْ نَامَتْ فِيْ يَدِكَ وَلَوْ لَحْظَةٌ ؟ أَمَا رَأَيْتَ بِعَيْنَيْكَ نُعَاسَ يَدِهَا وَهُوَ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ عَيْنَيْهَا ، فَإِذَا هُمَا فَاتِرَتَانِ ذَابِلَتَانِ ، وَتَحْتَ

أَجْفَانِهِمَا حُلُمٌ قَصِيْرٌ ؟

قُلْتُ : يَا صَدِيْقِيْ دَعِ ٱلْفَلْسَفَةَ ؟ ثُمَّ كَانَ مَاذَا بَعْدَ أَنْ نَامَتْ يَدٌ عَلَىٰ يَدِ ؟

قَالَ : ثُمَّ كَانَتْ سُخْرِيَةٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ أَقْبَحَ سُخْرِيَةٍ قَطُّ .

قُلْتُ : حَسْبِيْ لَكَأَنَّكَ شَرَحْتَ لِيْ مَا يَقِيَ . . .

فَضَحِكَ طَوِيْلًا وَقَالَ : إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَسْخَرُ ٱلآنَ مِنْكَ أَيْضًا ، وَكَأَنِّيْ بِهِ يَقُوْلُ لَكَ [من البسيط] :

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ<sup>(١)</sup> . . .

أَفَتَدْرِيْ مَا ٱلَّذِيْ كَانَ وَمَا بَقِيَّةُ ٱلْخَبَرِ ؟

لَقَدْ كُنْتُ مُوْلَعًا بِآمْتِحَانِ قُوَّتِيْ فِي ٱلضَّغْطِ بِيَدِيْ عَلَىٰ أَعْوَادِ مَنْصُوْبَةٍ مِنَ ٱلْحَدِيْدِ ، أَوْ عَلَىٰ أَيْدِيْ ٱلرِّجَالِ ٱلأَقْوِيَاءِ إِذَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ (٢) ؛ فَلَمَّا صَافَحَتْنِيْ لَبِثْتُ مُدَّةً مِنَ ٱلزَّمَنِ ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَىٰ يَدِهَا قَلِيْلًا ، فَتَنَبَّهَتْ فِيَّ هَاذِهِ ٱلْعَادَةُ ، فَمَسَخَتِ ٱلْحُلُمَ وَٱنْصَرَفَ وَهْمِيْ شَدَدْتُ عَلَىٰ يَدِهَا قَلِيْلًا ، فَتَنَبَّهَتْ فِيَّ هَاذِهِ ٱلْعَادَةُ ، فَمَسَخَتِ ٱلْحُلُم وَٱنْصَرَفَ وَهْمِيْ إِلَىٰ أَقْبَحِ صُوْرَةٍ وَأَشْنَعِهَا وَأَبْعَدِهَا مِمَّا أَنَا فِيْهِ مِنَ ٱلْحُبِّ وَلَذَّاتِ ٱلْحُبُ ؛ فَإِذَا بِإِزَائِيْ وَجْهُ ، وَجْهُ مَنْ ؟ وَجْهُ مُصَارِع ٱلْمَانِيِّ كُنْتُ أَعْرِفُهُ مِنْ عِشْرِيْنَ سَنَةً وَأَضْغَطُ عَلَىٰ يَدِهِ . . . .

林 林 林

قُلْتُ : إِنَّمَا هَاذِهِ كِبْرِيَاؤُكَ أَوْ عِفَّتُكَ تَنَبَّهَتْ فِيْ تِلْكَ ٱلشَّدَّةِ مِنْ يَلِكَ ، وَلَا يَزَالُ أَمْرُكَ عَجِيْبًا ؛ فَهَلْ مَعَكَ أَنْتَ مَلَائِكَةٌ وَمَعَ ٱلنَّاسِ شَيَاطِيْنٌ ؟

قَالَ : وَالَّذِيْ هُوَ أَعْجَبُ أَنِّيْ رَأَيْتُ فِيْ أَضْعَافِ أَخْلَامِيْ كَأَنَّ قَلْبِيَ ٱلْمِسْكِيْنَ يُخَاصِمُنِيْ وَأُخَاصِمُهُ ؛ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَحْنَاءِ ٱلضَّلُوعِ كَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنَ ٱلظَّلِّ يُرَىٰ وَلَا يُرَىٰ إِذْ لَا شَكْلَ لَهُ ؛ وَسَبَّنِيْ وَسَبَبْتُهُ ، وَقُلْتُ لَهُ وَقَالَ لِيْ ، وَتَغَالَطْنَا كَأَنَّنَا عَدُوّانِ ؛ فَهُوَ يَرَىٰ أَنِّيْ أَنَا أَمْنَعُهُ

<sup>(</sup>١) [هَذَا صَدْرُ بيتٍ لِأَبِي ٱلْعَبَّاسِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ٱلْمُعْتَزُّ بِٱللهِ ، وَعَجُزُهُ :

فَظُنَّ خَيْدًا وَلا تَسْأَلُ عَـنِ ٱلْخَبَـرِ] .

<sup>(</sup>٢) { ٱنْظُرْ « مِنْ شُؤُونِهِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ » مِنْ كِتَابِنَا « حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » } .

لَذَّتَهُ ، وَأَرَىٰ أَنَّهُ هُوَ يَمْنَعُنِيْ ، وَأَنَّهُ أَشْفَىٰ بِيْ عَلَىٰ مَا أَشْفَىٰ ؛ وَقُلْتُ لَهُ فِيْمَا قُلْتُ : لَا قَرَارَ عَلَىٰ جِنَايَتِكَ فَآذْهَبْ عَنِّيْ وَلَا تَتَسَمَّ بِآسْمِيْ فَإِنَّهُ لَا فُلَانَ لَكَ (١) بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ؛ وَلَوْلَا أَنَّكَ مَخْذُوْلٌ فِيْ آلْحُبٌ لَعَلِمْتَ أَنَّ لَمْسَةَ يَدِ ٱلرَّجُلِ لِيَدِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ نَوْعٌ مُخَفَّفٌ مِنَ ٱلتَّفْبِيْلِ ، مَخْذُولٌ فِيْ قَالِمْ وَيْ ٱلدَّمِ ٱلنَّهِىٰ يَوْمًا إِلَىٰ تَقْبِيْلِ فَمِهِ لِفَمِهَا ؛ وَلَوْلَا أَنَّكَ مَخْذُولٌ فِيْ فَإِذَا هِيَ تَرَكَّنُهُ مَخْذُولٌ فِيْ ٱلْحُبِّ ، لَعَلِمْتَ أَنَّ مَحْذُولٌ فِيْ اللَّمِ ٱلْتَهَىٰ يَوْمًا إِلَىٰ تَقْبِيْلِ فَمِهِ لِفَمِها ؛ وَلَوْلَا أَنَّكَ مَخْذُولٌ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ الْعَلَيْنِ نَوْعٌ مُخَفِّفٌ مِنَ ٱلْعِنَاقِ ، فَإِذَا هِيَ تَرَكَنَهُ يَشْتَدُ فِيْ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ ضَمَّ ٱلصَّلْرِ لِلصَّلْرِ ؛ وَلَلْكِنَكَ مَخْذُولٌ فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَلَلْكِنَكَ مَخْذُولٌ !

وَقَالَ لِيْ فِيْمَا قَالَ : وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلْخَائِبُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَنَامِلَهَا ٱلرَّخْصَةَ هِيَ أَنَامِلُهَا ، لَا أَغْوَادُكَ مِنَ ٱلْحَدِیْدِ ؟ فَكَیْفَ شَدَدْتَ عَلَیْهَا وَیْحَكَ تِلْكَ ٱلشَّدَّةَ ٱلَّتِیْ أَخْرَجَتْ لَكَ وَجْهَ ٱلْمُصَارِعِ ؟ وَلَـٰكِئَكَ خَائِبٌ فِيْ ٱلْحُبِّ ، وَلَـٰكِئَكَ خَائِبٌ !

قُلْتُ : فَهَـٰذِهِ قَضِيَّةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ أَيُهَا الْقَلْبُ الْعَدُوُ ؛ لَقَدْ تَرَكْتَنِيْ مِنَ الْهُمُومِ كَالشَّجَرَةِ الْمُنْخُرِبَةِ قَدْ بَلِيَتْ وَصَارَتْ فِيْهَا التَّخَارِيْبُ ؛ فَلَا حَيَاتُهَا بِالْحَيَاةِ وَلَا مَوْتُهَا بِالْمَوْتِ ، وَكَمْ عَلَّقْتَنِيْ بِفَاتِتَةِ بَعْدَ فَاتِنَةٍ لَا عَنْهَا إِقْصَارٌ يَئْتَهِيْ وَلَا فِيْهَا مَطْمَعٌ يَبْتَدِئُ ؛ مَا أَنْتَ فِيَّ إِلَّا وَحْشٌ أَكْبُرُ لَذَّتِهِ لَطْعُ الدَّمِ !

沙 堆 浆

وَٱسْتَدَارَ ٱلْحُلُمُ فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ مَحْكَمَةِ ٱلْجِنَايَاتِ ، وَكَأَنِّيْ شَكَوْتُ قَلْبِيْ إِلَيْهَا فَهُوَ جَالِسٌ فِيْ الْفَصْلِ فِيْ أَمْرِهِمْ ، فَهُوَ جَالِسٌ فِيْ الْفَصْلِ فِيْ أَمْرِهِمْ ، وَجَلَسَ ٱلنَّائِثُ الْمُسْتَشَارُوْنَ ٱلنَّلَاثَةُ إِلَىٰ مِنْصَّةِ ٱلْحُكْمِ ، وَجَلَسَ ٱلنَّائِثُ ٱلْعَامُ فِيْ مَجْلِسِهِ يَتَوَلَىٰ وَقَدِ ٱرْتَفَعَ ٱلْمُسْتَشَارُوْنَ ٱلنَّلَاثَةُ إِلَىٰ مِنْصَّةِ ٱلْحُكْمِ ، وَجَلَسَ ٱلنَّائِثُ آلْعَامُ فِيْ مَجْلِسِهِ يَتَوَلَىٰ وَقَدِ ٱرْتَفَعَ ٱلْمُسْتَشَارُوْنَ ٱلنَّلَاثَةُ إِلَىٰ مِنْصَّةِ ٱلْحُكْمِ ، وَجَلَسَ ٱلنَّائِثُ ٱلْعَامُ فِيْ مَجْلِسِهِ يَتَوَلَىٰ إِقَامَةَ ٱلدَّعْوَىٰ وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَوْرَافَهُ يَنْظُرُ فِيْهَا ، وَرَأَيْتُ مِنْهَا غِلَافًا كُتِبَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ : قَضِيَّةُ الْمَسْكِيْنِ .

وَتَكَلَّمَ رَئِيْسُ ٱلْمَحْكَمَةِ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فَقَالَ : لَيْسَ فِيْ قَضِيَّةِ ٱلْقَلْبِ مُحَامٍ ، فَٱبْغُوهُ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُ ؛ ثُمَّ ٱلْنَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ : مَنْ عَسَىٰ تَخْتَارُ لِلدُّفَاعِ عَنْكَ ؟

قَالَ ٱلْقَلْبُ : أَوَ هُنَا مَوْضِعٌ لِلاخْتِيَارِ يَا حَضْرَةَ ٱلرَّئِيْسِ ؟ إِنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ هَـلَذِهِ \_ وَأَوْمَأَ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ ٱسْمَهُ ، كَمَا تَقُوْلُ مَثَلًا : لَا مُحَمَّدَ لَكَ .

إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ ـ وَلَا فَوْقَ هَـٰذِهِ وَأَوْمَأَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ ـ إِلَّا . . .

فَبَدَرَ ٱلنَّائِبُ ٱلْعَامُ وَقَالَ : إِلَّا ٱلْحَبِيْبَةُ ؟ أَكَلْلِكَ ؟ غَيْرَ أَنَّهَا أُسْتَاذَةٌ فِيْ ٱلرَّقْصِ لَا فِيْ آلْقَانُونِ !

ٱلْقَلْبُ : وَلَلكِنَّنِيْ لَا أَخْتَارُ غَيْرَهَا مَحْكُوْمًا لِيْ أَوْ مَحْكُوْمًا عَلَيَّ ؛ أَنَا أُرَيْدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيْهَا وَٱنْظُرُوْا أَنْتُمْ فِيْ ٱلْقَضِيَّةِ . . .

ٱلرَّثِيشُ : فَلْيَكُنْ ؛ فَهَاذِهِ جَرِيْمَةُ عَوَاطِفٍ ، إِيْذَنْ لَهَا أَيُّهَا ٱلآذِنُ .

فَنَادَىٰ ٱلْمُحْضِرُ (١): ٱلأُسْتَاذَةُ! ٱلأُسْتَاذَةُ!

وَجَاءَتْ مُبَادِرَةً ، وَدَخَلَتْ تَمْشِيْ مِشْيَتَهَا وَقَدِ ٱفْتَرَّ ثَغْرُهَا عَنِ ٱلنُّوْرِ ٱلَّذِيْ يَسْطَعُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ؛ وَأَوْمَضَتْ بِوَجْهِهَا يَمِيْنَا وَشِمَالًا ، فَصَرَفَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهَا وَقَدْ نَظَرُوْا إِلَىٰ فِتْنَةٍ مِنَ ٱلْفِتَنِ ؛ وَثَارَتْ فِيْ كُلِّ قَلْبٍ نَزْعَةٌ ، وَغَلَبَتِ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلْبَشَرِيَّةُ فَٱنْتَقَضَتْ طِبَاعُ ٱلْمُوجُوْدِيْنَ فِيْ قَاعَةِ ٱلْجَلْسَةِ ، وَأَبْطَلَ قَانُونُ جَمَالِهَا قَانُوْنَ ٱلْمَحْكَمَةِ ، فَوَقَعَتِ ٱلضَّجَّةُ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ صَدّىٰ فِيْ صَدَىٰ كَأَنَّ ٱلْجُدْرَانَ وَعَلَتِ ٱلْأَصْوَاتُ وَآخَتَلَطَتْ ؛ وَتَرَدَّدَتْ بَيْنَ جُدْرَانِ ٱلْمَكَانِ صَدّىٰ فِيْ صَدّىٰ كَأَنَّ ٱلْجُدْرَانَ تَتَكَلِّمُ مَعَ ٱلْمُتَكَلِّمِيْنَ .

أَصْوَاتٌ أَصْوَاتٌ : سُبْحَانَ اللهِ ! سُبْحَانَ اللهِ ! تَبَارَكَ اللهُ ! تَبَارَكَ اللهُ ! آهِ آهِ ! وَأَنَا ! وَكَانَ الْمُسْتَشَارُونَ وَالنَّائِبُ وَالْخَيْفِ الْوَاقِصَةِ ؛ وَكَانَ الْمُسْتَشَارُونَ وَالنَّائِبُ الْعَامُ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَأَنَّهُمْ صُورٌ مُعَلَّقَةٌ عَلَىٰ الْحَاثِطِ : لَا يَخْشَاهَا أَحَدٌ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَصْنَمُ !

فَصَاحَ ٱلرَّئِيْسُ: هُنَا ٱلْمَحْكَمَةُ! هُنَا ٱلْمَحْكَمَةُ! سُبْحَانَ آللهِ . . . ٱلْمَحْكَمَةُ ٱلْمَحْكَمَةُ!

ٱلنَّائِبُ ٱلْعَامُّ : هَـٰذَا بَدْءٌ لَا تَرْضَاهُ ٱلنَّيَابَةُ وَلَا تَقْبَلُ أَنْ تَنْسَحِبَ عَلَيْهِ ، نَعَمْ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْوَجْهَ ٱلْجَمِيْلَ أَبْرَعُ مُحَامٍ فِيْ هَـٰلَذِهِ ٱلْقَضِيَّةِ ، وَنَعَمْ إِنَّ جِسْمَهَا . . . آهِ مَاذَا ؟ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ

<sup>(</sup>١) هُوَ ٱلْمُوَظَّفُ ٱلَّذِي يَكُونُ فِي ٱلْجَلْسَةِ لِلنِّدَاءِ عَلَىٰ ٱلْخُصُوْمِ .

بِالشَّهْوَةِ الْغَالِبَةِ الْقَاهِرَةِ لِتُدَافِعَ عَنِ الْمُشْتَهِي . . . عَنِ الْمُتَّهَمِ ، هَـٰذَا وَضْعُ كَوَضْعِ الْعُذْرِ إِلَىٰ جَانِبِ الذَّنْبِ ، وَكَانَكُمْ يَا حَضَرَاتِ الْمُشْنَشَارِيْنَ . . .

فَبَدَرَتِ ٱلْمُحَامِيَةُ تَقُوْلُ فِيْ نَغْمَةِ دَلَالٍ وَفُتُوْرِ : وَكَأَنَّكُمْ يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ قَدْ نَسِيْتُمْ أَنَّ ٱلنَّائِبَ ٱلْعَامَّ لَهُ قَلْبٌ أَيْضًا . . .

وَٱشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلنَّائِبِ ، وَتَبَيَّنَ ٱلْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ ؛ فَقَالَ :

يَا حَضْرَةَ ٱلرَّ نِيْسِ . . .

ٱلرَّفِيْسُ مُبْتَسِمًا : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَأَرْجُوْ أَلَّا تَكُوْنَ لَهَا ثَانِيَةٌ ، وَمَعْنَىٰ هَـٰذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَلَّا نَكُوْنَ لَهَا ثَالِثَةٌ . . .

(ضَحِكَ) .

\* \* \*

وَنَهَضَتِ الْمُحَامِيَةُ الْعَجِيْبَةُ فَسَلَّطَتْ عَيْنَهَا السَّاحِرَتَيْنِ عَلَىٰ النَّائِبِ، ثُمَّ قَالَتْ تُخَاطِبُ الْمَحْكَمَةَ : فَبْلَ النَّظْرِ فِيْ هَلِذِهِ الْقَضِيَّةِ فَضِيَّةِ الْحُبِّ وَالْجَمَالِ، قَضِيَّةٍ قَلْبِي الْمِسْكِيْنِ . . . أُرِيْدُ أَنْ أَتَعَرَّفَ الرَّأْيَ الْقَانُونِيَّ فِي اعْتِبَارِ الْجَرِيْمَةِ . أَهِيَ شَخْصِيَّةٌ ، فَتَقْصَرُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا ؟ أَرْ خَاصَةٌ ، فَتَضُرُّ غَيْرَ جَانِبِهَا ؟ أَوْ عَامَّةٌ ، فَيَتَنَاوَلُهَا الْعُمُومُ الْمَحْدُودُ لِمَنْ تَجْمَعُهُمْ جَامِعَةُ أَوْ خَاصَةٌ ، فَتَضُرُ عَيْرَ جَانِبِهَا ؟ أَوْ عَامَّةٌ ، فَيَتَنَاوَلُهَا الْعُمُومُ الْمُطْلَقُ لِلْهَيْئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ ؟ مَا هِي جَرِيْمَةُ الْمُعْدِبُ ؟ أَوْ هِي أَعَمُ ، فَيَتَنَاوَلُهَا الْعُمُومُ الْمُطْلَقُ لِلْهَيْئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ ؟ مَا هِي جَرِيْمَةُ قَلْمُ . ؟

ٱلرَّئِيْسُ: مَا رَأْيُ ٱلنِّيابَةِ ؟

ٱلنَّائِبُ ضَاحِكًا: (غَزَالَتُهَا رَايقَةٌ) كَمَا يَقُولُ ٱلرَّاقِصَاتُ وَٱلْمُمَثَّلَاتُ .. أَرَىٰ أَنَّهَا جَرِيْمَةٌ آتِيَةٌ مِنْ ضَرْبِ ٱلْخَاصِّ فِيْ ٱلْعَامِّ ... (ضَحِكٌ) .

ٱلْمُحَامِيَةُ : جَوَابٌ كَجَوَابِ ٱلْقَائِلِ : حُبُّ أَبِيْ بَكْرٍ . كَانَ ذَلِكَ ٱلرَّجُلُ يُحِبُ زَوْجَتَهُ ٱلْجَمِيْلَةَ وَيَخَافُهَا ، وَكَانَتْ تَقْسُوْ عَلَيْهِ قَسْوَةً عَظِيْمَةً وَتُغْلِظُ لَهُ ٱلْكَلَامَ ، وَهُو يَفْرَقُ مِنْهَا وَلَا يُخَالِفُهَا ، فَرَآهَا يَوْمًا وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِزَ ٱلْفُرْصَةَ وَيَشْكُو قَسْوَتَهَا ؛ فَقَالَ : يَخَالِفُهَا ، فَرَآهَا يَوْمًا وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِزَ ٱلْفُرْصَةَ وَيَشْكُو قَسْوَتَهَا ؛ فَقَالَ : يَا فُكُونَةُ ! قَدْ وَٱللهِ أَخْرَقَ قَلْبِي . . . وَلَمْ تَدَعْهُ يُتِمُّ ٱلْكَلِمَةَ ، فَحَدَّدَتْ نَظَرَهَا إِلَيْهِ وَقَطَّبَتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ : أَحْرَقَ قَلْبِي مَاذَا ؟ فَخَافَ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَقُولَ لَهَا : سُوءُ أَخْلَاقِكِ . وَرَثَتْ ضِحْكَةُ ٱلْمُحَامِيَةِ فَأَضْطَرَبَتْ فَقَالَ : حُبُّ أَبِي بَكْرٍ ٱلصَّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (ضَحِكٌ) . وَرَثَتْ ضِحْكَةُ ٱلْمُحَامِيَةِ فَأَضْطَرَبَتْ فَقَالَ : حُبُّ أَبِي بَكْرٍ ٱلصَّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (ضَحِكٌ) . وَرَثَتْ ضِحْكَةُ ٱلْمُحَامِيةِ فَأَضْطَرَبَتْ لَهَا الْقُلُوبُ ، وَوَقَعَتْ فِيْ كُلِّ دَمٍ ، وَفِيْ دَمِ ٱلنَّائِبِ أَيْضًا ، فَٱنْخَزَلَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ : أَخْرَقُ كُلُ قُلْبِي . . .

ٱلرَّئِيْسُ : لِنَدْخُلْ فِيْ ٱلْمَوْضُوعِ وَلْتَكُنِ ٱلْمُرَافَعَةُ مُطْلَقَةً ، فَإِنَّ ٱلْحُدُوْدَ فِيْ جَرَائِمِ ٱلْقَلْبِ تُسْدَلُ وَتُرْفَعُ كَهَاذِهِ ٱلسَّتَائِرِ فِيْ مَسْرَحِ ٱلتَّمْثِيْلِ ، وَعِشْرُوْنَ سِتَارَةً فَذْ تَكُوْنُ كُلُّهَا لِرِوَايَةِ وَاحِدَةٍ .

华 米 安

ٱلنَّاثِبُ ٱلْعَامُ : يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ ! ، لَا يَطُوْلُ ٱتَّهَامِيْ ، فَإِنَّ هَـٰذَا ٱلْقَلْبَ هُوَ نَفْسُهُ تُهْمَةٌ مُتَكَلِّمَةٌ .

ٱلْمُحَامِيَةُ ، وَلَلْكِنَّهُ قَلْبٌ .

ٱلنَّائِبُ : وَأَنَا يَا سَيِّدَتِيْ لَمْ أُحَرِّفِ ٱلْكَلِمَةَ وَلَمْ أَقُلْ إِنَّهُ كَلْبٌ . (ضَحِكٌ) وَتَضَرَّجَ وَجُهُ ٱلْمُحَامِيَةِ وَخَجِلَتْ (١) .

إذا كَانَ كَلْبًا فَهُوَ يَتْبَعُ كَلْبَةً . . . وَهَاذِهِ هِيَ غَمْزَهُ ٱلنَّائِبِ لِلْمُحَامِيةِ ، وَلَا يَشْنَ ٱلْقُرَّاءُ أَنَّ ٱلْمَحْكَمَةَ فِيْ
 الرُّوْيَا ؛ وَفِيْ ٱلرُّوْيَا عَلِمْنَا أَنَّ هَاٰذَا ٱلنَّائِبَ كَأَكْثَرِ شُبَّانِ ٱلْعَصْرِ فِيْ هَاٰذِهِ ٱلْمَدِيْنَةِ ٱلْفَاسِدَةِ ،
 لاَ يَتَزَوَّجُوْنَ ، لِأَنَّ ٱلْمَدَنِيَّةَ جَعَلَتُهُمْ بَيْنَ ٱلْفِنْيَانِ • أَنْصَافَ مُتَزَوِّجِيْنَ ؛ عَلَىٰ وَزْنِ أَنْصَافِ عَذَارَىٰ بَيْنَ =

ٱلرَّئِيْسُ : ٱلْمَوْضُوعُ ٱلْمَوْضُوعُ .

اَلنَّائِبُ : يَا حَضَرَاتِ الْمُسْتَشَارِيْنَ ! إِنَّ أَلَمَ هَاذِهِ الْجَرِيْمَةِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ شَخْصِ الْجَانِيْ أَوْ مَالِهِ . أَوْ صِفْتِهِ كَأَنْ يَكُوْنَ زَوْجًا مَثَلًا ، أَوْ صِيْتِهِ الْأَدَبِيِّ ، فَأَمَّا الشَّخْصُ فَهَاذَا ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَنَعَمْ ، إِنَّ الْقَلْبَ الْمِسْكِيْنَ قَرَّرَ لِنَفْسِهِ وَلِصَاحِبِهِ أَلَّا يَبْتَاعَ أَبَدًا تَذْكِرَهَ وَخُوْلٍ إِلَىٰ جَهَنَّمَ . . . (ضَحِكُ) .

ٱلْمُحَامِيَةُ : أَسْتَمِيْحُ ٱلنَّائِبَ عُذْرًا إِذَا أَنَا .. إِذَا أَنَا فَهِمْتُ مِنْ هَـٰذَا ٱلتَّغْبِيْرِ أَنَّ حَضْرَتَهُ يَعْرِفُ عَلَىٰ ٱلأَقَلِّ أَيْنَ تُبَاعُ هَـٰذِهِ ﴿ ٱلتَّذَاكِرُ ﴾ . . (ضَحِكٌ) وَتَفَرَّجَ وَجْهُ ٱلنَّائِبِ ٱلْعَامُ وَخَجِلَ .

ٱلرَّئِيْسُ : كُنْتُ رَجَوْتُ أَلَّا تَكُوْنَ لِلأُوْلَىٰ ثَانِيَةٌ ، وَقُلْتُ : إِنَّ مَعْنَىٰ هَالَاَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَلَّا يَكُوْنَ لَهَا ثَالِئَةٌ ، فَهَلْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَىٰ ٱلْقَوْلِ بِأَنَّ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْمَنْطِقِيَّ أَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّالِلَةِ رَابِعَةٌ . .

ٱلنَّائِبُ : يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِينَ ! وَأَمَّا ٱلصَّفَةُ ، فَهَـٰذَا ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ قَلْبُ رَجُلٍ مُتَزَقِّجٍ ، وَلَا تَغُرَّنَكُمْ صُوْفِيَةُ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ ، وَلَا يَخْدَعَنَكُمْ تَٱلُّهُهُ وَزَعْمُهُ ٱلسَّمُوَ ؛ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالِي يَعْشَقُ رَاقِصَةً ، وَهَـٰذَا ٱغْتِدَاءٌ فِيْ ضِمْنِهِ ٱعْتِدَاءٌ عَلَىٰ ٱلزَّوَاجِ وَعَلَىٰ ٱلشَّرَفِ ، وَهَبُوهُ مُتَصَوِّفًا مُتَأَلِّهَا وَلَمْ يَتَّصِلْ بِٱلرَّاقِصَةِ ، فَهُو عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ قَدْ أَخَذَهَا وَآتَّخَذَهَا وَلَكِنْ بِأُسْلُونِهِ مُتَصَوِّفًا مُتَأَلِّهَا وَلَمْ يَتَّصِلْ بِٱلرَّاقِصَةِ ، فَهُو عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ قَدْ أَخَذَهَا وَآتَّخَذَهَا وَلَكِنْ بِأُسْلُونِهِ مُتَصَوِّفًا مُتَأَلِّهَا وَلَمْ يَتَصِلْ بِٱلرَّاقِصَةِ ، فَهُو عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ قَدْ أَخَذَهَا وَآتَّخَذَهَا وَلَكِىٰ بِأُسْلُونِهِ مُنَصَوِّفًا مُتَأَلِّهَا وَلَمْ يَتَصِلْ بِٱلرَّاقِصَةِ ، فَهُو عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ قَدْ أَخَذَهَا وَآتَخَذَهَا وَلَكِىٰ بِأُسْلُونِهِ مُلْكُونِهِ مُنَالِقًا وَلَمْ يَتَعْمَلُ وَلَكَ نَقْصَةً ؛ آهِ ! إِنَّ هَلَاهِ الْقَضِيَّةَ نَاقِصَةٌ ، وَذَلِكَ نَقْصٌ فِيهَا أَنْجُولُ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا فِيْ ٱلْحُكْمِ أَيْضًا ، فَأَتِمُونُ أَنْتُمْ . يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِينَ ! إِنَّ هَلَكُمْ أَنْهُمْ . يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِينَ ! إِنَّ الْحَلَى اللَّهُ مُ يَا كُولُ اللَّهُ مُ يُمَا كُولُولُ مِسْمُودَ فِيها ، وَلَلْكِنَ هَالْمَا كَامُلُولُهُ إِلَهُ مُ يَعَا كَانُولُ مِتَّامُ لَكُولُهُ اللَّهُ مُ يَعَا كَانُولُ اللّه وَلَا النور/الآية : ٢٤] .

ٱلْمُحَامِيَةُ : هَـٰذَا تَعْبِيْرٌ أَكْبَرُ مِنْ قُدْرَةِ قَائِلِهِ وَمِنْ مَنْزِلَتِهِ وَوَظِيْفَتِهِ ، هَـٰذَا تَعْبِيْرٌ جَسُورٌ ! يَا حَضْرَةَ ٱلنَّائِبِ ! مَنِ ٱلَّذِيْ لَا يَحْمِلُ شُهُوْدًا فِيْ لِسَانِهِ وَيَلَـٰيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، بَلْ أَلْفَ شَاهِدٍ عَلَىٰ

ٱلْفَتَيَاتِ . . . وَفِيْ ٱلرُّوْيَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يُخَادِنُ رَاقِصَةً ، وَيُقَالُ : مُمَثَّلَةً \_ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَاحِبِ ٱلْقَلْبِ ٱلْمَسْكِيْنِ مُنَافَسَةٌ . . .

لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ . . يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ مَفْهُوْمًا بَيْنَنَا يَا حَضْرَةَ ٱلنَّائِبِ أَنَّ ٱلنُّوْنَ وَٱلْبَاءَ فِيْ لَفْظَةِ (نَائِبٍ) غَيْرُ ٱلنَّوْنِ وَٱلْبَاءِ فِيْ لَفْظَةِ (نَبِيِّ) .

ٱلنَّائِبُ : يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِينَ ! لَا أَرَىٰ مِمَّا يُحْرِجُنِيْ فِيْ ٱلاتِّهَامِ أَنْ أُصَرَّحَ لَكُمْ أَنَّ مِمَّا حَيْرَنِيْ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْجَرِيْمَةِ أَنْ لَيْسَ فِيْهَا مِنْ أَوْصَافِ ٱلْجَرَائِمِ إِلَّا ثَلْمُ ٱلْكَرَامَةِ ، فَلَا قَذْفَ وَلَا سَبَّ وَلَا هَتْكَ عِرْضٍ وَلَا فُجُوْرَ ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا كَأْسَ خَمْرٍ لِلرَّاقِصَةِ . .

ٱلْمُحَامِيَةُ : لَا أَرَىٰ أَمَامَ حَضْرَةِ ٱلنَّائِبِ كَأْسَ مَاءٍ ، وَسَيَجِفُّ حَلْقُهُ فِي هَـٰلـاِهِ ٱلْقَضِيَّةِ ، فَلَعَلَّ ٱلْمَحْكَمَةَ تَأْمُرُ لِيْ بِكَأْسِ . . (ضَجِكُ) .

ٱلنَّائِبُ : يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ ! يَعْشَقُ رَاقِصَةً ، ٱسْمُ فَاعِلِ مِنْ رَقَصَ يَرْقُصُ ، ٱمْرَأَةٌ لَا تَلْبَسُ ثِيَابًا ، بَلْ عُرْيًا فِيْ شَكْلِ ثِيَابٍ . . ٱمْرَأَةٌ لَا كَٱلنَّسَاءِ ، كَذِبُهَا هُوَ صِدْقٌ مِنْ شَفَتَيْهَا ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّهُمَا حَمْرَاوَانِ رَقِيْقَتَانِ عَذْبَتَانِ مَحْبُوْبَتَانِ مَطْلُوْبَتَانِ . .

ٱلْمُحَامِيَةُ تَضْحَكُ . .

ٱلنَّائِبُ بَعْدَ أَنْ تَتَعْتَعَ : آمْرَأَةٌ لَا كَٱلنِّسَاءِ ، جَعَلَتْهَا ٱلْحِرْفَةُ آمْرَأَةً فِيْ ٱلْعَمَلِ وَرَجُلًا فِيْ ٱلْكَسْبِ . .

ٱلْمُحَامِيَةُ : وَلَكِنَّكَ لَا تَدْرِيْ تَحْتَ أَيِّ حِمْلٍ سَقَطَتِ (١) ٱلْمِسْكِيْنَةُ ، وَقَدْ يَكُوْنُ فِي ٱلرَّذَائِلِ رَذَائِلُ كَبَعْضِ أَصْحَابِ ٱلأَلْقَابِ : ذَاتُ عَظَمَةٍ . .

ٱلنَّائِبُ : يُحِبُّ رَاقِصَةً ، أَيْ يَضَعُهَا فِيْ عَقْلِهِ ٱلْبَاطِنِ وَيَشْتَهِيْهَا ، نَعَمْ يَشْتَهِيْهَا ؛ فَمِنْ عَقْلِهِ ٱلْبَاطِنِ ، وَيِتَعْبِيْرِ ٱللُّغَةِ . مِنْ وَاعِيَتِهِ ـ تَخْرُجُ ٱلْجَرِيْمَةُ أَوْ عَلَىٰ ٱلأَقَلُ ، فِكْرَةُ ٱلْجَرِيْمَةِ .

وَٱلصَّيْتُ ٱلأَدَبِيُّ يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِينَ ؟ هَلْ مِنْ كَرَامَةٍ لِمَنْ يَعْشَقُ رَاقِصَةً ؟ لَا بَلْ هَلْ مِنْ كَرَامَةٍ فِي ٱلْحُبُ ؟ أَلَمْ يَقُوْلُوا : إِنَّ كَرَامَةَ ٱلرَّجُلِ [ ٱلْعَاشِقِ ] تَكُونُ تَحْتَ قَدَمَيِ هَلْ مِنْ كَرَامَةٍ الْمَعْشُوقَةِ كَٱلْمِمْسَحَةِ ٱلْخَشِنَةِ تَمْسَحُ بِهَا نَعْلَيْهَا !

ٱلْحُبُ ؟ مَا هُوَ ٱلْحُبُّ ؟ إِنَّهُ لَيْسَ فِكُرَةً ، بَلْ هُوَ شَيْطَانٌ يَتَلَبَّسُ لِجِسْمِ ٱلْعَاشِقِ لِيَعْمَلَ

<sup>(</sup>١) هَـٰـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةُ لِفِكْتُورٌ هِيْغُو .

أَعْمَالَهُ بِأَدَاةٍ حَيَّةٍ ، وَهَلذَا ٱلتَّرْكِيْبُ ٱلْحَيْوَانِيُّ لِلإِنْسَانِ هُوَ ٱلَّذِيْ يُهَيِّىُ مِنَ ٱلْحُبِّ مَدَاخِلَ وَمَخَارِجَ لِلشَّيَاطِيْنِ فِيْ جِسْمِهِ ، وَهَلْ رِضَى صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ بِجِنَايَةِ قَلْبِهِ عَلَيْهِ ، وَعَظِيْمٍ مَا ٱنْتَهَكَ مِنْ أَخْلَاقِهِ ٱلسَّامِيةِ ؟ هَلْ رَضِيَ بِعِشْقِهِ رَاقِصَةً ؟ إِنَّهُ لَمْ يَرْضَ ٱلرِّضَىٰ ٱلصَّحِيْحَ أَوْ رَضِيَ بِقَدْرٍ مَا ؟ فَعَلَىٰ كِلَيْهِمَا يَقُوْمُ فِيْ نَفْسِهِ مَانِعٌ ؟ وَٱلْمَانِعُ مِنَ ٱلرِّضَىٰ هُوَ ٱلْمُوْجِبُ لِلْمُقُوبَةِ .

ٱلْمُحَامِيَةُ : وَلَلْكِنَّ قَدْرًا مِنَ ٱلرَّضَىٰ يَنْزِلُ بِٱلْجِنَايَةِ فَيَرُدُّهَا إِلَىٰ جُنْحَةٍ كَمَا فِيْ ٱلْقَانُوْنِ ٱلإِنْكِلِيْزِيِّ ، وَقَدْقَرَرَ ٱلشُّرَّاحُ أَنَّهُمَا دَامَ ٱلرِّضَىٰ غَيْرَ مُسْتَلَبِ بِكُلِّهِ ، فَٱلْجَرِيْمَةُ غَيْرُ وَاقِعَةٍ بِكُلِّهَا .

ٱلْمُحَامِيَةُ : قَدْ نَسِيْتَ أَنَّ هَـٰذَا قَلْبٌ وَعُقُوْبَتُهُ عُقُوْبَةٌ لِصَاحِبِهِ ٱلْبَرِيْءِ

ٱلنَّائِبُ : إِذَنْ أَطْلُبُ عِقَابَهُ بِحِرْمَانِهِ ٱلْجَمَالَ ، وَهَـٰذَا أَشَقُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعِقَابِ بِٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَادَّةً وَبِعِشْرِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ .

ٱلرَّئِيْسُ : وَمَا هِيَ ٱلطَّرِيْقَةُ لِتَنْفِيْذِ ٱلْحُكْمِ بِهَـٰذَا ٱلْحِرْمَانِ ؟

ٱلنَّائِبُ : تَأْمُرُ ٱلْمَحْكَمَةُ بِٱلْمَرَاقِصِ كُلِّهَا فَتُغْلَقُ ، وَبِٱلْمَسَارِحِ كُلِّهَا فَتُقْفَلُ ، وَبِٱلسَّيْنَمَا فَتَبْطُلُ إِلَّا مَالَا جَمَالَ فِيْهِ مِنْهَا وَلَا غَزَلَ وَلَا حُبَّ ، وَيُحَرَّمُ ٱلسُّفُوْرُ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا ٱلْعَجَائِزَ وَٱلدَّمِيْمَاتِ ، وَيُمْنَعُ نَشْرُ صُورِ ٱلْجَمَالِ فِيْ ٱلصَّحُفِ وَٱلْكُتُبِ ، وَ . . .

ٱلْمُحَامِيَةُ : قُلْ فِيْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : يَجِبُ إِصْلَاحُ ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ لِإِصْلَاحِ ٱلْقَلْبِ ٱلإِنْسَانِيِّ !

班 非 報

وَجَلَسَ ٱلنَّائِبُ ، فَٱلْتَفَتَ ٱلرَّئِيْسُ إِلَىٰ ٱلْمُحَامِيَةِ وَقَالَ لَهَا : وَأَمَّا هُوَ . . . ؟

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) [ينسب هذا القول للجنيد ، ولأبي سعيد الخراز ، ولذي النون رحمهم الله تعالى] .



قَالَ صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ : وَوَقَفَتِ ٱلْمُحَامِيَةُ وَكَأَنَّهَا بَيْنَ ٱلْحُرَّاسِ تَزْ دَحِمُ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ، وَقَدْ ظَهَرَتْ لِلْمُوْدِيْنَ ظُهُوْرَ ٱلْجَمَالِ لِلْحُبِّ ، وَنَقَلْتُهُمْ فِي ٱلزَّمَنِ إِلَىٰ مِثْلِ ٱلسَّاعَةِ الْمُصَوَرَةِ ٱلَّتِيْ يَنْتَظِرُ فِيْهَا ٱلأَطْفَالُ سَمَاعَ ٱلْقِصَّةِ ٱلْعَجِيْبَةِ ، سَاعَةٍ فِيْهَا كُلُّ صُورِ ٱللَّذَّةِ لِلْقَلْبِ .

وَكَانَتْ تُدَافِعُ بِكَلَامِهَا ، وَوَجْهُهَا يُدَافِعُ عَنْ كَلَامِهَا ، فَلَوْ نَطَقَتْ غَيًّا أَوْ رُشْدًا فَلِهَـٰذَا صَوَابٌ وَلَهَـٰذَا صَوَابٌ ، لِأَنَّ أَحَدَ ٱلصَّـوَابَيْنِ مَنْظُوْرٌ بِٱلأَغْيُنِ .

كَانَ صَوْتُ ٱلنَّائِبِ ٱلْعَامِّ كَلَامًا يُسْمَعُ وَيُفْهَمُ ، أَمَّا صَوْتُ ٱلْمُحَامِيَةِ ٱلْجَمِيْلَةِ فَكَانَ يُسْمَعُ وَيُفْهَمُ وَيُحَسُّ وَيُذَاقُ ؛ تُلْقِيْهِ هِيَ مِنْ نَاحِيَةِ مَا يُدْرَكُ ، وَتَتَلَقَّاهُ ٱلنَّفْسُ مِنْ نَاحِيَةِ مَا يُعْشَقُ ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ بِحَقِيْقَنَيْنِ مِنْ مَعْنَاهُ وَمَعْنَاهَا ، وَهُوَ كُلُّهُ حَلَاوَةٌ مِنْ فَمِهَا ٱلْحُلْوِ

وَبَدَأَتْ فَتَنَاوَلَتْ مِنْ أَشْيَائِهَا مِرْآةً صَغِيْرَةً فَنَظَرَتْ فِيْهَا .

ٱلنَّائِبُ ٱلْعَامُ : مَا هَلذَا يَا أُسْتَاذَةُ ؟

ٱلْمُحَامِيَةُ : إِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ أَنَّ هَـٰلَـٰهِ ٱلْجَرِيْمَةَ تَأْلِيْفُ عَيْنَيَّ ، فَأَنَا أَسْأَلُ عَيْنَيَّ قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمَ!

ٱلنَّائِبُ : نَعَمْ يَـا سَيِّدَتِيْ ؛ وَلَـٰكِنِّيْ أَرْجُوْ أَلَّا تُـدْخِلِيْ ٱلْقَضِيَّةَ فِيْ سِرُ ٱلْمِزْآةِ وَأَخَوَاتِهَا . . . إِنَّ ٱلنِّيَابَةَ تَخْشَىٰ عَلَىٰ ٱتِّهَامِهَا إِذَا تَكَحَّلَتْ لُغَةُ ٱلدَّفَاعِ !

فَضَحِكَتِ ٱلْمُحَامِيَةُ ضِحْكَةً كَانَتْ أَوَّلَ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلْمُؤَثِّرَةِ . . .

<sup>(\*) «</sup>الرسالة» العدد : ١٨٥ ، ٥ ذو القعدة سنة ١٣٥٥هـ = ١٨ يناير/ كانون الآخر ١٩٣٧م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ٨٥\_٨٨ .

ٱلنَّائِبُ: مِنَ ٱلْوَقَارِ ٱلْقَانُونِيِّ أَنْ تَكُونَ ٱلْمُحَامِيَةُ ٱلْفَتَّانَةُ غَيْرَ فَتَانَةٍ وَلَا جَذَّابَةِ أَمَامَ ٱلْمَحْكَمَةِ.

ٱلْمُحَامِيَةُ : تُرِيْدُ أَنْ تَجْعَلَهَا عَجُوْزًا بِأَمْرِ ٱلنَّيَابَةِ . . . ؟ (ضَحِكٌ) .

ٱلنَّائِبُ : جَمَالُ حَسْنَاءَ ، فِي ظَرْفِ غَانِيَةٍ ، فِي شَمَائِلِ رَاقِصَةٍ ، فِي حَمَاسَةِ عَاشِقَةٍ ، فِي ذَكَاءِ مُحَامِيَةٍ ، فِي قُدْرَةٍ حُبِّ ـ هَلْذَا كَثِيْرٌ !

ٱلْمُحَامِيَةُ : يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ ! لَمْ نَكُنِ ٱلْمِزْآةُ هَفْوَةً مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلْمَرْآةِ ، وَلَكِنَّهَا ٱلْمُكَامِّةُ ٱلْأُوْلَىٰ فِي ٱلدِّفَاعِ . كَلِمَةٌ كَانَ ٱلْجَوَابُ عَنْهَا مِنَ ٱلنَّاثِبِ ٱلْعَامِّ أَنَّهُ أَقَرَ بِتَأْثِيْرِ ٱلْجَمَالِ وَخَطَرِهِ ، حَتَّىٰ لَقَدْ خَشِيَ عَلَىٰ ٱتَّهَامِهِ إِذَا تَكَحَّلَتْ لَهُ لُغَتِي .

ٱلْقُضَاةُ يَتَبَسَّمُوْنَ .

ٱلنَّاثِبُ : لَمْ أَزِدْ عَلَىٰ أَنْ طَلَبْتُ ٱلْوَقَارَ ٱلْقَانُوٰنِيَّ ؛ ٱلْوَقَارَ ، نَعَمْ ٱلْوَقَارَ ؛ فَإِنَّ ٱلْمُحَامِيَةَ أَمَامَ ٱلْمَحْكَمَةِ ، هِيَ مُتَكَلِّمٌ لَا مُتَكَلِّمَةٌ .

ٱلْمُحَامِيَةُ : مُتَكَلِّمٌ بِلِحْيَةٍ مُقَدَّرَةٍ مَنَعَ مِنْ ظُهُوْدِهَا ٱلتَّعَذُّرُ . (ضَحِكٌ) .

كَلَّا يَا حَضْرَةَ ٱلنَّائِبِ ؛ إِنَّ لِهَـٰذِهِ ٱلْقَضِيَّةِ فَانُوْنَا آخَرَ تُنْتَزَعُ مِنْهُ شَوَاهِدُ وَأَدِلَّةٌ ؛ قَانُوْنَ سِحْرِ ٱلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ، فَلَوِ ٱقْتَضَانِيْ ٱلدُّفَاعُ أَنْ أَرْقُصَ لَرَقَصْتُ ، أَوْ أُغَنِّيَ لَغَنَّيْتُ ، أَوْ أُثْبِتَ سِحْرَ ٱلْجَمَالِ لأَثْبَتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ فِيْ ٱلنَّائِبِ ٱلْعَامِّ . . .

ٱلرَّئِيْسُ : يَا أُسْتَاذَهُ !

ٱلْمُحَامِيَةُ : لَمْ أُجَاوِزِ ٱلْقَانُوْنَ ، فَٱلنَّاثِبُ فِيْ جَرِيْمَتِنَا هُوَ خَصْمُ ٱلْقَضِيَّةِ ، وَهُوَ أَيْضًا خَصْمُ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلنِّسْوِيَّةِ .

ٱلنَّائِبُ : لَوْ حَدَثَ مِنْ هَاذَا شَيْءٌ لَكَانَ إِيْحَاءً لِعَوَاطِفِ ٱلْمَحْكَمَةِ . . . فَأَنَا أَحْتَجُ !

ٱلْمُحَامِيَةُ: ٱخْتَجَّ مَا شِئْتَ ، فَفِيْ قَضَايَا ٱلْحُبِّ يَكُوْنُ ٱلْعَدْلُ عَدْلَيْنِ ؛ إِذْ كَانَ ٱلاضْطِرَادُ قَدْ حَكَمَ بِقَانُونِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ أَنْتَ بِقَانُونِكَ .

ٱلنَّائِبُ : هَلْذِهِ ٱلْعُقْدَةُ لَيْسَتْ عُقْدَةً فِي مِنْدِيْلِ يَا سَيِّدَتِيْ ، بَلْ هِيَ عُقْدَةٌ فِي ٱلْقَانُونِ .

ٱلْمُحَامِيَةُ : وَهَـٰـلَاِهِ ٱلْقَضِيَّةُ لَيْسَتْ قَضِيَّةَ إِخْلَاءِ دَارٍ يَا سَيِّدِيْ ، بَلْ هِيَ قَضِيَّةُ إِخْلَاءِ لْب !

ٱلرَّئِيْسُ : ٱلْمَوْضُوْعُ ، ٱلْمَوْضُوْعُ !

ٱلْمُحَامِيَةُ : يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ ! إِذَا ٱنْتَفَىٰ ٱلْقَصْدُ ٱلْجِنَائِيُّ وَجَبَتِ ٱلْبَرَاءَةُ ، هَلْذَا مَبْدَأُ لَا خِلَافَ عَلَيْهِ ؛ فَمَا هُوَ ٱلْفِعْلُ ٱلْوُجُودِيُّ فِيْ جَرِيْمَةِ قَلْبِيَ ٱلْمِسْكِيْنِ ؟

ٱلنَّائِبُ : أَوَّلُهُ حُبُّ رَاقِصَةٍ .

ٱلْمُحَامِيةُ: آهِ! دَائِمًا هَلْذَا ٱلْوَصْفُ؟ هَبُوْهَا فِيْ مَعْنَاهَا غَيْرَ جَدِيْرَةٍ بِأَنْ يَعْرِفَهَا لِأَنَّهُ رَجُلٌ شَاعِرٌ ؟ آخُكُمُوْا يَا حَضَرَاتِ رَجُلٌ تَقِيٌّ ، أَفَلَيْسَتْ فِيْ حُسْنِهَا جَدِيْرَةٌ بِأَنْ يُحِبَّهَا لِأَنَّهُ رَجُلٌ شَاعِرٌ ؟ آخُكُمُوْا يَا حَضَرَاتِ ٱلْقُضَاةِ! هَلِذِهِ رَاقِصَةٌ تَرْتَزِقُ وَتَرْتَفِقُ ، وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّهَا رَهْنٌ بِأَسْبَابِهَا ، وَمَعْنَىٰ هَلذَا أَنَّهَا خَاضِعَةٌ لِلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ تَدْفَعُ . فَلِمَاذَا لَمْ يَنَلْهَا وَهِيَ مُتَعَرِّضَةٌ لَهُ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ عَلَىٰ خَاضِعَةٌ لِلْكَلِمَةِ ٱلنِّيْ تَدْفَعُ . فَلِمَاذَا لَمْ يَنَلْهَا وَهِيَ مُتَعَرِّضَةٌ لَهُ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ عَلَىٰ النَّهَايَةِ ، وَفِيْ آخِرِ أَوْصَافِ ٱلشَّوْقِ ؟ أَلَيْسَ هَلذَا حَقِيْقًا بِإِعْجَابِكُمُ ٱلْقَانُونِيِّ كَمَا هُو جَدِيْرٌ النَّهَايَةِ ، وَفِيْ آخِرِ أَوْصَافِ ٱلشَّوْقِ ؟ أَلَيْسَ هَلذَا حَقِيْقًا بِإِعْجَابِكُمُ ٱلْقَانُونِيِّ كَمَا هُو جَدِيْرٌ بِإِعْجَابِ ٱلدَّيْنِ وَٱلْعَقْلِ ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَلذَا ٱلْحُبُ شَهْوَةً فِكْمٍ ، فَمَا ٱلَذِيْ يَحُولُ دُونَهَا وَمَا يَمْ مَا أَلْ يَتَوْقَ وَجَهَا . . . ؟

ٱلْقُضَاةُ يَتَبَسَّمُوْنَ .

ٱلنَّائِبُ : نَسِيَتِ ٱلْمُحَامِيَةُ أَنَّهَا مُحَامِيَةٌ ، وَٱنْتَقَلَتْ إِلَىٰ شَخْصِيَّتِهَا ٱلْوَاقِفَةِ عَلَىٰ ٱلنِّهَايَةِ وَفِیْ آخِرِ أَوْصَافِ ٱلشَّوْقِ . . . فَأَرْجُوْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ ٱلْمَوْضُوْعِ ، مَوْضُوْعِ ٱلرَّاقِصَةِ .

الْمُحَامِيةُ: آهِ! دَائِمًا الرَّاقِصَةُ، مَنْ هِيَ هَاذِهِ الْمِسْكِيْنَةُ الأَسِيْرَةُ فِيْ أَيْدِيٰ الْجُوْعِ وَالْحَاجَةِ وَالْاضْطِرَارِ ؟ أَلَيْسَتْ مَجْمُوْعَةَ فَضَائِلَ مَقْهُوْرَةٍ ، أَلَيْسَتْ هِيَ الْجَائِعَةَ ٱلَّتِيْ لَا تَجِدُ مِنَ الْفَاجِرِيْنَ إِلَّا لَحْمَ الْمَيْنَةِ ؟ نَعَمْ إِنَّهَا زَلَتْ ، إِنَّهَا سَقَطَتْ ، وَلَلَكِنْ بِمَاذَا ؟ بِالْفَقْرِ مِنَ الْفَاجِرِيْنَ إِلَّا لَحْمَ الْمَيْنَةِ ؟ نَعَمْ إِنَّهَا زَلَتْ ، إِنَّهَا سَقَطَتْ ، وَلَلَكِنْ بِمَاذَا ؟ بِالْفَقْرِ لَا فَعْرُ ، فَقْرِ الضَّمِيْرِ وَاللَّمَّةِ فِيْ رَجُلِ فَاسِدٍ خَدَعَهَا وَتَرَكَهَا ! وَفَقْرِ الْعَدْلِ وَالرَّحْمَةِ فِيْ الْمَيْنِيَةِ مِنَ اللَّهُلِ ، وَأَهْلُهَا مَوْجُودُونَ ! أَجْتِمَاعٍ فَاسِدٍ خَذَلَهَا وَأَهْمُلَهَا ! يَاللَّرُحْمَةِ لِلْيَتِيْمَةِ مِنَ اللَّهْلِ ، وَأَهْلُهَا مَوْجُودُونَ ! وَالْمُنْقَطِعَةِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَٱلنَّاسُ حَوْلَهَا !

نَقُوْلُوْنَ : يَجِبُ وَلَا يَجِبُ ، ثُمَّ تَدَّعُوْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلظَّالِمَةَ تَعْكِسُ مَا شَاءَتْ فَتَجْعَلُ مَا لَا يَنْبَغِيْ هُوَ ٱلَّذِيْ يَنْبَغِيْ ، وَتَقْلِبُ مَا يَجِبُ إِلَىٰ مَا لَا يَجِبُ ، فَإِذَا ضَاعَ مَنْ يَضِيْعُ فِيْ هَـٰذَا ٱلاخْتِلَاطِ ، قُلْتُمْ لَهُ : شَأْنُكَ بِنَفْسِكَ ؛ وَنَفَضْتُمْ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَأَضَعْتُمُوْهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، وَيْحَكُمْ يَا قَوْمُ ! غَيْرُوْا ٱتَّجَاهَ ٱلأَسْبَابِ فِي هَـٰذَا ٱلاجْنِمَاعِ ٱلْفَاسِدِ ، تُخْرَجُ لَكُمْ مُسَبَّبَاتٌ أُخْرَىٰ غَيْرُ فَاسِدَةٍ .

تَأْتِيْ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَعْمَالِ ٱلرَّجُلِ لَا مِنْ أَعْمَالِ نَفْسِهَا ، فَهِيَ تَابِعَةٌ وَتَظْهَرُ كَأَنَّهَا مَتْبُوْعَةٌ ، وَذَلِكَ هُوَ ظُلْمُ ٱلطَّبِيْعَةِ لِلْمِسْكِينَةِ ؛ وَمِنْ كَوْنِهَا تَظْهَرُ كَأَنَّهَا مَتْبُوْعَةٌ ، يَظْلِمُهَا ٱلاجْتِمَاعُ ظُلْمًا آخَرَ فَيَأْخُذُهَا وَخُدَهَا بِٱلْجَرِيْمَةِ ، وَيُقَالُ : سَافِلَةٌ وَسَاقِطَةٌ ، وَمَا جَاءَتْ إِلَّا مِنْ سَافِلٍ وَسَاقِطٍ !

لِمَاذَا أَوْجَبَتِ الشَّرِيْعَةُ الرَّجْمَ بِالْحِجَارَةِ عَلَىٰ الْفَاسِقِ الْمُحْصَنِ؟ أَهِيَ تُرِيْدُ الْقَتْلَ وَالتَّعْذِيْبَ وَالْمُثْلَةَ؟ كَلَّا ، فَإِنَّ الْقَتْلَ مُمْكِنٌ بِغَيْرِ هَاذَا بِأَشَدَّ مِنْ هَاذَا ، وَلَاكِنَّهَا الْحِكْمَةُ السَّامِيَةُ الْعَجِيْبَةُ : إِنَّ هَاذَا الْفَاسِقَ هَدَمَ بَيْتًا فَهُوَ يُرْجَمُ بِحِجَارَتِهِ!

مَا أَجَلَّكِ وَأَسْمَاكِ يَا شَرِيْعَةَ ٱلطَّبِيْعَةِ ، كُلُّ ٱلأَخْجَارِ يَجِبُ أَنْ تَنْتَقِمُ لِحَجَرِ دَارِ ٱلأُسْرَةِ إِذَا ٱنْهَدَمَ .

تَسْتَسْقِطُوْنَ ٱلْمِسْكِيْنَةَ ، وَلَوْ ذَكُرْتُمْ آلَامَهَا لَوَجَدْتُمْ فِيْ أَلْسِنَتِكُمْ كَلِمَاتِ ٱلإِصْلَاحِ وَٱلرَّحْمَةِ لَا كَلِمَاتِ ٱلذَّمِّ وَٱلْعَارِ ؛ إِنَّهَا تَسْعَىٰ بِرَذِيْلَتِهَا إِلَىٰ ٱلرَّرْقِ ؛ فَهَلْ مَعْنَىٰ هَانَا إِلَّا أَنَّهَا تَسْعَىٰ إِلَىٰ ٱلرَّرْقِ بِأَقْوَىٰ قُوَتِهَا ؟ نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ مَعْنَىٰ ٱلْفُجُوْرِ ، وَلَـٰكِنْ أَلَسْ هُوَ نَفْسُهُ مَعْنَىٰ ٱلْقُوْتِ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؟

ٱلرَّئِيْسُ ـ وَهُوَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ ـ : ٱلْمَوْضُوعُ ٱلْمَوْضُوعُ !

ٱلْمُحَامِيَةُ: مَا هُوَ ٱلْفِعْلُ ٱلْوُجُودِيُّ فِيْ جَرِيْمَةِ قَلْبِيَ ٱلْمِسْكِيْنِ؟ مَا هُوَ ٱلْوَاقِعُ مِنْ جَرِيْمَةِ يَضْرِبُ صَاحِبُهَا ٱلْمَثَلَ بِنَفْسِهِ لِلشَّبَابِ فِيْ تَسَامِيْ غَرِيْزَتِهِ عَنْ مَعْنَاهَا إِلَىٰ أَطْهَرِ وَأَجْمَلِ مِنْ مَعْنَاهَا؟ لَبِشْسَ ٱلْقَانُوْنُ إِنْ كَانَ ٱلْقَانُوْنُ يُعَاقِبُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ صَارَ إِلَىٰ عَمَلٍ دِيْنِيِّ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْفَضِيْلَةِ !

ٱلنَّائِبُ : أَلَا يَخْجَلُ مِنْ شُعُوْرِهِ بِأَنَّهُ يُحِبُّ رَاقِصَةً ؟

ٱلْمُحَامِيَةُ : وَمِمَّ يَخْجَلُ ؟ أَمِنْ جَمَالِ شُعُوْرِهِ أَمْ مِنْ فَنَّ شُعُوْرِهِ ؟ أَيَخْجَلُ مِنْ عَظَمَةٍ فِيْ سُمُوَّ فِيْ كَمَالٍ ؟ أَيَخْجَلُ ٱلْبَطَلُ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْحَرْبِ وَهِيَ نَفْسُهَا أَعْمَالُ ٱلنَّصْرِ وَٱلْمَجْدِ ؟ أَتَأْذَنُونَ يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِينَ أَنْ أَصِفَ لَكُمْ جَمَالَ صَاحِبَتِهِ وَأَنْ أُظْهِرَ شَيْئًا مِنْ سِرً فَنَهَا ٱلَّذِيٰ هُوَ سِرُّ ٱلْبَيَانِ فِيْ فَنَّهِ ؟

ٱلنَّائِبُ : إِنَّهَا تَتَمَاجَنُ عَلَيْنَا يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ ، فَٱلَّذِيْ يُحَاكَمُ عَلَىٰ ٱلسُّكْرِ لَا يَدْخُلُ ٱلْمَحْكَمَةَ وَمَعَهُ ٱلزُّجَاجَةُ . .

ٱلرَّئِيْسُ : لَا حَاجَةَ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلنَّوْعِ مِنْ تَرْجَمَةِ ٱلْكَلَامِ إِلَىٰ أَعْمَالِ يَا حَضْرَةَ ٱلأُسْتَاذَةِ .

ٱلْمُحَامِيَةُ : كَثِيْرًا مَا تَكُوْنُ ٱلْأَلْفَاظُ مُتَرْجَمَةً خَطَأً بِنِيَّاتِ ٱلْمُتَكَلِّمِيْنَ بِهَا أَوِ ٱلْمُصْغِيْنَ إِلَيْهَا ؛ فَكَلِمَةُ ٱلْحُبُّ مَثَلًا قَدْ تَنْتَهِيْ إِلَىٰ فِكْرِ مِنَ ٱلأَفْكَارِ حَامِلَةً مَعْنَىٰ ٱلْفُجُوْرِ ، وَهِيَ بِعَيْنِهَا تَبْلُغُ إِلَىٰ فِكْرٍ مَنَ ٱللَّهُوهِ ، وَهِيَ بِعَيْنِهَا تَبْلُغُ إِلَىٰ فِكْرٍ آخَرَ حَامِلَةً إِلَىٰ سُمُوهِ مِنْ سُمُوهَا ؛ وَعَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ هَلْذَا يَخْتَلِفُ مَعْنَىٰ كَلِمَةِ تَبْلُغُ إِلَىٰ فِكْرٍ آخَرَ حَامِلَةً إِلَىٰ سُمُوهِ مِنْ سُمُوهَا ؛ وَعَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ هَلْذَا يَخْتَلِفُ مَعْنَىٰ كَلِمَةِ ٱلْمُخَانِيْ ٱلْخُفِيْفَةِ مِنَ ٱلْحِجَابِ عِنْدَ ٱلشَّرْفِيِّيْنَ وَٱلأُوْرُبِيِّيْنَ ؛ فَٱلأَصْلُ فِيْ مَدَنِيَّةِ هَلُولًا ءِ إِبَاحَةُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْخَفِيْفَةِ مِنَ ٱلْمِخْتَابِ عِنْدَ ٱلشَّرْفِيِّيْنَ وَٱلأُورُامُ مُغَازَلَةٍ . . . يَقُولُونَ : إِنَّ رَفْمَ ٱلْوَاحِدِ غَيْرُ رَفْمِ ٱلْعَشَرَةِ ، لَيَحِيْءُ « ٱلصَّفْرُ » فَإِذَا هُوَ ٱلْعَشَرَةُ بِعَيْنِهَا !

أَمَّا ٱلشَّرْقِيُّوْنَ فَٱلأَصْلُ فِيْ مَدَنِيَّتِهِمُ ٱلْتِزَامُ ٱلْعِفَّةِ وَإِقْرَارُ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ حَقِيْقَتِهَا ، لَا جَرَمَ كَانَ ٱلْحِجَابُ هُنَا وَهُنَاكَ بِٱلْمَعْنَيَيْنِ ٱلْمُتَنَاقِضَيْنِ : ٱلاسْتِبْدَادُ وَٱلْعَدْلُ ، وَٱلْقَسْوَةُ وَٱلرَّحْمَةُ ،

ٱلنَّائِبُ : وَٱمْرَأَةُ ٱلْبَيْتِ وَٱمْرَأَةُ ٱلشَّارِعِ . .

ٱلْمُحَامِيَةُ : وَبَصَرُ ٱلْقَانُوْنِ وَعَمَىٰ ٱلْقَانُوْنِ . .

ٱلرَّثِيْسُ : وَحُسْنُ ٱلأَدَبِ وَسُوءُ ٱلأَدَبِ . . . ٱلْمَوْضُوعُ ٱلْمَوْضُوعُ .

ٱلْمُحَامِيَةُ : لَا وَٱلَّذِي شَرَّفَكُمْ بِشَرَفِ ٱلْحُكْمِ يَا حَضَرَاتِ ٱلْمُسْتَشَارِيْنَ ، مَا يَرَىٰ ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ فِي حَبِيْبَتِهِ إِلَّا تَعْبِيْرَ ٱلْجَمَالِ ، فَهُو يَغْهَمُهَا فَهْمَ ٱلتَّعْبِيْرِ كَكُلِّ مَوْضُوْعَاتِ ٱلْفَنِّ ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّ حَقِيْقَةَ ٱلْجَمَالِ تَعَرَّفَتْ إِلَيْهِ فِيْهَا ، أَيْنُ أَحَسَّ ٱلشَّاعِرُ سِرًّا مِنْ أَسْرَادِ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّ حَقِيْقَةَ ٱلْجَمَالِ تَعَرَّفَتْ إِلَيْهِ فِيْهَا ، أَيْنُ أَحَسَّ ٱلشَّاعِرُ سِرًّا مِنْ أَسْرَادِ الطَّبِيْعَةِ ، فِيْ مَنْظَرٍ مِنْ مَنَاظِرِهَا ، قُلْتُمْ : أَجْرَمَ وَأَثِمَ ؟

هَـٰذَا قَلْبٌ ذُوْ أَفْكَارٍ ، وَسَبِيْلُهُ أَنْ يُعَانَ عَلَىٰ مَا يَتَحَقَّقُ بِهَ مِنْ هَـٰذَا ٱلْفَنَّ ، قَدْ تَقُوْلُوْنَ : إِنَّ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ وَلْيُعْطِ مِنْهَا ، وَلَـٰكِنْ مَا ٱلَّذِيْ إِنَّ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ وَلْيُعْطِ مِنْهَا ، وَلَـٰكِنْ مَا ٱلَّذِيْ

يُخيِيٰ ٱلطَّبِيْعَةَ إِلَّا أَخْذُهَا مِنَ ٱلْقَلْبِ؟ وَمَا هِيَ طَرِيْقَةُ أَخْذِهَا مِنَ ٱلْفَلْبِ إِلَّا بِٱلْحُبُّ؟ وَقَدْ تَقُوْلُونَ : إِنَّهُ يَتَأَلَّمُ وَيَتَعَذَّبُ ، وَلَـٰكِنْ سَلُوهُ : أَهُوَ يَتَأَلَّمُ بِإِذْرَاكِهِ ۖ ٱلْأَلَمَ فِيْ ٱلْحُبِّ ، أَوْ بِإِذْرَاكِهِ قَسْوَةَ ٱلْحَقِيْقَةِ وَأَسْرَارَ ٱلتَّعْقِيْدِ فِيْ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرُ ؟ . .

إِنَّ شُعَرَاءَ ٱلْقُلُوْبِ لَا يَكُونُوْنَ دَائِمًا إِلَّا فِيْ أَحَدِ ٱلطَّرَفَيْنِ : هَمٌّ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْهَمِّ ، وَفَرَحٌ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْفَرَحِ ، فَإِذَا عَشِقُوا تَجَاوَزُوا مَوْضِعَ ٱلْوَسَطِ ٱلَّذِيْ لَا يَكُوْنُ ٱلْحُبُ ٱلْمُعْتَدِلُ إِلَّا فِيْهِ ، وَمِنْ هَلذَا فَلَيْسَ لَهُمْ آلَامٌ مُعْتَدِلَةٌ وَلَا أَفْرَاحٌ مُعْتَدِلَةٌ .

هَـٰذَا قَلْبٌ مُخْتَارٌ مِنَ ٱلْقُدْرَةِ ٱلْمُوْحِيَةِ إِلَيْهِ ، فَٱلَّتِيْ يُحِبُّهَا لَا تَكُوْنُ إِلَّا مُخْتَارَةً مِنْ هَـٰـٰذِهِ ٱلْقُدْرَةِ ٱخْتِيَارَ مَلَكِ ٱلْوَحْيِ ، وَهُمَا بِهَـٰذَا قُوَّتَانِ فِيْ يَدِ ٱلْجَمَالِ لِإِبْدَاعِ أَثَرٍ عَظِيْمٍ مِلْءَ قُدْرَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا عَظِيْمَةٌ . .

فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّ حُبَّ هَلْذَا ٱلْقَلْبِ جَرِيْمَةٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، قَالَتِ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلْفَنَيَّةُ : بَلِ ٱمْتِنَاعُ هَلْذِهِ ٱلْجَرِيْمَةِ جَرِيْمَةٌ .

إِنَّ خَمْسِيْنَ وَخَمْسِيْنَ تَأْتِيْ مِنْهُمَا مِثَةٌ ، فَهَاذَا بَدِيْهِيُّ ، وَلَـٰكِنَّهُ لَيْسَ أَبْيَنَ وَلَا أَظْهَرَ وَلَا أَوْضَحَ مِنْ قَوْلِنَا : إِنَّ هَـٰذَا ٱلْعَاشِقَ وَهَـٰذِهِ ٱلْمَعْشُوْقَةَ يَأْتِيْ مِنْهُمَا فَنُّ .

米 华 米

قَالَ صَاحِبُ ٱلْقَلْبِ ٱلْمِسْكِيْنِ : وَٱنْصَرَفَ ٱلْقُضَاةُ إِلَىٰ غُرْفَتِهِمْ لِيَتَدَاوَلُوا ٱلرَّأَيَ فِيْمَا يَحْكُمُوْنَ بِهِ ، وَأَوْمَأَتْ لِيْ ٱلْمُحَامِيَةُ ٱلْجَمِيْلَةُ تَدْعُوْنِيْ إِلَيْهَا ، فَنَهَضْتُ أَقُوْمُ ، فَإِذَا أَنَا جَالِسٌ وَقَدِ ٱنْتَبَهْتُ مِنَ ٱلنَّوْم .

\* \* \*

(جَائِزَةٌ)(١) لِمَنْ يُحْسِنُ كِتَابَةَ ٱلْحُكْمِ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْقَضِيَّةِ خَمْسُ نُسَخٍ مِنْ كِتَابِ ﴿ وَحْيِ

<sup>(</sup>١) { فُلْتُ : وَرَدَتْ إِلَىٰ الْمُؤَلِّفِ مِثَاتُ الرَّسَائِلِ بِحُكْمِ أَصْحَابِهَا فِيْ قَضِيَّةِ (اَلْقَلْبِ الْمِسْكِيْنِ) ، وَلَـٰكِنَّ مُسَابَقَةَ الْمُحْمِ فِيْ هَـٰلِهِ الْفَضِيَّةِ لَمْ بُفْصَلْ فِيْهَا ، لِأَنَّ قَاضِيْهَا الْأَوَّلَ وَمُتَّهِمَهَا الْأَوَّلَ فَدْ غَالَهُ الْمَوْتُ قَبْلُ أَنْ يَرَىٰ رَأَيْهُ وَيَحْكُمَ حُكْمَهُ } .

ٱلْقَلَمِ \* وَتُرْسَلُ ٱلْمَقَالَاتُ (بِآسْمِنَا إِلَىٰ طَنْطَا) وَٱلْمَوْعِدُ (إِلَىٰ آخِرِ شَهْرِ يَنَايِرْ/كَانُونِ ٱلآخِرِ هَالْمَوْعِدُ (إِلَىٰ آخِرِ شَهْرِ يَنَايِرْ/كَانُونِ ٱلآخِرِ هَالْمَالُونِ وَصَاحِبَتُهُ . . (١١)

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>۱) [جَاءَ فِي " الرسالة " العدد : ۱۹۱ ، ۱۸ ذو الحجة سنة ۱۳۵۵ هـ = ۱ مارس/آذار ۱۹۳۷ م ، السنة الخامسة ، الصفحة : ۳۲۸ : ٱلْحُكُمُ فِي قَضِيَّة " ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِينُ " تَلَقَّيْنَا أَرْبَعِينَ حُكْمًا فِي هَذِهِ ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِينُ " تَلَقَّيْنَا أَرْبَعِينَ حُكْمًا فِي هَذِهِ ٱلْقَضِيَّةِ ، وَسَتَجْتَمِعُ ٱللَّجْنَةُ لِاخْتِيَارِ مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ شَرْطُنَا ، وَهُوَ (إِحْسَانُ ٱلكِتَابَةِ) ، ثُمَّ تُعْلِنُ حُكْمَها . ٱلرَّافِعِيُّ ] .

عبر (الرَّجِيُ الْهُجَّرِيُ (الْسِكْسُ) (الْفِرْدُ كُرِيسَ

## اً انْتِصَارُ الْحُبِّ (\*)(١)

كُلُّ مَا يُكْتَبُ عَنْ حَبِيْبَيْنِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ بَعْضُ مَا يُفْهَمُ مِنْ رُؤْيَةِ وَجْهِ أَحَدِهِمَا يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجُهِ ٱلْآخَرِ .

وَمَا تَعْرِفُهُ ٱلْعَيْنُ مِنَ ٱلْعَيْنِ لَا تَعْرِفُهُ بِٱلْفَاظِ ، وَلَـٰكِنْ بِٱسْرَارٍ . .

وَٱلْعَلَيْلُ ٱلْمُتَسَعِّرُ فِيْ دَمِ ٱلْعَاشِقِ ، كَجُنُوْنِ ٱلْمَجْنُوْنِ : يَخْتَصُّ بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ .

وَضَمَّةُ ٱلْمُحِبِّ لِحَبِيْبِهِ إِحْسَاسٌ لَا يُسْتَعَارُ مِنْ صَدْرٍ آخَرَ ، كَمَا لَا يُسْتَعَارُ ٱلْمَوْلُودُ لِبَطْنٍ لَمَ يَحْمِلْهُ .

وَكَلِمَهُ ٱلْقُبْلَةِ ٱلَّتِيْ مَعْنَاهَا وَضْعُ ٱلْفَمِ ، لَنْ يَنْتَقِلَ إِلَيْهَا مَا تَذُوْقُهُ ٱلشَّفَتَانِ !

وَيَوْمُ ٱلْحُبِّ يَوْمٌ مَمْدُوْدٌ ، لَا يَنْتَهِيْ فِيْ ٱلزَّمَنِ إِلَّا إِذَا بَدَأَ يَوْمُ ٱلسُّلُوِّ فِيْ ٱلزَّمَنِ . .

فَهَلْ يَسْتَطِيْعُ ٱلْخَلْقُ أَنْ يَصْنَعُوا حَدًّا يَفْصِلُ بَيْنَ وَقْتَيْنِ لِيَنْتَهِيَ أَحَدُهُمَا . . . ؟

وَهَبْهُمْ صَنَعُوا ٱلسُّلْوَانَ مِنْ مَادَّةِ ٱلنَّصِيْحَةِ وَٱلْمَنْفَعَةِ ، وَمِنْ ٱلْفِ بُرْهَانٍ وَبُرْهَانٍ ، فَكَيْفَ لَهُمْ بِٱلْمُسْتَحِيْلِ ، وَكَيْفَ لَهُمْ بِوَضْعِ ٱلسُّلْوَانِ فِيْ ٱلْقَلْبِ ٱلْعَاشِقِ ؟

وَإِذَا سَالَتِ ٱلنَّفْسُ مِنْ رِقَّةِ ٱلْحُبِّ ، فَبِأَيِّ مَادَّةٍ تُصْنَعُ فِيْهَا صَلَابَةُ ٱلْحَجَرِ ؟ . . .

(\*) ﴿ الرسالة ﴾ العدد : ١٨٦ ، ١٢ ذو القعدة سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٥ يناير/كانون الآخر ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ١٢٦ ـ ١٢٧ .

 <sup>(</sup>١) شَغَلَتْنَا مَقَالَاتُ ( الْقَلْبِ الْمِسْكِيْنِ ) عَنِ الْكِتَابَةِ فِي حَادِثَةِ (الْقَلْبِ الْمِسْكِيْنِ الْأَعْظَمِ) ، قَلْبِ الْمَلْكِ
 إِذْوَارِدْ Edward عِنْدَمَا وَقَعَتِ الْحَادِثَةُ .

<sup>﴿</sup> قُلْتُ : وَحَادِثَةُ تَخَلِّي ٱلْمَلِكِ إِذْوَارِدْ Edward عَنْ عَرْشِ ٱلأَمْبَرَاطُوْرِيَّةِ ٱلْبَرِيْطَانِيَّةِ فِيْ سَنَهِ ١٩٣٧ مِنْ أَجْلِ ٱمْرَأَةٍ ـ ذَائِعَةٌ مَشْهُوْرَةٌ ﴾ .

وَمَا هُوَ ٱلْحُبُّ إِلَّا إِظْهَارُ ٱلْجِسْمِ ٱلْجَمِيْلِ حَامِلًا لِلْجِسْمِ ٱلآخَرِ كُلَّ أَسْرَارِهِ ، يَفْهَمُهَا وَحْدَهُ فَيْهِ وَحْدَهُ ؟

وَمَا هُوَ ٱلْحُبُّ إِلَّا تَعَلُّقُ ٱلنَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ ٱلَّتِيٰ لَا يَمْلَؤُهَا بِٱلإِحْسَاسِ ؟

وَمَاهُوَ ٱلْحُبُ إِلَّا إِشْرَاقُ ٱلنُّورِ ٱلَّذِيْ فِيهِ قُوَّةُ ٱلْحَيَاةِ، كَنُوْرِ ٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلشَّمْسِ وَحْدَهَا؟

وَهَلْ فِيْ ذَهَبِ ٱلدُّنْيَا وَمُلْكِ ٱلدُّنْيَا مَا يَشْتَرِيْ ٱلأَسْرَارَ ، وَٱلإِحْسَاسَ ، وَذَلِكَ ٱلدُّوْرَ \* ؟ . . .

فَمَا هُوَ ٱلْحُبُّ إِلَّا أَنَّهُ هُوَ ٱلْحُبُّ ؟

\* \* \*

مَا هُوَ هَاذَا السِّرُ فِيْ الْجَمَالِ الْمَعْشُوقِ ، إِلَّا أَنَّ عَاشِقَهُ يُذْرِكُهُ كَأَنَّهُ عَقْلٌ لِلْعَقْلِ ؟ وَمَا هُوَ هَاذَا الإِذْرَاكُ إِلَّا انْحِصَارُ الشُّعُوْرِ فِيْ جَمَالٍ مُتَسَلِّطٍ كَأَنَّهُ قَلْبٌ لِلْقَلْبِ ؟ وَمَا هُوَ الْجَمَالُ الْمُتَسَلِّطُ بِإِنْسَانِ عَلَىٰ إِنْسَانِ ، إِلَّا ظُهُوْرُ الْمَحْبُوْبِ كَأَنَّهُ رُوحٌ لِلرُّوحِ ؟ وَلَاكِنْ مَا هُوَ السَّرُ فِيْ حُبُّ الْمَحْبُوْبِ دُوْنَ سِوَاهُ ؟ . . . هُنَا تَقِفُ الْمَسْأَلَةُ وَيَنْقَطِعُ الْجَوَابُ .

هُنَا سِرٌّ خَفِيٌّ كَسِرٌّ ٱلْوَحْدَانِيَّةِ ، لِأَنَّهَا وَحْدَانِيَّةٌ (أَنَا وَأَنْتِ) .

\* \* \*

نَاقَشُوْا ٱلْحُبَّ ، فَقَالُوْا : أَصْبَحَتِ ٱلدُّنْيَا دُنْيَا ٱلْمَادَّةِ ، وَٱلرُّوْحَانِيَّةُ ٱلْيَوْمَ كَٱلْعِظَامِ ٱلْهَرِمَةِ لَا تَكْتَسِيْ ٱللَّحْمَ ٱلْعَاشِقَ .

وَقَالَ ٱلْحُبُّ : لَا ، بَلِ ٱلْمَادَّةُ لَا قِيْمَةَ لَهَا فِيْ ٱلرُّوْحِ ، وَهَـٰذَا ٱلْقَلْبُ لَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ يَدِ وَلَا رِجْلٍ .

نَاقَشُوْا ٱلْحُبَّ ؛ فَقَالُوْا : إِنَّ ٱلْعَصْرَ عَصْرُ ٱلآلاتِ ، وَٱلْعَمَلَ ٱلرُّوْحِيَّ لَا رُجُوْدَ لَهُ فِيْ ٱلاَلَةِ وَلَا مَعَ ٱلاَلَةِ .

قَالَ ٱلْحُبُّ : لَا ، يَصْنَعُ ٱلإِنْسَانُ مَا شَاءَ ، وَيَبْقَىٰ ٱلْقَلْبُ دَاثِمًا كَمَا صَنَعَهُ ٱلْخَالِقُ . . . وَقَالُوْا: ٱلضَّعِيْفَانِ: ٱلْحُبُّ وَٱلدِّيْنُ، وَٱلْقَوِيَّانِ: ٱلْمَالُ وَٱلْجَاهُ؛ فَبِمَاذَا رَدَّ ٱلْحُبُ؟...

\* \*

جَاءَ بِلُؤُلُوَةِ رُوْحَانِيَّةٍ فِي مِسِزْ سِمْبسُون Misses Sampson ؛ وَوَضَعَ إِلَيْهَا فِي مِيْزَانِ ٱلْمَالِ وَٱلْجَاهِ أَعْظَمَ تَاجٍ فِيْ ٱلْعَالَمِ : تَاجُ إِدْوَارْدَ ٱلنَّامِنِ Edward VIII « مَلِكِ بَرِيْطَانْيَة ٱلْمُظْمَىٰ وَإِرْلَنْدَة وَٱلْمُمْتَلَكَاتِ ٱلْبَرِيْطَانِيَّة فِيْمَا وَرَاءَ ٱلْبِحَارِ وَمَلِكِ \_ أَمْبَرَاطُوْرِ ٱلْهِنْدِ » .

رَتَنَافَسَتِ ٱلرُّوْحَانِيَّةُ وَٱلْمَادِّيَّةُ ، فَرَجَعَ ٱلتَّاجُ وَمَا فِيْهِ إِلَّا أَضْعَفَ ٱلْمَعْنَيَيْنِ مِنَ ٱلْقَلْبِ . وَأَعْلَنَ ٱلْحُبُّ عَنْ نَفْسِهِ بِأَحْدَثِ ٱخْتِرَاعٍ فِيْ ٱلإعْلَانِ ، فَهَزَّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ هَزَّةً صَحَافِيَّةُ : ٱلْحُبُّ . . ٱلْحُبُّ . . ٱلْحُبُّ .

مِسِزْ سِمبسُون Misses Sampson ، تِلْكَ ٱلْجَمِيْلَةُ بِنِصْفِ جَمَالٍ ، ٱلْمُطَلَّقَةُ مَرَّتَيْنِ .

مِسِر سِمبسون Misses Sampson ، مِلك الجمِيله بِنِصِفِ جمالٍ ، المطلقة مرتينِ . هَاذًا هُوَ أُخْتِيَارُ ٱلْحُبِّ!

وَلَـٰكِنَّهَا ٱلْمَعْشُوْقَةُ ؛ وَكُلُّ مَعْشُوْقَةٍ هِيَ عَذْرَاءُ لِحَبِيْبِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ مَرَّتَيْنِ ؛ هَـٰذَا هُوَ سِحْرُ ٱلْحُبِّ !

وَلَاكِنَّهَا ٱلْفَاتِنَةُ كُلَّ ٱلْفِتْنَةِ ، وَٱلظَّرِيْفَةُ كُلَّ ٱلظَّرْفِ ، وَٱلْمَرْأَةُ كُلُّ ٱلْمَرْأَةِ ، هَـٰذَا هُوَ فِعْلُ ٱلْحُبِّ !

وَلَكِئَهَا ٱلْعَقْلُ لِلأَعْصَابِ ٱلْمَجْنُوْنَةِ ، وَٱلأَنْسُ لِلْقَلْبِ ٱلْمُسْتَوْحِشِ ، وَٱلنُّوْرُ فِيْ ظُلْمَةِ ٱلْكَابَةِ ؛ هَلْذَا هُوَ حُكْمُ ٱلْحُبِّ !

وَمِنْ أَجْلِهَا يَقُوْلُ مَلِكُ إِنْكِلْتُرَة لِلْعَالَمِ : « لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَعِيْشَ بِدُوْنِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِيْ أُحِبُّهَا » فَهَلذَا هُوَ إِعْلَانُ ٱلْحُبُ . . .

> إِذَا أَخَذُوْهَا عَنْهُ أَخَذُوْهَا مِنْ دَمِهِ ، فَذَلِكَ مَعْنًى مِنَ ٱلذَّبْحِ . وَإِذَا ٱنْتَزَعُوْهَا ٱنْتَزَعُوْهَا مِنْ نَفْسِهِ ، فَذَلِكَ مَعْنًى مِنَ ٱلْقَتْلِ .

وَهَلْ فِيْ غَيْرِهَا هِيَ رُوْحُ ٱللَّهْفَةِ ٱلَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ ، فَيَكُونُ ٱلْمَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِهَا ؟

لَكَأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَمُوْتَ مَوْتًا فِيْهِ حَيَاةٌ .

وَكَأَنَّهُمْ يُرِيْدُوْنَ مِنْهُ أَنْ يُجَنَّ جُنُوْنًا بِعَقْلِ . . . هَـٰذَا هُوَ جَبَرُوْتُ ٱلْحُبِّ !

وَلِلسِّيَاسَةِ حُجَجٌ ، وَعِنْدَ مِسِزْ سِمبْسُون Misses Sampson حُجَجٌ ، وَعِنْدَ ٱلْهَوَىٰ . . .

ٱلتَّاجُ ، ٱلْمَلَكِيَّةُ ، ٱمْرَأَةٌ مُطَلَّقَةٌ ، آمْرَأَةٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ ؛ فَهَاذَا مَا تَقُولُهُ ٱلسَّيَاسَةُ .

وَلَلكِئَهَا ٱمْرَأَةُ قَلْبِهِ ، تَزَوَّجَتْ مَرَّتَيْنِ لِيَكُوْنَ لَهُ فِيْهَا إِمْتَاعُ ثَلَاثِ زَوْجَاتٍ ؛ وَهَــٰذَا مَا يَقُوْلُهُ ٱلْحُبُّ !

وَٱللَّحْظَةُ ٱلنَّاعِسَةُ ، وَٱلابْتِسَامَةُ ٱلنَّاثِمَةُ ، وَٱلإِشَارَةُ ٱلْحَالِمَةُ وَكَلِمَةُ (سَيِّدِيُّ)<sup>(١)</sup> ؛ هَـٰذَا مَا يَقُوْلُهُ ٱلْجَمَالُ .

وَٱنْتَصَرَ ٱلْحُبُّ عَلَىٰ ٱلسَّيَاسَةِ ، وَأَبَىٰ ٱلْمَلِكُ أَنْ يَكُوْنَ كَٱلاَّمُّ ٱلأَرْمَلَةِ فِيْ مِلْكِ أَوْلَادِهَا ٱلْكِبَارِ . . .

ٱلْعَرْشُ يَقْبَلُ رَجُلًا خَلَفًا مِنْ رَجُلٍ ، فَيَكُوْنُ ٱلثَّانِيْ كَٱلأَوَّلِ .

وَٱلْحُبُّ لَا يَقْبَلُ ٱمْرَأَةً خَلَفًا مِنِ ٱمْرَأَةٍ ، فَلَنْ تَكُوْنَ ٱلنَّانِيَةُ كَٱلأُوْلَىٰ .

وَطَارَتْ فِيْ ٱلْعَالَمِ هَـٰذِهِ ٱلرِّسَالَةُ : ﴿ أَنَا إِدْوَارِدْ ٱلثَّامِنُ Edward VIII . . . أَتَخَلَّىٰ عَنِ ٱلْعَرْشِ وَذُرِّيَتِيْ مِنْ بَعْدِيْ ﴾ !

 « وَأَعْلَنَ ٱلْحُبُّ عَنْ نَفْسِهِ بِأَحْدَثِ آخْتِرَاعٍ فِيْ ٱلإعْلَانِ؛ فَهَزَّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ هَزَّةً صَحَافِيَّةً ».

 الْحُبُّ . . . ٱلْحُبُ . . . ٱلْحُبُ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

 <sup>(</sup>١) لَا تُخَاطِبُ مِسِزْ سِمبْسُون Misses Sampson إِذْوَاردَ Bdward إِلَّا بِكَلِمَةِ: (سَبِّدِيْ)، وَلَا تَتَحَدَّثُ عَنْهُ وَلَا تَسَمَّيْهِ إِلَّا فَالَتِنْ: (سَيِّدِيْ)، وَلَنْ يَأْمُرُ ٱلْحُبُّ أَمْرَهُ بِأَبْلَغَ وَلَا أَرَقً مِنْ كَلِمَةِ ٱلْعُبُوْدِيَّةِ ٱللَّطِيْفَةِ هَـٰلَاهِ حِيْنَ تَنْظِقُ بِعَلَاهُ وَلَا أَرْقَ مِنْ كَلِمَةِ ٱلْمُبُوْدِيَّةِ ٱللَّطِيْفَةِ هَـٰلَاهِ حِيْنَ تَنْظِقُ بِهَا ٱلْمَرْأَةُ فِيْ صَوْتِ قَلْبِهَا وَخَرِيْزَتِهَا؛ وَقَدْ كَانَ هَـٰلـذَا أَدَبَ نِسَاءِ ٱلشَّرْقِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ، أَمَّا ٱلْمَوْمَ . . .



حَيَّاكُمُ ٱللهُ يَا شَبَابَ ٱلْجَامِعَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ؛ لَقَدْ كَتَبْتُمُ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلَّتِيْ يَصْرُخُ مِنْهَا ٱلشَّبَاطِيْنُ . . .

كَلِمَاتُ لَوِ ٱنْتَسَبْنَ لَانْتَسَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَىٰ آيَةٍ مِمَّا نَزَلَ بِهِ ٱلْوَحْيُ فِي كِتَابِ ٱللهِ .

فَطَلَبُ تَعْلِيْمِ ٱلدِّيْنِ لِشَبَابِ ٱلْجَامِعَةِ يَنْتَمِيْ إِلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ إِنَّـمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنڪُمُ ٱلرِّجْسَ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/الآية : ٣٣] .

وَطَلَبُ ٱلْفَصْلِ بَيْنَ ٱلشُّبَّانِ وَٱلْفَتَيَاتِ يَرْجِعُ إِلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ ذَلِكُمْ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [٣٣ سورة الأحزاب/الآبة : ٥٣] .

وَطَلَبُ إِيْجَادِ ٱلْمَثَلِ ٱلأَخْلَاقِيِّ لِهَىٰذِهِ ٱلأُمَّةِ مِنْ شَبَابِهَا ٱلْمُتَعَلِّمِ هُوَ مَعْنَىٰ ٱلآيَةِ : ﴿ هَـٰذَا بَصَـٰنَ ۚ إِلِنَّاسِ وَهُمُذَى وَرَحْمَةُ﴾ [٤٥ سورة الجاثية/ الآبة : ٢٠] .

قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ يَا شَبَابُ ، قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ ، إِنَّ ٱلْخَطْوَةَ ٱلْمُتَقَدِّمَةَ تَبْدَأُ مِنْ هُنَا . . .

\* \* \*

حَيَّاكُمُ ٱللهُ كَا شَبَابَ ٱلْجَامِعَةِ ؛ لَقَدْ كَتَبْتُمُ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلَّتِيْ يُصَفِّقُ لَهَا ٱلْعَالَمُ ٱلإسْلَامِيُّ كُلُّهُ .

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٩٤ ، ٩ محرم سنة ١٣٥٦ هـ = ٢٢ مارس/ أذار ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ،
 الصفحات : ٤٤٥ ـ ٤٤٦ .

<sup>(</sup>١) رَفَعَ طَلَبَةُ ٱلْكُلِّيَّاتِ فِي ٱلْجَامِعَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ إِلَىٰ مُدِيْرِهَا وَعُمَدَاثِهَا وَأَسَاتِذَتِهَا ـ طَلَبًا يَلْتَمِسُوْنَ فِيْهِ إِدْخَالَ ٱلنَّعْلِيْمِ ٱلدَّيْنِيِّ فِي ٱلْجَامِعَةِ وَٱلْفَصْلَ بَيْنَ ٱلشُّبَانِ وَٱلْفَتَيَاتِ ، إِذْ " لَا إِصْلَاحَ إِلَّا بَعْدَ إِصْلَاحِ رُوْحِ ٱلشَّغْلِيْمِ ٱللَّيْنِيِّ فِي ٱلرَّذِيْلَةَ وَيَنْصُرُ بِهِ ٱلشَّبَابِ ٱلنَّاهِضِ ، حَتَّىٰ يَكُوْنَ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ رُوْحِهِ وَسُمُوً أَخْلَاقِهِ سِلَاحٌ يُحَارِبُ بِهِ ٱلرَّذِيْلَةَ وَيَنْصُرُ بِهِ ٱلْفَضِيلَةَ » . قَالُوا : " وَلَا شَكَّ أَنَّ ٱلْأُمَّةَ بِأَسْرِهَا فَذْ أَحَسَّتْ بِنَقْصِ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلدَّيْنِيَّةِ فِي ٱلْمُخْتَمَعِ ٱلْمُخْتَمَعِ ٱلْمُعْدِيِّ ، وَنَقْصِ أَخْلَقِ ٱلْفَرْدِ وَوَطَنِيَّةِ بِيَاعًا » .

<sup>﴿</sup> قُلْتُ : وَكَانَ ذَلِكَ فِيْ مَارِسْ/ آذار سَنَةَ ١٩٣٧ } . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

كَلِمَاتٌ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ جَدِيْدٌ عَلَىٰ ٱلإِسْلَامِ ، وَلَكِنَّ كُلَّ جَدِيْدٍ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ لَا يُوْجَدُ إِلَّا فِيْهَا .

كَلِمَاتُ ٱلْقُوَّةِ ٱلرُّوْحِيَّةِ ٱلَّتِيْ تُرِيْدُ أَنْ تَقُوْدَ ٱلتَّارِيْخَ مَرَّةً أُخْرَىٰ بِقُوَىٰ ٱلنَّصْرِ لَا بِعَوَامِلِ ٱلْهَزِيْمَةِ .

كَلِمَاتُ ٱلشَّبَابِ ٱلطَّاهِرِ ٱلَّذِيْ هُوَ حَرَكَةُ ٱلرُّقِيِّ فِيْ ٱلْأُمَّةِ كُلِّهَا ، فَسَيَكُوْنُ مِنْهَا ٱلْمُحَرِّكُ لِلاُمَّةِ كُلِّهَا .

كَلِمَاتٌ لَيْسَتْ قَوَانِيْنَ ، وَلَـٰكِنَّهَا سَتَكُونُ هِيَ ٱلسَّبَبَ فِيْ إِصْلَاحِ ٱلْقَوَانِيْنِ . قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ يَا شَبَابُ ، قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ ، إِنَّ ٱلْخَطْوَةَ ٱلْمُتَقَدِّمَةَ تَبْدَأُ مِنْ هُنَا . . .

#### \* \* \*

يُوِيْدُ اَلشَّبَابُ مَعَ حَقِيْقَةِ الْعِلْمِ حَقِيْقَةَ الدِّيْنِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يُعَلِّمُ الصَّبْرَ وَلَا الصَّدْقَ وَلَا اَلذِّمَةَ .

يُرِيْدُوْنَ قُوَّةَ ٱلنَّفْسِ مَعَ قُوَّةِ ٱلْعَقْلِ ، فَإِنَّ ٱلْقَانُوْنَ ٱلأَدَبِيَّ فِيْ ٱلشَّعْبِ لَا يَضَعُهُ ٱلْعَقْلُ وَحْدَهُ وَلَا يُنَقِّذُهُ وَحْدَهُ .

يُرِيْدُوْنَ قُوَّةَ ٱلْعَقِيْدَةِ ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَنْفَعْهُمْ فِيْ بَعْضِ شَدَائِدِ ٱلْحَيَاةِ مَا تَعَلَّمُوْهُ نَفَعَهُمْ مَا ٱعْتَقَدُوْهُ .

يُرِيْدُوْنَ ٱلسُّمُوَّ ٱلدَّيْنِيِّ ، لِأَنَّ فِكْرَةَ إِدْرَاكِ ٱلشَّهَوَاتِ بِمَعْنَاهَا هِيَ فِكْرَةُ إِدْرَاكِ ٱلْوَاجِبَاتِ بِعَنْنَاهَا هِيَ فِكْرَةُ إِدْرَاكِ ٱلْوَاجِبَاتِ بِغَيْرِ مَعْنَاهَا .

يُرِيْدُوْنَ ٱلشَّبَابَ ٱلسَّامِيَ ٱلطَّاهِرَ مِنَ ٱلْجِنْسَيْنِ ، كَيْ تُوْلَدَ ٱلأُمَّةُ ٱلْجَدِيْدَةُ سَامِيَةً طَاهِرَةً . قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ يَا شَبَابُ ، قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ ؛ إِنَّ ٱلْخُطْوَة ٱلْمُتَقَدِّمَةَ تَبْدَأُ مِنْ هُنَا . .

### \* \*

أَحَسَّ النَّسَبَابُ أَنَّهُمْ يَفْقِدُوْنَ مِنْ قُوَّةِ الْمنَاعَةِ الرُّوْحِيَّةِ بِقَدْرِ مَا أَهْمَلُوْا مِنَ الدِّيْنِ . وَمَا هِيَ الْفَضَائِلُ إِلَّا قُوَّةُ الْمَنَاعَةِ عَنْ أَضْدَادِهَا ؟ فَالصَّدْقُ مَنَاعَةٌ مِنَ الْكَذِبِ ، وَالشَّرَفُ

مَنَّاعَةٌ مِنَ ٱلْخِسَّةِ.

وَٱلشَّبَابُ ٱلْمُنْقَلُ بِفُرُوْضِ ٱلْقُوَّةِ هُوَ ٱلْقُوَّةُ نَفْسُهَا ، وَهَلِ ٱلدَّيْنُ إِلَّا فُرُوْضُ ٱلْقُوَّةِ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ؟ .

وَشَبَابُ ٱلشَّهَوَاتِ شَبَابٌ مُفْلِسٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ، يُنْفِقُ دَاثِمًا وَلَا يَكْسِبُ أَبَدًا ! .

وَٱلْمَدَارِسُ تُخْرِجُ شُبَّانَهَا إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ . فَتَسْأَلُهُمُ ٱلْحَيَاةُ : مَاذَا تَعَوَّدْتُمْ لَا مَاذَا تَعَلَّمْتُمْ ! .

قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ يَا شَبَابُ ، قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ ؛ إِنَّ ٱلْخَطْوَةَ ٱلْمُتَقَدِّمَةَ تَبْدَأُ مِنْ هُنَا . . .

\* \* \*

وَأَحَسَّ ٱلشَّبَابُ مَعْنَىٰ كَثْرَةِ ٱلْفَتَيَاتِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ ، وَأَدْرَكُوْا مَعْنَىٰ هَـٰذِهِ ٱلرَّقَةِ ٱلَّتِيْ خَلَّفَتْهَا ٱلْحِكْمَةُ ٱلْخَالِقَةُ .

وَٱلْمَرْأَةُ أَدَاةُ ٱسْتِمَالَةٍ بِٱلطَّبِيْعَةِ ، تَعْمَلُ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ مَا تَعْمَلُهُ بِٱلإِرَادَةِ ، لِأَنَّ رُؤْيَتَهَا أَوَّلُ عَمَلِهَا .

نَعَمْ إِنَّ ٱلْمِغْنَاطِيْسَ لَا يَتَحَرَّكُ حِيْنَ يَجْذِبُ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْحَدِيْدَ يَتَحَرَّكُ لَهُ حِيْنَ يَنْجَذِبُ . وَمَتَىٰ فَهِمَ أَحَدُ ٱلْجِنْسَيْنِ ٱلْجِنْسَ ٱلآخَرَ ، فَهِمَهُ بِإِدْرَاكَيْنِ لَا بِإِدْرَاكِ وَاحِدٍ !

وَجَمَالُ ٱلْمَرْأَةِ إِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَلْبِ ٱلرَّجُلِ ، وَجَمَالُ ٱلرَّجُلِ إِذَا ٱسْتَقَرَّ فِيْ قَلْبِ لْمَرْأَةِ . . .

. . . هُمَا حِيْنَئِذِ مَعْنَيَانِ . وَلَـٰكِنَّهُمَا عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ ٱلْعِلْمِ مَعْنَيَانِ مُتَزَوِّجَانِ . . .

\* \* \*

لَا ، لَا ؛ يَا رِجَالَ ٱلْجَامِعَةِ ! إِنْ كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ ٱسْمُهُ حُرَّيَّةُ ٱلْفِكْرِ فَلَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ ٱسْمُهُ حُرِّيَّةُ ٱلأَخْلَاقِ .

وَتَقُوْلُوْنَ : أُوْرُبَّة وَتَقْلِيْدُ أُورُبَّة ! وَنَحْنُ نُرِيْدُ ٱلشَّبَابَ ٱلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ لِاسْتِفْلَالِنَا

لَا لِخُضُوْعِنَا لِأُوْرُبَّة .

وَتَقُوْلُوْنَ : إِنَّ ٱلْجَامِعَاتِ لَيْسَتْ مَحَلَّ ٱلدِّيْنِ ، وَمَنِ ٱلَّذِيْ يَجْهَلُ أَنَّهَا بِهَـٰلاَا صَارَتْ مَحَلًّا لِفَوْضَىٰ ٱلأَخْلَاقِ .

وَتَزْعُمُوْنَ أَنَّ ٱلشَّبَابَ تَعَلَّمُوْا مَا يَكُفِيْ مِنَ ٱلدِّيْنِ فِيْ ٱلْمَدَارِسِ ٱلابْتِدَائِيَّةِ وَٱلنَّانَوِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ .

أَفَتَرَوْنَ ٱلإِسْلَامَ دُرُوْسًا ٱبْتِدَائِيَّةً وَثَانَوِيَّةً فَقَطْ ؛ أَمْ تُرِيْدُوْنَهُ شَجَرَةً تُغْرَسُ هُنَاكَ لِتُقْلَعَ عِنْدَكُمْ . . .

لا، لا؛ يَا رِجَالَ ٱلْجَامِعَةِ! إِنَّ قُنْبُلَةَ ٱلشَّبَابِ ٱلْمُجَاهِدِ تُمْلاً بِٱلْبَارُوْدِ لَا بِٱلْمَاءِ ٱلْمُقَطِّرِ.

إِنَّ ٱلشَّبَابَ مَخْلُوقُونَ لِغَيْرِ زَمَنِكُمْ ، فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيْهِمُ ٱلْحَاسَّةَ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ٱلَّتِيْ يُحِسُّونَ بِهَا زَمَنَهُمْ .

لَا تَجْعَلُوْهُمْ عَبِيْدَ آرَاتِكُمْ وَهُمْ شَبَابُ ٱلاسْتِقْلَالِ ؛ إِنَّهُمْ تَلَامِيْذُكُمْ وَلَـٰكِنَّهُمْ أَيْضًا أَسَاتِذَةُ ٱلأُمَّةِ .

لَقَدْ تَكَلَّمَ بِلِسَانِكُمْ هَـٰذَا ٱلْبِنَاءُ ٱلصَّغِيْرُ ٱلَّذِيْ يُسَمَّىٰ : ٱلْجَامِعَةَ ، وَتَكَلَّمَ بِٱلْسِنَتِهِمْ هَـٰذَا ٱلْبِنَاءُ ٱلْكَبِيْرُ ٱلَّذِيْ يُسَمَّىٰ : ٱلْوَطَنَ .

أَمًّا بِنَاؤُكُمْ فَمَحْدُوْدٌ بِٱلآرَاءِ وَٱلأَحْلَامِ وَٱلأَفْكَارِ ، وَأَمَّا ٱلْوَطَنُ فَمَحْدُوْدٌ بِٱلْمَطَامِعِ وَٱلْحَوَادِثِ وَٱلْحَقَائِقِ .

لًا ، لَا ؛ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ٱلَّذِيْنَ هَدَوْا ٱلْعَالَمَ ، قَدْ هَدَوْهُ بِٱلرُّوْحِ ٱلدِّيْنِيَّةِ ٱلَّتِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهَا لَا بِأَحْلَامِ ٱلْفَلَاسِفَةِ .

لَا ، لَا ؛ إِنَّ ٱلْفَضِيْلَةَ فِطْرَةٌ لَا عِلْمٌ ، وَطَبِيْعَةٌ لَا قَانُوْنٌ ، وَعَقِيْدَةٌ لَا فِكْرَةٌ ؛ وَأَسَاسُهَا أَخْلَاقُ ٱلدَّيْنِ لَا آرَاءُ ٱلْكُتُبِ . مَنْ هَـٰذَا ٱلْمُتَكَلِّمُ يَقُوْلُ لِلأُمَّةِ : ٱلْجَامِعِيُّوْنَ لَنْ يَقْبَلُوْا أَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي شُؤُونِهِمْ مَهْمَا ِ يَكُنْ أَمْرُهُ ؟

أَهَاذَا صَوْتُ جَرَسِ ٱلْمَدْرَسَةِ الْأَطْفَالِ ٱلْمَدْرَسَةِ تِرِنْ . . . تِرِنْ . . . فَيَجْتَمِعُوْنَ وَيَنْصَاعُوْنَ ؟

كَلَّا يَا رَجُلُ ! لَيْسَ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ قَالَبٌ يُصَبُّ فِيْهِ ٱلْمُسْلِمُوْنَ عَلَىٰ قِيَاسِكَ ٱلَّذِيْ تُرِيْدُ .

إِنَّ ٱلتَّعْلِيْمَ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ بِغَيْرِ دِيْنِ يَعْصِمُ ٱلشَّخْصِيَّةَ ، هُوَ تَعْلِيْمُ ٱلرَّذِيْلَةِ تَعْلِيْمَهَا الْعَالِيْ . . . .

﴿ ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلَّ إِى وَرَبِينَ إِنَّتُمُ لَحَقُّ وَمَا آنَتُه بِمُعْجِزِينَ ﴾ [١٠ سورة يونس/ الآية : ٥٣] .

قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ يَا شَبَابُ ، قُوَّةُ ٱلأَخْلَاقِ . . . إِنَّ ٱلْخُطْوَةَ ٱلْمُتَقَدِّمَةَ تَبْدَأُ مِنْ هُنَا . . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

# أَ شَيْطَانٌ وَشَيْطَانَةٌ . . . (١)

شَغَلَئِيْ مَا شَغَلَ ٱلنَّاسَ مِنْ حَدِيْثِ ٱلْجَامِعَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ وَمَا أَرَادَهُ طَلَبَتُهَا مِنْ وَرَعِ يَحْجُزُهُمْ عَنْ مَحَارِمِ ٱللهِ ، وَدِيْنِ يَخْلُصُ بِهِ ٱلإِيْمَانُ إِلَىٰ قُلُوْبِهِمْ ، فَلَا يَكُوْنُ لَفْظُ ٱلْمُسْلِمِ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِ كَانَّهُ مَكْتُوْبٌ عَلَىٰ وَرَقَةٍ ؛ ثُمَّ مَا ٱبْتَغُوْهُ مِنَ ٱلْفَصْلِ بَيْنَ ٱلشَّبَّانِ وَٱلْفَتَيَاتِ ، تَطْهِيْرًا لِلطَّبَاعِ وَنَوَازِعِ ٱلنَّفْسِ ، وَٱتَقَاءً لِسُوْءِ ٱلْمُخَالَطَةِ ، وَبُعْدًا عَنْ مَطِيَّةِ ٱلإِثْمِ ، وَتَوْفِيْرًا لِأَسْبَابِ ٱلرُّجُولَةِ عَلَىٰ ٱلأَنْثَىٰ .

وَقَرَأْتُ كُلَّ مَا نَشَرَتْهُ ٱلصُّحُفُ ، وَٱسْتَقْصَیْتُ وَبَالَغْتُ ، وَنَظَرْتُ فِیْ ٱلأَلْفَاظِ وَمَعَانِیْهَا وَمَعَانِیْهَا ، وَکُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَتَنَبَّعُ بَابَ « فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ » فِیْ ٱلْمَجَلَّاتِ ٱلأُسْبُوعِیَّةِ ٱلَّتِیْ تَکْتُبُ عَنْ حَوادِثِ ٱلاخْتِلَاطِ فِیْ ٱلْجَامِعَةِ وَتُسَمِّیْ ٱلأَسْمَاءَ وَتَصِفُ ٱلأَوْصَافَ وَتَذْكُرُ النَّمَاءَ وَتَصِفُ ٱلأَوْصَافَ وَتَذْكُرُ النَّوَادِرَ ؛ فَمَلاً كُلُّ ذَلِكَ صَدْرِیْ وَٱجْتَمَعَ ٱلْكَلامُ يُتَرْجِمُ نَفْسَهُ إِلَیَّ فِیْ رُوْیَا رَأَیْتُهَا وَهَانَلَاا أَقْتُهَا :

رَأَيْتُنِيْ عِنْدَ بَابِ ٱلْجَامِعَةِ وَكَأَنِّيْ ذَاهِبٌ لِأَقْطَعَ بِٱلْيَقِيْنِ عَنِ ٱلظَّنِّ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلظَّنَّةَ تَقُوْمُ فِيْ حِكْمَةِ ٱلتَّشْرِيْعِ مَقَامَ ٱلْحَقِيْقَةِ ، لِخَفَاثِهَا وَكَثْرَةِ وُجُوْدِهَا ، فَإِنْ كَانَ فِيْ ٱخْتِلَاطِ ٱلْجِنْسَيْنِ مَا يُخْشَىٰ أَنْ يَقَعَ فَهُوَ كَٱلْوَاقِعِ . . .

. . . ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْطَانَةً قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ وَمَضَتْ تَتْبَعُ أَنْفَهَا تَتَشَمَّمُ ٱلْهَوَاءَ وَتَسْتَرْوِحُهُ كَأَنَّ فِيْهِ شَيْئًا ، حَتَّىٰ مَالَتْ إِلَىٰ خَمَرٍ<sup>(١)</sup> هُنَاكَ مِنْ ذَلِكَ ٱلشَّجَرِ ٱلْمُلْتَفَّ عَنْ يَمِيْنِ

<sup>(</sup>١) لَمَّا كَتَبَ ٱلْمُؤَلِّفُ \_ رَحِمَهُ ٱللهُ \_ مَقَالَهُ ٱلسَّابِينِ فِيْ تَحِيَّةِ شَبَابِ ٱلْجَامِعَةِ ، رَاحَ يَتَنَبَّعُ مَا تَنْشُرُ ٱلصَّحُفُ مِنْ حَدِيْثِهِ وَفُلَانِهِ وَفُلَانَةٍ) فِيْ مُتَاهَضَة دَعْوَةِ ٱلطُّلَابِ ؛ فَوَقَعَ لَهُ مِنْ حَدِيْثِهِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَوْضُوعَ هَلْذَا ٱلْمُسَالَةِ ، وَلَكَبَتُهُ يُعَرِّضُ بِفُلَانٍ وَفُلَانَةٍ وَيَرْوِيْ مِنْ خَبَرِهِمَا وَيَرُدُّ رَدَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَىٰ ٱلرُسَالَةِ ، وَلَكِنَ صَاحِبَ ٱلرُسَالَةِ أَبَىٰ عَلَيْهِ نَشْرَهُ ، حِفَاظًا عَلَىٰ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ [ أَيْ : طَهَ حُسَيْن ] مِنْ صَلَاتِ ٱلْوُدِّ ؛ وَبَقِيَ ٱلْمَقَالُ فِي مَكْتَبِ ٱلْمُؤَلِّفِ حَتَّىٰ غَالَتُهُ مَنِيَّتُهُ ! سَعِيد ٱلْعُرْيان .

 <sup>(</sup>٢) ٱلْخَمَرُ (بِفَتْحِ ٱلْمِيْمِ) : مَا وَارَاكَ مِنْ شَجَرِ وَغَيْرِهِ .

ٱلطَّرِيْقِ ، فَوَقَفَتْ عِنْدَهُ تَتَنَفَّسُ وَتَتَنَهَّدُ ؛ ثُمَّ تَبَصَّرَتْ فَإِذَا شَيْطَانٌ مُقْبِلٌ إِلَىٰ ٱلْجَامِعَةِ إِقْبَالَ ٱلْمُغِيْرِ فِيْ غَارَتِهِ ، فَأَوْمَأَتْ لَهُ ، فَعَدَلَ إِلَيْهَا وَحَيَّاهَا بِتَحِيَّةِ ٱلشَّيَاطِيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : مَا وُتُوفُكِ أَيْتُهَا ٱلْخَبِيئَةُ ؟ وَكَيْفَ تَرَكْتِ صَاحِبَتَكِ ٱلَّتِيْ أَنْتِ مُوكَّلَةٌ بِهَا ؟ وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَعْمَلَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنَ ٱلْجِنْسَيْنِ إِذَا لَمْ تُؤَازِرْهُ ٱلشَّيْطَانَةُ .

قَالَتْ : إِنَّمَا ٱجْتَذَبَتْنِيْ إِلَىٰ هُنَا رَائِحَةُ عَاشِقَيْنِ كَانَا فِيْ هَـٰذَا ٱلظُّلِّ يُوَارِيْهُمَا عَنِ ٱلأَعْيُنِ ، وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مَزْكُومًا ، أَفَكُنْتَ فِيْ ٱلأَزْهَرِ . . ؟ .

فَجَعَلَ ٱلشَّيْطَانُ يَتَضَاحَكُ وَقَالَ: أَنَا مُرْسَلٌ مِنْ مُسْتَشْفَىٰ ٱلْمَجَانِيْنِ مَدَدًا لِشَيَاطِيْنِ ٱلْجَامِعَةِ ؛ فَقَدِ ٱخْتَاجُوْا إِلَىٰ ٱلنَّجْدَةِ . . وَلَـٰكِنْ أَنْتِ كَيْفَ تَرَكْتِ صَاحِبَتَكِ مِنْ أَجْلِ رَاثِحَةِ قُبُلَةٍ عَلَىٰ خَمْسِ مِثَةِ مِثْرٍ ؟ مَا أَحْسَبُهَا ٱلآنَ إِلَّا جَالِسَةَ نَكْتُبُ فِيْ مَنْعِ ٱخْتِلَاطِ ٱلْجِنْسَيْنِ وَوُجُوْبٍ إِذْ خَالِ ٱلتَّعْلِيْمِ ٱلدَّيْنِيِّ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ ! .

قَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ : إِنَّ صَاحِبَتِي لأَبْرَعُ مِنِّي فِي ٱلْبَرَاعَةِ ، وَأَدَقُ فِي ٱلْجِيْلَةِ ، وَأَهْدَىٰ لِلْمَعَاذِيْرِ ، وَأَنْفَذُ إِلَىٰ ٱلْغَرَضِ ، وَمِثْلُهَا قَلِيْلٌ هُنَا ، وَلَلْكِنَّ قَلِيْلَ ٱلشَّرِّ لَيْسَ قَلِيْلًا ، فَإِنَّهُ وُصْلَةٌ وَطَرِيْقٌ كَمَا تَعْلَمُ ؛ وَمَا تَجِدُ ٱلْفَتَاةُ خَيْرًا مِنْ هَلذَا ٱلْمَكَانِ يَنْفِيْ عَنْهَا ٱلرِّيْبَةَ وَهُو يُدْنِيْهَا وُصْلَةٌ وَطَرِيْقٌ كَمَا تَعْلَمُ ؛ وَمَا تَجِدُ ٱلْفَتَاةُ خَيْرًا مِنْ هَلذَا ٱلْمَكَانِ يَنْفِيْ عَنْهَا ٱلرِّيْبَةَ وَهُو يُدْنِيْهَا وُصْلَةٌ وَطُو يُنْهَا إِللهَ عَمَ ٱلْفِنْيَانِ ، ويُهيَّلُهُ لِعَقْلِهَا أَسْبَابًا تَكُونُ فِيْهَا أَسْبَابُ قَلْبِهَا ؛ وَقَدْ كُنْتَ مِنْهُ إِنْ وَهُو يُدْنِيَّ أَوْرُبَّةَ أَفْمَا رَأَيْتَ هُنَاكَ شَابًا وَشَابًةً حَوْلَ كِتَابِ عِلْمٍ وَكَأَنَّهُمَا عَلَىٰ زُجَاجَةِ خَمْرٍ ؟ .

إِنَّ هَاذَا الْعِلْمَ شَيْءٌ وَمُخَالَطَةَ الشَّبَّانِ شَيْءٌ آخَرُ ؛ فَذَلِكَ يُطْلِقُ فِكْرَهَا بِتَجَاوُزِ الْحُدُودِ ، وَالاخْتِلَاطُ يَجْعَلُ فِكْرَهَا يَحْصُرُهَا فِيْ حُدُودِ إِحْسَاسِهَا ؛ وَأَحَدُهُمَا يُوهِفُ ذِهْنَهَا لِإِدْرَاكِ الْخُدُودِ ، وَالْاَخْتِلَاطُ يَجْعَلُ فِكْرَهَا يَحْصُرُهَا فِيْ حُدُودِ إِحْسَاسِهَا ؛ وَأَحَدُهُمَا يُوهِفُ ذِهْنَهَا لإِدْرَاكِ الرَّجُلِ ، وَقَدْ فَرَغَ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ الأَنْفَىٰ لإِدْرَاكِ الرَّجُلِ ، وَقَدْ فَرَغَ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ الأَنْفَىٰ فَمَا تُخْلَقُ هُنَا مَوَّةً أَخْرَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ الطَّبِيْعَةِ الْمَفْطُورَةِ عَلَىٰ الْحُبِّ فِي صُورَةٍ مِنْ صُورِهِ المُمْكِنَةِ ، وَالصُّورَةُ هِيَ الشَّابُ هُنَا مَا دَامَ الشَّابُ هُنَا ؛ وَأَنَا الشَّيْطَانَةُ قَدْ تَعَلَّمْتُ فِيْ الْمُعْرِقِ أَلْمُ اللّهَابُ هُنَا ؛ وَأَنَا الشَّيْطَانَةُ قَدْ تَعَلَّمْتُ فِيْ الْمُعْرِقِ أَلْهُ مِنَا مَا دَامَ الشَّابُ هُنَا ؛ وَأَنَا الشَّيْطَانَةُ قَدْ تَعَلَّمْتُ فِيْ الْمُعْرِقِ مَنْ صُورِهِ الطَّيْفِقَ أَنَّ الشَّيْطَانَةُ قَدْ تَعَلَّمْتُ فِيْ الشَّابُ هُنَا ؛ وَأَنَا الشَّيْطَانَةُ قَدْ تَعَلَّمْتُ فِيْ الْمُعْمِي اللّهَابُ هُونَ الْعَلْمِ ، هِيَ الشَّابُ هُنَا ؟ وَأَنَا الشَّيْطَانَةُ قَدْ تَعَلَّمْتُ فِيْ الْمُاتِ وَالْمُعْمُونَ وَ فَيْ الْعَلْمِ ، هِيَ الْتَيْ تَقُرِّرُ فِيْ بَعْضِ اللْحُيْنِ قَاعِدَةَ : « لَا حَيَاءَ فِيْ الْعِلْمِ » هِيَ النِّيْ تَقُرِّرُ فِيْ بَعْضِ اللْحُيْنِ قَاعِدَة : « لَا حَيَاءَ فِيْ الْعِلْمِ » هِيَ الْتِيْ تَقَرِّرُ فِيْ بَعْضِ اللْحُبِ » .

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : أَنْتَ أَدْرَىٰ بِسُلْطَانِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِيْ أَعْرِفُهُ أَنَا أَنَّ مَفَاسِدَ أُورُبَّة تَدْخُلُ إِلَىٰ ٱلشَّرْقِ فِيْ أَشْبَاءَ كَثِيْرَةٍ ، مِنْهَا ٱلْخَمْرُ وَٱلنِّسَاءُ وَٱلْعَادَاتُ وَٱلْقَوَانِيْنُ

### وَٱلْكُتُبُ وَنِظَامُ ٱلْمَدَارِسِ !

قَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ : وَإِنَّ سُلْطَانَ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ يَبْحَثُ دَاثِمًا عَنْ رَعِيَّهِ مَا لَمْ يُكْبَحْ وَيُودَ عَنِ ٱلْبَحْثِ : إِذْ هُو لَا يَتَحَقَّنُ أَنَّهُ سُلْطَانٌ إِلَّا بِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَجَوَاذِ أَمْرِهِ ؛ وَمِنْ رَعِيَّهِ وَيُورَّ عَنِ ٱلْبَحْثِ : إِذْ هُو لَا يَتَحَقَّنُ أَنَّهُ سُلْطَانٌ إِلَّا بِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَجَوَاذِ أَمْرِهِ ؛ وَمِنْ رَعِيَّهِ نَظَرَاتُ ٱلإِعْرَاتُ ٱلإِعْرَاتِ ٱلإِعْجَابِ ، وَكَلِمَاتُ ٱلثَّنَاءِ ، وَعِبَارَاتُ ٱلإِعْرَاءِ ، وَعَوَاطِفُ ٱلْمَبْلِ ، وَمَعَانِيَ الْخُرُاتُ ٱلإِعْرَاتُ الإِعْرَاءِ ، وَعَوَاطِفُ ٱلْمَبْلِ ، وَمَعَانِيَ الْخُرُسُوعِ ؛ وَرُبَّ كَلِمَةٍ مِنَ ٱلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ فِيْهَا شَيْءٌ وَيَكُونُ ٱلرَّجُلُ كُلُهُ فِيْهَا ذَاهِبَا إِلَىٰ قَلْبِهَا مُتَدَسِّسًا إِلَىٰ خَيَالِهَا ، وَكُمْ مِنْ أُمِّ تَوَىٰ ٱبْنَتَهَا رَاجِعَةً إِلَىٰ ٱلدَّادِ ، وَتُحِسُّ بِٱلْغَرِيْزَةِ النَّسُويَّةِ أَنَّ مَعَ ٱبْنَتِهَا خَيَالَا مِنَ ٱلْجِنْسِ ٱلآخِو .

وَمِمَّ يَنْبَعِثُ الْحُبُّ إِلَّا مِنَ الْأَلْفَةِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالْمُجَاذَبَةِ وَالْمُنَازَعَةِ الَّتِيْ بُسَمُّونَهَا هُنَا مُنافَسَةً بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَيَعُدُّونَهَا حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ الاخْتِلَاطِ ؟ نَعَمْ ، إِنَّهَا مَشْحَذَةٌ لِلأَذْهَانِ مُنافَسَةٌ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ وَيَعُدُّونَهَا حَسَنَةً مِنْ الاجْتِهَادِ ، وَبِهَا يَرِقُ اللّسَانُ وَتَنْحَلُّ عُقْدَتُهُ ، ويُصْبِحُ الشَّابُ كَمَا يَقُولُونَ : ﴿ ابْنُ نُكْتَةٍ وَيَفْهَمُ الطَّايِرَةَ . . . ﴾ وتَعُودُ الْفَتَاةُ وَهِي تَجْتَهِدُ أَنْ تَكُونَ حَلَاوَةً تَذُونُهُمَا الرُّوْحُ ، وَلَلْكِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَاتِ وَالأُمُورُ بِخَوَاتِيْمِهَا ، وَالطَّبِيْعَةُ نَفْسُهَا تُوازِنُ الْعَقْلَ تَذُونُ الْعُلْمِي بِالْجَهْلِ الْخُلُقِي ؟ وَلَعَلَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فُنُونًا فِي فِسْقِهِ وَفُجُورِهِ لَا يَكُونُ إِلَا عَالِمًا مِنْ الْعِلْمِي بِالْجَهْلِ الْخُلُقِي ؟ وَلَعَلَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فُنُونًا فِي فِسْقِهِ وَفُجُورِهِ لَا يَكُونُ إِلَا عَالِمًا مِنْ الْعِلْمِ ، وَلَا يُصَحِّحُ هَلَاهِ الْمُوازِنَةَ إِلّا الدِّيْنُ ، فَهُو الذِي يُقَرِّلُ الْمُعَلِقِ الْمُوازِنَةَ إِلّا الدِّيْنُ ، فَهُو الذِي يُقَرِّلُ الْمُهَا اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهِنْ ، وَهَاذَا مَا يَطْفَرُوا بِهِ ، لَوْلًا أَنَّ هَائِهِ الْمُعَلِي الْمُجَانِيْنُ مِنْ شُبَالِ هَا يَاجَالِهِ الْأَيْ مَا يَوْلُولُ أَنْ هَائِهُ اللّهُ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ مِنْ دِيْنِهَا بِإِجَالَةِ الرَّأَي حَتَىٰ يَضِيْعَ الرَّأَيُ . . وَهُولَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الرَّامُةُ مُنْتَلَاةٌ فِيْ كُلِّ حَادِثَةٍ مِنْ دِيْنِهَا بِإِجَالَةِ الرَّأَي حَتَىٰ يَضِيعً الرَّأَيُ . . وَهُ الرَّامَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْعَلَى اللْمُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّ الْمُوالِقُ الْمُ الْمُنَاقِ اللْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمُلْالُولُ اللْمُ الْمُعَلِي اللّهُ اللْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّ الْمُولُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

آسْمَعْ وَيْحَكَ هَـٰذَا ٱلْفَتَىٰ ٱلَّذِيْ يَقْرَأُ . . . فَٱلْقَىٰ ٱلشَّبْطَانُ سَمْعَهُ فَإِذَا طَالِبٌ يَقْرَأُ عَلَىٰ جَمَاعَةِ كَلَامًا فِيْ صَحِيْفَةِ لإحْدَىٰ خِرِّيْجَاتِ ٱلْجَامِعَةِ تَقُوْلُ فِيْهِ : " وَلِهَـٰذَا أُصَرِّحُ أَنَّ تَجْرِبَةَ ٱشْتِرَاكِ ٱلْجِنْسَيْنِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ نَجَحَتْ إِلَىٰ أَبْعَدِ غَايَةٍ ، وَلَمْ يَحْدُثْ خِلَالَهَا قَطُّ مَا يَدْعُوْ إِلَىٰ اَشْتِرَاكِ ٱلْجِنْسَيْنِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ نَجَحَتْ إِلَىٰ أَبْعَدِ غَايَةٍ ، وَلَمْ يَحْدُثْ خِلَالَهَا قَطُّ مَا يَدْعُوْ إِلَىٰ قَلْقِيْنِ وَٱلْمُنَادَاةِ بِٱلْفَصْلِ ؛ بَلْ بِٱلْعَكْسِ حَدَثَ مَا يَدْعُوْ إِلَىٰ تَشْجِيْعِ ٱلأَخْذِ بِٱلتَّجْرِبَةِ أَكْثَرُ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ ٱلْيَوْمَ » .

فَقَهْقَهَ ٱلشَّيْطَانُ وَقَالَ : « قَلَقُ ٱلْقَلِقِيْنَ » . . مَا رَأَيْتُ كَلَامًا أَغْلَظَ وَلَا أَجْفَىٰ مِنْ هَـٰذَا ، إِنَّهَا لَوْ دَافَعَتْ عَنِ ٱلشَّيْطَانِ بِهَـٰذِهِ ٱلْقَافَاتِ لَحَسِرَ ٱلْقَضِيَّةَ . . ثُمَّ لَهَزَ الشَّيْطَانَةَ لَهْزَةً وَقَالَ لَهَا : كَذَبْتِ عَلَيَّ أَيَّتُهَا ٱلْخَبِيْنَةُ ! فَمَا لَكِ عَمَلٌ فِي ٱلْجَامِعَةِ وَأَنْتِ تَخْرُجِيْنَ لِرَائِحَةِ قُبْلَةٍ بَيْنَ عَاشِقَيْنِ عَلَىٰ مَسَافَةِ خَمْسِ مِئَةٍ مِثْرٍ ؛ إِنَّ هَالَٰهِ الْقَافَاتِ لَهِيَ الْخَارِثُ لَوْنَ تُرَىٰ ، وَلَاكِنَّهَا تُسْمَعُ رَجُلًا حِيْنَ اللَّالِيْلُ أَقُورَىٰ الدَّلِيْلِ عَلَىٰ أَنْ الْفَتَاةَ هُنَا تُنْظَرُ فَتَاةً حِيْنَ تُرَىٰ ، وَلَلْكِنَّهَا تُسْمَعُ رَجُلًا حِيْنَ تَتَكَلَّمُ !

قَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ: وَلَكِنْ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهَا: « تَشْجِيْعُ [الأَخْذِ بِ] ٱلتَّجْرِيَةِ أَكْثَرَ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ ٱلْيَوْمَ » . . ؟ أَلَا يُرْضِيْكَ هَـٰذَا ٱلَّذِيْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْعُوَ « إِلَىٰ قَلَقِ ٱلْقَلِقِيْنَ » ؟ ثُمَّ إِنِّيْ أَنَا فُلاَنَةٌ ٱلشَّيْطَانَةُ قَدْ كُنْتُ ٱلسَّبَبَ فِيْ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ وَطُرِدَ فِيْهَا طَالِبٌ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ ، أَفَلا فُلانَةٌ ٱلشَّيْطَانَةُ قَدْ كُنْتُ ٱلسَّبَبَ فِيْ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ وَطُرِدَ فِيْهَا طَالِبٌ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ ، أَفَلا يُرْضِيْكَ ٱلإِغْرَاءُ وَٱلْكَذِبُ فِيْ بِضْعِ كَلِمَاتٍ ؟ .

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : كُلَّ ٱلرِّضَا ، فَهَانَا فَنٌّ آخَرُ ؛ وَٱلْمُعَلِّمُ ٱلَّذِيْ يُنْكِرُ حَادِثَةً وَقَعَتْ مِنْ تِلْمِيْذِهِ وَلَا يُقِرُّ بِأَنَّهَا وَقَعَتْ ، لَا يَكُوْنُ إِنْكَارُهُ إِلَّا إِجَازَةً لِوُقُوْعِ مِثْلِهَا !

قَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ : وَهَبِ ٱلْحَادِثَةَ لَمْ تَقَعْ ، فَكَيْفَ تَعْرِفُ ٱلْجَامِعَةُ مَا يَحْدُثُ فِيْ الْقُلُوْبِ ؟ وَمَنْ هَلْذَا ٱلَّذِيْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقْرَأَ قِصَّةً تُوَلِّفُهَا أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فِيْ وَجْهَيْنِ ؟ وَكَيْفَ ٱلْقُلُوْبِ ؟ وَمَنْ هَلْذَا ٱلَّذِيْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقْرَأَ قِصَّةً تُوَلِّفُهَا أَرْبَعُ أَعْيُنٍ فِيْ وَجْهَيْنِ ؟ وَكَيْفَ تُكْشَفُ ٱلْحَقِيْقَةُ ٱلَّتِيْ أَوَّلُ وَجُوْدِهَا كِتْمَانُ ٱلْكَلَامِ عَنْهَا ، وَأَوَّلُ ٱلْكَلَامِ عَنْهَا ٱلْهَمْسُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ تُكْشَفُ ٱلْحَقِيقَةُ ٱلَّتِيْ أَوَّلُ اللَّهَمْ اللَّهِ الْمَعْلَقِي الرَّسَائِلِ دُونَ غَيْرِهِمَا ؟ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِيْ فِيْ طَاقَتِهِ أَنْ يَمُدًّ يَدَهُ إِلَىٰ قَلْبَيْنِ أَصْبَحَا فِيْ تَلَقِّيْ ٱلرَّسَائِلِ كَصُنْدُوْقَيْ ٱلْبَرِيْدِ . . ؟

أَسْمَعْ أَسْمَعْ هَلْذَا الآخَرَ . . فَأَسْتَرَقَ ٱلشَّيْطَانُ ٱلسَّمْعَ فَإِذَا طَالِبٌ يَقْرَأُ فِي صَحِيْفَةٍ أُخْرَىٰ عَلَىٰ جَمَاعَتِهِ :

﴿ وَٱلَّذِیْنَ یَزْعُمُوْنَ أَنَّ ٱلاتِّصَالَ بَیْنَ ٱلطَّالِبَاتِ وَٱلطَّلَبَةِ خَطَرٌ ، إِنَّمَا یُسِینُوْنَ إِلَیٰ أَخْلَاقِکُمْ . . وَٱلْحَقُ أَیُهَا ٱلأَصْدِقَاءُ ! أَنَّ ٱلَّذِیْ حَمَلَنِیْ عَلَیٰ أَنْ أَغْضَبَ وَأَثُوْرَ إِنَّمَا هُوَ ٱلدِّفَاعُ عَنِ ٱلْکَرَامَةِ ٱلْجَامِعِیَّةِ ﴾ .

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : كُلُّ ٱلرِّضَا كُلُّ ٱلرِّضَا . . هَـٰذَا كَلَامُ دَاهِيَةٍ أَرِيْبٍ ، فَلَقَدْ أَحْسَنَ قَاتَلَهُ ٱللهُ ! إِنَّهَا عِبَارَاتٌ جَامِعِيَّةٌ مُحْكَمَةُ ٱلسَّبْكِ تَقُوْمُ عَلَىٰ أُصُوْلِهَا مِنْ فَنَّ ٱلسَّيَاسَةِ ٱلْخَطَابِيَّةِ ، وَكُلُّ مَنْ أَظَنُّوْهُ بِتُهْمَةٍ فَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمَخْرِقَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ بِأَحْسَنَ مِنْ هَـٰذَا وَلَا بِمِثْلِ هَـٰذَا . وَلَيْسَ لَنَا أَقْوَىٰ مِنْ هَـٰذَا ٱلطَّبْعِ ٱلْقَوِيِّ ٱلَّذِيْ يَشْعُرُ بِٱلنَّقْصِ ، فَلَا هَمَّ لَهُ إِلَّا إِثْبَاتُ ذَاتِهِ فِيْ كُلِّ مَا يُجَادِلُ فِيْهِ دُوْنَ إِثْبَاتِ ٱلصَّوَابِ وَلَوْ كَانَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا فِيْ هَـٰذَا ٱلْجَانِبِ وَكَانَ هُوَ وَحْدَهُ فِيْ جَانِبِ ٱلْخَطَأِ .

وَلَكِكِنْ أُفَّ! مَاذَا صَنَعَ هَلْذَا ٱلْقَائِلُ ؟ وَأَيْنَ ٱلنَّهْمَةُ ٱلَّتِيْ لَا تُبَدِّلُ ٱسْمَهَا فِي ٱللُّغَةِ ؟ وَأَيْنَ ٱلنَّهْمَةُ ٱلَّتِيْ لَا تُبَدِّلُ ٱسْمَهَا فِيْ ٱللُّغَةِ ؟ وَهَلْ إِنْكَارُ ٱلْمُذْنِبِ إِلَّا ٱخْتِجَاجٌ مِنْ كَرَامَتِهِ ٱلزَّائِفَةِ ٱلذَّائِفَةِ وَإِظْهَارِ ٱلْغَضَبِ فِيْ بَعْضِ ٱلأَلْفَاظِ ؟ . .

إِنَّ هَاذَا كَغَيْرِهِ مِنَ ٱلضَّعَفَاءِ حِيْنَ يُمَارُوْنَ ، أَلَا مَا أَكْذَبَ ٱلْكَذِبَ هُنَا ! فَإِنَّ ٱلْفَسَادَ لَيَقَعُ مِنِ آخْتِلَاطِ ٱلْجِنْسَيْنِ فِيْ ٱلْجَامِعَاتِ ٱلأُوْرُبَّيَّةِ ثُمَّ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِسَاءَةً إِلَىٰ ٱلأَخْلَاقِ ، مِن آخْتِلَاطِ ٱلْجِنْسَيْنِ فِيْ ٱلْجَامِعِيَّة ، وَفِيْ فَرَنْسَة يَجْنَمِعُ ٱلشَّبَّانُ وَٱلْفَتَيَاتُ مِنْ طَلَبَةِ ٱلْجَامِعَةِ وَيَخْتَسُونَ ٱلْخَمْرَ وَيَتَرَاقَصُونَ وَيَتَوَاعَدُونَ ثُمَّ لَا تَقُولُ لَهُمُ ٱلأَخْلَاقُ : أَيْنَ أَنْتُمْ ... ؟ وَهُنَاكَ فِيْ ٱلطَّلَبَةِ يَنْتَخِبُونَ مَلِكَةَ ٱلْجَمَالِ مِنْ بَيْنِ ٱلطَّالِبَاتِ كُلَّ سَنَةٍ ، ثُمَّ يَنْزِعُونَ بَالطَّلَبَةِ يَنْتَخِبُونَ مَلِكَةَ ٱلْجَمَالِ مِنْ بَيْنِ ٱلطَّالِبَاتِ كُلَّ سَنَةٍ ، ثُمَّ يَنْزِعُونَ بِهَا غُرَفَ ٱلنَّادِيْ كَعُرُوسٍ وَاحِدَةٍ مَجْلُونَ يَهَا غُرَفَ ٱلنَّادِيْ كَعَرُوسٍ وَاحِدَةٍ مَجْلُونَ عَلَى مِئْةِ زَوْجٍ فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ ، « وَبُونْسُوَارٌ Bon Soir » أَيَّتُهَا ٱلْكَرَامَةُ ٱلْجَامِعِيَّةُ ..

وَٱلاخْتِلَاطُ هُنَاكَ يَقْرُبُ أَنْ يَكُوْنَ ضَرْبًا مِنَ ٱلْمَذَاهِبِ ٱلاَشْتِرَاكِيَّةِ ، وَكُلُّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ لُغَةِ ٱلْحَيَاءِ هُوَ أَنْ يَتَلَطَّفُوا فَيَقُولُوا : إِنَّ هَانِهِ ٱلطَّالِبَةَ صَدِيْقَةُ فُلَانِ ٱلطَّالِبِ ، يُعَبَّرُونَ مِنْ لُغَةِ ٱلْحَيَاءِ هُوَ أَنْ يَتَلَطُّفُوا فَيَقُولُوا : إِنَّ هَانِهِ ، إِذْ لَا يُبَالِيْ أَمْرَهُمَا أَحَدُ لَا مِنَ ٱلطَّلَبَةِ بِلَفْظِ ٱلصَّدَاقَةِ عَنْ أَوَّلِ ٱلْمَعْنَىٰ وَيَدَعُونَ سَائِرَ أَحْوَالِهِ ، إِذْ لَا يُبَالِيْ أَمْرَهُمَا أَحَدُ لَا مِنَ ٱلطَّلَبَةِ وَلَا مِنَ ٱلطَّلَبَةِ مَنْ الطَّلَبَةِ مَنْ الطَّلَبَةِ مَنْ اللَّمْعَانَ يُعْتَذَرُ لِلشَّبَابِ فِيْ مِثْلِ هَاذَا بِأَنَّهُ شَابٌ ، فَتَقُومُ كَلِمَةُ ٱلشَّبَابِ فِيْ مِثْلِ هَاذَا بِأَنَّهُ شَابٌ ، فَتَقُومُ كَلِمَةُ ٱلشَّبَابِ فِيْ مِثْلِ هَاذَا بِأَنَّهُ شَابٌ ، فَتَقُومُ كَلِمَةُ ٱلشَّبَابِ

وَهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّ ٱلْجَامِعَةَ لِحُرِّيَةِ ٱلْفِكْرِ ، وَمِنْ حُرِّيَةِ ٱلْفِكْرِ حُرِّيَةُ ٱلنَّزْعَةِ ، وَمِنْ هَـلاِهِ حُرَّيَةُ ٱلْمَيْلِ السَّخْصِيِّ ، وَمِنْ حُرِّيَةِ ٱلْمَيْلِ حُرِّيَةُ ٱلْحُبِّ ؛ وَهَلْ يَعْرِفُ ٱلْحُبُّ فِي ٱلْجَامِعَةِ أَنَّهُ فِي ٱلْجَامِعَةِ أَنَّهُ فِي ٱلْجَامِعَةِ أَنَّهُ الْجَامِعَةِ فَيَسْتَحِيْ وَيَكُونُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ مَا هُوَ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ ؟ أَوَ لَيْسَ فِيْ لُغَةِ ٱلرَّوَاجِ عِنْدَهُمْ عِبَارَةُ « نِسْيَانِ مَاضِيْ ٱلْفَتَاةِ » . .

وَلَاكِنِ ٱسْمَعِيْ ٱسْمَعِيْ . .

فَأَصَاخَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ ؛ فَإِذَا طَالِبٌ مِنَ ٱلأَزْهَرِ يَقْرَأُ لِطَالِبٍ مِنْ كُلِّيَّةِ ٱلْمُقُوقِ فِي صَحِيْفَةٍ مِنْ دِفَاعِ أَحَدِ خِرِّيْجِيْ ٱلْجَامِعَةِ :

« وَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا ٱلأَزْهَرِيِّيْنَ يَسْخَطُوْنَ عَلَىٰ ٱلْجَامِعَةِ وَٱخْتِلَاطِ ٱلْجِنْسَيْنِ فِيْهَا ، وَفِيْ مِصْرَ نَوَاحٍ أُخْرَىٰ هِيَ أَحَقُّ بِحَرْبِهِمْ وَأَوْلَىٰ بِٱهْتِمَامِهِمْ ؟ لَعَلَّهُمْ قَدْ نَسُوْا حَالَنَا فِيْ ٱلصَّيْفِ عَلَىٰ شَوَاطِئُ ٱلْبَحْرِ ، وَٱلنَّاسُ يَمْكُنُوْنَ هُنَاكَ شُهُوْرًا عَرَايَا أَوْ كَٱلْعَرَايَا » .

فَقَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ : مَا لَهُ وَلِهَـٰلاَ ؟ لَقَدْ أَخْزَىٰ نَفْسَهُ وَأَخْزَىٰ ٱلْجَامِعَةَ ، وَهَلْ صَنَعَ شَيْتًا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ لِلأَزْهَرِيِّيْنَ : إِنَّ أَهْوَنَ ٱلْفَسَادِ مِنْ هَـٰلاَ اللاخْتِلَاطِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ ، وَأَكْثَرَهُ فِيْ إِلَّا أَنَّهُ وَيْ الْجَامِعَةِ ، وَأَكْثَرَهُ فِيْ شَوَاطِئُ ٱلْبَحْرِ ؛ فَمَا بَالُكُمْ تَدَعُونَ أَشَدَّهُ وَتَأْخُذُوْنَ عَلَىٰ أَهْوَنِهِ ؟ .

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : وَيْحَهُ ! وَهَلْ يَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَهْوَنِهِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ إِلَّا لِأَنَّهُ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ لَا فِيْ مَكَانٍ آخَرَ ؟ وَلَـٰكِنِ ٱسْمَعِيْ ، مَا هَـٰلاَ ؟ . . .

فَأَرْعَيَا ٱلصَّوْتَ سَمْعَهُمَا ، فَإِذَا طَالِبٌ يَقْرَأُ فِيْ مَجَلَّةٍ : « ظَهَرَتِ ٱلآنِسَةُ فُلاَنَةٌ وَهِيَ تَلْبَسُ فُسْتَانًا أَحْمَرَ شَفْتَشِيْ بَمْبِيْ كرِيْبِيْ مُشَجَّرْ بِبُنِّي وَفُيُونُكَة أَحْمَرْ عَلَىٰ أَبْيَضْ » . . .

قَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ : هَـٰذَا ! هَـٰذَا ! فَهَلْ هِيَ إِلَّا أَلْوَانُ أَفْكَارٍ تَخْتَ أَلْوَانِ ثِيَابٍ ؟ وَهَلْ يَظْهَرُ سُلْطَانُ ٱلطَّبِيْعَةِ فِي ٱلْمَرْأَةِ بَاحِثًا عَنْ رَعِيَّهِ إِلَّا فِيْ أَلْوَانٍ جَمِيْلَةٍ هِيَ أَسْئِلَةٌ لِلْعُيُوْنِ ؟ لَقَدْ مَثْلَ سِرْبٌ مِنَ ٱلطَّالِبَاتِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْجَامِعَةِ فَصْلًا فِي بَعْضِ ٱلْحَفَلَاتِ سَمَّوْهُ « عَرْضَ ٱلأَزْيَاءِ » سِرْبٌ مِنَ ٱلطَّالِبَاتِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْجَامِعَةِ فَصْلًا فِي بَعْضِ ٱلْحَفَلَاتِ سَمَّوْهُ « عَرْضَ ٱلأَزْيَاءِ » وَٱلشَّوْبُ يَعْرِضُ ٱلْجِسْمَ ، وَٱلْجِسْمُ وَٱلثَوْبُ مَعًا يَعْرُضَانِ ٱلْفَتَاةَ ! وَٱلْفَتَاةُ تَعْرِضُ ٱلأَزْيَاءِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ هُوَ أَمْرٌ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ بِإِهْمَالِ هَـٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ وَيِنتَهُنَ ﴾ وَعَرْضُ ٱلأَزْيَاءِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ هُوَ أَمْرٌ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ بِإِهْمَالِ هَـٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ وَيَلْتَهُنَّ ﴾ وَعَرْضُ ٱلأَزْيَاءِ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ هُوَ أَمْرٌ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ بِإِهْمَالِ هَـٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ وَيَالَتُهُ مَالِهُ لَا اللّهِ الْعَلْمَ الْعَلَاقِ اللّهَ الْوَلِهُ الْوَلِهُ الْوَلِهِ الْمَالَةِ وَلَا اللّهَ الْعَلَاقِ اللّهَ الْعَلَامِ الْمَلْوَالُولُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْوَلَالُولِهُ الْوَلِهِ اللْهَ الْمِيْلِ الْهَ الْمُعْلَى الْعَلَاهِ مَالِولَ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَلْهِ الْمَالِهِ الْمَلْلُولُولُ اللّهِ الْحَلَاقِ الْمَالُولُ اللّهَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْوِلَ اللْهَالِهِ الْمُلْلِهِ الْمُعْلِلُهُ الْمُولِ اللْهَلِهُ الْمُلْوِلِ اللْهُ الْمُولِلِهُ الْمُلْمِ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُعْلِلُهُ الْمِنْمُ الْفُولُ الْمَلْمُ الْمُلْلِهُ الْمَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُولِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَلْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُول

ٱسْمَعِيْ ٱسْمَعِيْ ! مَا هَلْذَا ٱلصَّوْتُ ٱلْمُنْكَرُ ٱلْجَافِيْ ٱلْخَشِنُ ؟ .

فَتَسَمَّعَتْ ، فَإِذَا ٱلطَّالِبُ ٱلأَزْهَرِيُّ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ : قَالُوْا : وَيَحْرُمُ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ أَنْ تَرَىٰ شَيْئًا مِنَ ٱلرَّجُلِ وَلَوْ بِلَا مَيْلِ وَلَا خَوْفِ ٱلْفِتْنَةِ ، وَإِذَا هِيَ ٱضْطُرَّتْ إِلَىٰ مُدَاوَاةٍ أَنْ تَرَىٰ شَيْئًا مِنَ ٱلرَّجُلِ وَلَوْ بِلَا مَيْلٍ وَلَا خَوْفِ ٱلْفِتْنَةِ ، وَإِذَا هِيَ ٱضْطُرَّتْ إِلَىٰ مُدَاوَاةٍ أَوْ أَذَاءِ شَهَادَةٍ أَوْ تَعْلِيْمٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ \_ جَازَ نَظَرُهَا بِقَدْرِ ٱلضَّرُورَةِ .

فَقَالَتِ ٱلشَّيْطَانَةُ : هَـٰذَا كَلَامٌ رَحِمهُ ٱللهُ ... لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ سَائِعًا لَوْ أَنَّ ٱلشَّبْانَ يَتَعَلَّمُوْنَ فِي ٱلْجَامِعةِ لِيَخْمِلُوْا مَعَهُمُ ٱلْحَقِّ كَمَا يَخْمِلُوْنَ مَعَهُمُ ٱلْعِلْمَ ؛ وَكَيْفَ لَهُمْ بِهَاذَا وَمَعَانِيْ ٱلدِّيْنِ قَدْ ٱلجَعْرَافَية ، لَا هُمْ رَأُوهَا وَمَعَانِيْ ٱلدِّيْنِ قَدْ ٱلجَعْرَافَية ، لَا هُمْ رَأُوهَا وَلَا هُمْ حَقَفُوهُا ؟ إِنَّهُمْ يُويْدُونَ تَعْلِيْمَ ٱلدِّيْنِ هُنَا ، فَيَقُولُ لَهُمْ رُوَسَاوُهُمْ : ٱللَمْ تَعْرِفُوا الصَّلاةَ وَٱنْهَا ٱلرَّكَاةُ ، وَٱلصَّيّامَ وَآنَهُ ٱلصَّيّامُ ، وَالزَّكَاةَ وَٱنْهَا الزَّكَاةُ ، وَٱلْحَجَّ وَٱنَّهُ ٱلصَّلاة وَانَهَا السَّلاة وَانَهَا الرَّكَاة وَأَنْهَا الرَّكَاة ، وَٱلْحَجَّ وَٱنَّهُ ٱللَمْةُ ؟ كَلَمْ يُشْبِهُ دَرْسَ مَوَاقِعِ ٱلْبِلَادِ عَلَىٰ ٱلْخَوْيُطَةِ ، فَبَارِيْسُ Paris كَلِمَةٌ ، وَلَنْدُنُ المَصلاةُ عَلَىٰ الجُعْرُافِيِّ التَّعْلِيْمِيِّ كَلَمْ مُوافِعِ ٱلْمَعْرُافِيِّ ٱلْمَائِلَةُ فَشَيْءُ غَيْرُ هَنذَا ٱلْكَلَامِ ٱلجُعْرَافِيِ ٱلتَعْلِيْمِيِّ لِتَحْقِيقِ ٱلنَّعْلِيْمِيِّ لِيَعْفِيقِ النَّعْلِيْمِ اللَّهُ وَالْمَقْلَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْعَلَى الْمَعْمِيْمِ لِتَحْقِيقِ ٱلنَّعْلِيْمِ اللَّهُ وَمُنْ مَا الْمَعْمِلِ اللَّهُ وَمُنْ مَا اللَّهُ وَمُو مِنْ فَوَانِيْنِهَا ٱلنَّابِيَةِ ، لَا بِأَدَاءِ هَائِهُ اللَّهُ وَضَى اللَّعْلِيمُ اللَّهُ وَلَيْنِ وَالاَنْعِقِمُ إِلَّا بِدَرْسِهِ كَمَا تُدْرَسُ فَلْسُفَةً ٱلْقَوَانِيْنِ وَالاَقْتِصَادِ وَٱلتَّرْبِيقِ ، أَيْ الْمَاعِمَةِ وَفِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُولِقِيلُ الْمُولِينَ بِهِ ، لِيَعْتَقَلَى مَعْنَى الْمُولِينَ بِهِ ، لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْمُولِيقِ لِللْمُولِينَ بِهِ ، لَيَعْمَلُ الطَّالِحَ ، وَيُولِكُ يَخْرُجُ ٱلشَّابُ مِنَ الْجَامِعَةِ وَفِيْ رُوحِهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِلِ الْمُعْمَلِ الطَّالِحَ ، وَيُولِكُ يَنْ الْمُونِينَ الْمُولِينَ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِينَ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُ وَفِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ وَفِي الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ وَفِي الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ وَلِ

قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : وَمَاذَا أَيَّتُهَا ٱلْخَبِيْئَةُ ؟ لَقَدْ هَوَّلْتِ عَلَيَّ !

قَالَتْ : وَطَرْدُنَا نَحْنُ ٱلشَّيَاطِيْنِ مِنَ ٱلْجَامِعَةِ !

قَالَ : ٱسْكُتِيْ وَيْحَكِ ! فَمَا أُرْسِلْتُ مِنْ مُسْتَشْفَىٰ ٱلْمَجَانِيْنِ إِلَّا لِهَـٰذَا ؛ فَلَنْ يَقَعَ ٱلْفَصْلُ بَيْنَ ٱلْجِنْسَيْنِ ، وَلَنْ يَدْخُلَ ٱلتَّعْلِيْمُ ٱلدِّيْنِيُّ فِيْ ٱلْجَامِعَةِ ، وَسَيُدَافِعُوْنَ بِأَنَّ هَـٰذَا كُلَّهُ ضَرْبٌ مِنَ ٱلْجُنُوْنِ . . .

# ُّ نَهْضَةُ ٱلأَقْطَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ (\*)

لاَ رَيْبَ فِيْ أَنَّ ٱلنَّهْضَةَ وَاقِعَةٌ فِيْ ٱلأَقْطَارِ ٱلْعَرَبِيَةِ ، مُسْتَطِيْرَةٌ فِيْ أَرْجَائِهَا ٱسْتِطَارَةَ ٱلشَّرِرِ يَضْرَمُ فِيْ كُلِّ جِهَةِ نَارًا حَامِيَةٌ ، وَيَسْتَمِدُ مِنْ كُلِّ مَا يَتَصِلُ بِهِ لِعُنْصِرِهِ ٱلْمُلْتَهِبِ ، وَلاَ رَيْبَ فِيْ أَنَّ ٱلشَّرْقَ قَدْ تَفَلَّتُ مِنْ أَوْهَامِ ٱلسِّيَاسَةِ وَخُرَافَاتِهَا ، وَقَدِ ٱخْتَلَفَ عَلَىٰ ٱلْغَرْبِ بَعْدَ أَنْ طَابَقَهُ رَمَنَا ، وَتَابَعَهُ مُدَّةً ، وَعَرَفَهُ بِمِقْدَارِ مَا بَلاهُ ، وَكَذَّبَهُ بِقَدْرِ مَا صَدَّقَهُ ، وَنَفَرَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا طَابَقَهُ رَمَنَا ، وَتَابَعَهُ مُدَّةً ، وَعَرَفَهُ بِمِقْدَارِ مَا بَلاهُ ، وَكَذَّبَهُ بِقَدْرِ مَا صَدَّقَهُ ، وَنَفَرَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا طَابَقَهُ وَالشَّرْطِ فِي السِّيَاسَةِ الْعَهْدِ وَنَقْضِ مَا الشَّرْقِيَّ قَدْ تَطُوَّرَ وَأَدْرَكَ مَعْنَىٰ نَكُثِ ٱلْعَهْدِ وَنَقْضِ مَا الشَّرْطِ فِي السِّيَاسَةِ الْعَهْدِ وَالشَّرْطِ فِي السِّيَاسَةِ الْعَهْرِيقِيقِ ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ بِعَيْنِهِ ٱلْعَهْدُ وَٱلشَّرْطُ فِيْ هَلَاهِ السَّيَاسَةِ الْعَرْبِيَةِ ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ بِعَيْنِهِ ٱلْعَهْدُ وَٱلشَّرْطُ فِيْ هَلَاهِ السَّيَاسَةِ الْعَرْبِيَةِ ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ هُو بِعَيْنِهِ ٱلْعَهْدُ وَٱلشَّرْطُ فِيْ هَلَاهُ وَالسَّيَاسَةِ الْعَهْدُ وَٱلشَّوْفَ يُعَلِي اللَّوْنَ وَالسَّيْطِ فِي السَّيَاسَةِ مَا اللَّيْ الْقَاهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ اللَّيْ وَالشَّاقِ . . . وَلا رَبْبَ أَنَّ الشَّوْقَ يُجَاذِبُ ٱلأَنْ وَقَرَادِهِ عَلَىٰ ٱلشَّيْمِ ، وَجَهْلِهِ وَتَجَاهُلِهِ وَتَجَاهُلِهِ وَتَجَاهُلِهِ وَتَجَاهُلِهِ وَقَدْ كَانَ بَلَغَ مِنْ إِغْضَائِهِ عَلَىٰ ٱلللَّهُ وَقَرَادِهِ عَلَىٰ ٱلضَّيْمِ ، وَجَهْلِهِ وَتَجَاهُلِهِ وَتَجَاهُلِهِ . وَقَدْ كَانَ بَلَغَ مِنْ إِغْضَائِهِ عَلَىٰ ٱلللَّيْ وَقَرَادِهِ عَلَىٰ ٱلْصَيْمِ ، وَقَدْ كَانَ بَلَغَ مِنْ إِغْضَائِهِ عَلَىٰ ٱلللَّيْ وَقَرَادِهِ عَلَىٰ ٱلْصَيْمِ ، وَعَدْ كَانَ بَلَعَ مِنْ إِغْضَائِهِ عَلَىٰ ٱلللَّيْنَ وَقَرَادِهِ عَلَىٰ ٱلْطَيْمِ وَلَيْ وَلَوْلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُو الْعِلَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللْعَلْمُ وَالَالْمُعَلِهُ وَلَيْعَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لِلْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّه

غَيْرَ أَنِّيْ مَعَ هَـٰذَا كُلِّهِ لَا أُسَمِّيْ هَـٰذِهِ ٱلنَّهْضَةَ نَهْضَةً إِلَّا مِنْ بَابِ ٱلْمَجَازِ وَٱلتَّوَشُعِ فِيْ ٱلْعِبَارَةِ ، وَٱلدَّلاَلَةِ بِمَا كَانَ عَلَىٰ مَا يَكُونُ : فَإِنَّ أَسْبَابَ ٱلنَّهْضَةِ ٱلصَّحِيْحَةِ ٱلَّتِيْ تَطَّرِدُ ٱطُّرَادَ ٱلْخِبَارَةِ ، وَٱلدَّلاَلَةِ بِمَا كَانَ عَلَىٰ مَا يَكُونُ : فَإِنَّ أَسْبَابَ ٱلنَّهْضَةِ ٱلصَّحِيْحَةِ ٱلَّتِيْ تَطَّرِدُ ٱطُّرَادَ ٱلزَّمَنِ ، وَتَنْمُوْ نُمُوَّ ٱلشَّبَابِ وَتَنْدَفِعُ ٱنْدِفَاعَ ٱلْعُمْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ بِعَيْنِهِ ـ لَا يَزَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا مِنْلُ هَذَا الْمَوْتِ ٱلذِي يَفْصِلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلَفِنَا وَأَوْلِيَّتِنَا ، وَإِلَّا فَأَيْنَ ٱلأَخْلَاقُ ٱلشَّرْقِيَّةُ ، وَأَيْنَ

<sup>(</sup>١) كُتِبَ هَاذَا ٱلْمَقَالُ جَوَابًا لِلاسْتِفْتَاءِ ٱلآتِي ٱلَّذِيْ وَجَّهَتْهُ إِلَيْهِ إِحْدَىٰ ٱلْمَجَلَّاتِ ٱلْعَرَبِيَّةِ :

أ ـ هَلْ تَعْتَقِدُونَ أَنَّ نَهْضَةَ ٱلأَفْطَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ قَاثِمَةٌ عَلَىٰ أَسَاسٍ وَطِيْدِ يَضْمَنُ لَهَا ٱلْبَقَاءَ ، أَمْ هِيَ فَوَرَانٌ وَفْتِيٍّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَخْمَدَ ؟

ب ـ هَلْ تَغْتَقِدُوْنَ بِإِمْكَانِ تَضَامُنِ هَـٰذِهِ ٱلأَقْطَارِ وَتَأْلُفِهَا ؟ وَمَتَىٰ ؟ وَبِأَيِّ ٱلْعَوَامِلِ ؟ وَمَا شَأْنُ ٱللَّغَةِ فِيْ ذَلِكَ ؟

جـــ هَلْ يَنْبَغِيْ لِأَهْلِ ٱلأَفْطَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱقْتِيَاسُ عَنَاصِرِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْغَرْبِيَّةِ ؟ وَبِأَيَّ قَدْرٍ ؟ وَعِنْدَ أَيِّ حَدَّ يَجِبُ أَنْ يَقِفَ هَنْذَا ٱلاقْتِبَاسُ ، فِي ٱلثَّظَامَاتِ ٱلسُّيَاسِيَّةِ ٱلْحَدِيْثَةِ ، وَفِيْ ٱلاَّدَبِ وَٱلشَّعْرِ ، وَفِيْ ٱلْمَادَاتِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، وَفِيْ ٱلتَّرْبِيَةِ وَٱلتَّمْلِيْمِ ؟ سَعِيد ٱلْعُرْيان .

ٱلْمِزَاجُ ٱلْعَقْلِيُّ ٱلصَّحِيْحُ لأُمَمِ ٱلشَّرْقِ ، وَمَا هَلْذَا ٱلَّذِيْ نَحْنُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ؟ ثُمَّ أَيْنَ ٱلْمُصْلِحُوْنَ ٱلَّذِيْنَ لَا يُسَاوِمُوْنَ بِمُلْكِ وَلَا إِمَارَةٍ ، وَلَا يَطْلُبُوْنَ بِٱلإصْلَاحِ غَرَضًا مِنْ أَغْرَاضِ ٱلدُّنْيَا أَوْ بَاطِلًا مِنْ زُخْرُفِهَا ؟ ثُمَّ أَيْنَ أُولَئِكَ ٱلَّذِيْنَ تَجْعَلُهُمْ مَبَادِتُهُمُ ٱلْعَالِيَةُ ٱلْقَوِيَّةُ أَوَّلَ ضَحَايَاهَا ، وَتَرْوِيْ مِنْهُمْ عِرْقَ ٱلثَّرَىٰ ٱلَّذِيْ يَغْتَذِيْ مِنْ بَقَايَا ٱلأَجْدَادِ لِيَنْبُتَ مِنْهُ ٱلأَحْفَادُ ؟

إِنَّ ٱلْجَوَابَ عَلَىٰ نَهْضَةِ أُمَّةٍ نَهْضَةً ثَابِتَةً لَا يَكُوْنُ مِنَ ٱلْكَلَامِ وَفُنُوْنِهِ ، بَلْ مِنْ مَبْدَأَ ثَابِتٍ مُسْتَمِرٍ يَعْمَلُ عَمَلَهُ فِيْ نُفُوْسِ أَهْلِهَا ، وَلَنْ يَكُوْنَ هَـٰذَا ٱلْمَبْدَأُ كَذَٰلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ قَائِمًا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ : إِرَادَةٌ قَوِيَّةٌ ، وَخُلُقٌ عَزِيْزٌ ، وَٱسْتِهَانَةٌ بِٱلْحَيَاةِ ، وَصِبْغَةٌ خَاصَّةٌ بِٱلْأُمَّةِ .

فَأَمَّا ٱلْإِرَادَةُ ٱلقَوِيَةُ فَلَا تَنْفُصُ ٱلشَّرْقِيَيْنَ ، وَإِنَّمَا ٱلْفَضْلُ فِيْهَا لِسَاسَةِ ٱلْغَرْبِ ٱلَّذِيْنَ بَصَّرُونَا بِأَنْفُسِنَا ، إِذْ وَضَعُونَا مَعَ ٱلأُمْمِ ٱلأُخْرِىٰ أَمَامَ مِرْآةٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ مَعَ ذٰلِكَ إِنَّنَا غَيْرُ مَلوُلَاءِ ، وَإِنَّ هَاذَا ٱلإِنْسَانَ ٱلَّذِيْ فِيْ ٱلْمِرْآةِ غَيْرُ هَلَاا ٱلْفَرْدِ ٱلَّذِيْ فِيْهَا . . وَلَا كِنْ أَلْخُلُقُ وَأَيْنَ ٱلْعِصَبِيَّةُ ٱلشَّرْفِيَةُ ، وَهَاذِهِ مَفَاسِدُ أَوْرُبَّة كُلُّهَا تَنْصَبُ فِيْ أَيْنَ ٱلْعَصَبِيَّةُ ٱلشَّرْفِيَّةُ ، وَهَاذِهِ مَفَاسِدُ أَوْرُبَّة كُلُّهَا تَنْصَبُ فِيْ أَنْ الْعَصَبِيَّةُ ٱلشَّرْفِيَّةُ ، وَهَاذِهِ مَفَاسِدُ أَوْرُبَة كُلُّهَا تَنْصَبُ فِيْ أَعْدَلَ مَدِيْنَةٍ كَبِيْرَةٍ فِيْ نَهْرٍ صَغِيْرٍ عَذْبِ ، فَلَا ٱلدِّيْنُ بَقِيَى فِيْنَا أَخُلَاقًا ، وَلَا ٱلأَخْلَقُ بَقِيَى فَيْنَا وَيُنَا ، وَأَصْبَحَتِ ٱلْمِيْزَةِ فِيْ نَهْرٍ صَغِيْرٍ عَذْبِ ، فَلَا ٱلدَّيْنُ بَقِيَى فِيْنَا الشَّرْقِيَّةُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّيْنُ بَقِيَى فَيْنَا اللَّيْنَ بَقِيَى فَيْنَا وَلِكَانَ الطَّارِقُ لَنْ يُسَمَّىٰ ٱلْمَدَنِيَّةَ ٱلشَّرْقِيَةَ ، وَأَخْدَ ٱلْحَمْقَىٰ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مِنْ الْمُدَنِيَّةِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُدَنِيَّةِ السَّرْفِيَةِ الطَّارِقَ لَا يُؤْمِنُهُ مِنْ أَوْرُبَة ، وَلَا يَعْلَمُونَ مَا الْخُلُقِ الطَّارِقَ لَا يُعْلَمُونَ الْمَدَنِيَّةِ الشَّرْفِيَةِ ، وَاللَّهُ مِنْ الْوَلِيَّةِ الشَّرْفِيَةِ ، وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْوَلِيَّةِ اللَّهُ مِنْ الْمُدَيِّةِ وَلَا مَعْلَمُونَ الْمَالَقِيَةِ اللَّهُ مِنْ الْوَلَامِ الْمُولِقِ الللَّهُ مِنْ الْوَلَامُ اللَّهُ مَنْ الْوَلَامُ الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْمُعَلِيلِ الْمُدَرِيَةِ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِقُ الْمُعَلِّ فِي الْمُولِقُ اللْمُلَالِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّه

لَسْتُ أَقُوْلُ: إِنَّ نَهْضَةَ ٱلشَّرْفِ ٱلْعَرَبِيِّ لَا أَسَاسَ لَهَا ؛ فَإِنَّ لَهَا أَسَاسًا مِنْ حَمِيَّةِ ٱلشَّبَابِ ، وَعِلْمِ ٱلْمُتَعَلِّمِيْنَ ، وَمِنْ جَهْلِ أَوْرُبَّة ٱلَّذِيْ كَشَفَتْهُ ٱلْحَرْبُ ، وَلَلْكِنَّ هَلْذَا كُلَّهِ عَلَىٰ قُوَّتِهِ وَكِلْمَ الْمُتَعَلِّمِيْنَ ، وَمِنْ جَهْلِ أَوْرُبَّة ٱللَّذِيْ كَشَفَتْهُ ٱلْحَرْبُ ، وَلَلْكِنَّ هَلْدَا كُلَّةٍ عَلَىٰ قُوْتِهِ وَكُفَايَتِهِ فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْيَانِ لِإِقَامَةِ ٱلأَحْدَاثِ ٱلْكُبْرَىٰ وَٱهْتِيَاجِ ٱلْعَوَاطِفِ ٱلسَّيَاسِيَّةِ لَا يَخْمِلُ وَكُونَ مِنَ الْمُمْتَدِّ ، وَلَا يَكْفِيْ لأَنْ يَكُونَ أَسَاسًا وَطِيْدًا يَقُومُ عَلَيْهِ بِنَاءُ عِدَّةٍ قُرُوْنٍ مِنَ

ٱلْحَضَارَةِ ٱلشَّرْقِيَّةِ ٱلْعَالِيَةِ ، بَلْ مَا أَسْرَعَهُ إِلَىٰ ٱلْهَدْمِ وَٱلنَّقْضِ ، لَوْ صَدَمَتْهُ ٱلأَسَالِيْبُ ٱللَّيَّنَةُ مِنَ ٱلدَّهَاءِ ٱلأَوْرُبُّيُّ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِهَا . . .

إِذْ قُدِّرَ لأَوْرُبَّة أَنْ تَفُوْزَ بِأُسْلُوْبِهَا ٱلْجَدِيْدِ ، أُسْلُوْبِ ٱسْتِعْبَادِ ٱلشَّرْقِ بِٱلصَّدَاقَةِ . . . عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱدِّعَاءِ ٱلثَّعْلَبِ لِلدَّجَاجِ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ وَتَابَ وَجَاءَ لِيُصَلِّيَ بِهَا . . .

وَٱلَّذِيْ أَرَاهُ أَنَّ نَهْضَةَ هَلَذَا ٱلشَّرْقِ ٱلْعَرَبِيِّ لَا تُعْتَبُرُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَسَاسٍ وَطِيْدٍ إِلَّا إِذَا نَهَضَ بِهَا ٱلرُّكْنَانِ ٱلْخَالِدَانِ : ٱلدِّيْنُ ٱلإِسْلَامِيُّ ، وَٱللُّغَةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ؛ وَمَا عَدَاهُمَا فَعَسَىٰ أَنْ لَا تَكُوْنَ لَهُ وَيْمَةٌ فِيْ حُكْمٍ ٱلزَّمَنِ ٱلَّذِيْ لَا يَقْطَعُ بِحُكْمِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ مِنَ ٱلْمَبْدَأِ وَٱلنَّهَايَةِ .

وَظَاهِرٌ أَنَّ أَغْلَبِيَّةَ ٱلشَّرْقِ ٱلْعَرْبِيِّ وَمَادَّتِهِ ٱلْعُظْمَىٰ هِيَ ٱلَّتِيْ تَدِيْنُ بِٱلْإِسْلَامِ ، وَمَا ٱلْإِسْلَامُ فِي حَقِيْقَتِهِ إِلَّا مَجْمُوْعِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَلَعَمْرِيْ إِنِّي لَأَحْسَبُ عُظَمَاءَ أَمْرِيْكَة كَأَنَّهُمْ مُسْلِمُو ٱلتَّارِيْخِ ٱلْحَدِيْثِ فِيْ مُعْظَمِ أَخْلَاقِهِمْ ، لَوْلَا شَيْءٌ مِنَ ٱلْمُحْسَبُ عُظَمَاءَ أَمْرِيْكَة كَأَنَّهُمْ مَسْلِمُو ٱلتَّارِيْخِ ٱلْحَدِيْثِ فِيْ مُعْظَمِ أَخْلَاقِهِمْ ، لَوْلَا شَيْءٌ مِنَ ٱلْمُحْسَبُ عُظَمَاءَ أَمْرِيْكَة كَأَنَّهُمْ مَسْلِمُو ٱلتَّارِيْخِ ٱلْحَدِيْثِ فِي مُعْظَمِ أَخْلَاقِهِمْ ، لَوْلَا شَيْءٌ مِنَ ٱلْفُوْلِ ٱلْمُعْلِقِ ٱلْفَرْقِ هُوَ ٱللَّهُونُ إِنَّا الْمُعْرِقِ وَٱلرَّفِيقَةَ ، وَلَا يَرَى السَّرُ فَي أَنَّ ٱلدَّيْنَ ٱلْمُحْصَارَةِ ٱلرَّفِيْعَةِ هِي بِعَيْنِهَا مَبْدَأُ سُقُوطِ ٱلأَمْمِ ، وَهَلْذَا عِنْدَنَا هُوَ ٱلسِّرُ فَيْ أَنَّ ٱلدَّيْنَ ٱللَّيْنِ وَٱلْمُعْلِمِ أَنْوَاعَ ٱلنَّرْفِ وَٱلزَّيْنَةِ وَٱلِاسْتِرْخَاءِ ، وَلَا يَرَىٰ ٱلسَّرُ فَيْ أَنَ ٱلدَّيْنَ وَٱلْمُوسِيْقَى وَٱلْمُغَالَاةَ فِيهَا وَفِي ٱلشَّعْرِ إِلَّا مِنَ ٱلْمُكْرُوهَاتِ ، بَلْ قَلْ يَكُونُ فِيهَا مَا يَحْرُمُ إِنْ وَالْمُعْلِمِةِ أَنُواعَ ٱلشَّعْرِيَةِ وَالشَّعْفِي وَٱلْمُعْنِيقِ وَٱلْمُعْلِمِ أَنْوَاعَ اللَّهُ مِنَ ٱللْمُعْرِيقِةَ إِلَا مُعْرَفِي فِي ٱلْمُعْلِمِ وَلَى فِي الطَّبِيقِةِ آلْإِنْسَانِيَّةِ هِي ٱلنَّيْلِ شَعْرِيَ بَعْلَى مِنْ أَسَالِيْقِ وَلَا اللَّوْلَةُ ٱلْعَرَبِيَةُ إِلَّا بِكَأْسٍ وَٱلْمُزَاةِ وَوَتَرٍ ، وَخَيَالٍ شِعْرِيَّ بَفْتَلُ فِيْ هَا لَلْمُولِيَّ مُؤْمِ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِيَةُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِيْلُو وَوَتَوْ وَوَلَا لِمُولِكُمْ اللْهُ وَلَا الْمُولِيَةُ إِلَا الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَوَتَوْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمِلُونِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُوا اللْمُؤْمُولُولُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْم

وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ لِلأُمَّةِ فِيْ نَهْضَتِهَا مِنْ أَنْ تَتَغَيَّرَ ، فَإِنَّ رُجُوْعَنَا إِلَىٰ ٱلأَخْلَقِ ٱلإَسْلَامِيَّةِ
ٱلْكَرِيْمَةِ أَغْظَمُ مَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ ٱلتَّغَيُّرِ وَمَا نَصْلُحُ بِهِ مِنْهُ ، فَلَقَدْ بَعُدَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَعْضِهَا ،
وَٱنْفَطَعَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْبَعْضِ ٱلآخِرِ ، وَإِذَا نَحْنُ نَبَذْنَا ٱلْخَمْرَ ، وَٱلْفُجُوْرَ ، وَٱلْقِمَارَ ،
وَٱلْكَذِبَ ، وَٱلرُّيَاءَ ؛ وَإِذَا أَنِفْنَا مِنَ ٱلتَّخَيُّثِ ، وَٱلتَّبَرُّجِ ، وَٱلاَسْتِهْتَارِ بِٱلْمُنْكَرَاتِ ،
وَٱلْمُبَالَغَةِ فِيْ ٱلْمُجُوْنِ وَٱلسُّخْفِ وَٱلرَّقَاعَةِ ، وَإِذَا أَخَذْنَا فِيْ أَسْبَابِ ٱلْقُوَّةِ ، وَٱصْطَنَعْنَا

ٱلأَخْلَاقَ ٱلْمَتَيْنَةَ : مِنَ ٱلإِرَادَةِ ، وَٱلإِفْدَامِ ، وَٱلْحَمِيَّةِ ، وَإِذَا جَعَلْنَا لَنَا صِبْغَةً خَاصَّةً نَمَيُّرُنَا مِنْ سِوَانَا ، وَتَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّنَا أَهْلُ رُوْحٍ وَخُلُقٍ ـ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ كُلُّهُ فَلَعَمْرِيْ أَيُّ ضَيْرٍ فِيْ ذٰلِكَ كُلُّهِ ؟ وَهَلْ تِلْكَ إِلَّا ٱلأَخْلَاقُ ٱلإِسْلَامِيَّةُ ٱلصَّحِيْحَةُ ، وَهَلْ فِيْ ٱلأَرْضِ نَهْضَةٌ ثَابِتَةٌ تَقُوْمُ عَلَىٰ غَيْرِهَا ؟

إِنَّ مِنْ خَصَائِصِ هَانَا ٱلدِّيْنِ ٱلأَخْلَاقِيِّ أَنَّهُ صُلْبٌ فِيْمَا لَا بُدَّ لِلتَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ مِنْهُ إِذَا أَرَادَتِ ٱلْكَمَالَ ٱلإِنْسَانِيَّ ، وَلَكِنَهُ مَرِنٌ فِيْمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لأَخْوَالِ ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ مِمَّا لَا يَأْتِي عَلَىٰ أُصُوْلِ ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ مِمَّا لَا يَأْتِي عَلَىٰ أُصُوْلِ ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ مِمَّا لَا يَأْتِي عَلَىٰ أُصُوْلِ ٱلأَخْرَىٰ الْأَخْرَىٰ الْكَيْنِ شَيْءٌ فِي نَهْضَةِ ٱلأَمْمِ ٱلشَّرْقِيَةِ خَاصَّةً ، فَهُو وَحْدَهُ ٱلأَصْلُ ٱلرَّاسِخُ فِي ٱلدِّمَاءِ وَٱلأَعْصَابِ ، وَمَتَى نَهَضَ ٱلْمُسْلِمُونَ ، وَهُمْ مَادَّةُ ٱلشَّرْقِ ، نَهَضَ إِخْوَانُهُمْ فِي ٱلْوَطَنِ وَٱلْمَنْفَعَةِ وَٱلْعَادَةِ مِنْ أَهْلِ ٱلْمِلَلِ ٱلْمُلْلِمُونَ ، وَهُمْ مَادَّةُ ٱلشَّرْقِ ، نَهَضَ إِخْوَانُهُمْ فِي ٱلْوَطَنِ وَٱلْمَنْفَعَةِ وَٱلْعَادَةِ مِنْ أَهْلِ ٱلْمِلْلِ ٱلْمُخْرَىٰ ، وَأَضْطُرُوا أَنْ يُجَانِسُوهُمْ فِي أَغْلَبِ أَخْلَاقِهِمُ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، وَلَا حَجْرَ عَلَىٰ خُرِّيَةِ الْمُولِي إِذَا أَوْجَرْتَهُ ٱلدَّوَاءَ ٱلمُثَلِ . .

وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَةً بِنَصِّ دِيْنِهِمْ ، وَكَانَتْ مَبَادِثُهُمْ وَاحِدَةً ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدًا ، فَلَا جَرْمَ كَانَ مِنَ ٱلسَّهْلِ ـ لَوْ رَجَعُوْا إِلَىٰ أَخْلَاقِ دِيْنِهِمْ وَٱنْتَبَذُوْا مَا يَصُدُّهُمْ عَنْهَا ـ أَنْ يُؤَلِّهُوْا مِنَ ٱلشَّرْفِ كُلِّهِ دُولًا مُتَّحِدَةً يَحْسُبُ لَهَا ٱلْغَرْبُ حِسَابًا ذَا أَرْفَامٍ لَا تَنْتَهِيْ . . .

وَلَقَدْ تَنَبَّأَ نَبِيُ هَانَا ٱلدَّيْنِ ﷺ بِهَاذِهِ ٱلْحَالَةِ ٱلَّتِي ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهَا ٱلشَّرْقُ ٱلْعَرَبِيُّ بِإِزَاءِ ٱلْغَرْبِ ؛ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ يَوْمًا : « كَيْفَ بِكُمْ إِذَا ٱجْتَمَعَ عَلَيْكُمْ بَنُوْ ٱلأَصْفَرِ (١ ٱجْتِمَاعَ ٱلأَكَلَةِ

<sup>(</sup>١) ۚ بَنُوْ ٱلأَصْفَرِ : هُمُ ٱلرُّوْمُ ، وَمَنْ إِلَيْهِمْ مِنَ ٱلأُوْرُبُيِّيْنَ -

عَلَىٰ ٱلأَقْصَاعِ ؟ » فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَثِذٍ يَا رَسُوْلَ ٱللهِ أَمْ مِنْ كَثْرَةٍ ؟ قَالَ : « بَلْ مِنْ كَثْرَةٍ ، وَلِلكِنّكُمْ غُثَاءٌ (١ ) كَغُثُاءِ ٱلسَّيْلِ قَدْ أَوْهَنَ قُلُوْبَكُمْ حُبُّ ٱلدُّنْيَا » [أبو داود ، رقم : ٢٩٧٤ ؛ ﴿ مسند أحمد » ، رقم : ٢١٨٩١] .

فَوَهَنُ ٱلْقُلُوْبِ بِحُبُ ٱلدُّنْيَا ـ عَلَىٰ مَا يَنْطُوِيْ فِيْ هَالِهِ ٱلْعِبَارَةِ مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ـ هُوَ عِلَّةُ ٱلشَّرْفِ ، وَلَا دَوَاءَ لِهَالِهِ ٱلْعِلَّةِ غَيْرُ ٱلاَّخْلَاقِ ، وَلَا أَخْلَاقَ بِغَيْرِ ٱلدَّيْنِ ٱلَذِيْ هُوَ عِمَادُهَا . أَلَا وَإِنَّ أَسَاسَ ٱلنَّهْضَةِ قَدْ وُضِعَ ، وَلَاكِنْ بَقِيَتْ ٱلصَّخْرَةُ ٱلْكُبْرَىٰ وَسَتُوضَعُ يَوْمًا ، وَهَاذَا مَا أَعْتَقِدُهُ ، لأَنَّ ٱلْغَرْبَ يَدْفَعُ مَعَنَا هَاذِهِ ٱلصَّخْرَةَ لِيُقِرَّهَا فِيْ مَوْضِعِهَا مِنَ يَوْمًا ، وَهَاذَا مَا أَعْتَقِدُهُ ، لأَنَّ ٱلْغَرْبَ يَدْفَعُ مَعَنَا هَالِهِ ٱلصَّخْرَةَ لِيُدْقِنَنَا فِيْهَا . . . وَهَاذَا عَمَىٰ فِي ٱلشِّيَاسَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِخِذْلَانِ مِنَ ٱللهِ لأَمْرِ قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ .

#### \* \* \*

وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَأَهْلِ ٱلْأَفْطَارِ ٱلْعَربِيَّةِ أَنْ يَفْتَبِسُواْ مِنْ عَنَاصِرِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْغَربِيَّةِ ٱلْغَربِيَّةِ وَيُقْلِبُوهُ عَلَىٰ حَالَتَهِ الشَّرْقِيَّةِ وَٱلْعَرْبِيَّةِ ، فَإِنَّ ٱلتَّفْلِيْدَ لَا يَكُونُ طَبِيْعَةً إِلَّا فِي ٱلطَّبَقَاتِ وَيُقَلِّبُوهُ عَلَىٰ حَالَتَهِ ٱلشَّرْقِيَّةِ وَٱلْعَرْبِيَّةِ ، فَإِنَّ ٱلتَّفْلِيْدَ لَا يَكُونُ طَبِيْعَةً إِلَّا فِي ٱلطَّبَقَاتِ المُنْحَطَّةِ ، وَصِنَاعَةُ ٱلتَّفْلِيْدِ وَصِنَاعَةُ ٱلْمَسْخِ فَرْعَانِ مِنْ أَصْلِ وَاحِدٍ ، وَمَا قَلَّدَ ٱلْمُقَلِّدُ بِلَا الْمُنْحَوِّةِ إِلَّا أَتَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ مِنْ مَلَكَةِ ٱلاَبْتِكَارِ وَذَهَبَ بِبَعْضِ خَاصِّيَةِ الْمُنْحِيْقِ وَلَا رَوِيَةٍ إِلَّا أَتَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ مِنْ مَلَكَةِ ٱلاَبْتِكَارِ وَذَهَبَ بِبَعْضِ خَاصِّيَةِ الْمُقْلِيَّةِ ، عَلَىٰ أَنْنَا لَا نُرِيْدُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنَ ٱلْفَوْمِ شَيْئًا ؛ فَإِنَّ ٱلْفَرْقَ بَعِيدٌ بَيْنَ ٱلأَخْذِ مِنْ زُخُرُفِ ٱلْمَنْتِيَّةِ وَٱهْوَاءِ ٱلنَّفْسِ وَفُنُونِ ٱلْمُخْتِرَعَاتِ وَٱلْعُلُومِ ، وَبَيْنَ ٱلأَخْذِ مِنْ زُخْرُفِ ٱلْمِنْسَانِيَّةٍ وَٱهْوَاءِ ٱلنَّفْسِ وَفُنُونِ ٱلْمُخْتَرَعَاتِ وَٱلْطُيْتِ ، إِلَا لَعَلْمُ الْمُعْدُلِ إِلَّا جُزْءٌ مِنْ فُوجٍ إِلَّامُونِ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِيُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُولِيُ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُولِيُ إِلَى الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ وَلَاللَّهِ مُوالِيَا الْمُعْرِقِ وَالطَّينِيْعَ وَالطَّينَةِ وَالطَينِيْقِ وَالْمُولِيُ إِلَا مُؤْمَ إِلَّا الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْفُولِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

فَإِنْ نَحْنُ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّظَامَاتِ ٱلسَّيَاسِيَّةِ ، فَلْنَأْخُذْ مَا يَتَّفِقُ مَعَ ٱلأَصْلِ ٱلرَّاسِخِ فِيْ آدَابِنَا مِنَ ٱلشُّوْرَىٰ وَٱلْحُرِّيَّةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ عِنْدَ ٱلْحَدِّ ٱلَّذِيْ لَا يَجُوْرُ عَلَىٰ أَخْلَاقِ ٱلأُمَّةِ وَلَا يُفْسِدُ مِزَاجَهَا وَلَا يُضْعِفُ قُوَّتَهَا .

<sup>(</sup>١) ٱلْغَنَاءُ : مَا يَحْمِلُهُ ٱلسَّيْلُ مِنَ ٱلْهَشِيْمِ وَنَحْوِهُ مِمَّا نَحَطَّمَ وَتَعَفَّنَ وَلَا قِيْمَةَ لَهُ وَلَا قُوَّةَ فِيْهِ .

وَإِذَا نَقَلْنَا مِنَ ٱلأَدَبِ وَالشَّعْرِ ، فَلْنَدَغ خُرَافَاتِ ٱلْقَوْمِ وَسَخَافَاتِهِمْ ٱلرَّوَاثِيَّةَ إِلَىٰ لُبُّ الْفِكْرِ وَرَائِعِ ٱلْخَيَالِ وَصَمِيْمِ ٱلْحِكْمَةِ ، وَلِتَتَبَّعَ طَرِيْفَتَهُمْ فِي ٱلاسْتِقْصَاءِ وَٱلتَّحْقِيْقِ ، وَأَسْلُوْبَهُمْ فِي ٱلاسْتِقْصَاءِ وَٱلتَّحْقِيْقِ ، وَأَسْلُوْبَهُمْ فِي ٱلتَّفْدِ وَٱلْجَدَلِ ، وَتَأَتَّبُهُمْ إِلَىٰ ٱلنَّفْسِ ٱلإنسَانِيَّةِ بِتِلْكَ ٱلأَسَالِيْبِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ٱلْجَمِيْلَةِ وَأَسْلُوْبَهُمْ فِي ٱلْحِكْمَةُ بِعَيْنِهَا .

وَأَمَّا فِيْ ٱلْعَادَاتِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ، فَلْنَذْكُرْ أَنَّ ٱلشَّرْقَ شَرْقٌ وَٱلْغَرْبَ غَرْبٌ ، وَمَا أَرَىٰ هَـلـْذِهِ ٱلْكَلِمَةَ تَصْدُقُ إِلَّا فِي هَالَمَا ٱلْمَعْنَىٰ وَحْدَهُ ـ وَٱلْقَوْمُ فِيْ نِصْفِ ٱلأَرْضِ وَنَحْنُ فِيْ نِصْفِهَا ٱلآخَرِ ، وَلَهُمْ مِزَاجٌ وَإِقْلِيْمٌ وَطَبِيْعَةٌ وَمِيْرَاتٌ مِنْ كُلِّ ذَٰلِكَ وَلَنَا مَا يَتَفِقُ وَمَا بَخْتَلِفُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ ٱلأَدِلَّةِ عَلَىٰ ٱسْتِقْلَالِنَا أَنْ نَنْسَلِخَ مِنْ عَادَاتِ ٱلْقَوْمِ ، فَإِنَّ هَـٰذَا يُؤَدِّيْ بِلَا رَيْبِ إِلَىٰ إِبْطَالِ صِفَةِ ٱلتَّقْلِيْدِ فِيْنَا ، وَيَحْمِلُنَا عَلَىٰ أَنْ نَتَّخِذَ لأَنْفُسِنَا مَا يُلَاثِمُ طَبَاثِعَنَا وَيُنَمِّيْ أَذْوَاقَنَا ٱلْخَاصَّةَ بِنَا ، وَيُطْلِقُ لَنَا ٱلْحُرَّيَّةَ فِي ٱلاسْتِقْلَالِ ٱلشَّخْصِيِّ ، وَلَقَدْ كُنَّا سادَةَ ٱلدُّنْيَا قَبْلَ آنْ كَانَتْ هَـاذِهِ ٱلْعَادَاتُ ٱلْغَرْبِيَّةُ ٱلَّتِيْ رَأَيْنَا مِنْهَا وَمِنْ ٱثْرِهَا فِينَا مَا أَفْسَدَ رُجُوْلَةَ رِجَالِنَا وَأَنُوْنَهَ نِسَاتِنَا عَلَىٰ ٱلسَّوَاءِ ، وَمَا هَاؤُلَاءِ ٱلشُّبَّانُ ٱلْمَسَاكِيْنُ ٱلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ إِلَىٰ بَعْضِ هَاذِهِ ٱلْعَادَاتِ وَيَعْمَلُوْنَ عَلَىٰ بَثْهَا فِيْ طَبَقَاتِ ٱلأُمَّةِ إِلَّا كَٱلَّذِيْ يَحْسَبُ أَنَّ أَوْرُبَّة يُمْكِنُ أَنْ تَدْخُلَ تَحْتَ طُرْبُوشِهِ . . . وَلَقَدْ غَفَلْنَا عَنْ أَنَّنَا نَدْعُواْ ٱلأَوْرُبَّيِّينَ إِلَىٰ أَنْفُسِنَا وَإِلَىٰ ٱلتَّسَلُّطِ عَلَىٰ بِلَادِنَا بِٱنْيِحَالِنَا عَادَاتِهِمْ ٱلاجْتِمَاعِيَّةَ لأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ ٱلْمُشَاكَلَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، وَوَجْهُ مِنَ ٱلتَّقْرِيْبِ بَيْنَ جِنْسَيْنِ يُعِيْنُ عَلَىٰ ٱنْدِمَاجِ أَضْعَفِهِمَا فِيْ أَقْوَاهُمَا ، وَيُضَيِّقُ دَائِرَةَ ٱلْخِلَافِ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ هُوَ مِنْ أَيْنَ آعْتَبَرْتَهُ وَجَدْتَهُ فِيْ فَاثِدَتِهِ لِلأَوْرُبِّيِّينَ أَشْبَهَ بِتُلْيِيْنِ اللُّقْمَةِ الصُّلْبَةِ تَحْتَ الأَسْنَانِ الْقَاطِعَةِ ، وَهَلْ نَسِيَ ٱلشَّرْقِيُّونَ أَنْ لَا حُجَّةَ لِلْغَرْبِ فِيْ ٱسْتِعْبَادِهِمْ إِلَّا أَنَّهُ يُرِيْدُ تَمْدِيْنَهُمْ ؟ إ

وَحَيْثُمَا قُلْنَا : « اَلدَّيْنُ الإِسْلَامِيُّ » فَإِنَّمَا نُرِيْدُ اَلأَخْلَاقَ الَّذِيْ قَامَ بِهَا ، وَالْقَانُوْنَ الَّذِيْ يُسَيْطِرُ مِنْ هَلَذِهِ اَلأَخْلَاقِ عَلَىٰ اَلتَّفْسِ الشَّرْقِيَّةِ ؛ وَهَلذَا فِيْ رَأْيِنَا هُوَ كُلُّ شَيْءِ لأَنَّهُ الأَوَّلُ وَالآخِرُ (١١) .

 <sup>(</sup>١) حَذَفْنَا مِنْ هَـٰذَا ٱلْمَقَالِ بَعْضَ عِبَارَاتٍ حَذَفَهَا ٱلْمُؤَلِّفُ بِقَلَمِهِ فِيْ ٱلأَصْلِ ٱلَّذِيْ تَحْتَ ٱيْدِيْنَا . سَعِيد
 العُرْيَان .

## 

## ﴿ لَا تَجْنِيْ ٱلصَّحَافَةُ عَلَىٰ ٱلأَدَبِ ﴿\* ﴾ وَلَاكِنْ عَلَىٰ فَنَيَّتِهِ ﴿ ١ ﴾

قَالُوْا : إِنَّ ٱلأَصْمَعِيَّ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يُقَالَ فِيْ لُغَةِ ٱلْعَرَبِ : (مَالِحٌ) ، وَيَقُوْلُ : إِنَّمَا هُوَ مِلْحٌ ، وَإِنَّ (مَالِحٌ) هَـٰذِهِ عَامِّيَّةٌ ؛ فَلَمَّا أَنْشَدُوْهُ فِيْ ذٰلِكَ شِعْرًا لَذِيْ ٱلرُّمَّةِ يَحْتَجُوْنَ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ ذَا ٱلرُّمَّةِ قَدْ بَاتَ فِيْ حَوَانِيْتِ ٱلْبَقَّالِيْنَ بِٱلْبَصْرَةِ زَمَانًا . . .

يُرِيْدُ شَيْخُنَا مَنْذَا : أَنَّ (الْمَالِحَ) فِي الْأَكْثَرِ الْأَعَمُّ يَكُونُ مِمَّا يَبِيْعُهُ الْبَقَّالُونَ ، وَلَعَتُهُمْ عَامِّيَةٌ مُزَالَةٌ عَنْ سَنَيْهَا الْفَصِيْحِ ، مَصْرُوْفَةٌ إِلَىٰ وَجْهِهَا التَّجَارِيِّ ؛ وَلَكِنْ كَيْفَ بَاتَ ذُوْ الرُّمَّةِ فِيْ حَوَانِيْتِ الْبَقَّالِيْنَ زَمَانَا حَتَّىٰ عَلِقَتِ الْكَلِمَةُ بِمَنْطِقِهِ وَجَذَبَهُ إِلَيْهَا الطَّبْعُ الْعَامِّيُ ، وَلَمْ يُخَالِطْ عَرَبِيَّهُ عَيْرُ مَلِيْهِ الْكَلِمَةِ وَحْدَهَا ؟ لَمْ يَقُلْ الْأَصْمَعِيُّ شَيْنًا ، وَلَكِنَ رِوَايَتُهُ نُخْيِرُ أَنَّ ذَا اللَّهُ عَرَبِيَّهُ عَيْرُ مِلْ الْبَعْرَةِ يَلْتَمِسُ مَا يَلْتَصِيهُ الشَّعْرَاءُ ، فَلَمَّا كَانَ بِهَا السَّنَصَاقَ بِهَا اللَّهُ الْمَعْرَةُ بِهَ لِيَجِدَ الْمُسْلِكَ فِي اللَّمْ يَعِدْ لِلْخُبْزِ عَيْرُ (الْمَالِحِ) يُسِيغُهُ بِهِ لِيَجِدَ الْمَسْلَكَ فِي اللَّمْ يُعِلَى مَنْهُمُ السَّمَكَةَ (الْمَالِحِ) يُسِيغُهُ بِهِ لِيَجِدَ الْمَسْلَكَ فِي عَلْقِهِ ، قَالُوا : فَيَأْتِي الْبَقَالِيْنَ فَيَبْنَاعُ مِنْهُمُ السَّمَكَةَ (الْمَالِحِ) يُسِيغُهُ بِهِ لِيَجِدَ الْمَسْلَكَ فِي مُنْهُمُ السَّمَكَةَ (الْمَالِحِةَ) وَالْبَقْلَةَ (الْمَالِحَةَ) ، وَيَعْرُفُونَهُ مُضِيقًا إِلَىٰ فَرَجٍ ، فَيُشْتِعُونَ لَهُ فِي النَّعْمَٰ إِلَىٰ أَجَلِ ، حَتَّىٰ يَمْتَوَحَ وَيَنَالَ الْجَائِزَةَ . قَالُوا : ثُمَّ مُضِيقًا إِلَىٰ فَرَجٍ ، فَيُشْتِعُ فِي النَّعْمَ إِلَىٰ أَلْمَالِحَ عَلَى مَعْتِهِ وَلَا يَعْلَى الْمَالِحِ ) ، فَيَتَعَلَى مُولِولِهُ اللَّهُ الْمَوْلِكُ وَيُولِكُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَيَعْرُونَ لَهُ مَا لَكُ وَلِكُونَ لَهُ مُ يَنْ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ وَلَكُمْ وَيَوْلَ الْمَالِحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَى سَجِيِّهِ وَمُو الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُهَا عَلَيْهِ الْمُعْمَلِهُ وَلَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُولِعُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٥٠ ، ٦ شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٣ هـ = ١٨ يونيو/حزيران ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ١٠٠٥ ـ ١٠٠٨ .

<sup>(</sup>١) { بِهَنذَا ٱلْمَقَالِ. بَدَأَ ٱلْمُؤَلِّفُ عَمَلَهُ فِي ٱلرَّسَالَةِ ؛ وَٱنْظُرْ " عَمَلَهُ فِي ٱلرِّسَالَةِ " مِنْ كِتَابِنَا " حَيَاةُ الرَّافِعِيِّ " } .

جَوْفِهِ أَمْرَأُ ، لِمَكَانِ أَعْرَابِيِّهِ وَخُشُوْنَةِ عَيْشِهِ ؛ فَيُصِيْبُ عِنْدَهُمْ مَرْتَعَةً مِنْ هَلذَا (ٱلْمَالِحِ) . قَالُوْا : ثُمَّ يَرَىٰ ٱلْبَقَّالُوْنَ أَنْ لَا ضَمَانَ لِمَا ٱخْتَمَعَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ٱلشَّاعِرُ مَعَهُمْ ، فَيُلْزِمُوْنَهُ ٱلْحَوَانِيْتَ بَيَاضَ يَوْمِهِ ، وَيُغْلِقُوْنَهَا عَلَيْهِ سَوَادَ لَيْلَتِهِ ، فَهُمْ يُمْسِكُوْنَهُ بِٱلنَّهَارِ ، وَتُمْسِكُهُ ٱلْحِيْطَانُ وَٱلأَبْوَابُ بِٱللَّيْلِ !

فَلَمَّا عَظُمَ ٱلدَّيْنُ ، وَبَلَغَ ٱلْجُمْلَة ٱلَّتِيْ فَاتَتْ حِسَابَ ٱلاَيَّامِ إِلَىٰ حِسَابِ ٱلأَهِلَةِ ، أُخْضِرَ ٱلشَّاعِرُ كَرْبَهُ وَهَمَّهُ ، وَلَمْ يَعُدِ (ٱلْمَالِحُ) يَنْجَعُ فِيْهِ ، وَلَا يَجِدُ بِهِ غِذَاءً بَلْ حَرِيْقًا فِيْ ٱلدَّمِ ، وَرَأَىٰ أَنَّهُ قَدِ آمْتُحِنَ بِهَاٰذَا (ٱلْمَالِحِ) ٱلْخَبِيْثِ ، وَأَشْرَطَ نَفْسَهُ فِيْهِ ، وَٱرْتَهَنَهَا بِهِ ؛ فَلَا يَزَالُ مِنْ أَلْمَالِحِ) هَمٌ فِيْ نَفْسِهِ ، وَمَغْصٌ فِيْ جَوْفِهِ ، وَلَفظٌ عَلَىٰ لِسَانِهِ ، وَدَيْنٌ عَلَىٰ ذِمِّتِهِ ؛ وَلَا مِنْ أَلْمَالِحِ) هَمٌ فِيْ عَوْفِهِ ، وَلَفظٌ عَلَىٰ لِسَانِهِ ، وَدَيْنٌ عَلَىٰ ذِمِّتِهِ ؛ وَلَا يَزَالُ مَهْمُومًا بِهِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيْقِ مِنْ طَرِيْقَيْنِ : إِمَّا ٱلْوَفَاءُ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ مِنَ مُفْلِسٍ ، يَزَالُ مَهْمُومًا بِهِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيْقِ مِنْ طَرِيْقَيْنِ : إِمَّا ٱلْوَفَاءُ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ مِنَ مُفْلِسٍ ، يَزَالُ مَهْمُومًا بِهِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيْقِ مِنْ طَرِيْقَيْنِ : إِمَّا ٱلْوَفَاءُ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ مِنَ مُفْلِسٍ ، يَزَالُ مَهْمُومًا بِهِ ؛ إِذْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيْقِ مِنْ طَرِيْقَيْنِ : إِمَّا ٱلْوَفَاءُ وَلَا قُدْرَةَ عَلَيْهِ مِنَ مُفْلِسٍ ، يَوْ الْمَالِحِ ) هُو لِشَعْ بِهِ لِشَاعِرٍ ؛ وَخَسْلُ ذِيْ ٱلرُّمَّةِ فِيْ ثَمَنِ (ٱلْمَالِحِ) عَنْدَ صَاحِبَتِهِ (مَيَّةَ) إِذَا تَوَامَىٰ إِلَيْهَا ٱلْخَبُرُ ؛ وَٱلأَعْرَابِيُ اللّهُ لَا يَصْلُحُ عَاشِقًا لِمَيْ مَنَ ٱلْمَالِحِ) عِنْدَ ٱلْوَالِيْ بَعْدَ أَنْ بَاتَ زَمَنَا رَهْنَا بِهِ فِيْ حَوَانِيْتِ ٱللّهَ لَكِي لَكَ يَصْلُحُ عَاشِقًا لِمَيْ ، وَهِيَ مَنْ هِيَ !

### [من الطويل]:

لَهَــا بَشَــرٌ مِثْــلُ ٱلْحَــرِيْــرِ وَمَنْطِــقٌ ﴿ رَخِيْــــمُ ٱلْحَـــوَاشِــــيْ . . . . . . . .

فَلَا (ٱلْمَالِحُ) مِنْ غِذَائِهَا ، وَلَا لَفْظُ (ٱلْمَالِحِ) مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِيْ يَكُونُ فِيْ فَمِهَا ٱلْعَذِبِ ، وَأَبْعَدَ ٱلله جَارِيَتُهَا ٱلزَّنْجِيَّةَ إِنْ لَمْ تَأْنَفْ لِتَفْسِهَا وَمَكَانِهَا مِنْ عِشْقِ هَـٰذَا ٱلأَغْرَابِيُ ٱلْغَلِيْظِ ٱللهُ عَالَىٰ اللهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِشْقُ هَـٰذَا ٱلْخَشِنِ ٱلَّذِيْ أَلْحَقَهُ (ٱلْمَالِحُ) بِٱللَّصُوْصِ وَٱلْغَارِمِيْنَ ، وَأَخْزَاهَا ٱللهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِشْقُ هَـٰذَا ٱللهَٰ اللهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِشْقُ هَـٰذَا ٱللْعَرْابِيِّ لَهَا سَوَادًا عَلَىٰ سَوَادِهَا فِيْ ٱلنَّاسِ ، فَكَيْفَ بِمَيَّ وَهِيَ أَصْفَىٰ مِنْ ٱلْمِزْآةِ ٱلنَّقِيَّةِ ، ٱلأَعْرَابِيِّ لَهَا سَوَادًا عَلَىٰ سَوَادِهَا فِيْ ٱلنَّاسِ ، فَكَيْفَ بِمَيَّ وَهِيَ أَصْفَىٰ مِنْ ٱلْمِزْآةِ ٱلنَّقِيَّةِ ، وَأَبْيَضُ مِنْ ٱلزَهْرِةِ ٱلْبَيْضَاءِ ؟

قَالُوْا : وَيَصْنَعُ آللهُ لِغَيْلَانَ ٱلْمِسْكِيْنِ ، فَيَمْدَحُ وَيُنَافِقُ وَيَخْتَالُ ، وَيَعِدُهُ ٱلْمَمْدُوْحُ بِٱلْجَائِزَةِ إِذَا غَدَا عَلَيْهِ ، وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ وَٱلشَّمْسُ نَازِلَةٌ إِلَىٰ خِدْرِهَا ، فَيَنْكَفِئُ ٱلشَّاعِرُ إِلَىٰ حَوَانِيْتِ غُرَمَائِهِ مِنَ ٱلْبَقَّالِيْنَ يَبِيْتُ فِيْهَا أُخْرَىٰ لَيَالِيْهِ ، وَيُغْلِقُوْنَ عَلَيْهِ وَقَدْ سَئِمُوْهُ آكِلًا وَمَاطِلًا ، وَهَانَ عَلَيْهِمْ فَلَا يَغْتَدُّوْنَهُ إِلَّا فَأْرًا مِنْ فِئْرَانِ حَوَانِيْتِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ بَأْكُلُ فَيَسْتَوْفِيْ ، وَلَمْ يَعُدِ ٱسْمُهُ عِنْدَهُمْ ذَا ٱلرُّمَّةِ بَلْ ذَا ٱلْغُمَّةِ . . . فَلَمْ يُعْطُوهُ لِعَشَائِهِ هَالْذِهِ ٱلْمَرَّةَ إِلَّا مَا فَسَدَ وَخَبُثَ مِنْ عَتِيْقِ (ٱلْمَالِحِ) ، فَهُوَ نَتِنٌ يُسَمَّىٰ طَعَامًا ، وَدَاءٌ يُبَاعُ بِثَمَنِ ، وَهَلَاكٌ يَخْمِلُ عَلَيْهِ مِنْ عَتِيْقِ (ٱلْمَالِحِ) ، فَهُو نَتِنٌ يُسَمَّىٰ طَعَامًا ، وَدَاءٌ يُبَاعُ بِثَمَنِ ، وَهَلَاكٌ يَخْمِلُ عَلَيْهِ ٱلاضْطِرَارُ كَمَا يَحْمِلُ عَلَىٰ أَكْلِ ٱلْجِيْفَةِ ؛ وَكَانُواْ قَدْ وَضَعُوهُ فِيْ آنِيَةٍ قَذِرَةٍ مُتَلَجِّنَةٍ طَالَ عَهْدُهَا بِالْغَسْلِ وَٱلنَّظَافَةِ ، وَفِيْهَا بَقِيَّةٌ مِنْ عَفَنٍ قَدِيْمٍ ، فَلَصِقَ بِهَا مَا لَصِقَ ، وَتَرَاكَبَ عَلَيْهَا مَا تَوَقَعَ فِيْهَا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فِيْهَا مَا وَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ فِيْهِا مَا وَقَعَ فِيْهَا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهُا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهُمَا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهُا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهُا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مَا وَيْقَا فَيْ وَيُوا الْعَلَاقَةِ فَيْهِا مَا وَقَعَ فَيْهِا مِنْ فَيْهِا مَا وَقَعْ فَا الْعَلَاقِيْهِ الْقَلْفَةِ فَيْهِا مَا وَقَعْ فَيْهِا فَقَلْ وَقَوْمَ الْعَلَقِيْقِ الْعَالَقِيْقِ الْمَالَعَاقِهُ الْهَا مَا وَقَعْ مَا فَيْهِا مَا وَقَعْ فَيْهِا مَا وَقَعْ مَا الْعِلْقَالَقُوا الْهَالِعُلَاقِهُ وَالْعَلَاقِهُ الْعَلَاقِهُ الْعَلَاقُهُ وَالْعَلَاقِهُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقِ الْعَلَقَ الْعُلْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُوا الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلْوالِقُولُولُوا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَقَ الْعَلَاقُولُولُوا الْعَلَاقُولُولُولُول

ثُمَّ يَتَهَيَّأُ ٱلشَّاعِرُ لِصَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ يَرْجُوْ أَنْ تَنَالُهُ بَرَكَتُهَا ، فَيَسْتَجِيْبُ ٱللهُ لَهُ وَيُفَرِّجُ عَنْهُ ، وَقَدْ كَانَ لَدَيْهِ قَدَحٌ مِنَ ٱلْمَاءِ لِوَضُوثِهِ ، وَلَلْكِنَّ (ٱلْمَالِحَ) ٱلَّذِيْ تَغَدَّىٰ بِهِ كَانَ قَدْ أَحْرَقَ جَوْفَهُ وَأَضْرَمَ عَلَىٰ أَحْشَاثِهِ وَهُوَ فِيْ صَيْفٍ قَائِظٍ ، فَمَا زَالَ يُطْفِئُهُ بِٱلشَّرْبَةِ بَعْدَ ٱلشَّرْبَةِ ، وَٱلْمَصَّةِ بَعْدَ ٱلْمَصَّةِ ، حَتَّىٰ ٱشْتَفَ ٱلْقَدَحَ وَأَتَىٰ عَلَيْهِ ، فَيَكْسَلُ عَنْ ٱلصَّلَاةِ وَيَلْعَنُ (ٱلْمَالِحَ) وَمَا جَرَّ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ يَعُضُّهُ ٱلْجُوْعُ فَيَكْسِرُ خُبْزَتَهُ وَيُسَمِّي وَيَغْمِسُ ٱللُّقْمَةَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَيَجِدُ لَهَا رَائِحَةً مُنْكَرَةً ، فَيَنْظُرُ فِيْ ٱلآنِيَةِ وَقَدْ نَفَذَ إِلَيْهِ ٱلْضَّوْءُ مِنْ قِنْدِيْلِ ٱلْحَارِسِ ، فَإِذَا فِيْ (ٱلْمَالِحِ) خُنْفُسَاءُ قَدِ ٱنْفَجَرَتْ شِبَعًا ، وَيُدَقِّقُ ٱلنَّظْرَةَ فَإِذَا دُوَيْبَةٌ أُخْرَىٰ قَدْ تَفَسَّخَتْ وَهَرَأَهَا (ٱلْمَالِحُ) وَفَعَلَ بِهَا وَفَعَلَ ! قَالُوْا : وَتَثِبُ نَفْسُهُ إِلَىٰ حَلْقِهِ ، وَلَا يَرَىٰ ٱلطَّاعُوْنَ وَٱلْبَلَاءَ ٱلأَصْفَرَ وَٱلأَحْمَرَ إِلَّا هَـٰذَا (ٱلْمَالِحَ) ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَىٰ كُوَّةِ ٱلْحَانُوْتِ يَتَنَسَّمُ ٱلْهَوَاءَ مِنْهَا وَيَتَطَعَّمُ ٱلرُّوْحَ وَهِيَ مُضَبَّبَةٌ بِالْحَدِيْدِ ، وَلَا يَزَالُ يُرَاعِيٰ مِنْهَا ٱللَّيْلَ وَيُقَدِّرُهُ مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً بِحِسَابِ ٱلْبَادِيَةِ ، وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ يَلْعَنُ (ٱلْمَالِحَ) عَدَدَ مَا يُسَبِّحُ ٱلْعَابِدُ ٱلْقَائِمُ فِيْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ ، وَيَطُوْلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَادَ يَنْشَقُ لَمَعَ ٱلْفَجْرُ لِعَيْنِهِ ، فَلَا يَرَاهُ ٱلشَّاعِرُ إِلَّا كَٱلْغَدِيْرِ يَتَفَجَّرُ بِٱلْمَاءِ ٱلصَّافِيْ ، وَيَوَدُّ لَوِ ٱنْصَبَّ هَلْذَا ٱلضَّوْءُ فِي جَوْفِهِ لِيَغْسِلَهُ مِنَ (ٱلْمَالِحِ) وَأَوْضَارِ (ٱلْمَالِحِ). ثُمَّ يَأْتِيْ ٱللهُ بِٱلْفَرَجِ وَبِصَاحِبِ ٱلْحَانُوْتِ فَيَفْتَحُ لَهُ ، وَيَغْدُوْ ذُوْ ٱلرُّمَّةِ عَلَىٰ ٱلْمَمْدُوْحِ فَيَقْبِضُ ٱلْجَائِزَةَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ حَوَانِيْتِ ٱلْبَقَّالِيْنَ فَيُوَفِّيْ أَصْحَابَهَا مَا عَلَيْهِ ؛ وَلَا يَبْفَىٰ مَعَهُ إِلَّا دَرَاهِمُ مَعْدُوْدَةٌ ، فَيَخْرُجُ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ عَلَىٰ حِمَارٍ ٱكْتَرَاهُ وَقَدْ فُتِحَتْ لَهُ آفَاقُ ٱلدُّنْيَا ، وَكَأَنَّمَا فَرَّ مِنْ مَوْتٍ غَيْرِ ٱلْمَوْتِ ، لَيْسَ آسْمُهُ ٱلْبَوَارَ وَلَا ٱلْهَلَاكَ وَلَا ٱلْقَتْلَ ، وَلَـٰكِنَّ ٱسْمَهُ (ٱلْمَالِحُ) ! .

قَالُوْا : وَيُحَرِّكُهُ ٱلْحِمَارُ لِلشَّغْرِ كَمَا كَانَتْ تُحَرِّكُهُ ٱلنَّاقَةُ ، فَيَقُوْلُ : أَخْزَاكَ ٱللهُ مِنْ حِمَارٍ بَصْرِيٍّ ، إِنْ أَنْتَ فِيْ ٱلْمَرَاكِبِ إِلَّا (كَالْمَالِحِ) فِيْ ٱلأَطْعِمَةِ ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ ٱلطَّبْعُ وَيَنْزُوْ بِهِ ٱلطَّرَبُ ، وَتَهُزُّهُ ٱلْحَيَاةُ ، فَيَهْتَاجُ لِلشَّغْرَ وَيَذْكُرُ شَوْقَهُ وَخُبَّهُ وَدَارَ مَيَّ ، وَفِي (عَقْلِهِ ٱلْبَاطِنِ) حَوَانِيْتُ وَحَوَانِيْتُ مِنَ (ٱلْمَالِحِ) ، فَيَأْتِيْ هَلْذَا (ٱلْمَالِحُ) فِيْ شِغْرِهِ وَيَدْخُلُ فِيْ لُغْتِهِ ، فَيَقُوْلُ ٱلشَّغْرَ ٱلَذِيْ أَهْمَلَ ٱلأَصْمَعِيُّ رِوَابَتَهُ لِأَنَّ فِيْهِ (ٱلْمَالِحَ) ؛ وَمَا أَذْرِيْ أَنَا مَا هُوَ ، وَلَلْكِنْ لَعَلَّهُ مِثْلُ قَوْلِ ٱلاَّخِرِ [وَهُوَ مَجْنُونُ لَيْلَى فَيْسُ بْنُ ٱلمُلَوَّحِ ، من الطويل] :

وَلَـوْ تَفَلْـتَ فِـيْ ٱلْبَحْـرِ وَٱلْبَحْـرُ (مَـالِـحٌ) لأَصْبَـحَ مَـاءُ ٱلْبَحْـرِ مِـنْ رِيْقِهَـا عَــذُبَـا أَوْ مِثْلُ قَوْلِ ٱلْقَائِلِ [وَهُوَ عُذَافِرٌ الكِنْدِئِي ، مِنَ ٱلرَّجَزِ] :

بَصْرِيَّةٍ تَرَوَّجَتْ بَصْرِيًّا يُطْعِمُهَا (ٱلْمَالِحَ) وَٱلطَّرِيَّا

هَاذِهِ هِيَ ٱلرُّوَايَةُ ٱلتَّمْثِيْلِيَّةُ ٱلَّتِي ثُفَسِّرُ كَلامَ ٱلأَصْمَعِيِّ ، وَلَا مَذْهَبَ عَنْهَا فِي ٱلتَّعْلِيْلِ إِذْ () صَارَ (ٱلْمَالِحُ) كَلِمَةً نَفْسِيَّةً فِي لُغَةِ ذِي ٱلرُّمَّةِ ، عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ ٱلأَحْمَرِ وَٱلأَسْوَدِ وَٱلأَصْمَعِيِّ وَأَبِيْ عُبَيْدَةَ ، فَٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْحُجَجِ فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ إِلَّا فِيْ كَلِمَةِ (ٱلْمَالِحِ) ، فَإِنَّهُ هُنَا وَٱلأَصْمَعِيِّ وَأَبِيْ عُبَيْدَةَ ، فَٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْحُجَجِ فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ إِلَّا فِيْ كَلِمَةِ (ٱلْمَالِحِ) ، فَإِنَّهُ هُنَا عَامِيٌّ بَقَالٌ حَوَانِيْتِيٌ نَزَلَ بِطَبْعِهِ عَلَىٰ حُكْمِ ٱلْعَيْشِ ، وَغَلَبَهُ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَغْلِبَ مِنْ نَسَلُطِ (وَاعِيَتِهِ ٱلْبَاطِنَةِ)(٢) .

وَٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِيْ تَخْرُجُ مِنْ هَانِهِ ٱلرَّوَايَةِ أَنَّ أَبْلَغَ ٱلنَّاسِ يَنْحَرِفُ بِعَمَلِهِ كَيْفَ شَاءَتِ ٱلْحِرْفَةُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ ٱلْمُشَابَهَةُ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَمَلِهِ ، فَرُبَّمَا أَرَادَ بِكَلَامِهِ وَجْهَا وَجَاءً بِهِ ٱلْحِرْفَةُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ ٱلْمُشَابَهَةُ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَمَلِهِ ، فَرُبَّمَا أَرَادَ بِكَلَامِهِ وَجْهَا وَجَاءً بِهِ ٱلْهَاجِسُ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ ، وَإِذَا كَانَ فِي ٱلنَّفْسِ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِهَا أَفْسَدَهُ ٱلْعَمَلُ لَ ظَهَرَ فَسَادُهُ فِي ٱلذَّوْقِ وَٱلإِذْرَاكِ فَطَمَسَ عَلَىٰ مَوَاضِعَ أُخْرَىٰ ، فَلَا تَنْتَظِرْ مِنْ صَحَافِيًّ قَدِ ٱرْتَهَنَ فَشَادُهُ فِي ٱلذَّوْقِ وَٱلإِذْرَاكِ فَطَمَسَ عَلَىٰ مَوَاضِعَ أُخْرَىٰ ، فَلَا تَنْتَظِرْ مِنْ صَحَافِيًّ قَدِ ٱرْتَهَنَ فَشَادُهُ بِحِرْفَةِ ٱلْكَلَامِ أَلَّا يَكُونُ لَهُ فِيْ ٱلأَدَبِ وَٱلْبَلَاغَةِ (مَالِحٌ) كَمَالِحِ ذِيْ ٱلرُّعَةِ ، وَإِنْ كَانَ فَشَهُ بِحِرْفَةِ ٱلْكَلَامِ لَا أَبْلَغَ كُتَّابِ ٱلصُّحُفِ وَحْدَهُمْ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: « إِذَا » بَدَلًا مِنْ: « إِذْ » .

 <sup>(</sup>٢) وَضَعْنَا هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةَ لِمَا يُسَمَّىٰ : (ٱلْعَقْلُ ٱلْبَاطِنُ) ، وَهِيَ أَدَقُّ فِيْ ٱلتَّغْبِيْرِ تَسْتَوْفِيْ كُلَّ مَعَانِيْ ٱلْكَلِمَةِ ،
 وَلَا مَعْنَىٰ لِأَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ عَقْلٌ ، ثُمَّ يَكُوْنُ بَاطِئَا غَافِلًا ، فَإِنَّ هَالَـاۤ ﴿ بَعِيدٌ ۗ لَا يُسَوِّغُهُ ٱلاشْتِقَاقُ .

وَ(ٱلْمَالِحُ) ٱلّذِيْ رَأَيْنَاهُ لِكَاتِبٍ بَلِيْغِ مِنْ أَصْحَابِنَا (١) أَنَّهُ كَتَبَ فِيْ إِحْدَىٰ ٱلصُّحُفِ عَنْ دِيْوَانِ هُوَ فِيْ شِغْرِ هَلَاهِ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهَّاعِرُ ثُمَّ يَقُولُ : هَاذَا عَجِيْبٌ تَصَوُّرُهُ . بِالْمَجَازِ بَعْدَ ٱلاسْتِعَارَةِ بَعْدَ ٱلْكِنَايَةِ مِمَّا قَالَهُ ٱلشَّاعِرُ ثُمَّ يَقُولُ : هَاذَا عَجِيْبٌ تَصَوُّرُهُ . لِالشَّعَارَةِ بَعْدَ ٱلْكِنَايَةِ مِمَّا قَالَهُ ٱلشَّاعِرُ ثُمَّ يَقُولُ : هَاذَا يُرِيْدُ . ٱلْبِلَىٰ لِلشَّعَاعِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَلَا يَزَالُ يَنْسَجِبُ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ مِنَ النَّقْدِ ثُمَّ يُعَقِّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : « وَٱلأَصْلُ فِي ٱلْكِتَابَةِ أَنَهَا لِلإِفْهَامِ ، أَيْ نَقْلُ ٱلْخَاطِرِ أَوِ النَّقْدِ ثُمَّ يُعَقِّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : « وَٱلأَصْلُ فِي ٱلْكِتَابَةِ أَنَهَا لِلإِفْهَامِ ، أَيْ نَقْلُ ٱلْخَاطِرِ أَو النَّعْدِ ثُمَّ يُعَقِّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : « وَٱلأَصْلُ فِي ٱلْكِتَابَةِ أَنَهَا لِلإِفْهَامِ ، أَيْ نَقْلُ ٱلْخَاطِرِ أَو السَيْلُ إِلَىٰ ذَلِكَ إِنَى نَقْلُ ٱلْخَاطِرِ أَو السَيْلُ إِلَىٰ ذَلْكَ إِنَى لَاللَّهُ الْعَبَارَةُ الْمُعَنَّ مِنْ ذِهْنِ إِلَىٰ ذِهْنِ وَمِنْ نَفْسِ إِلَىٰ نَفْسٍ ، وَلَا سَيئِلَ إِلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ ٱلْعِبَارَةُ الْمُنَاتِ مَنْ وَهُنِ إِلَىٰ ذِهْنِ وَمِنْ نَفْسِ إِلَىٰ نَفْسٍ ، وَلَا سَيئِلَ إِلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ ٱلْعِبَارَةُ يَتَعَلِقُومُ مِنْ وَلِعَمْ مِنْ وَلَا مَعْمَلُ ٱللْفَظَ فِيْ عَلَىٰ مَوْلِعَمِ وَلِغَيْرِ مَا أُرِيْدِهِ ، فَكَيْفَ تَتَوَقَعُ مِنِي أَنْ أَفْهُمَ مِنْكَ ؟» .

لًا ، لَا ، هَـٰذَا (مَالِحٌ) مِنْ مَالِحِ ٱلأَدَبِ ، فَإِذَا كَانَ ٱلضَّعْفُ وَٱلإِبْهَامُ وَٱلرَّكَاكَةُ وَسُوْءُ ٱلإِفْهَامِ وَضَعْفُ ٱلأَدَاءِ ـ آتِيَةٌ فِيْ رَأْيِ ٱلْكَاتِبِ مِنِ ٱسْتِعْمَالِ ٱللَّفْظِ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلِغَيْرِ مَا أُرِيْدَ لَهُ ـ فَإِنَّ مَحَاسِنَ ٱلْبَيَّانِ مِنَ ٱلتَّشْبِيْهِ وَٱلاسْتِعَارَةِ وَٱلْمَجَاذِ وَٱلْكِنَايَةِ لَيْسَ لَهَا مَأْتَىٰ كَذَلِكَ إِلَّا ٱسْتِعْمَالُ ٱللَّفْظِ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلِغَيْرِ مَا أُرِيْدَ لَهُ .

وَعَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْكَاتِبِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآهُ مَنتُورًا﴾ [۲۵ سورة الفرقان/ الآية : ۲۳] ؟ .

أَتْرَاهُ يَقُوْلُ : كَيْفَ قَدِمَ آللهُ ، وَهَلْ كَانَ غَائِبًا أَوْ مُسَافِرًا ، وَكَيْفَ قَدِمَ إِلَىٰ عَمَلِ ، وَهَلِ ٱلْعَمَلُ بَيْتُ أَوْ مَدِيْنَةٌ ؟

ثُمَّ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآهَكِ﴾ [١١ سورة هود/الآبة : ٤٤] أَيَسْأَلُ : وَهَلْ لِلأَرْضِ حَلْقٌ تُنحَرِّكُهُ عَضَلَاتُهُ لِلْبَلْعِ ، وَإِذَا كَانَ لَهَا حَلْقٌ أَفَلَا يَجُوْزُ أَنْ تُرْمَىٰ فِيْهِ فَتَخْتَاجُ إِلَىٰ غَرْغَرَةٍ وَعِلَاجٍ وَطِبٌ ؟ .

وَمَاذَا يَقُوْلُ فِيْ حَدِيْثِ ٱلْبُخَارِيِّ [رقم: ٢٥١٠، مسلم، رقم: ١٨٠١؛ أبو داود، رقم: ٢٧٦٨؛ وَٱلنَّصُّ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»]: « إِنِّيْ لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ ٱلدَّمِ»، أَوْ «صَوْتًا يَقْطُرُ مِنْهُ ٱلدَّمُ» - كَمَا فِيْ ٱلأَغَانِيْ - أَيُوجَّهُ ٱلاعْتِرَاضَ عَلَىٰ ٱلصَّوْتِ وَجَرْحِهِ وَدَمِهِ، وَيَسْأَلُ:

<sup>(</sup>١) ﴿ يَغْنِيْ : ٱلْمَازِنِيَّ ، وَكَانَ لَهُ نَقْلُا لِدِيْوَانِ « ٱلْمَلَّاحِ ٱلتَّاثِهِ ِ ا ﴾ .

بِمَاذَا جُرِحَ ، وَمَا لَوْنُ هَـٰذَا ٱلدَّمِ ، وَهَلْ لِلصَّوْتِ عُرُوْقٌ فَيَجْرِيْ ٱلدَّمُ فِيْهَا ؟ .

إِنَّ ٱلإِفْهَامَ وَنَقْلَ ٱلْخَاطِرِ وَٱلإِحْسَاسِ لَيْسَتْ هِيَ ٱلْبَلَاغَةَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا ، وَإِلَّا فَكِتَابَةُ ٱلصُّحُفِ كُلُّهَا آيَاتٌ بَيَّنَاتٌ فِيْ ٱلأَدَبِ ، إِذْ هِيَ مِنْ هَـلـْذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ لَا يُقْدَحُ فِيْهَا وَلَا يُغَضُّ مِنْهَا ، وَمَا قَصَّرْتُ قَطُّ فِيْ نَقْلِ خَاطِرٍ وَلَا ٱسْتَغْلَقْتُ دُوْنَ إِفْهَامٍ .

هَا هُنَا خِوَانٌ فِي مَطْعَمٍ كَمَطْعَمٍ (اَلْحَاتِيْ) مَنْلًا ، عَلَيْهِ الشَّوَاءُ وَالْمِلْحُ وَالْفِلْفِلُ وَالْكَوَامِيْخُ أَصْنَافًا مُصَنَّفَةً ، وَآخَرُ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فِيْ فَصْرٍ وَعَلَيْهِ اَلْوَانُهُ وَأَزْهَارُهُ وَمِنْ فَوْقِهِ الْأَشِعَةُ الْأَخْرَىٰ مِنْ كُلِّ مُضِيْعَةٍ فِيْ الْقَلْبِ بِنُوْرٍ وَجْهِهَا الْجَمِيلِ ؛ أَفَتَرَىٰ اللَّهُوْلَةَ كُلَّ السَّهُولَةِ إِلَّا فِي اللَّوْلِ ؟ وَهَلِ التَّغْفِيْدُ كُلَّ التَّغْفِيْدِ اللَّهِ فِي النَّانِيْ ؟ وَلَلْكِنْ أَيْ السَّهُولَةِ إِلَّا فِي الْأَوْلِ ؟ وَهِلِ التَّغْفِيْدُ كُلَّ التَّغْفِيْدِ اللَّا فِي النَّانِيْ ؟ وَلَلْكِنْ أَيْ السَّهُولَةِ إِلَّا فِي الْأَوْلِ ؟ وَهِلِ التَّغْفِيْدُ كُلَّ التَّغْفِيْدِ اللَّا فِي النَّانِيْ ؟ وَلَلْكِنْ أَيْ اللَّهُولَةِ إِلَّا فِي النَّانِيْ ؟ وَلَلْكِنْ أَيْ اللَّهُولَةِ إِلَّا فِي النَّانِيْ ؟ وَلِهِ يَنْضَافُ الْجَمَالُ إِلَى الْمَنْفَعَةِ ، فَتَجْتَمِعُ الْفَائِدَةُ وَالْاسْتِمْنَاعِ وَتُزَيِّنُ الْمَائِدَةُ وَالنَّفْسُ مَعًا ؛ وَهُو كَذَلِكَ تَغْفِيْدٌ فَنِيٍّ لَاءَمَ بَيْنَ إِبْدَاعِ الطَيِيْعَةِ وَالْاسْتِمْنَاعِ وَتُوزِيَّ لُو الْمَائِدَةُ وَالنَّفْسُ مَعًا ؛ وَهُو كَذَلِكَ تَغْفِيْدٌ فَنِيٍّ لَاءَمَ بَيْنَ إِبْدَاعِ الطَيِيْعَةِ وَالْمَائِدَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ مُلْكُونُ الْمَائِدَةُ بِمَا عَلَيْهَا فِي هَا الْمَائِدَةُ بِمَا عَلَيْهَا الْمَائِدَةِ بِمَا عَلَيْهَا الْمَائِدَةِ بِمَا عَلَيْهَا الْمَائِدَةِ بِمَا عَلَيْهَا فِي مَنْ حَيْثُ الْمَائِدَةِ بِمَا عَلَيْهَا فِي مُعَوْرًا مُتَّصِلًا بِالْمَائِذَةِ .

وَهَاذَا التَّعْفِيْدُ الَّذِي صَوَّرَ فِي الْجَمَادِ دِقَّةَ فَنَّ الْعَاطِفَةِ ، هُوَ بِعَيْنِهِ فَنَيَّةُ السُّهُوْلَةِ وَرُوْحِيَّتُهَا ؛ وَتِلْكَ السَّذَاجَةُ الَّتِيْ فِيْ الْمَائِدَةِ الْأُخْرَىٰ هِيَ السُّهُوْلَةُ الْمَادِّيَةُ بِغَيْرِ فَنَّ وَلَا رُوْحٍ ، وَفَرْقُ بَيْنِهِمَا أَنَّ إِحْدَاهُمَا تَحْمِلُ قَصِيْدَةً رَائِعَةً مِنَ الطَّعَامِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ ، وَالأُخْرَىٰ تَحْمِلُ مِن الطَّعَامِ مَقَالَةً كَمَفَالَاتِ الصُّحُفِ !

وَٱلْوَجْهُ فِي الشَّوْهَاءِ وَفِي الْجَمِبْلَةِ وَاحِدٌ : لَا يَخْتَلِفُ بِأَعْضَائِهِ وَلَا مَنَافِعِهِ ، وَلَا فِي تَأْدِيَتِهِ مَعَانِي الْحَيَاةِ عَلَىٰ أَتَمُهَا وَأَكْمَلِهَا ؛ بَيْدَ أَنَّ انْسِجَامَ الْجَمِيْلِ يَأْتِي مِنْ إِعْجَازِ تَرْكِيْبِهِ وَتَقْدِيْرِ قَسَمَاتِهِ وَتَدْقِيْقِ تَنَاسُبِهِ ، وَجَعْلِهِ بِكُلِّ ذٰلِكَ يُظْهِرُ فَنَهُ النَّفْسِيَّ بِسُهُوْلَةٍ مُنْسَجِمَةٍ هِي وَتَقْدِيْرِ قَسَمَاتِهِ وَتَدْقِيْقِ تَنَاسُبِهِ ، وَجَعْلِهِ بِكُلِّ ذٰلِكَ يُظْهِرُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ إِذَا كَانَ قَدْ فَقَدَ التَّدْقِيْقَ فَنَيْتُهُ وَرُوحِيَّتُهُ ، أَمَّا اللَّخَرُ فَلَا يَقْبَلُ هَلْذَا الْفَنَّ وَلَا يُظْهِرُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ إِذَا كَانَ قَدْ فَقَدَ التَّدْقِيْقَ الْهَنْدَسِيِّ السَّهْلَةِ مِنْ طَوِيْلٍ إِلَىٰ قَصِيْرٍ ، الْهَنْدَسِيِّ اللَّهْلَةِ مِنْ طُويْلٍ إِلَىٰ قَصِيْرٍ ، اللَّهُ هُونُ أَنْ التَّنَاسُبِ ؛ وَجَاءَ عَلَىٰ الْمَقَايِيْسِ السَّهْلَةِ مِنْ طَوِيْلٍ إِلَىٰ قَصِيْرٍ ، اللَّهُ فَيْ الْوَضْعِ كَمَا يَتَغِقُ مِنْ هُنَاكَ ، كَالْوَجْنَةِ الْبَارِزَةِ ، وَالشَّدْقِ الْغَاثِرِ ؛ فَهَاذِهِ السُّهُولَةُ الْمُطْلَقَةُ فِيْ الْوَضْعِ كَمَا يَتَّفِقُ ، هِيَ بِعَيْنِهَا التَّعْقِيْدُ الْمُطْلَقُةُ فِيْ الْوَضْعِ كَمَا يَتَّفِقُ ، هِيَ بِعَيْنِهَا التَّعْقِيْدُ الْمُطْلَقُةُ وَلِي الْمُطْلَقَةُ فِيْ الْوَضْعِ كَمَا يَتَفِقُ ، هِيَ بِعَيْنِهَا التَّعْقِيْدُ الْمُطْلَقَةُ فِيْ الْوَضْعِ كَمَا يَتَّفِقُ ، هِيَ بِعَيْنِهَا التَّعْقِيْدُ الْمُطْلَقُةُ وَلَى اللَّهُ وَالْفَيْقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُهُ الْمُ

عِنْدَ ٱلْفَنِّ ٱلَّذِي لَا مَحَلَّ فِيْهِ لِلْفَظَّةِ : (كَمَا يَتَّفِقُ) .

وَالطَّرِيْقَةُ الَّتِيْ يَكُونُ بِهَا الْجَمَالُ جَمِيْلًا هِيَ بِعَيْنِهَا الطَّرِيْقَةُ الَّتِيْ يَكُونُ بِهَا الْبَيَانُ بَلِيْغًا ، فَٱلْمَرْجِعُ فِيْ اتْنَيْهِمَا إِلَىٰ تَأْثِيْرِهِمَا فِيْ النَّفْسِ ، وَأَنْتَ فَقُلْ : إِنَّ هَلْذَا مَفْهُوْمٌ وَهَلْذَا غَيْرُ مَفْهُوْمٍ ، وَذَاكَ سَهْلٌ وَالآخَرُ مُعَقَّدٌ ، وَوَاضِحٌ وَمُغْلَقٌ ، وَمُسْتَقِيْمٌ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ وَمُحَوَّلٌ عَنْ طَرِيْقَتِهِ ؛ إِنَّكَ فِيْ ذَٰلِكَ لَا تَدُلُّ عَلَىٰ شَيْءٍ نَعِيْبُهُ أَوْتَمْدَحُهُ فِيْ الْجَمَالِ أَوْ الْبَلَاغَةِ أَكْثَرَ مِمَّا طَرِيْقَتِهِ ؛ إِنَّكَ فِي ذَٰلِكَ لَا تَدُلُّ عَلَىٰ شَيْءٍ نَعِيْبُهُ أَوْتَمْدَحُهُ فِيْ الْجَمَالِ أَوْ الْبَلَاغَةِ أَكْثَرَ مِمَّا تَدُلُّ عَلَىٰ شَيْءٍ وَوَاضِعٌ وَذَوْقِهَا وَإِذْرَاكِهَا .

وَمَعَانِيْ الاخْتِلَافِ لَا تَكُوْنُ فِيْ الشَّيْءِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ ، بَلْ فِيْ الْأَنْفُسِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَيْهِ : فَإِنَّ مُحَالًا أَنْ تَكُوْنَ الْجَمِيْلَةُ مَمْدُوْحَةً مَذْمُوْمَةً لِجَمَالِهَا فِيْ وَقْتٍ مَعًا ، وَإِلَّا كَانَتْ قَبِيْحَةً بِمَا هِيَ بِهِ حَسْنَاءُ ، وَهَاذَا أَشَدُّ بُعْدًا فِيْ الاسْتِحَالَةِ ، وَحُكْمُكَ عَلَىٰ شَيْءِ هُوَ عَقْلُكَ أَنْتَ فِيْ هَاذَا الشَّيْءِ .

وَمَتَىٰ اتَّقَقَ النَّاسُ عَلَىٰ مَعْتَىٰ يَسْتَخْسِنُونَهُ وَجَدْتَ دَوَاعِيْ ٱلاَسْتِخْسَانِ فِيْ أَنْفُسِهِمْ مُخْتَلِفَةً ، وَكَذْلِكَ هُمْ فِيْ دَوَاعِيْ ٱلذَّمِّ إِذَا عابُوا ، وَلَكِنْ مَتَىٰ تَعَيَّنَتِ ٱلْوُجُوهُ ٱلَّتِيْ بِهَا يَكُونُ الْحُكُمُ ، وَرَجَعَ إِلَيْهَا ٱلْمُخْتَلِفُونَ ، وَٱلْتَزَمُوا ٱلأَصُولَ ٱلَّتِيْ رَسَمَتْهَا ، وَتَقَرَّرَتْ بِهَا ٱلطَّرِيْقَةُ عِنْدَهُمْ فِيْ ٱلذَّوْقِ وَٱلْفَهْمِ ، فَذَٰلِكَ يَنْفِيْ أَسْبَابَ ٱلاخْتِلَافِ لِمَا يَكُونُ مِنْ مَعَانِيْ ٱلتَّكَافُو وَخَاصَّةً ٱلْمُنَاسِبَةَ ، وَلِهَاذَا كَانَ ٱلشَّرْطُ فِيْ نَقْدِ ٱلْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَاتِبٍ مُبُدِعٍ فِيْ بَيَانِهِ لَمْ وَخَاصَّةً ٱلْمُنَاسِبَةَ ، وَلِهَاذَا كَانَ ٱلشَّرْطُ فِيْ نَقْدِ ٱلْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَاتِبٍ مُبُدعٍ فِيْ بَيَانِهِ لَمْ تُخَاصَّةً ٱلْمُنَاسِبَةَ ، وَلِهَاذَا كَانَ ٱلشَّرْطُ فِيْ نَقْدِ ٱلْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَاتِبٍ مُبُدعٍ فِيْ بَيَانِهِ لَمْ وَخَاصَّةً ٱلْمُنَاسِبَةَ ، وَلِهَاذَا كَانَ ٱلشَّرْطُ فِيْ نَقْدِ ٱلْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَا عَرْبَبَهُ وَطَالَتْ مُمَارَسَتُهُ لِهَانَا الْفَنْ فَلَيْسَ لَهُ نَزْعَةٌ أُخْرَىٰ مُ قَلْمِ الشَّعْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَاعِرٍ عَلَتْ مَرْتَبَعُهُ وَطَالَتْ مُمَارَسَتُهُ لِهَالذَا الْفَنْ فَلَيْسَ لَهُ نَزْعَةٌ أُخْرَىٰ تُفْسِدُهُ .

وَمَا ٱلْمَجَازَاتُ وَٱلاسْتِعَارَاتُ وَٱلْكِنَايَاتُ وَنَخْوَهَا مِنْ أَسَالِيْبِ ٱلْبَلَاغَةِ إِلَّا أَسْلُوْبٌ طَبِيْعِيٌ لَا مَذْهَبَ عَنْهُ لِلتَّفْسِ ٱلْفَنْيَّةِ ، إِذْ هِيَ بِطَبِيْعَتِهَا تُرِيْدُ دَائِمًا مَا هُوَ أَعْظَمُ ، وَمَا هُوَ أَجْمَلُ ، وَمَا هُو آدَقُ ؛ وَرُبَّمَا ظَهَرَ ذٰلِكَ لِغَيْرِ هَاذِهِ ٱلنَّفْسِ تَكَلُّفًا وَتَعَشُّفًا وَوَضْعًا لِلأَشْيَاءِ فِي أَجْمَلُ ، وَمَا هُو اَدَقُ ؛ وَرُبَّمَا ظَهرَ ذٰلِكَ لِغَيْرِ هَالذَهِ ٱلنَّفْسِ تَكَلُّفًا وَتَعَشُّفًا وَوَضْعًا لِلأَشْيَاءِ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ؛ وَيَخْرُجُ مِنْ هَلْذَا أَنَّهُ عَمَلٌ فَارِغٌ وَإِسَاءَةٌ فِي ٱلتَّأْدِيَةِ ، وَتَمَخُلُ لَا عِبْرَةَ بِهِ ، وَلَلْكِنَّ فَيْتَةَ ٱلنَّفْسِ ٱلشَّاعِرَةِ تَأْبَىٰ إِلَّا زِيَادَةً مَعَانِيْهِا ، فَتَصْنَعُ ٱلْفَاظَهَا صِنَاعَةً تُولِيْهَا مِنَ ٱلْقُوّةِ مَا يَنْهُلُ إِلَى ٱلنَّفْسِ وَيُضَاعِفُ إِحْسَاسَهَا ؛ فَمِنْ ثُمَّ لَا تَكُونُ ٱلزَّيَادَةُ فِيْ صُورِ ٱلْكَلَامِ وَتَقْلِيْبِ مَا لِللَّهُ مَا يَنْهُ لِللَّ تَهْمِئْ أَلْفَاظِهِ وَإِرَادَةٍ مَعَانِيْهِ إِلَّا تَهْمِئَةً لِهَاذِهِ ٱلزِّيَادَةِ فِيْ شُعُورِ ٱلنَّفْسِ ؛ وَمِن ذٰلِكَ بَأْتِيْ ٱلشَّعْرُ وَالْفَالِهِ وَإِرَادَةٍ مَعَانِيْهِ إِلَّا تَهْمِئَةً لِهَاذِهِ ٱلزِّيَادَةِ فِيْ شُعُورِ ٱلنَّفْسِ ؛ وَمِن ذٰلِكَ بَأْتِيْ ٱلشَّعْرُ وَالْمَا

زَائِدًا بِالصِّنَاعَةِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ، لِتُخْرِجَهُ هَاذِهِ الصِّنَاعَةُ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ طَبِيْعِيًّا فِي الطَّبِيْعَةِ إِلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ طَبِيْعِيًّا فِي الطَّبِيْعَةِ إِلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ رُوْحَانِيًّا فِي الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَالشُّعُوْرُ الْمُهْتَاجُ الْمُتَفَزِّزُ غَيْرُ السَّاكِنِ الْمُتَلَبِّدِ ، وَالْبَيَانُ فِي صِنَاعَةِ اللَّعَةِ يُقَابِلُ هَاذَا النَّحْوَ ، فَتَجِدُ مِنَ التَعْبِيْرِ مَا هُوَ حَيِّ مُتَحَرِّكٌ ، وَمَا هُو جَامِدٌ مُسْتَلْقِ صِنَاعَةِ اللَّعَةِ اللَّعَبِ أَوْ كَالْمَيِّتِ ؛ وَبِهَاذَا لَا تَكُوْنُ حَقِيْقَةُ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَيَانِيَّةِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْهَا صِنَاعَةٌ كَالنَّائِمِ أَوْ كَالْمَيِّتِ ؛ وَبِهَاذَا لَا تَكُوْنُ حَقِيْقَةُ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَيَانِيَّةِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْهَا صِنَاعَةٌ فَيْتُهُ لَا بُدً مِنْهَا لِإِخْدَاثِ الاهْنِيَاجِ فِيْ أَلْفَاظِ اللَّغَةِ الْحَسَّاسَةِ كَيْ تُعْطِي الْكَلِمَاتِ مَا لَيْسَ فِيْ طَافَةِ الْكَلِمَاتِ أَنْ تُعِطِيهُ .

لَقَدْ تَكَلَّمُوا أَخِيْرًا فِي جِنَايَةِ الصَّحَافَةِ عَلَىٰ الأَدَبِ ، وَالصَّحَافَةُ عِنْدِيَ لَا تَجْنِي عَلَىٰ الأَدَبِ ، وَالصَّحَافَةُ عِنْدِيَ لَا تَجْنِي عَلَىٰ الأَدَبِ ، وَلَاكِنْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلِيْقَةِ الْبَلِيْغِ وَطَبْعِهِ قَرِيْبٌ مِمَّا كَانَ لِحَوَانِيْتِ الْبَقَّالِيْنَ فِي الْبَصْرَةِ عَلَىٰ طَبْعِ ذِيْ الرُّمَّةِ وَسَلِيْقَتِهِ ، وَكُلَّمَا قَرُبَ الصَّحَافِيُّ مِنَ الصَّخَافِيُ مِنَ الصَّخَافِيُ مِنَ الصَّخَافِيُ مِنَ الصَّخَافِي عَلَىٰ النَّفُسِ ، وَهَاذَا وَاضِحٌ بِلَا لَكُمْنِهِ وَحَقِّهِ عَلَىٰ النَّفُسِ ، وَهَاذَا وَاضِحٌ بِلَا كَبِيْرِ تَأَمُّلٍ ، . . .

مصطفى صادق الرافعي



لَمَّا ظَهَرَ كِتَابِيْ الوَحْيُ الْقَلَمِ ، حَمَلْتُ مِنْهُ إِلَىٰ فُضَلَاءِ كُتَّابِنَا فِي دُوْرِ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ
أَهْدِيْهِ إِلَيْهِمْ لِيُغْرِءُوْهُ وَيَكْتُبُوْا عَنْهُ ، وَأَنَا رَجُلٌ لَيْسَ فِيَّ أَكْثُرُ مِمَّا فِيَّ ، كَالنَّجْمِ يَسْتَحِيْلُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ إِلَيْهِمْ لِيُغْرِءُوْهُ وَيَكْتُبُوْا عَنْهُ ، وَأَنَا رَجُلٌ لَيْسَ فِيَّ أَكْثُرُ مِمَّا فِيَّ ، كَالنَّجْمِ يَسْتَحِيْلُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مُسْتَنْفَعٌ ، فَمَا أَعْلَمُ فِيْ طَبِيْعَتِيْ مَوْضِعًا لِلتَّفَاقِ تَتَحَوَّلُ فِيْهِ ٱلْبَصَلَةُ إِلَىٰ تُقَاحَةٍ ، وَلَا مَكَانًا مِنَ أَنْ يَكُونِ تَنْقَلِبُ فِيْهِ ٱلتَّفَاحَةُ إِلَىٰ بَصَلْةٍ ، وَلَسْتُ أَهْدِيْ مِنْ كُتُبِيْ إِلَّا إِحْدَىٰ هَدِيَّتَيْنِ : فَإِمَّا ٱلتَّحِبَّةُ لِمَنْ كُتُبِيْ إِلَّا إِحْدَىٰ هَدِيَّتَيْنِ : فَإِمَّا ٱلتَّحِبَّةُ لِمَنْ كُتُبِيْ إِلَّا إِحْدَىٰ هَدِيَتَيْنِ : فَإِمَّا ٱلتَّحِبَّةُ لِمَنْ كُتُبِيْ إِلَّا إِحْدَىٰ هَدِيَّتَيْنِ : فَإِمَّا ٱلتَّحِبَّةُ لِمَنْ كُتُبِيْ إِلَّا إِحْدَىٰ هَدِيَّتَيْنِ : فَإِمَّا ٱلتَّحِبَّةُ لِمُنْ كُتُونِ إِلَىٰ اللَّهُ لَاءً لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لَاءً لِللْهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَإِمَّا إِلْفَا ٱلتَّهُ عَنْهُ إِلَىٰ مُنَا أَنْ لَيْنِ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهِمْ وَكُلُومِ مُ وَسَلَامَةِ قُلُولِهِمْ ، وَإِمَّا إِلْذَارُ حَوْبِ لِغَيْرِهُمْ وَكُولُاءٍ ! .

وَٱلْقُرْآنُ نَفْسُهُ فَدْ أَثْبَتَ ٱللهُ فِيهِ أَفْوَالَ مَنْ عَابُوهُ ، لِيَدُلَّ بِلْالِكَ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحَفِيْقَةَ مُحْتَاجَةٌ إِلَىٰ مَنْ يُنْكِرُهَا وَيَرُدُّهَا ، كَحَاجَتِهَا إِلَىٰ مَنْ يُقِرُّ بِهَا وَيَقْبَلُهَا ؛ فَهِيَ بِأَحَدِهِمَا تُثْبِتُ وُجُوْدَهَا ، وَبِالآخَرِ تُثْبِتُ قُدْرَتَهَا عَلَىٰ ٱلْوُجُوْدِ وَٱلاسْتِمْرَارِ .

وَالشَّعُورُ بِالْحَقِّ لَا يَخْرَسُ أَبَدًا ، فَإِذَا كَانَتِ النَّفْسُ قَوِيَّةً صَرِيْحَةً مَرَّ مِنْ بَاطِنِهَا إِلَىٰ ظَاهِرِهَا فِيْ الْكَلِمَةِ الْخَالِصَةِ ، فَإِنْ قَالَ لَا أَوْ نَعَمْ صُدِّقَ فِيْهِمَا ؛ وَإِذَا كَانَتْ النَّفْسُ مُلْتَوِيَةً الْعَرْضَتْهُ الْأَغْرَاضُ وَالدَّخَائِلُ ، فَمَرَّ مِنْ بَاطِنِ إِلَىٰ بَاطِنِ حَتَّىٰ يَخْلُصَ إِلَىٰ الظَّاهِرِ فِيْ الْكَلِمَةِ الْمَقْلُوبَةِ ؛ إِذْ يَكُونُ شُعُورًا بِالْحَقِّ يُغَطَّيْهِ غَرَضٌ آخَرُ كَالْحَسَدِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْ قَالَ لَا أَوْ نَعَمْ كَذَبَ فِيْهِمَا جَمِيْعًا .

\* \* \*

وَكُنْتُ فِيْ طَوَافِيْ عَلَىٰ دُوْرِ ٱلصُّحُفِ وَٱلْمَجَلَّاتِ أُحِسُّ فِيْ كُلِّ مِنْهَا سُؤَالَّا يَسْأَلُنِيْ بِهِ ٱلْمَكَانُ : لِمَاذَا لَمْ تَجِيْ ؟ فَإِنِّيْ فِيْ ٱبْنِدَاءِ أَمْرِيْ كُنْتُ نَزَعْتُ إِلَىٰ ٱلْعَمَلِ فِيْ ٱلصَّحَافَةِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذِ مُتَعَلِّمٌ رَيُضٌ وَمُتَأَدِّبٌ نَاشِئٌ ، وَلَـٰكِنَّ أَبِيْ رَحِمَهُ ٱلله رَدِّنِيْ عَنْ ذٰلِكَ وَوَجَّهَنِيْ فِيْ

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة ، العدد : ۱۸۹ ، ٤ ذو الحجة سنة ١٣٥٥ هـ = ١٥ فبراير/شباط ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ٢٤٣ \_ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>١) يَعْنِيْ ٱلْجُزْأَيْنِ ٱلأَوَّلَ وَٱلثَانِيَ فِيْ طَبْعَتِهِمَا ٱلأُوْلَىٰ . سَعِيد ٱلْغُرْيان .

سَبِيْلِيْ هَلَٰذِهِ وَٱلْحَمْدُ شِهِ ، فَلَوْ أَنَّنِي نَشَأْتُ صِحَافِيًّا لَكُنْتُ ٱلآنَ كَبَعْضِ ٱلْحُرُوْفِ ٱلْمَكْسُوْرَةِ فِيْ ٱلطَّبْعِ .

وَلِلْصَّحَافَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ شَأَنٌ عَجِبْ ، فَهِيَ كُلِّمَا تَمَّتْ نَقَصَتْ ، وَكُلِّمَا نَقَصَتْ تَمَّتْ ؛ إِذْ مَدَارُ ٱلأَمْرِ فِيْهَا عَلَىٰ ٱغْتِبَارِ أَكْثَرِ مَنْ يَقْرَوُوْنَهَا أَنْصَافُ قُرًاءٍ أَوْ أَنْصَافُ أُمِّيُيُنَ ؛ وَهِيَ بِهَاذَا كَٱلطَّرِيْقَةِ لِتَعْلِيْمِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ أَوِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ أَوْ ٱلأَدَبِيَّةِ ، فَتَمَامُهَا بِمُرَاعَاةٍ قُواعِدِ التَّقْصِ فِيْ ٱلْقَارِئُ . . . وَمَا بُلاَ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِأَوْهَامِ ٱلْجُمْهُوْرِ أَكْثَرَ مِمَّا تَتَقَيَّدُ بِحَقِيْقَةِ نَفْسِهَا ؛ التَّقْصِ فِيْ ٱلْقَارِئُ . . . وَمَا بُلاَ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِأَوْهَامِ ٱلْجُمْهُوْرِ أَكْثَرَ مِمَّا تَتَقَيَّدُ بِحَقِيْقَةِ نَفْسِهَا ؛ فَهُ كَالزَّوْجَةِ ٱلنِيْ لَمْ تَلِذْ بَعْدُ ، لَهَا مِنْ رَجُلِهَا مَنْ يَأْمُوهُمَا وَيَجْعَلُهَا فِيْ حُكْمِهِ وَهُوَاهُ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ أَبْنَائِهَا مَنْ تَأْمُوهُمْ وَتَجْعَلُهُمْ فِيْ طَاعَتِهَا وَرَأْيِهَا وَأَدِبِهَا ؛ ثُمَّ هِيَ عَمَلُ ٱلسَّاعَةِ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ أَبْنَائِهَا مَنْ تَأْمُوهُمْ وَتَجْعَلُهُمْ فِيْ طَاعَتِهَا وَرَأْيِهَا وَأَدِبِهَا ؛ ثُمَّ هِيَ عَمَلُ ٱلسَّاعَةِ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ أَبْنَائِهَا مَنْ تَأْمُوهُمْ وَتَجْعَلُهُمْ فِيْ طَاعَتِهَا وَرَأْيِهَا وَأَدْبِهَا ؛ ثُمَّ هِيَ عَمَلُ ٱلسَّاعَةِ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ أَبْعَدَهَا مِنْ حَقِيْقَةِ ٱلأَدْبِ ٱلصَّحِيْحِ ، إِذْ يَنْظُرُ فِيهِ إِلَىٰ ٱلْوَقْتِ ٱلدَّائِمِ لَا إِلَىٰ ٱلْوَقْتِ ٱلدَّائِمِ لَا إِلَىٰ الْوَقْتِ ٱلْعَلَىٰ إِلَىٰ الْوَقْتِ ٱلْخَلُودِ لَا مَعْنَىٰ ٱلنَّسْيَانِ .

وَلَا يَقْتُلُ ٱلنَّبُوْغَ شَيْءٌ كَالْعَمَلِ فِيْ هَاذِهِ الصَّحَافَةِ بِطَرِيْقَتِهَا ؛ فَإِنَّ أَسَاسَ ٱلنُّبُوْغِ (مَا يَجِبُ كَمَا يَجِبُ) ، وَأَدَبُهُ ٱلْعُمْقُ وَٱلتَّغَلْغُلُ فِيْ أَسْرَارِ ٱلأَشْيَاءِ وَإِخْرَاجُ ٱلنَّمَرَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ مِنْ مِثْلِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيْرَةِ بِعَمَلٍ طَوِيْلٍ دَقِيْقٍ ؛ أَمَّا هِيَ فَأَسَاسُهَا (مَا يُمْكِنُ كَمَا يُمْكِنُ) ، وَذَابُهُا ٱلشُّرْعَةُ وَٱلتَّصَفُّحُ وَٱلْإِلْمَامُ وَصِنَاعَةٌ كَصِنَاعَةِ ٱلْعُنْوَانِ لَا غَيْرَ .

فَلَيْسَ يَحْسُنُ بِٱلأَدِيْبِ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلصَّحَافَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ إِلَّا إِذَا نَضَجَ وَتَمَّ وَأَصْبَحَ كَٱلدَّوْلَةِ عَلَىٰ « ٱلْخَرِيْطَةِ ، فَهُوَ حِيْنَئِدٍ لَا يَسْهُلُ مَحْوُهُ كَالدَّوْلَةِ فِيْ ٱلدَّوْلَةِ فِيْ ٱلْخَرِيْطَةِ ، فَهُوَ حِيْنَئِدٍ لَا يَسْهُلُ مَحْوُهُ وَلَا تَبْدِيْلُهُ . . . ثُمَّ هُوَ يَمُدُهَا بِٱلْقُوَّةِ وَلَا يَسْتَمِدُ ٱلْفُوَّةَ مِنْهَا ، وَيَكُونُ تَاجًا مِنْ تِيْجَانِهَا لَا خَرَزَةً مِنْ خَرَزَاتِهَا ، وَيَقُومُ فِيْهَا كَٱلْمَنَارَةِ ٱلْعَظِيْمَةِ تُلْقِيْ أَشِعَتَهَا مِنْ أَعْلَىٰ ٱلْجَوِّ إِلَىٰ مَدَىٰ بَعِيْدِ مِنَ ٱلآفَاقِ ، لَا كَمِصْبَاحٍ مِنْ مَصَابِيْحِ ٱلشَّارِعِ ! .

وَحَالَةُ ٱلْجُمْهُوْرِ عِنْدَنَا تَجْعَلُ ٱلصَّحَافَةَ مَكَانًا طَبِيْعِيًّا لِرَجُلِ ٱلسِّيَاسَةِ قَبْلَ غَيْرِهِ ، إِذْ كَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ السَّيَاسِيُّ هُوَ صَوْتَ ٱلْحَوَادِثِ سَائِلًا وَمُجِيْبًا ، ثُمَّ يَلِيْهِ ٱلرَّجُلُ شِبْهُ ٱلْعَالِمِ ، ثُمَّ الرَّجُلُ شِبْهُ ٱلْهَزْلِيِّ . . . وَٱلأَدِيْبُ ٱلْعَظِيْمُ فَوْقَ هَلُوُلَاءِ جَمِيْعًا . غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَنَا فِيْ ٱلصَّحَافَةِ وَرَاءَ هَوُلاءِ جَمِيْعًا ! .

وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِيْ عَلَىٰ دُوْرِ ٱلصُّحُفِ جَاءَتْ هِيَ تَطُوْفُ بِيْ فِيْ نَوْمِيْ ؛ فَرَأَيْتُنِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَدْخُلُ إِحْدَاهَا لِأَهْدِيَ « وَحْيَ ٱلْقَلَمِ » إِلَىٰ ٱلأَدِيْبِ ٱلْمُتَخَصِّصِ فِيْهَا لِلْكِتَابَةِ ٱلأَدِيْبِ الْمُتَخَصِّصِ فِيْهَا لِلْكِتَابَةِ ٱلأَدِيْبَةِ ، وَدَلُوْنِيْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مَرْبُوعٌ ، مُشَوَّهُ ٱلْخَلْقِ ، صَغِيْرُ ٱلرَّأْسِ ، دَقِيْقُ ٱلْعُنُقِ ، الأَدْبِيَةِ ، وَدَلُوْنِيْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مَرْبُوعٌ ، مُشَوَّهُ ٱلْخَلْقِ ، صَغِيْرُ ٱلرَّأْسِ ، دَقِيْقُ ٱلْعُنْقِ ، جَاحِظُ ٱلْعَيْنَيْنِ ، تَدُوْرَانِ فِيْ مِحْجَرَيْهِمَا دَوْرَةً وَحْشِيَّةً كَأَنَّمَا رَعَبَتْهُ ٱلْحَيَاةُ مُذْ كَانَ جَنِيْنَا فِي جَاحِظُ ٱلْعَيْنَيْنِ ، تَدُوْرَانِ فِيْ مِحْجَرَيْهِمَا دَوْرَةً وَحْشِيَّةً كَأَنَّمَا رَعَبَتْهُ ٱلْحَيَاةُ مُذْ كَانَ جَنِيْنَا فِي بَطْنِ أُمّهِ ، لِأَنَّهُ خُلِقِ لِلإِحْسَاسِ وَٱلْوَصْفِ ، أَوْ كَأَنَّمَا رُكِّبَ فِيْهِ هَلْذَا ٱلنَّظَورُ ٱلسَّاحِرُ لِيرَىٰ عَيْرُهُ مِنْ أَسْرَارِ ٱلسَّخْرِيَةِ فَيَنْبُغُ فِيْ فُنُونِهَا ، أَوْ هُو قَدْ خُلِقَ بِهَاتَيْنِ ٱلْعَيْنَيْنِ ٱلْعَيْنَيْنِ الْعَيْنَيْنِ وَلَالَةً عَلَيْهِ مِنَ ٱلْقُدْرَةِ ٱلإللَهِيَّةِ بِأَنَّهُ رَجُلٌ قَدْ أُرْسِلَ لِتَدْقِيْقِ ٱلنَّطْرِ .

وَقَالَ ٱلَّذِيْ عَرَّفَنِيْ بِهِ : حَضْرَتُهُ عَمْرُوْ أَفَنْدِيْ ٱلْجَاحِظُ . . . وَهُوَ أَدِيْبُ ٱلْجَرِيْدَةِ .

قُلْتُ : شَيْخُنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ ؟ .

فَضَحِكَ ٱلْجَاحِظُ وَقَالَ : وَأَدِيْبُ ٱلْجَرِيْدَةِ ، أَيْ شَحَّاذُ ٱلْجَرِيْدَةِ ، يَكْتُبُ لَهَا كَمَا يَقْرَأُ ٱلْقَادِئُ عَلَىٰ ضَرِيْحٍ ؛ بِٱلرَّغِيْفِ وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبَيْضِ وَٱلْقِرْشِ . .

قُلْتُ : إِنَّا للهِ ! فَكَيْفَ ٱنْتَهَيْتَ يَا أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلنِّهَايَةِ وَكُنْتَ مِنْ أَعَاجِيْبِ ٱلدُّنْيَا ؟ وَكَيْفَ خِبْتَ فِيْ ٱلصَّحَافَةِ وَكُنْتَ رَأْسًا فِيْ ٱلْكَلَامِ ؟

قَالَ : نَجَحَتْ أَخْلَاقِيْ فَخَابَتْ آمَالِيْ ، وَلَوْ جَاءَ ٱلْوَضْعُ بِٱلْعَكْسِ لَكَانَ ٱلأَمْرُ بِٱلْعَكْسِ ؛ وَٱلْمُصِيْبَةُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلصُّحُفِ أَنَّ رَجُلًا وَاحِدًا هُوَ قَانُوْنُ كُلِّ رَجُلٍ هُنَا .

قُلْتُ : وَذَاكَ ٱلرَّجُلُ ٱلْوَاحِدُ مَا قَانُوْنُهُ ؟

قَالَ : لَهُ ثَلَاثَةُ قَوَانِيْنَ : ٱلْجِهَاتُ ٱلْعَالِيَةُ وَمَا يَسْتَوْجِيْهِ مِنْهَا ، وَٱلْجِهَاتُ ٱلنَّازِلَةُ وَمَا يُوْجِيْهِ إِلَيْهَا ، وَقَانُوْنُ ٱلصَّلَةِ بَيْنَ ٱلْجِهَتَيْنِ وَهُوَ . .

قُلْتُ : وَهُوَ مَاذًا ؟

فَحَمْلَقَ فِيَّ وَقَالَ : مَا هَلْذِهِ ٱلْبَلَادَةُ ؟ وَهُوَ ٱلَّذِيْ ﴿ هُوَ ﴾ . . . أَمَا تَرَىٰ ٱلصَّحِيْفَةَ كَكُلِّ شَيْءٍ يُبَاعُ ؟ وَأَنْتَ فَخَبِّرْنِيْ ـ وَلَكَ ٱلدَّوْلَةُ وَٱلصَّوْلَةُ عِنْدَ ٱلْقُرَّاءِ ـ أَلَمْ تَرَ بِعَيْنَيْكَ أَنَّكَ لَوْ جِئْتَ تَذْفَعُ ثَمَانَ مِئَةٍ قِرْشٍ ، لَكُنْتَ فِيْ نُفُوْسِهِمْ أَعْظَمَ مِمَّا أَنْتَ وَقَدْ جِئْتَ تُهْدِيْ ثَمَانَ مِئَةٍ صَفْحَةٍ مِنَ ٱلْبَيَانِ وَٱلأَدَبِ ؟

قُلْتُ : يَا أَبَا عُثْمَانَ ! فَمَاذَا تَكْتُبُ هُنَا ؟

قَالَ : إِنَّ ٱلْكِتَابَةَ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلصَّحَافَةِ صُورَةٌ مِنَ ٱلرُّوْيَةِ ، فَمَاذَا تَرَىٰ أَنْتَ فِيْ . . . وَفِيْ . . . ؟ لَقَدْ كُنَّا نَرُويْ فِيْ ٱلْحَدِيْثِ : « يَكُوْنُ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ ٱلدُّنْيَا مِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَلْحَسُ ٱلأَرْضَ ٱلْبَقَرَةُ بِلِسَانِهَا » [راجع «مسند أحمد» ، رقم : ١٥٢٠] ، فَلَعَلَّ مِنْ هَـٰذِهِ كَمَا تَلْحَسُ ٱلأَرْضَ ٱلْبَقَرَةُ بِلِسَانِهَا » [راجع «مسند أحمد» ، رقم : ١٥٢٠] ، فَلَعَلَّ مِنْ هَـٰذِهِ ٱللَّالْسِنَةِ ٱلطَّوِيْلَةِ لِسَانُ صَاحِبِ ٱلْجَرِيْدَةِ . .

قُلْتُ : وَلَـٰكِتَّكَ يَا شَيْخَنَا قَدْ نَسِيْتَ ٱلْقُرَّاءَ وَحُكْمَهُمْ عَلَىٰ ٱلصَّحِيْفَةِ .

قَالَ: الْقُرَّاءُ مَا الْقُرَّاءُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقُرَّاءُ! وَهَلْ أَسَاسُ أَكْثَرِهِمْ إِلَّا بَلاَدَةُ الْمَدَارِسِ، وَسَخَافَةُ الْحَيَاةِ، وَضَعْفُ الْأَخْلَاقِ، وَكَذِبُ السِّيَاسَةِ ؟ إِنَّ الإِبْدَاعِ كُلَّ الإِبْدَاعِ فِي أَكْثَرِ مَا تَكْتُبُ هَاذِهِ الصَّحُفُ، أَنْ تَجْعَلَ الْكَذِبَ يُكْذَبُ بِطَرِبْقَةٍ جَدِيْدَةٍ.. وَمَا دَامَ الْمَبْدَأُ هُوَ الْمَهْوَ هُو الْهَزْلُ، وَالنَّاسُ فِيْ حَيَاةٍ قَدْ مَاتَتْ فِيْهَا الْمَعَانِيُ الشَّدِيْدَةُ الْمَعْمِيةُ الْمَعَانِيُ الشَّدِيْدَةُ الْمَامِيةُ ، وَالْقِرَاءَةَ الرَّخِيْصَةَ ، وَاللَّعَةَ الرَّخِيْصَةَ ، وَالْقِرَاءَةَ الرَّخِيْصَةَ ، وَالْقِرَاءَةَ الرَّخِيْصَةَ ، وَاللَّعَانِيُ الصَّحَافَةِ ) .

张 张 张

وَدَقَّ ٱلْجَرَسُ يَدْعُوْ أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ ، فَنَهَضَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ بِعَيْنَيْنِ لَا يُقَالُ فِيْهِمَا جَاحِظَتَانِ ، بَلْ خَارِجَتَانِ . . . وَقَالَ : أُفَّ ! ﴿ وَحَكِظَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَنظِلُ مَّاكَانُواْ يَمْمَلُونَ﴾ [١١ سورة هود/الآية : ١٦] .

« كَلَّا وَٱلَّذِيْ حَرَّمَ ٱلتَّزَيُّدَ عَلَىٰ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَقَبَّحَ ٱلتَّكَلُّفَ عِنْدَ ٱلْحُكَمَاءِ ، وَبَهْرَجَ ٱلْكَذَّابِيْنَ عِنْدَ ٱلْفُقَهَاءِ ، لَا يَظُنُ هَـٰذَا إِلَّا مَنْ ضَلَّ سَعْيُهُ » (١) .

قُلْتُ : مَاذَا دَهَاكَ يَا أَبَا عُثْمَانَ ؟

قَالَ : وَيْحَهَا صَحَافَةٌ ! قُلْ فِيْ عَمَلِكَ مَا قَالَ ٱلْمَثَلُ : جَحَظَ إِلَيْهِ عَمَلُهُ (٢) .

<sup>(</sup>١) هَـٰذِهِ ٱلْجُمْلَةُ مِنْ كَلَامٍ ٱلْجَاحِظِ.

 <sup>(</sup>٢) يُرِيْدُونَ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ فِي عَمَلِهِ رَأَىٰ سُوْءَ مَا صَنَعَ .

قُلْتُ : وَلَـٰكِنْ مَا ٱلْقِصَّةُ ؟

قَالَ : وَيْحَهَا صَحَافَةٌ ! وَقَالَ ٱلأَحْنَفُ : ﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ كَامِلًا ، وَمَنْ تَعَلَقَ بِخَصْلَةٍ مِنْهُنَّ كَانَ مِنْ صَالِحِيْ ٱلْفَوْمِ : دِيْنٌ يُرْشِدُهُ ، أَوْ عَقْلٌ يُسَدِّدُهُ ، أَوْ حَسَبٌ يَصُوْنُهُ ، أَوْ حَقَلٌ يُسَدِّدُهُ ، وَمُنَافِقٌ يُبْغِضُهُ ، وَكَافِرٌ أَوْ حَيَاءٌ يَقْنَاهُ ﴾ . وَقَالَ : ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ بَيْنَ أَرْبَعِ : مُؤْمِنٌ يَحْسُدُهُ ، وَمُنَافِقٌ يُبْغِضُهُ ، وَكَافِرٌ يُخْسُدُهُ ، وَشَيْطَانٌ يَفْتِنُهُ . وَأَرْبَعٌ لَيْسَ أَقَلَ مِنْهُنَّ : ٱلْيَقِيْنُ ، وَٱلْعَدْلُ ، وَدِرْهَمٌ حَلَالٌ ، وَأَخْ فِيْ ٱللهِ ﴾ . وَقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . . . (١)

قُلْتُ : يَا شَيْخَنَا ، دَعْنَا ٱلآنَ مِنَ ٱلرُّوَايَةِ وَٱلْحِفْظِ وَٱلْحَسَنِ وَٱلاَّحْنَفِ ؛ فَمَاذَا دَهَاكَ عِنْدَ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ ؟

قَالَ: لَمْ أُحْسِنِ ٱلْمُهَاتَرَةَ فِي ٱلْمَقَالِ ٱلَّذِي كَتَبْتُهُ ٱلْيَوْمَ . . وَيَقُولُ رَئِيسُ ٱلتَّحْرِيرِ : إِنَّ يَصْفَ ٱلتَّمْوِيهُ , وَيَقُولُ : إِنَّ سُمُو ٱلْكِتَابَةِ الْفَوْرِيهِ وَذِيلَةٌ ؟ فَإِنَّ نِصْفَهُ ٱلآخَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَمْوِيهُ . وَيَقُولُ : إِنَّ سُمُو ٱلْكِتَابَةِ ٱلْمُحَلَّظُ فَصِيْحٌ ، لأَنَّ ٱلْقُرَّاءَ فِي هَلْذَا ٱلْعَهْدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْ حِفْظِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحَدِيْثِ وَدِرَاسَةِ كُتُبِ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْفُوتِ وَٱلْمُحَدِّتِ ٱلْهُزَلِيَّةِ . وَحِفْظُ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحَدِيْثِ كُتُبِ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْفُوسَحَاءِ ، بَلْ مِنَ ٱلرُّوايَاتِ وَٱلْمَجَلَّتِ ٱلْهُزَلِيَّةِ . وَحِفْظُ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحَدِيْثِ وَكَلَامُ ٱلْعُلَمَاءِ يَضَعُ فِي ٱلتَّفْسِ قَانُونَ ٱلنَّقْسِ ؛ وَيَجْعَلُ مَعَانِيْهَا مُهَيَّأَةً بِٱلطَّبِيْعَةِ لِلاسْتِجَابَةِ وَكَلَامُ ٱلْعُلَمَاءِ يَضَعُ فِي ٱلتَّفْسِ قَانُونَ ٱلنَّقْسِ ؛ وَيَجْعَلُ مَعَانِيْهَا مُهَيَّأَةً بِٱلطَّبِيْعَةِ لِلاسْتِجَابَةِ لِيَلْكُ ٱلْمُعَلِيْفِ ٱللْمُعَلِينِ ٱلْكُونِ وَٱلْطُبِيعَةِ لِلاسْتِجَابَةِ وَٱلْمُولِينِ فَلَانِ وَٱلطَّالِيَةِ فُلَانَةٍ وَٱلْمُولِيلِ فَلَانٍ وَٱلطَّالِيةِ فُلَانَةٍ وَٱلْمَسَارِحِ وَٱلْمَكَالِي وَٱلطَّالِيةِ فُلَانَةٍ وَٱلْمَالِي وَالْمَلَامِي وَٱلْمُكَالِيةِ فَلَانَةٍ وَٱلْمَسَارِحِ وَالْمَلَامِي وَٱلطَّالِيةِ فُلَانَةٍ وَٱلْمَسَارِحِ وَٱلْمَلَاهِي وَٱلْمَلَامِي وَٱلْمُعَلِيةِ فَلَانَةٍ وَٱلْمَالِيةِ فَلَانَةٍ وَٱلْمَلَامِي وَالْمَلَاهِيْ ؟ .

وَيَقُوْلُ رَئِيْسُ ٱلنَّحْرِيْرِ : إِنَّ ٱلْكَاتِبَ ٱلَّذِيْ لَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ : مَا يُقَالُ عَنِّيْ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ؟ هُوَ كَاتِبُ ٱلصَّحَافَةِ ٱلْحَقِيْقِيُّ ، لأَنَّ ٱلْقُرُوشَ هِيَ ٱلْقُرُوشُ ، وَٱلتَّارِيْخَ هُوَ ٱلتَّارِيْخُ ؛ وَمَطْبَعَةَ ٱلصَّحِيْفَةِ ٱلنَّاجِحَةِ هِيَ بِنْتُ خَالَةِ مَطْبَعَةِ ٱلْبَنْكِ ٱلأَهْلِيُّ ؛ وَلَا يَتَحَقَّقُ نَسَبُ مَا بَيْنِهِمَا إِلَّا فِيْ إِخْرَاجِ ٱلْوَرَقِ ٱلذِيْ يُصْرَفُ كُلُهُ وَلَا يُرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ !.

إِنَّهُمْ يُرِيْدُوْنَ إِظْهَارَ ٱلْمَخَازِيْ مَكْتُوْبَةً ، كَحَوَادِثِ ٱلْفُجُوْرِ وَٱلسَّرِقَةِ وَٱلْقَتْلِ وَٱلْعِشْقِ

<sup>(</sup>١) هَاذِهِ طَرِيْقَةُ ٱلْجَاحِظِ بِخَلْطِ ٱلْكَلَامِ دَائِمًا بِٱلتَّقْلِ.

طنطا

وَغَيْرِهَا ؛ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهَا أَخْبَارٌ تُرُوَىٰ وَتُقَصَّ لِلْحِكَايَةِ أَوِ ٱلْعِبْرَةِ ، وَٱلْحَقِيْقَةُ أَنَّهَا أَخْبَارُهُمْ إِلَىٰ أَعْصَابِ ٱلْفُرَّاءِ . . .

\* \*
 وَدَقَ الْجَرَسُ يَدْعُوْ أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ رَثِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ . .

مصطفى صادق الرافعي

وَغَابَ شَيْخُنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عِنْدَ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ بَعْضَ سَاعَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ تَدُوْرُ عَيْنَاهُ فِيْ جِحَاظَيْهِمَا وَقَدْ أَكْفَهِرَّ وَجْهُهُ وَعَبَسَ كَأَنَّمَا يَجْرِيْ فِيْهِ ٱلدَّمُ ٱلأَسْوَدُ لَا ٱلأَحْمرُ ، وَهُو يَكَادُ يَنْشَقُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ، وَبَعْضُهُ يَغْلِيْ فِيْ بَعْضِهِ كَٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلنَّارِ ؛ فَمَا جَلَسَ حَتَّىٰ جَاءَتْ ذُبَابَتَانِ فَوْقَعَتَا عَلَىٰ كَنَقَيْ أَنْفِهِ تُتِمَّانِ كَابَةَ وَجْهِهِ ٱلْمُشَوَّهِ ، فَكَانَ مَنْظُرُهُمَا مِنْ عَيْنَيْهِ ٱلسَّوْدَاوَيْنِ أَلْجَاجِظَتَيْنِ مَنْظَرَ ذُبَابَتَيْنِ وُلِدَتَا مِنْ ذُبَابَتَيْنِ . . . .

وَتَرَكَهُمَا ٱلرَّجُلُ لِشَاْنِهِمَا وَسَكَتَ عَنْهُمَا ؛ فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عُثْمَانَ ! هَاتَانِ ذُبَابَتَانِ ، وَيُقَالُ : إِنَّ ٱلذُّبَابَ يَحْمِلُ ٱلْعَدْوَىٰ .

فَضَحِكَ ضِحْكَةَ ٱلْمَغِيْظِ ، وَقَالَ : إِنَّ ٱلذُّبَابَ هُنَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَطْبَعَةِ لَا مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ . فَأَكْثُرُ ٱلْقَوْلِ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْجَرَائِدِ حَشَرَاتٌ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ : مِنْهَا مَا يُسْتَقْذَرُ ، وَمَا تَنْقَلِبُ لَهُ ٱلنَّفْسُ ، وَمَا فِيْهِ ٱلضَّرَرُ ؛ وَمَا بُدُّ أَنْ يَعْتَادَ ٱلْكَاتِبُ ٱلصِّحَافِيُّ مِنَ ٱلصَّبْرِ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْحَشَرَاتِ فِيْ ثِيَابِهِ ؛ وَقَدْ يُرِيْدُهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْحَشَرَاتِ فِيْ ثِيَابِهِ ؛ وَقَدْ يُرِيْدُهُ

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ١٩٠ ، ١١ ذو الحجة سنة ١٣٥٥ هـ = ٢٢ فبراير/ شباط ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ٢٩٣ ـ ٢٩٥ .

صَاحِبُ ٱلْجَرِيْدَةِ أَوْ رَئِيْسُ ٱلتَّحْرِيْرِ عَلَىٰ أَنْ يَكْتُبَ كَلَامًا لَوْ أَعْفَاهُ مِنْهُ وَأَرَادَهُ عَلَىٰ أَنْ يَجْمَعَ ٱلْقَمْلَ وَٱلْبَرَاغِيْثَ مِنْ أَهْدَامِ ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلصَّعَالِيْكِ بِقَدَرِ مَا يَمْلاُ مَقَالَةً . . كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِ وَٱلْقَمْلَ وَٱلْبَرَاغِيْثَ مِنْ أَهْدَامِ ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلصَّعَالِيْكِ بِقَدَرِ مَا يَمْلاُ مَقَالَةً . . كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِ وَأَهْوَنَ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَصْرَحَ فِيْ مَعْنَىٰ ٱلطَّلَبِ وَٱلتَّكْلِيْفِ (١) .

وَكَيْفَمَا دَارَ ٱلأَمْرُ فَإِنَّ كَثِيْرًا مِنْ كَلَامٍ ٱلصُّحُفِ لَوْ مَسَخَهُ الله شَيْتًا غَيْرَ ٱلْحُرُوفِ ٱلْمَطْبَعِيَّةِ ، لَطَارَ كُلُّهُ ذُبَابًا عَلَىٰ وُجُوْهِ ٱلْقُرَّاءِ ! .

قُلْتُ : وَلَلْكِنْكَ يَا أَبَا عُثْمَانَ ذَهَبْتَ مُتَطَلِّقًا إِلَىٰ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ وَرَجَعْتَ مُتَعَقِّدًا ، فَمَا ٱلَّذِيْ أَنْكَرْتَ مِنْهُ ؟ .

قَالَ : ﴿ لَوْ كَانَ ٱلأَمْرُ عَلَىٰ مَا يَشْتَهِيْهِ ٱلْغَرِيْرُ وَٱلْجَاهِلُ بِعَوَاقِبِ ٱلْأَمُورِ ، لَبَطَلَ ٱلتَظَرُ وَمَا يَشْحَدُ عَلَيْهِ وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ ، وَلَتَعَطَّلَتِ ٱلأَرْوَاحُ مِنْ مَعَانِيْهَا وَٱلْعُقُولُ مِنْ ثِمَارِهَا ، وَلَعَدِمَتِ ٱلأَشْيَاءُ حُظُوظَهَا وَحُقُوقَهَا ﴾ (٢) . هُنَاكَ رَجُلٌ مِنْ هَلُولًا ِ ٱلْمَعْنِيْيَنَ بِٱلسِّيَاسَةِ كَمَا هِيَ ٱلسِّيَاسَةُ فِيْ السِّيَاسَةُ فِيْ هَلْذَا ٱلْبَلَدِ . . . يُرِيْدُ أَنْ يَخْلُقَ فِيْ ٱلْحَوَادِثِ غَيْرَ مَعَانِيْهَا ، وَيَرْبِطُ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ بِأَسْبَابٍ غَيْرِ أَسْبَابِهَا ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا نَتَائِجَ غَيْرَ نَنَائِجِهَا ، وَيُلْفِّقُ لَهَا مِنَ ٱلْمَنْطِقِ لِللَّهُ بَعْضٍ بِأَسْبَابٍ غَيْرِ أَسْبَابِهَا ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا نَتَائِجَ غَيْرَ نَنَائِجِهَا ، وَيُلْفَقُ لَهَا مِنَ ٱلْمَنْطِقِ لِكَى بَعْضٍ بِأَسْبَابٍ غَيْرِ أَسْبَابِهَا ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا نَتَائِجَ غَيْرَ نَنَائِجِهَا ، وَيُلَقِّقُ لَهَا مِنَ ٱلْمَنْطِقِ كُمَا كَهُ لَا يَرْضَىٰ إِلّا أَنْ تَكُونَ بِذَٰلِكَ رَدًّا عَلَىٰ جَمَاعَةِ ، وَلَا يَرْضَىٰ مَعَ ٱلرَّدَ إِلّا أَنْ يَكُونَ كَٱلْأَعَاصِيْرِ تَدْفَعُ مِنْ لَتَعَارِ ٱللّهُ مِنْ ٱلْمُسْتَنْقُعِ ٱلرَّاكِدِ .

ثُمَّ لَمْ يَجِدْ لَهَا رَئِيْسُ ٱلتَّحْرِيْرِ غَيْرَ عَمَّكَ أَبِيْ عُثْمَانَ فِيْ لَطَافَةِ حِسِّهِ وَقُوَّةِ طَبْعِهِ وَحُسْنِ
بَيَانِهِ وَٱقْتِدَارِهِ عَلَىٰ ٱلْمَعْنَىٰ وَضِدِّهِ ، كَأَنَّ أَبَا عُثْمَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ مِمَّنْ يُحَاسِبُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ، وَلَا
مِنَ ٱلْمُمَيِّرِيْنَ فِيْ ٱلرَّأْيِ ، وَلَا مِنَ ٱلْمُسْتَدِلِّيْنَ بِٱلدَّلِيْلِ ، وَلَا مِنَ ٱلنَّاظِرِيْنِ بِٱلْحُجَّةِ ؛ وَكَأَنَّ أَبَا
عُثْمَانِ هَلْذَا رَجُلٌ حُرُوْفِيُّ . . . كَحُرُوْفِ ٱلْمَطْبَعَةِ : تَرْفَعُ مِنْ طَبَقَةٍ وَتُوْضَعُ فِيْ طَبَقَةٍ وَتَكُونُ
عَلَىٰ مَا شِئْتَ ، وَأَدْنَىٰ حَالَاتِهَا أَنْ تُمَدَّ إِلَيْهَا ٱلْبَدُ فَإِذَا هِيَ فِيْ يَدِكَ .

وَأَنَا ٱمْرُورٌ سَيِّدٌ فِيْ نَفْسِيْ ، وَأَنَا رَجُلُ صِدْقٍ ، وَلَسْتُ كَهَـٰؤُلَاءِ ٱلَّذِيْنَ لَا يَتَأَثَّمُونَ وَلَا

<sup>(</sup>١) هَاذِهِ طَرِيْقَةُ ٱلْجَاحِظِ فِيْ ٱلإِغْرَاقِ حِيْنَ يَنَهَكُّمُ .

<sup>(</sup>٢) هَـٰذِهِ ٱلْجُمْلَةُ مِنْ كَلَامِ ٱلْجَاحِظِ.

يَتَذَمَّمُوْنَ ؛ فَإِنْ خُضْتُ فِي مِثْلِ هَـٰذَا ٱنْتَقَضَ طَبْعِيْ وَضَعُفَتْ ٱسْتِطَاعَتِيْ وَتَبَيَّنَ ٱلتَّقْصُ فِيْمَا أَكْتُبُ ، وَنَزَلْتُ فِيْ ٱلْجِهَتَيْنِ ؛ فَلَا يَطَّرِدُ لِيَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ مَا يَرْجُوْ ، وَلَا يَسْتَوِيْ عَلَىٰ مَا يَرْجُوْ ، وَلَا يَسْتَوِيْ عَلَىٰ مَا أُحِبُّ ؛ فَلَا يَشْتُويْ عَلَىٰ مَا يُرْجُوْ ، وَلَا يَسْتَوِيْ عَلَىٰ مَا أُحِبُّ ؛ فَلَاهِ ، فَلَهُ إِلَيَّ وَيُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ فِيْ وَجْهِيْ ، كَأَنَّ مَا أُحِبُّ ؛ فَلَهُ إِلَيَّ وَيُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ فِيْ وَجْهِيْ ، كَأَنَّ الْكَاتِبَ عِنْدَهُ خَادِمُ رَأْبِهِ كَخَادِمٍ مَطْبَخِهِ وَطَعَامِهِ ، هَـٰذَا مِنْ هَـٰذَا !

ثُمَّ قَالَ لِيْ : يَا أَبَا عُثْمَانَ ! إِنِّيْ لأَسْتَحِيْ أَنْ أُعَنِّفَكَ ؛ وَبِهَاذَا ٱلْقَوْلِ لَمْ يَسْتَحِ أَنْ يُعَنِّفَ أَبَا عُثْمَانٍ . . . وَلَهَمَمْتُ وَاللهُ أَنْ أُنْشِدَهُ قَوْلَ عَبَّاسِ بن مِرْدَاسِ [من الكامل] :

أَكُلَيْبُ . . . مَـا لَـكَ كُـلَّ يَـوْمٍ ظَـالِمَـا وَٱلظُّلْــمُ أَنْكَــدُ وَجْهُــهُ مَلْعُــوْنُ . . . لَوْلَا أَنْ ذَكَرْتُ قَوْلَ ٱلآخَرِ [من الطويل] :

وَمَا بَيْنَ مَنْ لَـمْ يُغْطِ سَمْعًا وَطَاعَةً وَبَيْنَ تَمِيْمٍ غَيْـرُ حَــزُ ٱلْغَــلَاصِــمِ وَحَزُّ ٱلْغَلَاصِمِ « وَقَطْعُ ٱلدَّرَاهِمِ » مِنْ قَافِيَةٍ وَاحِدَةٍ . . .

وَقَالَ سَعِيْدُ أَبْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ : « لأَنْ يَكُوْنَ لِيْ نِصْفُ وَجْهِ وَنِصْفُ لِسَانٍ عَلَىٰ مَا فِيْهِمَا مِنْ قُبْحِ ٱلْمَنْظَرِ وَعَجْزِ ٱلْمَخْبَرِ - أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ ذَا وَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ وَذَا قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْن » .

وَقَالَ أَيُوْبُ ٱلسَّخْتَيَانِيُّ . . .

وَهَمَّ شَيْخُنَا أَنْ يَمُرَّ فِيْ ٱلْحِفْظِ وَٱلرَّوَايَةِ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ، فَقُلْتُ: وَقَالَ رَئِيْسُ ٱلتَّحْرِيْرِ...؟

فَضَحِكَ وَقَالَ : أَمَّا رَئِيْسُ ٱلتَّحْرِيْرِ فَيَقُولُ : إِنَّ ٱلْحَلاَبَةَ وَٱلْمُوَارَبَةَ وَتَقْلِيْبَ ٱلْمَنْطِقِ هِي كُلُّ ٱلْبَلَاعَةِ فِي ٱلصَّحَافَةِ ٱلْحَدِيْئَةِ ، وَلَهِي كَقَلْبِ ٱلأَعْيَانِ فِي مُعْجِزَاتِ ٱلأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ؛ فَكَمَا ٱنْقَلِبَتِ ٱلْعَصَاحَيَةَ تَسْعَىٰ ، وَهِي عَصًا وهِي مِنَ ٱلْخَشَبِ ، فَكَذٰلِكَ تَنْقَلِبُ ٱلْحَادِثَةُ فِيْ مُعْجِزَاتِ ٱلصَّحَافَةِ إِذَا تَعَاطَاهَا ٱلْكَاتِبُ ٱلْبَلِيْعُ بِٱلْفِطْنَةِ ٱلْعَجِيْبَةِ وَٱلْمَنْطِقِ ٱلْمُلَوَّنِ وَٱلْمَعْرِفَةِ بِأَسَالِيْبِ ٱلسَّيَاسَةِ ؛ فَتَكُونُ لِلتَّهْوِيْلِ وَهِي فِيْ ذَاتِهَا ٱطْمِئْنَانٌ ، وَلِلتَّهْمَةِ وَهِيَ فِيْ وَٱلْمَعْرِفَةِ بِأَسَالِيْبِ ٱلسَّيَاسَةِ ؛ فَتَكُونُ لِلتَّهُويُلِ وَهِي فِيْ ذَاتِهَا ٱطْمِئْنَانٌ ، وَلِلتَّهْمَةِ وَهِي فِيْ فَلْسَهَا بَرَاءَةٌ ؛ وَلِلْجِنَايَةِ وَهِي فِيْ مَعْنَاهَا سَلَامَةٌ ؛ وَلَوْ نَفَخَ ٱلصَّحَافِيُ ٱلْحَاذِقُ فِيْ قَبْضَةٍ مِنَ السَّيَاسَةِ ، فَيَكُونُ لِلتَّهُويُلِ وَهِي فِيْ ذَاتِهَا ٱطْمِئْنَانٌ ، وَلِلتَّهُمَةِ وَهِي فِيْ فَنْ السَّيَاسَةِ ، فَيْمُ فَيْ مَعْنَاهَا سَلَامَةٌ ؛ وَلَوْ نَفَخَ ٱلصَّحَافِيُ ٱلْحَاذِقُ فِيْ قَبْضَةٍ مِنَ السَّيَامِةِ إِنْهَا ٱلللَّهُ وَٱلْمَالِيْفِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْرِفَةِ بِأَسَالِيْلِ السَّيَامِةِ إِنَّمَا هُو إِنْقَانُ ٱلْحِيْلَةِ عَلَىٰ أَنْ يُصَدِّقَكَ ٱلنَّاسُ ؛ فَإِنَّ ٱلْعَامَة اللمَامِقِ الْمُلُونَ فِيْ ٱلسَّيَامِةِ إِنَّمَا هُو إِنْقَانُ ٱلْحِيْلَةِ عَلَىٰ أَنْ يُصَدِّقَكَ ٱلنَّاسُ ؛ فَإِنَّ ٱلْعَامَةَ المُعْطِقَ ٱللْمُلُونَ فِيْ ٱلسَّيَاسَةِ إِنَّمَا هُو إِنْقَانُ ٱلْحِيْلَةِ عَلَىٰ أَنْ يُصَدِّقَكَ ٱلنَّاسُ ؛ فَإِنَّ الْعَامَةَ المَامِقَةِ الْمُؤْمِنَ فِي ٱلسَّيَاسَةِ إِنَّهُ الْمُنَافِقُ الْمُلُونُ فِي ٱلسَّيَامِةِ إِنَّهَا أَلْمُونُ الْمَامِقُولُ الْمَامِقِيلِ اللْمَامِقُولُ اللْمُولِقُ الْمُعَامِقِيلُ الْمُؤْمِنَ السَّيَامِةِ إِنَّهُ الْمُنْهُ وَالْمَامِلُونَ الللْمُلُونَ فِي ٱلسَّيَامِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ اللْمَامُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُونَ الللْمُؤْمِلُونَ أَلْمُؤُمُ اللْمُؤْمِنَ الللْمِلُونَ اللهِ اللْمُؤْمِلُونَ اللللْمُؤْمُولُولُ الللْمُؤْمُ الْمُ

وَأَشْبَاهَ ٱلْعَامَّةِ لَا يُصَدِّقُوْنَ ٱلصَّدْقَ لِنَفْسِهِ ، وَلَكِكِنْ لِلْغَرَضِ ٱلَّذِيْ يُسَاقُ لَهُ ، إِذْ كَانَ مَدَارُ ٱلأَمْرِ فِيْهِمْ عَلَىٰ ٱلإِيْمَانِ وَٱلتَّقْدِيْسِ ، فَأَذِفْهُمْ حَلَاوَةَ ٱلإِيْمَانِ بِٱلْكَذِبِ فَلَنْ يَغْرِفُوهُ إِلَّا صِدْقًا وَفَوْقَ ٱلصَّدْقِ ، وَهُمْ مِنْ ذَاتِ أَنْفُسِهِمْ يُقِيْمُوْنَ ٱلْبَرَاهِيْنَ ٱلْعَجِيْبَةَ وَيُسَاعِدُوْنَ بِهَا مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِمْ مَتَىٰ أَحْكَمَ ٱلْكَذِبَ ، لِيُحَقِّقُوْا لأَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ بَحَثُوْا وَنَظَرُوْا وَدَقَّقُوْا . . .

ثُمَّ قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : وَمَعْنَىٰ هَـٰذَا كُلِّهِ أَنَّ بَعْضَ دُوْرِ ٱلصَّحَافَةِ لَوْ كَتَبَتْ عَبَارَةً صَرِيْحَةً لِلإِعْلَانِ لَكَانَتِ ٱلْعِبَارَةُ هَـٰكَذَا : سِيَاسَةٌ لِلْبَيْعِ . . .

\* \* \*

قُلْتُ : يَا شَيْخَنَا ! فَإِنَّكَ هُنَا عِنْدَهُمْ لِتَكْتُبَ كَمَا يَكْتُبُوْنَ ، وَمَقَالَاتُ ٱلسِّيَاسَةِ ٱلْكَاذِبَةِ كَرَسَائِلِ ٱلْحُبِّ ٱلْكَاذِبِ : تُقْرَأُ فِيْهَا مَعَانٍ لَا تُكْتَبُ ، وَيَكُوْنُ فِيْ عِبَارَتِهَا حَيَاءٌ وَفِيْ ضِمْنِهَا طَلَبُ مَا يُسْتَحَىٰ مِنْهُ . . وَٱلْحَوَادِثُ عِنْدَهُمْ عَلَىٰ حَسَبِ ٱلأَوْقَاتِ ، فَٱلأَبْيَضُ أَسْوَدُ فِيْ اللَّيْلِ ، وَٱلأَسْوَدُ أَبْيَضُ بِٱلنَّهَارِ ؛ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ فُلَانٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَكَيْفَ لَا يُعْجِزُهُ بُرْهَانُ وَكَيْفَ يَضْنَعُ وَكَيْفَ لَا يُعْجِزُهُ بُرْهَانُ وَكَيْفَ يُخْرِّجُ ٱلْمَعَانِيْ ؟

قَالَ : بَلَىٰ ! نِعْمَ ٱلشَّاهِدُ هُوَ وَأَمْثَالُهُ ! إِنَّهُمْ مُصَدَّقُوْنَ حَتَّىٰ فِيْ تَارِيْخِ حَفْرِ زَمْزَمَ .

قُلْتُ : وَكَيْفَ ذَٰلِكَ ؟

قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ بَعِضِ ٱلْقُضَاةِ عَلَىٰ رَجُلٍ آخَوَ ، فَأَرَادَ هَـٰذَا أَنْ يُجَرِّحَ شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لِلْقَاضِيْ : أَتَقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ رَجُلٌ يَمْلِكُ عِشْرِيْنَ ٱلْفَ دِيْنَارٍ وَلَمْ يَحُجَّ إِلَىٰ بَيْتِ الله ؟ فَقَالَ ٱلشَّاهِدُ : بَلَىٰ قَدْ حَجَجْتُ . قَالَ ٱلْخَصْمُ : فَآسْأَلُهُ أَيُهَا ٱلْقَاضِيْ عَنْ زَمْزَمَ كَيْفَ هِيَ ؟ قَالَ ٱلشَّاهِدُ : لَقَدْ حَجَجْتُ قَبْلَ أَنْ تُحْفَرَ زَمْزَمُ فَلَمْ أَرَهَا . . .

قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : فَهَاذِهِ هِيَ طَرِيْقَةُ بَعْضِهِمْ فِيْمَا يُزَكِّيْ بِهِ نَفْسَهُ : يَنْزِلُونَ إِلَىٰ مِثْلِ هَاذَا ٱلتَّعْبِيْرِ ، إِذْ كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ ٱلسَّيَاسِيَّةُ جَدَلًا فِيْ ٱلصُّحُفِ لِنَفْيِ ٱلْمَثْنِيِّ وَإِثْبَاتِ الْمُثْبَتِ ، لَا عَمَلًا يَعْمَلُوْنَهُ بِٱلنَّفْيِ وَٱلإِثْبَاتِ . وَمَتَىٰ ٱسْتَقَلَّتْ هَاذِهِ لِنَفْيِ ٱلْمَثْفِي وَٱلإِثْبَاتِ . وَمَتَىٰ ٱسْتَقَلَّتْ هَاذِهِ اللَّهُ وَجَبَ تَغْيِيْرُ هَاذِهِ ٱلصَّحَافَةِ وَإِكْرَاهُهَا عَلَىٰ ٱلصَّدْقِ ، فَلَا يَكُونُ ٱلشَّأْنُ حِيْنَئِذٍ فِيْ إِطْلَاقِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلصَّحَافِيَةِ إِلَّا مِنْ مَعْنَاهَا ٱلْوَاقِعِ .

وَالْحَيَاةُ ٱلْمُسْتَقِلَةُ ذَاتُ قَوَاعِدَ وَقَوَانِيْنَ دَقِيْقَةٍ لَا يُتَرَخَّصُ فِيْهَا مَا دَامَ أَسَاسُهَا إِبْجَادَ ٱلْقُوَّةِ وَإِعْمَالَ ٱلْقُوَّةِ ، وَمَا دَامَتْ طَبِيْعَتُهَا قَائِمَةٌ عَلَىٰ جَعْلِ أَخْلَقِ ٱلشَّعْبِ حَاكِمَةً لَا مَحْكُوْمَةٌ ؛ وَقَدْ كَانَ ٱلْقَوَى ٱلشَّعِفِ وَبَقَاءَ الضَّعْفِ وَحِيَاطَةَ ٱلضَّعِفِ وَبَقَاءَ ٱلضَّعْفِ ؛ فَكَانَتْ قَوَاعِدُنَا فِي ٱلْحَيَاةِ مَعْلُوطَةً ؛ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ٱلْخَلْقُ ٱلْقَوِيُ ٱلصَّحِيْحُ هُو ٱلضَّعْفِ ؛ فَكَانَتْ قَوَاعِدُنَا فِي ٱلْحَيَاةِ مَعْلُوطَةً ؛ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ٱلْخَلْقُ ٱلْقَوِيُ ٱلصَّحِيْحُ هُو ٱلشَّبَبُ فِي ٱلرَّجُلِ وَٱلْفَتْرَةِ بَعْدَ ٱلْفَتْرَةِ ، وَذَٰلِكَ هُو ٱلسَّبَبُ فِي أَنَّ عِنْدَنَا مِنَ ٱلْكَاذِبِ أَكْثَرَ مِنَ ٱلصَّادِقِ ، وَمِنَ ٱلْمُمَادِيُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلصَّادِقِ ، وَمِنَ ٱلْمُمَادِيُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلصَّرِيْعِ ؛ فَلَا جَرَمَ ٱرْتَفَعَتِ ٱلْأَلْقَابُ فَوْقَ حَقَائِقِهَا ، وَصَارَتْ نُعُوْتُ ٱلْمَنَاصِبِ وَكَلِمَاتُ الصَّادِي ؟ فَلَا جَرَمَ ٱلْمُمَادِي آلْكَلَامِ الْمُقَدِّسِ صِحَافِيًّا . .

يَا لَعِبَادِ اللهِ ! يَأْتِيْهِمُ أَسْمُ الأَدِيْبِ الْعَظِيْمِ فَلَا يَجِدُونَ لَهُ مَوْضِعًا فِيْ « مَحَلَيًّاتِ الْحَرِيْدَةِ » ؛ وَيَأْتِيْهِمُ أَسْمُ الْبَاشَا أَوْ الْبِكْ أَمْ صَاحِبِ الْمَنْصِبِ الْكَبِيْرِ ، فَبِمَاذَا تَتَشَرَّفُ « الْمَحَلِيَّاتُ » إِلَّا بِهِ ؟ وَهَلْذَا طَبِيْعِيُّ ، وَلَلكِنْ فِيْ طَبِيْعَةِ النَّفَاقِ ؛ وَهَلْذَا وَاجِبٌ ، وَلَكِنْ جِيْنَ يَكُونُ الْخُصُوعُ هُوَ الْوَاجِبَ ؛ وَلَوْ أَنَّ لِلأَدِيْبِ وَزْنًا فِيْ مِيْزَانِ الْأُمَّةِ لَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حِيْنَ يَكُونُ الْخُصُوعُ هُو الْوَاجِبَ ؛ وَلَوْ أَنَّ لِلأَدِيْبِ وَزْنًا فِيْ مِيْزَانِ الْأُمَّةِ لَكَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حِيْنَ يَكُونُ اللَّحَافِقَ ، فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ الصِّحَافَةَ هُنَا هِيَ صُوْرَةٌ مِنْ عَامِّيَةِ الشَّعْبِ لَيْسَ غَيْرُ . . وَمَنْ ذَا اللّذِيْ يُصَحِّحُ مَعْنَىٰ الشَّرَفِ الْعَامِلِ لِهَاذِهِ الأَمَّةِ وَتَارِيْخِهَا ، وَأَكْثُرُ الْأَلْقَابِ عِنْدَنَا هِيَ وَمَنْ ذَا اللّذِيْ يُصَحِّحُ مَعْنَىٰ الشَّرَفِ الْعَامِلِ لِهَاذِهِ الْأَمَّةِ وَتَارِيْخِهَا ، وَأَكْثُرُ الْأَلْقَابِ عِنْدَنَا هِيَ وَمَنْ ذَا اللّذِيْ يُصَحِّحُ مَعْنَىٰ الشَّرَفِ الْعَامِلِ لِهَاذِهِ الْأَمَّةِ وَتَارِيْخِهَا ، وَأَكْثُرُ الْأَلْقَابِ عِنْدَنَا هِيَ أَنْكُونُ مَنْ ذَا اللّذِيْ يُصَحِّحُ مَعْنَىٰ الشَّرَفِ الْعَامِلِ لِهَاذِهِ الْأَمَّةِ وَتَارِيْخِهَا ، وَأَكْثُرُ الْأَلْقَابِ عِنْدَنَا هِيَ الْمَاكَةُ وَنَا وَيْ مَعْنَىٰ الشَّرَفِ . . . ؟

ثُمَّ ضَحِكَ أَبُوْ عُثْمَانَ وَقَالَ : زَعَمُوا أَنَّ ذُبَابَةً وَقَعَتْ فِي بَارِجَةِ (أَمِيْرَالْ) إِنْكِلِيْزِيِّ أَيَّامَ الْحَوْبِ الْعُظْمَىٰ ، فَرَأَتِ الْقَائِدَ الْعَظِيْمَ وَقَدْ نَشَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرْجًا مِنَ الْوَرَقِ وَهُوَ يُخَطِّطُ فِيْهِ رَسْمًا مِنْ رُسُوْمٍ الْحَوْبِ ، وَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ يُلْقِيْ النُّقْطَةَ بَعْدَ النُّقْطَةِ مِنَ الْمِدَادِ وَيَقُولُ : هَانِهُ مَدِيْنَةُ كَذَا ، وَهَاذَا وَمَا أَخْفَ وَمَا أَهْوَنُ كَذَا ، وَهَاذَا مُونَ أَلُوا : فَسَخِرَتْ مِنْهُ الذَّبَابَةُ وَقَالَتْ : مَا أَيْسَرَ هَاذَا الْعَمَلَ وَمَا أَخْفَ وَمَا أَهْوَنَ ! ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَىٰ صَفْحَةٍ بَيْضَاءَ وَجَعَلَتْ تُلْقِي وَنِيْمَهَا (١) هُنَا وَهُذَا ، وَتَقُولُ : هَانِهِ مَدِيْنَةٌ ، وَهَاذَا حِصْنٌ . .

(١) وَنِيْمُ ٱلذُّبَابِ: هُوَ . . . أَيْ : هَاذِهِ ٱلثَّقَطُ ٱلسُّودُ ٱلَّتِيْ بُحْدِثُهَا .

وَٱلْتَفَتْ ٱلْجَاحِظُ كَأَنَّمَا تَوَهَّمَ ٱلْجَرَسَ يَدُقُ . فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْ شَيْتًا ، قَالَ : لَوْ أَنَّنِيْ أَصْدَرْتُ صَحِيْفَةً يَوْمِيَّةً لَسَمَّيْتُهَا (ٱلأَكَاذِيْبُ) فَمَهْمَا أَكْذِبُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فَقَدْ صَدَفْتُ فِيْ أَصْدَرْتُ مَا مَا أُخْطِئُ فَلَنْ أُخْطِئَ فِيْ وَضْع ٱلنِّفَاقِ تَحْتَ عُنُوانِهِ . آلاسْمِ ، وَمَهْمَا أُخْطِئُ فَلَنْ أُخْطِئَ فِيْ وَضْع ٱلنِّفَاقِ تَحْتَ عُنُوانِهِ .

قَالَ : ثُمَّ أَخُطُّ تَحْتَ ٱسْمِ ٱلْجَرِيْدَةِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرِ بِٱلْخَطِّ ٱلثُّلُثِ هَلْذَا نَصُّهَا :

مَا هِيَ عِزَّهُ ٱلأَذِلَّاءِ ؟ هِيَ ٱلْكَذِبُ ٱلْهَازِلُ .

مَا هِيَ قُوَّةُ ٱلضُّعَفَاءِ ؟ هِيَ ٱلْكَذِبُ ٱلْمُكَابِرُ .

مَا هِيَ فَضِيْلَةُ ٱلكَذَّابِيْنَ ؟ هِيَ ٱسْتِمْرَارُ ٱلْكَذِبِ .

قَالَ: ثُمَّ لَا يُحَرِّرُ فِيْ جَرِيْدَنِيْ إِلَّا « صَعَالِيْكُ ٱلصِّحَافَةِ » مِنْ أَمْثَالِ ٱلْجَاحِظِ ، ثُمَّ أَكْذِبُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْشَرَفِ فَأُعَظِّمُ ٱلْعُمَّالَ أَكْذِبُ عَلَىٰ رِجَالِ ٱلشَّرَفِ فَأُعَظِّمُ ٱلْعُمَّالَ ٱلْمُسَاكِيْنَ ، وَعَلَىٰ رِجَالِ ٱلشَّرَفِ فَأُعَظِّمُ ٱلْعُمَّالَ ٱلْمُسَاكِيْنَ ، وَعَلَىٰ إِلاَّلُهَ أَلْعُمَّالَ مَا اللَّهُ وَٱلْمُؤَلِّفِيْنَ ، وَ . . .

وَدَقَّ ٱلْجَرَسُ يَدْعُوْ أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ رَئِيْسِ ٱلتَّخْرِيْرِ . . .

طنطا

مصطفى صادق الرافعي



وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ رَجِعَ أَبُوْ عُثْمَانَ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَرَّةِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ فِي عَمَلٍ وَأَدَائِهِ ، بَلْ كَانَ عِنْدَ رَئِيْسِ ٱلشُّرْطَةِ فِيْ جِنَايَةٍ وَعِمَّابِهَا ، فَظَهَرَ مُنْقَلِبَ ٱلسَّحَنَةِ ٱنْقِلاَبًا دَمِيْمًا شَوَّهَ تَشْوِيْهَهُ وَزَادَ فِيْهِ زِيَادَاتٍ . . وَرَأَيْتُهُ مَمْطُوْطَ ٱلْوَجْهِ مَطًّا شَنِيْعًا بَدَتْ فِيْهِ عَيْنَاهُ ٱلْجَاحِظَتَانِ كَأَنَّهُمَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّتَيْنِ فِيْ وَجْهِهِ ، بَلْ مُعَلَّقَتَانِ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۹۱ ، ۱۸ ذو الحجة سنة ۱۳۵۵ هـ = ۱ مارس/آذار ۱۹۳۷ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ۳۲۲ ـ ۳۲۸ .

وَجَعَلَ يَضْرِبُ إِخْدَىٰ يَدَيْهِ بِالأُخْرَىٰ وَيَقُولُ : هَالذَا بَابٌ عَلَىٰ حِدَةٍ فِي الامْتِحَانِ وَالْبَلْوَىٰ ، وَمَا فِيْهِ إِلَّا الْمِؤُونَةُ الْعَظِيْمَةُ وَالْمَشَقَّةُ الشَّدِيْدَةُ ، وَالْعَمَلُ فِيْ هَاذِهِ الصِّحَافَةِ إِنَّمَا هُوَ آمْتِحَانُكَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ اَنْنَيْنِ : عَلَىٰ ضَمِيْرِكَ ، وَعَلَىٰ رَئِيْسِ التَّحْرِيْرِ ! « وَسَأَلَ بَعْضُ هُو آمْتِحَانُكَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ اَنْنَيْنِ : عَلَىٰ ضَمِيْرِكَ ، وَعَلَىٰ رَئِيْسِ التَّحْرِيْرِ ! « وَسَأَلَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا أَبَا لُقْمَانَ الْمَمْرُورَ عَنِ الْجُزْءِ الّذِيْ لَا يَتَجَزَّأُ مَا هُو ؟ فَقَالَ : الْجُزْءُ الّذِيْ لَا يَتَجَزَّأُ مَا هُو ؟ فَقَالَ : الْجُزْءُ الذِيْ لَا يَتَجَزَّأُ مَا هُو ؟ فَقَالَ : الْجُزْءُ الذِيْ لَا يَتَجَزَّأُ مَا هُو ؟ فَقَالَ : الْجُزْءُ الْرَضِ جُزْءٌ لَا يَتَجَزَّأُ مَا هُو ؟ فَقَالَ : الْجُزْءُ الْإِنْ طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ . . . فَقَالَ لَهُ أَبُو الْعَيْنَاءِ مَحَمَّدٌ : أَفَلَيْسَ فِيْ آلِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ لَا يَتَجَزَّأُ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : بَلَىٰ حَمْزَةُ جُزْءٌ لَا يَتَجَزَّأُ . . . قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيْ عُمْمَانَ ؟ قَالَ : يَتَجَزَّأُ مَرَّتَيْنِ . وَالزُّبَيْرُ يَتَجَزَّأُ . . . قَالَ : يَتَجَزَّأُ مَوْتَيْنِ . وَالزُّبَيْرُ يَتَجَزَّأُ . . . قَالَ : لَا يَتَجَزَّأُ مُونَانِ فِي مُعَاوِيَةٍ ؟ قَالَ : لَا يَتَجَزَّأُ مَوْتَيْنِ . . . قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيْ مُعَاوِيَةٍ ؟ قَالَ : لَا يَتَجَزَّأُ مُوتَيْنِ . . . قَالَ : فَالَ : فَالَ : لَا يَتَجَزَّأُ أَ

فَقَدْ فَكَّرْنَا فِيْ تَأْوِيْلِ أَبِيْ لُقْمَانَ حِيْنَ جَعَلَ ٱلأَنَامَ أَجْزَاءً تَتَجَزَّأُ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءِ ذَهَبَ ؟ فَلَمْ نَقَعْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ٱلْجُزْءَ ٱلَّذِيْ لَا يَتَجَزَّأُ ، هَالَهُ ذَلِكَ وَكَبُرٌ فِيْ صَدْرِهِ وَتَوَهَّمَ أَنَّهُ ٱلْبَابُ ٱلأَكْبَرُ مِنْ عِلْمِ ٱلْفَلْسَفَةِ ، وَأَنَّ ٱلشَّيْءَ إِذَا عَظُمَ خَطَرُهُ سَمَّوْهُ بِٱلْجُزْءِ ٱلَّذِيْ لَا يَتَجَزَّأُ »(١) .

قُلْتُ : وَرَجَعَ بِنَا ٱلْقَوْلُ إِلَىٰ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ . . .

فَضَحِكَ حَتَّىٰ أَسْفَرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَئِيْسَ ٱلتَّحْرِيْرِ قَدْ تَلَقَّىٰ ٱلسَّاعَةَ أَمْرًا بِأَنَّ ٱلْجُزْءَ ٱلَذِيْ لَا يَتَجَرَّأُ ٱلْبَوْمَ هُوَ فُلَانٌ ؛ وَأَنَّ فُلَانًا ٱلآخَرَ يَتَجَرَّأُ مَرَّتَيْنِ . . . وَأَنَّ الْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ رَأْيُ ٱلصَّحِيْفَةِ فِيْ هَلْذَا ٱلنَّهَارِ هُو شَانُ كَذَا فِيْ عَمَلِ كَذَا ؛ وَأَنَّ هَلْذَا ٱلْحَبَرَ يَجِبُ أَنْ يُصَوَّرَ فِيْ صِيْغَةٍ ثُلَائِمُ جُوْعَ ٱلشَّعْبِ فَتَجْعَلُهُ كَٱلْخُبْزِ ٱلَّذِيْ يَطْعَمُهُ كُلُّ ٱلنَّاسِ ، وَتُثِيْرُ لَهُ شَهْوَةً يُصَوِّرَ فِيْ صِيْغَةٍ ثُلَائِمُ جُوْعَ ٱلشَّعْبِ فَتَجْعَلُهُ كَٱلْخُبْزِ ٱلَّذِيْ يَطْعَمُهُ كُلُّ ٱلنَّاسِ ، وَتُثِيْرُ لَهُ شَهْوَةً يُصَوِّرَ فِيْ صِيْغَةٍ ثَلَائِمُ جُوْعَ ٱلشَّعْبِ فَتَجْعَلُهُ كَٱلْخُبْزِ ٱلَّذِي يَطْعَمُهُ كُلُّ ٱلنَّاسِ ، وَتُثِيْرُ لَهُ شَهْوَةً فِيْ ٱلنَّقُوسِ كَشَهُوةَ ٱلأَكْلِ ، وَطَبِيْعَةً كَطَبِيْعَةِ ٱلْهَضْمِ . . . وَقَدْ رَمَىٰ إِلَيَّ رَئِيْسُ ٱلتَّحْرِيْرِ بِجُمْلَةِ ٱلْخَبْرِ ، وَعَلَيَّ أَنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أُضْرِمَ ٱلنَّارَ وَأَنْ أَجْعَلَ ٱلتَّرَابَ دَقِيْقًا أَبْيَضَ يُعْجَنُ ويُخْبَرُ وَيُوْكُلُ وَيَسُوعُ فِيْ ٱلْحُلْقِ وَتَسْتَمْرِ ثُهُ ٱلْمَعِدَةُ وَيَسْرِيْ فِيْ ٱلْعُرُوقِ .

وَإِذَا أَنَا كَتَبْتُ فِيْ هَـٰذَا ٱحْتَجْتُ مِنَ ٱلتَّرْقِيْعِ وَٱلتَّمْوِيْهِ ، وَمِنَ ٱلتَّدْلِيْسِ وَٱلتَّعْلِيْظِ ، وَمِنَ ٱلْحِبِّ وَٱلْمَكْرِ ، وَمِنَ ٱلْكَذِبِ وَٱلْبُهْتَانِ ـ إِلَىٰ مِثْلِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ٱلرِّنْدِيْقُ وَٱلدَّهْرِيُّ وَٱلْمُعَطَّلُ

<sup>(</sup>١) هَـٰذِهِ ٱلْجُمْلَةُ مِنْ كَلَامِ ٱلْجَاحِظِ.

فِي إِقَامَةِ ٱلْبُرْهَانَاتِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَذْهَبٍ عَرَفَ ٱلنَّاسُ جَمِيْعًا أَنَّهُ فَاسِدٌ بِٱلضَّرُوْرَةِ إِذْ كَانَ مَعْلُوْمًا مِنَ ٱلدَّيْنِ بِٱلضَّرُوْرَةِ ، أَنَّهُ فَاسِدٌ ؛ وَأَيْنَ تَرَىٰ إِلَّا فِيْ تِلْكَ ٱلنَّحَلِ وَفِيْ هَـٰذِهِ ٱلصَّحَافَةِ أَنْ يُنْكِرَ آلْمُتَكَلِّمُ وَهُوَ عَارِفٌ أَنَّهُ مُخْتَرِيٌّ ، وَيُكَابِرَ وَهُوَ وَاثِقٌ أَنَّهُ المُتَكَلِّمُ وَهُوَ عَارِفٌ أَنَّهُ مُخْتَرِيٌّ ، وَيُكَابِرُ وَهُو وَاثِقٌ أَنَّهُ مُكَابِرُ ؟ فَقَدْ ظَهَرَ تَقْدِيْرٌ مِنْ تَقْدِيْرٍ ، وَعَمَلٌ مِنْ عَمَلٍ ، وَمَذْهُبٌ مِنْ مَذْهُبٍ ؛ وَٱلآفَةُ أَنَّهُمْ لَكَابِرُ ؟ فَقَدْ ظَهَرَ تَقْدِيْرٌ مِنْ تَقْدِيْرٍ ، وَعَمَلٌ مِنْ عَمَلٍ ، وَمَذْهُبٌ مِنْ مَذْهُبٍ ؛ وَٱلآفَةُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ فِيْ ٱلإِقْنَاعِ وَٱلْجَدَلِ وَٱلْمُغَالَطَةِ إِلَّا ٱلْحَقَائِقَ ٱلْمُؤَكِّدَةَ ؛ يَأْخُذُونَهَا إِذَا وُجِدَتْ كَانَ التَّاثِيْرُ لَا يَتِمُ إِلَّا بِجَعْلِ ٱلْقَادِئَ كَالَحَالِمِ : يَمْلِكُهُ ٱلْفِكُورُ وَلَا يَمْتَعُونَهَا إِنْ لَمْ تُوْجَدْ ، إِذْ كَانَ ٱلتَّاثِيْرُ لَا يَتِمُ إِلَّا بِجَعْلِ ٱلْقَادِئَ كَالَمُولِكُ هُو مِنْهُ شَيْنًا ، وَيُلْقَىٰ إِلَيْهِ وَلَا يَمْتَنِعُ ، وَيُعْطَىٰ وَلَا يَرُدُ عَلَىٰ مَنْ أَعْطَاهُ .

قُلْتُ : وَلَلْكِنْ مَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِيْ أَرَادُوْكَ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ مِنْ تُرَابِهِ دَقِيْقًا أَبْيَضَ ؟ .

قَالَ : هُوَ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ ٱلشَّانُ ٱلَّذِي كَنَبْتُ فِيْهِ لِهَاذِهِ ٱلصَّحِيْفَةِ نَفْسِهَا ، أَنْفُضُهُ وَأُسَفَّهُهُ وَأَرُدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَوْمَنِذِ جُزْءًا يَتَجَزَّأُ . . . فَإِنْ صَنَعْتُ ٱلْيَوْمَ بَلَاغَتِيْ فِي تَأْيِيْدِهِ وَتَزْيِيْنِهِ وَٱلْإِشَادَةِ بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ هَاذَا كَاسِرًا لِيْ ، وَلَا حَائِلًا بَيْنِيْ وَبَيْنَ ذَاتِ نَفْسِيْ .. فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْجَاحِظُ تَكُذِيْبًا لِلْجَاحِظِ ، آهٍ لَوْ وُضِعَ ٱلرَّادْيُوْ فِيْ غُرَفِ رُوسَاءِ ٱلتَّحْرِيْرِ لِيَسْمَعَ لَلنَّاسُ . . .

قُلْتُ : يَا أَبَا عُثْمَانَ ! هَلْذَا كَقَوْلِكَ : لَوْ وُضِعَ ٱلرَّادْيُوْ فِيْ غُرَفِ قُوَّادِ ٱلْجُيُوْشِ أَوْ رُوَسَاءِ ٱلْحُكُوْمَاتِ .

قَالَ : لَيْسَ هَلِذَا مِنْ هَلِذَا ، فَإِنَّ لِلْجَيْشِ مَعْنَىٰ غَيْرِ ٱلْحِذْقِ فِيْ تَدْبِيْرِ ٱلْمَعَاشِ وَٱلتَّكَسُّبِ وَجَمْعِ ٱلْمَالِ ؛ وَفِيْ أَسْرَارِهِ أَسْرَارُ قُوَّةِ ٱلْأُمَّةِ وَعَمَلُ قُوَّتِهَا ؛ وَلِلْحُكُوْمَةِ دَخَائِلُ سِيَاسِيَّةٌ لَا يُحَرِّكُهَا أَنَّ فُلَانًا ٱرْتَفَعَ وَأَنَّ فُلَانًا ٱنْخَفَضَ ، وَلَا تُصَرِّفُهَا ٱلْعَشَرَةُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْخَمْسَةِ ؛ وَفِيْ أَسْرَارِهَا أَسْرَارُ وُجُوْدٍ ٱلأُمَّةِ وَنِظَامٍ وُجُوْدِهَا .

قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : وَإِنَّمَا نَزَلَ بِصَحَافَتِنَا دُوْنَ مَنْزِلَتِهَا أَنَّهَا لَا تَجِدُ ٱلشَّعْبَ ٱلْقَارِئَ الْمُمَيَّزَ ؛ ٱلصَّحِيْحَ ٱلقَّمِيْزِ ، ثُمَّ هِيَ لَا تُرِيْدُ أَنْ تَذْهَبَ أَمْوَالُهَا فِيْ إِيْجَادِهِ وَتَنْشِئْتِهِ ؛ وَعَمَلُ ٱلصَّحَافَةِ مِنَ ٱلشَّعْبِ عَمَلُ ٱلتَّيَّارِ مِنَ ٱلشَّفُنِ فِيْ تَحْرِيْكِهَا وَتَيْسِيْرِ مَجْرَاهَا ، وَتَنْشِيْرِ مَجْرَاهَا ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْمُضْحِكَ أَنَّ تَيَّارَنَا يَذْهَبُ مَعَ سَفِيْنَةٍ وَيَرْجِعُ مَعَ سَفِيْنَةٍ . . . وَلَوْ أَنَّ ٱلصَّحَافَةَ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَجَدَتِ ٱلشَّعْبَ قَارِنًا مُدْرِكًا مُمَيِّرًا مُسْتَبْصِرًا لَمَا رَمَتْ بِنَفْسِهَا عَلَىٰ ٱلْحُكُوْمَاتِ

وَٱلأَخْزَابِ عَجْزًا وَضَعْفًا وَفُسُولَةً ، وَلَا خَرَجَتْ عَنِ ٱلنَّسَقِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ٱلَّذِيْ وُضِعَتْ لَهُ ، فَإِنَّ ٱلشَّعْبِ ، ٱلشَّعْبِ تَحْكُمُهَا ٱلصَّحَافَةُ ، فَهِيَ مِنْ ثُمَّ لِسَانُ ٱلشَّعْبِ ، وَالشَّعْبِ ، وَشُعُورُ ٱلْفَرْدِ أَنَّ لَهُ حَقًّا فِيْ رَقَابَةِ ٱلْحُكُومَةِ وَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ حَرَكَةِ ٱلسَّيَاسَةِ وَٱلاجْتِمَاعِ ، هُوَ ٱلَّذِيْ يُوْجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَاعَ كُلَّ يَوْمٍ صَحِيْفَةَ ٱلْيَوْم .

قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : فَالصَّحَافَةُ لَا تَقْوَىٰ إِلَّا حَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ إِنْسَانِ قَارِنَا ، وَحَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ قَارِيَّ إِنْسَانِ قَارِنَا ، وَحَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ قَارِيً لِلصَّحِيْفَةِ كَأَنَّهُ مُحَرِّرٌ فِيْهَا ، فَهُوَ مُشَارِكٌ فِيْ الرَّأْيِ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ مِمَّنْ يَدُوْرُ عَلَيْهِمُ الرَّأْيُ ، مُتَتَبِّعٌ لِلْحَوَادِثِ لِأَنَّهُ هُوَ مِنْ مَاذَّتِهَا أَوْ هِيَ مِنْ مَاذَّتِهِ ، وَهُوَ لِذَلِكَ يُرِيْدُ مِنَ الصَّحِيْفَةِ الرَّأْيُ ، مُتَتَبِّعٌ لِلْحَوَادِثِ لِأَنَّهُ هُوَ مِنْ مَاذَّتِهَا أَوْ هِيَ مِنْ مَاذَّتِهِ ، وَهُو لِذَلِكَ يُرِيْدُ مِنَ الصَّحِيْفَةِ حَكَايَةَ الْوَقْتِ وَقَفْسِيْرَ الْوَقْتِ ، وَأَنْ تَكُوْنَ لَهُ كَمَا يَكُوْنُ التَّفْكِيْرُ الصَّحِيْحُ لِلْفِكْرِ ؛ فَيُلْزِمُهَا حَكَايَةَ الْوَقْتِ وَقَفْسِيْرَ الْوَقْتِ ، وَأَنْ تَكُوْنَ لَهُ كَمَا يَكُوْنُ التَّفْكِيْرُ الصَّحِيْحُ لِلْفِكْرِ ؛ فَيُلْزِمُهَا الصَّحِيْحُ لِلْفِكْرِ ؛ فَيُلْزِمُهَا الصَّحِيْحُ لِلْفِكْرِ ؛ فَيُلْزِمُهَا الصَّحِيْدُ وَيَطْلُبُ مِنْهَا اللَّهُونَ وَيَطْلُبُ مِنْهَا الْقُوَّةَ وَيَلْتَمِسُ فِيْهَا الْهِدَايَةَ : وَتَأْتِيْ إِلَيْهِ فِيْ مَطْلَعِ كُلِّ يَوْمٍ أَوْ مَغْرِبِهِ كَمَا يَكُونُ لَكُ اللَّهُ لَكُ إِلَى ذَارِهِ أَحَدُ أَهْلِهِ السَّاكِنِيْنَ فِيْ ذَارِهِ .

وَفِيْ قِلَّةِ ٱلْقِرَاءَةِ عِنْدَنَا آفَتَانِ : أَمَّا وَاحِدَةٌ فَهِي ٱلْقِلَّةُ ٱلَّتِيْ لَا تُغْنِيْ شَيْئًا ، وَأَمَّا ٱلأُخْرَىٰ فَهُمْ عَلَىٰ قِلَّتِهِمْ لَا تَرَىٰ أَكْبَرَ شَأْنِهِمْ إِلَّا عِبَادَةَ قَوْمٍ لِقَوْمٍ ، وَزِرَايَةَ أُنَاسٍ بِآخَرِيْنَ ، وَتَعَلَّقَ نَفُهُمْ عَلَىٰ قِلْتِهِمْ لَا يَكُونُونَ فِيْ قِرَاءَتِهِمُ ٱلصَّحِيْفَةَ إِلَّا كَالنَّظَّارَةِ ٱجْتَمَعُواْ لِيَشْهَدُواْ مَا يَتَلَهُونَ بِهِ ، أَوْ كَالنَّظَّارَةِ ٱجْتَمَعُواْ لِيَشْهَدُواْ مَا يَتَلَهُونَ بِهِ ، أَوْ كَالنَّظَّارَةِ ٱجْتَمَعُواْ لِيَشْهَدُواْ مَا يَتَلَهُونَ بِهِ الْوَقْتَ ، فَهُمْ يَأْخُذُونَ ٱلسِّيَاسَةَ مَأْخُذُ مَنْ لَا يُشَارِكُ فِيهَا ، وَلَنْعَاطُونَ مَا يَقْطُعُونَ بِهِ ٱلْوَقْتَ ، فَهُمْ يَأْخُذُونَ ٱلسِّيَاسَةَ مَأْخُذَ مَنْ لَا يُشَارِكُ فِيهَا ، وَلَنْفُرَاغِ مَا يَعْطَعُونَ بِهِ الْوَقْتَ ، فَهُمْ يَأْخُذُونَ ٱلسِّيَاسَةَ مَأْخُذَ مَنْ لَا يُشَارِكُ فِيهَا ، وَلَنْعَرَافِمَ بِأُسْلُوبِ وَيَتَلَقَوْنَ ٱلأَعْمَالَ بِرُوحِ ٱلْبَطَالَةِ ، وَٱلْعَزَائِمَ بِأُسْلُوبِ وَيَتَلَقَوْنَ ٱلأَعْمَالَ بِرُوحِ ٱلْبَطَالَةِ ، وَٱلْعَزَائِمَ بِأُسْلُوبِ وَيَتَلَقَوْنَ ٱللَّيَاسَةَ بِطَبِيْعَةِ ٱلْهُزْءِ وَٱلتَّحْقِيْرِ ، وَهُمْ عَلَى اللَّهُ الْمُصَلِّيْنَ فِيْ ٱلْمُسَلِّيْنِ فِيْ ٱلْمُسَلِّيْنَ فِيْ ٱلْمُسَلِّيْنَ إِذَا ٱصْطَفُواْ وَرَاءَ ٱلإِمَامِ تَرَكُونُ وَلَا مُصَلِّيْنَ إِذَا ٱصْطَفُواْ وَرَاءَ ٱلإِمَّامِ تَرَكُونُ وَكَامِنَ الْمُصَلِّيْنَ إِذَا ٱصْطَفُواْ وَرَاءَ ٱلإِمَامِ تَرَكُونُ وَ يُصَالِى عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ وَٱنْصَرَفُواْ . . . .

قَالَ أَبُوْ عُنْمَانَ : بِهَاذَا وَنَحْوِهِ جَاءَتِ ٱلصُّحُفُ عِنْدَنَا وَأَكْثُرُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ إِلَّا فِيْ الْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ تَكُوْنُ فِيْهِ بَيْنَ مَنَافِعِهِ وَوَسَائِلِ مَنَافِعِهِ ، وَمِنْ هَاذَا وَنَحْوِهِ كَانَ أَقُوَىٰ ٱلْمَادَّةِ عِنْدَنَا أَنْ تَظْهَرَ ٱلصَّحِيْفَةُ مَمْلُوْءَةً حُكُوْمَةً وَسُلْطَةً وَبَاشُوَاتٍ وَبِيْكُوَاتٍ . . . وَكَانَ مِنَ ٱلطَّبِيْعِيِّ عَنْدَنَا أَنْ تَظْهَرَ ٱلصَّحِيْفَةُ مَمْلُوْءَةً حُكُوْمَةً وَسُلْطَةً وَبَاشُوَاتٍ وَبِيْكُواتٍ . . . وَكَانَ مِنَ ٱلطَّبِيْعِيِّ أَنَّ مَحَلًّ ٱلْبَاشَا وَٱلْبِكُ وَٱلْحَوَادِثِ ٱلْحُكُوْمِيَّةِ ٱلتَّفِهَةِ لَا يَكُوْنُ مِنَ ٱلْجَرِيْدَةِ إِلَّا فِيْ مَوْضِعٍ قَلْبِ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْجَرِيْدَةِ إِلَّا فِيْ مَوْضِعٍ قَلْبِ الْحَيِّ مِنَ ٱلْجَرِيْدَةِ إِلَّا فِيْ مَوْضِعٍ قَلْبِ الْحَيِّ مِنَ ٱلْجَرِيْدَةِ إِلَّا فِيْ مَوْضِعٍ قَلْبِ

ثُمَّ ٱسْتَضْحَكَ شَيْخُنَا وَقَالَ: لَقَدْ كَتَبْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مَقَالَةً أَفْتَرِحُ فِيْهَا عَلَىٰ ٱلْحُكُوْمَةِ تَصْحِيْحَ هَائِهُ ٱلْمُفَسِّرَ لِجَمِيْعِهَا وَيَكُوْنُ هُوَ تَصْحِيْحَ هَائِهُ الْمُفَسِّرَ لِجَمِيْعِهَا وَيَكُوْنُ هُوَ ٱلْمُفَسِّرَ لِجَمِيْعِهَا وَيَكُوْنُ هُوَ ٱللَّهُ فَا ٱلأَكْبَرَ فِيْهَا ، فَإِذَا أُنْعِمَ بِهِ عَلَىٰ إِنْسَانِ كَتَبَتِ ٱلصُّحُفُ هَلكَذَا: أَنْعَمَتِ ٱلْحُكُوْمَةُ عَلَىٰ فُلانِ بِلَقَب (ذُوْ مَالِ).

وَدَقَّ ٱلْجَرَسُ يَدْعُوْ أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ . . .

#### \* \* \*

فَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا يَسِيْرًا ثُمَّ عَادَ مُتَهَلِّلًا ضَاحِكًا وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ جُحُوْظُ ٱلْعَيْنَيْنِ إِلَّا بِٱلْقَدْرِ ٱلطَّبِيْعِيِّ ، وَجَلَسَ إِلَيَّ وَهُوَ يَقُوْلُ :

بَيْدَ أَنَّ رَئِيْسَ ٱلتَّحْرِيْرِ لَمْ يَنْشُرْ ذَلِكَ ٱلْمَقَالَ ، وَلَمْ يَرَ فِيْهِ ٱسْتِظْرَافَا وَلَا ٱبْتِكَارًا وَلَا ثُكْتَةً وَلَا حُجَّةً صَادِقَةً ، بَلْ قَالَ : كَأَنَّكَ يَا أَبَا عُثْمَانَ تُرِيْدُ أَنْ يَأْكُلَ عَدَدُ ٱلْيَوْمِ عَدَدَ ٱلْغَدِ ، فَإِذَا نَحْنُ زَهِدْنَا فِيْ ٱلْأَلْقَابِ وَأَصْغَرْنَا أَمْرَهَا وَتَهَكَّمْنَا بِهَا ، وَقُلْنَا : إِنَّهَا أَفْسَدَتْ مَعْنَىٰ ٱلتَّقْدِيْرِ آلْإِنْسَانِيٍّ ، وَتَرَكَتْ مَنْ لَمْ يَنَلْهَا مِنْ ذَوِيْ ٱلْجَاهِ وَٱلْغِنَىٰ يَرَىٰ نَفْسَهُ إِلَىٰ جَانِبِ مَنْ نَالَهَا كَالْمُرْأَةِ ٱلْمُطَلَّقَةِ بِجَانِبِ ٱلْمُتَرَوِّجَةِ . . . وَقُلْنَا : إِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ تَكُونُ وَسِيْلَةً مِنْ وَسَائِلِ كَالْمُرَاةِ ٱلْمُطَلَّقَةِ بِجَانِبِ ٱلْمُتَوْوِ وَٱلنَّفَاقِ لِمَنْ بِيَدِهِمُ ٱلأَمْرُ ، أَوْ وَسِيْلَةً إِلَىٰ مَا هُوَ أَحَطُّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا كَانَ شَأْنُهَا فِيْ عَهْدِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْعُثْمَانِيَّةِ ٱلْبَائِدةِ حِيْنَ كَانَ ٱلْوِسَامُ كَالرُّفْعَةِ مِنْ جِلْدِ ٱلدَّوْلَةِ ، كَمَا يَلْ كَانَ شَأْنُهَا فِيْ عَهْدِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْمُعْمَانِيَّةِ ٱلْبَائِدةِ حِيْنَ كَانَ ٱلْوِسَامُ كَالرُّفْعَةِ مِنْ جِلْدِ ٱلدَّولَةِ ، كُمَا يَلِكَ مَا هُوَ أَحْلُ مَنْ فَلِكَ كَمَا نَقَالُهُ فِيْ عَهْدِ ٱلدَّوْلَةِ مُؤْمُ وَٱنْتَوْعُوا ضَمِيْرَهُ وَإِنْ الْمَالِ وَٱلْمَنَاصِبِ ٱلَّذِيْنَ يَعْكُمُونَ عَلَيْنَا ، وَوَجَدْنَا ذَوِيْ ٱلْمَالِ وَٱلْجَاهِ وَٱلْمَنَاصِبِ ٱلَذِيْنَ يَعْكُمُونَ عَلَيْنَا ، وَوَجَدْنَا ذَوِيْ ٱلْمَالِ وَٱلْمَنَاصِبِ ٱلَذِيْنَ يَعْكُمُونَ عَلَيْنَا ، وَوَجَدْنَا ذَوِيْ ٱلْمَالِ وَٱلْمَنَاصِبِ ٱلَذِيْنَ يَعْكُمُونَ عَلَيْنَا ، وَوَجَدْنَا ذَوِيْ ٱلْمَالِ وَٱلْمَنَاصِبِ ٱلذِيْنَ يَعْكُمُونَ عَلَيْنَا ،

يَا أَبَا عُنْمَانَ ! إِنَّمَا هِيَ حَيَاةُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : ٱلصَّحِيْفَةُ ثُمَّ ٱلصَّحِيْفَةُ ، ثُمَّ ٱلْحَقِيْقَةُ . . فَٱلْفِكْرَةُ ٱلثَّانِيَةُ هِيَ لِلصَّحِيْفَةِ أَيْضًا ؛ وَمَتَىٰ جَاءَ ٱلشَّعْبُ ٱلَّذِيْ وَالْفِكْرَةُ ٱلثَّانِيَةُ هِيَ لِلصَّحِيْفَةِ أَيْضًا ؛ وَمَتَىٰ جَاءَ ٱلشَّعْبُ ٱلَّذِيْ يَقُولُ : لَا . . بَلْ هِيَ ٱلْحَقِيْقَةُ ، ثُمَّ ٱلْحَقِيْقَةُ ، ثُمَّ ٱلصَّحِيْفَة - فَيَوْمَئِذِ لَا يُقَالُ فِيْ ٱلصَّحَافَةِ مَا قَيْلُ لِلْيَهُودِ فِيْ كِتَابِ مُوْسَىٰ : ﴿ تَجَعَلُونَهُ وَالطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيراً ﴾ 11 سورة الأنعام/الآية : ٩١] .

قُلْتُ : أَرَاكَ يَا أَبَا عُثْمَانَ لَمْ تُنْكِرْ شَيْتًا مِنْ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ فِيْ هَالِهِ ٱلْمَرَّةِ ، فَشَقَّ عَلَيْكَ أَلَّا تَثْلُبَهُ ، فَغَمَزْتَهُ بِٱلْكَلَام عَنْ مَرَّةٍ سَالِفَةٍ .

إِنَّ ٱلْمُعْجَمَ هُنَا لَا يُفِيْدُهُمْ إِلَّا إِذَا نَطَقَ . .

وَلَقَدِ ٱلنَّلْيَتُ هَاذِهِ ٱلأُمَّةُ فِي عَهْدِهَا ٱلأَخِيْرِ بِحُبُ ٱلسُّهُوْلَةِ مِمَّا أَثَّرَ فِيْهَا ٱلاحْتِلَالُ وَسِيَاسَتُهُ وَتَحَمُّلُهُ ٱلأَعْبَاءَ عَنْهَا وَٱسْتِهْدَافُهُ دُوْنَهَا لِلْخَطِرِ ، فَشِبْهُ ٱلْعَامِّيَةِ فِي لُغَةِ ٱلصُّحُفِ وَفِي أَخْبَارِهَا وَفِيْ طَرِيْقِهَا إِنَّمَا هُوَ صُوْرَةٌ مِنْ سُهُوْلَةِ تِلْكَ ٱلْحَيَاةِ : وَكَأَنَّهُ تَثْبِيْتُ لِلضَّعْفِ وَالْخَبَارِهَا وَفِيْ طَرِيْقِهَا إِنَّمَا هُوَ صُوْرَةٌ مِنْ سُهُوْلَةِ تِلْكَ ٱلْحَيَاةِ : وَكَأَنَّهُ تَثْبِيْتُ لِلضَّعْفِ وَالْخَبَارِهَا وَفِيْ طَرِيْقِهَا إِنَّمَا هُوَ صُوْرَةٌ مِنْ سُهُولَةِ قِلْكَ ٱلْحَيَاةِ : وَكَأَنَّهُ تَثْبِيْتُ لِلضَّعْفِ وَالْخَبَورِ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتَحَوَّلُ بِمَا تُحْدِثُ لَهُ طَبِيْعَتُهُ عَالِيًا أَوْ نَاذِلًا ، فَقَدْ تَحَوَّلَتِ السَّهُولَةُ مِنْ شِبْهِ ٱلْعَامِّيَةِ إِلَىٰ نِصْفِ ٱلْعَامِيَّةِ فِيْ كِتَابَةِ أَكْثِو ٱلْمَجَلَّاتِ وَفِيْ رَسَائِلِ طَلَبَةِ ٱلسُّهُولَةُ مِنْ شِبْهِ ٱلْعَامِيَّةِ إِلَىٰ نِصْفِ ٱلْعَامِيَّةِ فِيْ كِتَابَةِ أَكْثِو ٱلْمُعَلِّتِ وَفِيْ رَسَائِلِ طَلَبَةِ ٱلشَّهُولَةُ مِنْ الْمَعَلِّةِ فِيْ وَسَائِلِ طَلَبَةِ ٱلللهُولَةُ مِنْ الْمَعَلِّةُ فِي ٱلْفَاظِهَا وَمَعَانِيْهَا كَأَنَّهَا ٱلْقُنْفُذُ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَأْكَلَة صِغَارِهِ ، الشَّهُولَةُ فِيْ الْفَاطُهَا وَمَعَانِيْهَا كَأَنَّهَا ٱلْقُنْفُذُ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَأْكَلَة صِغَارِهِ ، مُنْ مَشَىٰ يَحْمِلُ كُلَّ حَبَّة فَوْدُا مِنَ ٱلْعِنْبِ ، فَأَلْقَاهُ فِيْ ٱلأَرْضِ وَأَنْرَبَهُ وَتَمَرَّغَ فِيْهِ ، ثُمَّ مَشَىٰ يَحْمِلُ كُلَّ حَبَّة مَرْضُوضَةٍ فِيْ عِشْرِيْنَ إِبْرَةً مِنْ شَوْكِهِ .

非 华 非

ثُمَّ مَدَّ أَبُوْ عُثْمَانَ يَدَهُ فَتَنَاوَلَ مَجَلَّةً مِمَّا أَمَامَهُ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا ٱتَّفَاقًا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيَّ وَقَالَ : ٱقْرَأُ وَلَا تَتَجَاوَزْ عُنْوَانَ كُلِّ مَقَالَةٍ ؛ فَقَرَأْتُ هَـٰذِهِ ٱلْعَنَاوِيْنَ :

« مَسْؤُولِيَّةُ طَبِيْبٍ عَنْ فَتَاةٍ عَذْرَاءَ » ، « مَوَدَّةُ ٱلرَّاقِصَاتِ ٱلصَّيْنِيَّاتِ » ، « تَخِرُ مَغْشِيًا عَلَيْهَا لِأَنَّهُمُ ٱكْتَشَفُوا صُوْرَةَ حَبِيْبِهَا » ، « هَلْ تُغْتَبَرُ قَبُوْلُ ٱلْهَدِيَّةِ دَلِيْلًا عَلَىٰ ٱلْحُبِّ ، وَإِذَا كَانَتْ مَلَابِسَ دَاخِلِيَّةً . . . فَهَلْ تُعْتَبَرُ وَعْدًا بِٱلزَّوَاجِ ؟ » ، « هَلْ يَحِقُّ لِلأَبِ أَنْ يُطَالِبَ صَدِيْقَ ٱبْنَتِهِ . . . يِتَعْوِيْضِ إِذَا كَانَتِ ٱبْنَتُهُ غَيْرَ شَرْعِيَةٍ » ، « بَيْنَ خَطِيْبَتَيْنِ لِشَابٌ وَاحِدِ » ، « مَحُوْسٌ « بَعْدَ أَنْ قَصَّ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَخْبَارَ ٱلسَّهْرَةِ . . لِمَاذَا أَطْلَقَتْ عَلَيْهِ ٱلرَّصَاصَ ؟ » ، « عَرُوسٌ تَأْخُذُ (شَبَكَةً) مِنْ شَابَيْنِ ثُمَّ تَطْرُدُهُمَا » ، « زَوْجَةُ ٱلْمُوظَفِ أَيْنَ ذَهَبَتْ » ، « لِمَاذَا خُطِفَتِ تَأْخُذُ (شَبَكَةً) مِنْ شَابَيْنِ ثُمَّ تَطْرُدُهُمَا » ، « زَوْجَةُ ٱلْمُوظَفِ أَيْنَ ذَهَبَتْ » ، « لِمَاذَا خُطِفَتِ تَأْخُدُ (شَبَكَةً) مِنْ شَابِيْنِ ثُمَّ تَطْرُدُهُمَا » ، « فَيْ ٱلطَّرِيْقِ : حُبٌ بِٱلإِكْرَاهِ » ، « فَلاَنُونَ لَلْعَرُوسُ فِيْ ٱلْيَوْمِ ٱلْمُحَدَّدِ لِلزِّفَافِ ؟ » ، « فِيْ ٱلطَّرِيْقِ : حُبٌ بِٱلإِكْرَاهِ » ، « فَلاَنُونَ وَفُلاَنُاتٌ ، زَوَاجٌ وَطَلَاقٌ ، وَأَخْبَارُ ٱلْمَرَاقِصِ ، وَحَوَادِثُ أَمَاكِنِ ٱلدَّعَارَةِ . . . ، إلَنْ ، إلَنْ » .

فَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ : هَـٰذِهِ هِي حُرِّيَةُ ٱلنَّشْرِ ؛ وَلَئِنْ كَانَ هَـٰلَا طَبِيْعِيًّا فِيْ قَانُوْنِ ٱلصَّحَافَةِ إِنَّهُ لِإِثْمٌ كَبِيْرٌ فِي قَانُوْنِ ٱلتَّرْبِيَةِ ، فَإِنَّ ٱلأَحْدَاثَ وَٱلضَّعَفَاءَ يَجِدُوْنَهُ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ كَٱلتَخْيِيرِ بَيْنَ ٱلأَحْذِ بِٱلْوَاجِبِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ ، وَلَا يَفْهَمُوْنَ مِنْ جَوَازِ نَشْرِهِ إِلَّا هَلَذَا . « وَبَابٌ آخَرُ مِنْ هَلْدَا ٱلشَّكْلِ فَبِكُمْ أَعْظَمُ حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ تَعْرِفُوهُ وَتَقِفُوا عِنْدَهُ . وَهُو مَا يَصْنَعُ ٱلْخَبَرُ وَلَا سِيَّمَا إِذَا الشَّكْلِ فَبِكُمْ أَعْظَمُ حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ تَعْرِفُوهُ وَتَقِفُوا عِنْدَهُ . وَهُو مَا يَصْنَعُ ٱلْخَبَرُ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَادَفَ مِنَ ٱلسَّامِعِ قِلَّةَ تَجْرِبَةِ ، فَإِنْ قَرَنَ بَيْنَ قِلَّةِ ٱلتَّجْرِبَةِ وَقِلَّةِ ٱلتَّحَقُّظِ ـ دَخَلَ ذَلِكَ ٱلْخَبَرُ وَلَا سَيَّمَا إِذَا اللّهُ مُنْ مَنْ ٱلسَّامِعِ قِلَةَ تَجْرِبَةِ ، فَإِنْ قَرَنَ بَيْنَ قِلَّةِ ٱلتَّجْرِبَةِ وَقِلَّةِ ٱلتَّحَقُّظِ ـ دَخَلَ ذَلِكَ ٱلْخَبَرُ وَلَا مَنْ مَنْ أَلْفَلْ مُسْتَقَرِّهِ مِنَ ٱلْقَلْبِ دُخُولًا سَهْلًا ، وَصَادَفَ مَوْضِعًا وَطِيثًا وَطَبِيْعَةً قَابِلَةً وَنَفْسًا سَاكِنَةً ، وَمَتَىٰ صَادَفَ ٱلْقَلْبِ كُذُولًا رَسَخَ رُسُوخًا لَا حِيْلَةَ فِيْ إِذَالَتِهِ .

وَمَتَىٰ أُلْقِيَ إِلَىٰ ٱلْفِتْيَانِ شَيْءٌ مِنْ أُمُوْرِ ٱلْفَتَيَاتِ فِيْ وَقْتِ ٱلْغَرَارَةِ وَعِنْدَ غَلَبَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَشَبَابِ ٱلشَّهْوَةِ وَقِلَّةِ ٱلتَّشَاعُلِ وَ . . ٣ (١ ) .

وَدَقَّ ٱلْجَرَسُ يَدْعُوْ أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ . .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) هَانِهِ ٱلْجُمْلَةُ مِنْ كَلَّامِ ٱلْجَاحِظ .

حِس (الرَّحِيُ (الْمُجَنِّي

لأسكنتن لانتيئ لايغزوفكيس



جَاءَ أَبُوْ عُثْمَانَ وَفِيْ بُرُوْزِ عَيْنَيْهِ مَا يَجْعَلُهُمَا فِيْ وَجْهِهِ شَيْئًا كَعَلَامَتِيْ تَعَجُّبِ أَلْقَتْهُمَا ٱلطَّبِيْعَةُ فِيْ هَـٰذَا ٱلْوَجْهِ ، وَقَدْ كَانُوا يُلَقِّبُونَهُ (ٱلْحَدَقِيَّ) فَوْقَ تَلْقِنِيهِ بِٱلْجَاحِظِ ، كَأَنَّ لَقَبًا وَاحِدًا لَا يَبِيْنُ عَنْ قُبْحِ هَـٰذَا ٱلنُّتُوءِ فِيْ عَيْنَيْهِ إِلَّا بِمُرَادِفٍ وَمُسَاعِدٍ مِنَ ٱللُّغَةِ . . . وَمَا تَذَكَّرْتُ ٱللَّقَبَيْنِ إِلَّا حِيْنَ رَأَيْتُ عَيْنَيْهِ هَـٰـلَاِهِ ٱلْمَرَّةَ .

وَٱنْحَطَّ فِيْ مَجْلِسِهِ كَأَنَّ بَعْضَهُ يَرْمِيْ بَعْضَهُ مِنْ سَخَطٍ وَغَيْظٍ ، أَوْ كَأَنَّ مِنْ جِسْمِهِ مَا لَا يُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ هَـٰلَمَا ٱلْخَلْقِ ٱلْمُشَوَّهِ ؛ ثُمَّ نَصَبَ وَجْهَهُ يَتَأَمَّلُ ، فَبَدَتْ عَيْنَاهُ فِيْ خُرُوْجِهِمَا كَأَنَّمَا تَهُمَّانِ بِٱلْفِرَارِ مِنْ هَلْذَا ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ تَحْيَا ٱلْكَابَةُ فِيْهِ كَمَا يَحْيَا ٱلْهَمُّ فِيْ ٱلْقَلْبِ ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِ ٱلْكَلَامِ لِأَنَّ أَفْكَارَهُ كَانَتْ تُكَلَّمُهُ .

فَقَطَعْتُ عَلَيْهِ ٱلصَّمْتَ وَقُلْتُ : يَا أَبَا عُثْمَانَ ! رَجَعْتَ مِنْ عِنْدِ رَثِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ زَائِدًا شَيْئًا أَوْ نَاقِصًا شَيْئًا ، فَمَا هُوَ يَرْحَمُكَ آللهُ ؟

<sup>«</sup> الرسالة » العدد : ١٩٢ ، ٢٥ ذو الحجة سنة ١٣٥٥ هـ = ٨ مارس/آذار ١٩٣٧ م ، السنة الخامسة ، الصفحات : ٣٦٦ \_ ٣٦٨ .

كَتَبَ ٱلدُّكْتُور زَكِيْ مُبَارَكُ مَقَالًا فِيْ جَرِيْدَةِ ﴿ ٱلْمِصْرِيُّ ﴾ ٱلْغَرَّاءِ زَعَمَ فِيْهِ أَنَّنَا فُلْنَا : ﴿ إِنَّ ٱلصَّحَافَةَ لَا تَنْجَحُ إِلَّا فِيْ أَيْدِيْ ٱلصَّمَالِيْكِ » وَلَا نَدْرِيْ كَيْفُ أَحَسَّ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، ثُمَّ تَهَدَّدَنَا !! فَقَالَ : ٩ مَا رَأَيْكَ إِذَا وَقَفَ لَكَ أَحَدُ ٱلصَّحَفِيِّينَ (وَلَعَلَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ) فِيْ مَعْرَكَةٍ فَاصِلَةٍ ١١ وَرَمَاكَ بِحُبِّ ٱلتَّكَلُّفِ وَالاَفْتِمَالِ فِي عَالَمِ ٱلإِنْشَاءِ وَالتَّأْلِيْفِ؟ 1 » « مَّا رَأَيْكَ إِذَا حَمَلَكَ رَجُلٌ مِنْهُمْ (وَلَعَلَّهُ يَغْنِيْ نَفْسَهُ) عَلَىٰ عَاتِقِهِ وَٱلْقَىٰ بِكَ فِيْ هَاوِيَةِ ٱلتَّارِيْخِ لِتَعِيْشَ مَعَ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانِ ؟ أَبْلَغِ خُطَبَاءِ ٱلْعَرَبِ وَأَنْطَقِهِم »

وَجَوَابُنَا لِصَاحِبِنَا هَلَاً : إِنَّ وَزَارَةَ ٱلدَّاخِلِيَّةِ ٱطَّلَعَتْ عَلَىٰ مَقَالِهِ فَأَمَرَتْ جَمِيْعَ ٱلْمَحَالُ ٱلَّذِي تَبِيعُ لُعَبَ ٱلأَطْفَالِ ، أَلَّا يَبِيْعُوا ا مَعْرَكَةً فَاصِلَةً » وَلَا ا هَاوِيَةَ تَارِيْخِ » .

قَالَ : رَجَعْتُ زَائِدًا أَنِّيْ نَاقِصٌ . وَهَاهُنَا شَيْءٌ لَا أَقُوْلُهُ ، وَلَوْ أَنَّ فِيْ ٱلأَرْضِ مَلَاثِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَوَقَفُوا عَلَىٰ عَمِّكَ وَأَمْثَالِ عَمِّكَ مِنْ كُتَّابِ ٱلصُّحُفِ يَتَعَجَّبُوْنَ لِهَالْاَ ٱلنَّوْعِ ٱلْجَدِيْدِ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ ! .

وَقَالَ ٱبْنُ يَحْيَىٰ ٱلنَّدِيْمُ : دَعَانِيْ ٱلْمُتَوَكِّلُ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَخْمُوْرٌ ، فَقَالَ : أَنْشِدْنِيْ فَوْلَ عُمَارَةٍ فِيْ أَهْلِ بَغْدَادٍ ، فَأَنْشَدْتُهُ [لِدُعْبُلِ ٱلخُزَاعِيِّ ، مِنَ ٱلطَّوِيلِ] :

وَمَسنْ يَشْتَرِيْ مِنِّيْ مُلُوكُ مُخَرِمٍ أَبِعْ « حَسَنُا » وَٱبْنَيْ هِشَامٍ بِدِرْهَمِ وَأَعْطِيْ « رَجَاءً » بَعْدَ ذَاكَ زِيَادَةً وَأَمْنَد حُ « دِيْنَازًا » بِغَيْرِ تَنَادُمٍ وَأُعْطِيْ « رَجَاءً » بِغَيْر تَنَادُمُ وَأَمْنَد حُ « دِيْنَازًا » بِغَيْر تَنَادُمُ قَالَ أَبُو عُنْمَانَ [من الطويل] :

فَ إِنْ طَلَبُ وَا مِنْ مِنْ السِرِّيَ الْمَنْ وَذْتُهُ مَ أَبَ الْأَلْمُ وَالْمُسْتَطِيْلَ لَ بْسِنَ أَكْنُسِم وَيْلِيْ عَلَىٰ هَاذَا ٱلشَّاعِرِ! أَثْنَانِ بِدِرْهَم ، وَٱثْنَانِ زِيَادَةً فَوْقَهُمَا لِعِظَمِ ٱلدَّرْهَمِ ، وَآثْنَانِ زِيَادَةً عَلَىٰ ٱلزِّيَادَةِ لِجَلَالَةِ ٱلدَّرْهَمِ ، كَأَنَّهُ رَئِيْسُ تَحْرِيْرِ جَرِيْدَةِ يَرَىٰ ٱلدُّنْيَا قَدْ مُلِئَتْ كُتَّابًا ، وَلَاكِنَّ هَاهُنَا شَيْئًا لَا أَقُولُهُ .

وَزَعَمُوا أَنَّ كِسْرَىٰ أَبْرُوِيزَ كَانَ فِيْ مَنْزِلِ آمْرَأَتِهِ شِيْرِيْنَ ، فَأَتَاهُ صَيَّادٌ بِسَمَكَةٍ عَظِيْمَةٍ ، فَأَعْجَبَ بِهَا وَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ لَهُ شِيْرِيْنَ : أَمَرْتَ لِلصَّيَّادِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ لَهُ شِيْرِيْنَ : أَمَرْتَ لِلصَّيَّادِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ! فَإِنْ أَمَرْتَ بِهَا لِرَجُلٍ مِنَ ٱلْوُجُوهِ ، قَالَ : إِنَّمَا أَمَرَ لِيْ بِمِثْلِ مَا أَمَرَ لِلصَّيَّادِ ! فَقَالَ كِسْرَىٰ : كَيْفَ أَصْنَعُ وَقَدْ أَمَرْتُ لَهُ ؟

قَالَتْ : إِذَا أَتَاكَ فَقُلْ لَهُ : أَخْبِرْنِيْ عَنِ ٱلسَّمَكَةِ ، أَذَكَرٌ هِيَ أَمْ أُنْثَىٰ ؟ فَإِنْ قَالَ أُنْفَىٰ ، فَقُلْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَقُلْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَقُلْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

فَلَمَّا غَدَا الصَّيَّادُ عَلَىٰ ٱلْمَلِكَ ، قَالَ لَهُ : أَخْبِرْنِيْ عَنِ ٱلسَّمَكَةِ ، أَذَكَرٌ هِيَ أَمْ أُنْفَىٰ ؟ قَالَ : بَلْ أُنْفَىٰ ؟ قَالَ الْمَلِكُ : فَأْتِنِيْ بِقَرِيْنِهَا . فَقَالَ الصَّيَّادُ : عَمَّرَ اللهُ ٱلْمَلِكَ ! إِنَّهَا كَانَتْ بِكُرًا لَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدُ . . .

قُلْتُ : يَا أَبَا عُثْمَانَ ! فَهَلْ وَقَعْتَ فِيْ مِثْلِ هَـٰذِهِ ٱلْمُعْضِلَةِ مَعَ رَئِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ ؟ قَالَ : لَمْ يَنْفَعْ عَمَّكَ أَنَّ سَمَكَتَهُ كَانَتْ بِكْرًا ، فَإِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ إِخْرَاجَهُ مِنَ ٱلْجَرِيْدَةِ ؛ وَمَا بَلَاغَةُ أَبِيْ عُثْمَانَ ٱلْجَاحِظِ بِجَانِبِ بَلَاغَةِ ٱلتَّلِغْرَافِ وَبَلَاغَةِ ٱلْخَبَرِ وَبَلَاغَةِ ٱلأَرْقَامِ وَبَلَاغَةِ ٱلأَصْفَرِ وَبَلَاغَةِ ٱلأَبْيَضِ . . . وَلَـٰكِنَّ هَـٰهُنَا شَيْئًا لَا أُرِيْدُ أَنْ أَقُوْلَهُ .

وَسَمَكَتِيْ هَـٰذِهِ كَانَتْ مَقَالَةً جَوَّدْتُهَا وَأَحْكَمْتُهَا وَبَلَغْتُ بِأَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيْهَا أَعْلَىٰ مَنَازِلِ ٱلشَّرَفِ وَأَسْنَىٰ رُتَبِ ٱلْبَيَانِ ، وَجَعَلْتُهَا فِيْ ٱلْبَلَاغَةِ طَبَقَةً وَحْدَهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ ٱلأُوْرُبِّيُّوْنَ (صَاحِبَةُ ٱلْجَلَالَةِ ٱلصَّحَافَةُ) قَالَ ٱلْمَأْمُوْنُ : « ٱلْكُتَّابُ مُلُوْكٌ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ » فَأَرَادَ عَمُّكَ أَبُوْ عُثْمَانَ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ مَلِكًا بِتِلْكَ ٱلْمَقَالَةِ فَإِذَا هُوَ بِهَا مِنْ (صَعَالِيْكِ ٱلصَّحَافَةِ) .

لَقَدْ كَانَتُ كَٱلْعَرُوْسِ فِي زِيْنَتِهَا لَيْلَةَ ٱلْجَلُوَةِ عَلَىٰ مُحِبِّهَا ، مَا هِيَ إِلَّا ٱلشَّمْسُ ٱلضَّاحِيَةُ ، وَمَا هِيَ إِلَّا ٱكْتِشَافُ أَسْرَارِ ٱلْحُبِّ ، وَمَا هِيَ إِلَّا ٱكْتِشَافُ أَسْرَارِ ٱلْحُبِّ ، وَمَا هِيَ إِلَّا ٱكْتِشَافُ أَسْرَارِ ٱلْحُبِّ ، وَمَا هِيَ إِلَّا هُوَ الْمُطْكِةُ ، وَإِذَا ٱلْمُعْجِبُ هُوَ ٱلْمُضْحِكُ ، وَيَقُولُ ٱلرَّجُلُ : أَمَّا نَظَرِيًّا فَنَعَمْ ، وَأَمَّا عَمَلِيًّا فَلَا ؛ وَهَلْذَا عَصْرٌ خَفِيْفٌ بُرِيْدُ ٱلْخَفِيْفَ ، وَيَقُولُ ٱلرَّجُلُ : أَمَّا نَظَرِيًّا فَنَعَمْ ، وَأَمَّا عَمَلِيًّا فَلَا ؛ وَهَلْذَا عَصْرٌ خَفِيْفٌ بُرِيْدُ ٱلْخَفِيْفَ ، وَرَمَنْ عَامِّيٌ بُرِيْدُ ٱلْعَلْمِ وَاللَّهَةِ ، وَجُمْهُورٌ سَهْلٌ يُرِيْدُ ٱلسَّهْلَ ؛ وَٱلْفَصَاحَةُ هِيَ إِعْرَابُ ٱلْكَلَامِ وَزَمَنْ عَامِّيٌ بُونِكُ ٱلْبَيَانِ وَٱلْفِكْرِ وَٱللَّغَةِ ، فَهِيَ ٱلْيَوْمَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ فُنُونِهَا وَٱسْتَقَرَّتْ فِيْ عِلْمِ لَا لِنَعْمَ .

وَحَسْبُكَ مِنَ ٱلْفَرْقِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْقَارِئُ ٱلْعَالَمِيِّ : أَنَّكَ أَنْتَ لَا تَلْحَنُ وَهُوَ يَلْحَنُ .

قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : وَهَـٰذِهِ أَكْرَمَكَ آللهُ مَنْزِلَةٌ يَقِلُ فِيهَا ٱلْخَاصِّيُ وَيَكُثُرُ ٱلْعَامِّيُ ، فَيُوشِكُ أَلَّا يَكُـوْنَ بَعْـدَهَا إِلَّا غَلَبَةُ ٱلْعَـامِّيَّةِ ، وَيَـرْجِعُ ٱلْكَـلَامُ ٱلصَّحَـافِيُ كُلُّهُ سُـوْقِيًّا بَلَـدِيًّا (حَنْشَصِيًّا)(١١) ، وَيَنْقَلِبُ ٱلنَّحُو نَفْسُهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ٱلتَّكُلُفُ وَٱلتَّوَعُّرُ وَٱلتَّقَعُّرُ كَمَا يَرُوْنَ ٱلآنَ فِي (حَنْشَصِيًّا)(١١) ، وَيَنْقَلِبُ ٱلنَّحُو نَفْسُهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ٱلتَّكُلُفُ وَٱلتَّوَعُّرُ وَٱلتَّقَعُرُ كَمَا يَرُوْنَ ٱلآنَ فِي الْفَصَاحَةِ ، وَٱلْقَلِيلُ مِنَ ٱلْوَاجِبَاتِ يَنْتَهِي إِلَىٰ ٱلأَقَلَ ؛ وَٱلأَقَلُ يَنْتَهِيْ إِلَىٰ ٱلْعَدَمِ ، وَٱلانْجِدَارُ سَرِيْعٌ يَبْدَأُ بِٱلْخُطْوَةِ ٱلْوَاجِدَةِ ثُمَّ لَا تَمْلِكُ بَعْدَهَا ٱلْخُطَا ٱلْكَثِيْرَةَ .

لَا جَرَمَ فَسَدَ ٱلذَّوْقُ وَفَسَدَ ٱلأَدَبُ وَفَسَدَتْ أَشْيَاءُ كَثِيْرَةٌ كَانَتْ كُلُّهَا صَالِحَةً ، وَجَاءَتْ فُنُوْنٌ مِنَ ٱلْكِتَابَةِ مَا هِيَ إِلَّا طَبَائِعُ كُتَّابِهَا تَعْمَلُ فِيْمَنْ يَقْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْحَيَّةِ فِيْمَنْ يُقْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْحَيَّةِ فِيْمَنْ يُخْوَلُهُمَا مِنْ أَلْوَالِهُ عَلَىٰ كَثِيْرِيْنَ يُخَالِطُهَا ، وَلَوْ كَانَ فِيْ قَانُوْنِ ٱلدَّوْلَةِ تُهْمَةُ إِفْسَادِ ٱلأَدَبِ أَوْ إِفْسَادِ ٱللَّعَةِ ، لَقُبِضَ عَلَىٰ كَثِيْرِيْنَ

<sup>(</sup>١) [حَنْشَصِيًّا ، أَيْ : خَارِجًا عَنْ مَأْلُوفِ ٱلْعَادَةِ كَلامًا وأَفْعَالًا] .

لا يَكْتُبُوْنَ إِلَّا صِنَاعَةَ لَهُو وَمَسْلَاةِ فَرَاغِ وَفَسَادًا وَإِفْسَادًا ؛ وَٱلْمُصِيْبَةُ فِي هَـٰؤُلَاءِ مَا يَزْعُمُوْنَ لَكَ مِنْ أَنَّهُمْ يَسْتَنْشِطُوْنَ ٱلْقُرَّاءَ وَيُلْهُوْنَهُمْ ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نَعْمَلُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلتَّهْضَةِ لِمُعَالَجَةِ اللَّهُو ٱلَّذِيْ جَعَلَ نِصْفَ حَبَاتِنَا ٱللَّيْسِ عَدَمًا ؛ ثُمَّ لِمَلْءِ ٱلْفَرَاغِ ٱلَّذِيْ جَعَلَ نِصْفَ حَبَاتِنَا ٱللَّهُو اللَّهُو اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَدَقَّ ٱلْجَرَسُ يَدْعُوْ أَبَا عُثْمَانَ إِلَىٰ رَثِيْسِ ٱلتَّحْرِيْرِ . . .

### \* \* \*

فَمَا شَكَكُتُ أَنَّهُمْ سَيَطُرُدُونَهُ ، فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يَرْزُقْهُ لِسَانًا مَطْبَعِيًّا ثَرْثَارًا يَكُونُ كَالْمُتَّصِلِ مِنْ دِمَاغِه بِصُنْدُوقِ حُرُوفٍ . . . وَلَمْ يَجْعَلْهُ كَهَاؤُلَاءِ ٱلسِّيَاسِيِّيْنَ ٱلَّذِيْنَ يَتِمُّ بِهِمُ ٱلنَّفَاقُ وَيَتَلَوَّنُ ، وَلَا كَهَاؤُلَاءِ ٱلأُدَبَاءِ ٱلَّذِيْنَ يَتِمُّ بِهِمُ ٱلتَّضْلِيْلُ وَيَتَشَكَّلُ .

وَرَجَعَ شَيْخُنَا كَالْمَخْنُوْقِ أُرْخِيَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَيْلِيْ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ ! وَيْلِيْ مِنَ ٱلْكَلَامِ الطَّرِيْفِ ٱلَّذِيْ يُقَالُ فِي ٱلْوَجْهِ لِيَدْفَعَ فِيْ ٱلْقَفَا . . . كَانَ يَنْبَغِيْ أَلَّا يَمْلِكَ هَلَاهِ ٱلصَّحَافَةَ الطَّرِيْفِ اللَّهُ مُقَالُ فِي ٱلْوَجْهِ لِيَدْفَعَ فِيْ ٱلْقَفَا . . . كَانَ يَنْبَغِيْ أَلَّا يَمْلِكَ هَلَاهِ ٱلطَّعَانِ جَمِيْعًا ؛ أَمَّا فِيْ ٱلْيَوْمِيَّةَ إِلَّا مَجَالِسُ ٱلأُمَّةِ ؛ فَذَلِكَ هُوَ إِصْلاَحُ ٱلأُمَّةِ وَٱلصَّحَافَةِ وَٱلْكُتَّابِ جَمِيْعًا ؛ أَمَّا فِيْ هَلَذِهِ ٱلصَّحُفِ ، فَٱلْكَاتِبُ يَخْبِزُ عَيْشَهُ عَلَىٰ نَارِ تَأْكُلُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَأْكُلُ مِنْ عَيْشِهِ ، وَلَوْ أَنَّ عَمَّكَ فِيْ ٱسْتَغْنَائِهِ عَنْهُمْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلسَّيْفَ عَمَّكَ فِيْ السَّيْفَ وَيَكْتُهُمْ وَالْكِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُمْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلسَّيْفَ اللَّذِيْ لَا يَجِدُ عَمَلًا لِلْبَاطِلِ ، تَفْضُلُهُ ٱلإِبْرَةُ ٱلَّتِيْ تَعْمَلُ لِلْخِيَاطِ ، وَمَاذَا يَمْلِكُ عَمُّكَ ٱبُو عُنْمَانَ ؟ يَمْلِكُ مَا لَا يَنْزِلُ عَنْهُ بُدُولِ ٱلْمُلُوكِ ، وَلَا بِٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، وَلَا بِٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ ؛ إِذْ يَمْلِكُ مَا لَا يَنْزِلُ عَنْهُ مُشَافَحُلُ هُ وَبَيَانِهِ ؛ يَعْقِلُ مَا شَاؤُواْ وَيَكُتُبُ مَا شَاؤُواْ وَيَكُتُ الْمُ الْوَا وَالْعَمَرِ ؛ إِلَيْ لِلْكُ عَقْلُهُ وَبَيَانِهِ ؛ يَعْقِلُ مَا شَاؤُواْ وَيَكُتُبُ مَا شَاؤُواْ وَيَكُتُبُ مَا شَاؤُواْ وَيَكُتُ مِلْ الْسُهُولُولُ . . وَلَا بِاللَّهُ فَلَا مُوالِدُ وَلَكُ مِنْ الْمُؤُلُولُ الْوَلُولُ وَيَكُلُوا وَيَكُتُ مُ اللَّهُ وَالَمُ الْمُنْهُ وَالْمُولُولُ . . وَلَا بِالسَّعُولُ مَا لَا يَنْولُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِلَالَهُ عَلَى اللْمُلُولُ وَلَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعُلِقُ الْمُعَالَا الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

لَكَ ٱللهُ أَنْ أَصْدُقَكَ ٱلْقَوْلَ فِيْ هَاذِهِ ٱلْحِرْفَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ: إِنَّ ٱلْكَاتِبَ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ صَحِيْفَةِ إِلَىٰ صَحِيْفَةِ ، تَخْرُجُ كِتَابَتُهُ مِنْ دِيْنِ إِلَىٰ دِيْنِ ٠٠٠

وَرَأَيْتُ شَيْخَنَا كَأَنَّمَا وَضَعَ لَهُ رَئِيْسُ ٱلتَّحْرِيْرِ مِثْلَ ٱلْبَارُوْدِ فِيْ دِمَاغِهِ ثُمَّ أَشْعَلَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُمَازِحَهُ وَأُسَرِّيَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : آسْمَعْ يَا أَبَا عُثْمَانَ ! جَاءَنْنِيْ بِٱلأَمْسِ قَضِيَّةٌ يَرْفَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَىٰ ٱلْمَحْكَمَةِ ، وَقَدْ كَتَبَ فِيْ عَرْضِ دَعْوَاهُ : إِنَّ جَارَ بَيْتِهِ غَصَبَهُ قِطْعَةً مِنْ أَرْضِ فِنَائِهِ ٱلَّذِيْ تَرَكَهُ حَوْلَ ٱلْبَيْتِ ، وَبَنَىٰ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلرُّقْعَةِ دَارًا ، وَفَتَحَ لِهَـٰذِهِ ٱلدَّارِ نَافِذَاتٍ ، فَهُوَ يُرِيْدُ مِنَ ٱلْقَاضِيْ أَنْ يَحْكُمَ بِرَدِّ ٱلأَرْضِ ٱلْمَعْصُوْبَةِ ، وَهَدْمٍ هَـٰذِهِ ٱلدَّارِ ٱلْمَبْزِيَّةِ فَوْقَهَا ، وَ . . . وَ . . . وَسَدِّ نَافِذَاتِهَا ٱلْمَفْتُوْحَةِ . . . !

فَضَحِكَ الْجَاحِظُ حَنَّىٰ أَمْسَكَ بَطْنَهُ بِيدِهِ وَقَالَ : هَاذَا أَدِيْبٌ عَظِيْمٌ كَبَعْضِ اللَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْأَدَبَ فِي الصِّحَافَةِ ؛ كَثُرَتْ أَلْفَاظُهُ وَنَقَصَ عَقْلُهُ ، « وَسُئِلَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : مَتَىٰ بَكُوْنُ الأَدَبُ شَرًّا مِنْ عَدَمِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كَثُرَ الأَدَبُ وَنَقَصَتِ الْقَرِيْحَةُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الأَوَلِيْنَ : الأَدَبُ شَرًّا مِنْ عَدَمِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كَثُرَ الأَدَبُ وَنَقَصَتِ الْقَرِيْحَةُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الأَوَلِيْنَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عَقْلُهُ أَغْلَبَ خِصَالِ الْخَيْرِ عَلَيْهِ ؛ كَانَ حَنْفُهُ فِيْ أَغْلَبِ خِصَالِ الْخَيْرِ عَلَيْهِ ، وَهَاذَا كُلُّهُ قَرِيْبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ "(١) .

وَٱلأَدَبُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلْمَتْرُوكُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلصَّحَافَةِ لِمَنْ يَتَوَلَّاهُ كَيْفَ يَتَوَلَّاهُ ، إِذْ كَانَ أَرْخَصَ مَا فِيْهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ أَدَبٌ لِأَنَّ ٱلأُمَمَ ٱلْحَيَّةَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا أَدَبٌ ، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدِ هَلْذَا ٱلاسْمِ ٱلْعَظِيْمِ مِلْءُ فَرَاغٍ لَا بُدَّ أَنْ يُمْلاً ، وَصَفْحَةُ ٱلأَدَبِ وَحْدَهَا هِيَ ٱلَّتِيْ تَظْهُرُ فِيْ ٱلْجَرِيْدَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ كَبُقْعَةِ ٱلصَّدَأِ عَلَىٰ ٱلْحَدِيْدِ : تَأْكُلُ مِنْهُ وَلَا تُعْطِيْهِ شَيْئًا

نُم يَأْبَىٰ مَنْ تُتْرَكُ لَهُ هَـٰذِهِ ٱلصَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ (رَئِيْسَ تَحْرِيْرٍ) عَلَىٰ ٱلأُدَبَاءِ ، فَمَا يَدَعُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ ٱلنُّبُوْغِ وَلَا نَعْتًا مِنْ نُعُوْتِ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ إِلَّا نَحَلَهُ نَفْسَهُ وَوَضَعَهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، وَمَا أَيْسَرَ ٱلْعَظَمَةَ وَمَا أَسْهَلَ مَنَالَهَا إِذَا كَانَتْ لَا تُكَلِّفُكَ إِلَّا ٱلْجَرَاءَةَ وَٱلدَّعُوكَىٰ وَٱلزَّعْمَ ، وَتَلْفِيْقَ ٱلْكَلَام مِنْ أَعْرَاضِ ٱلكُتُبِ وَحَوَاشِيْ ٱلأَخْبَارِ .

وَقَذْ يَكُوْنُ ٱلرَّجُلُ فِيْ كِتَابَتِهِ كَٱلْعَامَّةِ ، فَإِذَا عِبْتَهُ بِٱلرَّكَاكَةِ وَٱلسُّخْفِ وَٱلابْتِذَالِ وَفَرَاغِ مَا يَكْتُبُ ، قَالَ : هَـٰذَا مَا يُلَابْتِهُ ٱلْقُرَّاءَ ، وَقَدْ يَكُوْنُ مِنْ أَكْذَبِ ٱلنَّاسِ فِيْمَا يَدَّعِيْ لِنَفْسِهِ وَمَا يَكْتُبُ ، قَالَ : هَـٰذَا مَا يُلَائِمُنِيْ ، وَهُوَ يُهُوّلُ بِهِ لِتَقْوِيَةِ شَأْنِهِ وَإِصْغَارِ مَنْ عَدَاهُ ، فَإِذَا كَذَّبَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ قَالَ : هَـٰذَا مَا يُلائِمُنِيْ ، وَهُوَ يُهُوّلُ بِهِ لِتَقْوِيَةِ شَأْنِهِ وَإِصْغَارِ مَنْ عَدَاهُ ، فَإِذَا كَذَّبَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ قَالَ : هَـٰذَا مَا يُلائِمُنِيْ ، وَهُوَ وَاثِنْ أَنَّهُ فِيْ نَوْعٍ مِنَ ٱلْقُرَّاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَمْلاَهُمْ بِهَاذِهِ ٱلدَّعَاوَىٰ كَمَا تُمْلاُ ٱلسَّاعَةُ ، فَإِذَا هُمْ جَمِيْعًا يَقُولُونَ : نِكْ تِكْ تَلْ . . . . تِكْ تِكْ بِنْ . . .

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ٱلْبَلَاغَةَ أَنْ يَكُوْنَ ٱلسَّامِعُ يَفْهَمُ مَعْنَىٰ ٱلْقَائِلِ ، جَعَلَ ٱلْفَصَاحَةَ وَٱللُّكْنَةَ

<sup>(</sup>١) هَـٰذِهِ ٱلْجُمْلَةُ مِنْ كَلَامٍ ٱلْجَاحِظِ .

وَٱلْخُطْأَ وَٱلصَّوَابَ وَٱلإِغْلَاقَ وَٱلإِبَانَةَ وَٱلْمَلْحُونُ وَٱلْمُعْرَبُ ، كُلَّهُ سَوَاءً وكُلَّهُ بَيَانَا (١) وَكَانَ المَكِيُّ طَيِّبَ ٱلْحُجَجِ ، ظَرِيْفَ ٱلْحِيَلِ ، عَجِيْبَ ٱلْعِلَلِ ، وَكَانَ يَدَّعِيْ كُلَّ شَيْء عَلَىٰ غَايَة المَحْكَم وَلَمْ يُحْكِمْ شَيْئًا قَطُّ مِنَ ٱلْجَلِيْلِ وَلَا مِنَ ٱلدَّقِيْقِ ؛ وَإِذْ قَدْ جَرَىٰ ذِكْرُهُ فَسَأُحَدَّنُكَ بِيعْضِ أَحَادِيْنِهِ ، قُلْتُ لَهُ مَرَّةً : أَعَلِمْتَ أَنَّ ٱلشَّارِيَ حَدَّثَنِيْ أَنَّ ٱلْمَخْلُوعَ - أَيْ ٱلأَمِيْنَ ـ بَعَتَ إِلَىٰ ٱلْمَأْمُونِ بِجِرَابِ فِيْهِ سُمْسُمٌ ، كَأَنَّهُ مُخْبِرُهُ أَنَّ عِنْدَهُ مِنَ ٱلْجُنْدِ بِعَدَدِ ذَلِكَ ، وَأَنَّ ٱلْمَأْمُونَ بَعِثَ لَهُ بِدِيْكِ أَعْوَرَ ، يُرِيْدُ أَنَّ طَاهِرَ بْنَ ٱلْحُسَيْنِ يَقْتُلُ هَاؤُلَاء كُلَّهُمْ كَمَا يَلْقُطُ ٱلدَّيْكُ بَعَثَ لَهُ بِدِيْكِ أَعْوَرَ ، يُرِيْدُ أَنَّ طَاهِرَ بْنَ ٱلْحُسَيْنِ يَقْتُلُ هَاؤُلَاء كُلَّهُمْ كَمَا يَلْقُطُ ٱلدَّيْكُ أَلْحَبَ ؟

قَالَ : فَإِنَّ هَاذَا ٱلْحَدِيْثَ أَنَا وَلَدْتُهُ ، وَلَـٰكِنِ ٱنْظُرْ كَيْفَ سَارَ فِيْ ٱلآفَاقِ(١) .

ثُمَّ قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : وَقَدْ زَعَمَ أَحَدُ أُدَبَائِكُمْ أَنَّهُ ٱكْتَشَفَ فِيْ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ ٱكْتِشَافًا أَهْمَلَهُ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ وَغَفَلَ عَنْهُ ٱلْمُتَأَخِّرُونَ ! فَنَظَرَ عَمُّكَ فِيْ هَلذَا ٱلَّذِيْ ٱدَّعَاهُ ، فَإِذَا ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ وَغَفَلَ عَنْهُ ٱلْمُتَأَخِّرُونَ ! فَنَظَرَ عَمُّكَ فِيْ هَلذَا ٱلَّذِيْ ٱلْجُغْرَافْيَة . . . (٢) . لَتَحْقِيْقِ كَٱلَذِيْ يَزْعُمُ أَنَّهُ ٱكْتَشَفَ أَمْرِيْكَا فِيْ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ ٱلْجُغْرَافْيَة . . . (٢) .

وَمَا يَزَالُ ٱلْبُلَهَاءُ يُصَدِّقُوْنَ ٱلْكَلَامَ ٱلْمَنْشُوْرَ فِيْ ٱلصُّحُفِ ، لَا بِأَنَّهُ صِدْقٌ وَلَـٰكِنْ بِأَنَّهُ « مَكْتُوْبٌ فِيْ ٱلْجَرِيْدَةِ » . . فَلَا عَجَبَ أَنْ يَظُنَّ كَاتِبُ صَفْحَةِ ٱلأَدَبِ ــ مَتَىٰ كَانَ مَغْرُوْرًا ــ أَنَّهُ إِذَا تَهَدَّدَ إِنْسَانًا فَمَا هَدَّدَهُ بِصَفْحَتِهِ ، بَلْ بِحُكُوْمَتِهِ . . .

نَعَمْ أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ ! إِنَّهَا حُكُوْمَةٌ وَدَوْلَةٌ ؛ وَلَـٰكِنْ وَيْحَكَ ! إِنَّ ثَلَاثَ ذُبَابَاتٍ لَيْسَتْ ثَلَاثَ قِطَع مِنْ أُسْطُوْلِ إِنْكِلْتُرَة . . . !

\* \* \*

وَضَحِكَ أَبُوْ عُثْمَانَ وَضَحِكْتُ ! فَٱسْتَيْقَظْتُ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) هَذَا مِنْ كَلام ٱلْجَاحِظِ .

<sup>(</sup>٢) { يَغْنِيْ زَكِيْ مُبَارَكُ فِيْ دَغْوَىٰ مَغْرِفَتِهِ أَوَّلَ مَنِ ٱخْتَرَعَ فَنَّ ٱلْمَقَامَاتِ ﴾ .

# البُوْ حَنِيْفَةَ وَلَاكِنْ بِغَيْرِ فِقْهِ (\*)(١) ا

قَدِ ٱنْتَهَيْنَا فِيْ ٱلأَدَبِ إِلَىٰ نِهَايَةٍ صَحَافِيَّةٍ عَجِيْبَةٍ ، فَأَصْبَحَ كُلُّ مَنْ يَكْتُبُ يُنْشَرُ لَهُ ، وَكُلُّ مَنْ يُنْشَرُ لَهُ يَعُدُّ نَفْسَهُ أَدِيْبًا ، وَكُلُّ مَنْ عَدَّ نَفْسَهُ أَدِيْبًا جَازَ لَهُ أَنْ يَكُوْنَ صَاحِبَ مَذْهَبٍ وَأَنْ يَقُوْلَ فِيْ مَذْهَبِهِ وَيَرُدَّ عَلَىٰ مَذْهَبٍ غَيْرِهِ .

فَعِنْدَنَا ٱلْيَوْمَ كَلِمَاتُ ضَخْمَةٌ تَدُوْرُ فِي ٱلصُّحُفِ بَيْنَ ٱلأُدْبَاءِ كَمَا تَدُوْرُ أَسْمَاءُ ٱلْمُسْتَغْمَرَاتِ بَيْنَ ٱللَّيَاسِيِّيْنَ ٱلْمُتَنَازِعِيْنَ عَلَيْهَا ، يَتَعَلَّقُ بِهَا ٱلطَّمَعُ ، وَتَنْبَعِثُ لَهَا ٱلْفِتْنَةُ ، وَتَكُونُ فِيْهَا ٱلْخُصُوْمَةُ وَٱلْعَدَاوَةُ ؛ مِنْهَا قَوْلُهُمْ : أَدَبُ ٱلشُّيُوخِ وَأَدَبُ ٱلشَّبَابِ ؛ وَدِكْتَاتُورِيَّةُ ٱلأَدَبِ وَدِيْمُقْرَاطِيَّةُ ٱلأَدَبِ ، وَأَذَبُ ٱلأَلْفَاظِ وَأَدَبُ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱلْجُمُودُ وَٱلتَّحَوُّلُ ، وَٱلْقَدِيْمُ وَالْجَدِيْدُ ، ثُمَّ مَاذَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ هَلَذِهِ ٱلْمَذَاهِبِ ؟

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنَّ مِنْهُمْ أَبَا حَنِيْفَةَ وَلَـٰكِنْ مِنْ غَيْرِ فِقْهِ ، وَٱلشَّافِعِيَّ وَلَـٰكِنْ بِغَيْرِ آجْتِهَادٍ ، وَمَالِكَ وَلَـٰكِنْ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ ، وَٱبْنَ حَنْبَلِ وَلَـٰكِنْ بِغَيْرِ حَدِيْثٍ ؛ أَسْمَاءُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْعَمَلِ أَنَّهَا كَذِبٌ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ رَدُّ عَلَيْهَا .

وَلَيْسَ يَكُوْنُ ٱلأَدَبُ أَدَبًا إِلَّا إِذَا ذَهَبَ يَسْتَحْدِثُ وَيَخْتَرِعُ عَلَىٰ مَا يَصْرِفُهُ ٱلنَّوَابِغُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّىٰ يُؤَرِّخَ بِهِمْ ، فَيُقَالُ : أَدَبُ فُلَانٍ ، وَطَرِيْقَةُ فُلَانٍ ، وَمَذْهَبُ فُلَانٍ ؛ إِذْ لَا يَجْرِيْ ٱلأَمْرُ فَيْمَا عَلَا وَتَوَسَّطَ وَنَوْلَ إِلَّا عَلَىٰ إِبْدَاعٍ غَيْرِ تَقْلِيْدٍ ، وَتَقْلِيْدٍ غَيْرِ ٱتّبَاعٍ ، وَٱتّبَاعٍ غَيْرِ تَسْلِيْمٍ ؛ فَيَحْرُ وَنَوْلَ إِلَّا عَلَىٰ إِبْدَاعٍ غَيْرِ تَقْلِيْدٍ ، وَتَقْلِيْدٍ غَيْرِ ٱتّبَاعٍ ، وَٱتّبَاعٍ غَيْرِ تَسْلِيْمٍ ؛ فَلَا بُدَ مِنَ ٱلرَّأْيِ وَنَبُوغٍ ٱلزَّأْيِ وَآسَتِقُلَالِ ٱلرَّأْيِ حَتَّىٰ يَكُونَ فِي ٱلْكِتَابَةِ إِنْسَانٌ جَالِسٌ هُوَ كَاتِبُهَا ، كَمَا أَنَّ ٱلْحَيَّ ٱلْجَالِسَ فِي كُلِّ حَيِّ هُوَ مَجْمُوعُهُ ٱلْعَصَبِيُّ ، فَيَخْرُجُ صَرْبٌ مِنَ كَاتِبُهَا ، كَمَا أَنَّ ٱلْحَيَّ إِلَىٰ ذَرَّاتِ مَعَانِيْهَا ، ثُمَّ اللَّهُ مِنْ مَنْ قَرْكِيْبٍ مِنْ آلُوجُودِ ٱلْإِنْسَانِيِّ يَرْجِعُ بِٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ ذَرَّاتِ مَعَانِيْهَا ، ثُمَّ الْعَمَانِيْ مِنْ وَيْ الْمَعَانِيْ مِثْلُ مَا أَبْدَعَتْ ذَرَّاتُ ٱلْخَلِيْقَةِ فِيْ تَرْكِيْبٍ مِنْ تَرْكِيْبٍ ، فَلَا يَكُونُ لَوْ يَكُونُ فَيْ تَرْكِيْبٍ مِنْ تَرْكِيْبٍ ، فَلَا يَكُونُ لَوْ يُولِيْلُ مَا أَبْدَعَتْ ذَرَّاتُ الْخَلِيْقَةِ فِيْ تَرْكِيْبٍ مِنْ تَرْكِيْبٍ ، فَلَا يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا مَا أَبْدَعَتْ ذَرَاتُ الْعَلَيْقِ فِيْ تَرْكِيْبٍ مِنْ تَرْكِيْبٍ ، فَلَا يَكُونُ لَا مَا أَبْدَعَتْ ذَرَاتُ الْعَلَاقِةِ فِيْ تَرْكِيْبٍ مِنْ تَرْكِيْبٍ ، فَلَا يَكُونُ لَا مَا أَبْدَعَتْ ذَرَاتُ الْعَلَالِيْلُونَ الْمَالِقِيْ الْمِالِقِيْ الْمَعَانِيْ مِنْ الْمَالِقِيْ أَلْمَالِيْ إِلَيْهِ اللْمِلْوِلَةُ الْمَالِقُونَ الْمَعْلِيْ مِنْ الْمَالِقُ عَلَالِكُونُ الْمَالِقُولُ إِلَيْ الْمَالِعُونِ الْمَالِقُ إِلَى الْمَعْلِقُ الْمَالِمُونُ الْعَلَاقِ الْمَعْلِيْ فَا مُرْبُولِهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِي الْمِيْفِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِي الْمُؤْلِ الْمِلْفِي الْمِيْلِقِ الْمِيْلُونِ الْمِيْلِيْلِ الْمُؤْلِقُ الْمِيْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِيْلُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُولُ الْمِيْلُولُ الْمُؤْلُقُولُ الْمِيْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة "العدد: ١٩٣، ٢٠ محرم سنة ١٣٥٦ هـ = ١٥ مارس/ آذار ١٩٣٧ م، السنة الخامسة ،
 الصفحات: ٤٠٥ ـ ٤٠٥ .

<sup>(</sup>١) { وَهَاذَا فَصْلٌ مِنَ ٱلْمَعْرَكَةِ ٱلأَخِيْرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَكِيٌ مُبَارَكُ ﴾ .

لِلأَدِيْبِ تَعْرِيْفٌ إِلَّا أَنَّهُ ٱلْمُقَلِّدُ ٱلإِلَاهِيُّ (١٠) .

وَإِذَا ٱعْتَبَرْنَا هَـٰذَا ٱلأَصْلَ ، فَهَلْ يَبْدَأُ ٱلأَدَبُ ٱلْعَرَبِيُّ فِيْ عَصْرِنَا أَوْ يَنْتَهِيْ ؛ وَهَلْ تُرَاهُ يَعْلُوْ أَوْ يَنْزِلُ ، وَهَلْ يَسْتَجْمِعُ أَوْ يَنْفِضُ ، وَهَلْ هُوَ مِنْ قَدِيْمِهِ ٱلصَّرِيْحِ بَعِيْدٌ مِنْ بَعِيْدٍ ، أَوْ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ ، أَوْ هُوَ فِيْ مَكَانِ بَيْنَهُمَا ؟

هَاذِهِ مَعَانِ لَوْ ذَهَبْتُ أَفَصَّلُهَا لَا فَتَحَمْتُ تَارِيْخًا طَوِيْلَا أَمُّوُ فِيْهِ بِعِظَامٍ مُبَعْثَرَةٍ فِيْ ثِيَابِهَا لَا فِيْ قُبُورِهَا . . وَلَلَكِتِّيْ مُوْجِزٌ مُقْتَصِرٌ عَلَىٰ مَعْنَىٰ هُوَ جُمْهُوْرُ هَاذِهِ ٱلأَطْرَافِ كُلِّهَا ، وَإلَيْهِ وَحُدَهُ يَرْجِعُ مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنَ ٱلتَّعَادِيْ بَيْنَ ٱلأَذْوَاقِ وَٱلإِسْفَافِ بِمَنَازِعِ ٱلرَّأْيِ وَٱلْخَلْطِ وَالاضْطِرَابِ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ أَمْرُ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ أَقْبُحِهِ وَهُمْ يَرَوْنَهُ عَلَىٰ أَحْسَنِهِ ، وَقِيْ وَالْاضْطِرَابِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ أَمْرُ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ أَقْبُحِهِ وَهُمْ يَرَوْنَهُ عَلَىٰ أَحْسَنِهِ ، وَخِيْ الْفَصَاحَةِ : فَصَاحَةٌ عَامِّيَةٌ ، وَفِيْ ٱللّغَةِ : لُغَةُ ٱلْجَرَائِدِ ، وَفِيْ ٱلشَّعْرِ : شِعْرُ ٱلْمَقَالَةِ ؛ وَنَجَمَتِ ٱلنَّاجِمَةُ مِنْ كُلِّ عِلَةٍ ، وَيُزَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهَا ٱلْفُوّةُ قَدِ ٱسْتَحْصَفَتْ وَٱشْتَعْلَتْ ، وَنَازَعَ ٱلأَدَبُ ٱلْعَرَبِيُ إِلَىٰ سُخْرِيَةِ ٱلتَقْلِيدِ وَإِلَىٰ أَنْ لَهُمْ أَنَّهَا ٱلْفُوّةُ قَدِ ٱسْتَحْصَفَتْ وَٱشْتَهْلَكُهُ ٱلتَّضْيِعُ وَسُوءُ ٱلنَّظَرِيقُ إِلَىٰ سُخْرِيَةِ ٱلتَقْلِيدِ وَإِلَىٰ أَنْ لَهُمْ أَنَّهَا ٱلْفُوّةُ قَدِ آسْتَحْصَفَتْ وَٱشْتَهْلَكُهُ ٱلتَّضْيِعُ وَسُوءُ ٱلنَّظَو لَهُ عَلَىٰ حِيْنَ يُوتَى لَهُمْ لَكُهُ أَنَّ فَيْلِ وَمِنْ تَوْفِيْرِ ٱلْمَادَةِ عَلَيْهِ وَصِيَانَتِهِ وَحُسْنِ ٱلصَّيْعِ فِيْهِ وَمِنْ تَوْفِيْرِ ٱلْمَاذَةِ عَلَيْهِ .

أَيْنَ تُصِيْبُ ٱلْعِلَّةَ إِذَا ٱلْتَمَسْتَهَا ؟ أَفِيْ ٱلأَدَبِ مِنْ لُغَتِهِ وَأَسَالِيْبِ لُغَتِهِ ، وَمَعَانِيْهِ وَأَغْرَاضِ مَعَانِيْهِ ؟ أَمْ فِيْ ٱلْقَائِمِيْنَ عَلَيْهِ فِيْ مَذَاهِبِهِمْ وَمَنَاحِيْهِمْ وَمَا يَتَّفِقُ مِنْ أَسْبَابِهِمْ وَجَوَاذِبِهِمْ ؟

إِنْ تَقُلْ : إِنَّهَا فِيْ ٱللُّغَةِ وَٱلأَسَالِيْبِ وَٱلْمَعَانِيْ وَٱلأَغْرَاضِ ، فَهَاذِهِ كُلُّهَا تَصِيْرُ إِلَىٰ حَيْثُ يُرَادُ بِهَا ، وَتَتَقَلَّدُ ٱلْبَلِيَّةَ مِنْ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ فِيْهَا ، وَقَدِ ٱسْتَوْعَبَتْ وَٱتَّسَعَتْ وَمَادَّتِ ٱلْعُصُوْرَ ٱلْكَثِيْرَةَ إِلَىٰ عَهْدِنَا ، فَلَمْ تُؤْتَ مِنْ ضِيْقٍ وَلَا جُمُوْدٍ وَلَا ضَعْفِ ، ثُمَّ هِيَ مَادَّةٌ ، وَلَا عَلَيْهَا مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْهَا حَيْثُ يَمْلاً كُفَّهُ أَوْ حَيْثُ تَقَعُ يَدُهُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ .

وَإِنْ قُلْتَ : إِنَّ ٱلْعِلَّةَ فِيْ ٱلأُدَبَاءِ وَمَذَاهِبِهِمْ وَمَنَاحِيْهِمْ وَدَوَاعِيْهِمْ وَأَسْبَابِهِمْ ؛ سَأَلْنَاكَ : وَلِمَ قَصَّرُوْا عَنِ ٱلْغَايَةِ ، وَلِمَ وَقَعُوْا بِٱلْخِلَافِ ، وَكَيْفَ ذَهَبُوْا عَنِ ٱلْمَصْلَحَةِ ، وَكَيْفَ ٱعْتَقَمَتِ ٱلْخَوَاطِرُ وَفَسَدَتِ ٱلأَذْوَاقُ مَعَ قِيَامِ ٱلأَدَبِ ٱلصَّحِيْحِ فِيْ كُتُبِهِ مَقَامَ أُمَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ

 <sup>(</sup>١) ٱسْتَوْفِيْنَا هَاذِهِ ٱلْمَعَانِيْ فِي مَقَالَةِ ﴿ ٱلأَدَبِ وَٱلأَدِيْبِ ﴾ .

أَعْرَابًا وَفُصَحَاءَ وَكُتَّابًا وَشُعَرَاءَ ، وَمَعَ ٱنْفِسَاحِ ٱلأُفُقِ ٱلْعَقْلِيِّ فِيْ هَـٰذَا ٱلدَّهْرِ وَٱجْتِمَاعِهِ مِنْ أَطْرَافِه لِمَنْ شَاءَ ، حَتَّىٰ لَتَجِدَ عُقُولَ نَوَابِغِ ٱلْقَارَّاتِ ٱلْخَمْسِ تُحْتَقَبُ فِيْ حَقِيْبَةٍ مِنَ ٱلْكُتُبِ ، أَوْ تُصَنْدَقُ<sup>(۱)</sup> فِيْ صُنْدُوْقٍ مِنَ ٱلأَسْفَارِ .

كَيْفَ ذَهَبَ ٱلأُدَبَاءُ فِي هَاذِهِ ٱلْعَرَبِيَّةِ نَشْرًا مُتَبَدِّدِيْنَ تَعْلُوْ بِهِمُ ٱلدَّائِرَةُ وَتَهْبِطُ ، فَكُلُّ أَعْلَىٰ وَكُلُّ أَسْفَلُ ؟ هَاذَا فُلَانُ شَاعِرٌ قَدْ أَحَاطَ بِٱلشَّعْرِ عَرَبِيَّهِ وَعَرْبِيِّهِ وَهُو يَنْظِمُهُ وَيَفْتَنُ فِيْ أَغْرَاضِهِ وَكُلُّ أَسْفَلُ ؟ هَاذَا فُلَانٌ شَاعِرٌ قَدْ أَحَاطَ بِٱلشَّعْرِ عَرَبِيَّهِ وَهُو يَنْظِمُهُ وَيَفْتَنُ فِي أَغْرَاضِهِ وَيُولِّلُهُ ويَسْرِقُ وَيَنْسَخُ وَيَمْسَخُ ، وَهُو عِنْدَ نَفْسِهِ ٱلشَّاعِرُ ٱلَّذِيْ فَقَدَتْهُ كُلُّ أُمَّةٍ مِنْ تَارِيْخِهَا ، وَهُو كَكُلِّ هَا وَلَاءِ ٱلْمَعْرُورِيْنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَوَقَعَ فِيْ تَارِيْخِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا ٱلبَيلاءَ وَمِحْنَةً ، وَهُو كَكُلِّ هَا وُلاَءِ ٱلْمَعْرُورِيْنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَوَقَعَ فِيْ تَارِيْخِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا ٱلبَيلاءَ وَمِحْنَةً ، وَهُو كَكُلِّ هَا وُلاَءِ ٱلْمَعْرُورِيْنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ لَوْ كَكُلِّ هَا فُولَاءِ ٱلْمَعْرُورِيْنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فَوَانَا فَعَرَبِيَّةِ لَطَهَرُوا لَنْجُومًا ، وَلَلْكِنَّ ٱلْعَرَبِيَّةَ جَعَلَتْ كُلَّا مِنْهُمْ حَصَاةً بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ لَعْهُمْ حَصَاةً بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ لَقُولُهُ مُ فَاتِ غَيْرِ ٱلْعَرَبِيَةِ لَطْهَرُوا لَنْجُومًا ، وَلَلْكِنَ ٱلْعَرَبِيَّةَ جَعَلَتْ كُلَّا مِنْهُمْ حَصَاةً بَيْنَ الْعَرَبِيَّةِ مِعْرُهُ فَإِذَا هُو شِعْرٌ تَتَوَهَمُ مُنْ قِرَاءَتِهِ تَقْطِيْعَ ثِيَابِكَ ، إِذْ تُجَاذِبُ نَفْسَكَ لِتَفْرَ مِنْ قِرَارًا .

وَهَـٰذَا فُلَانٌ ٱلْكَاتِبُ ٱلَّذِيْ وَٱلَّذِيْ . . وَٱلَّذِيْ يَرْتَفِعُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ ٱلسَّمَوَاتِ عَلَىٰ جَنَاحَيُ ذُبَابَةٍ .

وَهَـٰذَا فِرْعَوْنُ ٱلأَدَبِ ٱلَّذِيْ يَقُوْلُ : أَنَا رَبُّكُمُ ٱلأَعْلَىٰ ! وَهَـٰلذَا فُلَانٌ وَهَـٰلذَا فُلانٌ . . .

أَيْنَ يَكُونُ ٱلزَّمَامُ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ لِيَعْرِفُوا مَا هُمْ فِيْهِ كَمَا هُمْ فِيْهِ ، وَلِيَضْبِطُوا آرَاءَهُمْ وَهَوَاجِسَهُمْ ، فَٱلْوَاحِدَةُ مِنْهُمْ وَالْحَاجَسَهُمْ ، فَٱلْوَاحِدَةُ مِنْهُمْ وَالْحَدَةُ وَلَيْ أَنْفُسِهِمْ ، فَٱلْوَاحِدَةُ مِنْهُمْ وَالْحَدَةُ وَإِنْ تَوَهَّمُوا مِنْةً وَتَوَهَّمَهَا بَعْضُهُمْ أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ ، وَمَتَىٰ قَالَ ٱلنَّاسُ : غَلِطُوا ، فَقَدْ غَلِطُوا ، وَمَتَىٰ قَالَ ٱلنَّاسُ : غَلِطُوا ، فَقَدْ غَلِطُوا ، وَمَتَىٰ قَالُ ٱلنَّاسُ : شَخَفَاءُ ، فَهُمْ سُخَفَاءُ .

وَأَيْنَ ٱلزَّمَامُ عَلَيْهِمْ وَقَدِ ٱلْطَلَقُوا كَأَنَّهُمْ مُسَخَّرُونَ بِٱلْجَبْرِ عَلَىٰ قَانُوْنِ مِنَ ٱلتَّذْمِيْرِ وَٱلتَّخْرِيْبِ ، فَلَيْسَ فِيْهِمْ إِلَّا طَبِيْعَةٌ مُكَابِرَةٌ لَا إِفْرَارَ مِنْهَا ، بَاغِيَةٌ لَا إِنْصَافَ مَعَهَا ، نَافِرَةٌ لَا مَسَاغَ إِلَيْهَا ، مُتَّهَمَةٌ لَا ثِقَةَ بِهَا ، طَبِيْعَةٌ يَتَحَوَّلُ كُلُّ شَيْءِ فِيْهَا إِلَىٰ أَثَرِ مِنْهَا كَمَا يَتَحَوَّلُ مَاءُ ٱلشَّجَرِ فِيْ ٱلْعُوْدِ ٱلرَّطْبِ ٱلْمُشْتَعِلِ إِلَىٰ دُخَانٍ أَسْوَدَ ! .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كَلِمَةٌ وَضَعْنَاهَا عَلَىٰ قِيَاسِ تُحْتَقَبُ .

يَرْجِعُ هَلْذَا الْخَلْطُ فِيْ رَأْبِيْ إِلَىٰ سَبَبٍ وَاحِدِ : هُوَ خُلُوُ الْعَصْرِ مِنْ إِمَامٍ بِالْمَعْنَىٰ الْحَقِيْقِيِّ يَلْتَقِيْ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَيَكُونُ مِلْءَ اللَّهْرِ فِيْ حِكْمَتِهِ وَعَقْلِهِ وَرَأْبِهِ وَلِسَانِهِ وَمَنَاقِبِهِ وَشَمَائِلِهِ ؛ فَإِنَّ مِثْلَ هَلْذَا الْإِمَامِ يُخَصُّ دَائِمًا بِالْإِرَادَةِ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا إِلَّا النَّصْرُ وَالْغَلَبَةُ ، وَاللَّيْ تُعْطِي الْقُوَّةَ عَلَىٰ قَتْلِ الصَّغَائِرِ وَالسَّفَاسِفِ ؛ وَهُوَ إِذَا أُلْقِيَ فِيْ الْمِيْزَانِ عِنْدَ الْحَيلَافِ وَاللَّيْ بَوْدَاهِ ، وَبِالسَّوَادِ الْغَالِبِ مِنْ كُلِّ النَّوْمِ وَالمَّنْ بِآذَابِهِ ، وَبِالسَّوَادِ الْغَالِبِ مِنْ كُلِّ النَّوْمِ وَالْمُعْجَبِيْنَ بِآذَابِهِ ، وَبِالسَّوَادِ الْغَالِبِ مِنْ كُلِّ الْفَاعِلِيَاتِ الْمُحِيْطَةِ بِهِ وَالْمُنْجَذِبَةِ إِلَيْهِ ؛ وَمِنْ ثُمَّ تَنَهَيَّا أُوهُ ٱلتَّرْجِيْحِ وَيَتَعَيَّنُ الْيَقِينُ وَالشَّكُ ؛ وَالْمِيْزَانُ الْيَوْنِ فَالْمُرْبَعِ فَلَا يُرَجِّحُ وَلَا يُعَيِّنُ .

وَمَكَانَةُ هَـٰذَا ٱلإِمَامِ تَـُحُدُ ٱلأَمْكِنَةَ ، وَمِقْدَارُهُ يَزِنُ ٱلْمَقَادِيْرَ ، فَيَكُونُ هُو ٱلْمَنْطِقَ ٱلإِنْسَانِيِّ فِي أَكْثَرِ ٱلْحِلَافِ ٱلإِنْسَانِيِّ : تَقُوْمُ بِهِ ٱلْحُجَّةُ ، فَتَلْزَمُ وَإِنْ أَنْكَرَهَا ٱلْمُنْكِرُ ، وَتَمْضِيْ وَإِنْ عَانَدَ فِيْهَا ٱلْمُعَانِدُ ، وَيُؤخَدُ بِهَا وَإِنْ أَصَرَّ ٱلْمُصِرُّ عَلَىٰ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ بِٱلإِجْمَاعِ عَلَىٰ الْقِيَاسِ يَبِيْنُ ٱلنَّطُرُفُ فِيْ ٱلزِّيَادَةِ أَوِ ٱلتَقْصِيْرِ ، وَٱلإِجْمَاعُ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبَ ٱلْمَعْصِيةَ بِالطَّاعَةِ ، وَٱلزَّيْعَ بِالاَسْتِقَامَةِ ، وَٱلْعِنَادَ بِالتَّسْلِيْمِ ؛ فَيَخْرُجُ مَنْ يَخْرُجُ وَعَلَيْهِ وَسُمُهُ ، وَيَزِيْعُ مَنْ يَخْرُجُ وَعَلَيْهِ وَسُمُهُ ، وَيَزِيْعُ مَنْ يَزِيْعُ وَفِيْهِ صِفْتُهُ ، وَيُصِرُّ ٱلْمُكَابِرُ وَٱسْمُهُ ٱلْمُكَابِرُ لَيْسَ غَيْرُ ، وَإِنْ هُو تَكَذَّبَ وَتَأَوَّلَ ، وَإِنْ ذَعَمَ مَا هُو زَاعِمٌ .

وَلِكُلِّ ٱلْقَوَاعِدِ شَوَاذُّ ، وَلَكِنَّ ٱلْقَاعِدَةَ هِيَ إِمَامُ بَابِهَا ؛ فَمَا مِنْ شَاذٌ يَحْسَبُ نَفْسَهُ مُنْطَلِقًا مُخَلِّىٰ ، إِلَّا هُوَ مَحْدُوْدٌ بِهَا مَرْدُوْدٌ إِلَيْهَا ، مُتَّصِلٌ مِنْ أَوْسَعِ جِهَاتِهِ بِأَضْيَقِ جِهَاتِهِ ؛ حَتَّىٰ مَا يَعْرِفُ أَنَّهُ شِاذٌ إِلَّا بِمَا تُعَيِّنُ هِيَ لَهُ حَتَّىٰ مَا يَعْرِفُ أَنَّهُ فِيْ نَفْسِهِ بِمَا تُعَيِّنُ هِيَ لَهُ عَلَىٰ مَكْرَهَتِهِ وَمَحَبَّيِهِ .

وَٱلإِمَامُ يَنْبَثُ فِيْ آدَابِ عَصْرِهِ فِكْرًا وَرَأْيَا ، وَيَزِيْدُ فِيْهَا قُوَّةً وَإِبْدَاعًا ، وَيُزَيِّنُ مَاضِيْهَا فِأَنَّهُ فِيْ نِهَايَتِهِ ، فَيَكُونُ كَالتَّعْدِيْلِ بَيْنَ ٱلأَزْمِنَةِ مِنْ جِهةٍ ، وَٱلانْتِقَالِ فِيْهَا مِنْ جِهةٍ أَخْرَىٰ ؛ لِأَنَّ هَلْذَا ٱلإمَامَ إِنَّمَا يُخْتَارُ لإِظْهَارِ قُوَّةِ ٱلْوُجُوْدِ ٱلإِنْسَانِيِّ وَٱلانْتِقَالِ فِيْهَا مِنْ جِهةٍ أُخْرَىٰ ؛ لِأَنَّ هَلْذَا ٱلإمَامَ إِنَّمَا يُخْتَارُ لإِظْهَارِ قُوَّةِ ٱلْوُجُوْدِ ٱلإِنْسَانِيِّ مِنْ بَعْضِ وُجُوْهِهَا وَإِثْبَاتِ شُمُوْلِهَا وَإِحَاطَتِهَا كَأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ ٱلْجِنْسِ يَأْنَسُ ٱلْجِنْسُ فِيْهَا إِلَىٰ كَمَالِهِ ٱلنَّعِيْدِ ، وَيَتَلَقَّىٰ مِنْهُ حُكْمَ ٱلتَّمَامِ عَلَىٰ ٱلنَقْصِ ، وَحُكْمَ ٱلقُوَّةِ عَلَىٰ ٱلضَّعْفِ ، وَحُكْمَ ٱلْمَامُولِ عَلَىٰ ٱلْخَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ لَا يُكَابِرُ عِنْدَهَا وَحُكْمَ ٱلْمَامِ عَلَىٰ آيَجُدُونَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ لَا يُكَابِرُ عِنْدَهَا وَحُكْمَ ٱلْمَامُولِ عَلَىٰ ٱلْمَامُولِ عَلَىٰ ٱلْوَاقِع ، وَيَجِدُ فِيْهِ قَوْمُهُ كَمَا يَجِدُونَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ لَا يُكَابِرُ عِنْدَهَا

مُتَنَطِّعٌ بِتَأْوِيْلٍ ، وَفِيْ ٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِيْ لَا يُخَالِفُ عِنْدَهَا مُبْطِلٌ بِعِنَادِ ؛ وَفِيْ ٱلشَّرِيْعَةِ ٱلَّتِيْ لَا يَرُوْغُ مِنْهَا مُتَعَسَّفٌ بِحِيْلَةِ ، وَلَنْ يَضِلَ ٱلنَّاسُ فِيْ حَقِّ عَرَفُوْا حَدَّهُ ، فَإِنَّ مَا وَرَاءَ ٱلْجَدِّ هُوَ ٱلنَّعَدِّيْ ؛ وَلَنْ يُخْطِؤُوْا فِيْ حُكْمٍ أَصَابُوْا وَجْهَهُ ، فَإِنَّ مَا عَدَا ٱلْوَجْهَ هُوَ ٱلْخِلَافُ وَٱلْهِرَاءُ .

وَقَدْ طُبِعَ النَّاسُ فِيْ بَابِ الْقُدُوةِ عَلَىٰ غَرِيْزَةِ لَا تَتَحَوَّلُ ؛ فَمَنِ اَنْفَرَدَ بِالْكَمَالِ كَانَ هُوَ الْقُدُوةَ ، وَمَنْ غَلَبَ كَانَ هُو السَّمْتَ ؛ وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِمَّنْ يَقْتَاسُوْنَ بِهِ وَيَتَوَازَنُوْنَ فِيْهِ حَتَّىٰ الْقُدُوةَ ، وَمَنْ غَلَبٍ كَانَ هُو السَّمْتَ ؛ وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِمَّنْ يَقْتَاسُوْنَ بِهِ وَيَتَوَازَنُوْنَ فِيْهِ حَتَّىٰ يَسْتَقِيْمُوْا عَلَىٰ مَرَاشِدِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ ، فَٱلْإِمَّامُ كَأَنَّهُ مِيْزَانٌ مِنْ عَقْلٍ . فَهُو يَتَسَلَّطُ فِيْ الْحُكُمِ عَلَىٰ النَّاقِصِ وَٱلْوَافِيٰ مِنْ كُلِّ مَا هُو بِسَبِيْلِهِ ، ثُمَّ لَا خِلَافَ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَتْ فِيْهِ أَوْزَانُ ٱلْقُوىٰ وَزُنْ ، وَكَانَتْ فِيْهِ مَنَاذِلُ أَحْوَالِهَا مَنْزِلَةً بَعْدَ مَنْزِلَةٍ .

هُوَ إِنْسَانٌ ، تَتَخَيَّرُ بَعْضُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلسَّامِيَةُ لِتَظْهَرَ فِيْهِ بِأُسْلُوْبِ عَمَلِيًّ ، فَيَكُوْنُ فِيْ قَوْمِهِ ضَرْبًا مِنَ ٱلتَّوْبِيَةِ وَٱلتَّعْلِيْمِ بِقَاعِدَةٍ مُنْتَزَعَةٍ مِنْ مِثَالِهَا ، مَشْرُوْحَةٍ بِهَاذَا ٱلْمِثَالِ نَفْسِهِ ، فَإلَيْهِ يُرَدُ ٱلأَمْرُ (١) فِيْ ذَلِكَ ، وَيَتِلْوِهِ يُتْلَىٰ ، وَعَلَىٰ سَبِيْلِهِ يُنْهَجُ ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَتَّصِلُ بِٱلْفَنَ ٱلَّذِيْ هُوَ إِلاَّ مَانَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ مُتَّصِلٌ بِقُوىٰ ٱلنَّفُوسِ كَأَنَّهُ هِدَايَةٌ فِيْهَا ، لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِيْهِ ، إِلَّا كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ مُتَّصِلٌ بِقُوىٰ ٱلنَّفُوسِ كَأَنَّهُ هِدَايَةٌ وَهِدَايَةٌ ؛ وَيَكُونُ بِفَلِهِ مَعَانٍ مَنْهُ وَإِنْهُ لَفِي ٱلأَنْفُسِ كُلِّهَا ، وَيَكُونُ فَيْ فَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِي ٱلأَنْفُسِ كُلِّهَا ، وَيُعْطَىٰ مِنْ إِجْلَالِ رَجُلًا وَإِنْهُ لِهِ مَعَانٍ كَثِيْرَةٍ ، وَيَكُونُ فِيْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَفِي ٱلأَنْفُسِ كُلِّهَا ، وَيُعْطَىٰ مِنْ إِجْلَالِ رَجُلًا وَإِنَّهُ لِفِي ٱلأَنْفُسِ كُلِّهَا ، وَيُعْطَىٰ مِنْ إِجْلَالِ رَجُلًا وَإِنَّهُ لَفِي ٱلأَنْفُسِ كُلِّهَا ، وَيُعْطَىٰ مِنْ إِجْلَالِ رَجُلًا وَإِنَّهُ لِمَعَانٍ كَثَيْرَةٍ ، وَيَكُونُ فِيْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَفِي ٱلأَنْفُسِ كُلِهَا ، وَيُعْطَىٰ مِنْ إِجْلَالِ مَا عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ لَا عَلَىٰ ٱلْقَلْبِ .

وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ حِكْمَةِ إِقَامَةِ ٱلْخَلِيْفَةِ فِيْ ٱلإِسْلَامِ وَوُجُوْبِ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؛ فَلَا بُدَّ عَلَىٰ هَلَذِهِ ٱلأَرْضِ مِنْ ضَوْءٍ فِيْ لَحْمٍ وَدَمٍ ، وَبَعْضُ مَعَانِيْ ٱلْخَلِيْفَةِ فِيْ تَنْصِيْبِهِ كَبَعْضِ مَعَانِيْ الْخَلِيْفَةِ فِيْ تَنْصِيْبِهِ كَبَعْضِ مَعَانِيْ الْخَلِيْفَةِ فِيْ تَنْصِيْبِهِ كَبَعْضِ مَعَانِيْ الْخَلِيْفَةِ فِيْ تَنْصِيْبِهِ كَبَعْضِ مَعَانِيْ الْمُخَلِيْفَةِ فِيْ الْمُحَارِبَةِ ٱلْمُنتَصِرَةِ ٱلْمُتَمَدِّنَةِ : رَمْزُ ٱلتَّقْدِيْسِ ، وَمَعْتَىٰ الشَّهِيْدِ الْمَجْهُوْلِ » فِيْ ٱلأُمْمِ الْمُحَارِبَةِ ٱلْمُنتَصِرَةِ ٱلْمُتَمَدِّنَةِ : رَمْزُ ٱلتَقْدِيْسِ ، وَمَعْتَىٰ الْمُحَلِّقِ وَالْمُفَادَاةِ ، وَانْفِرَادٌ يَجْمَعُ ؛ وَحُكُمُ الْمُفَادَاةِ ، وَصَمْتُ يَتَكَلِّمُ ، وَمَكَانٌ يُوْحِيْ ، وَقُوّةٌ تُسْتَمَدُ ، وَٱنْفِرَادٌ يَجْمَعُ ؛ وَحُكُمُ الْمُفَادَاةِ ، وَصَمْتُ يَتَكَلِّمُ ، وَمَكَانٌ يُوْرِفِي اللّهِ عَلَى الْمُونِ ؛ بَلِ ٱلْحَرْبُ مَحْبُوءَةٌ فِيْ شَرَفِ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ ؛ بَلِ ٱلْحَرْبُ مَحْبُوءَةٌ فِيْ صَرَفِ ٱلْحَيْبَةِ عَلَىٰ أَمْلِهَا بِأَحْرِبُ مَحْبُوءَةٌ فِيْ شَرَفِ ٱلْحَيْبَةِ وَٱلْمَوْتِ ؛ بَلِ ٱلْحَرْبُ مَحْبُوءَةٌ فِيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ ٱللّذِي فِيْهِ كُلُ مَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ .

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ: ١ ٱلأُمُورُ " بَدَلًا مِنْ: ﴿ ٱلأَمْرُ » .

فَعَصْرُنَا هَاذَا مُضْطَرِبٌ مُخْتَلٌ ، إِذْ لَا إِمَامَ فِيْهِ يَجْتَمِعُ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ ، وَإِذْ كُلُّ مَنْ يَزْعُمُ نَفْسَهُ إِمَامًا هُوَ مِنْ بَعْضِ جِهَاتِهِ كَأَنَّهُ أَبُوْ حَنِيْفَةً وَلَلكِنْ بِغَيْرِ فِقْهِ !

وَلَعَمْرِيْ مَا نَشَأَ قَوْلُهُمْ ﴿ ٱلْجَدِيْدُ وَٱلْقَدِيْمُ ﴾ إِلَّا لِأَنَّ هَنهُنَا مَوْضِعًا خَالِيًا يُظْهِرُ خَلَاؤُهُ مَكَانَ ٱلْفَصْلِ بَيْنَ ٱلنَّاحِيَتَيْنِ وَيَجْعَلُ جِهَةً تَنْمَازُ (١) مِنْ جِهَةٍ ، فَمُنْذُ مَاتَ ٱلإِمَامُ ٱلْكَبِيْرُ ٱلشَّيْخُ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ ـ رَحِمَهُ آللهُ ـ جَرَتْ أَحْدَاتٌ ، وَنَتَأَتْ رُؤُوسٌ ، وَزَاغَتْ طَبَاثِعُ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ رَجُلٌ بَلْ رُفِعَ قُرْآنٌ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

<sup>(</sup>١) فِي ٱلأَصْلِ : ﴿ تُنْحَازُ ﴾ بَدَلًا مِنْ : ﴿ تَنْمَازُ ﴾ .

## ُ ٱلأَدَبُ وَٱلأَدِيْبُ<sup>(\*)(۱)</sup>

إِذَا آغْتَبَرْتَ ٱلْخَيَالَ فِي ٱلذَّكَاءِ ٱلإِنْسَانِيِّ وَأَوْلَيْتَهُ دِقَّةَ ٱلنَّظَرِ وَحُسْنَ ٱلتَّمْيِيْزِ ، لَمْ تَجِدْهُ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ إِلَّا تَقْلِيْدًا مِنَ ٱلنَّفْسِ لِلأَلُوْهِيَّةِ بِوَسَائِلَ عَاجِزَةٍ مُنْقَطِعَةٍ ، قَادِرَةٍ عَلَىٰ ٱلنَّصَوُّرِ وَٱلْوَهْمِ بِمِقْدَارِ عَجْزِهَا عُنِ ٱلإِيْجَادِ وَٱلتَّحْقِيْقِ .

وَهَاذِهِ ٱلتَّفْسُ ٱلْبَشَرِيَّةُ ٱلآتِيَةُ مِنَ ٱلْمَجْهُوْلِ فِيْ أَوَّلِ حَيَاتِهَا ، وَٱلرَّاجِعَةُ إِلَيْهِ آخِرَ حَيَاتِهَا ، وَٱلْمُسَدَّدَةُ فِيْ طَرِيْقِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهَا ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَقَرَّرَ فِيْ خَيَالِهَا أَنَّ ٱلشَّيْءَ ٱلْمَوْجُوْدَ فَيِهِ الْمَوْجُوْدَ فِيهَا لِمَا يَنْتَهِيْ ؛ فَهِي لَا تَتَعَاطَىٰ ٱلْمَوْجُوْدَ فِيْمَا الْمَوْجُوْدَ فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَيَالِهَا عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَمَا يُبْدَأُ ، وَتَمَّ فَمَا يُزَادُ ، وَخَلَدَ فَلَا يَتَحَوَّلُ ؛ بَلْ لَا تَزَالُ تَضْرِبُ ظُنَّهَا وَتُصَرِّفُ وَهْمَهَا فِيْ كُلُ مَا تَرَاهُ أَوْ يَتَلَجْلَجُ فِيْ خَاطِرِهَا ، فَلَا تَبْرَحُ لَا تَزَالُ تَضْرِبُ ظُنَّهَا وَتُصَرِّفُ وَهْمَهَا فِيْ كُلُ مَا تَرَاهُ أَوْ يَتَلَجْلَجُ فِيْ خَاطِرِهَا ، فَلَا تَبْرَحُ لَا تَزَلِلُ تَضْرِبُ ظُنَّهَا وَتُصَرِّفُ وَهْمَهَا فِيْ كُلُ مَا تَرَاهُ أَوْ يَتَلَجْلَجُ فِيْ غُمُوضِهِ ، وَتَجْرِي دَأَبًا عَلَىٰ لَا تَبْرَحُ مَنْ كُلُّ وَجُودٍ غَيْبًا ، وَتَكْشِفُ مِنَ ٱلْغَامِضِ ، وَتَزِيْدُ فِيْ غُمُوضِهِ ، وَتَجْرِيْ دَأَبًا عَلَىٰ مَخَارِيْهَا ٱلْخَيَالِيَّةِ ٱلنَّيْ تُونَقُ صِلْتُهَا بِٱلْمَجْهُولِ ؛ فَمِنْ ثُمَّ لَا بُدَّ فِيْ أَمْرِهَا مَعَ ٱلْمَوْجُودِ مِمًا لَا وَجُودَ لَهُ ، تَتَعَلَقُ بِهِ وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ ؛ وَعَلَىٰ ذَلِكَ لَا بُدَّ فِيْ كُلُ شَيْءٍ – مَعَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْتَيْ لَهُ لَا لَكُونَ لَكُ مَا مَوْضِعُ ٱلأَدَبِ وَٱلْبَيَانِ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلنَفْسِ فِي الْحَقُ – مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْبَيْ لَهُ فِيْ ٱلْخَيَالِ ؛ وَهَا هُنَا مَوْضِعُ ٱلأَذَبِ وَٱلْبَيَانِ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلنَفْسِ أَلْ الْمَنَا مَوْضِعُ ٱلأَذَبِ وَالْبَيَانِ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلنَفْسِ أَيْ الْمَنَا مَوْضِعُ ٱلأَذَبِ وَالْبَيَانِ فِيْ طَبِيْعَةٍ ٱلنَفْسِ

وَإِذَا قِيْلَ ٱلأَدَبُ ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنَ ٱلْبَيَانِ ؛ لِأَنَّ ٱلنَّفْسَ تَخْلُقُ فَتْصَوَّرُ فَتُحْسِنُ ٱلصَّوْرَةِ وَدِقَّةِ لَمَحَاتِهِ ؛ بَلْ يَنْزِلُ ٱلصَّوْرَةَ ؛ وَإِنَّمَا يَكُوْنُ تَمَامُ ٱلتَّرْكِيْبِ فِي مَعْرِضِهِ وَجَمَالِ صُوْرَتِهِ وَدِقَّةِ لَمَحَاتِهِ ؛ بَلْ يَنْزِلُ ٱلْبُيَانُ مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلذِي يَلْبَسُهُ مَنْزِلَةَ ٱلنُّضْجِ مِنَ ٱلظَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ ٱلنُّضْجِ شَيْئًا مُسَمِّىٰ أَوْ مُسَمِّىٰ أَوْ مُسَمِّىٰ أَوْ مُسَمِّىٰ أَوْ مُسَمِّىٰ أَوْ مُسَمِّىٰ أَوْ مَنْ أَنْ تَسْتَوْفِي كَمَالَ مُسَمِّىٰ الْأَخْصِ اللَّذِي هُو بَيَانُهَا وَبَلَاغَتُهَا .

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۱۰ ، ۱۳ جمادي الأولى سنة ١٣٥٤ هـ = ١٢ أغسطس/ آب ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٢٨٣ ـ ١٢٨٧ .

 <sup>(</sup>١) أَنْظُرْ " عَوْدٌ عَلَىٰ بَدْءٍ " مِنْ كِتَابِنَا " حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ " . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

وَهَاذِهِ مَسْأَلَةٌ كَيْفَمَا تَنَاوَلْتَهَا فَهِيَ هِيَ حَتَّىٰ تُمْضِيَهَا عَلَىٰ هَاذَا ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ رَأَيْتَ فِيْ ٱلشَّمَرَةِ وَنُضْجِهَا ؛ فَإِنَّ ٱلْبَيَانَ صِنَاعَةُ ٱلْجَمَالِ فِيْ شَيْءٍ جَمَالُهُ هُوَ مِنْ فَائِدَتِهِ ، وَفَائِدَتُهُ مِنْ جَمَالُهُ هُوَ مِنْ فَائِدَتِهِ ، وَفَائِدَتُهُ مِنْ جَمَالُهِ ؛ فَإِذَا خَلاَ مِنْ هَاذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٱلْتَحَقّ بِغَيْرِهِ ، وَعَاهُ بَابًا مِنَ ٱلاسْتِعْمَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَابًا مِنَ ٱلسَّتِعْمَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَابًا مِنَ ٱلاسْتِعْمَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَابًا مِنَ ٱلتَّأْثِيرِ ؛ وَصَارَ ٱلْفَرْقُ بَيْنَ حَالَيْهِ كَٱلْفَرْقِ بَيْنِ ٱلْفَاكِهَةِ إِذْ هِيَ بَابٌ مِنَ ٱلثَبَاتِ ، وَبَيْنَ الْفَاكِهَةِ إِذْ هِيَ بَابٌ مِنَ ٱلنَّبَاتِ ، وَبَيْنَ الْفَاكِهَةِ إِذْ هِيَ بَابٌ مِنَ ٱلْفَرْقِ بَيْنَ حَالَيْهِ كَٱلْفَرْقِ بَيْنِ ٱلْفَاكِهَةِ إِذْ هِيَ بَابٌ مِنَ ٱلْفَرْقُ بَيْنَ حَالَيْهِ كَالْفَرْقِ بَيْنِ ٱلْفَاكِهَةِ إِذْ هِيَ بَابٌ مِنَ ٱلنَّسُونِيِّ ، وَلِهَاذَا كَانَ ٱلأَصْلُ فِيْ ٱلأَدَبِ ٱلْبَيَانَ وَٱلأُسُلُوبَ فِيْ جَمِيْعِ لُغَاتِ ٱلْفِكْدِ ٱلإِنْسَانِيَّ ، لِأَنَّهُ كَذَلِكَ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ .

فَٱلْغَرَضُ ٱلْأَوّلُ لِلأَدَبِ ٱلْمُبِينِ أَنْ يَخْلُقَ لِللَّفْسِ دُنْيَا ٱلْمَعَانِيْ ٱلْمُلائِمَةِ لِتِلْكَ ٱلنَّرْعَةِ النَّابِيَةِ فِيْهَا إِلَىٰ ٱلْمَجْهُولِ وَإِلَىٰ مَجَازِ ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَأَنْ يُلْقِيَ ٱلأَسْرَارَ فِيْ ٱلْأُمُورِ ٱلْمَكْشُوفَةِ بِمَا يَتَخَيَّلُ فِيْهَا ، وَيَرُدُّ ٱلْمَاضِيَ يَتَخَيَّلُ فِيْهَا ، وَيَرُدُّ ٱلْمَاضِيَ مِنْهَا ثَابِيًا قَارًا بِمَا يُخَلِّدُ مِنْ وَصْفِهِ ، وَيَجْعَلَ ٱلْمُؤلِم مِنْهَا لَذًّا خَفِيْفًا بِمَا يَبُثُ فِيْهِ مِنَ ٱلْمَوْلِم مِنْهَا لَذًّا خَفِيْفًا بِمَا يَبُثُ فِيْهِ مِنَ ٱلْمَعْلُولَ مَمْتِعًا حُلْوًا بِمَا يَكْشِفُ فِيْهِ مِنَ ٱلْجُمَالِ وَٱلْحِكْمَةِ ؛ وَمَدَارُ ذَلِكَ كُلّهِ عَلَى إِيْنَاءِ ٱلنَّفْسِ لَذَةَ ٱلْمَجْهُولِ ، ٱلَّتِيْ هِيَ فِيْ نَفْسِهَا لَذَّةٌ مَجْهُولَةٌ أَيْضًا ؛ فَإِنَّ هَلَامُ كُلّهِ عَلَى إِيْنَاءِ ٱلنَّفْسِ لَذَةَ ٱلْمَجْهُولِ ، ٱلَّتِيْ هِيَ فِيْ نَفْسِهَا لَذَّةٌ مَجْهُولَةٌ أَيْضًا ؛ فَإِنَّ هَلَامُ كُلّهِ طُلَقَةً مُنْ النَّعْمُ اللّهُ مُثْمَلًا اللّهُ مُعْلَقَ وَلَا حِرْفًا وَلَا مَعْلُومًا صِرْفًا ، كَأَنَّهَا مُدْرِكَةٌ بِفِطْرَتِهَا أَنْ لَيْسَ فِيْ طُلَقَةً مُلْائِمَةٌ بَيْنَ هَلْلَقَ وَلَا خَفِيٌّ مُطْلَقٌ ؛ وَإِنَّمَا تُبْتَغَىٰ حَالَةٌ مُلَائِمَةٌ بَيْنَ هَلْدُيْنِ ، يَثُولُ فِيْهَا قَلَقٌ أَوْ يَسْكُنُ مِنْهَا قَلَقٌ .

وَأَشُواقُ ٱلنَّفْسِ هِيَ مَادَّةُ ٱلأَدَبِ ؛ فَلَيْسَ يَكُوْنُ أَدَبًا إِلَّا إِذَا وَضَعَ ٱلْمَعْنَىٰ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِيْ لَيْسَ لَهَا مَعْنَىٰ ، أَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِسِرِّ هَلَهِ وَالْحَيَاةِ فَيَكْشِفُ عَنْهُ أَوْ يُوْمِئُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيْبٍ ، أَوْ غَيْرَ لِلتَّفْسِ هَلْذِهِ ٱلْحَيَاةَ تَغْيِيْرًا يَجِيْءُ طِبَاقًا لِغَرَضِهَا وَأَشْوَاقِهَا ؛ فَإِنَّهُ كَمَا يَرْحَلُ ٱلإِنْسَانُ مِنْ خَيَّرٍ لِلتَّفْسِ هَلْذِهِ ٱلْحَيَاةَ تَغْيِيْرًا يَجِيْءُ طِبَاقًا لِغَرَضِهَا وَأَشْوَاقِهَا ؛ فَإِنَّهُ كَمَا يَرْحَلُ ٱلإِنْسَانُ مِنْ جَيَّا إِلَىٰ جَوِّ غَيْرِهِ ، يَنْقُلُهُ ٱلأَدَبُ مِنْ حَيَاتِهِ ٱلْتِيْ لَا تَخْتَلِفُ إِلَىٰ حَيَاةٍ أُخْرَىٰ ، فِيْهَا شُعُورُهَا وَلَذَّتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَكَانٌ وَلَا زَمَانٌ ؛ حَيَاةٍ كَمُلَتْ فِيْهَا أَشُواقُ ٱلنَّفْسِ ، لِأَنَّ فِيْهَا ٱللَّذَاتِ وَلَا تَكَالِيْفَ ؛ وَلَعَمْرِيْ مَا جَاءَتِ ٱلْجَنَّةُ وَٱلنَّارُ فِي ٱلأَدْيَانِ عَبَنًا ؛ فَإِنَّ وَالاَلَامَ بِغَيْرِ ضَرُوْرَاتٍ وَلَا تَكَالِيْفَ ؛ وَلَعَمْرِيْ مَا جَاءَتِ ٱلْجَنَّةُ وَٱلنَّارُ فِي ٱلأَدْيَانِ عَبَنًا ؛ فَإِنَّ وَاللَّلَمْ بِغَيْرِ ضَرُوْرَاتٍ وَلَا تَكَالِيْفَ ؛ وَلَعَمْرِيْ مَا جَاءَتِ ٱلْجَنَّةُ وَٱلنَّارُ فِي ٱلأَدْيَانِ عَبَنًا ؛ فَإِنَّ وَاللَّلَمْ بِغَيْرِ ضَرُوْرَاتٍ وَلَا تَكَالِيْفَ ؛ وَلَعَمْرِيْ مَا جَاءَتِ ٱلْجَنَّةُ وَٱلنَّارُ فِي ٱلأَدْيَانِ عَبَنًا ؛ فَإِنَّ وَلِنَا إِلَى مَعَا اللَّورَةُ إِلَى اللَّوْمَلُونَ اللَّهُ الْمُتَكَافِقَتَانِ لِلْأَسْوَاقِهَا ٱلْخَلِلَةَ إِنْ هِي ٱسْتَقَامَتُ مُسَادًا وَلَاللَهُ إِنْ الْمَالَالِقَ الْمُتَعَلِقُ الْمُتَعَلِقُ الْمُنَاقِ الْمَالَوْلَوْلَ الْمَالِكَةِ إِنْ هِي ٱسْتَقَامَتُ مُسَادًا وَالْتَلَارِ مَعًا ؟ إِذْ هُمَا ٱلطُورُونَانِ ٱللَّائِمَانِ ٱلْمُتَكَافِئَتَانِ لِأَشُواقِهَا ٱلْخَلَلِدَةِ إِنْ هِي ٱسْتَقَامَتُ مُسَاتًا وَلَالِكُولِهُ الْمُنْواقِهُ اللْمَوْلُولُولُ وَلِيْهُ الْمُعْلِلِلَةً الْمُلِيْفِ الْمُلْعَلِيْقُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُلُولُولُ اللَّذَالِ الْمَالِلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْولِلَةُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلُولُولُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَقَدْ صَحَّ عِنْدِيْ أَنَّ ٱلنَّفْسَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْ حُرِّيَّتِهَا وَلَا تَنْطَلِقُ ٱلْطِلَاقَتَهَا ٱلْخَالِدَةَ فَتُحِسُّ وَحْدَةَ ٱلشُّعُوْرِ وَوَحْدَةَ ٱلْكَمَالِ ٱلأَسْمَىٰ \_ إِلَّا فِيْ سَاعَاتٍ وَفَتَرَاتٍ تَنْسَلُّ فِيْهَا مِنْ زَمَنِهَا وَعَنْشِهَا وَنَقَائِضِهَا وَٱضْطِرَابِهَا إِلَىٰ (مِنْطَقَةٍ حِيَادٍ) خَارِجَةٍ وَرَاءَ ٱلزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ ؛ فَإِذَا هَبَطَتْهَا النَّفْسُ ، فَكَأَنَّمَا ٱنْتَقَلَتْ إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ وَٱسْتَرْوَحَتِ ٱلْخُلْدَ ؛ وَهَاذِهِ ٱلْمِنْطَقَةُ ٱلسِّحْرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيْ أَرْبَعَةِ : حَبِيْبٍ فَاتِنِ مَعْشُوْقٍ أَعْطِي قُوَّةً سِحْرِ ٱلنَّفْسِ ؛ فَهِي تَنْسَىٰ بِهِ ؛ وَصَدِيْقٍ إِلَّا فِيْ أَرْبَعَةِ : حَبِيْبٍ فَاتِنِ مَعْشُوْقٍ أَعْطِي قُوَّةً سِحْرِ ٱلنَّفْسِ ؛ فَهِي تَنْسَىٰ بِهِ ؛ وَصَدِيْقٍ مَحْبُوبٍ وَفِيَّ أُونِيَ قُوَّةً جَذْبِ ٱلنَّفْسِ ، فَهِي تَنْسَىٰ عِنْدَهُ ؛ وَقِطْعَةٍ أَدْبِيَّةٍ آخِذَةٍ ، فَهِي سَاحِرةٌ كَالْحَبِيْبِ أَوْ جَاذِبَةٌ كَالصَّدِيْقِ ؛ وَمَنْظُرٍ فَنَيُّ رَائِعٍ ، فَفِيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٌ .

وَهَاذِهِ كُلُهَا تُنْسِيْ ٱلْمَرْءَ زَمَنَهُ مُدَّةً تَطُولُ وَتَقْصُو ، وَذَلِكَ فِيْهَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ ٱلتَّفْسَ ٱلْإِنْسَانِيَّةَ تُصِيْبُ مِنْهَا أَسَالِيْبَ رُوْحِيَّةً لِاتِّصَالِهَا هُنَيْهَةً بِٱلرُّوْحِ ٱلأَزَلِيِّ فِيْ لَحَظَاتٍ مِنَ ٱلشُّعُوْدِ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا وَكَأَنَهَا مِنَ ٱلأَزَلِيَّةِ ، وَمِنْ ثَمَّ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نُقَرَّرَ أَنَّ أَسَاسَ ٱلْفَنَّ عَلَىٰ ٱلإطْلَاقِ هُو ثَوْرَةُ ٱلْخَالِدِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ عَلَىٰ ٱلْفَانِيْ فِيْهِ ، وَأَنَّ تَصْوِيْرَ هَاذِهِ ٱلثَّوْرَةِ فِيْ عَلَىٰ ٱلْفَانِيْ فِيْهِ ، وَأَنَّ تَصْوِيْرَ هَاذِهِ ٱلنَّوْرَةِ فِيْ عَلَىٰ الْفَانِيْ فِيْهِ ، وَأَنَّ تَصْوِيْرَ هَاذِهِ ٱلنَّوْرَةِ فِيْ قَلَىٰ الْفَانِيْ وَيْهِ ، وَأَنَّ تَصْوِيْرَ هَاذِهِ ٱلنَّوْرَةِ فِيْ أَوْمَامِهَا وَحَقَائِقِهَا بِمِثْلِ ٱخْتِلَاجَاتِهَا فِيْ ٱلشَّعُوْدِ وَٱلتَّاثِيْرِ ـ وَهُوَ مَعْنَىٰ ٱلأَدَبِ وَأُسْلُونُهُ أَنْ

ٱلْغَامِضَةَ ٱلَّتِيْ تَتَّسِعُ بِكَ حَتَّىٰ تَشْعُرَ بِٱلدُّنْيَا وَأَحْدَاثِهَا مَارَّةً مِنْ خِلَالِ نَفْسِكَ ، وَتُحِسُّ ٱلأَشْيَاءَ كَأَنَّهَا ٱنْتَقَلَتْ إِلَىٰ ذَاتِكَ مِنْ ذَوَاتِهَا ، وَذَلِكَ سِرُّ ٱلأَدِيْبِ ٱلْعَبْقَرِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يَرَىٰ ٱلرَّأْيَ بِٱلْفِكْرِ ، بَلْ بِالاعْتِقَابِ (١) وَٱلاجْتِهَادِ كَمَا يَرَاهُ ٱلنَّاسُ ، وَإِنَّمَا يُحِسُّ بِهِ ، فَلَا يَقَعُ لَهُ رَأَيُهُ بِٱلْفِكْرِ ، بَلْ يُلْهَمُهُ إِلْهَامًا ، وَلَيْسَ يُوَاتِيْهِ ٱلإِلْهَامُ إِلَّا مِنْ كَوْنِ ٱلأَشْيَاءِ تَمُرُّ فِيْهِ بِمَعَانِيْهَا وَتَعْبُرُهُ كَمَا تَعْبُرُ اللَّهُونُ وَيُهِ بِمَعَانِيْهَا وَتَعْبُرُهُ كَمَا تَعْبُرُ اللَّهُ مُن اللَّهُونُ اللَّهُمُ مَا يُلْهَمُ مَا يُلْهَمُ ، وَيَحْسَبُهُ ٱلنَّاسُ نَافِذًا بِفِكْرِهِ مِنْ خِلَالِ الْكَوْنِ هِيَ ٱلنَّافِذَةُ مِنْ خِلَالِهِ .

وَلَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُعَرِّفَ ٱلأَدِيْبَ مَنْ هُوَ ، لَمَا وَجَدْتَ أَجْمَعَ وَلَا أَدَقَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَنْ تُعَرِّفَ أَلَا يُسْمَيّهُ ٱلإِنْسَانَ ٱلْكَوْنِيَّ ، وَغَيْرُهُ هُوَ ٱلإِنْسَانُ فَقَطْ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَبْلُغُ مِنْ عُمْقِ تَأَثُّرِهِ بِجَمَالِ الشَّمْيَةُ الإِنْسَانَ الْكَوْنِيَّ ، وَغَيْرُهُ هُو آلإِنْسَانُ فَقَطْ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَبْلُغُ مِنْ عُمْقِ تَأَثُّرِهِ بِجَمَالِ الْمَوْجُودَاتِ بِهِ بِآلامِهَا وَأَفْرَاحِهَا ؟ إِذْ كَانَتْ فِيهِ مَعَ الطَّمْيَةِ الإِنْسَانِ خَاصِيَّةُ ٱلْكَوْنِ ٱلشَّامِلِ . فَالطَّيِيْعَةُ تُثْبِتُ بِجَمَالِ فَنَّهِ ٱلْبَدِيْعِ أَنَهُ مِنْهَا ، وَتَدُلُ خَاصَيَّةِ الإِنْسَانِ خَاصِيَّةً ٱلْكَوْنِ ٱلشَّامِلِ . فَالطَّيِيْعَةُ تُثْبِتُ بِجَمَالِ فَنَّهِ ٱلْبَدِيْعِ أَنَهُ مِنْهَا ، وَتَدُلُلُ خَاصَيَةً إِلاَسْمَاءُ بِمَا فِيْ صِنَاعَتِهِ مِنَ ٱلْوَحْيِ وَٱلأَسْرَارِ أَنَّهُ كَذَلِكَ مِنْهَا ، وَتُبَرُّهِنُ ٱلْحَيَاةُ بِفَلْسَفَتِهِ وَآرَائِهِ أَلَكُونِ الشَّمُولُ اللَّذِيْ لَا حَدَّلَهُ ، وَٱلاتِسَاعُ ٱلَذِيْ كُلُ أَلَا فِيْ لِشَيْءٍ أَوْلُ فِيهِ لِشَيْءٍ أَوْلُ فِيهِ لِشَيْءٍ أَوْلُ فِيهِ لِشَيْءٍ .

وَهُوَ إِنْسَانٌ يَدُلُهُ ٱلْجَمَالُ عَلَىٰ نَفْسِهِ لِيَدُلَّ غَيْرَهُ عَلَيْهِ ، وَبِذَلِكَ زِيْدَ عَلَىٰ مَعْنَاهُ مَعْنَى ، وَأُضِيْفَ إِلَيْهِ فِيْ إِحْسَاسِهِ قُوَّةُ إِنْشَاءِ ٱلإِحْسَاسِ فِيْ غَيْرِهِ ، فَأَسَاسُ عَمَلِهِ دَائِمًا أَنْ يَزِيْدَ عَلَىٰ كُلِّ صُوْرَةٍ فِيْ غَيْرِهِ ، فَأَسَاسُ عَمَلِهِ دَائِمًا أَنْ يَزِيْدَ عَلَىٰ كُلِّ صُورَةٍ فِيْحَرَةً فِيْهَا ، فَهُو يُبْدِعُ ٱلْمَعَانِيْ لِلأَشْكَالِ كُلِّ صُورَةً فِيْهَا ، فَهُو يُبْدِعُ ٱلْمَعَانِيْ لِلأَشْكَالِ الْمَعَانِيْ ٱلْمُجَرَّدَةِ فَيُوْجِدُهَا هِيَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَيُبْدِعُ ٱلأَشْكَالَ لِلْمَعَانِيْ ٱلْمُجَرَّدَةِ فَيُوْجِدُهَا هِيَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَيُبْدِعُ ٱلأَشْكَالَ لِلْمَعَانِيْ ٱلْمُجَرَّدَةِ فَيُوْجِدُهَا هِي فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَيُلِلْأَمْنَا وَيُرِيْدَهُمْ فِيْهَا ٱلشَّعُورَ بِجَمَالِهَا ٱلْفَنِيِّ ، وَبِٱلأُدَبَاءِ وَالْعَلَامَةِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهَا لِلنَّاسِ ويَزِيْدَهُمْ فِيْهَا ٱلشَّعُورَ بِجَمَالِهَا ٱلْفَنِيِّ ، وَبِٱلأُدَبَاءِ وَالْعَلَامَاءِ تَنْمُو مَعَانِيْ ٱلْحَقِيْقَةَ وَيُعْطِيهَا لِلنَّاسِ ويَزِيْدَهُمْ فِيْهَا ٱلشَّعُورَ بِجَمَالِهَا ٱلْفَنِي ، وَبِٱلأُدَبَاءِ وَالْعُلَامَ اللهُ عُلْمَ مُعَانِيْ ٱللْمُعَانِيْ الْمُحَلِقِي الْمُعَلِيمَةُ لِيَنْفُلُ بِهِمُ ٱللللْمُعَانِيْ الْمُعَلِيمَةُ لِللْمُونَ الْعُطِيمَةِ مَا لَكُونَ الْعَظِيمَ يَمُرُ فِيْ أَدْمِغَتِهِمْ لِيُحَقِّقَ نَفْسَهُ .

وَمُشَارَكَةُ ٱلْعُلَمَاءِ لِلأُدَبَاءِ تُوْجِبُ أَنْ يَتَمَيَّزَ ٱلأَدِيْبُ بِٱلأُسْلُوْبِ ٱلْبَيَانِيِّ ، إِذْ هُوَ كَٱلطَّابَعِ عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ ٱلْفَنِّيِّ ، وَكَٱلشَّهَادَةِ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ لِهَـٰذَا ٱلإِنْسَانِ ٱلْمَوْهُوْبِ ٱلَّذِيْ جَاءَتْ

<sup>(</sup>١) ٱلاعْتِقَابُ : إِطَالَةُ ٱلتَّطَرِ وَكَدُّ ٱلْفِكْرِ .

مِنْ طَرِيْقِهِ، ثُمَّ لِأَنَّ ٱلأُسْلُوْبَ هُوَ تَخْصِيْصٌ لِنَوْعٍ مِنَ ٱلذَّوْقِ وَطَرِيْقَةٍ مِنَ ٱلإِدْرَاكِ كَأَنَّ ٱلْجَمَالَ يَقُوْلُ بِٱلأُسْلُوْبِ : إِنَّ هَـٰذَا هُوَ عَمَلُ فُلَانٍ .

وَفَصْلُ مَا بَيْنَ اَلْعَالِمِ وَالْأَدِيْبِ ، أَنَّ الْعَالِمَ فِكْرَةٌ ، وَلَـٰكِنَّ الْأَدِيْبَ فِكْرَةٌ وَأَسْلُوبُهَا ، فَالْعُلَمَاءُ هُمْ أَعْمَالُ مُتَّصِلَةٌ مُتَشَابِهَةٌ يُشَارُ إِلَيْهِمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، عَلَىٰ حِيْنِ يُقَالُ فِيْ كُلِّ أَدِيْبٍ عَبْقَرِيٍّ : هَـٰذَا هُوَ ، هَـٰذَا وَحْدَهُ . وَعِلْمُ الْأَدِيْبِ هُوَ التَّفْسُ الإِنْسَانِيَّةُ بِأَسْرَارِهَا الْمُتَّجِهَةِ إِلَىٰ الطَّبِيْعَةِ ، وَالطَّبِيْعَةُ بِأَسْرَارِهَا الْمُتَّجِهَةِ إِلَىٰ النَّفْسِ ، وَلِذَلِكَ فَمَوْضِعُ الأَدِيْبِ مِنَ الْحَيَاةِ مَوْضِعُ فِكْرَةٍ حُدُودُهَا مِنْ كُلِّ نَوَاحِيْهَا الْأَسْرَارُ .

وَإِذَا رَأَىٰ ٱلنَّاسُ هَاذِهِ ٱلإِنْسَانِيَّةَ تَرْكِيْبًا تَامًّا قَائِمًا بِحَقَائِقِهِ وَأَوْصَافِهِ ، فَٱلأَدِيْبُ ٱلْعَبْقَرِئِيُ لَا يَرَاهَا إِلَّا أَجْزَاءً ، كَأَنَّمَا هُوَ يَشْهَدُ خَلْقَهَا وَتَرْكِيْبَهَا ، وَكَأَنَّمَا أَمَرَّهَا فِي (مَعْمَلِهِ) ، أَوْ كَأَنَّ اللهَ \_ سُبْحَانَهُ \_ دَعَاهُ لِيَرَىٰ فِيْهَا رَأَيْهُ . . . وَبِذَلِكَ يَجِيْءُ ٱلنَّابِغُ مِنْ أَدَبِ ٱلْعَبَاقِرَةِ وَبَعْضُهُ كَٱلْمُوافَقَةِ وَإِقْرَارِ ٱلْحِكْمَةِ ؛ كَٱلْمُوافَقَةِ وَإِقْرَارِ ٱلْحِكْمَةِ ؛ كَٱلْمُوافَقَةِ وَإِقْرَارِ ٱلْحِكْمَةِ ؛ وَٱلسَّاسُهُ عَلَىٰ كُلِّ هَائِهِ ٱللَّائِيْ فَقُلْ كَلِمَتِيْ فَقُلْ كَلِمَتَىٰ . . .

### \* \* \*

وَتَرَىٰ الْجَمَالَ حَيْثُ أَصَبْتَهُ شَيْتًا وَاحِدًا لَا يَكْبُرُ وَلَا يَضْغُرُ ، وَلَاكِنَّ الْحِسَّ بِهِ يَكْبُرُ فِيْ أَنَاسٍ وَيَصْغُرُ فِيْ اللَّمْنِ ، وَهَا هُنَا يَتَأَلَّهُ الأَدَبُ ؛ فَهُو خَالِقُ الْجَمَالِ فِيْ اللَّمْنِ ، وَالْمُمْكِنُ لِلْأَسْبَابِ الْمُعِيْنَةِ عَلَىٰ إِذْرَاكِهِ وَتَبَيُّنِ صِفَاتِهِ وَمَعَانِيْهِ ، وَهُوَ اللّذِيْ يُقَدِّرُ لِهَاذَا الْعَالَمِ فِيمْتَهُ الْإَنْسَانِيَّةِ بِإِضَافَةِ الصُّورِ الْفِكْرِيَّةِ الْجَمِيْلَةِ إِلَيْهِ ، وَمُحَاوَلَتِهِ إِظْهَارَ النَّظَامِ الْمَجْهُوْلِ فِيْ الْإِنْسَانِيَّةِ بِإِضَافَةِ الصَّورِ الْفِكْرِيَّةِ الْجَمِيْلَةِ إِلَيْهِ ، وَمُحَاوَلَتِهِ إِظْهَارَ النَّظَامِ الْمَجْهُوْلِ فِيْ مُتَنَاقِضَاتِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَالارْتِفَاعِ بِهَاذِهِ النَّفْسِ عَنِ الْوَاقِعِ الْمُنْحَطُ الْمُجْتَمِعِ مِنْ غِشَاوَةِ الْفِطْرَة وَصَوْلَةِ الْغُرِيْزَةِ ، وَغَرَارَةِ الطَّبْعِ الْحَيْوانِيِّ .

وَإِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ فِيْ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَبِأَضْطِرَارِ أَنْ تَتَهَذَّبَ فِيهِ ٱلْحَيَاةُ وَتَتَأَدَّبَ ، وَأَنْ يَكُوْنَ تَسَلُّطُهُ عَلَىٰ بَوَاعِثِ ٱلنَّفْسِ دُرْبَةً لإِصْلَاحِهَا وَإِقَامَتِهَا ، لَا لإِفْسَادِهَا وَٱلانْحِرَافِ بِهِمَا لِكُوْنَ تَسَلُّطُهُ عَلَىٰ بَوَاعِثِ ٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَةِ ، وَنَفْيَ إِلَىٰ ٱلزَّيْخِ وَٱلضَّلَالَةِ ، وَبِأَضْطِرَارٍ أَنْ يَكُوْنَ ٱلأَدِيْبُ مُكَلَّفًا تَصْحِيْحَ ٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَنَفْيَ النَّوْدِيْ وَٱلضَّلَالَةِ ، وَبِأَضْحِيْحَ ٱلْفِكْرَةِ التَّذُويْرِ عَنْهَا ، وَإِخْلَاصَهَا مِمَّا يَلْتَبِسُ بِهَا عَلَىٰ تَتَابُعِ ٱلضَّرُورَاتِ ؛ ثُمَّ تَصْحِيْحَ ٱلْفِكْرَةِ الشَّرُورَاتِ ؛ ثُمَّ تَصْحِيْحَ ٱلْفِكْرَةِ

ٱلإِنْسَانِيَّةِ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ ، وَنَفْيَ ٱلْوَثَنِيَّةِ عَنْ هَاذِهِ ٱلْفِكْرَةِ ، وَٱلسُّمُوَّ بِهَا إِلَىٰ فَوْقِ ، ثُمَّ إِلَىٰ فَوْقِ ، ثُمَّ إِلَىٰ فَوْقِ ، وَدَائِمًا إِلَىٰ فَوْقِ !

وَإِنَّمَا يُكَلَّفُ ٱلأَدِيْبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُسْتَنْصِرٌ ، مِنْ خَصَائِصِهِ ٱلتَّمْيِرُ وَتَقَدَّمُ ٱلنَظرِ وَتَسَقَّطُ ٱلإِلْهَامِ ، وَلِأَنَّ ٱلأَصْلَ فِيْ عَمَلِهِ ٱلْفَنِّ ٱلْآلَا يَبْحَثَ فِيْ ٱلشَّيْءِ نَفْسِهِ ، وَلَلْكِنْ فِيْ ٱلْبَدِيْعِ مِنْهُ ؛ وَلَا يُعْنَىٰ بِتَرْكِنْهِ ، بَلْ بِالجَمَالِ فِيْ تَرْكِنْهِ ، وَلَا يُعْنَىٰ بِتَرْكِنْهِ ، بَلْ بِالجَمَالِ فِيْ تَرْكِنْهِ ، وَلَانَا وَاللّهُ مَا يَظُورُ إِلَىٰ وُجُودِهِ ، بَلْ إِلَىٰ سِرّهِ ، وَلَا يُعْنَىٰ بِتَرْكِنْهِ ، بَلْ بِالجَمَالِ فِيْ تَرْكِنْهِ ، وَلَا يُعْنَىٰ بِتَرْكِنْهِ ، وَأَخْلَامُهُمْ ، وَمَذَاهِبُ أَخْيِلَتِهِمْ وَمَدَاهِبُ أَخْيلَتِهِمْ وَمَزَاشِدِهِمْ ، وَأَلْوَانُ مَعَايِشِهِمْ ، وَأَخْلَمُهُمْ ، وَمَذَاهِبُ أَخْيلَتِهِمْ وَمَرَاشِدِهِمْ ، يُسَدِّهُ وَأَفْكَارِهِمْ فِي مَعْنَىٰ ٱلْفَنْ ، وَتَفَاوُتُ إِحْسَاسِهِمْ بِهِ ، وَأَسْبَابُ مَعَاوِيْهِمْ وَمَرَاشِدِهِمْ ، يُسَدِّهُ وَلَمْ كُلُ وَلَا يُخْلُقُ مِنْ عَوَاسِّهِ ، وَيَخْلِطُهُ فِيْ نَفْسِهِ ، وَيُنْفِذُهُ مِنْ حَواسِّهِ ، كَأَنْمَا لَهُ عَلَىٰ كُلُّ ذَلِكَ رَأْيَهُ ، وَيُجِيْلُ فِيْهِ نَظْرَهُ ؛ وَيَخْلِطُهُ فِيْ نَفْسِهِ ، وَيُنْفِذُهُ مِنْ حَواسِّهِ ، كَأَنَّمَا لَهُ عَلَىٰ كُلُّ وَلَكَ رَأْيَهُ ، وَيُجِيْلُ فِيْهِ نَظْرَهُ ؛ وَيَخْلِطُهُ فِيْ نَفْسِهِ ، وَيُنْفِذُهُ مِنْ حَواسِّهِ ، كَأَنْمَا لَهُ فِي ٱلسَّرَائِرِ ٱلْقَبْضُ وَٱلْبَسُونُ ، وَيَعْرِبُو مِ وَيَهْدِيْهِ إِلَىٰ ٱلْمُثَلِ ٱلْحُكْمُ عَلَىٰ ٱلْجُزْءِ ٱلْخَفِي قِيْ الإِنْسَانِ ، يَقُومُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَى الْمَثْلِ ٱلْحُكُمُ مَا يَنْ فِي أَلْدِيْ هُو أَبْدَعُ ، حَنَّىٰ لَا يَعْالَمُ وَالْمِنْ وَالْإِبْدَاعِ ٱللّذِيْ هُو أَبْدَعُ لَلْ يَعْالَتُ لَهُ لَكُولُ مَا يَعْمَلُو وَلَا يَنْخُولُ لَا يَقْلُلُ مَا الْمَثَلِ وَالْمِهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ لَلْ يَعْلَلُ لَا يَعْلَلُ لَا يَعْلَلُ مَا اللّهُ مُولَى الللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يَنْخُولُ لَا يَقْلُلُ مَا السَلِهُ الللّهُ وَلَا يَنْحُولُ لَا يَعْمَلُو اللْمِهُ الْمُعْلُلُ وَلَا يَنْحُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمُؤْلِلُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللَّلِكُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللْ

 وَٱلدِّيْنُ يُوَجِّهُ ٱلإِنْسَانَ إِلَىٰ رَبِّهِ وَٱلأَدَبُ يُوَجِّهُهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ وَحْيُ ٱللهِ إِلَىٰ ٱلْمَلَكِ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ وَحْيُ ٱللهِ إِلَىٰ ٱلْمَلَكِ إِلَىٰ نَبْقِيمُ مُخْتَارٍ . وَهَاذَا وَحْيُ ٱللهِ إِلَىٰ ٱلْبَصِيْرَةِ إِلَىٰ إِنْسَانٍ مُخْتَارٍ .

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلأَدِيْبِ مَثَلٌ أَعْلَىٰ يَجْهَدُ فِيْ تَحْقِيْقِهِ وَيَعْمَلُ فِيْ سَبِيْلِهِ ، فَهُو أَدِيْبُ حَالَةٍ مِنَ الْحَالَاتِ ، لَا أَدِيْبُ عَصْرِ وَلَا أَدِيْبُ جِيلٍ ؛ وَبِذَلِكَ وَحْدَهُ كَانَ أَهْلُ ٱلْمَثَلِ ٱلأَعْلَىٰ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ هُمُ ٱلأَرْقَامَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ٱلَّتِيْ يُلْقِبْهَا ٱلْعَصْرُ فِيْ آخِرِ أَيَّامِهِ لِيَحْسُبَ رِبْحَهُ وَخَسَارَتَهُ . . .

لَا يَخْدَعَنَّكَ عَنْ هَـٰذَا أَنْ تَرَىٰ بَعْضَ ٱلْعَبْقَرِيِّينَ لَا بُؤَتَّىٰ فِيْ أَدَبِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ إِلَّا إِلَىٰ ٱلرَّذَائِلِ ، يَتَغَلْغَلُ فِيْهَا ، وَيَتَمَلأُ بِهَا ، وَيَكُوْنُ مِنْهَا عَلَىٰ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا ٱلسَّفْلَةُ وَٱلْحَشْوَةُ مِنْ طَغَامِ ٱلنَّاسِ وَرُعَاعِهِمْ ؛ فَإِنَّ هَاذَا وَأَضْرَابَهُ مُسَخَّرُوْنَ لِخِدْمَةِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَتَحْقِيْقِهِا مِنْ جِهَةِ مَا فِيْهَا مِنَ ٱلنَّهْيِ ؛ لِيَكُونُوْا مَثَلًا وَسَلَفًا وَعِبْرَةً ؛ وَكَثِيْرًا مَا تَكُوْنُ ٱلْمَوْعِظَةُ بِرَذَائِلِهِمْ أَقْوَىٰ وَأَشَدَّ تَأْثِيْرًا مِمَّا هِيَ فِيْ ٱلْفَضَائِلِ ؛ بَلْ هُمْ عِنْدِيْ كَبَعْضِ ٱلأَحْوَالِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ٱلدَّقِيْقَةِ ٱلَّتِيْ يَأْمُوُ فِيْهَا ٱلنَّهْبُ أَقْوَىٰ مِمَّا يَأْمُوُ ٱلأَمْرُ ، عَلَىٰ نَخوِ مَا يَكُونُ مِنْ قِرَاءَنِكَ مَوْعِظَةَ ٱلْفَضِيْلَةِ ٱلأَدَبِيَّةِ ٱلْتَبِيُ تَأْمُوُكَ أَنْ تَكُوْنَ عَفِيْفًا طَاهِرًا ، ثُمَّ مَا يَكُوْنُ مِنْ رُؤْيَتِكَ ٱلْفَاجِرَ ٱلْمُبْتَلَىٰ ٱلْمُشَوَّهَ ٱلْمُتَحَطِّمَ ٱلَّذِيْ يَنْهَاكَ بِصُوْرَتِهِ أَنْ تَكُوْنَ مِثْلَهُ ؛ وَلِهَاذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْقَويَّةِ فِيْ أَثْرِهَا \_ حَقِيْقَةِ ٱلأَمْرِ بِٱلنَّهِي \_ يَعْمَدُ ٱلنَّوَابِعُ فِيْ بَعْضِ أَدَبِهِمْ إِلَىٰ صَرْفِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلنَّفْسِيَّةِ عَنْ وَجْهِهَا ، بِعَكْسِ نَتِيْجَةِ ٱلْمَوْقِفِ ٱلَّذِيْ يُصَوِّرُوْنَهُ ، أَوِ ٱلإِحَالَةِ فِيْ ٱلْحَادِثَةِ ٱلَّتِيْ يَصِفُوْنَهَا ؛ فَيَنْتَهِي ٱلرَّاهِبُ ٱلتَّقِيُّ فِيْ ٱلْقِصَّةِ مُلْحِدًا فَاجِرًا ، وَتَرْتَدُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْبَغِيُّ قِدِّيْسَةً ، وَيَرْجِعُ ٱلابْنُ ٱلْبَرُّ قَاتِلًا مَجْنُونًا جُنُونَ ٱلدَّمِ ؛ إِلَىٰ كَثِيْرٍ مِمَّا يَجْرِيْ فِيْ هَـٰذَا ٱلنَّسَقِ ، كَمَا تَرَاهُ لِأَنَاطُولَ فَرَانْس Anotole France وَشِكِسْبِيرْ William shakespeare وَغَيْرِهِمَا ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ غَفْلَةٍ مِنْهُمْ وَلَا شَرَّ ، وَلَـٰكِنَّهُ أُسْلُوْبٌ مِنَ ٱلْفَنَّ ، يُقَابِلُهُ أُسْلُوْبٌ مِنَ ٱلْخَلْقِ ، لِيُبْدِعَ أُسْلُوْبًا مِنَ ٱلتَّأْثِيْرِ ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ شَاذٌ مَعْدُودٌ يَنْبَغِيْ أَنْ يَنْحَصِرَ وَلَا يَتَعَدَّىٰ ، لِأَنَّهُ وَصْفٌ لِأَحْوَالِ دَقِيْقَةٍ طَارِئَةٍ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ ، لَا تَعْبِيرٌ عَنْ حَقَائِقَ ثَابِتَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ فِيْهَا .

وَٱلشَّرُّ فِيْ ٱلْعَبْقَرِيِّ ٱلَّذِيْ تِلْكَ صِفَتُهُ وَذَلِكَ أَدَبُهُ ، أَنْ يَعْلُوَ بِٱلرَّذِيْلَةِ . . . فِيْ أُسْلُوْبِهِ وَمَعَانِيْهِ ، آخِذًا بِغَايَةِ ٱلصَّنْعَةِ ، مُتَنَاهِيّا فِيْ حُسْنِ ٱلْعِبَارَةِ ؛ حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَكَأَنَّ ٱلرَّذَائِلَ هِيَ ٱخْتَارَتْ مِنْهُ مُفَسِّرَهَا ٱلْعَبْقَرِيَّ ٱلشَّاذَ ٱلَّذِيْ يَكُونُ فِيْ سُمُوً فَنَهِ ٱلْبَيَانِيِّ هُوَ وَحْدَهُ ٱلطَّرَفَ ٱلْمُقَابِلَ لِسُمُوِّ ٱلْعِبَارَةِ عَنِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، فَيَصْنَعُ ٱلإِلْهَامُ فِيْ هَاذَا وَفِيْ هَاذَا صُنْعَهُ ٱلْفَنِّيِّ بِطَرِيْقَةٍ بَدِيْعَةِ ٱلتَّأْثِيْرِ ، أَصْلُهَا فِيْ أَدِيْبِ ٱلْفَضِيْلَةِ مَا يُرِيْدُهُ وَيُجَاهِدُ فِيْهِ ، وَفِيْ أَدِيْبِ ٱلرَّذِيْلَةِ مَا يَقُوْدُهُ وَيَنْدَفِعُ إِلَيْهِ ؛ كَأَنَّ مِنْهُمَا إِنْسَانًا صَارَ مَلَكًا يَكْتُبُ ، وَإِنْسَانًا عَادَ حَيْوَانًا يَكْتُبُ . . .

وَإِذَا أَنْتَ مَيَّلْتَ بَيْنَ رَذِيْلَةِ ٱلأَدِيْبِ ٱلْعَبْقَرِيُّ فِيْ فَتّهِ ، وَرَذِيْلَةِ ٱلأَدِيْبِ ٱلْفَسْلِ ٱلّذِيْ يَتَشَبّهُ بِهِ \_ فِيْ ٱلنَّالِيْفِ وَٱلرَّأْيِ وَٱلْمُتَابَعَةِ وَٱلْمَدْهَبِ \_ رَأَيْتَ ٱلْوَاحِدَةَ مِنَ ٱلْأَخْرَىٰ كَبُكَاءِ ٱلرَّجُلِ الْفَلْيُظِ ٱلْجِلْفِ : هَاذَا دُمُوْعُهُ أَلَمُهُ ؛ وَذَاكَ دُمُوْعُهُ أَلَمُهُ وَشِعْرُهُ ؛ الشَّاعِرِ مِنْ بُكَاءِ ٱلرَّجُلِ ٱلْعَلِيْظِ ٱلْجِلْفِ : هَاذَا دُمُوْعُهُ أَلَمُهُ ؛ وَذَاكَ دُمُوْعُهُ أَلَمُهُ وَشِعْرُهُ ؛ وَفِيْ كِتَابَةِ هَانِهِ الطَّبَقَةِ مِنَ ٱلْعَبْقَرِيِّيْنَ خَاصَّةً يَتَحَقَّقُ لَكَ أَنَّ ٱلأُسْلُوبَ هُو أَسَاسُ ٱلْفَنَ وَفِي كِتَابَةِ هَاللَّهَ بِهِ هِي عَلَامَةُ ٱلْحَيَاةِ فِيهِ ؛ إِذْ لَا تَرَىٰ غَيْرَ قِطْعَةِ أَدَيِيَةٍ فَنَيَّةٍ ، شَاهِدُهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا بِأُسْلُوبِهَا لَيْسَتْ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ إِلَّا نُكْتَةً نَفْسِيَةً لِاهْتِيَاجِ ٱلْبَوَاعِثِ فِيْ نَفُوسِ نَفْسِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا بِأُسْلُوبِهَا لَيْسَتْ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ إِلَّا نُكْتَةً نَفْسِيَةً لِاهْتِيَاجِ ٱلْبَوَاعِثِ فِيْ نُفُوسِ فَيْ الْفَنَ وَدَقَائِقِ ٱلنِّشَانِيَةِ مَطْرُوحَةٌ لِلنَّظُرِ وَٱلْحَلِ ؛ بِمَا فِيْهَا مِنْ جَمَالِ ٱلْفَنَ وَدَقَائِقِ ٱلنَّصَامَ اللَّهُ مِنْ مَسَائِلِ ٱلإِنْسَانِيَةِ مَطْرُوحَةٌ لِلنَّظُرِ وَٱلْحَلِ ؛ بِمَا فَيْهَا مِنْ جَمَالِ ٱلْفَنَ وَدَقَائِقِ ٱلنَّفُولِ النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ مَسَائِلِ ٱلإِنْسَانِيَةِ مَطْرُوحَةٌ لِلنَّظُرِ وَٱلْحَلِ ؛ بِمَا

※ 旅 ※

وَاللَّذَةُ بِالأَدَبِ غَيْرُ التَّلَهِيْ بِهِ وَاتِّخَاذِهِ لِلْعَبَثِ وَٱلْبَطَالَةِ فَيَجِيْءُ مَوْضُوعًا عَلَىٰ ذَلِكَ فَيَخْرُجُ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ مَلْهَاةً وَسُخْفًا وَمَضْيَعَةً . فَإِنَّ اللَّذَةَ بِهِ آتِيَةٌ مِنْ جَمَالِ أُسْلُوبِهِ وَبَلَاعَةِ مَعَائِيْهِ وَتَنَاوُلِهِ الْكَوْنَ وَٱلْحَيَاةَ بِالأَسَالِيْ الشَّعْرِيَّةِ الْتِيْ فِيْ النَّفْسِ ، وَهِي الأَصْلُ فِيْ جَمَالِ الشَّعْرِيَّةِ الْتِيْ فِيْ النَّفْسِ ، وَهِي الأَصْلُ فِيْ جَمَالِ الشَّعْرِيَّةِ الْتِيْ فِيْ النَّفْسِ ، وَهِي الأَصْلُ فِيْ جَمَالِ الأَسْلُوبِ ، ثُمَّ هُو بَعْدَ هَلَذِهِ اللَّذَةِ مَنْفَعَةٌ كُلُّهُ كَسَائِرِ مَا رُكِّبَ فِيْ طَبِيْعَةِ الْحَيِّ ؛ إِذْ يُحِسُّ اللَّهُونَ مَنْ لَكُونَ مِنْ فِعْلِهَا الطَّيْعِيِّ اسْتِمْرَاءُ التَّعْلِيَةِ لِبِنَاءِ الْجَسِّمِ وَحِفْظِ اللَّيْعِيِّ اسْتِمْرَاءُ التَّعْلِيَةِ لِبِنَاءِ الْجَسِّمِ وَحِفْظِ الْقَوْقَ وَزِيَاذَتِهَا ؛ أَمَّا التَّلَهِيْ فَيَجِيْءُ مِنْ سُخْفِ الأَدَبِ ، وَفَرَاغٍ مَعَانِيْهِ ؛ وَمُؤَاتَاتِهِ الشَّهُواتِ الْفَوْقَ وَزِيَاذَتِهَا ؛ أَمَّا التَّلَهُ فِي فَيَجِيْءُ مِنْ سُخْفِ الأَدَبِ مَعْالِيْهِ ؛ وَفُواتَاتِهِ الشَّهُواتِ الشَّهُ وَلِيَاءَتِهِ الشَّهْوَاتِ الشَّهُونَ وَزِيَاذَتِهَا ؛ أَمَّا التَلَهُ فَي فَيْجِيْءُ مِنْ سُخْفِ الأَدَى مِنْ الْحَيَاقِ ؛ وَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَكُونُ أَدَبَ الشَّعْبِ وَلَا الْمَانِيَةِ ؛ بَلْ أَدَبَ فِي الْعَرِيْ مَا الْحَيَاةِ ؛ وَلَاكَ حِيْنَ لَا يَكُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْحَيَاةِ ، وَالْاحَرِيَ عَمَلُ جَامِعُ مُسْتَمِرٌ الْحَيَاةِ ، وَالْآخَرِ عَمَلُ جَامِعُ مُسْتَمِرٌ الْحَيَاةِ ، وَالْآخَرِ عَمَلُ جَامِعُ مُسْتَمِرٌ مَنْ الْحَيَاةِ ، وَالْآخَرُ عَمَلُ جَامِعُ مُسْتَمِرُ الْحَيْقِ فِي قَوْمِهِ لَا يَبْرَحُ يَقُولُ لُلَهُ الْأَدِي عَمَلُ جَامِعُ مُولُولُ اللْعَلِيْ عَمَلَهُ الْأَدَيِيَ هُو وَكُلُ شَيْء فِيْ قَوْمِهِ لَا يَبْرَحُ يَقُولُ لُلَهُ الْمُ الْمَاعِيْ الْمَالِيْ الْمُعْرِقُ الْمَالِيْ الْمُؤْلِقُ الْوَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِيْ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِيْ الْمُالُولُولُ اللْمَلِيْ اللْمَامِيْ الْمُنْ الْمُولُولُولُ اللْمُولِ الْمُؤْلِقُ ا

وَمِنَ ٱلأُصُوْلِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ٱلَّتِيْ لَا تَتَخَلَّفُ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ ٱلدَّوْلَةُ لِلشَّعْبِ ، كَانَ ٱلأَدَبُ أَذَبُ الشَّعْبِ فِي حَيَاتِهِ وَأَفْكَارِهِ وَمَطَامِحِهِ وَأَلْوَانِ عَيْشِهِ ، وَزَخَرَ ٱلأَدَبُ بِذَلِكَ وَتَنَوَّعَ وَٱفْتَنَّ

وَبُنِيَ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ ؛ فَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّوْلَةُ لِغَيْرِ ٱلشَّعْبِ ، كَانَ ٱلأَدَبُ أَدَبُ ٱلْجَاكِمِيْنَ وَبُنِيَ عَلَىٰ ٱلنَّفَاقِ وَٱلْمُدَاهَنَةِ وَٱلْمُبَالَغَةِ ٱلصَّنَاعِيَّةِ وَٱلْكَذِبِ وَٱلتَّدْلِيْسِ ؛ وَنَضَبَ ٱلأَدَبُ مِنْ ذَلِكَ وَقَلَّ وَتَكَرَّرَ مِنْ صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ وَفِيْ ٱلأُولَىٰ يَتَّسِعُ ٱلأَدِيْبُ مِنَ ٱلإِحْسَاسِ بِٱلْحَيَاةِ وَأَسْرَارِهِ فِيْ كُلِّ مَنْ حَوْلَهُ إِلَىٰ ٱلإِحْسَاسِ بِٱلْكَوْنِ وَمَجَالِيْهِ وَأَسْرَارِهِ فِيْ كُلِّ وَفُنُونِهَا وَأَسْرَارِهِا فِي كُلِّ مَنْ حَوْلَهُ إِلَىٰ ٱلإِحْسَاسِ بِٱلْكَوْنِ وَمَجَالِيْهِ وَأَسْرَارِهِ فِيْ كُلِّ مَنْ حَوْلَهُ إِلَىٰ ٱلإِحْسَاسِ بِٱلْكَوْنِ وَمَجَالِيْهِ وَأَسْرَارِهِ فِيْ كُلِّ مَا حَوْلَهُ أَلْمُ يُحِسُ فِيْهَا إِلَّا أَحْوَالَ نَفْسِهِ وَخَلِيْطِهِ ، فَيُصْبِحُ أَدَبُهُ أَشْبَهَ بِمَسَافَةٍ مَا حَوْلَهُ مَنْ حَوْلَهُ بِيْهَا إِلَّا أَحْوَالَ نَفْسِهِ وَخَلِيْطِهِ ، فَيُصْبِحُ أَدَبُهُ أَشْبَهَ بِمَسَافَةٍ مَحْدُودَةٍ مِنَ ٱلْكَوْنِ ٱلْوَاسِعِ ، لَا يَزَالُ يَذْهَبُ فِيْهَا وَيَجِيْءُ مَتَى يَمَلَّ ذَهَابَهُ وَمَجِيْنَهُ .

وَٱلْعَجَبُ ٱلَّذِيْ لَمْ يَتَنَبَّهُ لَهُ أَحَدٌ إِلَىٰ ٱلْيَوْمِ مِنْ كُلِّ مَنْ دَرَسُوا ٱلأَدَبَ ٱلْعَرَبِيَّ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا ، أَنَّكَ لَا تَجِدُ تَقْرِيْرَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْفَلْسَفِيَّ ٱلاجْتِمَاعِيَّ لِلأَدَبِ فِيْ أَسْمَىٰ مَعَانِيْهِ إِلَّا فِيْ ٱللُّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَحْدَهَا ، وَلَمْ يَغْفُلْ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ هَلْذِهِ ٱللُّغَةِ وَحْدَهُمْ !

فَإِذَا أَرَدْتَ ٱلأَدَبَ ٱلَّذِي يُقَرِّرُ ٱلأُسْلُوْبَ شَرْطًا فِيْهِ ، وَيَأْتِيْ بِقُوَّةِ ٱللَّغَةِ صُوْرَةً لِقُوَّةِ ٱلطَّبَاعِ ، وَبِعَظَمَةِ ٱلأَخْلَاقِ ؛ وَبِرِقَّةِ ٱلْبَيَانِ صُوْرَةً لِرِقَّةِ ٱلنَّفْسِ ، وَبِدِقَّتِهِ ٱلطَّبَاعِ ، وَبِعَظَمَةِ الأَخْلَاقِ ؛ وَبِرِقَّةِ ٱلْبَيَانِ صُوْرَةً لِرِقَّةِ ٱلنَّفْسِ ، وَبِدِقَّتِهِ ٱلْمُتَنَاهِيَةِ فِيْ ٱلْعُمْقِ صُوْرَةً لِدِقَّةِ ٱلنَّظْرَةِ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَيُرِيْكَ أَنَّ ٱلْكَلَامَ أُمَّةٌ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ عَامِلَةٌ المُتَاهِيَةِ فِيْ ٱلْعُمْقِ صُوْرَةً لِدِقَّةِ ٱلنَّفْرَةِ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَيُرِيْكَ أَنَّ ٱلْكَلَامَ أُمَّةٌ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ عَامِلَةً فِي حَيَاةٍ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، ضَابِطَةٌ لَهَا ٱلْمُقَايِيْسَ ٱلتَّارِيْخِيَّةَ ، مُحْكِمَةٌ لَهَا ٱلأَوْضَاعَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ، مُحْكِمَةٌ لَهَا ٱلمَثَلَ ٱلأَوْضَاعَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ، مُشْتَرِطَةٌ فِيْهَا ٱلْمَثَلَ ٱلأَعْلَىٰ ، حَامِلَةٌ لَهَا ٱلنُوْرَ ٱلإِلَىٰهِيَّ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ . . . .

... وَإِذَا أَرَدْتَ ٱلأَدَبَ ٱلَّذِي يُنْشِئُ ٱلأُمَّةَ إِنْشَاءُ سَامِيًا ؛ وَيَدْفَعُهَا إِلَىٰ ٱلْمَعَالِيٰ دَفْعًا ، وَيَرُدُّهَا عَنْ سَفَاسِفِ ٱلْحَيَاةِ ، وَيُوجَّهُهَا بِدِقَّةِ ٱلإِبْرَةِ ٱلْمِغْنَاطِيْسِيَّةِ إِلَىٰ ٱلآفَاقِ ٱلْوَاسِعَةِ ، وَيُوجَّهُهَا بِدِقَّةِ ٱلإِبْرَةِ ٱلْمِغْنَاطِيْسِيَّةِ إِلَىٰ ٱلآفَاقِ ٱلْوَاسِعَةِ ، وَيُسَدِّدُهَا فِيْ أَغْرَاضِهَا ٱلتَّارِيْخِيَّةِ ٱلْعَالِيَةِ تَسْدِيْدَ ٱلْقُنْبُلَةِ خَرَجَتْ مِنْ مِدْفَعِهَا ٱلضَّخْمِ ٱلْمُحَرَّرِ وَيُسَدِّدُهَا فِيْ أَغْرَاضِهَا ٱلضَّخْمِ ٱلْمُحَرِّرِ اللهُوسِّةِ ، وَيَشْفُدُ بِهَا الْمُحْكَمِ ، وَيَمْلأُ سَرَائِرَهَا يَقِيْنُا وَنُفُوسَهَا حَزْمًا وَأَبْصَارَهَا نَظَرًا وَعُقُولَهَا حِكْمَةً ، وَيَنْفُذُ بِهَا مِنْ مَظَاهِرِ ٱلْكَوْنِ إِلَىٰ أَسْرَارِ ٱلأَلْوْهِيَّةِ . . .

. . . إِذَا أَرَدْتَ ٱلأَدَبَ عَلَىٰ كُلِّ هَـٰذِهِ ٱلْوُجُوْهِ مِنَ ٱلاعْتِبَارِ ـ وَجَدْتَ ٱلْقُرْآنَ ٱلْحَكِيْمَ قَدْ وَضَعَ ٱلأَصْلَ ٱلْحَيِّ فِيْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَعْجَبُ مَا فِيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ هَـٰذَا ٱلأَصْلَ مُقَدَّسًا ، وَفَرَضَ هَـٰذَا ٱلتَّقْدِيْسَ عَقِيْدَةً ، وَٱعْتَبَرَ هَـٰذِهِ ٱلْعَقِيْدَةَ ثَابِتَةً لَنْ تَتَغَيَّرَ ، وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ يَتَنَبَهُ لَهُ ٱللَّهُ وَلَمْ يَحْذُوا بِٱلأَدَبِ حَذْوَهُ ، وَحَسِبُوهُ دِيْنًا فَقَطْ ، وَذَهَبُوا بِأَدَبِهِمْ إِلَىٰ ٱلْعَبَثِ وَٱلْمُجُونِ

وَٱلتَّفَاقِ ، كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ إِلَّا بَقَايَا تَارِيْخِ مُحْتَضَرِ بِٱلْعِلَلِ ٱلْقَاتِلَةِ ، ذَاهِبِ إِلَىٰ ٱلْفَنَاءِ ٱلْحَتْمِ! .

وَٱلْقُرْآنُ بِأُسْلُوْبِهِ وَمَعَانِيْهِ وَأَغْرَاضِهِ لَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ لِلأَدِبِ إِلَّا تَعْرِيْفٌ وَاحِدٌ هُوَ هَاذَا : إِنَّ ٱلأَدَبَ هُوَ ٱلسُّمُوَّ بِضَمِيْرِ ٱلأُمَّةِ .

وَلَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ لِلأَدِيْبِ إِلَّا تَعْرِيْفٌ وَاحِدٌ هُوَ هَـٰذَا : إِنَّ ٱلأَدِيْبَ هُوَ مَنْ كَانَ لِأُمَّتِهِ وَلِلْغَتِهَا فِيْ مَوَاهِبِ قَلَمِهِ لَقَبٌ مِنْ أَلْقَابِ ٱلتَّارِيْخِ .

مصطفى صادق الرافعي

طنطا

### ُ سِرُّ ٱلنُّبُوغِ فِيْ ٱلأَدَبِ (\*)

لَوْ تَرْجَمْنَا ٱلْخَاطِرَةَ ٱلَّتِيْ تَمُوُّ فِيْ ذِهْنِ ٱلْحَيْوَانِ ٱلذَّكِيِّ حِيْنَ يَنْقَادُ فِيْ يَدِ رَجُلٍ ضَعِيْفِ أَبْلَهِ يُصَوَّفُهُ وَيُدِيْرُهُ عَلَىٰ أَغْرَاضِهِ ، فَنَقَلْنَاهَا مِنْ فِحْرِ ٱلْحَيْوَانِ إِلَىٰ لُغَتِنَا ، وَأَذَيْنَاهَا بِمَعْنَىٰ مِمَّا بَيْنِ وَبَيْنَ الْإِنْسَانِ وَٱلْحَيْوَانِ \_ لَكَانَتْ فِي ٱلْعِبَارَةِ هَلْكَذَا : مَا أَنْتَ أَيُّهَا ٱلأَبْلَهُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْإِنْسَانِ وَٱلْحَيْوَانِ \_ لَكَانَتْ فِي ٱلْعِبَارَةِ هَلْكَذَا : مَا أَنْتَ أَيُهَا ٱلأَبْلَهُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ ٱللَّهِيْقِةِ ٱللهُ تَوْنِ لِلْآئِلَةُ وَسَلًّا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم . . . ذَلِكَ أَنَّ ٱلتَرْكِيْبَ ٱللّذِي يَبِينُ بِهِ آلْإِنْسَانُ مِنَ ٱلْحَيْوَانِ قَدْ جَعَلَ دِمَاغَ هَانَا ٱلْحَيْوَانِ خَاتَمًا مِنَ ٱللهِ دَمَعَ بِهِ عَلَىٰ اللّهَ عَلَيْكَ وَسَلَّم . . . ذَلِكَ أَلْقِفْلَ الْإِلْنِهِيَّ ٱللّذِيْ حَبَسَهُ فِيْ بَالِ خَصَائِصِهِ فَأَفْرُغَهُ ٱللهُ فِي جِلْدِهِ ، وَوَضَعَ فِيْ رَأْسِهِ ذَلِكَ ٱلْقِفْلَ ٱلإَلْنِهِيَّ ٱللّذِيْ حَبَسَهُ فِيْ بَالِ خَصَائِصِهِ فَأَفْرُغَهُ ٱلللهُ فِي جَلْدِهِ ، وَوَضَعَ فِيْ رَأْسِهِ ذَلِكَ ٱلْقِفْلَ ٱلإِلْنِهِيَّ ٱللهِ وَمَنْ بَالِ خَصَائِصِهِ فَأَفْرُغَهُ ٱلللهُ فِي جَلْدِهِ ، وَوَضَعَ فِيْ رَأْسِهِ ذَلِكَ ٱلْقِفْلَ ٱلإللهِيَّ ٱللْمُنَّسِعَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلإِلْسَانِ ، وَخَوْمُهُ وَلِي اللهَ وَلَا يَجِيْءُ مِنْ الْعِيْرَاقِ إِلَّا مِنْ طَبِيْعَةِ السَّوَةِ وَمَا يَجِيْءُ مُنْ الْعَلْمَ اللّهُ وَالْسَانِ ، وَجُوعُهُ وَشِبَعُهُ هُمَا كُلُّ فَلْسَفَةِ ٱلشَّرِ وَٱلْحَيْرِ وَٱلْهَوَاءِ وَمَا يَجِيْءُ مُنْ فَلْسَفَةِ ٱلشَّرِ وَٱلْحَيْرِ وَالْمَوْاءِ وَمَا يَجِيْءُ مُولِكُ أَلْهُ وَلَا مَنْ الْمَالَمِ اللللهِ اللْمُولَةِ وَلَا اللْمَالِي الللْمُولِ وَالْمَالَةُ وَمُا لَكُونُ وَالْمَالَةِ وَمَا تَحْمِلُ ، وَجُوعُهُ وَشِبَعُهُ هُمَا كُلُّ فَلْسَفَةِ ٱلشَّرَ وَٱلْمَالِمُ إِلَى الْمَالَةِ وَلَا الْمَالَمِ إِلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الللللْهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُعْمَا كُلُّ فَلْسَفَةِ ٱلشَوْلَةُ وَلَا الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُولُومُ الللْمُولُومُ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

فَأَسَاسُ ٱلذَّكَاءِ عَالِيّا وَنَازِلًا هُوَ ٱلتَّرْكِيْبُ ٱلطَّبِيْعِيُّ لَا غَيْرُهُ ، لَوْ زَادَتْ فِيْ ٱلدِّمَاغِ ذَرَّةٌ أَوْ نَقُصَتْ ، فَبِٱلضَّرُوْرَةِ تَكُوْنُ هَلَذِهِ هِيَ ٱلْقَاعِدَةَ فِيْمَا نَرَىٰ مِنْ تَقُصَتْ لَاللَّانِي حِدَّةِ ٱلذَّكَاءِ فِيْ أَخْوَالِ ٱلنَّاسِ ، تَبَايُنِ حِدَّةِ ٱلذَّكَاءِ فِيْ أَخْوَالِ ٱلنَّاسِ ، وَمَا نَشْهَدُ مِنْ ذَلِكَ فِيْ أَخْوَالِ ٱلنَّاسِ ، مِنَ ٱلْفِطْنَةِ إِلَىٰ ٱلذَّكَاءِ فِيْ أَفْرَادِ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ ٱلْحَيْوَانِ ، وَمَا نَشْهَدُ مِنْ ذَلِكَ فِيْ أَخْوَالِ ٱلنَّاسِ ، مِنَ ٱلْفِطْنَةِ إِلَىٰ ٱلذَّكَاءِ (١) إِلَىٰ ٱلأَلْمَعِيَّةِ إِلَىٰ ٱلْجَهْبَذَةِ إِلَىٰ ٱلنَّبُوعِ إِلَىٰ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ ؛ وَهِيَ طَبَقَاتُ مِنْ أَلْفَاظِ ٱللنَّعَا لِلْمَاعِ اللَّمَاعِيْقِ إِلَىٰ اللَّهُ مِنْ قَالِهِ ٱلدِّمَاغِ . وَمَا نَشْهَدُ مَرَجَاتِ ثَابِتَةٍ فِيْ تَرْكِيْبِ ٱلدِّمَاغِ .

وَمِمًّا يَسْجُدُ لَهُ ٱلْعَقْلُ ٱلإِنْسَانِيُّ سَجْدَةً طَوِيْلَةً إِذَا هُوَ تَأَمَّلَ فِيْ حِكْمَةِ ٱللهِ وَمَرَّ يَتَصَفَّحُ مِنْ أَسْرَارِ مَا نَحْنُ بِسَبِيْلِهِ مِنَ ٱلْكَلَامِ عَلَىٰ ٱلنَّبُوْغِ ـ أَنَّ هَلذَا ٱلْوُجُودَ ٱلَّذِيْ يَحْمِلُ أَسْرَارَ ٱلأُلُوْهِيَّةِ

<sup>(\*) ﴿</sup> ٱلْمُقْتَطَفُ ﴾ يَنَايِرْ/كانون الآخر سَنَةَ ١٩٣٣ م ، الصفحات : ٢٥ \_ ٣٣ .

<sup>(</sup>١) عِنْدَنَا أَنَّ ٱلْفِطْنَةَ فِيْ ٱللُّغَةِ ، دُوْنَ ٱلذَّكَاءِ ؛ تُقَابِلُ مَا عِنْدَ ٱلْحَيْوَانِ مِنَ ٱلتَّنَبُّهِ ؛ وَٱلذَّكَاءُ : ٱلنَّوَقُّدُ وَٱللَّهَيَانُ .

هُو كُرَةٌ مُتَقَاذِفَةٌ فِيْ ٱلْفَضَاءِ ٱلاَّبَدِيِّ ، وَأَنَّ ٱلأَرْضَ ٱلَّتِيْ تَحْمِلُ أَسْرَارَ آلإِنْسَانِيَّةِ ، هِيَ كُرَةٌ طَائِرَةٌ فِيْمَا مُدَّ لَهَا مِنَ ٱلْوُجُوْدِ ، وَأَنَّ كُلَّ حَيِّ فِيْهَا يَحْمِلُ أَسْرَارَ حَيَاتِهِ فِيْ كُرَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ هِيَ رَأْسُهُ ، وَأَنَّ ٱلْوُجُوْدَ مِنْ كُلِّ حَيِّ هُو بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ شَيْئًا ، فِيْ ٱلنَّظْرِ وَلَا فِيْ ٱلْحِسِّ وَلَا فِيْ ٱلْفَهْمِ إِلَّا كَمَا يُرَىٰ وَيُحْسُّ وَيُفْهَمُ فِيْ هَلْذَا ٱلرَّأْسِ بِعَيْنِهِ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ وَتَرْكِيْبِهِ ، فَيَصْعَدُ ٱلْفَهْمِ إِلَّا كَمَا يُرَىٰ وَيُحْسُّ وَيُفْهَمُ فِيْ هَلْذَا ٱلرَّأْسِ بِعَيْنِهِ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ وَتَرْكِيْبِهِ ، فَيَصْعَدُ ٱلْقَهْمِ إِلَىٰ ٱلْكَبِيْرِ إِلَىٰ ٱلْكَبِيْرِ إِلَىٰ ٱلْأَكْبِيْرِ إِلَىٰ ٱلأَكْبِيْرِ إِلَىٰ ٱلصَّغِيْرِ إِلَىٰ ٱلأَصْغَرِ ، ثُمَّ لَا مَعْنَىٰ لِمَا صَعِدَ إِلَّا اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ ٱلْكَالِمُ مُنْ الْكَالُومِ مَتَىٰ نَفَذَ ٱلْعُلَمَاءُ إِلَىٰ ٱلسِّرِ ٱلْمُعْمَىٰ أَلْحَقِيْقِيًّ ، أَنَّ مَعْنَىٰ لِمَا صَعِدَ إِلَّا مُقْلَلُ ٱلإِنْسَانِيَّ فَهِمَ كُلُّ شَيْءً وَلَمْ يَفْهَمْ شَيْئًا . .

وَٱلنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ بِتَرْكِيْبِ أَدْمِغَتِهِمْ عَلَىٰ شَبِيْهِ مِنْ هَاذَا ٱلتَّدْرِيْجِ ؛ فَأَمَّا وَاحِدٌ فَيَكُونُ دِمَاغُهُ بِاَعْتِبَارِهِ مِنْ سَائِرِ ٱلنَّاسِ فِيْ ٱلذَّكَاءِ وَٱلْعَقْلِ كَٱلْوُجُوْدِ ٱلْمُحِيْطِ ، وَأَمَّا آخَرُ وَمِنْهُمْ فَكَٱلشَّمْسِ ، ثُمَّ غَيْرُهُمَا كَٱلأَرْضِ ، ثُمَّ ٱلرَّابِعُ كَٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْهُمْ كَٱلْحَيْوَانِ وَمِنْهُمْ فَكَالشَّمْسِ ، ثُمَّ غَيْرُهُمَا كَٱلأَرْضِ ، ثُمَّ ٱلرَّابِعُ كَٱلإِنْسَانِ ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْهُمْ كَٱلْحَيْوَانِ وَمِنْهُمْ كَٱلْحَشْرَةِ ؛ وَلَا عِلَّةَ لِكُلِّ هَا لَا إِلَّا مَا هَيَّاتِ ٱلأَقْدَارُ « بِأَسْبَابِهَا ٱلْكَثِيْرَةِ » لِكُلِّ إِنْسَانٍ فِي كَالْحَشَرَةِ ؛ وَلَا عِلَّةَ لِكُلِّ هَاللَّهُ عَلَى إِلَّا مَا هَيَّاتِ ٱلأَقْدَارُ « بِأَسْبَابِهَا ٱلْكَثِيْرَةِ » لِكُلِّ إِنْسَانٍ فِي تَرْكِيْبِ دِمَاغِهِ فِيْ نَوْعِ ٱلْمَادَّةِ ٱلسَّنْجَابِيَّةِ مِنَ ٱلْمُخِّ ، وَأَحْوَالِ ٱلتَّرْكِيْبِ فِيْ ٱلْمَلَايِيْنِ مِنَ ٱلْمُخَدِي وَمَاعِهِ فِيْ نَوْعِ ٱلْمَاكَةِ وَالسَّنْجَابِيَّةٍ مِنَ ٱلْمُخِّ ، وَأَحْوَالِ ٱلتَرْكِيْبِ فِيْ ٱلْمَلَايِيْنِ مِنَ ٱلْمُخَدِينَا ٱلْعَصَبِيَّةِ ، وَمَا لَا يُعَدُّ مِنْ فُرُوعٍ هَالِهِ وَالْمَاكَةِ وَلُكُونِ وَمِنْ الْمُكَرَةِ ٱلْخَلَايَا وَشُعَبِهَا ؛ ثُمَّ مَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ ٱلْخَلَايَا وَشُعَبِهَا ؛ ثُمَّ مَا يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْعَلَافَ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُمَا الْفُدَدُ فِيْ ٱلدَّهِ . اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُا الْمُلَويَةِ ٱلْمُؤْمِ اللَّهُ مُونِ اللْعَلَافُ مَا الْغُدَدُ فِيْ ٱلدَّمِ .

فَقَدْ يَكُونُ ٱلْعَمَلُ ٱلنَّابِغُ ٱلْمُتَمَرِّدُ عَلَىٰ ٱلْعُقُولِ آتِيًا مِنْ قَطْرَةٍ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْغُدَدِ ، كَمَا يَنْبَعِثُ ٱلْعِمْلَاقُ ٱلْمَارِدُ بِعِظَامِهِ ٱلْمُمْتَدَّةِ وَأَلْوَاحِهِ ٱلْمَشْبُوْحَةِ مِنْ غُدَّتِهِ ٱلنِّخَامِيَّةِ لَا غَيْرِهَا .

فَٱلذَّكِيُّ مِنْ ذَكِيٌّ مِثْلِهِ إِنَّمَا هُوَ كَٱلْجَيْشِ مِنْ جَيْشِ بِإِزَائِهِ : يَقَعُ ٱلاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِيْمَا أَشْتَمَلَا عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ٱلْجُنْدِ ، وَصِفَاتِهِمْ مِنَ ٱلْقُوَّةِ وَٱلضَّعْفِ ، وَأَحْوَالِهِمْ مِنَ ٱلنَّظَامِ وَالاَخْتِلَالِ ، وَقُوَّةِ آلَاتِهِمْ وَمُفْدَارِهَا وَنَوْعِ ٱلاَخْتِرَاعِ فِيْهَا ، ثُمَّ طَبِيْعَةِ مَوْضِعِهِمْ وَحُسْنِ وَالاَخْتِلَالِ ، وَقُوَّةِ آلَاتِهِمْ وَمَا ٱكْتَنَقَهُمْ مِنْ صَعْبٍ أَوْ سَهْلٍ ، وَمَا تَظَاهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْحَوَادِثِ تَوْجِيْهِهِمْ وَقِيَادَتِهِمْ ، وَمَا ٱكْتَنَقَهُمْ مِنْ صَعْبٍ أَوْ سَهْلٍ ، وَمَا تَظَاهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْحَوَادِثِ وَالْأَقْدَارِ ، ثُمَّ ٱلتَّوْفِيْقُ ٱلَّذِي لَا حِيْلَةَ فِيْهِ إِنْ وَقَعَ فِيْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا وَٱسْتَقَرَّ ، أَوْ وَقَعَ هَوْنَا وَالْأَقْدَارِ ، ثُمَّ ٱلتَّوْفِيْقُ الَّذِي لَا حِيْلَةَ فِيْهِ إِنْ وَقَعَ فِيْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا وَٱسْتَقَرَّ ، أَوْ وَقَعَ هَوْنَا وَالْأَقْدَارِ ، ثُمَّ ٱلتَّوْفِيْقُ وَمِنْ هَاذَا كُلِّهِ تَكُونُ ٱلْمُفَاضَلَةُ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلنَّوَابِغِ فِيْ حَقِيْقَةِ نُبُوْغِهِمَا .

فَٱلنَّابِغَةُ خَلْقٌ مِنْ خَالِقِهِ ، يُصْنَعُ كَمَا تَرَىٰ بِأَقْلَارِ ٱللهِ ؛ إِذْ هُوَ قَلَرٌ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَعَلَىٰ عَصْرٍ ، وَهُوَ مِنَ ٱلنَّاسِ كَٱلْوَرَقَةِ ٱلرَّابِحَةِ مِنْ وَرَقِ ٱلسَّحْبِ (ٱلْيَانَصِيْبِ) ، سَلَةُ يَدِ جَعَلَتْهَا مَالًا وَتَرَكَتِ ٱلْبَاقِبَاتِ وَرَقًا وَأَحْدَثَتْ بَيْنَهُمَا ٱلْفَرْقَ ٱلذَّهَبِيَّ ؛ وَبِهِذَا لَا يَسْتَطِيْعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَزِيْدَ مَالَّا وَتَرَكَتِ ٱلْبَاقِبَاتِ وَرَقًا وَأَحْدَثَتْ بَيْنَهُمَا ٱلْفَرْقَ ٱلذَّهَبِيَّ ؛ وَبِهِذَا لَا يَسْتَطِيْعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَزِيْدَ فِي ٱلْفَرْقَ الذَّهَبِيَّ ؛ وَهِبَهُ صَنَعَهُ مِنَ ٱلْكَهْرُبَاءِ ، ٱلدُّنْيَا نَابِغَةً إِلَّا إِذَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَزِيْدَ فِيْ ٱلْكَوَاكِبِ نَجْمًا فَيَصْنَعُهُ . وَهَبْهُ صَنَعَهُ مِنَ ٱلْكَهْرُبَاءِ ، وَيَبْقَىٰ كُلُ وَيَتَفَلَى كُلُ السَّمَـٰوَاتِ ؛ وَهَبْهُ قَدْ رَفَعَهُ فَيَبْقَىٰ كُلُ شَيْعًىٰ كُلُ السَّمَـٰوَاتِ ؛ وَهَبْهُ قَدْ رَفَعَهُ فَيَبْقَىٰ كُلُ شَيْعًىٰ كُلُ . . . . يَبْقَىٰ عَلَيْهِ أَنْ يُقْحِمَهُ فِيْ ٱلنَّهُومِ وَيُوسِلَهُ فِيْهَا يَدُورُ وَيَتَفَلَكُ .

وَكَمَا يُخْلَقُ ٱلنَّابِغَةُ بِتَرْكِيْبِهِ ، تُخْلَقُ لَهُ ٱلأَحْوَالُ ٱلْمُلَائِمَةُ لِعَمَلِهِ ٱلَّذِيْ خُصَّ بِهِ فِيْ أَسْرَارِ ٱلتَّقْدِيْرِ عَامِلًا نَافِعًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُلَائِمُهُ هُوَ مُنْتَفِعًا ؛ فَإِنَّهُ هُوَ غَيْرُ مَقْصُوْدٍ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَسِيْلَةٌ أَوْ آلَةٌ تُكَابِدُ مَا تَحْتَمِلُ فِي أَعْمَالِهَا ، وَيُؤَتَّىٰ لَهَا لِتَأْخُذَ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ وَتُعْطِيَ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ ؛ وَبِذَلِكَ يَرْجِعُ ٱلتَّقْدِيْرُ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ ٱلْعَقْلُ ٱلنَّابِغَةُ دَلِيْلًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ الْخَالِقِ ٱلذِيْ لِلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ الْخَالِقِ ٱلذِيْ لِلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْفُسِهِمْ عَلَىٰ الْخَالِقِ ٱلذِيْ لَلْقَالِقِ ٱلذِيْ لُهُ وَحُدَهُ أَمْرُهُ ٱلأَمْرُ .

وَإِذَا كَانَ ٱلْجَمَالُ يَسْتَعْلِنُ فِيْ كَلَامٍ هَلُؤُلَاءِ ٱلنَّوَابِخِ ، وَٱلْخَيَالُ يَظْهَرُ فِيْ تَعْبِيْرِهِمْ ، وَٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ هُمُ ٱلدَّاعُونَ إِلَيْهِ ، وَٱلْأَشُواقُ وَٱلْحِكْمَةُ تَهْبِطُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا فِيْ تَفْكِيْرِهِمْ ، وَٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ هُمُ ٱلدَّاعُونَ إِلَيْهِ ، وَٱلْأَشُواقُ النَّفْسِيَّةُ هُمْ مُوْقِظُوْهَا ، وَٱلْعَوَاطِفُ هُمُ ٱلْمُصَوِّرُونَ لَهَا ، وَسُرُورُ ٱلْحَيَاةِ هُمُ ٱلَّذِيْنَ حَوَّلُوهُ إِلَىٰ ٱلْفَنِ مَا اللَّهُ وَالْمَثَلُ اللَّهُ إِنَّمَا هُو تَوْكِيْدٌ لِاتِّصَالِهِمْ بِٱلْقُوَةِ ٱلأَزَلِيَةِ ٱلْمُدَبَرَةِ ، إِلَىٰ ٱلْفَنَ عَلَىٰ هَلَا لَكُلُهُ إِنَّمَا هُو تَوْكِيْدٌ لِاتَصَالِهِمْ بِٱلْقُوقَ ٱلأَزَلِيَةِ ٱلْمُدَبَرَةِ ، وَأَنْهُمْ أَذَوَاتُهَا فِيْ هَلَاهِ الْمُعَانِيْ ؛ فَمَا هِيَ أَعْمَالُهُمْ أَكْثُرُ مِمَّا هِيَ أَعْمَالُهَا ، وَقَدْ يَظُنُ ٱلنَّاسُ وَأَنْهُمْ أَذَوَاتُهَا هِيَ تَلْتَمِسُ ٱلْفُولَى ٱلْمُحِيْطَةَ بِهِ لِيُبْلِعَ مِنْهَا ، وَٱلْحَقِيْقَةُ أَنَهَا هِيَ تَلْتَمِسُ ٱلْفُولَى ٱلْمُحِيْطَةَ بِهِ لِيُبْلِعَ مِنْهَا ، وَٱلْحَقِيْقَةُ أَنَّهَا هِيَ تَلْتَمِسُهُ لِتُبْدِعَ بِهِ .

وَبَعْدُ ، فَٱلنَّابِغَةُ كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْفَلْكِ ، فَهُو يَخْزُنُ ٱلأَشِعَّةَ ٱلْعَقْلِيَّةَ وَيُرِيْقُهَا ، وَفِيْ يَدِهِ ٱلأَنْوَارُ وَٱلظَّلَالُ وَٱلأَلْوَانُ يَعْمَلُ بِهَا عَمَلَ ٱلْفَجْرِ كُلَّمَا أَظْلَمَتْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ مَعَانِيْ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَلَا تَزَالُ ٱلْحِكْمَةُ تُلْقِيْ إِلَيْهِ ٱلْفِكْرَةَ ٱلْجَمِيْلَةَ لِيُعْطِيْهَا هُوَ صُوْرَةَ فِكْرَتِهَا ، وَتُوْحِيْ إِلَيْهِ مَعْنَىٰ وَلَا تَزَالُ ٱلْحِكْمَةُ تُلْقِيْ إِلَيْهِ ٱلْفِكْرَةَ ٱلْجَمِيْلَةَ لِيُعْطِيْهَا هُوَ صُوْرَةَ فِكْرَتِهَا ، وَتُوْحِيْ إِلَيْهِ مَعْنَىٰ أَلْحَقُ ؛ وَٱلطَّبِيْعَةُ خَلَقَهَا ٱللهُ وَحْدَهُ ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ مَعْقُولَةً إِلَّا بِٱلشَّعْرِ ، وَلَيْسَتْ مَحْبُوبَةَ إِلَّا بِٱلْفَلَّ ؛ فَٱلنَّوَابِعُ فِيْ هَالَا كُلّهِ إِلَّا بِٱلشَّعْرِ ، وَلَيْسَتْ مَحْبُوبَةَ إِلَّا بِٱلْفَلَّ ؛ فَٱلنَّوَابِعُ فِيْ هَالَا كُلّهِ إِلَّا بِٱلشَعْرِ ، وَلَيْسَتْ مَحْبُوبَةَ إِلَّا بِٱلْفَلِّ ؛ فَٱلنَّوَابِعُ فِيْ هَالَهُ كُلّهِ إِلَّا بِٱلشَعْرِ ، وَلَيْسَتْ مَحْبُوبَةَ إِلَّا بِٱلْفَلِّ ؛ فَٱلنَّوَابِعُ فِيْ هَاللَّاكُلَهِ هَا فُلْكُ وَيَشَعُرُ بِنَفْسِهِ شَوْحًا لِلْعَلْمِ ، وَلَيْسَتْ جَمِيْلَةً إِلَّا بِٱلشَّعْرِ ، وَلَيْسَتْ مَحْبُوبَةً إِلَّا بِٱلْفَلَ ؛ فَٱللَوْابِعُ فِيْ هَا مُونَ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهُ وَلَا كُلُهُ مُ يَشْعُرُ بِٱلْوُجُودِ فَنَا كَامِلًا وَيَشْعُرُ بِنَفْسِهِ شَوْحًا لِلْهَا مُونَ مَوْلَالِكُوبُ وَلَا كَلُومُ مِنْ هَاللَّهُ مِنْ هَاللَّهُ وَلَا الْفَلَ ، وَيَرَىٰ مَعَانِي ٱلطَّبِيْعَةِ كَأَنَّمَا تَأْتِيْهِ تَلْتُومِ فَيْ كِتَابَتِهِ وَشِعْرِهِ حَيَاةً ٱكْمَا لَا أَنْ اللْعَلَالَةُ الْفَالَةُ مُ وَلَوْلَا اللَّهُ مُلَا مُنْ مَعَانِي اللَّهُ مَا لَوْلَا لِلْمُ لَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْسَاءً مَنْ اللْهُ لَا اللْفَلَ ، وَلَوْلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُعْلِقُولُ الْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْفَالَ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللْفَالَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْفُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ ا

وَأَوْسَعَ مِمَّا هِيَ فِيهِ مِنْ حَقَائِقِهَا ٱلْمَحْدُوْدَةِ ، وَتَتَعَرَّضُ لَهُ أَحْزَانُ ٱلإِنْسَانِيَةِ تَسْأَلُهُ أَنْ يُصَحِّحَ ٱلرَّأْيَ فِيْهَا بِٱسْتِخْرَاجٍ مَعْنَاهَا ٱلْخَيَالِيِّ ٱلْجَمِيْلِ ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ آلَامًا وَأَحْزَانًا إِلَّا أَنَّ مَعْنَاهَا ٱلْخَيَالِيِّ الْجَمِيْلِ ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ آلَامًا وَأَحْزَانًا إِلَّا أَنَّ مَعْنَاهَا ٱلْخَيَالِيِّ هُوَ سُرُورٌ تَحْمِلُهُ لِلنَّاسِ ؛ إِذْ كَانَ مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلتَّفْسِ ٱلْبَشَرِيَّةِ أَنْ تَسْكُنَ إِلَىٰ وَصْفِ ٱلْخَيَالِيِّ هُوَ سُرُورٌ تَحْمِلُهُ لِلنَّاسِ ؛ إِذْ كَانَ مِنْ طَبِيْعَةِ ٱلتَّفْسِ ٱلْبَشَرِيَّةِ أَنْ تَسْكُنَ إِلَىٰ وَصْفِ ٱلْخَيَالِيِّ هُو مَنْ تَبْدُو بَصَائِرُهَا حَامِلَةً أَثَرَهَا ٱلإِلَهِيَّ ، كَأَنَّ ٱلْمُؤلِمَ لَيْسَ هُو ٱلأَلَمَ ، وَإِنَّمَا هُوَ جَهْلُ سِرِّهِ .

وَبِالْجُمْلَةِ ، فَالْكُوْنُ يَخْنَارُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُفَسِّرَهُ الْعَبْقَرِيَّ لِيَكْشِفَ مِنْ غُمُوْضِهِ وَيَزِيْدَ فِيهِ أَيْضًا . . . ثُمَّ لِيُؤْتَىٰ النَّاسُ الْمَثْلَ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْمَعْنَىٰ عَلَىٰ يَدِ الْمَثْلِ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْفِحْرِ ؛ وَلِهَاذَا تُصِيْبُ الْكَلَامَ الَّذِيْ يَكْتُبُهُ النَّابِغَةُ الْمُلْهَمُ فِيْ أَوْقَاتِ التَّجَلِّيْ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ صَوَّرَ نَفْسَهُ وَصَاغَهَا ، أَوْ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْحِسِّ قَدْ جَمَدَتْ فِيْ أَسْطُرٍ ؛ وَلَا بُدَّ أَنْ تُشْعِرَكَ الْجُمْلَةُ أَنَّهَا وَصَاغَهَا ، أَوْ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْحِسِّ قَدْ جَمَدَتْ فِيْ أَسْطُرٍ ؛ وَلَا بُدَّ أَنْ تُشْعِرَكَ الْجُمْلَةُ أَنَّهَا قُدِفَتْ وَحْيًا ، إِذْ لَا تَجِدْهَا إِلَّا وَكَأَنَّ فِيْ كَلِمَاتِهَا رُوْحًا يَرْتَعِشُ ؛ وَلَقَدْ يَخْطُرُ لِيْ وَأَنَا أَقْرَأُ وَصَاعَهُ الْمُعْنَى وَإِنْدَاعَ الْمُعْمَةِ كَشِكِسْبِيْرَ Shakespeare وَأَنَا أَقْرَأُ وَعَلَى الْمُعْنَى وَإِنْدَاعَ سِيَاقِهِ وَضُحَى الْبَيَانِ عَلَيْهِ وَإِشْرَاقَهُ فِيْهِ وَمَا أُتِيْحَ وَعَمْ الْمُعْمَلِ فَيْ وَمَا أُنِيْحَ مِنْ وَلِيْدَاعَ سِيَّاقِهِ وَضُحَى الْبَيَانِ عَلَيْهِ وَإِشْرَاقَهُ فِيْهِ وَمَا أُنِيْحَ لَيْحُولُ الْمُعْنَى وَإِبْدَاعَ سِيَّاقِهِ وَضُحَى الْبَيَانِ عَلَيْهِ وَإِشْرَاقَهُ فِيْهِ وَمَا أُنِيْحَ لَيْعَلَى وَإِنْدَاعَ سِيَّةِ فِي النَّهُ سِ مَثْنِ جَدَلُكُ أَنَّ سِرَّ الطَّبِيْعَةِ اللَّهُ وَالْ جَلَالِهِ فِيْ مِثْلُ جَلَالِهِ فِيْ مِثْلُ جَلَالِهِ فِيْ مِثْلُ جَلَالِهِ فِي مِثْلُ جَلَالِهِ .

وَأَنْتَ فَلَوْ أَخَذْتَ مَعْنَىٰ مِنْ هَانِهِ ٱلْمَعَانِيْ ٱلآتِيَةِ مِنَ ٱلْإِلْهَامِ ، وَأَجْرَيْتَهُ فِيْ كِتَابَةِ كَاتِبٍ أَوْ شِعْرِ شَاعِرٍ مِنَ ٱلَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا أَذْهَانُهُمْ يَكِدُوْنَهَا ، وكُتُبُهُمْ يَجْعَلُوْنَهَا أَذْهَانَهُمْ أَكُدُونَهَا ، وكُتُبُهُمْ يَجْعَلُوْنَهَا أَذْهَانَهُمْ أَحْيَانًا . . . لَرَأَيْتَ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ فِيْ أَحْسَنِ مَا أَنْتَ وَاجِدُهُ لَهُمْ عَلَىٰ نَحْوِ مَا تَرَىٰ بَيْنَ زَهْرَةٍ حَرِيْرِيَّةٍ جَاءَتْ مِنْ عَمَلِ ٱلإِنْسَانِ بِٱلإِبْرَةِ وَٱلْخَيْطِ ، وَزَهْرَةٍ أُخْرَىٰ قَدِ ٱنْبَعَقَتْ عَطِرَةً بَيْنَ زَهْرَةٍ خُومْنِهَا ٱلأَخْضَرِ مِنْ عَمَلِ ٱلْإِنْسَانِ بِٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ .

وَٱلْعَبْقَرِيُ هُوَ أَبَدًا وَرَاءَ مَا لَا يَنْتَهِيْ مِنْ جَمَالٍ أَوَّلُهُ فِيْ نَفْسِهِ وَآخِرُهُ فِيْ ٱلْجَمَالِ ٱلأَقْدَسِ
ٱلَّذِيْ مَسَحَ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلنَّفْسِ ٱلْجَمِيْلَةِ ٱلسَّامِيَةِ ؛ فَمَا دَامَ فِيْهِ سِرُّ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ فَهُوَ دَائِبٌ يَعْمَلُ
مُمَزِّقًا حَيَاتَهُ فِيْ سُبُحَاتِ ٱلنُّوْرِ تَمْزِيْقًا يَجْتَمِعُ مِنْهُ أَدَّبُهُ ، وَمَا أَدَّبُهُ إِلَّا صُوْرَةُ حَيَاتِهِ ؛ وَهُوَ
مُمَزِّقًا حَيَاتَهُ فِيْ سُبُحَاتِ ٱلنُّوْرِ تَمْزِيْقًا يَجْتَمِعُ مِنْهُ أَدَّبُهُ ، وَمَا أَدَّبُهُ إِلَّا صُوْرَةُ حَيَاتِهِ ؛ وَهُو
كُلَّمَا أَبْدَعَ شَيْئًا طَلَبَ ٱلَذِيْ هُوْ أَبْدَءُ مِنْهُ ، فَلَا يَزَالُ مُتَأَلِّمًا إِنْ طَبِيْعَتَهُ لَا تَقِفُ عِنْدَ
غَايَةٍ مِنْ عَمَلِهِ ، وَمُتَأَلِّمًا إِنْ لَمْ يَعْمَلْ لِأَنَّ تِلْكَ ٱلطَّبِيْعَةَ بِعَيْنِهَا لَا تَهْدَأُ إِلَّا فِيْ عَمَلٍ ، وَهِيَ

طَيِنِعَةٌ مُنَمَرَدَةٌ بِذَلِكَ ٱلْجَمَالِ ٱلأَفْدَسِ تَمَرُّدَ ٱلْمِشْقِ فِي حَامِلِهِ ؛ إِذْ هُمَا صُوْرَتَانِ لِآمْرِ وَاحِدِ
كَمَا سَنُشِيْرُ إِلَيْهِ ؛ فَكُلُّ مَا تَجِدُهُ فِي نَفْسِ ٱلْعَاشِقِ ٱلْمُتَدَلِّهِ مِمَّا يَتَرَامَىٰ بِهِ إِلَىٰ جُنُونِهِ وَهَلَاكِهِ ،
تَجِدُ شَبَهَا مِنْهُ فِي نَفْسِ ٱلْعَبْقَرِيِّ ؛ فَكِلَاهُمَا قَانُونُهُ مِنْ طَبِيْعَتِهِ وَحْدَهَا ؛ إِذْ قَلِ ٱتَّخَذَتْ حَيَاتُهُ
شَكْلَهَا ٱلْفَتَّيِّ مِنْ ذَوْقِهِ هُو وَحْدَهُ ؛ فَلَيْسَ يَتْبَعُ طَرِيْقَةَ أَحَدٍ ، بَلْ هُو طَرِيْقَةُ نَفْسِهِ (١) ،
وَكِلَاهُمَا مُشْتَوْسِلٌ أَبْدَا إِلَىٰ جَمَالٍ مُسْتَفِيْضِ عَلَىٰ رُوْحِهِ يَتَقَلَّبُ فِيْهَا بِٱللَّذَةِ وَٱلأَلَمِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ
وَيَلَاهُمَا مُشْتَوْسِلٌ أَبِدَا إِلَىٰ جَمَالٍ مُسْتَفِيْضِ عَلَىٰ رُوْحِهِ يَتَقَلَّبُ فِيْهَا بِٱللَّذَةِ وَٱلأَلَمِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ
وَيَسْتَمِدُ مِنْهُ . وَكِلَاهُمَا لَا يَجِدُ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْجَمِيلُ فِي ٱلطَّبِيْعَةِ مَعْنَى بَلْ رَسُولًا مِنَ ٱلْجَمَالِ وَيُسْتَمِدُ مِنْ مَعْدُ فِي ٱلْطَبِيْعَةِ مَعْنَى بَلْ رَسُولًا مِنَ ٱلْجَمَالِ وَكُلَّهُمَا مَتَىٰ ظَفِرَ بِشَيْءٍ مِنْ مَصْدرِ ٱلْجَمَالِ ٱلنَّهَىٰ مِنْ شِدَةٍ فَرَحِهِ إِلَىٰ ٱلظَّنَّ أَنَّهُ رَبِحَ مِنَ ٱلْمُعْنَى فَيْور بِشَىٰ غَلْورَ بِشَىٰ عَلَىٰ مِنْ مَصْدرِ ٱلْجَمَالِ ٱلنَّهَىٰ مِنْ شِدَةٍ فَرَحِهِ إِلَىٰ ٱلظَّنِ أَنَّهُ رَبِحَ مِنَ ٱلْمُعْمَا مَتَىٰ ظَفِرَ بِشَىٰ عَلَىٰ مِنْ مِنْ مِنْ فَيْور الْحَمَالِ الْنَهَىٰ مِنْ شِدَةٍ فَرَحِهِ إِلَىٰ ٱلظَّقَ أَنَّهُ رَبِحَ مِنَ ٱلْمُونِ وَلَكُمُ مَا مُتَعْلًا مَ النَّيْلِ هَذِهِ ٱلْمُعْرَقِ مَلْ مَعْدُولِ الْمُعْرَةِ الْمَالِمُ مَا مُتَصِلٌ بِقُورَ الْمُعْرَقِ الْمُعْمَلِ مِقَةٍ فِيْ الْمُؤْمِ الْاجْتِمَاعِ أَو الْمُيْشِ ؛ وَكِلَاهُمَا مُتَصِلٌ بِقُوتُ عَيْنِهِ وَمَا مُنْ مُنْ مُنْ مَلْ مَنْ مَنْ مَلْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُولِ الْمُعْمُلُ مُنْ مُنْ مِنْ مَا مُتَعْلَى الْمُؤْمِقَةِ فِي ٱلْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ مُنَالِكُ مُولِهُ الْمَعْمُ وَلَمُ وَالْمُعَمِيْ وَمُؤْمِلُهِ وَالْمُعْمَلِ مَا مُنَامِلًا وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُولُ وَاللَّالِمُ الْمُعَلَّى وَالْمُعْمَالُولُ وَلَامُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعَلِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعَلِى الْمُ

وَمُرُورٌ مِنْ يَقَظَةٍ إِلَىٰ حُلُمٍ ، وَٱنْتِقَالُ مِنْ حَقِيْقَةٍ إِلَىٰ خَيَالٍ ! .

وَمِنْ أَثْرِ ذَلِكَ مَا تُحِسُّهُ أَنْتَ إِذَا قَرَأْتَ لِلأَدِيْبِ ٱلْبَلِيْغِ ٱلتَّامِّ صَاحِبِ ٱلْفِكْرِ وَٱلأَسْلُوْبِ وَٱلذُّهْنِ ٱلْمُلْهَمِ ؛ فَإِنَّكَ تَقِفُ عَلَىٰ ٱلْمَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِيْهِ يَمْلاُّ نَفْسَكَ وَيَتَمَدَّدُ فِيْهَا وَيَهْتَزُّ بِهَا طَرَبًا وَإِعْجَابًا ، فَتَقُوْلُ : لَا أَحْسَنَ مِنْ هَـٰلَا ! ثُمَّ تُؤَمِّلُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ تَجِدَ مِنْهُ هُوَ أَحْسَنَ مِنْ هَـٰذَا . . . كَأَنَّهُ ۚ وَإِنْ تَنَاهَىٰ إِلَىٰ ٱلْغَايَةِ لَا يَزَالُ عِنْدَكَ فَوْقَ ٱلْغَايَةِ ؛ وَهَـٰذَا غَرِيْبٌ ، وَلَـٰكِنْ لَا دَلِيْلَ عَلَىٰ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ إِلَّا ٱلْغَرَابَةُ دَائِمًا ؛ فَهِيَ نِظَامٌ لَا نِظَامَ فِيْهِ ؛ لِأَنَّهَا طَرِيْقَةٌ لَا طَرِيْقَةَ لَهَا ؛ وَبِهَاذِهِ ٱلْغَرَابَةِ جَاءَتِ ٱلْعَبْقَرِيَّةُ كُلُّهَا أَمْثِلَةً وَلَيْسَ فِيْهَا فَوَاعِدُ يُحْتَذَىٰ عَلَيْهَا وَلَا هِدَايَةَ فِيْهَا إِلَّا مِنَ ٱلرُّوحِ ؛ وَإِذَا كَانَ ٱلْفَنُّ قُدْرَةً مُتَصَرِّفَةً فِيْ ٱلْجَمَالِ ، فَٱلْعَبْقَرِيَّةُ قُدْرَةٌ مُتَصَرِّفَةٌ فِيْ ٱلْفَنِّ ، وَٱلنَّابِغَةُ كَٱلْمُتَكَيِّسِ(١) ٱلَّذِيْ مَعَهُ قُوَىٰ ٱلْعَقْلِ وَيُرِيْدُ أَنْ يَزْدَادَ عَلَىٰ قَدْرِهِ مِنْهَا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْعَبْقَرِيَّ كَٱلْإِلَهِيِّ ٱلَّذِيْ مَعَهُ قُوَىٰ ٱلرُّوحِ وَيُرِيْدُ أَنْ يَزِيْدَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ فَدْرِهِمْ بِهَا ؛ وَذَاكَ مَرْجِعُهُ ٱلْفِكْرُ ٱلدَّقِيْقُ ٱلْبَاحِثُ ، وَهَـٰذَا مَنَاطُهُ ٱلْبَصِيْرَةُ ٱلشَّفَّافَةُ ٱلنَّافِذَةُ ، وَهِيَ أَغْرَبُ ٱلْغَرَائِبِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ، إِذْ هِيَ ٱلْجِهَةُ ٱلْمُطْلَقَةُ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَخْلُوْقِ ٱلْمُقَيَّدِ ، وَبِهَا تَتَسِعُ ٱلنَّفْسُ لإِدْرَاكِ ٱلْمُطْلَقِ ٱلظَّاهِرِ مِنْ خِلَالِ ٱلْمَوْجُوْدَاتِ ، وَفِيْهَا تَتَحَوَّلُ ٱلأَشْيَاءُ مِنْ نِظَامِ ٱلْحَاسَّةِ إِلَىٰ نِظَام ٱلرُّوح ، فَيُسْمَعُ ٱلْمَرْئِيُّ وَيُبْصَرُ ٱلْمَسْمُوعُ ، وَتَخْلَعُ ٱلأَجْسَامُ أَنْغَامًا ، وَتَلْبَسُ ٱلأَصْوَاتُ أَشْكَالًا ، وَيَبْدُوْ عِنْدَهَا كُلُّ مَخْلُوْقِ وَكَأَنَّ فِيْهِ بَقِيَّةً زَائِدَةً عَلَىٰ خَلْقِهِ تُرِكَتْ لِيَعْمَلَ فِيْهَا ٱلْكَاتِبُ

 <sup>(</sup>١) مِنَ ٱلْكَيْسِ ، وَهُوَ ٱلْعَقْلُ ، فَيَكُوْنُ عَاقِلًا وَيُرِيْدُ أَنْ يَزْدَادَ عَلَىٰ مِڤْدَارِهِ .

أَوِ ٱلشَّاعِرُ ٱلْمُحَدَّثُ<sup>(١)</sup> عَمَلَ فَنَّهِ ٱلزَّائِدِ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ بِٱلْحَاسَّةِ ٱلزَّائِدَةِ عَلَىٰ ذِهْنِهِ ، وَهِيَ ٱلَّتِيْ نُسَمِّيْهَا ٱلإِلْهَامَ .

هَاذِهِ ٱلْحَاسَةُ هِي كَذَلِكَ مِنْ بَعْضِ ٱلْعَرَابَةِ ، تَكُونُ فِي صَاحِبِهَا ٱلْمَوْهُوْبِ كَمَا تَكُونُ حَاسَةُ ٱلاَتّجَاهِ فِيْ الطُّيُوْرِ ٱلَّتِيْ تَقْطَعُ فِيْ جَوِّ ٱلسَّمَاءِ إِلَىٰ غَايَاتِهَا ٱلْبَعِيْدَةِ مِنْ قُطْبِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ قُطْبِهَا ٱلآخَرِ بِغَيْرِ دَلِيْلِ تَحْمِلُهُ ، وَلَا رَسْمٍ تَنْظُرُ فِيْهِ ، وَلَا عِلْمٍ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ وَكَمَا تَكُونُ قُطْبِهَا ٱلآخَرِ بِغَيْرِ دَلِيْلِ تَحْمِلُهُ ، وَلَا رَسْمٍ تَنْظُرُ فِيْهِ ، وَلَا عِلْمٍ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ وَكَمَا تَكُونُ حَاسَةُ ٱلتَّمْيِيْزِ فِي ٱلنَّحْلِ ٱلَّذِيْ يَبْنِيْ عَسَلَتَهُ عَلَىٰ هَنْدَسَةٍ لَيْسَتْ مِنْ كِتَابٍ وَلَا مَدْرَسَةٍ ، وَكَشِيرً وَمَا اللّهُ وَسِيَاسَتِهَا ، وَكَثِيرًا وَحَاسَةُ ٱلتَّدْبِيْرِ فِيْ ٱلنَّمْلِ ٱلَّذِيْ يُلِيَّرُ مَمْلَكَتَهُ بِغَيْرٍ عُلُومٍ ٱلْمَمَالِيْكِ وَسِيَاسَتِهَا ، وَكَثِيرًا وَحَاسَةُ ٱلتَّدْبِيْرِ فِيْ ٱلنَّمْلِ ٱلَّذِيْ يُعَرِّرُ مَمْلَكَتَهُ بِغَيْرٍ عُلُومٍ ٱلْمَمَالِيْكِ وَسِيَاسَتِهَا ، وَكَثِيرًا وَحَاسَةُ ٱلتَدْبِيْ فِيْ ٱلنَّمْلِ ٱلَذِيْ يُعَلِي مَمْلَكَتَهُ بِغَيْرٍ عُلُومٍ ٱلْمَمَالِيْكِ وَسِيَاسَتِهَا ، وَكَثِيرًا مَا يَجِيْءُ ٱلأَدْبِيْ وَأَوْصَافِهَا بِمَا يُعَلَىٰ عَلَىٰ هَا لَعْلَمْ وَالْمَوْلِي وَأَوْصَافِهَا بِمَا يُعَلِي عَلَىٰ مَا يَجِيْءُ ٱلْأَوْلُ بِدَرَجَةٍ فَالْفَلَاسِفَةِ وَعِلْمِ ٱلْعُلْمَاء ، وَمِثْلُ هَلَا ٱلْعَبْقَرِيِّ هُوَ عِنْدِيْ فَوْقَ ٱلْعِلْمِ ، لَا أَقُولُ بِدَرَجَةٍ وَلَكِنْ بِحَاسَةٍ .

وَبِٱلْإِلْهَامِ يَكُوْنُ لِكُلِّ عَبْقَرِيٍّ ذِهْنُهُ ٱلَّذِيْ مَعَهُ وَذِهْنُهُ ٱلَّذِيْ لَيْسَ مَعَهُ ، إِذَا كَانَتْ لَهُ مِنْ وَرَاءِ خَيَالِهِ قُوَّةٌ غَيْرُ مَنْظُوْرَةٍ لَيْسَتْ فِيْهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ ٱلأَعْضَاءُ فِيْ جِسْمِهِ ، هَيِّنَةً مُنْقَادَةً كَأَنَّهَا تَتَصَرَّفُ عَلَىٰ ٱطِّرَادِ ٱلْعَادَةِ بِلَا فِكْرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ وَلَا عُسْرٍ مَا دَامَتْ تَنْجَلِيْ عَلَيْهِ .

وَلَيْسَتْ تَتَصِلُ هَاذِهِ ٱلْقُوَّةُ إِلَّا بِتَرْكِيْبٍ عَصَبِيٍّ تَكُوْنُ فِيْهِ ٱلْخَصَائِصُ ٱلَّتِيْ تَصْلُحُ أَنْ تَتَلَقَّىٰ عَنْهَا ، وَهِيَ فِيْ ٱلْعَبْقَرِيِّيْنَ خَصَائِصُ مَرَضِيَةٌ فِيْ ٱلأَعَمَّ ٱلأَغْلَبِ ، بَلْ لَعَلَّهَا كَذَلِكَ دَائِمًا ، لِيَتَيَسَّرَ بِهَا ٱلْعَبْقَرِيُّ لِحَالَةٍ خَفِيْفَةٍ مِنَ ٱلْمَوْتِ . . . يَحْمِلُ بِهَا كَدَّهُ وَتَعَبَهُ وَمَا يُعَانِيْهِ مِنْ مَضَضِ لِيَتَيَسَّرَ بِهَا ٱلْعَبْقَرِيُّ لِحَالَةٍ خَفِيْفَةٍ مِنَ ٱلْمَوْتِ . . . يَحْمِلُ بِهَا كَدَّهُ وَتَعَبَهُ وَمَا يُعَانِيْهِ مِنْ مَضَضِ لِيَتَيَسَّرَ بِهَا ٱلْعَبْقَرِيْ بَيْنَ عَالَمٍ ٱلْفَهْوَةِ فِيْهِ وَبَيْنَ عَالَمٍ ٱلْفَيْفِ

مِنْهُ ، فَٱلتَّرْكِيْبُ ٱلْعَصَبِيُّ فِيْ دِمَاغِ ٱلْعَبْقَرِيِّ إِنْسَانٌ عَلَىٰ حِيَالِهِ مَعَ إِنْسَانٍ آخَرَ ، أَحَدُهُمَا لِمَا فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ وَٱلثَّانِيْ لِمَا وَرَاءَ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَمِنْ ثُمَّ كَانَ ٱلرَّجُلُ مِنْ هَــٰذِهِ ٱلْفِئَةِ كَٱلْمِصْبَاحِ : يَتَّقِدُ وَيَنْطَفِئُ لِأَنَّهُ آلَةُ نُوْرٍ تَعْرِضُ لَهَا ٱلْعِلَلُ فَتَذْهَبُ بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ ، وَتَنْضُبُ مَادَّةُ ٱلنُّوْرِ مِنْهَا ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَتَكُونُ مُضِيئَةً فَتَنْطَفِئُ لِسَبَبِ لَيْسَ مِنْهَا وَلَا مِنْ نُوْرِهَا ، وَهِيَ عَلَىٰ كُلِّ هَـٰذِهِ ٱلأَحْوَالِ لَا تَمْلِكُ مِنْهَا حَالَةً ، فَبَيْنَمَا ٱلْعَبْقَرِيُّ ٱلَّذِيْ يَمْلاُ ٱلدُّنْيَا مِنْ آثَارِهِ ٱلنَّابِغَةِ ، تَرَاهُ فِيْ حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِهِ يَدْأَبُ لَا يَأْتَلِيْ فَيَجِدُّ فِيْ ٱلْعَمَلِ وَيَبْذُلُ ٱلْوُسْعَ فِيْهِ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ مُطَاوَلَةِ ٱلنَّعَبِ فِيْ إِحْكَامِهِ وَيَفِيْضُ بِهِ فَيْضًا وَكَأَنَّ فِيْ طَبِيْعَتِهِ ٱلرَّبِيْعَ ٱلْمُتَفَتَّحَ طُوْلَ أَيَّامِهِ بِٱلْجَمَالِ ـ إِذَا هُوَ فِيْ حَالَةٍ أُخْرَىٰ يَتَلَكَّأُ وَيَتَرَبَّصُ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا كَأَنَّمَا دَخَلَ فِيْ قَرِيْحَتِهِ ٱلشُّتَاءُ ، وَفِيْ ثَالِئَةٍ يَتَبَاطَأُ وَيَتَلَبَّثُ فَلَا يَعِنُّ لَهُ جَدِيْدٌ كَأَنَّمَا حُبِسَ عَنْهُ فِكْرُهُ أَوْ نَبَا طَبْعُهُ أَوْ هُوَ فِيْ قَيْظٍ طَبِيْعَتِهِ وَخُمُوْلِهَا وَضَجَرِهَا ، ثُمَّ لَا تَمْضِيْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا قُوَّةٌ وَسَاعَةٌ ، فَإِذَا عَلَىٰ صَيْفِهِ هَوَاءُ نُوْفَمْبَرْ/ تِشْرِينَ ٱلثَّانِي وَدِيْسَمْبَرْ/ كَانُونَ ٱلأَوَّلِ . . . وَإِذَا هُوَ مُنْبَعِثٌ مِلْءَ ٱلْقُوَّةِ وَٱلنَّشَاطِ ، وَرُبَّمَا يَأْخُذُ فِيْ غَرَضٍ مِنَ ٱلْكِتَابَةِ قَدْ رَسَمَ لَهُ ٱلْمَعْنَىٰ وَهَيَّأَ لَهُ ٱلْمَادَّةَ ، فَلَا يَكَادُ يَمْضِيْ لِنَحْوِ مِنْهُ حَتَّىٰ تَتَنَاسَخَ فِيْ ذِهْنِهِ ٱلْمَعَانِيْ ، فَإِذَا هُوَ يَكْتُبُ مَا لَا يُشْبِهُ مَا كَانَ ٱبْتَدَأَ بِهِ ، وَيَأْتِيْهِ غَيْرُ مَا كَانَ قَدْ أَرَادَهُ ، كَأَنَّهُ يُلْقَىٰ عَلَيْهِ فَهُوَ يَسْتَمْلِيْ ؛ وَقَدْ يَبْتَدِئُ مَعْنَىٰ ثُمَّ يُقْطَعُ عَنْهُ بِطَارِئُ مِنْ عَمَلِ أَوْ حَدِيْثِ ، ثُمَّ يُعَاوِدُهُ فَإِذَا مَعْنَىٰ آخَرَ وَإِذَا جِهَةٌ مِنَ ٱلْفِكْرِ هِيَ جِهَةُ ٱلإِبْدَاع وَٱلاخْتِرَاعِ فِيْ مَوْضُوْعِهِ ، وَإِذَا هُوَ إِنَّمَا كَانَ يُجَرُّ بِذَلِكَ ٱلصَّارِفِ عَنْ مَعْنَاهُ ٱلأَوَّلِ جَرًّا لِيَدَعَهُ إِلَىٰ ٱلأَكْمَلِ وَٱلأَصَحِّ ، وَأَيْقَنَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ٱسْتَوْفَىٰ عَلَىٰ مَا بَدَأَ لأَسَفَّ وَضَعُفَ وَجَاءَ بِمَا غَيْرُهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ ؛ كَأَنَّ هَـٰلـٰذِهِ ٱلْقُوَّةَ ٱلْخَفِيَّةَ ٱلَّتِيٰ تُلْهِمُهُ تُنَقِّحُ لَهُ أَيْضًا بِأَسَالِيْبِهَا ٱلْغَرِيْبَةِ ؛ وَقَدْ يَكُوْنُ آخِذًا فِيْ عَمَلِهِ مَاضِيًا عَلَىٰ طَبْعِهِ مُسْتَرْسِلًا إِلَىٰ مَا يَنْكَشِفُ لَهُ مِنْ أَسْرَارِ ٱلْمَعَانِينَ ثَقِفًا مِنْ هُنَا لَقِفًا(١) مِنْ هُنَاكَ ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ مُسِحَ لَوْحُ خَيَالِهِ ، وَيَطْلُبُ ٱلْمَعْنَىٰ فَلَا يُتَاحُ لَهُ ، وَيَتَمَادَىٰ فَلَا يَزِيْدُ إِلَّا كَدًّا وَعُسْرًا، كَأَنَّمَا ذَهَبَ إِنْهَامُهُ فِيْ غَمْضِ مِنْ غُمُوْضِ ٱلأَبْدِيَّةِ (٢)؛

 <sup>(</sup>١) يُقَالُ : هُوَ ثَقِفٌ لَقِفٌ، أَيْ: سَرِيْعُ ٱلْفَهْمِ لِمَا يُلْقَىٰ إِلَيْهِ ، وَلَنكِنَّا ٱسْتَعْمَلْنَاهُ كَمَا تَرَىٰ فَجَاءَ أَشَدَّ تَمَكُّنَا
 مِنْ أَصْلِهِ .

<sup>(</sup>٢) قَالُوْا : كَانَ ٱلْفَرَزْدَقُ وَهُوَ فَحْلُ مُضَرَ فِيْ زَمَانِهِ يَقُوْلُ : تَمُرُّ عَلَيَّ ٱلسَّاعَةُ وَقَلْعُ ضِرْسٍ مِنْ =

وَهَـٰلَاَ ٱلْعَمَلُ فِي ٱلْجِهَازِ ٱلْعَصَبِيِّ ٱلْخَاصِّ بِهِ فِيْ بَعْضِ ٱلأَدْمِغَةِ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يُسَمَّيْهِ عُلَمَاءُ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ بِٱلتَّوْلِيْلِا ، وَقَدْ عَرَفُوا أَثْرَهُ وَلَلكِنَّهُمْ لَمْ يَنْتَبِهُوْا إِلَىٰ حَقِيْقَتِهِ وَلَا أَدْرَكُوْا

أَضْرَاسِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عَمَلِ بَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ ! وَذَكَرُواْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عَمَلِهِ إِذَا السَّصْعَبَ الشَّعْرُ عَلَيْهِ أَنْ
 يَرْكَبَ نَافَتَهُ وَيَطُوْفَ وَحْدَهُ خَالِيًا مُنْفَرِدًا فِي شِعَابِ الْجِبَالِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ فَيَنْقَادُ لَهُ الْكَلَامُ ؟
 وَأَخْبَارُهُمْ كَذِيْرَةٌ فِي الطُّرْقِ الَّتِي يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَىٰ الشَّعْرِ وَيُجْتَلَبُ بِهَا نَافِرُهُ ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهَا عِلَلْ مَنِ
 النَّشْسِ ثُعَارِضُ حَالَةَ الإِلْهَامِ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ وَتَصْفُو النَّفْسُ مِنْهَا ، أَوْ أَسْبَابٌ تَتَقِقُ وَلَا تُلْهِمُ شَيْتًا إِلَىٰ أَنْ
 تَنْغَيْرَ بِأَسْبَابِ مُلْهَمَةً .

<sup>(</sup>١) هُتَاكَ فَرْقٌ عِلْمِيٌّ بَيْنَ مَا يُسَمَّىٰ نُبُوْغًا وَمَا يُسَمَّىٰ عَبْقَرِيَّةٌ ، وَلَلْكِنَّا فِيْ هَلْذَا الْفَصْلِ أَطْلَقْنَا الْكَلَامَ وَقَيَّلْنَا فِي مَتَاكَ فَرْقٌ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى عَبْقَرِيَّةٌ ، وَلَلْكِنَّا فِيْ جِمَاعٍ أَمْرِهِ أَنْ يَكُوْنَ كَالْفَرْقِ بَيْنَ النَّابِغَةِ وَالْمَبْقَرِيِّ فِيْ جِمَاعٍ أَمْرِهِ أَنْ يَكُوْنَ كَالْفَرْقِ بَيْنَ النَّالَةُ وَبَيْنَ اللَّخِرِ اللَّذِيْ طَرِيْقُهُ رُوْحُ الْجَوِّ ؛ فَكِلَاهُمَا هُوَ الآخَرُ ، وَلَلْكِنَّ النَّلْقُولِ وَالاَخَرَ طَرِيْقُهُ كُلُّ الطُّرُقِ ، أَيْ : فَوْقَ أَنْ يُقَيَّدَ بِطَرِيْقَةٍ .

مِنْ سِرِّهِ شَيْئًا ؛ وَأَحْسَنُ مَا قَرَأْنَاهُ فِيْهِ قَوْلُ آبْنِ رَشِيْقٍ فِيْ كِتَابِ " ٱلْعُمْدَةِ " : " إِنَّمَا سُمِّيَ ٱلشَّاعِرُ شَاعِرًا لِأَنَّهُ يَشْعُرُ بِمَا لَا يَشْعُرُ بِهِ غَيْرُهُ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ٱلشَّاعِرِ تَوْلِيْدُ مَعْنَىٰ وَلَا ٱخْتِرَاعُهُ ، أَوْ آسْتِمَا أَجْحَفَ فِيْهَ غَيْرُهُ مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ، أَوْ أَخْتِرَاعُهُ ، أَوْ صَرْفُ مَعْنَىٰ إِلَىٰ وَجْهِ عَنْ وَجْهِ آخَرَ ـ كَانَ ٱسْمُ الشَّاعِرِ عَلَيْهِ مَجَازًا لَا حَقِيْقَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا فَضْلُ ٱلْوَزْنِ " . هَاذَا كَلَامُ ٱبْنُ رَشِيْقٍ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْسَنُ مِنْهُ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ تَخْلِيْطٌ لَا قِيْمَةً لَهُ ، وَلَيْسَ فِيْهِ مِنْ مَوْضُوْعِنَا إِلَّا لَفْظُ اللَّهُ وَلِيْسَ فِيْهِ مِنْ مَوْضُوْعِنَا إِلَّا لَفْظُ اللَّهُ وَلِيْسَ لَهُمْ أَخْسَنُ مِنْهُ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ تَخْلِيْطٌ لَا قِيْمَةً لَهُ ، وَلَيْسَ فِيْهِ مِنْ مَوْضُوْعِنَا إِلَّا لَفْظُ التَّوْلِيْدِ .

وَمِمَّا لَا نَقْضِيْ مِنْهُ عَجَبًا فِيْ تَتَبُّع فَلْسَفَةِ هَالِذِهِ ٱللُّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْعَجيْبَةِ ، أَنَّنَا نَرَىٰ أَكْثَرَ أَلْفَاظِهَا كَٱلتَّامَّةِ لَا يَنْقُصُهَا شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ أَصْلِ وَضْعِهَا ، عَلَىٰ جِيْنِ لَا يَفْهَمُ عُلَمَا وُهَا مِنْ هَاذِهِ ٱلأَلْفَاظِ إِلَّا بَعْضَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ، كَأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ تَنْزِيْلًا مِمَّنْ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ؛ وَقَدْ نَبَهْنَا إِلَىٰ هَـٰذَا فِيْ كِتَابِنَا « تَارِيْخُ آدَابِ ٱلْعَرَبِ » وَأَفَضْنَا فِيْهِ وَٱسْتَوْفَيْنَا هُنَاكَ مِنْ فَلْسَفَتِهِ ، وَجَاءَ ٱلْقُرْآنُ ٱلْكَرِيْمُ مِنْ هَلْذَا بِٱلْعَجَائِبِ ٱلَّتِيْ تَفُوْتُ ٱلْعَقْلَ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَكْثَرَ ٱلْفَاظِهِ لَتَكَادُ تَكُوْنُ مَخْتُوْمَةً نَزَلَتْ كَذَلِكَ لِتَفُضَّ ٱلْعُلُومُ وَٱلْفَلْسَفَةُ خَوَاتِمَهَا فِي عُصُوْرِ آتِيَةٍ لَا رَيْبَ فِيْهَا(١) ؛ وَكَلِمَةُ ٱلتَّوْلِيْدِ ٱلَّتِيْ لِمْ يَفْهَمْ مِنْهَا ٱلْعُلَمَاءُ إِلَّا أَخْذَ مَعْنَىٰ مِنْ مَعْنَىٰ غَيْرِهِ بِطَرِيْقَةٍ مِنْ طُرُقِ ٱلأَخْذِ ٱلَّتِيْ أَشَارُواْ إِلَيْهَا فِيْ كُتُبِ ٱلأَدَبِ ـ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِيْ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْرَارِ ٱلنُّبُوْغِ وَلَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ فِيْ ذَلِكَ مَسَدَّهَا أَوْ يُحِيْطُ إِحَاطَتَهَا ، وَلَا نَظُنُ فِيْ لُغَةٍ مِنَ ٱللُّغَاتِ مَا يُشْبِهُهَا فِيْ هَلْذِهِ ٱلدِّلَالَةِ وَٱسْتِيْعَابِهَا كُلَّ أَسْرَارِ ٱلْمَعْنَىٰ ؛ إِذْ هِيَ بِلَفْظِهَا نَصٌّ عَلَىٰ حَيَاةِ ٱلْكَوْنِ فِيْ ٱلذِّهْنِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، وَأَنَّهُ يَتَّخِذُهُ وَسِيْلَةٌ لإِبْدَاعِ مَعَانِيْهِ ، كَمَا يَتَّخِذُ سِرُّ ٱلْحَيَاةِ بَطْنَ ٱلْأُمِّ وَسِيْلَةً لإِبْدَاعِ مَوْجُوْدَاتِهِ ؛ وَأَنَّ ٱلْمَعَانِيَ تَتَلَاقَحُ فَيَلِّذُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِيْ أُسْلُوْبٍ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، وَأَنَّ هَـٰذِهِ وَحْدَهَا ٱلطَّرِيْقَةُ لِتَطَوُّرِ ٱلْفِكْرِ وِإِخْرَاجِ سُلَالَاتٍ مِنَ ٱلْمَعَانِيُ بَعْضُهَا أَجْمَلُ مِنْ بَعْضٍ ، كَمَا يَكُوْنُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيْ ٱلنَّسْلِ بِوَسَائِلِ ٱلنَّلْقِيْحِ مِنَ ٱلدِّمَاءِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ، وَأَنَّ ٱلنُّبُوغَ لَيْسَ شَيْتًا إِلَّا ٱلتَّرْكِيْبُ ٱلْعَصَبِيُّ ٱلْخَاصُّ فِي ٱلذِّهْنِ ، ثُمَّ نُمُوُّ هَلْذَا ٱلتَّرْكِيْبِ مَعَ ٱلْحَيَاةِ

 <sup>(</sup>١) عَلَىٰ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ وَكَشْفِ أَسْرَارِهِ فِيْ آيَاتِ ٱلْقُرْآنِ سَيْبُنَىٰ كِتَابُنَا ٱلْجَدِيْدُ \* أَسْرَارُ ٱلإعْجَازِ » .
 ﴿ قُلْتُ : وَٱنْظُرْ خَاتِمَةَ كِتَابِنَا \* حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » ﴾ .

فِي طَرِيْقَةٍ سَوَاءٍ هِي وَطَرِيْقَةُ ٱلْوِلَادَةِ ٱلْمُحْيَيَةِ ٱلَّتِيْ مَرْجِعُهَا كَذَلِكَ إِلَىٰ تَرْكِيْبِ خَاصِّ فِيْ أَحْشَاءِ ٱلأُنْفَىٰ: يَنْمُو ثُمَّ يُدْرَكُ ثُمَّ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ٱلْمُعْجِزَ ؛ وَإِذَا كَانَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي ٱلطَّبِيْعَةِ زَوْجَانِ ، فَٱلْكَلِمَةُ نَصُّ عَلَىٰ أَنَّ أَذْهَانَ ٱلتَّوَابِعِ أَذْهَانٌ مُؤَنَّثَةٌ فِيْ طِبَاعِهَا ٱلَّتِيْ بُنِيَتْ عَلَيْهَا ؛ وَهَالْكُم وَٱلْمَسَرَّاتِ ، وَمَعَانِي وَهَاذَا صَحِيْحٌ ، إِذْ هِي أَقْوَىٰ ٱلأَذْهَانِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ فِي ٱلْحِسِّ بِٱلآلَامِ وَٱلْمَسَرَّاتِ ، وَمَعَانِي وَهَالْابَتِسَامِ أَسْرَعُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا ، بَلْ هِي طَبِيْعَةٌ فِيْهَا ؛ وَهِي وَحْدَهَا ٱلْمُبْدِعَةُ اللّهُ مُو وَٱلْمُنْشِئَةُ لِلذَّوْقِ ، وَعَمَلُهَا فِي ذَلِكَ هُو قَانُونُ وُجُودِهَا ؛ ثُمَّ هِي قَائِمَةٌ عَلَىٰ ٱلأَخْتِمَالِ وَٱلْمُنْشِئَةُ لِلذَّوْقِ ، وَعَمَلُهَا فِيْ ذَلِكَ هُو قَانُونُ وُجُودِهَا ؛ ثُمَّ هِي قَائِمَةٌ عَلَىٰ الْاَحْتِمَالِ وَٱلْمُنْشِئَةُ لِلذَّوْقِ ، وَعَمَلُهَا فِيْ ذَلِكَ هُو قَانُونُ وُجُودِهَا ؛ ثُمَّ هِي قَائِمَةٌ عَلَىٰ الاحْتِمَالِ وَٱلْمُنْشِئَةُ لِلذَّوْقِ ، وَعَمَلُهَا فِيْ ذَلِكَ هُو قَانُونُ وَجُودِهَا ؛ ثُمَّ هِي قَائِمَةٌ عَلَىٰ الْحَبِمَالِ وَٱلْمُغْمِلَةِ وَٱلرَّضَا بِٱلْحِرْمَانِ فِيْ شَيِيلِ ذَلِكَ وَإِذْكَ وَإِذْمَانِ ٱلطَّبِو عَلَىٰ ٱلتَّعْبِ وَٱلدُّقَةِ وَلَا مُؤْمَا وَالنَّامِعَةُ وَيْهِ ، بَلْ وَلَا هُنِهُ بِهِ إِللَّهُ عِنْ وَهِي ٱلنَّابِغَةُ فِيْهِ ، بَلْ

فَسِرُ النَّبُوعِ فِي الأَدَبِ وَفِي غَيْرِهِ هُوَ التَّوْلِيْدُ ، وَسِرُ التَّوْلِيْدِ فِي نُضْجِ الذَّهْنِ الْمُهَيَّا بِأَدَوَاتِهِ الْعَصَبِيَةِ ، الْمُتَّجِهةِ إِلَىٰ الْمَجْهُولِ وَمَعَانِيْهِ كَمَا تَتَّجِهُ كُلُّ الَاتِ الْمُرْصَدِ الْفَلَكِيِّ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَأَجْرَامِهَا ، وَبِذَلِكَ الْعُنْصُرِ الذَّهْنِيِّ يَزِيْدُ النَّابِغَةُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، كَمَا يَزِيْدُ الْمَاسُ عَلَىٰ النُّحَاسِ ، فَهَالِهِ النَّمَاتُ وَالْجُوهُرُ عَلَىٰ الْحَجَرِ ، وَالْفُولَاذُ عَلَىٰ الْحَدِيْدِ ، وَالذَّهَبُ عَلَىٰ النُّحَاسِ ، فَهَالِهِ كُلُّهَا نَبَعْتُ نُبُوعَهَا بِالتَّوْلِيْدِ فِي سِرِّ تَرْكِيْبِهَا ، وَيَتَفَاوَتُ النَّوَابِعُ اَنْفُسُهُمْ فِيْ فُوّةِ هَاذِهِ الْمَلَكَةِ ، كُلُّهَا نَبَعْتُ مُؤْهُمُ أَنْفُسُهُمْ فِيْ فُوة هَا يِشِعِمْ وَحَوادِثِهِمْ وَمَعَايِشِهِمْ وَحَوادِثِهِمْ وَنَحُوهُمَا ، وَبِهَاذِهِ الْمُبَايِنَةِ تَجْتَمِعُ لِكُلِّ مِنْهُمْ شَخْصِيَّةٌ وَتَتَسِقُ لَهُ طَرِيْفَةٌ ؛ وَبِذَلِكَ تَتَنَقَعُ الْأَسَالِيْبُ ، وَيُهَاذِهِ الْمُبَايِنَةِ تَجْتَمِعُ لِكُلِّ مِنْهُمْ شَخْصِيَةٌ وَتَتَسِقُ لَهُ طَرِيْفَةٌ ؛ وَبِذَلِكَ تَتَنقَعُ الْأَسْلِيْبُ ، وَيُعَادُ الْأَنْذِي وَتَعْجُدُ اللَّانِيْنِ وَتَعْجُدُ اللَّذُنِيَا وَتَتَجِدُ الْأَشْيَاءُ الْجَارِيَةُ فِيْ الْعَادَةِ عَرَابَةً لَيْسَتْ فِيْ الْعَادَةِ وَيَرْجِعُ الْحَقِيْقِيُّ أَكْثَورُ مَعْ الْمُعَادِةِ وَيَرْجِعُ الْحَقِيْقِيُّ أَكْثَوا مِنْ خَقِيْقَتِهِ .

وَقَدْ سُئِلَ مُصَوِّرٌ مُبْدِعٌ بِمَاذَا يَمْزُجُ أَلْوَانَهُ فَتَأْتِيْ وَلَهَا إِشْرَاقُهَا وَجَمَالُهَا وَنَبُوعُ مَبَانِيْهَا وَزُهُو ٱلْحَيَاةِ بِهَا فِيْ ٱلصُّوْرَةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَمْزُجُهَا بِمُخِّيْ . وَهَاذَا هَاذَا ، فَإِنَّ ٱلأَلْوَانَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ جَمِيْعًا وَلَلْكِنَّ مُخَهُ عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَهُ تَزْكِيْبُهُ ٱلْخَاصُّ بِهِ وَحْدَهُ وَسِرُّ ٱلصَّنَاعَةِ فِيْ تَوْلِيْدِ هَالنَّاسِ جَمِيْعًا وَلَلْكِنَّ مُخَهُ عِنْدَهُ وَحْدَهُ وَلَهُ تَزْكِيْبُهُ ٱلْخَاصُّ بِهِ وَحْدَهُ وَسِرُ ٱلصَّنَاعَةِ فِيْ تَوْلِيْدِ هَانَا وَلَهُ هَاللَّهُ مَا يَتَنَاوَلُهُ هَاللَّهُ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّهُ لَنَجِدُ ٱلشَّعْرَ فِيْ وَزْنِ خَاصِّ بِهِ يَدُلُلُّ عَلَيْهِ وَيُتَمَّمُ ٱلْغَرَضَ مِنْهُ وَيُضِيْفُ إِلَىٰ الْعَبْوَلُهُ وَلَيْتَمَّمُ ٱلْغَرَضَ مِنْهُ وَيُضِيْفُ إِلَىٰ

مَعَانِيْهِ أَنَقًا مِنَ ٱلْجَمَالِ وَحُسْنِهِ وَإِلَىٰ صَوْتِهِ نَغَمًا مِنَ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ وَطَرَبَهَا . فَمَا أَشْبَهَ ٱلْجِهَازَ ٱلْعَصَبِيَّ فِيْ دِمَاغٍ كُلِّ نَابِغَةٍ أَنْ يَكُوْنَ وَزْنَا شِغْرِيًّا لِهَالْهَا ٱلنَّابِغَةِ بِخَاصَّتِهِ . أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ لَا تَقْرَأُ ٱلنَّابِغَةِ بِخَاصَّتِهِ . أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ لَا تَقْرَأُ ٱللَّابِغَةِ بِخَاصَّتِهِ . أَلَا تَرَىٰ أَنَّكَ لَا تَقْرَأُ اللَّامِئَةِ إِلَّا وَجَدْتَ كُلَّ مَا يَكْتُبُهُ يَجِيْءُ فِيْ وَزْنٍ خَاصِّ بِهِ حَتَّىٰ لَا يَخْرُجَ عَنْهُ مَرَّةً ، أَوْ تَزِيْدَ أَنْتَ فِيْهِ وَتُنْقِصَ إِلَّا ظَهَرَ لَكَ أَنَّهُ مَكْسُورٌ . . . ؟ .

وَٱلدَّهٰنُ ٱلْعَبْقَرِيُ لَا يَتَخِذُ ٱلْمَعَانِيْ مَوْضُوعَ بَحْثِ وَنَظَرِ وَتَعَقَّبِ يَسْتَخْرِجُ مِنْهَا أَوْ يَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا ، فَهَاذَا عَمَلُ ٱلدَّهْنِ ٱلذَّكِيُ وَحْدَهُ ، وَهُو غَايَةُ ٱلْغَايَاتِ فِيْهِ ، يَبْحَثُ وَيَنْظُرُ وَيَتَصَفَّحُ وَيَغْتَرِضُ وَيُصَحِّحُ ، وَيَأْتِئِكَ بِٱلْمَقَالَةِ يَحْسَبُ فِيْهَا كُلَّ شَيْءٍ وَمَا فِيْهَا إِلَّا أَشْيَاوُهُ هُو وَأَمْنَالُهُ . أَمَّا ٱلدَّهْنُ ٱلْعَبْقِرِيُّ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ ٱلْمَعَانِيْ إِلَّا مَادَّةُ عَمَلٍ ، فَلَا تَكَادُ ثُلَابِسُهُ حَتَّىٰ تَتَحَوَّلَ فِيهِ وَتَنْمُو وَتَتَنَوَّعَ وَتَسَاقَطَ لَهُ أَشْكَالًا وَصُورًا فِي مِثْلِ عَمَلٍ ، فَلَا تَكُولُ فَيْهِ وَتَنْمُو وَتَتَنَوَّعَ وَتَسَاقَطَ لَهُ أَشْكَالًا وَصُورًا فِي مِثْلِ عَلَى مَثْلِ اللّهِ وَسُمُوهِ وَقُوَّةٍ تَأْثِيْرِهِ مَقَالَاتٍ عِدَّةً لِأُولَاتِ ٱلْبَرْقِ ، وَرُبَّمَا غَمَرَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْوَاحِدُ فِيْ جَمَالِهِ وَسُمُوهِ وَقُوَّةٍ تَأْثِيْرِهِ مَقَالَاتٍ عِدَّةً لِأُولَاتِ ٱلْبَرْقِ ، وَرُبَّمَا غَمَرَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْوَاحِدُ فِيْ جَمَالِهِ وَسُمُوهُ وَقُوَّةٍ تَأْثِيْرِهِ مَقَالَاتٍ عِدَّةً لِأُولَاتِ ٱلْبَرْقِ ، وَرُبَّهَمَا غَمَرَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْوَاحِدُ فِيْ جَمَالِهِ وَسُمُوهِ وَقُوَّةٍ تَأْثِيْرِهِ مَقَالَاتٍ عِدَّةً لِأُولَاتِ ٱلْبَرْقِ ، وَرُبَّهَمَ الْمَعْنَىٰ وَمِثْلِ هَالِهِ اللّهُ كَاللّهُمُوعِ ٱلْمُونَاقِ إِلَاقُولَ لَهَا ، وَرَأَيْتَ وَمُرُورَهَا لَمْ قَدْرَهُ لِلْهُ الْمَيْزَانِ فِيْ إِحْدَىٰ كِفَتَيْهِ ! أَلَا كَفُولُ لَهَا : يَا حَصَاةَ ٱلْمِيْزَانِ فِيْ إَخْدَىٰ كِفَتَيْهِ ! أَلَا يَكُونِكُ الْجَبَلُ فِيْ ٱلْحُدَىٰ كِفَتَنِهِ ! أَلَا

وَقَدْ عَرَفَ ٱلأُدَبَاءُ جَمِيْعًا أَنَّ كَاتِبَ فَرَنْسَة ٱلْعَظِيْمَ أَنَاتُول فرانس Anatole France كَانَ يَكْتُبُ ٱلْجُمْلَةَ ثُمَّ يُنَقِّحُهَا ثُمَّ يُهِذَّبُهَا ثُمَّ يُعِيْدُهَا ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا ، وَهَاكَذَا خَمْسَ مَرَّاتٍ إِلَىٰ مَمْ ثُبَّبُ ٱلْجُمْلَةَ ثُمَّ يُنَقِّحُهَا ثُمَّ يُعِيْدُهَا ثُمَّ يُعِيْدُهَا ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا ، وَهَاكَذَا خَمْسَ مَرَّاتٍ إِلَىٰ مَمْ فَعِي ، وَيَحْتَسِبُونَ هَاذَا تَحْكِيْكًا وَتَهْذِيْبًا وَمَا هُوَ مَنْهَا فِيْ شَيْءٍ ، وَلَا أَحْسَبُ ٱلأُوْرُبُيِّيْنَ أَنْفُسَهُمْ تَنَبَّهُوا إِلَىٰ سِرِّ هَاذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ ، وَإِنَّمَا سِرُّهَا فِي شَيْءٍ ، وَلَا أَحْسَبُ ٱلأُوْرُبُيِّيْنَ أَنْفُسَهُمْ تَنَبَّهُوا إِلَىٰ سِرِّ هَاذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ ، وَإِنَّمَا سِرُّهَا مِنْ جَهَازِ ٱلتَّوْلِيْدِ فِي رَأْسِ ذَلِكَ ٱلْكَاتِبِ ٱلْعَظِيْمِ ، فَإِذَا قَرَأَ كِتَابَةً حَوَّلَهَا فِكْرَةً ، وَأَبْدَعَ لَهُ مِنْهَا مِنْ جَهَازِ ٱلتَّوْلِيْدِ فِيْ رَأْسِ ذَلِكَ ٱلْكَاتِبِ ٱلْعَظِيْمِ ، فَإِذَا قَرَأَ كِتَابَةً حَوَّلَهَا فِكْرَةً ، وَأَبْدَعَ لَهُ مِنْهُ مِنْ عَيْرٍ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ ذَلِكَ أَوْ يَتَكَلَّفَ لَهُ إِلَّا مَا يَتَكَلَّفُ مَنْ يَهُولُ إِلَيْهِ بِجِذْعِ ٱلشَّجَرَةِ لِتُسَاقِطَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعْمَلُ فِيْ ذَلِكَ أَوْ يَتَكَلَّفَ لَهُ إِلَّا مَا يَتَكَلَّفُ مَنْ يَهُولُ إِلَيْهِ بِجِذْعِ ٱلشَّجَرَةِ لِتُسَاقِطَ عَلَيْهِ مَنْ اللهَ عَنْ وَجِيْءَ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ ٱلنَّهَايَةِ ، وَإِنَّهُ لأَعْرَبُ ٱلْعَوْلُ يَعْدِعْ مَرَّاتٍ لاَ يَكَادُ ٱلْعَقْلُ يَهِمْ مَرَّاتٍ لاَ يَكَادُ ٱلْعَقْلُ يَهِمْ وَاحِدَةً .

فَجِهَازُ ٱلتَّوْلِيْدِ مَتَىٰ ٱسْنَمَرَّ وَٱسْتَحْكَمَ فِيْ إِنْسَانٍ أَصْبَحَ لَهُ بِمَقَامٍ مَلَكِ ٱلْوَحْيِ مِنَ ٱلنَّبِيِّ ،

وَهُوَ عِنْدَنَا دَلِيْلٌ مِنْ أَقْوَىٰ ٱلأَدِلَةِ عَلَىٰ صِحَةِ ٱلنَّبُوّةِ وَحُدُوْثِ ٱلْوَحْيِ وَإِمْكَانِهِ ، إِذْ لَا تَتَصَرّفُ بِهِ إِلَّا قُوَةٌ غَيْبِيَّةٌ لَا عَمَلَ لِلإِنْسَانِ فِيْهَا ، بَلْ هِي تُبْدِعُ إِبْدَاعَهَا وَثُلْقَىٰ عَلَيْهِ إِلْقَاءً . وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَذْرَكَ مِنْهَا ، بَلْ لَا بُدَّ لَهَا مِنَ ٱلْجِهَازِ اللَّاسِلْكِيُ الدَّفِيْقِ ٱلْمَصْنُوعِ لِتَلَقِّيْ أَبْعَدِ ٱلأَمْوَاجِ ٱلْكَهْرَبَائِيَةِ الْعَصَبِيِّ ٱلْمُخْتَمِ كَجِهَازِ ٱللَّاسِلْكِيُ ٱلدَّفِيْقِ ٱلْمَصْنُوعِ لِتَلَقِّيْ أَبْعَدِ ٱلأَمْوَاجِ ٱلْكَهْرَبَائِيَةِ وَأَفْوَاهَا . وَهَاذِهِ ٱلْقُوّةُ إِنْ أَرَادَتْ مَعَانِي ٱلْجَمَالِ أَخْرَجَتِ ٱلشَّاعِرَ ، وَإِنْ أَرَادَتْ كَشْفَ ٱلسِّرً عَنِ ٱلأَعْوَاهِ الْمُحْرَجِةِ الشَّاعِرَ ، وَإِنْ أَرَادَتْ كَشْفَ ٱلسِّرً الْأَشْفِ إِلَا أَنْهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو فِي إِنْ أَرَادَتْ حَقَائِقَ ٱلْوَسِيلَةُ أَكْبَرَ مِنْ ٱلْبَصِيرَةِ ، وَلَانُ أَمْرُ تَغْيِيرِ ٱلْحَيَاةِ وَصَبَّ أَرْمَانِ جَدِيْدَةِ لِلإِنْسَانِيَّةِ ، وَٱلْوُمُونِ عَنْ اللَّهُ وَهُو فِي حِسَّ لِسَاعَةِ ٱلْوَسِيلَةُ أَكْبَرَ مِنَ ٱلْبَصِيرَةِ ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْوَالِي اللَّهِ فِي اللَّهُ عِيْ الْوَقِي مِنْ ٱلْفَوْمِ وَحَدْهُ الْمُوتِ فِي عَلَى اللَّهُ عِيْ اللَّهُ فِي حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيَا الْوَحْقِ الْمَالِي وَلَيْسَ لَهَا إِلَاكُومِ اللَّهُ اللَّهُ عِلْهُ لِيَكَلَقُ عَنْ رُوحِ الْمُعْلِي اللَّهُ لِيَعْلِي اللَّهُ لِيَعْ لِيَلَاقًى عَنْ رُوحِ الْمُعْلِدِ ، وَقَرِيْبٌ مِنْ النَّابِغَةِ بِنَفْسِهِ فِيْ سَاعَةٌ ٱلنَّولِيُهِ . مُنْ الشَّعِةِ النَّهُ لِيَالِمُ اللْمُ عَلَوهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْمَاعِةِ الْمَالِي عَلْمَالُومِ الْمُعْلِي مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْمُولِ الْمُحْتِ فِي مِنْ اللَّهُ لِيَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمُولِ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الْمَالِمُ اللْمُولِ الْمُعْلِي اللْمُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي اللْمُ

فَسِرُّ ٱلنَّبُوْغِ مِنْ سِرِّ ٱلْوَحْيِ ، لَا رَيْبَ فِيْ ذَلِكَ ، وَمَا أَسْهَلَ سِرَّ ٱلْوَحْيِ وَأَيْسَرَ أَمْرَهُ ، وَلَـٰكِنْ فِيْ ٱلأَنْبِيَاءِ وَحْدَهُمْ ، وَهُنَا كُلُّ ٱلصُّعُوْبَةِ . . « أَنْ نَكُوْنَ أَوْ لَا نَكُوْنَ ، هَـٰـلـٰهِ هِيَ ٱلْمَسْأَلَةُ » .

## ُ نَقْدُ ٱلشِّعْرِ وَفَلْسَفَتُهُ<sup>(\*)</sup>

ٱلشَّاعِرُ فِيْ رَأْيِنَا هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِيْ يَرَىٰ ٱلطَّبِيْعَةَ كُلَّهَا بِعَيْنَيْنِ لَهُمَا عِشْقٌ خَاصٌّ وَفِيْهِمَا غَزَلٌ عَلَىٰ حِدَةٍ ، وَقَدْ خُلِقَتَا مُهَيَّأَتَيْنِ بِمَجْمُوْعَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلْعَصَبِيَّةِ لِرُوْيَةِ ٱلسِّخِرِ ٱلَّذِيْ لَا يُرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ حِدَةٍ ، وَقَدْ خُلِقَتَا مُهَيَّأَتَيْنِ بِمَجْمُوْعَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلْعَصَبِيَّةِ لِرُوْيَةِ ٱلسِّخِرِ ٱلَّذِيْ لَا يُرَىٰ إِلَّا بِهِمَا ، بَلِ ٱلذِيْ لَا وُجُوْدَ لَهُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلْحَيَّةِ لَوْلَا عَيْنَا ٱلشَّاعِرِ ، كَمَا لَا وُجُوْدَ لَهُ فِيْ الطَّبِيْعَةِ ٱلْحَيَّةِ لَوْلَا عَيْنَا ٱلشَّاعِرِ ، كَمَا لَا وُجُودَ لَهُ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ الْحَيَّةِ لَوْلَا عَيْنَا ٱلشَّاعِرِ ، كَمَا لَا وُجُودَ لَهُ فِيْ ٱلْجَمَالِ ٱلْحَيِّ لَوْلَا عَيْنَا ٱلْعَاشِقِ .

فَإِذَا كَانَ ٱلشَّاعِرُ ٱلْعَظِيْمُ أَعْمَىٰ كَهُوْمِيروس Homerus وملتون Milton وَبَشَّارَ وَٱلْمَعَرِّيِّ وَأَضْرَابِهِمْ ، ٱنْبَعَثَ ٱلْبَصَرُ ٱلشَّغْرِيُّ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ حَاسَةٍ فِيْهِ ، وَأَبْصَرَ مِنْ خَوَاطِرِهِ ٱلْمُنْبَّةِ فِيْ وَأَضْرَابِهِمْ ، ٱنْبَعَثَ ٱلْبُصَرُ الشَّغْرِيُّ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ حَاسَةٍ فِيْهِ ، وَأَبْصَرَ مِنْ خَوَاطِرِهِ ٱلْمُنْبِقِةِ فِيْ كُلِّ مَعْنَىٰ ، فَأَدَّىٰ بِٱلنَّفْسِ فِيْ ٱلْوُجُودِ ٱلْمُظْلِمِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يُؤَدِّيْهِ بِهَلَاهِ ٱلنَّفْسِ فِيْ ٱلْوُجُودِ ٱلْمُظْلِمِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يُؤَدِّيْهِ بِهَلَاهِ ٱلنَّفْسِ فِيْ الْوُجُودِ الْمُظْلِمِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يُؤَدِّيْهِ بِهَالِهِ ٱلنَّفْسِ فِيْ ٱللسَّعْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدِ إِلَىٰ أَخْوَارِ ٱلظُّلْمَةِ .

وَٱلشَّعْرُ فِيْ أَسْرَارِ ٱلأَشْيَاءِ لَا فِيْ ٱلأَشْيَاءِ ذَاتِهَا ، وَلِهَاذَا تَمْنَازُ قَرِيْحَةُ ٱلشَّاعِرِ بِقُدْرَتِهَا عَلَىٰ خَلْقِ ٱلأَلْوَانِ ٱلنَّفْسِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَصْبُعُ كُلَّ شَيْءٍ وَتُلُوّنُهُ لِإِظْهَارِ حَقَائِقِهِ وَدَقَائِقِهِ حَتَّىٰ يَجْرِيَ مَجْرَاهُ فِيْ ٱلنَّفْسِ وَيَجُوزَ مَجَازَهُ فِيْهَا ، فَكُلُّ شَيْءٍ نَعَاوَرَهُ ٱلنَّاسُ مِنْ أَشْيَاءِ هَاذِهِ ٱلدُّنْبَا فَهُو مَجْرَاهُ فِيْ النَّفْسِ وَيَجُوزَ مَجَازَهُ فِيْهَا ، فَكُلُّ شَيْءٍ نَعَاوَرَهُ ٱلنَّاسُ مِنْ أَشْيَاءِ هَالِذِهِ ٱلدُّنْبَا فَهُو إِنَّمَا يُعْطِيْهِمْ مَادَّتَهُ فِيْ هَيْئَتِهِ ٱلصَّامِتَةِ ، حَتَّىٰ إِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلشَّاعِرِ أَعْطَاهُ هَاذِهِ ٱلْمَادَةَ فِيْ صُورَتِهَا ٱلْمُتَكَلِّمَةِ ، فَأَبَانَتْ عَنْ نَفْسِهَا فِيْ شِعْرِهِ ٱلْجَمِيْلِ بِخَصَائِصَ وَدَقَائِقَ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا ٱلنَّاسُ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ فِيْهَا .

فَبِالشَّعْرِ تَتَكَلَّمُ الطَّبِيْعَةُ فِي النَّفْسِ وَتَتَكَلَّمُ النَّفْسُ لِلْحَقِيْقَةِ وَتَأْتِي الْحَقِيْقَةُ فِي أَظْرَفِ أَشْكَالِهَا وَأَجْمَلِ مَعَارِضِهَا ، أَيْ : فِي الْبَيَانِ اللَّذِيْ تَصْنَعُهُ هَاذِهِ النَّفْسُ الْمُلْهَمَةُ حِيْنَ تَتَلَقَّىٰ أَشْكَالِهَا وَأَجْمَلِ مَعَارِضِهَا ، أَيْ : فِي الْبَيَانِ اللَّذِيْ تَصْنَعُهُ هَاذِهِ النَّفْسُ الْمُلْهَمَةُ حِيْنَ تَتَلَقَّىٰ الْمُعَالِيقِ وَالْكَلِمَاتِ اللَّوْرَ مِنْ كُلِّ مَا حَوْلَهَا وَتَعْكِسُهُ فِي صِنَاعَةِ نُورَانِيَّةِ مُتَمَوَّجَةٍ بِالْأَلْوَانِ فِي الْمَعَانِيْ وَالْكَلِمَاتِ وَالْأَنْفَام .

<sup>(\*)</sup> مَجَلَّةُ أَبُولُو : مَالُيُو/ أَيَّار سَنَةَ ١٩٣٢ .

وَٱلإِنْسَانُ مِنَ ٱلنَّاسِ يَعِيْشُ فِي عُمْرٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنَّ ٱلشَّاعِرَ يَبْدُوْ كَأَنَّهُ فِي أَعْمَارٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ عَوَاطِفِهِ ، وَكَأَنَّمَا يَنْطُوِي عَلَىٰ نُقُوسٍ مُخْتَلِفَة تَجْمَعُ ٱلإِنْسَانِيَّة مِنْ أَطْرَافِهَا ، وَبِذَلِكَ خُلِقَ لِيُفِيْضَ مِنْ هَانِهِ ٱلْحَيَاةِ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا ، كَأَنَّمَا هُوَ نَبْعٌ إِنْسَانِيٌّ لِلإِحْسَاسِ يَغْتَرِفُ ٱلنَّاسُ مِنْهُ لِيَرْيُدُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَعَانِي وَجُوْدِهِ ٱلْمَحْدُوْدِ مَا دَامَ هَاذَا ٱلْوُجُوْدُ لَا يَزِيْدُ فِي مُدَّتِهِ ، ثُمَّ لِيُرْهِفَ لِيَرِيْدَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَعَانِي وَجُوْدِهِ ٱلْمَحْدُوْدِ مَا دَامَ هَاذَا ٱلْوُجُوْدُ لَا يَزِيْدُ فِي مُدَّتِهِ ، ثُمَّ لِيُرْهِفَ الْإِنْسَانُ بِذَلِكَ أَعْصَابَهُ فَتُدْرِكَ شَيْئًا مِمَّا فَوْقَ ٱلْمَحْسُوسِ ، وَتُكَنِّنُهُ طَرَفًا مِنْ أَطْرَافِ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْإِنْسَانُ بِذَلِكَ أَعْصَابَهُ فَتُدْرِكَ شَيْئًا مِمًا فَوْقَ ٱلْمَحْسُوسِ ، وَتُكَنِّنُهُ طَرَفًا مِنْ أَطْرَافِ ٱلْحَقِيْقَةِ ٱلْإِنْسَانُ بِذَلِكَ أَعْصَابَهُ فَتُدْرِكَ شَيْئًا مِمًا فَوْقَ ٱلْمَحْسُوسِ ، وَتُكَنِّنُهُ طَرَفًا مِنْ أَطْرَافِ ٱلْحَقِيْقَةِ الْخَيْقُ اللّذِي تَتَسِعُ بِٱلنَّفْسِ وَتُخْرِجُهَا مِنْ حُدُودِ ٱلضَّرُورَاتِ ٱلضَّيقَةِ ٱلْتِيْ تَعِيْشُ فِيْهَا لِتَصِلَهَا لِللّذَاتِ ٱلْمُعْرَافِ ٱلللّذَةِ ٱلْنَيْ وَلِكَ ٱلللَّهُ مِنْ أَوْلَ إِلَا لِيَحْمِلُ فِيْهَا لِتَعْرَافِ الللّهُ مُنَ لَمْ يَجِى فِي أَوْزَانٍ إِلَّا لِيَحْمِلَ فِيْهَا لِتَصَلَّهُ الللّهُ مِنْ إِلَى تِلْكَ ٱلللّهُ اللّذَاتِ عَلَىٰ آهُ مِرَانَ اللّهُ عَلَى الشَّعْرَ لَمْ يَجِى فِي أَوْزَانٍ إِلَا لِيَحْمِلُ فِيهَا لِتَصَالَعُلُقُ وَلَا اللّهُ مِنْ إِلَى تِلْكَ ٱلللّهُ مِنْ الْمُعْرَاقِ الللللْولِي اللْهُ اللْفَاتُ وَرَاقِ اللللْهُ اللللْفُولِ الللْهُ اللْسُلُولِ الللّهُ مِنْ اللللْهُ الللللْهُ مِنْ الللّهُ الللللْهُ مُن اللللللّهُ مِنْ الللللْولِ الللللْولِ الللللْولِي اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهِ اللللللْهُ الللللللْفَوْلَ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُولِ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللَّالِ اللللللْهُ الللللْهُ اللل

وَٱلشَّاعِرُ ٱلْحَقِيْقُ بِهَالذَا ٱلاسْمِ - أَيْ: ٱلَّذِيْ يَغْلِبُ عَلَىٰ ٱلشَّعْرِ وَيَفْتَتِحُ مَعَانِيهِ وَيَهْتَدِيْ إِلَىٰ أَسْرَارِهِ وَيَأْخُذُ بِغَايَةِ ٱلصَّنْعَةِ فِيْهِ - تَرَاهُ يَضَعُ نَفْسَهُ فِيْ مَكَانِ مَا يُعَانِيهِ مِنَ ٱلأَسْيَاءِ وَمَا يَتَعَاطَىٰ وَصْفَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَكِّرُ بِعَقْلِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ عَقْلُ هَاذَا ٱلشَّيْءِ مُضَافًا إِلَيْهِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ ٱلْعَالِيَةُ ، يَتَعَاطَىٰ وَصْفَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَكِّرُ بِعَقْلِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ عَقْلُ هَاذَا ٱلشَّيْءِ مُضَافًا إِلَيْهِ ٱلإِنْسَانِيَّةُ ٱلْعَالِيَةُ ، وَتُصْبِحُ وَبِهَاذَا تَنْطُويِيْ نَفْسُهُ عَلَىٰ ٱلْوُجُودِ فَتَخْرُجُ ٱلأَشْيَاءُ فِي خِلْقَةٍ جَمِيلَةٍ مِنْ مَعَانِيْهَا ، وَتُصْبِحُ هَالِيَهُ مِنْ مَعَانِيْهَا ، وَتُصْبِحُ اللّهُ مَعْنَىٰ دَاخَلَهَا أَوِ ٱتَصَلَ بِهَا ؛ وَمِنْ ثَمَّ فَلَا رَيْبَ أَنَّ نَفْسَ الشَّاعِرِ ٱلْعَظِيْمِ تَكَادُ تَكُونُ حَاسَةً مِنْ حَوَاسٍ ٱلْكَوْنِ .

وَلَوْ سُئِلَتْ أَزْمَانُ ٱلدُّنْيَا كَبْفَ فَهِمَ أَهْلُهَا مَعَانِيَ ٱلْحَيَاةِ ٱلسَّامِيَّةِ وَكَيْفَ رَأَوْهَا فِيْ آثَارِهَا ٱلأَلُوْهِيَّةِ عَلَيْهَا ، لَقَدَّمَ كُلُّ جِيْلٍ فِيْ ٱلْجَوَابِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَعَانِيَ ٱلدِّيْنِ وَمَعَانِيَ ٱلشَّعْرِ .

وَلَيْسَتِ ٱلْفِكْرَةُ شِعْرًا إِذَا جَاءَتْ كَمَا هِيَ فِيْ ٱلْعِلْمِ وَٱلْمَعْرِفَةِ ، فَهِيَ فِيْ ذَلِكَ عِلْمٌ وَفَلْسَفَةٌ ، وَإِنَّمَا ٱلشَّعْرُ فِيْ تَصْوِيْرِ خَصَائِصِ ٱلْجَمَالِ ٱلْكَامِنَةِ فِيْ هَانِهِ ٱلْفِكْرَةِ عَلَىٰ دِقَّةٍ وَلَلْسَفَةٌ ، وَإِنَّمَا ٱلشَّعْرُ فِيْ تَصُويْرِ خَصَائِصِ ٱلْجَمَالِ ٱلْكَامِنَةِ فِيْ هَا لِذِي اللهِكُرَةِ عَلَىٰ دِقَّةٍ وَلَطَافَةٍ كَمَا تَتَحَوَّلُ فِيْ ذِهْنِ ٱلشَّاعِرِ ٱلَّذِيْ يُلَوِّنُهَا بِعَمَلِ نَفْسِهِ فِيْهَا وَيَتَنَاوَلُهَا مِنْ نَاحِيَةٍ أَسْرَارِهَا .

فَالْأَفْكَارُ مِمَّا تُعَانِيْهِ ٱلأَذْهَانُ كُلُّهَا وَيَتَوَاطَأُ فِيْهِ قَلْبُ كُلِّ إِنْسَانٍ وَلِسَانُهُ ، بَيْدَ أَنَّ فَنَّ ٱلشَّاعِرِ هُوَ فَنُ خَصَائِصِهَا ٱلْجَمِيْلَةِ ٱلْمُؤَثِّرَةِ ، وَكَأَنَّ ٱلْخَيَالَ ٱلشَّعْرِيَّ نِخْلَةٌ مِنَ ٱلنِّحَلِ تُلِمُّ ٱلشَّاعِرِ هُوَ فَنُ خَصَائِصِهَا ٱلْجَلْوَةَ لِلدَّوْقِ وَٱلشَّعُوْرِ ، وَٱلأَشْيَاءُ بَاقِيَةٌ بَعْدُ كَمَا هِيَ لَمْ يُغَيِّرُهَا بِٱلأَشْيَاءُ بَاقِيَةٌ بَعْدُ كَمَا هِيَ لَمْ يُغَيِّرُهَا

ٱلْخَيَالُ ، وَجَاءَ مِنْهَا بِمَا لَا تَحْسَبُهُ مِنْهَا ؛ وَهَـٰذِهِ ٱلْقُوَّةُ وَخْدَهَا هِيَ ٱلشَّاعِرِيَّةُ .

فَالشَّاعِرُ الْعَظِيمُ لَا يُرْسِلُ ٱلْفِكْرَةَ لإِيْجَادِ ٱلْعِلْمِ فِيْ نَفْسِ قَارِئِهَا حَسْبُ ، وَإِنَّمَا هُوَ يَصْنَعُهَا وَيَخُدُو ٱلْكَلَامَ فِيْهَا بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَيَتَصَرَّفُ بِهَا ذَلِكَ ٱلتَّصَرُّفَ لِيُوْجِدَ بِهَا ٱلْعِلْمَ وَالذَّوْقَ مَعًا ؛ وَعَبْقَرِيَّةُ ٱلأَدَبِ لَا تَكُونُ فِيْ تَقْرِيْرِ ٱلأَفْكَارِ تَقْرِيْرًا عِلْمِيًّا بَحْتًا ، وَلَلْكِنْ فِيْ وَالذَّوْقَ مَعًا ؛ وَعَبْقَرِيَّةُ ٱلأَدَبِ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُقِرَّهَا فِيْ مَكَانِهَا مِنَ ٱلتَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَسَالِهَا عَلَىٰ وَجْهِ مِنَ ٱلتَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةٍ وَسَالِهَا عَلَىٰ وَجْهِ مِنَ ٱلتَّسْدِيْدِ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُقِرَّهَا فِيْ مَكَانِهَا مِنَ ٱلتَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ حَائِلٌ . وَكَثِيْرًا مَا تَكُونُ ٱلأَفْكَارُ ٱلأَدَبِيَّةُ ٱلْعَالِيَةُ ٱلَّتِي يُلْهَمُهَا أَفْذَاذُ ٱلشُّعْرَاءِ وَٱلْكُتَابِ هِي خَائِلٌ . وَكَثِيْرًا مَا تَكُونُ ٱلأَفْكَارُ ٱلأَدَبِيَّةُ ٱلْعَالِيَةُ ٱلنِّيْ يُلْهَمُهَا أَفْذَاذُ ٱلشُّعْرَاءِ وَٱلْكُتَابِ هِي أَفْكَارَ عَقْلِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلإِنْسَانِيِّ ، فَلَا تَفْصِلُ عَنْهُمُ ٱلْفِكْرَةُ فِيْ أُسْلُوْبِهَا ٱلْبَيَانِيِّ ٱلْجُمِيْلِ حَتَّى فِي أَفْكَارُ عَقْلِ ٱلتَّارِيْخِ الإِنْسَانِيِّ ، فَلَا تَفْصِلُ عَنْهُمُ ٱلْفِكْرَةُ فِيْ أُسْلُوْبِهَا ٱلْبَيَانِيِ ٱلْمُشَابِيِقِ فَي الدُّنْيَا ، وَتَقُومُ عَلَىٰ أَسَاسِهَا فِيْ أَعْمَالِ ٱلنَّاسِ ، فَتَتَحَقَّقَ فِي ٱللللهِ عَلَىٰ أَسَاسِهَا فِيْ أَعْمَالِ ٱلنَّاسِ ، فَتَتَحَقَّقَ فِيْ ٱلللهُ مُنَا بَهِ وَهُ لَلْ أَلْهُ مِنَا إِلَى مَنَ ٱلْمُشَابَهَةِ .

وَمَتَىٰ نُزُلَتِ ٱلْحَقَائِقُ فِي ٱلشَّغْرِ وَجَبَ أَنْ تَكُوْنَ مَوْزُوْنَةً فِيْ شَكْلِهَا كَوَزْنِهِ ، فَلَا تَأْتِيْ عَلَىٰ سَرْدِهَا وَلَا تُؤخَذُ هَوْنًا كَٱلْكَلَامِ بِلَا عَمَلِ وَلَا صِنَاعَةٍ ، فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا ٱلشَّاعِرُ جَمَالًا وَنَسَقًا مِنَ ٱلْبَيَانِ يَكُوْنُ لَهَا شَبِيْهًا بِٱلْوَزْنِ ، وَيَضَعُ فِيْهَا رُوْحًا مُوْسِيْقِيَّةً بِحَيْثُ يَجِيْءُ ٱلشَّعْرُ بِهَا وَلَهُ وَزْنَانِ فِيْ شَكْلِهِ وَرُوْحِهِ لَ فَتِلْكَ حَقَائِقُ مَكْسُوْرَةٌ تَلُوْحُ فِيْ ٱلذَّوْقِ كَٱلنَّظْمِ ٱلَّذِيْ دَخَلَتُهُ ٱلْعِلَلُ فَجَاءَ مُخْتَلًا قَدْ زَاغَ أَوْ فَسَدَ .

وَٱلْخَيَالُ هُوَ ٱلْوَزْنُ ٱلشَّعْرِيُ لِلْحَقِيْقَةِ ٱلْمُرْسَلَةِ ، وَتَخَيُّلُ ٱلشَّاعِرِ إِنَّمَا هُوَ إِلْقَاءُ ٱلنُّوْرِ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلْمَعْنَىٰ لِيَشِفَّ بِهِ ، فَهُو بِهَالذَا يَرْفَعُ ٱلطَّبِيْعَةَ دَرَجَةً إِنْسَانِيَّةً ، وَيَرْفَعُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ دَرَجَةً السَّاوِيَّةَ ؛ وَكُلُّ بَدَائِعِ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْمُخْتَرِعِيْنَ هِيَ مِنْهُ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، فَهُو فِيْ أَصْلِهِ ذَكَاءُ الْعِلْمِ ، ثُمَّ يَسْمُو فَيَكُونُ دُوْحَ ٱلشَّعْرِ ؛ وَإِذَا الْعِلْمِ ، ثُمَّ يَسْمُو فَيَكُونُ دُوْحَ ٱلشَّعْرِ ؛ وَإِذَا قَبِلْتَ هَلْذَا ٱلنَّسَقَ فَٱنْحَدَرْتَ بِهِ نَازِلًا كَمَا صَعِدْتَ بِهِ ، حَصَلَ مَعَكَ أَنَّ ٱلْخَيَالَ رُوْحُ ٱلشَّعْرِ ، قَبِلْتَ هَلْذَا ٱلنَّسَقَ فَٱنْحَدَرْتَ بِهِ نَازِلًا كَمَا صَعِدْتَ بِهِ ، حَصَلَ مَعَكَ أَنَّ ٱلْخَيَالَ رُوْحُ ٱلشَّعْرِ ، فَإِنْ النَّعْرِ ، ثُمَّ يَزِيْدُ ٱلْخِطَاطَا فَيَكُونُ دُوَاءَ ٱلْعِلْمِ ؛ فَٱلشَّاعِرُ كَمَا ثَعْدُ أَنْحِطَاطًا فَيَكُونُ ذَكَاءَ ٱلْعِلْمِ ؛ فَٱلشَّاعِرُ كَمَا ثَرَىٰ هُو ٱلأُولُ إِنِ ٱنْحَطَّتِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَكَأَنَّمَا إِنْسَانِيَّةُ ٱلإِنْسَانِ تَبْدَأُ مِنْهُ أَلُولُ إِنِ ٱرْتَقَتِ ٱلدُّنْيَا ، وَهُو ٱلأَوْلُ إِنِ ٱنْحَطَّتِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَكَأَنَّمَا إِنْسَانِيَّةُ ٱلإِنْسَانِ تَبْدَأُ مِنْهُ أَلْ أَنْ إِنِ ٱرْتَقَتِ ٱلدُّنْيَا ، وَهُو ٱلأَوْلُ إِنِ ٱنْحَطَّتِ ٱلدُّنْيَا ؛ وَكَأَنَّمَا إِنْسَانِيَّةُ ٱلإِنْسَانِ تَبْدَأُ مِنْهُ أَلُولُ أَنْهَا عِلْ أَلْمُ أَلُولُ أَلْ إِلْهِ الْنَحْطِةِ ٱللْمُعْرِ ، الللَّهُ أَلَاللَّا عُلْمَ اللَّاقِلُ إِلَا اللَّهُ أَلُولُ أَلْهُ إِلَا اللَّهُ أَلُولُ إِلَّهُ أَلْمُ اللْمُعْلِمِ الْمُؤْلُولُ إِنَ الْمُحْدَلِقُ الللَّاقِلُ الْمَالِيَةِ الْمُؤْلُولُ إِلَى الْمُؤْلُ اللْمُعْلِقِ الْمُؤْلُ الْمُولِ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللَّالِيْلُ الْمُؤْلُ اللْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُؤْلُ الْمُلْمُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الللْمُؤْلُولُ الللَّمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

\* \* \*

إِذَا قَرَّرْنَا لِلشَّعْرِ هَانَدَا ٱلْمَعْنَىٰ وَعَرَفْنَا أَنَّهُ فَنُّ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَبِيْرَةِ ٱلْحَسَّاسَةِ ٱلْمُلْهَمَةِ حِيْنَ

تَنَاوَلُ ٱلْوُجُودَ مِنْ فَوْقِ وُجُودِهِ فِي لُطْفِ رُوْحَانِيِّ ظَاهِرٍ فِي ٱلْمَعْنَىٰ وَٱللَّغَةِ وَٱلأَدَاءِ وَجَبَ أَنْ نَعْنَمِرَ نَقْدَ ٱلشَّعْرِ بِآعْنِبَارٍ مِمَّا قَرَّزَنَاهُ ، وَأَنْ نَعْنِمَهُ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلأُصُولِ ، فَإِنَّ ٱلتَّقْدَ ٱلأَدَبِيِّ فِي أَيَّامِنَا هَاذِهِ وَخَاصَةً نَقْدَ ٱلشَّعْرِ وَأَصْبَحَ أَكْثَرُهُ مِمَّا لَا فِيْمَةَ لَهُ ، وَسَاءَ ٱلنَّصَرُّفُ بِهِ ، وَوَقَعَ ٱلنَّخَلُطُ فِيْهِ ، وَتَنَاوَلَهُ أَكْثُرُ أَهْلِهِ بِعِلْمٍ نَاقِصٍ ، وَطَبْعٍ ضَعِيْفٍ ، وَذَوْقٍ فَاسِدٍ ، وَطَمَعِ فَيْهِ مَنْ لَا يُحَصَّلُ مَذْهَبًا صَحِيْحًا . وَلَا يَشَجِهُ لِرَأْي جَيِّدٍ ، حَتَّىٰ جَاءَ كَلَامُهُمْ وَإِنَّ فِي ٱللَّغُو وَٱلتَّخْلِيْطِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَخْفَ مَحْمَلًا ، فَإِنَّكَ مِنْ هَاذَبِي فِي حَقِيْقَةٍ مَكْشُوفَةٍ تَعْرِفُهَا وَٱلتَّخْلِيْطَا وَلَغْوًا ، وَلَلْكِنَّكَ مِنْ نَقْدِ أُولَائِكَ فِيْ أَدَبٍ مُزَوَّرٍ وَدَعْوَى فَارِغَةٍ وَزَوَائِدَ مِنَ ٱلْفُضُولِ تَخْلِيْطًا وَلَغْوًا ، وَلَلْكِنَّكَ مِنْ نَقْدِ أُولَائِكَ فِيْ أَدَبٍ مُزَوَّرٍ وَدَعْوَى فَارِغَةٍ وَزَوَائِدَ مِنَ ٱلْفُضُولِ وَالتَّعْشُفِ يَتَزَيَّدُونَ بِهَا لِلنَّفْخِ وَٱلصَّوْلَةِ وَإِيهَامِ ٱلنَّاسِ أَنَّ ٱلْكَاتِبَ لَا يَرَىٰ أَولَائِكَ مِنَ ٱلْفُضُولِ وَالتَعْمَى فَيْ يَتَزَيَّدُونَ بِهَا لِلنَّفْخِ وَٱلصَّوْلَةِ وَإِيهَامِ ٱلنَّاسِ أَنَّ ٱلْكَاتِبَ لَا يَرَىٰ أَكْمَا إِلَّا هُو تَحْتُ مُولِ اللَّهُ فِي عَلَى أَنْ جُعَدَ عَمَلِهِ إِذَا فَتَشْتَهُ وَآغَتَبَرْتَ عَلَيْهِ مَا يُخَالِطُ فِيْهِ ، أَنَّهُ يَكْتُبُ حَيْثُ يُولِهُ .

وَقَدْ قُلْنَا فِيْ كِتَابِنَا ﴿ تَحْتَ رَايَةِ ٱلْقُرْآنِ ﴾ : إِنَّ أُسْنَاذَ ٱلآدَابِ يَجِبُ أَنْ يَجْمَعَ إِلَىٰ الإحَاطَةِ بِتَارِيْخِهَا وَتَقَصَّىٰ مَوَادِّهَا ـ ذَوْقًا فَنَيًّا مُهَذَّبًا مَصْقُولًا ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي لَهُ هَـٰذَا الإَحَاطَةِ بِتَارِيْخِهَا وَتَقَصَّىٰ مَوَادِّهَا ـ ذَوْقًا فَنَيًّا مُهَذَّبًا مَصْقُولًا ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي لَهُ هَـٰذَا اللَّهُوقُ إِلَا مِنْ إِبْدَاعٍ فِيْ صِنَاعَتَىٰ الشِّعْرِ وَالنَّنْرِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَىٰ هَـٰذَيْنِ (أَيْ : الإحَاطَةِ وَالدَّوْقِ) تِلْكَ الْمَوْمِبَةَ الْغَرِيْبَةَ الَّتِيْ تَلُفُّ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْفِكْرِ وَالْمُخَيِّلَةِ فَتُبْدِعُ مِنَ الْمُؤَرِّخِ الْفَيْلُمُونِ اللَّهَاعِرِ الْعَالِمِ شَخْصًا مِنْ هَـٰوُلَاءِ جَمِيْعًا هُوَ الَّذِيْ نُسَمِّيْهِ : النَّاقِدَ ٱلأَدَبِيَّ .

وَرَأَيْنَاهُمْ فِيْ نَقْدِ ٱلشِّعْرِ لَا يَزِيْدُونَ عَلَىٰ أَنْ يُعَلِّقُوا عَلَىٰ كَلَّامِ ٱلشَّاعِرِ ، فَيَجِيْءُ عَمَلُهُمْ

فِيْ ٱلْجُمْلَةِ كَأَنَّهُ تَصْنِيْفٌ مِنْ هَلْذَا ٱلشَّعْرِ وَشَرْحٌ لَهُ وَتَصَفُّحٌ عَلَىٰ بَعْضِ مَعَانِيْهِ ، وَبِهَالذَا يَرْجِعُ ٱلشَّاعِرُ وَإِنَّهُ هُوَ ٱلْمُتَصَرِّفُ فِيْ نَاقِدِهِ يُدِيْرُهُ كَيْفَ شَاءَ ، وَيَجِيْءُ هَاٰذَا ٱلنَّاقِدُ زَائِدًا مُتَطَفَّلًا ، فَتَابَتُهُ وَإِنَّهَا لَضَرْبٌ مِنْ سُخْرِيَةِ ٱلْمَنْقُودِ بِنَاقِدِهِ ، وَيُصْبِحُ وَضْعُ ٱلْكَلَامِ عَلَىٰ ٱلْعَكْسِ ، فَتَابَتُهُ وَإِنَّهَا لَضَرْبٌ مِنْ سُخْرِيَةِ ٱلْمَنْقُودِ بِنَاقِدِهِ ، وَيُصْبِحُ وَضْعُ ٱلْكَلَامِ عَلَىٰ ٱلْعَكْسِ ، فَالشَّاعِرُ ٱلْمَنْقُودُ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَاكِنَّهُ أَبَانَ قُصُورَ ٱلنَّاقِدِ وَجَهْلَهُ ، فَهُوَ ٱلنَّاقِدُ وَإِنْ سَكَتَ ، وَذَاكَ هُوَ ٱلْمَنْقُودُ وَإِنْ تَكَلَّمَ !

وَهَاذَا ٱلْمُتَعَلِّقُ عَلَىٰ أَخْبَارِ ٱلشَّاعِرِ وَشِغْرِهِ كَتَعَلُّقِ « ٱلتَّلْخِيْصِ » عَلَىٰ أَصْلِهِ « ٱلْمُطَوَّكِ » وَٱلشَّرْحِ عَلَىٰ مَتْنِهِ ٱلْمُوْجَزِ، إِنَّمَا هُوَ كَاتِبٌ يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ مَاذَةً إِنْشَائِيَّةً ، فَيَتَصَرَّفُ بِهَا لِيَكْتُبَ، وَلَا يُرَادُ مِنَ ٱلتَّفْدِ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّاعِرُ وَشِغْرُهُ مَادَّةَ إِنْشَاءِ ، بَلْ مَادَّةَ حِسَابِ مُقَدَّرٍ بِحَقَائِقَ مُعَيِّنَةٍ لَا يُرَادُ مِنَ ٱلتَّفْدِ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّاعِرُ وَشِغْرُهُ مَادَّةَ إِنْشَاءِ ، بَلْ مَادَّةَ حِسَابِ مُقَدَّرٍ بِحَقَائِقَ مُعَيِّنَةٍ لَا يُشَعْرِ ، وَقَوَاعِدُهُ ٱلأَرْبَعُ ٱلَّتِيْ تُقَابِلُ لَا بُدً مِنْهَا ؛ فَنَقْدُ ٱلشَّعْرِ هُو فِي ٱلْحَقِيْقَةِ عِلْمُ حِسَابِ ٱلشَّعْرِ ، وَقَوَاعِدُهُ ٱلأَرْبَعُ ٱلَّتِيْ تُقَابِلُ الْجَمْعَ وَٱلطَّرْحَ وَٱلظَّرْبَ وَٱلفَرِيْحَةُ ٱلْمُلْهَمَةُ هِيَ ٱلاطَّلَاعُ وَٱلذَّوْقُ وَٱلْخَيَالُ وَٱلْفَرِيْحَةُ ٱلمُلْهَمَةُ .

وَثَمَّ ضَوْبٌ آخَرُ مِنْ تَعَلَّقِ ٱلضَّعَفَاءِ ، يَتَنَاوَلُ ٱلشَّاعِرَ بِاعْتِبَارِهِ رَجُلًا لَهُ مَوْضِعُهُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْزِلُهُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، ثُمَّ لَا يَعْدُو ذَلِكَ (١) ؛ وَهُوَ تَزْوِيْرٌ لِلْمُوَرِّخِ بِجَعْلِهِ نَاقِدًا ، وَتَزْوِيْرٌ لِلنَّاقِدِ يَوَيُرُ لِلْمُوَرِّخِ بِجَعْلِهِ نَاقِدًا ، وَتَزْوِيْرٌ لِلنَّاقِدِ يَوُدُهُ مُوَرَّخًا ، عَلَىٰ أَنَّ هَلْمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي ٱلنَّقْدِ الصَّحِيْحِ ، وَلَلٰكِنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَلَا تَنْفُذُ بِهِ بَصِيْرَةُ ٱلنَّقْدِ ، إِذِ ٱلشَّاعِرُ لَمْ يَكُنْ شَاعِرًا بِأَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَحَيِّ فِي ٱلأَخْيَاءِ وَعُمْرٌ مِنَ ٱلنَّفْرِ وَصِلَةِ نَفْسِهِ بِهَا وَقُدْرَةٍ هَالِهِ ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ أَنْ تَنْفُدَ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِي كَائِنَاتِهَا عَامَّةً ، وَفِيْ إِنْسَانِهَا خَاصَّةً ، ثُمَّ بِقُدْرَةٍ مِثْلِ عَلَىٰ أَنْ تَنْفُذَ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱلطَّغِيْمَةِ فِي كَائِنَاتِهَا عَامَّةً ، وَفِيْ إِنْسَانِهَا خَاصَّةً ، ثُمَّ بِقُدْرَةٍ مِثْلِ عَلَىٰ أَنْ تَنْفُدُ إِلَىٰ حَقَائِقِ ٱلطَّغِيْمِةِ فِي كَائِنَاتِهَا عَامَّةً ، وَفِيْ إِنْسَانِهَا خَاصَّةً ، ثُمَّ بِقُدْرَةٍ مِثْلُ هَا أَنْ تَنْفُدُ إِلَىٰ أَسْرَارِ ٱللنَّغِيْمِ فِي ٱلنَّفُسِ فِي ٱلنَّفُورِ وَعَلَىٰ طَبَقَاتِ مَعَانِيْهِ حَتَّىٰ لَا تَقْصُرَ عَنِ ٱلْغُويِ قُ وَلَا تَقَعَ دُونَ ٱلْفَصْدِ ، فَإِنَّ ٱلشَّعْرِ وَلَى اللَّعْرِقِ فَى النَّقُولُ اللَّعْوِقِ اللَّيْ فَوْ اللَّيْ فَيْ اللَّهُ فِي تَارِيْحُ السَّعْرِ فِي نَفْسِ قَائِلِهِ ، ثُمَّ تَارِيْحُ هَا لَيْنَ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَ السَّعْدِ فِي اللَّهُ اللَّيْ نُطْمَ بِهَا ، وَذَٰلِكَ لَا اللَّعْرِ مِنَ ٱللْمُعْرِ مِنَ الْوَجُودِ ٱلأَدْبِيِّ لِلْغَةِ ٱلنِيْمَ اللَّهُ مَا وَذَلِكَ لَا اللَّهُ الْمُعْرِ مِنَ الْوَجُودِ ٱلأَدْبِيِ لِلْفَةِ ٱلَيْنِ الللَّهُ مِنْ وَلِكَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) لَمْ نَذْكُرْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمَقَالَةِ أَمْئِلَةً وَلَمْ نُعَيِّنْ أَشْمَاءً حَتَّىٰ لَا يَمْتَدَّ ٱلْكَلَامُ فَتَخْرُجَ ٱلْمَقَالَةِ إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ
 كِتَابًا ، وَلَـٰكِتَّكَ إِذَا قَرَاٰتَ ٱلشَّعْرَ وَمَا يُكْتَبُ فِيْ نَقْدِهِ ، وَٱلْمُحَاضَرَاتِ ٱلَّتِيْ تُلْقَىٰ عَنِ ٱلشُّعَرَاءِ فَقَدْ
 وَجَدْتَ ٱلأَمْثِلَةَ وَٱلأَسْمَاءَ . . .

فِيْهِ تَارِيْخُ ٱلشَّاعِرِ نَفْسِهِ مُحَصَّلًا مِنْ نَوَاحِيْهِ فِيْ جِهَاتِ ٱلْحَيَاةِ ، مُتَعَمِّقًا فِيْهِ بِٱلاسْتِفْصَاءِ ، مُتَغَلْغِلًا إِلَيْهِ بِٱلنَّقْدِ . . .

\* \* \*

وَإِنَّ لَنَا رَأَيًا بَسَطْنَاهُ مِرَارًا ، وَهُو آنَهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَعْرِضَ لِنَقْدِ ٱلشَّاعِرِ وَٱلْكَلَامُ عَنْهُ إِلَّا مَنْ الْعَيْرِ يَكُونُ ذَا طَبِيْعَةٍ فِيْ ٱلشَّعْرِ ، أَوْ كَانِبٌ عَظِيْمٌ يَكُونُ ذَا طَبِيْعَةٍ فِيْ ٱلشَّعْرِ ، أَيْ لَا بُدَّ مِنَ ٱلأَدَبِ وَٱلشَّعْرِ مَعًا لِنَقْدِ ٱلشَّعْرِ وَحْدَهُ ، فَيَأْتِيْ ٱلْكَلَامُ فِيْهِ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلدَّوْفِ وَٱلإحْسَاسِ مِنَ ٱلأَدَبِ وَٱلشَّعْرِ مَعًا لِنَقْدِ ٱلشَّعْرِ وَحْدَهُ ، فَيَأْتِيْ ٱلْكَلَامُ فِيْهِ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلدَّوْفِ وَٱلإحْسَاسِ وَٱللَّهُمُ وَلَيْهَا ، فَيَتَبَيِّنُ ٱلنَّاقِدُ وُجُوهَ ٱلنَّقْصِ ٱلْفَتِي مَثْلَ ذَلِكَ ، وَيُحِسُ عَلَىٰ ٱلْحَالَتَيْنِ لَهَا وَمَا وَرَاءُ تَمَامِهَا ، ثُمَّ يَعْرِفُ مِنَ ٱلْكَمَالِ ٱلْفَتِي مِثْلُ ذَلِكَ ، وَيُحِسُ عَلَىٰ ٱلْحَالَتَيْنِ بِالْمُعَانِيْ ٱلْتَيْ أَخْتُهَا ٱلشَّاعِرُ حِيْنَ ٱلْتَوْمُ مِنْ ٱلْفَتِي مِثْلُ ذَلِكَ ، وَيُحِسُ عَلَىٰ ٱلْحَالَتَيْنِ بِالْمُعَانِيْ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ ٱلْتِيْ أَلْهَمَنُهُ إِلْهَامَهَا ؛ فَإِنَّ ٱلْمُعَانِي ٱلْمَكْنُوبَةَ هِيَ شِعْرُ الشَّعْرِ ، وَلَكِنَ تِلْكَ ٱلْمُعْنَوِيَّةِ ٱلْتِيْ أَلْهَمَاهُا ؛ فَإِنَّ ٱلشَّعْرِ ، وَلِنَمَا يُوقَفَى عَلَيْهَا بِٱلتَّوَهُمِ وَلَالسَيْرِ سَالِ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ ٱلشَّعْرِ مِنْ بُواعِيْمِ ، وَمَا تَمَوَّجَتْ بِهِ رُوْحُ ٱلشَّعْرِ ، وَإِنَّمَا يُوتَعَلَ عَلَيْهَا بِٱلتَوَهُمِ وَمَا تَمَوَّجَتْ بِهِ رُوحُ ٱلشَّاعِرِ عِنْدَ عَمَلِهِ ، وَمَا تَمَوَّ جَتْ بِهِ رُوحُ ٱلشَّاعِرِ عِنْدَ عَمَلِهِ ، وَمَا تَمَوَّ جَتْ بِهِ رُوحُ ٱلشَاعِرِ عِنْدَ عَمَلِهِ ، وَمَا تَمَوَّ جَتْ بِهِ رُوحُ ٱلشَّاعِرِ عِنْدَ عَمَلِهِ ، وَمَا تَمَوْ مَنْ لَلْهَ فِدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَاعِرًا فِيْ فُوقَ مَنْ عَنَامُ مَا فَرَاءَ ٱلْمَعْنِيْ ، وَهَالَا كُلُهُ لَا يُحِسُّهُ ٱلنَّاقِدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَاعِرًا فِيْ فَوْ مَنْ عَلَيْهِ مَلَى مِنْ مُؤْمِلًا مَا وَرَاءَ ٱلشَعْرِ ، وَهَا تَمُومُ جَتْ بِهِ مُؤْمُ ٱللْقَولُ مِنْ لَا مُعْرَامُ مِنْ مُؤْمِ اللْمَعْنِيْ ، وَمَا تَمُومُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمَعْنِيْ ، وَهَا لَوْلُولُهُ لَا يُحِلُهُ ٱللْهُ اللَّهُ اللْمَعْنِيْ مِنْ مُؤْمِلُهُ مِي مُعْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْنِيْ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِيْ الْمُ

وَٱلتَقْدُ إِنَّمَا هُوَ إِعْطَاءُ ٱلْكَلَامِ لِسَانًا يَتَكَلَّمُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَلَامَ مُتَّهَمَ فِيْ مَحْكَمَة لِيُقِيْمَ حُجَّةً أَوْ يُرْفِحَ شُبْهَةً أَوْ يُقَوَّرَ حَقِيْقَةً أَوْ يَبْسُطَ مَعْنَىٰ أَوْ يُوجَّهَ عِلَّةً أَوْ يَكْشِفَ خَافِيًا أَوْ يُشِبَ نَقَيْصَةً أَوْ يُوفِع شُبْهَةً أَوْ يُقْرِر إِحْسَانًا ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُو نَفْضُ ٱلسَّبَّةِ وَٱلْحَسَنَةِ ، وَوُقُوعُ أَدِلَةِ ٱلْعِلْمِ وَٱلْفَنَّ وَٱلذَّوْقِ يُظْهِرَ إِحْسَانًا ، وَتَكَلُّمُ ٱلْكَلَامِ بِذَاتِ نَفْسِهِ مَا تُذْكِرُ مِنْهُ وَمَا تَسْتَجِيْدُ ، وَالشَّاعِرُ وَٱلنَّاقِدُ يَلْتَقِيانِ مَوَاقِمَهُا فَيْ ٱلْقَارِئِ فَوَجَبَ مِنْ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاقِدُ قُوّةً تَكْشِفُ قُوّةً مِثْلَهَا أَوْ دُونَهَا لِيُصَحِّحَ فَنَّ جَمِيْعًا فِيْ ٱلْقَارِئِ فَوَجَبَ مِنْ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاقِدُ قُوّةً تَكْشِفُ قُوّةً مِثْلَهَا أَوْ دُونَهَا لِيُصَحِّحَ فَنَّ جَمِيْعًا فِيْ الْقَارِئُ فَوَجَبَ مِنْ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاقِئِ وَمَزِيَّةَ فِكُو ، وَبِهَاذَا يُصْبِحُ ٱلقَارِئُ كَٱلسَّائِحِ ٱللَّذِي مَعْهُ ٱلدَّلِيْلُ وَأَمَامَهُ ٱلْمَنْظُرُ ، أَيْ : مَعَهُ ٱلتَّارِيْخُ ٱلنَّاطِقُ وَبِإِزَائِهِ ٱلتَّارِيْخُ ٱلصَّامِينَ . وَإِذَا كَانَ مَعْهُ ٱلدَّلِيْلُ وَأَمَامَهُ ٱلْمَنْظُرُ ، أَيْ : مَعَهُ ٱلتَّارِيْخُ ٱلنَّاطِقُ وَبِإِزَائِهِ ٱلتَّارِيْخُ ٱلصَّامِينُ . وَإِذَا كَانَ مَعْهُ أَلدَيْلُ وَأَمَامَهُ ٱلْمَنْ مُنَاوَةً مَعْمَلُ النَّفُسُ مَنَاوَةً وَحَوَادِثُهَا وَإِلْهَامُهَا وَمَعَانِيْ ٱلنَّامِقُ وَالْاسْتِشْفَافِ وَقُوّةً الْحِسِّ وَلُطْفِ ٱلنَّاعِلُو وَٱلاسْتِشْفَافِ وَقُوّةً النَّولِ لِكَ يَجِيْءُ ٱلنَّفَدُ ٱلصَّحِيْحُ بَيَانًا خَالِمَا وَالْمَامِ وَالْعَنِي الْمَامِلُونَ النَّاقِدُ تَامًا إِلَّا لِهُمُ وَالْمَامُ وَالْمَعْقِرِيَةِ ، وَبِذَلِكَ يَجِيْءُ ٱلنَّفُدُ ٱلصَّحِيْحُ بَيَانًا خَالِصًا فَا لَالْقَادُ السَّومِيْحُ بَيَانًا خَالِكَ يَجِيْءً أَلْفَالُونَ النَقُدُ السَّعْرِيْحُ بَيَانًا خَالِكَ الْمُعْرَاقِ لَلْ الْمَامِلُ وَالْمُعُولُ وَلَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَعْرَاقِ وَالْمَامِ وَالْمَامِلُونَ النَّالِكُ يَعْمِلُ مَا اللَّهُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ الْمَامِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمَامِولُ الْمَامِلُ الْمَامِلُونَ اللْمُعْرَا

مَنْخُوْلًا كَأَنَّهُ شَرْحُ نَفْسِ لِنَفْسِ مِثْلِهَا .

وَلَيْسَ ٱلأَنْفُ هُوَ ٱلَّذِي يَنْقُدُ ٱلْوَرْدَةَ ٱلْعَطِرَةَ ٱلْفَيَّاحَةَ ، وَإِنَّمَا تَنْقُدُهَا ٱلْحَاسَةُ ٱلَّتِيْ فِي ٱلْأَنْفِ ، وَنَاقِدُ ٱلشَّعْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَاعِرًا فَهُوَ أَنْفٌ صَحِيْحُ ٱلتَّرْكِيْفِ ، وَلَلْكِنْ بِٱلْجِلْدِ وَٱلْعَظْمِ دُوْنَ تِلْكَ ٱلْحَاسَةِ ٱلْتَيْ هِيَ رُوْحُ ٱلْعَصَبِ ٱلْمُنْبَتُ فِيْ هَلْذَا ٱلتَّرْكِيْفِ وَٱلْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَهُ مِنْ دُوْنَ تِلْكَ ٱلْحَاسَةِ ٱلْتَيْ هِيَ رُوْحُ ٱلْعَصَبِ ٱلْمُنْبَتُ فِيْ هَلْذَا ٱلتَّرْكِيْفِ وَٱلْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَهُ مِنْ أَعْصَابِ ٱلدَّمَاغِ ، فَهَلْذَا ٱلأَنْفُ . . . يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَنَاوَلَ ٱلْوَرْدَةَ وَلَلْكِنْ بِحِسِّ غَلِيْظِ مَحَقَتْهُ ٱلْصَابِ ٱلدَّمَاغِ ، فَهَلْذَا ٱلأَنْفُ . . . يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَنَاوَلَ ٱلْوَرْدَةَ وَلَلْكِنْ بِحِسِّ غَلِيْظِ مَحَقَتْهُ ٱلْاَقْفِ كَمَا يَتَنَاوَلُ مَجَرًا أَوْ حَشِبًا أَيُهَا كَانَ ؛ فَٱلْوَرْدَةُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ ٱلأَشْبَاءِ يَمْتَالُ إِللَّذِنِ ، وَيَذْهُبُ يَتَكَلَّمُ فِيْ هَلْذَا كُلَّهِ ، وَيَذْهُو بِٱللَّذِنِ ، وَيَذْهَبُ يَتَكَلَّمُ فِيْ هَلْذَا كُلَّهِ مُ الْوَرْدَة ، وَلَلْكِنَامُ فِيْ هَلْذَا كُلَّهِ ، وَيَذْهَبُ يَتَكَلَّمُ فِيْ ٱلْوَرْدَة ، وَلَلْكِنَامُ أَلْوَرْدَة ، وَلَلْكَنْ وَمَوْ وَيَوْفُونَ وَيَوْمُ وَيَوْكُونَ وَيَوْلَاكُونَ الْمُؤْدِ ، وَيَذْهُمُ يُتَكَلَّمُ فِيْ هَالْوَرْدَة ، وَلَلْكِنَامُ الْمَوْدَة . . . وَهَذَا كُلَّهُ فِيْ ٱلْوَرْدَة ، وَلَلْكِنَامُ الْمُؤْدِ ، وَيَذْهُمُ فِيْ ٱلْوَرْدَة ، وَلَلْكِنَامُ الْوَرْدَة ، وَلَاكِنَهُ لَيْسَ ٱلْوَرْدَة . . .

وَمَتَىٰ كَانَ ٱلْبَحْثُ هُو ٱلْبَحْثَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَأَفْلَاكِهَا وَأَجْرَامِهَا فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلنَّاظِرُ ٱلْمُرَكِّبُ ، أَيْ : ٱلَّذِيْ مَعَهُ عَيْنُهُ وَتِلِّسْكُوْبُهُ وَعِلْمُهُ جَمِيْعًا ، إِنْ نَفَصَ مِنْ ذَلِكَ فَبِقَدْرِ نُقْصَانِهِ يَكُونُ وَفَاؤُهُ ، وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَنْفَصِلَ ٱلشَّاعِرُ مِنْ شِعْرِهِ يَكُونُ وَفَاؤُهُ ، وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَنْفَصِلَ ٱلشَّاعِرُ مِنْ شِعْرِهِ يَكُونُ وَفَاؤُهُ ، وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَنْفَصِلَ ٱلشَّاعِرُ مِنْ شِعْرِهِ فَيَقَطْعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْمَعَانِيْ مِنْ نَسَبِ نَفْسِهِ ، وَيَبْتَعِدَ عَنِ ٱلشَّعْرِ لِيَرَاهُ جَدِيْدًا عَلَيْهِ ، وَيُمَيِّرُهُ مِنْ نَسَبِ نَفْسِهِ ، وَيَبْتَعِدَ عَنِ ٱلشَّعْرِ لِيَرَاهُ جَدِيْدًا عَلَيْهِ ، وَيُمَيِّرُهُ مِنْ نَسَبِ نَفْسِهِ ، وَيَبْتَعِدَ عَنِ ٱلشَّعْرِ لِيَرَاهُ جَدِيْدًا عَلَيْهِ ، وَيُمْيَرُهُ مِنْ نَسَبِ نَفْسِهِ ، وَيَبْتَعِدَ عَنِ ٱلشَّعْرِ لِيَرَاهُ جَدِيْدًا عَلَيْهِ ، وَيُمَيِّرُهُ مِنْ نَسَبِ نَفْسِهِ ، وَيَبْتَعِدَ عَنِ ٱلشَّعْرِ لِيَرَاهُ جَدِيْدًا عَلَيْهِ ، وَيُمْيَرُهُ مِنْ نَسَبِ نَفْسِهِ ، وَيَبْتَعِدَ عَنِ ٱلشَّعْرِ لِيَرَاهُ جَدِيْدًا عَلَيْهِ ، وَيُمْيَرُهُ مِنْ فَلَيْ وَالْقِدُ ، وَخَالَةِ أَبْيَنَ وَٱبْصَرَ ، أَيْ : كَأَنَّهُ ٱلشَّاعِرُ نَفْسُهُ مُنَقَّحًا تَامًا بِغَيْرِ ضَعْفٍ وَلَا نَقْصٍ . وَخَالَةٍ أَبْيَنَ وَأَبْصَرَ ، أَيْ : كَأَنَّهُ ٱلشَّاعِرُ نَفْسُهُ مُنَقَّحًا تَامًا بِغَيْرِ ضَعْفٍ وَلَا نَقْصٍ .

وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَىٰ مِنْ آيَةِ ٱلنَّقْدِ ٱلْبَدِيْعِ ٱلْمُحْكَمِ إِذَا قَرَأْتَهُ مَا يُخَيِّلُ إِلَيْكَ أَنَّ ٱلشَّعْرَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْكَ عَرْضًا وَيُحَصِّلُ لَكَ أَمْرَهُ وَيُبَيِّنُ حَالَتَهُ فِيْ ذِهْنِ شَاعِرِهِ ، وَكَيْفَ تَوَافَىٰ وَٱنْتَلَفَ ، وَكَيْفَ ٱلْشَاعِرُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ ، وَمَا وَقَعَ فِيْهِ مِنْ قَدْرِ ٱلإِلْهَامِ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ تَأْثِيْرِ ٱلإِنْسَانِ وَمَا آتَفَقَ لَهُ مِنْ حَظِّ ٱلطَّبِيْعَةِ وَٱلأَشْيَاءِ ، وَبِٱلْجُمْلَةِ يُؤْرِدُ ٱلنَّقَدُ عَلَيْكَ مَا تَرَىٰ مَعَهُ كَأَنَّ حَرَكَةَ ٱلدَّمِ وَٱلأَعْصَابِ قَدْ عَادَتْ مَوَّةً أُخْرَىٰ إِلَىٰ ٱلشَّعْرِ .

\* \* \*

أَلَا وَإِنَّ شِعْرَنَا ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْجَمِيْلَ قَدْ أَصْبَحَ ٱلْيَوْمَ فِيْ أَشَدً ٱلْحَاجَةِ إِلَىٰ مَنْ يُعَلِّمُ ٱلْقَارِئَ كَيْفَ يَذُوْقُهُ وَيَتَبَيَّنُهُ وَيَخْلُصُ إِلَىٰ سِرِّ ٱلتَّأْثِيْرِ فِيْهِ، وَيُخْرِجُهُ مَخْرَجًا سَرِيًّا فِيْ أَنْغَامِهِ وَٱلْحَانِهِ ، وَيَأْتِيْ بِهِ مِنْ نَفْسِ شَاعِرِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ جَمِيْعًا ، فَقُوَّةُ ٱلتَّمْيِيْزِ فِيْ هَلْذَا كُلِّهِ عَلَىٰ تَسْدِيْدٍ وَصَوَابٍ هِيَ ٱلَّتِيْ يُعْطِيْهَا ٱلنَّاقِدُ لِقُرَّائِهِ ، وَٱلشَّعْرُ فِكْرٌ وَقِرَاءَتُهُ فِكْرٌ آخَرُ ، فَإِنْ قَصَّرَ هَلْذَا عَنْ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ لِيَنَّصِلَ بِهِ وَيَتَغَلْغَلَ فِيْهِ ، فَلَا بُدَّ لِلْفِكْرَيْنِ مِنْ صِلَةٍ فِكْرِيَّةٍ هِيَ كِتَابَةُ النَّاقِدِ اللَّذِيْ هُوَ مِنْ نَاحِيَةٍ كَمَالٌ لِلطَّبِيْعَةِ ٱلنَّاقِصَةِ ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ شَرْحٌ لِلطَّبِيْعَةِ ٱلنَّاقِصَةِ ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ شَرْحٌ لِلطَّبِيْعَةِ ٱلنَّاقِصَةِ ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَالِثَةٍ هُوَ بِذَوْقِهِ وَفَنِّهِ قَانُونُ ٱلانْتِظَامِ ٱلدَّقِيْقُ ٱلَّذِيْ يُبَيِّنُ بِهِ مَا ٱسْتَقَامَ فِيْ ٱلْكَامِلَةِ ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَالِثَةٍ هُوَ بِذَوْقِهِ وَفَنِّهِ قَانُونُ ٱلانْتِظَامِ ٱلدَّقِيْقُ ٱلَّذِيْ يُبَيِّنُ بِهِ مَا ٱسْتَقَامَ فِيْ ٱلْكَامِلَةِ ، وَمِنْ نَاحِيَةٍ ثَالِثَةٍ هُو بِذَوْقِهِ وَفَنِّهِ قَانُونُ ٱلانْتِظَامِ ٱلدَّقِيْقُ ٱلَّذِيْ يُبَيِّنُ بِهِ مَا ٱسْتَقَامَ فِيْ ٱلْكَامِهُ وَمَا ٱعْوَجً .

وَطَرِيْقَتُنَا نَحْنُ فِيْ نَقْدِ ٱلشَّعْرِ تَقُوْمُ عَلَىٰ رُكْنَيْنِ : ٱلْبَحْثُ فِيْ مَوْهِبَةِ ٱلشَّاعِرِ ، وَهَاذَا يَنَنَاوَلُ نَفْسَهُ وَإِلْهَامَهُ وَحَوَادِثَهُ ؛ وَٱلْبَحْثُ فِيْ فَنَّهِ ٱلْبَيَانِيِّ ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ أَلْفَاظُهُ وَسَبْكَهُ وَطَرِيْقَتَهُ ؛ وَسَنَقُوْلُ فِيْهِمَا مَعًا .

فَأَمَّا ٱلْكَلَامُ فِيْ فَنَ ٱلشَّعْرِ ، فَٱلْمُرَادُ بِٱلشَّعْرِ - أَيْ : نَظْمِ ٱلْكَلَامِ - هُوَ فِيْ رَأْبِنَا ٱلتَّأْفِيرُ فِيْ ٱلنَّفْسِ لَا غَيْرُ ، وَٱلْفَنْ كُلُهُ إِنَّمَا هُوَ هَلِذَا ٱلتَّأْفِيرُ ، وَٱلاَحْتِيَالُ عَلَىٰ رَجَّةِ ٱلنَّفْسِ ، وَتَأْلِيْفِ مَادَّةِ وَالْمَعْرُ الْفَاظِ ٱلشَّعْرِ وَوَزْنِهِ ، وَإِدَارَةٍ مَعَانِيْهِ ، وَطَرِيْقَةِ تَأْدِيَتِهَا إِلَىٰ ٱلنَّفْسِ ، وَتَأْلِيْفِ مَادَّةِ ٱلشَّعُورِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ تَأْلِيفًا مُتلَائِمًا مُسْتَوِيًا فِيْ نَسْجِهِ لَا يَقَعُ فِيْهِ تَفَاوُتٌ وَلَا آخَتِلَالٌ ، وَلَا الشَّعُورِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ تَأْلِيفًا مُتلَائِمًا مُسْتَوِيًا فِيْ نَسْجِهِ لَا يَقَعُ فِيْهِ تَفَاوُتٌ وَلَا آخَتِلَالٌ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَعَشَّفٌ وَلَا ٱلشَّعْرُ الْعَيْمِيُّ كَأَنَّمَا مُسْتَوِيًا فِيْ نَسْجِهِ لَا يَقَعُ فِيْهِ تَفَاوُتٌ وَلَا آخَتِلَالٌ ، وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ إِلَىٰ ٱلوَّوْحِ ؛ وَٱلشَّعْرُ ٱلْعَرَبِيُّ إِنَّا تَمَّتُ لَهُ فِيْ يَعْمِلُ اللَّهُ فِي وَسَائِلُ ٱلتَّأْفِيرُ وَأُحْكِمَ مِنْ كُلِّ جِهَاتِهِ ، كَانَ أَسْمَىٰ شِعْرٍ إِنْسَانِيٍّ الْمَالِيُ الْمُونِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّوْوَحِ ؛ وَٱلشَّعْرُ ٱلْعَرَبِيُ إِنْفَانِهِ إِلَى اللَّوْوِ عَلَى الْقَلْمِ وَلَكُونُ اللَّهُ الْمُولِي وَسَائِلُ ٱلتَّأْفِيرُ وَأُخْكِمَ مِنْ كُلِّ جِهَاتِهِ ، كَانَ أَسْمَىٰ شِعْرٍ إِنْسَانِيٍّ ، فَتَرَاهُ يَطُودُ بِأَلْفَاظِهِ وَسَائِلُ ٱلتَّافِيهِ وَكَالَّهُ لِلْهَ مِنْ اللَّهُ وَلَا التَّهُ فِي تَعْمِلُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى مَنَ اللَّهُ وَيْ وَاللَّهُ وَلَى مَنَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْفَلْدِ وَاللَّهُ وَالل

وَٱلَّذِيْنَ يَجْهَلُوْنَ ذَلِكَ فِيْ أَمْرِ ٱلشَّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ فِيْ مِزَاجِهِ ٱلْخَاصِّ ـ فَلَا يَعْتَبِرُوْنَهُ حَيَّا ذَا طِبَاعِ وَخَصَاثِصَ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا وَٱلنُّزُوْلِ عَلَىٰ حُكْمِهَا وَتَلَقِّيْهَا بِمَا يُوَافِقُهَا ، كَمَا لَا بُدَّ مِنْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ لِامْرَأَةِ جَمِيْلَةٍ ـ تَرَاهُمْ يُخِلُّوْنَ بِقَوَانِيْنِ صِنَاعَتِهِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ، وَيُنْزِلُوْنَ أَلْفَاظَهُ دُوْنَ مَنَازِلِهَا ، وَيُرْسِلُوْنَ مَعَانِيَهُ عَلَىٰ غَيْرِ طَرِيْقَتِهَا ٱلشَّعْرِيَّةِ ، وَيَبْتَلُوْنَهُ بِفَضُوْلِ كَثِيْرَةٍ هِيَ كَٱلآفَاتِ وَٱلْأَمْرَاضِ ، فَيَأْتُوْنَ بِنَظْمٍ تَقْرُوْهُ إِذَا قَرَأْتُهُ وَأَنْتَ تَتَلَوَّىٰ كَأَنَمَا يُقْرَعُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِقَبْضَةِ يَدٍ أَوْ يُكَنِّهُ بِحَجَرٍ . . . وَقَدْ فَشَا هَلْذَا ٱلنَّوْعُ مِنَ ٱلشَّعْرِ فِيْ هَلْذِهِ ٱلأَيَّامِ وَأَصْبَحَ مَظْهَرًا لِمَا فَسَدَ يُدَقُّ عَلَيْهِ بِحَجَرٍ . . . وَقَدْ فَشَا هَلْذَا ٱلنَّوْعُ مِنَ ٱلشَّعْرِ فِي هَلْذِهِ ٱلأَيْلُولِ الْفَلْسَفَةِ وَمَا عَمَّتْ بِهِ ٱلْبَلُولِى مِن ذَوْقِ ٱلأَدِيْبِ وَمَا ٱلنَّعْرِ مَنْ أَمْرِ ٱللَّغَةِ وَمَا آعُوجَ مِنْ طُرُقِ ٱلْفَلْسَفَةِ وَمَا عَمَّتْ بِهِ ٱلْبَلُولِى مِن هَلْذَا ٱلشَّعْرِ كَٱمْرَأَةٍ سُلخَ وَجْهُهَا مِنَ التَقْلِيْدِ ٱلأُورُبِيِّ ، وَكَثِيْرًا مَا رَأَيْتُ ٱلقَصِيْدَةَ مِنْ هَلذَا ٱلشَّعْرِ كَٱمْرَأَةٍ سُلخَ وَجْهُهَا وَوُضِعَتْ لَهَا جِلْدَةُ وَجْهِ مَيْتٍ . . . وَٱلنَّاظِمُ مِنْ هَلؤُلَاءِ لَا يُصَرِّفُ ٱلشَّعْرَ عَلَىٰ حُدُودِهِ وَوُضِعَتْ لَهَا جِلْدَةُ وَجْهِ مَيْتٍ . . . وَٱلنَّاظِمُ مِنْ هَلؤُلاءِ لَا يُصَرِّفُ ٱلشَّويَةِ ، وَكُوهُ هِهَا ٱلمُلْتُويَةِ ، وَلَا يُحْكِمُهُ فِيْهَا ، بَلْ تُصَرِّفُهُ ٱلأَلْفَاظُ كَيْفَ ٱتَقْفَتْ لَهُ عَلَىٰ وُجُوهِهَا ٱلمُلْتُويَةِ ، وَلَا يُحْكِمُهُ مِنْ قَلْعِهِ ثَمَانِيْنَ أَلْفَ مِيلٍ فِيْ ٱلنَّافِيَةِ ، فَلَا يَكَادُ يُقَالُ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَالَمِ ، حَتَّىٰ وَلَاكُمْ مَعْ وَيُلْعَلَى وَيُلْحَقَى بِٱللَّا فِيْ ٱلنَّافِيةِ . . .

وَهَلْذَا ٱلضَّرْبُ مِنَ ٱلصِّنَاعَةِ ٱلْفَاسِدَةِ هُوَ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ ٱلنَّوْعُ ٱلصِّنَاعِيُّ ٱلَّذِيْ أَفْسَدَ ٱلشَّعْرَ مُنْذُ ٱلْقَرْنِ ٱلْخَامِسِ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْقَدِيْمَ كَانَ فَسَادًا فِيْ ٱلْأَلْفَاظِ يَجْعَلُهَا كُلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا مُحَالًا مِنَ ٱلصَّنْعَةِ ، وَٱلْحَدِيْثُ جَاءَ فَسَادًا فِيْ ٱلْمَعَانِيْ يَجْعَلُهَا كُلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا مُحَالًا مِنَ ٱلْبَيَانِ .

وَيَزْعُمُ أَصْحَابُ هَلْذَا ٱلشَّعْرِ أَنَهُمْ فَلَاسِفَةٌ ، وَلَلْكِنَّهُمْ كَذَلِكَ فِيْ سَرِقَةِ ٱلْفَلَاسِفَةِ لَا غَيْرُ . . . وَلَوْ عَلِمُوْا لَعَلِمُوْا أَنَّ أَلْفَاظَ ٱلشَّعْرِ هِيَ أَلْفَاظٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ يَضَعُ ٱلشَّعْرُ فِيْهَا ٱلْكَلَامَ وَٱلْمُوْسِيْقَىٰ مَعًا فَتَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ طَبِيْعَةِ ٱللَّغَةِ ٱلْعَامَّةِ ٱلْقَائِمَةِ عَلَىٰ تَأْدِيَةِ ٱلْمَعْنَىٰ بِٱلدِّلاَلَةِ وَٱلنَّغَمِ وَٱلذَّوْقِ ، فَكُلُّ كَلِمَةٍ وَحْدَهَا إِلَىٰ طَبِيْعَةِ لُغَةٍ خَاصَّةٍ أَرْقَىٰ مِنْهَا تُؤدِّي ٱلْمَعْنَىٰ بِٱلدَّلاَلَةِ وَٱلنَّغَمِ وَٱلذَّوْقِ ، فَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيْ ٱلشَّعْرِ تُحْتَلَبُ لِمَعْنَاهَا مِنْ تَرْكِيْبِهِ ، ثُمَّ لِمَوْضِعِهَا مِنْ نَسَقِهِ ، ثُمَّ لِجَرْسِهَا فِيْ أَلْحَانِهِ ، وَذَلِكَ كُلُهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يَجْعَلُ لِلْكَلِمَةِ لَوْنَهَا ٱلْمَعْنَوِيَّ فِيْ جُمْلَةِ ٱلتَّصْوِيْرِ بِٱلشَّعْرِ ؛ وَمَا يَمُولُ وَذَلِكَ كُلُهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يَبُعِلُ لِلْكَلِمَةِ لَوْنَهَا ٱلْمُعْنَوِيَّ فِيْ جُمْلَةِ ٱلتَّصُويْرِ بِٱلشَّعْرِ ؛ وَمَا يَمُولُ وَذَلِكَ كُلُهُ هُوَ ٱللْذِيْ يَجْعَلُ لِلْكَلِمَةِ لَوْنَهَا ٱلْمُعْنَوِيَّ فِيْ جُمْلَةِ ٱلتَّصُويْرِ بِٱلشَّعْرِ ؛ وَمَا يَمُولُ الشَّعْرِ أَلْعَظِيمُ بِلَفْظَةٍ مِنَ ٱللْغَةِ إِلَّا وَهِي كَأَنَّهَا تُكَلِّمُهُ تَقُولُ : دَعْنِيْ أَوْ خُذِيْ أَنْ خُذِيْ عُنِ اللّهُ عَلَى أَنْ خُذِيْ أَلْهُ فَلَكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقَالِمِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقِ مِنَ ٱللّهُ عَلَى كُلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنَ ٱلللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ مِنَ ٱلللْهُ عَلَى الللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنَ الللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْقِلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِقُ الللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَكَمَا أَنَّهُ لَا بُدًّ لِلأَزْهَارِ مِنْ جَوِّ ٱلأَشِعَّةِ ، كَذَلِكَ لَا بُدَّ لِلْمَعَانِيْ ٱلشَّعْرِيَّةِ مِنْ جَوِّ ٱللَّغَةِ ٱلْبَيَانِيَّةِ ، وَقَدْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّ ٱلصَّنَاعَةَ ٱلْبَيَانِيَّةَ صِنَاعَةٌ مُتَكَلِّفَةٌ لَا شَأْنَ لَهَا فِيْ جَمَالِ ٱلشَّعْرِ وَدِقَّةِ ٱلتَّعْبِيْرِ ، وَمَا نُنْكِرُ أَنَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ ٱلْجَمِيْلِ أَشْيَاءَ مُتَكَلِّفَةٌ لَا شَأْنَ لَهَا فِيْ جَمَالِ ٱلشَّعْرِ وَدِقَّةِ ٱلتَّعْبِيْرِ ، وَمَا نُنْكِرُ أَنَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ ٱلْجَمِيْلِ أَشْيَاءَ مُتَكَلِّفَةٌ ، وَلَكِئَهَا تَنْزِلُ مِنْ أَسَالِيْبِ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلْعَالِيَةِ مَنْزِلَةً كَمَنْزِلَةِ ٱلظَّرْفِ وَٱلدَّلُّ وَٱلْخَلَاعَةِ فِيْ

الْحَبِيْبَةِ الْجَمِيْلَةِ.

إِنَّ هَلْذَهِ ٱلْفُنُوْنَ لَيْسَتْ مِنْ جَمَالِ ٱلْخِلْقَةِ وَٱلتَّرْكِيْبِ فِيْ ٱلْمَرْأَةِ، وَلَلْكِنَّهَا مَتَىٰ ظَهَرَتْ فِي ٱلْمَرْأَةِ، وَلَلْكِنَّهَا مَتَىٰ ظَهَرَتْ فِي ٱلْجَمَالِ ٱلْفَاتِنِ أَصْبَحَ بِدُوْنِهَا ـ وَهُوَ جَمِيْلٌ دَائِمًا ـ كَأَنَّهُ غَيْرُ جَمِيْلٍ أَحْيَانًا .

هُنَا صِنَاعَةٌ هِيَ رُوْحُ الْحُسْنِ فِي الْحَيَاةِ ، وَصِنَاعَةٌ مِفْلُهَا هِيَ رُوْحُ الْحُسْنِ آخَيَانَا فِي الْبَلَاغَةِ (١) ، وَمَا التَّرَاكِيْبُ الْبَيَانِيَّةُ فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الشَّغِرِ الْحَيِّ إِلَّا كَالْمَلَامِ وَٱلتَّقَاسِيْمِ فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الشَّغِرِ الْحَيِّ إِلَّا كَالْمَلَامِ وَٱلتَّقَاسِيْمِ فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الْجَمَالِ الْحَيِّ ، وَكَثِيْرًا مَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ حِيْنَ أَتَامَّلُ بَلَاغَةَ اللَّفْظِ الرَّشِيْقِ إِلَىٰ جَانِبِ لَفْظِ جَمِيْلِ فِي شِغْرِ مُحْكَمِ السَّبْكِ ، أَنَّ هَائِهِ الْكَلِمَةَ مِنْ هَالِهِ الْكَلِمَةِ كَحُبُ رَجُلِ مَنْ هَالَهِ الْكَلِمَةِ كَحُبُ رَجُلِ مُنَاتِّقِ يَتَقَرَّبُ مِنْ حُبُّ امْرَأَةِ جَمِيْلَةِ ، وَعَطْفِ أَمُوْمَةٍ عَلَىٰ طُفُولَةٍ ؛ وَحَنِيْنِ عَاطِفَةٍ لِعَاطِفَةٍ ، مُتَانِّقِ يَتَقَرَّبُ مِنْ حُبُّ امْرَأَةٍ جَمِيْلَةٍ ، وَعَطْفِ أَمُومَةٍ عَلَىٰ طُفُولَةٍ ؛ وَحَنِيْنِ عَاطِفَةٍ لِعَاطِفَةٍ ، مُتَانِّقِ يَتَقَرَّبُ مِنْ حُبُّ امْرَأَةٍ جَمِيْلَةِ ، وَعَطْفِ أَمُومَةٍ عَلَىٰ طُفُولَةٍ ؛ وَحَنِيْنِ عَاطِفَةٍ لِعَاطِفَةٍ ، وَنَظِيقٍ أَشَاقُ وَمَوْمَةٍ عَلَىٰ طُفُولَةٍ ؛ وَحَنِيْنِ عَاطِفَةٍ لِعَاطِفَةٍ ، وَنَظَائِرَ مِنْ هَاللَهُ وَلَيْكَ السَّيْقِ الْحَسَاسِ ؛ فَإِذَا قَرَأْتُ فِي شِغْرِ أَصْحَابِنَا أُولَائِكَ وَمَرْجٍ وَمَرْجٍ وَهَنِهِ وَالْمَعْرُومِ . . . . إلَىٰ كَلِمَتَيْنِ هُمَا مَعًا كَالضَّارِبِ وَالْمَعْرِهِمِ مَا لَفُظُ مُلَاكِمًا مُلَاكِمًا . . . لَيْسَ أَمَامَهُ إِلَّا رَأْسُ الْقَارِيْ .

وَكُمَا يُهْمِلُوْنَ الْخَتِيَارَ اللَّفْظِ وَالْقَافِيَةِ يَتَسَهَّلُوْنَ فِيْ الْخَتِيَارِ الْوَزْنِ الْمُلَافِمِ لِمُوْسِيقِيَّةِ الْمَوْضُوعِ ، فَإِنَّ مِنَ الْأُوزَانِ مَا يَسْتَمِرُ فِيْ خَرَضٍ مِنَ الْمَعَانِيْ وَلَا يَسْتَمِرُ فِيْ غَيْرِهِ ؛ كَمَا أَنَّ مِنَ الْقَوَافِيْ مَا يَطْرِدُ فِيْ مَوْضُوعِ وَلَا يَطْرِدُ فِيْ سِواهُ ، وَإِنَّمَا الْوَزْنُ مِنَ الْكَلَامِ كَزِيَادَةِ اللَّحْنِ عَلَىٰ الصَّوْتِ : يُرَادُ مِنْهُ إِضَافَةُ صِنَاعَةٍ مِنْ طَرَبِ النَّفْسِ إِلَىٰ صِنَاعَةٍ مِنْ طَرَبِ الْفِكْرِ ، فَالَّذِيْنَ يُهْمِلُوْنَ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُدْرِكُونَ شَيْعًا مِنْ فَلْسَفَةِ الشَّعْرِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُفْسِدُونَ فَاللَّوْنَ اللَّهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُفْسِدُونَ فَاللَّذِيْنَ يُهْمِلُونَ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُدْرِكُونَ شَيْعًا مِنْ فَلْسَفَةِ الشَّعْرِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يُفْسِدُونَ أَلْفَى لَا يُشَعِينُ فِيْ صِنَاعَةٍ ؛ إِذِ الْمَعْنَى قَدْ يَأْتِيْ نَثْرًا فَلَا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْرِ مِنْ حَيْثُ هُو الشَّوْمِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَلْقَالِهُ مِنَ الْشَعْرِ مِنْ حَيْثُ هُو الشَّوْمِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ إِنَّهَا يُنْهُمُ إِنْ الشَّعْرِ مِنْ حَيْلَ عَلَى الطَّيْمِ عَيْنَ فِي صِنَاعَةٍ ؛ إِذِ الْمَعْنَى قَدْ يَأْتِي نَثْرًا فَلَا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْرِ مِنْ حَيْثُ هُولَ الشَّرْمِ وَلَا يَشَعْلِ عَلَى السَّعْرِ عَنَ الشَّعْرِ عَلَاءً ، وَهَاذَا مَا لَا يَسْتَطِينَعُهُ ٱلثَنْوُ بِحَالٍ مِنَ الْهُ وَالِ .

فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ ٱلشَّاعِرُ أَنْ يَأْتِيَ فِيْ نَظْمِهِ بِٱلرَّوِيِّ ٱلْمُونَقِ وَٱلنَّسْجِ ٱلْمُتَلَاثِمِ وَٱلْحَبْكِ

 <sup>(</sup>١) لَنَا كَلَامٌ طَوِيْلٌ فِي فَلْسَفَةِ ٱلأَسْلُوْبِ ٱلْبَيَانِيِّ سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فِي كِتَابِنَا ٱلْجَدِيْدِ ﴿ أَسْرَارُ ٱلْإِعْجَازِ ﴾ .
 ﴿ قُلْتُ : وَٱقْرَأُ حَدِيْثَنَا عَنْ ﴿ أَسْرَارِ ٱلْإِعْجَازِ ﴾ فِي كِتَابِ إِ حَيَاةِ ٱلرَّافِعِيُ ﴾ ) .

ٱلْمُسْتَوِيْ وَٱلْمَعَانِيْ ٱلْجَيَّدَةِ ٱلَّتِيْ تَخْلُصُ إِلَىٰ ٱلنَّفْسِ خُلُوصَ طَبِيْعَةِ إِلَىٰ طَبِيْعَةِ تُمَازِجُهَا وَرَأَيْتَهُ يَأْتِيْ وَٱلْفَافِيّةِ ٱلْفَلِفَةِ ٱلنَّافِرَةِ وَرَأَيْتَهُ يَأْتِيْ بِالشِّغْرِ ٱلْجَافِيْ ٱلْغَلِيْظِ وَٱلْأَلْفَاظِ ٱلْمُسْتَوْخَمَةِ ٱلرَّدِيْئَةِ وَٱلْفَافِيّةِ ٱلْفَلِفَةِ ٱلنَّافِرَةِ وَٱلْمَسْتَوْخَمَةِ الرَّدِيْئَةِ وَٱلْفَافِيّةِ ٱلْفَافِيّةِ ٱلنَّافِرَةِ وَٱلْمَسْتَوْخَمَةِ النَّافِرَةِ الْمُضُونِيَةِ وَٱلاسْتِعَارَاتِ ٱلْبَعِيْدَةِ ٱلْمُمْسُوْخَةِ ـ فَآعْلَمْ أَنَّهُ رَجُلٌ قَدْ وَالْمَعْرُ مَنَ الشَّعْرِ وَٱبْنَكَهُ مَعَ ذَلِكَ بِزَيْغِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَسَرَفِ ٱلتَّقْلِيْدِ ، فَمَا يَجِيْءُ ٱلشَّعْرُ عَلَىٰ لِسَانِهِ فِيْ مِئَةِ بَيْتِ ٱكْثَرَ أَوْ أَقَلًّ .

ذَلِكَ قَوْلُنَا فِي فَنِّ الشَّاعِرِ ؛ أَمَّا الْكَلَامُ فِي مَوْهِبَتِهِ الَّتِيْ بِهَا صَارَ شَاعِرًا وَعَلَىٰ مِفْدَارِهَا يَكُونُ مِفْدَارُهُ وَاتَصَالُ أَسْبَابِهِ أَوِ اَنْقِطَاعُهَا مِنَ الشِّعْرِ ، فَذَلِكَ بَابٌ لَا يُمْكِنُ بَسْطُ الْمَعْنَىٰ فِيْهِ وَلَا تَحْصِيلُ دَقَائِقِهِ إِلَّا إِذَا صُوِّرَتْ رُوحُ الشَّاعِرِ فِيْ تَرْكِيْبِهَا الدَّفِيْقِ الْمُعْجِزِ وَوُزِنَتْ فِيْ مِيْزَانِهَا الإلَيْهِيِّ وَعُرِفَ نَقْصُهَا إِنْ نَقَصَتْ وَتَمَامُهَا إِنْ تَمَّتْ ، وَأَمْكَنَ تَتَبُّعُ مَوَاقِعِهَا مِنْ أَسْرَارِ مِيْزَانِهَا الإلَيْهِ إِلَّا بِالتَّوهُمِ التَّفْسِيِّ ، فَإِنَّ الأَشْيَاءِ وَمَسَاقِطِهَا مِنْ مَنَازِلِ الإِلْهَامِ ؛ وَهَلذَا مَا لا سَبِيلَ إليهِ إِلَّا بِالتَّوهُمِ التَّفْسِيِّ ، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ الْقُويِّةَ يَلْمَحُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَدْ تَكُونُ لَمْحَةُ الرُّوْحِ الشَّاعِرَةِ لِرُوْحِ مِثْلِهَا هِي تَدَبُّرَهَا الْأَرْوَاحَ الْقُويَّةَ يَلْمَحُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَدْ تَكُونُ لَمْحَةُ الرُّوْحِ الشَّاعِرَةِ لِرُوْحِ مِثْلِهَا هِي تَدَبُّرَهَا وَوَذْنَهَا وَإِذْرَاكَ مَا تَنْطُويْ عَلَيْهِ كَمَا تَرَىٰ مِنْ وَضِع النُوْرِ بِإِزَاءِ النُّورِ ، فَإِنَّ هَـٰذَا ٱلْوَضْعَ هُو وَوَزْنَهَا وَإِذْرَاكَ مَا تَنْطُويْ عَلَيْهِ كَمَا تَرَىٰ مِنْ وَضِع النُورِ بِإِزَاءِ النُورِ ، فَإِنَّ هَلْهُا فِي التَّالُقِ وَالشَّعَاعِ ، فَهُمَا وَوَزْنَ لِكِلَيْهِمَا فِيْ مِيزَانِ الْبَصَرِ دُوْنَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةً مُوازَنَةٌ إِلَّا فِيْ النَّالِ عَمَّا فِيهِمَا مِنَ الْأَكْثُورِ فَلَ أَنْ يَكُونَ فَيْمَا كَلَمْ مَا يَنْكُنَ عَمَّا فِيهِمَا مِنَ الْأَكْثُورِ وَاللَّاقَلُ .

لِهَاذَا قُلْنَا : إِنَّ ٱلشَّاعِرَ لَا يَتَّسِعُ لِنَفْدِهِ وَلَا يُحِيْطُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ رُوحٌ شِعْرِيَّةٌ تُكَافِئُهُ فِيْ وَزْنِهَا أَوْ تُرْبِي عَلَىٰ مِقْدَارِهِ ؛ فَإِنَّ هُنَاكَ قُوىٰ رُوْحِيَّةٌ لإِدْرَاكِ ٱلْجَمَالِ وَخَلْقِهِ فِيْ ٱلأَشْيَاءِ خَلْقًا هُوَ رُوْحُ ٱلشَّعْرِ وَرُوْحُ فَنَهِ ، وَقُوى أُخْرَىٰ لِصِلَةِ ٱلْعَوَاطِفِ بِٱلْفِكْرِ صِلَةً هِيَ سِرُّ ٱلشَّعْرِ وَسُو فَنِّهِ ، وَقُوى غَيْرَ هَلَذِهِ وَتِلْكَ لِتَحْوِيْلِ مَا يُخَالِجُ ٱلنَّفْسَ ٱلشَّاعِرَةَ تَحْوِيْلَ ٱلْمُبَالَغَةِ ٱلَّتِيْ وَسِرُّ فَنَهِ ، وَيَمَجْمُوعِ هَلَذِهِ ٱلْقُوىٰ كُلُهَا تَمْتَاذُ رُوْحُ ٱلشَّاعِرِ مِنْ غَيْرِ ٱلشَّاعِرِ ؛ هِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ وَلَوْ أَلْلَمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا يَكُونُ مِنْ تَفَاوُتِ ٱلْمُقَادِيْرِ ٱلَّيْ فَيُولِ مَا يَكُونُ مِنْ تَفَاوُتِ ٱلْمُقَادِيْرِ ٱلنِي وَمُنْ اللهُ وَحُدَهُ ، فَيَخُصُّ شَاعِرًا بِٱلزِّيَادَةِ وَآخَرَ بِٱلنَّقْصِ ، وَيَهَبُ أَسْبَابَهَا ٱللَّيْ تَكُونُ عَنْهَا لِلشَّاعِرِ وَيُولِكُ وَاحْدَةً وَالْحَرِ ؛ وَإِذَا تَمَتْ تِلْكَ ٱلْقُولِي وَآسَتُوكُ مَنْ تَهَيَّا مِنْهَا لِلشَّاعِرِ فَيُولِكُ وَلَوْلَ اللَّيْ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَكُونُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْرَ وَلُولَ اللَّهُ وَالْمُولُ وَاسْتَحْكَمَتْ تَهَيَّا مِنْهَا لِللسَّاعِلُ اللَّالَةُ وَلَى وَاسْتَحْكَمَتْ تَهَيَّا مِنْهَا لِللسَّاعِولِ وَيُصَلِّي وَلَوْلِهُ وَلَا لَلْمُ وَلَى وَاسْتَحْكَمَتْ تَهَيَّا مِنْهَا لِللسَّاعِلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ لَوْلُولُ وَالْمُولِ وَلُولُهُ اللَّالَةُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَا لِللْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَلَالْمُ اللْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَلْمُؤْمِ وَلَا لِللْمُؤْمِ وَلَا لَا لَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَلْمُولُولُ وَلَا لَمُولِهُ وَلَا لَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَاللْمُؤْمُ وَلَا لَلْمُؤْمِ وَلَا لِللْمُؤْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا مُؤْمِلًا لِللْمُؤْمِ لَا لِلللْعَلِمُ اللْعُولُ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُو

جِهَازٌ عَصَبِيٌّ خَالِصٌ هُوَ جِهَازُ ٱلتَّوْلِيْدِ لَا يَمُوُّ بِهِ مَعْنَىٰ إِلَّا تَجَسَّدَ فِيْهِ بِصُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ .

وَقَدِ ٱسْتَوْفَيْنَا ٱلْكَلَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِيْ مَقَالِنَا \* سِرُّ ٱلنُّبُوْغِ فِيْ ٱلأَدَبِ \* وَهُوَ لَا غَبْرُهُ سِرُّ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ .

فَأَمْثُلُ ٱلطُّرُقِ فِي نَقْدِ مَوْهِبَةِ ٱلشَّاعِرِ إِذْرَاكُهَا بِٱلرُّوْحِ ٱلشُّغْرِيَّةِ ٱلْقَوِيَّةِ مِنْ نَاحِيةِ إِحْسَاسِهَا ، وَٱلنَّفَاذُ إِلَىٰ بَصِيْرَتِهَا ، وَٱكْتِنَاهُ مَقَادِيْرِ ٱلْإِلْهَامِ فِيْهَا ، وَتَأَمُّلُ آثَارِهَا فِيْ ٱلْجَمَالِ ، وَتَدَبُّرُ طَبِيْعَتِهَا ٱلْمُوْسِيْقِيَّةِ فِي ٱلْحِسِّ وَٱلْفَهْمِ وَٱلتَّغْبِيْرِ ، وَتَبَيِّنُ قُدْرَتِهَا عَلَىٰ ٱلْفَرَحِ وَٱلْحُوْنِ بِأَشْجَىٰ وَأَرَقٌ مَا تَهْتَاجُ فِيْ ٱلنَّفْسِ ٱلْحَسَّاسَةِ ، وَمَعْرِفَةُ قُوَّةِ ٱلتَّحْوِيْلِ فِيْ عَوَاطِفِهَا لِلْمَعَانِيْ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَٱلطَّبِيْعِيَّةِ تَحْوِيْلًا يَجْعَلُ ٱلْقُوَّةَ أَقْوَىٰ مِمَّا تَبْلُغُ ، وَٱلْحَقِيْقَةَ أَكْبَرَ مِمَّا تَظْهَرُ ، وَتَأْتِيْ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمَعَهُ شَيْءٌ ؛ وَلَيْسَ يَنْتَهِيْ ٱلنَّاقِدُ إِلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْبَحْثِ فِيْ ٱلأَغْرَاضِ ، أَيْ : ﴿ ٱلْمَوَاضِيْعِ ﴾ ٱلَّتِيْ نَظَمَ فِيْهَا ٱلشَّاعِرُ وَمَا يَصِلُهُ بِهَا مِنْ أُمُوْرِ عَيْشِهِ وَأَحْوَالِ زَمَنِهِ وَكَيْفَ تَنَاوَلَهَا مِنْ نَاحِيَتِهِ وَمِنْ نَاحِيَتِهَا وَمَاذَا أَبْدَعَ ، ثُمَّ فِيْ أَيُّ ٱلْمَنَازِلِ يَقَعُ شِعْرُهُ مِنْ شِعْرِ غَيْرِهِ فِيْ تَارِيْخِ لُغَتِهِ وَآدَابِهَا ، ثُمَّ نَظْرَتُهُ ٱلْفَلْسَفِيَّةُ إِلَىٰ ٱلْحَيَاةِ وَمَسَاثِلِهَا ، وَٱتَّسَاعُهُ لِأَفْرَاحِهَا وَآلَامِهَا ، وَقُوَّةُ أَمْوَاجِهِ ٱلرُّوْحِيَّةِ فِيْ هَلْذَا ٱلْبَحْرِ ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلرَّجَّافِ ٱلْمُتَضَرِّبِ ٱلَّذِي يَبْلُغُ فِيْ نْفُوْس بَعْضِ ٱلشُّعَرَاءِ أَنْ يَكُوْنَ كَٱلْأَقْيَانُوْسِ وَفِيْ بَعْضِهَا أَنْ يَكُوْنَ كَٱلْمُسْتَنْفَع . . . ثُمَّ دِقَّةُ فَهْمِهِ عَنْ وَحْيِ ٱلطَّبِيْعَةِ ، وَٱلإِشْرَافُ عَلَىٰ جَلِيَّةِ مَعْنَاهَا بِٱلْهَمْسَةِ وَٱللَّمْسَةِ ، وَتَسَقُّطُ إِلْهَام ٱلْغَيْبِ مِنْهَا بِٱلْإِيْمَاءَةِ وَٱللَّحْظَةِ ؛ وَهَـٰلَـا كُلُّهُ لَا يَسْتَوْسِقُ لِلنَّاقِدِ ٱلْعَظِيْمِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَ رُوْحِهِ ٱلشُّعْرِيَّةِ ٱلَّتِيْ ٱخْتَصَّ بِهَا ، مُحِيْطًا بِآثَارِ ٱلشُّعَرَاءِ فِيْ لُغَتِهِ ، بَصِيْرًا بِمَآخِذِهَا ، مُحْكِمًا لِأَسْبَابِ ٱلْمُوَازَنَةِ بَيْنَهَا ، مُتَصَرِّفًا مَعَ ذَلِكَ بِأَدَاةٍ قَوِيَّةٍ مِنْ صِنَاعَةِ ٱللُّغَةِ وَٱلْبَيَانِ وَفُنُوْنِ ٱلأَدَبِ .

وَإِذَا كَانَ مِنْ نَقْدِ ٱلشَّعْرِ عِلْمٌ ، فَهُوَ عِلْمُ تَشْرِيْحِ ٱلأَفْكَارِ ، وَإِذَا كَانَ مِنْهُ فَنُّ فَهُوَ فَنُّ دَرْسِ ٱلْعَاطِفَةِ ، وَإِذَا كَانَ مِنْهُ صِنَاعَةٌ فَهِيَ صِنَاعَةُ إِظْهَارِ ٱلْجَمَالِ ٱلْبَيَانِيِّ فِيْ ٱللَّغَةِ . . .

### فَيْلَسُوفْ وَفَلَاسِفَةٌ . . . (\*\*)

أَتْلَمَّلُ الآنَ هَلْهَ الْفَلَمَ فِيْ يَدِيْ \_ وَأَنَا أَفَكُرُ فِيْمَا سَآكُتُبُهُ لِلزَّهْرَاءِ \_ فَآرَىٰ فِصَابَ الْفَلَمِ أَصْلَاعًا حُمْرًا فِي لَوْنِ الْمَرْجَانِ ، تَنْسَرِحُ فَلِيْلًا ، ثُمَّ تَسْتَدِيْرُ ، ثُمَّ تَسْتَدِقُ ، ثُمَّ الْمَرْهُوَ قَادِمَةٌ سَوْدَاءُ كَأَنَهَا قَصَبَةُ رِيْشَةِ مِنْ جَنَاحٍ ، وَقَدْ خُيلً إِلَيَّ أَنَّ هَلذَا اللَّوْنَ الأَخْمَرَ الْمَرْهُوَ يَقُولُ لِلأَسْوَدِ : إِنَّمَا أَنْتَ عَلْطَةُ الَّذِيْ صَنَعَنِيْ ، فَكَيْفَ أَلْهِمَ فِيَّ هَلذَا الإلْهَامُ ؟ فَوَسَمَنِيْ يَقُولُ لِلأَسْوَدِ : إِنَّمَا أَنْتَ عَلْطَةُ الَّذِيْ صَنَعَنِيْ ، فَكَيْفَ أَلْهِمَ فِي هَا فِيكَ فَأَخْطاً ، وَأَدْرَكَهُ الْعَجْزُ فِيهَا فِيلُكَ أَلْمَيْسَمِ مِنْ حُسْنِ وَلَوْنِ وَتَوْكِيْبٍ ، ثُمَّ آغَتَرَضَتُهُ الْغَفْلَةُ فِينِكَ فَاخُطاً ، وَأَدْرَكُهُ الْعَجْزُ مَنْ مَنْ مُنْ وَلَوْنَ وَتَوْكِيْبٍ ، ثُمَّ آغَتَرَضَتُهُ الْغَفْلَةُ فِينِكَ فَاخُطاً ، وَكُنْ الْمَعْرَدِ ، وَدَخَلَ عَلَىٰ رَأَيهِ الْوَهِنُ فَإِذَا هُو يَصِلُكَ بِي كَالسَّيِّةِ بَعْدَ الْحَسَنَةِ ، وَيُنْزِلُكَ مِئْنَ مَنْ الْجَمَالِ ! فَأَيْنَ كَانَتْ صِحَةً رَأَيهِ التَّيْ بَلِغَ بِهَا فِي أَخْسَنِ مَا وُفَقَ إِلَيْهِ حِيْنَ بَلَغَ فَيْلُ الْمُؤْلُ اللَّيْونِ مَنْ الْمَعْوَلُ الْمُؤْلِ ، وَكُنْ أَنْفَ عَلْمُ اللَّوْلُ اللَّوْلِ ، وكُنْ تَالْمَ وَلَمْ تَكُنْ أَسُودَ ، ومَا فَيْلُ اللَّوْلِ ، وكُنْتَ أَحْمَرُ وَلَمْ تَكُنْ أَسُودَ ، ومَا أَولَكُ إِلَى الطُّولِ ، وكُنْتَ أَحْمَ ولَمْ أَلَو مُنَا اللَّهُ فِي سَاعَةِ هَمَّ قَارَبُو اللَّهُ وَلَا الرَّجُلُ إِلَّا فِي سَاعَةِ هَمَّ قَارَبُنُ نَفُسِهِ وَرَأْيهِ ، فَمَازَجَتْ بَيْنَ رَأْمِهُ وَعَمَلِهِ ، فَجَمَعَتْ بَيْنَ عَمَلِهِ وَغَلَطِهِ .

ذَلِكَ مَنْطِقُ ٱللَّوْنَيْنِ فِيْمَا أَذْرَكْتُ مِنْهُمَا ، وَكِلَاهُمَا مُخْطِئٌ فِيْ جِهَةِ مَا هُوَ مُسْتَدِلٌ بِهِ أَوْ مُتَنَظِّرٌ فِيْهِ ، وَٱلْحَقِيْقَةُ مِنْ وَرَائِهِمَا ، إِذِ ٱلْحِكْمَةُ لَيْسَتْ فِيْ أَحَدِهِمَا لِحُمْرَةٍ أَوْ سَوَادٍ ، بَلْ هِيَ فِيْ آثَنَيْهِمَا جَمِيْعًا وَلَا تَنْفَسِمُ عَلَيْهِمَا قِسْمَةٌ مَا ، لِأَنَّهَا آتِيَةٌ مِنْهُمَا بِلللهُقَابَلَةِ بَيْنَ ٱثْنَيْهِمَا ، وَمَا لَا يَخْرُجُ أَبَدًا إِلَّا مِنِ ٱثْنَيْنِ فَهُو أَبَدًا وَاحِدٌ لَا نِصْفَ لَهُ ؛ كَٱلطَّفْلِ مِنْ أَبَوَهُ مِنْ أَبِيْهِ .

أَفِيْ ٱلأَرْضِ كُلِّهَا مَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَفْسِمَ طِفْلًا وَاحِدًا فَيَجْعَلَهُ طِفْلَيْنِ تَعْتَدِلُ بِهِمَا ٱلْحَيَاةُ وَتَمُدُّهُمَا بِرُوْحَيْنِ مِنْ رُوْحِ وَاحِلَةٍ ؟ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ هَلْذَا ٱلْخَالِقَ ٱلأَرْضِيَّ . . إِلَّا فِيْ طَائِفَتَيْنِ : ٱلأُوْلَىٰ قَوْمٌ مِنْ ذَاهِبِيْ ٱلْعُقُولِ يَخْلُقُوْنَ كُلَّ شَيْءٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا ، وَٱلثَّانِيَةُ

<sup>(\*)</sup> مَجَلَّةُ ٱلزَّهْرَاءِ ، سَنَةَ ١٩٢٥ .

قَوْمٌ مِنْ جَبَابِرَةِ ٱلْعُقُوْلِ . . . عِنْدَنَا تَعْرِفُ لَهُمْ مِنَ ٱلْخَلْطِ وَسُخْفِ ٱلرَّأْيِ مَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَعْلُوْا 
بِهِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، إِذْ كَانَ ٱلنَّاسُ لَا يُجَاوِزُوْنَ ٱلْحَقَائِقَ ، فَظَنَّ هَـٰوُلَاءِ أَنَّهُمْ إِنْ جَاوَزُوْهَا 
وَعَدَوْا عَلَيْهَا خَرَجُوْا إِلَىٰ طَبْقَةِ فَوْقَ ٱلْعَقْلِ ٱلإِنْسَانِيِّ . وَلِلْجُنُوْنِ طَرَفَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَلَّا 
يَعْقِلَ ٱلْمَجْنُونُ عَنِ ٱلنَّاسِ ، وَٱلاَخَرُ : أَلَّا يَعْقِلَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلْعَاقِلِ ، فَذَلِكَ وَهَلْذَا 
هَـٰذَا ، وَكَأَنَّ فِيْ رَأْسِ كُلِّ مِنْهُمَا مُضْمَرَةً مِنْ فُوَّةِ ٱلْخَلْقِ تَنْطُويْ عَلَىٰ مَحْجُوْبَةِ إِلَاهِيَّةِ ، فَكُلُّ 
مِنْهُمَا يَزِيْدُ فِيْ ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا فَوْقَ ٱلطَّبِيْعَةِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِيْ ٱلأَسْرَارِ ٱلْمَجْهُوْلَةِ 
مَنْهُمَا يَزِيْدُ فِيْ ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا فَوْقَ ٱلطَّبِيْعَةِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِيْ ٱلأَسْرَارِ ٱلْمَجْهُوْلَةِ 
مَنْهُمَا يَزِيْدُ فِيْ ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا فَوْقَ ٱلطَّبِيْعَةِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِيْ ٱلأَسْرَارِ ٱلْمَجْهُولَةِ 
اللَّيْ لَا تَسْتَبِيْنُ عِنْدَنَا مِنْ خَفَائِهَا ، ثُمَّ لَا تَخْفَىٰ عِنْدَهُم مِنِ ٱسْتِيَانَتِهَا .

يُضْحِكُنِيْ مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُفُوٰلِ هَلُوْلَاءِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الدِّيْنَ مَرَّةً عَادَةً ، وَتَارَةً آخْتِرَاعًا ، وَحِيْنًا خُرَافَةً ، وَطَوْرًا آسْتِعْبَادًا ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَهُمْ رَأَيُّ ، وَكُلُّ ذَلِكَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ بِالدِّلِيْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ طَاغُورُ الشَّاعِرُ الْهِندِيُ الْمُتَصَوِّفُ إِلَىٰ مِصْرَ ، وَجَلَسُوا إِلَيْهِ وَسَمِعُوهُ ، خَرَجُوا يَتَكَلَّمُونَ كَانَّمًا كَانُوا فِيْ مَعْبَدِ ، وَكَأَنَّمَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ حَقِيْقَتُهُ الإللهِيَّةِ ، وَكَأَنَّمَا اتَنَّلَمَ عَلَيْهِمْ عَقِيْقَتُهُ الإللهِيَّةِ ، وَكَأَنَّمَا اللهِيَّةِ ، وَكَأَنَّمَا اللهِيَّةِ ، وَكَأَنَّمَا اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَقِيْقَتُهُ الإللهِيَّةِ ، وَكَأَنَّمَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا مَوْفَا عَنْ الْمُكَانِ الَّذِيْ جَلَسَ فِيْهِ الرَّجُلُ ، فَلَا يَعْرِفُونَهُ مِنَ الأَرْضِ ، وَكَأَنَّمَا اتَّضَعَتْ هَلِيهِ الدُّالِمِ ، بَلْ كَانُوا فِيْ غَشْيَةٍ قَدْ فَرُوا لَهَا وَسَكَنُوا إِلَيْهَا ، وَمَا أَرَاهُمْ صُرفُوا عَنْ عُفُولِهِمْ وَلا صُرِفَتُ عُفُولُهُمْ عَنْهُمْ ، وَلَلْكِنَّ طَاغُورَ شَاعِرٌ فَيْلُسُوفٌ ، وَهُمْ يَعْرِفُونَ أَنْفُسَهُمْ عُنُولُهُمْ عَنْهُمْ ، وَلَلْكِنَّ طَاغُورَ شَاعِرٌ فَيْلُسُوفٌ ، وَهُمْ يَعْرفُونَ أَنْفُسَهُمْ ، وَلَلْكِنَّ طَاغُورَ شَاعِرٌ فَيْلُسُوفٌ ، وَهُمْ يَعْرفُونَ أَنْفُسَهُمْ مُولُولُ اللهَ الْمُؤْدِ اللهَ الْمُولُ الْمَلَالُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَوْلُ الْمُولُولُ الْمَوْلُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

لَقَدْ ضَرَبَهُمْ طَاغُوْرُ ، لا بِأَنَّهُ لَمَسَهُمْ ، بَلْ بِأَنَّهُمْ لَمَسُوْهُ . . . وَفَضَحَهُمْ فَضِيْحَةَ ٱللَّوْلُوَّةِ لِلزُّجَاجِ ٱلْمُدَّعِيْ أَنَّهُ لُؤْلُوٌ ، وَأَظْهَرَ لَنَا تَجَمُّلَهُمُ ٱلْعَقْلِيَّ كَهَلْذِهِ ٱلأَصْبَاغِ فِيْ وَجْهِ ٱلشَّوْهَاءِ : تَذْهَبُ تَنَصَنَّعُ وَلَا تَدْرِيْ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيْ أَذْهَانِهَا وَأَصْبَاغِهَا رُوْحُ ٱلنَّقَاشِ ، فَفِيْ وَجْهِهَا هِيَ مَعْنَىٰ ٱلْحَائِطِ .

لَقَدْ قَرَأْتُ كُلَّ مَا كَتَبُوْا عَنْ طَاغُوْرَ أَلْتَمِسُ فِيْهِ هَـٰذِهِ ٱلْحَقِيْقَةَ لِأَرَىٰ كَيْفَ يَكُوْنُ جَبَابِرَةُ ٱلْعُقُوٰلِ حِيْنَ تَنْكَشِفُ عَنْهُمُ ٱلْمَعَاذِيْرُ وَتَنْزَاحُ ٱلْعِلَلُ وَتُنْتَهَكُ ٱلأَسْتَارُ ، فَإِذَا هُمْ فِيْ كُلِّ مَا كَتَبُوهُ لَا يُحِسُّونَ إِلَّا هَلَذِهِ الْحَقِيْقَةَ ، وَلَا يَصِفُونَ إِلَّا هَلْذَا الْحِسَّ ، فَلَمْ يُخْزِهِمْ عِنْدَنَا إِلّا هَلْذَا الْوَصْفُ ، لَا جَرَمَ فَكُلُّ مَا أَثْنُوا بِهِ عَلَىٰ الشَّاعِرِ الْفَيْلَسُوْفِ قَرَأْنَاهُ ذَمَّا لَهُمْ ، وَعَرَفْنَاهُ قَدْحًا فِيْهِمْ ، وَأَخَذْنَاهُ تُهَمَّةً عَلَيْهِمْ ، وَكُلُّ مَا أَعْظَمُوا مِنْ أَمْرِهِ صَغَرَّ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَلَقَدْ جَعَلُوهُ إِنْسَانًا كَانَّمَا تَنْتَهِيْ قِمَّةُ عَلَيْهِمْ ، وَكُلُّ مَا أَعْظَمُوا مِنْ أَمْرِهِ صَغَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَلَقَد جَعَلُوهُ إِنْسَانًا كَانَّمَا تَنْتَهِيْ قِمَّةُ هَلِيْهِ اللَّذِي اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَاسَل اللهُ وَيَعْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَأَنْتَ أَفَلَا تَرَىٰ هَـٰذَا مِنْ جَبَابِرَةِ ٱلْعُقُوٰلِ كَتِلْكَ ٱلشَّيْمَةِ فِي أَخْلَاقِ ٱلْعَامَّةِ ، إِذْ لَا يَصْلُحُوْنَ أَبَدًا إِلَّا أَنْ يَكُونُوْا تَبَعًا ، وَلَا عِلْمَ لَهُمْ إِلَّا مَا يَرْبِطُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ فُلَانِ وَفُلَانِ ، ثُمَّ لَا تَكُوْنُ نَهْمَةُ أَنْفُسِهِمْ مَعَ ٱلرَّجُلِ وَفُلَانِ ، ثُمَّ لَا تَكُوْنُ نَهْمَةُ أَنْفُسِهِمْ مَعَ ٱلرَّجُلِ وَفُلَانٍ ، ثُمَّ لَا تَكُوْنُ نَهْمَةُ أَنْفُسِهِمْ مَعَ ٱلرَّجُلِ اللهِ مَا يَعْمَلُونَ بِلَا تَمْيِيْزٍ ، ثُمَّ لَا تَكُوْنُ نَهْمَةُ أَنْفُسِهِمْ مَعَ ٱلرَّجُلِ الْفَالِمِ وَلَا يَعْمَعُوْا بِهِ لِللَّهِمْ إِلَىٰ التَّسْلِيْمِ لَهُ ، وَٱتَّقَاءِ حَقَائِقِهِ ، وَٱلنُّزُوْلِ عَنْ آرَائِهِمْ إِلَىٰ رَأْبِهِمْ إِلَىٰ رَأْبِهِمْ إِلَىٰ رَأْبِهِمْ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِلَىٰ نَفْسِهِ !

لَقَدْ قُلْنَا مِنْ قَبْلُ : إِنَّ جَبَابِرَةَ ٱلْعُقُوْلِ هَـٰوُلَاءِ ٱلَّذِيْنَ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنُوا عُلَمَاءَنَا وَسَادَتَنَا لِيُصَرِّفُوا عُقُولُنَا وِيُهْجُمُوا بِنَا عَلَىٰ لِيُصَرِّفُوا عُقُولُنَا وَيُعْيَرُوا عَقَائِدَنَا وَيُصْلِحُوا آدَابَنَا وَيُدْخِلُونَا فِيْ مَسَاخِطِ ٱللهِ وَيَهْجُمُوا بِنَا عَلَىٰ مَحَارِمِهِ وَيُرْكِبُونَا مَعَاصِيهِ ـ إِنْ هُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ إِلَّا عَامَّةٌ وَجَهَلَةٌ وَحَمْقَىٰ إِذَا وُزِنُوا بِعُلَمَاءِ ٱلأُمْمِ وَقِيْسُوا إِلَىٰ حُكَمَاءِ ٱلدُّنْيَا ، وَمَا يَكْتُبُونَ لِلأُمَّةِ فِيْ نَصِيْحَتِهَا وَتَعْلِيْمِهَا إِلَّا مَا يَتَحَوَّلُ مِنْ كَلِمَاتٍ وَجُمَلٍ فِيْ ٱلصَّحُفِ وَٱلْكُتُبِ إِلَىٰ أَنْ يَصِيْرُوا فِيْ ٱلْوَاقِعِ فُسَّاقًا وَفَجَرَةً وَمُلْحِدِيْنَ وَمُفْسِدِيْنَ ؟ فَٱلْمُصِيْبَة فِيهِمْ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْعِلْمِ ٱلنَّاقِصِ فِيْ وَزْنِ ٱلْمُصِيْبَةِ بِهِمْ مِنْ وَسَاخِرِيْنَ وَمُفْسِدِيْنَ ؟ فَٱلْمُصِيْبَة فِيهِمْ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْعِلْمِ ٱلنَّاقِصِ فِيْ وَزْنِ ٱلْمُصِيْبَةِ بِهِمْ مِنْ فَالْعِرِيْنَ وَمُفْسِدِيْنَ ؟ فَٱلْمُصِيْبَة فِيهِمْ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْعِلْمِ ٱلنَّاقِصِ فِيْ وَزْنِ ٱلْمُصِيْبَةِ بِهِمْ مِنْ

نَاحِيَةِ ٱلْخُلُقِ ٱلْفَاسِدِ ، وَهَاتَانِ مَعًا فِيْ وَزْنِ ٱلْمُصِيْبَةِ ٱلْكُبْرَىٰ ٱلَّتِيْ يَجْنُوْنَ بِهَا عَلَىٰ ٱلأُمَّةِ لِيَعْدِيْمِهَا فِيْمَا يَوْعُمُوْنَ . . .

لَمْ أَنْخَدِعْ قَطُّ فِيْ هَـٰؤُلاءِ مِنْ فَلَاسِفَةٍ أَوْ دَكَاتِرَةٍ أَوْ جَبَابِرَةٍ ، وَلَسْتُ أَضَعُ أَمْرَهُمْ إِلَّا عَلَىٰ حَقِّهِ ، فَإِنِّي لِأَعْرِفُ أَنَّ ٱلْهِرَّ مِنْ قَبِيْلَةِ ٱلأَسَدِ ، وَلَلْكِنَّ أَسَدِيَّتَهُ عَلَىٰ ٱلْفَأْرِيَّةِ وَحْدَهَا . . . وَلَحِلْمٌ عَاقِبَتُهُ ٱلْجَهْلُ خَيْرٌ لِلأُمَّةِ مِنْ عَوَاقِبِ عِلْمِهِمْ وَتَخَبُّطِهِمْ وَحَمَاقَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ وَلَحِلْمٌ عَاقِبَتُهُ ٱلْجَهْلُ خَيْرٌ لِلأُمَّةِ مِنْ عَوَاقِبِ عِلْمِهِمْ وَتَخَبُّطِهِمْ وَحَمَاقَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ مُقَلِّدُونَ ، وَلَهُمْ طِبَاعٌ مُعْتَلَةٌ زَائِغَةٌ ، وَعُقُولٌ لَا مِسَاكَ لَهَا مِنْ دِيْنِ أَوْ ضَمِيْرٍ ؛ فَمَا يَجْنَحُونَ إِلَّا إِلَىٰ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ، أَوْ آفَةٍ مَحْدُورَةٍ ، أَوْ فِكْرَةٍ مُتَّهَمَةٍ ؛ وَلَا يَعْمَلُونَ إِلَّا مَا يُشْبِهُ ٱلظَنَّ بِهِمْ ، وَٱلرَّأْيَ فِيهِمْ ؛ مِنْ تَمْدِيْنِ ٱلأَخْلَاقِ ٱلسَّافِلَةِ وَإِلْحَاقِهَا بِٱلْعِلْمِ أَوِ ٱلْفَلْسَفَةِ ، مَعَ بَقَاءِ ٱلطَّنَّ بِهِمْ ، وَٱلرَّأْيَ فِيهِمْ ؛ مِنْ تَمْدِيْنِ ٱلأَخْلَاقِ ٱلسَّافِلَةِ وَإِلْحَاقِهَا بِٱلْعِلْمِ أَوِ ٱلْفَلْسَفَةِ ، مَعَ بَقَاءِ ٱلْعَقْلِ وَٱلرَّأْيَ فِيهِمْ ؛ مِنْ تَمْدِيْنِ ٱلأَخْلَقِ ٱلسَّافِلَةِ وَإِلْحَاقِهَا بِٱلْعِلْمِ أَو ٱلْفَلْسَفَةِ ، مَعَ بَقَاءِ ٱلْعَقْلِ بِعْمَ اللَّهِ إِلَى مِنْ عَلَى هَذَا ٱلْخَلِقِ ٱللَّهُ مَا هُنَا مَنْ عَلَى هَلَا إِلَى هَا هُنَا لِي الللهِ اللهِ اللهِ هِمَ الللهِ اللهِ هُمَ اللهِ اللهُ عَلَى مَا لَكَ مَنْ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَٱلَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ ٱلْقَدِيْمَ وَٱلْجَدِيْدَ ، وَلَا ٱلتَّاَخُّرَ وَٱلتَّقَدُّمَ ، وَلَا ٱلْجُمُوْدَ وَٱلتَّعَدُّمَ ، وَلَا ٱلتَّاخُولُ ؛ وَلَـٰكِنَّ أَخْلَاقَنَا وتَجَرُّدَهُمْ مِنْهَا ، وَدِيْنَنَا وَإِلْحَادَهُمْ فِيْهِ ، وَكَمَالَنَا وَنَقْصَهُمْ ، وَٱلْجَوْلَ الْعَادَهُمْ ، وَٱغْتِصَامَنَا بِمَا يُمْكِنُنَا وَتَرَاخِيَهُمْ تَرَاخِيَ ٱلْحَبْلِ لَا يَجِدُ مَا يَشُدُّهُ .

وَٱلآنَ أَنْظُرُ إِلَىٰ قَلَمِي فَأَرَىٰ شَطْرَهُ ٱلأَسْوَدَ مَا جُعِلَ كَذَلِكَ إِلَّا لِيَزِيْدَ فِيْ جَمَالِ حُمْرَتِهِ وَبَرِيْقِهَا ، وَيُكْسِبَهَا لَمْعَةً لَا تَأْتِيْهَا إِلَّا مِنَ ٱلسَّوَادِ خَاصَّةً ؛ وَٱلشَّرُّ خَيْرٌ إِذَا بَقِيَ مَحْصُوْرًا فِيْ مَوْضِعِهِ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ ؛ فَإِذَا تَنَبَّهَتِ ٱلأُمَّةُ لِجَبَابِرَةِ ٱلْعُقُوْلِ هَلَوُّلَاءِ ، قُلْنَا : لَا بَأْسَ بِٱلسَّوَادِ ٱلْمُظْلِمِ إِذَا كَانَتْ حِكْمَتُهُ حَمْرًاءَ . . .

# وُ شَيْطَانِي وَشَيْطَانُ طَاغُوْرَ . . . (\*)

طَاغُوْرُ هَاذَا شَاعِرُ ٱلْهِنْدِ ، مَرَّ بِمِصْرَ مُرُوْرَ شَمْسِ ٱلشَّنَاءِ بِٱلْيَوْمِ ٱلْمَطِيْرِ : لَا يَقَعُ نُوْرُهَا إِلَّا فِيْ ٱلْقُلُوْبِ مِمَّا تَسْتَخِفُ وَتَسْتَهُوِيْ ، وَمِمَّا تَمْتَنِعُ وَتَتَأَبَّىٰ ، وَمِمَّا تَرِقُ وَتَلْطُفُ ؛ وَتَنْقَدِحُ بَيْنَ ٱلشُّحُبِ الْهَامِيَةِ فَإِذَا لَهَا مِنَ ٱلْجَمَالِ وَٱلسِّحْرِ وَٱلْعَجَبِ مَا يَكُوْنُ لِجَمْرَةٍ تُخْرِجُهَا ٱلسَّمَاءُ مُعْجِزَةً لِلنَّاسِ فَيَرَوْنَهَا تُرْسِلُ ٱلشُّعَاعَ مَرَّةً وَتُمْطِرُ ٱلْمَاءَ مَرَّةً .

لَمْ أَلْقَ طَاغُوْرَ وَلَاكِنِّيْ أَنْفَذْتُ إِلَيْهِ شَيْطَانِيْ ، وَقُلْتُ أُوْصِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِوَجْهِهِ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَلْذَا ٱلرَّجُلَ هِنْدِيٌّ ، وَلَلْكِنَّهُ إِنْسَانٌ ؛ فَمَا أَرْضٌ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ أَرْضٍ ؛ وَأَنَّهُ شَاعِرٌ ، وَلَلْكِنَّهُ مَخْلُوقٌ ، فَمَا طَبِيْعَةٌ أَغْلَبُ عَلَيْهِ مِنْ طَبِيْعَةٍ ؛ وَأَنَّهُ حَكِيْمٌ ، وَلَلْكِنَّهُ تَرْكِيْبٌ مَا جُبِلَتْ لَهُ طِيْنَةٌ غَيْرُ ٱلطَّيْنَةِ ؛ وَأَنَّهُ سَمَاوِيٌّ ، غَيْرَ أَنَّهُ سَمَاوِيٌّ كَعُلَمَاءِ ٱلْفَلَكِ . سَمَاوُهُ فِيْ مِنْظَارٍ وَكَتَابٍ وَقَلَم وَحِبْرٍ . . . فَأَذْهَبْ إِلَيْهِ فَلَاجِلْ شَيْطَانَهُ ، فَإِنَّكَ وَاجِدٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لِكُلِّ وَكِتَابٍ وَقَلَم وَحِبْرٍ . . . فَأَذْهَبْ إِلَيْهِ فَلَاجِلْ شَيْطَانَهُ ، فَإِنَّكَ وَاجِدٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لِكُلِّ وَيَتَابٍ وَقَلَم وَحِبْرٍ . . . فَأَذْهَبْ إِلَيْهِ فَلَاجِلْ شَيْطَانَهُ ، فَإِنَّكَ وَاجِدٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لِكُلِّ وَيَتَابٍ وَقَلَم وَحِبْرٍ . . . فَأَذْهَبْ إِلَيْهِ فَلَاجِلْ شَيْطَانَهُ ، فَإِنَّكَ وَاجِدٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لِكُلِّ وَيَعْمَ وَهُ مَنْكُلِّهُ بِهِ ؛ وَخُذْ مَا يَهْجِسُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، وَدَعْ السَّعْرَاءِ ، وَرُبَّمَا عَرَفْتَ شَيْطَانَهُ مِنْ ذَوِيْ قَرَابَتِكَ أَوْ خَالِصَةٍ أَهْلِكَ ، ثُمَّ ٱلْتَبِيْ بِكَلَامِهِ عَلَىٰ جَهِةٍ مَا هُو مُتَكَلِّمٌ بِهِ ؛ وَخُذْ مَا يَهْجِسُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، وَدَعْ أَلْهُ مُنْ حَوْلُهُ مُهَمِّئَةٌ لَهُ مَسَائِلَ مَنْ حَوْلُهُ مُهَيِّئَةٌ لَهُ مَسَائِلَ مَنْ حَوْلُهُ مُهَمَّئِكُ لَمْ مُولِكُ مَ وَلَهُ مُعَلِيْكَ مَنْ حَوْلُهُ مُهَمِّئَةٌ لَهُ مَسَائِلَ أَخْرَىٰ عَلَى مَلْ حَوْلَهُ مُهَمَّئَةٌ لَهُ مَسَائِلَ مُو مَنْ مَوْلَهُ مُو مُنْ كُلُ جَوابٍ عَلَيْهَا وَلَا يَنْطِقُ بِجَوَابٍ عَلَيْهَا .

\* \* \*

فَحَدَّثَنِيْ شَيْطَانِيْ بَعْدَ رُجُوْعِهِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ شَيْطَانُ طَاغُوْرَ قَالَ : لَمَّا هَبَطَ طَاغُوْرُ هَـٰذَا الْوَادِيْ نَظَرَ نَظْرَةً فِيْ ٱلشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ هُنَا وَأَنْتِ هُنَاكَ ، تَقْرُبِيْنَ بِأَثْرٍ وَتَبْعُدِيْنِ بِأَثْرٍ ، وَتُطْلُعِيْنَ بِجَوِّ وَتَغْرُبِيْنَ بِجَوِّ ، فَلَا تَخْتَلِفِيْنَ وَتَخْتَلِفُ بِكِ ٱلأَقَالِيْمُ ، ثُمَّ تَتَغَيَّرُ بِٱلأَقَالِيْمِ الْأُمَمُ ، ثُمَّ تَتَغَيَّرُ بِٱلأَمْانِعِ أَغْرَاضُهَا الْأُمَمُ ، ثُمَّ تَتَغَيَّرُ بِٱلأَمْانِعِ أَغْرَاضُهَا

<sup>(\*) «</sup> ٱلْبَلَاغُ ٱلْأُسْبُوْعِيُّ » سَنَةَ ١٩٢٦ .

\_\_\_\_\_ وَمَصَالِحُهَا ، ثُمَّ تَتَغَيَّرُ بِمَصَالِحِهَا وَأَغْرَاضِهَا ٱلْحَقَائِقُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ ، وَإِنَّمَا ٱلْبَاطِلُ وَٱلْحَقُّ فِيْمَا تَسْتَقْبُلُ هَانِهِ ٱلْحَقَائِقَ أَوْ تَسْتَذْبِرُ ؛ وَقَدْ غَلَبَتِ ٱلسَّيَاسَةُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ هَاذِهِ ٱلْحَقَائِقُ ٱلإِنْسَانِيَّةُ جُغْرَافِيَّةً ، لَهَا شُعُوْبٌ وَلَهَا مُسْتَعْمَرَاتٌ ، فَٱلإِخَاءُ فِيْ ٱلْغَرْبِ سِيَادَةٌ فِيْ ٱلشَّرْقِ ، وَٱلْمُسَاوَاةُ هُنَاكَ ٱمْتِيَازٌ هُنَا ، وَٱلْحُرِّيَّةُ فِيْ مَمْلَكَةٍ ٱسْتِعْبَادٌ لِمَمْلَكَةٍ ، وَٱلتَّحِيَّةُ فِيْ مَوْضِع صَفْعَةٌ فِيْ مَوْضِع ، وَٱلضِّيَافَةُ فِيْ مَكَانٍ ٱسْتِئْكَالٌ فِيْ مَكَانٍ ، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِلِفِينَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَّنَّ رَّحِمَ رَبُّكً ۚ وَلِلنَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ [١١ سورة هود/الآينان : ١١٨ و١١٩] : فَلَنْ يَتَّصِلَ ٱلنَّاسُ بِٱلرُّوْحِ ٱلأَعْلَىٰ إِلَّا مِنَ ٱلْجِهَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ٱلَّتِيْ لَمْ تَتَغَيَّرُ وَلَنْ تَتَغَيَّرَ فِيْهِمْ ، جِهَةِ ٱلدُّمُوْعِ ٱلَّتِيْ لَا تَخْتَلِفُ فِيْ أَسْوَدَ وَلَا أَحْمَرَ ، وَٱلَّتِيْ لَا تَنْبَعِثُ إِلَّا مِنَ ٱلرَّقَّةِ وَٱلْوَجْدِ وَٱلأَحْزَانِ وَٱلآَلَامِ ، وَهِيَ بِذَلِكَ نَسَبُ كُلِّ قَلْبِ إِلَىٰ كُلِّ قَلْبِ ، فَلَوْ غَمَرَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ بَلَاءٌ وَاحِدٌ لَا تُحْرِزُ مِنْهُ أَرْضَىٌ أَهْلَهَا وَلَا تَتَحَاجَزُ ٱلأُمَمُ فِيْهِ ، لَاسْتَلَبَ مَطَامِعَ ٱلنَّاسِ بَعْضَهُمْ فِيْ بَعْضٍ ، وَأَرْجَعَ ٱلإِنْسَانِيَّةَ ٱلزَّائِغَةَ إِلَىٰ مُسْتَقَرَّهَا ، فَتَجَرَّدُوا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ فِيْ ٱلدُّنْيَا ، فَٱتَّصَلُوا بِٱلْلَّانِهَايَةِ وَهُمْ فِيْ ٱلنِّهَايَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَاءٌ عَامٌ فَفِكْرٌ عَامٌ فِيْ بَلَاءٍ يُمِيْتُ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْمُتَطَلَّعَةَ ، وَيَكُونُ كَٱلدَّاءِ تَلَبَّسَ بِٱلْجِنْسِ ٱلإِنْسَانِيِّ كَٱلَّذِيْ تَصِفُهُ ٱلأَدْيَانُ مِنْ جَهَنَّمَ وَٱلْمَصِيْرِ إِلَيْهَا وَٱلْحِسَابِ عِنْدَهَا وَٱلْجَزَاءِ عَلَىٰ ٱلشَّرِّ بِهَا ، جَتَّىٰ لَا تَبْقَىٰ نَفْسٌ إِلَّا وَهِيَ فِيْ وَثَاقٍ مِنْ حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا ، وَلَا يَبْقَىٰ شَرٌّ يُتَخَيَّلُ أَوْ يُشْتَهَىٰ إِلَّا وَهُوَ كَٱلْمَتَاعِ ٱلنَّفِيْسِ بَيْنَ أَرْبَعَةِ جُدْرَانٍ تَتَسَاقَطُ وَتَخْتَرِقُ لَا يَجِدُ فِيْ كُلِّ ٱللُّصُوْصِ لِصًّا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَـٰلَا وَلَا ذَاكَ فَٱلْحُبُّ ٱلْعَامُ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ جَيْشٌ وَلَا سِلَاحٌ وَلَا سِيَاسَةٌ وَلَا دُولٌ ، وَلَا تَكُونَ ٱلْمَمَالِكُ إِلَّا بُيُونًا إِنْسَانِيَّةً بَيْنَ ٱلْوَاحِدَةِ وَٱلْكُلِّ مِنَ ٱلشَّابِكَةِ وَٱللُّحْمَةِ مَا بَيْنَ ٱلْكُلِّ وَٱلْوَاحِدَةِ ، وَحَتَّىٰ تَقُوْلَ مِصْرُ لإِنْكِلتْرَة : يَا بِنْتَ عَمِّيْ ! . . فَإِنِ ٱسْتَحَالَ كُلُّ هَلْذَا فَٱلْحُرِّيَّةُ ٱلْعَامَّةُ عَلَىٰ أَنْ تَكُوْنَ مَحْدُوْدَةً مِنْ كُلَّ جهاتِهَا بِٱلشِّعْرِ ، وَعَلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ ٱلشَّعْرُ مَحْدُوْدًا بِٱلطَّبِيْعَةِ ، وَٱلطَّبِيْعَةُ مَحْدُوْدَةً بِٱللهِ ، فَيَنْتَزِعُ ٱلنَّوْمَ مِنَ ٱلأَرْضِ لِتَتَّصِلَ ٱلْيَقَظَةُ بِٱلْحُلُّمِ . . . مِنْ طَرِيْقِ غَيْرِ ٱلنَّوْمِ .

قَـالَ شَيْطَـانُ طَـاغُـوْرَ : . . . ثُـمَّ ٱبْتَـأَسَ طَـاغُـوْرُ وَقَـالَ : كُـلُّ ذَلِـكَ مُسْتَحِيْـلٌ أَوْ كَٱلْمُسْتَحِيْلِ ، وَلَـٰكِنَّهُ فِيْ ٱلأَمَلِ مُمْكِنٌ أَوْ كَٱلْمُمْكِنِ ؛ وَلِلَّفْظِ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا مَا يَكُوْنُ ، وَٱلنَّانِيْ مَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ ، ذَلِكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَا ، لِأَنَّهُ جَانِبُ ٱلتَّظَامِ ٱلإِلَـٰهِيِّ ، وَهَـلذَا لَا بُدَّ لَنَا مِنْهُ لِأَنَّهُ جَانِبُ ٱلْخَيَالِ ٱلإِنْسَانِيِّ ؛ وَذَلِكَ مِنَ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلَّتِيْ تَعْمَلُ وَلَا تَتَكَلَّمُ ، وَهَاذَا مِنَ ٱلشَّعْرِ الَّذِيْ يَتَكَلَّمُ وَلَا يَعْمَلُ . آهِ آهِ ! إِنَّمَا ٱلسَّلَامُ ٱلْعَامُّ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْوُجُوْدُ شَرِكَةً إِلَاهِيَّةً إِنْسَانِيَّةً بِرِضًا وَٱتَّفَاقِ بَيْنَ ٱلطَّرَفَيْنِ . . وَلَعَمْرِيْ إِنَّ كُلَّ ٱلْمُسْتَحِيْلَاتِ مُمْكِنَةٌ بِٱلإِضَافَةِ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْمُسْتَحِيْلِ .

ثُمَّ تَبَسَّمُ طَاغُوْرُ إِذْ خَطَرَ لَهُ أَنَّهُ شَاعِرٌ عَلَيْهِ أَنْ يَصِفَ ٱلْوَرْدَةَ وَيَقُوْلَ فِيْهَا مَا يَجْعَلُهَا بَيْتَ شِعْرٍ فِيْ كِتَابِ ٱلطَّبِيْعَةِ لَهُ وَزْنٌ وَنَغَمٌ ، وَلَكِنْ عَلَىٰ ٱلطَّبِيْعَةِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ تُنْبِتَهَا نَاضِرَةً عَطِرَةً جَمِيْلَةً تَتَمَيَّرُ مِنْ غَيْرِهَا بِرَائِحَةٍ وَلَوْنٍ وَشَكْلٍ .

قَالَ شَيْطَانُهُ : وَلَمَّا ٱنْتَهَىٰ مِنْ تَآمُّلِهِ إِلَىٰ هَاذِهِ ٱلْخَاطِرَةِ قَدَّمَتْ لَهُ سَيَّدَةٌ هِنْدِيَّةٌ عُقُوْدَ ٱلرَّهْرِ ، وَبَيْنَا هِيَ تُقَلِّدُهُ إِيَّاهَا قَالَ فِيْ نَفْسِهِ : إِنَّ هَاذِهِ ٱلأَزْهَارَ مِنْ مَعَانِيْ ٱلْمَاءِ ٱلْعَلْبِ ؛ فَإِذَا ٱنْطَلَقْنَا فِيْ أَوْهَامِنَا وَرَاءَ ٱلْحُبُ ٱلْعَامِّ وَٱلسَّلَامِ ٱلْعَامِّ فَلِمَنْ تَكُوْنُ مَعَانِيْ ٱلْمَاءِ ٱلْمِلْحِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ٱلأَرْضِ وَمِنْ أَزْهَارِهِ ٱلأُسْطُولُ ٱلإِنْكِلِيْزِيُّ . . .

\* \* \*

حَدَّثَنِيْ شَيْطَانِيْ قَالَ : حَدَّثَنِيْ شَيْطَانُ طَاعُوْرَ قَالَ : وَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ طَاغُوْرُ فِيْ قَصْرِ شَوْقِيْ بِكْ وَرَآهُ فِيْ مِثْلِ حُسْنِ ٱلدِّيْنَارِ وَنَقْشِهِ وَنَفَاسَتِهِ ، قَالَ : لَا جَرَمَ هَالِهِ أُمَّةٌ أَغْنَتْ شَاعِرَهَا ، فَمَا أُخْطِئَ ٱلتَّقْدِيْرُ ، وَإِنْ أَخْطَأَتُهُ فَلَا أَبْعُدُ عَنِ ٱلْمُقَارَنَةِ إِذَا حَسِبْتَ أَنَّ هَاذَا ٱلشَّاعِرَ يَطْبَعُ لَهَا إِذَا حَسِبْتَ أَنَّ هَاذَا ٱلشَّاعِرَ يَطْبَعُ لِهَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ نِصْفَ مِلْيَوْنِ نُسْخَةٍ مِنْ كُلِّ دِيْوَانِ شِعْرٍ أَوْ دَفْتَرِ حِكْمَةٍ أَوْ كِتَابٍ قِصَّةٍ ، وَلَيْتَنِيْ لِهَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ نِصْفَ مِلْيَوْنِ نُسْخَةٍ مِنْ كُلِّ دِيْوَانِ شِعْرٍ أَوْ دَفْتَرِ حِكْمَةٍ أَوْ كِتَابٍ قِصَّةٍ ، وَلَيْتَنِيْ لَهَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ نِصْفَ مِلْيَوْنِ نُسْخَةٍ مِنْ كُلِّ دِيْوَانِ شِعْرٍ أَوْ دَفْتَرِ حِكْمَةٍ أَوْ كِتَابٍ قِصَّةٍ ، وَلَيْتَنِيْ أَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لِأَعْرِفَ كَيْفَ يُبْدِعُ هَاذَا ٱلشَّعْبُ فَلْسَفْتَهُ فِيْ أَغَانِيْهِ ٱلْمُتَصِلَةِ بِغُيُومِ ٱلسَّمَاءِ أَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لِأَعْرِفَ كَيْفَ يُبْدِعُ هَاذَا ٱلشَّعْبُ فَلْسَفْتَهُ فِيْ أَغَانِيْهِ ٱلْمُتَعِلَةِ اللّهَ يَعْدُومُ ٱلسَّمَاءِ أَلْفَالِدَةِ ٱلْخُولِدَةِ ٱلْتَيْ يَتَوَارَثُهَا شَعْبٌ اللّهُ لَا مُتَعَلِقَةٍ ٱلْخُولِدَةِ ٱلْتَعْرِيقَةَ وَلُولُونَ تَرْجَمَةً لِلْحَقِيْقَةِ ٱلْخُولِدَةِ ٱلْتَيْ يَتَوَارَثُهَا شَعْبٌ خَالِدَةً اللّهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً لِلْحَقِيْقَةِ ٱلْخَالِدَةِ ٱلْتَيْ يُعَلِيمُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهَالِيقُ اللّهُ الْمَالِدُ اللّهُ اللْهُ اللْعِلْوقِ اللْعَلَادِيقَ اللّهُ اللْهَالِمُ الللللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللللّهُ الللّهُ اللْهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُولُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلشَّعْرُ فِكْرَةُ ٱلْوُجُوْدِ فِيْ ٱلإِنْسَانِ ، وَفِكْرَةُ ٱلإِنْسَانِ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ ، وَلَا يَكْفِيْ أَنْ يُخْلَقَ هَلَا اللهِ عَلَى الْوُجُوْدِ ، وَلَا يَكْفِيْ أَنْ يُخْلَقَ هَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ مَعَانِ وَأَلْفَاظٍ ، هَـٰذَا ٱلإِنْسَانُ مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ مَعَانِ وَأَلْفَاظٍ ، وَإِلَّا خَرَجَ حَيْوَانَا أَعْجَمَ ، فَٱلشَّاعِرُ يُبْدِعُ أُمَّةً كَامِلَةً ، إِنْ لَمْ يَخْلُفْهَا فَإِنَّهُ يَخْلُقُ أَفْكَارَهَا وَاللَّهَ وَسِيَاسَتَهَا ٱلْمُوفَقَةَ ، وَمَا أَخْسَبُ ٱلنَّهْضَةَ ٱلْمِصْرِيَّةَ وَسِيَاسَتَهَا ٱلْمُوفَقَةَ ، وَمَا أَخْسَبُ ٱلنَّهْضَةَ ٱلْمِصْرِيَّةَ إِلَّا بِٱلأَغَانِيْ وَٱلأَنَاشِيْدِ ، فَتَأْتِيْ مِنْ إِنْكِلتْرَة جُنُوْدٌ وَتَخْرُجُ لَهَا مِنْ دُوْدِ ٱلْغِنَاءِ وَٱلتَّمْثِيْلِ جُنُودٌ

أَخْرَىٰ ؛ لَقَدْ كُنْتُ مُلْهَمَا حِيْنَ قُلْتُ مَرَّةً : « إِنَّ اللهَ يُخَاطِبُ ٱلنَّاسَ عَنْ طَرِيْقِ الْمُؤْسِيْقَىٰ »(١) .

نَعَمْ عَنْ طَرِيْقِ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ ، فَكُلُّ شَيْءِ هُوَ مُوْسِيْقَىٰ فِيْ نَفْسِهِ ، حَتَّىٰ حِيْنَ يَتَطَاحَنُ ٱلنَّاسُ وَيَذْبَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَإِنَّ صَلْصَلَةَ ٱلأَسْلِحَةِ وَدَوِيَّ ٱلْقَنَابِلِ وَأَزِيْزَ ٱلرَّصَاصِ وَتَصَابُحَ ٱلنَّاسُ وَيَذْبَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَإِنَّ صَلْصَلَةَ ٱلأَسْلِحَةِ وَدَوِيَّ ٱلْقَنَابِلِ وَأَزِيْزَ ٱلرَّصَاصِ وَتَصَابُحَ ٱلنَّهُ وَمُوْسِيْقَاهُ » . . . لِجَنَازَاتِ ٱلأُمَمِ . . . لَلْمَنْوَدِ ـ كُلُّ ذَلِكَ لَحْنٌ أَعَدَّهُ ٱللهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ " وَمُوْسِيْقَاهُ » . . . لِجَنَازَاتِ ٱلأُمَمِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هَلْذِهِ ٱلْعِبَارَةُ مِنْ كَلَامِ طَاغُوْرَ فِيْ مُحَاضَرَتِهِ مِمَّا تَرْجَمَتْهُ جَرِيْدَةُ ٱلسَّيَاسَةِ .

سَمَائِهِ ٱلْمُشْرِقَةَ ، أَمَا تَرَاهُ يَحْلُمُ ، أَمَا سَمِعْتَهُ يَتُوْلُ : « وَٱلْحَقِيْقَةُ مِنْ حَيْثُ هِي جَمَالُ لَيْسَ يَعْدِلُهُ جَمَالٌ ؟ أَلَسْتَ تَرَىٰ إِلَىٰ صُوْرَةِ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَجُوزِ أَبْدَعَهَا فَنَانٌ مَاهِرٌ ، إِنَّكَ تَنْظُرُ إِلَىٰ الصُّوْرَةِ فَتُقِرُ بِجَمَالِهَا ، وَلَاكِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْعَجُوزَ ٱلَّتِيْ فِيْهَا لَيْسَتْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ ٱلْجَمَالِ ، لَلْكَنَّمَا جَمَالُ ٱلصُّوْرَةِ أَنَّهَا تُمَثِّلُ هَاذِهِ ٱلْمَرْأَةَ ٱلْعَجُوزَ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا » (١) فَهَالَٰذِهِ كَلِمَاتٌ فِي لَلْكَمَاتِ النُّوْرِ ، وَهِي مِنْ لُغَةِ ٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْكَوَاكِ لِلَّ مِنْ لُغَةِ ٱلنَّفْسِ ذَاتِ ٱلْعَواطِفِ ، وَإِلَّا فَهَلْ يَصِحُ فِي ٱلْعَقْلِ أَنَّ تَصُويْرَ ٱلْعَجُوزِ ٱلَّتِي ٱضْطَرَبَ مِيْزَانُ ٱلْخُلْقِ فِيْهَا حَتَّىٰ لَا يَرِنَ مِنْ الْعَهُو وَأَنْقَاضِ ٱلْعُمْرِ وَخَرَائِبَ ٱلْمَرْأَةِ . . . يَكُونُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ شَوْهَتِهَا وَتَهُدُ مِنْ الْعَمْرِ وَخَرَائِبَ ٱلْمَرْأَةِ . . . يَكُونُ بِمَا يَظْهُرُ مِنْ شَوْهَتِهَا وَتَهَدُ وَأَنْقَاضِ ٱلْعُمْرِ وَخَرَائِبَ ٱلْمَرْأَةِ . . . يَكُونُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ شَوْهَتِهَا وَتَهُ مِنْ الْمُصَوِّرِيْنَ الْمُصُورِ مِنْ الْعَمْرِ وَخَرَائِبَ ٱلْمُورَةِ لِأَلْوَاحِ الْعَجَائِزِ ، وَلَمَا بَقِيَتْ عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَصَوِّرِ فِنْ الْفَاحِ وَالْعَجَائِزِ ، وَلَمَا بَقِيَتْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ عَجُوزٌ إِلَّا ذَهَبَتْ لِكَ مَصِيْحًا لَمُلْفِتِ ٱلْمُصَوِّرِ فِنْ لَهُ لَا لَهُ الْقَرِيْ . . !

#### \* \* \*

طَرَفَا ٱلْعُمْرِ وَجَاءَ كَأَنَّهُ مَظْهَرُ رُوْحِهِ ٱلَّتِيْ لَا عُمْرَ لَهَا .

إِنْسَانٌ كَهْرَبَافِيٌّ يُحَاوِلُ أَنْ يَزِيْدَ فِيْ تَزْكِيْبِ النَّاسِ عَظْمَةً مِنْ حَدِيْدِ أَوْ عَصَبًا مِنْ سِلْكِ ، لِتَصِلَ يِهِمْ جَمِيْعًا تِلْكَ الشُّعْلَةُ الطَّائِفَةُ ، فَإِذَا هُمْ خَلْقٌ آخَرُ كَأَهْلِ الْجَنَّةِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَلَئِكَةُ بَصُرَ وَهُو خَارِجٌ مِنَ الْمَسْرَحِ بِإِعْلانِ السِّبْمَا الَّتِي تُجَاوِرُهُ وَمَا عَلَيْهِمْ وَبَأْتِهُمْ وَيَؤْهُ وَ التَّهَاوِيْلِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : بَعْدَ قَلِيلٍ تَجِيءُ إِلَىٰ هُنَا لَنُدُنُ London عَنيه مِنَ التَصَاوِيْرِ وَالتَّهَاوِيْلِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : بَعْدَ قَلِيلٍ تَجِيءُ إِلَىٰ هُنَا لَنُدُنُ Paris وَبَارِهَمَا وَنَهُ اللهِ بِنَاسِهَا وَحَيْوَانِهَا وَبَبَاتِهَا ، يَرَاهَا وَبَبَارِهَا ، يَرَاهَا اللهُ بِنَاسِهُا وَحَيْوَانِهَا وَبَبَاتِهَا ، يَرَاهَا الْمَالُونُ وَأَنِي اللهُ بِنَاسِهُا وَحَيْوَانِهَا وَبَبَاتِهَا ، يَرَاهَا الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَيْكُمْ أَنْ اللهِ بِنَاسِهَا وَحَيْوَانِهَا وَبَبَاتِهِمَا وَيَبَعِمْ اللهُ بِنَاسِهُ وَيَعْلَمُ مُنْ اللهِ بِنَاسِهُ وَيُعْمَلُوا بَعْمُ وَيُعْلِي مُنْ اللهِ بَعْمَلُوا بَعْمُونُ وَلَا تُعَلِيتُ الْمُعْلُولِ وَلَيْعُومُ وَلِمُ الْمُعْلِي وَالْمُعْمُ وَلَا لَالتَصَالُ الْأَوْلِ وَلَا تَصَالُ الْمُعْلِي وَلَا يَعْمُ مُنْ اللهِ الْمُعْلِي وَعُلْ وَعُدُهُ أَمْةً ، كَمَا أَنَّ النَّاسَ بِطَبَائِعِهِمْ مَاسٌ ، وَالْكُونَ وَلَا عَلْمُ وَالسَّلَامُ الْعَامُ وَالاَتُصَالُ الْعَامُ ، بِالْمُومُنِي بِهَالِهِ اللهُومِ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



لَمْ أَكْتُبْ فِيْ ٱلْقِصَّةِ إِلَّا قَلِيْلًا ، إِذَا أَنْتَ أَرَدْتَ ٱلطَّرِيْقَةَ ٱلْكِتَابِيَّةَ ٱلْمُصْطَلَحَ عَلَىٰ تَسْمِيَتِهَا بِهَـٰذَا ٱلاسْمِ ، وَلَـٰكِنِّيْ مَعَ ذَلِكَ لَا أَرَانِيْ وَضَعْتُ كُلَّ كُثْبِيْ وَمَقَالَاتِيْ إِلَّا فِيْ قِصَّةٍ بِعَيْنِهَا ، هِيَ قِصَّةُ هَـٰذَا ٱلْعَقْلِ ٱلَّذِيْ فِيْ رَأْسِيْ ، وَهَـٰذَا ٱلْقَلْبِ ٱلَّذِيْ بَيْنَ جَنْبَيَّ . . . . .

[ شَاعَ أَدَبُ ٱلْقِصَّةِ فِي أُورُبَّة ، وطَغَى عِنْدَهُمْ عَلَىٰ ٱلْمَقَالَةِ وَٱلْكِتَابِ وَدِيوَانِ ٱلشَّعْرِ جَمِيعًا ، فَقَامَ عِنْدَنَا ٱلْمُتَابِعُون فِي ٱلرَّأْيِ ، وَٱلْمُقَلِّدُونَ فِي ٱلْهَوَىٰ ، وَٱلضَّعَفَاءُ بِطَبِيعَةِ ٱلتَّقْلِيدِ وَٱلْمُتَابَعَةِ ـ قَامُوا يَدْعُونَ إِلَىٰ هَذَا ٱلْفَنِّ مِنَ ٱلْكِتَابَةِ ، وَلا يَرَوْنَ مَنْ لَا يَكْتُبُ فِيهِ إِلَّا مُدْبِرًا عَنْ عَصْرِهِ وَأَدَبِ عَصْرِهِ . وَلَا جَرَمَ إِذَا كَانُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ مُدْبِرِينَ عَنِ ٱلْحَقِيقَةِ وَمَعْنَىٰ مُدْبِرًا عَنْ عَصْرِهِ وَأَدَبِ عَصْرِهِ . وَلَا جَرَمَ إِذَا كَانُوا هُمْ أَنْفُسُهُمْ مُدْبِرِينَ عَنِ ٱلْحَقِيقَةِ وَمَعْنَىٰ ٱلْحَقِيقَةِ ، وَأَنْتَ مَتَى كَانَ وَجُهُكَ إِلَى ٱلْبَاطِلِ وَظَهْرُكَ إِلَى ٱلْحَقِّ ، فَمَهْمَا تَتَقَدَّمُ فِي رَأْيِ ٱلْحَقِيقَةِ وَمَعْنَىٰ الْمَعْقِ وَالْتَى اللّٰذِي وَرَاءَكَ مُتَخَلِقًا

<sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ٤٠ ، ٢٤ ذي الحجة سنة ١٣٥٢ هـ = ٩ أبريل/ نيسان سنة ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ٥٦٥ ـ ٥٧٠ .

هَذِهِ ٱلْمَقَالَةُ هِيَ مَا ٱسْتَخْلَصَهُ ٱلسَّيْدُ أَسْعَد حَنَّا مِنْ مُصْطَفَى صَادِق ٱلرَّافِعِيُّ وَنَشَرَهُ فِي ﴿ ٱلرَّسَالَةِ ﴾ قَبُلَ أَنْ يَعْمَلُ ٱلرَّافِعِيُّ مَعَ ﴿ ٱلرَّسَالَةِ ﴾ ، وَقَدَّمَ ٱلسَّيِّدُ أَسْعَدَ حَنَّا لَهَا بِقَوْلِهِ : سَأَلْتُ ٱلأُسْنَاذَ مُصْطَفَى ٱلرَّافِعِيُّ ، لِمَاذَا لا يَكْتُبُ فِي ٱلقِصَّةِ ، وَلِماذَا يَخْلُو أَدَبُهُ مِنْهَا ؟ فَأَجَابَ :

وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ : هَذَا هُوَ رَأْيُ الأَسْتَاذِ الرَّافِعِيِّ نَشْرُهُ عَلَىٰ أَصْلِهِ ، لِيَنظُر فِيهِ الْكَثِيرُ مِنْ شَبَابِنَا ٱلنَّاشِثِينَ ، الَّذِينَ أَقْبَلُوا عَلَى كِتَابَةِ ٱلْقِصَّةِ ، لَعَل فِيهِ مَا يَنْفَعَهُمْ وَيُفِيدُهُمْ ، وَيُمَهَّدُ لَهُمْ سَبِيلَ ٱلْكَمَالِ فِي إِنْنَاجِهِمْ . بَسَّام .

 <sup>(</sup>١) ( وُجُه اَ إِلَيْنَا سُؤَالٌ : لِمَاذَا لَا تَكْتُبُ فِي الْقِصَّةِ ؟ وَكَانَ هَـٰلَـا قَبْلَ أَنْ نَكْتُبَ مَقَالَاتِنَا فِي مَجَلَّةِ
 الرُّسَالَةِ ، فَرَدَدْنَا بِهَـٰذَا ٱلرَّدِّةً } .

<sup>{</sup> قُلْتُ : وَٱنْظُرْ ﴿ عَمَلَهُ فِي ٱلرَّسَالَةِ » مِنْ كِتَابِنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » } .

مُتَرَاجِعًا بِمِقْدَارِ مَا أَبْعَدْتَ كَأَنَّهُ فِي أَمْسِ ، وَكَأَنَّكَ فِي غَدِ ، وَلا يَوْمَ بَيْنَكُمَا يَجْمَعُ مِنْكُمَا مَا تَفَرَّقَ ] .

أَنَّ لِا أَعْبَأُ بِالْمَظَاهِرِ وَٱلأَعْرَاضِ ٱلنَّيْ يَأْتِيْ بِهَا يَوْمٌ وَيَنْسَخُهَا يَوْمٌ آخَوُ ، وَٱلْقِبْلَةُ ٱلَّتِي أَلَّتِهِ إِلَيْهَا فِيْ الْأَدَبِ إِنَّمَا هِيَ ٱلنَّفْسُ ٱلشَّرْقِيَّةُ فِيْ دِيْنِهَا وَفَضَائِلِهَا ، فَلَا أَكْتُبُ إِلَّا مَا يَبْعَثُهَا حَيَّةً وَيَزِيْدُ فِيْ حَيَاتِهَا وَسُمُو عَايَتِهَا ، وَيُمَكِّنُ لِفَضَائِلِهَا وَخَصَائِصِهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَلِذَا حَيَّةً وَيَزِيْدُ فِيْ حَيَاتِهَا وَسُمُو عَايَتِهَا ، وَيُمَكِّنُ لِفَضَائِلِهَا وَخَصَائِصِهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَلِذَا لَا أَمَسُ مِنَ ٱلآذَابِ كُلُهَا إِلَّا نَوَاحِيَهَا ٱلْعُلْيَا ؛ ثُمَّ إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ دَائِمًا أَنِّيْ رَسُولٌ لُغُويِّ بُعِنْتُ لَا أَمَسُ مِنَ ٱلآذَابِ كُلُهَا إِلَّا نَوَاحِيهَا ٱلْعُلْيَا ؛ ثُمَّ إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ دَائِمًا أَنِّيْ رَسُولٌ لُغُويِّ بُعِنْتُ لِللَّمَا عَنِ الْقُرْآنِ وَلُغَتِهِ وَبَيَانِهِ ، فَأَنَا أَبُدًا فِيْ مَوْقِفِ ٱلْجَيْشِ : (تَحْتَ ٱلسَّلَاحِ) ، لَهُ لِللَّفَاعِ عَنِ ٱلْقُرْآنِ وَلُغَتِهِ وَبَيَانِهِ ، فَأَنَا أَبُدًا فِيْ مَوْقِفِ ٱلْجَيْشِ : (تَحْتَ ٱلسَّلَاحِ) ، لَهُ مَا يُعَانِيْهِ وَمَا يَتَكَفَّظُ فِيْهِ ، وَتَارِيْخُ نَصْرِهِ مَا يُتَكَلِّقُهُ وَمَا يُحَاوِلُهُ وَيَفِيْ بِهِ ، وَمَا يَتَحَامَاهُ وَمَا يَتَحَفَّظُ فِيْهِ ، وَتَارِيْخُ نَصْرِهِ وَهَا يَتَكَلَّقُهُ وَمَا يَتَكَلَّلُو اللَّهُ عَيْلُ أَنْتَ مُولِولِ وَلَوْلِ وَلَا يَقَالِهُ وَمَا يَتَأَوْنُ وَلِهُ إِلَى الْحَيَاةِ وَٱلنَّارِيْخِ .

[ وَقَدْ عَابَنِي مَرَّةً أَحَدُ ٱلكُتَّابِ بِأَنِّي (لا أَكْتُبُ فِي ٱلدَّرَامَا [ ٱلْفَنَ ٱلْمَسْرَحِيِّ وَٱلتَّمْثِيلِيِّ]) ؛ فَلَوْ أَنَّ هَذَا ٱلْكَاتِبَ وَقَفَ عَلَى شَاطِئُ ٱلْمُحِيطِ وَجَعَلَ يَتَهَكَّمُ بِٱلأَسْطُولِ ٱللَّمْثِيلِيِّ ]) ؛ فَلَوْ أَنَّ مُلَوْ أَنْ مَلُولِ اللَّمْشُولِ إِذَا هُوَ ٱلإِنْكليزِيِّ فَيُرْرِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ شُيُوعِيًّا وَلا بَلْشَفِيًّا ، فَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ ٱلأَسْطُولُ إِذَا هُوَ أَلْإِنْكليزِيِّ فَيْرُرِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ شُيُوعِيًّا وَلا بَلْشَفِيًّا ، فَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ ٱلأَسْطُولُ إِذَا هُو أَجَابَهُ ؟ إِلَّا أَنْ يَقُولَ شَيْئًا كَهَذَا : تَبَارَكَ مَنْ صَنَعَ ٱلإِنْسَانَ مِدْفَعَ لَحْمِ لإِطْلَاقِ ٱلْكَلَامِ ٱلْفَارِغِ .

أَنَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لا أَزَالُ إِلَى آلَانِ مَعَ آلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ فِي فَنَهِ وَبَيَانِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَنَا مَعَ ٱلْحَكَايَةِ وَلُغَتِهَا وَعَوَاطِفِهَا ، فَأَكْبَرُ عَمَلِي إِضَافَةُ ٱلصُّورِ ٱلْفِكْرِيَّةِ ٱلْجَمِيلَةِ إِلَى أَدَبِنَا وَبَيَانِنَا مُتَحاشِيًّا جَهْدَ ٱلطَّافَةِ أَنْ أَنْقُلَ إِلَى كِتَابَتِي دَوَابَّ ٱلأَرْضِ أَوْ دَوَابَّ ٱلنَّاسِ أَوْ دَوَابَّ ٱلنَّاسِ أَوْ دَوَابَ ٱلْأَرْضِ أَوْ دَوَابَّ ٱلنَّاسِ أَوْ دَوَابَ ٱلْحَيَّةِ ٱلْحَوَادِثِ ، فَإِنَّ ٱلْكُتُبَ لَيْسَتْ شَيْئًا غَيْرَ طَبَائِعِ كُتَّابِهَا تَعْمَلُ فِيمَنْ يَقْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطِّبَاعِ ٱلْحَيَّةِ أَنْحُوادِثِ ، فَإِنَّ ٱلْكُتُبَ لَيْسَتْ شَيْئًا غَيْرَ طَبَائِعِ كُتَّابِهَا تَعْمَلُ فِيمَنْ يَقْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْحَيَّةِ فِيمَنْ يُعْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْحَيَّةِ فِيمَانُ يُعْرَونُهُ إِلَى كَتَابِهُا تَعْمَلُ فِيمَنْ يَقْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطَّبَاعِ ٱلْحَيَّةِ فِيمَانُ يُعْمَلُ فِيمَنْ يَقْرَوُهُمَا عَمَلَ ٱلطَّبَاعِ مَلَا لَيْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْورُهُ إِلْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمَلُ فِي مَانُونِ ٱلْعُقُوبَاتِ (فُجُورًا بِٱلْكِتَابَةِ) .

إِنَّ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ مِنَ الْقِصَصِ ، وَبِخَاصَّةِ هَذِهِ الَّتِي غَمَرَتِ ٱلْكِتَابَةَ عِنْدَنَا ـ إِنَّمَا هِيَ صِيَاغَةُ لَهُو ، وَمَسْلاةُ فَرَاغٍ ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ لَهُ وَجْهٌ فِي عِلاجِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْعَمَلِيَّةِ ، وَفِي تَخْفِيفِ حُطْمَةِ ٱلاَجْتِمَاعِ فِي أُورُوبَّة وَأَمْرِيكَة ، وَلَكِنْ مَا مَوْضِعُهُ عِنْدَنَا فِي ٱلشَّرْقِ ، تَخْفِيفِ حُطْمَةِ ٱلاَجْتِمَاعِ فِي أُورُوبَّة وَأَمْرِيكَة ، وَلَكِنْ مَا مَوْضِعُهُ عِنْدَنَا فِي ٱلشَّرْقِ ،

وَٱلشَّرْقُ إِنَّمَا نَعْمَلُ فِي نَهْضَتِهِ لِمُعَالَجَةِ ٱللَّهْوِ ٱلَّذِي جَعَلَ نِصْفَ وُجُودِهِ ٱلسَّيَاسِيِّ عَدَمًا ، وَلِمَلْءِ ٱلْفَرَاغِ ٱلَّذِي جَعَلَ نِصْفَ حَيَاةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ مَوْتًا ؟ هَذَا ٱلضَّرْبُ مِنَ ٱلْقِصَّةِ هُوَ لِرِجَالِنَا وَيُسَاءِنَا إِذَا قَرَوُهُ وَتَلَهُوا بِهِ أَشْبَهُ بِإِذْ خَالِ أُولَئِكَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنَّسَاءِ - إِذْ خَالِهِمْ وَإِذْ خَالِهِنَّ عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ وَٱلنَّسَاءِ - إِذْ خَالِهِمْ وَإِذْ خَالِهِنَّ عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ وَٱلنَّسَاءِ - إِذْ خَالِهِمْ وَإِذْ خَالِهِنَّ عَلَىٰ ٱلْكِبَرِ - فِي مَدارِسِ رَيَاضِ ٱلأَطْفَالِ .

الأطفالُ يَسْتَلِذُونَ الْحِكَايَةَ بِالْفِطْرَةِ لِأَنَّهَا تَجِيتُهُمْ بِالدُّنْيَا الَّتِي يَعْسُرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْهَبُوا إِلَيْهَا أَوْ يُغَامِرُوا فِيهَا ، وَتُهَيِّئُ لَهُمْ أَنْ يُشْعِرُوا خَيَالَهُمْ قُوَّةَ الْخَلْقِ ، فَتَكُونُ لَذَّتُهُمْ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ لِهِ مِنْ طَبِيعَةِ الْعَجْزِ فِي خَيَالِهِمْ ، وَهَذَا الضَّعْفُ فِي مِنْ بُعْدِ هَذِهِ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَعَلَى مِقْدَارِ مِنْلِهِ مِنْ طَبِيعَةِ الْعَجْزِ فِي خَيَالِهِمْ ، وَهَذَا الضَّعْفُ فِي النَّاصِ وَفُرَّا غِهِمْ ، وَأَهْلِ النَّاحِيَيْنِ هُو بِعَيْنِهِ اللّذِي يَجْعَلْ لِأَكْثِرِ الْقِصَصِ شَأْنًا عِنْدَ سُخَفَاءِ النَّاسِ وَفُرَّاغِهِمْ ، وَأَهْلِ النَّاحِيَيْنِ فُو بِعَيْنِهِ اللّذِي يَجْعَلْ لِأَكْثِرِ الْقِصَصِ شَأْنًا عِنْدَ سُخَفَاءِ النَّاسِ وَفُرَاغِهِمْ ، وَأَهْلِ النَّاسِ وَفُرَاغِهِمْ ، وَأَهْلِ اللّذِي اللّذِي يَجْعَلْ لِأَكْثِ الْفِصَصِ شَأْنًا عِنْدَ سُخَفَاءِ النَّاسِ وَفُرَاغِهِمْ ، وَأَهْلِ اللّذِي اللّذِي يَجْعَلْ لِأَكْثِلِ الْوَهَامَا مِنَ الْبَاطِلِ . فَذَلِكَ إِذًا لَيْسَ أَدَبًا يُكْتَبُ وَيُولَعُهُمْ شَهُوَاتِ وَخَيَالاتٍ وَأَوْهَامًا مِنَ الْبَاطِلِ . فَذَلِكَ إِذًا لَيْسَ أَدَبًا يُكْتَبُ وَيُورًا مُ بَلْ هُو بَلاءٌ الْجُمَاعِيِّ يُطْبَعُ وَيُورَاعُ فِي النَّاسِ . . . ] .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ تِلْكَ ٱلرُّوَايَاتِ تُوْضَعُ قِصَصًا ، ثُمَّ تُقْرَأُ فَتَبْقَىٰ قِصَصًا ؟ وَإِنْ هِيَ صَنَعَتْ شَيْتًا فِيْ قُرَّائِهَا لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُ ٱلْمُخَدِّرَاتُ : تَكُوْنُ مُسَكِّنَاتٍ عَصَبِيَّةً إِلَىٰ حِيْنٍ ، ثُمَّ تَنْقَلِبُ هِيَ بِتَفْسِهَا بَعْدَ قَلِيْلِ إِلَىٰ مُهَيِّجَاتٍ عَصَبِيَّةٍ ؟

وَأَنَا لَا أَنْكِرُ أَنَّ فِيْ ٱلْقِصَّةِ أَدَبًا عَالِيًا ، وَلَـٰكِنَّ هَـٰذَا ٱلأَدَبَ ٱلْعَالِيَ فِيْ رَأْيِي لَا يَكُونُ إِلَّا فِأَخْذِ ٱلْحَوَادِثِ وَتَرْبِيَتِهَا فِيْ ٱلرَّوَايَةِ كَمَا يُرَبَّىٰ ٱلأَطْفَالُ عَلَىٰ أُسْلُوْبِ سَوَاء فِيْ ٱلْعِلْمِ وَٱلْفَضِيْلَةِ ؛ فَٱلْقِصَّةُ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلنَّاحِيةِ مَدْرَسَةٌ لَهَا قَانُونٌ مَسْنُونٌ ، وَطَرِيْقَةٌ مُمَحَّصَةٌ ، وَغَايَةٌ مُعَيِّتَةٌ ، وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا غَيْرُ ٱلْأَفْذَاذِ مِنْ فَلَاسِفَةِ ٱلْفِكْرِ ٱلَّذِيْنَ تُنَصَّبُهُمْ مَوَاهِبُهُمْ لِإلْقَاءِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْخَاسِمَةِ فِيْ ٱلْمُشْكِلَةِ ٱلَّتِيْ تُنْبُرُ ٱلْحَيَاةَ أَوْ تُثِيْرُهَا ٱلْحَيَاةُ ، وَٱلأَعْلَمُ مِنْ فَلَاسِفَةِ ٱلْبَيَانِ ٱلنَّانِيَةِ وَالْعَلَمُ مِنْ فَلَاسِفَةِ ٱلْبَيَانِ النَّيْسِيَةِ فِيْ ٱلْمُشْكِلَةِ ٱلتَيْ جَمَةٍ عَمَّا بَيْنَ ٱلنَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةٍ وَٱلْحَيَاةِ ، وَمَا بَيْنَ ٱلْحَيَاة وَمَوَادِهُمَا ٱلْحَيَاة مَنْ أَدْهُ مِنْ فَلَاسِفَة أَلْبَيَانِ وَمَوَادِهُمَا أَلْكَيَاةِ وَهَا أَلْكَ عَمَا بَيْنَ ٱلنَّفُسِيَّةِ فِيْ هَـٰوُلَاء وَهَـٰوُلَاء ، تَتَخَيَّلُ ٱلْحَيَاة فَتُبْدِعُ أَجْمَلَ شِعْرِهَا ، وتَشَرَعُ فَتَضَعُ أَصَحَ قَوَانِيْنِهَا .

وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ يَحْتَرِفُوْنَ كِتَابَةَ ٱلْقِصَصِ ؛ فَهُمْ فِيْ ٱلأَدَبِ رَعَاعٌ وَهَمَجٌ ، كَانَ مِنْ أَثْرِ قِصَصِهِمْ مَا يَتَخَبَّطُ فِيْهِ ٱلْعَالَمُ ٱلْيَوْمَ مِنْ فَوْضَىٰ ٱلْغَرَائِزِ ، هَاذِهِ ٱلْفَوْضَىٰ ٱلْمَمْقُوْتَةُ ٱلَّتِيْ لَوْ

حَقَّقْتَهَا فِيْ ٱلنُّفُوْسِ لَمَا رَأَيْتَهَا إِلَّا عَامِّيَةً رُوْحَانِيَّةً مُنْحَطَّةً تَتَسَكَّعُ فِيْهَا ٱلنَّفْسُ مُشَرَّدَةً فِيْ طُوُقِ رَذَائِلِهَا .

إِذَا قَرَأْتَ ٱلرِّوَايَةَ ٱلزَّائِفَةَ أَحْسَسْتَ فِيْ نَفْسِكَ بِأَشْيَاءَ بَدَأَتْ تَسْفُلُ ، وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلرِّوَايَةَ ٱلصَّحِيْحَةَ أَدْرَكْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَشْيَاءَ بَدَأَتْ تَعْلُوْ ؛ تَنْتَهِيْ ٱلأُوْلَىٰ فِيْكَ بِأَثَرِهَا ٱلسَّيِّيُ ، وَتَبْدَأُ ٱلصَّحِيْحَةَ أَدْرَكْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَشْيَاءَ بَدَأَتْ تَعْلُوْ ؛ تَنْتَهِيْ ٱلأُوْلَىٰ فِيْكَ بِأَثَرِهَا ٱلطَّيِّبِ ؛ وَهَاذَا عِنْدِيْ هُوَ فَرْقٌ مَا بَيْنَ فَنِّ ٱلْقِصَّةِ ، وَفَنِّ ٱلتَّلْفِيْقِ ٱلْقِصَحِيِّ !!

\* \* \*

# اً شِعْرُ صَبْرِيْ ﴿\* ) اِ

فِيْ ٱلْحَادِيْ وَٱلْعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ مَارسِ/ آذَار مِنْ سَنَتِنَا (١) هَاذِهِ نَزَعَ ٱلشَّعْرُ ٱلْعَرَبِيُّ عَنْ رَأْسِهِ عِمَامَةَ ٱلْمَشْيَخَةِ وَنَشَرَهَا لِلْمَوْتِ ، فَكَانَتِ ٱلْكَفَنَ ٱلَّذِيْ طُوِيَ فِيْهِ بَقِيَّةُ شُيُوْخِ ٱلأَدَّبِ : ٱلْمَرْحُوْمُ إِسْمَاعِيْلُ بَاشَا صَبْرِيْ .

كَانَ ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِيْنَ نَشَؤُوا فِيْ تَارِيْخٍ لَا يُنْشِئُ رَجُلًا ؛ وَجَاؤُوا فِيْ غَيْرِ زَمَنِهِمْ لِيَجِيْءَ بِهِمْ زَمَنُهُمْ بَعْدُ ، وَهَلُؤُلَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ قُوَّةٌ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقُوَّةِ ، فَهُمْ أَقْدَارٌ وَأَخْدَاثٌ تُولَدُ وَتَنْشَأُ وَتَنْمُوْ فِيْ أُسْلُوْبِ إِنْسَانِيُّ لِيَتِمَّ بِهَا شَيْءٌ كَانَ نَقْصًا ، وَيُحَسِّنُ شَيْئًا كَانَ هُخْدَاتٌ تُولَدُ وَتَنْشَأُ وَتَنْمُوْ فِيْ أُسْلُوْبِ إِنْسَانِيُّ لِيَتِمَّ بِهَا شَيْءٌ كَانَ نَقْصًا ، وَيُحَسِّنُ شَيْئًا كَانَ هُجْدَةً ، وَيُوْجِدَ أَمْرًا كَانَ عَدَمًا ، ثُمَّ لِيَكُونَ لِلزَّمَنِ مِنْهَا حُدُودٌ يَبْدَأُ عِنْدَ ٱلْوَاحِدِ مِنْهَا فَيَتَغَيَّرُ هُو وَيَخْرُجُ مَعَهُ فِيْ بَعْضِ مَعَانِيْهِ زَمَنَا جَدِيْدًا فِيْ رَجُلٍ جَدِيْدٍ .

كَذَلِكَ كَانَ صَبْرِيْ فِيْ مَنْحَىٰ مِنْ مَنَاحِيْ ٱلشَّعْرِ ، وَكَانَ ٱلْبَارُوْدِيُ ـ رَحِمَهُمَا ٱللهُ ـ فِيْ مَنْحَىٰ مِنْ مَنَاحِيْ ٱلشَّعْرِ ، وَكَانَ ٱلْبَارُوْدِيُ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ فِيْ مَنْحَىٰ آخَرَ ؛ فَهُمَا طَرَفَا ٱلْمِحْوَرِ ٱلَّذِيْ ٱسْتَدَارَ عَلَيْهِ هَلَذَا ٱلْفَلَكُ لِيَبْدَأَ بَعْدَ تَارِيْخِهِ ٱلْمَيْتِ تَارِيْخَا حَيًّا ، وَلِيَخْرُجَ مِنَ ٱلْجَوِّ ٱلْقَاتِمِ فِيْ أَعْرَاضِ ٱلأَرْضِ إِلَىٰ ٱلْفَطَاءِ ٱلْمُشْرِقِ بِمِعَانِيْ ٱلسَّمَاءِ ، ثُمَّ لِيَنْفُضَ عَنْهُ فِيْ مَهَبِ ٱلرِّيَاحِ ٱلْعُلُويَّةِ مَا لَصِقَ بِهِ مِنْ طِبَاعِ أَهْلِهِ وَأَخْلَاقِهِمْ ، وَيُعْلِقَ بِهَا مَا فَنَحَ ٱلزَّمَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ ٱللهُ مَا رَأَيْتُ فِيْ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُمْ مِنَ ٱلشَّعْرَاءِ نَفْسًا تُعَدُّ كَالْمَلِكِ ، فَأَصَابَ رَجُلَيْنِ ، وَعَلِمَ ٱللهُ مَا رَأَيْتُ فِيْ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُمْ مِنَ ٱلشَّعْرَاءِ نَفْسًا تُعَدُّ كَالْمَلِكِ ، فَأَصَابَ رَجُلَيْنِ ، وَعَلِمَ ٱللهُ مَا رَأَيْتُ فِيْ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُمْ مِنَ ٱلشَّعْرَاءِ نَفْسًا تُعَدُّ كَالْمَلِكِ ، فَأَصَابَ رَجُلَيْنِ ، وَعَلِمَ ٱلللهُ مَا رَأَيْتُ فِيْ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُمْ مِنَ ٱلشَّعْرَاءِ نَفْسًا تُعَدُّ كَالْمَلِكِ ، فَأَصَابَ رَجُلَيْنِ ، وَعَلِمَ ٱلللهُ مَا رَأَيْتُ فِي كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُمْ مِنَ ٱلشَّعَرَاءِ نَفْسًا تُعَدُّ مَعْهُمَا ، وَلَا خُولُهُ وَلَا رَقَةً وَلَا رَقَةً وَلَا أَدَبًا وَلَا شَيْعَا يَصْلُحُ أَنْ وَلَا يَعْرَبُ مِنْ أَلْوَلَا خَرُولِهُ مَنْ أَوْرَاهُ وَلَا مِنْهُمَا مَنْهُ مَا مَبْدَأً وَٱلآخَرُ نِهَايَةً ، وَلِيَنْفَرِدَا ٱنْفِرَادَ ٱلطَّرَفَيْنِ مِنَ ٱلْمَسَافَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ .

كَانَ ٱلشَّعْرُ لِعَهْدِهِمَا بَقِيَّةً رَثَّةً فِيْ مَعْرِضٍ خَلَقٍ مِمَّا كَانَ يُسَمِّيْهِ أُدَبَاءُ ٱلأَنْدَلُسْ بِٱلأَغْرَاضِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَطَرِيْقَةِ ٱلْمَشَارِقَةِ ، وَهُمْ يَعْنُوْنَ بِذَلِكَ ٱلصِّنَاعَةَ وَٱلنَّكَلُفَ لِلْبَدِيْعِ وَٱلانْصِرَافَ إِلَىٰ

<sup>(۞) ﴿</sup> ٱلْمُقْتَطَفُ ۗ : مَايُوْ/ أَيَّار سَنَةَ ١٩٢٣ .

<sup>(</sup>١) هَوَ إِسْمَاعِيْلُ بَاشَا صَبْرِيْ ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ ٱللهُ فِيْ شَهْرِ مَارِسْ/ آذار سَنَةَ ١٩٢٣م .

ٱللَّفْظِ وَٱسْتِكْرَاهِهِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِيْ أَرَادُوا ، إِلَىٰ مَا يَتَشَعَّبُ مِنْ ذَلِكَ وَيَخْرُجُ أَوْ يَدْخُلُ فِيْ بَابِهِ ؛ وَقَدْ كَانَ هَـٰذَا وَمِثْلُهُ مِمَّا يُسَاغُ وَيُحْتَمَلُ فِيْ ٱلْقَرْنِ ٱلنَّامِنِ وَأَكْثَرِ ٱلتَّاسِعِ لِلْهِجْرَةِ ، ثُمَّ فِيْ أَيَّامٍ بَعْدِ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنهُ بَلِيَ وَتَهَتَّكَ فِيْ مِصْرَ خَاصَّةً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَىٰ مُنْتَصَفِ ٱلْفَرْنِ ٱلنَّالِثِ عَشَرَ إِلَّا رُقَعٌ وَخُيُوطٌ فِيْ قَصَائِدَ وَمَقَاطِيْعَ .

ثُمَّ كَانَ أَكْثُرُ ٱلشُّعَرَاءِ يَوْمَئِذٍ إِنَّمَا يَحْتَرِفُوْنَ فَنَّ ٱلأَدَبِ صِنَاعَةً كَسَائِرِ ٱلْمِهَنِ وَٱلصِّنَاعَاتِ ٱلْتَيِيْ بِهَا قِوَامُ ٱلْعَيْشِ لِهَاؤُلَاءِ ٱلْمُسْتَأْكِلِيْنَ وَٱلْمُتَكَسِّبِيْنَ مِنَ ٱلسُّوْقَةِ وَٱلْمُرْتَزِقَةِ .

**% % %** 

ظَهَرَ ٱلْبَارُوْدِيُّ وَنَبَغَ فِيْ شِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ صَبْرِيْ ٱلشَّعْرَ بِسَنَوَاتٍ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلأَدَبَ ٱلْفَارِسِيَّ وَٱلْجَزَالَةَ ٱلْعَرَبِيَّةَ هُمَا ٱللَّذَانِ تَحَوَّلَا فِيْهِ ، ثُمَّ نَبَغَ صَبْرِيْ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنِ ، فَتَحَوَّلَ فِيْهِ ٱلأَدَبُ ٱلإِفْرَنْجِيُّ وَٱلرُّقَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ، وَهَـٰلَا مَوْضِعُ ٱلتَّفَاوُتِ فِيْ شِعْرِ ٱلرَّجُلَيْنِ ٱللَّذَيْنِ ٱفْتَنَصَا ٱلْخَيَالَ ٱلشُّعْرِيَّ مِنْ طَرَفَيْ ٱلأَرْضِ ، وَكِلَاهُمَا يَذْهَبُ مَذْهَبًا وَيَرْجِعُ إِلَىٰ طَبْعِ وَيُرَوِّضُ شِعْرَهُ عَلَىٰ وَجْهِ ؛ فَٱلْبَارُوْدِيُّ يَسْتَجْزِلُ وَيَجْمَعُ إِلَىٰ سَبْكِهِ ٱلْجَيِّدِ قُوَّةَ ٱلْفَخَامَةِ وَشِدَّةَ ٱلْجَزَّالَةِ ؟ ثُمَّ يَعْتَرِضُ ٱلْخَيَالُ مِنْ حَيْثُ يَهْبِطُ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ فِيْ مَمَرَّ ٱلْوَحْي ؛ وَصَبْرِيْ يَسْتَرِقُّ وَيُضِيْفُ إِلَىٰ صَفَاءِ لَفْظِه جَمَالَ ٱلتَّخَيُّرِ وَحَلَاوَةَ ٱلرِّقَّةِ ، وَيُعَارِضُ ٱلْفِكْرَ مِنْ حَيْثُ يَتَّصِلُ بِٱلْقَلْبِ ، وَٱلْبَارُوْدِيُّ لَا يَرَىٰ إِلَّا مِيْزَانَ ٱللِّسَانِ يُقِيْمُ عَلَيْهِ حُرُوْفَهُ وَكَلِمَاتِهِ ، وَصَبْرِيْ لَا يَرَىٰ إِلَّا مِيْزَانَ ٱلذَّوْقِ ٱلَّذِيْ هُوَ مِنْ وَرَاءِ ٱللَّسَانِ ؛ وَقَدْ يُسِّرَتْ لِكِلَيْهِمَا أَسْبَابُ نَاحِيَتِهِ فِي أَحْسَنِ مَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ ؟ فَجَاءَ ٱلْبَارُودِيُّ حَافِظًا كَأَنَّهُ مَجْمُوْعَةٌ مِنْ دَوَاوِيْنِ ٱلْعَرَبِ وَٱلْمُوَلَّدِيْنَ ، وَجَاءَ صَبْرِيْ مُفَكِّرًا كَأَنَّهُ مَجْمُوْعَةُ أَذْوَاقٍ وَأَفْكَارِ ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ مَعًا فِيْ ٱلتَّلَوُّمِ عَلَىٰ صَنْعَةِ ٱلشُّعْرِ وَٱلتَّأَتِّيٰ فِيْ عَمَلِهِ وَتَقْلِيْبِهِ عَلَىٰ وُجُوْهٍ مِنَ ٱلتَّصَفُّحِ ، وَتَمْحِيْصِهِ بِٱلنَّقْدِ وَٱلاَبْتِلاءِ لَفْظَاً وَجُمْلَةً جُمْلَةً ، ثُمَّ مُطَاوَلَةُ مَعَانِيْهِ وَمُصَابَرَتُهَا كَأَنَّمَا يَنْتَزِعَانِ مَحَاسِنَهَا مِنْ أَيْدِيْ ٱلْمَلَاثِكَةِ ؛ وَأَنَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِيْهِمَا ، وَقَالَ لِيْ صَبْرِيْ بَاشَا مَرَّةً وَقَدْ جَارَيْتُهُ فِيْ بَعْضِ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ : إِنَّهُ يَعْلَمُ هَـٰذَا مِنَ ٱلْبَارُوْدِيُّ وَمِنْ نَفْسِهِ . قُلْتُ : أَفَيَبْلُغُ بِهِ ذَلِكَ أَنْ يَمْحُوَ بَيَاضَ ٱلْيَوْمِ فِيْ سَوَادِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : وَفِيْ سَوَادِ شَطْرَةٍ أَحْيَانًا ! وَلَيْسَ يُنْقِصُهُمَا هَلْذَا ٱلأَمْرُ شَيْتًا ۚ، فَإِنَّ خَبَرَ زُهَيْرٍ فِيْ حَوْلِيَّاتِهِ مَعْرُوْفٌ وَقَدْ عَمِلَ سَبْعَ قَصَائِدَ فِيْ سَبْع سِنِيْنِ : يَحُوْكُ ٱلْقَصِيْدَةَ مِنْهَا فِيْ سَنَةٍ . وَنَقَلُوْا عَنْ مَرْوَانَ ٱبْنِ أَبِيْ حَفْصَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَعْمَلُ ٱلْقَصِيْدَةَ فِيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَأَعْرِضُهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ بِهَا إِلَىٰ ٱلنَّاسِ ؛ فَقِيْلَ : هَا أَخْرُجُ بِهَا إِلَىٰ ٱلنَّاسِ ؛ فَقِيْلَ : هَا أَخْرُجُ بِهَا إِلَىٰ ٱلنَّاسِ ؛ فَقِيْلَ : هَاذَا هُوَ ٱلْحَوْلِيُّ ٱلْمُنَقِّحُ .

كَانَ مَرْجِعُ ٱلْبَارُوْدِيِّ إِلَىٰ ٱلْحِفْظِ ، فَنَبَغَ فِيْ وَثَبَاتٍ قَلِيْلَةٍ ؛ أَمَّا صَبْرِيْ فَأَحْتَاجَ إِلَىٰ زَمَنٍ حَتَّىٰ ٱسْتَحْكَمَتْ نَاحِيَتُهُ وَآتَتُهُ أَسْبَابُهُ عَلَىٰ ٱلإِجَادَةِ ، لِأَنَّ مَرْجِعَهُ إِلَىٰ ٱلذَّوْقِ ، وَهَاذَا يُخْتَسَبُ بِٱلْمَاءِ وَٱلرَّوْنَقِ حَتَّىٰ تَأْتِيَ لَهُ أَسْبَابٌ يُخْتَسَبُ بِٱلْمَاءِ وَٱلرَّوْنَقِ حَتَّىٰ تَأْتِيَ لَهُ أَسْبَابٌ كَثِيْرَةٌ ؛ وَأَنْتَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فِيْ ٱلرَّجُلَيْنِ مِنْ أَوَائِلِ شِعْرِهِمَا ؛ فَقَدْ رَثَىٰ ٱلْبَارُوْدِئِيُ أَبَاهُ فِيْ سِنً ٱلْعِشْرِيْنَ بِأَبْيَاتِهِ ٱلدَّالِيَةِ ٱلشَّهِيْرَةِ ٱلَّتِيْ مَطْلَعُهَا [من البسبط] :

لَا فَارِسَ ٱلْبَوْمَ يَحْمِيْ ٱلسَّرْحَ بِٱلْوَادِيْ طَاحَ ٱلسَّرْدَىٰ بِشِهَابِ ٱلْحَيِّ وَٱلنَّادِيْ
وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَيْتًا ، وَجَيِّدُهَا جَيِّلًا . وَكَأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ لِسَانِ أَعْرَابِيٍّ ، وَإِنَّمَا جَاءَتُهُ مِنْ صَنْعَةِ ٱلْحِفْظِ ، كَٱلَّذِيْ ٱتَّفَقَ لِلشَّرِيْفِ ٱلرَّضِيِّ فِيْ أَبْيَاتِهِ ٱلْخَائِيَّةِ ٱلَّتِيْ كَتَبَ بِهَا إِلَىٰ أَبِيْهِ وَعُمْرُهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ أَبُوْهُ مُعْتَقَلًا بِقَلْعَةٍ شِيْرَازَ وَمَطْلَعُهَا [من الخفيف] :

أَبْلِغَ اعَنِّى الْحُسَيْنَ أَلُوكَ اللَّهَ وَكَا إِنَّ ذَا ٱلطَّوْدَ بَعْدَ بُعْدِكَ سَاخَا وَٱلشَّهَابَ ٱلَّذِيْ ٱصْطَلَيْتَ لَظَاهُ عَكَسَتْ ضَوْءَهُ ٱلْخَطُوبُ فَبَاخَا

هَلذَا ، عَلَىٰ أَنَّ ٱلْبِدَايَةَ كَمَا يُقَالُ مَزَلَةٌ ، وَقَدْ وُفَقْنَا إِلَىٰ ٱلْوُقُوْفِ عَلَىٰ أَوَّلِ مَا نُشِرَ مِنْ شِعْرِ صَبْرِيْ بَاشَا ، وَذَلِكَ قَصِيْدَتَانِ نُشِرَتَا فِيْ مَجَلَّةِ " رَوْضَةِ ٱلْمَدَارِسِ " فِيْ مَدْحِ إِسْمَاعِيْل شِعْرِ صَبْرِيْ بَاشَا ، فَنُشِرَتِ ٱلأُوْلَىٰ فِيْ ٱلْعَدَدِ ٱلصَّادِرِ فِيْ غَليَةِ شَوَّالِ سَنَةَ ١٢٨٧ لِلْهِجْرَةِ = ١٨٧٠ بِلْمِيْلَادِ ؛ وَنُشِرَتِ ٱلنَّانِيَةُ فِيْ عَدَدِ شَهْرِ رَبِيْعِ ٱلآخِرِ مِنْ سَنَةِ ١٢٨٨ هـ = ١٨٧١م ، وَبَيْنَهُمَا لِلْمِيْلَادِ ؛ وَنُشِرَتِ ٱلنَّانِيَةُ فِيْ عَدْدِ شَهْرِ رَبِيْعِ ٱلآخِرِ مِنْ سَنَةِ ١٢٨٨ هـ = ١٨٧١م ، وَبَيْنَهُمَا خَمْسَةُ أَشْهُرٍ ، كَانَتْ وَثْبَتُهُ فِيْهَا ضَعِيْفَةً مُتقَاصِرَةً ، مِمَّا يَدُلُ عَلَىٰ بُطْءِ نُضْجِهِ بِطَبِيْعَةِ الْأَسْبَابِ ٱلَّتِيْ تَسْبَّبَ بِهَا إِلَىٰ ٱلشَّغْرِ ؛ وَكَانَتِ " ٱلرَّوْضَةُ » يَوْمَئِذٍ تَنْشُرُ لِطَائِفَةٍ مِنْ فُحُوْلِ الْأَسْبَابِ ٱلَّتِيْ تَسَبَّبَ بِهَا إِلَىٰ ٱلشَّغْرِ ؛ وَكَانَتِ " ٱلرَّوْضَةُ » يَوْمَئِذٍ تَنْشُرُ لِطَائِفَةٍ مِنْ فُحُولِ وَهُرِهِمْ ، كَٱلسَّيِ صَالِحْ مَجْدِيْ ، وَرُفَاعَةً بِكْ رَافِعِ ، وَمُحَمَّدُ أَفَنْدِيْ قَدْرِيْ " وَنَابِغَةِ ٱلزَّمَانِ مُحَمَّدُ أَفَنْدِيْ رِضُوان » وَغَيْرِهِمْ . وَكَانَتْ تَسْتَقْبِلُ فَصَائِدَهُمْ بِسَجَعَاتٍ دَاوِيَةٍ مُفَرْقِعَةٍ ، هِي مُحَمَّدُ أَفَنْدِيْ رِضُوان » وَغَيْرِهِمْ . وَكَانَتْ تَسْتَقْبِلُ فَصَائِدَهُمْ بِسَجَعَاتٍ دَاوِيَةٍ مُفَرْقِعَةٍ ، هِي لِذَلِكَ ٱلْعَهْدِ أَشْبَهُ ٱلأَشْيَاءِ بِطَلَقَاتِ مَدَافِعِ ٱلتَّحِيَّةِ لِلْمُلُوكِ وَٱلأَمْرَاءِ ، فَلَمَانَسُرَتْ لِصَبْرِيْ قَالَتْ فِيْ

ٱلْقَصِيْدَةِ ٱلأُوْلَىٰ : « تَهْنِئَةً بِٱلْعِيْدِ ٱلأَكْبَرِ لِلْخُدِيْوِيْ ٱلأَعْظَمِ بِقَلَمِ إِسْمَاعِيْل صَبْرِيْ أَفَنْدِيْ » . وَقَالَتْ فِيْ ٱلثَّانِيَةِ : « قَصِيْدَةُ رَائِيَّةٌ فِيْ مَدْحِ ٱلْحَضْرَةِ ٱلْخُدِيْوِيَّةِ مِنْ نَظْمِ ٱلشَّابِ ٱلنَّجِيْبِ إِسْمَاعِيْلْ صَبْرِيْ أَفَنْدِيْ مِنْ تَلَامِذَةِ مَدْرَسَةِ ٱلإِدَارَةِ » وَمَطْلَعُ ٱلْقَصِيْدَةِ ٱلأُولَىٰ [من الكامل] :

سَفَ رَتْ فَدَ لَكَ لَنَا هِ لَلْكُ سُعُ وْدِ وَنَمَ الْغَدَرَامُ بِقَلْبِ مِنَ الْمَعْمُ وْدِ وَنَمَ الْغَذَر

أَغُــرَّ تُــكَ ٱلْغَــرَّاءُ أَمْ طَلْعَــةُ ٱلْبَــدْرِ وَقَــامَنُــكَ ٱلْهَيْفَــاءُ أَمْ عَــادِلُ ٱلسُّمْــرِ وَفِيْ هَـٰذِهِ ٱلْقَصِيْدَةِ بَيْتٌ وَقَفْتُ عِنْدَهُ أَرَىٰ صَبْرِيْ بَاشَا فِيْ صَبْرِيْ أَفَنْدِيْ كَأَنَّهُ خَيَالُ مَوْلُوْدٍ يَسْتَهِلُ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ [من الطويل]:

فَطَــوَّلْ مِــنَ ٱلْهُجُــرَانِ عَــلَّ وُقُــوْفَنَـا ﴿ يَطُـوْلُ مَعَا ـ يَـا قَـاتِلِـيْ ـ سَاعَـةَ ٱلْحَشْرِ وَيَكَادُ هَـٰذَا ٱلْبَيْتُ يَكُوْنُ أَوَّلَ ٱنْقِلَابِ لِلْفِكْرَةِ فِيهِ : وَهُوَ غَرِيْبٌ ، وَٱلتَّاقُلُ فِيهِ أَغْرَبُ ، وَلَـٰكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ خَيَالٍ سَيَئِبُ يَوْمًا عَلَىٰ أَقْطَارِ ٱلسَّمَـٰوَاتِ .

وَفِيْ ذَلِكَ ٱلزَّمَنِ عَيْنِهِ كَانَ ٱلْبَارُوْدِيُّ شِهَابًا يَلْتَهِبُ ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَهُ وَٱسْتَجْمَعَ أَسْبَابَ نِهَايَتِهِ ، بَلْ هُوَ نَظَمَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسِتِّ سَنَوَاتٍ قَصِيْدَتَهُ ٱلشَّهِيْرَةَ [من الكامل] :

أَخَدُ الْكَدَرَىٰ بِمَعَدَاقِدِ الْأَجْفَدَانِ وَهَفَ السُّدَىٰ بِسَاَعِنَدِ الْفُدِرسَانِ فَلَمْ يَكُنْ لِيُغْضِيَ عَنِ آخْتِذَاءِ هَاذِهِ الصَّنْعَةِ فَلَمْ يَكُنْ لِيُغْضِيَ عَنِ آخْتِذَاءِ هَاذِهِ الصَّنْعَةِ الْبَارِعَةِ وَيَأْخُذَ فِيْ غَيْرِهَا لَوْلَا أَنَّ فِيْهِ طَبْعًا مُسْتَقِلًا يَذْهَبُ إِلَىٰ كَمَالِهِ فِيْ أُسْلُوبِ آخَرَ كُأْسُلُوبِ كُلِّ زَهْرَةٍ فِيْ غُصْنِهَا ، وَأَخَصُّ أَحْوَالِ صَبْرِيْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنْ يَكُونَ شَاعِرًا فَجَاءً أَكْبَرَ كَأْسُلُوبِ كُلِّ زَهْرَةٍ فِيْ غُصْنِهَا ، وَأَخَصُّ أَحْوَالِ صَبْرِيْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنْ يَكُونَ شَاعِرًا فَجَاءً أَكْبَرَ كَأْسُلُوبِ كُلِّ زَهْرَةٍ فِيْ غُصْنِهَا ، وَأَخَصُّ أَحْوَالِ صَبْرِيْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنْ يَكُونَ شَاعِرًا فَجَاءً أَكْبَرَ مِنْ شَاعِرٍ ، وَكَانَ ٱلسَّبَ ٱلَذِيْ صَرَفَهُ مِنْ نَاحِيَةٍ هُو نَفْسَهُ ٱلَّذِيْ جَاءَ بِهِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ .

#### \* \*

يَنْبُغُ ٱلشَّاعِرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ لَا بُدَّ مِنْهَا: طَرِيْقَةُ ٱلدَّرْسِ ٱلَّتِيْ عَالَجَ بِهَا ٱلشَّعْرَ، وَكُتُبُ هَـٰذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ ، وَٱلرَّجَالُ ٱلَّذِيْنَ هُمْ أَمْثِلَتُهَا فِيْ نَفْسِهِ . ثُمَّ . . . وَيَا للهِ مِنْ ثُمَّ هَـٰذِهِ ، فَهِيَ ٱللَّمْحَةُ ٱلسَّمَاوِيَّةُ ٱلَّتِيْ تُشْرِقُ عَلَىٰ فُؤَادِ ٱلشَّاعِرِ مِنْ وَجْهِ جَمِيْلِ ، وَٱلثَّلَاثُ ٱلأُوْلَىٰ تُنْشِىءُ نُبُوْغًا

وَلَقَدْ كَانَ فِيْ شِعْرِهِ أَحَقَّ ٱلنَّاسِ بِقَوْلِ ٱبْنِ سَعِيْدٍ ٱلْمَغْرِبِيِّ [من الطويل] :

أَسُكَّانَ مِصْدٍ جَسَاوَرَ ٱلنِّيْلُ أَرْضَكُمْ فَاكْسَبَكُمْ تِلْكَ ٱلْحَلَاوَةَ فِي ٱلشَّعْدِ وَكَانَ بِتِلْكَ ٱلْأَرْضِ سِحْدٌ فَمَا بَقِيْ سِدَىٰ أَثَسْرٍ يَبْدُوْ عَلَىٰ ٱلنَّظْمِ وَٱلنَّشْرِ

وَإِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ دَائِمَ ٱلْحُبُّ : يَمْزُجُ ذِكْرَىٰ مَاضِيْهِ بِحَاضِرِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُمَا حُبَّا جَدِيْدًا ؛ وَكَانَ ٱلرَّجُلُ كَأَنَّهُ مَجْرُوْحُ ٱلْقَلْبِ ، فَلَا يَزَالُ يَئِنُ حَتَّىٰ فِيْ بَعْضِ أَنْفَاسِهِ ، إِذْ يُرْسِلُ النَّفَسَ ٱلطَّوِيْلَ بَيْنَ هُنَيْهَةٍ وَأُخْرَىٰ كَأَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَطْمَثِنَّ أَنَّ نَفْسَهُ فِيْهِ ، أَوْ أَنَّ شَيْتًا بَاقِيًا فِيْ النَّفَسِهِ ؛ وَتِلْكَ هَمْهَمَةٌ لَا تَكُونُ فِيْ شَاعِرٍ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ بِغَيْرِ مَعْنَىٰ .

كَانَتِ ٱلنَّظْرَةُ وَٱلابْتِسَامَةُ تَتَمَثَّلُ لَهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَتَغْتَرِضُهُ حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَرَاهَا ، فَيَجِدُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ رُوْحًا مِنَ ٱلشَّعْرِ ، وَيَقْرَأُ لَمَحَاتِهَا مَتَىٰ ٱلْتَمَعَتْ ، وَكَانَ يَعِيْشُ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ مَعْنَىٰ فِيْ قَصِيْدَةٍ هُوَ أَمِيْرُ أَبْيَاتِهَا .

فَشَاعِرُنَا هَلْذَا أَخْرَجَهُ ٱثْنَانِ : ٱلظَّرْفُ وَٱلْجَمَالُ ؛ وَهَلْذَا سِرُّ إِبَائِهِ أَنْ يُعَدَّ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ ،

لِأَنَّهُ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْمِحْنَةِ وَٱلْبَلْوَىٰ ٱلَّتِيْ ٱبْتُلُوا بِهَا . . .

مَسَا لَسَكَ تَسَرْضَسَىٰ أَنْ تُعَسَدَّ شَسَاعِسَرًا بُعُسَدًا لَهَسَا مِسَنْ عَسَدَدِ ٱلْفَضَسَائِسِلِ وَيَقُولُ فِيْ مَدْحِ أَبِيْهِ [من الكامل]:

إَنَّ لِأَرْضَى إِنْ أَرَاكَ مُمَدِّدًا وَعُلَاكَ لَا تَدْرَضَى بِأَنِّي شَاعِرُ

وَمِثْلُهُ أَبُوْ طَالِبٍ ٱلْمَأْمُونِيُّ وَآخَرُونَ يَدَّعُونَ ذَلِكَ دَعْوَىٰ وَفِيْ ٱلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْيِهِمْ .

وَلإِفْرَاطِ صَبْرِيْ فِيْ ٱلظَّرْفِ وَٱلْجَمَالِ وَقِيَامِ شِعْرِهِ عَلَىٰ هَنذَيْنِ ٱلرُّكْنَيْنِ ، جَاءَ مُقِلًا ، مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقِصَارِ ، وَزَادَ إِفْلَالُهُ فِيْ فِيْمَةِ شِعْرِهِ ، فَخَرَجَتْ مَقَاطِيْعُهُ مَخْرَجَ ٱلشَّيْءِ الطَّرِيْفِ ٱلَّذِيْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ لِقِلَّةِ وُجُوْدِهِ ؛ وَبِذَلِكَ رَبِحَ تَعَبَ ٱلطَّرِيْفِ ٱلَّذِيْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ لِقِلَّةِ وُجُوْدِهِ ؛ وَبِذَلِكَ رَبِحَ تَعَبَ ٱلطَّرِيْفِ ٱللَّذِيْ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ لِقِلَةٍ وُجُودِهِ ، وَبِذَلِكَ رَبِحَ تَعَبَ ٱلطَّرِيْنَ وَٱلْمُطِيْلِيْنَ ، إِذْ كَانَ لَا يَقُولُ إِلَّا فِيْمَا تُؤَاتِيْهِ ٱلسَّجِيَّةُ وَيَنْزِعُ لَهُ ٱلطَّبْعُ ، فَيَدْنُو مَأْخُذُهُ ، وَيَكْثُرُ بِقَلِيلِهِ ، وَيَرْمِيْ مِنْهُ بِمِثْلِ ٱلْحُجَّةِ وَٱلْبُرْهَانِ ، فَيَطْمِسُ بِهِمَا عَلَىٰ كَلَامٍ طَوِيْلٍ وَجَدَلٍ عَرِيْضٍ .

وَلَا يَعِيْبُ ٱلْمُقِلَّ أَنَّهُ مُقِلِّ إِذَا كَثُرُتْ حَسَنَاتُهُ ، بَلْ ذَلِكَ أَعْوَنُ لَهُ عَلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ وَٱلنُّفُوْسِ إِذَا أَصَابَتْ فِيْ شِعْرِهِ مَا يُغْرِيْهَا بِطَلَبِ ٱلْمَزِيْدِ مِنْهُ ؛ وَقَدْ عَدُّوْا بَيْنَ ٱلْمُقِلِّينَ فِيْ ٱلْجَاهِلِيَّةِ : طَرَفَةَ بْنَ ٱلْعَبْدِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ ٱلأَبْرَصِ وَعَلْقَمَةَ ٱلْفُحْلَ ، وَعَدِيًّا بْنَ زَيْدٍ ، وَسَلَامَةَ بْنَ جَنْدَلٍ ، وَحُصَيْنًا بْنَ ٱلْحُمَامِ ، وَٱلْمُتَلَمِّسَ ، وَٱلْحَارِثَ بْنَ حِلَّزَةَ ، وَٱبْنَ كُلْثُوْمٍ ، وَغَيْرَهُمْ أَتَيْنَا عَلَىٰ أَسْمَائِهِمْ فِيْ ٱلْجُزْءِ ٱلنَّالِثِ مِنْ " تَارِيْخِ آدَابِ ٱلْعَرَبِ " ؟ وَمِنْ أُوْلَئِكَ مَنْ يُعْرَفُ بِٱلْقَصِيْدَةِ ٱلْوَاحِدَةِ : كَطَرْفَةَ ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِفَلَاثِ قَصَائِلاً : كَعَلْقَمَةَ ؟ أَوْ بِأَرْبَعِ : كَعَدِيِّ بْنِ الْوَاحِدَةِ : كَطْلَقَمَةَ ؟ أَوْ بِأَرْبَعِ : كَعَدِيِّ بْنِ الْوَاحِدَةِ : وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِٱلأَبْيَاتِ ٱلْمُتَفَرِّقَةِ ؟ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ غَيْرٍ ٱلْمُصَحِّدِيْنَ وَأَهْلِ ٱلتَّحْقِيْقِ ، فَإِنَّ ٱلْمِصْلَعِيْ الْمُتَعَرَّقَةِ ؟ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ غَيْرٍ ٱلْمُصَحِّدِيْنَ وَأَهْلِ ٱلتَّحْقِيْقِ ، فَإِنَّ ٱلْحِمْلَ عَلَىٰ شُعْرَاءِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ كَثِيْرٌ ؟ وَقَدْ يَعْرِفُونَ ٱلشَّاعِرَ بِٱلْبَيْتِ النَّيْبَ الْقَرْدِ ، لِأَنَّ ٱلْعَرَبَ إِنَّمَا يَعْتَبِرُونَ ٱلشَّعْرَ بِمِقْدَارِ مَا يُحَرِّكُ مِنْ مِيْزَانِهِ ٱلطَّبِيْعِيُّ ٱلَّذِيْ هُو ٱلْقَالُوا وَلَا بِٱلْقِصِ ، وَقَدْ قَالُوا فِيْ بَيْتِ ٱلنَّابِغَةِ [من الطوبل] :

وَلَسْتَ بِمُسْتَبِقِ أَخَا لَا تُلِمُّهُ عَلَىٰ شَعَثِ ، أَيُّ ٱلرَّجَالِ ٱلْمُهَذَّبُ ؟

إِنَّهُ لَا نَظِيْرَ لَهُ فِيْ كَلَامِ ٱلْعَرَبِ ؛ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا عَلَىٰ ٱلاعْتِبَارِ ٱلَّذِيْ أَشَرْنَا إِلَيْهِ . وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ ٱلْبَيْتَ ٱلْوَاحِدَ : يَتِيْمًا ؛ فَإِذَا بَلَغَ ٱلْبَيْتَيْنِ وَٱلنَّلَاثَةَ فَهِيَ نُتْفَةٌ ، وَإِلَىٰ ٱلْعَشَرَةِ تُسَمَّىٰ قِطْعَةٌ ، وَإِذَا بَلَغَ ٱلْعِشْرِيْنَ ٱسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّىٰ قَصِيْدًا .

وَكَانَ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ مَنْ يَتَعَمَّدُ أَنْ لَا يَجِيْءَ فِيْ شِعْرِهِ ٱلْجَيِّدِ بِغَيْرِ ٱلْبَيْتَيْنِ وَٱلثَّلاَثَةِ إِلَىٰ ٱلْقَطِعِ ٱلصَّغِيْرَةِ ، كَشَاعِرِنَا صَبْرِيْ بَاشًا ؛ وَمِنْهُمْ عَقِيْلُ بْنُ عُلْفَةً ؛ كَانَ يَقْصُرُ هِجَاءَهُ وَيَقُولُ : يَكْفِيْكَ مِنَ ٱلْفِلَادَةِ مَا أَحَاطَ بِٱلْعُنْقِ . وَمِنْهُمْ أَبُوْ ٱلْمُهَوِّسِ ، وَكَانَ يَحْتَجُّ لِذَلِكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدِ ٱلشَّعْرَ ٱلسَّائِرَ إِلَّا بَيْنَا وَاحِدًا ؛ وَمِنْهُمُ لَمْ يَجِدِ ٱلشَّعْرَ ٱلسَّائِرَ إِلَّا بَيْنَا وَاحِدًا ؛ وَمِنْهُمُ الْجَمَّالُ ؛ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَقَدْ أَنْشَدَهُ بَيْنَيْنِ : مَا تَزِيْدُ عَلَىٰ ٱلْبَيْتِ وَٱلْبَيْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَلْفِيهُ اللّهِ عَلَىٰ ٱلْبَيْتِ وَٱلْبَيْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَنْشِدَكَ مُذَارَعَةً ؟؟؟ وَٱبْنُ لَنْكَكَ ٱلْمِصْرِيُّ ، وَٱبْنُ فَارِسٍ ، وَمَنْصُوْرٌ ٱلْفَقِيْهُ ٱلّذِيْ كَانَ يُقَالُ أَنْشَدَكُ مُذَارَعَةً ؟؟؟ وَٱبْنُ لَنْكَكَ ٱلْمِصْرِيُّ ، وَٱبْنُ فَارِسٍ ، وَمَنْصُوْرٌ ٱلْفَقِيْهُ ٱلّذِيْ كَانَ يُقَالُ فَيْهُ مَا إِنْ لَنْكَتْ مُنْ مَانَ فَيْ هَالَىٰ اللّهُ مَوْضِعًا .

غَيْرَ أَنَّ صَبْرِيْ كَانَ لَهُ مَعَ جُوْدَةِ ٱلْمَقَاطِيْعِ جُوْدَةُ ٱلْقَصِيْدِ إِذَا قَصَّدَ ، كَقَوْمِ عُرِفُوا بِذَلِكَ فِي ٱلتَّارِيْخِ ، مِنْهُمُ ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلأَحْنَفِ وَسِوَاهُ ؛ وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ إِقْلَالِهِ مَا أَعْلَمَنِيْ بِهِ مِنْ أَنَّ طَرِيْقَتَهُ فِي أَكْثَرِ مَا يَنْظُمُ مُعَارَضَةُ مَعْنَى يَقِفُ عَلَيْهِ ، أَوْ تَضْمِيْنُ حِكْمَةٍ ، أَوْ ضَرْبُ مَثَلِ عَلَيْ طَرِيْقَةِ ٱلنَّظَرِ وَٱلْمُلاَحَظَةِ ، أَوْ تَدْوِيْنُ خَطْرَةٍ عَرَضَتْ لَهُ ، أَوْ لَمْحَةٍ أُوْحِيَتْ إِلَيْهِ ؛ وَهُو يَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلنَّصَفَةِ وَٱلْمَعْدِلَةِ فَلَا يَنتَحِلُ شَيْنًا لَيْسَ لَهُ ، بَلْ يَدُلُكَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ ٱلأَصْلِ يَنْفِيهِ عَلَىٰ ٱلأَصْلِ اللّذِيْ عَلَيْهِ أَحْدَذَى أَوِ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِيْ عَلَيْهِ أَحْدَذَى أَو ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِيْ عَلَيْهِ أَحْدَذَى أَو الْمِثَالِ ٱلَّذِيْ عَلَيْهِ أَحْدَدًى أَو

قَالَ لِيْ مَرَّةً : إِنَّ ٱلْبُسْنَانِيَّ عَقَدَ حِكْمَةً فَارِسِيَّةً فِيْ قَوْلِهِ [من الطويل] :

بِسأَيِّ مَكَسانِ بِسأَلْعَسذَابِ تَسدِيْسنُ قَضَيْتَ إِلَهِ فِي بِالْعَذَابِ فَيَا تُرَىٰ وَأَيُّ مَكَسانٍ لَسْتَ فِيْسهِ تَكُسؤنُ ؟ وَلَيْسَسَ عَسْذَابٌ حِيْثُمَا أَنْسَتَ كَسَاثِسَ

نُمَّ قَالَ : فَأَخَذْتُ مِنْ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ وَقُلْتُ [من الكامل] :

يَا رَبِّ أَهَّلْنِنْ لِفَضْلِكَ وَٱكْفِنِنِ وَمُرِ ٱلْـوُجُـوْدَ يَشِفُ عَنْكَ لِكَـيْ أَرَىٰ يَسا عَمالِسمَ ٱلأَسْرَادِ حَسْبِيْ مِحْنَسةٌ

يَا رَبُّ أَيْنَ تُرَىٰ ثُقَامُ جَهَنَّمُ للظَّالِمِيْنَ غَلَا وَلِللَّاشْرَار لَم يُبْقِ عَفْوُكَ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ ٱلْعُلَىٰ وَٱلأَرْضِ شِبْرَا خَرِالِيِّا لِلنَّارِ شَطَـطَ ٱلْعُقُـوْلِ وَفِتْنَـةَ ٱلأَفْكَـار غَضَـبَ ٱللَّطِيْـفِ وَرَحْمَـةَ ٱلْجَبَّـار عِلْمِتْ بِأَنْكَ عَسالِمُ ٱلْأَسْرَادِ

وَٱلْفَرْقُ بَيْنَ ٱلشِّعْرَيْنِ أَنَّ ٱلْبُسْنَانِيَّ جَاءَ بِكَلَامِهِ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْمُتَصَوِّفَةِ ٱلَّتِي يُسَمُّونَهَا طَرِيْقَةَ أَهْلِ ٱلتَّحْقِيْقِ ، كَٱبْنِ ٱلْعَرَبِيِّ وَٱلشُّشْتَرِيِّ ؛ وَأَمَّا صَبْرِيْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ ٱسْتَوْفَىٰ وَكَيْفَ لَاءَمَ وَكَيْفَ ٱمْتَلاَتْ أَعْطَافُ شِعْرِهِ .

وَقَدْ يَأْخُذُ ٱلْمَأْخَذَ ٱلدَّقِيْقَ ٱلَّذِي لَا يَتَنَبَّهُ لَهُ إِلَّا ٱلْمُطَّلِعُ ٱلْحَاذِقُ بِصِنَاعَةِ ٱلْكَلَامِ ، كَقَوْلِهِ [من الطويل]:

إِذَا مَا صَدِيْتَ عَقَنِيْ بِعَدَاوَةٍ وَفَوَقْتُ يَوْمًا فِيْ مَقَاتِلِهِ سَهْمِيْ تَعَرَّضَ طَيْفُ ٱلْـوُدُّ بَيْنِيْ وَبَيْنَـهُ فَكَسَّرَ سَهْمِـيْ فَـٱنْثَنَيْتُ وَلَـمْ أَرْم فَهَاٰذَا يَنْظُو إِلَىٰ قَوْلِ ٱلْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ [من الكامل] :

قَـوْمِـيْ هُمُـوْ قَتَلُـوْا أُمَيْـمَ أَخِـيْ فَ إِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَهْمِنِي

وَلَلْكِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ ؛ فَإِنَّ أَسَاسَ ٱلْمَعْنَىٰ قَوْلَهُ : « تَعَرَّضَ طَيْفُ ٱلْوُدِّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ » وَهُوَ مِنْ قَوْلِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ ٱلأَحْنَفِ [من الخفيف] :

وَإِذَا مَسا مَسدَدْتُ طَسرُ فِسِيْ إِلَسَىٰ غَيْث سِسرِكَ مُثَلِّسَتَ دُوْنَسهُ فَسأَرَاكَسا

فَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَبْدَعَ فِيْ ٱنْتِزَاعِ ٱلْمَعْنَىٰ وَكَيْفَ جَعَلَ لَهُ مَعْرِضًا جَدِيْدًا ، وَكَيْفَ أَدَّاهُ أَحْسَنَ تَأْدِيَةٍ فِيْ أَلْطَفِ وَجْهِ كَأَنَّهُ شَيْءٌ مُخْتَرَعٌ . وَمِنْ شِعْرِهِ ٱلسَّائِرِ قَوْلُهُ فِي ٱلْعِنَاقِ وَتَلَازُم ٱلْحَبِيْبَيْنِ [من الطويل] :

وَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا قَرَّبَ ٱلشَّوْقُ جُهٰدَهُ شَجِيَّنِ فَاضًا لَوْعَةً وَعِتَابَا كَالْمَا ٱلْتَقَيْنَا قَرْبَ ٱلْنَاءَ ٱلْعِنَاقِ وَغَابَا

وَهَالْمَا ٱلْمَعْنَىٰ عَلَىٰ إِبْدَاعِهِ فِيْهِ مُتَدَاوَلٌ ، وَأَصْلُهُ لِبَشَّارٍ . أَظُنُّ . فِيْ قَوْلِهِ (١) [من الطويل] :

وَبِتْنَا جَمِيْعًا لَـوْ تُـرَاقُ زُجَاجَةٌ مِـنَ ٱلْخَمْـرِ فِيْمَـا بَيْنَنَـا لَـمْ تُسَـرَّبِ

فَأَبْدَعَ صَبْرِيْ فِيْ أَخْذِهِ وَجَعَلَ مِنْ هَلذِهِ ٱلزُّجَاجَةِ ٱلْمُتَصَدِّعَةِ جَوْهَرَةً تَتَأَنَّقُ ؛ عَلَىٰ أَنِّي لَا أَسْتَحْسِنُ قَوْلَهُ \* كَأَنَّ صَدِيْقًا . . . » فَمَا هَلْذَا بِعِنَاقِ ٱلأَصْدِقَاءِ وَلَوْ كَانَ ٱلصَّدِيْقُ رَاجِعًا مِنْ سَفَرِ ٱلآخِرَةِ ! وَإِذَا غَابَ وَاحِدٌ فِيْ ٱلآخِرِ فَٱلآخَرُ حَامِلٌ بِهِ . وَقَدْ أَخَذْتُ أَنَا هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ مِنْهُ ، وَلَوْلَاهُ مَا ٱهْتَدَيْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ فِيْ ذَلِكَ [من الطويل] :

وَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا ضَمَّنَا ٱلْحُبُّ ضَمَّةً بِهَا كُلُّ مَا فِيْ مُهْجَتَيْنَا مِنَ ٱلْحُبَّ وَشَدَّ ٱلْهَوَىٰ صَدْرًا لِصَدْرٍ كَاأَنَّمَا يُرِيْدُ ٱلْهَوَىٰ إِنْفَاذَ قَلْبٍ إِلَىٰ قَلْبٍ

وَأَحْسَنُ مَا تَجِدُ شِعْرَ صَبْرِيْ فِيْ ٱلْغَزَلِ وَٱلنَّسِيْبِ وَٱلْوَصْفِ وَٱلْحِكْمَةِ ، فَهِيَ عَنَاصِرُ قَلْبِهِ وَذَوْقِهِ ، وَلَا يَتَصَرَّفُ مَعَهُ أَفْوَىٰ مَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا فِيْ هَلَذِهِ ٱلأَغْرَاضِ ، وَلَعَلَّهُ إِنْ جَاوَزَهَا قَصَرَ مَعَهُ شَيْئًا مَا وَضَعُفَتْ أَدَاتُهُ ضَعْفًا مَا ، لِأَنَّهُ يَكُوْنُ شَاعِرَ ٱلصَّنْعَةِ وَهُوَ يَأْبَاهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ شَاعِرًا مِنْ أَجْلِهَا ؛ وَقَلَّمَا يُجَارِيْهِ أَحَدٌ فِيْ تِلْكَ ٱلأَغْرَاضِ ، وَهُوَ ٱلّذِيْ فَتَحَ أَبْوَابَهَا ،

(١) ٱلْبَيْتُ لِعَلِيَّ بْنِ ٱلْجَهْمِ ، وَقَبْلُهُ [من الطويل] :
 أَلَا رُبَّ لَيْـــلِ ضَمَّنَـــا بَعْـــدَ هَجْعَــةِ
 أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ بَشَّارِ [من الطويل] :

وَمُسْرَتَجَّةِ ٱلأَعْطَافِ مَهْضُوْمَةِ ٱلْحَشَا إِذَا نَظَرْتَ صَبَتْ عَلَيْكَ صَبَابَةً خَلَوْتُ بِهَا لَا يَخْلُصُ ٱلْمَاءُ يَيْنَا

وَأَدْنَكِي فُدوَّا أَرِسِنْ فُدوَّادٍ مُعَدَّبِ

تَمُـــوْرُ بِسِحْــرِ عَيْنِهَــا وَتَـــدُوْرُ وَكَــادَتْ فُلُــوْبُ ٱلْعَــاشِقِيْــنَ تَطِيْــرُ إِلَــىٰ ٱلصَّبْــِ دُوْنِــيْ حَــاجِـبٌ وَسُتُــوْرُ وَحَسْبُكَ أَنَّهُ الْمِثَالُ الَّذِيْ اَحْتَذَىٰ عَلَيْهِ شَوْقِيْ بِكْ ؛ وَقَدْ يَنْقَسِمُ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْوَاحِدُ فِيْ رَجُلَيْنِ حِيْنَ يَقْدِرُ ، فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوْجَدِ ٱلآخَرُ ، وَأَنَا أَرَىٰ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْلَا صَبْرِيْ لَمَا نَبَغَ شَوْقِيْ ، وَكَانَ هَلْذَا يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ يَعْرِضُ عَلَيْهِ شِعْرَهُ وَيَرْجِعُ بِآثَارِ ذَوْقِهِ فِيْهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ خَلِيْفَةُ ٱلْبَارُوْدِيِّ حَافِظْ بِكْ إِبْرَاهِيْمُ ، وَٱسْتَرْفَدَ شَوْقِيْ مِنْ صَبْرِيْ بَاشَا هَلذَا ٱلْبَيْتَ ٱلسَّائِرَ [من البسيط] :

صُونِيْ جَمَالَكِ عَنَا إِنْنَا بَشَرٌ مِنَ ٱلتَّرَابِ وَهَلَذَا ٱلْحُسْنُ رُوْحَانِي فَهُوَ لِصَبْرِيْ بَاشَا ، وَٱلْمُرَافَدَةُ سُنَّةٌ مَعْرُوْفَةٌ مِنْ قَدِيْمٍ ، وَهِيَ غَيْرُ ٱلانْتِحَالِ وَغَيْرُ ٱلسَّرِقَةِ وَمَا يُسَمَّىٰ إِغَارَةً وَغَصْبًا ؛ وَقَدِ ٱسْتَرْفَدَ ٱلنَّابِغَةُ زُهَيْرًا فَأَمَرَ ٱبْنَهُ كَعْبًا فَرَفَدَهُ ، وَٱلْحِكَايَةُ فِيْ وَمَا يُسَمَّىٰ إِغَارَةٌ وَغَنْ سِوَاهُ .

وَلَمْ يَكُنْ فِيْ مِصْرَ مِمَّنْ يُحْسِنُ ذَوْقَ ٱلْبَيّانِ وَتَمْيِيْزَ أَقْدَارِ ٱلْأَلْفَاظِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ وَأَلْوَانِ دِلَالَتِهَا كَٱلْبَارُوْدِيُ وَصَبْرِيْ وَإِبْرَاهِيْمَ ٱلْمُوَيْلِحِيِّ وَٱلشَّيْخِ مُحَمَّد عَبْدُهُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ جَمِيْعًا ؛ وَٱلْبَارُوْدِيُ يَدُوْقُ بِٱلسَّلِيْقَةِ ، وَصَبْرِيْ بِٱلْعَاطِفَةِ ، وَٱلْمُويْلِحِيُ بِٱلظَّرْفِ ، وَٱلشَّيْخُ بِٱلْبَصِيْرَةِ ٱللَّقَاذَةِ ؛ وَذَلِكَ شَيْءٌ رَكِّبَهُ ٱللهُ فِي طَبِيْعَةِ صَبْرِيْ لَمْ يُحَصِّلْهُ بِٱلطَّرْسِ أَكْثَرَ مِمَّا بِٱلْبَصِيْرَةِ اللَّقَاذَةِ ؛ وَذَلِكَ شَيْءٌ رَكِّبَهُ ٱللهُ فِيْ طَبِيْعَةِ صَبْرِيْ لَمْ يُحَصِّلْهُ بِٱلطَّرْفِ ، وَالشَيْخُ مِصْرَ ، وَسَلَّمُ بِٱلْجَلِهِ كَانَ يُفَضَّلُ ٱللْبُحْتُزِيُّ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَهُو بِلاَ نِزَاعٍ بُحْتُرِيُّ مِصْرَ ، حَصَّلَهُ بِٱلْجِسِّ ، وَمِنْ أَجْلِهِ كَانَ يُفَضَّلُ ٱلْبُحْتُزِيُّ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَهُو بِلاَ نِزَاعٍ بُحْتُرِيُّ مِصْرَ ، حَصَّلَهُ بِٱلْحِسِّ ، وَمِنْ أَجْلِهِ كَانَ يُفَضَّلُ ٱللْبُحْتُزِيُّ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَهُو بِلاَ نِزَاعٍ بُحْتُرِيُ مِصْرَ ، كَمَا لَقَبُوا ٱبْنَ زَيْدُونَ بُحْتُرِيُّ ٱلْمَعْرِبِ ، وَإِنَكَ لَتَجِدُ بَعْضَ ٱلأَلْفَاظِ فِيْ شِعْرِ ٱلرَّجُلِ كَأَنَهَا شَعْرِ الرَّامِ مِنْ اللَّهُ الْمُولِي مَنْ اللَّهُ مَلْ عَلَى الْمُحَمِّدِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ جَاءَتُكَ فِيْ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِ خَامَةً ، فَهِي تَغْمِزُ عَلَيْهِ غَمْزًا وَكَأَنَّهَا نَفْتَةُ مَلَكِ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ جَاءَتُكَ فِيْ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِ الْمَالِهُ فِي تَغْمِزُ عَلَيْهِ غَمْزًا وَكَأَنَّهَا نَفْقَةُ مَلَكِ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ جَاءَتُكَ فِيْ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِ

وَيَمْتَازُ نَسِيْبُهُ بِأَنَّهُ يَكَادُ يَكُوْنُ فِيْ طَهَارَتِهِ وَعِفَّتِهِ ضَوْءًا مِنْ جَمَالِ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ ، وَهُوَ عِنْدِيْ أَنْسَبُ مِنَ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ ٱلأَحْنَفِ ٱلَّذِيْ صَرَفَ كُلَّ شِعْرِهِ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، وَلَوْ أَنَّ عَصْرَهُ كَانَ عَصْرَ أَدَبِ صَحِيْحٍ لأَخْمَلَ كُلَّ شُعَرَاءِ هَـٰذَا ٱلْبَابِ ، مِنْ ٱبْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ إِلَىٰ طَبَقَةِ عُشَاقِ ٱلْعَرَبِ إِلَىٰ أَثِمَةً ٱلظَّرِيْقَةِ ٱلْغَرَامِيَّةِ لِآخِرِ ٱلْقَرْنِ ٱلسَّابِعِ .

وَمِنْ غَزَلِهِ ٱلْبَدِيْعِ قَوْلُهُ [من البسيط] :

يَا مَنْ أَقَامَ فُوَادِيْ إِذْ تَمَلَّكُهُ تَفْدِيْكَ أَعْيُنُ فَوْم حَوْلَكَ ٱزْدَحَمَتْ جَــرَّدْتَ كُــلَّ مَلِيْــجِ مِــنْ مَــلَاحَتِــهِ

وَقَوْلُهُ [من البسيط] :

أَقْصِرْ فُوَادِيْ فَمَا ٱلذِّكْرَىٰ بِنَافِعَةٍ سَـلًا ٱلْفُـوَّادُ ٱلَّـذِيْ شَـاطَـرْتَـهُ زَمَنُـا

وَيَا رَحْمَةَ ٱللهِ لِلْقَلْبِ ٱلَّذِيْ يَفْهَمُ هَلْذَا ٱلْبَيْتَ ، فَإِنَّهُ لَيُجَنُّ بِهِ مَنْ يَكُوْنُ فِيْهِ ٱسْتِعْدَادٌ لِهَاذًا ٱلنَّوْعِ مِنَ ٱلْجُنُوْنِ .

وَمِنْ قَلَائِدِهِ ٱلْغَرَامِيَّةِ قَوْلُهُ [من البسيط] :

يَا آسِيَ ٱلْحَيِّ هَلْ فَتَشْتَ فِيْ كَبِدِيْ أَوَّاهُ مِــنْ حُــرَقِ أَوْدَتْ بِمُعْظَمِهَــا يَـا شَـوْقُ رِفْقًـا بِـأُضْـلَاعِ عَصَفْـتَ بِهَـا

وَهَــلْ تَبَيَّنْــتَ دَاءً فِــيْ زَوَايَــاهَــا وَلَـمْ تَـزَلْ تَتَمَشَّـىٰ فِـيْ بَقَـايَاهَـا فَ ٱلْقَلْبُ يَخْفِ قُ ذُعْرًا فِيْ حَنَايَاهَا

مَا بَيْنَ نَارَيْنِ مِنْ شَوْقٍ وَمِنْ شَجَنِ

عَطْشَىٰ إِلَىٰ نَهْلَةٍ مِنْ وَجْهِكَ ٱلْحَسَنِ

لُــمُ تَتَــقِ ٱللهَ فِــيْ ظَبْــيِ وَلَا غُصُـــنِ

وَلَا بِشَافِعَةٍ فِي رَدٍّ مَا كَسانَا

خَفْتَى ٱلصَّبَابَةَ فَـٱخْفِـقْ وَحْـدَكَ ٱلآنَـا

وَلَهُ قَصِيْدَةُ (تِمْثَالُ جَمَالٍ) وَقَدْ نَظَمَهَا لِتُنْقَلَ إِلَىٰ ٱلْفِرَنْسَوِيَّةِ ، وَمِنْ عُيُونِهَا قَوْلُهُ [من الرمل]:

> وَٱبْسِمِسِي ، مَسنُ كَسانَ هَلْسِذَا ثَغْسِرُهُ لَا تَخَافِئ شَطَطًا مِنْ أَنْفُس رَاضَــتِ ٱلنَّخْــوَةُ مِــنْ أَخْــلَاقِنَــا فَلَـــوِ ٱمْتَـــدَّتْ أَمَـــانِيْنَــــا إِلَــــىٰ

يَمْ لِلُّ ٱلسُّذُنْيَ الْبَيْسَ امَّ الرَّادْدِهَاءُ تَعْشُرُ ٱلصَّبْوَةُ فِيْهَا بِٱلْحَيَاءُ وَٱرْتَضَـــىٰ آدَابَنَـــا حُسْـــنُ ٱلْـــوَلَاءْ مُلْكِ مَا كَالَّرَتْ ذَاكَ ٱلصَّفَاءُ

وَٱلشُّعَرَاءُ مِنْ أَوَّلِ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ إِلَىٰ ٱلْيَوْمِ يَقُولُونَ فِيْ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : « لَا تَخَافِيْ شَطَطًا » ٱلأَبْيَاتُ . وَمَا مِنْهُمْ مَنْ وُفُقَ إِلَىٰ مِثْلِ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ٱلأَخِيْرِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَلَغَ ٱلْغَايَةَ ، كَأَبْنِ نُبَاتَةَ ٱلسَّعْدِيِّ وَٱلسَّرِيِّ ٱلرَّفَّاءِ وَغَيْرِهِمَا

وَمِنْ أَبْدَع مَا ٱتَّفَقَ لَهُ فِيْ ٱلْوَصْفِ أَبْيَاتٌ فِيْ ٱلدَّوَاةِ تَخَلَّصَ فِيْ آخِرِهَا إِلَىٰ مَدْح ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ تَخَلُّصٌ لَيْسَ فِيْ ٱلشُّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ كُلِّهِ مِثْلُهُ فِيْ ٱلإِبْدَاعِ وَحُسْنِ ٱلاخْتِرَاعِ ،

يَقُوْلُ فِيْهَا [من الخفيف] :

أُكْسِرِمِسِيْ ٱلْعِلْسِمَ وَٱمْنَحِسِيْ خَسَادِمِيْسِهِ وَٱبْدُلِیْ ٱلصّافِیْ ٱلْمُطَهَّرَ مِنْهُ وَإِذَا ٱلظُّلْمِ وَٱلظَّلَامُ ٱسْتَعَالَمَ وَٱسْتَمَـــدًا مِـــنَ ٱلشُّـــرُوْر مِـــدَادًا وَٱقْلَدْفِي ٱلنُّقْطَةَ ٱلَّتِي بَاتَ فِيْهَا لِيَـــرَاعِ أَمْـــرِيْ إِذَا خَــطً سَطْــرًا وَإِذَا كَـــانَ فِيْـــكِ نُقْطَـــةُ سُـــوْءِ فَأَجْعَلِيْهَا قِسْطَ ٱلَّذِيْنَ ٱسْتَبَاحُوا وَإِذَا خِفْت أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلصَّخ فَابْخَلِيْ بِٱلْمِدَادِ بُخْلًا وَإِنْ أُعْطِيْهِ فَإِذَا أَعْ وَزَ ٱلْمِدَادُ طَبِيبًا فَامْنَحِيْهِ ٱلْمُرَادَ مَنَّا وَعُرْفًا وَإِذَا مُهْجَدةُ ٱلْحَمَائِكِم أَسْدَتْ فَ أَجْعَلَيْهَ اعَلَىٰ ٱلْمَ وَدَّاتِ وَقُفًّا فَإِذَا لَهُ يَكُن بِقَلْبِكِ إِلَّا فَ أَجْعَلِيْ و حَظِّىٰ لِأَكْتُ بَ مِنْ هُ

مَاءَكِ ٱلْغَالِينِ ٱلنَّفِيْسِ ٱلثَّمِيْنَا لِهُ دَاةِ ٱلسَّرَائِ ٱلْمُرْشِدِيْنَا يَوْمَ نَحْس بِأَجْهَل ٱلْجَاهِلِيْنَا فَاجْعَليْهِ مِنْ قِسْمَةِ ٱلظَّالِمِينَا غَضَبُ ٱلْقَاهِرِ ٱلْمُلِلِّ كَمِيْنَا نَبَذَ ٱلْحَقِّ وَٱرْتَضَىٰ ٱلْمَيْنَ دِيْنَا كُونَتْ مِنْ خَبَاثَةٍ تَكُويْنَا فِئ ٱلسِّيَاسَاتِ حُرْمَةَ ٱلأَضْعَفِيْنَا ر جَلَامِیْدُ تَرْجُمُ ٱلسَّامِعِیْنَا \_تِ فِيْهِ ٱلْمِئِيْسِنَ ثُمَّ ٱلْمِئِيْسَا يَصِفُ ٱللَّاءَ دَائِبُا مُسْتَعِيْنَا وَٱسْتَطِیْسِیْ مَعُونَدةَ ٱلْمُحْسِنِیْنَا نُقْطَـةً سَـرَّهَـا ٱلـزَّكِـيَّ ٱلْمَصُـوْنَـا وَهَبِيْهَا رَسَائِلُ ٱلشَّيَّةِيْنَا مَا أَعَدَّ ٱلإِخْدَلَاصُ لِلْمُخْلِصِيْنَا شَـرْحَ حَالِيْ لِسَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِيْنَا

هَـٰذَا وَٱللَّهِ هُوَ ٱلشُّعْرُ ، وَمَا وُفِّقَ إِلَىٰ مِثْلِهِ أَحَدٌ كَائِنًا مَنْ كَانَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْعَصْرِ .

\* \* \*

وَلَا نُطِيْلُ بِٱلتَّقْلِ مِنْ شِعْرِهِ وَتَنَبِّعِ أَغْرَاضِهِ ، فَهُوَ كَٱلأَلْمَاسِ فِي ٱلشَّمْسِ : يُشِعُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَلَا يَخْتَلِفُ ضَوْءُهُ إِلَّا فِيْ بَعْضِ ٱللَّوْنِ مِمَّا يَكُوْنُ ٱلأَجْمَلَ فِيْمَا كُلُّهُ جَمَالٌ ، وَيَمُجُّ مِنَ ٱلشُّعَاعِ مَا لَا تَجِدُ حُسْنَهُ فِيْ ٱلشُّعَاعِ نَفْسِهِ ، وَأَخْيَانًا يَرِقُ كَبَعْضِ ٱلْبِلَّوْرِ فَيَمْتَصُ حَرَارَةَ ٱلشَّمْسِ وَيَسْتَوْقِدُ بِهَا فِيْ ذَاتِه لِيُضْرِمَ مَا وَرَاءَ قَلْبِهِ ، وَمَا وَرَاءَهُ إِلَّا قُلُونُهُ بَنَا ٱلْحَزِيْنَةُ عَلَيْهِ ، رَحِمَهُ ٱللهُ !

### حافِظْ ٱبْرَاهِيمْ (\*)

فَرَغْتُ ٱلآنَ مِنْ قِرَاءَةِ شِعْرِ حَافِظْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعُدْ حَافِظٌ بَيْنَنَا إِلَّا شِعْرَهُ وَنَثْرَهُ ، فَبِاللهِ أَحْلِفُ مَا نَظَرْتُ فِيْ صَفْحَةٍ مِمَّا بَيْنَ يَدَيَّ إِلَّا وَأَحْسَسْتُ أَنَّ ذَلِكَ ٱلشَّاعِرَ ٱلْعَظِيْمَ يَقُوْلُ فِيْ بَيَانِهِ ٱلرَّائِعِ وَصِنَاعَتِهِ ٱلْبَدِيْعَةِ : أَنَا هُنَا !

وَلُغَةُ هَلَذَا ٱلشَّعْرِ ٱلْمُتَدَفَّقَةُ بِٱلْحَيَاةِ كَأَنَّ كَلِمَاتِهَا ٱلْقَوِيَّةَ عُرُوْقٌ فِيْ جِسْمٍ حَيَّ مُتَوَثَّبٍ . لَمْ تَخْرُجْ عَنْ أَنْ تَكُوْنَ هِيَ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلْمُبِينَةُ فِيْ جَزَالَتِهَا وَنَصَاعَتِهَا وَدِقَّةِ تَرْكِيْبِهَا ٱلْبَيَانِيِّ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ كُلِّهِ مَنْ يُكَابِرُ أَوْ يُمَارِيْ فِيْ أَنَّهَا هِيَ لُغَةُ حَافِظٍ وَحْدَهُ ، كَأَنَّهُ أَرْغَمَ ٱلتَّارِيْخَ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِ فِيْ أَجْمَلِ آثَارِهِ .

وَأَنَا أَعْرِفُ فِيْ شِعْرِهِ مَوَاضِعَ مِنَ ٱلاضْطِرَابِ وَٱلضَّعْفِ وَٱلتَّفْصِ سَأُشِيْرُ إِلَىٰ بَعْضِهَا ، وَلَكِنِّيْ عَلَىٰ مَا أَعْرِفُهُ أَجِدُ هَاذَا ٱلشَّعْرَ كَٱلتَّيَّارِ يَعُبُّ عُبَابَهُ لَا يُبَالِيْ مَا تَنَاثَرَ مِنْهُ وَمَا رَكَدَ وَمَا وَلَكِنِّيْ عَلَىٰ مَا أَعْرِفُهُ أَجِدُ هَاذَا ٱلشَّعْرَ كَٱلتَّيَّارِ يَعُبُّ عُبَابَهُ لَا يُبَالِيْ مَا تَنَاثَرَ مِنْهُ وَمَا رَكَدَ وَمَا وَقَعَ فِيْ غَيْرِ مَوْقِعِهِ ، إِذْ كَانَتْ عَظَمَتُهُ فِيْ ٱجْتِمَاعِ مَاذَّتِهِ لَا فِيْ أَجَزَاءٍ مِنْهَا ، وَفِيْ ٱلسِّرِ ٱلَّذِيْ يَدُونُ مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ؟ فَهُو أَبَدًا يَقُولُ يَدْفَعُهَا فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ ؟ فَهُو أَبَدًا يَقُولُ لِمَا بَقِيَ .

\* \* \*

تَرْجِعُ صَدَاقَتِيْ لِحَافِظِ رَحِمَهُ ٱللهُ إِلَىٰ سَنَةِ ١٩٠٠ ، أَوَّلُ عَهْدِيْ بِٱلأَدَبِ وَطَلَبِهِ ، وَقَدْ شَهِدْتُ مِنْ يَوْمِئِذِ بِنَاءَهُ ٱلأَدْبِيَّ عَالِيًا فَعَالِيًّا إِلَىٰ ٱلذُّرْوَةِ ٱلَّتِيْ ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهَا ؛ وَأَخْلَصَ لِيْ ثِقْتَهُ وَأَصْفَانِيْ مَوَدَّتَهُ ، وَكَانَ هَمُّكَ مِنْ أَخِ كَرِيْمٍ ، وَلَهُ فِيْ نَفْسِيْ مَكَانٌ لَمْ يُنْكِرُهُ مُذْ عَرَفْتُهُ ، وَلَمْ فِي نَفْسِيْ مَكَانٌ لَمْ يُنْكِرُهُ مُذْ عَرَفْتُهُ ، وَلَمْ فِي نَفْسِيْ مَكَانٌ لَمْ يُنْكِرُهُ مُذْ عَرَفْتُهُ ، وَلَمْ يَرَىٰ أَحَدُنَا ٱلآخَرَ مِنْ هَاذِهِ ٱللَّغَةِ كَٱلْجَانِبَيْنِ لِصُوْرَةٍ يَضِقْ بِمَحَبَّتِهِ مُنْذُ ٱتَّسَعَ لَهَا ، وَكُنْتُ وَإِيَّاهُ يَرَىٰ أَحَدُنَا ٱلآخَرَ مِنْ هَاذِهِ ٱللَّغَةِ كَٱلْجَانِبَيْنِ لِصُوْرَةٍ وَالطُّورَةُ بَعْدُ قَائِمَةٌ ، وَلَا أَنْ يَضْطَرِبَ مَا بَيْنَهُمَا وَالصُّورَةُ بَعْدُ قَائِمَةٌ ، وَلَا أَنْ يَضْطَرِبَ مَا بَيْنَهُمَا وَٱلصُّورَةُ بَعْدُ قَائِمَةٌ ، وَلَا أَنْ يَضْطَرِبَ مَا بَيْنَهُمَا وَٱلصُّورَةُ بَعْدُ قَائِمَةٌ ، وَلَا أَنْ يَضْطَرِبَ مَا بَيْنَهُمَا وَالصُّورَةُ بِعَدُ قَائِمَةٌ ، وَلَا أَنْ يَضْطَرِبَ مَا بَيْنَهُمَا وَالصُّورَةُ بَعْدُ قَائِمَةٌ ، وَلَا أَنْ يَضْطَرِبَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ وَزْنٍ وَتَقْدِيْرِ .

وَلَـٰكِنَّ هَـٰلاَا لَا يَمْنَعُنِيْ أَنْ أُفَرِّرَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدِيْ أَكْبَرَ مِنْ شِعْرِهِ ـ وَلَعَلَّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ مَنْ

<sup>(\*) \*</sup> ٱلْمُقْتَطَفُ » ، ٱلمجلد ٨١ ، أُكْتُوْبَرُ/ تشرين الأول ١٩٣٢ ، الصفحة : ٢٦٦ وما بعدها .

خَلَطُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ - فَإِنَّهُ يَتَعَاظَمُكَ بِنَفْسِهِ ٱلْقَوِيَّةِ وَبِٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ تُحِسُّهُ فِيْ ٱلْعَبْقَرِيِّ وَلَا تَدْرِيْ مَا هُو ، وَذَلِكَ مِنْ سِحْرِ ٱلْعَبْقَرِيِّيْنَ وَأَثْرِهِمْ فِيْ نَفْسِ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِمْ ، فَيَتَّسِنُ لَهُمْ أَمْرَانِ مِنْ أَمْرٍ وَاحِدٍ ، وَحَظَّانِ بِحَظَّ ؛ وَنَصِيْبَانِ بِنَصِيْبٍ ؛ لِأَنَّ مَعَ ٱلإعْجَابِ بِآثَارِهِمْ إِعْجَابًا آخَرَ إِلْقُوَّةِ ٱلْتَيْ أَبْدَعَتْ هَاذِهِ ٱلآثَارَ ؛ فَفِيْ ذَوَاتِهِمُ ٱلْمَحْبُوبَةِ يَسْتَمِرُ ٱلإعْجَابُ كَٱلسَّائِرِ عَلَىٰ طَرِيْقِ لَا مَوْقِفَ عَلَيْهِ ، وَفِيْ آثَارِهِمْ يَكُونُ ٱلإعْجَابُ فِيْ مَوْقِفٍ قَدِ ٱنْتَهَتِ ٱلطَّرِيْقُ بِهِ فَوَقَفَ عَلَىٰ حَدِّ إِنْ بَعُدَ وَإِنْ قَرُبَ .

لَا جَرَمَ كَانَ شَاعِرُنَا عَبْقَرِيًّا ، عَجِيْبَ الصَّنْعَةِ ، قَوِيَّ الْإِلْهَامِ ، بَلِيْغَ اَلاَّثَرِ فِيْ عَصْرِهِ ، يُشْبِهُ تَحَوُّلًا وَقَعَ فِيْ صُوْرَةِ مِنْ صُورِ التَّارِيْخِ ، وَلَلْكِنَّهُ كَذَلِكَ فِيْ مَذَاهِبَ مِنَ الشَّعْرِ دُوْنَ يُشْبِهُ تَحَوُّلًا وَقَعَ فِيْ صُوْرَةِ مِنْ التَّمَامِ فِيْ فُنُوْنِ الشَّعْرِ مَا يَكُوْنُ بِهِ الشَّاعِرُ التَّامُّ أَوِ الأَدِيْبُ الْكَامِلُ عَيْرِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ التَّمَامِ فِيْ فُنُوْنِ الشَّعْرِ مَا يَكُوْنُ بِهِ الشَّاعِرُ التَّامُّ أَو الأَدِيْبُ الْكَامِلُ الأَدَاةِ ؛ وَكَمْ مِنْ مَرَّةٍ كَلَّمْتُهُ فِيْ ذَلِكَ وَنَبَهْنَهُ إِلَىٰ أَنَّهُ كَالنَّمَطِ الْوَاحِدِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَرَسَّلَ اللَّهُ كَالنَّمَطِ الْوَاحِدِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَرَسَّلَ شَعْرُهُ بَيْنَ النَّقُوسِ الإِنْسَانِيَّةِ وَأَغْرَاضِهَا الْكَثِيْرَةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَإِذَا كَانَتِ السِّيَاسَةُ مِنَ الْحَيَاةِ فَيْ السَّيَاسَةُ مِنَ النَّيَاسَةُ ، وَلَا يَنْبَغِيْرَةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَإِذَا كَانَتِ السَّيَاسَةُ مِنَ الْحَيَاةِ فَلَيْسَتِ الْحَيْنَ اللَّهُ الْعَيْمِ . وَلَا يَنْبَغِيْمَ أَنْ يَكُوْنَ شِعْرُهُ كُلُّهُ كَشَمْسِ الطَّيْفِ ، فَإِنَّ لِلرَّيْعِ فَرَاضِهَا أَرْهَارِهِ وَعِطْرِهِ وَنَسِيْمِهِ .

وَلَقَدْ كَانَ يَفْخَرُ بِأَنَّهُ (ٱلشَّاعِرُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ) ، وَهَـٰذَا لَقَبٌ مَيَّزَهُ بِهِ صَدِيْقُنَا ٱلأُسْتَاذُ مُحَمَّدْ كُردْ عَلِيْ أَيَّامَ كَانَ فِيْ مِصْرَ قَدِيْمًا ، فَتَعَلَّقَ بِهِ حَافِظٌ وَرَآهُ تَعْبِيْرًا صَحِيْحًا لِمَا فِيْ نَفْسِهِ وَلِلْمَمْلَكَةِ ٱلَّتِيْ ٱخْتَصَّ بِهَا ، قَالَ لِيْ يَوْمَا فِيْ سَنَةِ ١٩٠٣ : أَنَا لَا أَعُدُّ شَاعِرًا إِلَّا مَنْ كَانَ وَلِلْمَمْلَكَةِ ٱلَّتِيْ ٱلاجْتِمَاعَيَّاتِ . فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا لَكَ لَا تَقُولُ بِٱلْعِبَارَةِ ٱلْمَكْشُوفَةِ : إِنَّكَ لَا تَعُدُّ ٱلشَّاعِرَ إِلَّا مَنْ يَنْظِمُ مَقَالَاتِ ٱلْجَرَائِدِ . . .

وَلَا بُدَّ لِيْ أَنْ أَبْسُطَ هَلذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ هَلذَا ٱلْفَصْلِ ، فَإِنَّهُ كَانَ بُخَيَّلُ إِلَيَّ دَائِمًا أَنَّ شَاعِرَنَا (حَافِظ) خُلِقَ لِلتَّأْدِيْخِ فِيْ أَصْلِ طَبِيْعَتِهِ ، ثُمَّ زِيْدَتْ فِيْهِ مَوْهِبَةُ ٱلشَّعْرِ لِيَكُوْنَ مُؤَرِّخًا حَيَّ ٱلْوَصْفِ بَلِيْغَ ٱلتَّأْثِيْرِ فَوِيَّ ٱلتَّصَرُّفِ ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ أَكْثَرُ مَا نَظَمَهُ وَأَسَاسُهُ ٱلتَّارِيْخَ وَٱلسِّيَاسَةَ ، وَصَحَّ لَهُ بِهِلذَا ٱلاعْتِبَارِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّهُ ٱلشَّاعِرُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ ، وَلَلكِنَّ مَادَّةَ ٱلشَّعْرِ غَيْرُ رُوْحِ وَصَحَّ لَهُ بِهِلذَا ٱلاعْتِبَارِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّهُ ٱلشَّاعِرُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ ، وَلَلكِنَّ مَادَّةَ ٱلشَّعْرِ غَيْرُ رُوْحِ الشَّعْرِ ، فَإِذَا كَانَ فِيْ ٱلْمُاعِيُّ وَسِيَاسِيٌّ فَلَيْسَ فِيْ ٱلرُّوْحِ إِلَّا ٱلشَّاعِرُ عَلَىٰ إِطْلاَفِهِ ؟ وَاللهُ عَبَاتُ لَيْسَتْ كُلَّ حَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ ، وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَانٍ خَاصَّةٌ مَحْصُورَةٌ فِيْ زَمَنِهَا

وَمَكَانِهَا ، عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحَقَائِقَ لَيْسَتْ هِي ٱلشَّعْرَ ، وَإِنَّمَا ٱلشَّعْرُ تَصْوِيْرُهَا وَٱلإِحْسَاسُ بِهَا فِيٰ شَكْلٍ حَيِّ تَلْبَسُهُ ٱلْحَفِيْقَةُ مِنَ ٱلنَّفْسِ ، فَٱلشَّاعِرُ ٱلاجْتِمَاعِيُّ شَاعِرٌ فِيْ حَيِّرٍ مَحْدُوْدٍ مِنْ وُجُوْهِ شَكْلٍ حَيِّ تَلْبَسُهُ ٱلْحَفِيْقَةُ مِنَ ٱلنَّفْسِ ، فَٱلشَّاعِرُ ٱلاجْتِمَاعُ كُلَّ شِعْرِهِ فَلَا يُسَمَّىٰ شِعْرُهُ فَنَّا ، إِذْ كَانَ ٱلْفَنُ إِنْسَانِيًّا وَكَانَ شَامِلًا عَامًا ؛ وَٱلْمَقَايِسُ ٱلَّتِيْ يَطَّرِدُ عَلَيْهَا ٱلْفَنُ ٱلأَدْبِيُ لَا تَكُونُ فِيْ ٱلزَّمَنِ وَلَا فِي وَكَانَ شَامِلًا عَامًا ؛ وَٱلْمَقَايِسُ ٱلَّتِيْ يَطَّرِدُ عَلَيْهَا ٱلْفَنُ ٱلأَدْبِيُ لَا تَكُونُ فِيْ ٱلنَّمْنِ وَلَا مَكَانٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ ٱلشَّعْرُ اللهَ فِي النَّفْسِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلَّتِيْ لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتِ وَلَا مَكَانٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ ٱلشَّعْرُ إِنْسَانِيًّا عَامًا يُولَدُ كُلُّ جِيلٍ مِنَ ٱلنَّسِ فَيَجِدُهُ كَأَنَّمَا وُضِعَ لَهُ وَٱرْتَهَنَ بِأَغْرَاضِهِ وَحَقَائِقِهِ ، فَهُو إِنْسَانِيًّا عَامًا يُولَدُ كُلُّ جِيلٍ مِنَ ٱلنَّسِ فَيَجِدُهُ كَأَنَّمَا وُضِعَ لَهُ وَٱرْتَهَنَ إِلَيْهِ آلِفًا مِن نَظْمٍ مَقَالَاتِ الشَّعْرُ (كَالأَخْبَارِ ٱلْمَحَلِّيَةِ) ؛ وهَلَذَا وَجْهُ ٱلشَّبَهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ آلِفًا مِن نَظْمٍ مَقَالَاتِ الْجَرَائِدِ .

فَمَقَالَاتُ ٱلْجَرَائِدِ هَانِهِ لَا تَأْتِئِنَا بِٱلْأَشْيَاءِ ٱلَّتِيْ نَحْنُ مِنْهَا فِيْ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ وَٱلطَّبِيْعَةِ وَٱلْجَمَالِ وَحَقَائِقِ ٱلْحَيَاةِ وَٱلْمَوْتِ ، بَلِ ٱلَّتِيْ يَكُونُ مِنْهَا يَوْمُنَا ٱلْمَرْفُومُ بِأَنَّهُ يَوْمُ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا . . . فَإِذَا مَاتَ ٱلْيَوْمُ مَانَتِ ٱلْجَرِيْدَةُ ، ثُمَّ تُولَدُ ثُمَّ تَمُوْتُ ؛ وَقَدْ أَدْرَكَ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا . . . فَإِذَا مَاتَ ٱلْيَوْمُ مَانَتِ ٱلْجَرِيْدَةُ ، ثُمَّ تُولَدُ ثُمَّ تَمُوْتُ ؛ وَقَدْ أَدْرَكَ ٱلْمُتَنَبِيُّ سِرَّ ٱلشَّعْرِ وَأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَىٰ تَحْوِيْلِ ٱلشَّعُورِ ٱلإِنْسَانِيِّ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ إِنْسَانِيَّةِ ، فَخَلَدَ شِعْرُهُ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُمْكَىٰ مِنَ ٱلْعَرَبِيَّةِ مَا بَقِيَتْ . وَهَلَذَا عَلَىٰ مَا يُقْدَحُ مِنْ وُجُوْهِ الْاعْتِرَاضِ وَٱلنَّقُصِ ، وَعَلَىٰ أَنْ ٱلْمُتَنَبِّ كَانَ ضَعِيْفًا فِي نَاحِيَةِ ٱلْجَمَالِ وَٱلْحُبِّ ضَعْفًا ظَاهِرًا كَضَعْفِ شَاعِرِنَا حَافِظْ فِيْ هَلِذَا ٱلْمُعْنَىٰ ، وَلَلْكِنَّ حِكْمَتَهُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ وَدِقَّةَ أَوْصَافِهِ وَإِقَامَتَهُ كَضَعْفِ شَاعِرِنَا حَافِظْ فِيْ هَلِذَا ٱلْمُعْنَىٰ ، وَلَلْكِنَّ حِكْمَتَهُ ٱلإِنْسَانِيَّةَ وَوِقَامَتُهُ الْفَضَائِلُ وَٱلرَّذَائِلُ فِيْ كَمَالِهَا ٱلْفَتَى مُقَامَ تَمَاثِيْلَ بَارِعَةِ مِنَ ٱلْجَمَالِ ، كُلُّ ذَلِكَ تَرَكَ شِعْرَهُ مُسْتَمِرًا إِلَّاسَتِمْرَارِ ٱلْحَيَاةِ وَبِٱسْتِمْرَارِ ٱلْإِنْسَانِيَّةٍ وَبِٱسْتِمْرَارِ ٱللَّوْفِ .

إِنَّ هَلْذَا ٱلْكَوْنَ مَبْنِيٌّ فِي نَفْسِهِ مِمَّا يَعْلَمُ ٱلْعِلْمُ تَرْكِيْبَهُ وَلَا يَعْلَمُ سِرَّ تَرْكِيْبِهِ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ ، وَلَلْكِنَّهُ مَبْنِيٌّ فِي أَنْفُسِنَا مِنْ عَمَلِ ٱلْحَوَاسِّ ، ثُمَّ مِنَ ٱلتَّعْلِيْلِ وَٱلتَّفْسِيْرِ ؛ أَمَّا ٱلْحَوَاسُ وَخْدَهُ ، وَلَلْكِنَّهُ مَبْنِيُّ فِيهُمَا مِنْ صِنَاعَةٍ ٱلشَّاعِرِ فَهِي كُلِّ حَيٍّ ، لَا تُخْلَقُ بِصِنَاعَةٍ وَلَا عَمَلٍ ؛ وَأَمَّا ٱلتَّعْلِيْلُ وَٱلتَّفْسِيْرُ فَهُمَا مِنْ صِنَاعَةٍ ٱلشَّاعِرِ وَٱلأَدِيْبِ ، فَكِلَاهُمَا يُخْلَقُ لِإِثْمَامِ ٱلْخَلْقِ فِي ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَهِي مَنْزِلَةٌ لَا أَدْرِيْ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ وَٱلأَدِيْبِ ، فَكِلَاهُمَا يُخْلَقُ لِإِثْمَامِ ٱلْخَلْقِ فِي ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَهِي مَنْزِلَةٌ لَا أَدْرِيْ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ أَنْ وَٱلأَدِيْبِ ، فَكِلَاهُمَا يُخْلَقُ لِإِنْمَامِ ٱلْخَلْقِ فِي ٱلْحَقِيْقَةِ ، وَهِي مَنْزِلَةٌ لَا أَدْرِيْ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ أَنْ مُمْلَعَ مَعْنَىٰ ٱلشَّاعِرِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ أَوِ ٱلسِّيَاسِيِّ ، فَتَرْجِعَ بِهِ نَمَطًا وَاحِدًا مَعَ أَنْ الْاَثْمَارِ ٱلأَدْبِيَّةَ وَفِيْ جُمْلَتِهَا ٱلشِّعْرُ ، إِنْ هِي إِلَّا قُوى الْفِكْرِ وَإِلْهَامَ ٱلنَّفْسِ وَبَصِيْرَةَ ٱلرُّوحِ مُسَجَّلَةً كُلَّهَا فِيْ بَوَاعِيْهَا وَأَسْبَابِهَا مِنْ نَفْسٍ عَالِيَةٍ مُمْتَازَةٍ ؛ وَهَاذِهِ ٱلْقُوى كَثِيْرَةُ ٱلتَّحَوُّلِ ، مُسَجَّلَةً كُلَّهَا فِيْ بَوَاعِيْهَا وَأَسْبَابِهَا مِنْ نَفْسٍ عَالِيَةٍ مُمْتَازَةٍ ؛ وَهَاذِهِ ٱلْقُوى كَثِيْرَةُ ٱلتَّوْلِ ،

فَيَجِبُ ضَرُوْرَةً أَنْ تَكُوْنَ آثَارُهَا كَثِيْرَةَ آلتَّنَوُّعِ ، وَتَنَوُّعُ ٱلصُّورِ ٱلْفِكْرِيَّةِ فِيْ آثَارِ ٱلشَّاعِرِ أَوِ ٱلأَدِيْبِ وَمَجِيْنُهَا مُتَوَافِرَةً مُتَنَابِعَةً هُوَ مِعْيَارُ أَدَبِهِ وَقِيَاسُ نُبُوْغِهِ عَالِيًا أَوْ نَازِلًا ، وَمُتَّبِعًا أَوْ مُبْتَكِرًا ، وَفِيْمَا يُضِيْءُ مِنْ نَوَاحِيْهِ وَمَا يَنْطَفِئُ .

عَلَىٰ أَنَّ شَاعِرَنَا ٱلاجْتِمَاعِيَّ (كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوْصَفَ رَحِمَهُ ٱللهُ) وَإِنْ كَانَ قَدْ نَفَخَ فِيْ رُوْحِ ٱلشَّعْبِ أَنْفَاسًا إِلَىٰهِيَّةً ، وَأَحْسَنَ فِيْ وَصْفِ حَوَادِثِهِ وَآلَامِهِ وَعُيُوْبِهِ ، وَأَبْلَغَ ٱلْبَيَانَ فِيْ كُلُّ ذَلِكَ \_ فَإِنَّهُ نَزَلَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْمُوْبَبَةِ عَنْ وَضْعِهِ ٱلصَّحِيْحِ ، فَكَانَ فِيْ مَنْزِلَتِهِ بِمَكَانِ ٱلشُّرْطِيِّ كُلُّ ذَلِكَ \_ فَإِنَّهُ نَزَلَ فِيْ هَلْذِهِ ٱلْمُوْبَبَةِ عَنْ وَضْعِهِ ٱلصَّحِيْحِ ، فَكَانَ فِيْ مَنْزِلَتِهِ بِمَكَانِ ٱلشُّرْطِيِّ فِيْ ٱلطَّرِيْقِ ؛ يَقِفُ لِلْجَرَاثِمِ وَٱلْحَوَادِثِ ، عَلَىٰ حِيْنَ أَنَّ مَقَامَهُ ٱلاجْتِمَاعِيَّ مِنَ ٱلشَّعْبِ مَقَامُ ٱلْمُعَلِّمِ فِيْ مَدْرَسَتِهِ : يَجْلِسُ لِلطَّبَاعِ وَٱلأَخْلَاقِ . لَيْسَ ٱلشَّأْنُ أَنْ يُوْجَدَ فِيْ شِعْرِ ٱلشَّاعِرِ الشَّاعِرِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِيْ شِعْرِهِ ٱلْعُنْصُرُ ٱلنَّارِيُّ مِنَ ٱللَّعْبِيَةِ . وَالنَّعْبِيَةِ . وَالنَّعْشِهُ بِشِعْرِ ٱلشَّاعِرِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِيْ شِعْرِهِ ٱلْعُنْصُرُ ٱلنَّارِيُّ مِنَ ٱللَّعْبَ ٱلشَّعْبِيَةِ .

عَلَىٰ أَنَّ " حَافِظ " رَحِمَهُ اللهُ أَذْرَكَ كُلَّ هَاذَا فِي آخِرِ عَهْدِهِ ، فَكَانَ يُرِيْدُ أَنْ يُمِيْتَ دِيْوَانَهُ وَيَسْتَخْرِجَ مِنْهُ جُزْءًا صَغِيْرًا يَخْتَارُ فِيْهِ أَلْفَ بَيْتِ وَيُسْقِطَ مَا عَدَاهَا وَإِنْ . . وَإِنْ كَانَ فِيْهِ شِعْرٌ اجْتِمَاعِيٌّ . . . . وَمَعَ هَاذَا التَّقْصِ اللَّذِيْ بُعِثَتْ عَلَيْهِ طَبِيْعَةُ الزَّمَنِ وَطَبِيْعَةُ الشَّاعِرِ مَعًا ، فَإِنَّ تَمَامَ " حَافِظٍ " فِيْ مَذْهَبِهِ الاجْتِمَاعِيِّ اللَّذِيْ نَبَعَ فِيْهِ جَاءَ مِنْ وَرَاءِ الْقُوَّةِ وَفَوْقَ الطَّافَةِ ، لَا يُجَارِيْهِ فِيْهِ شَاعِرٌ آخَرُ ، بِحَيْثُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّابِغَةَ قَدَرٌ إلَيْهِيُّ لَا يُنْقِصُ مِنْ عَظَمَتِهِ أَنْ النَّابِغَةَ قَدَرٌ إلَيْهِيُّ لَا يُنْقِصُ مِنْ عَظَمَتِهِ أَنْ النَّابِغَةَ وَلَدَرٌ إلَيْهِيُّ لَا يُنْقِصُ مِنْ عَظَمَتِهِ أَنْ النَّابِغَةَ وَلَدُو إلَيْهِيُّ لَا يُنْقِصُ مِنْ عَظَمَتِهِ أَنْ النَّابِغَةُ وَلَكُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً تُدَوِيْهُ فَي دَوِيَهَا فِي اللَّهُ لِيَا ! فَهُو مُيَسِّرٌ مُنْذُ نَشْأَتِهِ لِمَا خُلِقَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، يَكُونَ حَادِثَةَ وَاحِدَةً تُدَوِيْهُ فَي دَوِيَهَا فِي اللَّهُ لِيَا أَنْ النَّابِعِي لَمَا خُلُقِي لَمَا خُلُقَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، يَكُونَ حَادِثَةً الْمُودَانُ ، فَمَ قَذَفَ بِهِ الطَّلْمُ ، ثُمَ اللَّهُ وَي مَقَاصِدِهِ الْعُمْرَانِيَةِ وَمَعَانِيْهِ لِلإَصْلَاحِ حَمَّا لِللْعَلْمُ عَلَيْهِ لِلْإِضْلَاحِ حَمَا يُصِهِ لِللَّعْمَالِيَّةِ وَمَعَاصِدِهِ النَّعْلَ عَلَامٌ يَكُنْ حَافِظٌ إِلَّا الصَّوْتَ الْإِنْسَانِيَ وَمَعَانِيْهِ لِلْإِضْلَاحِ حَمَائِهِ فِي نَقْلَتِهِ مِنَ السَّوْدَ اللَّوْدَ الْكَوْدَةِ وَلَا النَّوْدَ اللَّوْدَانِ إلَىٰ جَيْشِ الْعَرْافِ اللَّوْدَانِ إلَىٰ جَيْشِ الْمَعَارِبُ الْأَقُوامَ الْأَعْدَاءَ لِأُمِّتِهِ ، إِلَىٰ جَيْشِ الْحَرَيُعُ يُعَارِبُ الْمُعَانِيْ الْمُعَلِقَ مَلَهُ الللَّوْدَاءَ لِلْمُعَلِقَ الْمَالَعَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْدَا الللَّوْدَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْدَاءَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللْهَالَةَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَوْدَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّه

\* \* \*

وُلِدَ حَافِظُ ٱبْرَاهِيْم سَنَةَ ١٨٧١ ، وَكَانَ ٱلْكِتَابُ ٱلأَوَّلُ ٱلَّذِيْ هَدَاهُ إِلَىٰ سِرِّ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ

وَأَرْهَفَ ذَوْقَهُ وَأَحْكَمَ طَبِيْعَتَهُ ، هُوَ كِتَابُ « ٱلْوَسِيْلَةِ ٱلأَدَبِيَّةِ » لِلشَّيْخِ حُسَيْنِ ٱلْمَرْصِفِيِّ ، ٱلْمَطْبُوعِ فِيْ مِصْرَ لِخَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً ؛ فَفِيْ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ قَرَأَ حَافِظٌ خُلَاصَةً مُخْتَارَةً مُحْتَارَةً مَنْ فُنُونِ ٱلأَدَبِ ٱلْعَربِيِّ فِيْ عُصُورِهِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ، وَدَرَسَ ذَوْقَ ٱلْبَلَاغَةِ فِيْ أَسْمَىٰ مَا يَبْلُغُ بِهَا ٱلذَّوْقُ ، وَوَقَفَ عَلَىٰ أَسْرَارِ تَرْكِيْبِهَا ، وَعَرَفَ مِنْهُ ٱلطَّرِيْقَةَ ٱلَّتِيْ نَبَعَ بِهَا ٱلْذَوْقُ ، وَوَقَفَ عَلَىٰ أَسْرَارِ تَرْكِيْبِهَا ، وَعَرَفَ مِنْهُ ٱلطَّرِيْقَةَ ٱلَّتِيْ نَبَعَ بِهَا ٱلْذَوْقُ ، وَهِي قِرَاءَتُهُ دَوَاوِيْنَ فُحُولِ ٱلشَّعْرَاءِ مِنَ ٱلْعَرَبِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَحِفْظُهُ ٱلْكَثِيْرَ مِنْهُ اللَّوْقَ ، وَهَيْ وَرَاءَتُهُ دَوَاوِيْنَ فُحُولِ ٱلشَّعْرَاءِ مِنَ ٱلْعَرَبِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَحِفْظُهُ ٱلْكَثِيْرَ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الْعَرَبِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَحِفْظُهُ ٱلْكَثِيْرَ مِنْهُا ، فَبَنَىٰ شَاعِرُنَا مِنْ يَوْمِئِذِ قَرِيْحَتَهُ عَلَىٰ ٱلْحِفْظِ ، وَلَمْ يَزَلْ يَتْحَفَظُ إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِهِ ، إِذْ كَانَتْ قَرِيْحَتُهُ كَالَةِ ٱلتَّصُويْرِ : لَا تُنَبَّهُ لِشَيْءِ إِلَّا عَلِقَتْهُ ، وَهَلْذَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابٍ ضَعْفِ خَيَالِهِ ، وَلَاكِنَهُ رَدَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱللْغَوْ وَيْ ٱللْغَةِ مَا تَنَاهَىٰ فِيْهِ إِلَىٰ ٱلْغَايَةِ .

وَٱتَّفَقَ لِذَلِكَ ٱلْعَهْدِ أَنْ طُبِعَتْ ﴿ لُزُومِيَّاتُ ٱلْمَعَرِّيِّ ﴾ فِيْ مِصْرَ ، فَتَنَاوَلَهَا حَافِظٌ وَٱسْتَظْهِرَ أَكْثَرَهَا ، فَكَانَتْ بَاعِثَ مَيْلِهِ وَنَزْعَتِهِ إِلَىٰ ٱلشَّعْرِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ، وَٱلْفَرْقُ بَيْنَ حَافِظٍ وَبَيْنَ ٱلْمُعَرِّيِّ إِلَىٰ ٱلشَّعْرِ اللاجْتِمَاعِيِّ ، وَٱلْفَرْقُ بَيْنَ حَافِظٍ وَبَيْنَ ٱلْمُعَرِّيِّ إِلَىٰ أَسْرَارٍ كَثِيْرَةٍ وَوَقَفَ بِحَافِظٍ وَبَيْنَ ٱلْمُعَرِّيِّ فِيْ ٱلْمَارِدِ كَثِيْرَةٍ وَوَقَفَ بِحَافِظٍ عِنْدَ ٱلظَّاهِرِ وَمَا حَوْلَهُ ، يَطِيْرُ هُنَاكَ وَيَقَعُ .

وَقَدْ كَانَ صَاحِبُنَا ضَعِيْفًا مِنْ هَلْذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ ، فَٱسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ أَسْرَارٌ وَٱسْتَغْلَقَتْ أُخْرَىٰ مِنْ أَسْرَارِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَٱلْجَمَالِ وَٱلْحُسْنِ فِيْ ٱلْخَلِيْقَةِ ، وَٱلْجَلَالِ وَٱلإِبْدَاعِ فِيْ ٱلْكَوْنِ ، وَٱلإِفْرَارِ وَٱلشَّكِّ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَلَغَ ٱلْمَعَرِّيُّ مِنْ هَلْذَا مَبْلَغًا لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا ٱلْكَوْنِ ، وَٱلإِفْرَارِ وَٱلشَّكِّ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ ، وَقَدْ بَلَغَ ٱلْمَعَرِّيُّ مِنْ هَلْذَا مَبْلَغًا لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَفَّ كَمَا تُصَفَّىٰ ٱلأَشْيَاءُ فِيْ عَيْنِ مُبْصِرَةٍ ، فَخَبَطَ وَخَلَّطَ ، وَوَضَعَ مِنْ أَغْرَاضِ نَفْسِهِ ٱلْمَرِيْضِ جَمِيْعًا . وَتَابَعَهُ حَافِظٌ فِيْ طَرِيْقَةٍ أُخْرَىٰ سَنْشِيْرُ إِلَيْهَا ٱلْمَرِيْضِ جَمِيْعًا . وَتَابَعَهُ حَافِظٌ فِيْ طَرِيْقَةٍ أُخْرَىٰ سَنْشِيْرُ إِلَيْهَا بَعْدُ .

وَفُتِنَ شَاعِرُنَا بِمَا قَرَأَ فِيْ " ٱلْوَسِيْلَةِ " مِنْ شِعْرِ ٱلْبَارُوْدِيِّ ، فَأَصْبَحَ مِنْ يَوْمِئِذِ تِلْمِيْذَهُ ، وَسَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِ فِيْ قُوَّةِ ٱللَّفْظِ وَجَزَالَةِ ٱلسَّبْكِ وَمَتَانَةِ ٱلصَّنْعَةِ وَجُوْدَةِ ٱلتَّالِيْفِ عَلَىٰ نَعَمِ الْأَلْفَاظِ وَأَجْرَاسِ ٱلْحُرُوْفِ ، وَلَلْكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ شَأْوَ ٱلْبَارُوْدِيِّ فِيْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ هَلْذَا جَمَعَ مِنْ لَالْفَاظِ وَأَجْرَاسِ ٱلْحُرُوْفِ ، وَلَلْكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ شَأْوَ ٱلْبَارُوْدِيِّ فِيْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ هَلْذَا جَمَعَ مِنْ دَوَاوِيْنِ ٱلشَّعْرَاءِ وَكُتُبِ ٱلأَدَبِ مَا لَمْ يَتَفِقْ لِغَيْرِهِ فِيْ عَصْرِهِ ، وَأَدْخَلَ فِيْ شِعْرِهِ أَحْسَنَ مَا لَمْ يَتَفِقْ لِغَيْرِهِ فِيْ عَصْرِهِ ، وَأَدْخَلَ فِيْ شِعْرِهِ أَحْسَنَ مَا لَمْ يَتَفِقْ لِغَيْرِهِ فِيْ عَصْرِهِ ، وَأَدْخَلَ فِيْ شِعْرِهِ أَحْسَنَ مَا لَمْ يَتَفِقْ لِغَيْرِهِ فِيْ عَصْرِهِ ، وَأَدْخَلَ فِيْ شِعْرِهِ أَحْسَنَ مَا صَنَعْتِ ٱلثَّنْيَا فِيْ ٱلْفِ سَنَةٍ مِنْ تَارِيْخِ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ؛ وَلِذَا ٱنْتَقَلَ عَنْهُ حَافِظٌ إِلَىٰ طَرِيْقَةِ مُسْلِمِ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ فِيْ ٱلصَّنِيْعِ وَلَوْمَهَا إِلَىٰ آخِرِ مُدَّتِهِ .

وَٱبْتَدَأَ يُعَالِجُ ٱلشِّعْرَ فِي ٱلسُّوْدَانِ يَنْظِمُ فِيْ جِنْسِ مَا هُوَ بِسَبِيْلِهِ مِنْ وَصْفِ ٱلْهَمِّ ٱلْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِهِ ، إِذْ كَانَ يَتِيْمًا فَقِيْرًا مُشَرَّدًا ، وَيَرَىٰ نَفْسَهُ شَاعِرًا تَصُدُّهُ ٱلْحَيَاةُ عَنْ مَنْزِلَةِ ٱلشَّاعِرِ وَعَنْ أَمْكِنَةِ ٱلشِّعْرِ ، كَٱلَّذِيْ غُصِبَ مِيْرَاثُهُ مِنْ عَرْشٍ وَمُلْكِ ، وَنُفِيَ إِلَىٰ غَيْرِ أَرْضِهِ ، وَوُضِعَتْ رُوْحُهُ بِإِذَاءِ رُوْحِ ٱلْفَقْرِ ، وَقِيْلَ لَهَا : عَدُوٌ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ .

ثُمَّ جَاءَ مِصْرَ وَٱتَّصَلَ بِٱلْإِمَامِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَبْدُهُ ، وَٱسْتَقَالَ مِنَ ٱلْجَيْشِ وَفَرَغَ لِلأَدَبِ ، فَبَدَأَ مِنْ ثَمَّ تَكُويْنُهُ ٱلأَدَبِيُّ ٱلْمُنْدَمِجُ ٱلْمُحْكَمُ ، أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ إِلَىٰ سَنَةِ ١٩٠١ ٱلَّتِيْ طُبِعَ فِيْهَا أَنْجُزْءُ ٱلأَوَّلُ مِنْ دِيْوَانِهِ ، فَكَانَ شِعْرُهُ قَلِيْلًا ظَاهِرَ ٱلتَّكَلُّفِ ، وَأَكْثَرُهُ يَدُلُّ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ أَنْجُزْءُ ٱلأَوَّلُ مِنْ دِيْوَانِهِ ، فَكَانَ شِعْرُهُ قَلِيْلًا ظَاهِرَ ٱلتَّكَلُّفِ ، وَأَكْثَرُهُ يَدُلُّ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ مُضَارِبَةٍ لَى الشَّعْرِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلاسْتِقْلَالِ مُضَارِبَةٍ لَى الشَّعْرِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلاسْتِقْلَالِ أَمَدٌ قَرِيْبٌ .

وَدَرَسَ فِيْ مَدْرَسَةِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَبْدُهْ مِنْ سَنَةِ ١٨٩٩ إِلَىٰ سَنَةِ ١٩٠٥ ، وَهَاذَا ٱلإِمَامُ

- رَحِمَهُ ٱللهُ - كَانَ مِنْ كُلِّ نَوَاحِيْهِ رَجُلًا فَذًا ، وَكَأَنَّهُ نَبِيُّ تَأَخَّرَ عَنْ زَمَنِهِ ، فَأَعْطِيَ ٱلشَّرِيْعَةَ
وَلَـٰكِنْ فِيْ عَزِيْمَتِهِ ، وَوُهِبَ ٱلْوَحْيَ وَلَـٰكِنْ فِيْ عَقْلِهِ ، وَٱتَّصَلَ بِٱلسَّرِّ ٱلْقُدْسِيِّ وَلَـٰكِنْ مِنْ
قَلْبِهِ ، وَلَوْلَا هُو وَلَوْلَا أَنَّهُ بِهَاذِهِ ٱلْخَصَائِصِ لَكَانَ حَافِظٌ شَاعِرًا مِنَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ مِنَ
قَلْبِهِ ، وَلَوْلَا هُو وَلَوْلَا أَنَّهُ بِهَاذِهِ ٱلْخَصَائِصِ لَكَانَ حَافِظٌ شَاعِرًا مِنَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْخِ وَحْدَهُ كَانَتْ لَهُ هَاذِهِ ٱلْقُوَّةُ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْهُ يُصِيْبُ ٱلإِلْهَامَ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ يَعْرِفُهُ ، وَكَانَ لَهُ مِنْ أَثْرِهَا هَاذَا ٱلشَّعْرُ ٱلْمَتِيْنُ فِيْ وَصْفِ ٱلْعُظَمَاءِ وَٱلْعَظَائِمِ وَهُو أَحْسَنُ شِعْرِهِ .

وَلَمْ يَجِدْ حَافِظٌ مِنْ قَوْمِهِ مَا يَجْعَلُهُ لِسَانَهُمْ حَتَّىٰ تُنْطِقَهُ بِٱلْوَحْيِ نَفْسِيَتُهُمُ ٱلتَّارِيْخِيَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ، وَلَا تَوَلَّهُ مَلِكٌ أَوْ أَمِيْرٌ يَرْغَبُ فِي أَدَبِهِ رَغْبَةَ أَدِيْبٍ مَلِكٍ ، أَوْ أَدِيْبٍ أَمِيْرٍ ، لِيُظْهِرَ مِنْ سَحْرِ ٱلْحَبِيْبِ مِنْهُ عَبْقَرِيَّةً جَدِيْدَةً فِيْ ٱلتَّارِيْخِيَّةً وَٱلْمَلَكِيَّةَ مَعًا وَيَزِيْدُ عَلَيْهِمَا ؛ وَهَاذِهِ ٱلثَّلَاثَةُ ٱلَّتِيْ لَمْ تَتَّفِقْ مَا يَجْمَعُ ٱلنَّفْسِيَّةَ ٱلتَّارِيْخِيَّةَ وَٱلْمَلَكِيَّةَ مَعًا وَيَزِيْدُ عَلَيْهِمَا ؛ وَهَاذِهِ ٱلثَّلَاثَةُ ٱلَّتِيْ لَمْ تَتَفِقْ مَا يَجْمَعُ ٱلنَّفْسِيَة ٱلتَّارِيْخِيَّة وَٱلْمَلَكِيَّةَ مَعًا وَيَزِيْدُ عَلَيْهِمَا ؛ وَهَاذِهِ ٱلثَّالَاثَةُ ٱلتَّيْ لَمْ تَتَفِقْ لَمَا يَعْمِلُهُ إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ بِٱنْتَيْنِ أَوْ بِهَا كُلِّهَا ، لِحَافِظ ، هِيَ ٱلْتَفْسِ وَٱلْمَاعِرُ نُبُوعًا يُفْرِدُهُ وَيُمَيِّرُهُ إِلَّا بِوَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ بِٱنْتَيْنِ أَوْ بِهَا كُلِّهَا ، لَحَافِظ ، هِيَ ٱلْتَفْسِ وَٱلْمَامِ مَا هُوَ أَسْمَىٰ مِنْ كُلِّ هَلُولُلَاء فِيْ ٱلثَفْسِ وَٱلْجَاذِيِيَّةِ ، وَعَرَفَ فَيْهُ أَلْوَ فِي اللَّهُ فِي مَلِكُ وَلَا أَمِيْرٍ ؛ وَقَدْ حَضَرَ وَعَرَفَ فِي اللَّهُ فِي مَلِكُ وَلَا أَمِيْرٍ ؛ وَقَدْ حَضَرَ وَعَلِيْهِ ٱلْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِمَوَاضِيْعِهِ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةٍ وَأَغْرَاضِهِ ٱلْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِمَوَاضِيْعِهِ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةٍ وَأَغْرَاضِهِ ٱلْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِمَوَاضِيْعِهِ ٱللْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِمُواضِيْعِهِ ٱلْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِمُواضِيْعِهِ ٱللْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِمُواضِيْعِهِ ٱللْمُتَمَكِّنِ ، وَحَضَرَ مَجَالِسَهُ وَخَرَجَ مِنْهَا بِيَعْوِلُوهُ إِلَا عُلْهَا بِهُ وَالْمَامِ مِلَكُونِهِ وَالْمَامِ الْمُؤْولِ الْمُؤْدُولِ الْمُعْرَاضِهِ اللْمُولِ الْمُؤْمِةِ وَالْمَامِ الْمُؤَلِقِهُ وَلَوْلُهُ الْمُؤْمِولِ اللْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤَامِ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمُولُ الْ

وَحَضَرَ نَظَرَاتِ عَيْنَيْهِ وَخَرَجَ مِنْهَا بِرُوْحَانِيَةٍ قَوِيَّةٍ هِيَ ٱلَّتِيْ تَنَضَرَّمُ فِيْ شِعْرِهِ إِلَىٰ ٱلأَبِدِ ؛ فَحَافِظٌ إِحْدَىٰ حَسَنَاتِ ٱلشَّيْخِ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِ ٱلْعَرَبِيِّ ، وَهُوَ خُطَّةٌ مِنْ خُطَطِهِ فِيْ عَمَلِهِ لِلإِصْلاحِ أَلْشَرْقِيِّ ٱلإِسْلامِيِّ وَٱلنَّهْضَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ٱلْوَطَنِيَّةِ وَإِحْيَاءِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَآدَابِهَا ؛ وَإِذَا ذُكِرَتْ حَسَنَاتُ ٱلشَّرْقِيِّ ٱلإِسْلامِيِّ وَٱلنَّهْضَةِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ٱلْوَطَنِيَّةِ وَإِحْيَاءِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَآدَابِهَا ؛ وَإِذَا ذُكِرَتْ حَسَنَاتُ ٱلشَّرْقِيِّ ٱللسَّرْقِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ مَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَضَىٰ شَاعِرُنَا مُوَجَّهًا بِفِكْرَةِ ٱلإِمَامِ وَرُوْحِهِ ، وَٱسْتَمَرَّ فِيْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ ٱلشَّيْخِ كَمَا يَسْتَمِرُّ ٱلنَّهْرُ إِذَا ٱحْتَفَرَ مَجْرَاهُ : لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ مَا دَامَ يَجْرِيْ إِلَىٰ مَقَارُهِ .

\* \* \*

وَكَانَ حَافِظٌ فِيْ بَدِيْعِهِ وَصِنَاعَتِهِ عَلَىٰ مَذْهَبٍ مُسْلِمٍ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ كَمَا قُلْنَا ، وَهُوَ مِثْلُهُ إِبْطَاءً فِيْ عَمَلِ ٱلشُّعْرِ وَتَلَوُّمًا عَلَىٰ حَوْكِهِ ، وَٱنْفِرَادًا بِكُلِّ لَفْظَةٍ مِنْهُ ، وَتَقْلِينَــًا لِلنَّظَرِ فِيْمَا بَيْنَ ٱلْكَلِّيمَةِ وَٱلْكَلِمَةِ ، وَٱعْتِبَارِ كُلِّ بَيْتٍ كَٱلْعَرُوْسِ : لَهَا مَعْرِضٌ وَحِلْيَةٌ وَزِيْنَةٌ ، فَإِذَا عَمِلَ شِعْرًا ٱنْبَتَّتْ خَوَاطِرُهُ فِيْ كُلِّ وَجْهِ ، وَذَهَبَ وَرَاءَ ٱلأَلْفَاظِ وَٱلْمَعَانِيْ ، وَتَرَكَ هَاجِسَهُ (ٱلْعَقْلَ ٱلْبَاطِنِيِّ)(١١) يَعْمَلُ عَمَلَهُ فِيْمَا ٱلْتَوَىٰ عَلَيْهِ أَوِ ٱسْتَعْصَبَ ، وَهُوَ وَاثِنٌ أَنَّهُ سَيَنْقَادُ وَيَتَسَهَّلُ بِقُوَّةٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ ٱلآنَ فَسَتَكُوْنُ فِيْهِ ؛ ثُمَّ يُنَظِّمُ مَا يَتَسَمَّحُ إِنْ جَاءَ فِيْ مَوْضِعِهِ مِنَ ٱلْقَصِيْدَةِ أَوْ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَلَا يَتَّبِعُ فِيْهَا نَسَقًا بِعَيْنِهِ . وَإِنَّمَا ٱلْقَصِيْدَةُ عِنْدَهُ كُلُّ مَا سَيَجْتَمِعُ مِنْ بَعْدُ ، وَتَتَّهَيَّأُ أَجْزَاؤُهُ مُتَّسِقَةً وَمُبَعْثَرَةً كَمَا يَجِيءُ بِهَا ٱلإِلْهَامُ وَأَسْبَابُ ٱلاتِّفَاقِ ، فَٱلْقَصِيْدَةُ أَوَّلًا فِيْ أَبْيَاتِهَا ، ثُمَّ تَكُوْنُ أَبْيَاتُهَا فِيْهَا ، أَيْ : ثُمَّ تُرَتَّبُ ٱلأَبْيَاتُ وَتُنَزَّلُ فِيْ مَنَازِلِهَا ، وَلَا يَنْظِمُ إِلَّا مُتَغَنِّيًا ، يَرُوضُ ٱلشُّعْرَ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ ٱلنَّفْسَ تَتَفَتَّحُ لِلْمُوْسِيْقَىٰ فَتَسْمَحُ وَتَنْقَادُ ، وَهُوَ يَتَّبِعُ فِيْ ذَلِكَ طَرِيْقَةً مَعْرُوْفَةً ذَكَرَهَا ٱبْنُ حِجَّةَ ٱلْحَمْوِيُّ فِيْ كِتَابِهِ ﴿ خِزَانَةُ ٱلأَدَبِ ﴾ ، وَهِيَ مِنْ وَصِيَّةِ أَبِيْ تَمَّام لِلْبُحْتُرِيُّ ، وَكَانَ ٱلْمُنَنَبِّيُ يَعْمَلُ عَلَيْهَا ؛ وَبِٱلْجُمْلَةِ فَإِنَّ حَافِظْ يَرْتَهِنُ فِكْرَهُ بِٱلْقَصِيْدَةِ ٱلَّتِيْ يَنْظِمُهَا وَبَتَوَفِّرُ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَسْبَابِهَا ، لَا كَمَا يَفْرُغُ ٱلشَّاعِرُ لِلشِّعْرِ ، وَلَلْكِنْ كَمَا يَتُوَفَّرُ ٱلْمُؤَلِّفُ ٱلْعَظِيْمُ عَلَىٰ كِتَابٍ يُؤَلِّفُهُ ؛ وَهُوَ كَذَلِكَ يُبْطِئُ فِيْ نَثْرِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُبْطِئُ فِيْ ٱلشَّعْرِ ،

<sup>(</sup>١) { هَنكَذَا سَمَّاهُ ٱلْمُؤَلِّفُ هُنَا ، وَقَدْ سَمَّاهُ فِيْ غَيْرِ هَـٰذَا ٱلْمَوْضِعِ : ﴿ ٱلْوَاعِيَّةُ ٱلْبَاطِنَةُ ﴾ } .

دَلَّنِيْ بِنَفْسِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ عَلَىٰ صَفْحَةٍ فِيْ ٱلْجُزْءِ ٱلثَّانِيْ مِنْ تَرْجَمَةِ ﴿ ٱلْبُؤَسَاءِ ﴾ وَقَالَ : إِنَّهُ تَرْجَمَهَا فِيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (١) .

وَحَضَرْتُهُ مَرَّةً يُتَرْجِمُ أَسْطُرًا مِنَ ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ (فِيْ قَهْوَةِ ٱلشَّيْشَةِ) يَخُطُّهَا فِيْ دَفْتَرٍ صَغِيْرٍ دُوْنَ حَجْمٍ ٱلْكَفِّ ، فَٱجْتَمَعَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ فِيْ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ ، وَهَـٰذَا لَا يَعِيْبُهُ مَا دَامَ يُرِيْدُ قِسْطَ ٱلْفَنِّ ، وَمَا دَامَ يُحَاوِلُ أَنْ يُخْرِجَ ٱلْكَلِمَاتِ مِنْ عَالَمِهَا إِلَىٰ عَالَمِهِ هُوَ ٱلْمُتَمَوِّجِ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ وَٱلْعِبَارَاتِ يُمَثِّلُ ٱلْكَوَاكِبَ فِيْ ٱلاسْتِوَاءِ وَٱلْجَاذِبِيَّةِ وَٱلشُّعَاعِ وَٱلرَّوْنَقِ وَٱلْجَمَالِ .

وَيَرَىٰ مَعَ الصَّنَاعَةِ أَنْ يَكُونَ سَبْكُ شِعْرِهِ سَبْكَ الْبَدَوِيِّ الْمَطْبُوعِ : جَزْلًا سَهْلًا مُشْرِقًا مُمْتَلِنًا مُتَعَادِلَ الْأَجْزَاءِ وَالتَّقَاسِيْمِ ، يَرِنُّ رَنِيْنَا كَأَنَّمَا قَذَفَتْ بِهِ سَلِيْقَةُ أَعْرَابِي فَصِيْحٍ ، تَحْتَ ضَوْءِ كَوَاكِبِ الْبَادِيَةِ ، عَلَىٰ بَرْدِ الرَّمْلِ ، فِي نَسَمَاتِ اللَّيْلِ ، حِيْنَ تَمْتَلِيُّ تِلْكَ النَّفْسُ ضَوْءِ كَوَاكِبِ الْبَادِيَةِ ، عَلَىٰ بَرْدِ الرَّمْلِ ، فِي نَسَمَاتِ اللَّيْلِ ، حِيْنَ تَمْتَلِيُّ تِلْكَ النَّفْسُ الْبَدَوِيَّةُ بِحَنِيْنِ الْمُحبِّ ، أَوْ شَوْقِ الْجَمَالِ ، أَوْ عَظَمَةِ الْقُوَّةِ ؛ وَهَاذَا هُوَ الأَصْلُ اللّذِيْ الْبَدَوِيَّةُ بِحَنِيْنِ الْمُحبِّ ، أَوْ شَوْقِ الْجَمَالِ ، أَوْ عَظَمَةِ الْقُوّةِ ؛ وَهَاذَا هُوَ الأَصْلُ الّذِيْ الْبَدَوِيَّةُ بِحَنِيْنِ الْمُحْرَّءِ اللّأَولِ مِنْ دِيْوَانِيْ فَقَالَ النَّعْدُ ، وَقَفَنِيْ عَلَيْهِ هُوَ بِنَفْسِهِ فِيْ سَنَةِ ١٩٠٢ ، وَقَرَّظَنِيْ بِهِ فِيْ الْمُجْزَءِ اللْأَوَّلِ مِنْ دِيْوَانِيْ فَقَالَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا لَكُولُ مِنْ دِيْوَانِيْ فَقَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ

أَنْ عَدَدْنَاكَ شَاعِرًا بَدَوِيًّا إِنْ عَدَدْنَاكَ شَاعِرًا بَدَوِيًّا

وَلَوْ أَنَّكَ أَجْرَيْتَ شِعْرَ حَافِظٍ فِيْ أَبْلَغِ مَا قَالَهُ ٱلْمَطْبُوْعُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ وَشُعَرَاءِ ٱلْقَرْنِ ٱلْأَوَّلِ ، لَالْتَأَمَّ بِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ فِيْ ٱلصِّنَاعَةِ وَبَعْضِ ٱلْمَعْنَىٰ ؛ وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ فِيْ شِعْرِهِ كَلِمَةً يَنْبُو إِلَّا أَلْفَاظًا قَلِيْلَةً كَانَ يَسْتَكْرِهُهَا ، يَحْسَبُ أَنَّهُ يَسْتَطْرِفُ مِنْهَا وَيَرَىٰ فِيْ غَرَابَتِهَا شَيْئًا جَدِيْدًا ؛ وَهَاذَا مِنْ خَطَلِ رَأْيِهِ فِيْ ٱلأُسْلُوبِ ، لِأَنَّهُ مَعَ بَلَاغَتِهِ كَانَ يَنْقُصُهُ أَنْ يَكُونَ فَيْلَسُوفًا فِيْ ٱلْبَلَاغَةِ ؛ وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ تَمَتْ لَهُ ٱلْمَوْهِبَةُ ٱلْفَلْسَفِيَّةُ لَمَا جَارَاهُ شَاعِرٌ آخَرُ ، وَلَكِنَ ٱلْبَسُويَّةِ ؛ وَقَانَ أَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ تَمَتْ لَهُ ٱلْمَوْهِبَةُ ٱلْفَلْسَفِيَّةُ لَمَا جَارَاهُ شَاعِرٌ آخَرُ ، وَلَكِنَّ ٱلْكَمَالَ عَزِيزٌ فِيْ ٱلْبَشَرِيَّةِ ؛ وَقَانَ عَرَفْتُ رَأَيْهُ فِيْ ٱلأَسْلُوبِ فِيْ سَنَةِ ١٩٠٦ ، إِذْ نَشَرَتْ وَلَكِنَّ ٱلْكَمَالَ عَزِيزٌ فِيْ ٱلْبَشَرِيَّةِ ؛ وَقَانَ عَرَفْتُ رَأَيْهُ فِيْ ٱلأَسْلُوبِ فِيْ سَنَةِ ١٩٠٩ ، إِذْ نَشَرَتْ لَهُ مَجَلَّةُ « ٱلأَقْلَامِ » ٱلْأَوْلِ فِيْ الشَعْرَاءِ ، فَقَالَ فِيْ إِسْمَاعِيلُ صَبْرِيْ : لَهُ مَجَلَّةُ « ٱلأَقْلَامِ فَيْ إِسْمَاعِيلُ صَبْرِيْ : أَنْهُمُ وَيْهَا رَأْيَهُ فِيْ ٱلشَّعْرَاءِ ، فَقَالَ فِيْ إِسْمَاعِيلُ صَبْرِيْ : يُضَمِّ مَانَهُ لَعْهُ إِنْهُ أَنْهُ فِيْ ٱلشَّعْرَاءِ ، فَقَالَ فِيْ إِسْمَاعِيلْ صَبْرِيْ :

<sup>(</sup>١) لَمَّا أُهْدِيَ إِلَيَّ هَـٰذَا ٱلْجُزْءُ كُنَّا فَبْلَ ٱلظُّهْرِ ، فَلَمْ يَدَعْنِيْ حَتَّىٰ قَرَأْتُهُ كُلَّهُ مَعَهُ إِلَىٰ ٱلْعَصْرِ ، وَكَتَبْتُ عَنْهُ فِيْ \* ٱلْمُقَطَّمِ » بَعْدَ ذَلِكَ .

يَقُولُ ٱلشَّعْرَ لِنَفْسِهِ لَا لِلنَّاسِ . وَفِيْ شَوْقِيْ : أَرَقُ ٱلشُّعْرَاءِ طَبْعًا وَأَسْمَاهُمْ خَيَالًا . وَقَالَ فِيَّ ـ وَلَمْ يَكُنْ مَضَىٰ عَلَيَّ إِلَّا سِتُ سِنِيْنَ فِيْ طَلَبِ ٱلأَدَبِ . : مِكْثَارٌ رَاقِيْ ٱلْخَيَالِ بَعِيْدُ ٱلشَّوْطِ فِيْ مَيَادِيْنِ ٱلأَدَبِ ، غَيْرُ نَاضِجِ إِلاَّ سِتُ سِنِيْنَ الأَسْلُوبِ . فَلَمَ أَرَ الْأَسْلُوبِ . فَلَمْ أَرَ الْأَسْلُوبِ . فَلَمْ أَرَ عِنْدَهُ طَائِلًا . وَكُلُّ مَا قَالَهُ فِيْ ذَلِكَ : إِنَّ ٱلشَّيْخَ عَبْدَ ٱلْقَاهِرِ ٱلْجُرْجَانِيَّ قَرَّرَ أَنَّ ٱلْبَلَاغَة لَيْسَتْ فِيْ ٱللَّسْلُوبِ . وَكُلُّ مَا قَالَهُ فِيْ ذَلِكَ : إِنَّ ٱلشَّيْخَ عَبْدَ ٱلْقَاهِرِ ٱلْجُرْجَانِيَّ قَرَّرَ أَنَّ ٱلْبَلَاغَة لَيْسَتْ فِيْ ٱللَّسْلُوبِ . وَعَبْدُ ٱلْقَاهِرِ لَمْ يَقُلْ هَاذَا وَلَا قَالَهُ فِيْ ٱللَّهُ فِي اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ فَلْ هَالِهُ وَيُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مَا عَلَىٰ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمَافِلِ الْحَيْثُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْسَلِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَلْفُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَدْ قَرَّرْتُ لَهُ أَنَّ لِلأَلْفَاظِ مَا يُشْبِهُ ٱلأَلْوَانَ ، فَلَيْسَتْ كُلُّهَا زَرْقَاءَ وَلَا صَفْرَاءَ وَلَا حَمْرَاءَ ، وَرُبَّ لَفْظَةٍ رَفِيْقَةٍ نَقَعُ ضَعِيْفَةً فِيْ مَوْضِعٍ فَيَكُوْنُ ضَعْفُهَا فِيْ مَوْضِعِهَا ذَاكَ هُوَ كُلُّ بَلَاغَتِهَا وَقُوَّتِهَا ، كَفَتْرَةِ ٱلسُّكُوْتِ بَيْنَ أَنْغَامِ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ : هِيَ فِيْ نَفْسِهَا صَمْتُ لَا قِيْمَةَ لَهُ ، وَلَلْحِنَّهَا فِيْ مَوْضِعِهَا بَيْنَ ٱلأَنْغَامِ نَغَمُ آخَرُ ذُوْ تَأْثِيرٍ بِسُكُونِهِ لَا بِرَنِيْنِهِ ؛ وَهَلذَا مِنْ رُوحٍ ٱلْفَنِّ فِي ٱلأُسْلُونِ .

وَأَدْرَكَ شَاعِرُنَا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَا سَمَّيْتُهُ ﴿ قُوَّةَ ٱلضَّعْفِ ﴾ ، وَلَعَلَّ هَلْذَا هُوَ ٱلسَّبَبُ فِيْ أَنَّ طَبْعَهُ رَجَعَ يَعْدِلُ بِهِ إِلَىٰ ٱلتَّسْهِيْلِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَتَقَعُ فِيْ شِعْرِهِ أَبْيَاتٌ مُتَهَافِتَةٌ فَيَأْتِيْ بِهَا وَلَا عُنْكِرُهَا ؛ وَلَقَيَنِيْ مَرَّةُ فَأَنْشَدَنِيْ قَوْلَ ٱلشَّاعِرِ [من المديد] :

أَنَــــا لَــــــــمْ أُرْزَقْ مَحَبَّتَهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَـــا رُزِقَـــا وَجَعَلَ يُعَجِّبُنِيْ مِنْ بَلَاغَةِ قَوْلِهِ (لَمْ أُرْزَقْ) وَأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ ضَعِيْفَةٌ مُبْتَذَلَةٌ تَجْرِيْ فِيْ مَنْطِقِ كُلِّ عَامِّيٍّ ، قُلْتُ : وَلَكِنَّ (مَحَبَّتَهَا) جَعَلَهَا كَمَحَبَّتِهَا . . . . . .

\* \* \*

وَضَعْفُ ٱلْمَوْهِبَةِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ فِيْ حَافِظٍ عَوَّضَهُ نَاحِيَةً أُخْرَىٰ مِنْ أَقْوَىٰ ٱلْقُوَّةِ فِيْ ٱلشَّغْرِ ، وَهِيَ ٱهْتِدَاوُهُ إِلَىٰ حَقِيْقَةِ ٱلْغَرَضِ ٱلَّذِيْ يَنْظِمُ فِيْهِ وَتَرْكُهُ ٱلْحَوَاشِيْ وَٱلزِّيَادَاتِ ، وَٱنْصِرَافُ

وَٱلْفُلْسَفَةُ ٱلشَّعْرِيّةُ كُلُّهَا أَنْ يَحَلَّ فِيْ ٱلشَّاعِرِ ٱلْمُلْهَمِ ذَلِكَ ٱلسِّرُ ٱلْجَمِيْلُ ٱلْجَاذِبُ وَٱلْمُنْجَذِبُ مَعَا ، ٱلْمُسْتَقِرُّ وَٱلْمُتَحَوِّلُ جَمِيْعًا ، ٱلْبَاطِنُ وَٱلطَّاهِرُ فِيْ وَقْتِ ؛ فَيَكْتَنِهُ ٱلسَّاعِرُ مَا لَا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ ، فَيَقِفُ عَلَىٰ ٱلْجَمَالِ وَٱلْحُسْنِ وَٱلرَّفَةِ ، وَيُلْهَمُ ٱلْحِكُمةَ وَٱلْبَصِيْرَةَ ، وَيَنْاوَلُ ٱلأَغْرَاضَ بِٱلتَّحْلِيْلِ وَالتَّرْكِيْبِ ، وَيُؤْتَىٰ ٱلتَّعْبِيْرَ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ فِيْ طَرِيْقَةٍ خَاصَةٍ بِهِ هِي وَيَنْنَاوَلُ ٱلأَغْرَاضَ بِٱلتَّحْلِيْلِ وَالتَّرْكِيْبِ ، وَيُؤْتَىٰ ٱلتَّعْبِيْرَ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ فِي طَرِيْقَةٍ خَاصَةٍ بِهِ هِي أَسْلُونُهُ ، وَهَالْمَا لَمْ يَتَفِقْ عَلَىٰ أَتَمَّهِ وَأَحْسَنِهِ فِيْ حَافِظٍ ، فَقَصَّرَ بِهِ فِيْ تَوْلِيْدِ ٱلْمَعَانِيْ أَسْلُونُهُ ، وَهَالْمَا لَمْ يَتَفِقْ عَلَىٰ أَتَمَّهِ وَأَحْسَنِهِ فِيْ حَافِظٍ ، فَقَصَّرَ بِهِ فِيْ تَوْلِيْدِ ٱلْمَعَانِيْ أَسْلُونُهُ ، وَهَالْمَا لَمْ يَتَفِقْ عَلَىٰ أَتَمَّهِ وَأَخْصَنَهِ فِيْ حَافِظٍ بِعَيْدِهِ فِي الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ ، وَمَنْظُنَ بَيْدَا أَنَّهُ ٱتَّفَقَ لَهُ مِنْلُ هَاللَهُ الْفَجِيْعَةِ ، وَلَوْ ذَهَبْتَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَانِي وَالسَّعْرِ الْعَرَبِيِّ ، وَمَثَلْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِثَاءِ حَافِظٍ لِلْعُظَمَاءِ ٱللَّذِيْنَ وَالْمَامُ ، كَاللَّهُ مِنْ أَلْمَامُ ، وَٱلْبَارُودِيِّ ، وَمُضْطَفَىٰ كَامِلْ وَثَوْوَتْ ، لَرَاعَكَ أَنَكُ وَاجِدٌ خَالَطُهُمْ ، كَالأَسْمَانُ الْبَابِ كَأَنَّهُ مُتَفَرِيِّ هِ إِلْمَامٍ ، وَٱلْبَارُودِيِّ ، وَمُضْطَفَىٰ كَامِلْ وَثُونَ تُ ، لَرَاعَكَ أَنَّكَ وَاجِدٌ لِلشَّعْرَاءِ مَا هُو أَسْمَىٰ مِنْ مَعَانِيْهِ وَأَقُوىٰ مِنْ خَيَالِهِ ، وَلَكِتَكَ لَا تَجِدُ ٱلْبَتَّةَ مَا هُو أَفْخَرُ وَأَذَى لَا لَلْمُ اللَّهُ وَيْ مَا هُو أَفْخَرُ وَأَذَى أَلْ خَاصِةٍ .

وَهَـٰلٰذَا ٱلْمَعَرِّيُّ يَقُوْلُ [من الوافر] :

وَلَـــوْلَا قَـــوْلُـــكَ ٱلْخَـــلَّاقُ رَبِّـــيْ لَكَــــانَ لَنَـــا بِطَلْعَتِـــكَ ٱفْتِتَـــانُ وَيَقُوْلُ فِيْ شِعْرٍ آخَرَ [من المنسرح] :

أَسْهَبَ فِي وَصْفِهِ عَلَاكَ لَنَا حَنَّىٰ خَشِينَا ٱلنُّفُوْسَ تَعْبُدُهَا

وَهَـٰذَانِ ٱلْبَيْتَانِ تَرَاهُمَا صُعْلُوْكَيْنِ إِذَا قِسْتَهُمَا بِقَوْلِ حَافِظٍ فِيْ رِثَاءِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ [من الطويل] :

فَلَا تَنْصُبُوا لِلنَّاسِ تِمْفَالَ "عَبْدِهِ " وَإِنْ كَانَ ذِكْرَىٰ حِكْمَةٍ وَثَبَاتِ فَالِّيْ فَا لَيْ فُودِ هَلْذَا ٱلْوَجْهِ بِٱلسَّجَدَاتِ فَلَانِّيْ لأَخْشَىٰ أَنْ يَضِلُوا فَيُومِئُوا إلَىٰ نُودِ هَلْذَا ٱلْوَجْهِ بِٱلسَّجَدَاتِ مَعَ أَنَّ مَعْنَىٰ حَافِظٍ مَأْخُوذٌ مِنْهُمَا ، وَلَكِنِ ٱنْظُرْ كَيْفَ جَاءَ بِهِ ؟

وَيَقُولُ ٱلْمَعَرِّيُّ فِيْ رِثَاءِ أَبِيْهِ [من الطويل]:

وَلَــوْ حَفَــرُوْا فِــيْ دُرَّةٍ مَــا رَضِيْتُهَـا لِجِسْمِـكَ إِبْقَاءً عَلَيْـكَ مِـنَ ٱلــدَّفْـنِ وَيَتُولُ فِيْ رِثَاءِ غَيْرِهِ [من الخفيف]:

وَاخْبُــوَاهُ ٱلأَكْفَــانَ مِــنْ وَرَقِ ٱلْمُصْـ حَــفِ كِبْــرًا عَــنْ أَنْفُــسِ ٱلأَبْــرَارِ وَهَـٰذَانِ أَيْضًا كَٱلصَّعَالِيْكِ عِنْدَ قَوْلِ حَافِظٍ فِيْ ٱلْبَارُوْدِيِّ [من البسيط] :

لَوْ أَنْصَفُوا أَوْدَعُوهُ جَوْفَ لُولُوَةٍ مِنْ كَنْزِ حِكْمَتِهِ لَا جَوْفَ أُخْدُوْدِ وَكَفَّنُوهُ بِدَوْهُ بِدَرْجٍ مِنْ قَمِيْصِ ٱلصَّبْحِ مَقْدُوْدِ وَكَفَّنُوهُ بِدَوْهُ بِدَرْجٍ مِن قَمِيْصِ ٱلصَّبْحِ مَقْدُوْدِ

مَعَ أَنَّ « حَافِظْ » أَلَمَّ بِقَوْلِ ٱلْمَعَرِّيِّ . وَمِنْ بَدِيْعٍ مَا ٱتَّفَقَ لَهُ فِيْ قَصِيْدَةِ (ٱلأُمَّتَانِ تَتَصَافَحَانِ) قَوْلُهُ يَصِفُ ٱلسُّوْرِيِّيْنَ [من البسيط] :

رَادُوْا ٱلْمَنَاهِلَ فِيْ ٱلدُّنْيَا وَلَوْ وَجَدُوْا إِلَى الْمِجَرَّةِ رَكْبًا صَاعِدًا رَكِبُوا أَوْ قِيْلَ فِيْ ٱلشَّمْسِ لِلرَّاجِيْنَ مُنْتَجَعٌ مَدُوْا لَهَا سَبَبًا فِيْ ٱلْجَوَّ وَٱنْتَدَبُوا فَأَقْرَأُ هَاذَيْنِ وَٱقْرَأُ بَعْدَهُمَا قَوْلَ ٱلْمُتَنَبِّيِّ فِيْ سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ [من الطويل]:

وَصُــوْلٌ إِلَــىٰ ٱلْمُسْتَصْعَبَــاتِ بِخَيْلِــهِ فَلَــوْ كَــانَ قَــرْنُ ٱلشَّمْـسِ مَــاءً لأَوْرَدَا فَإِنَّكَ تَجِدُ بَيْتَ ٱلْمُتَنَبِّيِّ صُعْلُوْكًا عَلَىٰ بَيْنَيْ حَافِظٍ ، مَعَ أَنَّهُ ٱلْمُبْتَدِعُ ٱلسَّابِقُ .

وَأَعْجَبُ مَا عَجِبْتُ لَهُ هَلذَا ٱلْبَيْتَ مِنْ شِعْرِ صَاحِبِنَا فِيْ مَقْطُوْعَةٍ يُخَاطِبُ بِهَا ٱلأَمْرِيْكَانَ ، نَشَرَهَا فِيْ " ٱلْمُقَطَّمِ » مِنْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ أَوْ نَحْوِهَا ، قَالَ [من الخفيف] :

وَتَخِدْتُهُ مَوْجَ ٱلأَثِيْرِ بَرِيْدًا حِيْنَ خِلْتُمْ أَنَّ ٱلْبُرُوقَ كُسَالَى

وَٱتَّفَقَ يَوْمَئِذِ أَنْ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ زِيَارَةِ ٱلصَّدِيْقِ ٱلأَسْتَاذِ فُؤَاد صَرُّوف « مُحَرَّرِ ٱلمُقْتَطَفِ » ، فَجَاءَ حَافِظٌ ، فَلَمْ يَكَدْ يُصَافِحْنِيْ حَتَّىٰ قَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ هَالْمَا ٱلْبَيْتَ : وَتَخِذْتُمُ مَوْجَ ٱلأَثِيْرِ بَرِيْدَا . . . إلخ ؟ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ ٱلَّذِي يَهْوَىٰ ، وَهَنَّأَتُهُ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، وَتَخِذْتُمُ مَوْجَ ٱلأَثِيْرِ بَرِيْدَا . . . إلخ ؟ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ ٱلَّذِي يَهْوَىٰ ، وَهَنَّأَتُهُ بِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، وَأَظْهَرْتُ لَهُ مَا شَاءَ مِنَ ٱلإعْجَابِ ، وَلَلْكِنِّي أَضْمَرْتُ عَجَبِيْ مِنْ حُسْنِ مَا ٱتَّفَقَ لَهُ ؛ فَإِنَّ وَأَظْهَرْتُ لَهُ مَا شَاءَ مِنَ ٱلإعْجَابِ ، وَلَلْكِنِّي أَضْمَرْتُ عَجَبِيْ مِنْ حُسْنِ مَا ٱتَّفَقَ لَهُ ؛ فَإِنَّ الْبَيْتِ إِنَّمَا هُوَ فِيْ ٱسْتِعَارَةِ ٱلْكَسَلِ لِلْبُرُوْقِ ، وَهَاذَا بِعَيْنِهِ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ الْبَيْتِ إِنَّمَا هُوَ فِيْ ٱسْتِعَارَةِ ٱلْكَسَلِ لِلْبُرُوْقِ ، وَهَاذَا بِعَيْنِهِ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ

وَمَا تَمْهَلُ يَوْمًا فِيْ نَدَى وَرَدَى إِلَّا قَضَيْتُ لِلَمْحِ ٱلْبَرْقِ بِالْكَسَلِ
غَيْرَ أَنَّ « حَافِظَ » نَقَلَ ٱلْمَعْنَىٰ إِلَىٰ حَقِّهِ ، وَمَكَّنَ لَهُ أَحْسَنَ تَمْكِيْنٍ فِيْ صَدْرِ كَلَامِهِ ،
وَأَتَمَّ جَمَالَهُ فِيْ قَوْلِهِ : (حِيْنَ خِلْتُمْ) فَٱقْتَطَعَ ٱلْمَعْنَىٰ وَٱنْفَرَدَ بِهِ ، وَعَادَ مَعْنَىٰ ٱلسَّعْدِيِّ
كَالصُّعْلُوْكِ عَلَىٰ بَابِ بَيْتِهِ ، وَكَانَتْ هَلْذَهِ ٱلْمُقَابَلَةُ فِيْ « ٱلْمُقْتَطِفِ » آخِرَ عَهْدِيْ بِحَافِظٍ .
فَلَمْ أَرَهُ مِنْ بَعْدِهَا ، رَحِمَهُ ٱللهُ ! .

وَمَا مَرَّ بِكَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ صِنَاعَةِ ٱلشَّاعِرِ فِيْ غَيْرِ ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ مِنْ دِيْوَانِهِ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَفْحَلَ وَتَخَرَّجَ فِيْ مَدْرَسَةِ ٱلإِمَامِ ، أَمَّا فِيْ ٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ فَلَهُ هُوَ صَعَالِيْكٌ . . .

كَقُوْلِهِ فِيْ ٱلْخَمْرِ [من الخفيف] :

خَمْ رَةٌ قِيْ لَ إِنَّهُ مَ عَصَ رُوْهَ اللهِ عَرَالِهُ عَرْسِ فَ خُدُوْدِ ٱلْمِلاَحِ فِي يَوْمِ عُرْسِ فَهَاذَا ٱلْبَيْتُ صُعْلُوْكٌ عِنْدَ قَوْلِ ٱبْنِ ٱلْجَهْمِ [من الطويل]:

مُشَغْشَعَةٌ مِنْ كَفَّ ظَبْيِ كَأَنَّمَا تَنَاوَلَهَا مِنْ خَدَّهِ فَأَدَارَهَا وَقَوْلُ حَافِظٍ (عَصَرُوْهَا مِنْ خُدُوْدِ ٱلْمِلَاحِ) كَلَامُ مَنْ لَمْ يَنْضُعْ فِيْ ٱلْبَيَانِ وَلَا ٱلذَّوْقِ ، لَا يَكَادَ يُتَوَهَّمُ مَعَهُ إِلَّا أَنَّ فِيْ خُدُوْدِ ٱلْمِلَاحِ (خَرَّاجَاتِ) عُصِرَتْ . . . وَعَلَىٰ ضِدَّ هَلْذَا قَوْلُ ٱلْذَوْقِ أَنْجُهُمْ (تَنَاوَلَهَا مِنْ خَدِّهِ) فَهِيَ كَلِمَةٌ أَكْثَرُ نُعُوْمَةً مِنْ ذَلِكَ ٱلْخَدِّ وَأَجْمَلُ نَضْرَةً .

وَقَوْلُ حَافِظٍ فِيْ مَدْحِ ٱلْخِدْيُو [من البسيط] :

يَا مَنْ تَنَافُسُ فِيْ أَوْصَافِهِ كَلِمِيْ تَنَافُسَ ٱلْعَرَبِ ٱلأَمْجَادِ فِيْ ٱلنَّسَبِ

فَهُوَ صُعْلُونٌ عَلَىٰ بَيْتِ أَبِيْ تَمَّامِ [من البسيط] :

تَغَايَرَ ٱلشَّعْرُ فِيْهِ إِذْ سَهِرْتُ لَهُ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ قَوَافِيْهِ سَتَقْتَرِلُ وَلَا نُطِيْلُ ٱلاسْتِفْصَاءَ ، فَإِنَّمَا نُرِيْدُ ٱلتَّمْنِيْلَ حَسْبُ .

\* \* \*

وَأَنْتَ فَلَا تَحْسَبَنَّ الشَّاعِرَ يُجِيْدُ فِيْ الْغَزَلِ وَالنَّسَبِ مِنْ أَنَّهُ شَاعِرٌ يُحْسِنُ الصَّنْعَةَ وَيُجِيْدُ الْأُسْلُوْبَ ، فَيَكُوْنُ خَرَضٌ مِنَ الشَّعْرِ سَبِيْلًا إِلَىٰ غَرَضٍ ، وَفَنِّ عَوْنًا عَلَىٰ فَنِّ ، وَتَكُوْنُ رِقَّةُ اللَّسُلُوْبَ ، فَيَكُوْنُ حَوْنًا عَلَىٰ فَنِّ ، وَتَكُوْنُ رِقَّةُ اللَّالَافِيْ ، وَكَبِدِيْ ، وَيَا لَيْلَةً وَيَا فَمَرًا وَيَا غَزَالًا . . . وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ \_ غَزَلًا وَنَسْيْبًا ، كَلَّا ثُمَّ كَلَّا ، وَالنَّالِثَةُ كَلَّا أَيْضًا . . .

إِنَّ ٱلْغَزَلَ وَأَوْصَافَ ٱلْجَمَالِ مَوْهِبَةٌ فِيْ ٱلشَّاعِرِ أَوِ ٱلْكَاتِبِ تُسَخَّرُ لَهَا قُوى هِيَ أَشْبَهُ فِيْ مُعْجِزَاتِهَا بِمَا سُخِّرَ لِسُلَيْمَانَ مِنْ قُوىٰ ٱلْجِنِّ وَٱلرِّيْحِ ، غَيْرَ أَنَّهَا قُوىٰ آلَامٍ وَلَذَّاتٍ وَوَسَاوِسَ ، تِلْكَ عَظَمَةٌ فِيْ بَعْضِ ٱلتُّفُوسِ ٱلشَّاعِرَةِ كَعَظَمَةِ ٱلْمُلُوكِ وَٱلأَبْطَالِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْمُلُ إِلَّا خَائِبَةً أَوْ مَغْلُوبَةً ، فَإِذَا ٱنْتَصَرَتْ سَقَطَتْ ، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَارِيْحِ وَحَوَادِثَ وَمِزَاجٍ عَصَبِيٍّ يُهِيَّأُ لَهَا بِرُوْحَائِيَّةٍ شَدِيْدَةِ ٱلْحِسِّ شَدِيْدَةِ ٱلْفُورَةِ ثَائِرَةٍ أَبِدًا لَا تَهْدَأُ إِلَّا عَلَىٰ تَوْلِيْدِ وَمِزَاجٍ عَصَبِيٍّ يُهِيَّأُ لَهَا بِرُوْحَائِيَّةٍ شَدِيْدَةِ ٱلْحِسِّ شَدِيْدَةِ ٱلْفُورَةِ ثَائِرَةٍ أَبَدًا لَا تَهْدَأُ إِلَّا عَلَىٰ تَوْلِيْدِ وَمَوَادِثَ مَعْنَىٰ بَدِيْعٍ فِيْ جَمَالِ مَنْ تُحِبُّهُ أَوْ كَجَمَالِهِ ، ثُمَّ إِذَا هَدَأَتْ بِذَلِكَ أَثَارَهَا أَنَّهَا هَدَأَتْ ، فَتَعُودُ إِلَىٰ ٱلتَوْلِيْدِ ، فَلَا تَزَالُ تَبْتَدِعُ وَتَصِفُ كَأَنَّهَا آلَةُ تَعْبِيْرٍ تَدُورُ بِقَلْبٍ وَعَصَبٍ . هُنَاكَ قُوتَانِ : إِلَىٰ ٱلتَوْلِيْدِ ، فَلَا تَزَالُ تَبْتَذِعُ وَتَصِفُ كَأَنَّهَا آلَةُ تَعْبِيْرٍ تَدُورُ بِقَلْبٍ وَعَصَبٍ . هُنَاكَ قُوتَانِ :

إِخْدَاهُمَا تُؤْتِيْ ٱلْحُبَّ كُمَا يَصْلُحُ غَرَامًا وَعِشْقًا ، وَٱلْأَخْرَىٰ فَوْقَ هَلَاهِ تُؤْتِيْ ٱلْحُبَّ كَمَا يَصْلُحُ فَرَاءً وَالْأُوْلَىٰ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا عَاشِقًا يُحِبُ وَيُدْرِكُ لَيْسَ غَيْرُ ، وَآلنَّانِيَةُ تَجْعَلُهُ مُحِبًا عَمَلُهُ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ لُغَةِ مَا فِيْ نَفْسِهِ إِلَىٰ مَا حَوْلَهُ ، وَمِنْ لُغَةِ مَا حَوْلَهُ إِلَىٰ مَا فِيْ نَفْسِهِ إِلَىٰ مَا حَوْلَهُ ، وَمِنْ لُغَةِ مَا حَوْلَهُ إِلَىٰ مَا فِيْ نَفْسِهِ ؛ فَهُو مُتَرْجِمُ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَىٰ ٱلتَفْسِ ؛ وَٱلَّذِيْ أَعْرِفُهُ أَنَّ الشَّهِ ؛ فَهُو مُتَرْجِمُ ٱلطَّبِيْعَةِ إِلَىٰ ٱلتَفْسِ ؛ وَٱلَّذِيْ أَعْرِفُهُ أَنَّ النَّارِيْخَ حَصَرَهُ فِي (ٱلشَّاعِرِ ٱلاَجْتِمَاعِيِّ) ٱلَّذِيْ ٱخْتَارَ أَنْ يَمْتَازَ بِهِ ، فَهُو فِيْ أَكْثَرِ شِغْرِهِ كَأَنْ لَلنَّارِيْخَ حَصَرَهُ فِيْ (ٱلشَّاعِرِ ٱلاَجْتِمَاعِيِّ) ٱلَّذِيْ ٱخْتَارَ أَنْ يَمْتَازَ بِهِ ، فَهُو فِيْ أَكْثَرِ شِغْرِهِ كَأَنْ لَيْسَ فِيْهِ شَخْصٌ ، بَلْ فِيْهِ شَعْبُ مَأْسُورٌ غَفَلَ عَنِ ٱلْجَمَالِ وَعَنِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَعَنِ ٱلنَّشُوةِ بِهِمَا ؛ لَنْ يَعْشَلُ وَعْنِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَعَنِ ٱلنَّشُوةِ بِهِمَا ؛ لَيْسَ فِيْهِ شَخْصٌ ، بَلْ فِيْهِ شَعْبُ مَأْسُورٌ غَفَلَ عَنِ ٱلنَّعْمَالِ وَعَنِ ٱلطَّبِيْعَةِ وَعَنِ ٱلنَّشُوةِ بِهِمَا ؛ وَلَيْ أَنْ يَعْمَلُ فِيْهِ شَعْدِهُ مَا لَالْبَعْمَلُ وَيْ أَسْبَابِ ٱلْقُوّةِ لَا فِيْ أَسْبَابِ ٱلرَّقَةِ ، وَهُو يُونُ أَسْبَابِ ٱلْقُوّةِ لَا فِيْ أَسْبَابِ ٱلرَّقَةِ ،

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ جَاءَ فِيْ دِيْوَانِ حَافِظٍ غَزَلٌ قَلِيْلٌ كَانَ كُلُّهُ مُتَابَعَةً وَتَقْلِيْدًا فِيْ فَنَّ لَا يَحْسُنُ ٱلتَّقْلِيْدُ إِلَّا فِيْهِ خَاصَّةً ؛ عَمِلَ صَدْرًا لِقَصِيْدَةٍ مَدَحَ بِهَا ٱلْخُدَيْوِي مَطْلَعُهَا [من الكامل] :

كَــمْ تَحْــتَ أَذْيَــالِ ٱلظَّــلَامِ مُتَيَّــمٌ دَامِــيْ ٱلْفُـــوَّادِ وَلَيْلُــهُ لَا يُعْلَــمُ . . .

وَقَلَّدَ ٱبْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ فِيْ حِكَايَةِ حُبِّ لَفَّقَهَا تَلْفِيْقًا ظَاهِرًا ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ ٱلْحَبِيْبَةَ قَالَتْ لَهُ فِيْ آخِرِهَا [من الكامل]:

فَـآذْهَـبْ بِسِحْرِكَ فَـدْ عَـرَفْتُكَ وَٱفْتَصِـدْ فِيْمَــا تُــزَيِّــنُ لِلْحِسَــانِ وَتُــؤهِــمُ وَكَلِمَةُ صَاحِبَةِ أَبْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ [من مجزوء الوافر] :

أَهَ لَ لَذَا سِحْ رُكَ ٱلنَّسْ وَا ۚ نَ قَدْ عَ رَّفْتَنِ فِي ٱلْخَبَ رَا

أَهَاذَا سِحْرُكَ ٱلنَّسْوَانَ . . . هَاذِهِ كَلِمَةٌ لَا تَخْرُجُ إِلَّا مِنْ فَمِ حَبِيْبَتِهِ آيَةٌ فِي ٱلظَّرْفِ ، وَفِيْهَا تَجَاهُلُهَا وَعِرْفَانُهَا وَٱبْتِسَامُهَا وَإِشْرَاقُ وَجْنَتَيْهَا ، وَأَكَادُ وَٱللهِ أَرَىٰ فِيْهَا تِلْكَ ٱلْجَمِيْلَةَ وَهِي تَدُقُ بِيدِهَا عَلَىٰ صَدْرِهَا دَقَةَ ٱلاسْتِفْهَامِ ٱلْمُتَدَلِّلِ ٱلْمُتَظَاهِرِ بِٱلدَّهْشَةِ لِيَتَنَهَّدَ فِيْهِ ٱلْكَلامُ وَهِي تَدُقُ بِيدِهَا عَلَىٰ صَدْرِهَا دَقَةَ ٱلاسْتِفْهَامِ ٱلْمُتَدَلِّلِ ٱلْمُتَظَاهِرِ بِٱلدَّهْشَةِ لِيَتَنَهَّدَ فِيْهِ ٱلْكَلامُ وَالْمُتَكَلِّمُ مَعًا ، أَمَّا قَوْلُ حَبِيْيَةٍ حَافِظٍ ٱلْخَشَبِيَّةِ ، أَوِ ٱلْحَجَرِيَّةِ « إِذْهَبْ . . . قَدْ عَرَفْتُكَ وَٱلْمُتَكَلِّمُ مَعًا ، أَمَّا قَوْلُ حَبِيْيَةٍ حَافِظٍ ٱلْخَشَبِيَّةِ ، أَوِ ٱلْحَجَرِيَّةِ « إِذْهَبْ . . . قَدْ عَرَفْتُكَ وَٱلْمُتَهُمَ بَعْدَ ٱلأَمْرِ بِٱلإِفْرَاجِ وَاقْتَصِدْ . . . » فَهَاذَا خَلِيْقُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَمِ قَاضٍ وَهُو يَنْصَحُ ٱلْمُتَهَمَّمَ بَعْدَ ٱلأَمْرِ بِٱلإِفْرَاجِ عَنْهُ . . . أَوْ مَأْمُورِ قِسْمِ عِنْدَ ضَبْطِ ٱلْحَادِثَةِ !

أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّ رُوْحَ حَافِظٍ نَفْسِهِ هِيَ ٱلَّتِيْ أَوْحَتْ إِلَيَّ الآنَ هَانِهِ (ٱلنُّكْتَةَ) ، فَإِنَّهُ رَحِمَهُ ٱللهُ كَانَ آيَةً فِيْ هَاذَا ٱلْبَابِ ، وَلَهُ مِنَ ٱلنَّوَادِرِ مَحْفُوظَةً وَمُخْتَرَعَةً مَا لَا يُلْحَقُ فِيْهِ ، وَلَوْ كَانَ كَاتِبًا عَلَىٰ قَدْرِ مَا كَانَ شَاعِرًا ، وَزَاوَلَ ٱلنَّفْدَ ، وَٱسْتَظْهَرَ لِلْكِتَابَةِ فِيْهِ بِتِلْكَ ٱلْمَلَكَةِ ٱلْمُبْدِعَةِ فِيْ عَلَىٰ قَدْرِ مَا كَانَ شَاعِرًا ، وَزَاوَلَ ٱلنَّفْدَ ، وَٱسْتَظْهَرَ لِلْكِتَابَةِ فِيْهِ بِتِلْكَ ٱلْمَلَكَةِ ٱلْمُبْدِعَةِ فِيْ اللَّعْدَرِ وَٱلتَّهَكُم ، مَعَ مَا أُوْتِيَ مِنَ ٱلْفُوّةِ فِيْ ٱللَّعَةِ وَٱلْبَيَانِ لَهُ لَكَانَتِ ٱلنَّعْمَةُ قَدْ تَمَّتْ بِهِ عَلَىٰ ٱلتَّنَدُرِ وَٱلتَّهَكُم ، مَعَ مَا أُوْتِيَ مِنَ ٱلْفُوّةِ فِيْ ٱللَّعَةِ وَٱلْبَيَانِ لَهُ لَكَانَتِ ٱلنَّعْمَةُ قَدْ تَمَّتْ بِهِ عَلَىٰ ٱللَّذَبِ ٱلْعَرَبِيِّ ، وَلَقُلْنَا فِيْ شِعْرِهِ وَكِتَابَتِهِ وَآذَبِهِ مَا قَالَ هُوَ فِيْ ٱلْأَسْتَاذِ ٱلإِمَامِ [من الطويل] : فَأَطْلَعْتَ نُوْرًا مِنْ ثَلَاثِ جَهَاتٍ

وَمَا دُمْنَا قَدْ ذَكَرْنَا ٱلتَّقْدَ ، فَمِنَ ٱلْوَفَاءِ لِلتَّارِيْخِ ٱلْأَدْبِيِّ أَنْ نَذْكُرَ مَذْهَبَ شَاعِرِنَا فِيْهِ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ إِلَّا ذَوْقُ ٱلْكَلَامِ وَإِدْرَاكُ ٱلتَّفْرَةِ وَٱلنَّبُوةِ فِيْ ٱلْحَرْفِ ، وَٱلْغِلَظُ وَٱلْجُسْأَةُ فِيْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ إِلَّا ذَوْقُ ٱلْكَلَامِ وَإِدْرَاكُ ٱلتَّفْرَةِ وَٱلنَّفُوتِ وَٱلنَّفُو فِيْ ٱلْخَاطِرِ ، أَوْ يَتَلَجْلَجُ فِيْ ٱلْفِكْرِ مِنْ ذَوْقِ ٱلْمَعْنَىٰ وَإِدْرَاكِ كُنْهِهِ وَٱلنَّفَاذِ إِلَىٰ آثَارِ ٱلنَّفْسِ ٱلْحَيَّةِ فِيْهِ ؛ فَكَأَنَّ ٱلنَّقْدَ هُو ٱلْحِسُ مِنْ ذَوْقِ ٱلْمَعْنَىٰ وَإِدْرَاكِ كُنْهِهِ وَٱلنَّفَاذِ إِلَىٰ آثَارِ ٱلنَّفْسِ ٱلْحَيَّةِ فِيْهِ ؛ فَكَأَنَّ ٱلنَّقْدَ هُو ٱلْحِسُ بِالْكَلَامِ كَمَا تَلْمَسُ ٱلْحَارَ وَٱلْبَارِدَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَوَصَفَ لِيْ مَرَّةً إِسْمَاعِيْلَ صَبْرِيْ بَاشَا وَأَرَادَ إِلَىٰ مُنَالِغَ فِيْ دِقَةٍ تَمْيِيْزِهِ وَحُسْنِ بَصَرِهِ بِٱلشَّعْرِ وَإِدْرَاكِهِ دَفَائِقَ ٱلْمَعَانِيْ ، فَقَالَ : « ذَوَّاقٌ يَامُطَفَىٰ » وَلَمْ يَزِدْ .

وَمَذْهَبُ الْحِسِّ بِالْكَلَامِ هَلْذَا وَإِنْ صَلَحَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ بَعْضِ مَعَانِيْ التَّقْدِ ، فَلَا يَتَهَبُّا أَنْ يَكُوْنَ هُوَ النَّقْدُ بِمَعْنَاهُ الْفَلْسَفِيِّ أَوِ الْأَدْبِيِّ ، وَهُوَ فِيْ جُمْلَةِ أَهْرِهِ كَقَوْلِكَ : حَسَنٌ حَسَنٌ أَوْ رَدِيْنًا ، وَبِمَاذَا وَلِمَاذَا ؛ فَذَلِكَ مَا لَا سَبِيْلَ إِلَيْهِ مِنْ وَرَدِيْءٌ رَدِيْءٌ وَدِيْءٌ وَدِيْءٌ وَيَعْ مَا فَاللَّعُ مَا لَا سَبِيْلَ إِلَيْهِ مِنْ مَذْهَبِ (ذَوَاقِ) . . وَلَا وَسِيْلَةَ لَهُ إِلَّا الْعِلْمُ الْمُسْتَفِيْضُ ، وَالاطِّلاعُ الْوَاسِعُ ، وَالْحِسُّ الْمُرْهَفُ ، وَالْفَدْرَةُ الْمُتَمَكِّنَةُ ، مُضَافَةً كُلُهَا إِلَىٰ الْأَدْبِ الْبَارِعِ وَفَلْسَفَتِهِ اللَّقَيْقَةِ ؛ وَلا نَعْرِفُ الْمُرْهَفُ ، وَالْفُدْرَةُ الْمُتَمَكِّنَةُ ، مُضَافَةً كُلُهَا إِلَىٰ الْأَدْبِ الْبَارِعِ وَفَلْسَفَتِهِ اللَّقَيْقَةِ ؛ وَلا نَعْرِفُ لَا مُتَاوَلَ مَعْنَ اللَّهُ مِنْ هَلْذَا فِيْ مُقَدَّمَةٍ كِتَابِهِ : « لَيَالِيْ لِحَافِظِ كِتَابَةً فِيْ النَّقْدِ الْبَتَّةَ ، وَقَدْ كَانَ حَاوَلَ شَيْئًا مِنْ هَالْذَا فِيْ مُقَدَّمَةٍ كِتَابِهِ : « لَيَالِيْ لِحَافِظِ كِتَابَةً فِيْ النَّقْدِ الْبَتَّةَ ، وَقَدْ كَانَ حَاوَلَ شَيْئًا مِنْ هَالْذَا فِيْ مُقَدَّمَةٍ كِتَابِهِ : « لَيَالِيْ لِحَافِظِ كِتَابَةً فِي النَّقْدِ الْبَتَةَ ، وَقَدْ كَانَ حَاوَلَ شَيْئًا مِنْ هَالْذَا فِيْ مُقَدَّمَةٍ كِتَابِهِ : « لَيَالِيْ لِحَافِظِ كِتَابَةً الْمُونَ الْمُعْمَ بِكِلِمَاتِ رَأَىٰ هُو أَلْنَ يَمْحُوهَا بَعْدَ أَنْ طُبِعِتِ الْكَوَاسَةُ اللّهُ اللّهُ سَعْرُهُ كَانَتُ عِنْدِيْ اللّهُ الْمَامِ الْمُسْتَفِيْ اللّهُ الْمَامِ وَالْمَامِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْمُهُ أَلْمَالَ مَالِهُ الْمَارِقُ وَالرَّعْدُ اللّهُ الْمَالَ عُلَا اللّهُ الْمَالَمُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُرَقُ وَالرَّعْدُ اللّهُ اللّهَ عُلَى الللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الللللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِعُلُولُ الللللّهُ الْعَلْمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللْعُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْ

## كُلِمَاتٌ عَنْ حَافِظٍ (\*)(١)(٢)

ذَهَبْتُ بِقَلْبِيْ إِلَىٰ كُلِّ مَكَانٍ ، فَوَجَدْتُ أَمْكِنَهَ ٱلأَشْيَاءِ وَلَمْ أَجِدْ مَكَانَ قَلْبِيْ ؛ أَيُّهَا ٱلْقَلْبُ ٱلْمِسْكِيْنُ ، أَيْنَ أَذْهَبُ بِكَ ؟

هَاذَا مَا أَجَبْتُ بِهِ (حَافِظَ) حِيْنَ سَأَلَنِيْ مَرَّةً : مَا لَكَ لَا تَرْضَىٰ وَلَا تَهْدَأُ وَلَا تَسْتَقِرُ ؟ وَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ هُوَ رَاضٍ مُسْتَقِرٌ هَادِئٌ ، كَأَنَّمَا قَضَىٰ مِنَ ٱلْحَيَاةِ نَهْمَتَهُ ، وَلَمْ يَبْقَ فِيْ وَكَانَ يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنْهُ الْخُلُقِ فِيْهِ وَلَا أَدْرِيْ مَا تَعْلِيْلُهُ إِلَّا أَنْ نَفْسِهِ مَا تَقُولُ نَفْسُهُ لَيْتَ ذَلِكَ لِيْ ! وَكُنْتُ أَعْجَبُ لِهَاذَا ٱلْخُلُقِ فِيْهِ وَلَا أَدْرِيْ مَا تَعْلِيْلُهُ إِلَّا أَنْ الْفَدَرِ : تَأْتِيْهِ ٱللَّهُ إِلَّا أَنْهُ أَبْنُ ٱلْقَدَرِ : تَأْتِيْهِ ٱلأَفْرَاحُ وَالْأَخْزَانُ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ مُقَبَّلَةٍ كَمَا تَنَالُ ٱلصَّبِيَّ أَلْطَافُ أَبِيْهِ وَلَطَمَاتُ أَبِيْهِ . . . . . . . .

وَقَدْ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً : كَأَنَّكَ يَا حَافِظُ تَنَامُ بِلَا أَحْلَامٍ ! فَضَحِكَ وَقَالَ : أَوْ كَأَنَّنِيْ أَحْلُمُ بِغَيْرِ نَوْمٍ . . .

وَلَقَدْ عَرَفْتُهُ مُنْذُ سَنَةِ ١٩٠٠ إِلَىٰ أَنْ لَحِقَ بِرَبِّهِ فِيْ سَنَةِ ١٩٣٢ ، فَمَا كُنْتُ أَرَاهُ عَلَىٰ كُلِّ أَحْوَالِهِ إِلَّا كَٱلْيَئِيْمِ : مَحْكُوْمًا بِرُوْحِ ٱلْقَبْرِ ، وَفِيْ ٱلْقَبْرِ أَوَّلُهُ ؛ وَلَمَّا أَزْمَعَ ٱلسَّفَرَ إِلَىٰ ٱلْيُوْنَانِ قُلْتُ لَهُ : أَلَا تَخْشَىٰ أَنْ تَمُوْتَ هُنَاكَ فَتَمُوْتَ يُوْنَانِيًّا . . . فَقَالَ : أَوَ تَرَانِيْ لَمْ أَمُتْ بَعْدُ فِيْ مِصْرَ . . . ؟ إِنَّ ٱلَّذِيْ بَقِيَ هَيِّنٌ !

\* \* \*

وَمِنْ عَجَائِبِ هَـٰذَا ٱلْيَتِيْمِ ٱلْحَزِيْنِ أَنَّهُ كَانَ قَوِيَّ ٱلْمَلَكَةِ فِيْ فَنِّ ٱلضَّحِكِ ، كَأَنَّ ٱلْقَدَرَ عَوَّضَهُ بِهِ لِيُوْجِدَهُ فِيْ ٱلنَّاسِ عَطْفَ ٱلاَبَاءِ وَمَحَبَّةَ ٱلإِخْوَةِ . وَلَمْ يَخْلُ مَعَ فَقْرِهِ مِنْ ذَرِيْعَةٍ قَوِيَّةٍ

 <sup>(\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۰۹ ، ٦ جمادى سنة ١٣٥٤ هـ = ٥ أغسطس/آب ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ،
 الصفحات : ١٢٤٣ ـ ١٢٤٧ .

 <sup>(</sup>١) كَتَبَهَا فِي ٱلذِّكْرَىٰ ٱلنَّالِئَةِ لِوَفَاتِهِ . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

 <sup>(</sup>٢) لَمَّا تُوفِّي حَافِظٌ رَحِمَهُ ٱللهُ كَتَبْنَا فَصْلًا طَوِيْلًا مِنْ أَدَبِهِ لِلْمُفْتَطَفِ ، فَلَمْ نَعْرِضْ فِي كَلِمَاتِنَا هَـلذِهِ لِشَيْءِ
 مِنْ أَدَبِ ٱلرَّجُلِ وَإِنَّمَا هِيَ ذِكْرَىٰ وَبَقَاتِها مِنَ ٱلأَتِهام .

إِلَىٰ ٱلْجَاهِ ، وَوَسِيْلَةِ مُؤَكَّدَةٍ إِلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْغِنَىٰ ؛ فَكَانَتْ أَسْبَابُهُ إِلَىٰ ٱلأُسْتَاذِ ٱلإَمَامِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهُ ، ثُمَّ حِشْمَتْ بَاشَا ، ثُمَّ سَعْد بَاشَا زَغْلُول ، وَهَلْذَا نِظَامٌ عَجِيْبٌ فِيْ زَمَنِ (حَافِظ) يُقَابِلُ ٱلاخْتِلَالَ ٱلْعَجِيْبَ فِيْ نَفْسِ حَافِظٍ ؛ فَٱلرَّجُلُ كَٱلسَّفِيْنَةِ ٱلْمُتَكَفِّئَةِ : تَمِيْلُ بِهَا مَوْجَةٌ وَتَعْدِلُهَا مَوْجَةٌ ، وَهِيَ بِهَالِهِ وَبِهَلْذِهِ تَمُرُّ وَتَسِيْرُ .

وَأُوْلَئِكَ ٱلرُّوْسَاءُ ٱلْعُظَمَاءُ ٱلَّذِيْنَ جَعَلَهُمُ ٱلْقَدَرُ نِظَامًا فِيْ زَمَنِ حَافِظٍ ، كَانُوْا مِنْ أَفْقَرِ الْخَامَا فِيْ زَمَنِ حَافِظٍ ، كَانُوْا مِنْ أَفْقَرِ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱلْفُكَاهَةِ وَٱلنَّادِرَةِ ، فَكَانَ لَهُمْ كَٱلنَّرْوَةِ فِيْ هَلْذَا ٱلْبَابِ ، وَوَقَعَ إِصْلَاحًا فِيْ عَيْشِهِمْ وَكَانُواْ إِصْلَاحًا فِيْ عَيْشِهِ ؛ وَلَوْ أَنَّ ٱلأَقْدَارَ تُشَبَّهُ بِٱلْمَدَارِسِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ، لَقُلْنَا : إِنَّ عَيْشِهِمْ وَكَانُواْ إِصْلَاحًا فِيْ عَيْشِهِ ؛ وَلَوْ أَنَّ ٱلأَقْدَارَ تُشَبَّهُ بِٱلْمَدَارِسِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ، لَقُلْنَا : إِنَّ حَيْشِهِمْ وَكَانُواْ إِضْلَاحًا فِيْ مَدْرَسَةِ ٱلتِّجَارَةِ ٱلْعُلْيَا . . . فَهُوَ كَانَ أَبْرَعَ مَنْ يُتَاجِرُ بِٱلنَّادِرَةِ .

\* \* \*

وَهَاذِهِ ٱلنَّوَادِرُ كَأَنَهَا هِيَ أَيْضًا صَنَعَتْ (حَافِظَ) فِيْ شَكْلِ نَادِرَةٍ ؛ فَكَانَ فَقِيْرًا ، وَمَعَ هَاذَا كَانَ لِلْمَالِ عِنْدَهُ مُتَمَّمٌ ، هُوَ إِنْفَاقُهُ وَإِخْرَاجُهُ مِنْ يَدِهِ ؛ وَكَانَ يَتِيْمًا ، وَلَلْكِنَّهُ دَائِمًا مُتُودًدٌ ؛ وَكَانَ كَانَ طَوَالَ عُمُرِهِ مُتَبَسِّطًا مُهْتَوًّا كَانَ فَيْ ضِيْقٍ ، وَلَلْكِنَّهُ وَاسِعُ ٱلْخُلُقِ ؛ وَتَمَامُ ٱلنَّادِرَةِ فِيْهِ أَنَّهُ كَانَ طَوَالَ عُمُرِهِ مُتَبَسِّطًا مُهْتَوًّا كَأَنَّ فِي ضِيْقٍ ، وَلَلْكِنَّهُ وَاسِعُ ٱلْخُلُقِ ؛ وَتَمَامُ ٱلنَّادِرَةِ فِيْهِ أَنَّهُ كَانَ طَوَالَ عُمُرِهِ مُتَبَسِّطًا مُهْتَوًّا كَأَنَّ لَهُ وَهُو مُسْتَنِيْمٌ إِلَىٰ ٱلرَّاحَةِ ، وَيَعْتَرِيْهِ مِنَ لَهُ وَمُو مُسْتَنِيْمٌ إِلَىٰ ٱلرَّاحَةِ ، وَيَعْتَرِيْهِ مِنَ لَهُ وَمُنَ مُشَوِّلًا كَأَنَّ مُشَمِّرٌ لِلْجِدِّ ، وَيَسْتَمْكِنُ ٱلْحُزْنُ الْخُونُ مِنْ مَنْ مَنْ مَلُولًا مُحْرَدُهُ وَهُو مُشَمِّرٌ لِلْجِدِّ ، وَيَسْتَمْكِنُ ٱلْحُزْنُ اللّهُ فِي مِنْ مَنْ مَنْ مَاكَةٍ السَّبَعِ ، وَيَسْتَمْكِنُ ٱلْخُونُ الْخُورُ مِنْ مَنْ مَاعَةٍ فَيَتَهَدَّهُ حُزْنَهُ مِالسَاعَةِ ٱلنَّالِيةِ . . . .

رَأَيْتُهُ فِيْ أَحَدِ أَيَّامٍ بُؤْسِهِ ٱلأُوْلَىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَّصِلَ عَيْشُهُ ، وَكَانَ يَعُدُّ قُرُوْشًا فِيْ يَدِهِ ، فَقُلْتُ : مَا أَمْرُ هَـٰذِهِ ٱلْقَرُوْشِ ؟

قَالَ : كُنْتُ أُقَامِرُ ٱلسَّاعَةَ فَأَضَعْتُ ثَلَاثِيْنَ قِرْشًا وَلَمْ يَبْقَ لِيْ غَيْرُ هَـٰـذِهِ ٱلْقُرُوشِ ٱلْمَلْعُوْنَةِ ، فَهَلُمَّ نَتَعَشَّ . وَدَخَلَ إِلَىٰ مَطْعَم كَانَ وَرَاءَ حَدِيْقَةِ ٱلأَزْبَكِيَّةِ ، فَزَعَمْتُ لَهُ أَنَّيْ تَعَشَّيْتُ . . فَأَكَلَ هُوَ وَدَفَعَ ثَمَنَ طَعَامِهِ ثَلَاثَةً قُرُوشٍ ؛ وَكُنْتُ أُطَالِعُ فِيْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَأْكُلُ ، تَعَشَّيْتُ . . فَأَكَلَ هُوَ وَدَفَعَ ثَمَنَ طَعَامِهِ ثَلَاثَةً قُرُوشٍ ؛ وَكُنْتُ أُطَالِعُ فِيْ وَجْهِهِ وَهُو يَأْكُلُ ، فَمَا أَتَذَكَّرُهُ ٱلآنَ إِلَّا كَمَا طَالَعْتُهُ بَعْدَ عِشْرِيْنَ سَنَةً مِنْ ذَلِكَ ٱلتَّارِيْخِ حِيْنَ دَعَانِيْ (حَافِظٌ) إِلَىٰ مَطْعَم بَارِ ٱللَّوَاءِ وَقَدْ فَاضَتْ أَنَامِلُهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً : وَكَانَ رَحِمَهُ ٱللهُ قَدْ أَصْدَرَ ٱلْجُزْءَ ٱلنَّانِيْ مِنَ مَلَى مَنَ مَعَهُ اللهِ عَدْ أَلْكِتَابَ كُلَّهُ فِيْمَا بَيْنَ ٱلظُّهْرِ اللهُ لِيْ حَتَّىٰ قَرَأْتُ مَعَهُ ٱلْكِتَابَ كُلَّهُ فِيْمَا بَيْنَ ٱلظُّهْرِ

وَٱلْمَغْرِبِ ؛ وَرَكِبْنَا فِيْ ٱلأَصِيْلِ عَرَبَةً وَخَرَجْنَا نَتَنَزَّهُ ، أَيْ : خَرَجْنَا نَقْرَأُ . . .

非 非 非

وَكَانَ عَلَىٰ وَجْهِ (حَافِظِ) لَوْنٌ مِنَ ٱلرِّضَىٰ لَا يَنَغَيَّرُ فِيْ بُؤْسٍ وَلَا نَعِيْمٍ ، كَبَيَاضِ ٱلأَبْيَضِ وَسَوَادِ ٱلأَسْوَدِ ، وَهَاذَا مِنْ عَجَائِبِ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْ ذَاتِ نَفْسِهِ فَنَّا مِنَ ٱلْفَوْضَىٰ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ حُلُمٌ شِعْرِيٌّ بَدَأَ مِنْ أَبَوَيْهِ ثُمَّ ٱنْقَطَعَ وَتُرِكَ لِتُتَمَّمَهُ ٱلطَّبِيْعَةُ !

وَمَنْ نَظَرَ إِلَىٰ حَافِظٍ عَلَىٰ ٱعْتِبَارِ أَنَّهُ فَنُ ٱلْفَوْضَىٰ ٱلإِنْسَانِيَّةِ رَآهُ جَمِيْلًا جَمَالَ ٱلأَشْبَاءِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ لَا جَمَالَ ٱلنَّاسِ ، فَفِيْهِ مِنَ ٱلصَّحْرَاءِ وَٱلْجِبَالِ وَٱلصَّحُوْدِ وَٱلْغِيَاضِ وَٱلرِّيَاضِ وَٱلْبَرْقِ وَٱلرَّعْدِ وَٱشْبَاهِهَا ؛ وَكُنْتُ أَنَا أَرَاهُ بِهَنْذِهِ ٱلْعَيْنِ فَأَسْتَجْمِلُهُ ، وَيَبْدُوْ لِيْ جَزْلًا مُطْهَمًا ، وَأَرَىٰ فِيْ شَكْلِهِ هَنْدَسَةً كَهَنْدَسَةِ ٱلْكُونِ : تُتَمِّمُ مَحَاسِنَهَا بِمَقَابِحِهَا . وَكَمْ قُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ يَا حَافِظُ أَجْمَلُ مِنَ ٱلْقَفْرِ . . .

أَمَّا هُوَ فَكَانَ يَرَىٰ نَفْسَهُ دَمِيْمَا شَنيْعَ ٱلْمِرْآةِ مُتَفَاوِتَ ٱلْخَلْقِ، كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ مَغْلُوطٌ فِيْ تَرْكِيْبِهِ. . وَقَدْ سَأَلْتُهُ مَرَّةً : هَلْ أَحَبَّ ؟

فَقَالَ : ٱلنِّسَاءُ ٱثْنَتَانِ : فَإِمَّا جَمِيْلَةٌ تَنْفِرُ مِنْ قُبْحِيْ ، وَإِمَّا دَمِيْمَةٌ أَنْفِرُ مِنْ قُبْحِهَا ! وَلِهَا لَمَ يُخْسِنْ مِنْ هَالَمَا ٱلْبَابِ شَيْئًا يُسَمَّىٰ شَيْئًا ؛ وَيَقِيَ شَاعِرًا خَيْرَ تَامًّ ، فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لِلشَّاعِرِ كَحَوَّاءَ لآدَمَ : هِيَ وَحْدَهَا ٱلَّتِيْ تُعْطِيْهِ بِحُبَّهَا عَالَمًا جَدِيْدًا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ ، وَكُلُّ شَرِّهَا أَنَّهَا تَتَخَطَّىٰ بِهِ ٱلسَّمَا وَاتِ نَازِلًا . . .

\* \* \*

وَتَهَدَّمَ حَافِظُ فِيْ أَوَاخِرِ أَيَّامِهِ مِنْ أَثَرِ ٱلْمَرَضِ وَٱلشَّيْخُوْخَةِ ، وَكَانَ آخِرُ ٱلْعَهْدِ بِهِ أَنْ جَاءَ إِلَىٰ إِدَارَةِ « ٱلْمُقْتَطَفِ » وَأَنَا هُنَاكَ ، فَلَمْ يَرَنِيْ حَتَّىٰ بَادَرَنِيْ بِقَوْلِهِ : مَاذَا تَرَىٰ فِيْ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ مِنْ وَصْفِ ٱلأَمْرِيْكَانِ [من الخفيف] :

وَتَخِذْتُم مَوْجَ ٱلأَيْسِ بَرِيْدًا حِيْن خِلْتُم أَنَّ ٱلْبُرُوْق كُسَالَىٰ (١)

<sup>(</sup>١) هَلِذَا ٱلْبَيْتُ مِنْ قَصِيْدَةٍ نَظَمَهَا حَافِظٌ يُخَاطِبُ فِيْهَا ٱلأَمْرِيْكِيِّيْنَ ، وَقَدْ أَشَرْنَا فِيْ مَقَالِنَا فِيْ =

فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِهِ ٱلْمَعْرُوقِ ٱلْمُتَغَضِّنِ وَقُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَ فِيْكَ مَوْضِعُ قُبْلَةٍ لَقَبَّلْتُكَ لِهَـٰذَا ٱلْبَيْتِ ! فَضَحِكَ وَأَدَارَ لِيْ خَدَّهُ ؛ وَلَـٰكِنْ يَقِيَ خَدُّهُ بِلَا تَقْبِيْلِ . . .

#### \* \* \*

وَشُهْرَةُ هَـٰذَا ٱلأَدِيْبِ ٱلْعَظِيْمِ بِنَوَادِرِهِ وَمَحْفُوْظَاتِهِ مِنْ هَـٰذَا ٱلْفَنِّ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يَتَقَصَّصُ ٱلنَّوَادِرَ وَٱلْفُكَاهَاتِ وَمُطَارَحَاتِ ٱلسَّمَرِ مِنْ مَظَانَهَا فِيْ ٱلْكُتُبِ وَرِجَالِ ٱلأَدَبِ وَأَهْلِ يَتَقَصَّصُ ٱلنَّوَادِرَ وَٱلْفُكَاهَاتِ وَمُطَارَحَاتِ ٱلسَّمَرِ مِنْ مَظَانَهَا فِيْ ٱلْكُتُبِ وَرِجَالِ ٱلأَدَبِ وَأَهْلِ ٱلْمُجُونِ ، فَإِذَا قَصَّهَا عَلَىٰ مَنْ يُجَالِسُهُ زَادَ فِيْ أُسْلُوْبِهَا أُسْلُوْبَهُ هُو ، وَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا وَيَتَصَرَّفُ أَلْمُهُ وَيَهُمْ وَيَجْهِهِ وَنَبَرَاتٍ فِيْ يَدِهِ .

وَهُوَ أَصْمَعِيُّ هَـٰذَا ٱلْبَابِ خَاصَّةً ، وَيَرْوِيْ مِنْهُ رِوَايَةٌ عَرِيْضَةٌ ، فَإِذَا ٱسْتَهَلَّ سَحَّ بِٱلنَّوَادِرِ سَحًّا كَأَنَّهَا قَوَافِيْ قَصِيْدَةٍ تَدْعُوْ ٱلْوَاحِدَةُ مِنْهَا أُخْتَهَا ٱلَّتِيْ بَعْدَهَا .

وَقَدْ أَذْكَرَتْنِيْ (ٱلْقَوَافِيْ) مَجْلِسًا حَضَرْتُهُ قَدِيْمًا فِيْ سَنَةِ ١٩٠١ أَوْ ١٩٠٠ ، وَكَانَ المُومِنَا وَ النَّيْقُ اللَّهُ وَمِيًّ ، فَتَعَجَّبَ ٱلْمَرْحُومُ ٱلشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمَهْدِيُّ مِنْ بَسْطَةِ ٱبْنِ ٱلرُّوْمِيِّ فِيْ قَوَافِيْهِ ، فَقَالَ لَهُ (حَافِظٌ) : هَلُمَّ نَتَسَاجَلُ فِيْ هَلذَا ٱلْوَزْنِ اَلْمَهْدِيُّ مِنْ بَسْطَةِ ٱبْنِ ٱلرُّوْمِيِّ فِيْ قَوَافِيْهِ ، فَقَالَ لَهُ (حَافِظٌ) : هَلُمَّ نَتَسَاجَلُ فِيْ هَلذَا ٱلْوَزْنِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ أَحَدُنَا ، وَكَانَتِ ٱلْقَافِيَةُ مِنْ وَزْنِ : قَدَّرَهَا ، أَحْمَرَهَا ، أَخْضَرَهَا . . إلَخ ؛ وَجَعَلْتُ أَنَا أُحْصِيْ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا ضَاقَ ٱلْكَلامُ كَانَ ٱلشَّيْخُ ٱلْمَهْدِيُّ يُفَكِّرُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَنْطِقُ وَجَعَلْتُ أَنَا أُحْصِيْ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا ضَاقَ ٱلْكَلامُ كَانَ ٱلشَّيْخُ ٱلْمَهْدِيُّ يُفَكِّرُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَنْطِقُ وَجَعَلْتُ أَنَا أُحْصِيْ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا ضَاقَ ٱلْكَلامُ كَانَ ٱلشَّيْخُ ٱلْمَهْدِيُّ يُفَكِّرُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَنْطِقُ بِاللَّفْظِ ، وَلَا يَكَادُ يَفْعَلُ حَتَّىٰ يَرْمِيَهِ حَافِظٌ يَسْرُدُ لَهُ مِنْ حِفْظِهِ ٱلْغَرِيْبِ . وَلَا يَكَادُ مُخِيْرًا وَبَقِيَ حَافِظٌ يَسْرُدُ لَهُ مِنْ حِفْظِهِ ٱلْغَرِيْبِ .

أَمَّا فِيْ ٱلنَّوَادِرِ ، فَٱلْعَجِيْبَةُ ٱلَّتِيْ ٱتَّفَقَتْ لَهُ فِيْ هَـٰلَا ٱلْبَابِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ طَنْطَا فِيْ سَنَةِ ١٩١٢ وَمُدِيْرُهَا يَوْمَئِذِ ٱلْمَرْحُوْمُ « مُحَمَّد مُحَبُّ بَاشَا » وَكَانَ دَاهِيَةٌ ذَكِيًّا وَظَرِيْفًا لَبِقًا ، وَكُنْتُ أُخَالِطُهُ وَأَتَّصِلُ بِهِ ، فَدَعَا (حَافِظ) إِلَىٰ ٱلْعَشَاءِ فِيْ دَارِهِ ؛ فَلَمَّا مُدَّتِ ٱلأَيْدِيْ قَالَ وَكُنْتُ أُخَالِطُهُ وَأَتَّصِلُ بِهِ ، فَدَعَا (حَافِظ) إِلَىٰ ٱلْعَشَاءِ فِيْ دَارِهِ ؛ فَلَمَّا مُدَّتِ ٱلأَيْدِيْ قَالَ ٱلْبَاشَا : لِيْ عَلَيْكَ شَرْطٌ يَا حَافِظُ . قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُلُّ لُقْمَةٍ بِنَادِرَةٍ !

فَتَهَلَّلَ حَافِظُ وَقَالَ : نَعَمْ ، لَكَ عَلَيَّ ذَلِكَ . ثُمَّ أَخَذَ يَقُصُّ وَيَأْكُلُ ، وَٱلْعَشَاءُ حَافِلٌ ،

<sup>«</sup> ٱلْمُقْتَطَفِ » إِلَىٰ أَنَّ مَعْنَاهُ مَسْرُوْقٌ .

وَحَافِظٌ كَانَ نَهِمًا ، فَمَا ٱنْقَطَعَ وَلَا أَخَلَ حَتَّىٰ وَفَىٰ بِٱلشَّرْطِ . وَهَـٰذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ ٱلْبَاشَاكَانَ يَتَغَافَلُ وَيَتَغَاضَىٰ وَيَتَشَاغَلُ بِٱلضَّحِكِ ، فَيُسْرِعُ حَافِظٌ وَيُغَالِطُ بِفَمِهِ . . .

\* \* \*

وَلَاكِنَّ هَاذِهِ ٱلْمُضْحِكَاتِ أَضْحَكَتْ مِنْ (حَافِظ) مَرَّةً كَمَا أَضْحَكَتْ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ يَتُرْجِمُ (مكبث Macbeth) لِشِكِسْبِير Shakespeare وَهِي كَأَعْمَالِهِ ٱلنَّاقِصَةِ دَائِمًا - دَعَوْهُ لِإِلْقَاءِ (مُحَاضَرَة) فِيْ نَادِيْ ٱلْمُدَارِسِ ٱلْعُلْيَا ، وَٱلنَّادِيْ يَوْمَئِذِ يَجْمَعُ خَيْرَ ٱلشَّبَابِ حَمِيّةً وَعِلْمًا ، وَكَانَ صَاحِبَ ٱلسِّرِ فِيْهِ (ٱلسِّكِرْبِيْرُ) زِيْنَةُ شَبَابِ ٱلْوَطَنِيَّةِ ٱلْمَرْحُومُ أَمِينُ بِكُ ٱلرَّافِعِيُّ ، فَقَامَ حَافِظٌ فَأَنْشَدَهُمْ بَعْضَ مَا تَرْجَمَهُ نَظْمًا عَنْ شِكِسْبِيْرٍ Shakespeare ، مَثَلَهُ تَمْثِيلًا أَفْرَغَ فِيْهِ حَافِظٌ فَأَنْشَدَهُمْ بَعْضَ مَا تَرْجَمَهُ نَظْمًا عَنْ شِكِسْبِيْرٍ Shakespeare ، مَثَلَهُ تَمْثِيلًا أَفْرُغَ فِيْهِ جُهْدَهُ ، فَأَطْرَبَ وَأَعْجَبَ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ (ٱلْمُحَاضَرَة) ، فَأَخَذَ يُلْقِيْ عَلَيْهِمْ مِنْ نَوَادِرِهِ ، وَبَدَأَ عَلْمَهُ بِهَاذِهِ ٱلنَّهُ وَاللَّهُ : أَنْدِ بِكُرٌ أَمْ ثَيْبٌ ؟ كَثَرَتِ ٱلْفُتُوحُ عَلَىٰ عَهْدِ ٱلْمُعْتَصِمِ جَارِيَةٌ يَشْتَرِيْهَا ، فَسَأَلَهَا : أَنْتِ بِكُرٌ أَمْ ثَيْبٌ ؟ كَثَرَتِ ٱلْفُتُوحُ عَلَىٰ عَهْدِ ٱلْمُعْتَصِم جَارِيَةٌ يَشْتَرِيْهَا ، فَسَأَلَهَا : أَنْتِ بِكُرٌ أَمْ ثَيْبٌ ؟ فَقَالَتْ : كَثَرَتِ ٱلْفُتُوحُ عَلَىٰ عَهْدِ ٱلْمُعْتَصِم . . . .

وَنَظَرَ حَافِظٌ إِلَىٰ وُجُوْهِ ٱلْقَوْمِ فَأَنْكَرَهَا . . . وَبَقِيَتْ هَاذِهِ ٱلْوُجُوْهُ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْمُحَاضَرَةِ كَأَنَّهَا تَقُوْلُ لَهُ : إِنَّكَ لَمْ تُفْلِحْ !

وَلَقَدْ كَانَ هَـٰذَا مِنْ أَقْوَىٰ ٱلأَسْبَابِ فِيْ تَنَبُّهِ (حَافِظ) إِلَىٰ مَا يَجِبُ لِلشَّبَابِ عَلَيْهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُوْنَ شَاعِرَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ ٱلْقَصَائِدِ ٱلسِّيَاسِيَّةِ ٱلَّتِيْ كُسَبَهُمْ بِهَا مِنْ بَعْدُ ، وَنَادِرَةُ ٱلْمُعْتَصِمِ كَالْعَوْرَةِ ٱلْمَكْشُوْفَةِ ، وَلَسْتُ أَدْرِيْ أَكَانَ حَافِظُ يَعْرِفُ ٱلنَّادِرَةَ ٱلْبَدِيْعَةَ ٱلأُخْرَىٰ أَمْ لَا ؟ فَقَدْ عُرِضَتْ جَارِيَةٌ أَدِيْبَةٌ ظَرِيْفَةٌ عَلَىٰ ٱلرَّشِيْدِ فَسَأَلَهَا : أَنْتِ بِكُرُّ أَمْ أَيْشٍ ؟

فَقَالَتْ : أَنَا (أَمْ أَيْش) يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ . . .

\* \* \*

وَفَنُّ (ٱلشَّغْرِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ) ٱلَّذِيْ عُرِفَ بِهِ حَافِظٌ ، لَمْ يَكُنْ فَنَّهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَا كَانَ هُوَ قَلْ تَنَبَّهَ لَهُ أَوْ تَحَرَّاهُ فِيْ طَرِيْقَتِهِ ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَىٰ مِصْرَ ٱلأَمْبَرَاطُوْرَةُ (أُوجِيْنِيْ Eugenie)(١) نَظَمَ

<sup>(</sup>۱) أوجيني Eugenie Maria de montijo de ): اسمها كاملًا Napoleon III أمبرطورة فرنسة (۱۸۷۳ ـ ۱۸۷۱ م) زوجة نابليون الثالث Napoleon III أمبراطور=

قَصِيْدَتَهُ ٱلنُّونِيَّةَ ٱلَّتِيْ يَقُولُ فِيْهَا [من الخفيف] :

فَاعْدُرِيْنَا عَلَىٰ ٱلْقُصُورِ ، كِلَانَا غَيَّرَتْهُ طَوارِى وُ ٱلْحَدَثَانِ

وَلَقِيْنَهُ بَعْدَهَا ، فَسَأَلَنِيْ رَأْبِيْ فِيْ هَاذِهِ ٱلْقَصِيْدَةِ ، وَكَانَ بِهَا مُدِلَّا مُعْجَبًا ، شَأْنَهُ فِيْ كُلِّ شِعْرِهِ ؛ فَآنْتَقَدْتُ مِنْهَا أَشْيَاءَ فِيْ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيْهَا ، وَأَشَرْتُ إِلَىٰ ٱلطَّرِيْقَةِ ٱلَّتِيْ كَانَ يَحْسُنُ أَنْ تُخَاطَبَ بِهَا ٱلأَمْبَرَاطُوْرَةُ ؛ فَكَأَنَيْ أَغْضَبْتُهُ ؛ فَقَالَ : إِنَّ ٱلشَّيْخَ مُحَمَّدُ عَبْدُهُ ، وَسَعْدَ زَغُلُوْلٍ ، وَقَاسِمَ أَمِيْنِ \_ أَجْمَعُوْا عَلَىٰ أَنَّ هَلْذَا ٱلنَّمَطَ هُو خَيْرُ ٱلشَّعْرِ ، وَقَالُوْا لِين : إِذَا نَظُمْتَ فَآنْظِمْ مِثْلَ هَالذَا قَالُوْا لِيْ : إِذَا نَظَمْتَ فَآنْظِمْ مِثْلَ هَاذَا قَ ٱلشَّعْرِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ » ؛ ثُمَّ كَأَنَّهُ تَنَبَهَ إِلَىٰ أَنَهَا طَرِيْقَةٌ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ قَصَائِدِ شَوْقِيْ ٱلآنَ غَزَلٌ وَمَدْحٌ ، وَلَا أَثَرَ فِيْهَا لِهَاذَا ٱلشَّعْرِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مُشَا لِهَاذَا ٱلشَّعْرِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَوْ الشَّعْرِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَوْ الشَّعْرِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَا لَهُ فَالَ : إِنَّ كُلَّ قَصَائِدِ شَوْقِيْ ٱلآنَ غَزَلٌ وَمَدْحٌ ، وَلَا أَثَرَ فِيْهَا لِهَاذَا ٱلشَّعْرِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَاللَهُ عَلَىٰ أَنْهُ مَلْ هُولَا اللَّهُ مُونَا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْفَالَ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ال

وَتَنَابَعَتْ قَصَائِدُهُ ٱلاجْتِمَاعِيَّةُ ، فَلَقِيَنِيْ بَعْدَهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ فَقَالَ لِيْ : إِنَّ ٱلشَّاعِرَ ٱلَّذِيْ لَا يَنْظِمُ فِيْ ٱلاجْتِمَاعِيَّاتِ لَيْسَ عِنْدِيْ بِشَاعِرٍ . وَأَرَدْتُ أَنْ أَغِيْظَهُ فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا هِيَ ٱلاجْتِمَاعِيَّاتُ إِلَّا جَعْلُ مَقَالَاتِ ٱلصَّحْفِ قَصَائِدَ ؟

فَٱلأَسْتَاذُ ٱلإِمَامُ وَسَعْد زَغْلُوْل وَقَاسِم أَمِيْن : أَحَدُ هَاؤُلَاءِ أَوْ جَمِيْعُهُمْ أَصْلُ هَاذَا الْمَذْهَبِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ حَافِظٌ ، وَهُوَ كَثِيْرًا مَا كَانَ يَقْتَبِسُ مِنَ ٱلأَفْكَارِ ٱلَّتِيْ تُعْرَضُ فِيْ مَجْلِسِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُه ، مِنْ حَدِيْثِ أَوْ حَدِيْثِ غَيْرِهِ ، فَيَبْنِيْ عَلَيْهَا أَوْ يُدْخِلُهَا فِيْ مَجْلِسِ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُه ، مِنْ حَدِيْثِ أَوْ حَدِيْثِ غَيْرِهِ ، فَيَبْنِيْ عَلَيْهَا أَوْ يُدْخِلُهَا فِيْ شِعْرِهِ ، وَهُو أَخْيَانًا رَدِيْءُ ٱلأَخْدِ جَدًّا حِيْنَ يَكُونُ ٱلْمَعْنَىٰ فَلْسَفِيًّا ؛ إِذْ كَانَتْ مَلَكَةُ ٱلْفَلْسَفَةِ فِيهُ كَٱلْمُعْظَلَةِ ، وَإِنَّمَا هِيَ فِيْ ٱلشَّاعِرِ مِنْ مَلَكَةِ ٱلْحُبُ ، وَإِنَّمَا أَوْلُهَا وَأَصْلُهَا دُخُولُ ٱلْمَرْأَةِ فِيْ عَالَمِ الْكَلَامِ بِإِيْهَامِهَا وَثَرْثَرَتِهَا . . .

\* \* \*

وَكُنْتُ أَوَّلَ عَهْدِيْ بِٱلشِّعْرِ نَظَمْتُ قَصِيْدَةً مَدَحْتُ فِيْهَا ٱلأُسْتَاذَ ٱلإِمَامَ وَأَنْفَذْتُهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَابَلْتُ حَافِظَ بَعْدَهَا فَقَالَ لِيْ : إِنَّهُ هُوَ تَلَاهَا عَلَىٰ ٱلإِمَامِ ، وَإِنَّهُ ٱسْتَحْسَنَهَا ؛ قُلْتُ : فَمَاذَا

فرنسة بعد سقِوط الأمبراطورية الثانية عام ۱۸۷۱ م ، أقامت مع زوجها في إنكلترة ، وبقيت هناك
 بعد وفاته سنة ۱۸۷۳ م .

كَانَتْ كَلِمَتُهُ فِيْهَا ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا . . .

فَأَضْطَرَبَ شَيْطَانِيْ مِنَ ٱلْغَضَبِ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ٱلشَّيْخَ لَيْسَ بِشَاعِرٍ ، فَلَيْسَ لِرَأْيِهِ فِيْ ٱلشَّعْرِ كَبِيْرُ مَعْنَىٰ ! قَالَ : وَيُحَكَ ! إِنَّ هَـٰلَـا مَبْلَعُ ٱلاسْتِحْسَانِ عِنْدَهُ .

قُلْتُ : وَمَاذَا يَقُوْلُ لَكَ أَنْتَ حِيْنَ تُنْشِدُهُ ؟ قَالَ : أَعْلَىٰ مِنْ ذَلِكَ قَلِيْلًا . . . فَأَرْضَانِيْ وَٱللهِ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ حَافِظٍ (قَلِيْلٌ) ، وَطَمِعْتُ مِنْ يَوْمِئِذٍ .

وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّ ﴿ حَافِظَ إِبْرَاهِيْمٍ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا دِيْوَانُ ﴿ ٱلشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ ﴾ ، لَوْلَا أَنَّ هَـٰذَا هَـٰذَا ، لَمَا كَانَ ذَلِكَ ذَلِكَ .

وَمِنْ أَثَرِ ٱلشَّيْخِ فِيْ حَافِظٍ أَنَّهُ كَانَ دَائِمًا فِيْ حَاجَةٍ إِلَىٰ مَنْ يَسْمَعُهُ ، فَكَانَ إِذَا عَمِلَ أَبْيَاتًا رَكِبَ إِلَىٰ مَنْ يَسْمَعُهُ ، فَكَانَ إِذَا عَمِلَ أَبْيَاتًا رَكِبَ إِلَىٰ إِسْمَاعِيْلَ بَاشَا صَبْرِيْ فِيْ ٱلْقَصْرِ ٱلْعَيْنِيِّ ، وَطَافَ عَلَىٰ ٱلْقَهَوَاتِ وَٱلأَنْدِيَةِ يُسْمِعُ ٱلنَّاسَ بِٱلْقُوَّةِ . . . إِذْ كَانَتْ أُذُنُ ٱلْإِمَامِ هِيَ ٱلَّتِيْ رَبَّتِ ٱلْمَلَكَةَ فِيْهِ ؛ وَقَدْ بَيَّنًا هَلْذَا فِيْ مَقَالِنَا فِيْ " ٱلْمُقْتَطَفِ " . .

وَكَانَ تَمَامُ ٱلشَّعْرِ ٱلْحَافِظِيِّ أَنْ يُنْشِدَهُ حَافِظٌ نَفْسُهُ ؛ وَمَا سَمِعْتُ فِيْ ٱلإِنْشَادِ أَعْرَبَ عَرَبِيَّةً مِنَ ٱلْبَارُوْدِيِّ ، وَلَا أَعْذَبَ عُذُوْبَةً مِنَ ٱلْكَاظِمِيِّ ، وَلَا أَفْخَمَ فَخَامَةً مِنْ حَافِظٍ ؛ رَحِمَهُمُ ٱللهُ جَمِيْعًا .

وَكَانَ أَدِيْبُنَا يُجِلُّ ٱلْبَارُودِيَّ إِجْلَالًا عَظِيْمًا ، وَلَمَّا قَالَ فِيْ مَدْحِهِ [من الطويل] :

فَمُسِرْ كُسِلَّ مَعْنَى فَسَارِسِسِيِّ بِطَسَاعَتِسِيْ وَكُسِلِّ نَفُسِوْدِ مِنْسَهُ أَنْ يَتَسِوَدَهَا قُمُس قُلْتُ لَهُ : مَا مَعْنَىٰ هَلذَا ؟ وَكَيْفَ يَأْمُرُ ٱلْبَارُوْدِيُّ كُلَّ مَعْنَىٰ فَارِسِيِّ وَمَا هُوَ بِفَارِسِيِّ ؟

قَالَ : إِنَّهُ يَعْرِفُ ٱلْفَارِسِيَّةَ ، وَقَدْ نَظَمَ فِيْهَا ، وَعِنْدَهُ مَجْمُوْعَةٌ جَمَعَ فِيْهَا كُلَّ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْفَارِسِيَّةِ ٱلْبَدِيْعَةِ ٱلَّتِيْ وَقَفَ عَلَيْهَا ؛ قُلْتُ : فَكَانَ ٱلْوَجْهُ أَنْ تَقُوْلَ لَهُ : أَعِرْنِيْ ٱلْمَجْمُوْعَةَ ٱلَّتِيْ عِنْدَكَ . . .

أَمَّا ٱلْكَاظِمِيُّ ، فَكَانَ حَافِظٌ يُجَافِيْهِ وَيُبَاعِدُهُ ، حَتَّىٰ قَالَ لِيْ مَرَّةٌ وَقَدْ ذَكَّرْتُهُ بِهِ : « عَقَقْنَاهُ يَا مُصْطَفَىٰ !» .

وَمَا أَنْسَ لَا أَنْسَ فَرَحَ حَافِظ حِيْنَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّ ٱلْكَاظِمِيَّ يَحْفَظُ قَصِيْدَةً مِنْ قَصَائِدِهِ ،

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ فِيْ سَنَةِ ١٩٠١ ـ عَلَىٰ مَا أَذْكُرُ ـ أَعْلَنُواْ عَنْ جَوَائِزَ يَمْنَحُونَهَا مَنْ يُجِيْدُ فِيْ مَذْحِ أَلْكَ أَلْبَارُوْدِيِّ وَصَبْرِيْ وَٱلْكَاظِمِيِّ ، ثُمَّ تَخَلَّىٰ ٱلْبَارُوْدِيُّ وَصَبْرِيْ وَٱلْكَاظِمِيِّ ، ثُمَّ تَخَلَّىٰ ٱلْبَارُوْدِيُّ وَصَبْرِيْ وَٱلْكَاظِمِيِّ ، ثُمَّ تَخَلَّىٰ ٱلْبَارُوْدِيُّ وَصَبْرِيْ ، وَحَكَمَ ٱلْكَاظِمِيُّ وَحْدَهُ ، فَنَالَ حَافِظٌ ٱلْمِيْدَالِيَّةَ ٱلذَّهَبِيَّةَ ، وَنَالَ مِثْلَهَا ٱلسَّيِّدُ تَوْفِيْقُ ٱلْبَعْرِيُّ .

وَلَمَّا زُرْتُ ٱلْكَاظِمِيَ ، وَكُنْتُ يَوْمَئِذِ مُبْنَدِئًا فِيْ ٱلشَّعْرِ ، وَلَا أَزَالُ فِيْ ٱلْغَرْزَمَةِ (١) ، قَالَ : لِمَاذَا لَمْ تَذْخُلْ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمُبَارَاةِ ؟ قُلْتُ : وَأَيْنَ أَنَا فِيْ شَوْقِيْ وَحَافِظٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ ؟ فَقَالَ : « لِيهْ تِخَلِّي هِمَّتَكَ ضَعِيْفَةً ؟ » ثُمَّ أَسْمَعَنِيْ قَصِيْدَةَ حَافِظٍ وَكَانَ مُعَجَبًا بِهَا ، فَنَقَلْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ حَافِظٍ ، فَكَادَ يَطِيْرُ عَنْ كُرْسِيِّهِ فِيْ ٱلْقَهْوَةِ .

#### 茶 茶 茶

وَكَانَ تَعَنُّتُ حَافِظٍ عَلَىٰ ٱلْكَاظِمِيِّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِصْرِيٍّ ، فَفِيْ سَنَةِ ١٩٠٣ كَانَتْ تَصْدُرُ فِيْ الْقَاهِرَةِ مَجَلَّةٌ ٱسْمُهَا ﴿ اللَّرَيَّا ﴾ ، فَظَهَرَ فِيْ أَحَدِ أَعْدَادِهَا (٢) مَقَالٌ عَنِ ٱلشُّعَرَاءِ بِهَالْاَ ٱلتَّوْقِيْعِ (۞) ، وَٱنْفَجَرَ هَاذَا ٱلْمُقَالُ آنْفِجَارَ ٱلْبُرْكَانِ ، وَقَامَ بِهِ ٱلشُّعَرَاءُ وَقَعَدُوا ، وَكَانَ لَهُ فِيْ الْغَارَةِ عَلَيْهِمْ كَزَفِيْفِ ٱلْجَيْشِ وَقَعْقَعَةِ ٱلسَّلَاحِ ، وَتَنَاوَلَتْهُ ٱلصَّحُفُ ٱلْيُوْمِيَّةُ ، وَٱسْتَمَرَّتْ رَجْفَتُهُ ٱلأَدْبِيَةُ نَحْوَ ٱلشَّهْرِ ، وَٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلْخِدْيُو ؛ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ ٱلأَسْتَاذُ ٱلإِمَامُ فِيْ مَجْلِسِهِ ، وَٱخْتَمَعَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ كِبَارِ أَسَاتِذَةِ ٱلْعَصْرِ ٱلسُّوْرِيِّيْنَ ، كَٱلْعَلَّمَةِ سُلَيْمَانَ ٱلْبُسْنَانِيِّ ، وَٱدِيْبِ وَالْمُؤَرِّخِ ٱلْكَبِيْرِ جُورْجِيْ زِيْدَانِ \_ إِذْ كَانَ صَاحِبُ ٱلْمَجَلَّةِ مَسِيْسًا بَعْدَ دَسِيْسٍ لِيَعْلَمُوا مَنْ هُو كَاتِبُ الْمَجَلَّةِ وَسِيْسًا بَعْدَ دَسِيْسٍ لِيَعْلَمُوا مَنْ هُو كَاتِبُ ٱلْمُقَالِلِ .

وَشَاعَ يَوْمَئِذٍ أَنِّيْ أَنَا ٱلْكَاتِبُ لَهُ ؛ وَكَانَ ٱلْكَاظِمِيُّ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلشُّعَرَاءِ فِيهِ ؛ فَغَضِبَ حَافِظٌ لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا ، وَمَا كَادَ يَرَانِيْ فِيْ ٱلْقَاهِرَةِ حَتَّىٰ ٱبْتَدَرَنِيْ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ أَنْتَ كَاتِبُ ٱلْمَقَالِ ، وَذِمَّةُ ٱلإِسْلَامِ أَنْتَ صَاحِبُهُ ! ﴾ .

<sup>(</sup>١) ٱلْغَرْزَمَةُ : أَوَّلُ قَوْلِ الشَّعْرِ ، حِيْنَ يَكْثُرُ ٱلرَّدِيْءُ فِيْهِ . يُقَالُ : فُلَانٌ يُغَرْزِمُ .

<sup>(</sup>٢) { عَدَدُ يَنَايِرَ/ كانون الأول سَنَةَ ١٩٠٥ ، وَٱنْظُرْ ﴿ شُعَرَاءُ عَصْرِهِ ﴾ مِنْ كِتَابِنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ ﴾ } .

ثُمَّ دَخَلْنَا إِلَىٰ « قَهُوَةِ ٱلشَّيْشَةِ » ، فَقَالَ فِيْ كَلَامِهِ : « إِنَّ ٱلَّذِيْ يُغِيْظُنِيْ أَنْ يَأْتِيَ كَاتِبُ ٱلْمَقَالِ بِشَاعِرٍ مِنْ غَيْرِ مِصْرَ فَيَضَعَهُ عَلَىٰ رُوُوْسِنَا نَحْنُ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ ! » .

فَقُلْتُ : « وَلَعَلَ هَلْذَا قَدْ غَاظَكَ بِقَدْرِ مَا سَرَّكَ أَلَّا يَكُوْنَ ٱلَّذِيْ عَلَىٰ رَأْسِكَ هُوَ شَوْقِيْ . . . » .

وَغَضِبَ ٱلسَّيِّدُ تَوْفِيْقُ ٱلْبَكْرِيُ غَضَبًا مِنْ نَوْعِ آخَرَ ، فَٱسْتَعَانَ بِٱلْمَرْحُوْمِ ٱلسَّيِّدِ مُصْطَفَىٰ ٱلْمَنْفَلُوْطِيُّ فَكَتَبَ مَقَالًا فِيْ « مَجَلَّةِ سَرْكِيْسٍ » ٱلْمَنْفَلُوْطِيُّ فَكَتَبَ مَقَالًا فِيْ « مَجَلَّةِ سَرْكِيْسٍ » يُعَارِضُ بِهِ مَقَالَ « ٱلثُّرَيَّا » ، وَجَعَلَ فِيْهِ ٱلْبَكْرِيَّ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلشُّعَرَاءِ . . وَمَدَحَهُ مَدْحًا يَرِنُّ رَئْسِ ٱلشُّعَرَاءِ . . وَمَدَحَهُ مَدْحًا يَرِنُّ رَئْسٍ الشُّعَرَاءِ . . وَمَدَحَهُ مَدْحًا يَرِنُّ رَئْسٍ السُّعَرَاءِ . .

أَمَّا أَنَا فَتَنَاوَلَنِيْ بِمَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ ٱلذَّمِّ ، وَجَرَّدَنِيْ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ وَٱلْمَعَانِيْ جَمِيْعًا ؛ وَعَدَّنِيْ فِيْ ٱلشُّعَرَاءِ لِيَقُوْلَ أَنِّيْ لَسْتُ بِشَاعِرٍ . . . فَكَانَ هَلذَا رَدَّ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ <sup>(١)</sup> .

وَتَعَلَّقَ مَقَالُ ٱلْمَنْفَلُوْطِيِّ عَلَىٰ ٱلْمَقَالِ ٱلأَوَّلِ فَٱشْتَهَرَ بِهِ لَا بِٱلْمَنْفَلُوْطِيِّ ؛ وَغَضِبَ حَافِظٌ مَرَّةً ثَانِيَةً ، فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَابًا يَذْكُرُ فِيْهِ تَعَسُّفَ هَـٰذَا ٱلْكَاتِبِ وَتَحَامُلَهُ ، وَيَقُوْلُ : قَدْ وَكَلْتُ النَّكَ أَمْ تَأْدُنِهِ (٢) .

فَكَتَبْتُ مَقَالًا فِي جَرِيْدَةِ « ٱلْمِنْبَرِ » ، وَكَانَ يُصْدِرُهَا ٱلأُسْتَاذَانِ مُحَمَّدٌ مَسْعُودُ وَحَافِظٌ عَوَضْ ، وَوَضَعْتُ كَلِمَةَ ٱلْمَنْفَلُوْطِيِّ ٱلَّتِيْ ذَمَّنِيْ بِهَا فِيْ صَدْرِ مِقَالِيْ أُفَاخِرُ بِهَا . . . وَقُلْتُ : إِنِّيْ كَذَلِكَ ٱلْفَيْلَسُوْفِ ٱلْذِيْ أَرَادُوهُ أَنْ يَشْفَعَ إِلَىٰ مَلِكِهِ ، فَأَكَبَّ عَلَىٰ قَدَمِ ٱلْمَلِكِ حَتَّىٰ شَفَّعَهُ ؛ فَلَمَّا عَابُوهُ بِأَنَّهُ أَذَالَ حُرْمَةَ ٱلْفَلْسَفَةِ بِٱنْحِنَائِهِ عَلَىٰ قَدَمِ ٱلْمَلِكِ وَسُجُوْدِهِ لَهُ ، قَالَ : وَيُحَكُمْ ! فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا كَانَ ٱلْمَلِكُ قَدْ جَعَلَ أُذُنَيْهِ فِيْ رِجْلَيْهِ . . .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) [ نَشَر الْمَرْحُومُ الْمَنْفَلُوطِيُّ مَقَالَهُ هَذَا فِي الطَّبْعَةِ الأُولَى مِنْ كِتابِهِ " اَلتَظَرَات " بَعْدَ أَنْ هَذَّبَهُ ؛ ثُمَّ حَذَفَهُ مِنَ الطَّبْعَاتِ الأُخْرَىٰ ، لِأَنَّهُ هُوَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّائِحَةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ لا يُسمَّى بُكَاوُهَا بُكَاءً . . . . . . . . ] { اَنْظُرْ " فِيْ النَّقْدِ " مِنْ كِتَابٍ " حَيَاةُ الرَّافِعِيِّ " } .

<sup>(</sup>٢) {« ٱلْمُقْتَطَفُ» نُوْفَمْبَرُ/ تشرين الآخر سَنَةَ ١٩٣٢ ، وَٱنْظُرْ « فِيْ ٱلنَّقْدِ» مِنْ كِتَابِنَا « حَبَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » } .

وَلَمْ يَكُنْ مَضَىٰ لِيْ فِي مُعَالَجَةِ ٱلشَّغْرِ غَيْرُ سَنَتَيْنِ حِيْنَ ظَهَرَ مَقَالُ " ٱلثُّرِيَّا " ، وَمَعَ ذَلِكَ أَصْبَحَ كُلُّ شَاعِرٍ يُرِيْدُ أَنْ يَعْرِفَ رَأْيِيْ فِيهِ ؛ فَمَرَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ (بِجَافِظ) وَهُوَ فِيْ جَمَاعَةٍ لَا أَعْرِفُهُمْ ، فَلَمَّا ٱطْمَأَنَّ بِيْ ٱلْمَجْلِسُ قَالَ حَافِظٌ : مَا رَأَيُكَ فِيْ شِعْرِ ٱلْيَازِجِيِّ ؟ فَأَجَبْتُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَطْمَأَنَّ بِيْ ٱلْمَجْلِسُ قَالَ حَافِظٌ : مَا رَأَيُكَ فِيْ شِعْرِ ٱلْيَازِجِيِّ ؟ فَأَجَبْتُهُ ، قَالَ : فَالْبُسْتَانِيِّ ؟ فَنَجِيْبٍ ٱلْحَدَّادِ ؟ فَفُلَانٍ ؟ فَفُلَانٍ ؟ فَذَاوُدَ عَمُونَ ؟ قُلْتُ : هَاذَا لَمْ أَقْرَأُ لَلْ قَلْلُا لَا يَسُوعُ مَعَهُ ٱلْحُكُمُ عَلَىٰ شِعْرِهِ . قَالَ : فَمَاذَا قَرَأَتَ لَهُ ؟ قُلْتُ : رَدَّهُ عَلَىٰ قَصِيْدَتِكَ إِلَيْهِ [من المتقارب] :

### شَجَتنَا مَطَالِعُ أَقْمَارِهَا

قَالَ : فَمَا رَأْيُكَ فِيْ قَصِيْدَتِهِ هَـٰذِهِ ؟ قُلْتُ : هِيَ مِنَ ٱلشَّعْرِ ٱلْوَسَطِ ٱلَّذِيْ لَا يَعْلُوْ وَلَا يَنْزِلُ .

فَمَا رَاعَنِيْ إِلَّا رَجُلٌ فِيْ ٱلْمَجْلِسِ يَقُوْلُ : أَنْصَفْتَ وَٱللهِ ! فَقَالَ حَافِظٌ : أُقَدِّمُ لَكَ دَاوُدَ بِكْ عَتُمْوْن ! . . .

رَحِمَ ٱللهُ تِلْكَ ٱلأَيَّامَ ! .

# هُ شُوقِيْ (\*)

هَاذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِيْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ مِصْرَ ٱخْتَارَتْهُ دُوْنَ أَهْلِهَا جَمِيْعًا لِتَضَعَ فِيْهِ رُوْحَهَا ٱلْمُتَكَلِّمَ ، فَأَوْجَبَتْ لَهُ مَا لَمْ تُوْجِبْ لِغَيْرِهِ ، وَأَعَانَتْهُ بِمَا لَمْ يَتَّفِقْ لِسِوَاهُ ، وَوَهَبَتْهُ مِنَ ٱلْقُدْرَةِ ٱلْمُتَكَلِّمَ ، فَأَوْجَبَتْ لَهُ مَا لَمْ تُوْجِبْ لِغَيْرِهِ ، وَأَعَانَتْهُ بِمَا لَمْ يَتَّفِقْ لِسِوَاهُ ، وَوَهَبَتْهُ مِنَ ٱلْقُدْرَةِ وَآلتَّمْكِيْنِ وَأَسْبَابِ ٱلرِّيَاسَةِ وَخَصَائِصِهَا عَلَىٰ قَدْرِ أُمَّةٍ تُرِيْدُ أَنْ تَكُونَ شَاعِرَةً ، لَا عَلَىٰ قَدْرِ رَجُلٍ فِيْ نَفْسِهِ ؛ وَبِهِ وَحْدَهُ ٱسْتَطَاعَتْ مِصْرُ أَنْ تَقُوْلَ لِلتَّارِيْخِ : شِعْرِيْ وَأَدَبِيْ ! .

شُوقِيْ: هَاذَا هُوَ ٱلاسْمُ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْ ٱلأَدَبِ كَٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ؛ مَتَىٰ طَلَعَتْ فِيْ مَوْضِعٍ فَقَدْ طَلَعَتْ فِيْ بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ ٱلْعَالَمِ ٱلْعَرَبِيِّ ٱتَّسَعَ مَعْنَىٰ مُوْضِعٍ فَقَدْ طَلَعَتْ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ ، وَمَتَىٰ ذُكِرَ فِيْ بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ ٱلْعَالَمِ ٱلْعَرَبِيِّ ٱتَّسَعَ مَعْنَىٰ ٱسْمِهِ فَذَلَّ عَلَىٰ مِصْرَ كُلِّهَا كَأَنَّمَا قِيْلَ : ٱلنِّيْلُ أَوِ ٱلْهَرَمُ أَوِ ٱلْقَاهِرَةُ ؛ مُتَرَادِفَاتٍ لَا فِيْ وَضْعِ ٱللَّغَةِ وَلَلْكِنْ فِيْ جَلَالِ ٱللَّغَةِ .

رَجُلٌ عَاشَ حَتَىٰ تَمَّ ، وَذَلِكَ بُرْهَانُ ٱلتَّارِيْخِ عَلَىٰ ٱصْطِفَائِهِ لِمِصْرَ ، وَدَلِيْلُ ٱلْعَبْقَرِيَّةِ عَلَىٰ أَنْ فِيْهِ السِّرَ الْمُتَحَرِّكَ ٱلَّذِيْ لَا يَقِفُ وَلَا يَكِلُّ وَلَا يَقْطَعُ فِظَامَ عَمَلِهِ كَأَنَّ فِيْهِ حَاسَّةَ نَحْلَةٍ عَلَىٰ أَنَّ فِيْهِ السَّرَ الْمُنتَ مَنْ وَهُرِهِ وَلَمْ يَقَعْ دُوْنَ أَبْعَدِ فَيْ حَدِيْقَةٍ . وَيَكْبُرُ شِعْرُهُ كُلَّمَا كَبِرَ ٱلزَّمَنُ ، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ دَهْرِهِ وَلَمْ يَقَعْ دُوْنَ أَبْعَدِ غَلَيْتِهِ ، وَكَأَنَّ شِعْرَهُ تَارِيْخٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ يُطَوِّرُ أَطْوَارَهُ فِيْ غَلَيْتِهِ ، وَكَأَنَّ شِعْرَهُ تَارِيْخٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ يُطَوِّرُ أَطْوَارَهُ فِيْ اللّهُ وَلَا يَعْرَفُ فَلَمْ يَجْمُدُ وَلَمْ يَرْتَكِسْ ، وَبَقِيَ خَيَالُ صَاحِبِهِ إِلَىٰ آخِرِ عُمُرِهِ فِيْ تَدْبِيْرِ ٱلسَّمَاءِ كَعَرَّاضِ ٱلنَّهُ مَا يَشْعَلُهُ كَثِيْرُ ٱلْبَرْقِ مُمْتَلِيٍّ مُمْطِرٌ يَنْصَبُ مِنْ نَاحِيَةٍ وَيَمْتَلِئُ مِنْ نَاحِيَةٍ .

وَٱلنَّاسُ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّبَابُ وَٱلْكُهُوْلَةُ وَٱلْهَرَمُ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلأَدِيْبَ ٱلْحَقَّ يُكْتَبُ عَلَيْهِ شَبَابٌ وَكُهُوْلَةٌ وَشَبَابٌ ؛ إِذْ كَانَتْ فِيْ قَلْبِهِ ٱلْغَايَاتُ ٱلْحَيَّةُ ٱلشَّاعِرَةُ مَا تَنْفَكُ يَلِدُ بَعْضُهَا بَعْضًا إِلَىٰ مَا لَا ٱنْقِطَاعَ لَهُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حَيَاةِ ٱلشَّاعِرِ ٱلَّتِيْ خُلِقَتْ فِيْ قَلْبِهِ ، وَلَـٰكِنَّهَا مِنْ حَيَاةِ ٱلْمَعَانِيْ فِيْ هَـٰذَا ٱلْقَلْبِ .

<sup>(\*) «</sup> اَلمقتطف » ، المجلد : ٨١ ، نوفمبر/تشرين الآخر ١٩٣٢ م ، الصفحات : ٣٩٧ ـ ٣٩٧ . { وَٱنْظُرْ « فِي النقد » مِنْ كِتَابِنَا « حَيَاةُ الرَّافِعِيِّ » } .

أُقُرُرُ هَاذَا فِي شَوْقِي رَحِمَهُ اللهُ ، وَأَنَا مِنْ أَعْرَفِ النَّاسِ بِعُيُوْبِهِ وَأَمَاكِنِ الْغَمِيْزَةِ فِي أَدَبِهِ وَشِعْرِهِ ، وَلَاكِنَّ هَاذَا الرَّجُلَ انْفَلَتَ مِنْ تَارِيْخِ الْأَدَبِ لِمِصْرَ وَحْدَهَا كَانْفِلَاتِ الْمَطْرَةِ مِنْ سَحَابِهَا الْمُسَايِرِ فِي النَّعْرِ ، وَهِي لَمْ سَحَابِهَا الْمُسَايِرِ فِي النَّعْرِ ، وَهِي لَمْ شَحَابِهَا الْمُسَسَايِرِ فِي النَّعْرِ ، وَهِي لَمْ تُذَكَرْ قَدِيْمًا فِي الأَدَبِ إِلَّا بِالنَّكْتَةِ وَالرَّقَةِ وَصِنَاعَاتٍ بَدِيْعَةٍ مُلَفَقَةٍ ، وَلَمْ يَسْتَفِضْ لَهَا ذِكْرٌ يَنْ المُسَتَغِيمَ وَكَانَتُ كَالْمُسْتَجْدِيَةِ مِنْ تَارِيْخِ الْحَوَاضِرِ فِي الْعَالَمِ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدِ يَابِغَةٍ وَلَا عَنقرِيً اللَّوْلَةِ صَاحِبَ دِيْوَانِ الإِنْشَاءِ فِي مِصْرَ لِلظَّاهِرِ بَنِ الْمُسْتَنْصِرِ (وَقَدْ تُوفِي سَنَةَ الْمُسَتَعْدِيةِ مَنْ تَارِيْخِ الْحَوَاضِرِ فِي الْعَالَمِ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدِ الْمُلَقَّبَ بِولِيِّ اللَّهُ اللَّوْلَةِ صَاحِبَ دِيْوَانِ الإِنْشَاءِ فِي مِصْرَ لِلظَّاهِرِ بَنِ الْمُسْتَنْصِرِ (وَقَدْ تُوفِي سَنَةَ اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَضِرِ (وَقَدْ تُوفِي سَنَةً عِلَى اللَّهُ فِي الْعَلَمِ بِولِيِّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْوَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولِ مِنْ اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

وَهَاذَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيِّ ٱلأَسْوَانِيُّ ، إِمَامُ مِنْ أَئِمَّةِ ٱلأَدَبِ فِيْ مِصْرَ (تُوُفِّيَ سَنَةَ ٥٦٢ هـ) وَكَانَ كَاتِبًا شَاعِرًا يَجْمَعُ إِلَىٰ عُلُومِ ٱلأَدَبِ ٱلْفِقْهَ وَٱلْمَنْطِقَ وَٱلْهَنْدَسَةَ وَٱلطَّبَ وَٱلْمُوسِيْقَىٰ وَٱلْفَلَكَ لَ أَرَادَ أَنْ يُدَوِّنَ شِعْرَ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ ، فَجَمَعَ مِنْ شِعْرِهِمْ (وَشِعْرِ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِمْ) أَرْبَعَ مُجَلَّدَاتٍ ، كَأَنَّ ٱلشَّعْرَ ٱلْمِصْرِيَّ وَحْدَهُ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْقَرْنِ ٱلسَّادِسِ لِلْهِجْرَةِ ، فِيْ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِيْ لَمْ مُجَلَّدَاتٍ ، كَأَنَّ ٱلشَّعْرَ ٱلْمُصْرِيُّ وَحْدَهُ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْقَرْنِ ٱلسَّادِسِ لِلْهِجْرَةِ ، فِيْ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِيْ لَمْ يَكُنْ ضَاعَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْكُتُبِ وَٱلدَّواوِيْنِ لَا يَمْلاً أَرْبَعَ مُجَلَّدَاتٍ . . . عَلَىٰ ٱخْتِلَافِهِمْ فِيْ مِقْدَارِ ٱلْمُجَلَّدَةِ ، فَقَدْ تَكُونُ جُزْءًا لَطِيْفَ ٱلْحَجْمِ ، وَٱلأَسْوَانِيُّ نَفْسُهُ يَبْلُغُ دِيْوَانُهُ نَحْوَ مِئةِ وَرَقَةٍ .

وَأَخُوهُ ٱلْحَسَنُ ٱلْمَعْرُوفُ بِٱلْمُهَذَّبِ ٱلأَسْوَانِيِّ (ٱلْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٦٥١) ، قَالَ ٱلْعِمَادُ الْكَاتِبُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِمِصْرَ فِيْ زَمَنِهِ أَشْعَرُ مِنْهُ ، وَسَارَتْ لَهُ فِيْ ٱلنَّاسِ قَصِيْلَةٌ سَمَّوْهَا « ٱلتَّوَّاحَةَ » وَصَفَ فِيْهَا حَنِيْنَهُ إِلَىٰ أَخِيْهِ وَقَدْ رَحَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ بِهَا وَخِيْفَ عَلَيْهِ ، فَالرَّجُلُ أَشْعَرُ أَشْعَرُ أَهْلِ مِصْرَ فِيْ زَمَنِهِ ، وَحَادِثَةُ ٱلنَّوَّاحَةِ تَجْعَلُهُ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَعْنَى أَشْعَرَ مِنْ فَشْهِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَعَ هَلْذَا ٱلْمَعْنَى أَشْعَرَ مِنْ فَشْهِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَعَ هَلْذَا لَمْ يَقُلُ إِلَّا مِنْ هَلْذَا [من الكامل] :

يَا رَبْعُ أَيْنَ نَسَرَىٰ ٱلأَحِبَّةَ يَمَّمُوا هَلْ أَنْجَدُوا مِنْ بَعْدِنَا أَمْ أَتْهَمُوا

رَحَلُـوْا وَفِيْ ٱلْقُلْـبِ ٱلْمُعَنَّـىٰ بَعْـدَهُـمْ وَجْــدٌ عَلَــىٰ مَــرً ٱلــزَّمَــانِ مُخَيِّــمُ وَتَعَــوَّضَــتْ بِـٱلْأُنْـسِ نَفْسِـيْ وَحْشَـةً لَا أَوْحَــشَ ٱللهُ ٱلْمَنَــاذِلَ مِنْهُـــمُ . .

وَلَوْلَا ٱبْنُ ٱلْفَارِضِ وَٱلْبَهَاءُ زُهَيْرٌ وَٱبْنُ قَلَاقِسَ ٱلْإِسْكَنْدَرِيُّ وَٱمْثَالُهُمْ ، وَكُلُّهُمْ أَصْحَابُ دَوَاوِيْنَ صَغِيْرَةٍ ، وَلَيْسَ فِيْ شِعْرِهِمْ إِلَّا طَابَعُ ٱلنِّيْلِ ، أَيْ : ٱلرَّقَّةُ وَٱلْحَلَاوَةُ لَوْلَا هَلؤُلَاءِ
فِيْ ٱلْمُتَقَدِّمِيْنَ لأَجْدَبَ تَارِيْخُ ٱلشَّعْرِ فِيْ مِصْرَ ، وَلَوْلَا ٱلْبَارُوْدِيُّ وَصَبْرِيْ وَحَافِظٌ فِيْ الْمُتَاتَخِّرِيْنَ ، وَكُلُّهُمْ كَذَلِكَ أَصْحَابُ دَوَاوِيْنَ صَغِيْرَةٍ ، لَمَا ذُكِرَتْ مِصْرُ بِشِعْرِهَا فِيْ ٱلْعَالَمِ الْمُتَاتَخِرِيْنَ ، وَكُلُّهُمْ كَذَلِكَ أَصْحَابُ دَوَاوِيْنَ صَغِيْرَةٍ ، لَمَا ذُكِرَتْ مِصْرُ بِشِعْرِهَا فِيْ ٱلْعَالَمِ الْمُتَاجِيِّ ، عَلَىٰ أَنَّ كُلُّ هَـٰؤُلَاءِ وَكُلَّ أُولَـٰئِكَ لَمْ يَسْتَطِيْعُوا أَنْ يَضَعُوا تَاجَ ٱلشَّعْرِ عَلَىٰ مَفْرَقِ مِصْرَ وَوَضَعَهُ شَوْقِيْ وَحْدَهُ !

وَٱلْعَجَبُ أَنَّ دَوَاوِيْنَ ٱلْمُجِيْدِيْنَ مِنْ شُعَرَاءِ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ لَا تَكُوْنُ إِلَّا صَغِيْرَةً ، كَأَنَّ طَبِيْعَةَ ٱلنَّيْلِ تَأْخُذُ فِيْ ٱلْمَعَانِيْ كَأَخْذِهَا فِيْ ٱلْمَادَّةِ ، فَلَا فَيْضَ وَلَا خِصْبَ إِلَّا فِيْ وَقْتِ بَعْدَ أَوْقَاتٍ ، وَفِيْ ثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ مِنْ كُلِّ ٱثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، وَمِنْ جَمَالِ ٱلْفَرَاشَةِ أَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرَةً ، وَحَسْبُهَا عِنْدَ نَفْسِهَا أَنَّ أَجْنِحَتَهَا مُنَقَّطَةٌ بِٱلذَّهَبِ ، وَأَنَّهَا هِيَ نُكْتَةٌ مِنْ بَدِيْعِ ٱلطَّبِيْعَةِ !

عَلَىٰ أَنَّكَ وَاجِدٌ فِيْ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ ٱلْمِصْرِيَّ عَجِيْبَةً مِنْ عَجَائِبِ ٱلدُّنْيَا لَا تُذْكُرُ مَعَهَا ٱلْإِلْيَاذَةُ وَلَا ٱلإِلْيَادَةُ وَلَا ٱلشَّاهَنَامَه وَلَا غَيْرُهَا ، وَلَلْكِنَّهَا عَجِيْبَةٌ مَلاَّنْهَا رُوْحُ ٱلصَّحْرَاءِ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ ٱلدَّوَاوِيْنُ ٱلصَّغِيْرَةُ مِنْ رُوْحِ ٱلنَّيْلِ ؛ وَهِي قَصِيْدَةٌ نَظَمَهَا أَبُوْ رَجَاءِ ٱلأَسْوَانِيُ كَانَتْ تِلْكَ ٱلدَّوَاوِيْنُ ٱلصَّغِيْرَةُ مِنْ رُوْحِ ٱلنَّيْلِ ؛ وَهِي قَصِيْدَةٌ نَظَمَهَا أَبُوْ رَجَاءِ ٱلأَسْوَانِيُ ٱلْمُتَوَقَىٰ سَنَةَ ٣٣٥ه ، وَكَانَ شَاعِرًا فَقِيْهَا أَدِيْبًا عَالِمًا كَمَا قَالُوٰا ، وَرَعَمُوا أَنَهُ ٱقْتَصَّ فِي الْمُتَوَقَىٰ سَنَةَ ٣٣٥ م ، وَكَانَ شَاعِرًا فَقِيْهًا أَدِيْبًا عَالِمًا كَمَا قَالُوٰا ، وَرَعَمُوا أَنَّهُ ٱقْتَصَّ فِي الْمُتَوَقَىٰ سَنَةَ ٣٣٥ م ، وَكَانَ شَاعِرًا فَقِيْهًا أَدِيْبًا عَالِمًا كَمَا قَالُوٰا ، وَسُئِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ كُمْ بَلَغَتْ نَظْمِهِ أَخْبَارَ ٱلْعَالَمِ وَقِصَصَ ٱلأَنْبِيَاءِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، قَالُوٰا : وَسُئِلَ قَبْلُ مَوْتِهِ كُمْ بَلَغَتْ نَظْمِهِ أَخْبَارَ ٱلْعَالَمِ وَقِصَصَ ٱلْإِسْرَائِيلِيَّاتِ فَنَظْمَهَا مُتُونًا مُتُونًا مُتُونًا مُتُونًا اللَّرِيْنَ وَمِتَهَ ٱلْهُ بَيْتِ . . . وَمَا أَشُكُ أَنَّ هَلَا ٱللَّرِيْخُ إِلَىٰ خَبَرِ مُهُمَلٍ فِيْ ثَلَاثَةِ أَسْطُورٌ اللَّهُ أَنْ مَنُونًا مُتُونًا مُتُونًا مُتُونًا مُتُونًا مُتُونًا التَّارِيْخُ إِلَىٰ خَبَرِ مُهُمَلٍ فِيْ ثَلَاثَةِ أَسْطُورٍ اللَّهُ اللَّارِيْخُ إِلَىٰ خَبَرِ مُهُمَلٍ فِيْ ثَلَاثَةٍ أَسْطُورًا اللَّهُ التَّارِيْخُ إِلَىٰ خَبَرِ مُهُمَلٍ فِيْ ثَلَاثَةٍ أَسْطُورًا اللَّابِ عَرَالَهُ التَارِيْخُ إِلَىٰ خَبَرِ مُهُمَلُ فِيْ ثَلَاثَةً أَسْطُورًا اللْعَالِي اللْمُولِ الْكُلُولُ الْمُولِ الْكُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِولِيْحُولُهُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللْعَالَةُ اللْعَلَمُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللْعَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللْعَلِيْلُولُوا اللْعَلَمُ الْعَلَقُلُ الْعُولِيْلُوا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْلُو

\* \*

كُلُّ شَاعِرٍ مِصْرِيٌّ هُوَ عِنْدِيْ جُزْءٌ مِنْ جُزْءٍ ؛ وَلَلكِنَّ شَوْقِيْ جُزْءٌ مِنْ كُلٌّ ؛ وَٱلْفَرْقُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) { أَنْظُرْ خَبَرَ (مِصْرَ ٱلشَّاعِرَةِ) ﴿ فِي ٱلتَّقْدِ ﴾ مِنْ كِتَابِنَا ﴿ حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيُّ ﴾ } .

وُلِدَ شَاعِرُنَا سَنَةَ ١٨٦٨ فِيْ نِعْمَةِ ٱلْخِدْيُو إِسْمَاعِبْلَ بَاشَا ، وَنَثَرَ لَهُ ٱلْخِدْيُو ٱلذَّهَبَ وَهُوَ رَضِيْعٌ فِيْ قِصَّةٍ ذَكَرَهَا شَوْقِيْ فِيْ مُقَدَّمَةِ دِيْوَانِهِ ٱلْقَدِيْمِ . ثُمَّ كَفِلَهُ ٱلْخِدْيُو تَوْفِيْقُ بَاشَا وَعَلَّمَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ سَعَةٍ ، وَأَنْزَلَ نَفْسَهُ مِنْهُ مَنْزِلَةَ أَبِ غَنِيٍّ كَمَا يَقُوْلُ شَوْقِيْ فِيْ مُقَدَّمَتِهِ ، ثُمَّ تَوَلَّاهُ ٱلْخِدْيُو عَبَّاسُ بَاشَا وَجَعَلَهُ شَاعِرَهُ وَتَرَكَهُ يَقُوْلُ [من المقتضب] :

شَـاعِرُ ٱلْعَرِيْدِ وَمَا بِالْقَلِيْدِ اللَّقَالِ اللَّقَابِ اللَّقَالِ اللَّهَالِي اللَّهَاللَّهِ اللَّهَالِي الللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي الللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي اللَّهَالِي الللَّهُ اللَّهِ اللَّهَالِي اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَّاللَّهُ اللللللللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللللللللللللَّلْمُ الللللللللللللللَّهُ الللللللَّمُ الللللللللللللللللللللللل

وَإِذَا أَنْتَ فَسَّرْتَ لَقَبَ شَاعِرِ ٱلأَمِيْرِ هَلْذَا بِٱلأَمِيْرِ نَفْسِهِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْعَهْدِ ، حَرَجَ لَكَ مِنَ ٱلتَّفْسِيْرِ : شَاعِرٌ مُرْهَفٌ مُعَانٌ بِأَسْبَابِ كَثِيْرَةٍ ، لِيَكُونَ أَدَاةً سِيَاسِيَةً فِيْ ٱلشَّعْبِ ٱلْمِصْرِيِّ ، تَعْمَلُ لإِحْيَاءِ ٱلتَّارِيْخِ فِيْ ٱلتَّفْسِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، وَتَبْصِيْرِهَا بِعَظَمَتِهَا ، وَإِقْحَامِهَا فِيْ مَعَارِكِ تَعْمَلُ لإِحْيَاءِ ٱلتَّارِيْخِ فِيْ ٱلتَّفْسِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، وَتَبْصِيْرِهَا بِعَظَمَتِهَا ، وَإِقْحَامِهَا فِيْ مَعَارِكِ زَمْنِهَا ، وَتَهْبِئِتَهَا لِلْمُدَافَعَةِ ، وَتَصِلُ ٱلشَّعْرَ بِٱلسَّيَاسَةِ ٱلدِّيْنِيَّةِ ٱلنِّيْ تَوَجَّهَتْ لَهَا ٱلْخِلَافَةُ يَوْمَئِذٍ لِتَضْرِبَ فِكْرَةَ أُورُوبَة فِيْ تَقْسِيْمِ ٱلدَّوْلَةِ بِفِكْرَةِ ٱلْجَامِعَةِ ٱلإسْلَامِيَّةِ ؛ وَلَا يَخْرُجُ لَكَ شَوْقِيْ مِنْ لِيَصْرِبَ فِكْرَةَ أُورُوبَة فِيْ تَقْسِيْمِ ٱلدَّوْلَةِ بِفِكْرَةِ ٱلْجَامِعَةِ ٱلإسْلَامِيَّةِ ؛ وَلَا يَخْرُجُ لَكَ شَوْقِيْ مِنْ لِيَعْلَمْ مَا التَقْسِيْرِ عَلَىٰ أَنْهُ رَجُلٌ فِيْ قَدْرِ نَفْسِهِ ، بَلْ فِيْ قَدْرِ أَمِيْرِهِ ذَلِكَ ؛ وَكَانَ مُمُتَلِئًا شَبَابًا يَغْلِيْ غَلَيْلُ اللَّيْنَامِيْتُ ٱلسَّيَاسِيُّ . . . .

كُنْتُ ذَاتَ مَرَّةٍ أَكَلِّمُ صَدِيْقِيَ ٱلْكَاتِبَ ٱلْعَمِيْقَ فَرَحِ أَنْطُون صَاحِب " ٱلْجَامِعَةِ " وَكَانَ مُعْجَبًا بِشَوْقِيْ إِعْجَابًا شَدِيْدًا ، فَقَالَ لِيْ : إِنَّ شَوْقِيْ ٱلآنَ فِيْ أُفُقِ ٱلْمُلُوْكِ لَا فِيْ أُفُقِ ٱلشَّعَرَاءِ مَعًا ؛ إِذْ لَوْ خَرَجَ مِنْ هَاوُلَاءِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وَلَوْ نَهَذَ إِلَىٰ أُولَائِكَ لَمْ يُعَدَّ شَيْئًا ؛ إِنَّمَا ٱلرَّجُلُ فِيْ ٱلسِّيَاسَةِ ٱلْمُلْتُويَةِ ٱلَّتِيْ تَصِلُهُ

بِٱلأَمِيْرِ ، وَهُوَ مَرَّةً كَوَزِيْرِ ٱلْحَرْبِيَّةِ وَمَرَّةً كَوَزِيْرِ ٱلْمَعَارِفِ .

وَهَاذِهِ السِّيَاسَةُ الَّتِيْ اَرْتَاضَ بِهَا شَوْقِيْ وَلَابَسَهَا مِنْ أَوَّلِ عَهْدِهِ ، وَاتَّجَهَ شِعْرُهُ فِي مَذَاهِبِهَا ، مِنَ الْوَطَنِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ ، إِلَىٰ النَّوْعَةِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ إِلَىٰ الْجَامِعَةِ الإسْلَامِيَةِ ، فَكَانَتْ بِهَاذَا سَبَبَ نُبُوْغِهِ وَمَادَّةَ مَجْدِهِ الشَّعْرِيِّ - هِيَ بِعَيْنِهَا مَادَّةُ نَقَائِصِهِ ؛ فَلَقَدِ اَبْتَلَتْهُ بِحُبُ نَفْسِهِ وَحُبُّ النَّنَاءِ عَلَيْهَا ، وَتَسْخِيْرِ النَّسِ فِيْ ذَلِكَ بِمَا وَسِعَنهُ قُوَّنهُ ، إِلَىٰ غَيْرَةٍ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَةِ النَّسِ فِيْ ذَلِكَ بِمَا وَسِعَنهُ قُوَّنهُ ، إِلَىٰ غَيْرَةٍ أَشَدَّ مِنْ عَبْرَةً وَإِلْ كَانَتْ مَذْمُومَةً فِي الْحَرْقِ النَّامِ فِي ذَلِكَ بِمَا وَسِعَنهُ قُوَّتُهُ ، إِلَىٰ غَيْرَةً أَسَد مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْهَا إِذْ جَعَلَتُهُ كَالْجَوْرِ الْعَنْفِي الْحُسْنُ بِغَانِيَةِ ، وَهِي غَيْرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُومَةً فِي صَلْتِهِ بِالأَدْبَاءِ اللَّذِيْنَ لَلْمُعْرِهِ مِنْ الْمُعَلِّمِ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنْهَا مَمْدُوحَةٌ فِيْ مَوْضُوعِهَا مِنْ طَبِيعْتِهِ مِلْ أَنْهُ مَعَهُ ، وَنَافَسَ الْمُعَاصِرِينَ لِيَجْعَلَهُمْ كَانَّهُمْ لَيْسُوا مَعَهُ ، وَنَافَسَ ذَاتُهُ أَيْضًا لِيَجْعَلَ مُونِي أَشْعُرِهِ مَعَهُ ، وَنَافَسَ ذَاتُهُ أَيْضًا لِيَجْعَلَهُمْ كَنَّهُ مَعْهُ ، وَنَافَسَ ذَاتُهُ أَيْضًا لِيَجْعَلَهُمْ كَنَّهُ إِلَىٰ مَعَهُ ، وَنَافَسَ ذَاتُهُ أَيْضًا لِيَجْعَلَهُمْ كَانُهُمْ لَيْسُونِي مَنْ الْمُتَنَاقِضَاتِ فَمَرْجِعُهُ إِلَىٰ مُنْ وَجُوهِهِا الصَّرِيْحَةِ ، فَجَعَلَتْ السِياسَةِ الْمُنْ مِنْ الْمُعْرِيقِ الْمُويَلِ وَالْأَسْبَابِ مُدْرِقَ مُقْلِلَةً ، مُتَهَدِيةً فِيْ كُلُ مَجَاهِلِهَا إِلَىٰ رَائِحَةٍ الْمُؤْتِ عَنْ وَجُوهِمِهَا الصَّرِيْحَةِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَوْلَ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِومِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُل

وَمُؤَرِّخُ الأَدَبِ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَكْتُبَ عَنْ شَوْقِيْ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا إِنْ هُوَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ هَـٰلَا الشَّاعِرَ الْعَظِيْمَ كَانَ هَدِيَّةَ الْحِدِيوِي تَوْفِيْقِ وَالْحِدِيوِي عَبَّاسٍ لِمِصْرَ ، كَالدَّلْتَا بَيْنَ فَرْعَيِ النَّيْلِ ؛ وَمَا أَصَابَهُ الْمُتَنَبِّيُّ مِنْ سَيْفِ الدَّوْلَةِ مِمَّا ابْتَعَثَ قَرِيْحَتَهُ وَرَاشَ أَجْنِحَتَهُ السَّمَاوِيَّةَ النَّيْلِ ؛ وَمَا أَصَابَهُ الْمُتَنَبِّيُّ مِنْ سَيْفِ الدَّوْلَةِ مِمَّا ابْتَعَثَ قَرِيْحِ الْأَدَبِ ـ أَصَابَ شَوْقِيْ فِيْ سُمُو وَأَضْفَىٰ رِيْشَهَا وَانْتَزَىٰ بِهَا عَلَىٰ الْغَايَاتِ الْبَعِيْدَةِ فِيْ تَارِيْخِ الْأَدَبِ ـ أَصَابَ شَوْقِيْ فِيْ سُمُو الْخَدِيوِي عَبَّاسٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَكَانَ حَقِيْقًا أَنْ يُسَاوِي الْمُتَنَبِّيَّ أَوْ يَتَقَدَّمَهُ ، وَلَـٰكِنَّهُ لَمْ يَبُلُغُ مَنْزِلَتَهُ ، لِأَنَّ الْحِدِيوِي لَمْ يَكُنْ كَسَيْفِ الدَّوْلَةِ فِيْ مَعْرِفَتِهِ بِالأَدَبِ الْعَرَبِيِّ وَرَغْبَتِهِ فِيْهِ . وَسِرُ الْمُتَنِيِّ كَانَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ : فِيْ جِهَازِهِ الْعَصَبِيِّ الْعَجِيْبِ اللَّذِيْ لَا يَقِلُّ فِيْ رَأْبِيْ عَمَّا فِيْ دِمَاعِ الْمُتَنِّيِّ كَانَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ : فِيْ جِهَازِهِ الْعَصِيقِ الْمُعَدِيْبِ اللَّذِيْ لَا يَقِلُ فِيْ رَأْبِيْ عَمَّا فِيْ دِمَاعِ الْمُتَلِيِّ كَانَ ثَلَاثُونَ الْمُعَلِيْ وَيَعْوَمُ الْمَعْدِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعَلِي اللَّذِيْ لَا يَقِلُ فِيْ رَأْبِي عَمَّا فِيْ دِمَاعِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيمِ اللَّذِيْ لِلَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَيَعْمُ مُولِيمِ الْمُعَلِيمِ الْفَيْ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْهَا مِنْ هَلَا اللْمِهُ الْمِيلُونَ الْمُعْرَامِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ اللَهُ عَلَى الْمُعْرِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُولِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِى الْمُولِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمَا هُولُولُولُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِمُ الْمُولِقُ الْمُعُو

يَتَمَيَّزُ فِيْهَا إِلَّا مَا هُوَ أَكْبِرُ مِنْهَا ، وَلَا يَتُرُكُهَا كَالْمُنْطَفِئَةِ إِلَّا شَمْسٌ كَشَمْسِ ٱلْمُتَنَبِّي تَتَفَجَّرُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا بِمُعْجِزَاتِهَا ٱلدُّنْيَا بِمُعْجِزَاتِهَا ٱلدُّنْيَا بِمُعْجِزَاتِهَا ٱلدُّنْيَا بِمُعْجِزَاتِهَا ٱلدُّنْيَا بِمُعْجِزَاتِهَا ٱلدُّنْيَا بِمُعْجِزَاتِهَا ٱلدُّنْ مَانِيَةِ .

وَلقَدْ وَٱللهِ كَانَ هَـٰذَا ٱلْمُتَنَبِّي كَأَنَّهُ يُوزِّعُ ٱلشَّرَفَ عَلَىٰ ٱلْمُلُوْكِ وَٱلرُّؤَسَاءِ ؛ وَهَلْ أَدَلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقِ ٱلصَّابِئَ شَيْخَ ٱلْكُتَّابِ فِيْ عَصْرِهِ يُرَاسِلُهُ أَنْ يَمْدَحَهُ بِقَصِيْدَتَيْنِ وَيُعْطِيهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ ٱلْمُتَنَبِّي : مَا رَأَيْتُ بِٱلْعِرَاقِ مَنْ يَسْتَحِقُ ٱلْمَدْحَ غَيْرُكَ ، وَلَكِنِّيْ إِنْ مَدَحْتُكَ تَنَكَّرَ لَكَ ٱلْوَزِيْرُ (يَعْنِيْ ٱلْمُهَلَّبِيَّ) لِأَنِّيْ لَمْ أَمْدَحُهُ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تُبَالِيْ هَـٰذَا ٱلْحَالَ فَأَنَ أَجِيْبُكَ وَلَا أُرِيْدُ مِنْكَ مَالًا وَلَا مِنْ شِعْرِيْ عِوَضًا ! فَأَيْنَ فِيْ دَهْرِنَا مَنْ تُشْعِرُهُ عِزَّهُ ٱلأَنْهَا فِيْ ٱلشَّعُوْرِ لِيَأْتِيَ بِٱلشَّعْرِ مِنْ نَفْسٍ مُسْتَيْقِنَةٍ أَنَّ ٱلدُّنْبَا فِيْ ٱنْتِظَارِ كَلِمَتِهَا ؟ عِزَّهُ ٱلأَدْنِيَّا فِيْ ٱنْتِظَارِ كَلِمَتِهَا ؟

عَلَىٰ أَنَّ ﴿ شَوْقِيْ ﴾ لَمْ يَكُنْ يَنْقُصُهُ بِاعْتِيَارِ زَمَنِهِ إِلّا ﴿ ٱلْجُمْهُوْرُ ٱلشَّعْرِ أَلَى مَعَانِ فَرْدِيَّةٍ مِنْ الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِدُ هَلْمَا ٱلْجُمْهُوْرَ ، فَالشَّاعِرُ بِلَاكِ مُنْصَرِفٌ إِلَىٰ مَعَانِ فَرْدِيَّةٍ مِنْ مَمْدُوْحِ عَظِيْمٍ أَوْ صَقُوطٍ عَظِيْمٍ . . . حَتَّىٰ ٱلطَّبِيْعَةُ تَظْهَرُ فِي ٱلشَّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ مَمْدُوْحِ عَظِيْمٍ أَوْ صَقُوطٍ عَظِيْمٍ . . . حَتَّىٰ ٱلطَّبِيْعَةُ تَظْهَرُ فِي ٱلشَّعْرِ ٱلْعَرَبِيِ كَانَّهُمَا قِطَعٌ مَبْتُوْرَةٌ مِنَ ٱلْكَوْنِ دَاخِلَةٌ فِي ٱلْحُدُودِ لَابِسَةٌ ٱلثِيَّابَ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ يَنْبُغُ ٱلشَّاعِرُ وَلَيْسَ فَيْهُ مِنَ ٱلْإِحْسَاسِ إِلّا قَدْرُ نَفْسِهِ لَا قَدْرُ جُمْهُوْرِهِ ، وَإِلّا مِلْءُ حَاجَاتِهِ لَا مِلْءُ ٱلطَّبِعْعَةِ ؛ فَلَا جَرَمَ يَقَعُ بَعِيْدَا عَنِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلشَّامِلِ ٱلْمُتَّصِلِ بِٱلْمَجْهُولِ ، وَيَسْقُطُ بِشِعْرِهِ عَلَىٰ صُورٍ فَرْوِيَةٍ ضَيْعَةِ ٱلْحُدُودِ ، فَلَا نَجْدُ فِي طَبْعِهِ قُوَّةَ ٱلإَحَاطَةِ وَٱلتَّبَشُطِ وَٱلشَّمُولِ وَٱلتَّدْقِيقِ ، وَلَا تُواتِيهِ فَلَى الْمُحْوِدِ ، فَلَا نَعْمُ مُورَةٍ شِعْرِيَةٍ بِخَصَائِهِهِا ، فَإِذَا هُو عَلَىٰ الْمُعْرِقِ مَ مَلَى الشَّعْرِقِ مَ كَلَى الْمُعْرَةِ مِنْ اللَّهُمُولِ وَٱلتَّهُولِ وَالشَّعْرِةِ مِنَ ٱلتَعْمَىٰ وَلَا يُعْرِقُ مَلَى الْمُعْرِقِ مِنَ السَّعْرِقِ عَلَى الْمُو عَلَىٰ الْمُعْرِقِ مَلَى الْمُعْرِقِ مَلَى الْمُهُولِ مَلَا طَامِسُ مُلْقَى عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ إِذَا هُو عَلَىٰ الْأَرْضِ إِذَا مُو عَلَىٰ الْأَرْضِ إِذَا مُو عَلَىٰ الْأَرْضِ إِذَا مُو عَلَىٰ الْأَرْضِ إِنَّ الْمَامِسُ مُلْقًى عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ إِذَا الْمُولِ الْمَامِسُ مُلْقَى عَلَىٰ ٱلْأَرْضِ إِذَا الْمُ اللَّولُ مَلَى الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمَالِيْرِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ إِذَا الْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِ الْمُؤْرِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَٱجْتَمَعَ لِشَوْقِيْ فِيْ مِيْرَاثِ دَمِهِ وَمَجَارِيْ أَعْرَاقهِ عُنْصُرٌ عَرَبِيٌّ ، وَآخَرُ تُرْكِيُّ ، وَثَالِثُ يُوْنَانِيٌّ ، وَرَابِعُ شَرْكَسِيٌّ ؛ وَهَاذِهِ كَثْرَةٌ إِنْسَانِيَةٌ لَا يَأْتِيْ مِنْهَا شَاعِرٌ إِلَّا كَانَ خَلِيْقًا أَنْ يَكُونَ دَوْلَةً مِنَ دُوَلِ ٱلشِّعْرِ ، وَإِلَىٰ هَاذَا وُلِدَ شَاعِرُنَا بِٱخْتِلَالِهِ ٱلْعَصَبِيِّ فِيْ عَيْنَيْهِ ، كَأَنَّ هَاذَا دَلِيْلٌ طَبِيْعِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ وَرَاءَهُمَا عَيْنَيْنِ لِلْمَعَانِيْ تُزَاحِمَانِ عَيْنَيْ ٱلْبَصَرِ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنِ ٱلتَّرْكِيْبُ وَعِنْدِيْ أَنَّهُ لَا أَمَلَ أَنْ يَنْشَأَ لِمِصْرَ شَاعِرٌ عَظِيْمٌ فِيْ طَبَقَةِ ٱلْفُحُوْلِ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ ٱلْعَالَمِ ، إِلَّا إِذَا أُعِيْدَ تَارِيْخُ شَوْقِيْ مُهَذَّبًا مُنَقَّحًا فِيْ رَجُلٍ وَهَبَهُ ٱللهُ مَوَاهِبَهُ ثُمَّ تَهَبُهُ ٱلْحُكُوْمَةُ ٱلْمِصْرِيَّةُ مَوَاهِبَهَا .

## \* \* \*

وَٱلْكِتَابُ ٱلأَوَّلُ ٱلَّذِيْ رَاضَ خَيَالَ شَوْفِيْ وَصَقَلَ طَبْعَهُ وَصَحْحَ نَشْأَتَهُ ٱلْأَدَبِيَّةَ ، هُو بِعَيْهِ ٱلَّذِيْ كَانَتْ مِنْهُ بَصِيْرَةُ حَافِظٍ وَذَكَرْنَاهُ فِيْ مَقَالِنَا عَنْهُ ، أَيْ : كِتَابُ « ٱلْوَسِيْلَةِ ٱلأَدَبِيَّةِ » لِلْمَرْصِفِيِّ ؛ وَلَيْسَ ٱلسِّرُ فِيْ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ مَا فِيْهِ مِنْ فُنُوْنِ ٱلْبَلَاغَةِ وَمُخْتَارَاتِ ٱلشَّعْرِ وَٱلْمَنَابَةِ ؛ فَهَلْذَا كُلُّهُ كَانَ فِيْ مِصْرَ قَدِيْمًا وَلَمْ يُغْنِ شَيْعًا وَلَمْ يُخْرِجْ لَهَا شَاعِرًا كَشَوْفِيْ ؛ وَلَلْكِتَابَةِ ؛ فَهَلْذَا كُلُّهُ كَانَ فِيْ مِصْرَ قَدِيْمًا وَلَمْ يُغْنِ شَيْعًا وَلَمْ يُخْرِجْ لَهَا شَاعِرًا كَشَوْفِيْ ؛ وَلَلْكِنَّ ٱلسِّرَّ مَا فِيْ ٱلْكِتَابِ مِنْ شِعْرِ ٱلْبَارُوْدِيِّ لِأَنَّهُ مُعَاصِرٌ ؛ وَٱلْمُعَاصَرَةُ ٱقْتِدَاءٌ وَمُتَابَعَةٌ عَلَىٰ وَلَلْكِنَّ ٱلسِّرَّ مَا فِيْ ٱلْكِتَابِ مِنْ شِعْرِ ٱلْبَارُوْدِيِّ لِأَنَّهُ مُعَاصِرٌ ؛ وَٱلْمُعَاصَرَةُ ٱقْتِدَاءٌ وَمُتَابَعَةٌ عَلَىٰ وَلَلْكِنَّ ٱلسِّرَّ مَا فِيْ ٱلْكِتَابِ مِنْ شِعْرِ ٱلْبَارُوْدِيِّ لِأَنَّهُ مُعَاصِرٌ ؛ وَٱلْمُعَاصَرَةُ ٱقْتِدَاءٌ وَمُتَابَعَةٌ عَلَىٰ وَلَكِنَ ٱلسِّرَّ مَا فِيْ ٱلْكِيْرَةُ وَمُتَابَعَةٌ عَلَىٰ السَّرَاءُ يَتَنَاقَلُونَ دِيْوَانَ ٱلْمُتَنَبِيْ وَعَلَىٰ خَطَأَ إِنْ كَانَ ٱلْخَطْأُ ؛ وَقَدْ تَصَرَّمَتِ ٱلْقُرُونُ الْكَثِيرَةُ وَلَا لَمَا رَأَىٰ فِي عَصْرِهِ ؛ وَلَا يَسْتَفْتِحُ غَيْرَ ٱلْبَابِ ٱللَّذِي فُتِحَ لَهُ ، إِلَىٰ أَنْ يُخْلِدُ ٱلْجِيلُ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا رَأَىٰ فِيْ عَصْرِهِ ؛ وَلَا يَسْتَفْتِحُ غَيْرَ ٱلْبَابِ ٱللَّذِي فُتِحَ لَهُ ، إِلَىٰ أَنْ

كَانَ ٱلْبَارُودِئُ وَكَانَ جَاهِلَا بِفُنُونِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَعُلُومِ ٱلْبَلَاغَةِ ، لَا يُحْسِنُ مِنْهَا آهَيْنًا ، وَجَهْلُهُ هَاذَا هُوَ كُلُّ ٱلْعِلْمِ ٱلَّذِئِ حَوَّلَ ٱلشَّعْرَ مِنْ بَعْدُ ، فَيَا لَهَا عَجِيْبَةً مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ! وَهِيَ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنْ أَعْمَالَ ٱلنَّاسِ لَيْسَتْ إِلَّا خُضُوعًا لِقَوَانِئنَ نَافِذَةٍ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ . وَأَكَبَ ٱلْبَارُودِئُ عَلَىٰ مَا أَطَاقَهُ ؛ وَهُوَ ٱلْحِفْظُ مِنْ شِعْرِ ٱلْفُحُولِ ، إِذْ لَا يَحْتَاجُ ٱلنِّاسِ لَيْ شَعْرَاءِ ٱلْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ ٱللَّهُ وَٱلْمُواوَلَةُ ، وَكَانَتْ فِيْهِ سَلِيْفَةٌ ؛ فَخَرَجَتْ مَخْرَجَ مِثْلِهَا فِيْ شُعْرَاءِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَٱلصَّدْرِ ٱللَّهُ وَاللَّمُونُولِ ، إِذْ لَا يَحْتَاجُ ٱللَّهُ فِيْ شُعْرَاءِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَٱلصَّدْرِ ٱللَّهُ وَالْمُونُولِيَّ وَكَانَتْ فِيْهِ سَلِيْفَةٌ ؛ فَخَرَجَتْ مَخْرَجَ مِثْلِهَا فِيْ شُعْرَاءِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَٱلصَّدْرِ ٱللَّهُ وَاللَّوْلَةِ ، وَكَانَتْ فِيْهِ سَلِيْفَةٌ ؛ فَخَرَجَتْ مَخْرَجَ مِثْلِهَا فِيْ شُعْرَاءِ ٱلْمُوفِيُ وِإِلْهَامٍ مِنَ ٱلللهِ لَكُولُ مِنَ ٱلللهِ لَيْفُولُ وَلَى مَنْ اللهِ مَنْ أَلْهُ وَلَا مُولِيَّ وَاللَّوْلُ وَلَا أَنْ فَيْ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّولِيْقِ ٱللَّهُ وَعَلَى النَّولِ مِنَ ٱللهِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا هُو عَلَىٰ ٱللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْكَاشِيْرُ وَصِحَةِ ٱلاَعْتِمَاءِ ، فَإِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِنْ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ ، وَٱلنَّهُ مَا إِلَىٰ طَولِيْقَةُ الْبَارُودِيُّ .

تَحَوَّلَ شَوْقِيْ بِهَاذَا ٱلشَّعْرِ لَا إِلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْبَارُودِيِّ ، فَإِنَّهُ لَا يُطِيْقُهَا وَلَا تَنَهَيَّا فِيْ أَسْبَابِهِ ، وَخَاصَةً فِيْ أَوَّلِ عَهْدِهِ ، وَكَأَنَّ لُغَةَ ٱلْبَارُوْدِيِّ فِيْهَا مِنْ لَقَبِهِ ، أَيْ : فِيْهَا أَلْبَارُوْدُ . . وَلَلْكِنَّ تَحَوُّلُ نَابِغَتِنَا كَانَ عَنْ طَرِيْقَةِ مُعَاصِرِيْهِ مِنْ أَمْثَالِ ٱللَّيْفِيِّ وَأَبِيْ ٱلتَّصْرِ وَغَيْرِهِمَا ، فَتَرَكَ ٱلأَحْيَاءَ وَٱنْطَلَقَ وَرَاءَ ٱلْمَوْتَىٰ فِيْ دَوَاوِيْنِهِمُ ٱلَّتِيْ كَانَ مِنْ سَعَادَتِهِ أَنْ طُبِعَ ٱلْكَثِيْرُ مِنْهَا فِيْ ذَلِكَ ٱلْأَحْيَةِ : كَٱلْمُتَنَيِّ وَأَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلْبُحْتُرِيِّ وَٱلشَّابُ ٱلظَّرِيْفِ وَٱلتَّلْعَقِي اللَّهُ أَلْكَيْرُ مِنْهَا فِيْ ذَلِكَ ٱلْعَهْدِ : كَٱلْمُتَنَبِّيُ وَأَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلْبُحْتُرِيِّ وَٱلشَّابُ ٱلظَّرِيْفِ وَٱلتَّلْعَقِي اللَّهُ أَلْكِيْرُ مِنْهَا فِيْ ذَلِكَ ٱلْعَهْدِ : كَٱلْمُتَنَكِي وَأَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلْبُحْتُرِيِّ وَٱلشَّابُ ٱلظَّرِيْفِ وَٱلتَّلَعْفِي وَٱلنَّلَعْفِي وَٱلنَّابُ وَالسَّرِفَاوِي ، ثُمَّ أَشُلُونِهِ وَٱلتَّلَعْفِي وَٱلْبُعَامِ وَٱلْمُعْرِي وَالشَّابُ ٱلطَّرِيْفِ وَٱلتَّلَعْفِي وَالْتَهُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي وَٱللَّهُ وَاللَّوْفِ وَٱللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَكَالُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمَلُهُ فِيْ مُعْوِهِ تَقْلِيْلُهُ وَعَمَلُهُ فِيْ مُعْوِقٍ وَلَا أَمْرِهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَاللَاقَةِ وَٱلرُقَةِ وَالرَّقَةِ وَتَكَلُّفِ ٱلْعَرْلِ بِٱلطَّبْعِ ٱلْمُتَدَقِي لَا لِللَّهُ وَتَكَلُّفِ ٱلْعَرْلِ بِٱلطَّبْعِ ٱلْمُتَدَقِي لَا لَوْ يَوْلِلُهُ وَالرَّقَةِ وَتَكَلُّفِ ٱلْعَرْلِ بِٱلطَّبْعِ ٱلْمُتَدَقِي لَا السَّعِيْحِ .

وَأَنَا حِيْنَ أَكْتُبُ عَنْ شَاعِرِ لَا يَكُوْنُ أَكْبَرُ هَمِّيْ إِلَّا ٱلْبَحْثَ فِيْ طَرِيْقَةِ ٱبْتِدَاعِهِ لِمَعَانِيْهِ ، وَكَيْفَ أَلَمَّ وَكَيْفَ لَحَظَ وَكَيْفَ كَانَ ٱلْمَعْنَىٰ مَنْبَهَةً لَهُ ، وَهَلْ أَبْدَعَ أَمْ قَلَدَ ، وَهَلْ هُوَ شَعَرَ بِٱلْمَعْنَىٰ شُعُوْرًا فَخَالَطَ نَفْسَهُ وَجَاءَ مِنْهَا ، أَمْ نَقَلَهُ نَقْلًا فَجَاءَ مِنَ ٱلْكُتُبِ ، وَهَلْ يَتَّسِعُ فِيْ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْفَلْسَفِيَة لِمَعَانِيْهِ ، وَيُدَقِّقُ ٱلنَّطْرَةَ فِيْ أَسْرَارِ ٱلأَشْيَاءِ وَيُحْسِنُ أَنْ يَسْتَشِفَ هَـلَاهِ ٱلْمُهُوهُ وَيُعَلَّمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ال

إِذَا عَرَضْنَا شُوْقِيْ بِتِلْكَ ٱلطَّرِيْقَةِ رَأَيْنَاهُ نَابِغَةً مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ ، فَفِيْهِ تِلْكَ ٱلْمَوْهِبَةُ ٱلَّتِيْ أُسَمِّيْهَا حَاسَّةَ ٱلْجَوِّ ، إِذْ يَتَلَمَّحُ بِهَا ٱلنَّوَابِغُ مَعَانِيَ مَا وَرَاءَ ٱلْمَنْظُوْرِ ، وَيَسْتَنْزِلُوْنَ بِهَا مِنْ كُلِّ مَعْنَى مَعْنَى غَيْرَهُ .

ٱنْظُرْ أَبْيَاتَهُ ٱلَّتِيْ نَظَمَهَا فِيْ أَوَّلِ شَبَابِهِ وَسِنَّهُ يَوْمَئِذٍ ٢٣ سَنَةً عَلَىٰ مَا أَظُنُّ ، وَهِيَ مِنْ شِعْرِهِ ٱلسَّائِرِ [من الخفيف] :

خَدَعُوْهَا بِقَوْلِهِمْ حَسْنَاءُ وَٱلْغَوَانِيْ يَغُرُهُ وَالْنَاءُ وَالْغَوَانِيْ يَغُرُهُ وَلَيْ الْأَسْمَاءُ مَا تُكُرَاهُا تَنَاسَتِ ٱسْمِي لَمَّا كَفُرَتْ فِيْ غَرَامِهَا ٱلأَسْمَاءُ إِنْ رَأَتْنِيْ تَمِيْلُ عَنِّيْ كَأَنْ لَمْ تَكُ بَيْنِيْ وَيَيْنَهَا أَشْيَاءُ لَوْ رَأَتْنِيْ وَيَيْنَهَا أَشْيَاءُ لَوْ رَالْتِيْ فَرَيْنَهُا مَا أُشْيَاءُ لَا لَمْ فَمَا وْعِدْ فَلِقَاءُ اللّهُ فَمَا وْعِدْ فَلِقَاءُ لَا مُ

دَعْ غَلْطَتَهُ فِيْ قَوْلِهِ (تَمِيْلُ عَنِّيْ)(١) فَإِنَّ صَوَابَهَا تَمِلْ ؛ إِذْ هِيَ جَوَابُ إِنْ ٱلشَّرْطِيَّةِ ؛ وَلَكِنْ كَنْتُ دَائِمًا وَمَا أَزَالُ مُعْجَبًا بِٱلْبَيْنَيْنِ ٱلثَّانِيْ وَٱلرَّابِعِ ، وَلَكِنْ كَيْفَ ٱسْتَخْرَجَ مَعَانِيَهِ ؛ وَأَنَا كُنْتُ دَائِمًا وَمَا أَزَالُ مُعْجَبًا بِٱلْبَيْنَيْنِ ٱلثَّانِيْ وَٱلرَّابِعِ ، لَا إِكْبَارًا لِمَعْنَاهُمَا ، فَهُمَا لَا شَيْءَ عِنْدِيْ ، وَلَكِنْ إِعْجَابًا بِمَوْهِبَةِ شَوْقِيْ فِيْ ٱلتَّوْلِيْدِ ، فَإِنَّهُ لَا إِكْبَارًا لِمَعْنَاهُمَا ، فَهُمَا لَا شَيْءَ عِنْدِيْ ، وَلَكِنْ إِعْجَابًا بِمَوْهِبَةِ شَوْقِيْ فِيْ ٱلتَّوْلِيْدِ ، فَإِنَّهُ أَخَذَ ٱلْبَيْتَ ٱلثَّانِيْ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ تَمَّامِ [من الوافر] :

أَتَيْتُ فُوْادَهَا أَشْكُو إليه فَاللَّهِ فَلَمْ أَخْلُصْ إليه مِنَ ٱلرَّحَام

<sup>(</sup>١) { ٱنْظُرِ ٱلْمُسَاجَلَاتِ بَيْنَ ٱلرَّافِعِيِّ وَٱلْعَقَّادِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْقَوْلَةِ بِٱلْمُفْتَطَفِ } .

فَمَرَّ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ ذِهْنِ شَوْقِيْ كَمَا يَمُرُّ ٱلْهَوَاءُ فِيْ رَوْضَةٍ ، وَجَاءَ نَسِيْمًا يَتَرَقْرَقُ بَعُدَ مَا كَانَ كَٱلرِّيْحِ ٱلسَّافِيَةِ بِتُرَابِهَا ، لِأَنَّ ٱلزِّحَامَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْ تَمَّامٍ حَقِيْقٌ بِسُوقٍ قَائِمَةٍ لِلْبَيْعِ وَٱلشِّرَاءِ ، لَا بِقَلْبِ آمْرَأَةٍ يُحِبُّهَا ، بَلْ هُوَ يَجْعَلُ قَلْبَ ٱلْمَرْأَةِ شَيْئًا غَرِيْبًا كَأَنَّهُ لَيْسَ عُضْوًا فِيْ جِسْمِهَا ، بَلْ غُرْفَةً فِيْ بَيْتِهَا . . . وَقَدْ سَبَقَ شَاعِرُنَا أَبَا تَمَّامٍ بِمَرَاحِلَ فِيْ إِبْدَاعِهِ وَذَوْقِهِ وَرِقَّتِهِ .

وَٱلْبَيْتُ ٱلرَّابِعُ مِنْ قَوْلِ ٱلشَّاعِرِ ٱلظَّرِيْفِ [من البسيط] :

قِفْ وَٱسْتَمِعْ سِيْرَةَ ٱلصَّبِّ ٱلَّذِي قَتَلُوا فَمَساتَ فِي حُبِّهِمْ لَمْ يَبْلُغِ ٱلْغَرَضَا وَأَىٰ فَحَبَّ فَسَامَ ٱلْوَصْلَ فَامْتَنَعُوا فَرَامَ صَبْرًا فَاغْيَسا نَيْلُهُ فَقَضَىٰ

وَهَاذِهِ \* فَاءَاتٌ " تَجُرُّ إِلَىٰ ٱلْقَبْرِ وَنَعُونُ بِاللهِ مِنْهَا . . . وَمِمَّا كُنْتُ أَعِيْبُهُ عَلَىٰ شَوْقِىٰ ضَعْفُهُ فِيْ فُنُوْنِ ٱلأَدَبِ ، فَإِنَّ ٱلْمُوَيْلِحِيَّ ٱلْكَاتِبَ ٱلشَّهِيْرَ ٱنْتَقَدَ فِيْ جَرِيْلَةِ مِصْبَاحِ ٱلشَّوْقِ وَيَّاتِ " فِيْ سَنَةِ ١٨٩٩ ، فَآرْتَاعِ شَوْقِيْ ، وَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ أَبْيَاتَ (خَدَعُوهَا) عِنْدَ ظُهُوْرِ \* ٱلشَّوْقِيَّاتِ " فِيْ سَنَةِ ١٨٩٩ ، فَآرْتَاعِ شَوْقِيْ ، وَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ لِيُمْسِكَ عَنِ ٱلنَّفْدِ ، مَعَ أَنَّ كَلَامَ ٱلْمُويْلِحِيِّ لَا يُسْقِطُ ذُبَابَةً مِنِ ٱرْتِفَاعِ نِصْفِ مِنْرٍ . . . وَمِنْ لِيُمْسِكَ عَنِ ٱلنَّفْدِ ، مَعَ أَنَّ كَلَامَ ٱلْمُويْلِحِيِّ لَا يُسْقِطُ ذُبَابَةً مِنِ ٱرْتِفَاعِ نِصْفِ مِنْرٍ . . . وَمِنْ مُصِيْبَةِ ٱلأَدَبِ عِنْدَنَا ، بَلْ مِنْ أَكْبَرِ أَسْرَارِ ضَعْفِهِ أَنَّ شُعْرَاءَنَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِٱلنَّقْدِ ، وَأَنَّهُمْ مُونَى عَنْ نَفْسِهِ فَلَا ٱلْبَارُودِيُّ وَلَا مُعْرَاعِنَا وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ تَفَادِيْهِ ، وَأَنَّهُمْ لَا يُحْسِنُونَ غَيْرَ ٱلشَّعْرِ ؛ فَلَا ٱلْبَارُودِيُّ وَلَا عَلَىٰ مَا فَيْ كَانَ يُحْسِنُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَكْتُبَ فَصْلًا فِيْ وَلَا حَافِظٌ وَلَا شَوْقِيْ كَانَ يُحْسِنُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يَكْتُبَ فَصْلًا فِيْ ٱلنَّقَدِ ٱلأَدْبِي ، أَوْ يُحَقِّقَ مَسْأَلَةً فِيْ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ .

وَمِنْ مَعَانِيْ شُوْقِيْ ٱلسَّائِرَةِ [من الخفيف] :

لَــكَ نُصْحِــيْ وَمَــا عَلَيْــكَ جِــدَالِــيْ آفَــةَ ٱلنُّصْــِحِ أَنْ يَكُـــؤنَ جِـــدَالَا وَكَرَّرَهُ فِيْ قَصِيْدَةٍ أُخْرَىٰ فَقَالَ [من العنفيف] :

آفَـــةُ ٱلنُّصْـــِحِ أَنْ يَكُـــؤنَ جِـــدَالًا وَأَذَىٰ ٱلنُّصْـــِحِ أَنْ يَكُـــؤنَ جَهَـــارَا وَٱلْبَيْتَانِ مِنْ شِعْرِ صِبَاهُ أَيْضًا ، وَهُمَا مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ ٱلرُّوْمِيِّ [من الطويل] :

وَفِيْ ٱلنُّصْحِ خَيْرٌ مِنْ نَصِيْحٍ مُوادعٍ وَلَا خَيْسَرَ فِيْهِ مِنْ نَصِيْحٍ مُوارْبِ فَصَحَّحَ شَوْقِيْ ٱلْمَعْنَىٰ وَأَبْدَلَ ٱلْمُواثَبَةَ بِٱلْجَدَلِ ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلَّذِيْ عَجَزَ عَنْهُ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ ؛ وَمِنْ بَرَاعَتِهِ فِيْ قَصِيْدَتِهِ « صَدَىٰ ٱلْحَرْبِ » يَصِفُ هَزِيْمَةَ ٱلْيُونَانِ [من الطويل] : يَكَ ادُوْنَ مِ نَ ذُعْدٍ تَفِدُ دِيَ ارُهُ مَ وَتَنْجُو ٱلرَّوَاسِيْ لَوْ حَوَاهُنَّ مَشْعَبُ يَكَ ادُوْنَ مِنْ تَخْدِمُ وَيَفْضِمُ بَعْضُ ٱلأَرْضِ بَعْضًا وَيَقْضِبُ يَكَ ادُ ٱلثَّرَىٰ وَيَقْضِبُ

وَهَاذَا خَيَالٌ بَدِيْعٌ فِي ٱلْغَايَةِ ، جَعَلَ هَزِيْمَتَهُمْ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ هَوْلِ ٱلتُّرْكِ ، بَلْ مِنْ هَوْلِ ٱلْقِيَامَةِ ؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُولَّلٌ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ فِيْ وَصْفِ كَرَمٍ مَمْدُوْحِهِ أَبِيْ دُلَفٍ آمن الطويل] :

تَكَادُ مَغَانِيْهِ تَهَسَّ عِرَاصُهَا فَتَرْكَبُ مِنْ شَوْقٍ إِلَىٰ كُلُّ رَاكِبِ

فَقَاسَ شَاعِرُنَا عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَإِذَا كَادَتِ ٱلدَّارُ تَرْكَبُ إِلَىٰ ٱلرَّاكِبِ إِلَيْهَا مِنْ فَرَحِهَا ، فَهِيَ تَكَادُ تَفِرُ مَعَ ٱلْمُنْهَزِمِ مِنْ ذُعْرِهَا ، وَلَلْكِنَّ شَوْقِيْ بَنَىٰ فَأَحْكَمَ وَسَمَا عَلَىٰ أَبِيْ تَمَّامٍ بِٱلرِّيَادَةِ ٱلنَّذِيْ جَاءَ بِهَا فِيْ ٱلْبَيْتِ ٱلثَّانِيْ .

وَمِنْ أَحْسَنِ شِعْرِهِ فِيْ ٱلْغَزَلِ [من الكامل] :

حَـوَتِ ٱلْجَمَـالَ فَلَـوْ ذَهَبْتَ تَـزِيْـدُهَـا فِي ٱلْـوَهْـمِ حُسْنًا مَـا ٱسْتَطَعْتَ مَـزِيْـدَا وَهُو مِنْ قَوْلِ ٱلْقَائِلِ [من الخفيف]:

ذَاتُ حُسْنٍ لَوِ ٱسْتَزَادَتْ مِنَ ٱلْحُسْ حِنِ إِلَيْهَا لَمَا أَصَابَتْ مَزِيْدَا

غَيْرَ أَنَّ شُوفِيْ قَالَ : لَوْ ذَهَبْتَ تَزِيْدُهَا فِيْ ٱلْوَهْمِ . . . وَٱلشَّاعِرُ قَالَ : لَوِ ٱسْتَزَادَتْ هِي ؛ فَلَوْ خَلَا بَيْتُ شَوْقِيْ مِنْ كَلِمَةِ (فِيْ ٱلْوَهْمِ) لَمَا كَانَ شَيْئًا ، وَلَـٰكِنَّ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ حَقَّقَتْ فِيْ الْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ تَقُوْمُ عَلَيْهِ كُلُّ فَلْسَفَةِ ٱلْجَمَالِ ؛ فَإِنَّ جَمَالَ ٱلْحَبِيْبِ لَيْسَ شَبْئًا إِلَّا ٱلْمَعَانِيَ فَيْهِ إِلَّهُ اللّهُ عَنَىٰ وَهُم مُحِبّهِ ؛ فَٱلزِّيَادَةُ تُكُونُ مِنَ ٱلْوَهْمِ ، وَهُو بِطَبِيْعَتِهِ لَا يَنْتَهِيْ ، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ الْتَيْ هِيَ فِيْ وَهُم مُحِبِّهِ ؛ فَٱلزِّيَادَةُ تَكُونُ مِنَ ٱلْوَهْمِ ، وَهُو بِطَبِيْعَتِهِ لَا يَنْتَهِيْ ، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ فِيْ وَهُمْ مُحِبِّهِ ؛ فَٱلزِّيَادَةُ تَكُونُ مِنَ ٱلْوَهْمِ ، وَهُو بِطَبِيْعَتِهِ لَا يَنْتَهِيْ ، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ فِيْ وَهُمْ مُحِبِّهِ ؛ فَٱلزِّيَادَةُ تَكُونُ مِنَ ٱلْوَهْمِ ، وَهُو بِطَبِيْعَتِهِ لَا يَنْتَهِيْ ، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ فِي مُورِ كَثِيرَةٍ فِيْ كُتُبِنَا وَيْهِ رِيَادَةٌ فِيْ ٱلْمُعْنَىٰ فِيْ صُورٍ كَثِيرَةٍ فِيْ كُتُبِنَا وَرَاقُ ٱلْوَرْدِ » فَٱنْظُرُهُ فِيْهَا .

وَمِمَّا يُتَمِّمُ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ قَوْلُ شُوفِيْ فِيْ قَصِيْدَةِ ٱلنَّفْسِ [من الكامل]:

يَا دُمْيَةً لَا يُسْتَزَادُ جَمَالُهَا زِيْدِيهِ حُسْنَ ٱلْمُحْسِنِ ٱلْمُتَبَرِعِ وَمُسْنَ ٱلْمُحْسِنِ ٱلْمُتَبَرِعِ وَهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ يَقَعُ مِنْ نَفْسِيْ مَوْقِعًا وَلَهُ مِنْ إِعْجَابِيْ مَحَلٌ ؟ فَهَاذِهِ ٱلزَّيَادَةُ ٱلَّتِيْ فِيْهِ

كَزِيَادَةِ ٱلْعُمْرِ لَوْ أَمْكَنَتْ ، وَهِيَ فِيْ مَوْضِعِهَا كَمَا يَنْقَطِعُ ٱلْخَطُّ ثُمَّ يَتَّصِلُ ، وَكَمَا يَسْتَحِيْلُ ٱلأَمْلُ ثُمَّ يَتَّضِلُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَأْخَذَ ٱلشَّطْرِ ٱلأَوَّلِ ، أَمَّا ٱلثَّانِيْ فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ ٱلْأَمْلُ ثُمَّ يَتَّفِقُ وَيَسْهُلُ ؛ وَقَدْ عَلِمْتَ مَأْخَذَ ٱلشَّطْرِ ٱلأَوَّلِ ، أَمَّا ٱلثَّانِيْ فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ ٱلرَّوْمِيِّ [من السريم] :

يَسَا حَسَسَنَ ٱلْسَوَجْهِ لَقَدْ شِنْتَهُ فَاضْمُهُ إِلَى حُسْنِكَ إِحْسَانَسَا وَفِيْ ٱلْقَصِيْدَةِ ٱلَّتِيْ رَثَىٰ بِهَا ثَرُوَتْ بَاشَا ، وَهِيَ مِنْ أَحْسَنِ شِعْرِهِ ، تَجِدُ مِنْ أَبْيَاتِهَا هَلذَا ٱلْبَيْتَ ٱلنَّادِرَ [من البسيط]:

وَقَـــدْ يَمُـــوْتُ كَثِيْـــرٌ لَا تَحُشُهُمُــوْ كَأَنَّهُمْ مِنْ هَـوَانِ ٱلْخَطْبِ مَـا وُجِـدُوْا

وَشَوْقِيْ يُعَارِضُ بِهَالَٰهِ ٱلْقَصِيْدَةِ أَبَا خَالِدٍ بْنَ مُحَمَّدٍ ٱلْمُهَلَّبِيَّ فِيْ دَالِيَّهِ ٱلَّتِيْ رَثَىٰ بِهَا ٱلْمُتَوَكِّلَ ، وَكَانَ ٱلْمُهَلَّبِيُّ حَاضِرًا قَتْلَهُ هُوَ وَٱلْبُحْتُرِيُّ ، فَرَثَاهُ كُلِّ مِنْهُمَا بِقَصِيْدَةٍ ، قَالُوْا : إِنَّهَا مِنْ أَجْوَدِ مَا قِيْلَ فِيْ مَعْنَاهَا ؛ وَبَيْتُ شَوْقِيْ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ ٱلْمُهَلَّبِيِّ [من البسيط] :

إِنَّا فَقَدْنَاكَ حَتَّى لَا ٱصْطِبَارَ لَنَا وَمَاتَ قَبْلَكَ أَقْوَامٌ فَمَا فُقِدُوا

أَيْ: لَمْ يَحُسَّ مَوْتَهُمْ أَحَدٌ ؛ وَلَكِنَّ ٱلْبَيْتَ غَيْرُ مُسْتَقِيْمٍ ، لِأَنَّ ٱلَّذِيْ لَا يَمُوْتُ فَلَا يُفْقَدُ هُوَ ٱلْخَالِدُ ٱلَّذِيْ كَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ ؛ فَٱسْتَخْرَجَ شَوْقِيْ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلصَّحِيْحَ وَجَعَلَ ٱلْعَدَمَ ٱلَّذِيْ هُوَ آلْخُلِدُ ٱلْوُجُوْدِ فِيْ ٱلنَّاسِ ، أَوَّلَ ٱلْوُجُوْدِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ فِيْ هَلُؤُلَاءِ ٱلَّذِيْنَ هَانُوا عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ ، فَوُجِدُوا وَمَا تُوْا وَمَا وُجِدُوا .

# \* \* \*

مِنْهُمَا فَيُعْجَبُ بِهَا إِعْجَابَ ٱلْقُوَّةِ ، وَتَخْدَعُهُ ٱلضَّعِيْفَةُ فَيُعْجَبُ بِهَا إِعْجَابَ ٱلرَّقَّةِ ؛ كَمَا أَعْجَبَ بِهَا إِعْجَابَ ٱلرَّقَّةِ ؛ كَمَا أُعْجِبَ بِبَيْتِهِ ٱلأَنْدَلُسِيَّةِ ٱلشَّهِيْرَةِ [من الخفيف] : أُعْجِبَ بِبَيْتِهِ ٱلأَنْدَلُسِيَّةِ ٱلشَّهِيْرَةِ [من الخفيف] :

وَطَنِينَ لَوْ شُخِلُتَ بِالْخُلْدِ عَنْهُ نَازَعَتْنِيْ إِلَيْهِ فِي ٱلْخُلْدِ نَفْسِيْ

وَهَاذَا ٱلْبَيْتُ مِمَّا يَتَمَثَّلُ بِهِ ٱلشُّبَانُ وَكُتَّابُ ٱلصَّحَافَةِ ، وَلَمْ يَفْطَنْ أَحَدٌ إِلَىٰ فَسَادِهِ وَسَخَافَةِ مَعْنَاهُ ؛ فَإِنَّ ٱلْخُلْدَ لَا يَكُونُ خُلْدًا إِلَّا بَعْدَ فَنَاءِ ٱلْفَانِي مِنَ ٱلإِنْسَانِ وَطَبَائِعِهِ وَسَخَافَةِ مَعْنَاهُ ؛ فَكَأَنَّ شَوْقِيْ يَقُولُ : ٱلأَرْضِيَّةِ ، وَبَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ أَرْضٌ وَلَا وَطَنٌ وَلَا حَنِيْنٌ وَلَا عَصَبِيَّةٌ ؛ فَكَأَنَّ شَوْقِيْ يَقُولُ : لَوْ شُغِلْتُ عَنِ ٱلْوَطَنِ حِيْنَ لَا أَرْضٌ وَلَا وَطَنٌ وَلَا دُولٌ وَلَا أُمَمٌ وَلَا حَنِيْنٌ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَوْ شُغِلْتُ عَنِ ٱلْوَطَنِ جَيْنَ لَا أَرْضٌ وَلَا وَطَنٌ وَلَا دُولٌ وَلَا أُمَمٌ وَلَا فِي نَفْسِهِ . . . وَهَاذَا كُلُّهُ لَى مُنْ ذَلِكَ الْمَعْنَىٰ بَعْدُ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ ٱلرُّوْمِيِّ [من الطويل] :

وَحَبَّبَ أَوْطَانَ ٱلرِّجَالِ إِلَيْهِمُوْ مَارِبُ قَضَّاهَا ٱلشَّبَابُ هُنَالِكَا إِذَا ذَكَرُو أَوْطَانَ ٱلشَّبَابُ هُنَالِكَا إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَهُمُ وَ تُعُمُونَ ٱلصَّبَىٰ فِيْهَا فَحَنُّوا لِذَلِكَا

وَمُنَازَعَةُ ٱلنَّفْسِ هِيَ ٱلْحَنِيْنُ ، وَمَعْنَىٰ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِفَلْسَفَةِ ٱلْوَطَنِيَّةِ فِيْ زَمَانِنَا .

وَإِنَّ فِيْ شَوْقِيْ عَيْبَيْنِ يَذْهَبَانِ بِكَثِيْرِ مِنْ حَسَنَاتِهِ : أَحَدُهُمَا ٱلْمُبَالَغَاتُ ٱلتَّرْكِيَّةُ وَٱلْفَارِسِيَّةُ مِمَّا تَنْزَعُهُ إِلَيْهِ تُرْكِيَّتُهُ وَلَا مُبَالَغَةَ فِيْ ٱلدُّنْيَا تُقَارِبُهَا ، كَقَوْلِ بَعْضِ شُعَرَائِهِمْ أَنَّ ٱلنَّمْلَةَ بِزُفْرَتِهَا جَفَّفَتِ ٱلأَبْحُرَ ٱلسَّبْعَةَ . . . وَهُوَ إِغْرَاقٌ سَخِيْفٌ لَا يَأْتِيْ بِخَيَالٍ عَجِيْبٍ كَمَا يَتَوَهَّمُونَ ، بَلْ جَفَّفَتِ ٱلأَبْحُر ٱلسَّبْعَةَ . . . وَهُوَ إِغْرَاقٌ سَخِيْفٌ لَا يَأْتِيْ بِخَيَالٍ عَجِيْبٍ كَمَا يَتَوَهَّمُونَ ، بَلْ يَأْتِيْ بِهَذَيَانِ عَجِيْبٍ ؛ وَإِذَا كَانَ ٱلصِّدْقُ يَأْنَفُ مِنَ ٱلْكَذِبِ ، فَإِنَّ ٱلْكَذِبَ نَفْسَهُ يَأْنَفُ مِنْ هَلَا يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلِيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْقِ وَالْعَلْقِ وَالْعَلْقِ وَلَا مَحَلَّ لَهَا فِيْ ذَوْقِ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلْمُجَالِعَةِ ؛ كَقَوْلِهِ [من مجزوء الكامل] :

وَلَوْ زُلْتَ غُيُّبَ (عَمْرُوْ ٱلأُمُورِ) وَأَخْلَى ٱلْمَنَابِرَ سَحْبَانُهَا

وَيَدْخُلُ فِيْ جِنَايَاتِ هَاذِهِ التُّرْكِيَّةِ عَلَىٰ شِغرِهِ تَكْرَارُهُ الطَّسْمَاءَ الْمُقَدَّسَةَ وَالأَعْلَامَ التَّارِيْخِيَّةَ : كَيُوشَعَ وَعِيْسَىٰ وَمُوسَىٰ وَخَالِدٍ وَبَدْرٍ وَسِيْنَاءَ وَحَانَمٍ وَكَعْبٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُو التَّارِيْخِيَّةَ : كَيُوشَعَ وَعِيْسَىٰ وَمُوسَىٰ وَخَالِدٍ وَبَدْرٍ وَسِيْنَاءَ وَحَانَمٍ وَكَعْبٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُو شَائِعٌ فِيْ نَظْمِهِ وَلاَ تَجِدُهُ أَكْثَرَ مَا تَجِدُهُ إِلَّا ثَقِيلًا مَمْلُولًا ؛ وَلِهَاذِهِ اللَّالْفَاظِ عِنْدَنَا فَلْسَفَةٌ لَا مَحَلَّ لَهَا الآنَ ، فَهِي أَخْيَانًا تَكُونُ السَّحْرَ كُلَّهُ وَالْبَلَاغَة كُلَّهَا ، عَلَىٰ هَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَا يَضَعَهَا إِلَّا عَلَىٰ هَيْئَةٍ قَلْبِيَّةٍ ، فَيَكُونَ كَأَنَّهُ الْقَلْبُ هُو النَّيْقِ ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ الْقَلْبُ هُو النَّيْقِ ، وَهَاذَا مَا لَمْ يُحْسِنْهُ شَوْقِيْ \_ وَضَعَهَا فِيْ مَوْضِعِهَا ، وَأَنْ لَا يَضَعَهَا إِلَّا عَلَىٰ هَيْئَةٍ قَلْبِيَّةٍ ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ وَضَعَ نَفْسَهُ فِيْ الشَّعْرِ لِيَخْفِقَ خَفَقَانَهُ الْحَيَّ فِيْ بِضْعَةِ أَلْفَاظٍ ، وَهَاذَا مَا لَمْ يُحْسِنْهُ شَوْقِيْ \_ وَضَعَهَا فِيْ الشَّعْرِ لِيَخْفِقَ خَفَقَانَهُ الْحَيَّ فِيْ بِضْعَةِ أَلْفَاظٍ ، وَهَاذَا مَا لَمْ يُحْسِنْهُ شَوْقِيْ \_ وَالْعَيْبُ التَّقْدِ ؛ لِضَعْفِهِ فِيْ السَّعْقِ الْبَيَانِيَّةِ ، وَالْعَيْرُونَ اللَّهُ مِنْ السَّعْقِ اللَّيَانِيَّةِ الْبَيَانِيَّةِ ، وَالْمَعْفِهِ فِيْ السَّعْقِ الْمَالْعَة وَإِنْ فَسَدَتْ بِهِمَا وَالْمُعَلِّ وَالسُّعْرُ ؛ الْفُولِ إِلَىٰ قَوْلِهِ مِنْ قَصِيْدَتِهِ الشَّهِيْرَةِ ١٨٤ فِبْرَايِرُ / شباط [من البسيط] :

قَالُوْا ٱلْحِمَايَةُ زَالَتْ قُلْتُ لَا عَجَبَ قَدْ كَانَ بَاطِلُهَا فِيْكُمْ هُوَ ٱلْعَجَبَا رَأْسُ ٱلْحِمَايَةِ مَفْطُوعٌ فَلَا عُدِمَتْ كِنَانَةُ ٱللهِ حَرْمَا يَفْطَعُ ٱللَّذَبَا

قُلْنَا : فَإِذَا قُطِعَ (رَأْسُ ٱلْحِمَايَةِ) وَبَقِيَتْ مِنْهَا بَقِيَّةٌ مَا ؛ ذَنَبٌ أَوْ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ ، فَإِنَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَقِيَّةَ فِيْ لُغَةِ ٱلسَّيَاسَةِ ٱلَّتِيْ تَنْقُدُ ٱلأَلْفَاظَ وَحُرُوْفَهَا وَنُقَطَ حُرُوْفِهَا . . لَنْ تَكُوْنَ ذَنَبًا وَلَا يَدًا وَلَا يَدًا وَلَا رَجُلًا ، بَلْ هِيَ (رَأْسُ ٱلْحِمَايَةِ) بِعَيْنِهِ . . . عَلَىٰ أَنَّ شَوْقِيْ إِنَّمَا عَكَسَ قَوْلَ ٱلشَّاعِرِ [من السيط] :

لَا تَقْطَعَنْ ذَنَبَ ٱلأَفْحَىٰ وَتُرْسِلَهَا إِنْ كُنْتَ شَهْمًا فَأَتْبِعْ رَأْسَهَا ٱلدَّّنَبَا وَهَا خَاءُ قَطْعِ ذَنَبِ ٱلأَفْعَىٰ إِذَا بَقِيَ رَأْسُهَا ، وَإِنَّمَا اللَّفْعَىٰ كُلُّهَا هِيَ هَاذَا ٱلرَّأْسُ : الْأَفْعَىٰ كُلُّهَا هِيَ هَاذَا ٱلرَّأْسُ :

وَلَقَدْ ظَهَرَ لِيْ مِنْ دَرْسِ شَوْقِيْ فِيْ دِيْوَانِهِ أَمْرٌ عَجِبْتُ لَهُ ؛ فَإِنِّيْ رَأَيْتُهُ يَأْخُذُ مِنْ أَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلْبُحْتُرِيِّ وَٱلْمَعَرِّيْ وَٱبْنِ ٱلرُّوْمِيْ وَغَيْرِهِمْ ؛ فَرُبَّمَا سَاوَاهُمْ وَرُبَّمَا زَادَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ إِلَىٰ ٱلْمُتَنَبِّيْ وَقَعَ فِيْ ٱلْبَحْرِ وَأَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ ، لِأَنَّهُ نَشَأَ عَلَىٰ رَهْبَةٍ مِنْهُ كَمَا تُشِيرُ إِلَيْهِ عِبَارَتُهُ فِيْ مُقَدَّمَةٍ دِيْوَانِهِ ٱلأَوَّلِ ، وَقَدْ وَصَفَ خَيْلَ ٱلنُّرْكِ فِيْ قَصِيْدَةٍ أَنْقَرَةَ بِقَوْلِهِ [من البسيط] :

وَٱلصَّبْدُ فِيْهَا وَفِيْ فُوسَانِهَا خُلُقٌ تَوارَثُوهُ أَبُا فِيْ ٱلرُّوع بَعْدَ أَبِ

كَمَا وُلِـذْتُـمْ عَلَـىٰ أَعْـرَافِهَـا وُلِـدَتْ فِيْ سَاحَةِ ٱلْحَرْبِ لَا فِيْ بَاحَةِ ٱلرَّحَبِ
وَشِعْرُهُ هَاذَا كَأَنَّهُ يَرْ تَعِدُ أَمَامَ قَوْلِ ٱلْمُتَنَبِّىِّ [من الكامل]:

أَقْبَلْتَهَ اغُرَرَ ٱلْجِيَادِ كَاأَنْمَا أَيْدِيْ بَنِيْ عِمْرَانَ فِيْ جَبَهَاتِهَا ٱلنَّالِيَ الْجَيَادِيُ الْجَيَادِيُ بَنِيْ عَمْرَانَ فِيْ جَبَهَاتِهَا ٱلثَّالِيَةِ الْكَالِيْنِ الْفَادِيْ الْجَلُولُ عَلَى صَهَوَاتِهَا وَكَانَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى صَهَوَاتِهَا فَكَانَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى صَهَوَاتِهَا فَكَانَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى صَهَوَاتِهَا

فَٱنْظُرْ أَيْنَ صِنَاعَةٌ مِنْ صِنَاعَةٍ وَأَيْنَ شِعْرٌ مِنْ شِعْرٍ ؟

وَقَالَ فِيْ (صَدَىٰ ٱلْحَرْبِ) يَصِفُ مَدَافِعَ ٱلدَّرْدَنِيْلِ [من الطويل] :

قَـذَائِفُ تَخْشَىٰ مُهْجَـةَ ٱلشَّمْسِ كُلَّمَا عَلَـتْ مُصْعِـدَاتٍ أَنَّهَا لَا تُصَـوَّبُ إِذَا هَبَّ حَامِيْهَا وَلَمَىٰ ٱلشُّفُنِ ٱنْنَنَتْ وَغَـانِمُهَا ٱلنَّاجِيْ فَكَيْفَ ٱلْمُخَيَّبُ

وَهَـٰذَا ٱلاسْتِفْهَامُ (فَكَيْفَ ٱلْمُحَيَّبُ) ٱسْتِفْهَامٌ مُضْحِكٌ ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ ٱلنَّاجِيْ غَانِمًا فَٱلْمُخَيَّبُ خَاسِرٌ بِلَا سُؤَالٍ وَلَا فَلْسَفَةٍ ؛ وَٱلْكَلِمَةُ ٱلشَّعْرِيَّةُ فِيْ هَـٰذَا كُلِّهِ هِيَ قَوْلُهُ (وَغَانِمُهَا ٱلنَّاجِيْ) ، وَهِيَ كَٱلْهَارِبَةِ تَتَوَارَىٰ خَوْفًا مِنْ بَيْتِ أَبِيْ ٱلطَّيِّبِ [من المنسرح] :

ٱلْبَدِيْعِيَّةِ ، لِأَنَّ هَـٰذِهِ تَكُوْنُ فِيْ ٱلأَلْفَاظِ ، وَٱلأَلْفَاظُ تَحْتَمِلُ ٱلْعَبَثَ ٱلْبَدِيْعِيَّ ، وَيَخْرُجُ بِهَا

{ وَهُنَاكَ ضَرْبٌ آخَرُ مِنَ ٱلْمُبَالَغَةِ يَجِيْءُ مِنْ سُقُوطِ ٱلْخَيَالِ ، لِأَنَّ فِي ٱلأَسْفَلِ مُبَالَغَةً كَمَا فِيْ ٱلشَّخْرِيَةِ مِنْهُ وَٱلْهُزْءِ بِهِ ، وَهَلَذِهِ كَمَا فِيْ ٱلشَّخْرِيَةِ مِنْهُ وَٱلْهُزْءِ بِهِ ، وَهَلَذِهِ ٱلْمُبَالَغَةُ تَأْتِيْ مِنْ جَمْعِ أَشْتَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِدْمَاجِهَا كُلِّهَا فِيْ مَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، كَهَلْذَا ٱلَّذِيْ حَاوَلَ أَنْ يَدْمُجَ ٱلطَّبِيْعَةَ كُلَّهَا فِيْ حَبِيْبَتِهِ ، فَزَعَمَ أَنَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَنَسِيَ أَنَّ كُلَّ قَبِيْحٍ وَكُلَّ أَنْ يَدْمُجَ ٱلطَّبِيْعَةَ كُلِّهَا فِيْ حَبِيْبَتِهِ ، فَزَعَمَ أَنَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَنَسِيَ أَنَّ كُلَّ قَبِيْحٍ وَكُلَّ بَغِيْضٍ هُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَنَسِيَ أَنَّ كُلَّ قَبِيْحٍ وَكُلَّ

إِنَّ ٱلْخَيَالَ ٱلشَّعْرِيَّ يُزِيْغُ بِٱلْحَقِيْقَةِ فِي مَنْطِقِ ٱلشَّاعِرِ لَا لِيَقْلِبَهَا عَنْ وَضَعِهَا وَيَجِيْءَ بِهَا مَمْسُوْخَةً مُشُوَّهَةً ، وَلَلْكِنْ لِيَعْتَدِلَ بِهَا فِيْ أَفْهَامِ ٱلنَّاسِ وَيَجْعَلَهَا تَامَّةً فِيْ تَأْثِيْرِهَا ، وَتِلْكَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ ، إِذْ كَانَتْ فِيْهِ قُوَّةٌ فَوْقَ ٱلْقُوَّةِ عَمَلُهَا أَنْ تَزِيْدَ ٱلْمَوْجُوْدَ وُجُوْدًا بِوُضُوْجِهِ مَرَّةً وَبِغُمُوْضِهِ أُخْرَىٰ .

وَلِعُلَمَاءِ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ كَلِمَةٌ مَا أَرَاهُمْ فَهِمُوْهَا عَلَىٰ حَقَهَا وَلَا نَفَذُوْا إِلَىٰ سِرَّهَا ، قَالُوْا : أَعْذَبُ ٱلشَّعْرِ ٱلْمُبَالَغَةُ وَٱلْخَيَالُ وَلَا يَنْفُذُونَ إِلَىٰ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ، وَمَا وَرَاءَهُ إِلَّا ٱلْحَقِيْقَةُ رَائِعَةً بِصِدْقِهَا وَجَلَالِهَا . وَفَلْسَفَةُ ذَلِكَ أَنَّ ٱلطَّبِيْعَةَ كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَىٰ ٱلْحَوَاسِّ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَنَّ أَبْصَارَنَا وَأَسْمَاعَنَا وَحَوَاسَّنَا هِيَ عَمَلٌ شِعْرِيٌّ فِيْ كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَىٰ ٱلْحَوَاسِّ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ، وَأَنَّ أَبْصَارَنَا وَأَسْمَاعَنَا وَحَوَاسَّنَا هِي عَمَلٌ شِعْرِيٌّ فِيْ الْمَعْفِيَةُ ، إِذْ تَنْقُلُ ٱلشَّيْءَ عَلَىٰ غَيْرِ مَا هُوَ فِيْ نَفْسِهِ لِيَكُونَ شَيْئًا فِي نَفُوسِنَا ، فَيُؤَثِّرَ فِيْهَا أَثْرَهُ كَلَّهُ وَمُعَالِّ وَقُبْحًا وَمَا بَيْنَهُمَا . وَمَا هِي خَمْرَةُ ٱلشَّعْرِ مَثَلًا ؟ هِي رُضَابُ ٱلْحَبِيبَةِ ، وَلَكِنَ ٱلْعَاشِقَ جَمَالًا وَقَابِينَهُمَا . وَمَا هِي خَمْرَةُ ٱلشَّعْرِ مَثَلًا ؟ هِي رُضَابُ ٱلْحَبِيبَةِ ، وَلَكِنَ ٱلْعَاشِقَ لَوْ وَأَنْ أَلُوهُ مِي كُولُكُ مَا أَلُوهُ مَا لَكُونَ الْعَلَىٰ مَنْهُمَا . وَمَا هِي خَمْرَةُ ٱلشَّعْرِ مَثَلًا ؟ هِي رُضَابُ ٱلنَّعْرِبَةِ ، وَلَلْكِنَ ٱلْعَاشِقَ لَوْ وَلَاكُونَ الْمُعْرِقِ مَنْ اللَّهُولَةِ مَنْ اللَّوْمَابُ يَعْمُ عَلَى عَيْرِ مَا يُعْرِقُونَ اللَّهُولَ اللَّهُ وَالَىٰ مُسْتَفَعًا صَغِيْرًا . . . وَلَوْ كَانَ هَلَا اللْمُعْولِ أَوْمُ اللْمُ اللْمُعْلِقُ مُولُوا اللْمُصَابُ يَعْمُ عَجِيْمًا بِٱلْهُوامُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَا فَاللَّوْمَابُ يَعْمُ عُولُ الْمُعْمَالِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِيَ لَا عُمَالَ كَالْمُوالَ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُلْمُولُ مُ اللْمُعْمَلُ مَالِهُ وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُؤْمُ اللْمُولُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُولَالِمُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) { يَعْنِيْ قَوْلَ ٱلْعَقَّادِ فِي " وَحْيِ ٱلأَرْبَعِيْنِ " [من الرمل] :

فِيْسِكَ مِئْسِيْ وَمِسِنَ ٱلنِّسَاسِ وَمِسِنْ كُسلٌ مَسوْجُسوْدٍ وَمَسوْعُسوْدٍ تُسوَّاهُ ﴾

وَٱلْحَشَرَاتِ ٱلَّتِيْ لَا تَخْفَىٰ بِنَفْسِهَا ، وَلَاكِنْ أَخْفَاهَا ٱلتَّدْبِيْرُ ٱلْإِلَهِيُّ بِأَنْ جَعَلَ رُبْبَهَا فِيْ الْوُجُوْدِ وَرَاءَ ٱلنَّظْرِ ٱلْإِنْسَانِيِّ ، رَحْمَةً مِنَ ٱللهِ بِٱلنَّاسِ ، فَأَعْذَبُ ٱلشَّعْرِ مَا عَمِلَ فِيْ تَجْمِيْلِ ٱلْوُجُوْدِ وَرَاءَ ٱلنَّظَرِ ٱلْإِنْسَانِيِّ ، رَحْمَةً مِنَ ٱللهِ بِٱلنَّاسِ ، فَأَعْذَبُ ٱلشَّعْرِ مَا عَمِلَ فِيْ تَجْمِيْلِ ٱلطَّبِيْعَةِ كَمَا تَعْمَلُ ٱلْحَوَاسُ ٱلْحَيَّةُ بِسِرِ ٱلْحَيَاةِ ، وَلِهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ كَانَ ٱلشُّعَرَاءُ ٱلنَّوَابِعُ فِيْ كُلِّ مُجْتَمَعِ هُمْ كَالْحَوَاسِ لِهَاذَا ٱلْمُجْتَمَعِ .

وَمِنْ سَخِيْفِ ٱلإِغْرَاقِ فِيْ شِغْرِ شَوْقِيْ قَوْلُهُ فِيْ رِثَاءِ مُصْطَفَىٰ بَاشَا كَامِل ، وَهِيَ أَبْيَاتٌ يَظُنُّ هُوَ أَنَّهُ أَوْقَعَ كَلَامَهُ فِيْهَا مَوْقِعًا بَدِيْعًا مِنَ ٱلإِغْرَابِ [من الكامل] :

فَلَوْ أَنَّ أَوْطَانَا تُصَوُرُ هَيْكَلَا دَفَنُوكَ بَيْنَ جَوَانِحِ ٱلأَوْطَانِ أَوْكَ بَيْنَ جَوَانِحِ ٱلأَوْطَانِ أَوْكَانَ يُحْمَلُ فِي ٱلأَسْمَاعِ وَٱلأَجْفَانِ أَوْ كَانَ يُحْمَلُ فِي ٱلأَسْمَاعِ وَٱلأَجْفَانِ أَوْ كَانَ لِلسَّذَ لِهُنْتَ فِي ٱلْقُرْآنِ أَوْ كَانَ لِلسَّذَ لَرُيْنَتَ فِي ٱلْقُرْآنِ

فَهَالِهِ فُرُوضٌ فَوْقَ ٱلْمُسْتَحِيْلِ بِأَرْبَعِ دَرَجَاتٍ . . وَتَصَوَّرْ أَنْتَ مَيْتَا يُحْمَلُ فِيْ ٱلْجَوَارِحِ فَيَكَرَمَّمُ فِيْهَا وَيَبْلَىٰ . . وَمَا زَالَ ٱلشَّاعِرُ فِيْ أَبْيَاتِهِ يَخْرُجُ مِنْ طَامَّةٍ إِلَىٰ طَامَّةٍ ، حَتَّىٰ قَالَ : رُثِيتَ فِيْ ٱلْقُرْآنِ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنَا إِعْرَابَ (لَوْ) فِيْ هَاذِهِ ٱلأَبْيَاتِ لَقُلْتُ : إِنَّهَا حَرْفُ نَقْصِ وَتَلْفِيْقِ وَعَجْزِ . . . وَكَيْفَ يُسَوَّغُ فِيْ ٱلْفَرْضِ أَنْ تَكُونَ لِلْقُرْآنِ بَقِيَّةٌ لَمْ تَنْزِلْ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ وَتَلْفِيْقِ وَعَجْزِ . . . وَكَيْفَ يُسَوِّغُ فِيْ ٱلْفَرْضِ أَنْ تَكُونَ لِلْقُرْآنِ بَقِيَّةٌ لَمْ تَنْزِلْ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ وَتَلْفِيْقِ وَعَجْزِ . . . وَكَيْفَ يُسَوِّغُ فِيْ ٱلْفَرْضِ أَنْ تَكُونَ لِلْقُرْآنِ بَقِيَّةٌ لَمْ تَنْزِلْ ، وَٱللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِيْهِ : ﴿ ٱلْبُونَ مَا كُمْ لِيسَكُمْ ﴾ [٥ سورة المائدة/الآية : ٣] وَٱلأَمْرُ أَمْرُ دِيْنٍ قَدْ تَمَّ ، وَكُنْ فَيْهِ : ﴿ ٱلْبُونَ مَا لَهُ لَمْ لَا يَعْرِلُ مَا لَكُونَ مَا فَيْدَةً لَمْ يَنْبُهُ لِشَيْءِ وَلَمْ يَكُونُ اللهُ مُتَعِرِّاتِ مَا لَكُونَ مَا لَهُ لِمَا يَعْدِمُ ٱلْإِسْلَامَ كُلَّهُ ، بَلْ حَسِبَ أَنَّهُ جَاءَ بِخَيَالِ وَبَلاَغَةٍ فَارِسِيَةٍ ، وَشَوْقِيْ فِيْ فِي لَيْكُونُ فَايْفِكُمُ لَا يُعْلِمُ مُلْكُ مَا لَهُ مَا لَمْ مُعْجِزَاتِ هَاذَا ٱلشَّاعِرِ أَنْ يَكُونَ نَاقِصًا هَلْذَا ٱلتَقْصَ كُلَّهُ وَيَخُمُلُ .

وَفِيْ ﴿ اَلشَّوْقِيَّاتِ ﴾ صَفَحَاتٌ تَكَادُ تُغَرَّدُ تَغْرِيْدًا ، وَفِيْهَا صَفَحَاتٌ أُخْرَىٰ تَنِيُّ نَقِيْقَ الضَّفَادِعِ ؛ وَفِيْهَا صَفَحَاتٌ أُخْرَىٰ تَنِيُّ نَقِيْقَ الضَّفَادِعِ ؛ وَفِيْ هَلِذَا الدَّيْوَانِ عُيُوْبٌ لَا نُرِيْدُ أَنْ نَقْتَصَّهَا ؛ وَإِنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ كِتَابِ بِرَأْسِهِ إِذَا ذَهَبْنَا نَأْتِيْ بِهَا وَنَشْرَحُ ٱلْعِلَّةَ فِيْهَا وَنُخْرِجُ ٱلشَّوَاهِدَ عَلَيْهَا ، وَلَلْكِنْ مِنْ عُيُوْبِهِ فِيْ ٱلتَّكْرَادِ أَنَّ لَهُ بَيْتَا يَدُوْرُ فِيْ قَصَائِدِهِ دَوَرَانَ الْحِمَارِ فِيْ السَّاقِيَةِ ، وَهُوَ هَلذَا الْبَيْتُ [من البسيط] :

وَإِنَّمَا ٱلْأُمَامُ ٱلْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُوْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

بَلْ هَـٰنُدَا ٱلْبَيْتُ [من البسيط] :

وَإِنَّمَا ٱلْأُمَـمُ ٱلأَخْلَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ تَوَلَّتْ مَضَوْا عَلَىٰ آثَارِهَا قُدُمًا بَالْهُوَ هَاذَا [من الطويل]:

كَـٰذَا ٱلنَّـَاسُ بِـٱلأَخْـلَاقِ يَبْقَـىٰ صَـلَاحُهُـمْ وَيَـذْهَـبُ عَنْهُــمْ أَمْـرُهُـمْ حِيْـنَ تَـذْهَـبُ بَلْ هُوَ هَـٰذَا ٱلْبَيْتُ [من البسيط] :

وَلَا ٱلْمَصَائِبُ إِذْ يُسْرَمَىٰ ٱلرَّجَالُ بِهَا بِقَاتِلَاتٍ إِذَا ٱلأَخْلَقُ لَسمْ تُصَبِ وَقَدْ تَكَوَّرَ (فِيْمَا قَرَأْتُهُ مِنْ دِيْوَانِهِ) ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَعَادَ ٱلْمَعْنَىٰ كَطَيْلَسَانِ ٱبْنِ حَرْبِ وَقَدْ تَكَوَّرَ (فِيْمَا قَرَأْتُهُ مِنْ دِيْوَانِهِ) ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَعَادَ ٱلْمَعْنَىٰ كَطَيْلَسَانِ آبْنِ حَرْبِ آلَّذِيْ جَعَلَ ٱلشَّاعِرُ يَرْفَعُهُ ثُمَّ يَرْقَعُهُ حَتَىٰ ذَهَبَ ٱلطَّيْلَسَانُ وَبَقِيَتِ ٱلرُّقَعُ . وَٱلْبَيْتُ ٱلأَوْلُ مِنَ ٱلْغَيْنِ ٱلنَّادِرِ ، وَلَلْكِنْ أَفْسَدَهُ فِيْ ٱلْبَاقِيْ سُوءُ مَلْكَةِ ٱلْحِرْصِ فِيْ شَوْقِيْ ، أَوْ ضَعْفُ ٱلْحِسِ ٱلْعَيْنِ النَّادِي ، أَوِ آبْنِذَالُهُ ٱلشَّعْرَ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، أَوْ وَهْنُ فِكْرَتِهِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ مِنْ جَوَانِبَ كَيْبُرَةً ؛ ٱلنَّيْلِي النَّيْلِ اللَّيْقِ إِلَىٰ ٱلْيَوْمِ ، وَلَكَانَ شَاعِرَ ٱلْعَرْبِيَةِ مِنَ ٱلنَّقُدُ عَلَىٰ شِعْرِ صَاحِبِنَا ، وَلَوْ هُو كَانَ قَدْ حَصَّنَهَا بِأَضْدَادِهَا لَكَانَ شَاعِرَ ٱلْعَرْبِيَةِ مِنَ ٱلنَّقُدُ عَلَىٰ شِعْرِ صَاحِبِنَا ، وَلَوْ هُو كَانَ قَدْ حَمَّ مَا إِلَىٰ طُورٍ جَدِيْدِ فِي ٱلنَّارِيْخِ ؛ وَلَلْكِنَ ٱلْفَوْضَى وَقَعَتْ فِيْ شَوْقِيْ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ ؛ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ الْيَوْمِ ، وَلَكَانَ عَسَىٰ أَنْ يَنْقُلَ ٱلشَّعْرَ فِي سِيَاسَةِ أَلْنَ اللَّهُ فَى مَادَّةِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَانَ ٱلْصُولَ إِنِي اللَّهُ فِيْ مَادَّةِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَانَ ٱلصَّوابُ أَنْ اللَّهُ فِيْ مَادَّةِ ٱلدُّنْيَا ، وَكَانَ ٱلصَّوابُ أَنْ اللَّهُ فِيْ مَعَانِيْهَا .

إِنَّ ٱلْفَوْضَىٰ ذَاهِبَةٌ بِنَا مَذَاهِبَهَا فِي ٱلأَدَبِ وَٱلشَّعْرِ ، فَكُلُّ شَاعِرٍ عِنْدَنَا كَمُوَّلُفٍ يَضَعُ رِوَايَةً ثُمَّ يُمَثَّلُهَا وَحْدَهُ ، فَهُو يَخْرُجُ عَلَىٰ ٱلنَّظَّارَةِ فِي ثِيَابِ ٱلْمَلِكِ ، وَايَةً ثُمَّ يُمَثَّلُهَا وَحْدَهُ ، فَهُو يَخْرُجُ عَلَىٰ ٱلنَّظَّارَةِ فِي ثِيَابِ ٱلْمَلِكِ ، فَهُو يَخْرُجُ عَلَىٰ ٱلنَّظَّارَةِ فِي ثِيَابِ ٱلْمَلِكِ ، فَيُعُودُ فَيُلْقِيْ كَلَامًا مَلَكِيًّا . ثُمَّ يَنْفَتِلُ فَيَجِيْءُ فِي تَوْبِ ٱلْقَائِدِ فَيُلْقِيْ كَلَامًا حَرْبِيًّا ، ثُمَّ يَنْفَلِلُ فَيَعُودُ فِي هَيْئَةِ ٱلتَّاجِرِ فَيُلْقِيْ كَلَامًا سُوْقِيًّا ، ثُمَّ يَرُوخُ فَيَرْجِعُ فِيْ مَبَاذِلِ ٱلْخَادِمِ ثُمَّ . . . ثُمَّ . . . ثُمَّ . . . ثُمَّ يَتُوارَىٰ فَيَظْهَرُ فِي جِلْدَةِ بَرْبَرِيًّ . . . وَهَاذِهِ ٱلْفُوضَىٰ ٱلَّتِيْ أَهْمَلَتُهَا ٱلْحُكُومَةُ وَأَهْمَلَهَا ٱلأُمْرَاءُ وَٱلْكُبَرَاءُ هِيَ حَقِيْقَةٌ مُؤلِمَةٌ ، وَلَكِنْ هِيَ حَقِيْقَةٌ !

وَشَوْقِيْ عَلَىٰ كُلِّ هَلْذَا هُو شَوْقِيْ : أَوَّلُ مَنِ آخْتَفَىٰ بِتَارِيْخِ مِصْرَ مِنَ ٱلشَّعَرَاءِ ، وَأُوَّلُ مَنْ تَوَسَّعَ فِيْ نَظْمِ ٱلرِّوَايَةِ ٱلشَّعْرِيَّةِ فَوضَعَ مِنْهَا سِتَّ رِوَايَاتٍ ، وَهُوَ صَاحِبُ ٱلآيَاتِ ٱلْبَدِيْعَةِ فِيْ ٱلْوَصْفِ ، وَهَانِهِ ٱلنَّاحِيَةُ هِي أَقْوَىٰ نَوَاحِيْهِ ، وَلَقَدْ أَلْهَمَتْنِيْ قِرَاءَةُ ٱلْبَارِعِ مِنْ شِعْرِهِ فِيْ أَغْرَاضِهِ وَقُنُوْنِهِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُنْعِمُ عَلَىٰ ٱلآدَابِ ٱلْجَمِيْلَةِ بِأَفْرَادِ مُمْتَازِيْنَ فِيْ جَمَالِ أَغْرَاضِهِ وَقُنُوْنِهِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُنْعِمُ عَلَىٰ ٱلآدَابِ ٱلْجَمِيْلَةِ بِأَفْرَادِ مُمْتَازِيْنَ فِيْ جَمَالِ أَعْرَاضِهِ وَقُنُونِهِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ أَنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يُنْعِمُ عَلَىٰ ٱلآدَابِ ٱلْجَمِيْلَةِ بِأَفْرَادِ مُمْتَازِيْنَ فِيْ جَمَالِ أَوْرَاحِهِمْ وَقُوْتِهَا ، تَجِدُ ٱلآدَابَ لَذَتَهَا فِيْهِمْ وَسُمُوّهَا بِهِمْ ، كَأَنَّ ٱلأَمْرَ قِيَاسٌ عَلَىٰ مَا يَقَعُ مِنْ أَرْوَاحِهِمْ وَقُوتِهَا ، تَجِدُ ٱلآدَابَ لَذَتَهَا فِيْهِمْ وَسُمُوّهَا بِهِمْ ، كَأَنَّ ٱلأَمْرَ قِيَاسٌ عَلَىٰ مَا يَقَعُ مِنْ أَرْوَاحِهِمْ وَقُوتِهِمْ النَّاسِ لِبَعْضِ ٱلْمَعْنَىٰ مَا يَتَعَمِّ فِي ٱلمُعَانِيْ مَا يَعْشَقُ بَعْضُ ٱلنَّاسِ ، وَمَتَىٰ بَلَعَ عِشْقُ النَّاسِ لِبَعْضِ ٱلْمَعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْأَوْبُ فِي ٱلْمُعْنَىٰ مَا يَعْشَقُ بَعْضُ ٱلنَّاسِ مِنْ مَنْكُ الْمُعْنَىٰ الْأَوْبُ فِي ٱلْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْاَنْ الْمُعْنَىٰ الْأَنْ الْمَعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْعَلَى الْمَالِمُ مَا يَعْشَقُ بَعْضُ ٱلْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللّهُ وَيَتَعْتَبُ لِيَسْتَمِيْلَ هَالِهُ لَا الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللّهُ الْمُعْنَىٰ اللّهُ اللْمُعْنَىٰ اللّهُ مُعْمَى الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ اللّهُ اللهِ اللْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَىٰ اللّهُ اللْمُولِقِي اللْمُعْنَىٰ اللْمُولُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَى اللْمُعْنَىٰ اللْمُعْنَىٰ اللْمُوالِقِهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْنَى اللْمُعْنَى اللْمُعْمَا اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى ا

فَيَا مِصْرُ! لَقَدْ مَاتَ شَاعِرُكِ ٱلَّذِيْ كَانَ يُحَاوِلُ أَنْ يَخْرُجَ بِٱلْجِيْلِ ٱلْمَحَاضِرِ إِلَىٰ ٱلزَّمَنِ ٱللَّهِيْ لَهُ يَأْتِ بَعْدُ ، وَذَكَرْتِ مَجْدَ شِعْرِكِ ٱللَّذِيْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ ، وَذَكَرْتِ مَجْدَ شِعْرِكِ ٱلْمَاضِيْ شَاعِرًا ٱسْمُهُ شَوْقِيْ! أَلْمَاضِيْ ، فَلْيَقُلْ أَسَاتِذَتُكِ يَوْمَئِذٍ: كَانَ هَلذَا ٱلْمَاضِيْ شَاعِرًا ٱسْمُهُ شَوْقِيْ!

# بَعْدَ شَوْقِيْ (\*)(١) بَعْدَ شَوْقِيْ

كَانَ يَتَوَجَّهُ ٱلظَّنُّ عَلَىٰ شَوْقِيْ رَحِمَهُ ٱللهُ ، فَيَزْعُمُ ٱلزَّاعِمُ أَنَّ شَوْقِيْ هُوَ يُحْيِيْ شِعْرَهُ ، وَهُوَ يَرْفَعُ مِنْهُ ، وَهُوَ يُشِيْعُ حَوْلَهُ قُوَّةَ ٱلْجَذْبِ مِنْ مِغْنَاطِيْسِ ٱلثَّرْوَةِ وَٱلْمَكَانَةِ ، وَأَنَّ ٱلرَّجُلَ مَا أَوْفَىٰ عَلَىٰ ٱلشَّعْرَاءِ جَمِيْعًا لِأَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ ، بَلْ لِأَنَّهُ أَغْنَاهُمْ ؛ وَلَا مِنْ أَنَّهُ أَقْوَاهُمْ قُوَّةً ، بَلْ لِأَنَّهُ أَقْوَاهُمْ وَلَا مِنْ أَنَّهُ أَقْوَاهُمْ قُوَّةً ، بَلْ لِأَنَّهُ أَقْوَاهُمْ وَالسَّاحِرُ ، فَتَرْجِعُ ٱلْعَصَا وَهِيَ لِأَنَّهُ أَقْوَاهُمْ حَيْلَةً ؛ وَأَنَّ ٱلشَّعْرُ إِلَىٰ حَقِيْقَتِهِ ، وَتَتَسِمُ ٱلْحَقِيْقَةُ بِسِمَتِهَا ؛ كَأَنَّ عَصًا بَعْدَ أَنِ ٱنْقَلَبَتْ حَيَّةً ، وَيَؤُولُ هَاذَا ٱلشَّعْرُ إِلَىٰ حَقِيْقَتِهِ ، وَتَتَسِمُ ٱلْحَقِيْقَةُ بِسِمَتِهَا ؛ كَأَنَّ

<sup>(\*) ﴿</sup> الرسالة ﴾ العدد : ١٢١ ، ٣٠ شهر رجب سنة ١٣٥٤ هـ = ٢٨ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٥ م ، السنة الثالثة ، الصفحات : ١٧٢٣ ـ ١٧٢٥ .

 <sup>(</sup>١) لَمَّا ثُوْفِي شَوْقِي كَتَبْنَا لِشَيْخِ مَجَلَّاتِنَا ( ٱلْمُقْتَطَف ) فَصْلًا طَوِيلًا عَنْهُ وَعَنْ شِعْرِهِ وَمَنْزِلَةِ شِعْرِهِ ، فَلَمْ نَعْرِضْ لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هُنَا .

شَوْقِيْ كَانَ يَعْمَلُ لِشِعْرِهِ بِقُوَّةِ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلأَرْضِ لَا بِقُوَّةِ رَجُلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ.

فَقَدْ ذَهَبَ ٱلرَّجُلُ إِلَىٰ رَبِّهِ ، وَخَلَا مَكَانُهُ ، وَبَطَلَتْ كُلُّ وَسَائِلِهِ وَنَامَ عَنْ شِعْرِهِ نَوْمَةَ ٱلْأَبَدِيَّةِ ، وَتَرَكَهُ لِمَا فِيْهِ يَحْفَظُهُ أَوْ يُضَيِّعُهُ إِنْ كَانَ فِيْهِ حَتٌّ مِنَ ٱلشَّعْرِ أَوْ بَاطِلٌ ، وَأَصْبَحَ ٱلنَّاعِرُ هُوَ وَمَالُهُ وَجَاهُهُ وَشِعْرُهُ فِيْ حُكْمِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ يَقُولُهَا ٱلرَّمَنُ ، وَلَمْ تَعُدْ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ فِيْ حُكْمِهِ الْكَلِمَةُ الرَّمَنُ أَوْ نَفَاهُ ، وَهَلْ سَلِمَ لَهُ أَوْ كَابَرَهُ ؛ وَهَلْ رَدَّهُ فِيْ أَغْمَارِ ٱلشُّعْرَاءِ فَي حُكْمِ الشَّعَرَاء بَعْدَهُ أَوْلَةً مِنْ أَولَتِهِ ؟

#### \* \* \*

أُوّلُ مَا ظَهَرَ لِيْ أَنَّ ٱلزَّمَنَ بَعْدَ شَوْقِيْ أَصْبَحَ أَقْوَىٰ فِيْ ٱلدِّلَالَةِ عَلَيْهِ وَأَصْدَقَ فِيْ ٱلشَّهَادَةِ لَهُ ، كَمَا تَكُوْنُ ٱلظُّلْمَةُ بَعْدَ غِيَابِ ٱلْقَمَرِ شَرْحًا طَوِيْلًا لِمَعْنَىٰ ذَلِكَ ٱلضِّيَاءِ ، وَإِنْ سَطَعَتْ فِيْهَا ٱلْكَوَاكِبُ وَتَوَقَّدَ مِنْهَا شَيْءٌ وَتَلأَلاً شَيْءٌ ، فَقَدْ دَلَّ ٱلزَّمَنُ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ ٱلشَّانَ لَمْ يَكُنْ لِشَاعِرِ كَالشُّعَرَاءِ ، يُقَالُ فِيْ وَصْفِهِ : إِنَّهُ مُفْتَنُّ مُجِيْدٌ مُبْدِعٌ ، وَلَلْكِنَّهُ لِلَّذِيْ يُقَالُ فِيْهِ : إِنَّهُ صَوْتُ بِلَادِهِ وَصَيْحَةُ قَوْمِهِ .

كَانَتْ تَحْدُثُ ٱلْحَادِثَةُ ، أَوْ يَتَخَالَجُ ٱلنَّاسَ مَعْنَىٰ مِنَ ٱلْهَمَّ ٱلَّذِيْ يَعُمُّهُمْ ، أَوْ يَسْتَطِيْرُهُمْ فَرَحٌ مِنْ أَفْرَاحِ ٱلْوَطَنِ ، أَوْ يَزُوْلُ عَظِيْمٌ مِنَ ٱلْعُظَمَاءِ فَيَزِيْدُ صَفْحَةً فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ، أَوْ يَسْتَطِيْرُهُمْ صَغِيْرٌ مِنْ أَكْوَانِ ٱلْحَصَارَةِ فِيْ ٱلشَّرْقِ كَبَنْكِ مِصْرَ ، أَوْ تَرْتَجُّ زَلْزَلَةٌ فِيْ ٱلْحَيَاةِ ٱلْعَربِيَّةِ أَيْنَمَا الْرَبَّحِتْ ، فَإِذَا كُلُّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ فِيْ ٱلدُّنْيَا بِهَيْتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِيْ ذِهْنِ شَوْقِيْ ، فَيُرْسِلُ قَصِيْدَتَهُ ٱلشَّرُودَ ٱلسَّاثِرَةَ دَاوِيَةً مُجَلْجِلَةً ، فَلَا تَكَادُ تَظْهَرُ فِيْ مِصْرَ حَتَّىٰ تَلْتَقِي حَوْلَهَا ٱلأَفْكَارُ فِيْ الشَّعْرِ وَأَحْسَنِهِ ، ثُمَّ تُجَورُهُمَا ، فَإِذَا هِي صِلَةً ٱلمُعْرَبِيَّةِ وَأَوْنَقِهَا ، ثُمَّ تُجَورُهُمَا ، فَإِذَا هِي عَاطِفَةٌ تَجْمَعُ ٱلشَّعْرِ وَأَحْسَنِهِ ، ثُمَّ تُجَورُهَا ، فَإِذَا هِي صَلَةً الشَّعْرِ وَأَحْسَنِهِ ، ثُمَّ تُجَورُهُمَا ، فَإِذَا هِي عَاطِفَةٌ تَجْمَعُ مَنْ أَقُوكَى ٱلصَّلاتِ ٱلذَّهْنِيَّةِ بَيْنَ أُدْبَاءِ ٱلْعَربِيَةِ وَأَوْنَقِهَا ، ثُمَّ تُجَاوِزُهَا ، فَإِذَا هِي عَاطِفَةٌ تَجْمَعُ الشَّعْرِ عَلَى مَعْنَاهَا ، ثُمَّ تَسْمُو فَوْقَ هَاذَا كُلَهِ ، فَإِذَا هِي مِنْ هَاذَا كُلَهِ زَعَامَةُ مِصْرَ عَلَىٰ الشَّعْبِ ٱلْعُربِيِّ .

وَٱلْيَوْمَ يَقَعُ مِثْلُ ذَلِكَ فَتَتَطَايَرُ بَعْضُ ٱلْفَقَاقِيْعِ ٱلشَّعْرِيَّةِ مِنْ هُنَا ، وَثُمَّ مُلَوَّنَةً مُنْتَفِخَةً مَاضِيَةً عَلَىٰ قَانُوْنِ ٱلْفَقَاقِيْعِ فِي ٱلطَّبِيْعَةِ : مِنْ أَنَّ لَحْظَةً وُجُوْدِهَا هِيَ لَحْظَةُ فَنَائِهَا ، وَأَنَّ ظُهُوْرَهَا يَكُوْنُ لِتَظْهَرَ فَقَطْ لَا لِتَنْفَعَ . وَلَسْتُ أُمَارِيْ فِيْ أَنَّ بَيْنَنَا شُعَرَاءَ قَلِيْلِيْنَ يُجِيْدُوْنَ ٱلشِّعْرَ ، وَلَهُمْ فِكْرٌ وَبَيَانٌ وَمَذْهَبٌ وَطَرِيْقَةٌ ، وَلَكِنْ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَشْعُرُ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ أَنَّ ٱلْحَوَادِثَ لَمْ تَخْتَرْهُ كَمَا آخْتَارَتْ شُوْقِيْ ، وَأَنَّهُ فِيْ ٱلْحَيَاةِ كَٱلْوَاقِفِ عَلَىٰ بَابِ دِيْوَانِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُعْهَدَ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَخْرُجَ لَهُ ٱلتَّقْلِيْدُ ، فَهُو يَنْتَظِرُ وَسَيَنْتَظِرُ .

وَهَـٰذَا عَجِيْبٌ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ سِحْرٌ مِنْ سِحْرِ الزَّمَنِ حِيْنَ تَفْصِلُ ٱلدُّنْيَا بَيْنَ ٱلْعَبْقَرِيِّ ٱلْفَذِّ وَبَيْنَ مَنْ يُشْبِهُوْنَهُ أَوْ يُنَافِسُوْنَهُ بِضُرُوْبٍ خَفِيَّةٍ مِنَ ٱلصَّرْفَةِ وَٱلْعَوَاثِقِ ، لَا هِيَ كُلُّهَا مِنْ قُوَّةِ ٱلْعَبْقَرِيِّ ، وَلَا هِيَ كُلُهَا مِنْ عَجْزِ ٱلآخَرِيْنَ .

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا أَنَّ (شَوْقِيْ) كَانَ فِي ٱلْعَالَمِ ٱلْعَرَبِيِّ كَأَنَّهُ عَمَلٌ تَارِيْخِيٌّ مُتَمَيِّرٌ مِنْ أَعْمَالِ مِصْرَ ، غَيْرَ أَنَّهُ مُسَمَّى بِٱسْمِ رَجُلٍ ؛ وَكَانَ عَلَىٰ ٱلْحَقِيْقَةِ لَا عَلَىٰ ٱلْمَجَازِ ـ كَأَنَّ فِيْهِ شَيْتًا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلرُّوْحِ ٱلتَّارِيْخِيَّةِ ٱلْمُتَعَلِّبَةِ ٱلَّتِيْ تَخْلُدُ بِأَسْمَاءِ ٱلاَّثَارِ ٱلْفَنَيَّةِ وَتُكْسِبُهَا ٱلْعَظَمَةَ فِيْ ٱلوُجُوْدَيْنِ : مِنْ مَحَلِّهَا وَمِنْ نَفْسِ ٱلإِنْسَانِ .

وَأَعْجَبُ مِنْ هَلْذَا وَذَلِكَ أَنِّيْ لَمْ أَرَ شِعْرًا عَرَبِيًّا يَحْسُنُ فِيْ وَصْفِ ٱلآثَارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ مَا يَحْسُنُ فِيْ وَصْفِهَا شِعْرُ شَوْقِيْ ، حَتَّىٰ لأَسْأَلُ نَفْسِيْ : هَلْ تَخْتَارُ بَعْضُ ٱلأَشْيَاءِ ٱلْعَظِيْمَةِ وَصْفَهَا وَمُفَسِّرَ عَظَمَتِهَا ، كَمَا تَخْتَارُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْجَمِيْلَةُ عَاشِقَهَا وَمُسْتَجْلِيَ حُسْنِهَا ؟ .

# \* \* \*

وَمَا بَانَ شَوْقِيْ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا بِأَنَّهُ رَجُلٌ أُفْرِغَ فِيْ رَأْسِهِ ٱلذَّهْنُ ٱلشَّعْرِيُّ ٱلْكَبِيْرُ ، فَكَانَ فِيْ رَأْسِهِ مَصْنَعٌ عُمَّالُهُ ٱلأَعْصَابُ ، وَمَاذَتُهُ ٱلْمَعَانِيْ ، وَمُهَنْدِسُهُ ٱلإِلْهَامُ ؛ وَٱلدُّنْيَا تُرْسِلُ إِلَيْهِ وَتَأْخُذُ مِنْهُ ؛ وَعَلَامَةُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَاعِرِ عَظِيْمٍ أَنْ تَضَعَ دُنْيَاهُ عَلَىٰ ٱسْمِهِ شَهَادَتَهَا لَهُ ، وَلِهَلْذَا مَا يَكُونُ بَعْضُ ٱلشَّعَرَاءِ كَأَنَّ آسْمَهُ فِيْ وَزْنِ آسْمٍ مَمْلَكَةٍ ، فَإِذَا قُلْتَ : شِكِسْبِيرُ Shakespeare مَا يَكُونُ بَعْضُ ٱلشَّعْرَاءِ كَأَنَّ آسْمَهُ فِيْ وَزْنِ آسْمٍ مَمْلَكَةٍ ، فَإِذَا قُلْتَ : شِكِسْبِيرُ Shakespeare وَإِنْ وَاحِدٍ ، وَكَذَلِكَ ٱلْمُتَنَبِّيْ وَٱلْعَالَمُ ٱلْعَرَبِيُّ ، وَإِنْ وَاحِدٍ ، وَكَذَلِكَ ٱلْمُتَنَبِّيْ وَٱلْعَالَمُ ٱلْعَرَبِيُّ ، وَكَذَلِكَ ٱلْمُتَنَبِّيْ وَٱلْعَالَمُ ٱلْعَرَبِيُّ ،

قَالُوْا : كَانَ ٱلْفَرَزْدَقُ بُنَقِّحُ ٱلشَّعْرَ ، وَكَانَ جَرِيْرٌ يَخْشُبُ (أَيْ : يُرْسِلُ شِعْرَهُ كَمَا يَجِيْءُ ، فَلَا يَتَنَوَّقُ فِيْهِ وَلَا يُنَقِّحُهُ ) ؛ وَكَانَ خَشَبُ جَرِيْرٍ خَيْرًا مِنْ تَنْقِيْحِ ٱلْفَرَزْدَقِ ، وَلَمْ يَتَنَبَّهُ أَحَدٌ إِلَىٰ ٱلسَّرِّ فِيْ ذَلِكَ ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا ٱلسَّرُ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْ شَوْقِيْ بِعَيْنِهِ ، سِرُّ ٱلامْتِلَاءِ ٱلرُّوْحِيِّ قَدْ أُمِدً بِٱلطَّبْعِ ، وَأُعِيْنَ بِٱلذَّوْقِ ، وَأُوْتِيَ ٱلْقُوَّةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِآثَارِهِ فِيْ ٱلْكَلَامِ ؛ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْهُ فَهُوَ مِنْهُ : يَجِيْءُ دَائِمًا قَرِيْبًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِهِ ، وَلَا يَكَادُ يَنْفُذُ إِلَىٰ شُعُوْرٍ إِلَّا ٱتَّحَدَ بِهِ .

وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ ذَرَّ ٱلْوَاعِظُ ٱلْبَلِيْغُ<sup>(۱)</sup> إِذَا تَكَلَّمَ فِيْ مَجْلِسِهِ نَشَرَ حَوْلَهُ جَوَّا مِنْ رُوْحِهِ ، فَيَجْعَلُ كُلَّ مَا حَوْلَهُ يَتَمَوَّجُ بِأَمْوَاجِ نَفْسِيَّةٍ ؛ فَكَانَ كَلَامُهُ يَعْصِفُ بِٱلنَّاسِ عَصْفَ ٱلْهَوَاءِ بِالْبَحْرِ ، يَقُوْمُ بِهِ وَيَقْعُدُ ، وَكَانَ مِنَ ٱلْوُعَّاظِ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَيَحْكِيْهِ وَلَا يَدْرِيْ أَنَّهُ بِذَلِكَ يَعْرِضُ الْبَحْرِ ، يَقُوْمُ بِهِ وَيَقْعُدُ ، وَكَانَ مِنَ ٱلْوُعَّاظِ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَيَحْكِيْهِ وَلَا يَدْرِيْ أَنَّهُ بِذَلِكَ يَعْرِضُ الْغَلْطَةَ عَلَىٰ رَدِّهَا وَصَوَابِهَا ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ جَالَسَهُ وَجَالَسَهُمْ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ذَرِّ لَا لَمُعْرَ بْنَ ذَرِّ لَكَالَمُ اللهِ وَكَانَ لَكُ يَعْرِفُ يَتَكُلُهُ إِلَّا تَمَنَّيْتُ أَنْ يُجْلَدَ يَحْكِيْهِ إِلَّا تَمَنَّيْتُ أَنْ يُجْلَدَ يَحْكِيْهِ إِلَّا تَمَنَّيْتُ أَنْ يُجْلَدَ لَكُرْتُ ٱلنَّفُخَ فِي ٱلصُّورِ ؛ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَحْكِيْهِ إِلَّا تَمَنَّيْتُ أَنْ يُجْلَدَ لَكَرْتُ ٱلنَّفُخَ فِي ٱلصُّورِ ؛ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَحْكِيْهِ إِلَّا تَمَنَّيْتُ أَنْ يُجْلَدَ لَكَوْتُ اللّهُ فَا فِي ٱلصُّورِ ؛ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَخْكِيْهِ إِلَّا تَمَنَّيْتُ أَنْ يُجْلَدَ لَكُونَ اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَا لَكُونُ لُكُونَا اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا لَعُولُهُ إِلَى اللّهُ لَهُ لَكُونُ اللّهُ فَا إِلَا لَمُ لَكُونُ لَكُونَا لَهُ لَوْلَا لَكُونُ اللّهُ فَلَا لَكُولُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَا لِللللْهُ لَاللّهُ لَا لَكُولُونُ اللّهُ لَا لَكُولُكُونُ اللّهُ لِلْهُ لَا لَكُولُونُ اللّهُ لَلْكُولُولُونُ الللّهُ لَهُ لَا لَكُولُولُولُ اللّهُ لَهُ لَقُولُ لَا لَعْلُولُ اللّهُ لَا لَكُولُكُولُولُ اللللّهُ لِللللّهُ لَنْ لَكُولُولُ اللللّهُ لِلْهُ لِللللللّهُ لِلّهُ لَا لَكُولُولُ الللّهُ لَا لَا لَكُولُولُ اللّهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَكُولُهُ اللّهُ لِلْمِلْكُولُ اللللْهُ لَا لَكُولُهُ اللللّهِ لَيْنِ لَا لِللللّهُ لَا لَكُولُكُ الللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَعْلَا لَكُولُكُولُولُهُ الللللّهُ لَلْلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللللّهُ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَاللْمُ لَا لَالللْهُ لِلْلِلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَا لَلْمُ لَاللْمُ لَلِكُولُ لَلَ

فَٱلْفَرْقُ رُوْحَانِيٌّ طَبِيْعِيٌّ كَمَا تَرَىٰ ، لَا عَمَلَ فِيْهِ لِأَحَدِ وَلَا لِصَاحِبِهِ ، وَهُوَ يُشْبِهُ ٱلْفَرْقَ بَيْنَ عَاصِفَةٍ مِنَ ٱلْهَوَاءِ وَبَيْنَ نَسِيْمٍ مِنَ ٱلرِّيْحِ يُرْسَلَانِ عَلَىٰ جِهَتَيْنِ فِيْ ٱلْبَحْرِ . فَفِيْ نَاحِيَةٍ يَلْتَجُّ ٱلْمَاءُ وَيَثِبُ وَيَتَضَرَّبُ وَيَقْصِفُ قَصْفَ ٱلرَّعْدِ ، وَفِيْ ٱلأُخْرَىٰ يَتَرَجْزَجُ وَيَتَزَحَّفُ وَيَقْشَعِرُ وَيَهْمِسُ كَوَسْوَاسِ ٱلْحُلِيِّ .

وَالشَّانُ كُلُّ الشَّانِ لِلْكَمِّيَةِ الْوُجْدَانِيَّةِ فِي النَّفْسِ الشَّاعِرَةِ أَوِ الْمُمْتَازَةِ ؛ فَهِي اللَّيْ تُعَيِّنُ لِهَا إِلَىٰ لِهَاذِهِ النَّفْسِ عَمَلَهَا عَلَىٰ وَجْهِ مَا ، وَتُهَيِّئُهَا لِمَا يُرَادُ مِنْهَا بِقَدْرٍ مَا ، وَتُقِيْمُهَا عَلَىٰ وَأَبِهَا إِلَىٰ زَمَنِ مَا ، وَتَخْصُهَا بِخَصَائِصِهَا لِغَرَضٍ مَا ، وَإِذَا أَنْتَ حَقَّقْتَ لَمْ تَجِدِ الْفُرُوقَ بَيْنَ التَّوَابِغِ رَمَنِ مَا ، وَتَخْصُهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، إِلَّا فُرُوقًا فِيْ هَلَذِهِ الْكَمِّيَةِ ذَاتِهَا مِقْدَارًا مِنْ مِقْدَارٍ ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ أَصْغَرُ الْعُلْمَاءِ أَعْظُمَ مِنْ أَكْبَرِ الشُّعْرَاءِ ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّاعِرُ الْعَظِيْمُ كَأَنَّهُ تِلْمِيْذَ فِيْ الْعِلْمِ ، ثُمَّ أَصْغَرُ الْعُلْمِ عَجَزَ النَّقْدُ الْعِلْمِيُ أَنْ يَنَالَ مِنَ يَكُونُ الشَّاعِرُ الْعَظِيْمُ كَأَنَّهُ تِلْمِيْذَ فِيْ الْعِلْمِ ، ثُمَّ الشَّاعِرِ وَعَوَاطِفِهِ ؛ وَلَئِنْ عَجَزَ النَّقْدُ الْعِلْمِيُ أَنْ يَنَالَ مِنَ الشَّاعِرِ الْعَظِيْمُ كَأَنَّهُ تِلْمِيْذَ فِيْ الْعَلْمِ . وَكَوَاطِفِهِ ؛ وَلَئِنْ عَجَزَ النَّقْدُ الْعِلْمِيُ أَنْ يَنَالَ مِنَ الشَّاعِرِ الْعَبْقَرِيِّ ، لَقَدِيْمًا عَجَزَ فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ .

وَقَدْ كَانَ فِيْمَنْ حَاوَلُوا إِسْقَاطَ شَوْقِيْ مَنْ هُوَ أَوْسَعُ مِنْهُ ٱطَّلَاعًا عَلَىٰ آدَابِ ٱلأُمَمِ ، وَأَبْصَرُ بِأَغْرَاضِ ٱلشَّعْرِ وَحَقِيْقَتِهِ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ حَاسِدًا شَانِتًا قَدْ ثَقَبَ فِيْ قَلْبِهِ ٱلْحِقْدُ ،

<sup>(</sup>١) ۚ هُوَ عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ٱلهَمَدَانِيُّ ٱلْكُوفِيُّ ٱلْمُتَوَفَّى سَنَةَ ١٥٦ لِلهِجْرَةِ ، وَكَانَ مِنْ أَبْلَغِ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ .

وَٱلْحَاسِدُ ٱلْمُبْغِضُ هُوَ فِيْ ٱتَسَاعِ ٱلْكَلَامِ وَطُغْيَانِ ٱلْعِبَارَةِ أَخُوْ ٱلْمُحِبِّ ٱلْعَاشِيِ ، فَكِلَاهُمَا يَجْرِيْ كَلَامُهُ عَلَىٰ أَصْلِ مِمَّا فِيْ سَرِيْرَتِهِ ، يَدُوْرُ ٱلدَّمُ فِيْ كَبِدِهِ مَعَانِيَ وَوَسَاوِسَ ، وَكِلَاهُمَا يَجْرِيْ كَلَامُهُ عَلَىٰ أَصْلِ مِمَّا فِيْ سَرِيْرَتِهِ ، فَلَا تَجِدُ ٱلدَّخَرُ إِلَّا نَازِلًا نَازِلًا بِمَنْ يُبْغِضُ ، فَلَا تَجِدُ ٱلآخَرُ إِلَّا نَازِلًا نَازِلًا بِمَنْ يُغِضُ ، وَكَانَ هَلْذَا ٱلنَّاقِدُ شَاعِرًا ، فَٱنْضَافَ شِعْرُهُ إِلَىٰ حَسَدِهِ إِلَىٰ بُغْضِهِ ، إِلَىٰ ذَكَانِهِ ، إِلَىٰ ٱطلَاعِهِ ، إِلَىٰ جُهْدِهِ ، إِلَىٰ طُولِ ٱلْوَقْتِ وَتَرَاخِيْ ٱلزَّمَنِ ، وَهَاذِهِ كُلُهَا مُفَرْقَعَاتُ نَفْسِيَّةٌ . ٱطلَلاعِهِ ، إِلَىٰ جُهْدِهِ ، إِلَىٰ طُولِ ٱلْوَقْتِ وَتَرَاخِيْ ٱلزَّمَنِ ، وَهَانِيْنِتِ ، وَلَاكِنَ شَوْقِي كَانَ فِيْ بَعْضُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقِدُ ، فَٱنْقَلَبَ جُهْدُ هَلَا عَجْزًا ، وَأَصْبَحَ ٱلْبَارُودُ وَٱللَّوابُ فِيْ يَدِهِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ . . (١)

#### \* \* \*

وَمِنْ أَعْجَبِ مَا عَجِبْتُ لَهُ مِنْ أَمْرِ هَاذَا ٱلنَّاقِدِ ، أَنِّيْ رَأَيْتُهُ يُقَرِّرُ لِلنَّاسِ صَوَابَ ٱلْحَقِيْقَةِ بِزَعْمِهِ ، فَإِذَا هُوَ يُقَرِّرُ كِلنَّاسِ صَوَابَ ٱلْحَقِيْقَةِ بِزَعْمِهِ ، فَإِذَا هُوَ يُقَرِّرُ غَلَطَهُ وَجَهْلَهُ وَتَعَسُّفَهُ ، وَهُوَ فِيْ كُلِّ مَا يَكْتُبُ عَنْ شَوْقِيْ يَكُونُ كَٱلَّذِيْ يَرَىٰ ٱلْمَاءَ ٱلْعَذْبَ وَعَمَلَهُ فِيْ إِنْبَاتِ ٱلرَّوْضِ وَتَوْشِيَتِهِ وَتَلْوِيْنِهِ ، فَيَذْهَبُ يَعِيْبُهُ لِلنَّاسِ بِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ ٱلْبِنْزِيْنَ . . . ٱلَّذِيْ يُحَرِّكُ ٱلسَّيَّارَاتِ وَٱلطَّيَّارَاتِ !

تَنَاوَلَ شَوْقِيْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَجَرَّدَهُ مِنَ ٱلشَّخْصِيَّةِ ، أَيْ مِنْ حَاسَّةِ ٱلشَّعْرِ ، وَمِنْ إِدْرَاكِ ٱلسَّرِّ ٱلَّذِيْ لَا يُخْلَقُ ٱلشَّاعِرُ ٱلْحَقُّ إِلَّا لإِدْرَاكِهِ وَٱلْكَشْفِ عَنْ حَفَائِقِهِ ، وَكَانَ فِيْمَا ٱسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ شَوْقِيْ لَا يُحْسِنُ وَصْفَ ٱلرَّبِيْعِ بِمِثْلِ مَا وَصَفَهُ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ فِيْ قَوْلِهِ [من الكامل] :

تَجِدُ ٱلْوُحُوشُ بِهِ كِفَايَتَهَا وَٱلطَّنِرُ فِيْهِ عَتِيْدَةُ ٱلطُّعُمِ مَا اللَّهُ الطُّعُمِ مَا اللَّهُ الطُّعُمِ فَظِبَا وَأَلْطُنَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّ الللَّهُ اللللللِمُ اللللللِّ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِ

وَزَعَمَ أَنَّ ٱبْنَ ٱلرُّوْمِيِّ قَدْ وُلِدَ بِحَاسَّةِ لَمْ يُوْلَدْ بِهَا شَوْقِيْ ، وَلِهَـٰذِهِ ٱلْحَاسَّةِ ٱنْدَمَجَ فِيْ ٱلطَّبِيْعَةِ فَأَدْرَكَ سِرَّ ٱلرَّبِيْعِ ، وَأَنَّهُ غَلَيَانُ ٱلْحَيَاةِ فِيْ ٱلأَحْيَاءِ ، فَٱلظِّبَاءُ تَنْتَطِحُ مِنَ ٱلأَشَرِ . . . . لَا نَاطِحَةَ ظِبَاءٍ (٢) . . . . لَا نَاطِحَةَ ظِبَاءٍ (٢) . .

<sup>(</sup>١) { أَحْسَبُهُ يَعْنِي ٱلعَقَّادَ } .

<sup>(</sup>٢) لَا يَحْضُرُنِيْ كَلَامُ ٱلْكَاتِبِ بِنَصِّهِ ، وَلَـٰكِنْ ، هَـٰلذَا بَعْضُ مَعْنَاهِ ؛ وَكُلُّهُ نَهْوِيْلٌ .

أَمَّا شَوْقِيْ ٱلشَّاعِرُ ٱلضَّعِيْفُ ٱلْعَاجِزُ ٱلَّذِيْ لَمْ يُوْلَدْ بِمِثْلِ تِلْكَ ٱلْحَاسَةِ ، فَلَوْ أَنَّهُ شَهِدَ ٱلْفَ رَبِيْعِ لَمَا أَحَسَّ هَلْذَا ٱلإِحْسَاسَ ، وَلَا ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَجِيْءَ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقَوْلِ ٱلْمُعْجِزِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ هَلْذَا ٱلنَّقولِ ٱلْمُعْجِزِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ هَلْذَا ٱلنَّاقِدِ جَهْلٌ فِيْ جَهْلٍ فِيْ جَهْلٍ وَأَعَالِيْلُ بِأَضَالِيْلَ بِأَبَاطِيْلَ ، فَآبُنُ ٱلرُّوْمِيِّ وَيُ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ لِصُّ لَا أَكْثَرُ وَلَا أَقَلُ ، فَلَمْ يُحِسَّ شَيْئًا وَلَا ٱبْتَدَعَ وَلَا ٱخْتَرَعَ .

قَالَ ٱلْجَاحِظُ: يُقَالُ فِيْ ٱلْخِصْبِ (أَيْ: ٱلرَّبِيْعِ): نَفَشَتِ ٱلْعَنْزُ لِأُخْتِهَا، وَخَلَفْتُ أَرْضًا تَظَالَمُ مِعْزَاهَا (أَيْ: تَتَظَالَمُ)، قَالَ: لِأَنَّهَا تَنْفُشُ شَعْرَهَا وَتَنْصِبُ رُوْقَيْهَا فِيْ أَحَدِ شِقَّيْهَا فَتَنْطَحُ أُخْتَهَا، وَإِنَّمَا ذَاكَ مِنَ ٱلأَشَرِ، (أَيْ: حِيْنَ سَمِنَتْ وَأَخْصَبَتْ وَأَعْجَبَتْهَا نَفْسُهَا).

فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ ٱبْنَ ٱلرُّوْمِيِّ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ سَرَقَ ٱلْمَعْنَىٰ وَٱللَّفْظَ جَمِيْعًا ، ثُمَّ جَاءَ لِلْقَافِيَةِ بِهَلْذِهِ ٱلزِِّيَادَةِ ٱلسَّخِيْفَةِ ٱلَّتِيْ قَاسَ فِيْهَا ٱلْحَمَامَ عَلَىٰ ٱلظِّبَاءِ وَٱلْمِعْزَىٰ . . . فَٱسْتَكْرَهَ ٱلْحَمَامَ عَلَىٰ أَنْ يَخْتَصِمَ فِيْ زَمَنِ بِعَيْنِهِ وَهُوَ يَخْتَصِمُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ، وَإِنَّمَا شَرْطُ ٱلزِّيَادَةِ فِيْ ٱلسَّرِقَةِ ٱلشَّعْرِيَّةِ أَنْ تُضَافَ إِلَىٰ ٱلْمَعْنَىٰ فَتَجْعَلَهُ كَٱلْمُنْفَرِدِ بِنَفْسِهِ أَوْ كَٱلْمُخْتَرِع .

وَلَعَمْرِيْ لَوْ كَانَ لِلطَّبِيْعَةِ مِئَةُ صُوْرَةٍ فِيْ ٱلْخَيَالِ ٱلشَّعْرِيُّ ، ثُمَّ قَدَّمَ شَوْقِيْ لِلنَّاسِ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ مِنْهَا ، لَقَالَ ذَلِكَ ٱلنَّاقِدُ ٱلْمُتَعَنِّتُ : لَا ، إِلَّا ٱلصُّوْرَةَ ٱلَّتِيْ لَمْ يُقَدِّمْهَا . . .

وَكَانَ شِعْرُ شَوْقِيْ فِيْ جَزَالَتِهِ وَسَلَاسَتِهِ كَأَنَّمَا يَحْمِلُ ٱلْعَصَالِبَعْضِ ٱلشُّعَرَاءِ ، يَرُدُّهُمْ بِهَا عَنِ ٱلسَّفْسَفَةِ وَٱلتَّخْلِيْطِ وَٱلاَّضْطِرَابِ فِيْ ٱللَّفْظِ وَٱلتَّرْكِيْبِ ، فَكَثْرَ ٱلاخْتِلَالُ فِيْ ٱلنَّاشِئِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَجَاؤُوا بِٱلْكَلَامِ ٱلْمُخَلِّطِ ٱلَّذِيْ تَبْعَثُ عَلَيْهِ رَخَاوَهُ ٱلطَّبْعِ وَضَعْفُ ٱلسَّلِيْقَةِ ، فَتَرَاهُ مَكْشُوفًا سَهْلًا ، وَلَـٰكِنَّ سُهُولَتَهُ أَقْبَحُ فِيْ ٱلذَّوْقِ مِنْ جَفْوةِ ٱلأَعْرَابِ عَلَىٰ كَلَامِهِمُ ٱلْوَحْشِيِّ ٱلْمَتْرُوكِ .

وَالآفَةُ أَنَّ أَصْحَابَ هَـٰذَا ٱلْمَذْهَبِ يَفْرِضُوْنَ مَذْهَبَهُمْ فَرْضًا عَلَىٰ ٱلشَّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ كَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لِلنَّاسِ : دَعُوْا ٱللُّغَةَ وَخُذُوْنَا نَحْنُ ! وَلَيْسَ فِيْ أَذْهَانِهِمْ إِلَّا مَا أَخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَقْلِيْدِ ٱلأَدَبِ ٱلأُوْرُبِيِّ ، فَكُلُّ مِنْهُمْ عَابِدٌ ٱلْحَيَاةَ ، مُنْدَمِحٌ فِيْ وَحْدَةِ ٱلْكَوْنِ ، يَأْخُذُ ٱلطَّبِيْعَةَ مِنْ يَدِ ٱللهِ ، وَيُجَارِيْ ٱللَّا نِهَايَةَ ، وَيَفْنَىٰ فِيْ ٱللَّذَةِ ، وَيُعَانِقُ ٱلْفَضَاءَ ، وَيُغَنِّيْ عَلَىٰ فِيْنَارَتِهِ لِلنُّجُوْم ؛ وَبِٱلاخْتِصَارِ : فَكُلُّ مِنْهُمْ مَجْنُونٌ لُغَوِيٌّ . . . وَأَنَا فَلَسْتُ أَرَىٰ أَكْثَرَ هَاذَا ٱلشِّعْرَ إِلَّا كَٱلْجِيْفِ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ ٱلْجِيْفَةَ لَا تُعَدُّ كَذَٰلِكَ فِيْ ٱلْوُجُوْدِ ٱلْأَعْظَمِ ، بَلْ هِيَ فِيْهِ عَمَلٌ تَحْلِيْلِيٌّ عِلْمِيٌّ دَقِيْقٌ ؛ لَقَدْ صَدَقُوْا ؛ وَلَـٰكِنْ هَلْ يَكْذِبُ مَنْ يَقُوْلُ : إِنَّ ٱلْجِيْفَةَ هِيَ فَسَادٌ وَنَتَنٌ وَقَذَرٌ فِيْ ٱعْتِبَارِ وُجُوْدِنَا ٱلشَّخْصِيُّ : وُجُوْدِ ٱلنَّظْرِ وَٱلشَّمِّ ، وَٱلانْقِبَاضِ وَٱلانْيِسَاطِ ، وَسَلَامَةِ ٱلذَّوْقِ وَفَسَادِ ٱلذَّوْقِ ! .

وَكَانَ حَاسِدُوْ شَوْقِيْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ إِذَا أُزِيْحَ مِنْ طَرِيْقِهِمْ ظَهَرَ تَقَدُّمُهُمْ ؛ فَلَمَّا أُزِيْحَ مِنَ ٱلطَّرِيْقِ ظَهَرَ تَأَخُّرُهُمْ . . . وَهَـلـٰذِهِ وَحْدَهَا مِنْ عَجَائِبِهِ رَحِمَهُ ٱللهُ ! .

وَقَدْ كَانَ هَاذَا ٱلشَّاعِرُ ٱلْعَظِيْمُ هِبَةَ ثَلَاثَةِ مُلُوْكِ لِلشَّغْبِ ، فَهَيْهَاتَ يَنْبُغُ مِثْلُهُ إِلَّا إِذَا عَمِلَ ٱلشَّعْبُ فِيْ خِدْمَةِ ٱلشَّعْرِ وَٱلأَدَبِ عَمَلَ ثَلَاثَةِ مُلُوْكِ . . . وَهَيْهَاتَ !

مصطفى صادق الرافعي

طنطا



وَإِذَا آعْتَبَرْتَ ٱلشَّعْرَ ٱلْعَرَبِيَّ قَبْلَ خَمْسِيْنَ سَنَةٌ خَلَتْ (أَيْ : قَبْلَ إِنْشَاءِ « ٱلْمُقْتَطَفِ ») وَتَالَّمُلْتَ حِلْيَتَهُ وَمَعْرِضَهُ ، وَنَظُرْتَ فِيْ مِنْهَاجِهِ وَطَرِيْقَتِهِ ، وَتَصَفَّحْتَ مَعَانِيَهُ وَأَغْرَاضَهُ لَلَمْ تَرَاهُ مِنْ بَقَايَا ٱلْوَرَقِ ٱلْأَخْضَرِ فِيْ شَجَرَةٍ ثَفُلَ عَلَيْهَا ٱلظِّلُّ فَهُو جَامِدٌ مُسْتَوْخَمٌ ، وَحُمَّ فِيْ ظِلِّهَا شُعَاعُ ٱلشَّمْسِ فَهُو بَارِدٌ يَرْتَعِدُ ، فَٱلْحَيَاةُ فِيْهَا ضَعِيْفَةٌ مُتَهَالِكَةٌ ، مُسْتَوْخَمٌ ، وَحُمَّ فِيْ ظِلِّهَا شُعَاعُ ٱلشَّمْسِ فَهُو بَارِدٌ يَرْتَعِدُ ، فَٱلْحَيَاةُ فِيْهَا ضَعِيْفَةٌ مُتَهَالِكَةٌ ، لَا هِيَ تَحْيَا كَٱلْحَيَاةِ ، وَمَا ثُمَّ إِلَّا مَاءٌ نَاشِفٌ وَرَوْنَقٌ عَلِيْلٌ وَمَنْظُرٌ مِنَ ٱلشَّجْرَةِ ٱلْوَاهِنَةِ كَأَلْمَوْتِ وَلَا هِيَ تَحْيَا كَٱلْحَيَاةِ ، وَمَا ثُمَّ إِلَّا مَاءٌ نَاشِفٌ وَرَوْنَقٌ عَلِيْلٌ وَمَنْظُرٌ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْوَاهِنَةِ كَأَلْمَوْتِ وَلَا هِيَ تَحْيَا كَٱلْحَيَاةِ ، وَمَا ثُمَّ إِلَّا مَاءٌ نَاشِفٌ وَرَوْنَقٌ عَلِيْلٌ وَمَنْظُرٌ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْوَاهِنَةِ كَأَنَّهُ جِسْمُ ٱلرَّبِيْعِ ٱلْمُعْتَلُ بَدَتْ عُرُوقَهُ وَعِظَامُهُ .

كَانَ ذَلِكَ ٱلشَّعْرُ فَاسِدَ ٱلسَّبْكِ ، مُتَخَلِّفَ ٱلْمَنْزِلَةِ ، قَلِيْلَ ٱلطَّلَاوَةِ ، بَيْنَ مَدِيْحِ قَدْ أُعِيْدَ كُلُّ مَعْنَى مِنْ مَعَانِيْهِ فِيْ تَارِيْخِ هَاذِهِ ٱللَّغَةِ بِمَا لَا يُحْصِيْهِ إِلَّا ٱلْمَلَاثِكَةُ ٱلْمُوكَلُوْنَ بِإِحْصَاءِ ٱلْكَذِبِ ، وَبَيْنَ هِجَاءِ سَاقِطٍ هُو بَعْضُ ٱلْمَوَادُ ٱلَّتِيْ تَشْتَعِلُ بِهَا نَارُ ٱللهِ يَوْمَ تَطَلِّعُ عَلَىٰ ٱلْمُؤْخِدِ ، وَبَيْنَ هَرُوقِ مِنَ ٱلْقُلُوبِ ٱلتَّيْ كَانَتْ تُحِبُ وَتَعْشَقُ ، وَبَيْنَ وَصْفِ لَا عَيْبَ ٱلْأَفْتِدَةِ ، وَبَيْنَ هَرْكُو مِنَ ٱلقُلُوبِ ٱلتَّيْ كَانَتْ تُحِبُ وتَعْشَقُ ، وَبَيْنَ وَصْفِ لَا عَيْبَ الْفَيْدِ ، وَتَعْرُونِ مِنَ ٱلقَلْونِ ٱلنَّالِيْ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ دِيْوَانَ أَحَدِ أَصْحَابِهِ « بِالْمُلْطِئَةِ . . . » وَرِثَاءٍ كَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْنِ ٱلثَّالِيْ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ دِيْوَانَ أَحَدِ أَصْحَابِهِ « بِالْمُلْطِئَةِ . . . » وَرِثَاءٍ كَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْنِ ٱلثَّالِيْ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ دِيْوَانَ أَحَدِ أَصْحَابِهِ فَاللَّهُ وَيْكَاءَ ٱلسَّكُوثِ وَلَا الْمُعْرَانِ ٱلْمُونَى ، لَا فِيْهَا عِظْةُ ٱلسُّكُوثِ وَلَا الْمُنْذَةُ ٱلنُطْقِ ، وَتَعْمُولُ كُلُّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ مِنَ الصَّنَاعَةِ بَيْنَةُ ٱلتَّعَشِفِ ، ضَعِيْفَةُ ٱلتَقْلِيْدِ ، لَا تَرَىٰ الْمُنَاعَةِ بَيْنَةُ ٱلثَّعَشِفِ ، ضَعِيْفَةُ ٱلتَقْلِيْدِ ، لَا تَرْيَىٰ الْمُنَاعِقِ فِيْهَ عَنْهَ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ أَلْفُونِ الْقَرْنِ ٱلْفَالِدِ فِي جَمْعِهِ ؟ وَٱلْعَجِيْبُ ٱلْفَوْعُ مِنَ ٱلصَّعَى الللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ لِلْهِ عَرْقِ إِلَى النَّهُ مِنْ عَشْرِ إِلَى اللَّهُ مِنْ عَشْرِ إِلَى اللْعُمُونِ بِالْعُصُونِ بِالْعُصُونِ بِالْعُصُونَ بِالْعُصُورَ بِالْعُصُورَ بِالْعُصُورَ بِالْعُصُورِ وَالْعَصُورَ بِالْعُصُورَ وَالْعَصُورَ بِالْعُصُورَ وَالْمَانُ الْمُنْ عَشْرَ إِلَى الْمُعْمُونِ وَالْعَصُورَ وَالْعُصُورَ وَالْعُصُورَ وَالْعَصُورَ وَالْعُمُونِ وَالْمُعَمُونَ وَالْعُلُونَ الْمُنْصَالَ الْمُونَ وَالْمُعَمُونَ وَالْعَمُونَ وَالْعَمُونَ وَالْعَلَى الْمُعْمُونَ وَالْعُلُولُ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْمُونَ وَالْمُولُولُ الْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونِ وَالْمُعَلِقُ الْمُولَ الْمُعْلَقُ اللْمُولُولُ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ

<sup>(\*) ﴿</sup> أَلَمَقْتَطَفَ ﴾ يناير/كانون الآخر سنة ١٩٢٦ م .

ٱلْمُظْلِمَةِ ، وَلَمْ يَتَنَبَّهُ أَحَدٌ إِلَىٰ أَنَّ فِيْ ٱلأَدَبِ نَامُوْسًا كَنَامُوْسٍ رَدِّ ٱلْفِعْلِ ، يُخْرِجُ أَضْعَفَ ٱلضَّغفِ مِنَ أَقْوَى ٱلْقُوَّةِ ، وَأَنَّ ٱنْحِطَاطَ ٱلشِّعْرِ فِيْ تِلْكَ ٱلْعُصُوْرِ ـ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صِنَاعَةً بَدِيْعِيَّةً - إِنَّمَا سَبَبُهُ ٱلْقُوَّةُ ٱلصِّنَاعِيَّةُ ٱلْعَجِيْبَةُ ٱلَّتِي كَانَتْ لِلشِّعْرِ مُنْذُ ٱلْقَرْنِ ٱلسَّادِسِ إِلَىٰ ٱلْعَاشِرِ ، بَعْدَ أَنْ نَشَأَ ٱلْقَاضِيْ ٱلْفَاضِلُ ٱلْمُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ٥٩٦هـ (١١٩٩م) ، وَكَانَ رَجُلًا مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِيْنَ يَخْلُقُوْنَ حُدُوْدًا لِلْحَوَادِثِ تَبْدَأُ مِنْهَا أَزْمِنَهٌ وَتَنْتَهِيْ عِنْدَهَا أَزْمِنَهُ ، فَفُتِنَ ٱلنَّاسُ بِأَدَبِهِ وَصِنَاعَتِهِ ، وَصَرَفَ ٱلشُّعْرَ وَٱلْكِتَابَةَ إِلَىٰ أَسَالِيْبِ ٱلنُّكْتَةِ ٱلْبَدِيْعَةِ ، وَظَهَرَتْ مِنْ بَعْدِهِ عِصَابَتُهُ ٱلَّذِيْ يُسَمُّونَهَا ٱلْعِصَابَةَ ٱلْفَاضِلِيَّةَ ، وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا إِمَامٌ فِيْ ٱلأَدَبِ وَعُلُوْمِهِ ، فَكَانَ فِيْ مِصْرَ ٱلْفَاضِيْ أَبْنُ سَنَاءِ ٱلْمُلْكِ ، وَسِرَاجُ ٱلدُّيْنِ ٱلْوَرَّاقُ ، وَأَبُوْ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْجَزَّارُ ، وَأَضْرَابُهُمْ ؛ وَكَانَ فِيْ ٱلشَّامِ عَبْدُ ٱلْعَزِيْزِ ٱلأَنْصَارِيُّ ، وَٱلأَمِيْرُ مُجِيْرُ ٱلدِّيْنِ بْنُ تَمِيْمٍ ، وَبَدْرُ ٱلدِّيْنِ يُوْسُفُ بْنُ لُؤْلُوِ ٱلذَّهَبِيُّ ، وَأَمْثَالُهُمْ ؛ فَهَاذِهِ ٱلْعِصَابَةُ هِيَ ٱلَّتِيْ تُقَابِلُ فِيْ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ عِصَابَةَ ٱلْبَدِيْعِ ٱلأُوْلَىٰ : كَمُسْلِمٍ ، وَأَبِيْ تَمَّامٍ ، وَٱبْنِ ٱلْمُعْتَزُّ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ وَكِلْتَا ٱلْفِئَتَيْنِ ٱسْنَبَدَّتْ بِٱلشَّعْرِ وَصَرَّفَتْهُ زَمَنًا ، وَأَحْدَثَتْ فِيْهِ ٱنْقِلَابًا تَارِيْخِيًّا مُتَمَيِّرًا ، بَيْدَ أَنَّ ٱلْعِصَابَةَ ٱلْفَاضِلِيَّةَ بَلَغَتْ مِنَ ٱلصَّنْعَةِ مَبْلَغًا لَا مَطْمَعَ فِي مِثْلِهِ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهَا ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوْا كَلِمَةً فِيْ ٱللُّغَةِ يَجْرِيْ فِيْهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلْبَدِيْعِ إِلَّا جَاؤُوْا بِهَا وَصَنَعُوْا فِيْهَا صَنْعَةً ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَأْخُذُ مِنْ بَعْضٍ وَيَزِيْدُ عَلَيْهِ ، إِلَىٰ آخِرِ ٱلْمِنَةِ ٱلثَّامِنَةِ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا بَابًا لِمَنْ يَأْتِيْ بَعْدَهُمْ إِلَّا بَابَ ٱلسَّرِقَةِ بِأَسَالِيبِهَا ٱلْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ عُلَمَاءِ ٱلأَدَبِ.

وَلِهَاذَا لَا تَكَادُ تَجِدُ شِعْرًا عَرَبِيًا بَعْدَ ٱلْقَرْنِ ٱلتَّاسِعِ إِلَىٰ أَوَّلِ ٱلنَّهْضَةِ ٱلْحَدِيْئَةِ إِلَّا رَأَيْتَهُ صُورًا مَمْسُوْخَةً مِمَّا قَبْلَهُ ، وَكُلُّ شُعْرَاءِ هَالِذِهِ ٱلْقُرُونِ لَيْسُوا مِمَّنْ وَرَاءَهُمْ إِلَّا كَٱلظُّلِّ مِنَ ٱلإِنْسَانِ : لَا وُجُوْدَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَهُو مَمْسُوْخُ أَبَدَا إِلَّا فِي ٱلنُدْرَةِ حِيْنَ يَسْطَعُ فِيْ مِرْآةِ صَافِيةٍ ، وَمَتَىٰ كَانَ ٱلشَّعْرَاءُ لَا يَنْشَؤُونَ إِلَّا عَلَىٰ فُنُونِ ٱلْبَلَاغَةِ وَصِنَاعَاتِهَا ، وَكَانَتُ هَالِهِ مُلْقِعَ مُونَةً مُنْ مَ مَعْدَاءً لَا يَنْشَؤُونَ إِلَّا عَلَىٰ فُنُونِ ٱلْبَلَاغَةِ وَصِنَاعَاتِهَا ، وَكَانَتُ هَالِهِ كُلُهَا فَدْ فَرَغَ مِنْهَا ٱلْمُتَقَدِّمُونَ ، فَمَا ثُمَّ جَدِيْدٌ فِي ٱلأَدَبِ وَٱلْفَنِّ إِلَّا وِلَادَةُ ٱلشَّعْرَاءِ وَمَوْتُهُمْ ، كُلُهَا فَدْ فَرَغَ مِنْهَا ٱلْمُتَقَدِّمُونَ ، فَمَا ثَمَّ جَدِيْدٌ فِي ٱلأَدَبِ وَٱلْفَنِّ إِلَّا وِلَادَةُ ٱلشَّعْرَاءِ وَمَوْتُهُمْ ، وَإِلَّا تَعَيْرُ تَوَارِيْخِ ٱلشَّعْرَاءِ ٱلْمُنْتَحْدَاقَةِ ٱلْتِي لَهُ مَا سَنُشِيْرُ إِلَىٰ بَعْضِهِ ، كَٱلنَّارِيْخِ ٱلشَّعْرِيِّ وَغَيْرِهِ .

إِنَّ ٱلْفِكْرَ ٱلإِنْسَانِيَ لَا يُسَيِّرُ ٱلتَّارِيْخَ ، وَلَا يُقَدِّرُ فَدَرًا فِيْهِ ، وَلَا يَنْقُلُهُ مِنْ رَسْمٍ إِلَىٰ رَسْمٍ ، لِأَنَّهُ هُو نَفْسُهُ كَمَا خُلِقَ مُصْلِحًا خُلِقَ مُفْسِدًا وَكَمَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُوْجِدَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُوْجِدَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُوْجِدَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُفْنِي ، وَكَمَا تَطْبِعُ أَنْ يُوْجِدَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُفْنِي ، وَكَمَا تَطْبِعُ أَنْ يُوْجِد يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُفْنِي ، وَكَمَا تَطْبِعُ أَنْ يُوْجِد يَسْتِيلٌ أُخْرَىٰ ، وَمَا أَشْبَهَ هَلْذَا ٱلْفِكْرَ فِيْ رَوْعَتِهِ بِقِطَارِ لَهُنِي ، وَكَمَا تَطْبِعُ كَالْمُعْجِزَةِ وَهُو مَعَ كُلِّ ذَلِكَ لَا شَيْءَ لَلْكَ لَا شَيْءَ لَوْلَا ٱلْقَضِيْبَانِ ٱلْمُمْتَدَّانِ فِي سَبِيلِهِ ، يَحْرِفَانِهِ كَيْفَ ٱنْحَرَفَا ، وَيَسِيْرَانِ بِهِ أَيْنَ ٱرْتَمَيّا ، لَوْلًا ٱلْقَضِيْبَانِ ٱلْمُمْتَدَّانِ فِي سَبِيلِهِ ، يَحْرِفَانِهِ كَيْفَ ٱنْحَرَفَا ، وَيَسِيْرَانِ بِهِ أَيْنَ ٱرْتَمَيّا ، وَيَقِفَانِ بِهِ حَيْثُ ٱنْتَهِيَا ، ثُمَّ هُوَ بِجُمْلَتِهِ يَنْقَلِبُ لِأَوْهَىٰ ٱخْتِلَالٍ يَقَعُ فِيْهِمَا .

لَا جَرَمَ كَانَتِ ٱلْعُصُوْرُ مَرْسُوْمَةً مُعَيَّنَةَ ٱلنَّمَطِ ذَاهِبَةً إِلَىٰ ٱلْكَمَالِ أَوْ مُنْحَدِرَةً إِلَىٰ ٱلنَّقْصِ ، حَسَبَ ٱلْغَايَاتِ ٱلْمَحْنُوْمَةِ ٱلَّتِيْ يَسِيْرُ بِهَا ٱلْفِكْرُ فِيْ طَرِيْقِ ٱلْقَدَرِ ٱلَّذِيْ يَقُوْدُهُ .

فَهَاذِهِ عُلُوْمُ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلَّتِي أَحْدَثَتْ فَنَا طَرِيْفًا فِيْ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ ، وَأَنْشَأَتِ ٱلذَّوْقَ ٱلأَدْبِيِّ نَشْأَتَهُ ٱلرَّابِعَةَ فِي تَارِيْخِ هَاذِهِ ٱللَّغَةِ ، بَعْدَ ٱلذَّوْقِ ٱلْجَاهِلِيُّ وَٱلْمُحْدَثِ وَٱلْمُولَدِ \_ هِيَ بِعَيْنِهَا ٱلْتَيْ أَضْعَفَتِ ٱلأَدَبَ وَأَفْسَدَتِ ٱلذَّوْقَ وَأَصَارَتْهُ إِلَىٰ رَأْبِنَا فِيْ شِعْرِ ٱلْمُتَأَخِّرِيْنَ ، كَأَنَّمَا ٱنْقَلَبَتْ عَلَيْهِمْ عُلُوْمًا مِنَ ٱلْجَهْلِ ، حَنَّىٰ صَارَ ٱلنَّمَطُ ٱلْعَالِيْ مِنَ ٱلشَّعْرِ كَأَنَّهُ لَا قِيْمَةَ لَهُ ، إِذْ لَا رَغْبَةَ عَلَىٰهِمْ عُلُوْمًا مِنَ ٱلْجَهْلِ ، حَنَّىٰ صَارَ ٱلنَّمَطُ ٱلْعَالِيْ مِنَ ٱلشَّعْرِ كَأَنَّهُ لَا قِيْمَةَ لَهُ ، إِذْ لَا رَغْبَةَ فَلَهُ ، وَلَا حَفْلَ بِهِ ؛ لِمُبَايَنَتِهِ لِمَا أَلِفُوا وَخُلُوهِ مِنَ ٱلثَّكْتَةِ وَٱلصَّنَاعَةِ ، وَحَتَّىٰ كَانَ فِيْ أَهْلِ الْأَدَبِ وَمُدَرِّسِيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ دِيْوَانَ ٱلْمُنَبِّي .

وَلَا يَصِفُ لَكَ مَعْنَىٰ ٱلشَّعْرِ فِيْ رَأْيِ أُدْبَاءِ ذَلِكَ ٱلْعَهْدِ كَقَوْلِ ٱلشَّيْخِ نَاصِيفٍ ٱلْيَازِجِيِّ ٱلْمُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ١٨٧١ :

> مَلَلْتُ مِنَ ٱلْقَرِيْضِ وَقُلْتُ يَكْفِيْ أُحَساوِلُ نُكْتَسةً فِسِيْ كُسلِّ بَيْستِ أَجَسلُ ٱلشَّعْرِ مَسافِيْ ٱلْبَيْسةِ مِنْهُ

لِأَمْسِ شَسابَ قُسوَّتَسهُ بِضَعْسفِ وَذَلِسكَ قَسدُ تَقَصَّسرَ عَنْسهُ كَفِّسيْ غَسْرَابَسةُ نُكْتَسةٍ أَوْ نَسوْعُ لُظْسفِ

يُرِيْدُ ٱلنُّكْتَةَ ٱلْبَلَاغِيَّةَ وَأَنْوَاعَ ٱلْبَدِيْعِ ، وَذَلِكَ مَا قَصَّرَتْ عَنْهُ كَفَّهُ وَكَفُّ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ شَيْءٌ مَغْرُوعٌ مِنْهُ ، حَتَّىٰ لَا يَأْتِيَ ٱلْمُتَأَخِّرُ بِمِثَالٍ فِيْهِ إِلَّا وَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ لِمَنْ تَقَدَّمُوهُ عَلَىٰ صُورٍ مُخْتَلِفَةٍ يَنْظُرُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَمَا يَأْتِيْ ٱخْتِلَافُهَا إِلَّا مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْحِذْقِ فِيْ إِخْفَاءِ ٱلسَّرِقَةِ بِٱلزِّيَادَةِ وَٱلنَّقْصِ ، وَٱلإِلْمَامِ وَٱلْمُلَاحَظَةِ وَٱلتَّعْرِيْضِ وَٱلنَّصْرِيْحِ ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يَعْرِفُهُ أَئِمَّةُ ٱلصَّنَاعَةِ ، وَلَا يَتَسَبَّبُ إِلَيْهِ بِأَقْوَىٰ أَسْبَابِهِ إِلَّا مَنْ رُزِقَ ٱلْقُوَّةَ عَلَىٰ ٱلتَّوْلِيْدِ وَٱلاخْتِرَاعِ .

إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ ٱلسِّرَّ فِيْ سُقُوْطِ ٱلشُّعْرِ وَٱضْطِرَابِهِ وَسَفْسَفَتِهِ ، لَمْ تَرَ غَرِيْبًا مَا هُوَ غَرِيْبٌ فِيْ نَفْسِهِ ، مِنْ أَنَّ بَدْءَ ٱلنَّهْضَةِ ٱلشَّعْرِيَّةِ ٱلْحَدِيْثَةِ لَمْ يَكُنِ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيْ يُصَحِّحُ ٱلرَّأَيَ ، وَلَا ٱلاطِّلَاعَ ٱلَّذِيْ يُؤْتِيْ ٱلْفِكْرَ ، وَلَا ٱلْحَضَارَةَ ٱلَّتِيْ تُهَذِّبُ ٱلشُّعُوْرَ ، وَلَا نِظَامَ ٱلْحُكْمِ ٱلَّذِيْ يُحْدِثُ ٱلأَخْلَاقَ ، وَإِنَّمَا كَانَ ضَرْبًا مِنَ ٱلْجَهْلِ وَقَفَ حَدًّا مَنِيْعًا بَيْنَ زَمَنِ فُنُوْنِ ٱلْبَلَاغَةِ وَبَيْنَ زَمَانِنَا ، وَكَانَ كَٱلسَّاحِلِ لِذَلِكَ ٱلْمَوْجِ ٱلْمُتَدَفِّعِ ٱلَّذِيْ يَتَضَرَّبُ عَلَىٰ مَدّ ثَمَانِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنَ ٱلْقَرْنِ ٱلسَّادِسِ إِلَىٰ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ ، وَلَهِ أَسْرَارٌ عَجِيْبَةٌ فِيْ تَقْلِيْبِ ٱلْأُمُوْرِ وَخَلْقِ ٱلأَحْدَاثِ وَدَفْعِ ٱلْحَيَاةِ ٱلْفِكْرِيَّةِ مِنْ نَمَطٍ إِلَىٰ نَمَطٍ ، وَإِخْرَاجِ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُبْتَدِع مِنْ هَيْئَةٍ إِلَىٰ هَيْئَةٍ ، وَجَعْلِ بَعْضِ ٱلنُّفُوسِ كَٱلْيَنَابِيْعِ لِلنَّيَّارِ ٱلإِنْسَانِيِّ فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ أَوْ عُصُورٍ مُتَعَاقِبَةٍ ، وَإِقَامَةِ بَعْضِ ۗ ٱلأَشْخَاصِ حُدُودًا عَلَىٰ ٱلأَرْمِنَةِ وَٱلتَّوَارِيْخِ ، فَكَانَ ٱلَّذِيْ أَحْدَثَ ٱلانْقِلَابَ ٱلرَّابِعَ فِيْ تَارِيْخِ ٱلشُّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ ، وَأَنْشَأَ ٱلذَّوْقَ نَشْأَتَهُ ٱلْخَامِسَةَ هُوَ ٱلشَّاعِرُ ٱلْفَحْلُ مَحْمُوْدُ بَاشَا ٱلْبَارُوْدِيُّ ، ٱلَّذِيْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ شَيْئًا ٱلْبَنَّةَ مِنْ عُلُوْمِ ٱلْعَرَبِيَّةِ أَوْ فُنُوْنِ ٱلْبَلَاغَةِ ؛ وَإِنَّمَا سَمَتْ بِهِ ٱلْهِمَّةُ لِأَنَّهُ حَادِثَةٌ مُوْسَلَةٌ لِلْقَلْبِ وَٱلتَّغَيُّرِ ، فَأَبْعَدَهُ ٱللهُ مِنْ تِلْكَ ٱلْعُلُوم ، وَأَخْرَجَهُ لَنَا مِنْ دَوَاوِيْنِ ٱلْعَرَبِ ، كَمَا نَشَأَ مِثْلُ ٱبْنِ ٱلْمُقَفَّعِ وَٱلْجَاحِظِ مِنْ فُصَحَاءِ ٱلأَعْرَابِ ؛ وَيَسَّرَ لَهُ مِنْ أَسْبَابَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَّفِقْ لِأَحَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا مَحَلَّ لِبَسْطِهِ هُنَا ، وَلَا تَكَادُ تَبِجِدُ شِعْرَ أَدِيْبٍ مُتَأْخِرٍ يَسْتَقِيْمُ لَهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيْ شِعْرِ كُلِّ عَصْرٍ مِنْ لَدُنِ زَمَنِنَا إِلَىٰ صَدْرِ ٱلإِسْلَامِ ثُمَّ لَا تَنْحَطُّ مَرْتَبَتُهُ ـ غَيْرَ كَلَامٍ ٱلْبَارُوْدِيِّ هَـٰذَا ؛ وَهُوَ وَحْدَهُ ٱلَّذِيْ يُقَابِلُ ٱلْقَاضِيْ ٱلْفَاضِلَ فِيْ أَدْوَارِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلأَدَبِيِّ ، عَلَىٰ بُعْدِ مَا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ شِعْرَهُ هُوَ ٱلَّذِيْ نَسَخَ آيَةَ ٱلصِّنَاعَةِ ، وَدَارَ فِيْ أَلْسِنَةِ ٱلرُّوَاةِ ، وَكَانَ ٱلْمَثَلَ ٱلْمُحْتَذَىٰ فِيْ ٱلْقُوَّةِ وَٱلْجَزَالَةِ وَدِقَّةِ ٱلتَّصْوِيْرِ وَتَصْحِيْحِ ٱللُّغَةِ ؛ وَلَمْ يَشَا ۚ ٱللهُ أَنْ يَسْبِقَهُ إِلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ ٱلنَّهْضَةَ ٱلاجْتِمَاعِيَّةَ فِيْ هَـٰذَا ٱلشَّرْقِ ٱلْعَرَبِيِّ كَانَتْ فِيْ عِلْمِ ٱللهِ مَرْهُونَةً بِأَوْقَاتِهَا وَأَسْبَابِهَا ؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَبَقَهُ شَاعِرُ ٱلْقَرْنِ ٱلْحَادِيْ عَشَرَ ٱلأَمِيْرُ مَنْجِكْ أَلْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ١٠٨٠هـ (١٦٦٩م) ؛ فَقَدِ أَتَّفَقَتْ لِهَاذَا ٱلأَمِيْرِ نَشْأَةٌ كَنَشْأَةِ ٱلْبَارُوْدِيِّ ، فَكَانَ كَثْيْرَ ٱلْحِفْظِ مِنْ دَوَاوِيْنِ ٱلْعُصُوْرِ ٱلأُوْلَىٰ ، وَكَانَ يُقَلِّدُ أَبَا فِرَاسِ ٱلْحَمْدَانِيَ وَيَحْتَذِيْ عَلَىٰ مِثَالِهِ ، وَلَـٰكِنَّ عَصْرَهُ كَانَ فِي ٱلْعُصُوْرِ ٱلْهَالِكَةِ ، فَخَرَجَ ٱلشَّاعِرُ ضَعِيْفًا كَمَا يَخْرُجُ كُلُّ

شَيْءٍ فِيْ غَيْرِ وَقْتِهِ وَلِغَيْرِ تَمَامِهِ وَبِغَيْرِ وَسَائِلِهِ ٱلطَّبِيْعِيَّةِ .

وَنَشَأَتِ ٱلْمِصَابَةُ ٱلْبَارُودِيَّةُ وَفِيهَا إِسْمَاعِيْلُ صَبْرِيْ وَشَوْقِيْ وَحَافِظٌ وَمُطْرَانٌ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَدْرَكُوْا مَا لَمْ يُدْرِكُهُ ٱلْبَارُودِيُّ وَجَاوُوا بِمَا لَمْ يَجِئْ بِهِ ، وَٱتَّصَلَ ٱلشِّعْرُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ، وَسَارَتْ بِهِ ٱلصُّحُفُ ، وَتَنَاقَلَتُهُ ٱلأَفْوَاهُ ، وَأُنْسِيَ ذِكْرَ ٱلْبَلاغَةِ وَفُنُونِهَا بِٱلشَّنَاةِ ٱلْمَدْرَسِيَةِ وَسَارَتْ بِهِ ٱلصُّحُفُ ، وَتَنَاقَلَتُهُ ٱلأَفْوَاهُ ، وَأُنْسِيَ ذِكْرَ ٱلْبَلاغَةِ وَفُنُونِهَا بِٱلشَّنَاةِ ٱلْمَدْرَسِيَةِ ٱلْحَدِيْنَةِ ٱلْتِيْ جَعَلَتْ مِنْ تَرْكِ ٱلْبَلاغَةِ بَلاغَةً ، لِأَنَّهَا صَادَفَتْ أَوَائِلَ ٱلانْقِلابِ لَيْسَ غَيْرُ ، ٱلْحَدِينَةِ ٱلْتِيْ جَعَلَتْ مِنْ تَرْكِ ٱلْبَلاغَةِ بَلاغَةً ، لِأَنَّهَا صَادَفَتْ أَوَائِلَ ٱلانْقِلابِ لَيْسَ غَيْرُ ، وَبِذَلِكَ بَطَلَ فِيْ مِصْرَ عَصْرُ أَبِي ٱلنَّصْرِ وَٱللَّيْثِيِّ وَٱلسَّاعَاتِيِّ وَٱلنَّذِيْمِ وَطَبَقَتِهِمْ ، وَفِي ٱلشَّامِ وَبِذَلِكَ بَطَلَ فِيْ مِصْرَ عَصْرُ أَبِي ٱلنَّصْرِ وَٱللَّيْثِيِّ وَٱلسَّاعَاتِيِّ وَٱلنَّذِيْمِ وَطَبَقَتِهِمْ ، وَفِي ٱلشَّامِ عَصْرُ ٱلْمَالِحِيِّ وَٱلْكَسْتِيِّ وَٱلأَنْسِيِّ وَٱلْأَحْدَبِ وَأَصْرَابِهِمْ ، وَفِي ٱلشَّامِ وَالْمَوْصِلِيِّ وَٱلْبَرَّانِ وَٱلنَّعِيمِي وَسُواهُمْ ، وَٱسْتَقَلَّ ٱلشَّعْرُ عَرَبِيًّا عَصْرِيًّا وَخَرَجَ كَمَا يَخْرُجُ وَالْمَعْرُ عَرَبِيًّا عَصْرِيًّا وَخَرَجَ كَمَا يَخْرُجُ أَلْمُخْتَرَعُ مَاضِيًا فِيْ سَبِيلٍ غَيْرِ مَحْدُودٍ .

\* \* \*

لَا رَيْبَ فِيْ أَنَّ ٱلطُّرُقَ ٱلَّتِيْ تُتَّبَعُ فِيْ تَرْبِيَةِ ٱلأُمَّةِ وَتَكُونِينِ رُوْحِهَا ٱلْعَالَمِيَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا أَثَرٌ بَيِّنٌ فِيْ شِعْرِ شُعَرَائِهَا ، فَإِنَّمَا ٱلشِّعْرُ فِكْرٌ يَنْبِضُ وَعَاطِفَةٌ تَخْتَلِجُ ، وَمَا أَرَىٰ ٱلشَّاعِرَ ٱلْحَقَّ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا كَٱلزَّهْرَةِ ٱلصَّغِيْرَةِ فِي شَجَرَتِهَا : إِنْ لَمْ تَكُنْ خُلَاصَةُ مَا فِيْهَا مِنَ ٱلْقُوَّةِ ، فَهِيَ خُلَاصَةُ مَا فِيْ ٱلشَّجَرَةِ مِنْ مَعْنَىٰ ٱلْجَمَالِ وَلَوْنِهِ وَمَلْمَسِهِ ، وَلَا تَعْدَمُ مَعَ هَلذِهِ ٱلصَّفَةِ أَنْ تَكُوْنَ وَحْدَهَا ٱلْكَوْكَبَ ٱلسَّاطِعَ فِيْ هَـٰذَا ٱلأُفْقِ ٱلأَخْضَرِ كُلِّهِ . وَلَقَدِ ٱطَّرَدَتِ ٱلنَّهْضَةُ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً أَوْ حَوْلَهَا ، فِيْ ٱلأَدَبِ وَٱلْعِلْمِ ، وَفِيْ ٱلْفِكْرِ وَٱلْفَنِّ وَٱلصِّنَاعَةِ ، وَٱسْتَوَىٰ لَنَا مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَّفِقْ لِهَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ فِيْ عَصْرٍ مِنْ عُصُوْرِهَا ، حَتَّىٰ بَلَغْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنْ صِرْنَا كَأَنَّمَا فَتَحْنَا أَرْضًا مِنْ أُوْرُبَّة وَتَغَلَّبْنَا عَلَيْهَا ، أَوْ أَنْشَأْنَا أُوْرُوبَّة عَرَبِيَّةً وَمَا نَزَالُ نَعْمُرُهَا وَنَنْقُلُ إِلَيْهَا ٱلْعُلُوْمَ وَٱلْفُنُوْنَ وَٱلآدَابَ ، وَنَسْتَخْرِجُ لَهَا ٱلأَمْثِلَةَ وَٱلأَسَالِيْبَ ؛ غَيْرَ أَنَّ ٱلشَّعْرَ ٱلْعَرَبِيَّ مَعَ َ هَـٰذَا كُلِّهِ لَمْ يُوَفَّ قِسْطَهُ وَلَمْ يَبْلُغُ مَبْلَغَهُ فِيْ مُجَارَاةِ هَـٰذِهِ ٱلنَّهْضَةِ قُوَّةَ ٱبْتِكَارٍ وَسَلَامَةَ ٱخْتِرَاع وَحُسْنَ تَنَوُّع ، لِسَبَبَيْنِ : ٱلأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ كَمَا كَانَ مُثْذُ فَسَدَتِ ٱللُّغَةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ : شِعْرَ فِئَةٍ لَا شِعْرَ أُمَّةٍ ۚ، فَهُوَ يُوْضَعُ لِلْخَاصَّةِ لَا لِلشَّعْبِ ، وَيَدُوْرُ مَعَ ٱلأَغْرَاضِ وَٱلْحَاجَاتِ لَا مَعَ ٱلطَّبَائِعِ وَٱلأَذْوَاقِ ، وَذَلِكَ لَوْ تَأَمَّلْتَ هُوَ مِنْ بَعْضِ ٱلأَسْرَارِ فِيْ سُمُوٍّ هَـٰذَا ٱلشُّعْرِ وَقُوَّةٍ إِحْكَامِهِ وَإِبْدَاعَ تَنْسِيْقِهِ وَجَمَالِ تَوْشِيْجِهِ ، مُنْذُ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْعَبَّاسِيَّةِ إِلَىٰ ٱلْقَرْنِ ٱلْخَامِسِ ، ثُمَّ آنْجِطَاطِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَدَلِّيْهِ شَيْتًا فَشَيْتًا حَتَّىٰ بَلَغَ ٱلدَّرْكَ ٱلأَسْفَلَ مِنَ ٱلْعُصُورِ ٱلْمُتَأْخُرَةِ ، إِذْ كَانَتِ ٱلْفِئَةُ ٱلَّتِيْ يُوضَعُ لَهَا وَيَصِفُ أَهْوَاءَهَا وَأَغْرَاضَهَا وَتَتَقَبَّلُهُ وَتُثِيْبُ عَلَيْهِ وَتُحْسِنُ وَزْنَهُ وَنَقْدَهُ ، هِيَ فِيْ ٱلنَّاحِيَتَيْنِ كَمَا تَرَىٰ مِنْ طَرَفِي ٱلْمِنْظَارِ ٱلَّذِيْ يُقَرِّبُ ٱلْبَعِيْدَ ، فَهِيَ بِٱلنَّظَرِ فِيْ وَيَقْدَهُ ، هِيَ فِيْ ٱلنَّاحِيَتَيْنِ كَمَا تَرَىٰ مِنْ طَرَفِي ٱلْمِنْظَارِ الَّذِيْ يُقرِّبُ ٱلْبَعِيْدَ ، فَهِيَ بِٱلنَّظَرِ فِيْ أَلْهِ وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ مُتَرَامِيَةٌ إِلَىٰ ٱلْجِهَاتِ ، وَبِٱلنَظَرِ فِيْ آخِرِهِ ضَيْئِلَةٌ مَمْسُوخَةٌ لَا تَكَادُ تُعْرَفُ . وَمَا أَقْضِي ٱلْعَجَبَ مِنْ غَفْلَة بَعْضِ ٱلْكُتَّابِ فِيْ هَلْذَا ٱلزَّمَنِ إِذْ يُنَاهِضُونَ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَيَزْرُونَ عَلَىٰ وَمَا أَفْضِي ٱلْعَجَبَ مِنْ غَفْلَة بَعْضِ ٱلْكُتَّابِ فِيْ هَلْذَا ٱلزَّمَنِ إِذْ يُنَاهِضُونَ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَيَوْرُونَ عَلَىٰ وَمَا يَدْرُونَ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَيَوْرُونَ عَلَىٰ الْفَصَاحَةِ وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ الْكُومَاشِ سَوَادِهَا وَتَقْلِيلٍ أَهْلِهَا ، وَمَا يَدْرُونَ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَيَوْرُونَ عَلَىٰ الْفَصَاحَةِ وَيَعْمَلُونَ مَلَىٰ الْكُومَاشِ سَوَادِهَا وَتَقْلِيلِ أَهْلِهَا ، وَمَا يَدْرُونَ ٱلْعَرَبِيَةَ وَيَوْرُونَ عَلَىٰ الْفَعْرِيقَ أَلْمَ عَلَىٰ الْكِتَابَةِ عَلَىٰ خَطَلْ أَوْ عَمْدٍ وَقَلَّمَا تَجِدُ وَاحِدًا مِنْ هَنُولُلَاءِ يُخْصِلُ مُعْلِ أَوْ غَيْ أَكْثُرُهِ ، وَأَيْنَ وَضَعْتَ يَدَكَ مِنْهُ لَمْ تُحْطِئُ أَنْ فِي أَكْثُوهِ ، وَأَيْنَ وَضَعْتَ يَدَكَ مِنْهُ لَمْ تُحْطِئُ أَنْ

وَهَاذِهِ النَّهْضَةُ الَّتِيْ نَحْنُ فِيْ صَدَدِ ٱلْكَلَامِ عَنْهَا أَوْسَعُ مَدَّى وَأَوْفَرُ أَسْبَابًا مِنْ تِلْكَ ٱلَّتِيْ
كَانَتْ فِيْ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْعَبَّاسِيَّةِ ، بِمَا دَخَلَهَا مِنْ أَدَبِ كُلِّ أُمَّةٍ ، وَمَا ٱتَّصَلَ بِهَا مِنْ أَسَالِيْبِ
كَانَتْ فِيْ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْعَبَّاسِيَّةِ ، بِمَا دَخَلَهَا مِنْ أَدَبِ كُلِّ أُمَّةٍ ، وَمَا ٱتَّصَلَ بِهَا مِنْ أَسَالِيْبِ
ٱلْفِكْرِ ، وَلَـٰكِنْ أَيْنَ رِجَالُ ٱلْفَصَاحَةِ ٱلْمُنَمَكِّنُونَ مِنْهَا ، الْمُتَعَصِّبُونَ لَهَا ، الْعَامِلُونَ عَلَىٰ بَنِّهَا
فِيْ ٱلأَلْسِنَةِ ، مَعَ أَنَّ عَصْرَهُمْ أَوْسَعُ مِنْ عَصْرِ ٱلرُّواةِ ، بِكَثْرَةِ مَا أَخْرَجَتِ ٱلْمَطَابِعُ مِنْ أُمَّهَاتِ
وَيْ ٱلدَّواوِيْنِ ، حَتَّىٰ أَغْنَتْ كُلُّ مَطْبَعَةٍ أَذَبِيَّةٍ عَنْ رَاوِيَةٍ مِنْ أَثِمَّةٍ ٱلرُّواةِ .

وَالسَّبَ النَّانِي الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَا يَزَالُ الشَّعْرُ مُتَخَلِّفًا عَنْ مَنْزِلَتِهِ الْوَاجِبَةِ لَهُ لَهُ سُقُوطُ فَنَ النَّفِدِ الْأَدبِيِّ فِيْ هَانِهِ النَّهْضَةِ ، فَإِنَّ مِنْ أَفْوَىٰ الْأَسْبَابِ الَّتِيْ سَمَتْ بِالشَّعْرِ فِيْمَا بَعْدَ الْقَرْنِ النَّانِيْ وَجَعَلَتْ أَهْلَهُ يُبَالِغُوْنَ فِيْ تَجْوِيْدِهِ وَتَهْذِيْبِهِ ، كَثْرَةُ النُّقَادِ وَالْمُخْفَاظِ ، وَتَتَبَّعُهُمْ عَلَىٰ الشَّعْرَاءِ ، وَاعْتِبَارُ أَفْوَالِهِمْ ، وَتَدْوِيْنُ الْكُتُبِ فِيْ نَقْدِهِمْ ، كَالَّذِيْ كَانَ فِيْ دُرُوسِ الْعُلَمَاءِ وَحَلَقَاتِ الرُّوَايَةِ وَمَجَالِسِ الأَدب ، وَكَالَّذِيْ صَنَّقَهُ مُهُلُهِلُ بْنُ يَمُونَ فِيْ الْبُحْتُرِيِّ ، وَالْمَويِيْ فَيْ الْمُعَلَّمِ وَكَلَّذِيْ صَنَّقَهُ مُهُلُهِلُ بْنُ يَمُونَ فِيْ الْمُلَوى الْعُلَمَاءِ وَالْمَوْلِ ، وَابْنُ عَمَّارِ فِيْ أَبِيْ تَمَامٍ ، وَبِشْرُ بْنُ تَمِيْمٍ فِيْ الْبُحْتُرِيِّ ، وَالْآمِدِيُّ فِيْ وَالْمُورِيْ وَلَا مَدِيْ فَيْ وَالْمَوْلَ اللَّهُ مِنْ الْمُومِ ، وَالْمَوْلَ فِيْ وَسَالَتِهِ ، وَالْمُورَانِيُ فِيْ « الْوَسَاطَةِ » ، وَالْمَولِي فِيْ وَالْمُورِيْ فِيْ وَالْمَوْلَ فِيْ الْمُورِيِّ فِي الْمُولِ ، وَالْمَولِ ؛ وَأَنْتَ مِنَ النَّعُرْجَانِيُ فِيْ « الْوَسَاطَةِ » ، وَالْمَورِيُّ فِيْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِيْ وَالْمَامِقِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَائِلُ ؛ وَأَنْتَ مِنَ النَّعُونِ الْمُؤْلِ وَاللَّهُ فَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورِيَّةِ وَآدَابَهَا، وَكَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَيَ الْمَرْبِيَةِ وَآدَابَهَا، وَكَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِهُا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَانَ شَاعِرًا كَاتِبًا، فَوَى الْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِيَةُ وَالْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْم

الْعَارِضَةِ ، دَقِيْقَ الْحِسِّ ، ثَاقِبَ الذَّهْنِ ، مُسْتَوِيَ الرَّأْيِ ، بَصِيْرًا بِمَذَاهِبِ الْأَدَبِ ، مُتَمَكِّنَا مِنْ فَلْسَفَةِ النَّفْدِ ، مُبْرِزًا فِيْ ذَلِكَ كُلِّهِ ـ فَهَاذَا الْخَيَالُ يُذَكِّرُنِيْ كَلِمَةً قُلْتُهَا يَوْمًا لِلْبَارُوْدِيِّ ، إِذْ قُلْتُ لَهُ : إِنَّ الشَّاعِرَ لَا يَكُوْنُ لِسَانَ زَمَنِهِ حَتَّىٰ يُوْجَدَ مَعَهُ النَّاقِدُ الَّذِيْ هُوَ عَقْلُ زَمَنِهِ ؛ فَقَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ الشَّعْرِ فِيْ رَأْيِكَ ؟ قُلْتُ : الْكَاتِبُ وَهُوَ شَاعِرٌ ، وَالْأَدِيْ هُوَ عَقْلُ زَمَنِهِ ؛ فَقَالَ : وَمُن نَاقِدُ الشِّعْرِ فِيْ رَأْيِكَ ؟ قُلْتُ : الْكَاتِبُ وَهُو شَاعِرٌ ، وَالْأَدِيْبُ وَهُو فَيْلَسُوفْ ، وَالْمُصْلِحُ وَهُو مُوفَّى ؛ فَكَانَمَا هَوَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ : " فِيْن دَا كُلُه ؟ " قُلْتُ : وَالْمُصْلِحُ وَهُو مُوفَى لَكُونُ لَكُ اللهُ الْعَصْلُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَصْلُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللل

## \* \* \*

وَعَلَىٰ مَا نَزَلَ بِٱلشُّعْرِ ٱلْعَصْرِيِّ مِنْ هَاذَيْنِ ٱلسَّبَيْنِ فَقَدِ ٱسْتَقَلَّتْ طَرِيْقَتُهُ وَظَهَرَ فِيْهَا أَثَرُ ٱلتَّحَوُّلِ ٱلْعِلْمِيِّ وَٱلانْقِلَابِ ٱلْفِكْرِيِّ ، وَعَدَلَ بِهِ أَهْلُهُ إِلَىٰ صُورِ ٱلْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيْ أَكْثَرِهِ صُورًا مِنَ ٱللُّغَةِ ، وَأَضَافُوا بِهِ مَادَّةً حَسَنَةً إِلَىٰ مَجْمُوْعَةِ ٱلأَفْكَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَنَوَّعُوا مِنْهُ أَنْوَاعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ كَالشَّيْءِ ٱلْوَاحِدِ ، وَٱتَّسَعَتْ فِيهِ دَائِرَةُ ٱلْخَيَالِ بِمَا نَقَلُواْ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعَانِي ٱلْمُتَرْجَمَةِ مِنْ لُغَاتِ مُخْتَلِفَةٍ ، وَهُوَ مِنْ هَلذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ أَوْسَعُ مِنْ شِعْرِ كُلِّ عَصْرٍ فِيْ تَارِيْخِ هَلذِهِ ٱللُّغَةِ ؛ إِذْ كَانَ ٱلأَوَّلُوْنَ إِنَّمَا يَأْخُذُوْنَ مِنَ ٱلْيُوْنَانِيَّةِ وَٱلْفَارِسِيَّةِ ، ثُمَّ أَخَذَ ٱلْمُتَأَخِّرُوْنَ قَلِيْلًا مِنَ ٱلتُّوكِيَّةِ ؛ أَمَّا فِيْ ٱلْعَهْدِ ٱلأَخِيْرِ فَيَكَادُ ٱلْعَقْلُ ٱلإِنْسَانِيُّ كُلُّهُ يَكُونُ مَادَّةَ ٱلشَّاعِرِ ٱلْعَرَبِيِّ ، لَوْلَا ضَعْفُ أَكْثَرِ ٱلْمُحْدَثِيْنَ مِنَ ٱلنَّشْءِ ٱلْجَدِيْدِ فِيْ ٱلْبَيَانِ وَأَسَالِيْبِهِ وَبُعْدُهُمْ مِنْ ذَوْقِ ٱللُّغَةِ وَٱعْتِيَاصِ مَرَامِهَا عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ حَسِبُوا أَنَّ ٱلشُّعْرَ مَعْنَىٰ وَفِكْرٌ ، وَأَنَّ كُلَّ كَلَامٍ أَدَّىٰ ٱلْمَعْنَىٰ فَهُوَ كَلَامٌ ، وَلَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱللُّغَةِ وَصِنَاعَتِهَا ، وَٱلْبَيَانِ وَحَقِيْقَتِهِ ؛ وَحَتَّىٰ صِرْنَا وَٱللهِ مِنْ بَعْضِ ٱلْغَثَاثَةِ وَٱلرَّكَاكَةِ وَٱلاخْتِلَالِ فِيْ شَرِّ مِنْ تَوَعُّرِ نَظْمٍ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَجَفَاءِ أَلْفَاظِهِ وَكَزَازَةِ مَعَانِيْهِ ؛ وَهَلْ ثَمَّ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَنْفِرَ ٱلنَّفْسُ مِنَ ٱلشِّعْرِ لِأَنَّهُ وَعْرُ ٱلأَلْفَاظِ عَسِرُ ٱلاسْتِخْرَاج شَدِيْدُ ٱلتَّعَسُّفِ ، وَبَيْنِ أَنْ تَمُجَّهُ لِأَنَّهُ سَاقِطُ ٱللَّفْظِ مُتَسَوِّلُ ٱلْمَعْنَىٰ مُضْطَرِبُ ٱلسَّيَاقِ ؟ ثُمَّ تَرَاهُمْ يُجْرُوْنَ ٱلشُّعْرَ كُلَّهُ عَلَىٰ ٱخْتِلَافِ أَغْرَاضِهِ نَمَطًا وَاحِدًا مِنْ تَسْهِيْلِ ٱللَّفْظِ وَنُزُوْلِهِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّ هَـٰذِهِ ٱللُّغَةَ لَا تَنَوُّعَ فِيْ أَلْفَاظِهَا وَأَجْرَاسِ أَلْفَاظِهَا ، مَعَ أَنَّ هَـٰذَا ٱلتَّتَوُّعَ مِنْ أَحْسَنِ مَحَاسِنِهَا وَأَخَصِّ خَصَائِصِهَا دُوْنَ غَيْرِهَا مِنَ ٱللُّغَاتِ ، كَمَا أَنَّ كُلَّ تَنَوُّع هُوَ مِنْ أَبْدَعِ أَسْبَابِ ٱلْجَمَالِ

وَٱلْقُوَّةِ فِيْ كُلُّ فَنَّ ؛ وَلَا يَدْرِي أَصْحَابُنَا أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِمْ عَبَثُ فِيْ عَبَثِ إِذَا هُمْ لَمْ يَعْطُوا ٱلشَّعْرَ حَقَّهُ مِنْ صِنَاعَةِ ٱللَّغَةِ ؛ وَهَلْذَا شَاعِرُ ٱلفُرْسِ ٱلشَّهِيْرُ \* مُصْلِحُ ٱلدُّيْنِ ٱلسَّعْدِيُ الشَّعْدِيُ الشَّعْرَادِيُ " إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةِ ٱلْبُلَاغَةِ فِيْ قَوْمِهِ ، لَا يَدْفَعُ مَكَانَهُ وَشِعْرَهُ مَثَلٌ مِنْ أَسْمَىٰ ٱلأَمْئِلَةِ فِي الشَّيْرَازِيُ " إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةِ ٱلْبَلَاغَةِ فِيْ قَوْمِهِ ، لَا يَدْفَعُ مَكَانَهُ وَشِعْرَهُ مَثَلٌ مِنْ أَسْمَىٰ ٱلأَمْئِلَةِ فِي جَمَالِ ٱلْمَنْطِقِ ٱلرُّوْحِيِّ ، وَلَيْسَ فِي ٱلنَّاسِ إِلَّا مَنْ يُسَلِّمُ لَهُ هَلْذَا ٱلْمَحَلَّ مِنَ ٱلنَّبُوعِ ، وَهُو مَعَلَلِ ٱلْمُنظِقِ ٱلرُّوْحِيِّ ، وَلَيْسَ فِيْ ٱلنَّاسِ إِلَّا مَنْ يُسَلِّمُ لَهُ هَلْذَا ٱلْمَحَلَّ مِنَ ٱلنَّبُوعِ ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ حِيْنَ نَظَمَ ٱلشَّعْرَ لَمْ تَنْفَعْهُ نَافِعَةٌ مِنْ حِكْمَةٍ أَوْ خَيَالٍ أَوْ فِكْرٍ ، وَذَهَبَ فِيْ ٱلتَّعَشُفِ مَعَ ذَلِكَ حِيْنَ نَظَمَ ٱلشَّعْرَ لَمْ تَنْفَعْهُ نَافِعَةٌ مِنْ حِكْمَةٍ أَوْ خَيَالِ أَوْ فِكْرٍ ، وَذَهَبَ فِيْ ٱلتَّعَشُفِ مَعَلَى مَلَامُ مَعَهُ إِلَّا صِحَّةُ ٱلْوَرْنِ ، كَفَوْلِهِ فِيْ وَصْفِ نَكْبَةٍ بَغْدَادَ وَتَخْرِيْهِا آمِن الطويلِ] :

فَقَدُ ثَكِلَدِ أَلْمُشْتَنْصِرِيَّةِ نُدنِهِ فَلَعْبَةِ عَلَى وَلِكَعْبَةِ عَلَى وَلِكَعْبَةِ عَلَى وَلِكَعْبَةِ عَلَى جُدرِ الْمُشْتَنْصِرِيَّةِ نُدنِية نُدنِية نُدنِية نُدنية تَنْلَهَا نَسوائِبُ وَنِيعَة وَبُلَهَا مَحَالِمُ تَبْكِمِيْ بَعْدَهُمْ بِسَوادِهَا لَحَى اللهُ مَنْ تُسْدِيْ إِلَيْهِ بِنِعْمَة لِخَدى اللهُ مَنْ تُسْدِيْ إِلَيْهِ بِنِعْمَة بِنِعْمَة

مَدَامِعُ فِيْ ٱلْمِيْزَابِ تَسْكُبُ فِيْ ٱلْحِجْرِ عَلَىٰ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلرَّاسِخِيْنَ ذَوِيْ ٱلْحِجْرِ وَلَـمْ أَرَ عُـدْوَانَ ٱلسَّفِيْسِهِ عَلَـىٰ ٱلْحِبْرِ وَبَعْضُ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ تَأْلَفُ بِالْغَدْدِ وَعِنْدَ هُجُومِ ٱلْيَأْسِ أَحْلَكَ مِنْ حِبْرِ

فَٱنْظُرْ أَيَّ شِعْرِ هَلْذَا فِيْ ٱلرَّكَاكَةِ وَٱلْهَذَيَانِ وَٱلسُّخْفِ، وَفِيْ خُمُوْدِ ٱلْفِكْرِ وَضَغْفِ
ٱلرُّوْحِ وَذَهَابِ ٱلرَّوْنَقِ، وَتَأَمَّلْ كَيْفَ هَوَىٰ بِهِ ٱلسَّعْدِيُّ مِنْ مَكَانَتِهِ ٱلَّتِيْ بَوَّأَهُ إِيَّاهَا أَدَبُهُ
ٱلْعَالِيْ، وَكَيْفَ سَقَطَ إِلَىٰ حَيْثُ تَرَىٰ، مَعَ أَنَّهُ فِيْ مِحْرَابِ ٱلْفِكْرِ إِمَامٌ وَرَاءَهُ صُفُوفٌ مِنْ عُصُوْر ٱلْبَلَاغَةِ.

وَمِنْ هَا هُنَا نَشَأَ فِي أَيَامِنَا مَا يُسَمُّونَهُ ﴿ ٱلشَّعْرَ ٱلْمَنْتُورَ ﴾ ، وَهِيَ تَسْمِيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ جَهْلِ وَاضِعِهَا وَمَنْ يَرْضَاهَا لِنَفْسِهِ ، فَلَيْسَ يَضِيْقُ ٱلتَّمُّو بِٱلْمَعَانِيْ ٱلشَّعْرِيَّةِ ، وَلَا هُوَ قَدْ خَلاَ مِنْهَا فِي تَارِيْخِ ٱلْأَدَبِ ، وَلَلْكِنَّ سِرَّ هَلْهِ ٱلتَّسْمِيَةِ أَنَّ ٱلشَّعْرَ ٱلْعَرَبِيَّ صِنَاعَةٌ مُوْسِيْقِيَّةٌ دَقِيْقَةٌ يَظْهَرُ فِي تَارِيْخِ ٱلْأَدَب ، وَلَلْكِنَّ سِرَّ هَلْهِ ٱلتَّسْمِيةِ أَنَّ ٱلشَّعْرَ ٱلْعَرَبِيَّ صِنَاعَةٌ مُوْسِيْقِيَّةٌ دَقِيْقَةٌ يَظْهَرُ فِيْهَا ٱلاخْتِلَالُ لِأَوْهَىٰ عِلَّهِ وَلِأَيْسَرِ سَبَب ، وَلَا يُوفَقَى إِلَىٰ سَبْكِ ٱلْمَعَانِيْ فِيْهَا إِلَّا مَنْ أَمَدَهُ ٱللهُ فِيْهَا ٱلاخْتِلَالُ لِأَوْهَىٰ عِنْهُ وَأَنْ السَّعْنِ فَيْهَا إِلَّا مَنْ أَمَدُهُ ٱللهُ وَلَى سَبْكِ ٱلْمَعَانِيْ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلَاهِ إِلَّا مَنْ أَمَدُهُ اللهُ الْمَعَانِيْ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلَاهِ وَلَا تَسْتَوِيْ فِيْهِ أَسْمَىٰ ٱلْمَعَانِيْ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلَاهِ وَلَى اللهِ الْعَبَارَةِ أَوْ ضَعْفِ ٱلتَّأْلِيْفِ ، وَلَا تَسْتَوِيْ فِيْهِ أَسْمَىٰ ٱلْمَعَانِيْ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلِهِ ٱللَّفْظِ أَوْ فَسَادِ ٱلْعِبَارَةِ أَوْ ضَعْفِ ٱلتَأْلِيْفِ ، وَلَا تَسْتَوِيْ فِيْهِ أَسْمَىٰ ٱلْمَعَانِيْ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلَاهِ وَلَى يَعْبُلُ وَلَى اللّهُ الْمُعَانِيْ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلَاهِ وَلَا لَهُ وَلَى اللّهُ الْمُعَلِي إِلَى الْمَعْلِي مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَلَاهِ فَي بِمِمْلُ (ٱلسَّعْدِيقِ) مِنْ ٱلْفَلَكِ ٱلْمُعْلَى إِلَى ٱلْمَعْلِي الْمَعْدِقِ ، وَتَرَاهُ وَلَا يَقْبَلُ وَيْهِ عُذْرًا وَلَا رُخْصَةً ، غَيْرَ أَنَّ ٱلنَّذُ يَخْتَمِلُ كُلُّ أَسْلُوب ، وَمَا

مِنْ صُوْرَةٍ فِيهِ إِلَّا وَدُوْنَهَا صُوْرَةٌ إِلَىٰ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ ٱلْعَامِّيِّ ٱلسَّاقِطِ وَٱلسُّوْقِيِّ ٱلْبَارِدِ ، وَمَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَنْبَسِطَ وَيَنْقَبِضَ عَلَىٰ مَا شِئْتَ مِنْهُ ، وَمَا يَتَّفِقُ فِيْهِ مِنَ ٱلْحُسْنِ ٱلشَّعْرِيُّ فَإِنَّمَا هُوَ ٱلْذِيْ كَانَ يَتَّفِقُ فِيْ صَوْتِ ٱلْمُطْرِبِ حِيْنَ يَتَكَلَّمُ لَا حِيْنَ يُعَنِّيْ ، فَمَنْ قَالَ : « ٱلشَّعْرُ ٱلْمَنْتُونُ » فَآعْلَمْ أَنَّ مَعْنَاهُ عَجْزُ ٱلْكَاتِبِ عَنِ ٱلشَّعْرِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَٱدِّعَاؤُهُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ .

\* \* \*

وَٱلَّذِيْ أَرَاهُ جَدِيْدًا فِي ٱلشِّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ مِما أَبْدَعَنْهُ هَـٰذِهِ ٱلنَّهْضَةُ أَشْيَاءَ :

أُوَّلًا : هَلذَا ٱلنَّوْعُ ٱلْقَصَصِيُّ ٱلَّذِيْ تُوْضَعُ فِيْهِ ٱلْقَصَائِدُ ٱلطُّوَالُ ، فَإِنَّ ٱلآدَابَ ٱلْعَرَبِيَّةَ خَالِيَةٌ مِنْهُ ، وَكَانَ ٱلْعَرَبُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِذَا ذَكَرُوا ٱلْقِصَّةَ ٱلْمُوا بِهَا ٱقْتِضَابًا وَجَاؤُوا بِهَا فِي جُمْلَةِ ٱلسِّيَاقِ عَلَىٰ أَنَّهَا مَثَلٌ مَضْرُوْبٌ أَوْ حِكْمَةٌ مُرْسَلَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَاثِمٌ أَوِ ٱخْتِجَاجٌ أَوْ تَعْلِيْلٌ وَمَا جَرَىٰ هَـٰذَا ٱلْمَجْرَىٰ مِمَّا لَا تَرِدُ فِيْهِ ٱلْقِصَّةُ لِذَاتِهَا وَلَا لِتَفْصِيْلِ حَوَادِثِهَا ؛ وَهُوَ كَثِيْرٌ فِيْ شِغْرِ ٱلْجَاهِلِيَيْنَ وَٱلإِسْلَامِيِّيْنَ ، وَٱلْجَيَّدُ مِنْهُ قَلِيْلٌ حَتَّىٰ فِيْ شِعْرِ ٱلْفُحُوْلِ ، فَإِنَّ طَبِيْعَةَ ٱلشِّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ تَأْبَاهُ ، وَٱلَّذِيْنَ جَاؤُوا بِهِ مِنَ ٱلْعَصْرِيِّيْنَ لَا يُجِيْدُوْنَ مِنْهُ إِلَّا قِطَعًا تُعْرَضُ فِيْ ٱلْقَصِيْدَةِ وَأَبْيَاتًا تَتَّفِقُ فِيْ بَعْضِ مَعَانِيْهَا وَأَغْرَاضِهَا مِمَّا يَجْرِيْ عَلَىٰ أَصْلِهِ فِيْ سَائِرِ ٱلشُّعْرِ طَالَ أَوْ قَصُرَ ، وَٱلسَّبَبُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ ٱلْقِصَّةَ إِنَّمَا يَتِمُّ تَمَامُهَا بِٱلنَّبَسُّطِ فِيْ سَرْدِهَا وَسِيَاقَةِ حَوَادِثِهَا وَتَسْمِيَةِ أَشْخَاصِهَا وَذِكْرِ أَوْصَافِهِمْ وَحِكَايَةِ أَفْعَالِهِمْ وَمَا يُدَاخِلُ ذَلِكَ أَوْ يَتَّصِلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا بُنِيَ ٱلشِّعْرُ ٱلْعَرَبِيُّ فِيْ أَوْزَانِهِ وَقَوَافِيْهِ عَلَىٰ ٱلتَّأْثِيْرِ لَا عَلَىٰ ٱلسَّرْدِ، وَعَلَىٰ ٱلشُّعُوْرِ لَا عَلَىٰ ٱلْحِكَايَةِ ، وَلَا يُرِيْدُوْنَ مِنْهُ حَدِيْثَ ٱللِّسَانِ وَلَـٰكِنْ حَدِيْثَ ٱلنَّفْسِ ، فَهُوَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ عِنْدَهُمْ صِنَاعَةٌ رُوْحِيَّةٌ يَصْنَعُوْنَ بِهَا مَقَادِيْرَ مِنَ ٱلطَّرَبِ وَٱلاهْتِزَازِ وَٱلْفَرَحِ وَٱلْحُوْنِ وَٱلْغَضَبِ وَٱلْحَمِيَّةِ وَٱلْفَخْرِ وَٱلاسْتِطَالَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلَّتِيْ هِيَ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ ٱلانْفِعَالِ وَٱلنَّزْعَةِ ، فَلَا جَرَمَ كَانَ سَبِيْلُهُمْ إِلَىٰ ذَلِكَ هُوَ ٱلتَّحْدِيْدَ لَا ٱلإِطْلَاقَ ، وَضَبْطَ ٱلْمَقَادِيْرِ لَا ٱلإِسْرَافَ ، إِذْ كَانَ مِنْ شَأْنِ هَاذِهِ ٱلْأُمُوْرِ فِيْ طَبِيْعَةِ ٱلنَّفْسِ أَنَّ مَا زَادَ مِنْهَا عَنْ مِقْدَارِهِ تَحَوَّلَ وَٱنْقَلَبَ فِي تَأْثِيْرِهَا ، وَذَلِكَ هُوَ ٱلسَّبَبُ أَيْضًا فِيْ أَنَّ هَـٰذَا ٱلشِّعْرَ مَا لَمْ يَكُنْ قَائِمًا عَلَىٰ ٱخْتِيَارِ ٱللَّفْظِ وَصَنْعَةِ ٱلْعِبَارَةِ وَتَصْفِيتَهَا وَتَهْذِيْبِهَا وَٱخْتِيَارِ ٱلْوَزْنِ لِلْمَعْنَىٰ وَإِرَادَةِ ٱلْفِكْرِ عَلَىٰ مَايَلْفِتُ ٱلنَّفْسَ مِنْ ضُرُوْبِ ٱلْمَجَازِ وَٱلِاسْتِعَارَةِ وَنَحْوِهَا ـ سَقْطٌ وَرَكً بِمِقْدَارِ مَا يَنْقُصُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ ٱلشَّأَنُ فِي إِطَالَةِ ٱلْقَصِيْدِ ، فَمِنَ ٱلشُّعَرَاءِ مَنْ نَظَمَ رَوِيًّا وَاحِدًا فِيْ أَنْبَعَةِ آلَافِ بَيْتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَمَ تَفْسِيْرَ ٱلْقُرْآنِ كُلِّهِ ؛ وَلَكِنَّ عَبْبَ مِنْلِ هَاذَا فِيْ ٱلشِّعْرِ فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ شِعْرٌ . . . وَمَا أَخْمَلَ ٱبْنَ ٱلرُّوْمِيِّ عَلَىٰ جَلاَلَةِ مَحَلِّهِ إِلَّا طُوْلُ قَصَائِدِهِ وَسِيَاقُهُ ٱلْكَلَامَ فِيْهَا مَعَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا يُشْبِهُ أُسْلُوْبَ ٱلْمُوحِكَايَةِ وَخُرُوجُهَا مَخْرَجَ ٱلْمَقَالَةِ يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَلَمْ تَحْيَ لَهُ إِلَّا مُقَطَّعَاتُ مَا يُشْبِهُ أُسْلُوْبَ ٱلْحِكَايَةِ وَخُرُوجُهَا مَخْرَجَ ٱلْمَقَالَةِ يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَلَمْ تَحْيَ لَهُ إِلَّا مُقَطَّعَاتُ مَا يُشْبِهُ أُسْلُوْبَ ٱلْحِكَايَةِ وَخُرُوجُهَا مَخْرَجَ ٱلْمَقَالَةِ يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَلَمْ تَحْيَ لَهُ إِلَّا مُقَطَّعَاتُ وَأَبْيَاتُ وَمَاتَ سَائِرُ شِعْرِهِ وَهُو حَيٍّ وَمَيْتُ عَلَىٰ ٱلسَّوَاءِ ، حَتَّىٰ قَالَ فِيهِ صَاحِبُ وَأَبْيَاتُ وَمَاتَ سَائِرُ شِعْرِهِ وَهِي تُنَاهِزُ ٱلْمِئَةَ أَوْ تُرْبِي أَوْ تَضْعُفُ ، وَأَبْيَاتُ وَمِنْ شِعْرِهِ وَهِي تُنَاهِزُ ٱلْمِئَةَ أَوْ تُرْبِي أَوْ تَضْعُفُ ، فَلَا نَعْرُفُ فِيهَا إِلَّا بِٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي يَرُوقُ أَو ٱلْبَيْنَيْنِ ، ثُمَّ قَدْ تَنْسَلِخُ قَصَائِدُ مِنْهُ وَهِي وَاقِفَةٌ تَحْتَ طَلَهُ اللَّهُ وَالِيَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَوْ الْمَعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى عَلَىٰ عَلَوْ الْمَاعِلَىٰ عَلَمَ اللَّهُ وَهِي وَاقِفَةٌ تَحْتَ طِلُهَا ، جَارِيَةٌ تَحْتَ رَسْلِهَا ، لَا يَحْصُلُ مِنْهَا ٱلسَّامِعُ إِلَّا عَلَىٰ عَدِدِ ٱلْقَوَافِيْ . . . »

وَٱلْعَجِيْبُ أَنَّ بَعْضَ ٱلْكُتَّابِ فِيْ عَصْرِنَا مِمَّنْ لَا تَحْقِيْقَ لَهُمْ فِيْ مِثْلِ هَـٰذِهِ ٱلْمَسَائِلِ ، يَعُدُّوْنَ أَحْسَنَ مَحَاسِنِ ٱبْنِ ٱلرُّوْمِيِّ مَا هُوَ أَقْبَحُ عُيُوْبِهِ ، وَقَاتَلَ ٱللهُ صِنَاعَةَ ٱلْكِتَابَةِ ، فَكَمَا أَنَّهَا لِمَلْءِ ٱلْفَرَاغِ هِيَ كَذَلِكَ لإفْزاغِ ٱلْمَلَانِ . . . (١)

ثَانِيًا : صِيَاغَةُ بَعْضِ ٱلشَّعْرِ عَلَىٰ أَصْلٍ مِنْ أَصُوْلِ ٱلتَّفْكِيْرِ فِيْ ٱلْإِنْكِلِيْزِيَّةِ أَوِ ٱلْفِرَنْسِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ لُغَاتِ ٱلأُمَمِ ، فَيَخْرُجُ ٱلشَّعْرُ عَرَبِيًّا ، وَأُسْلُوْبُهُ فِيْ تَأْدِيَةِ ٱلْمَعْنَىٰ أَجْنَبِيُّ ، وَأَكْثُرُ مَا يَأْتِيْ هَـٰلذَا ٱلنَّوْءُ مِنْ أَمْرِيْكَة ، وَأَنَا أُعْجَبُ بِكَثِيْرٍ مِنْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ ٱلْغَرَابَةِ وَٱلْحُسْنِ .

وَمَا زَالَتْ أَجْنَاسُ ٱلأُمَمِ يَضِيْقُ بَعْضُهَا بِأَشْيَاءَ وَيَتَّسِعُ بَعْضُهَا بِأَشْيَاءَ ، فَلَسْنَا مُقَيَّدِيْنَ بِالْفِكْرِ ٱلْعَرَبِيِّ وَلَا بِطَرِيْقَتِهِ ، وَعَلَيْنَا أَنْ نُضِيْفَ إِلَىٰ مَحَاسِنِ لُغَتِنَا مَحَاسِنَ ٱللُّغَاتِ ٱلأُخْرَىٰ ، وَلَلْكِنْ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُفْسِدَهَا أَوْ نَجِيْفَ عَلَيْهَا أَوْ نَبِيْعَهَا بَيْعَ ٱلْوَكْسِ ، وَمَتَىٰ كَانَ هَاذَا ٱلنَّوْعُ مِنَ وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُفْسِدَهَا أَوْ نَجِيْفَ عَلَيْهَا أَوْ نَبِيْعَهَا بَيْعَ ٱلْوَكْسِ ، وَمَتَىٰ كَانَ هَاذَا ٱلنَّوْعُ مِنَ ٱلسَّعْرِ رَصِيْنَا مُحْكَمًا جَيَّدَ ٱلسَّبْكِ رَشِيْقَ ٱلْمَعْرِضِ ؛ كَانَ فِيْ ٱلنَّهَايَةِ مِنَ ٱلرَّقَةِ وَٱلإِبْدَاعِ ، وَلَمْ يَأْتِ ٱلتَّهَايَةِ مِنْ ٱللَّهَا أَخَذَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ وَلَمْ يَأْتِ ٱلتَّهْوَيْدِ فِيْ هَلَاهِ ٱللَّهَ إِلَّا مِنْ هَالِهِ ٱلنَّاحِيَةِ ، كَالَّذِيْ تَرَاهُ فِيْمَا أَخَذَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ وَلَمْ يَأْتِ ٱلتَّهْ فِيْ مَنْ نَمَطِ ٱلأَدَاءِ فِيْ ٱللَّهَ إِلَّا مِنْ هَالِهُ وَالنَّاحِيَةِ ، كَالَّذِيْ تَرَاهُ فِيْمَا أَخَذَ عَبْدُ ٱلْمُمْمِيْدِ وَلَمْ يَأْتِ ٱلنَّهُ عَلْمَ مِنْ نَمَطِ ٱلأَدَاءِ فِيْ ٱللُّهُ ٱلْفَارِسِيَّةِ .

ثَالِثًا: ٱلانْصِرَافُ عَنْ إِفْسَادِ ٱلشَّعْرِ بِصِنَاعَةِ ٱلْمَدِيْحِ وَٱلرُّثَاءِ، وَذَلِكَ بِتَأْثِيْرِ ٱلْحُرَّيَّةِ ٱلشَّخْصِيَّةِ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ ؛ وَٱلْمَدْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَابًا مِنَ ٱلتَّارِيْخِ ٱلصَّحِيْحِ لَمْ يَدُلَّ عَلَىٰ شُمُوً

<sup>(</sup>١) { أَنْظُرْ دِرَاسَةَ ٱلْعَقَّادِ لِابْنِ ٱلرُّوْمِيِّ } .

نَفْسِ ٱلْمَمْدُوْحِ ، بَلْ عَلَىٰ سُقُوْطِ نَفْسِ ٱلْمَادِحِ ؛ وَتَرَاهُ مَدْحًا حِيْنَ يُتْلَىٰ عَلَىٰ سَامِعِهِ ، وَلَكِنَهُ ذَمُّ حِيْنَ يُعْزَىٰ إِلَىٰ قَاتِلِهِ ! وَمَا ٱبْتُلِيَتْ لُغَةٌ مِنْ لُغَاتِ ٱلدُّنْيَا بِٱلْمَدِيْحِ وَٱلرُّنَاءِ وَٱلْهِجَاءِ مَا ٱبْتُلِيَتْ هَلْذِهِ ٱلْعَرَبِيَّةُ ؛ وَلِذَلِكَ أَسْبَابٌ لَا مَحَلَّ لِتَفْصِيْلِهَا .

رَابِعًا : ٱلإِكْثَارُ مِنَ ٱلْوَصْفِ وَٱلإِبْدَاعُ فِي بَعْضِ مَنَاحِيْهِ وَٱلتَّفَنُّنُ فِي بَعْضِ أَغْرَاضِهِ اللَّحْدِيْئَةِ ؛ وَذَلِكَ مِنْ أَسْمَىٰ ضُرُوْبِ ٱلشَّعْرِ ، لَا تَتَّفِقُ ٱلإِجَادَةُ فِيْهِ وَٱلإِكْثَارُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا كَانَ ٱلطَّعْرُ حَيًّا ، وَكَانَتْ نَزْعَةُ ٱلْعَصْرِ إِلَيْهِ قَوِيَّةً ، وَكَانَ ٱلنَّظَرُ فِيْهِ صَحِيْحًا ؛ وَلَمَّا وَصَفَ ٱلشَّيْخُ أَلْصَعْرُ حَيًّا ، وَكَانَتْ نَزْعَةُ ٱلْعَصْرِ إِلَيْهِ قَوِيَّةً ، وَكَانَ ٱلنَّظَرُ فِيْهِ صَحِيْحًا ؛ وَلَمَّا وَصَفَ ٱلشَّيْخُ أَخْمَدُ ٱلْكُوْدِيُّ (مِنْ شُعَرَاءِ ٱلْقَرْنِ ٱلنَّانِيَ عَشَرَ) ٱلسَّفِيْنَةَ وَٱسْتَهَلَّ بِهَالَذَا ٱلْوَصْفِ مَدْحَ ٱلْوَزِيْرَ رَاغِب بَاشَا ، عَدُوا ذَلِكَ حَادِثَةً مِنْ حَوَادِثِ ٱلأَدَبِ فِيْ عَصْرِهِ ، فَتَأَمَّلُ !

خَامِسًا: إِهْمَالُ الصَّنَاعَاتِ الْبَدِيْعِيَّةِ الَّتِيْ يُبْنَىٰ عَلَيْهَا الشِّعْرُ، فَيُنْظَمُ الْبَيْتُ لِيَكُونَ جِنَاسًا أَوْ طِبَاقًا أَوِ اَسْتِخْدَامًا أَوْ تَوْرِيَةً ... إِلَحْ ، أَوْ ضَرْبًا اَخَرَ مِنْ صِنَاعَةِ الْعَدَدِ وَالْمُهْمَلِ وَالْمُهُمَلِ وَالْمُهُمَلِ وَالْمُهُمَلِ وَاللَّهُ فَلَا يَتَسَّرُ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْ وَالتَّطْرِيْزِ وَالْمُهُمَلِ وَالْمُهُمَلِ وَاللَّهُ فَلَا يَتَسَرُّ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْ وَالتَّطْرِيْزِ وَاللَّهُ فَلَا يَتَسَرُّ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْ وَالتَّطْرِيْزِ وَاللَّهُ فَلَا يَتَسَرُّ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْ يُجَارِيَهُمْ وَيْهِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ عَجَائِبُ السَّقْصَيْنَاهَا بِالتَّدُونِينِ فِيْ مَوْضِعِهَا مِنْ يُجَارِيهُمْ وَيْهِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ عَجَائِبُ السَّقْصَيْنَاهَا بِالتَّدُونِينِ فِيْ مَوْضِعِهَا مِنْ يُجَارِيهُمْ وَيْهِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ عَجَائِبُ السَّقْصَيْنَاهَا بِالتَّدُونِينِ فِيْ مَوْضِعِهَا مِنْ يُجَارِيهُمْ وَيْهِ ، وَكَانَتْ لَهُمْ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ عَجَائِبُ السَّغْمِينَاهَا بِالتَّذُونِينِ فِيْ مَوْضِعِهَا مِنْ الْمَعْرِ الْمُعْرِ الْمَعْرِ الْمُعْرِقِ اللَّهُ فِي مُولِ السَّعْرِ الْمَنْعُولِ الْمَعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الللَّعْرِ الْمُعْرُولِ الللَّعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُولِيةِ وَلِي اللَّعْرُولُ الْمُنْولِ اللَّهُ فِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الللَّعْرِ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الللَّعْرُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرُولِ اللْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمُولِ الْمُعْرُولُ الْمُعْمُ وَى اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الللَّعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ

سَادِسًا : ٱلنَّظُمُ فِي ٱلشُّؤُونِ ٱلْوَطَنِيَّةِ وَٱلْحَوَادِثِ ٱلاَجْتِمَاعِيَّةِ ، مِمَّا يَجْعَلُ ٱلشَّعْرَ مُحِيْطًا بِرُوْحِ ٱلْاَجْتِمَاعِيَّةِ ، مِمَّا يَجْعَلُ ٱلشَّعْرَ مُحِيْطًا بِرُوْحِ ٱلْعَصْرِ وَفِكْرِهِ وَخَيَالِهِ ، وَهُوَ بَابٌ لَا يَنْهَضُ بِهِ إِلَّا أَفْرَادٌ قَلَائِلُ ، وَلَا يَزَالُ ضَعِيْفًا لَمْ يَسْتَحْكِمْ ، وَقَدْ قَالُوْا : إِنَّ لِلْقَاضِيْ ٱلْفَاضِلِ آثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ بَيْتٍ فِيْ مَدْحِ ٱلْوَطَنِ وَٱلْحَنِيْنِ إِلَىٰ إِلَيْهِ ، وَلَلْكِنْ لَا أَحْسَبُ أَنَّ فِيْهَا مِئَةً مِنْ نَحْوِ مَا يُنْظَمُ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ ، مِمَّا أَدَّىٰ بِٱلشَّعْرِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) { ٱنْظُرِ ٱلْجُزْءَ ٱلثَّالِثَ مِنْ (تَارِيْخِ آدَابِ ٱلْعَرَبِ) لِلرَّافِعِيِّ } .

أَنْ يَدْخُلَ فِيْ بَابِ ٱلسِّيَاسَةِ وَيُعَدُّ مِنْ وَسَائِلِهَا ، وَفِيْ طُرُقِ ٱلتَّرْبِيَةِ وَيُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِهَا .

سَابِعًا : ٱسْتِخْرَاجُ بَعْضِ أَوْزَانٍ جَدِيْدَةٍ مِنَ ٱلْفَارِسِيَّةِ وَٱلتَّرْكِيَّةِ ، وَهُوَ قَلِيْلٌ ، جَاءً بِهِ شَوْقِيْ فِيْ قَصِيْدَتَيْنِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ ، لإفْرَاطِ ذَلِكَ ٱلْوَرْنِ فِيْ ٱلْخِفَّةِ حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَىٰ ٱلْقَلْلِ . . . ثُمَّ نَظَمَ بَعْضَ ٱلشَّعْرِ مِنْ أَوْزَانٍ مُخْتَلِفَةٍ قَرِيْبَةِ ٱلتَّنَاسُقِ عَلَىٰ قَاعِدَةِ ٱلْمُوسَّحِ ، وَلَىٰ يَحْدُثُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيْ وَلَىٰكِنَّهُ شِعْرٌ لَا تَوْشِيْحٌ ، كَمَا يَنْظِمُ بَعْضُ شُعْرَاءِ أَمْرِيْكَة وَسُورْيَة ، وَلَمْ يَحْدُثُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيْ وَلَىٰكِيَّةٍ ، فَإِنَّ ٱلْفَصِيْدَةَ كَانَتْ تُنْظُمُ مِنْ بَعْرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَزْنٌ آخَرُ ، وَلَا نَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنَّ ٱلْفَصِيْدَةَ كَانَتْ تُنْظُمُ مِنْ بَعْرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَزْنٌ آخَرُ ، وَلَا نَعْرِفُ أَلْعَرَبِيَّةٍ ، فَإِنَّ ٱلْفَصِيْدَةَ كَانَتْ تُنْظُمُ مِنْ بَعْرٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَزْنٌ آخَوُ ، وَلَا نَعْرِفُ أَلْعَرَبِيَّةٍ ، فَإِنَّ ٱلْقَصِيْدَةَ تَتَأَلِّفُ مِنْ وَزْنَيْنِ إِلَّا ٱلَذِيْ قَالُوْا : إِنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ ٱلصَّمَدِ فِيْ تَارِيْخِ ٱلْأَدَى مَطْلَعُهَا [من الخفيف] : الْمُتَوفَىٰلُ سَنَةَ ١٨٤٤ هـ (١٥٧٦ م) قَدِ ٱخْتَرَعَهُ وَنَظَمَ فِيْهِ أَبْيَاتَهُ ٱلَّتِيْ مَطْلَعُهَا [من الخفيف] :

فَساحَ عُسِرْفُ ٱلصِّبَسَا وَصَساحَ ٱلسَّدُيْسَكُ وَٱنْثَنَسَىٰ ٱلْبَسَانُ يَشْتَكِسِي ٱلتَّحْسِرِيْسَكُ قُسِمْ بِنَسِسا نَخْتَلِسِيْ مُشَغْشَعَسَةً تَسَاهَ مِسنْ وَصْفِسِهِ بِهَسَا ٱلنَّسِيْسِكُ

وَعَارَضَهَا وَلَدُهُ ٱلإِمَامُ ٱلشَّهِيْرُ بَهَاءُ ٱلدِّيْنِ ٱلْعَامِلِيُّ صَاحِبُ « ٱلْكَشْكُوْلِ » بِأَبْيَاتٍ قَالُوْا : إِنَّهَا سَارَتْ فِيْ عَصْرِهِ مَسِيْرَ ٱلْمَثْلِ ، وَنَسَجَ عَلَيْهَا شُعَرَاءُ ذَلِكَ ٱلْعَصْرِ كَٱلنَّابُلُسِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَمَطْلَعُهَا [من الخفيف] :

يَا نَدِيْمِيْ بِمُهْجَتِيْ أَفْدِيْكُ قُمْ وَهَاتِ ٱلْكُؤُوسَ مِنْ هَاتِيْكُ خَمْرَةٌ إِنْ ضَلَلْتَ سَاحَتَهَا فَسَنَا نُورِ كَأْسِهَا يَهْدِيْكُ

عَلَىٰ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْوَزْنَ بِشَطْرَيْهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنَ ٱلْخَفِيْفِ ، فَلَيْسَ بِٱخْتِرَاعٍ كَمَا زَعَمُوا ، وَإِنَّمَا هُوَ ٱبْتِدَاعٌ فِيْ ٱلتَّالِيْفِ ٱلشَّغْرِيِّ ، وَقَدِ ٱجْتَزَأْنَا بِمَا مَرَّتِ ٱلإِشَارَةُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ كُلُّ مَا تَغَيَّرَ بِهِ ٱلرَّسْمُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ، وَتَرَكْنَا ٱلأَمْثِلَةَ تَفَادِيًا مِنَ ٱلإِطَالَةِ .

\* \* \*

وَبَعْدُ ؛ فَلَا رَيْبَ أَنَّ ٱلتَّفْسَ ٱلْبَشَرِيَّةَ فِي حَاجَةٍ أَبَدًا مَعَ دِيْنِهَا ٱلرُّوْحِيِّ إِلَىٰ دِيْنِ إِنْسَانِيًّ يَقُوْمُ فِيْهَا عَلَىٰ ٱلسُّعُوْرِ وَٱلرَّغْبَةِ وَٱلتَّأْثِيْرِ ، فَيُفَسِّرُ لَهَا حَقَائِقَ ٱلْحَبَاةِ ، وَيَكُوْنُ وَسِيْلَةَ مِنْ وَسَائِلِ تَغْيِيْرِهَا ، لِيَجْعَلَهَا ٱلطَفَ مِمَّا هِيَ فِيْ ٱللُّطْفِ ، وَأَرَقَّ مِمَّا تَكُوْنُ فِيْ ٱلرِّقَةِ ، وَأَبْدَعَ مِمَّا تَتَّفِقُ فِيْ ٱلإِبْدَاعِ ؛ ذَلِكَ ٱلَذِيْ يَصِلُ بِظُهُوْرِهِ وَإِبْهَامِهِ بَيْنَ ٱلْوَاضِحِ وَٱلْغَامِضِ ، وَٱلْخَالِدِ وَٱلْفَانِيْ، ذَلِكَ ٱلذِيْ لَا يَجْمُلُ ٱلْجَمَالُ إِلَّا بِهِ ، وَلَا تَسْكُنُ ٱلنَّفْسُ إِلَّا إِلَيْهِ ، ذَلِكَ هُوَ ٱلشَّعْرُ!

### وصَرُّوْفُ ٱللُّغَوِيُّ ﴿ \* ) ۗ الْ

كَانَ شَيْخُنَا هَاذَا رَجُلا حَصِيْفًا ، جَيِّدَ ٱلْمَنْزَعَةِ ، حَسَنَ ٱلرَّأْيِ ، مُمَكَّنَا لَهُ فِيْمَا كَانَ يَعْتَرِضُهُ مِنْ مَسَائِلِ ٱللَّغَةِ ، قَوِيًّا عَلَىٰ ٱلأَحْوَالِ ٱلَّتِيْ تَجْرِيْ لَهُ مِنْ أَوْضَاعِهَا فِيْمَا يُعَانِيْهِ مِنَ النَّقْلِ وَيُزَاوِلُهُ مِنَ ٱلتَّرْجَمَةِ عَلَىٰ آخَتِلَافِ مَنَاحِيْهَا وَكَثْرَةِ فُنُوْنِهَا ؛ وَعَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَزَالُ كُلَّ يَوْمٍ النَّقْلِ وَيُزَاوِلُهُ مِنَ ٱلتَّرْجَمَةِ عَلَىٰ آخَتِلَافِ مَنَاحِيْهَا وَكَثْرَةِ فُنُوْنِهَا ؛ وَعَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَزَالُ كُلَّ يَوْمٍ تَنْجَعْثُ مِنْ عِلْمٍ وَتَحْتَقِلُ مِنْ رَأْيِ وَتَمُدُّ مَدَّ ٱلسَّيْلِ كَأَنَّهَا دُنْيَا عَقْلِيَّةٌ لَا يَبْرَحُ عَقْلُ ٱلإِنْسَانِ دَائِبًا يُحَلِّقُ فِيْهَا وَيَهْنِيْهَا مِنْ مَعَانِيْ ٱلْكَوْنِ وَأَسْرَارِهِ ، فَلَا ٱلْكَوْنُ يَنْفَدُ لِتَتِمَّ ، وَلَا هِيَ تَتِمُّ قَبْلَ أَنْ يُنْفَدُ ٱلنَّكُونُ .

وَثَبَتَ شَيْخُنَا عَلَىٰ ذَلِكَ عُمْرَ دَوْلَةٍ مِنَ ٱلدُّولِ فِي خَمْسِيْنَ سَنَةً وَنَيْقٍ ، يَضْرِبُ قَلَمَهُ فِيْ السَّهْلِ وَٱلصَّغْبِ ، وَفِيْ ٱلْمُمْكِنِ وَٱلْمُمْتَنِعِ ؛ وَإِنَّهُ لَيَمُرُّ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ مَرًّا لَا يَنْتَنِيْ ، ويَحْدُوْ كَلَّ السَّهْلِ وَٱلصَّغْبِ ، وَفِيْ ٱلْمُمْكِنِ ؛ فَلَوْ قُلْتُ : حَذُوا لَا يَخْتَلِفُ ، كَأَنَّ ٱلصَّعْبَ عِنْدَهُ نَسْقُ ٱلسَّهْلِ ، وَٱلْمُمْتَنِعُ صَوْعُ ٱلْمُمْكِنِ ؛ فَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ بُنِيَ فِيْ أَصْلِ خَلْقِهِ وَتَرْكِيْبِهِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ قُوّةً مِنْ قُوى التَّحْوِيْلِ لِتَحْقِيْقِ ٱلْمُشَابِهَةِ ٱلْعَقْلِيَّةِ إِنَّهُ بَنِيَ فِيْ أَصْلِ خَلْقِهِ وَتَرْكِيْبِهِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ قُوّةً مِنْ قُوى التَّحْوِيْلِ لِتَحْقِيْقِ ٱلْمُشَابِهَةِ ٱلْعَقْلِيَّةِ بَنِي فِيْ أَصْلِ خَلْقِهِ وَتَرْكِيْبِهِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ قُوّةً مِنْ قُوى اللّهَالِيَةِ لَكَانَ عَمَى لَا أَنْ يَكُونَ قُوتُ أَنَّ ذَلِكَ ٱلْقَلَمَ ٱلْحَيَّ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عِرْقًا فِيْ جَسْمِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ لَكَانَ عَسَىٰ . . .

وَٱنْتَهَىٰ شَيْخُنَا فِي ٱلْعَهْدِ ٱلأَخِيْرِ إِلَىٰ أَنْ صَارَ يُعَدُّ وَحْدَهُ حُجَّةَ ٱللَّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ فِيْ دَهْرِ مِنْ دُهُوْرِهَا ٱلْعَاتِيَةِ ، لَا فِيْ ٱلْأَصُوْلِ وَٱلآَقْيِسَةِ وَٱلشَّوَاذُ وَمَا يَكُوْنُ مِنْ جِهَةِ ٱلْحِفْظِ وَٱلطَّبْطِ وَٱلطَّبْطِ وَٱلطَّبْطِ وَالطَّبْطِ وَالطَّبْطِ اللَّغَةِ وَتَارِيْخِهَا وَقَوْمِهَا ، بَلْ فِيْمَا لَا تُنْتَهِيْ إِلَيْهِ مَطْمَعَةُ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِهَا وَكُتَّابِهَا وَأُدَبَائِهَا ؛ إِذْ وَقَعَ ٱلإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ ٱنْفَرَدَ فِي لَا تَنْتَهِيْ إِلَيْهِ مَطْمَعَةُ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِهَا وَكُتَّابِهَا وَأُدَبَائِهَا ؛ إِذْ وَقَعَ ٱلإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ ٱنْفَرَدَ فِي إِلَنْهِ مَطْمَعَةُ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِهَا وَكُتَّابِهَا وَأُدَبَائِهَا ؛ إِذْ وَقَعَ ٱلإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ ٱنْفَرَدَ فِي إِلَيْهِ مَطْمَعَةُ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِهَا وَكُتَّابِهَا وَأُدْبَائِهَا ؛ إِذْ وَقَعَ ٱلإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ ٱنْفَرَدَ فِي إِلَنْهُ إِلَيْكُ لِلْ الْعَمَلِيِّ عَلَىٰ سَعَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَتَصَرُّفِهَا وَحُسْنِ ٱنْفِيَادِهِ وَكِفَايَتِهَا ، وَأَنَّهَا تُوَاتِيْ كُلَّ إِلَّهُ لَا عَصْرٍ بِمَادَّتِهِ ؛ وَأَنَّهَا مِنْ دِقَّةِ ٱلتَّرْكِيْبِ وَمُطَاوَعَتِهِ مَعَ تَمَامِ فَى فَلَىٰ فَتَهِ ، وَتَمَاذُ كُلَّ عَصْرٍ بِمَادَّتِهِ ؛ وَأَنَّهَا مِنْ دِقَّةِ ٱلتَرْكِيْبِ وَمُطَاوَعَتِهِ مَعَ تَمَامِ الْاَلْاتِ وَٱلاَّذَوَاتِ بِحَيْثُ كُلَّ عَصْرٍ بِمَالَّةِ وَاحِدٌ بِجُهْدِهِ وَعَمَلِهِ مَنْزِلَةَ ٱلْجَمَاعَاتِ ٱلْكَاثِيرَةِ فِيْ

<sup>(\*) {</sup> هُوَ ٱلْعَلَّامَةُ ٱلدُّكْتُورُ يَعْقُوبُ صَرُّوفٌ صَاحِبُ «ٱلْمُفْتَطَفِ»، وَقَدْ نُشِرَ هَـٰذَا ٱلْمَقَالُ فِيْ «ٱلمُفْتَطَفِ»شَهْرِيَنَايِرَ/كانون الآخر سَنَةَ ١٩٢٨م، الصفحات: ٢٣ ــ ٣٠ }.

ٱللُّغَاتِ ٱلأُخْرَىٰ ، كَأَنَّهَا آخِرُ مَا ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ ٱلْحَضَارَةُ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ ٱلْحَضَارَةُ

وَلَا يَذْهَبَنَّ عَنْكَ ٱلْفَرْقُ بَيْنَ رَجُلٍ حَافِظٍ وَٱلْكِتَابُ أَخْفَظُ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ خَرَجَ وَإِلَىٰ ٱلْكِتَابِ يَرْجِعُ ؛ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَكُونُ تَرْجُمَانًا مِنْ تَرَاجِمَةِ ٱلْعَلْوْمِ وَٱلْفُنُونِ وَٱلْمُخْتَرَعَاتِ ٱلْكَوْنِ وَتَفْسِيْرِهِ ، وَٱلطَّائِرِ بِٱلأَلْفَاظِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ ٱلْعُلُومِ وَٱلْفُنُونِ وَٱلْمُخْتَرَعَاتِ وَٱلْمَعَانِيْ ؛ فَإِنَّ ذَاكَ يَنْقُلُ عَنِ ٱلْوَاضِعِ ثُمَّ لَا يَتَعَدَّىٰ هَاذِهِ ٱلْمَنْزِلَةَ وَلَا يَتَجَاوَزُ مُتُونَ ٱلْأَلْفَاظِ ، وَأَمَّا هَاذَا فَلَا يَزَالُ يَضْطُرِبُ مَعَ ٱلأَلْفَاظِ وَمَعَانِيْهَا يُجَاذِبُهَا وَيُدَافِعُهَا ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَضَعُ يَدَهُ فِي ٱلنَّسِيْجِ ٱللَّغُويِّ يُسَدِّي وَيُلْحِمُ ، فَهُو مَذْفُوعٌ إِلَىٰ ٱلْمَسَالِكِ ٱلدَّقِيْقَةِ مِنْ مَذَاهِبِ يَضَعُ يَدَهُ فِي ٱلنَّسِيْجِ ٱللْغُويِّ يُسَدِّي وَيُلْحِمُ ، فَهُو مَذْفُوعٌ إِلَىٰ ٱلْمَسَالِكِ ٱلدَّقِيْقَةِ مِنْ مَذَاهِبِ يَضَعُ يَدَهُ فِي ٱلنَّسِيْجِ ٱللْغُويِّ يُسَدِّي وَيُلْحِمُ ، فَهُو مَذْفُوعٌ إِلَىٰ ٱلْمَسَالِكِ ٱلدَّقِيْقَةِ مِنْ مَذَاهِبِ وَهُو مُقَيَّدُ أَبَدًا بِخَاصً ٱلمَعْنَىٰ وَخَاصً ٱللَّفَظِ عَلَىٰ ٱلنَّغِينِيْنِ وَٱلتَعْدِيْدِ ، لَا يَجِدُ فُسْحَةً مِنْ ضِيْقَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَاذَا فِيْ مَنْزِلَةٍ مَنْ عَلَىٰ ٱلنَعْيِيْنِ وَٱلتَعْدِيْدِ ، لَا يَجِدُ فُسْحَةً مِنْ ضِيْقَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَالَهُ فِيْ مَنْزِلَةٍ مَعْدَهُ وَلَا رَيْبَ .

إِنَّمَا ٱللُّغُوِيُّ ٱلأَكْبَرُ عِنْدِيْ هُو هَلذَا ٱلْكَوْنُ ، وَمَا ٱلْعَالِمُ بِٱللُّغَةِ وَفُنُونِهَا إِلَّا وَسِيْلَةٌ لِتَهْذِيْبِ ٱلطَّرِيْقَةِ تَهْذِيْبًا عَقْلِيًّا ، فَيَجِبُ مِنْ ثَمَّ أَنْ يَكُوْنَ لِلْغُوِيِّ رَأْيٌ وَعِلْمٌ وَذَكَاءٌ وَبَصَرٌ ، وَيَجِبُ أَنْ يُطَابِقَ ٱلنَّوَامِيْسَ ، فَلَا يَتَعَادَىٰ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّهُ وَسِيْلَةُ إِنْطِاقِهَا لَيْسَ غَيْرُ ، وَمِنْ وَلِيَ اللَّهُ كُتُورَ صَوُّوْف فِيْ ٱلْغَايَةِ ، فَقَدْ كَانَ يَنْزِعُ فِيْ مَذْهَبِهِ ٱللُّغَوِيَّ مَنَازِعَ عِلْمِيَّةً دَقِيْقَةً وَلِيَكَ أَرَىٰ ٱلدُّكْتُورَ صَوُّوْف فِيْ ٱلْغَايَةِ ، فَقَدْ كَانَ يَنْزِعُ فِيْ مَذْهَبِهِ ٱللُّغَويُّ مَنَازِعَ عِلْمِيَّةً دَقِيْقَةً وَتَقَالًا وَتَقَالُسُ وَتُخْتَرُ ، فِيْ حِينِ لَا تَزِيْعُ وَلَا تَهِنْ وَلَا تَخْتَلُ ، وَتَوَاهَا تَنْطَلِقُ وَهِي مُقَيَّدَةٌ ؛ وَمَا تَهْدِمُهُ وَتَنْهَا فَيْ مَلْلَقَةٌ ، إِذْ كَانَ لَا يَعْتَذُ ٱللُّغَةَ عَرَبِيَّةً لِلْعَرَبِ ، بَلْ عَرَبِيَّةً لِلْحَيَاةِ ؛ وَمَا تَهْدِمُهُ وَتَنْسَخُهُ ، فَهِي عَلَىٰ أَلُكُغَةً عَرَبِيَّةً لِلْعَرَبِ ، بَلْ عَرَبِيَّةً لِلْحَيَاةِ ؛ وَمَا تَهْدِمُهُ وَتُنْمَنْ بَعْدَ هَلَوْلَاءٍ ، فَلَىٰ أَلُكُنَا وَفِيْمَنْ وَعَلَىٰ مَا يُشْبِعُهُمَ فِيْ ٱلطَّرِيقَةِ وَلَىٰ مَا يُشْبِعُهُمَا فِيْ ٱلطَّرِيقَةِ وَلَا يَتَزَخَّقُ وَلَا مَا لَكُنْ وَعَلَىٰ مَا يُشْبِعُهُمَا فِيْ ٱلطَّرِيقَةِ وَلَى مَا يُشْبِعُهُمَا فِيْ ٱللَّمُولِيلُهُ وَيُطِينَا وَفِيْمَنْ وَعَلَىٰ مَا يُشْبِعُهُمَ فِيْ ٱلطَّرِيقَةِ وَلَى مَا يُشْبِعُهُمُ وَيْ ٱللْمُولِي وَعَلَىٰ مَا يُشْبِعُهُمَا فِيْ ٱلطَّرِيقَةِ وَلَيْ مَا يُسْتِقُونُ وَيَعْمَلُونَ اللْمُولُوعِ مَنْ اللْمُولِيلُونَ اللْمُولُوعِ مَنْ اللْمُولُوعِ مَنْ اللْمُولُوعِ مَنْ اللْمُولُوعِ مِنْ اللْمُولُوعِ مَنْهُ اللْمُولُوعِ أَيْضَا مَن وَالْمُولُوعِ أَيْفُ الْمُولُوعِ أَيْفَا مُنَا أَنْ لَكُولُومِ مَنْهُ الْمُنْطُلُولُومِ أَيْفُولُومُ أَيْضُولُومُ أَيْفُولُومُ أَيْفُولُومُ الْفُولُومِ وَلَى اللْمُولُولُومُ اللْفُولُومِ مِنْ اللْمُعْمُولُ وَاللْمُولُولُومُ الْمُؤْمُ مِ مِنْ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُولُومُ الْمُؤْمُ مِنْ اللْمُؤُمِ مِلْمُ الْمُؤَالُومُ وَاللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ وَاللْمُه

عَرَضَ لِيْ يَوْمَا أَحَدُ هَـٰ وُلَاءِ ٱللَّغَوِيِّيْنَ فَٱنْتَقَدَ فِيْ ﴿ ٱلْمُقَطَّمِ ﴾ قَصِيْدَةٌ مِنَ ٱلْفَصَائِدِ ٱلَّتِيْ رَفَعْتُهَا إِلَىٰ جَلَالَةِ ٱلْمَلِكِ فُوَّادٍ ، وَتَمَحَّلَ فِيْ نَقْدِهِ وَدَلَّلَ بِبَعْضِ مَا نَقَلَهُ مِنْ كُتُبِ ٱللُّغَةِ ،

فَكَانَ فِيْمَا تَكَلَّمَ فِيْهِ لَفْظًا (ٱلأَزَاهِرُ وَٱلْوُرُودُ) ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ ٱللُّغَةِ وَلَمْ يَجْرِيَا فِيْ كُتُبِهَا ؛ وَكَانَ مِنْ رَدِّيْ عَلَيْهِ أَنْ قُلْتُ لَهُ : إِنَّ ٱلْعَرَبَ جَمَعُوْا ٱلْجَمَلَ سِتَّةَ جُمُوْعِ ، وَجَمَعُوْا ٱلنَّاقَةَ سَبْعَةً لِأَنَّهَا أَكْرَمُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ، وَأَنَّ لِكُلِّ حَيَاةٍ صُوَرَهَا ٱلدَّاثِرَةَ فِيُ أَلْفَاظِهَا ، فَٱلزَّهْرُ وَٱلْوَرْدُ عِنْدَ ٱلْمُولَّدِيْنَ وَٱلْمُحْدَثِيْنَ أَكْرَمُ مِنَ ٱلْجَمَلِ وَٱلنَّاقَةِ عِنْدَ ٱلْعَرَبِ ، أَوْ هَـٰذَانِ كَهَاذَيْنِ ، ثُمَّ هُمَا مِنْ خَاصِّ ٱلأَلْفَاظِ ٱلْمُوَلَّدَةِ ، فَلَنَا أَنْ نَجْمَعَهُمَا عَلَىٰ كُلِّ صُورِ ٱلْجَمْعِ ٱلَّتِيْ يُسَوِّغُهَا ٱلْقِيَاسُ ، لِأَنَّ هَاهُنَا ٱلْعِلَّةَ ٱلْمُوْجِبَةَ ٱلَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَعَ ٱلْعَرَبِ فِيْهِمَا ؛ فَمِنَ ٱلصَّحِيْحِ أَنْ نَقُوْلَ : زُهُوْرٌ ؛ وَأَزْهَارٌ ، وَأَزَاهِرٌ وَأَزَاهِيْرُ . . . إلخ ؛ فَلَمَّا لَقِيْتُ ٱلدُّكْتُوْرَ بَعْدَ نَشْرِ هَـٰـذَا ٱلرَّدِّ هَنَّأَنِيْ بِهِ، ثُمَّ قَالَ فِيْمَا قَالَ: يَحْسَبُوْنَ أَنَّ ٱلْعَرَبَ هُمُ ٱلْجَمَلُ وَٱلنَّاقَةُ وَلَيْسَ غَيْرُ مَا ٱسْتَجْمَلَ وَمَا ٱسْتَنْوَقَ . . . أَمَّا هَـٰذَا ٱلدَّهْرُ ٱلطَّوِيْلُ ٱلْعَرِيْضُ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْتًا ، وَهُمْ يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يُنْكِرُوا عَلَىٰ ٱلْمُوَلَّدِيْنَ أَلْفَ كَلِمَةٍ ، وَلَلكِنْ هَلْ فِيْ ٱسْتِطَاعَتِهِمْ أَنْ يُنْكِرُوا عَلَىٰ ٱلتَّارِيْخِ أَلْفَ سَنَةٍ ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ٱلأَصْلَ ٱلَّذِيْ قَرَّرَهُ أَبُوْ عَلِيَّ ٱلْفَارِسِيُّ فِي ٱلْعَرَبِيِّ ٱلصَّحِيْح نَفْسِهِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا يَجُوْزُ فِيْ ٱلْقِيَاسِ يَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ سَمَاعٌ ، فَإِذَا أَخَذَ إِنْسَانٌ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلْعَرَبِ وَأَمَّ مَذْهَبَهُمْ فَلَا يُسْأَلُ مَا دَلِيْلُهُ وَمَا سَمَاعُهُ وَمَا رِوَايَتُهُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، حَتَّىٰ قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ : لَوْ شَاءَ شَاعِرٌ أَوْ مُتَّسِعٌ أَنْ يَبْنِيَ بِإِلْحَاقِ ٱللام<sup>(١)</sup> ٱسْمًا وَفِعْلَّا وَصِفَةً لَجَازَ لَهُ . وَلَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ٱلْعَرَبِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِكَ : خَرْجَجَ أَكْثَرَ مِنْ دَخْلَلَ ، وَضَرْبَبَ زَيْدٌ عَمْرَاً ، وَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَرَبَّبٍ ، وَكَرَمَّمٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . قَالَ تِلْمِيْذُهُ آبَّنُ جِنِّيِّ : فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرْ تَجِلُ ٱللُّغَةَ آرْتِجَالًا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِٱرْتِجَالِ ، لَـٰكِنَّهُ مَقِيْسٌ عَلَىٰ كَلَامِهِمْ ، فَهُوَ إِذًا مِنْ كَلَامِهِمْ .

وَسَأَلَنِيْ مَرَّةً عَنْ وَجْهِ ٱلْخِلَافِ بَيْنَ مَا يُسَمُّوْنَهُ ٱلْقَدِيْمَ وَٱلْجَدِيْدَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْخِلَافَ لَيْسَمُ وَنَهُ الْقَدِيْمِ وَقُوَّةٍ ، فَإِنَّ قَوْمًا يَكُتُبُوْنَ وَيَنْظِمُوْنَ الْخِلَافَ لَيْسَ عَلَىٰ جَدِيْدٍ وَلَا قَدِيْمٍ ، وَلَلْكِنْ عَلَىٰ ضَعْفِ وَقُوَّةٍ ، فَإِنَّ قَوْمًا يَكُتُبُوْنَ وَيَنْظِمُوْنَ وَلَلْكِنْ لَمْ تُقْسَمِ ٱلْفَصَاحَةُ وَٱلْبَلَاغَةُ عَلَىٰ مِقْدَارٍ مَا يُطِيْقُوْنَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَتَسِعُ ٱلصَّحِيْحُ لَا رَائِهِمْ فِيْ ٱللَّغَةِ وَٱلأَدَبِ ، وَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَسَعُوا كُلَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ ضَاقُوا ، ويُطَاوِلُوهُ مِنْ حَيْثُ حَبْثُ ثَقَاصَرُوا ، وَيَنَالُوهُ مِنْ حَيْثُ عَجَزُوا ، فَظَنُوا بِٱلأَمْرِ مَا يَظُنُّ إِنْسَانٌ يَمْشِيْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ

<sup>(</sup>١) زِيَادَةُ حَرْفٍ مِنْ جِنْسٍ لَامٍ ٱلْكَلِمَةِ وَإِلْحَاقُهُ بِهَا .

وَيَعْرِفُ أَنَّهَا تَدُورُ ، فَيُوَوَّلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ يُدِيْرُ ٱلأَرْضَ عَلَىٰ مِحْوَرِهَا بِحَرَكَةِ قَدَمَيْهِ . . . نَحْنُ نَقُولُ : أُسْلُوْبٌ رَكِيْكٌ ؛ فَيَقُولُونَ : لَا بَلْ جَدِيْدٌ ؛ وَنَقُولُ : لُغَةٌ سَقِيْمَةٌ ؛ فَيَقُولُونَ : بَلْ نَوْعٌ مِنَ ٱلصَّوَابِ ؛ وَهَلُمَّ جَرًّا عَصْرِيَّةٌ ؛ وَنَقُولُ : وَجْهٌ مِنَ ٱلْخَطَأِ ؛ فَيَقُولُونَ : بَلْ نَوْعٌ مِنَ ٱلصَّوَابِ ؛ وَهَلُمَّ جَرًّا وَسَحْبًا . . . ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : أَفَتَجِدُ أَنْتَ ٱلرَّكَاكَةَ وَٱللَّحْنَ وَٱلْخَطَأَ وَٱلْغَثَاثَةَ وَإِنَّ وَأَخَواتِهَا بَابًا جَدِيْدًا أَوْ أَمْرًا مُبْتَدَعًا أَوْ شَيْتًا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ٱسْمِهِ ٱلْعَرَبِيِّ ؟ قَالَ : لَا ! وَأَنَا مَعَكَ فِي هَلْذَا ، وَطَرِيْقَتِيْ فِيْ " ٱلْمُقْتَطَفِ " أَنَّ ٱللَّغَةَ فِيْ قَوَاعِدِهَا عَرَبِيَّةٌ ، وَلَلْكِنْ مِنْ قَوَاعِدِهَا أَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ وَطَرِيْقَةَ مِيْ فِيْ " ٱلْمُقْتَطَفِ " أَنَّ ٱللَّغَةَ فِيْ قَوَاعِدِهَا عَرَبِيَّةٌ ، وَلَلْكِنْ مِنْ قَوَاعِدِهَا أَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ وَطَرِيْقَةَ مِنْ الْجَهَنَيْنِ . أَنْ ٱللَّعَةَ فِيْ قَوَاعِدِهَا أَنْ تَرْفَعَ ٱلْعَامَّةَ وَلَا تَنْزِلَ بِٱلْخَاصَةِ ، فَتَخْدِمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنَ ٱلْجِهَتَيْنِ .

ثُمَّ نَشَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيْ عَدَدِ شَهْرِ مَايُو / أيار سَنَةَ ١٩٢٧ مَقَالًا جَعَلَ عُنْوَانَهُ: « أُسْلُو بُنَا فِيْ ٱلتَّرْجَمَةِ وَٱلتَّعْرِيْبِ » وَٱبْتَدَأَهُ بِهَـٰذِهِ ٱلْعِبَارَةِ : « ٱللُّغَهُ جِسْمٌ حَيٌّ نَامٍ ، وَشَأْنُ مَنْ يُحَاوِلُ مَنْعَهَا مِنَ ٱلنُّمُوِّ شَأْنُ ٱلصِّينِيِّينَ ٱلَّذِيْنَ يَرْبِطُوْنَ أَقْدَامَ بَنَاتِهِمْ لِكَيْ لَا تَنْمُوا وَتَبْلُغَ حَدَّهَا ٱلطَّبِيْعِيَّ ، وَلَلْكِنْ إِذَا كَانَ ٱلنُّمُوُّ مُشَوَّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيْدِهِ وَتَهْذِيْبِهِ » وَكُلُّ مَا نَقُوْلُهُ نَحْنُ هُوَ ٱلتَّقْبِيْدُ وَٱلتَّهْذِيْبُ وَٱتَّقَاءُ ٱلشَّوْهَةِ أَنْ تُلِمَّ بِٱللُّغَةِ وَأَسَالِيْبِهَا ، فَنَتَرَادَفَ عَلَىٰ مَحَاسِنِهَا بِمَعَايِبِهَا ، وَتَطْمِسَ مَفَاتِنَهَا بِمَقَابِحِهَا ؛ فَإِنَّ هَاذِهِ ٱلْمَعَايِبَ وَٱلْمَقَابِحَ إِذَا هِيَ ٱسْتَجْمَعَتْ وَٱنْسَاغَتْ فِيْ لُغَةٍ مِنَ ٱللُّغَاتِ لَبِسَتْهَا بِأَشْكَالِهَا فَلَا تَزَالُ تُنْكِرُ مِنْهَا حَتَّىٰ لَا تُبْقِيْ لَهَا وَصْفًا يُعْرَفُ ، وَٱلْحُسْنُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِيْ يُحَدُّ بِٱلأَوْصَافِ وَٱلتَّعَارِيْفِ ، وَهُوَ ٱلَّذِيْ يُدَقَّقُ فِيْهِ وَيُبَالَغُ فِيْ قِيَاسِهِ وَتَقْدِيْرِهِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِيْهِ ٱلْفُضُوْلُ ، وَٱخْتَلَطَتِ ٱلْحُدُوْدُ ، وَضَعُفَتِ ٱلْمُلاَءَمَةُ ، وَجَرَىٰ ٱلْوَصْفُ نَاقِصًا وَزَائِدًا ، فَقَدْ خَرَجَ إِلَىٰ ٱلْقُبْحِ ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَىٰ ٱلْقُبْحِ لَمْ يَعُدِ ٱلنَّاسُ يَحُدُّونَ لَهُ حَدًّا أَوْ يَعْبَؤُونَ لَهُ بِقَاعِدَةٍ ، وَوَجَدُوا فِيْهِ كُلَّ ٱلأَوْصَافِ ٱلْجَمِيْلَةِ مَقْلُوْبَةً مُنْكَرَةً ، لِأَنَّهُ هُوَ جَمَالٌ مَقْلُوبٌ ؛ (فَتَقْيِئِذُ ٱلتَّشُويِهِ وَتَهْذِيْبُهُ) كَلِمَتَانِ فِيْهِمَا ٱلْكَلَامُ كُلُّهُ ، أَوْ هُمَا ٱلْمِصْرَاعَانِ لِهَلْذَا ٱلْبَابِ ؛ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كُنَا نَعُدُ ٱلدُّكْتُوْرَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَىٰ أَصْحَابِ ٱلْجَدِيْدِ ، لِأَنَّهُ أَوْسَعُهُمْ إِحَاطَةً وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَمَدُّهُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ لَنْ يُدَانِيَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا إِذَا جَمَعَ لِنَفْسِهِ عُمْرَيْنِ ، وَهَلْ فِيْ ٱلْجَدِيْدِ رَجُلٌ ذُوْ عُمْرَيْنِ . . . ؟

قُلْنَا : إِنَّ ٱلشَّيْخَ كَانَ فِيْ ٱلْمَنْزِلَةِ ٱلَّتِيْ تَلِيْ مَنْزِلَةَ ٱلْوَاضِعِ ، وَقَدْ دَفَعَتْهُ ٱلْعُلُوْمُ إِلَىٰ ذَلِكَ

دَفْعًا . لِأَنَّهُ مُقَبَّدٌ بِخَاصِّ ٱلْمَعْنَىٰ فِيْ كُلِّ مَا يُتَرْجِمُ أَوْ يُعَرِّبُ ، ثُمَّ بِٱلْخَصَائِصِ ٱلْعِلْمِيَّةِ ٱلدَّفِيْقَةِ ٱلَّتِيْ لَا تَحْتَمِلُ فِيْ أَدَائِهَا مَا تَحْتَمِلُ ٱلْمَعَانِيْ ٱلأَدَبِيَّةُ ؛ وَقَدْ تَصَدَّرَ لِلْكِتَابَةِ وَٱلتَّرْجَمَةِ مُنْذُ شَبَابٍ هَـٰذَا ٱلْعَصْرِ ، وَمُنْذُ بَدَأَ ٱلنَّاسُ يَقْرَؤُونَ ٱلْعُلُوْمَ ٱلْحَادِثَةَ فِيْ ٱلشَّرْقِ ؛ فَلَا جَرَمَ لَمْ يَكُنْ لُغَوِيًّا كَأْبِيْ عَمْرِوْ وَأَبِيْ زَيْدٍ وَٱلْخَلِيْلِ وَٱلأَصْمَعِيِّ وَأَبِيْ حَاتِمٍ وَأَبِيْ عُبَيْدَةَ وَأَضْرَابِهِمْ مِمَّنْ يَحْمِلُوْنَ عَنِ ٱلْعَرَبِ وَيُؤَذُّوْنَ مَا حَمَلُوْهُ ، وَلَا كَانَ لُغَوِيًّا فِيْ طَرِيْقَةِ سِيْبَوَيْه وَٱلْكِسَائِيِّ وَٱلزَّجَّاجِ وَٱلأَخْفَشِ وَٱلْيَزِيْدِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ يَنْظُرُوْنَ فِيْ ٱللُّغَةِ وَعِلَلِهَا وَأَقْيِسَتِهَا وَشَوَاذَّهَا ؛ وَلَـٰكِنَّهُ لُغَوِيٌّ فِيْمَا يَعْمُرُ بَيْنَ ٱلشَّرْقِ وَٱلْغَرْبِ ، يَحْمِلُ بِلِسَانِ وَيُؤَدِي بِلسَانِ غَيْرِهِ ، وَيُوَافِقُ بَيْنَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْجَدِيْدَةِ وَٱلأَلْفَاظِ ٱلْقَدِيْمَةِ ، وَيُشَابِكُ بَيْنَ خُيُوْطِ ٱلتَّارِيْخ فِيْ هَلذِهِ وَهَلذِهِ ، وَيَأْخُذُ ٱللُّغَةَ لِلإِسْتِعْمَالِ لَا لِلْحِفْظِ ، وَلِللَّعْلِيْمِ لَا لِلتَّدْوِيْنِ ، وَلِلْمَنْفَعَةِ لَا لِلْمُبَاهَاةِ ، وَلِلْفَائِدَةِ لَا لِلتَّنَبُّلِ ؛ وَيُتَرْجِمُ وَإِنَّ فِيْ خَيَالِهِ ٱلْعَالَمَ ٱلْوَاسِعَ ٱلَّذِيْ يَنْقُلُ عَنْهُ بِعُلَمَائِهِ وَأُدْبَائِهِ وَكُتُبِهِ وَمَجَلَّاتِهِ وَمُصْطَلَحَاتِهِ ، وَيَكْتُبُ وَإِنَّ لَهُ تِلْكَ ٱلْمَلَكَةَ ٱلدَّفِيْقَةَ ٱلَّتِيْ كَوَّنَتْهَا ٱلْعُلُوْمُ ٱلرِّيَاضِيَّةُ وَٱلطَّبِيْعِيَّةُ وَٱلْفَلْسَفِيَّةُ وَغَيْرُهَا ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَبُتَدِعَ وَأَنْ تَكُوْنَ لَهُ طَرِيْقَةٌ يُوَافِقُ فِيْهَا وَيُخَالِفُ ، وَقَدْ بَسَطَ هُوَ ٱلْقَوَاعِدَ ٱلَّتِيْ أَخَذَ بِهَا وَجَرَىٰ عَلَيْهَا ، فَكَتَبَ فِيْهَا مَقَالًا فِيْ مُقْتَطَفِ شَهْرِ يُوْلِيُوْ/ تموز لِسَنَةِ ١٩٠٦ ، وَأَعَادَ نَشْرَهُ فِيْ عَدَدِ شَهْرِ مَايُوْ/ أيار لِسَنَةِ ١٩٢٧ ، وَهُوَ يُوَافِقُ فِيْهِ أَكْثَرَ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَخَاصَّةً ٱلإِمَامَ ٱلْجَاحِظُ ، مَعَ أَنَّ قَاعِدَةَ ٱلْجَاحِظِ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَعْرُوْفَةً ، وَلَـٰكِنْ كِلَا ٱلشَّيْخَيْنِ حَصِيْفُ ٱلرَّأْيِ تَامُ ٱلأَدَاةِ فِيْ عَمَلِهِ ، قَوِيُّ ٱلْحُسْبَةِ وَٱلتَّدْبِيْرِ فِيْمَا يَأْخُذُ وَمَا يَدَعُ ؛ وَخُلَاصَةُ رَأْيِ ٱلدُّكْتُوْرِ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِيْ ٱلْكَلِمَةِ ٱلأَعْجَمِيَّةِ ، فَإِنْ أَصَابَ لَهَا مُرَادِفًا فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ يُحَدِّدُهَا وَيَفِيْ بِهَا فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَمَرَّهَا فِيْ كِتَابَتِهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِفَائِدَةِ ٱلْقَارِئُ وَمَا هُوَ أَخَفُ عَلَىٰ قَارِتِهِ فِيْ ٱلْمَؤُوْنَةِ وَأَبْيَنُ لَهُ فِيْ ٱلدِّلَالَةِ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱللَّفْظَةُ ٱلأَعْجَمِيَّةُ أَوْفَىٰ وَأَشْبَعَ فِيْ ٱلاسْتِعْمَالِ عَدَلَ إِلَيْهَا ، قَالَ : وَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْبَيَانِ أَنْنَا ٱلْتَزَمْنَا أَنْ نُجَارِيَ ٱلْعُلَمَاءَ فِي ٱلْمُصْطَلَحَاتِ ٱلْعِلْمِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَفْقِدُ دِلَالَتَهَا بِتَعْرِيْبِهَا : كَٱلْحَامِضِ ٱلْكَبْرِيْتُوْسِ وَٱلْكَبْرِيْتِيْكِ . . . إِلَخْ ، فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمُلْـحَقَاتِ وَٱلرَّوَائِدِ ٱلَّتِيْ فِيْهَا مَعْنَى خَاصًا يَدُلُ عَلَىٰ تَرْكِيْبِ ٱلْحَامِضِ ٱلْمُرَادِ كَمَا يَعْلَمُ دَارِسُوْ ٱلْكِيمْيَاءِ . قَالَ : فَمَنْ يُسَمِّي ٱلْحَامِضَ ٱلْكَبْرِيْتِيْكَ بِٱلْحَامِضِ ٱلْكِبْرِيْتِيِّ كَمَنْ يُسَمِّيْ ٱلْفَرَسَ حِمَارًا لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا رَأْسًا وَذَنَبًا . . .

وَٱلْجَاحِظُ يَقُولُ فِيْ مِثْلِ ذَلِكَ : إِنَّ رَأْبِيْ فِيْ هَاذَا ٱلضَّرْبِ مِنْ هَاذَا ٱللَّفْظِ أَنْ أَكُوْنَ مَا دُمْتُ فِيْ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْمَتِيْدِ ٱلْمَوْجُوْدِ مَا دُمْتُ فِيْ ٱلْمَعَانِيْ ٱلْمَيْءِ ٱلْمَتِيْدِ ٱلْمَوْجُوْدِ مَا دُمْتُ فِيْ ٱللَّهُ وَلَا يَسْهُلَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَادَةُ فِيْهَا عَلَىٰ أَنْ ٱلْفِظَ الْعِلْمِيَّ ٱلاصْطِلَاحِيَّ ) وَأَدَعَ ٱلتَّكَلُفَ لِمَا عَسَىٰ أَلَّا يَسْلُسَ وَلَا يَسْهُلَ إِلَّا بَعْدَ ٱلْفَيْقِ ٱلْفَيْفِ إِلَّا بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَ الْمَتِحَانِ سِوَاهَا ، فَلَمْ تَلْزَقْ بِصِنَاعَتِهِمْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعَانِيْ تِلْكَ ٱلصَّنَاعَةِ مُشَاكَلَاتٌ .

فَأَنْتَ تَرَىٰ ٱلْجَاحِظَ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ ٱلأَعْجَمِيَّةِ وَٱلْعَامِّيَّةِ كَمَا هِيَ مَا دَامَتِ ٱلْمَعَانِيْ
قَائِمَةً ، وَقَاعِدَتُهُ هِيَ ٱلأَخَفُّ وَٱلأَدْلُ وَٱلأَنْهَمُ وَٱلأَشْيَعُ ، وَهَـٰذَا بِعَيْنِهِ يَقُوْلُ ٱلدُّكْتُوْرُ فِيْهِ :
﴿ يُشْتَرَطُ فِيْ حُسْنِ ٱلتَّعْبِيْرِ أَنْ يُوَدِّيَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْمُرَادَ إِلَىٰ ذِهْنِ ٱلسَّامِعِ بِأَقَلَّ مَا يَكُوْنُ مِنَ ٱلْوَقْتِ
وَٱلْكُلْفَةِ وَٱلإِسْرَافِ فِيْ ٱلْقُوّةِ ٱلْعَصَبِيَّةِ ﴾ .

وَقَدْ كَلَّمَنِيْ بَعْضُهُمْ فِي خَطَا ِ ٱلدُّكْتُوْرِ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلأَلْفَاظِ ٱلأَعْجَمِيَّةِ وَإِفْحَامِهَا فِيْ كِتَابَتِهِ ، وَأَنَّهُ يَجْنَحُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِأَوْهَىٰ سَبَبٍ ، وَلَا أَرَاهُ خَطَأَ ، بَلْ أَنَا أَرُدُّ ذَلِكَ إِلَىٰ مَا بَيْنَتُهُ آنِفًا مِنْ أَمْرِ ٱلنَّاقِلِ وَٱلْوَاضِعِ وَلَا يُعْجِزُنَا أَنْ نَجِدَ لِصَنِيْعِ ٱلدُّكْتُوْرِ نَصَّا يَقُوْمُ بِهِ وَيَنْهَضُ بِحُجَّتِهِ ، فَقَدْ قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ ٱلْفَارِسِيُّ : إِنَّ ٱلْعَرَبَ إِذَا ٱشْتَقَتْ مِنَ ٱلأَعْجَمِيِّ خَلَطَتْ فِيْهِ ، فَإِذَا كَانَ هَلْذَا فَلَا مُؤْنَ وَهُو لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ أَصْلٍ ، فَكَيْفَ بِٱلتَّعْرِيْبِ ؟ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا خَلْطَ وَلَا فَيْ الشَّعَلَابَ وَإِنَّمَا هُوَ سَبِيْلُ ٱلْوَضْعِ وَحِكْمَةُ ٱلدِّلَالَةِ وَأَنَّ ٱللَّعَٰذَ هَلِكَذَا تَجِيْءُ ؛ ثُمَّ يَأْتِيْ بَعْدَ أَلْكَوبُ إِلَّا مِنْ أَصْلٍ ، فَكَيْفَ بِٱلتَّعْرِيْبِ ؟ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا خَلْطَ وَلَا أَنْ اللَّعْرِيْبِ ؟ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا خَلْطَ وَلَا أَنْ اللَّعْرِيْبِ ؟ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا خَلْطَ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنَّ ٱللَّعْرَابَ وَإِنَّمَا هُوَ سَبِيْلُ ٱلْوَضْعِ وَحِكْمَةُ ٱلدَّلَالَةِ وَأَنَّ ٱللْغَةَ هَلَكَذَا تَجِيْءُ ؛ ثُمَّ يَأْتِيْ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلنَّحُويُ يَقُولُ : لِمَاذَا وَلِأَنَّ . . . .

وَقَدْ أَغْجَبَنِيْ حُسْنُ تَفْسِيْمِ ٱلدُّكْتُوْرِ لِقَوَاعِدِهِ ٱلَّتِيْ بَسَطَهَا فِيْ مَقَالِهِ ٱلْمُسْتَفِيْضِ ، حَتَّىٰ إِنِّيْ لأَرَاهُ بَابًا جَدِيْدًا فِيْ ٱلتَّفْسِيْمِ ٱلْمَعْرُوْفِ عِنْدَ عُلَمَاءِ ٱلْبَلَاغَةِ وَٱللُّغَةِ لِابْتِذَالِ ٱلأَلْفَاظِ وَغَرَابَتِهَا ، إِذْ لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا غَرِيْبٌ وَمُبْتَذَلٌ وَلَا بَيْنَنَا عَرَبٌ وَمُحْدِثُوْنَ .

بَيْدَ أَنَّ مِنْ تِلْكَ ٱلْقَوَاعِدِ أَنَّ ٱلأُسْتَاذَ يَتَرَخَّصُ فِيْ ٱلأَلْفَاظِ ٱلْعَامِّيَّةِ وَهُوَ يَجِدُ فَصِيْحَهَا ، وَيَقُوْلُ فِيْ ذَلِكَ : « إِذَا أَسْمَعْتُ ٱلْفَلَّاحَ ٱلْمِصْرِيَّ كَلِمَةَ ( بِذَارٍ) مَرَّةً فِيْ ٱلأُسْبُوْعِ أَوْ فِيْ ٱلشَّهْرِ ، سَمِعَ كَلِمَةَ (تَقَاوِي) مِئَةَ مَرَّةٍ وَأَلْفَ مَرَّةٍ ، فَرَأْيُنَا أَنَّ مُحَاوَلَةَ تَغْيِيْرِ لُغَةِ ٱلْعَامَّةِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ وَأَمْثَالِهَا ضَوْبٌ مِنَ ٱلْعَبَثِ وَإِضَاعَةٌ لِلْوَقْتِ وَتَضْيِئِعٌ لِلْفَائِدَةِ ، فَجَارَيْنَاهُمْ فِيْمَا نَكْتُبُهُ لَهُمْ » . وَهَـٰذَا مَا كُنْتُ أُجَادِلُهُ فِيْهِ وَلَا أُسَلِّمُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ أَغْفَلَ أَصْلًا ٱجْتِمَاعِيًّا عَظِيْمًا ، فَإِنَّ عَامَّتَنَا غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ مِنَ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْفُصْحَىٰ ، وَلَا يَزَالُ فِيْهِمْ مِيْرَاثُهَا مِنَ ٱلْقُرْآنِ وَلِيْهِمْ ، وَهَـٰذِهِ هِي وَسَائِلُ مَنْجِهِمْ بِٱلْفَصِيْحِ وَرَدِّهِمْ وَٱلْحَدِيْثِ وَكَلَامٍ ٱلْعُلَمَاءِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ ، وَهَـٰذِهِ هِي وَسَائِلُ مَنْجِهِمْ بِٱلْفَصِيْحِ وَرَدِّهِمْ إِلَيْهُ مَنْ اللّهَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أُمُورٍ دِينِهِمْ ، وَهَـٰذِهِ هِي وَسَائِلُ مَنْجِهِمْ بِٱلْفَصِيْحِ وَرَدِّهِمْ إِلْفَصِيْحِ وَرَدِّهِمْ إِلَيْهِمْ ، وَلَا تَزَالُ هَائِهِ ٱلْفَصِيْحِ وَرَدِّهِمْ إِلَيْهِمْ مَا تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ ٱلنَّوَامِيْسُ ٱلْمَحْتُومَةُ ، وَلَوْلَاهَا لَمَا بَقِيَ لِلْفُصْحَىٰ بَقِيَّةٌ بَعْدُ .

وَقَدْ كَانَ جَاءَ إِلَىٰ مِصْرَ مِنْ بِضِع سِنِيْنَ رَجُلٌ مِنْ أَمْرِيْكَة هُوَ مِنْ تَلَامِيْذِ ٱلدُّكُتُوْرِ ٱلقُدَمَاءِ ، فَنَزَحَ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلْبَرِّ ، فَاتَّجَرَ فَأَثْرَىٰ ، وَفَشَتْ لَهُ نِعْمَةٌ عَظِيْمَةٌ ، وَلَمَّا لَقِيْتُهُ لَقِيْتُ لَقِيْتُ لَقَيْتُ لَقَيْتُ لَقَيْتُ اللَّهُ وَالنَّحْوِ ، وَكَانَ أَعَدَّهَا لِيَسْأَلَ عَنْهَا ، وَفِيْ أَوَّلِهَا فِيْ يَدِهِ صَحِيْفَةً وَضَعَ فِيْهَا مَسَائِلَ فِيْ ٱللَّغَةِ وَٱلنَّحْوِ ، وَكَانَ أَعَدَّهَا لِيَسْأَلَ عَنْهَا ، وَفِيْ أَوَّلِهَا فِيْ يَدِهِ صَحِيْفَةً وَضَعَ فِيْهَا مَسَائِلَ فِيْ ٱللَّغَةِ وَٱلنَّحْوِ ، وَكَانَ أَعَدَّهَا لِيَسْأَلَ عَنْهَا ، وَفِيْ أَوَّلِهَا هَلَا اللَّهُ وَالنَّحُو ، وَكَانَ أَعَدَّهَا لِيَسْأَلَ عَنْهَا ، وَفِيْ أَوَلِهَا هَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَمُوعِيْعٌ . ثُمَّ يَقُولُ : شَعَرَ شِعْرًا فَهُو مَاعِيْرٌ . وَٱلْفَصَاحَةُ وَٱلشَّعْرُ مِنْ بَابٍ شَاعِرٌ ؟ أَلَمْ يَكُنِ ٱلْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ : شَعُرَ شَعَارَةً فَهُو شَعِيْرٌ . وَٱلْفَصَاحَةُ وَٱلشَّعْرُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ؟

وَهَاذَا ٱلسُّؤَالُ وَإِنْ كَانَ فِيْ ظَاهِرِ ٱلرَّأْيِ لَغْوًا وَعَبَثًا ، وَلَلْكِنَّهُ دَقِيْقٌ فِيْ تَارِيْخِ ٱللُّغَةِ وَأَقْيِسَتِهَا ، وَلَا مَحَلَّ لِبَسْطِ ٱلْكَلَامِ عَلَيْهِ فِيْ هَاذَا ٱلْمَوْضِعِ ، غَيْرَ أَنِّيْ أَنْهَيْتُ ٱلْخَبَرَ لِلْلُّكْتُوْرِ صَرُّوْفٍ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ صَاحِبَكَ هَاذَا يَضَعُ قَوَاعِدَ ٱللُّغَةِ فِيْ ٱلْمِيْزَانِ ٱلَّذِيْ فِيْ حَانُوْتِهِ . . . . وَأَنْتَ كَذَلِكَ تُعَالِحُ بَعْضَ ٱلأَلْفَاظِ أَحْيَانًا بِبَعْضِ ٱلْغَازَاتِ وَٱلْحَوَامِضِ .

قُلْتُ هَـٰذَا لِأَنَّيْ لَمْ أُسَلِّمْ لَهُ قَطُّ فِيْمَا كَانَ يَرَاهُ فِيْ مِثْلِ ٱلْبِذَارِ وَٱلتَّقَاوِي ، عَلَىٰ أَنَّهُ قَيَّدَ ٱلْكَلَامَ بِقَوْلِهِ : (فِيْمَا نَكْتُبُهُ لَهُمْ) وَهَـٰذَا ٱحْتِرَاسٌ يُدَافِعُ عَنْهُ بِقُوَّةٍ كَمَا تَرَىٰ

وَلَا يَمْتَرِيْ أَحَدٌ فِيْ أَنَّ هَاذِهِ ٱلنَّهْضَةَ ٱللَّعُويَّةَ ٱلَّتِيْ أَدْرَكْنَاهَا وَعَمِلْنَا فِيْهَا لَمْ تَكُنْ سِوَىٰ نُمُوِّ طَبِيْعِيِّ لِعَمَلِ رِجَالٍ أَفْذَاذٍ نَظُنُ ٱلدُّكْتُوْرَ صَرُّوْف فِيْ طَلِيْعَتِهِمْ ، لِأَنَّهُ كَانَ أَطْوَلَهُمْ جِهَادًا وَأَكْثَرَهُمْ عَمَلًا وَأَظْهَرَهُمْ أَثْرًا ، وَكَانَ « ٱلْمُقْتَطَفُ » يَجِيْءُ لَهَا كُلَّ شَهْرٍ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ زَمَنِيَّةٌ مُسلَطَةٌ بِنَامُوْسٍ كَنَامُوْسِ ٱلنَّشُوْءِ ، حَتَّىٰ لأَلَمَّ هَاذَا ٱلْمُقْتَطَفُ أَنْ يَكُوْنَ عَصْرٌ مِنَ ٱلْعُصُورِ قَدْ خَرَجَ فِيْ شَكْلِ ٱلْكِتَابَةِ . وَلَقَدْ كَاشَفَنِيْ ٱلدُّكْتُوْرُ فِيْ آخِرِ أَيَّامِهِ أَنَّهُ كَانَ يَوَدُّ لَوْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِوَضْع مُعْجَمٍ فِيْ ٱللْعَبُ وَيْ الْرِيْقَةَهُ ، إِذْ يُوَلِّ لَوْ طَرِيْقَتَهُ ، إِذْ مُوضَع مُعْجَمٍ فِيْ ٱللَّعْبِ ، وَفَصَّلَ لِيْ طَرِيْقَتَهُ ، إِذْ يُوضَع مُعْجَمٍ فِيْ ٱللَّعْبِ ، وَفَصَّلَ لِيْ طَرِيْقَتَهُ ، إِذ

كُنْتُ أَكَلِّمُهُ فِيْ كِتَابِ لُغَوِيِّ آفْتَنَحْتُ الْعَمَلَ فِيهِ مِنْ زَمَنِ وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَمْرِهِ خَبَرًا (١٠) فَقَالَ لِيْ : خُدْ بَيْنَ طَرِيْقَتِيْ وَطَرِيْقَتِكَ ، وَٱمْضِ أَنْتَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْعَمَلِ ؛ فَإِنَّيْ لَوْ وَجَدْتُ فَرَاغًا لَمَا عَدَلْتُ بِهَاذَا ٱلْأَثْرِ شَيْئًا ، وَمَا كُلُّ سَهْلِ هُوَ سَهْلٌ .

عَلَىٰ أَنَّ شَيْخَنَا هَـٰلاَ لَوْ قَدْ كَانَ تَفَرَّعَ لِلْغَةِ وَتَوَقَّرَ عَلَيْهَا وَٱجْتَمَعَ لَهَا بِذَلِكَ ٱلْعُمْرِ وَتِلْكَ ٱلْعُلْوِ وَالْأَدُواتِ ، لَكَانَ فِيْهَا بِأُمَّةٍ مِنَ ٱلْأَشْيَاخِ ٱلْمَاضِيْنَ مِنْ لَدُنِ أَبِيْ عَمْرِوْ ٱبْنِ ٱلْعَلَاءِ إِلَىٰ اللَّعُلُومِ وَٱلْأَدُواتِ ، لَكَانَ فِيْهَا بِأُمَّةٍ مِنَ ٱلْآهْرَ أَضْيَقُ مِنْ أَنْ يَتَّسِعَ أَوْ هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَتَّسِعَ أَوْ هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَتَّسِعَ أَوْ هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَتَسِعَ أَوْ هُو اللَّعَةِ هُوَ يَضِيْقَ . . لإمَامِ آخَرَ كَأَبِيْ عَلِيَّ ٱلْفَارِسِيِّ يَفْرُغُ سَبْعِيْنَ سَنَةً لِفَوْعٍ وَاحِدِ مِنْ عُلُومِ ٱللَّغَةِ هُو يَضِيْقَ . . لإمَامِ آخَرَ كَأَبِيْ عَلِيِّ ٱلْفَارِسِيِّ يَفْرُغُ سَبْعِيْنَ سَنَةً لِفَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ عُلُومِ ٱللَّغَةِ هُوَ عَلْمُ ٱلْقِيَاسِ وَٱلْاشْتِقَاقِ وَٱلْعِلَلِ ٱلصَّرْفِيَّةِ ، وَيَجْعَلُهُ هَمَّهُ وَسَدَمَهُ عَلَىٰ مَا قَالَ تِلْمِينُذُهُ ٱبْنُ عِلْمُ اللّهِ يَسُومُ بِهِ مَظْلَبًا ، وَلَا يَعْتَاقُهُ عَنْهُ وَلَدٌ ، وَلَا يُعْورِضُهُ فِيْهِ مَتْجَرٌ ، وَلَا يَسُومُ بِهِ مَظْلَبًا ، وَلَا يَخْدِمُ بِهِ رَئِيْسًا ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مَخْلُوقًا لَهُ » .

وَكَانَتْ لِلدُّكْتُوْرِ طَرِيْقَةٌ جَرِيْئَةٌ فِيْ رَدِّ ٱلأَلْفَاظِ ٱلْعَرَبِيَّةِ إِلَىٰ أُصُوْلِهَا وَٱلرُّجُوْعِ بِهَا إِلَىٰ أَسْبَابِ أَخْذِهَا وَٱشْتِقَافِهَا وَتَصَارِفِهُهَا مِنْ لُغَةٍ إِلَىٰ لُغَةٍ ، وَأَعَانَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ثُقُوْبُ فِكْرِهِ وَسَعَةُ أَسْبَابِ أَخْذِهَا وَٱشْتِقَافِهَا وَتَصَارِفِهُهَا مِنْ لُغَةٍ إِلَىٰ لُغَةٍ ، وَأَعَانَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ثُقُوْبُ فِكْرِهِ وَسَعَةُ عِلْمِهِ وَدِقَّةُ تَمْيِيزِهِ وَمَيْلُهُ ٱلْغَالِبُ عَلَيْهِ فِيْ تَحْقِيْقِ نَامُوْسِ ٱلنَّشُوْءِ وَتَبَيُّنِ آثَارِهِ فِيْ هَانِهِ الْمُعَلِيةِ الْمُسَمَّاةِ بِٱلأَلْفَاظِ ، وَكَانَ مُعْجَبًا بِكُلِّ مَا جَاءَهُ مِنْ هَاذَا ٱلْبَابِ وَلَوْ كَانَ أَلْمَعْنَوِيَةِ ٱلْمُسَمَّاةِ بِٱلأَلْفَاظِ ، وَكَانَ مُعْجَبًا بِكُلِّ مَا جَاءَهُ مِنْ هَاذَا ٱلْبَابِ وَلَوْ كَانَ مِنْ خَطْإٍ ؟ لِأَنَّهُ إِلَىٰ ٱلرَّأَي يَفْصِدُ ، وَلِلطَّرِيْقَةِ يُمَكِّنُ ، وَمَعَ ٱلْخَاطِرِ يَجْرِيْ .

وَهَاذَا بَابٌ يَخْتَاجُ إِلَىٰ ٱلتَّسَمُّحِ وَٱلتَّسَاهُلِ ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ تَخْفِيْقُهُ ، وَلَا تَتَّفِقُ ٱلْحِيْطَةُ فِيْ هِيْ ، وَلَيْسَ إِلَّا أَنْ يَتَلَوَّحَ شَيْءٌ مِنْهُ وَيَسْنَحَ شَيْءٌ وَتَنَلَامَحَ عِلَّةٌ وَيَعْرِضَ سَبَبٌ ؛ ثُمَّ هُو فِيْ اللَّكُنُوْرِ مِنْ بَعْضِ ٱلدِّلاَةِ عَلَىٰ آسْتِحْكَامِ مَلَكَةِ ٱلْوَضْعِ فِيْهِ ، وَتُزُوْعِهِ إِلَىٰ أَنْ يَفْتَاسَ بِقِيَاسِهِ وَيَسْتَخْرِجَ مِنْ عِلَلِهِ ؛ وَقَدْ نَرَاهُ يَبْعُدُ فِيْ ذَلِكَ فَيَنْصُبُ لَكَ ٱلدَّلِيْلَ مِنْ وَرَاءِ بِضْعَةِ آلَافِ سَنَةٍ ، وَأَنَا ٱلسَّاعَةَ أَعَانُ ذَاكِرَتِيْ وَأُدِيْرُهَا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا لِأَجِدَ كَلِمَةً قَالَ لِيْ مَرَّةً فِيْ تَارِيْخِهَا : إِنَّ وَأَنْ ٱلسَّاعَةَ أَعَانُ ذَاكِرَتِيْ وَأُدِيْرُهَا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا لِأَجِدَ كَلِمَةً قَالَ لِيْ مَرَّةً فِيْ تَارِيْخِهَا : إِنَّ وَأَنَا ٱلسَّاعَةَ أَعَانُ ذَاكِرَتِيْ وَأُدِيْرُهَا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا لِأَجِدَ كَلِمَةً قَالَ لِيْ مَرَّةً فِيْ تَارِيْخِهَا : إِنَّ لَا أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَي أَعْلَى اللَّهُ يَعْفُلُهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا لِي مُرَّةً فِيْ عُلْهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ وَلَا فَيْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَنَانِ مِنْ كَانَتُ مَكَّةً نَفْسُهَا جَارِيَةً فِيْ خُكُمِهِمْ ؛ وَلَلَحِتِي أَنْسُلِكُ الْمَافَعَ الْهُولَ الْمَدُومِةِ مُ إِذْ لَمْ أَرْتَبِطُهَا ، إِذْ كُنْتُ لَا أَرَىٰ هَاذَا ٱلْمَذْهَبَ وَلَا أَصْلَاقًا وَلَا فَيْلِكُ فَيْصُلُولُولُ اللَّيْلُولُ اللْمُولُ اللَّعْلَةَ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُلْسَاعِةَ الْعَالَةُ لَكُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِةُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْعَلَا اللْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا لَا اللْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالَا اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُو

<sup>(</sup>١) { أَحْسَبُهُ يَعْنِيْ ٱلْمُعْجَمَ ٱلَّذِيْ كَانَ يُعَاوِنُ فِيْهِ صَدِيْقَهُ ٱلْمَرْحُوْمَ أَحْمَد زَكِي بَاشَا ، وَٱنْظُرْ : « مَقَالَاتٌ مَنْحُوْلَةٌ » مِنْ كِتَابِنَا « حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ » } .

قَوْلًا ، وَأَعُدُّ كُلَّ مَا يُقَالُ فِيْهِ مِنْ بَابِ تَلْفِيْقِ ٱلأَدِلَةِ ، كَأَنَّهُ ذِنْبُ ذَلِكَ ٱلأَغْرَابِيِّ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَجْعَلَ فِيْ ٱلنَّاسِ مِنْهُ مِثْلَ غَرَاثِرِ ٱلْغَنَمِ . . فَيَقُوْلُ ﴿ إِلَّا تَرَهْ تَظُنَّهُ ۚ » .

وَٱللَّذُكُتُوْرُ صَرُّوف رَجُلٌ مَالِيٌّ فِي ٱلْمَالِ وَفِيْ ٱللَّغَةِ جَمِيْعًا ، فَمَذْهَبُهُ ٱلْقَصْدُ فِي ٱلدَّلَالَةِ وَٱلْفَصْدُ فِي ٱلدَّلَالَةِ وَٱلْفَصْدُ فِي ٱلْفَوَّةِ ؛ وَقَدْ صَرَفَتْهُ ثَلَاثَتُهَا عَنِ ٱلشَّغْرِ وَعَمَّا كَانَ فِي حُكْمِهِ وَٱلْفَصْدُ فِي ٱلْفَوْقِ يُنْفِقُهُ وَلَا مَنْ بَغْرِيْ ٱلنَّرْ وَتَوْشِيَتِهِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ يُحْسِنُهُمَا لَوْ أَرَادَ وَلَوْ سَخَتْ نَفُسُهُ بِٱلْوَقْتِ يُنْفِقُهُ وَلَا يَتَعَرَّفُ قَدْرَ مَا مَضَىٰ مِنْهُ فِيْ هَلَذِهِ ٱلسَّاعَاتِ ، بَلْ فِيْ سَاعَةِ ٱلْكُوْنِ ٱلْكُبْرَىٰ ٱلَّتِيْ يَتَعَاقَبُ فِيْهَا عَقْرَا ٱلنَّهَارِ وَٱللَّيْلِ ، كَمَا كَانَ يُنْفِقُ ٱلْبَارُودِيُّ يَوْمًا فِيْ بَيْتٍ أَوْ بَيْتَيْنِ .

وَكَانَ شَيْخُنَا فِيْ آخِرِ مَجَالِسِيْ مَعَهُ قَبْلَ وَفَاتِه بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ؛ أَطْلَعَنِيْ عَلَىٰ كُلِّ مَا نَشَرَهُ فِيْ مُجَلَّدَاتِ \* ٱلْمُقْتَطَفِ » مِنْ شِعْرِهِ ، فَأُعْجِبْتُ بِأَشْيَاءَ مِنْهُ ، وَأَشَرْتُ عَلَىٰ صَدِيْقِنَا ٱلأُسْتَاذِ فُؤَاد صَرُّوف أَنْ يُعِيْدَ نَشْرَ قَصِيْدَةِ ٱلرَّقَاشِ ٱلَّتِيْ تَرْجَمَهَا ٱلدُّكْتُوْرُ عَنِ ٱلإِنْكِلِيْزِيَّةِ فِيْ نَسَقٍ سَلِسٍ مُوشَّحِ ٱلْقَوَافِيْ ، وَٱلَّتِيْ يَقُولُ فِيْهَا يَصِفُ مَخَازِيَ ٱلْمَدَنِيَّةِ [من المتقارب] :

مَخَازٍ تَـوَالَـتْ فَصَـالَـتْ وَصَـارَتْ ﴿ عَلَىٰ ٱللَّحْمِ دُوْدًا وَفِيْ ٱلْعَظْمِ سُـوْسَا

وَسَأَلَنِيْ ٱلدُّكْتُوْرُ بَعْدَ أَنْ فَرَغْتُ مِنْ شِعْرِهِ ، فِيْ أَيِّ طَبَقَةٍ تَعُدُّنِيْ مِنْ شُعَرَائِهِمْ ؟ فَفَكَّرْتُ قَلِيْلًا ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : فِيْ طَبَقَةِ ٱلدُّكْتُوْرِ صَرُّوف ! فَضَحِكَ لَهَا كَثِيْرًا .

وَكَانَتْ لَهُ آرَاءٌ فِيْ ٱلشِّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ غَيَرَ بَعْضِهَا فِيْ آخِرِ عَهْدِهِ ، وَمِمَّا قَالَهُ لِيْ مَرَّةً : إِنَّ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَطْمَعَ فِيْ هَـٰذَا ٱلشَّرْقِ فَلَا يُنْسَىٰ ، وَلَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَطْمَعَ فِيْ هَـٰذَا إِلَّا إِذَا بَنَىٰ هَرَمّا كَهَرَمِ ٱلْجِيْزَةِ ! وَهِيَ كَلِمَةٌ فَلْسَفِيَّةٌ كَبِيْرَةٌ تَنْطَوِيْ عَلَىٰ شَرْحٍ طَوِيْلٍ يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفُهُ .

وَقَدْ كَادَتْ قَاعِدَةُ ٱلْقَصْدِ ٱلَّتِيْ أَوْمَأْتُ إِلَيْهَا تَنْتَهِيْ بِهِ فِيْ آخِرِ مُدَّتِهِ إِلَىٰ ٱلْقَوْلِ بِإِسْفَاطِ ٱلْإِعْرَابِ بَنَّةً ، وَأَظُنُ ذَلِكَ خَاطِرًا سَنَحَ لَهُ فَأَخَذَ بِأَوَّلِهِ وَتَرَكَ أَنْ يَنْظُرَ فِيْ أَعْقَابِهِ ، فَزُرْتُهُ مَرَّةً إِلَا عُرَابِ بَنَّةٍ ، وَأَظُنُ ذَلِكَ خَاطِرًا سَنَحَ لَهُ فَأَخَذَ بِأَوَّلِهِ وَتَرَكَ أَنْ يَنْظُرَ فِيْ أَعْقَابِهِ ، فَزُرْتُهُ مَرَّةً فِيْ شَهْرِ يَنَايِرَ/ كَانُونِ الآخِر لِسَنَةِ ١٩٢٧ ، وَكَانَ يُصَحِّحُ تَسْوِيْدَةَ جَوَابٍ كَتَبَهُ عَنْ سُؤَالٍ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيْ هَلْ يُنْكِي هَلْ يُعْرَفِ إِلَىٰ ٱللَّغَةِ ٱلْفُصْحَىٰ فِيْ ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلنَّكَلُمِ ، وَمَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ ؟ عَلَيْهِ فِيْ هَلْ يُمْكِنُ ٱلرُّجُوعُ إِلَىٰ ٱللَّغَةِ ٱلْفُصْحَىٰ فِيْ ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلنَّكَلُمِ ، وَمَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ خَرَكَاتِ فَلَمَا أَمَرً ٱلْجَوَابَ عَلَىٰ نَظَرِهِ دَفَعَهُ إِلَى فَقَرَأْتُهُ ، فَإِذَا هُو يَوَىٰ أَنْ كُلَّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِ فَلَمَا أَمَرَ ٱلْبِنَاءِ يَتَهَوَّرُ فِيْهَا وَقْتُ مَا ؛ قَالَ : فَإِذَا قَضَيْنَا عَلَىٰ أَبْنَاءِ ٱلْعَرَبِيَّةِ أَلَّا يَتَكَلَّمُوا إِلَّا

كَلَامًا مُعْرَبًا نَكُونُ قَدْ أَضَعْنَا عَلَيْهِمْ ثُلُثَ ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِيْ يَقْضُونَهُ فِي ٱلتَّكَلُمِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ تُجْنَىٰ .

وَلَقَدْ جَادَلْتُهُ فِيْ ذَلِكَ وَلَجَجْتُ فِيْ ٱلْمِخِلَافِ مَعَهُ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هَاذِهِ قَاعِدَةً مَالِيَّةً ، وَلَكَ أَغْفَلْتَ أَمْرَ ٱلْعَادَةِ وَمَا تُبَسِّرُهُ ، وَفِيْ ٱلْكَلَامِ إِيْجَازٌ يَقُومُ مَعَ ٱلإغْرَابِ هَاذَا ٱلْمَقَامَ حَيْنَ لَا يَكُونُ مِنَ ٱلْإِيْجَازِ بُدٌ ، وَفِيْ ٱللَّهَجَاتِ ٱلْعَامِّيَةِ مِنَ ٱلْحَشْوِ وَمَطَّ ٱلصَّوْتِ وَفَسَادِ لَا يَكُونُ مِنَ ٱلْإِيْجَازِ بُدٌ ، وَفِيْ ٱللَّهَجَاتِ ٱلْعَامِّيَةِ مِنَ ٱلْحَشْوِ وَمَطَّ ٱلصَّوْتِ وَفَسَادِ التَّوْكِيْبِ مَا يَذْهَبُ بِأَكْثِرِ مِنْ ثُلُثِ ٱلْوَقْتِ ؛ فَأَحْسَبُهُ ٱقْتَنَعَ وِإِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ لَمْ يَقْتَنِعْ .

وَإِنَّهُ لَيَخْضُرُنِيْ بَعْدَ هَلْذَا كَلَامٌ كَثِيْرٌ فِيْ فَضَائِلِ ٱلدُّكْتُورِ وَآدَابِهِ وَشَمَائِلِ نَفْسِهِ ٱلزَّكِيَّةِ وَمَنْزِعِهِ فِيْ ٱلأَخْلَاقِ ٱلطَّيِّبَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ، وَلَوْ ذَهَبْتُ أَفَصَّلُ لَخَرَجْتُ إِلَىٰ ٱلإِفَاضَةِ فِيْ فُتُونٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَلَوْ ذَهَبْتُ أَفْصُلُ لِيْ دَائِمًا كَأَنَّهُ فِيْ ظِلَّ مِنْ مَحَبَّةِ ٱللهِ .

مصطفى صادق الرافعي

#### ٱلشَّيْخُ ٱلْخُضَرِيُّ (\*)

تَحَوَّلَ ٱلْكَاتِبُ إِلَىٰ كِتَابِ ، وَرَجَعَ ٱلْمُفَكِّرُ إِلَىٰ فِكْرِهِ ، وَأَصْبَحَ مَنْ كَانَ يُدَارِسُ ٱلنَّاسَ فَإِذَا هُوَ دَرْسٌ يُذْكَرُ أَوْ يُنْسَىٰ ، وَتَنَاوَلَ ٱلتَّارِيْخُ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاثِهِ ، فَجَعَلَهُ نَبَأَ مِنْ أَنْبَاثِهِ ، وَكَانَ يَبْنَيْهِ فَوَضَعِهُ فِيْ بِنَاثِهِ ، وَقِيْلَ : مَاتَ ٱلشَّيْخُ ٱلْخُضَرِيُّ !

آهِ لَوْ يَرْجِعُ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ مِنْ طَرِيْقِ ٱلْمَوْتِ ٱلَّتِيْ أَوَّلُهَا هَالْهِ ٱلثَّفْطَةُ ٱلصَّغِيْرَةُ ٱلْمُسَمَّاةُ بِالْكُرَةِ ٱلأَرْضِيَةِ ، وَآخِرُهَا حَيْثُ تَجِدُ كَلِمَةَ \* ٱلآخِرَةِ » بِلَا مَعْنَىٰ لَا مَحْدُوْدَ وَلَا مَظْنُونَ ! وَآهِ لَوْ ٱسْتَطَعْنَا أَنْ نَتَكَلَّم عَنِ ٱلْمَيْتِ كَأَنَّهُ حَيِّ بَيْنَنَا ، وَنَحْنُ كَثِيْرًا مَا نَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْحَيِّ كَأَنَّهُ مَاتَ مِنْ زَمَنِ ! إِنِي لاَتَكُمَّم عَنِ ٱلْمَيْتِ كَأَنَّهُ حَيِّ بَيْنَنَا ، وَنَحْنُ كَثِيْرًا مَا نَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْحَيِّ كَأَنَّهُ مَاتَ مِنْ زَمَنِ ! إِنِي لاَتُحْبُ هَالِهِ ٱلْكَلِمَاتِ وَكَأَنِّي ٱلظُّرُ إِلَىٰ وَجْهِ آبِي رَحِمَهُ ٱللهُ ، وَأَسْتَرُوحُ ذَلِكَ ٱلسَّمْتَ وَحُولَالًا ، وَأَسْتَرُوحُ ذَلِكَ ٱلْحُبَّ الْمَحْلُونِ إِلَىٰ الْمَحْلُونِ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَمِنَ ٱلْمُحْلُوقِ إِلَىٰ ٱللَّذِي يَعْمُو ٱلنَّفْسَ هَيْبَةُ وَجَلَالًا ، وَأَسْتَرُوحُ وَلَاكَ ٱلْحُبَّ الْمَحْلُوقِ إِلَىٰ الْمَحْلُونِ إِلَىٰ الْمَحْلُوقِ إِلَىٰ الْمُحْلُوقِ إِلَىٰ الْمَحْلُوقِ إِلَىٰ الْمَحْلُوقِ إِلَىٰ الْمُحْلِقِ إِلَىٰ الْمُولِقِ إِلَىٰ الْمَحْلُوقِ إِلَىٰ الْمَحْلُونِ إِلَىٰ الْمَحْلُونَ وَلَا مَوْمُ وَلَامُونَ اللّهُ الْمَعْمُ عَلَىٰ عَلَيْهُ مِنْ السَّعَلَمُ عَلَىٰ الْمَعْمُ عَلَىٰ الْمَعْلُولُ إِلَىٰ الْمَالِقِ إِلَىٰ الْمُعْمُ عَلَىٰ الْمَوْتُ الْمَوْلُولُولِ الْمَوْلُولُ وَلَا مِنْهُمْ ، فَمَا دَحَلُوا وَلَا خَرَجُوا ، وَهَالِذِهِ هِيَ ٱلْحِيْرَةُ ٱللّهِ مَا مُنْهُمْ ، فَمَا دَحَلُوا وَلَا مَوْلُ الْمَالِيْ هِي ٱلْمُونَ اللْمَامُ الْمَوْلُولُ الْمَلِيْلُ الْمُولِقُ الْمَلِيْلُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمَوْلِ إِلَىٰ الْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ إِلَىٰ الْمُولُولُ الْمَالِيْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ إِلَا مُعْرَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ

كُنَّا مُنْذُ بِضْعِ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً فِيْ مَدِيْنَةِ ٱلْمَنْصُوْرَةِ ، وَكَانَ أَبِيْ يَوْمَثِذٍ كَبِيْرَ قُضَاةِ ٱلشَّرْعِ فِيْ ذَلِكَ ٱلإِفْلِيْمِ ، فَإِنِّيْ لأَلْعَبُ ذَاتَ يَوْمِ فِيْ بَهْوِ دَارِنَا إِذْ طُرِقَ ٱلْبَابُ ، فَذَهَبْتُ أَفْتَحُ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخٍ لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ ٱلْعِمَامَةِ (١ ) ، وَلَمْ أُمَيَّرُ مِنْ هَيْأَتِهِ أَهْوَ طَالِبُ عِلْمٍ أَوْ هُوَ عَالِمٌ ؟ فَكَانَ حَدَثًا

<sup>(\*) ﴿</sup> ٱلْمُقْتَطَفُ ﴾ : مَالُو / أَيَّار سَنَهَ ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>١) كِنَايَةٌ عَن ٱلْحَدَاثَةِ وَأَنَّهُ شَيْخٌ بِٱلْمَنْظَرِ لَا بِٱلسَّنَّ .

لَلْكِنَّهُ يَتَّسِمُ بِسِمَةِ الْجِدِّ ؛ وَرَأَيْتُهُ لَا تَمُوْجُ بِهِ الْجُبَّةُ كَالْعُلَمَاءِ ؛ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَمُجُهُ كَالطَّلَبَةِ ؛ وَكَانَ فِيْ يَدِهِ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ لَوْ نَطَقَ لَقَالَ لَهُ : دَعْنِيْ لِمَنْ هُوَ أَسَنُ مِنْكَ ؛ فَمَا قَدَّرْتُهُ يَزِنُ عِشْرِيْنَ مُجَلَّدًا مِنْ مِثْلِهِ ، وَنَظَرَ إِلَيَّ نَظْرَةً كَأَنِّي لَا أَزَالُ أَرَاهَا فِيْ عَيْنِهِ إِلَىٰ السَّاعَةِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَيْنَ الشَّيْخُ ؟ يَعْنِيْ الْوَالِدَ \_ قُلْتُ : خَرَجَ آنِفًا ؛ قَالَ : فَادْفَعْ إِلَيْهِ هَاذَا الْكِتَابَ ، وَقُلْ لَهُ جَاءَ بِهِ الْخُضَرِئُ .

ثُمُّ أَغْلَقْتُ ٱلْبَابَ ، وَٱنْتَحَيْتُ جَانِبًا ، وَفَتَحْتُ ٱلْمُجَلَّدَ ، فَإِذَا هُوَ جُزْءٌ مِنَ " التَّفْسِيْرِ " لِلْفَخْرِ ٱلرَّالِّيِّ ، كَانَ قَدِ ٱسْتَعَارَهُ مِنْ مَكْتَبَيْنَا ؛ وَعَرَفْتُ ٱلشَّيْخَ مِنْ يَوْمِئِذٍ ؛ وَكَانَ ٱلْمَيْئِ الْفَخْرِ ٱلرَّالِيِّةِ فِيْ مَدْرَسَةِ ٱلصَّنَائِعِ ، يَضَعُ كِتَابَ ٱلنَّحْوِ وَٱلصَّرْفِ مَعَ ٱلْمِطْرَقَةِ وَٱلْمِنْسَارِ وَٱلْقَدُوْمِ ، فَيَذْهَبُ شَيْءٌ فِيْ شَيْء ، وَكَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا ، وَقَلَّمَا كُنَّا نَذْكُرُهُ فِيْ مَدْرَسَتِنَا ، إِذْ كَانَ لَكَ مَوْضِعٌ فِيْ كُلِّ مَجْلِسٍ ؛ كَانَ لَنَا شَيْخٌ فَحْلٌ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ ٱلأَرْهَرِ ؛ غَيْرَ أَنَّ ٱلْخُضَرِيَّ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ فِيْ كُلِّ مَجْلِسٍ ؛ وَكَانَ لَكَ مَوْضِعٌ فِيْ كُلِّ مَجْلِسٍ ؛ وَكَانَ لَكُ مَوْمُ مِنَ ٱلْخُومَ مِنْ الْخُوصَةِ يُعْنُونَ بِٱلْمَسَائِلِ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ وَفَلْسَفَتِهَا وَتَقْرِيْهِهَا مِنَ ٱلْعَامَةِ وَكَانَ لَكُ مُولًا مِنَ ٱلْمُعْرِيقِ مَنْ الْفَوْمُ مِنْ الْعَامِةِ مِنَ ٱلْمُولِ الْإِسْلَامِيَّة وَفَلْسَفَتِها وَتَقْرِيْهِ هَا مِنَ ٱلْعَامِة مَنَ الْعُرْمُ اللَّهُ مُنْ وَعُلَامِ مَا مَعْ لَوْمُ مَعْرَفْ بِمَدْهِ ، وَأَلَّهُ لَا يَزَالُ وَرَاءَ ٱللْمُومِي عَلَى وَجُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ بِمَذْهِ ، وَأَلَّهُ لَا يَزَالُ وَرَاءَ ٱلشَعْمَة وَلَمْ يُمْ وَاللَّهُ مِنْ الْفُرُونِ ٱلْأَخِيْرَة لَمْ يَمُضِ عَلَى وَجُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ بِمَذْهِ ، وَأَلَّهُ لَا يَزَالُ وَرَاءَ السَّمِ عَلَى وَجُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ بِمَذْهِ بِمِنْ الْمُومِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرَفْ بِمُ وَلَى الْمُعْرَفْ بِمَا عَلَى الْمُعْرَفْ بِمَا مِنَ الْفَرُونِ ٱلْمُعْرَفْ بِمُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرَفْ بِمُ الْمُعْرَفْ بِمِ الْمُعْرِفِ الْمُ عَلَى وَجُوهُ وَلَمْ عَلَى وَجُوهُ وَلَمْ مُنْ الْمُعْرَفْ بِمِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرَفْ بِهِ الْمُعْرَفْ بِهُ مُلْمُ الْمُعْ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرَفْ الْمُعْرُفُ الْمُعْرَفْ بِهِ الْمُعْرِلُ ا

\* \* \*

إِنَّ ٱلَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَقُولَ قَوْلًا صَحِيْحًا فِيْ هَاذَا ٱلْفَقِيْهِ ٱلْعَالِمِ ٱلْمُؤَرِّخِ ٱلأَدِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَقُولَ قَوْلًا صَحِيْحًا فِيْ هَاذَا ٱلْفَقِيْهِ الْعَالِمِ الْمُؤرِّخِ الْأَدْفِي الْمُورِيُّ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرْجَعَ بِتَيَّارِهِ إِلَىٰ مَنْبَعِهِ لِيَعْرِفَ مَبْلَغَ ٱلْبِعَاثِهِ وَقُوَّةَ جَرْيَتِهِ وَمَدَّ عُبَابِهِ ، فَمَا كَانَ ٱلنَّجْمِ الإِنْسَانِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ٱلَّذِيْ أَهْدَنْهُ ٱلسَّمَاءُ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ وَسُمِّيَ فِيْ أَسْمَائِهَا اللهُ يَتَعَلَّقَ بِمَدَارِ ذَلِكَ ٱلنَّجْمِ ٱلإِنْسَانِيِّ ٱلْعَظِيْمِ ٱلْذِيْ أَهْدَنْهُ ٱلسَّمَاءُ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ وَسُمِّيَ فِيْ أَسْمَائِهَا اللهُ مُحَمَّدُ عَبْدُهُ وَاللهُ وَآرَاءَهُ وَبَلَاغَتَهُ وَهِمَّةَ نَفْسِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدِ يَكُونُ هُو أَخْلَاقَ ٱلأُسْتَاذِ ٱلإِمَامِ وَشَمَائِلَهُ وَآرَاءَهُ وَبَلَاغَتَهُ وَهِمَّةَ نَفْسِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدِ يَكُونُ هُو أَخْلَاقَ ٱلأُسْتَاذِ ٱلإِمَامِ وَشَمَائِلَهُ وَآرَاءَهُ وَبَلَاغَتَهُ وَهِمَّةَ نَفْسِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدِ يَكُونُ هُو الْخُصَرِيِّ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بِإِزَاءِ مَعْنَىٰ أَنْوَاحِدَ ٱللْفَرِي يَبْدَأُ مِنْهُ ٱلْعَدَدُ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ ، وَأَنْتَ فَكَيْفَ تَأَمَّلْتَ ٱلْخُصَرِيَّ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بِإِزَاءِ مَعْنَىٰ أَلْوَاحِيْنَ الشَيْخِ مُحَمَّد عَبْدُه ، عَلَىٰ فَوْقِ مَا بَيْنَ ٱلنَّفْسَيْنِ ، بَلْ أَنْتَ مِنَ ٱلْخُصَرِيِّ كَأَنَّكَ تَرَىٰ الشَّيْخَ سَارِيًا فِيْ مَظْهَرٍ مِنْ مَظْهِرِ ٱلزَّمَنِ .

كَانَ يَحْضُرُ دُرُوْسَ ٱلشَّيْخِ ، وَيَخْتَلِفُ إِلَىٰ نَادِيْهِ ، وَيُنَاقِلُهُ بَعْضَ ٱلرَّأْيِ ، وَيُعَارِضُ مَعَهُ

بَعْضَ ٱلْكُتُبِ ٱلَّتِيْ كَانَ يُرْجَعُ إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ فِيْ تَصْحِيْحِهَا أَوِ ٱلإِشْرَافِ عَلَىٰ طَبْعِهَا، فَنَفَذَ الشَّيِئُ إِلَىٰ اَلاَسْتِفْرَارِ فِيْهَا، فَهُوَ مِنْ بَعْدُ حَرِيْصٌ عَلَىٰ وَقْتِهِ، مُجِدٌ فَيْ عَمَلِهِ، دَائِبٌ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، آخِذٌ بِٱلأَخْلَاقِ ٱلْفَاضِلَةِ، مُصْلِحٌ مُرَبَّ غَيُورٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِيْ صَمْتِ وَهَيْبَةِ، وَجَزَالَةِ رَأْيٍ، وَشَرَفِ هِمَّةٍ، وَإِخْلَاصِ حَقَّ ٱلإِخْلَاصِ ؟ وَمَا أَرَىٰ فَيْ صَمْتِ وَهَيْبَةِ، وَجَزَالَةِ رَأْيٍ ، وَشَرَفِ هِمَّةٍ، وَإِخْلَاصِ حَقَّ ٱلإِخْلَاصِ ؟ وَمَا أَرَىٰ فَوْضَىٰ عَصْرِنَا هَاذَا وَٱلْمِحْطَاطَةُ وَإِسْفَافَةُ وَسَخَافَةَ قَوْلِهِمْ : جَدِيْلاٌ وَقَدِيْمٌ، وَجَرِيْءٌ وَرَبْعِيْ ، وَحُرِيْءٌ وَجَامِدٌ لِلَا مِنْ خَلَاءِ ٱلْعَصْرِ وَفَرَاغِهِ مِنَ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَبِيْرَةِ، وَحَاجَتِهِ إِلَىٰ إِمَامِ عَظِيْمٍ ، وَمَتَىٰ أَصْبَحْنَا نَصْرِبُ فِيْ دَائِرَةٍ لَا مَرْكَزَ لَهَا ، فَهِي ٱلْمُربَّعُ وَهِي ٱلْمُسْتَطِيلُ وَهِي كُلُّ عَظِيْمٍ ، وَمَتَىٰ أَصْبَحْنَا نَصْرِبُ فِيْ دَائِرَةٍ لَا مَرْكَزَ لَهَا ، فَهِي ٱلْمُربَّعُ وَهِي ٱلْمُسْتَطِيلُ وَهِي كُلُّ صَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ ٱلدَّائِرَةُ ، وَالَذِيْنَ رَأَوْا طَاغُورَ ٱلشَّاعِرَ ٱلهِمْدِيَّ ٱلْمُسْتَطِيلُ وَهِي كُلُّ مَلْكَ إِلَا أَنْ تَكُونَ ٱلدَّائِرَةُ أَلَ حَلَى رَاللَّهُ وَلَيْمَ إِلَىٰ قَدِيْمٍ ، وَرَأُوا سِحْرَهُ وَتَحْوِيلُهُ كُلَّ جَدِيْدِ مُدَّةً أَيَّامٍ إِلَىٰ قَدِيْمٍ ، وَإِنْ اللسَّيْخِ مُحَمَّدُ عَبْدُهِ أَلَا لَكُنَ لِلسَّيْخِ مُحَمَّدُ عَبْدُهِ فِيْ عَلَى عَصْرِهِ بَلْ فِيْ حَلْقِ عَصْرِهِ بَلْ فِيْ خَلْقِ عَصْرِهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَالَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا مَا كَانَ لِللَّهُ عَلَيْهِ مُؤْمٍ الللَّهُ وَلَا مَا كَانَ لِلللَّهُ فِي خَلْقِ عَلْمَ وَلَوْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ وَلَلْ الللَّهُ وَلَا مَا كُانَ لِللَّهُ مَا مُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْهَا عَلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْعِلَا اللللللْمُو

\* \* \*

لِتَذْلِيْلِ صُعُوْبَةٍ كُبْرَىٰ ، وَهِيَ صُعُوْبَةُ آسْتِفَادَةِ ٱلتَّارِيْخِ ٱلْعَرَبِيِّ مِنْ كُتْبِهِ " نَقُوْلُ : وَعَلَىٰ أَنَّ ٱلشَّيْخَ أَحْسَنَ فِيْ كِتَابِهِ ، وَجَاءَ بِمَادَّةٍ غَزِيْرَةٍ مِنْ فِكْرِهِ وَرَأْبِهِ ، وَبَسَطَ وَٱخْتَصَرَ ، وَبَاعَدَ وَقَرَّبَ ، فَإِنَّ كَلِمَتُهُ هَاذِهِ إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ أَكْبَرَ مِنَ ٱلتَّارِيْخِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْ كِتَابِهِ .

وَرَدَّ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْمَاضِيَةِ عَلَىٰ كِتَابِ ﴿ ٱلشَّعْرِ ٱلْجَاهِلِيِّ ﴾ لِلدُّكْتُوْرِ طَلهَ حُسَيْنِ ، وَكَانَ رَدُّهُ خِطَابًا أَرَادَ أَنْ يُحَاضِرَ بِهِ طَلَبَةَ ٱلْجَامِعَةِ ، لِأَنَّهُ أَسْتَاذَهِم ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ جَعْلَ أَسْتَاذِهِم هَلذَا تَلْمِيْذَا مَعَهُم ، وَأَبَتْ عَلَيْهِ ٱلْجَامِعَةُ مَا أَرَادَ ، وَلَعَلَّهَا فَطِنَتْ إِلَىٰ هَلذَا ٱلْغَرَضِ ؛ وَلَمَّا عَلِمَ أَنَّيْ تِلْمِيْذَا مَعَهُم ، وَأَبَتْ عَلَيْ ٱلدُّكْتُوْرِ طَله (١) كَلَّمَنِيْ فِي ٱسْتِلْحَاقِ مَقَالِهِ وَجَعْلِهِ ذَيْلاً فِي ٱلْكِتَابِ . وَقَدْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَنْفِي مِنْهُ مَا كَانَ فِي مَقَادِيْرِ وَقَدْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَنْفِي مِنْهُ مَا كَانَ فِي مَقَادِيْرِ وَقَدْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَنْفِي مِنْهُ مَا كَانَ فِي مَقَادِيْرِ وَقَدْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَنْفِي مِنْهُ مَا كَانَ فِي مَقَادِيْرِ وَجَاوَزَ وَقَدْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَنْفِي مِنْهُ مَا كَانَ فِي مَقَادِيْرِ وَجَاوَزَ وَالْمَاسِ وَيَقْتَصِرَ عَلَىٰ مَا هُوَ فِيْ وَزْنِ ٱلْقَنَابِلِ ، فَقَالَ : ﴿ كُلُهُ قَنَابِلُ ! ﴾ ثُمَّ ٱتَسَعَ كِتَابِيْ وَجَاوَزَ مِقْدَارُهُ إِلَىٰ ٱلضَّعْفِ ، فَوَسَّعَ هُوَرَدَّهُ وَزَادَ فِيْهِ وَطَبَعَهُ فِيْ قَرِيْهٍ مِنْ ضِعْفِهِ عَلَىٰ حِدَةٍ .

دَعْ كِتَابَهُ ٱلْمَشْهُوْرَ ﴿ مُهَذَّبُ ٱلْأَغَانِيْ ﴾ ، فَهَاذَا لَا يُقَالُ : إِنَّ ٱلشَّيْخَ ٱلْفَهُ ، بَلْ ٱلْفَتْهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ وَأَظُنُّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُذْكُرُ فِيْ جَنْبِ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ فِيْهِ أَخِيْرًا ، وَهُو كِتَابُ ﴿ ٱلأَدَبِ ٱلْمِصْدِيِّ ﴾ ، أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ فِيْ جُزْأَيْنِ ، وَدَعَانِيْ إِلَىٰ دَارِهِ لِأَرَىٰ ﴿ ٱلْمَكْتَبَةَ وَهُو كِتَابُ ﴿ ٱلأَدَبِ ٱلْمِصْدِيُ ﴾ ، أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ فِيْ جُزْأَيْنِ ، وَدَعَانِيْ إِلَىٰ دَارِهِ لِأَرَىٰ ﴿ ٱلْمَكْتَبَةَ الْخُصَرِيَّةَ ﴾ ؛ وَلِأَطَلِعَ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ؛ فَوَعَدْنُهُ وَلَمْ يُقَدَّرْ لِيْ ، وَقَدْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ مَعْنِيِّ أَلْمُصْرِيَّةَ ﴾ ؛ وَلِأَطَلِعَ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ؛ فَوَعَدْنُهُ وَلَمْ يُقَدَّرْ لِيْ ، وَقَدْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ مَعْنِيًّ أَشَدَ ٱلْعِرَاقِيِّ وَٱلْأَنْدُلُسِيِّ ، وَأَنَّهُ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مُتَمَيِّرَةً مُنذُ ٱلدَّوْلَةِ ٱلطُّولُونِيَّةِ ، وَالشَّامِيُ وَٱلْعِرَاقِيِّ وَٱلأَنْدُلُسِيِّ ، وَأَنَّهُ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ أَشْمَاءَ مُتَمَيِّرَةً مُنذُ ٱلدَّوْلَةِ ٱلطُّولُونِيَّةٍ ، وَكَانَ يَكُثُمُ خَبَرَ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ ، حَتَّىٰ إِنَّ صَدِيْقَنَا يَحِقُلُ فِيهَا : هَلِكَ أَنْ أَنْكُولُونِيَّةٍ ، ٱلشَّوْقِ ﴾ ، ٱقْتَرَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونُ وَ وَأَنْ يَكُتُ مَ خَبَرَ هَلَا ٱلْكِتَابِ ، حَتَى إِلَى الشَّعْرَاءِ ٱلْمِصْرِيِّيْنَ وَأَدَبِهِمْ يَعْقِدُهُ لِكِتَابٍ حَفْلَةٍ تَكْرِيْمِ شَوْقِيْ بِكَ ، ثُمَّ لَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ٱلشَّيْخُ : إِنَّ ٱلْبَحْثَ سَائِرٌ عَلَىٰ أَحْسَنِ وُجُوْهِهِ ! .

\* \*

كَانَ ٱلْخُضَرِيُّ يَفْرَحُ لِلِقَائِيْ وَيَهِشُّ لِيْ ، وَكُنْتُ أَتَبَيَّنُ فِيْ وَجْهِهِ أَشِعَّةَ رُوْحِهِ ٱلصَّافِيَةِ ،

<sup>(</sup>١) « ٱلْمَعْرَكَةُ تَحْتَ رَايَةِ ٱلْقُرْآنِ » .

وَلَعَلَهُ كَانَ يَرَىٰ بِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَلِكَ الشَّيْخَ الَّذِيْ أَعْطَانِيْ الْمُجَلَّدَ ، كَمَا كُنْتُ أَرَىٰ بِهِ فِيْ نَفْسِيْ ذَلِكَ التَّلْمِيْذَ الَّذِيْ أَخَذَ الْمُجَلَّدَ مِنْهُ ! عَلَىٰ أَنَّ مَرْجِعَ ذَلِكَ فِيْ الْحَقِّ إِلَىٰ سَعَةِ صَدْرِهِ ، وَنَسْطَةِ ذِرَاعِهِ ، وَسُمُو أَدَبِهِ وَإِنْصَافِهِ ؛ فَلَا يَخْفِدُ وَلَا يَخْسُدُ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ وَفُسْحَةِ رَأَيِهِ ، وَيَسْطَةِ ذِرَاعِهِ ، وَسُمُو أَدَبِهِ وَإِنْصَافِهِ ؛ فَلَا يَخْفِدُ وَلَا يَخْسُدُ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ وَفُسْحَةِ رَأَيهِ ، وَيَسْطَةِ ذِرَاعِهِ ، وَسُمُو أَدَبِهِ وَإِنْصَافِهِ ؛ فَلَا يَخْفِدُ وَلَا يَخْسُدُ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ وَقَدْ عَرَفَ قُرًاءُ " الْمُقْتَطَفِ " وَقَدْ عَرَفَ قُرًاءُ " الْمُقْتَطَفِ " مَنْ أَخْدُوهِ مَا لَا يُخْسِنُ ؛ وَقَدْ عَرَفَ قُرًاءُ " الْمُقْتَطَفِ " مَنْ أَخْدُوهِ مَا لَا شُنْ عَلْهُ وَمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُعْدَو صَخْرَةٍ . . . وَتَنَاوَلَ الْمُجْزَءُ الْأَوْلُ مِنْ كِتَابِهِ فِي " الْمُقْتَطَفِ " ، وَرَاحَ يَتَقَلْقُلُ لَهُ كَجُلْمُوْدِ صَخْرَةٍ . . . فَوَسِعَهُ الشَّيْخُ وَعُنِيَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ فِيْ " الْمُقْتَطَفِ " ، وَنَعَتَهُ بِالْأَسْتَاذِ الْجِهْبِذِ وَانْتَصَفَ مِنْهُ وَانْتَصَفَى مِنْهُ وَالْشَفْعِ وَعُنِيَ بِهِ وَرَدًّ عَلَيْهِ فِيْ " الْمُقْتَطَفِ " ، وَنَعَتَهُ بِالْأَسْتَاذِ الْجِهْبِذِ وَانْتَصَفَى مِنْهُ وَالْمَنْهِ وَالْمَالَةِ فِي حِكْمَةِ التَّشْوِيعِ الْإِسْلَامِي وَفَلْسَفَتِهِ فِيْ " الْمُقْتَطِقِ فَيْ حَكْمَةِ التَسْرِيعِ الْمُولِي عِلَى وَضْعِ كِتَابِهِ فِيْ الْمَالِقِ فَيْ اللّهُ مَلَ الْمُعْرَقِ النَّشُولِيعِ الْمُشْرِيعِ الْإِسْلَامِي " . " مُشْ قَلَّهُ الْمُشَاوِدِ الْقَدْرُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْمَلِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُقْتَطِلِهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقُلُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُولُ الْمُؤْمِ اللْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلَ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمُلُولُولُولُ

وَلَمَّا أَصْدَرْتُ ٱلْجُزْءَ ٱلْأَوَّلَ مِنْ ﴿ تَارِيْخِ آدَابِ ٱلْعَرَبِ ﴾ فِيْ سَنَةِ ١٩١١ ، لَمْ أُهْدِهِ إِلَىٰ ٱلشَّيْخِ ، فَآشْتَرَاهُ وَقَرَآهُ ، ثُمَّ لَقِيْتُهُ وَسَأَلْتُهُ رَأْيَهُ فِيْهِ ، فَقَالَ : (جِدًّا كُويِّس) فَكَانَ تَقْدِيْمُ (جِدًا) تَقْرِيْظًا ، وَ(كُويِّس) تَقْرِيْظًا آخَرَ ؛ وَهُوَ يَقُولُ هَلْذَا عَلَىٰ حِيْنِ كَانَ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ٱلشَّيُوخُ يَكَادُ يَمُونُ عَمَّا بِهَلْذَا ٱلْكِتَابِ وَمَا كُتِبَ عَنْهُ ، وَعَلَىٰ حِيْنَ كَلَّمَنِيْ بَعْضُهُمْ مَرَّتَيْنِ فِيْ آرُكِ هَلْذَا ٱلْعَمَلِ وَنَفْضِ يَدِيْ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَ رَعَمَ - عَمَلُ شَاقٌ بِلَا فَائِدَةٍ . . .

وَقَدْ زُرْتُ الْأُسْتَاذَ الْخُضَرِيَّ فِيْ وَزَارَةِ الْمَعَارِفِ فِيْ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ؛ فَبَعْدَ أَنْ جَلَسْتُ إِلَىٰ جَانِيهِ نَهْضَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَجَعَلَ يُتَبَّنِيْ بِقُوَّةٍ فِيْ الْكُرْسِيِّ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطْمَئِنَّ بَعْدُ إِلَىٰ أَنِي إِلَىٰ جَلَسْتُ ، ثُمَّ فَاضَ بِكَلَامٍ كَثِيْرٍ ؛ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ : « أَنَا الْآنَ أَعِيْشُ فِيْ غَيْرِ زَمَنِيْ ! » وَكَأَنَّمَا كَانَ يَنْعَىٰ إِلَيَّ نَفْسَهُ بِهَالِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِيْ وَلَا أَدْرِيْ ؛ وَقَالَ لِيْ : إِنَّهُ يَجْلِسُ إِلَىٰ كَانَ يَنْعَىٰ إِلَيَّ نَفْسَهُ بِهَالِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِيْ وَلَا أَدْرِيْ ؛ وَقَالَ لِيْ : إِنَّهُ يَجْلِسُ إِلَىٰ كَانَ يَنْعَىٰ إِلَيَّ نَفْسَهُ بِهَالِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِيْ وَلَا أَدْرِيْ ؛ وَقَالَ لِيْ : إِنَّهُ يَجْلِسُ إِلَىٰ كَانَ يَوْمُ سِتَّ سَاعَاتِ يَقْرَأُ أَوْ يُوَلِّفُ أَوْ يُشَخِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ كُتُهِ الْمَخْطُوطَةَ هُوَ نَاقِلُهَا وَمُصَحِّحُهَا ، وَأَنَّهُ يَتْلُو كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَوِيْمِ ، قَالَ : وَلَا يَعْتَرِيْهِ وَنَاسِخُهَا وَمُصَحِّحُهُا ، وَأَنَّهُ يَتْلُو كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ الْقُرْآنِ الْكُونِمِ ، قَالَ : وَلَا يَعْتَرِيْهِ وَلَا مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِهِ ، لِمَا أَعْتَادَ مِنْ رِيَاضَةِ صَدْرِهِ بِهَالِهِ النَّلَاوَةِ ؛ وَقَالَ : إِنَّ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ بَرَكَةِ الْقُرْآنِ .

وَلْنُمْسِكْ عِنْدَ هَلْذَا ٱلْحَدِّ ، فَإِنَّ لِلذُّكْرَىٰ غَمْزًا عَلَىٰ ٱلْقَلْبِ ؛ وَبِٱلْجُمْلَةِ فَقَدْ كَانَ رَحِمَهُ ٱللهُ عَالِمًا كَٱلْكُتَّابِ ، وَكَاتِبًا كَٱلْعُلَمَاءِ ؛ فَهُوَ مِنْ هَـٰـؤُلَاءِ وَأُولَـٰئِكَ يَلُفُ ٱلطَّبَقَتَيْنِ ، وَهُوَ وَحْدَهُ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ ٱلْمَنْزِلَتَيْنِ ؛ وَبِذَلِكَ تَمَيَّزَ وَظَهَرَ ، فَإِنَّهُ فِيْ إِحْدَىٰ ٱلْجِهَتَيْنِ عَقْلٌ جَرِيْءٌ تَمُدُّهُ رَوَايَةٌ وَاسِعَةٌ فِيْ عُلُوْم مُخْتَلِفَةٍ ، فَتَرَاهُ يَبْعَثُ مِنْ عَقْلِهِ ٱلْحَيَاةَ إِلَىٰ ٱلْمَاضِي حَتَّىٰ كَأَنَّهُ لَمْ يَمْضِ ، وَهُوَ فِيْ الْجِهَةِ ٱلْأَخْرَىٰ عِلْمٌ مُسْتَفِيْضٌ لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدِّ الصَّحِيْفَةِ أَوِ الْكِتَابِ ، بَلْ لَا يَزَالُ يَلْتَمِسُ لَهُ عَقْلًا يُخْرِجُهُ وَيَتَصَرَّفُ بِهِ ، حَتَّىٰ يَكْبُرُ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ فَدِيْمَا بَحْتًا فَيَنْتَظِمُ ٱلْحَاضِرَ إِلَىٰ مَاضِيْهِ وَيُطْلِقُهُمَا إِطْلَاقًا وَاحِدًا . لَمْ يَكُنِ ٱلشَّيْخُ جَدِيْدًا إِلَّا بِٱلْقَدِيْمِ ، وَلَا قَدِيْمًا إِلَّا بِٱلْجَدِيْدِ ؛ فَإِنَّنَا لَا نَعْرِفُ قَدِيْمًا مَحْضًا وَلَا جَدِيْدًا صِرْفًا ، وَلَا نُقِيْمُ وَزْنَ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِوَزْنِ مِنَ ٱلآخَرِ إِذَا أَرَدْنَا بِهِمَا سُنَّةَ ٱلْحَيَاةِ ؛ وَأَنْتَ لَنْ تَجِدَ حَيًّا مُنْقَطِعًا مِمَّا وَرَاءَهُ ، بَلْ أَنْتَ تَرَىٰ ٱلطَّبِيْعَةَ فَيَدَتْ كُلَّ حَيِّ جَدِيْدِ إِلَىٰ أَصْلَيْنِ مِنَ ٱلْفَدِيْمِ لَا أَصْلِ وَاحِدٍ ، هُمَا أَبَوَاهُ ، فَمِنْهُمَا يَأْتِيْ وَمِنْهُمَا يَسْتَمِدُ ، وْهُمَا أَبَدًا فِيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ حِدَةٍ ؛ وَبَعْدُ : فَلَوْ جَارَيْتَ ٱلسَّخَافَةَ ٱلْعَصْرِيَّةَ ٱلْمَشْهُوْرَةَ لَقُلْتَ : إِنَّ ٱلْمَذْهَبَ ٱلْقَدِيْمَ . . . قَدِ ٱنْهَدَّ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ ، وَنَقَصَ قِنْطَارُ كُتُبٍ مِنْ مِيْزَانِهِ ؛ وَلَلْكِنَّ هَلْذِهِ ٱلسَّخَافَةَ فِيْ رَأْبِيْ كَمَا تَرَىٰ مِنْ جَمَاعَةِ ٱتْتَلَوْا أَنْ يُطْفِؤُوْا نَجْمًا فِيْ ٱلسَّمَاءِ لِأَنَّهُ قَدِيْمٌ ، فَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوْهُ بَيْنَهُمْ وَفَرَغُوْا مِنْ أَمْرِهِ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُوْنَ كَيْفَ يُهَيِّؤُوْنَ ٱلْعَرَبَاتِ وَٱلْمِضَخَّاتِ ٱلَّتِيْ تَحْمِلُ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ بِضْعَةَ أَبْحُرِ لِيَصُبُّوْهَا عَلَىٰ ٱلنَّجْم . . .



﴿ أَدَبُ ٱلْكَاتِبِ ﴾ لِابْنِ قُنَيْبَةَ مِنَ ٱلدَّوَاوِيْنِ ٱلأَرْبَعَةِ ٱلَّتِيْ قَالَ ٱبْنُ خَلْدُوْنَ فِيْهَا مِنْ كَلَامِهِ عَلَىٰ حَدِّ عِلْمٍ ٱلْأَدْبِ : وَسَمِعْنَا مِنْ شُيُوْخِنَا فِيْ مَجَالِسِ ٱلتَّعْلِيْمِ أَنَّ أُصُوْلَ هَـٰذَا ٱلْفَنِّ وَأَرْكَانَهُ أَرْبَعَةُ دَوَاوِيْنَ : وَهِيَ ﴿ أَدَبُ ٱلْكَاتِبِ ﴾ لِابْنِ قُتَيْبَةَ ، وَكِتَابُ ﴿ ٱلْكَامِلِ ﴾ لِلْمُبَرِّدِ ، وَكِتَابُ ﴿ ٱلْبَيَانِ وَٱلتَّبْيِيْنِ ﴾ لِلْجَاحِظِ ، وَكِتَابُ ﴿ ٱلنَّوَادِرِ ﴾ لِأَبِيْ عَلِيٍّ ٱلْقَالِيِّ ٱلْبَعْدَادِيِّ ؛ وَمَا سِوَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ فَتَبَعُ لَهَا وَفُرُوعٌ عَنْهَا ﴾ .
 هَـٰذِهِ ٱلأَرْبَعَةِ فَتَبَعُ لَهَا وَفُرُوعٌ عَنْهَا ﴾ .

وَقَدْ يَظُنُّ أَدَبَاءُ عَصْرِنَا أَنَّ كَلِمَةَ آبَنِ خَلْدُوْنِ هَلَذِهِ كَانَتْ تَصْلُحُ لِزَمَنِهِ وَقَوْمِهِ ، وَأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ مَنْ قَبْلَهُمْ فِيْ طَبَقَةٍ بَعْدَ طَبَقَةٍ إِلَىٰ أُصُوْلِ هَلَذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ ٱلَّتِيْ يَقُوْلُوْنَ فِيْهَا : حَدَّنَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ إِلَىٰ ٱلأَصْمَعِيِّ أَوْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ أَوْ أَبِيْ عَمْرِو آبْنِ ٱلْعَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ شُيُوْخِ مَدَّفَلَةِ ٱللَّغَةِ ، وَلَلَكِنَّهَا لَا تَسْتَقِيْمُ فِيْ آدَانِنَا وَلَا تُعَدُّ مِنْ ٱلْتِنَا وَلَا تَقَعُ مِنْ مَعَارِفِنَا ؟ لَلُوْايَةِ وَنَقَلَةِ ٱللَّغَةِ ، وَلَلْكِنَّهَا لَا تَسْتَقِيْمُ فِيْ آدَانِنَا وَلَا تُعَدُّ مِنْ ٱلْاَتِنَا وَلَا تَقَعُ مِنْ مَعَارِفِنَا ؟ بَلْ يَكَادُ يَذْهَبُ مَنْ يَتَغَرَّرُ مِنْهُمْ بِٱلآرَاءِ ٱلأُوْرَاقِ ٱللَّيْ يُسَمِّيْهَا عِلْمَهُ . . . وَمَنْ يَسْتَرْسِلُ إِلَىٰ ٱلتَقْلِيدِ ، ٱلَّذِيْ يُسَمِّيهِ مَذْهَبُهُ . . . إلَىٰ أَنَّ تِلْكَ ٱلْكُتُبَ وَمَا جَرَىٰ فِيْ طَرِيْقَتِهَا هِيَ أَمْوَاتٌ مِنَ ٱلتَقْلِيدِ ، ٱلَّذِيْ يُسَمِّيهُ مِذْهُ مِنَ ٱلأَوْرَاقِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا مِنَ ٱلإِهْمَالِ أَكْثَرَ مِمَا اللَّهُونَةِ مَنْ الزَّمَنِ ، وَهِيَ قُبُورُ مِنَ ٱلأُورَاقِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا مِنَ ٱلإِهْمَالِ أَكْثَرَ مِمَا الْمُونَى مَنْ الزَّمَنِ ، وَأَنَّ بَعْثَ ٱلْمُونَى اللَّهُ الْمَالِيَةُ مُنْ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ كَبَعْثِ ٱلْمَوْتَىٰ : عَلَى خَوَابِ ٱلدُّنْيَا . . . .

فَأَمَّا أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَىٰ خَرَابِ ٱلدُّنْيَا ، فَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا كَانَتِ ٱلدُّنْيَا هِيَ مُحَرَّرَ جَرِيْدَةٍ . . . مِنْ أَمْثَالِ أَصْحَابِنَا هَلُؤُلَاءٍ ، وَأَمَّا تِلْكَ ٱلْكُتُبُ فَأَنَا أَحْسَبُهَا لَمْ تُوْضَعْ إِلَّا لِزَمَنِنَا هَلْأَنْ اللَّهُ الْكُتُبُ فَأَنَا أَحْسَبُهَا لَمْ تُوْضَعْ إِلَّا لِزَمَنِنَا هَلْذَوْنِ هَلْذَا وَلِأُدْبَائِهِ وَكُتَّابِهِ خَاصَّةً ، وَكَأَنَّ ٱلْقَدَرَ هُوَ أَثْبَتَ ذَلِكَ ٱلْقُوْلَ فِيْ مُقَدَّمَةٍ ٱبْنِ خَلْدُوْنٍ لِيَنْتَهِيَ بِنَصَّهِ إِلَيْنَا ، فَنَسْتَخْرِجَ مِنْهُ مَا يُقِيْمُنَا عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقَةِ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ ٱلَّذِيْ وَقَعَ أُدْبَاوُهُ

 <sup>(\*)</sup> كُتِبَت مُقَدَّمَةً لِشَرْحِ الْجَوَالِيْقِيِّ عَلَىٰ ﴿ أَدَبِ الْكَاتِبِ ﴾ لِابْنِ فُتَيْبَةً . [نُشِرَتْ فِي ﴿ ٱلْمُقْتَطَفِ ﴾ عدد يولبو/ تموز ١٩٣١ ، الصفحات : ١٢ ــ ١٦] .

فِيْ مُتَسَعِ طَوِيْلِ مِنْ فُنُوْنِ الْأَدَبِ، وَمُضْطَرَبِ عَرِيْضِ مِنْ مَذَاهِبِ الْكِتَابَةِ وَأُفْقِ لَا تَسْتَقِرُ حُدُوْدُهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْفَلْسَفَةِ ... فَإِنَّ هَلَذِهِ الْمَادَةَ الْحَافِلَةَ مِنَ الْمَعَانِيْ تُحْيِيْ آدَابَ الْأُمَمِ فِيْ أُوْرُبَّةِ وَأَمْرِيْكَةَ ، وَلَلْكِنَّهَا تَكَادُ تَطْمِسُ آدَابَنَا وَتَمْحَقُنَا مَحْقًا تَذْهَبُ فِيهِ خَصَائِصُنَا وَمُفَوِّمَاتُنَا ، وَتُحِيْلُنَا عَنْ أَوْضَاعِنَا التَّارِيْخِيَّةٍ ، وَتُفْسِدُ عُقُولَنَا وَنَزَعَاتِنَا ، وَتَرْمِيْ بِنَا مَرَامِيهَا بَيْنَ كُلِّ أُمَّةٍ وَأُمَّةٍ ، حَتَّىٰ كَأَنْ لَيْسَتْ مِنَا أُمَّةٌ فِيْ حَيِّرِهَا الإِنْسَانِيِّ الْمَحْدُودِ مِنْ نَاحِيَةٍ بِالتَّارِيْخِ وَمِنْ نَاحِيَةٍ بِالصِّفَاتِ وَمِنْ نَاحِيَةٍ بِالْعُلُومِ وَمِنْ نَاحِيَةٍ بِالْآدَابِ ، وَمِنْ ذَلِكَ آبْتَلِي أَكُورُ كُتَّابِنَا مِنْ نَاحِيةٍ بِالصِّفَاتِ وَمِنْ نَاحِيةٍ بِالْعُلُومِ وَمِنْ نَاحِيةٍ بِاللَّادَابِ ، وَمِنْ ذَلِكَ آبْتَلِي أَكُورُ كُتَّابِنَا بِالانْحِرَافِ عَنِ اللَّذِبِ الْعَرِبِيِّ أَوِ الْعَصِبِيَّةِ عَلَيْهِ أَوِ الزَّرَايَةِ لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَحْسَبُهُ قَدْ رُمِي فِيْ عَقْلِهِ لِهَوَسِهِ وَحَمَافَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَأَنَّهُ فِيْ حِقْدِهِ سُلِخَ قَلْبُهُ ، وَمِنْهُمُ الْمُقَلِّدُ لَا يَدْرِيْ أَعَلَىٰ وَمِنْهُمْ مَنْ هُو مِنْهُمُ الْحَائِرُ بَذْهَبُ فِيْ مَذْهِبٍ وَيَجِيْءُ مِنْ مَذْهُمِ وَلَا يَتَجِهُ لِقَصْدٍ ،

وَقَلَّمَا تَنَبَّهَ أَحَدٌ إِلَىٰ ٱلسَّبَبِ فِيْ هَلذَا؛ وَٱلسَّبَبُ فِيْ حَقَارَتِهِ وَضَعْفِهِ «كَٱلْمِكْرُوْبِ»<sup>(١)</sup>: بِذْرَةٌ طَامِسَةٌ لَا شَأْنَ لَهَا ، وَلَلكِنْ مَتَىٰ تَنْبُثُ ، تُنْبِتْ أَوْجَاعًا وَآلَامًا وَمَوْتًا وَأَخْزَانًا وَمَصَائِبَ شَتَّىٰ .

السَّبَ أَنَّ أُولَائِكَ الأُدْبَاءَ كُلَّهُمْ ثُمَّ مَنْ يَتَشَيَّعُ لَهُمْ أَوْ يَأْخُذُ بِرَأْيِهِمْ ، لَيْسَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ تُرَىٰ فِيْ أَسَاسِهِ الأَدْبِيُ تِلْكَ الأُصُولُ الْعَرَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الْقَائِمَةُ عَلَىٰ دِرَاسَةِ اللَّغَةِ وَجَمْعِهَا وَتَصَارِيْفِهَا وَمَطَارِحِ اللَّسَانِ فِيْهَا ، وَالمُتَأَدِّيَةُ بِذَلِكَ إِلَىٰ تَمْكِيْنِ وَتَصْنِيْفِهَا وَيَعْلِهَا وَتَصَارِيْفِهَا وَمَطَارِحِ اللَّسَانِ فِيْهَا ، وَالمُتَأَدِّيَةُ بِذَلِكَ إِلَىٰ تَمْكِيْنِ النَّاشِئُ مِنْ أَسْرَارِ هَلْذِهِ اللَّغَةِ وَتَطُونِيْعِهَا لَهُ ، فَيَكُونُ فَيُمَا بِهَا وَتَكُونُ هِيَ مُسْتَجِيْبَةُ اللَّذِهِ النَّاشِئُ مِنْ أَسْرَارِ هَلْذِهِ اللَّغَةِ وَتَطُونِيْعِهَا لَهُ ، فَيَكُونُ فَيُمَا بِهَا وَتَكُونُ هِيَ مُسْتَجِيْبَةً لِقَا أَحْسَنَ الْعَمَلَ لِقَالَهُ مَا حَرْيَةً فِيْ طَبِيْعَتِهِ مُسَدَّدَةً فِيْ تَصَرُّفِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا نَشَا بِهَا وَاسْتَحْكَمَ فِيْهَا أَحْسَنَ الْعَمَلَ لَقَا مِنْ عَيْرِهَا وَكَانَ خَلِيْقًا أَنْ يَمُدُّ فِيهَا وَيُحْسِنَ الْمُلَاءَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لَهُ وَزَادَ فِيْ مَادَّتِهَا وَأَخَذَ لَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَكَانَ خَلِيْقًا أَنْ يَمُدُّ فِيهَا وَيُحْسِنَ الْمُلَاءَمَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُومُ مُونُ وَيَجْعِنَ الْمُومِةِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَبَيَانًا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ ، فَيَنْمُو الأَدَبُ الْعَرَبِيُ فِي اللَّعْرِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّكِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَطَبِيْعَتِهَا وَلَيْسَ إِلَّا مَا حَوْلَهَا لِعُنْصُرِهَا وَطَبِيْعَتِهَا وَلَيْسَ إِلَّا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَطَبِيْعَتِهَا وَلَيْسَ إِلَّهُ الْمُؤْمُولُهُمَا وَطَبِيْعَتِهَا وَلَيْسَ إِلَّهُمْ اللْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) [المِكْرُوبِ Microbe : الجُرثُومَةُ ، كَائِنٌ دَقيقٌ حَيًّا .

إِنَّ ﴿ أَدَبَ ٱلْكَاتِبِ ﴾ وَشَرْحَهُ هَلْذَا لِلإِمَامِ ٱلْجَوَالِيْقِيُ (١) وَمَا صُنَّفَ مِنْ بَابِهِمَا عَلَىٰ طَرِيْقَةِ الْجَمْعِ مِنَ ٱللَّغَةِ وَٱلْمَخْبَرِ وَشِغْرِ ٱلشَّوَاهِدِ وَٱلاسْتِفْصَاءِ فِيْ ذَلِكَ وَٱلتَّبَسُّطِ فِيْ ٱلْوُجُوْهِ وَٱلْعِلَلِ ٱلنَّحْوِيَّةِ وَٱلصَّرْفِيَّةِ وَٱلإِمْعَانِ فِيْ ٱلتَّحْقِيْقِ ، كُلُّ ذَلِكَ عَمَلٌ يَنْبَغِيْ أَنْ يُغْرَفَ عَلَىٰ حَقِّهِ فِيْ ٱلنَّحْوِيَّةِ وَٱلصَّرْفِيَّةِ وَٱلإِمْعَانِ فِيْ ٱلتَّحْقِيْقِ ، كُلُّ ذَلِكَ عَمَلٌ يَنْبَغِيْ أَنْ يُغْرَفَ عَلَىٰ حَقِّهِ فِيْ وَمَنِ الْمَعْنَىٰ الْفَلْسَفِي لِهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ، بَلْ هُو أَبْعَدُ الأَمْشِيَّةِ عَنْ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ فِيْ كِتَابِ مِنْ هَلْذِهِ ٱلْكُتُبِ إِلَّا ٱلتَّالِيْفَ ٱلَذِيْ بَيْنَ الْمَشْيَاءِ عَنْ هَاذَا ٱلْمُعْنَىٰ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ فِيْ كِتَابِ مِنْ هَلْذِهِ ٱلْكُتُبِ إِلَّا ٱلتَّالِيْفَ ٱلَذِيْ بَيْنَ لَا مُعْنَىٰ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ فِيْ كِتَابِ مِنْ هَلْهِ ٱلْمُحْبُوسَةِ فِيْ قَاعِدَةٍ . . . وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ رُوْحُ إِنْسَانِ بَلْ رُوْحُ مَادَّةٍ مُصْمَتَةٍ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْشَأُ لِيَعْمَلَ فِيْ عَصْرِهِ بَلْ لِيَعْمَلَ مَعْ رُوْحُ إِنْسَانِ بَلْ رُوْحُ مَادَةٍ مُصْمَتَةٍ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْشَأُ لِيَعْمَلَ فِيْ عَصْرِهِ بَلْ لِيَعْمَلَ عَصْرِهِ بَلْ لِيَعْمَلَ فِيْ عَصْرِهِ بَلْ لِيَعْمَلَ فِي عَصْرِهِ بَلْ لِيَعْمَلَ وَيْهِ رُوْحُ إِنْسَانِ بَلْ أَنْ ٱلْمُؤْلِفَ وَلَاكِنْ أَيْنَ ٱلْنُولَةِ فَيْهِ ؟

وَمَا أَخْطَأَ ٱلْمُتَقَدِّمُوْنَ فِي تَسْمِيتِهِمْ هَانِهِ ٱلْكُتُبَ أَدَبًا ؛ فَلَاِكَ هُوَ رَسْمُ ٱلأَدَبِ فِي عَصْرِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ هَاذَا ٱلرَّسْمَ قَدِ ٱنْتَقَلَ فِيْ عَصْرِنَا نَحْنُ ، فَإِنَّا نَحْنُ ٱلْمُخْطِؤُوْنَ ٱلْيَوْمَ فِيْ عَصْرِ اللَّهُ مِنْ الْبَادِيَةِ : ٱلإِكْسِبْرِيس (٢) Expres ، هَاذِهِ ٱلنَّسْمِيَةِ ، كَمَا لَوْ ذَهَبْنَا نُسَمِّيْ ٱلْجَمَلَ فِيْ ٱلْبَادِيَةِ : ٱلإِكْسِبْرِيس (٢) وَٱلْهَوْدَجَ : عَرَبَةَ بُولْمَانْ (٣) Pullman .

مِنْ هَاذَا ٱلْخَطَا فِي ٱلتَّسْمِيَةِ ظَهَرَ ٱلأَدَبُ ٱلْعَرَبِيُّ لِقِصَارِ ٱلنَّظَرِ كَأَنَّهُ تَكْرَارُ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ ٱمْتِدَادِ ٱلزَّمَنِ ، فَإِنْ زَادَ ٱلْمُتَأَخِّرُ لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا مِنَ ٱلْمُتَقَدِّمِ ، وَصَارَتْ هَاذِهِ ٱلْكُتُبُ كَأَنَّهَا فِيْ جُمْلَتِهَا فَانُوْنٌ مِنْ قَوَانِيْنِ ٱلْجِنْسِيَّةِ نَافِذٌ عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ ، لَا يَنْبَغِيْ لِعَصْرٍ يَأْتِيْ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ جِنْسِ ٱلْقَرْنِ ٱلأَوَّلِ .

هَلْدِهِ ٱلْكُتُبُ فِيْ هَلْدِهِ ٱلنَّاحِيَةِ كَٱلْخَلِّ: يُسَمَّىٰ لَكَ عَسَلًّا ثُمَّ تَذُوْقُهُ فَلَا يَجِيءُ عَلَيْهِ عِنْدَكَ

<sup>(</sup>١) ٱلْجَوَالِيْنُ : جَمْعٌ شَاذٌ لِجُوَالِقَ ، وَقَدْ نُسِبَ هَلذَا ٱلإِمَامُ إِلَىٰ عَمَلِ ٱلْجَوَالِقِ وَبَيْعِهَا ؛ وَهَلذَا ٱلْجَمْعُ لَئِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ إِلَّا ٱلْحَرَكَةُ ، فَٱلْمُفْرَدُ جُوَالِقُ (بِضَمَّ ٱلْجِيْمِ) وَٱلْجَمْعُ بِٱلْفَتْحِ ؛ وَمِثْلُهُ ٱلْفَاظُ أَخْصَوْهَا : كَحَلَاحِلَ ، وَعُدَامِلَ ، وَخُتَارِمَ ، وَغَيْرَهَا .

 <sup>(</sup>۲) الإكسبريس Expres : السريع ، والمقصود عادة من هذا اللفظ : القطار السريع . بَسّام .

 <sup>(</sup>٣) عربة بولمان نسبة إلى الصناعي الأميركي George Mortimer Pullman (١٨٩٧ ـ ١٨٩٧) وهو الذي
 صمم أول عربة للمنامة في القطارات، ويطلق اسمه على عربات الرفاهية من منامة واستقبال وطعام. بَسّام.

إِلَّا ٱلاسْمُ ٱلَّذِيْ زُوِّرَ لَهُ ، أَمَّا هُوَ فَكَمَا هُوَ فِيْ نَفْسِهِ وَفِيْ فَائِدَتِهِ وَفِيْ طَبِيْعَتِهِ وَفِيْ ٱلْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَتَغَيَّرُ .

وَمِنْ ثُمَّ جَاءَتْ هَاذِهِ ٱلْكُتُبُ ٱلْعَرَبِيَّةُ كُلُّهَا عَلَىٰ نَسَقٍ وَاحِدِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ٱلْجُمْلَةِ ، فَهِي أَخْبَارٌ وَأَشْعَارٌ وَلُغَةٌ وَعَرَبِيَّةٌ وَجَمْعٌ وَتَحْقِيْقٌ وَتَمْحِيْصٌ ، وَإِنَّمَا تَتَفَاوَتُ بِٱلزِّيَادَةِ وَٱلنَّقْصِ وَٱلاخْتِصَارِ وَٱلتَّبَسُّطِ وَٱلتَّخْفِيْفِ وَٱلتَّفْقِيْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيْ ٱلْمَوْضُوعِ لَا فِيْ ٱلْوَضْع ، وَٱلاخْتِصَارِ وَٱلتَّبَسُّطِ وَٱلتَّخْفِيْفِ وَٱلتَّفْقِيْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيْ ٱلْمَوْضُوعِ لَا فِيْ ٱلْوَضْع ، وَٱلاخْتِصَارِ وَٱلتَّبَسُّطِ وَٱلتَّخْفِيْفِ وَٱلتَّفْقِيلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيْ ٱلْمَوْضُوعِ لَا فِيْ ٱلْوَضْع ، حَتَّىٰ لَيُخْتِلُ إِلَيْكَ أَنَّ هَاذِهِ كُتُبٌ جُغْرَافِيَّةٌ لِلْغَةِ وَأَلْفَاظِهَا وَأَخْبَارِهَا ، إِذْ كَانَتْ مِثْلَ كُتُبٍ حَتَّىٰ لَيُخْتَلِلُ إِلَيْكَ أَنَّ هَاذِهِ كُتُبٌ جُغْرَافِيَّةٌ وَأَلْفَاظِهَا وَأَخْبَارِهَا ، إِذْ كَانَتْ مِثْلَ كُتُبٍ اللهُغْرَافِيَّةِ : مُتَطَابِقَةً كُلَّهَا عَلَىٰ وَصْفِ طَبِيْعَةٍ ثَابِتَةٍ لَا تَتَغَيَّرُ مَعَالِمُهَا وَلَا يَخْلُقُ غَيْرَهَا إِلَّا لَهُ اللّهَ اللهُ وَلَا يَخْلُقُ غَيْرَهَا إِلَّا لَمُهَا وَلَا يَخْلُقُ عَنْرَافِيَةِ : مُتَطَابِقَةً كُلَّهَا عَلَىٰ وَصْفِ طَبِيْعَةٍ ثَابِيَةٍ لَا تَتَغَيَّرُ مَعَالِمُهَا وَلَا يَخْلُقُ عَنْرَها إِلَّا

وَإِذَا تَدَبَّرُتَ هَاذَا ٱلَّذِيْ بَيَتَاهُ لَمْ تُعْجَبْ كَمَا يَعْجَبُ ٱلْمُتَطَفِّلُوْنَ عَلَىٰ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ وَٱلْمُتَخَبِّطُونَ فِيهِ مِنْ أَنْ يَرَوْا إِيْمَانَ ٱلْمُؤَلِّفِيْنَ مُتَّصِلًا بِكُتْبِهِمْ ظَاهِرَ ٱلأَثْرِ فِيْهَا ، وَأَنَّهُمْ جَمِيْعًا يُقَرِّرُوْنَ أَنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهَا ٱلْمَنْزِلَةَ عِنْدَ ٱللهِ فِي ٱلْعَمَلِ لِحِيَاطَةِ هَاذَا ٱللَّسَانِ ٱلَّذِيْ نَزَلَ بِهِ ٱلْقُرْآنُ يُقرِّرُوْنَ أَنْمَا يُرِيْدُوْنَ بِهَا ٱلْمَنْزِلَةَ عِنْدَ ٱللهِ فِي ٱلْعَمَلِ لِحِيَاطَةِ هَاذَا ٱللَّسَانِ ٱلَّذِيْ نَزَلَ بِهِ ٱلْقُرْآنُ الْعَرْبُمُ وَتَأْدِيَتِهِ فِيْ هَاذِهِ ٱلْمُثْوِلَةِ اللَّهُ وَيُعْلَمُ مَنَ اللَّهُ وَلَا ٱلْقُرْآنُ لَلْهَ اللَّهُ وَلَا ٱلْقُرْآنُ لَمَانَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، حَتَّىٰ لَوْلَا ٱلْقُرْآنُ لَمَا وَضِعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ٱلْبَتَّةَ .

وَأَنَا أَتَلَمَّحُ دَائِمًا ٱلْعَامِلَ ٱلإِلَىٰهِيَّ فِيْ كُلِّ أَطْوَارِ هَىٰذِهِ ٱللَّغَةِ ، وَأَرَاهُ يُدِيْرُهَا عَلَىٰ حِفْظِ ٱلْقُرْآنِ ٱلَّذِيْ هُوَ مُعْجِزَتُهَا ٱلْكُبْرَىٰ ، وَأَرَىٰ مِنْ أَثْرِهِ مَجِيْءَ تِلْكَ ٱلْكُتُبِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلْوَضْعِ ،

وَتَسْخِيرُ تِلْكَ ٱلْعُقُوْلِ ٱلْوَاسِعَةِ مِنَ ٱلرُّوَاةِ وَٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْحُفَّاظِ جِيْلاً بَعْدَ جِيْلٍ فِيْ ٱلْجَمْعِ وَآلَا فَلْسَفَةٍ وَلاَ زَيْعٍ عَنْ تِلْكَ ٱلْحُدُوْدِ ٱلْمَرْسُوْمَةِ ٱلَّتِي وَٱلشَّرْحِ وَٱلتَّعْلِيْقِ بِغَيْرِ ٱبْتِكَارِ وَلَا وَضْعٍ وَلَا فَلْسَفَةٍ وَلاَ زَيْعٍ عَنْ تِلْكَ ٱلْحُدُوْدِ ٱلْمَرْسُوْمَةِ ٱلَّتِي أَوْمَانَا إِلَىٰ حِكْمَتِهَا ، فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مُجَدِّدُونَ مِنْ طِرَاذِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ ٱلتَّخْلِيْطِ ، ثُمَّ تُوكَ لَهُمْ هَاذَا ٱلشَّأْنُ يَتَوَلَوْنَهُ كَمَا نَرَىٰ بِٱلتَّظِرِ ٱلْقَصِيْرِ وَٱلرَّأَي ٱلْمُعَانِدِ وَٱلْهَوَى ٱلْمُنْحَرِفِ تُوكَ لَهُمْ هَاذَا ٱلشَّأْنُ يَتَوَلَوْنَهُ كَمَا نَرَىٰ بِٱلتَّظِرِ ٱلْقَصِيْرِ وَٱلرَّأَي ٱلْمُعَانِدِ وَٱلْهُوَى ٱلْمُنْحَرِفِ رَكَ لَهُمْ هَاللهَ وَٱلْعَلْمِ عَلَىٰ ٱلتَّوَهُم وَمُجَادَلَةِ ٱلْأُسْتَاذِ حَيْصَ وَٱلْكِيْرِيَاءِ ٱلْمُصَمِّمَةِ وَٱلْقُولِ عَلَىٰ ٱلْهَاجِسِ وَٱلْعِلْمِ عَلَىٰ ٱلتَّوَهُم وَمُجَادَلَةِ ٱلأَسْتَاذِ حَيْصَ لِلأَسْتَاذِ بَيْصَ . . . إذَنْ لَضَرَبَ بَعْضُهُمْ وَجْهَ بَعْضٍ ، وَجَاءَتْ كُتُنَهُمْ مُتَدَابِرَةً ، وَمُسِخَ التَّارِيْخُ وَضَاعَتِ ٱلْعَرَبِيَّةُ وَفَسَدَ ذَلِكَ ٱلشَّأُنُ كُلُهُ ، فَلَمْ يَتَسِقْ مِنْهُ شَيْءٌ .

وَمِمَّا تَرُدُّهُ عَلَىٰ قَارِئِهَا تِلْكَ ٱلْكُتُبُ فِيْ تَرْبِيَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، أَنَّهَا تُمَكِّنُ فِيْهِ لِلصَّبْرِ وَٱلْمُعَانَاةِ وَٱلتَّخْقِيْقِ وَٱلتَّوْمُونِ فِي ٱلْتَحْفَرِ وَالتَّخْقِيْقِ وَٱلتَّوْمُونَ فِي ٱلْتَحْفَرُونَ وَلَا يَتَحَقَّقُونَ ، وَطَالَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْظُرُونَا فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَتَقُلَ الزَّمَنِ ، فَأَصْبَحُوا لَا يَتَنَبَّتُونَ وَلَا يَتَحَقَّقُونَ ، وَطَالَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْظُرُونَا فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَتَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْظُرُونَا فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَتَقُلَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَبْطِئُونَا كُتُبَهَا ؛ وَلَوْ قَدْ تَرَبَّوْا فِيْ تِلْكَ ٱلأَسْفَارِ وَبِذَلِكَ ٱلأَسْلُوبِ ٱلْعَرَبِيِّ لَتَمَّتِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَبْطِئُونَا كُتُبَهَا ؛ وَلَوْ قَدْ تَرَبَّوْا فِيْ تِلْكَ ٱلأَسْفَارِ وَبِذَلِكَ ٱلأَسْلُوبِ ٱلْعَرَبِيِّ لَتَمَّتِ اللهُ الله

وَذَلِكَ بِعَيْنِهِ هُوَ ٱلسِّرُ فِيْ أَنَّ مَنْ لَا يَقْرَؤُونَ تِلْكَ ٱلْكُتُبَ أَوَّلَ نَشْأَتِهِمْ ، لَا تَرَاهُمْ يَكْتُبُونَ إِلَّا بِأَسْلُوْبِ مُنْحَطُّ ، وَلَا يَجِيْؤُوْنَ إِلَّا بِكَلَامٍ سَقِيْمٍ غَثْ ، وَلَا يَرَوْنَ فِيْ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ إِلَّا وَاللَّهِ بُلُسُلُوْبِ مُنْحَطُّ ، وَلَا يَرَوْنَ فِيْ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ إِلَّا وَاللَّهِمْ وَلَا يَرَوْنَ فِي اللَّهُمُوْا عَلَىٰ دَرْسِ كِتَابِ عَرَبِيٍّ ، فَيُسَاهِلُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَخْكُمُونَ عَلَىٰ ٱللَّغَةِ وَٱلأَدَبِ بِمَا يَشْعُرُونَ بِهِ فِيْ حَالَتِهِمْ تِلْكَ ، وَيَتَوَرَّطُونَ فِيْ أَقْوَالِ وَيَخْكُمُونَ عَلَىٰ ٱللَّغَةِ وَٱلأَدَبِ بِمَا يَشْعُرُونَ بِهِ فِيْ حَالَتِهِمْ تِلْكَ ، وَيَتَوَرَّطُونَ فِيْ أَقْوَالِ مُضْحِكَةٍ ، وَيَنْسَوْنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ٱلْقَطْعُ عَلَىٰ ٱلشَّيْءِ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلشَّعُورِ مَا دَامَ ٱلشَّعُورُ يَخْتَلِفُ مُضْحِكَةٍ ، وَيَنْسَوْنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ٱلْقَطْعُ عَلَىٰ ٱلشَّيْءِ مِنْ نَاحِيَةِ ٱلشَّعُورِ مَا دَامَ ٱلشَّعُورُ يَخْتَلِفُ مِنْ النَّاسِ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهِ وَعَوَارِضِهِ ، وَلَا مِنْ نَاحِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ٱلْخَطَأُ فِيْهَا ؛ وَهُمْ أَبَدًا فِيْ إِخْدَىٰ ٱلنَّاحِيَتَيْنِ أَوْ فِيْ كِلْتَيْهِمَ ا

\* \* \*

وَهَـٰلذَا شَرْحُ ٱلْجَوَالِيْقِيِّ مِنْ أَمْتَعِ ٱلْكُتُبِ ٱلَّتِيْ أَشَرْنَا إِلَيْهَا، وَصَاحِبُهُ هُوَ ٱلإِمَامُ أَبُوْ مَنْصُوْرٍ مَوْهُوْبُ ٱلْجَوَالِيْقِيُّ ٱلْمَوْلُوْدُ فِيْ سَنَةِ ٤٦٥ لِلْهِجْرَةِ ، وَٱلْمُتَوَفِّىٰ سَنَةَ ٥٤٠ ؛ وَهُوَ مِنْ تَلَامِيْذِ ٱلإِمَامِ ٱلشَّيْخِ أَبِيْ زَكَرِيًّا ٱلْخَطِيْبِ ٱلتَّبْرِيْزِيِّ ؛ أَوَّلُ مَنْ دَرَّسَ ٱلأَدَبَ فِيْ ٱلْمَدْرَسَةِ ٱلنِّظَامِيَّةِ بِبَغْدَادَ<sup>(۱)</sup> ، وَقَرَأَ ٱلْجَوَالِيْقِيُّ عَلَىٰ شَيْخِهِ هَـٰذَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ٱسْنَوْفَىٰ فِيْهَا عُلُوْمَ ٱلأَدَبِ مِنَ ٱللَّغَةِ وَٱلشَّعْرِ وَٱلْخَبَرِ وَٱلْعَرَبِيَّةِ بِفُنُوْنِهَا ، ثُمَّ خَلَفَ شَيْخَهُ عَلَىٰ تَدْرِيْسَ ٱلأَدَبِ فِيْ ٱلنَّظَامِيَّةِ بَعْدَ عَلِيٍّ ٱبْنِ أَبِيْ زَيْدٍ ٱلْمَعْرُوْفِ بِٱلْفَصِيْحِيِّ (٢)

وَمَا نَشُكُ أَنَّ هَـٰذَا ٱلشَّرْحَ هُوَ بَعْضُ دُرُوْسِهِ فِيْ تِلْكَ ٱلْمَدْرَسَةِ ، فَأَنْتَ مِنْ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ
كَأَنَّكَ بِإِزَاءِ كُرْسِيِّ ٱلتَّدْرِيْسِ فِيْ ذَلِكَ ٱلْعَهْدِ ، تَسْمَعُ مِنْ رَجُلِ ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ إِمَامَةُ ٱللُّغَةِ فِيْ
عَصْرِهِ ، فَهُوَ مُدَقِّقٌ مُحِيْطٌ مُبَالِغٌ فِيْ ٱلاسْتِقْصَاءِ ، لَا يَنِدُ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا هُو بِسَبِيلِهِ مِنَ ٱلشَّرْحِ ، مَعْنِيٌّ بِٱلتَّصْرِيْفِ وَوُجُوْهِهِ مِمَّا ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَثَرِ ٱلإمَامِ ٱبْنِ جِنِّيَّ فَيْلَسُوْفِ هَـٰذَا ٱلشَّرْحِ ، مَعْنِيٌّ بِٱلتَّصْرِيْفِ وَوُجُوْهِهِ مِمَّا ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَثَرِ ٱلإمَامِ ٱبْنِ جِنِّيَّ فَيْلَسُوْفِ هَـٰذَا ٱلشَّرْحِ ، مَعْنِيٌ بِٱلتَصْرِيْفِ وَوُجُوْهِهِ مِمَّا ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَثَرِ ٱلإمَامِ ٱبْنِ جِنِيًّ فَيْلَسُوْفِ هَـٰذَا الشَّرْحِ ، مَعْنِيُ بِٱلتَصْرِيْفِ وَوُجُوهِهِ مِمَّا ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَثَرِ ٱلإمَامِ ٱبْنِ جِنِيً فَيْلَسُوْفِ هَـٰذَا الشَّرْحِ ، مَعْنِيُ بِٱلتَصْرِيْفِ وَوْجُوهِهِ مِمَّا ٱلْنَتَهَىٰ وَبَيْنَهُ شَيْخَيْنِ كَمَا تَعْرِفُ مِنْ إِسْنَادِهِ فِيْ السَّوْمِ فَيْ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ ٱلْمَامِ اللّهَ مَا الْمَامِ اللّهِ اللّهُ مَا إِنْ بَيْنَ ٱلْجَوَالِيْقِيِّ وَبَيْنَهُ شَيْخَيْنِ كَمَا تَعْرِفُ مِنْ إِسْنَادِهِ فِيْ قَالِيْقِي وَاللّهُ اللّهُ فِي تَارِيْخِ ٱللْاحَدِ أَلْقَلْمُ اللّهُ مُنْ إِسْنَادِهِ فِيْ مَالِكُولُولِ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ إِلْمُهُ مِنْ إِلْهِ اللّهُ مُنْ إِلْمَامِ الللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُعْ الللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مِنْ اللْهِ الْمُعْرِقُ مِنْ الللّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ مُنْ إِلْهُ الللْهُ الللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ الْمِنْ الْمُولِيْمِ اللْهُ الْمِنْ الْمُعْلِيْنَ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمِلْمُ اللْهُ الْهُ الْمُلْعِلَى الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِقُ اللْمُؤْمِ اللْهُ اللْمُلْعِلَى الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ ال

وَقَدْ قَالُوْا: إِنَّ أَبَا مَنْصُوْرٍ فِيْ اللَّغَةِ أَمْثَلُ مِنهُ فِيْ النَّحْوِ ، عَلَىٰ إِمَامَتِهِ فِيْهِمَا مَعًا ؛ إِذْ كَانَ يَدْهَبُ فِيْ بَعْضِ عِلَلِ النَّحْوِ إِلَىٰ آرَاءَ شَاذَة يَنْفَرِدُ بِهَا ، وَقَدْ سَاقَ مِنْهَا عَبْدُ الرَّحْمَلِ الأَنْبَارِيُ يَدْهَبُ فِيْ يَتَابِهِ ﴿ نُزْهَةُ الأَلْبَاءِ ﴾ ، وَلَكِنَّ هَاذَا الشُّذُوذَ نَفْسَهُ دَلِيْلٌ عَلَىٰ اَسْتِقْلَالِ الْفِكْرِ وَسَعَتِهِ وَمُحَاوِلَتِهِ أَنْ يَكُونَ فِيْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْ أَثِقَةِ الْعَرَبِيَّةِ (٣) وَهُو عَلَىٰ ذَلِكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ وَسَعَتِهِ وَمُحَاوِلَتِهِ أَنْ يَكُونَ فِيْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْ أَثِقَةِ الْعَرَبِيَةِ (٣) وَهُو عَلَىٰ ذَلِكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ صَدُوقٌ كَثِيْرُ الضَّبْطِ عَجِيْبٌ فِيْ التَّحَرِّيْ وَالتَّذَقِيْقِ ؛ حَتَىٰ كَانَ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ فِيْ طِبَاعِهِ أَنِ صَدُوقٌ كَثِيْرُ الضَّمْتِ ، فَلَا يَقُولُ قَوْلًا إِلَّا بَعْدَ تَدَبُّرٍ وَفِكْرٍ طَوِيْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ إِلَىٰ الْعَشْرَةِ وَالْ إِلّا بَعْدَ تَدَبُّرِ وَفِكْرٍ طَوِيْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ إِلَىٰ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يُجِيْبُ إِلّا بَعْدَ أَيْهُ إِلّا بَعْدَ أَيَام .

<sup>(</sup>١) ۚ أَنْشَاَهَا نِظَامُ الْمُلْكِ وَزِيْرُ مَلِكْ شَاهِ السَّلْجُوْقِيُّ الْمُتَوَقَّىٰ سَنَةَ ٤٨٥هـ .

 <sup>(</sup>٢) لُقِّبَ بِلَالِكَ لِكَثْرَة إِعَادَتِهِ كِتَابَ \* ٱلْفَصِيْحِ فِيْ ٱللُّغَةِ » .

٢) قَالَ يَانُونُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَلِيِّ ٱلْفَارِسِيِّ مِنْ \* مُعْجَمِ ٱلأُدَبَاءِ \* : قَرَأْتُ بِخَطَّ ٱلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ ٱللَّحْشَابِ : كَانَ شَيْخُنَا (يَعْنِيْ : ٱلْجَوَالِيْقِيَّ) فَلَمَا يَنَتَبُلُ عِنْدَهُ مُمَارِسٌ لِلصَّنَاعَةِ ٱلنَّحْوِيَّةِ وَلَوْ طَالَ فِيْهَا بَاعْهُ ، مَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ عِلْمِ ٱلرَّوَاتِةِ وَمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ ضُرُونِهَا ، وَلَا سِيَّمَا رِوَاتِهُ ٱلأَشْعَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ ضُرُونِهَا ، وَلَا سِيَّمَا رِوَاتِهُ ٱلأَشْعَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ ضُرُونِهَا ، وَلَا سِيَّمَا رِوَاتِهُ ٱلأَشْعَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ ضُرُونِهِا ، وَلَا سِيَّمَا رِوَاتِهُ ٱلأَشْعَارِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهُ مَا لِلْإِينِ سَعِيْدٍ ٱلسِّيْرَافِيَّ عَلَىٰ أَبِي عَلِيٍّ ٱلْفَارِسِيِّ رَحِمَهُمَا ٱلللهُ وَيَقُولُ : ٱبُوْ سَعِيْدٍ أَرْوَىٰ مِنْ أَبِيْ عَلِيٍّ ، وَأَكْثَرُ تَحَقُّقًا مِنْهُ إِلَارُواتِةٍ وَأَثْرَىٰ مِنْهُ فِيْهَا .

وَكَانَ وَرِعًا قَوِيِّ ٱلإِيْمَانِ ، ٱنْتَهَىٰ بِهِ إِيْمَانُهُ وَعِلْمُهُ وَتَقْوَاهُ إِلَىٰ أَنْ صَارَ أُسْتَاذَ ٱلْخَلِيْفَةِ ٱلْمُقْتَفِيَ لِأَمْرِ ٱللهِ ، فَٱخْتَصَّ بِإِمَامَتِهِ فِي ٱلصَّلَوَاتِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ ٱلْمُقْتَفِيْ شَيْئًا مِنَ ٱلْكُتُبِ ، وَآنَتُفَعَ بِذَلِكَ وَبَانَ ٱلْرُهُ فِيْ تَوْقِيْعَاتِهِ كَمَا قَالُواْ .

وَٱلَّذِيْ يَتَاَمَّلُ هَـٰذَا ٱلشَّرْحَ فَضْلَ تَٱمُّلِ يَرَىٰ صَاحِبَهُ كَٱنَّمَا خَلَقَهُ ٱللهُ رَجُلَ إِحْصَاءِ فِي اللَّغَةِ ، لَا يَفُونُهُ شَيْءٌ مِمَّا عَرَفَ إِلَىٰ زَمَنِهِ ؛ وَهُوَ وَلَا رَيْبَ يَجْرِيْ فِي ٱلطَّرِيْقَةِ ٱلْفِكْرِيَّةِ ٱلَّتِيْ لَلْمَخْهَا ٱبْنُ جِنِّيٌ وَشَيْخُهُ ٱبُو عَلِيَّ ٱلْفَارِسِيُّ ؛ وَمِنْ أَثَرِ هَـٰذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَحَجَّرُ وَلَا يَمْنَعُ الْفَيَاسَ فِي ٱللَّغَةِ ، وَيُلْحِقُ مَا وَضَعَهُ ٱلْمُتَأَخِّرُونَ بِمَا سُمِعَ مِنَ ٱلْعَرَبِ ، وَيَرْوِيْ ذَلِكَ يَمْنَعُ ٱلْفَتَاسَ فِي ٱللَّغَةِ ، وَيُلْحِقُ مَا وَضَعَهُ ٱلْمُتَأَخِّرُونَ بِمَا سُمِعَ مِنَ ٱلْعَرَبِ ، وَيَرْوِيْ ذَلِكَ جَمِيْعَهُ وَيَحْفَظُهُ وَيُلْقِيْهِ عَلَىٰ طَلَبَتِهِ ، وَمِنْ أَمْتَع مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِيْ شَرْحِهِ ، قَوْلُهُ فِيْ صَفْحَةِ جَمِيْعَهُ وَيَحْفَظُهُ وَيُلْقِيهِ عَلَىٰ طَلَبَتِهِ ، وَمِنْ أَمْتَع مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِيْ شَرْحِهِ ، قَوْلُهُ فِيْ صَفْحَةِ جَمِيْعَهُ وَيَحْفَظُهُ وَيُلْقِيهِ عَلَىٰ طَلَبَتِهِ ، وَمِنْ أَمْتَع مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِيْ شَرْحِه ، قَوْلُهُ فِيْ صَفْحَةِ مَا لَهُ كَالِهُ عَلَيْهُ وَيُعْرَبُهُ وَلَا تَجِدُهُ إِلَّا فِيْ كِتَابِهِ ، وَهَالِهِ عِبَارَتُهُ :

قَوْلُهُمْ : يَدِيْ مِنْ ذَلِكَ فَعِلَةٌ : ٱلْمَسْمُوعُ مِنْهُمْ فِيْ ذَلِكَ ٱلْفَاظُ قَلِيْلَةٌ ، وَقَدْ قَاسَ قَوْمٌ مِنْ ٱلْإِهَالَةِ سَنِحَةٌ ، وَمِنَ ٱلْبَيْضِ زَهِمَةٌ ، وَمِنَ ٱلنَّمَابِ مَعْنَهُ ، وَمِنَ ٱلنَّيْضِ زَهِمَةٌ ، وَمِنَ ٱلنَّمْبُنِ نَالْتُعْفِ وَالشَّبَةِ وَالطُّفْرِ وَالنَّمْبُ كَتِنَةٌ أَيْضًا ، وَمِنَ ٱلْجُبْنِ نَسِمَةٌ ، وَمِنَ ٱلْجَمْنِ وَالْفَصَاصِ سَهِكَةٌ وَصَدِئَةٌ ٱلْنَصَٰ ، وَمِنَ ٱلْجُمْنِ نَسِمَةٌ ، وَمِنَ ٱلْجَمْنِ وَالشَّبَةِ وَالشَّبَةِ وَالطُّفْرِ وَالرَّصَاصِ سَهِكَةٌ وَصَدِئَةٌ وَمَنِ ٱلْجُمْنِ نَسِمَةٌ ، وَمِنَ ٱلْجَمْنَةِ وَمِنَ ٱلْجُمْنِ وَالْجُمْنِ وَلَيْعَةٌ ، وَمِنَ ٱللْجُمْنِ وَمِنَ ٱللَّهِمْ وَالْعَسَلِ دَبِقَةٌ وَنَوْمَةٌ ، وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمَنِ ٱللَّهُمْ وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمِنَ ٱلْجُمْنِ وَنِحَةٌ ، وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمَنَ ٱللَّهُمْ وَمُنَ ٱلْجُمْنَةِ وَالْعَرْقِ عَمِرَةٌ ، وَمِنَ ٱلللَّهُمْ وَمُنَ ٱللَّهُمْ وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمُنَ ٱللَّهُمْ وَمُنَ ٱللَّهُمْ وَمُنَ ٱلْفَعْلِ جَعِدَةٌ ، وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَصَمِرَةٌ ، وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمُنَ ٱلْغُمْنِ وَمِنَ ٱلْجُمْدُة وَمَنَ ٱلْمُنْ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعِيقَةٌ ، وَمِنَ ٱللَّهُمْ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ جَعِدَةٌ ، وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ جَعِدَةٌ ، وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ جَعِدَةٌ ، وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعِ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَةُ ، وَمِنَ ٱلللّهُ وَمِنَ ٱلللّهُمْ وَمُنَ ٱللْمُعْلِعَ جَعِدَةٌ . ٱلْمُعْلِعَ وَمُنَ ٱلْمُعْلِعِ وَمُنَ ٱللْمُعْلِعَ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمُنَ ٱلْمُعْلِعَ وَمُومَ الْمُعْلِعُ وَمِنَ الْمُعْلِعُ وَلَهُ وَمُومَ الْمُعْلِعُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعِيلُهُ . الْمُعْلِعُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعُ وَمُ وَمِنَ ٱلْمُعْلِعُ وَمُعَلِعُ مُعْمِلُهُ ، الْمُعْلِعُ وَمُعْلِعُولِمُ الْمُعْلِعُ وَمُومُ الْمُعْلِعُ وَلِمُ أَلْمُ الْمُعْلِعُ

فَٱلْمَسْمُوْعُ مِنْ هَلَذِهِ ٱلأَلْفَاظِ عَنِ ٱلْعَرَبِ لَا يَتَجَاوَزُ سَبْعًا فِيْمَا تَرَىٰ ، وَٱلْبَافِيْ كُلُّهُ أَجْرَاهُ عُلَمَاءُ ٱللُّغَةِ وَأَهْلُ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ ٱلْفِيَاسِ ، فَأَبْدَعَ ٱلْقِيَاسُ مِنْهَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ كَلِمَةً ؛ وَلَوْ تَدَبَّرْتَ كَيْفِيَّةَ ٱسْتِخْرَاجِهَا وَرَجَعْتَ إِلَىٰ ٱلأُصُولِ ٱلَّتِيْ أُخِذَتْ مِنْهَا لأَيْقَنْتَ أَنَّ هَالِهِ ٱلْعَرَبِيَّةَ هِيَ أَوْسَعُ ٱللَّغَاتِ كَافَّةً ، وَأَنَّهَا مِنْ أَهْلِهَا كَٱلنُّبُوَّةِ ٱلْخَالِدَةِ فِيْ دِيْنِهَا ٱلْقَوِيِّ : تَنْتَظِرُ كُلَّ جِيْلٍ يَأْتِيْ كَمَا وَدَّعَتْ كُلَّ جِيْلِ غَبَرَ لِأَنَّهَا ٱلإِنْسَانِيَّةُ ، لِهَـٰ وُلَاءِ وَهَـٰـؤُلَاءِ .

إِنَّ ظُهُوْرَ مِثْلِ هَانَا ٱلشَّرْحِ كَٱلتَّوْمِيْخِ لِأَكْثَرِ كُتَّابِ هَاذَا ٱلزَّمَنِ أَنِ ٱفْرَوُوْا وَآذْرُسُوْا وَخُصُّوْا لُغَتَكُمْ بِشَطْرِ مِنْ عِنَايَتِكُمْ ؛ وَتَرَبَّوْا لَهَا بِتَرْبِيَتِهَا فِيْ مَدَارِسِكُمْ وَمَعَاهِدِكُمْ ، وَٱصْبِرُوْا عَلَىٰ مُعَانَاتِهَا صَبْرَ ٱلْبَارِّ عَلَىٰ مَنْ يَلْزَمُهُ حَقَّهُ ؛ فَإِنْ ضَعُفْتُمْ فَصَبْرَ ٱلْبَارِّ عَلَىٰ مَنْ يَلْزَمُهُ حَقَّهُ ؛ فَإِنْ ضَعُفْتُمْ فَصَبْرَ ٱلْبَارِّ عَلَىٰ مَنْ يَلْزَمُهُ حَقَّهُ ؛ فَإِنْ ضَعُفْتُمْ عَنْ هَاذَا فَصَبْرَ ٱلْمُتَكَلِّفِ ٱلمُتَجَمِّلِ عَلَىٰ ٱلأَقَلَّ . . .

## أُ أَمِيْرُ ٱلشِّعْرِ فِيْ ٱلْعَصْرِ ٱلْقَدِيْمِ (\*)(١)

ٱلْوَجْهُ فِيْ إِفْرَادِ شَاعِرٍ أَوْ كَاتِبٍ مِنَ ٱلْمَاضِيْنَ بِٱلتَّالِيْفِ ، أَنْ تَصْنَعَ كَأَنَّكَ تُعِيْدُهُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيَا فِي كِتَابٍ وَكَانَ إِنْسَانًا ، وَتُرْجِعُهُ دَرْسًا وَكَانَ عُمْرًا ، وَتَرُدُّهُ حِكَايَةً وَكَانَ عَمَلًا ، وَتَنْقُلُهُ بِنَالُهُ وَتَنْقُلُهُ بِنَالِهُ وَتَعْرِضُهُ بِقَوْمِهِ عَلَىٰ قَوْمِكَ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ خَلَقَهُ ٱللهُ خِلْقَةَ إِيْجَادِ يَخْلُقُهُ ٱللهَ عَلْقَهُ آللهُ خِلْقَةً تَفْكِيْرٍ .

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَصَّىٰ ٱلْمُؤَلِّفُ فِي ٱلْجَمْعِ مِنْ آثَارِ ٱلْمُتَرْجَمِ وَأَخْبَارِهِ ، وَأَن يَخْمِلُ فِيْ ذَلِكَ مِنَ ٱلْعَنَتِ مَا يَحْمِلُهُ لَوْ هُوَ كَانَ يَجْرِيْ وَرَاءَ مَلَكَيْ مَنْ يُتَرْجِمُهُ لِقِرَاءَةِ كِتَابِ أَعْمَالِهِ كِتَابَهُ فِيْ يَدَيْهِمَا . . . وَلَا بُدَّ أَنْ يُبَالِغَ فِيْ ٱلتَّمْحِيْصِ وَٱلْمُقَابَلَةِ ، وَيُحَيِّقُ فِيْ أَعْمَالِهِ كِتَابَهُ فِيْ يَدَيْهِمَا . . . وَلَا بُدًا أَنْ يُبَالِغَ فِيْ ٱلتَّمْحِيْصِ وَٱلْمُقَابَلَةِ ، وَيُحَيِّفُ إِلَىٰ عَامَّةِ مَا وَجَدَ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلْمُقَابَلَةِ ، وَيُحَيِّفُ إِلَىٰ عَامَةِ مَا وَجَدَ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلْخَبَرِ خَاصَّةً مَا عِنْدَهُ مِنَ ٱلسَّنْتِخْرَاجِ ، وَيَعْمِلُ عَلَىٰ أَنْ يُنَقِّحُ مَا ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ ٱلْمَاضِيْ فِيْ أَدَبِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا بَلَغَ إِلَيْهِ ٱلْمُأْخِوْنِ فِي قَنْهُ وَقَلْسَفَتِهِ ؛ وَذَلِكَ مِنْ عَمَلِ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُتَجَدِّدِ أَبَدًا وَٱلْمُتَرَادِفِ عَلَىٰ هَانِهِ ٱلْكَيْاةِ إِلَيْهِ الْمُتَحِدُدِ أَبَدًا وَٱلْمُتَرَادِفِ عِلَىٰ هَالِهُ وَالنّهَارِ عَلَىٰ هَالِهُ مَلَى اللّهُ فِي فَنْهُ وَقَلْسَفَتِهِ ؛ وَذَلِكَ مِنْ عَمَلِ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُتَجَدِّدِ أَبَدًا وَٱلْمُتَرَادِفِ بِٱللّهُ لِ وَٱلنّهَارِ عَلَىٰ هَاللّهُ مِن عَمَلَ اللّهُ هُو اللّهُ مُنْ الْمُعْرُادِفِ بِٱللّهُ لِلْ وَٱلنّهَارِ عَلَىٰ هَالِهُ مَنْ الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمُنْ وَلَا لَعْقُولُ لُكُمُ اللّهِ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُعْولُ لَكُمُ اللّهُ الْمُعْدِدِهِ بِٱللّهُ لِلَا لَيْلُ هُو آخِرٌ وَهُو أَوَّلٌ ، وَكَذَلِكَ ٱلْمُقُولُ كُلُهُ الْجَرِّ مِنْ نَاحِيَةٍ وَأَوَّلٌ مِنْ الْحِيَةِ وَأَوَّلٌ مِنْ نَاحِيَةٍ وَأَوَّلٌ مِنْ نَاحِيةٍ وَأَوَّلٌ مِنْ نَاحِيةٍ .

وَٱلتَّجْدِيْدُ فِيْ ٱلأَدَبِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ طَرِيْقَتَيْنِ : فَأَمَّا وَاحِدَةٌ فِإِبْدَاعُ ٱلأَدِيْبِ ٱلْحَيِّ فِيْ آثَارِ تَفْكِيْرِهِ بِمَا يَخْلِقُ مِنَ ٱلصُّورِ ٱلْجَدِيْدَةِ فِيْ ٱللَّغَةِ وَٱلْبَيَانِ ، وَأَمَّا ٱلأُخْرَىٰ فَإِبْدَاعُ ٱلْحَيِّ فِيْ آثَارِ ٱلْمَيْتِ بِمَا يَتَنَاوَلُهَا بِهِ مِنْ مَذَاهِبِ ٱلنَّقْدِ ٱلْمُسْتَحْدَثَةِ ، وَأَسَالِيْبِ ٱلْفَنِّ ٱلْجَدِيْدَةِ ؛ وَفِيْ ٱلإِبْدَاعِ

<sup>(\*) ﴿</sup> ٱلْمُقْتَطَفُ » نوفمبر/ تشرين الآخر ، ١٩٣٠ م ، الصفحات : ٤١٨ ــ ٤٢٠ .

إ) وَضَعَ ٱلأَدِيْبُ مُحَمَّدْ صَالِحْ سَمَكْ رِسَالَةً فَيُمَةً فِي ٱمْرِئَ ٱلْفَيْسِ " أَمِيْرِ ٱلشِّعْرِ فِي ٱلْعَصْرِ ٱلْفَدِيْمِ » تَقَعُ فِي نَخْوِ مِثَنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ صَفْحَةً . سَلَكَ فِيْهَا مَسْلَكًا طَرِيْفًا ، وَحَلَّاهَا بِمُقَدَّمَةٍ بَلِيْغَةٍ لِلأَسْتَاذِ ٱلْجَلِيْلِ مُصْطَفَىٰ صَادِقْ ٱلرَّافِعِيِّ ، فَخَصَّ ٱلْمُؤَلِّفُ ٱلْمُقْتَطَفَ بِنَشْرِ ٱلْمُقَدَّمَةِ وَبَعْضَ ٱبْحَاثِ ٱلرَّسَالَةِ فِيْهَا طِبْقًا لِرَعْبَيْنَا .

ٱلأَوَّلِ إِيْجَادُ مَا لَمْ يُوْجَدْ ، وَفِيْ ٱلثَّانِيْ إِتْمَامُ مَا لَمْ يَتِمَّ ؛ فَلَا جَرَمَ كَانَتْ فِيْهِمَا مَعًا حَقِيْقَةُ ٱلتَّجْدِيْدِ بِكُلِّ مَعَانِيْهَا ، وَلَا تَجْدِيْدَ إِلَّا مِنْ ثَمَّةَ ، فَلَا جَدِيْدَ إِلَّا مَعَ ٱلْقَدِيْمِ .

وَإِذَا تَبِيَّنْتَ هَاذَا وَحَقَّقْتُهُ أَذْرَكْتَ لِمَاذَا يَتَخَبَّطُ مُنْتَحِلُو ٱلْجَدِيْدِ بَيْنَنَا وَأَكْثُرُهُمْ يَدِّعِيْهِ سِفَاهًا وَيَتَقَلَّدُهُ زُوْرًا ، وَجُمْلَةُ عَمَلِهِمْ كَوَضْعِ ٱلزَّنْجِيِّ ٱلذَّرُوْرَ ٱلأَبْيَضَ (ٱلْبُودْرَةَ) Poudre عَلَىٰ وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَذْهَبُ يَدَّعِيْ أَنَّهُ خَرَجَ أَبْيضَ مِنْ أُمّهِ لَا مِنَ ٱلْعُلْبَةِ . . . فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَصْنَعُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَذْهَبُ يَدَّعِيْ أَنَّهُ خَرَجَ أَبْيضَ مِنْ أُمّهِ لَا مِنَ ٱلْعُلْبَةِ . . . فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَصْنَعُ رَسَالَةً فِيْ شَاعِرٍ وَهُو لَا يَفْهَمُ ٱلشَّعْرَ وَلَا يُحْسِنُ تَفْسِيْرَهُ وَلَا يَجِدُهُ فِيْ طَبْعِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْنَعُ رَسَالَةً فِيْ شَاعِرٍ وَهُو لَا يَفْهَمُ ٱلشَّعْرَ وَلَا يُحْسِنُ تَفْسِيْرَهُ وَلَا يَجِدُهُ فِيْ طَبْعِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَدِّدُ فِيْ يَدْرُسُ ٱلْكَاتِبَ ٱلْبَلِيْغَ وَقَدْ بَاعَدَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْبَلَاغَةِ وَمَذَاهِبِهَا وَأَسْرَارِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُجَدِّدُ فِيْ تَذْهُ لِ ٱلنَّيْعَ مَنْ يُحَدِيْدُ ، وَلَاكَتِبَ ٱلْبُكِنْ بِٱلتَّكَذُب عَلَيْهِ وَٱلتَّقَحُم فِيْهِ وَٱلدَّهَابِ فِيْ مَذْهَبِ ٱلْمُخَالَفَةِ ، يَضْرِبُ وَجُهَ ٱلْمُقْبِلِ حَتَّىٰ يَعُوْدَ مُقْبِلًا ، فَإِذَا لِكُلَّ طَرِيْقٍ جَدِيْدٌ ، وَيَالنَّهُ لِ كَتَى يَعْفِرُ لَا بِٱلْحَقَى . . . فَإِللْهُ وَيَاللَّهُ فِي مَذْهُمِ لَا يُعْلَقُهُ مَنْ يُعَرِيْهُ مَنْ يُعَرِدُ لَا بِٱلطَّيْعَةِ ، وَبِاللَّهُ فِي لَهُمُ مِنْ يُعَرِيْهُ مَا لِلْعَيْعِ ، وَبِاللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُعْلِلَا ، فَإِذَا لِكُلَّ طَرِيْقٍ جَدِيْدٌ ، وَبِالْتَعْقِ مَا وَالسَّعْفِقُ لَا بِالطَّيْعَةِ ، وَبِاللَّهُ وَلَا لَاكُنَا مُ لِللَّعُونِ لَا بِالْحَدِيْدُ ، فَإِلْولَا لَاكُنُ مَا لِلْعَنْعِ وَلَولَا لِلْمُ لَا يُعْفِى اللْعَلَقَةِ اللْعَلِيْلُولُ الْمُعْلِلُ مُ اللَّهُ وَلَا لِلْعُلْ مُولِي وَلَا لِلْعَلَا مُولِلْ الْعَلَامُ اللْعَرْفُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُمُ الللْعُلُكِلُ طَولِيْقِ مَا لِلْهُ الللْهُ مُلْلِكُلَا مُولِلْهُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ اللللْهُ اللَّهُ الللْعُدُولُ الللْعَلَامِ اللْعَلْمُ الللْعُلُولُ اللْعَلَامُ الللْعَلَالَعُ الللْعُلُولُ الللْعُولُ الللْعُلُولُهُ الللْعُلِقُولُ الللْعُلِ

أَلَا إِنَّ كُلَّ مَنْ شَاءَ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَطِبَّ لِكُلِّ مَرِيْضِ ، لَا يُكَلِّفُهُ ذَلِكَ إِلَّا قَوْلًا يَقُوْلُهُ وَتَلْفِيْقًا يُدَبِّرُهُ ؛ وَلَـٰكِنْ أَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ وَصَفَ دَوَاءً ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَشْفِيَ بِهِ ؟ .

وَبَعْدُ ؛ فَقَدْ قَرَأْتُ رِسَالَةَ آمْرِيُ ٱلْقَيْسِ ٱلَّتِيْ وَضَعَهَا ٱلأَدِيْبُ ٱلسَّيِّدُ مُحَمَّدْ صَالِحْ سَمَك ، فَرَأَيْثُ كَاتِبَهَا ـ مَعَ ٱللَّهُ نَاشِئٌ بَعْدُ ـ قَدْ أَدْرَكَ حَقِيْقَةَ ٱلْفَنِّ فِيْ هَلذَا ٱلْوَضْعِ مِنْ تَجْدِيْدِ الْأَدَبِ ، فَٱسْتَقَامَ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ غَيْرِ مُلْتَوِيَةٍ ، وَمَضَىٰ فِيْ ٱلْمَنْهَجِ ٱلسَّدِيْدِ ، وَلَمْ يَدَعِ ٱلتَّبَّتُ الْأَدَبِ ، فَآسَتَقَامَ عَلَىٰ طَرِيْقَةٍ غَيْرِ مُلْتَوِيَةٍ ، وَمَضَىٰ فِيْ ٱلْمَنْهَجِ ٱلسَّدِيْدِ ، وَلَمْ يَدَعِ ٱلتَّبَتُ وَإِنْعَامَ ٱلنَّظُرِ وَتَقْلِيْبَ ٱلْفِكْرِ وَتَحْصِيْنَ ٱلرَّأَيِ ، وَلَا قَصَّرَ فِيْ ٱلتَّحْصِيْلِ وَٱلاطِّلَاعِ وَٱلاسْتَقْصَاءِ ، وَلَا أَرَاهُ قَدْ فَاتَهُ إِلَّا مَا لَا بُدً أَنْ يَفُوْتَ غَيْرَهُ مِمَّا ذَهَبَ فِيْ إِهْمَالِ ٱلرُّواةِ وَٱلْاسْتَقْصَاءِ ، وَلَا أَرَاهُ قَدْ فَاتَهُ إِلَّا مَا لَا بُدًّ أَنْ يَفُوتَ غَيْرَهُ مِمَّا ذَهَبَ فِيْ إِهْمَالِ ٱلرُّواةِ اللهُ لَا أَنْ يَفُوتَ غَيْرَهُ مِمَّا ذَهَبَ فِيْ إِهْمَالِ ٱلرُّواةِ الْمُنَقَدِّمِيْنَ وَأَصْبَحَ ٱلْكَلَامُ فِيْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ رَجْمًا بِٱلْفَيْنِ وَحُكْمًا بِٱلظَّنِ .

قَإِنَّ ٱمْرَأَ ٱلْقَيْسِ فِيْ رَأْبِيْ إِنَّمَا هُوَ عَقْلٌ بَيَانِيٌّ كَبِيْرٌ مِنَ ٱلْعُقُوْلِ ٱلْمُفْرَدَةِ ٱلَّتِيْ خَلَقَتْ خَلْقَهَا فِيْ هَلَدِهِ ٱللَّغَةِ ، فَوَضَعَ فِيْ بَيَانِهَا أَوْضَاعًا كَانَ هُوَ مُبْتَدِعَهَا وَٱلسَّابِقَ إِلَيْهَا ، وَنَهَجَ لِمَنْ بَعْدَهُ طَرِيْقَتَهَا فِيْ ٱللَّغَةِ ، فَوَضَعَ فِيْ بَيَانِهَا وَٱلزَّيَادَةِ فِيْهَا وَٱلتَّوْلِيْدِ مِنْهَا ، وَتِلْكَ هِيَ مَنْقَبَتُهُ ٱلَّتِيْ ٱنْفُرَدَ بِهَا وَٱلتَّوْلِيْدِ مِنْهَا ، وَتِلْكَ هِيَ مَنْقَبَتُهُ ٱلَّتِيْ ٱنْفُرَدَ بِهَا وَٱلتَّيْ هِيَ مِنْ اللَّهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ مَا بَقِيَتِ ٱللَّغَةُ ، فَهُو أَصْلٌ مِنَ وَٱللَّهُ مِنْ مَصَانِعِ اللَّهُ فِي أَبُوابٍ مِنَ ٱلْبَلَاغَةِ كَٱلتَّشْبِيْهِ وَٱلاَسْتِعَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا ، حَتَىٰ لَكَأَنَّهُ مَصْنَعٌ مِنْ مَصَانِعِ ٱللُّغَةِ لَا رَجُلٌ مِنْ رِجَالِهَا ، وَكَمَا يُقَالُ فِيْ زَمَنِنَا فِيْ أُمَمِ ٱلصَّنَاعَةِ : سَيَّارَةُ فُورْدِ Ford ،

وَسَيَّارَةُ فِيَات Fiat ؛ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيْ بَعْضِ أَنْوَاعِ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ : ٱسْتَعَارَةَ ٱمْرِيْ ٱلْقَيْسِ . أَمْرِيْ ٱلْقَيْسِ .

وَلَكِنَّ تَحْقِیْقَ هَلْذَا ٱلْبَابِ وَإِحْصَاءَ مَا ٱنْفَرَدَ بِهِ ٱلشَّاعِرُ وَتَأْدِیْخَ كَلِمَاتِهِ ٱلْبَیَانِیَّةِ مِمَّا لَا یَسْتَطِیْعُهُ بَاحِثٌ ، وَلَیْسَ لَنَا فِیْهِ إِلَّا ٱلْوُقُوْفَ عِنْدَ مَا جَاءَ بِهِ ٱلنَّصُّ .

وَلَقَدْ نَبَهْنَا فِيْ « إِعْجَازِ ٱلْقُرْآنِ » إِلَىٰ مِثْلِ هَـٰذَا ، إِذْ نَعْتَقِدُ أَنَّ أَكْثَرَ مَا جَاءَ فِي ٱلْقُرْآنِ الْمُونَعُ مِنْ قَبْلِهِ ذَلِكَ ٱلْوَضْعُ ، وَلَمْ يَجْرِ فِيْ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْكَرِيْمِ كَانَ جَدِيْدًا فِيْ ٱللَّغَةِ ، لَمْ يُوضَعْ مِنْ قَبْلِهِ ذَلِكَ ٱلْوَضْعُ ، وَلَمْ يَجْرِ فِيْ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْعَرَبِ كَمَا أَجْرَاهُ ، فَهُو يَصُبُ ٱللَّغَةَ صَبًا فِيْ أَوْضَاعِهِ لِأَهْلِهَا لَا فِيْ أَوْضَاعٍ أَهْلِهَا ، وَبِذَلِكَ الْعَرْبِ كَمَا أَجْرَاهُ ، فَهُو يَصُبُ ٱللَّغَةَ صَبًا فِيْ أَوْضَاعِهِ لِأَهْلِهَا لَا فِيْ أَوْضَاعٍ أَهْلِهَا ، وَبِذَلِكَ يُحَقِّقُ مِنْ نَحْوِ ٱلْفِ وَأَرْبِعِ مِنَةِ سَنَةٍ مَا لَا نَظُنُ فَلْسَفَةَ ٱلْفَنَ قَدْ بَلَغَتْ إِلَيْهِ فِيْ هَالَهُ ٱلْعَصْرِ ، إِذْ يَحْقِقَهُ ٱلْفَنَ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ أَنْ تَكُونَ ٱلأَشْيَاءُ كَأَنَّهَا نَاقِصَةٌ فِيْ ذَاتِ أَنْفُسِهَا لَيْسَ فِيْ تَرْكِيْبِهَا إِلَّا حَقِيقَةُ ٱلْفَنَّ عَلَىٰ مَا نَرَىٰ أَنْ تَكُونَ ٱلأَشْيَاءُ كَأَنَّهَا نَاقِصَةٌ فِيْ ذَاتِ أَنْفُسِهَا لَيْسَ فِيْ تَرْكِيْبِهَا إِلَّا وَعَنْ أَنْفُولُوا النَّاوَلَهَا ٱلصَّنِعُ ٱلْحَاذِقُ ٱلْمُلْهُمُ أَضَافَ إِلَيْهَا مِنْ تَعْبِيْرِهِ مَا يُشْعِرُكَ أَنَّهُا كَانَتْ فِيْ ٱلْخِلْقَةِ نَاقِصَةً حَتَىٰ أَتَتَهَا رَقَى اللَّهُ عَلَىٰ أَلَا الْعَقْلِيّ ، فَكَأَنَهَا كَانَتْ فِيْ ٱلْخِلْقَةِ نَاقِصَةً حَتَىٰ أَتَهَا .

وَهَـٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ بَيَّنَاهُ هُو ٱلَّذِيْ كَانَ يَحُوْمُ عَلَيْهِ ٱلرُّوَاةُ وَٱلْعُلَمَاءُ بِٱلشَّعْرِ قَدِيْمًا ، يُحِشُوْنَهُ وَلَا يَجِدُوْنَ بَيَانَهُ وَتَأْوِيْلَهُ ، فَنَرَىٰ ٱلأَصْمَعِيَّ مَثَلًا يَقُوْلُ فِيْ شِعْرِ لَبِيْدٍ : إِنَّهُ طَيْلَسَانُ عَجْدُوْنَ بَيَانَهُ وَتَأْوِيْلَهُ ، فَنَرَىٰ ٱلأَصْمَعِيَّ مَثَلًا يَقُوْلُ فِيْ شِعْرِ لَبِيْدٍ : إِنَّهُ طَيْلَسَانُ طَبَرِيٌّ . أَيْ : طَبْرِيٌّ . أَيْ : فِيْهِ ٱلْقُوَّةُ وَلَيْسَ فِيْهِ ٱلْفَنُ . فَيْهِ ٱلقَّرَ كِيْبُ وَلَيْسَ فِيْهِ ٱلْفَنُ .

وَلِلسَّبَبِ ٱلَّذِيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ بَقِيَ ٱمْرُقُ ٱلْقَيْسِ كَٱلْمِيْزَانِ ٱلْمَنْصُوْبِ فِيْ ٱلشَّعْرِ ٱلْعَرَبِيِّ يَبِينُ بِهِ ٱلنَّاقِصَ وَٱلْوَافِيَ ، قَالَ ٱلْبَاقِلَانِيُّ فِيْ كِتَابِهِ « ٱلإعْجَازُ » : وَقَدْ تَرَىٰ ٱلأُدَبَاءَ أَوَّلًا يُوَازِنُوْنَ بِشِغْرِهِ (يُرِيْدُ آمْرَأَ ٱلْقَيْسِ) فُلَانَا وَفُلَانَا ، وَيَضُمُّوْنَ أَشْعَارَهُمْ إِلَىٰ شِغْرِهِ ، حَتَّىٰ رُبَّمَا وَازَنُوْا بَيْنَ شِعْرِ مَنْ لَقِيْنَاهُ (تُوُفِّي ٱلْبَاقِلَّانِيُّ سَنَةَ ٤٠٣ لِلْهِجْرَةِ) وَبَيْنَ شِعْرِهِ فِيْ أَشْبَاءَ لَطِيْفَةٍ وَأُمُوْرٍ بَدِيْعَةٍ ، وَرُبَّمَا فَضَّلُوْهُمْ عَلَيْهِ أَوْ سَوَّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، أَوْ قَرَّبُوْا مَوْضِعَ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمْ وَبُرُوْزَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ . ٱنْتَهَىٰ .

وَمَعْنَىٰ كَلَامِهِ أَنَّ ٱمْرَأَ ٱلْقَيْسِ أَصْلٌ فِيْ ٱلْبَلَاغَةِ ، قَدْ مَاتَ وَلَا يَزَالُ يُخْلَقُ ، وَتَطَوَّرَتِ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَزَالُ يَجِيْءُ مَعَهَا ، وَبَلَغَ ٱلشَّعْرُ ٱلْعَرَبِيُّ غَايَتَهُ وَلَا تَزَالُ عَرَبِيَّتُهُ عِنْدَ ٱلْغَايَةِ .

وَعَرَضَ ٱلْبَاقِلَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ طَوِيْلَةَ آمْرِى الْقَيْسِ<sup>(۱)</sup> ، فَٱنْتَقَدَ مِنْهَا أَبْيَاتًا كَثِيْرَةً ، لِيَدُلَّ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ أَجْوَدَ شِعْرِ وَأَبْدَعَهُ وَأَفْصَحَهُ وَمَا أَجْمَعُوْا عَلَىٰ تَقَدُّمِهِ فِي ٱلصِّنَاعَةِ وَٱلْبَيَانِ ، بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ أَجْوَدَ شِعْرِ وَأَبْدَعَهُ وَأَفْصَحَهُ وَمَا أَجْمَعُوْا عَلَىٰ تَقَدُّمِهِ فِي ٱلصِّنَاعَةِ وَٱلْبَيَانِ ، هُو قَبِيْلٌ آخَرُ غَيْرَ نَظْمِ ٱلْقُرْآنِ ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ آفَاتِ ٱلْبَشَرِيَّةِ وَنَقْصِهَا وَعَوَارِهَا ؛ فَرَكِبَ فِي هُو قَبِيْلٌ آخَرُ غَيْرَ نَظْمِ ٱلْقُرْآنِ ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ آفَاتِ ٱلْبَشَرِيَّةِ وَنَقْصِهَا وَعَوَارِهَا ؛ فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ مَعًا . . فَأَصَابَ وَأَخْطَأً ، وَتَعَسَّفَ وَتَهَدَّىٰ ، وَأَنْصَفَ وَتَحَامَلَ ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ لِمَكَانَةِ آمْرِئِ ٱلْقَيْسِ فِيْ ٱبْتِكَارِهِ ٱلْبَيَانِيِّ ٱلّذِيْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ ؛ وَلَمَّا ٱنْتَقَدَ قَوْلَهُ وَلَا الطَويل] :

وَبَيْضَــةُ خِــدْرِ لَا يُــرَامُ خِبَــاؤُهَــا تَمَتَّعَــتْ فِــيْ لَهْــوِ بِهَــا غَيْــرُ مُعْجَــلِ
قَالَ : ﴿ فَقَدْ قَالُواْ : عَنَىٰ بِذَلِكَ أَنَّهَا كَبَيْضَةِ خِدْرِ فِيْ صَفَائِهَا وَرِقَّتِهَا ، وَهَــاذِهِ كَلِـمَةٌ
حَسَنَةٌ وَلَـٰكِنْ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا بَلْ هِيَ دَائِرَةٌ فِيْ أَفْوَاهِ ٱلْعَرَبِ ﴾ أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ كَانَ ٱلْبَاقِلَّانِيُّ
يَسْمَعُ مِنْ أَفْوَاهِ ٱلْعَرَبِ فِيْ عَصْرِ آمْرِيْ ٱلْقَيْسِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ (وَبَيْضَةُ خِدْرٍ) ؟

عَلَىٰ أَنَّ ٱلْكِنَايَةَ عَنِ ٱلْحَبِيْبَةِ (بَيْضَةُ ٱلْخِدْرِ) مِنْ أَبْدَعِ ٱلْكَلَامِ وَأَحْسَنِ مَا يُؤْتَىٰ ٱلْعَقْلُ ٱلشَّعْرِيُّ ، وَلَوْ قَالَهَا ٱلْيَوْمَ شَاعِرٌ فِيْ لُنْدُنَ London أَوْ بَارِيْسَ Paris بِٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ أَرَادَهُ آمْرُوُ الشَّعْرِيُّ ، وَلَوْ قَالَهَا ٱلْيَوْمَ شَاعِرٌ فِيْ لُنْدُنَ London أَوْ بَارِيْسَ Paris بِٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِيْ أَرَادَهُ آمْرُوُ الْقَيْسِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَمِ الْقَيْسِ لَهِ الْبَاقِلَانِيُّ لَهُ لَلْمُنْ مِنْ طَرِيْقِ هَائِهَا وَلاَصْبَحَتْ مَعَ ٱلْقُبْلَةِ عَلَىٰ كُلِّ فَمِ جَمِيْلٍ ؟ بَلْ هُمْ يَمُرُّونَ فِيْ بَعْضِ بَيَانِهِمْ مِنْ طَرِيْقِ هَائِهِ ٱلْكَلِمَةِ ؟ فَيَكْنُونَ عَنِ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِيْ يَتَلَاقَىٰ فِيْهِ ٱلْكَلِمَةِ ؟ فَيَكْنُونَ عَنِ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِيْ يَتَلَاقَىٰ فِيْهِ ٱلْحَيْبِيَانِ (بِٱلْعُشِّ) وَمَا يُتَخَذُ ٱلْعُشُّ إِلَّا لِلْبَيْضَةِ إِنَّمَا عَنَىٰ ٱلشَّاعِرُ ٱلْعَظِيْمُ أَنَّ حَبِيْبَتُهُ

<sup>(</sup>١) أَيْ : مُعَلَّقَتَهُ ، وَهَـٰذِهِ ٱلْقَصَائِدُ ٱلَّتِيْ تُسَمَّىٰ ٱلْمُعَلَّقَاتُ لَمْ تُكْتَبْ وَلَمْ تُعَلَّقُ كَمَا سَنُبَيَّتُهُ فِيْ \* تَارِيْخِ آدَابِ ٱلْعَرَبِ » . { قُلْتُ : ٱنْظُرِ ٱلْجُزْءَ ٱلنَّالِثَ } .

فِيْ نَعُوْمَتِهَا وَتَرَفِهَا وَلِيْنِ مَا حَوْلَهَا ، ثُمَّ فِيْ مَسِّهَا وَحَرَارَةِ ٱلشَّبَابِ فِيْهَا ، ثُمَّ فِيْ رِقَتِهَا وَصَفَاءِ لَوْنِهَا وَبَرِيْقِهَا ، ثُمَّ فِيْ قِيَامٍ أَهْلِهَا وَذَوِيْهَا عَلَيْهَا وَلُزُوْمِهِمْ إِيَّاهَا ، ثُمَّ فِيْ حَذَرِهِمْ وَصَفَاءِ لَوْنِهَا وَبُرُمْهِمْ أَيَّاهَا وَلُوُرُهِمْ أَيَّاهَا وَلَا مُحَامَاةِ وَسَهَرِهِمْ ، ثُمَّ فِيْ آنْصِرَافِهِمْ بِجُمْلَةِ ٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ شَأْنِهَا وَبِجُمْلَةِ ٱلْقُوّةِ إِلَىٰ حِيَاطَتِهَا وَٱلْمُحَامَاةِ وَسَهَرِهِمْ ، ثُمَّ فِيْ ٱلْصَرَافِهِمْ وَمِنْ نَفْسِهَا كَبَيْضَةِ ٱلْجَارِحِ فِيْ عُشِّهِ ، إِلَّا أَنَّهَا بَيْضَةُ خِذْرٍ ، وَلِذَلِكَ مِنْهُمْ وَمِنْ نَفْسِهَا كَبَيْضَةِ ٱلْجَارِحِ فِيْ عُشِّهِ ، إِلَّا أَنَّهَا بَيْضَةُ خِذْرٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَ هَلْذَا ٱلْبَيْتِ [من الطويل] :

تَجَـاوَزْتُ أَحْـرَاسَـا إِلَيْهَـا وَمَعْشَـرًا عَلَـيَّ حِـرَاصًـا لَـوْ يُسِـرُّوْنَ مَقْتَلِـيْ فَيَـلِن فَتِلْكَ بَعْضُ مَعَانِيْ ٱلْكَلِمَةِ وَهِيَ كَمَا تَرَىٰ ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُفَسَّرَ ٱلْبَيَانُ . .

### 

تَرْجَمَ حَافِظٌ هَلْذَا ٱلْجُزْءَ ٱلنَّانِيَ مِنَ ٱلْبُؤَسَاءِ فَطَوَىٰ بِهِ ٱلأَوَّلَ ، وَكَانُوْا يَحْسَبُوْنَ ٱلأَوَّلَ قَدْ عَقِمَتْ بِمِثْلِهِ ٱلْبَلَاغَةُ فَلَا ثَانِيَ لَهُ . وَبَيْنَ ٱلْجُزْآَيْنِ زَمَنٌ لَوِ ٱتَّسَعَ بِهِ أَدِيْبٌ فِيْ قَرَاءَةِ كُتُبِ الْمُدَّةِ بِمِثْلِهِ ٱلْبَلَاغَةُ فَلَا ثَانِيَ لَهُ . وَبَيْنَ ٱلْجُزْآَيْنِ زَمَنٌ لَوِ ٱتَّسَعَ بِهِ أَدِيْبٌ فِيْ قَرَاءَةِ كُتُبِ الْأَدَبِ لَاسْتَوْعَبَهَا كُلَّهَا ، فَكَأَنَّ ٱرْتِفَاعَ ٱلسِّنِّ بِحَافِظٍ فِيْ هَلَذِهِ ٱلْمُدَّةِ جَعَلَ مِنْهُ فِيْ قُوَّةِ ٱلأَدَبِ حَافِظَيْنِ يُتَرْجِمَانِ مَعًا .

وَمَا ٱلْبُؤَسَاءُ فِيْ تَرْجَمَتِهِ إِلَّا فِكُو فَيْلَسُوْفِ تَعَلَّقَ فِيْ قَلَمِ شَاعِرٍ فَٱنْعَطَفَتْ عَلَيْهِ حَوَاشِيْ ٱلْبَيَانِ مِنْ كُلِّ نَوَاحِبْهِ ، وَجَاءَ مَا تَدْرِيْ أَشِعْرًا مِنَ ٱلنَّثْرِ أَمْ نَثْرًا مِنَ ٱلشَّعْرِ ! ؟ وَخَرَجَتْ بِهِ ٱلْكِتَابَةُ فِيْ لَوْنِ مِنَ ٱلصَّفَاءِ وَٱلإِشْرَاقِ كَأَنَّمَا تَنْحَلُّ عَلَيْهِ أَشِعَةُ ٱلضُّحَىٰ .

تَرْجَمَ حَافِظٌ فَوَضَعَ ٱللَّغَةَ بَيْنَ فِكْرِهِ وَلِسَانِهِ ، وَوَقَفَ تَحْتَ مَحَابَةٍ مِنَ ٱلسُّحُبِ ٱلَّتِيْ خَفَنَ عَلَيْكَ بِرَائِحَةِ ٱلإِعْجَازِ وَتَرَاهُ خَفَنَ عَلَيْكَ بِرَائِحَةِ ٱلإِعْجَازِ وَتَرَاهُ يَتَحَدَّرُ مَعَ ٱلْكَلَامِ وَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَيَدَعُ ، فَمَا نَزَعَ بِهِ ٱلْكَلَامُ مَنْزِعًا إِلَّا وَجَدَهُ مُتَمَكِّنَا مِنْهُ وَاَصَابَهُ كَالَّتَيَّارِ جُمْلَةً وَاحِدَةً تَلِفَ أَوْلَ ٱلنَّهْرِ وَآخِرَهُ عَلَىٰ مَدِّ مَا يَجْرِيْ ؛ فَهُو حَيْثُ كَانَ حَيْثُ أَصَابَهُ كَالتَّيَّارِ جُمْلَةً وَاحِدَةً تَلِفَ أَوْلَ ٱلنَّهْرِ وَآخِرَهُ عَلَىٰ مَدِّ مَا يَجْرِيْ ؛ فَهُو حَيْثُ كَانَ عَيْثُ وَيَعْدِرُ فِي السَّهْلِ وَفِي السَّهُ فَي السَّهْلِ وَفِي السَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَفِي السَّهُ لَوْ وَلَيْ السَّهُ لِ وَلَيْ السَّهُ وَالِمَالَ وَقِيْ الْمَعْقِ وَيَدْوِيْ وَلَا .

وَمِنْ هُنَا يَحْسَبُهُ بَعْضُهُمْ يَجْنَحُ إِلَىٰ مَا يُسْتَجْفَىٰ مِنَ ٱلْكَلَامِ ، وَإِلَىٰ ٱسْتِكْرَاهِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ وَٱلتَّكَلُّفِ لِبَعْضِهَا ؛ وَإِنَّمَا ذَاكَ وَضْعٌ مِنْ أَوْضَاعِ ٱللَّغَةِ وَمَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ الْلَّفَاظِ وَٱلتَّكَلُّفِ لِبَعْضِهَا ؛ وَإِنَّمَا ذَاكَ وَضْعٌ مِنْ أَوْضَاعِ ٱللَّغَةِ وَمَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ ٱلْبَلَاغَةِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَشْتَدُ ٱلْقَوْلُ وَيَلِيْنَ ، وَأَنْ يَكُونَ فِيْ أَجْرَاسِ ٱلْحُرُوفِ مَا فِيْ نَعَمِ ٱلْبَيْعَةِ وَمَا أَشْبَهَ هَنْدَسَةَ ٱلْبَيْعِةِ ٱللَّيْعِةِ ٱللَّيْ تَغْمِزُ ٱلنَّهُو وَتَوْمِيْ بِٱلْبَحْرِ وَتَقَذِفُ الْإِيْقَاعِ ؛ وَمَا أَشْبَهَ هَنْدَسَةَ ٱلْبَيْانِ بِهِنْدَسَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ ٱلَّتِيْ تَغْمِزُ ٱلنَّهُو وَتَوْمِيْ بِٱلْبَحْرِ وَتَقَذِفُ اللَّيْفَاعِ ؛ وَمَا أَشْبَهَ هَنْدَسَةَ ٱلْبَيْنِ فِي وُجُوهِ ٱلتَّنَاسُبِ ٱلطَّبِيْعِيِّ إِلَّا بَحْرٌ قَدْ تَحَجَّرَ لِللَّانِ اللَّهُ مَنْ صُحُورِهِ ، وَكِلَا ٱلْنَيْهِمَا عَلَىٰ مَا بَيْنَ ٱلصَّلَابَةِ وَٱللَّيْنِ تَعْبِيرٌ فِيْ أَسَالِيْبِ فَالْمَاتُهُ وَٱللَّيْنِ تَعْبِيرٌ فِيْ أَسَالِيْبِ فَالْمَاتِهُ وَٱللَّيْنِ تَعْبِيرٌ فِيْ أَسَالِيْبِ فَالْتَنَوْرَتُ أَمْوَاجُهُ مِنْ صُحُورِهِ ، وَكِلَا ٱلْنَيْهِمَا عَلَىٰ مَا بَيْنَ ٱلصَّلَابَةِ وَٱللَّيْنِ تَعْبِيرٌ فِيْ أَسَالِيْبِ

<sup>(\*) {</sup> كَتَبَهَا عَنِ ٱلْجُزْءِ ٱلنَّانِيْ مِنَ ٱلْبُؤَسَاءِ ؛ وَٱنْظُرْ مَقَالَيْ ٱلْمُؤَلِّفِ عَنْ حَافِظٍ فِيْ هَـٰذَا ٱلْجُزْءِ } .

ٱلْقُوَّةِ عَنِ ٱلْقُوَّةِ ، وَتَوْضِيْحٌ لِأَقْوَىٰ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَظْهَرَ ، بِأَقْوَىٰ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْفَىٰ .

يُخْطِئُ ٱلضَّعَافُ مِنَ ٱلْكُتَّابِ وَبِخَاصَّةٍ فِيْ أَيَّامِنَا هَالْهِ . . . إِذَا حَسِبُوْا ٱلْفَصَاحَةَ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَبِيلًا وَاحِدًا مِنَ ٱللَّفْظِ ٱلْمَأْنُوسِ ، وَلَقَدْ تَجِدُ بَعْضَ هَاوُلَاءِ ٱلضَّعَفَاءِ وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ فِيْ ٱلْكَلَامِ ٱلْجَزْلِ ٱلْمُتَفَصَّحِ مَا يَرَىٰ فِيْ جَمْجَمَةِ ٱلأَعَاجِمِ إِذَا نَطَقُوْا فَلَمْ يَبِينُوا ، وَإِنَّمَا هِيَ ٱلْعَرَبِيَّةُ ، ٱلْجَزْلِ ٱلْمُتَفَصَّحِ مَا يَرَىٰ فِيْ جَمْجَمَةِ ٱلْأَعَاجِمِ إِذَا نَطَقُواْ فَلَمْ يَبِينُوا ، وَإِنَّمَا هِيَ ٱلْعَرَبِيَّةُ ، وَالْفَصَاحَةُ فِيْ جُمْلَتِهَا وَإِحْكَامِ وَإِنَّمَا عَلَىٰ وَالْفَصَاحَةُ فِيْ جُمْلَتِهَا وَإِحْكَامِ وَإِنَّمَا عَلَىٰ وَٱلْفَصَاحَةُ فِيْ جُمْلَتِهَا وَإِحْكَامِ وَإِنَّمَا عَلَىٰ وَالْفَصَاحَةُ فِيْ جُمْلَتِهَا وَإِحْكَامِ وَالْمَعَانِي وَٱلْفَرَضِ ٱلَّذِيْ يَتَّجِهُ إِلَيْهِ كِلاَهُمَا ، فَمَتَىٰ فُصِّلَ ٱلْكَلَامُ عَلَىٰ هَالَهِ وَٱلْمَعَانِي وَٱلْفَرَضِ ٱللَّذِيْ يَتَّجِهُ إِلَيْهِ كِلاَهُمَا ، فَمَتَىٰ فُصِّلَ ٱلْكَلَامُ عَلَىٰ هَاللَهُ وَالْمَعَانِي وَٱلْمَعَانِي وَٱلْفَرَضِ ٱللَّذِيْ يَتَجِهُ إِلَيْهِ كِلاَهُمَا ، فَمَتَىٰ فُصِّلَ ٱلْكَلَامُ عَلَىٰ هَاللَهُ وَاضِحًا بَيَّنَا فِيْ كُلُّ لَفُظِ تَقُوْمُ بِهِ الْتَوْنِقِ ، إِلَىٰ ٱلْحَبْكِ ٱلْمُحْكَمِ ٱلدَّقِيْقِ ، إِلَىٰ ٱلْمُعْلِقِ اللَّهُ وَالْمَعْلِقِ اللَّهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَلَى الْمُحْكَمِ ٱلدَّوْنُ كُلُّ حَرْفِ لِمَوْضِعِهِ ، وَيَكُونُ كُلُّ الْمُعْرَفِ فِي لِمَوْضِعِهِ ، وَيَكُونُ كُلُّ مَرْفِ لِمَوْلِهِ اللْمُعْتَى اللْمُعْرَفِهُ وَلَمْ يُعْمَونُ وَيْ سِواهَا . . وَقِيَاسٍ لَا يُخْوَلِي أَلْكُونَ الْإِعْجَارُ فِيْ مَوْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْمَاتِهِ وَالْمَاتِ ، وَهِمَا أَمْكَنَ ٱلْإِعْجَارُ فِيْ مِواهَا . . وَمَا لِلْهُ وَلَمْ يُمْكِنُ فِيْ سِواهَا .

وَمُتَرْجِمُ ٱلْبُؤَسَاءِ أَحَدُ ٱلأَفْرَادِ ٱلْمَعْدُودِيْنَ ٱلَّذِيْنَ أَحْكَمُوْا هَاذِهِ ٱلطَّرِيْقَةَ وَنَفَذُوْا إِلَىٰ أَسْرَادِهَا ، فَفِيْ كُلِّ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابَتِهِ مَوْضِعُ رَوْعَةٍ ، حَتَّىٰ مَا تَدْرِيْ أَيَكْتُبُ أَمْ يَصُوْغُ أَوْ يُصَوِّرُ ؟ وَكَأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ مِنْ لِسَانٍ إِلَىٰ لِسَانٍ بَلْ مِنْ فِكْرٍ إِلَىٰ فِكْرٍ ، فَتَرَىٰ أَكْثَرَ جُمَلِهِ كَأَنَّهَا تُضِيْءُ فِيْهَا ٱلْمَصَابِبْحُ .

وَمِنَ ٱلْخَوَاصِّ ٱلَّتِيْ ٱنْفَرَدَ بِهَا حَافِظٌ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ صَنْعَةِ ٱلْفَاظِهِ ظُهُوْرَ هِيْغُوْ Hugo فِي صَنْعَةِ مَعَانِيْهِ، إِذْ لَا تَجِدُ غَيْرَهُ مِنَ ٱلْمُتَرْجِمِيْنَ يَتَّسِعُ لِهَاذَا ٱلأُسْلُوْبِ أَوْ يُطِيْقُهُ، وَٱكْثُرُ ٱلْكُتُبِ ٱلْمُتَرْجُمَةِ إِلَىٰ ٱلْعَرَبِيَّةِ إِنَّمَا تَطْمِسُ عَلَىٰ ٱسْمِ ٱلْمُتَرْجِمِ قَبْلَ أَنْ تَكْشِفَ عَنِ ٱسْمِ ٱلْمُوَلِّفِ ، فَلَا يَحْيَا ٱلْمَيْثُ إِلَىٰ ٱلْعَرَبِيَّةِ إِنَّمَا تَطْمِسُ عَلَىٰ ٱسْمِ ٱلْمُتَرْجِمِ قَبْلَ أَنْ تَكْشِفَ عَنِ ٱسْمِ ٱلْمُوَلِّفِ ، فَلَا يَحْيَا ٱلْمَيْثُ إِلَىٰ الْعَرَبِيَةِ إِلَىٰ الْحَيِّ ، وَهُمْ فِيْ أَكْثَرِ مَا يَصْنَعُونَ لَا يَعْدُونَ أَنْ يُصَحِّونا ٱلْعَامِيَّةِ أَنْ يُطَعِينَا ٱلْمَيْنُ إِلَى الْمَيْسَانِ عَلَىٰ الْمَائِقِ أَنْ يَكُونَ نَاقِلَ ٱلْكِتَابِ هَالْذَا أَوْ ذَاكَ أَوْ ذَلِكَ ، يُفَصِّحُوا بِهَا قَلِيْلًا ، فَيَسْتَوِيْ فِيْ صَنْعَةِ ٱلْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ نَاقِلَ ٱلْكِتَابِ هَالْذَا أَوْ ذَاكَ أَوْ ذَلِكَ ، لِلْمُعَلِّقُ عَلَىٰ مُسَمَّاهُ .

غَيْرَ أَنَّكَ فِيْ ٱلْبُؤَسَاءِ تَرَىٰ مَعَ ٱلتَّرْجَمَةِ صَنْعَةً غَيْرَ ٱلتَّرْجَمَةِ ، وَكَأَنَّمَا أَلَفَ هِيْجُوْ هَلذَا ٱلْكِتَابَ مَرَّةً وَٱلْفَهُ حَافِظٌ مَرَّتَيْنِ ، إِذْ يَنْقُلُ عَنِ ٱلْفَرَنْسِيَّةِ ، ثُمَّ يَفْتَنُ فِيْ ٱلتَّعْبِيْرِ عَمَّا يَنْقُلُ ، ثُمَّ

يُحْكِمُ الصَّنْعَةَ فِنِمَا يَفْتَنُّ ، ثُمَّ يُبَالِغُ فِيْمَا يُحْكِمُ ، فَأَنْتَ مِنْ كِتَابِهِ فِيْ لُغَةِ التَّرْجَمَةِ ، ثُمَّ فِيْ بَيَانِ ٱللَّغَةِ ، ثُمَّ فِيْ قُوَّةِ ٱلْبَيَانِ ؛ وَبِهَاذَا خَرَجَ ٱلْكِتَابُ وَإِنَّ مُتَرْجِمَهُ لأَحَقُّ بِهِ فِيْ ٱلْعَرَبِيَّةِ مِنْ مُؤَلِّفِهِ ، وَجَاءَ وَمَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ أَنْ يَشْمَىٰ أَنَّهُ لِحَافِظِ دُوْنَ سِوَاهُ .

وَتِلْكَ طَرِيْقَةٌ فِيْ ٱلْكِتَابَةِ لَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهَا إِلَّا بِٱلأَدَبِ ٱلْغَزِيْرِ ، وَٱلدَّوْقِ ٱلنَّاضِجِ ، وَٱلْبَيَانِ ٱلْمَطْبُوعِ ؛ ثُمَّ بِٱلصَّبْرِ عَلَىٰ مُطَاوَلَةِ ٱلتَّعَبِ وَمُعَانَاةِ ٱلْكَدَّ فِيْ تَخَيُّرِ ٱللَّفْظِ وَتَجْوِيْدِ ٱللَّمْلُوبِ وَتَصْفِيَةِ ٱلْعِبَارَةِ ، فَلَقَدْ يُنْفِقُ ٱلْكَاتِبُ وَقْتًا فِيْ عُمْرِ ٱللَّيْلِ لِيَخْرُجَ مِنْ آخِرِهِ سَطْرًا فِيْ اللَّمْلُوبِ وَتَصْفِيَةِ ٱلْعِبَارَةِ ، فَلَقَدْ يُنْفِقُ ٱلْكَاتِبُ وَقْتًا فِيْ عُمْرِ ٱللَّيْلِ لِيَخْرُجَ مِنْ آخِرِهِ سَطْرًا فِيْ الْأَسْلُوبِ وَتَصْفِيةِ ٱلْعِبَارَةِ ، فَلَقَدْ يُنْفِقُ ٱلْكَاتِبُ وَقْتًا فِيْ عُمْرِ ٱللَّيْلِ لِيَخْرُبَعَ مِنْ آخِرِهِ سَطْرًا فِيْ نُورِ ٱلْفَجْرِ ، وَبِهَاذَا ٱلصَّنِيْعِ جَاءَتْ صَفَحَاتُ ٱلْبُؤَسَاءِ عَلَىٰ قِلَّتِهَا كَشَبَابِ ٱلْهَوَىٰ : لِكُلِّ يَوْمِ مِنْهُ فَجُرُهُ وَشَمْسُهُ ، وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ قَمَرُهَا وَنُجُومُهُهَا .

称 恭 恭

وَٱلَّذِيْ نَغْتَمِزُهُ فِيْ هَانِهِ ٱلتَرْجَمَةِ أَنَّ ٱلضَّجَرَ يَسْتَبِدُ أَخْيَانَا بِصَاحِبِنَا فَيَسْتَكْرِهُهُ عَلَىٰ غَيْرِ طَبْعِهِ ، وَيَرُدُهُ إِلَىٰ غَيْرِ مَاْلُوْفِهِ ، وَمِنْ ثُمَّ يَضْطَرِبُ ذَوْقُهُ وَسَلِيْقَتُهُ أَوْ يَذْهَبُ بِهِ عَنْهُمَا ، فَيَعْدِلُ طَبْعِهِ ، وَيَرُدُهُ إِلَىٰ غَيْرِ مَاْلُوْفِهِ ، وَمِنْ ثُمَّ يَضْطَرِبُ ذَوْقُهُ وَسَلِيْقَتُهُ أَوْ يَذْهَبُ بِهِ عَنْهُمَا ، فَيَعْدِلُ بِاللّهَ عَنْ عَنْ لَفُظِهِ ٱلْمَعْرُوفِ ٱلّذِي ٱسْتَعْمَلَهُ ٱلأُدْبَاءُ فِيْهِ كَاسْتِعْمَالِهِ : قَارِنْ بَيْنَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَ مِثْلَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يُجِلُّ بِوَزْنِ ٱلْكَلِمَةِ فِيْ مِيْزَانِ ٱلذَّوْقِ ، فَتَرَىٰ ٱلْعِبَارَةَ ٱلْبَابِسَةَ فِيْ الْمَعْمَلِهُ اللّهُ عَلْمَ مَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ ٱلضَّعْفِ فِي الْمُعْمَ لِلْحَدِ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ ٱلضَّعْفِ فِي الْمِنْ الْفَيْقِ الْمُعْمَلِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَلَمْ يَنَثَرَّهْ عَنْهُ كِتَابٌ إِلَّا ذَلِكَ ٱلْكِتَابَ ٱلْعَزِيْزَ ٱلَّذِيْ ٱهْتَزَّتْ لَهُ ٱلسَّمَـٰلَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ .

# المَلَّاحُ التَّائِهُ (\*)

إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ عَنْ شِغْرٍ قَرَأْتُهُ ، كَانَ مِنْ دَأْبِيْ أَنْ أَفْرَأَهُ مُتَنَبِّتًا أَتَصَفَّحُ عَلَيْهِ فِيْ ٱلْحَرْفِ
وَٱلْكَلِمَةِ ، إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ وَٱلْقَصِيْدَةِ ، إِلَىٰ ٱلطَّرِيْقَةِ وَٱلنَّهْجِ ، إِلَىٰ مَا وَرَاءَ ٱلْكَلَامِ مِنْ بَوَاعِثِ
ٱلنَّفْسِ ٱلشَّاعِرَةِ ، وَدَوَافِعِ ٱلْحَيَاةِ فِيْهَا ، وَعَنْ أَيِّ أَحْوَالِ هَلَذِهِ ٱلنَّفْسِ يَصْدُرُ هَلَاا ٱلشَّعْرُ ، وَلِيَّقْسِ ٱلشَّاعِرَةِ ، وَدَوَافِعِ ٱلْحَيَاةِ فِيْهَا ، وَعَنْ أَيِّ أَحْوَالِ هَلَذِهِ ٱلنَّفْسِ يَصْدُرُ هَلَاا ٱلشَّعْرُ ، وَبِيَّاتُهُا يَتَصَرَّفُ بِمَعَانِيْهِ ، وَكَيْفَ وَبِأَيْهَا يَتَصِلُ ٱلإِلْهَامُ بِهِ ، وَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانِيْهِ ، وَكَيْفَ يَسَبَّرُ فِلْ إِلَىٰ ٱلْإِلْهَامُ بِهِ ، وَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانِيْهِ ، وَكَيْفَ يَسَبَرْ سِلُ إِلَىٰ طَبْعِهِ ، وَمِنْ أَيْنَ ٱلْمَأْتَىٰ فِيْ رَدِيْتِهِ وَسَقْطِهِ ، وَبِمَاذَا يَسْلُكُ إِلَىٰ تَجْوِيْدِهِ وَإِبْدَاعِهِ ؟

ثُمُّ كَيْفَ حِدَّةُ قَرِيْحَتِهِ وَذَكَاءُ فِكْرِهِ وَٱلْمَلَكَةُ ٱلنَّفْسِيَّةُ ٱلْبَيَانِيَّةُ فِيْهِ ، وَهَلْ هِيَ جَبَارَةٌ مُتَعَسَّفَةٌ تَمْلِكُ ٱلْبَيَانَ مِنْ حُدُوْدِ ٱللُّغَةِ فِيْ ٱللَّفْظِ إِلَىٰ حُدُوْدِ ٱلإِلْهَامِ فِيْ ٱلْمَعْنَىٰ ، مَلَكَةُ ٱسْتِقْلَالٍ تَنْفُذُ بِٱلأَمْرِ وَٱلنَّهْيِ جَمِيْعًا ، أَوْ هِيَ ضَعِيْفَةٌ رِخْوَةٌ لَيْسَ مَعَهَا إِلَّا ٱلاخْتِلَالُ وَٱلاضْطِرَابُ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا يَحْمِلُ ٱلضَّعِيْفَ عَلَىٰ طَبْعِهِ ٱلْمَكْدُوْدِ كُلَّمَا عَنْفَ بِهِ سَقَطَ بِهِ ؟

أَتَبَيَّنُ كُلَّ هَلْذَا فِيْمَا أَقْرَأُ مِنَ ٱلشَّعْرِ ، ثُمَّ أَزِيْدُ عَلَيْهِ آنْتِقَادَهُ بِمَا كُنْتُ أَصْنَعُهُ أَنَا لَوْ أَنَّيْ عَالَجْتُ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، ثُمَّ أُضِيْفُ إِلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا أَثْبَتُهُ مِنْ أَنْوَاعِ عَالَجْتُ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، ثُمَّ أُضِيْفُ إِلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا أَثْبَتُهُ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّمْتِوَاذِ ٱلْتَيْ يُحَدِّثُهَا ٱلشَّعْرُ فِيْ نَفْسِيْ ؛ فَإِنِّيْ لأَطْرَبُ لِلشَّعْرِ ٱلْجَيِّدِ ٱلْوَثِيْقِ أَنْوَاعًا مِنَ ٱلطَّرَبِ لاَ نَوْعًا وَاحِدًا ، وَهِي تُشْبِهُ فِيْ ٱلتَّفَاوُتِ مَا بَيْنَ قَطْرَةِ ٱلنَّذَى ٱلصَّافِيَةِ فِيْ وَرَقِ ٱلزَّنْبَقَةِ وَقَطْرَةِ ٱلشَّعَاعَةِ ٱلْمُنَالَّةَةِ فِيْ حَوْهَرِ ٱلْمَاسَةِ وَمَوْجَةِ ٱلثُوْرِ ٱلْمُتَالِّهَةِ فِيْ كَوْكَبِ ٱلزُّهْرَةِ .

وَأَكْثَرُ ٱلشَّعْرِ ٱلَّذِيْ يُنْظَمُ فِيْ أَيَّامِنَا هَاذِهِ لَا يَتَّصِلُ بِنَفْسِيْ ، وَلَا يَخِفُّ عَلَىٰ طَبْعِيْ ، وَلَا يَا فَكُ وَاللَّهُ عِنْ الطَّرِيْقِ أَنَا كَٱلرَّجُلِ يَمُرُ بِيْ فِيْ الطَّرِيْقِ لَا أَعْرِفُهُ : فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْ وَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَمَا أَبْصِرُ مِنْهُ رَجُلًا وَإِنْسَانِيَّةً وَحَيَاةً أَكْثَرَ مِمّا أَرَاهُ لَا أَعْرِفُهُ : فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْ وَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَمَا أَبْصِرُ مِنْهُ رَجُلًا وَإِنْسَانِيَّةً وَحَيَاةً أَكْثَرَ مِمّا أَرَاهُ لَوْ أَعْرِفُهُ : فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْ وَلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَمَا أَبْصِرُ مِنْهُ رَجُلًا وَإِنْسَانِيَّةً وَطَرْبُوشًا ؛ وَٱلْعَجِيْبُ أَنَّهُ كُلِّمَا ضَعُفَ ٱلشَّاعِرُ مِنْ هَا وُلَاءٍ قَوِيَ عَلَىٰ مِفْدَارِ ذَلِكَ فِي الطَّرِيْقِ فِي اللَّهُ وَالْمَعَانِيْ فَيْ السَّوَاهِدِ وَٱلْحُجَجِ مَا لَوْ أَلْهِمَ بِعَدَدِهِ مِنَ ٱلْمُعَانِيْ

 <sup>(\*) {</sup>دِيْوَانُ ٱلشَّاعِرِ ٱلْمُهَنْدِسِ عَلِيْ مَحْمُود طَلهَ. وَٱنْظُرْ «فِيْ ٱلنَّقْدِ» مِنْ كِتَابِنَا «حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ» } .

وَٱلْخَوَاطِرِ لَكَانَ عَسَىٰ . .

تِلْكَ طَبَقَاتٌ مِنَ ٱلضَّعْفِ تَظَاهَرَتِ ٱلْحُجَجُ مِنْ أَصْحَابِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا طَبَقَاتٌ مِنَ ٱلْقُوّةِ ، غَيْرَ أَنَّ مِصْدَاقَ ٱلشَّهَادَةِ لِلأَقْوِيَاءِ عِظَامُهُمُ ٱلْمَشْبُوْحَةُ ، وَعَضَلَاتُهُمُ ٱلْمَفْتُوْلَةُ ، وَقُلُوْبُهُمُ ٱلْجَرِيْئَةُ ، أَمَّا ٱلأَلْسِنَةُ فَهِيَ شُهُوْدُ ٱلزُّوْرِ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلْقَضِيَّةِ خَاصَّةً .

\* \* \*

هُنَاكَ مِيْزَانٌ لِلشَّاعِرِ ٱلصَّحِيْحِ وَلِلآخِرِ ٱلْمُتَشَاعِرِ : فَٱلأَوَّلُ تَأْخُذُ مِنْ طَرِيْقَتِهِ وَمَجْمُوعِ شِعْرِهِ أَنَّهُ مَا نَظَمَ إِلَّا لِيُشْبِتَ أَنَّهُ قَدْ وَضَعَ شِعْرًا ، وَٱلثَّانِيْ تَأْخُذُ مِنْ شِعْرِهِ وَطَرِيْقَتِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَظَمَ لِيُشْبِتَ أَنَّهُ قَرَأَ شِعْرًا . . . وَهَالذَا ٱلنَّانِيْ يُشْعِرُكَ بِضَعْفِهِ وَتَلْفِيْقِهِ أَنَّهُ يَخْدُمُ ٱلشَّعْرَ لِيَكُوْنَ شَاعِرًا ، وَلَـٰكِنَّ ٱلأَوَّلَ يُرِيْكَ بِقُوْرِتِهِ وَعَبْقَرِيَّتِهِ أَنَّ ٱلشَّعْرَ نَفْسَهُ يَخْدِمُهُ لِيَكُوْنَ هُوَ شَاعِرُهُ .

أَمَّا فَرِيْقُ ٱلْمُتَشَاعِرِيْنَ فَلْيُمَثَّلْ لَهُ ٱلْقَارِئُ بِمَنْ شَاءَ وَهُوَ فِيْ سَعَةٍ . . . وَأَمَّا فَرِيْقُ ٱلشُّعَرَاءِ
فَفِيْ أَوَائِلِ أَمْثِلَتِهِ عِنْدِيْ ٱلشَّاعِرُ ٱلْمُهَنْدِسُ عَلِي مَحْمُود طَنهَ . أَشْهَدُ أَنِّيْ أَكْتُبُ عَنْهُ ٱلآنَ بِنَوْعٍ
مِنَ ٱلإعْجَابِ ٱلّذِيْ كَتَبْتُ بِهِ فِيْ « ٱلْمُقْتَطَفِ » عَنْ أَصْدِقَائِيْ ٱلْقُدَمَاءِ : مَحْمُودٌ بَاشَا
ٱلْبَارُودِيِّ ، وَإِسْمَاعِيْلُ بَاشَا صَبْرِي ، وَحَافِظٌ ، وَشَوْقِي ، رَحِمَهُمُ ٱللهُ وَأَطَالَ بَقَاءَ

صَاحِبِنَا ؛ فَهَـٰذَا ٱلشَّابُ ٱلْمُهَنْدِسُ أُوْتِيَ مِنْ هَنْدَسَةِ ٱلْبِنَاءِ قُوَّةَ ٱلتَّمْبِيْزِ وَدِقَّةَ ٱلْمُحَاسَبَةِ ، وَوُهِبَ مَلَكَةَ ٱلْفَصْلِ بَيْنَ ٱلْحُسْنِ وَٱلْقُبْحِ فِيْ ٱلأَشْكَالِ مِمَّا عِلَّتُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَمَا عِلْتُهُ مِنَ ٱلذَّوْقِ ، وَهَـٰذَا إِلَىٰ جَلَاءِ ٱلْفِطْنَةِ وَصِقَالَ ٱلطَّبْعِ وَتَمَوُّجِ ٱلْخَيَالِ وَٱنْفِسَاحِ ٱلذَّاكِرَةِ وَٱنْتِظَام ٱلأَشْيَاءِ فِيْهَا ؛ وَبِهَلْذَا كُلِّهِ ٱسْتَعَانَ فِيْ شِعْرِهِ وَقَدْ خُلِقَ مُهَنَّدِسًا شَاعِرًا ، وَمَعْنَىٰ هَلْذَا أَنَّهُ خُلِقَ شَاعِرًا مُهَنْدِسًا ؛ وَكَأَنَّ آللهُ تَعَالَىٰ لَمْ يُقَدِّرْ لِهَالْذَا ٱلشَّاعِرِ ٱلْكَرِيْمِ تَعَلُّمَ ٱلْهَنْدَسَةِ وَمُزَاوَلَتَهَا وَٱلْمَهَارَةَ فِيْهَا إِلَّا لِمَا سَبَقَ فِيْ عِلْمِهِ أَنَّهُ سَيَنْبُغُ نُبُوْغَهُ لِلْعَرَبِيَّةِ فِيْ زَمَنِ ٱلْفَوْضَىٰ وَعَهْدِ ٱلتَّقَلْقُلِ ، وَحِيْنَ فَسَادِ ٱلطَّرِيْقَةِ وَتَخَلُّفِ ٱلأَذْوَاقِ وَتَرَاجُعِ ٱلطَّبْعِ وَوُقُوعِ ٱلْغَلَطِ فِيْ هَـٰذَا ٱلْمَنْطِقِ لِانْعِكَاسِ ٱلْفَضِيَّةِ ، فَيَكُونُ ٱلْبُرُهَانُ عَلَىٰ أَنَّ هَـٰذَا شَاعِرٌ وَذَاكَ نَابِغَةٌ وَذَلِكَ عَبْقَرِيِّي ــ هُوَ عَيْنُهُ ٱلْبُرْهَانَ عَلَىٰ أَنْ لَا شِعْرَ وَلَا نُبُوْغَ وَلَا عَبْقَرِيَّةً ؛ وَهَـٰذِهِ فَوْضَىٰ نَحْتَاجُ فِيْ تَنْظِيْمِهَا إِلَىٰ (مَصْلَحَةِ تَنْظِيْم) بِٱلْهَنْدَسَةِ وَٱلَاتِهَا وَٱلرِّيَاضَةِ وَأُصُوْلِهَا وَٱلأَشْكَالِ وَٱلرُّسُوْم وَفُنُوْنِهَا ، فَجَاءَ شَاعِرُنَا هَلْذَا وَفِيْهِ ٱلطُّبُّ لِمَا وَصَفْنَا ؛ فَهُوَ يَنْظِمُ شِعْرَهُ بِقَرِيْحَةِ بَيَانِيَّةٍ هَنْدَسِيَّةٍ ، أَسَاسُهَا ٱلاتِّزَانُ وَٱلضَّبْطُ ، وَصَوَابُ ٱلْحُسْبَةِ فِيْمَا يُقَدِّرُ لِلْمَعْنَىٰ ، وَإِبْدَاعُ ٱلشَّكْلِ فِيْمَا يُنْشِئُ مِنَ ٱللَّفْظِ ، وَأَلَّا يُتْرَكَ ٱلْبِنَاءُ ٱلشُّعْرِيُّ قَائِمًا لِيَقَعَ إِذْ يَكُوْنُ وَاهِنًا فِيْ أَسَاسِهِ مِنَ ٱلصَّنَاعَةِ ، بَلْ لِيَثْبُتَ ، إِذْ يَكُوْنُ أَسَاسُهُ مِنَ ٱلصِّنَاعَةِ فِيْ رُسُوْخٍ وَعَلَىٰ قَدْرٍ .

وَدِيْوَانُ ﴿ ٱلْمَلَاحِ ٱلتَّانِهِ ﴾ ٱلَّذِيْ أَخْرَجَهُ هَلْذَا ٱلشَّاعِرُ لَا يَنْزِلُ بِصَاحِبِهِ مِنْ شِعْرِ ٱلْعَصْرِ دُوْنَ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ ؛ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَقْرَأَهُ وَتَعْتَبِرَ مَا فِيْهِ بِشِعْرِ ٱلآخَرِيْنَ حَتَّىٰ تَجِدَ ٱلشَّاعِرَ ٱلْمُهَنْدِسَ كَأَنَّهُ قَادِمٌ لِلْعَصْرِ مُحَمَّلًا بِذِهْنِهِ وَعَوَاطِفِهِ وَآلَاتِهِ وَمَقَايِسِهِ لِيُصْلِحَ مَا فَسَدَ ، وَيُهْذِمَ وَيَثِيْنِيَ .

\* \* \*

دِيْوَانُ ٱلشَّاعِرِ ٱلْحَقِّ هُوَ إِنْبَاتُ شَخْصِيَتِهِ بِبَرَاهِيْنَ مِنْ رُوْحِهِ ؛ وَهَا هُنَا فِيْ " ٱلْمَلَّحِ ٱلتَّائِهِ " رُوْحٌ قَوِيَةٌ فَلْسَفِيَةٌ بَيَانِيَةٌ ، تُؤْتِيْكَ ٱلشِّعْرَ ٱلْجَيِّدَ ٱلَّذِيْ تَقْرَوُهُ بِٱلْقَلْبِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلْعَقْلِ وَٱلْعَقْلِ ، وَتَرَاهُ كِفَاءَ أَغْرَاضِهِ ٱلَّتِيْ يَنْظِمُ فِيْهَا ؛ فَهُوَ مُكْثِرٌ حِيْنَ يَكُونُ ٱلإِكْثَارُ شِعْرًا ، مُقِلٌ حِيْنَ يَكُونُ ٱلشَّعْرُ هُوَ ٱلْإِقْلَالَ ؛ ثُمَّ هُو عَلَىٰ ذَلِكَ مَتِيْنٌ رَصِيْنٌ ، بَارِعُ ٱلْخَيَالِ ، وَاسِعُ الإِخَاطَةِ ، تَرَاهُ كَٱلدَّائِرَةِ : يَصْعَدُ بِكَ مُحِيْطُهَا وَيَهْبِطُ لَا مِنْ أَنَهُ نَاذِلٌ أَوْ عَالٍ ، وَلَكِنْ مِنْ أَلِا حَالَةِ ، تَرَاهُ كَٱلدَّائِرَةِ : يَصْعَدُ بِكَ مُحِيْطُهَا وَيَهْبِطُ لَا مِنْ أَنَهُ نَاذِلٌ أَوْ عَالٍ ، وَلَكِنْ مِنْ

أَنَّهُ مُلْتَفٌّ مُنْدَمِجٌ ، مَوْزُوْنٌ مُقَدَّرٌ ، وُضِعَ وَضْعَهُ ذَلِكَ لِيَطُوْحَ بِكَ .

هُوَ شِعْرٌ تَعْرِفُ فِيْهِ فَنَيَّةَ ٱلْحَيَاةِ ، وَلَيْسَ بِشَاعِرٍ مَنْ لَا يَنْقُلُ لَكَ عَنِ ٱلْحَيَاةِ نَقْلًا فَنَيًّا شِعْرِيًّا ، فَتَرَاهُ فِيْ ٱلشَّعْرِ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ شِعْرِيًّا ، فَتَرَاهُ فِيْ ٱلشَّعْرِ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مَعًا ، وَلَيْسَ بِشِعْرٍ مَا إِذَا قَرَأْتَهُ ، وَٱسْتَرْسَلْتَ إِلَيْهِ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ وَجْهًا مِنْ وُجُوْهِ ٱلْفَهْمِ وَٱلتَّصْوِيْرِ لِلْحَيَاةِ وَٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ نَفْسٍ مُمْتَازَةٍ مُدْرِكَةٍ مُصَوِّرَةٍ .

وَلِهَاذَا فَلَيْسَ مِنَ الشَّرْطِ عِنْدِيْ أَنْ يَكُونَ عَصْرُ الشَّاعِرِ وَبِيْئَتُهُ فِيْ شِعْرِهِ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ تَكُونَ عَصْرُ الشَّاعِرِ وَبِيْئَتُهُ فِيْ شِعْرِهِ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ نَفْسُهُ الشَّاعِرَةُ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهَا فِيْ الْفَهْمِ وَالتَّصْوِيْرِ ، وَأَنْتَ تُغْبِتُ هَالِهِ النَّفْسَ بِهَالِهِ الطَّرِيْقَةِ أَنَّ لَهَا أَلْحَقَّ فِيْ أَنْ تَقُولَهَا ، إِذْ بِهَا لِلْعُقُولِ وَالأَرْوَاحِ أُخْتُ الْكَلِمَةِ الْقَدِيْمَةِ : كَلِمَةِ الشَّرِيْعَةِ الَّتِيْ جَاءَتْ بِهَا النَّبُوّةُ مِنْ قَبْلُ .

وَلَيْسَ فِيْ شِغْرِ عَلِي طَالَهَ مِنْ عَصْرِيَّاتِنَا غَيْرُ ٱلْقَلِيْلِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْعَجِيْبَ أَنَّهُ لَا يَنْظُمُ فِيْ هَـٰذَا ٱلْقَلِيْلِ إِلَّا حِيْنَ يَخْرُجُ ٱلْمَعْنَىٰ مِنْ عَصْرِهِ وَيَلْتَحِقُ بِٱلتَّارِيْخِ ، كَرِثَاءِ شَوْقِيْ وَحَافِظٍ ، وَعَدْلِيْ بَاشَا ، وَفَوْزِي ٱلْمَعْلُوْفِ ، وَٱلطَّيَّارَيْنِ : دُوْسٍ وَحَجَّاجٍ ، وَٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيْمِ فَيْصَلٍ ؟ وَعَدْلِيْ بَاشَا ، وَفَوْزِي ٱلْمَعْلُوْفِ ، وَٱلطَّيَّارَيْنِ : دُوْسٍ وَحَجَّاجٍ ، وَٱلْمَلِكِ ٱلْعَظِيْمِ فَيْصَلٍ ؟ فَإِنْ يَكُنْ هَلْذَا ٱلنَّدْبِيرُ عَنْ قَصْدٍ وَإِرَادَةٍ فَهُو عَجِيْبٌ ، وَإِنْ كَانَ ٱتَّفَاقًا وَمُصَادَفَةً فَهُو أَعْجَبُ ؟ عَلَىٰ أَنَّهُ فِيْ مَظَاهِرِهَا ، مُتَكَلِّمَةً ، عَلَىٰ أَنَّهُ فِيْ مَظَاهِرِهَا ، مُتَكَلِّمَةً ، وَمُعَامِرَةً ، وَمَالِكَةً .

أَمَّا سَائِرُ أَغْرَاضِهِ فَإِنْسَانِيَّةٌ عَامَّةٌ ، تَتَغَنَّى ٱلنَّفْسُ فِيْ بَعْضِهَا ؛ وَتَمْرَحُ فِيْ بَعْضِهَا ، وَتَمْرَحُ فِيْ بَعْضِهَا ، وَلَيْسَ فِيْهَا طَيْشٌ وَلَا فُجُوْرٌ وَلَا زَنْدَقَةٌ إِلَّا . . . ظِلَالًا مِنَ ٱلْحَيْرَةِ أَوِ الشَّكِّ ، كَتِلْكَ ٱلْتَيْ فِيْ قَصِيْدَةِ « ٱللهُ وَٱلشَّاءِرُ » ، وَأَظُنُهُ يُتَابِعُ فِيْهَا ٱلْمَعَرِّيَّ ، وَلَسْتُ أَذْرِيْ كَمْ يَنْخَدِعُ ٱلنَّاسُ بِٱلْمَعَرِّيِّ هَانَهُ وَٱلشَّاءِرُ » ، وَأَظُنُهُ يُتَابِعُ فِيْهَا ٱلْمَعَرِّيَّ ، وَلَسْتُ أَذْرِيْ كَمْ يَنْخَدِعُ ٱلنَّاسُ بِٱلْمَعَرِّيِّ هَانَدَا ، وَهُو فِيْ رَأْيِيْ شَاعِرٌ عَظِيْمٌ غَيْرَ أَنَّ لَهُ بِضَاعَةً مِنَ ٱلتَّلْفِيْقِ تَعْدِلُ مَا تُخْرِجُهُ « لَانْكَشِيرُ Lancashire » (١) مِنْ بَضَائِعِهَا إِلَىٰ أَسْوَاقِ ٱلدُّنْيَا .

<sup>(</sup>۱) لانكشير Lancashire : مقاطعة تقع في غرب إنكلترة على البحر الإيرلندي ، اشتهرت منذ القرن السابع عشر كمركز لصناعة النسيج . بَسّام .

وَمِمًا يُعْجِبُنِيْ فِيْ شِعْرِ عَلِي طَلهَ أَنَّهُ فِيْ مَنَاحِي فَلْسَفَتِهِ وَجِهَاتِ تَغْكِيْرِهِ يُوَافِقُ رَأْيِي ٱلَّذِيْ أَرَاهُ دَائِمًا ، وَهُو أَنَّ ثَوْرَةَ ٱلرُّوْحِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ وَمَعْرَكَتَهَا ٱلْكُبْرَىٰ مَعَ ٱلْوُجُوْدِ - لَيْسَتَا فِيْ ظَاهِرِ ٱلثَّوْرَةِ وَلا فِي ٱلْعِرَاكِ مَعَ ٱللهِ كَمَا صَنعَ ٱلْمُعَرِّيُّ وَأَضْرَابُهُ فِيْ طَيْشِهِمْ وَحَمَاقَتِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمَا الثَّوْرَةِ وَلا فِي ٱلْعِرَاكِ مَعَ ٱللهِ كَمَا صَنعَ ٱلْمُعَرِّيُ وَأَضْرَابُهُ فِي طَيْشِهِمْ وَحَمَاقَتِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمَا فِي ٱلْهُدُوءِ ٱللَّهِيْ عَلَيْشِهِمْ وَحَمَاقَتِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمَا أَلهُ وَيَ ٱللهُدُوءِ ٱللَّهِيْعِيَّةً مُتَخَدَّةً لِكَشْفِ ٱلْحِكْمَةِ وَنَاللهُ وَيَ ٱللهَّاعِرِ كَمَا تَبْتَسِمُ بِأَزْهَارِهَا وَنُجُومِهَا ، وَيَجْعَلُ ٱلشَّاعِرَ أَدَاةً طَبِيْعِيَّةً مُتَخَدَّةً لِكَشْفِ ٱلْحِكْمَةِ وَتَعْطِيَتِهَا مَعًا ، فَإِنَّ ٱلْعَجِيْبَ ٱلَذِي أَعْجَبُ مِنْهُ فِي ٱلتَّدْبِيْرِ ٱلإللهِيِّ لِللْفُوسِ ٱلْحَسَّاسَةِ - أَنَّ وَتَعْطِيتِهَا مَعًا ، فَإِنَّ ٱلْعَجِيْبَ ٱلذِي أَعْجَبُ مِنْهُ فِي ٱلتَّدْبِيْرِ ٱلإللهِيِّ لِللْفُوسِ ٱلْحَسَّاسَةِ - أَنَّ وَتَعْطِيتِهَا مَعًا ، فَإِنَّ ٱلْعَجِيْبَ ٱلَذِي أَعْجَبُ مِنْهُ فِي ٱلتَّدْبِيْرِ ٱلإللهِيِّ لِللْفُوسِ ٱلْحَسَّاسَةِ - أَنَّ رَخْوفَ الطَّبِيْعَةِ حِيْنَ تَبْتَدِعُ وَتَوْرَاهُ وَمَا يَجْوِيهِ وَمَا يَجْوِي مَجْرَاهُ فِي ٱلْفَنَّ إِنْمَا هِي ضَرْبٌ مِنْ ذُخُوفِ ٱلطَّبِيْعَةِ حِيْنَ تَبْتَكِعُ وَمَا يَتَصِرُ لِلْالْمُعْرَاءِ لَمَ اللَّهِ مِنْ أَنْ الْمَعْرَاءِ لَا مَنْ اللهُ عَلَى اللَّهِ الْمَالِحِ وَٱلْمَنَافِعِ ، وَلَنْ تَنْتَصِرَ إِلَّا بِيَقَائِهُا أَوْهَارًا ، فَذَلِكَ حَرْبُهَا وَسِلْمُهَا مَعًا .

\* \* \*

وَأُسْلُوْبُ شَاعِرِنَا أُسْلُوْبُ جَزْلٌ ، أَوْ إِلَىٰ ٱلْجَزَالَةِ ، تَبْدُوْ ٱللَّغَةُ فِيهِ وَعَلَيْهَا لَوْنٌ خَاصَّ مِنْ أَلْوَانِ ٱلنَّفْسِ ٱلْجَمِيْلَةِ يَزْهُوْ زُهُوَّهُ فَيَكُثُرُ مِنْهُ فِيْ ٱلنَّفْسِ تَأْثِيْرُهَا وَجَمَالُهَا ، وَهَلَاهِ هِيَ لُغَةُ ٱلشَّعْرِ بِخَاصَّتِهِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ نُنَبَهُ هُنَا إِلَىٰ مَعْنَى غَرِيْبٍ ، وَذَلِكَ أَنَكَ تَجِدُ بَعْضَ ٱلنَّظَّامِيْنَ يُخسِنُونَ مِنَ ٱللُّغَةِ وَقُنُوْنِ ٱلأَدَبِ . فَإِذَا نَظَمُواْ وَخَلَّا نَظْمُهُمْ مِنْ رُوْحٍ ٱلشَّعْرِ ـ ظَهَرَتِ يُخسِنُونَ مِنَ ٱللُّغَةِ وَقُنُوْنِ ٱلأَدَبِ . فَإِذَا نَظَمُواْ وَخَلَّا نَظْمُهُمْ مِنْ رُوْحٍ ٱلشَّعْرِ ـ ظَهَرَتِ اللَّلْفَاطُ فِي أَوْزَانِهِمْ وَكَأَنَهَا فَقَدَتُ شَيْئًا مِنْ قِيْمَتِهَا : كَأَنَّ مَوْضِعَهَا فِي هَاللَّا ٱلنَّظُمِ غَيْرُ مُوضِعِهَا فِي اللَّغَةِ ، وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱللَّفْظُ وَلَا تَغَيَّرَ ، وَلَاكِنَّ مَوْضِعَهُ ثَمَّ هُوَ ٱلّذِي أَعْلَى مُوضِعِهَا فِي اللَّغَةِ ، وَمَا آخِتُلَفَ ٱللَّفْظُ وَلَا تَغَيَّرَ ، وَلَاكِنَّ مَوْضِعَهُ ثَمَّ هُو ٱلَذِي أَعْلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَغَيَّرَ ، وَلَاكِنَ مَوْضِعَهُ فَمْ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَى وَهُو اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَى اللَّهُ الْمُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الل

وَمَا ٱلأَسْلُوْبُ ٱلْبَيَانِيُّ إِلَّا وَسِيْلَةٌ فَنَّيَّةٌ لِمُضَاعَفَةِ ٱلتَّعْبِيْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ هَاذَا مَا يُعْطِيْهِ كَانَ وَسِيْلَةً فَنَيَّةً أُخْرَىٰ لِمُضَاعَفَةِ ٱلْخَيْبَةِ ، وَهَاذَا مَا تُحِسُّهُ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ شِعْرِ ٱلنَّظَّامِيْنَ أَوِ ٱلْبَدِيْعِيِّينَ فِيْ ٱلعُصورِ ٱلْمَيْتَةِ ، وَنُحِسُّهُ فِيْ ٱلشَّعْرِ ٱلْمَيْتِ ٱلّذِيْ لَا يَزَالُ يُنْشَرُ بَيْنَنَا .

وَعَلِي طَلهَ إِذَا حَرَصَ عَلَىٰ أُسْلُوْبِهِ وَبَالَغَ فِيْ إِثْقَانِهِ وَٱسْتَمَرَّ يُجْرِيْهِ عَلَىٰ طَرِيْقَتِهِ ٱلْجَيَّدَةِ

مُتَقَدِّمًا فِيْهَا ، مُتَعَمَّقًا فِيْ أَسْرَارِ الْأَلْفَاظِ وَمَا وَرَاءَ الْأَلْفَاظِ ، وَهِيَ تِلْكَ الرَّوْعَةُ الْبَيَائِيَّةُ الَّنِي تَكُونُ وَرَاءَ النَّعْبِيْرِ وَلَيْسَ لَهَا السُمْ فِيْ التَّعْبِيْرِ ، مُعْتَبِرًا اللَّغَةَ الشَّعْرِيَّةَ - كَمَا هِيَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ - تَكُونُ وَرَاءَ النَّعْبِيْرِ وَلَيْسَ لَهَا السُمْ فِيْ التَّعْبِيْرِ ، مُعْتَبِرًا اللَّغَةَ الشَّعْرِيَّةَ - كَمَا هِيَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ ، وَلَا رَيْبَ ، سَيَجِدُ مِنْ إِسْفَافِ طَبْعِهِ الْقَوِيِّ ، وَعَوْنِ تَأْلِيْفًا مُوسِيْقِيَّا لَا تَأْلِيْفًا لُعَوِيًّا . . فَإِنَّهُ أَنْ وَلَا رَيْبَ ، سَيَجِدُ مِنْ إِسْفَافِ طَبْعِهِ الْقَوِيِّ ، وَعَوْنِ فَكْرِهِ الْمُشْبُوبِ ، وَإِلْهَامِ فَرِيْحَتِهِ الْمُولِدَةِ - مَا يَجْمَعُ لَهُ النَّبُوغَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، بِحَيْثُ يَعُدُّهُ الْوُجُودُ مِنْ كِبَارِ مُصَوِّرِيْهِ ، وَتَتَّخِذُهُ الْحَيَاةُ مِنْ بُلَغَاءِ اللْمُعَبِّرِيْنَ عَنْهَا فِيْ الْعَرَبِيَّةِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ الْوُجُودُ مِنْ كِبَارِ مُصَوِّرِيْهِ ، وَتَتَّخِذُهُ الْحَيَاةُ مِنْ بُلَغَاءِ اللْمُعَبِّرِيْنَ عَنْهَا فِيْ الْعَرَبِيَّةِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ الْوُبُولِ الْمُعَبِيْقِ ، وَيَصِلُهُ السَّلْكُ بِشَوْقِي وَحَافِظِ وَالْمُولُولِ النَّارِيْخِيَّةِ الشَّمِيْنَةِ ، وَيَصِلُهُ السَّلْكُ بِشَوْقِي وَحَافِظِ وَالْمُولُ الْمُسَمِّقِ وَبَالِكُ الْمُسَمِّقِ وَالْمُولُولِ الْمُسَمِّقِ وَالْمُولُ الْمُسَمِّقِ جَبَلَ اللُورِ الْبَيَانِيِّ ، إِلَىٰ الْمُومِ الْفَيْسِ .

وَلَيْسَ هَانَا بِبَعِيْدٍ عَلَىٰ مَنْ يَقُوْلُ فِيْ صِفَةِ ٱلْقَلْبِ [من الكامل]:

يَسا قَلْسبُ عِنْسدَكَ أَيُّ أَسْسرَادِ
يَسا ثُسوْرَةً مَشْبُوبَسةَ ٱلنَّسادِ
حَمَّلْتُسهُ ٱلْعِسبُ اَلَّسٰذِيْ فَسرِقَستْ
وَأَنْسرْتَ مِنْسهُ ٱلسرُّوْحَ فَسانْطَلَقَستْ
وَعَجِبْتُ مِنْسهُ ٱلسرُّوْحَ فَسانْطَلَقَستْ
وَعَجِبْتُ مِنْسكَ وَمِنْ إِسَائِكَ فِي وَعَجِبْتُ مِنْسكَ وَمِنْ إِسَائِكَ فِي وَتَلَقُّستِ ٱلمُتكَبُسرِ ٱلصَّلِسفِ
وَتَلَقُّستِ ٱلمُتكَبُسرِ ٱلصَّلِسفِ
وَوَهِمْستَ نَسارًا ذَاتَ إِيْمَساضٍ
وَوَهِمْستَ نَسارًا ذَاتَ إِيْمَساضٍ
مَسرَّتْ بِعَيْنِكَ لَمْحَهُ ٱلْمَساضِ
وَالأَرْضُ ضَاقَ فَضَاؤُهَا ٱلرَّحْبُ
حَسالَ ٱلْهَوَىٰ وَتَغَسَرَّقَ ٱلصَّحْبُ

مَا ذِلْنَ فِي نَشْرٍ وَفِي طَيِ طَيِ أَفْهُ وَالْكِي طَيِ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيْ الْحَيْ الْحَيْ الْحَيْ الْحَيْ الْحَيْ الْحَيْفِ الْحِيْفِ الْحَيْفِ الْمَعْفِ الْمَعْفِ الْمُعْفِي الْمَعْفِ الْمَعْفِ الْمَعْفِ الْمُعْفِي الْمُعْمِي الْ

وَلَوْ ذَهَبْنَا نَخْتَارُ مِنْ هَلِذَا ٱلدِّيْوَانِ لَاخْتَرْنَا أَكْثَرَهُ ، فَقَصَائِدُهُ وَمَقَاطِيْعُهُ تَتَعَاقَبُ وَلَكِينَ تَعَاقُبَ ٱلشَّمْسِ عَلَىٰ أَيَّامِهَا ؛ تَظْهَرُ جَدِيْدَةَ ٱلْجَمَالِ فِيْ كُلِّ صَبَاحٍ ، لِأَنَّ وَرَاءَ ٱلصَّبَاحِ مَادَّةَ ٱلْفَجْرِ ، وَكَذَلِكَ تَأْتِيْ ٱلْقَصَائِدُ مِنْ نَفْسِ شَاعِرِهَا .

## « ٱلْمُقْتَطَفُ » وَٱلْمُتنَبِّيُّ (\*)(١)

« ٱلْمُقْتَطَفُ » شَيْخُ مَجَلَّاتِنَا ؛ كُلُّهُنَّ أَوْلَادُهُ وَأَحْفَادُهُ ؛ وَهُو كَٱلْجَدِّ ٱلْأَكْبَرِ : زَمَنَّ يَجْتَمِعُ ، وَتَارِيْخٌ يَتَوَاكُمُ ، وَآنْفِرَادٌ لَا يُلْحَقُ ، وَعِلْمٌ يَزِيْدُ عَلَىٰ ٱلْعِلْمِ بِأَنَّهُ فِيْ ٱلذَّاتِ ٱلَّتِيْ تَفْرِضُ إِجْلَالَهَا فَرْضًا ، وَتَجِبُ لَهَا ٱلْحُرْمَةُ وُجُوبًا وَيَتَضَاعَفُ مِنْهَا الاسْتِحْقَاقُ فَيَتَضَاعَفُ لَهَا ٱلْحَوْمَةُ وَجُوبًا وَيَتَضَاعَفُ مِنْهَا الاسْتِحْقَاقُ فَيَتَضَاعَفُ لَهَا ٱلْحَوْمَةُ وَجُوبًا وَيَتَضَاعَفُ مِنْهَا الاسْتِحْقَاقُ فَيَتَضَاعَفُ لَهَا ٱلْحَوْمَةُ وَجُوبًا وَيَتَضَاعَفُ مِنْهَا الاسْتِحْقَاقُ فَيَتَضَاعَفُ لَهَا ٱلْحَوْمَةُ وَهُوبًا وَيَتَضَاعَفُ مِنْهَا اللَّاسْتِحْقَاقُ فَيَتَضَاعَفُ لَهَا الْعَقْ

وَهَلِ ٱلْجَدُّ إِلَّا ٱَبُوَّةٌ فِيْهَا أَبُوَّةٌ أُخْرَىٰ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا عَرْشٌ حَيٍّ دَرَجَاتُهُ ٱلْجِيْلُ تَحْتَ ٱلْجِيْلِ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا عَرْشٌ حَيٍّ دَرَجَاتُهُ ٱلْجِيْلُ تَحْتَ ٱلْجَيْلِ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا ٱمْتِدَادٌ مَسَافَاتُهُ ٱلْعَصْرُ فَوْقَ ٱلْعَصْرِ ؟

وَ الْمُقْتَطَفُ » يَكْبُرُ وَلَا يَهْرَمُ ، وَيَتَقَدَّمُ فِي الزَّمْنِ تَقَدُّمَ الْمُخْتَرَعَاتِ مَاضِيَةٌ بِالنَّوامِيْسِ الْمُقْتَطَفُ » يَكْبُرُ وَلَا يَهْرَمُ ، وَيَتَقَدَّمُ فِي اَلْمُقْلِم الْمُنْفَرِدِ بِعَبْقَرِيَّتِهِ : وَاجِبُهُ الأَوْلَ أَنْ يَكُونَ دَائِما الأَوَّلَ ؛ ﴾ فَلَقَدْ أُنْشِئَ هَلذا « الْمُقْتَطَفُ » وَمَا فِي الْمُجَلَّاتِ الْعَرَبِيَّةِ مَا يُغْنِي عَنْهُ ، ﴿ ثُمُّ عَلَى فِي الدَّهْرِ سَبْعَةً وَثَمَانِيْنَ مُجَلَّدًا أَقَامَهَا سَبْعَةً وَثَمَانِيْنَ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنْ لَيْسَ عَنْهُ ، ﴿ ثُمُ عَلَى فِي الدَّفْيَ الدُّنْيَا حَوْلَهُ بِأَخْلَاقِهَا وَطِبَاعِهَا ، وَتَحَوَّلَتْ مَجَلَّاتٌ كَنِيْرَةٌ إِلَىٰ مَنْ يُقْنِي عَنْهُ ؛ ﴾ ثُمَّ أَسَفَّتِ الدُّنْيَا حَوْلَهُ بِأَخْلَاقِهَا وَطِبَاعِهَا ، وَتَحَوَّلَتْ مَجَلَّاتٌ كَنِيْرَةٌ إِلَىٰ مَنْ يُقْنِي عَنْهُ ؛ ﴾ ثُمَّ أَسَفَّتِ الدُّنْيَا حَوْلَهُ بِأَخْلَاقِهَا وَطِبَاعِهَا ، وَتَحَوَّلَتْ مَجَلَّاتٌ كَنِيْرَةٌ إِلَىٰ مِنْ يُقْنِي عَنْهُ وَيَ الدَّنِي وَالشُّمُو فِيهِ مِنْ اللَّهُ فِي الدَّيْنِ وَالشَّمُو فِيهِ وَالسُّمُو فِيهِ وَالسُّمُو فِيهِ مَنْ الدَّيْنِ وَالْمُوسِيلَةِ ؛ وَالسُّمُو فِيهِ وَالسُّمُو فِيهِ مَا اللَّهُ فِي الدَّنِي وَالْمُوسِيلَةِ ؛ وَلَا اللَّهُ فِي الدَّيْنِ وَالْفَضِيلَةِ ؛ وَالسُّمُو فِيهِ اللَّاعِبُ وَاللَّهُ فِي الدَّيْنِ وَالْفَضِيلَةِ ؛ وَالسُّمُونِ يَشِي الدُّنِيلَ الْمُقْتَلِقُ اللَّهُ فِي الدَّيْنَ اللَّهُ فِي الدَّيْنِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فِي مَنْ لِللَّهُ مِنْ يَقْيَلِهِ إِلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّه

 <sup>(\*\*) «</sup> الرسالة » العدد : ۱۳۲ ، ۱۸ شوال سنة ۱۳٥٤ هـ = ۱۳ يناير/كانون الآخر ۱۹۳٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحة : ۸۰ .

 <sup>(</sup>١) كِتَابُ ﴿ ٱلْمُتَنَبِّي ﴾ لِلصَّدِيْقِ مَحْمُوْد مُحَمَّد شَاكِر .

وَقَدْ بَدَأَ « ٱلْمُقْتَطَفُ » مُجَلَّدَهُ ٱلنَّامِنَ وَٱلنَّمَانِيْنَ بِعَدَدِ ضَخْمِ أَفْرَدَهُ لِلْمُتَنَبِّيْ ('). وَلَئِنْ كَانَتِ ٱلأَنْدِيَةُ وَٱلْمُحَلَّاتُ قَدِ ٱحْتَفَلَتْ بِهَاذَا ٱلشَّاعِرِ ٱلْعَظِيْمِ ، فَمَا أَحْسَبُ إِلَّا أَنَّ رُوْحَ ٱلشَّاعِرِ ٱلْعَظِيْمِ ، فَمَا أَحْسَبُ إِلَّا أَنَّ رُوْحَ ٱلشَّاعِرِ ٱلْعَظِيْمِ قَدِ ٱحْتَفَلَتْ بِهَاذَا ٱلْعَدَدِ مِنَ « ٱلْمُقْتَطَفِ » .

وَلَسْتُ أَغْلُوْ إِذَا قُلْتُ : إِنَّ هَلِذِهِ ٱلرُّوْحَ ٱلْمُتَكَبِّرَةَ قَدْ أَظْهَرَتْ كِبْرِيَاءَهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَاعْتَزَلَتِ ٱلْمَشْهُوْرِيْنَ مِنَ ٱلْكُتَّابِ وَٱلأُدْبَاءِ ، وَلَزِمَتْ صَدِيْقَنَا ٱلْمُتَوَاضِعَ ٱلأُسْتَاذَ مَحْمُوْد شَاكِر مُدَّةَ كِتَابَتِهِ هَلْذَا ٱلْبَحْثَ ٱلتَّفِيْسَ ٱلَّذِيْ أَخْرَجَهُ « ٱلْمُقْتَطَفُ » فِي زُهَاءِ سِتِيْنَ وَمِئَةِ صَفْحَةٍ ، تَدُلُهُ فِي تَفْكِيْرِهِ ، وَتُوْحِيْ إِلَيْهِ فِيْ ٱسْتِنْبَاطِهِ ، وَتُنْبَهُهُ فِيْ شُعُورِهِ ، وَتُبَصِّرُهُ أَشْيَاءَ كَانَتْ خَافِيّةً وَكَانَ الصَّدْقُ فِيهَا ، لِيرُدَّ بِهَا عَلَىٰ أَشْيَاءَ كَانَتْ مَعْرُوفَةً وَكَانَ فِيهَا ٱلْكَذِبُ ؛ ثُمَّ كَانَتْ خَافِيّةً وَكَانَ فِيهَا ٱلْكَذِبُ ؛ ثُمَّ يَعْنَتُهُ بِكُلِّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنْ يَكْتُبَ ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفْسِ ذَاتِهَا ، لَا ٱلْحَيَاةَ ٱلَّتِيْ جَاءَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلنَّفُوسِ أَعْدَائِهَا وَحُسَّادِهَا .

وَلَقَدْ كَانَ أَوَّلُ مَا خَطَرَ لِيْ بَعْدَ أَنْ أَمْضَيْتُ فِيْ قِرَاءَةِ هَلذَا الْعَدَدِ ـ أَنَّ الْمُوَلِّفَ جَاءَ بِمَا يَصِحُّ الْقَوْلُ فِيْهِ : إِنَّهُ كَتَبَ تَارِيْخَ الْمُتَنَبِّيْ وَلَمْ يَنْقُلْهُ ؛ ثُمَّ لَمْ أَكَدْ أُمْعِنُ فِيْ الْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ خُبِّلَ يَصِحُّ الْقَوْلُ فِيْهِ : إِنَّهُ كَتَبَ تَارِيْخَ الْمُتَنَبِّيْ وَلَمْ يَنْقُلُهُ ؛ ثُمَّ لَمْ أَكَدْ أُمْعِنُ فِي الْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ خُبِّلَ إِلَيْ اللهُ قَدْ وَضَعَ لِشِعْرِ الْمُتَنَبِّيْ بَعْدَ تَفْسِيْرِ الشُّوَّاحِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ تَفْسِيْرًا جَدِيْدًا مِنَ الْمُتَنَبِّيْ نَفْسِهِ ؛ وَمَا الْكَلِمَةُ الْجَدِيْدَةُ فِيْ تَارِيْخِ هَلذَا الشَّاعِرِ الْغَامِضِ إِلَّا الْكَلِمَةُ الَّتِيْ نَشَرَهَا « الْمُقَاطَفُ » الْيَوْمَ .

إِنَّ هَـٰذَا ٱلْمُتَنَبِّيْ لَا يَفْرُغُ وَلَا يَنْتَهِيْ ؛ فَإِنَّ ٱلإعْجَابَ بِشِعْرِهِ لَا يَنْتَهِيْ وَلَا يَفْرُغُ ؛ وَقَدْ كَانَ نَفْسًا عَظِيْمَةً خَلَقَهَا ٱللهُ كَمَا أَرَادَ ، وَخَلَقَ لَهَا مَادَّتَهَا ٱلْعَظِيْمَةَ عَلَىٰ غَيْرِ مَا أَرَادَتْ ، فَكَأَنَّمَا جَعَلَهَا بِذَلِكَ زَمَنًا يَمْتَدُّ فِيْ ٱلزَّمَنِ .

وَكَانَ ٱلرَّجُلُ مَطْوِيًا عَلَىٰ سِرُّ ٱلْقَى ٱلْغُمُوْضَ فِيْهِ مِنْ أَوَّلِ تَارِيْخِهِ، وَهُوَ سِرُّ نَفْسِهِ، وَسِرُّ شَعْرِهِ ، وَسِرُ تَفْرِهِ ؛ وَبِهَانَا ٱلسَّرِّ كَانَ ٱلْمُتَنَبِّيْ كَٱلْمَلِكِ ٱلْمَغْصُوْبِ ٱلَّذِيْ يَرَىٰ ٱلتَّاجَ وَٱلسَّيْفَ يَنْتَظِرَانِ رَأْسَهُ جَمِيْعًا ، فَهُو يَتَّقِيْ ٱلسَّيْفَ بِٱلْحَذَرِ وَٱلتَّلَقُفِ وَٱلْغُمُوْضِ ، وَيَطْلُبُ ٱلسَّيْفَ بِٱلْحَذَرِ وَٱلتَّلَقُفِ وَٱلْغُمُوْضِ ، وَيَطْلُبُ ٱلسَّيْفَ بِٱلْحَذَرِ وَٱلتَّلَقُفِ وَٱلْغُمُوْضِ ، وَيَطْلُبُ ٱلتَّاجَ بِٱلْكِتْمَانِ وَٱلْحِيْلَةِ وَٱلْأَمَلِ .

<sup>(</sup>١) { يَنَابِرُ/كَانُونَ الآخرَ سَنَةَ ١٩٣٦م } .

وَمِنْ هَلذَا السَّرِّ بَدَأَ كَاتِبُ ﴿ الْمُقْتَطَفِ ﴾ ، فَجَاءَ بَحْثُهُ يَتَحَدَّرُ فِي نَسَقِ عَجِيْبٍ ، مُتَسَلْسِلًا بِالتَّارِيْخِ كَأَنَهُ وِلَادَةٌ وَنُمُو وَشَبَابٌ : وَعَرَضَ بَيْنَ ذَلِكَ شِعْرَ أَبِي الطَّيِّبِ عَرْضًا خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ هَلذَا الشَّعْرَ قَدْ فِيْل مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ فَمِ شَاعِرِهِ عَلَىٰ حَوَادِثِ نَفْسِهِ وَأَحْوَالِهَا ، وَبِذَلِكَ النَّي أَنَّ هَلذَا الشَّعْرِ الذِي كَانَ مَادَّةَ التَّهْوِيْلِ فِي ذَلِكَ الشَّعْرِ الْفَخْمِ ، إِذْ كَانَتْ فِي وَاعِيَةِ الرَّجُلِ النَّكَشَفَ السَّرُ الذِي كَانَ مَادَّةَ التَّهُويْلِ فِي ذَلِكَ الشَّعْرِ الْفَخْمِ ، إِذْ كَانَتْ فِي وَاعِيَةِ الرَّجُلِ دَوْلَةً أَضْخَمُ ، وَوْلَةٌ أَضْخَمُ شِعْرٍ ، وَجَاءَتْ مُبَالَغَاتُهُ كَانَتُ مُرَا أَضْخَمُ شِعْرٍ ، وَجَاءَتْ مُبَالَغَاتُهُ كَانَا اللَّعْوِيِّ .

وَمِنْ أَعْجَبِ مَا كَشَفَهُ مِنْ أَسْرَارِ ٱلْمُتَنَبِّيْ سِرُّ حُبَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ خَوْلَةَ أَخْتَ ٱلأَمِيْرِ سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ ، وَكَتَبَ فِيْ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةً صَفْحَةً كَبِيْرَةً ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تُرْضِهِ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُؤَمِّلُ أَنْ يَكُنُبَ هَلذَا ٱلْفَصْلَ فِيْ خَمْسِيْنَ وَجْهَا مِنَ « ٱلْمُقْتَطَفِ » ؛ وَهَلذَا ٱلْبَابُ مِنْ غَرَائِبِ هَلذَا ٱلْبَحْثِ ، فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ فِيْ ٱلدُّنْيَا ٱلْمَكْتُوبَةِ (أَيْ : ٱلتَّارِيْخِ) يَعْلَمُ هَلذَا ٱلسِّرَّ أَوْ يَظُنُهُ ، وَٱلأَدِلَةُ ٱلْبَيْ جَاءَ بِهَا ٱلْمُؤلِّفُ تَقِفُ ٱلْبَاحِثَ ٱلْمُدَقِّقَ بَيْنَ ٱلإِثْبَاتِ وَٱلتَّفِي ؛ وَمَتَىٰ لَمْ يَشْعُلِيْعَ الْمُدَّقِّقَ بَيْنَ ٱلإِثْبَاتِ وَٱلتَّفِي ؛ وَمَتَىٰ لَمْ يَشْعِلِيْعَ الْمَرْءُ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا فِيْ خَبَرٍ جَدِيْدٍ يَكْشِفُهُ ٱلْبَاحِثُ وَلَمْ يَهْتَلِ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَهَلذَا يَصْبُكَ إِعْجَابًا يُذْكِرُ وَهَلذَا حَسْبُهُ فَوْزًا يُعَدُّ .

وَلَعَمْرِيْ لَوْ كُنْتُ أَنَا فِيْ مَكَانِ ٱلْمُتَنَبِّيْ مِنْ سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ لَقُلْتُ : إِنَّ ٱلْمُوَلَفَ قَدْ صَدَقَ . . . فَهُنَاكَ مَوْضِعٌ لَا بُدَّ أَنْ يُبْحَثَ فِيهِ ٱلْقَلْبُ ٱلشَّاعِرُ ٱلَّذِيْ وَضَعَتْ فِيهِ ٱلدُّنْيَا حِكْمَتَهَا ، وَطَوَتْ فِيْهِ ٱلدُّنْيَا مُرَّمَّ فِيْهِ ٱلدُّنْيَا مُحَمَّتَهَا ، وَطَوَتْ فِيْهِ ٱلْقُلَاثِ أَكْبَرُ مِنْهَا كُلُهَا أَنْ وَحْيَهُ ، وَأَصْغَرُ هَاذِهِ ٱلنَّلَاثِ أَكْبَرُ مِنْهَا كُلُهَا . . .

مصطفى صادق الرافعي

### مُحَمَّدٌ (\*)(١)

عَمَلُ ٱلأُسْتَاذِ تَوْفِيْقِ ٱلْحَكِيْمِ فِيْ تَصْنِيْفِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ٱشْبَهَ شَيْءٍ بِعَمَلِ «كريسْتُوف كُولُمْبُس Christophe Columbus » فِيْ ٱلْكَشْفِ عَنْ أَمْرِيْكَة وَإِظْهَارِهَا مِنَ ٱلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا : لَمْ يَخْلُقْ وُجُوْدَهَا وَلَلْكِنَّهُ أَوْجَدَهَا فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ٱلْبَشَرِيِّ ، وَذَهَبَ إِلَيْهَا : فَقِيْلَ : جَاءَ بِهَا إِلَىٰ الْعَالَمِ ، وَكَانَتْ مُعْجِزَتُهُ أَنَّهُ رَآهَا بِٱلْعَيْنِ ٱلَّتِيْ فِيْ عَقْلِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ٱلصَّبْرَ وَٱلْمُعَانَاةَ وَٱلْحِذْقَ وَٱلْعِلْمَ حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهَا حَقِيْقَةً مَاثِلَةً .

قَرَأَ ٱلأُسْتَاذُ كُتُبَ ٱلسُّيْرَةِ وَمَا تَنَاوَلَهَا مِنْ كُتُبِ ٱلتَّارِيْخِ وَٱلطَّبَقَاتِ وَٱلْحَدِيْثِ وَٱلشَّمَائِلِ ، بِقَرِيْحَةٍ غَيْرِ فَرِيْحَةٍ أَلْمُوَرِّخِ ، وَفِكْرَةٍ غَيْرِ فِكْرَةٍ ٱلْفَقِيْهِ ، وَطَرِيْقَةٍ غَيْرِ طَرِيْقَةِ ٱلْمُحَدَّثِ ، وَخَيَالٍ غَيْرِ خَيَالِ ٱلْقَاصِّ ، وَعَقْلٍ غَيْرِ عَقْلِ ٱلزَّنْدَقَةِ ، وَطَبِيْعَةٍ غَيْرِ طَبِيْعَةِ ٱلرَّأْيِ ، وَقَصْدٍ غَيْرِ وَخَيَالٍ غَيْرِ خَيَالِ ٱلْقَاصِّ ، وَعَقْلٍ غَيْرِ عَقْلِ ٱلزَّنْدَقَةِ ، وَطَبِيْعَةٍ غَيْرِ طَبِيْعَةِ ٱلرَّأْيِ ، وَقَصْدٍ غَيْرِ فَيْكَالٍ غَيْرِ خَيَالِ ٱلْفَائِيَةِ ٱلْمَشْبُوبَةِ ، فَصْدِ ٱلْجَدَلِ ، فَخَلَصَ لَهُ ٱلْفَنُ ٱلْجَمِيْلُ ٱلَّذِيْ فِيْهَا ، إِذْ قَرَأَهَا بِقَرِيْحَتِهِ ٱلْفَنْيَةِ ٱلْمَشْبُوبَةِ ، وَآمَرَهَا ، إِذْ قَرَأَهَا بِقَرِيْحَتِهِ ٱلْفَنِيَّةِ ٱلْمَشْبُوبَةِ ، وَآمَرَهَا مِنَ ٱلتَّادِيْخِ بِهَائِهِ ٱلْفَائِيَةُ الْمَشْبُوبَةِ وَهَاللَا عَرَضِهَا ٱلإَلْهِي مُحَقِّقَةً عَجَائِبَهَا ٱلسَّامِيةِ مُتَّجِهَةً إِلَىٰ خَرَضِهَا ٱلإَلْهِي مُحَقِّقَةً عَجَائِبَهَا ٱلسَّامِيةِ مُتَّجِهَةً إِلَىٰ خَرَضِهَا ٱلإَلْهِي مُحَقِّقَةً عَجَائِبَهَا ٱلرُّوْحَانِيَّةَ ٱلْمُعْجِزَةً .

وَقَدْ أَمَدَّتُهُ السَّيْرَةُ بِكُلِّ مَا أَرَادَ ، وَتَطَاوَعَتْ لَهُ عَلَىٰ مَا آشْتَهَىٰ ، وَلَانَتْ فِيْ يَدِهِ كَمَا يَلِينُ ٱلذَّهَبُ فِيْ يَدِ صَائِغِهِ ، فَجَاءَ بِهَا مِنْ جَوْهَرِهَا وَطَبِيْعَتِهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا خَيَالٌ وَلَا رَأْيٌ وَلَا يَغْبِيرٌ ، وَجَاءَتْ مَعَ ذَلِكَ فِيْ تَصْنِيْفِهِ حَافِلَةً بِأَبْدَعِ ٱلْخَيَالِ ، وَأَسْمَىٰ ٱلرَّأْيِ ، وَأَبْلَغِ ٱلْعِبَارَةِ ، نَعْبِيرٌ ، وَجَاءَتْ مَعَ ذَلِكَ فِيْ تَصْنِيْفِهِ حَافِلَةً بِأَبْدَعِ ٱلْخَيَالِ ، وَأَسْمَىٰ ٱلرَّأْيِ ، وَأَبْلَغِ ٱلْعِبَارَةِ ، إِذْ أَذْرَكَ بِنَظْرَتِهِ ٱلْفَنْيَةِ تِلْكَ ٱلأَحْوَالَ ٱلنَّفْسِيَّةَ ٱلْبَلِيْغَةَ . فَنَظَمَهَا عَلَىٰ قَانُونِهَا فِيْ ٱلْحَيَاةِ ، وَجَمَعَ حَوَادِثَهَا ٱلْمُدَوَّنَةَ فَصَوَرَهَا فِيْ هَيْئَةٍ وَقُوْعِهَا كَمَا وَقَعَتْ ، وَٱسْتَخْرَجَ ٱلْقِصَصَ وَجَمَعَ حَوَادِثَهَا الْمُدَوَّنَةَ فَصَوَرَهَا فِيْ هَيْئَةٍ وَقُوْعِهَا كَمَا وَقَعَتْ ، وَآسْتَخْرَجَ ٱلْقِصَصَ الْمُرْسَلَةَ فَآدَارَهَا حِوَارًا كَمَا جَاءَتْ فِيْ ٱلْسِنَةِ أَهْلِهَا ، وَبِهَاذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ أَعَادَ ٱلتَّارِيْخَ حَيًّا

 <sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ١٣٦ ، ١٧ ذو القعدة سنة ١٣٥٤ هـ = ١٠ فبراير/شباط ١٩٣٦ م ، السنة الرابعة ، الصفحة : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١) كِتَابُ تَوْفِيْقِ ٱلْحَكِيْمِ .

يَتَكَلَّمُ ، وَفِيْهِ الْفِكْرَةُ وَمَلَائِكَتُهَا وَشَيَاطِينُهَا ، وَكَشَفَ ذَلِكَ الْجَمَالَ الرُّوْحَانِيَّ فَكَانَ هُوَ الْفَنَّ ، وَجَلَا تِلْكَ النُّقُوْسَ الْعَالِيَةَ فَكَانَتْ هِيَ الْفَلْسَفَةَ ؛ وَأَبْقَىٰ عَلَىٰ تِلْكَ الْبَلَاغَةِ فَكَانَتْ هِيَ الْبَيَانَ . كَانَتِ السَّيْرَةُ كَاللَّوْلُوَةِ فِيْ الصَّدَفَةِ ، فَآسْتَخْرَجَهَا فَجَعَلَهَا اللَّوْلُوَةَ وَحْدَهَا .

إِنَّ هَـٰلَا الْكِتَابَ يَفْرِضُ نَفْسَهُ بِهَـٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ الْفَنْيَةِ الْبَدِيْعَةِ ، فَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ لِوُجُوٰدِهِ ، إِذْ هُوَ الضَّرُوْرِيُّ مِنَ السِّيْرَةِ فِيْ زَمَنِنَا هَـٰلَا ؛ وَلَا يُغْتَمَزُ فِيهِ أَنَّهُ تَخْرِيْفُ وَتَزْوِيْرٌ وَتَلْفِيْقٌ ، إِذْ لَمْسَ فِيْهِ حَرْفٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُرَدُّ بِأَنَّهُ آرَاءٌ يُخْطِئُ الْمُخْطِئُ مِنْهَا وَيُوسِيْبُ الْمُصِيْبُ ، إِذْ هُوَ عَلَىٰ نَصِّ التَّارِيْخِ كَمَا حَفِظَنْهُ الأَسَانِيْدُ ، وَلَا يُرْمَىٰ بِالْغَثَاثَةِ وَالْوَكَاكَةِ وَضَعْفِ النَّسَقِ ، إِذْ هُو فَصَاحَةُ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ الْخُلَصِ كَمَا رُويَتْ بِأَلْفَاظِهَا ، وَلَا يُؤْمَىٰ إِلْفَاظِهَا ، وَالْرَكَاكَةِ وَضَعْفِ النَّسَقِ ، إِذْ هُو فَصَاحَةُ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ الْخُلَّصِ كَمَا رُويَتْ بِأَلْفَاظِهَا ، وَلَا يُونَىٰ فَقَدْ حَصَّنَهُ اللهُولَافِ ، أَمِينَا لِا يُقْتَحَمُ ، وَكَانَ فِيْ عَمَلِهِ مُخْلِطًا أَنَمَ الْإِخْلَاصِ ، أَمِينًا بِأَوْفَىٰ

وَمِنْ فَوَائِدِ هَالِذِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ أَنَّهَا هَيُّأَتِ ٱلسِّيْرَةَ لِلتَّرْجَمَةِ إِلَىٰ ٱللَّغَاتِ ٱلأُخْرَىٰ فِي شَكْلٍ مِنْ أَحْسَنِ أَشْكَالِهَا يُرْغِمُ هَاذَا ٱلزَّمَنَ عَلَىٰ أَنْ يَقْرَأَ بِٱلإعْجَابِ تِلْكَ ٱلْحِكَايَةَ ٱلْمُنْفَرِدَةَ فِيْ ٱلتَّارِيْخِ ٱلإِنْسَانِيِّ ؛ كَمَا أَنِّهَا قَرَّبَتْ وَسَهَّلَتْ فَجَعَلَتِ ٱلسِّيرَةَ فِيْ نَصِّهَا ٱلْعَرَبِيِّ كِتَابًا مَدْرَسِيًّا بَلِيْغًا بَلَاغَةَ ٱلْقَلْبِ وَٱللَّسَانِ ، مُرَبِّيًا لِلرُّوحِ ، مُرْهِفًا لِلذَّوْقِ . مُصَحِّحًا لِلْمَلَكَةِ ٱلْبَيَانِيَّةِ .

ٱلأَمَانَةِ ، دَقِيْقًا كُلَّ ٱلدُّقَّةِ ، حَذِرًا بِغَايَةِ ٱلْحَذَرِ .

وَحَسْبُ ٱلْمُؤَلِّفِ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ فِيْ تَارِيْخِ ٱلأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ : إِنَّ ٱبْنَ هِشَامٍ كَانَ أَوَّلَ مَنْ هَذَّبَ ٱلسَّيْرَةَ تَهْذِيْبًا تَارِيْخِيًّا عَلَىٰ نَظْمِ ٱلتَّارِيْخِ ، وَإِنَّ تَوْفِيْقَ ٱلْحَكِيْمَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ هَلَّبَهَا تَهْذِيْبًا فَنَيًّا عَلَىٰ نَسَقِ ٱلْفَنَّ . . .

مصطفى صادق الرافعي

#### دِيْوَانُ ٱلأَعْشَابِ (\*)(١)

أَبُوْ ٱلْوَفَا شَاعِرٌ مِلْءُ نَفْسِهِ ، مَا فِي ذَلِكَ شَكُ ، مَذْهَبُهُ ٱلْجَمَالُ فِي ٱلْمَعْنَىٰ ، يُبْدِعُهُ كَأَنَّمَا يُزْهِرُ بِهِ ، وَٱلْجَمَالُ فِي ٱلصُّوْرَةِ يُخْرِجُهَا مِنْ بَيَانِهِ كَمَا تَخْرُجُ ٱلْغُصُونُ وَٱلأَوْرَاقُ مِنْ شَجَرَتِهَا ، وَلَهُ طَنِعٌ وَفِيْهِ رِقَّةٌ ، وَهُو يَجْرِيْ مِنَ ٱلْبَيَانِ عَلَىٰ عِزْقِ ، وَسَلِيْقَتُهُ تَجْعَلُهُ أَلْزَمَ شَجَرَتِهَا ، وَلَهُ طَنِعٌ وَفِيْهِ رِقَّةٌ ، وَهُو يَجْرِيْ مِنَ ٱلْبَيَانِ عَلَىٰ عِزْقِ ، وَسَلِيْقَتُهُ تَجْعَلُهُ أَلْزَمَ لِعَمُوْدِ ٱلشَّغْرِ وَأَقْرَبَ إِلَىٰ حَقِيْقَتِهِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُعَدُّ أَحَدَ ٱلّذِيْنَ يَعْتَصِمُ ٱلشَّعْرُ ٱلْعَرَبِيُّ بِهِمْ ، وَهُمْ قَلِيْلٌ فِيْ وَمَنْنَا ، فَإِنَّ ٱلشَّعْرَ مُنْحَدِرٌ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ إِلَىٰ ٱلْعَامِّيَةِ فِيْ نَسَقِهِ وَمَعَانِيْهِ ، كَمَا وَمُمْ قَلِيْلٌ فِيْ زَمَنِنَا ، فَإِنَّ ٱلشَّعْرَ مُنْحَدِرٌ فِيْ هَلْذَا ٱلْعَصْرِ إِلَىٰ ٱلْعَامِيَّةِ فِيْ نَسَقِهِ وَمَعَانِيْهِ ، كَمَا آنْحَدَرَتْ أَسَالِيْبُ ٱلْكِتَابَةِ فِيْ بَعْضِ ٱلصَّحُونِ وَٱلْمَجَلَّاتِ .

وَلِلْعَامِّيَةِ وَجُوهٌ كَثِيْرَةٌ تَنْقَلِبُ فِيْهَا ٱلْحَبَاةُ ، وَمَرْجِعُهَا إِلَىٰ رُوْحِ ٱلإِبَاحَةِ ٱلّذِي فَشَا بَيْنَنَا ، وَنَشَأَ عَلَيْهِ ٱلنَّشْءُ فِي هَلَذِهِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلَّتِيْ تَعْمَلُ فِيْ ٱلشَّرْقِ غَيْرَ عَمَلِهَا فِيْ ٱلْغَرْبِ ، فَهِي هُنَاكَ رُخُصٌ وَعَزَائِمُ ، وَهِي هُنَا تَسَمُّحٌ وَتَرَخُصٌ ، فِيْ ظِلِّ ضَعِيْفِ مِنَ ٱلْعَزِيْمَةِ . وَإِهْمَالُ ٱلْبَلَاغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْجَمِيْلَةِ كَمَا هِيَ فِيْ قَوَانِيْنِهَا لَيْسَ إِلَّا مَظْهَرًا لِتِلْكَ ٱلرُّوْحِ تُقَابِلُهُ ٱلْمُظَاهِرُ ٱلأُخْرَىٰ ، ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْجَمِيْلَةِ كَمَا هِي فِيْ قَوَانِيْنِهَا لَيْسَ إِلَّا مَظْهَرًا لِتِلْكَ ٱلرُّوْحِ تُقَابِلُهُ ٱلْمُظَاهِرُ ٱلأُخْرَىٰ ، وَلَيْفَوْطِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَتَخَلُّثِ ٱلرُّوْحِ تُقَابِلُهُ ٱلْمُظَاهِرُ ٱلأُخْرَىٰ ، وَسُقُوطِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَتَخَلُّثِ ٱلرُّوْحِ تُقَابِلُهُ ٱلْمُظَاهِرُ ٱلأَنْونَةِ ، وَفَسَادِ مِنْ إِهْمَالِ ٱلْخُلُقِ ، وَسُقُوطِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَتَخَلُّثِ ٱلرَّجُولَةِ ، وَزَيْغِ ٱلأَنُوثَةِ ، وَفَسَادِ مِنْ إِهْمَالِ ٱلْخُلُقِ ، وَسُقُوطِ ٱلْفَضِيْلَةِ ، وَتَخَلُّتُ اللَّجُولَةِ ، وَزَيْغِ ٱلأَنُوثَةِ ، وَفَسَادِ أَلْمُ عَلَى اللْمُجْرَىٰ مِمَّا هُو فِيْ بَلَاغَةِ ٱلْحَيْاةِ الْمُعْرَىٰ مِمَّا هُو فِيْ بَلَاعَةِ ٱلْكَلَامِ ٱلْفَصِيْحِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ فِيْ مَوَاضِعِهِ ٱلْمُنْرَعِ وَٱللللْمُ مِنَ ٱلْفُيُودِ وَإِبَّاحَةٌ وَتَسَمُّحٌ وَتَرَخُصُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَامِيَةٌ بُعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَامِيَةٌ بُعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَامِيَةٌ بُعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَامُيَةٌ بُعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَامُيَةٌ بُعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَامِيَةً بُولِكَ مَا لَلْهُ مُولِكُولُ وَإِبَاحَةٌ وَتَسَمُّحُ وَتَرَخُصُ مُ وَكُلُ ذَلِكَ عَامُيَةٌ بُعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكُلُ ذَلِكَ عَامُتُهُ مُنْ مُنْ اللْفَالِقُولُولُ مَا لِلْهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ مَا مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ مُولِلُهُ مُنْ الْفُولُ مُؤْمِلُولُ مِلْفُولُولُ مُؤْمِلُولُ مِنْ الْمُؤْمِ وَلَلِكُ مِنْ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ اللْمُولِقِ الْمَلْولِ مُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمِلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُولِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>(\*) \*</sup> الرسالة » العدد : ٤٦ ، ٨ صفر سنة ١٣٥٣ هـ = ٢١ مايو/ أيار ١٩٣٤ م ، السنة الثانية ، الصفحات : ٨٧٨ ـ ٨٨٠ .

<sup>[</sup>وَجَاء فِي مُقَدَّمَةِ هَذَا ٱلْمَقَالِ عَلَى لِسَانِ ٱلأُسْتَاذِ سَعِيد اَلعُزيَانِ : فِي إِخْدَىٰ زِيَارَاتِي لِلأُسْتَاذِ مُصْطَفَىٰ صَادِقِ ٱلرَّافِعِيِّ، رَأَيْتُ عَلَى مَكْتَبِهِ «دِيوَانَ ٱلأَعْشَابِ» ٱلّذِي أَخْرَجَهُ ٱلشَّاعِرُ ٱلْمَعْرُوفُ ٱلأُسْتَاذُ مَحْمُودُ أَبُو ٱلوَفَا، فَأَكْبَرُتُ أَنْ أَجِدَ هَذَا ٱلدَّيْوَانَ حَبْثُ وَجَدْتُهُ، وَلكِنَّ ٱلأُسْتَاذَ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ صَاحِبِهِ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَّ نَقْرُوْهُ مَعًا ؛ وَبَعْدَ أَنِ ٱسْتَوْفَيْنَاهُ ، نَقَلْتُ عَنْهُ هَذَا ٱلْحَدِيثَ لِلرِّسَالَةِ ٱلغَوَّاءِ ، قَالَ : ] .

 <sup>(</sup>١) ﴿ لِلشَّاعِرِ ٱلْمُجِيْدِ مَحْمُودُ أَبُوْ ٱلْوَفَا ، وَهَـاذَا ٱلْمَقَالُ كَانَ حَدِيثًا مَعَ بَعْضِ ٱلأَصْدِقَاءِ عَنِ ٱلدَّيْوَانِ ،
 وَتُشِرَ فِيْ ٱلرَّسَالَةِ ٱلْغَرَّاءِ ؛ قُلْتُ : وَٱنْظُرْ ﴿ عَمَلَهُ فِيْ ٱلرِّسَالَةِ » مِنْ كِتَابِنَا ﴿ حَيَاهُ ٱلرَّافِعِيِّ » } .

لَحْنٌ فِيْ ٱلْبَلَاغَةِ وَٱلْخُلُقِ وَٱلْفَضِيْلَةِ وَٱلرُّجُوْلَةِ وَٱلأَنُونَةِ وَٱلْعَقِيْدَةِ وَٱلسِّيَاسَةِ .

وَٱلشَّغْرُ ٱلْيَوْمَ أَكْثُرُهُ (شِغْرُ ٱلنَّشْرِ) فِي ٱلْجَرَائِدِ ، عَلَىٰ طَبِيْعَةِ ٱلْجَرَائِدِ لَا عَلَىٰ طَبِيْعَةِ السَّغْرِ ، وَهَالِهِ إِبَاحَةٌ صَحَافِيَةٌ غَمَرَتِ ٱلصَّحُفَ ، وَأَخْضَعَتْ أَذْوَاقَ كُتَّابِهَا لِقَوَانِيْنِ الشَّعْرِ ، وَهَالِهِ إِبَاحَةٌ صَحَافِيَةٌ غَمَرَتِ ٱلصَّحُفَ ، وَأَخْضَعَتْ أَذْوَاقَ كُتَّابِهَا لِقَوَانِيْنِ النَّجَارَةِ ، فَإِنَّهُمْ لَيَنْشُرُونَ بَعْضَ ٱلْقَصَائِدِ كَمَا تُنْشَرُ (ٱلإِعْلَانَاتُ) ، لَا يَكُونُ ٱلْحُكْمُ فِيْ هَالِهِ وَلَا هَالِهِ لِبَيَانٍ أَوْ تَمْنِيْزِ أَوْ مَنْفَعَةٍ ، بَلْ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلثَّمَنِ أَوْ مَا فِيْهِ مَعْنَىٰ الثَّمَنِ !

وَمِنْ مَادِّئِةِ هَـٰذَا ٱلْعَصْرِ وَطُغْيَانِ ٱلْعَامِّئَةِ عَلَيْهِ ، أَنَّنَا نَرَىٰ فِيْ صَدْرِ بَعْضِ ٱلْجَرَائِدِ أَحْيَانَا شِعْرًا لَا يَكُوْنُ فِيْ صَدْرِ بَعْضِ ٱلْجَرَائِدِ أَحْيَانَا شِغْرًا لَا يَكُوْنُ فِيْ صِنَاعَةِ ٱلشَّعْرِ وَلَا فِيْ طَبَقَاتِ ٱلنَّظْمِ أَضْعَفَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْهُ وَلَا أَدَلَّ عَلَىٰ فَسَادِ ٱلذَّوْقِ ٱلشَّغْرِيِّ ، وَلَـٰكِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلأَصْلِ ٱلَّذِيْ أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ يُعَدُّ كَلَامًا صَالِحًا لِلنَّشْرِ ، وَلِنِكَ أَلاَ صَالِحًا لِلنَّشْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلشَّعْرِ .

وَهَاكَذَا أَصْبَحَتِ الْعَامِّيَّةُ فِيْ تَمَكَّنِهَا تَجْعَلُ مِنَ الْغَفْلَةِ حِذْقًا تِجَارِيًّا ، وَمِنَ السُّقُوطِ عُلُوّا فَلْسَفِيًّا ، وَمِنَ الرَّكَاكَةِ بَلَاغَةً صَحَفِيَّةً ، وَمَتَىٰ تَغَيَّرَ مَعْنَىٰ الْحِذْقِ ، وَدَاخَلَتُهُ الإِبَاحَةُ ، عُلُوّا فَلْسَفِيًّا ، وَمِنَ الرَّكَةِ بَلَاغَةً صَحَفِيَّةً ، وَالشَّبَهِ لَ فَالرَّيْبَةُ حِيْنَذِ أُخْتُ النَّقَةِ ، وَالْعَجْزُ بَابٌ مِنَ السَّطَاعَةِ ، وَالضَّعْفُ مَعْنَىٰ مِنَ التَّمْكِيْنِ ، وَكُلُّ مَا لَا يَقُوْمُ فِيْهِ عُذْرٌ صَحِيْحٌ كَانَ هُوَ بِطَبِيْعَةِ التَّلْفِيْقِ عُذْرَ نَفْسِهِ .

وَأَكْثَرُ مَا تَنْشُرُهُ الصَّحُفُ مِنَ الشَّعْرِ هُوَ فِيْ رَأْيِيْ صِنَاعَةُ احْتِطَابِ مِنَ الْكَلَامِ ... وَقَلْ بَطَلَ التَّعَبُ ، إِلَّا تَعَبَ التَّقَشُّسِ وَالْحَمْلِ ، فَلَمْ تَعُدْ هُنَاكَ صِنَاعَةٌ نَفْسِيَةٌ فِيْ وَشِي الْكَلَامِ ، وَلَا طَرِيقَةٌ فِكْرِيَّةٌ فِيْ سَبْكِ الْمَعَانِيْ ؛ وَبِهَالِمِهِ الْعَامِّيَةِ النَّقِيْلَةِ أَخَذَ الشَّعْرُ يَزُولُ عَنْ نَهْجِهِ ، وَيَضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهِ ، وَوَقَعَ فِيهِ التَّوَعُرُ السَّهْلُ ... وَصِرْنَا إِلَىٰ ضَرْبِ حَدِيثٍ مِنَ الْوَحْشِيَّةِ ، هُو الطَّرَفُ الْمُقَابِلُ وَالاسْتِكْرَاهُ الْمَحْبُوبُ ... وَصِرْنَا إِلَىٰ ضَرْبِ حَدِيثٍ مِنَ الْوَحْشِيَّةِ ، هُو الطَّرَفُ المُقَابِلُ وَالسَّغْرِ الْوَحْشِيَّةِ ، هُو الطَّرَفُ الْمُقَابِلُ لِلشَّعْرِ الْوَحْشِيَّةِ ، هُو الطَّرَفُ الْمُقَابِلُ لِلشَّعْرِ الْوَحْشِيَّةِ ، وَالطَّرِفُ اللَّهُ اللهُ عَرْبِ مِنَ الْوَحْشِيَّةِ ، وَالطَّرِفُ اللهُ عَلَيْلَا ، وَالطَّرِفُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْلَا ، وَالطَّرِفُ اللهُ وَالْمُؤْتَى اللهُ عَلَيْلَا ، وَالطَّرِفُ اللهُ عَلَيْلُهُ ، وَالطَّرِفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهِ ، وَالطَّرِفُ مِنَ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُهِ ، وَالطَّرِفِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ الْمُعَانِي ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا بِالْعَرِيْبِ مِنَ اللهُ الْمَعْنِي ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا بِالْوَكِيْكِ مِنَ اللْفَاظِ ، وَالنَّافِرِ مِنَ اللَّهَانِ ، وَالْوَحْشِيِّ مِنَ الْمُعَانِي ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا بِالْوَكِيْكِ مِنَ الْأَلْهَاظِ ، وَالنَّاذِلِ مِنَ اللَّعَبِيْرِ ، وَالْهَجِيْنِ مِنَ الْأَنْفَائِ ، وَالنَّاذِلِ مِنَ الْمُعَانِيْ ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا بِالْمَعَانِيْ ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا بِالْمَعْنِيْ ؛ وَكَانَ عَصْرِيًا بِالْمَعْنِيْ ؛ مُنَ اللَّهُ الْمَعْنِيْ ، وَالْمَعْنِيْ ، وَالشَّعْنِيْ ، وَالنَّافِلُ مِنَ اللْمَعْنِيْ ، وَالشَّونِيْ مِنَ الْمُعَانِيْ ، وَالْمَعْنِيْ ، وَالْمَعْنِيْ ، وَالنَّافِلُ مِنَ اللْمَعْنِيْ ، وَالْمَعْنِيْ ، وَالْمَعْنِيْ ، وَالشَّعْنِيْ ، وَاللَّهُ مِنْ اللْمُعْنِي ، وَالشَّوْنِ مِنَ اللْمُعْنِي ، وَاللَّهُ مِنْ اللْمُعْنِيْ مِنَ الْمُعْنِي مِنَ اللْمُعْنِي ، وَالْمَالِيْ ، وَالْمُعْنِيْ اللْمُعْنِي اللْمُعْنِيْ مِنْ الْمُعْنِيْ مِنْ الْمُعْنِيْ اللْمُعْنِيْ الْ

بِالسَّقْطِ وَٱلْخَلْطِ وَالاضْطِرَابِ وَالتَّعْقِيْدِ ـ فَهَلْ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ بَعْضِهِ ؟ وَهَلْ هُوَ فِيْ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ الْخَمِيْلِ إِلَّا كَسَلْخِ الْإِنْسَانِ الَّذِيْ مَسَخَهُ اللهُ فَسَلَخَهُ مِنْ مَعَانٍ كَانَ بِهَا إِنْسَانًا ، لِيَضَعَهُ فِيْ مَعَانٍ يَصِيرُ بِهَا قِرْدًا أَوْ خِنْزِيْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ظَاهِرُ الشَّبَهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا بَقِيَّةُ ٱلأَصْلِ ؟ مَعَانٍ يَصِيرُ بِهَا قِرْدًا أَوْ خِنْزِيْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ظَاهِرُ الشَّبَهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا بَقِيَّةُ ٱلأَصْلِ ؟

فَالْقِرْدِيَةُ الشَّعْرِيَّةُ ، وَالْخِنْزِيْرِيَّةُ الشَّعْرِيَّةُ ، مُتَحَقِّقَنَانِ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الشَّعْرِ الَّذِيْ يُنشَرُ بَيْنَنَا ؛ وَلَنكِنَّ أَصْحَابَ هَلذَا الشَّعْرِ لَا يَرَوْنَهُمَا إِلَّا كَمَالًا فِيْ تَطَوُّرِ الْفَنِّ وَالْعِلْمِ وَالْفَلْسَفَةِ ، وَلَدْفَعُ عَنْ ضَعْفِهِ بِحُجَّةِ الْعِلْمِ ، وَأَنْتَ مَتَىٰ ذَهَبْتَ تَحْتَجُ لِزَيْغِ الشَّعْرِ مِنْ قِبَلِ الْفَلْسَفَةِ ، وَتَذْفَعُ عَنْ ضَعْفِهِ بِحُجَّةِ الْعِلْمِ ، وَالْفَتْ مَتَىٰ ذَهْبَتُ اللَّهُ هُو دَلِيْلُنَا نَحْنُ عَلَىٰ أَنَّ هَلذَا الشَّعْرِ قِرْدِيُّ وَمَا يَكُونُ بَعْنِيْهُ ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيْ صُوْرَتِهِ ؛ وَمَا يَكُونُ لِخِيْرِيْرِيُّ ، لَمْ يَشْتَوْفِ بَرْكِيْبَهُ ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَىٰ طَبْعِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيْ صُوْرَتِهِ ؛ وَمَا يَكُونُ لِخِيْرِيْرِيُّ ، لَمْ يَشْتُوفِ بَرْكِيْبَهُ ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَىٰ طَبْعِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيْ صُوْرَتِهِ ؛ وَمَا يَكُونُ لَخِيْرِيْرِيُّ ، لَمْ يَشْتُوفِ بَرْكِيْبَهُ ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَىٰ طَبْعِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِيْ صُوْرَتِهِ ؛ وَمَا يَكُونُ وَاللَّالِيلُ عَلَىٰ الشَّعْرِ مِنْ رَأْيِ نَاظِمِهِ وَافْتِنَانِهِ بِهِ وَدِفَاعِهِ عَنْهُ ، وَلَلْكِنْ مِنْ إِخْسَاسِ قَارِئِهِ وَالْعَلِيْلُ عَلَىٰ الشَّعْرِ مِنْ رَأْيِ نَاظِمِهِ وَافْتِنَانِهِ بِهِ وَدِفَاعِهِ عَنْهُ ، وَلَلْكِنْ مِنْ إِخْسَاسِ قَارِئِهِ وَالْعَهِ عَنْهُ ، وَلَلْكِنْ مِنْ إِخْتَ مَنَىٰ إِخْسَاسِ قَارِئِهِ لَهُ وَتَأْتُوهِ لِهِ وَهِ وَلَهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ أَنْهِ إِهِ وَهِ الْعِلْمِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ وَالْعَلِهُ وَالْمَالِهُ اللْعَامِ عَنْهُ ، وَلَاكُونُ مِنْ وَالْعَلَالُهُ عَلَىٰ اللْعَلَوْلُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَىٰ إِنْ إِلَيْرَاقِهِ الْعَلَىٰ اللْعَلِيْلِ اللْعِلَى اللْهِ الْعَلَىٰ الْكِيْنَ مِنْ إِنْهُ اللْعَلَىٰ الْعَلِهِ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَيْلِهُ وَمَا عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَى اللْهُ اللْعَلَىٰ الْهُ الْعَلَمُ اللْعَلَقِ الْعَلَيْقِ اللْعَلَمْ اللْعَلَمْ اللْعَلَقِ الْعَلَمْ اللْعَلَىٰ اللْعَلَى اللْعَلَمْ الْعَلَمْ اللْعَلَيْدُ اللْعَلَمْ اللْعَلَى الْعَلَمْ اللْعَلَمْ اللْعَلَمُ اللْعَلَقِ الْعَلَمْ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَا

带 株 条

وَالشَّاعِرُ أَبُوْ اَلْوَفَا جَيُّدُ الطَّرِيْقَةِ ، حَسَنُ السَّبْكِ ، يَقُولُ عَلَىٰ فِكْرٍ وَقَرِيْحَةِ ، وَيَرْجِعُ إِلَىٰ طَبْعِ وَسَلِيْقَةٍ ، وَلَلْكِنَّ نَفْسَهُ قَلِقَةٌ فِيْ مَوْضِعِهِ الشَّعْرِيِّ مِنَ الْحَيَاةِ ؛ وَفِيْ رَأْيِيْ أَنَّ الشَّاعِرَ لَا يَتِمُ بِأَدْبِهِ وَمَوَاهِبِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ تَمَامُهُ بِمَوْضِعِ نَفْسِهِ الشَّعْرِيِّ الَّذِيْ تَضَعُهُ الْحَيَاةُ فِيْهِ ؛ وَالْكَلَامُ يَطُولُ فِيْ صِفَةِ هَلْذَا الْمَوْضِعِ ، وَلَلْكِنَّهُ فِيْ الْجُمْلَةِ كَمَنْبِتِ الزَّهْرَةِ : لَا تَزْكُو وَالْكَلَامُ يَطُولُ فِيْ صِفَةِ هَلْذَا الْمَوْضِعِ ، وَلَلْكِنَّهُ فِيْ الْجُمْلَةِ كَمَنْبِتِ الزَّهْرَةِ : لَا تَزْكُو وَالْكَلَامُ يَطُولُ أَنِي صِفَةِ هَلْذَا الْمَوْضِعِ ، وَلَلْكِنَّهُ فِيْ الْجُمْلَةِ كَمَنْبِتِ الزَّهْرَةِ : لَا تَزْكُو وَافِيَةً تَامَّةً ، وَلَا يَلُغُهُ وَلِا يَرُدُ شَيْنًا عَنْهَا ؛ إِذْ هِيَ بِمَا فِيْ تَرْكِيْبِهَا وَتَهْبِيْتَهَا إِنَّمَا تَتِمُ بِمَوْضِعِهَا فَلَا يَقُطُعُهَا عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَرُدُ شَيْنًا عَنْهَا ؛ إِذْ هِيَ بِمَا فِيْ تَرْكِيْبِهَا وَتَهْبِيْتَةِ النِّمَا تَتِمُ بِمَوْضِعِهَا فَلَا يَقْطُعُهَا عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَرُدُ شَيْنًا عَنْهَا ؛ إِذْ هِيَ بِمَا فِيْ تَرْكِيْبِها وَتَهْبِيْتَهِا إِنَّمَا لَتَيْمُ بِمَوْضِعِهَا فَيْ اللَّوْنِ ، وَهُزَالِ النَّضْرَةِ ، وَسَقَمِ الْجِمَالِ .

وَلَوْلَا أَنَّ ٱلْحِكْمَةَ وَفَتِ ٱلأُسْتَاذَ أَبَا ٱلْوَفَا قِسْطَهُ مِنَ ٱلأَلَمِ ، وَوَهَبَتْهُ نَفْسًا مُتَأَلِّمَةً حَصَرَتُهَا فِي أَسْبَابِ أَلَيْهِا ، وَلَخَرَجَ شِعْرُهُ نَظْمًا حَائِلًا مُضْطَرِبًا مُنْقَطِعَ ٱلأَسْبَابِ مِنَ ٱلْوَحْيِ ؛ غَيْرَ أَنَّ جِهَةَ ٱلأَلَمِ فِيْهِ هِيَ جِهَةُ ٱلسَّمَاءِ إِلَيْهِ ؛ وَلَوْ هُوَ تَكَافَأَتْ جِهَاتُهُ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ ٱلأُخْرَىٰ ، وَأَعْطِيَتْ كُلُّ جِهَةٍ حَقَّهَا ، وَتَخَلَّصَتْ مِمَّا وَلَوْ هُوَ تَكَافَأَتْ جِهَاتُهُ ٱلْمَعْنَوِيَّةِ ٱلأَخْرَىٰ ، وَأَعْطِيَتْ كُلُّ جِهَةٍ حَقَّهَا ، وَتَخَلَّصَتْ مِمَّا وَلَوْ هُو تَكَافَأَتْ مِنْ مَرْتَبَةِ ٱلأَلْمِ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ ٱلشَّعُودِ بِٱلْغَامِضِ وَٱلْمُبْهَمِ ، وَلَكَانَ عَقْلًا مِنَ يُلْإِسِهَا ؛ لَارْتَفَعَ مِنْ مَرْتَبَةِ ٱلأَلْمِ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ ٱلشَّعُودِ بِٱلْغَامِضِ وَٱلْمُبْهَمِ ، وَلَكَانَ عَقْلًا مِنَ

ٱلْعُقُوٰلِ ٱلْكَبِيْرَةِ ٱلْمُوَلَّدَةِ ٱلَّتِيْ يَحْيَا فِيْهَا كُلُّ شَيْءٍ حَيَاةً شِعْرِيَّةً ذَاتَ حِسَّ.

وَلَكِكِنْ مَا دَامَتِ ٱلْحَيَاةُ قَدْ وُزِنَتْ لَهُ بِمِقْدَارٍ ، وَطَفَّفَتْ مَعَ ذَلِكَ وَبَخَسَتْ ، فَقَدْ كَانَ يَخْسُنُ بِهِ أَنْ يَقْصُرَ شِعْرَهُ عَلَىٰ أَبْوَابِ ٱلزَّفْرَةِ وَٱلدَّمْعَةِ وَٱلدَّهْفَةِ ، لَا يَعْدُوْهَا ، وَلَا يُزَاوِلُ مِنَ الْمُعَانِيْ ٱلأُخْرَىٰ مَا ضَعُفَتْ أَدَاتُهُ مَعَهُ أَنْ تَتَصَرَّفَ ، أَوِ ٱنْقَطَعَتْ وَسِيْلَتُهُ إِلَيْهِ أَنْ تَبْلُغَ ، المَعَانِيْ ٱلأُخْرَىٰ مَا ضَعُفَتْ أَدَاتُهُ مَعَهُ أَنْ تَتَصَرَّفَ ، أَو انْقَطَعَتْ وَسِيْلَتُهُ إِلَيْهِ أَنْ تَبْلُغَ ، وَيَظْهَرُ لِيْ أَنَّ أَبَا ٱلْوَفَا يَحْذُو عَلَىٰ حَذُو إِسْمَاعِيْلَ بَاشَا صَبْرِي ، وَهُو شَبِيْهُ بِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ تُفْتَحُ لَهُ عَلَىٰ الْفَوْنَةِ وَنَظَرَ مَا وَسِعَهُ ٱلنَّظُرُ ، أَمَّا لَهُ عَلَىٰ الْفِذَةِ وَنَظَرَ مَا وَسِعَهُ ٱلنَّظُرُ ، أَمَّا أَبُو الْوَفَا فَيُحَاوِلُ أَنْ يَنْفُبَ فِي ٱلْحَائِطِ لِيَجْعَلَهُمَا نَافِذَتَيْنِ . . . .

عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ ٱلأَمْثَلُ فِيْ ٱلتَّدْبِيْرِ ، وَٱلأَقْرَبُ إِلَىٰ طَرِيْقَةِ ٱلنَّفْسِ ٱلشَّاعِرَةِ أَنْ يَصْرِفَ أَبُوْ
ٱلْوَفَا هَلْذَا ٱلشُّعُوْرَ ٱلْمَادِّيَّ ٱلَّذِيْ يَتَلَدَّعُ بِهِ ، فَيُحَوِّلَهُ فَيَجْعَلَهُ بَابًا مِنْ حِكْمَةِ ٱلسُّخْرِ ٱلشَّعْرِيِّ بِٱلدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَحَوَادِثِهَا ، كَمَا صَرَّفَهُ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيُّ مِنْ قَبْلُ فَأَخْطَأَ فِيْ تَحْوِيْلِهِ ، فَجَعَلَهُ مَرَّةً بَابًا مِنَ ٱلْمَدْحِ وَٱلنَّفَاقِ ، وَمَرَّةً بَابًا مِنَ ٱلْهِجَاءِ وَٱلإِقْذَاعِ .

وَلَوْ بَذَلَ الشَّاعِرُ أَبُوْ الْوَفَا مَجْهُوْدَهُ فِيْ ذَلِكَ ، وَاتَّهَمَ الدُّنْيَا ثُمَّ حَاكَمَهَا ، وَنَصَّ لَهَا الْقَانُوْنَ ، وَأَجْلَسَ الْقَاضِيْ ، وَافْتَتَحَ الْمَجْلِسَ ، وَرَفَعَهَا قَضِيَّةً قَضِيَّةً ، ثُمَّ أَخَذَهَا حُكْمًا حُكْمًا ، تَارَةً فِيْ نَادِرَةِ بَعْدَ نَادِرَةٍ ، وَمَرَّةً فِيْ حِكْمَةٍ إِلَىٰ حِكْمَةٍ ، وَآوِنَةً فِيْ سُخْرِيَّةٍ مَعَ سُخْرِيَةٍ - إِذَنْ لَاهْتَدَىٰ هَلْذَا الْمُتَالَّمُ الرَّقِيْقُ إِلَىٰ الْجَانِبِ الآخرِ مِنْ سِرِّ الْمَوْهِبَةِ الَّتِيْ فِي سُخْرِيَةٍ - إِذَنْ لَاهْتَدَىٰ هَلْذَا الْمُتَالَّمُ الرَّقِيْقُ إِلَىٰ الْجَانِبِ الآخرِ مِنْ سِرِّ الْمَوْهِبَةِ الَّتِيْ فِي نَفْسِهِ ، فَأَخْرَجَ مَكْنُونَ هَلْذِهِ النَّاحِيَةِ الْقَوِيَّةِ مِنْهَا ، فَكَانَ وَلَا رَيْبَ شَاعِرَ وَقْتِهِ فِيْ هَلْذَا الْبُابِ ، وَإِمَامَ عَصْرِهِ فِيْ هَلْذِهِ الطَّرِيْقَةِ .

عَلَىٰ أَنَّ فِيْ صَفَحَاتِ دِيْوَانِهِ أَشْيَاءَ قَلِيْلَةَ تُوْمِئُ إِلَىٰ هَلذِهِ ٱلْمَلَكَةِ ، وَلَـٰكِنَّهَا مَبْتُوْنَةٌ فِيْ تَضَاعِيْفِ شِغْرِهِ ، وَٱلْوَجْهُ أَنْ يَكُوْنَ وَجْهُهُ فِيْ تَضَاعِيْفِهَا ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ بِأَسْمَىٰ ٱلْكَلَامِ وَأَبْدَعِهِ ، حِيْنَ يَعْمَدُ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلأَصْلِ ٱلَّذِيْ نَبَّهْنَا إِلَيْهِ ، فَيَصْرِفُ لَهْفَةَ نَفْسِهِ إِلَىٰ بَعْضِ وُجُوْهِهَا ٱلشَّعْرِيَّةِ ، كَقَوْلِهِ فِيْ « حُلْمِ ٱلْعَذَارَىٰ » وَهِيَ مِنْ بَدَائِعِهِ وَمَحَاسِنِ شِعْرِهِ [من مجزوء الرمل] :

هَــا هُمَـا عَيْنَـاكِ تُغَـرِيْـ

فِيْهِمَـا بَخــرْ وَمَــوْ

وَوُضُ وَمُ وَضُ وَضُ وَضُ وَضُ وَصُ وَضٌ وَمُحَـ وَضٌ وَمُحَـ وَضٌ وَمُحَـ وَضٌ وَمُعَـ اللهِ يَتَنَا اللهُ اللهُ

فَهَاذِهِ أَبْيَاتٌ فِيْ شِعْرِ ٱلْجَمَالِ كَٱلْمِحْرَابِ مِلْوُّهُ عَابِدُهُ . . .

# النَّجَاحُ وَكِتَابُ سِرِّ ٱلنَّجَاحِ (\*)

مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَا عَقْلِ مِنْ بَنِيْ آدَمَ إِلَّا أَوْدَعَ فِيْ تَرْكِيْهِ شَيْئَيْنِ كَٱلْمُقَدَّمَةِ وَٱلنَّتَيْجَةِ ، وَأَعْطَاهُ بِهِمَا ٱلْقُدْرَةَ عَلَىٰ ٱلْوَسِيْلَةِ وَٱلْغَايَةِ ؛ لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَّئَةٍ وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّئَةٍ [راجع ٨ سورة الأنفال/الآية : ٤٢] ؛ فَفِيْ تَرْكِيْبِ ٱلإِنْسَانِ قُوَّةُ ٱلرَّغْبَةِ فِيْ ٱلنَّجَاحِ وَأَنْ يَتَأَتَّىٰ إِلَىٰ سِرِّهِ أَوْ يَبْلُغَ مِنْهُ أَوْ يُقَارِبَهُ ، وَفِيْ هَلَذَا ٱلتَّرْكِيْبِ عَيْنِهِ مَا يَهْتِكُ بِهِ هَلْذَا ٱلْحِجَابَ وَيُفْضِيْ مِنْهُ إِلَىٰ مِرَّهِ أَلْ يَتَأَلِّ لِللّهَ وَيَهْضِيْ مِنْهُ إِلَىٰ مِلْهِ اللّهَ وَيَجْمَعُ بِكَ عَلَيْهِ ، وَمَا أُنْكِرَ أَنَّ ٱلنَّجَاحَ قَدَرٌ مِنَ ٱلأَقْدَارِ ، وَلَكِنَّهُ قَدَرٌ ذُوْ رَافِحَةٍ هَلَذَا ٱلسِّرِ وَيَجْمَعُ بِكَ عَلَيْهِ ، وَمَا أُنْكِرَ أَنَّ ٱلنَّجَاحَ قَدَرٌ مِنَ ٱلأَقْدَارِ ، وَلَكِنَّهُ قَدَرٌ ذُوْ رَافِحَةٍ فَوْيَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ يَسْتَرُوحُهَا مَنْ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ وَهُو لَا يَزَالُ فِيْ ٱلطَّمَاءِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلأَرْضِ أَمَدٌ وَالْمَلِي مِنْهُ لَمَا تَوَقَرَتْ رَغْبَةً وَلَا يَزَالُ فِيْ ٱلإِنْسَانِ مِنْهُ لَمَا تَوَقَرَتْ رَغْبَةٌ وَلَا تَوَجَّهَ عَوْمٌ إِلَىٰ ٱلنَّشَاطِ وَلَا تَوَقَقَتْ عُقْدَةً عَلَىٰ ٱلْعَرْمِ . وَمَا أَنْكُورَ أَنَ وَالْمَا فِيْ ٱلإَنْسَانِ مِنْهُ لَمَا تَوَقَرَتْ رَغْبَةً وَلَا أَنَّ هَالِمُ النَّشَاطِ وَلَا تَوَقَقَتْ عُقْدَةً عَلَىٰ ٱلْعَرْمِ .

غَيْرَ أَنَّ فِيْ ٱلإِنْسَانِ كَذَلِكَ مَا يُفْسِدُ هَاذِهِ ٱلْخَاصِّيَةَ أَوْ يُضْعِفُهَا أَوْ يُعَطِّلُهَا تَعْطِيْلًا ، فَإِذَا هِيَ تُضِلُّ وَلَا تَضِلُ ، وَإِذَا هِيَ زَاثِغَةٌ عَنِ ٱلْحَقِّ مُلْتَوِيَةٌ عَنِ ٱلْقَصْدِ ، وَمَا يَنَالُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ وَكَانَتْ هِيَ ٱلسَّبِيْلَ إِلَىٰ ٱلْحَقِّ وَهِيَ ٱلدَّلِيْلَ عَلَىٰ ٱلْقَصْدِ ، وَمَا يَنَالُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ وَكَانَتْ هِيَ ٱلسَّبِيْلَ إِلَىٰ ٱلْحَقِّ وَهِيَ ٱلدَّلِيْلَ عَلَىٰ ٱلْقَصْدِ ، وَمَا يَنَالُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ وَلَائَة : ٱلْعَجْزُ ، وَضَعْفُ ٱلْهِمَّةِ ، وَٱضْطِرَابُ ٱلرَّأَي .

فَأَمَّا الْعَجْزُ فَمَثْرِلَةٌ تَجْعَلُ ٱلإِنْسَانَ كَالنَّبَاتِ يَرْتَفِعُ عَنِ ٱلأَرْضِ بِعُوْدِهِ وَلَـٰكِنَّهُ غَائِرٌ فِيْهَا يُؤْمِنُ وَيَكُولُ وَيَالِّهُ وَيَكُولُ وَيَكُولُ وَيَكُولُ اللَّهِ مَا لَهُ إِلَّا أَنْ يُوْجَدَ كَيْفَمَا وُجِدَ وَيَكُدُ لِيَكُونَ لَحْمًا وَعَظُمًا وَصُوْفًا وَحَيْثُمَا جَاءَ مَوْضِعُهُ مِنَ ٱلْوُجُودِ ، إِذْ هُوَ يُولَدُ وَيَكُدَحُ وَيَكُدُ لِيَكُونَ لَحْمًا وَعَظُمًا وَصُوفًا وَوَبَرًا وَشَغْرًا وَأَثَاثًا وَمَتَاعًا ، وَكَأَنَّهُ ضَرْبٌ آخَرُ مِنَ ٱلنَّبَاتِ إِلَّا أَنَّهُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ ٱلْمَنْفَعَةِ .

وَأَمَّا ٱضْطِرَابُ ٱلرَّأْيِ فَمَنْزِلَةٌ بَيْنَ ٱلْمَنْزِلَتَيْنِ تَرْجِعُ إِلَىٰ هَلَذِهِ مَرَّةٌ وَإِلَىٰ هَلَذِهِ مَرَّةٌ ، وَتَقَعُ مِنْ كِلْتَنْهِمَا مَوْقِعَهَا ، وَٱلْعَجْزُ وَضَعْفُ ٱلْهِمَّةِ وَٱضْطِرَابُ ٱلرَّأْيِ فِيْ لُغَةِ ٱلْعَقْلِ مَعَانِ ثَلَاثَةٌ لِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ ٱلْخَيْبَةُ ، وَمَا أَسْرَارُ ٱلنَّجَاحِ إِلَّا ٱلثَّلَاثَةُ ٱلَّذِيْ تُقَابِلُهَا وَهِيَ ٱلْقُوَّةُ وَٱلْعَزِيْمَةُ وَٱلثَّبَاتُ .

<sup>(\*)</sup> ٱلْمُقْتَطَفُ : مَايُوْ/ أَيَّار سَنَةَ ١٩٢٣ .

وَلَكِنْ فِيْ هَـٰذَا الإِنْسَانِ طُفُولَةً وَشَبَابًا ، وَهُمَا حَالَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا ، وَهُمَا مِنَ الضَّغْفِ وَالنَّزَقِ بِطَبِيْعَتِهِمَا ، وَفِيْهِمَا يَتَفَاقَلُ الإِنْسَانُ إِلَىٰ أَغْرَاضِهِ ، وَيَوْتَدُّ عَنْ صِعَابِهَا ، وَفِيْهِمَا يَتَفَاقَلُ الإِنْسَانُ إِلَىٰ أَغْرَاضِهِ ، وَيَوْتَدُّ عَنْ صِعَابِهَا ، وَيَنْخَذِلُ دُونَ غَايَاتِهَا ؛ وَلَيْسَ يَأْتِيْ لِلطَّفْلِ أَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلَ فِيْ مَعَانِيْهِ وَلَا لِلشَّابُ أَنْ يَبْلُغَ الْحَكِيْمَ فِيْ كَمَالِهِ ؛ فَكَانَّ هَلَذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا أَمَلٌ فِيْ أَسْبَابِ النَّجَاحِ ، وَكَأَنَّ كِلَيْهِمَا لَا يُحْسِنُ أَنْ يَطْوِيَ فَوَادَهُ عَلَىٰ شَيْ وَلَا أَنْ يَجْمَعَ رَأَيْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ ، غَيْرَ أَنَّ حِكْمَةَ اللهِ وَرَحْمَتُهُ أَنَّهُ أَرْصَدَ مِنْ فَوَادَهُ عَلَىٰ شَيْ وَلَا أَنْ يَجْمَعَ رَأَيْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ ، غَيْرَ أَنَّ حِكْمَةَ اللهِ وَرَحْمَتُهُ أَنَّهُ أَرْصَدَ مِنْ نَوَامِيْسِهِ الْقُويَّةِ لِضَعْفِ الطُّفُولَةِ وَنَزَقِ الشَّبَابِ مَا هُوَ سِنَادٌ يَمْنَعُ ، وَمَوْئِلٌ يَعْصِمُ ، وَقُوتً نَوْامِيْسِهِ الْقُويَّةِ لِضَعْفِ الطُّفُولَةِ وَنَزَقِ الشَّبَابِ مَا هُوَ سِنَادٌ يَمْنَعُ ، وَمُوثِلٌ يَعْصِمُ ، وَقُوتً تُصَلِّعُ ؛ وَهُو نَامُوسُ الْقُدُوةِ اللَّيْ يَتَمَثَلُ فِي اللَّهِ وَالْأَمُ وَالصَّاحِبِ وَالْعَشِيْرِ وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعَلِمِ ؛ وَهُو نَامُوسُ الْقُدُوةِ اللَّذِي يَتَمَثَلُ فِي اللَّهِ لِي مَارَسَةٌ لِفَضِيْلَةِ الإِيْمَانِ بِهِ مِنْ حَيْثُ عَلَيْهِ وَيُبْصَلِهُمْ وَيُبَعِمُوهُمْ وَالْمَانُ أَوْ لَا يَذِي فِي كَانَ الْحَيَاةَ كُلَّهَا إِنْمَا هِيَ مُمَارَسَةٌ لِفَضِيْلَةِ الإِيْمَانِ بِهِ مِنْ حَيْثُ عَلَيْكُ وَلَا يَدُونِ الْهُ لَا يَذِي الإِنْسَانُ أَوْ لَا يَذْرِيْ الإِنْسَانُ أَوْ لَا يَذْرِيْ .

وَكِتَابُ ﴿ سِرُّ ٱلنَّجَاحِ ﴾ ٱلَّذِي تَرْجَمَهُ أَسْتَاذُنَا ٱلْعَلَّامَةُ ٱلدُّكْتُوْرِ يَعْقُوْب صَرُّوف فِي سَنَةِ ١٨٨٠ ، وَظَهَرَتْ طَبْعَتُهُ ٱلرَّابِعَةُ فِيْ هَـٰذِهِ ٱلأَيَّامِ ، هُوَ وَٱللَّهِ فِيْ بَابِ ٱلْقُدْوَةِ نَامُوْسٌ عَلَىٰ حِدَةٍ ، وَمَا رَأَيْتُ كِتَابًا تَلَاءَمَ نَسْجُهُ وَٱسْتَوَتْ أَجْزَاوُهُ وَوُضِعَ آخِرُهُ عَلَىٰ أَوَّلِهِ وَٱنْصَبَّ كُلُّهُ إِلَىٰ ٱلْغَرَضِ ٱلَّذِيْ كُتِبَ فِيْهِ وَجَاءَ مَقْطَعًا وَاحِدًا فِيْ مَعْنَاهُ وَفَائِدَتِهِ ــ كَهَـٰذَا ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيْ يُعَلِّمُ ٱلضَّعِيْفَ كَيْفَ يَقْوَىٰ ، وَٱلْعَاجِزَ كَيْفَ يَعْتَمِدُ ، وَٱلْمُضْطَرِبَ كَيْفَ يَثْبُتُ ، وَٱلْمَحْزُونَ كَيْفَ يَأْمُلُ ، وَٱلْيَائِسَ كَيْفَ يَثِقُ ، وَٱلْمُنْهَزِمَ فِيْ ٱلْحَيَاةِ كَيْفَ يُقْبِلُ ، وَٱلسَّاقِطَ كَيْفَ يَنْتَهِضُ ؛ وَيُعَلِّمُكَ مَعَ ذَلِكَ كَيْفَ تُرِيْحُ ٱلْكَدَّ بِٱلْكَدِّ ، وَكَيْفَ تُسْقِطُ ٱلتَّعَبَ بِٱلتَّعَبِ ، وَكَيْفَ تَمْضِيْ عَزِيْمَتَكَ وَتَعْتَقِدُهَا وَتَضْرِبُ كُرَةَ ٱلأَرْضِ بِقَدَمَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَلِكًا وَلَا قَائِدًا وَلَا فَاتِحًا ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ صَمِيْمِ ٱلسُّوْقَةِ ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ فَقْرِكَ وَرَاءَ عَتَبَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لَا أَقُولُ : إِنَّ هَـٰذَا ٱلْكِتَابَ عِلْمٌ ، فَإِنَّ هَـٰذَا ٱلْقَوْلَ يَسْقُطُ بِهِ دُوْنَ مَنْزِلَتِهِ وَلَا يَعْدُوْ فِيْ وَصْفِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مَجْمُوْعًا مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلصَّقِيْلِ عَلَىٰ طَبْع جَيِّدٍ ، مَعَ أَنَّهُ مَجْمُوعٌ مِنَ ٱلأَرْوَاحِ وَٱلْعَزَائِمِ وَأَعْصَابِ ٱلْقُلُوْبِ ؛ وَلَلْكِنِّي أَقُولُ فِيْ وَصْفِهِ ٱلْعِلْمِيِّ : إِنَّ ٱلْمَدَارِسَ تُخْرِجُ مِنَ ٱلْكُتْبِ تَلَامِيْذَ . . . وَهَلْذَا ٱلْكِتَابُ يُخْرِجُ مِنَ ٱلتَّلَامِيْذِ رِجَالًا أَفْوِيَاءَ أَشِدًاءَ مَعْصُوْبِيْنَ عَصِيْبَ جُذُوْعِ ٱلشَّجَرِ ٱلْعَاتِيْ ، مِنْ قُوَّةِ ٱلنَّفْسِ وَصَلَابَتِهَا وَصِحَّةِ ٱلْعَزِيْمَةِ وَمَضَائِهَا ، وَتَصْمِيْمِ ٱلرَّأيِ وَنَفَاذِهِ ؛ وَمِمَّا يُعْطِي مِنْ قُوَّةِ ٱلصَّبْرِ وَٱلنَّبَاتِ وَمُطَاوَلَةِ ٱلتَّعَبِ إِلَىٰ أَبْعَدِ حُدُوْدِ ٱلطَّافَةِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ .

وَمَا تَقْرَوُهُ حَقَّ قِرَاءَتِهِ وَتَسْتَوْفِيْهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنَ التَّدْبِيرِ وَٱلإِمْعَانِ إِلَّا خَرَجْتَ مِنْهُ وَقَدْ وَضَعَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْتًا أَعْظَمَ مِنْ نَفْسِكَ كَائِنًا مَنْ كُنْتَ وَكَيْفَ كُنْتَ ، فَإِنْ تَكُنْ طِفْلًا خَرَجْتَ رَجُلًا ، وَإِنْ كُنْتَ حَكِيْمًا ٱسْتَحْدَثَ فِيْ نَفْسِكَ مَا يَجْعَلُكَ رَجُلًا ، وَإِنْ كُنْتَ حَكِيْمًا ٱسْتَحْدَثَ فِيْ نَفْسِكَ مَا يَجْعَلُكَ بِالْحِكْمَةِ فَوْقَ ٱلدُّنْيَا وَكُنْتَ بِهَا فِيْ ٱلدُّنْيَا .

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ ٱلْمُتَرْجِمُ فِي مُقَدَّمَتِهِ : ﴿ أَشْهَدُ لِأَبْنَاءِ وَطَنِي أَنَّنِي لَمْ أَنْتَفِعْ بِكِتَابِ قَدْرَ مَا ٱنْتَفَعْتُ بِهَاذَا ٱلْكِتَابِ ﴾ . وَهَاذِهِ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِيْ لَا يَقُولُ غَيْرُهَا مَنْ يَقُرُأً ﴿ سِرَّ ٱلنَّجَاحِ ﴾ . ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهَا : إِذْ هُو مَبْنِيٌّ فِيْ وَضْعٍ مِنْ فَائِلَةِ ٱلنَّفْسِ وَمَا يُرْهِفُ حَدَّهَا وَيَسْتَنْهِنُ وَسَائِلُهَا عَلَىٰ مَا يُشْبِهُ ٱلْقَوَاعِدَ ٱلَّتِيْ لَا تُؤدِّيْ إِلَّا إِلَىٰ نَيْئَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَيْنَ ٱعْتَبَرْتَهَا ، كَ : ٱثْنَانِ وَٱثْنَانِ أَرْبَعَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ وَوَاحِدٌ أَرْبَعَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَهَلُمَّ جَرًّا .

تِلْكَ شَهَادَةُ ٱلْمُتَرْجِمِ ، أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ لَقَدْ عَرَفْتُ مُنْذُ زَمَنِ طَالِبًا فِي ٱلأَزْهَرِ ، فَلَمَّا تَعَرَّفَ إِلَيَّ جَعَلَ يَشْكُو وَيَتَبَرَّمُ وَيَنْفُضُ لِيْ نَفْسَهُ وَيَقُوْلُ : ٱلأَزْهَرُ وَعُلُومُهُ وَفَنُونُهُ وَمَسَائِلُهُ وَمَشَاكِلُهُ ، وَٱلْمَتُونُ وَمَا فِيهًا ، وَٱلشُّرُوحُ وَمَا إِلَيْهَا ، وَٱلْحَوَاشِيْ وَمَا يُرَدُّ وَيُعْتَرَضُ وَيُجَابُ وَمَشَاكِلُهُ ، وَٱلْمُتُونُ وَمَا فِيهًا ، وَٱلشُّرُوحُ وَمَا إِلَيْهَا ، وَٱلْحَوَاشِيْ وَمَا يُرَدُّ وَيُعْتَرَضُ وَيُجَابُ بِهِ وَيُقَالُ فِيْهِ ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ بِسَاعَةٍ مِنَ ٱلْعُمْرِ ، وَكُلُّ سَطْرٍ بِيَوْمٍ ، وَكُلُّ جُزْءِ بِسَنَةٍ ، وَلَا مِنْ تِلْكَ ! وَرَافِيْ كَذَا وَكَذَا عِلْمًا ، فَلَا حَصَدْتُ مِنْ هَلَهِ وَلَا مِنْ تِلْكَ ! وَرَافِيْ كَذَا وَكَذَا عِلْمًا ، فَلَا حَصَدْتُ مِنْ هَلَهِ وَلَا مِنْ تِلْكَ ! فَرَجْتَ وَمَا يُمْسِكُكَ وَٱلْبَابُ مَفْتُوحٌ وَلَا يَسْأَلُكَ ٱلأَزْهَرُ إِلَىٰ أَيْنَ وَلَا تَسْأَلُكَ ٱلدُّنْيَا إِذَا خَرَجْتَ وَمَا يُمْسِكُكَ وَآلْبَابُ مَفْتُوحٌ وَلَا يَسْأَلُكَ ٱلأَزْهَرُ إِلَىٰ أَيْنَ وَلَا تَسْأَلُكَ ٱلدُّنْيَا إِذَا خَرَجْتَ وَمَا يُمْسِكُكَ وَآلْبَابُ مَفْتُوحٌ وَلَا يَسْأَلُكَ ٱلأَزْهَرُ إِلَىٰ هَلِهِ مَا رَبَطَنِيْ إِلَىٰ هَلَهِ الْأَوْمِ اللّهُ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُوهِ الْعَيْشِ إِلَّا الْمُعْلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

قُلْتُ : فَوَٱللهِ لَا يَدَعُكَ حَتَّىٰ تَنْجَحَ ؛ وَمَا رَبَطَ ٱللهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِهَـٰذَا ٱلْكِتَابِ وَثَبَّتَ فُؤَادَكَ بِٱلْيَقِیْنِ ٱلَّذِیْ فِیْهِ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ لَكَ ٱلْخَیْرَ کُلَّهُ .



لَمْ يَبْقَ بُدُّ مِنْ أَنْ نَبْلُغَ بِالْكَلَامِ فِيْ هَلْدَا الْمَغْنَىٰ إِلَىٰ مَقْطَعِ الْحَقِّ فِيْهِ، وَأَنْ نَنْفُذَ بِتَخْفِيْقِهِ إِلَىٰ خَاصَّتِهِ إِلَىٰ بُرْهَانِهِ ، فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْأَدَبِ قَدِيْمًا وَحَدِيْنًا الْقَوْا خَبَرَ أَيْ تَمَّامٍ كَلَامًا مُرْسَلًا يَجْرِيْ فِيْ الرُّوَايَةِ عَلَىٰ طُرُقِهَا الْمُخْتَلِفَةِ ، لَا عَلَىٰ التَّارِيْخِ فِيْ وَجْهِهِ أَيْ تَمَّامٍ كَلَامًا مُرْسَلًا يَجْرِيْ فِيْ الرُّوَايَةِ عَلَىٰ طُرُقِهَا الْمُخْتَلِفَةِ ، لَا عَلَىٰ التَّارِيْخِ فِيْ وَجْهِهِ الْمُتَعِيِّنِ ، وَيُؤْخَذُ عَلَىٰ أَنَّهُ خَبْرٌ كَالاَخْبَارِ إِنْ صَدَقَ فَقَدْ صَدَقَ وَإِنْ كَذَبَ فَهُو عَلَىٰ الشَّاعِرِ إِلَّا شِعْرُهُ ، يَخْمِلُونَهُ عَنْهُ أَوْ يَأْخُذُونَهُ مِنْ رُواتِهِ أَوْ يَجْهِمُ عَنَ الشَّاعِرِ إِلَّا شِعْرُهُ ، يَخْمِلُونَهُ عَنْهُ أَوْ يَأْخُذُونَهُ مِنْ رُواتِهِ أَوْ يَجْمُونُ وَاللَّهُ فِي دِيْوَانِهِ ؛ أَمَّا أَخْبَارُ الشَّاعِرِ فَهِي لَا تَتَصِلُ بِالْكِتَابِ وَلَا بِالسَّنَةِ ، فَتَجْتَمِعُ لَهُمْ كَمَا يَجُونُ فِيها يَجْدُونَهُ فِي وَيَوْلِكُ وَلَا لَلْهُ فِي وَلِي السَّنَةِ ، فَنَجْتَمِعُ لَهُمْ كَمَا تَجْدُونَهُ فِي وَيَوْلَهُ وَيُوالِهِ ؛ أَمَّا أَخْبَارُ الشَّاعِرِ فَهِي لَا تَتَصِلُ بِالْكِتَابِ وَلَا لِللَّيْفِيقِ ، وَمَا يَكُونُ فِيها تَجْدُونَهُ فِي السَّذَةِ عَلَى السَّنَةِ مُ مَنْ يَرْوِي الصَّدِقَ وَالْتَقَيْضِينِ ، وَلِيَتَرْأَ بِصِدْقِ أَحَدِهِمَا وَمَا يَكُونُ فِيها وَالْكَذِبِ مَعْلُمُ مِنْ يَوْمِ السَلَعَ الْبُونُ فَيْ سِيَافِهِ خَبَرَ أَبِيْ تَمَّامٍ وَهَلْذَا نَصُ عَارَتِهِ ؟ أَمْ الْمَنْ فَي سِيَافِهِ خَبَرَ أَبِيْ تَمَّامٍ وَهَلْذَا نَصُ عَارَتِهِ عَارَتِهِ .

كَانَتْ وِلَادَةُ أَبِيْ تَمَّامٍ . . . بِجَاسِمٍ ، وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ دِمَشْقَ وَطَبَرِيَّةَ ، وَنَشَأَ بِمِصْرَ ، فِيْلَ : إِنَّهُ كَانَ يَشْفِي ٱلْمَاءَ بِٱلْجَرَّةِ فِيْ جَامِعِ مِصْرَ ، وَقِيْلَ : كَانَ يَخْدِمُ حَاثِكًا يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِدِمَشْقَ ، وَكَانَ ٱبُوْهُ خَمَّارًا بِهَا .

وَٱلَّذِيْنَ يَغْرِفُوْنَ طُرُقَ الرَّوَايَةِ وَمُصْطَلَحَاتِهَا يُدْرِكُوْنَ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْعِبَارَةِ أَنَّ ٱبْنَ حَلِّكَانَ يَنْتَفِيْ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ عَلَيْهِ تَبِعَهُ أَحَدِ ٱلْخَبَرَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا ، فَإِنَّ ٱلرَّاوِيَةَ مَتَىٰ ٱفْتَتَحَ ٱلْخَبَرُ (بِقِيْلِ

<sup>(\*) ﴿</sup> لَمَّا أَنْسَأَ ٱلْمُوَلِّفُ مَقَالَهُ عَنْ شَوْقِيْ (رَحِمَهُ ٱللهُ) غَضِبَ مَنْ غَضِبَ مِنْ أَذْبَاءِ مِصْرَ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَقْصِدُ
ٱلْفَضَّ مِنْ مَكَانَةِ (مِصْرَ ٱلشَّاعِرَةِ) ، وَرَمَاهُ مَنْ رَمَاهُ فِيْ وَطَنِيَّةِ ، وَحَاوَلَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَأْيَهُ فِيْ
ٱلْفَعْرِ الْمِصْرِيِّ بِتَعْدَادِ شُعَرَاءِ مِصْرَ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَٱسْتَتْبَعَ شَيْءٌ شَيْتًا ، فَجَاءَ ذِكْرُ أَبِيْ تَمَّامٍ وَمَا قَالُوا عَنْ
إِقَامَتِهِ فِيْ مِصْرَ ؛ فَأَنْشَأَ ٱلْمُؤَلِّفُ هَلْذَا ٱلْمَقَالَ ، وَٱنْظُرْ (فِيْ ٱلنَّقْلِهِ) مِنْ كِتَابِنَا (حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيُّ » ﴾ .

أَوْ يُقَالُ) فَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْحَبَرَ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ ، إِذْ تُسَمَّىٰ هَـٰذِهِ ٱلصَّيْغَةَ عِنْدَهُمْ صِيْغَةُ ٱلتَّمْرِيْضِ ، فَهِيَ لَا تُفِيْدُ ٱلصَّحَّةَ وَلَا ٱلْجَزْمَ بِهَا ، وَظَاهِرٌ أَنَّ أَبَا تَمَّامٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ نَشَاً بِمِصْرَ وَبِدِمَشْقَ فِيْ وَقْتٍ مَعًا .

وَٱبْنُ خَلِّكَانَ قَدْ وَقَفَ عَلَىٰ ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيْ عَمِلَهُ ٱلصُّولِيُّ فِيْ أَخْبَارِ أَبِيْ تَمَّامٍ وَنَقَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ ٱلْمَرْجِعُ فِيْ هَالذَا ٱلْكِتَابُ قَدْ خَلا مِنْ تَحْقِيْقِ هَاذِهِ اللَّوْايَةِ ، بَلْ نَحْنُ نُرَجِّحُ أَنَّهُ قَدْ خَلاَ مِنْهَا بَتَّةً ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ نَشْأَةً أَبِيْ تَمَّامٍ كَانَتْ بِمِصْرَ ، لِأَوْايَةِ ، بَلْ نَحْنُ نُرَجِّحُ أَنَّهُ قَدْ خَلاَ مِنْهَا بَتَّةً ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ نَشْأَةً أَبِيْ تَمَّامٍ كَانَتْ بِمِصْرَ ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَغَانِيْ أَغْفَلَهَا وَلَمْ يُشِرْ إِلَيْهَا بِحَرْفِ ، مَعَ أَنَّهُ يَنْقُلُ عَنِ ٱلصُّولِيِّ نَفْسِهِ ، وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (أَخْبَرَنِيْ ٱلصُّولِيُّ ) ؛ وَكَذَلِكَ أَهْمَلَهَا صَاحِبُ « مُرُوْجِ ٱلذَّهَبِ » ، وَهُو يَنْقُلُ فِي كِتَابِهِ : (أَخْبَرَنِيْ ٱلصُّولِيِّ ، وَهَاذَا بُعْبِتُ لَنَا أَنَّ ٱلْخَبَرَ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا يَوْمَئِذٍ ، وَإِلَّا فَمَا هُوَ ٱلتَّارِيْخُ وَلْدَا بِيْ ٱلْفَرْجِ وَٱلْمَسْعُودِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُو هَلْذَا ؟

وَلَـٰكِنْ ذُكِرَتِ ٱلرُّوايَةُ فِي كِتَابِ ٱلأَنْبَارِيِّ ﴿ طَبَقَاتُ ٱلأُدْبَاءِ ﴾ ، وَٱقْتَصَرَ نَاقِلُهَا عَلَىٰ أَنَّ أَبَا تَمَامٍ نَشَأَ بِمِصْرَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْقِيْ ٱلْمَاءَ بِهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ عَمَلِهِ بِدِمَشْقَ ، وَٱلأَنْبَارِيُ مُنَا خَيْرُ فَي سَنَةَ ٧٥٥ ، فَهُو بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْ تَمَّامٍ بِثَلَاثَةِ قُرُونِ وَنِصْفٍ ، فَلَا قِيْمَةَ لِرِوَايَتِهِ ، مَنَا فَهُ مَنْ مَنْ أَبِيْ سَنَةَ ٧٥٥ ، فَهُو بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْ تَمَّامٍ بِثَلَاثَةِ قُرُونِ وَنِصْفٍ ، فَلَا قِيْمَةَ لِرِوَايَتِهِ ، وَسَأَنْهُ شَأْنُهُ شَأْنُ غَيْرِهِ مِنَ ٱلنَّاقِلِيْنَ ، وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ هَلِهِ الرَّوَايَةَ قَدْ صُنِعَتْ فِي مِصْرَ نَفْسِهَا لِلْغَضِّ مِنْ أَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلزِّرَايَةِ عَلَيْهِ ، وَبَقِيَتْ مَرْوِيَةً فِيْهَا ، ثُمَّ حُولَتْ كَمَا تُحْمَلُ كُلُّ رِوَايَةِ لِلْغَضِّ مِنْ أَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلزِّرَايَةِ عَلَيْهِ ، وَبَقِيَتْ مَرْوِيَةً فِيْهَا ، ثُمَّ حُولَتْ كَمَا تُحْمَلُ كُلُّ رِوَايَةٍ لِلْغَضِّ مِنْ أَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلزِّرَايَةِ عَلَيْهِ ، وَبَقِيَتْ مَرْوِيَةً فِيْهَا ، ثُمَّ حُولَتْ كَمَا تُحْمَلُ كُلُّ رِوَايَةٍ لِلْفَضَّ مِنْ أَبِيْ تَمَّامٍ وَٱلزِّرَايَةِ عَلَيْهِ ، وَبَقِيتَتْ مَرْوِيَةً فِيْهَا ، ثُمَ حُولَتْ كَمَا تُحْمَلُ كُلُّ رُوايَةٍ لِلْفَائِهِ لِلْفَقَ أَلْ الْخَوْقِ أَلْ الْمَعْوِقِ الْفَاعِ فِي ٱلْجَامِعِ بِٱلْجَوْقِ ، وَلَعَمْرِيْ مَا ذُكِرْتِ (ٱلْجُوّةَ) هُمَا عَبَنًا ، وَٱلْغُلُو فِي النَّعَوْدِ هُو بِعَيْنِهِ ٱللَّالِيلُ عَلَىٰ ٱلْكَذِبِ ، فَهَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ كَأُثُورُ ٱلْمُحْرِمِ فِيْ جَرِيْمَتِهِ . . . .

وَبَعْدُ ؛ فَإِنَّا نُقَرِّرُ أَنَّ هَـٰذَا الشَّاعِرَ الْعَظِيْمَ لَمْ يَنْشَأْ بِمِصْرَ ، وَأَنَّهُ وُلِدَ وَتَأَدَّبَ فِي الشَّامِ ، 
مُمَّ قَدِمَ إِلَىٰ مِصْرَ شَاعِرًا نَاشِئًا يَتَكَسَّبُ بِأَدَبِهِ كَمَا قَدِمَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْدَلُسِ وَالْمَغْرِبِ
وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ إِلَىٰ مِصْرَ إِلَّا فِي وِلَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ الأَدْيْبِ الشَّاعِرِ
الْقَائِدِ الْعَظِيْمِ ، وَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ وِلَايَةُ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْجَزِيْرَةِ فِي سَنَةِ ١١٠ أَوْ ٢١١ عَلَىٰ
إِلَّا فِي اللّهَ عَرْةِ فِي سَنَةِ ١٠٤ أَوْ ٢١١ عَلَىٰ
خِلَافِ بَيْنَ الْمُؤَرِّخِيْنَ ، وَكَانَتْ سِنُّ أَبِيْ تَمَّامٍ يَوْمَئِذِ بَيْنَ ١٢ و٣٣ سَنَةً ؛ وَقَدْ كَانَ ابْنُ طَاهِرِ
مِغْنَاطِيْسًا لِلشُّعْرَاءِ فِيْ كُلِّ مَكَانِ يَنْزِلُهُ ، حَتَّىٰ قَالَ فِيْهِ بَعْضُهُمْ وَقَدْ عَزَمَ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ إِلَىٰ مِصْرَ

[من الطويل] :

يَقُ وْمَا بَعُدَّتْ مِصْ وَفِيْهَا أَبْنُ طَاهِرٍ وَمَا بَعُدَّتْ مِصْرُ وَفِيْهَا أَبْنُ طَاهِرٍ وَأَبْعَدُ مِصْرُ وَفِيْهَا أَبْنُ طَاهِرٍ وَأَبْعَدُ مِسِنْ مِصْرَ رِجَالٌ نَرَاهُمْ مَا بَحَصْرَتِنَا مَعْرُونُهُمْ عَبْرُ ظَاهِرٍ عَنِ ٱلْخَيْرِ مَوْتَى مَا تُبَالِيْ أَزُدْتَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَمْ ذُرْتَ أَهْلَ ٱلْمَقَابِرِ

وَقَدْ قَصَدَهُ أَبُوْ تَمَّامٍ إِلَىٰ مِصْرَ ، كَمَا قَصَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ فِيْ سَنَةِ ٢٢٠ ، وَهِيَ ٱلسَّنَةُ ٱلَّتِيْ وَضَعَ فِيْهَا أَبُوْ تَمَّامٍ أَوْ فِيْ ٱلَّتِيْ تَلِيْهَا كِتَابَ « ٱلْحَمَاسَةِ » كَمَا حَقَّقْنَاهُ ، وَلَا مَحَلَّ لِذِكْرِهِ هُنَا .

وَنَحْنُ نَسُوْقُ أَدِلَتَنَا عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِيْ نَفْيِ أَنْ يَكُوْنَ أَبُوْ تَمَّامٍ قَدْ نَشَأَ بِمِصْرَ أَوْ جَاءَهَا طِفْلًا ، أَوْ تَكُوْنَ مِنْهَا طَبِيْعَتُهُ فِيْ ٱلشَّعْرِ ، أَوْ يَكُوْنَ لَهَا أَثَرٌ فِيْ عَبْقَرِيَّتِهِ :

١ ـ ٱلْمُجْمَعُ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ أَنَّ ٱلشَّاعِرَ وُلِدَ فِيْ ٱلشَّامِ ، وَمَا دَامَ كَذَا لَقَدْ قَالَتِ ٱلطَّبِيْعَةُ كَلِمَتَهَا فِيْ أَصْلِ نُبُوْغِهِ وَعَبْقَرِيَّتِهِ ، فَإِنَّ ٱلأَدِيْبَ يُولَدُ وَلَا يُصْنَعُ كَمَا يَقُولُ ٱلإِنْكِلِيْزُ ؛ وَكُلُّ ٱلْعُلَمَاءِ يَعْرِفُونَهُ بِٱلطَّاثِيِّ ! وَلَا يَطْعَنُ فِيْ نَسَبِهِ إِلَّا مَنْ لَا يُحَقِّقُ ، وَهُو نَفْسُهُ يُبَاهِيْ بِطَائِيَّتِهِ ، وَذَلِكَ كَٱلشَّرْحِ عَلَىٰ كَلِمَةِ ٱلطَّبِيْعَةِ فِيْ أَسْبَابِ نُبُوْغِهِ ٱلْوِرَاثِيَّةِ ؛ وَقَدْ تَنَقَّلَ ٱلرَّجُلُ بَيْنَ مِصْرَ وَالشَّامِ وَٱلْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَأَرْمِيْنِيَة وَغَيْرِهَا ، فَمَا بَلَدٌ أَوْلَىٰ مِنْ بَلَدِ بِأَنْ يَكُونَ مَثَارَ عَبْقَرِيَّتِهِ .

٢ - إِنَّ الشَّاعِرَ إِنَّمَا بَتَكَسَّبُ مِنْ شِغْرِهِ ، يَمْدَحُ مَنْ يَهْتَزُّ لَهُ أَوْ يُعْطِي عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَمْدَحُ أَبُوْ تَمَّامٍ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ؛ فَإِنْ كَانَ مَدَحَ فِيْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ طَاهِرٍ فَإِنَّمَا إِلَيْهِ قَصَدَ وَإِلَيْهِ جَاءً ؛ وَآبُنُ طَاهِرٍ لَيْسَ مِصْرِيًا ، وَقَدْ جَاءً إِلَىٰ مِصْرَ وَرَجَعَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَلَوْ أَنَّ نَشْأَةَ هَلْذَا الشَّاعِرِ كَانَتْ بِمِصْرَ وَتَأَدُّبُهُ كَانَ فِيْهَا لأَصَبْنَا لَهُ مَدْحًا كَثِيْرًا فِيْ أَعْيَائِهَا وَعُلَمَائِهَا ؛ إِذْ هُو مَتَىٰ قَالَ الشَّعْرَ لَا يَتَكَسَّبُ إِلَّا مِنْهُ ؛ وَفِيْ دِيْوَانِ الشَّاعِرِ هِجَاءٌ أَعْيَائِهَا وَعُلَمَائِهَا ؛ إِذْ هُو مَتَىٰ قَالَ الشَّعْرَ لَا يَتَكَسَّبُ إِلَّا مِنْهُ ؛ وَفِيْ دِيْوَانِ الشَّاعِرِ هِجَاءٌ لَابْنِ الْجُلُودِيِّ لَيْسَ مِصْرِيًّا ، بَلْ هُو قَائِدٌ مِنْ قُوادٍ لابْنِ الْجُلُودِيِّ لَيْسَ مِصْرِيًّا ، بَلْ هُو قَائِدٌ مِنْ قُوادٍ الشَّاعِرِ الْجَلُودِيِّ لَيْسَ مِصْرِيًّا ، بَلْ هُو قَائِدٌ مِنْ قُوادٍ الْمَامُونِ ، وَلَاكُ أَلْهُ مُحَارَبَةَ الزُّطِّ سَنَةَ ١٠٤ ؛ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مِصْرَ ، وَلَاكُ أَلْوصُورِيَّة فِيْ شِعْرِ أَبِي تَمَّامٍ هِيَ فِيْ هِجَائِهِ لِلشَّاعِرِ الْمُصْرِيَّة فِيْ شِعْرِ أَبِيْ تَمَّامٍ هِيَ فِيْ هِجَائِهِ لِلشَّاعِرِ الْمِصْرِيِّ يُوسُونِ عُنْ الْمُؤْلِ أَو الْوَصْفِ .
 السَّرَاجِ ، وَلَعَلَهَا فِيْ بَعْضِ مَقَاطِئِعَ أُخْرَىٰ مِنَ ٱلْغَزْلِ أَو الْوَصْفِ .

٣ ـ وُلِدَ أَبُوْ تَمَّامٍ فِيْ سَنَةِ ١٨٨ أَوْ ١٩٠ ، وَمِنَ ٱلنَّابِتِ أَنَّهُ كَانَ بِمِصْرَ فِيْ سَنَةِ ٢١٤ حِيْنَ نَظَمَ قَصِيْدَتَهُ ٱلدَّالِيَّةَ وَٱلنُّوْنِيَّةَ فِيْ رِثَاءِ عُمَيْرِ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ ـ وَعُمَيْرٌ هَلْذَا لَيْسَ مِصْرِيًّا ، بَلْ هُوَ مِنْ خُرَاسَانَ ، وَكَانَ بِمِصْرَ عَامِلًا لِأَبِي إِسْحَاقِ ٱلمُعْتَصِمِ ٱبْنِ ٱلرَّشِيْدِ ـ فَلَوْ كَانَ أَبُوْ تَمَّامٍ قَدْ جَاءَ إِلَىٰ مِصْرَ طِفْلًا كَمَا يُقَالُ لَكَانَتْ مُدَّةُ قَوْلِهِ ٱلشَّعْرَ فِيْهَا لَا تَقِلُ عَنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ ، مَعَ أَنَّ كُلَّ إِلَىٰ مِصْرَ طِفْلًا كَمَا يُقَالُ لَكَانَتْ مُدَّةً قَوْلِهِ ٱلشَّعْرَ فِيْهَا لَا تَقِلُ عَنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ ، مَعَ أَنَّ كُلَّ مَا نَظَمَهُ وَهُو فِيْهَا لَا يَبْلُغُ عَشْرَ قَصَائِدَ ؛ وَهَلذَا دِيْوَانُهُ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَإِلَيْهِ وَحْدَهُ ٱلْمَوْجِعُ فِيْ اللّهُ لَكَانَةِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ .

٤ ـ رَوَىٰ ٱلْمَرْزُبَانِيُّ فِيْ « ٱلْمُوشَحِ » عَنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ خَالِدِ ٱلْبَرْمَكِيِّ قَالَ : أَوَّلُ مَا نَبَغَ (أَيْ : قَالَ ٱلشَّعْرَ) أَبُوْ تَمَّامٍ ٱلطَّائِيُّ أَتَانِيْ بِدِمَشْقَ يَمْدَحُ مُحَمَّدَ بْنَ ٱلْجَهْمِ فَكَلَّمْتُهُ فِيْهِ فَأَذِنَ لَأَيْ : قَالَ ٱلشَّعْرَ) أَبُوْ تَمَّامٍ ٱلطَّائِيُّ أَتَانِيْ بِدِمَشْقَ يَمْدَحُ مُحَمَّدَ بْنَ ٱلْجَهْمِ فَكَلَّمْتُهُ فِيْهِ فَأَذِنَ لَهُ بِدَرَاهِمَ يَسِيْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ عَاشَ هَلْدَا لَهُ ؛ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنْشَدَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ لَهُ بِدَرَاهِمَ يَسِيْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ عَاشَ هَلْدَا لَيَخْرُجَنَّ شَاعِرًا .

فَهَاذَا نَصُّ عَلَىٰ أَنَّ ٱلشَّاعِرَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذِ إِلَّا فِيْ ٱبْتِدَاءِ ٱلشَّغْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ خَرَجَ شَاعِرًا بَعْدُ وَكَانَ شِعْرُهُ مِنَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا (بِدَرَاهِمَ يَسِيْرَةٍ) . وَأَبُوْ نَمَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ ٱلَّذِيْ نَثَرَ عَلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ طَاهِرٍ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَتَرَفَّعَ أَنْ يَمْسِكَهَا وَتَرَكَ ٱلْخَدَمَ يَنْتَهِبُوْنَهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِيْ تَغَيُّرِ ٱبْنِ طَاهِرٍ عَلَيْهِ .

٥ ـ نَقَلَ ٱبْنُ خَلَكَانَ فِيْ تَرْجَمَةِ دِيْكِ ٱلْجِنِّ ٱلشَّاعِرِ ٱلْجِمْصِيِّ ٱلْمَشْهُوْرِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ دِبْكِ ٱلْجِنِّ ( يَعْنِيْ بِجِمْصَ ) فَدَخَلَ عَلَيْهِ حَدَثُ فَأَنْشَدَهُ شِعْرًا عَمِلَهُ ، فَأَخْرَجَ دِيْكُ ٱلْجِنِّ مِنْ تَحْتَ مُصَلَّاهُ دَرْجَا كَبِيْرًا فِيهِ كَنِيْرٌ مِنْ شِعْرِهِ ، فَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ : يَا فَتَىٰ ! تَكَسَّبْ بِهَلاَا وَٱسْتَعِنْ بِهِ عَلَىٰ كَبِيْرًا فِيهِ كَنِيْرٌ مِنْ شِعْرِهِ ، فَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ : يَا فَتَىٰ ! تَكَسَّبْ بِهَلاَا وَٱسْتَعِنْ بِهِ عَلَىٰ كَبِيْرًا فِيهِ كَنِيْرٌ مِنْ شِعْرِهِ ، فَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ : يَا فَتَىٰ ! تَكَسَّبْ بِهَلاَا وَٱسْتَعِنْ بِهِ عَلَىٰ قَوْلِكَ . فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : هَلاَا فَتَى مِنْ أَهْلِ جَاسِم ، يَذْكُو أَنَّهُ مِنْ طَيْمٍ ، وَأَسْمُهُ حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ ، وَفِيهِ أَدَبٌ وَذَكَاءٌ وَلَهُ قَرِيْحَةٌ وَطَبْعٌ . فَهَالذَا نَصَّ يُكُنَىٰ أَبَا تَمَامٍ ، وَآسُمُهُ حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ ، وَفِيهِ أَدَبٌ وَذَكَاءٌ وَلَهُ قَرِيْحَةٌ وَطُبْعٌ . فَهَالذَا نَصَّ أَخَرُ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا تَمَامٍ كَانَ يَوْمَئِذٍ حَدَنًا \_ أَيْ : غُلَامًا \_ وَكَانَ لَا يَزَالُ يَطْلُبُ ٱلأَدَبَ ، وَقَدْ نَشَا فِي ٱلشَّامِ وَتَأَدَّ مَلْدَهُ بِنُسَخِ مِنْ قَصَائِلِهِ يَتَخَرِّجُ بِهَا وَيَحْذُو عَلَيْهَا ؛ فَهُو قَدْ نَشَا فِيْ ٱلشَّامِ وَتَأَدَّبُ فِيهُ اللَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ وَلَيْهَا ؛ فَهُو قَدْ نَشَا فِيْ ٱلشَّامِ وَتَأَدَّبُ

٦ \_ نَظَمَ أَبُوْ تَمَّامٍ قَصِيْدَتَهُ ٱللَّامِيَّةَ [من الطويل] :

أَصِبْ بِحُمَيًا كَأْسِهَا مَقْتَلُ ٱلْعَذْلِ

يَصِفُ تَقْنِيْرَ ٱلرِّزْقِ عَلَيْهِ بِمِصْرَ وَخَيْبَةَ أَمَلِهِ ٱلَّذِيْ أَمَّلَهُ مِنَ ٱلْمَالِ ، وَفِيْ هَاذِهِ ٱلْقَصِيْدَةِ يَحِنُّ إِلَىٰ ٱلشَّامِ وَيَسْتَسْقِيْ لَهَا وَيَذْكُرُ أَرْضَ ٱلْبِقَاعَيْنِ وَقُرَىٰ ٱلْجَوْلَانِ ٱلَّتِيْ نَشَا فِيْهَا ، وَلَا يَحِنُ ٱلشَّاعِرُ لِأَرْضِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيْهَا حُبُّهُ أَوْ شَبَابُهُ وَأَدَبُهُ ، أَمَّا ٱلطُّفُولَةُ فَمَنْسِيَّةٌ بِآثَارِهَا ، إِذْ لَا آثَارَ لَهَا فِيْ ٱلنَّفْسِ مَتَىٰ شَبَّ ٱلْمَرْءُ إِلَّا بَعِيْدًا بَعِيْدًا ، وَإِنَّمَا ٱلْحَنِيْنُ لِمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ ٱلْغَرِيْزَةُ ٱلْمُمَيَّرَةُ .

٧ \_ فِيْ هَالْهِ و ٱلْقَصِيْدَةِ يَقُولُ أَبُوْ تَمَّامٍ يُخَاطِبُ أَحْبَابَهُ [من الطويل]:

عَــدَنْنِـيَ عَنْكُــمْ مُكْـرَهِّـا غُـرْبَـةُ ٱلنَّـوَىٰ لَهَــا وَطَــرٌ فِــيْ أَنْ تَمُــرَّ وَلَا تُخلِــي وَٱلنَّوَىٰ فِي لَغَةِ ٱلشَّاعِرِ هِيَ رَحِيْلُهُ لِلتَّكَشُبِ بِشِغْرِهِ ؛ وَلَمَّا رَجَعَ عَوْفُ بْنُ مُحَلَّمِ الشَّيْبَانِيُّ إِلَىٰ وَطَنِهِ بَعْدَ وِفَادَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِ آللهِ بْنِ طَاهِرٍ فِيْ خُرَاسَانَ ؛ سُئِلَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ : رَجَعْتُ مِنْ عِنْدِ عَبْدِ ٱللهِ بِٱلْغِنَىٰ (وَٱلرَّاحَةِ مِنَ ٱلنَّوَىٰ) ؛ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَبِيْ تَمَّامٍ فِيْ قَصِيْدَتِهِ رَبِّكَ إِمْنِ الطَويل] :

نَـاَيْتُ فَـلَا مَـالَا حَـوَيْتُ وَلَـم أُوِم أُوِم فَأُمْتِعَ ، إِذْ فُجُعْتُ بِـاَلْمَـالِ وَالْأَهْـلِ يَعْنِيْ : أَنَّهُ اُغْتَرَبَ مُكْرَهًا يَطْلُبُ الْكَسْبَ لَا غَيْرُ ، وَلَا كَسْبَ لِلشَّاعِرِ إِلَّا مِنْ شِعْرِهِ ؟ فَهُوَ بِنَصًّ كَلَامِهِ مِنْ نَفْسِهِ قَدِمَ إِلَىٰ مِصْرَ شَاعِرًا يَتَكَسَّبُ وَيَتَعَرَّضُ لِلْغِنَىٰ كَمَا يَصْنَعُ غَيْرُهُ .

٨ ـ فِيْ هَاذِهِ ٱلْقَصِيْدَةِ ٱللَّامِيَّةِ يُقَدِّمُ لَنَا أَبُوْ تَمَّامٍ رَحِمَهُ ٱللهُ دَلِيْلًا يَأْكُلُ ٱلأَدِلَةَ ، كَأَنَّمَا أَلُهِمَ مِنْ وَخْيِ ٱلْغَيْبِ أَنَّنَا سَنَحْتَاجُ إِلَىٰ هَاذَا ٱلدَّلِيْلِ يَوْمًا لِنَدْفَعَ بِهِ عَنْهُ ؛ فَهُوَ يَحِنُّ إِلَىٰ حَبِيْبِ لَهُ مِنْ وَحْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعِلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى الللّهُ عَلَى اللْعَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

أَتَتْ بَعْدَ هَجْرٍ مِنْ حَبِيْبٍ فَحَرَّكَتْ صَبَابَةَ مَا أَبْقَىٰ ٱلصَّدُودُ مِنَ ٱلْوَصْلِ أَخَمْسَةُ أَخ أَخَمْسَةُ أَحْسَانُ لَحُسَتْ لِمَغِيْسِهِ؟ وَشَهْرَانِ بَـلْ يَـوْمَـانِ ثُكُـلٌ مِنَ ٱلنُّكُـلِ

يَعْنِيْ : إِنَّهُ قَالَ هَـٰذَا ٱلشَّعْرَ وَقَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ إِقَامَتِهِ فِيْ مِصْرَ خَمْسُ سَنَوَاتٍ ، وَكَانَ قَدْ جَاءَ مِنَ ٱلشَّامِ عَاشِقًا ذَلِكَ ٱلْعِشْقَ ٱلَّذِيْ فِيْهِ (ٱلصَّدُوْدُ وَٱلْوَصْلُ) ، وَٱلطَّفْلُ لَا يُحِبُ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْحُبِّ وَلَا يَجِئُ ذَلِكَ ٱلْحَنِيْنَ ؛ فَإِذَا كَانَ ٱلشَّاعِرُ قَدِمَ إِلَىٰ مِصْرَ فِيْ سَنَةِ ٢١٠ كَمَا رَجَّحْنَاهُ ، وَسِنْهُ بَيْنَ ٢١ و٣٣ سَنَةً ، فَيَكُونُ قَدْ نَظَمَ هَـٰذِهِ ٱلْقَصِيْدَةَ فِيْ سَنَةِ ٢١٥ وَعُمْرُهُ يَوْمَنِذِ بَيْنَ ٢٦ و٢٨ سَنَةً ؛ فَلَوْ أَنَّ أَبَا تَمَّامٍ جَاءَ مِنَ ٱلشَّامِ طِفْلًا صَغِيْرًا فَكَيْفَ لِلطَّفْلِ أَنْ يَقُوْلَ مِنْ مَثْلَ هَاذَا ٱلشَّعْرَ بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ؟ وَمَا هَجْرُ ٱلْحَبِيْبِ وَ« صَبَابَةَ مَا أَبْقَىٰ ٱلصُّدُوْدُ مِنَ ٱلْوَصْلِ » ؟ .

٩ ـ مَدَحَ شَاعِرُنَا مُحَمَّدَ بْنَ حَسَّانَ ٱلضَّبِّيِّ بِقَصِيْدَةٍ نُوْنِيَّةٍ يَذْكُرُ فِيْهَا تَنَقُّلَهُ فِيْ ٱلْبِلَادِ ،
 فَقَالَ مِنْهَا [من البسيط] :

بِ الشَّامِ أَهْلِيْ ، وَبَغْدَادِ الْهَوَىٰ ، وَأَنَا بِ الرَّقْمَتَيْنِ ، وَبِ الْفِسْطَ اطِ إِخْ وَانِيْ وَمَا أَظُنُّ النَّوَىٰ تَرْضَىٰ بِمَا صَنَعْتُ حَتَّىٰ تُشَافِهُ بِيْ أَقْصَىٰ خُرَاسَ انِ !

فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ جَعَلَ أَهْلَهُ بِالشَّامِ ، وَجَعَلَ أَصْدِقَاءَهُ بِمِصْرَ ، فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ قَدْ نَشَأَ بِهَا لَجَعَلَ بِهَا أَهْلَهُ ، إِذْ لَا يَنْشَأُ إِلَّا مَعَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، وَٱلْبَيْتُ النَّانِيْ دَلِيْلٌ مِنْهُ هُوَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِمِصْرَ مُقِيْمًا وَلَا مُتَوَطِّنًا ، بَلْ مُتَنَقِّلًا كَمَا نَزَلَ بِغَيْرِهَا .

١٠ تَقُولُ كُتُبُ ٱلأَدَبِ فِي مَدَارِسِ ٱلْحُكُومَةِ : إِنَّ أَبَا تَمَّامٍ نُقِلَ إِلَىٰ مِصْرَ صَغِيْرًا فَنَشَأَ بِهَا (وَقَدْ بَيَّتًا فَسَادَ ذَلِكَ) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ مَقَرُ ٱلْخِلَافَةِ فَمَدَحَ ٱلْمُعْتَصِمَ وَهَاذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ ، فَإِنَّ أَبَا تَمَّامٍ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ قَبْلَ أَنْ بَدْخُلَهَا ٱلْمَأْمُونُ فِيْ سَنَةِ ٢١٦ حِيْنَ جَاءَهَا وَقَتَلَ بِهَا عَبْدُوسَ ٱلْفِهْرِيَّ ، فَلَوْ كَانَ ٱلشَّاعِرُ يَوْمَئِذِ لَمَدَحَ ٱلْمَأْمُونَ وَذَكَرَ هَاذِهِ ٱلْوَاقِعَةَ ، وَٱلْمُعْتَصِمُ وَلِي ٱلْخِلَافَةَ سَنَةَ ٢١٨ كَانَ بِٱلْعِرَاقِ ، وَقَدْ مَدَحَ الْمَأْمُونَ بِقَصِيدَةِ الْمِيْمِيَةِ ، وَذَكَرَ فِيْ مَدْحِهِ وَقْعَةَ ٱلرُّوْمِ ، وَهَاذِهِ كَانَتْ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّنَةِ .
 ٱلْمَأْمُونَ بِقَصِينَدَتِهِ ٱلْمِيْمِيَةِ ، وَذَكَرَ فِيْ مَدْحِهِ وَقْعَةَ ٱلرُّوْمِ ، وَهَاذِهِ كَانَتْ فِيْ تِلْكَ ٱلسَّنَةِ .

يَخْلُصُ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا تَمَّامٍ وُلِدَ فِيْ الشَّامِ وَتَأَدَّبَ فِيْهَا ، وَقَدِمَ إِلَىٰ مِصْرَ كَبِيْرًا يَتَكَسَّبُ بِالشِّغْرِ ، فَأَقَامَ بِهَا بَيْنَ خَمْسِ سِنِيْنَ وَسِتٌ ، وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَيْشًا بِهَا بَعْدَ قَتْلِ عُمَيْرِ بْنِ الْوَلِيْدِ الَّذِيْ قُتِلَ فِيْ سَنَةِ ٢١٤ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعِيْشُ فِيْ كَنَفِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِيْ فَصِيْدَتِهِ النُّوْنِيَّةِ الَّتِيْ رَثَاهُ بِهَا أَنَّهُ يَأْمُلُ مِنْ بَعْدِهِ فِيْ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ .

فَقُدُوْمُ ٱلشَّاعِرِ إِلَىٰ مِصْرَ كَانَ فِيْ سَنَةِ ٢١٠ أَوْ حَوَالَيْهَا ، وَخُرُوْجُهُ مِنْهَا كَانَ فِيْ سَنَةِ ٢١٥ أَوْ حَوَالَيْهَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### الْقَدِيْمُ وَالْجَدِيْدُ (\*)

أَقُولُ لِلأُسْتَاذِ ٱلْفَاضِلِ ٱلدُّكُتُوْرِ طَلَهَ حُسَيْنٍ " فِيْ رِفْقٍ وَلِيْنِ " وَفِيْ عَجَلَةٍ أَيْضًا ، إِنِّيْ فِيْ هَلْذِهِ ٱلأَيَّامِ ضَنِيْنٌ بِمَا أَمْلِكُ مِنْ وَفْتِيْ أَشَدَّ ٱلضَّنِّ ، أَحْسَبُ ٱلسَّمَاءَ تَنْفَجِرُ مِنْ يَوْمِيْ فِيْ سَاعَةٍ كَٱلْفَجْرِ ، فَلَا يَصْرِفُنِيْ عَنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ وَلَا يَصْرِفُهَا عَنِيْ شَيْءٌ ، إِذْ بَيْنَ يَدَيَّ سَاعَةٍ كَالْفَرْاغِ مِنْهُ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، وَقَدْ أَظَلَّ أَوْ كَابَّ فِيْ ٱلرَّسَائِلِ أَعْمَلُ فِيْهِ وَأَسْتَعِيْنُ ٱللهَ عَلَىٰ ٱلْفَرَاغِ مِنْهُ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، وَقَدْ أَظَلَّ أَوْ كَانَا فَيْ الرَّسَائِلِ أَعْمَلُ فِيْهِ وَأَسْتَعِيْنُ ٱللهَ عَلَىٰ ٱلْفَرَاغِ مِنْهُ فِيْ وَقْتٍ مُعَيِّنٍ ، وَقَدْ أَظَلَّ أَوْ كَانَا عَلَيْ الْفَرْاغِ مِنْهُ فِيْ وَقْتِ مُعَيِّنِ ، وَقَدْ أَظَلَّ أَوْ كَانَا عَلَيْهُ أَلْوَلَىٰ ، فَإِنَّ جَنَاحَيَّ فِيْ فَضَاءِ كَا لَا اللَّهُ الْفَيْرَةِ اللهُ وَلَىٰ ، فَإِنَّ جَنَاحَيَّ فِيْ فَضَاءِ أَخْرَ ، وَإِنَّ هَلْذَا ٱلْكِتَابَ ٱللَّذِيْ أَعَالِجُهُ لَا يُجَشِّمُنِيْ عَرَقًا مِنَ ٱلْقُوبَةِ كَمَا قَالُوا قَدِيْمًا ، بَلْ لَكَامَ مَا أُسُوفًا عَلَيْهَ أَلْفِي أَلْمِهِ أَشْبَهُ " بِعَمَلِيَّةٍ » تَشْرِيْحٍ فِيْ ٱلْقَلْبِ ، وَسَتَذْهَبُ ٱلدَّقَائِقُ ٱللَّهِ ٱلْتَنِ أَكْتُبُ فِيْهَا هَلَاهِ أَلْكُوا فَلِيْمَ أَلْمُوفًا عَلَيْهَا ، لِأَنَّهَا ذَاهِبَةٌ بِصَفْحَتَيْنِ مِنْ كِتَابِيْ .

وَأَمَّا بَعْدُ ؛ فَلَا أَرَىٰ مِنَ ٱلإِنْصَافِ أَنْ يَعْمَدَ ٱلدُّكْتُوْرُ إِلَىٰ جُمَلٍ يَقْتَضِبُهُنَّ مِنْ مَقَالِيْ فِيْ مَجَلَّةِ ٱلْهِلَالِ ثُمَّ يَهْدِفُهَا لِلرَّدِّ ، وَكَانَ عَسَىٰ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهَا شَيْءٌ مِمَّا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا أَوْ يَشُدُّ مَجَلَّةِ ٱلْهِلَالِ ثُمَّ يَهْدِفُهَا لِلرَّدُ ، وَكَانَ عَسَىٰ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهَا شَيْءٌ مِمَّا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا أَوْ يَشُدُّ مِنْهَا بَعْضَ جِهَاتِهَا أَوْ يَأْتِيَ بِهَا فِيْ سِيَاقٍ يَبِيْنُ عَنْ مَعْنَاهَا .

وَزَعَمَ ٱلأُسْتَاذُ أَنَّهُ لَا يَفْهَمُ مِنْ كَلَامِيْ هَالِذِهِ ٱلْجُمْلَةَ « وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱلذَّوْقِ الْأَوْقِ الْمَاهُو شَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ أَثْرُ ٱلذَّوْقِ فِيْهِ ، وَأَنَّ ٱلنَّقْدَ إِنَّمَا هُو شَيْءٍ إِنَّمَا هُو أَثْرُ ٱلذَّوْقِ فِيْهِ ، وَأَنَّ ٱلتَقْدَ إِنَّمَا هُو اللَّوْقُ وَٱلْفَهْمُ جَمِيْعًا . . » ثُمَّ ذَارَ بِهَالِهِ الْكَلِمَاتِ دَوْرَةَ ٱلْعَاصِفَةِ وَجَعَلَهَا مَسْأَلَةً كَمَسْأَلَةِ اللَّوْدِ وَٱلتَّسَلُسُلِ ٱلْمَشْهُوْرَةِ ، بَلْ جَعَلَهَا مِنْ قَبِيْلِ « قِصَّةٍ وَقَضِيَّةٍ » . . . فَتَرَاهُ يَقُولُ : ذَوْقٌ الدَّوْدِ وَٱلتَّسَلُسُلِ ٱلْمَشْهُوْرَةِ ، بَلْ جَعَلَهَا مِنْ قَبِيْلِ « قِصَّةٍ وَقَضِيَّةٍ » . . . فَتَرَاهُ يَقُولُ : ذَوْقٌ هُو ٱلْفَهْمُ ، وَفَهْمٌ لَيْسَ بِٱلذَّوْقِ ، وَذَوْقٌ لَيْسَ بِٱلْفَهُمِ ، وَهَلُمَّ صَاعِدًا وَنَاذِلًا ؛ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا بِٱلْمُوْسِيْقَىٰ فَقَالَ : « مَا نَظُنُ أَنَّ ٱلّذِيْنَ يَذُوقُونَ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ وَنَاذِلًا ؛ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا بِٱلْمُوسِيْقَىٰ فَقَالَ : « مَا نَظُنُ أَنَّ ٱلّذِيْنَ يَذُوقُونَ ٱلْمُوسِيْقَىٰ فَقَالَ : « مَا نَظُنُ أَنَّ ٱلّذِيْنَ يَذُوقُونَ ٱلْمُوسِيْقَىٰ وَنَاذِلًا ؛ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا بِٱلْمُوسِيْقَىٰ فَقَالَ : « مَا نَظُنُ أَنَّ ٱلذِيْنَ يَذُونَ ٱلْمُوسِيْقَىٰ فَقَالَ : « مَا نَظُنُ أَنَّ ٱلذِيْنَ يَذُونُونَ ٱلْمُؤْسِيْقَالًى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُوسِيْقَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَمُوسِالْوَالَا اللّهُ اللّهُ وَالَا اللّهُ الل

 <sup>(\*) ﴿</sup> نَشَرَهَا حِيْنَ ٱلْمَعْرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلدُّكْتُوْرِ طَلهَ حُسَيْنِ (بِكْ) حَوْلَ كِتَابَيْهِ : ﴿ رَسَائِلُ ٱلاَّحْزَانِ ﴾ ،
 وَ ﴿ ٱلسَّحَابُ ٱلأَحْمَرُ ﴾ ؛ وَلِلدُّكْتُوْرِ طَلهَ فِيْهِمَا وَفِيْ أَسْلُوْبِهِمَا رَأْيٌ .

وَٱنْظُرْ كِتَابَيْ : ﴿ ٱلْمُعْرَكَةُ تَخْتَ رَايَةِ ٱلْقُرْآنِ ﴾ ، وَ﴿ حَيَاةُ ٱلْرَّافِعِيُّ ﴾ } . سَعِيد ٱلْعُرْيان .

نَأْتِيْ الآنَ بِأُسْتَاذٍ قَدْ بَرَعَ فِيْ ٱلْمُوْسِيْقَىٰ وَخَالَطَتْ أَعْصَابَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ، وَنَدْفَعُ إِلَيْهِ قِطْعَةً مُلَحَّنَةً وَنَقُولُ لَهُ : ٱسْمَعْ وَٱفْهَمْ وَٱخْكُمْ وَٱنْتَقِدْ ؛ يَسْمَعُهَا مَرَّةً بِعَقْلِهِ أَوْ لِعَقْلِهِ يَتَبَيَّنُ مَا يَكُونُ فِيْهَا صَوَابًا وَمَا يَكُونُ خَطَأً ، ثُمَّ مَا يَعْلُوْ عَنِ ٱلصَّوَابِ مِنَ ٱلإِجَادَةِ وَٱلإِثْقَانِ ، وَمَا يَنْحَطُّ عَنِ ٱلْخَطَا مِنَ ٱلإِسَاءَةِ وَٱلتَّخْلِيْطِ ؛ فَهَلذَا هُوَ ٱلْفَهْمُ .

وَيَسْمَعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً بِحِسِّهِ أَوْ لِحِسِّهِ ، فَيَرَىٰ أَثَرَ مَا فَهِمَ ، وَيُدِيرُهَا فِيْ ذَوْقِهِ لِيَعْرِفَ كَيْفَ مَوْقِعُهَا مِنَ ٱلْغَرَضِ ٱلَّذِيْ وُضِعَتْ لَهُ ، فَإِنَّهَا لَمْ تُوْضَعْ لِتَكُوْنَ أَصْوَاتًا ، بَلْ لِتَخْلُقَ مِنَ ٱلأَصْوَاتِ شَيْئًا ، فَهَلْذَا هُوَ ٱلذَّرْفُ ، وَهُوَ كَمَا نَرَاهُ بَعْدَ ٱلْفَهْمِ وَنَاشِئٌ عَنْهُ .

وَمِثْلُ ٱلأُسْتَاذِ طَـٰهَ حُسَيْنِ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ يَقُوْلُ : إِنَّ ٱلذَّوْقَ فِي شَيْءِ إِنَّمَا هُوَ فَهْمُهُ ، أَوْ إِنَّمَا هُوَ عَنْ فَهْمِهِ ، أَوْ إِنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ فَهْمِهِ ، فَٱلْعِبَارَةُ فِيْ بَابِ ٱلْمَجَازِ وَاحِدَةٌ لَا تَخْتَلِفُ .

ثُمَّ إِنَّ أَسْتَاذَ الْمُوْسِيْقَىٰ وَقَدْ سَمِعَ الْقِطْعَةَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ مَرَّةً كَمَرَّتَيْنِ ، إِنْ بَلَغَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِيْ كُلِّ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ أُذُنَانِ ، يَسْتَفْتِيْ ذَوْقَهُ ٱلْفَنِّيِّ وَيَحْكُمُ لِلْقِطْعَةِ أَمْ عَلَيْهَا ، فَهَـٰذَا هُوَ أَثَرُ الذَّوْقِ .

الآن قَدْ حَكَمَ الأُسْنَاذُ وَانْتَقَدَ وَجَزَمَ بِرَأْيِهِ ، فَنَدَبَ لَهُ فُلَانٌ يَقُولُ : أَخْطَأْتَ وَأَسَأْتَ وَجَهِلْتَ وَغَفَلْتَ ، أَوْ تَعَطَّبْتَ وَحَطَطْتَ فِيْ هَوَىٰ صَاحِبِ اللَّحْنِ ؛ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ هَاذَا الْخِلَافُ وَكَيْفَ وَقَعَ هَاذَا الْقُولُ ؟ بَلْ كَيْفَ سَاغَ لِلثَّانِيْ أَنْ يُجَهِّلَ الأَوَّلُ وَيَرَىٰ غَيْرَ رَأْيِهِ وَيَحْكُم غَيْرَ حُكْمِهِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ قَدْ فَهِمَ غَيْرَ فَهْمِهِ فَأَنْشَأَ لَهُ النَّهْمُ ذَوْقًا وَأَحْدَثَ لَهُ الذَّوْقُ حُكْمًا وَجَاءَتْ مِنْ هَاذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ تِلْكَ النَّيْئِجَةُ الَّتِيْ نُسَمِّيْهَا النَّقْدَ ، وَمَا هِيَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ إِلَّا كَمُنَا وَجَاءَتْ مِنْ هَاذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ تِلْكَ النَّيْئِجَةُ الَّتِيْ نُسَمِّيْهَا النَّقْدَ ، وَمَا هِيَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ إِلَّا لَلْقَوْقُ وَالْفَهُمُ جَمِيْعًا ؛ فَالَّذِيْنَ يَلُوفُونَ الْمُوسِيْقَىٰ وَيَطْرَبُونَ لَهَا وَلَا يَفْهَمُونَهَا فَقَدْ فَهِمُوهَا النَّوْدِي مَا السَّقَرَّ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْ أَسَالِيْكِ التَّطْرِيْنِ وَمَا فِيْهِمْ مِنَ الْمُطَاوَعَةِ لِهَاذِهِ مَلَى مَقْدَارِ مَا اسْتَقَرَّ فِيْ نُفُوسِهِمْ مِنْ أَسَالِيْكِ التَّطْرِيْنِ وَمَا فِيْهِمْ مِنَ الْمُطَاوَعَةِ لِهَاذِهِ الْفَائِهُ ؟ فَهَادُهُ اللَّذِهِ الْفَائِهُ ؟ أَوْ لَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ فِيْ أَمْنَالِ هَلَوُلَاءِ : إِنَّ لَهُمْ آذَانًا مُوسِيْقِيَّةً ؟ فَهَاذِهِ ٱلأَذُلُ هُيَ

ٱلْفَهْمُ بِعَيْنِهِ ، لِأَنَّهَا حَاسَّةٌ ٱجْتَمَعَتْ مِنْ مِرَانٍ طَوِيْلٍ ، وَقَدْ تَقُوْمُ فِيْ بَعْضِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلِهِ بِٱلْمُوْسِيْقَىٰ مَقَامَ عِلْمٍ بِرَأْسِهِ .

وَيَقُوْلُ ٱلأَسْتَاذُ طَاهَ إِنَّهُ قَدْ يَقْرَأُ كَلَامِيْ وَيَفْهَمُهُ وَلَا يَذُوْقُهُ ، وَلَـٰكِنَّ عَدَمَ ٱلذَّوْقِ هُنَا هُوَ ٱلذَّوْقُ ؛ وَلَيْتَ شِعْرِيْ مَا مَعْنَىٰ قَوْلِ ٱلْمُتَنَبِّيِّ [من الوافر] :

« وَمَنْ يَكُ ذَا فَمِ مُرٍّ . . . (١)

وَلَوْ كَانَ ٱلأَسْتَاذُ وَأَمْثَالُهُ هُمْ فِيْ هَلْذَا ٱلْقِيَاسِ ٱلْمِثْرَ وَٱلْكِيْلُوْ مِثْرَ ، لَوَجَبَ ٱلَّا أَجِدَ مَنْ يَذُوفِي كَلَامِيْ وَيُعْجَبُ بِهِ وَيُعْالِيْ فِيْهِ وَيَكُونُ ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِيْ عِنْدَ ٱللهِ بِإِسْرَافِهِ فِيْ ٱلْمُغَالَاةِ ، يَذُوْقُ كَلَامِيْ وَيُعْجَبُ بِهِ وَيُعْالِيْ فِيْهِ وَيَكُونُ ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِيْ عِنْدَ ٱللهِ بِإِسْرَافِهِ فِيْ ٱلْمُغَالَاةِ ، وَأَنَا وَاجِدٌ بِكُلِّ وَاجِدٍ مِثْلَ ٱلأُسْتَاذِ طَلَهُ عَشَرَةً وَمِثَةً مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ خَرَجَ هُوَ إِلَىٰ ٱلْعَالَمِ لَرَأَىٰ وَأَنَا وَاجِدٌ بِكُلِّ وَاجِدٍ مِثْلَ ٱلْأَسْتَاذِ طَلَهُ عَشَرَةً وَمِثَةً مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ خَرَجَ هُوَ إِلَىٰ ٱلْعَالَمِ لَرَأَىٰ وَابَعِنَ ، وَفِيْهِمْ مَنْ هُمْ أَعْلَىٰ مِنْهُ كَعْبًا وَأَمَدُ عُنْقًا وَأَضْخَمُ هَامَةً وَأَبْدَعُ بَدِيْعًا وَٱبْلَغُ وَأَزْكَىٰ وَأَعْلَمُ إِلَىٰ عَدَدٍ مِنْ هَلَاهِ ٱلْوَاوَاتِ .

وَعَجِبْتُ لِلدُّكْتُوْرِ يُرِيْدُ أَنْ لَا يَفْهَمَ مِنْ عِبَارَتِيْ كَمَا يَقُوْلُ إِلَّا أَنَّ « ٱلذَّوْقَ هُوَ نَفْسُ ٱلْفَهْمِ ، فَٱللَّفْظَانِ يَدُلَّانِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، وَإِذَنْ وَإِذَنْ وَإِذَنْ . . . » .

فَهَلْ يَرَىٰ إِذَا قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُ ٱلْقَمَرَ وَفُلَانَةً لَيْلَةً كَذَا ، فَكَانَتْ إِنَّمَا هِيَ ٱلْقَمَرُ ـ أَنِّيْ أَقْصِدُ

بِهِمَا مَعْنَىٰ وَاحِدًا؛ فَيَقُولُ لَهَا : « وَإِذَنْ » فَلَيْسَا شَيْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ،
وَإِذَنْ فَكَيْفَ صَارَ لَهَا وَجْهٌ فِيْ ٱلسَّمَاءِ وَوَجْهٌ فِيْ ٱلأَرْضِ وَبَقِيَتْ مَعَ ذَلِكَ آمْرَأَةً مِنَ ٱلإِنْسِ ؛
وَإِذَنْ فَهَلَذَا كَلَامٌ لَا يُفْهَمُ . . .

قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ ﴿ لَوْ ﴾ تَفْتَحُ عَمَلَ ٱلشَّيْطَانِ ، يُرِيْدُ أَنَّهَا أَدَاةُ ٱلتَّمَنِّيْ ، وَٱلْمَذْهَبُ ٱلْجَدِيْدُ سَيَضُمُ ﴿ إِذَنْ ﴾ إِلَىٰ ﴿ لَوْ ﴾ ، ثُمَّ مَا هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلثَّالِثَةُ يَا تُرَىٰ ؟

أَنَا مَعَ إِعْجَابِيْ بِٱلدُّكْتُورِ ٱلْفَاضِلِ أَرَىٰ أَنَّهُ مُسْتَهْتِرٌ بِأَشْيَاءَ ، وَأَنَّ مِنْ خُلُقِهِ أَنَّ مَا لَا يَرْضَىٰ عَنْهُ وَمَا لَا يَفْهَمُهُ ﴿ لَيْسَا شَيْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ﴾ . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلْفَهْمِ بُدُّ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْتَنِعُ ، فَإِذَا ضَايَقْتَهُ وَضَيَّقْتَ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا يَقُولُ ٱلنُّحَاةُ فِيْ ﴿ أَيُ ﴾ ٱلَّتِيْ حَيْرَهُمْ

<sup>(</sup>١) كامل البيت هو :

وَمَــنْ يَــكُ ذَا فَــم مُــرَّ مَــرِيــض يَجِــذ مُــرًّا بــه ٱلْمَــاءَ ٱلــزُّلَالَا

إِعْرَابُهَا وَبِنَاؤُهَا ، أَيْ ٍ : كَذَا خُلِقَتْ . . .

وَأَنَا وَأَمْثَالِيْ إِنَّمَا نَحْرِصُ أَشَدَّ الْحِرْصِ عَلَىٰ هَلذِهِ اللَّغَةِ لِأَنَّهَا أَسَاسُ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ ، فَلَا نَرْضَىٰ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَلذَا الْأَسَاسُ ثَابِتًا مَتَيْتًا لَا يُزَعْزِعُهُ شَيْءٌ وَلَا يَثْلِمُهُ شَيْءٌ وَلَا يُضْعِفُهُ شَيْءٌ . وَالدُّكْتُورُ وَأَمْثَالُهُ لَا يُبَالُونَ أَنْ تَكُونَ هَلذِهِ الْأُمَّةُ كَبُيُوْتِ أَمْرِيْكَة الْمُتَحَرِّكَةِ . .

لَسْتُ أَنْكِرُ ٱلتَّجْدِيْدَ ، بَلْ لَعَلَّ ٱلدُّكْتُوْرَ يَذْكُرُ مُنَاقَشَتِيْ إِيَّاهُ فِيْ (ٱلْجَرِيْدَةِ) وَإِصْرَارَهُ يَوْمَئِذِ أَنْ لَيْسَ لِأَحْدِ أَنْ يُدْخِلَ فِيْ ٱللَّغَةِ كَلِمَةً ، وَأَنَّ قَوْلَ ٱلنَّاسِ تَنَزُّهُ وَمُتَنَزَّهٌ وَنُزْهَةٌ . . . إِلَخ كُلُّهَا أَنْ لَيْسَ لِأَحْدِ أَنْ يُدْخِلَ فِيْ ٱللَّهَ يَكِمَةً ، وَأَنَّ قَوْلَ ٱلنَّاسِ تَنَزُّهُ وَمُتَنَزَّهٌ وَنُوْهَةً . . . إِلَخ كُلُّهَا مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلْعَامِّيِّ ، وَتَعَلَّقُهُ بِنَصِّ آبْنِ سِيدَه فِيْ ذَلِكَ ، وَٱسْتِخْرَاجِيْ لَهُ نَصَّ آبْنِ قُتَيْبَةً وَكَلَامًا كَثِيْرًا مِنِ ٱسْتِغْمَالِ ٱلْعُلَمَاءِ ، ثُمَّ قَوْلُهُ : أَحْسَنْتَ ! وَلَلْكِنْ لَوْ جِنْتَنِيْ بِٱللَّفْظَةِ فِيْ كَلَامِ ٱلْمُبَرِّدِ وَالْكَانِ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَا ٱقْتَنَعْتُ .

إِنَّمَا أُنْكِرُ شَيْتًا وَاحِدًا وَهُو أَنْ يُقَالَ : مَذْهَبٌ قَدِيْمٌ وَمَذْهَبٌ جَدِيْدٌ ؛ فَقَدْ وَسَعَ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ فِيْمَا عَلِمُوْا وَفِيْمَا جَهِلُوْا ، وَلَـٰكِنَّ أَصْحَابَنَا يُرِيْدُوْنَ أَلّا نَكْتُبَ إِلّا نَمَطًا بِعَيْنِهِ ، وَلَا نَذْهَبَ إِلّا مَذْهَبًا بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ هُوَ الْجَدِيْدُ ؛ فَأَيُّهُمَا خَيْرٌ لَنَا وَلَهُمْ وَلِلّذِيْنَ سَيُخْرِجُونَ نَذْهَبَ إِلّا مَذْهَبًا بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ هُوَ الْجَدِيْدُ ؛ فَأَيّهُمَا خَيْرٌ لَنَا وَلَهُمْ وَلِلّذِيْنَ سَيُخْرِجُونَ نَارِيْخَهُمْ مِنْ قَدِيْمٍ وَجَدِيْدٍ وَنُحْكِمَ هَاذِهِ تَارِيْخَهُمْ مِنْ قَدِيْمٍ وَجَدِيْدٍ وَنُحْكِمَ هَاذِهِ اللّهَ فَوْنَ أَنْوَابِهَا وَفِي أَنْوَابِهَا وَفِي أَنْوَابِهَا وَفِي أَلُوانِهَا دُونَ اللّهَ فَهُ وَهَا لَا الْمَوْفِعُ الْجَمِيْلِ ، أَمْ نَقُولُ : هَاذِهِ الشَّفَةُ وَهَاذَا الْأَنْفُ ، وَهَاذَا الْمُوضِعُ الْهَضِيْمُ النّاحِلُ ، وَتَعَالَ يَا دُكْتُورْ هَاتِ الْمِبْضَعَ وَالْمِشَولَ وَالْمِنْشَارَ وَالْإِبْرَةَ وَالْحَيْظُ وَإِذَنْ . . . . . ؟

لَقَدْ أَذْكُو أَنِّي وَأَيْتُ فِيْ بَعْضِ مَقَالَاتِ الأَسْتَاذِ طَنه حُسَيْنِ أَوْ فِيْ بَعْضِ مَا يُقَرِّظُ بِهِ الْكُتُبَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْقَدِيْمَ قَدْ أَثْبَتَ دَائِمًا أَنَّهُ أَقْوَىٰ وَأَمْتَنُ وَأَصَحُ ؟ ثُمَّ يَا أَيُهَا الْمَلُأُ أَفْتُونِيْ مَا هُوَ هَلْذَا الرَّأْيِ أَمْ ظَهْرَ لَهُ فِيْ الْجَدِيْدِ مَا هُوَ أَقْوَىٰ وَأَمْتَنُ وَأَصَحُ ؟ ثُمَّ يَا أَيُهَا الْمَلُأُ أَفْتُونِيْ مَا هُوَ هَلْذَا الرَّأْيِ أَمْ ظَهْرَ لَهُ فِيْ الْجَدِيْدِ مَا هُو أَقُوىٰ وَأَمْتَنُ وَأَصَحُ ؟ ثُمَّ يَا أَيُهَا الْمَلُأُ أَفْتُونِيْ مَا هُوَ هَلْذَا الْجَدِيْدُ ؟ أَهُو ذَاكَ الْخَيَالُ الشَّارِدُ الْمَجْنُونُ ، أَمْ تِلْكَ الشَّهْوَاتُ الْمُتَوَثِّبَةُ الْمُتَلَهِّفَةُ ، أَمْ ذَلِكَ الشَّهُواتُ الْمُتَوَثِّبَةُ الْمُتَلَهِفَةُ ، أَمْ ذَلِكَ الشَّهُواتُ الْمُتَوْتُبَةُ الْمُتَلَهِفَةُ ، أَمْ ذَلِكَ الشَّهُواتُ الْمُتَوَقِّبَةُ أَلْمُتَلَهُونَةً ، أَمْ ذَلِكَ الشَّهُواتُ الْمُتَوْتُهُ أَلْمُتَلَهُ فَيْ الْحَقِيْقَةِ بَيْنَ رَغْبَةٍ فِيْ الْمُنْفُونِ قَبْلُ أَنْ تَتِمَّ الْأَدَاةُ وَتَسْتَحْكِمَ الطَّرِيْقَةُ ، كَمَا هُوَ شَأْنُ فَرِيْقٍ مِنَ الْكُتَّابِ ، فَيَخْتَصِرُونَ الشَّوْنِيْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْمَذْهَبُ الْمُجْذِيْدُ . وَبَيْنَ رَغْبَةٍ فِيْ التَّعَصُّبِ لِلاَدَابِ الْأَجْذِيْدُ عَبْلُ الْمُؤْتُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْمَذْهَبُ الْمُجَدِيْدُ . وَبَيْنَ رَغْبَةٍ فِيْ التَّعَصُّبِ لِلاَدَابِ الْأَجْذِيْدُ عَيْلُ مَا لَوْلَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ قَبْلُ أَنْ تَتِمَ الْمُؤْمِ وَاحِدَةً هِيَ الْمَذْهَبُ الْمُؤْمِنَ وَاعِدَةً وَاحِدَةً هِيَ الْمَذْهَبُ الْمُؤْمِ وَلَا لَا الْمَاتِهُ فَيْ اللْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ وَالْمَالَا الْمَالَوْنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِكَامِلُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَلَى اللْمُؤْمِ وَالْمَالَقُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمَلِيْ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

هُوَ شَأْنُ فَرِيْقِ آخَرَ - وَبَيْنَ رَغْيَةٍ فِي ٱلْحَطِّ مِنْ قِيْمَةِ بَعْضِ ٱلنَّاسِ وَرَمْيِهِمْ بِٱلْجَهْلِ وَٱلسُّخْفِ
وَأَنَّهُ لَا قِيْمَةَ لِمَا يَجِيْؤُوْنَ بِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ فِيْ تَعْبِيْرٍ عِلْمِيٍّ يَصِحُّ أَنْ يَكُوْنَ نَظَرِيَّةً عِلْمِيَّةً . . . وَقَبْلَهُمْ قَالَهَا ٱلْعَرَبُ فِي ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ : ﴿ لَوَ نَشَاهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَآ أَإِنَ هَلَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ [٨ سورة الانفال/الآبة : ٣١] ، فقد شَاؤُوا فلَمْ يَقُولُوا ؛ وَلَوْ أَنَّ ٱلْمَذْهَبَ ٱلْجَدِيْدَ فَسَرَ ٱلْقُرْآنَ يَوْمًا . . لَقَالَ فِيْ مَعْنَىٰ أَسَاطِيْرِ ٱلأَوَلِيْنَ : إِنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَا ٱلْمَذْهَبَ ٱلْقَدِيْمَ . . .

وَيَقُولُ ٱلدُّكْتُورُ طَكَ : إِنَّ هُنَاكَ قَوْمًا يَنْصُرُونَ ٱلْمَدْهَبَ ٱلْجَدِيْدَ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّغَاتِ ٱلْأَخِنَيِيَّةِ وَآدَابِهَا مَوْفُورٌ ؛ ثُمَّ طَلَبَ رَأْبِي فِيْ هَلُولَا وَمَا أَصْلُ مَدْهَبِهِمُ ٱلْجَدِيْدِ ؟ فَأَقُولُ : إِنِّي أَعْرِفُ بَعْضَهُمْ ، وَأَعْرِفُ أَنَّ أَدْمِغَتَهُمْ لَا يُشْبِهُهَا وَمَا أَصْلُ مَدْهَبِهِمُ ٱلْجَدِيْدِ ؟ فَأَقُولُ : إِنِّي أَعْرِفُ بَعْضَهُمْ ، وَأَعْرِفُ أَنَّ أَدْمِغَتَهُمْ لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ إِلَّا جُلُودُ بَعْضِ ٱلْكُتُبِ ٱلَّتِي لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا مَثْنٌ وَشَرْحٌ وَحَاشِيَةٌ : جِلْدٌ مَلْفُوفٌ عَلَىٰ شَيْءٌ إِلَّا جُلُودُ بَعْضِ ٱلْكُتُبِ ٱلْتِي لَيْسَ فِيْهَا إِلَّا مَثْنٌ وَشَرْحٌ وَحَاشِيَةٌ : وَلَدٌ مَلْفُوفٌ عَلَىٰ وَرَقِي مَنْ الْعَرْبِ إِلَىٰ ٱلرَّأَيِ ، وَهَائِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ التَّرْجَمِةِ وَهُمْ أَفْقُرُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱلرَّأَي ، وَهَائِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ التَّرْجَمِةِ وَهُمْ أَفْقُرُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱلرَّأَي ، وَهَائِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ التَّرْجَمِةِ وَنَقْلِ ٱلأَرَاءِ مِنَ ٱلْغَرْبِ إِلَىٰ ٱلشَّرْقِ ، وَبِالْمَعْنَىٰ لِلاَ سَلِيْبِ ٱلْجَدِيْدَةِ ٱلْقَائِمَةِ عَلَىٰ ٱلتَّرْجَمِةِ وَنَقْلِ ٱلآرَاءِ مِنَ ٱلْغَرْبِ إِلَىٰ ٱلشَّرْقِ ، وَبِالْمَعْنَىٰ الشَّرْقِ ، وَبِالْمَعْنَىٰ الشَّرْقِ ، وَبِالْمَعْنَىٰ الشَوْرِيْ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَيْ لَهُ عَلَىٰ الْمَاعْنَىٰ وَلَىٰ اللَّمِعْنَى الْمَاعْنَىٰ وَلَا مَنْ مَنْ أَلُولُهُ الْمَاعِمْ فَيْ حَوَاسِّهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَاذًا فَلْيَقُولُوا هُمْ لِمَاذَا ؟

وَلَوْ أَنَّكَ سَأَلْتَ ٱلْعَنْكَبُوْتَ : مَا هِيَ ٱلْظَبْيَةُ ٱلْحَوْرَاءُ ٱلْعَيْنَاءُ ٱلَّتِيْ تَطْمَعِيْنَ فِيْهَا وَتَنْصُبِيْنَ لَهَا كُلَّ هَلَذِهِ ٱلأَشْرَاكِ وَٱلْحَبَائِلِ ؟ لَقَالَتْ لَكَ : مَهْلًا حَتَّىٰ تَقَعَ فَتَرَاهَا ! فَإِذَا وَقَعَتْ رَأَيْتَهَا ثَمَّةَ وَرَأَيْتَهَا ذُبَابَةً . . .

وَلَلْكِنْ مَاذَا يَقُوْلُ ٱلدُّكْتُوْرُ فِيْ الأُسْتَاذِ الإِمَامِ الْكَبِيْرِ الشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ ؟ أَكَانَ يَدْعُوْ إِلَىٰ مَذْمَبٍ جَدِيْدِ فِيْ اللَّغَةِ وَٱلأَدَبِ وَيَفْتَتِنُ بِٱلرِّوَايَاتِ اَلْغَرَامِيَّةِ وَبِأُسْلُوْبِ « إِمِيْل زُولَا Emile Zola » فِيْ رِوَايَتِهِ اَلْمَعْرُوْفَةِ وَيَمْتَنِلُ رِوَايَةِ (الاجرسون) ؟

إِنْ كَانَ النَّاسُ عِنْدَ الدُّكْتُوْرِ مِنْ بَعْضِ الْمُحَجَجِ ، فَإِنَّ الشَّيْخَ وَحْدَهُ بِأُمَّةٍ كَامِلَةٍ مِمَّنْ يَعْنِيْهِمْ .

وَأَخْتَتِمُ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةَ بِٱلشُّكْرِ لِلأُسْتَاذِ طَاهَ حُسَيْنِ وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنِّي مُسْتَرْسِلٌ فِيْ عَمَلِيْ ، وَهَاذَا عُذْرِيْ إِلَيْهِ . 1124

## ٱلْمَرْأَةُ وَٱلْمِيْرَاتُ

قَرَأْتُ فِيْ ﴿ ٱلْمُقَطَّمِ » كَلِمَةَ ٱلْكَاتِبِ ٱلْمَعْرُوفِ سَلَامَة مُوْسَىٰ فِيْمَا يَزْعُمُهُ إِجَابَاتٍ مُخْتَصَرَةً عَنِ ٱعْتِرَاضَاتِ تَهَافَتَ بِهَا رَأْيُهُ فِيْ ٱلدَّعْوَةِ إِلَىٰ مُسَاوَاةِ ٱلْمَرْأَةِ بِٱلرَّجُلِ فِي ٱلْمِيْرَاثِ ، وَهُوَ يَنْصَحُ لِمَنْ يُرِيْدُ أَنْ يُنَاقِشُهُ أَنْ يَقْرَأَ نَصَّ مُحَاضَرَتِهِ فِيْ ﴿ ٱلسَّيَاسَةِ ٱلأُسْبُوْعِيَّة » .

وَقَدْ رَجَعْتُ إِلَىٰ نَصَّ ٱلْمُحَاضَرَةِ فَإِذَا ٱلْكَاتِبُ هُوَ هُوَ فِيْ ضَعْفِ تَفْكِيْرِهِ وَسُوْءِ تَقْلِيْدِهِ ، يَكَادُ لَا يُمَيِّرُ بَيْنَ ٱلرَّأْيِ ٱلصَّحِيْحِ ٱلتَّابِتِ فِيْ نَفْسِهِ لِلأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَىٰ حِكْمَتِهِ ٱلْبَاعِثَةِ عَلَيْهِ ، وَبَيْنَ ٱلرَّأْيِ الْمُتَغَيِّرِ فِيْ كُلِّ نَفْسٍ بِحَسْبِهَا لِأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَىٰ مَنْزِعٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ مَرَضٍ فِيْ ٱلنَّفْسِ .

تَرَىٰ ٱلْكَاتِبَ لَا يَدْعُوْ إِلَّا إِلَىٰ تَقْلِيْدِ أُوْرُبَّة ، وَتَكَادُ عِبَارَاتُهُ فِيْ ذَلِكَ لَا تُحْصَىٰ ، وَيَقُوٰلُ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُصْلِحَ ٱلْمُثْمِرَ عِنْدَنَا هُوَ مُقَلِّدٌ لأُوْرُبَّة لَا غِشَّ فِيْ تَقْلِيْدِهِ ﴾ فَلَيْسَ إِلَّا أُورُبَّة وَتَقْلِيْدَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ أُوْرُبَّة قُرْآنٌ وَلَا إِسْلَامٌ فَٱلْإِصْلَاحُ ٱلْمُثْمِرُ عِنْدَ ٱلْكَاتِبِ أَلَّا يَبْقَيٰ

« مُقَلَّدُ أُورُبَّة لَا غِشَّ فِيْ تَقْلِيْدِهِ » وَمَا هُوَ ٱلْغِشُّ فِيْ ٱلتَّقْلِيْدِ ؟ هُوَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ رَأْيَكَ وَفِكْرَكَ فَتَدَعَ وَتَأْخُذَ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ فِيْ ٱلْحَالَيْنِ ، وَأَنْ تَأْبَىٰ أَنْ تَخْمِلَ عَلَىٰ طَبِيْعَتِكَ ٱلشَّرْفِيَّةِ مَا لَا تَصْلُحُ عَلَيْهِ وَلَا تَقُوْمُ بِهِ ، وَإِذَا ٱنْقَلَبَتْ أُورُبَّة شُيُوْعِيَّةً أَوْ إِبَاحِيَّةً وَجَبَ أَلَّا نَغُشَّ فِيْ ٱلتَّفْلِيْدِ . . . وَإِذَا كَانَتِ ٱلشَّمْسُ لَا تَطْلَعُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِيْ بَعْضِ جِهَاتِ أُوْرُبَةَ وَتَطْلَعُ فِيْ مِصْرَ كُلَّ يَوْمٍ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْمِصْرِيُّ أَغْمَىٰ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . . .

وَٱلظَّاهِرُ أَنَّ ٱلْكَاتِبَ يَقُوْلُ بِٱلتَّقْلِيْدِ لِأَنَّهُ طَبِيْعِيٌّ فِيْهِ . . . وَرَأْيُهُ فِيْ ٱلْمِيْرَاثِ إِنَّمَا هُوَ تَرْجَمَةٌ . . . لِعَمَلِ مُصْطَفَىٰ كَمَال ؛ وَإِنْ كَانَ مُصْطَفَىٰ كَمَال قَدْ أَصْلَحَ ٱلتُّرْكَ فِي سَنَوَاتِ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَبُرْهَانُ ٱلتَّارِيْخِ لَا يَخْضَعُ لِلْمِشْنَقَةِ وَلَا لِمَحَاكِمِ ٱلاسْتِقْلَالِ وَلَا يَأْتِي إِلَّا فِيْ وَثْتِهِ ٱلَّذِيْ سَيَأْتِيْ فِيْهِ ، وَسَيَرَىٰ ٱلنَّاسُ يَوْمَئِذِ مَا يَكُوْنُ وَهْمًا مِمَّا يَكُوْنُ حَقِيْقَةً .

وَيَرُدُّ ٱلْكَاتِبُ عَلَىٰ رَأْيِ ٱلأُسْتَاذِ ٱلأَخْلَاقِيِّ رَئِيْسِ تَحْرِيْرِ «ٱلْمُقَطَّمِ» فِيْ خَشْيَتِهِ أَنْ

يَقْتَصِنرَ ٱلإِصْلَاحُ عَلَىٰ ٱلْقُشُورِ دُوْنَ ٱللَّبَابِ ، فَيَقُولُ : ۚ إِنَّهُ ﴿ مُعْتَقِدٌ أَنَّ ٱلأُمَّةَ ٱلَّتِي تَشْرَعُ فِيْ ٱتَّخَاذِ ٱلْمَدَنِيَّةِ ٱلْحَدِيْثَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ بِٱلْقُشُورِ . . . لِأَنَّهَا أَسْهَلُ عَلَيْهَا مِنَ ٱللَّبَابِ ، بَلْ هِيَ لَا تَسْتَطِيْعُ غَيْرَ ذَلِكَ » . أَكَذَلِكَ بَدَأَتِ ٱلْيَابَانُ ؟ وَهَلْ كُلُّ ٱلطَّبَاعِ كَطَبِيْعَةِ بَعْضِ ٱلنَّاسِ ، تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَعْتَلِفَ قُشُورَ ٱلْمَدَنِيَّةِ . . . وَتَنْصَرِفَ إِلَىٰ مَدَاقَّهَا وَسَفَاسِفِهَا ؟ .

وَلَا رَئِبَ أَنَّ حَضْرَتَهُ لَا يَفْهَمُ الدِّينَ الإِسْلَامِيَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، فَهُوَ يُقِرُّنَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَهُوَ بِنَلِكَ يُقِرُّنَا عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَطَفِّلٌ فِي افْتِرَاحِهِ ؛ وَإِنَّ الَّذِي يَقْرَأُ فِي مُحَاضَرَتِهِ فَوْلَهُ : « إِنَّ الطَّبْقَةَ الْغَنِيَّةَ فِي الْأُمَّةِ هِيَ الَّتِيْ تُقَرَّرُ دِيَانَةَ الأُمَّةِ . . . » يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَا يَفْهَمُ دِيْنَا مِنَ الطَّبْقَةَ الْغَنِيَّةَ فِي الأُمَّةِ هِيَ الَّتِيْ تُقَرَّرُ دِيَانَةَ الأُمَّةِ . . . » يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَا يَفْهَمُ دِيْنَا مِنَ الطَّبْقَةَ الْغَنِيَّةَ فِي الأُمَّةِ هِيَ النَّيْ يُتَقَادُ وَيَانَةَ الأُمْوِ السِّيَاسَةِ ؛ وَأَنَّ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَأَمَامَهُ وَوَرَاءَهُ إِنْ هِيَ إِلَّا جِهَاتُ الزِّمَامِ الَّذِيْ يَنْقَادُ فِيْهِ : فَلَا شَخْصِيَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا يُتَابِعُ وَيَنْقَادُ لِلاَرَاءِ وَوَرَاءَهُ إِنْ هِيَ إِلَّا جِهَاتُ الزِّمَامِ الَّذِيْ يَنْقَادُ فِيْهِ : فَلَا شَخْصِيَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا يُتَابِعُ وَيَنْقَادُ لِلاَرَاءِ الشَيْرِ . وَوَرَاءَهُ إِنْ هِيَ إِلَا جِهَاتُ الزِّمَامِ الَّذِيْ يَنْقَادُ فِيْهِ : فَلَا شَخْصِيَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا يُتَابِعُ وَيَنْقَادُ لِلاَرَاءِ الشَيْرِ عَمْ مِنْهَا بِلَا نَقْدِ وَلَا تَمْيِيْرِ .

إِنَّ مِيْرَاثَ ٱلْبِنْتِ فِي ٱلشَّرِيْعَةِ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ لَمْ يُفْصَدْ لِلْاَاتِهِ ، بَلْ هُوَ مُرَتَّبُ عَلَىٰ نِظَامِ ٱلزَّنِجَةِ فَيَعَا ، وَهُوَ كَعْمَلِيَّةِ ٱلطَّرْحِ بَعْدَ عَمَلِيَّةِ ٱلْجَمْعِ لِإِخْرَاجِ نَتَيْجَةٍ صَحِيْحَةٍ مِنَ ٱلْعَمَلَيْنِ مَعًا . فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَدَعَ مِنْ نَاحِيَةٍ تُقَابِلُهَا ، وَهَاذَا ٱلدِّيْنُ يَقُومُ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَدَعَ مِنْ نَاحِيَةٍ تُقَابِلُهَا ، وَهَاذَا ٱلدِّيْنُ يَقُومُ فِي السَّاسِهِ عَلَىٰ تَرْبِيَةٍ أَخْرَىٰ ، كَمَا بَيَنَّاهُ فِي فِي أَسَاسِهِ عَلَىٰ تَرْبِيَةٍ أَخْلَاقِيَةٍ عَالِيَةٍ بُنْشِي بِهَا طِبَاعًا وَبُعَدُّلُ بِهَا طِبَاعًا أَخْرَىٰ ، كَمَا بَيَثَاهُ فِي مَقَالِنَا ٱلْمُنْفُورِ فِي هِ مُفْتَطَفِ » هَاذَا ٱلشَّهْ ، فَهُو يَرْبَأُ بِالرَّجُلِ أَنْ يَظْمَعَ فِي مَالِ ٱلْمَرْأَةِ أَوْ يَكُونَ عَالَةً عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَوْجَلِ عَلَيْهِ أَنْ يُشْفَى عَلَيْهِ أَنْ يُنْفَعَ عَلَيْهِ أَلْ يُعْفَى اللَّهُ فِي مَالِ ٱلْمُورِ وَعَلَيْهَا وَعَمَلَهَا فِي أَمْوَالِهِ ، لَا تُحَدُّ إِرَادَتُهَا بِمَمَلِهِ وَلَا بِأَطْمَاعِهِ وَلَا بِأَهْوَائِهِ ؛ وَكُلُّ يَتَعَلَىٰ الْمُعْرَدِ عَلَىٰ الْمُورِ ؛ فَإِنَّ الْمُعْرَدِي اللَّهُ وَلَا يَالْمُوالِهِ ؛ وَكُلُّ يَكُونُ وَلَكُ لَا يُغْضَدُ مِنْهُ إِلَا أَنْ يَنْشَأَ الرَّجُلُ عَامِلًا كَاسِبًا مُغَيْمِدًا عَلَىٰ الْمُعْرَدِ ؛ فَإِنَّ الْمُورِةِ وَكُلُ الْمَعْمَ وَلِي اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِي الْمُورِ ؛ فَإِنَّ الْمَعْمَ عَلَىٰ شَيْءً مُونِ اللَّهُ وَلِهُ الْمُعْرَدِ اللَّهُ الْمُعْرَدُ لِمُتَكَلِّمُ أَنْ يَتَكِلُهُ وَيَعْلَىٰ الْمُعْرِقُ لَلْهُ لَيْ عَنْمَ الْمُعْلِى الْمُعْمِ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا فَهُمَ الْمُعْمِ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا فَهُمَ الْمُعْمِ لَا فَهُمَ الْمُعْمَ إِلَا فَهُمَ الْمُعْمَ إِلَا فَهُمَ الْمُعْمَ فَي طَبْعِهِ لَا يَفْهُمُهُ إِلَّا فَهُمْ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمُ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِهُ اللْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

لِلْمَرْأَةِ حَثٌّ وَاجِبٌ فِيْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ هَـٰذَا ٱلْحَقُّ فِيْ مَالِ زَوْجِهِ ،

وَٱلْإِسْلَامُ يَحُثُّ عَلَىٰ ٱلزَّوَاجِ ، بَلْ يَفْرِضُهُ ، فَهُوَ بِهَـٰذَا يُضِيْفُ إِلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ رَجُلَا وَيُعْطِيْهَا حَقًا جَدِيْدًا ، فَإِنْ هِيَ سَاوَتْ أَخَاهَا فِيْ ٱلْمِيْرَاثِ مَعَ هَـٰذِهِ ٱلْمِيْزَةِ ٱلَّذِيْ ٱنْفَرَدَتْ بِهَا ٱنْعَدَمَتِ ٱلْمُسَاوَاةُ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ ، فَتَزِيْدُ وَيَنْقُصُ ؛ إِذْ لَهَا حَقُ ٱلْمِيْرَاثِ وَحَقُ ٱلنَّفَقَةِ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مِثْلُ حَقِّهَا فِيْ ٱلْمِيْرَاثِ إِذَا تَسَاوَيَا .

نَاإِنْ قُلْتَ كَمَا يَقُولُ سَلَامَةُ مُوسَىٰ : إِنَّ فِي ٱلْحَقِّ أَنْ تُنْفِقَ ٱلْمَرْأَةُ عَلَىٰ ٱلرَّجُلِ وَأَنْ تَدْفَعَ لَهُ ٱلْمَهْرَ ثُمَّ تُسَاوِيْهِ فِيْ ٱلْمِيْرَاثِ ، قُلْنَا : إِذَا تَقَرَّرَ هَـلذَا وَأَصْبَحَ أَصْلًا يُعْمَلُ عَلَيْهِ بَطَلَ زَوَاجُ كُلُّ ٱلْفَقِيْرَاتِ ، وَهُنَّ سَوَادُ ٱلنِّسْوَةِ ، إِذْ لَا يَمْلِكُنَ مَا يُمْهِرُونَ بِهِ وَلَا مَا يُنْفِقْنَ مِنْهُ ؛ وَهَـلذَا مَا يُنْفِقْنَ مِنْهُ ؛ وَهَـلذَا مَا يَتَحَامَاهُ ٱلْإِسْلَامُ ، لِأَنَّ فِيْهِ فَسَادَ ٱلاجْتِمَاعِ وَضَيَاعَ ٱلْجِنْسَيْنِ جَمِيْعًا ، وَهُو مُفْضٍ بِطَبِيْعَتِهِ مَا يَتَحَامَاهُ ٱلْإِسْلَامُ ، لِأَنَّ فِيْهِ فَسَادَ ٱلاجْتِمَاعِ وَضَيَاعَ ٱلْجِنْسَيْنِ جَمِيْعًا ، وَهُو مُفْضٍ بِطَبِيْعَتِهِ مَا يَتَحَامَاهُ ٱلْإِسْلَامُ ، لِأَنَّ فِيْهِ فَسَادَ ٱلاجْتِمَاعِ وَضَيَاعَ ٱلْجِنْسَيْنِ جَمِيْعًا ، وَهُو مُفْضٍ بِطَبِيْعَتِهِ ٱلْقَاهِرَةِ إِلَىٰ جَعْلِ ٱلزَّوَاجِ لِلسَّاعَةِ وَٱلْبَوْمِ وَلِلْوَقْتِ ٱلْمَحْدُوْدِ . . . وَلَا يُجَادِ لُقَطَاءِ ٱلشَّوَارِعِ ، ٱلْقَاهِرَةِ إِلَىٰ جَعْلِ ٱلزَّوَاجِ لِلسَّاعَةِ وَٱلْبَوْمِ وَلِلْوَقْتِ ٱلْمَحْدُوْدِ . . . وَلَايْتِهُ إِلْمَاءُ ٱلشَوارِعِ ، لَكُونَ ٱلزَّواجِ لِلسَّاعَةِ وَٱلْبَوْمِ وَلِلْوَقِتِ الْمَحْدُودِ . . . وَلَا يُعَلَى ٱلْجَلَاءِ ٱلشَّوَارِعِ ، لَكُونَ ٱلزَّواجِ لِلسَّاعَةِ وَالْبَوْمِ وَلِلْوَقِتِ ٱلْمَحْدُودِ . . . وَلَا يُعَلَى الْخَيْمَالِ ٱلْمُسْوَوْلِكِةِ لِللْهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ٱلأَمْرَةِ وَإِنْشَائِهَا وَٱلْقِيَامِ عَلَيْهَا وَٱلسَّعْيِ فِيْ مَصَالِحِهَا .

مِنْ هُنَا وَجَبَ أَنْ يَنْعَكِسَ ٱلْقِبَاسُ إِذَا أُرِيْدَ أَنْ تَسْتَقِيْمَ ٱلنَّتِيْجَةُ ٱلاجْتِمَاعِبَّةُ ٱلَّتِيْ هِيَ فِيْ الْغَايَةِ لَا مِنْ حَقِّ ٱلْمَزَأَةِ بَلْ مِنْ حَقَّ ٱلْأُمَّةِ ؛ وَمَا نِسَاءُ ٱلشَّوَارِعِ وَنِسَاءُ ٱلْغَايَةِ لَا مِنْ حَقِّ ٱلرَّجُلِ وَلَا مِنْ خَقِّ ٱلْمَزَأَةِ بَلْ مِنْ حَقَّ ٱلأُمَّةِ ؛ وَمَا نِسَاءُ ٱلشَّوَارِعِ وَنِسَاءُ ٱلْفَامِلِ فِيْ أُورُبَّة إِلَّا مِنْ نَتَارِّجِ ذَلِكَ ٱلنَّظَامِ ٱلَّذِيْ جَاءَ مَقْلُوبًا ، فَهُنَّ غَلَطَاتُ ٱلنَّيُوتِ ٱلْمَتَامِلُ فِيْ أَوْرَبِةٍ ٱلْمُتَهَدِّمَةِ ، وَهُنَّ ٱلْوَاجِبَاتُ ٱلَّتِيْ أَلْقَاهَا ٱلرِّجَالُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَوَقَعَتْ الْمُتَكَوِّبَةِ وَٱلْمَسْؤُولِيَّةِ ٱلْمُتَهَدِّمَةِ ، وَهُنَّ ٱلْوَاجِبَاتُ ٱلَّتِيْ أَلْقَاهَا ٱلرِّجَالُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَوَقَعَتْ حَبْثُ وَقَعَتْ !

وَإِذَا ٱنْزَاحَتْ مَسْؤُولِيَّةُ ٱلْمَوْأَةِ عَنِ ٱلرَّجُلِ ٱنْزَاحَتْ عَنْهُ مَسْؤُولِيَّةُ ٱلنَّسْلِ ، فَأَصْبَحَ لِنَفْسِهِ لَا لِأُمَّتِهِ ؛ وَلَوْ عَمَّ هَـٰلذَا لَمُسِخَ ٱلِاجْتِمَاعُ وَأَسْرَعَ فِيْهِ ٱلْهَرَمُ وَأَتَىٰ عَلَيْهِ ٱلضَّعْفُ ، وَأَصْبَحَتِ ٱلْحُكُوْمَاتُ هِيَ ٱلَّتِيْ تَسْتَوْلِدُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقَةِ ٱلَّتِيْ تَسْتَنْتِجُ بِهَا ٱلْبَهَائِمَ وَقَدْ بَدَأَ بَعْضُ كُتَّابٍ أُورُبَّة يَدْعُوْنَ حُكُوْمَاتِهُمْ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلَّذِيْ ٱبْتُلُوا بِهِ وَلَا يَدْرُوْنَ سَبَبَهُ ، وَمَا سَبَبُهُ إِلَّا مَا نَتَنَا آنِفًا .

ثُمَّ إِنَّ هُنَاكَ حِكْمَةٌ سَامِيَةٌ ، وَهِيَ أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ لَا تَدَعُ نِصْفَ حَقَّهَا فِيْ ٱلْمِيْرَاثِ لِأَخِيْهَا يَفْضُلُهَا بِهِ ـ بَعْدَ ٱلأَصْلِ ٱلَّذِيْ نَبَّهْنَا إِلَيْهِ ـ إِلَّا لِتُعِيْنَ بِهَلذَا ٱلْعَمَلِ فِيْ ٱلْبِنَاءِ ٱلاجْتِمَاعِيِّ ؛ إِذْ تَتْرُكُ مَا تَتْرُكُهُ عَلَىٰ أَنَهُ لِامْرَأَةِ أُخْرَىٰ ، هِيَ زَوْجُ أَخِيْهَا ؛ فَتَكُوْنُ قَدْ أَعَانَتْ أَخَاهَا عَلَىٰ ٱلْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ لِلأُمَّةِ ، وَأَسْدَتْ لِلأُمَّةِ عَمَلًا آخَرَ أَسْمَىٰ مِنْهُ بِتَيْسِيْرِ زَوَاجِ آمْرَأَهِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ .

فَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمِيْرَاثِ هَـٰذِهِ مُتَغَلْغِلَةٌ فِيْ مَسَائِلَ كَثِيْرَةٍ لَا مُنْفَرِدَةٌ بِنَفْسِهَا ، وَأَنَّهَا أَخْكُمُ الْحِكْمَةِ إِذَا أُرِيْدَ بِالرَّجُلِ رَجُلَ أُمَّتِهِ وَبِالْمَرْأَةِ امْرَاَةَ أُمَّتِهَا ، فَأَمَّا إِذَا أُرِيْدَ رَجُلُ نَفْسِهِ وَاللَّمْزَاةِ امْرَاَةَ أُمَّتِهَا ، فَأَمَّا إِذَا أُرِيْدَ رَجُلُ نَفْسِهِ وَالْمَرْأَةُ نَفْسِهِ ، وَأَنَّ الْحُكُومَةَ خُرَافَةٌ ، وَأَنَّ الأَمْتَةَ وَالْمَرَاثِ وَحُدَهَا بَلْ تَنْقَلِبُ الْحَقِيْقَةُ .

وَمِمَّا نَعْجَبُ لَهُ أَنَّ سَلَامَةَ مُوْسَىٰ يَتَكَلَّمُ فِي مُحَاضَرَتِهِ كَأَنَّهُ كُلَّ الْوَالِدِيْنَ ذَوُوْ مَالِ وَعَقَارٍ ، فَنِصْفُ الْأُمَّةِ عَلَىٰ هَاذَا مَحْرُومٌ نِصْفَ حَقَّهِ ، وَكَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ مِنَ النَّاسِ لَا يَتُرُكُ مَا يُوْرَثُ ، لَا عَلَىٰ الرَّبُعُ وَلَا عَلَىٰ النَّصْفِ ؛ وَأَنَّ كَثِيْرًا مِمَّنْ يَمُوْتُونْ عَنْ مِيْرَاثُهُمْ إِلَّا أَيَّامًا مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ فِي الدَّيُونِ ، إِذْ لَا تَرِكَةَ مَعَ دَيْنٍ ، وَكَثِيْرُونَ لَا يُسْمِنُ مِيْرَاثُهُمْ وَلَا يُغْنِيْ ، فَلَمْ نَبْقَ إِلَّا فِمَاتُ مُعَيَّنَةٌ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لَا يَجُوذُ أَنْ وَكَثِيْرُونَ لَا يُسْمِنُ مِيْرَاثُهُمْ وَلَا يُغْنِيْ ، فَلَمْ نَبْقَ إِلَّا فِمَاتُ مُعَيَّنَةٌ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لَا يَجُوذُ أَنْ تَنْقَلِبَ مِنْ أَجْلِهَا تِلْكَ الْحِكْمَةُ الاجْنِمَاعِيَّةُ الَّتِيْ هِيَ مِنْ حَظِّ الْأُمَّةِ كُلِّهَا لِقِيَّامِ بَعْضِ الْأَخْلَاقِ عَلَىٰ اللَّهُ لِلَا يُسَطِّنَاهُ .

وَمِمًّا تَشْمَثِزُ لَهُ ٱلنَّقُوْسُ ٱلْكَرِيْمَةُ قَوْلُ ٱلْمُتَرْجِمِ فِيْ مُحَاضَرَتِهِ : فَلَوْ كَانَتِ ٱلْفَنَيَاتُ يَرِثْنَ مِثْلَ إِخْوَتِهِنَّ ٱلذُّكُوْرِ ، لَكَانَ (فِيْ ثَرْوَتِهِنَّ) إِغْرَاءٌ لِلشُّبَّانِ عَلَىٰ ٱلزَّوَاجِ . . .

إِنَّ ٱلدِّيْنَ ٱلإِسْلَامِيَّ لَا يَعْرِفُ مِثْلَ هَلْذَا ٱلإِسْفَافِ فِيْ ٱلْخُلُقِ وَلَا يُقِرُّهُ ، بَلْ هُوَ يَهْدِمُهُ هَذْمًا وَيُوْجِبُ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِسْطَهُ مِنَ ٱلْمَسْؤُولِيَّةِ مَا دَامَ مُطِيْقًا إِنْ كَرِهَ أَوْ رَضِيَ ، وَلَعَمْدِيْ إِنَّ تِلْكَ ٱلْكَلِمَةَ وَحُدَهَا مِنْ كَاتِبِهَا لَهِيَ أَدَلُّ مِنِ ٱسْمِ ٱلْمَحَلِّ عَلَىٰ بِضَاعَةِ ٱلْمَحَلِّ . . . .



#### تَلَقَّيْتُ كِتَابًا هَلذِهِ نُسْخَتُهُ:

أَكْتُبُ إِلَيْكَ مُتَعَجِّلًا بَعْدَ أَنْ قَرَأْتُ « كَلِمَةً كَافِرَةً » فِيْ « كَوْكَبِ ٱلشَّرْقِ » الصَّادِرِ مَسَاءَ الْجُمُعَةِ ٢٧ مِنْ أَكْتُوبَرْ/ تِشْرِين ٱلأَوَّلِ [٩٢٣م] ، كَتَبَهَا مُتَصَدِّرُ (١) مِنْ نَوْعِ قَوْلِهِمْ : حَبَّذَا الْجُمُعَةِ ٢٧ مِنْ أَكْتُوبَرْ/ تِشْرِين ٱلأَوَّلِ [٩٢٣م] ، كَتَبَهَا مُتَصَدِّرُ (١) مِنْ نَوْعِ قَوْلِهِمْ : حَبَّذَا الْجُمُعَةِ ٢٧ مِنْ أَكْتُبَ صَدَقَ فِيْ هَاذِهِ الْإِمَارَةُ وَلَوْ عَلَىٰ ٱلْحِجَارَةِ . . . وَسَمَّىٰ نَفْسَهُ « ٱلسَّيِّدَ » فَإِنْ صَدَقَ فِيْمَا كَتَبَ صَدَقَ فِيْ هَاذِهِ التَّسْمِيةِ .

طَعَنَ فِيْ ٱلْفُرْآنِ وَكَفَرَ بِفَصَاحَتِهِ: وَفَضَّلَ عَلَىٰ آيَةٍ مِنْ كَلَامِ ٱللهِ جُمْلَةً مِنْ أَوْضَاعِ الْعَرَبِ، فَعَقَدَ فَصْلَهُ بِعُنْوَانِ « ٱلْعَثَرَاتِ » عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلتَّفْضِيْلِ ، كَأَنَّ ٱلآيَةَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْعَرَاثِ ، لَا لَعَقَدَ فَصْلَهُ بِعُنُوانِ « ٱلْعَثَرَاتِ » عَلَىٰ ذَلِكَ ٱلتَّفْضِيْلِ ، كَأَنَّ ٱلآيَةَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْعَرَاثِدِ وَٱلنَّاشِئِيْنَ فِيْ ٱلْكِتَابَةِ ، وَبَرْقَعَ وَجْهَهُ وَجَهُنَ أَنْ يَسْتَعْلِنَ ، فَأَعْلَنَ بِزَنْدَقَتِهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ فِيْ ٱلضَّلَالَةِ .

غَلَىٰ ٱلدَّمُ فِيْ رَأْسِيْ حِيْنَ رَأَيْتُ ٱلْكَاتِبَ يَلجُّ فِيْ تَفْضِيْلِ فَوْلِ ٱلْعَرَبِ : « ٱلْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ » عَلَىٰ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِيْ كِتَابِهِ ٱلْحَكِيْمِ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ ٢٦ سورة البقرة/الآبة : ١٧٩] ، فَذَكَرْتُ هَالِهِ ٱلآيَةَ ٱلْقَائِلَةَ : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ آوَلِيَآيِهِم ﴾ [٦ سورة الانعام/الآبة : ١٢١] وَهَائِهِ ٱلآيَةَ : ﴿ شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ [٦ سورة الانعام/الآبة : ١١٢] ثُمَّ هَمَمْتُ بِٱلْكِتَابَةِ فَٱعْتَرَضَنِيْ ذِكْرُكَ ، فَٱلْقَيْتُ ٱلْقَلَمَ لِأَتَنَاوَلَهُ بَعْدَ فَايْتَ وَالْكَتَابَةِ فَاعْتَرَضَنِيْ ذِكْرُكَ ، فَٱلْقَيْتُ ٱلْقَلَمَ لِأَتَنَاوَلَهُ بَعْدَ فَلْكَ وَأَكْتُ بِهِ إِلَيْكَ .

فَفِيْ عُنُفِكَ أَمَانَةُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا لِتَكْتُبَنَ فِيْ ٱلرَّدَّ عَلَىٰ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْكَافِرَةِ لإِظْهَارِ وَجْهِ ٱلإِعْجَازِ فِيْ ٱلآتِيةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ، وَأَيْنَ يَكُونُ مَوْقِعُ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ مِنْهَا ، فَإِنَّ هَـٰذِهِ زَنْدَقَةٌ

<sup>(\*) { ﴿</sup> ٱلْبَلَاغُ ﴾ نُؤْفَمْبَرٌ/ تشرين ٱلآخر سَنَةَ ١٩٢٣، وَٱنْظُرْ ﴿فَتْرَةَ جِمَامٍ» مِنْ كِتَابِنَا «حَيَاةُ ٱلرَّافِعِيِّ» } .

<sup>(</sup>١) [هُوَ السَّيَّدُ حَسَنُ ٱلْقَايَاتِيُّ] .

إِنْ تُرِكَتْ تَأْخُذُ مَأْخَذَهَا فِيْ ٱلنَّاسِ جَعَلَتِ ٱلْبَرَّ فَاجِرًا ، وَزَادَتِ ٱلْفَاجِرَ فُجُوْرًا ﴿ وَٱلْتَقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَى ۗ ﴾ [٨ سورة الانفال/الآية : ٢٥] .

وَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَكَ . أَقُوْلُهَا مُخْلِصًا ، يُمْلِيْهَا عَلَيَّ ٱلْحَقُّ ٱلَّذِيْ أَعْلَمُ إِيْمَانَكَ بِهِ وَتَفَانِيَكَ فِيْ إِقْرَارِهِ وَٱلْمُدَافَعَةِ عَنْهُ وَٱلذَّوْدِ عَنْ آيَاتِهِ ، ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّكَ مَلْجَأٌ يَعْتَصِمُ بِهِ ٱلْمُؤْمِنُونَ حِيْنَ تُنَاوِشُهُمْ ذِنَابُ ٱلزَّنْدَقَةِ ٱلأَدْبِيَّةِ ٱلَّتِيْ جَعَلَتْ هَمَّهَا أَنْ تَلِغَ وُلُوْغَهَا فِيْ ٱلْبَيَانِ ٱلْقُرْآنِيَّ .

وَلَسْتُ أَزِيْدُكَ ، فَإِنَّ مَوْقِفِيْ هَـٰذَا مَوْقِفُ ٱلْمُطَالِبِ بِحَقِّهِ وَحَقِّ أَصْحَابِهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَأَذْكُرُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ : « مَنْ سُئِلَ عِلْمًا عَلِمَهُ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ ! » [الترمذي، رقم: ٢٦١، أبو داود، رقم: ٣٦٥٨؛ ابن ماجه، رقم: ٢٦١، «مسند أحمد»، رقم: ١٠٢١٠ أَوْ كَمَا قَالَ .

وَٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

م . م . ش . [محمود محمد شاكر]

#### \* \* \*

قَرَأْتُ هَلْذَا ٱلْكِتَابَ فَٱفْشَعَرَّ جِسْمِيْ لِوَعِيْدِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، وَجَعَلْتُ أُرَدُهُ ٱلْحَدِيْثَ ٱلشَّرِيْفَ أَسْتَكْثِرُ مِنْهُ وَأَمْلاً نَفْسِيْ بِمَعَانِيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيَكْثُرُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ ، فَإِذَا هُوَ أَبْلَغُ تَهَكُم بِٱلْعُلَمَاءِ ٱلْمُتَجَاهِلِيْنَ ، وَٱلْجُهَلَاءِ ٱلْمُتَعَالِمِيْنَ ؛ وَإِذَا هُوَ يُؤْخَذُ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّ ٱلْعَالِمَ ٱلَّذِيْ يَكُتُمُ عِلْمَهُ ٱلنَّافِعَ عَنِ ٱلنَّاسِ يَجِيْءُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلْجَمًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بَاطِنِهِ أَنَّ ٱلْجَاهِلَ ٱلَّذِيْ يَبُثُ جَهْلَهُ ٱلضَّارَّ فِيْ عَنِ ٱلنَّاسِ يَجِيْءُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلْجَمًا مُبَرْذَعًا . . . أَيْ : فَهَاذَا وَهَلْذَا كِلَاهُمَا مِنْ حَمِيْرِ جَهَنَّمَ !

وَٱلْتَمَسْتُ عَدَدَ ﴿ الْكَوْكَبِ ﴾ آلَذِيْ فِيْهِ الْمَقَالُ وَقَرَأْتُهُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُصَدِّقُ أَنَّ فِي الْعَالَمِ الْتَمَسُّتُ عَدَدَ ﴿ الْكَوْكَبِ ﴾ آلَذِيْ فِيْهِ الْمَقَالُ وَقَرَأْتُهُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُصَدِّقُ أَنَّ فِيْ وَضْعِ آيَةٍ أَدِيْبًا مُمْتَيِّرًا يَضَعُ نَفْسَهُ هَلْذَا الْمَوْضِعَ مِنَ التَّصَفُّحِ عَلَىٰ كَلَامِ اللهِ وَأَسَاءَ الأَدَبَ فِيْ وَضْعِ آيَةٍ مِنْ عَثَرَاتِ الْكِتَابِ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَسْمُو لِتَفْضِيلِ كَلِمَةٍ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَىٰ الآيَةِ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَهَوَّسَ فِيْ هَلْذِهِ اللَّجَاجَةِ ؛ وَلَلكِنْ هَلْذَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَهَوَّسَ فِيْ هَلْذِهِ اللَّجَاجَةِ ؛ وَلَلكِنْ هَلْذَا اللَّهَا اللَّهُ إِلَّا إِللَّهِ !

وَلَعَمْدِيْ وَعَمْرُ أَبِيْكَ أَيُهَا ٱلْقَارِئُ ، لَوْ أَنَّ كَاتِبًا ذَهَبَ فَأَكَلَ فَخَلَطَ فَتَضَلَّعَ فَنَامَ فَٱسْتَثْقَلَ فَحَلُمَ . . . أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِيْ تَفْضِيْلِ كَلِمَةِ ٱلْعَرَبِ عَلَىٰ تِلْكَ ٱلآيَةِ ، وَٱجْتَهَدَ جُهْدَهُ وَهُوَ نَائِمٌ ذَاهِبُ ٱلْوَعْيِ فَلَمْ يَأْلُ تَخْرِيْفًا وَٱسْتِطَالَةً ، وَأَخَذَ عَقْلُهُ ٱلْبَاطِنُ يَكْنِسُ دِمَاعَهُ وَيُخْرِجُ مِنْهُ ذَاهِبُ ٱلْوَعْيِ فَلَمْ يَأْلُ تَخْرِيْفًا وَٱسْتِطَالَةً ، وَأَخَذَ عَقْلُهُ ٱلْبَاطِنُ يَكْنِسُ دِمَاعَهُ وَيُخْرِجُ مِنْهُ (ٱلزَّبَالَةَ ٱلْعَقْلِيَّةَ) لِيُلْقِيَهَا فِيْ طَرِيْقِ ٱلنَّسْيَانِ أَوْ فِيْ طَرِيْقِ ٱلشَّيْطَانِ - لَمَا جَاءَ فِيْ شَأْوِهِ بِأَسْخَفَ وَلاَ أَبْرَدَ مِنْ مَقَالَةِ « ٱلسَّيِّدِ » ، فَسَوَاءٌ أَوقَعَ هَلْذَا ٱلتَّفْضِيْلُ مِنْ جِهَةِ ٱلْهَذَيَانِ وَٱلتَّخْرِيْفِ كَمَا فَعَلَ كَاتِبُ " ٱلْكَوْكَبِ » - فَهَلْذَا مِنْ فَعَلَ كَاتِبُ " ٱلْكَوْكَبِ » - فَهَلْذَا مِنْ هَلَا كَاتِبُ " ٱلنَّوْمِ ، أَمْ وَقَعَ مِنْ جِهَةِ ٱلْخَلْطِ وَٱلْخَبْطِ كَمَا فَعَلَ كَاتِبُ « ٱلْكَوْكَبِ » - فَهَلْذَا مِنْ هَلَالًا مَنْ مَعْافَة بِسَخَافَة بِسَخَافَة .

نَعَمْ ، إِنَّ مَقَالَةَ ﴿ ٱلْكَوْكَبِ ﴾ أَفْضَلُ مِنْ مَقَالَةِ ٱلْكَاتِبِ ٱلْحَالِمِ . . . وَلَـٰكِنْ قَلِيْلُ ٱلزَّيْتِ فِي ٱلزُّجَاجَةِ ٱلَّتِيْ أُهْدِيَتْ لِجُحَا لَا يُعَدُّ زَيْتًا مَا دَامَ هَـٰلذَا ٱلْقَلِيْلُ يَطْفُوْ عَلَىٰ مِلْءِ ٱلزُّجَاجَةِ مِنْ . . . مِنَ ٱلْبَوْلِ !

وَلَقَدْ تَنَبَأَ ٱلْقَاضِيْ ٱلْبَاقِلَانِيُّ قَبْلَ مِثَاتِ ٱلسِّنِيْنَ بِمَقَالَةِ « ٱلْكَوْكَبِ » هَـٰـلَـِهِ فَأَسْفَلَهَا ٱلرَّدَّ بِقَوْلِهِ :

« فَإِنِ ٱشْنَبَهَ عَلَىٰ مُتَأَدِّبِ أَوْ مُتَشَاعِرٍ أَوْ نَاشِيْ أَوْ مُرْمِدِ فَصَاحَةُ ٱلْقُرْآنِ وَمَوْقَعُ بَلَاغَتِهِ وَعَجِيْبُ بَرَاعَتِهِ فَمَا عَلَيْكَ مِنْهُ ، إِنَّمَا يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَجْزِهِ ، وَيَبِيْنُ عَنْ جَهْلِهِ ، وَيُصَرِّحُ بِسَخَافَةِ فَهْمِهِ وَرَكَاكَةِ عَقْلِهِ » مَا عَلَيْنَا . .

يَقُوْلُ كَاتِبُ ﴿ ٱلْكَوْكَبِ ﴾ بِٱلنَّصِّ :

قَالَتِ ٱلْعَرَبُ قَدِيْمَا فِيْ مَعْنَىٰ ٱلْقِصَاصِ : (ٱلْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ) ، ثُمَّ أَقْبَلَ ٱلْقُرْآنُ ٱلْكَرِيْمُ عَلَىٰ آثَارِ ٱلْعَرَبِ (هَلْكَذَا) فَقَالَ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ بَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ بَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية : ١٧٩] وقد مضت سُنَة ٱلْعُلَمَاءِ مِنْ أَسَاطِيْنِ ٱلْبَيَانِ أَنْ يَعْقِدُوا ٱلْمُوازَنَة بَيْنَ مَقَالَةِ ٱلْعَرَبِ هَلِذِهِ وَبَيْنَ ٱلآيَةِ ٱلْعَكِيْمَةِ أَيْتُهُمَا أَشْبَهُ بِٱلْفَصَاحَةِ ؟ (هَلْكَذَا) ، ثُمَّ يَخْلُصُونَ مِنْهَا إِلَىٰ تَقْدِيْمِ ٱلآيَةِ وَٱلْبَيَانِ ٱلْقُرْآنِيِّ . . ثُمَّ قَالَ : مَنْ رَأْيِ كَاتِبَ هَلَذِهِ ٱلْكَلِمَةِ تَقْدِيْمُ ٱلْكَلِمَةِ الْعَرَاقِ وَقَدْ عَجِزَتِ ٱلصَّدْرِ بِإِعْجَازِ ٱلْقُرْآنِ (كَلِمَةٌ لِلْوِقَايَةِ مِنَ ٱلْعَرَابِيَةِ عَلَىٰ الآيَةِ ٱلْعَرَانِ وَقَدْ عَجِزَتِ ٱلآيَةُ؟ زِهْ ذِهْ يَا رَجُلُ . . . ) .

ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مُدَرُسًا جَاءً بِالْفَصْلِ ٱلَّذِي عَقَدَهُ ٱلإَمَامُ ٱلسُّيُوْطِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلإِنْقَانِ » لِتَغْضِيْلِ ٱلآيَةِ عَلَىٰ ٱلْكَلِمَةِ وَفِيْهِ قَرَابَةُ خَسْمَةٍ وَعِشْرِيْنَ حُجَّةً ، قَالَ : إِنَّهَا ٱنْحَطَّتْ بَعْدَ أَنْ رَمَاهَا بِنَظَرِهِ ٱلْعَالِيٰ إِلَىٰ أَرْبَعِ « أَمَّا ٱلْبَاقِيَاتُ فَمِنْ نَسْجِ ٱلانْتِحَالِ وَٱلتَّزَيُّدِ » قَالَ : وَأُولَاهَا : إِنَّ الآيَةَ أَوْجَرُ لَفْظًا ، وَٱلْكَاتِبُ يَرَىٰ ٱلآيَةَ « سَبْعَ كَلِمَاتِ فِيْ تَحْدِيْدِ وَدِقَّةٍ » قَالَ : « إِذَا لَقَدْ بَطَلَتْ حُجَّةُ ٱلإِيْجَازِ فِي ٱلْكَلِمَةِ ٱلْمَلْمَةِ مُعْمُ اللَّهُمَّ عَفْرًا) . قَالَ : وَٱلنَّانِيَةُ : « إِنَّ فِي ٱلْكَلِمَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ بَطَلَتْ حُجَّةُ ٱلإِيْجَازِ فِي ٱلآيَةِ » (ٱللَّهُمَّ عَفْرًا) . قَالَ : وَٱلنَّانِيَةُ : « إِنَّ فِي ٱلْكَلِمَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ بَطَلَتْ حُجَّةُ ٱلإَيْجَازِ فِي الآيَةِ أَلْعَسَلِ » (قُلْنَا : وَعَلَيْهِ اللَّيْوَالِهُ يَعْلَى طَلَاوَةً وَيَقْطُرُ وَيَقُلُلُ طَلَاوَةً وَيَقْطُرُ الْكَلِمَةِ الْقَيْلِ سَلِمَتِ ٱلْكَاتِبُ أَلْعَسَلِ » (قُلْنَا : وَعَلَيْهِ اللَّبُورُارَ « يَتَعَلَّلُ طَلَاوَةً وَيَقْطُرُ وَيَقْطُرُ الْكَلِمَةِ الْقَيْلِ سَلِمَتِ ٱللْكَاقِبُ وَيَعْمُ الْعَسَلِ » (قُلْنَا : وَعَلَيْهِ اللَّبُوبَةِ إِلَّا الْقَتْلُ وَحْدَهُ ، وَٱلنَّالِثَةُ : وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ فَعْلَى اللَّهُ إِلَّا الْعَلَقِ وَعَلَى اللَّيْنَ أَلْكَلِمَةً وَالْكَالِيَةُ أَلْكَالِمَةً وَاللَّالِيَةً وَلَا الْعَصَاصُ ، قَالَ : « إِذَنْ فَالْكَلِمَةُ وَالْآيَةُ فِي قَصْدِ ٱلْقِصَاصِ يَلْتَقِينَانِ فَرْسَى رِهَانٌ » . وَالْوَصَاصُ ، قَالَ : « إِذَنْ فَالْكَلِمَةُ وَالْآيَةُ فِي قَصْدِ ٱلْقِصَاصِ يَلْتَقِينَانِ فَرْسَى رِهَالُكَ الْتَعْلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّيْنِ الْمُؤْلِقَ الْكَاتِيلُ أَنْ لِلْكَيْقِ الْمُؤْلِقَ وَلَا الْكَالِمَةِ وَنْ هَلَا اللْكَالِيَةِ أَلْكَالِمَةً مَلْ اللْعَلَى وَالْكَالِمُ الْمَالِكَةِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْكَلِمَةُ وَلُولُو اللْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعَلَى الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقَ الللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَى اللْعَلَى اللْع

فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُبَيِّنَ مَا لَمْ يَغْرِفْهُ ٱلْعَرَبُ وَلَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ ، قَالَ : ﴿ إِذَنْ فَلَيْسَتِ ٱلْكَلِمَةُ مُقَصِّرَةً عَنْ بِيَانٍ ، مُتَبَلِّدَةً عَنْ إِحْسَانٍ ﴾ .

هَـٰذَا كُلُّ مَقَالِهِ بِحُرُوْفِهِ بَغْدَ تَخْلِيْصِهِ مِنَ ٱلرَّكَاكَةِ وَٱلْحَشْوِ وَمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ ، وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَنَسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَنَسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَنَشْتَغْفِرُ ٱللهَ وَنَشْتَعْفِرُ اللهَ وَنَشُولُ أَنْ لِلْكَاتِبِ أَنَّ كَثْبِتَ كَلَمَةَ ﴿ ٱلْفَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ ﴾ مِمَّا صَحَّتْ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ عَرَبِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يُشْبِتَ كَلِمَةَ ﴿ ٱلْفَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ ﴾ مِمَّا صَحَّتْ نِسْبَتُهُ إِلَىٰ عَرَبِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يُشْبِتَ إِسْنَادَهُمَا إِلَىٰ عَرَبُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يُشْبِتَ إِسْنَادَهُمَا إِلَيْهِمْ وَأَنْ يُوتُقَ هَلْذَا ٱلإِسْنَادَ حَتَّىٰ يَسْتَقِيْمَ قَوْلُهُ إِنَّ ٱلْقُرْآنَ أَفْبَلَ عَلَىٰ آثَارِ الْعَرْبِ . . . ؟

أَنَا أُقَرَّرُ أَنَّ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةَ مُوَلَّدَةٌ وُضِعَتْ بَعْدَ نُزُوْلِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ وَأُخِذَتْ مِنَ ٱلآيَةِ ، وَٱلتَّوْلِيْدُ بَيِّنٌ فِيْهَا ، وَأَثَرُ ٱلصَّنْعَةِ ظَاهِرٌ عَلَيْهَا ، فَعَلَىٰ ٱلْكَاتِبِ أَنْ يَذْفَعَ هَاذَا بِمَا يُشْبِتُ أَنَّهَا مِمَّا صَحَّ نَقْلُهُ عَنِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَقَدْ جَاءَ أَبُوْ تَمَّامٍ بِأَبْدَعَ وَأَبْلَغَ مِنْ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةِ فِيْ قَوْلِهِ [من الكامل] :

وَأَخَـافُكُــمْ كَــيْ تُغْمِــدُوْا أَسْيَـافَكُــمْ إِنَّ الـــدَّمَ الْمُغْبَــرَّ يَحْــرُسُــهُ الـــدَّمُ (اَلدَّمُ يَخْرُسُهُ الدَّمُ) هَـٰذِهِ الصِّنَاعَةُ وَهَـٰذِهِ هِيَ الْبَلَاغَةُ لَا تِلْكَ ، وَمَعَ هَـٰذَا فَكَلِمَةُ الشَّاعِرِ مُولَدَةٌ مِنَ الآيةِ ، يَدُلُّ عَلَيْهَا الْبَيْثُ كُلُّهُ ، وَكَانَّ أَبَا تَمَّامٍ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ قَوْلَهُمْ : « اَلْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ » وَأَنَا مُسْتَنْقِنْ أَنَّ الْكَلِمَةَ لَمْ تَكُنْ وُضِعَتْ إِلَىٰ يَوْمِئِذٍ (١) .

وَلَوْ أَنَّ مُتَمَثَّلًا أَرَادَ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِقَوْلِ أَبِيْ تَمَّامٍ فَانْتَزَعَ مِنْهُ هَـٰذَا الْمَثَلَ : « الدَّمُ يَخُرُسُهُ الدَّمُ » أَيَكُوْنُ حَتْمًا مِنَ الْحَنْمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ : كَلَّا يَا هَـٰذَا ! فَإِنَّ الْبَيْتَ سَبْعُ كَلِمَاتٍ ، فَلَا يَصِحُّ انْتِزَاعُ الْمَثْلِ مِنْهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْبَيْتِ بِمِصْرَاعَيْهِ كَمَا يَقُوْلُ كَاتِبُ « الْكَوْكَبِ » فِيْ الآيَةِ الْكَرِيْمَةِ لِيَرْعُمَ أَنَّهَا لَا تُقَابِلُ الْكَلِمَةَ الْعَرَبِيَّةَ فِيْ الإِيْجَازِ ؟

إِنَّ ٱلَّذِيْ فِي مَعَانِي ٱلآيَةِ ٱلْقُرْآنِيَّةِ مِمَّا يَنْظُرُ إِلَىٰ مَعْنَىٰ قَوْلِهِمْ : « ٱلْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ »

 <sup>(</sup>١) سَنْشِثُ هَلْذَا بَعْدُ فِيْ تَعْلِيْقِ عَلَىٰ هَلْذِهِ ٱلْمَقَالَةِ .

كَلِمَتَانِ لَيْسَ غَيْرُ ، وَهُمَا « الْقِصَاصُ ، حَيَاةٌ » ؛ وَالْمُقَابَلَةُ فِيْ الْمَعَانِيْ الْمُتَمَاثِلَةِ إِنَّمَا تَكُوْنُ بِالْأَلْفَاظِ الَّتِيْ تُؤَدِّيْ هَلِذِهِ الْمَعَانِيْ دُوْنَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا مِمَّا يَصِلُ الْمُعْنَىٰ بِغَيْرِهِ أَوْ يَعَلَّقُ بِهَا مِمَّا يَصِلُ الْمُعْنَىٰ بِغَيْرِهِ أَوْ يَصِلُ غَيْرَهُ بِهِ ؛ إِذَ الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ مَعْنَيْنِ لَا تَكُوْنُ إِلَّا فِيْ صِنَاعَةِ تَرْكِيْبِهِمَا . وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ يَصِلُ غَيْرَهُ بِهِ ؛ إِذَ الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ مَعْنَيْنِ لَا تَكُونُ إلَّا فِيْ صِنَاعَةِ تَرْكِيْبِهِمَا . وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ لَكُونَهُ إِلَّا فِيْ صِنَاعَةٍ تَرْكِيْبِهِمَا . وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ الْكَاتِبَ يُرِيْدُ أَنْ يَقُولُ إِنَّ بَاقِيَ الْآيَةِ الْكَرِيْمَةِ لَغُو وَحَشُو ، فَهُو حَمِيْلَةٌ عَلَىٰ الْكَلِمَثَيْنِ : الْكَاتِبَ يُرِيْدُ أَنْ يَقُولُهَا وَلَلْكِنَّهُ غُصَ بِهَا ، وَإِلَّا فَلِمَاذَا يَلِجُ فِي أَنَّهُ لَا بُدَ فِي اللّهُ لَا بُدَ فِي النَّهُ لَا بُدَ فِي النَّهُ لَا بُدَ فِي النَّهُ لَا بُدَ فِي اللّهُ لَا بُدَ فِي اللّهُ فَلَا إِلَا فَلِمَاذَا يَلِجُ فِي أَنَّهُ لَا بُدَ فِي النَّهُ لَا بُدَ فِي اللّهُ فَلِي اللّهُ فَي اللّهِ لَا لَهُ إِلَى اللّهُ مَا يَعْلَقُونُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

فَإِذَا قِيْلَ : إِنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ ٱلإِعْرَابُ فِيْ ٱلآيَةِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْمَثَلُ مُنْتَزَعًا مِنْهَا عَلَىٰ ٱلتَّلَاوَةِ ، قُلْنَا : فَإِنَّ مَا يُقَابِلُ ٱلْكَلِمَةَ مِنْهَا حِيْنَئِذٍ هُوَ هَلْذَا : ﴿ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ مِنْهَا عَلَىٰ ٱلتَّلَاوَةِ ، قُلْنَا : فَإِنَّ مَا يُقَابِلُ ٱلْكَلِمَةَ مِنْهَا حِيْنَئِذٍ هُوَ هَلْذَا : ﴿ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ مِنْهَا عَلَىٰ ٱلتَّلَامَةِ الْعَرَبِيَّةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ كُوْفًا ، مَعَ أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْعَرَبِيَّةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَالْإِيْجَازُ عِنْدَ ٱلْمُقَابِلَةِ هُوَ فِيْ ٱلاَيَةِ دُوْنَ ٱلْكَلِمَةِ .

وَأَمَّا فَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية : ٢٧٩] فَلَوْ كَانَ ٱلْكَاتِبُ مِنْ أُولِيْ ٱلأَلْبَابِ لَفَهِمَهَا وَعَرَفَ مَوْقِعَهَا وَحِكْمَتَهَا ، وَأَنَّ إِعْجَازَ ٱلآيَةِ لَا يَتِمُ كَانَ ٱلْكَاتِبُ مِنْ أُولِيْ ٱلْأَلْبَابِ لَفَهِمَهَا وَعَرَفَ مَوْقِعَهَا وَحِكْمَتَهَا ، وَأَنَّ إِعْجَازَ ٱلآيَةِ لَا يَتِمُ إِلَّا بِهَا ، إِذْ أُرِيْدَ أَنْ تَكُونَ مُغْجِزَةً زَمَنِيَّةً كَمَا سَنُشِيْرُ إِلَيْهِ ، وَلَلْكِنْ أَنَىٰ لَهُ وَهُوَ مِنَ ٱلْفَنَ ٱلْبَيَانِيِّ عَلَىٰ هَلْذَا ٱلْبُغْدِ ٱلسَّحِيْقِ ، لَا يَعْلَمُ أَنَّ آيَاتِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ كَٱلزَّمَنِ فِيْ نَسَقِهَا : ٱلْبَيانِيِّ عَلَىٰ هَلْذَا ٱلْبُغْدِ ٱلسَّحِيْقِ ، لَا يَعْلَمُ أَنَّ آيَاتِ ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ كَٱلزَّمَنِ فِيْ نَسَقِهَا : مَا فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ يُظْهِرُهُ إِلَّا وَمِنْ وَرَائِهِ سِرٌّ يُحَقِّقُهُ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلإِيْجَازَ فِي ٱلْكَلِمَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَ ﴿ ٱلإِيْجَازِ ٱلسَّاحِرِ ﴾ كَمَا يَصِفُهُ ٱلْكَاتِبُ ، بَلْ هُوَ عِنْدَنَا مِنَ ٱلإِيْجَازِ ٱللَّيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَضْلاً عَنْ أَنْ يُشْبِهَهُ ، إِذْ لَا بُدَّ فِيْ فَهْمِ صِيْغَةِ ٱلتَّفْضِيْلِ مِنْ تَقْدِيْرِ ٱلْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ ٱلْمَغْنَىٰ : ﴿ ٱلْقَتْلُ آكُنُونَ نَفْيًا لِلْقَتْلِ مِنْ كَذَا ﴾ ، فَمَا هُوَ هَلذَا ﴿ ٱلْكَذَا ﴾ أَيُهَا ٱلْكَاتِبُ ٱلْمُتَعَثِّرُ ؟ .

أَلَيْسَ تَصَوُّرُ مَعْنَىٰ ٱلْعِبَارَةِ وَإِحْضَارُهُ فِي ٱلذَّهْنِ قَدْ أَسْقَطَهَا وَنَزَلَ بِهِا إِلَىٰ ٱلْكَلَامِ ٱلسُّوْفِيِّ ٱلْمُبْتَذَلِ وَأَوْقَعَ فِيْهَا ٱلاخْتِلَالَ ؟ وَهَلْ كَانَتْ إِلَّا صِنَاعَةً شِعْرِيَّةً خَيَالِيَّةً مُلَفَّقَةً كَمَا أَوْمَأْنَا إِلَىٰ وَلَمُنْ إِلَّا صِنَاعَةً شِعْرِيَّةً خَيَالِيَّةً مُلَفَّقَةً كَمَا أَوْمَأْنَا إِلَىٰ ذَلِكَ آنِفًا ، حَتَّىٰ إِذَا أَجْرَيْتَهَا عَلَىٰ مَنْهَجِهَا مِنَ ٱلْعَرَبِيَّةِ رَأَيْتَهَا فِيْ طَرِيْقَةٍ هَلْذَا ٱلْكَلَامِ ٱلْعَرَبِيِّ ذَلِكَ آنِفًا ، حَتَّىٰ إِذَا أَجْرَيْتَهَا عَلَىٰ مَنْهَجِهَا مِنَ ٱلْعَرَبِيَّةِ رَأَيْتَهَا فِيْ طَرِيْقَةٍ هَلْذَا ٱلْكَلَامِ ٱلْقَوْمُ أَعْظَمُ مِنَ ٱلنَّرَحِ » ، « ٱلْحَيَاةُ هِيَ ٱلَّتِيْ تُعْطِيْ لِلْحَيَاةِ » . . . ؟

بِهَانَا الرَّدُ الْمُوْجَزِ بَطَلَتِ الْمِيْزَاتُ الثَّلَاثُ الَّتِيْ زَعَمَهَا الْكَاتِبُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ ، وَإِنَّ الْكَلِمَةَ نَفْسَهَا لَتَبْرَأُ إِلَىٰ اللهِ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ لَهَا عَلَىٰ ٱلآيَةِ مِيْزَةٌ وَاحِدَةٌ فَضْلًا عَنْ ثَلَاثٍ .

وَلْنَفْرِضْ « فَرْضًا » أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ وَثِيْقَةُ ٱلإِسْنَادِ إِلَىٰ عَرَبِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَٱنَّهَا فِي بَيَانِهِمْ ، فَمَا ٱلَّذِيْ فِيْهَا ؟

١ ـ إِنَّهَا تُشْبِهُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ لَكَ : إِنْ قَتَلْتَ خَصْمَكَ لَمْ يَقْتُلْكَ . وَهَلْ هَـٰذَا إِلَّا هَـٰذَا ؟
 وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَلَاغَةٌ مِنَ ٱلْهَذَيَانِ ؟

٢ ـ إِنَّهَا تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ لُغَةَ قَاطِع طَرِيْقٍ عَارِمٍ يَتَوَثَّبُ عَلَىٰ ٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ ، لَا يَخْرُجُ
 لِشَأْنِه إِلَّا مُقَرَّرًا فِيْ نَفْسِهِ أَنَهُ إِمَّا قَاتِلٌ أَوْ مَقْتُولٌ ، وَلِذَلِكَ تَكَرَّرَ فِيْهَا ٱلْقَتْلُ عَلَىٰ طَرَفَيْهَا ، فَهُوَ
 مِنْ أَشْنَع ٱلتَّكْرَادِ وَأَفْظَعِهِ .

٣ - إِنَّ فِيْهَا الْجَهْلَ وَالظُّلْمَ وَالْهَمَجِيَّةَ ، إِذْ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ أَلَّا تُسَلِّمَ الْقَبِيْلَةُ الْعَزِيْزَةُ
 قَاتِلًا مِنْهَا ، بَلْ تَحْمِيْهِ وَتَمْنَعُهُ ، فَتَنْقَلِبُ الْقَبِيْلَةُ كُلُّهَا قَاتِلَةً بِهَائِدِهِ الْعَصِيِيَّةِ ؛ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَنْفِيْ
 عَارَ الْقَتْلِ عَنْ قَبِيْلَةِ الْمَقْتُولِ إِلَّا الْحَرْبُ وَالاسْتِنْصَالُ قَتْلًا قَتْلًا وَأَكُلُ الْحَيَاةِ لِلْحَيَاةِ ، فَهَاذَا
 مِنْ مَعَانِيْ الْكَلِمَةِ، أَيْ: الْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِعَارِ الْقَتْلِ ، فَلَا قِصَاصَ وَلَا قَضَاءَ كَمَا يَرْعُمُ الْكَاتِبُ.

٤ ـ إِنَّ ٱلْقَتْلَ فِي هَانِهِ ٱلْكَلِمَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ بِمَعْنَىٰ ٱلْقِصَاصِ إِلَّا إِذَا خَصَّصَتُهُ ٱلاَيَةُ فَيَجِيْءُ مُقْتَرِنًا بِهَا ، فَهُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهَا فِيْ هَالذَا ٱلْمَعْنَىٰ ، وَهِيَ تُلْبِسُهُ ٱلإنسُانِيَّةَ كَمَا تَرَىٰ ، وَلَنْ يَدْخُلَهُ ٱلْعَقْلُ إِلَّا مِنْ مَعَانِيْهَا ؛ وَهَالذَا وَحْدَهُ إِعْجَازٌ فِيْ ٱلْآيَةِ وَعَجْزٌ مِنَ ٱلْكَلِمَةِ .

\* \* \*

وَقَبْلَ أَنْ نُبِيِّنَ وُجُوهَ الإِعْجَازِ فِي الآيَةِ الْكَرِيْمَةِ وَنَسْتَخْرِجَ أَسْرَارَهَا ، نَقُولُ لِهَاذَا الطُّفَيْلِيِّ : إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنِ اَسْتَطَاعَ أَنْ يُطَيِّرَ فِيْ الْجَوِّ وَرَقَةً فِيْ قَصَيَةٍ فِيْ خَيْطٍ ـ جَازَ لَهُ أَنْ يُظَيِّرُ فِيْ الْجَوِّ وَرَقَةً فِيْ قَصَيَةٍ فِيْ خَيْطٍ ـ جَازَ لَهُ أَنْ يَقُولُ فِيْمَا تَنَقَدَّمُ بِهِ عَلَىٰ يَقُولُ قَيْمًا تَنَقَدَّمُ بِهِ عَلَىٰ يَقُولُ فِيْمَا تَنَقَدَّمُ بِهِ عَلَىٰ الْمُلَوَّنُ ، وَالْحَرِيْمِ مِيْزَاتٌ ثَلَانًا : الذَّيْلُ ، وَالْوَرَقُ الْمُلَوَّنُ ، وَالْحَيْطُ . . . يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : الْمُلَوَّنُ ، وَالْحَيْطُ . . . يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةً ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية : ١٧٩] .

١ ـ بَدَأَ الآيَةَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَلَكُمْمُ ﴾ وَهَـاذًا قَيْدٌ يَجْعَلُ هَـاذِهِ ٱلآيَةَ خَاصَّةً بِٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْمُؤْمِنَةِ

٢ ـ قَالَ ﴿ فِى ٱلْقِصَاصِ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية : ١٧٩] وَلَمْ يَقُلُ : فِي ٱلْقَتْلِ ؛ فَقَيْدَهُ بِهَـٰذِهِ
 ٱلصَّيْغَةِ ٱلَّتِيْ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ جَزَاءٌ وَمُوٓاخَذَةٌ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ ٱلْمُبَادَأَةُ بِٱلْعُدُوانِ ، وَلَا الصَّيْغَةِ ٱلتَّتِيْ تَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ جَزَاءٌ وَمُوٓاخَذَةٌ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ ٱلْمُبَادَأَةُ بِٱلْعُدُوانِ ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا يُخْرِجُ عَنْ قَدْرِ ٱلْمُجَازَاةِ قَلَ أَوْ كَثْرَ .

٣- تُفِيْدُ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَةُ ﴿ ٱلْقِصَاصِ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية: ١٧٩] بِصِيْغَتِهَا (صِيْغَةِ الْمُفَاعَلَةِ) مَا يُشْعِرُ بِوُجُوْبِ التَّحْقِيْقِ وَتَمْكِيْنِ الْقَاتِلِ مِنَ الْمُنَازَعَةِ وَٱلدَّفَاعِ ، وَأَلَّا يَكُونَ وَصَاصٌ إِلَّا بِالْمُفَاعَلَةِ) مَا يُشْعِرُ بِوُجُوْبٍ التَّحْقِيْقِ وَعَدْلٍ ، وَلِذَا لَمْ يَأْتِ بِٱلْكَلِمَةِ مِنِ ٱقْتَصَّ مَعَ أَنَّهَا أَكْثُرُ ٱسْتِعْمَالًا ، لِأَنَّ وَصَاصَ شَرِيْعَةُ ٱلْمُجْتَمَعِ .

٥ - وَمِنْ إِعْجَازِ هَاذِهِ ٱللَّفْظَةِ أَنَهَا بِالْحْتِيَارِهَا دُوْنَ كَلِمَةِ ٱلْقَتْلِ تُشِيْرُ إِلَىٰ أَنَّهُ سَيَاْتِيْ فِيْ عُصُوْرِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَالِمَةِ ٱلْمُتَحَضِّرَةِ عَصْرٌ لَا يُرَىٰ فِيْهِ قَتْلُ ٱلْقَاتِلِ بِجِنَايَةٍ إِلَّا شَرَّا مِنْ قَتْلِ ٱلْمَقْتُولِ، عُصُوْرِ ٱلإِنْسَانِيَّةِ ٱلْعَالِمَةِ ٱلْمُتَعَرِّةِ مُخْتَلِفَةٍ ، عَلَىٰ حِيْنِ أَنَّ أَخْذَ ٱلْقَاتِلِ لِقَتْلِهِ لَيْسَ فِيه إِلَّا نِيَّةُ قَتْلِهِ ، لِأَنَّ ٱلْمَقْتُولِ لَهُ تَلِهِ لَيْسَ فِيه إِلَّا نِيَّةُ قَتْلِهِ ، فَعَبَرَتِ ٱلآيَةُ بِٱللَّغَةِ ٱلَّتِيْ تُلَاثِمُ هَا لَهُ الْعَصْرَ ٱلْقَانُونِيَّ ٱلْفَلْسَفِيّ ، وَجَاءَتْ بِٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ لَنْ تَجِدَفِيْ هَا لِللَّهُ مَا يُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُولُقُونِيَّ الْفَلْسَفِيّ ، وَجَاءَتْ بِٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِيْ لَنْ تَجِدَفِيْ هَا لِيَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُولُلُ مَا يُرَادُ بِهَا مِنْ فَلْسَفَةِ ٱلْعُقُونِيَةِ .

آ - وَمِنْ إِعْجَازِ ٱللَّفْظَةِ أَنَّهَا كَذَلِكَ تَحْمِلُ كُلَّ ضُرُونِ ٱلْقِصَاصِ مِنَ ٱلْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ ،
 وَعَجِيْبٌ أَنْ تَكُونَ بِهَلْذَا ٱلإطلاقِ مَعَ تَقْيِيْدِهَا بِٱلْقُيُودِ ٱلَّتِيْ مَرَّتْ بِكَ ، فَهِيَ بِذَلِكَ لُغَةُ شُرِيْعَةِ إِلَىٰهِيَّةِ عَلَىٰ ٱلْحَقَيْقَةِ ، فِي حِيْنَ أَنَّ كَلِمَةَ ٱلْقَتْلِ فِيْ ٱلْمَثَلِ ٱلْعَرَبِيِّ تَنْطَلِقُ فِيْ صَرَاحَةٍ أَنَّهَا لُغَةً إلَيْهِ عَلَىٰ ٱلْحَقَيْقَةِ ، فِيْ حِيْنَ أَنَّ كَلِمَةَ ٱلْقَتْلِ فِيْ ٱلْمَثَلِ ٱلْعَرَبِيِّ تَنْطَلِقُ فِيْ صَرَاحَةٍ أَنَّهَا لُغَةً

ٱلْغَرِيْزَةِ ٱلْبَشَرِيَّةِ بِٱفْبَحِ مَعَانِيْهَا ، وَلِذَلِكَ كَانَ تَكْرَارُهَا فِيْ ٱلْمَثَلِ كَتَكْرَارِ ٱلْغَلْطَةِ ، فَٱلآيَةُ بِلَفْظَةِ (ٱلْقِصَاصِ) تَضَعُكَ أَمَامَ ٱلأُلُوْهِيَّةِ بِعَدْلِهَا وَكَمَالِهَا ، وَٱلْمَثُلُ بِلَفْظَةِ (ٱلْقَتْلِ) يَضَعُكَ أَمَامَ ٱلْبَشَرِيَّةِ بِنَقْصِهَا وَظُلْمِهَا .

٧ ـ وَلَا تَنْسَ أَنَّ ٱلتَّغْبِيْرَ بِٱلْقِصَاصِ تَغْبِيْرٌ يَدَعُ ٱلإنْسَانِيَّةَ مَحَلَّهَا إِذَا هِيَ تَخَلَّصَتْ مِنْ وَخْشِيَتِهَا ٱلأُوْلَىٰ وَجَاهِلِيَّتِهَا ٱلْقَدِيْمَةِ ، فَيَشْمَلُ ٱلْقِصَاصُ أَخْذَ ٱلدَّيَةَ وَٱلْعَفْوَ وَغَيْرُهُمَا ، أَمَّا ٱلْمَثَلُ فَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا أَنْ يَفْتَرِسَ .
 ٱلْمَثَلُ فَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا حَالَةٌ وَاحِدَةٌ بِعَيْنِهَا كَأَنَّهُ وَخْشٌ لَيْسَ مِنْ طَبْعِهِ إِلَّا أَنْ يَفْتَرِسَ .

٨ ـ جَاءَتْ لَفْظَةُ ٱلْقِصَاصِ مُعَرَّفَةً بِأَدَاةِ ٱلتَّعْرِيْفِ ، لِتَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقُيُودِهِ ٱلْكَثْيْرَةِ ؟
 إِذْ هُوَ فِيْ ٱلْحَقِيْقَةِ قُوَّةٌ مِنْ قُوَىٰ ٱلتَّدْبِيْرِ ٱلإنْسَانِيَّةِ ، فَلَا تَصْلُحُ ٱلإنْسَانِيَّةُ بِغَيْرِ تَقْيِيْدِهَا .

٩ ـ جَاءَتْ كَلِمَةُ ﴿ حَيَوْةٌ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآبة : ١٧٩] مُنَوَّنَة ، لِتَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ هَالهُنَا لَيْسَتْ حَيَاةً بِعَيْنِهَا مُقَيَّدَةً بِإِصْلَاحٍ مُعَيَّنٍ ، فَقَدْ يَكُونُ فِيْ ٱلْقِصَاصِ حَيَاةٌ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيْ ٱلْقِصَاصِ حَيَاةٌ ٱجْتِمَاعِيَّةٌ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْوَالِ عَنْ أَنْ يَكُونُ فِيْهِ حَيَاةٌ سِيَاسِيَّةٌ ، وَقَدْ تُعَظِّمُ فِيْ بَعْضِ ٱلأَحْوَالِ عَنْ أَنْ تَكُونَ خَيَاةً .
 تَكُونَ حَيَاةً .

١٠ - إِنَّ لَفْظُ ﴿ حَيْوَةٌ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية : ١٧٩] هُوَ فِيْ حَقِيْقَتِهِ ٱلْفَلْسَفِيَّةِ أَعَمُّ مِنَ التَّعْبِيْرِ (بِنَفْيِ ٱلْفَتْلِ) لِأَنَّ نَفْيَ ٱلْفَتْلِ إِنَّمَا هُوَ حَيَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَيْ: تَرْكُ ٱلرُّوْحِ فِيْ ٱلْجِسْمِ ، فَلَا يَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنَ ٱلْمَعَانِيْ ٱلسَّامِيَةِ ، وَلَيْسَ فِيْهِ غَيْرُ هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلطَّبِيْعِيِّ ٱلسَّافَجِ ، وَتَعْبِيْرُ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْعَربِيَّةِ عَنِ ٱلْحَيَاةِ (بِنَفْيِ ٱلْقَتْلِ) تَعْبِيرٌ غَلِيْظٌ عَامِّيْ يَدُلُّ عَلَىٰ جَهْلِ مُطْبِقِ لَا مَحَلَّ فِيْهِ لِعِلْمٍ وَلَا تَفْكِيْرٍ ، كَٱلَذِيْ يَقُولُ لَكَ : إِنَّ ٱلْحَرَارَةَ هِيَ نَفْيُ ٱلْبُرُودَةِ .

١١ - جَعْلُ نَتِيْجَةِ ٱلْقَتْلِ حَيَاةً تَعْبِيْرٌ مِنْ أَعْجَبِ مَا فِيْ ٱلشَّعْرِ يَسْمُوْ إِلَىٰ ٱلْغَايَةِ مِنَ ٱلْخَيَالِ ، وَلَـٰكِنَ أَعْجَبَ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ خَيَالًا ، بَلْ يَتَحَوَّلُ إِلَىٰ تَعْبِيْرٍ عِلْمِيَّ يَسْمُوْ إِلَىٰ ٱلْغَايَةِ مِنَ ٱلدَّقَةِ ، وَلَـٰكِنَ أَلْعَالَةِ .
 مِنَ ٱلدَّقَةِ ، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ بِلِسَانِ ٱلْعِلْمِ : فِيْ نَوْعٍ مِنْ سَلْبِ ٱلْحَيَاةِ نَوْعٌ مِنَ إِيجَابِ ٱلْحَيَاةِ .

١٢ ـ فَإِذَا تَأْمَّلْتَ مَا تَقَدَّمَ وَأَنْعَمْتَ فِيْهِ تَحَقَّقْتَ أَنَّ ٱلآيَةَ ٱلْكَرِيْمَةَ لَا يَتِمُ إِعْجَازُهَا إِلَّا بِمَا تَمَتْ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ يَعَأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [٢ سورة البقرة/ الآية : ١٧٩] فَهَاذَا نِدَاءٌ عَجِيْبٌ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ يَفْهَمُهُ ، إِذْ هُوَ مُوَجَّهٌ لِلْعَرَبِ فِيْ ظَاهِرِهِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا بَلَغُواْ مِنْ مَعَانِيْ ٱللَّبِ ، وَلَـٰكِنَّهُ لَهُ مَنْ يَفْهَمُهُ ، إِذْ هُوَ مُوَجَّهٌ لِلْعَرَبِ فِيْ ظَاهِرِهِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا بَلَغُواْ مِنْ مَعَانِيْ ٱللَّبِ ، وَلَـٰكِنَّهُ فِي حَقِيْقَتِهِ مُوجَّهٌ لِإِقَامَةِ ٱلْبُرْهَانِ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ فَلَاسِفَةِ ٱلْقَانُونِ وَٱلاجْتِمَاعِ ، هُمْ

هَـٰؤُلَاءِ ٱلّذِيْنَ يَرُوْنَ إِجْرَامَ ٱلْمُجْرِمِ شُذُوْذَا فِي ٱلتَّرْكِيْبِ ٱلْعَصَبِيِّ ، أَوْ وِرَاثَةً مَحْتُوْمَةً ، أَوْ حَلَمَةً حَلَمْ جَرِيْمَةً حَلَمَةً نَفْسِيَّةً قَاهِرَةً ، إِلَىٰ مَا يَجْرِيْ هَـٰذَا ٱلْمَجْرَىٰ ؛ فَمِنْ ثَمَّ يَرَوْنَ أَنْ لَا عِقَابَ عَلَىٰ جَرِيْمَةً لِأَنَّ ٱلْمُجْرِمَ عِنْدَهُمْ مَرِيْضٌ لَهُ حُكْمُ ٱلْمَرْضَىٰ ؛ وَهَـٰذِهِ فَلْسَفَةٌ تَحْتَمِلُهَا ٱلأَدْمِغَةُ وَٱلْكُتُبُ ، وَهِي تُحَوِّلُ ٱلْفَلْبَ إِلَىٰ مَصْلَحَةِ ٱلْفَرْدِ وَتَصْرِفُهُ عَنْ مَصْلَحَةِ ٱلْمُجْتَمَعِ ، فَنَبَهَهُمُ ٱللهُ إِلَىٰ وَهِي تَحُولُ ٱلْفَلْبَ إِلَىٰ مَصْلَحَةِ ٱلْفَرْدِ وَتَصْرِفُهُ عَنْ مَصْلَحَةِ ٱلْمُجْتَمَعِ ، فَنَبَهَهُمُ ٱللهُ إِلَىٰ وَقَلْبَهُمُ ٱللهُ إِلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ عَلْمَ لَهُ اللّهُ عَلْمَ لَكُونُ عَلْمُ لَيْسَتْ بِٱلْعَقْلِ وَٱلرَّأْيِ ، بَلْ هِي قَبْلَ فَلْكَ بِٱللّهِ عِلْمَ لِللّهِ فِلْسَفَةُ ٱلللّهِ هَا لَهُ مُنْ عَلَيْكَ بِٱللّهُ وَٱلْبَصِيْرَةِ ، وَفَلْسَفَةُ ٱلللّهِ هَـٰزِهُ مِنَ آخِرُ مَا ٱنْتَهَتْ إِلَيْهِ فَلْسَفَةُ ٱلدُّنْيَا .

١٣ ـ وَٱنْتَهَتِ ٱلآيَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَثَقُونَ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية : ١٧٩] ، وَهِيَ كَلِمَةٌ مِنْ لُغَةِ كُلُّ زَمَنِ ، وَمَعْنَاهَا فِيْ زَمَنِنَا نَحْنُ ﴿ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [٢ سورة البقرة/الآية : ١٧٩] : إِنَّهُ بُرْهَانُ ٱلْحَيَاةِ فِيْ حِكْمَةِ ٱلْقِصَاصِ تَسُوْقُهُ لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ عَلَىٰ الْحَيَاةِ أَلْفَرْدِ .
 ٱلْحَيَاةِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةِ عَاقِبَةَ خِلَافِهِ ، فَٱجْعَلُوا وُجْهَنَكُمْ إِلَىٰ وِقَايَةِ ٱلْمُجْتَمَع لَا إِلَىٰ وِقَايَةِ ٱلْفَرْدِ .

#### \* \* \*

وَبَعْدُ ؛ فَإِذَا كَانَ فِيْ ٱلآيَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ ـ مَا رَأَيْتَ ـ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجْهًا مِنْ وُجُوْهِ ٱلْبَيَانِ ٱلْمُعْجِزِ ، فَمَعْنَىٰ ذَلِكَ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ أَنَّهَا أَسْقَطَتِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْعَرَبِيَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً .

## اً الْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ اللَّهَ الْمَالِ الْفَتْلِ الْفَيْلِ الْفَتْلِ الْفَيْلِ الْفَيْلِ الْفَائِلِ النِّسَتْ مُتَرْجَمَةً إِلَيْ

جَعْدَ أَنْ نُشِرَتْ مَقَالَةُ ﴿ ٱلْكَلِمَةِ ٱلْمُؤْمِنَةِ ﴾ فِيْ ﴿ ٱلْبَلَاغِ ﴾ ، كَتَبَ أَدِيْبُ فِلَسْطِيْنَ ٱلأُسْتَاذُ إِسْعَافُ ٱلتَّشَاشِيْبِيُّ : إِنَّ هَـٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ مُتَرْجَمَةٌ عَنِ ٱلْفَارِسِيَّةِ ، وَقَدْ نَفَلَهَا ٱلثَّعَالِبِيُّ فِيْ كِتَابِهِ ﴿ ٱلإِيْجَازُ وَٱلإِعْجَازُ ﴾ ، فَنَشَرْنَا فِيْ ﴿ ٱلْبَلَاغِ ﴾ هَـٰذَا ٱلتَّعْلِيْقَ :

قَالَ ٱلأَسْتَاذُ ٱلْكَبِيْرُ مُحَمَّدُ إِسْعَافُ ٱلنَّشَاشِيْبِيُّ فِيْ كَلِمَتِهِ لِلْبَلَاغِ : إِنَّ عِبَارَةَ « ٱلْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ » لَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ وَلَا مُوَلَّدَةٍ ، بَلْ هِيَ مُتَرْجَمَةٌ ؛ أَيْ فَهِيَ مَطْمُوْسَةُ ٱلْوَجْهِ مِنْ كَوْنِهَا أَعْجَمِيَّةً وَقَعَ ٱلْخَطَأُ فِيْ نَقْلِهَا إِلَىٰ ٱلْعَرَبِيَّةِ فَكَانَتْ غَلْطَةً مِنْ جِهَتَيْنِ .

وَإِنَّهُ لَيَسُرُّنِينِ أَنْ تَكُوْنَ فَوْقَ ذَلِكَ زَنْجِيَّةً نُفِلَتْ إِلَىٰ ٱلْمَالْطِيَّةِ ثُمَّ تُرْجِمَتْ إِلَىٰ ٱلْعَرَبِيَّةِ ،

وَلَقَدْ ذَكَرَهَا ٱلْعَسْكَرِيُ فِي كِتَابِهِ « ٱلصَّنَاعَتَيْنِ » عَلَىٰ أَنَّهَا (مِنْ قَوْلِهِمْ) أَيْ : ٱلْعَرَبِ وَٱلْمُولَدِيْنَ ، وَنَقَلَهَا ٱلرَّازِيْ فِي تَفْسِيْرِهِ فَقَالَ : إِنَّ لِلْعَرَبِ فِيْ هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ كَلِمَاتٍ ، مِنْهَا « قَتْلُ ٱلْبَعْضِ إِحْيَاءٌ لِلْجَمِيْعِ » وَأَحْسَنُهَا : « ٱلْقَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ » وَكَذَلِكَ جَاءَ بِهَا ٱبْنُ ٱلأَيْبُرِ فِي كَتَابِ « ٱلْمَثْلِ ٱلسَّائِرِ » وَلَمْ يَعْزُهَا ، وَقَالَ مُفَسِّرُ ٱلأَنْدَلُسِ أَبُوْ حَيَّانٍ فِيْ تَفْسِيْرِهِ : إِنَّهَا فِي كِتَابِ « ٱلْمَثْلِ ٱلسَّائِرِ » وَلَمْ يَعْزُهَا ، وَقَالَ مُفَسِّرُ ٱلأَنْدَلُسِ أَبُوْ حَيَّانٍ فِيْ تَفْسِيْرِهِ : إِنَّهَا تُرْوَىٰ بِرَوَايَةٍ أُخْرَىٰ وَهِيَ : « ٱلْقَتْلُ أَوْقَىٰ لِلْقَتْلِ » ، وَكُلُّ ذَلِكَ صَرِيْحٌ فِيْ أَنَّ خَبَرَ ٱلتَوْجَمَةِ قَدِ ٱنْفَرَدَ بِهِ ٱلثَّعَالِيئُ .

وَلَا يَقُوْمُ ٱلدَّلِيْلُ عَلَىٰ تَرْجَمَتِهَا إِلَّا بِظُهُوْرِ أَصْلِهَا ٱلْفَارِسِيِّ ، فَإِنْ كَانَ عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ فَلْيَتَفَضَّلْ بِهِ مَشْكُوْرًا مَأْجُوْرًا .

تَنْبِيْهُ : نَشَرْنَا هَلَاِهِ الْكَلِمَةَ وَمَضَتْ بَعْدَهَا سَنَوَاتٌ وَلَمْ يَقِفْ أَحَدٌ عَلَىٰ أَنَّ لِلْعِبَارَةِ أَصْلًا فَارِسِيًّا ، فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا رَيْبُ أَنَّهَا مِنْ صَنِيْعِ بَعْضِ الزَّنَادِقَةِ ، وَقَدْ وَلَدَهَا مِنَ الآيَةِ الْكَرِيْمَةِ لِيُحْرِيَهَا فِيْ مَجْرَىٰ الْمُعَارَضَةِ ، وَقَدْ كَتَبَ الأُسْتَاذُ الْكَبِيْرُ عَبْدُ الْقَادِرِ حَمْزَةَ صَاحِبُ جَرِيْدَةِ « الْبَعْرِيَةَ الْعَبْرَةَ حِكْمَةٌ مِصْرِيَةٌ قَدِيْمَةٌ ، وَلَا نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هَلَذَا ، فَإِنَّ بَعْضَ الْحِكَمِ مِمَّا تَتَوَارَدُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ الْإِنْسَانِيَّةُ النَّابِغَةُ ، وَلَا الْحَدِيْثَةِ ، وَأَلْفَاظُ الْمِصْرِيَّةِ غَيْرُ الْفَاظِ غَيْرَ أَنَّ الْعَبَارَةَ لَيْسَتْ فِيْ كَلَامِ الْجَاهِلِيَّةِ الْقَدِيْمَةِ وَلَا الْحَدِيْثَةِ ، وَأَلْفَاظُ الْمِصْرِيَّةِ غَيْرُ الْفَاظِ غَيْرَ أَنَّ الْعِبَارَةَ لَيْسَتْ فِيْ كَلَامِ الْجَاهِلِيَّةِ الْقَدِيْمَةِ وَلَا الْحَدِيْثَةِ ، وَأَلْفَاظُ الْمِصْرِيَّةِ غَيْرُ الْفَاظِ أَنْعَارَةَ لَيْسَتْ فِيْ كَلَامِ الْجَاهِلِيَّةِ الْقَدِيْمَةِ وَلَا الْحَدِيْثَةِ ، وَأَلْفَاظُ الْمِصْرِيَّةِ غَيْرُ الْفَاظِ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَاظُ اللَّهُ الْفَاظِ الْعَامِلِيَّةِ الْفَاظُ الْمَامِ الْعَلَامُ الْفَاظِ الْفَاطُ الْمُعْرَقِيَّةِ وَلَا الْعَلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْفَاطُ الْمُعْمُولِيَّةِ عَلَيْهُ الْفَاطُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْرَبِيَّةِ ، فَلَمْ يَبْنَ إِلَّا تَوَارُدُهُ الْخَوَاطِرِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ مُ

# 

وَبَعْدَ كَلِمَتِنَا تِلْكَ عَنِ ٱلتَّرْجَمَةِ نَشَرَ أَدِيْبٌ فِيْ ﴿ ٱلْبَلَاغِ ﴾ أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ جَاهِلِيَّةٌ ، فَتَعَقَّبْنَاهُ بِهَلْذَا ٱلتَّعْلِيْقِ :

أَمَّا سَائِرُ حُجَجِ ٱلْكَاتِبِ فَلَا وَزْنَ لَهَا فِيْ بَابِ ٱلرَّوَايَةِ ٱلتَّارِيْخِيَّةِ ، وَقَدْ أَصْبَحَ عَالِيْهَا سَافِلَهَا كَمَا رَأَيْتَ .

وَٱلَّذِيْ أَنَا وَاثِقٌ مِنْهُ أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ كَمْ تُعْرَفْ فِي ٱلْعَرَبِيَةِ إِلَىٰ أَوَاخِرِ ٱلْقَرْنِ ٱلنَّالِثِ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ ، وَهَلذَا الإَمَامُ ٱلْجَاحِظُ يَقُولُ فِي مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ «ٱلْبَيَانُ وَٱلتَّبْيِيْنُ» فِيْ شَرْحِ قَوْلِ عَلِيَّ كَرَّمَ ٱللهُ وَجُهَهُ: « بَقِيَّةُ ٱلسَّيْفِ أَنْمَىٰ عَدَدًا وَأَكْثَرُ وَلَدًا \* مَا نَصُّهُ : وَوَجَدَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ بِٱلْعَيَانِ لِلَّذِيْ صَارَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ مِنْ نَهْكِ ٱلسَّيْفِ أَنْمَىٰ عَدَدًا وَأَكْثَرُ وَلَدًا \* مَا نَصُّهُ : وَوَجَدَ ٱلنَّاسُ ذَلِكَ بِٱلْعَيَانِ لِلَّذِيْ صَارَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ مِنْ نَهْكِ ٱلسَّيْفِ وَكَثْرَةِ ٱلذَّرْءِ وَكَرَمِ ٱلنَّجْلِ ؛ قَالَ ٱللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَلَكَمُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأْوَلِى السَّيْفِ وَكَثْرَةِ ٱلذَّرْءِ وَكَرَمِ ٱلنَّجْلِ ؛ قَالَ ٱللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأْولِلِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْفَصَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

وَلَمْ يَزِدِ ٱلْجَاحِظُ عَلَىٰ هَـٰذَا ، وَلَوْ كَانَتِ ٱلْكَلِمَةُ مَعْرُوْفَةً يَوْمَثِذِ لَمَا فَاتَتْهُ كَمَا هُوَ صَنِيْعُهُ فِيْ كُتُبِهِ(١)، خُصُوْصًا وَهِيَ أَوْجَزُ وَأَعْذَبُ مِمَّا نَسَبَهُ لِبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ؛ وَهَـٰذِهِ ٱلْعِبَارَةُ ٱلأَخِيْرَةُ

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَ ٱلْجَاحِظُ ٱلاَيَّةَ ٱلْكَرِيْمَةَ فِي ٱلْجُزْءِ ٱلثَّانِينِ مِنْ كِتَابِهِ (ٱلْحَيْوَانِ) صَفْحَةَ ٣١، ثُمَّ قَالَ: إِلَىٰ هَـٰـٰذَا=

(قَتْلُ ٱلْبَعْضِ. . . ) هِيَ ٱلَّتِيْ زَعَمَ ٱلرَّازِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ أَنَّهَا لِلْعَرَبِ. . . فَلَا عِبْرَةَ فِيْ هَـٰذَا ٱلْبَابِ بِكَلَامِ ٱلْمُفَسِّرِيْنَ وَلَا ٱلْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلْبَلَاغَةِ ، وَإِنَّمَا ٱلشَّالُنُ لِلتَّحْقِيْقِ ٱلتَّارِيْخِيِّ.

وَنَصُّ ٱلْجَاحِظِ فِي كِتَابِ ﴿ حُجَجِ ٱلنَّبُوَّةِ ﴾ عَلَىٰ أَنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ ٱبْنُ أَبِيْ ٱلْعَوْجَاءِ ، وَالنَّعْمَانُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ ﴿ وَأَشْبَاهُهُمْ مِنَ ٱلأَرْجَاسِ ٱلَّذِيْنَ ٱسْتَبْدَلُوا بِٱلْعِزِ ذُلًّا ، وَبِٱلإِيْمَانِ كُفْرًا، وَبِٱلسَّعَادَةِ شِقْوَةٍ، وَبِٱلْحُجَّةِ شُبْهَةً، كَانُوا يَصْنَعُونَ ٱلآثَارَ ، وَيُولَدُونَ ٱلأَخْبَارَ ، وَيَبُثُّونَهَا فِي ٱلأَمْصَارِ ، وَيَطْعَنُونَ بِهَا عَلَىٰ ٱلْقُرْآنِ » ؛ فَهَاذَا عِنْدَنَا مِنْ ذَاكَ .

وَإِنْ لَمْ يَنْهَضِ ٱلدَّلِيْلُ ٱلْقَاطِعُ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْكَلِمَةَ مُتَرْجَمَةٌ عَنِ ٱلْفَارِسِيَّةِ يِظُهُوْدِ أَصْلِهَا فِيْ
يَلْكَ ٱللَّغَةِ وَرُجُوْعِهِ إِلَىٰ مَا قَبْلَ ٱلإِسْلَامِ ، فَهِي وَلَا رَيْبُ مِمَّا وُضِعَ عَلَىٰ طَوِيْقَةِ ٱبْنِ
الرَّاوَنْدِيِّ ٱلرُّنْدِيْقِ ٱلْمُلْحِدِ ٱلَّذِيْ كَانَ فِيْ مُنْتَصَفِ ٱلْقَرْنِ ٱلثَّالِثِ وَٱلَّفَ فِيْ ٱلطَّعْنِ عَلَىٰ ٱلْقُرْآنِ
وَقَالَ فِيْ كِتَابِهِ " ٱلزُّمُرُّدَةِ " : إِنَّا نَجِدُ فِيْ كَلَامٍ أَكْثَمْ بْنِ صَيْفِيٍّ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ ﴿ إِنَّا لَمُطْبَنَاكَ ٱلْكَوْمُ عَلَىٰ هَائِدِهِ ٱلطَّرِيْقَةِ : " إِنَّا تَعْلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَهَلُوْلَا عِلْمُنَطَرَّفُوْنَ عَلَى الْقُرْآنِ الْكَوِيْمِ إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِمَا يَصْنَعُوْنَهُ مِنْ مِثْلِ هَلَاهِ الْكَلِمَةِ أَنْ يُوْجِدُوْا لِلْعَامَّةِ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَغْرَارِ وَأَهْلِ اللَّايْغِ وَالضَّعَفَاءِ فِي الْعِلْمِ مسَبِيلًا إِلَى اللَّهُمَةِ ، فِيْ أَنَّ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلٌ ؛ وَالْخَطَأُ فِيْ مِثْلِ إِلَى اللَّهُمَةِ ، فِيْ أَنَّ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلٌ ؛ وَالْخَطَأُ فِيْ مِثْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَ

### ثَمَّ الْجُزْءُ ٱلنَّالِثُ مِنْ : ﴿ وَخَيِ ٱلْقَلَمِ ﴾ وَبِهِ نَمَّ ٱلْكِتَابُ

اَلْمَعْنَىٰ رَجَعَ قَوْلُ الْحَكِيْمِ الأَوَّلِ: قَتْلُ الْبَعْضِ إِحْيَاءٌ لِلْجَمِيْعِ. وَهَاذَا إِلَىٰ مَا تَقَدَّمَ هُوَ نَصِّ عَلَىٰ أَنَّ الْجَاحِظَ لَمْ يَسْمَعْ هَالِهِ أَلْكَلِمَةً وَلَمْ يَعْرِفْهَا ، وَقَدْ تُوْفِّيَ الْجَاحِظُ سَنَةً ٥٥٧ لِلْهِجْرَةِ ، وَالْفَ كِتَابَهُ الْجَاحِظُ لَمْ يَضْ أَنِهِ إِلَىٰ اللَّهِ مَا أَلَّفَ كِتَابَهُ الْحَيْوَانُ » فِيْ آخِرِ مُمُرِهِ وَهُوَ مَفْلُوجٌ ، فَلَمْ تَكُنِ الْكَلِمَةُ مَعْرُوفَةَ إِلَىٰ ذَلِكَ الْعَهْدِ ، لَا فِيْ الرُّوايَةِ وَالْسَبْحَارِ التَّرْجَمَةِ عَنِ الْفَارِسِيَّةِ .

الصفحة

#### القهارس الفهرس الألفبائي

الصفحة

| الأسد                                      | إبليس يُعَلِّم (٣) ٥٤٩                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام ٣٧٥.         | أبو تمام الشاعر، تحقيق مدة إقامته بمصر ١١٣٢ |
| أمراء للبيع ١٩٠٠                           | أبو حنيفة ولكن بغير فقه                     |
| أمير الشعر في العصر القديم ١١٠٥            | اجتلاء العيد                                |
| الانتحار (۱) ١٩٥٤                          | أجنحة المدافع المصرية                       |
| الانتحار (۲) ۲۸۸                           | الأجتبية ٢٥٧                                |
| الانتحار (٣) ٧٧٤                           | أحاديث الباشا: (٤) الأخلاق المحاربة . ٦٤٦   |
| الانتحار (٤) ١٨٥                           | أحاديث الباشا: (٢) البك والباشا ٦٣٨         |
| الانتحار (٥) ١٩٣                           | أحاديث الباشا: (١٣) الجمهور ٢٨٢ ٦٨٢         |
| الانتحار (٦) تتمة ٥٠٢                      | أحاديث الباشا: (١٢) حماسة الشعب ٦٧٨         |
| انتصار الحب ۸۹۸                            | أحاديث الباشا: (٥) خضع يخضع ، ١٥٠           |
| الإنسانية العليا                           | أحاديث الباشا : (٣) ساكنو الثياب ٢٤٢        |
| أيها البحر                                 | أحاديث الباشا : (١٠) سر القبعة ٢٧١          |
| أيها المسلمون ! ١١٢                        | أحاديث الباشا : (١١) سعد زغلول ٧٥٠          |
| بعد شوقی۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | أحاديث الباشا: (١) الطماطم السياسي 3٣٤      |
| بنت الباشا                                 | أحاديث الباشا : (٦) فلنتعصب ٢٥٤ ٢٥٤         |
| بنته الصغيرة (١)٢٤٠                        | أحاديث الباشا : (٩) اللسان المرقع ٦٦٧       |
| بنته الصغيرة (٢) ٢٤٧                       | أحاديث الباشا: (٨) المعجم السياسي ٦٦٣       |
| البؤساء                                    | أحاديث الباشا : (٧) وزن الماضي ١٥٩          |
| البيان                                     | احذري ﴿ قصيدة مترجمة عن الملك ٤ ٢٧٣         |
| ىين خروفين                                 | أحلام في الشارع٨٠                           |
| تاريخ يتكلم                                | أحلام في القصر                              |
| تجديد الإسلام، رسالة الأزهر في القرن       | الأدب والأديب                               |
| العشرين ٧٧٦                                | أرملة حكومة                                 |
| تربية لمولؤية                              | استنوق الجمل ٢١٧                            |

| الصفحة                                    |
|-------------------------------------------|
| ثبات الأخلاق                              |
| الجمال البائس (١) ٢٨٠                     |
| الجمال البائس (٢)٢٨                       |
| الجمال البائس ( ٣ ) ٢٩٤                   |
| الجمال البائس (٤) ٣٠٢                     |
| الجمال البائس ( ٥ ) ٣٠٩                   |
| حافظ إبراهيم                              |
| حديث قطين                                 |
| حقيقة المسلم ٣٨٢                          |
| درس من النبوة                             |
| دعاية إبليس ٢٦٥                           |
| دموع من رسائل الطائشة ١٨٥                 |
| الدينار والدرهم (٤) ٥٥٦                   |
| ديوان الأعشاب ١١٢٤                        |
| ذيل القصة وفلسفة المال ـ ٢ ـ ١٢٨          |
| رأي جديد في كتب الأدب العربي القديمة ١٠٩٧ |
| الربيع                                    |
| رؤية في السماء                            |
| الزامدان ( ٢ ) ١٤٥                        |
| زوجة إمام (۱)                             |
| زوجة إمام " بقية الخبر » ( ۲ ) ١٤٧<br>    |
| س.ابع ۲۰۹                                 |
| سر النبوغ في الأدب                        |
| السطر الأخير من القصة                     |
| سمو الحب                                  |
| السمو الروحي الأعظم، والجمال الفني في     |
| البلاغة النبوية ٧٤٣                       |
| سمو الفقر في المصلح الاجتماعي             |
| الأعظم (١)١٧٠                             |
| سمو الفُقر في المصلح الاجتماعي            |
| الأعظم (٢) ٤٢٣.                           |
| شعر صبري                                  |
|                                           |

| الصفحة                                    | الصفحة                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| اللغة والدين والعادات باعتبارها من مقومات | فيلسوف وفلاسفة                              |
| الاستقلال٧٧٠                              | قبح جميل                                    |
| الله أكبر                                 | القتل أنفي للقتل ليست جاهلية ١١٥٨           |
| . لو                                      | القتل أنفي للقتل ليست مترجمة ١١٥٦           |
| المجنون (١)                               | القديم والجديد ١١٣٨                         |
| المجنون ( ۲ )                             | قرآن الفجر                                  |
| المجنون (٣)٧٠٣                            | قصة أب ٢٢٥                                  |
| المجنون (٤)٧١١                            | قصة الأيدي المتوضئة ٢١٦                     |
| المجنون ( ٥ ) ٧٢١                         | قصة زواج ، ذيل القصة وفلسفة المال ـ ٢ ـ ١٢٨ |
| المجنون (٦) تتمة ٧٣٠                      | قصة زواج وفلسفة المهر ـ ١ ـ ١١٧             |
| محمد : لتوفيق الحكيم١١٢٢                  | قصيدة مترجمة عن الشيطان: لحوم البحر ٢٦٧     |
| المرأة والميراث                           | قصيدة مترجمة عن الملك : احذري ! ٢٧٣         |
| المشكلة (١)٣٤٢                            | القلب المسكين (١)٨٤٣                        |
| المشكلة ( ٢ )                             | القلب المسكين ( ٢ )٨٤٩                      |
| المشكلة (٣)                               | القلب المسكين ( ٣ ) ٨٥٤.                    |
| المشكلة (٤)                               | القلب المسكين (٤)                           |
| المعنى السياسي في العيد                   | القلب المسكين ( ٥ )                         |
| المقتطف والمتنبي                          | القلب المسكين (٦)٨٧٠                        |
| الملاح التائه                             | القلب المسكين ( ٧ ) ٨٧٦.                    |
| موت أم                                    | القلب المسكين ( ٨ )                         |
| النجاح وكتاب سر النجاح ١١٢٩               | القلب المسكين (٩) تتمة٨٩١                   |
| نجوى التمثال                              | قلت لنفسي وقالت لي                          |
| نقد الشعر وفلسفته                         | قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر             |
| نهضة الأقطار العربية                      | كفر ذبابة                                   |
| وحي القبور                                | كلمات عن حافظ                               |
| وحي الهجرة في نفسي ٣٨٨                    | كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة ١١٤٧            |
| ورقةً ورد                                 | لا تجني الصحافة على الأدب، ولكن على         |
| يا شباب العرب !                           | فنيته ٩٢١                                   |
| اليمامتان                                 | لحوم البحر « قصيدة مترجمة عن الشيطان »  ٢٦٧ |

#### الفهرس الموضوعي

| الصفحة                                       |        | الموضوع           |                                        |                        |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| ١٨٥                                          | لطائشة | دموع من رسائل اأ  | الجزء الأول                            | فهرس                   |
| 191                                          |        |                   | الصفحة                                 | الموضوع                |
| <b>7.1</b>                                   |        |                   |                                        |                        |
| ۲۰۹                                          |        |                   | ٥                                      | كلمة الناشر            |
| *1V                                          |        |                   | 1 •                                    |                        |
| 778                                          |        |                   | 17                                     | صدر الكتاب: البيان     |
| YTT                                          |        |                   | 17                                     |                        |
| 78                                           |        |                   | ۲۸                                     |                        |
| Y & V                                        |        |                   | ىيلە                                   | المعنى السياسي في الع  |
| YOV                                          |        |                   | ٣٦                                     | الربيع                 |
| ن الشيطان » ٢٦٧                              |        |                   | <b>ξ*</b>                              |                        |
| ملك » ۲۷۳                                    |        |                   | <b>££</b>                              |                        |
| ۲۸۰                                          |        |                   | اطر مرسلة ٤٨                           | في الربيعِ الأزرق، خوا |
|                                              |        |                   | ٥٣                                     | حديث قِطَين            |
| 798387                                       | ٣      | الحمال البائس _ ' | 7                                      | بين خروفين             |
| ۳۰۲                                          | &      | الحمال البائس ــ  | ٧١                                     | الطفولتان              |
| ٣٠٩                                          | 0      | الحمال البائس _ ا | ۸٠                                     | أحلام في الشارع        |
| ۳۱۹                                          |        | عدية اللقطاء      | ۸۸                                     | أحلام في قصر           |
| ۳۲۸                                          |        |                   | 98                                     | بنت الباشا             |
| ٣٣٥                                          |        |                   | 1.1                                    |                        |
| 787                                          |        | المشكلة ـ ١ ـ ـ ـ |                                        |                        |
| ٣٥٠                                          |        |                   | ر-۱ - ۱۱۷                              |                        |
| <b>*************************************</b> |        |                   | وفلسفة المال ــ ٢ ــ ١٢٨               | قصة زواج، ذيل القصة    |
|                                              |        |                   | ١٣٨                                    |                        |
| ۳٦٥                                          |        | <del> </del>      | 184                                    | زوجة إمام « بقية الخبر |
| y, ste whe                                   | 杂      | 107               |                                        |                        |
| ýr                                           | * *    | <del></del>       | 177                                    |                        |
|                                              |        |                   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الطائشة ـ ٢ ـ          |

| الصفحة             | الموضوع               | فهرس الجزء الثاني                        |        |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|
| ٥٨١                | تاريخ يتكلم           | فهرس الجزء الثاني<br>ضوع الصفحة          | المو   |
| ۰۹۳                | كُفر الذبابة          | -<br>راق الإلهي وفلسفة الإسلام ٣٧٥       |        |
| 7.7                |                       | نةُ المسلم                               |        |
| 7.7                | لو !                  | لهجرة في نفسي                            |        |
| ها المسلمون! ٦١٢   | في محنة فلسطين : أيه  | ي . پي جي جي عند                         |        |
| 115                | قصة الأيدي المتوضئة   | الأدمية ، الإسراءُ والمعراج ٤٠١          |        |
| 775                | نجوى التمثال          | الدقعية الولسراء والمعراج                |        |
|                    |                       |                                          |        |
| ٦٣٠                |                       | الفقر في المصلح الاجتماعي<br>الأمناء ( ) | سمو    |
| لماطم السياسي ٦٣٤  | <del>-</del>          | لأعظم (۱)                                |        |
| ك والباشا ١٣٨      |                       | الفقر في المصلح الاجتماعي<br>الأسار الاس |        |
| اكنو الثياب ٢٤٢    |                       | لأعظم (٢) ٤٢٣                            |        |
| أخلاق المحاربة ١٤٦ |                       | يٌّ من النبوّة                           |        |
| ضع يخضع ۲۵۰        | أحاديث الباشا: ٥_خو   | للثورة، فلسفة الصيام ٤٣٧                 |        |
| تتعصب ۲۵۶          |                       | ، الأخلاق                                |        |
| إن الماضي ٢٥٩      | أحاديث الباشا : ٧_وزُ | النفسي وقالت لي                          |        |
| معجم السياسي ٦٦٣   |                       | حار (۱) ۴۵۶                              | الانت  |
| سان المرقّع ٦٦٧    | أحاديث الباشا: ٩_الله | حار (۲) ۸۶۶                              |        |
| سرُّ القبعة ٦٧١    | أحاديث الباشا: ١٠_ــ  | حار (۳)                                  |        |
| سعدزغلول ، ۲۷۵     |                       | حار (٤)                                  |        |
| حماسة الشعب ٦٧٨    | _                     | حار (۵)                                  | الاند  |
| لجمهور ۱۸۲         |                       | حار (٦) تتمة ٥٠٢                         | الانت  |
| ٠٧٨٢               |                       | القبوراالقبور                            | وحي    |
| 798                |                       | سِّ تزَفّ إلى قبرها ١٦٥                  | عرو    |
| ۷۰۳                |                       | ، أُم ٢١٥                                | موت    |
| V11                |                       | أب ٢٦٥                                   |        |
|                    | =                     | کة (۱)                                   | السَّه |
| ٧٣٠                | المجنول (١) نتمه      | ىدان (۲) ۲ ه                             | الزاه  |
| * <del>*</del> *   |                       | ں یعلم (۳)                               | إبليس  |
| *                  | **                    | ار واللرهم (٤) ٥٥                        | الدين  |
|                    |                       | ةً إبليس                                 | دعاب   |
|                    |                       |                                          | -11    |

| الصفحة | الموضوع إ                                  | فهرس موضوعات الجزء الثالث                     |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٩٣٤    | صعاليك الصَّحافة _ ٢                       | الموضوع الصفحة                                |
|        | صعاليك الصّحافة ـ ٣ ـ                      | السُّموُّ الرُّوحيُّ الأعظم والجمال الفني في  |
|        | صعاليك الصّحافة _ ٤ _ تتمّة                | البلاغة النبوية٧٤٣                            |
|        | أبو حنيفة ولكن بغير فقه                    |                                               |
|        | الأدب والأديب                              | قرآن الفجر ٧٦٦                                |
|        | سرُّ النَّبُوغ في الأدب                    | اللُّغة والدِّين والعادات باعتبارها من مقومات |
|        | نقد الشُّعر وفلسفته                        | الاستقلال۷۰۰                                  |
|        | فيلسوف وفلاسفة                             | تجديد الإسلام، رسالة الأزهر في القرن          |
|        | شيطاني وشِيطان طاغور                       | العشرين ٢٧٦                                   |
|        | فلسفة القصَّة، ولماذا لا أكتب فيها         | الأسد                                         |
|        | شعر صبري                                   | أمراء للبيع٧٩٠                                |
|        | حافظ إبراهيم                               | العجوزان ـ ۱ ـ ۷۹۸                            |
|        | كلمات عن حافظ                              | العجوزان_ ٢                                   |
|        | . شوقي                                     | العجوزان ـ ٣ ـ                                |
|        | بعد شوقي                                   | العجوزان_٤ تتمَّة ٨١٦                         |
|        | الشعر العربي في خمسين سنة                  | السَّطر الأخير من القصَّة                     |
|        | صَرُّوفِ اللَّغويُّ                        | عاصفة القدر                                   |
|        | الشَّيخ الخضري                             | القلب المسكين _ ١ ٨٤٣                         |
|        | رأيٌ جديدٌ في كتب الأدب العربي القديمة     | القلب المسكين ـ ٢ ـ                           |
|        | أمير الشَّعر في العصر القديم               | القلب المسكين ـ ٣ ـ ٨٥٤                       |
|        |                                            | القلب المسكين ـ ٤ ـ                           |
| 1119   | الملاح التائه                              | القلب المسكين _ ٥ ٨٦٥                         |
|        | محمد : لتوفيق الحكيم                       | القلب المسكين _ ٦ ٨٧٠                         |
|        | ديوان الأعشاب                              | القلب المسكين ـ ٧ ـ                           |
|        | النَّجاح وكتاب " سرُّ النَّجاح »           | القلب المسكين _ ٨                             |
|        | أبو تمَّام الشَّاعر، تحقيق مدة إقامته بمصر | القلب المسكين ـ ٩ _ ـ تتمَّة ٨٩١              |
|        | القديم والجديد                             | انتصار الحب ٨٩٨                               |
|        | ،<br>المرأة والميرا <b>ث</b>               | قنبلة بالبارود لا بالماء المقطُّر             |
|        | كلمةٌ مؤمنةٌ في ردِّ كلمةٍ كافرةٍ          | شيطان وشيطانة                                 |
|        |                                            | نهضة الأقطار العربيَّة                        |
|        | القتل أنفى للقتل: ليست مترجمة              | لا تجني الصحافة على الأدب، ولكن على فنيته ٩٢١ |
| 1104.  | القتل أنفي للقتل : ليست جاهليَّةً          | صعاليك الصَّحافة _ ١ ٩٢٩.                     |

معِيں (لرَّحِمْ اللَّجِّنِيَّ وَاللَّجِنِّيِّ الْلَجِّنِيِّ السِيلَيْنِ (لِنَيْنِ) (اِنْفِرُهُ وَكَرِيسَ السِيلَيْنِ (النِّيْرَ) (اِنْفِرُهُ وَكَرِيسَ